# الذين عبد الخرس بدوي



الجزء الأول



الناشوب



الناشي



الجزء الأول



اله



العام النابخ من بدوي

المؤسسة العربية الحراسات والنسي

#### تصدير عام

هذه موسوعة للفلسفة وهي تلبي حاجة ماسة يستشعرها القارىء العربي ليس فقط المتخصص في الفلسفة ، بل وكل مثقف بعامة: فهي تسعف الأول بما يريغ إليه من معلومات موجزة عن الفلاسفة والمعاني والمذاهب الفلسفية، وهي تزوّد الثاني بما ينيه من معلومات عن هذا الفرع الأساسي من فروع المعرفة الإنسانية، الذي بهيىء له التكوين العقلي الحرّ ويوسّع من أفق تفكيره، ويبث فيه الروح النقدية، ويمكنه من تكوين نظرة في الحياة وفي الوجود، ويشغل ذهنه بمشاكل الإنسان والكون، وبالجملة: يسمو بالجانب الإنساني حقاً في الإنسان.

وقد استقصيت فيها أمرين: الأول يشمل كل ذي شأن في الفلسفة على مدى تاريخها من منشئي مذاهب ومؤرخين لها، ومسهمين في تطورها؛ والثاني يتناول أمهات المذاهب الفلسفية والموضوعات الرئيسية التي تندرج في ميدانها. وحرصنا بالنسبة إلى كلا الأمرين أن نقدم عرضاً واضحاً مستوفياً لكل جوانب الفيلسوف: حياته ومذهبه ومؤلفاته، إن تعلق القول بالنوع الأول، وللمعاني الرئيسية والتحديد الدقيق والتطور في المفهوم، إن تعلق القول بالنوع الثاني. وكل مادة قد ذيكناها ببيان بالنشرات والمراجع التي تعين الباحث على المزيد من الاطلاع والتوسع والتعمق.

وفي تحريري لمواد هذه الموسوعة قد استعنت ـ كها هو طبيعي ـ ببعض ما سبق أن عرضته في كتب لي سابقة، وأفدت من كثير من الموسوعات الفلسفية الأوربية والأمريكية التي ظهرت في العشرين سنة الأخيرة، ومن السلاسل الفرنسية والألمانية والإيطالية المخصصة لتراجم ومذاهب الفلاسفة، ومن معاجم المصطلحات الفلسفية الكبرى. وهذه المراجع لو سردنا أسهاءها ها هنا لاستغرق ذلك عدة صفحات.

وكلي أمل في أن تكون هذه «الموسوعة الفلسفية» أداة عمل ممتازة للباحثين في الفلسفة والراغبين في الإفادة من مناهجها ومذاهبها في السموّ بالفكر الإنساني الصحيح.

باریس ـ روما

جميع الحقوت محفوظة

المؤسّسة العربيّــــة للدراســـاتوالنشيـــري

> الطبعــة الأوك ١٩٨٤

هذه موسوعة للفلسفة وهي تلبى حاجة ماسّة يستشعرها القارىء العربي ليس فقط المتخصص

في الفلسفة، بل وكل مثقف بعامة: فهي تسعف الأول بما يريغ إليه من معلومات موجزة عن الفلاسفة والمعاني والمذاهب الفلسفية، وهي تزوَّد الثاني بما يُغنيه من معلومات عن هذا الفرع الأساسي من فروع المعرفة الإنسانية، الذي يهيّىء له التكوين العقلي الحرّ ويوسّع من أفق تفكيره، ويبث فيه الروح النقدية، ويمكنه من تكوين نظرة في الحياة وفي الوجود، ويشغل ذهنه بمشاكل الإنسان والكون، وبالجملة: يسمو بالجانب الإنسان حقاً في الإنسان.

وقد استقصيت فيها أمرين: الأول يشمل كل ذي شأن في الفلسفة على مدى تاريخها من منششي

مذاهب ومؤرخين لها، ومسهمين في تطورها؛ والثاني يتناول أمهات المذاهب الفلسفية والموضوعات الرئيسية التي تندرج في ميدانها. وحرصنا بالنسبة إلى كلا الأمرين أن نقدم عرضاً واضحاً مستوفياً لكل

جوانب الفيلسوف: حياته ومذهبه ومؤلفاته، إن تعلق القول بالنوع الأول، وللمعاني الرئيسية والتحديد الدقيق والتطور في المفهوم، إن تعلق القول بالنوع الثاني وكل مادة قد ذيَّلناها ببيان

وفی تحریری لمواد هذه الموسوعة قد استعنت ـ کها هو طبیعی ـ ببعض ما سبق أن عرضته فی كتب لى سابقة، وأفدت من كثير من الموسوعات الفلسفية الأوربية والأمريكية التي ظهرت في العشرين سنة الأخيرة، ومن السلاسل الفرنسية والألمانية والإيطالية المخصصة لتراجم ومذاهب الفلاسفة، ومن معاجم المصطلحات الفلسفية الكبرى. وهذه المراجع لو سردنا أسهاءها ها هنا لاستغرق ذلك عدة صفحات.

وكلى أمل في أن تكون هذه والموسوعة الفلسفية؛ أداة عمل ممتازة للباحثين في الفلسفة والراغبين في الإفادة من مناهجها ومذاهبها في السموّ بالفكر الإنساني الصحيح. باریس ـ روما

بالنشرات والمراجع التي تعين الباحث على المزيد من الاطلاع والتوسع والتعمق.

جميع الحقوت محفوظة المؤسسة العسربتيسة للدراسات و النشسر بناية بن الالان مناقة الجنزير ت ١٩٨٠٨

برقياً: موكيالي-بيروت-ص.ب: ١٦٥٠٠٠بيروت الطبعكة الأولمك ١٩٨٤

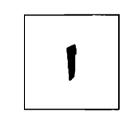

أثير

صادقة ولا كاذبة، وإنما تعبّر فقط عن مشاعر المتكلم.

وهو يفضل أن يسمي نزعته هذه باسم والتجريبة المنطقية Logical Empiricism بدلًا من التسمية باسم والوضعية المنطقية Logical Positivism بدلًا من التسمية باسم الوضعية المنطقية كلتا النزعين. وأثير لا يأتي كتابه هذا بأفكار جديدة تخالف تلك التي نجدها في سائر مؤلفات أصحاب الوضعية المنطقية. كل ما هنالك هو أنه الكتاب المسائل التالية: الإدراك، الاستقراء، المعرفة، الكتاب المسائل التالية: الإدراك، الاستقراء، المعرفة، المعنى، الحقيقة، القيمة. وفي الطبعة الثانية التي صدرت سنة وذلك في مقدمة هذه الطبعة، كذلك أجرى بعض التعديين، على آرائه، لكنها تعديلات طفيفة لا تغير من جوهر الكتاب في طبعته الأولى (١٩٣٦).

وقد وجد أثير المعار لمعرفة هل قضية ما ذات معنى أو Verification principle أمكان التحقيق Verification principle والتحقيق يكون عن طريق التجربة، وهو نفس المبدأ الذي دار عليه كلام الوضعية المنطقية في هجومها على الميتافيزيقا، بل والفلسفة بعامة. لكن أثير ميز بين معنيين لهذا المبدأ: ومعنى قويه يقرر أن القضية تكون خالية من المعنى إلا إذا أثبت التجربة صحتها، ومعنى وضعيف، يكتفي بالاستشهاد ببعض الملاحظات التي تقرر صحة أو بطلان القضية. أثير يأخذ بالمعنى والضعيف، لمبدأ إمكان التحقيق، دون المعنى يأخذ بالمعنى والضعيف، لمبدأ إمكان التحقيق، دون المعنى والقري، وذلك على أساس أن القوانين الكلية ووقائع الماضي لا يمكن إخضاعها للتجربة، فهل نعدها جيماً باطلة ؟

#### Alfred Jules Ayer

فيلسوف بريطاني من اتباع الوضعية المنطقية، ولد في سنة ١٩١١، وتعلّم في كلية ايتون، وكلية كنيسة المسبح في اكسفورد، وفيها سيقوم بالتدريس فيها بعد. أثناء الحرب العالمية الثانية عمل في الحرس الويلزي، وفي سنة ١٩٤٥ عين ملحقاً بالسفارة البريطانية في باريس. ثم عين أستاذاً للفلسفة في كرسي جروت Grote في كلية الجامعة في لندن، في سنة ١٩٤٧

وفي سنة ١٩٥٧ انتخب عضواً في الأكاديمية البريطانية . وفي سنة ١٩٥٩ صار أستاذاً للمنطق في كرسي ويكهام Wykeham في جامعة اكسفورد.

وكتابه واللغة، والحقيقة، والمنطق، (سنة ١٩٣٦) فيه دفاع حار سهل العبارة عن النزعة الوضعية المنطقية المقصورة على الطواهر.

وخلاصة آرائه في هذا الكتاب أن الميتافيزيقا مستحيلة، لأن القضايا الميتافيزيقية خاوية من المعنى. والجعلة لا يكون لها معنى بالفعل إلا إذا كان هناك وسيلة يتخذها الإنسان لتمين صحة أو بطلان الجملة، وإذا لم تستطع التجربة حسم مشكلة، فإن هذه المشكلة ليس لها معنى واقعية. والقضايا الفلفية ليست واقعية الم تعريفات لألفاظ الها ليست تقريرات واقعية، بل هي أما تعريفات لألفاظ جارية الاستعمال، أو تعبيرات عن استلزامات لهذه المتعريفات. والتقريرات التي تقرر قياً أو واجبات هي ليست

أجل اثبات صحة أو بطلان قضية ما ـ بالاستشهاد بجملة ملاحظات أو شواهد.

ومع ذلك، ورغم هذا التوسع، فإنه هاجم القضايا المتافيزيقية وعدها خالية من المعنى، وبالتالي باطلة، لأنه - فيها زعم، وفي هذا هو يساير رودلف كرنب - لم يجد مشاهدات لاثبات قضايا مبنافيزيقية مثل: دعالم التجربة الحسية غير حقيقي، وأنه لا توجد مشاهدة تساعد على تحديد ما إذا كان العالم ذا جوهر نهائي واحد أو هو مؤلف من عدة جواهر نهائية.

وما دامت الفلسفة . في نظرته هذه . لا تقدّم حقائق، فإن مهمتها ينبغي أن تنحصر في والتحليل مد أي تحليل ؟ التحليل اللغوي المحض، والفلسفة صارت في زعمه مجرد تحليل لألفاظ اللغة!! ومهمة الفلسفة ستكون اذن تزويدنا بوسائل لتحديد معنى رمز ما، وذلك بترجته إلى جمل بوسائل لاتحديد معنى رمز ما، وذلك بترجته إلى جمل بوسائل لاتحديد معنى رمز ما، وذلك بترجته إلى جمل بوسائل لدين المرز أو أي رمز مرادف له .

وفي كتابه وأسس المعرفة التجريبية، (سنة ١٩٤٠) يتناول بالبحث معرفتنا بالعالم الخارجي. وفيه يذهب إلى أنه لا يمكن حسم النزاع بين الواقعيين Realists وبين القائلين بنظرية المعطى الحسم Sense- datum . وذلك حين يقول الواقعيون ان الموضوعات المادية يمكن أن تكون لها ألوان غتلفة في وقت واحد، بينها أصحاب نظرية المعطى الحسّى ينكرون ذلك ويقولون إنها لا يمكن أن تكون لها ألوان مختلفة في وقت واحد. إذ يقول أثير انه لا توجد ملاحظة يمكنها حسم الأمر لصالح أحد الطرفين. ولهذا ينتهى إلى القول بأنه ما دام يمكن التكلم بلغة الواقعية ويلغة أصحاب نظرية المعطى الحسّى، فالأمر يرجع الينا في اختيار أيها أسهل على النطق! أما هو فيميل إلى لغة الأخيرين، واتجاهه الأساسي هو إلى الاقتصار على الظواهر Phenomenalism مدّعياً أن التجريبيين قد مضوا شوطاً أبعد مما ينبغي. ومفاد هذا الاتجاه كها حدده أثير هو أن كل جملة تتعلق بموضوع مادي يمكن أن تترجم إلى جمل تشير إلى معطيات حسيَّة فقط، ويتضمن ذلك القضايا الشرطية التي على الصيغة: وإذا كان لى أن أفعل كذا وكذا، فلا بد أن أعاني بالتجربة كذا وكذاه.

ومعطيات الحس لا تحدد بالدقة موضوعاً مادياً. فمن المستحيل مثلًا أن نحلّل جملة تتعلق بالمنضدة إلى مجموعة من

التقريرات المتعلقة بمعطيات الحس. لكننا نستطيع أن نشير إلى تلك العلاقات التي تؤدي إلى أن نبني من تجاربنا تقريرات تتعلق بموضوعات مادية.

مؤلفاته

Language, Truth and Logic, 1936; 2nd ed. 1946.
Foundations of Empirical Knowledge, 1949.
Problems of Knowledge, 1956.

مراجع

A- P- Griffith: Ayer on Perception, in Mind (1960)
 C.E.M. Joad: Critique of Logical Positivism, 1950.

ابدي ، از يي

#### **Eternel**

الأبدي هوما لانهاية له ، في مقابل الأزلي وهو ما لا بداية ولا لا بداية ولا بناية له . ويجمعها معاً: السرمدي: وهو ما لا بداية ولا نهاية له ويمكن أن يكون الشيء أبدياً دون أن يكون بالضرورة أزلياً ، كها هو رأي المتكلمين المسلمين ، لكن لا يمكن أن يكون أزياً دون أن يكون أبدياً

يقول الغزالي في عرضه لأراء الفلاسفة في قدم العالم و ان العالم عندهم كيا أنه أزلي لا بداية لوجوده ، فهو أبدي لا نهاية لأخره وأدلتهم الأربعة التي ذكرناها في الازلية جارية في الابدية ( و تهافت الفلاسفة ، ص ٨١ ، بيروت سنة ١٩٦٢ ، المطبعة الكاثوليكية )

وأول من وضح معنى الأزلي من الفلاسفة الاسلامين: الكندي ، فقال و ان الازلي هو الذي لم يكن ليس هو مطلقاً فالازلي لا قبل كونياً لهويته . فالازلي هو لا قوامة (له) من غيره فالأزلي لا موضوع له ولا عمول، ولا فاعل، ولا سبب \_ أعني ما من أجله كان \_ لان العمل المقدمة ليست غير هذه فالأزلي لا جنس له فالأزلي لا يفسده (درسائل الكندي الفلسفية جـ ١ ، ص ٤٥ ـ ورسومها ه (درسائل الكندي الفلسفية قي حدود الاشباء ورسومها ه (درسائل عمل ١٩٨٨) و الأزلي الذي لم يكن ليس ، وليس بمحتاج في قوامه الى غيره ، والذي لا يحتاج في قوامه الى غيره ، والذي لا يحتاج في قوامه الى غيره ، والذي لا يحتاج

ولم يشرح الكندي في رسالته هذه ولا في غيرها معنى « الأبدية »

## ابن باجة

#### أ ـ حياته(١)

ابو بكر محمد بن يجى بن الصايغ ، المعروف بابن بائجة ، ولد في سرقـطة قرب نهاية القرن الخامس الهجري وعاش في تلك المدينة ابان حكم المستعين الثاني ( ٤٧٨ ـ ٥٠٣ ـ هـ / ١٠٨٥ ـ ١١٠٩ م ) آخر أمراء بني هود حكام سرقـطة ولارده وتطيله.

ويبدو أن أسرته كانت تشتغل بالصياغة ، صياغة الجواهر ، لأن كلمة و باجّة و معناها الفضة باللهجة العربية الاندلسية في ذلك العصر ، ويبدو أن صاحبنا قد اشتغل مدة بهذه المهنة

وبرَّز في الكثير من العلوم: فكان لغوياً وشاعراً وموسيقياً ، وفيلسوفاً

ولما غزا المرابطون سرقسطة في سنة ٥٠٣ هـ ( ١٦١٠ م ) كانت شهرته قد استقرت ، بدليل أنه صار من المقربين الى حاكم سرقسطة الذي ولاه المرابطون ، وهو ابن تغلويت ، الذي كان عاملاً على سرقسطة من قبل على بن يوسف بن تاشفين . وقيل انه صار وزيراً لابن تغلويت هذا . وفي حوالى سنة ٥٠٩ ( ١١١٦ م ) أي قبل استيلاء الفونس صاحب المعارك على سرقسطة في سنة ١١٥ هـ ( ١١١٨ م ) ، رحل ابن باجة الى الجنوب ، فأقام في المرية ، وغرناطة واشبيلية وقاين وفي اشبيلية استقر حيث كان يشتغل بالندريس والتأليف

ثم ارتحل الى فاس حيث نال رضا أبي بكر يجيى بن يوسف بن تاشفين وصار وزيراً له وهناك توفي مسموما في سنة ٥٣٣ هـ / ١١٣٨ م وقيل ان خصمه أبا العلاء ابن زهر ، الطبيب الشهير ، هو الذي احتال ليوضع له السم في أكلة باذنجان مما أدى الى وفاته

أورد لنا تلميذه وصاحبه المخلص الوزير أبو الحسن على ابن عبد العزيز بن الامام - وكان و كاتباً فاضلاً متميزاً في العلوم ، وصحب أبا بكر بن باجة مدة ، واشتغل عليه وسافر أبو الحسن على بن الامام من الغرب ، وتوفي بقوص (٢) ه في صعيد مصر - نقول انه أورد لنا ثبتا ببعض مؤلفات ابن باجة ، يشتمل على ١٠٥ كتب أورسائل . وذكر ابن أس عبد عنواناً

وقد وصلتنا ثلاث مجموعات من رسائله هي : ٣)

 أ ـ مجموعة في مكتبة بودلي بأكسفورد تحت رقم ٢٠٦ بوكوك. وتشتمل على الرسائل التالية

١ ـ من قوله على مقالات السماع الطبيعي الأرسطو
 الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة

٣ ـ قوله في شرح الأثار العلوية

٣ \_ قوله في الكون والفساد

1 ـ قوله على بعض مقالاتٍ كتاب الحيوان الأخيرة

من قوله في كتاب الحيوان

٦ - كلامه في النبات

٧ ـ من كلامه في ماهية الشوق الطبيعي

٨ ـ كلام بعث به لأي جعفر يوسف بن حسداي

 ٩ ـ ومن كلامه في ابانة فضل عبد الرحن بن سيد المهندس

۱۰ ـ ومن كلامه نظر آخر

١١ ـ من الأمور التي يمكن بها الوقوف على العقل الفعّال

١٢ ـ من كلامه في البحث عن النفس النزوعية

١٣ ـ من كلامه في النفس

١٤ ـ من كلامه في تدبير المتوحد

ب ـ مؤلفاته

<sup>(</sup>٢) ابن أبي اصيعة جـ ٢ ص ٦٣

 <sup>(</sup>٣) راجع بحث التفصيل عن مؤلفات ابن باجة وما وصلنا من مخطوطات لها في
 کتابنا - درسائل فلسفية ، . . بنغازي سنة ١٩٧٣

 <sup>(</sup>۱۱) راجع عنها الفقطي ص ٤٠٦ ، ابن أبي اصيبعة جد ٢ ص ٦٣ ـ ٦٤ ، ابن خاقان ، وقلاك العقبان و ص ٣٠٠ ، القاهرة سـ ١٦٨٤

١٥ ـ القول في الصور الروحانية

١٦ ـ من قوله في الغاية الانسانية

١٧ ـ من قوله في العرض

١٨ ـ من قوله على الثانية من و السماع،

١٩ ـ من الأقاويل المنسوبة اليه

۲۰ ـ من قوله في صدر ايساغوجي

٣١ ـ من كلامه في لواحق المقولات

۲۲ ـ من قوله على كتاب و العبارة ،

٢٣ ـ كلامه في القياس

٢٤ ـ كلامه في البرهان

٢٥ ـ وكتب الى أبي الحسن بن الامام

٢٦ ـ كلامه في اتصال العقل بالانسان

۲۷ ـ قول له يتلو رسالة الوداع

٢٨ ـ كلامه في الألحان

٢٩ ـ كلامه في النيلوفر

ب \_ مجموعة الاسكوريال برقم ٦١٢ ( وتاريخ نسخها منة ٦٦٧ هـ) وتشمل عل

٣٠ ـ تعالبق على كتاب أي نصر في المدخل والفصول من ايساغوجي

٣١ ـ تعاليق على كتاب بار ارمينياس للفاراي

٣٢ ـ قوله في كتاب البرهان

جد . مجموعة طشقند برقم ٢٣٨٥ وتشتمل على:

٣٣ ـ رسالة في المتحرك

٣٤ ـ رسالة في الوحدة والواحد

٣٥ ـ مقالة في الفحص عن القوة النزوعية

وقد نشرنا نحن هذه الرسائل الأخيرة في و مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد ، ( المجلد ١٥ مدريد سنة ١٨٧٠ ص ٢٥٠ ) وأعدنا نشرها في كتابنا ، ورسائل فلسفية ، ، بنغازي سنة ١٩٧٣

د\_مجموعة برلين برقم ٥٠٦٠ ( فهرست ألفرت جـ ٤
 ص ٣٩٦ ـ ٣٩٩) ، وتشتمل على ٢٧ رسالة ، وقيل ان هذا
 المخطوط قد فقد ابان الحرب العالمية الأخيرة ، لكن صوراً
 فوتوغرافية منه لا بد موجودة عند بعض الباحثين .

وقد نشر أسين بلاثيوس(١) أربع رسائل هي

١ ـ في النبات

٢ ـ رسالة الاتصال

٣ ـ رسالة الوداع

٤ ـ تدبير المتوحد

وأعاد ماجد فخري نشر الثلاث الأخيرة ، ونشر عن مخطوط مكتبة بودلي في اكسفورد الرسائل التالية

٥ ـ في الغاية الانسانية

٩ ـ قول له يتلو رسالة الوداع

٧ ـ في الأمور التي يمكن بها الوقوف على العقل الفعَّال

وذلك في مجموعة بعنوان ، رسائل ابن باجة الألهية ، ، بيروت سنة ١٩٦٨ كما نشر د شرح السماع الطبيعي ، لابن باجة ، بيروت سنة ١٩٧٣

ونشرنا نحن كها ذكرنا من قبل الرسائل الثلاث الواردة في مخطوط طشقند. وفي عزمنا نشر ما حصلنا عليه من رسائل لم تنشر لابن باجه.

ونشر سليم سالم: «في كتاب باري أرمينياس لأبي نصر الفارابي عن مخطوط الاسكوريال» و«في كتاب العبارة» عن مخطوط الاسكوريال ومخطوط بودلي ـ وذلك بعنوان: «ابن باجة تعليقات في كتاب باري ارمينياس ومن كتاب العبارة لأبي نصر الفارابي»، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1973

<sup>(</sup>١) نشرها أسين بلاتيوس مع ترجمة أسبانية على النحو التالي

a) Miguel Asin Palacios: El regimen del solitario, Madrid-Granada 1946

h) «Avempace. Botanica», in Al- Andalus, V (1940), pp. 255-299.

e) Tratado de Avempace sobre la unión del intellecto con el hombre, in Al- Andalus, VII (1942) pp. 1-47.

d) La Carta de adios«de Avempace», in Al-Andalus, VIII (1943)
 PP. 3.87

والملاحظ على كل ما ورد البنا من مؤلفات ابن باجّة أنه يغلب عليه طابع الشذرات ، والتكرار ، وسوء التأليف وكأنها عجرد تعاليق شتى لا تضمها وحدة تأليفية ولسنا ندري هل يرجع ذلك الى حال المخطوطات نفسها ، أو الى طبيعة تأليفات ابن باجة نفسه

#### ج- فلسفته

توفر ابن باجة على علمين من علوم الفلهة هما علم النفس ، والعلم الطبيعي و وأما العلم الالحي - كها لاحظ صاحبه الوزير ابن الحسن على بن عبد العزيز بن الامام - فلم يوجد في تعاليقه شيء غصوص به اختصاصاً تاماً ، الا نزعات تستقراً من قوله في و رسالة الوداع » و و اتصال الانسان بالعقل الفعال » ، واشارات مبددة في أثناء أقاويله ، لكنها في غاية القوة والدلالة على براعته في ذلك العلم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتهاها وكل ما قبله من المعارف فهو من أجله وتوطئة لهذا) »

ويمكن أن نطلق على فلسفته اسم علم الانسان ، لأن ما تناوله فيها يدور معظمه حول موضوعات هذا العلم

#### ١ ـ الانسان

كل حي يشارك الجمادات في أمور ، وكل انسان يشارك الحيوان غير الناطق في أمور • وفالحي والجماد يشتركان فيها يوجد للاسطقس الذي ركبا منه ، مثل السقوط الى أسفل طوعا ، والصعود الى أعلى قهراً ويشارك الانسان الحيوان غير الناطق في النفس الغاذية والمولدة والنامية، كها يشاركه في الاحساس والتخيل والتذكر وما يوجد عنها مما هو للنفس

لكن الانسان بمناز عن الحيوان غير الناطق وعن الجماد والنبات بالقوة الفكرية وهو لا يكون انساناً الا بها

والانسان بما هو حيوان تلحقه الأفعال التي لا اختيار له فيها أصلاً ، كالاحساس لكنه بما هو انسان له افعال لا توجد لغيره من الموجودات ، والأفعال الانسانية الخاصة به هي ما يكون باختياره فكل ما يفعله الانسان باختيار فهو فعل انساني ، وكل فعل انساني فهو فعل باختيار وأعني

بالاختيار الارادة الكائنة عن رويّة(٢) .

أما الانفعالات العقلية - وان جاز أن يكون في العقل انفعال و (الموضع نفسه) - فلا يختص بها الانسان ، بل يشاركه فيها الحيوان مثل الالقاء في الروع ، والهرب من مفزع ، وسائر الانفعالات والفعل البهيمي هو الذي يتقدمه في النفس الانفعال النفساني فقط ، مثل التشهي أو المغضب او الحوف ، وما شاكله ، والانساني هو ما يتقدمه أمر يوجبه ، عند فاعله ، الفكر ، سواء تقدم الفكر انفعال نفساني أو أعقب الفكر ذلك فالبهيمي (هو) المحرك فيه ما يوجد في النفس البهيمية من الانفعال ، والانساني هو المحرك فيه ما يوجد في النفس من رأي أو اعتقاد و ومعظم أفعال الانسان مركب من بهيمي وانساني ، وقلها يوجد البهيمي خلوا من الانسان

و فأما من يغمل الفعل لاجل الرأي والصواب ، ولا يلتفت الى النفس البهيمية ولا ما يحدث فيها ، فذلك الانسان أخلق به أن يكون انسانياً. فلذلك عجب أن يكون مذا الانسان فاضلا بالفضائل الشكلية (٢٠) ، حتى يكون متى قضت النفس الناطقة بشيء لم تخالف النفس البهيمية ، بل قضت بذلك الأمر ، من جهة أن الرأي قضي به ولذلك كان الانسان الالحي \_ ضرورة \_ فاضلا بالفضائل الشكلية و (١)

والانسان قد توجد له حالة وبها يشبه النبات ، وذلك في الزمان الذي يحتوي عليه (فيه) الرحم فانه يتخلق أولاً فاذا كمل تخلف ، اغتذى ونما وهذه أفعال توجد للنبات من أول وجوده ، ولا يوجد له غيرها أول وجوده ، وذلك عند النشوء والحار الغريزي قد يفعل هذه الافعال واذا خرج الجنبن من بطن أمه واستعمل حسّه ، أشبه عند ذلك الحيوان غير الناطق وتحرّك في المكان واشتهى . وانما يكون ذلك لحصول الصورة الروحانية المرتسمة في الحس المشترك ، ثم في الحيال والصورة المتخيلة هي المحرك الأول فيه ، فيكون عند ذلك في والصورة المناث عركات كأنها في مرتبة واحدة القوة الغاذية المنزوعية ، والقوة المنافية الحسية الحسية ، والقوة الحيالة وكل هذه

<sup>(</sup>۱) ابن أي اصيبعة حـ ٣ ص ٦٣

 <sup>(</sup>٣) ابن باجة - و تدبير المترحد و ضمن مجموعة و رسائل ابن باجة الاقمية و ص
 ٤٦ - بيروت سنة ١٩٦٨

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ والمطبوعات ولكن معناها غير واضع فهل صوابيا
 ه الكلة ٩٠

<sup>(</sup>١) ابن باجة و تدبير المتوحد ، ، ورسائل ، ص ٢٧ - ١٨

القوى هي قوى فاعلة . وهي موجودة بالفعل ، لا عدم فيها وهذا هو الفرق بين القوى الفاعلة والمنفعلة فان في المنفعلة المعدم ، لأن الصورة الروحانية المحسوسة هي أول مراتب الروحانية - على ما يتبيّن في كتاب و المتوحد ه - لأنها ادراك ، وتلك الصور الأخرى يدرك بها الجسم ولا يدركها ولذلك لا تنسب الى النبات معرفة أصلًا ، وتنسب الى الحيوان ، فان كل حيوان هو حسّاس فالانسان اذا كان في الرحم وأشبه النبات ، فانما يقال له أنه حيوان بالقوة ، وذلك أن روحه الغريزي يقبل الصورة الروحانية ، فهو حيوان بذلك القبول فأمًا الروح الغريزي في النبات ، فلا يمكن فيه ذلك ه(١)

والانسان له أحوال غتلفة بحسب مراحل العمر ففي سن اليفاع يكون حيواناً فقط، فإنه الها ينفعل عن النفس البهيمية فقط. لكن من تنشأ لديه الروية فانه عند ذلك يكون انساناً بالاطلاق ومكتفياً بنفسه، ليس به ضرورة الى من مكفله

#### ٢ ـ غايات الانسان

وغايات الانسان ثلاث

أ ـ اما بصورته الجسمانية ،

ب ـ واما بصورته الروحانية الحاصة ،

جـ ـ واما بصورته الروحانية العامة

فأما الأولى فهي للانسان من حيث هو جسم وأما الثانية فانها قد توجد أيضاً في كثير من الحيوان ، و مثل الحياء للأسد ، والعجب للطاووس ، والملق للكلب ، والكرم للديك ، والمكر للثملب الا أن هذه اذا كانت للبهائم ، كانت طبيعية للنوع ، ولم يختص بها شخص من ذلك النوع هر<sup>77)</sup> بل ان أدرك شيء من ذلك لواحد منها ، قرن بالنوع . والانسان وحده هو الذي تكون له هذه الصفات بأشخاصه ، لا بنوعه .

والكمالات الفكرية أحوال خاصة بالصور الروحانية الانسانية ، مثل صواب الرأي وجودة المشورة وكثير من الفوى

التي اختص بها الانسان كالخطابة وقيادة الجيوش والطب وتدبير المنزل

ومن الناس ه من يراعي صورته الجسمانية فقط وهو الحسيس ومنهم من يعاني صورته الروحانية فقط ، وهو الرفيع الشريف. وكما أن أخس (مراتب) الجسمانية ولا يلتفت يمغل بصورته الجسمانية ولا يلتفت إليها، كذلك أفضل مراتب الشريف من لا يحفل بصورته الجسمانية ولا يلتفت اليها.

ومن شرف الأشراف الكبار الأنفس صنّف دون هذا ، وهو الأكثر ، وهو من لا يحفل بصورته الجسمانية عند الروحانية غير أنه لا يتلفهاه الله كن من يؤثر جسمانيته على شيء من روحانيته فلا يمكن أن يدرك الغاية القصوى. والفيلوف هو بالجسمانية انسان موجود ، وبالروحانية يكون اشرف ، وبالفعلية يكون الهيا فاضلا وذو الحكمة يجب بالضرورة ان يصبح فاضلاً الهياً ، وهو يأخذ من كل فعل أفضله ، ويشارك كل طبقة في أفضل أحوالهم ، وينفرد عنهم بأفضل الأفعال وأكرمها

# ٣ ـ الصور الروحانية

وكثيراً ما يتحدث ابن باجة في رسائله عن « الصور الروحانية »

وعنده أن الروح تقال على ما تقال عليه النفس و فالنفس والروح اثنان بالقول ، واحد بالموضوع . والروحاني منسوب الى الروح ويدلون به على الجواهر الساكنة المحركة لسواها ، وهذه ـ ضرورة ـ ليست أجساماً ، بل هي صور لأجسام ، اذ كل جسم فهو متحرك ، (3)

ويقسم ابن باجة الصور الروحانية الى أربعة أصناف

١ ـ صور الاجسام المستديرة وهي الأجرام السماوية
 التي تتحرك حركة دورية ،

٣ ـ العقل الفعال والعقل المستفاد،

٣ ـ المعقولات الهيولانية ،

<sup>(</sup>١) ابن بلجة : « اتصال العقل بالانسان » ، في « رسائل ابن باجة الالحية » ص

<sup>(</sup>٦) ابن بلجة وتدبير المتوحده في ورسائل وص ٧٥

 <sup>(</sup>٣) ابن باجة و تدبير المتوحد ، في و رسائل م ص ٧٧ ـ ٧٨

<sup>(1)</sup> الكتاب نفسه ، ص 19

٤ ـ المعاني الموجودة في قوى النفس ، وهي الموجودة في الحس المشترك ، وفي قوة النخيل ، وفي قوة الذكر

والصنف الأول لا تداخله هيولى ، والصنف الثالث له نسبة الى الهيولى ، اذ وجودها في الهيولى ، والصنف الثاني هو من حيث الأصل غير هيولاني ، وانما نسبته الى الهيولى هي أنه متمم للمعقولات الهيولانية \_ وهذا هو العقل المستفاد ، أو فاعل لها وهذا هو العقل الفعالى أما الصنف الرابع فانه وسط بين المعقولات الهيولانية ، والصور الروحانية

والصور الروحانية اما عامة ، وهي التي لها نسبة الى الانسان الذي يعقلها ، واما خاصة ، ولها نسبتان احداهما خاصة وهي نسبتها الى المحسوس ، والأخرى عامة وهي نسبتها الى الحاس المدرك لها مثال ذلك صورة جبل أحد عند من أحسة ، اذا كان غير مشاهد له ، فتلك صورته الروحانية الخاصة ، لأن نسبتها الى الجبل خاصة ولا فرق عندنا في قولنا هذا جبل أحد ونحن نشير اليه في مكانه ويدركه البصر ، أو نشير اليه وهو موجود في الحسّ المشترك ، أي حين نخيله دون أن نواه

فللصور ثلاث مراتب في الوجود

١ ـ أولها الروحانية العامة ، وهي الصورة العقلية ،
 وهي النوع ،

٢ ـ والثانية الصورة الروحانية الخاصة ،

٣ \_ والثالثة الصورة الجسمانية

والروحانية الخاصة لها ئلاث مراتب

١ - أولها معناها الموجود في القوة الذاكرة ،

٧ ـ والثانية الرسم الموجود في القوة المتخيلة ،

 ٣ ـ والثالثة الصنم ( = الرسم ، المثال ) الحاصل في الحس المشترك

والصورة اما خاصة ، واما عامة أما العامة فهي المعقولات الكلية ، والخاصة منها روحانية ، ومنها جسمانية

ولكل انسان أجناس من القوى أولها القوة الفكرية ، والثانية القوى الروحانية الثلاث ، والثالثة القوة الحسّاسة ، والرابعة القوة المولدة ، والخامسة القوة الغاذية ، وما يعد معها ، والسادسة القوة الاسطقسية والخامسة والسادسة لا

نسبة لها إلى الحيوان أصلاً، ولهذا فان البعض يسمون المخامسة: طبيعة. وأمّا أفعال القوة السادسة فهي بالاضطرار صرفاً، ولا شركة بينها وبين أفعال الاختيار، وأمّا أفعال القوة الخامسة فليست بالاختيار أصلا، ولابالاضطرار صرفاً، اذ تختلف عن الاضطرارية بكون المحرك في الجسم، واتحا يحتاج الى المتحرك وهو المادة، التي هي الفذاء \_ وأما الرابعة فهي أقرب الى أفعال القوة الخامسة، غير أنها أقرب الى الاضطرار وهو اللمس وأما القوة الثانية فلها أفعال وانفعال فأما الانفعالات الحاصلة عنها فمجراها كمجرى الحس وأما الأفعال الكائنة عنها فهي اختيارية، اذا كانت انسانية، وأما اذا كانت بهيمية، فهي باضطرار. وأما القوة الأولى وهي القوة الفكرية، فإن التصديق والتصور فيها باضطرار، ولو كانا باختيار صدقنا بما يسؤونا.

والصور الروحانية منها ما لها حال ، ومنها ما لا حال له أما التي لا حال لها فهي التي تحصل مجردة أو تكون من الأنواع الموجودة كثيراً وعلى المجرى المعتاد

وللصور الروحانية مراتب هي بها أكثر روحانية أو أقل الراتب روحانية والصور التي في الحسّ المشترك هي أقل المراتب روحانية وهي أقربها الى الجسمانية ، ولذلك يعبر عنها به الصنم ، فيقال ان الحس المشترك فيه صنم المحسوس ويتلوها الصورة التي في الخيالية ، وهي أكثر روحانية وأقل جسمانية ، ولها ينسب وجود الفضائل النفسانية ويتلوها التي في القوة الذاكرة ، وهي أقصى مراتب الصور الروحانية الخاصة

# ٤ ـ القوة النزوعية

عمرك النفس هو الانفعال الحاصل في الجزء النزوعي وذلك يكون بالخيال ، وبما يسميه ابن باجه بـ و الاجماع ، وهو يساوي ما نسميه الأن العزم والتصميم - من أجمع أمره أي صمّ عليه و فالمحرك الأول الذي فينا مؤلف من خيال ونزوع والنزوعي يعبّر عنه بالنفس ولذلك أقول و فازعتني نفسي ، والخيال هو المحرك ه (١) والمتحرك هو الجزء النزوعي

 <sup>(</sup>۱) ابن باجة ورسالة الوداع؛ في ورسائل و ص ۱۳۵، بيروت، سنة
 ۱۹۲۸

ابن ياجة

والمقصود بالرأى هنا الرأى الصواب

#### ہ \_ الملاات

واللذات أنواع: فأولها لذات الشهوات البدنية، والثانية اللذات التي تنال عن الفضائل الشكلية (أو: الكلية)

واللفة تكون متصلة على ثلاثة أنحاء (1) اذا كانت واحدة بالعدد، (٢) اذا كان موضوعها موجوداً باستمرار، (٣) اذا كان الفاعل لها موجوداً باستمرار.

ويقسم ابن باجه اللذات تقسيهاً ثنائياً بعبارة أخرى الى لذات طبيعية ، وهي لذة الملموسات كالالتذاذ بالحار والبارد والمحيطين بنا ، وبما يرد أجسامنا كالمأكولات والمشروبات ، وكالالتذاذ بنوع الأكل والشرب والنكاح ، \_ ولذات عقلية ، مثل الالتذاذ بالعلوم ، وبالتخيل ، وهذه تختلف عن الأولى بأن الأولى تتقدم أصنافها أضدادها، فأما الثانية فليس ذلك فيها. وقولى تتقدم أصنافها أضدادها مثل أن الجوع يتقدم لذة الأكل ، والعطش يتقدم لذة الشرب ، و فأما العلوم فلا يمكن ذلك فيها ، لأنها يقين ، فزوالها انما يكون بزوال حال الموضوع كالنسيان ، وتعرَّى الموضوع عنها ، والا فلا يمكن ذلك فيها ، لأنها كليات فليست في زمان ، ولأن العلم بها يقين ، فلا يمكن أن يستحيل بعناد وانما يُعْدُم بـزوال الموضـوع، وهو الانسان ، أو بتعرَّيه عنها وهو النسيان ولكن تبيُّن أن العلم الأقصى ـ الذي هو تصور العقل ، وهو وجود العقل المستفاد لا يمكن فيه النسيان ، اللهم الآ أن يكون ذلك خارجاً عن الطبع ، .(١)

# ٦ - منازل الناس من حيث المعرفة الفعلية

ويميّز ابن باجه ثلاثة أصناف من الناس من حيث المعرفة

(٣) إن ناجة. ورسالة انصال العقل بالانسان؛ ضمن ورسائل. . . ع ص ١٦٧
 (٣) الالفاز: ضرب المثل، التصوير بأسطورة. واللغز = الاسطورة.

## العقلبة ، هي

أولا و المرتبة الجمهورية ، عل حد تعبيره ووهي المرتبة الطبيعية وهؤلاء انما لهمقول مرتبطاً بالصور الهيولانية ، ولا يعلمونه الابها وعنها ومنها ولها ويدخل في هذه جميع الصنائع العملية

وثانياً: المعرفة النظرية ، وهي ذروة الطبيعة ، الا أن الجمهور ينظرون الى الموضوعات أولا ، والى المعقول ثانياً ولاجل المرضوعات والنظار الطبيعيون ينظرون الى المعقول أولا ، والى الموضوعات ثانيا فهذه المرتبة النظرية يرى صاحبها المعقول ولكن بواسطة ، كها تظهر الشمس في الماء فإن المرشى في الماء هو خيالها ، لا هي بنفسها والجمهور يرون خيال خيال خياله ، مثل أن تلقي الشمس خيالها على ماء ، وينعكس ذلك الى مرآة وترى في المرآة

وثالثاً: مرتبة السعداء الذين يرون الشيء بنفسه، (٢)

ثم يسوق ابن باجه اسطورة الكهف المشهورة الواردة في كتاب و السياسة ، لافلاطون (م ٧ ص ١٧٥ ب - ٥١٩ ج) فيقول

« فحال الجمهور من المعقولات تشبه أحوال المبصرين في مغارة لا تطلع عليهم الشحس فيرونها ، بل يرون الألوان كلها في الظل فمن كان في فضاء المغارة رأى في حال شبيهة بالظلمة ، ومن كان عند مدخل المغارة رأى الألوان في الظل وجميع الجمهور فإنما يرون الموجودات في حال شبيهة بحال الظل ، ولما يبصروا قطذلك الضوء . فلذلك كما أنه لا وجود للضوء بجرداً عن الألوان عند أهل المغارة ، كذلك لا وجود لذلك المعقل عند الجمهور ولا يشعرون به

وأما النظريّون فينزلون منزلة من خرج من المغارة الى البراح فلمح الضوء بجرداً عن الألوان ، ورأى جميع الألوان على كنهها

وأما السعداء فليس لهم في الابصار شبيه ، اذ يصيرون هم الشيء - فلو استحال البصر فصار ضوءاً ، لكان عند ذلك ينزل منزلة السعداء

وأما الالغاز (٢) عن حال السعداء بحال من نظر الى

 <sup>(</sup>١) ابن باجة: ورسالة الرداع، ضمن ورسائل ابن باجه الإلهية، ص ١٣٠ ميروت
 سنة ١٩٦٨

الشمس بعينها ، فذلك الالفاز لا يناسب الالفاز عن حال الجمهور ، بل الالفاز عن حال الجمهور أشد مناسبة ومقاربة

وأما أفلاطون فليا كان يضع الصور ، كان الغازه عن حال السعداء بحال الناظر الى الشمس مناسباً لالغازه عن حال الجمهور ، فكان لغزه متناسب الأقسام ، (١٠)

ثم يشير ابن باجة الى نظرية الصور (= المشل) الأفلاطونية ، فقال ان الصور و معان مجردة عن المادة ، يلحقها الذهن كيا يلحق الحسّ صور المحسوسات ، حتى يكون الذهن كالحقوة الحسّاسة للصور ، أو كالقوة الناطقة للمتخيلات فيلزم عن ذلك أن تكون المعاني المعقولة من تلك الصور أبسط من تلك الصور ، فيكون هنا ثلاثة المعاني المحسوسة ، والصور ، ومعاني الصور ، ويقصد بالمعاني المحسوسة المدركات الحية ، أو الامتثالات الناشئة عن معطيات الحسّ ويقصد بالصور الكليات في الاذهان وربما يقصد بعماني الصور الصور في عالم المثل ، وان كان كلامه ها هنا غير واضح

ويرد عل أرسطو في نقده لنظرية الصور (المثل) الأفلاطونية فيقول ان نقد أرسطو الوارد في كتاب وما بعد الطبيعة ع<sup>(7)</sup> يصح لو كان المقصود من القول بالصور أنها تفعل فعل الكائنات التي هي صور لها بأن نقول ان صورة النار تفعل فعل النار فتحرق ، اذ لو كان الأمر كذلك للزمت المحالات التي ذكرها أرسطو

وانما المقصود بالصور أنها معان مجردة عن المادة ، ولا تفعل فعل الأشياء التي هي في مادة ، والصور بهذا المعنى حقيقية ، د واحدة ، باقية ، غير بالية ولا فاسدة ، ( الكتاب نفسه ص ١٦٩ )

ولا يتوسع ابن باجة في الكلام عن السعداء ، أهل المرتبة الثالثة ، الذين يرون الأشياء ذاتها كيا لو كانوا يرون الشمس نفسها بل يحيل الى رجاء أن يثبت ذلك ، مفسراً مبيّناً » ( الكتاب نفسه ص ١٧٧ س ٦ ) لكن لم يصلنا شيء في هذا الباب ، ان كان قد أنجز وعده هذا

## ٧ ـ المدينة الكاملة

وهنا نصل الى الجانب السياسي في فلسفة ابن باجة . فنراه يستعمل عبارة و المدينة الكاملة ع بدلاً من و المدينة الفاضلة ع<sup>(٣)</sup> التي استعملها الفارايي ، لكنه يظل مع ذلك في اطار آراء الفارايي ، التي ترجع بدورها الى آراء أفلاطون ، ويتحدث عن نظم الحكم الأربعة ، أو السير الأربع على حد تعبيره

ويشبر ابن باجة في هذا الى أفلاطون صراحة من حيث دراسة تدبير المدينة أو سياسة الدولة ، فيقول و فأما تدبير المدن فقد بين أمره فلاطين في و السياسة المدنية ، وبين ما معنى الصواب منه ، ومن أبن يلحقه الخطأ وتكلف القول فيها قد قبل فيه ه(4)

والمدينة الفاضلة و أفعالها كلها صواب و فان هذه خاصتها التي تلزمها ولذلك لا يفتذي أهلها بالأغذية الضارة ، ولذلك لا يفتذي أهلها بالأغذية ولا غيره مما جانب ، ولا يمتاجون الى معرفة أدوية للاختناق بالفطر كان ليس هناك أمر غير منتظم . وكذلك أذا أسقطوا الرياضة ، حدثت عن ذلك أمراض كثيرة وبين أن ذلك ليس لها ، وبالجملة الأمراض التي أسبابها الجزئية واردة من خارج ولا وبالجملة اللمراض التي أسبابها الجزئية واردة من خارج ولا فمن خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها طبيب ولا قاض ومن اللواحق العامة للمدن الأربع البسيطة أن يفتقر فيها الى طبيب وقاض وكلها بمدت المدينة عن الكاملة ، كان الافتقار فيها الى هذين اكثر ، وكان فيها مرتبة هذين الصنفين من الناس اشرف

وبين أن والمدينة الفاضلة الكاملة قد أعطي فيها كل انسان أفضل ما هو معد نحوه ، وأن آراءها كلها صادقة ، وأنه لا رأي كاذباً فيها ، وأن أعمالها هي الفاضلة بالاطلاق وحدها ، وأن كل عمل غيره فإن كان فاضلاً فبالاضافة الى فساد موجود ع<sup>(٥)</sup>

ونلاحظ على كلام ابن باجة هذا ما يل

<sup>(1)</sup> ابن باجة: وتدبير المتوحد، في درسائل ... ه ص ٣٩

<sup>(</sup>٥) ابن باجة: وتدبير المتوحد، في ورسائل. . 4 ص 11.

 <sup>(</sup>١) ابن باجة: «اتصال العقل بالإنسان» في ورسائل ابن باجة الإلهية، ص
 ١٦٨ - ١٦٩ بيروت، سنة ١٩٦٨

 <sup>(</sup>٣) راجع أرسطر. وما بعد الطبيعة، المقالة الثالثة عشرة، الفصول ٤ ـ٧، ص.
 ١٠٧٨ م. ١٠٠٧ أ. ٣٨

١ ـ انه يقول ان المدينة الفاضلة أو الكاملة ليس فيها طبيب ولا قاض . وهذا استنتاج من قول(١) سقراط عما يصيب المدينة حين تكبر وتزداد حاجاتها زيادة مفسدة ، أي أن الحاجة الى الأطباء ناجمة عن فساد في الحالة الأولية للمدينة وبالمثل يقال عن الحاجة الى القضاة

غير أننا لم نجد في كتابي و آراء أهل اللدينة الفاضلة و و السياسة المدنية و اشارة الى ذلك فاما أن يكون ابن باجة قد استمد ذلك مباشرة من قراءاته لترجة كتاب و السياسة و لأفلاطون ، وهو الأرجع لأنه يذكر كثيراً من المواضع في هذا الكتاب عما لم نره في كتب الفارابي ، فضلا عن أن ترجة و السياسة و السياسة و السياسة و لافلاطون كانت معروفة جيداً لدى فلاسفة الأندلس ، بدليل أن أبن رشد لخصها اعتماداً على نص الترجة واما أن يكون ذلك عما ورد أو أشار اليه الفارابي في بعض ما لم يبلغنا من رسائله ، وهو احتمال ضعيف

٢ ـ أما قوله ان أفعال أهل المدينة الفاضلة كلها صواب ، فهو لازم عن فكرة المدينة الفاضلة نفسها لكن ليس فيه التنويع الذي قرره الفارابي<sup>(٢)</sup> حين قال بتفاوت أهل المدينة الفاضلة في مراتب الفهم والكمالات

ويقول ابن باجة أيضاً و ان من خواص المدينة الكاملة ان لا يكون فيها توابت ، اذا قيل هذا الاسم بخصوص لأنه لا آراء كاذبة فيها ، ولا بعموم فانه متى كان ، فقد مرضت وانتقضت أمورها وصارت غير كاملة و<sup>(٣)</sup>

وقد أشار الفاراي الى هؤلاء والنوابت و فقال ان و النوابت في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنطة ، أو النوابت في المدن منزلتهم فيها منزلة الشيلم في الحنائش غير النافعة والفيارة بالزرع أو الفرس(۱) و ولكنه قال انهم يوجدون في المدن الفاضلة أيضاً يقول و وأما النوابت في المدن الفاضلة فهم أصناف كثيرة ع ( ص ١٠٤ من الكتاب نفسه ) ويعددهم ، فهم و المقتنصون ع وهم الذين نسميهم اليوم باسم : الانتهازين د و و المارقة ع ، والمضللون (بكسراللام) والمزيفون للقيم

#### ٨ ـ المتوحد

وينتهي ابن باجة الى القول بأن جميع السّبر ـ أي نظم الحكم ـ التي بلغنا خبرها والموجودة في زمانه أيضاً مركبة من السير الخمس أي السيرة الفاضلة ( المدينة الفاضلة ) والسير الأربع الفاسدة وهي الجاهلة ، والفاسقة ، والمتبدلة ، والضالة لكن و معظم ما نجده فيها (هو) من السير الأربع (ه) هم أمل المدينة الفاضلة و فان أمكن وجودهم في هذه المدن ( الأربع ) فانما يكون لهم سعادة المفرد وصواب التدبير انما يكون تدبير المفرد ، سواء كان المفرد واحداً ، أو أكثر من واحد ، ما لم تجتمع على رأيهم أمة أو مدينة وهؤلاء هم الدين يعنيهم الصوفية بقولهم مدينة وهؤلاء هم الدين يعنيهم الصوفية بقولهم وبين أترابهم وجيرانهم ، غرباء في آرائهم ، قد سافروا بأفكارهم الى مراتب أخر هي لهم كالأوطان ع(٢)

ويقول ابن باجة انه قصد في رسالته وتدبير المتوحدة أن يبين حال المتوحد وكيف يتدبر حتى ينال أفضل وجوداته ، فانه فرد خارج عن الطبع ، كيا يقول

لكن ابن باجة لا يحدّد لنا تحديداً مفصلاً دقيقاً حال هذا المتوحد، بل تنتهي رسالة وتدبير المتوحد، إلى نظرة واقعية إلى الإنسان، فيقول وإن الإنسان فيه أمور كثيرة، وإنما هو إنسان بمجموعها: ففيه القوة الغاذية. وفيه القوة الحساسة والخيالية والذاكرة. وفيه القوة الناطقة وهذه (هي) الخاصة به والذاكرة. وفيه القوة الناطقة وهذه (هي) الخاصة به السرمدية والفاسدة. وفيه معنى يكون به سرمدياً، ومعنى يكون به كائناً فاسداً. ويتساءل: ما هذان المعنيان ؟ ويقول إنه ينبغي المعصص عنها، لكنه لا يقوم بهذا الفحص، شأنه في كثير مما وعد به ولم ينجزه. على أنه من الواضح أن رسالة وتدبير وعد به ولم ينجزه. على أنه من الواضح أن رسائل ابن باجه نفسه هو الذي ترك مؤلفاته ناقصة بابحة. والأرجح أن ابن باجه نفسه هو الذي ترك مؤلفاته ناقصة مبتورة لم تتم كتابتها، ما دامت النسخة الخطية التي أوردت هذه الرسائل وهي نسخة بودلي في اكسفورد هي ما قيده تلميذه وصاحبه على بن عبد العزيز بن الامام، ولا نظن أنه هو الذي

<sup>(</sup>١) أفلاطون: والسياسة، ص ٣٧٣ د

<sup>(</sup>٢) راجع مثلًا: والسياسة المدنية، ص ٨١، بيروت ١٩٦٤

<sup>(</sup>٣) ابن باجة: وتدبير المتوحدة في ورسائل. . و ص ١٤

<sup>(4)</sup> الفاران: «السياسة المدنية» ص ٨٧، بيروت سنة ١٩٤٦

 <sup>(</sup>٥) ابن باجة: وتدبير المتوحدة في ورسائل ابن باجة، ص ٤٣.
 (١) الكتاب نف، ص ٤٤

بتر أواخرها، بل قيدها على حالها كها تلقاها من ابن باجه نفسه.

وكل ما يقوله عن هذا المتوحد هو أن طبيعته كريمة سَيَة روحانية ، وأن طبعه فلسفي بالفرورة وإلا كان جسمانياً دوكان فيلسوفاً بُهرجاً. فهذا الطبع الفلسفي ، إذا كان مزمماً أن يكون على كماله الأخير، فهو يفعل هذا الفعل. ولذلك كل من يؤثر جسمانيته على شيء من روحانيته ، فليس يمكن أن يدرك الغاية القصوى. وإذن فلا جسماني واحداً سعيد، وكل سعيد فهو روحاني صرف.

إلا أنه كيا يجب على الروحاني أن يفعل بعضى الأفعال الجسمانية، لكن ليس لذاتها، ويفعل الأفعال الروحانية لذاتها ـ كذلك الفيلسوف: يجب أن يفعل كثيراً من الأفعال الروحانية، لكن لا لذاتها، ويفعل جميع الأفعال العقلية لذاتها. وبالجسمانية هو الإنسان موجوداً، وبالروحانية هو أشرف، وبالمقلية هو إلمي فاضل.

فلو الحكمة - ضرورة - فاضل إلمي، وهو يأخذ من كل فعل أفضله، ويشارك كل طبقة في أفضل أحوالهم الحناصة بهم، ويفرد عنهم بأفضل الأفعال وأكرمها. وإذا بلغ الفاية القصوى - وذلك بأن يعقل العقول البسيطة الجوهرية التي تذكر في وما بعد الطبيعة، وفي كتاب والنفس، وكتاب والحسوس، - كان عند ذلك واحداً من تلك العقول، وصدق عليه أنه إلمي فقط، وارتفعت عنه أوصاف الحسية الفائية، وأوصاف الروحانية الرفيعة، ولاقى به وصف: إلمي بسيط.

وهذه كلها قد تكون للمتوحد، دون المدينة الكاملة. ه(١)

وإذن هذه الصفات قد تكون للمتوحد، سواء أكان فرداً أم أكثر ، لكنها لا تكون لمدينة ولا لجزء منها، وإنما هي غاية المدينة التي تقصدها دون أن تحققها. ولا يمكن المتوحد أن يفعل هذه الصفات عند أهل المدينة، ولا أن يكون حافظها فيهم، إذ هو متوجد.

ومعنى هذا أن ابن باجة لم يطالب بأن يكون حاكم الدولة هو الفيلسوف، بل اكتفى بأن أشار إلى أوصاف المثل الأعل

للسعيد، وأكد أنه متوحّد لا تأثير له في المدينة، أعني في المدولة. فكان أكثر واقعية من أفلاطون، بل ومن الفاراي. وربما كان السبب في هذه الواقعية أنه عاني السياسة بالفعل لما كان وزيراً لأبي بكر يوسف بن تاشفين في فاس بالمغرب.

#### خاتمة

وواضع من هذا العرض لأراء ابن باجة أنه كان شديد التأثر بأفلاطون أكثر منه بأرسطو، وأنه استند كثيراً إلى مؤلفات الفارابي من بين الفلاسفة المسلمين، ولم نجده يذكر ابن سينا أبداً في أي كتاب من كتبه التي وصلتنا ـ فهل لم تكن كتب ابن سينا قد وصلت الأندلس بعد ؟

وإنتاجه الذي وصلنا شذرات، غير عكمة التأليف، ويغلب عليها طابع التعليقات لا الكتب التي قصد إلى تأليفها قصداً، ومن هنا التفكك والتكرار، فضلًا عما يبدو عليها من أنها مبتورة.

### المراجع

- 'A. BADAWI: Histoire de la philosophie en Islam, t. II pp. 702-717. Paris, Vrin, 1972.

# ابن رشد

## ا ـ حياته(١)

هو مجمد بن أحد بن محمد بن أحد بن رشد، ويكنى أبا الوليد، ويلقب بد والحفيد، قييزاً له من أبيه وجده اللذين كانا قاضين وفقيهين مشهورين. وكان جده أبو الوليد عمد فقهياً مالكياً، وقاضياً للقضاة في قرطبة،

 <sup>(</sup>١) ابن باجة: وتدبير المتوحده في درسائل ابن باجةه ص ٧٩ ـ ٨٠، بيروت سنة ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٧) مصادر ترجمة حياة ابن رشد هي:

أ. ابن أبي أصيعة: «طبقات الأطباء» ج ١ ص ٧٥ ـ ٧٨، وفي كتاب رينان الملحق وقد ٣

ب الراكش: دالمجب، نشره دوزي ص ١٧١. ١٧٠

حد الذهبي: وتاريخ الاسلام؛ . في كتاب رينان . الملحق رقم ٤ .

د ابن فرحون : «الديباج المذهب» ص ٢٨٤ ، طبع القاهرة.

هـ. ابن الأبار: والتكملة؛ في كتاب رينان الملحق رقم 1

ده بن دبر. دست و حب رسان در ب

و. ابو هبد الله الأنصاري: وتكملة التكملة، في كتاب رينان، الملحق رقم ٣

ولا يزال جزء من افتاويه، محفوظاً في غطوط بالمكتبةالوطنية في باريس وكان أبوء ـ أي والد صاحبنا ـ قاضياً في قرطبة.

ولد صاحبنا في مدينة قرطبة، في سنة ٥٧٠ هـ (١٩٢٩م). ودرس علم الفقه المالكي، والحديث واشتغل على الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق، واستظهر كتاب والموطأة للامام مالك على أبيه، وأخذ يسيراً عن أبي الفاسم بن بشكوال، وأبي مروان بن مسرة. ودرس علم الكلام. ثم درس الطب على أبي مروان بن جريول البلنسي، وعلى أبي جعفر الترجالي.

ودرس الفلسفة، لكن لا ندري على من. ولا يمكن أن يكون قد درسها على ابن باجه، لأن ابن باجه توفي كها رأينا في سنة ٩٣٠ في فاس، وابن رشد عمره ١٣ سنة. كها أنه يبدو انه لم يعرف ابن طفيل إلا في وقت متقدم من عمره، سنة ٩٣٥ هـ (١١٦٩ م) أو قبيل ذلك بقليل. وإنما ابن طفيل هو الذي قدمه الى السلطان الموحد أبي يعقوب يوسف، ابن وخليفة السلطان عبد المؤمن، كها سنرى بعد قليل.

وولي ابن رشد اقضاء قرطبة ، بعد أبي محمد بن مغيث، فحمدت سيرته! (ابن الأبار، ص ٣٢٨).

وفي سنة ٤٨ه هـ (١١٥٣ م) كان في مراكش في بلاط عبد المؤمن، سلطان الموحدين، الذي عمل عبلي انشاء المدارس. وقد خلفه ابنه يوسف بن عبد المؤمن، وكان من أوفر سلاطين عصره حظاً من الأداب وعلوم الأوائل، وقد نال ابن طفيل حظوة عظيمة لدبه كما ذكرنا عند الكلام عن ابن طفيل. ولابن طفيل الفضل في تقديم ابن رشد الى السلطان يوسف بن عبد المؤمن. ويروى لنا عبد الواحد المراكشي، عن تلميذ من تلاميد ابن رشد، ما رواه ابن رشد نفسه عن كيفية ،دخوله على أمير المؤمنين يوسف هذا. قال ابن رشد: هلا دخلت على أمر المؤمنين أن يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معها غيرهما فأخذ أبو بكر يثني على ويذكر بيتي وسلفي ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري، فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي أن قال لي: ما رأيهم في السياء ؟ ـ يعني الفلاسفة ـ أقديمة هي أم حادثة ؟ فأدركني الحياء والخوف، فأخذت

اتعلل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة، ولم أكن أدري ما قرر معه ابن طفيل. ففهم أمير المؤمنين مني الروع والحياء، فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي سألني عنها، ويذكر ما قباله ارسطوطاليس وأفلاطون وجيع الفلاسفة ويورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام عليهم، فرايت منه غزارة حفظ لم أظنها في احد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له: ولم يزل يبسطني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك، فلما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنية ومركبه(١)

كيا يروي عبد الواحد أيضاً أن الذي أوعز إلى ابن رشد بالقيام بتفسير مؤلفات أرسطو هو السلطان يوسف، ونقل ابن طفيل هذه الرغبة إلى. ابن رشد. يقبول ابن رشد: واستدعاني أبو بكر بن طفيل يوماً فقال في: سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة ارسطوطاليس أو عبارة المترجين عنه، ويذكر غموض أغراضه ويقول: لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فها جيداً لقرب مأخذها على الناس، فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل وإني لارجو أن تفي به لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاه قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة، وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كبرة سني واشتغالي بالخدمة وصوف عنايتي إلى ما هو أهم عندي

كها يبدو من كلام لعبد الواحد (نشرة دوزي ص ٢٣٢) أن ابن رشد صار قاضياً في أشبيلية سنة ٥٦٥ هـ (١١٦٩).

وعاد ابن رشد الى قبرطبة حوالى سنة ٥٦٧ هـ الرام من لكنه مع ذلك لم يتوقف عن الاسفار في دولة الموحدين: فنجده مرة في مراكش، واخرى في أشبيلية، وثالثة في قرطبة، ويشهد عل ذلك ما ذكره في تفاسيره لكتب أرسطو من أسهاء للبلاد التي أنم فيها كتابتها. فهو في سنة ٧٤ه هـ (١١٧٨ م) كتب في مراكش قسمًا من كتابه وفي الجرم السماري،، وفي سنة ٥٧٥ هـ (١١٧٩ م) فرغ في الجبيلية من أحد كتبه في علم الكلام.

<sup>(</sup>١) المجت (نوري): ١٧٤ ـ ١٧٥

<sup>(</sup>۲) المحب (نوری) ۱۷۵

ثم دعاه السلطان يوسف مرة أخرى إلى مراكش في سنة ٧٧٥ هـ (١١٨٣م) وعينه طبياً له مكان ابن طفيل الذي بلغ سناً عالية فاعتزل الطب لكنه بقى وزيراً.

وتوفي السلطان يوسف في ربيع الثاني سنة ٥٨٠ هـ (٧/١٣) م)، وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور بالله، فزاد من تقريب ابن رشد، حتى صار ابن رشد ثانياً عند المصور، وجيهاً في دولته (١)

وقد توجس ابن رشد من هذا التقريب الشديد، كها يدل على ذلك، ما أورده ابن أبي أصيبعة (الموضع نف، من أنه: «لما قرب المنصور لابن رشد وأجله الى جانبه، حادثه. ثم خرج من عنده وجماعة المطلبة وكثير من أصحابه ينظرونه. فهنأوه بمنزلته عند المنصور وإقباله عليه. فقال (ابن رشد): والله أن هذا ليس مما يستوجب الهناء به! فإن أمير المؤمنين قربني دفعة الى اكثر مما كنت اؤمّل فيه، أو يصل رجائي اليه».

ذلك أن الوشاة ـ وما أكثرهم حول اصحاب السلطان، وما أسرع تقلب أهواء هؤلاء الأخيرين! ـ فلحوا في الوقيعة به لذى يعقوب المصور بالله، حتى نقم عليه، ووأمر بأن يقيم ابن رشد في أليانة ـ وهي بلد قريب من قرطبة، وكان أولاً لليهود، وأن لا يخرج منها. ونقم أيضاً على جماعة أخرى من الفضلاء الأعيان، وأمر أن يكونوا في موضع آخر. وأظهر (يعقوب) أنه فعل بهم الأوائل. وهؤلاء الجماعة: أبو الموليد ابن رشد، وأبو جعفر الذهبي، والفقية أبو عبد الله محمد بن ابراهيم، قاضي بجاية، وأبو الرابع الكفيف، وأبو العباس الحافظ الشاع الغران. وأبو

وقد ذهب المؤرخون في تفسير أسباب نقمة يعقوب ا المنصور بالله على ابن رشد مذاهب شتى:

١ - فذكر عبد الواحد المراكشي (ص ٢٢٤ - ٢٢٥)
 نشرة دوزي) وابن أبي أصيعة (في رينان ص ٣٤١ - ٣٤٢) أن السبب في ذلك أن ابن رشد دكان قد صنف

711

منها. فلها ذكر الزرافة وصفها ثم قال: ورأيت الزرافة عند ملك البربره \_ يعني المنصور. فلها بلغ ذلك المنصور، صعب عليه. وكان أحد الأسباب الموجبة في أنه نقم على ابن رشد وأبعده. ويقال ان مما اعتذر به ابن رشد أنه قال: انما قلت: وملك البرين، \_ وانما تصحفت عمل القارى، فقال: ملك البربر، ويقول عبد الواحد ان هذه عادة العلماء حينها يذكرون عظهاء البلاد فإنهم لا يستعملون

مشرك مالله!

٧ - كذلك يذكر عبد الواحد المراكشي (ص ٢٧٤، نشرة دوزي) أن خصوم ابن رشد أطلعوا يعقوب المنصور بالله على عبارة كتبها ابن رشد في احد شروحه يقول فيها ان كوكب والزهرة أحد الألهة، وفصلوا العبارة على سبقها، وأوهموا أن قائلها هو ابن رشد، وأنه بذلك

عبارات التفخيم التي يستخدمها الكتّاب والمنافقون.

كتاباً في الحيوان، وذكر فيه أنواع الحيوان ونعت كل واحد

الانصاري<sup>(†)</sup> من حقد بعض الناس على ابن رشد في قرطبة. وتحريشهم للعامة عليه، مما رواه ابن رشد نقب وأخبر به عنه أبو الحسن بن قطرال. قال ابن رشد. وأعظم ما طرأ على في النكبة، إني دخلت أنا وولدي عبد الله مسجداً بقرطبة، وقد حانت صلاة العصر. فثار لنا

٣ ـ وأغرب الروايات في هذا الصدد ما ذكره

بعض سفلة العامة، فأخرجونا منه وكتب عن (=الي) المنصور في هذه القضية كاتبه أبو عبد الله بن عياش كتاباً الى مراكش وغيرها يقول فيها يخص حالها منه: ووقد كان

في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام، وأقر لهم عوامهم بشفوف عليهم في الأفهام، حيث لا داعي يدعو إلّا الحي القيوم، ولا حكم يفصل بين المشكوك فيه

إلا الحي القيوم، ولا حكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم. فخلدوا في العالم صحفاً ما لها من خلاق، مسوّدة المعانى والأوراق، بعدها من الشريعة بعد المشرقين، وتباينها

نباين الثقلين. يوهمون أن العقل ميزانها، والحق برهانها. معاد معاد أن في التدرية المارية فيهاً

وهم يتشعبون في القضية الواحدة فرقاً، ويسيرون فيها شواكل وطرقاً. ذلك بأن الله خلقهم للنار، وبعمل

<sup>(</sup>١) ابن أي أصبيعة، ورد في رينان ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) ان أبي أصبحة : وطفات الأطناءو حد ٢ ص ٧٧، في رينان ص ٣٤٠ ــ

أهسل النسار يعملون، ليحملوا أوزارهم كساملة يسوم القيامة... وهكذا يستمر هذا الكاتب في الارجاف والتهديد بهذه النغمة المألوفة عند متعصبي الفقهاء.

ويذكر الانصاري نقلاً عن أبي الحسن الرعيني أن من الأمور التي أخذت على ابن رشد عند هؤلاء العامة وأشباههم من الفقهاء \_ أنه وحين شاع في المشرق والأندلس على السنة المنجمة أن ربحاً عاتبة تهب في يوم كذا وكذا \_ في تلك المدة تهلك الناس، واستفاض ذلك والأنفاق تحت الأرض، توقيأ لهذه الربح. ولما انشر طلبتها، وفاوضهم في ذلك، وفيهم ابن رشد \_ وهو المقاضي بقرطبة يومئذ \_ وابن بندود. فلما انصرفوا من عند الوالي، تكلم ابن رشد وابن بندود في شأن هذه الربح من الوالي، تكلم ابن رشد وابن بندود في شأن هذه الربح من الجبر: وكنت حاضراً ، فقلت في أثناء المفاوضة: ان صح أمر هذه الربح، فهي ثانية الربح التي أهلك الله تعالى بها أمر هذه الربح، فهي ثانية الربح التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد، اذ لم تعلم ربع بعدها يحم اهلاكهاه.

قال: فانبرى الي ابن رشد، ولم يتمالك أن قال: والله، وجود قوم عاد ما كان حقاً. فكيف سبب اهلاكهم!

فسقط في أيدي الحاضرين، وأكبروا هذه الزلّة التي لا تصدر إلاّ عن صريح الكفر والتكذيب لما جاءت به آيات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (١)

ومعنى هذا الخبر أن ابن رشد أنكر وجود قوم عاد، وأنكر تبعاً لذلك أنهم هلكوا بريح عاتية، وهذا يتنافى مع ما ورد فى القرآن (٢٠).

لكننا لا نجد مصدراً آخر ذكر هذا الخبر.

ا لكن ربما كان الأصنع في تفسير السبب في حملة الفقهاء ومن وراثهم العامة \_ على ابن رشد هو ما ذكره الانصاري بعد ذلك مباشرة عن ابن الزبير الذي قال عن

ابن رشد انه دكان من أهل العلم والتفتن. واخذ الناس عنه، واعتمدوه. الى أن شاع عنه ما كان الغالب عليه في علومه: من اختيار العلوم القديمة، والركون اليها، وصَوْفِ عنائه جملة نحوها، حتى خص كتب أرسطو الفلسفية والمنطقية. واعتمد مذهبه (أي مذهب أرسطي فيها يذكر عنه وبوجد في كتبه. وأخذ يُنحي (= يحمل) على من خالفه. ورام الجمع بين الشريعة والفلسفة. وحاد عها عليه أهل السنّة. فترك الناس الرواية عنه، حتى رأيت بشر (= كشط، عن) اسمه متى وقع للقاضي أبي عمد بن حوط الله اسناد عنه، اذ كان قد اخذ عنه ـ وتكلموا فيه رأى في ابن رشد) بما هو ظاهر من كتبه.

وعن جاهره بالمنافرة والمهاجرة: القاضي أبو عامر يجيى بن أبي الحسين بن ربيع. ونافره جملة: وعلى ذلك كان ابناه: القاضي أبو القاسم، وأبو الحسين.

ومن الناس من تعامى عن حاله، وتأوّل مرتكبه في انتحاله، والله أعلم بما كان يسرّه من أعماله. وحسنا هذا القدر.

وقد كان امتحن على ما نسب اليه. وامتحانه مشهوره<sup>(۳)</sup>

اذن الحملة على ابن رشد كانت من جانب الفقهاء ومن أنكروه من العامة ـ بسبب اشتغاله بعلوم الاوائل من فلسفة وفلك ، واعتنائه بمؤلفات أرسطو تفسيراً وتلخيصاً. وهي ظاهرة طالما تكررت في تاريخ الاسلام سواء في المشرق والمغرب(٤).

لكن ان كان هذا يفتر موقف الفقهاء ومن ورائهم العامة، فهو لا يفتر موقف السلطان الموحد يعقوب المنصور بالله، اذ كان هو نفسه كها رأينا من المستغلين بعلوم الأوائل والحريصين على العناية بها والمقربين لاصحابها.

وإنما الأرجح في تفسير موقفه هو أسباب شخصية

 <sup>(1)</sup> واجع النص في ربان: «ابن رشد. « الملحق رقم ۲ ، ص ۳۳۴ .
 (۳) (۳)

راجع سورة الحاقة أية ٦٠ ووأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عانية.

<sup>(</sup>٥) لانصاري، أورده رينان ص ٣٣٥

 <sup>(</sup>٣) راجع مقالة جولدنسيهر بعنوان: وموقف أهل السنة القدماء مازاء عفرم الأوائل، التي ترجماها ونشرناها في كتانا: «الترات البونائي في الحضارة الاسلامية، ص ١٣٣٠ ١٧٧، وخصوصاً ص ١٥١ وما يتلوها. القاهرة ط
 ٣٠ سنة ١٩٦٥.

هي: ما ذكره الأنصاري أيضاً (ص ٣٣١ عند أرينان) فقال: وويذكر أن من أسباب نكبته هذه اختصاصه بأي يحيى، أخي المنصور، والي قرطبة، ، ثم رفعه الكلفة بينه وبين السلطان حتى كان مخاطبه بقوله: وتسمم يا أخيه.

#### محنة ابن رشد

ويظهر أن عنة ابن رشد على يد السلطان أبي يوسف يعقوب كانت عنة علنية جرت في قرطبة، واشتهر أمرها. وعن رووا بعض تفاصيلها الذهبي (١) فقال أن قوماً وعن يعاديه بقرطبة ويدعي معه الكفاءة في البيت والحشمة، سعوا به عند أبي يوسف (يعقوب المنصور بالله) بأن أخذوا بعض التلاخيص، فوجدوا فيه بخطه حاكياً عن بعض الفلاسفة: وقد ظهر أن الزهرة أحد الألهة، \_ فأوقفوا أبا يوسف على هذا. فاستدعاه بمحضر من الكبار بقرطبة. فقال له: أخطك هذا؟ فأنكر. فقال: لعن الله كاتبه وأمر الحاضرين بلعنه. ثم أمر باخراجه مهاناً، وبإبعاده، وبالوعيد وأمر الحاضرين بلعنه. ثم أمر باخراجه مهاناً، وبإبعاده، وبالوعيد والمديد. وكتب الى البلاد بالتقدم الى الناس في تركها وبالمواقب كتب الفلسفة، سوى السطب والحساب والمواقبته.

واذا كان هذا قد فعله السلطان أبو يوسف يعقوب فعلاً، فلربما كان عرد عرض هذا الكلام عليه فرصة فقط للبطش بابن رشد لأسباب شخصية هي تلك التي أوردناها منذ قليل. أو لعله فعل ذلك أيضاً ابتغاء ترضي الفقهاء والعامة في ذلك الوقت، لأسباب سياسية، وكان ذلك في وقت اشتد فيه الصراع بينه وبين الأسبان النصارى. وهي ظاهرة كثيراً ما نشاهدها في أحوال الحكام حين يشتد عليهم الأمر مع الأعداء، فيتملقون أهواء الفقهاء والعامة. وقد يؤيد هذا أن النقمة شملت غير ابن رشد، اذ شملت حكا نقل ابن أبي أصبعة عن أبي مروان الباجي، جماعة من الأعبان أمر السلطان بتحديد اقامتهم في أماكن معيشة دامي أبو الوليد ابن رشد، وأبو جعفر الذهبي، والفقيه (هم): أبو الوليد ابن رشد، وأبو جعفر الذهبي، والفقيه

أبو عبد الله محمد بن ابراهيم، قاضي بجاية،(٢)

فكانت هذه اذن حملة عامة شبيهة بما فعله المنصور ابن أبي عامر من قبل<sup>(٣)</sup>.

غير أن المنصور بالله لما عاد بعد ذلك الى مراكش، تدخل بعض الناس لصالح هذه الجماعة، وشهدوا لأي الوليد بن رشد بغير مإ نسب اليه، فعاد المنصور ورضي عن ابن رشد، واستدعاه للاحسان اليه.

متى كانت المحنة؟ ومتى تم عفو السلطان عنه؟

لا تحدّد لنا المصادر ايّاً من هذين الناريخين. لكن يبدو منها أن هذه المحنة لم تستمر طويلًا.

ثم أقام ابن رشد في مراكش مقرباً من جديد الى السلطان الذي توفي بعد ذلك في صفر سنة ٩٩٥ هـ. وتوفي ابن رشد في مراكش. وتاريخ وفاته بالدقة مختلف فه

 أ) فابن الأبار، والأنصاري يذكران انه توفي في ٩ صفر سنة ٩٩٥ هـ، ويذكر الانصاري التاريخ الميلادي «المقابل وهو ١٠ ديسمبر<sup>٤١</sup>).

 ب) ويذكر الذهبي وابن الأبار أيضاً أنه توفي في نهاية سنة ٥٩٤، كيا يذكران صفر أو ربيع الأول سنة ٥٩٤.

لكن يبدو أن الأرجع ـ لأسباب ذكرناها تفصيلاً في كتابنا وتاريخ الفلسفة في الاسلام، (بالفرنسية، ج ٢ ص ٣٤٣، باريس سنة ١٩٧٣) ـ أن ابن رشد توفي في يوم الخميس ٩ صفر سنة ٩٥٥ هـ (= ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨) م).

 <sup>(1)</sup> في كتابه وتاريخ الإسلام، في ثنايا نرجة يعقوب النصور باقه، ورقة AV
 ب، غطوط باريس رقم AV (الترقيم القديم)، وشره رسان في الملحق الرابع من كتابه ... دامن رشد والرشدية، ص PEA - PEA

<sup>(</sup>٢) النص في ريبان ص ٣٤١

<sup>(</sup>٣) راجع عن حملة المنصور على المشتعلين بعلوم الأوائل واحراق كتبهم: صاعد الاندلسي ، وطبقات الأسره، ص ٦٦ وما يليها، نشرة شيخو، بيروت، سنة ١٩٩٧.

<sup>(1)</sup> واستدعى إلى مراكش، وتوفي بها ليلة الخديس الناسعة من صغر خمس وتسمير وخسمالة، بموافقة عشر ويسمير، ودفن بجالة باب تساغزوت خارجها ثلاثة اشهر شهر خل إلى قرطبة، فدفن بها في روضة سلفه بمقيرة ابن عاسرة (النص في رينان ص ٣٣٧).

## - ب - مؤلفاته

#### - ١ ترتيبها التاريخي

من حسن الحظ أن الترجمات العبرية لمؤلفات ابن رشد قد حفظت لنا في أواخرها تواريخ وأماكن تأليف بعض كتبه، مما يسمح بترتيبها تاريخياً على النحو التالي:

قبل سنة ٥٥٨هـ (١١٦٢م). كتاب والكليات، في الطب.

سنة ٥٦٥ هـ (١١٦٩ م). وتلخيص تسع مقالات من كتاب الحيوان، وذلك من الحادية عشرة الى آخير الحيوان، وتم في مديسة المبيلة.

سنة ٥٥٦ هـ (١١٧٠ م): وتلخيص السماع الطبيعي»، «شسرح كتاب البرهان» ـ في مدينة أشبيلية.

سنة ٣٦٦ هـ (١١٧١ م): دشرح السياء والعالم، ـ في السيلية.

سنة ٧٠٠ هـ (١١٧٤ م): وتلخيص كتاب الخطابة،، وتلخيص كتباب الشعبرة، وتلخيص ما بعد الطبيعة، ـ في قرطية

سنة ٧٧٦ هـ (١١٧٦ م): «تلخيص كتاب الأخلاق لارسطو طاليس».

سنة ٧٤ هـ (١١٧٨ م): وأقسام من كتابه في والجرم السماوي، ـ في مراكش.

سنة ٥٧٥ هـ (١١٧٩ م): المنهاج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة - في السيلية .

سنة ٥٨٧ هـ (١١٨٦ م): وشرح السماع الطبيعي».

سنة ٥٨٩ هـ (١١٩٣ م): وتلخيص كتاب الحميسات جالينوس».

سنة ٥٩٢ هـ (١١٩٥): «مسائل في المنطق. كتبها أثناء عنته

## ٧- تصنيف مؤلفاته

ويمكن تصنيف مؤلفات ابن رشد الي

 أ) وتفسيرات، أو وشروح، فيها يورد ابن رشد نص كلام أرسطو فقرة فقرة بنصها الحرق المترجم الى العربية، ثم يأخذ في تفسير عبارات هذه الفقرة عبارة عبارة. وكلام ابن رشد متميز تماماً عن نص أرسطو.

ب) وتلخيصات ويلخص فيها، بتوسع أحياناً، كتب أرسطو ويبدأ الكلام فيها في كل فقرة بقوله: وقاله شم يورد بضع كلمات من أوائل الفقرة، ويمضي بعد ذلك في التلخيص دون أن يتميز ما لأرسطو عما لابن رشد. ويستطرد أحياناً، ويأتي بأمثلة من عنده، خصوصاً عما هو مستمد من التاريخ أو الأحوال السائدة في العمال الاسلامي، أو يورد أمثلة من الأدب العربي بدلاً من أمثلة أرسطو.

جا) «جوامع صغار» فيها يتحرر من نص أرسطو ويتحدث بنفسه. وهي عروض موجزة مستقلة لمضمون كتاب كتاب من مؤلفات أرسطو دون تقيد بترتيب العرض الوارد فيها.

# د) مؤلفات أصيلة

ولنذكر الآن أهم هذه الأنواع، عليًا بأن معظم كتب ابن رشد فقد أصله العربي، ولم يبق لنا إلّا في ترجمات عبرية أو لاتبنية

أ) التفاسير أو الشروح.

١- وتفسير ما بعد الطبيعة،

مخطوط في ليدن برقم ٢٠٧٤ وقد نشره موريس بويج في أربعة اجزاه: ج ١ سنة ١٩٣٨، ج ٢ سنة ١٩٤٢، ج ٣ سنة ١٩٤٩، ج ٤ (مقدمة) سنة ١٩٥٢ بيروت، المطبعة الكاثوليكية.

٣- دشرح كتاب البرهان، \_ مفقود في العربية،
 وموجود في الترجمة اللاتينية، ج ٢، فييسيا سنة ١٥٦٠

٣ ـ وشرح كتاب النفس، ـ نصفه مفقود في العربية، وموجود في الترجة اللاتينية ج ٧

٤ - «شرع السماع الطبيعي» - مفقود في العربية،
 وموجود في الترجمة اللاتيئية جـ ٤

٥- «شبرح السهاء والعبالم» ـ مفقود في العبرية،
 وموجود في اللاتينية، جـ ٦

#### ب) التلخيصات:

٦ - وتلخيص الخطابة، غطوط النص العربي في ليدن برقم CLXXX. 54 نشرنا نحن النص العربي في القاهرة، سنة ١٩٦٠، وأما الترجمة اللاتينية فتوجد في جـ ٣.

٧ـ وتلخيص مدخل فورفوريسوس، النص العربي موجود في مخطوط ليدن رقم ٢٠٧٣، ومخطوط فيرنتمه رقم CLXXX.54.

 ٨ ـ وتلخيص كتاب المقولات، ـ النص العربي في غـطوطي ليدن وفيرنت، ونشر النص العربي موريس بويج، بيروت، سنة ١٩٣٢

٩- وتلخيص كتاب العبارة عالنص العربي في المخطوطين المذكورين.

١٠ وتلخيص كتاب القياس، ـ النص العربي في المخطوطين المذكورين.

١١ ـ وتلخيص كتاب البرهان، ـ النص العربي في المخطوطين المذكورين.

17- وتلخيص كتاب الجدل» ـ النص العربي في المخطوطين المذكورين ونشر في القاهرة، سنة 19۸۰

۱۳ ـ اللخيص كتاب المفسطة، ـ النص العربي في المخطوطين المذكورين.

١٤ - وتلخيص كتاب الشعرة ـ النص العربي في المخطوطين المذكورين.

وقد نشره لأول مرة فاوستو لأزنيو، فيرنتسه، سنة ١٨٧٣، ونشرناه نحن ضمن كتابنا: وأرسطو: فن الشعر وشروحه العربية، القاهرة، سنة ١٩٥٣، مع شسروح مستفيضة.

١٥- «تلخيص السماع الطبيعي» - النص العربي
 ف المتحف البريطان برقم 1904 .

١٦ وتلخيص كتباب الحس والمحسوس، النص العربي في مخطوط ايا صوفيا باستنبول، برقم ١١٧٩، وفي المكتبة الوطنية بحروف عبرية في بباريس برقم ١٠٠٩ مخطوطات عبرية. وقدنشرناه نحن في كتابنا: «أرسطوطاليس»: «في

النفس. . ي، القاهرة، سنة ١٩٥٤

**چ) الجوامع** :

١٧- وجوامع كتب أرسطوطاليس في السطيعيات والإلهيات معطوط في المكتبة الوطنية في مدريد، تحت رقم ٥٠٠٠.

وقد نشر جامع ما بعد الطبيعة في القاهرة، وفي مدريد سنة ١٩١٩

ونشرت كل هذه الجوامع في حيدر أباد، سنة ١٩٤٦

د) المؤلفات الأصيلة :

۱۸ وتهافت التهافته ـ وهو رد على كتاب وتهافت الفلاسفة، للغزالى.

وقد نشر في القاهرة في السنوات ١٣٠٩، ١٣١٩، ١٣٢٠ هـ، ونشره موريس بويج في بيروت سنة ١٩٣٠

19 \_ افصل المقال فيها بين الشريعة والحكمة من الاتصال.

نشره لأول مرة M.J. Müller في ميونيخ سنة 1۸0۹، ثم اعيد نشره عدة مرات في القاهرة. وخير نشراته نشرة ليون جوتييه، الجزائر، سنة 1927 مع ترجمة فرنسة.

٢٠ ـ والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.

نشره لأول مرة M.J.Müller في ميونيخ سنة 1809. ثم اعيد نشره عدة مرات في القاهرة.

٢١ ـ وضعيمة لمسألة العلم القديم الذي ذكره أبو
 الوليد في فصل المقال» ـ ونشره ملر أيضاً.

۲۲ ـ دمقالة في اتصال العقل بالانسان، ـ الأصل
 العربي موجود في مخطوط الاسكوريال رقم ۲۲۹

۲۳ - وبداية المجتهد ونهاية المفتصد في الفقه - طبع مراراً عديدة.

#### فلمفتمه

تمهيد

بهديد يعد ابن رشد في المقام الأول الشارح الأكبر لأرسطو.

ومن المؤكد أنه لم يكن يعرف اليونانية، وأنه في شروحه اتما اعتمد على الترجمات العربية لمؤلفات أرسطو وشرّاحه اليونانيين، وهي ترجمات متفاوتة القيمة بحسب المترجين.

وتفاسير ابن رشد تدل على قدرة عظيمة على فهم فلسفة أرسطو، فضلًا عن أنه اتخذ منهجاً دقيقاً في عمله هذا:

 أ) فكان يرجع الى ترجمات متعددة ، ان وجدت، ويقارن بينها.

ب) وكان يرجع الى بعض الشروح على أرسطو،
 التي نقلت الى العربية، وخصوصاً ما تيسر له من تفاسير
 الاسكندر الافروديسي.

ج) وقد أثبتنا في بحث الفيناه في مؤتمر ابن رشد المنعقد في باريس في أواخر سبتمبر سنة ١٩٧٦ أن ما أخذه لويس فيفس Luis Vives، من أغلاط تاريخية وغيرها في تفسيره لكتب أرسطو، إنما يرجع الى أخطاء الترجمات اللاتينية لشروح ابن رشد، لا الى ابن رشد نفسه.

لكن اذا كان فضل ابن رشد شارحاً وملخصاً لمؤلفات أرسطو فضلًا عظيًا جداً، فإن المؤلفاته الأصيلة مع ذلك قيمة كبيرة.

فلناخذ في عـرض فلسفتـه وفقاً لهـذه المؤلفـات المِتكرة.

- 1 -

# مشكلة العقل والنقل

ومن المشاكل الأساسية التي اهتم بها ابن رشد مشكلة العقل والنقل، أو الفلسفة والشريعة، وما بينها من اتصال. وقد كرس ابن رشد لهذه المسألة كتابين رئيسين:

 ١٥ دفصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال

٢ - والكشف عن مناهج الأدلة - في عقائد الملة،
 والكتاب الأول هو الأساسي في موضوعنا ها هنا.
 وقد حدد موضوعه ابن رشد فقال ان غرضه في هذا

الكتاب أن يفحص وعل جهة النظر الشرعي \_ هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، أم مأمور به: دامًا على الندب وامًا على جهة الوجوب، (١٠) (ص ٧٧).

ومن اجل هذا يبدأ بتعريف الفلسفة فيقول انها وليست شيئاً أكثر من النظر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ما هي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتهاه.

وواضع ما في هذا التعريف من حد وتضييق شديد لموضوع الفلسفة، وكأن غرضها ليس البحث في الموجودات لمعرفة حقائق الأشياء، وهو بحث ينبغي أن يطلب لذاته كها قال أرسطو في أول مقالة وألفاء الصغرى في كتاب وما بعد الطبيعة. بل جعل ابن رشد النظر في الموجودات وسيلة لاعتبار صانعها. وبهذا جعل الفلسفة في خدمة علم التوحيد، وواضع أيضاً أن المذي الجاه الى ذلك، هو المحدف الذي قصد اليه في هذا الكتاب، وهو تبرير دراسة الفلسفة تجاه الطاعنين عليها من رجال الدين. وإلا فإنه لم يقل بمثل هذا الرأي عند شرحه لذلك الموضع من مقالة والفاء الصغرى.

ويمضي ابن رشد فيقول: «انه كليا كانت المعرفة بصنعتها أتم، كانت المعرفة بالصانع أتمه وفي هذا رد على الفقهاء الذين يقولون انه يكفي ما نعرفه من النصوص النقلية.

# تبرير النظر العقلي بالشرع

ويؤكد ان الشرع دعا الى اعتبار الموجودات بالعقل ودعانا الى معرفتها بالنظر العقلي، كها هو بين في غير ما آية من كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿ فاعتبروا يا أولي الإبصار﴾ (سورة الحشر: ٣) وقوله تعالى: ﴿ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شي، ﴾ (سورة الأعراف: ١٨٤) وهذا نص بالحث عل النظر في جميع الموجودات بواسطة العقل واعتبارها به.

 <sup>(1)</sup> منشير ها هنا الى طبعة بيروت ، ط ٣ ، سنة ١٩٧٣ وهي تعتبد على طبعة ج حوراني (ليدن سنة ١٩٥٩). لكننا نبه القارىء الى فساد معظم التعليقات التي وضعها ناشر طبعة بيروت.

والاعتبار هـو استنباط المجهـول من المعلوم واستخراجه منه. وهذا هو القياس، أو التفكير بالقياس. وفواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس المقلي، (ص ٢٨).

وأتم أنواع النظر هو المسمى بالبرهان. فالشرع اذن قد حث على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته بالبرهان. ولهذا وكان من الأفضل، أو الأمر الضروري، لمن أراد أن يعلم الله ـ تبارك وتعالى ـ وسائر الموجودات بالبرهان ، أن يتقدم أولاً فيعلم أنواع البراهين وشروطها، وبحاذا يخالف القياس البرهاني القياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس المغالطي، (ص ٢٩) ولا بد قبل هذا أن يعرف ما هو القياس، عامة، وكم أنواعه، وما منه قياس، وما منه ليس بقياس، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة أجزاء القياس أعني المقدمات وأنواعها. وإذن عليه بالجملة أن يدرس المنطق.

وكيا أن الفقيه مضطر الى معرفة المقاييس الفقهية وأنواعها وشروطها حتى يستطيع استنباط الأحكام، كذلك على من يريد معرفة الله أن يعرف القياس العقلي، أي المنطق.

#### اعتراضات وردود

فإن اعترض معترض وقال: وان هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة، اذ لم يكن في الصدر الأوله فإننا نرد عليه ونقول ان النظر في القياس الفقهي وأنواعه هو شيء استبط بعد الصدر الأول، فهل هو الأخر بدعة؟ ان هؤلاء المعترضين من الفقهاء لا يعلون القياس الفقهي بدعة، واذن فعليهم ألا يعتبروا النظر في القياس المعقلي بدعة. ذلك أن وأكثر اصحاب هذه الملة مثبتون للقياس العقلي، إلا طائفة من الحشوية قليلة، وهم محجوجون بالنصوصه (ص ٣٠ ـ ٣١) ويقصد بالحشوية ها هنا أصحاب المذهب الظاهري، وعلى رأسهم ابن حزم، ممن أنكروا القياس.

وان اعترض معترض آخر فقال ان القياس المعلي من وضع قوم غير مسلمين، قلنا ان علينا أن نستمين بمن تقدمنا من الأمم عمن درسوا القياس العقلي وسواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا، أو غير مشارك، في الملة. فإن الألة التي تصح بها التذكية (= الذبح الشرعي) ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير

مشارك، اذا كانت فيها شروط الصحّة. وأعني بد دغير مشارك: من نظر في هذه الاشياء من القدماء قبل ملّة الاسلام، (ص ٣١).

وما دام الأمر كذلك، وكان القدماء قد نظروا وفحصوا عن المقايس العقلبة \_ أي المنطق \_ أتم فحص، فينبغي أن نرجع الى كتبهم وفننظر فيا قالوه من ذلك: فإن كان كله صواباً، قبلناه منهم، وإن كان فيه ما ليس بصواب، نبهنا عليه (ص ٢١ ـ ٢٢).

فمن الواجب علينا اذن أن نستمين بما قاله المتقدمون في شأن المقايس العقلية، كما نفصل ذلك في العلوم الرياضية. وفإنه لو فرضنا صناعة المندسة في وقتنا هذا معدومة، وكذلك صناعة علم الهيئة، ورام انسان واحد من تلقاء نفسه أن يدرك مقادير الأجرام السماوية وأشكالها وأبعاد بعضها عن بعض، لما أمكنه ذلك، (ص ٣٧).

وهذه صناعة أصول الفقه والفقه نفسه لم يكمل النظر فيها إلا في زمان طويل. دولو رام انسان اليوم من تقاه نفسه أن يقف على جميع الحجج التي استبطها النظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الاسلام ـ ما عدا المغرب ـ لكان أهلاً أن يضحك منه، لكون ذلك ممتنعاً. وهذا أمر بين بنفسه ليس في الصنائم العملية فقط، بل والعلمية: فإنه ليس منها صناعة يقدر أن ينشئها واحد بعينه. فكيف بصناعة الصنائم، وهي الحكمة؟!

واذا كان هذا هكذا، فقد يجب علينا - ان ألفينا، لمن تقدمنا من الأمم السالفة، نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان - أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم: فيا كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق، نبهنا عليه وحدّرنا منه، وعدرناهم، (ص ٣٧ - ٣٣).

وهذه نظرة واسعة الأفق، متحررة، منفتحة للأخذ بالعلوم أيّاً كان مصدرها، دون اعتبار لجنسية أو دين هذا المصدر، كل ما علينا هو أن نفحص عها جاؤوا به فإن كان موافقاً للحق، أي لما يقضي به العقل والنظر العقلي والبرهان العقلي، قبلناه وفرحنا به وشكرنا لهم صنيعهم عرفاناً منا بجميلهم، وان وجدناه غير موافق للحق، نبهنا عرفاناً منا بجميلهم، وان وجدناه غير موافق للحق، نبهنا

على ذلك، وحذرنا منه، والتمسنا العذر لهم فيها اجتهدوا فيه ولم يصيبوا الحق.

وينتهي ابن رشد من هذا كله الى تقرير أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع، اذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه، وان من نهى عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها \_ وهو الذي جمع أمرين: أحدهما ذكاء الفطرة، والثاني المدالة الشرعية والفضيلة الخلقية \_ فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس الى معرفة الله، وهو باب النظر المؤدي الى معرفته حق المعرفة، وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى السرع سه ٣٤).

# الاعتراف بالتتائج العارضة

فإن اعترض معترض على ذلك بأن بعض الناس قد زلٌ وغوى من اطلاعه على كتب القدماء في الفلسفة، فليس هذا بحجة وإنما ذلك حدث هاما من قبل نقص فطرته، واما من قبل سوء ترتيب نظره فيها، أو من قبل غلبة شهواته عليه، أو أنه لم يجد معليًا برشده الى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من واحد منهاء. ولا ينهض ذلك مبرراً أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها. فإن هذا النحو من الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض، لا بالذات، وليس يجب، فيها كان فافعاً بطباعه وذاته، أن يترك، لمكان ( = ---مضرّة موجودة فيه بالعرض. . ان مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها ـ من أجل أن قوماً من أراذل الناس قد يظن بهم أنهم ضلوا من قبل نظرهم فيها \_ مثل من منع العطشان من شرب الماء البارد العذب حتى مات (من العطش) لأن قوماً شرقوا به فماتوا. فإن الموت عن الماء بالشيرق أمر عبارض، وعن العبطش (أمير) ذاتي وضروري، (ص ٣٣- ٢٤).

وليست الفلسفة وحدها التي يقع لها هذا، بل يعدث مثله للفقه والفقهاء. وفكم من فقيه كان الفقه سبباً لقلة تورعه وخوضه في الدنيا! بل أكثر الفقهاء كذلك نجدهم، وصناعتهم الما تقتضي بالذات والفضيلة العملية المي ٣٤).

#### طرق التصديق متفاوتة

فإن قيل: وما الداعي الى طريق الفلسفة، ما دام يغنينا طريق الشرع؟

فالجواب: وإن طباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدّق بالأقاويل المحدلية تصديق صاحب البرهان، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم من يصدّق بالأقاويل الخطابية، كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية (ص ٣٤).

فإن قبل أن هذه الطرق قبد لا تؤدي الى نفس الرأي، كان الجواب أن والحق لا يضاد الحق، بل بوافقه ويشهد له، (ص ٣٥).

فإن وقع تعارض بين ما أدى اليه النظر البرهاني العقلي، وبين ما نطقت به الشريعة، قلنا ان الأمر لا يخلو عن خصلتين.

۱ ـ فاما أن يكون الشرع قد سكت عنه، واذن فلا تعارض هناك،

٧ ـ واما أن يكون ظاهر ما نطق به الشرع غالفاً لما ادى اليه النظر البرهاني العقلي. وفي هذه الحالة علينا أن نؤول ما ورد به ظاهر الشرع اومعنى التأويل هو اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية، من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز، من تسمية الشيء بشبيهه، أو بسببه، أو لاحقه، أو مقارنه، أو غير ذلك من الأشياء التي تحددت في تعريف أصناف الكلام المجازي.

واذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشرعبة، فكم بالحري أن يفعل ذلك صاحب علم البرهان! فإن الفقيه إنما عنده قياس ظني، والعارف عنده قياس يقيني

ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه القضية لا يشك فيها مسلم، ولا يرتاب بها مؤمن، وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه، وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول!

بل نقول انه: ما من منطوق به في الشرع مخالف

بظاهره لما أدى اليه البرهان إلا اذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر اجزائه وجد في الفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل، أو يقارب أن يشهد. ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل الفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل.

وهكذا يقرر ابن رشد بكل توكيد ما يلي:

١- أن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد
 عليه.

٧- فاذا اختلف ما نطق به الشرع مع ما أدى اليه البرهان العقلي، فيجب تأويل ظاهر الشرع ليتفق مع ما أدى اليه البرهان العقلي.

٣ـ والتأويل مباح، بدليل اللجوء اليه في الأحكام الشرعية، طالما كان ذلك لا يخل بعادة لسان العرب في استخدام المجازات.

٤ ويقطع ابن رشد بأن كل ما نطق به الشارع وبدا في الظاهر نخالفاً لما أدى اليه البرهان العقلي فمن الممكن تأويله بما يجعله متفقاً مع ما أدى اليه البرهان العقل، أي أنه يقطع مقدماً بإمكان تأويل ظاهر ما نطق به الشرع ليتفق مع ما أدى اليه البرهان العقلي. والسبب في هذا التوكيد القاطع من جانبه هو ما ورد في رقم (١) من أن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد عليه. فما دام الشرع حقاً وما أدى اليه البرهان هو حق، فإنها لا بد أن ينفا

فإن سأل سائل: ولماذا لم يرد نطق الشرع صريحاً لا يحتاج الى تأويل فينحسم كل اختلاف؟ أجاب ابن رشد بأن والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن: هو اختلاف فطر الناس وتباين قرائحهم في التصديق. والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينها والى هذا المعنى وردت الاشارة بقوله تعالى: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات عكمات ﴾ الى قوله: ﴿ والراسخون في العلم ﴾ ويريد ابن رشد أن يقف على ووالراسخون في العلم هيطفها على والقه ويجعل الله والراسخون في العلم عالمين وحدهم بتأويل الأيات المتشابات في القرآن.

ويؤيد ابن رشد رده هذا بأن يقول ان «كثيراً من

الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمد مثلها روى البخاري عن علي \_ رضيي الله عنه! \_ أنه قال: هحدّثوا الناس بما يعرفون. أثريدون أن يكذّب الله ورسوله؟ه. ومثلها روى من ذلك عن جماعة من السلف». (ص ٣٨).

# لا تكفير في الاجماع

فإن اعترض معترض بأنه لا يجوز التأويل في ما أجمع عليه المسلمون ـ رد ابن رشد بقوله انه لا يوجد اجماع يقيني لا في الأمور العملية ـ ولا ـ وبالأحرى ـ في الأمور النظرية. وأبو حامد الغزالي نفسه وأبو المعالي عبد الملك الجويني (إمام الحرمين) لم يقطعا بكفر من خرق الاجماع في التأويل.

فإن رد عليه بأن الغزالي قد قطع بتكفير أبي نصر الفارابي وابن سينا وفلاسفة الاسلام في كتابه والتهافت، في ثلاث مسائل: (١) في القول بقدم العالم ، (٢) وبأنه تعالى لا يعلم الجزئيات، (٣) وفي تأويل ما جاء في حشر الاجساد وأحوال المعاد \_ أجاب ابن رشد: والظاهر من قوله في ذلك أنه ليس تكفيره إياها في ذلك قطعاً، اذ قد صرّح في كتاب والتفرقة، أن التكفير بخرق الاجماع فيه احتمال، (ص ٣٨).

# حق الراسخين في العلم: في التأويل

ويعود ابن رشد الى ما قرره من الوقوف بعد: ووالراسخون في العلم » في الآية (۱) المشهورة (سورة آل عمران آية ۷) ، ويبرر ذلك بأنه واذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويل، لم تكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من الايمان به ما لا يوجد عند غير أهل العلم. وقد وصفهم الله بأنهم المؤمنون به، وهذا إنما يحمل على الايمان الذي يكون إلا مع العلم بالتأويل فإن غير أهل العلم من المؤمنين هم أهل الايمان بالتأويل فإن غير أهل العلم من المؤمنين هم أهل الايمان

<sup>(1)</sup> غامها وهو الذي أنزل عليك الكتاب مه أيات محمات هن أم الكتاب. وأخر متناجات. فأما الذين في قلوبهم ربغ فيتمون ما تشابه منه انتماء الفتلة وانتفاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألياب.

به لا من قبل البرهان. فإن كان هذا الايمان الذي وصف الله به العلماء خاصاً بهم، فيجب أن يكون بالبرهان، (ص ٣٩).

# هل كان ابن رشد فيلسوفاً عقلياً صرفاً؟

وبعد أن حللنا هذا القسم الأول من كتاب دفصل المقال، وهو الذي وضع فيه القواعد العامة للعلاقة بين الفلسفة والشريعة، علينا أن نتساءل: هل كان ابن رشد فيلسوفاً عقلياً صرفاً؟.

سؤال آثاره الباحثون المحدثون ابتــداء من رينــان وتعاقب على الجواب عنه من عنوا بابن رشد.

١ - أما رينان فيرى أن موقف ابن رشد يتلخص في أنه يقرر مستويين: مستوى العامة، وهو الذي يكتفي بظاهر النصوص الشرعية، ومستوى العلماء الراسخين، وهو الذي يعتمد على البرهان العقل، وحين التمارض يؤول ظاهر النصوص الشرعية كيا تتفق مع ما يتأدى البه البرهان العقل. ووالحكيم لا يسمح لنفسه بابداء أي رأي ضد الدين القائم. لكنه مع ذلك يتحاشى أن يصف الله عا يصفه به العامة (١)

٧- وبعكس رينان، جاء ميرن Mehren وأسين بلاثيوس Asin y Palacios فحاولا بيان أن ابن رشد كان ذا نزعة دينية قوية وأنه سعى باخلاص للتوفيق بين الدين والفلسفة. فقال ميرن ان موقف ابن رشد في هذه المالة لا يختلف عن موقف ابنسينا، وان الفلسفة عنده تستند الى الوحي الإلحي والى العقل معاً. واستند في ذلك الى وتهافت التهافت؛ وحده.

أما أسين بالأنيوس فاستند الى كل النصوص الأساسية في هذا الباب عند ابن رشد، وترجم فقرات رئيسية منها الى الاسبانية، وقارنها بنصوص مناظرة لها عند توما الأكويني. وانتهى من ذلك الى توكيد أن ابن رشد لم يكن فيلسوفا عقلياً، بل على العكس: اعتمد على الوحي، وقرر أن الوحي والعقل لا يتمارضان، وتبعاً لذلك يرى أسين أن ابن رشد بقي صحيح الايمان تماماً، ولم يتعد حدود المذهب السني.

٣ ـ ثم جاء ليون جوتيه في رسالة للدكتوراه بعنوان: ونظرية ابن رشد في العلاقة بين الدين والفلسفة، (باريس سنة ١٩٠٩) فدرس الموضوع تفصيلًا، وانتهى الى أن السؤال المطروح وهو: هل كآن ابن رشد عقلياً؟ سؤال أسىء طرحه. اذ لا ينبغي أن نضع السؤال في هذه الصورة، بل أن نسأل: بالنسبة لمن كان عقلياً؟ وبالنسبة لمن لم يكن كذلك؟ والجواب أنه وكان عقلياً مطلقاً حين كان يتوجه الى الفلاسفة، أي الى اصحاب البرهان العقلي والبيّنة العقلية، وعمل هؤلاء أن يؤولوا كمل النصوص المتشابة، ولا يوجد بالنسبة لهم سر ولا معجزات بالمعنى الحقيقي. ولكنه كان ذا نزعة ايمانية fidéiste حين يتعلق الأمر بالعامة، أي بأصحاب الحجيج الخطابية، أو أهل الموعظة، العاجزين عن متابعة البرهان العقلي وهؤلاء ينبغى عليهم أن يؤمنوا حرفياً بكل الرموز وكل النصوص المتشابهة، دون استثناء. أما الفريق الثالث من النفوس، وهم وسط بين الفريقين الأخرين، وأعنى بهم أهل الجدل، أي المتكلمين، القادرين على ادراك صعوبات النصوص والبحث في هذه الصعوبات، ولكنهم عاجزون عن فهم تفسيرها الحقيقي، فعلى الفلاسفة أن يقدموا اليهم، وهم نفوس مريضة، الدواء الوحيد الناجع لمرضهم الجدلي وطريقتهم الشاذة المختلطة \_ ونعني به تأويـلات شبه عقلية وشبه ايمانية.

ويدافع جوتيه عن هذا التفسير مرة أخرى في مقدمة ترجمته الفرنسية لـ وفصل المقال، (الجزائر، سنة ١٩٤٢)(٢)

عيرد عليه مانويل ألونسو منكراً هذا التفسير العقل النزعة الاتجاه ابن رشد.

وقد تناولنا نحن هذه الآراء تفصيلاً وبينا ما لها وما عليها في كتابنا وتاريخ الفلسفة في الإسلام، (بالفرنسية، جـ ١ ص ٧٦٦ - ٧٩٩) فمن شاء التوسع والتعمق فليرجع إليه. وانتهينا إلى رفض مواقف هؤلاء من تفسير نزعة ابن رشد، وإلى بيان أن ابن رشد كان حر الفكر، ولكنه لم يسع إلى الاصطدام بالشريعة.

 <sup>(</sup>٣) ليون حوتيه: ونظرية ابن رشد في العلاقة بين الدين والفلسفة؛ ص.
 ١٨٠ باريس سة ١٩٠٩.

 <sup>(</sup>۱) رینان: واین رشد والرشدیة، ص ۱۳۹ محموع مؤلفات رینان جـ ۳ باریس سنة ۱۹۹۹

## -۲۔ الإلحیات

لين لابن رشد كتاب قائم برأسه في الإلهيات، والحائم المتحد الراءه في هذا الباب من شرحه على وما بعد الطبيعة الأرسطو وتلخيصه من ناحبة، ومن ردوده على الغزالي في كتاب وتهافت التهافته. ولهذا يعسر على الباحث أن يقدم عرضاً متصلاً لمذهب ابن رشد، اذ يصعب التمييز بين ما هو مجرد شرح لأرسطو، وبين ما يعتقده ابن رشد رأياً خاصاً به. وتلك هي دائمًا حال الشارح والمؤرخ: يتوارى دائمًا خلف ما يشرح أو يعرض من نصوص وآراء. ولربما كان عمله هذا أعظم فائدة وأدل على تفوق عقلي أكثر مما يصنعه من يعرض الأراء كأنها من عنده، وهي في حقيقة الأمر خلاصة باهنة لما قاله الأخرون عنده، لكن عرضها وكأنها باسمه هو ومن عنده. لكن البحث التاريخي كفيل بعد ذلك بغضح زيف دعوى هذا الأخير، رغم أن دعواه الأصالة قد خالت على السطحيين من الناس، أعني كافتهم إلا النادرين.

وهذه ملاحظة ينبغي أن تكون نصب أعينا حين نقارن بين ابن رشد من ناحية، وابن سينا أوالفاراي أو الكندي أو القديس توما من ناحية أخرى. فقناعة ابن رشد بموقف الشارح لا تقل من قدره تجاه هؤلاء الأخرين الذين تظاهروا أمام الناس في كتبهم أنهم أصحاب الأراء التي يعرضونها، مع أنهم في معظمها، ان لم يكن فيها جميعها، اقتصر عملهم على التلخيص والعرض المبسط.

وبعد هذا التمهيد الضروري لانصاف ابن رشد وبيان مكانه إزاء سائر فلاسفة الاسلام، لنأخذ في عرض أهم أقواله في غير المواضع التي اقتصر فيها عل شرح ارسطو. ولنبدأ بالمسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة

#### \_i\_

# قسدم العسالسم

يرى ابن رشد كها رأى أرسطو أن العالم قديم، أي ليس له بداية، ووأنه لم ينزل موجوداً مع الله تعالى، ومعلولًا له، ومساوقاً له غير متأخر عنه بالزمان مساوقة المعلول للعلة، ومساوقة النور للشمس، وأن تقدم الباري عليه كتقدم العلة على المعلول، وهو تقدم بالذات والرتبة،

لا بالزمان دكها شرح الغزالي في «التهافت» - ودليلهم على ذلك:

١ ـ استحالة صدور حادث عن قديم مطلقاً،

لو كان الباري متقدماً بالزمان على العالم، لكان
 قبل الزمان زمان، وهذا خلف.

 إمكان العالم كان موجوداً، فالعالم لم يزل ممكن الحدوث.

٤ ـ كل حادث تسبقه مادة، اذ لا يستغني الحادث
 عن مادة، فالمادة اذن قديمة، فالعالم قديم.

ويرد الغزالي على هذه الحجج، فينبري ابن رشد للدفاع عنها وابطال ردود الغزالي، مبيئاً أنه إنما يقابل اشكالات بأشكالات، وهذا انما يقتضي حيرة وشكوكاً، لا إبطالاً للأشكال الذي يقابله. وهذه معاندة غير تامة، بينها دالمعاندة التامة انما هي التي تقتضي ابطال مذهبهم بحسب الأمر في نفسه، لا بحسب قول القائل به (ص ٢٠٨ من دتهافت، القاهرة سنة 1972).

وخلاصة الرأي عند ابن رشد أنه دان كانت حركات الأجرام السماوية وما يلزم عنها أفعالاً لموجود أزلى، غير داخل وجوده في الزمان الماضي، فواجب أن تكون افعاله غير داخلة في الزمان الماضي، (الكتاب نفسه، ص ٢١٦).

ويتفرع على ذلك أن العالم كها أنه وأزلي لا بداية لوجوده، فهو أبدي لا نهاية لأخره، ولا يتصور فساده وفناؤه، بل لم ينزل كذلك، ولا يزال أيضاً كذلك. وأدلتهم الأربعة التي ذكرناها في الأزلية جارية في الأبدية، فانهم يقولون أن العالم معلول علته أزلية أبدية، فكان المعلول مع العلة. ويقولون: أذا لم تتغير العلة، لم يتغير العلم، لم يتغير العلم، لم يتغير العلم، لم

ويؤيد ابن رشد رأي الفلاسفة هذا بقوله انه ويمتنع عندهم أن ينعدم الشيء الى لا موجوداً أصلًا، لأنه لو كان

 <sup>(</sup>١) أبو حامد الغزال. ونهافت الفلاسفة، نشرة بوبج (المجردة من الهوامش).
 بيروت سنة ١٩٩٦

<sup>(</sup>٢) الغزالي: وتبانت الفلاسفة، ص ٨١ بيروت سنة ١٩٦٢

كذلك، لكان الفاعل يتعلق فعله بالعدم أولًا بالذات، (١)

ويؤول ابن رشد الأبات الواردة في الأنباء عن ايجاد العالم فيقول في وفصل المقال، (ص ٤٧ - ٤٣): وأن ظاهر الشرع اذا تصفح، ظهر من الأيات الواردة في الانباءعن ايجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين، أعنى غير منقطع. وذلك أن قوله تعالى: ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء) (سورة هود آية ٧) يقتضى بظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود، وهو العرش والماء، وزماناً قبل هذا الزمان، اعنى المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك \_ وقوله تعالى: ﴿ يوم تبدُّل الأرض غير الأرض والسموات﴾ (سورة ابراهيم، آية ١٨) يقتضي أيضاً بظاهره أن وجوداً ثانياً بعد هذا الوجود. وقوله تعالى: ﴿ ثم استوى الى السياء وهي دخان﴾ (سورة فصلت، آية ١١) يقتضى بظاهره أن السموات خلقت من شيء. فالمتكلمون لبسوا في أقوالهم أيضاً في العالم على ظاهر الشرع، بل متأولون: فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجوداً مع العدم المحض، ولا يوجد هذا فيه نصأ

وبهذا يبين ابن رشد أن القول بقدم العالم لا يخالفه نص من القرآن، ولا تعارض اذن في هذه المسألة بين ما يقول به الفلاسفة من أن العالم قديم وبين ما ورد في الشرع.

## ۔ ب ۔ علم اللہ بالجزئیسات

والمسألة الثانبة التي كفّر الغزالي بها الفلاسفة المسلمين هي: علم الله بالجزئيات.

ويرى ابن رشد أن الغزالي غلط في ذلك، لانهم لا يقولون أن الله لا يعلم الجزئيات أصلًا وبل يرون أنه - تعالى - يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها، وذلك أن علمنا بها معلول للمعلوم، فهو محدث بحدوثه ومتغير بثغيره. وعلم الله - سبحانه - بالوجود على مقابل هذا: فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود. ومن شبة العلمين

والغزالي حين يعرض رأي فلاسفة الاسلام في هذه

أحدهما بالأخر، فقد جعل ذوات المتقابلات وخواصها واحداً ، وذلك غاية الجهاء<sup>(٢)</sup>

ويشرح هذا القول بأن يقول في والضميمة والملحقة علم عادة بكتاب وفصل المقاله، وفيها يوضح مسألة علم القديم سبحانه، فيقول: وأن الحال في العلم القديم (أي علم الأزلي) مع الموجود خلاف الحال في العلم المحدث (أي علم الانسان المتوقف على الموجودات) مع الموجود. وذلك أن وجود الموجود هو علة وسب لعلمنا، والعلم القديم هو علة وسبب للموجود. قلو كان، أذا وجد الموجود بعدان لم يوجد، حدث في العلم القديم علم زائد كما يحدث ذلك في العلم المحدث، للزم أن علم زائد كما يحدث هنالك تغير كما يحدث في العلم المحدث، للزم أن الحدث الا يحدث هنالك تغير كما يحدث في العلم المحدث.

وإنما أتى هذا الغلط من قياس العلم القديم على العلم المحدث، وهو قياس الغائب على الشاهد وقد عرف فساد هذا القياس. وكيا أنه لا يحدث في الفاعل تغير عند وجود مفعوله، اعني تغيراً لم يكن قبل ذلك، كذلك لا يحدث في علم القديم سبحانه تغير عند حدوث معلوم عنه و(4).

واذن ليس يعلم الله الموجود حين حدوثه، وانما يعلمه بعلم قديم.

وفادن العلم القديم اغا يتعلق بالموجودات على صفة غير الصفة التي يتعلق بها العلم المحدث، لا أنه غير معلق أصلاً، كيا حكي عن الفلاسفة انهم يقولون، لموضوع هذا الشك، انه سبحانه لا يعلم الجزئيات. وليس الأمر على ما توهم عليهم، بل يرون أنه لا يعلم الجزئيات بالعلم المحدث الذي من شيرطه الحدوث بحدوثها، اذ كان علة لها، لا معلولاً عنها كالحال في العلم المحدث. وهذا هو غاية التنزيه الذي يجب أن يعترف بهه (\*)

<sup>(</sup>٣) اس رشد ونصل المقال: ص ٣٩

<sup>(1)</sup> ابن رشد وضعيعة، في وبصل المقال، ص ٦٦

<sup>(\*)</sup> الكتاب عب مع ٦٢

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: وفصل المقال: ص ٤٢ ـ ٣٤ - بيروت، سنة ١٩٧٣.

المسألة يقول إن منهم من ذهب إلى أنه (أي الله) لا يعلم إلا نفسه، ومنهم من ذهب إلى أنه يعلم غيره دوهو الذي اختاره ابن سينا فقد زعم أنه يعلم الأشياء علمًا كلياً لا يدخل تحت الزمان، ولا يختلف بالماضي والمستقبل والأن. ومع ذلك زعم أنه لا يغرب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع كليه (1)

وابن رشد ، في تهافت التهافت، يرد على اعتراضات الغزالي على الفلاسفة في هذه المسألة بأن يقول ان الأصل في مشاغبة الغزالي على الفلاسفة ها هنا راجع الى تشبيهه علم الخالق سبحانه بعلم الانسان، وقياس أحد العلمين على الأخر. وهذا خطأ في التشبيه، لاختلاف علم الخالق عن علم الانسان. هذا أولاً

وثانياً من قال من الفلاسفة ان الله إنما يعلم الكليات دون الجزئيات، فالبب في ذلك أن العلم بالكليات عقل، أما العلم بالجزئيات أي بالاشخاص ـ فهو حس أو خيال. وتجدد الاشخاص يوجب شيشين: تغير الادراك، وتعدده. أما علم الأنواع والاجناس ـ أي علم الكليات ـ فليس يوجب تغيراً، اذ علمها ثابت.

لكن ابن رشد يسلم بأن تعدد الأنواع والأجناس يسوجب التعدد في العلم، ولهذا فإن والمتحققين من الفلاسفة لا يضعون علمه ـ سبحانه وتعالى بالموجودات: لا بكليي، ولا بجزئي. وذلك أن العلم الذي هذه الأمور لازمة له هو عقل منفعل ومعلول، والعقل الأول هو فعل عض، وعلة، فلا يقاس علمه على العلم الانساني. فمن جهة ما لا يعقل غيره، من حيث هو غير، هو علم منفعل، ومن جهة ما يعقل الغير، من حيث هو غير، هو علم منفعل، ومن جهة ما يعقل الغير، من حيث هو خانه، هو علم فاعل.

وتلخيص مذهبهم أنهم لما وقفوا بالبراهين على أنه لا يعقل إلا ذاته، فذاته عقل ضرورةً. ولما كان العقل، بما هو عقل، انما يتعلق بالموجود، لا بالمعدوم، قام البرهان على أنه لا موجود إلا هذه الموجودات التي نعقلها نحن، فلا بد أن يتعلق عقله بها. وأذا وجب أن يتعلق بهذه الموجودات: فاما أن يتعلق بها على نحو تعلق علمنا بها ، واما أن يتعلق بها على نحو تعلق علمنا بها ، واما أن يتعلق بها على وجه أشرف من جهة تعلق علمنا

بها. وتعلق علمه بها على نحو تعلق علمنا بها: مستحيل، فوجب أن يكون تعلق علمه بها على نحو أشرف ووجود أتم لها من الوجود الذي تعلق علمنا بها، لأن العلم الصادق هو الذي يطابق الموجود.

فإن كان علمه أشرف من علمنا، فعلم الله يتعلق من الموجود بجهة أشرف من الجهة التي يتعلق علمنا به. فللموجود اذن وجودان: وجود أشرف، ووجود أخس. والوجودالأشرف هو علة الأخس. وهذا هو معنى قبول القدماء ان الباري سبحانه وتعالى هو الموجودات كلها، وهو المنعم بها، والفاعل لها، ولذلك قال رؤساء الصوفية: لا هو إلا هو. ولكن هذا كله من علم الراسخين في العلم، ولا يجب أن يكتب هذا ولا أن يكلف الناس اعتقاد هذا ولذلك ليس هو من التعليم الشرعي. ومن التعليم الشرعي. ومن فقد ظلمه عن أهله فقد ظلمه (٢)

وبالجملة فإن علم الله غير علمنا نحن، أذ علمنا معلول للموجودات، أما علم الله فهو علة لها. دولا يصح أن يكون العلم الحادث. ومن اعتقد هذا، فقد جعل الإله أنساناً أزلياً، والانسان إلها كائناً فاسداً (<sup>(7)</sup>).

#### ب انكار بعث الأجساد

والمسألة الثالثة هي انكار الفلاسفة مليمث الأجساد وسائر أمور المعاد دوقولهم ان كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق لتفهيم ثواب وعقاب روحانين هما أعل رتبة من الجسمانية. ذلك أنهم وقالوا ان النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمدياً: اما في لذة لا يحيط الوصف به لعظمها، وأمّا في ألم لا يحيط الوصف به لعظمه. ثم قد يكون ذلك الألم غلداً، وقد ينمى على طول الزمان. ثم تتفاوت طبقات الناس في درجات الألم واللذة تفاوتاً غير محصور، كما يتفاوتون في المراتب الدنيوية ولذاتها تفاوتاً غير محصور، واللذة السرمدية للنفوس الكاملة الذكية، والألم السرمدي للنفوس الكاملة الذكية، والألم السرمدي

<sup>(</sup>۲) ابن رشد وتهافت التهافت، ص ۷۰۳ ـ ۷۰۰

<sup>(</sup>٣) الكتاب نعسه ص ٧١١

الملطخة، فلا تنال السعادة المطلقة إلاً بالكمال والتزكية والطهارة، والكمال بالعلم، والذكاء بالعمل الان

والغزالي برى أن أكثر هذه الأمور ليس مخالفا للشرع. ولكن المخالف للشرع هو انكارهم حشر الأجساد، وانكارهم اللذات الجسمانية في الجنة، والآلام الجسمانية في النار، وانكارهم وجود جنة ونار كها وصفهها القرآن. والسب في انكارهم لهذه الأمور هو استحالته بالدليل العقلي. ولهم في ذلك ثلاثة مالك:

المسلك الأول: تقدير العود الى الابدان، لا يعدو ثلاثة أقسام الما أن يقال: الانسان عبارة عن البدن والحياة التي هي عرض قائم به، ومعنى الموت انقطاع الحياة، فتنعدم والبدن ينعدم أيضاً. واما أن يقال ال النفس موجودة، وتبقى بعد الموت، ولكن يرد البدن الأول بجمع تلك الأجزاء بعينها. واما أن يقال: يرد النفس الى بدن، سواء كان من تلك الأجزاء أو من غيرها، ويكون العائد هو ذلك الانسان من حيث ان النفس هي تلك النفس، فأما المادة فلا التفات خا

وهذه الأقسام الثلاثة باطلة: لأن الأول ايجاد لمثل ما كان ، لاإعادة لعين ما كان. والثاني، وهو تقرير بقاء النفس ورده الى ذلك البدن بعينه، باطل لأنه لو عاد لكان ذلك عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته، وهذا محال، لأن بدن الميت ينحلّ تراباً أو تأكله الديدان والطيور ويستحيل دماً وبخاراً وهنواء، ويمتزج بهنواء العالم وبخباره ومائنه امتزاجاً يبعد انتزاعه واستخلاصه.

والثالث، وهو رد النفس الى بدن انساني من أية مادة كانت وأي تراب انفق ـ محال من وجهين: احدهما أن المواد القابلة للكون والفساد محصورة في مقعر فلك القمر لا يمكن عليها مزيد، وهي متناهية، والأنفس المفارقة للابدان غير متناهية، فلا تفي بها، والثاني أن التراب لا يقبل تدبير النفس ما بقي ترابأ، بـل لا بد أن تمتـزج العناصر امتزاجاً يضاهي امتزاج النطفة.

والغزالي يختار هذا القسم الثالث ولا يرى مانعاً من ذلك شرعياً.

المسلك الثاني أنهم قالوا: «ليس في المقدور أن يقلب

الحديد ثوباً منسوجاً بحيث يتعمّم به، إلا بأن تحلل اجزاء الحديد الى العناصر بأسباب تستولى على الحديد، فتحلله ائي بسائط العناصر، ثم تجمع العناصر وتدار في أطوار الخلفة، إلى أن تكتب صورة القطن، ثم يكتب القطن صورة الغزل، ثم الغزل يكتسب الانتظام المعلوم الذي هو النبج على هيئة معلومة واذا عقبل هذا فالانسان المبعوث المحشور لو كان بدنه من حجر أو ياقوت أو در أو تراب محض، لم يكن إنساناً بل لا يتصور أن يكون انساناً، إلا أن يكون متشكلًا بالشكل المخصوص، مركباً من العظام والعروق واللحوم والغضاريف والأخـلاط.

فاذن لا يمكن أن يتجدد بدن انسان لترد النفس اليه سذه الأمور (٢)

تلك حجج الفلاسفة في انكار بعث الاجساد ورد الأرواح اثى الابدان ووجود النار الجسمانية ووجود الجنّة الجسمانية وسائر أمور المعاد.

وابن رشد في رده على الغزالي لا يتناول أقوال الغزالي واحداً بعد واحد كها فعل في المسائل التسع عشرة الأخرى، بل يضع تعليقاً عاماً هو أنه 1 يتناول وآحد من الفلاسفة المتقدمين هذه المسألة بالبحث، وليس لهم فيها قبول، إنما وردت هذه الأقوال في الأديبان والشرائع. والفلاسفة يرون أن الشرائع ضرورية، لأنها تنحو نحو تبرير الناس ليصل الانسان الى سعادته الخاصة به، ولبث الفضائل الخلقية في الانسان، ووالفضائل الخلقية لا تتمكن إلا بمعرفة الله تعالى وتعظيمه بالعبادات المشروعة لهم (أي الناس) في ملة ملة. ويرون بالجملة أن الشرائع هي الصنائع الضرورية المدنية التي تأخذ مبادئها من العقبل والشرع. ويرون ـ مع هذا ـ أنه لا ينبغي أن يتعرض، بقول مُثبت أو مبطل، في مبادئها العامة، مثل: هل يجب أن يعبد الله تعالى؟ أو لا يعبد؟ وأكثر من ذلك. هل هو موجود، أم ليس بموجود؟ وكذلك يرون في سائر مبادئه مثل القول في وجود السعادة الأخيرة وفي كيفيتها لأن الشرائع كلها اتفقت على وجود أخروي بعد الموت، وان اختلفت في صفة ذلك الوجوده (٣).

ومعنى هبذا أن الفلسفة لا تتناول شؤون المعباد

<sup>(</sup>٢) الغرالي بوت الفلاسفة، ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٣) ابن رشد. ونهافت التهافت، ص ٨٦٥ ـ ٨٦٦.

<sup>(</sup>١) الغزالي. وتهافت الفلاسفة، ص ٢٣٥

والأخروبات، وان على الفيلسوف أن لا يناقض ما جاء به النبي في الملة التي نشأ الفيلسوف عليها. والملل كلها حق عنده، وإن كان عليه مع ذلك ءأن يختار أفضلها في زمانه. وأن يعتقد أن الأفضل يسنح بما هو أفضل منه. ولذلك أسلم الحكماء الذين كانوا يعلمون الناس بالاسكندرية لما وصلتهم شريعة الاسلام، وتنصر الحكماء الذين كانوا ببلاد الروم، لما وصلتهم شريعة عبسى. ولا يشك أحد أنه كان في بني اسرائيل حكماء كثيرون، وذلك ظاهر من الكتب التي تلفى عند بني اسرائيل المسانيل المسانية الى سلمانه (1)

وينتهي ابن رشد الى ان الاعتقادات التي وردت بها الشرائع في أمور الأخرة وان لم يتناولها البرهان العقلي، والفلاسفة لم يتعرضوا لها، فإنها داحث على الاعمال الفاضلة عما قبل في غيرها، ولذلك كان تمثيل المعاد لهم (أي للناس) بالأمور الجسمائية افضل من تمثيله بالأمور الرحانة . . . ه (٢)

## براهين وجود الله

وبعد أن فرغنا من تلك المسائل الثلاث التي كفّر الغزالي بها فلاسفة الاسلام، ورد ابن رشد على أقواله، فلننظر في بعض المسائل الأخرى وأولها براهين وجود الله.

وابن رشد يرجع هذه البراهين الى اثنين: برهان مأخوذ من العناية الإلهية بالعالم، وبرهان مأخوذ من الخلق. وهو يفضل البرهان بالحركة، وينقد سائسر البراهين. البرهان الغائي، والبرهان بالتمييز بين الممكن والواجب (وهو الذي تمسك به خصوصاً الفاراي وابن سيا)، والبرهان بالعلية.

وهو يعرض البرهان بالحركة في شرحه على المقالة الثامنة من كتاب والطبيعة، لأرسطو، ويشير اليه بإيجاز في «نهافت» (ص ٦٦، نشرة بوينج سنة ١٩٣٠)، ويلخص عرض أرسطو في تلخيصه لكتاب وما بعد الطبيعة، (ص ١٢٧ - ١٢٨ طبع حيدر أباد سنة ١٣٦٥ هـ) هكذا:

وأن المتحرك انما يتحرك من جهة ما هو بالقوة، والمحرك المتحرك انما يتحرك من جهة ما هو بالقوة، والمحرك يتحرك من جهة ما هو بالقوة، والمحرك المخرك أخرى، فهو عمرك بوجه ما، إذ توجد فيه المقوة على التحريك حينها لا يحرك. ولذلك متى أنزلنا هذا المحرك الاقصى للعالم يحرك تارة ولا يحرك أخرى، لزم ضرورة أن يكون هناك عمرك أقدم منه، فلا يكون هو المحرك الأول. فإن فرضنا أيضاً هذا الثاني يحرك تارة، ولا يحرك أخرى، لزم فيه ما لزم في الأول. فباضطرار: اما أن يحرك ألى غير نهاية، أو ننزل أن ها هنا عمركاً لا يتحرك أصلا، ولا من شأنه أن يتحرك لا بالذات ولا بالمرض.

## هـ نقد نظرية الصدور

وينقد ابن رشد القائلين بصدور العالم عن الله بطريق الفيض، وعلى رأسهم الفارابي وابن سينا، وهوَّ في هذا تلميذ مخلص لاستاذه أرسطو.

يقول ابن رشد: ووأما ما حكاه (أي الغزالي) عن الفلاسفة في ترتيب فيضان المبادىء المفارقة عنه، وفي عدد ما يفيض عن مبدأ من تلك المبادىء فشيء لا يقوم برهان عمل تحصيل ذلك وتحديده. ولذلك لا يلغي التحديد الذي ذكره: في كتب القدماء.

وأما كون جيع المبادى، المفارقة، وغير المفارقة، فائضة عن المبدأ الأول، وأن بفيضان هذه القوة الواحدة صار العالم بأسره واحداً، وبها ارتبطت جيع أجزائه حتى صار الكل يؤمّ فعلا واحداً كالحال في بدن الحيوان الواحد المختلف القوى والأعضاء والأفعال، فإنه انما صار عند العلماء واحداً وموجوداً بقوة واحدة فيه، فاضت عن الأول يفر أجمعوا عليه، لأن السهاء عندهم بأسرها هي بجنزلة حيوان واحده (٣). وكما أن في الحيوان الواحد قوى عديدة، ولكن تسري فيه قوة واحدة كذلك وكانت نسبة أجزاء المحيوان الواحد من العالم كله نسبة أجزاء الحيوان الواحد من الحيوان الواحد. فباضطرار أن يكون حالها في أجزائه الحيوانية وفي قواها المحركة النفسانية والعقلية هذه الحال،

<sup>(</sup>١) الكتاب نقسه، ص ٨٦٨

<sup>(</sup>٢) الكتاب بصبه، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: وتباعث التهافت، ص ٣٧٢ - ٣٧٣

أعني أن فيها قوة واحدة روحانية \_ وهي سارية في الكل سرياناً واحداً \_ بها ارتبطت جميع القوى الروحانية والحسمانية، ولولا ذلك لما كان ها هنا نظام وترتيب. وعلى هذا يصع القول ان الله خالق كل شيء وعمكه وحافظه، كها قال الله سبحانه: ﴿ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ﴾ وليس يلزم من سريان القوة الواحدة في أشياء كثيرة أن يكون في تلك القوة كثرة، كها ظن من قال ان المبدأ الواحد إنما فاض عنه أولاً، واحد، ثم فاض من ذلك الواحد كثرة، فإن هذا إنما يظن به أنه لازم إذا شبه الفاعل الذي في غير المبولى بالفاعل الذي هو هبولى، ولذلك إن قبل اسم: والفاعل، على الذي في غير هبولى، والذي في هبولى -فباشتراك والاسم. فهذا بين لك جواز صدور الكثرة عن الواحده(١)

ويحمل ابن رشد بشدة على هذا المبدأ الذي قال به الفاراي وقال به خصوصاً ابن سينا وهو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ويلاحظ بوجه عام أن ابن رشد شديد الوطأة على ابن سينا في كثير من المواضع.

وبالجملة يرى ابن رشد في نظرية الصدور، وخصوصاً صدور الواحد عن الواحد، نظرية لا تقوم على مقدمات يقينية، بل هي ظنية. ويحمل بهذه المناسبة على أبي نصر الفارابي وابن سينا ولأنها أول من قال هذه الخرافات، فقلدهما الناس، ونسبوا هذا القول الى الفلاسفة و(٢)

وهنا يوجه ابن رشد الى نفسه هذا السؤال ليجيب عنه. فيقول:

وفإن قيل: فيا تقول أنت في هذه المالة \_ وقد أبطلت مذهب ابن سينا في علة الكثرة، فيا تقول أنت في ذلك؟ فإنه قد قيل أن فرق الفلاسفة كانوا يجيبون في ذلك بواحد من ثلاثة أجوبة:

احدها: قول من قال إن الكثرة إنما جاءت من قبل الهيولي.

والثاني: قول من قال: إنما جاءت من قبل الألات.

والثالث:قول من قال: من قبل الوسائط.

وحكى عن آل أرسطو أنهم صححوا القول الذي

يجعل السبب في ذلك التوسط.

قلت: ان هذا لا يمكن الجواب فيه في هذا الكتاب<sup>(۳)</sup> بجواب برهاني، ولكن لنا تجد لأرسطو، ولا لمن شهر من قدماء المشائين هذا القول الذي نسب اليهم، إلا لفرفريوس الصوري، صاحب مدخل علم المنطق. والرجل لم يكن من حذاقهم.

والذي يجري عندي على أصولهم أن سبب الكثرة هو مجموع الشلائة الأسباب: أعني: المتوسطات، والاستعدادات والآلات. وهذه كلها قد بينا كيف تستند اللى الواحد، وترجع اليه، اذ كان وجود كل واحد منها بوحدة محضة هي سبب الكثرة. وذلك أنه يشبه أن يكون السبب في كثرة العقول المفارقة اختلاف طبائعها القابلة، فيا تعقل من المبدأ الأول، وفيها تستفيد منه من الوحدانية التي هي فعل واحد في نفسه، كثير بكثرة القوابل له، كالحال في المرئيس الذي تحت يده رئاسات كثيرة، والصناعة التي تحتها صنائع كثيرة. وهذا يفحص عنه في غير هذا الموضع: فإن تبين شيء منه، وإلا ربح إلى الوحي، (1)

ويرجع ابن رشد الاختلاف الى الأسباب الأربعة: فاختلاف الأفلاك يرجع الى اختلاف عركيها، واختلاف صورها، واختلاف موارد، واختلاف أفعالها المخصوصة في العالم، والاختلاف فيها دون فلك القمر يرجع الى اختلاف المادة، مع اختلافها في القرب والبعد من المحركين لها وهي الأجرام السماوية، مثل اختلاف النار، والتراب، وبالجملة المتضادات، وأما السبب في اختلاف الحركين واختلاف حركاتها، فقد تبين ذلك في كتاب والكون والفساده لأرسطو.

وما دام الأمر هكذا، فأسباب الكثرة عند أرسطو: من الفاعل الواحد هي الثلاثة الأسباب، ورجوعها الى الواحد هو بالمعني المتقدم، أي كون الواحد سبب الكثرة.

والاختلاف فيها يقع دون فلك القمر يبرجع الى الأسباب الأربعة: اختلاف الفاعلين، واختلاف المواد، واختلاف الألات، وكون الأفعال تقم من الفاعل الأول

<sup>(</sup>٣) أي ونهامت النهامت،

<sup>(4)</sup> ابن رشد. وتهافت التهافت، ص 117 - 118

<sup>(</sup>١) ابن رشد: وتباقت النهافت؛ ص ٣٧١ ـ ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) الكتاب نف من ٢٩٧

بواسطة غيره، وهذا كأنه قريب من الألات.

وبهذا بطرّح ابن رشد المبدأ الفائل بأن الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد، ويؤكد أن الواحد يمكن أن تصدر عنه كثرة، ومرجع هـذه الكثرة الى اختلاف المواد، أو الصور، أو الآلات، أو القرب والبعد من الفاعل الواحد.

ويتبين من هذا كله أن ابن ارشد أدرك أن النظام الذي تصبوره الفاراي وفي اثره ابن سينا، نظام الصدور، لم يقل به أرسطو ولا مشاهير المشائين القدماء. واذا كان فورفوريوس قد قال به فهو لأنه لم يكن من حذّاق المشائين، ولو كان على علم أوفى بحال فورفوريوس لقال انه ليس من المشائين أصلاً بل هو أفلوطيني.

واذا كان ابن رشد قد قال مع ذلك بنظرية عقول الأفلاك، فهو في هذا إنما يحدو حذو أرسطو نفسه في الفصل الثامن من مقالة واللام، من كتاب ما بعد الطبيعة.

## السياسة

أما آراء ابن رشد في فلفة السياسة فيمكن أن نتلمسها في كتابين من كتبه: الأول هو تلخيصه لكتاب والسياسة، لأفلاطون، والثاني مواضع متفرقة من تلخيصه لكتاب والخطابة، لأرسطو.

وللأسف الشديد لم نعثر حتى الأن على الأصل العربي لتلخيص ابن رشد لكتاب والسياسة والمعروف خطأ باسم والجمهورية) لأفلاطون، ولكنه كان موجوداً في مكتبة الاسكوريال الى سنة ١٦٧١ حين احترقت وعنوانه بحسب فهرست مكتبة الاسكوريال القديم(١٠): و أفلاطون في الثلاثة المنسوبة إليه في السياسة المدنية، تلخيص أبي الوليد ابن رشده.

ولكن بقبت لنا الترجة اللاتينية (٢) والترجة العبرية. وهذه الأخيرة نشرها أرفن روزنتال(٢) مع ترجة انجليزية.

وعلى عكس ما زعم روزسال يتبين من هذا التلخيص أن ابن رشد رجع مباشرة الى نص السرجة العربية القديمة التي قام بها حين بن اسحق (راجع ابن النديم: «الفهرست» ص ٣٤٦، نشرة فلوجل) لا الى تلخيص جالينوس، بدليل أنه يتهم جالينوس بسوء فهم الخلاطون.

كذلك استعان ابن رشد بكتساب والنواميس، لأفلاطون. لكننا لا نستطيع أن نقرر بالدقة إذا كان اعتمد على تلخيص الفاراي للنواميس الذي نشرناه في كتبابنا وأضلاطون في الاسلام، (طهران سنة ١٩٧٤) أو على تلخيص جالينوس الذي ترجمه حنين بن اسحق.

ويحاول ابن رشد فيها يسوقه من أمثلة عربية اسلامية أن يقدم الشواهد لتطبيق ما يقوله أفلاطون من آراء. فهو يذكر مثلاً ما فعله ابن غانبة (ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥ من الترجمة الانكليزية).

وفي هذا التلخيص يَستوفي ابن رشد ما ذكره أفلاطون من آراء في المقالات من الثانية الى التاسعة من كتاب «السياسة». أما المقالة العاشرة فيقول عنها ابن رشد انها ليست ضرورية لعلم السياسة، كها أنها أسطورية. ويلاحظ من كلامه عن المقالة العاشرة ما يلي:

١ - انه لا يقيم وزناً للحجج الخطابية التي يسوقها أفلاطون.

٧- انه يطرح الأساطير الأفلاطونية، ويشير الى أسطورة وأره Er التي يحكيها أفلاطون في المقالة العاشرة من والسياسة، (ص ٦١٤ أ - ٦٣١ ب) وتتعلق بمصير النفوس في العالم الآخر. ويشير الى اختلاف آراء القدماء في هذا الموضوع.

كذلك لا يقيم ابن رشد وزناً للبرهان عـل خلود النفس الذي ساقه أفلاطون في المقالة العاشرة هذه.

وبالجملة فإن تلخيص ابن رشد لكتاب والسياسة و الأفلاطون يدل على فهم دقيق، وعلى اطلاع واسع على النظم السياسية اليونانية، لا نجد له نظيراً في الدقة ولا حتى عند الفاراي. وقد توطدت هذه المعرفة بالنظم السياسية اليونانية عن طريق تلخيصه لكتاب والخطابة والرسطو. وفي كلا التلخيصين الدليل القاطع على معرفة

 <sup>(</sup>٣) طبعت في المجلد الثالث، ورقة ١٧٤ ب - ١٩٩ ن من محموع مؤلفات ارسطو شرح اس رشد، البندقية سنة ١٥٥٠ م.

Averroes: Commentary on Plato's Republic, edited by E.I.J. (T)

Rosenthal, Cambridge, 1956.

الفلاسفة الاسلاميين بالنظم السياسية البونانية، ويتميز ابن رشد بأنه حاول أن يجد شواهد عليها \_ رغم الفارق العظيم في الأساس \_ في نظم الحكم القائمة في الدول الاسلامية المعاصرة منها والسابقة.

#### خاتم

ظفر ابن رشد في العصر الوسيط وأواشل العصر الحديث بشهرة لم يحظ بمثلها ولا بقريب منها أي فيلسوف اسلامي آخر، حتى عدّ الممثل الحقيقي للفلسفة الاسلامية بعامة. ومنذ أن ترجم مؤلفاته الى السلاتينية ميخائيل اسكوت ابتداء من سنة ١٢٣٠، وهرمن الالماني، وكلاهما عاش في بلاط آل هومنشتاوفن في صقلية، وفلاسفة أوروبا اللاتينية في القرن الثالث عشر يقرنون ابن رشد بارسطو ايجابيا وسلباً، أي اعتناقاً وتفنيداً. وقد كان القديس توما اللاكويني (١٣٧٥ - ١٣٧٤ م) أكبر خصم، وفي الوقت نفسه أكبر مستفيد من ابن رشد ومؤلفاته وشروحه. وقد كرس للرد عليه رسالة مشهورة بعنوان: وفي وحدة العقل، ضد ابن رشد، ومن ثم صار أتباع الطريقة الدومينيكانية الذ أعداء ابن رشد. واشتدت الحملة بعد ذلك عل ابن رشد بوصفه الممثل الأكبر للفلسفة الاسلامية، وكان أصخب حامل لواتها ريون له ل (١٣٥٥ - ١٣١٥ م).

وفي مقابل ذلك نجد روجر بيكون شديد الاعجاب بابن رشد. وعلى الرغم من الادانات المتوالية من السلطات الدينية المشرفة على جامعة باريس في سنة ١٣٧١ وسنة ١٩٧٧ خصوصاً، فقد ظلت مؤلفات وشروح ابن رشد تحظى بعناية وافرة لدى المشتغلين بالفلسفة في أوروبا في النصف الثناني من القرن الثنالث عشر. وعبشاً صنعت الأساطير والأكاذيب حول حقيقة موقف ابن رشد من الدين، فقد ظلت الرشدية تشق طريقها المظفّر في جامعات اوروبا كلها، خصوصاً الجامعات الايطالية، وعلى رأسها جامعة بادوفا (في شمال شرقي ايطاليا بجوار فينيا) في القرن الرابع عشر وما تلاه حتى الفرن السادس عشر، مفضل جان دى جاندان Jean de Jandun وبولس البندقي Paul de Venise (المتوفى سنة ١٤٢٩) وجابتانو دى تسينا Gaetano de Ticne (۱۴۸۷ ـ ۱۴۸۷)؛ ومن ثم أصبح ابن رشد يعد وسيد العلماء، في بالتوفيا، حتى قال عنه ميكاثيل سافونا رولا في سنة ١٤٤٠ انه الملك العبقرية

## الإلهية التي شرحت كل مؤلفات أرسطوه(١)

ذلك أن فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية وجدوا فيه خير شارح لمؤلفات أرسطو؛ كها وجدوا في كتاب وتهافت التهافت؛ أقوى مدافع عن الفلسفة ضد خصومها من رجال الدين.

واذا كان ابن رشد لم يشيّد مذهباً فلسفياً قسائها برأسه، فقد كان بهاتين المثابتين صاحب فضل عن الفلسفة أكبر من كثير ممن تنسب اليهم مذاهب فلسفية مستقلة.

#### خاتمة

بعد هذا العرض لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ينبثق السؤال:

## هل توجد فلسفة إسلامية حقاً ؟

وهو سؤال صار تقليدياً منذ أن وضعه رينان وأجاب عنه باجابة قاطعة ربطها بفكرته عن الجنس السامي بعامة فقال دان الفلسفة لم تكن أبداً، عند الساميين، غير أمر مستعمار من الخارج تماماً ودون خصب كبير، وتقلبد للفلسفة اليونانية، لكن يسحب هذا الحكم نفسه على فلسفة العصور الوسطى في أوروبا المسيحية، فيقول بعد ذلك مباشرة: وويجب أن نفرر الشيء عينه فيها يتصل بفلسفة العصور الوسطى (٢٠) وقال أيضاً «ان الفلسفة لم تكن الا فترة عارضة épisode في تاريخ الروح العربية. والحركة الفلسفية الحقيقية للاسلام ينبغى أن نبحث عنها في الفرق الكلامية: القدرية، الجبرية، الصفاتية، المعتزلة، الباطنية، التعليمية، الأشعرية، وخصوصا في علم الكلام. لكن المسلمين لم يطلقوا أبدأ على هذا اللون من المناقشات اسم والفلسفة». اذ أن هذا الأسم لا يدل عندهم على البحث عن الحقيقة بعامة، وانما بدل على فرقة، ومدرسة خاصة هي الفلسفة اليونانية ومن يدرسونها. وحين يؤرخ الفكر العربي، فمن المهم جـدأ الا ينخدع المرء بهذا

 <sup>(</sup>۱) راجع تفصیل هذا کله في کتاب رینان: دان رشد والرشدیة، ص ۱۹۵
 ۲۹۳ ـ

 <sup>(</sup>٣) ارتست ريتان. داين رشد والرشدية، انقدمة، ص ١٧، محموع مؤلماته
 جـ٣ ص ١٧، باريس سنة ١٩١٩ وهذا ما قاله في مقدمة البطيمة
 الأولى سنسة ١٩٥٧، Henest Renam Ocuvres Completes, t. III. ١٨٥٧

الاشتباه. أن ما يسمى «فلسفة عربية» ليس الا قسيًا عمدوداً من الحركة الفلسفية في الاسلام، إلى حد أن المسلمين أنفسهم كادوا أن يجهلوا وجودها» (1)

ولم يشأ رينان ان يعدل عن رأيه هذا في مقدمة الطبعة الثانية، رغم ما وجه اليه من نقد، خصوصا من جانب هنري رتر Henri Ritter، وقرر: «انتي مصمم على اعتقاد أنه لم يبيمن على خلق هذه الفلسفة اتجاه عقائدي كبر dogmatique. ان العرب لم يفعلوا غير أنهم اعتنقوا كبر adopter محموع المعارف اليونائية كها قبلها العالم كله حوالى القرنين السابع والثامن (٢) ومن هنا يربط نشأة الفلسفة في الاسكنرية في هذين القرنين.

## وأراء رينان هذه تحتاج الى الفحص والنقد:

ا ـ ذلك أنه يخلط في كلامه بين فكرة العنصر والجنس (السامي) من ناحية وبين فكرة الاسلام بوصفه دينا من ناحية أخرى ولهذا يترجّع في الرأي بين انكار وجود فلسفة أعربية حينا يقصد العنصر والجنس، وبين القرار بوجودها حين يقصد الاسلام كجماعة شاملة لأجناس عديدة من بينها الجنس الآري (الفرس). وهذا الاضطراب هو الذي دعا بعض الباحثين المعاصرين (٢) الى اثارة مشكلة زائفة وهي: هل ينبغي تسمية هذه الفلسفة ولسفة واسلامية؛

وفي رأينا أنها مشكلة زائفة لأن المدلول واحد: فهي عربية لأن الكتب المؤلفة فيها قد كتبت باللغة العربية (الا في القليل النادر الذي لا يكسر القاعدة، تماماً كها كتب ديكارت وليبتس وكنت بعض مؤلفاتهم باللاتينية الى جانب لغاتهم القومية، ومع ذلك لم يقل أحد انهم من رجال الفلسفة واللاتينية و!) ، \_ وهي اسلامية بمعنى أن أصحابها عاشوا في دار الاسلام أي داخل نطاق العالم الاسلامي في العصر الوسيط، حتى لو كان البعض منهم لم يعتنق الاسلام ديناً.

لا يزال مستمراً، بل بولغ فيه كثيراً في إلى النصف قرن الأخير - بين الفلسفة وبين التفكير بوجه عام سواء كان الاهوتيا أو صوفيا أو ما أشبه ذلك.

وفي رأينا أنه يجب ألا تطلق الفلسفة الأعلى التفكير العقلي الحالص الذي لا يعترف بملكة أخرى للتفلسف غير العقل النظري المحض. ولهذا لا وجه أبدأ لادراج علم الكلام الوضعي والفرق الكلامية المختلفة التي تجول في اطار النصوص الدينية وتستند اليها في حجاجها ـ أقول لا وجه أبدأ لادراجها ضمن الفكر الفلسفي ولا بأوسع معانيه.

ومن هنا نرى أن من العبث، بل ومن الامعان في الجهل بحقيقة الفلسفة، أن نتلمس الفلسفة الاسلامية في غير الفلسفة بالمعنى الدقيق المحدود، أعني البحث المقلي المحض. وهذا السبب استبعدنا من عرضنا هذا كل من لا ينتسبون الى الفلسفة بهذا المعنى الدقيق، من أمثال اخوان الصفا والغزائي والسهروردي المقتول، لأنهم اما من الصحاب المذاهب المستورة الفنوصية (اخوان الصفا) أو من الصوفية والمتكلمين الوضعيين (الغزائي) أو من الصوفية النظريين (السهروردي المقتول)، ومكانهم الما يقسع في نواريخ هذه التيارات.

ووصف هذه المدرسة الفلسفية بأنها واسلامية انحا قصد به المعنى الحضاري والسياسي: أي التي نشأت في اطلا الحضارة الاسلامية التي يسودها الاسلام. اذ الفلسفة علم عقلي خالص، وتبعأ لذلك لا تقبل أن توصف بوصف ديني، شأنها شأن العلوم العقلية كالرياضيات والطب والفزياء والكيمياء، الخ. فكها لا يجوز لنا أن نصف الهندسة أو الطب أو الفيزياء بأنها وثنية او بوذية أو يهودية أو مسيحية الخ، فكذلك الشأن في الفلسفة. فاذا ما وصفت هذه العلوم بوصف واسلامية، مثلا، فالمقصود بذلك هو المعنى الحضاري والسياسي فحسب.

والأن وقد فرغنا من بيان وجود هذه والفلسفة الاسلامية»، والشروط التي ينغي مراعاتها لفهم المقصود منها، يبقى السؤال الأخر وهو: أين الأصالة في هذه الفلسفة؟

والمقصود وبالاصالة، هنا: والجديد، فيها بالنسبة الى

<sup>(</sup>۱) الكتاب نعب، ص ۸۱

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه، ص ١٢

أمثل كوربان في مقدمة كتابه «تاريخ القلمقة الأسلامية» (٣)
 Historic de la Philosophie Islamique, Paris, 1964.

ابن سينا

الفلسفة اليونانية.

وهنا ينبغي ألا يبالغ المرء في تحديد المعيار، فيطلب أن يكون فيها نظراء الأفلاطون وأرسطو، بـل ولا الأفلوطين، لأن هؤلاء عدموا النظير حتى كنت وهيجل. فمن الاسراف والشطط أن نحط من قدر هذه الفلسفة الاسلامية لأنها لم تنجب امشال افلاطسون وأرسطو وأفلوطين.

لكن حسبها أنها أنجبت شارحا عظيها مثل ابن رشد، وأصحاب مذاهب شاملة في العالم مثل الفارابي وابن سينا، رغم قلة الأفكار الأصيلة التي ابتدعوها.

## ابن مینا

## حیاته(۱)

حياة ابن سينا حياة حافلة بالأحداث لاتصاله بخدمة الحكام والسلاطين وتقلده الوزارة. وقد كتب عن شطر من حياته بنفسه.

كان أبوه عبد الله بن سينا من الكفاة والعمال في مدينة بلخ، ثم انتقل الى بخارى في أيام الأمير نوح بن منصور الساماني، واشتغل والياً على قربة خرميث من ضياع بخارى. ثم تزوج امرأة اسمها ستارة (بالفارسية = نجمة).

وولد أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا، صاحبنا، في هذه القرية في صفر سنة سبعين وثلثماثة (أغسطس / سبتمبر سنة ٩٨٠ م)، أو في قرية أفشنة التي منها أم ابن سينا، كما يقول هو نفسه في ترجمته. ويقول معد ذلك:

وثم انتقلت الى بخارى، واحضرت معلم القرآن

(1) راجع من حياته: القنطي ص 21% ـ ٤٣٦ ، نشرة لبرت، ابن أبي أصيعة ج٣ ص ٣ ـ ٣٠ ، البيهني: دتنمة صوان الحكمة عص ٣٥ ـ ٧٧ ـ نشرة كرد علي في دمش سنة ١٩٤٦ ، ابن خلكان دوفيات الأعيان برقم ١٩٥٠ خوتمبر: وحبيب الشيره، طهران سنة ١٩٥٤ . ابن العبري: دتاريخ غنصر الدول، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٠ ، بيروت سنة ١٨٩٠ .

ومعلّم الأدب، وأكملت العشر من العمر وقد أثيت علي القرآن وعلى كثير من الأدب، حتى كنان يقضى مني العجب

وكان ابي عن أجاب داعي المصريين (٢) ويعد من الاسماعيلية. وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم. وكذلك أخي. وكانوا رعا تذاكروا وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي. وابتدأوا يدعونني أيضاً اليه ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند. وأخذ يوجهني الى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلمه

ثم جاء الى بخارى أبو عبد الله الناتلي (٢)، وكان يدعى المتفلسف، وأنزله أبي دارنا رجاء تعلّمي منه. وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه الى اسماعيل الزاهد، وكنت من أجود السالكين، وقد ألفّت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض على المجيب، على الوجه الذي جرت عادة القوم به.

ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي على الناتلي. ولما ذكر لي حدّ الجنس أنه: هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو \_ أخذت في تحقيق هذا الحد بما لم يسمع بمثله، فتعجب مني كل العجب، وحذر والدي من شغلي بغير العلم. وكان أي مسألة قالها لي كنت أتصورها خيراً منه، حتى قرأت ظواهر المنطق عليه، وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبر.

<sup>(</sup>٣) لما كان الفاطبيون هم الفائيين على الدعوة الاستاعيلية، وكان مركزهم الرئيسي في مصر، فيدو أن كلمة «المصريين» صارت تدل في النصف الثاني من الفرن الجامس للهجرة على أنساع مذهب أو الدعوة الاسماعيلية، وهو تعبير خطأ قطعاً لأن مصر مشعبها كله لم نعتش هذا المذهب الدأ طوال حكم الفاطبين ولا باطعاً بالمدون ووالد ولتهم، واجع كتابنا: «مداهب الاسلامين» الحزء الثاني، بيروت من ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ترحمه في وتنمة صوال الحكمة لليهني ص ٣٧ دمثق سنة 1921، و دوسات الأعانه لابن خلكان وهو مسبوب الى بائيل (بالثاء) بلدة بنواحي آمل في طبرسان بشمال شرقي طهران، كما في أنساب السمماني، ويقول عنه البيهني انه كان حكياً عالماً غلقاً بأخلاق حيلة وله رسالة لطيقة وفي واجب الوجود وشرح اسمه، وهذه الرسالة دالة على أنه كان ميرزاً في هذه الصناعة، بالغاً الغاية القصوى في عدم الإغبات. ورسالة في علم الاكبيره

ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي، وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق. وكذلك كتاب أقليدس (1): فقرأت من أوله خسة أشكال أو ستة عليه، ثم توليت بنفسي حلّ بقية الكتباب بأسسره - ثم انتقلت الى والمجسطيه (7) ولما فرغت من مقدماته وانتهيت الى الاشكال الهندسية، قال لي الناتلي: تولّ قراءتها وحلّها بنفسك، وأعرضها عليّ لابين لك صوابه من خطئه. وما كان الرجل يقوم (7) بالكتباب. وأخذت أحلّ ذلك الكتاب. فكم من شكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه، وفهمته إياه.

ثم فارقني الناتلي متوجهاً الى كركانج. واشتغلت انا بتحصيل الكتب من النصوص<sup>(4)</sup> والشروح: من الطبيعي، والإلهي. وصارت أبواب العلم تنفتح علي.

ثم رغبت في علم الطب، وصرت أقرأ الكتب المستفة فيه. وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة فلا جرم أنّ برزت فيه في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون على علم الطب. وتعهدت المرضى فأنفتح علي من أبواب المعالجات المقتبة من التجربة ما لا يوصف، وأنا مع ذلك أختلف الى الفقه وأناظر فيه، وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة.

ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفاً. فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة. وفي هذه المدة ما نحت لية واحدة بطولها، ولا اشتخلت النهار بغيره. وجمت بين يديّ<sup>(٥)</sup> ظهوراً، فكل حجة كنت أنظر فيها أثبت مقدمات قياسية. ورتبتها في تلك الظهور، ثم نظرت فيها عساها تنتج ، وراعيت شروط مقدماته، حتى تحقق لي الحق في تلك المسألة. وكلها كنت أتحبر في مسألة ولم أكن أظفر بالحد الأوسط في قياس، ترددت الى الجامع وصليت وابتهلت الى مبدع الكل، حتى فتح في المنعلق وتيسر

وكنت أرجم بالليل الى داري وأضع السراج بين يدي، وأشتغل بالقراءة والكتابة. فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف، عدلت الى شرب قدح من الشراب ريشها تعود إليُّ قوق، ثم أرجع الى القراءة. ومها أخذن أدل نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها، حتى ان كثيراً من المسائل اتضح لى وجوهها في المنام. وكذلك حتى استحكم معى جيع العلوم، ووقفت عليها بحسب الامكان الانسان. وكلُّ ما علمته في ذلك الوقت فهو كيا علمته الأن لم أزدد فيه الى اليوم، حتى أحكمت المنطق والطبيعي والرياضي. ثم عدلت الى الإلمي، وقرأت كتاب وما بعد الطبيعة، (١) فياً كنت أفهم ما فيه، والتبس عليٌ غرض واضعه، حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظاً، وأنا مع ذلك لا أفهم ولا المقصود به وأيست من نفسي وقلت: هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الورَّاقين، وبيد دلَّال مجلد ينادي عليه. فعرضه عليُّ فرددته ردّ متبرم، معتقداً أن لا فائدة من هذا العلم. فقال لي: اشتر مني هذا، فإنه رخيص أبيعكه بثلاثة دراهم، وصاحبه محتاج الى ثمنه. واشتريته، فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي وفي أغراض كتاب ما بعد الطبيعة، ورجعت-الى بيتى واسرعت قراءته. فأنفتح على في الوقت أغراض ذلك الكتاب، بسبب أنه كان محفوظاً على ظهر قلب. وفرحت بذلك، فتصدقت في ثباني يوم بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تعالى.

وكان سلطان بخارى في ذلك الموقت نوح بن منصور. واتفق له مرض تحير الأطباء فيه. وكان اسمي اشتهر بينهم بالتوفر على القراءة. فأجروا ذكري بين يديه، وسألوه احضاري. فخضرت وشاركتهم في مداواته.

وتوسمت بخدمته، فسألته يوماً الاذن لي في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب. فأذن لي. فدخلت داراً ذات بيوت كثيرة، في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض: في بيت منها كتب العربية والشعر، وفي آخر: الفقه، وكذلك في كل بيت كتب علم مفد.

فطالعت فهرست كتب الأوائل، وطلبت ما احتجت

<sup>(</sup>١) أي كتاب وأصول الهندسة، لاقليدس.

<sup>(</sup>٢) لبطليموس وهو في علم الفلك.

<sup>(</sup>٣) أي: يحسن فهمه.

<sup>(1)</sup> الصوص الأصلية للمؤلفين، لا الشروح.(٥) أي: بطاقات، خزازات بقيد فيها ما يريد تقيده

<sup>(</sup>٦) لارسط

اليه منها ورأيت ما لم يقع اسمه الى كثير من الناس، قط، وما كنت رأيته من قبل، ولا رأيته أيضاً من بعد. فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها، وعرفت مرتبة كل رجل في علمه.

فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري، فرغت من هذه العلوم كلها. وكنت اذ ذاك للعلم أحفظ، ولكنه اليوم معي أنضج، وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شيء.

وكان في جواري رجل يقال له أبو الحسير العروضي. فألني أن أصف له كتاباً جامعاً في هذا العلم. فصنعت له والمجموعه وسميته به. وأتيت فيه على سائر العلوم سوى الرياضي، ولي اذ ذاك احدى وعشرون من عمري.

وكان في جواري أيضاً رجل يقال له: أبو بكر البرقي، خوارزمي المولد، فقيه النفس، متوحد في الفقه والتفسير والزهد، ماثل الى هذه العلوم. فسالني شرح الكتب، فصنفت له كتاب والحاصل والمحصول؛ في قريب من عشرين مجلدة. وصنفت له في الأخلاق كتاباً سميته والبر والاثم، وهذان الكتابان لا يوجدان إلا عنده، فلم يُعِرُ أحداً ينسخ منها.

تم مات والدي، وتصرّفت بي الأحوال. وتقلّدت شيئاً من أحمال السلطان. ودعتني الضرورة الى الاخلال بخارى والانتقال الى كركانج. وكان أبو الحسين السهلي ملحب لهذه العلوم ميها وزيراً. وقدمت الى الأمير بها وهو علي بن مأمون م وكنت عمل زيّ الفقهاء إذ ذاك بطيلسان وتحت الحنك، وأثبترا لي مشاهرة دارة بكفاية مثل.

ثم دعت الضرورة الى الانتقال الى نسا، ومنها الى باورد، ومنها الى طوس، ومنها الى شقان، ومنها الى سمتقان، ومنها الى جاجرم رأس حد خراسان، ومنها الى جرجان وكان قصدي الامير قابوس. فاتفق في أثناء هذا أخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك. ثم مضيت الى دهستان، ومرضت بها مرضاً صعباً. وعدت الى جرجان. فاتصل أبو عبيد الجوزجاني بي، وأنشأت في حالي قصيدة فيها البيت القائل:

## لما عنظمت فليس مصر واسعي لما غلا ثمني عدمت المثتري (١)

الى هنا اننهى ما أملاه ابن سينا من أحوال حياته على تلميذه المخلص الوفي أبي عبيد الجوزجان، الذي تابع وصف سيرة حياة أستاذه، وذكر فهرسة كتبه ورسائله، وفصل القول في أحواله السياسية. وخلاصتها أن ابن سينا انتقل الى مدينة الريّ، واتصل بخدمة السيدة وابنها الملك مجد الدولة أبي طالب رستم بن فخر الدولة على.

ثم اتفت أسباب أوجب بالضرورة ذهابه الى قروين، ومنها الى همذان، واتصاله بخدمة كذبانويه. واتفقت له معرفة وشمس الدولة، وأمر باحضاره مجلسه بسبب قولنج أصابه، فعالجه حتى شفى. ففاز منه بخلع كثيرة، وصار من حاشبة الأمير شمس الدولة. ونهض شمس الدولة الى قرميسين لحرب عناز، وخرج ابن سينا معه في سلك خدمته. ثم توجه ناحية همذان منهزما راجعاً. ثم سألوه تقلد الوزارة، فتقلدها. شم اتفق على داره وأخذوه وحسوه، وسألوا الأمير شمس الدولة تقدا، فرفض الأمير. ثم أطلق سراح ابن سينا، فتوارى في دار أي سعد بن دخدوك أربعين يوماً. وعاود الأمير شمس الدولة مرض القولنج، فطلب ابن سينا فحضر، واعتذر اليه الأمير، واشتغل ابن سينا بعلاجه، وأعاد الوزارة اليه الذه

وهنا بدأ في كتابه العظيم والشفاء بناء على التماس من تلميذه أبي عبيد. فابتدأ بالطبيعيات من كتاب والشفاء وكان يتولى التدريس للتلاميذ بالليل لعدم فراغه أثناء النهار؛ ومن تلاميذه كان: أبو عبيد الجوزجاني، والمعصومي، وابن زيلة، وبهمنيار.

ولما توجه شمس الدولة الى طارم لحرب الأمير بهاء الدولة، توفي في الطريق من داء القولنج، وبويع ابنه. وطلبوا من ابن سينا تولي الوزارة، فرفض.

ثم اتصل بالأمير علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه واشتخل في خدمته. وقام باصلاح أداة رصد الكواكب،

 <sup>(1)</sup> ابن أن أصبحة - وغيون الأناء في طبقات الأطاء، ج ٦ ص ٦ وما

ووضع آلات ما سبقه بها أحد.

ووقعت الحرب بين أن سهل الحمدون صاحب مدينة الريّ من جهة السلطان محمود الغزنوي، وبين علاء الدولة صاحب أصفهان. فقصد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي أصفهان، في سنة خس وعشرين وأربعمائة ومعه أبو سهل الحمدون، فاستولى على أصفهان، ونهب خزائن علاء الدولة بن كاكويه.

ثم نهب أبو سهل الحمدون مع جماعة من الأكراد أمتعة ابن سينا وفيها كتبه.

وأصيب ابن سينا بداء القولنج، بسبب افراطه في الشراب والجماع. وساءت حاله، فَنَقَل محمولًا على محفة الى أصفهان. وكان يعالج نفسه، لكنه كان في غاية الضعف ثم حضر مجلس علاء الدولة وهو لم يبرأ من العلة كل البرء فكان يبرأ أسبوعاً ويمرض أسبوعاً.

وقصد علاء الدولة همذان ومعه ابن سينا. فعاود ابن سينا والقولنج في الطريق إلى أن وصل إلى همذان. وعلم أن قوته قد سقطت وأنها لا تفي بدفع المرض فأهمل أداة نفسه وأخذ يقول: المدبر الذي كآن يدبّر بدن قد عجز عن التدبير. والأن لا تنفع المعالجة. وبقى على هذا أياماً. ثم انتقل الى جوار ربه، وكان عمره ثلاثاً وخسين سنة، وكان موته في سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة، (١) (ابن أبي اصبعة، ج ٧). وحدد تاريخ الوفاة البيهقي فقال: ومات في الجمعة الأولى من رمضان سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة ودفن في همذان. وكان عمر الشيخ (ابن سينا) نحو (AA سنة) سنة من السنين الشمسية مع كسره<sup>(١)</sup>.

## مؤلفاته

أما مؤلفاته فخير حصر لها حتى الأن هو كتاب د. يحيى مهدوي، طهران، سنة. ١٩٥١، فنحيل القارىء الذي يطلب البحث المستقصى الى هذا الكتاب ونجتزىء ها هنا بذكر بعض الكتب الرئيسية، من كتبه العربية دون الفارسية:

1- والشفاء في أربعة أقسام: المنطق، الرياضي، الطبيعي، الإغيات. وقد نشرنا نحن منه والسرهان،

(١) البيهقي. وتنمة صوال الحكمة، ص ٧٠ دمشق، سنة ١٩٤٦

١٨٨٩، ثم هـ. كوربان سنة ١٩٥٢

(القاهرة، سنة ١٩٥٤)، و دالشعر، (سنة ١٩٥٣، ١٩٦٤) وذلك من قسم المنطق. ونشر معظم المنطق والنفس والإلهيات ضمن المجموعة التي نشرت في القاهرة ضمن الاحتفال بالذكري الألفية لابن سينا (سنة ١٩٥٢، ۔ ښه ۱۹۷۱).

أما القسم الطبيعي فلا نزال نعتمد فيه على طبعة حجرية في طهران سنة ١٨٨٦

٧\_ والنجاة، \_ طبع في القاهرة سنة ١٣٣١ هـ / ۱۹۲۸ م، ط۲ سنة ۱۹۲۸

Forget في ليدن سنة ١٨٩٢

 ٤ - اكتاب الانصاف، \_ نشرنا نحن ما تبقى منه في كتابنا: وأرسطو عند العرب؛ (القاهرة سنة ١٩٤٧).

٥ \_ ومنطق المشرقيين، \_ طبع في القاهرة، سنة 141.

٦- والرسالة الأضحوية في أمر المعاده - طبع في القاهرة سنة ١٩٤٩

٧ \_ وعيون الحكمة؛ م نشرناه في القاهرة سنة 1906

۸ \_ ورسالة في ماهية العشق، \_ نشرها ميرن Mehren سنة ١٨٨٩، ثم أحمد آتش (استانبول سنة ١٩٥٣).

٩ وأسباب حدوث الحروف، . نشرها الأستاذ خانلىرى، طهران ستة ١٣٣٣ هـ ش.

١٠ ـ ارسالة في الحدودة ـ طبع في مصر ضمن مجموعة بعنوان: وتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، القاهرة سنة ١٣٢٦ هـ.

١١ ـ ورسالة في أفسام العلوم العقلية مـ طبعت في المجموعة المذكورة.

١٢ ـ درسالة في اثبات النبوات، طبعت في المجموعة المذكورة.

١٣ ـ درسالة حى بن يقظان، نشرها ميرن سنة

۱۴ ـ درسالة الطيره ـ نشرها ميرن، ليدن، سنة ۱۸۸۹

١٥ ـ كتاب والمباحثات، \_ نشرناه في كتابنا وأرسطو
 عند العرب؛ القاهرة سنة ١٩٤٧

١٦ - كتاب والتعليقات؛ - نشرناه في القاهرة سنة
 ١٩٧٣ -

۱۷ \_ کتاب «القانون في الطب» \_ طبع أولًا في روما سنة ۱۵۹۳، ثم طبع في القاهرة (بولاق) سنة ۱۲۹۱ هـ / ۱۸۷۷ م.

فلسفت، ۱ المنطسق

تشاول ابن سيسًا علم المسطق في معظم كتب. الأساسية:

في دالشفاء، على أوسع نطاق واستقصاء عرفناه في العالم الاسلامي.

وفي والاشارات والتبيهات، وفي ومنطق الشرقين، الذي هو من بقايا كتاب والانصاف، وفي والنجاة، (ص لا ي من ٩٣) القاهرة سنة ١٩٣٨)، وفي وعيون الحكمة، (ص ١ ـ ص ١٥ في نشرتنا، القاهرة سنة ١٩٥٤)، وفي والحكمة العروضية، وهو أول ما ألفه في هذا الباب، وفي والحكمة العلائية، (ودائش نامه علائي، ص ١ ـ ١٠٤ نشرة خراساني، طهران، ١٣٥٥ هـ في)، وفي والقصيدة المؤوجة، في والمنطق، تناوله نظاً.

لكن السؤال هو: هل أن ابن سينا بشيء جديد أضافه الى ما ورد عند أرسطو وشرّاحه اليونانيين أو شرّاحه العرب مثل ابراهيم المرّوزي ومتى بن يونس والفارابي؟

لو قرأنا منطق والشفاء لم نجد فيه جديداً على ما قاله أرسطو وشراحه، وهو نفسه يعترف بذلك. اذ يقول انه يحاذي نص أرسطو في كتبه المنطقية، وفراه فعلاً يقتب النص أحياناً بحروفه، وأحياناً يدبجه في داخل كلامه، وفي الغالب يعرض المسائل الواردة في كتب أرسطو المنطقية، دون تقيد بنص، ويورد الأمثلة إما عن كتب أرسطو هذه،

وإما بالاستعارة من علم الطب.

كذلك ومنطق المشرقيين، الذي كنا نتوقع أن نجد فيه ما أعلنه في مقدمته من رغبة في التجديد ليس فيه شيء اكثر مما ورد في سائر كتبه في المنطق.

وفيها عدا بعض التفصيلات الفرعية الصغيرة (مثل الأقيسة المؤلفة من شرطيات فقط) لا نكاد نجد لابن سينا شيئاً يضيفه على منطق أرسطو وشراحه.

وإنما يمتاز ابن سينا بقدرته الهائلة على استيعاب أرسطو وشراحه، وحسن عرضه التفصيل<sup>(1)</sup>

ما بعد الطبيعة ٢ الحكمة وأقسامها

وغضي من المنطق الى بيان مذهبه في الإلهيات وما بعد الطبيعة بوجه عام. ونبدأ ببيان تعريفه للفلسفة ـ أو الحكمة كها يسميها ـ وأقسامها.

يقول ابن سينا في كتاب «عيون الحكمة» «الحكمة استكمال النفس الانسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق المنظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية.

والحكمة المتعلقة بالأمور النظرية التي إلينا أن نعلمها وليس إلينا ألبتة أن نعملها ـ تسمى حكمة نظرية . والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التي إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى حكمة عملية . وكل واحدة من الحكمتين تنحصر في أقسام ثلاثة: فأقسام الحكمة العملية: حكمة مدنية، وحكمة منزلية، وحكمة خلقية ومبدأ هذه الثلاثة مستفاد من جهة الشريعة الإلهية، وكمالات حدودها تستين بالشريعة الإلهية، وتتصرف فيها بعد ذلك القوة البشرية من البشر بمعرفة القوانين العملية منهم، وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات.

والحكمة المدنية فائدتها أن تعلم كيفية المشاركة التي تقع فيها بين أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الانسان والحكمة المنزلية فائدتها ان

 <sup>(</sup>١) لمريد من البحث في هذه المسألة راجع تصدير نشرتا لكتاب والبرهان.
 لاس سبنا، ص ٣٥ ـ ١٦ ، الفاهرة سنة ١٩٦٦.

تعلم المشاركة التي ينبغي أن تكون بين أهل منزل واحد لتنظم به المصلحة المنزلية. والمشاركة المنزلية تتم بين زوج وزوجته، ووالد ومولود، ومالك وعبد. وأما الحكمة الخلقية ففائدتها أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لنزكو بها النفس، وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطقر عنها النفس.

وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة: حكمة تتعلق بما في الحركة والتغير، وتسمى حكمة طبيعية، وحكمة تتعلق بما من شأنه أن يجرّده الذهن عن التغير وان كان وجوده غالطأ للتغير، ويسمى حكمة رياضية، وحكمة تتعلق بما وجوده يستغني عن غالطة التغير فلا بخالطه أصلاً، وان خالطه فبالعرض، لأن ذاته مفتقرة في تحقيق الوجود إليه، وهي الفلسفة الأولية، والفلسفة الإلهية جزء منها وهي معرفة الربوبية.

ومبادى، هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه، ومتصرّف على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة

ومن أوتي استكمال نفسه جاتين الحكمتيين والعمل على ذلك باحداهما، فقد أوتى خيراً كثيراً الا

وهذا تصنيف شامل لأقسام العلوم الفلسفية، فيه تحديد دقيق لموضوعاتها. ويتسم بالأحكام أكثر مما في واحصاء العلوم، للفاران.

ولنأخذ الآن في عرض أهم آراء ابن سينا في الالهات.

•ب-العسلم الإلهسي ١ ـ الموجسود

وابن سينا يعرَف العلم الإلهي بما عرَّفه به أرسطو، وهو أنه بحثُ في الوجود المطلق وأحواله ولواحقه ومبادئه. يقول ابن سينا: والفلسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود، ومطلوبها: الأعراض الذاتية للموجود بما همو موجود ـ مثل الوحدة والكثرة والعلية وغير ذلك؟ (٢٠)

والموجود اما جوهر وهو الذي لا يحل في مؤضوع أي هو ما يقوم بذاته، واما عرض، وهو الذي يحل في غيره ولا يقوم بذاته وحده. والأول مثل الانسان، الفرس، الوردة الخ. والأعراض مثل اللون، والحجم، والمكان، والزمان، الخ.

ووالجوهر اربعة: وجوهر مع أنه ليس في موضوع (فإنه) ليس في مادة، وجوهر هو في مادة. والقسم الأول ثلاثة أقسام: فإنه اما أن يكون هذا الجوهر مادة، أو ذا مادة، أو لا مادة ولا ذا مادة، والذي هو ذو مادة وليس فيها هو أن يكون منها. وكل شيء من المادة وليس عادة فيحتاج الى زيادة على المادة وهي الصورة، فهذا الجوهر هو المركب. فالجواهر أربعة: ماهبة بلا مادة، ومادة بالا صورة، وصورة في مادة، ومركب من مادة وصورة (م

وأولى الأشياء بالتوجود هي الجنواهير، ويتلوها الأعراض. وأولى الجواهر بالتوجود الجنواهر التي ليست بأجام.

وأول الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر المفارق غير الجسماني، ويتلوه الصورة، ويتلوه الجسم، وتتلوه الهيولى المحضة، إذ هي محل لنيل الوجود وليست سبباً يعطي الوجود، ثم العرض.

والهيولى أو المادة لا تتجرد عن الصورة، بل توجد دائمًا مقارنة لصورة. أذ الا يجوز أن تفارق الصورة الجسمية وتكون موجودة بالفعل، لأنها أن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو: أما أن يكون لها وضع وحيز في الوجود الذي لها حينتذ، أو لا يكون. فإن كان لها وضع وحيز، وكان يمكن أن تنقسم، فهي لا عالة ذات مقدار، وقد فرضت لا مقدار لها عدا خلف. وأن لم يمكن أن تنقسم ولها وضع، فهي لا عالة نقطة ويمكن أن ينتهي اليها فرضة ولا يمكن أن تكون منفردة الذات منحازتها، لأن خطا أذا أنتهي اليها، لاقاها بنقطة أخرى غيرها، ثم أن لا تعلق النوا المتعلق التي تلاقيها أن تتباين النقطتان عن جنبيها فتكون المتوسطة التي تلاقيها أثنان لا تتلاقيان تنقسم بينها وقد فرضت غير منقسمة، وأما أن تكون النقطتان تلاقيها

 <sup>(</sup>۱) ابن سینا: وعیون الحکصة، ص ۱۱. ۱۷، شرت فی اتفاهرة سة
 ۱۹۰۱

<sup>(</sup>۲) الكتاب ممنه ص ۱۷

سارية في ذات كل واحد منها وذاتها منحازة عن الخطين نقطتان فلا القطين، فللخطين نقطتان عن الخطين، فللخطين نقطتان غير الأوليين هما نهايتاهما، وفرضناهما نهايتهما مدا خلف، (١) ويستمر ابن سينا في هذه البرهنة المعقدة حتى يصل في النهاية الى اثبات أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية، وفي هذا يسير وفقاً لرأي أرسطو في مقابل رأي أفلاطون. لكنه في هذا يناقض ما قاله في وعيون الحكمة، وأفلاطون. لكنه في هذا يناقض ما قاله في وعيون الحكمة، وأوردناه منذ قليل حين قال يوجود مادة بلا صورة، وسراه يضطر الى التخلي عن رأي أرسطو هذا حين يصل الى الكلام عن الجواهر المفارقة. لكن هذا التناقض يقوم في صلب الفلسفة الاسلامية كلها لأنها جمعت بين أرسطو وأفلاطون في مركب متنافر منذ البداية في كثير من المسائل.

## ۲ - الموجود محسوس ومعقول

وينبه ابن سينا إلى دما قد يغلب على أوهام الناس (من) أن الموجود هو المحسوس ، وأن ما لا يناله الحس بجوهره ، ففرض وجوده محال ، وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم ، أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم ، فلا حظ له من الوجوده (7).

ويرد ابن سينا على هذا الوهم الشائع ببيان أن الناس يتفقون على وجود المعنى الكلي ، وهو المشترك بين الكثيرين مثل ه انسان ع في وقوعه على زيد وعمرو بمعنى واحد موجود. واذن فان البحث في المحسوسات نفسها يفضي الى الاعتراف بوجود غير عسوس هو المعاني الكلية التي تشترك فيها أنواع من المحسوسات

## ٣ \_ العلية

والشيء ينال وجوده بعلّة ومعلوليته اما باعتبار ماهيته وحقيقته ، أو باعتبار وجوده فالمثلث حقيقته متعلقة بالسطح والأضلاع ، وهما علناه المادية والصورية ، أما من حيث وجوده فقد يتعلق بعلة أخرى أيضاً غير هذه ، ليست هي علة تقوم مثلثيته وتكون جزها من حدها ، وتلك هي العلة الفاعلية أو الغائية التي هي علة والغائية التي هي علة أو الكتاب

نفسه ص 117) والغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات ، بل تفيد فاعلية الفاعل فهي اذن علة غائية بالنسبة الى المعلول ، وفاعلية بالنسبة الى الفاعل

و والفاعل الذي يفيد الشيء وجوداً بعد عدمه يكون للفعوله أمران عدم قد سبق، ووجود في الحال وليس للفاعل، في عدمه السابق، تأثير، بل تأثيره في الوجود الذي للمفعول منه فالمفعول انحا هو مفعول الأجل أن وجوده من غيره، لكن عرض أن كان له عدم من ذاته وليس ذلك من تأثير الفاعل ه؟

والقوة تطلق على مبدأ التغيير في أخر من حيث انه آخر ومبدأ التغيير يكون اما في المنفعل ، وهو القوة الانفعالية ، واما في الفاعل وهو القوة الفعلية ﴿ ويقال قوة لِمَا بِهِ يَجُوزُ مِنْ الشيء فعل أو انفعال ، ولما به يصير الشيء مقوماً لأخر ، ولما به يصير الشيء غير متغير وثابتاً ، فان التغير مجلوب للضعف وقوة المنفعل قد تكون محدودة نحوشيء واحد ، كقوة الماء على قبول الشكل فان فيه قوة قبول الشكل وليس فيه قوة حفظه وفي السمع قوة عليهما جميعاً ﴿ وَفِي الْهَيُولُ الْأُولُ قُوهُ الْجُمِيعُ ، ولكن بتوسط شيء دون شيء وقد يكون في الشيء قوة الفعالية بحبب الضدين ، كما أن في السمع قوة أن يتسخن وأن يتبرد . وقوة الفاعل قد تكون محدودة نحوشي، واحد كقوة النار على الاحراق فقط، وقد تكون على أشياء كثيرة كقوة المختارين(٥) وقد يكون في الشيء قوة على كل شيء ، ولكن بتوسط شيء دون شيء وقد تكون القوة الفعلية على الضدين جيعاً كقوة المختارين منا والقوة الفعلية المحدودة اذا لاقت القوة المنفعلة حصل فيها الفعل ضرورة ، وليس كذلك في غيرها مما يستوى فيها الأضداد

وقد تغلط لفظة القوة فيتوهم أن القوة على الفعل هي القوة المقابلة لما بالفعل والفرق بينها أن هذه القوة الأولى تبقى موجودة عندما تفعل ، والثانية انما تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل ، (\*)

وهذا تحليل جيد لفكرة العلية والفعل

<sup>(</sup>١) ابن سينا: والنجاة، ص ٢٠٢، القاهرة، ط ٢ سنة ١٩٣٨

<sup>(</sup>٢) ابن سينا . و الاشارات والنبيهات ، ص ٢٥٥ ، الفاهرة ، دار المعارف ، سه

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢١٣ القاهرة ، سنة ١٩٣٨

<sup>(</sup>١) أي الانسان الدي هو حر غنار.

<sup>(</sup>٥) ابن سيماً ، والنجاة ، ص ٢١٤ ـ ٢١٥

ومن هذا التحليل يخلص ابن سينا الى برهان على وجود علة أولى واحدة

## ٤ ـ اثبات علة أولى

وهذا البرهان انما نجده في 1 الاشارات والنبيهات 2 وقد أقامه على مبدأين

الأول أن العالم سلسلة مرتبة من علل ومعلولات والثاني أن هذه السلسلة تنتهي بالضرورة الى علة أولى لا علة لها

وذلك لأن و كل جملة كل واحد منها معلول ، فانها تقتضي علة خارجة عن آحادها وذلك لأنها اما أن لا تقتضي علة أصلا ، فتكون واجبة غير ممكنة \_ وكيف يتأتى هذا وانما تجب بآحادها ؟ واما أن تقتضي علة هي الاحاد بأسرها ، فتكون معلولة لذاتها ، فان تلك الجملة والكل شيء واحد وأما الكل \_ بمعنى كل واحد \_ فليس تجب به الجملة \_ واما أن تقتضي علة هي بعض الأحاد ، وليس بعض الأحاد أولى بذلك من بعض ، اذا كان كل واحد منها معلولا ، لأن علته أولى بذلك \_ واما أن تقتضي علة خارجة عن الأحاد كلها ، وهو الله قرد )

ويمكن تلخيص هذا على نحو أبسط هكذا

كل جملة أي سلسلة من الأشياء كل واحد منها معلول اما أنها تقشض علة خارجة عنها ، واما لا تقتضي

فان لم تقتيض ، فانها تكون واجبة الوجود ، مع أننا قلنا ان كل واحد منها معلول للاخر

واما أن تقتضي وهذا ينقسم الى ثلاثة أقسام ، لأن علة الجملة اما أن تكون كل الأحاد (أي افرادها) ، أو بعضها ، أو شيئا اهارجاً عنها والأول باطل ، لأن الشيء لا يكون علة نفسه والثاني باطل ، اذ ليس بعض الأحاد أولى بذلك من بعض ، ما دام كل واحد منها معلولا فلم يبق الآ القسم الثالث وهو أن تكون علة الجملة شيئا خارجاً عنها \_ وهو المطلوب

واذن فكل سلسلة تنتهي الى واجب الوجود بذاته

 ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معاً فانه ان رفع غيره أو لم يعتبر وجوده لم يخل: اما أن بيقي وجوب وجوده على حاله فلا يكون وجوب وجوده بغيره ، ـ واما أن لا يبقى وجوبوجوده، فلا بكون وجوبوجوده بذاته وكل ما هو واجب الوجود بغيره فانه ممكن الوجود بذاته ، لأن ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوده تابع لنسبة ما واضافة والنسبة والاضافة اعتبارهما غيراعتبار نفس ذات الشيء التي لها نسبة واضافة ثم وجوب الوجود انما يتقرر باعتبار هذه النبة فاعتبار الذات وحدها لا يخلو اما أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود ، أو مفتضيا لامكان الوجود ، أو مفتضيا لامتناع الوجود ولا يجوز ان يكون مقتضياً لامتناع الوجود، لأن كل ما امتنع وجوده بذاته لم يوجد ولا بغيره، وأما أن يكون موجوداً مقتضياً لوجوب الوجود فقد قلنا ان ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره فبقي أن يكون باعتبار ذاته عكن الوجود، وباعتبار أيقاع النسبة الى ذلك الغير واجب الوجود ، وباعتبار قطع النسبة التي الى ذلك الغير : ممتنع الوجود ، وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجوده(٢).

# البرهان على واجب الوجود بواسطة فكرة الممكن والواجب

على أن ابن سينا يعطي لهذا البرهان صورة أخرى غير التي وجدناها عند الفاراي ، وهي القائمة على فكرة الممكن والواجب

وقد عقد في a النجاة ، فصلا لأثبات واجب الوجود على هذا النحو هكذا

د لا شك أن هنا وجوداً وكل وجود فاما واجب،
 واما محكن فان كان واجبا، فقد صح وجود الواجب وهو
 المطلوب

وان كان ممكنا ، فإنّا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده الى واجب الوجود وقبل ذلك فاننا نقدم مقدمات

١ - فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون في زمان واحد لكل
 عكن الذات علل عكنة الذات بلا نباية وذلك لأن جيعها
 اما أن يكون موجوداً معاً ، واما أن لا يكون موجوداً معاً فان

<sup>(</sup>٢) ابن بنا والجاة ۽ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦

لم يكن موجوداً معا غير المتناهى في زمان واحد ، ولكن واحد قبل الآخر ، فلنؤخر الكلام في هذا ﴿ وَامَا أَنْ يَكُونُ مُوجُودًا ﴿ معاً ولا واجب وجود فيه ، فلا يخلو اما أن تكون الجملة بما . هي تلك الجملة ـ سواء كانت متناهية أو غير متناهية ـ واجبة الوجود بذاتها ، أو ممكنة الوجود فان كانت واجبة الوجود بذاتها ، وكل واحد منها ممكن ، بكون الواجب الوجود متقوّما بمكنات الوجود . هذا خلف وان كانت محكنة الوجود بذاتها ، فالجملة محتاجة في الوجود الى مفيد الوجود فاما أن بكون خارجاً منها ، أو داخلا فيها فان كان داخلًا فيها فاما أن يكون واحد منها واجب الوجود ، وكان كل واحد منها ممكن الوجود ـ هذا خلف واما أن يكون ممكن الوجود ، فيكون هو علة لوجود الجملة ، وعلة الجملة علة أولا لوجود اجزائها ـ ومنها هو ـ فهو علة لوجود نفسه ﴿ وهذا ـ مع استحالته ـ ان صحَّ فهو من وجه ما ، نفس المطلوب فان كل شيء يكون كافياً في أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود ، وكان ليس واجب الوجود ـ هذا خلف

فبقي أن يكون خارجاً عنها ولا يمكن أن يكون علة ممكنة ، فأنا جمعنا كل علة ممكنة الوجود في هذه الجملة فهي اذن خارجة عنها ، وواجبة الوجود بذائها

فقد انتهت المكنات الى علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة ممكنة ، بلا نهاية

٢ ـ ونقول أيضاً أنه لا يجوز أن يكون للعلل عدد متناه ،
 وكل واحد منه ممكن الوجود في نفسه ، لكنه واجب بالآخر ،
 الى أن ينتهى اليه دوراً

ولنقدم مقدمة أخرى فنقول ان وضع عدد متناه من عكنات الوجود بعضها لبعض علل في الدور فهو أيضاً عمال وتبين (أي هذه المسألة) بمثل بيان المسألة الاولى وبخصها أن كل واحد منها يكون علة لوجود نفسه ، ومعلولا لوجود نفسه ، ومعلولا لوجود نفسه ، ويكون حاصل الوجود عن شيء اتما بحصل بعد حصوله بالذات وما توقف وجوده على وجود ما لا يوجد الا بعد وجوده ، البعدية الذاتية ، فهو عمال الوجود . وليس حال المتضايفين هكذا: فإنها معاً في الوجود، وليس يتوقف وجود المحدما فيكون بعد وجود الأخر ، بل توجدهمامعاً: العلة أحدهما فيكون بعد وجود الأخر ، بل توجدهمامعاً: العلة تقدم ، وللاخر تأخر مثل الأب والابن ، فتقدمه من جهة غير جهة الاضافة فان تقدمه من جهة وجود الذات ، ويكونان حما من جهة الاضافة ، الواقعة بعد حصول الذات ، ويكونان

الابن يتوقف وجوده على وجود الآب ، والآب يتوقف وجوده على وجود الابن ، ثم كانا ليا معا بل أحدهما بالذات بعد ، لكان لا يوجد ولا أحد منها وليس المحال هو أن يكون وجود ما يوجد مع الشيء شرطاً في وجوده ، بل وجود ما يوجد عنه وبعده ه(١)

ويتعمق ابن سينا تفصيل هذا البرهان أكثر فأكثر بعد ذلك ، مما لا عمل لعرضه ها هنا

## ه ـ البرهان على المحرك الأول

كذلك يورد ابن سينا ( ص ٢٤٠ ـ ٣٤٣ ) البرهان على وجود عمل أول لا يتحرك ، وهو البرهان الأرسطي الشهير . فلا داعى لاطالة الكلام ها هنا بذكره<sup>(٢)</sup>

## ٦ ـ صفات واجب الوجود

واجب الوجود غير مقول على كثيرين ، وواجب الوجود و هو واجب الوجود من جيع جهاته ولانه لا ينقسم بوجه من الوجود ، فلا جزء له ولا جنس له واذلا جنس له ، فلا فصل له ولان ماهية يعرض لها الوجود ، فلا ماهية يعرض لها الوجود فلا جنس له إذ لا مقول عليه وعلى غيره في جواب ما هو شيء واذ لا جنس له ولا فصل ، فلا خد له واذ لا موضوع له ، فلا ضد له واذ لا نوع له ، فلا نذ له واذ هو واجب الوجود من جميع جهاته ، فلا تغير له وهو عالم ، لا نه عجتمع الماهيات ، بل لانه مبدؤها ، وعنه يفيض وجودها

وهو معقول وجود الذات، فإنه مبدأ وليس أنه معقول وجود الذات غير أن ذاته عرَّدة عن المواد ولواحقها التي لأجلها يكون الموجود حسَّيا، لا عقليا.

وهو قادر الذات، لهذا بعينه، لأنه مبدأ عالم بوجود الكل عنه. وتصوَّر حقيقة الشيء - إذا لم يحتج في وجود تلك الحقيقة إلى شيء غير نفس التصوّر - يكون العلم نفسه قدرة. وأما إذا كان نفس التصوّر غير موجب، لم يكن العلم قدرة.

وهناك فلا كثرة، بل إنما توجد الأشياء عنه من جهة

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١

 <sup>(</sup>٣) واجع شرح هذا الرهان كها عرضه أرسطو في كتابنا - و أرسطوه ، الفاهرة ط
 ١ -- ١٩٩٣ -

واحدة. فإذا كان كذلك، فكونه عالما بنظام الكل الحسن المختار هو كونه قادرا بلا اثنينية ولأغيرية.

وهذه الصفات له لأجل اعتبار ذاته مأخوذا مع اضافة. وأما ذاته فلا تتكثر \_ كها علمت \_ بالأحوال والصفات، ولا يحتم أن تكون له كثرة اضافات وكثرة مىلوب، وأن يُعل له بحسب كل اضافة: اسم عصل، ويحسب كل سلب: اسم عصل. فإذا قبل له: وقادره فهو تلك الذات مأخوذة بإضافة صحّة وجود الكل عنه الصحة التي بالإمكان العام، لا بالإمكان الخاص. فكل ما يكون عنه يكون بلزوم عندما يكون، لأن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته.

وإذا قيل: «واحد» يعني به: موجود لا نظير له، أو موجود لا جزء له. فهذه التسمية تقع عليه من حيث اعتبار السلب.

وإذا قيل: هحقه عنى أن وجوده لا يزول، وأن وجوده هو على ما يعتقد منه. وإذا قيل: «حيه عنى أنه موجود لا يفسد، وهو مع ذلك على الإضافة التي للعالم العاقل.

واذا قبل: «خير محض» يعني به أنه كامل الوجود بري، عن القوة والنقص. فإن شر كل شيء نقصه الخاص. ويقال له: خير، لانه يؤتي كل شيء خيريته»(١)

وواجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول: إنه يعقل ذاته، وهو اذن معقول لذاته، وعاقل لذاته، وكونه عاقلا ومعقولا لا يوجب أن يكون في ذاته اثنينية في الذات ولا في الاعتبار، إذ المقصود هو أن له ماهية بجردة هي ذاته. واذن فكونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة.

وهو أيضا بذاته معشوق وعاشق، ولذيذ وملتذ. اذ ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الماهية عقلية محضة، خيرية محضة، بريثة عن كل واحد من أنحاء النقص، واحدة من كل جهة. والواجب الوجود له الجمال والبهاء المحض. وهو مبدأ كل اعتدال هو في كثرة تركيب أو مزاج، فيحدث وحدة في كثرته وجمال كل شيء وبهاؤه هو أن يكون على ما يجب له. فكيف جمال ما يكون على ما يجب في الوجود الواجب إ وكل جمال ملائم وخير مدرك فهو عبوب ومعشوق. وكلها كان الاحراك أشد اكتناها واشد تحقيقا،

والمدرك اجمل وأشرف ذاتا، فاحباب القوة المدركة إلاه واعتزازها به أكثر. فالواجب الوجود ـ الذي في خاية الجمال والكمال والبهاء والذي يعقل ذاته، بتلك الغاية في البهاء والجمال ويتمام التعقل، ويتعقل العاقل والمعقول على أنها واحد بالحقيقة ـ تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق،

الأسامي، فمن استبشعها استعمل غيرهاه (٢٠). أما كيف يعفل واجب الوجود الأشياء، فانه اذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل وجود، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد

وأعظم لاذ وملتذ ولبس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه

عنها، ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما واجبا بسه ، (الكتاب نفسه ص ٢٤٧).

انه يعلم الأسباب ومطابقتها، فيعلم بالضرورة ما تتأدى اليه، وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات. ومعنى هذا أن الله إنما يعلم الكليات، وبعلمه اياها يكون مدركا للأمور الجزئية من حيث هي كلية، أعني من حيث ما لها من صفات كلية. وقد أشار الغزالي في دالتهافت، إلى رأي ابن سينا هذا وهو أن ابن سينا زعم أن الله ويعلم الأشياء علما كليا لا يدخل تحت الزمان، ولا يختلف بالماضي والمستقبل والآن. ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع كليه (٢).

## ٧ ـ صدور الأشياء عن واجب الوجود

الله فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضا تاما مباينا لذاته. وفيض الكل عنه ليس على سبيل قصد منه، كذلك ليس كون الكل عنه على سبيل الطبع، بأن لا يكون وجود الكل عنه بغير معرفة ولا رضا منه، إذ كيف يصح هذا عنه وهو عقل محض.

ووإنما يعقل وجود الكل عنه على أنه هو مبدؤه، وليس في ذاته مانع أو كاره لصدور الكل عنه، وذاته عالمة بأن كماله وعلوه بحيث يفيض عنه الخير، وأن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاته. (وهو) راض بما يكون عنه. فالأول راض بفيضان الكل عنه.

<sup>(</sup>٢) ابن سينا و النحاة ، ص ٢٤٠

 <sup>(</sup>٣) أبو حامد الغزال و نيافت الفلاسفة ، ص ١٦٤ ، المطبعة الكاثوليكية .

 <sup>(</sup>۱) ابن سينا ، وعيون الحكمة ، ص ٥٨ ـ ٥٩

ولكن الحق الأول إنما عُقْلُه الأول وبالذات أنه يعقل ذاته، التي هي لذاته مبدأ لنظام الخير في الوجود. فهو عاقل لنظام الخير في الوجود كيف ينبغي أن يكون، لا عقلا خارجا عن الفوة الى الفعل، ولا عقلا متنقلا من معقول الى معقول، فان ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه... بل عقلا واحدا معا، ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود اذ يعقل أنه كيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله (1).

ولا يجوز أن تكون أول المبدعات عنه كثيرة: لا بالعدد، ولا بالانقسام الى مادة وصورة بل ان أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد، وذاته وماهيته موجودة لا في مادة، أي أنه عقل محض لأنه صورة لا في مادة، وهو أول العقول المفارقة، وويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل الشويقه(٣).

ذلك أن المحرك الأول انما يحرّك على سبيل التشويق الى الاقتداء بأمره ، وذلك للتشبه بالخير المحض

وهكذا نرى ابن سينا يمزج بين نظرية الفيض عند أفلوطين ، وبين نظرية العشق التي قال بها أرسطو في نفسير حركة الجسم الاقصى عن الله ، بالرغم من انها مختلفتان !

## ٨ ـ العقول المفارقة

والمتحرك الأول واحد لكن لكل كرة من كرات السهاء عمركاً قريباً بخصها ومعشوقاً بخصها

وأول المفارقات الخاصة عمرك الكرة الأولى ، وهي كرة الثوابت وهنا يشير ابن سينا الى رأي أرسطو الذي ويضع عددها عدد الكرات المتحركة على ما ظهر في زمانه ، ويتبع عددها عدد المبادى، المفارقة ، (ص ٢٦٦) ثم يشير الى رأي أفضل أصحابه أعني اتباعه وهو الاسكندر الافروديسي حين يقول في رسالته التي وفي مبادى، الكل و (٢): وان عمرك جملة السهاء واحد ، لا يجوز أن يكون عدداً كثيراً ، وان لكل كرة عركاً ومعشوقاً بخصانها ، (ص ٢٦٦)

العقول المفارقة اذن كثيرة العدد ، لكنها ليست موجودة

معاً عن الأول ، و بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول عنه ثم يتلوه عقل وعقل ولأن تحت كل عقل فلكا بمادته وصورته التي هي النفس ، وعقلاً دونه ، فتحت كل عقل ثلاثة أشباء في الوجود فيجب أن يكون أمكان وجود هذه الثلاثة عن ذلك المقل الأول في الإبداع ، لأجل التثليث المذكور فيه والأفضل يتبع الافضل من جهات كثيرة

فيكون اذا العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته، وبما يعقل ذاته: وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها، وهي النفس. وبطبيعة امكان الوجود الحاصلة له المندرجة في تعقله لذاته: وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة في جلة ذات الفلك الأقصى بنوعه، وهو الأمر المشابك للقوة.

فيها يعقل الأول: يلزم عنه عقل وبما يختص بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزئيها أعني المادة والصورة، والمادة بتوسط الصورة أو بمشاركتها، كها أن امكان الوجود يخرج الى الفعل بالفعل الذي يجاذي صورة الفلك

وكذلك الحال في عقل عقل ، وفلك فلك ، حتى ينتهي الى العقل الفعّال الذي يدبّر أنفسنا. وليس يجب أن يذهب هذا المعنى الى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق ها<sup>(6)</sup>

والخلاصة أن كل عقل ا بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل أخر دونه ، وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه وجرمه ، وجسرم الفلك كمائن عنسه ، ومستبقى بتسوسط النفس الفلكية ، (°)

ولكل فلك نفس هي كماله وصورته ، لكن هذه النفس لبست جوهراً مفارقاً مثل العقل ذلك أنها تحرك وتحدث التغيير في حركات الجرم . و واذا كان الأمر على هذا فلا يجوز أن تكون أنفس الأفلاك تصدر عنها أفعال في أجسام أخرى غير أجسامها الا بوساطة أجسامها فان صور الأجسام وكمالاتها على صنفيها ه (ص ٢٧٨) اما صور قوامها يكون بواد الأجسام ، واما صور يكون قوامها بذاتها ، لا بجواد الأجسام ، وهما الأخيرة هي حالة أنفس الأفلاك وعلى هذا فان القوى السماوية المتعلقة بأجسامها لا تفعل الا بواسطة هذه الأجسام ، وعال أن تفعل بواسطة الجسم نفسا ، لأن الجسم الأجسام ، وعال أن تفعل بواسطة الجسم نفسا ، لأن الجسم لا يكون متوسطاً بين نفس ونفس فيا دامت تفعل نفسا بغير

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) انظرها في كتابنا و أرسطو عند العرب ، القاهرة سة ١٩٤٧

<sup>(</sup>ه) ابن سينا . و النجاة ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸

<sup>(</sup>٥) الكتاب نفسه ص ٢٨٠

نوسط الجسم ، فان لها انفراد قوام من دون الجسم واختصاصا بفعل مفارق لذاتها ولذات الجسم فالذي يحرك أجسام الأفلاك هو نفوسها

وفي كتاب التعليقات المقول ابن سينا ان الأشياء الكواكب بالقوة الا بالفعل الله فليس لها أن تعقل الأشياء دفعة الله بل شيئا بعد شيء الا أن تتخيل الحركات دفعة بل حركة بعد حركة الكانت تتحرك الحركات كلها معا المواكب في دواتها كثرة ـ اذ كان فيها تركيب من مادة وصورة هي النفس ـ كان في عقولها نقصان وانما الكمال حيث تكون البساطة وهي الأول والعقول الفعالة (1).

## ٩ ـ العناية الالهية

يعرّف ابن سينا العناية بأنها • احاطة علم الأول بالكل ، وبالواجب أن يكون عليه الكل ، حتى يكون على أحسن النظام ، وبأن ذلك واجب عنه ، وعن احاطته به ، فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منع لفيضان الخير في الكل ه (٢)

ويعرفها في و النجاة وهكذا و العناية هي كون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الامكان ، وراضياً به على النحو المذكور فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الامكان فيفيض عنه ما يعقله نظاماً ما وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدية الى النظام بحسب الامكان (37)

لكن كيف نقول بوجود عناية ، والشر واضح للعيان في الوجود ؟

يرد ابن سينا على، هذا قائلا ، ان الشرّ على وجوه

١ ـ فيقال ه شره للنقص الذي هو مثل الجهل ،
 والضعف ، والتشويه في الخلقة .

٢ ـ ويقال شر لما هو مثل الألم والغم الذي يكون هناك الحراكاً ما بسبب، لا (بسبب) فقد شيء نقط فان السبب

المنافي للخير ، المانع للخير والموجب لعدمه ربما كان لا يدركه المضرور (2) ، كالسحاب اذا ظلّل فمنع شروق الشمس عن المحتاج الى أن يستكمل بالشمس فان كان هذا المحتاج دراكاً ، أدرك أنه غير منتفع ، ولم يدرك ذلك من حيث أن السحاب قد حال ، بل من حيث هو مبصر ، وليس هو من حيث هو مبصر متاذيا بذلك متضرراً أو منتقضاً ، بل من حيث هو شيء آخر ه (٥)

فالشر يطلق اذن اما على أمور عدمية مثل الجهل الذي هو عدم العلم ، أو تشويه الخلقة الذي هو عدم استواء البنية ، واما على أمور وجودية هي الحابسة للكمال عن مستحقه مثل السحاب الذي يمنع شروق الشمس عن النبات المحتاج الى حرارتها

كذلك ينقسم الشرالي

 ١ ـ شر بالذات ، وهو العدم ، لا كل عدم ، بل عدم ما يقتضيه طبع الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته ، مثل عدم حاسة من الحواس للانسان أو الحيوان

ل ـ شر بالعرض ، وهو الحابس للكمال عن مستحقه ،
 مثل البرد المانع للثمار عن النضوج ، وهو أمر طارى هو أحد شيئين الامامانع وحائل ومبعد للمكمل ، واما مضاد واصل عقق للكمال مثال الأول وقوع سحب كثيرة وتراكمها واظلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس في الثمار على الكمال ومثال الثاني حبس البرد للنبات المصيب لكماله في وقته حتى يفسد الاستعداد الحاص وما تبعه (ص ٢٨٦)

كذلك يفرق ابن سينا في داخل الشرّ الذي هو بمعنى العدم بين

١ ـ ما يكون شرًا يحسب أمر واجب ، أو نافع ، أو قريب
 من الواجب .

لامر الذي هو ممكن في الأقل ، ولو وجد كان على سبيل ما هو فضل من الكمالات التي بعد الكمالات الثانية ، ولا مقتضى له من طباع الممكن الذي هو فيه

<sup>(1)</sup> المضرود منا: الأعس

<sup>(</sup>٥) ابن سينا النجاة ، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥

<sup>(</sup>١) ابن سينا . و التعليفات و ص ٦٦ ، شرتنا بالفاهرة سنة ١٩٧٣

<sup>(</sup>٢) ابن مينا - دالإشارات والنبيهات، ص ٧٣٩ \_ ٧٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢٨٤

وهذا النوع الثاني وليس شرأ بحسب النوع، بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع، كالجهل بالفلسفة أو الهندسة أو غير ذلك ، فان ذلك ليس شرأ من جهة ما نحن ناس ، بل هو شريحسب كمال الأصلح في أن يعم وانحا يكون بالحقيقة شرأ اذا اقتضاه شخص انسان أو شخص نفس ، واغا يقتضيه الشخص لا لأنه انسان ، أو نفس ، بل لأنه قد ثبت عنده حسن ذلك ، واشتاق اليه ، واستعد لذلك أما قبل ذلك فليس عا يبعث اليه مقتضى طبيعة النوع انبعائه الى الكمالات الثانية التي تتلو الكمالات الأولى ،

ويحاول ابن سينا أن يهوّن من شأن هذه الشرور بانواعها

١ ـ فيقرر أولا أن جميع سبب الشر انما يوجد تحت فلك القمر ، أي على الأرض ، أما في النظام السماوي فلا يوجد شر

٢ ـ وثانيا ان جلة ما تحت القمر طفيف بالقياس الى سائر الوجود

٣ ـ وثالثا الشراغا يصيب أشخاصاً مفردة ، وفي أوقات ، بينها الأنواع محفوظة ، فهو يصيب مثلا أفراداً من الناس ، لكنه لا يصيب النوع الانساني ككل

 ٤ ـ ورابعا هذا الشرق أشخاص الموجودات قليل ، و ومع ذلك فان وجود ذلك الشرُّ في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة الى الخير فان هذه العناصر لولم تكن بحيث تتضاد وتنفعل عن الغالب، لم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع الشريفة فوجب ضرورة أن يكون الخبر الممكن في هذه الأشياء اتما يكون خيراً بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشرعنه ومعه. وافاضة الخير لا توجب أن يترك الخبر الغالب لشرَّ بندر، فيكون تركه شرأ من ذلك الشر ، لأن عدم ما يمكن في طباع المادة وجوده اذا كان عدمين ـ شر من عدم واحد ولهذا ما يؤثر العاقل الاحراق بالنار ، بشرط أن يسلّم منها حياً ، على الموت بلا ألم ﴿ فَلُو تَرَكُ هَذَا القَبِيلِ مِنَ الْخَبِّرِ ، لَكَانَ يَكُونَ ذَلَكَ شُرّاً فوق هذا الشر الكاثن بايجاده . فان قال قائل وقد كان جائزاً أن يوجد المدبر الأول خيراً محضاً مـم أ عن الشر؟ فيقال هذا لم يكن جائزاً في مثل هذا النمط من الوجود ، وان كان جائزاً في الوجود المطلق على أنه ان كان ضرب من الوجود المطلق مبرّاً ، فليس هذا الضرب وذلك (الجائز في

الوجود المطلق) مما قد فاض عن المدبر الأول ووجد في الأمور المعلمة والنمسية والسماوية. وبقي هذا (١) النمط في الإمكان، ولم يكن تبرك إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشرء (٣٨٦ - ٣٨٧). فإيجاده خبر الشرين، أعني خبر من الشراكير لو لم يوجد.

كذلك الشر يطلق على وجوه أخرى

- ١ \_ فيقال شر للأفعال المذمومة ،
- ٣ ـ ويقال شرّ لمبادئها من حبث الأخلاق ،
- ٣ ـ ويقال شرّ للألام والغموم وما يشبهها ،

 ٤ ـ ويقال شرّ لنقصان كل شيء عن كماله وفقدانه ما من شأنه ان يكون له

غير أن الآلام والغموم وان كانت معانيها غير وجودية. فانها ليست اعداماً.

والشر في الافعال الها هو بالقياس الى من يفقد كماله بوصول ذلك اليه ، مثل الظلم ، أو بالقياس الى ما يفقد من كمال يجب في السياسة المدنية ، كالزنا

والشر بالنسبة الى الأخلاق انما هو شرّ بالقياس الى السبب الفاعل له ، أو بالقياس الى قابله ، أو بالقياس الى فاعل آخر يمنع عن فعله فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابة للغلبة والسيطرة ، هي القوة الغضبية ، وكما لها هو التغلب وهي خلقت لتكون متوجهة نحو السيطرة ولهذا تطلبها وتفرح بها فهذا الفعل بالقياس اليها خير لها ، ولو قصرت فيه لكان ذلك شراً بالنسبة اليها فالظلم شرّ للمظلوم ، لكنه كمال للقوة الغضبية عند فاعله

 وكذلك السبب الفاعل للآلام والأحزان كالنار اذا أحرقت فان الاحراق كمال للنار ، لكنه شر بالقياس الى من سلب سلامته بذلك لفقدانه ما فقد

وأما الشرّ الذي سببه النقصان وقصور يقع في الجبّلة فليس لأن فاعله فعله ، بل لأن الفاعل لم يفعله ، (ص ٢٨٨)

وبالجملة يرى ابن سينا أن الشرّ أمر لا مفرّ منه في عالم الامكان ، لكنه طفيف بالقياس الى الخير الموجود في هذا

<sup>(</sup>١) أي الوجود المنزوج بالشر

العالم ، وليس من الحسن أن تبرك المنافع الأكثرية والدائمة بسبب أغراض شرية أقلية ه فأريدت الخيرات الكائنة عن هذه الأشياء ارادة أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال ( معه ) ان الله تعالى يريد الأشياء ، ويريد الشرّ أيضاً على الوجه الذي بالعرض ، اذ علم أنه يكون ضرورة ، فلم يعباً به فالخبر مقتضى بالذات ، والشر مقتضى بالعرض ، وكل بقدر وكذلك فان المادة قد علم من أمرها أنها تعجز عن أمور ، وتقصر عنها الكمالات في أمور ، لكنها يتم لها ما لا نسبة له كثرة الى ما تقصّر عنها فاذا كان ذلك كذلك ، فليس من الحكمة الالهية أن تبرك الخيرات الثابتة الدائمة والأكثرية لأجل شرور في أمور شخصية غير دائمة و(1)

وان اعترض معترض بأن الشركيس نادراً أو أقلياً بل هو أكثري ، رد ابن سينا مفرقاً بين الكثير والأكثري ، قائلاً ليس الأمر كذلك و بل الشركثير ، وليس بأكثري و فرق بين الكثير والأكثري فان ها هنا أموراً كثيرة هي كثيرة وليست أكثرية ، فاذا تأملت هذا المصنف الذي نحن في ذكره من الشر ، وجدته أقل من الخير الذي يقابله ويوجد في مادته فضلاً عنه ، بالقياس الى الخيرات الأخرى الأبدية نعم الشرور التي هي نقصانات الكمالات الثانية فهي أكثرية ، لكنها ليست من الشرور التي كلامنا فيها المارور مثل الجهل بالهندسة ، ومثل فوت الجمال الرائع ، وغير ذلك عما لا يضر في الكمالات الأولى ولا في الكمالات التي تلبها فيها يظهر منفعتها وهذه الشرور هي أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة في المادة ولال.

وربما كان هذا الفصل الذي عقده ابن سينا لبيان حقيقة الشرَّ في الوجود من أبلغ ما كتب في هذا الميدان ، ويفوق كثيراً ما كتبه الاسكندر الافروديسي في رسالته في ه العناية ه<sup>(7)</sup>

## الطبيعيات ١ ـ الزمان

وبعد أن فرغنا من الالهات ، فلنعرض أراء ابن سينا في

بعض المسائل الطبيعية ذات الصبغة الفلسفية وأولها مشكلة الزمان يقول ابن سينا عن الزمان

و وأما الزمان فهو شيء غير مقداره ، وغير مكانه وهو أمر به يكون و القبل ع الذي لا يكون معه و البعد على فهذه القبليات القبليات متصلة الى غير نهاية والذي لذاته هو قبل شيء هو والبعديات متصلة الى غير نهاية والذي لذاته هو قبل شيء هو بعينه يصبر بعد شيء ، وليس أنه و قبل عهو أنه حركة ، بل معنى أخو وكذلك ليس هو سكون ، ولا شيء من الاحوال التي تعرض فانها في أنفسها لها معان غير المعاني التي هو بها وقبل عرصه و مان لله و مع ع مفهوماً غير مفهوم كون الشيء حركة

وهذه القبليات والبعديات والمعينات تتوالى عبلى الاتصال، ويستحيل أن تكون و دفعات لا تنقسم، والأ لكانت توازى حركات في مسافات لا تنقسم ـ وهذا محال فإذن يجب أن يكون اتصالها اتصال المقادير ومحال أن تكون أمور ليس وجودها معاً تحدث وتبطل ولا تتغير البتة: فانه ان لم يكن أمر زال ولم يكن أمر حدث ، لم يكن و قبل ، ولا و بعد ، بهذه الصفة فأذن هذا الشيء المتصل متعلق بالحركة والتغير وكل حركة على مسافة على سرعة محدودة فانه اذا تعينٌ لها ، أو تعين بها ، مبدأ وطرف ، لا يمكن أن يكون الابطاء منها يبتدىء ممها ويقطع النهاية ممها ، بل بعدها ﴿ فَاذَنَ هَا هَنَا تَعَلَقُ أَيْضًا ۖ بالدومع أ والدوبعد، وامكان قطع سرعة محدودة مسافة عدودة فيها بين أخذه في الابتداء وتركه في الانتهاء ، وفي أقل من ذلك امكان قطع أقل من تلك المسافة وهذا لا ( = ليس ) مقدار المسافة التي لا يختلف فيها السريع والبطيء ، وغير مقدار المتحرك الذي قد يختلف فيه على الاتفاق في هذا ، بل هو الذي يقول ان السريم يقطع فيه هذه المسافة ، وفي أقل منه أقل من هذه المسافة وهذا الامكان مقدار غير ثابت ، بل متجدد كما أن الابتداء بالحركة للحركة غير ثابت ولو كان ثابتاً لكان موجودأ للسريع والبطىء بلا اختلاف

فهو اذن هو المقدار المتصل على ترتيب القبليات والبعديات ، على نحو ما قلنا وهو متعلق بالحركة - وهو الزمان فهو مقدار الحركة في المتقدم والمتأخر اللذين لا يثبت أحدها على الآخر ، لا مقدار المسافة ، ولا مقدار المتحرك (10)

<sup>(</sup>۱) امن ہے۔ والنجاہ، ص ۲۸۹

<sup>(</sup>٢) امن سينا ، النجاة ۽ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١

 <sup>(</sup>٣) بوجد من ترجتها العربية الفدية بسختان على الأقبل احداهما في الاسكوريال والثانية في استأنبول وراجع تعدير كتابا وارسطو عند العديدة

 <sup>(1)</sup> ابن سينا ، د عيون الحكمة وص ٢٧ - ٢٧ نشرتنا ، القاهرة سنة ١٩٥٤

ابن سينا

ونحن نعلم أن أرسطو قد حد الزمان بأنه و مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر و(١٠) لكنه لا يتابع عرض أرسطو لشكلة الزمان في المقالة الرابعة من و الطبيعة و ولا يثير ما أثار أرسطو من اشكالات عميقة ، بل تعلق خصوصاً بمسألة العلاقة بين الزمان والمسافة ، وهي مسألة ليست بذي بال في مشكلة الزمان

ولا يزيد ابن سينا في • النجاة • شيئًا يذكر على ما ورد مركزاً في • عيون الحكمة • واقتبسناه بتمامه منذ قليل وكل ما هنالك

 ١ ـ أنه يؤكد الارتباط النام بين الزمان وبين الحركة فيؤكد أنه و لا يتصور الزمان الا مع الحركة ومتى لم يحسن بحركة ، لم يحس بزمان ، مثلها قيل في قصة أصحاب الكهف ٢٥٠٠.

٣ ـ ويقرر أن « الزمان ليس عدثاً حدوثاً زمانياً ، بل حدوث ابداع ، لا يتقدمه عدثه بالزمان والمدة ، بل بالذات ولو كان له مبدا زماني ، لكان حدوثه بعد ما لم يكن ، أي بعد زمان متقدم ، وكان بعداً لقبل غير موجود معه ، فكان بعد قبل وقبل بعد ، وكان له « قبل » غير ذات الموجود عند وجوده وكل ما كان كذلك ، فليس هو أول « قبل » وكل ما ليس أول « قبل » وكل ما ليس يتقدمه باريه فقط » (٣).

لكن معنى هذا الكلام هو أن الزمان قديم قدم الباري ، اذ هو لا يتقدمه بللزمان ، بل بالذات ، أي بالمرتبة وما دام كذلك ، فقد أحدثه منذ القدم ، اذ يجوز أن يكون معه في الوجود الزماني غير أن رأي ابن سينا ليس صريحاً تماماً ها هنا

٣ ـ ويقرر أن الزمان و مقدار للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر، لا من جهة المسافة والحركة متصلة فالزمان متصل ، لأنه يطابق المتصل ، وكل ما طابق المتصل فهو متصل ، (ص. ١١٨)

الأن كالزمان يتهيأ ان ينقسم بالتوهم ، أأن كل

(١) أرسطور. والطبيعة وم ٤ ف ١٦ ص ٢٢٠ أ ٢٤ م. ٢٠

(٢) ابن سينا و النجاة ، ص ١١٦

(٣) الكتاب نفسه ، ص ١١٧

متصل يمكن أن ينقسم بالتوهم ، لا بالفعل .فاذاقسم ثبتت له في الوهم نهايات ، تسمى الأنات

والآن هو فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة

- ولما كان الزمان لا ثبات لـ ، قبله ، مع ، بعده ، فانه متعلق بالتغير ، لا بكل تغير كان ، بل بالتغير الذي من شأنه أن يتصل والتغير الذي يتعلق به الزمان هو الذي يكون في الوضع المستدير الذي يصحّ له أن يتصل ، وأما السكون فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره الا بالعرض والحركات الأخرى يقدرها الزمان لا بأنه مقدارها الأول ، بل بأنه معها ، كالمقدار الذي في الذراع يقدر خشبة الذراع بذاته ، وسائر الأشياء بتوسطه. وقدا بجدر أن يكون في زمان واحد مقدار الحركات فوق واحد. وكما أن الشيء في العدد: أما مبدؤه كالوحدة، وأما قسمته كالزوج والفرد، وأما معدوده ح جذؤه كالأن ، ومنه ما هو مبدؤه كالأن ، ومنه ما هو جزؤه كالمأضي والمستقبل، ومنه ما هو معدوده ومقدّره وهو الحركة).

والدهر هو المحيط بالزمان وهو دنسة ما مع الزمان وليس في الزمان الى الزمان من جهة ما مع الزمان وليس في الزمان من جهة ما ليس في الزمان من جهة ما ليس في الزمان الأولى به أن يسمى السرمد والدهر في ذاته من السرمد وبالقياس الى الزمان دهر الحركة علة حصول الزمان ه(٥)

الـزمان اذن متصل ، ولا ينقسم الا بالتوهم ، اما الى آنات هي الماضي والمستقبل والحاضر ، أو الى ساعات وأيام وشهور وسنين

#### ۲ ۔ المکان

بطلق المكان بمعنيين

(١) إذ يقال: ومكان الشيء يكون فيه الجه فيكون عمطاً به ،

 (۲) ويقال ومكان و لشيء يعتمد عليه الجسم فيستقر عليه

<sup>(</sup>٤) ابن سيناً . وعيون الحكمة و ص ٢٨

<sup>(</sup>٥) الكتاب نف من ٢٨

والمكان الذي يتكلم فيه الطبيعيون هو الأول وهو حاو للمتمكن ، مفارق له عند الحركة ، ومساو له ، لأنهم يقولون لا يتأتى أن يوجد جسمان في مكان واحد فاذا كان كذلك ، فينبغي أن يكون خارجاً عن ذات المتمكن ، لأن كل شيء يكون في ذات المتحرك فلا يفارقه المتحرك عند الحركة وقد قيل ان كل مكان مباين للمتحرك عند الحركة فإذن ليس المكان شيئاً في المتمكن وكل هيولى وكل صورة فهي في المتمكن فليس اذن المكان بهيولى ولا صورة ولا الأبعاد التي يدّعي أنها عردة عن المكان بمكان الجسم المتمكن لا مع امتناع خلوها كها يراه بعضهم ، ولا مع جواز خلوها كها يظن مئت الحلاء و(1)

فالمكان ليس هيولي الشيء ، ولا صورته وليس هو الخلاء ، اذ لا يوجد خلاء

ان المكان شيء فيه الجسم فاما أن يكون ذلك على سبيل التداخل ، واما أن يكون على سبيل الاحاطة ويبرهن ابن سينا برهنة طويلة على امتناع التداخل كذلك ليس المكان هو الأبعاد التي بين غايات الجسم المحيط ، و فهذا قول كاذب جداً و على حد تعبير ابن سينا ( ١٣٤ ) ، اذ ليس بين الغايات شيء غير أبعاد المتمكن اذن فذلك هو على سبيل الاحاطة .

وقد قبل ان المكان مساو فاما أن يكون مساوياً لجسم المتمكن ، وقد قبل انه محال ، واما أن يكون مساوياً لسطحه ، وهو الصواب ومساوي السطح سطح فالمكان هو السطح المساوي لسطح المتمكن ، وهو نهاية الحاوي المماسة لنهاية المحوي وهذا هو المكان الحقيقي وأما المكان غير الحقيقي فهو الجسم المحيط و(٢)

ويبحث ابن سينا في الخلاء لابطاله ، اذ لو كان الخلاء موجوداً ، لكان فيه أبعاد وفي كل جهة ، وكان يحتمل الفصل في الجهات كالجسم ولو كان خلاء موجوداً لما كان يختص فيه الجسم المحيط الا بجهة تعين ، فيجب ان يكون لهذا المحيط جهة ولو كان خلاء لكان له حيَّز من الخلاء غصوص ووراءه أحياز أخرى خارجة عن حيَّزه لا يتحدد بها حيَّزه ، ولا تتحدد هي لحيَّزه (٣) ويستمر ابن سينا في بيان أنواع التناقض التي

تنجم عن افتراض وجود الخلاء ، وينتهي من ذلك الى ابطاله ، كها فعل أرسطو من قبل

## النفس ۱ - أنواع النفس

النفس، كجنس واحد، تنقسم الى ثلاثة أنواع

النفس النباتية ، وهي كمال أول لجسم طبيعي
 ألي ، من جهة ما يتولد ويربو ( = ينمو ) ويغتذي والغذاء
 جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذي قبل أنه غذاؤه ،
 ويزيد فيه بمقدار ما تحلل ، أو أكثر ، أو أقل

لنفس الحيوانية وهي كمال أول لجسم طبيعي
 آلي ، من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة

٣- النفس الانسانية ،وهي : كمال أول لجسم طبيعي آلي
 من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري واستنباط
 الرأى ، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية

ه وللنفس النباتية قوى ثلاث

القوة الغاذية، وهي القوة التي تجعل جسماً آخر الى
 مشاكلة الجسم الذي هي فيه ، فتلصقه به بدل ما يتحلل عنه .

ل والقوة المنمية ، وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه - بالجسم المنشبه - في أقطاره طولاً وعرضاً وعمقاً ، متناصبة للقدر الواجب ليبلغ به كماله في النشوء

٣ ـ والقوة المولدة وهي القوة التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً هو شبيه له بالقوة ، فتفعل فيه ـ باستمداد أجسام أخرى تتشبه به ـ من التخليق والتمزيج ما يصير شبيهاً به بالفعل ه(1)

أما النفس الحيوانية فلها بالقسمة الأولى به قوتان عركة ، ومدركة والمحركة على قسمين اما عركة بأنها باعثة ، واما عركة بأنها فاعلة فللحركة على أنها باعثة هي القوة النزوعية والشوقية ولها شعبتان شعبة تسمى قوة شهوانية ، وهي قوة تبعث على تحريك يقرب به من الأشياء المتخيلة ضرورية أو نافعة ، طلباً للذة وشعبة تسمى قوة غضبية ، وهي قوة تبعث على تحريك يدفع به الشيء المتخيل

<sup>(</sup>١) ابن سينا ﴿ وَالْحِادُ وَ ١١٨ . ١١٩

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ، ص ١٦٤

<sup>(</sup>٣) راجع ه عبون الحكمة ، ص ٢٣ ـ ٢٦ . وراجع ، النجاة ، ١١٩ ـ ١٢٢

ضارًا أو مفسداً ، طلباً للغلبة

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تبعث في الاعصاب والعضلات، من شأنها أن تشنج العضلات، فتجذب الأوتار والرباطات الى جهة المبدأ، أو ترخيها، أو تمدد المولاً، فتصير الأوتار والرباطات الى خلاف جهة المبدأ

وأما القوة المدركة فتقسم قسمين فان منها قوة تدرك من خارج ، ومنها قوة تدرك من داخل والمدركة من خارج هي الحواس الخسس ، وهي البصر ، والسمع ، والشم ، والذوق ، واللمس وحاسة اللمس يمكن أن تكون جناً لاربع قوى منبئة معا في الجلد واحدة حاكمة في التضاد الذي بين الجابر والبارد ، والثائية حاكمة في التضاد الذي بين الباس والرطب ، والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللبن ، والرابعة حاكمة في التضاد الذي بين الصلب

والمحسوسات كلها تنادى صورها الى آلات الحس وتنظيم فيها ، فندركها القوة الحاسة . وهذا ظاهر في اللمس والذوق والشم والسمع أما في البصر فقد ظن به خلاف هذا فظن قوم أن البصر قد يخرج منه شيء ، فيلاقي المصر ويأخذ صورته من خارج ، ويكون ذلك ابصاراً ، وفي أكثر الأمر يسمون ذلك الحاراً ، وفي أكثر فيقولون أن البصر ـ أذا كان بنه وبين المبصر شفاف بالفعل ، فيقولون أن البصر ـ أذا كان بنه وبين المبصر شفاف بالفعل ، بتأدي الألوان بتوسط الضوء أذا أنعكس المضوء من شيء ذي لون فصبغ بلونه جسياً آخر وأن كان بينها فرق بل هو أشبه بما يتخبل في المرآة ه (1) ويبرهن ابن سينا على بطلان الظن الأول ، وهو رأي افلاطون ، بينها أرسطو يرى الرأي الثاني الذي أخذ به ابن سينا

 وأما القوى المدركة من باطن فيعضها قوى تدرك صور المحسوسات ، وبعضها قوى تدرك معاني المحسوسات ومن المدركات ما يدرك ويفعل معاً ، ومنها ما يدرك ولا يفعل ومنها ما يدرك ادراكاً أولياً ، ومنها ما يدرك ادراكاً ثانياً

والفرق بين ادراك الصورة وادراك المعنى أن الصورة هي الشيء الذي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً ، لكن الحس الظاهر يدركه أولا ويؤديه الى النفس ، مثل ادراك الشاة

لصورة الذئب ، أعني شكله وهيئته ولونه فان نفس الشاة الباطنة تدركها ، ويدركها أولا حسّها الظاهر

وأما المعنى فهو الشيء الذي تدركه النفس من المحسوس من غير أن يدركه الحسّ الظاهر اولا ، ثم ادراك الشاة معنى المضاد في الذئب، وهو المعنى الموجب لخوفها اياه وهربها عنه ، من غير أن يكون الحسّ يدرك ذلك ألبتة

فالذي يدرك من الذئب أولا بالحس ثم القوى الباطنة هو الصورة ، والذي تدركه القوى الباطنة دون الحس فهو المعنى (٢)

أما القوى المدركة الباطنة الحيوانية فمنها

 ١ - قوة فنطاسيا - أي الحس المشترك ، وهي قوة تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخسس التي تصل منها إلى الحس المشترك

 ٢ ـ الخيال والصورة وهي قوة تحفظ ما قبله الحسّ المشترك من الحواس الخمس وتبقى فيه بعد غيبة المحسوسات

٣ ـ قوة تسمى متخبلة بالنسبة الى النفس الحيوانية ،
 ومفكرة بالنسبة الى النفس الانسانية وهي قوة من شأنها أن
 تركب بعض ما في الخيال مع بعض ، وتفصل بعضه عن
 بعض.

 لقوة الوهمية وهي قوة تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية ، كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه ، وأن الولد معطوف عليه

 القوة الحافظة - الذاكرة ، وهي قوة تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية ونسبة القوة الحافظة الى القوة الوهمية كنسبة الخيال الى الحس

## ٢ ـ النفس الناطقة

أما النفس الناطقة \_ وهي خاصة بالانسان وحده دون سائر الحيوان ـ فتنقسم قواها الى قوة عالمة ، وقوة عاملة ، قوة نظرية ، وقوة عملية

ه أما القوة النظرية فهي قوة من شأنها ان تنطبع بالصور

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، النجاة ، ص ١٦٠

المجرّدة عن المادة فان كانت عردة بذاتها ، فذاك ، وان لم تكن ، فانها تصيّرها مجردة بتجريدها اياها ، حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء ه(١٠).

ولتوضيع هذا التعريف نحلّد معنى والقوة أولاً فنقول ان القوة تقال على ثلاثة معان

 ١ ـ فيقال و قوة و للاستعداد المطلق الذي لا يخرج منه شيء الى الفعل ، كقوة الطفل على الكتابة.

 لا \_ ويقال قوة لهذا الاستعداد اذا بدأ يتحقق ولكن بمجهود، مثل قوة الصبي \_ الذي ترعرع وعرف القلم والدواة وبسائط الحروف \_ على الكتابة

٣ ـ ويقال قوة لهذا الاستعداد اذا تم بالآلة ، وحدث مع
 الآلة أيضاً كمال الاستعداد ، بأن يكون له أن يفعل متى شاء ،
 بلا حاجة الى الاكتساب

والأولى تسمى قوة مطلقة وهيولانية ، والقوة الثانية تسمى قوة ممكنة ، والقوة الثالثة تسمى ملكة وربما سميت الثانية ملكة ، والثالثة كمال قوة

والقوة النظرية تنقسم بحسب قسمة القوى هذه

١ ـ فان كانت نسبتها الى الصور المجردة نسبة ما بالقوة المطلقة ، سميت عقلاً هيولانياً وهي موجودة لكل شخص من النوع الانساني ، وسميت هيولانية تشبيها لها بالهيولى الأولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور ، ولكنها موضوعة لكل صورة

ل حوال كانت تدرك بالمعقولات الأولى - وهي المقدمات التي يقع بها التصديق بداهة لا باكتساب ، مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية - سميت حقلاً بالملكة

 ٣ ـ وان كانت الصور المقولة حاضرة فيها تطالمها وتعقلها بالفعل، وتعقل أنها تعقلها ، سميت حينف عقلاً مستفاداً ، لأن الصور تكون حينف مستفادة من خارج

إ ـ واذا اشتد الاستعداد في بعض الناس حتى لا يحتاج
 أن يتصل بالعقل الفعال الى كبيرشيء والى تخريج وتعليم ،
 فان هذا يسمى عقلاً قدسياً ، و وهو من جنس العقل بالملكة ،

الا أنه رفيع جداً ، ليس عا يشترك فيه الناس كلهمه (٦٠). ٣ ـ ترتيب القوى ف النفس

أما من حيث الترتيب فانها يرئس بعضها بعضاً ويخدم بعضها بعضاً والعقل القدسي بمثابة رئيس لها يخدم الكل ، وهو الغاية القصوى ، ويتلوه العقل المستفاد ، ويخدمه العقل بالملكة ، وآخره العقل الهيولاني الذي يخدم العقل بالملكة بما فيه من الاستعداد

والعقل العملي يخدم جميع هذه ، على أساس أن العقل العملي يدبر العلاقة بالبدن مِن أجل تكميل العقل النظري وتزكيته

والوهم يخدم العقل العملي ويخدم الوهم قوتان قوة قبله هي جميع القوى الحيوانية ، وقوة بعده هي التي تحفظ ما أداه

والمتخيلة تخدمها قوتان غتلفتا المأخذ: فالقوة النزوعية تخدمها بالانتهاء لانها تبعث على التحريك، والقوة الخيالية تخدمها بقبول التركيب والفصل في صورها

والقوة الخيالية تخدمها فنطاسيا ، وفنطاسيا تخدمها الحواس الخمس

والقوة النزوعية يخدمها الشهوة والغضب

والشهوة والغضب تخدمها القوة المحركة المنبثة في العضل.

والى ها هنا تنتهي القوى الحيوانية

والقوى الحيوانية بالجملة تخدمها النباتية وعلى رأس هذه توجد القوة المولدة ، وتخدمها النامية ، ثم الغاذية تخدمها جيعا ثم القوى الطبيعية الأربع وهي الهاضمة ، والحاذبة ، والدافعة \_ تخدم القوة الفاذية

## ٤ ـ وحدة النفس

لكن النفس ذات واحدة ، رغم أن لها قوى كثيرة والنفس مبدأ هذه القوى كلها والنفس توجد مع البدن ، لكن حدوثها ليس عن جسم ، بل عن جوهر هو صورة غير جسمية

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ۽ النجاة ۽ ص ١٩٧

ويشير ابن سينا الى رأي أرسطو القائل بأن متعلق الفوة النظرية هو القلب، ومخالفته لأفلاطون في ذلك. لكنه يشكك في رأي أرسطو أيضاً ، ويرى أن متعلقها هو بجوهر غير جسمي ، من نوع الجواهر السماوية. بيد أنه لم يوضع هذا الرأي (١)

ويؤكد أيضاً في وعيون الحكمة ، (ص ٤٦) أن ومدرك المعقولات ، وهو النفس الانسانية ، جوهر غير مخالط للمادة ، بريء عن الأجسام ، منفرد اللذات بالقوام والفعل ،

والأنفس الانسانية متفقة في النوع والمعنى ذلك أن النفس قبل حلولها في البدن هي مجرد ماهية فقط ، وليس يمكن أنْ تغاير نفس نفساً بالعدد، وإذا كانت ماهية فهي لا تقبل اختلافاً ذاتياً وولا يجوز أن تكون واحدة الذات لأنه إذا حصل بدنان حصل في البدنين نفسان: فاما أن يكون قسمي تلك النفس الواحدة، فيكون الشيء الواحد الذي ليس له عظم وحجم منقسياً بالقوة \_وهذا ظاهر البطلان بالأصول المتقررة في الطبيعيات ، ـ واما أن تكون النفس الواحدة بالعدد في بدنين، وهذا لا بحتاج أيضاً إلى كثير تكلف في إبطاله فقد صع إذن أن النفس تحدث كلها يحدث البدن الصالح لاستعمالها إياه، ويكون البدن الحادث عملكتها وألتها، ويكون في هيئة جوهر النفس الحادثة مع بدن ما ذلك البدن الذي استحق حدوثها من المبادىء الأولية ـ نزاع طبيعي إلى الاشتغال به، واستعماله والاهتمام بأحواله والانجذاب إليه، يخصها به، ويصرفها عن كل الأجمام غيره بالطبع لا بواسطته. فلا بد أنها وجدت متشخصة، وتلك الهيئات تكون مقتضية لاختصاصها بذلك البدن، ومناسبة لصلوح أحدهما للآخر، وان خفى علينا تلك الحال وتلك المناسبة، وتكون مبادىء الاستكمال متوقعة لها بوساطته وتزيد فيه بالطبع لا بوساطته.

وأما بعد مفارقة البدن فان الأنفس قد وجد كل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها التي كانت ، وباختلاف أزمنة حدوثها ، واختلاف هيئاتها التي بحسب أبدانها المختلفة لا عالة بأحوالها و<sup>77</sup>.

لكن لا يتضح من هذا النص بجلاء حلّ مشكلة هل انفس أفراد الناس مختلفة ، أو واحدة ؟ واذا كانت واحدة ،

(۱) راجع ه النحاة ه ص ۱۹۱ ـ ۱۹۳
 (۲) ابن سبنا ه النجاة ، ص ۱۸۵

فكيف توجد في أبدان مختلفة وتنتسب الى أفراد مختلفين ، وتستقل بمسؤكليتها وحسابها؟!

## النفس لا تموت بموت البدن ولا تقبل الفساد

ويقرر ابن سينا أن النفس و لا تموت بموت البدن ، ولا تقبل الفساد أصلاً أما أنها لا تموت بموت البدن ، فلان كل شيء يفسد بفساد شيء آخر فهو متعلق به نوعا من التعلق وكل تعلق بشيء نوعا من التعلق فاما أن يكون تعلقه به تعلق المكافىء في الوجود ، واما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود ، واما أن يكون تعلقه به تعلق المتقدم عليه في الوجود الذي هو قبله بالذات ، لا بالزمان و ثم يفحص هذه الفروق الثلاثة فيقول

١ - و فان كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافىء في الوجود - وذلك أمر ذاتي له ، لا عارض - فكل واحد منها مضاف الذات الى صاحبه - فليس لا النفس ولا البدن بجوهر لكنها جوهران وان كان ذلك أمراً عرضياً ، لا ذاتياً ، فاذا فسد أحدهما بطل الأخر من الإضافة ، ولم تفسد الذات نفساده

٣ ـ وان كان تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود ، فالبدن علة للنفس في الوجود حيئذ والعلل أربع فاما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود ، واما أن بكون علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان ، أو بسبيل الساطة كالنحاس للصُّنم، وأما أن يكون علة صورية ، واما أن يكون علة كمالية ومحال أن يكون علة فاعلية ، فان الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئاً ، وانما يفعل بقواه ، ولو كان يفعل بذاته ، لا بقواه ، لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل ثم القوى الجسمانية كلها: اما أعراض، واما صور مادية ومحال أن تفيد الاعراض أو الصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها لا في مادة ، ووجود جوهر مطلق ومحال أيضاً أن يكون علة قابلية ﴿ فقد بينا وبرهنَّا أن النفس لبست منطبعة في البدن بوجه من الوجوه، فلا يكون إذن البدن متصوراً بصورة النفس ، لا بحسب البساطة ، ولا على سبيل التركيب بأن تكون أجزاء من أجزاء البدن تتركب وتمتزج تركيباً ما ومزاجاً ما، فتنطبع فيها النفس ـ ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو كمالية، فان الأولى أن يكون الأمر بالعكس. فاذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية

٣ ـ وأما القسم الثالث وهو أن يكون تعلق النفس بالجـــم تعلَّق المتقدم في الوجود فاما أن يكون التقدم مع ذلك زمانياً ، فيستحيل ان يتعلق وجوده به وقد تقدمه في الزمان ، واما أن يكون التقدم في الذات ، لا في الزمان لأنه في الزمان لا يفارقه وهذا النحو من التقدم هو أن تكون الذات المتقدمة كلما توجد يلزم أن يستفاد عنها ذات المتأخر في الوجود ، وحينتذ لا يوجد هذا المتقدم في الوجود اذا فرض المتقدم قد عدم ، لا أن فرض عدم المتأخر أو جب عدم المتقدم ، ولكن لأن المتأخر لا يجوز أن يكون عدم الا وقد عرض أولا بالطبع للمتقدم ما أعدمه ، فحينئذ عدم المتأخر فليس فرض عدم التأخر يوجب عدم التقدم ولكن فرض عدم التقدم نفسه ، لأنه انما افترض المتاخر معدوماً بعد أن عرض للمتقدم أن عدم في نفسه ﴿ وَأَذَا كان كذلك ، فيجب أن يكون السبب المعدم يعرض في جوهر النفس، فيفسد معه البدن، وأن لا يكون ألبتة البدن يفسد بسبب يخصه ، لكن فساد البدن يكون بسبب يخصه من تغير المزاج أو التراكيب فباطل أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات ثم يفسد البدن ألبتة بسبب في نفسه. فليس اذن بينها هذا التعلق

واذا كان الأمر على هذا ، فقد بطلت أنحاء التعلق كلها وبقي أن لا تعلق للنفس في الوجود بالبدن ، بل تعلقها في الوجود بالمبادى، الأخر التي لا تستحيل ، ولا تبطل

وأما أنها لا تقبل الفساد أصلا ـ فأقول ان سبباً آخر لا يعدم النفس ألبتة وذلك أن كل شيء من شأنه ان يفسد بسبب ما ، ففيه قوة أن يفسد ، وقبل الفساد فيه فعل أن يقي وعال أن تكون من جهة واحدة في شيء واحد ـ قوة أن يفسد وفعل أن يبقى فان معنى القوة مغاير لمعنى الفعل ، لأن اضافة واضافة هذه القوة مغايرة لاضافة هذا الفعل ، لأن اضافة خلك الى الفساد ، واضافة هذا الى البقاء فاذن لأمرين غتلفين في الشيء يوجد هذان المعنيان فنقول ان الأشياء المركبة والأشياء البسيطة التي هي قائمة في المرتبة ، يجوز أن يجتمع فيها فعل أن يبقى وقوة أن يفسد وأما في الأشباء البسيطة المفارةة الذات ، فلا يجوز أن يجتمع هذا الأمران ه

ولما كانت المفس بسيطة بساطة مطلقة فانها لا تقبل الانقسام الى قوة أن يفسد وفعل أن يبقى. فواضح من هذا أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد. وبان إذن أن النفس لا تفسد النة

والبرهان ها هنا فيه مصادرة على المطلوب، لأن من قال

إن النفس بسيطة بساطة مطلقة؟ أليس من يقول هذا يقول مقدماً أن النفس لا تفسد ، إذ البسيط لا يفسد ، والمركب وحده هو الذي يفسد ؟

لقد استخدم ابن سينا هنا البرهان الذي أقامه أفلاطون (١) ، ولكن ليس له الحق في استخدامه لأنه لم يأخذ بالأساس الأفلاطوني لهذا البرهان ، وهو أن النفس مثال بالمعنى الأفلاطوني لهذا اللفظ لقد كانت مقدماته أرسطية ، ولكن نتائجه أفلاطونية ، وهذا خلط غير مقبول ها هنا لكن هذا شاهد آخر على الوضع الذي وجد الفلاسفة الاسلاميون فيه أنفسهم في الترجع بين أرسطو وبين أفلاطون

وأخيراً في باب النفس يبطل ابن سينا مذهب التناسخ ، وكان قد قال به أفلاطون

وابن سينا يفند التناسخ على أس أن تبيؤ الأبدان لتلقي النفوس يوجب افاضة النفوس عليها من العلل المفارقة ، وكل مزاج بدني يحدث ، يحدث معه نفس تخصه فاذا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدان ، كان للبدن المستنسخ نفسان احداهما المستنسخة والثانية الحادثة معه . وفكان حينثذ لحيوان واحد نفسان وهذا عال ، لأن النفس هي التي تدبر البدن وتتصرف فيه ، وكل حيوان يشعر بشيء واحد يدبر بدنه ويتصرف فه ه(٢)

## التصوف النظري

وقد ترّج ابن سينا مذهبه العقلي بتصوف نظري يتمثل

١ - النمط التاسع من كتاب د الاشارات والتنبيهات ع
 ٢ - ثلاث قصص رمزية هي :

أ ـ رسالة والطير و ـ نشرها ميرن في ليدن سنة ١٨٩٣

ب ـ وقصة سلامان وأبسال و ـ طبعت في مجموعة
 بعنوان ابن سينا وتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات وسيدا للمحكمة والطبيعيات المحكمة والطبيعيات وسيدا المحكمة والطبيعيات المحكمة والطبيعيات وسيدا المحكمة والطبيعيات والمحكمة والطبيعيات والمحكمة والطبيعيات والمحكمة والطبيعيات والمحكمة والطبيعيات والمحكمة والمحكمة

جـ ـ ۵ حي بن يقظان ۵ ـ نشرها ميرن ، ليدن سنة ۱۸۸۹

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا - وأفلاطون ص ١٩٥، ط، سنة ١٩٦٤، القاهرة.

رم) فريخ النبطوسي على «الاشارات والتنبيهات» ص٧٧٩، القاهرة سنة ١٩٥٨، (1) شرح الطوسي على «الاشارات والتنبيهات» ص٧٧٩، القاهرة سنة ١٩٥٨، دار المعارف، وراجع العصل الحاص بابطال التناسخ في والنحاة ص١٨٩

## ١ ـ العشق والشوق

الأول هو أجل مبتهج ، لأنه مبتهج بذاته ، وهو أشد الأشياء ادراكاً لأشد الأشياء كمالًا وهو بريء عن طبيعة الامكان والعدم اللذين هما منبعا الشر

والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضرة ذاتٍ ما.

والشوق هو الحركة الى تنميم هذا الابتهاج حين تكون الصورة المعشوقة حاضرة من وجه ، غائبة من وجه آخر فهو نقص لا يليق بالكمال الحقيقي الذي هو كمال الأول

ولهذا فان الأول يوصف بالعشق ، ولا يوصف بالشوق لأنه لا يمكن أن يغيب عنه شيء

الأول عاشق لذاته ، ومعشوقه هو ذاته ومن ذاته ، كها أنه معشوق من أشياء غيره بحسب ادراك الغير له

 ويتلوه المبتهجون به وبـذواتهم ، من حيث هم مبتهجون به ، وهم الجواهر العقلبة الفدسية وليس ينسب الى الأول الحق ولا الى التالين مِنْ خُلَص أوليائه القديسين شوق

وبعد هاتين المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين: فهم، من حيث هم عشاق، قد نالوا نيلاً ما، فهم ملتذون. ومن حيث هم مشتاقون، فقد يكون الأصناف منهم أذى ما.

والنفوس البشرية ، اذا زالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا ، كان أجل أحوالها أن تكون عاشقة مشتاقة ، لا تخلص عن علاقة الشوق ، اللهم الا في الحياة الاخرى

ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية ، مترددة بين جهتي الربوبية ، والسفالة على درجاتها ثم يتلوها النفوس المغموسة في عالم الطبيعة المنحوسة ه(١)

وهكذا أثبت ابن سينا العشق للجواهر العناقلة ، والشوق لبعضها ، ونبه على ثبوتها لباقي النفوس والقوى الجسمانية

#### ٢ \_ مقامات العارفين

وبعد هذا التمهيد يتكلم ابن سينا عن احوال اهل الكمال من النوع الانساني، وهو يسميهم ها هنا باسم

و العارفين ع ، وقد خصهم بالنمط التاسع من و الاشارات والتنبيهات ع وهذا الباب أجل ما في هذا الكتاب كها يقول فخر الدين الرازي في شرحه عليه و فانه رتب فيه علوم الصوفية ترتيباً ما سبقه اليه من قبله ولا لحقه فيه من بعده ع والحق ان ابن سينا في هذا النمط قد حلق تحليقات صوفية رائعة ، وان كان من الصعب ربطها بسائر مذهبه العقلي المشائي الصريح

## يقول ابن سينا

و ان للمارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم في حياتهم الدنيا ، دون غيرهم ، فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا عنها الى عالم القدس ولهم أمور خفية ، وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها ، ويستكبرها من يعرفها ونحن نقصها عليك و(٢)

يعني أن للعارفين وان كانوا لا يزالون في أبدائهم ، فائهم كما لو كانوا خلعوا أبدائهم جانبا \_ كما يقول أفلوطين في التساعات و وخلصت نفوسهم الى عالم القدس، ولهم أمور خفية هي مشاهداتهم لما يعجز عن مشاهدته سائر الناس، وأمور ظاهرة، هي ما يختصون به من كرامات، لا بقرً بها من لا يدركها، أما من يعرفها فيقدرها تقديراً كبيراً.

ثم يشير بعد ذلك اشارة رمزية غريبة فيقول و واذا قرع سمعك فيها يقرعه ، ويرد عليك فيها يسمعه ، قصة لسلامان وأبسال ـ فاعلم أن سلامان مُثَلٌ ضرب لك ، وأن أبسال مثل ضرب لدرجتك في العرفان ، ان كنت من أهله ثم حل الرمز ، ان اطفت ،

ويشرح نصير الدين الطوسي قصة سلامان وأبسال هذه فيقول انه وقعت له قصتان لسلامان وأبسال.

و احداهما وهي التي وقعت أولا الي -ذكر فيها أنه كان في قديم الدهر ملك ليونان والروم ومصر وكان يصادقه حكيم ، فتح ، بتدبيره له ، جيع الأقاليم وكان الملك يريد ابناً يقوم مقامه ، من غير أن يباشر امرأة فدبر الحكيم حتى تولد من نطفته ، في غير رحم امرأة ، ابن له ، وسماه وسلامان و وأرضعته امرأة اسمها وابسال و ، وربته وهو ، بعد بلوغه ، عشقها ولازمها وهي دعته الى نفسها والى الالتذاذ بمعاشرتها

ونهاه ابوه عنها وأمره بمفارقتها فلم يطعه وهربا معا

<sup>(</sup>١) ابن سينا: والاشارات والتبيهات، ص٧٨٠ ـ ٧٨٧

الى ما وراء بحر المغرب وكان للملك آلة يطلع بها على الاقاليم وما فيها ويتصرف في أهلها فاطلع بها عليها ، ورق لها ، وأهملها مدة

ثم انه غضب من تمادي و سلامان و في ملازمة المرأة فجعلها بحيث يشتاق كل الى صاحبه ولا يصل اليه مع أنه يراه فتعذبا بذلك وفطن سلامان به ، ورجع الى أبيه معتذراً ونبهه أبوه على أنه لا يصل الى الملك الذي رشح له ، مع عشقه و ابسال و الفاجرة والفه لها

فأخذ د سلامان ، و ، ابسال ، كل منها يد صاحبه ، والتيا نفسيهما في البحر فخلصته روحانية الماء بأمر الملك ، بعد أن أشرف على الهلاك

وغرقت: وأبسال وواغتم و سلامان و ففزع الملك الى الحكيم في أمره فدعاه الحكيم وقال أطعني ، أوصل السال اليك

فأطاعه وكان يريه صورتها ، فيتسل بذلك رجاء وصالحا ، الى أن صار مستعداً لمشاهدة صورة و الزهرة ع ، فأراها الحكيم له بدعوته لها فشغفته حباً ، وبقيت معه ابدأ فنفر عن خيال و ابسال ع ، واستعد للملك بسبب مفارقتها ، فجلس على سرير الملك

وبنى الحكيم الهرمين ، باعانة الملك واحد للملك ، وواحد لنفسه ووضعت هذه القصة ، مع جثيهها ، فيهها ولم يتمكن احد من اخراجها ، غير أرسطو ، فانه أخرجها بتعليم أفلاطون ، وسدّ الباب

وانتشرت القصة ، ونقلها حنين بن اسحق من اليوناني الى العربي ،

ويعلق الطوسي على هذه القصة فيقول

و وهذه قصة اخترعها أحد من عوام الحكماء ، ينسب كلام الشيخ اليه ، على وضع لا يتعلق بالطبع ، وهي غير مطابقة لذلك ، لأنها تقتضي أن يكون الملك هو العقل الفعال ، والحكيم هو الفيض الذي يفيض عليه مما فوقه ، و سلامان و هو النفس الناطقة ، فانه أفاضها من غير تعلق بالجسمانيات ، و و ابسال و هي القوة البدنية الحيوانية التي بها تستكمل النفس وتألفها وعشق و سلامان و له وابسال و ميله إلى اللذات البدنية . ونسبة وابسال و إلى الفجور: تعلقها بغير النفس العينة عاجها ، بعد مفارقة النفس وهربها إلى ما

وراء بحر المغرب انغماسها بالشوق مع الحرمان وهما مشلاقیان: بقاء میل النفس، مع فتور القوی عن افعالها بعد سن الانحطاط ورجوع و سلامان و لابیه التفطن للکمال، والندامة على الاشتغال بالباطل والقاء نفسیها في البحر تورطها في الهلاك أما البدن فلانحلال القوی والمزاخ، وأما النفس فلمشایعتها ایاه وخلاص و سلامان و بقاؤه بعد البدن واطلاعه على صورة و الزهرة و التذاذه بالابتهاج بالکمالات العقلية وجلوسه على سرير الملك وصوله الى کماله الحقيقي والهرمان الباقيان على مرور الدهر الصورة والمادة الجسميتان.

فهذا تأويل القصة و وسلامان ع مطابق لما عنى الشيخ وأما و أبال ع فغير مطابق ، لأنه أراد به درجة العارف في العرفان، فها هنا مثل لما يعوقه عن العرفان والكمال ، فيهذا الوجه ليست هذه القصة مناسبة لما ذكره الشيخ. وذلك يدل على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى فهم غرضه منها ع.

وتعليق الطوسي الأخير هذا ليس وجيهاً، لأن المقصود منها هو الصراع بين النفس الناطقة الكاملة ، وبين النفس الشهوانية وهسلامان عمثل الأولى، وه ابال عمثل الثانية أدق تمثيل فلماذا يريد الطوسي أن يفهم من كليهها أنه يدل على درجة العارف في العرفان ، وأن كليهها من العارفين الكاملن؟!

ثم كيف يقول الطوسي نفسه ان هذه القصة نقلها حين ابن اسحق من اليوناني إلى العربي، وقد عاش قبل ابن سينا بقرن ونصف، ثم يزعم بعد ذلك أنها و تدل على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى فهم غرضه منها ٤ ـ غرض من عرض ابن سينا ؟ وكيف وهي سابقة عليه على الأقل بأكثر من مائة وخمسين سنة ؟! لهذا لا نفهم كيف وقع نصير الدين الطوسى في هذه الزلة.

ثم يسوق نصير الدين الطوسي القصة الثانية فيقول:
ووأما القصة الثانية \_ وهي التي وقعت إلى بعد عشرين
سنة من اتمام الشرح \_ فهي منسوبة إلى الشيخ ( = ابن سينا ) ،
وكأنها هي التي أشار الشيخ إليها، فإن أبا عبيد الجوزجاني أورد
في فهرست تصانيف الشيخ ذكر وقصة سلامان وأباله: لهه.

وحاصل القصة: أن وسلامان، ووابسال، كانا أخوين شقيقين. وكان أبسال أصغرهما سناً وقد تربي بين يدي

اخيه. ونشأ صبيح الوجه، عاقلاً، منادباً، عالماً، عفيفاً، شجاعاً، وقد عشفته امرأة وسلامان، وقالت لوسلامان، اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك. فأشار عليه سلامان بذلك، وأبي أبسال عن مخالطة النساء. فقال له سلامان: إن امرأي لك بمنزلة أم. فدخل عليها، وأكرمته، وأظهرت عليه بعد حين، في خلوة عشقها له. فانقبض أبسال من ذلك ودرت أنه لا يطاوعها.

وليلة الزفاف ، باتت امرأة سلامان في فراش أختها ودخل أبسال عليها فلم تمتلك نفسها ، فبادرت تضم صدرها إلى صدره فارتاب ابسال وقال في نفسه إن الأبكار الخفرات لا يفعلن مثل ذلك

وقد تُعَتَّمَتُ السهاء في الوقت بغيم مظلم فلاح فيه برق ، أبصر بضوته وجهها، فأزعجها ( = طردها ) ، وخرج من عندها ، وعزم على مفارقتها

وقال لسلامان إن أريد أن افتح لك البلاد ، فإن قادر على ذلك واخذ جيشاً وحارب أنماً ، وفتح البلاد لأخبه براً وبحراً ، شرقاً وغرباً ، من غير منّة عليه وكان أول ذي قرنين استولى على وجه الأرض

ولما رجع إلى وطنه وحسب أنها نسيته ، عادت إلى المعاشقة ، وقصدت معانقته ، فأب وازعجها ( = طردها )

وظهر لهم عدو فوجه سلامان أبسال إليه في جيوشه وفرقت المرأة في رؤ وساء الجيش أموالاً ليرفضوه (= يتخلوا عنه) في المعركة ففعلوا ، وظفر به الأعداء ، وتركوه جريماً وبه دماء ، وحسبوه ميناً فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الموحش ، والقمته حلمة ثديها ، واغتذى بذلك ، إلى أن انتعش وعوفى

ونرجع إلى سلامان وقد أحاط به الأعداء وأذلوه ، وهو حزين من فقد أخيه . فأدركه أبسال وأخذ الجيش والعدة ، وكر على الأعداء وبدّدهم وأسر عظيمهم ، وسوّى الملك لأخيه

ثم واطأت<sup>()</sup> المرأة طابخه وطاعمه ، وأعطتهما مالًا ، فسقياه السم

وكان صدّيقاً كبيراً: نسباً، وعلماً ، وعملاً

واغتم من موته أخوه ، واعتزل ملكه ، وفوض ( الأمر ) إلى بعض معاهديه وناجى ربه ، فأوحى إليه جلية الحال فسقى المرأة والطابخ والطاعم - ثلاثتهم - ما سقوا أخاه ، ودجوا(٢)

فهذاما اشتملت عليه القصة

وتأويله أن وسلامان، مثل النفس الناطقة.

ودابال، مُثُلُّ للعقل النظري المترقي إلى أن حصل عقلًا مستفاداً، وهو درجته في العرفان إن كان يترقى إلى الكمال.

وامرأة وسلامان ع القوة البدنية الأمّارة بالشهوة والغضب ، المتحدة بالنفس ، صائرة شخصاً من الناس

وعشقها لـ «أبسال»: ميلها إلى تسخير العقل، كها سخّرت سائر القوى، ليكون مؤتمراً بها في تحصيل مآربها الفائنة

واباؤه انجذاب العقل إلى عالمه

وأخنها التي ملكتها القوة العملية ، المسماة بالعقل العمل ، المطبع للعقل النظري ، وهو النفس المطمئنة

وتلبيسها نفسها بدل أختها تسويل النفس الأمارة مطالبها الخسيسة ، وترويجها على أنها مصالح حقيقية

والبرق اللامع من الغيم المظلم هو الخطفة الإتمية التي تستح في أثناء الاشتغال بالأمور الفانية ، وهي جذبة من جذبات الحق

وإزعاجه للمرأة اعراض العقل عن الهوى

وفتحه البلاد لأخيه اطلاع النفس بالقوة النظرية على الجبروت والملكوت ، وترقيها إلى العالم الإلمي ، وقدرتها بالقوة العملية على حسن تدبيرها في مصالح بدنها ، وفي نظم أمور المنازل والمدن ولذلك سماه بدا أول ذي قرنين ، فإنه لقب لمن كان يملك الحافقين

<sup>(</sup>١) ان اتفقت معها في مؤامرة

<sup>(</sup>٢) = ملكوا

ورفض الجيش له انقطاع القوى الحدّية ، والخيالية ، والخيالية ، والوهمية ـ عنها عند عروجها إلى الملا الأعلى ، وفتور تلك القوى لعدم التفاته إليها

وتغذيته بلبن الوحش: إفاضة الكمال إليه عما فوقه من المفارقات لهذا العالم

واختلال حال سلامان لفقده ابسال ضطراب النفس عند اهمالها تدبيرها ، شغلًا بما تحتها

ورجوعه إلى أخيه التفات العقل إلى انتظام مصالحه في تدبيره المدن

والطابخ هو القوة الغضبية المشتعلة عند طلب الانتقام

والطاعم هو الفوة الشهوية الجاذبة لما يحتاج إليه

وتواطؤهم على هلاك ابساله إشارة إلى اضمحلال العقل في أرذل العمر ، مع استعمال النفس الأمارة إياهما ، لازدياد الاحتياج بسب الضعف والعجز

واهلاك وسلامان، اياهم ترك النفس استعمال القوى البدنية، أخر العمر، وزوال هيجان الغضب والشهوة، وانكسار غاذبتها.

واعتزاله الملك وتفويضه إلى غيره انقطاع تدبيره عن البدن ، وصيرورة البدن تحت تصرف غيره

وهذا التاويل مطابق لما ذكره الشيخ ( = ابن سبنا ) ومما يؤيد هذه القصة أنه ذكر في رسالة و في القضاء والقدر عقمه وسلامان وابسال ع، وذكر فيها حديث لمعان البرق من الغيم المظلم الذي أظهر لـ وأبسال ع وجه امرأة وسلامان ع حتى أعرض عنها

فهذا ما اتضح لنا من أمر هذه القصة وما أوردت القصة بعبارة الشيخ ، لئلا يطول الكتاب الأ<sup>(1)</sup>

ونلاحظ على ما أورده نصير الدين الطوسي في شرحه هذا من كلام على ، قصة سلامان وابسال ، ما يل

١ \_ أولاً أنه يقول انه وجد في فهرست مؤلفات ابن سينا

(١) ابن سينا: «الاشارات والنبيهات» مع شرح بصير الدين الطوسي ص٧٩٣ ـ
 ٧٩٩ القاهرة سنة ١٩٥٨ ـ وقد صححنا النص في كثير من المواضع

الذي وضعه تلميذه أبو عبيد الجوزجاني أنه ذكر من بين مصنفات ابن سينا وقصة سلامان وأبسال عله ـ أي لابن سينا غير أننا لم نجد في فهرست أبي عبيد الجوزجاني لكتب ابن سينا ، كها أورده البيهقي (۱) (المتوفى سنة ع٥٠هـ) والقفطي (۱) وابن أبي أصيبعة \_ أي ذكر ولقصة سلامان وأبسال ع من بين فهرست أبي عبيد الجوزجاني فهل هذا الفهرست كها أوردته هذه المصادر الثلاثة ناقص ؟

٧ - سنرى - حين الكلام عن و قصة حي بن يقظان ع لابن طفيل أن ابن طفيل يجعل سلامان وأبسال من سكان جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد بها حي بن يقظان ، ثم يصورهما بعد ذلك تصويراً بعيداً عن التصوير الوارد في قصة ابن سينا كها أوردها الطوسي ولهذا فإن كلام ابن طفيل لا يفيدنا شيئاً فيها يتعلق بحقيقة قصة و سلامان وأبسال » كها تصورها ابن سينا ولهذا ليس علينا إلا الاعتماد على ما ذكره الطوسي في شرحه على و الإشارات والتنبيهات » وأوردناه بضه»

## أحوال العارفين

ولتوضيع من هو د العارف ، يضع ابن سينا تمييزات مهمة بين طلاب الحق

فيميز بين العارف والزاهد والعابد

أ ـ فالزاهد هو المعرض عن مناع الدنيا وطيّباتها

ب ـ والعابد هو المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما

حــ وأما العارف فهو المنصرف بفكره إلى قدس الجبروت، مستديمًا لشروق نور الحق في سره

والعارف ديريد الحتى الأول لا لشيء غيره ، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه وتعبّده له فقط ، ولأنه مستحق للعبادة ، ولانها نسبة شريفة إليه ـ لا لمرغبة أو رهبة ، وإن كانتا ، فيكون المرغوب فيه أو المرهوب منه هو الداعي، وفيه المطلوب، ويكون الحتى ليس الغاية ، بل الواسطة إلى شيء غيره هو

 <sup>(</sup>١) البيهني: وتنمة صوان الحكمة وص ٥٩ ـ ٥٠، ومثق سنة ١٩٤١.

 <sup>(</sup>٣) الفقطي واخبار العلماء بأخبار الحكماء، نشرة لبرت، سنة ١٩٠٣.
 (٩) ابن أي أصبيعة : وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٤٤٠. بيروت سنة

<sup>14.</sup> 

الغاية ، وهو المطلوب دونه ۽(١).

ومعنى هذا الكلام أن العارف تنعلق إرادته بالحق لذات الحق ، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه ، إلا الحق ، إذ الحق مؤثر على عرفان العارف ، وذلك لأن غير العارف يؤثر شيئاً غير الحق وهو نيل الثواب والنجاة من العقاب أما العارف فلا يتعلق إلا بالحق وحده دون أي هدف آخر

أما من يجعل الحق واسطة في تحصيل شيء ، فإنه لم يطعم لذة البهجة به ، وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا كمثل الصبيان بالقياس إلى المخنثين. وزهد غير العارف زهد على كره ، فعلى الرغم من أنه في صورة الزاهد إلا أنه أحرص الخلق على اللذات الحسية ، و فإن التارك شيئاً ليستأجل أضعافه أقرب إلى الطمع منه إلى القناعة » كما قال الطوسي في شرحه (٢) و وإنما يعبد الله تعالى ويطبعه ، ليخزّله في الأخرة شبعه منها ، فيبعث إلى مطعم شهي ، وشرب هي ، ومنكح بي أما العارف وهو و المستبصر بهداية القدس في شجون الإيثار ، فقد عرف اللذة الحق ، وولى وجهه سمتها » كما قال ابن سينا . (٢)

وأولى درجات حركات العارفين الارادة ، وهي و ما يعتري المستبصر باليقين البرهاني ، أو الساكن النفسي الى المقد الايماني - من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى ، فيتحرك ميره الى القدس ، لينال من روح الاتصال وما دامت درجته هذه ، فهو مريد ،

والمريد بمناج الى الرياضة ، والرياضة متوجهة الى ثلاثة أغراض

الأول تنحية ما دون الحق عن مستّن الايثار(١)

والثاني: تطويع النفس الأمّارة ـ للنفس المطمئنة، لتنجذب قوى التخيّل والوهم الى التوهمات المناسبة للأمر القدسي ، منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلي

> والثالث تلطيف السر للتنبه والأول بعين عليه الزهد الحقيقي

والثاني تعين عليه عدة أشياه العبادة المشفوعة بالفكرة ، ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن به من الكلام موقع القبول من الأوهام ثم نفس الكلام الواعظ من قائل ذكي بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد

وأما الغرض الثالث فيعين عليه الفكر اللطيف، والعشق العفيف الذي يأمر فيه شمائل المعشوق وليس سلطان الشهوة» ( الكتاب نفسه ص ٨٢٠ ـ ٨٢٧)

فرياضة النفس هي نهيها عن هواها ، وصرفها الى طاعة مولاها وذلك بالالتفات الى الحق الأول وحده لتنقطع اليه ، وتنصرف عها عداه ، فيصبر ذلك ملكة لها الأن الغرض النهائي من الرياضة هو نيل الكمال الحقيقي ، بيد أن ذلك بتوقف على حصول الاستعداد لذلك ، وزوال الموانع داخلية كانت أو خارجية فالرياضة تتجه الى ازالة المواسع الخارجية ، وتطويع النفس الأمارة بالسوء لسلطان النفس المطمئنة ، حتى يتحول التخيل عن الجانب السفل الى الجانب القدسى ، ثم تلطيف السر للتنبه بمعنى تهيئة باطن النفس كي تتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ، وينفعل عن الأمور الالهية المهيجة للشوق والوجد بسهولة ومما يعين المريد على ذلك العبادة المقرونة بالفكر ، والألحان التي ترقق النفس فتصرفها عن استعمال القوى الحيوانية ، والكلام الواعظ أي الذي يفيد النفس التصديق بما ينبغي أن يفعل ، خصوصاً اذا اقترن بكون القائل ذكياً ، بليغ العبارة ، رخيم الصوت ويعين على تلطيف السرّ للتنبه الفكر اللطيف، والعشق العفيف الذي يجعل النفس لينة رقيقة ذات وجد ، معرضة عها سوى العشوق ، لا سلطان للشهوة عليها

فإذا ما ترقى المريد في رياضته حتى يبلغ حداً معيّناً وعنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه، لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه ـ وهو المسمّى عندهم أوقاتاً.

وكل وقت يكتنفه وجدان وجد اليه ، ووجد عليه لأن الأول حزن في استبطاء الوجد، والأخر أسف على فواته .

ه ثم انه لتكثر عليه هذه الغواشي ، اذا أمعن في الارتياض

ثم انه ليوغل في ذلك حتى يغشاه في غبر الارتياض فكلها لمح منه شيئاً ، عاج منه الى جناب القدس ، يتذكر من أمره امراً ، فغشيه غاش، فيكاد برى الحق في كل شيء

<sup>(</sup>۱) ابن سينا: والاشاوات والتبيهات، ص٨١٠ ـ ٨١٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نف ص ٨١٧، هامش.

<sup>(</sup>٣) الكتاب نف م ٨١٨

<sup>(1)</sup> مستّن الايثاره: طريقة التفضيل والاختيار

ولعله الى هذا الحد تستعلي عليه غواشيه ، ويزول هو عن سكينته ، فيتنبّه جليسه لاستيفازه ( = لاستنهاضه ) عن قراره

فاذا طالت عليه الرياضة ، لم تستفزه غائية ، وهدى للتلبس فيه ه(١) وذلك أنه اذا باغته الأمر العظيم و فقد تستفزه لكون الناس غافلة عن هجومه غير متأهبة له ، فينهزم دفعة أما اذا توالى ، واستمر إلف الانسان به ، زال عنه الاستفزاز ، لأن النفس قد تتأهب لتلقيه ، اذ هي متوقعة لعوده. والعارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذكور ، لاستنكافه عن التراثي بالكمال فلذلك يؤثر كتمان ما يرد عليه ، ويستعمل التلبس فيه ه كها شرح العلوسي .(٢)

لكن السالك تبلغ به الرياضة بعد ذلك و مبلغا ينقلب له وقته سكينة فيصبر المخطوف مالوفاً ، والوميض شهابا بيناً ، وعصل له معارف مستفرة ، كانها صحبة مستمرة ، ويستمتع فيها بيهجته فاذا انقلب عنها ، انقلب خسران آسفا ولعله الى هذا الحد يظهر عليه ما به فاذا تغلغل في هذه المعارفة ، قل ظهوره عليه ، فكان هو وهو غائب حاضراً ، وهوظاعن مقياً ولعله الى هذا الحد انجا يتيسر له هذه المعارفة أحياناً ، ثم متياً ولعله الى هذا الحد انجا يتيسر له هذه المعارفة أحياناً ، ثم يتوقف أمره الى مشيئته ، بل كلها لاحظ شيئا لاحظ غيره ، وان يتوقف أمره الى مشيئته ، بل كلها لاحظ شيئا لاحظ غيره ، وان الم تكن ملاحظت للاعتبار فيسنح له تعريج عن عالم الزور الى عالم الخود العافلون ،

واذا تمت رياضته واستغنى عنها لبلوغه مطلوبه وهو الاتصال الدائم بالحق، وصار سرّه مرآة مجلوّة ، محاذبا بها شطر الحق، ودرّت عليه اللذات العُلّ، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق ، وكان له نظر الى الحق ، ونظر الى نفسه ، وكان بعد متردداً » . بسب اتجاه نظره مرة الى الحق ، ومرة الى ذاته المجهجة بالحق

و ثم انه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط هـ
 أي لا يرى ما سوى الله ، وهنا تتم الغية عن النفس و وان لحظ نفسه فمن حيث هي بزينتها.
 وهناك يحق الوصول ه ـ أي أن ملاحظته لنفسه بالمجاز ، لا بالحقيقة ، لانه مترجه بكليته الى الحق

## ويلخص الطوسى هذه الدرجات كلها في تسع

الثلاثة الأولى منها تشتمل على مراتب بداية السلوك وهي أول الاتصال ، ويسمى بده الوقت ه ، التمكن ، بحيث يحصل في غير حال الارتياض ، الاستقرار الذي يزول معه الاستقرار

والثلاثة التي بعدها تشتمل عل مراتب وسطى هي ازدياد الاتصال ، وقد عبر عنه بصورة الوقت ثانية ، وتمكن هذه الحال حتى يلتبس أثر الحصول بأثر عدم الحصول ، واستقرارها بحيث يحصل متى شاه ، لا في وقت دون وقت .

والثلاثة الأخيرة تشتمل على مراتب المنتهى ، وهي حصول الاتصال مع عدم المشيئة ، واستقراره مع عدم الرياضة ، وثبوته مع عدم ملاحظة النفس .

ثم ان ابن سينا بعد أن فرغ من ذكر درجات السلوك وانتهى الى درجات الوصول ، أراد أن ينبّ على نقصان جميع الدرجات قبل درجة الوصول

ويتهي إلى تقرير حقيقة العرفان، فيقول إن العرفان مبتدىء من تفريق، ونقض، وترك ورفض أما التغريق فمن ذات العارف وما عسى أن يشغله عن الحق، أما النقض فاطراح الشواغل. أما الترك فالتخلص من الشواغل ابتغاء توخي الكمال لأجل ذاته. وأما الرفض فهو أن يرفض ذاته بالكلة.

## وتلك درجات النزكية

ويتلوها بدرجات التحلية و وبيان درجاتها بالإجال ـ كها يشرح الطوسي ـ أن العارف اذا انقطع عن نفسه ، واتصل بالحق ، رأى كل قدرة مستفرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات ، وكل علم مستفرقة في ارادته التي يعتنع أن من الموجودات ، وكل ارادة مستفرقة في ارادته التي يعتنع أن يتابي عليها شيء من الممكنات: بل كل وجود، وكل كمال وجود فهو صادر عنه، فائض من لدنه ـ صار الحق حينئذ بصره الذي به يبصر، وسمعه الذي به يسمع، وقدرته التي بسايفعل، وعلمه الذي به يعلم، ووجوده الذي به يوجد. فصار العارف حينئذ متخلقاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة. وهذا معنى قوله: والعرفان محمن في جميع صفات : هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق. ثم انه بعد ذلك يعاين كون هذه الصفات وما يجري بجراها: متكثرة بالقياس إلى الكثرة،

 <sup>(</sup>۱) ابن سنا ه الاشارات والنبيهات ، ص ۸۲۸ ـ ۸۲۹

<sup>(7)</sup> الكتاب نفسه هامش ص ۸۳۰

متحدة بالقياس إلى مبدئها الواحد. فإن علمه الذاتي هو بعينه قدرته الذاتية، وهي بعينها إرادته، وكذلك سائرها، إذ لا وجود ذاتياً لغيره: فلا صفات مغايرة للذات، ولا ذات موضوعة بالصفات، بل الكل شيء واحد، كيا قال عزّ من قائل: وإنما الله إله واحده فهو لا شيء غيره، وهذا معنى قوله: وفتنه إلى الواحده. وهناك لا يبقى واصف ولا موصوف، ولا سالك ولا مسلوك، ولا عارف ولا معروف، وهو مقام الوقوف، (1)

ثم يبلغ ابن سينا أوج التمجيد للعارف بعبارات تحلق في سهاء الوجد الصوفي عما لا نكاد نجد له مثيلًا عند أكابر الصوفية الواصلين ، مع أن سلوك ابن سينا في الحياة على الضد تماما من سلوك الصوفية السالكين ، وذلك في الفصول من ٢٦ الى ٧٧ من هذا النمط التاسع من « الاشارات والتنبهات »

يقول ابن سينا

د العارف هش بش ، بسّام ، يبجّل الصغير من
 تواضعه ، كها يبجّل الكبير ، وينبسط من الخامل ، مثلها ينبسط من النبيه

وكيف لا يهش ، وهو فرحان بالحق ، وبكل شيء فانه برى منه الحق ؟ !

وكيف لا يسوّي ، والجميع عنده سواسية ؟ !

العارف له أحوال لا يحتمل فيها الهمس من الحفيف ، فضلا عن سائر الشواغل الخالجة وهي في أوقات انزعاجه بسره الله الحق ، اذا تاح حجاب من نفسه ، أو من حركة سره قبل الوصول فاما شغل له بالحق عن كل شيء ، واما سعة للجانبين بسعة القوة وكذلك عند الانصراف في لباس الكرامة فهو أهش خلق الله ببهجته .

العارف لا يعنيه التجسس والتحسّس، ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر، كما تعتريه الرحمة فانه مستبصر بسرّ الله في القدر

واذا أمر بالمعروف ، أمر برفق ناصح ، لا بعنف مغيّر . واذا جمّ ( = عظّم ) المعروف ، فربما غار عليه من غير أهله

العارف شجاع ، وكيف لا وهو بمعزل عن تفيَّة الموت ؟

وجواد ، وكيف لا ، وهو بمعزل عن عبة الباطل! وصفّاح للذنوب ، وكيف لا ، ونفسه أكبر من أن تجرحها ذات بشر! .

ونسًاء للأحقاد ، وكيف لا ، وذكره مشغول بالحق ! العارفون قد يختلفون في الهمم ، بحسب ما يختلف فيهم من الخواطر ، على حكم ما يختلف عندهم من دواعى العبر

وربما استوی عند العارف الفشف (۲) ، والترف بل ربما آثر الفشف و كذلك ربما استوی عنده التفل والعطر ، بل ربما آثر التفل ، وذلك عندما يكون الهاجس بباله ، استحقار ما خلا الحق

وربما أصغى الى الزينة، وأحب من كل جنس عقيلته، وكره الخداج والسقط، وذلك عندما يعتبر عادته من صحبة الأحوال الظاهرة

فهو يرتاد البهاء في كل شيء ، لانه مزية حظوة من العناية الأول ، وأقرب الى أن يكون من قبيل ما عكف عليه مداه

وقد يختلف هذا في عارفين ، وقد يختلف في عارف بحسب وقتين.

والعارف ربما ذهل فيها يصار به اليه ، فغفل عن كل شيء ، فهو في حكم من لا يكلف وكيف ، والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله ، ولمن اجترح ( = كسب ) بخطيئته ان لم يفعل التكليف ؟ !

وذلك لأن والعارف ربما ذهل مدكها يشرح الطوسي من حالة اتصاله بعالم القدس عن هذا العالم ، فغفل عن كل ما في هذا العالم ، وصدر عنه اخلال بالتكاليف الشرعية فهو لا يصبر بذلك متاثماً ، لأنه في حكم من لا يكلّف ، لأن التكليف لا يتعلق إلا بمن يعقل التكليف، في وقت تعقله ذلك ، أو بمن يتأثم بترك التكاليف، ان لم يكن يعقل التكليف، كالنائمين والصبيان الذين هم في حكم المكلفين،

ويختم ابن سينا هذه الصفحات الملتهبة بشواظ من جنبات القدس بقوله

 <sup>(</sup>٣) قشف الرجل اذا لوحته الشمس أو الفقر، فنغير وأصابه قشف والمنطشف الذي يتبلغ بالقوت وبالرقع النفل ضد العطر عشيلة كل شيء أكرمه. الحداج: النقصان السقط رديء المناع.

<sup>(</sup>١) من شرح الطوسي على و الاشارات والتنبيهات ، ص ٨٣٩ ـ ٨٤١ هامش

ابن طفيل

و جلّ جناب الحق عن أن يكون شريعة<sup>(١)</sup> لكل وارد ،
 أو يطلع عليه الأ واحد بعد واحد<sup>(٢)</sup> و اذ ما أقل عدد الواصلين
 الى الحق !

#### الخلاصة

والخلاصة أن مذهب ابن سينا يعد أوسم نتاج في الفكر الفلسفي في الاسلام وقد حاول فيه المزج ببن فلسفة أرسطو وهو قد تمثلها خبر تمثيل \_ وقسمات متناثرة من فلسفة أفلاطون ، لكن الاتجاه السائد في مذهبه هو الفلسفة المشائية ولئن كان اقل التزاماً بنصوص أرسطو من ابن رشد ، وبالتالي أقل فها لها منه ، فان ذلك كان أيضا ميزة من جهة أخرى من حيث انه أفسح له المجال ليستقل احيانا بفكره الخاص صحيح أن تجديداته أو محاولات الأصالة لديه قد أخفقت بوجه عام ، ولم تكن و فلسفته المشرقية و غير أمل لم يتمكن من تحقيقه بالفعل ، لكنه استطاع على كل حال \_ في موسوعته الفلسفية الكبرى و الشفاء و أن يقدم أوفى دائرة ممارف فلسفية عرفتها العصور الوسطى

أما تأثيره سواء في العالم الاسلامي ، والعالم اللاتيني الاوروبي في العصر الوسيط ، فقد كان هائلًا لأن عرضه للفلسفة الارسطية عرضاً ملخصاً واضحاً مثيراً للمشاكل كان خير مصدر لدراسة الفلسفة وعلوم الاوائل بعامة

ومن هنا سنجد في العالم الاسلامي سلسلة تمتد من القرن الخامس الى القرن الحادي عشر الهجري تتأثر بفلسفته أو تستلهمها أو توشع جوانب بدأها. ويكفي في ذلك أن نذكر أساء السهروردي المقتول ( المتوفى سنة ٥٨٧ هـ / ١٩٩١ م ) وفخر الدين الوازي ( المتوفى سنة ٦٠٦ هـ / ١٣٠٩ م ) ونصير الدين الطوسي ( المتوفى سنة ٦٧٣ هـ / ١٣٧٤ م ) ومدرا الشيرازي ( المتوفى سنة ٦٧٣ هـ / ١٣٧٤ م )

## ابن طفيـــل

## ا۔ حبسات

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن أحمد بن

(٢) ابن سينا بشرح الطوسي . و الاشارات والتنبهات ، ص ٨٤٢ . ٨٥١

طُفَيِّل القيسي. فكأنه يرجع إذن إلى أصل عربي خالص هو بنو قيس ، قيس بن عيلان بن مُضر من العرب المستعربة الشمالية وينسب أيضاً فيقال الأندلسي ، والقرطبي ، والأشبيل ، ويكنى أحياناً وهو الأقل ـ أبو جعفر

ولد في وادي آش ، وتسمى اليوم Guadix على مسافة 
٧٥ كم في الشمال الشرقي من قرطبة ، قال عنها أبو عبد الله 
عمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري في ١ الروض المعطار ١ 
( نشرة إليفي برفنصال ، القاهرة سنة ١٩٣٧) إنها ١ مدينة 
بالأندلس قريبة من غرناطة ، كبيرة خطيرة تطرد حولها المياه 
والأنهار ، ينحط نهرها من جبل شُكير . وهو شرقيها وهي على 
ضفته ، ولها عليه أرحاء لاصقة بسورها ، وهي كثيرة التوت 
والاعناب وأصناف الثمار والزيتون ، والقطن بها كثير ، وكان 
ها حمات 
ه ( ص ١٩٢)

ولا نعرف تاريخ ميلاده ، وإنما الأرجع أنه ولد في السنوات العشر الأولى من القرن الثاني عشر الميلادي، (أي بين سنة ١٤٥٠ إلى سنة ٥٠٠ هجرية)

ولا نعرف أيضاً شيوخه ولا أين تلقى العلم ، غير أن مراكز العلم في ذلك الوقت كانت على الأخصى قرطة وأشيلية غير أن عبد الواحد المراكشي في كتابه و المعجب في تلخيص اخبار المغرب ع وهو أوسع مصادرنا عن حياة ابن طفيل يقول إنه و قرأ على جماعة من المتحققين بعلم الفلسفة ، منهم أبو بكر بين الصائغ المعروف بابن باجه وغيره » (ص عن ابن باجه و فيره » (ص عن ابن باجه ، إذ ذكر صراحة في وحي بن يقظان وهو يشير الى أبن باجه ، و فهذا حال ما وصل إلينا من علم هذا الرجل الن باجة ) ونحن لم نَلْق شخصه » (ص 180 ، من طبعة لقاهرة سنة ١٩٩٧) . دمشق سنة ١٩٣٥ = ص ٦٧ من طبعة القاهرة سنة ١٩٥٧) . فير شك قد تأثر به من الناحية الفلسفية تأثراً بارزاً

ولا بد أنه قد درس العلوم الدينية ، والفقه بخاصة ، لأن تلميذه البطروجي ( راجع Munk و أمشاج من الفلسفة المهودية والعربية ، ص ٥١٨ ) يذكر أن أبن طفيل كان قاضياً وكذلك درس العلوم العقلية ، والطب وقد مارس مهنة الطب في غرناطة زمناً لا ندري على التحقيق متى

واشتغل كاتباً لعامل غرناطة في تاريخ لا نستطيع تحديده

<sup>(</sup>١) الشريعة مكان ورود الذين يطلبون الشرب والسقاية

وفي منة 240 هـ ( منة 102 م ) كتب لأبي سعيد ابن عبد المؤمن لما كان والياً على سبتة وطنجة ( راجع دروض القرطاس ، لابن أبي زرع ، جـ ۱ ، ص ١٣٦ ـ ص ١٣٧ نشرة Thomberg).

ولكن الفترة الهامة في حياة ابن طفيل هي تلك التي أمضاها بحضرة أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن على القيسى ، سلطان الموحدِّين ، وكان عالى الثقافة ، ذا حظ من العلوم المقلية إلى جانب معرفته التامة بأخسار العرب. قال عنه ابن خلكان (جـ ٦ ص ١٣٤، القاهرة سنة 1928) (كان) أعرف الناس كيف تكلمت العرب، وأحفظهم لأيامها في الجاهلية والإسلام ، صرف عنايته إلى ذلك ، ولقى فضلاء أشبيلية أيام ولايته ، ويمال إنه كان يحفظ صحيح البخاري وكان شديد الملوكية ، بعيد الهمَّة ، سخياً جواداً استغنى الناس في أيامه ، وكان يحفظ القرآن الكريم مع جملة من الفقه ثم طمح إلى علم الحكمة ، وبدأ من ذلك بعلم الطب: وجمع من كتب الحكمة شيئاً كثيراً وكان بمن صحبه من العلماء سدا الشان أبو بكر عمد بن الطفيل ولم يزل يجمع إليه العلماء من كل فن من جميع الأقطار ، ومن جلتهم أبو الوليد محمد بن أحمد بن تحمد بن رشـد الاندلسي ۽

ماذا كان يشتغل ابن طفيل بحضرة السلطان أبي يعقوب يوسف؟ ينفرد ابن أبي زرع (دروض القرطاس، جدا ص ١٣٥ س ٢ من أسفل ؛ نشرة Thornberg) من بين المؤرخين بالقول بأن ابن طفيل كان وزيراً لأبي يعقوب يوسف ومن هنا يشك في صحة هذا الخبر ، لأنه لا تلميذه البطروجي ، ولا سائر المؤرخين الذين أرخوا لدولة أبي يعقوب يوسف قد ذكروا أنه كان من بين وزرائه ابن طفيل

أما أنه كان طبيبه الأول فهو خبرُ أكثر تحقيقاً ، ولعل طبه واطلاعه على العلوم المعقلية هما اللذان قرباه من السلطان أبي يعقوب ما دام هذا كان مشاركاً في الحكمة مقرَّباً لأهلها. ويظهر أنه نال حظوة كبيرة لديه ، وأبلغ شاهد على ذلك أنه هو الذي قدّم ابن رشد الى السلطان. وتدّل رواية ابن رشد لهذا التقدم على مدى المكانة العظيمة التي كانت لابن طفيل عند السلطان أبي يعقوب يوسف. وقد رواها عبد الواحد المراكشي في دالمُحبِ في تلخيص أخبار المغرب، (ص ٢٤٧ وما يليها. القاهر سنة ١٩٤٩) فقال: وولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه الماهرة سنة ١٩٤٩) فقال: وولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه المناهد المناهد

(يعني إلى أبي يعقوب يوسف) العلماء من جميع الأقطار، وينبهه علميهم، ويحضه على إكرامهم والتنويه بهم. وهو الذي نبهه على أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. فمنه حينتذ عرفوه، ونبه قدره عندهم.

ه اخبرن تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بندود بنجيي القرطبي ، قال سمعت الحكيم أبا الوليد ( ابن رشد ) يقول غير مرة : لما دخلتُ على أمير المؤمنين أبي يعقوب وجدتُه هو وأبو بكر بن طفيل ليس معها غيرهما فأخذ أبو بكريثني على ا ويذكر بيتى وسَلَفي ، ويضم - بفضله - إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدرى فكان أول ما فاتحق به أميرُ المؤمنين ـ بعد أن سألني عن اسمى واسم أبي ونسبى - أن قال لى ما رأيم في السياء - يعني الفلاسفة \_ أقديمة هي أم حادثة ؟ فأدركني الحياء والخوف فأخذت أتعلّل وأنكر أشتغالي بعلم الفلسفة ولم أكن أدرى ما قرّر معه ابن طفيل ففهم أميرُ المؤمنين مني الرُّوع والحياء فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي سألني عنها ، ويذكر ما قاله أرسطو طاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم. فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له ولم يزل ينشطني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك فلها انصرفت أمرلي بمال وخلعة سنية ومركب

وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر (أبو بكر بندود بن يحيى القرطبي) عنه قال: استدعاني أبو بكر بن طفيل يوماً فقال لي: سمعت اليسوم أمير المؤمنيين يتشكى من قلق عسارة أرسطوطاليس، أو عبارة المترجين عنه ويذكر غموض أغراضه، ويقول: لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فها جيداً لقرب مأخذها على الناس؛ فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل، وإني لارجو أن تفي به، لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة. وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كبرة سني واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي. قال أبو الوليد: فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم أرسطوطاليس».

وهذه الرواية \_ وهي صحيحة لأنها منقولة مباشرة عن تلميذ ابن رشد \_ تدل أولاً على المكانة العظيمة التي كانت لابن طفيل عند أبي يوسف يعقوب ، وعلى مدى مشاركة هذا في علم الفلسفة ، وعلى الباعث لابن رشد على تلخيص وشرح كتب أرسطو طاليس تلخيصاً وشرحاً سيكون لهما في دراسة الفلسفة

في أوروبا ابتداء من أول القرن إلثالث عشر حتى القرن السادس عشر أكبر الأثر

ويحاول جوتيه ( ١ ابن طفيل: حياته ومؤلفاته ٥ ص ١٢ ـ ١٧ ، باريس سنة ١٩٠٩ ) أن يحدّد تاريخ هاتين المقابلتين بين ابن رشد وبين السلطان أبي يعقوب وابن طفيل ، فينهي إلى أنها لا بد أن تكوناوقعتا في النصف الثاني من سنة ١١٦٨ م ( ٣٦٥ هـ ) أو النصف الأول من سنة ١١٦٩ ( ٣٦٥ هـ ) وكانت سن ابن رشد ٤٢ سنة ، بينها كانت سن ابن طفيل ٦٣ أو ٦٨ سنة

وظل ابن طفيل في بلاط السلطان أبي يعقوب يوسف ، طبيباً أول ، وربما وزيراً أو ما أشبه هذا ، إلى أن علت سنه نخل عن وظيفة الطب لمحميه ابن رشد في سنة ٧٥٨ هـ ( ١١٨٧ م ) الذي صار طبيباً أول للسلطان أبي يعقوب يوسف . ولما توفي أبو يعقوب في ١٣ يونية سنة ١١٨٤ م ( ٧ رجب سنة ٨٥٠ هـ) قام بالأمر بعده ولده أبو يوسف يعقوب ، فابقى على مكانة ابن طفيل في حضرته كما كان في عهد أبيه ، أعني وزيراً إن صح هذا الخبر ، وعلى الأقل من كبار حاشيته

وتوفي ابن طفيل في سنة ٥٨١ هـ (سنة ١١٨٥ م) في مدينة مراكش ، ودفن هناك ، واشترك السلطان أبو يوسف يعقوب في تشيع جنازته (وراجع ابن أبي زرع ، « روض الفرطاس» ص ١٣٥، ابن الخطيب: «مركز الإحاطة» مخطوط المكتبة الأهلية في باريس برقم ٣٣٤٧ ورقة ٣٤٥ في أسفل الهامش).

#### ـ بـ

## مؤلفات ابن طفيل

كان ابن طفيل شاعراً ؛ وشعره متوسط الجودة ، روى طرفاً منه المراكشي في د المعجب ، نقلاً عن ابنه يحيى (ص ٢٤٠ ـ ص ٢٤٧ طبع القاهرة سنة ١٩٤٩)؛ كذلك نشر له جرثيه جومث قصيدة سياسية في العدد الأول من دمجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد،

وله مؤلفات في الطب ذكر لسان الدين ابن الخطيب (راجع فهرس الغزيري جـ ٢ ص ٧٦ عمود ٢ س ٣٣ ـ س ٣٤ أنه ألف كتاباً في الطب في مجلدين وذكر ابن أبي أصيبعة أن لابن رشد كتاباً عنوانه و مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن الطفيل وبين ابن رشد في رسمه للدواء في كتابه الموسوم

بالكليات » ( و طبقات الأطياء» ، جـ ٢ ص ٧٨ س ٤ ـ س ه نشرة مُلّر ، القاهرة سنة ١٨٨٧ م ) ويذكر لسان الدين ابن الخطيب في و مركز الإحاطة » ( مخطوط باراي ورقة ٤٤ 'ب) أن لابن طفيل و أرجوزة في الطب ».

وله مؤلفات في الفلك ، يشير ابن رشد إلى أحدها في شرحه الأوسط على كتاب ه الأثار العلوية ه لأرسطو طاليس (الترجمة اللاتينية جـ ه ورقة ٤٤١ (من المنيئة عن Averrois.. Comm ، ويقول إن ابن طفيل لم يكن راضياً عن نظام بطليموس وإنه اقترح نظاماً جديداً ويشير تلميذه البطروجي إلى هذا أيضاً في مقدمة كتابه الشهير في الفلك ، فيقول إن ابن طفيل ذكر له أنه عثر على نظام فلكي وتفسير لحركات الأفلاك على نحو نحالف لما قاله بطليموس ، استغنى فيه عن الدوائر الذاخلية والدوائر الخارجة

بيد أننا لا نعلم عن هذا النظام الذي قيل إن ابن طفيل ابتدعه وخالف به نظام بطليموس غير هذه الإشارات الغامضة التي لا تدل على شيء واضح لهذا فمن الخير الإمساك عن كل افتراض في هذا الصدد والزعم بأنه سبق كوبرنيقوس وجاليلو، فهذا افتراض جزافي ليس له أي أساس

#### ۔ جہ ۔

## حي بن يقظان

لم بيق إذن إلا الجانب الفلسفي في فكر ابن طفيل هو الجدير حقاً بالعناية والتقدير بيد أنه لم يبق لنا من آثاره في الفلسفة غير كتاب واحد هو دحي ابن يقظان ،

وقد ذكر عبد الواحد المراكشي أن له رسالة و في النفس رأيتها بخطه رحمه الله وكان قد صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإلمي ونبذ ما سواه عبيد أن هذه الرسالة فقدت ، وإن كان جوتيه يشكك في رواية المراكشي هنا ويقول لعله اختلط عليه الأمر فخلط بين رسالة وحي بن يقظان ع وبين ما نفسها ولعله لم يقرأ من المخطوط الذي رآه بخط المؤلف غير الفصول المتعلقة بالنفس ، وهي في الحقيقة وحي بن يقظان غير المناهلة بالنفس ببد أننا لا نرى مع جوتيه هذا الرأي أولاً لان المراكشي ذكر حي بن يقظان فقال و فمن المراكبي أولاً لان المراكشي ذكر حي بن يقظان فقال و فمن رسالة الطبيعيات رسالة سماها رسالة حي بن يقظان غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على مذهبهم ، وهي رسالة لطيفة الجرم كبيرة الفائدة في ذلك الفنه \_ ولا يقدح في روايته عدم الجرم كبيرة الفائدة في ذلك الفنه \_ ولا يقدح في روايته عدم

الدقة في تلخيص موضوع حي بن يقظان وثانياً لأن المراكشي ربحا رأى هذه الرسالة في النفس التي بخط المؤلف لدى ابنه الذي كان المراكشي يعرفه معرفة جيدة وعنه روى بعض شعره بحدينة مراكش سنة ٣٠٣ هـ ، ولا بد أن يكون ابنه يحيى هذا هو الذي دله على هذه الرسالة ، ولا يمكن طبعاً أن يخطىء الابن فلا يميزها من رسالة وحي بن يقظان ه

بقي إذن أن نعثر عليها ذات يوم ، إن لم تكن قد فقدت إلى غير رجعة !

والمخطوطات المعروفة لرسالة (حي بن يقظان ) هي

١ ـ مخطوط مكتبة بودلي في أكسفورد وتاريخ نسخه ٧٠٣

٢- غطوط المكتبة الأهلية في مدينة الجزائر ، وتاريخ نسخه سنة ١١٨٠ ( ١٧٦٦ م )

٣ ـ مخطوط المتحف البريطاني رقم ٩٧٨ ( ١٠ )

٤ - مخطوط دار الكتب المصرية ، وقد نسب خطأ إلى ابن
 سبعين وتحت عنوان (أسرار الحكمة المشرقية ، ط ١ ج ٦
 ص ٨٨

عطوط الأسكوريال، وبه خرم، وأثرت فيه الرطوية فتلاصفت أوراقه وكان الغزيري • في فهرست الأسكوريال، قد أخطأ فذكر أنه رسالة في النفس التي ذكرها المراكشي، والواقع أنه • حي بن يقظان • بعينه ورقم في طلا 199 (٣).

٦ ـ لاند برج ـ بريل برقم ٥٣٣.

٧ ـ تيمور بدار الكتب المصرية برقم ١٩ حكمة منسوباً
 إلى ابن سبعين تحت عنوان دمرقاة الـزلفي والمشرب الاصفى ه

 ٨ ـ تيمور بدار الكتب المصرية برقم ١٤٩ تصوف وطبعاته هي

١- بوكوك سنة ١٦٧١ في أكسفورد مع ترجمة لاتينية ،
 طبعة ثانية سنة ١٧٠٠ م ؛

٢- طبع في مصر سنة ١٢٩٩ هـ ( سنة ١٨٨١ ـ سنة ١٨٨٨ م ) أربع مرات إحداها في مطبعة الوطن في ٦٠ ص ،
 والثانية في مطبعة وادي النيل في ٤١ ص.

٣ ـ طبع في إستانبول سنة ١٢٩٩ هـ مرتين

إ ـ وأول نشرة نقدية هي التي قام بها ليون جوتييه Léon
 إ الجزائر سنة ١٩٠٠ في ١٧٣ صفحة نص عربي +
 ١٢٢ ترجة فرنسية ومقدمة في ١٦ صفحة ولا تزال حتى الآن
 أفضل طبعة

طبعة في دمشق سنة ١٩٣٥ في ١٤١ ص مع مقدمة
 في ٣٨ ص للدكتور جيل صليبا وكامل عياد وهذه المقدمة
 تلخيص لكتاب ليون جوتيه عن ١ ابن طفيل حياته
 ومؤلفاته ، وقد استعين فيها أيضاً بمخطوط في مكتبة الشيخ
 عمد الطنطاوي في دمشق ، تاريخها ١٢٨٤ عنوانها ، ومرقاة
 الزلفي والمشرب الأصفى ، تماماً مثل غطوط تيمور

٦ ـ طبعة في القاهرة سنة ١٩٥٧ قام بها أحمد أمين ،
 لكنها أسوأ من الطبعات السالفة بكثير ولم يرجع فيها إلى أي غطوط

الترجمات

١ ـ ترجمة بوكوك إلى اللاتينية مع النص العربي، أكسفورد
 ١٦٧١ )

٢\_ ترجمة Ashwell إلى الإنكليزية عن الترجمة اللاتينية

٣\_ ترجمة Gcorges Keith إلى الإنكليزية عن الترجمة
 اللاتينية.

٤ ـ ترجمة Simon Ockley وكان مدرساً للغة العربية في المسفورد، ترجمها إلى الإنجليزية، لندن سنة ١٧٠٨ م. وأعاد نشر هذه الترجمة الكرجمة عن النص العربي.

 قرجة هولندية ، ، قام جا .S.D.B ، أمستردام سنة ۱۹۷۲

٦ـ ترجمة J. Georg Pritius إلى الألمانية عن الترجمة
 اللاتينية ، فرانكفورت سنة ١٧٧٦

٧ ـ ترجمة J. G. Eichhon إلى الألمانية ، برلين سنة
 ١٧٨٣ عن النص العرب

م. إلى الإنكليزية عن النص P. Brönnie إلى الإنكليزية عن النص العربي ، لندن سنة ١٩٠٤ ، وأعاد النظر فيها وطبعها من جديد A. S. Fulton ، لندن سنة ١٩٧٩ ، وعن ترجمة برونله ترجمها

إلى الألمانية A. M. Heinek في روستُوك سنة ١٩٠٧

! ـ وترجمها إلى الأسبانية Pons Boigues سرقسطة سنة ١٩٠٠ وذلك عن الأصل العرب

١٠ ـ وترجمها أيضاً إلى الإسبانية عن النص العربي أنخل
 جونثالث بلنثيه Gonzalez Palencia Angel سنة ١٩٣٦

## خلاصة وحى بن يقظان ،

يتخيل ابن طغيل أن أحداً سأله أن يبثه ما تيسر بثه من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها ابن سينا ودعا الى طلبها وهذا أمرً لا يمكن أن يقوم به إلا من وصل إلى رتبة من الكشف تتجل فيها حقائق الأشياء ذوقاً ، لا على سبيل الإدراك النظري المستخرج بالأقيسة وتقديم المقدمات وإنتاج النتائج. والأقدمون من الفلاسفة لم يبلغوا هذه المرتبة ، لا ابن باجة الذي دعا إليها ، ولا ابن سينا وإن لمح إليها ، ولا الغزالي الذي كان يدور حسب الأحوال عند المخاطبين و يربط في موضع ، وعمل في آخر ، ويكفر بأشياء المخاطبين ويشعل عن أنه حتى كتبه المضنون بها على غير أهلها ولا تتضمن عظم زيادة - في الكشف على ما هو مبثوث في كتبه المشهورة و

ويود ابن طفيل أن يبث صاحبه لمحة يسيرة على سبيل التشويق والحث على دخول الطريق. وكيا أن افلاطون لم يستطع أن يعبر باللغة المعتادة المنطقية عن الحقائق العليا إلا بالرموز والأمثال فاستعمل الأساطير، كذلك يلجأ ابن طفيل إلى قصة رمزية، بعبر بها عن بعض الحقائق التي سنحت له، فأنشأ قصة حي بن يقظان

وحي بن يقظان إنسان ولد في جزيرة من جزائر الهند ثمت خط الاستواء كيف ولد ؟ هناك فرضان فرض يجعله يولد من أبوين شأن أي إنسان آخر ، وفرض يجعله يتولد من الطين مباشرة

فعل حسب الفرض الأول كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة أخرى عظيمة متسمة الاكناف ، يملكها رجل من أهلها شديد الانفة والغيرة ، وكانت له أخت ذات جال وحسن باهر ، فمنعها الأزواج لأنه لم يجد لها كفؤاً وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سرأ ثم إنها حملت منه ووضعت طفلاً فلما خافت أن يفتضح أمرها وضعت في تابوت وخرجت به الى ساحل البحر ، ثم قذفت به في اليم ، فدفعه إلى تلك الجزيرة ساحل البحر ، ثم قذفت به في اليم ، فدفعه إلى تلك الجزيرة

حيث القى به في أجمة ملتفة الشجر ، عذبة التربة ، ثم أخذ الماء في النقص وبقي التابوت في ذلك الموضع واشتد الجوع بذلك الطفل وهو لا يزال في داخل التابوت فبكى واستغاث ، فوقع صوته في أذن ظبية فقدت ولدها الذي كان قد خرج من كناسه فحمله المقاب فتبعت الظبية الصوت وقد تخيلت صوت ولدها ، حتى وصلت إلى التابوت ، ففحصت عنه بأظلافها ، وهو يتن في داخله ، حتى طار عن التابوت لوح من أعلاه فحنت الظبية عليه والقمته حلمتها وأروته لبنا سائفاً وما زالت تتعهده وتدفع عنه الأذى

ذلك هو الفرض الأول: يقول به الذين يرون أن ولادة الانسان لا بدأن تكون من أبوين وأما الذين يقولون بالفرض الثانى ، أي بإمكان التولد من الطين فإنهم قالوا إن بطناً من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتعادل أي القوى وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة يفضل بعضها بعضاً في اغتدال المزاج والتهيؤ لتكوين الأمشاج وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأتمها مشابة بمزاج الإنسان. فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان وحدث في وسطها نفاخة صغيرة منقسمة بقسمين بينها حجاب رقيق ، ممتلئة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به ، فتعلق به عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله وتشبث به تشبثاً يعسر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل وهذا الروح دائم الفيضان من عند الله ، وهو بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العالم والروح فياض أبدأ على جيع الموجودات فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القوى فتكون بازاء تلك القرآرة نفاخة أخرى منقسمة الى ثلاث قرارات ، بينها حجب لطيفة . وسكن في هذه البطون الثلاثة المنقسمة من واحد طائفة من تلك القوى ثم تكوّنت بإزاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للفرارة الثانية نفاخة ثالثة عملوءة جسماً هوائياً إلا أنه أغلظ من الأولين.

وهكذا يستمر ابن طفيل في بيان كيفية إيجاد سائر الاعضاء من قلب ودماغ وكبد، حتى تم خلقه وتحت أعضاؤه ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه ، فلبته ظبية فقدت ولدها وقامت بتربيته. وهنا بعود الاتفاق بين أصحاب كلا الفرضين فقالوا إنها قامت بغذاء الطفل أحسن قيام . وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الرعي وألف الطفل تمك الظبية حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليه

ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع فتربي الطفل وتما حتى تم له عامان وتدرج في المشي ، وظهرت اسنانه فكانت الظبية تحمله إلى مواضع فيها شجر مثمر فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة ، واذا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول

وحاكى الطفل نغمة الظبية بصوته ، وكذلك كان يحاكي جميع ما يسمعه من أصوات الطبر وأنواع سائر الحيوان ، فألفته الوحوش وألفها وثبتت في نفسه امثلة الأشياء بعد مغيبها عن مشاهدته ، فحدث له نزوع إلى بعضها ، وكراهية لبعضها

غير أنه رأى أن جميع الحيوان مكسو بالوبر أو الشعر أو الريش ، ورأى منها ما هو سريع العدو وقوي البطش ، ورأى ما لها من الأسلحة التي تدافع جا عن نفسها مثل القرون والأنياب والمخالب ففكر في ذلك كله ، وطال همه وقد قارب سبعة أعوام هنالك اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه علق به تلك الأشجار . ونازعته نفسه إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش الميتة ، إلا أنه كان يرى أحياء الوحوش تنخنس (= تنقيض، تتأخر)، إلى أن صادف نسراً ميتاً فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه وفتع ريشها وسواهما وسلخ عنه سائر جلده، وفصله على قطعتين ربط إحداهما على ظهره، والأخرى على سرته وما تحتها وعلق الذنب من خلفه، وعلى الخناص على مؤته وفت الذنب من خلفه، وعلى المؤتوس الوحوش .

ولم يفارق أثناء هذا كله الظبية التي أرضعته وربته إلى أن أصابها الهزال ثم أدركها الموت، فسكنت حركاتها بالجملة، وتعطلت جميع أفعالها فلها رآها الصبي على تلك الحالة جزع جزعاً شديداً، وكادت نفسه تفيض أسفاً عليها فكان بناديها فلا تجبيه وحاول استطلاع سبب ما جرى لها فلم يبتد فظل يفتش في كل أعضائها الى ان اهتدى أخيراً الى عضو في الجانب بهتم فيه على آفة فاعتقد أن بلايس من الصدر هو القلب فجرده فرآه مصمتاً من كل جهة، فظل يقلبه ويفحصه فلم يعثر فيه على آفة فاعتقد أن الساكن في ذلك الببت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه بحاله فتين له أن الجسد كله خسيس لا قدر له بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي سكنه مدة ثم ارتحل هنالك فكر ما هو ذلك المأول ؟ وماذا ربطه بالجسد ؟ وما السبب الذي أزعجه إن كان خرج كارهاً ؟

وتشتت فكره في هذا كله ، وسلا عن السبب ، وعلم أن

أمه التي عطفت عليه وأرضعته إنما كانت ذلك الشيء المرتحل، وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها

وفي خلال ذلك نتن ذلك الجسد فزادت نفرته منه وود ألا يراه ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع أحدهما الأخر ميتاً ثم جعل الحي يبحث في الأرض حتى حفر حفرة ، فوارى فيها ذلك الميت ، بالتراب فاهندى إلى أن يصنع بأمه صنيع الغراب بزميله ، فحفر حفرة وألقى فيها جسد أمه وحثا عليه التراب

وبقي زمناً يتصفح أنواع الحيوان والنبات ويطوف بساحل تلك الجزيرة فاتفق له أن كان يرى في بعض الأحيان ناراً تنقدح في أجمة قصب أجوف نتيجة احتكاك بعضها ببعض فلها بصر بها وقف متمجاً . ومد بده إليها ، فلها باشرها أحرقت يده فاهتدى الى أن يأخذ قبساً لم تستول النار على جميعه ، فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه الآخر ، وحمله إلى داره وكان قد خلا في جحر استحسنه للسكنى ثم ما زال بحد تلك النار بالحشيش والحطب ويتمهدها ليلاً ونهاراً استحساناً لها وزاد أنسه بها ، واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه

هنالك ظن أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه النطبية لا بد أنه من جوهر النار أو من شيء يجانسه. وأكدذلك في نفسه ما كان يراه من حرارة الحي وبرودة الميت وراح يحقق هذا الفرض، فعمد إلى بعض الوحوش وشقه حتى وصل الى القلب، فقصد إلى الجهة اليسرى منه وشقها، فرأى ذلك القراغ محلوءاً بهواء بخاري يشبه الضباب الأبيض، فأدخل أصبعه فيه فوجده من الحرارة في حر كاد يحرقه. ومات ذلك الحيوان على الفور فصح أن ذلك البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا الحيوان، وأن في كل شخص من أشخاص عرك الحيوانات مثل ذلك، ومتى انفصل من الحيوان مات

ونزع إلى البحث عن سائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها ، وكيانها وكيفية ارتباط بعضها ببعض وكيف تستمد من هذا البخار الحارحتى تستمر لها الحياة به فقام بتشريع الحيوانات الأحياء والأموات ولم يزل ينمم النظر فيها ويميل الفكر حتى بلغ في ذلك مبلغ كبار الطبيعيين فتبين له أن كل شخص من أشخاص الحيوان ، وإن كان كثيراً بأعضائه ، وتفن حواسه وحركاته فإنه واحد بذلك الروح الذي مبلؤه من قرار واحد ، وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه، وأن جميع الأعضاء إنما هي خادمة له ، وان منزلة ذلك الروح في تصريف الجسد كمنزلة من مجارب الأعداء بالسلاح النام والروح

الحيواني واحد اذا عمل بآلة العين كان فعله إبصاراً ، وإذا عمل بآلة اللسان كان عمل بآلة اللسان كان فعله خياً ، وإذا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقاً وهكذا فإن خرج هذا الروح من الجسد ، أو فني أو تحلل بوجه من الوجوه ، تعطل الجسد كله وصار إلى حالة المت

وفي خلال ذلك تفنن في وجوه الحيلة ، فاكتسى بجلود الحيوانات التي كان يشرَّحها ، واحتذى بها ، واتخذ الخيوط من الأشعار ومن القصب وكل نبات ذي خيط وكان في الجزيرة خيل برية ومحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح له وأتم بذلك واحداً وعشرين عاماً

ثم إنه بعد ذلك أخذ في مأخذ آخر ، فتصفح عالم الكون والفساد من الحيوان على اختلاف أنواعه والنبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار الغ ، فاكتشف خواصها وأحوالها

ثم اتجه إلى مأخذ آخر ، إذ أن نظره في سائر الأحياء من الجمادات والأحياء دعاه إلى إدراك أن حقيقة وجود كل واحد منها مركبة من الجسمية ومعنى آخر زائد على الجسمية فلاحت له صورة الأجسام على اختلافها ، وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني ، إذ هي صُور لا تدرك بالحس ، وإنما تَدُرَك بضرب من النظر العقلي ولاح له أن الروح الحيواني لا بد له أيضاً من معنى زائد على الجسمية ، وذلك المعنى هو صورته ، وعقله الذي انفصل به عن سائر الأجسام ، وهو النفس الحيوانية ثم أدرك في النبات النفس النباتية ، وفي الجماد المادة والصورة

ونظر في ارتباط الموجودات فعلم بالضرورة أن كل حادث لا بدّ له من تحديث لا بدّ له من تحديث الصور التي كان قد عاينها من قبل صورة صورة فرأى أنها كلها حادثة وأيضاً لا بدّ لها من فاعل ولاح له مثل ذلك في جميع الصور ، فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها ، وإنما هي لفاعل يفعل بها الأفعال المسورة

فلها لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على الإجال دون تفصيل ، حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل فتصفع جميع الأجسام فوجدها تحتاج كلها إلى فاعل مختار وانتقل فكره إلى الأجسام السماوية ، وكان قد بلغ ثمانية وعشرين عاماً فعلم أن السهاء وما فيها من الكواكب أجسام لأنها ذوات طول وعرض وعمق فظل يتصفحها ويتصفح حركاتها فوقف على أن الفلك بجملته وما يحتوي عليه كشيء

واحد متصل بعضه ببعض ، وأن جميع الأجسام كالأرض والماء والمنبات والحيوان كلها في ضعنه ، وكأنه حيوان كبير ، وما فيه من ضروب الأفلاك هي بمنزلة أعضاء الحيوان ، وأن ما في داخله من عالم الكون والفساد بمنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات

فليا تبين له أن الكون كله كشخص واحد في الحقيقة وأنه عتاج الى فاعل مختار تساءل : هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن ، وخرج الى الوجود بعد العدم ؟ أو هو لمر كان موجوداً فيها سلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه ؟

رأى أنه إن أعتقد قِدَم العالم وأن العدم لم يسبقه وأنه لم يزل كها هو فإنه يلزم عن ذلك أن حركته قديمة لا نهاية لها من جهة الابتداء ، وكل حركة فلا بدلها من محركة ضرورةً ، وعل ذلك لا بد أن يكون المحرك لامتناهياً ، ويلزم لذلك أن يكون بريئاً عن المادة

وإن اعتقد حدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد العدم يلزم عن ذلك ضرورة أنه لا يمكن أن بخرج إلى الوجود بنفسه ، وأنه لا بد له من فاعل يخرجه إلى الوجود ، وأن ذلك الفاعل لا يمكن أن يدرك بالحواس ، وأنه لو كان جسياً من الأجسام لاحتاج إلى محدث وتسلسل ذلك إلى غير نهاية وإذن فلا بد للعالم من فاعل بريء عن المادة

فانتهى نظره بكلا الطريقين إلى نفس النتيجة ، ولم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه ، وصح له على الوجهين جيماً وجود فاعل غير جسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه وانتهت به المعرفة إلى هذا الحد وهو في الحاسة والثلاثين ، ورسخ في قلبه من أمر الفاعل ما شغله عن الفكر في كل شيء إلا فيه ، وذهل عها كان فيه من تصفح الموجودات والبحث عنها ، حتى صار بحيث لا يقع بصره على شيء إلا ويرى فيه أثر الصنعة ، فينتقل بفكره على الفور إلى الصانع ويترك المصنوع حتى اشتد شوقه إليه وانزعج المه بالكلية عن العالم المحسوس وتعلق بالعالم المعقول

ثم نظر في حواسه ، فرأى أن ذاته هذه ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ، فهان عنده جسمه وجعل يتفكر في تلك الذات الشريفة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود وتبين له أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبداً ، حتى لا يعرض عنه طرقة عين ورأى أن كماله

في التشبه بواجب الوجود ، والتشبه العالي هو الذي تحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود وذلك يتم بأن يلازم الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود ، ثم يقطع علائق المحسوسات ، حتى تغيب عن ذكره وفكره جميع المذوات ، فلا يرى ثم إلا الواحد الحى القيوم

وبعد أن حلق ابن طفيل ببطله حي بن يقظان هذا التحليق ، عاد به إلى العالم المحسوس ، وهو في سن الخمسين ، ليصحب أبساله.

ذلك أنه كان هناك جزيرة قريبة من تلك التي ولد بها حي ، وهذه الجزيرة انتقلت البها ملة من الملل الصحيحة المانوذة عن بعض الأنبياء وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة في الخبر يسمى أحدهما أبسال والأخر علامان وكانا مؤمنين بتلك الملة ، إلا أن أبسال كان أشد غوصاً على الباطن ، وأكثر عثوراً على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل ، بينها كان سلامان أكثر تمسكاً بالظاهر وأبعد عن التصوف والتأمل وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد، وأخرى تحمل على المعاشرة ، وملازمة الجماعة فتعلق أبسال بطلب العزلة ، بينها تعلق سلامان بملازمة الجماعة

وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة التي نشأ بها حي بن يقظان ، فارتحل اليها وكان يطوف بتلك الجزيرة فلا يرى أحداً ، إلى أن اتفق ذات مرة أن خرج حي بن يقظان لالتماس غذائه ، وأبسال قد ألمَّ بتلك الجهة ، فوقع بصر كل واحد منها على الآخر ، فأما أبسال فلم يشك في أنه من العباد المنقطعين وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس وأماحي فلم يدر من هو ، لأنه لم يره على صورة شيء من الحيوان الذي عرفه فوقف يتعجب من أبسال وولى أبسال هارباً منه خيفة أن يشغله عن عزلته 💎 فاقتفى حي بن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن حقائق الأشياء. فشرع أبسال في الصلاة والفراءة فجعل حيّ يقترب منه قليلًا قليلًا حتى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسبّيحه ، فسمع صوتاً حـــــــاً وحروفاً منظمة لم يعهد مثلها في شيء من أصناف الحيوان فلها أحس به أبسال فرِّ منه ، فلحق به حيّ وأظهر البشر والفرح ، وكان ابسال قد مهر في كثير من الألسن ، فظل بتكلم بكل لسان يعرفه فلم يستطع إفهامه شيئاً ، وحى بن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ويرى: ثم أنس كلّ منها بالأخر، ورجا أبسال

أن يعلمه الكلام والعلم والدين ليكون له بذلك أجر عند الله وزلفي. فشرع في تعليمه الكلام بأن كان يشير به إلى أعبان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ، حتى جعله يتكلم في أقرب مدة وهنالك سأله أبال عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة فأعلمه حيَّ أنه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أبأ ولا أماً أكثر من الظبية التيّ ربته ، ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول فلها سمع منه أبسال وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس ووصف ذات الله ، لم يشك أبسال في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر اللَّه عز وجل ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ، هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن بقظان ، فانفتح بصره ، وتطابق عنده المعقول والمنقول فتحقق عنده أن حي بن يقظان من أولياء الله. فالتزم خدمته وجعل حي يستفصحه عن أمره ، فجعل أبسال يصف له شأن الجزيرة وما فيها من الناس ، ووصف له جيم ما ورد في الشريعة من وصف العالم الإلهي والجنة والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان والصراط ففهم حي بن يقظان هذا كله ولم ير فيه شيئاً على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم . فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به عنُّ في وصفه ، صادق في قوله ، رسول من عند ربه فآمن به وصدقه وشهد برسالته . ثم جعل ياله عها جاء به هذا الدين من الفرائض والعبادات.فوصف له الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة ، فتلقى ذلك والتزمه ، واخذ نفسه بأدائه ، إلا أنه بقى في نفسه أمران كان يتعجب منها ولا يدرى وجه الحكمة فيها ﴿ لِمَ صُرِبِ الرسولُ الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم ، وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في التجميم ؟ والثاني لم اقتصر على هذه الفرائض وأباح الاقتناء للأموال والتوسع في المآكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق؟ وكان رأيه هو ، أي حيّ بن يقظان ، الآيتناول أحدُ شيئًا إلا ما يقيم به الرمق وأما الأموال فلم تكن لها عنده معنى وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيوع والربا والحدود والعقوبات يرى في ذلك كله تطويلا وكان يستغرب ذلك كله فاشتد إشفاق حي بن يقظان على الناس وطمع أن تكون نجاتهم على يديه وفاوض أبال في الرحيل معا إلى جزيرته

واتفق أن ضلّت سفينة ووصلت إلى هناك ، فركباها وسارت بهما إلى جزيرة أبسال وكان على رأسها حينئذ سلامان صاحب أبسال فشرع حى فى تعليم أهلها ، فجعلوا

ينقبضون منه ويدبرون عنه فيس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم وتصفح طبقات الناس فرأى كل حزب بما لديم فرحين وأما الحكمة فلا سبيل لهم إليها ، وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق فانصرف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم ، وتبرأ إليهم منه وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديم وأوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة ، والاقتداء بالسلف الصالح ، والترك لمحدثات الأمور ثم تلطف هو وأبسال في العودة إلى جزيرتها وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم واقتدى به أبسال ، وعبدا الله بتلك الجزيرة حتى أناهما اليقين

هذه خلاصة قصة وحي بن يقظان ، سردناها أحياناً بحروفها

والغاية الرئيسية التي استهدفها منها ابن طفيل هي بيان اتفاق العقل والنقل ، أي اتفاق الدين والفلسفة وحي بن يقظان هو رمز العقل الإنساني المتحرر من كل سلطة ومن كل معرفة سابقة ، ومع ذلك يهندي إلى نفس الحقائق التي أق بها الدين الإسلامي فالدين حق ، والحق لا يتعدد ، ولهذا اتفق الدين والفلسفة وأبسال رمز لرجل الدين المتعمق المتأول المغواص على المعاني الروحانية ، وسلامان رمز لرجل الدين المتعلق بالظاهر ، المتجنب للتأويل المتوقف عند الأعمال الظاهرة والمعاني القرية

أما الجمهور فلا يعي إلا الظاهر والحرفي ولا يدرك من معاني الدين شيئاً وواضح من هذا أن ابن طفيل يرتب الناس هذه المراتب الأربع فأعلاها مرتبة الفيلسوف ، ويتلوها مرتبة عالم الدين البصير بالمعاني الروحانية ، أي الصوفي ، ويتلوها مرتبة رجل الدين المتعلق بالظاهر وهو الفقيه ، وأدناها مرتبة الجمهور من الناس

أما عن تأثير و قصة حي بن يقظان و في أوروبا فهناك مسألتان تثيران الحيرة أولاهما أن الأب اليسوعي جرثيان Baltazar Gracian نشر في سنة ١٦٥٠ ـ سنة ١٦٥٠ كتاباً بعنوان El Criticon والنصف الأول منه يشبه تماماً وحي بن يقظان و فهل كان ذلك عرضاً وإتفاقاً ؟ هذا مستبعدلشدة الشبه بين كليهها لكن كيف عرف جريثان بقصة حي بن يقظان ؟ إن ترجة بوكوك لم تظهر إلاسنة ١٦٨١ وكذلك لم ينشر

النص العربي إلا في سنة ١٦٨١ فكيف عرف جرثيان وهو لم يكن يعرف العربية ، بقصة حي بن يقظان ؟ تلك مشكلة لا نزال حتى اليوم دون حل

ومشكلة ثانية هي هناك مشابه بين وحي بن يقظان ع وبين قصة روبنصن كروزو Robinson Crusoe تأليف Daniel ثاليف Robinson Crusoe ، لكن تشابهها أقل كثيراً من التشابه بين قصة وحي ابن يقيظان والكريتكون El Criticon لجرئيان. وقصة روبنصن كروزو نشرت سنة ١٧١٩ أي بعد ظهور ترجمة بوكوك. وتأثر بها في الفكرة العامة فحسب، لأن اتجاه ابن طفيل مختلف تمام الاختلاف عن اتجاه دانيل دي فو كها يتبين من تلخيصنا هذا لقصة حي بن يقظان.

ومن الذين أعجبوا بقصة وحي بن يقظان البينتس الفيلسوف المشهور ، فقد أطراها إطراء بالغاً Leibnitii Opera الفيلسوف المشهور ، فقد أطراها إطراء بالغا omnia, ed. Dutens, t. II, P. 245. Genève, 1768 وكان قد قراها في ترجمة بوكوك اللاتينية

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر والدراسات حولها في أوروبا تتوالى في غير انقطاع وبمختلف اللغات حتى الآن ، حتى ليمكن أن نقرر في اطمئنان أن قصة وحي بن يقظان ، كانت أوفر الكتب العربية حظاً من التقدير والعناية والتأثير في أوروبا في العصر الحديث

المراجع

- A. BADAWI: Hist. de la Phil. en Islam, t. II, pp. 718-735.

أبنيانو

# Nicolas Abbagnano

فيلسوف وجودي ايطالي معاصر، وصاحب دمعجم في الفلسفة، جيد، وللا في 10 يوليو سنة 1901 في سلرنو Salerno. وتلقى العلم في نابلي. وصار أستاذاً لتاريخ الفلسفة في جامعة تورينو منذ سنة 1979، وتبدو بواكير نزعته الوجودية في أول انتاجه، وهو كتاب والبنابيع اللاعقلية للتفكيره (نابلي سنة 1977) وفيه يؤكد، ضد المثالية ، دان الفكر ليس كل شيء، بل يوجد خارجه ما يكون جوهره الحقيقي وهو النشاط الحر الحلاق، الذي هو

تورينو سنة ١٩٤١

ج۲: «الفلسفة الحديثة حتى كنت، في ۸۸٪ ص، تورينو، سنة ۱۹۶۸

ج٣: فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين، في ٧٤٠ ٧٤٠ ص، تورينو، سنة ١٩٥٠

والشاني: هو: ومعجم الفلسفة، في ٩٠٦ ص. تورينو سنة ١٩٦١ ومن هذا الانتاج الضخم الشامل لكل ميادين الفلسفة تاريخاً ومذاهب، نجتزى، ها هنا بعض آرائه في الوجودية، وخاصة ما دعاه هو بوجوديته الايجابية في مقابل الوجوديات الاخرى التي يراها سلبية.

يبدأ أبنيانو بنقد ما يصفه بالوجودية السلبية فيقول:

ومن أجل تحديد خصائص فلسفة ما، لا يكفي عرض معانيها الأثيرة لديها. فلا يكفى مثلًا ان يقال ان الوجودية هي فلسفة القلق، أو الاخفاق أو الغثيان. ذلك ان هناك وجوديات أخرى موضوعها المفضل هو والوجوده أو والقيمة، أو والسرء misterio (بالمعنى اللاهون) دون أن يكون أي من هذه الموضوعات كافياً لتحديد الحركة كلها ـ ان الحكم على أية فلسفة ينبغي أن ينحى جانباً، بقدر معتدل، الموضوعات التي جعلتها شعبية شائعة أو التي جعلت منها بدعاً (موضة)، وهي موضوعات وان كانت قد أثارت الخيال أو أصطدمت بمعتقدات عميقة الجذور، فإنها لا يمكن أن تعد دائها الأساس لحكم متزن عليها. والطريقة الاكثر مباشرة والأقل نحكيًا من اجل تحديد طابع فلسفة ما وخصائصها ـ هي أن نضع نصب أعيننا البحث في الكيفية التي بها قصدت ومارست بالفعل: التفلسف. وعلى سبيل المثال يمكن أن نقول ان والروحية، تقصد وتمارس الفلسفة بوصفها استبطانأ أى بوصفها بحثأ وتحليلا «لمعطيات الشعور». ، وان الوضعية المنطقية تقصد وتمارس الفلسفة بوصفها وتحليلًا للغة، (المشتركة أو العلمية) ، الخ. وبالمثل يمكن ان نقول ان الوجودية تقصد وتمارس التفلسف بوصفه تحليلًا وللوجوده. ولتحديد معنى والوجوده يكفى في البداية أن نقول انه مجموع المواقف التي يوجد فيها الانسان، أو تلك التي يوجد فيها عادة أو في غالب الأحوال، ومثل هذا التحليل يجرى كها يجرى في أي مجال آخر يجري فيه التحليل: أي باستخدام اللغة العادية أو العلمية \_ بقدر واسع مع تصحيحها أو إكمالها، عند

عماد الفكر وواقعه الحقيقي، (الكتاب نفسه، ص ٩٠).

وتأكدت هذه النزعة فيها بعد، باطلاعه على مؤلفات هسرل وكيركجور ويسيرز، وخصوصاً هيدجر. وكانت ثمرة هذا الاطلاع كتابه بعنوان وتركيب الوجودة (تورينو سنة ١٩٣٩) وهو يقول عن نفسه في مقال يترجم فيه حياته انه بعد أن أصدر كتابه بعنوان ومبدأ الميتافيزيقاه (سنة ١٩٣٥) قدمت له فلسفة الوجود عند كيركجور وهيدجر المناصر الكفيلة بتحقيق المطلب الذي راوده وبأن عدم اخضاع مبدأ الميتافيزيقا لأي تفسير ذي نزعة موضوعية وذاتية وأي عنير راسخ ثابت يربطه بتركيب الانسان بما هوكذلك، و(المتافيزيقيا والتجربة، مقال في كتاب والفلاسفة الإيطاليون المعاصرون، ص 18 كومر سنة ١٩٤٠).

وكانت مؤلفاته قد توالت منذ كتابه الأول، هكذا:

١- دمشكلة الفن، سنة ١٩٢٥

١٩ والمثالية الجديدة: الانكليزية والامسركية، سنة ١٩٢٧

٣ وفلسفة اميل مايرسون، سنة ١٩٢٧

١٩٣١ الأوكامي، سنة ١٩٣١

٥ـ وفكرة الزمان عند أرسطو، سنة ١٩٣٣

٦٠ والفيزياء الجديدة: أسس نظرية في العلم، سنة
 ١٩٣٤

٧- ومبدأ الميتافيزيقاء سنة ١٩٣٥

أما كتبه في الوجودية فهي:

١- والمدخل الى الوجودية، ط ١ في ٢١٦ ص،
 ميلانو سنة ١٩٤٢

٢- «الوجودية الايجابية» في ٤٨ ص، تورينو سنة
 ١٩٤٨

٣ـ والامكان والحرية؛ في ٢٥٠ ص، تورينو سنة.
 ١٩٥٦

والى جانب ذلك ينبغي أن نذكر له عملين كبيرين:

الاول هو: وتاريخ الفلسفة، في ثلاثة اجزاء: ج1: والفلسفة القديمة والوسطى، في ٧٧٠ ص،

الاقتضاء، بعناصر لغوية مستمدة من التقاليد الفلسفية أو عناصر جديدة ثمرة التفكير تبتدع لهذا الغرض. لكن تحليل أي موقف وجودي يقتضي أنَّ يؤخذ في الاعتبار كلُّ العناصر التي تدخل في تركيبه، أعنى: لبس فقط الانسان المفرد في أحواله المميزة لوجوده وفعله، بل وأيضاً سائر الناس والاشياء، وبالجملة: والعالم، بوجه عام، لأنه فقط فيها يتعلق بهذا المجموع من العوامل يمكن فهم أحوال الوجود الخاصة بالانسان المفرد. وبعبارة أخرى: ان الموقف يمثل الانسان دائبًا في علاقة مع الأناس الأخرين ومع الأشياء ومع (بالقدر الذي به هذا التعبير صحيح) نفسه ولهذا فإن التحليل الوجودي هو تحليل للعلاقات التي تتركز حول الانسان، ولكنها مع ذلك تذهب الى مايعدم لأنها تربطه (عل انحاء ينبغى تحديدها) بموجودات اخرى وأشياء أخرى. لكن الكلام عن العلاقات يعني الكلام عن أحوال Condizioni أي أن موضوع علاقات إنما يملك خصائص أو صفات في نطاق هذه العلاقات التي تحدد أحواله بمعنى أنها تجعل من الممكن وجوده بما هو. وفي هـذه النقطة بالذات تبدو الأداة الرئيسية للتحليل الوجودى: وأعنى سا: فكرة المكن Possible ان من يدخل في علاقة وجودية، من حيث انه مشروط بهذه العلاقة، هو ممكن، وممكن فقط. وبعبارة أخرى: الوجود، من حيث هو حال كينونته في موقف، هو وجود ممكن. والخاصية المميزة له هي أنه امكان وجود، أو ، جذه المثابة، هوتوقع anticipazione ومشروع progettazione. وبعده الزماني الاساسي هو اذن (الزمان) المستقبل، ولا يقصد بذلك المستقبل غير المعيّن، الذي فيه أو به كل شيء ممكن، بل المستقبل المحدد بواسطة الماضى الذي يسمح وحدء بتعيين الامكانيات التي تقترح مشروعات. ان الماضي يحدد المستقبل، أي يحدد الامكانيات التي تقترح للانسان، في المواقف الخاصة، على شكل سابق التوقع لتنبؤات أو مشروعات.

وعل أساس فكرة والمكن، هذه تصور أبنيانو كل المذاهب الوجودية عكن ان تبارات الوجودية يمكن ان تفسر على اساس فكرة الممكن. والممكن عنده يفسر بمعنين: الأول هو أن الممكن هو والمنظور السلبي الذي يصحب كل ما يمكن أن يكرنه أو يقترحه الانسان والذي يجعل وهما خطراً، وفي النهاية عدماً: كلّ مبادرة في العالم. وكيركجور، والذي كان أول فيلسوف في العصر الحديث

اكد فكرة المكن، هو ايضاً اشد من الّع في تركيب الجانب الاعدامي للممكن، ميناً كيف أنه يقرض ويدمر كل منظور أو قدرة انسانية وكيف يفسر كل تقدير ومهارة بواسطة لعبة الحظ والصدفة والامكانيات غير المتوقعة. ولمذا يرى كيركجورد أن كل من يركبه القلق (وهو الشعور بالمكن) يميل الى اعتقاد أن كل امكانية في العالم عدم ويريغ الى التوجه الى الله دوهو الذي كل شيء بإلنسبة الله ممكنة. وباستثناء الاختيار الديني الذي اقترحه ليركجور، فإن نفس التفسير للممكن نجده عند هيدجر ويسيرز وسارتر، فإنهم يرون أن كل ما يقترح للانسان كيركجور، فإنه ما دام عدداً بالموقف الذي فيه يقترح، نقول ان هذا الموقف ويرتد فيه وفي النهاية يبدو مستحيلاً حقاً.

داما التفسير الثاني فهو الذي يفضي بفكرة المكن الى معنى دما هو بالقوة، بالمعنى الارسطوطالي لهذا التعبير. وبهذا المعنى يفقد الممكن جانبه السلبي الباعث على الهم، لأن كل ما هو بالقوة يقدّر له أن يكون بالفعل. وهذا التحويل للممكن من مقولة لعدم الثبات وعدم اليقين، الى مقولة للثبات واليقين يتم بتعليق الامكانيات الوجودية على حقيقة واقعبة مطلقة (الوجود، دالقيمة، الخ) منها تستمد ثباتها ويقينها وضمان تحقيقها الذي لن يتخلف. وعن هذا الطريق تتحول الامكانيات الوجودية الى منظورات وردية للنجاح فيها لا يضيع سدى أي شيء بما يجعل الانسان هو هو، أو تضيع أية قيمة من قيمه الاساسية، ما دام قد ارتبط بها ضمان مطلق وعالية.

ولا يأخذ ابنيانو بأي واحد من هذين التفسيرين، لأن الأول يؤدي الى العدم والضياع، بينها الثاني يؤدي الى تبرير متأخر للتجربة الانسانية وهو اشادة بالآنية (الوجود الانسانية) أكثر منه فهما لها. لأن القول بأن كل هو إلا تفطية لشفاء الانسان واخفاقه بشعار لفظي مثل هاوجوده أو دالقيمة، إن كلا الموقفين: موقف من يقول ان الامكانيات الانسانية مصيرها الاخفاق، وموقف أولئك الذين يقولون ان مصيرها النجاح \_ يترك الانسان بدون دفاع وبدون وسائل لمواجهة المواقف: فالأول يتركه للقلق، والأساطر، والغثيان، والثاني يتركه للمعرفة الوهمية والخرافات

لكن لو لم يكن إلا هذان التفسيران للممكن، لصح الحكم على الوجودية حكمًا سلبياً لكن أبنيانو يؤمن بأن للوجودية تأثيراً عظيمًا في تحرير الانسان. لهذا يقول: وإن آمنت دائياً وأؤمن باستمرار بأنه يوجد اختيار ثالث في تفسير مقولة الممكن التي تقوم عليها الوجودية. وهذا التفسير (الثالث) يقوم في اتخاذ مقولة الممكن نفسها بكل معناها واستخدامها استخداسا محكيا متماسكا وبالاستخدام المحكم المتماسك، أقصد الاستخدام الذي لا بحول \_ سرياً \_ هذه المقولة إلى عكسها، أي الذي لا بحول المكن الى ضروري أو الى محال (الذي هو الضروري السلبي). وأقصد وبكل معناها، ذلك المعنى الذي يشكل كلا وجهى الممكن ويتجنب تضحية النواحد لحساب الأخر. والحق أن المنظور المقترح للامكانية ليس تحقيقاً حتمياً ولا استحالة جذرية، بل هو بالأحرى بحث يتوجه نحو تقرير حدود الامكان وشروطه ودرجة الضمان النسبى أو الجزئي الذي يمكن أن يقدّمه. وأصرّح الآن بأنه على هذا الأساس يمكن إثارة السؤال حول قيمة (الفلسفة) الوجودية أو وظيفتها في الفلسفة المناضلة. وهذا السؤال لن يكون له معنى بازاه الموضوعات التي جعلت الوجودية شعبية شائعة والتي عدت في كثير من الاحيان هي حقيقة الوجودية. اذ لا يمكن ان نسال أي موقف ايجابي يمكن أن يتخذه الانسان تجاه القلق، والاخفاق، والغثيان، الخ. أو تجاه التمجيد الأخلاقي أو النازع منزع التصوف مما هو من خصائص النوع الثاني من الوجودية. ذلك أن كل هذه المواقف هي مواقف نهائية تؤدي اليها تفسيرات معينة للوجود. لكن يمكن، بل يجب أن نسأل ما هي الطرق التي بقيت مفتوحة أمام الانسان اذا فهم وجوده، بأنه وجود محكن، أي اذا استخدمت بطريقة محكمة الاداة التصورية concetturale التي وضعتها الوجودية تحت تصرف البحث الفلسفيء.

ماذا يحدث لوفهمنا المكن بهذا المعنى الثالث؟

عدث أولاً أن تكون الوجودية دافعاً الى البحث في كل ميدان ووسيلة للتحقيق والضبط، فتطور الوجودية الى وضعية جذرية، تتجنب رد معطيات التجربة الى معطيات حسية.

ويحدث ثانياً ان يتناول البحث الوجودي الامكانيات الوجودية في طابعها الفردي، العيني من حيث هي مفروضة

في مواقف معينة محددة والاحوال الطبيعية والتاريخية
 والاجتماعية التي يمكن فيها تعرف هذه الامكانيات.

وثالثاً: ينبغي على الوجودية أن تقطع الجسور القائمة بينها وبين المذهب الروحى والمشالية وكل شكل من أشكال الد intimismo وهي مذاهب أو نزعات وقفت منها الوجودية موقف المصالحة والتوفيق compromesso. وعليها أن تلح في توكيد الطابع الدنيوي للبحث الفلسفي، أي في توكيد البحث في الأحوال الاجتماعية والتاريخية للانسان. لكن السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى أبنيانوهو: وماذا يبقى إذن من الوجودية بالمعنى المفهوم حتى الآن؟

## مسراجيع

G. Giannini: L'esistenzialismo positivo di N. Abbgnano. Brescia, 1956

- N. Abbagnano Scritti scelti Torino, 1967.

(ويحنوي على دراسة عنه وعلى ثبت بمؤلفاته وما كتب عنه)
A. M. Simina. La notion de Liberté dans l'existent ialisme positif de N. Abbagnono. Fribourg, 1962.

# أبو البركات

هو أوحد الزمان أبو البركات بن ملكا البغدادي، كان يهودياً ثم أسلم، وأقام في بغداد. وكان في خدمة المستنجد بالله. درس الطب على أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين، وكان من كبار الأطباء، فصار أبو البركات من أجل تلاميذه. وكان السبب في إسلامه وأنه دخل يوماً إلى الخليفة (" المستنجد بالله) فقام جميع من حضر إلا قاضي القضاة، فانه كان حاضراً ولم ير أن يقوم مع الجماعة لكونه (أي أبا البركات) ذمياً (من أهل الكتاب). فقال: يا أمير المؤمنين إن البركات) ذمياً (من أهل الكتاب). فقال: يا أمير المؤمنين إن كان القاضي لم يوافق الجماعة لكونه يرى أبي على غير ملته فأنا أسلم بين يدي مولانا، ولا أتركه ينتقصني بهذا. وأسلم، (ابن أبي أصيبعة أبي أصيبعة من اليهود ويلعنهم ويسبهم، (ابن أبي أصيبعة ص ٢٧٦).

وأصابه العمى في آخر عمره، فكان يملي على جال الدين بن فضلان. ووعاش تسعين سنة شمسية، وأصابه

الجذام فعالج نفسه فصح، وعمي فبقي أعمى مدة، (تتمة صوان الحكمة وللبيهقي ص ١٥٢ طبع دمشق ١٩٤٦) وذكر ابن أبي اصيبعة ( الموضع نفسه) أنه عاش ثمانين سنة، وقد عاش في القرن السادس الهجري ولا ندري متى توفي على وجه التحديد.

وله كتب في الطب، وفي الفلسفة، ونذكر من هذه الأخيرة:

١ ـ كتاب المعتبر في الحكمة، في ثلاثة أجزاء ضخمة، طبع في حيدر أباد، وهو من أجل وأوضح ما كتب في فروع الفلسفة كلها. ويتسم بوضوح العرض، ودقة التحليل، واستقصاء المشاكل.

٧ ـ ومقالة في العقل وماهيته،

### مراجع

\_ دعيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة ص ٣٧٤- ٣٧٦، طبع بيروت.

- وتشمة صوان الحكمة، للبيهقي ونشرة كرد علي بعنوان: وتاريخ حكياء الاسلام، ص ١٥٢ - ١٥٤ دمشق سنة ١٩٤٦

- . وأخبار الحكياء، للقفطى
- ـ ونكت الهميان، الصفدي
- ـ ووفيات الأعيان، لابن خلكان.

Salomon Pines: «Etudes sur Awhad al-Zaman..» in REJ, CIII (1938) P. 4-64; CIV (1938), 1-33; «Nouvélles Etudes...» REJ, 1953.

# أبوخيه

كلمة يونانية ἀποχή (= وقف ، مهلة توقف ) استعملها الشكاك اليونانيون اصطلاحاً للدلالة على وقف أو تعليق الحكم على الأمور المادية منها والمعنوية بسبب عجز الانسان عن الوصول الى معرفة صحيحة أو يقينية. وبهذا المعنى استعملها الشكاك من رجال الاكاديمية الافلاطونية الجديدة ، خصوصاً اركسلاوس وكرنيادس (راجع كتابنا: وكرنيادس القورينائي، بنفازي سنة ١٩٧٧) كما استعملها الشكاك الخلص خصوصاً انسيداموس وسكستوس امبريكوس الذي عرف الابونيه بأنها وحالة سكون عقلي فيها لا توجب شيئاً ولا تنفيه، وهي حال

من شأنها أن تؤدي إلى راحة البال النفسية والطمأنينة السلبية» («الأتركسيا»).

ولا نعلم أول من استعملها من هؤلاء الشكاك: فالبعض يقول إنه فورون، مؤسس مدرسة الشك في الفلسفة اليونانية للدلالة على استحالة ادراك حقيقة الأشياء، والبعض يذهب الى أن اركسلاوس هو أول من استعملها في جدله مع الروافيين

وقد ميز كرنيادس بين الابوخيه الكلية والابوخيه الجزئية ، وقرر أن على الحكيم أن يتمسك بالابوخيه الكلية ، أي بتعليق الحكم على أي شيء كان ، لا عن أشياء دون أخرى

والابوخيه عندهم جميعاً تتناول العلم كها تتناول السلوك العملي فالتعليق بجب أن يتناول الاحكام الحاصة بالعلم، وتلك المتعلقة بالاخلاق، وخصوصاً في هذه ما يتعلق بالخير الاسمى

وفي القرن الحالي ، جاء هسرل فاستخدم هذا اللفظ بمعنى مختلف تماماً عن معناه عند. الشكاك اليونانيين. اذ استعمله لما يدعو اليه من و تعليق الحكم فيها يتعلق بالمضمون المذهبي لكل فلسفة معطاة ، واجراء كل براهيننا داخل اطار هذا التعليق للحكم ، (راجع كتابه: وافكار في ظاهريات عضة وفلسفة ظاهرياتية ، ١٩١٣)

والابوخيه الظاهرياتية هي التغير الجذري للوضع الطبيعي ، و ففي الوضع الطبيعي يكون الوعي ( أو الشعور ) تجاه العالم من حيث هوواقع موجود هناك. ويتقيدنا بهذا الوضع نعلق أو نضع بين أقواس و ليس فقط الأراء المتعلقة بالواقع ، والتأثير في الواقع ، بل وأيضاً نعلق حقيقة وجودناه . وهسرل يسمي الابوخيه باسم و الوضع بين أقواس وهسرل من وراء هذا الوضع بين أقواس لوجود الأشياء في الخارج و الى الخارج و المخالج الى الخارج و الأنا المتعالي ، أي الذات التي تضع كل تجربة محكنة ، أعني الى و الأنا المتعالي ، ما يوجد وله قيمة في داخل ما يوجد وله قيمة في داخل شعوري الخاص» (والتأملات الديكارتية و ص ٢٩).

ومن هنا لا تقارن الابوخيه المظاهرياتية بالشك الديكاري ، لأن هذا يفضي الى استنباط وجود الذات ، ولا بتعليق الحكم عموماً كها عند الشكاك ، بل هي من نوع آخر ختلف تماماً

# أبو سليمان المنطقى السجستاني

مفكر مسلم، من اصحاب النزعة الانسانية، وصاحب حلقة من المفكرين والأدباء في القرن الرابع الهجري

لا يعرف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته بالدقة ، لكن الأرجع أنه ولد في العقد الثالث من القرن الرابع ، وعاش بعد سنة ٣٩١ هـ.

ونشأ في أقليم سجستان ،(أقليم في جنوبي ابران بناخم باكستان على المحيط الهندي )

وصحب أبا جعفر بن بابويه ، ملك سجستان ، ثم ورد بغداد ، واتصل بالمشتغلين بعلوم الاوائل ـ أي العلوم المنقولة من اليونان ـ وعل رأسهم يحيى بن عدي ، فتتلمذ على هذا الاخير ، الذي كان أستاذ جماعة من المشتغلين بالفلسفة وعلوم الاوائل في بغداد ، نذكر منهم ابن زرعة ، وابن الخمار، وابن السمع ، ومسكويه ، ونظيف القس الرومي ، وعيسى ابن علي ، وأبا الحسن العامري .

وبعد أن تمكن من علوم الأوائل ، لازم بيته حيث اجتمع اليه نفر من طلاب هذه العلوم وهذه الحلقة كانت تضم نخبة عمازة من المشاركين في الفكر والفلسفة والأدب، ذكسر أسياءهم، أبو حيان التوحيدي، وكان هو من ابرزهم (راجع مقدمتنا لنشرتنا لـ احسوان الحكمة» (ص ٢٨ ـ ٢٩)، طهران سنة ١٩٧٤) وكانت الموضوعات التي تدور حولها أحاديث أبي سليمان معهم تدور خصوصاً حول الفلسفة، وقد سجل طائفة من هذه الأحاديث أبو حيان التوحيدي في كتاب ملقابسات، أما مؤلفات أبي سليمان فقليلة، نذكر منها:

١ - ٩ صوان الحكمة ، وقد نشرناه في طهران سنة
 ١٩٧٤

٢- ومقالة في أن الاجرام السماوية ذوات أنفس ناطقة ع
 وقد نشرناه ضمن نشرتنا لـ وصوان الحكمة ع.

٣ ـ ٩ مقالة في المحرك الأول ٩ ـ نشرناه في نفس
 الكتاب

 ٤ ـ مقالة في الكمال الخاص بنوع الانسان ع ـ وقد نشرناه في الكتاب المذكور

٥ \_ وكلام في المنطق،

٦ ـ مسائل عدة سئل عنها وجواباته لها

٧ ـ و رسالة في السياسة ١

وقد تعرض أبو سليمان لمسألة العلاقة بين الفلسفة والدين ، وخلاصة رأيه في هذا الشأن

أ ـ ان الدين شيء والفلسفة شيء آخر ، اذ الدين يقوم
 على الوحي ، بينها تقوم الفلسفة على العقل والوحي يقرر في
 ثقة واطمئنان ، بينها العقل لا يستطيع القطع بشيء

ب ـ لا حاجة بالشريعة الى الفلسفة بكل فروعها من منطق وطب ورياضيات

جد الدين لا يسمح بالسؤال عن دام ، ووكف، لأنه قائم على التقرير القطعي، فلا محل لتشكيك أو تعليل أو اعتراض.

والعقل عند أي سليمان ينقسم الى نفس الاقسام التي نجدها عند الكندي والفاراي، اذ ينقسم العقل الى أقسام المجتد

أ ـ العقل الفعّال ، وهو في نسبة الفاعل ، وهو الأول بالنسبة الى سائر العقول

بــ العقل الهيولاني ، وهو في نسبة المفعول ، وهو الأخير في سلسلة العقول

جــ وبينهما العقل المستفاد، وهو في نسبة الفعل والقوة معاً والى جانب الحس والعقل ، يقول أبو سليمان بما يسميه و البديهة ، أي الوجدان intuition ويقول ان و البديهة ، تحكي الجزء الإلهي بالاشخاص ، وتزيد على ما يغوص عليه القياس ،

ويخلع أبو سليمان على العقل من النعوت ما يخلمه أفلوطين على «النوس Nous فيصف العقل بأنه قوة الهية ، ويقول ان و العقل هو خليفة الله ، وهو القابل للفيض الخالص الذي لا شوب فيه ولا قذى »

ويبحث أبو سليمان في معاني النفس، والطبيعة، والزمان والدهر والدهر عنده اما مطلق، واما نسبي فالمطلق هو الديمومة والازلية والابدية، وليس له بدء ولا نهاية، ويطلق على القديم الازلي الابدي أما الدهر النسبي 3) Schiller als Historiker und Philosoph (posth.), Leipzig, 1884.

4) Gesammelte philosophische Abhandlungen, Leipzig, 1889.

لكن اسمه يقترن أساسا بكتابه وموجز تاريخ الفلسفة :

وهذا التاريخ العام للفلسفة يتسم بالوضوح في العرض، وخصوصا بوفرة المراجع ودقة إيرادها، بما أصبح النموذج لهذا اللون من كتب تاريخ الفلسفة. ولا تزال قيمته الكبرى حتى الأن في وفرة المراجع ودقتها وإحاطتها.

وقد تعاقب عليه المجدّدون له حتى الطبعة الثانية عشرة في خمسة مجلدات في سنة ١٩٢٣ ـ سنة ١٩٢٨ ويجري الأن إعداد طبعة جديدة في ثمانية مجلدات (عشرة أجزاه).

### مراجع

- F. A. Lange: Friedrich Ueberweg, in Altp. Monatsschrift, 1871.
- M. Brasch: Fr. Ueberweg, in Gesammelte Philosohphische Abhandlungen, Leipzig 1889.

# الأبيقورية

لم تعوزنا الأخبار كثيراً عن زعهاء المدرسة الأبيقورية، كها لم تعوزنا كذلك الكتب التي خلفها الإبيقوريون، اللهم إلا فيها يتعلق بزعيم هذه المدرسة: فعع أننا نعرف حياته بالدقة، فإن كثيراً عا كتبه قد ضاع، مع أنه هو الذي وضع الفلسفة الأبيقورية كلها، ولم يكد الأتباع يضيفون شيئاً يعتد به إلى ما فعله الرئيس. أما ابيقور فقد ولد في شامس سنة ٣٤١ - ٣٤٦ ق م، وتربي تربية ذاتبة وهو يفخر بهذا كثيراً، ولو أننا لا نستطيع أن نصدق هذا القول على علاته، ولكنه استطاع على كل حال نيتلقد بنفسه، ويعرف كثيراً من المذاهب السابقة أن يتثقف بنفسه، ويعرف كثيراً من المذاهب السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته، والغاية من الفلسفة عنده. ثم انتقل إلى اثبنا، وهناك أقام مدرسة في حديقته المشهورة باسم وحديقة ابيقوره. وظل يدرس بها حوالى ست وثلاثين سنة وتوفى سنة ٧٠٠ ق. م. أما أتباعه ست وثلاثين سنة وتوفى سنة ٧٠٠ ق. م. أما أتباعه

فهو الذي يتعلق بفعل في وقت محدود له بداية ونهاية وواضح ان أبا سليمان تأثر في هذا بافلوطين وبرقلس

### مسراجسع

عبد الرحمن بدوي د صوان الحكمة وثلاث رسائل تأليف أي سليمان المنطقي السجستاني ، مع مقدمة طويلة ( ص ٥ ـ ص ٧٤ ) طهران ، سنة ١٩٧٤

دالفهرست، لابن النديم، ص ٢٦٤، نشرة فلوجل.
 وطبقات الامم، لصاعد الاندلسي، ص ٢١، طبعة شيخو

ـ وازخبار الحكماء، للقفطي ص ٢٨٢، نشرة لبرت.

ـ و عيون الأنباء في طبقات الأطباء و جـ ١ ص ٣٢١ ـ ٣٢٣ ، نشرة أ. ملّر.

# أبيرفج

### Friedrich Ueberweg

مؤرخ للفلسفة ألماني. ولمد في Leichingen (قرب (Salingen) في سنة ١٨٧٦، وتوفي في كينجسبرج سنة ١٨٧٦

تعلم في جينجن Göttingen ثم في برلين حيث كان تلميذا لترندلنبورج وبينيكه Beneke وحصل على اجازته الجامعية من جامعة هله Halle سنة ١٨٥٠ وأصبح مدرسا للفلسفة في بون في سنة ١٨٥٧، ثم في كينجسبرج سنة ١٨٦٧، وصار فيها أستاذا في سنة ١٨٦٨

# ومن أشهر مؤلفاته:

- System der Logik und Geschichte der logischen Lehren, Bonn, 1857
- "Ueber Idealismus, Realismus und Idealrealismus", in Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik, 1859.
- 2) Ueber die Echtheit und die Zeitfolge der platonischen Schriften. Wien, 1861.

الأبيقورية

فليسوا مشهورين، لانهم جميعاً لم يفعلوا شيئاً يعتد به في إقامة الفلسفة الأبيقورية. والشخصية التي تستحق الذكر وحدها من بين هؤلاء الأبيقوريين شخصية متأخرة جداً، وهي شخصية الشاعر اللاتيني المشهور لوكرتيوس.

معنى الفلسفة وتقسيمها: لئن كان الرواقيون قد جعلوا الأخلاق هي الأساس في كل مذهب فلمفي، وجعلوا الجزءين الأخرين من التقسيم الثلاثي التقليدي، خاضعين خضوعاً كبيراً للجزء الأول وهو الأخلاق، فإن أبيقور وأتباعه قد غالوا في هذا الاتجاه إلى أقصى حد؛ فأنكروا عبل الإنسان حق الاشتغبال بالعلم من أجبل العلم، لأن العلم من أجل العلم لا يفيد شيئاً إذا لم يكن تحته عمل أو إذا لم يكن مؤدياً إلى السعادة عن طريق العمل والتطبيق. ولهذا نجد أبيقور ينكر على الفيلسوف أن يشتغل بالرياضيات وبالتاريخ وبالموسيقى؛ فهو يقول عن الرياضيات، من ناحية، أنها تستنتج باستمرار من مصادرات كاذبة ومفهومات غير صحيحة؛ كها أنها من ناحية أخرى غير مفيدة إطلاقاً. ويقول عن التاريخ والعلوم العامة: إنها تملأ الذهن بمعلومات لا فائدة فيها، لأنها لا تؤدى إلى شيء من العمل، وهذا فيها يتصل بالعلوم بوجه عام، وكذلك الحال أيضاً في الفلسفة بوجه أخص، فها قد خلا من العمل، أو لم يؤد إلبه، أو لم يكن مرتبأ نحوه، لا فائدة فيه للفيلسوف. فالمنطق بالمعنى التقليدي لا فائدة فيه بالنسبة إلى الأبيقوري لأنه بحث عن نظرية لا تؤدى مطلقاً إلى وضع السلوك الإنساني، بحيث يؤدي إلى السعادة. ولهذافإنهم لم يعنوا بالمنطق، وإنما عنوا بشيء آخر قريب من المنطق هو نظرية المعرفة وسموه القانون Κανων، وهـو. بحث يتعلق بمصادر المعرفة وكيفية تمييز الصحيح من المعارف والكاذب. أما الطبيعيات فلا فائدة فيها إلا من حيث أنها تعطى الطمأنينة التي ينشدها المرء في سلوكه الأخلاقي بأن تدفع عنه كل هذه الأوهام التي تمتل، بها كحياة الناس، فتفسد هذه الحياة سواء أكانت هذه الأوهام أوهاماً علمية أم أوهاماً دينية، فمهمتها إذن مرتبة نحو العمل. فلم يبق من الفلفة بالمعنى الحقيقى إلا الأخلاق. ومع أن أبيقور قد عنى عناية كبيرة بالطبيعيات، وعنى كذلك باللاهبوت، فإن ذلك إنما كبان من أجل تحصيل هذه الطمأنينة التي ينشدها الأبيقوري. ومع ذلك فمن الخير، ونحن نعرض المذهب الأبيقوري، أن نقسمه

إلى الأقسام الثلاثة التقليدية وهي: المنطق \_ ونقصد به هنا نظرية المعرفة أو القانون كما يسميه الأبيقوريون \_ ثم المطبيعيات ويسدخل تحتهما اللاهبوت، وأخيراً الأخلاق الأبيقورية.

القانون أو نظرية المعرفة: إذا كان الرواقيون مع معلوا من الأخلاق مثلاً أعلى أقرب ما يكون إلى السعادة العقلية الخالصة ـ قد اضطروا مع ذلك إلى جعل الأساس في كل معرفة هو الإحساس، فمن الأحرى أن يكون هؤلاء الذين نظروا إلى السعادة بحسبانها اللذة فحسب، قد نظروا إلى مصدر المعرفة على أنه الإحساس وحده، بل كان عليهم، أن يفرعوا الرواقيين بكثير، فيجعلوا كل معرفة أخرى غير المعرفة الحسية وهما وبطلانا، وأن يتوسعوا ما شاؤ وا في هذه النظرية الحسية في نظرتهم إلى المعرفة. شاؤ وا في هذه النظرية الحسية في نظرتهم إلى المعرفة. المعرفة الصحيحة هو الإحساس، في باب المعرفة، كيا جعلوا المقياس هسو اللذة والخلو من الألم، في بساب المعرفة.

يقول أبيقور: إن الأصل في كل معرفة هو الحس، فعن طريقه وحده تتم المعرفة، والحس لا يخطىء، وإنما الذي يحدث هو أنه تأتي إلى الحواس عن الشيء الواحد صور متعددة، والناس تختلف في التقاطها خذه الصور، فهذا يلتقط صورة، وذاك يلتقط اخرى وهكذا. مم أن الموضوع واحد باستمرار؛ ومن هنا ينشأ الاختلاف فيها بين الناس بعضهم وبعض، فالأصل إذن هو الحس دائيًا، وإنما يأتي الاختلاف من الصور الصادرة إلى الحواس عن الموضوعات. وهنا لا بد أن ينتهي الأبيقوري إلى ما انتهى إليه بروتاغوراس فيقول: إن كل معرفة تتعلق بكل إنسان على حدة. ولكن أبيقور يتخلص من هذا اللازم أو النتيجة بأن يقول. إن المعرفة يجب في هذه الحالة أن ينظر إليها على أساس اختلاف مدلولات الحس بالنسبة إلى الموضوعات. ولكن ذلك لا يوضع المشكلة الحقيقية، وهي أنه إذا كانت تأق لكل إنسان صورة خاصة فلا بد تبعأ هٰذا أن يختلف الناس بعضهم عن بعض، وتكون كل حقيقة متعلقة بكل على حدة، فإن يقال بعد ذلك: إن أصل الاختلاف هو في الخارج لا في الحواس، ليس من شأنه أن ينفي اللازم الأصلي، وهو اختلاف الناس بعضهم مع بعض، مع حق كُلِّ أن يؤمن بما قال به حــه.

والواقع أن الخطأ إلما يأتي بعد أن تصل الصور إلى الحواس، فيحكم الإنسان عليها حينئذ بأنها موافقة لحقيقة الموضوع الخارجي أو غير موافقة، والخطأ هو في الواقع من الموضوع ذاته لا من الحس المدرك للموضوع، لأن الخطأ الموضوع الواحد بعضها عن بعض، وإدراك الحواس بعد ذلك غذه الصور من حيث إنها مختلفة عند كل إنسان عن الأخر. وبعبارة أوضح الخطأ في هذه الحالة ليس في الإحساس من حيث إنه يحس، لأنه إنما يحس فقط الصورة اليه من الموضوع الخارجي، وإنما الخطأ نف هو الصادرة إليه من الموضوع الخارجي، وإنما الخطأ نف هو هذه الصورة نفسها، من حيث إنها تتعدد بالنسبة إلى الموضوع الواحد بحسب تعدد الأفراد المدركين لهذا الموضوع.

فيأتي العقل بعد ذلك أو الحكم، فيقول: إن الصورة المطابقة لحقيقة المصورة التي أتت إلى حسه هي الصورة المطابقة لحقيقة الموضوع الحارجي، ومن حيث ان الصور قد تعددت وكان حسه هي الصورة التي أدركها حسه هي الصورة الحقيقية المطابقة لحقيقة الموضوع؛ فإنه لا بد من الاختلاف إذن فيا بين الناس بعضهم وبعض واما الحس كحس، فلا يمكن أن يخطىء أبداً. وذلك لانه الخطأ وعدم الخطأ؟ إن قلنا إنه العقل، فلا يمكن أن يمكون ذلك صحيحاً، لأن العقل إنما يمكم تبعاً لمدلولات الحس. فالأصل هو الإحساس، وبالتالي لا يمكون حكمًا على فالأصل هو الإحساس، وبالتالي لا يمكون حكمًا على معرفة، وأن الاحساس لا يخطىء، وإنما الخطأ ينشأ من اختلاف الصور الصادرة عن الموضوعات الواحدة بعضها مع بعض بحسب إدراكات الأفراد.

فالإدراك الحسي تبعاً لهذا هو الأصل، وبعد ذلك باتي تكوين المدركات أو التصورات، والتصور يتم بان يضم الإنسان مجموعة من الإحساسات أو المدركات الحسية بعضها إلى بعض عن طريق التذكر، ثم يكون من الجميع تصوراً واحداً. فكان مصدر التصور في الواقع الذاكرة، وليس التصور شيئاً عالياً على المدركات الحسية وإنما خلاصة أو شارة أو مدلول به تجمع الإدراكات الحسية المختلفة الخاصة بشيء واحد هو تصوره. وهكذا نجد أن الأصل أيضاً في التصور هو الحس، وبعد التصور أي

باجتماع جملة تصورات بعضها مع بعض يكون الحكم، والحكم يسميه أبيقور باسم الظن أو مَحْمُهُ ولا يريد أن بتحدث عن اليقبن المطلق، لأن هذه الأشباء لا تحتمل البقين، كما أنه ليس من المطلوب دائيًا اليقين. ولئن كان المذهب لا بد أن ينتهى في الواقع إلى القول بالسبية في المعرفة، وإلى الشك، فإن أبيقور ينكر هذا الشك كل الإنكار، ينكره على أساس منطقى من ناحية، وعلى اساس عملي من ناحية أخرى: فهو ينكر من الناحية النظرية على الشكَّاك قولهم: إنهم يعلمون أنهم لا يعلمون؛ فهذا تناقض في القول يكفى لـدحض الأصل. ومن النـاحية الأخرى العملية، بلاحظ أبيقور أنه بغير المعرفة أياً كانت درجتها من البقين، لا يمكن الإنسان مطلقاً أن يسلك وأن بعمل؛ فلكى يكون ثمة عمل لا بد من القول بأن المعرفة ممكنة، ولما كنا قد رأينا أن المعرفة اليقينية المطلقة غير ممكنة فالذي يجب أن يقال حينئذٍ هو أن المعرفة المكنة هي المعرفة الظنية.

الطبيعيات: وهذه الحسية التي تسود نظرية المعرفة هي أيضاً التي تسود نظرية أبيقور في الطبيعيات وما بعد الطبيعة. فهو يقول مع الرواقيين: إن الشيء الحقيقي هو الذي يفعل وينفعل، ولا شيء عما لا يفعل ولاينفعل بحقيقي. ولكنه ينظر كذلك ـ كيا فعل الرواقيون أيضاً من قبل ـ إلى هذا الذي يفعل وينفعل على أنه الجسم فحسب ولذا ينكر أن يكون ثمة وجود غير الوجود المادي المحسوس المنفعل الفاعل. وينظر إلى الصفات بحسبانها أشياء ثانوية غير حقيقية الوجود، ويفسمها إلى قسمين: قسم لا أهمية له إطلاقاً، وقسم عرضى له بعض القيمة الوجودية. ولكي يفسر الحركة ولكى يفسر صفة أخرى قال بها في الأجسام وهي صفة الثقل، كان عليه أن يفترض إلى جانب الجسم: الخلاء، فإنه لم يفهم مصدراً للتمييز بين الأجسام الثقيلة والخفيفة غير الخلاء، بحسبان أن الأجسام الثقيلة هي القليلة الخبلاء والأجسام الحفيفة هي الكثيرة الخبلاء. والحركة لا يمكن أن تتم كذلك عند أبيقور إلا اذا افترضنا الخلاء، ومن حيث ان الحركة موجودة يشهد عليها الحس فلا بد من أن نفترض الأساس الذي تقوم عليه وهو الخلاء. وعن طريق هاتين الفكرتين: فكرة الجسم وفكرة الخلاء، أقام أبيقور مذهبه في الوجود وفي الطبيعة. أما الجسم فيقول عنه أبيقور إنه يمكن أن ينحل، ولكن هذا الانحلال أو التقسيم لا يمكن أن يستمر إلى غير نهاية، بل

لا بد من الوقوف عند حد، وإلا لما امكن أن يوجد شيء. فقال بأجام فردة هي الذرات وهي الأصل في الكون ولا تقبل الانقسام. وهخذا وجد أبيقور في مذاهب الطبيعين القدماء مصدراً لفلسفته الطبيعية، إذ اعتنق مذهب ديمقريطس ولكن بطريقة غالفة بعض الشيء لما فعله. فديمقريطس قد نظر الى الحلاء والملاء على أنها يدلان على اللاوجود والوجود، أما أبيقور فلم يرتفع الى هذا المستوى الميتافيزيقي، بل اقتصر على النظر إلى الحلاء على أنه الخلو من المادة، ولم يستطع بعد ذلك أن يتخلص من المشاكل الكثيرة التي يشرها هذا التصور للخلاء.

أما أوصاف الذرات فهي تماماً أوصاف الذرات عند ديمقريطي، أعني أنها أوصاف كمية: فلا تختلف الذرة عن الذرة الاخرى إلا في الشكل والمقدار والثقل، وعن طريق هذا الاختلاف وبتجمع الذرات المختلفة بعضها مع بعض تتكون الأجسام، إلا أن أبيقور في تفسيره لحركة الذرات قد خالف أستاذه ديمقريطي خالفة قد قضت على الأسي الحقيقية لهذا المذهب الآلي في تفسير الأشياه. فقد قال أبيقور إن الذرات تتحرك إلى أسفل باستمرار، لأن كل ما أبيقور إن الذرات تتحرك إلى أسفل باستمرار، لأن كل ما أبيقور إن الذرات الثقل تسقط إلى المركز، قال إنها تسقط إلى المؤذ، قال إنها تسقط إلى أسفل، ونسي في هذا أنه يتحدث عن سقوطها في الخلاه، وفي الخلاه لا يمكن الإنسان أن يتحدث عن أعل وأسفل. وهذا تناقض لم يستطع أبيقور أن يحدث عن أعل وأسفل. وهذا تناقض لم يستطع أبيقور أن يحدث ولا أن ينبل هذا التناقض.

وصعوبة أخرى نشأت عن هذا التصور لحركة الذرات في الخلاء وهي أن هذه الذرات عند أبيقور ما دامت تسقط في الخلاء فلا بد أن تسقط بسرعة واحدة لأنها في الخلاء، وهي إذن لم تصطدم بعضها مع بعض وتكون من ذلك دوامات كها قال ديمقريطس من أجل تضير نشأة الكون، وإنما ستضطر هذه الذرات إلى أن تسقط وبسرعة واحدة في الخلاء، فلا مجال إذن للتلاقي. فكان على أبيقور بعد هذا أن يفسر نشأة الأشياء وتكوينها من اجتماع الذرات، فاضطر من أجل هذا إلى إدخال فكرة جديدة كانت في الواقع تُعرة كبيرة في هذا المذهب الأتي. ونعني بهذه الفكرة: فكرة الانحراف Clinamen.

مع بعض من أجل تكوين الأجام، لا بد من افتراض أن في الذرات قدرة خاصة على الانحراف عن مسقطها الطبيعي. وعن طريق هذا الانحراف، تجتمع بعضها مع بعض من أجل تكوين الأجام. كما اضطر أبيقور إلى القول بهذا الانحراف من ناحية أخرى من أجل تفسير الحرية الإنسانية بمعني إمكان قول نعم أو لا، وقد أكد أبيقور هذه الحرية بخلاف الرواقيين، ولم يستطع أن يجد لما مصدراً غير هذه القدرة التي يجدها الإنسان على الانحراف عن الطريق الأصلي. وبهذا أدخل أبيقور في الانحراف عن الطريق الأصلي. وبهذا أدخل أبيقور في مذهبه الآلي فكرة روحية في الواقع، لان هذا الانحراف صادر عن طبيعة الذرات نفسها، وصادر عنها لا بطريقة ضرورية \_ وإلا لكان ذلك تناقضاً في الحدود أن يقال انحراف بالضرورة \_ وإنما هذا الميل بأني من جانب الذرات كما تشاء.

الإلهات: والغابة التي يرمي إليها الابيقوريون من وراء هذه الطبيعيات هي أن يزيلوا عن الإنسان كل الأوهام والأراء السابقة التي من شأنها ان تمكر صفو الحياة السعيدة، فكأنها في الواقع متصلة إتصالاً تاماً بمسالتين ديستين رئيستين: المسألة الأولى مسألة الأخفة من حيث تصورهم ووجودهم، والمسألة الثانية مسألة العناية الإلهية. أما الدين وما يتصل بالله بوجه عام فقد لاحظ الابيقوريون، وأبيقور على رأسهم، ان عدم الإيمان بالدين الشعبي المألوف والمعتقدات الدينية عموماً أسلم بكثير من الإيمان بها مو الذي يرتكب خطيئة دينية في الواقع، بينها الذي لا يؤمن بها هو الذي يرتكب يسلك مبيل الصواب. ويذهب لوكرتيوس إلى أبعد من يسلك مبيل الصواب. ويذهب لوكرتيوس إلى أبعد من الانسان ومهمة الفلسفة الأولى أن تتخلص نهائياً من كل الانسان ومهمة الفلسفة الأولى أن تتخلص نهائياً من كل دين، لأن الدين هو ينبوع كل شر.

أما العناية الإلهية، فبالقدر الذي أثبتها به الرواقيون قال الأبيقوريون إنها وهم من الأوهام، ولا تتفق مع مقام الألوهية: فأين هذه العناية الإلهية في عالم حظ الشر فيه أكبر بآلاف المرات من حظ الخير، ومصير الخير أسوأ بكثير جداً من مصير الشرير؟ وأين العناية الإلهية في عالم جزء ضئيل جداً منه هو الذي يصلح لسكنى الإنسان؟ وأين العناية الإلهية وقد تركت الطبيعة الإنسان خلواً من كل العناية الإلهية وقد تركت الطبيعة الإنسان خلواً من كل صلاح، بل كان الحيوان الأعزل الأكبر؟ وأين العناية

الإلهبة، وهي لا يمكن أن توجد إلا إذا كان الله يتأثر هو الأخر بكل ما يتأثر به البشر، إذ معنى العناية الإلهية أن الله يعنى بأحوال الناس، ويتأثر بالتالي لكل ما يصيبهم من شر أو خير، فإذا كانت الحال على هذا النحو، فكيف يتفق هذا مع ما يليق بالله من سعادة، إذ سيكون في هذه الحالة عرضة للتأثر بالآلام والشرور؟ وكيف يتفق هذا من ناحية أخرى مع ما يليق بالله من ديمومة وثبات، وهذه الأشياء من شانها أن تحدث فيه تغيراً باستمرار؟ فسواء نظرنا إذاً إلى المسألة من ناحية ما يجرى في واقع الطبيعة، أو نظرنا إليها من ناحية ما يليق بمقام الألوهية، فكل شيء يؤذن قطعاً بعدم وجود العناية الإلهية، ولهذا يجب أن ننكر إنكاراً تاماً كل عناية إلهية في هذا الكون، وكان لا بد لله قبل أن يخلق العالم، وأن يضع فيه عنايته، أن يجد مثالًا لهذه العناية، في الطبيعة، ولكن الطبيعة غير عاقلة وتسير على قوانين مطرَّدة لا تخضع للهوى. فكان على الله إذن وهو يخلق هذا العالم أو ينظمه أن يسيره على مثال الطبيعة العمياء، فلا مجال إذن للقول بالعناية الإلهية في الكون.

إلا أنه يجب ألا يستنتج من هذا أن أبيقور كان منكراً لوجود الله أو الآلهة. فليس بصحيح في الواقع ما يذهب إليه كثير من المؤرخين من أن أبيقور اضطر إلى القول بوجود الإلهة مسايرة للمعتقدات الشعبية. لأنسا نجد، كما يلاحظ تسلر، أن أبيقور يتحدث بلهجة المؤمن الواثق من وجود الالهة. كيا أنه لم يكن ثمة داع له إلى مسايرة الأخلاق الشعبية خوفاً من تأثير الجمهـور، لأن الإلحاد في عصره لم يكن شيئاً يلقى مقاومة أو اضطهاداً ، فليس ثمة من دافع له إلى أن يسلك هذا السبيل الملتوي ويكون مؤمنًا تقيُّه لا تُقيُّ. وإنما آمن أبيقور بالألهة على نحو خاص يتفق مع مذهبه في المعرفة وفي الطبيعة، ودعاه إلى هذا الإيمان أولاً أنه وجد هناك معتقداً عاماً بين الناس بأن الألهة موجودون، ومثل هذا المعتقد العام ـ الذي يمكن أن نلاحظه في جميع الناس عن طريق الملاحظة الحسية تقريباً . من شأن هذا المعتقد أن يجعل له أساساً من الواقع؛ فمن هذه الناحية النظرية \_ وأبيقور يتصور الألهة، تبعاً لهذا، وكأنهم موجودون في نفوس الناس أو في الهواء على شكل صور أثيرية يدركها الناس \_ فمن هذه الناحية النظرية إذن قال أبيقور بوجود الألهة. ودعته إلى القول بها مرة أخرى نظرة جمالية أخلاقية، فقد وجد الإنسانَ في حاجة إلى أن يجسم أماله وأمانيه في صورة مثالبة عليا،

حِهِذِهِ الصورةِ المثاليةِ العليا لا حرج في أن نسميها الله أو الألهة. فلكي يكون هناك جمالٌ كامل في العالم، ولكي يتأثر الإنسان مثلًا أعلى للفضيلة والحياة السعيدة، فعليه أن ينظر إلى الألهة بحسبانهم موجودين، وكأنهم هم هذه الصورة العليا للفضيلة والجمال، وإن كانت في الواقع من خلق الأماني والأمل، أكثر من أن تكون من خلق الواقع والعقل. وإذا كانت الحال كذلك فسيضطر الأبيقوري إلى أن ينظر إلى الألهة نظرة إنسانية صرفة، فيصورهم على صورة الإنسان تماماً لأن الإنسان لا يستطيع أن يتصور الألهة \_ وهي من خلق أمانيه وآماله \_ إلا على هذا النحو الإنساني، ولأن هذا النحو الإنسان هو أجل صورة توجد في الطبيعة. ولهذا يجب أن ينظر إلى الآلهة على صورة إنسانية بل ويجب أن يضاف إلى الألهة كل ما يضاف إلى الناس من صفات، حتى فيها يتعلق بصفات المأكل والمشرب والملبس. ولكننا نستطيع أن نستخلص صفتين رئيستين للألمة: الأولى صفة الدوام، والثانية صفة السعادة. فالألهة متصفون أولاً بالدوام، ولكى يكونوا كذلك كان لا بد لتركيبهم الجسماني من أن يكون على نحو مخالف للنحو الإنسان الصرف، لأن الجسمانية الإنسانية قابلة، بل ومن شأنها الفناء؛ فلكي يكون جسم الألهة متفقاً مع ما يلبق بهم من دوام، كان علينا أن نتصور أجسامهم وكأنها أجسام أثيرية لا تخضع في الواقع للتغير، وكان علينا من ناحية أخرى أن لا نتصورهم في مكان عادى يخضع دائهًا للحركات والتغير، وإنما يجب علينا أن نودعهم في مكان قد خلا من معالم الفناء، مكان يسميه الأبيقوريون باسم دما بين العوالم، وفي هذا المكان يحيا الألهة حياتهم الدائمة، وهذه الحياة الدائمة هي حياة سعادة، والسعادة هنا هي الخلو المطلق من كل ألم، أي أنها هي الطمأنية السلبية أو الأتركسيا، التي سنجد أنها تمثل المثل الأعلى للأخلاق الأبيقورية.

ومثل هذه الطمأنية تجعل من غير الممكن أن يتأثر الألهة بشيء، ولهذا أنكر العناية الإلهية من ناحيتهم، لأن العناية معناها الاهتمام والاهتمام مصدره الهم، والهم هو التأثر، فالعناية الإلهية تقتضي التأثر، ولما كان الألهة يحيون حياة سعيدة أي خالية من كل تأثر، كان لا بد إذن أن تسلب عنهم فكرة العناية، فهم يحيون وحدهم في عزلة غير تسلب عنهم فكرة العناية، فهم يحيون وحدهم في عزلة غير آبين لشأن من شؤون هذا العالم، وهو أقرب ما يكون إلى

الصور المأمولة التي يضع فيها الإنسان أجمل ما يتصوره عن الحياة السعيدة.

وهنا يلاحظ أن نظرة الأبيقوريين في الله تختلف جدً الاختلاف عن نظرة الرواقيين إليه، صواء من ناحية العلو: فإن الأبيقوريين لم يقولوا إن الألهة حالة في الكون بعكس ما يقوله الرواقيون، ومن ناحية العناية الحالة في الكون: فهذه ينكرها الأبيقوريون كل الإنكار وينكرون بالتالي كل ما تجره من ميل إلى التنبؤ بالمستقبل ثم إيمان بقيمة الصلاة. وفي هذا نرى الأبيقوريين عمثلين لنزعة الإلحاد التي توجد دائيًا في دور المدنية في كل حضارة، مها كان المظهر الخارجي الذي يتخذه الإيمان الديني، ومها كان المظهر التصور الذي يكون لدى المرء بالنسبة إلى الله، فالإلحاد في هذا الدور ضروري والأبيقوريون قد عبروا عنه هنا أجلى تعبير.

الأعلاق الأبيقورية: لن كنا قد رأينا في الطبيعات عند الأبيقوريين أن الأصل هو الفرد، فكذلك الحال في التاحيه الأخلاقية، نجد أن الأصل هو مقياس الفرد. ولكنهم لا يقفون عند هذا الحد كما لم يقفوا عنده في الطبيعيات، بل يقولون إن وراه هذه المقاييس الحية الخالصة مقاييس عالية روحية، نشرتب المفاييس الحية بالنية إليها وتكون خاضعة لها.

يقول أبيقور: إن مقياس الخير هو اللذة ومفارقة الألم، وهذا شيء لا حاجة بنا إلى البرهنة عليه، فالطبيعة في كل أنواع سلوكها تكشف عنه. وإذا كنا في حاجة إلى البرهنة، فيكفي أن نشاهد سلوك الإنسان في كل أدوار حياته من ميلاده حتى الموت، فإنا سنجد قطعاً أن الإنسان يرمي دائيًا إلى تحصيل اللذة وتجنب الألم. فالأصل إذاً في يرمي دائيًا إلى تحصيل اللذة وتجنب الألم. فالأصل إذاً في كل أخلاق خيرة أن تنجه نحو تحصيل اللذة والابتعاد عن الألم.

إلا أن أبيقور فرق، وكذلك الأبيقوريون، بين أنواع عدة من اللذة والألم. فهو لا ينظر إلى اللذة بحسبانها اللذة الحسية الصرفة، التي يجدها الإنسان في الإحساس المباشر بما هو ملائم في اللحظة والزمن المعينين بل يفاضل بين اللذات بعضها وبعض، وبين الآلام بعضها وبعض، فيجمل بعض الآلام أفضل من بعض اللذات، لأن في أجنب احتمال هذه الآلام ما يؤدي إلى لذة أكبر، ولأن في تجنب

هذه اللذات ما يؤدي إلى تجنب آلام أكبر، لأن كل لذة وكل ألم لا بد لهما من أثر مترتب، والأثر المترتب قد يفضى إلى شيء من نفس النوع، أو إلى شيء مضاد، وبدرجة قد تكون أقل وقد تكون أكثر في كلتا الحالتين؛ أعني من هذا كله أن كل ألم بجب ألا يتجنب لأنه ألم في ذاته، كما أن كل لذة يجب ألا تطلب لأنها لذة في ذاتها، إغا يجب أن نحسب حساباً إلى جانب الألام واللذات في ذاتها، للذات والألام المترتبة عليها، فإذا كنا نجد لــذة تنتــج المــأ تأثرنا به أشد بكثير من تنعّمنا وتملينا باللذة الأولى، كان علينا أن نتجنب هذه اللذة حرصاً على تجنب ألم أكبر؛ وإذا كان بعض الآلام من شأنه أن يفضي إلى لذة درجتها أكبر من درجة الألم المنتج لها؛ كان علينا أن نعاني هذا الألم حرصاً على تحصيل هذه اللذة الكبرى. وهكذا نجد أنه لا بد من المفاضلة بين اللذات بعضها مع بعض، لأنه ليس من اللذة أن نحصُل كل لذة، وليس مما يدعو إلى تجنب الألم أن نتجنب كل ألم. فإذا فاضلنا بين اللذات بعضها وبعض، والألام بعضها وبعض، واللذات والألام هي الأخرى بعضها وبعض، وجدنا في النهاية أن اللذة الحقيقية لا يستطيع الإنسان أن يحصلها إلا في الحالة التي يخلو فيها من كل الانفعالات، فكأننا سننتهى إلى جعل اللذة الحقيقية هي الخلو من الأنفعال. وهكذا نجد أن المذهب اللذِّي عند أبيقور يختلف كل الاختلاف عن المذهب اللذِّي عند القورينائيين: فهؤلاء كانوا يطلبون اللذة كاثناً ما كان نوعها أو درجتها أو النتائج المترتبة عليها، ولم يكونوا ينظرون إلى اللذات بوصفها تكوُّن كللًّا واحداً متصلًّا بلذات الإنسان، بل كانوا ينظرون إلى هذه اللذات كأشياء مفردة مستقلة بعضها عن بعض، وكأن لحظات الحياة الإنسانية المتتابعة مستقلة بعضها عن بعض؛ حتى ليعطى الإنسان؛ أو ليجب عليه أن يعطى، كل لحظة استقلالها وقيامها بذاتها، ولا داعي إذاً للنظر إلى ما يترتب عليها مما يجري في لحظات تالية. أما الأبيقوريون فعل العكس من ذلك ينظرون إلى لحظات الحياة الإنسانية المتتابعة بحسبانها تكوُّن وحدة، فيضطرون بالتالي إلى جعل اللحظات المكونة للحياة تعتمد الواحدة منها على الأخرى، وبالتالي يجب أن نراعى اللحظة التالية ونحن ننظر إلى اللحظة السابقة. وإذا كانت الحال على هذا النحو فقد يكون ما تتصف به لحظة مستقلة عن غيرها ومنظور إليها بوصفها وحدة مستقلة، مخالفاً كل المخالفة لما يجب أن تنظر به إلى هذه

اللحظة بوصفها جزءاً من كل. فإذا نظرنا إلى هذه المالة من الناحية الأخلاقية وجدنا أن لحظة ما منظوراً إليها بوصفها مستقلة، قد تكون منعوتة بنعت اللذة ولكنها لو نظرنا إليها بوصفها جزءاً في حياة كاملة، وجدنا أنها تتصف بصفة الشر والألم. لأن النتائج التي تترتب عليها إذا ما قيستإلى ما فيها رُجَع الأَلُم اللَّذَة؛ فكانت مصدراً للشر والألم، أي كانت بالتالي متصفة، وبدرجة أكبر، بصفة الألم. فالفارق إذا بين الأبيقوريين والقورينائيين هو الفارق بين من ينظر إلى الحياة الأخلاقية على أنه كل مكون من لحظات متصلة متوقفة بعضها على بعض، وبين من ينظر إلى الحياة الإنسانية كلحظات مستقلة بعضها عن بعض، فمن المنطقى إذن أن يقول القورينائي إن اللذة أو السعادة الحقيقية هي في تحصيل كل لذة كاثنة ما كانت، وكاثناً ما كانت النائج المترتبة عليها. وكان من المنطقى كذلك أن يقول الأبيقوري إن اللذة بجب أن تحصل من حيث نتائجها وبوصفها حلقة في سلسلة متصلة حلقاتها بعضها ببعض، وبالتالي خاضعة للتقويم وللترتيب التصاعدي. وهنا ينتهي الأبيقوريون إلى القول بتصاعد بين اللذات: فهناك لذات حسية صرفة من ناحية، وهناك من ناحية أخرى لذات باطنة، الأولى لذات إيجابية تتصف بأنها عل حال من اللذة الإيجابية، والأخرى لذات سلبية ليس مًا معنى أخر إلا أنها خلو من كل انفعال وتأثر ـ ولهذا كان من الأحرى أن تسمى اللذات الأولى باسم اللذة بمعناها الحقيقي، وتسمى الثانية باسم الطمأنينة السلبية أو الأتركسيا. وإذا كانت الحياة، منظوراً إليها ف مجموعها، ستنهى بنا قطعاً إلى القول بأن هذه الصفات الأخيرة أي الأتركسيا أعلى مقاماً لأنها أكثر دواماً من الأولى: فالمقام الأول هـو للأخلاق السلبية، والـذي يليـه لـلأخـلاق الإيجابية. وذلك لأن اللذة لا يمكن أن تتحقق في واقع الحياة إلا إذا افترضنا للحياة امتداداً إلى غير نهاية، ولما كان هذا مستحيلًا فإن كل لذة في الواقع إذا كانت إيجابية فستكون مصدراً للشر والألم، لأنها لن تنتهى مطلقاً إلى أن تشبع إشباعاً حقيقياً. فأبيقور يتفق مع أفلاطون في أن اللذة مصدرها دائهًا ألم تنبع منه، أي أن كل لذة تفترض المَّا مزاوجاً لها. وإذا كانت الحال كذلك، فاللذات الإيجابية تفترض ضرورة ألاماً، بينها اللذات السلبية أو الأتركسيا لا تفترض الماً، كما أنها لا تفترض تنعماً إيجابياً، وإنما هي تفترض باستمرار الخلو من كل الم أعنى أنها أفضل بكثير من

اللذات الإيجابية، لأنها لا تتضمن على وجه العموم أي ألم، غير أن هذا يجب أن لا ينسينا أن الأصل الحقيقي في الأخلاق الابيقورية أنها تقوم على اللذات وأن هذه اللذات الإيجابية هي الأساس، وهي التي يجب أن يحرص الإنسان كل الحرص على تحصيلها في أخلاقه، حتى أن أبيقور يقول مراراً ويزيد عليه تلميذه مطرودورس إن مصدر كل لذة هو البطن؛ وقد يكون المقصود بهذا أن الطعام أو الغذاء هو الأساس الأول أو المضروري لكل حياة سعيدة، وليس معنى هذا في الأن نفسه أنه هو كل السعادة، لأن أساس أي شيء ليس هو كل هذا الشيء ولكننا نجد أقوالاً صريحة جداً لإبيقور وتلامذته تدل على أنهم يرمون دائماً إلى تحصيل اللذات الإيجابية الحسبة المباشرة. وعل حال خما أنها الأساس للذات الإيجابية الحسبة المباشرة. وعل حال خما أنها الأساس للذات الباطنية والانفعالات السلية.

فالأصل إذاً في كل فعل اخلاقي أن يتجه إلى تحصيل اللذة أو تجنب الألم ومن الخطأ أن يُظن الأمر على المحكس من هذا. وأبيقور يسخر سخرية شديدة من هؤلاء الذين يندفعون وراء أوهام زائفة، هي أوهام اتباع الخير للخير، أو الفضيلة للفضيلة، بصرف النظر عن كل لذة أو تجنب الألم. ولكنه سرعان ما ينتقل من هذا القول المطلق الى مذهبه اللذي، على أساس تقسيمه هذه اللذات إلى أنواع ثلاثة: فمن اللذات ما هو ضروري وخير معاً، ومن اللذات ما ليس ضرورياً، وإن كان خيراً كذلك، ومن اللذات أخيراً ما ليس بخير ولا بضروري.

واللذات التي من النوع الأول هي المناتجة عن إشباع الحاجات الأولية للكائن الحي، وتنقسم بدورها إلى عدة لذات أو الى نوعين رئيسين من اللذات: لذات حركية، وأخرى سكونية. أما اللذات الحركية فهي التي تحدث أثناء إشباع الرغبة أو الحاجة، واللذات السكونية هي التي تترتب على الحاجة وقد أشبعت. فالعطشان الذي يجد ماه فيشربه، يشعر بلذة أثناء شربه؛ وبعد أن ينتهي من الخارواء، يشعر بلذة سكونية، هي الخلو من الحاجة، والحلو من الحاجة، المناها حقيقي من جانب الشخص الذي يعانيه. وهذه اللذات الضرورية الخيرة هي هي اللذات بالمعنى الحقيقي، وكل ما عداها من لذة فقيمته أقل بكثير جداً من هذه اللذات النابل ليست ضرورية.

فالنوع الثاني من اللذات يتصف بأنه غير ضروري،

الأبيتورية

بل إن الأحرى ألا يتبعه الإنسان ما دامت الطبعة لم تبيئه دائيًا، فعثلًا التأنق في الملبس، والتأنق في المأكل، كل هذا ليس بلذة ضرورية، وإن كان خيراً لأنه بحدث اللذة؛ ولهذا كان هذا النوع الناني أقل درجة من النوع الأول، لأن الطبيعة ضنينة كثيراً بتحقيق هذه الرغبات، فالأحرى في هذه الحالة أن يزيد الألم الناشى، عن عدم تحقيق هذه الرغبات، أو تحقيقها بطريقة ناقصة غير وفيرة ـ الأحرى أن يحدث هذا كله ألماً في النفس يفوق اللذة التي تشبع جزئياً عن طريق تحقيق هذه اللذات.

والنوع الثالث من اللذات ليس ضرورياً ولا خيراً في ذاته. فهو ليس بضروري لأن الميول الطبيعية لا تقصد إليه قصداً ولا تتطلبه بوصفه شيئاً مكملًا لنوازع هذه الميول، كيا أنه ليس خيراً لأننا قلنا إن اللذة التي تحدّث الما أكبر عما فيها هي ذاتها من خير وتنعم، تعدُّ شرأً لا خيراً. وهذا النوع الثالث من اللذات من شأنه أن يحدث دائيًا شعوراً بالنقص والحاجة، أي أن يجدث من ناحية الجسم تألماً، ومن ناحية النفس خلواً من الطمأنية، فهو شر إذن، وبالتالي يجب أن يوضع في المرتبة الأخيرة، إن لم يكن هو والألم سواء. ومن أمثلة هذا النوع الثالث الشهوة البهيمية، ثم الطمع أو الطموح، فإننا نجد أن هذين النوعين من اللذات ليسا بضروريين، لأننا لا نشعر بحاجة طبيعية أصلية نحو إشباع هاتين الحاجتين، وإنما هو الوهم الذي يخيل إلينا أن من الممكن تجاوز الحدود لتحصيل لذة أكبر، هو الذي يدفعنا إلى تحصيل لذة أكبر، أي أنه هو إذا الذي يدفعنا إلى تحصيل هذا النوع؛ كما أن الألام التي تلازم دائيًا هذا النوع، أكبر قدراً بكثير جداً مما يتم من إشباع، وقتي قطعاً، لهذه الحاجات غير الضرورية وذلك لأن جوهر كل طموح أو طمع، أو شهوة بهيمية، من شأنه ألا يتحقق موضوعه باستمرار، لأنه إذا تحقق هدف نزع إلى هدف آخر، وإذا تحقفت رغبة معينة، فسرعان ما تنشأ رغبة أخرى تصبو نفس المرء إلى تحقيقها. وهكذا نجد باستمرار أن الأصل في هذا النوع أنه حركى يعتريه الفناء في كل لحظة من لحظاته لأن الأصل فيه القضاء على ما هـ و ساكن من أجل تحصيل ما ليس بعد، أعنى أن حقيقة هذا النوع التغير والفناء، أو التغير الذي مصدره الفناء، والفناء الناشي، عن استمرار التغير.

ولهذا يجد أبيقور والأبيقوريون عموماً أن في وسع

المرء أن يحيا حياة سعيدة جداً. لأن الحكيم هو الذي يتعلق بالنوع الأول فقط من اللذات، ويحرص حرصاً ضيالاً على تحقيق النوع الثاني، وينكر نهائياً لذات النوع الثالث. ولما كانت الطبيعة قد حققت دائماً حاجات الإنسان التي من النوع الأول، ففي وسع المرء إذن أن يكون سعيداً باستمرار، وكما يقول لوكرتيوس لا يمكن مطلقاً أن تخلو الطبيعة من كل الحاجات الضرورية. وهكذا يستطيع الحكيم الأبيقوري أن يحيا حياة سعيدة خالية من الألم: من ناحية النفس؛ والنعيم الذي يحيا فيه هذا الحكيم الأبيقوري، لا يقل والنعيم الذي يحيا فيه هذا الحكيم الأبيقوري، لا يقل فساعة وطهارة عما يحيا فيه الحكيم الرواقي، فلا حرج إذاً في أن يشيد الأبيقوري باخلاقه وما عليه هذه الأخلاق من سمو ونقاء، إن لم يكن أكثر من الرواقي، فعلى الأقل سمو ونقاء، إن لم يكن أكثر من الرواقي، فعلى الأقل سمو ونقاء، إن لم يكن أكثر من الرواقي، فعلى الأقل

وهكذا كانت حياة الأبيقوريين في حديقة أبيقور ـ تلك الحياة السعيدة الخالية من كل تألم، والتي تشيع فيها الطمأنينة السلبية ، . حياة ناعمة كأنعم ما تكون الحياة. ثم لا يفرق أبيقور فيها يتصل بالسعادة بين الفضيلة وبين اللذة، فكل لذة فضيلة، وكل فضيلة إنما مصدرها اللذة، وهو لهذا لا يريد أن يلجأ إلى ذلك التقسيم الرباعي التقليدي، وإنما يقول إن هذه فضائل أولاً، لأن الحكمة بها يستطيع الإنسان أن يوازن بين اللذات بعضها وبعض، كى يفضل الواحدة على الأخرى، وعن طريق هذا الحساب الدقيق وحده يستطيع أن يصل إلى تحقيق السعادة. فهو يقول إذاً بفضيلة الحكمة، لأنها الوسيلة المؤدية إلى النظر الصحيح، المؤدي إلى تحقيق السعادة بوصفها مجسوعة لذات. كما أنه يشيد كذلك بفضيلة العفة وضبط النفس، لأنه عن طريق هذه الفضيلة يستطيع الحكيم الأبيقوري أن ينظم شهواته، وألا يدع اللذات التي في المرتبة الدنيا تطغى على اللذات التي في المرتبة العليا؛ فهي وسيلة قوية لكى يستطيع بها الحكيم الأبيقوري أن يجقق اللذات الصحيحة. كما أنه يأخذ أيضاً بفضيلة الشجاعة، لأنه عن طريق الشجاعة يستطيع الإنسان أن يخلو من كل خوف أو رهبة، لأننا قلنا: إن السعادة في النهاية تنحل إلى الطمأنينة السلبية، ولكى تتحقق هذه الطمأنينة لا بد أن تخلو النفس من كل شعور بالخوف لأنه مصدر للاضطراب، والشجاعة هي الفضيلة التي تحقق لنا هذا الخلو من الخوف. والعدالة كذلك يجب على المرء أن يحرص على تحقيقها، إن في نفسه

أو بالنسبة للآخرين ، لأنه عن طريق العدالة يستطيع الإنسان أن يظل آمناً ، آمناً من اتهام الاخرين له ، وآمناً كذلك من عذاب الضمير، فالعدالة واجبة إذن لكي يتحقق هذا الهدوء الأخلاقي النفسي الذي ينشده الحكيم الابيقوري.

ويُعنى أبيقور، من بين هذه الفضائل الاربع جميعاً، بالفضيلة الأولى، ألا وهي فضيلة الحكمة، لأن المسألة مستنهي عند أبيقور، فيا يتصل بالمقياس الأخلاقي في اللذات، إلى مفاضلة وموازنة مستمرة بين اللذات بعضها وبعض، أي إلى عمل حساب دقيق لكل اللذات والآلام بعضها بالنسبة إلى بعض، وكل منها في داخل ذاته. وكل هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا تيسر للإنسان شعور دقيق وإدراك واضع لصفات اللذات والآلام، أو بتعبير أدق من ناحية الكمية من اللذات والآلام. فعلى الرغم من أن ناحية الكمية من اللذات والآلام. فعلى الرغم من أن اللذة عند أبيقور لذة كمية قبل كل شيء، فإنه يجب أن يلاحظ أن تقويم هذه اللذات الكمية إنحا يتم عن طريق التمييز العقلي الذي يوازن بين هذه اللذات بعضها وبعض، ويدعو إلى تحقيق الأولى منها ونبذ الأدنى.

وهكذا نجد أن أبيقور قد قال في أخلاقه أيضاً جذه الفضائل الأخلاقية المختلفة التي قالت بها الأخلاق عند افلاطون وأرسطو إلى حد ما، فكأنها في الواقع من هذه الناحية لا تقبل علواً وسمواً عن الاختلاق الأفلاطونية والأخلاق الأرستطالية. وإذا تحققت الفضيلة على النحو الذي بيناه بأن كان المرء بحرص على اللذات التي من النوع الأول، ويضبط نفسه فيها يتصل بالنوع الثاني، وينفر نفوراً تاماً من النوع الثالث فإن عليه إلى جانب هذه الناحية الإيجابية في الأخلاق، ولكي تتم له الطمأنينة السلبية المطلوبة، والخلو من كل تألم، أن ينظر في الناحية السلبية من الأخلاق، فيستبعد الأشياء التي تعكر صفو هذه الحياة الناعمة المطمئنة التي يجب أن بحياها الحكيم الأبيقوري. وهذه الأشياء التي تعكر صفو الحياة عنده عديدة لا حصر لها، ولكن أهمها شيئان: أولًا الجزع من الزمان، ثم الجزع من الموت. أما الجزع من الزمان فلا داعي له إطلاقاً، إذ ينشأ هذا الجزع من فكرة خاطئة ووهم غريب هو وهم فكرة ألخلود، فيظل الإنسان متأثراً بهذه الفكرة وهذا المعنى السابق، مما يفسد عليه حياته الحقيقية التي يحياها، ولن يميا غيرها. ولما كانت هذه الفكرة وهمأ لا أساس له من

الصحة كها تعلمنا الطبيعيات، فواجب علينا أن رفضها، وبالتالي ألا تتأثر بها. هذا إلى أن اللذة لا تقاس بمدتها، وإنحا تقاس بشدتها؛ فقد تكون لذة أقصر مدة وأكبر شدة. أقل درجة وشدة بكثير جداً من لذة أقصر مدة وأكبر شدة. فالمقياس إذن في المفاضلة بين اللذات هو في الشدة، لا في المدة. وعلى هذا فيجب على الحكيم أن يقتصر على هذه الحياة التي يجياها وحدها، ولن يجيا غيرها، وأن ينعم فيها الخسى لذة محكنة بأن يكون خالياً من كل تألم، مطمئن الغس كأنقى ما تكون الطمانينة، وخبر طريقة للمرء ينتظر الموالدة شيئاً.

وثاني الأمرين ليس بأقل وهماً من الأمر الأول، ونعني به الجنزع من الموت. فهذا الجنزع لا أساس له من الواقع، فطالماً كنا نحيا، فالموت ليس شبئاً، وإذا متنا، فلن نكون شيئاً، وإغا الوهم هو الذي يصور لنا امتداد هذه الحياة، وبالتالي يجعلنا ننظر نظرة رجعية إلى الوراء أو أمامية والمعنى هنا واحد ف فعتقد انفسنا في وضع الغد: والغيب، ونتصور جسمنا وقد انحل إلى اجزاء، وأصبح جئة يأكلها الدود، فهذه الصورة للإنسان هي التي تحدث الجزع من الموت، مع أننا في هذه الحالة، حالة تحلل الجثة، لا نشعر بشيء لاننا غير موجودين بعد، فلا داعي مطلقاً إذن لتحقيق هذه المنظرة الرجعية، كها أنه لا داعي مطلقاً للتفكير فيها بعد الموت، لا يعنينا الحزع من الموت، حتى نحيا الحياة السعدة التي نرجوها.

وهكذا نجد أن الأخلاق الأبيقورية ، وإن كانت قد بدأت بمبدأ يخيل إلى المرء أنه حسي نفعي مادي وضيع، فإنها على المكس من ذلك، قد انتهت بأخلاق سامية كل السمو، لا تقل في نقائها وسموها عن الأخلاق المثالية، التي يقول بها رجل مثل أفلاطون.

أيسلارد

#### **Abailardus**

بطرس أبيلاردس ، من أشهر فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية كان ذا حياة وجدانية عنيفة ، وخاض مساجلات

حامية مع مفكري عصره واختلف الباحثون في تقدير شخصيته وأثره

ولمد سنة ١٠٧٩ في اقطاع بالاتيام Palatium (Palet) (باقليم بريتاني في شمال عربي فرنسا. وعلى بعد ١٢ كيلومتراً من مدينة نانت Nantes) ودرس الفلسفة على زعيمي الحركة الفلسفية في فرنسا أنذاك: وهما: روسلان، زعيم الاسميين، وجيوم دي شامبو من أتباع المذهب الواقعي في مشكلة الكليات. بدأ مع روسلان في مدينة تور Tours ومدينة لوش Loches ثم تحول عنه الى مدرسة جيوم دي شاميو في باريس. لكن أبيلارد ما لبث أن ثار على أستاذه هذا، وأنشأ لنفسه مدرسة في مدينة ميلان Melun على مقربة من باريس. ثم في كورب Corbeil. ثم رغب في دراسة اللاهوت، فذهب إلى مدينة لان Laon حيث درس اللاهوت عبلي أنسلم Laon اللاون de Laon، لكنه لم يجد فيه، على حد تعبيره، وغير شبجرة حافلة بالورق دون ثمار، وبؤرة بتصاعد منها دخان کثیر دون نور، (وتاریخ مصائبی، طبعة مینی Migne مجلد ۱۷۸ عدد ۱۲۳). وسرعان ما وقع في خصومة معه أدت الى طرده من لان. فذهب الى باريس، حيث فتح مدرسة في مواجهة كنيسة نبوتردام في سنة 1115

ارتفعت شهرته ارتفاعاً هائلاً، وأمه الطلاب من سائر أصقاع أوروبا: من انجلترة، والمانيا وايطاليا الخ. حتى بلغ عدد طلابه حوالى ألف طالب وهو رقم عظيم بالنسبة الى ذلك العصر ومن بين هؤلاء الطلاب ١٩ صاروا كاردينالات، وأكثر من خسين صاروا أساقفة أو رؤساء أساقفة، ومنهم من تولى عبرش البابوية وهبو سلستان الثاني Celestin II ومنهم من صار تربيوناً (حاكياً) وهو روارنلدو دي برشيا.

لكن هذه الشهرة الهائلة ما لبثت أن تحولت الى محنة بالمغة أو سلسلة من المحن التي بدأت سنة ١١١٨ وهو في سن التاسعة والثلاثين. ذلك أنه وقع في غرام فناة تدعى هلويزة (ولدت سنة ١١٠١ وتوفيت سنة ١١٦٤) وكانت بنت أخ (أو أخت) فولبرت Fulbert وهو كاهن قانوني في كنية نوتردام. وكانت العلاقة في البدء سرية، الى ان فاجأهما عمها (أو خالها) فولبرت: فافتضح أمرهما. فقرر أبيلارد الهرب معها سراً الى موطنه في اقليم بريتاني، حيث

ولد لها ابن سمى اسطرلاب Astrolabe. ثم عاد الى باریس، وتزوج بهلویزهٔ سرأ. بید آن أبیلارد أمرها بأن تندرج في سلك الرهبانية في دير ارجنتي Argenteuil. فلمأ علم بذلك عمها ظنّ أن أبيلارد يريد التخلص من زواجه منها، فوضع مؤامرة للانتقام من أبيلارد، وذلك بأن انفق مع عصبة من الفتاك، الذين ترصدوا لأبيلار وهو نائم، فقطعوا آلته الجنسية، هنالك قرر أبيلارد، وقد انتشرت هذه الفضيحة، الاعتزال في دير سان دنی Saint Denis فی ضواحی باریس، حیث راح يكتب كتابه وفي الوحدة والتثليث الإلهي. وقد أثار هذا الكتاب عاصفة من الهجوم عليه أدت الى ادانته في مجمع سواسون Soissons سنة ١١٢١ فهرب من سان دني الى مكان قريب من تروا Troyes، وبني فيه ديراً سماه والبارقليط، Paraclet وهنا واصل التدريس أيضاً، إلى أن اختاره رهبان دیر سان جلداس Saint Gildas (فی اقلیم بريتاني) رئياً لهم. هنالك تنازل أبيلارد لهلويزا ولأخواتها الراهبات اللواتي طردن من أرجنتي - عن دير البارقليط. ولكن الفساد المنشر بين رهبان سان جلداس حمل أبيلارد على تركهم في سنة ١١٣٥ وعند هذه السنة تنتهى ترجمة أبيلارد لحياته بقلمه وهي ترجمته الذاتية الموسومة باسم Historia Calamitatum (وتاريخ مصائبي). ولما وقع هذا الكتاب في يد هلويزة، بدأت بينها رسائل تعد من أجمل ما نعرفه في تاريخ الأدب.

أما حياته بعد سنة ١١٣٥ فنحن نعرف القليل عنها، وذلك مما كتبه جان دي سالسبوري الذي يروي أنه استمع في سنة ١١٣٦، الى دروس والمشائي اليا لاينوميه أي بطرس أبيلارد. وقد استمر ابيلارد في هذا التدريس حتى سنة ١١٤٠ وكانت حملة القديس برنبارد وبعض الرهبان ضد آراء أبيلارد قد اشتدت، الى أن أفضت الى ادانته في مجمع صانص Sens سنة ١١٤١ وبعد ذلك اعتزل لفترة قصيرة في دير كلوني Cluny ، وتوفي في شالون على نهر السون Châlon -sur-Sâone في ٢١ أبريل سنة

مؤلفساته

ترك أبيلارد خمسة كتب في الفلسفة واللاهوت هي:

de Unitateettri- وفي التوحيد والتثليث الإلهي Remibius Stolzle وقد اكتشف مخطوطه ونشره

في سنة ۱۸۹۱ في فريبورج ـ آن بريسجاو.

Theologia Christiana و باللاهوت المسيحي للميان المسيحي الاهوت المسيد وقد نشره مارلير dom Marlene في سنة ١٧١٧ ضمن كستاب Thesaurus novus anecdotorum جـ ه عمود ١٢٣٩

Introductio ad المسلخمل الى السلاهموت، والمسلخمل الى السلاهموت theologiam وقد نشره دامبواز D'Amboise

\$ ـ مجموع أقوال نشره رينفلد Reinwald تحت
 عنوان وموجز اللاهوت المسيحي Epitome theologiae
 عنوان ومرين سنة ١٨٣٥

و مالنطق Dialectica وقد وجهه أبيلارد الى أخيه داجوبير Dagobert من أجل تعلم أبناء أخيه هذا، وقد نشره فكتور كوزان في باريس سنة ١٨٣٦ في مجموع بعنوان:

Ouvrages,inédits d'Abelard pour sevir à l'histoire de ويحتوي هذا la philosophie scolastique en France. المجموع أيضاً على تعليقات لابيلارد على أرمسطو وفورفوريوس وبؤنيوس.

#### مذهب

١) العقل والنقل: ميّز أبيلارد تمييزاً دقيقاً بين الايمان والعقل، بين اللاهوت والفلسفة. فالبلاهوت موضوعه الكتابات المقدسة، أما الفلسفة، وتشمل المنطق والفيزياء (العلم الطبيعي) والأخلاق، فموضوعها المعرفة العلمية الدقيقة الفائمة عبل العقل. لكنه ليس معنى هذا أن اللاهوت في غني عن العقل: ذلك لأن الدين كثيراً ما هاجمه الفلاسفة وهم لا يعترفون بغير ما هو عقل، كما أن النصوص الدينية في حاجة أحياناً إلى فهم عقلي، وكذلك يوجد لدى آباء الكنيسة أقوال متضاربة متناقضة، فلا بد من استعمال العقل لتمييز الصحيح منها من غمر الصحيح. \_ صحيح أن العقل لا يستطيع أن يفسر أسرار الايمان، لكن يمكن بواسطة المشاسات وأقيسة النظر الوصول إلى ايضاحات للأسرار الدينية. لهذا يمكن العقل أن يصل إلى فهم بعض الأسرار الدينية والوصول فيها إلى أمور لا تناقض مع الايمان. وإذا كان العقل لا يستطيع أن يصل في هذا المجال إلا إلى أراء محتملة فحــب، فليس هذا مبرراً لاغفال دور العقل في فهم الأمور الايمانية.

لكنه في هذا المجال وصل الى نتائج أخذها عليه المتشددون من اللاهوتيين في عصره فقد أخذوا عليه تصوره المعقلي لله، ومحاولة اكتشاف سوابق لمقيدة التثليث لدى الفلاسفة اليونانيين السابقين وتشبيهه أو تقريبه بين روح العالم عند الرواقيين وبين الروح القدس في العقيدة المسيحة، كذلك اخذوا عليه تفسيره الآقانيم الثالوث بأنها الاتحاد بين القدرة، والحكمة، والحير، ولهذا كان تصوره المسيح أقرب الى تصور الملوغوس منه الى تصور المسيح المسيح أقرب الى تصور الملوغوس منه الى تصور المسيح المسيد. ومن هنا نراه ينكر أقنومية الابن والروح المقدس.

ثم ان منهج ونعم ولاء Sic et non الذي بموجه كان يورد الآراء الجديدة وتلك المعارضة بالنسبة الى كل عقيدة من عقائد المسيحية قد جعلهم يتهمونه بسوء النية وكأنه يقول بتكافؤ الأدلة فيها يتصل بحقيقة هذه المقائد.

وفيها يتعلق بخلق العالم، يقول أبيلارد أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئاً غير ما فعل، ولا أحسن بما فعله عليه. ويبني هذا الرأي على أساسين: الأول أن الله كان قادراً على فعل أي خير أراد، وكان يكفي أن يقول له: وكن فيكون، اذن لكان الله سيكون ظالماً اذا لم يفعل أكبر خير كان في مقدوره فعله. والثاني أن الله لا يفعل شيئاً إلا لسبب كاف وجيه. ولهذا لم يضع الله إلا كل ما هو ملائم وحسن. فالعالم هو أفضل عالم ممكن وهو كل ما استطاع الله صنعه.

ب) مشكلة الكليات هل الكليات الخمس وهي: الجنس، والنوع، والفصل النوعي، والعرض العام، والخاصة موجودة في الذهن فقط أي مجرد أسياء، أو موجودة أيضاً في الواقع، في الأعيان؟ تلك هي مشكلة الكليات الشهيرة في العصور الوسطى، وحيالها انقسم المفكرون الى واقعين يقولون بوجود الكليات في الواقع وما الأفراد المعينون إلا أشباح ومظاهر لها، والى اسميين يقولون العكس، أي أن الكليات مجرد أسياء للدلالة على ما هو العكس، أي أن الكليات مجرد أسياء للدلالة على ما هو مشترك بين أفراد أو ما يخص فرداً فرداً. وقف أبيلارد في مشترك بين أفراد أو ما يخص فرداً فرداً. وقف أبيلارد في كان في الواقع أقرب الى الاسميين، فهو يقرر أن الكليات هي تصورات موجودة في الذهن وليس لها وجود في الواقع منهبه بد «التصورية».

ج) الأخلاق: وفي الاخلاق أقام أبيلارد مذهبه على

- M. T. Fumaculli: La Logica di Abelardo. Firenze, 1949.

## الاحراج

قياس الاحراج، كها يعرفه منطق بور رويال، هو. وبرهان مركب، فيه يستنتج الانسان، بعد تقسيمه كلاً الى اجزائه، بالسلب أو بالايجاب، من الكل ما استنتجه من كل جزءه ومثاله:

لا يمكن المرء أن يميا في الدنيا إلا بالانعكاف على اللذات، أو بمحاربتها، واذا انعكف على اللذات فهذه حالة بائسة لأنها من العار ولا يمكن الانسان فيها أن يكون راضياً، واذا حاربها، فهذه أيضاً حالة بائسة، لأنه لا شيء أدعى الى الألم من هذه الحرب الداخلية التي يضطر الانسان دائمًا أن يشتها على نفسه لا يمكن أن تكون في الدنا سعادة حقيقة

(منطق بور رويال ص ٣٠٧).

ولكن أكثر التماريف شيوعاً هو وأنه برهان صوري يعتري على مقدمة، فيها تثبت شرطية أو شرطيتان معاً، وأخرى فيها مقدمات الشرطية مثبتة عناداً، أو تواليها منفية عناداً كذلك، والمقدمة الأولى تسمى عادة: الكبرى، والثانية: الصغرى، (كينوص ٣٦٣).

كها يعرف على نحو يبين طبيعته الخاصة هكذا: وبرهان شرطي فيه عنادان؛ ويبرهن على شيء ضد خصم في كلتا حالتي العناده (جوزف: المنطق، ص ٣٥٨).

وعرفه كسيودوروس هكذا: وبرهان فيه قضيتان، أو أكثر، مجتار منها واحدة، لا شك في انها غير مرضيةه.

وبالجملة فإن قياس الاحراج: يسرهان يسريد منه الانسان افحام الخصم، بالزامه بأحد أمرين (أو أكثر) كلاهما لا يرضاه.

ومن الأمثلة التقليدية عليه المثال التالي:

الناس الذين ينوون القتل اما أن ينفذوا نيتهم، أو لا ينفذونها. اذا نفذوها أذنبوا في حق الشرع الإلهي وكانوا النية، فقال ان الله يحكم على الناس في أفعالهم بحسب نياتهم. أما الناس فيحكمون على الأفعال، ولا يعاقبون المطايا بقدر ما يعاقبون الاعمال، وهم لهذا لا يتبعون المعيار الموضوعي الإلهي. ولهذا الرأي نتائج خطيرة استخلصها ابيلارد فجرت عليه الهجمات العاصفة: من ذلك أنه قرر أن الذين اضطهدوا المسيح والشهداء لم يخطئوا، لأن نيتهم كانت التعبد بذلك لإلههم، والخطيئة الأصلية ليست خطيئة متوارثة، لأن الطفل حين يولد ليست لديه بعد أية نية لارتكاب خطايا. (راجع نشرة ميني Migne في مجموعة 1٧٨ عمود رقم ٢٧٦).

وقد اختلف الباحثون في المدى اللذي ذهب اليه أبيلارد في حرية الفكر فالبعض يؤكد أنه كان رائد حرية الفكر في أوروبا، والبعض الأخر ينكر ذلك ويقرر أنه كان ذا نزعة عقلية لكنه ظل مع ذلك في نطاق الدين.

### نشرات مؤلفاته

أهم نشرات لمؤلفاته اثنتان. نشرة فكتور كوزان Cousin في ثلاثة مجلدات وقد ظهر الأول بعنوان: Ouvrages inedits. Paris, 1836 والثاني والثالث يشملان سائر مؤلفاته المعروفة، باريس سنة ١٨٤٩، ١٨٥٩، والنشرة الثانية قام بها ميني Migne في مجموعته الشهيرة -Pat وقد جمع فيها النشرات السابقة فيا عدا كتب المنطق.

ومن ذلك نشر اشتولتسله Stolzi كتاب.

De unitate et trinitate divinis, Freiburg - in - Breisgau 1891

## مراجع

- Ch. De Rémusat: Abélard: sa vie, sa philosophie et sa theologie, 2 vols. Paris 2<sup>e</sup> ed. 1855.
- J. McCabe: Peter Abelard. New York, 1901.
- II. Ostellender: P. Abelard: Theologia und die Sentenzenbücher seiner Schule, Breslau, 1926.
- C. Ottaviano: P. Abellard: La vita, Le opere & il pensiero, Rama, 1931.
  - H. Waddel: P. Abelard, London, 1939.
- Et. Gilson: Héloîse et Abélard. Paris 2e ed. 1948.

خاطئين، واذا لم ينفذوها أثموا في حق ضميسرهم الاخلاقي، وكانوا خاطئين.

اذن سواء عليهم أنفذوا نبتهم في القتـل أم لم ينفذوها فإنهم خاطئون. ويتميز قياس الاحراج من القياس الاستثنائي المنفصل بكون هذا الاخير ينتج أحد طرقي الانفصال فقط، بينها قياس الاحراج ينتج كلا طرقي (أو كل أطراف) الانفصال.

راجع تفصيله في كتابسا ، المنطق الصوري والرياضي، ط ٢، ص ٧٣٤ (القاهرة سنة ١٩٦٣)

# الاحكام التحليلية والاحكام التركيبية

الاحكام التحليلية هي التي يكون فيها المحمول مستخلصاً من ماهية الموضوع، والتركيبية هي التي يكون فيها المحمول معبراً عن صفة لا تدخل في مفهوم الموضوع. ولو اعتبرنا ان كل صفة يمكن ان تدخل في مفهوم الموضوع يجب أعتبارها داخلة فيه، فإن من الواجب أن نعد كل الاحكام الصحيحة احكاماً تحليلية. أما اذا فسرنا المفهوم تفسيراً ذائياً، بمعنى أنه مجموع الصفات التي أعرفها عن شيء، فإن القضايا يصح أن تكون تحليلية أو تركيبية تبعاً لمدى علمي بالشيء فاذا كنت أعرف كتاباً قرأته كثيراً دون أن أتنه مثلاً الى تاريخ طبعه، فإنني حينها أنته الى ذلك، فإن هذه الصفة تعتبر جديدة، فيكون الحكم تركيباً.

لكن كنت Kant لم يقصد هذا حيى فرق بين الاحكام التحليلة والأحكام التركيبة، وإنما فرق بينها على الساس التعريف أو الحد. فإذا كانت الصفة المحمولة على الموضوع داخلة في حد الموضوع، كانت القضية تحليلة، وإذا لم تكن داخلة في حد الموضوع، كانت تركيبية فإذا قلت إن الجسم عمل، فإن صفة الامتداد داخلة في تعريف الجسم، وبذلك تعد هذه القضية تحليلة. وإذا قلت: الجسم غير نقاذ \_ فإن هذا القول لا يضيف صفة جديدة لمهوم الجسم، لأن عدم القابلية للنفوذ تكون جزءاً من تعريف الجسم باعتباره جسياً مادياً في مقابل الجسم تعريف

الهندسي. ولكن اذا قلنا: الجسم ذو ثقل، فإننا نضيف صفة غير متضمة في تعريفه وهي كونه ينجذب الى أجسام اخرى (الأرض). فالقضية الاخيرة تركيبية؛ لأن المحمول يضيف الى الموضوع صفة بمحمول لا يدخل في تعريف الموضوع.

لكن تقوم بعد هذا مشكلة تحديد المفهوم. ونحن نعلم أن التعريف ليس ثابتاً، بل في استطاعتنا أن نعرف الشيء الواحد تعريفات غتلفة. واذن فالتقسيم الى قضية تحليلية وقضية تركيبية أمر اعتباري، يتوقف على المفهوم. لهذا نقد هذه التفرقة، كثير من المناطقة، ومنهم برادلي Bradley الذي قال أن مفهوم الشيء يتوقف على معرفتنا به، واذن ففي رأيه أن التمييز بين القضايا التحليلية والتركيبية لا معنى له

لكن يمكن الرد على هذا النقد بأن نقول اننا في التعريف غيل الى الاقتصار على ما يفصل الشيء عن غيره ويجمع كل صفاته الأساسية، أي أننا غيل الى التعريف بالماهية، ولا ندخل الاعراض في المفهوم. وهذا من شأنه الحيوان المجتر أنه مشقوق الظلف، لهذا ينبغي أن نعد القضية: الحيوان المحتر مشقوق الظلف. لهذا ينبغي أن نعد وفي الاستدلال الرياضي نستند الى الاحكام التركيبية، فتعريف المثلث لا يتضمن كون مجموع زواياه يساوي قائمتين، كما لا يتضمن أن مجموع ضلعيه أكبر من الضلع الثالث، الخ، فالقضايا التي من هذا النوع يجب أن تعد تركيبية.

الواقع أن القضايا التركيبية هي القضايا الحقة، لأنها تأي بعلم جديد، فاذا كان العلم يقوم على اكتشاف صفات أو خواص جديدة، فإن القضايا العلمية هي التضايا التركيبية، أما القضايا التحليلية فترجع في النهاية إما الى تحصيل الحاصل أو الى أن تكون تعريفات لفظية بأن يكون الموضوع والمحمول لفظين أو تعبيرين مختلفين لمسمى أو مدلول واحد. وأمثال هذه القضايا ان افادت في الكشف،

ونحصل على القضايا التركيية إما بالتجربة، أو بالاستدلال الرياضي، أو القياس. فالتجربة ينبوع دائم لايجاد قضايا تركيبة، لأن النجربة ندلنا دائمًا على صفات

جديدة لم نصرفها بعد، وكذلك الحال في الاستدلال الرياضي: نجد أنه يكاد يقوم كله على القضايا التركيبة (راجع في مقابل ذلك آراء بونكاريه وراسل) حيث نستخلص دون اللجوء الى التجربة حقائق جديدة، هي قضايا تركيبية. كذلك يمكن النظر الى النتيجة في القياس على أنها قضية تركيبية، لأنها تحوي محمولاً ليس داخلاً في حد الموضوع، واغا يدخل في المقدمة الكبرى.

والخلاصة ، أن للتفرقة بين الاحكام التحليلية والاحكام التجريبية أهميتها وفائدتها، وكنت Kant يسمي الاحكام التجليلية أيضاً باسم الاحكام الايضاحية، ويسمي التركيبية أيضاً باسم: الأحكام الامتدادية extensifs إذ الأولى تقتصر على الايضاح دون إضافة جديدة، بينها معرفة الثانية توسع وتمتد بمعرفتنا للموضوع.

ويولي كنت أهمية بالغة لدراسة الاحكام التركيبية القبلية ـ راجع كتابنا: «اسانويـل كنت» ص ١١٧ وما يتلوها (جـ ١ سنة ١٩٧٧، الكويت).

وراجع كتابنا: دالمنطق الصوري والريـاضي، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۵، (ط ۲ القاهرة، سنة ۱۹۹۳).

## أدلسر

#### Alfred Adler

عالم نفسي طبي ، وهو مؤسس ما يسمى بعلم النفس الفردى

ولد في بينسنج Penzing بنواحي فيينا ( النمسا ) من اسرة هنغارية يهودية في ۷ فبراير سنة ۱۸۷۰ ، وتوفي في أبردين Aberdeen ( اسكتلندا ـ بريطانيا ) في ۲۸ مايو سنة ۱۹۳۷

درس الطب في جامعة فيينا ، حيث حصل على اجازة الطب في سنة ١٨٩٦ ومارس مهنة الطب واعتنق المسيحية ، ظاهرياً فيها يبدو ثم انصرف الى علم النفس ، وتعاون مع فرويد وجماعته ، ثم ما لبث حتى اختلف مع فرويد وجماعته ، ثم ما لبث حتى اختلف مع فرويد الاعضاء ٥ ويظهر ذلك لأول مرة في كتابه ٥ دراسة عن دونية الاعضاء ٥ Studie über Minderartigkeit von Organen (فيينا ويرلين) وفيه يعلن صراحة معارضته لأراء فرويد وفي سنة ١٩٠٧ ( فيينا للامراض

النفسية في سنة ١٩١٧ نشر كتابه وفي الخلق العصابي ، (ميونيخ سنة ١٩١٢) في سنة ١٩١٤ بدأ في أصدار المجلة الدولية لعلم النفس الفردي، وقد استمرت حتى سنة ١٩٣٥، وفي المقالات التي نشرها فيها أقام بناء علم النفس الفردي شيئاً فشيئاً ولما قامت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ التحق بالجيش النمساوي فلها انتهت الحرب اتجه اهتمامه الى ارشاد الاطفال كوسيلة من وسائل علم النفس الطبي الوقائي ولقى رعاية من الحكومة النمساوية في هذا المجال، فأنشأ مراكز لارشاد الطفل في فيينا، وميونيخ وبرلين وانتشرت أفكاره في مجال ارشاد الاسرة والطفل بين رجال التربية , وهو من ناحيته تجول في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الاميركية لترويج أفكاره وكان لهنذ سنة ١٩١٢ قد بدأ التدريس في المدرسة الشعبية العليا وفي معهد التربية في فيينا ، فاستمر في هذا العمل إلى أن عينٌ في سنة ١٩٢٩ أستاذاً لعلم النفس الطبي في كلية طب لونج ايلند (Long Island ) في نيويورك وخلال الثلاثينات آهتم بما سماه والاهتمام الاجتماعي ، والقي محاضرات للدعوة اليه تتسم بالوعظ والدعوة اكثر مما تتسم بالعلم ، وكان يستهدف من ذلك مواجهة الحركة النازية والفاشية

ومن أبرز مؤلفاته الأخرى ( وكلها بالألمانية ما عدا رقمي ، ٦ )

١ ـ د مشكلة الجنبة المثلية ( اللواط والسحاق) ،
 ١٩١٧ مشكلة الجنبة المثلية ( اللواط والسحاق) ،

٢ ـ ١ الممارسة النظرية في علم النفس الفردي ، م م يونيخ
 سنة ١٩٢٠

٣ ـ ومعرفة الناس ، ليبتسك سنة ١٩٢٧

1 - ٥ غط الحياة ، بالانجليزية ، لندن سنة ١٩٣١

٥ ـ و الدين وعلم النفس الفردي ، فيينا سنة ١٩٣٣

٦ د الاهتمام الاجتماعي د حقمد للانسانية د
 (بالانجليزية) لندن ، ١٩٣٩

يرى أدلر أن الحياة النفسية تيار مستمر خلاق لا يمكن التنبؤ بمجراه وفي كل واحد منا فروق جوهرية نتميزبها عن سائر الناس لأن تجارب كل واحدمنا تختلف عن تجارب الآخر ومن هنا كمان من الضروري أن يكون علم النفس فردياً لكن كيف يمكن التحدث عن علم بما هو فردى ؟ أن ذلك يمكون

نلاحظ أن بعض الافراد يصلون الى تفوق حقيقي في العلاقات الاجتماعية ، وفي العمل ، وفي الزواج ، وهي العمليات الثلاث الرئيسية التي يحدها أدلر للانسان والبعض الأخرون يصلون الى تفوق مبالغ فيه ، وبالتالي زائف فيعزلون ، ويشعرون نحو الاخرين بالاحتقار ، وفي الأحوال الخطيرة يكون هناك عصابات عضوية ووظيفية ، وقد يصل ذلك الى درجة ارتكاب الجرائم وسائر أنواع الشذوذ والانحراف

مراجع

- H. Sperbur, A.A., der Mensch u. seine Lehre, Monaco 1926;
- J. Wendeler, Die Individualpsychol. A. A.s in ihrer Beziehung zur Philos. des Als- Ob H. Vaihingers, Friburgo 1932 (diss.);
- W. M. Kranefeldt, Secret Ways of the Mind, Londra 1934:
- N. Seelhammer, Die Individualpsychol. A.s dargestellt u. kritisch untersucht vom Standpunkt der kathol.
   Moraltheologie, Düsseldorf 1934;
- M. Ganz, La psicología de A. A. y el desenvolvimiento del niño, Madrid 1938;
- O. Bumke, Die Psychoanalyse u. ihre Kinder, 2<sup>a</sup> ed., Berlino 1938;
- P. Bottome, A.A. Apostle of Freedom, Londra 1939; tr. sp., Barcellona 1952;
- H. Orgler, A.A. The Man a. his Work, ivi 1939; 3° ed. 1963:
- P. Plottke, Il dinamismo della personalità nella dottrina di A., in «Riv. Psicol.» 1944- 45;
- W.M. Kranefeldt, Therapeutische Psychologie. Freud, A., Jung, intr. di C.A. Jung, 2<sup>e</sup> cd., Berlino; 1950.
- O. Spiel, La doctrine d'A.A., tr. fr., Parigi 1954;
- H.L. R.R. Ansbacher, The Individual Psychology of A.A. A Systematic Presentation in sels. from his Writings, Nuova York 1956;
- L. Way, A.A. An Introduction to his Philos., Harmondsworth 1956;
- A. Stern, La psychol. individuelle d'A. A. et la philos., in «Rev. philos. Fr. Etr.», 1960, pp. 313-26;

بالبحث في العوامل الايجابية التي تسيطر على تكوين التميز النفسي الفردي. وهو في سبيل ذلك يستمين بما يسميه ه بالخط المستقيم الفردي من الأدنى الى الأعل ه لكل الحياة النفسية للانسان في خلال هذا الخط يحاول الانسان أن يعوض عا يشعره من نقص تجاه الأخرين فالطفل يشعر بنقص نحو الشاب المكتمل الشباب ، والشاب نحو الرجل الكامل الرجولة. لحذا نشأت في داخل نفسية الانسان ومركبات نقص ه تفعل فعلها القوي في تكوين استجاباته وأخلاقه. لكن المبالغة في التعويض تؤدي الى احد أمرين متقابلين: أما إلى العبقرية كها هي الحال في صمم بيتهوفن أو الى مرض نفسي هستيريا أو بارانويا

وذهب ادار الى ان في الانسان نوازع فطرية من أبرزها النزعة العدوانية و و الحاجة الى اللطفه. وقال عن الشعور بالنقص و بأنه شعور مشترك بين كل الاطفال ورد فعل الطفل ازاء ذلك هو و الشعور بالاستعلاء ، الذي جعله يحل على القول وبالنزعة العدوانية و وهذا الشعور بالاستعلاء يتجه نحو القوة الرجولية والسيطرة ، لكن هذه النزعة الاستعلائية تقوم الحياة الاجتماعية بالحد منها وتهذيبها وتعديلها ، فيتحول أحياناً الى ضده وهو التواضع والاستخذاء ، وهذا ما يسميه أدار بالانتقال من وهم التواضع الى وهم مضاد antifiction لكن الغرض لا يزال هو الاستعلاء . يقول أدار و ان من بين انتصارات الفسطنة التكف مع الوهم المشاد واسطة التكف مع الوهم المضاد ان نتصر بواسطة التواضع والخضوع

الوهم المصاد الله المسطر بواسطة الواضع والحصوع الله أن نسمى الى أغدث الداماً في الغير بواسطة الامنا نحن ، أن نسمى الى بلوغ الهدف من القوة الرجولية ، بواسطة وسائل انثوية أن نبدو صغاراً كما نبدو كباراً ، وغالباً ما تكون حيل المصابين بالقصابات من هذا النوع ه

ومن أعراض الاصابة بالعُصاب أن يسعى المصاب الى تشكيل البيئة وفقاً لوهمه ، بينها الشخص السوي يشكل نفسه وفقاً لبيئه وكل واحد منا هو حصيلة فعل عناصر منجهة نحو اغراض وهمية أو حقيقية ، حصيلة عوامل صادرة عن الفرد أو عن البيئة الكونية والاجتماعية المحيطة به. وتتداخل هذه المعناصروالعوامل على مستويات غتلفة وعلى درجات متفاوتة من الانسجام ، من اجل تكوين الشخصية . ويمكن أن يقال بوجه عام أن عملية النمو في الفرد تتخذ أوجها ايجابية أو صلية ، وفقاً لكون قوى الفرد النفسية الفيزيائية تتوافق مع القوى الكونية والاجتماعية في البيئة التي يعيش فيها ونحن

Die Axiome der Geometrie. Untersuchung der Riemann - Helmholtzschen Raumtheorien, Leipzig, 1876.

وكان من الاسهامات الأولى في فلسفة المندسات الجديدة اللا إقليدية.

وفي مبدان المنطق نذكر له

Logik, 1 Logische Elementarlehre, Halle 1392.
 \*Logische Studien\* in Vierteljahrschrift für wissens - chaftliche Philosophie und Soziologie, 1878.

### وفي علم النفس

- 1) Die Psychologie der Kinder, Bonn, 1901.
- 2) Uber Inhalt und Geltung des Kausalgestzes, Halle 1905.
- Wissenschaftlichehypthesen über Leibund Seele, Köln, 1907.
- 4) Reproduktions psychologie, Berlin, 1920.

وقد كان أردمن من أنصار نظرية التوازي النفسي ـ الجسمي في فهم الظواهر النفسية. وميّز بين الفكر المعبّر عنه باللغة، والفكر العياني. وهذا الأخير ينقسم إلى فكر تحت عقلي عند الإنسان البالغ أعلى درجات الفكر العقلي. وحياة الشعور (أو الوعي) تحتوي دائياً على بقايا لا واعية.

ويجعل أردمن المنطق قريباً من علم النفس ، لكنه يميز بينها مع ذلك بكون علم النفس علم وقائع جزئية عددة زماناً ومكاناً، بينها المنطق علم كلي عام، شكلي ومعياري والموضوع الرئيسي في المنطق، هو الحكم، ففيه تتحد مضمونات المعانى.

# مراجع

- E. Wentscher: « Benno Erdmann als Historiker der Philosophic», in Kantstudien 1921.
  - E. Wentscher: \* B. Erdmann's Stellung zu Kantsethik\* in Kantstudien 1927.

- O. Chabas, Liberté et valeur selon la doctrine d'A.
   A., in «Atti del XII Congr. intern. di Filos.» XII,
   Firenze 1961:
- L. Way. A.'s Place in Psychology, 2<sup>a</sup> ed., Nuova York 1962.
- J. Rattner, Individualpsychol. Eine Einführung in d. tiefenpsycholog. Lehre von A.A., Monaco 1963;
- L. Smeriglio, La psicopedag. di A.A., in «Prospettive pedag.», 1965, pp. 294-343.

# أردمن (بنّو)

#### Benno Erdmann

باحث في المنطق ومؤرخ للفلسفة الماني، ولد في Guhranu باحث في المنطق ومؤرخ للفلسفة الماني، ولد في الحد في المدن في المدني في المرابع في المرابع المرابع

درس في برلين وهيدلبرج على هلمهولتس ويونتس وتسلر وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس من برلين في سنة ١٨٧٦ ، وقام بالتدريس في جامعات كيل (سنة ١٨٧٨) وبراسلافيا (١٨٨٤) وهله (سنة ١٨٩٠) ويون (سنة ١٨٩٨) وبرلين (سنة ١٩٠٩)

وقد حاول في المنطق تفسير العمليات المنطقية بواسطة علم النفس على غرار ما فعل زيبقرت ويروسلم Jerusalem، بما أثار ضدهم دعاة النزعة الموضوعية ومذهب الظاهريات

وشارك في تاريخ الفلسفة بعدة مؤلفات ، نذكر منها

- (1) Martin Knutzen und seine Zeit, Leipzig, 1876.
- (2) Kants Kritizismus. Leipzig 1878.
- (3) Die Idee von Kants Kritik der reinen Vernunft» in ABH. d. Berl. Akad., 1917.

وبعد وفاة دلتاي أشرف عل اعداد النشرة الكاملة لمؤلفات ليبنشس وكنت التي قامت على اصدارها أكاديمية برلين ، وكتب مقدمات مهمة لمؤ أنات كنت في هذه النشرة

وفي ميدان فلسفة العلوم ألف أردمن كتاباً بعنوان وبديهيات الهندسة : بحث في نظريات المكان هند هلمهولتس ورعن »

### ارزمس

#### Erasmus, Van Rotterdam

من أعظم رجال النزعة الانسانية وعصر النهضة في أوروبا ولد في سنة ١٤٦٦ أو سنة ١٤٦٧ أو سنة ١٤٦٩ في مدينة روثردام (اكبر موانىء هولندة) وتوفى في بازل (سويسرة) في ۱۲ يوليو سنة ١٥٣٦ وكان الابن غير الشرعي لـ Rotger Gerrit ومرجريت. وهذه الولادة غير الشرعية القت بطلها على حياته كلها، وكانت مصدر متاعب له من جانب اعداثه وحساده، ودخل دير رهبان عمواس في قرية Steijn بالقرب من مدينة خودا Gouda (في وسط هولندة) لكنه لم يستطع التكيف مع الحياة الديرانية، وسنحت له الفرصة للتخلص من الرهبنة حين عرض عليه هينرش فون برجن Heinrich von Bergen ، أسقف كنبريه Cambrai أن يتخذه كاتباً عنده . وبهذا بدأت مرحلة أسفاره، فسافر إلى فرنسا، وانجلترة وإيطاليا وسويسرة. وفي سنة ١٥١٧ أعفاه اليابا ليو العاشر من نذره للرهبنة، لكن لم يعفه من الاستمرار في الكهنوتية، وتوطدت علاقته بكبار أصحاب النزعة الإنانية في أوربا، وخصوصاً توماس مور وجون كولت John Colet. ولما قامت حركة الاصلاح الديني على يد لوتر، اهتم بها، لكنه رأى خطرها على الفكر والثقافة الإنسانية، ولهذا حاربها، بعد أن كان قد أمل منها في مطلعها ان تعالج مفاسد رجال الدين وتحرر العقل من سلطان الكنيسة.

وفي سنة ١٥٠٩ دعاً هنري الثامن، ملك انجلترة، الى بلاطه. وفي الثناء رحلته الف كتابه الشهير: ومدح الجنون وقام بتدريس اللغة اليونانية في كمبردج، وفيها قام بشرح بعض كتب آباء الكنيسة وتفسير الاناجيل. وعاش في انجلترة عامين (سنة ١٥١٥ ـ ١٥١٦) وحينلا دعاه عاصل الاراضي الواطئة، شارل الذي سيصبح فيها بعد ملكا على اسبانها وامبراطورا الالمانيا باسم كارل الخامس (شارلكان) وعينه بلقب مستشار للملك براتب ٤٠٠ فلورين، مهاكفل له معاشا دغيد أوكتب من اجل الملك كارل مؤلفه: وواجبات الامير المسيحي Institutio Principis Chiristianis (طبع في لوزان سنة المسيحي الفكر وحدها. وفي سنة ١٥٠١ استقر نهائيا في مدينة بازل الموسوسة) لكن لما انتصرت حركة الاصلاح الديني في بازل في سيسجاو رسويسرة) لكن لما انتصرت حركة الاصلاح الديني في بازل في سينة ١٥٠١ اصفر الى مغادرتها الى فربورج في بريسجاو

### آردمن ( یوهانس ادوارد )

### Johannes Eduard Erdman

مؤ رخ للفلسفة الحديثة ، هيجلي النزعة ، ولد في -Wol mar في مقاطعة لتونيا ( البلطيق ) في ١٣/ ٦/ ١٨٠٥ ، وتوفي في هله ، في ١٨/ ٦/ ١٨٩٧

درس في Dorpat وبرلين حيث تتلمذ على هيجل وصار بعد ذلك من أنصار فلسفته والمهتمين بشرح منطقه. ودرس اللاهوت وصار كاهناً في قريته في سنة ١٨٣٦ ثم عاد الى برلين في سنة ١٨٣٦ وألف كتابه الرئيسي بعنوان و عاولة لعرض علمي لتاريخ الفلسفة الحديثة ، ( في ثلاثة أجزاء ، ليبتسك سنة ١٨٣٦ ـ سنة ١٨٥١) وبعد حصوله على دكتوراه التأهيل للتدريس سنة ١٨٣٩ دعي أستاذاً مساعداً في جامعة هلة سنة ١٨٣٦ ، ثم صار فيها أستاذاً في سنة ١٨٣٩

وقد حاول في كتابه هذا في تاريخ الفلسفة الحديثة أن يعرض مذاهب الفلاسفة المحدثين وفقاً للصور الاجمالية التي وضعهاهيجل ولكن لا تزال لهذا الكتاب قيمته لوفرة ما فيه من معلومات ومجهوده الفكري

وفي أخريات حياته اهتم بعلم النفس وفقاً للمنهج العقل

ونذكر من مؤلفاته الأخرى

- 1) Leib und Seele. Halle, 1337.
- 2) Natur und Schö pfung. Leipzig, 1840.
- 3) Grundrissider Psychologie, Leipzig, 1840.
- 4) Grundriss der Logik und Metaphysik. Halle, 1841.
- 5) Vermischte Aufsätze. Halle, 1846.
- Grundriss der Geschichte der Philosophie 2 Bde. 1865- 7.

## مراجع

W- Moog; Hegel und die Hegelsche Schule. München, 1930.

- Glockner.

في مقدمة الطبعة الجديدة لكتاب وموجز تاريخ الفلسفة، (اشتوتجارت سنة ١٩٦٤).

(المانيا). لكنه صار هدفاً لهجمات انصار الاصلاح الديني، ففكر في العودة الى وطنه، هولندة. وكان عليه قبل ذلك أن يذهب الى بازل للاشراف على طبع عدة كتب. لكن مرض النقرس أثقل عليه. وتوفي في ليلة ١٢ الى ١٣ يوليو سنة ١٥٣٦ ودفن في كاندرائية بازل.

والفضل الأكبر لارزمس هو في احياء التراث الكلاسيكي اليوناني واللاتيني بالتحقيق والنشر النقدي وفقا للمخطوطات المتاحة له. فمن بين مؤلفات اللاتين نشر مؤلفات كاتون Caton (سنة ١٥١٣) وبعض المؤرخين اللاتين (موتيون، وأمليوس، وفكتور، وأميان مرسلان، ويوتروب، وكونت ـ كيرس) ونشر كتاب ه في الواجبات الميشرون (سنة ١٥٢٠) ودالتوسكلانات الميشرون ايضا، وبعض مؤلفات سينكا وبلينوس العجوز (سنة ١٩٥٠) وتيتوس ليفيوس (سنة سيكا وبلينوس العجوز (سنة ١٩٥٠) وتيتوس ليفيوس (سنة ١٩٥١)، وطبعة مشهورة لمسرحيات تيرنيتوس (سنة ١٩٥١). ـ ومن بين المؤلفات اليونانية حقق ونشر الطبعة الأولى من مؤلفات أرسطو (سنة ١٩٥٠) والطبعة الأولى الكاملة لمؤلفات أرسطو (سنة ١٩٥١) وخطب ديموسانس

أما كتبه في ميدان اللاهوت فعديدة جدا، نذكر على رأسها نشرته النقدية لأسفار والعهد الجديد، من الكتاب المقدس، مع ترجمة إلى اللاتينية قام هو بها (بازل سنة ١٥١٦، ط۲ سنة ١٥٦٦، الخ) وقد قام لوتر بترجمة والعهد الجديد، بحسب الطبعة الثانية من نشرة ارزمس هذه، وذلك إلى اللغة الألمانية، وقد استخدم ارزمس في تحقيق والعهد الجديد، خس مخطوطات، بالإضافة إلى استفادته من مراجعة فلا Valla لتسع مخطوطات أخرى.

أما مؤلفاته ذات الصبغة الفلسفية فهى

- 1) Enchiridion militis christiani, 1502.
- 2) Encomium moriae seu Laus stultiae, 1509.
- 3) De Libero arbitirio, 1524.
- 4) Hyperaspistes

والثالث هو رد على كتاب لوثر بعنوان De servo الذي نقد به الكتاب الثالث هنا. ولارزمس آراء جيدة في التربية وفي الترجيه الاخلاقي والسياسي ، ففي نفس العصر الذي كتب فيه مكيافللي كتابه الشهير : و الامير و وفصل فيه بين الاخلاق والسياسة ، لأن السياسي لا أخلاق له ، نجد

ارزمس يؤكد ضرورة أن يجمع السياسي بين الاخلاق والسياسة ، فيراعي قواعد الاخلاق في سلوكه السياسي كذلك يهاجم ارزمس الحروب وقال عنها انها و غرق لكل الأمور الخيرة ، Omnium bonarum rerum naufragium

# نبشرات مؤلفانيه

توجد نشرات قديمة غير كاملة لمؤلفات ارزمس ، نذكر منها طبعة بازل في ٩ مجلدات ، سنة ١٥٤٠ ـ سنة ١٥٤١ ، وقد وطبعة لندن في ١٠ مجلدات سنة ١٧٠٣ ـ سنة ١٧٠٦ ، وقد أعيد طبعها بالأوضىت في هلدسهيم في ١١ مجلداً سنة ١٩٦٦ ـ 19٦٢ ، وفي لندن سنة ١٩٦٧

### مسراجع

- A. Mayer: Etudes critiques sur les relations d'Erasme Luther. Paris, 1909.
- P. S. Allen: The age of Erasmius, Oxford 1914.
- G. B. Pineau: Erasme, sa pensée religieuse, Paris 1924.
- L. Borghi: umanesimo e concezione religiosa in Ersamo di Rotterdam. Firenze 1935.
- K. A Meissinger: Erasmus von Rotterdam, Wien, 1942.
- -S.A. Nulli: Erasme e il rinascimento, Torino, 1955.
- L. Bouyer: Autour d'Erasme, Paris, 1955.

# أرسطوطاليس

#### Aristoteles

أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرقة الانسانية في تاريخ البشرية كلها. ويتازعل أستاذه أفلاطون بدقة المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية. وهو واضع علم المنطق كله تقريباً. ومن هنا لقب بد والمعلم الأول»، ووصاحب المنطقه.

# حياة ارسطوطالبس

ولد أرسطوطاليس في سنة ٣٨٤ ق م بمدينة اسطاغيرا ، وهي مستعمرة قديمة أيونية على الشاطىء الشرقي من خلقيندية وكنان أبوه نيقبوماخيوس ، من جماعية

الاسقلابيين ، وهي نقابة الأطباء في بلاد اليونان وكان طبيباً خاصاً لأمونتاس الثاني ملك مقدونية ، ووالد فيليب المقدوني الذي كان بدوره والد الاسكندر الأكبر أما أمه فكانت أسرتها من خلقيس في يوبيا ، وفقد أرسطو والده في سن مبكرة ، وليس من المحتمل أن يكون قد تعلم منه الطب

وحوالى سنة ٣٦٦ ق.م وأرسطو في سن الثامة عشرة جاء إلى أثينا ودخل الأكاديمية ، وهي المدرسة التي كان يدرّس فيها أفلاطون مؤسسها فدرس على أفلاطون وظل يتتلمذ له حتى وفاة الاستاذ، مشاركاً في التعليم في الوقت نفسه ومؤلفاً لبعض المؤلفات الصغيرة المكتوبة غالباً على هيئة توفي أفلاطون في سنة ٣٤٨ ق.م فتولى رئاسة الأكاديمية ابن توفي أفلاطون في سنة ٣٤٨ ق.م فتولى رئاسة الأكاديمية ابن الدراسة يدعى اكسينوقراط إلى طرواد عند هرمياس حاكم ارتنيوس، وقام بالتدريس والبحث العلمي والاجتماعي، الدراسة يدعى اكسينوقراط إلى طرواد عند هرمياس حاكم وبعد عامين أو ثلاثة انتقل أرسطو من طرواد إلى ميتلين في جزيرة لسبوس، لكنه لم يقم فيها طويلا إذ دعاه في سنة ٣٤٣ فيليب المقدوني إلى بلاطه في مقدونيا ليكون مربياً لابنه فيليب المقدوني إلى بلاطه في مقدونيا ليكون مربياً لابنه الاسكندر الذي كانت سنه آنذاك ٣٤٣ سنة.

وفي مقدونيا علم أرسطو بنباً وفاة هرمياس سنة ٣٤١ ق م فجاءت أخت أو بنت أخي هرمياس، وهي فوياس وجنات إلى فيليب، فتزوجها أرسطو، لكنها ماتت بعد قليل بعد أن أنجب منه بنتاً ، فتزوج أرسطو مرة ثانية من امرأة من بلده ، اسطاغيرا ، وهي التي أنجب منها ابنه نيقوماخوس الذى أهدى إليه كتاب د الأخلاق ه

لكن لم تطل مهمة أرسطو مربباً للاسكندر ، الذي تولى العرش بعد ذلك بثلاث سنوات، وانهمك في الحياة العسكرية والسياسية لكن أرسطو لم يفارقه إلا بعد ذلك بمدة في سنة ٣٣٥ ق م ، وجاء في هذه السنة إلى أثينا وفتح مدرسة بالقرب من معبد أبولون اللوقيوني ، ومن هنا سميت هذه المدرسة باسم ه اللوقيون ه ، وقامت تنافس أكاديمية افلاطون التي صار على رأسها أنذاك زميله القديم أكسينوقراط ، وظل أرسطو يدرس في مدرسته هذه مدة اثنتي عشرة سنة ، ويقوم بالأبحاث الفلكية والتشريمية والجوية والبيولوجية

ولما توفي الأسكندر الأكبر في سنة ٣٢٣ ق م اصبحت اللوقيون مهددة من جانب الحزب الممادي

للمقدونيين ولهذا رأى أرسطو من الحكمة ألا يجعل الاثينيين يرتكبون نفس الجريمة التي ارتكبوها مع سقراط ، فلجأ إلى مدينة خلقيس وطن أمه ، حيث توفي في السنة التالية ، سنة ٣٢٢ ق م وهو في سن الثانية والستين

#### مؤ لفاته

ومؤلفات أرسطو عديدة منوعة بحيث تؤلف دائرة معارف عصرها وقد ذكر لنا بطلميوس الغريب عنوانات ٨٣ منها تتألف من ٥٥٠ مقالة لكن قسماً كبيراً جداً منها ضاع ولم يصل إلينا لكن لحسن الحظ أن الذي بقي هو الجانب الأهم ذلك أن مؤلفاته تقسم إلى قسمين ٥ كتب منشورة ٥ يقصد بها إلى عامة الجمهور ١ ٥ و ٥ كتب مستورة ٥ ويقصد بها إلى خاصة التلاميذ والمختصين وفيها العرض الشامل لمذهبه ومعظم أو جل ما ضاع ينتسب إلى النوع الأول وأما من حيث الأسلوب فالنوع الأول أجل، روعيت فيه مقتضيات البلاغة ٥ ولهذا قال عنها شيشرون إنها ٥ نهر ذهبي يفيض بالبلاغة ٥ وعلى العكس من ذلك كان النوع الثاني، وهو الموجه وعلى العكس من ذلك كان النوع الثاني، وهو الموجه بعضه كأنه بجرد مذكرات يستعان بها في إلقاء المحاضرة ، أو على بعشة شذرات غير متناسفة غاماً

وتقسم كتب أرسطو من حيث الموضوع إلى الأقسام التالية

- (أ) الكتب المنطقية
- (ب) الكتب الطبيعية
- (ج) الكتب الميتافيزيقية
  - (د) الكتب الأخلاقية
  - (هـ) الكتب الشعرية
- (أ) الكتب المنطقية وتشمل

١ - المقولات ، وفيه يبحث في أعم الصفات التي تطلق على الموجودات من الناحية المنطقية الجوهر ، الكم ، الكيف ، المكان ، الزمان ، الإضافة ، الوضع ، الملك ، المنعال ، الأنفعال

٢ - و العبارة ، وفيه يبحث في القضية من الناحية
 المنطقية

٣ ـ و التحليلات الأولى ۽ ـ وهي بحث في القياس

أرسطوطاليس

٤ - و التحليلات الثانية و ـ وهي بحث في البرهان
 ٥ - و المواضع الجدلية و ويبحث في الحجج المحتملة
 ٥ مكرر - و المغالطات السوفسطائية ٥ - ويبحث في المغالطات.

### (ب) الكتب الطبيعية

٦ - د السماع الطبيعي ، وهو كتابه الرئيسي في علم الطبيعة ، ويقع في ثماني مقالات ، ويدرس الحركة والطبيعة والزمان والمكان

٧ ـ دفي النفس، ويبحث في الحياة في مختلف أشكالها ،
 خصوصا الحياة الحسية والعقلية، ووظائف النفس، وقواها،
 والعقل.

٨ - وفي الكون والفساده - ويبحث في تكون الأشياء وانحلالها.

9 - وفي السهاء، ويبحث في الاجرام بنوعيها: الفاسدة وهي الاجرام الواقعة تحت فلك القمر، والخالمدة وهي الاجرام السماوية.

١٠ - والحيوان، \_ وهو دراسة علمية للحيوان، ويشتمل على ١٩ مقالة.

(ج) الكتب الميتافيزيفية

١١- د ما بعد الطبيعة ،

(د) الكتب الأخلاقية

١٢ ـ ، الأخلاق إلى نيقوماخوس ، \_ أهداه كيا قلنا إلى ابنه ؛ والكتاب صحيح النسبة إلى أرسطو وفيه يدرس الأخلاق والفضائل الخ

 ١٣ ـ و الأخلاق إلى أوذيوس و أو بالأحرى و الأخلاق تأليف أوذيوس ٥ ـ إذ يشك تماماً في صحة نسبته إلى أرسطو ،
 وهو بالأحرى بقلم أوذيوس

۱۱ ـ و الأخلاق الكبرى و ـ وهو منتزع من الكتابين
 السابقين ، ومن الراجع أنه ليس لأرسطو

10 ـ و السياسة ، ـ ويبحث في الدولة ونظمها

۱۹ ـ . دستور الأثينين ، ـ وهو واحد من ٥٣ دستوراً درسها أرسطو ، وقد عثر عليه في سنة ١٨٩١ بالفيوم بمصر

( هـ ) الكتب الشعرية

١٧ ـ وفي الشعر، ـ ولم يبق منه إلا قسم واحد، وفقد

القسم المتعلق بالقومودية، بينها بقي لنا ذلك المتعلق بالطراغودية.

١..

## كتاب دما بعد الطبيعة،

هذا العنوان: وما بعد الطبيعة، ليس من وضع أرسطوطاليس، بل وضعه أندرونيقوس (عاش في القرن الأول قبل الميلاد) وقد رتب كتب أرسطو بعضها تلو البعض فجاء هذا الطبيعة، أي: التالي في الترتيب الذي استحدثه هو لكتاب الطبيعة. فالمسألة مسألة ترتيب، فحسب، ولا شأن للعنوان يحوضوع الكتاب. أما الاسم الذي كان يطلقه أرسطو نفسه على هذا الكتاب فهو والفلسفة الأولى».

ودكتاب ما بعد الطبيعة، يتألف من أربع عشرة مقالة. وهاك ملخصاً إجمالياً لما في كل مقالة:

1 - المقالة الأولى (الفا الكبرى) تعرّف الفلسفة بأنها تفسير الأشياء بأسبابها أو عللها وهي أربع: علة فاعلية، علة غائية، علة مادية، علة مادية، علة مادية، علة صورية وهذه الأخيرة هي الأهم في نظر أرسطو. وهي المعنى الحقيقي للعلة. ومن الفصل الثالث حتى العاشر يأخذ أرسطو في بيان تاريخ الفلسفة قبله ابتغاء أن يبين أنه لم يتم حتى الآن وضع حل لمشكلة الحقيقة. لأن الفلسفة لم تقم على العلل الأربع التي كشف عنها أرسطو في القسم الأول من هذه المقالة. وهكذا بتأيد القسم النظري بالقسم الثاني التاريخي. وهذا القسم أهمية خاصة بالنسبة إلى تأريخ الفلسفة اليونانية.

٢ - المقالة الثانية (ألفا الصغرى) وهي موجزة جداً، ويشك في صحة نسبتها إلى الكتاب وإلى أرسطو نفسه. وفيه يردد نفس الذي قاله في المقالة الأولى من أن الفلسفة هي البحث عن العلل النهائية. ولا بد من الوقوف عند علل نهائية، لأنه لا يمكن الاستمرار إلى غير نهاية.

٣ ـ المقالة الثالثة (بينا) يناول فيها ١٤ مسألة مينافيزيقية ويبين الحجج المؤيدة والحجج المعارضة ومن هنا جاء بحثه هنا على هيئة شكوك (ابوريات) مثلاً ببحث (١) هل ينتسب إلى علم واحد أو إلى عدة علوم ـ البحث في كل أنواع العلل؟ (٢) هل مبادىء البرهان موضوع علم واحد أو عدة علوم؟ (٣) هل هنا علم واحد لكل الجواهر، أو عدة علوم؟ (٤) هل نقر بوجود جواهر عسوسة فقط، أو نقر أيضاً بوجود جواهر عسوسة فقط، أو نقر أيضاً بوجود جواهر علم ما بعد الطبيعة لا بوجود جواهر غير عسوسة ؟ (٥) هل علم ما بعد الطبيعة لا

ارسطوطاليس

يشمل غير الجواهر، أو يشمل أيضاً الأعراض الخاصة بالجواهر ؟ ( ٦ ) هل الأجناس عناصر ومبادىء للموجودات ؟ أو هذا هو من شأن الأجزاء الأولى المؤلفة لكل فرد ؟ ( ٧ ) ولو سلمنا بأن الأجناس هي المبادىء الحقيقية فهل ينبغي أن نعد المبادى، هي الأجناس الأولى أو الأنواع الدنيا التي تقال مباشرة على الأفراد ؟ ( ٨ ) إذا لم يكن ها هنا غير الأفراد ، والأفراد عددهم لا يتناهى، فكيف يتأتى الحصول على علم بلا نهائية الأفراد؟ (٩) إذا لم توجد وحدة بين المبادىء فكيف تتم المعرفة؟ (١٠) إذا كانت المبادىء واحدة هي هي نفسها، فكيف حدث إذن أن بعض الموجودات تكون وتفسد، والبعض الأجر لا يكون ولا يفسد وما السب في ذلك؟ (١١) هل الموجود والواحد جواهر للأشياء أو ثم حقيقة أخرى هي موضوع الموجود والواحد، وينبغي البحث عن طبيعتها؟ (١٢) هل العناصر توجد بالقوة، أو على نحو أخر؟ (١٣) هل المبادىء كلية أو تندرج تحت الأمور الفردية؟ (١٤) هل الأعداد والأجسام والسطوح والنقط جواهر أو غير جواهر؟

٤- المقالة الرابعة (الجها): موضوع علم ما بعد الطبيعة هو البحث في الموجود بما هو موجود. وفي هذه المقالة يبحث ارسطو في الموجود بما هو موجود، أي من حيث وجوده فقط، كما يبحث في البديهيات وفي مبدأ التناقض. وتنقسم المقالة إلى قسمين: الأول (فصل ١- ٢) يحدد موضوع المينافيزيقا؛ والثاني (الفصل ٣- ٨) نقدي يشمل برهاناً غير مباشر على المبادى، الأولى، وخصوصاً مبدأ التناقض.

 هـ المقالة الخامـة (الدلتا): هذه المقالة عبارة عن قاموس فلسفي، إذ فيها يقدم أرسطو ثلاثين تعريفاً مفصلاً لثلاثين مصطلحاً فلسفياً هى:

المبدأ العلق العنصر الطبيعة الضروري الواحد الموجود الجوهر ذات الشيء، المخالف، المباين، الشبيه المتقابلات، المتضادات، الغيرية، النوعية المتقدم والمتأخر القدرة، قادر على؛ العجز؛ عاجز عن الكم الكيف الإضافة النام النهاية فيه، وبه، ومن أجلم الوضع الحالم الانفعال العدم الملك يصدر عن الجزم الكل المبتور الجنس الزائف العرض.

وواضع أن هذا المعجم الفلسفي لا يمكن أن يكون جزءاً من الكتاب الأصلي، ولهذا يميل الباحثون إلى القول بأنه كان في الأصل رسالة قائمة برأسها ثم أدمج في كتاب ما بعد

الطبيعة، خصوصاً وأن ذيوجانس اللاثرسي (٥: ٧٧) يذكر من بين مؤلفات أرسطو رسالة عنوانها: وفي الأمور التي تقال بعدة معان.

ولم يتخذ أرسطو في إيراد هذه الألفاظ أية قاعدة.

7- المقالة السادسة (مقالة الابسلون): وفيه يتناول الشك الأول الذي وضعه في مقالة البيتا وأشرنا إليه من قبل، ويتعلق برحدة أو كثرة العلم المتعلق بالعلل الأولى. والموضع المهم في هذه المقالة هو النقطة الواردة في ختام الفصل الأول وفيها يحاول أن يوفق بين التصور اللاهوي الذي ورثه عن أفلاطون والذي يتميز بالقول بوجود إله عال واحد، وبين التصور الانطولوجي للميتافيزيقا بوصفها العلم الكلي بالموجود.

وبعد أن يميز أرسطو بين الفلسفة الأولى وبين سائر العلوم النظرية، ويحدد طبيعتها وميدانها ويضع تقريرات حاسمة جديدة عن الموجود بما هو موجود، ينتقل إلى دراسة المعاني المختلفة للوجود بحيث يستبعد من ميدان الميتافيزيقا على التوالي: الوجود بالمرض (فصل؟ ٣) والوجود بمعنى الحتى (فصل)، إذ الأول غير قابل للعلم، والثاني ليس إلا تعديلاً للفكر. كذلك يبحث في تحديد العلاقة بين الميتافيزيقا وسائر العلوم الفيريائية والرياضية. ويبين معنى الحتى واللحلل.

٧- المقالة السابعة (الزيتا): يأخذ في دراسة الموضوع الاساسي للميتافيزيقا وهو مشكلة الجوهر. وينتهي إلى أنه لا يمكن أن نعزو مرتبة الجوهر إلى الجنس والهيولى والكلي والفرد أو أجزائه، بل فقط إلى الماهية، أي إلى الصورة، لا الصورة بالمعنى الأفلاطوني، بل الصورة غير المفارقة، القائمة في المحسوس، والتي هي موضوع التعريف.

 ٨ـ المقالة الثامنة (الإيتا). وتبحث في الجوهر من ناحية الصورة والهيولى، وتحلل طبيعة هاتين.

٩- المقالة التاسعة (الثيتا): وتبحث في الجوهر منظوراً إليه في وجوده وتغيره على ضوء مبدأي الفعل والقوة. والبحث الاساسي فيه يتعلق بالقوة والفعل وأنواعهما المختلفة وعلاقاتهما المتبادلة. وبهذا ينتهي البحث الذي بدأه أرسطو في المقالة السادسة عن معاني الوجود.

١٠ المقالة العاشرة (الايوتا) وفيه نختم بحثه عن
 مبادىء الجوهر. فيعود إلى التحدث عن معاني الواحد:

الواحد بمعنى المتصل؛ الواحد بمعنى الكل؛ الواحد بمعنى الفرد؛ الواحد بمعنى الكلي. ثم ينتقل لبيان الكيفية التي بها يوجد الواحد. ويقابل بين الواحد والكثير، ويفسر معنى التضاد، ويشبع القول في الواحد والكثير، والغيرية والنوعية.

11 المقالة الحادية عشر (الكبا): تنقسم إلى قسمين متباينين: الأول (فصل ١- ٧) تكرار لما سبق أن ذكره في المقالات الثالثة والرابعة والسادحة والقسم الثاني (فصل ٨- ١٢) منتزع من كتاب و السماع الطبيعي و وهذه المقتبسات يبدو أنها من عمل أحد تلاميذ أرسطو ، لسوء كتابتها ، ويمكن أن يعد هذا القسم الثاني مدخلاً إلى ما بعد الطبيعة . وليس ثم اتصال طبيعى بين القسمين

١٢ ـ المقالة الثانية عشرة ( اللامدا ، مقالة اللام ) تحتل هذه المقالة المركز الرئيسي في الكتاب ، والصعوبات حولها عديدة وقد رأى الباحثون المحدثون وعلى رأسهم بونتس ورص ويبجر أن هذه المقالة تؤلف رسالة قائمة برأسها ، مستقلة عن كتاب ما بعد الطبيعة ، موضوعها تقرير وجود عرك أزلي أبدي غير متحرك للكون وطبيعة هذا المحرك

ويرى يبجر أن هذه المقالة ترجع إلى عهد مبكر في حباة أرسطو ، وانها كانت في الأصل محاضرة ألقيت على الجمهور ، ومن هنا عني أرسطو بتحريرها فجاء أسلوبها متقناً بخلاف سائر مقالات الكتاب ؛ لكن يجب أن نستبعد منها الفصل الثامن ( فيها عدا الفقرة ٢٠٧٤ / ٣٣ ـ ٣٧) الذي يرجع إلى عهد متأخر في حياة أرسطو يمثل تقدماً هائلاً بالنسبة إلى ما في سائر المقالة

وتنقسم المقالة إلى قسمين منفصلين الأول من الفصل الله ٥، والثاني من الفصل ٦ الى ١٠ في الأول يلخص بسرعة النتائج المتعلقة بمشكلة الجوهر وينتهي إلى تقرير وجود موجود أول والثاني يبحث في الموجود الأول وصفاته ، وينتهي إلى تفضيل القول بالوحدانية ؛ لكنه في الفصل الثامن يفضل التعدد ويقول بعدة محركين أوائل إما أن يكون عددهم ١٧ أو

۱۳ و 18 ـ المقالتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ( المو والنو ) مقالتان نقديتان تنقدان بالتفصيل المذاهب التي تضع مبدأ الحقيقة خارجاً عنها ، أي التي تقول بالصور ( المثل الافلاطونية ) أو الاعداد ( الفيثاغوريون والنزعة المتأشرة بالفيثاغورية في الاكاديمية قبيل وفاة أفلاطون وبعيد وفاته ) وهما

يؤلفان كلًّا واحداً في نقد نظرية الصور ونظرية الأعداد

وبعد هذا التخطيط الاجمالي لكتاب ما بعد الطبيعة نلخص موضوعه

الناس بطبعهم يرغبون في المعرفة ، والدليل على ذلك اللذة التي تنشأ عن الاحساس ، خصوصاً الإبصار ، لانه الاقدر على جعلنا نحصل قدراً أكبر من المعرفة

لكن الإحساس ، وإن كان أساس معرفة الجزئي فإنه لا يكون العلم الحقيقي

والفلسفة هي العلم ببعض الأسباب وبعض المبادى، فها هي هذه العلل والمبادى، ؟

إنها العلل والمبادىء الأولى

وعلم ما بعد الطبيعة هو العلم الباحث في الموجود بما هو موجود ، وهذا أعم الأشياء ، ولذلك كان العلم بما هو أعم ، بينها العلوم الجزئية تتناول نواحي معينة محدودة كالرياضيات ندرس المقادير ، والطبيعيات تدرس الحركة

علم ما بعد الطبيعة يدرس الموجود بما هو موجود وصفات الوجود الجوهرية فها هي هذه الصفات؟ هي الواحد والكثير، والذات والغير، والامتداد بوجه عام ؟ والمتقدم والمتأخر، والجنس والنوع، والكل والجزء

وعلى هذا العلم أيضاً أن يفسر المبادى، الخاصة بكل علم علم ، مما هو مفترض في هذا العلم دون أن يبحث هذا العلم فيه

وكل معرفة حقيقية هي معرفة بالعلل ولهذا كان البحث عن العلل الأساس الأول في المعرفة

وينتهي أرسطو إلى أن العلل أربع فاعلية ، غائية ، مادية ، صورية فالمنضدة التي أكتب عليها علتها الفاعلية هي النجار ، والغائية هي إمكان الكتابة ، والمادية هي الخشب ، والصورية هي الصورة التي هي عليها ، وهذه الصورة هي ماهيتها وحقيقتها وأهم هذه العلل العلة الصورية

والجوهر هو الموجود الحقيقي ، ولهذا كان نظر الفلسفة الأولى في الجوهر من حيث علله ومبادؤه

و و الجواهر ثلاثة منها جوهران طبيعيان ، وثالث جوهر غير متحرك ونحن الآن في طلب هذا الجوهر الذي لا يتحرك ، ولم يَزَلُ كذلك فيطلب هل يمكن أن يكون جوهر لا يبليه الزمان ، ولا يقبل الاستحالات والتغايير ، لكن يبقى على حاله الدهر كله ؟ وليس يمكن أن يقام على هذا المبدأ برهان فإن البرهان لا يكون إلا من علل ومبادى ، والعلة الأولى التي هي المبدأ الأول لا توجد لها علة قبلها لكنا ننظر هل يمكن أن يكون جوهر ما أزلياً ؟ ثم نبحث هل يمكن أن يكون جوهر عير متحرك ؟ \_ وهاتان صفتان للمبدأ الأول

و فنقول إن كانت الجواهر كلها تقبل الفساد ، والجوهر قبل جميع الأشياء الموجودة ، لزم أن تكون جميع الأشياء الموجودة تقبل الفساد لكنه لا بد من أن يكون للموجودات جوهرٌ دائم الوجود ، عنه وجودُها وليس بعجب أن يكون في الموجودات جوهر ازلي ، إذ كنا نجد أشياء ـ من طبيعة الأعراض \_ أزلية لا تفسد فإن الحركة والزمان ليس يمكن أن نضع لهما كوناً وفساداً ﴿ فَإِنَّا إِنْ وَضَعَنَا الرَّمَانَ كَانْنَا ، لَزُمَّ أَنَّ يكون الزمان أقدم من كونه وإن وضعنا أنه يفسد ، تخلُّف بعد فساده فإن قول القائل قد كان وقت لم يكن قبله زمان، وسيكون وقت بعده زمان، هي ألفاظ تناقض أصولها - لأن معاني هذه الألفاظ إنما هي اجزاء الزمان، أو حدود فيه ، أو دلالات مقرونة به فإنَّ كان الزمان أزلياً ، فالحركة أزلية ، إذ كان الزمان مقداراً لها ، أو حذثًا عنها \_ وأيضاً ، فنقول إن الحركة لا تخلو أن تكون لم تزَلُ ، أو تكون إن كانت حدثت ، فقد كان قبلها المحرك لها فكيف يمكن أن نتوهم المحركُ لها ، وهو أزلى ، لم يكن عنه ( أي التحريك ) الدهر كله ، وليس مانع يمنعه من أن يكون عنه ، ولا حدث حادث في حال ما أحدثها ؛ إذ كان جميع ما بحدث ، إنما بحدث عنه وليس شيء غيره بعوقه أو برغبه ولا يمكن أن نقول قد كان لا يقدر أن يكون عنه فقدر ، \_ لأن ذلك يوجب الاستحالة ، ويوجب أن بكون شيءٌ آخر غيرُه هو الذي أحاله وإن قلنا إنه منعه مانع ، يلزم أن يكون سبب المانع أقوى وحدوث الحركة ليس يكون إلا بحركة فيجب أنَّ يكون قبل الحركة حركة لأن الاستحالة والنغير والفتور ، إنما هي من أنواع الحركة ولا بد من أن يكون جسم من الأجسام هو الذي يتحرك فإن قلنا إن ذلك الجسم لم يحدث ، لكنه تحرك عن سكون ، وجب أن نخبر بالسبب الذي له تغير من السكون إلى الحركة فإن قلنا إن ذلك الجسم حدث ، تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة

و فإذا قد بان أن الحركة والزمان أزليان ، فالجسم أزلى وإن كان العرض كذلك ، فبالحرى أن يكون الجوهر كذلك والحركات إما مستقيمة ، وإمّا مستديرة \_ والاتصال لا يكون إلا فيها (أي في المستديرة) ، لأن المستقيمة تنقطع والاتصال أمرُ ضروري للأشياء الأزلية ﴿ فَإِنَّ الذِّي يَسَكُنَّ لَيْسَ بِأَزْلِي ونقول إن الزمان متصلى، لأنه لا يمكن أن تكون قِطْعُ منه مبتورة فيجب من ذلك أن تكون الحركة متصلة فإن كانت الحركة المستديرة هي وحدها متصلة ، فيجب أن تكون هي الأزلية فيجب أن يكون عرَّك هذه الحركة أزلياً لأن علَّة الأزلية يجب أن تكون أزلية ، إذ لا يكون ما هو أحسُّ علة لما هو أفضل فيجب أن يحرك تحريكاً دائماً فإنه إن كان عركاً لكن ليس تحريكه بدائم ، فتحريكه لا يكون أزلياً ، وهذا لا يمكن أن يكون فيجب إذن أن لا نقنع بجواهر ازلية ساكنة كالصور فإذن لا ينبغي أن نضع هذه الطبيعة بلا فعل ، ولا متعطلة ، لكن فادرة أن تحرك وتحيل فإنه لا يمكن ان المبدأ الأول موجودٌ في طبيعته ما هو بالقوة ﴿ لأنه يلزم من هذا أن يحتاج ذلك المبدأ إلى مبدأ آخر هو بالفعل ، حتى يُخْرِجه إلى الفعل ، فيجب إذن أن يكون مبدأ موجود في الأشياء الموجودة ، الجوهرُ فعلُهُ ، فيكون أزلياً ، ولا يشوبه شيء من الهيولي ، إذ ليس في طبيعته بالقوة

 ولا يجب أن نظن أن القوة قبل الفعل الأن الفعل هو المُخْرِج لما بالقوة إلى الفعل ﴿ فإنه ليس شيء من المواد تتحرك بذاتها إلى الصورة لكن كما أن الخشب لا بتحرك من ذاته إلى صورة السرير ، كذلك دم الطمث ، والأرض لا تنبت شيئاً من النبات من ذاتها - وما كانت حركته دائمةً ، فينبغي أن نجعل السبب فيها العلة التي حامًا بالقياس إلى الأجسام المنحركة حالً واحدة فأما ما حركته مختلفة في أوقات مختلفة ، فحال العلة المحركة له في الاختلاف كحال المتحرك بعينها والأجسام الكائنة الفاسدة لا تثبت وقتاً واحداً بحال واحدة فإذا تحتاج إلى علة تختلف بحسب اختلافها ولأن الكون والفساد دائم لا انقطاع له ، فقد تحتاج العلة الفاعلة أن تكون مع اختلافها دائمة البقاء فيجب أن يكون الاختلاف في هذه العلة من قِبُلها ، والدوامُ من سب أخر فهو إذن إما من العلة الأولى ، وإما من علة أخرى غيرها ويجب ضرورةً أن يكون من العلة الأولى ، فإن هذه العلة هي السبب في بقائها دائماً وبقاء العلة الثانية فصارت العلتان جميعاً عِلَتي الدوام والاختلاف وهذا شيء شهد الحسُّ عليه أيضاً إذ يرى أن الفلك الأول يتحرك دائهاً حركة واحدة بعينها ، وأفلاك المتحيّرة ( أي الكواكب

السيارة ) تتحرك دائهاً حركة غتلفة فإذا كان كذلك ، فها حاجتنا الى طلب مبادى، أخر وترك هذه المبادى، ! » ( راجع كتابنا ، أرسطو عند العرب إ ص ١٧ ـ ١٤)

هكذا يشرح ثامسطيوس المقدمات التي تأدى منها أرسطو إلى اثبات محرك أول غير متحرك ، تتحرك به سائر الأشياء ، وهو أزلي أبدي ، باقي ، قديم وهو عقل وحق أول في المغانة

لكن كيف يتأتى أن يحرك هذا المحرِّك الأول دون أن يتحرك ، لأننا نشاهد دائهاً في الطبيعة أن كل محرُّك فهو متحرك في نفس الوقت؟ إنه إن تحرك تغير ، والمتغير يكون ويفسد ، فهو ليس إذن أزلياً أبدياً ثابتاً

والجواب أن العلة و الأولى إنما تحرك كها بحرك المعشوق وأول ما يتحرك عنها ويقرب منها ويعشقها ويُحرِّصُ على التشه بها \_ السهاء الأولى وفلك الكواكب الثابتة إذ كان قريباً منها ،، قداستفاد نظامها الذي إياه بعشق على غاية ما يمكن بمنزلة ما يستفيده القائد من مرتبة الملك ، إذ كان يقرب منه لا في الموضع لكن في الطبيعة ثم تتبع السهاء الأولى وحركاتها ، التي بعدها وهي حركة فلك الكواكب الثابتة وحركات أفلاك الكواكب المتحيزة وسائر الأشياء الباقية التي تقبل الكون والفساد ، (الموضع المذكور ، ص ١٦)

والله هو العقل على غاية الحقيقة ، وهو أيضاً المعقول على غاية الحقيقة فهو عقل ومعقول معاً وتعقله إنما هو لذاته ، لأن شرف العلم بشرف المعلوم فلها كبان الله أشنرف الموجودات ، فينبغي أن يكون معلومه أشرف المعلومات ، أي أن يكون تعقله لذاته وتعقله لذاته هو فعله الدائم ، وهذا العقل الدائم هو حياته و و الله ناموسٌ وسبب نظام الأشياء الموجودة وترتيبها وهو ناموس حيٌّ كها لو أمكن أن يكون الناموس متنفساً يرى ذاته ويعقل ذاته وحياة هذا الناموس لبست هي حياة دائمة لا أول لها ولا انقضاء فقط ، لكن على غاية الفضيلة وكذلك أن أفضل الحياة العقل ، وأشرفُ جميم ما له حياة وحياته ليست في وقت بعد وقت بأحوال مختلفة مثل حياتنا ؛ ولكن هو الحياة بعينها ، لأنه هو الفعل ، والفعل حياة وكما أنه أفضل الأفعال ، كذلك هو أفضل الحياة وكما أنه فعلُ أزلى دائم ، كذلك هو حياة أزلية دائمة إن الله حياة ازلية دائمة في غاية الفضيلة ، فيجب أن تكون الله حياة ازلية وبقاء متصل أزلى دائمٌ الدهر كلَّه ۽ ( الموضع المذكـور ص ۱۸)

لكن أرسطو ، بعد هذه النبرات العالية في تمجيد العلة الأولى ، جاء في الفصل الثامن من مقالة (اللام) فراح يبحث عن عدد الحركات الأزلية ، الأبدية ، ووجدها إما ٤٧ أو ٥٥ ، ورأى أن يكون عدد العلل الأولى المحركة بعدد هذه الحركات أي ٤٧ أو ٥٥ لكنه في الفقرة ١٠٧٤ / ٣٧ - ٣٨ بستدرك على هذا التكثير للعلة الأولى فيقول كها لخصه ثامسطيوس: وإنه أن كان العالم أكثر من واحد ، فيجب أن تكون العلل الأولى يكون السبب في كثرتها المادة والعنصر والمحرك الأولى لا يكون السبب في كثرتها المادة والعنصر والمحرك الأولى لا تشوبه الهيولي ، ولا هو ذو جسم ، فيجب أن يكون المحرك كان متصل الحركة ، يجب أن يكون واحداً فالعالم واحده ( الموضع نفسه ص ١٩ ) وإذن فالعلة الأولى واحدة أي أن

كها أنه رأى من ناحية أخرى، في ختام مقال (اللام) هذه ، أنه لو كانت المبادى، كثيرة لم تكن السياسة خبر السياسات قال ابن رشد شارحاً لهذه الجملة • يريد ( أي أرسطو ) وإن كانت المبادي، الأولى للعالم مبادى، مختلفة، قالموجودات التي ها هنا لا يمكن أن توجد فيها خبر السياسة ، ولا نظام يشبه نظام السياسة وخبره ، كها أنه إذا كانت الرئاسات كثيرة لم يوجد للسياسة نظام ولا إستقامة وإعتدال ، ولذلك كها قال لا خير في كثرة الرؤساء ، بل الرئيس واحد » ( ابن رشد • الفسير ما بعد الطبيعة » ج ٢ ص ١٧٣٥ ـ ١٧٣٦ )

وهكذا ينتهي أرسطو إلى التوحيد

#### الطبعة

إذا كان علم ما بعد الطبيعة يبحث في الجنوهر اللاعسوس الأزلي الأبدي، أي بعبارة أوضع، في الله، فإن علم الطبعة يبحث في الجوهر المتحرك المحسوس. والواقع أنه نظراً إلى أن علم الطبيعة يعني بالمحسوس والمتحرك، فإن موضوعه هو الجسم من حيث هذه الحركة، لأن الحركة لا توجد الخركة. إلا أنه يجب أن يحدد معنى الأجسام هنا، فإنه ليس المحسود بها هنا، الأجسام أيًّا كانت، بل الأجسام القابلة لأن تتحرك، الممتدة بالفعل. وهذا التحديد يخرج الأجسام الرياضية، لأنها لا تتحرك بالفعل، ولأنها كذلك غير عسوسة. كما أن الحركة و هذه الحالة وليست أي حركة كانت، بل

١٠٥

يجب أن يفرق في داخل الأجسام بين ما هو طبيعي وما هو صناعي، فها له الحركة من ذاته، يعتبر جسها طبيعياً، وما له الحركة من خارج، يعتبر جسها صناعياً. والجسم الذي قلنا عنه: إنه موضوع علم الطبيعة، هو الجسم الذي يوجد مبدأ حركته في داخله. وعلى هذا فإن من الممكن أن يعرف موضوع علم الطبيعة في شيء من التفصيل، فيقال: إنه الجسم القابل للتحرك، والذي مبدأ حركته من ذاته.

ويسمى مجموع الأجسام بهذا المعنى باسم والطبيعة. ونحن نعلم أن كل جسم إنما يتركب من هيولى وصورة، ولو القينا نظرة على الصلة بين الهيولى والصورة، بالنسبة إلى تجوهر الأشياء، لرأينا أن ما يكون ماهية الجسم أو المركب، هو داتها الصورة. وعلى هذا يرى أرسطو - دائها - أن الطبيعة يجب أن تطلق - في هذه الحالة الصورة هي التي تكون الماهية. ولهذا فإن التعريف النهائي للطبيعة هو - على حد تعبير أرسطو - أنها ومبدأ أول، وعلة أولى بالذات، لحركة ما بالذات، أو سكون ما بالذات، في شيء النفير له بالذات،

فلنحث في تفصيل هذا التعريف، لكي نحدد الخصائص الرئيسية لفكرة ألطبيعة عند ارسطو، فنجد اولا أن الخاصية الأولى التي تنصف بها والطبيعة، أبها مبدأ بالذات، ومعنى هذا أن علة الحركة والسكون في جسم ما، باعتبارها (أي هذه العلة) صادرةً عن ذاته هي ما يسمى بالطبيعة. فهي تمتاز إذن بالعلية، وبأن هذه العلية ذاتية. ولذا كان المعنى الرئيسي لفكرة الطبيعة أنها علة، بالمعاني المختلفة للعلة الصورية. كما يلاحظ ثانياً أنها علة حركة، وهذه الحركة توجد في الشيء بذاته ولذاته، لا من حيث أن شيئاً خارجياً هو الذي يُحدث فيه هذه الحركة، ولهذا يقول وبالذات: وهذا يرجع إلى التفرقة التي وضّعها أرسطو بين التحرك بالذات والتحرك بالغير. ويقول عنها كذلك: إنها مبدأ سكون، ويجب أن يفهم السكون هنا فهمًا مخالفاً للمعنى المألـوف عادة في اللغـة الدارجة، إذ السكون في هذه الحالة معناه عدم الحركة في الشيء القابل للحركة، وليس معناه انتفاء الحركة أصلا فانتفاء الحركة أصلا، أمر لا يقبول به أرسطو بالنسبة للأجسام الطبيعية إطلاقاً. وعلى ذلك، فليس من الممكن إذن تصور السكون على هذا الأساس. والسكون في هذه

الحالة بالذات بالنسبة إلى الشيء، لأن لكل جسم مكانه الطبيعي الذي ينحو نحوه باستمرار، وفي هذا المكان يكون الجسم في حالة سكون. ولما كان هذا السكون صادراً عن طبيعة الجسم نفسه، من حيث أن كل جسم يقتضي دائيًا مكاناً طبيعيًا يحل به، فإن من الممكن أن نفهم: لماذا كان السكون أيضاً من ذاته.

إلا أن يقوم بسإزاء هذا التعسريف كثير من الاعتراضات والمشاكل. إذ أن الطبيعة مفهومة على هذا النحو، معناها القوة. وهذه القوة السارية في جميع الأشياء، لا بد أن تكون حينلذ قوة واحدة، ما دامت الأشياء كلها تستمد حركتها من محرك أول. فعل ذلك لا يمكن أن تُفهم \_ في هذه الحالة \_ هذه القوةُ المسماة باسم الطبيعة، إلا على أنها قوة واحدة سارية في كل الموجودات وصادرة عن الله، وهذا القول ـ في جزئيه ـ تعترضه مشكلتان: المشكلة الأولى هي في وجود قوة عامة تسرى في كل الموجودات الطبيعية، فإن هذا يؤذن بتصور الطبيعة على النحو الذي تصور أفلاطون على أساسه النفس الكلية في الكون. ولكن هذا التصور يرفضه أرسطو بكل صراحة. فعل أي نحو يجب إذن أن يُفهم هذا السريان، خصوصاً إذا لاحظنا أن لكل شيء طبيعته؟ وكيف يمكن أن نوحًد بين جميع الطبائم، ونميز في الأن نفسه بين الجوهر؟ إن الوضع المطقى يفتضي ـ في هذه الحالة ـ إما أن نقول بروح واحدة سارية في جميع الموجودات تسمى الطبيعة، على صورة قوة هي الحياة؛ وإما أن نقول بأن الطبيعة مختلفة بالنسبة إلى جميع الأشياء. فإذا قلنا بالمقالة الأولى، وقعنا فيها حاول أرسطو دائبًا أن يتجنبه، وهــو القول بالنفس الكلية. وإذا قلنا بالمقالة الثانية، فكيف نستطيع أن نفسر أن أصل الحبركة هنو المحرك الأول؟ فيجب تبعاً لهذا أن تكون الطبيعة . قوة التحريك هذه . صادرة عن الحركة الأولى. وهذا الفول الثاني لا نستطيع تجنبه، ولو أن أرسطو يحاول دائيًا أن يتجنبه بأن يقول: إنه يجب علينا من أجل تفسير المظاهر المختلفة للحركة وأنواعها المتعددة أن نضع إلى جانب الحركة الأولى ـ وهي حركة المحرك الأول التي يعطيها للسهاء الأولى ـ حركة أخرى صادرة عن محركات في مرتبة أدنى من المحرك الأول، ولو أنها هي الأخرى أزلية أبدية كذلك؛ ونعني بها - بصريح العبارة - حركات العقول.

والملاحظ في هذا كله، أن أرسطو لم يقدم لنا أجوبة مقنعة عن هذه المسألة، خصوصا أنه إذا قال بوجود مبدىء متعددة للحركة، فلن يستطيع أن يوفق بين هذا وبين نظرته العامة إلى الطبيعة باعتبارها ذات نظام وعلية مستمرة. لذا نرى أرسطو ينكر إنكاراً ناما تدخل الله في الأحداث الجزئية، وعنايته بأي شيء في الوجود خلا ذاته. وهذه هي المشكلة الشانية التي لا يستطيع أرسطو أيضا أن يقدم لها حلا. ومها يكن من شيء، فإن في وسعنا أن نترك فكرة الطبيعة، وأن نبحث في الأثار المترتبة عليها، وهذه الأثار هي الحركة بأعم معانيها.

وهنا نرى أرسطو يفرّق بين الحركة وبين التغير تارة. ويخلط بينهما تارة أخرى، في كثير من الأحيان. فإذا ميز بينها قصر الحركة على الحركة في المكان، والحركة في الكيف، والحركة في الكم أما التغير فيشمل إلى جانب هذه الأنواع الثلاثة نوعاً رابعاً: هو الكون والفساد، أعنى التغير في الجوهر. والحركة هي وكمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة. وعدد الحركات أربع، وحركة النقلة أولى الحركات، والحركة الدائرية أولى أنواع حركات النقلة. ويهمنا هنا أن نحدد مسألة قد نساق إلى استنتاجها، هي مسألة إرجاع جميع الحركات إلى حركة النقلة وفقد يدعو هذا إلى الظن بأن أرسطو يفسر الأشياء تفسيراً آلياً صرفاً، لا اعتبار فيه لأي كيف فيها عدا التغير في المكان أعنى أن نظريته كمية صرفة على غرار ديموقر يطس والذريين بوجه خاص. فهذا ما يؤذن به ظاهر كلام أرسطو في هذا الباب. لكن يلاحظ أن أرسطو كان يرفض دائيًا هذا التعليل، ويقول بوجود تغير في الكيف إلى جانب التغير في المكان، وأنه إذا كان من الممكن إرجاع التغير في الكيف إلى التغير في المكان، فليس ذلك يتم دائبًا وفي كل الأحوال، وإنما كل ما يمكن أن يقال: هو أن حركة الاستحالة وحركة الزيادة والنقصان وحركة الكون والفساد، توجد في مرتبة ثانوية بالنسبة الى حركة النقلة. وليس معنى الارجاع إلغاء هذه الحركات الثلاث لحساب حركة النقلة وحدها.

تأتي بعد ذلك مسائل وتأملات خاصة بالمبادى، الرئيسية للطبيعة، أعني تلك التي تلعب دوراً خطيراً في التغير، وأهمها أولا: اللامتناهي، وثانياً: المكان، وثالثاً: الحلاء، وأخيراً: الزمان. فهذه الأمور تقتضيها الحركة، ويجب إذن ان نتناول كل واحدة من هذه المسائل عمل التوالي في شيء من التفصيل؛ ولنبذاً أولا باللامتناهي:

اللامتناهي: يؤذن بالقول بوجود اللامتناهي عدة أشياء، فأولاً: الزمان لامتناه؛ وثانياً: المقادير الرياضية غير متناهية؛ وثالثاً: لكي يتم الكون والفساد باستمرار، يجب أن تكون هناك تغذية للجواهر باستمرار، أي مالا نهاية له من الأشياء التي يتم بها كون الجواهر. ورابعاً: ان الفكر حينا ينظر إلى شيء وحد هذا الشيء، يندفع باستمرار إلى تصور وجود شيء خارج هذا الحدد. فمن أجل هذه الاعتبارات كلها، يخيل إلى الإنسان أنه لا بد من القول بوجود اللامتناهي

فلننظر أولًا في فكرة الـلامتناهي من حيث كونـه جنوهراً أو من حيث كنونه غَرَضاً، فنجد أفىلاطنون، والفيثاغوريين من قبل، يجعلون اللامحدود أو اللامتناهي مبدأ قائبًا بذاته، وليس صفة حالَّة في الأشياء، أعني أنهم يجعلون من اللامحدود جوهراً. ولكن أرسطو يرد عليهم، فيقول إن الجوهر في هذه الحالة لا يمكن أن يقال على اللامتناهي، وذلك لأن اللامتناهي يُقال على الأشياء باعتباره صَّفة تحمل عليها ولا يُحْمَلُ عليه هو شيء من الأشياء؛ وإلا فإنه إذا أمكن أن يكون جوهراً، فإنه سيكون حينئذ بالضرورة قبابلا لأن ينقسم، وقبوله لأن ينقسم معناه أنه يمكن أن ينقسم إلى ما لا نهاية، فتوجد حينئذ مالا نهاية في ما لا نهاية، وهذا خُلُف. ويقبول ارسطو من ناحية أخرى إنَّ اللامتناهي لا بمكن أن يطلق على الأجسام الطبيعية باعتباره صفة بالفعل ها، كها فعل الطبيعيون المتقدمون. وهو يسوق من أجل البرهنة على ما يذهب إليه حججاً: بعضها طبيعي، وبعضها منطقي. وأهم ما يقوله من الناحية الطبيعية إنه بجب أن يميّر بين ماله حد وما هو محاس، فها هو محاس لا بد بالضرورة أن يَفترض وجودُ حدِ، وشيئاً وراء هذا الحد. أمّا ما له حد فقط، فلا يشترط وجود غير هذا الحَدُ، ويمكن ألا يتصوُّر ــ في هذه الحالة ـ وجود شيء من الأشياء وراء هذا الحد ـ وذلك لأن فكرة المماس تقتضى الإضافة، أعنى أنها تقتضى وجود طرفين بينهما تضايف، على حين أن فكرة وما له حدُّه أو المحدود، لا تقتضى أن يكون وراء هذا الحد

كذلك يقول أرسطو إن الذي له حد، هو السطح؛ أو ان الجسم هو المحدود بسطح. وهذا يدل تماما على أن

١٠٧

الجسم لا بد أن يكون متناهياً، لأنه ما دام محدوداً، فمعنى هذا أنه متناه. ويضاف إلى هذا أيضاً أن لكل جسم مكانه الطبيعي ومعنى هذا أن الجسم يتهي عند حد، فقولنا وفوق، ودتحت، يدل دائها على أن هناك حداً سينتهى إليه، مها بَعُد هذا والفوق، في الملو، أو هذا والتحت، في المبوط. ففي كلتا الحالين لا بد دائها من تصور وجود نهاية ينتهي اليها الجسم الطبيعي في حركته. فلهذه الأسباب كلها مد من طبيعية ومنطقية ما لا نستطيع أن نقول حينئذ باللامتناهي.

لكن يلاحظ أن الأسباب التي أوردناها في أول كلامنا عن اللامتناهي \_ وهي تلك الاسباب التي قلنا إنها تدعونا الى القول بوجود اللامتناهي \_ لا زالت باقية. فيجب أن نرد عليها الواحد بعد الآخر، حتى نتين طبيعة وجود اللامتناهي على وجه الدقة. أما فيها يتصل بكون الجواهر تحتاج دائها في الكون المستمر الى شيء لا نهاية له، فهذا يرد عليه بسهولة بأن نقول إن الحركة هنا دائرية، فقساد شيء من الأشياء هو في الان نفسه كون لشيء ففساد شيء من الأشياء هو في الان نفسه كون لشيء أخر، وهذا الشيء الجديد بدوره يصبح فاسداً من أجل أن يُخلي السبيل لكون جديد ثالث، وهكذا باستمرار. فهناك إذن حركة دائرية، والأشياء يتحول بعضها الى بعض، فلا حاجة في هذه الحالة الى تصور شيء لا متناه، منه يُستمد هذا الكون اللامتناهي للجواهر.

أما ما قلناه من أن الفكر يحاول دائها أن يتصور شيئاً وراء الحدّ بحكم اندفاعه، فهذا شيء لا يدل إطلاقاً على أن هذا هو ما يتم في الواقع وذلك لأن تصوري لإنسان ما في مدينة من المدن، ليس معناه أنه بالفعل في هذه المقيلة، وإنما الوهم أو الحيال هو دائها الذي يضطرنا إلى القول بوجود شيء وراء الحدّ، فلا يقول بشيء آخر وراءه. يكن إلا أن يقف عند الحد، فلا يقول بشيء آخر وراءه. لكن بقي بعد ذلك الاعتباران الأول والثاني، وهما اعتباران الرئيسيان لا نستطيع أن نشك فيهها، في شيء من الجد، بحصوصاً فيها يتصل بالمقادير الرياضية، فإنها تؤذن دائها بحرنها للعادر الرياضية، ناجا أننا نستطيع أن بحدث في المقادير الرياضية، نجد دائها أننا نستطيع أن نضمها باستمرار. وإلا فإنه إذا كانت النقط ليس بينها بعض حدود، فإنها ستختلط، ولن يتكون شيء بعد ذلك من تركب النقط بعضها مع بعض. ولكنا من وين

ناحية اخرى لا نستطيع أن نتصور هذه النقط موجودة إلى جوار بعضها على التوالي، وإلا فلن يمكن الشيء في هذه الحالة ان يكون كلا، وإنما سيكون عاميع منفصلة لا تكون وحدات. فنحن إذن بإزاء شيئين متعارضين في الواقع: إمكان الانقسام إلى غير نهاية \_ فالحظ قابل لأن يقطع باستمرار \_ ، وضرورة الوقوف عند حد ، بجعل الحدود بين النقط تكون وحدة حتى نقول بإمكان وجود كل أو وحدة . ونستخلص من هذا كله أن اللامتناهى له شيء من الوجود.

وإذا كان اللامتناهي له ـ من ناحية شيء من الوجود، وليس له وجود ـ من ناحية أخرى ـ، فعل أي أساس نستطيع أن نحدد طبيعة اللامتناهي؟ هنا يلجأ أرسطو الى مفتاحه المشهور، الا وهو التفرقة بين ما هو بالقوة وما هو بالفعل؛ فيقول إن اللامتناهي له وجود بالقوة، وليس له وجود بالفعل ولكن القوة هنا يجب ال تفهم بالمعنى العادي الذي تطلق بمقتضاه على الاشياء الاخرى. فنقول ـ مثلا ـ عن النحاس إنه تمثال بالقوة، باعتبار انه سيصبح تمشالا بالفعيل، أعنى أن القوة هما تفترض الفعل ابتداء؛ وإنما تطلق القوة على اللامتناهي بمعنى مخالف لذلك، إذ انها تمثل \_ في هذه الحالة \_ القوة، أي القوة التي ليس من الضروري ان تستحيل الي فعل، فالقوة بالنسبة الى اللامتناهي، لا يمكن مظلقا أن تصل الى درجة الفعل والحال هنا بالنسبة الى اللامتناهي هي عين الحال بالنسبة الى الحركة او التغير، لان الحركة يقال عنها إنها القوة باستمرار، إذ بتحقق الصورة تنتفي الحركة، اعنى انه لا وجود للحركة الا باعتبارها بالقوة باستمرار. وعلى هذا فإن هناك ـ إذن ـ تشابهاً بـين الحركـة وبين اللامتناهي، حينها يطلق على كل منهها أنه دما بالقوة.

وهذا التفسير لطبيعة الوجود الخاصة باللامتناهي، تجعلنا نقول إن اللامتناهي من حيث التركيب مستحيل، ولكن من حيث التركيب مستحيل، ان نركب من الاشياء المتناهية، شيئاً لا متناهياً، كها لا نستطيع في الواقع ان نوجد مركباً لا متناهيا. ولكن في الكميات الرياضية، نستطيع دائمها ان نقسم، اعني ان القسمة تصلح لان تكون الى غير نهاية واللامتناهي اقل درجة في الوجود من المتناهي. وهنا نجد ان فكرة اللامتناهي تلعب دوراً خطيراً فيها بعد بالنسبة الى الله، فقد نظر اليها ارسطو، كها نظرت اليها الروح اليونانية

إلى فيلون اليهودي، باعتبار أنها نقص، وأن الكمال هو المتناهي، والسبب في هذا أن المتناهي هو التام، بينها السلامتناهي فيه أشياء لم نتم بعد، فهو يتصف إذن بالنقص.

المكان: وبعد الحديث عن المتناهي، ينتقل أرسطو إلى الكلام عن والمكان، فيلاحظ أولا اذ المكان لم يكن موضع عناية وبحث الفلاسفة المتقدمين، نظراً لأنهم لم بينوا طبيعة المكان الحقيقية. اما افلاطون فإنه وحده الذي تحدث عن طبيعة المكان، وإن كان ذلك بطريقة ناقصة ـ كم سيتضح لنا فيها بعد. وكذلك لم يعن واحد من المتقدمين باستخراج المشاكل الكثيرة التي تثيرها فكرة المكان، إذا استثنينا زينون الايلى. والقول بالمكان قول لا يكاد يشك فيه اى إنسان. وثمة ثلاث ظواهر تؤكد لنا وجود المكان مستقلا عن الاشياء وباعتباره شيئا قائيا بذاته، فاولا ظاهرة حلول او تعاقب اجسام على محل واحد. وبجب ان بلاحظ هنا ان ارسطو حينها يتحدث عن المكان لا يفرق تفرقة دقيقة بينه وبين والمحل، بل يكاد يعتبر الاثنين شيئا واحداً فهذه الظاهرة الأولى من شأنها ان تدل على ان المكان شيء قائم بذاته، توجد فيه الأشياء محتلفة في مكان واحد. والظاهرة الثانية هي ظاهرة الحركة في المكان. فالنقلة لا يمكن ان تتم إلا إذا تصورنا أن هناك مكانا يسير فيه المتحرك بالنقلة من جهة إلى جهة وفي اتجاه معلوم. فمن أجل هاتين الظاهرتين إذن لا بد من القول

ونستطيع ان نضيف إلى هذا أيضاً ظاهرة ثالثة، هي ال المكان شيء تفتضيه حركة الاستحالة، لأن حركة الاستحالة ترجع في النهاية الى حركة التخلخل والتكاثف، وهما بدورهما حركتان في المكان، فلهذا يمكن أن يعتبر المكان شيئاً موجوداً. وهذه الظواهر الحسية تزيدها ظاهرة أخرى يمكن أن تعتبر أولى الظواهر الحقيقية التي تجعلنا نقول بوجود المكان، ونعني بها وجود الجهة: فجهة وفوق و وتحت، تجعلنا نقول قطعاً بان هناك مكاتاً، وأن للمكان صفات خاصة به تجعلنا نضعه كاتناً إلى جانب بقية الكائنات، بل وجوهراً، إن لم يكن أول الجواهر، ما دمنا نجعل النقلة أولى الحركات. فإذا كان المكان شرطاً لهذه الحركة، وما يتوقف على الشيء نفسه فيمكن أن يقال في هذه الحالة: إن المكان هو الموجود الأصلى.

كل هذا إذن يؤذن بوجوب القول بوجود المكان . ولكن تصور المكان نفسه من حيث طبيعته يثير كثيراً من المشاكل، فيجب ان ننظر أولاً في المكان: هل يمكن أن يعتبر جسيًا؟ ونحن إذا قلنا بهذا القول، كما يقتضيه منطق الظواهر التي أشرنا إليها، فإننا نقع حينتذ في تناقض، إذ اننا نقول عن شيء ما: إنه موجود في مكان؛ فكيف يمكن أن نتصور وجود جسمين معاً في مكان واحد ومن جهة هذا، إلى أننا نقول من ناحية أخرى: إن المكان حد أو معطح، والحدود أو السطوح أشياء وهمية في الواقع، لأنها أشياء بجردة يُفترض وجودها في الأشياء، ولا يمكن أن نتجال المكان شيء بجرد وليس جسها \_ كما قلنا \_. وهكذا إن المكان شيء بجرد وليس جسها \_ كما قلنا \_. وهكذا بخبا، والأخر يجعله رابطة أو إضافة، أعني شيئا بجرداً.

وثمة مشكلة ثانية، هي تلك التي أثارها زينون الأيل حيى قال: إذا كان ثمة مكان، فغي أي شيء يوجد هذا المكان؟ وإذا نظرنا الى المكان باعتباره جسا، فكيف نصور في هذه الحالة ببصفة خاصة \_ أن يكون المكان الحاوي لكل الأشباء غير عموى في شيء ما من الأشياء؟ إن هذه مشكلة خطيرة سنجد أن الحلول الكثيرة التي يقدمها لنا أرسطو فيها يتصل بتصور المكان من حيث طبعته، لا يمكن أن تقدم عنها جواباً شافياً. وبعد أن يسرد أرسطو هذه المشاكل وغيرها عا تثيره فكرة المكان، يقول: إن هذه المشاكل وغيرها عا تثيره فكرة المكان، وضعت، إشارة الى الحل الذي يجب أن نتخذه من أجل تصور طبعة المكان الحقيقية.

فلننظر أولا: هل يمكن أن تبطيق فكرة الهيولى والصورة على المكان؟ فنجد أولا أن المكان لا يمكن أن يقال عنه إنه هيولى، لأن المكان حد وسطح، بينها الهيولى وسط بين الحدود أو السطوح، فلا يمكن في هذه الحالة أن يقال عن المكان إنه هيولى، كما لا يمكن أن يقال إنه صورة، إذا اعتبرنا أن الهيولى والصورة لا يمكن أن يوجدا إلا بالنسبة إلى أشياء خاصة، أعني أن لكل شيء هيولاه، ولكل شيء صورته. ولكن المكان هنا شيء مشترك ليس متعلقاً بموجود دون موجود آخر، فلا يمكن أن يقال إذن إنه هيولى أو صورة، لأن شيئاً ما من الأشياء لا يتخذه صفة هيولى أو صورة، لأن شيئاً ما من الأشياء لا يتخذه صفة

أو حالة، أو بعبارة أخرى صورة لشيء. ومن أجل هذا لا نستطيع ان نقول: إن المكان صورة أو هيولى؛ ولكننا نقول باستمرار حينها نتحدث عن المكان: إن شيئاً هذه شيء. فكأن طبيعة المكان في الواقع تتلخص في هذه العبارة: والوجود في، فإذا ما استطعنا أن نحلل فكرة والوجود ف، استطعنا أن نتبين ماهية المكان: إنسا نقول إن المحمول يوجد وفي الموضوع من حيث أن المحمول داخل في مفهوم الموضوع، ونقول عن الموضوع إنه داخل هفي ما صدق المحمول، كما نقول أيضاً عن شيء إنه في الوعاء، أو نقول عن السائس إنه وفي، السياسة؛ بل ونقول أيضاً إن الثغر دق، أيدى الأعداء. فإذا ما بحثنا عن معنى دق، ف هذه الأحوال المختلفة، وجدناها في الواقع ترجع إلى معنيين رئيسيين: المعنى الأول حينها ننظر إلى الشيء ككل دون أجزاء؛ والمعنى الثان حينها منظر إلى الشيء ككل فيه أجزاء. فمثلا، إذا نظرنا إلى دَن خر فإننا نستطيع أولا أن نقول إن الخمر في الدن، وفي هذه الحالة يمكن أن يقال إن الشيء في نفسه، بمعنى أن الشيء قد جُزَّه إلى جزأين، واعتبرنا أحد الجزأين في الآخر. ولكن إذا نظرنا إلى دن الخمر ككل، بصرف النظر عها فيه من أجزاء، فإننا لا نستطيع في ُهذه الحالة أن نقول عن الشيء إنه في نفسه، بل نقول إن الشيء موجود في شيء آخر، أو بعبارة أخرى، نقول إن هناك شيئاً حاوياً للشيء، وإن الآخر وعاء له. فموقف أحد الشيئين بالنسبة إلى الآخر، موقف الوعاء بالنبة للشيء المحوى.

ولكن، هل يحل لنا هذا ما يقوله زينون؟ الواقع أن جواب أرسطو عن هذا جواب مضطرب، فهو يقول إننا يجب في هذه الحالة ألا نفهم من بجرد وجود الحاوي، ضرورة وجود شيء يحوي هذا الحاوي، ويكون هذا الحاوي محوياً بالنسبة إليه، وإنما يكفي فقط - في نظر أرسطو - أن ننظر إلى فكرة الحاوي، دون أن نتصور بالضرورة وجود حاو لهذا الحاوي. وعلى ذلك - وهذا لا يتم الا بالنسبة إلى السياء الأولى أو إلى الكون بأكمله منطيع أن نقول عن المكان في هذه الحالة إنه حاو وليس محوياً.

ويجب ان نفرق في داخل فكرة الاحتواء هذه، بين ما هو مكان بحق، وما هو مكان مشترك. فالمكان بالدقة هو الجهة التي يوجد فيها الشيء بطبيعته، فمثلا النار في

أعلى، والتراب في أسفل: هذا هو المكان الحقيقي بالنسبة إلى كل منها. ولكن حينها نقول مثلا إن الأرض في السهاء بمعنى أن الأرض في المواء، والهواء في السهاء، فالمكان هنا ليس مكاناً طبيعياً حقيقياً، وإنما هو مكان بالاشتراك فحسب.

فإذا نظرنا إلى كل هذه الاعتبارات، وأردنا ان نتبينً طبيعة المكان، وجدنا أن المكان أولاً يجب أن يتصف بصفة أنه وعاء، وهذا الوعاء ينظر إليه باعتباره وعاء فحسب، بمعنى أننا في هذه الحالة نفرق في الشيء بين حاو ومحوى في هذا الحاوي، دون أن يستلزم ذلك بالضرورة وجود شيء خارج الحاوي بوجد فيه. كما يجب من ناحية اخرى الا نقول بالضرورة \_ إن الحاوي وحد المحوى شيشان نحتلفان. وفي هذا يجب أن نفرق بين فكرتين: فكرة التماس وفكرة الاتصال، فالاتصال في هذه الحالة بدل على عدم التفرقة وإن دلّ على الهوية، بينها التماس يقتضى التفرقة، ولا يقتضى بالضرورة عدم كون الشيشين شيئاً واحداً. فاذا ما أخذنا فكرة التماس هذه وطبقناها على والوجود في، وجدنا أننا نستطيع أن نميز المكان عن الشيء المحوى في المكان. ولكن هذا التمييز ليس معناه الهوية بين حد المحوى وحد الحاوى الذي هو المكان في هذه الحالة. ولذا نستطيع نهائياً أن نحد المكان بأنه والسطح الباطن من الجرم الحاوي، المماس للسطح الظاهر للجسم المحويء. وهذا هو تعريف المكان في الصيغة التي نجدها عند الفلاسفة المسلمين.

أما التعريف الأرستطالي الصرف، أي الذي نجده في كتب أرسطو نقسه فهو أن المكان وهو الحد اللامتحرك المباشر للحاويه. ويقصد بصفة اللامتحرك هنا، أنه لا يتحرك بحب الحركة الموجودة في الأشياء، أعني \_ وهذا يحل مشكلة من المشاكل التي تشرها فكرة المكان \_ أن المكان لا يزداد بازدياد الشيء. ففي حركة الزيادة لا زيادة في المكان، إذ لا تغير فيه. ويقصد بقوله والمباشره أنه في هذه الحالة عماس وليس متصلا، حتى يمكن أن يميز بين حاو وعوي. وفكرة والمباشره هذه، هي ما عُبر عنه في التعريف العربي بكلمة والباطن».

وبهذا التعريف يظن أرسطو أنه فسر طبيعة المكان الحقيقية. ولكن هناك كثيراً من المشاكل لا زالت باقية بدون حل. فمشكلة زينون ـ مثلا ـ لا تزال ـ كها رأينا ـ

تتطلب حلا وهناك مشكلة أخرى يمكن أن تعتبر الزامأ على مذهب أرسطو نفسه في الحركة، فإن أرسطو يقول بصراحة إن السهاء الأولى تتحرك، ومهما يكن تصورنا لهذه الحركة، فإنها لا بد أن تقتضى \_ بحسب مذهبه نفسه \_ انفصال الشيء المتحرك عن مكان، فكيف يمكن الأرسطو أن يقول عن المكان إنه متناه، وليس بعد السهاء الأولى مكان، مع أنه يقول بأن هذه السهاء الأولى تتحرك؟ الواقع أن أقوال أرسطو في هذا الصدد مثار لكثير من النقد، نظراً لما فيها من تناقض. وهذا التناقض يرجع إلى فكرة اللامتناهي التي أشرنا إلى أن أرسطو قد أنكرها إنكاراً تاماً من حيث وجودها بالفعل. كما يلاحظ من ناحية أخرى، أن أرسطو كان حسياً واقعياً أكثر مما يجب، فلم يستطع أن بتصور المكان تصوراً ذاتباً صادراً صدوراً قبلياً، كما سيفعل كُنْت بعد ذلك بزمن طويل، ولم يستطع كذلك أن ينظر إلى المكان باعتباره روابطُ أو حدوداً، حتى ينظر إليه نظرة أقرب إلى التجريد. بل كان واقعياً حسياً، ولو أنه اضطر إلى أن يُحْرِج عن المكان فكرة الجسمية، عما يجعل في أقواله كثيراً من الناقض.

الخلاء: وبعد فكرة المكان، ننتقل إلى فكرة الخلاء، فنجد أن هناك دلائل تدل قطعاً على وجود الخلاء، فالحركة في المكان تستلزم بالضرورة وجود الخلاء؛ فضلا عن أن هناك ظاهرة مشاهدة تقتضي القول به أيضاً، وهي أننا لو صببنا ماء في إناء به رماد، فإننا تجد أن حجم الإناء لا يزداد بصب الماء، فهذا يؤذن بأن هناك خلاء قد ملى، بالماء، حتى يمكن أن يقال إن حجم الشيء لم يزد ولكن أرسطو ينكر الخلاء إنكاراً تاماً، فيقول أولا إن الحركة تتم بأن يطرد جسم جسما أخر، ولا تتم بأن ينتقل الشيء من مكان ملاء إلى مكان خلاء. هذا إلى أن فكرة الخلاء نفسها تعين فيه للجهة \_ فإن الشيء المتحرك لا يعرف أين يتجه، وعل هذا لا يستطيع التحرك، فالقول بالخلاء إذن يؤذن أيضاً بعدم الحركة.

ويضاف إلى هاتين الحجنين حجنان أخريان، لهما من الشهرة على حد تعبير هملان بقدر ما هما خاطئتان: الحجة الأولى تقول إن الأجسام تتحرك بحسب سرعة تختلف تبعاً للثقل، فالأجسام الثقيلة تهبط بسرعة أكبر مما تهبط به الأجسام الخقيفة، وذلك لأن السرعة والبطء عابط به الأجسام الخقيفة، وذلك لأن السرعة والبطء

يتوقفان على المقاومة التي تُبدى للشيء من جانب المكان الموجود فيه. فإذا كان الخلاء خالياً من المقاومة، فمعنى الموجود فيه. فإذا كان الحجة الأولى \_ أن الثقيل والخفيف يسقطان معاً في وقت واحد. والحجة الثانية تقول إنه إذا كانت السرعة تتوقف على المقاومة، وكانت المقاومة في الحلاء معدومة، فيجب أن يقال في هذه اخالة إن الجسم يبط أو يسير بسرعة لا متناهبة، وبما أن السرعة اللامتناهية مستحيلة فالشرط الذي تقوم عليه هذه الحركة مستحيل، مستحيلة فالشرط الذي تقوم عليه هذه الحركة مستحيل، أمني ان الحجل الحجين المتين يقوم الحطا فيها على جهل طريق هاتين المحتين المتين يقوم الحطا فيها على جهل أرسطو بفكرة الكتلة \_ مما سبتين بعد، خصوصاً على يذ الملاء و فالر وجود ملاء مستمر

المزمان: وبعد هذا يتحدث أرسطو عن فكرة الزمان. والزمان قد يبدو لنا حينا تنظر إليه أول الأمر، أنه ليس له وجود: فنائضي قد فات، والمستقبل آت، والحاضر لا يمكن تثبيته، واللحظة نفسها ـ أو الأن ـ طرف موهوم بين ماض ذهب، ومستقبل لم يوجد بعد. كما أن الزمان لا يمكن تثبيته، لأنه يفقد حينذ طابعه الجوهري، الزمان لا يمكن تثبيته، لأنه يفقد حينذ طابعه الجوهري، متاوقة ـ على حد التعبير العربي ـ ، فمن هذا يبدو لأول مساوقة ـ على حد التعبير العربي ـ ، فمن هذا يبدو لأول وهلة أن الزمان غير موجود. ولكن ليس معنى هذا في الواقع أن الزمان عدم، فهو موجود يفترضه الحس، لأن الحركة تفترضه. وهنا تلاحظ أن الناس حينيا ينظرون إلى الزمان، ينظرون إليه باعتباره حركة، ولكن هل هو في الزمان، ينظرون إليه باعتباره حركة، ولكن هل هو في الزماق كذلك؟

لا يمكن أن يقال عن الزمان إنه حركة، وذلك أولا لأن كل حركة مشروطة بمتحرك، وبحب طبيعة المتحرك تكون طبيعة المخركة. ولكن الزمان واحد، فكيف يمكن إذ أن يقال إنه حركة؟ هذا إلى أن الزمان لا يمكن أن يكون فلك الكون، إذ أن معنى هذا أيضاً أنه إذا وجدت عدة أفلاك، وجدت بالتالي عدة أزمنة، والزمان واحد، فهذا ليس بصحيع ويلاحظ ثانياً أن الزمان لا يمكن أن يكون حركة، لأن في الحركة اختلافاً، بينها الزمان راتب، فكيف يمكن إذن أن يكون الزمان حركة مع هذا الاختلاف؟ ليس الزمان إذن حركة؛ ومع ذلك، فليس معنى هذا أيضاً أن الزمان لا صلة له بالحركة. وأصدق

شاهد على هذا هؤلاء الذين أقاموا نياماً في كهف سرديس، فإنهم حينها استيقظوا بعد مرور مدة طويلة من الزمان، لم يشعروا بأن ثمة زمناً قد مر بين اللحظة التي بدأ فيها نومهم وبين اللحظة التي استيقظوا فيها، فمعنى هذا أن عدم شعورهم بالحركة قد أداهم إلى القول بعدم وجود زمان، فكأن الزمان إذن مرتبط بالحركة.

فعلينا إذن أن نحدد ماهية هذا الارتباط بين الزمان وبين الحركة، فنقول أولا: إن الزمان، بمعنى من المعانى، حركة. ومع ذلك فهذا تعبير غامض، فلنوضح هذا المعنى الذي يقال ـ على نحوه ـ إن الزمان حركة، وذلك بمكن أن يتم بالاستعانة بفكرة الامتداد، فإن الحركة تتوقف على الامتداد، فاذا كان الزمان هو الأخر حركة، فهو بدوره بتوقف على ما تتوقف عليه، أعنى أنه يتوقف كذلك على الامتداد. ونحن نلاحظ في الامتداد أنه متصل، وبالتالي فإن الحركة منصلة، وعلى ذلك يكون الزمان المتوقف على الحركة متصلا كذلك. وعكن بالاستعانة بفكرة الامتداد أن يستخلص أمر آخر: ذلك أن فكرة الامتداد تدل دائيًا على أمام وخلف، وهذا الوصف ينتقل أيضاً إلى الزمان من حيث هو حركة، فيقال إن في الزمان ما هو وأمام، وما هو وخلف، فإذا عبرنا عن هذا بعبارة أخرى قلنا إنه لما كانت الحركة تقتضى دائيًا المرور بأدوار، أي أن فكرة التغير معناها أن وجهأ يسمى الصبورة يتلو وجهأ آخير يسمى الصورة السابقة، ونحن في الحركة نميز عدة أوجه متتالية أحدها متقدم والأخر متأخر أو لاحق؛ فإن الزمان ـ إذا طبقنا عليه هذا التمييز . بحتوى على متقدم ومتأخر في الحركة، لأنه يمثل تتالياً بين أوجه متعددة في التغير، فينتج له من هذا كله، تعريف للزمان بأنه ومقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخره.

وهنا يجب أن يوضح معنى هذا التعريف بالدقة، فيلاحظ أولا أن قولنا ومقداره ينشأ من أننا غيز بين عدة أوجه في الحركة يتلو الواحد منها الآخر. فلها كانت هذه الأوجه في الواقع منظوراً إليها من ناحية الكم، وكان كل تمييز بين أجزاه كم ما، يعتبر عدداً ومقدراً، فإن الزمان الذي يقاس به عدد أو أوجه الحركات المتتالية يسمى إذن مقداراً. وهو مقدارً للحركة لأن الذي يقيس الحركة هو الزمان \_ في هذه الحالة \_؛ وهنا نلاحظ أن المقدار يجب ألا يفهم \_ في حالة الزمان \_ بمعنى أنه المقدار المعدود، أو

الشيء المعدود، وإنما بمعنى المقدار المحدد أو العدد المعدد. وتنظر إلى الزمان باعتباره شيئاً يُعدّد هذه الأوجه في حالة كونها معدّدة، بمعنى أن وجود الحركات في الزمان مقدار للحركة، أي مقياس لأوجهها. وهذه الأوجه ينظر إليها، لا من ناحية وجودها بعضها إلى جانب بعض، ولكن من حيث تناليها، أي من حيث وجود الواحد بعد الآخر، ولحذا فإننا في هذه الأوجه المختلفة للحركات بين سابق ولاحق، أو بين متقدم ومتأخر \_ بحسب ما في هذا التعريف \_ لذلك كله كان الزمان مقداراً، أي شيئاً يُعدّ الحركة أي أوجه الحركة، بحسب المتقدم والمتأخر، أي اعتبار كون هذه الأوجه يتلو بعضها بعضاً.

وثمة مسألة اخرى من المسائل الرئيسية جداً في بحثنا في الزمان، وهي مسألة عني أرسطو بأن يثيرها، ونعني بها الصلة بين النفس وبين الزمان. فهل يمكن أن يوجد الزمان دون نفس تعد هذا الزمان؟ هنا يقول أرسطو إنه لا وجود للزمان إلا إذا وجدت النفس، لأن المعدود لا يوجد ـ حالة كونه معدوداً \_ إلا إذا وُجِذ العاد. فبدون وجود النفس إذن لا يوجد الزمان.

فلننظر نظرة إجمالية إلى ما يقوله أرسطو عن الزمان، خصوصاً فيها يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، فنقول أولا إن الطابع الرئيسي البارز المميز لفكرة الزمان عند أرسطو أنه يجعل من هذا الزمان شيئاً قائبًا على أساس المكان، إذ قد وجدنا أن أرسطو يحاول أن يستخلص صفات الزمان ابتداء. من صفات الامتداد أو المكان، ولهذا جاءت الصورة التي أعطاها للزمان صورة مادية آلية قد سلبت النزمان كل حبوية. ولهذا فالواقع أن الزمان الأرستطالي زمان الساعات، أو هو زمان آلي، قبد نظر اليه من ناحية الامتداد والمكان. هذا من ناحية الطبيعة العامة للزمان، وأما من ناحية طبيعة الوجود الخاصة بهذا الزمان، فإننا نجد أن موقف أرسطو هنا موقف وهجين، قد جمع بين النظرة الذاتية للزمان، والنظرة الواقعية الموضوعية له، فلا نستطيع أن نقول عن فكرة الزمان عند أرسطو \_ كها قد يُستخلص من أقواله أو يُلزم عليها ـ إنها كفكرة الزمان عند. أفلاطون، عبارة عن مقدار حركة الفلك فحسب، لأن أرسطو يتحدث عن الزمان باعتبار أنه لا يوجد إلا بوجود النفس العادّة العاقلة. ومعنى هذا أن هنا نظرة ذاتية ـ وإن كان هذا في الواقع إلزاماً أكثر من أن يكون قولا صريحاً

قاله أرسطو ـ لأن أرسطو يجعل الزمان في هذه الحالة متوقفاً في وجوده على النفس أو الذات. إلا أنه يجب ألا نعتبر هذه الخلاق الذاتية نظرة ذاتية خالصة، لأن أرسطو هنا يجعل الزمان متوقفاً على الحركة، والحركة تتوقف على الامتداد أي المادة. ومعنى هذا أن أرسطو يعطي للزمان هنا شيئاً من الوجود الواقعي في الخارج، أي أن للزمان وجوداً موضوعياً لذلك. فكأن نظرية أرسطو في الزمان تترجع إذن بين النظرة الذاتية الخالصة، وبين النظرة الموضوعية أو الواقعية. ومن أجل هذا قلنا إن تصوره للزمان تصوره هجين.

ونحن نميل \_ على الرغم مما حاول أن يذهب إليه المؤرخون المثاليون الذين كتبوا عن أرسطو مثل هملان \_ إلى أن ننظر إلى الزمان الأرستطالي باعتبار أن الناحية الموضوعية فيه تطغى طفياناً عظيها على الناحية المذاتية. ولهذا نرى من الواجب أن نميز تمييزاً دقيقاً بين نظرة أرسطو إلى الزمان، وبين النظرة الحديثة إليه، باعتباره إطاراً للعقل فحسب، ولا وجود له في الخارج، كها سيقول كنت بعد ذلك زمان طويل.

المعالم: بعد هذه المقدمات الممهدة للطبيعيات، نستطيع أن ننتقل إلى دراسة هذا العالم الذي افترضناه منذ البده، ولم نبحث فيه بعد؛ خصوصاً وقد عرفنا المحرك الأرل. فنقول أولا إن العالم عند أرسطو ينقسم إلى قسمين، وأساس التقسيم هو فلك القمر، فهناك أولا ما فوق فلك القمر، أي الأرض وما حولها. وكلا العالمين متمايز تمام التمايز، فالعالم الأول وهو الذي فوق فلك القمر، أو العالم الأعلى ـ يمتاز بأنه لا يوجد فيه كون ولا فساد، بينيا العالم الثاني ـ وهو ما تحت فلك القمر ـ يسوده الكون والفساد، إلى جانب ما هنالك من صفات أخرى سنفصل القول فيها على حدة.

أما العالم الذي فوق فلك القمر، فهو عالم الكواكب. ولكي نبين المادة التي يتركب منها هذا العالم يجب أن نتخذ المنهج التالي، الذي ذكره أرسطو في الفصلين الأول والشاني من المقالمة الأولى من كتاب والسهاء. وخلاصة هذاالمنهج أن نعين المادة تبعاً للحركة. فيلاحظ أولاً أن كل جسم طبيعي له طبيعة، ويلاحظ ثانياً أن الأجسام تنقسم بحسب الحركات. فإذا ما نظرنا إلى

العالم الأعلى أو العلوي، وجدنا أولاً أن الحركة الوحيدة التي توجد فيه هي الحركة البيطة، وهذه الحركة البيطة إما أن تكون الحركة الدائرية أو الحركة المستقيمة، وتبعاً لهذا ستنقسم الحركات بوجه عام إلى حركات بسيطة وأخرى مركبة. والحركات البيطة هي وحدها التي توجد في العالم العلوي.

فلنبحث إذن عن مادة تصلح لأن تكون موضوعاً للحركة البيطة، فإذا كانت الحركة البسيطة الدائرية أزلية أبدية، وكان تحرك الأفلاك السماوية والكواكب سذه الحركة، فإن المادة التي نشترطها في هذه الحالة ستكون مادة لا تحتمل من بين جميع الحركات الممكنة غير الحركة المكانية. ولكى نضمن الأزلية والأبدية، في هذه الحالة، للأشياء المتحركة بهذه الحركة، فلا بد أن تكون هي الأخرى خالبة من كل تضاد، فهذه المادة هي وحدها مادة الأفلاك والكواكب. وهذه الأشياء ـ وحدها كذلك، يجب أن تكون والأثيرة. ويلاحظ أرسطو أن هذه الكلمة αιθηρ ليست مأخوذة من الفعل عشق بعني يحرق ـ إذ لا صلة مطلقاً بين الأثر وبين النار \_ وإنما هي مأخوذة من الكلمتين: aa + bav ، أي يسير باستمرار. وهذا الأثير لما لم يكن فيه أضداد، فإنه لا يقبل حركة الاستحالة، كما لا يقبل مطلقاً حركة الكون والفساد، ولا يقبل حركة الزيادة والنقصان، وإنما يقبل حركة واحدة فحسب، هي الحركة المكانية. وهو لا يقبل أي نوع كان من الحركة المكانية، وإنما يقبل فقط الحركة الدائرية. فالكواكب إذن تتركب من مادة الأثير.

ويصف أرسطو هذه الكواكب بأنها حية، لأن لها حياة (زوئيه) ولها فعل، بل هي أكثر حياة من الإنسان، وهي تنعم بهذه الحياة التي تحياها كها ينعم الإنسان، وبدرجة أعظم بكثير. كها أن لها طبيعة. إلا أن هذا القول يثير عدة مشاكل، أهمها مشكلتان: الأولى خاصة بماهية هذه الطبيعة، إذ يلاحظ أن أرسطو يضيف إلى كل كوكب فلكاً معه، ولهذا الفلك نفس، فها الصلة إذن بين النفس وبين الطبيعة؟ وأيتها المحرك في الواقع: عقل الفلك أو طبيعة الكواكب؟ يمكن أن تحل هذه المسألة بأن يقال إن المحرك الحقيقي في الواقع هو عقل الفلك، أما الطبيعة فلا تشارك فقط في حركة العقل، أما الطبيعة فلا تحرك، وإنما تشارك فقط في حركة العقل، كها تشارك العين في حياة النفس الحاسة. وثمة مشكلة أخرى، هي مشكلة

نوع الحركة التي تصدر في هذه الحالة. فإنه يشاهد أن النفس في الإنسان مثلاً لا تأتي بحركات طبيعية باستمرار، بل تستطيع أيضاً أن تأتي بحركات قشرية، فكيف يمكن إذن أن يكون نوع الحركة في هذه الحالة ؟ هل تكون الحركة طبيعية صرفة، فتكون حينئذ صادرة عن الطبيعة وحدها، أو يمكن أن تكون أيضاً قسرية، وحينشذ تصدر عن النفس؟ الحل الذي يمكن أن يقال هو الذي يُرد في الشرح المنسوب إلى الإسكندر، على أساس تلك الفكرة المستخدمة لحل كل صعوبة، ونعني بها فكرة القوة والفعل، فيقول صاحب هذا الشرح، إن الطبيعة في هذه الحالة بالقوة وليست بالفعل، فيا الفعل، فيقول وليست بالفعل، وأما الذي يمرك بالفعل فهو النفس.

وينصل جذا أيضاً مشكلة عقول الكواكب من حبث صلتها بالمحرك الأول، وقد بيُّنا بوضوح مدى هذه المشكلة، والتفسير التاريخي الذي يجب أن تحل على أساسه ، فلا نعود إليها، بل ننتقل مباشرة إلى العالم السفل، لكى نحدُّد أولًا طبيعة المادة التي يتكوَّن منها هذا العالم. فيلاحظ أولاً أن هذا العالم هو عالم الكون والفساد، وأرسطو ينكر إنكاراً تاماً أن تكون هناك حركات مخالفة للطبيعة في العالم العلوي، وإنما كل شيء في هذا العالم يجري بحسب النظام. أما العالم السفلي فإنه لما كانت فيه المادة \_ والمادة طائفة من الممكنات، والممكنات متعدِّدة، والدوافع إلى إظهارها إلى الفعل متعددة كذلك \_ فمن هنا ينشأ الأضطراب الشنيع في هذا العالم السفل، أما العالم العلوي، فإنه لما كان خالياً من المادة القابلة للممكنات، فإنه لا يوجد فيه إلا النظام باستمرار. والصفة الثانية التي يمتاز بها هذا العالم السفيل، أنه ينقسم إلى نوعين من الكائنات: كاثنات حية، وأخرى لبس فيها حياة.

فلنبدأ بهذا النوع الأخير، أي الكائنات اللاحية، وهذا النوع بدوره ينقسم إلى قسمين: بسائط، ومركبات. وأرسطو يلجأ من أجل تعين البسائط إلى نفس المنهع الذي لجأ إليه من قبل من أجل تمين مادة الأفلاك والكواكب، فيقول إن الحركة إما أن تكون إلى أعل أو إلى أسفل، أي بحسب الخفة والثقبل. فالبسائط هي أولاً الثقيل، وهو التراب ؛ والخفيف، وهو النار؛ وهناك حالة بَينْ بَينْ، بأن يكون هناك قرب من الثقل أو قرب من الخفة، ولذا كان هناك نوعان آخران من البسائط: هما القريب من الخفيف وهو الماء، والقريب من الخفيف وهو

الهواه. وبهذا تكون البسائط أربعة: التراب والنار والماء والهواء.

وهناك طريقة أخرى لتعيين هذه العناصر، وذلك على أساس النظر في الكيفيات، بأن نقول إن الإحساس يرجم في النهاية \_ على أقل تقدير \_ إلى حاسة اللمس، لأن هذه الحاسّة أولى الحواس؛ وهذه الحاسة تميز أولاً بين الحار والبارد، ثم تميز ثانياً بين ما هو قريب من كليهها، فتميز كذلك بين اليابس والرطب، فمهما جمنا هذه الكيفيات بعضها مع بعض، وركبناها، أي تركيب ـ وكل التركيبات الممكنة لا تزيد عن ستة عشر، يسقط منها ما هو في الواقع تركيبٌ واحد، واختُلف فقط في ذكر الأول أو الثاني، الواحد قبل الآخر، ويسقط منها أيضًا ما هو جمع لأضداد \_ فإن النتيجة النهائية أن يتبُّقي أربعة تركيبات هي الكيفيات الرئيسة من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، فينتج لدينا حينذ أربعة عناصر أولية رئيسية، وهذه العناصر هي العناصر الأربعة: الماء والتراب والهواء والنار، اثنان منها سلبّان، والآخران إيجابيان، فالحارّ والبارد إيجابيان لأنها فاعلان، بينها اليابس والرطب سلبيان لأنهها منفعلان، ويمكن أن يتحول الواحد إلى الآخر. وذلك لأن كل واحد بحتوي ضدأ واحداً آخر على الأقل، فيمكن أن يستحيل إليه. ولكن لا يمكن إرجاع هذه العناصر الأربعة، أو هذه الكيفيات الأربع الرئيسية، إلى أبسط منها. فهي البسائط الأولى التي ينحلّ إليها كل شيء آخر، ولا تنحل هي ـ بدورها ـ إلى أي شيء.

وبعد أن حددنا هذه السائط ، نستطيع أن نحدد المركبات. ولن ندخل في تفصيل ما يذكره أرسطو عن المركبات لأن الكلام في هذا يطول، وهو يخرج بنا عها نحن بصدده. ولكننا سننظر نظرة إجمالية عامة إلى الصفة الرئيسية للمركب كها نظر إليه أرسطو. وهنا نجد أرسطو يقول: إن صورة المركب غير صورة ما يتركب منه، أعني أن الأجزاء لا تكون موجودة في المركب بالفعل، وإنما بالقوة نحسب، لأنها لهست محققة لصورتها، وإنما تحقق صورة أخرى جديدة، وهذه الصورة الجديدة ليست صورة أي واحد من الأجزاء على حدة، بل هي صورة المركب المتمايزة تمام التمايز، أعني أن أرسطو هنا حينها يتحدث عن المركب، يتحدث عها الخليط.

وبعد هذا يبحث في الطريقة التي تنشأ بها الحركات،

أرسطوطاليس أرسطوطاليس

كما يبحث في الكون والفساد بالنسبة إلى الأشياء الموجودة في العالم الذي تحت فلك القمر. وهذه الأبحاث الجزئية تمتاز بالطابع الغلمي الموجود بها كلها. فأرسطو يعتمد فيها على التجربة والمشاهدة، أكثر من اعتماده على الاستدلال والبرهان الجدلي. وعلى الرغم من أن كثيراً عما يقوله هنا خاطىء، فإن كثيراً من الأشياء التي يذكرها كان لها مع ذلك أثر كبير جداً في العصور التالية، حتى ابتداء عصر النهضة والعصر الحديث.

فإذا ما انتقلنا من هذا القسم الأول: قسم الكائنات اللاحية إلى قسم الكائنات الحية، وجدنا أرسطو يعرف الحياة تعريفاً عاماً بأن يقول: إنها دصفة للموجود بها يتغذى وينمو وينقص بنفسه. ولما كان النمو في الواقع يقتضى الاستحالة، فيمكن إرجاع الصفة الرئيسية للحياة إلى فكرة التغذي بالذات، ولهذا فإن أرسطو يجعل الصفة الرئيسية الأولى للكائن الحي أنه مغتذ بنفسه. إلا أنه يجب أن يلاحظ مع ذلك أن الحياة ليس معناها التغذي فحسب، وإنما التغذي يفترض دائهًا وجود علة فاعلة، بها يتم هذا الفعل، وهذه العلة الفاعلة لها من القوة ـ بمعنى القدرة . أكثر عما للصورة الموجّهة عند كلود برنار. فهذه القوة التي يتمُّ بها التغذي معناها أن الجسم لا بد أن يكون ذا قوة، بمعنى أنه ذو نفس. فالأصل في الكائن الحي ـ في الواقع ـ إنه الكائن ذو النفس؛ ومن هنا يشاهد أن أرسطو كان يقول بمذهب أن كل شيء ذو نفس، فيها يتصل بالكائنات الحية على أقل تقدير، فمذهبه في الواقع مذهب مناصر لفكرة وجود النفس باعتبارها أصل الحياة.

وبعد أن بين أرسطو الصفة الأساسية للكائن الحية على وهي أنه ذو نفس \_ ، يقوم بالبحث في الكائنات الحية على هذا الأساس. فيقبول أولاً إن الكائنات الحية مستفلة بعضها عن بعض؛ فأرسطو لا يقول بفكرة التطور من الأقل تفاضلاً إلى الأكثر تفاضلاً وهي الفكرة التي قال بها أنبا ذوقليس؛ وإنما يقول بأن الحياة تنشأ في الأغلب والأعم عضو عضر عن طريق اجتماع مادة وصورة، والمادة هي عضو التأنيث، والصورة هي عضو التذكير. والاختلاف بين الملذكر والمؤنث في الولادة والتكاثر هو في أن عضو التذكير عضو يدل على الكمال وعلى الفعل، بينها عضو التأنيث يدل على النقص والانفعال، ويتم التكاثر باجتماع عضو التذكير مع عضو التأنيث بحسب أحوال الكائنات الحية.

غَإِذَا كَانَ فَعَلَ عَضُو التَّذَكِرِ كَامَلًا تَامًا، فَفِي هَذَهِ الحَالَةُ يكونَ المُولُودُ ذَكراً، وإذَا كَانَ نَاقَصاً كَانَ المُولُودُ أَنْثَى.

هذا هو التكاثر أو التولد العام؛ ولكن قد يحدث أحياناً أن تنشأ بعض الأشياه بالبداء (أو التولد التلقائي)؛ والأشياء التي تتكاثر بالبداء، تنشأ عن تعفى. أما فيها عدا ذلك، فإن كل مولود ينشأ عن شيء يشابهه مسمى باسمه. فالإنسان يلد الإنسان، والحيوان يلد الحيوان، ومكذا. ولو أنه \_ في كل حالة \_ العلة الفاعلة والمادة، ختلفة.

ثم يتابع أرسطو أبحاثه في هذا الباب، ويأتي بنتائج لها أهمية كبرى من ناحية علم الحياة، ويكفى أن نعرض للمنهج الرئيسي الذي اتخذه في دراسته للكائنات الحية، فنجد أن المنهج يقوم أولاً على تفرقته المشهورة بين الأجزاء الحية المتجانسة ὁμοιομερῆ والأجزاء الحية اللامتجانسة روات كسانت التي الله عن التي التي التي التي التي التي الت أجزاؤها واحدة أي من جنس واحد، والأخرى هي التي إذا جُزئت كانت أجزاؤها من أنواع مختلفة، فمثلًا الدم أو اللحم يعتبر متجانساً، لأن أي جزء أخذته بساوي في الجنس والنوع أي جزء آخر، بينها النوجه مشلاً غير متجانس، لأنَّ أجزاه، مختلفة. وهذه التفرقة الرئيسية قريبة جداً من التفرقة التي يقول بها علم الحياة الحديث بين الانسجة والأعضاء. فالأنسجة تقابل الأشياء المتجانسة، والأعضاء تقابل الأشياء اللامتجانسة، لأن من خصائص التعضى اختلاف الأجزاء من حيث النوع مع اتفاقها في أداء وظيفة واحدة. وبهذا وضع أرسطو الأساس لتفرقة رئيسية في علم الحياة ونعني بها التفرقة بين علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء.

وثمة تفرقة أخرى هامة كذلك ـ أو بتعبير أدق ـ منهج آخر استخدمه أرسطو في بيان وظائف وأعضاء الكائنات الحية، وهو منهج التماثل. ويقصد بالتماثل اتفاق أنواع الحيوان المختلفة في الصورة العامة للوظائف أو للأعضاء، ثم قيام بعض الأعضاء بوظائف بعض الأجزاء الأحرى، فيلاحظ مثلاً أن الحياشيم الصدرية في السمك تقابل الرئة في الإنسان، والحرطوم في الفيل يقابل اليد في الإنسان، وصورة الجمجمة عند الإنسان تشابه مع صورة الجمجمة عند الإنسان تشابه مع صورة الجمجمة عند السمك؛ وهكذا نجد باستمرار تماثلاً وتناسباً بين أنواع الحيوان المختلفة بعضها مع بعضها.

ويستمر أرسطو طويلاً في بيان هذا التماثل. إلا أنه يلاحظ هنا أن أرسطو لم يفرق في داخل هذه المماثلة \_ كها نفرق نحن اليوم ابتداء من كوفييه \_ بين التماثل والتوافق. فالتماثل تناسب في الوظائف بين الكائنات بعضها وبعض والتوافق تناسب في صورة الأعضاء بعضها مع بعض. فمثلا يعتبر بين الرئة في الانسان، والخياشيم في السمك، تماثل، وبين الزعانف في السمك، والأجنحة في الطير، والأرجل في الانسان، توافق، من حيث أن هذه الأعضاء يناظر بعضها بعضاً. فإن المماثلة عند أرسطو تشمل كلاً من التماثل والتوافق.

ثم يفسم أرسطو الكائنات الحية إلى مرانب، وتبعاً لهذا يقسمها إلى ثلاثة أجناس رئيسية: النبات والحيوان والإنسان، وتتدرج تصاعدياً بحسب وظائف النفس في كل من هذه الأجناس، فالنبات يمتاز أولاً بأنه يتغذى وينمو ولكنه لا يتحرك، ثم إن أي جزء أخذته بمكن أن يفصل عن الآخر مع بقاء الحياة كيا هي ـ كيا هو واضح في التعقيل أو في التطعيم ـ أي أن النبات أقرب ما يكون إلى الخليط منه إلى المركب الحي الصحيح، إذ في الحيوان نجد أن الجزء الذي يزول عنه لا يمكن أن بحيا مستقلًا بذاته، ويتصف النبات كذلك بأنه لا توجد فيه إرادة، ولا أي شيء من القوى العاقلة. ونتيجة هذا كله أن التفاضل في النبات على درجة ساذَجة جداً، بينها الحال على العكس من ذلك في الحيوان: إذ نجد الحيوان \_ نظراً إلى أنه يجمع إلى جانب التغذى والنمو. الحركة والإحــاس، بــل وَايضاً الخيال والذاكرة \_ أكثر تفاضلًا من النبات. كما أنه يلاحظ بالنسبة إلى التكاثر أن عضوي التكاثر في النبات معاً، أي في نبتة واحدة، بينها عضوا التكاثر في الحيوان ليسا في فرد واحد، وإنما يكون هناك فردان أحدهما فاعل إيجابي عن طريق السائل المنوي، والأخر منفعل سلبي، عن طريق دم الطُّمْث، فهذا اختلاف واضح في طريَّقة التكاثر بـين النبات والحيوان. كما أن الحيوان بمناز بالحركة، ولو أن بعضاً من الحيوان يبدو وكأنه نبات، كما هي الحال في المحار أو الحيوانات الصدفية، التي يظهر أن حركتها تكاد تكون معدومة. هذا إلى أن الحيوان بمتاز بخاصة رئيسية تميزه من النبات، وهي قيام الأعضاء في مكانها الطبيعي، فمشلًا يلاحظ في النبات أن الفم في أسفل والموضع الطبيعي أن يكون في أعلى، وهذا ظاهر في الحيوان ،

فالنبات إذن مقلوب الوضع في الواقع. هذا إلى أن النبات لا يعرف النوم، بينها الحيوان ينام، أو يمكن أن يقال عن النبات إنه في نوم. مستمر ولا يعرف اليقظة؛ أما الحيوان فيتراوح بين اليقظة وبين النوم.

وقبل أن نتحدث عن النفس الإنسانية بكل أنواعها، يجدر بنا أن نتحدث عن تصنيف أرسطو للحيوان والنبات، فنجد أن هذا التصنيف \_ كها يظهر من كتبه \_ يُرجع المملكة الحيوانية إلى ٤٩٩ فصيلة. إلا أن هذا التقسيم \_ وإن كان المبدأ الذي يقوم عليه لا يزال ذا قيمة \_ ليس تقسيمًا جيداً، فالمبدأ الذي يقوم عليه هو وجود الدم أو عدم وجوده، وثانياً على أساس الوسط الذي يوجد فيه. وهذا المبدأ في التقسيم \_ وإن كان جيداً \_ فإن أرسطو قد خلط كثيراً بين أنواع الحيوان والنبات، حتى إننا لا نكاد نجد تمييزاً واضحاً بينها وبين بعض، على أساس صفات رثيسية تميزها، ، كها هي الحال في تصنيف رجل مثل لِنَّيه . كها يتحدث أرسطو أيضاً عن موت الحيوان فيقول: إن هذا الموت ملازم لحياته، لأن العالم الذي يوجد فيه هو عالم الكون والفساد، وهو خاضع لهذا النوع من الحركة، خضوع غيره من الأشياء الموجودة تحتُّ فلك القمر. ويلاحظ على مذهب أرسطو في الحياة بوجه عام أنه مذهب حيوى إلى حد كبير، وأنه ينفي كثيراً أو دائيًا كلِّ تفسير فيزيائي كيمياوي للظواهر الخاصة بالحياة، وإن كنا نراه أحياناً يتحدث عن بعض الوظائف الحيوية وكأنه يفسرها على أساس فيزيائي وكيمياوي، حينها نبراه مثلًا يفسير الهضم على أنه احتراق، وتبعاً لهذا يقول بوجود حرارة يسميها والحرارة الحيوانية، كما يلاحظ ثانياً على مذهب أرسطو في الحياة أنه مذهب غائى يحاول دائبًا أن يجعل لكل عضو غاية، ولكل كاثن في الحياة غاية. وعن طريق فكرة الغائية، نجده دائمًا بحاول أن يفسر الأوضاع والوظائف الخاصة بأعضاء الكائن الحيء وهو لهذا قريب الشبه جداً 'بكلود برنار في فكرة والصور الموجِّهة، ومن دريش الذي يقول أيضاً بوجود صورة غائبة في الكائنات الحة.

## النفسس

لم تتكون الفلسفة التصورية عند اليونان إلا ابتداء من سقراط، حين استطاع أن يكتشف وجوداً آخر غير الموجود الحدين أعني وجود

التصوّرات. فإن الأقدمين لم يكونوا يقولون بوجود آخر غير هذا الوجود الحسيّ، فلم يكتشفوا إذن طبيعة هذا النوع الجديد من الوجود. ولكن سقراط مع ذلك ـ ولو أنه استطاع لأول مرة أن يميز هذا الوجود غير المحسوس الصرف \_ لم يستطع أن يحدد ماهية هذا النوع الجديد من الوجود، وكذلك الحال بالنبة لأفلاطون. فعل الرغم من كل تلك المحاولات التي قام بها أفلاطون من أجل تمييز الوجود التصوري وإعطائه حق المواطن، بحيث يصبح وجود التصورات متميزاً من وجود المحسوسات، فإنه كان لا يزال حسباً إلى حد بعيد، فلم يستطع أن يميز بوضوح حقيقة هذا الوجود. فجاء أرسطو وجعل لهذا الوجود التصوري المقام الأول، وبينّ خصائصه وحدُّد طبيعت، خصوصاً فيها يتصل بالوجود الحسى، ونجد هذا مراراً خصوصاً في محاولته تفسير الصورة باعتبارها الوجود الحقيقي. إلا أنه كان لا بد مع ذلك من وجود ثناثيةٍ بين المادة وبين الصورة، فإن أرسطو لم يستطع أن يحذف الامتداد ْنهائياً، ويضع مكانه الفكر، وإنما جعل الموضوع في مقابل الذات المدركة.

لكن كان عليه مع ذلك أن يحدد الصلة بين الاثنين. فلجأ إلى طريقة اتبعها في أقواله الخاصة بأبحاثه النفسية، ونعني بها طريقة القول بوجود وتصاعده. إلا أن فكرة التصاعد لا يمكن أن تكون خالصة ومنطبقة تمام الانطباق إلا بين أشياء من جنس واحد، أما إذا اختلفت الأشياء من حيث طبيعتها، فإن مثل هذا التصاعد لا يمكن أن بطبق تطبيقاً حقيقياً، لأن التصاعد معناه إيجاد درجات في داخل سلسلة ما، ولا بد أن تكون هذه الدرجات متصلة بعضها ببعض؛ فلها كان كل جنس يتميز من الجنس الأخر بهوة لا يمكن عبورها، فلن يكون في الاستطاعة إذن أن نستخدم فكرة التصباعد استخداماً حقيقياً، فإن علينا في هذه الحالة أن نسظر إلى العالم، باعتباره واحداً في عنصره. ولكن أرسطو - كها سبق لنا القولَ ـ ظل ثنائياً، فلم يكن لا واقعياً صرفاً كما كان الأقدمون عن سبقوه \_ ولا مثالياً صرفاً \_ على النحو الذي سيشاهد فيها بعد في المثالية الألمانية. وإنما كان ثنائياً. ولذا لم يكن لهذه الفكرة \_ فكرة التصاعد \_ حظ كبير عنده في حُلِ الكثير من المشاكل، وبالتالي لم يستطع عن طريق هذه الفكرة أن بميز الحياة النفسية أو الوجود التصوري تمييزاً تاماً، من غيره من أنواع الوجود.

وبعد هذه الملاحظة التمهيدية، نستطيع أن نبدأ بعرض مذهب أرسطو في النفس، فنقول إنه يلجأ لتعريف النفس إلى طريقته التقليدية، وهي نقد أقوال الأقدمين أي الأقوال التي قيلت في الموضوع من قبل. فيقول أولاً إن الأقدمين لم يستطيعوا إدراك مناهية النفس أمنا الفيثاغوريون ـ ولو أنهم قالوا بوجود النفس مستقلة ـ فإنهم جعلوا هذه النفس شيئاً عالياً، لا يكاد أن يكون له أدنى صلة بالأجسام. وكذلك فعل أفلاطون. ومعنى هذا العلوُّ للنفس أن أي نفس يمكنها أن تحل بأي جسم. ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً \_ في نظر ارسطو \_ ، إذ كيف يمكن أن يُتصوّر أن فن النجار مشلاً يمكن أن ينزل في المزامير؟ ثم إن الفيثاغوريين ـ وقد تبعهم في ذلك أفلاطون إلى حد كبير \_ يقولون إن النفس انسجام للبدن أو لأجزاء البدن، فيرد أرسطو على هذا بأن يقول إنه حتى لـو صح ما يقولون، فإن هذا شيء ثانوي، لأن الانسجام، أو عدم الانسجام تابع لوجود الشيء الذي فيه يحل الانسجام، فحينة لا يمكن أن يكون تحديداً للنفس أن يقال إنها متصفة بصفة ما، ثانوية عرضية، وليت بذاتية في الواقع. إنما يأت أرسطو بتعريف جديد يضعه أولاً ثم يشرحه؛ وهذا التعريف هو أن والنفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، فقوله دنو حياة بالقوة، وقوله وجسم آلى، معناهما واحد تقريباً، لأن كلمة آلي هنا معناها انه مستكمل ليس فقط كل أدواته، بل وأيضاً كل وظائفه، والمسألة لا ينظر إليها من الناحية التشريحية وحدها، بل وأيضاً من ناحية وظائف الأعضاء. إلا أن هذه الوظائف ـ في هذه الحالة ـ ليست بالفعل بل بالغوة، بمعنى أنها تهيؤ لاستخدام هذه الوظائف، دون أن تكون وظائف متخدمة بالفعل. وقوله دكمال أول، أو دفعل أول، يقصد به الفعل القريب، أي الذي في المرتبة الدنيا، لا بمعنى الأعلى أو الذي في مرتبة عليا. والكمال حينها يكون أولُ، يكون في مرتبة أحط من مراتب الفعل، ونحن نعلم أن المرتبة الدنيا للفعل هي التي يكون فيها الفعل تارة متحققاً، وتارة غير متحقق؛ أي الذي لا يكون بالفعل باستمرار. فلها كانت النفس لا تؤدِّي وظائفها باستمرار، كما هي الحال مثلًا في حالة النوم، فإن فعلها في هذه الحالة فعل أول، أي في المرتبة الدنيا، ما دام ليس٠ بفعل مستمر.

والمهم في هذا التعريف قوله إن النفس فعل، فإنه

يلاحظ أولاً أن أفلاطون حينها قال عن النفس إنها شيء يتحرك بالذات، لم ببين لنا طبيعة النفس الحقيقية، كما أن قول إكسينوقراط ان النفس عدد يتحرك بالذات، ليس قبولاً صائباً. وإن كبان قبول كبل منهما (اضلاطبون وإكسينوقراط) أعل بكثير من قول رجل مثل ديموقريطس إن النفس مكونة من ذرات لطيفة. فالفلاسفة السابقون إذن لم يستطيعوا أن بحلُّوا المسألة حلًّا صحيحاً، لأن الرأى الصائب \_ في نظر أرسطو \_ أن يقال إن النفس فعل بالنسبة إلى مادة هي الجسم. وهنا نرى أرسطو يستخدم فكرته السائدة الخصبة، ونعنى بها فكرة الهيولي والصورة، أو القوة والفعل. والمهم في هذا الوضع الجديد أنه حلّ لمشكلة رئيسية هي مشكلة الصلة بين النفس والجسم، فليس ثمة انفصال بين النفس والجسم، بحيث تكون النفس عالية، فتحلُّ أي نفس في أي جسم، وإنما الجسم والنفس ـ في الواقع ـ لا ينفصل الواحد عن الآخر، كما لا تنفصل الهيولي عن الصورة أي انفصال.

لكن يلاحظ مع ذلك أن أرسطو حين جعل الجــم ف مرتبة دنيا \_ من ناحية الوجود \_ بالنسبة إلى صورته، وكاد أن يجعل بين الاثنين هُوِّية، أي بين الهيولي الغريبة والصورة في هذه الحالة \_ قد استخدم فكرة التصاعد استخداماً يجعل التصاعد هنا أمراً لا يمكن أن يتم. ولذا نراه يضطر لأن يخرج عليه حينها يقول بوجود نفس هي النفس النظرية أو العاقلة، وهي نفس تكاد تكون مفارقة، إن لم تكن بالفعل مفارقة \_ كيا سنرى بعد حين. والمهم في هذا أن أرسطو لم يجعل النفس مفارقة على النحو الأفلاطون، ولو أن هذا الوضع الجديد لم يستمر طويلًا، بل اضطر الشراح الاسكندرانيون، كها اضطر رجال العصور الوسطى، من أتباع أرسطو أن يخرجوا عنه ويقولوا بوجود مفارق للنفس، ولو أنهم أضافوا هذا الوجود المفارق ـ في هذه الحالة ـ إلى جزء من النفس النظرية هو العقل الفعال. وعلى كل حال، فإنه يلاحظ أن أرسطو قد جعل الصورة - التي هي النفس - ، والهيولي - التي هي الجسم - مرتبطين كل الارتباط.

وبعد أن حدّد أرسطو النفس على هذا النحو، بدأ بيبان قُواها. وهنا أيضاً يتبع الطريقة التصاعدية، ولا يميز بين أنواع غتلفة للنفس، وإنما يميز بين وظائف غتلفة للنفس، فلا ينبغي أن نُخدع حينئذٍ بتقسيمه النفس إلى

نفس نباتية، ونفس حيوانية، ونفس ناطقة أو عاقلة أو نظرية، لأنه لا يقصد من هذا التقسيم إلا أن هذه وظائف غنلفة تقوم بها نفس واحدة. وفي هذا بختلف تقسيم أرسطو عن التقسيم الافلاطوني الثلاثي المعروف إلى نفس شَهْوية ونفس غَضبية ونفس عاقلة، فإن أفلاطون يجمل هناك أنواعاً ثلاثة من النفوس، أما أرسطو فينظر إليها باعتبارها وظائف، وظائف تنسجم عن طريق التصاعد فيها بينها بعضها وبعض، فها هو في مرتبة دنبا، يمكن أن يوجد بينها بعضها وبعض، فها هو في مرتبة دنبا، يمكن أن يوجد وحده، أما ما هو في مرتبة عليا، فلا يوجد إلا بوجود هذا الأعل. وهذه المراتب تتصاعد من النفس النباتية، مارة بالنفس الحيوانية، حتى ترتفع إلى النفس الناطقة.

وحين يريد أرسطو أن يقسم النفس، يقسمها تقسيمًا ثنائياً من حيث قواها إلى قسمين: مُدْركة، وعرُّكة. ولا ينطبق هذا التقسيم على النفس الإنسانية فحسب، بل ينطبق كذلك \_ بشيء من التساهل \_ على النفس الحيوانية، ونقول بشيء من التساهل، لأن هناك من الحيوان ما لا يتحرك فلبدأ ببيان القوة الأولى من هاتين القوتين، وهي القوة المدركة، فنقول أن المرتبة الدنيا من مراتب هذه القوة هي الإحساس. ولأرسطو تعريف للإحساس مشهور، وهو قوله: وإن الإحساس فعل مشترك بين الحساسية وبين المحسوس، ولكن من شأن هذا القول أن يشير كثيراً من المشاكل، فنقول أولاً في بيان معنى الألفاظ إن المحسوس له عدة أنواع، فمن المحسوس ما يدرك مباشرة بحس، ومنه ما يدرك بالعرض، ومنه ما يدرك بالوهم. فالضوء مثلًا يُدُرك بحس معلوم هو حس الإبصار، بينها الجوع يدرك بحس مشترك يسمى بهذا الاسم، وإدراك الشاة مثلًا للعداوة في الذئب يعتبر دوهماً، من جانب الشاة. ولكن المهم في هذا التعريف هو قول أرسطو إنه فعل مشترك، فها المقصود بهذا الاشتراك؟ هل معناه أولًا، أن أحد الطرفين عرضي وليس بضروري، وأن الطرف الأخر يكاد يكون تقريباً كل شيء، أي أن المحسوس هو كل شيء؟ أو هل معناه، ثانياً، أن في المحسوس قوة، وأن في الحساسية قوة، وأن القوتين متوازيتان، ولو أن توازيها ينشأ منه فعل مشترك هو الإحساس؟ أو هل معناه، ثالثاً، أن الصلة بين الاثنين صلةً تضايف، بمعنى أنه لا وجود للواحد بدون وجود الأخر؛ فكأن كلمة الإحساس تطلق على فعلين هما في الواقع فعل واحد، ولا وجود لأحد الفعلين إلا بوجود الأخر؟

هذه أنحاء ثلاثة يمكن أن تتصور الصلة بين الحساسية والمحسوس على أساسها. والملاحظ أن أرسطو يترجح بين هذه التصورات الثلاثة المختلفة، فهو يقول تارة إنه لا بد أن نجعل للحساسية وجوداً مستقلًا قائبًا بالذات، بإزاء موضوعاتها، لأنه لو قيل إن الاحساس هـ استحالـ أو تغير كيفي في الحـــاسية نتيجـة تأثـير جاء إليها من جانب المحسوس، فإنه يجب مع ذلك أن تجمل هذا التغبّر أو هذه الاستحالة استحالةً من نوع خاص، لأن المشاهد في هذه الحالة أن الاستحالة معناها أن تتحقق بالفعل قوى كانت كامنة في غير استعمال ولا تحقق. ولكننا نجده يقول تارة أخرى إن الصلة بين الحساسية والمحسوس هي صلة تعدُّ أو صلة متعدِّية، وفي هذه الحالة يكون الاحساس في الحساسية كالحركة في المتحرك، بمعنى أن الاحساس ينتقل إلى الحساسية كشيء أن إليها من الخارج، أو انتقل إليها من المحسوس. ويعبر أرسطوعن هذا بتشبيه فيقول إن الاحساس هو في هذه الحالة كالنقش في الشمَع، فإن نقش صورة الخاتم في الشمَع هو كانطباع المحسوس في الحساسية. وكل ما هنالك من فارق في هذه الحالة هو أن انطباع المحسوس في الحساسية. انطباع لصورة المحسوس فحسب، وليس كل المحسوس.

ولكننا نجد أرسطو ـ ثالثاً ـ يشير إلى صلة أخرى غير هاتين الصلتين، صلة التوازي وصلة التعدى فيقول إنه لا يكون هناك في حالة الحس غير حبركة واحدة، أو فعل واحد، كما هي الحال بين طرفين متضايفين، فما يطلق على الواحد لا يمكن أن يتمّ إلا بوجودُ الأخر، أي أنه لا يمكن التحدث عن إحساس، قبل المحسوس وقبل الحساسية، أو بالواحد دون الآخر. وهذه الفكرة من أخصب الأفكار التي يمكن أن تقال في هذا الباب، ولعلُّ فيها إشارة إلى النظرية التي نادي بها هُوسِرُل في القرن العشرين، صاحب المدرسة القائلة بفلسفة الظاهريات، عن طريق فكرة والإحالة المتبادلة، بين الذات والموضوع. ولكنَّ على الرغم مما لهذه الفكرة من أهمية عظمي، وما فيها من نظر صائب، فإن أرسطو لم يشر إليها إلا إشارة ضئيلة جداً، بحيث لا يمكن أن نقول إنه قد قصد إلى شيء مما ذهب إليه برنتانو وتلميذه هوسرل. وعلى كل حال، فإن أرسطو على الرغم من تبردده بين هذه التصورات الثلاثة، قد أثار بوضوح تلك المشكلة الهامة التي تشغيل الجزء الأكبر من نظرية المعرفة في العصر

الحديث، ونعني سها مشكلة الصلة بين الـذات وبـين الموضوع.

ثم يبحث أرسطو في الإحساس من حيث القوى التي يقوم عليها، والوظائف التي يقوم هو بها، فيقسم الحساسية إلى قسمين رئيسين: حساسية تتعلق بموضوع معين، وحساسية لا تتعلق بموضوع بالذات. أما الحساسية التي لا تتعلق بموضوع بالذات، فهي حس مشترك يكون الأساس للحساسية الأولى، ويقوم بعدة وظائف أخرى سنذكرها بعد قليل. أما الحساسية الأولى، فتتكون بحسب الموضوعات من خس حواس، ولا يمكن أن يوجد أكثر من هذه الحواس الخمس. ويلاحظ أن لكل حاسة موضوعاً خاصًا فيها عدا حاسة اللمس، فإنها حاسة أولى غامضة، تشبه أن تكون مزيجاً من قوى أربع هي أولاً قوة التمييز بين الحار والبارد، وثانياً قوة التمييز بين الرطب واليابس، وثالثاً قوة التمييز بين الخشن والأملس، ورابعاً قوة التمييز بين الثقيل والخفيف. وأهم هذه الحواس كلها، حاسة الإبصار، التي ترجع إليها في الواقع بقية الحواس، فهي الحاسة الأولى ذات الأهمية الكبرى، كما بين أرسطو ذلك لأول مرّة. وتتميّز هذه الحاسة بأن الاحساس لا يتم فيها ـ وكها هي الحال أيضاً بالنسبة إلى بقية الحواسّ فيها عدا حاسة اللمس ـ بالتماسُ الماشر بين عضو الحسّ وموضوع الحسُّ، بل لا بدُّ ـ في هذه الحالة ـ من وجود وسط يتمُّ فيه الانتقال بين صورة موضوع الحسّ وعضو الحسّ، وهذا الوسط بالنسبة إلى حاسة البصر يسمّى والمثبف، وهو ـ كما يعرّف العرب ـ جرم ليس بذي لون، شفاف، تُنظر من وراثه الألوان. ويوجد مثل هذا أيضاً بالنسبة إلى بقية الحواس الثلاث، ولو أن أرسطو لم يستطع أن يضع لفظأ للوسط في كل هذه الأحوال، ووجد كثيراً من الصعوبة خصوصاً فيها يتصل بحاسة الذوق، لأنه وجـد في هذه الحالة أنه يقول بأن الوسط هو اللحم، واللحم متصل بالأنف تمام الاتصال، ففكرة الوسط هنا ليست واضحة كل الوضوح.

أما الحس المشترك فله ثلاث وظائف رئيسية: الوظيفة الأولى أنه الاساس لبقية الحواس، والوظيفة الثانية أنه يدرك موضوعات معلومة لا تستطيع الحواس الآخرى إدراكها مثل الحركة والمقدار، والوظيفة الثالثة أنه يجعل الإنسان يشعر بما به يجس. والوظيفة الأخيرة هي أهم هذه

الوظائف وأحراها بالعناية، وذلك لأنها تقدم لنا أول بحث في فكرة الوعى أو الشعور. والمهم هنا هو أن أرسطو يقول في مقالات النفس: إن العين مع ذلك \_ أو البصر \_ يدرك أنه يرى. فهل هنا إذن تناقض بين ما يقوله أرسطو في هذا الموضع وبين ما يؤكده مرات أخرى عديدة، من أن كل حاسةً لا تشعر بما به تحس؟ الواقع - كما بقول هملان أنه ليس ثمة تناقض بين كلا القولين، وذلك لأن كل حاسة تغرز جذورها في الحس المشترك، من حيث أن الحس المشترك هو الأساس، أو المركز العام الذي تتلاقى فيه جميع الاحساسات. وعلى ذلك، فإنه لما كان لكل حاسة أساس في الحس المشترك من ناحية، وكان الحس المشترك هو إدراك الشعور بأن الإنسان بحس من ناحية أخرى، فإن من الممكن أن يقال أيضاً إن كل حاسة تدرك ما به تحس. وعلى الرغم بما في هذا التفسير من تعسُّف، فإن أرسطو قد عني عناية خاصة بأن يضيف هذا إلى الحاسة الأولى ـ وهمى حاسة الإبصار دون غيرها من الحواس.

وبعد أن ينتهي أرسطو من البحث في الحس، يبحث في الأشياء الأخرى التي ترتفع مباشرة عن الحس، وإن لم تكن قد ارتفعت بعد إلى مرتبة العقل، فتراه يبحث أولًا في الخيال، أو المخيلة. وهنا يجب أن يلاحظ أولًا، أن أرسطو لم يكن يفرق تفرقة دقيقة بين الخيال والذاكرة، فهو في كتاب ﴿ فِي النَّفِي وَفِي مَقَالَةً ﴿ فِي الْحِسِ } لا يتحدث مطلقاً عن الذاكرة؛ والسبب الذي من أجله ينظر أرسطو إلى المخيلة باعتبار أنها والذاكرة شيء واحد أن الوظيفة التي نقوم بها كل منهها واحدة، وهي الاحتفاظ بالصور. إلا أنه يلاحظ إلى جانب هذا، أن للذاكرة امتيازاً على المخيلة، في أن من شأن الذاكرة أن تحدد وتركز الشيء في مكان ما، وأن تشعر جذا التحديد، كما أن من شأنها أيضاً أن تدرك الماضي. وهذه الصفة الأخيرة هي الصفة المهمة بالنسبة إلى الذاكرة فبإننا بواسطتها نستطيع أن نشعر بالماضي؛ أما الخيال فلا يتعلق بزمان. ولكن أرسطو يميز بین التذکر μνημη وبین شیء آخر بمکن ان نقول إنه يساوي تماماً ما يعرف في علم النفس الحديث باسم ترابط الأفكار أو تداعى المعاني، وأرسطو يستخرج القوانين التي على أساسها تنداعي المعاني، وهي القوانين الثلاثة المشهورة: النشابه، والتباين، والاقتران. أما ماهية الخيال

\_ أو الذاكرة \_ øavtaoia (فنطاسياً)، فتنحصر في أنها عبارة عن الأثار التي يتركها الحس، أي أن الخيال هو بقية الحركة الناشئة عن الإحساسات في الذهن. بيد أن الشراح ـ وخصوصاً الاسكندر ـ يلاحظون أن أرسطو لم يجعل للخيال أو الذاكرة، هذه الوظيفة البسيطة فحسب، لأنها وظيفة سلبية، لا تتجاوز ان تكون الأثار الباقية من أشياء حية ـ وإنما أضاف إليه صفة الفعل كذلك، فجعل الخيال يفعل، بمعنى أنه يُنتج صوراً بأن يركبها بعضها مع بعض، ويغير فيها كها يشاء. وهذا المعنى هو الذي يفهم في علم النفس الحديث من الخيال، ويطلق عليه عادة اسم والخيال المبدع. والفارق بين الصور المتخيلة أو المتذكرة وسين الصور الحسية، أن الصورة المتخيلة ليست مرتبطة بزمان ومكان معينين حاضرين، وإنما هي صور قد خلت من الزمان. وهذه الصور المتخبلة هي الأساس في الملكات التي أعلى منها، فهي الأساس أولًا لوظيفة بمكن أن تكون قريبةً الشبه بما نسميه والحكم، ويطلق عليها أرسطوطاليس اسم دهوبولبسيس، ٤ ٠٠ سم دهوبولبسيس، ١٠٠٥ سم دهوبولبسيس، بتركيب التصورات بعضها مع بعض لتكوين أقوال صالحة لأن يقال عليها إنها صادقة أو كاذبة. ويعلو على هذه بعض العلو- وإن لم يكن من الممكن التمييز بدقة بين الإثنين ـ درجة هي دالظره δόξα (دوكسا)، وفوق هذه تأتي مرتبة والحكمة، Φρόυησις (فرونيس)، ، ثم دالعلم، νόησις (نويسيس). وقبل أن نتكلم عن الوظائف الرئيسية للفكر بمعناه الحقيقي، يجدر بنا أن نلقى نظرة عامة على المعرفة من الناحية التكوينية عند أرسطو، خصوصاً وان هذه المسألة سيكون لها شأن خطير في تطور التفكير في العصور الوسطى. فإن أرسطو يقول: إن مبدأ المعرفة وأصلها الإحساس المباشر بشيء حاضر في الحال، هو جزئى، أي أن المعرفة تبدأ دائهًا من التجربة الحسية المباشرة.

اما مشكلة مينون، فلا يود أرسطو أن يجلها على الطريقة الأفلاطونية بأن يقول: إن المعلومات السابقة التي يتذكرها الإنسان بمناسبة المعلومات الحاضرة، إنما هي معلومات اكتسبتها النفس في حياة سابقة، وإنما يجلها على أساس الفكرة الرئيسية التي هي في الواقع محور الارتكاز في كل مذهب أرسطو، ونعني بها فكرة القوة والفعل. فكها أننا نستطيع أن نفسر ماهية التغير فيها يتصل بالوجود على أساس القوة والفعل، كذلك نستطيع أن نفسر طبيعة

آرسطوطالیس ۱۲۰

المعرفة على أساس هذه الفكرة أيضاً. فإذا كنا ميزنا في الوجود بين وجود بالفعل ووجود بالقوة، فعلينا أيضاً أن غيز فيها يتصل بالمعرفة بين معرفة بالفعل ومعرفة بالقوة من وكها أننا قلنا في حالة الوجود: إن الكون هو صيرورة من اللاوجود أو الوجود بالقوة، إلى الوجود الذي هو بالفعل، فكذلك الحال في المعرفة، لأنها مهها علت مرتبتها، فلا بد أيضاً أن تكون انتقالاً من حالة عدم المعرفة، أو المعرفة بالقوة، إلى حالة المعرفة بالفعل. فصحيح إذن ما ورد في معرفة سابقة، ولكن ليس بصحيح ما يستخلص من هذه معرفة سابقة ليت معرفة حاصلة المقدمة، فإن هذه المعرفة السابقة ليت معرفة حاصلة بالفعل، وإنما هي استعداد للمعرفة فحسب. ومع ذلك فسيضطر أرسطو إلى أن يقول بنوع من المبادىءالضرورية، وإلا تسلسلت المعرفة، أو دارت.

ولكن الملاحظ هنا أن أرسطو لا يقول بأفكار سابقة يتذكرها الإنسان بمناسبة الموضوعات ـ كيا قال أفلاطون ـ، فضلاً عن أنه ينكر من ناحية أخرى الأفكار الفطرية، التي سيقول بها فيها بعد ديكارت. وبذلك كان أرسطو مؤسساً للمذهب المعروف باسم والمذهب الحسيه؛ ومع أن هذا المذهب قد تطور إلى صورة غير الصورة التي قال بها أرسطو، فإننا نستطيع أن نقول ـ على العكس من هذا إن أرسطو كان عقلياً أكثر بكثير جداً مما قد يُتوهم في أول الأمر.

ومن المسائل الهامة في هذا الصدد مسألة الكليات، وخلاصة ما يقوله أرسطو في هذه المسألة إنه لما كان مصدر كل معرفة هو التجربة الحسية - تبعاً للمبدأ الذي الإنسان على ذكره منذ حين - فإن الكليات تنشأ بأن يكون للدى الإنسان جلة إحساسات. وهذه الإحساسات تستمر تكون تصوراً أو مفهوماً عاماً، قال في الحال إنها كليات. فالأصل إذن في الكليات إنها إحساسات صادرة عن بخرئيات يضم الإنسان بعضها إلى بعض، ويتصور أنها تكون معنى عاماً، فيقول إنها تصورات أو مفهومات كلية. فكون معنى عاماً، فيقول إنها تصورات أو مفهومات كلية. فكون أن الموجود في الواقع هو الجوهر المفرد - على حسب فكها أن الموجود في الواقع هو الجوهر المفرد - على حسب الغسير العام لنظرية أرسطو في هذا الصدد - فكذلك الخسير العام لنظرية أرسطو في هذا الصدد - فكذلك الخال بالنسبة إلى الكليات أو المفهومات، إذ لا توجد إلا الكليات أو المفهومات، إذ لا توجد في الكيان،

وإنحا توجد في الذهن قحسب. فالأصل في كل ماهية، الإدراك الحسي، ولا وجود للماهية في الخارج بالفعل، بل توجد بالقوة فحسب. والعقل بتركيبه للصور الحسية بعضها مع بعض يؤلف الماهيات الكلية. وتلك مشكلة الكليات المشهورة جداً في العصور الوسطى، والتي ستكون المحور الرئيسي للنزاع القائم بين مذهبين رئيسيين متعارضين: أحدهما يحاول أن يرتبط بأرسطو، والأخر يدعي انتهاءه لأفلاطون، ونعني بها مذهبي الاسميين والواقعين على التوالي.

أما الفكر فينقسم أولاً إلى الفكر غير المساشر، وأرسطو لا يفرق كثيراً بين هذا الفكر وبـين الحكم أو والمُوبُولِكِ عنه فيجب أن نرتفع من هذا الفكر الذي هو في مرتبة دنيا، إلى الأقسام العلَّيا في الفكر وأهِّمها قسمان: القسم الأول هو المسمى باسم والعقبل المنفعل، ٧٥٥٥ ποθητικος، وهذا العقل هو الذي يتقبل الصور الحية التي ترد إليه. فهو في الواقع بمثابة المادة، ويتركب غالباً من الصور التي أتت من الجسّ، وأصبحت صوراً في المخيلة، ولبت له وظيفة إيجابية. وإنما هو مجرد انطباع للصور الحسية الخارجية. فلكي نرتفع من هذه الحالة إلى حالة الإدراك الصحيح، لا بد من وجود قوة أخرى تستخرج هذه الأشياء من حالة الصور الحية السلبية إلى حالة المدركات العقلية العامة. لأن كل معرفة كها قلنا معرفة بالكلي. وهذه الوظيفة الجديدة هي التي ينسبها أرسطو إلى قوة أخرى يسميها والعقبل الفعّال؛ νοῦς παθητικός ويلاحظ في هذا العقل أنه يأتي بالصور الخالصة؛ فيحيل الصور الحية التي هي في حالة القوة، إلى حالة صور بالفعل. أعنى أن مهمة هذا العقل أن ينقل حالة الصور بالقوة، إلى حالة صور بالفعل. ولكن هذا يفترض أيضاً أن العقل في هذه الحالة ما دام فاعلاً، فلا بدُّ أن يكون حاصلًا من قبل على هذه الصور، وهذه الصور العقلية الصرفة، تستلزم بالتالي أن يكون هذا العقل المخرج لها، والناقل لها من حالة القوة إلى حالة الفعل، صورة صرفة هو الآخر. فكأنَّ المقل الفعال صورة خالصة أو ماهية تامة، أعنى اننا هنا خرجنا خروجاً تاماً عن منطقة الحسّ.

وهنا تبدأ الصعوبة الكبرى في نظرية العقل الفعال؛ فإننا نجد أرسطو من ناحية يقول إن كل معرفة مرتبطة بمعرفة حسية، بينها نجده من ناحية أخرى يقول إن المعرفة

صادرة عن صور عقلية، وإن مصدر هذه الصور العقلية صورة خالصة أي عارية عن كل مادة. فنحن في هذه الحالة سنضطر إذن إلى أن نجعل هذا العقل من ميدان آخر يختلف تمام الاختلاف عن مبدان العقبل المنفعل، والنتيجة التي تستخلص من هذا مباشرةً هي أنَّ هذا العقل الفعال عقل عال لا صلة له مطلقاً بالمحسوس، وعملى الرغم مما هنالك من صعوبة في تصور هذا التصاعد بين هذا العقل المنفعل والعقل الفعال، وفي إمكان هذا الاتصال بين الصورة الخالصة وبين الصور الحسية، فهناك إلى جانب هذا مسألة رئيسية هي مسألة اتصال العقبل الفعال بالجسم. فقد رأينا أن أرسطو يقول إن لكل جسم نفسه الخاصة وإنه لا مجال للتفرقة إطلاقاً بين ألجسم وصورته أو بين الجسم وبين النفس الحالَّة فيه. ولكننا نجد هنا أن هذا العقل الفعال قد أصبح ينتمي إلى نوع آخر من الوجود لا يمكن أن يتصل بالجسم، وذلك لأنه صورة خالصة ، فكيف يتم إذن الاتصال بين هذه الصورة الحالصة، وبين الجسم المادى؟

الواقع أننا نجد أرسطو هنا يصف هذا العقل الفعال دائهًا بأنه في مرتبة الألوهية، إن لم يكن عقلًا إلهياً صرفاً. فهو يصفه تارة بأنه خالد غير قابل لكون أو فساد، وتارة أخرى يصف هذا العقل بأنه بسيط خال من كل مادة؛ صورة صرفة وفعل محض، أي أنه يضيف إلى العقل الفعال كل الصفات التي يضيفها إلى الألوهية، فلم يكن غريباً إذن أن يأتي الشراح وعلى رأسهم الإسكندر، فيفسروا هذا العقل الفعال بأنه الله وقد دخل في أفكارنا؛ أو الله وهو يفكر في داخلنا. ويؤيد هذا أيضاً ما يقوله أرسطو من أن هذا العقبل الفعال يبأتي من خارج إلى الجنين. وعلى كل حال، فالمشاهد أن أرسطو لم يدرك ما وقع فيه من تناقض هنا؛ بل تذبذب بين الحسية الخالصة وبين العقلية المجردة؛ أي بين الاسمية وبين الـواقعية. ولعله لم يحاول أن يضع لنفسه هذه المشكلة، ولكنها على كل حال قد أصبحت من أخطر المسائل التي ثار الجدل حولها كثيراً طَوال العصور الوسطى، خصوصاً بعد أن شرح ابن رشد نظرية العقل الفعال شُرحاً جديداً متأثراً في ذلك \_ كها تـأثر المسلمـون جميعاً \_ بنـظرية العقـول في الأفلاطونية المحدّثة.

تلك إذن هي القوة الأولى من قوى النفس، ونعني

بها الفوة المدركة, وقبل أن ننتقل إلى القوة المحركة، نجد شيئاً يجمع بين كلتا القوتين وهو اللذة. وقد عالجها أرسطو في شيء من التفصيل، مع أن إشارته إلى الحياة العاطفية كانت إشارة قليلة موجزة. واللذة عند أرسطو تجمع بين الناحية الإدراكية والناحية التحريكية، فهي تجمع أو تشترك ف الصفة الادراكية من حيث أنها فعل أو تحقيق لفعل، ومن حيث أنها خارجة على الزمان، لأنها حاضرة حضوراً مستمرأ على النحو الذي ينظر به أرسطو إلى الإبصار من أنه شيء حاضر باستمرار. وهي تشارك من ناحية أخرى في الصَّفات التحريكية من حيث أن أساس كل لذة الميل أو الشهوة كها يقول أرسطو. فالميل عنده هو الأصل والأساس في كل لذة، بل الميل إلى تحقيق الفعل هو كل شيء، وليــت اللذة في الواقم إلا شيئاً مضافاً وملحقاً بالفعل، ولا تكون جوهر الفعل. وما يقصده الإنسان جوهرياً هو تحقيق الفعل، أما عرضياً فيقصد تحقيق اللذة. فهي إذن شيء مضاف، كيا يقول في والأخلاق النيقوماخية، والمهم في هذه النظرية، بصفة خاصة، أن الأصل هو الفعل أو الرغبة في تحقيق الفعل، فإذا ما تحقق الفعل، وكان تحققه موافقاً للطبيعة، أنتج ذلك لذة، كصفة تتوَّج جميع الأفعال، وإذا لم يتفق مع غاية الطبيعة، أنتج ذلك ألماً، وباعتباره ملحقاً أو صفة تتوَّج الفعل في هذه الحالة.

أما النفس المحركة، فيعنينا منها خصوصاً كلام ارسطو عن الرغبة. وهنا نجد أرسطو يقف موقفين متعارضين، فنراه من ناحية يؤكد تمام التأكيد أن الرغبة ليت الأساس، بل الأصل هو الفكر، والشوق أو الرغبة تابعة للفكر، ونجده من ناحية ثانية يقول إن هناك من الرغائب ما لا يتفق والفكر، أي أن موضوع الرغبة أو الشوق أو العشق أحياناً يكون لا معقبولاً وهنا نرى أرسطو يذخل لأول مرة فكرة اللامعقول باعتبار أنه عنصر هام في الطبيعة والموقف الأول الذي فيه يبينُ ارسطو أن اللذة موضوعها المعقول، ينظهر بنوضوح في كالامه في الفصل السابع من مقالة (اللام) حين يقول: ونحن نعشق الأشياء لأنها خَيْرة، ولا نقول بخيرية الأشياء لأننا نعشقها، فالمبدأ إذن جو الفكرة: المعقول الأول هو المعشوق الأول، أى أن المبدأ دائمًا هو التعقل، والحركة النفسية في هذه الحالة تشبه تماماً الحركة الفكرية الصرفة، أو \_ حسب تشبيه أرسطو \_ والنفس في تحريكها، كالنفس حين أرسطوطاليس

البرهنة. والعملية هي في كلتا الحالتين عملية قياسه. فيبدأ الإنسان من مبدأ يكون كالمقدمة الكبرى، ثم يدرك بحسه أن الشيء الموضوع أمامه أو الذي هو موضوع الفعل أو الرغبة أو الشوق، يدخل ضمن هذه الأشياء التي يعبر عنها في المبدأ، وهذا بمثابة المقدمة الصغرى، فينتهي إلى القول بأنني يجب أن أعشق هذا الشيء ، وهذا بمثابة النتيجة، فالحال إذن في الحياة العقلية كالحال في الحياة النوعية مواء بسواء.

إلا أن ارسطو في أحيان أخرى يقول إن هناك من الموضوعات المرغوب فيها، ما ليس بعقلى، فثمة هوة إذن بين المرغبة العاقلة التي هي الإرادة وبين الرغبة اللاعاقلة، وتسمى الشهوة. وهذا هو الأصل بالتبة إلى الإنسان في فكرة الحرية: فالفعل الحر عند أرسطو ليس شيئاً فاصلاً أو صادراً عن الخير، وإنما مصدر الفعل المفاضل ـ كيا سيوضع الإسكندر ذلك تمام التوضيع وجود طبيعة الحدوث في الكون، أي الإمكان، فمن بين الممكنات، يحاول الانسان أن يختار، ولكن هذه الممكنات الممكنات، يحاول الانسان أن يختار، ولكن هذه الممكنات هي في الواقع تعبير عن الهوات غير المعبورة أو الكُفرات الموجودة في النظام المطلق للطبيعة. فالفعل الحر لا يصدر في الواقع عيا لهذا الكون من خلل ونقص وشر وسلب، والأفعال العليا الإلهية أفعال خالية من كل حرية.

## الأخلاق والسياسة والفن

1 - الأخلاق: تمتاز الأخلاق اليونانية مها تعددت الصور التي عرضت على أساسها، بأنها أخلاق سعادة لا أخلاق واجب، على العكس تماماً بما عليه الأخلاق المحدثة، خصوصاً ابتداء من كُنت. فإذا كانت هذه الأخلاق الأخيرة تضع قواعد بجب على السلوك الانساني أن يسير وفقاً لها، فتقول له: ووافعل هذا لأنه واجبكه! فإن الأخلاق الأولى تقول له: وإفعل هذا لأنه يؤدي إلى سعادتكه! فالخير والسعادة في الأخلاق اليونانية بوجه عام اليونانية في هذا الصدد، فهو يقبول ـ واللغة اليونانية اليونانية اليونانية وهذا القبول ـ واللغة اليونانية تساعده كثيراً في هذا القبول إن فعل الخير والنجاح وتحصيل السعادة كلها ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد فحسب؛ إلا أنه اذا كانت الغاية قد تحدد \_ وهي فحسب؛ إلا أنه اذا كانت الغاية قد تحدد \_ وهي

السعادة \_ ، فإن ماهية هذه السعادة لم تتحدد بعد. وذلك لأن الحياة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الحياة الحسية وهي حياة اللذات المستمرة، والحياة السياسية وهي حياة التأمل والنظر والتفكير الخالص. وتبعاً لهذا التقسيم يجب أيضاً أن تقسم السعادة إلى انواع، فهناك سعادة بالمعنى الحسي، وأائتة بالمعنى النظري. وأخرى بالمعنى السياسي، وثالثة بالمعنى النظري. كل هذه الأحوال؛ وقد رأينا في الفصل السابق أن أرسطو ينظر إلى اللذة نظرة أخرى غير النظرة المالوفة، فيقول: إن بلغة اللغياء. والسعادة عند أرسطو ليست شيئاً آخر غير طبيعة الأشياء. والسعادة عند أرسطو ليست شيئاً آخر غير النسبة إلى ذاته.

إلا أن أرسطو ينظر هنا دائبًا إلى الإنسان، ولذا يقول إن السعادة هي اللذة الناشئة من تحصيل الإنسان لكمال الفعل المقوم لطبيعته، وهكذا نجد أن أرسطو قد جعل اللَّهُ هي السعادة. ولكن ليس معنى هذا أن أرسطو كان تجريبياً في الأخلاق إلى هذا الحد البعيد، فإنه يعطى اللذة هنا معنى آخر مختلفاً عن المعنى المألوف الذي من أجله ثار أفلاطون وثار الكلبيون على اللذة، وذلك لأنه ينظر إلى اللذة نظرة سكونية باعتبارها كمالاً أي تحققاً بالفعل. فاللَّفة إذن تخرج من كل صيرورة، وهي ليست حركة مسمرة تنطوى على تغير دائم، وإنما هي حالة سكون مطلق، كحالة سكون الصورة بعد أن تتحقق على الوجه الأكمل بالنبة إلى شيء، وفي هذا اعلان لما ستكون عليه الأخلاق بعد ذلك كها سيضعها أبيقور، فإن هذا الأخير قد انتهى أيضاً إلى نوع من اللذات أقرب ما بكون إلى الانفعال السلبي فيها يسميه باسم «الأتركسيا» أي الخلو من كل تغير وانفعال. وبهذا يناقض أرسطو الأخلاق الأفلاطونية التي عارضت اللذة أو والملائم، على أساس أن اللذات متغيرات وأنها من عالم الصيرورة والتحول المطلق.

إلا أن اللذة مفهومة عل هذا النحو، لا يمكن أن تتحقق في الواقع إلا بالنسبة إلى كائنات من شأبا ألا تتغير هذا التغير في هذه الأحوال، ولهذا سنرى بعد قليل أن أرسطو سيضطر إلى العدول عن مبيدا اللذة البسيطة الساذجة، التي هي أقرب ما تكون إلى اللذة الفورينائية،

لكي يقول بلذة أخرى قريبة جداً مِن الخير الأفلاطون. وذلك أن أرسطو حينها نظر إلى اللذة واعتبرها تحصيل الكمال المكن بالنبة إلى الكائن، أو إدراك الملائم بما هو ملائم، قال بعد ذلك إن هذه اللذة هي كالتاج الذي يعلو هذا النشاط، أي أنها في هذه الحالة ستكون شيئاً مضافاً عالياً بالفعل على النشاط أو الفعل الذي هي تاجه. وفي هذا تقترب كثيراً من الخير الأفلاطوني الذي هو عال على الموضوعات. ومع ذلك نجد أرسطو يتناقض تماماً فينظر إلى اللذة وكأنها الخير الأسمى، ولهذا نراه يشيد كثيراً باللذات الحسية المألوفة مثل الثروة أو الشهوات المختلفة. ولكننا نجده من ناحية أخرى يرتفع فوق هذا التصور للشهوات، لكي يرجع الى التحديد الجديد للذة بأنها خلو من كل حركة وأنها سكون مطلق، بمعنى أنها كمال لم يبق فيه أثر لقوة. فيقول في هذه الحالة: إن الخير الأسمى لا يمكن أن يتحقق إلا في الحياة النظرية، لأنه تحقيق لأعلى درجة من درجات الكمال؛ والسكون بالنسبة إلى الإنسان، إنما يتم في هذه الحالة الأخيرة، حالة الحياة النظرية، فبينها تراه في البدء تجرببياً حسياً يقول باللذات الحسية المعتادة، نراه في آخر مذهبه يقول بلذة نظرية مجردة، لا صلة لها في الواقع باللذة الحسية المفهومة عادة، ولهذا نجده ينظر إلى المثل الأعلى للإنسان، أو الإنسان الكامل، متسائلًا: هل هو هذا الذي عُذَّب وصلب على آلامه، أم هو هذا الذي تمتع بكل لذائذ الحياة؟ فيقول من ناحية: إن مثل هذا الرجل المعذب لا يمكن أن يكون المثل الأعلى للحياة الخلقية، لأن ها هنا خلواً من اللذات. ولكنه يعود فيقول من ناحية · أخرى بشيء يقرب من هذا، إذ يذكر أن معنى اللذة ليس دائمًا والملائم،، وإنما معناها أن يحقق الإنسان فعلًا؛ ومن هنا فقد يحيا الإنسان حياة مليئة بالألام، ولكن هذه الألام نفسها تنتهى بسعادة هي عينها السعادة في تحقق هذا الفعل. فإذا كان كل فعل جالباً، في النشاط الذي يؤدّى فيه، الألام، فيجب ألا تعد هذه الألام مضادة للذة أو والملائم،، بل ما دامت تحقيقاً لفعل، فهي جديرة إذن أن تسمى بلذة، وهي في هذه الحالة كالزهرة التي تأتي بعد تطور طويل. وهكذا يتضح لنا أن موقف أرسطو متذبذب بين كلا المثلين الأعليين السابقين، فيها يتصل بمسألة اللذة، وإن كان أميل إلى الأخذ بالتصور المعنوى للذة.

وهذا التصور المعنوي أو التجردي للذة، يقرُّب كثيراً

بينها وبين اللعب، ولهذا نجد أرسطو يقول: إن تحقيق الفعل غاية في ذاته، فهو كاللعب سواء بسواء، لا يقصد منه إلى تحقيق غاية، وإنما النشاط المبذول في اللعب هو الغاية من اللعب. ولا يعترض على هذا بكون الأطفال هم الذين يلعبون، فإن الحالة تختلف تماماً في كلتا الحالتين، إذ نجد أن اللعب \_ في حالة الطفل \_ قد نظر إليه بأكثر مما هو عليه في الواقع، فتصورّت له غايات ليست غاياته الحققة.

تلك إذن هي اللذة؛ فهي \_ كيا قلنا \_ تحصيل كمال الفعل. ولكن هذا معناه أيضاً الفضيلة؛ إذ الفضيلة هي ف أن يحقق الإنسان الكمال الممكن بالنسبة إليه فلا بد إذن من دراسة الفضيلة. ولكن أرسطو حينها يأخذ في دراسة الفضيلة، ويشرع في تحديد ماهيتها على وجه الدقة، لا يبدو هنا منطقياً كثيراً مع نفسه، فضلًا عن أنه لم يفعل في هذا الباب الشيء الكثير، كما فعل من قبل رجل مثل أفلاطون، فهو لم يُعنَ بترتيب الفضائل ترتيباً تصاعدياً \_ كما فعل أفلاطون ـ ، ولم يميز بين الفضائل بعضها وبعض إلا تمييزاً عاماً. وهذا التقيم العام برجع إلى قسمين رئيسيين بحسب طبيعة الفعـل الذي يمكن أن يقـوم به الإنسان ـ كما رأينا في حديثنا عن الرغبة في ختام الفصل السابق ـ؛ فإما أن يكون الفعل عاقلًا ـ أو معقولًا ـ وهو الذي يصدر عن دوافع عقلية، وعن علم بأن أشياء يجب أن تؤدِّى وهي واضحة عن طريق البرهان، وفضائل هذا النوع من الفعل فضائل نظرية عقلية ؛ \_ وإما أن يكون الفعل لا معقولًا، وهو الذي يصدر عن الشهوات التي لا تخضع في اندفاعها وتحققها للعقل؛ ولو أن من الممكن بعد ذلك أن تخضع له. فعثال النوع الأول الحكمة والفطنة وما يتصل بذلك من الفضائل النظرية، أي المتعلقة بالتأمل والفكر؛ ومثال النوع الثاني العفة والعدالة. الخ.

ويلاحظ في هذه الحالة الثانية أننا ننتقل في الواقع من أحوال متعارضة، ونستخلص منها حالة متوسطة. وهذا هو الطابع الأصلي للفضيلة عند أرسطو، فالفضيلة عنده نوع من الوسط بين طرفين أحدهما إفراط، والأخر تفريط. فعثلاً فضيلة كالشجاعة هي وسط بين إفراط هو التهور، وتفريط هو الجبن، وفضيلة كالكرم أو السخاء هي وسط بين إفراط هو التبذير وتفريط هو التقبر. الخروفكرة الوسط هذه فكرة غامضة جداً في مذهب أرسطو،

لانها تثير كثيراً من المشاكل من ناحية، ولا يمكن تطبيقها بسهولة في كل الأحوال من ناحية أخرى. فهي تثير مشاكل أولًا فيها يتعلق بطبيعة هذا الوسط، فإن الملاحظ دائبًا أن الوسط ينظر إليه باعتباره هو الأخر نقصاً بـالنــبة الى الطرف المفرط، كما يعتبر إفراطاً إذا نظر إليه بالنسبة إلى الطرف المفرِّط فكيف يتحقق هذا إذن؟ أي كيف يتهيؤ له أن يجمع بين هاتين الصفتين المتعارضتين؟ وكيف يمكن أن يكون الفضيلةَ على الرغم مما فيه من تعارض، خصوصاً إذا لاحظنا أن المتضادين هما \_ كما يعرِّفهما أرسطو في المنطق الطرفان اللذان بينها غاية الخلاف؟ وكيف يمكن، إذا نظرنا إلى الوسط نظرة رياضية، أن يقال إنه أعلى درجة من هذين الطرفين؟ الواقع أن سبيل التخلص من هذه المشكلة قد يكون بأن يقال إن التضاد من الناحية المنطقية ليس هو التضاد من الناحية الأخلاقية، فالوسط في حالة الأخلاق لن يكون الدرجة التي فيها نقص بالنسبة إلى كمال، وإفراط بالنبة إلى نقص، بل سيكون القمة العليا والدرجة الأولى.

ولكننا نظن أن هذا التخلّص لا يؤدّي إطلاقاً إلى حل المشكلة، فهو تخلص لفظي لا يغني شيئاً، فإما أن نفهم الوسط بالمعنى المعروف وهو الوسط الرياضي، وإما أن لا نفهمه جذا المعنى، وحينئذ فلنا أن نسمّيه ما شئنا من الأسهاء. أما الوسط جذا المعنى الذي يقول أرسطو إنه ينتهي إلى أن يكون القمة، أي الطرف الأعلى الحاصل على أكبر درجة، فلا يمكن أن يفهم ـ في هذه الحالة ـ ، في أي شيء هو يفترق عن الافراط.

هذا من ناحية تحليل جوهر الوسط؛ أما من ناحية تعيين هذا الوسط فالمشكلة أشد عسراً؛ ذلك لاننا نجد أنه لا يمكن أن يُتَحَدِّث عن وسط في الأشياء التي هي شر بذاتها. فالزنا مثلاً أو الفحش أو السرقة. الخ لا يمكن أن نتحدث فيها عن وسط مطلقاً، وإلا فيا هما الطرفان اللذان تعتبر السرقة أو الزنا وسطاً بالنسبة إليهها؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى الأشياء التي هي خير بذاتها، مثل النظر العقلي الصرف؛ فلا يمكن أن يقال عنها إنها وسط بين رفيلتين إحداهما تفريط في الفكر، والأخرى إفراط فيه. فني هاتين الحالتين؛ أي في حالة الأشياء التي هي خير بالذات، وفي حالة الأشياء التي هي خير بالذات، وفي حالة الأشياء التي هي شر بالذات، لا يمكن إطلاقاً أن نتحدث عن وجود أن نعين الوسط، بل لا يمكن إطلاقاً أن نتحدث عن وجود

وسط بمعنى الخير. وهكذا نجد أننا قد وصلنا إلى مأزق فيها يتصل بتعين فكرة الوسط. ويظهر هذا أوضح حينها يُراد تحديد المسافة التي يشغلها الوسط بإزاء كل من الطرفين، وهذا يرتد بنا إلى نفس طبيعة الوسط، وهل هو وسط رياضي، أي لا وسط إطلاقاً. فمن هنا يتبين أن فكرة الوسط عند أرسطو فكرة غامضة، إن لم تكن متناقضة؛ فلنضفها إلى سلسلة المتناقضات التي كشفنا عنها، خاصة فيها يتصل بتحديد صفة اللذة وصلتها بالخير.

ولا يعني أرسطو بالكلام عن الفضائل المفردة، وإنما يكرُس بعض الفصول لفكرة العدالة، وما يعرف عند الأقدمين باسم الصداقة. أما العدالة، فكلامه فيها متأثر كثيراً بكلام أفلاطون. وأشهر ما لأرسطو في هذا الباب، التقسيم المعروف للعدالة إلى وعدالة تمييزية، وهي التي بُعْطى بها لكل إنسان بحسب مميزاته، وإلى وعدالة تعويضية، وهني التي يعوض فيها ما هنالك من فروق اقتضتها العدالة النميزية، وأخيراً إلى دعدالة متبادلة، ويقصد بها أرسطو تبادل الناس الخيرات أو المنافع بعضهم مع بعض، فهي أقرب ما تكون إلى العدالة الاقتصادية. أما الصداقة، فينظر إليها أرسطو نظرة فكرية عقلية صرفة في أغلب الأحوال، فهي عنده في الأصل التفكير ـ والنظر - الخالص في الذات. وهذا هو الشيء الجدير بالنظر في هذا الباب، ونعني به أن أرسطو يجعل الأثرة في مرتبة الفضيلة العليا، ولكنه يفهم الأثرة هنا باعتبارها حبّ الانسان لذاته باعتباره فاضلًا. أما حبّ الإنسان لذاته باعتباره شريراً، أي حب الإنسان للجانب الشرير منه، فلا يعتبره أثرت كها يفهمها أرسطو. وهو يلاحظ أن الإيثار هو في الواقع أثرة لأعلى درجة، فهو ليس شيئاً آخر غير نقل الأثرة من الذات إلى الغير. وفي هذه الحالة أيضاً، لا يحقق الإنسانُد في الواقع \_ إلا مآرب أثرته وذاته الخاصة. ويلاحظ أن الذي يفعل الإيثار أعمل درجة ممن يتقبل الإيثار. فالمحسن أعلى درجة ـ من ناحية الأثرة ـ ممن تقبل الإحسان ، وذلك لأنَّ المحسن، في هذه الحالة، مجعل ما كان عنده غير محقَّق بالفعل مُحَقِّقاً بالفعل، فهو في تحقيقه للفعل عند الأخرين إنما يؤدّي إلى ارضاء ذاته، من حيث أنه ينقل أفعاله من ناحية القوة إلى ناحية الفعل. ولهذا يُرى دائمًا أن الآباء يحبون الأبناء، أكثر عما يحب الأبناء الأباء، كما أن الفنان يجب آثاره أكثر عما تحب الأثارُ الفنانَ

الذي صنعها! فهذا معناه أن المحسن أو فاعل الإيثار أعلى درجة من المتقبل للإيثار؛ وكل هذا في داخل الأثرة.

إلا أن من الجائز أن يُسأل أرسطو فيقال له - كها سيفعل الأبيقوريون والرواقيون فيها بعد - أوليس من الخير أن يكون الإنسان مكتفياً بذاته ، وأن تكون حالة الاكتفاء الذاتي هي أعل درجة بالنسبة إلى الرجل الفاضل ? هنا يمكن أن يرد - على الطريقة الأرسطية - فيقال إن الإيثار - في هذه الحالة - ، أي التأثير أو الفعل في الفير ، هو أيضاً داخل في اللذات التي ليس من المستحسن أن يُحرم منها الرجل الفاضل

٧ ـ السياسة : لن نستطيم أن نتناول السياسة هنا بالتفصيل ، لأن فيها من التفصيلات والجزئيات ما لا يكاد يعنينا في شيء . هذا إلى أن نظرية أرسطو في الدولة لا تتصل بالفلسفة اتصالاً كبيراً ، وإنما هي أقرب ما تكون إلى القانون وهنا يلاحظ أولاً أن هناك اختلافاً كبيراً بين مذهب أرسطو في الدولة ، ومذهب أفلاطون فنقطة البدء ، والمنهج الذي أقام عليه كل منها مذهبه ، مختلفان كل الاختلاف إذ بينها كان المنهج الافلاطون ببدأ بالنظر إلى الدولة كما يجب أن تكون ، وبصرف النظر عن الأوضاع التي توجد فيها ، لأن أفلاطون لم يكن يشير إلى شيءٍ من هذا إلا باعتباره ذكرى تاريخية فحسب ، وكان يبدأ مباشرةً بنظرية مركزية تتفرع منهاجميم التفصيلات الخاصة بتحديد ماهية الدولة والأوضاع التي يجب أن تكون عليها في كل مظاهرها وأحوالها . ؛ كان المنهج الارستطالي منهجاً تكوينياً ، لأن أرسطو كان يهتم في بحثه بان ببين نشأة الدساتير المختلفة ، ويدرسها باعتبارها نظياً محكنة للحكم فهو هنا كالعالم الطبيعي سواء بسواء يصنف الدساتير القائمة من أجل أن يصفها ويبين أنواعها ، مستخرجاً بعد هذا نظريته في الدولة على أساس هذه النظم التي رآها وقد يكون البب في هذه النظرة أن أرسطو لم يكن في الواقم فيلسوف دولةٍ بمعنى الكلمة ، وإنما كانت الفلسفة السياسية شيئاً مضافاً لملهبه كتكملة للمذهب ، بعكس ما كانت الحال عليه تماماً عند أفلاطون وإذا كان أرسطو قد جعل الدولة تقوم أيضاً على الأخلاق ، وجعل الغاية منها أن تحقق الخير كما فعل أفلاطون ، فإنه لم يفعل ذلك بالطريقة عينها ، وإنما طالب الدولة فقط بأن تميّز بين العدل والظلم ، بين الحق والباطل ١ وأن يكون من شأنها أن تحافظ على القيم العليا ، وأن تمنع القيم الدنيا من أن تظهر أو تتغلب.

ويبدأ أرسطو نظريته في السياسة بأن يبينُ أن الوحدة

الرئيسية هي الأسرة وليست الفرد ، كما فعل أفلاطون ، فيقول إن الانسان بطبعه حيوان سياسي أي أنه مدني أو اجتماعي بالطبع وذلك لأن الانسان لا يمكن أن يتصور وحده منعزلاً ، ولهذا فلا بد أن يوجد في جاعة

وإذن فالوحدة الأولى هي الأسرة ويلاحظ أن في الأسرة روابط ثلاثاً رئيسية الأولى بين الزوج والزوجة ، والثانية بين الأباء والأبناء ، والثالثة بين العبيد والسادة وهذه الأسرة تكفى نفسها موقتاً ، فيها يتصل بالحاجات اليومية ، أما إذا ارتفعت إلى ما بعد الحاجات اليومية ، فإنها في هذه الحالة تكون مع غيرها من الأسر و القرية ، وإذا تعددت حاجات القرية ، فاحتاجت إلى غيرها من القرى ، تكوُّنت عن ذلك و دولة ، فالدولة كاثن عضوي يجمع في نفسه خلايا عديدة هي الأسر: ولكن الصلة بين هذه الأسر والدولة ، ليست صلة فردية ، بمعنى أن الفرد ليس ـ في نظر أرسطو ، كما هو في نظر أفلاطون ـ الوحدة الرئيسية ، بل إن الأسرة دائياً هي الوحدة ، والدولة تكفى نفسها بنفسها ، أما الفرد فصلته بالدولة في هذه الحالة صلة فيها الشيء الكثير من الاستقلال ، لأن أرسطوهنا في السياسة \_ كما كان في الأخلاق \_ يجعل للأسرة دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية ، إنَّ من الناحية الأخلاقية ، أو من الناحية الساسة

فبعد أن كان أفلاطون ينظر إلى الفرد كخلية حقيقية في كائن عضوي هو الدولة، ولا حياة له تبعاً لهذا إلا في الدولة، والدولة ستصبح إذن الشيء الرئيسي الذي من أجله يُضحَى بكل فرد كائناً من كان ـ نجد أرسطو على العكس من ذلك، يجمل للفرد استقلالاً وشيئاً من الحرية ؛ من أجل تحقيق أغراضه الخاصة بإزاء الدولة ولهذا نجد أرسطو قد أخذ على أفلاطون إنكاره للحياة الزوجية وللملكية الفردية ، لأن أرسطو يرى أن في الحرمان من هذين الأمرين ، عدم تحقيق لقيمتين رئيسيتين من الناحية الأخلاقية هما التهذيب الجنسي ، ثم التفوق الاجتماعي ولهذا يقول بأن الملكية الفردية بجب أن يكون موجودة ويجب أن يكون هناك زواج ، باعتباره صلة بين تروين من جنسين غتلفين وهكذا نجد أن أرسطو في نظريته فردين من جنسين غتلفين وهكذا نجد أن أرسطو في نظريته فردين من جنسين غتلفين وهكذا نجد أن أرسطو في نظريته السياسية كها كانت في عصره ؛ وكها أظهرته عليها النظم الدستورية التي عني بدراستها

٣ ـ القن نخطىء كثيراً إذا ما اتخذنا من كتَّاب الشعر

أرسطوطاليس

لأرسطو المعبّر الحقيقي عن مذهبه في الفنّ ، فإن هذا الكتاب ناقص كل النقص ، كما أنه لا يدل على فكرة الفن الحقيقية عند أرسطو ، لأن الفن لم يكن عنده مقسماً كما هي الحال اليوم ، إلى فن بوجه عام ، وإلى فن جميل بوجه خاص ، وإنما الذي يريد أن يجد مذهب أرسطو في الفن ، فعلبه أن يكشف عنه في د السليميات » و « فيها بعد الطبيعة » ، ثم في كتاب د السياسة » ، خصوصاً في المقالة الثامنة من هذا الكتاب و الخطابة »

وأول ما يلاحظ على نظرية الفن عنده ، أنه لم يضع نظرية الجمال ، وإنما اقتصر فقط على إعطاء فكرة عن الفن ؛ وفرق كبير بين فكرة الجمال وبين نظرية الفن فأفلاطون ـ وتبعه في هذا أفلوطين \_ يقدم لنا فكرة عن الجمال فيبين لنا ما هو الجمال ، وما ماهيته ، وكيف يتحقق ، وما هي الأحوال التي يجب فيها أن يتحقق ، وما شروطه ، وما خصائصه ، وما المميزات التي تحدد طبيعة الجميل الخ وأما أرسطو فإنه لا يقدم لنا أية فكرة عن هذه الأبحاث ، وإنما يهتم فقط بالبحث في الفن بمعنى الإبداع أو الإنتاج أو النشاط ، أي إظهار شيء في الخارج وفي الحالة الأولى ـ أي في حالة نظرية فكرة الجمال ـ لا يشترط مطلقاً أن يعرف الإنسان شيئاً ما عن الفنون المختلفة ، فقد يضع كل فكرة الجمال ويحدد ماهية الجميل ، دون أن يعرف شيئاً عن الموسيقي ، أو التصوير ، أو النحت ، إلى غير ذلك من الفنون الجميلة أما الذي يكتب نظرية في الفن ، فعليه أن يدرس هذه الفنون كما هي متحققة في الأثار الفنية ، ثم يخرج منها بحكم وصفى على طبيعتها واذا كان ارسطو لم يضع لنا شبئاً في فكرة و المنطقي ، أو ه ما هو وراء الطبيعة ، ، فهو كذلك لم يضع لنا شيئاً عن فكرة الجميل فليس من المحتمل إذن إطلاقاً -كما قد يذهب إلى ذلك البعض -أن يكون أرسطو قد وضع كتاباً ضاع عن فكرة الجميل ، بل إن أغلب ما نعرفه عن فكرة الجميل عند أرسطو ، إنما يرجع إلى التلاميذ المباشرين، وإلى الشرّاح باعتبارهم متأثرين بروح ارسطو ، لا باعتبار أن أرسطو هو الذي قال شيئاً في فكرة

وقد كان أرسطو ينظر إلى الجميل باعتباره وجوداً ، لا باعتباره موجوداً ، فهذه التفرقة بين وجود الموجـود وبين الموجود ، تنطبق على نظرية الجميل عند أرسطو ، فإنه نظر إلى الجميل باعتباره وجوداً لموجود ، لا باعتباره موجوداً قائماً بالذات فإذا ما بحثنا في الفكرة الرئيسية لكلمة الفن عند

ارسطو ، وجدنا أنها ترجع أولاً إلى المبدأ الأصلى الذي أقام عليه نظريته في الوجود ، وهو مبدأ الهيولي والصورة ، فالأصل دائماً هو تحقق صورة في هيولي هذا بالنسبة الى كل موجود ، والحال على هذا النحو عَاماً بالنسبة إلى الفن ، وإنما الفارق بين الموجودات كأشياء طبيعية أو قسرية ، وبين الموجودات كأشياء فنية ، أن الصورة في الحالة الأولى توجد باطنة في الأشياء ، والصورة هنا بمعنى الطبيعة ، أما في حالة الأشياء الفنية ، فإن الصورة تأتى من خارج ؛ وهذا معنى التفرقة الرئيسية بين أشياء مبدؤها من ذاتها ، وأخرى مبدؤها من خارج ، وهذه الأخيرة هي التي تشمل الفن فالفن إذن وإظهار خارجي لشيء داخل في مُعْرض خارجي ، مع ملاحظة أن فكرة الداخلية والخارجية عند أرسطو لم تكن واضحة تماماً ، بل كان الداخل والخارجي يكاد الاثنان أن يكونا شيئاً واحداً ، خصوصاً فيما يتصل بالفن فإذا كنا في العصر الحديث نفرّق بين الفن كشعور داخل وبين الفن كتحقيق خارجي لشعور داخل ، حتى أمكننا أن نقول و روفائيل بدون أيدٍ ، ، مشيرين إلى أن الفن يمكن أن لا يتحقق في الخارج ، ويظل مع ذلك فناً ، فإن هذه التفرقة لا يمكن أن تنطبق على نظرية الفن عند أرسطو، فالأصل دائماً أن الفن نشاط له مظهران مظهر الإبداع أو الإنتاج ، ومظهر الشيء المنتُج وهذه التفرقة تنطبق على الشيء الذي يسمى باسم πραττειν، ولكنها لا تنطبق عل ποίειν ، ففي حالة السلوك ـ وهو الشيء الأخير ـ لا نفرق بين الفعل ونتيجة الفعل ؛ أما في الإبداع الفني فيجب أن نفرق بين الفعل ونتيجة الفعل وذلك لأن الفعل في حالة السلوك أو العمل ، هو الغاية من العمل ؛ وليست النتيجة هي الغاية ، لانها شيء إضاف دائمًا بالنسبة إلى الفعل. أما في حالة الإبداع الفني، فيلاحظ أن الفعل ونتيجة الفعل مرتبطان معاً، بل إنَّ نتيجة الفعل هي الأساس ، أما الفعل في ذاته ، فليس غاية بل وسيلة وتبعاً لهذا يجب أن يحكم على الأثار الفنية ، باعتبارها آثاراً ، لا باعتبارها أفعالًا أعنى أن المهم دائماً في الحكم على أي أثر فني ، أن ننظر إلى الأثر الناتج لا إلى الفعل المنتِج فمهما كانت قيمة الفعل المُنتِج ، فإنها لا تؤثر تأثيراً كبيراً في تقويمنا لأي أثر فني

والفعل - بمعنى الإبداع الفني - ينفسم إلى ناحيتين ناحية الممارسة العملية ، وناحية التفكير النظري ، فإلى جانب الصناعة الفنية يوجد التفكير النظري . ولهذا يعرف أرسطو الفن بأنه وايجاد بعد تفكير، لشيء ملائمه، ولو أنه أحياناً كثيرة

يففل ناحية التفكير. إلا أننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن الفن عند أرسطو يشمل هاتين الناحيتين الناحية النظرية ، والناحية الصناعية ، ولن يكون الفنان فناناً حقاً ، إلا إذا جمع بين الناحيتين

أما ماهية الفن في ذاته ، فهي أنه يحاكي وفكرة المحاكاة هذه من الافكار الرئيسية جداً في مذهب أرسطو في الفن ، ولهذا يجب أن ننظر إليها في شيء كثير من التدقيق ، خصوصاً وأنها أثارت كثيراً من التفصيلات والأقاويل ، التي لا تتلاءم ونظرية أرسطو الحقيقية في الفن ، والتي لا يمكن أيضا أن نقدم لنا صورة حقيقية عن ماهية الفن يعرف أرسطو المحاكاة بإنها و إيجاد ما لم تستطع الطبيعة إيجاده ، على النحو الذي يمكن عاكاة للطبيعة ، وليس إعطاء أن توجده الطبيعة عليه ، لو أنها أنتجته وأي أن الفن عادة مكررة ، لما أنتجته الطبيعة ، فالمشابة هنا بين الطبيعة وبين الفن هي في أن كلا منها يسعى نحو تحقيق شيء حي ملائم ، وليس في أن الواحد صدى ، أو تشبيه ، أو نسخة أخرى من الآخر والمحاكاة بهذا المعنى هي في الواقع عرض للأحوال التي توجد فيها الأشياء على نحو ما لو أن الطبعة فعلت هذه الإشياء .

وهنا يغرق أرسطو بين موضوعات الحواس المختلفة ، ويجعل الموضوعات المبسرة هي وحدها الحقيقية الجديرة بأن تكون موضوعاً للفن إلا أن المحاكاة في هذه الحالة ليس معناها تصوير الأشياء الطبيعية كيا هي ، وإنما معناها إيجاد عواطف وأحداث باطنة ، كيا تفعل الطبيعة سواء بسواء . تلك هي الحال في الرسم وفنون التجسيم بوجه عام ، وكذلك الحال في الماساة وهذا يظهر واضحاً في تعريف أرسطو للماساة بأنها أثر فني ، يصور فيه حادث مثير للحزن والاشفاق ، ممثلاً في شخص أو أشخاص ، ومهمة الماساة في مثل هذه الحالة أن تنقي العواطف أو تطهر الوجدانات ، عن طريق المشاركة الوجدانية ، أو الجزع ؛ فهنا يلاحظ دائماً أن التقليد هو في الواقع تقليد لعواطف ، أي تصوير لإحساسات ووجدانات أو المبارة أخرى ، هو عرض لأنواع الشعور التي يعانيها الإنسان في حالة ما ، وهذا هو الفن في كل معناه

إلا أن أرسطو كثيراً ما يخلط بين الأثر الفي وبين الفعل الفي ، وذلك لأنه - كها قلنا - لا يفرق تفرقة دقيقة بين الفعل الفني الداخلي ، وبين الأثر الفني الخارجي أما ما هو الجميل الذي يسعى إلى تحقيقه الفن ، فهنا نجد أن أرسطو لا يكاد

يتجاوز التصويرات العادية الشعبية للفن بأنه نظام وعاولات لإحداث عواطف الملاءمة والانسجام في نفس المشاهد

## مكانة أرسطو التاريخية

لعلَّ شخصية ما من الشخصيات لم تثر من الاعجاب الذي لا حدَّله ، والنقد والحملة اللذين لا حد لهما أيضاً ، كما الرت شخصية أرسطو وفلسفته . فقد كان أرسطو في نظر العصور الوسطى المثل الأعلى للفكر الإنساني ، وكانت فلسفته ينبوع الحقيقة التي إذا خالفها شيء فهو قطعاً على ضلال ومكذا نجد أنه طوال هذه العصور ، بل قبل هذا بكثير حوالى مستهل القرن الناسع ، بدأت شخصية أرسطو تحتل المكانة الأولى في التفكير الفلسفي وحينثذ جرَّد من مكانته التاريخية ، وأصبح ينظر إلى فلسفته خارجة عن زمانها وعن عصرها ، والبيئة الروحية التي نشات فيها ، لأن هذه العصور كانت تنشد الفلسفة الأبدية ، وهي قد وجدتها في أرسطو ، فها الحاجة إذن الح وضعه في موضعه التاريخي الحقيقى ؟

لكن جاء العصر الحديث فحطم ، أو على الأقل بدأ بأن هزّ هذا النير الذي طغى على التفكير في العصور الوسطى ، واصبح يعارض شخصية أرسطو كل المعارضة واستمرت الحال على هذا النحو حتى الآن ، خصوصاً في نظر أنصار الفلسفة النقدية الذين اعتبروا فلسفة أرسطو الخصم الأكبر لفلسفة كُنت ، ورأوا أن كُنت قد بذل جهداً كبيراً في تحطيم الفلسفة الارستطالية وعلى هذا النحو نظر إلى فلسفة أرسطو على أنها خارجة عن عصره . وفي كلتا الحالتين لم يكن يراعى في تقديره النظرة التاريخية أما اليوم فيجب ألا يُنظر إلى أرسطو خارجاً عن زمانه ، أو باعتبار أن فلسفته فلسفة دائمة لأن النقد التاريخي أو فلسفة التاريخ تدعونا إلى تقويمه بحسب العصر الذي نشأ فيه ، ودور الحضارة الذي ظهر إبانه ، ثم بحسب عماصرة ، ثم باعتبارها مشرة بتيارات أخرى جديدة سيكون ما السيادة في العصور التالية

وعلى هذا ، فإن بحثنا في مكانة أرسطو التاريخية سينقسم إلى ثلاثة أقسام رئية القسم الأول يتعلق بوضع أرسطو الروحي في مجرى تطور الحياة الروحية في الحضارة اليونانية والقسم الثاني يتعلق بطبيعة التفكير الأرستطالي ، وهنا ننظر نظرة منطقية صرفة إلى الدوافع الرئيسية والمهينات البدائية التي جعلت أرسطو يفكر على النحو الذي فكر به ؛ والقسم الثالث

ننظر فيه إلى أرسطو باعتباره صاحب مذهب ، فنحاول أن نبين الخطوط الرئيسية التي سار فيها مذهبه ، والأفكار الموجهة التي قادت تيارات هذا المذهب ، والغاية التي كان يرجوها صاحبه من قيام هذا المذهب . ويمكن أن نضيف إلى هذا كخاقة ، معنى الفلسفة كما فهمه أرسطو وكما خلفه للعصور التالية ، والدوافع التي جعلته ينظر إلى معنى الفلسفة تلك النظرة الخاصة به

فلننظر إذن أولاً في وضع أرسطو الروحي في الحضارة اليونانية ، فنقول إن أرسطو كان يمثل الدور الأخير من أدوار الحضارة اليونانية ، بللمني الدقيق لكلمة الحضارة فيو إذن مناظر من ناحية و التعاصر و لكنت في الحضارة الغربية ، إذ نجد أن كليها تصل الحضارة عنده إلى أعل درجة بلغتها ، وأن مذهب كل منها يعبر عن كل الأفكار السائدة من قبل ، لأن المذهب عام يشمل كل النواحي السابقة فأرسطوفي الحضارة اليونانية ، أو كنت في الحضارة الغربية ، قد أعطى نظرة في اليونانية ، أو كنت في الحضارة الغربية ، قد أعطى نظرة في كل الريخها ، حتى ان تهمة المصور التالية لم تُنمد الشرح والتضير المذهب الذي جاء به ، أو اتخاذ أطراف معينة من نواحي مذهبه والسير بها حتى نهايتها ، عا أدى بهذه المذاهب المتطرفة إلى أن تستنتج من مبادئها ما يجعل هذه المبادىء نفسها خطأ منطقا

هذا من الناحية العامة أما من ناحية المذاهب الفلسفية الخاصة ، فيلاحظ أن أمثال هؤلاء المفكرين اللين يظهرون على القمة ، وعند نقطة التقاطع أو فترة الانتقال بين دور الحضارة ودور المدنية ، يكونون مذهباً ميتافيزيقياً ويكون للميتافيزيقا إلى جانب الفلسفة بفروعها الأخرى ، وإلى جانب العلم ، نصيب ، فهو ـ على الأقل ـ نصيب ضخم في إقامة تظرتهم في الوجود أما بعد هذا العصر ، فلن تكون هناك غير مذاهب أخلاقية لا تعنى بما بعد الطبيعة ، إلا باعتبارها حلية أو شيئاً مضافاً يكمّل بها المذهب ، ولا تكون في الواقع أساساً له وفي هذا الدور تستقل الفلسفة عن العلم تمام الاستقلال ، ويكون الشقاق قوياً بين الفلسفة والعلم ، كها يكون الشقاق كذلك قوياً بين النقل والعقل ، أو بين الدين والتفكير النظري المجرد. فبعد أن كان الدين والعقل متزاوجين، أو ـ على الأقل ـ غير متعارضين، نجد في الدور التالي أن ثمة تعارضاً قوياً لحساب العقل والتفكير النظري الصرف عل حساب الدين والتجربة الروحانية الوجدانية. والمفكر الذي يتنبّم القمة مثل أرسطو فيها يتصل بالحضارة اليونانية، أو كنت فيها

يتصل بالحضارة الغربية، يكون الشعور عنده بإقامة مذهب ميتافيزيقي صادراً عن هذا التوتر العظيم الذي شعر بوجوده في داخل نفسه، بين التفكير العقلي الذي يقتضيه النظر الخالي من الاعتقاد، وبين الإيمان الديني القائم على العاطفة والتجربة الروحية المباشرة. ولذا يكون المذهب الميتافيزيقي في هلمه الحالة خالياً في الواقع من كل أسطورة، ويحاول قدر الاستطاعة أن يخرج عن الحوارق أو اللامعقول، لكي يجمل كل شيء معقولاً وهذه الظاهرة أوضع ما يكون لدى أرسطو، ومن هنا يمكن أن يفسر النجاح العظيم الذي لقيه من جانب رجال العصور الوسطى سواء منهم المسيحيون والمسلمون فإن أمثال هؤلاء المفكرين الذين يشعرون بالتوتر ولمنظيم بين النقل والعقل، أو بين الدين والعلم، لا يجدون خيراً من هؤلاء المقيمين على نقطة التقاطع بين الحضارة والمدنية لكي يشبعوا هذه الرغبة.

فإذا طبقنا هذه المبادىء العامة عل الفلسفة الأرستطالية \_ كها عرضناها في الصفحات السابقة \_وجدنا أرسطو يمتاز بكل هذه الخصائص التي أتينا على ذكرها فهو يمتاز أولًا بأنه كان يمثل ، إلى أعل درجة ، كل المذاهب السابقة وهنا يجب أن يفرق بين امرين من الصعب أن يفرق بينها بدقة ، ونعني بها أن يستوعب المرء المذاهب السابقة من أجل أن يهضم ما فيها ويعلو عليه ، وأن يعرف الإنسان المذاهب السابقة معرفة تاريخية صرفة ، لا يقصد بها إلا بجرد التأريخ فالحال هنا تختلف تمام الاختلاف عن الحال هناك ؛ ذلك أن الإنسان يبغى في الحالة الأولى من وراء معرفة المذاهب السالفة أن يفيم مذهباً قد شمل كل شيء ، وخلا من كل العيوب التي توجد في المذاهب السابقة ، على حين أنه في الحالة الثانية لا يبغى من وراء التأريخ شيئاً آخر غير بجرد العلم بالأشياء ، أي أنه لا ينتقل من ذلك إلى إخصاب فكره الخاص وكل حالة من هاتين الحالتين تنتسب إلى دور خاص من أدوار الحضارة ، إذ تنتسب الحالة الأولى إلى دور أوج الحضارة وابتداء المدنية ، بينها تنتسب الحالة الثانية إلى الدور الأخير من أدوار المدنية ﴿ إِذْ هِي قد وجدت في العصر القديم حوالي القرن الأول قبل المبلاد ؛ ووجدت في الحضارة الغربية ، أو توجد ـ على الأصح ـ في القرن الذي نحيا فيه . فأرسطو إذن حينها يعرض للمذاهب السابقة لا يعرض لها لمجرد العلم بالتاريخ ، وإنما يعرض لها من أجل استخلاص المشاكل ووضعها الوضع الصحيح ، ثم إظهار ما هنالك من عيوب وما يبدو بإزائها من شكوك ، ومحاولة تلافي الأولى وحل الثانية ـ

ويمتاز ارسطو ثانياً بانه لم يفرّق مطلقاً بين العلم وبين الفلسفة فقد نظر إلى المذاهب الفلسفية نظرة شاملة باعتبارها تكمل المذاهب العلمية ، وإن كنا نجد أنه في الطور الأول قد بدأت آثار الاتجاهات المقبلة تظهر فيه ، إذ نراه يعني عناية خاصة بالمسائل العلمية على حساب المسائل الفلسفية، بعد أن كان في الطور الأفلاطون وطور التنقل، معنياً كل العناية بالأبحاث الفلسفية والميتافيزيقية بوجه خاص وهذا شيء نستطيع أن نتلمسه ، ليس فقط فيها يتصل بالعلوم وفروع الفلسفَّة التي عُني بها طوال تطوره الروحي ، بل نستطيع أيضاً أن نتلمه في أي فرع من فروع الفلسفة ، بحسب تطوره طوال عَياه . فنجد مثلاً بالنسبة إلى ما بعد الطبيعة أنها كانت في الطور الأول مؤثرة فيه إلى أقصى حد ، كيا نجد أيضاً أن للدين والتصورات الشعبية تأثيراً كبيراً في إقامة مذهبه الفلسفى أما في الدور الثاني الذي تمثله خصوصاً الأجزاء القديمة من و ما بعد الطبيعة ، ، ثم ه ما بعد الطبيعة ، في اجزائه الرئيسية ، باستثناء الأثار الباقية لميتافيزيقا أرسطو كها ستظهر في الطور الأخير ـ نقول إنا نرى في هذا الطور أن النزعة العقلية قد بدأت تسود المذهب الأرستطالي ، إذ قد حاول أرسطو قدر المستطاع أن بخرج كل تفسير إيماني نقل من حظيرة التفكير المتافيزيقي ، كما أنه استبعد نهائياً كل تفسير أسطوري ولكنا نجد في أواخر هذا الدور أن فكرة الله قد أخذت تتطور بتأثير الطبيعيات ، فإذا بنا ننتقل من فكرة الله الى فكرة المحرك الأول ، حتى اذا ما وافي الطور الثالث ، انتقلنا من التوحيد المشاهد بوضوح ـ خصوصاً في الطور الأول من الدور الثاني ـ إلى الشرك المتمثل في الفصل الثامن من مقالة اللام في نظرية عقول الأفلاك ومحركات الكواكب فكأننا نجد ، في تطور علم واحد ، أن أرسطو قد مثّل هذه الصلة بين العلم والدين تمثيلا دفيقا

وهذا يشابه تماماً ما يشاهد في وفاوست، عند جيته. فالدساتير الأولى من فاوست تمثل الطور الأولى من الحضارة الأوروبية ، والجزء الأول من فاوست يمثل الطور الثاني ، حينها تبلغ الحضارة الأوروبية أوجها ، وفاوست الثاني بيشر بدور كالحال بالنسبة إلى فاوست عند جيته ، لأننا نجد أرسطو قد تطور في وضعه للميتافيزيقا نفس التطور الذي عانته الصلة بين العلم والدين في الحضارة اليونانية فيينا كانت النظرة الدينية تسود في الطور الأول ، وتحاول أن تفسر الأشياء على هذا

النحو ، نجد في الطور الثاني أن التفسير العقل هو الذي يسيطر على الاتجاه الفلسفي ، كما نجد في الطور الاخير أن الميتافيزيقا يجب أن تخرج من حظيرة التفكير ، لكي يحل محلها علم الطبيعة بمعناه الدقيق وأرسطو قد مثل هذه الأطوار خبر تمثيل في التطور الذي عاناه ، فاطرح في الطور الثاني النزعة الدينية التي تملكته في الطور الأول ، واستمسك بنزعة عقلية لا أثر للأساطير الدينية فيها ، ثم انتهى في الطور الثالث إلى نزعة طبيعية عصفت بالميتافيزيقا فأطارتها من حظيرة التفكير ، وبذا خرج أرسطو من التوحيد إلى الشرك

ويمتاز أرسطو ثالثاً بأن الأخلاق عنده لم تكن كلِّ شيء ، بل كان نصيبها ثانوياً - في الواقع - بالنسبة إلى بقية العلوم الفلسفية والعلوم الطبيعة ، بينها كان المقام الأول لعلم ما بعد الطبيعة هذا إلى أن التفسير العقلي العيلي الألي ، لم يكن السائد في تفكيره ، كها ستكون الحال بعد ذلك في المذاهب التالية ، وخصوصاً عند الرواقيين والأبيقوريين بل نجد أرسطو بجمع بينه وبين التفكير القائم على النظر العقلي المجرد اللي يحكمه قانون العلية وتلك هي الخصائص الحضارية العامة التي تتمثل في مذهب أرسطو .

أما فيها يتعلق بالمسألة الثانية المتصلة بطبيعة تفكيره الخاص ، فإننا نستطيم أن نتوصِّل إلى معرفة ذلك عن طريق المقارنة بين التفكير الأفلاطون والتفكير الأرستطالي ، إذ نجد أن التفكير الأخير منطقي إلى أقصى درجة ، بمعنى أنه يقوم على التحليل ولا يلجأ إلى التركيب إلا في النادر جداً. وهذه النزعة المنطقية تسود كل نواحي التفكير الأرستطالي ، حتى أن الفلسفة عند أرسطو كادت أن تنتهى إلى تحليل للمفهومات والمعاني وهذا ظاهر جداً في المنهج الذي اتبعه دائياً في نظره إلى المسائل الفلسفية ، إذ كان يبدأ بتحليل لفظى لغوى للمفهوم الذي هو بصدد دراسته ، ومن هنا كان للأبحاث اللغوية نصيب كبير في تفكيره إلا أن النزعة العلمية قد حاولت أن تخفّف من حدة هذه النزعة المنطقية الصرفة القائمة على التحليل ، فأضافت إلى التحليل التجربة والملاحظة ولو أن أرسطو سار على المنهج الأول حتى النهاية ، لجاءت فلسفته فلسفةً تصورية صرفة ، ليس فيها أدنى أثر للناحية النجريبية أو للناحية الموضوعية ولكن الناحية الثانية \_ وهي التجربة والملاحظة \_ قد انضافت إلى الناحية الأولى ، فطامنت من حدة النزعة التصورية ، وخفَّفت من أثر طغيان الناحية الذاتية وهذه الناحية الثانية هي الأساس فيها يُنسب إلى أرسطو من واقعية ، مع أن هذه الواقعية

يجب ألا يُغالى في تقدير قيمتها هنا ؛ ونقصد بالواقعية هنا النزعة المتجربية الحسية وقد كان هذا الاختلاف في المنهجين سبباً لتناقض وقع فيه أرسطو فيها يتصل بفكرة الجوهر الحقيقي أو الجوهر الأول ، إذن ان أرسطو قد وصل إلى القول بأن الصورة هي الأصل ، فكان عليه - في كل فلسفته - أن يجعل الصورة هي كل شيء في النفكير، وحينئذ سينحل موضوع الفلسفة - أو واجبها - إلى تحليل للتصورات. ولكن أرسطو - تبعاً للمنهج التجريبي - قد قال أيضاً بالوجود العيني المتقرم إلى جانب الوجود الذهني ، فلم يشاً في هذه الحالة أن يكون صاحب فلسفة تصورية مطلقة ، على النحو الذي نراه في العصر الحديث ، عند هيجل مثلاً

ولعل العلة في هذا ، تلك الموضوعية الواضحة عند الروح اليونانية بوجه عام ؛ فالتعارض بين الذات والموضوع لم يكن موجوداً جِذه الحدُّة التي نراها في الحضارة الغربية ، وإنما كان هناك دائماً توفيق بين الباطن وبين الخارج ، مع اختلاف في فهم هذا التوفيق فالموضوعية عند أفلاطون تختلف عن الموضوعية عند توكيديدس المؤرخ ، وكلا النوعين يختلف عن الموضوعية عند أرسطو فالموضوعية الأفلاطونية موضوعية فنية ، إن صح هذا التعبير ، فيها ينظر الإنسان إلى الموضوع الحارجي ، بعد أن يفترض ابتداء وجوده ، نظرة فنية جمالية باعتباره موضوعاً للتأمل الصرف ؛ أما الموضوعية عند توكيديدس فهي موضوعية المؤرخ الذي ينظر إلى الأحداث التاريخية العظمى ، فلا يجد غير التسليم بإزائها فإذا كانت موضوعية أفلاطون تثير الحماسة الفنية أو حالة الدهشة التي يوجد فيها الإنسان ، أو الحالة الوسطى بين الإيروس وبين الصوفيا ، فإن موضوعية توكيديدس تضع الإنسان في حالة تسليم مطلق للقذر أما الموضوعية الأرسطالية فقد خرجت عن كلا النوعين ، فهي لم تبلغ من ناحية ، درجة الحماسة الأفلاطونية ، كما أنها لم تنزل إلى مستوى التسليم المطلق والخضوع السلميّ ، كما هي الحال عند توكيديدس ، وإنما كانت صلة توازن تام بين الموضوع وبين الذات ، وعدم طغيان للواحد على الآخر ، والنظر في وضوح ونصاعة إلى الموضوع من جانب الذات ولكن يُفترض دائها في كل أنواع هـذه الموضوعية ، أيًّا كان هذا النوع ، أننا ننظر إلى الموضوع باعتباره موجوداً لا سبيل إلى الشك فيه وهذا من شأنه أن لا ينتهي بنا إلى المثالية الحقيقية ، لأن كل مثالية بمعنى الكلمة بجب أن تبدأ من الذات ، ويجب كذلك أن تنتهى إليها ، فيكون التساؤ ل

بإزاء وجود الموضوع ـ إن لم يكن الشك المطلق فيه ـ نفظةً البدء

هذا فيها يتصل بالمسألتين الأوليين المتعلقتين بالمنهج الأرستطالي العام وطبيعة التفكير . أما من ناحية المسألة الثالثة الخاصة بالأفكار التوجيهية الرئيسية ، فنستطيع أن نعد في القمة فكرة الهيولي والصورة . وهنا يجب أن نفسر مسالة بحسن التمييز فيها ، وإلا وقعنا في الخلط ، وهي مسألة المذهب الفلسفي فقد نفهم من المذهب الفلسفي أنه مجموعة أقوال متناسبة بين بعضها وبعض ، كتناسب أجزاء البناء من حيث أوضاع الحجارة به ، وقد نفهم من المذهب شيئاً آخر هو سيادة مبادى، أولية خصبة ، تحكم وتشد أجزاء المذهب المختلفة ، وتكون كالروح التي تسري في جميع أجزائه فإذا فهمنا المذهب بالمعنى الأول ، لم نستطع أن نقول إن لأرسطو مذهباً ، لأن أرسطو لم يرتب أفكاره وأقواله على نحو ما تترتب أحجار البناء، وعلى النحو المشاهد بصفة خاصة في المثالية الألمانية، وخصوصاً عند هيجل وكنت وإنما كان لأرسطو مذهب بالمعنى الثاني، أي بمعنى أن هناك أفكاراً رئيسية موجَّهة هي التي استخدمها في كل ناحية من نواحي العلم التي طرقها والفكرة الرئيسية عنده ، والتي تسري في جميع أجزاء مذهبه ، هي فكرة الهيمولي والصورة ، فهي الأصل في فكرة الجوهر ، وفكرة الجوهر هي الأساس في علم ما بعد الطبيعة ، ثم في علم الطبيعة أما من ناحية ما بعد الطبيعة ، فالصورة المطلوب الوصول إليها هي ماهية الأشياء الحقيقية ، ثم الصورة النهائية لكل هذه الماهيات أو صورة الصور ، وهي الله وإذا كان معنى الصورة هو الفكر ، لأن الصورة شيء روحي ، فإن حياة الصورة هي الفكر ، وحياة صورة الصور هي الفكر المطلق إلا أن الفكر المطلق في هذه الحالة ليس فكراً خالياً يدور حول نفسه ، كما هي الحال مثلًا بالنسبة إلى فكرة و الأنا المطلق ، عند فِشْتُه ؛ وإنَّا يحاول أرسطو أن يكون أقرب إلى القِوام والكِيان ، فيضيف إلى هذا الفكر موضوعاً لا يستطيع أن يحدُّده

أما فكرة الصورة في علم الطبعة فهي ما يسعيه باسم الكمال فلاتكوب والكلمة من حيث اشتقاقها في اليونانية تدل على الغاية ، إذ معناها بالتفصيل ما يكون حاصلاً على الغاية ، أي ما يكون حاصلاً على الصورة . فالصورة هي الكمال ، بمعنى أنها غاية الحركة ، وعلى هذا يجب أن يكون الموضوع النهائي للحركة هوالذي يتمثل فيه الكمال ، بمعنى على الصورة إلى أعلى درجة ؛ وفي هذه الحالة لن يكون حصوله على الصورة إلى أعلى درجة ؛ وفي هذه الحالة لن يكون

L. Robin « Aristote. La vie et L'œuvre», Revue de Synthèse, Octobre 1932, pp. 65 - 92.

Walter Broecher Aristoteles. • Philosophische Abhandlungen», Band I. Frankfurt a. M., 1935.

### في المنطق

G. Calogero: I Fondamenti della logica aristotelica. Firenze, 1927;

Fr. Solmsen: Entwicklung d. Arist. Logik u. Rhetorik, 1929.

Kurt von Fritz: Der Ursprung der aristot. Kategorienlehren, in Archiv für Gesch. d. Philos., XL, 3, 1931, pp. 449 - 496.

L. Keeler: « Aristotle on the problem of error» in, Gregorianum, April - June, 1932, pp. 241 - 260.

Albrecht Becker: Die Aristot. Theorie der Möglickkeitsschlusse. Eine Logisch - philologische Untersuchung der Kapitel 12 - 22 von Arsitoteles Analytica Priora. Berlin, 1933.

J.L. Stocks: The Composition of Aristotle's Logical works», in the Classical Review, April 1933, pp. 115 - 142:

G. Graselli: « Osservatione sul. De Interpretatione», in Rivista di Filosofia , aprile 1933, pp. 110-120.

#### ما بعد الطبيعة

Schulze Zoelde: Metaphysik und Erkenntnis bei Arist., 1926.

H. Burchard; Der Entelechiehegriff bei Arist.
 und Driesch. 1928;

 A. Frohlings: Die Begriffe Dynamis u. Energie bei Arist, und die modernen physikal. Begriffe der Kraft u. Energie, 1929.

R. Mugnier La théorie du premier moteur et L'évolution de la pensée aristot. Paris, 1930;

R. Jolivet: « Aristote et la notion de création».

المحرك الحاصل على صورة الصور، باطناً في الاشباء ، بل يجب أن يكون شيئاً تميل الأشياء إلى أن تتحقق على أساسه ، ومن هنا كان المحرك الأول عالياً ، وكانت صلة الأشياء الأخرى بهذا المحرك صلة عشق

وفكرة الهيولى والصورة هي في الآن نفسه فكرة القوة والفعل ، وقد رأينا من قبل ، طوال عرضنا لمذهب أرسطو ، أن القوة والفعل هما دائها المفتاح الذي يلجأ إليه من أجل تفسير كل شيء في أية ناحية من نواحي الفلسفة أو العلم فكأن الفكرة الموجهة أو الفكرة السائلة في المذهب الأرسطالي كله هي فكرة القوة والفعل ، أو الهيولى والصورة ، والمعنى واحد

وأخيراً نستطيع أن نقول إنه إذا كان أرسطو قد نظر إلى الفلسفة نظرة عامة شاملة باعتبارها متضمنة لجميع فروع المعرفة الإنسانية \_ولو أنه لم يستطع مع ذلك أن يُدخل فيها تلك العلوم التي استقلت في الواقع ولم يكن من سبيل إلى إنكار استقلالها ، مثل الرياضة والفلك \_فإنه قد استخدم علماً من العلوم الطبيعية الصوفة ، وهو علم الطبّ ، باعتباره علماً فلسفياً إلى جانب العلوم الحيوية

ومها يكن منشيء، فإنا سنجد العصور التالية تنجه المجاهات هي جزئيات لمذهب أرسطو، فبعضها وهذا حدث في اللوقيون \_ يتجه اتجاهاً علمياً صرفاً ، كيا هي الحال خصوصاً عند تلميذه العظيم اسطراطون اللمباكي ، ثم جاء العصر التالي مباشرة ، فكاد ينتقل المحور الرئيسي للفكر الأرسطي من أتكا إلى الأسكندرية في عهد البطالسة وهنا استطاعت العلوم بفضل انفصالها انفصالاً شبه تام عن الفلسفة أن تبلغ أعلى درجة بلغتها في العصور القديمة سواء في الجغرافية على يد والتوسيين والأثريين في الأسكندرية هذا فيها يتصل واللغويين والأثريين في الأسكندرية هذا فيها يتصل جرى تبعاً للمنطق الذي يجب أن يسير عليه تطور الفكر في دور المدنة

## مسراجسع

ذكر ايبرفك ـ بريشتر كل المراجع التي ظهرت سنة ١٩٣٥ ، ولذا لن نذكر هنا إلا ما ظهر بعد ذلك، ونبدأ بالمراجع العامة:

G.R.G. Mure: Aristotle. London, 1932.

Harald Schilling: Das Ethos der Mesotes. Eine Studie zur nikomachischen Ethik des Arist. Tübingen 1930:

#### النفس

Paul Siwek: La psychophysique humaine d'après Arist. Paris, 1930;

Heinrich Cassirer: Aristoteles Schrift « von der Seele» und ihre Stellung innerhalb der Arist. Philos. Tübingen, 1932.

#### الساسة

M Defourny Aristote Etude sur la «Politique», Paris, 1932.

#### الفن

U. Galli: « La Mimesi artistica secondo Arist.»: in Studi di filos. clas., n. 5, [V (1926);

Hi Otte: Neue Beitrage zur arist. Begriffbestimmung der Tragödie, 1928;

Ernesto Bignomi: La Poetica di Aristotele et il conette dell' arte presso gli antichi. Firenze, 1932.

# اریجین (جان اسکوت)

## Jean Scot Erigène (Joannes Scotus Eriugena)

أول فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية ، ولد ، كيا يدل على ذلك لقبه: Erigene (من Ireland = Erin) في ايرلنده في الخمس عشرة سنة الأولى من القرن التاسع الميلادي ، وتوفي بعد سنة . ٨٧٠

درس أولا في ايرلنده ، ثم ارتحل الى بلاد الغال ( فرنسا ) حبث صار معلما في مدرسة القصر الامبراطوري وفي سنة ٨٥١ اشترك في المجادلات التي أثارها آنذاك الراهب جوتشالك حول القضاء والقدر وحرية الارادة الانسانية ، فألف رسالة بعنوان : « في القدر De Praedestinatione وفيها أبدى آراء جلبت عليه نقمة المتشددين من رجال الدين

in Revue des sciences philos, et théol; Janvier et avril 1930, pp. 5 - 50 et 209 - 235.

E. V. Ivanka: « Die Behandlung der Metaphysik in Jaegers Aristotels», in Scholastik, 1932, I. pp. 1 - 29:

Josef Vogelbracher: Begriff u. Erkenutnis der Substanz bei Aristoteles München , 1932;

W. - K. - C. Guthrie "The development of Arist's Theology". The Class. Quarterly, Jul and oct 1933, pp. 126 - 171;

R. Mondolfo: « I) passagio del finalismo al determinismo nella teoria petipatetica dell'eternitè de mondo», in Rivista di filos. april, 1933 - , pp . 9 - 109;

R. Mondolfo: « Eternita e infintá del tempo in Arist.», in Giiorn. Critico della filos. italiana gen 1933, pp. 30 - 43;

R. Mondolfo: « L'infintá della potenza divina in Arist.» in Ricerche Religiose, IX, 1933, 4.

D. Badareu L'individuel chez Arist. Paris.

A. Sandoz: « Le rôle de la cause finale dans l'explication chez Arist», in, Revue de Philos., Mars -Avril, Mai - juin, 1937, pp. 104 - 122, 210 - 231.

#### طمات

Maurice Manquat: Arsitote naturaliste. Paris, 1932;

Aldo Mieli: « Aristote savant», in Archeion, avril - juin, 1932, pp. 169 - 182;

Michel Stephanides: « Arist, als Naturforscher», in Archiv für Gesch. d. Philos., SL1, 3, 1932, pp. 363 - 368.

#### الأخسلاق

R. Walzer: Magna moralia und Arist. Ethik, 1929;

وخلال السنوات العشرين التالية أكبّ على دراسة آباء الكنية والكتب المنسوبة الى ديونسيوس الأريوفاغي ، ومؤلفات مكسيموس متلقي الاعتراف وآباء الكنية الشرقية أوريجانس ، ابضانيوس، باسليوس، جريجوريوس النازيانزي ، ويوحنا الذهبي الفم ، وكلها باليونانية التي كان يتفنها اريجين ، وقد وجد مؤلفاتهم في مكتبة مدرسة القصر تلك لأن البابا بولس الأول كان قد أهداها الى ملك الغال بيبان القصير Pepin le Bref .

وكانت الكتب المنبوبة الى ديونسيوس الاريوفاغي (وهو أحد تلاميذ القديس بولس حين كان في أثينا وكان أحد أعضاء عكمة أثينا المسماة الاريوفاغ ومن هنا جاءت نسبته ) وهي كتب منحولة تسري فيها الفلسفة الافلاطونية المحدثة قد نالت انشارا واسعا في المشرق ، ثم في المغرب المسيحي ، وكانت أول عاولة لترجتها الى اللغة اللاتينية هي تلك التي قام بها هلدوان Hilduin لكنها كانت سيئة لهذا طلب شارل الأصلع ، ملك فرنسا ، من ارجين ترجتها من جديد فتولى كبر هذا الامر ارجين ، وأتمها وذلك ما بين سنة ١٩٥١ الى سنة ٨٦٢

وبعد أن فرغ من ترجمة الكتب المنسوبة الى دبونسيوس الأربوفاغي ترجم كتاب و المشتركات و De ambiguis و للكسيموس متلقى الاعتراف ، وذلك فيها بين سنة ٨٦٢ و

كذلك ترجم نصوصا يونانية أخرى لاستعماله الخاص ، اما كاملة أو قِطُعاً منها ، مثال ذلك ترجمه لكتاب و صورة الانسان و تأليف جريجوريوس النوساوى وكتاب عقيم لايفانيوس وقد أورد منها في كتابه الرئيسي وق تقيم الطبعة و

وكل هذه الترجات تمت من اللغة اليونانية الى اللغة اللاتينية والكتاب المبتكر الرئيسي الذي ألفه أريجين هو في تقسيم الطبيعة وقد أتمه حوالى صنة ٨٦٦ وهذا الكتاب المؤلف من خمس مقالات ، مكتوب على شكل حوار بين الاستاذ والتلميذ وفيه عرض ، بطريقة منظمة رغم شكل الحوار ، العقائد الرئيسية في المسيحية وتعمق في تحليلها بروح افلاطونية عدثة

وفي السنوات من ٨٦٥ حتى ٨٧٠ ألف اريجين رسائل مفردة معظمها يشرح المؤلفات المنسوبة الى ديونسيسوس

الاربوفاغي وقد وصلتنا منها رسالة وعرض للترتيب السماوي و Expositiones super hierarchiam celestiam

ولا نعرف شيئاً عن نشاط اريجين بعد سنة ٨٧٠ ولا نعرف متى توفي وقد انتشرت أسطورة تتعلق بنهايته تجعل منه شهيدا ، بل وقديسا !

#### مذهبه

## أ) العقل والنقل

ويرى ايريجين أن اللاهوت والفلسفة متفقان، ذلك أن للنفس ثلاث قوى هي: (1) الحواس وتدرك الظواهر (٧) الذهن تعذن أن يجيط الذهن ratio ويدرك بوصفه علة \_ الأشباة دون أن يجيط باهيته، (أ) العقل Intellectus \_ وهو النوس ٢٥٥٥ عند اليونان، وينطلق من حيث وصل الذهن إلى الله بوصفه موضوع المحرفة المحض والرؤية العقلية وليس فقط بمشاهدة المحسوسات الخارجية تدرك النفس وجود الله، بل يكفيها أن تدخل في ذاتها وتتأمل فيها، هنالك ستجد الثالوث الجوهري للخير الإلحي. وهذا الطريق الباطن أفضل من الأول، وهو ثمرة ملكة أولى تسبق الذهن والحس. وبعد أن تصعد النفس الى هذه القمة تعود فتزل لتغنى الذهن والحس:

لكن هناك نصوصا يبدو منها أن اسكوت اريجين يجعل الاولوية للعقل على النقل ، للفلسفة على اللاهوت، إذ يقول مثلا Auctoritas siquidem ex vera ratione processit, ratio vero. ( النقل يصدر عن العقل الحق ، أما autoritate العقل فلا يصدر أبدا عن النقل ه.

كيف اذن يقول باتفاق العقل والنقل؟\_ بواسطة تأويل نصوص النقل على نحو يتفق مع ما يقرره العقل

### ب) الطبيعة

يستعمل اريجين كلمة natura أو φυσις بمعنى عام بدل على كل ما هو موجود وما هو غير موجود والطبيعة تنقسم الى أربعة أنواع

- ١ ـ الطبيعة الخالقة غير المخلوقة
  - ٢ ـ الطبيعة المخلوقة الخالقة
- ٣ ـ الطبيعة المخلوقة غير الخالقة
- ١ الطبيعة غير المخلوقة وغير الحالقة

والأولى هي الله ، فهو خالق وغير غلوق والثانية هي العلل الأصلية ، هي الصور التي بها يخلق الله ما يخلق ، والثالثة هي المخلوقات ، والرابعة هي الله بوصفه غاية الكل ، الله الذي اليه تعود كل الأشياء التي سبق أن خلقها وأريجين يكرس المقالات الثلاث الأولى من كتابه ، في تقسيم الطبيعة ، للبحث في الانواع الثلاثة الأولى من الطبيعة ، بينها يكرس للنوع الرابع المقالتين الرابعة والخامسة ، مع تداخل أحيانا فلننظر في هذه الطبائع الأربع

### ١ \_ الطبيعة الخالقة غير المخلوقة: الله الحالق:

هناك طريقان لمعرفة الله ووجوده ، ميزهما الأريوفاغي المزعوم ، ويسمى الأول χαταφζτιχή والثاني يسلب، ولهذا انقسم اللاهوت الى نوعين الاهوت سالب ، ولاهوت موجب

يقوم اللاهوت السائب على أساس أن الله يعلو على العالم ، وأنه بعيد بعدا لا نهائيا ، ولهذا فان مهمة هذا اللاهوت السائب أن يمنع من وصف الله بصفات المخلوقات ، ويمنع العقل من أن يتصور الله غير لا نهائي ، وذلك بحدث إذا اراد العقل أن يحدد الله داخل حد ولهذا ينكر امكان أن يحد الله وينكر امكان التعبير عنه بالكلام الانسان

أما اللاهوت الايجابي فيعنى بالبحث في الله من حيث هو علة ، ولما كانت العلة تعبر عن نفسها فيها هي علة له ، كان في وسع هذا اللاهوت أن يصف الله بأوصاف ايجابية

اللاهوت السالب يمنع من أن تؤخذ أوصاف الله الواردة في الكتب المقدسة بحروفها لكن هذين اللاهوتين يصحح كلاهما الآخر. فإن قال اللاهوت الايجابي: الله حتى، خير، عدل ، حيّ ، عالم ، الغ ـ فإن اللاهوت السالب يصحح هذه الأوصاف فيقول الله حتى فوق كل حتى، وخير فوق كل خير ، وعدل فوق كل عدل الخ

كذلك نجد أن المقولات العشر الأرسطية لا تليق بالله ، الا على سبيل المجاز فحسب ان الله لا يمكن التعبر عنه واذا وصل العقل ، في المرتبة الثالثة من قوى النفس كها حددناها من قبل ، الى رؤية الله ، فانه لا يراه في ماهيته ، ولا يراه في ذاته ، إذ لا يستطيع أي مخلوق كائناً من كان أن يرى الله في ذاته ، حتى ولا الأبرار في أعلى عليين . كل ما هناك أن العقل إذا بلغ الدرجة العليا من المعرفة يفهم أن الله لا يمكن معرفته

أي إدراك ماهيته. ولا يمكن تعريف الله إلا سلباً، وذلكُ بأن ننفي عنه كل ما لا يليق به.

### ٢ \_ الطبيعة المخلوقة الخالقة

ويعني بها المثل الافلاطونية ، خصوصا كها فهمتها الافلاطونية المحدثة تحت اسم والنوس، وكها فسرها أوضطين لصالح المسيحية ، وكها تتجل بوضوح في الكتب المنسوية الى ديونسيوس الأريوفاغي وأريجين يحذو حذو هذا الاخير خصوصا

هذه المثل ، أو العلل النموذجية كما يسميها اليونان πρατοτυπα هي نماذج وصور وأشكال وماهيات نخلوقة قبل سائر الأشياء بواسطة وفي داخل العلة الأولى ووفقاً لها تخلق العلة الأولى الأشياء . والثالوث يسبقها لكن من الناحية العقلية فقط وكها تسبق العلة المعلول . بيد أنها في الحقيقة مساوقة في القدم وللكلمة، وقد أودعها الله في والكلمة، منذ الأزل . والروح القدس هي التي ترتبها وتوزعها، وهي التي أخرجتمنها الأجناس والأنواع والأفراد إلى غير نهاية .

### ٣ \_ الطبيعة المخلوقة غير الخالقة

كل الاشياء خلقت اذن في و الكلمة و. كيف يتم الخلق اذن ؟

ان الثالوث الحالق ، وان كان منطقيا يسبق العلل الأولى يقرم ويوجد في المخلوقات وتبعا لذلك فان العالم أزلي ، بحكم أزلية الثالوث والعلل الأولى ، المودعة في و الكلمة ، ان الله هو بمثابة المنبع ، والعلل الأولى هي بمثابة النهر ، والمخلوقات هي الامواج التي يجري بها تيار النهر وما في المنبع والمخلوقات هي الامواج التي يجري بها تيار النهر وما في المنبع ما وجد انحا وجد بفضل انشار من الموجود الألمي لم يكن قبل الله شيء ، فنظر الله في ذاته ، وخلق المخلوقات ، فهي اذن أزلية في الله والله في خلقه المخلوقات يخلق ذاته في نفس الوقت، لأنه لا يصبح مرئياً وفعالاً إلا بها . وحين يفزع التلميذ من هذه الأقوال التي يبديها الاستاذ ، يقول له هذا الاخبر ان ادراك هذه الأمور ليس ميسرا الاً لمن أوتي روحا طاهرة من كل نجيل أرضى

وبين العالم المعقول ، الذي ينفتح في سهاء الملائكة ، وبين العالم المحسوس الذي ينزل الى أحط درجات الموجودات الخالية من العقل ـ يقوم الانسان ـ وهو يجمع بين المعقول والمحسوس. إن الانسان هو مركز الخلق ، وخلاصة الكون ،

وهو الوسيط والمخلص للكون ونفسه صورة للثالوث والفارق الوحيد بينها أن الثالوث الالمي غير مخلوق وأنه هو الله بفضل شرف ماهيته بينها ثالوث النفس الانسانية مخلوق خلقه من هو صورة له ، وليس الهياً الابسبب من فيض الجود الالهي. عليه وسائر الفروق انما نجمت عن الخطيئة الأولى والجسم الانسان اغا اتخذته النفس الانسانية بعد ارتكابها للخطيئة كاداة لها أما قبل الخطيئة فقد كان جسم الانسان روحانيا خالدا . وسيصير هكذا بعد البعث وكل ما يبقى ثابتاً في الجسم بنتهي الى حالته الأولى قبل الخطيئة ، وكل ما يتغير منه انما هو ما أضيف عليه بعدارتكابها. ويميز أريجين بين جسمين: جسم روحاني ، وجسم هيؤلاني هو المؤلف من العناصر الأربعة وعليه يجرى التغير بأنواعه من استحالة ونمو ونقصان وهذا الجسم الروحاني يشترك بين جميع الناس وهو واحدفيهم جميعاً، أولي ، كلى ، باطن وينتج عنَّ هذا أنه لم يكن قبل الخطيئة توالد بين الناس كما لا يوجد توالد بين الملائكة كذلك لم يوجد تمايز بين الذكر والأنثى

والسبب في الخطيئة هو اساءة استخدام الانسان للحريته وهذه الحرية لن يفقدها الانسان بعد الخطيئة ، ولم يوجد بين الخلق وبين الخطيئة فترة زمنية ، بل عقلية فقط فمنذ أن خلق الله العالم خطيء الانسان وما نسميه فترة البراءة ، او الجنة ، لم توجد أبدا ، ولو كانت وجدت لما تخل عنها الانسان وقد ذاقها وما الجنة الآ الطبيعة الانسانية هي نفسها ان الانسان ، بدلا من أن يتوجه الى الله ، توجه الى ذاته ، وتلك هي الخطيئة ، فهي خطيئة كبرياء أما السبب في اساءة استعمال الانسان لحربته فهو أمر يعلن اريجين أنه يجهله ذلك أن الشر عدم ، والعدم لا شيء ، فسبب اساءة استعمال الانسان لحريته هو لا شيء ، اي الحلو من الارادة

 ٤) الطبيعة غير المخلوقة وغير الخالقة ، أو الله بوصفه غاية الكل

وجميع الموجودات ستعود الى حضن خالقها. إن البداية والنهاية أو المبدأ والمعاد وجهان لشيء واحد والمبدأ والمعاد بالنسبة الى الانسان هما الله ، منه بدأ واليه يعود

ومراحل هذه العودة هي

١ - ينحل الجسم الانساني المادي ٢ - ثم يبعث ٣ - ثم
 يتجل مع جسم روحاني ٤ - ثم يعود الانسان إلى العلل الأولى
 ٥ - ثم تتحرك الطبيعة الانسانية والعلل الأولى في الله ووهنالك

يصبح الله هر الكل في الكل، وذلك حين لا يكون ثمَّ اللَّ الله، erit enim Deus omnia in omnibus, quando nihil eriti nisi solus Deus

وعودة المخلوقات الى الله كان ينبغي أن تتم بواسطة الإنسان، لكن الانسان ، بارتكابه للخطيئة ، صار عاجزا ، عن أداء هذا الدور لهذا جاء المسيح وسيطا بين الله والانسان ليتولى القيام بهذه المهمة لقد اتخذ الله صورة الناسوت ، ليعيد الانسانية والخليقة كلها الى الألوهية والمسيح انخذ صورة الناسوت بالناسوت بالانسانية والخليقة كلها الى الألوهية كلها وهو خلاصتها الناسوت لأن الانسان يحتوي على الخليقة كلها وهو خلاصتها

وما يعود الى الله ليس هذا العالم الخاصع للكون والفدد، فكل هذا سيفى لكن جوهر الاشياء سيبقى ، وجوهرها هو العلل الأولى ، هو الصور وما الاجسام التي نراها الاظلال لذلك الجوهر الموجود في العلل الأولى لقد بقيت الجواهر في العلل الأولى بقيت في والكلمة على والبعث الحاسكون لهذه الجواهر ، للعلل الأولى ، وهي هي التي ستعود إلى الله.

فان قبل اذن سيفى الأفراد ولن يكون هناك فرديات متميزة ؟ يجيب اريجين بالنفي ، مستخدما التشبيهات لشرح هذا الحال فيقول ان الفرديات ستبقى برغم الوحدة ، كها تبقى الاصوات الفردية في الكورس (جوقة الانشاد) وتبقى المصابيح الفردية في النور الشامل داخل كنيسة ، الخ . إن الطبائع المختلفة يمكن ان تتحد دون ان تمتزج

وماذا اذن عن الحياة الأخرة ؟

يقول اربجين ان الشر سيمجى من الخليقة حين تعود الى الله لهذا لن يكون هناك عذاب مادي له مكان عدد هو المجحيم. بل العذاب عذاب الضمائر. أما الجنة فهي عودة كل الخليقة الى الله ، والمقربون والأبرار والأخيار المصطفون سيكونون بالقرب من الله دون ان يتحولوا اليه \_ فهذا امتياز للمسيح وحده \_ أما الاشرار فيكونون بعيدين عن الله وعقابهم هو شعورهم بهذا البعد عن الله ، والجحيم اذن هو بقاؤهم بعيدين بالفكر عن الله . أما الأوصاف المادية التي أوردها آباه الكنيسة في وصفهم للجحيم فانها تشبيهات حسبة لتقريب المعنى الى فهم عامة الناس وهم حسيون جسدانيون.

### نقويم

يعد كثير من الباحثين في فلسفة العصور الوسطى أريجين

Gewährsmänner in seinen werke de divisme naturae libri V. Leipzig, 1902.

- A. Brilliantoff

تأثر اللاهوت الشرقي في اللاهوت الغربي كيا يتجل في مؤلفات جان اسكوت اريجين ـ بطرسبرج، سنة ١٨٩٨ (بالروسية).

- P. Mazzarella: Il pensiero di G. S. Erigena. Padova, 1937.
- T. Gregory: G. S. Erigena. Tre Studi. Firenze, 1963.
- G. Bonafede: Scot Erigena. Palermo, 1969.

## اسبينوزا

فيلسوف هولندي الموطن ، يهودي الديانة

ولد في أمستردام في ٢٤ نوفمبر سنة ١٦٣٧ ، وتوفي في أمستردام في ٣١ فبراير سنة ١٦٧٧ وهو في الخامسة والأربعين من عمره

وقد ولد من أسرة يهودية هاجرت الى هولندة من أسبانيا فرادا عاكان اليهود يلقونه في اسبانيا من اضطهاد شديد. وحصل على تربية جيدة واسعة، وفي كنيسة اليهود في أمستردام درس و التلمود و \_ وهو مجموعة تفيرات وشروح وأخبار وأحكام وضعها حكياء اليهود وفقهاؤهم، ويتضمن أحوال اليهود وصلواتهم وآراءهم وعاداتهم وتواريخهم وقصصهم ، ويزيد على عشرين مجلدا ، وينقسم الى قسمين والمشناء و « الجمارا » ، ويوجد تلمودان تلمود أورشليمي ، وقد انجز في طبرية ، وتلمود بابلي ، انجز في بغداد .. و و المشنا ، هو النص الذي ينبغي أن يحفظ عن ظهر قلب ، و و الحمارا ، هي الحاشية وغالباما تتضمن الاحكام النهائية كذلك درس اسبينوزا في الكنيسة بعض مؤلفات موسى بن ميمون ، وبعض علياء اللاهوت اليهودي في العصور الوسطى كذلك اطلم على و القبالة ، وهي كتب صوفية وسحرية يهودية. وتعلم اللغة اللاتينية على فرانسيس فون دن انده Francis Von Den Ende وكان طبيبا متضلعا في العلوم الطبيعية لكن معرفته باليونانية كانت ضئيلة كذلك كان يتقن الأسبانية والبرتغالية والعبرية ويلم بالفرنسية والإيطالية ، ولفون انده الفضل أيضا في توجيهه و مفكرا حرًا جدا ينبغي وضع اسمه في أول ثبت شهداء الفلسفة على حد تعبير هوريو B. Hauréau: Histoire de la و المجتنب المعتمل على النقل ، وضرورة تأويل النقل لصالح ما يقضي به المعتمل والواقع أن أربجين ، لو قورن بسائر فلاسفة العصور المعتمل الأوروبية ، لوجدناه ينفرد بآراء جريئة لا نكاد نجد لها نظيرا حتى لدى المفكرين الكبار في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ويمكن مقارنته بابن رشد من ناحية ، ويابن عربي من ناحية أخرى الأول في حرية الفكر ، والثاني في آرائه الحلولية والاتحادية

### نشرات مؤلفاته

النشرة الميسورة لمؤلفات اريجين هي الموجودة في المجلد رقم ١٣٢ من كتب الآباء اللاتينيين Patr. Latina نشر ميني Migne

- 1) De praedestinatione
- 2) Versio Operum Sancti Dionysii Areopagitae;
- 3) Versio ambiguorum Sancti Maximi;
- 4) De divisione naturae
- Expositiones super jerarchiam celestiam, sancti Dionysii;
- 6) Commentarium in Evangelium secundum Joannem
- 7) Homilia in prologum sancti Evangelii secundum Joannem
- 8) Carmina,

وقد نشرت هذه المؤلفات مفردة قبل ذلك نشرات مختلفة منذ القرن الخامس عشر ومن ذلك نشرة اكسفورد سنة ١٦٨٤ لكتاب Dedivisione naturae وقد اعيد طبعها في فرنكفورت بالأوفست سنة ١٩٦٤

### مراجع

- Saint- René Taillandier: Scot Erigène Strasbourg, 1843.
- J. Dräscke: Johannes Scotus Erigena und sein en

إلى قراءة مؤلفات جوردانوبرونو، وديكارت، ولما كانت أوامر الشريعة الرَّبنية تفرض على كل يهودي أن يحترف حرفة يدوية ما، على الرغم من مؤهلاته واتجاهاته الأخرى، فان اسبينوزا احترف مهنة صقل العدسات البصرية، ومنها سيكسب قوته ومعاشه.

وفي أبريل سنة ١٦٤٧ شاهد اسبينوزا جلد أوريل داكوستا Uriel da Costa علنا بناء عل حكم صادر عن الكنيسة البهودية في أمستردام ( وقد انتحر فيها بعد )

ويقال أن اسبينوزا اعد نفسه ليكون رَبّناً على أنه كان يشتغل في تجارة والده وكان أبوه مستوردا للبضائع ، ويتردد على النصارى الليبراليين وكانت هولنده في ذلك الوقت مسرحا للاضطرابات بين أنصار بيت أورانج ويين النبلاه والطبقة الوسطى الثرية التي كانت تنزع نزعة جمهورية وعلى رأسهم يان دي فت Jan de Witt ( ١٦٧٧ - ١٦٧٧ ) الذي صار Grand وكان معجبا باسبينوزا

وبدأت مظاهر التمرد ضد العقيدة اليهودية المتزمتة تتجلى عند اسبينوزا لما بلغ الثالثة والعشرين من عمره فحاول بعض رجال الطائفة اليهودية استمالته تحت اغراء المال ، فرفض الرضوخ ، فحاول أحدهم قتله ولكن اخفقت هذه المحاولة ، وعلى كل حال ، فقد اتهمته الكنيسة اليهودية في أمستردام بالالحاد ، وأصدرت في ٢٧ يوليو سنة ١٦٥٦ قرارا بطرده من حظيرة الكنيسة اليهودية ، فقاطعته الطائفة اليهودية وأصدقاؤه اليهود وأسرته أيضا وتلقى اسبينوزا نبأ ابعاده عن الكنيسة اليهودية هذا بهدوء ، قائلا انه كان يتوقع ذلك ، وغير اسمه اليهبودي وباروخ، الى سرادف السلاتيني Benedictus ( = مبروك ، مبارك ) وكانت له علاقات مع فرقة متهمة في عقيدتها تسمى واللوامة و Remonstrant sect لكنهاكانت متساعا معها ، وكان اسبينوزا ذا علاقة ببعض افرادها واستمر على هذه العلاقة بعد صدور قبرار ابعاده، وسكن بين ظهرانيها وكان يعيش من صقل العدسات البصرية. وظل على هذه الحال مغمورا منسيا طوال أربع سنوات (سنة ١٦٥٦ ١٦٦٠ ) ، بعدها انتقل الى ضاحبة من ضواحي مدينة ليدن Leiden فتجمعت من حوله دائرة ضيقة من المتفلسفين وعاش من مهنته تلك صقل العدسات ، خصوصا عدسات

وفي سنة ١٦٦١ شرع في تأليف رسالة وفي اصلاح

العقل.De emendatione intellectus دون أن يتمها وسنظل حتى وفاته غير تامّة.

ومن أحاديثه مع أصحابه أولئك انبثق كتابه ورسالة صغيرة عن الله والانسان وسلامة روحه » ، وقد ظلت طي النسيان حتى اكتشفت في العقد السادس من القرن الماضي ونشرت في سنة ١٨٦٧ ويقال أن النص الأصلي الذي كتبه اسبينوزا كان باللاتينية وحرره قبل سنة ١٦٦٠ ، لكن لم تبق الآ ترجته هذه إلى الهولندية

وفي ذلك الوقت أيضا ـ أي حوالى سنة ١٩٦٣ ، بدأ في كتابة مؤلفه الرئيسي والأخلاق.

وفي سنة ١٩٦٢ نشر كتابه و مبادى، فلسفة ديكارت ، ، وكتابه و أفكار ميتافيزيقية ، وفي نفس اللّنة استقر بالقرب من مدينة دن هاخ ( لاهاي ) وقرر دي فت De Witt أن يصرف له معاشا ( تقاعدا ) مقداره ماثنا فلورين وطارت شهرة اسبينوزا في أنحاء أورويا ، فأمه المعجون من غتلف نواحيها

وفي سنة ١٦٧٠ نشر كتابه و رسالة لاهوتية فلسفية ، وقد قويلت بهجوم عنيف ، خصوصا من جانب رعاة الكنيسة البروتستينية فاضطر الى مغادرة مقامه في ضواحي دن هاخ والاقامة في غرفة بمدينة دن هاخ نفسها ، عند الرسام فان در اسبك Van der Spick

وفي ٢٠ أغسطس سنة ١٦٧٧ هاجمت الغوغاء بالدي فت وأخاه السجين كورنلوس الذي كان بان قد ذهب لزبارته في سجنه ، فمزقتها الغوغاء اربا اربا فكان ذلك كارثة عظمى على اسبينوزا إذ فقد حاميه ، فانطلق أعداؤه بعنف بالغ ضده

وفي سنة ١٦٧٦ زاره الفيلسوف ليبنتس، واطلع عنده عل كتاب د الأخلاق.

وعان اسبينوزا من ويلات المرض شهورا طويلة ، حتى توفي في ۲۱ فبراير ۱۹۷۷

وفي نوفمبر سنة ۱۹۷۷ نشرت مؤلفاته بعد وفاته بعنوان Opera Posthuma وتشتمل عل

١ - د الأخلاق ه

٢ ـ ١ رسالة سياسية ، ( ناقصة )

٣- درسالة في اصلاح العقل؛ (ناقصة)

 وردود عليها ، ولم ينشر من رسائله هذه والردود عليها الا القليل ، حرصا على عدم الاضرار بمن لا يزالون أحباء من مراسليه

## ٥ ـ د مختصر نحو اللغة العبرية ، ( ناقص )

### أ ـ فلسفته

روافد فلسفة اسينوزا عديدة: منها روافد يهودية نابعة من الثقافة اليهودية والفلاسفة اليهود في العصور الوسطى ، وخصوصا موسى بن ميمون وابن جبرول، وهؤلاء بدورهم قد تأثروا بالفلاسفة الاسلامين الذين جمعوا في تصوراتهم للخلق والكون والله بين الاسلام والافلاطونية المحدثة والفلسفة المشائية.

ومن هذه الروافد أيضا فلسفة ديكارت ، وقد اطلع عليها اسبينوزا اطلاعا دقيقا عميقا وألف فيها كتابا بعنوان و مبادى، فلسفة ديكارت و نشر كها قلنا سنة ١٦٦٣ لكن اسبينوزا لم يأخذ بآراء ديكارت الفلسفية

وفلسفة اسينوزا تبدا من الله ثم تنزل منه الى سائر الموجودات ، بعكس المألوف عند سائر الفلاسفة وهذا ما أخذه عليهم اسبنوزا فقال: انهم هلم يتبعوا الترتيب المطلوب من اجل التفلسف. لقد اعتقدوا أن الطبيعة الالهية تعرف في آخر الأمر ، وأن الأمور المحسوسة تأتي في أول الأمر مع أنه كان ينبغي عليهم أن يبدأوا بتأمل الطبيعة الالهية قبل غيرها لأنها هي الأولى سواء من وجهة نظر المعرفة ومن حيث الطبيعة ثم انهم لما عنوا بهذه الطبيعة الألهية كان من المستحيل عليهم أن يفكروا في الاوهام الأولى التي أقاموا عليها معرفة الأمور الطبيعية لأنها كانت بغير فائدة لموفة الطبيعة الألهية » ( ه الاخلاق » ف ٢) كانت بغير فائدة الموفة الطبيعة الألهية » ( ه الاخلاق » م وهو جماع فلما ما بالله

وسنتناول فيها يلي اجزاء فلسفة اسبينوزا وفقاً لهذا الترتيب الذي دعا اليه:

#### ١ ـ الله

لكن علينا أن نشير أولا الى طريقة اسبينوزا في عرض أفكاره في كتاب و الأخلاق ، ذلك أنه اتبع و الطريقة الهندسة ، more geometrico ، أي المستخدمة في كتب الهندسة وهي أن يبدأ بالتعريف، ثم يذكر النظرية، ثم يتلوها

ناله بالا عليها ، وبحيث تأن القضية مستبطة من القضية السابقة عليها استنباطا عكها دقيقا ، تماما كها في كتاب و عناصر المندسة ، لاقليدس وحتى التعبيرات المستخدمة في الهندسة مثل O. E. D (وهو المطلوب) واللوازم axiomes والبديبيات axiomes استخدمها اسبنوزا في عرضه لمذهبه المليبيات المرضة في العرض هي المليبية المثل المصومة عن الخطأ ذلك أنه كان يعتقد وأن نظام الأفكار وارتباطها هو نفس نظام الأشياء وارتباطها (والاخلاق عجد ۲ قضية ۷) كها يرى أن و معرفة المعلول تتوقف على معرفة المعلة ، (الموضع نفسه ).

ومن هنا رأى اسبينوزا أن الترتيب السليم للتفكير الفلسفي يتطلب أن نبدأ بما هو أسبق انطولوجيا ومنطقيا ، أي بالماهية الالهية أو الطبيعية ، ثم نستنتج استنباطا ما تؤدي اليه تلك الماهية الالهية أو الطبيعية . وبهذا يختلف اسبينوزا اختلافا بينا عن الاسكلاتيين وعن ديكارت . فديكارت ، مثلاً يبدأ من الكوجيتو (أنا أفكر ، فأنا اذن موجود) ، ولا يبدأ من الله

يبدأ اسبينوزا اذن من الله أو الطبيعة Deus sive ، وهو يعدهما شيئا واحدا ، مما سيؤ دي الى سوء فهم فلسفته لدى البعض عمن أرادوا لي فلسفة اسبينوزا الى ماديتهم الخاصة بهم! (انظر كتاب: واسبينوزا في الاتحاد السوفيتية).

## ٢ ـ الجوهر

ويبدأ اسبينوزا بحثه في الله، في مستهل كتــاب و الأخلاق و ، بالتعريفات الأساسية لفهم عرضه

وأولها تعريف الجوهر Substance ، فيقول

 الجوهر هو ما هو في ذاته ويدرك بذاته وأعني بذلك أن تصوره لا يتوقف على تصور شيء آخر بتكون منه بالضرورة ٥ ( د الاخلاق ٥ الجزء الأول ، التعريف ٣)

لكن ما لا يدرك الا بذاته لا يمكن أن تكون علته من خارجه ومن هنا يستنتج اسبنوزا أن الجوهر وهو علة ذاته و انه مستقل تماما بذاته ، لا علة له من خارجه وهذا يتضمن بدوره أن ماهيته تستلزم وجوده يقول أسبنوزا و أنا أفهم من كونه علة ذاته أن ماهيته تستلزم وجوده ، وأن طبيعته لا يمكن أن تتصور الا موجودة (و الأخلاق هجد 1 تعريف 1).

ولو كان الجوهر متناهيا ، لكان محدودا بجوهر آخر من نفس الطبيعة أي له نفس الصفات ، لكن لا يمكن وجود جوهرين أو أكثر لحها (أولها) نفس الصفة ، لأنه لو وجد اثنان أو أكثر لكان من الضروري تمييز الواحد عن الأخر (أو تميزها بعضها من بعض) ، أي لا بد أن تكون لكل منها (منها) صفة متميزة

ويعرف اسبينوزا الصفة attribut بما يل

اسمى صفة، ما يدركه العقل على أنه يكون ماهية
 الجوهر ، ( و الاخلاق ، جـ ١ تعريف ؛ )

وبمقتضى هذا التعريف فانه لو كان الجوهر من نفس الصفات ، لكانت لهما نفس الماهية ، وحينئذ لن يحق لنا أن نتحدث عن جوهرين اثنين. لأننا لن نستطيع التمييز بينهها. فإذا لم يكن من الممكن وجود جوهرين لهما نفس الصفات ، فان الجوهر لا يمكن أن يكون عدودا أو متناهيا اذن الجوهر لا

والجوهر اللامتناهي لا بد أن تكون له صفات لا متناهية ذلك لأنه و كلها كان الشيء أكبر نصيبا من الحقيقة والوجود، كان اكبر نصيبا من الصفات » ( و الاخلاق » جدا، القضية ٩) ولهذا فان الموجود اللامتناهي لا بد أن يتصف بما لا نهاية له من الصفات. وهذا الجوهر اللامتناهي ذو السفات اللامتناهية هو الله يقول اسبينوزا « أنا أفهم من الله أنه موجود لا متناه مطلقا أعني أنه جوهر ذو صفات لا متناهية ، كل واحدة منها تعبّر عن ناحية لا متناهية أزلية أبدية » ( و الاخلاق » جدا، تعريف ٩)

وهذا الجوهر اللامتناهي الالهي، لا يقبل القسمة، وهو واحد أحد، أزلي أبدي والوجود والماهية في الله أمر واحد

وفي عملية الاستنباط هذه لا ينتقل اسبينوزا مباشرة من المجوهر اللامتناهي إلى الجواهر المتناهية، بل يتوسط بينهيا الاحوال اللامتناهية الأزلية الأبدية ، المباشرة وغير المباشرة ، وهي أسبق منطقيا من الاحوال المتناهية

وقبل ذلك ينبغي أن نورد أن أسبينوزا يقرر أننا ندرك من بين الصفات الالهية صفتين هما الفكر والامتداد أما سائر الصفات الالهية فلا نستطيع أن نقول عنها شيئا لأننا لا نستطيع أن نعرفها. \_كذلك ينبغي أن يلاحظ أننا حين ننتقل من النظر

في الله بوصفه جوهرا لا متناهيا ذا صفات الهية الى النظر في أحوال الله فان العقل ينتقل من الطبيعة الطابعة Natura المعلومة naturans الى الطبيعة المطبوعة naturans أي من الله في ذاته الى الخلق ، مع عدم التمييز بين الله والخلق

والطبيعة الطابعة هي الجوهر ، أعني صفاته اللامتناهية ، ومن بين هذه الصفات الفكر والامتداد ـ أما الطبيعة المطبوعة فتشمل كل الأحوال ابتداء من تلك التي تستنبط مباشرة من الصفات ( الذهن اللامتناهي ، الحركة والسكون ) حتى تلك الأكثر تحديدا مثل حبة الرمل

ومن هذا يتين أن اسبينوزا ينعت الله بأنه امتداد وفكر معا ، انه نظام محتد مكاني من الموضوعات الفيزيائية بقدر ما هو نظام لا مادي ولا محتد من الفكر وبعبارة أوجز الله مادة وعقل معا ولهذا فان كل تعبير عن طبيعته لا بد ان يكون له مظهران ، بحيث لا بحدث حادث في الكون دون أن يكون له مضايف عقلي وهذان المتضايفان ليس أحدهما علة يكون له مضايف عقلي وهذان المتضايفان ليس أحدهما علم للأخر كها أن الجانب المقعر من قوس ليس هو علمة الجانب المحدّب منه لكن كها ان المقعر والمحدب يصحب كلاهما الأخر دائيا ، كذلك الفكر والامتداد يصحب كلاهما الأخر ويضعنه

هكذا نجد عند اسبينوزا توازيا عقليا ـ فيزيائيا موجودا في كل الكون

 والله ، أو الجوهر ، له صفات لا متناهية ، كل واحدة منها تعبّر عن ماهية لا متناهية ».

# ب مفعل الله:

و ومن ضرورة الطبعة الالهية ينتج بالضرورة عدد لا متناه من الأشياء بطرق لا نهائية ، أعني كل الأشياء التي تدخل في نطاق العقل اللامتناهي . ع وجود الله لا يحدّه شيء سوى قانون عدم التناقض والامكان المنطقي . فالله هو اذن علة كل الاشياء

لكن الأشياء لا تصدر عن الله كها لو كانت تصدر عن خالق موجود في الحارج سابق عليها كها أنها لا توجد بأمر من ارادته ، او لتحقيق غرض خاص به لان اسناد غرض الى الله هو بمثابة اسناد أغراضنا نحن اليه هو ، كها ان هذا يتنافى مع كماله لانه يمثل الله وكأنه يسعى الى تحقيق غرض وسد حاجة يحتاج إليها . فنحن نقول مثلا ان الله خير ، ونقصد بذلك أنه

يجب ما نحب. ونقول إن ثم نظاماً إلهياً، ونقصد بذلك أن الله خلق الأشياء على نحو يجعل من الميسور على الانسان تذكرها وتصورها فكأننا نحن نريد أن نفرض على الطبيعة أهوامنا وأذواقنا ولكن التجربة والشواهد تدلنا على أن أمور العالم تجري دون أن تحسب حساب أهوائنا وأذواقنا وأغراضنا ولهذا فان وكمال الأشياء يجب أن ينظر اليه فقط من حيث طبيعتها وقوّتها يه لا من حيث توافقها أو عدم ملاءمتها لميولنا

## جـ - استبعاد الغاثية في التفسير العلمي.

ومن هنا نجد اسبنوزا يحمل على التفسير الغائي للحوادث والموجودات حملة عنيفة ، لأنه يرى فيه فراراً من النظر العلمي الصحيح ومن الأسباب الطبيعية الحقيفية ، وجوء الى ومشيئة الله ، أي الى المجهول . فعثلا يستخلص الناس من تركيب بنية الانسان وأعضائه أنها لم تشكل آليا ومكانيكياً) ، بل بندبير الحي بحيث لا يضر أحد الأعضاء عضواً آخر ، لكن هذا التفسير منهم سببه الجهل بأسباب هذا الجهاز الغني العظيم ، الذي هو جسم الانسان . واسبينوزا كان ينظر الى الجسم ، كها فعل ديكارت ، على أنه آلة محكمة الصنم

### ٢ ـ العلاقة بين الله والكون

لكن اذا لم يكن الله هو العلة الفاعلية ولا العلة الغائية للكون ، فكيف وجد الكون اذن ؟ يجيب اسبينوزا قائلا ان وجود الكون ضرورة منطقية فرجود الكون وطبيعته ناتجان عن طبيعة الله ، كيا أن وجود الدائرة وتساوي أنصاف أقطارها ناتجان عن طبيعة الدائرة

فاذا بحثنا في سبب أي حادث فيزيائي أو عقلي ، فسنجد أن السبب في حدوثه مزدوج فالسبب المباشر موجود في حادث صابق أو مصاحب مقترن به ولكن السبب في أن الأحداث الجزئية لها ما لها من أسباب ومعلولات، وليس غيرها ، يقوم في طبيعة الكون ، الذي تؤلف الأسباب والمسببات جزءا منه ان بناء الواقع هو من شأنه أن تكون الأسباب والمسببات على هذا النحو ، وليس على نحو آخر

ولهذا بجب لا محالة أن يكون السابق عل هذا الحادث سبباً معيناً، وأن ينتج عنه ناتج معين، وليس غيره.

وفي مثل هذا النظام المتــلــل المحكم للكون لا مجال

للحرية وفي هذا يقول اسبينوزا د ان الاشياء ما كان يمكن ان يوجدها الله على نحو أو نظام مختلف عن ذلك الذي أوجدها علمه. ودوافعنا تتولد بالضرورة عن شروط سابقة ، وإراداتنا تنتج بالمضرورة عن دوافعنا كها تنتج المعلولات الفيزيائية عن العمل الفيزيائية . ومعنى هذا أن اسبينوزا ينكر حرية الافعال الانسانية ، أي أن لا تكون نواتج لدوافع سابقة .

# ٣ ـ الطبيعة المطبوعة:

قلنا اذن ان الله والطبيعة شيء واحد أو وجهان لشيء واحد: فالله هو الطبيعة الطابعة، والكون هـــو الطبيعــة المطبوعة.

والله يتجلى في الانسان على أساسين أو نظامين متضايفين (أي مترابطين على التبادل) احدهما نظام الاحداث الفيزيائية المترابطة فيها بينها ، والثاني نظام الافكار المترابطة فيها بينها وهذان النظامان يجب أن يكونا متوافقين ، لانها طريقان يعبران عن طبيعة واحدة ولهذا فان كل تغير لنلك الطبيعة يسجل كاملا في الصفتين اللتين هما في متناول ادراكنا أعني الامتداد ، والفكر ولهذا يقول اسبينوزا، وان نظام الأشياء وترابطها ،

ولم بحدد اسبينوزا ماذا يعنيه جده الأفكار ، خصوصا وهو يقرر أن ثم و أفكارا ، للأشياء الجمادية والحية على السواء

#### 1 \_ الانسان

لما كان الانسان أحد تغيرات الجوهر الالمي ، فانه لا بد يشارك ليس فقط في صفتي الامتداد والفكر ، بل وأيضا في ما لا نهاية له من صفات الجوهر وما عقولنا وأجسامنا الاشدرتين من وجودنا الهائل وهما ليسا مظاهر سطحية ، لانها تلتصق بمركزه، فنحن نحياونتحرك ونوجد اذن في عوالم أخرى لا حصر لها بالإضافة الى عالمنا نحن ، وكل فعل من أفعالنا وكل فكرة من أفكارنا تسجل امتدادا ووعيا ـ تغيرا يحدث في نفس الوقت خلال العدد اللانهائي من الأشكال الاخرى لوجودنا

و د الفكرة ، المتضايفة مع الجسم الانساني هي العقل وليس بين العقل والجسم تفاعل متبادل ، بل ثم تواز تام فيها بينهها: فلا يحدث شيء في العقل دون أن يسجل في الجسم، ولا يحدث شيء في الجسم دون أن يسجل في العقل وما يحدث في الجسم من تغيرات هو نتيجة أسباب فيزيائية محضة ، والتغيرات في العقل تم بواسطة تغيرات عقلية محضة

و و الفكرة ، المتضايفة مع البدن الانساني تتميز عن سائر

الأفكار بانها ليس فقط تمكس التغيرات في سائر الأحداث ، بل وأيضا تمكس نفسها ، أي نتأمل نفسها ، انها ليست فقط و فكرة جسم ، ، بل هي أيضا و فكرة فكرة جسم ، ، أو و فكرة العقل ، وبعبارة أخرى انها واعية بنفسها

ان الانسان ليس جوهرا ، لأنه ليس علة ذاته ، والجوهر - كها قلنا - هو ما هو علة ذاته ومن هنا يرفض اسبينوزا نظرية ديكارت القائلة بأن النفس جوهر

وجانبا الإنسان هما الفكر والجسم. يقول اسبينوزا: والانسان يفكره، ويقول أيضا: ونحن نحسُ بان ثم جسها يتغير تغيرات عديدة».

ووالوعي، ووالشخصية، هما المضايضان العقليان للكائنات المحدودة المتناهية ويعبران عن انفصال الجزء عن الكل الذي هو الموجودات.

و واذا قورن العقل الانساني بالعقل الألمي ، فان العقل الألمي غير و شخصي و لأنه غير مرتبط بجسم وغير محاط بأجسام أخرى يكون هو مضايفا لها وأي فكرة و ولما كان عقل الله غير مرتبط بجسم ولا بحجيط، فانه لا يحس بأي انفعالات أو منافع أو اضرار أو حب أو كراهية كما هو شأن العقل الانساني وهذا منطقي و لأنه وهو الكل، أن له أن يؤثر جزءا دون جزء ، أو يتأثر بجزء من أجزائه ؟ ولهذا فان عقل الله حر من كل شهوة أو انفعال

#### ه ـ المرفة

أول سؤ ال يطرح بالنسبة الى المعرفة عند اسبينوزا هو: كيف يتسنى للعقل أن يعرف العالم الخارجي ، مع أنه مرتبط بجسم مضايف له ؟ كيف يعرف شيئا آخر غير جسمه هو وما يرتبط به من و أفكار ه ؟ والجواب عن ذلك هو ان حالته النفسية الفيزيائية في أية لحظة معلومة هي دائيا مؤلفة من طبيعة جسمه الخاص به وعقله الخاص به ، ومن حالة البيئة المحيطة التي بها يتأثر ويتغير. ومن هنا فانه حين يعرف نفسه فانه سيجل أيضا وأفكار الموضوعات التي بهايتأثر. ثم ان تجربته تثرى من اتصالات جسمه بالبيئة المحيطة.

أما كيف غيز بين الأفكار الخاطئة والأفكار الصحيحة فرأي اسبينوزا في هذا الأمر هو نفس رأي ديكارت وهو أن الأفكار بمضها أوضح وأكثر غيزا من بعض والفكرة الأوضح والاكثر غيزا هي تسجيل لموضوعها أصدق من الفكرة الغامضة

المشوشة وليس علينا أن نقارن بموضوعها لنعرف ذلك وما دام نظام الأفكار وارتباطها هنا نفس نظام الأشياء وارتباطها، فاننا نستطيع أن نكون متأكدين أن الفكرة الواضحة تماما والمتميزة في ذاتها هي متضايفة في عقولنا مع ما يناظرها بين الاحداث فقط في صفة الامتداد ، وبأنها تتضايف تماما مع هذا الحادث. ومثل هذه الفكرة تشغل مكانها المناسب في سلسلة النظام الضروري للأفكار الذي يكون حقيقة نظام الكون

وعلينا أن نتوقع من العقل أن يميز أفكاره بوضوح بعضها من بعض وأن يربط كل فكرة بمناظرها في العالم الفيزيائي ، وأن يضعها في مكانها الذي يناسبها في صفة الفكر ولهذا فان مصدر الخطأ ليس هو العقل وانما مصدره تدخل من خارج في العملية الطبيعية العادية للعقل

ما هو اذن مصدر هذا التدخل ؟ لقد أجاب ديكارت بأنه الارادة ، لكن اسبينوزا يرفض ذلك ، لأنه يرى أن الارادة والفهم لبسا ملكتيس مستقلتين الواحدة عن الأخرى ، ذلك لأن اعتماد فكرة في الذهن معناه قبولها

واغا مصدر الخطأ هو أن تجربتنا الحسية - أو كما يسميها اسبينوزا: حيالنا - تسجل طبيعة جسمنا كما تنغير بواسطة البيئة المحيطة ، وطبيعة سائر الأجسام بحسب ما تغير طبيعتا نحن ومن هنا فانها لا تستطيع أن نأق بصورة شاملة ومطابقة لجهازها العضوي كما هو بمعزل عن التغيرات الناجمة عن الأجسام الحارجية بمعزل عن تأثيراتها فينا ولهذا السبب فإن الصور الحسية ، أياً كانت المهيجات الباعثة لها ، تخفق ليس فقط في التصوير الواضع المتميز للعوامل الفاعلة في الجهاز العضوي الانساني ، بل وأيضا تخفق في التعبر عن الطبائع الشاملة لهذه العوامل

واسبينوزا في رسالته وفي اصلاح العقل، يميز أربعة مستويات للادراك أدناها هو الادراك وبالسماع، ويشرح هذا بالمثل التالي وأنا أعرف بالسماع يوم ميلادي، وأن شخصين معلومين كانا أبوي، وما شابه ذلك من أمور لم يغطر ببالي أي شك فيها، ذلك أنني لا أعرف بالتجربة أنني ولدت في يوم كذا، من أبوين هما فلان وفلانة، واتما عرفت هذا كله بالسماع

والمستوى الثاني الأعلى منه: هو المعرفة ( أو الادراك ، على حد تعبيره ) الناجمة عن التجربة الغامضة ، يقول و بالتجربة الغامضة أعرف أننى سأموت ذات يوم ، وأنا أو كد

هذا لأن شاهدت أشباهي من الناس يعانون الموت وان لم يعيشوا جميعا نفس المقدار من العمر ولا يموتون بسبب نفس الامراض كذلك أعرف بالتجربة الغامضة أن الزبت يزيد النار ايقادا ، وأن الماء يطفئها . كذلك أعرف أن الكلب نابع ، وأن الانسان حيوان ناطق ، وعن هذا الطريق أعرف تقريبا كل الأشياء ، المفيدة في الحياة »

والمستوى الثالث هو الادراك الناجم عن كون ماهية شيء ما مستنجة من ماهية شيء آخر ، ولكن بطريقة غير مكافئة، مثال ذلك: أنا أعرف أن حادثاً ما له علة ؛ وان كنت لا أملك فكرة واضحة عن هذه العلة ولا عن الارتباط بين العلة والمعلول

والمستوى الرابع والأعلى الذي فيه و يدرك الشيء من ماهيته وحدها ، أو من خلال معرفة علته القريبة ، مثال ذلك أن أعرف أن العفل متحدمع جسم كذلك نجد هذا المستوى الرابع للمعرفة متوافراً في الرياضيات. لكن حكذا يقول اسبينوزا . و الأمور التي استطعت معرفتها على هذا المستوى قللة حدا ه.

بيد أن اسبينوزا في كتاب والأخلاق، يذكر ثلاثة مستويات فقط، مسقطاً المستوى الأول الذي يتم بالسماع، وأصبح النوع الثاني هو الأول ويسميه والمعرفة من الجنس الأول، Cognitio primi generis أو والرأي، Opinio أو الخيال imaginatio والمؤرخون لفلسفة اسبينوزا يقتصرون عادة على هذا التقسيم الثلاثي الوارد في والأخلاق،

ولشرح النوع الأول وهو والرأي، أو والخيال، نقول الخسم يتأثر بأجسام أخرى، وكل تغيرً له حالة ناشئة عن هذا التأثر ينعكس في فكرة والأفكار التي من هذا النوع متكافئة بدرجات متفاوتة مع أفكار مأخوذة من الاحساس، واسبينوزا يسميها أفكار الخيال انها ليست مستبطة منطقياً من أفكار اخرى، والعقل من حيث هو مؤلف من مثل هذه الأفكار فانه يكون منفعلا، لا فاعلا، لان هذه الأفكار لا نبش من قوة العقل الفعالة، بل تعكس تغيرات في الجسم واحوالا تحدثها أجسام اخرى

والمعرفة من النوع الثاني تتضمن أفكارا مكافئة adéquates وهي معرفة علمية واسبينوزا يسمي هذا المستوى والعقل atio 2 تمييزه من مستوى والعقل المستوى المنافية علما المنافية علما أنها غير

مسورة الألملهاء ذلك لأن الناس جيعا عندهم أفكار مكافئة وكل الامتداد ، وكل العقول وكل الأجسام الانسانية هي أحوال للامتداد ، وكل العقول هي أفكار لاجسام ولهذا فان كل العقول تعكس بعض خواص الأجسام ، أي بعض الخواص السائدة في الطبيعة الممتدة والمعرفة التي من النوع الثاني صحيحة بالضرورة ، لانها تقوم على أفكار مكافئة ، والفكرة المكافئة هي التي تملك كل خصائص الفكرة الصحيحة .

والنوع الثالث من المعرفة يسميه اسبينوزا باسم و المعرفه العيانية ع Scientia intuitiva لكن ينبغي أن يلاحظ أن هذه المعرفة لا تنبئق عن وجدان صوفي أو وثبة عقلية ، بل هي مستمدة من المعرفة التي وصلنا اليها في النوع الثاني يقول اسبينوزا و هذا النوع (الثالث) من المعرفة يصدر عن فكرة مكافئة للماهية الصورية لبعض صفات الله وينتقل الى المعرفة المكافئة لماهية الأشياء (والأخلاق، جـ٣، قضية ٤٠ تعليق ٢).

### ٦ ـ الحب العقل لله

وأعلى وظائف العقل هي معرفة الله. ووأعظم خيرات العقل هو معرفة الله ، وأكبر فضيلة للعقل هي معرفة الله ، ( و الاخلاق ، جده قضية ٣٤) وذلك لأن الانسان لا يستطيع أن يعقل شيئا أعظم من اللامتناهي وكلها عقل الله ، ازداد حبه .

ولما كان الله والطبيعة شيئا واحدا ، فاننا بقدر ما نتصور جميع الأشياء صادرة عن طبيعة الله فاننا نتصورها مندرجة تحت نوع الأبدية sub specie aeternitatis اننا نتصورها جزءا من النظام اللامتناهي المترابط منطقياً. وبقدر ما نتصور أنفسنا وساتر الأشياء على هذا النحو ، فاننا نعرف الله ومن هذه المعرفة تنبثق لخة العقل ورضاه واللذة المصحوبة بفكرة الله بوصفه علة سرمدية هي و الحب العقلي لله ء ( و الاخلاق ع ج ه قضية ٣٦ ، لازمة ). وهذا الحب العقلي هو و نفس الحب الذي به يحب الله نفسه ، لا من حيث أنه لا متناه ، لكن من حيث أنه لا متناه ، لكن من حيث أنه يمكن التعبيرعه بواسطة ماهية العقل الانساني منظورا اليه مندرجا تحت نوع الأبدية » ( الموضع نفسه قضية ٣٦ ) وبالجملة و فان حب الله للناس والحب العقلي لله هما شيء واحد » ( الموضع نفسه ، اللازمة )

ويقرر اسبينوزا أن هذا الحب العقل لله هو نجاتنا وسعادتنا وحريتنا ( الموضع نفسه ) لكن ينبغي ألا نفهم هذا

الحب بالمعنى الصوفي ، ولا بمعنى أنه عبة لشخص واستخدام اسبينوزا لهذا التعبير الصوفي انما يرجم الى نشأته الدينية

#### ٧ ـ الأخلاق

وحين يريد التمييز بين الخير والشر يقتصر الأمر على المعرفة: فها يقوي المعرفة يعدّ خيرا ، وما يضعفها ـ مثل الانفعالات والشهوات ـ يعد شرا

#### A \_ (Leels

تأثر اسبينوزا في آرائه في الدولة والسياسة بهوبز، وهو قد قرأ كتابي هوبز: وفي رجل المدينة، والوياتان، فكلاهما يعتقد أن كل انسان مقدر عليه بطبيعته أن يسمى لتحقيق مصلحته وكلاهما حاول أن يبين أن تكوين المجتمع السياسي، بما ينطوي عليه ذلك من قيود على الحرية الفردية للانسان، يمكن تبريره لاسباب مصلحية عقلية فلقد رأى الانسان ان ايجاد مجتمع سياسي هو أنجح وسيلة لحمايته من الفوضى والأضرار الناجة عن تزاحم بني الانسان على مصالحهم والأضرار الناجة عن تزاحم بني الانسان على مصالحهم المذاتية، على الرغم بما يجره هذا الى وضع قيود على حرياتهم

واسبينوزا ، مثل هوبنز ، يتحدث عن « القانون الطبيعي : الطبيعي » و يقصد بالقانون الطبيعي : المجرى الذي حددته الطبيعة كي يسير فيه الانسان . ويقصد بالحق الطبيعي » تلك القوانين الطبيعية التي بها نتصور كل فرد على أنه مقدر عليه بالطبيعة أن يعيش على نحو معين » على أنه اللاهوتية السباسة » ، ١٦) خالطبيعة قدرت

مثلا أن و تأكل الاسماك الكبيرة الاسماك الصغيرة بحق طبيعي لا نزاع فيه » ( الموضع نفسه ) ذلك لأن للطبيعة الحق المطلق في أن تفعل ما تستطيع ، أي أن حقها على مقدار قدرتها

ولهذا فان حقوق الفرد لا تحد الا بحدود قدرته وحدود قدرته تتحدد بواسطة طبيعته. و ولهذا فانه لما كان من حق الانسان الحكيم أن يعيش وفقا لقوانين العقل، فكذلك الانسان الجاهل والأحمق له مطلق الحق في أن يعيش وفقا لقوانين الشهوة ، ( الكتاب نفسه ، ١٦ ) فالجاهل أو الأحق ليس ملزما بأن يسير وفقا لما يأمر به العقل المستنير ، و كها ان القط ليس ملزما بأن يعيش وفقا لقوانين طبيعة الأسد، (الموضع نفسه) ان للانسان، سواء بمقتضى عقله أو عقتضى أهوائه وشهراته، أن يسعى لتحقيق مصلحته بحسب ما يعتقده أنه مصلحته ، و سواء كان ذلك بالقوة ، أو الدهاء والحيلة ، أو التملق والخدعة ، أو اية وسيلة أخرى ، ( الموضع نفسه). والسبب في ذلك أن الطبيعة ليست ملزمة بقوانين العقل الانساني. وأغراض الطبيعة ، أن كان للطبيعة أغراض ، أغا تتعلق بنظام الطبيعة وليس للانسان في هذا النظام الا مكان ضئيل تافه. وإذا بدا لنا في الطبيعة شيء غير معقول أو شر ، فها ذلك إلا بسبب جهلنا بنظام الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على بعض، ولأننا نريد أن يحدث كل شيء وفقاً لما يقتضيه عقلنا ومصلحتنا. ولو أننا أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيهية بالانسان وطرائفنا الانسانية في النظر الى الطبيعة ، الدركنا أن الحق الطبيعي لا تحده إلا الرغبة والقوة ، وأن الرغبة والقوة تتوقفان على طبيعة الانسان الفرد.

واسبينوزا يكرّر هـذه الآراء نفسها في و الرسالة السياسية، وهنا يؤكد أننا لو بحثنا في الفوة الكونية أو حق الطبيعة ، فعلينا أن نقر بأنه لا يوجد تمييز بين الرغبات المتولدة عن العقل والرغبات الناتجة عن أسباب أخرى

ولما كان لدى الانسان دافع طبيعي للمحافظة على نفسه ، فان من حقه أن يتخذ كل وسيلة تحقق له هذا الفرض ، وأن يعد عدواً له كل من يجول بينه وبين المحافظة على نفسه ومن هنا يود كل انسان أن يعيش آمنا على حياته ، متحررا من الخوف لكن من المستحيل تحقيق ذلك اذا فعل كل انسان ما يريده . ولهذا السبب كان لا مفر لكل فرد أن يتعاون مع غيره من اجل تحقيق هذا الغرض ، وهو الأمن على النفس ومن هنا اتفق الناس على العبش معا في جماعة من أجل تحقيق الأمن للنفس والنهوض بالحياة وتثقيف الذهن فالاجتماع البشري يقوم اذن على المصلحة الشخصية المستنيرة ، والقيود

اسبينوزا الدعوى القائلة بأن د الكتاب المقدس ، من وحي الله ، ويتحدى صحة ودقة أسفار د العهد القديم، من و الكتاب المقدس ، وصحة نسبها للى من نسب اليه ورفض دعوى اليهود أنهم و شعب الله المختار ،

ويطالب بعدم الخلط بين الدين وبين اللاهوت أو أي مؤسسة دينية. ويقرر أن المعجزات التي يستند اليها اللاهوتيون في صحة الديانات تتناقض مع النظام الألحى ـ وبالتالي هي مناقضة لنفسها. والعقيدة المسيحية في الفداء لا يمكن العقل أن يقبلها، لأن يسوع كان انسانا كسائر الناس، وكل ما هنالك أن عقله كان يساير نظام الكون، وكانت ارادته متجهة نحو الخير الأزلى.

### نشرات مؤلفاته

نشرة نقدية

Werke, Hrg. von. C. Gebhardt, 4 vols, Heidelberg, 1925.

Opera quotquot reperta sunt. ed. J. van Vloten und J.P.N Land, 2 Vols, Den Haag, 1882, 1883. 2 Vols, 1895; 4 vols, 1914.

Spinoza: Oeuvres, Gallimard ed. Paris, 1954.

# ترجمة فرنسية لمؤلفاته

#### مراجع

- L. Brunschvieg: Spinoza et ses contemporains. Paris, 1923.
- G. Ceriani: Spinoza. Brescia, 1943.
- Delbos: Le Spinozisme. Paris, 1916.
- Kuno Fischer: Spinoza, Leben, Werke, Lehre. Heidelberg, 1909.
  - P. Lachieze- Rey: Les origines cartesiennes du dieu de Spinoza. Parix 1932.
- L. Ruth: Spinoza, Descartes and Maimonides. Oxford, 1924.
- L. Roth: Spinoza, London, 1929.
- Runes, D.D.: Spinoza Dictionary. New York, 1915.
- -P. Siwek: L'âme et le corps, d'après Spinoza. Paris, 1930.

عل حياة الفرد في المجتمع يبررها هذا الاعتبار وهو أنها أقل ضررا من التهديد الجاثم على حياة الفرد بدون هذا الاجتماع

والناس اذا اتفقوا على الاجتماع لتحقيق هذا الغرض وهو المحافظة على النفس - يضطرون الى أن يكلوا أمر تحقيق هذا الأمن الى سلطة ذات سيادة ، وهذه السلطة لها الحق المطلق لفرض اية قوانين تشاؤها صحيح أنه لا يمكن تغويض كل شيء الى هذه السلطة ، مثل الأمر بالطعام واللباس، والاستمتاع ببعض اللذات ، لكن فيها عدا هذه الاحوال فان الفردملزم باطاعة الأوامر الصادرة عن السلطة الحاكمة وبواسطة الحقوانين التي يفرضها الحاكم يقوم العدل أو الظلم . لكن ليس معنى هذا أن اسبينوزا يبرر استبداد الحاكم ، لانه يرى مع سنكا أن و الطاغية لا يمكن أن يحتفظ بالحكم طويلا و (و الرسالة اللاهوتية السياسية و ص ٧٦) . اذا تصرف الحاكم بحب أهوائه وشهواته واستبد بالمحكومين ، فلا بد أن يثور عليه هؤلاء ويعترضوا طريقه فينتهي الأمر بعزله ومن هنا فان من مصلحة الحاكم ، لو كان عاقلا ان يمكم باعتدال والا يتجاوز حدود العقل والعدالة في عارسة الحكم

واسبينوزا في و الرسالة السياسية ، يدرس ثلاثة أشكال من أشكال الحكم أو السيادة كها يسميه ، وهي الملكية ، والارستقراطية ، والديمقراطية ، وخلاصة رأبه أن أحسن أنواع الحكم هو ، وذلك الذي يتأسس على العقل ويسترشد بالعقل ، ( د الرسالة السياسية ، ٥ ، ١ )

## ٩ ـ الحرية الدينية

ومن الأمور التي ألح اسبينوزا في توكيدها ـ وما عاناه في حياته يبرر هذا الموقف خبر تبرير ـ التسامح في الدولة لقد كان يكره الحروب الدينية والخلافات المذهبية ، ويأب على الدولة أن تتخذ أي موقف في الأمور الدينية لصالح دين أو طائفة أو مذهب معين ولا يحق لأي فرد أن يتنازل للدولة أو السلطة عن حقه في اعتقاد ما يشاء ان حق الاعتقاد حق لا يجوز مطلقا التنازل عنه لأية سلطة كائنة ما كانت أو لأي فرد مها يكن

ولهذا دعا اسبينوزا الى توفير الحرية المطلقة للفرد في اعتقاداته وآرائه في جميع الامور وليس لاية سلطة دينية أو سياسية أي سلطان على الفرد في هذا المجال ولتحقيق هذا الغرض ، يجب أن تتحرر الدولة من كل تأثير للسلطة الدينية والا تسمح لها بأي تدخل في أمورها وفي هذا السبيل ينقد

W.E. Johnson (دالمنطق، جـ٧، فصل ١٠، ١١) إلا نجعل الاستقراء في مقابل الاستنباط ، بل التقابل هو بين الاستنتاج البرهاني Demonstrative inference وبين الاستنتاج الاحتمالي Problematic inference

والاستدلال يقوم على أساس مبدأ الهوية ، لكن على أي أساس يقوم الاستقراء ؟ تلك هي مشكلة و أساس الاستقراء التي تناولها بالتفصيل جول لاشليبه في رسالته المشهورة لنيل الدكتوراه بعنوان و اساس الاستقراء وانتهى فيها الى أنه أساس مزدوج هو قانون العلية ، ومبدأ الغائية (راجع تفصيل ذلك في كتابنا و مناهج البحث العلمي و ص ١٧٣ -

ومشكلة الاستقراء هي مشكلة ضمان صحة التعميم فبأي حق أنتقل من أحوال جزئية قليلة الى قانون عام يشمل كل الأحوال المشابهة ؟ ان ذلك لا يكون الا على أساس التسليم بمصادرة تقول بتكافوء الافراد داخل التصور الواحد من كل الوجوه. وهي مصادرة بمعزل عن اليقين، لكثرة الشواذ والفروق الفردية التي تزداد تفاضلا وعمقا كليا انتقلنا من عملكة الجماد الى عملكة النبات الى عملكة الحيوان، وخصوصا في النوع الانساني حيث تكون الفروق الفردية في أعلى درجة من التفاوت

ولهذا السبب رأى ارسطو منذ البداية ، أن الاستقراء منهج غير يقيني ، وظل الرأي على هذا طوال العصور الوسطى ، الى أن جاء بيكون في أوائل القرن السابع عشر فحاول أن يرفع من شأن الاستقراء ( الناقص ) بوضع ضوابط تضمن له المزيد من اليقين

وفي نفس المعنى يقول كنت ان الاستقراء يعطي عموما نسبيا Komparative Allgemeinheit لا عموما دقيقا أو ضرورة ان الاستقراء ليس استنتاجا عقليا ، بل شأنه شأن قياس المثيل (أو قياس النظير analogie) بل هو احتمال منطقي Logische Präsumption أو هو استنتاج تجريبي ؛ اننا نحصل بواسطته على قضايا عامة ، لا على قضايا كلية ( راجع كتابه Log. 564 )

وقد بحث برترند رسل B. Russel في العلاقة بين الاستقراء والاحتمال وانتهى الى النتائج التالية

 ايس في النظرية الرياضية للاحتمال ما يبرر أن نعتبر الاستقراء ـ سواء منه الجزئي والعام \_ محتملا ، مها يكن من وفرة عدد الاحوال الموافقة P. Siwek: Spinoza er le Panthéisme religieux. Paris, 1950.

Harry Wolfson: The philosophy of Spinoza, 2 Vols, Cambridge (U.S.A), 1934; one Volume, 1948.

استغراء

#### Induction

النظرة التقليدية الى الاستقراء هي أنه الانتقال من الجزئيات الى الكليات ، أو بعبارة أدق الانتقال مما هو أقل كلية الى ما هو أول كلية الى ما هو أكل كلية وذلك في مقابل القياس أو الاستدلال القياسي Déduction الذي هو انتقال من الكلي الى الجزئي المندج تحته ، أو بعبارة أدق من الأكثر كلية الى الأقل كلية مثال الاستقراء

الحديد والنحاس والرصاص والذهب كل منها يتمدد بالحرارة

الحديد والنحاس والرصاص والذهب كل منها معدن

المعدن يتمدد بالحرارة

ومثال القياس

كل انسان فان

سقراط انسان

سقراط فان

فالاستقراء تعميم من حالات جزئية تنصف بصفة مشتركة

لكن الاستدلال (أو الاستنباط) الرياضي تعميم هو الآخر، اذ فيه ننتقل من حالة أو أحوال جزئية الى القانون ألعام أو النظرية التي تشملها فمن مثلث نرسمه ونثبت أن مجموع زواياه يساوي قائمتين ( ٢ ق ) نستنبط النظرية العامة وهي مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين

والحلاف بين كلا النوعين من التعميم هو في الالتجاء الى التجربة فنحن في الاستقراء نستند الى التجربة ، بينها في الاستدلال الرياضي لا نلجا أبدا الى التجربة ولهذا يقترح

٧ - اذا لم نضع حدا لطابع التعريف بالمفهوم للصيغتين (أ)و (ب) الداخلتين في الاستقراء، فانه يمكن أن نتين أن مبدا الاستقراء ليس فقط مشكوكا فيه ، با, وأيضا باطل ، أعني أنه إذا أعطينا أن ع أعضاء في الصنف أتنتسب إلى صنف آخر هو ب، فان قيم ب التي لا ينتسب فيها العضو التالي من أ إلى به أكبر من القيم التي فيها العضو التالي من أ ينسب إلى ب، اللهم إلا إذا كان ع ليس أقل كثيراً من مجموع الأشياء في العالم.

٣ ـ ما يسمى بـ و الاستقراء الشرطي ي Hypothetical وفيه تصير النظرية العامة محتملة لأن كل نتائج الملاحظة قد حققت ـ يختلف جوهرياً عن الاستقراء بالاحصاء ( بالعد ) البسيط لأنه اذا كانت ق هي النظرية ، و أ هي صنف الظواهر ، وب صنف النتائج ، فان ق تكافى و كل أ

1 ـ اذا كان للبرهان الاستقرائي أن يكون له حظ من الصدق ، فان المبدأ الاستقرائي يجب أن يصاغ مع بعض التحديد limitation الذي لم يكتشف بعد، والإدران العام يعتبر ، عمليا ، من أنواع غتلفة من الاستقراء.

Bertrand Russel: Human Knowledge: راجع

its scope and Limits, P. 417-418. New York, 1948

## مراجع

G. Lachlier: Le Fondement de L'induction, Paris 1871.

-M. Boudot: Logique inductive et Probabilité, Paris, 1972.

عبد الرحن بدوي: ومناهج البحث العلميه، ط1، القاهرة سنة

### اسحق بن حنين

مترجم جيد من اليونانية والسريانية الى العربية ، وكان أكثر من أبيه - حنين بن اسحق - عناية بترجمة كتب الفلسفة اليونانية ، وخدم الخلفاء العباسيين في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، وكان من أطبائهم

وله مؤلفات قليلة في الطب( ذكرها ابن أبي أصيبعة ص ٢٧٠ ، بيروت )

وأما ما ترجمه من كتب الفلسفة ، فنذكر منها نما ترجمه الى العربية

١ - و في النفس و الأرسطو - وقد نشرناه في القاهرة سنة
 ١٩٥٤

٢ ـ و الكون والفساد ، لأرسطو.

٣ ـ عدة مقالات من كتاب و ما بعد الطبيقة و لأرسطو
 ٤ ـ و السماع الطبيعي و ـ وقد نشرناه في القاهرة سنة
 ١٩٦٦ ـ ١٩٦٥

ه ـ و العبارة و لأرسطو ـ ونشرناه في القاهرة سنة
 ۱۹۲۸

ونقل الى السربانية

(١) أنالوطيقا الثانية،

 (٣) وأنالوطيقا الأولى، ترجم أبوه قطعة منه، وترجم هو الباقي. وتوفي في ربيع الآخر سنة ٢٩٨ هـ («نوفمبر سنة ٩١٠ م»).

# مراجع

د الفهرست و لابن النديم ، نشرة فلوجل ص ٢٨٥ ،

و أخبار الحكماء و للقفطي ، نشرة لبرت ، ص ٨٠
 و عيون الأنباء في طبقات الاطباء و لابن ابي أصيبعة ،
 نشرة ملّر ، جـ ١ ص ٢٠٠ وما يتلوها

ـ ه وفيات الأعبان ۽ ( لابن خَلَكان ) نشرة فستنفلد، تحت رقم ۸۷

# اسکوت (دونس)

#### John Duns Scot

فيلسوف مسيحي ، يلقب بـ • العالم المدقق Subtilise.

ولد في اسكتلنده في الفترة ما بين ٢٣ ديسمبر سنة ١٣٦٥ و ١٧ مارس سنة ١٣٦٦ من أسرة من كبار ملاك الأراضي في ناحية Litteledean في كونتية Roxburgh أو بنواحي دونس Duns بكونتية Berwich، وتوفي في كولن Köln بالمانيا (على نهر الراين) في ٨ نوفمبر سنة ١٣٠٨

المحلم اولا في مدارس الفرنسكان في المختبر عمه فظهر عليه الذكاء الحاد المبكر وشدة التقوى ، ولما اختبر عمه اليا دونس مرشدا عاما للفرنشكان في اسكتلنده في سنة ١٣٧٨ أخذه معه الى دير Dumfries ليدخله في الحياة الرهبانية الفرنشسكانية وفي سنة ١٣٨٠ دخل مرحلة البداية المحانية وفي سنة ١٣٨٠ دخل مرحلة البداية المحسر كاهنا وبعد دراسة لعشر سنوات دخل في سلك الرهبان ورسم كاهنا لأثناء درس في ١٣٩١ وهو في الخاصة والعشرين وفي تلك الأثناء درس في اكسفورد وفي باريس بين ١٣٨٧ و باريس أنذاك وهم المحانة الوثيقة بآراء أساتذة جامعة باريس آنذاك وهم Henri de Gand ومن المؤكد أنه أقام بعد ذلك في باريس من سنة ١٢٩٤ إلى سنة ١٢٩٧ ، حيث تعمق في دراسة العلوم اللاهوتية والفلسفية

وتولى التدريس ، بعد حصوله على الاجازة ، في جامعتي اكسفورد وكمبردج ، ولكن لفترة قصيرة ، لأننا نجده من جديد في باريس في العام الجامعي سنة ١٣٠١ - ١٣٠٠ ، حيث واصل شرح كتاب و الاقوال و لبطرس اللومباردي وقام النزاع بين فيليب الجميل Philippe le Bel ملك فرنسا والبابا ، عا اضطره الى ترك باريس لكنه عاد في السنة التالية بوصفه مرشحا من قبل طريقة الفرنشكانية للحصول على كرسي الاستاذية في جامعة باريس ، فلم يحصل عليه الا بعد وقت طويل في سنة ١٣٠٥ ، لكنه لم يشغل هذا الكرسي الا لمدة والسكندري وعين استاذا في المعهد العام في كولين المخالفة المناتيا ) الذي انش حديثا لكن ما لبث أن عاجلته المنبة في دومبر سنة ١٣٠٨ ، وهو في نحو الثانية والأربعين من عمره

#### مؤلفاته

نسبت الى دونس اسكوت مؤلفات بعضها صحيحة النسبة اليه ، والبعض الأخرمنحول عليه ، والبعض الثالث لا يزال تحت التحقيق

وقد نشرت مؤلفاته بعناية L. Wadding في ١٣ عِلداً في مدينة ليون ( فرنسا ) سنة ١٦٣٩ ( وقد أعيد طبعها بالأوفست في Hildcsheim بالمانيا سنة ١٩٦٨ في أربع مجلدات ) وتذكر من مؤلفاته الصحيحة ما يل

- Quaestiones super Uneversalia. super praedicamenta, super lib. I perihermeneias Aristotelis.
- 2) In II Librum perihermeneias, secundi operis perihermeneias, super Librum Elenchorum aristotelis, super analitici primi, et secundis (ed. TIWES, t. I. et II) 3)Ouaestiones super de Anima.
- 4) De primo principio (vol. IV), quaestiones
- 5) Collationes (Vol V)
- 6) De rerum Principio

وقد اكتشف له في السنوات الأخيرة مؤلفات لم تنشر بعد ، معظمها تسجيل لمحاضراته التي ألقاها في جامعات اكسفورد وكمبردج وباريس ، ويدور معظمها حول شرح المقالات الأربع من كتاب ه الأقوال عليطرس اللمباردي ويسمى عادة باسم Opus Oxoniense

#### مذهبه

# أ) مشكلة العقل والنقل.

يتصدى دونس اكوت ، في بداية شرحه على كتاب و الأقوال ، لمشكلة العقل والنقل ، ويصوغها على النحو التالي هل من الضروري للانسان ، في الحالة التي هو عليها ، أن يوحى اليه بطريقة خارقة للطبيعة بمذهب خاص لا ايستطيع الوصول اليه بالنور الطبيعي للعقل ؟

ويجيب اسكوت عن هذا السؤال بالايجاب ، نظراً الى عدم كفاية الطبيعة الانسانية بعد فسادها بواسطة الخطيئة الأولى وهكذا يرد المشكلة الى جدال حول كمال أو نقص السطبيعة الانسانية . يقول: «الفلاسفة يقررون كمال الطبيعة (الانسانية) وينفون الكمال الخارق على الطبيعة وعلى العكس من ذلك يقرر اللاموتيون أن السطبيعة (الانسانية) ناقصة ، ويؤكدون ضرورة اللطف الإلمي والكمال الخارق على الطبيعة والكمال الخارق على الطبيعة والكمال الخارة على الطبيعة والكمال عربي اسكوت ان الفلسفة لا تكفي وحدها لمعرفة ما لا نعرفه إلا عن طريق الوحى.

## ب ) براهين وجود الله :

ينتقد اسكوت البراهين التقليدية لإلبات وجود الله. فيقرر أولاً أن معرفتنا بوجوده ليست بينة بذاتها، لانه ليس لدى العقل الانسان أي تصور مباشر لماهية الله ولهذا فإن الحجة الوجودية التي قال بها أنسلم ليست لها أية أهمية.

ولا يشير اسكوت الى البرهان القائم على الحبركة والمحرك الأول، وهو البرهان الذي أولاء توما عناية بالغة

والبرهان الذي يعتمده اسكوت لاثبات وجود الله هو التالي:

يوجد موجود أول. وهذا الموجود الأول لا متناه، إن في سلسلة العلل الفاعلية والعلل الغائية وكذلك في ترتب الكمال يعوجد حدّ أول لا يستطيع الفكر أن يتجاوزه. وهذا الموجود الأول لامتناه.

والدليل على أنه لامتناه هو أن من صفاته التعقل. والارادة، وتعقله هو لما لا نهاية له من الموضوعات المتميزة.

ويؤكد دونس اسكوت في برهانه على وجود الله أن البرهان يجب أن يكون بَعْدِيّا aposteriori أي مبتدئاً من المعلولات إلى العلة الأولى، لكن ينبغي ألا تكون هذه المعلولات هي الكائنات الممكنة التي نشاهدها في التجربة، لأن مثل هذا الصنف من المعلولات لن يخرجنا عن الفيزياء. ولن تمكننا من الخروج من الممكنات، وذلك لأن ضرورة علَّتها لن بتحقق لنا في نهاية التسلسل، إلا لتفسير معلولات هي نفسها ممكنة وعارية عن كل ضرورة بل ينبغي أن نبدأ من خصائص الموجود بما هو موجود ـ لأننا في مجال المينافيزيقا. ومن هذه الخصائص خاصتان العلية، وامكان الايجاد. أى يوجد وأن يكون موجداً. فلنبدأ من خاصية امكان ايجاد الموجود، فكيف يوجد؟ إما أن لا يوجد بشيء، أو يوجد بذاته، أو يوجد بغيره. والأول باطل، لأن اللاشي، لا يمكن أن يوجد شيئاً. والثان باطل كـذلك، لأنه لا شيء يوجد نفسه. بقي الثالث، وهو أن يوجده أخر. فلنفرض أن هذا الأخر هوأ، فإن كان أ هو الأول، فقد وصلنا الى المطلوب ، وإن كان أ هو الثاني، فإنه سبكون موجوداً بآخر. ولا يمكن الاستمرار إلى غير نهاية لأنه لن يوجد حينئذ شيء بسبب عدم وجود علة أولي، إذن لا يد

من التوقف عند علة أولى أولية مطلقاً، وهو المطلوب الباته.

وبنفس الطريقة في البرهان ستطيع أن نئبت وجود علة غائبة نهائبة. ليست لها علة غائبة. كذلك لا بد من وضع حد نهائبي لترتيب الكمال. وبهذا نصل الى ثلاثة أوائل، هي أول واحد، لأن العلة الفاعلية الأولى هي عنها العلة الغائبة الأخيرة وهي أيضاً تمام الكمال.

وهذا الأول موجود بالضرورة. لأنه اذا لم يكن موجوداً فلا بد أن تكون هناك علة لعدم وجوده. لكننا قلنا بأنه العلة الأولى، أي لا يسبقه علة. واذن فلا تسبقه علة تقتضي عدم وجوده، واذا انتفت علة عدم وجوده، كان موجوداً.

ثبت اذن وجود الأول، وبقي أن نثبت أنه لامتناو وهذا سهل: لأن ما هو أول لن يحده شيء، فهو اذن لامتناو، ثم ان هذا الأول عاقل، يعقل ما لا نهاية له من المعقولات، أي انه يحتوي على ما لا نهاية له من المعقولات، وما يحتوي على ما لا نهاية لله من المعقولات، لانهائياً. فالأول لانهائياً.

## ج) الايجاد:

ويرى اسكوت ان الله يعلم كل الأشياء بواسطة الماهيات السرمدية التي في ذاته، وهذه الماهيات لا توجد ولا تبقى إلا في العقل الإلهي لكن وجودها وسرمديتها تنسبان الى الله

والله في المجاده حرّ، وكيس عليه التزام قِبَلَ أي موجود. انه يوجد ما يشاء. ولهذا لا معنى للسؤال عن سبب المجاد هذا الموجود أو عدم المجاد شيء ما، ذلك أن حريته لا تخضع في الالمجاد لاي معيار، وكيف تخضع وهو الأول الذي لا يعلو عليه شيء؟ ان السبب الوحيد في أنه شاء هذا ولم يشأ ذاك، هو أن هذه هي مشيئته. والسبب الوحيد في اختياره ما اختار المجاده، هو مشيئته وحدها. والشرط الوحيد الذي تلتزم به هذه المشيئة هو عدم التناقض، أي امكان الوجود معاً للموجودات ثم المحافظة على القوانين التي وضعها منذ أن وضعها. فباستثناء مبدأ عدم التناقض ومبدأ المحافظة على القوانين التي أوجدها، تكون إدادة الله مطلقة كل الاطلاق، حتى بالسبة إلى قاعدة الخير،

111, 1954; IV, 1956, V, 1959; VI; 1963; XVI, 1960; XVII, 1966.

ومن بين النشرات الجزئية لبعض مؤلفاته يجدر بنا أن نذكر:

Commentaria oxoniensia ed Fernandez Garcia Quaracchi, 1912 - 14

- De rerum principio, ed. M. Muller, Freiburg - in - Breis gau, 1941

مراجع

E. Longpré: La Philosophie de Duns'Scot. Paris 1924.

 Et. Gilson: Jean Duns Scot, Introduction à ses positions fodamentales. Paris, 1952

Martin Heidegger: Die Kategorien und Bedeutungslebre des Duns Scot, Tübingen 1916.

Et. Gilson: « Avicenne et le point de départ de Duns Scot», in Arch. d'hist. Lit. et doctr. du moyen âge, 1927. pp. 89 - 149; « Les seize premiers cleoremata et la pensée de Duns Scot », ibidem, 1937 - 38, pp 5 - 86;

اشبرنجر (ادورد)

## **Eduard Spranger**

فيلسوف تربية ألماني ولسد في سنة ١٨٨٧ في جامعة Grosolichterfelde بنواحي برلين، ودرس في جامعة برلين حيث تتلمذ على وظهلم دلتاي، وفريدرش باولزن Paulsen وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة برسالة عنوانها: وظهلم فون هبولت وفكرة الانسانية، (سنة ١٩٠٩). وعين أستاذاً للفلسفة في جامعة ليتسك سنة ١٩١١)، ثم انتقل الى جامعة برلين في سنة ١٩٢٠ أستاذاً للفلسفة وللتربية، وفي العام الجامعي ١٩٣٧ / ١٩٣٨، قام بالقاء عاضرات في اليابان، وفي سنة ١٩٤٤ مفيرا لكن أفرج عنه بعد قليل بفضل تدخل سفير اليابان في المانيا. ولما استولت قوات الحلفاء على المانيا في المانان في المانيا. ولما استولت قوات الحلفاء على المانيا في

لأن قاعدة الخيرهي التي يقررها الله ، إ وليست هي التي تحكم أفعال الله . إن الله إذا أراد شيئاً فهذا الشيء خير، ولو كان الله قد شاء قوانين أخلاقية أخرى، لكانت هذه هي الخبر.

والملاحظ على آراء دونس اسكوت التي عرضناها حتى الآن أنها متأثرة تباثراً كبيراً جداً ببآراء الفلاسفة الاسلامين، وعلى رأسهم ابن سينا، وهذا ما لاحظه الباحثون في مذهب دونس اسكوت، وعلى رأسهم أتين جلسون (راجع خصوصاً بحثه بعنوان: دابن سينا ونقطة انطلاق دونس اسكوت») فهو يتحدث دائماً عن الله مستعملاً التمير: دالأولى Primum ens وهو نفس التمير الذي يستعمله ابن سينا دائماً للدلالة على الله. وهو يؤكد حربة الارادة الإلمية حربة مطلقة، تماماً كما هي الحال في وصف الشعير.

### د) النزعة الارادية Volontarisme

ويتميز مذهب اسكوت بنزعة ارادية بارزة، ومعنى ذلك أنه بجعل الارادة مستقلة عن العقل واكبر منه تأثيراً. وقد رأينا ذلك بالنسبة الى الله. والأمر كذلك بالنسبة الى الله. والأمر كذلك بالنسبة الى الانسان فارادته هي التي توجهه أكثر من عقله، والارادة هي الشهوة أو الرغبة أو النزوع. ولما كان ذلك في الطبيعة المادية - كيا هو مشاهد في انجذاب الحديد الى المغناطيس، فإن الإرادة أسبق من النفس. والارادة هي والحربة شيء واحد، في نظر دونس اسكوت. كذلك يقرر أن القرار الارادي الما يتوقف في خابة الأمر على الارادة، لا على المامل. ان الارادة هي التي تشكل كل شيء، وتقود كل شيء، وتحدد كيفية كل شيء. وهو في هذا يتعارض تماماً مع القديس توما الذي كان يرى سيادة العقل على الارادة:

Si ergo intellectus et voluntas considerentur secundum se, sic intellectus eminentior invenitur (Sum. Theolog P. I. 9, 82., a, 3, Resp)

نشرات مؤلفاته

النشرة النقدية لمؤلفاته هي تلك التي بدأت تنشر منذ سنة 1900 في مدينة الفاتيكان بعنوان:

Opera omnia, studio et curo commissionis scotisticae ad fidem codicum edita.

1 - 11. Città del vaticano, 1950

التربية مشل همبولت، وروسو، وفريسل Fröbel ، ويستالوتسي Pestalozzi ـ كيا أسهم في فروع التربية المختلفة: التربية المهنية، تربية العمال، الارشاد الشخصي والمهنى، الخ.

### مؤلسفاته

Wilhelm Von Humboldt, und die Humamitätsidee Berlin, 1909.

- Wilhelm Von Humboldt und die Reform des Bildu ngswesen , Berlin, 1910.
- Die Lebensformen, Halle, 1914.
- Psychologie des Jugendalters. Leipzig, 1924.
- Die Magie der Scele. Tubingen, 1947
- -Goethes Weltanschauung, Reden und Aufsätze. Leipzig und Wiesbaden. 1942.

Gibt eine Kulturpathologie? Tübingen, 1947.

- Aus Friedrich Fröbels Gedan kenwelt. Heidelberg, 1951.

مراجع

Erziehung zur Menschlichkeit Festschrift für Eduard Spranger Zum 75. Geburtstag, Tubingen 1975 Herg. von, H.W. Bähr.

Eduard Spranger, Bildnis eines geistigen Menschen unserer Zeit, hrg, von Hans Wenke, Heidelberg. 1957.

اشبنجلر \_\_\_\_\_ شبنجلر

اشترنسر

#### **Max Stirner**

اسم متمار كان يوقع به كتاباته: يوهان كسبار اشميت Johann Kaspar Schmidt فيلسوف الماني ذو نزعة فردية مغالية. سنة ١٩٤٥، عينته سلطات الاحتلال العسكرية مديراً لجامعة برلين. فلها رأى تدخل سلطات برلين الشرقية في حرية الجامعة، طلب اعفاءه من هذا المنصب، وانتقل الى جامعة توبنجن أستاذاً للفلسفة وظل فيها حتى بلغ التقاعد، ثم توفى في سنة ١٩٦٣

### آراؤه

سعى اشبرنجر الى اكمال مشروعين بدأهما أستاذه «verstehende منهم Psychologie» يدف الى إقامة علم النفس على اساس القيم الحضارية، والثاني ادخال التقويم أو مبدأ القيم في العلوم الروحية.

ولكن مؤلفه الأساسي هو وأشكال الحياة Formen (هله Halle سنة ١٩١٤) وهو محاولة لبيان أغاط الشخصية الإنسانية، بواسطة منهج الفهم من ناحية القيم الذي يقوم بدوره على تقويم الشخص من ناحية القيم الحضارية التي يمثلها. فانتهى الى ان ست قيم تحدد سنة الماط من الشخصية في المدينة الحديثة، هذه القيم الست هي الحقيقة، المنفعة، الجمال، الحب، القوة، شمول القيمة (في الدين). ويناظرها على التوالي الانحاط الستة التالية: الشخصية النظرية، الشخصية الاجتماعية، الشخصية المنتصية المنتسادية،

وفي كتابه ونفسانية الشباب، (ليبتسك، سنة ١٩٢٤) يطبق نفس المنهج على نفسانية الشباب، وينتهي ال تقرير أن أربعة انجازات تحدد نفسانية الشباب، وهي اكتشاف الذات، وغو خطة للحياة، وترتيب الذات في مختلف عالات العلاقات الاجتماعية، ويقطة الحياة الجنسية.

وفي كتابه والعلوم الروحية، يناقش الأسس الاخلاقية للحضارة الحديثة وللتربية. وفيه ينقد الفلسفات الاجتماعية الفائمة على النزعة التاريخية. والهدف الرئيسي من تحليله هو إدخال القيم في العلوم الروحية.

وبعد الحرب العالمية الثانية عاد اشبرنجر الى الموضوعات الدينية، كما يتجلى في كتابه وسحر النفس، (توبنجن، سنة ١٩٤٧).

وفي ميدان التربية اهتم اشبرنجر بدراسة كبار علماء

مؤلفساته

- Der Einzige und Sein Eigentum

مسراجع

M. Arvon: Aux sources de L'existentialisme: Max Stirner. Paris, P.U.F.1954.

أئسلك

#### **Moritz Schlick**

مؤسس دائرة فيينا، وأحد مؤسس الفلسفة التحليلية المعاصرة. ولد في ١٨٨٢/٤/١٤ في برلين وكان أبوه من رجال الصناعة. وكان جده لأمه هو ارنست مورتس ارتدت Arndt الوطني الالماني الشهير الذي كان أحد زعياء حركة تحرير المانيا من سيطرة نابليون. ودخل جامعة برلين في سنة ١٩٠٠ لدراسة الفيزياء حيث تتلمذ عل ماكس پلانك الفيزيائي العظيم، وحضر معه رسالة الدكتوراه الأولى التي حصل عليها في سنة ١٩٠٤ برسالة عن انعكاس الضوء في وسط غير متجانس.

وكانت تسود الجامعات الألمانية آنذاك فلسفة الكتية المحدثة، كيا ان ظاهريات هسرل بدأت تغزو الأوساط الفلسفية والعلمية. لكن اشلك تبرم بكليها، وآثر عليها تحليلات المفهومات العلمية عند ارنست ماخ، وهرمن فون هلموهولتس وهنري بونكاريه. وتركز اهتمامه الأول على تحليل المعرفة العلمية.

ومن سنة ١٩١١ الى ١٩١٧ عمل أشلك مدرساً وأستاذاً مساعداً في جامعة روستوك (المانيا) وفي تلك الفترة نشر طائفة من المؤلفات، نذكر منها كتابه: «النظرية العامة للمعرفة» (ظهر سنة ١٩١٨، ط ٣ سنة ١٩٣٥) وكان الموضوع الغالب عليها هو المنطق ومناهج البحث العلمي وتحليل المفهومات العلمية.

وفي سنة ١٩٣١ عين استاذاً في جامعة كييل Kiel وفي سنة ١٩٣٧ عينَ استــاذاً للفلسفة في جــامعة فيينا.

وكان فتجنشتين قد نشر في سنة ١٩٣١ كتابه الرئيسي

ولد في ٣٥ أكتوبر سنة ١٨٠٦ في مدينة بايرويت رفي اقليم بافاريا بالمانيا) وتوفي في ٢٦ يونيو سنة ١٨٥٦ في برلين ولد في أسرة فقيرة، وطالت فترة دراسته وكمانت مشتة. ومن سنة ١٨٣٦ للى سنة ١٨٣٨ تعلم الفلسفة في جامعة برلين، حيث تتلمذ على هيجل وتأثر به كثيراً. الى برلين في سنة ١٨٣٣ حيث حصل منها على شهادة تؤهله للتدريس في المدارس الثانوية في بروسيا. وبعد عدة سنوات من التعطل والفقر، ظفر بوظيفة مدرس في احدى مدارس البنات في برلين، وفي الوقت نفسه كان يعمل في الصحافة ويكتب خصوصاً في موضوعات فلسفية، وقد كتب مقالاً عن طرق التربية في مجهلة الراين. ع

وانضم اشترنر الى جماعة الهيجليين الأحرار التي كان يتزعمها الأخوان برونو وإدجار باور Bauer. وفي هذه الجمعية التقى بكارل ماركس، وفريدرش انجلز، وأرنولد روجه Rugc وجيورجهوفج Georg Herwegh.

وتحت تأثير هذه الجماعة ألف كتابه: والوحيد وما يملكه، (سنة ١٨٤٥ في ليبتسك). وفي هذا الكتاب دافع عن دعوته الى الانانية المفرطة، وهاجم الفلاسفة المعاصرين خصوصاً ذوي الميول الاجتماعية الاشتراكية منهم.

وفيه ينطلق من فكرة توكيد الغرائز في مقابل العقل، وتتوكيد الارادة. كذلك هاجم الفلاسفة المثالسين، والتبريرات، والمعاني العامة. وجعل مركز المنظور في مذهبه هو الفرد الانساني. وهو يقرر أن كل فرد من بني الانسان هو وحيد ، لا نظير له، فريد. وعل كل فرد أن يستغل وحدانيته هذه، إن صح هذا التعبير، ليحقق معني حياته. واستخلص من ذلك هذه النتيجة وهي أنه لا التزام على أحد إلا تجاه ذاته وحدها. وعلى هذا الأسساس اعتبر كل المذاهب الفلسفية القائمة على فكرة الانسانية المشتركة بين الناس مذاهب زائفة.

وأهمية اشترنر هي أنه أكد الفردية في مواجهة المذاهب التي كانت تلغي الفرد في مواجهة الكل، وخصوصاً الهيجلية. ومن هنا عده البعض ارهاصاً بالوجودية، وإن كانا يختلفان بعد ذلك في كثير من النواحي.

انتاج رودلف كرنب Carnap وقد تأثر بها اشلك، مما احدث تغييراً عورياً في تطوره الفكري. واستمر اشلك أستاذاً للفلسفة في جامعة فبينا من سنة ١٩٢٧ حتى يوم الا يونيو سنة ١٩٣٦ عنى يوم الن أطلق عليه الرصاص وهو يدخل الجامعة، أحد الطلبة المجانين فأرداه قتيلاً ولم يكشف حتى الآن السب في تلك الجريمة، وفي تلك الفترة دعي في سنة ١٩٣٩ أستاذاً زائراً في جامعة استنفورد في كالفورنيا (الولايات المتحدة الأميركية).

وفي فترة فيينا هذه نشر كتابه ومسائل الأخلاق، (سنة ١٩٣٠) والعديد من المقالات؛ خصوصاً في المجلة الدولية Erkenntnis التي كانت لسان حال حركة الوضعية المنطقية والفلسفة التحليلية في العالم، وقد جمعت دراساته هذه في مجلدات فيها بعد.

كذلك أنشأ في الوقت نفسه جمعية أو ندوة دعيت باسم ودائرة فييناء Wienerkreis كانت تجسري فيها المناقشات حول المسائل الفلسفية من وجهة نظر الوضعية المنطقية، وكان يشترك في هذه والدائرة، ليس فقط فلاسفة بل وأيضاً رياضيون وفيزيائيون وعلماء نفس وكان أبرز اعضاء هذه والدائرة، من الناحية الفلسفية رودلف كرنب اعضاء هذه والدائرة، من الناحية الفلسفية رودلف كرنب كان قد نشر براهين على تمام منطق الدرجة الأولى، وعدم تمام الحساب الصوري.

## آرا**ؤ** •

## ١ ـ نقد الميتافيزيقا:

بدأ اشلك تطوره الفكري بنقد كنت. ففي كتابه والمكان والزمان في الفلسفة المعاصرة» (سنة ١٩١٧) نقد رأي كنت في النزمان والمكان بوصفهها شكلين قبليين للحساسية، مدافعاً عن رأي نيوتن وميكانيكاه القائمة على أساس أن للزمان وجوداً حقيقياً خارجياً كسائر موضوعات الحواس.

وفي كتابه والنظريات العامة للمعرفة، ينقد كل القضايا التي عزا اليها كُنْت وأتباعه صفة التركيب القبل.

ثم اخذ بعد ذلك في الفحص عن المعرفة واللغة، فقرر أن اللغة في العلم ترمي الى التعبير البينَّ الحالي من

الاشتراك في المعاني، وأن للتعبير العلمي قواعد ينبغي مراعاتها حتى تكون القضايا معبّرة تعبيراً علمياً سلياً. ثم وجد أن القضية السليمة التعبير هي تلك التي تعبّر عن وقائم موجودة في التجربة، وما عدا هذا فيعد في نظره لغواً من القول، أي خالياً من المعنى.

وطبق هذه الدعوى على قضايا المتافيزيقا فزعم أنها خالية من المعنى، لأنها لا تعبر عن وقاشع موجودة في التجربة. ويعزو اشلك السبب في ذلك الى كون الميتافيزيقا تسمى للبحث في مضمون الظواهر، لا في العلاقات بين موضوعات التجربة، واشلك يرى أن العلاقات هي وحدها التي يمكن أن تكون موضوعاً للمعرفة. ان مضمون الظواهر لا يمكن أن يدرك بواصطة ترتيب العلاقات، وهو الأمر الوحيد الميسور للمعرفة. اننا لا نصل الى ادراك الواقع إلا عن طريق تجربة عيانية انفعالية. ان الميتافيزيقا نزيد أن تعرف ومضمون ، الأشياء الواقعية، ولهذا فإنها نضطر الى استخدام تعبيرات اللغة العلمية على نحو مضاد للقواعد. ولهذا السبب لا يمكن لقضايا الميتافيزيقا أن يكون لما طابع الغضايا دوات المعاني.

# ب مهمة القليقة

وأما الفلسفة بعامة، فإنها لبست في نظره علمًا، بل نشاطاً أو انفعالية، وهذا النشاط يمارس في كل علم باستمرار، لأنه قبل أن تسطيع العلوم اكتشاف صحة أو بطلان قضية فلا بد من معرفة معناها. وكثيراً ما يحدث للعلماء أن يجدوا أن الكلمات التي استعملوها لم تكن واضحة المعنى تماماً، ومن هنا فإن عليهم أن يلجأوا الى النشاط الفلسفي في الايضاح، ولا يستطيعون الاستمرار في الكشف عن الحقائق دون أن يبحثوا في المعاني. ولهذا السبب فإن الفلسفة عامل مهم جداً في داخل العلم، وستحق أن تحمل اسم وملكة العلوم،. لكن ملكة العلوم المناخل عناج البه كل العلماء وينفذ في سائر ألوان النشاط. أما المشاكل الحقيقية فهي مسائل علمية غيرها.

فإن تساءلنا: ما هي أذن حقيقة هذه المشاكل التي أطلق عليها اسم ومشاكل فلسفية، طوال عدة قرون، فإن الجواب يتم بالتمييز بين حالتين: إذ يلاحظ أولاً أن ثم العديد من المسائل التي تبدو كمسائل لأنها تكوّنت عل

# الأفروديسي

### Alexandre D'Aphrodise

أكبر شرًاح أرسطو في العصر اليوناني الروماني.

عاش في الربع الأخير من القرن الثاني بعد الميلاد والربع الأول من القرن الثالث الميلادي. وقام بتدريس الفلسفة الأرسطية في أثبنا في المدة ما بين سنة ١٩٧ وسنة ٢١١ عد الميلاد.

والى جانب شروحه على كتب أرسطو \_ وبعضها مفقود \_ له رسائل مفردة كثير منها مفقود في أصله اليوناني، ولكننا عثرنا على عدد وافر منها في ترجمة عربية ونشرناها في كتابينا: «أرسطو عند العرب» (ط ، القاهرة سنة ١٩٤٧، ط ٢، الكويب \_ بيروت سنة ١٩٨٠) و «شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية» (بيروت سنة ١٩٧١).

وله أراء مستقلة في بعض مسائل الفلسفة، الحرف فيها بعض الالحراف عن أرسطو، لذكر منها ما يلي:

 ١ ـ في مسألة الكلبات ، أكد الأفروديسي أن الوجود بالمعنى الحقيقي هو للأفراد (للجزئبات) لا للكلبات، وان الكلبات معان في الأذهان، لا في الأعيان.

۲ ـ قال ان المقل الفعّال ποιητιχος مو الملة πρῶτον αῖτιου الأولى υ

٣ ميز بين ثلاثة أنواع من العفل:

أ) العقل الهيولاني.

ب) العقل المنفعل أو المستفاد

ج) العقل الفعال.

وقال أن الانسان حين يوليد لا يملك إلا العقل الهيولاني، ولكن يكتسب بعد ذلك العقل المستفاد وذلك بفضل العقل الفعال.

انكر خلود النفس إنكاراً صريحاً، بينها موقف أرسطو كان غامضاً متردداً.

 ق ال بالعناية الإلهية، لكنه لم يقل بعناية إلهية مباشرة بالكون، بل بالتبعية modo oblique بمعنى أن الله لا يعنى مباشرة بالكون، بل أن مجرد وجود الله هو الذي نظام نحوي معينً، ولكنها مع ذلك ليست مسائل حقيقية، انه يمكن أن يكشف بسهولة أن الكلمات التي نتألف منها صِيَّغ هذه الأسئلة لا تفيد معنى منطقياً.

ويلاحظ ثانياً أن هناك ومسائل فلسفية يتبين أنها مسائل حقيقية لكن يمكن أن يُبين ، بواسطة التحليل المناسب، أن من الممكن حلها بواسطة مناهج العلم، وان لم يكن من المتيسر الآن تطبيق هذه المناهج عليها، لأسباب فقية. بيد أننا نستطيع على الأقل ان نبين ماذا ينبغي ان نفعل من اجل الجواب عن هذه الأسئلة، وإن لم نستطع حلها الآن بواسطة ما في متناولنا من وسائل، وبعبارة أخرى: ان المشاكل التي من هذا النوع ليس لها طابع وفلسفي، خاص، وإنما هي مسائل علمية ويمكن من حبث المبدأ الجواب عنها، والجواب لا يكون إلا بالبحث العلمي.

### مؤلسفاته

Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik, 1917, 2 Aufl. 1919.

- Allgemaine Erkenntnis Lehre, 1918, 2. Aufl. 1925.
- Fragen der Ethik, 1930.
- Grunzüge der Natur Philosophie, 1948.
- Natur und Kultur, 1952.

وجمعت أبحاثه المتفرقة في كتاب بعنوان:

Gesammelte Aufsätze 1926 - 36. Wien, 1938.

### مسراجسع

H. Feigl: Moritz Schlick in Erkenntnis.. Vol. 7
 (1937 - 9) pp. 393 - 419.

Karl Popper: The Logic of Scientific Discovery, London 1959.

Hans Reichenbach: "Moritz Schlick" in Erkenntnis, Vol. 6. (1936), p. 141

- David Rynin: «Remarks on Moritz Schilicks» Essay:
- « Positivism and Realism» in Synthèse vol 1 (1948 9)

#### حياته

ولد في أثينا ـ أو في ايجيا ـ على أرجع الأقوال في سنة ٧/٤٢٨ قبل الميلاد وكان من أسرة أثينية عريقة في المجد وكان أبوه يدعى أرستون Ariston وأمه تدعى فريقتيونه Perictione وكانت أخت خرميدس Charmides وبنت أخي اقريطياس Critias اللذين كانا أعضاء في حكومة الأقلية (أوليغاركية) التي حكمت أثينا في سنة ٢/٤٠٤

ويقال إن الاسم الأصلي لأفلاطون كان أرستوقلس Aristocles ثم أطلق عليه اسم فلاطن Platon فيها بعد بسبب سعة جبهته وعظيم بسطته ( ذيبوجانس اللاثرسي ٢:٤) وكسان لمه أخسوان هما اغلوف Glaucon وأديستس Adeimantus ، وقد ورد ذكرها في عاورة والسياسة ، ( المعروفة خطأ باسم و الحيهورية ، وهو خطأ فاحش ، ولن نذكرها هنا إلا باسم و السياسة ، ) وكانت له أخت تدعى فوطون Potone وبعد وفاة والد أفلاطون ، تزوجت أمه من فورلامفس Pyrilampes وولد في عاورة ، برمنينس ، وكان فورلامفس هذا صديقاً لم كليس ، السياسي الأثيني العظيم وقد نشى و أفلاطون في بيت زوج أمه تنشئة عالية تناسب الثقافة المؤيعة التي حفلت بها أثبنا في عهد بركليس ، أذهى العصور الفكرية في تاريخ اليونان القدماء ( وقد توفي بركليس في عام المؤيدة في تاريخ اليونان القدماء ( وقد توفي بركليس في عام المؤيدة في تاريخ اليونان القدماء ( وقد توفي بركليس في عام المؤيدة في تاريخ اليونان القدماء ( وقد توفي بركليس في عام

ومن المحتمل أن يكون أفلاطون قد اشترك في أخريات حرب البلوپونيز ( وهي اخرب التي وقعت بين أثينا وحلفائها من ناحية أخرى واستمرت من سنة ٤٣١ إلى ٤٠٤ ق.م وانتهت بهزية أثينا ). وذلك في سنة عند جزر أرجينوساي Argumsus ( وهي مجموعة من الجزر الضيقة قبالة ساحل ايوليا ) في المعركة البحرية التي انتصر فيها أسطول أسبرطة على أسطول أثينا

ويذكر ذيوجانس اللاترسي وأن أفلاطون بدأ أولاً بدراسة الرسم ، وراح ينظم قصائد من وزن الديترمبو ( ذيوجانس ٣ ه ) أما عن دراسته للفلسفة فقد ذكر أرسظو ان أفلاطون اتصل في مطلع شبابه بأقراطيلوس وكان فيلسوفاً على مذهب هيرقليطس ( أرسطو « ما بعد الطبيعة » م ألفا ، ف ص ٨٦٧ الس ٣٣ ، ٣٥ )

لكن صاحب الفضل الحقيقي في تنشئته فلسفياً هو

يدبّر أو يحكم الكون (والمسائل الطبيعية، نشرة نرونز ٢ ٢١ ص ٦٦ س ١٧، ص ٧٠ س ١٤).

٦ ـ وفي شرحه على «التحليلات الأولى» لأرسطو يدافع الأفروديسي عن دراسة المنطق وضرورته فيقول انه لما كان الخير الاسمى للانسان هو التشبه بالله، وكان هذا التشبه إنما يتم بالنظر والمعرفة، وكانت المعرفة تحصل بالبرهان فإن من الواجب علينا أن نعلي من شأن المنطق لأنه علم البرهان.

## مسراجع

۱۔ مقدمة كتابينا

أوسطو عند العرب، القاهرة ط١سنة
 ١٩٤٧

ب) اشروح على أرسطو مفقودة في اليـونانيـة ا
 بيروت سنة ١٩٧١

١ ابن النديم: «الفهرست»، نشرة فلوجل.

Pauly Wissowa: Realencyclopädie der Altertumswissenschaften., S. v.

- P. Moraux: Alexandre d'Aphrodise. Paris 1942.

### نشرة مؤلفاته

- Commentaria in Aristotelem Graeca, vols I- III et supplementum Aristotelicum, vol. II Berlin 1883 1901.

A. Badawi La transmission de la philosophie grecque au monde árahe. Paris, vrim, 1968.

## أفلاطون

### Platon

فيلسوف يوناني عظيم ، يعد هو وتلميذه أرسطو ، وامانويل كنت أعظم فلاسفة العالم على طول تاريخ الفكر الإنساني

سفراط متى تتلمذ على سفراط ؟ يقول ذيوجانس اللاترسى انه تتلمذ على سقراط وهو في سن العشرين (أي حوالي سنة ٤٠٨ ق. م) لكن لما كان خرميدس ـ خال أفلاطون ـ قد عرف سقراط وخالطه في سنة ٤٣١ على الأقل (كما يدل على ذلك ما ورد في محاورة و خرميدس ١٥٣٥ ) ، فلا بد أن يكون أفلاطون قد تعرَّف إلى ستقراط قبل سنة ٤٠٨ بكثير غير أن من المحتمل أيضاً أن تكون رواية ذيوجانس صادقة على أساس أنه يقصد و التلمذي الحقيقي لسقراط، أي تكريس نفسه له، وذلك لأن أفلاطون نفسه يذكر لنا في إحدى رسائله ( الرسالة السابعة وهي مهمة جداً لتاريخ حياة افلاطون ص ٣٢٤ ب ٨ - ٣٣٦ ب ٤ ) أنه كان يريد في مطلع حياته - شأنه شأن سائر الشباب الأثبنين المنحدرين من أسر عربقة \_ أن يكرس نفسه للسياسة وأقرباؤه الأعضاء في حكومة الأقلية في سنة ١٠٤ / سنة ٤٠٣ حتُّوه على خوض غمار السياسة مكفولًا برعايتهم لكن لما انحدرت حكومة الأقلية إلى الغوغائية والجرائم السياسية ، وبدأت في مطاردة سقراط، كره أفلاطون السياسة لكن جاء بعدهم الديمقراطيون فكانوا أسوأ من حكومة الأقلية بكثير جداً ، وهم الذي دبروا محاكمة سقراط ، تلك المحاكمة التي انتهت بإدانته والحكم عليه بالقتل بتجرُّ عسمٌ الشوكران ، وكان ذلك في سنة ٣٩٩ ق م

وقد حضر أفلاطون محاكمة سقراط، وكان ضمن الذين اقترحوا عليه أن يزيد الغرامة التي أعلن استعداده لدفعها من منا واحد إلى ثلاثين منا. لكن أفلاطون لم يشهد موت سقراط، لأنه كان قد اعتزل إلى مدينة ميغارا Megara ولاذ بالفيلسوف إقليدس الميغاري، لكنه في أرجع الرأي عاد إلى أثينا

وأما عن حياته عقب مصرع سقراط ، فالروايات متضاربة ومن الصعب ترجيحها فالمترجون خياته يذكرون أنه بعد موت سقراط سافر أفلاطون إلى قورينا ( في إقليم برقة بليبيا ) وإلى إيطاليا ، وإلى مصر وفيا يتصل بالرحلة إلى مصر تتكافأ الأدلة ، فمن الأدلة المؤيدة لقيامه بهذه الرحلة معرفته بالرياضيات المصرية ، بل وبلعب الأطفال المصريين لكن في يذكر هذه الرحلة إلى مصر في عاوراته ولا في رسائله ، وأنهم يذكر هذه الرحلة إلى مصر في عاوراته ولا في رسائله ، وأنهم أن يوريفيدس ، مع أن وريفيدس ، مع مقاط بسبع سنين وبالتالي قبل شروع أفلاطون في رحلاته بعد مصرع أستاذه لكن يمكن تفنيد هذين الشاهدين بأن نقول إن

عدم ذكره للرحلة إلى مصر لا يدل على أنه لم يقم بها ، فحجة الصمت باطلة ، ومرافقة يوريفيدس ربما تكون مجرد تزويق فني كما يحدث كثيراً في رواية الاخبار لهذا فإن ترجيع كونه قام برحلة إلى مصر هو أقوى كثيراً من نفيها ولا بد أن رحلته إلى مصر كانت حوالي سنة ٣٩٥ ق م ، وأنه عاد منها لدى اندلاع الحرب الكورنثية في سنة ٣٩٥ ، ويرى البعض أن الملاطون اشترك في هذه الحرب طوال عامى ٣٩٥ ، ٣٩٥

## أما رحلته إلى قورينا فلا دليل يرجحُها

والشيء المؤكد عن رحملاته الأولى هذه إلى خمارج بلاد اليونان هو أنه ارتحل، وهو في سن الأربعين (حوالي سنة ٣٨٨ ق.م) إلى صقلية وإلى جنوب إيطاليا حيث كان يوجد إقليم و اليونان الكبرى و lle megale Hellas ( وهذا اسم أطلق في القرن السادس ق م على مجموع المدن ـ الدول اليونانية \_ الموجودة في نتو، حذاء إيطاليا ، ثم اتسع ليشمل أيضاً مدن الجانب الشرقي من هذا القسم الجنوبي الأقصى من إيطاليا الحالية ، وأحياناً شمل صقلية ، وكان سكان هذه المدن والمناطق يطلق عليهم اسم جنس محلي هو Italiotes ) وكان يهدف من هذه الرحلة إلى أمرين الأول الاتصال بالمدرسة الفيناغورية المزدهرة في هذه المنطقة ، وكان على رأسها أرخوطاس الترنتي والثاني هو تلبية دعوة وصلته من طاغية صقلية ، ويدعى ديونوسيوس الأول ، وفي صقلية صار صديقاً لصهر ديونوسيوس ، وهو ديون وتقول الرواية إن طاغية سرقوسه هذا ، ديونوسيوس الأول ، لم يسترح إلى صراحة أفلاطون ونقده ، فكلُّف بوليس Pullis وكان رسولًا أسبرطياً ، بأن يأخذ افلاطون ، ويبيعه عبداً وفعالًا قام بوليس ببيم أفلاطون كأحد الأرقاء ، وذلك في ميناء ايجينا ( وكانت ايجينا في ذلك الوقت في حرب مع أثينا ) ، وكان أفلاطون على وشك أن يفقد حياته ، لولا أن تقدم رجل من قورينا، يدعى أنبقيرس ، ففداه من العبودية ، وبعث به حراً إلى بلده أثينا(ذيوجانس اللاترسي ٣: ١٩ ـ ٢٠ ) لكننا لا نعلم مدى صحة هذا الخبر كله ، لأن أفلاطون لا يشير إليه في الرسالة السابعة التي هي كها قلنا أصدق وثبقة عن حياته ، إذَّ كتبهما أفلاطون بنفسه

ولما عاد أفلاطون إلى أثينا \_ حوالي سنة ٣٨٨ ق. م أنشأ الأكاديمية حوالي سنة ٣٨٨ م أنشأ الكاديمية حوالي سنة ٣٨٧ م أنشأ الكاديمية ، ومن هنا سميت بهذا الاسم ، الأكاديمية يمكن أن تعد أول جامعة علمية أنشئت في أوروبا ، إذ فيها شملت الدراسة جميع فروع العلم من فلسفة ،

ورياضيات ، وفلك ، وفزياء ، إلخ وقد أمّ هذه الأكاديمية شباب من كل أنحاء بلاد اليونان ، وحتى من خارج بلاد اليونان ، وحتى من خارج بلاد اليونان وهذا هو ما ميّزها عن سائر المدارس التي كانت موجودة في بلاد اليونان آنذاك وقبل ذاك ، مثل مدرسة العظيم ، إذ كانت مقصورة على تدريس الفلك والرياضيات ، المعظيم ، إذ كانت مقصورة على تدريس فن الخطابة لقد كانت أكاديمية أفلاطون تدرّس لطلابها الرياضيات ، والموسيقى ، والفلك ، وتتوج التعليم بتدريس الفلسفة بمختلف فروعها ( فزياء ، نظرية المعرفة ، الجدل ، علم الوجود ، إلخ ) لتكوين السياسي الناجع والمثقف الكامل

وكان أفلاطون بلقسي دروسه ، ويسجل الطلاب مذكرات وهذه الدروس لم تنشر ، فقد كانت موجهة إلى التلامية أما و المحاورات ، فقد كانت موجهة لعامة الناس ، ولهذا نشرها وأذاعها بين الناس وقد وصلت إلينا كل و عاورات ، أفلاطون ، أما محاضراته ودروسه فلم يصل إلينا منهاشي، وكان أعظم تلاميذه هو أرسطوطاليس الذي التحق بالأكاديمية في سنة ٣٦٧ ق. م

ولقد قام أفلاطون برحلة ثانية إلى صقلية في سنة ٣٦٧ ، بدعوة من صديقه ديون ، وكان الطاغية ديونوسيوس الأول قد توفي في تلك السنة ، سنة ٣٦٧ ، وتولى مكانه ابنه ديونوسيوس الثاني هذا ، الثاني فدعاه ديون من أجل تربية ديونوسيوس الثاني هذا ، وكان عمره آنذاك الثلاثين سنة وقام أفلاطون بهذه المهمة ، أن دب في نفس الملك هذا علم الهندسة لكن ما لبث الحسد ديون إلى ترك سرقوسة وكان وضع أفلاطون حرجاً تماماً ، فقرر أن يترك سرقوسة ، وعاد إلى أثينا ، ولكنه واصل تعليم ديونوسيوس عن طريق المراسلات ولم يفلح أفلاطون في إعادة المعلاقات بين ديون وديونوسيوس الثاني وأقام ديون في أثينا ، وكان على اتصال وثين بأفلاطون

ثم قام أفلاطون برحلة ثالثة إلى صفلية في سنة ٣٦١ تلبية لدعوة ملحة من ديونوسيوس الثاني ، الذي رغب في مواصلة دراسة الفلسفة وإبان هذه الرحلة وضع أفلاطون مسودة دستور لاتحاد كونفدرالي بين المدن اليونانية لمواجهة الخطر القرطاجئي غير أنه لم يفلح أيضاً في رأب الصدع بين ديون وديونوسيوس الثاني

وعاد أفلاطون في العام التالي ،أي سنة ٣٦٠ ، إلى اثينا ، واستانف نشاطه في الأكاديمية ، واستمر في عمله هذا حتى وفاته في سنة ٣٤٧/٣٤٨ ق.م وكان ديون قد أفلح ، في سنة ٣٥٧ ، في الاستيلاء على السلطة في سرقوسة ، لكنه أغيل بعد ذلك بأربع سنوات ، في عام ٣٥٤ ، فحزن عليه أفلاطون حزناً بالغاً ، لأنه كان يرجو فيه أن يشاهد فيلسوفاً أو ملكاً فيلسوفاً

### مؤلفاته

يمكن أن يقال بوجه عام ان كل و المحاورات التي كتبها أفلاطون قد وصلت إلينا ، إذ لا توجد إشارة في كتب اليونانيين القدماء إلى محاورات لأفلاطون ليست موجودة بين أيدينا اليوم

أما دروسه وعاضراته فلا ندري عنها شيئاً إذ لا ندري هل كان قد سجلها كتابة حين ـ أو بعد أن القاها ، لذلك لم تصلنا المذكرات التي سجلها تلاميذه ، فيها عدا إشارات ضيئلة غامضة تجدها عندأرسطو.

لكن المشكلة هي في أن بعض ما نسب إلى أفلاطون من عاورات أو مراسلات ، ربما كان غير صحيح النسبة إليه ومن هنا كانت مشكلة تحقيق الصحيح منها من المنحول مما ورد إلينا على أنه له

وقد نسب إليه في العربية كتب ورسائل عديدة ، غير « المحاورات » اليونانية ومن المقطوع به بـأنها منحولة إلى أفلاطون ، وقد نشرنا شطراً منها في القسم الثاني من كتابنا « أفلاطون في الإسلام » (طهران ، سنة ١٩٧٤ ، ط ٧ بيروت سنة ١٩٨٠)

واقدم مجموعة من غطوطات و عاورات أفلاطون على المستنا تنتسب إلى ترتيب يرجع إلى تراسولس Thrasyllus الذي عاش في بداية القرن الأول للميلاد وهذا الترتيب يقسم المحاورات إلى رباعات (أي مجموعات كل مجموعة منها أربع محاورات) ويبدو أن هذا التقسيم إلى رباعات ويبدو أن هذا التقسيم إلى رباعات لخريع إلى أرسطوفانس البيزنطي الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وهذا الترتيب يشمل خماً وثلاثين محاورة ومجموعة من المراسلات

والسؤال هو هل هذه المحاورات الخمس والثلاثون ومجموعة المراسلات صحيحة كتبها أفلاطون حقاً ، أو أن فيها

### ما هو منحول؟

والشك في صحة نبة بعضها إلى أفلاطون قديم إذ نجد أثيناوس Athenaucs ( ازدهر حوالي سنة ٢٢٨ ق.م) ينسب محاورة و القبيادس الثانية » إلى اكسينوفون ، تلميذ سقراط ونجد برقلس Proclus ينكر صحة نسبة محاورة وجموعة المراسلات ، بل ووالنواميس » وو السياسة » إلى أفلاطون

وجاء العلماء في القرن الماضي ، التاسع عشر ، فأخضعوا المحاورات الدو المراسلات النقد فيلولوجي وتاريخي دقيق وعميق ، وعلى رأسهم اوبرفك Ueberweg وشارشمت Schaarschmidt ونحيل القارىء إلى كتابنا الخلاطون الاستقصاء هذه المسألة ونكتفي هنا بإيراد نتائج قرن من الفحص النقدي لمؤلفات أفلاطون

أ ـ المحاورات التي لم يقر بصحتها بوجه عام هي:

والقبيادس الثانية عدد همپرخس عدد المتنافسون عدر القبيادس الثانية عدد Theages و كليتوفون عداد Rivales و مينوس Minos عدد المحاورات ضئيلة القيمة ، وربحا كانت من تأليف مؤلفين صغار من القرن الرابع قبل الميلاد

ب\_ هناك خلاف بين الباحثين حول صحة المحاورات التالية

و القبيادس الأولى عام أيون Ion و منكساسانس Hippais Major و هيساس الأكبس Menexenus و الينومس Epinomis و المراسلات ه

جــ فإذا طرحنا هذه المحاورات والمراسلات بقي من بين الخمس وثلاثين محاورة والمراسلات ـ أربع وعشرون محاورة من المقطوع ـ بوجه عام ـ بصحة نسبتها إلى افلاطون ، وهي

١ - و هيبياس الأصغر، أو الزائف

٢ ـ د بروثاغوراس ، أو السوفسطائية

٣ ـ و الدفاع عن سقراط ٥.

٤ ـ وأقريطون ۽ أو في الواجب.

٥ ـ د خرميدس ۽ أو في الحكمة الاخلاقية

٦ ـ ولاخس ، أو في الشجاعة

٧ ـ ١ لوسيس ، أو في الصداقة
 ٨ ـ ١ يوتفرون ، أو في التقوى

٩ ـ ١ جورجياس ، أو في الخطابة.

١٠ ـ د مينون ۽ أو في الفضيلة

١١ ـ ، يوثيديمس ، أو في المجادل.

١٢ ـ و اقراطلوس ۽ أو في استقامة الملوك.

١٣ ـ . المأدبة ، أو في الحب.

14 - د فيدون، أو في النفس

10 - و السياسة و أو في العدل وتتألف من عشر مقالات.

۱۹ - وقریطیاس». ۱۷ - د برمنیڈس ».

۱۸ ـ د فیلابوس **،**،

۱۹ ـ وفدرس د.

۲۰ ـ و السياسي ۵.

٧١ - السوفسطائي.

۲۲ ـ د ثاثبتاتوس.

۲۳ ـ د النواميس ع.

٧٤ ـ و طيماوس ه.

كها قامت محاولات مضنية لترتيبها ، راجع تفاصيلها في كتابنا «أفلاطون» (ص ٨٨- ٩٦).

# فلسفته نظرية المعرفة

ولنبدأ عرض فلسفته بالبحث في نظرية المعرفة لديه ، ثم نبحث في نظرية المثل أو الصور ، وإن كان هذان الفرعان مرتبطين أشد الإرتباط وعل كل حال فنقطة البدء ستكون الأساس الذي عليه أقام أفلاطون فلسفته ، وكان هذا الأساس نتيجة هدم لما هو مألوف فهذا الدور - دور التأسيس - سيكون إذن دوراً سلبياً من ناحية ، وإيجابياً من ناحية أخرى سنجده سلبياً فيا يتصل بنقد الرأي الشائع وبنقد السوفسطائين ، وسنجده إيجابياً حينا يبين لنا أفلاطون منهجه الجديد الذي على أساسه سيضع فلسفته

وأول ما يعترضنا في هذا الباب هو أنه من الواجب التفرقة بين العلم غير الصحيح والعلم الصحيح بأن نفرق بين الأقوال الشعبية أو الأقوال المألوفة ، وبين الأقوال العلمية الصحيحة فمصدر المعرفة بالنبة للرأي الشائع هو أولاً الإدراك الحسي ، وثانياً التصور الصحيح إلا أن الإدراك الحسي ليس هو العلم بالمعنى الحقيقي ؛ لأن الإدراك الحسي يصور لنا نفس الشيء تصويرات متناقضة متضاربة ؛ فيصور

۸۵۸

الشيء الواحد بارداً وحاراً ، رطباً ويابساً وهكذا نجد أن الحواس تخدعنا خداعاً كبيراً وإلا فإنه إذا كان التصور هو العلم بالمعنى الحقيقي ، فإننا لن نستطيع حينتذ أن نفسر التصور الخاطيء ؛ لأن التصور الخاطيء ، أو التصور بوجه عام ، إما أن يتعلق بما هو معلوم ، وإما أن يتعلق بما هو مجهول وما يتعلق بما هو معلوم لا بمكن إلا أن يكون علماً صحيحاً فلا بمكن إذن أن يكون تصوراً خاطئاً وما يتعلق بما هو مجهول لا بمكن أن يتصور ، فلا يمكن إذن أن نتحدث عن تصور خاطىء ، وتصور غير خاطىء كذلك لا يمكن أن يقال إن موضوع التصور الخاطيء هو العدم أو اللاوجود، لأن اللاوجود يناظره الجهل، ولا يمكن أن يناظره علم، مها كان من شأن المعنى الذي تعطيه لهذه الكلمة الأخيرة. فمعنى هذا كله أن العلم والتصور ليسا شيئاً واحداً، وإنما العلم هو دائهًا الإدراك اليقيني المطابق للواقع. ولا يمكن أن يكون ثمة علم خاطىء، وإنما يقال فقط علم أو جهل، بينها في حالة التصور يقال تصور صحيح وتصور خاطىء.

هذا ويلاحظ أيضاً أن العلم لا يأتي عن طريق التعليم ، أما التصور فيمكن أن يصل إليه الإنسان عن طريق الإقناع ، ولهذا برع السوفسطائيون في إقناع الناس بالأكاذيب أو التصورات غير المطابقة للواقع والسبب في هذا راجع إلى الإختلاف الرئيسي بين حقيقة النصور الصحيح ، وبين حقيقة العلم بمعناه الحقيقي فالعلم يتعلق بحقيقة الأشياء ، على أساس أن هذه الحقيقة حقيقة ضرورية صادرة بالضرورة عن طبيعة الأشياء نفسها ، أما التصور الصحيح فلا يلاحظ فيه فكرة الضرورة ونحن نرى أفلاطون في وطيماوس و يلخص هذه الأشياء كلها فيقول إن العلم يأتي عن طريق التعليم ، بينها التصور الصحيح يأتي عن طريق الإقناع، والعلم يتعلق بحقيقة الأشياء بوصفها حقيقة ضرورية، بينها التصور الصحيح لا يتعلق بالأشياء من هذه الناحية وسنرى فيها بعد ، حينها نتخدث عن مذهب الوجود ، كيف أن أفلاطون ، خصوصاً في و الجمهورية ، يقول إن التصور الصحيح يتعلق بالصيرورة ، بينها العلم بمعناه الحقيقي يتعلق بالوجود وعلى هذا فالتصور الصحيح مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى وبين العلم الحقيقي ، ما دامت تناظره هذه الدرجة الوسطى من درجات الوجود ، درجة الصيرورة التي هي خليط من التغير المطلق عديم الصورة وهو المادة الأفلاطونية ، ومن الوجود الثابت الساكن الذي هو وجود الصور ومثل هذه التفرقة

نجدها أيضاً في الأخلاق فهناك فضيلة شعبية وهناك فضيلة علمية ، أو فلسفية إن صح هذا التعبير أما الفضيلة الشعبية فهي تلك التي تصدر دائها عن العادة ، بينها الفضيلة الفلسفية هي تلك التي تقوم على أساس العلم والفضيلة الشعية تعتمد ، تبعاً لهذا ، على الظروف والصدف ؛ ومثال هذا ما نجده من آراء أخلاقية صحيحة لدى من يسمونهم باسم الحكياء أو الشعراء ، فإن هؤلاء قد وصلوا إلى إدراك الفضيلة ، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا عن طريق العلم بل عن طريق الصدف ، بشيء من الوحي أو المعونة الإلهية وإنما الفضيلة الحقة هي تلك التي تصدر عن العلم ؛ بل إن الإنسان الذي يرتكب إثباً وهو عالم به خير منه حينها يرتكب إثباً وهو غير عالم به وجذا يثور أفلاطون على تلك الأعذار التي ينتحلها الناس عادة حينها يبررون ارتكاب الأثام عن طريق الجهل بأنها آثام ، ومرجع هذا ـ كيا سنرى فيها بعد في الأخلاق ـ إلى أن الناس جميعاً متساوون في طلب الغاية من الأخلاق ، لأن إنساناً ما من الناس لا يمكن أن يكون شريراً باختياره وإنما يختلف الناس بعضهم عن بعض بالعلم فهذا يعلم علماً خاطئاً أن هذا الشيءخير بينها الآخر يعلم علماً صحيحاً أن هذا الشيء نفسه شر ، فالأول يفعله والثاني يتجبه ؛ ومن هنا فالاختلاف ليس في الغاية ، وإنما الاختلاف دائهاً في علم كل بماهية الغاية ـ

وإذا أردنا أن نتبين النتائج التي ترتبت على النظرة الشعبية للفضيلة وجدنا أنها نتائج تتعلق إما بماهية الفضيلة وصورتها وإما بالدوافع إليها والغاية منها فمن ناحية صورة الفضيلة وماهبتها ، بلاحظ أن النظرة الشعبية قد فرقت بين الفضائل ولم تجعل الفضائل واحدة ، بينها النظرة الفلسفية تؤكد أن الفضائل كلها واحدة وذلك لأن ما يجعل الإنسان الواحد فاضلًا ، لا بد أن يجعل الإنسان الآخر فاضلًا كذلك ، ومن هنا اتحدت القضيلة فيها بين الأفراد بعضهم وبعض ، وبصرف النظر عن الأفراد الذين يحققونها أو تتحقق فيهم ويلاحظ أن الفضيلة هي العلم ، فالفضائل كلها لا بد أن تتوافر فيها صفة واحدة إذن هي صفة العلم ﴿ وإذا كنا سنرى أن أفلاطون في «السياسة» (٣٧٧ د ـ ٤٣٤ د) يفرق بين الفضائل، فلا يمنع ذلك من أنه حتى في هذا الدور نفسه كان يؤمن بأن الفضيلة واحدة ما دام مصدرها واحداً ، ألا وهو العلم كذلك فيها يتصل بالدوافع أو البواعث ، والغايات نجد النظرة الشعبية تختلف كل الاختلاف عن النظرة الفلسفية ، فالنظرة الشعبية تجعل الباعث على الفضيلة اللذة أو المنفعة ، وتجعل الغاية تحقيق

السعادة الفردية بمعنى الخلو من الألم وتحصيل اللذات ، بينها تنظر النظرة الفلسفية على العكس من هذا ، فترى أولاً أن اللذة والألم شبئان ظاهريان فحسب ولا صلة لهما مطلقاً بالقيمة الحقيقية للأفعال فأحياناً يكون الشر لاذاً والخبر مؤلماً ، وأحياناً ينفصل الواحد عن الاخر فلا يتبع أحدهما الأخر وعلى كل حال فليس ثمة رابطة ضرورية بين الخبر واللذة من ناحية ، وبين الشر والألم من ناحية أخرى

وفي و فيلابوس ۽ ( ٢٣ ب ـ ٥٥ جـ ) يبحث أفلاطون في هذه المسألة طويلًا ويبين أن اللذة بوجه عام يخطيء انصارها ، ويناقضون انفسهم أيضاً فإنهم لا يقولون بأن كل لذة خير ، وإنما يفاضلون بين اللذات ، ويتركون البعض من اللذات طلباً للذات أخرى ولو كانوامنطقيين مع أنفسهم ، إذن لما فاضلوا بين اللذات ، وإذن لما تركوا لذة مهما أنتجت من آلام ويلاحظ على وجه العموم أنه في بيان الغايات والدوافع التي تدفع إلى فعل الفضائل وطلب الخير ، كانت تلك النظرة الشعبية نظرة خاطئة يجب القضاء عليها وهذا ما فعله السوفسطائيون في واقع الأمر ، فإن السوفسطائيين حين وجدوا هذا الخطأ في التصور الشعبي ، سواء في المعرفة وفي الأخلاق ، اندفعوا إلى القضاء عل كل تصور ، وحاولوا أن يقيموا مكانه تصوراً خاطئاً هو التصور الفردي ، وهذا التصور الفردي يؤذن بأن لكل إنسان أن يرى ما يراه هو وأن يفعل ما يراه هو ، فكان عل أفلاطون مرة أخرى أن يهاجم هذه النزعة السوفسطائية لأنها تؤدى ، في نظره ، إلى القضاء على الأخلاق ، وإلى القضاء على المعرفة

والنزعة السوفسطائية تتلخص في قول بروتاغوراس المشهور وإن الإنسان مقياس كل شيء ، وهذا القول المشهور مدأين المبدأ الأول أن الحق هو ما يبدولي حقاً ، وأن الباطل هو ما يبدولي باطلاً ، والمبدأ الثاني هو أن الخير ما أريد ، وأن الشر ما لا أريد أن أفعله فلا بد لأفلاطون من أن ينقض هذين المبدأين واحداً فواحداً أما المبدأ الأول ، وهو الخاص بنظرية المعرفة ، فقد قال عنه إن هذا المبدأ لو سلمنا به ، إذن لقضينا على كل حقيقة ولما كان ثمة حقيقة ، لأن الحقيقة هي دائي أي الثبات ، وإذا انعدم الثبات انعدمت الحقيقة فإذا كان السوفسطائي يقول بأن الحقيقة بالنسبة لكل فرد بحسب ما يبدو له ، ولما كان الأفراد مختلفين ، فمن الضروري إذن أن يبدو له ، ولما كان الأفراد مختلفين ، فمن الضروري إذن أن الفرد الواحد قد ينظر إلى شيء بنظرة تناقض النظرة التي ينظر المورد الواحد قد ينظر إلى شيء بنظرة تناقض النظرة التي ينظر

بها شخص آخر إلى هذا الشيء عينه ، وهكذا نستطيع أن نفيف إلى الأشياء ، المتناقضات وهذا يدعونا إلى أن نقول بما قال به هرقليطس من أن الشيء الواحد تتابع عليه الأضداد باستمرار، وأن الوجود دائم السيلان، وأن لا شيء ثابت، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن حقيقة ما من الحقائق. وإذا كانت الحال كذلك فلا علم ولا معرفة ، ما دام العلم لا يقوم إلا على الحقائق الثابتة ، ففي هذا المبدأ إذن نفي للعلم فإذا نظرنا الآن إلى المبدأ الثاني ، وجدنا أن هذا المبدأ باطل كذلك ، لأن السوفسطائيين يقولون بأن القوانين أو الأخلاق هي في البدء من وضع الاقوياء ، وأن قانون القوي هو القانون الأخلاقي ، وأن لكل إنان أن يفعل ما يقوى عليه وهنا بجبب أفلاطون بأنه ليس لكل إنان أن يفعل ما يقوى عليه ، وإنحا يجب عل كل إنان أن يفعل ما يريده لا يمكن أن يكون أي شيء كان ، بل يجب عليه أن يطلب الخير ، فالعدالة إذن لا تقوم إلا ما ما ما ما العدرة الما إذن لا تقوم إلا

ذلك أن العادل إذا فعل ، فإنما يفعل ضد الظالمين ، بينها الظالم إذا فعل فهو يفعل ضد الظالمين والعادلين في أن واحد كيا أن الغللم مصدره الفردية وإذا كان لكل أن يفعل ما يهواه ، فلن تقوم الجماعة الإنسانية ، وستصبح الحياة في المدينة مستحيلة ثم يبحث أفلاطون طويلًا في و فلابوس و ـ وسنرى ذلك مفصلاً فيها بعد . عن ماهية الخير محاولاً أن يربط هذا بنظريته في الوجود ، فيقول إن اللذة والألم متعلقان بالصيرورة والتغير ، بينها الخير لا يتعلق بغير الوجود الثابت ؛ ويقول مرة أخرى إن اللذة والألم يتعلقان باللامحدود ، بينها الخير يتعلق بالمحدود والمهم في هذا كله أن الخير لا بد أن يتعلق بشيء خالد ثابت أزلى أبدي عار عن المادة بينها الألم واللذة يتعلقان بالتغيرات فالفارق كبير إذن بين المادة والألم من ناحية ، وبين الخير والشر من ناحية أخرى ومعنى هذا كله أن المبدأ الذي تقوم عليه الأخلاق السوفسطائية هو نفس مبدأ التغير الذي قامت عليه نظريتهم في المعرفة ، ولا بد من أن نطرح هذه النظرية في الأخلاق ، كما طرحنا من قبل نظريتهم في المعرفة

ثم يحمل أفلاطون على السوفسطائيين حملة عنيفة بوصفهم يدعون أنفسهم مربين ، ويقول إن الفن السوفسطائي قائم على الوهم، لأنهم يعلمون الناس أشياء يعلمون هم أنفسهم أنها باطلة ، ويحاولون أن يتملقوا الجمهور . ولا يحاولون الوصول إلى العلم ، وإنما يحاولون الإقناع فحسب ، وتلك مهمتهم والشيء الرئيسي الذي تقوم عليه الحملة الأفلاطونية ضد

السوفطائيين هو فكرة النغير والثبات سواء في المعرفة أوفي الأخلاق فهو يطلب العلم بالماهيات لأنها ثابتة ، وهؤلاء يطلبون العلم بالمتغيرات لأنها تؤيد النزعة الفردية ، لذا حمل عليهم هذه الحملة \_ فإذا انتهى من نقده للسوفسطائيين ، كان عليه أن يقيم مذهبه الجديد

وهذا المذهب يقوم أولاً على أساس الدافع الذي يدفع إلى الفلسفة وهذا الدافع هو ما يسميه أفلاطون باسم الإروس أو الحب فهو يقول إن الإنسان حين يتذكر ما رآه من صور وماهيات في حياته السابقة ، ويقابل هذه الصور بالأشياء المقابلة لها في العالم الحسى ، يشعر أولًا بالجزع ، ثم يشعر ثانياً بحماسة شديدة نحو التشبه جذه الصور، فينتج عن ذلك دهشة ، والدهشة أساس التفلسف فهذه العاطفة ، أو هذا الوجدان، مزيج من الحماسة والجنزع والدهشة وحب الاستطلاع وهو يتعلق أول ما يتعلق بالأشياء الجميلة المحسوسة ، لأن الصور أظهر ما تكون ، بالنسبة إلى المحسوسات، في المحسوسات الجميلة فيتعلق بهذه المحسوسات الجميلة ويشعر من ناحية أخرى بنزعة نحو التشبه بهذه الصور التي رآها في عالم سابق من حيث خلودها ، فينبغي حينئذ أن يستمر هو وأن يكون خالداً وهذه النزعة إلى الخلود تتحقق عن طريق الولادة ، أي تتحقق عن طريق غريزة الإنتاج ومن هنا ، ولهذا كله ، سميت تلك النزعة باسم الإروس أو الحب . إلا أن هذه النزعة نزعة فحسب ، أي إنها ليست تملكاً ، فهي في حالة وسط بين الجهل أو المعرفة الفاسدة التي هي المعرفة الحسية الظنية ، وبين حالة المعرفة المثل وهي معرفة الصور وهذا ما يميز فكرة الإروس عند أفلاطون فلا يستطيع الإنسان أن يقتصر على الإروس ، بل لا بد له أن يتعدى هذا الدور إلى دور تال سنتحدث عنه بعد حين وهذا الإروس أو الحب ليس من نوع واحد ، بل هناك أنواع مختلفة ، فأول وأحط مرتبة من مراتبه هي النعلق بالأشياء الجميلة ، وتعلو عليها مرتبة ثانية فيها يتعلق الإنسان بالحقائق الفنية من حيث إنه يوصلها إلى الغير ، وفوق هذه المرتبة مرتبة ثالثة فيها يتعلق بالعلم بوصفه علماً ، وبالجمال من حيث هو جمال والمرتبة العليا والأخيرة هي المرتبة التي يتعلق فيها بالماهيات والصور وحدها ، بصرف النظر عن كل شيء آخر

وقد قلنا إنه ليس للإنسان مطلقاً أن يقتصر على هذه الخطوة لانها مرتبة وسط ، ولانها على حد تعبير أفلاطون ، مزيج من البيياπενειαوالبورسπορος أي الفقر والثراء، وإنما

لا بد أن تأتي خطوة تالية هي خطوة التفكير الفلسفي بمعناه الصحيح ، وهي خطوة الديالكتيك وأفلاطون بكرر مراراً في و فدرس ، ( ص ٢٦٠ ـ ٢٧٠ ) أولًا أن الإروس في مرتبة أدني من الديالكتيك ثم يقول في وفيلا بوس ، (١٦ ب وما بليها) إن المعرفة الديالكتيكية هي المعرفة الفلسفية بمعناها الكامل ، ولا يمكن أن يحصل الإنسان على العلم بمعناه الحقيقي إلا عن طريق الديالكتيك والديالكتيك بنقسم إلى قسمين إستقراء ، وقسمة أما الاستقراء فهو أن يلاحظ الإنسان كل الجزئيات ثم يرتفع من هذه الجزئيات إلى الصفة العامة التي تربط هذه الجزئيات بعضها ببعض وهنا يلاحظ أنه ، وإن كان أفلاطون قد تأثر بأستاذه سقراط، فإنه أصلح منهج أستاذه إصلاحاً كبيراً فقد قال إن الصفات المشتركة التي يجب الوصول إليها ليست أية صفات كانت ، بل يجب أن تكون صفات جوهرية ، وبعبارة أخرى يجب أن تكون الماهية ، والماهيات هي الأجناس - ويجب على الإنسان أن يرتفع شيئاً فشيئاً بهذه الماهيات حتى يصل إلى أعل درجة في الماهبة ، وهي مرتبة الصور وقد بدأ أفلاطون كها بدأ سفراط مما هو معلوم وشائع بين الناس ، كي يرتفع منه إلى حقائق الأشياء وماهيتها ، لأن العلم يتم عن طريق الانتقال من المعلوم إلى المطلوب

وحاول ، كها حاول أستاذه ، أن يعالج النقص الشديد الذي لا بد أن يكون موجوداً في هذا المنهج ، حيث إن الأشياء التي يبدأ منها أشياء جزئية ، ولا يمكن محال من الأحوال أن تعطى صورة كاملة عن الشيء الذي يبحث عنه فكها أن سقراط قد عالج هذا بأن كان يذكر القضايا المعارضة للشيء الذي يبحث فيه ، وعن طريق هذه المعارضة بجدد شيئًافشيئًا موضوع البحث ؛ كذلك الحال ، لجأ أفلاطون إلى هذه الطريقة وزاد عليها بأن كان يستخرج كل النتائج من التعريفات التي يصل إليها ، كها يستخرج كل النتائج التي تنتج عن القضايا المقابلة ، وعن طريق مقابلة هذه الأشياء بعضها ببعض وتحديد الواحد للأخر ، ينتج في النهاية حد الشيء الذي يبحث فيه وماهيته وقد تأثر افلاطون في هذا من غير شك ، إلى جانب تأثره بسقراط، بالمدرسة الإيلية، وخصوصاً بجدل زينون ولكن يلاحظ أن جدل زينون كان ينتهي دائيا إلى تفنيد حجج الخصوم ، دون أن يقيم شيئاً جديداً ، بينها افلاطون في جدله ينتهي إلى تعريفات وماهيات فجدل زينون إذن جدل سلبي في أغلب الأحيان ، إن لم يكن فيها كلها ، بينها جدل أفلاطون أو ديالكتبكه ، إيجابي ينتهي إلى تعريفات وماهيات

لكن إذا قارنا الاستقراء الأفلاطون بالاستقراء الارستطالي ، وجدنا أن الاستقراء الأفلاطوني ناقص فيه الكثير من العيوب، وهذا راجع أولًا إلى تأثر أفلاطون مباشرة بسقراط ، وثانياً بمذهبه هو الخاص ، فإن مذهب أفلاطون هو أن الوجود الحقيقي وجود الماهيات أو الصور ، والصور لا يمكن أن تمثلها الأشياء المشاركة فيها إلا تمثيلًا مشوهاً ناقصاً فمهما حاولنا من استقراء ، فلا نستطيع أن نصل إلى الماهيات والصور كاملة عن طريق هذا الاستقرآء وحده والحال لبس كذلك عند أرسطو ، لأن الماهيات أو الصور عند أرسطو لا تتحقق إلا مع الهيولي أو الأشياء الحسية التي هي صورها وماهياتها ، فعن طريق الاستقراء إذن في المذهب الأرستطالي بمكن أن نصل إلى ماهيات الأشياء وصورها كاملة تامة . ونحن في الاستقراء \_ كها قلنا ـ ترتفع من الأفراد إلى عيزاتها ، والمهم في هذه المعيزات أن تكون العوامل المكونة أو مقومات الأشياء أو الأفراد نفسها ، ولذا فإن الأفراد تشترك في صفات تكوّن مقوماتها وتشترك فيها الأفراد جيعها على السواء ما دامت هي مقوماتها وهذه الأشياء المشتركة هي الأنواع ثم نرتفع من الأنواع شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى ما هو مشترك بين عدة أنواع ، وهو الأجناس وفي داخل كل نوع من النوعين ، نجد أجناساً عالية وأجناساً سافلة ، كما نجد أنواعاً عالية وأنواعاً سافلة والخلاصة على كل حال فيها يتصل جذه الطريقة أنها ارتفاع من الأفراد ، إلى الأنواع، إلى الأجناس، عن طريق تبين الصفات المشتركة، والارتفاع من هذه الصفات المشتركة شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى صفة وأحدة تعم الجميع فنحن نصعد إذن من الأشياء الدنيا ، وهي الأفراد ، إلى أجناس الأجناس أو الأجناس السامية ومن أجل هذا سمى هذا النوع من الديالكتيك أو الجدل باسم الجدل الصاعد

ولكن هذه العملية نفسها لا بد أن تكمل بعملية أخرى ، ينزل فيها الإنسان من الأجناس العالية أو أجناس الاجناس إلى الأفراد وهنا يجب أن يلاحظ أن القسمة في هذه الحالة لا بد أن تكون قسمة حقيقية عضوية بمعنى أنها ستكون قسمة من حيث الكيف لا الكم ، لأن المطلوب في هذه الحالة ليس هو بيان المغدار ، وإنما بيان الصفات المشتركة أو الماهيات وأسلم طريق وأسهله هو القسمة الثنائية ، أو القسمة الرباعية في الحالة التي يتقاطع فيها فرعان بالنبة إلى فكرة واحدة ولكن ليس معنى هذا أن القسمة الثنائية هي وحدها الطريقة لهذا النوع من الجدل ، بل توجد طرق

أخرى ، ولكن يجب أن تكون قدر المستطاع قريبة من القسمة الثنائية ما دامت أسلم الطرق

فإذا نظرنا في كل هذا المنهج الأفلاطوني وحاولنا أن نتخلص منه علم منطق بالمعنى الصحيح ، فهل نصل إلى هذه النتيجة ؟ الواقع أن لا ، فعلى الرغم من أن أفلاطون بحث في الفواعد المنطقية الرئيسية وهي الاستقراء والتحليل ، فإنه لم ببحث فيها بحثاً كاملًا يبين كل الشرائط المطلوبة لكي يكون الاستقراء صحيحاً والتحليل دقيقاً ؛ كما أن له الكثير من الملاحظات المفيدة في المنطق مثل قوله إن القضية مركبة من موضوع ومحمول ، وقوله إن القولين المتناقضين لا يمكن أن يحملا على شيء واحد ، ومثل القول بأنه لا بد من وجود الأسباب الكافية لكي يمكن القول بشيء ما إلا أنه يجب أن بلاحظ أنه في الحالة الأولى لم يصل إلى بحث في القضايا يمكن أن يعد بحثاً منطقياً كاملًا مرتباً ، وفي الحالتين الأخريين لا يمكن أن يقال إنه وصل إلى قانون التناقض وقانون العلة الكافية ، وكل ما يمكن أن يقال هو أن لديه بعض الإشارات إلى هذه المبادىء المنطقية العامة وتشأيد هذه النتيجة خصوصاً إذا لاحظنا أن أبحاث أفلاطون في المنهج ، فيها يتصل بالجدل الصاعد والجدل النازل ، كانت أبحاثاً منجهة مبتافيزيقياً لا منطقياً فتقسيمه للماهيات ليس بوصفها تصورات ذهنية ، وإنما بوصفها حقائق فعلية ﴿ وَمِنَ أَجِلَ هَذَا لَا يُمَكِّنَ أَنْ نَعَدَ أَفَلَاطُونَ وَاضَعَّا للمنطق ، بمعناه العلمي الدقيق

## نظرية الصور

إذا كان العلم هو العلم بالماهيات ، فيجب إذن أن يبدأ البحث بها ، ولهذا وجه أفلاطون عنايته الأولى إلى البحث في الماهيات ، ليستطيع من بعد أن يقيم على هذا الأساس مذهبه سواء مذهبه الطبيعي والأخلاقي ونظريته في الصور تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أساس الصور ، والثاني ماهية الصور ، والثالث عالم الصور

أساس الصور يبدأ أفلاطون بحثه في الصور ببيان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية ، والأساس ذو وجهين ، فهو خاص ثانياً بنظرية المعرفة ، وهو خاص ثانياً بنظرية الوجود. ففيا يتصل بالمعرفة نجد أن المعرفة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: التصور الصحيح، والعلم الحقيقي والتصور الصحيح هو خطوة وسط بين العلم الحقيقي وبين اللاوجود ، فكل ما يعلم فهو موجود ، وكل ما لا يعلم

فهو غير موجود ، والوجود الخالص معلوم واللاوجود غير معلوم ، وبين الاثنين وجود يجمع بين الحالتين ويكون مقابلًا للتصور ، وهذا النوع الوسط هو الوجود المتغير أو الصيرورة فالنقطة التي يتقاطع فيها الوجود مع اللاوجود هي النقطة التي تظهر فيها ضرورة وجود الصور . ذلك لأن العلم الحقيقي هو العلم بالماهيات ، فإذا كان التصور الصحيح لا يتناول الماهيات وإنما يتناول الوجود المتغير ، فلا بد من وجود موضوع للعلم الصحيح يكون ثابتاً غير متغير ، وهذا الوجود هو وجود الصور أو وجود الماهيات ونحن نرى في هذا كله أثر سقراط من حيث نظرية المعرفة إذ تقوم المعرفة عند سقراط على أساس الماهيات ، والماهيات ثابتة ، فلابدمن افتراض وجود ماهيات ثابتة ، وإلا لما أمكن العلم ﴿ فإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية الوجود ، وجدنا أولاً أن في الوجود تغيراً مستمراً وأن في الوجود كثرة إلا أن كل تغير غايته الثبات ، وكل تعدد غايته الوحدة فلا يمكن إذن أن نقنم بالقول بوجود التغير أو التعدد ، بل لا بد من الفول بالوجود الواحد الثابت ، وهذا الوجود الواحد الثابت هو وجود الماهيات ؛ ولو أننا سنرى فيها بعد أن القول بالوجود الواحد لا يقال على إطلاقه ، بل لا بد بعد ذلك من القول بالكثرة في هذه الماهيات الثابتة نفسها فالنظرة في الطبيعة تؤدي بنا إلى اعتبار الغائية ، والغائبة إذا قلنا جا في الطبيعة فقد فرضنا على التغير أن فيه غاية ، وهذه هي الثبات ، فإذا فرضنا على الكثرة أن تكون فيها غاية ، فتلك الغاية هي الوحدة ، وعن هذا الطريق نستطيع أن نشبت وجوداً ثابتاً واحداً هو وجود الماهيات أو الصور. ويتصل بهذا تلك الأبحاث التي قام بها أفلاطون في و السوفسطائي ، وفي ه برمنيدس ه في و السوفسطائي ه فيها يتعلق بالموجود ، وفي ه برمنیدس ، فیها پتعلق بالوحدة نحن نری افلاطون اولاً ينكر الايكون الموجود صفة عامة تجمع الأشياء كلها ، لأن كل الأشياء مهما اختلفت فهي على الأقلُّ تنحد في صفة واحدة ، هي الوجود ؛ وثانياً بجمل على القائلين بالوحدة المطلقة ، لأنه يرى أن هذه الوحدة المطلقة لا يمكن أن تفسر الوجود الحقيقي تفسيراً كاملًا فإذا كانت الكثرة تقتضى الوحدة ، فالوحدة بدورها تقتضي الكثرة لأننا إذا قلنا عن الماهيات إنها وحدة ثابتة ، ولم نضف إليها شيئاً من الكثرة أو التغير فإنا حيئذ نسلبها الحياة والحركة ؛ كما أننا إذا قلمنا بالحياة والحركة ، أو التغير والكثرة ، فقد سلبنا الوجود أساسه وجوهره ، وسلبنا العلم الحقيقي موضوعه - ولهذا يجب ألا تطلق الكثرة إطلاقاً كلياً ، بل يجب أن يفرق بين نوعين من الوجود وجود

المحسوسات ، ووجود الماهيات أما وجود المحسوسات فلها كان وجود كان وجود كرة وتعدد اولما كان وجود المعيات وجود حركة وحياة ، فهو وجود كثرة وتعدد اولما كان وجود المعيات وجود علم حقيقي فلا بد أن يكون وجوداً ثابتاً واحداً ثم يبحث أفلاطون في و برميدس و (١٣٧ حد ١٩٣١ حر) هذه المسائل بحثاً دقيقاً ، وخصوصاً المسألة الرئيسية في هذا الباب وهي الواحد موجود والواحد لا موجود ، ويستخلص من كل قضية من هاتين القضيتين نتائج متناقضة ، عما يؤذن ببطلان هاتين القضيتين أو المقدمتين وحينئذ يقول إن هذا التناقض لا يمكن أن يرتفع إلا عن طريق نظرية الصور غير أنه في و برميدس و لا يبين لنا كيف تستطيع نظرية الصور أن يمجو هذا التناقض ، بل نجده في محاورات أخرى يحاول

والخلاصة التي نستخلصها من هذا كله هي أن نظرية الصور تقوم على أساسين الأساس الأول هو العلم الحقيقي ، والأساس الثاني هو الوجود الحقيقي وكلا الأساسين بمتزج بالأخر تمام الامتزاج لأن العلم الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا إذا كان موضوعه الوجود الثابت وهو الوجود الحقيقي ، كما أن الوجود الحقيقي لا بد أن يكون معلوماً علمًا حقيقياً ومعنى هذا كله أن الوجود الحقيقي والعلم الحقيقي يقوم الواحد منها على الأخر.

فإذا نظرنا الأن في العوامل التاريخية التي حدت بأفلاطون إلى القول بنظرية الصور ، وجدنا أرسطويبين هذه العوامل بياناً واضحاً في و ما بعد الطبيعة ، ، فيقول أولًا إن افلاطون تأثر في هذه النظرية بهرقليطس وبرهنيدس ، ثم بالفيناغوريين ، ثم بسقراط فقدتأثر أولاً بهرقليطس لأنه قد درس وهو في صغره على يد أقراطيلوس ، أحد أنصار المذهب المرقليطي وقد ظل مخلصاً طوال حياته في نواح كثيرة لهذا المذهب، لأن هذا المذهب أولًا يقول بالتغير الدائم للأشياء فلا بد أن يكون من وراء التغير شيء ثابت لا يقبل التغير - وأخذ عن هرقليطس ثانيأ القول بأن المعرفة الحسية معرفة باطلة وأن المعرفة الحقيقية هي المعرفة العقلية وكل معرفة عقلية تفترض الوجود الثابت موضوعاً لها - وبهذا يكون أفلاطون قد تأثر بهرقليطس في إقامته لنظرية الصور ، كها تأثر ببرمنيدس حين رأى أن التغير المطلق لا يمكن إلا أن يكون وهما ، وأنه لا بد من الوحدة إلى جانب هذه الكثرة ، لأن الكثرة المتحققة في الوجود تفترض لها غاية هي الوحدة وبهذا قال أفلاطون بما قال به برمنيدس من الوحدة ، ولو أنه حدد هذه الوحدة وبين أنها لا تقال على وجه الإطلاق

ولكن الأثر الأكبر في تكوين نظرية الصور هذه إنما يرجع إلى سقراط ، لأن سقراط هو الذي قال بأن المعرفة أو العلم الصحيح يجب أن يقوم على الماهيات ، فلا بد ، في البحث في الوجود ، من أن يرتفع الإنسان من الوجود المحسوس إلى وجود أخر غير محسوس ، ومن الوجود المتغير إلى وجود أخر ثابت ، وهذا ما فعله أفلاطون وقد رأى أن سقراط قد طبق هذا القول سواء في نظرية المعرفة وفي الأخلاق ، فتوسع أكثر وأكثر ف هذا المبدأ ، وقال إن كل شيء في الوجود ، من أية ناحية ينظر إليه ، لا بد أن يفترض وجود صورة له ، وهذه الصورة هي الماهية الثابتة | إلا أن الأهمية الكبرى لأفلاطون هي في أنه استطاع أن يوجه همه إلى الفلسفة الطبيعية وأن يطبق فيها هذا المذهب الذي طبقه سقراط في الفلسفة الاخلاقية وفي نظرية المعرفة فحسب كها ان تلك الأهمية تنحصر أيضاً في أنه استطاع أن يضيف كل الأبحاث التي قال بها الفلاسفة المتقدمون إلى نظرية سقراط وأن يجعل من هذه المبادئ كلها وحدة واحدة ، هي نظرية الصور . لكن يلاحظ إلى جانب هذا أن أفلاطون لم يقنع بالماهيات التجريدية بل أراد أن يصور هذه الماهيات تصويراً تجسيمياً ؛ لم يقل بالماهيات على أساس إمكان استخلاصها من المحسوسات ، وإنما قال بأن هذه الماهيات استقلالًا ووجوداً ذاتياً تستقل به عن وجود غيرها من الأشياء التي تشارك فيها وفي هذا تظهر الخاصية الرئيبية للروح البونانية ، خاصية تصوير الأشباء تصويراً تجسيمياً لا يقنع بالتجريد بل يحاول دائهاً أن يعطى للأشياء وجوداً ذاتباً مجسماً ـــ وقد دفع هذا التصوير التجسيمي أرسططاليس إلى نقد هذه النظرية نقداً يقوم في الواقع على أساس الشكل لا الجوهر ، فهو يقول بنفس هذه النظرية في صورة أخرى ، فبدلاً من أن يضيف إلى الماهيات وجوداً مستقلاً ذاتياً ، لا يفصل مطلقاً بين الماهيات وبين الأشياء التي تتحقق فيها هذه الماهيات وهذا هو الفارق الأساسي الوحيد بين أرسطو وأفلاطون ومصدر هذاكها قلنا ما لجأ إليه أفلاطون من تصوير تجسيمي لهذه الماهيات

ماهية الصور من هذا الذي وصلنا إليه حتى الأن نستطيع أن نستخلص أن الصور لا بد من القول بها بوصفها الأشياء الثابتة في مقابل المحسوسات المتغيرة على أساس أنها الماهيات الكثيرة ، ولذلك فإن الصيغة الأولى التي يجب أن نعرف بها الصور أو الماهيات ، هي أن الماهيات أو الصور كليات والكلي هو ما يقال على كثيرين غتلفين في العدد ، متفقين في الماهية . وهذا النعريف نجده في «السياسة» (٩٩٦)، كيا نجد في «تاثيتاتوس»

( ١٨٥ ب ) أن الكلي هو موضوع العلم ثم نجد في و برمنيدس ه ( ١٣٧ ح ) أن الكلي والموجود شيء واحد وهنا بجب أن نتساءل عن الصلة بين هذا الكلي وبين الأشياءالتي هو كلي بالنسبة إليها فنجد أولاً أن هذا الكلي لما كان وجوده وجوداً ذاتياً ثابتاً ، فمعنى هذا أنه لا بد أن يوجد مستقلاً عن الأشياء ، ولهذا فإن للصور وجوداً في عالم معين مختلف عن عالم الجزئيات المشاركة للصور في ماهياتها

وقد اختلف المؤرخون في طبيعة هذه الصور نفسها أهي صور لها وجود حسي ، أم إن هذه الصور لها وجود غير حسي ؟ قال البعض إن لها وجوداً حسياً ، ولكن هذا القول يتنافى تمام المنافاة مع أقوال افلاطون نفسه وأرسطو نفسه الذي نقد نظرية الصور نقداً عنيفاً ( و ما بعد الطبيعة ء م ١ ف ٩ ص ٩٩٠ وما يليها ) ، إنما يقوم كل نقده على أن هذه الصور ليست عسوسات ، وإنما هي ماهيات منفصلة تمام الانفصال عن الأشياء المشاركة فيها

وقال آخرون إن للصور وجوداً غير عسوس وهذا الوجود غير المحسوس انقسم القائلون به إلى قسمين فبعضهم يقول إن الصور أفكار في عقل الإنسان أو هي أفكار في عقل الانسان أو هي أفكار في عقل القد وهذا القول هو الأخر ليس أقل تهافتاً من الرأي السابق ، وذلك لأن أول خاصية من خصائص الصور أنها أزلية أبدية ، وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن تكون غلوقة سواء بالنسة لعقل الله أو بالنسة لعقل الانسان. وقد يقال إن أفلاطون يذكر في أحد المواضع أن زيوس يفكر عن طريق الصور ، ولكن هذا المقول لا يختص بزيوس وحده ، بل بأي إله آخر من الألحة ولا يمكن أن يقال إن الصور هي الأفكار التي على أساسها يخلق الشياء ، كها سنرى هذا الرأي من بعد في المسيحية خصوصاً عند القديس أوضطين ؛ ولعل الأصل فيه أيضاً مذهب الأفلاطونية المحدثة

هذا ويلاحظ أنه إذا كانت الصور أفكاراً في عقل الإنسان أو حتى في عقل الله ، فسيكون لها حينلذ وجود كوجود المحسوسات ، بمنى أنه لكي يدركها العقل أو لكي يدركها عقل الله لا بد أن تكون موجودة من قبل ، ثم يتأملها المعقل الإنساني أو العقل الإلمي على النحو الذي يفعله الحس ، فإنه لا يدرك الأشياء إلا بوصفها موجودة من قبل ، ليتأملها فيها بعد . ومثنى هذا كله أن الصور لا يمكن أن تكون أفكاراً في عقل الإنسان وإذا قبل رداً على الاعتبار الأول الصور موجودة منذ الأزل بمنابة أفكار لله ، فإننا نجد

أفلاطون

أفلاطون ينكر بصراحة أن تكون الصور غلوقة ، على أي نحو كان هذا الخلق سواء أكان منذ الأزل ، أم كان خلقاً في الرمان وإنما الصور ماهيات منعزلة مستقلة قائمة بذاتها في عالم علوي ، وليس للأشياء أو للكائنات بوجه عام من صلة بها غير صلة المشاركة ، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى إدراك هذه الصور إلا عن طريق التفكير العقلي ؛ أما عن طريق الحس فلا يستطيع أن يصل إلى شيء فهناك صورة للجمال في ذاته ، وهناك صورة للخير في ذاته ، وهاتان الصورتان تختلفان تما الاختلاف ، صواء من حيث الماهية ومن حيث الوجود ، عن الأشياء الجميلة أو الأشياء الخيرة ، وهذا واضح خصوصاً إذا لاحظنا النقد الذي وجهه أرسطو لنظرية الصور ، فإن هذا النقد يتجه في الأصل إلى فكرة وجود الماهيات في ذاتها منفصلة عن الموجودات

كها أننا لا نستطيع أيضاً أن نفهم ماهية الصور على النحو الذي فعله لوتسه، فإن لوتسه في كتاب والمنطق، حاول أن يفسر وجود الصور بذاتها ، على أساس أن هذا الوجود وجود ثابت مهها كان من شأن الأشياء المشاركة للصور ، أو حتى لو افترضنا أن شيئاً ما من الأشياء لم يشارك الصور في ماهياتها فإن كان معنى هذا التفسير أن الماهيات ثابتة دائماً ولا تتغير ، فمن الممكن أن يعترف به ؛ أما إذا كان المقصود بهذا أن وجود الصور هو هذا الوجود المنطقي القائم على الذاتية ، يمعنى أن الصور تظل كها هي مهها كان من شأن الأشياء التي تكونها ، فإن المصرر تظل كها هي مهها كان من شأن الأشياء التي تكونها ، فإن المنسير لا يمكن أن يقبل تفسيراً صحيحاً لمرأى أفلاطون

قلنا عن الصور إنها كليات ، ولكن هل معنى هذا أن هذه الكليات وحدة ؟ هنا نجد أفلاطون يبحث بحثاً عميقاً عن فكرة الواحد والموجود ، أولا في و السوفسطائي ، ثم في و برميدس ، فيحاول أولا في و السوفسطائي ، أن يبين خطأ القول بأن المرجود وحدة ، لاننا إذا قلنا بالوحدة المطلقة ، فإننا لا نستطيع الحكم لان كل حمل يفتضي وجود شيئين بل وإذا قلنا مثلا إن الوجود واحد ، فإن هذا القول نفسه غير عكن إذا حسبنا الوجود وحدة لاننا قلنا هنا بصفتين ، هما أولا الوجود وثانيا الوحدة وإذا قلنا بهذا لم يكن العلم ، مع أن العلم يقوم كله على إضافة الصفات إلى الموضوعات ، وفي هذه الحالة كله على إضافة الصفات إلى الموضوعات ، وفي هذه الحالة الإيليون يقولون بأن الوحدة لا يمكن أن يضاف إليها غير الوحدة ، أو أن الوجود لا يمكن أن يضاف إليها غير الوحدة ، أو أن الوجود الم يمكن أن يضاف إليها غير الوحدة ، أو أن الوجود الم يمكن أن يضاف إليها غير الوحدة ، أو أن الوجود لا يمكن أن يصل عليه غير الوجود ، فإننا حينة ، أن أن المعلم بحال من الأحوال وهذا الواي

غير صحيح ، لأنه يقوم أولاً على فكرة أن العدم مستحيل ، فلا يمكن أن يضاف إلى الوجود غير الوجود

ولكن أفلاطون يرد على هذا بأن يقول إن العدم موجود بمعنى من المعاني أجل إن العدم المطلق مستحيل ، ولكن العدم بمعنى السلب والنفي ممكن ؛ هو وجود منظوراً إليه من ناحية أخرى فإذا قلنا لا أبيض مثلاً فإن هذا القول ليس معناه العدم والاستحالة ، وإنما معناه وجود آخر غير الأبيض فاللاوجود بهذا المعنى هو وجود الغير وعن هذا الطريق نستطيع أن نتين كيف أن الحمل ممكن بين الصفات المختلفة عمل عليه صفات عديدة ، وقد تكون هذه الصفات نفسها متناقضة فيا بينها وبين بعض فالوجود مثلاً يمكن أن تطلق عليه الحركة والسكون ، والسكون والحركة متضادان ، وكل ما يطلب في الحمل أن تكون الصفة المحمولة غير متناقضة تناقضاً نقيل عن يطلب في الحمول ، ولهذا كله نستطيع أن نقول عن الوجود إنه يقبل التنافي ، يعني أنه يقبل صفات غير صفاته هو ،

والخلاصة التي نستخلصها من هذا البحث في ماهية الحمل هي أن الحمل ممكن دائهاً ، وذلك لأن الوجود وحدة تتضمن الكثرة أو هو كثرة تتضمن الوحدة وليس كثرة مطلقة ، وإلا لما أمكن العلم ؛ كما أنه ليس وحدة مطلقة ، وإلا لما أمكن الحمل كها رأينا . وليست مسألة الكثيرة خاصة بالمحسوسات أو الوجود الحسى فحسب ، بل هي أيضاً تتعلق بالوجود غير المحسوس أو وجود الماهيات فإن الماهيات أو الصور عند أفلاطون ليست وحدة بأي معنى من المعانى ، وإنما كل صورة مستقلة عن الأخرى تمام الاستقلال ، لأنها ماهية أو صورة لشيء معين متمايزعن بقية الأشياء ﴿ وَقَدْ كَانَ هَذَا أَيْضَا عا دعا أرسطو إلى نقد أفلاطون ومن الطبيعي أن يقول أفلاطون بالكثرة إذا ما نظرنا إلى المصدر الذي صدرت عنه نظرية الصور عنده ، فإن هذا المصدر هو سقراط ، وسقراط كان يجعل من الكلي ماهية ، وكان يجعل للأشياء المتفقة ماهية واحدة ، ويقسم الوجود على هذا الأساس إلى ماهيات غتلفة بحب اتفاق كل مجموعة من مجموعات الوجود في ماهية بالذات ولهذا يمكن أن يقال عن الماهيات إنها الأجناس والأنواع ﴿ وَإِذَا كَنَا سُرَى فَيَهَا بِعُدْ أَنْ أَفْلَاطُونَ قَدْ حَاوِلَ أَنْ يجعل بين الماهيات وحدة ، بترتيبها بعضها بالنسبة إلى بعض نرتيباً تصاعدياً في عالم المثل ، فالواقع أن هذه الوحدة هي وحدة

في الترتيب لا وحدة في ماهية الصور وقد يقصد بها في بعض الاحيان العلية بمعنى أن أعلى الصور تكون علة ، بعض الشيء ، وبمعنى سنحدده فيها بعد ، لبقية الصور التي تأتي تحتها في سلم التصاعد ويتضح هذا أكثر حينها نتناول الآن مسألة الصور بوصفها أعداداً

ومذهب أفلاطون في الصور بحسبانها أعدادا مذهب متأخر لا نجده في مؤلفاته الأولى ، وإنما نجده خصوصاً فيها يورده أرسطو عن أفلاطون ولعل السبب في ميل أفلاطون هذا الميل في أواخر حياته ، أنه قد شغل بالفلسفة الفياغورية في أواخر أيامه إلى حد كبير، فأراد أن يوفق بين سذهب الفيثاغوريين في الوجود بحسبانه أعداداً ، وبين مذهبه في الوجود بوصف أنه مشاركة في الصور ولكن أفلاطون لم يكن في هذا منطقياً مع المبادي، والمقدمات التي ابتدأ منها ، ولهذا نجد تصوير رايه في الصور بوصفها أعداداً ، مختلف ولعل مرجع هذا في بعض الأحيان إلى أن أرسطو نفسه ـ وهو الذي قدم لَّنا رأي أفلاطون في الصور بحسبانها أعداداً وشرحه شرحاً وافياً ـ نقول لعل مرجع ذلك أن أرسطو حينها نقد نظرية الصور بحسبانها أعداداً لم يكن يفرق بين ما هو لأفلاطون وحده وما هو من صنع تلاميذه خصوصاً ونحن نشاهد أن الأكاديمية بعد موت أَفَلَاطُونَ قَدَ اتْجَهِتَ اتْجَاهَأُ رِيَاضِياً فِيثَاغُورِياً وَاصْحَأَ ، خصوصاً عند اسبوسيبوس وإكسينوقراط ومن هنا ينقسم البحث في هذه المنالة إلى قسمين القسم الأول الصور بحبانها هي نفسها أعداداً ؛والثاني : البحث في الصور على أساس أن لها وجوداً فوق الوجود الرياضي ، وذلك بالتفرقة بين نوعين من الأعداد الاعداد الحسابية ، والأعداد المثالبة

يفرق أفلاطون بين نوعين من الأعداد الأعداد الرياضية والأعداد المثالية فهو يقول إن الأعداد بوصفها وحدات مقابلة للأشياء الحسبة هي الأعداد الرياضية ؛ أما الأعداد بحسبانها مبادىء الأشياء ، وعن طريقها نستطيع أن نستخلص بقية الوجود فيمكن أن تسمى باسم الأعداد المثالية أو الأعداد كصور فالوحدة والاثنان إلى العشرة ، هي أعداد مثالية لأننا نستطيع من هذه الأعداد وبحسب ترتيبها واستخلاص الواحد من الأخر ثم استخلاص بقية الموجودات من هذه اللوجود ونفسر الأشياء من حيث و هما الحسي

يضاف إلى نظرية الأعداد بوصفها صوراً ، القول بأن

الصور علل ولكن هذا الرأي أيضاً ليس رأياً شائماً في مؤلفات أفلاطون وإنما هو رأي بمكن أن يستخلص من بعض الأقوال التي أدلى بها في محاوراته فلناخذ الآن في الكلام عن الصور بحسبانها أعداداً بوجه عام

رأينا عند الفيثاغوريين أن العدد ، خصوصاً الوحدة والأثنان أو المحدود واللاعدود ، هما أصل الوجود وبالطريقة عينها يحاول أفلاطون أن يوفق بين نظريته في المثل وبين نظرية الأعداد عند الفيثاغوريين ؛ ويطبق بعد هذا الصفات التي أضافها الفيثاغوريون إلى الأعداد على الصور نفسها ، فينسب للصور أنها أصل الأشياء كها أن الأعداد أصل الأشياء عند الفيثاغوريين

ذلك أنا نرى أفلاطون في مؤلفاته يفرق تفرقة كبيرة بين الأعداد الرياضية وبين الصور ، ولكننا نجد مع ذلك في بعض المؤلفات الأخيرة بذوراً لنظرية الصور بوصفها أعداداً. فإنكان قد قال ، في كل المحاورات تقريباً ، إن للأعداد صوراً كما ان لبقية الأشياء صوراً ؛ فإننا نجده في و فيلابوس و يقول إن من الممكن أن نطبق على الصور صفات العدد كيا هي عند الفيناغوريين، ويحاول أن يقرب قدر الإمكان بين الأعداد الرياضية وبين الصور بأن يقول إن وجود الأعداد هو وجود متوسط بين وجود الأشياء المشاركة في الصور وبين وجود الصور نفسها . ولكننا نجد أرسطو يعرض هذا الرأى وهو أن أفلاطون رأى أن الصور أعداد، عرضاً واضحاً ومن هذا العرض نستنتج أولًا انه إما أن تكون الأعداد أعداداً مثالية ، وإما أن تكون الصور نفسها أعداداً والأرجع في عرض أرسطو لرأى أفلاطون هو القول الثاني. أما القول الأول فإن لدى أفلاطون كثيراً من الأقوال التي تؤيده ، إذ هو يفرق تفرقة واضحة بين · الأعداد المثالية وبين الأعداد الرياضية ، وتقوم هذه التفرقة على أساسين رئيسين الأساس الأول أن الصور العددية أو الأعداد المثالية لا تختلف فيها بينها وبين بعض من حيث الكم بل من حيث الكيف والحال على العكس من هذا فيها يتعلق بالأعداد الرياضية ، فإنها تختلف من ناحية الكم لا من ناحية الكيف وعن هذه الخاصبة الأولى ننتج الخاصبة الثانية وهي أنه بإضافة الأعداد المثالية بعضها إلى بعض لا ينتج شيء ، بينها نحن إذا أضفنا الأعداد الرياضية بعضها إلى بعض نتجت لنا أعداد جديدة والاتجاه الذي أخذته الأكاديمية بعد ذلك لا يدلنا على أن أفلاطون قد كان يميل في آخر حياته ميلًا تاماً إلى القول بهذا الرأي. ولهذا فإننا نستطيع أن نفهم هذه الإشارة من

أفلاطون

جواب أفلاطون في مؤلفاته ومن عرض أرسطو لمذهب أفلاطون في الصور بوصفها أعداداً ، نقول نستطيع أن نفهم ذلك على أساس أن أفلاطون قد قال إن الصور أعداد أو شبيهة بالأعداد إذ إن الصور يمكن أن تحتوي على أكثر من واحد ، أو بتعبير فيثاغوري ، أن تحتوي على المحدود واللامحدود ؛ وهذا ما أنكره الإيليون في نظريتهم في الوجود فهو هنا في الواقع يحاول أن يرد على الإيليين في قولهم بوحدة الوجود المطلقة وهو يرد عليهم ثانية حينها يرى الإبليين \_ ويتبعهم الميغاريون \_ ينكرون الحركة والتغير ؛ فالإيليون والميغاريون قد أنكروا التغير والحركة على أساس أن الوجود الحقيقي يجب أن يكون وجوداً ثابتاً وأفلاطون نفسه لم يستطع أن يتخلص من هذه النيجة ، ولكنه حاول من بعد أن يجعل للوجود علية، وهذه العلية اقتضت منه أن يقول عن الصور إنها علل ، والنبجة لهذا أن يقول بالتغير والحركة فأفلاطون قد اضطر من ناحية إلى القول بأن الوجود ثابت تبعاً لنظريته في العلم ، لأن العلم عنده لا يمكن أن بقوم إلا إذا كان موضوعه ماهيات ثابتة ؛ ولكنه من ناحية أخرى قال إننا إذا قلنا عن الصور إنها ماهيات ثابتة على وجه الإطلاق فقد سلبنا الفعل وسلبنا الحياة والواقع أن أفلاطون يضيف إلى الصور أولًا الفعل والانفعال فيقول إن مجرد علمنا بالصور يؤذن بأن الصور نفسها تنفعل بأن تصبح معلومة ، فالانفعال إذن موجود كها أننا من ناحبتنا حين نعلمها نحن نفعل فالفعل إذن موجود كها أن هذا الوجود لا بد أن تنسب إليه الحياة ، وإذا نسبت إليه الحياة فقد نسب إليه الفعل ، أي نسب إليه النغير والحركة. كما أن الحياة لا تقوم بغير العقل ، فإذا سلبنا عن الوجود الحياة فقد سلبنا عن الوجود أيضاً العقل، والعكس بالعكس

وهنا نرى أفلاطون قد وقف موقفين متعارضين فهو مضطر، من ناحية الأساس الذي أقام عليه نظريته في العلم، ثم نظريته في الصور، أن يقول بأن الصور ذات وجود ثابت، ولكنه مضطر من ناحية أخرى أن يقول بأن الصور فاعلة وقابلة بالتالي للتغير، فها وجه الاضطرار في هذا ؟ ولماذا اختلف أفلاطون في تفسيره عن الميفاريين والإيليين ؟ العلة في هذا أن المبغاريين والإيليين ؟ العلة في هذا أن المبغاريين والإيليين قد نظروا إلى الوجود في ذاته وبصرف النظر عن الأشياء المتخلص نظرته في الصور على أساس تأمله في من هذا ، قد استخلص نظرته في الصور على أساس تأمله في الموجودات والأشياء الحسية ، فكان لا بدله إذن ، وهو ينظر في الوجود ، أن ينظر في الصلة بين الموجودات المحسوسة وبين

الموجودات الثابتة وهي الصور وكان عليه أن ينظر إلى الصور جاتين النظرتين المتعارضتين النظرة الثابتة ، والنظرة الحركية أو الديناميكية ومن هنا نصطيع أن نفهم لماذا قال بأن الصور علل كذلك ثم إن فكرة الشاركة ، وهي الصلة بين الموجودات المحسوسة وبين الموجودات المعقولة أو الصور، تؤذن بضرورة وجود صلة العلية بين هذه وتلك لكن أفلاطون لا يقف عند هذا الحد ، بل يحاول أن يرجع العلل المختلفة ، التي هي الصور ، إلى علة واحدة تسودها جميعاً ، وتلك هي الصورة الأولى أو الصورة العلبا ، ألا وهي صورة الخبر . وهذا الرأى ، وهو أن الصور علل ، يؤيده ما هو مذكور في محاورة وفيلابوس، (٢٣ جد وما يليها)، فإنه فيها بقسم الوجود كله قسمة حصر إلى أربعة أقسام اللاعدود، والمحدود ، والمركب من الاثنين ، وعلة التركيب أما علة التركيب فيذكر عنها صراحة في هذا الموضع أنها هي العقل أو الحكمة ، ويذكر عن اللامحدود أنه المادة لأنها قابلة لكل شيء ـ وسترى هذا فيها بعد عند كلامنا عن المادة عند أفلاطون فهل نقول إذن \_ ما دام أفلاطون لم يذكر في أي قسم من الأقسام توجد الصور ، ولا بد أن توجد في واحد من هذه الأقسام ما دامت هذه القسمة للموجود قسمة حصر \_ نقول هل معنى هذا أن الصور تدخل تحت المحدود؟ هنا نرى أفلاطون يقول عن المحدود إنه الأعداد والمقادير ، ويقول أيضاً كما رأينا منذ حين قليل إن الصور لا يمكن أن تكون أعداداً ( على الأقل كيا ورد في مؤلفات أفلاطون من حيث إن للأعداد أيضاً صوراً ) فعلينا إذن أن نبحث عن شيء آخر ندخل تحته الصور

يقول أفلاطون في أحد المواضع إن العقل والحكمة المبيهان بالصور تمام المشابهة فإذا كانت الحكمة والعقل داخلين إذن في باب علل التركيب ، فمعنى هذا أنه لا بد أن ينطبق على ما يشابهها وهو الصور ، هذا القول أيضاً ، فتكون الصور داخلة تحت باب العلل هذا ويلاحظ من ناحية أخرى أن أفلاطون يذكر بصراحة في ، فيدون ، أن الصور علل والتيجة الأخيرة التي يمكن أن تستخلص من هذا كله هي أن الصور علل كذلك

نحن إذن أمام تصورين لماهية الصور أحدهما الذي يجعل للصور وجوداً ثابتاً ، والأخر الذي يجعل الصور عللاً فاعلة فكيف نفسرهذا التناقض ؟ هنا يمكن أن نفسر ذلك أولاً بأن نقول \_ كها قال تسلر \_ إن فكرة العلة الفاعلية والعلة الصورية لم تكن واضحة عند أفلاطون كها هي واضحة عند

١٦٧

أرسطو وعندنا نحن اليوم فإذا قال أفلاطون عن الصور إنها علل ، بمعنى أنها علل صورية ، وقال عنها مرة أخرى إنها علل بمعنى أنها علل فاعلية ـ وفي الحالة الأولى يمكن أن يكون لها وجود ثابت ، وفي الحالة الأخيرة لا يمكن أن يكون لها ذلك الوجود الثابت \_ فإن ذلك يفسر على أساس أن التفرقة بين العلة الفاعلية والعلة الصورية لم تكن واضحة في ذهن أفلاطون كما نستطيع ثانياً أن نفسر هذا التناقض على أساس ما قلناه عن منهج أفلاطون في البحث فهو بجاول دائماً -خصوصاً في الأدوار الأخيرة من حياته ـ ألا يقول برأي قطعي وأن يعرض الأقوال المتناقضة ، ولا يستطيع أن ينتهى إلى نتيجة إيجابية -ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف قال بهذين القولين المتعارضين ومن هنا أيضاً يمكن أن يقال إن هذه المحاولات التي قام بها كثير من المؤرخين من أجل التوفيق بين الرأيين عاولات لا طائل تحتها ، خصوصاً إذا لاحظنا أن البعض من هذه المحاولات قد قام على أساس إنكار نسبة محاورة « السوفسطائي » إلى أفلاطون وما تكشف هذه المحاورة عنه من تناقض فيها بينها وبين محاورات أخرى فبها بتعلق بماهية الصور ، لا يمكن أن ينهض دليلًا على أن هذه المحاورة منحولة وليست صحيحة النسبة إلى أفلاطون

هالم الصور: إذا كان أفلاطون قد أقام نظريته في الصور على أساس أنها الكليات التي تجمع بين الأشياء المختلفة من حيث إن هذه الأشياء تتصف بصفات مشتركة ، فقد حاول أيضاً من ناحية أخرى أن يجعل بين الماهيات أو الصور روابط تشابه ، وأن يرتبها فيها بينها وبين بعض ترنيباً تصاعدياً

يقول أفلاطون بأن الصور مفارقة ، فلننظر في الأشباء التي يمكن أن تكون لها صور فنرى أولاً أن هذه الأشباء متعددة كل النعدد ، لأن كل جنس أو نوع يمكن أن يكون صورة ، والأنواع والأجناس عديدة ، فالصور إذن عديدة وليس هذا فحسب ، بل إن كل شيء في الوجود ـ أو هذا على الأقل ما يظهر في المحاورات الأفلاطونية ، خصوصاً في اللورين الأول والثاني ـ نقول إن أفلاطون يرى أن كل شيء في الوجود له صورته ، فليست الصورة مقصورة على الأشياء الجميلة أو الخيرة أو الحقيقية ، بل لكل شيء مها كان شراً أو قيحاً أو باطلاً ، صورته بل ولا يقتصر هذا على الجوهر ، وإنما يتعداه أيضاً إلى النسب والإضافات فالنسب بين الأشياء في يتعداه أيضاً طما أيضاً صورتها فالمشابة والكبر والصغر لها أيضاً صورها ، بل وتسمية الأشياء لما صورتها كذلك ويغلو أفلاطون في هذا بل وتسمية الأشياء أما صورتها كذلك ويغلو أفلاطون في هذا

القول فيذهب إلى حد القول أيضاً بأن اللاوجود له أيضاً صورته ولكننا نراه مع ذلك قد حاول في أواخر أيامه ، كيا يشاهد في عرض أرسطو ، أن يضبق من نطاق الأشياء التي لها صور شيئاً فشيئاً فنجد عند أرسطو ( و ما بعد الطبيعة ) م ١٢ ف ٣ ، ص ١٠٧٠ أ ١٣ ومايليه) أن أفلاطون ينكر أن تكون للأشياء المصنوعة صور ، وإنما الأشياء الطبيعية هي وحدها ذات الصور وبعد أن كان أفلاطون يقول إنه حتى الشعر أو القذارة نفسها لها صور ، نجده بحاول شيئاً فشيئاً أن يقصر الصور على الأشياء الحنة ولكنه في هذه المحاولة نحو تضييق ميدان الصور إنما يسير في اتجاه مضاد للمبدأ الأصلى الذي أقام عليه نظريته فإذا كان مذهبه يقوم على أساس أن العلم لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق الماهيات أو الصور ، فإن معنى هذا ان أي شيء يصلح أن يكون موضوعاً للعلم ، لا بد أيضاً أنتكون له صورته ؛ ولما كانت هذه الأشياء التي يحاول أفلاطون أن ينكر أن تكون لها صور ، تصلح أن تكون موضوعاً للعلم ، فلا بد أيضاً تبعاً لمنطق مذهبه ، أن تكون لها هي الأخرى صور كذلك

وعسل كل حال فيلاحظ أن أفسلاطون قسد حاول من بعد أن يبحث في الصور الأساسية التي تحمل على الوجود فهو يبحث في الشبيه واللاشبيه ، وفي الحركة، والمساوي واللامساوي، وفي الكبير والصغير، وفي المحدود واللاعدود، وبحاول أن يربط بين هذه الصور وأن يحد علاقاتها بعضها ببعض. ولكنه لم يتوسع في هذا البحث كثيراً، ولم يكن بحثه منظياً، وإنما كان بدءاً للبحث في هذا الاتجاه مباحث أفلاطون المقولات الأرسططالية، فإن أفلاطون لم يستطع، أو لم يوضح بالفعل، المقولات التي تحمل على الوجود يراغا كان بحثه بحثا على الوجود. وإنما كان بحثه بحثا موزعا غير منتظم، لا يكون مذهبا منطقياً وجودياً واضحاً.

ثم يبحث الملاطون بعد هذا في صلة المثل بعضها يبعض، ويقول إن الموجودات مترتبة ترتيباً تصاعدياً. ويرتفع بهذه الموجودات شيئاً فشيئاً حتى يصل في الصور إلى أعل صورة، وهي صورة الخير، فيقول: كما أن الشمس هي مصدر الضوء والحياة في هذا الوجود، كذلك الحال في عالم المثل: صورة الخير هي مصدر النور ومصدر الحياة بالنسبة إلى بقية الصور، فجميع الصور، معلولة لصورة الخبر، بمعنى أنه لما كانت صورة الخبر أعلى

### الطبعات

الطبيعيات عند أفلاطون تنقسم ثلاثة أقسام رئيسية، كلها تتصل بنظرية الصور بوصفها العمود الفقري لمذهب أفلاطون كله. ذلك أن البحث بجب أن يتجه أولا إلى الشيء الذي هو في مناظرة الصور والذي باجتماع الصور وإياه ينتج المحسوس. وهذا الشيء هو المادة. وثانياً لا مناص من البحث في الصلة بين العالم المحسوس وبين الصور، وهذا يكون القسم الثاني من الطبيعيات، وأخيراً لا بد من البحث في الصلة التي تجمع بين الصور والمحسوسات، أو بعبارة أدق علة الحدوث في الكون، وتلك هي النفس الكلية. فلنبحث في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة.

اولا المادة. لا بدأن بدأمن الأساس الأول الذي أقيم عليه مذهب أفلاطون الكلي وهو نظرية الصور. ونحن قلنا لا بد من القول بالصور بوصفها الموجود الثابت الذي لا يتغير، والذي يكون ماهية الأشياء، والذي هو في مقابل العلم. وحينئذ لا بد لنا أن نبحث في مقابل الصور، أي في هذا الشيء الذي لا يقوم بذأته، والذي يجري عليه التغير دائها، والذي هو مصدر الكثرة في الموجودات. وهذا الشيء الذي يتغير باستمرار ولا يبقى ثابتاً على حال، والذي عن طريق اجتماعه بالصورة يكون الحدوث، هو ما يمكن أن يسمى باسم لم يستخدمه أفلاطون ألا وهو الحيولي أو المادة. أما أفلاطون نفسه فلم يستخدمه أفلاطون ألا وهو الحيولي أو المادة. أما أفلاطون نفسه فلم يستخدم هذا اللفظ في المعنى الذي نراه شائماً فيها بعد والمفهوم لدينا الآن، وإنما كان يستعمله عادة بالمعنى الاشتقافي الملغوي: أي الغابة أو الخشب.

وقد اختلف الذين رووا مذهب أفلاطون اختلافاً كبيراً في ماهية هذه المادة. فنشاهد أرسطو يقول عن أفلاطون إن المادة لدى هذا الأخير هي الأصل في نشأة العالم، وإنها كانت موجودة مند الأزل في حركة دائمة، وإن الصانع، عندما صنع العالم، نظم هذه المادة المشتة التي كانت في حركة دائمة. ويقول آخرون إن المادة عند أفلاطون هي الشيء المتغير باستمرار؛ وإنها عنصر يجري فيه التغير الدائم جريانه في أي عنصر آخر مثل الماء والنار.

وهنا يثار في هذا الصدد مسألة خلق المادة، وهل كان أفلاطون يعتقد أن المادة مخلوقة أو غير مخلوقة. والواقع أنا لا نجد موضعاً واحداً في مؤلفات أفلاطون، يذكر فيه ما يحاول البعض أن يفسر به وجود المادة عند أفلاطون، نقول لا

الصور فإن ما تحتها من الصور يستمد وجوده منها، أو كها سيقول أرسطو فيها بعد (دما بعد الطبيعة، ١٢٥ ف٧، ص ١٠٧٢ ا ٣٥)، إن الأعل في مجموعة هو علة الوجود في بقية المجموعة. وهنا تعترضنا مسألة خطيرة كل الخطورة، وتلك مسألة الصلة بين صورة الخير وبين الله. فإن أفلاطون يتحدث عن فكرة الخيركما رأينا بوصفها علة الصور. فإذا كانت الصور علة الأشياء، فعلة الصور هي علة الوجود، ومعنى هذا أن علة العالم هي صورة الخير. فكيف إذن نتصور الصلة بينها وبين الله؟ هنا نجد أيضاً موقفين متعارضين لأفلاطون: فهو في محاورة مثل وفيلابوس، (٢٢ حـ) أو دالسياسة، (٥١٧ ب) بجعل صورة الخير والله شيئاً واحداً. ولكننا نجده مرة أخرى في وطيماوس، (٣٧ حـ) يقول إن هناك من ناحية : الصانع ومن ناحية أخرى الصور، والصانع يخلق العالم بأن يتأمل الصور فالصور إذن موجودة إلى جانب الصانع أو الله . وهنا لا يمكن أن يقال ، توفيقاً بين هذه الأقوال المتعارضة، إن الصور أفكار الله فقد رأينا من قبل كيف أن هذا الرأى باطل ولا يمكن أن يقال بالنبة لأفلاطون. كما لا يمكن أن يقال من ناحية أخرى إن ذلك التوفيق يأتى عن طريق الفصل فصلا تاماً بين صورة الخبر وبقية الصور، فإن كلام افلاطون لا يسمح لنا بهذا الفصل التام وعلى هذا لا يمكن أن يقال عن الصانع إنه صورة الخير، في مقابل الصور التي على أساسها يصنع الأشياء. فنحن إذا سرنا من والسياسة، مارين وبفيلابوس، واصلين حقى وطيماوس، وجدنا رأي أفلاطون في هذه المسألة يتغير تغيراً كبيراً: فبعد أن كان يجعل الله وصورة الخير شيئاً واحداً، ينتهى بأن بفصل بين الاثنين فصلا تاماً. والذي يميل إليه تسلر هنا هو أن يقول إن فكرة الصائم في وطيماوس، فكرة أسطورية غامضة، بينها نجد فكرة صورة الخير بوصفها علة الوجود فكوة واضحة في والسياسة، كل الوضوح، فالأفضل إذن أن ناخذ بهذا القول، وأن نطرح القول الأول. ولكننا نستطيع أن نرجع هذا الاختلاف في موقف أفلاطون فيها يتصل بالصلة بين صورة الخير وبين الله إلى نفس المنهج الأفلاطوني، وأن نقول إن أفلاطون كان متأثراً بعض التأثر بالدين الشعبي، ولهذا اضطر أن يتحدث عن الله كما تصوره الدين، ولكنه لم يحاول أو لم يستطع أن يوفق بين أقواله الفلسفية وبين هذه النظرة الدينية. وعلى كل حال فإننا نجد في وطيماوس، نزعة دينية واضحة، خلاصتها أن الله هو الخبر، وأنه إنما يصدر عنه الوجود لأنه خير، والخير يقتضي الفيض والجود، وعن هذا الجود ينشأ العالم.

نجد موضعاً واحداً يقول فيه إن المادة قد خلقها الصانع، بل نجد عنده دائيًا وباستمرار أن المادة أزلية. وأوضح الأدلة على هذا أنه من غير المكن أن يكون أفلاطون قد قال بأن الصانع قد خلق المادة، لأن الصانع مصدر الخير، والحير لا ينتج عنه إلا الحير، فكيف يمكن إذن أن يخلق المادة وهي مصدر الشر في الوجود؟

ولنعد الأن إلى ما قاله أرسطو من أن المادة عند أفلاطون نوع من الخليط الأزلى. فنقول إن هذا الرأى لا نجده مطلقا عند أفلاطون في أية محاورة من المحاورات، وإنما ينسب أرسطو هذا الرأى إليه اعتماداً على المحاضرات الشفوية التي القاها أفلاطون في آخر حياته والتي أورد لنا أرسطو شيئاً كثيراً عنها. لكن يلاحظ هنا أنه، إما أن يكون أرسطو قد أخطأ فهم مذهب استاذه، وإما أن قوله يجب أن يفسر تفسيراً آخر غير المعنى الظاهر لهذا الكلام، لأن المادة عند أفلاطون ليس لها وجود حقيقي، وكل الوجود الحقيقي إنما ينتسب إلى الصور أو الماهيات، فلا يمكن أن يكون لها وجود حقيقي إذن. ثم إن أفلاطون يمثل المادة جذا الخلاء الذي تصوره الذربون وفسروا عل أساسه الحركة، ولهذا يتحدث عن المادة كثيراً بوصف أنها المكان. وهنا يجب أن تحدد معنى هذا اللفظ تحديداً دقيقاً لأن المكان ـ على الأقل في العرف العام أو في العقل ـ لا يمكن أن يتصور غير مشغول بمادة، فالمكان أيضاً هو مادة بالمعنى المفهوم لدينا، أي الأجسام. ولكن الواقع هو أن أفلاطون لم يفهم المكان هذا الفهم، وإنما فهمه بوصفه الخلاء المطلق، وإذا كان قد استعمل هذا اللفظ هنا، فمرجع هذا إلى سوء استعماله لهذا اللفظ اللغوي وعدم تحديده لمعنآه الفلسفي

وفي الطرف الآخر رأي حاول أن يحل المسألة حلا مثاليا خالصاً وهو رأي رتر، الذي يقول إن المادة الأفلاطونية شيء عجد صرف لا وجود له في الخارج، وقد افترضه أفلاطون افتراضا من ناحية نظرية المعرفة فنحن في علمنا بالأشياء الخارجية نستعين بشيء فيه نتصور وجود الماهيات. وهذا الشيء هو ما يسمى باسم المادة. ولكن هذا الرأي أيضاً رأي غير صحيح، لأن أفلاطون لا يتحدث عن شيء من هذا في عاوراته ومن ناحية أخرى نلاحظ أن هذا الذوع من المثالية لم يكن موجوداً عند اليونائيين بوجه عام. فهذه الذاتية التي نراها واضحة في العصر الحديث، وعلى الأخص عند بركلي، لا يتصور أن تكون موجودة عند أفلاطون، بمعنى أن المادة هي من يتصور أن تكون موجودة عند أفلاطون، بمعنى أن المادة هي من خلق الفكر وليست ذات وجود خارجي في الواقع. ـ والذي

نستخلصه من هذا كله هو أن المادة عند أفلاطون ليست هي المادة بالمعنى المفهوم، وإنما هي شبه المادة، بمعنى أنها شبه إطار فارغ فيه يجري التفير وفيه تدخل الصور كي تتحد بالمحسوسات لأن المادة الأفلاطونية ليس لها أي وجود وليس لها أي قوام ولهذا فهو يقول عنها انها لا وجود في مقابل الوجود الحقيقي، وهو وجود الصور. وفي هذه المثالية المغالية صعوبات كثيرة؛ أهمها أننا قلنا من قبل إن المحسوس موضوع الإدراك الحسي وإن الماهية موضوع العلم الصحيح، أما اللاوجود فموضوع الجهل، أي انه من غير الممكن مطلقاً أن يعلم الإنسان اللاموجود. فإذا كانت المادة لا موجوداً، فكيف يحق لأفلاطون أن يتحدث عنها وكيف يتبسر له أن يتصورها أدن تصور؟

أدرك أفلاطون هذه الصعوبة. ولكنه لم يستطع أن يحلها وأن يقدم عنها جواباً شافياً، بل اكتفى بقوله إن المادة شيء يدرك، بوصفها مقابلا للوجود. فادراكها إذن بالنسبة إلى الصورة. ثم نجده بعد هذا، وخاصة في محاورة وطيماوس، يصف المادة بأنها اللامحدود، وأرسطو نفسه يذكر (والطبيعة، م٢ ف٤، ص ١٠٣ اس٣) عن أفلاطون إنه يعرف المادة أيضاً هذا التعريف، فبأى معنى يجب أن نفهم المادة بوصفها اللامحدود، وهو ما لا صفة معينة له؟ المادة التي هي لا محدود، هي جذا المعنى الشيء الذي لا صفة له، لأنه يمكن ان يتصف بكل الصفات، فالمادة هي عدم التعين المطلق. ولكننا نجد بعد هذا تقسيمات وتصويرات للمادة بوصف أن لها أثراً في تكوين الأشياء. وأوضح ما نرى هذا حينها يقال عن المادة إنها العلة في وجود المحسوسات على أساس أنه باجتماع المادي والمعقول يتكون المحسوس. فكيف بمكن المادة أن تكون حاصلة عل هذه العلة إذا كانت لا وجوداً، أي شيئاً سلبياً مطلقاً؟ هنا نجد أيضاً نفس المشكلة التي وجدناها من قبل، وهي مشكلة عدم التحديد في كلام أفلاطون أو التناقض والوقوع في أقوال متعارضة. وبعد هذا فلنبحث في صلة المادة بالصور وهل للصور مادة كما للأشباء المحموسة.

هنا يتحدث بعض المؤلفين عن وجود نوعين من المادة عند أفلاطون: إحداهما خاصة بالمثل، والأخرى خاصة ببقية الموجودات سواء أكانت موجودات حسية أم كانت موجودات رياضية، وعن طريق هذه التفرقة بحاولون أن يفسروا ما قاله أرسطوعن المادة الأفلاطونية بوصف أن الصور تتكون منهاليضاً، غير أنه لا يحق لنا أن نقول بهذه التفرقة طالما لم توجد في المحاورات. ومن ناحية أخرى نقول: على أي أساس يمكن أن

يقال إن الماهيات أو الصور مادة؟ سيكون هناك تناقض حينك، لأننا قلنا إن وجود الماهيات هو الوجود الثابت غير القابل لأي نوع من أنواع الحركة أو التغير، بينما نجد على العكس من هذا أن الماهية الحقيقية للمادة هي أنها مصدر التغير وأنها في حركة دائها. فكيف يمكن أن تجتمع هذه المادة مع الماهيات الثابتة؟ إما أن يكون هذا تناقض في فكر أفلاطون، وإما أن تكون هذه التقوقة غير صحيحة، وخاصة الأننا لا نجده يذكرها في عاوراته، ومصدرنا في هذا كله أرسطو وحده. والواقع أن أرسطو في روايته لكلام أفلاطون في صدد المادة - كها هي الحال أيضا فيها يتعلق بالصور - قد غالى كثيراً في بعض النواحي ولم يكن صادقاً في عرضه لبعض الأراء، كها أنه حاول مراراً عدة أن يفهم أقوال أفلاطون على أساس مذهبه الخاص، فكانت نتيجة هذا أنه شوه كثيراً من الأراء الأفلاطونية، ولذا لا يحق لنا أن تعتمد عليه كثيراً مع الأقل في هذا الصدد.

الصلة بين المحسوس وبين الصور: في كتاب ما بعد الطبيعة، (م ا ف٩) يقدم لنا أرسطو نقداً عنيفاً لنظرية الصور. وهذا النقد يقوم أولا على أساس الصلة بين المحسوسات وبين المعقولات أو الصور، فيقول أولا: كيف يمكن المعقولات، وهي مفارقة، أن تكون حالة في المحسوسات باطنة فيها، إذا كان المعقول مناقضاً للمحسوس، وكان من غير الممكن إذن أن بجتمع الاثنان في شيء واحد؟ وثانياً يقول أفلاطون إن الصور هي نحاذج أو أمثلة على غرارها تصاغ الأشياء المحسوسات وبين يلاحظ هنا أن ثمة تشابها وشيئاً مشتركا بين المحسوسات وبين الصور التي تشارك هذه المحسوسات فيها، فلماذا لا يفترض حينئذ وجود صور أعلى من الاثنين بوصف أن نظرية الصور أخر؟

ويلاحظ ثالثاً أن فكرة العلية فيها يتصل بالصور فكرة غامضة كل الغموض، وذلك لأن أفلاطون لم يوضح لنا كيف أصبحت الأشياء موجودة عن طريق المشاركة في الصور، وما العلة التي سبب هذه المشاركة وجمعت بين الصور وبين المادة، فكونت من الاثنين هذا المزيج الذي هو الوجود؟ ولكن هذه الاعتراضات يمكن أن تنحل كلها إذا فسرنا أفلاطون تفسيراً يقوم على أساس فهم هذا المذهب فهها عقليا فيه شيء حقيقياً يقوم على أساس فهم هذا المذهب فهها عقليا فيه شيء من التأويل، حتى يتمكن الانسان من أن يوفق بين هذه الاقوال، خصوصا إذا لاحظنا أن أفلاطون نفسه كان عالما بالكثير من هذه الاعتراضات، بل إنه في عاورة هبرمنيدس، يشير بالكثير من هذه الاعتراضات، بل إنه في عاورة هبرمنيدس، يشير

الاعتراض الأول، فكيف يمكن أفلاطون أن يترك هذه الاعتراضات كها هي، وألا يعدل مذهبه حاسباً حساباً لما تقتضيه هذه الاعتراضات؟

أغلب الظن أن أفلاطون لم يفعل هذا التعديل، لأنه رأى أن هذه الاعتراضات كلها بمكن أن تزول إذا نظرنا إلى الفكرة الرئيسية في المحسوسات بوصفها خليطا من المادة لا من الصورة. فإذا نظرنا إلى هذا فإننا نجد حينك أن الاعتراض الأول يسقط تماما، لأنه يقوم على أساس فكرة التفرقة تفرقة تامة بين عالم الصور وعالم المحسوسات، والواقع أن أفلاطون لا يقول هذا القول جذه الحدة، وإنما هو يلجأ فقط إلى بعض صور وتشبيهات وتوكيدات لا يربد بها أن تؤخذ بحروفها وظاهرها فيفهم منها أن هناك عالماً مثالياً مفارقاً كل المفارقة لهذا العالم الحسى ، وإنما هو يرغب من وراء هذه التوكيدات أن يبين بكل وضوح أن هناك فارقاً في الشيء الواحد بين صورته وبين مادته ، وأنه لا بد من وضع تفرقة حادة بين الاثنين ، ولكن في داخل الشيء الواحد عينه وذلك كرد فعل ضد الفلاسفة الطبيعيين السابقين، الـذين ضحوا بالوجود العقلي أو وجود الماهيات من أجل الوجود الحسى أو وجود المادة ، فجعلوا الوجودين متصلًا كلا منها بالأخر تمام الاتصال فها يريد أفلاطون إثباته هنا هو ان ثمة ثنائية في المحسوسات ، بين الماهيات من ناحية وبين المادة من ناحية اخرى والذي يستخلص من هذا كله هو ان الصور باطنة في الأشياء نفسها وليست عالية عليها علوأ

ويسقط الاعتراض الثاني حينها نلاحظ أن هذه المشاركة بين المحسوسات وبين صورها يجب أن يحدد معناها على أساس أن هذه المشاركة ليست مشاركة شيئين منفصلين تشابها في شيء، وإنحا هذا الشيء علة الاثنين ويجب أن يوضع فوقهها. وأخيراً يسقط الاعتراض الثالث، وهو الخاص بالعلية في الصور، إذا رجعنا إلى ما قلناه من قبل عن الصور بوصفها عللا هذا إلى أن هذا الجزء يدخل فيه الشيء الكثير بما يتسب إلى ميدان الاسطورة، لأن أفلاطون لم يستطع أن يدلي فيه بكلام عقلي خالص، وهنا تظهر فكرة الصانع وهي فكرة أسطورية بحت فلا تفسر مطلقا هذه المهمة، مهمة علية الصور

فلنحث الآن في الصلة بين العالم الحسي وبين عالم الصور. أول ما يقال في هذا الصدد هو أن الصور باطنة في الأشياء وليست عالية عليها مفارقة لها كل المفارقة، على نحو ما

يصوره أرسطو وتابعه عليه الغالبية من المؤرخين. وإنما يجب أن ننظر إلى الصور على أنها باطنة في الأشياء. وعلى كل حال فستنضع هذه المسألة أكثر عند الكلام عن المشاركة.

بأتى بعد هذا رأى يقول بأن المحسوس مستخرج من الصور. وأصحاب هذا الرأي، ومنهم أرسطو، يقولون بأن المحسوس من نوع مشابه تمام المشابهة للمعقول من حيث إن المعقولات أو الماهيات تمازج المحسوسات، وإذا كانت كذلك فالمحسوسات من جنسها، وتستخلص منها مياشرة، فهي وجود من نوع أحط من الوجود الأول وهو وجود الصور. ولكن هذا الرأي أيضاً غير صحيح، لأن الصلة بين المحسوسات وبين الصور لا يمكن أن تكون صلة اشتقاق للواحدة من الأخرى، وإنما نجد هنا في الواقع رأيين متعارضين لأفلاطون: فنجد من ناحية أن أفلاطون يقول بأن الوجود الحقيقي هو وجود الصور، وكل وجود مهما كان من أمره فهو داخل بالضرورة تحت هذا الوجود، أي ان المحسوسات داخلة أيضا تحت وجود الصور، بمعنى أن وجود الصور يشمل وجود المحسوسات. ولكننا نجد رأياً آخر لأفلاطون بحاول أن يفرق فيه بين هذين العالمين: عالم الصور وعالم المحسوسات، ويجعل الصور مفارقة مفارقة كبيرة وعالية على المحسوسات. فكيف يمكن التوفيق بين هذير الرأيين، خصوصاً وأن الميل السائد عنده في أخربات حياته أن يصور المثل على أنها مشاجة للموجودات الحسية، وأن ليس هناك فارق كبير بين عالم الصور وعالم المحسوسات؟ لكأنه يقترب شيئاً فشيئاً من أرسطو، الذي أراد أن علا هذه الهوة التي تصور وجودها بين عالم الصور وعالم المحسوسات عند أفلاطون.

وإذا بحثنا الآن في كيفية النشابه بين الصور وبين المحسوسات أو اتحاد الصور والمحسوسات، وجدنا أن كلام أنطوري، إذ هو يستخدم لبيان هذه الملاقة فكرة بجازية هي فكرة المشاركة، ولا يجدد ماهية هذه المشاركة وكيف تكون الأشياء مشاركة لصورها في ماهيتها. أو ليس معنى هذه المشاركة أن الصور قد انقسمت؟ إذ المفهوم حينئذ أن الشيء المشارك فيه سيكون موجوداً في عدة أشياء، ومعنى هذا أن الصور قدانقسمت. ولماكانت الصور في نظر أفلاطون جوهراً معقولا، والمعقول بسيط لا يقبل القسمة، فسيكون من التناقض، إذن ومن غير المفهوم، أن تصور الصلة على أنها صلة المشاركة. وهذا أيضاً من الاعتراضات التي وجهها أرسطو إلى الملاطون. ولكن هذا الاعتراضات التي وجهها أرسطو إلى أفلاطون. ولكن هذا الاعتراض يمكن أن يسقط هو الأخر

بتفرقة وضعها أرسطو نفسه. ذلك أن الصور ـ بوصف أن ها وجوداً مستقلا، ذاتياً ـ لا يمكن أن يفرق فيها بين جزء وجزء، أى انه من المستحيل أن يقال عنها إنها تنقسم، وإنما يقال عن الشيء إنه ينقسم حينها تدخله المادة، فمبدأ الفردية هو المادة كما يصرح أرسطو نفسه. وإنما الذي يتم في الموجودات في الخارج هو أن المادة، عندما تضاف إلى الصور، تفرق بين الموجودات لكنها لا تفرق في الصور نفسها، بل الصور قائمة بذاتها بسيطة غير منقسمة. غير أن هذا التفسير أيضا صعب الفهم، لأنه ما دامت المادة قد دخلت في الشيء وما دامت المادة مبدأ الجزئية أو الفردية، وما دام من الممكن أن تنصل الصور بالمادة، فإنها ستكون إذن عرضة للتجزئة، والتجزئة معناها الانقسام في الصور نفسها. ولهذا فإن الاعتراض لا يمكن أن يحل بسهولة. ومن هنا جاءت فكرة أن المشاركة هي محاولة من جانب المادة للتشبه بالصور التي ثريد التشبه بها، فهي نزوع وشوق من جانب المادة للتشبه بالصورة، ومن هذا النزوع يحدث التشابه بين المادة وبين الصورة، وجذا ينتج المحسوس. وتكون المشاركة معناها إذن محاولة التشبه من جانب المادة بالصورة إلا أن هذا القول أيضا لا يحل المشكلة كثيراً، لأنا لا نفهم ما العلة في نزوع المادة إلى التشبه بالصورة ولا نستطيع أن نبين مَّا هي الصلة الضرورية الموجودة بين الشيء وصورته. وهذا فإن اعتراضات أرسطو على فكرة المشاركة اعتراضات وجبهة في أكثر أجزائها.

بقي علينا أن نتحدث عن صورة الخير بوصفها مصدر العلبة بين عالم الصور وعالم المحسوسات فقد رأينا من قبل أن صورة الخير هي الصورة العليا وأنها القمة بالنسبة لجميع الصور وأنها أخيراً العلة الأولى أو الإله. فإذا كانت الحال كذلك، فيمكن تصوير الصلة بين المحسوسات وبين الصور على أساس علية صورة الخير. فعن طريق صورة الخير تتحد صورة الأشياء بالمادة، وعن هذا تتكون المحسوسات. وهذا ما يسميه أفلاطون باسم العلية العاقلة في مقابل الضرورة أو العلية العمياء. ذلك لأن المادة لا تقبل دائها الصورة، فتارة نشوه منها، وتارة تكون نافرة بالنسبة إليها، ومن هذا ينشأ عدم قبولها لها، والموجودات التي يناد إيداعها فيها، قبولاً تأما، فالعلة فيها علة عاقلة. وقد تحدث أفلاطون كثيراً عن هذه العلة العاقلة وعن عاقلة. والطبيعة وعن كون الأشياء مرتبة كلها لغاية، كها ميقول أرسطو هذا فيا بعد بالنفصيل. والضرورة هنا تناظر في سيقول أرسطو هذا فيا بعد بالنفصيل. والضرورة هنا تناظر في

أفلاطم ن

الواقع فكرة الصدفة والبخت عند أرسطو. أما فكرة الصانع فليس لها معنى حقيقي في هذا الصدد، وإنما هي فكرة أسطورية تكاد تكون تماماً صورة الخبر في تصوير أسطوري، فيجب أن تفسر تفسيراً عجازياً، كما أشرنا إلى هذا من قبل.

وهنا نود أن نلقي نظرة عامة على فكرة الهيولى، وفكرة الصلة بين عالم المحسوس وعالم المعقول كيا بيناه حتى الأن في المحسوس والعالم أعد بالتفسير المعتاد للصلة بين العالم المحسوس والعالم المعقول. فالنظرة العادية هي تلك التي تحاول أن تفرق تفرقة مطلقة بين هذين العالمين، ورائد هذه النظرة أرسطو دائماً والنقد الذي يوجهه إلى أفلاطون.

ولكنا قد رأينا من العرض الذي قمنا به حتى الأن أن ذلك النقد قد وجه في شيء من الاندفاع، مما يجعل أرسطو لا يفسر مذهب أفلاطون التفسير الحقيقي الذي يستدعيه، لا النص فقط، بل والروح العامة لمذهب أفلاطون والظروف التي أحاطت به من حيث التراث الذي نقل إليه، فيها يتصل بالصلة بين المادة وبين المعقولات. لذا يجب ألا نقول مع القائلين إن المصور مفارقة مفارقة تمامة للأشياء المشاركة فيها، بل يجب أن نقرق بين كون الصور مفارقة مفارقة تامة، وبين كونها ذات كيان خاص ومستقلة. فإن المقصود بهذه التفرقة الأخيرة هو أن تحدد على وجه الدقة ماهية الصورة بالنسبة إلى ماهية المادة، وأن يجعل الوجود المادي في مرتبة منحطة جداً بالنسبة إلى مرتبة الوجود المادي لا وجوداً. فقصد أفلاطون من وراء هذا كله إذن هو أن يؤكد أن الوجود الحقيقي هو الوجود المعقول، وليس الوجود المحسوس، لأن العلم يقتضي هذا.

ويلاحظ ثانياً أنه في الكلام عن المادة بجب ألا ينظر إلى المادة هذه النظرة الأرسططالية بوصفها العنصر الذي يتكون منه الكون، فإن المادة المنى قد تحدث عنها أفلاطون بوصفها العناصر. وما يسمى باسم المادة الأولية عنده بجب أن يفرق بينه لمناه الأولية عند الفلاسفة السابقين على سقراط. فليس لهذه المادة الأفلاطونية قوام خاص، وإنما هي عدم تعين مطلق خالص، فليس لها من ناحية الكم أو من ناحية الكيف أي شيء تتميز به وتتعين. ومن هنا كان من السهل أو المفهوم أن يكون أفلاطون غير دقيق في استعماله لهذا المصطلح الذي يعبر به عن أفلاطون كيف ألمادة. فقد رأينا عند كلامنا عن اللغة عند أفلاطون كيف أنه المتعمل أسهاء عدة للدلالة على هذه المادة، عا يدل على أنه لم يقصد من ورائها غير شيء واحد، هو أنها المقابل، من الناحية يقصد من ورائها غير شيء واحد، هو أنها المقابل، من الناحية

الوجودية، للتغير، وذلك ضد الإيليين، ومن الناحية الاخلاقية، لوجود الشر. فهي في الواقع مبدأً للتفسير أكثر من ان تكون مبدأً وجودياً حقيقاً. ولهذا فإنه إذا سماها باسم اللامحدود، فليست هذه التسمية تقال من باب الحمل على الأشياء، وإنما تقال بوصفها موضوعاً، أي أن المادة موضوع غير معين، وليست شيئاً يطلق على الأشياء فيعطيها صفة اللاتمين.

ويلاحظ ثالثاً أن أفلاطون كان ثنائياً في تصوره للمادة، وكان حريصاً كل الحرص على هذه الثنائية، ومن أجل هذا غالى في تصوره لهذه الثنائية، فاضطر من أجل هذا أن يستعمل تعبيرات فيها كثير من الافراط، وليس المقصود بها أن تؤخذ بحروفها كيا هي الحال في قوله بالمفارقة.

فالخلاصة التي نستخلصها من هذا كله هي أن انعالم الأفلاطوني مركب من اثنين وأن هذين الاثنين متحدان معا، وأن هذا الاتحاد يجب أن يفسر على أساس أنه الموجود بوصفه الواقم.

النفس الكلية: والعلة التي تجمع بين الصور وبين المادة هي النفس الكلية. وقد اختلف المؤرخون في تصويرهم لماهبة هذه النفس الكلية، خصوصاً إذا لاحظنا أن فكرة النفس الكلية قد لعبت دوراً كبيراً في الفلسفة اليونانية فيها بعد وبخاصة عند الرواقيين: فقد تحدثوا عن وجود النفس الكلية في العالم، وهذه النفس الكلية هي مصدر الحياة في الوجود، وتصوروا تبعاً لهذا أن العالم كاثن حيى. ولكن هذه النظرة نظرة وحدة في الوجود بمعنى أنها تتصور الوجود أو الكون شيئاً واحداً له جسم وله نفس، لكي يكون في النهاية موجوداً واحداً. وهذا التصوير ــ ولو أننا نجد شبيها له عند كثير من المؤرخين الذين تحدثوا عن النفس الكلية عند أفلاطون \_ يجب أن يستبعد نهائياً لأنه يتنافى مع المبدأ الرئيسي لفلسفة أفلاطون كلها وهو مبدأ الثنائية. فالفصل بين الروح وبين المادة، أو بين النفس وبين الجسم، كبير لدرجة أنه يتنافي مع أي مذهب من مذاهب وحدة الوجود، كها أن مذهب النفس الكلية عند أفلاطون قد مزج بكثير من العناصر الأسطورية، فيجب أيضاً أن تلجاً في البحث فيه إلى طريقة التأويل التي استخدمناها من قبل في فكرة الصانع. وبعد هاتين الملاحظُنين نـــتطيع أن نتبين الآن ــ ما هي النفس الكلية، وما هي وظيفتها، وما صلتها بنفس الانسان.

يقول أفلاطون. إن الله يريد أن يخلق العالم خيراً وعلى مثال الخبر، والخَيْر أو الخيْر لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجدت

النفس. فالقول بالخيرية يفضي إلى القول بوجود نفس كلية. وهنا نجد رأياً لأفلاطون («طيماوس»، ٣٥ حـ) يورده أرسطو بوجه خماص («في النفس»: م١ ف٢، ص ٤٠٦ ب٢ وما يليه) هو أن النفس الكلية قد خلقت من المشابه واللامتشابه، فمن الاثنين كون الله شيئا ثالثا هو «النفس الكلية»: فهي إذن خليط من المعقول واللامعقول، من الصورة ومن العمال الحسي ومعنى هذا في الواقع أن هناك علة تدفعنا إلى القول بوجود النفس الكلية، وهي أن تكون وسيطاً بين الصور وبين العالم المحسوس.

يضاف إلى هذين السبير سبب ثالث، هو أننا نجد النظام في الكون في حركات الأفلاك. وهذا النظام يؤذن بوجود إضافات رياضية هي حالة وسط كها رأينا بين الوجود الحسي ووجود الصورة، فإذا قلنا بوجود إضافات رياضية في الكون، فقد قلنا أيضاً بوجود شيء يقابلها هو وسط ووسيط بين الصورة والمحسوس. وهذا الشيء هو النفس الكلية.

وهذه النفس الكلية تمتاز بشيئين: الحركة والمعرفة. فعن طريق النفس الكلية تتحرك الأشباء التي في العالم. وذلك لأن النفس الكلية - كها تقول دفدرسه (٣٤٦) هي التي تشيع الحركة في غير المتحرك، وتصور لنا دطيماوس، (٣٤٩ ٣٦) المسألة تصويراً حسياً فتقول: وجدت النفس الكلية من المتشابه واللامتشابه، وحينكذ تكونت عنها دائرتان: الأولى صادرة عن المتشابه، والثانية عن اللامتشابه، الدائرة الأولى هي دائرة الكواكب السبعة المتحركة، والنفس موجودة في الوسط تبث حركتها إلى هذه الأجزاء، كها أنها تشمل بإطارها الكواكب النابقة، أي أنها تشمل العالم كله. ومن هنا يجب أن يقال إن النفس الكلية هي التي تحرك الكون.

واذا بحثنا الآن في ماهية هذه الحركة التي بها تتحرك النفس الكلية، وجدنا أن النفس الكلية تتحرك بذاتها، بينها الأجسام تتحرك بغيرها. لكنها في حركتها بذاتها تحرك بقية الأشياء. فحركتها إذن حركة عامة تشمل جميع الموجودات. وإذا تحركت تحرك الأشياء بحركتين: إما بالحركة التي تصدر عن تماسها مع المتشابه، وإما بالحركة التي تصدر عن تماسها باللامتشابه. وهذه الحركة هي نوع من القول بين النفس وبين الأشياء التي تتحرك، والقول معناه المعرفة، فبتحريك النفس الكلية للأشياء الاخرى تعرف، ولما كانت الحركة عل نوعين، فللعرفة أيضاً على نوعين، فللعرفة أيضاً على نوعين، فللعرفة أيضاً على نوعين، فللعرفة النفال الكواكب الثابتة

تصدر معرفة في مقابل العلم، وعن تحريكها لفلك الكواكب المتحركة أو اللامتشابه يصدر الظن أو الانفعال الصحيح.

وإذا بحثنا الأن في صلة هذه النفس الكلية بالنفس الانسانية وجدنا النفس الانسانية لها شخصية ولها فردية، بينها الكلية ليست لها هذه الفردية. وكيف عكن أن يكون لها هذه الفردية وهي تشمل كل الأشياء؟ لكن يلاحظ مع هذا أن النفس الانسائية شبيهة بالنفس الكلية من حيث إن النفس الانسانية صادرة أيضاً عن النفس الكلية. أما عن الصلة بين هذه النفس الكلية وبين الصور من ناحية والمادة من ناحية أخرى، فقد قلنا إن مهمتها الجمع بين الاثنين، ولهذا يذكر عنها ارسطو أنها علاقة رياضية. ونحن نجد أفلاطون يقول عن النفس الكلية إنها مجموعة نسب رياضية وإنها إنسجام، وهو في هذا قد تأثر بالفيثاغوريين من ناحية ، ومن ناحية أخرى بنظريته هو في المعرفة، بوصف أن العلم المتوسط هو المقابل للوجود المتوسط، والوجود المتوسط هو الموجود بين الصور وبين المحسوسات. ولبس من شك في أن الكثير من هذه التصويرات الأفلاطونية للنفس الكلية تصويرات أسطورية، ويجب أن تؤخذ على هذا الاعتبار. وكذلك الحال في كل ما يتعلق بأغلب أراثه في الطبيعيات.

# القسم الثاني من الطبيعيات: بناء العالم

قلنا إن كلام أفلاطون في الطبيعيات كلام أسطوري، وسنجد هذا أكثر وضوحا في هذا القسم الذي سنتحدث عنه الأن من الطبيعيات. ولعل مرجع هذا إلى أن البحث في الطبيعيات هو البحث في المتغير، وقد قلنا من قبل إن المتغير ليس موضوعا للعلم الصحيح، وإنما موضوع للظن، ويستخدم في بيانه الأسطورة. لذلك ليس البحث في الطبيعيات بحثا في موضوع العلم وإنما هو بحث في موضوع الظن، فليس بغريب إذن أن يداخله عنصر أسطوري. ثم إن النزعة السائلة في فكر أفلاطون تجعلنا أيضاً نقول بأنه إذا تحدث حديثا أسطوريا عن الطبيعيات فذلك مرجعه أن الطبيعيات لم يوجه إليها أفلاطون عناينه، لأن أبحاثه كانت متجهة إلى نظرية المعرفة وإلى المعقول وإلى الأخلاق، وكان منصرفا إلى حد بعيد عن الطبيعيات، ولعله لم يشتغل بالبحث فيها إلا من أجل أن يكمل مذهبه الفلسفي العام من ناحية ، ومن ناحية أخرى من أجل أن يؤكد بعض المتقدات الدينية، ولهذا لم يتحدث عن الطبيعيات إلا في محاورة واحدة هي محاورة وطيماوس، عا بدل على أن أفلاطون نفسه لم ينظر إلى هذه التصويرات الحسية أغلاطون 174

الخيالية التي عرضها لنا في وطيماوس، نظرة جدية ، كها لم يرد منا أيضاً أن ننظر إليها هذه النظرة، بل إن أنصار أفلاطون أنفسهم لم ينظروا إلى وطيماوس، على هذا الاعتبار، بل حاولوا أن يفسروها تفسيراً رمزياً. وإلا فإذا أخذناها بحروفها، أي بحسب نصها، فستكون صحيحة إذن كل الاعتراضات التي وجهها ارسطو إلى أفلاطون. كما أننا لا نعلم من ناحية أخرى أن أفلاطون في محاضراته الشفوية قد تحدث عن الطبيعيات، ولهذا نجد أرسطو في عرضه لمذهب الطبيعيات عند أفلاطون يعتمد فقط على وطبماوس، ولا يشير إلى شيء عما في المحاضرات الشفوية: فإنه إذا كان الكثير من هذه الأقوال الأسطورية قد يفيد في تاريخ العلم، فإنه لا يفيد الفيلسوف فائدة كبيرة. فإذا كان من الممكن إذن أن يتحدث الانسان في شيء من التفصيل عن مذهب الطبيعيات عند أفلاطون في تاريخ العلم، فليس ذلك من الجائز في تاريخ الفلسفة. ولهذا فلن نكرس لهذا الجزء غير ملاحظات قليلة تتعلق بالمسائل الرئيسية في الطبيعيات ذات الصلة بالمائل الفلفية العامة والكلام هنا يمكن أن يقسم إلى قسمين: فنستطيع أن نتحدث أولا عن كيفية الخلق، وما بمسألة الخلق من مسائل ميتافيزيقية. كمسألة المادة، وهل هي قديمة أو حادثة، ومسألة الزمان، وهل هو قديم أو حادث، كما نستطيع أن نتحدث عن العناصر، وكيفية نشأة الأشياء بعضها عن بعض. أما القسم الثاني فسنجعله قسما رئيسيا، ألا وهو القسم الخاص بالانسان.

تكوين العالم: في محاورة وطيماوس، يذكر لنا أفلاطون كيف أنه في البدء جاء الصانع δημιουργος فصنع من المشابه واللامتشابه النفس الكلية، ومن النفس الكلية صنع العناصر الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب، ومن هذه الأخيرة صنع الانسان وبفية الأحياء والكائنات الموجودة تحت فلك القمر. ويضيف إلى هذا أنه خلق الكواكب عن طريق النفس الأولى، من أجل أن تكون حاسبة للزمان، كما يعني أيضاً بالبحث في الزمان بوصف أن الزمان هو الصورة المتحركة للسرمدية الثابتة. وكل هذه التصويرات لا تدل على أن أفلاطون قد نظر إلى المسألة نظرة جدية، وإنما هو حديث أراد به أن يبين كيفية نشأة العالم، من أجل أن يقيم على هذا الأساس نظرياته الأخلاقية ونظرياته في الانسان. لكن يعنينا ونحن نبحث في هذه المسألة أن نتحدث عن مسألتين رئيسيتين هما مسألة خلق المادة ومسألة خلق الزمان، فإنَّا نرى أفلاطون يصور الأمر وكأن الصانع قد خلق المادة ثم خلق منها من بعد بقية الأشياء. لكن هذا تصوير ظاهري فحسب، لأننا نجد أقوال

أفلاطون في مواضع أخرى تتنافى تمام التنافي مع هذا التصوير. ذلك أنه يتحدث عن أزلية النفس ولا يمكنه أن يتحدث عن أزلية النفس إذا كانت المادة غير أزلية لأن النفس هي أيضاً جزء من المادة، كما أن النفس لا يمكن أن توجد إلا إذا كانت متصلة بجسم وحينئذ إما أن نقول بأن هناك تناقضاً في فكر أفلاطون، وإما أن نقول بأن النفس التي يتحدث أفلاطون عن خلودها هي فقط نفس عقلية غير متصلة بشيء من المادة، فلا ينطبق عليها ما ينطبق على هذه. لكن هذا التوفيق يتعارض مع ما يقوله أفلاطون صراحة من أن النفس توجد دائمًا مع جسم، ولو أنه تصور المسألة كثيراً وكأن النفس الخالدة كانت موجودة في مكان معين قبل أن تحل في الأبدان.

هذا ويلاحظ من ناحية أخرى أن أفلاطون يتحدث باستمرار عن قبل وبعد، وحديثه عن دقبل، ووبعد، يتضمن الزمان. فهو يقول: دقبل، أن تخلق النفس الكلية، ولا يحق له أن يقول كلمة دقبل، إلا إذا كان زمان سابق على النفس الكلية، ومن هنا تنشأ مشكلة الزمان وهل هو غلوق في نظر أفلاطون أو هو أزلي أبدي. وهذه المسألة أكثر تعقيداً من الأولى. فالواقع أن الذي يكاد ينتهي إليه الرأي ـ كها أشرنا إلى ذلك من قبل ـ هو أن المادة عند أفلاطون أزلية، لأنه لا يتحدث في موضع من المواضع عن خلق المادة، وإنما طريقة العرض أو التمير هي وحدها التي يمكن أن توحي بمثل هذا المعنى. كها ذكرنا إلى جانب هذا أن المادة إذا كانت غلوقة، والمادة هي أصل الشر، فمعنى هذا أن الصانع، وهو خبر، يفعل الشر. وهذا مستحيل.

أما المسألة بالنسبة إلى الزمان فهي أكثر تعقيداً، لأننا قلنا إنه يتحدث أولا عن وقبل وبعده بالنسبة إلى خلق النفس الكلية، ووقبل هنا تشير إلى الزمان، أي قبل الزمان - إذا كان الزمان غلوقاً - كان هناك زمان، وهذا تناقض. لكن الذين ايقولون بأن الزمان عند أفلاطون غلوق، يؤيدون هذا بقولهم إن هذا لا يتناقى مع فكرة الصور، فالصور لا توجد في زمان لأنها ثابتة، والزمان لا يوجد إلا مع الحركة، فإذا لم تكن في الصور حركة فليس بالنسبة إليها زمان، ومن هنا يمكن أن نقول إن الأزلية تنتسب إليها الصور بينها الزمان قد خلق بعد ذلك. ونحن نجد أرسطو من أنصار هذا الرأي، إذ يذكر صراحة في المقالة الثامنة من والسماع الطبيعية (٢٥١ ب ص١٧ ـ س٢٠) أن أفلاطون يجعل الزمان حادثاً غلوقاً، ويأخذ عليه هذا القول ويبرهن على بطلانه ببراهينه المشهورة وضد حدوث

الحركة. ولكن يلاحظ بعد هذا أن أرسطو لم ينظر إلى وطيماوس، في هذا الموضع بوصفها محاورة أرسطورية ، بل أخذ النص كما هو. وليس هذا فحسب، بل نحن نجد أيضاً أن عاورة وطيماوس ، إن كانت قد تحدثت عن الزمان هذا الحديث، فذلك في العرض وحده، وليس الترتيب في العرض معناه الترتيب في واقع الوجود، ولهذا فإن ما يوحى به ظاهر النص يجب ألا يؤخذ عل أنه صحيح. وهذا التفسير لترتيب وطيماوس، قد قال به تلاميذ أفلاطون أنفسهم من أجل أن بينوا أن الزمان غبر مخلوق وأن المادة عند أفلاطون غير مخلوقة كذلك. هذا ويلاحظ أنه في هذا العرض نفسه، نجد أشياء كان من الواجب أن توجد في عرضها قبل الأخرى ـ إذا كان العرض سائراً على الترتيب الزمني .. عما يؤذن قطعاً بأن أفلاطون لم يتبع الترتيب الزمني في سرده لما سرد فيها يتصل بنشأة العالم. فلهذا كله يجب ألا نقول مع القائلين بخلق الزمان، ولا بخلق المادة وكل ما يريد أفلاطون أن يؤكده حينها يوحى نص كلامه بشيء من هذا، هو أن المادة في مرتبة أدن بالنسبة إلى الله، فالتقدم هنا تقدم من حيث المرتبة لا من حيث الزمان. وكذلك الحال فيها يتصل بالزمان وبقية هذه الأشباء الأزلية التي يخيل إلينا لأول وهلة أن أفلاطون يتحدث عنها بوصفها نخلوقة.

وهو في تفسيره نشأة الأشياء تحدوه فكرتان: فكرة الغائية، وفكرة الكمية. فمن الناحية الأولى لا بد أن يكون العالم مرئيا وملموساً، ولكي يكون مرئياً لا بد من وجود النار، وبين هذين لا بد أن يوجد ثالث يكون النسبة بينها. ولما كان الأمر متصلا بالجسم، لا بالسطح، أي بشيء ذي أبعاد ثلاثة، كان هذا الثالث الوسط مزدوجاً أي عنصرين، هما الهواء والماء، اللذان نسبة أولهما إلى النارنسبة الثاني إلى التراب. أما من ناحية الكمية فيلاحظ أن هذه العناصر الأربعة ترجع في اختلافها إلى اختلاف في الكم، فيقول مع فيلولاوس إن النار هرمية الشكل، والهواء مثمن، والماء فو عشرين وجها، والتراب مكمب. وفي هذا نرى تأثره بالفيثاغورية. والكم عند أفلاطون يتعلق بالسطح وحده. لأن الجسم يتركب عنده من سطوح لا من فرات جسمية كما يقول الفريون. ولهذا يقول إن الإجزاء النهائية للجسم هي يقول الفريون. ولهذا يقول إن الإجزاء النهائية للجسم هي السطوح الفردة. أي غير القابلة للقسمة، لا الجواهر الفردة.

## النفسس الإنسانية

سنقسم البحث في النفس عند أفلاطون إلى قسمين

رئيسيين القسم الأول خاص بالبراهين عبل خلود النفس والتناسخ والتناسخ وحياة النفس الأزلية فلنبدأ الآن بالقسم الأول

تتلخص البراهين الرئيسية التي أدلى بها أفلاطون من أجل البرهنة على خلود النفس في أربعة

أولاً - كل تغير فهو انتقال من ضد إلى ضد أي انه يجري بين طرفين ، ولكن هذا التغير لا يجري في اتجاه واحد بل يجري في كلا الاتجاهين ، فإذا انتقل من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) ، فلا بد أيضاً أن ينتقبل من الطرف (ب) إلى الطرف (أ) فلنحاول الآن أن نطبق هذا على الطرفين المتضادين اللذين هما الحياة والموت فنجد أن هناك تغيراً من الحياة إلى الموت فتبعاً للمبدأ الذي قلنا به ، لا بد أيضاً أن يتم التغير من الموت إلى الحياة ومعنى هذا أن تبقى النفوس في مكان ما تأتي منه الخياة في الجسم مرة أخرى ، أي لا بد أن تبقى فنشيع الحياة في الجسم مرة أخرى ، أي لا بد أن تبقى فنشيع الحياة في الجسم مرة أخرى ، أي لا بد أن تبقى فانفوس بعد الموت إذن فالنفوس ابدية

ثانياً حينها نرى المحسوس نتقل قطعاً إلى صورته ، ونلاحظ في الحال أن المحسوس غير الصورة ، فمن أين هذا الاختلاف؟ وكيف حصلنا على العلم بالصور ، إذا كان المحسوس ، وهو الذي تحت نظرنا ، ليس مكافئاً للصورة ؟ لا بد أن نكون قد عرفنا هذه الصورة في حياة سابقة ، ونحن نتذكرها الأن بمناسبة المحسوس الذي يشارك فيها ولكن لكي يكون هذا عكناً ، لا بد أن نكون النفس قد وجدت من قبل في مكان ما ، تأملت فيه الصور ؛ وحين تبيط إلى الأرض تتذكرها بمناسبة المحسوسات إذن لا بد من أن تكون النفس موجودة وجوداً سابقاً ، وفي أثناء وجودها السابق كانت تحياة تأمل للصور إذن النفس أزلية

ثالثاً \_ إذا تحدثنا عن الانحلال أو التحطم ، فذلك لا يمكن أن ينطبق إلا عل ما هو مركب ، لأن المركب هو وحده الذي يتحطم ، لأن المركب أجزاء أما البيط فلا يمكن أن يقبل ذلك ، لأنه عديم الأجزاء ولا يقبل التجزئة ونحن نجد النفس تتعقل الصور وتدركها ، ولما كان الشبيه هو الذي يدرك الشبيه ، فلا بد أن تكون طبعة النفس من طبعة الشيء

الذي تتعقله ، أي من طبعة الصورة ولما كانت الصورة بسطة فالنفس إذن بسيطة ، وإذا كانت النفس بسيطة فهي لا تقبل الانحلال ، ، إذن فالنفس لا يجري عليها الفساد ، فهي إذن أزليسة ابديسة

رابعاً - الشيء لا يقبل ضده، أي ان الشيء الواحد لا يتحول هو عينه إلى ضده، أو بعبارة أوضع - ولو أنها ليست أفلاطونية صحيحة - الفد لا يتحول إلى ضده فإذا كان الشيء متصفاً بالحياة فلا يمكن أن يتصف بالموت، والثلج لا يمكن أن يتحول إلى الحرارة. ونحن نجد أن النفس هي مبدأ الحياة، لأنها تبث الحياة في جيع الأجسام التي تحل بها ا فهي إذن مشاركة في صورة الحياة أو مثال الحياة. إذن فالنفس لا تقبل ما يضاد الحياة، أي أنها لا تقبل الموت. إذن النفس أزلية أبدية.

فلنحاول الآن أن ننظر في كل برهان من هذه البراهين على حدة ، وقبل هذا ، يجدر بنا أن نشير إلى الخلاف الكبير الذي قام بين كبار المؤرخين للفلسفة الأفلاطونية حول قيمة هذه البراهين في نظر أفلاطون ، وأيها أهم في نظره أما أفلاطون نفسه فقد قال إن البرهانين الأول والشاني لا ينفصلان لأن الأول يثبت فقط أبدية النفس ، والثاني يثبت فقط أزلية النفس ولكي نبرهن على خلود النفس والخلود جامم بين الأبدية والأزلية \_ لا بد أن نضم الأول إلى الثان

وهنا جأء المؤرخون في القرن التاسع عشر ، فاختلفوا اختلافاً كبيراً حول هذه البراهين من حيث قيمتها في نظر أفلاطون ولن نستطيع الدخول في تضاصيل هذه الأراء الاختلافات ، وإغا نستطيع أن نذكر أشهر هذه الأراء فحسب. وأول هذه الأراء رأي تسلر فإنه قال إن البرهان الرابع هو وحده البرهان المقنع في نظر أفلاطون لأن هذا البرهان يضم بقية البراهين ، كيا أن البرهين الاخرى لا تثبت إثباتاً قاطعاً أن النفس هي في الواقع خالدة بل قد ينطبق ما تدل عليه من الأزلية أو الأبدية على الجسم سواء بسواء . أما البرهان الرابع فهو وحده الذي يثبت أن النفس ـ وهي الشيء المشارك في صورة الحياة ـ هي بعينها موضوع الخلود

ولكن أن بعد هذا باحث فرنسي مشهور ، هو جورج روديه ، فخالف تسلر ـ وقد كان رأي تسلر في عهده الرأي السائد تقريباً ـ وقال إن البرهان الثالث هو وحده البرهان المقنع في نظر أفلاطون والمقالة التي عبر فيها عن هذا الرأي قد

ظهرت بعنوان ( براهين خلود النفس في فيدون ( ، في مجموعة الدراسات التي نشرت بعد وفاته بعنوان ( دراسات في الفلسفة اليونانية ( ، ) سنة ١٩٢٦

يبحث روديه هذه البراهين الأربعة برهاناً برهاناً فيبدأ بالبرهان الأول، فيقول إن هذا البرهان يقوم على فكرة هرقليطس في السيلان الدائم. وهرقليطس نفسه قد عبر عن شيء قريب من هذا الكن ما عسى أفلاطون يقصد من قوله إن كل تغير بجري من ضد إلى ضد ؟ أيقصد أن الأضداد نفسها تتحول هي بعينها الواحد إلى الأخر ؟ هذا غير ممكن، وإلا ناقض البرهان الأخير إنما يقصد أفلاطون أن هناك شيئاً ثابتاً بحري عليه التغير من الضد إلى الضد، وهذا الشيء الثابت ميكون النفس ولكن هل يحق لنا من البرهان نفسه أن سيكون النفس ولكن هل يحق لنا من البرهان نفسه أن نستنج مباشرة أن هذا الشيء الثابت الذي يجري عليه التغير من الضد هو حقاً النفس ؟ أولا يمكن أن ينطبق هذا الكلام عينه على الجسم ؟

الواقع ، كما يلاحظ سوزميل ، أن هذا البرهان لا يؤدي إلى إثبات المطلوب ، لأنه يمكن أن يؤدي ايضاً إلى إثبات الم البحسم أزلي أبدي أو خالد وإنما يفترض هذا البرهان شيئاً آخر خارجاً عن مضمونه هو ، هو وجود مبدأ ثابت في ذاته لا يتأثر بالتغير ويحل في الأجسام البس صفة عرضية بالنسبة إليه ، بل هو صفة عرضية فهو يحل في الجسم ، وبالعرض يبعث فيه الحياة ، أو يكون له مصدر حياة فكأن هذا البرهان إذا أريد به إذن أن يؤدي إلى البرهنة على المطلوب لا بد أن يفترض حينلذ وجود مبدأ ثابت في ذاته ، إحياؤه للأشياء بالعرض ، وهذا الشيء لن يكون شيئاً آخر غير الصورة فهذا البرهان إذن يفترض البرهان الثالث ، وهو أن النفس صورة ثابتة لا تقبل الانفسام

فإذا انتقلنا من هذا البرهان الأول الذي بينا أنه غير مقنع تمامناً إلى البرهان الثاني، وجدنا أن حظه ليس باحسن من حظ الأول. إذ يلاحظ أولا أنه يثبت الأزلية ولا يثبت الأبدية، فلا يمكن إذن أن يكون مؤدياً إلى المطلوب وهو خلود النفس؛ ولهذا قال سقراط نفسه لقابس وسمياس، إنه لا بد من الجمع بين هذا البرهان الثاني وبين البرهان الأول حتى يتم إثبات خلود النفس. ويلاحظ كذلك في هذا البرهان أنه يفترض نظرية المصور بكل وضوح، عا يؤذن بأنه يفترض في نهاية الأمرهان الثالث.

ونصل الأن إلى البرهان الثالث فنلاحظ أن هذا البرهان، كما يقول رودييه، هو وحده الذي يمكن أن يكون مقنعا من وجهة نظر أفلاطون نفسه. فهذا البرهان يبدأ من مبدأ معروف قال به كثير من الفلاسفة السابقين ؛ وحتى لولم يقل به أحد من السابقين لكان على أفلاطون أن يقول به، وهذا المبدأ هو أن الشبيه وحده هو الذي يدرك الشبيه · والمقصود بهذا أن يكون اعتراضا بين الاعتراضات القوية جدأ التي نوجه إلى المذهب التجريبي. فكيف يتيسر للانسان أو للذات أن تدرك الموضوع، دون أن يكون هذا الموضوع من جنس الذات؟ وعلى كل حالٌ فقد قال أفلاطون بهذا المبدأ وأقام على أساسه هنا هذا البرهان الثالث. فلنبحث الآن في كيف تكون النفس صورة. والبحث الذي أجراه روديه في هذا، بحث فيلولوجي طويل، نستطيع أن نختصره في الفول بأن رودييه قد قال ان أفلاطون يرى أنَّ الصور تنصف بالحياة وبالفعل، وقد رأينا نحن ذلك في كلامنا عن الصور، حين قلنا ان الصور على، فإذا كانت الصور تتصف بالحياة، فالنفوس إذن هي مبدأ الحياة، وإذن فالنفس صورة، أو على الأقل أقرب الأشياء إلى الصورة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى بلاحظ أن أرسطو قد تحدث عن النفس عند أفلاطون بوصفها عدداً، وقد رأينا أن الصور عند أفلاطون ـ في أواخر حياته على الأقل ـ أعداد. فالنفس إذن من جنس الصور وتبعاً لهذا فالنفس صورة. وقد يعترض على هذا بالقول إن الصور أزلية بينها النفوس حادثة. وهنا يقول رودييه ـ كها قلنا من قبل ـ إن تصوير حدوث النفس في وطيماوس، تصوير أسطوري، شك فيه القدماء أنفسهم وأجموا هم الأخرون تقريباً على أن النَّفس أزلية وأنها ليست حادثة، أو محلوقة كيا توهمنا محاورة وطيماوس.

وقد يعترض أيضاً بأن الصورة كلية ، بينها النفس جزئية وهنا يرد روديه أيضاً على هذا الاعتراض قائلا إن الصورة ليست كلية ، وكذلك الحال في النفس ، وهما يتقاربان أشد التقارب في هذا الصدد . وهكذا يرد رودييه على كل هذه الاعتراضات ، مثبتاً في النهاية أن الصورة يمكن أن تكون نفساً أي أن النفس من جنس الصورة أو هي صورة ؛ ونحن نعلم أن الصورة بسيطة ، فإذا كانت النفس من جنسها فالنفس إذن بسيطة ؛ وبهذا يثبت أيضاً أن هذا البرهان برهان مقنع صحيح ، وأن البرهانين السالفين يفترضان هذا البرهان الثالث .

فلننتقل الآن إلى هذا البرهان الواسع الشهرة وهو البرهان الرابع. فنقول أولا من أجل توضيحه إن المقصود من

هذا البرهان هو أن الشيء أثناء ما يكون هو نفسه لا يمكن أن يقبل ضده، فالنلج بوصفه ثلجاً لا يقبل الحرارة، أي أن الشيء الثابت الذي لا يمكن أن يقبل الضد ليس هو الشيء الفردي بل صورته: فالصغير مثلا يمكن أن يكون كبيراً بالنسبة إلى أخر، ولكن الكبر في ذاته أو الصغر في ذاته لا يمكن أحدهما أن يكون ضده. ومعنى هذا بصريح المبارة أن الصورة هي وحدها التي لا تقبل الضد. والأن يلاحظ أنه إذا لم تكن النفس صورة، فلا يمكن أن يكون هذا البرهان منطبقاً عليها، لأنها إن لم تكن كذلك فستكون حينة قابلة لأن يجري عليها الضد، كما هي الحال في النفس: إلى لم تكن أب يصير ماء وحرارة. وكذلك الحال في النفس: إن لم تكن صورة، فسيكون من وكذلك الحال في النفس: إن لم تكن صورة، فسيكون من الممكن إذن أن تكون فانية أو قابلة للفناء، ومعنى هذا أخيراً أن المحن إذن أن تكون فانية أو قابلة للفناء، ومعنى هذا أخيراً أن

وخلاصة الرأي في هذا كله أن البرهان الثالث هو أهم هذه البراهين الأربعة، وهو وحده المقنع في نظر أفلاطون، خصوصاً ونحن نجد هذا البرهان متصلا بنظرية أفلاطون الرئيسية، ألا وهي نظرية الصور ويقوم عليها. فإذا قلنا بهذه النظرية، قلنا قطعاً بصحة هذا البرهان. ولذا نرى سقراط في النهاية يحدث المتحاورين عن الفرض الأول الذي إذا سلم به فقد سلم بخلود النفس، وهو يقصد قطعاً بهذا الفرض الأول، نظرية الصور.

لكن يمكن مع ذلك أن تضم هذه البراهين بعضها إلى بعض، وأن تصاغ جميعاً برهاناً واحداً، ولو أن أفلاطون قد قصد على الأقل بالنبة إلى البرهانين الأولين معاً وإلى كل واحد من البرهانين الأخرين على حدة له أن يكون كل منها مستقلا بذاته ، كافياً وحده لاثبات خلود النفس. وتكون صيغة هذه البراهين الأربعة على النحو الآن:

والصورة معقول، والمعقول من جنس العاقل، والعاقل هو النفس، أي أن النفس من جنس الصورة، والصورة بسيطة. فالنفس أذن تحيا، والنفس تتذكر المثل، فهي إذن قد حيت حياة تأمل في حياة سابقة، ثم إنها بعد الموت ستحيا هذه الحياة نفسها، لأن الحياة بعد الموت من جنس الحياة قبل الوجود و

التذكر إذا كانت النفس حبيت حياة سابقة كها أنبتنا عن طريق البرهان الثاني، فلا يمكن هذه الحياة السابقة ألا تترك أثراً في النفس حينها تتصل بالجسم. ومن هنا كانت فكرة التذكر الملاطون ١٧٨

مرتبطة أشد الارتباط بفكرة الوجود السابق. هذا ونظرية المعرفة عند أفلاطون تضطر اضطراراً إلى القول بالتذكر. فكيف تتم المعرفة، بمعنى العلم، إن لم يكن هناك تذكر لمعارف سابقة أدركها الانسان أو حصلها في حياته السابقة؟ ذلك أن العلم هو ارتفاع فوق المحسوس لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت لدينا، في نفوسنا، بقابا أفكار أو صور لتلك التي نراها في الخارج وتصل إلينا عن طريق الحس، لأن الانسان لا يبحث عن شيء كل الجهل، وإنما يبحث عن شيء للديه عنه بعض المعرفة السابقة، وهذه المعرفة السابقة عبارة عن تذكر للصور التي رأيناها في عالم سابق، تذكرها بمناسبة هذه الأشياء الحسبة التي تظهر أمامنا فمن ناحية نظرية المعرفة المغرفة المعرفة المعرف

التناسخ: يل هذا وينتج عنه مباشرةً القول بالتناسخ. فقد رأينا في البرهان الأول أن التغير يجري بين ضدين وبجري في اتجاهين. فبالنسبة إلى النفس والموت والحياة قد رأينا أن الأحياء يولدون من الأموات، ومعنى هذا أن النفوس التي تدخل في أجسام جديدة فتأخذ الحياة ، كانت موجودة بعد الموت في مكان ما، ومن هذا المكان أتت فأخذت أجساماً جديدة، أي لا بد من القول بفكرة تناسخ الأرواح بمعنى بقائها بعد الموت وسيرها لمدة تأتي بعدها فتحل في الجسم، ثم تخرج من هذا الجسم عن طريق الموت لكي تحل مرة أخرى في جسم جديد، وهكذا باستمرار. ونحن إذا بحثنا في قيمة هذه النظرية في نظر أفلاطون وجدناه يؤمن بها في الواقع، ولم يقل بها بوصفها شيئاً أسطورياً، على الأقل في مضمونها العام أما التفاصيل، وكلما توغل في دراسة مسألة التناسخ، توغل أيضاً في مبدان الأسطورة. ولعل الدافع لأفلاطون إلى القول بنظرية التناسخ هذه الى جانب ذلك البرهان على خلود النفس تأثره بالفيثاغوريين إلى حد بعيد. وقد كان هؤلاء يقولون بتناسخ الأنفس أو الأرواح. فآمن أفلاطون بهذا القول على الرغم مما يثيره من تناقض ومن صعوبات أشار إليها أرسطو: \_ كأن يقال مثلا إن هذا المذهب يتنافى مع ما يؤكده أفلاطون من أن الانسان يمتاز عن بقية الأشياء بالنطق أو بالعقل، فكيف يتأتى لهذه النفس العاقلة الانسانية أن تحل في جسم حيوان؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا قلنا بمبدأ التناسخ، فسيكون من نتائج هذا القول أن تقول أيضاً بأن النفوس الأنسانية صدرت عن نفوس حيوانية، وهذا مستحيل ما دامت النفس الإنسانية ممتازة كل الامتياز على النفوس الحيوانية، وتختلف عنها اختلافاً

جوهرياً، وإلا فلا نستطيع حينئذ أن نفسر وجود العقل والروح في النفوس الانسانية وعدم وجودهما في النفس الحيوانية. إلى آخر هذه الاعتراضات الكثيرة التي يمكن أن توجه إلى نظرية التناسخ.

لكن يخيل إلينا أن أفلاطون قد قال بهذا المبدأ تحت تأثير ديني أخلاقي، لأنه كان يقول بأن الانسان لا يذهب عمله دون جزاه، بل لا بد أن يعذب عها اقترفه من إلم، وأن يجزى ويئاب على ما فعله من خير، لأن هذا ما تقتضيه المعدالة الإلهية. فكيف بتم هذا العقاب، أو ذلك الثواب، إن لم يكن هناك عذاب للنفس عن طريق التناسخ بعد أن تفارق الجسم؟ وقد خضع أفلاطون خضوعا كبيراً لهذه المعتقدات الشعبية الدينية وقال بشيء يشبه التصورات الأخروية التي نجدها شائعة في كل الأديان، ولم أننا سنجد فيها بعد، في الإخلاق، أن أفلاطون قد ارتفع بهذه التصورات الشعبية، فلم يرد أن يجعل جزاء الفضيلة الرفعية نفسها، وجزاء الشر ف غير الشر نفسه

وهذا يقودنا إلى الكلام عن الجزء الأخير من البحث في النفس عند أفلاطون، وهو القسم الخاص بأجزاء النفس. قسم أفلاطون النفس إلى قوى غتلفة، وقال عن هذه القوى إن النفس تنقسم إليها لا يوصفها قوى غتلفة لوحدة واحدة، بل يوصفها أجزاء حقيتية للنفس، ومن أجل هذا نراه قد وضع لكل جزء من الأجزاء مكاناً خاصاً به في النفس الانسانية.

قال أفلاطون إن قوى النفس ثلاث: الأولى شريرة منحطة، والثانية قوة عالية نبيلة، ويتوسط بين القوتين ـ كها هي الحال في كل شيء بالنسبة إلى أفلاطون ـ قوة ثالثة تجمع بين كلتا القوتين. أما القوة الأولى، وهي القوة الشريرة، فهي ما يسمى باسم القوة الشهوية التي تصدر عن الاحساسات والتي يسودها عنصر اللذة والألم بالمعنى الحسي الخالص، وهذه القوة موضعها البطن. وفوق هذه القوة، قوة الكبرياء أو توكيد النفس أو السيطرة أو محاولة السيادة على الآخر، وهي ما يسمى باسم القوة الغضبية، وهذه القوة موضعها الصدر، أو القلب بعبارة أدقى. وهذه القوة الثانية مرتبة في خدمة قوة عليا هي أعلى هذه القوى الثلاث وهي مصدر العلم، وهي القوة العاقلة، الموصفعها الدعاغ.

رأينا إذن كيف تنقسم القوى النفسية إلى ثلاث قوى، ورأينا مواضع كل هذه القوى، فلنحاول الأن أن نبين الصلة بين هذه القوى المختلفة. وهنا يجب أن نربط كها فعلنا دائهاً \_

هذا التقسيم بنظرية المعرفة، وقد قسمنا المعرفة إلى ثلاثة أنواع: نوع خاص بالاحساس، وآخر خاص بالتصور الصادق، وثالث خاص بالعلم؛ وإلى هذه الأقسام، أو مقابلها، تنقسم أيضاً النفس. ومن هناكانت مراتب الوجود بين القوى النفسة على هذا الأساس: فها يقابل الاحساس، وهو القوة الشهوية، في أحط المراتب؛ وما يقابل العلم، وهو الفوة العاقلة، في أعلى المراتب؛ وما يقابل الشجاعة في المرتبة الوسطى. ويمثل أفلاطون هذه القوى بعربة ذات جوادين: أحدهما عنيف جموح والثاني قوى لين، وفي العربة سائق يكف الحصان الجموح، مستعيناً بالحصان القوي، عن أن ينفر بالعربة. وكذلك الحال في القوة العاقلة، مثلها كمثل هذا السائق: فهي تمنع الشهوات من أن تتجاوز حدودها، مستعينة في ذلك بالشجاعة . ولهذا فالواجب أن تكون السيادة دائماً للقوة العاقلة، وأن تكون الشجاعة في خدمة الفوة العاقلة، وأن تكون الشهوات عارفة لحدودها، خاضعة للأوامر التي تصدر إليها من العقل. أما إذا ترتبت هذه القوى ترتبأ عكسياً، فسينتج عن ذلك فساد في النفس، مظهره في الأخلاق الشر أو الرذيلة، فكأن المثل الأعلى للنفس هو إذن في انسجام هذه القوى المختلفة، ومعنى هذا الانسجام أداء كل لوظيفته الخاصة.

فإذا بحثنا الآن في وحدة هذه القوى، فإننا نجد كلام أفلاطون هنا ليس كلاما واضحاً وقد أشرنا إلى أنه يجعل هذه القوى منفصلة عمام الانفصال، وإذا كانت كذلك، فكيف يتم للقوى العاقلة أن تُؤثر في بقية القوى، وكيف تستطيع العاقلة الاستعانة بالشجاعة من أجل تنفيذ أوامرها في القوة الشهوية؟ الملاحظ على كل حال أنه ولو أن أفلاطون قال بفكرة الذاتية وبفكرة الشخصية، وأن هذه الشخصية توجد في القوة العاقلة، فإنه لم يستطع أن يوضح، توضيحاً تاماً، الصلة بين هذه القوى المختلفة. ومصدر ذلك في أخر الأمر أن بحث أفلاطون لم يكن بحثاً نفسانياً خالصاً، بل كان قبل هذا بحثاً ميتافبزيقياً أخلاقياً، وبحثه الميتافيزيقي قد أدى به إلى الفصل بين هذه القوى على هذا النحوكي يستطيع أن يفسر الرذيلة وإمكانها، والفضيلة وكيف تتم، ولكي يستطيع أن يفسر أيضاً الوجود من حيث انه وجود يقابل هذه القوى. فإنه لما كانت النفس صورة كها رأينا في البرهان الثالث، فانها في المدرجة العليا منها تمثل الصورة، بمعنى أنهاجزه خالك لكنها، من ناحية أخرى، لما كانت قد اتصلت بجسم أي اتصلت عادة يدخلها إذن ما يضاد الصورة، فقد أصبحت تشارك في الوجود الحسي من هذه

الناحية، أي الوجود الذي هو خليط من الصورة والمادة. فلكي يفسر إذن وجود النفس في الجسم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاثبات خلود النفس، كان لا بد من الفصل بين هذه القوى فصلا بيناً واضحاً، نستطيع منه أن نتبين طبيعة النفس من الناحية المبتافيزيقية الوجودية.

وعلينا الآن التحدث عن حربة الارادة. فهل النفس حرة غتارة؟ الواقع أن أفلاطون كان يقول بحرية الارادة وهو يذكر هذه الحرية في كثير من المواضع بكل صراحة. والأقوال التي تبدو في الظاهر مناقضة للقول بالحرية، يمكن أن تقهم بسهولة بوصفها مؤدية أيضاً إلى الحرية، فالقول المشهور وإن إنساناً ما من الناس لا يفعل الشر غتاراً»، فيه أيضاً معنى حرية الارادة لأن المقصود هنا بالاختيار العلم الصحيح. ومصدر فعل الشر هنا الجهل بالخير الحقيقي وليس مصدره عجز الارادة أو عدم قدرتها على فعل الخير فهذا القول يتصل بنظرية المعرفة، ولا صلة له بحرية الارادة. وكذلك الحال في بقية الأقوال التي قد تشمر بشيء من الجبر وتقييد الارادة. وهذا فليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض المؤرخين من إنكار حرية الارادة عند أفلاطون.

وأخيراً تأتي مسألة الصلة بين النفس والجسم. فإننا نجد من ناحية أن أفلاطون يقول بأن النفس صورة وأنها خالدة وأنها سيدة الجسم، وأن الجسم لا يؤثر في النفس، وأن النفس مفارقة. لكن، وعلى العكس من ذلك، نجد أفلاطون يقول بأن الرذيلة أو الخطأ مصدرهما تأثير الجسم الضار على النفس، فكأن للجسم هنا إذن تأثيراً على النفس. ونراه يقول كذلك بنظرية الوراثة بمعنى أن الأباء يورثون أبناءهم ماهم من صفات، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك تأثير متبادل بين النفس والجسم، فهذه الوراثة لا يمكن أن تفسر إلا على أساس النفس والجسم، فهذه الوراثة لا يمكن أن تفسر إلا على أساس أفلاطون في صلة الجسم بالنفس ليست من جانب واحد، أغلاطون في صلة الجسم بالنفس ليست من جانب واحد، بمعنى أنه تارة يقول بالفصل التأم وعدم التأثير من جانب الغس في النفس بالجسم، ومن ناحية أخرى يؤكد هذا التأثير من جانب الجسم في النفس.

وقد قسم أفلاطون الشعوب بحب هذه النفوس أو الملكات فهو يقول إن الناس ليسوا متساوين في إحرازهم لهذه القوى فعند البعض تسيطر القوة العاقلة، وعند البعض الآخر تسيطر القوة الخضبية، وعند فريق ثالث تسيطر القوة الشهوية، فليس الاختلاف يقع بين الناس بعضهم وبعض، بل أيضاً

أنلاطون

بين الأجناس والأمم. وفي رأي أفلاطون أن اليونانيين يمتازون بسيطرة القوة العاقلة على بقية القوى، وأن الشماليين يمتازون بسيادة القوة الفضبية، وأن الفينيقيين والمصريين يمتازون بسيادة القوة الشهوية.

## الأخلاق

لن يكون أفلاطون تلميذاً غلصاً لاستاذه سقراط، إن لم يقم بالبحث في الأخلاق وإن لم يوجه إليها أكبر عناية. فإن سقراط قد بدأ كل أبحاثه بالأخلاق، وكانت الغاية من هذه الأبحاث جميعاً إنما هي الأخلاق. وكذلك فعل أفلاطون، فإنه عنى أشد العناية بالأبحاث الأخلاقية، حتى إننا لنستطيع أن نقول إن مذهب أفلاطون العام يسوده مذهبه الأخلاقي الخاص. وقد كانت أبحاث سفراط تبتدئ من العقائد أو الأفكار الشعبية في الأخلاق، ولم يكن لديه إلى جانب مذهبه الأخلاقي مذهب منظم في الميتافيزيقا أو في علم النفس أو في الطبيعيات. ولكن الحال على العكس من هذا عند أفلاطون: فلديه مذهب في الوجود ولديه مذهب في الطبيعيات، ولديه مذهب في علم النفس. ومن هنا اختلفت طبيعه الأخلاق عند كل من سقراط وأفلاطون، على الرغم مما هنالك من شبه وقرابة بين كلا المذهبين. ونستطيع أن نقسم الأخلاق عند أفلاطون إلى ثلاثة أفسام رئيسة: فالبحث في الأخلاق يتجه أولا إلى البحث في الخير الأسمى؛ ويتجه ثانياً إلى البحث في تحقيق هذا الخير الأسمى في جزئياته، وذلك عن طريق الفضائل، وهو ما يتحقق بالنسبة للأفراد، وثالثاً يتجه البحث الأخلاقي إلى تحقيق الخبر في الدولة، أي البحث في السياسة. فلناخذ الآن في دراسة كل قسم من هذه الأقسام.

الخير الأسمى: حينها بحث سقراط في الخير، قال عن الخير انه السعادة، لان الخير هو ما يحقق النفع للانسان، والغاية من كل عمل أخلاقي تحقيق السعادة. ومن هنا فالغاية والباعث عند سقراط واحد. كذلك الحال بالنسبة إلى أفلاطون: السعادة والباعث شي، واحد، لم يفرق بينها، وإنما جاءت هذه النفرقة في العصر الحديث فحسب، خصوصاً ابتداء من كنت، الذي جعل السعادة منفصلة تمام الانفصال عن الدافع الأخلاقي: فإن الدافع الأخلاقي عنده هو الواجب، والواجب لا صلة له بالسعادة: فقد يتأتى عن تحقيق الواجب سعادة، وقد يتأتى عن تحقيق شقاء. والتيجة الأخلاقية في كلا الحالين واحدة عند كنت، لأن الأخلاق هي تحقيق الواجب، وليست تحقيق السعادة. أما الحال فليس كذلك عند سقراط وأفلاطون، وعنذ السعادة. أما الحال فليس كذلك عند سقراط وأفلاطون، وعنذ

اليونانيين بوجه عام ـ كها أشرنا إلى هذا عند كلامنا عن خصائص الفلسفة اليونانية في كتابنا دربيع الفكر اليوناني». وهذه الخاصية هي التي تميز الاخلاق عند اليونانيين منها عند المحدثين، وهذا ما أوضحه جيداً بروشار.

وهذا الخير الذي هو السعادة عند أفلاطون، ينقسم بحسب الملكات النفسية التي عرضناها، مما سيظهر أكثر عند كلامنا عن الفضائل. ولنتحدث الأن عن ماهية هذا الخير الأسمى، فنقول إن الوجود الحقيقي عند أفلاطون هو وجود الصور: فكل ما يتصل بهذا الوجود إذن هو وحده الوجود الحقيقي، أما ما يتعلق بالوجود المحسوس فلن يكون خيراً بالمعنى الصحيع، ولهذا بميز بين أنواع من الخير تبعاً لهذه التفرقة. فالخير الأول هو الخير المناظر للصورة، أي المشارك في الصورة إلى أعل درجة، والخير النافي هو تحقيق هذه الصورة في الموجودات الخارجية عن طريق الانسجام، والخير الثالث هو تحقيق هذه الصورة عن طريق العلم الصحيح، وذلك يتم في العلم والفن بوجه عام. ويلي هذا خير رابع هو الذي يتم عن طريق التصور الصحيح. وأخيراً بأتي الخير الذي في المرتبة طريق العلية من الألم.

تلك ماهية الخير. فلننظر في الأخلاق الأفلاطونية من حيث طابعها العام بالنسبة إلى فكرة الخبر الأعلى. وهنا نجد أفلاطون يقدم لنا صورتين متعارضتين للخير. فإنه إذا كان الوجود الحفيقي هو وجود الصورة، فكل ما يتصل بوجود الصورة هو الحقيقة وهو الخبر، وكل ما يتعارض وهذا الوجود هو الشر. ولما كانت النفس الانسانية في اتصافا بالجسم تبتعد شيئاً فشيئاً - وبحسب درجة الاتصال - عن الصورة، فإنه كلما كان الانسان أكثر ابتعاداً عن الجسم، كان محققاً لدرجة أكبر من الخير. ومن هنا نشاهد أن الصورة العليا للأخلاق الأفلاطونية هي الصورة السلبية، إذ نرى أفلاطون أولا في وتبتاتوس، (١٧٦ أ) يقول لنا إن من الواجب على الانسان أن يتشبه قدر الامكان بالألحة أو بالصور، بأن يكون حراً من الجسم قدر الاستطاعة، ثم يأتي بعد في دفيدون، (ص ٦٤) فيقول لنا إن النفس سجينة في الجسم ولا بد لها أن تتحرر منه، ولهذا يقول إن حياة الفيلسوف ـ والفيلسوف عنده هو الحكيم، أي الذي أحرز كل الفضائل ـ يقول إن حياة الفيلسوف حياة موجهة نحو الموت، وان حياة الانسان ـ على حد تعبير سقراط ـ عارسة للموت Φανατον ؛ أي أن الواجب على الانسان في هذه الحياة أن يتخلص من البدن قدر

الاستطاعة، وأن يكون هذا في أقرب وقت ممكن، ولا يتم هذا إلا عن طريق الموت. أما أثناء الحياة فعلى الانسان أن يميت شهواته، وأن يعذب نفسه عن طريق المجاهدة والرياضة والزهد في الحياة. وبهذا يتم تحقيق الخير. ولهذا يقول سفراط العبارة المشهورة: وإن الموت ملهم الفلاسفة، ونقطة البدء وغاية الفلسفة، ثم يأت بعد في والسياسة، فيذكر تلك الاسطورة الخالدة واسطورة الكهف، في الكتاب السابع منها، ويصور لنا فيها أناسأ قد وضعوا في كهف وجعلت ظهورهم لنور قوى باهر، تظهر منه خيالات على الجهة المقابلة لوجودهم، وهم لا يستطيعون أن يدركوا هذا النور مباشرة، وإنما هم يتأملون فقط الأشباح التي يلقيها على الوجهة المقابلة لهم. وهو عِثل بهذه الأسطورة النفس من حيث ان النفس في الجسم كهؤ لاء الذين في الكهف ولا يستطيعون إدراك النور؛ وحينها بتخلصون من الكهف ويخرجون منه، يستطيعون أن يتأملوا هذا النور مباشرة؛ أما طالما هم في الكهف، فإنهم لا يستطيعون أن يدركوا غير الأشباح. فتبعا لهذه الأسطورة، النفس في الجسم سجينة، والجسم يسيء إليها كل الاساءة، والخير إذن في التخلص منه، أي في إماتة الشهوات والانصراف انصرافاً تاماً عن كل ما يتصل بالجسم.

ومن هذا كله نجد أن الصورة الأولى التي يعرض لنا أفلاطون فيها الخير الأعلى هي صورة الزهد في الحياة، والاقبال على الموت، بمعنى إماتة كل العلائق المتصلة بالوجود الحسى من أجل خلوص النفس إلى حياة الصورة. وحياتها على هذا الأساس حياة تأمل مستمر للصورة. لكن لن يكون أفلاطون ابناً حقيقياً للروح اليونانية إذا وقف عند هذه الصورة ولم يعرض لنا صورة مقابلةً. فإذا كان الوجود الحقيقي هو وجود الصور، فإن للصور، بوصفها متحققة في الوجود، درجة من الوجود الحقيقي كذلك، أي أن الوجود الخارجي، وهو الذي تتحقق فيه الصور، ليس شرأ كله كما يظهر من الصورة الأولى، وإنما يحتوى على شيء من الخير، فليس للانسان أن ينصرف عنه انصرافاً كليا، بل يجب عليه أن يتأمل هذا الوجود الحسى. ومن هنا نجد أفلاطون يدعو في والمأدبة، أولا إلى الأخذ باللذات والاقبال على الحياة ، خصوصا وقد وجد أن معنى الحب رمزي ، إذ معناه الدافع إلى الحياة. فليكن هذا النوع وسيلة للتأهب والاستعداد على الأقل للنوع الأخر من الأخلاق الذي عرض لنا مضمونه في الصورة الأولى.

ثم نراه من بعد في وفيلابوس، يبحث طويلا في اللذة وفي

صلة اللذة بالوجود ثم صلتها بالخبر، فيقول إنه ولو أن اللذة شيء يتصل بالوجود اللاعدود، فإنه يجب مع ذلك أن لا تعد شراً، ويأخذ على الكلبين هذه النزعة إلى احتقار اللذات والانصراف عنها كل الانصراف، ويقول إن اللذة، إن لم تكن خيراً كلها، فإنها أيضاً ليست شراً كلها، وإنما هي عندما تخلو من الألم نوع من الخير، يجب على الانسان أن يأخذ بحظه منه.

فكأننا الأن بإزاء صورتين: إحداهما تدعو إلى العزوف عن الحياة، والتوجه إلى الموت؛ والأخرى تدعو إلى الأخذ بشيء من الحياة، والواجب أن نجمع بين الصورتين، وألا نأخذ بإحداهما فحسب، بوصفها المثلة الحقيقية لفكر أفلاطون، وإنما لا بد من الجمع بين سقراط والمأدبة، وسقراط وفيدون، ومن هنا نجد بعضاً من المؤرخين يتحدثون عن الفيلسوف الأفلاطوني في إقباله على الحياة وفي نظرته إلى الموت على حد تعبير الكتاب القيم الذي كتبه شولتس، فأفلاطون عريد أن يجمع في تناسق وانسجام بين هاتين النظرتين إلى الحير، وبهذا أعطانا صورة عليا من صور الأخلاق اليونانية، ولو أنه يلاحظ في بعض الأحيان أن أفلاطون كان يميل إلى الصورة الأولى ويؤثرها على الصورة الأخرى.

وننتقل من الكلام على الخير الأسمى إلى الكلام عن الفضائل:

الفضائل: كان سقراط يضع الفضيلة في العلم، وإذا كانت الفضيلة هي العلم، وإذا كان العلم واحداً، فالفضيلة واحدة. ومن جهة أخرى أدلى سقراط بأخلاق معارضة للأخلاق الشعبية ، إذ كانت الأخلاق عنده رد فعل ضد هذه الأخلاق الشعبية ولو أن أفلاطون ظل غلصاً للمقراط ، على الأقل في بادئ الأمر ، فيا يتصل باتين المسألتين ، فإننا نجده ينصرف شيشاً فشيئاً عن مذهب أستاذه

فيجعل ثمت تفرقة واضحة بين الفضائل، ومن ناحية أخرى لا ينكر الاخلاق الشعبية إنكاراً تاماً، بل يقول إن هذه الاخلاق الشعبية مقدمة للاخلاق الفلسفية.

أما فيها يتصل بالمبدأ الأول، وهو وحدة الفضائل، فنقول إن أفلاطون قال إنه مهها اختلفت الفضائل فهي ليست إلا أسها لفضيلة واحدة. وعلى هذا فإنه لو كان قال من بعد بتعدد الفضائل، فإن لديه في آخر الأمر فكرة وحدة الفضائل قائمة باستمرار.

أللاطون 1۸7

يقسم أفلاطون الفضائل على أساس تقسيمه للنفس. فإذا كانت النفس تنفسم إلى قوى ثلاث. القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة المعاقلة، فكذلك الفضائل تنقسم هذه الأقسام، لأن معنى الفضيلة تمقيق الطبيعة، وتحقيق الطبيعة ما وضعت له وعلى الترتيب الذي وضعت عليه. وتبعأ لهذا فالفضيلة الأولى تقابل القوة الشهوية. لأن مهمة القوة الشهوية أن تكون في خدمة القوة الشهائة، وألا تندفع تبعاً لهذا، وأن تستعين بالقوة الغضبية من أجل أن تحكم نفسها. فكأن وظيفتها الأساسية ما دامت جموحا يخرج على الحدود ما أن تضبط نفسها وألا تجاوز الحدود، وأن تخضع لما تقول به القوة العاقلة، أي ان فضيلتها هي العقة أو ضبط النفس.

وتليها القوة الثانية. ومهمتها أن تلبي الأوامر التي تصدر من القوة العليا. وأن تنفذ كل ما تريد الأولى تحقيقه، وأن تكون مقبلة، من أجل هذا التحقيق، على كل المكاره التي يتطلب تحقيق الخير مواجهتها. إذن ستكون هذه الفضيلة الثانية فضيلة الشجاعة.

ثم تأي القوة العليا، وقد قلنا إن مهمتها هي التمييز بين أنواع الخير وتحقيق الخير الأسمى، وتحديد النفع على أساس الطبيعة؛ أي أن مهمتها إذن أن تحكم وأن تميز. ولذا تسمى الحكمة.

ولكن هذه القوى المختلفة لا بد أن تجمعها وحدة تعلو عليها جميعاً لكي يتحقق هذا الانسجام التام بين ما تؤديه من جسمال. فلا بد إذن من فضيلة رابعة مهمتها تحقيق الانسجام بين جميع الفضائل: فهي فضيلة موازنة بين مقتضيات وواجبات كل قوة من هذه القوى. ومن أجل هذا سميت باسم العدالة

تلك هي الفضائل الأربع التي قال بها أفلاطون. أما فحوى كل فضيلة من هذه الفضائل. والطرق التي بها تتحقق، والكيفية التي تحقق على نحوها فهذا لم يبحث فيه أفلاطون بحثاً عميقاً يستحق أن يذكر، وكل ما هنالك مما يستحق أن يذكر في هذا الباب تلك الأقوال التي تميز بها أفلاطون عن الأقوال الشعبية مثل قوله بعدم فعل الشر مها كان، سواء بالنسبة إلى عدو أو إلى صديق. ثم إنه مثل الروح اليونانية في الفضائل الجزية. خصوصا فيها يتصل بقيمة العمل، وكان يعد العمل من شيمة العبيد. ثم يبحث في مسألة تحقيق الفضيلة، وهل هذا التحقق يمكن أن يتنافي مع الخير، فيقول إن وضع هذا السؤال كوضع السؤال عن الصحة وهل هي خير أم شر،

بمعنى أن هذا من البديهيات. ولهذا يقول إن فعل الخير وعدم ارتكاب الظلم، مها جرعلى الانسان من ألم، هو الخير الدائم، ومن أجل هذا قخير للانسان أن يتحمل الظلم من أن يفعل الظلم.

#### السياسة

إذا كانت الفضيلة غابة الفرد، فهي أيضاً غابة الدولة ؛ وإذا كان النظام والانسجام بين أجزاء النفس غابة للنفس الانسانية، فهو أيضاً غابة الدولة. وقد شرح أفلاطون نظريته في الدولة في عدة عاورات أشهرها والسياسي، ووالسياسة، ثم والنواميس، والمحاورتان الأوليان تنشابهان تقريباً في النظرية العامة التي قدمها عن المدينة الفاضلة أما والنواميس، فتختلف أشد الاختلاف عن والسياسة، ووالسياسي، ولهذا سنفرد لماتين المحاورتين الأوليين قسها خاصاً، ولمحاورة والنواميس، قساً آخر. فلنبدأ بشرح نظرية الدولة تبعاً وللسياسة، ووالسياسي، هذه النظرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: ووالسياسي، هذه النظرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول غابة الدولة ومهمتها، والثاني نظام الطبقات في الدولة والثالث المدينة الفاضلة، أو المنشآت التي يجب أن توجد في الدولة المثل.

غاية الدولة ومهمتها: قلنا إن أفلاطون يجعل غاية الدولة والأصل في تكوينها أن تهيئ احسن الظروف لتحقيق الفضيلة، كفاية الفرد سواء بسواء؛ أي أن غايتها تحقيق الفضيلة. إلا أننا نجد في بادئ الأمر صعوبة من تلك الصعوبات التي نجدها دائها ونحن نبحث في مذهب أفلاطون، إذ نجده بحاول أن يناقض هذه الغاية التي وضعها للدولة، فيقول إن الدولة تنشأ حينا يشعر الناس بأن الواحد منهم لا يستطيع أن يكفي نفسه في إشباع حاجاته، فيجتمع الناس بعضهم مع بعض لكي يستطيع الواحد أن يكمل الآخر، بعضهم مع بعض لكي يستطيع هو وحده أن يحققه؛ أي أن بعقيق له من المنافع ما لا يستطيع هو وحده أن يحققه؛ أي أن الأصل أن الناس كانوا زراعا وصناعا، ثم اجتمعوا من أجل أغيق غاياتهم، ثم لما ظهر الترف اقتضي ذلك إنشاء طبقتين أحريين إحداهما طبقة الحكام، والثانية طبقة رجال الجيش.

ونجد أفلاطون مرة أخرى في والسياسي، يذكر لنا نشأة الدولة، فيتحدث عن ذلك العصر الذهبي الذي لم يكن فيه الناس في حاجة إلى الاجتماع، وعن التقهقر الذي أصاب الانسانية شيئًا فشيئًا، حتى وصلت إلى هذه الدرجة التي يسود فيها نظام الحكم القائم في عهده. لكن أليس معنى هذا، لو أننا

أخذنا هذا الكلام مأخذ الجد، أن الأصل في نشأة الدولة إشباع الرغبات المادية، لا تحقيق الفضيلة؟ وأليس معنى هذا أيضاً أن الطبقات العليا، التي سبجعلها أفلاطون في قمة الدولة، وليدة فضول الحاجات، لأنها وليدة الترف، فهي إذن فضول على الدولة وليست أساساً للدولة؟ ألن تكون الدولة حينئذ مصدراً من مصادر الشر، لا مصدراً من مصادر تحقيق الفضيلة؟ الواقع أنه ليس من الواجب أن ناخذ كلام أفلاطون في هاتين الحالتين مأخذ الجد، خصوصاً ونحن نرى أفلاطون في هاتين الحالتين والسياسة، يقول إن هذه الجياة التي يحياها هؤلاء الزراع والصناع ليست حياة جديرة باسم الحياة الفاضلة، وإنما أقرب ما تكون، أو هي بالفعل، حياة الخنازير.

لهذا يجب أن نرفض الفكرة التي يمكن أن توحى بهاهاتان الفكرتان ونرجع إلى فكرة الدولة من حيث الغاية والمهمة الملقاة على عاتقها. فالغاية هي العلم، والعلم لا يتحقق إلا عن طريق التعليم، والتعليم لا يتم إلا بالتربية، والتربية لا يمكن أن تترك للفرد وحده، بل لا بد من شيء يعلوه، هو الدولة؛ فالغاية من الدولة إذن تحقيق الفضيلة، التي هي العلم، عن طريق التربية؛ وإيجاد أحسن الظروف المهيأة لكي تتحقق الفضيلة على أيدي هؤلاء الذين تملكوها واستطاعوا أن تكون لديهم القدرة على تلقين الناس إباها: أي أن الغاية من الدولة أن تهيئ الظروف المساعدة على تحقيق الفضيلة عن طريق من يملكون العلم وهم الفلاسفة. فيجب أن تكون الفلسفة إذن الغاية الرئيسية للدولة في الواقع ولهذا فمهما اختلفت الطرق، فلا بد أن تؤدي جميعاً إلى شيء واحد، هو تحقيق الغاية. فسواء أكان الحكم للفرد أم للمجموع أم للأقلية، وسواء أكان الحكم للاغنياء أم للفقراء، وسواء أكان الحكم حكم الديماغوجية (أي حكم الأغلبية العامة) أم حكم الطغيان، فالغاية النهائية للدولة واحدة، ألا وهي تحقيق الفضيلة.

نظام الطبقات في الدولة: إلا أن الدولة ليست مكونة من فرد واحد، وإنما هي مكونة من عدة أفراد. وهؤ لاء الأفراد مختلفون من حيث الطبيعة، وهذا الاختلاف يرجع في النهاية إلى الاختلاف الذي نلاحظه في النفس الانسانية، بل وفي الوجود بوجه عام. فكيا أن النفس الانسانية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القوة العضبية. والقوة الشهوية، والقوة العاقلة، كذلك الحال في الدولة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب انقسام الأفراد بمقتضى سيادة إحدى هذه الملكات عندهم على الأخرى. فهناك طبقة سودها القوة العاقلة، وثانية تسودها القوة العاقلة، وثانية تسودها القوة العاقلة، وثانية تسودها القوة العفضية، وهناك ثالثة تسودها القوة العفضية، وهناك ثالثة

تسودها القوة الشهوية. وكذلك الحال حينها تناظر طبقات الدولة بطبقات الوجود. فقد قلنا عن الوجود إنه إما وجود العصورة، وإما وجود العصورة الاجتماعية التي رأيناها. المحسوسات. وهذه تناظر الطبقات الاجتماعية التي رأيناها. وإذا كانت الحال كذلك، فإنه لما كان الوجود الحقيقي هو وجود الصورة، ولما كانت القوة العاقلة هي المسيطرة، أو التي يجب أن تسيطر على بقية القوى، كان لا بد أن تكون القوة المسيطرة في الدولة هي تلك التي تتمثل فيها معرفة الصورة، وتسودها القوة الماقلة، وهذه هي طبقة الفلاسفة فالطبقة العليا التي سيكون بيدها زمام الأمر في الدولة الجديدة يجب أن تكون طبقة الفلاسفة.

كذلك الحال في الطبقة الثانية، فإنه لما كانت الدولة في حاجة إلى الدفاع عنها خارجياً وداخلياً، فهي في حاجة إذن إلى طبقة تتمثل فيها القوة الثانية وهي القوة الغضية، وهذه الطبقة هي طبقة رجال الجيش. ففيها تتمثل الشجاعة والفوة الغضبية أحسن تمثل، كما أنها المعين للحكام من الفلاسفة على تحقيق أوامرهم التي يصدرونها في صالح الطبقة الثالثة. وهذه الطبقة الثالثة ستكون طبقة الشهوات، بمعنى المنافع المادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة. وهؤلاء لا يحفل بهم أفلاطون إطلاقاً، ولا يعني بأمر تربيتهم، بل يكتفي بأن يقول إن هؤ لاء الزراع والصناع والتجار عليهم أن يتبعوا الأخلاق الشعبية والأوضاع التقليدية. ولما كانت الصفة المميزة لهذه الطبقة هي الملكية. وكانت هذه الصفة هي التي تجعل هذه الطبقة في هذا المستوى فمن المحرم إطلاقاً على الطبقتين الأخريين هذا الحق: حق الملكية. وإنما يعيشون جميعاً على حساب الطبقة الثالثة، يعيشون عيشة شيوع ليس فيها الملكية وليس فيها أي اتجاه نحو كسب أو نفع. وهنا نجد احتقار أفلاطون للعمل - كها سبق لنا التحدث عنه \_ واضحاً كل الوضوح. والدولة قد انقسمت على هذا الأساس، واختص كل قسم منها بجزء يجب عليه ألا يتعداه، فإذا حقق كلِّ ما عليه ولم يُفْرط أو لم يُفرّط، فحينئذ يكون النظام. فهذا النظام يتحقق، كما هي الحال بالنسبة للعدل أو الانسجام في النفس الانسانية ، عن طريق أداء كلِّ ما يجب عليه.

أما عن صلة الفرد بالدولة، فالفرد عند أفلاطون يجب أن يكون من أجل الدولة، وعلى هذا يجب ألا يفعل شيئاً خارج الدولة ولا ضد الدولة، بل عليه أن يفعل كل شيء من أجل الدولة. فإذا كانت الدولة إذن ستعنى بإيجاد الطبقتين الأوليين،

أفلاطون

فلنبحث الآن في النظم التي يجب أن تنشأ من أجل تحقيق المدينة الفاضلة.

المدينة الفاضلة: قلنا إن الفرد للدولة. ولا يوجد خارج الدولة، ولا يعمل ضد الدولة. ولتحقيق هذا بجب أن يفصل الفرد منذ ميلاده عن والديه، ويسلم إلى الدولة. وهنا نجد أن فكرة الزواج وفكرة الأسرة ينظر إليها نظرة جديدة مختلفة عن المألوف. فالغرض من الزواج عند أفلاطون إيجاد الأفراد، والمرأة مهمتها حينئذ إيجاد الأولاد. ذلك لأن الزواج والأسرة هما مصدر كل شر، من حيث أن الغاية من الدولة لا تتحقق إلا بائتلاف المنافع. وكلما التلفت المنافع والأغراض، حققت الدولة مهمتها على الوجه الأكمل. فإذا كان الزواج والأسرة هما مصدر اختلاف المنافع، ومن ناحية أخرى إذا كانت الملكية هي مصدر اختلاف المنافع أيضاً، فيجب إذن لكى تقوم الدولة المثل، أن يقضى على الزواج والملكية. وعلى هذا ستبدأ الدولة بأن تتلم الطفل حين يولد وتضعه في ملاجى، لتربية الأطفال. ثم يؤخذ الأطفال حينها يبلغون سناً معينة، فيربون، وهذه التربية ستوزع أو ستقضى لهم بحسب مواهبهم: فالذين يصلحون للجيش يربون تربية عسكرية، والذين يصلحون لادارة الدولة يربون تربية فلسفية. ويلاحظ أن أفلاطون قد قال أيضاً بوجوب اختيار الذرية ، وغالى في هذا بعض المغالاة ، فقال إن من الواجب ألا يخرج الأولاد إلا من أبوين صالحين، وإذا وجد أب فاسد، فيجب أن يمنع من النسل، وإذا وجد أطفال غير صالحين، فيجب التخلص منهم؛ وعلى الرغم مما في هذا من قسوة، فيجب أن يؤدي هذا الواجب من أجل أن تكون المدينة فاضلة.

يعلم هؤ لاء الموسيقى والألعاب الرياضية. أما الألعاب فيجب ألا يغالى فيها كثيراً، ويجب أن تسير التربية الروحية جنباً أقل تأثير في العناية بالروح. وهنا يحمل أفلاطون على التربية الأسبرطية حملة شديدة، لأنها احتفلت بالجسم على حساب الروح. أما الموسيقى فيجب أن تكون موسيقى تفيض بالقوة، وأن تخلو من كل هذه الميوعة التي نشاهدها عند بعض أصحاب الموسيقى. وكذلك الحال في بقية الفنون: يجب أن تطهر نهائياً من كل فكرة أو نزعة مخالفة للفضيلة وهنا يحمل أفلاطون على كثير من الشعراء ويطردهم من مدينته الفاضلة، وعلى رأسهم هوميروس.

أما التربية الفلسفية فتسير على حسب القواعد التي

وضعها في الأكاديمية. ولا يبدأ الانسان تعلم الفلسعة إلا بعد سن متقدمة، حوالي الحامسة والثلاثين، ويستمر إلى حوالي الخمسين، فيحق له حينئذ أن يكون حاكها. وعن هذا الطريق يربي هؤلاء تربية حسنة ويفهم كل ما عليه من واجب يؤديه نحو الدولة.

والآن، إذا نظرنا في هذه المدينة الأفلاطونية الفاضلة وجدنا أن أفلاطون كان ينظر إليها نظرة جدية، ولم يكن يقول بها بحسبانها شيئاً غير ممكن التحقيق. فكها لاحظ هيجل وتابعه أكثر المؤرخين حتى الآن، كان أفلاطون ينظر إلى هذه المدينة الفاضلة بحسبانها شيئاً ممكن التحقيق.

ونحن لو نظرنا إلى مذهب أفلاطون لوجدنا أن هذا هو الواجب أن يقال، لأن الوجود الحقيقي عنده هو وجود الصور لا وجود المحسوسات، ووجود الصورة هو المناظر لوجود المدينة الفاضلة. أما المدن غير الفاضلة التي عدها وذكرها في والسياسي، وفي والسياسة، فليست مدناً حقيقية لأنها تناظر الوجود الحسي. وهذه المدن غير الفاضلة قد تحدث عنها أفلاطون وشرحها شرحاً يدل على أنه لم يبحث في السياسة بحثاً قبلها لا يقوم على التجربة، بل الواقع أنه بحث بحثاً يقوم كله على دراسة اللاساتير المختلفة لنظم الحكم المشهورة الرئيسية، وهي الارستقراطية، والاوليغركية، والديماغوجية، ثم حكومة الرأة أو اللوتقراطية.

وإذا نظرنا الآن في المصادر التي صدرت عنها فكرة الخلاطون في الدولة، وجدنا أولا أنه تأثر تأثراً شديداً بنظام الدولة الاسبرطية، كما صنعه لوكرجوس. فهو يقول كما يقول التشريع الاسبرطي بأن الفرد للدولة، ويقول بتربية الأفراد تربية عسكرية وبالقضاء على الملكية، والقضاء على الزواج، كما أفلاطون وبين النظام الأسبرطين. إلا أن هناك اختلافاً كبيراً بين المغاية من النظام الأسبرطي من حيث الروح والغاية: فالغاية من النظام الأسبرطي تقوية البدن فحسب، أما الغاية عند أفلاطون فهي الفضيلة وتحقيق العلم والفلسفة. وهذه الدولة الأفلاطونية أقرب ما تكون إلى نظام الكنيسة الذي كان موجوداً في العصور الوسطى على الرغم من الاختلاف الكبير بين الروح التي أملت على الكنام مدينته الفاضلة.

دولة النواميس: تلك دولة والسياسة، واوالسياسي، وقد كان أفلاطون يؤمن بأن من الممكن تحقيق هذه الدولة. بل

إنه قصد فعلا إلى هذا. وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه من السهل ـ لو توافرت العزائم في النفوس ـ أن تتحقق هذه المبادىء التي اعلنها من أجل تكوين هذه الدولة الجديدة، وهو بالفعل قد ذهب إلى صقلية، عند ديون، لتنفيذ مبادئه التي اعلنها في السياسة ه. لكنه في الرحلة الثانية قد عاد خائب الأمل تماماً ويئس بعد رحلته الثالثة نهائياً من إمكان تحقيق هذا الأمل. فكان عليه إذن أن يعدل من هذه المبادئ لكى يمكن تحقيقها في الواقع. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن محاورة والنوآميس، قد كتبت في أواخر حياة أفلاطون، فكان طبيعياً إذن أن تخلو من تلك الأفكار العالبة التي هي دائياً من وحي الشباب والرجولة ، وأن تكون أقرب إلى الواقع العملي ، وإلى ما يسمى باسم الحكمة العملية. فمبادئ الدولة - كها تظهر في والنواميس، من المبادئ التي يقول بها شيخ عرك الحياة وعرف تجاربها، ثم يئس من مثله العليا فحاول المسالمة ولم يكن هداماً ثائراً يحاول أن ينقض بناء الجماعة ، بل كان مسالماً محاول قدر الامكان ان يتفق مع مفتضيات الواقع وطبيعة النفوس الانسانية، من حيث إنها طبيعة منحطة يمازجها الكثير من الشر كها يمازجها الكثير من العجز هذا إلى أن طور الشيخوخة يجر وراءه دائها النزعة إلى النصور الساذج، وبالتالي النزعة إلى الدين. ومن هنا نجد الروح الدينية، بمعناها الشعبي الساذج، تسود هذه المحاورة. فلهذه الأسباب كلها وجد أفلاطون ألا مناص من أن يعدل من تلك المدينة الفاضلة التي صورها لنا من قبل في دالسياسي، ووالسياسة،

غتلف هذه الدولة الجديدة، دولة والنواميس، عن دولة والسياسة، في كثير من الأوضاع وفي الروح العامة التي تسودها. فالروح العامة في والنواميس، روح دينية مسالمة واقعية. ويظهر هذا واضحاً أولا في اختيار المكان الذي ستنشأ فيه الدولة: فهو يقول إن الواجب أن يختار المكان بعد استشارة الألهة؛ ويجب أن يكون هذا المكان عما يسكنه الجن كها تسكنه الجفة، وتظهر هذه الروح الدينية أيضا في العقاب في الدولة الجديدة، فالجريمة الكبرى هي تلك التي تكون ضد الدين، والعقوبة الكبرى هي العقوبة على هذه الجريمة. ويجب أن يكون كل شيء مرتباً على هذه الجريمة. ويجب أن يكون كل شيء مرتباً على هذا الأساس، فيلقن الدين للناس جيعاً، ويكون هو الروح السائدة في منشآت الدولة.

ولا نطيل في هذه المسألة لأنها ليست ذات أهمية في الفلسفة، وننتقل منها إلى الروح الواقعية. فنجدها متمثلة في المشآت الاجتماعية التي سيحقق بها النظام

في الدولة الجديدة. فمن الناحبة الاقتصادية نلاحظ أن الملكية لن تستبدل بها الشيوعية، بل سيحافظ على الملكية إلى حد ما: فليس ثمت ملكية مطلقة ، وإنما يجب أن توزع الثروة العامة على جيم الأفراد على السواء ويجب تبعاً لهذا أن يحدد عدد السكان لكلُّ دولة بالعدد خسة آلاف وأربعين، لما لهذا العدد من خصائص عظمى فيها يتصل بالتقسيم، سواء أكان هذا التقسيم إلى قبائل أم إلا أفراد. ولكى يحتفظ بهذا العدد دائماً، يجب أن بنظم الزواج على اساس أنه يجب ألا يزيد عدد من يولدون عن هذا العدد. وإذا كان هناك نقص في المواليد، فيجب أن يكمل بأفراد من الخارج. وإذا لم يوجد ورثة، فيجب تبني أفراد من أسر أخرى لكي يكونوا الحافظين لهذه الثروة. وهذه الثروة ثروة عقارية فحسب. فممنوع منعاً باتا ملك المنقولات إلا ما يحتاج إليه الانسان، وممنوع منعاً باتا على وجه التخصيص ملك الذهب والفضة، لأنها وسيلة للتعامل فحسب، وليسا غاية تطلب لذاتها. ويجب من أجل هذا أن يكون الإقراض حراً. بمعنى أن تلغى الفائدة إلغاء تاما.

فإذا انتقلنا من الناحية الاقتصادية إلى الناحية الاجتماعية، وجدنا أن الزواج لم يعد زواج الشيوع، وإنما أصبح زواجا حقيقيا، يمعنى الزواج المفرد، لكن يجب أن يقيد هذا الزواج تقييداً تاماً، يمعنى ألا تتم مراسم الزواج إلا باستشارة من الدولة. ولو أن أفلاطون لم ينكر العزوبة، فإنه في هذه المرة يفرض عقوبات قاسية على من يبلغ سن الخامسة والثلاثين دون أن يكون متزوجاً. وعلى كل حال فإنه يريد أن يصل إلى شيء من التوفيق بين الزواج العام وبين فكرته الأولى عن الزواج.

أما الأولاد فهم لا يزالون أولاداً للدولة؛ وهم ملك الدولة من البداية، فعليها أن تعنى بتربيتهم. وهنا تختلف التربية في دالنواميس، عنها في دالسياسة، بعض الاختلافات. فقد كانت التربية في دالسياسة، مقسمة بحسب من يتلقون التربية من حيث الطبقة التي ينتسبون إليها: فللحكام تعليم غير تعليم رجال الجيش؛ أما هنا فالتعليم عام. وهو إلى جانب التعليم المعادي للالعاب والموسيقي تعليم أيضاً للرياضيات؛ وفي هذا لنجد أثر النزعة الفيئاغورية، التي سادت فكر أفلاطون في آخر طور من أطوار حياته، واضحة كل الوضوح. فهو يقول إن الرياضيات ضرورية يجب تعلمها، لأنها مصدر الانسجام، والانسجام مصدر الخير، فيجب إذن من أجل هذا أن يعلم الناس شيئاً من الهندسة والفلك والحساب.

فإذا انتقلنا من الناحية الاجتماعية إلى الناحية السياسية،

وجدنا أنه بدلا من هذه الطبقة الأرستقراطية الأولى، طبقة المحكام من الفلاسفة، نجد أفلاطون يضع على رأس الدولة الجديدة مشرعين. والمشرع يختلف عن الفيلسوف في أن المشرح رجل قد اكتب الحكمة العملية وبعد النظر في الواقع فحسب، وأما المعرفة الفلسفية فهو خلو منها، أي أن الفضيلة الرئيسية للمشرع هي البصر بالأمور. وهؤ لاء الحكام يكونون عالس تشرف على تنفيذ القوانين. ولو أن الرجال العظام أو الحكهاء يجب ألا يخضعوا لأي قانون من القوانين، فإنه لا يوجد مطلقاً هذا النوع من الناس، وإنما يوجد فقط أناس في مستوى متوسط، وهذا المستوى المتوسط يجعل المهمة الرئيسية للحاكم متوسط، وهذا المستوى المتوسط يجعل المهمة الرئيسية للحاكم القوانين، فالحكام عافظون فحسب، ولا تسودهم أية نزعة من نزعات التجديد أو الاصلاح. وهنا نجد أفلاطون يتأثر بالكثير من نظم اسبرطة، ويتأثر بلوكرجوس وصولون بوجه عام.

والمحاكم والمنشآت السياسية والفضائية التي يقول بهاء يحاول قدر الاستطاعة أن يوفق فيها بين الديمقراطية وبين الموناركية أو الأرستقراطية، وذلك لأن الصورة الجديدة التي يوردها للدولة من حيث نظام الحكم هي مزيج من الطغيان أو الموناركية ومن الديموقراطية. وإلا فإنه إذا سادت إحدى هاتين النزعتين، فستؤدي الحال إلى الظلم، كما هي الحال بالنسبة إلى سيادة النزعة الموناركية في بلاد الفرس، وسيادة النزعة الديموقراطية في أثينا. وهذا يظهر من فكرة أفلاطون عن المواطن: فالمواطن في نظره يجب أن يكون حراً، وهذه الحرية لا تتفق مع ما كان يقوله من قبل من أن تكون سلطة الفلاسفة سلطة تامةً، ولهذا كان عليه أن يأخذ بشيء من الديموقراطية بمعناها الحقيقي. لكنه كان عليه، من ناحية أخرى، ألا يطلق نهائياً نزعته الأرستقراطية: فإذا قال بالمساواة، فإنه يقول إلى جانب هذا بالكفاية، فيجب ألا يتولى أمور الدولة غير الأكفاء، وبالتالي بجب أن نقضي على هذا النظام الفاسد الموجود في الديموقراطية، ألا وهو نظام الاقتراع؛ فينتخب الأفراد تبعاً لمؤهلاتهم الخاصة.

أما في ميدان الأخلاق فالفضائل لا زالت هي الفضائل القديمة، لكنها قد فهمت هذه المرة وفسرت تفسيراً يختلف عن التفسير السابق اختلافاً كبيراً. فالحكمة ليست هي الفلسفة المعالية أو التأمل الخالص بل هي البصر بالأمور، والاحساس بالواقع العملي؛ والشجاعة أصبحت مزيجاً من الحذر والجرأة، والعفة أصبحت أخذاً بشيء من ملاذ الحياة في كثير من

التصوف والزهد؛ أما العدالة، وهي الفضيلة الجامعة بين كل هذه المعاني، فترجع في النهاية إلى شيء من الهدوه الذي يسود النفس بتقديرها للأمور ووزنها للأشياء وزناً صحيحاً يحسب للواقع كل حساب.

أما من ناحية روح المسالة، فإننا سنجد أنه لن توجد طبقة خاصة بالجند، بل سيكون التجنيد إجبارياً بالنسبة للجميع، وبقية الطبقات ستكون مختلطة بعضها ببعض حتى لا يكاد الانسان أن يفرق بين بعضها وبعض. فلم تعد طبقة الصناع والتجار موجودة، لأن الصناعة والتجارة لم تعودا من شأن المواطن الحر، وإنما يوكل أمرهما إلى العبيد والاجانب. ومعنى هذا أيضاً أن كل إنسان له تجارة وصناعة، مها كانت طبقته، لأن هؤلاء العبيد إنما يشتغلون في تجارة وصناعة من يتسبون إليهم من المواطنين الأحرار.

فإذا نظرنا بعد هذا العرض العام إلى عاورة والنواميس، من حيث المبادئ الفلسفية العامة، وجدنا أنها تفترق بعض الافتراق، خصوصاً فيمايتصل بمسألة الرياضيات، عن بقية المحاورات. فالعناية بالوجود الرياضي هنا كبيرة إلى حد كبير، والفلسفة قد أصبحت ترجع في الجنزء الأكبر منها إلى الرياضيات، وذلك راجع كما قلنا إلى النزعة التي رأيناها من قبل، نزعة الفياغورية، التي طفت على فكر أفلاطون في أواخر حياته

أما إذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله قد ودع أفلاطون أحلام والسياسة، واستعاض عنها بمنشآت والنواميس، العملية، فإن الاجابة عن هذا السؤال عند أفلاطون نفسه. فهو يقول إن الدولة المثل التي صورناها في والسياسة، دولة لا يمكن أن تحقق إلا على يد الألهة أو أبناء الألهة. والسياسة، هي في الواقع الصورة العليا لما سماه القديس أوغسطين فيها بعد ومدينة الله». أما البشر فلبس في وسعهم أن يحققوا المبادىء التي بينها في والسياسة، ولهذا رأى من الواجب أن ينزل من هذا المستوى العالي إلى مستوى الواقع، فيحاول قدر المستطاع أن يصور للناس فضائل الدولة الجديدة على أساس الواقع ووفق طبيعة النفس الانسانية كها هي، بما طبعت عليه من شر وفساد. فليس معني وجود دولة والنواميس، بعد دولة والسياسة، أن أفلاطون قد أنكر دولة والسياسة، وإنما قد حاول فحسب أن يعرض صورة جديدة تتفق مع الواقع، مع جعله دولة والسياسة، مثلاً أعلى يجب أن يسعى الناس إلى تحقيقه قدر المستطاع.

## الدين

النزعة الدينية واضحة في كل مؤلفات أفلاطون. وهي واضحة على الخصوص في عاورة والنواميس، فإنه يقول في هذه المحاورة إن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه الناس إنما مصده واحد من اثنين: إما تصوير الألمة بصور لا تنفق مع الألوهية، ونسبة أمور إلى الألمة لا يمكن أن تصدر عنهم، وإما أن يكون مصدر ذلك إنكار الألمة والالحاد. ويأخذ أفلاطون على الناس قولهم في الألمة لا يعنون بالبشر، ويؤكد وجود العنابة الالهية في كل شيء: فليست توجد في حركات الكواكب وصورة العالم العامة فحسب، بل توجد أيضاً في الانسان وفي كل شيء في الوجود، إذ لا يليق مطلقاً بالألوهية وما لها من مقام أن تترك الأشياء بغير نظام. ويحمل أفلاطون هنا على الطبيعيات الآلية التي تحاول أن تفسر الوجود تفسيراً آلياً غرجة منه كل علة غاثية. ويستمر في تنسون الإخمال السيئة إلى عدم وجود العناية الألمية في الكون.

فإذا انتقلنا من العناية الألهية وتوكيد أفلاطون لها، إلى بيان ماهية الألوهية، وجدنا الشكوك تحيط بأكثر الأفكار التي أدلى جا في هذا الباب: فنحن نراه تارة يتحدث عن إله في صيغة المفرد يوصف أنه الخير والعلم والحكمة. وتارة أخرى نراه يتحدث عن الألمة في صيغة الجمع. فهل هناك إله فوق الألهة؟ وهل هذا الآله من جنس الألهة؟ وهل الصانع هو الآله الأعلى؟ هذه الأسئلة لا نستطيم أن نجد في محاورات أفلاطون بياناً وافياً عنها لكن يلاحظ مع ذلك أنه بالنبة إلى السؤال الخاص بوجود إله فوق الألمة نجد أفلاطون يؤكد وجود هذا الاله. أما عن السؤال الثاني الخاص بطبيعة هذا الآله وهل هو من جنس الألمة فإن أفلاطون ينكر كل الإنكار أن يكون هذا الآله الأعل من نوع الألمة: فسواء أكانت هذه الألمة كونية مثل أورانوس إله السياء، أم كانت هذه الألمة آلهة الأولمب، فإن هذا الآله الذي يعلوها من طبيعة غتلفة كل الاختلاف. أما هذه الألهة الشعبية فهي كواكب ، أو بعبارة أدق، نفوس الكواكب: فإن أفلاطون ينسب إلى هذه الكواكب نفوساً، بل يضيف إلى هذه الكواكب عقولًا لكي يتيسر لها أن تدور هذه الدورات الكونية في انسجام مع بقية الكون وفي انسجام بعضها مع بعض. وهذا مذهب مشهور عن أفلاطون، ونعني به قوله إن للكواكب نفوساً.

إلا أن هذه الألهة الموجودة في الكواكب تفترق كل الافتراق عن الصانع، وذلك لأن الصانع هو الذي يخلق نفوس

الكواكب أي انه هو الذي يخلق هذه الألمة. ثم إن هذه الألمة لا تسمو إلا على الأشياء التي توجدها، ومهمتها إيجاد النفوس الفانية، فهي لا تعلو إذن إلا على الانسان. وعلى العكس من هذا نرى الصانع يخلق نفوس الكواكب أو هذه الألمة نفها، فلا بد إذن أن يكون هذا الصانع من طبيعة أخرى غالفة لطبيعة الألمة.

لكن، هل هذا الصانع هو الاله الأعل؟ هنا نجد أفلاطون يقول إن الصانع يصنع هذه الأشياء بتأمله للحي بذاته، أي أن هناك شيئا أعل من الصانع يقلده الصانع حين يصنع الأشياء؛ وهذا الشيء هو الصور، فكأننا إذن بإزاء ثلاث طبقات من طبقات الوجود الألمي: أولا الصور والحي بذاته، وثانياً الصانع الذي يصنع الوجود على غرار الصور والحي بذاته، وثالثاً الكون أو العالم؛ ثم أرواح الكواكب.

فلنبحث الآن في ماهية هذا الصانع وماذا يفعل. وهنا نرى أن الصانع في وطيماوس، هو الذي يخلق الأشياء على غرار الصور، بأن يتأمل الصور وعلى نحوها يصنع الموجودات. ونجد أفلاطون يتحدث مرة أخرى ـ بدلا من هذا الصانع المجسم ـ عن الفن الالهي ، أي الفن الذي يوجد الأشياء، فكأن العلية التي للصور قد انتقلت إلى الصانع فجعلته يصنع الأشياء، فها الفارق إذن بين هذه العلية التي لدى الصانع وبين العلية التي لدى الصور؟ بمكن أن يقال أولا إنه لا فارق بين العليتين، وما دام أفلاطون قد فرق بين الاثنتين ـ ولو أن هذا الصانع صورة حسية أسطورية لا يقصد بها أن تؤخذ كها هي ـ فإننا نستطيع التفرقة حينئذ على هذا الأساس، وهي أن الصورة هي التي تعطى المادة القدرة على التحرك وأخذ الصور أو التشكل بها، والتعين. أما الصانع فهو الذي يصنع بالفعل هذه الصور في المحسوسات، فمهمة الصانع إذن أن يكون وسيطا بين الصور وبين المادة، فيكون العلة الفاعلية للموجودات الحسية .

قلنا إن هذا الصانع يصنع الأشياء بتأمله لصور عليا، فهل هذه الصور عديدة، أو هل توجد بينها وحدة، أو فوقها جيماً علة أولى لها؟ مهها يكون من تعدد هذه الصور، فهي عتاجة في النهاية إلى صورة عليا، بوصف أن هذه الصورة هي الملة المشتركة بين جميع الصور، وهذه الصورة العليا هي صورة الخير. وقد تحدث أفلاطون طويلا عن الخير بوصفه العلة الأولى للصور، فهو الذي يهب الصور، ليس فقط ماهيتها بل وأيضاً وجودها؛ أي أن الوجود والماهية، بالنبة إلى الصور، مأخوذان

مباشرة عن صورة الخير. فكأنه من المكن إذن، عن هذا الطريق، أن نرتفع إلى صورة عليا أو إله واحد هو الآله بصيغة التعريف (الد.). وهذا الآله الذي هو الخير يصفه أفلاطون بعد هذا بصفات الآلوهية المعروفة فيصفه بالقدرة المطلقة، وبالعلم والارادة، كما يصفه بالحياة، حتى ليكاد يجعل منه إلها مشخصاً. وينسب إليه، تبعاً لعلمه، العناية التامة بكل المخلوقات.

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن السبب الذي من أجله لم بتحدث أفلاطون حديثاً واضحاً عن الله . وإنا لنرى أرسطو في كلامه عن مذهب أستاذه لا يبين لنا بوضوح شيئاً عن الألوهية وعن الله عند أفلاطون. وكل ما يمكن أن يستخلص من كلامه في هذا الباب هو أن أفلاطون قد قال بأن الألوهية هي الواحد. فجمم إذن بين الواحدية والألوهية مما يشعرنا بشيء من التوحيد. لكن يجب أن نفهم هذا الكلام كما هو في الواقع، فننكر أن يكون الله عند أفلاطون هو الله الواحد المعروف في الأديان، لأن فكرة التوحيد كها هي موجودة في الأديان المختلفة ذات الكتب المقدسة، كانت مجهولة تماماً من الروح اليونانية كلها. فللاجابة عن السؤال الذي وضعناه، نجد أولا أن أفلاطون يقول إن المعرفة الخاصة بالاله معرفة لا تقال مطلقاً إلا لخاصة الخاصة، لما يحيط بها من أسرار، ولا يجب التحدث عنها حديثا عاما. وإذا صحت الرسالة الثانية من رسائل أفلاطون فإننا نجد من بين الأسباب التي أثارت أفلاطون على ديون، عدم احتفاظ الأخير بالسر فيها يختص بالمعارف التي أفضى بها إليه أفلاطون، متعلقة بالله . هذا ويلاحظ أيضاً أن روح العصر لم تكن تسمح بالتحدث كثيراً عن الالوهية ، لأن بجرد أية محاولة من أجل تطهير الدين الشعبي من التصورات الحسية والتهاويل الشعبية كان من شأنها أن تستغل من جانب العامة لاتهام صاحب هذه الأقوال بالالحاد.

### الفن

على الرغم من أن أفلاطون كان فنانا، وفنانا كبيراً، فإنه حمل مع هذا على الفن ونظر إليه نظرة لا تكاد تنفق في شيء مع النظرة الحقيقية التي يجب أن ينظر بها الفنان إلى فنه. فنلاحظ أولا أن فكرة أفلاطون عن ماهية الفن أو ماهية الجميل، تختلف عن النظرة العامة، وعن النظرة اليونانية بوجه خاص، فهو يؤكد أهمية الفن، ويضيف قيمة كبيرة إلى الجمال، لكنه يفهم هذا الجمال هلا الحجال هو الصورة فها أخلاقياً بمعنى أنه الخبر: فليس الجمال هو الصورة

الحسية التي تحدث في النفس لذة حسية جمالية، وإنما الجمال الحقيقي هو جمال الحق أو جمال الخير. ومصدر هذا نظرية أفلاطون في الوجود. فقد رأينا أن الوجود الحقيقي عند أفلاطون هو وجود الصورة، أما الوجود الحسى فلا يُخْلَق مطلقاً تسميته باسم وجود حقيقي. فإذا كان الفن يمثل الوجود الحسى، ويمثله في مرتبة أقلُّ بكثير من الفلسفة ومن الرياضيات، لأن الفنان إنما يقلد الأشياء الحسية والأشياء الحسية بدورها تقليد للصور، فألفن إذن تفليد التقليد. أما الفلسفة فأرقى من الفن بكثير، لأنها تتأمل الصور مباشرة، لا تقليدات الصور. ولهذا يجب أن يقترب الفن قدر المستطاع من ماهية الفلسفة، بأن يكون متجها إلى الحق وإلى الخير. ويؤكد أفلاطون هذه الناحية الثانية، ويقوم الفنون على هذا الأساس: فالفن الذي يقرب من العلم ويكون أبعد عن التمويه يكون أعلى من ذلك الفن الذي يميل إلى النمويه ولا يؤكد جانب الأخلاق. وتبعأ خذا فإن الأخلاق هي المقياس الأكبر للفن. فليس الفن إذن للفن ـ كما يقولون ـ وإنما الفن للأخلاق. وأفلاطون أبعد الناس عن أن يقول بنظرية الفن للفن.

فلنبحث في الفنون تبعاً لهذه القاعدة. فنجد أولا أن التصوير هو أبعد الفنون عن أن يمثل الحقيقة. لأن الأثر الأكبر للتصوير يأتي دائهًا عن طريق الايهام بالألوان والأضواء، فينتج عن هذا أوهام تؤثر في النفس ذلك التأثير الذي ينشده الفنان. فذلك الفن قائم كله إذن على التمويه.

ويليه فن النحت. وهذا الفن لـو روعي فيه أن تكون الأوضاع والخطوط متلائمة مع الواقع وممثلة له أكبر تمثيل، فإنه يكون حينئذ فناً ذا فائدة. أما إذا لم تراع فيه هذه القواعد، فحظه من الضعة حظ التصوير.

اما الموسيقى فقد رأينا من قبل أنها من الأدوات الضرورية في التثقيف لأن الأثر الأول للموسيقى هو إحداث الانسجام في النفس الانسانية، وإحداث الانسجام إذا تكرر أصبح عادة، فيميل الانسان تبعاً لهذا إلى أن يراعي دائها تحقيق الانسجام. وقد رأينا من قبل أن الانسجام هو القضيلة، فمن شأن الموسيقى إذن أن تكون مساعدة للنفس على تحقيق الفضيلة. والخلاصة هي أن الموسيقى فن له قيمته في التثيقف. لكن هذا ليس متعلقاً

بكل نوع من أنواع الموسيقي، فإن من الموسيقي ما يحقق هذا الغرض. وإنّ منها لما يعمل على هدمه. فإذا كانت من نوع الموسيقي الحربية أو الموسيقي الهادئة، أدت إلى هذا الغرض المطلوب، وهو إحداث الانسجام في النفس؛ أما إذا كانت من تلك الأنواع التي اما أن تكون موسيقي مخنثة، أو موسيقي عواطف صاحبة، فإنها تكون مضرة أشد الاضرار. فيجب إذن أن تكون الموسيقي متجهة إلى تحقيق واحد من اثنين: إما إحداث الانسجام بأن تكون موسيقي هادئة يراعي فيها دائيًا أن تحدث في النفس الطمأنينة والتناسب بين أجزائها المختلفة؛ وإما أن تكون متجهة إلى إثارة الحماسة من أجل إتبان الفعال الحميلة. أما الشعر فيجب أيضاً أن يكون متجهاً هذا الاتجاه، فيحث الانسان على فعل الخبر، ويصور الناس تصويراً ملائها من شأنه أن يؤخذ على سبيل الاحتذاء. أما الشعر الذي لا يمثل هذه الناحية والدي يصور الألهة تصويراً لا يتفق مع مقامهم، فيجب أن يستبعد استبعاداً

كذلك الحال في الفن المسرحي: فيجب أن تكون الملهاة (الكوميديا) متجهة إلى السخرية من الاخلاق الذميمة، ولا يجب أن تظهر فيها إلا الطبقة الدنيا، أما الطبقة الأرستقراطية فيجب ألا تمثل مطلقاً في الملهاة. أما المأساة (التراجيديا) فيجب أن تمثل العواطف النبيلة، وأن يكون كل أشخاصها عمن ينتسبون إلى الطبقة الأرستقراطية لكى تمثل ما فيها من عواطف نبيلة.

فاذا انتقلنا من ماهية الجمال وماهية الفنون المختلفة إلى القوة الفنية الخالفة أو القوة الإبداعية، فإننا نشاهد أفلاطون يقول إن هذه القوة واحدة في كل من الفليفة والفن، فهي الحماسة أو الحب بالمعنى الذي حددناه من تصوير أو تقليد للمحسوسات، نجدها تؤدي في الفليفة للمحسوسات، نجدها تؤدي في الفليفة إلى تصوير المعقولات، ومن هنا فان الحماسة في الفليفة أسمى بكثير منها في الفن. ولما كان أفلاطون قد جعل الغاية الأولى والأخيرة هي الفليفة، فإنه قد حط من مقام الخيال الشعري وعده تموياً وشيئاً مفسداً. وعلى كل حال فكلام أفلاطون في هذه المسألة، أي في مسألة قوة الإبداع الفني، كلام لا يمكن أن تستخلص منه نظرية منظمة عن ماهية هذه القوة الإبداعية.

ويتصل بالفن بوجه عام، فن الخطابة. وقد حل أفلاطون على هذا الفن، لكنه لم يحمل عليه حملة تامة بمعنى أنه فن مرفوض ابتداء، ولكنه حمل على إساءة استعماله عند السوفسطائين، وقال بوجوب تنقيته من ذلك التمويه السوفسطائي. ومع أن الخطابة في مستوى أقل كثيراً من الديالكتيك، فإنها لازمة لكي يمكن نقل الافكار الفلسفية إلى ذهن العامة، ولكي يستطيع الإنسان أن يقنع الجمهور بالحقائق التي لا يمكنه أن يقتنع بها عن طريق المنطق، لعسر فهمه. ولهذا جعل أفلاطون الخطابة جزءاً من مواد التعليم في الأكاديمية، لكنه حذر دائها من استعمال البراهين الخطابية ومن استعمالها في التفكير ومن إساءة استعمال الخطابة، ومن استعمالها في التفكير الفلسفي بوجه خاص.

مراجع

في كتاب ايبرفك ذكر كامل للمراجع التي ظهرت عن أفلاطون حتى سنة ١٩٢٥، ولهذا فلن نورد هنا إلا ما ظهر بعد سنة ١٩٢٥، وتبدأ أولًا بالمراجع العامة:

نظرية الصور:

- J. STENZEL. Zahl u. Gestalt bei Platon u. Aristoteles, 1924, 2 Aufl. 1933.
- Stud. z. Entwick. d. Platon. Dialektik, von Sokrates zu Aristoteles, Arcte u. Diaireses. 2 Aufl. 1931.
- G. RODIER. «Les Mathématiques et la dialectique dans le système de Platon»; «L'évolution de la dialectique de Platon» in, Etudes de philos, grecque, 1926.
- A. DIÈS. Autour de Platon, 1927, Plusieurs
- K. GRONAN: Platons Ideenlehre im Wandel der Zeit, 1929.
- W. FREYMANN: Platons Suchen nach einer Grundlegung aller Philosophie. 1930,
- F M. CORNFORD: «Mathem, and Dialectic in the Republic», in, Mind, 1-4, 1932.

نظرية الأخلاق:

BROCHARD: «La morale de Platon», in Etud. de philos, pp. 169-220, 1926.

E. WOLFF: Platons Apologie, 1929.

M. WARBURG: 2 Fragen zum «Kratylos», 1929.

RICK. Neue Uniérsuchuagen zu platon. Dialogen, 1931.

GADAMER, H.G. Platos dialek. Ethik. Phanomenol. Interpret. «Philobos», 1931:

R.C. LODGE: Plato's Theory of Ethics. Int. Libr. of psychology:

- B.M. LAING: "The problem of justice in Plato's Rep." in Philosophy, VIII, 32, octobre 1933, pp. 412-421.
- A.J. FESTUGIERE: Contemplation et vie contemplative chez Platon. 1936.

نظرية الدين:

- A. DIES: op. cit. «Le Dieu de Platon» «la religion de Platon».
- A. BREMOND: «La religion de Platon d'aprés le Xe livre de lois», in, Rech. de. science religieuse. 1932, 1, pp. 25-53.
- B. JANSEN: «Das Wesen und die Stellung Gottes in der Philosophie Platons», in Gregorianum. Januar 1932. pp. 109- 123.

نظرية الفن:

- G. GOLIN: «Platon et les poètes» in REG. XL1, 1928.
- A. RIVAUD: «Platon et la musique» in Rev, d'hist, de la philos. 1929.
- P.M. SCHUHL: Platon et l'art de son temps, 1935.
- R. C. LODGE: Plato's Theory of Art. Int. Libr. of psych. and philos. 1953.

الأفلاطونية المحدثة

في القرن الأول قبل الميلاد، وفي القرنين الأول

- G. RODIER. «Remarques sur le Philèbe» in Etudes de Philos. gr... 1926,
- H. KELSEN: ¿La justice platonicionne» in Revue philos. nov. 1932. pp. 346-396,
- A.E. TAYLOR: Plato, the man and his work, 1929
- H. LEISEGANG: Die Platon Deutung d. Gegenwart, 1929.
- C. RITER: DieKerngedanken der plat. Philosophie, 1931.
- L. STEFANINI: Platone, 2, vols., 1932, 1935. Padova, Cedam.
- E. GRASSI: Il problema della metafisica platonica. Bari. Laterza, 1932.

PAUL SHOREY: What Plato said. Chicago, Cambridge, 1933.

- K. HILDERBRANT: Platon, der Kampf des Geistes um die Macht. 1933.
  - L. ROBIN: Platon, 1935. Paris, Alcan.

المحاورات:

COTSTANTIN RITTER: Platonische Liebe Dargestellt nach Uebersetzung u. Erläuterung des Symposions. Tübingen 1931;

A. HARDER: Platon's Kriton, 1934.

MAX WUNDT: Platons Parmenides 1935.
ERNST MOERIZ MANUSSE: Platons Sophistes und Politikos: Berlin 1927.

- P. GUIFFRIDA. «Valore e significato del Menesseno», in Giorn. Cri. d. filos, ital., 1937.
  - W. JAEGER: Paideia: 2nd vol. 1943.
- J. WAHL: Etude sur le Parménide de Platon, 1926.

PAUL FRIEDLAENDER: Die platonischen Schriften. Berlin 2: Bde, 1928, 1930.

C. VERING: Platons Dialoge in freier Dastellung, 2 Bde, 1929- 1938.

Platons Staat, 1925.

والثاني بعد الميلاد، نشاهد تياراً جديداً يغزو الفكر اليونان ويكاد بتميز تميزا شديداً جداً عها كان قبله من تبارات في الفلسفة اليونانية، ويتميز بنوع خاص لأننا لا نستطيع بدقة أن تدخله داخل هذا الإطار من الروح اليونانية - وهذا التيار الجديد قد بلغ أوجه عند شخصية فلسفية تعد من الطراز الأول من بين الفلاسفة الذين عرفتهم الانسانية جيعاً، ونعني بها شخصية أفلوطين. وقد مهدّ لهذا التيار فلاسفة سابقون منهم فيلون وهو أهم ممثل سابق على أفلوطين لهذا التبار الجديد، كما نجد إشارات غامضة إليه في النزعة الفيثاغورية المحدثة ولدى الأفلاطونيين الذين ظهروا في ذلك العصر وحاولوا أن يجددوا الفلسفة الأفلاطونية. لكن أفلوطين قد بز هؤلاء جميعاً، حتى إننا لنجد الفارق كبيراً جداً بين ما وصل إليه في أبحاثه، وبين ما انتهى إليه هؤلاء المتقدمون. فلئن كنا نجد أصحاب هذه التيارات المتقدمة السالفة على أفلوطين يحاولون أن يرتفعوا بالتعارض بين الروح والمادة أو بالثنائية بوجه عام إلى أعلى درجة ممكنة، فإنه يلاحظ مع ذلك أنهم لم يصلوا في هذا إلى القول بوجود علو مطلق من جانب والواحده أو المبدع الأول بالنسبة إلى بقية المخلوقات كائنة ما كانت هذه المخلُّوقات، عقلية أو مادية، فإنهم لم يزالوا بخلطون بين الله أو الأول وبين المقولات الأولى. لكن أفلوطين هو الذي استطاع لأول مرة أن يفصل فصلًا تاماً بين الأول وبين بفية الأشياء. ثم إذا كان هؤلاء السابقون من الفيثاغوريين والأفلاطونيين المجددين قد عنوا أيضأ بإيجاد وسائط بين الأول وبقية الموجود، وإذا كانوا قد حددوا الله، ولكن بتحديدات أقرب ما تكون إلى صفات السلب، فإنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يفصلوا القول في هذه الوسائط، وأن ببينوا كيف بنزل الإنسان بالتدريج من الواحد حتى المادة. وإنما أفلوطين هو الذي استطاع أنَّ ينظم هذه الوسائط على صورة نظام محكم الأجزاء، يقوم على تصاعد عقلي مرتب، بينها قنع هؤلاء السالفون بما قدمه لهم الدين اليوناني الشعبي في فكرة والجنء. هذا إلى أنه وإن كان هؤلاء المتقدمون قد حاولوا بعض الشيء أن يفنوا المادة وأن لا يجعلوا لها وجوداً مستقلًا بجوار الله، على أساس أن هناك مبدأين أصليين هما الله والمادة أو الصورة والهيولي، فإنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الغاية المطلوبة والتي يقوم عليها في الواقع كل هذا البنيان، ونعني بها اشتقاق المادة من والأول، أو من الله، بإفناء الهيولي إفناءً تاماً في الصورة. وإنما الذي فعل هذا أفلوطين: فهو

الذي جعل الوجود المادي شيئاً صادراً ومشتقاً عن الوجود

الأول أو وجود الله، وإن كان هذا الوجود المادي في الطرف الأخر من الوجود العقل.

هذا إلى أن مذهب هؤلاء المتقدمين لم يكن مذهباً بمعنى الكلمة، أي نظرة في الوجود متناسقة الأجزاء مترابطة منطقياً فيها بينها وبين بعض، وإنما كان أقرب ما يكون إلى أفكار متناثرة ذات طابع عام هو الذي يعطيها هذا الاتجاه الجديد، كما أن العناية بالناحية الطبيعية من البحث الفلسفي كانت صئيلة إلى أبعد حد لدى هؤلاء، ومن ثم لا يمكن القول بأنهم استطاعوا أن يكونوا مذهباً كاملاً في الوجود، من حبث انهم لم يبحثوا في هذا الوجود الطبيعي، أو على الأقل لم يحلوا هذا الوجود الطبيعي في الوجود المعقول، من أجل أن يكون بحثهم في الوجود شاملاً لكل اجزائه. وإنما جاء أفلوطين ففعل هذا على الصورة الكاملة وقدم مذهباً في الوجود متناسب الأجزاء شاملاً لكل نواحيه.

ومن هذا كله نستطيع أن نستخلص أن أفلوطين يكوَّن من هذه الناحية اتجاهاً واضحاً متمايزاً إلى حد بعيد. جداً عن الاتجاه الذي اتجهه هؤلاء المنقدمون. وأقرب من هؤلاء الى أفلوطين فيلون، فقد حاول أن يكمل النقص الذي أشرنا إليه عند هؤلاء المتقدمين. ففيها يتصل بفكرة الله نجد فيلون قد عني بأن يميز تمييزاً يكاد يكون ناماً بين الأول وبفية الوجود، وهو من أجل هذا ارتفع بفكرة الله عن كل تحديد إنساني لكي يبقى لهذه الفكرة كل صفائها ولا يدع فيها مجالًا لنفوذ اللاموجود أو المادة أو ما هو جدير بالمخلوق وليس جديراً في الواقع بالأول المبدع. ومن هنا فقد رأينا عند فيلون أن الاتجاه في صفات الله كان أميل إلى الناحية السلبية منه إلى الناحية الإيجابية. وعنى الى جانب هذا بتحديد الوسائط بين المبدع الأول وبين بقية الأشياء: فجعل هناك قوى إلهية، ثم قبال بفكرة اللوغبوس على أساس أنه \_ على أرجع تفسير \_ القوة العليا الإلهية فيها \_ فإنه لم يزد على ذلك كثيراً. وهنا يلاحظ أن ثمة اختلافاً بينًا مع ذلك بين فكر فيلون وفكر أفلوطين، فنقطة البدء عند كلا المفكرين ليست واحدة، إذ نقطة البدء عنـد أفلوطين هي البحث في الفلسفة من أجل تحصيل الحقيقة بصرف النظر عن المعاني السابقة المتصلة بتيار ما؛ بينها الحال على العكس من هذا عند فيلون فقد بدأ بالحقيقة الدينية، ولم يأخذ في الواقع بسبيل الفلسفة إلا من أجل

أن يكون معيناً على الحقيقة الدينية؛ فالأرجع ان يقال إن الدين هو الأصل،، وما الفلسفة إلا خادم للدين. وقد كان لهذا أثره الكبير في تفكير فيلون حتى في هذه المسائل التي قلنا بأن ثمة تشاجأ كبيراً فيها بين فيلون وأفلوطين، فقد تذبذب فيلون بين فكرة الله المشخص التي قدمتها له الديانة اليهودية وبين فكرة الله المجرد الذي لا يمكن أن يسمى، لأن أي نعت أو صفة له من شأنها أن تقلل من كمال هذه الفكرة. وكان من شأن هذا التذبذب ان جاءت فكرة الله عند فيلون هجياً، لأنها خليط من التصور اليهودي، والتصور الأفلاطون اليونان الصرف. كما أن فيلون قد خضع في تأثره، إلى جانب هذا لتيارين فلسفيين متعارضين هما الأفلاطونية والرواقية، والمذهب الأول مذهب تصوری بینها الثانی مذهب دینامیکی فعلی، ومن هنا كان الاختلاط الذي سنشير اليه أيضاً عند كلامنا عن فيلون، مما أدى إلى وقوعه في كثير من التناقض، خصوصاً وأنه كان مضطرأ إلى هذا لأنه كان يريد أن يتصور هذا الإله على أساس يقرب من اليهودية ومن فكرة الشعب المختار عند الله. وكان يؤيد هذا الاتجاه فكرة والنوس، الكلى أو العقل الكلى عند الرواقيين، مما من شأنه أن يجعل الناحية العقلية في الله أكبر سيادة من الناحية الأخرى وهي الناحية التصورية العقلية. هذا إلى أن فكرة الوسائط عند فيلون لم تكن واضحة كل الوضوح، فهو لم يستطع أن ببين الطريقة التي بها تتكون الأشياء ابتداء من الله أو المبدع الأول، فلئن قال بالمفارقة المطلقة أو ما يشبه هذا فيها بين الله وبين بقية الموجود، فإنه لم يستطع ان يبين كيفية نسبة هذه الأشياء الأخرى من معقولة ومادية الى الله، وهذا رأيناه تارة يصف هذه المعقولات بأنها صفات الله، وبالتالي لا تنفصل عنه، وتارة أخرى يتحدث عن اللوغوس بحسبانه أقنوماً، ؛ وهذا الاقنوم يوصف حيناً بأنه جزء من الله؛ وحيناً آخر بأنه مستقل عنه. ثم لا يبين لنا بوضوح كيفية الخلق، ويخلط كثيراً بين اللوغوس وبين والصوفياء وما شاكل هذا من القوى الإلهية الأولى التي قال بها.

أما أفلوطين فقد استطاع أن يبيى في دقة وإحكام كيفية وصدور و الموجودات عن الله، وأن يبين كذلك آثار هذه القوى الإلهية في الأشياء، ويرتب هذا كله في نظام منطقى معقول يكاد يكون نسجاً واحداً عكم الأجزاء.

هذا إلى أن فيلون، وإن كان قد قال بأخلاق متأثرة بأخلاق الرواقية، كما قال كذلك بفكرة والكشف، والوجد وعدُّ التجربة الصوفية هي الأساس في كل معرفة حقيقية ا والقول بأن طمأنينة النفس أو حالة النفس المطمئنة هي الدرجة العليا \_ فإنه لم يستطع مع ذلك أن يبين حدود هذه التجربة الصوفية الروحية، ولم يفضل القول في ماهية الكشف وحدوده، وعلى أي نحو يكون، ولم يبين بوضوح ـ لأنه لم يكن ذاتياً بدرجة كافية ـ حالة هـذه النفس المطمئنة وقيام الإنسان بواجبه الأخلاقي بأن يفني في الله، وما عدا هذا من مسائل متعددة سنعرض لها عند الكلام عن افلوطين. أما أفلوطين فإنه وإن كان قد تأثر بعض التأثر بالأخلاق الرواقية، فبإنه انتهى إلى عبد التجربة الصوفية، تجربة الوجد، هي الغاية النبائية التي يجب أن. تتحدد تبعاً لها وتترتب عليها كل المقدمات المؤدية: فمنذ البدء كان مزاج هذه التجربة الروحية المزاج المحدد لكل معرفة، وبالتالي الأساس لكل نظرية في المعرفة، كما أنه لأول مرة وإلى الدرجة العليا، استطاع أن يبين ماهية هذه التجربة، وأن يحددها كل التحديد، وأن يبين ما فيها من جانب ذات وما فيها من جانب علوي بأن عن طريق الله . وهكذا نستطيع ان نستخلص من هذا كله أن

أفلوطين كان متمايزاً تمايزاً كبيراً جداً من كـل المذاهب السابقة، وأنه بجب أن يوضع في تيار جديد بعد هو نقطة البدء فيه ونقطة النهاية في الواقع، هو نيار الأفلاطونية المحدثة؛ وهذا التيار يكون القسم الرابع أو الدور الرابع من أدوار تطور الفلسفة اليونائية. إلا أن ها هنا مشكلة خطيرة تتعلق بالصلة بين هذا التيار وبين الروح اليونانية. فالمؤرخون جميعاً \_ تقريباً\_ قد اعتادوا حتى البوم ان ينظروا إلى هذا التيار بوصفه تطوراً منطقياً للفلسفة اليونانية في العصور المتقدمة مباشرة، وبالتالي أن يضيفوه إلى الحضارة اليونانية وإلى الروح اليونانية، بوجه عام. وعملي رأس أصحاب هذا الرأي تسلر، الذي حاول أن يبين في كثير من الجهد والتدقيق ما هنالك من تشابه كبير جداً بين الفلسفة اليونانية التالية لأرسطو وببن الأفلاطونية المحدثة، وقد بني كلامه في هذا خصوصاً على بيان التطور الذي انتهت إليه الفلسفة اليونانية وعد هذا التطور مؤذنا كذلك ـ لما له من تشابه كبير مع الأفلاطونية المحدثة ـ بقيام هذه الفلسفة الجديدة. ولكنا نرى مع ذلك أنه وإن كان ثمة تشابه كبير بين الفلسفة التالية على أرسطو وبين الفلسفة

الجديدة، فإن الفروق بين الاثنين، مما يمس جوهـ كل واحدة منهما، تجعلنا نرجح أن تكون هذه الفلسفة الجديدة منتسبة إلى روح حضارة آخري جديدة، ونعني بها الحضارة العربية أو الحضارة السحربة على حد تعبر اشبنجل: ذلك ان الرمز الاولى للحضارة العربية أو السحرية هـ و الذي يطبع بطابعه كل اجزاء الفلسفة الجديدة، وما هنالك من مظاهر فحسب لا تمس الجوهر في شيء، ونعني به الروح السائدة في هذه الفلسفة الجديدة. هذا إلى أنه يلاحظ أن الحضارة الجديدة ليست حضارة خالصة قد اعتبرت الرمز الأوَّلي لروحها في صفائه وعمومه، وإنما قد دخلت في هذه الحضارف الظاهرة التي يسميها اشبنجلر ظاهرة والتشكل الكاذب، إذ ضغطت الحضارة القديمة، ونعنى بها الحضارة اليونانية الرومانية، على الحضارة الجديدة النائثة فصبتها في قوالب يونانية رومانية قديمة. وبهذا ظهرت تلك الحضارة بمظهر يوناتي رومان مما يجعل الخلط بين كلتا الحضارتين سهلًا قريباً، وهذا هو الذي يفسر ما هنالك من تشابه كبير بين فلسفة أفلوطين وبين مظاهر الروح اليونائية في الفلسفة التالية على أرسطو بل وفي فلسفة أفلاطون وأرسطو. فالذي يميز هذه الفلسفة الجديدة بنوع خاص هو فكرة إضافة الأشياء الى قوى خفية وإيجاد نظام عالمي على أساس هذه القنوى الخفية، ونظرة في النوجود تسودها التجربة السحرية الصوفية. ولو أننا نظرنا في الفلسفة الجديدة لوجدنا أنها تمتاز امتيازاً كبيراً جداً من الفلسفة اليونانية الحقيقة ، جذا الجانب الذاق. وهو جانب قد شعر به أصحاب هذه الفلسفة وكانوا عالمين بوجوده في أنفسهم إذ نرى أفلوطين يقول لنا تارق وذلك في والتساعات، الرابعة \_ ويجب على أن أدخل في نفسي ومن هنا استيقظ، وسِدْه البقظة أتحد بالله. والى جانب هذا نراه يقول مرة أخرى: ويجب علَّى أن احجب عن نفسي النور الخارجي لكي احيا وحدى في النور الباطن، ونجد عبارات كهذه كذلك عند بقية الأفلاطونيين مثل أبرقلس فنراه يقول إن المعرفة تبدأ من الذات وتنتهي إلى الله، والمعرفة الذاتية هي كل شيء. ونرى هؤلاء الأفلاطونيين يفسرون قول سقراط المشهور تفسيراً جديداً، فيريدون من معرفة الإنسان لــــــــــات أن ينطوي عنى نفسه وأن يسد كل المنافذ التي تربط بينه ويطل منها على العالم الخارجي. ولهذا، ومن أجل هذا الطابع: طابع الذاتية المطلقة والتي وإن اتجهت في النهاية إلى الله،

فإنها ذاتية مع ذلك، اذ ليس ثمة محاولة لإيجاد انسجام بين الذات وبين الخارج ـ نقول إن هذا الطابع يكفي وحده لتمييز هذه الفلسفة البونانية الحقيقية، وبالتالي يكفي لإخراج هذه الفلسفة من حظيرة الحضارة والروح الجونانية إلى داخل روح جديدة هي روح الحضارة العربية أو السحرية.

ونحن نجد إلى جانب هذا أن هذه الفليفة متأثرة منذ البداية بالتجربة الدينية، فنقطة البدء ونقطة الانتهاء والعامل السائد الذي يطبع بطابعه الخاص اتجاه هذه الفلسفة هو التجربة الدينية مفهومة على نحو صوفي، وإن كان أحياناً بعيداً عن الأديان|الوضعية. وهذا الطابع الجديد لا نجده في الفلسفة السونانسة الحقيقية. فلئن عنى أفلاطون بالدين وكذلك أرسطو، ولئن عني الرواقينون بوجه خاص بالناحية الدينية؛ فإن ذلك ليس كافياً لأن يجعل هذه الفلسفة ـ عند أفلاطون أو عند الرواقيين ـ فلسفة دينية بالمعنى الذي نريده حينها ننعت فلسفة افلوطين والأفلوطينية بأنها دينية. إذ ان فكرة الله والتجربة الدينية بوجه عام عند أفلاطون والرواقية. ، كانت شيئاً مضافاً ، وأقرب ما تكون إلى الحقيقة المدينية منها إلى الحقيقة الفلسفية. لهذا لا نستطيع من هذه الناحية أن نقول إن الفلسفة اليونانية عند أفلاطون أو الرواقية، كانت دينية بعكس الحال تماماً عند أفلوطين والأفلوطينية عموماً. هذا ولو أن بعضاً من المؤرخين مثل اتسلر ينكبر أن تكون المذاهب الشرقية قد أثرت تأثيراً كبيراً في الفلسفة فإننا نجد كثيراً من الباحثير المعتمدين مثل فاشيرو في كتابه والتاريخ النقدي لمدرسة الإسكندرية، (في ٣ أجزاء ظهرت بين سنة ١٨٤٦ ١٨٥١) يقول: إن الفلسفة الأفلوطينية كانت فلسفة شرقية بكل معاني الكلمة، فهي في روحها وجوهرها وطبيعتها شرقية. وأما المظهر الخارجي لها فإنه وإن كان يونانياً، فإن هذا لا يجب أن يجعلنا نعتقد أن فيها روحاً يونانية، وهذا ظاهر خصوصاً فيها يتصل أولًا بما قلناه عن الطابع العام لهذه الفلسفة، وثانياً في ان كثيراً من الأفكار التي كانت منتشرة في البيئة الهندية الفارسية أي البيئة التي ظهرت فيها الحضارة العربية، قد أثر كل التأثير في هذه الفلفة، ففكرة الملائكة أو الوسطاء أو العقول المتوسطة ثم فكرة والصدورة خصوصاً، كل هذه افكار شرقية من ألفها إلى بائها. ففكرة الصدور ـ وهي التي تلعب أخطر دور في هذه الفلسفة وتكون الفكرة السائدة في ١٩٤

كل اجزائها \_ فكرة شرقية مأخوذة عن المذاهب الهندية والفارسية، وإن كانت أوضع في المذاهب الهندية. ولئن قبل حينئذ إن الأفكار الهندية لم يتصل بها أفلوطين مباشرة، إذ لم يسافر إلى الهند، ولم يختلط بالبيئات الشرقية الحقيقية، فإن هذا ليس دليلا ينهض ضد تأثره بالعناصر الشرقية فقد كانت هذه العناصر الشرقية تحلق في الجو الذي وجد فقد كانت هذه العناصر الشرقية تحلق في الجو الذي وجد أخص، وكانت متشرة إلى حد بعيد جداً في جميع الأوساط الشرقية التي استوطنت المدن المتوسطة بين الشرق القريب الشرقية الي المواني أي مصر خصوصاً، فكان هذا كافياً لانتشار هذه الأفكار والمذاهب الشرقية، في هذه الأوساط، فلا سبيل إذن إلى إنكار تأثر الافلاطونية المحدثة بالعناصر الفكرية الشرقية.

وإنما الذي يحتاج إلى النظر الدقيق، هو الصلة بين المسيحية وبين الأفلاطونية المحدثة. فالناس مختلفون بإزاء هذه المسألة اختلافاً شديداً، خصوصاً وأنها مسألة شائكة تتصل بنشأة المسيحية خاصة، كها هي معروضة في كتبها المقدسة. فالبعض يقول إن المسيحية هي التي أثرت كل التأثير في نشأة هذه الفلسفة الأفلاطونية. هذا إلى أنه، خصوصاً ابتداء من القرن الرابع، كانت الفلسفة الأفلاطونية مختلطة كل الاختلاط بالدين المسيحي، حتى إنه من بين رجال الفلسفة الجديدة، كان هناك كثير من رجال الدين المسيحي كأوريجانس مثلاً، وكل هذا ينهض دليلًا في نظرهم على تأثر هذه الفلسفة بالمسيحية، ولكن هناك رأياً آخر يمثل الرأي العلمي الصحيح وهو الذي يعرضه لنا تسلر فيقول إن الأحوال التي نشأت فيها المبحية، وتلك التي نشأت فيها الأفلاطونية المحدثة، أحوال متثابه أو واحدة، فقد كان العالم اليونان الروماني، إبان ذلك العصر، قد توزع القلقُ نفوس كل الذي يقطنون به، إذ فقدت الممالك الرومانية استقلالها، ولم يعد ثمة شعور بالحرية ولا بالاستقلال الذاتي وأصبح الناس من أجل هذا يائسين من كل شيء، ويبطلبون الخلاص بأي ثمن، أو بعبارة أدق بأرخص الأثمان. ولهذا كان لا بد أن تلعب المذاهب القائلة بالخلاص الدور الأكبر في تشكيل هذا الاتجاه الجديد، وكانت الأحوال الروحية التي يعانيها الناس في ذلك العصر من شأنها أن تدفع إلى إيجاد مذاهب تدعو إلى التخلص من الوجود الخارجي، من حيث ان هذا الوجود الخارجي شر لا خير فيه، ولا حاجة

إلى التعلق به أدنى تعلق، بل يجب على الإنسان أن يعزف عروفاً تاماً عن الوجود الخارجي المادي، وينشد الخلاص بعد هذا في حقيقة دينية عليا، يفنى فيها الإنسان، ويجعل غايته في الحياة هذا الفناء.

لكن إذا كانت الأحوال والظروف التي نشأت فيها كل من المسيحية والأفلاطونية واحدة متشابهة، فليس معنى هذا أنه لا بد أن يؤثر الواحد في الاخر، فقد يكون احْق وحده الدافع لإيجاد هذا التشابه بين كل من المسيحية والأفلاطونية المحدثة. وإننا لنجد في الواقع أن هناك اختلافاً بيّناً حتى في هذه الأشياء المتشابهة بين المسيحية والأفلاطونية المحدثة. فالمسيحية وإن كانت قد نشدت، كالأفلاطونية سوا ، بسواء؛ الفناء في حقيقة عليا يجب على الإنسان أن يعتمد عليها، بل ويفني فيها، فإنها فهمت هذه الحقيقة العليا على أساس عيني تاريخي، فربطت هذه الحقيقة بأحداث تاريخية معينة وأشخاص معينين. أما الأفلاطونية المحدثة فقد نظرت إلى المسألة من الناحية العقلية الصرفة، وأقامت من أجل هذا مذهبها في جو من الحرية التي لا تتعلق بفرد أو بحادث. ثم إننا نجد الاتجاه في المسيحية مضادأ للاتجاه في الأفلاطونية المحدثة فيها يتصل بالصلة بين الله وبين الفان المحسوس، فالمسيحية تريد أن تنزل بالله إلى مستوى الفاني بأن تجعل والأول، أو الله يلبس ثوب الإنسانية، أي يلبس ثوب الفناء.

والحال على العكس من هذا في الأفلاطونية المحدثة: فإنها تبدأ من الإنسان، كي ترتفع به إلى مقام الألوهية، فالسبيل إذا صاعد بالنسبة إليها، هابط بالنسبة إلى المسيحية ومن أجل هذا شعر الأفلاطونيون المحدثون منذ البدء بما هنالك من اختلاف كبير بين اتجاهات المسيحية قد انفقه هؤلاء الأفلاطونيون المحدثون من أجل الرد على المسيحية. وإنا لنجد هذا ظاهراً منذ اللحظة الأولى، إذ نجده عند امونيوس سكاس، وقد كان مسيحياً، فيها يقال، أول الأمر، ثم انتقل من المسيحية إلى الأفلاطونية يقال، أول الأمر، ثم انتقل من المسيحية إلى الأفلاطونية المحدثة وبالتالي إلى الشرك. ويكاد يكون المجهود الذي يقدله الأفلاطونيون المحدثون، خصوصاً فيها ورد لنا عن فورفوريوس، متجهاً إلى الدفاع عن الشرك ضد المسيحية، فورفوريوس، متجهاً إلى الافلاطونية المحدثة قد كونت حتى إنه ليمكن أن يقال إن الأفلاطونية المحدثة قد كونت أصول مذاهبها كنتيجة لودها على المسيحية، ثم إن

الاختلاف يتضح كذلك في هذا النشابه الذي كثيراً ما يحاول أن يقول بوجوده المؤرخون بين فكرة الثلاث في المسيحية، وبين ما نجده من التثليث في الأفالاطونية المحدثة، فكما يقول جيل سيمون في كتابه عن اشاريخ مدرسة الاسكندرية،، (في جزئين؛ باريس سة ١٨٤٥). ليس هناك من تشابه إلا في اللفظ فحسب بين التثليث المسيحي والأقانيم الثلاثة عند أفلوطين، وذلك لأن أفلوطينَ لا يقول بأن الأقانيم الثلاثة هي هي الله، وإنما يجعل هذه الأقانيم منفصلة عن المبدع الأول أو الواحد. ثم إن الصفات التي تضاف إلى الأقانيم المركبة للتثليث المسيحي، تختلف اختلافاً بيَّناً فيها يتعلق بنسبتها بعضها إلى بعض عن تلك التي تضاف إلى الأقائيم عند أفلوطين ، فليس ثمة تشابه في الواقع إلا في الألفاظ فحسب، وإن كنا سنجد فيها بعد أن فكرة التثليث بعد أفلوطين بعهد طويل قد تأثرت عند المسيحية بفكرة الأقانيم الأفلوطينية، ولكن ذلك كان متأخراً فـلا يمكن أن يكون داخـلاً في موضوع كلامنا، وهو تأثير المسيحية في نشأة الأفلاطونية المحدثة

وثمة عناصر أخرى يذكرها المؤرخون ويقولون إنه كان لها تأثير كبير في نشأة الأفلاطونية المحدثة، ويخصون بالذكر منها والغنوص، γνῶσις وكانت سائدة في القرنين الثاني والثالث خصوصاً بعد الميلاد، وبينها وبين أقوال الأفلاطونية المحدثة كثير من التشابه، وبخاصة فيها يتعلق بثلاث مسائل: المسألة الأولى مسألة والواحدة بوصفه مفارقاً كل المفارقة، ولا يمكن أن ينعت، أي الواحد، بأية صفة، وثانياً مسألة والصدوره وثالثاً وأخيراً مسألة الهيولي أو المادة بوصفها مشتقة من الواحد. فإن أصحاب مذهب الغنوص؛ وخصوصاً النزعة التي قال بها منهم فلنتينوس؛ تقول بأن الله لا يمكن أن ينعت ولا يمكن أن يوصف، وهي جذا اكثر تجريداً لفكرة الله وعلواً به من فكرة فيلون لأن فيلون قد أضاف إلى الله صفة واحدة على الأقل وهي صفة الوجود، أما أصحاب الغنوص فينكرون هذا لأنهم ينكرون إمكان نعت الله بأية صفة من الصفات. ثم إنهم قد تأثروا كذلك بالفيثاغوريين في قولهم بأن والموناس، Μονάς أو الواحد عال على بفية الأشياء وبينه وبينها هوة لا يمكن عبورها، فهذا الواحد الذي لا يقبل النعب قريب الشبه جداً عا قاله أفلوطين في فكرة

الله أو المبدع الأول أو الواحد. ثم إن هؤلاء الغنوصيين يقولون كذلك بأن الأشياء وتصدره عن الواحد في نظام تنازلي حتى نصل إلى المادة إلا أنهم لا يوضحون كيفية هذا الصدور بهل يلجأون عمل طريقتهم الرمزية والمسطورية، إلى تهاويهل وتصورات غير دقيقة، ولا واضحة؛ فيصورون المسألة كالولادة تماماً، ويتحدثون عن ذلك بلغة الولادة. ولكنهم إذا كانوا قد قالوا بفكرة والصدورة فإنهم لم يكونوا واضحين في عرضهم لهذه الفكرة، وجذا تفوق عليهم أفلوطين.

وإلى جانب هذا يلاحظ أنهم قد جعلوا المادة شيئاً مشتقاً من الواحد على أساس أنها الدرجة النهائية التي ينزل إليها الواحد، ولكنهم، هنا أيضاً يتحدثون بلغة أسطورية رمزية لا تبين كيفية الصلة بين المادة وبين الله، وإن كانوا قد قالوا بالفكرة الرئيسية الأصلية وهي أن المادة أو الهيولي ليست شيئاً قائهًا بذاته بجانب الواحد أو المبدع الأول فمها قبل عن وجود هذا التشابه، فإنه يلاحظ أنَّ المذهبين كانا متعاصرين، بل لا ندرى على وجه التحقيق: هل عرف أفلوطين هذه المذاهب الفنوصية أم لم يعرفها. غير أننا نستطيع ان نؤكد أن المؤثرات في كلا المذهبين واحدة: فقد تأثر مذهب الغنوص بالأفكار اليونانية من فيثاغورية محدثة وافلاطونية مجددة، كها تأثر بعض المذاهب الشرقية التي غزت الإسكندرية في ذلك العهد، وتأثير كذلك بفيلون، وسواء أكان هذا التأثر بطريق مباشر أم غير مباشر، فإنه من المؤكد على كل حال أن المصادر كانت واحدة بالنسبة إلى كل من الأفلاطونية المحدثة والمذاهب الغنوصية، فليس ثمة مانع إذن من أن يكون الاتفاق في المصادر هو العلة في التشابه في النتائج، خصـوصاً وأن العصر كان واحداً بل والبيئة كانت واحدة كذلك.

فسالة الصلة بين الغنوص وبين الأفلاطونية المحدثة غامضة إذن لا يمكن القطع فيها برأي نهائي، وتسلر مثلاً يميل إلى إرجاع التأثرات الأفلاطونية كلها إلى المذاهب اليونانية، وخصوصاً الرواقية والفيئاغورية المحدثة والأفلاطونية المجددة، ثم أفلاطون وأرسطو، وأخبراً فيلون. وعلى كل حال فإننا نستطيع أن نقول إن الأفلاطونية المحدثة كانت مثاثرة بكل هذه النبارات التي غزت تلك البيئة في ذلك العصر، وكانت من الأسس الأولى الرئيسية التي قامت

الأفلاطونية المحدثة

عليها النظرة الوجودية الجديدة في الحضارة السحرية العربية.

فإذا انتقلنا من الحديث عن نشأة الأفلاطونية المحدثة الى الحديث عن تطورها، وجدنا أن الأدوار التي مرت بها يمكن أن ترجع إلى أدوار ثلاثة: فالدور الأول هو دور افلوطين نفسه وفيه وضعت كل المسائل الرئيسية التي قالت بها الافلاطونية المحدثة وظهرت كبل المبادىء المبتافيزيقية التي تقوم عليها كها تحددت الأغراض المختلفة والصلات المتعددة التي توجد بين الفلسفة وبين بقية اجزاء العلم وهنا نجد أن الصلة بين الدين وبين الفلسفة لم تكن صلة طغيان من جانب الدين على الفلسفة وإنما كانت صلة توازن، حتى إن الدين لا يشغل كل الفلسفة في ذلك العصر. ولكن يأتي بعد ذلك الدور الثاني فتنقلب الآية من هذه الناحية الأخيرة إذ يصبح للدين المقام الأول في تفكير هؤلاء الأفلاطونيين المحدثين خصوصاً على بد يامبليخوس؛ وفي الدور الثالث الذي يمثله أبرقلس نجد الأفلاطونية المحدثة قد تأثرت بالمشائية، فكان من نتائج هذا التأثر أن أصبحت أكثر تنظيمًا وأحسن تناسباً في الأجزاء، وأدق في التعبير، حتى إن الصورة العليا التنظيمية لهذه الفلسفة، إنما نجدها عند أبرقلس، لأن أفلوطين لم يترك لنا في الواقع نظاماً مذهبياً فلسفياً متناسق الأجزاء. بل ترك لنا في الغالب آراء حول موضوعات مختلفة لم ترتبط بعد ارتباطأ عضوياً واضحاً.

افلوطين: والشخصية الأولى التي أست هذه المدرسة هي أفلوطين الذي ولد بحصر في مدينة ليقوبوليس على حد قول بعض المؤرخين، وإن كان فوفوريوس الذي ترك لنا المصدر الأول الرئيسي عن حياة أفلوطين في كتابه أفلوطين كان يعنى دائها بألا يتحدث إطلاقاً عن وطنه ولا عن آبائه وأسرته، ويظهر أن أفلوطين قد بدا دراسة المفلسفة في سن متقدمة وقد كان ميلاده في أرجع الأقوال سنة ٢٠٤ أو سنة ٢٠٥ بعد الميلاد. وقد حاول أن يرحل الى الشرق، واتجه إلى الغرب، فذهب إلى روما، وهناك عني بعرض مذهب أستاذه أمونيوس سكاس، وهو كان يقول دائها إنه إنما يعرض مذهب أستاذه أمونيوس. والواقع يقول دائها إنه إنما يعرض مذهب أستاذه أمونيوس. والواقع أننا هنا بإزاء نفس الظاهرة التي نجدها أيها يتصل بأفلاطون وسقراط، فأفلوطين يذكر أراءه على أنها آراء

أمونيوس مع أنها أكبر بكثير من مذهب أمونيوس، ولا نكاد نجد في الواقع إلا البذور الأصلية عند الأخير، أما المذهب الكامل فإنا نجده عند أفلوطين. وينظهر أن أفلوطين قد صادف شيئاً من النجاح في روما خصوصاً وأنه قد كان له من بين التلاميذ شخصيات ممنازة في الوسط الروماني ويظهر أن هذا التأثير من جانب أفلوطين في الوسط الذي أقام به إنما صدر عن طبيعة شخصية، فقد امتاز من الناحية الشخصية بسمو في الخلق ونفوذ في البصيرة من حيث قدرته على معرفة الرجال، كما امتاز كلك بالعفة التي حاول أن يتشبه فيها بفيناغورس، وعلى كل حال فإن شخصية أفلوطين كانت واضحة التأثير جداً في الوسط الذي وجدت به. وتوفي افلوطين سنة ٢٧٠ بعد الملاد.

وأفلوطين قد خلف لنا مؤلفات يظهر أنه كتبها جيعاً في دور متأخر، وهذه المؤلفات ليست عرضاً منظاً لمذهبه، وإنما هي في الواقع إجابات مختلفة عن أسئلة كان الدافع، في الغالب، إلى إثارتها نصوص أفلاطون وأقواله. ولهذا كان يبدو عليها طابع التناثر والمناسبات أكثر من طابع التنظيم والتأليف المقصود، كها أنه يغلب عليها شيء من الرمزية التي يكاد يستحيل معها أن يفهم النص. وهذه كلها صعوبات نجدها واضحة جداً في مؤلفات أفلوطين، وهي مؤلفات لم يشرها إبان حياته، بل نشرها بعد وفاته تلميذه فورفوريوس.

والناحية الذاتية من مذهب أفلوطين تقوم على أساس الناية من الفلسفة هي الارشاد إلى الطريق الذي به يصل الإنسان إلى إفناء الذات في الوحدة الإلهية وإلى إيجاد التجربة الروحية التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يتحد بالواحد، والمزاج المكون لحذه التجربة فن الأصل الوجد. أما من الناحية الموضوعية فقوم هذه الفلسفة على أساس إنكار كل قيمة للعالم الخارجي، فكل ما هو متناو وكل موجود ما خلا الله متناو زائل، وبالتالي لا قيمة له فلا داعي في نظر أفلوطين رزائل، وبالتالي لا قيمة له فلا داعي في نظر أفلوطين حتى إلى العناية به أو إثبات بطلانه. ومن هاتين الناحيتين: الفلسفة عند أفلوطين سيمتاز أولاً بأن فكرة الالوهية هي الفلسفة تقوم على الوجدان والتجربة الذوقية الصوفية فلسفة تقوم على الوجدان والتجربة الذوقية الصوفية فلسفة تقوم على الوجدان والتجربة الذوقية الصوفية فلي

والكشف. ولهذا لا نجد أفلوطين يعنى بنظرية المعرفة، بل يفترض ابتداء المرفف الشكي، فينكر أن تكون للمعرفة المعقلة أية قيمة، وإنما القيمة كلها في التجربة الصوفية وفي الكشف والذوق. ولما كان العمود الرئيسي الذي يقوم عليه بناء فلسفته هو الله أو العالم المعقول، ومن العالم المعقول ينتقل الإنسان إلى العالم المحسوس، ومن هذا الاخير يحاول أن يرتفع ثانياً إلى الوحدة الأولى، فإننا سنجد فلسفته تنقسم في الواقع إلى ثلاثة اجزاء رئيسية: الأول العالم المعقول، والثاني عالم المحسوسات، والثالث العود من عالم المحسوسات، والثالث العود من عالم المحسوسات، والثالث العود

# العالم المعقول:

### ١ ـ الله وصفاته

قال أفلاطون بعالم معقول في مقاسل العالم المحسوس، وجعل حداً وسطاً بين العالمين هو عالم النفس أو النفس. فلدينا إذن عند أفلاطون عالم الصور؛ ثم العالم المادي أو الذي تدخل فيه ما يسمى عادة باسم المادة عند أفلاطون، وقد رأينا من قبل أن المادة عند أفلاطون ليست بالدقة المادة كما نفهمها عند أرسطو وعند غيره؛ ثم النفس.

أما أفلوطين فإنه وإن اخذ بجزء من هذا التمييز، فإنه لم يأخذ بهذا التمييز كله؛ فإنا نراه يفرق أولًا بين عالمين: عالم المعقول وعالم المحسوس؛ ولكننا نجده بعد هذا يختلف مع أفلاطون فيها يتصل بهذا العالم المعقول على وجه أخيص . فإن العالم المعقول عند أفلاطون عبارة عن مجموع الصور، وهذه الصور لا تشتق من مبدأ أعل منها، ولو أنَّ فكرة الخير قد توهم في عرضها بأنها تلعب مثل هذا الدور، فإننا نجد في الواقع أن فكرة الخير تختلط ببقية الصور، حتى لا يمكن أن تعد صورة الخير صورة قائمة بذاتها مستقلة كل الاستقلال، أي بمعنى أن هناك هوة غير معبورة بينها وبين بقية الصور. أما أفلوطين فقد علا بفكرة والأول، أو المبدأ، علواً كان من شأنه أن يقول معه بأن هناك هوة لا يمكن عبورها بين الأول وبين الصور نفسها، ولكننا نجده بعد ذلك ومع تأكيده لوجود هذه الهوة في حالتين: أولًا في حالة الصلة بين الأول وبين المعقولات، ثم في حالة الصلة بين عالم المعقول وعالم المحسوس ـ نقول

على الرغم من ذلك نجده يختلف كذلك مرة أخرى مع أفلاطون، فبدلاً من أن يقول مع افلاطون فيها ينصل بالهوة بين العالم المحسوس والعالم المعقول، إن هذه الهوة هوة تامة، بمعنى أن هناك مبداين أصليبن: هما المعقول والمحسوس، ولا يرد الواحد إلى الأخر، نجد أفلوطين يقول إن هناك تصاعداً أو تنازلاً في الصلة بين المعقول والمحسوس، اعنى أن هناك ترتيباً ونظاماً قمته المعقول من حيث أنه الأول، ثم تتلوه بفية الأشياء، حتى نصل في أدن درجة من درجات هذا السلم إلى المادة الصرفة، أي أن المادة تشتق في النهاية من الأول. كذلك لا نجد أن الصور أو المعقولات أفكار في عقل الله، وبالتالي هي الله عند افلوطين، بل نجد أن الأشياء تترتب بحيث يكون والأول» ف القمة، ويليه والعقبل الأوله، ثم بقية العقبول. وبلاحظ هنا أيضاً أنه على الرغم من وجود هذا الترتيب التنازلي بين الأول وبقية المعقولات، فإن هنالك مع ذلك هـوة غير معبورة، أي علواً مطلقاً للأول بالنسبة إلى المعقولات. وهذا يظهر لنا شيئًا، إن شئنا سميناه بالتناقض أو التعارض في النظر إلى الله، وصلته ببقية الأشياء من معقولات ومحسوسات. وعلى كل حال، فإن وضع المذهب الوجودي عند أفلوطين هو على النحو التالي: فنرى من ناحية أن هناك عالمين بينهما هوة من ناحية، وبينهما ترتب من ناحية أخرى وهما عالما المعقول والمحسوس؛ ومن ناحية أخرى نجد أن هناك في باب المعقولات ثلاثة مبادىء، أو إن شئنا أقانيم، هي الله والعقل والنفس. والله هو الأول، الواحد، المبدع ، اللامتناهي. والعقل هو صور الأشياء الموجودة، والنفس هي ما به يتم تحقق الصور في المحسوسات، أي هي قوة تكوُّن في الواقع وسطأ بين فعل والأولء وتحقق والعقل، بوصفه صوراً.

فلنبحث في كل قسم من هذه الأقسام الشلاتة الأخيرة كل على حدة. ولنبدأ بالله، فنجد أولاً أن الصفة الرئيسية والطابع العام الذي به ينطبع النظر إلى الله عند أفلوطين هو أن الله هو اللامتناهي في مقابل المتناهي، والأول في مقابل ما بعده، والواحد في مقابل الكشرة، والمعقول في مقابل العقل. وهنا نجد أن صفات الله عند أفلوطين مرتبطة كل الارتباط بهاتين التفرقتين الرئيستين: أولاً بين المقل والمعقول. ومن في هذا المذهب اختلافاً كبيراً بين العقل والمعقول. ونرى في هذا المذهب اختلافاً كبيراً بين العقل والمعقول.

السابقين؛ فلثن وصف أفلاطون الله بأنه الخير، ولئن قال بالوحدة، وإذا كان أرسطو قد عبر عن الله بأنه دفكر الفكره، وأنه غني مكتف بذاته فإننا نجد أفلوطين لا يقتصر على هذا بل يريد أن يجرد فكرة الله من كل ما الوحدة. ففكرة الوحدة أو في الكمال، وعلى الأخص في الوحدة. ففكرة الوحدة في الله، هي الأساس في نظرية الله عند أفلوطين، ولهذا نجد أفلوطين يجاول ما استطاع أن يسلب عن الله كل الأفكار، أو كل الصفات التي من شأنها أن توهم حتى مجرد وهم، بأن هناك تعدداً أو تركياً فيه، فنجده ينكر أن يكون الله عقلاً وأن يكون تركياً فيه، فنجده ينكر أن يكون الله عقلاً وأن يكون كائنة ما كانت هذه الصفة. فائلة هو الشيء الذي لا صفة كائنة ما كانت هذه الصفة. فائلة هو الشيء الذي لا صفة المحتفى بذاته، البسيط.

ويحسن قبل العرض لصفات الله عند أفلوطين أن ننقل نصاً عربياً هو عبارة عن ترجمة موسعة لبعض فصول والتُساعات:

وكل ما كان بعد الأول فهو من الأول اضطراراً إلا أنه إما أن يكون منه سواء بلا توسط، واما أن يكون منه بتوسط أشياء أخر، هي بينه وبدين الأول؛ فيكون إذن للأشياء نظام وشرح. [ و ] ذلك أن منها ما هو ثان بعد الأول، ومنها ثالث؛ أما الثاني فيضاف إلى الأول؛ وأما الثالث فيضاف إلى الثاني (أي يرد). و وينبغي أن يكون قبل الأشياء كلها شيء مبسوط (أي بسيط)، وأن يكون غير الأشياء التي بعده، وأن يكون مكتفياً غنياً بنفسه، وأن لا يكون مختلطاً بالأشياء ، وأن يكون حاضراً للأشياء بنوع ما، وأن يكون واحداً، وان لا يكون شيئاً ما ثم يكونَ بعد ذلك واحداً، فإن الشيء إذا كان واحداً على هذا النوع كان الواحد فيه كذباً وليس واحداً حقاً؛ وأن لا يكون له صفة، ولا يناله علم البتة، وأن يكون فوق كل جوهر حسي وعقلي. وذلك إنه إن لم يكن الأول مبسوطاً واحداً حقاً خارجاً عن كل صفة وعن كل تركيب لم يكن أولَ البَّة . ( ( النَّاعات ، ) ١٥٦ إلى ١٦٢).

ففي هذا النص نجد أفلوطين يعرض لنا صفات الله، سواء الصفات السلبية، أو الصفات الإيجابية: ذلك أنه لما كان الله لا يمكن أن يدرك إدراكاً مباشراً، أعني أن تقال عليه صفة إيجابية، فإننا لا نستطيع في هذه الحالة أن

ننعت الله إلا بالصفات السلبية. وهذه الصفات السلبية تتبع الفكرة الأولى التي لدينا عن الأولى، وهي أنه لامتناه واحد خير، أي أننا سنضطر في الواقع إلى القول بوجود صفات إيجابية، منها سنستمد الصفات السلبية التي نضيفها إلى الله. ولكن هذه الصفات الإيجابية هي تحديد ووصف، فكيف يصبح هذا، ونحن نقول عن الله إنه ليس له صفة، ولا يناله علم، وإلا لم يكن أول؟ وهكذا نرى انفسنا مضطرين إلى نفي هذه الصفات الإيجابية بنوع ما، على حد تعبير النص. وعلى كل حال فإننا نستطيع مع ذلك أن نضيف إلى الله صفات إيجابية ثلاثاً: اللاتناهي ـ الوحدة ـ الخير - أو بتعبير آخر اللامتناهي والواحد، والخير؛ وقد يضاف إلى هذا، الفعل أو القدرة.

فلننظر أول الأمر في صفات السلب، فنجد أن الله لا يمكن أن تكون له صورة، لأنه لا يمكن أن يفرق في داخل الله بين صورة ولا صورة، وإلا أدى ذلك إلى التركيب والكثرة، وهذا يتنافى مع المبدأ الأصلى في صفات الله ونعني به الوحدة والبساطة. وكذلك لا يمكن أن تكون له صورة، لأن ماله صورة محدد، والله \_ كما قلنا \_ لا يقبل التحديد ، لأنه لامتناه ، فلا يمكن من هذه الناحية كذلك أن تكون له صورة. وإذا لم تكن له صورة فليس بذي جمال، أي لا يمكن أن يقال إن الله جميل، لأن الله هو الجمال، بمعنى أن الله ليس يدخل تحت صفة أعلى منه هي الجمال، إنما هو هذه الصفة العليا نفسها؛ بل أكثر من هذا، لا يمكن أن يقال عن الله إنه جمال بالمعنى العادى، ولكن إذا كان لا بد من وصفه بصفة الجمال، فإنه سيكون الجمال فوق كل جمال. وهذه طريقة جديدة في وضع صفات الله، سنجدها تنتشر بعد ذلك عند كثير من رجالً العصور الوسطى، متأثرين جميعاً بوجه خاص بمن تأثـر بافلوطين مباشرة، وهو دينيس الأريوباغي المزعوم. وكذلك لا يمكن أن يقال عن الله إن له مقداراً لأن المقدار يتنافى مع اللاتناهي: فإن أي مقدار مها كان، لا يكن أن يتصور غير متناه في نفسه. كما لا يمكن أن يتصف الله بهذه الصفات المعروفة التي تضاف إليه دائيًا، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة. كل هذه الصفات يجب الا تضاف إلى الله عند أفلوطين، وهي الصفات المعنوية المعروفة. فأولًا لا يمكن أن يتصف الله بالإرادة، لأنه إذا كان مريداً، فمعنى ذلك أنه محتاج إلى غيره، والاحتياج يتنافى مــع

الوحدة والبساطة في الأول، بل لن يكون حينئذِ أول، لأن ما سيحتاج إليه سيكون هو الأول في الواقع هذا إلى أنه لن يكون واحداً لأنه سيتغبر، وكها يقول أفلوطين هنا إن الشيء إذا كان واحداً على هذا النوع، أي على أساس أنه بتغير من حال إلى حال، كان الواحد فيه كذباً وليس واحداً حقاً. كذلك صفة الحياة تقوم على صفة الإرادة، لأن الحياة لا تقوم إلا إذا كانت هناك رغبات وإرادات، ومجموعها يكون الحياة، فإذا أنكرنا الإرادة فقد أنكرنا بالتالي الحياة. ولا يمكن كذلك أن يتصف الله بالعلم لأن العلم يقتضى القسمة، أي يتنافى مع البساطة، وذلك لأن العلم هو أولًا تركيب من عدة اشياء لكي تتكون منها وحدة، أي تركيب معان جزئية لاستخراج معنى كلي. وثانياً بلاحظ في العلم أن هناك انقساماً من ناحية بين العاقل والتعقل، ومن ناحية اخرى بين العاقل والمعقول، وفي كلنا الحالتين لا بد من القول بالقسمة، والقسمة لا تقال إلا على المركب، فلا يمكن إذن أن يكون الله عاقلًا \_ أى عالماً ولا يمكن أن يقال في هذه الحالة إنه عاقل لذاته، لأنه لا بد في حالة التعقيل للذات من وجود انفسام كذلك، هو الانقسام بين العاقل بوصفه عاقلًا، والعاقل بوصفه معقولًا، والعاقل والمعقول ليسا شيئًا واحداً، فلا بد ف هذا كله من القول بالقسمة، أي أن ننفي هنا الساطة. كذلك لا يمكن أن يقال عن الله إنه قادر، لأن القدرة تقتضى الأثر المباشر، والأثر المباشر يقتضى التنقل من أحوال إلى أحوال، وهذا بدوره يقتضى التغير، أعنى يفتضى في النهاية الكثرة والتركبب، أجل، إن الله يؤثر في الكون بقدرته، لكن هذا يحدث بدون عارسة قدرة من جانب الله بالنسبة إلى الأشياء، بل تتحرك الأشياء بقدرته مع استمراره كها هو في سكونه وثباته. وإذا كنا قد نفينا عنه الصفات المعنوية، فعلينا أن ننفى عنه كذلك صفة الوجود، فلا يمكن أن يقال عن الله إنه موجود، ذلك لأن كل وجود فإنما يكون متاثراً، أي خاضعاً للتأثر بفعل أو انفعال، وما هو خاضع ومتأثر متغير، أي لا يمكن أن يكون بسيطاً؛ كما أن الموجود لا بد له من مبدأ للوجود، وهذا المبدأ سيكون أعلى من الـوجود، فـإذا وصفنا الله بصفة الوجود، فإننا في هذه الحالة نضيف إليه صفة من شانها أن تجعل قبله شيئًا، وهذا يتنافى مع كونه أولَ. ومن

هذا كله نرى أن صفات الله يجب أن تنكر كلها. وإذا

كان لنا أن نقول بأبة صفة من الصفات الإيجابية، فعلينا

أن نلجاً إلى المذهب الذي أشرنا إليه محزوجاً بحذهب السلب: فإذا قلنا إنه عالم فيجب أن نقول إنه علم فوق العلم، وإنه حياة فوق الحياة، وإنه قدرة فوق القدرة، وهكذا بأستمرار.

فكأن الصفات السلبية لله ستنتهى إذن في الواقع إلى سلب كل صفة عن الله، وسيكون حينئذِ الجوهر بـلا صفة. بيد أن الإنسان لا يستطيع أن يقف مع ذلك كها قلنا عند هذه الصفات السلبية، بل لا بد مع مراعاة الناحية السلبية أن تضاف إلى ذلك ناحية إيجابية قدر المستطاع. وهنا نجد أفلوطين يصف الله بطريقين: الطريق الأول بهذه الصفة التي هي الأساس في كل وصف سلبي، وهي أن الله في مقابل كل فانِ وكل حادث، أي أن الله هو اللامتناهي. واللامتناهي هنا يقصد به أنه الواحد في مقابل كل كثرة وكل حدوث وكل تركيب، وعدا ذلك من الصفات التي لا تليق إلا بما هو فان. والطريق الثان أن يصفه من حيث الأثار التي ينتجها، والله بهذا المعنى عند أفلوطين يتصف بأنه الخبر. ولم يجد أفلوطين حرجاً في أن يقول بهاتين الصفتين: الواحدية والخبر، خصوصاً وقد وجد أفلاطون يصف الله بهما، وإن كان ذلك بطريقة مغايرة بعض الشيء لطريقة أفلوطين الخاصة.

وأفلوطين يفهم أولاً من الواحد أنه البيط في مقابل المركب، وأنه الذي لا يقبل التجزيء في مقابل الكثرة، وأنه الأول في مقابل التالي والمشتق، أعنى أننا لا نستطيع في الواقم ان نحدد ماهية هذه الصفة، صفة الواحدية ، إلا بصفات سلبية، وهكذا سنجد أن هذه الصفة الإيجابية ستنحل في نهاية الأمر إلى ان تكون هي الأخرى صفة سلبية، إذ لا يقصد أفلوطين من هذه الصفة إلا أن تكون ف مقابل الكثرة والتركيب والتجزىء، ولا يقصد بها مطلقاً ما نفهمه نحن من الوحدة، رياضية كانت أو عقلية، فإن لم تكن صفة سلبية بمعنى الكلمة، فإنها في الواقع صفة مأخوذة عن السلب. وكذلك الحال فيها يتصل بفكرة الخبر، فليس يقصد أفلوطين من وراء هذه الفكرة أن يقول عن الله إنه خيرٌ بمعنى أنه يدخل ضمن الأشياء التي تحمل عليها صفة الخير بل بمعنى أن الله هو هو الخبر. وهكذا لن بكون فوقه محمول أو صفة أعلى منه يوجد هو تحتها أو في داخلها، وتكون محمولة عليه أي أعم منه. فالخير هنا يجب أن يفهم بالطريقة عينها التي فهمنا بها فكرة الواحد. ولهذا

منجد فكرة الخير عند افلوطين سنحل في الواقع إلى فكرة العلية بمعنى أن الله قوة، وهذه الفوة تفيض بما فيها فتنتج الوجود. ولكن هذا الفيض كها سنرى بعد حين ليس معناه خروج هذه القوة عن نفسها وفيضانها بما فيها في الخارج، أو على الخارج، وإنما معناه أن تظل هذه القوة كما هي في نفسها، وتكون العلية عندها أن تبذل آثارها لا أن تبذل جوهرها. وهنا الفارق الكبير بين العلية حينها تقال على الله أو على الأول، وحينها تقال على بقية الأشباء، إذ هنا نجد فكرة عميقة يستخدمها أفلوطين لأول مرة تقريباً، وستصبح فيها بعد مصدراً خصباً لكثير من الأفكار، إن في المسيحية أو في الإسلام، أو في كيل المذاهب التي تنتسب إلى الأفلاطونية، وتتأثر بها في الفلسفة الحديثة، ونعني بها وفكرة الكمال، فالعلية هنا ليست تأتى عن طريق منح القوة مما في الداخل لكي ينتقل هذا الممنوح إلى الخارج، فإن هذا المعنى يؤذن قطعاً بالتغير في المانح، لأن جزءاً منه هو الذي سيتكون منه الممنوح؛ فهذا مجدث دائيًا بالنسبة إلى الأشياء المادية، إذ أن أي شيء بمدث أثراً فإنما بكون ذلك بانتقال جزء من المؤثر إلى الأثر. ولكن الحال ليست كذلك فيها يتصل بالمعقولات. ، إذ أن المعقول مجدث أثره ولا ينقص هو من ناحيته، فالعلم الذي عندي وأنقله الى الأخرين لا ينقص بهذا النقل؛ وإنما يظل العلم عندي كما كانت عليه الحال من قبل، إن لم يكن أكثر، لأن الفيض في هذه الحالة، أعنى الفيض الروحي، لا يكون على صورة اجزاء تنتقل من المؤثر إلى الأثر، وإنما يكون دائيًا على صورة حصول تأثر في الخارج؛ فحالة أن يكون الشيء متأثراً بشيء اخر هي حالة العلية، إذا ما فهمت من ناحية الكمال لا من ناحية التأثير المادي. وكذلك الحال بالنبة إلى الله أو الأول أو المعقول أياً كان: يظل كما هو في استقلاله وكماله وذاته، ولا يخرج عن هذه الذات وإنما يحدث التأثير بتأثر الشيء الخارجي، أو بتعبير أدق، بأن يحدث تأثر خارجي، وهذا النأثر الخارجي الذي يحدث يكون وجوداً ليس منتزعاً ، وكانه جزء من الوجود الأول، وإنما أقصى ما يقال عنه إنه حالة تأثر صرف بشيء آخر. والعلية مفهومةً على هذا النحو هي التي تضاف وحدها إلى الله؛ وهذه مسألة مهمة في الأفلاطونية المحدثة وفي كل المذاهب التي تقوم لاعل التسلسل العِلِّ الذي يظهر واضحاً عند أرسطو، وهو أن التحريك انتقال الحركة من المحرك إلى المتحرك، وإنما تقوم على فكرة الكمال، بمعنى وجود

حالة تأثر دون تغيرٌ في المؤثر، وهذه الحالة تشبه تماماً تلك التي تحدث عنها أرسطو فيها يتصل بتحرك السهاء الأولى بواسطة المحرك الأوَّل: فحالة العشق التي بها تتجه السهاء الأولى إلى المحرك الأول، فتحرك دون أن ينفير هو، ودون أن يكون ثمة انتقال لحركة من المحرك الأول إلى السياء، تشبه تماماً هذه الحالة، حالة الكمال المؤثر عند أفلوطين. فالأشياء إذن أو الوجود بوجه عام ينشأ عن الأول بفيض من هذا الأول لا ينقص من ذاته، وإنما يحدث وجوداً في الخارج فحسب؛ وظاهر أنه كها قلَّت الوسائط بين الأول وبين الحادث ، اعنى كليا اقترب الحادث من الأول، كانت درجته ومرتبته في الوجود والكمال أعظم وأكبر فهنا نجد أن الوجود كله سبتوقف على هذا الأول من حيث أنه يفيض بذاته، فينتج عن هذا الفيض وجود متسلسل على طريق تنازلي، يبدأ من الأول حتى نصل إلى ابعد الأشباء ونهايتها بالنسبة إلى هذا الأول، وهنذا الشيء الأخبر سيكون أدني الأشياء مرتبة، وقابلًا لأن يتخذ أية صورة. والذي يحدث في هذه الحالة، هو أن الأول يعطى الثاني صورته، والثاني يعطى الثالث صورته، وهكذا باستمرار حتى نصل إلى آخر الأشياء. وآخر الأشياء لن يكون مُحَدثًا لأية صورة، وتبعاً لهذا لن يكون مالكاً لآيَّة صورة، فهو الخالي من أية صورة أو اللامتحدّد الصرف، أي هـ و الهيولي، والمادي.

وهكذا نجد أن الوجود كله، ابتداءً من الأول حقى أخر الأشياء، يكون وحدة تامة، تسير على أساس تصاعد أو نظام وشرح، وفي هذا التسلسل والنظام تكون المرتبة المعليا مصورة المرتبة الأدن منها، وهكذا باستمرار حتى نصل إلى شيء يُوهب الصورة، ولا يهب الصورة. فليست فكرة الخلق عند أفلوطين تتم هنا على أساس وجود ضرورة منطقية، أو على أساس فكرة التحريك، وإنما تتم على أساس فكرة الكمال وصدور الأشياء عن هذا الكمال.

ولكي يفهم أفلوطين هذه الأشياء التي يعسر جداً أن يعبر عنها بلغة العقل، يلجأ إلى لغة القلب، أي إلى الأمثال والتشبيهات، فيقول إن هذا الفيض يحدث كيا يصدر النور عن الشمس دون أن تتغير الشمس، وكيا يصدر الماء عن البنوع دون أن يتغير البنوع، فالمخلوق بالنسبة إلى الخالق هو كشماع الشمس بالنسبة إلى الخالق هو كشماع الشمس بالنسبة إلى الخالق هو كشماع الشمس بالنسبة إلى الشمس. وفي هذه التشبيهات غموض شديد جداً،

يؤذن، لو أنه أخذ بحروف، بوجود تناقض شنيع في مذهب أفلوطين، لأننا سنجد في هذه الحالة أن شعاع الشمس معناه تبدّدُ للشمس وكثرة لها بالنبة إليها كوحدة، أعنى أن هذا الأثر المستمر الذي يكون للواحد في الأشياء، والقوة الحالة منه في جميع اجزاء الوجود، سيقتضي لو أخِذُ بحروفه أن يقال بكثرة هـذا الواحـد وتعدُّده في الأشياء. ولكننا لا نستطيع أن نوجُّه هذا الاعتراض المنطقي العقل الى مذهب يقول بالمعرفة القلبية والذوق والوجدان والعيان. وأحسن التشبيهات التي يمكن أن تستخدم في هذه الحالة أن يقال إن حلول الله أو الأول في الكون كحلول الروح في البدن، فلا يمكن تبعاً لفكرة الروح القديمة طبعاً أن تتصور الروح حالَّة في مكان ومحل بالذات، وهٰذا تعدُّ الروح في هذه الحالة حالَّة في جميع اجزاء الجسم، مع عدم تبديد أو تكثر. والتجاء أفلوطين إلى التشبيهات هنا مرجعه إلى عجز اللغة عن التعبير، عن مثل هذه المعاني اللطيفة التي تدقُّ عن لغة العقل. وعلى كل حال ، فإن الصلة بين المخلوق وبين الأول أو بين الحادث والأول صلة تنحصر في أن يكون الحادث محمولًا أو متعلقاً في وجوده بالأول. وفكرة الحمل أو التعلق يجب ألا تفهم هنا باللغة الأرستطالية ، وإنما يقصد بها فقط استمداد الوجود من الأول لا عن طريق الأخذ، وإنما عن طريق التأثر فحسب: فالحادث في حالة تأثر بقوة المحدث، وهذا كل ما يمكن أن يقال عن صلة هذا الحادث بالأول.

فإذا نظرنا إلى هذه الفكرة، فكرة الخلق أو الصدور على هذا النحو، فهل بجب أن نفهم منها ما تفهمه المذاهب الأخرى من فكرة الصدور؟ إذا فهمنا الصدور بمعنى خروج الشيء عن نفسه وفيضه بما فيه على الخارج، بمعنى خروجه منه إلى الخارج، فإن مذهب أفلوطين ينكر هذا الصدور انكاراً تاماً ، لأن هذا المذهب يقوم في جوهره على أساس فكرة الوحدة وعدم التكثر إطلاقاً في ذات الأول، كما يقوم من ناحية أخرى على أساس العلو المطلق لمذا الأول بالنسبة إلى بقبة الأشياء على الرغم مما في هذه الفكرة من تعارض مع فكرة الفيض والصدور بالمعنى الذي المفكرة من تعارض مع فكرة الفيض والصدور بالمعنى الذي حددناه. وعلى هذا فإذا فهمنا الصدور كما هي الحال في مذهباً صدورياً إطلاقاً. ولكن إذا قصدنا من فكرة الصدور وجود تأثر بقوة أولى في الخارج، ففي هذه الحالة يمكن أن تحدث عن الصدور عند أفلوطين. ولكننا لا نستطيع أن تحدث عن الصدور عند أفلوطين. ولكننا لا نستطيع أن

نفهم بعد ذلك كيف يسمى هذا صدوراً مع قولنا بأن فكرة الصدور تتضمن في جوهرها فكرة البذل من الذات إلى الخارج.

وإذا نظرنا إلى المذهب مرة أخرى من ناحية وحدة الوجود، وجدنا أنه يمكن أن يسمى مذهب وحدة في الوجود بمعنى أن الكثرة في الواحد. ولكن إذا فهمنا وحدة الوجود بمعنى أن الواحد أيضاً في الكثرة، فإن مذهب أفلوطين لا يمكن أن يسمى حينتني بمذهب وحدة في الوجود بمعنى أن الكثرة الواحد فحسب، لا بمعنى أن الواحد في الكثرة (لأن في الواحد فحسب، لا بمعنى أن الواحد في الكثرة (لأن هذا المعنى الأخير يؤذن بوجود تكثر في الواحد، وهذا يتنافى تما التنافي مع فكرة افلوطين).

فمن المكن إذن أن نتحدث عن وحدة وجود عند أفلوطين، من حيث أن وحدة الوجود تقوم على أساس أن الوجود المحسوس خاضع ومشتق وصادر عن وجود معقول وأن ما عدا الأول فهو عرض وليس بجوهر، وإذا كانت الحال كذلك فمن الممكن أن يقول أفلوطين مع ذلك إن هذه الكثرة، كثرة العالم المحسوس، موجودة في الواحد.

ولكن المهم عند أفلوطين ليس أن الوجود كله يكون وحدة شاملة متساوية متجانسة في كل أجزائها، بل المهم أن يقول من ناحية بوجود الأول بحسبانه عالياً على الكون، وبينه وبين بقية المعقولات والمحسوسات هوة لا تكاد تعبر، وما هنالك من تبعية من جانب العالم المعقول فيها عدا الأول والعالم المحسوس بأكمله بإزاء الله، إنما ذلك صادر عن كون هذه الأشياء الأخيرة تقوم بالله، أي تتقوم بقوته. ولكن ليس معنى هذا القيام به أنها هي هو، ولذا كانت وحدة الوجود عند أفلوطين ذات حد واحد، أعنى أنه يقول إن الكثرة في الواحد، ولا يقول إن الواحد في الكشرة. أما وحدة الوجود بالمعنى العام، فهي القول بالاثنين معاً أي الواحد في الكثرة، والكثرة في الواحد. والفارق هو في نقطة البدء: هل نبتدىء من الواحد لكى نقول بوجوده في الكثرة، وبهذا المعنى تكون الكشرة في الواحد؟ أو تكون نقطة البدء الكثرة ونرتفع منها إلى الواحد، وفي هذه الحالة يكون الواحد في الكثرة؟ ثم إذا انتقلنا من الوحدة الأولى ممثلة في الأول إلى بقية الموجود من معقول ومحسوس، وجدنا أن الأدني يقوم بالأعمل، فالترتيب إذن يؤذن بأن الأثر يؤذن بوجود المؤثر لأن الأدن

يتوقف على الأعلى، وعلى هذا فسيكون نظام الكون على النحو التالي: الجسم يشتاق ويتعلق بالنفس، والنفس تشتاق ويتعلق بالأول الواحد. فإذا كنا قد انتهينا من البحث في الأول الواحد، فلننقل منه إلى ما يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة إليه، ونعني به العقل.

# ٢ ـ العقل الأول ٧٥٠٥

إذاكنا قد وصفنا الأول بآنه الواحد وميزناه هذا التمييز الحاد، فمن الطبيعي أن يكون الصادر عن هذا الأول ليس منميزاً بميزة الوحدة، وإنما فيه ثنائية؛ وهذا هو الفارق الأكبر بين الثان وبين الأول. ولكنه ليس فارقأ حاداً كما يتوهم، وإنما بجب أن ينظر إلى هذه الثنائية في داخل الثان على أساس انها تقوم بالوحدة؛ أعنى أنه لا بد من أن يكون الابن شبيهاً بالأب، وهذا الشبه سيكون في الطابع الأصلي للأب، وهذا الطابع هنا هـو الوحـدة. فالواحد الأول بطبع ابنه، أي الثاني، بطابع الواحد، على الرغم من وجود ثناثية في الثان، لان الوحدة في الثاني في مرتبة ادن من الوحدة في الأول. وإذا كنا من ناحية أخرى قد نظرنا إلى الاول على أساس أنه فوق العقل، ما دمنا قد قلنا إن الواحد عال لا يمكن أن يوصف لأنه عال كل العلو، ، فقد جعلنا هذا العلو فوق التعقل، فيكون من الطبيعي إذن أن يكون الثاني هو التعقل أو العقل، ما دامت الميزة الأولى للواحد بحسبانه عالياً أنه عال عمل الفكر أو العقل أو التعقل، فكأن الثاني إذن هو العقل. ولكنه يلاحظ أن هذا العقل هو في الأن نفسه وجود أعنى أن الفكر والوجود شيء واحد في البوجود الصادر عن الأول، فهذا الثان هو عقل من ناحية، من حيث أن الأول معقول له وهو عاقل له، إذ هو بتأمل الأول ويكون الأول \_ كيا قلنا \_ من صفاته أنه معقول وليس عاقلًا، فمن هنا إذن كان الثاني عقلًا وعاقلًا وتعقلًا والكل بمعنى واحد. ولكن باعتبار الصلة من الأول بأزاء الثان، سيرى أن الثاني يتقوم بالأول، بمعنى أن وجود الثاني لكون الأول (الكون هنا بمعنى الكينونة)، فهو إذن وجود. وهنا بلاحظ أن افلوطين كان في هذا امتداداً لتيار موجود من قبل في الفلسفة اليونانية خصوصاً ابتداء ، من أفلاطون. إذ نجد أفلاطون أولًا يقول في والسياسة، إن صورة الحير منجة لصورتين معاً، هما صورتا التعقيل أو العلم أو العقل،

وصورة الوجود؛ فهو الواهب للعقل والوجود معاً. وثانياً نجده في محاورة والسوفسطائية، يبحث كثيراً في الصلة بين الفكر وبين الوجود، فينتهى حينئذ إلى عـد الفكر والوجود شيئاً واحداً. ونجد بعد أفلاطون أرسطو يقول: إن العقل الذي هو عقل \_ عاقل ومعقول معاً، ومعقول لذاته في نفس الأن، إنما هو جوهر، أي أن فكر الفكر جوهر، والجوهر معناه الوجود القائم بالذات. فكأن هذه خطوة أيضاً في عد الوجود والفكر شيئاً واحداً. ثم نجد هذا التيار يظهر بشكل أوضع ـ وإن صبغ بصبغة رياضية ـ عند الفيثاغورية المحدثة والأفلاطونية المُجدُّدة ـ فنجد حينتُذِ أن الواحد هو المعقول وهو الوجود معاً. إلا أنه يلاحظ مع ذلك أن أفلوطين قد اتخذ خطوة أبعد من خطوات هؤلاء. فأفلاطون قد قال بأن الوجود هو المعقول، أو الفكر، لا من أجل جعل العقل هو الأصل في الوجود، ولكن من أجل رد الوجود إلى مرتبة دنيا بالنسبة إلى العقبل؛ أما أفلوطين فيقصد من وراء القول بأن الوجود هو العقلوان العقل هوالأصل في الوجود وأن لا وجود إلا للعقل، وفي هذا نرى الطابع الذاتي الذي يطبع فكر أفلوطين بوجه خاص وهو طابع لا نجده عند هؤلاً. المتقدمين.

وهذا العقل، الذي هو الثاني بالنسبة إلى الأول، يعقل على طريقة أرسطو، فمن ناحية المصورة تعقله بطريق الوجدان، ومن ناحية المادة تعقله إنما يكون للأول الذي صدر عنه. فهو لا يسلك إذن سبيل المعرفة المسطقية والتسلسل الفكري البرهاني، وإنما هيشاهد، ويعاين ويكشف ويتذوق فحسب، وفذا كان من العسير أن نعبر باللغة عن طريقة عيان الثاني للأشباء التي يعاينها، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن هذا العقل من ناحية المادة إنما يعقل الأول يلاحظ أن هذا العقل من ناحية المادة إنما يعقل الأول من حيث هو فكر. فهو موجود بأعباره عقلاً متعقلاً من حيث أنه يتعقل الأول، ويستحيل إلى عقل تبعاً لهذا، وهكذا نجد أن العقل يقوم بوظيفة التعقل بطريقة وجدانية، وأن موضوع هذا التعقل هو الأول.

إلا أن العقل حينا يتعقل، إنما يتصف بصفات، أو يتحدد بمقولات تختلف عن المقولات المعروفة. فالعقل وقد قلنا إن ماهيته في الفكر والوجود معا ـ له من ناحية الفكر ثلاث مقولات: الفعل والحركة والتضير؛ و من ناحية الوجود: الثبات وعدم الحدوث في الزمان. وهنا نرى

الأنلاطونية المحنثة

أفلوطين مجمل بشدة على مذهب أرسطو والرواقيين في المقولات، فينقد المقولات الأرستطالية على أساس أن فكرة الوحدة حينها تقال على العالم المعقول، فإنها لا يمكن أن تعد وحدة بالمعنى الصحيح، وإنما الوحدة بالمعنى الصحيح ثقال فقط على الأول الوّاحد، على النحو الذي رأيناه. والكم لا يمكن أن يكون مقولًا على عالم العقل أو العالم المعقبول، لأن الكم، سواء على صورة الانفصال أو الاتصال، لا يمكن أن ينطبق على المعقول من حيث هو شيء أصيل، وإنما بمكن أن ينطبق عليه من حيث أن ذلك صفة خارجية تقال عليه. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكيف: الكيف شيء مضاف إلى الوجود الأصلى الذي هو العقل والوجود معاً، فبلا يمكن أن بعد أصبلًا ومحمولًا أصلياً، أي مقولاً عليه؛ وكذلك، وبمثل هذا، يقال عن بقية المقولات الأرستطالية. كما أننا إذا قلنا عن هذا العالم المعقول إنه متصف بالخير، فيجب حينئذِ أن غيز، فإما أن يكون معنى ذلك أنه الخير؛ ولكننا في هذه الحالة إنما نردد ما قلناه بالنسبة إلى الأول، أو نقول عن العالم المعقول إنه خير، وحينئذِ ستكون هذه الصفة خارجية تقال على العالم المعقول. وهكذا نجد في النهاية أن المقولات الوحيدة التي يمكن القول بها، هي تلك التي تحدثنا عنها، وأعنى بها من ناحية التعقل أو الفكر: الفعل والحركة والزمانية، ومن ناحية الوجود: الثبات وعدم التغير، وعدم الحدوث في الزمان .

والعقل حينا يفكر أو يعقل ينتج معقولات، وهذه المعقولات هي الصور الأفلاطونية المعروفة وهنا نجد أفلوطين يقول عن الصور إنها جزء من العقل، أي انها الحكار في العقل، وليست أشياء غنزنة في العقل، لأن الصفة الأولى للصور عند أفلوطين أنها فاعلة؛ فالفعل وقوة الاحداث من شانها أن تجعل لهذه الصور وجوداً خاصاً فلاطون. ثم إننا نجد أفلوطين يتحدث عن هذه الصور على النحو الذي تحدث به أفلاطون عن صوره في آخر حياته؛ أي بوصفها أعداداً. وقد كان العصر الذي نشأ فيه أفلوطين عصراً يمتاز بنفوذ الناحية الرياضية في كل تفكيره، ولذا نجد أفلوطين يقول عن الصور إنها أعداد. ثم إنه يختلف عن أفلاطون بعد ذلك فيها يتصل بعدد الصور وكونها: فمن ناحية عدد الصور يلاحظ أن أفلوطين حوهذا

أرجع تفسير لرأي أفلوطين في هذا الصدد ـ يقول إن الصور محدودة لكل عصر بحسب الأفراد، والصور لا توجد للأنواع، بل توجد للأفراد، وحينات قد يقال إن الصور عند أفلوطين لامتناهية ولكن يرد على هذا بان يقال إنها محدودة لكل عصر على حدة، ولهذا فإن عددها يتغير بحسب العصر. ومن ناحية كون هذه الصور، أي انتسابها إلى الأشياء التي هي صورة ها، كنا قد وجدنا أفلاطون يقول إن لكل شيء صورة، حتى الأشياء القذرة والدنيئة، وما أشبه ذلك أما أفلوطين فينكر ذلك، ويجعل الصور التي للموجودات المحسوسة في المرتبة العليا، كما أنه يلاحظ أخيراً أن هذه الصور هي في الواقع الوجود، لأن الوجود والفكر عند أفلوطين \_ كها قلنا منذ قليل \_ واحد، ومن هنا لا نجد هذه التفرقة الحادة، بين الصور وبين المحسوسات المتعلقة بالصور، التي نجدها عند أفلاطون، بل نجد شبها أو اتفاقاً بين الصور وبين المحسوسات والاختلاف إنما هو في المرتبة.

ويلاحظ كذلك أن أفلوطين يقول عن الصور، كها يقول عن العقل بوجه عام، إن بها اختلافاً وتميزاً. وهو يجعل هذا الاختلاف والتميز من صفات العالم المعقول، والاختلاف والتميز إنما مصدرهما دائيا وجود الإمكانية ، كها أن التغير الذي يضاف كمقولة إلى العالم المعقول يقتضى كـذلك وجـود الحدوث والإمكـانيـة. والحـدوث والإمكانية معناهما في الواقع وجود المادة أو الهيولي، لأن الهبولي معناها الإمكانية المطلقة، وحيث توجد الهبولي توجد الإمكانية، وحيث توجد إمكانية توجد هيولي. وعلى هذا فإذا كان ثمة إمكانية في العقل، فثمة هيولي. إلا أنه بلاحظ مع ذلك أن الهيولي هنا يجب ألا تفهم بالمعنى العادي. بل يجب أن يميز بين نوعين من الهيولي عند أفلوطين، فهناك هيولي معقولة، وهيولي محسوسة. وكلتاهما تكاد تكون في تعارض تام مع الأخرى: فالهيولي المعقولة تمتاز بالثبات، بينها الهيولي المحسوسة تمتاز بالتغير، وهذا هو الفارق الأكبر بين كلا النوعين. ولكن هذا الفارق عينه يتعلق بجوهر فكرة الهيولي في ذاتها. ولذا يحق لنا بعد ذلك أن نتساءل: أين يوجد الاتفاق أو الشبه بين الهيولي المحسوسة والهيولي المعقولة، اللهم إلا في الاسم؟ الواقع أن الاسم وحده هو الذي يميز بين هذين السوعين من الهيولي. وهكذا نجد أفلوطين يصور لنا الدرجة الثانية من

درجات العالم المعقول، وهي درجة العقل على أساس أن هذا العقل هو فكر ووجود معاً، وأن فيه تمايزاً، مع ذلك، وهذا التمايز يؤذن من ناحية أخرى بوجود هيولى فيه. هذا إلى أن العالم المعقول على الرغم من أنه صادر عن الأول، فإنه أبدي لا يغنى.

### ۴ ـ النفس

وإذا كان العقل قد صدر عن الأول بهذه الطريقة، فكذلك وبالطريقة عنها صدر الثالث. وهذا الثالث لن يصدر عنه إلا ما هو محسوس، لأن صفة المعقول قد استفدت كلها في هذا الثالث، فلم يعد غير المحسوس في الوجود. وكها أن الثاني في مركز وسط بين الأول وبين ما يله، كذلك هذا الثالث في مركز أوسط فيها بين الثاني والعالم المحسوس. وفكرة المركز الوسط هذه تتضمن أولا أنه لما كان الأصل الذي أقمنا عليه فكرة الشاني هو أن الوحدة لا يمكن أن توجد بالمعنى الحقيقي الدقيق إلا في الأول، فكذلك الحال بالنسبة إلى الثالث، توجد الكثرة فيه بدرجة أكبر عما وجدت في الثاني، وإذا كنا قد قلنا مع ذلك بكثرة الصور في الثاني أو في العقل، فبطريقة أولى يجب أن يقال بكثرة أكبر في هذا الثالث.

وهذا الثالث وإن كان في مركز وسط بين العقبل وبين العالم المحسوس، فإن قربه من الثاني أشد من قربه من العالم المحسوس، أعنى أنه في صفاته أقرب ما يكون إلى العبالم الثاني، أي أقرب إلى العقل منه إلى العالم المحسوس الذي يتلوه. وهذا نجده يتصف بالكثرة الموجودة كذلك في الثاني، وبدرجة اكبر في العالم المحسوس؛ ولكن هذه الكثرة تجمعها \_ كها هي الحال في العقل \_ وحدة، وإن كانت هذه الوحدة ليست قوية متمكنة من الكثرة، كيا هي الحال في العقل. هذا إلى أن الصفات أو المقولات التي نسبناها إلى العقل نجدها كذلك، ولكن بدرجة أقل طبعاً، في الثالث، من ناحية أن هذا الثالث يتأثر بدرجة اكبر من العقل. وهذه الصفات هي: الفعل والحياة والحركة من ناحية الفكر، والثبات واللازمان من ناحية الوجود. إلا أن صفة الفعل هنا وصفة التغير واضحتان جداً من حيث إنتاج ما هو محسوس، لأن النفس متكون في الواقع في مركز البارئ أو الصانع، وهي التي تصنع العالم المحسوس، فمن هنا كانت وظيفة الفعل ـ ويُقصد

بالفعل هنا المعنى العادي \_ أكبر في هذه الحالة منها في حالة . العقل.

وهذا الثالث هو النفس. فإن النفس كها صورها أفلاطون كذلك تتصف جذه الصفات، أعنى قربها من العالم المحسوس، وعدم وجود وسائط بينها وبين هذا العالم - عما هو معقول ـ وأنها هي الصائعة بالفعل لهذا العالم المحسوس. وحينها يتحدث أفلوطين عن النفس، فإنما يقصد بها غالباً النفس الكلية، كها هي عند أفلاطون: فهناك نفس شاملة هي التي يتم بها إنتاج العالم المحسوس. ومع ذلك فإذا بحثنا في مذهب أفلوطين بدرجة أعمق، وجدنا أنه يلجأ إلى القول أولًا بثنائيـة في هذه النفس، وذلك لأنه من أجل أن يفسر ما هنالك من نقص وشر في العالم المحسوس، يلجأ إلى نفس تكون أقل درجة بكثير من العقل. فلا بد له من القول، تبعاً لهذا، بنوعين من النفس: نفس عليا، ونفس دنيا. أما النفس العليا فهي اقرب ما تكون الى العقل، ولذا كانت ابعد ما تكون، بالنبة إلى بقية النفوس، عن إحداث المحسوس. وأما النفس الدنيا، فهي أقرب ما تكون إلى المحسوس، وبالتالي قادرة وحدها على إحداث كل الحوادث أو الموجودات المحسوسة. ولهذا نجد أن أفلوطين لم يستطع أن يضم المبدأ الثالث واحداً، بل قال به مزدوجاً. وأكثر من هذا نجده يتحدث في مواضع كثيرة جداً عن نفوس في صيغة الجمع، ويقول بوجود عدد كبير جداً من النفوس. وصلة هذه النفوس بالنفس الكلية لا بد أن تُفهم على أساس بقارب فهمنا لفكرة وجود الصور المتعددة في العقبل الواحد. وهو هنا يلجأ من اجل هذا إلى عدة تشبيهات: فيشبه وجود النفوس المختلفة في النفس الكلية بالعلوم المختلفة داخل العلم، أو بالأفكار المختلفة في داخل المذهب، أعنى أنها تكوَّن كلها وحدة واحدة، وإن كان من الممكن أن يميز فيها بين أشياء متعددة.

وتأتي بعد ذلك، فيها يتصل بالنفس، مشكلة أخرى هي مشكلة إحداث النفس للعالم المحسوس. فكيف يمكن النفس التي هي موجودة في عالم معقول مع ذلك \_ وبين هذا العالم المعقول والعالم المحسوس هوة كبيرة لا يمكن عبورها تقريباً \_ كيف يمكنها أن تنزل إلى المادة وتتصل ها؟

منا نجد أفلوطين يجيب عن هذا بأن يقول: إن

النفس لما رأت اشتياق الهيولي إلى وجود صورة لها، منحقها هذه الصورة، فأضطرت من أجل هذا إلى الحلول في المادة. وحلولها فيها لا يؤذن بوجود تشتت فيها، لأنها إنما تمل في المادة \_ والمادة كثرة \_ عتفظة مع ذلك بما لها من وحدة، كها هي الحال مثلاً في النفس الإنسانية بالنسبة إلى المبدن: لا يمكن القول بأنها في محل بالذات، وإنما هي حالة في البدن كله، بمعنى أن البدن كله يقوم فيها، ويتقوم في الواقع بها.

فإذا ما انتقلنا من هذا العالم، عالم النفس، إلى ما يليه، كان لدينا العالم المحسوس.

# العالم المحسوس

وتبعاً للمبدأ الذي يسود مذهب أفلوطين في الموجود، كان عليه بالضرورة أن يقول بوجود عالم المحسوس. وذلك أن هذا المبدأ يقول إن العالم في تدرج نزولي من حيث القوة، أي أن ثمة إضعافاً متمرأ للعقول. هناك لا بد للإنسان أن ينتهي إلى درجة يتغلب فيها جانب المادة على جانب العقل، فيتكون عن ذلك مزيج هو المحسوس. وأفلوطين يقول بفكرة المحسوس أو بفكرة المادة أو الموضوع الدائم مها تعاقب عليه التغير، لنفس الأسباب التي ساقها أرسطو من أجل إثبات وجود الموضوع أعني المادة. فهو يقول مع أرسطو إن التغير أو تعاقب عليه تعاقب عليه الخضداد، وهذا المحل هو المادة.

وهنا يلاحظ كذلك أن أفلوطين يضيف إلى المادة، نفس الصفات التي يضيفها أرسطو وأفلاطون إلى المادة، وهو يغالي في إثبات هذه الصفة الرئيسية للمادة، وأعني بها أبها إمكانية مطلقة ولا تحدد صرف، ولا تعبن خالص. وذلك أن ما أضطر أفلوطين إلى القول بوجود المادة، هو أن المندة هي الحد النهائي الذي يجب أن ينتهي إليه الإضعاف المستمر أو التدرج النزولي للقوة العاقلة، فالقوة العاقلة لو المعقول يسير ضعيفاً شيئاً فشيئاً من قصة الأول الواحد، ولا بد أن ينتهي في النهاية إلى شيء هو في ادن الواحد، ولا بد أن ينتهي في النهاية إلى شيء هو في ادن درجة من المعقولية، أو بعبارة أوضح: في درجة خالية من كل معقولية. ويقصد بالخلو من المعقولية هنا الخلو من الصورة عاماً، لأن الأصل في المعقول هو الصورة، وما ينتغي عنه صفة المعقول يكون خالياً من الصورة. أي

يكون إمكانية صرفة لتقبل كل صورة، أو بتعبير أخر يكون عدم تحدد أو عدم تعين مطلق، وتلك هي الهيولي أو المادة. فإذا كنا في الواقع قد اضطررنا إلى أن نقول عن الواحد إنه لا صفة له، فكذلك نقول عن الهيولي في الطرف الأخر المقابل تقابلًا مطلقاً للطرف الأول إنها هي الأخرى عدم تعين، وأن ليــت لها صفة. إلا أننا نقول هذا لسبين متعارضين كل التعارض، فنقول عن المادة إنها لا تعين صرف ولا صفة لها، لأنها قابلة لكل تعين، ولا لتعين بالذات، بينها الأول غير قابل لأن تكون له صفة، لأنه فوق كل صفة، أو لأنه صفة فوق كل الصفات. وإذا كنا قد وجدنا أفلاطون ينعت المادة بنعوت قريبة من هذه، وكذلك أرسطو \_ وإن كان هذا بدرجة أقل عنده \_ فإننا نجد أفلوطين يزيد عليها في هذا الصدد لأنه أضاف إلى المادة شيئاً جديداً أحده في الواقع عن التطور الجديد الذي عانته الفلسفة اليونانية في الطورالسابق مباشرة على أفلوطين، وأعنى به التطور الذي جاء على يد الفيثاغورية المحدثة؛ وفيلون بوجه أحصى فإن فيلون والفيثاغورية المحدثة قد نظرت تبعاً لتغليب النظرة الأخلاقية ـ وكذلك الحال في الرواقية فقد سادت فيها أيضاً النزعة الأخلاقية ـ نقول إننا نجد عند كلي هؤلاء أن المادة ستنعت نعتاً جديداً مصطبعاً بصبغة الأخلاق، فيقال عن المادة إنها الشر أو أصل الشر وإذا كنا نجد شيئاً قريباً من هذا عند أفلاطون في الدور المتأخر من أدوار حياته، فإن هؤلاء المحدثين قد أربوا على أفلاطون كثيراً، فجعلوا الأصل في تفسير المادة رغبتهم في تفسير فكرة الشر. وهذا نجد أفلوطين قال بوجه خاص إن المادة أو الهيولي شر، وذلك لأن الشر معناه فقدان الخير، أعنى أن الشر تُبعاً لهذا صفة سلبية ونفى أو عدم للخبر، أي أن الخبر، وحده هو الإيجان، أما الشر فهو عدم الخبر، ولا يمكن أن ينعت بغير هذا. ولهذا فلا بد من القول بوجود المادة من حيث أن المادة هي اللاتعين، فلكي يفسر وجود الشر يجب القول بوجود المادة، ما دام الشر هو السلب أو اللاتعين بالخبر، وهكذا تظهر لنا الناحية الجديدة الأخلافية التي أثرت في تصور المادة في الفلسفة اليونانية في هذا الدور.

وحينشة يجب أن نتساءل له خصوصاً وقمد عنى الطوطين بالناحية الأخلاقية كل العناية حتى كادت أن تكون الغاية النهائية والأولى من التفكير الفلسفي لديه له الم

يكن محكناً استبعاد هذا الشر نهائياً؟ وهل لا يمكن أن يتصور الإنسان العالم وقد خيلا من هذا السلب؟ هذه مسائل قد عنى أفلوطين عناية خاصة بالبحث فيها، لكنه لم يأت بجواب حاسم في هذا الصدد، وكل ما يمكن أن يقال عن مذهبه في هذا هو أنه قال بوجود إضعاف مستمر عن طريق فكرة التدرج النزولي للمعقول، وهذا الإضعاف المستمر لا بد أن ينهي الى القول بوجود شيء قد خلا من المعقول، وهذا الشيء هو الهيولي. ولما كانت هذه الهيولي معدر السلب، والسلب هو الشر، فكأن الهيولي بوصفها الحالة النهائية للمعقول لا بد أن تكون مصدراً لوجود ما،هي مصدره وهو الشر.

وهنا نجد أفلوطين يقف موقفين مختلفين بعض

الاختلاف أو كل الاختلاف فيها يتصل بهذه المسألة. فنراه من ناحية، وتبعأ لنظريته في الوجود، ينكر على هذا العالم. المحسوس كل قيمة، وينعته بأنه شمر، وبأن من الخير الخلاص منه، وأنه مصدر لكل فساد، وعلى ذلك فالعالم المحسوس ـ في كلمة واحدة ـ شر ولكننا نجده من ناحية أخرى يقول: إن هذا العالم المحسوس ليس شرأ كله، وذلك الموقف الثاني قد عني أفلوطين بالتحدث عنه لمويلًا خصوصاً لأنه كان عدواً للمسيحية كأشد ما تكون العداوة فهو قد وجد كبار الأباء المسيحيين يعنون سذه الناحية ناحية أن العالم شر وخطيئة ولا قيمة له وهكذا. فكان عليه لكى يعارضهم من هذه الناحية ولكى يكون من ناحية أخرى مخلصاً لأبائه الروحيين، أعنى الفلاسفة اليونانيين بوجه عام. كان عليه من ناحية أخرى أن يقول بفكرة الخير في هذا العالم. ويوجه من أجل هذا اعتراضات رئيسية الى اصحاب الرأي القائل بأن العالم المحسوس شر، فيقول أولاً: كيف يحق لكم أن تنعتوا هذا العالم بأنه شر، مع أنه ليس إلا صورة للخالق أو الله، وأنتم تقدسون هذا الإله؟ ثم كيف تقولون إن هذا العالم كله شر؛ مع أنكم تقولون من ناحية أخرى بوجود العقل في الإنسان وبالعناية الإلهية، وهذا كله يؤذن بأن الأشياء لم تخلق عبثًا؟ وهو يؤكد الحجة الأولى بأن يقول إن الذي أنتج العالم المحسوس هو العالم المعقول، وقد أنتجه على صورته، فكيف عكن بعد ذلك أن نقول إن هذه الصورة تناقض الأصل هذا التناقض العجيب؟ وهنا يلجأ أفلوطين إلى تشبيهاته المعتادة؛ فيمثل بالشمس؛ قائلًا إن عالم

المحسوس هو كالأشعة بالنسبة الى الشمس أو كفروع الأنهار أو النهيرات بالنسبة إلى النهر أو الينبوع؛ ويلجأ بوجه خاص إلى تشبيه عنى بتطبيقه أشد العناية في هذه الناحية؛ وهو أن العالم المحسوس مرآة العبالم المعقول؛ فحينة لا يشك في أن الصورة التي في المرآة، وإن لم تكن هي الأصل، فإنها لا يمكن أن تُختلف اختلافاً كلياً عن الأصل. هذا إلى أن ما نراه من تعدد في المحسوس؛ لا يؤذن بوجود الشر على هذا النحو؛ وإنما الحال هنا كالحال بالنسبة إلى عدة مرايا تعكس شيئاً واحداً، فالأصل الواحد قد انعكس في عدة أشياء. ولكن هذا الانعكاس لم يكن من شأنه أن يحدث تشويهاً كبيراً على أقل تقدير، في الصورة المتكونة. وكذلك الحال أيضاً في الصوت الواحد الذي يسمعه عدة أفراد فيظل مع ذلك على طبيعته، وإن اختلف بعض الاختلاف بحسب طبيعة الأشخاص، فإنه يظل الصوت الأصلى على كل حال. فكيف يجوز لنا أن نقول عن العالم إنه شر كله؟ من هنا ليس أمامنا غير سبيلين: إما أن نقول الأصل شر، فالصورة شر كذلك، وإما أن نقول بأن الأصل خبر فالصورة خبر بالضرورة. فلم كان لا بد من القول بأن الأصل، وهو الواحد الأول الأكمل. الخ هو الخير، فيجب بالتالي أن يكون العالم المحسوس الذي هو صورته خيراً كذلك، وإن كانت درجة الخبر بالنسبة إلى هذا الأخبر أقل بكثير جداً منها بالنسبة إلى الأول نظراً إلى أنه صورة وليس أصلًا، أي في درجة مخففة من الخبر بالنسبة إلى خبر الأول الواحد.

وهكذا ينتهي أفلوطين إلى القول بأن العالم خير، ويعني هنا خصوصاً وفي عبارات خلابة شعرية بتمجيد هذا العالم الخير، ثم يبين ما فيه من انسجام وكيفية ارتباط اجزائه بعضها ببعض. ويعنى أخيراً بمالة العناية الإلهية: إما أنهم يقولون بوجود الصدفة المحضة في كل شيء، وإما أنهم يفسرون هذه العناية على انها القضاء والقدر، أعني الجبر والمضرورة. ويرد أفلوطين على هذا الفريق وذاك، فيرد على الأول بأن يقول إن العالم لم يخلق عبئاً على هذا النحو، تسوده الصدفة، لأنه صورة لمعقول، والمعقول السحاب الرأي الثاني بأن يقول إن الحرية يجب أن يؤكدها الإنسان؛ وأما العناية فمعناها أن كل شيء أو الأشباء جميعاً مرتبة ترتباً كلياً مطلقاً عاماً على أساس الاتجاء نحو جميعاً مرتبة ترتباً كلياً مطلقاً عاماً على أساس الاتجاء نحو

الخير، وهذه العناية من أجل ذلك لا تمتد إلا إلى المسائل الكلية وحدها. أما العناية الفردية، بمعنى تحديد مصير كل إنسان على حدة، فينكرها أفلوطين لأنه يأبى أن يضيف إلى الله، أو الأول، أن يعلم كل هذه الجزئيات التي تحدث تغيراً في طبيعته وكثرة فيها، كها أنه يضيف إلى الإنسان حرية لا تنفق معها هذه العناية الفردية، وإنحا العناية معناها عند أفلوطين انسجام القوانين الكوفية الكلية بعضها مع بعض، من أجل تحقيق انسجام في الكون.

T·Y

# العودة من العالم المحسوس إلى العالم المعقول

ينظر أفلوطين إلى النفس الإنسانية نفس النظرة التي كانت لدى أفلاطون، فهو يقول إن النفس الإنسانية كانت تحيا من قبل حياة أبدية، ثم هبطت من هذه الحياة الأبدية إلى الحياة الجسمية البدنية.

أما العلم في أن النفس الإنسانية قد حبطت في العالم الجسمان فإنها هي ذاتها العلة التي بها نشأ النوس كشيء صادر عن الواحد الأول، والنفس الكلية كشيء صادر عن النوس. فالنفس الأنسانية تصدر عن النفس الكلية بنفس الضرورة التي تصدر بها النفس الكلية عنَ النوس. وهنا يجب أن يفرق في داخل النفس الكلية، كما قلنا من قبل، بين نفس كلية بالمعنى الحقيقي، وبين عدة نفوس تتصل كل نفس منها بفرد في العالم المحسوس بالذات. فكما أن النفس الكلية هي المصدر بالنبة إلى العالم المحسوس ككل، فلا بدأن نفترض بالنسبة إلى الأفراد التي تكون العالم المحسوس نفوساً تكون كالمصدر بالنسة إليه. وهنا نجد النفس الكلية ستنقسم قسمين أو تكون ذات طبيعة مزدوجة فهي من ناحية تشارك النفوس في طبيعته وفي مقامه في الوجود، ومن ناحية أخرى ستكون أقرب إلى البدن، فتكون أبعد ما تكون عن الاتصاف بصفات النوس وتكون في الواقع نفساً شهوانية، ولـذا يكن أن تسمى الأولى باسم النفس الإلهية، والنفس الثانية بالنفس الشهوانية .

والنفس عند أفلوطين يجب ألا ينظر إليها بوصفها شيئاً جسمياً كما فعل الرواقيون، فإن أفلوطين يكرس فصولاً مهمة من دالتساعات، من اجل تفنيد هذه النظرية، نظرية أن النفس ككل شيء في الوجود جسم، ويستعيض عن هذه الفكرة بفكرة أن النفس، خصوصاً فيها يتصل

بالنفس الإلهية، روحية خالصة، ومن طبيعة تختلف كل الاختلاف عن طبيعة البدن، وتتصف بالصفات التي أضفيناها من قبل على النفوس وعلى الواحد، فهذه النفس توجد خارجة عن الزمان، لأنها توجد أبدية، أبدية المعقول أو النفس الكلية، وهي لا تقبل التغير، لأنها مستقلة بنفسها، قائمة بذاتها، دون أن تكون في حاجة إلى شيء فتزداد، أو يكون منها شيء من خارج زيادة على نفسها فتنقص، أعنى أنها لا تقبل أية درجة من درجات التغير، كيا أن هذه النفس لا تحتاج إلى فكر، إذ لا داعى إلى الانتقال من شيء إلى شيء، والربط بين شيئين، كها هي الحال في الفكر، لأن إدراكها وجدان مطلق، وليست في حاجة إلى التذكر والخيال، لأنها ليست في حاجة إلى أن تنذكر شيئاً ليس أمامها حاضراً، بل كل شيء بالنسبة إليها حاضر، كما هي الحال بالنسبة إلى كل شيء إلهي معقول. وهي بالتالي تنصف بكل الصفات التي نسبناها من قبل إلى النوس، ثم نجد أفلوطين من ناحية أخرى يحمل على المذاهب التي تجعل النفس شيئاً متصلًا، أو متعلقاً بالبدن، ولا وجود أما إلا بموجوده، فهمو من ناحية ينكر قبول الفيثاغوريين الذين يقولون إن النفس إنسجام للبدن، وينكر على أرسطو قوله إن النفس كمال أول لجسم طبيعي آتي، وذلك لأن هذا المذهب أو ذاك ينظر إلى النفس على أنها قائمة بالبدن، أي ليس لها وجود مستقل خالص، ومعنى ذلك أنه ليست لها روحية خالصة لا تتعلق بالبدن، وإنما كل شيء فيها متوقف على البدن. وإذا كانت الحال كذلك فسينكر أن يكون لها وجود سابق على البدن، بل وينكر أن يكون لها خلود و أما افلوطين، فنظرأ لأنه نظر إلى النفس، وعلى الأخص النفس الإلهية والجزء الإلهي من النفس الإنسائية هذه النظرة التي أشرنا إليها، فإنه لم يكن ف حاجة الى أن يبحث طويلًا في مسألة خلود النفس. فها دامت النفس مستقلة قائمة بـذاتها إلهية معقولـة، فهي بالضرورة كانت قبل حلولها في البدن، وستكون بعد مغادرتها للبدن، وخلود النفس بالتالي مؤكّد.

وأيًا ما كان، فإن أفلوطين مع ذلك قد كرّس فصلاً رئياً لإثبات خلود النفس فنراه يلجأ إلى نفس البراهين التي قال بها أفلاطون من قبل في وفيدون، دون أن يضيف إليها جديداً يعتد به. وإنما المهم لديه أن يؤكد استقلال هذه النفس وقيامها بذاتها، وعدم اعتمادها عمل شيء

يتصل بالبدن. وقد كان في وسع النفس ألا تنزل هذا النزول إلى البدن، وإنما هي الضرورة هي التي تضطرها في وقت معين إلى أن تتخذ هذا المظهر. وهنا نجد أفلوطين ينظر إلى المسألة نظرتين متعارضتين، فتارة يقول إن النفس تنزل البدن بمحض اختيارها بعد أن كانت في عالم النفس الكلية، وتظل محتفظة بكل الصفات الإلهية التي توجد في النفس الكلية، ولكنها تسعى مع ذلك نحو الانفصال ونحو الاتجاه إلى الفيض بشيء من ذاتها على الخارج، فإنها هنا تكون حرة ومسؤولة عن هذا الفيض، اي عن حلولها في البدن. ولكننا نجد أفلوطين من ناحية أخرى ينفي هذه الحرية التي للنفس في هبوطها وحلولها بالبدن، ويقول إن المجدية التي للنفس إلى أن تحل في البدن. فهنا حرية من ناحية، وجبر وضرورة من ناحية أخرى.

التعارض، لأن المبدأ الأصلى الذي يقوم عليه مذهبه كله، وهو أن كل شيء أعلى بميل بذاته إلى أن يفيض على ما هو أدن \_ هذا المبدأ كان يؤدن بالقول بأن النفس حرة في أن تفيض على البدن أعنى أن تحل به، بينها كانت الناحية الأخرى، ناحية الشر الذي يحلِّ بالنفس من جراء تعلقها بالبدن \_ خصوصاً وأن افلوطين قد نظر إلى الصلة بين النفس والبدن، على أساس أن بينها هوة بعيدة تزيد بكثير جداً عما يفصل بين درجات المعقول بعضها ويعض، وذلك يفسر بأن أفلوطين قد وجد أننا هنا ننتقل من العالم المعقول إلى العالم المحسوس، فلا بد أن تكون الهوة هنا أكبر منها بين درجات العالم بعضها وبعض \_ نقول إنه من هـذه الناحية كان على أفلوطين أن يقول إن في هبوط النفس شرأ لا بد منه، وبالضرورة ستضطر النفس يوماً ما أن تنزل البدن الذي كان عليها أن تنزل به، ومن هنا كذلك اضطر إلى القول جذين الموقفين المتعارضين.

والنفس الإنسانية من ناحية الإدراك تتبع طريقاً ذا درجات ثلاث، يبدأ بالإحساس، ويتوسط في النظر، وينتهي إلى الوجد. فالإحساس درجة دنيا من درجات المعرفة، ويقول عنه أفلوطين إنه كالرسول الذي يأتي من قبل العقل لإيقاظ النفس. ولو أننا نجد أفلوطين مع ذلك يضيف إلى هذا الإحساس قيمة ليست بالقليلة، فيقول عنه إنه صورة للمعقول، ويقول عنه إنه إذا كان النظر أو

الوجد يدرك الصور كها هي في النفوس، فإن الإلحساس يدرك الصور كها هي مفصلة بالاستعانة بالنظر. إلا أنه لا يرتفع بالإحساس إلى درجة اليقين، أو إلى درجة المصدر الذي يجب أن تبدأ منه المعرفة، أي أنه لا ينسب إلى الاحساس تلك القيمة التي نسبها إليه أرسطو، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتعلق بالمحسوس ما دام المحسوس مصدر النغير والكثرة والتبدد، ويجب على الانسان في سلوكه نحو الله أن يتخلص من هذا المحسوس المتبدد المتكثر المتغير لكى ينتهى إلى الوحدة والطمأنينة والسكون والثبات. لا بد إذن من التخلص من درجة الإحساس والارتفاع منها إلى درجة اعلى وهذه الدرجة العليا هي درجة النظر، وتقصد بها الدرجة التي فيها يرتب الإنسان بين التصورات بعضها وبعض، ويربط فيها بينها من أجل البرهان. وأفلوطين يعتد كثيراً بهذه الدرجة الوسطى على أساس أنها درجة متوسطة بين العالم الأعلى الواحد وبين المحسوسات ويسمى هذه الدرجة من درجات التفكير بالديالكتيك، وينسب إلى الديالكتيك نفس القيمة والأهمية التي نسبها إليه أفلاطون. إلا أنه ليس علينا أن نقف عند حد الديالكتيك لأنه هو الآخر يقوم على أساس التفرقة بين الموضوع وبين الذات، وفي حالة الديالكتيك تكون في حالة ثنائية، بمعنى التقابل بين الموضوع وبين الذات. وفي هذا كله نجد النفس الإنسانية لا زالت متعلقة بالكثرة وبالتغير، لأن الانتقال من الموضوع إلى الذات، أو من الذات إلى الموضوع، إنما هنو تغير كذلك، فعلينا أن نتخلص أيضاً من هذه الدرجة الوسطى على الرغم مما لها من أهمية كبرى وقيمة عظيمة في تحصيل المعرفة، وأن نرتفع إلى درجة أعلى من المعرفة: فيها يرتفع التعارض بين الموضوع وبين الذات، وفيها تنتهي المعرفة التي تقوم على التعارض بين الموضوع وبين الذات، لأن كل معرفة تقوم على أساس إدراك اللذات لوجود خارجي في مقابلها؛ وعلينا كذلك أن لا ننظر إلى المعرفة بوصفها تحصيلًا وكسباً وملكاً، وإنما بحسبانها وجوداً أو اتحاداً وهوية، أعنى أنه يجب على النفس الإنسانية أن ترجع من حالة التبدُّد والكثرة الى حالة الوحدة المطلقة. وهذه الحالة هي حالة والوجده.

ومعنى هذه الحالة أن يكون الإنسان خارجاً عن طوره وعن نفسه، فهي حالة أشبه ما تكون بحالة الجنون في العشق، أو حالة النشوة في السكر. وفي هذه الحالة

يسقط كل شيء من الموجودات ولا يكون شيء من الأغبار موجوداً،؛ فتكون النفس حيئذ في حالة الفناء والطمس والمحو؛ أعنى أن تزول كل المظاهر الخارجية بالنسبة إليها. ويصبح كل شيء في حالة عهاء هو ما يسميه الصوفية -المسلمون بحالة والغراب الأسوده وما يسميه المتصوّفة المسيحيون باسم والليلة الظلماء، وفي هذه الحالة يكون الإنسان في أسوأ الحالات التي يمكن أن يمر بها، لأنه أصبح لا تعيَّنا صرفاً، وأصبح فناء مطلقاً؛ إذ انه هو اللاتملك الصرف في هذه الحالة، بمعنى أن الأغيار والأشياء الخارجية قد سقطت عنه، كما أن الواحد لم يملأه بعد، فيكون في حالة تتراوح إذن بين الخوف والرجاء وبين القلق والطمأنينة، خصوصاً وأنه لا يدري بعد هل سيصل إلى درجة الطمأنينة أو لا يصل. فإذا ارتفع من هذه المرتبة، مرتبة الصعق، إلى مرتبة الطمأنينة بعد القلق، والهدوء والسكينة بعد الخوف، يصبح وكأنه هو الله، أو بعبارة أدق يعرف بأنه هو الله. والمعرفة هنا ليس يقصد بها أن يكون

وفي هذه الحالة تسقط أيضاً التفرقة بين العاقبل والمعقول، فيصبحان شيئاً واحداً. وبعد أن كان الإنسان في حالة التكثر والتغاير والتغير من حال إلى حال، يصبح في حالة التكثر والتغاير والتغير من حال إلى حال، يصبح المطمئنة، عند المتصوفة المسلمين، أو وحالة الاتحاد بالقد، وفيها يكون الإنسان خارجاً عن ذاته، ومتحداً بالدات الإلهية، أو حاصلاً على الذات الإلهية، أي هو والذات الإلهية، أي هو والذات الإلهية، أي الله لا باختيار وإرادة، بل يتلقاها وكأنها نور يبط عليه، أعني أنه في هذه الحالة لا يجاهد من أجل الحصول عليها، بل ينتظر وجودها فيه. ومن هنا كانت حالته حينة سلية صرفة، هي حالة القبول أو التلقي للمدد الوارد من جانب الحدد.

ثمة ذات وموضوع، بل أن تكون الذات هي الموضوع،

والموضوع هوالذات، فتكون بين الاثنين هُويَة مطلقة

وهنا نجد أنفسنا في عالم مختلف كل الاختلاف عن العالم الذي الفناه في الفلسفة اليونانية بالمعنى الصحيح، إذ يسقط الفارق بين عالم الذات وعالم الموضوع، ولا يكون ثمة انسجام بين الاثنين ولا تفرقة، وإنما يكون عو لعالم الموضوع في عالم الذات، فننتقل حينتذ إلى الذاتية المطلقة المتصل فصلاً تاماً، أو شبه تام بين الروح اليونانية

والروح الشرقية. وهكذا نجد أفلوطين بمشل في الواقع الروح الشرقية، أكثر من تمثيله للروح اليونانية إن كان لنا أن نقول بعد ذلك إنه بمثل الروح اليونانية في شيء. وبهذا الإفناء للموضوع في الذات، وبهذا الزوال للانسجام بين عالى الذات والموضوع، ينتهى الفكر القديم.

### نشرة دالنساعات

خير نشرة نقدية لـ والتساعات؛ هي التي قام بها: P. Henry وF.R.Schwyzer في أكسفورد سنة 1901

أما الترجمات فنذكر منها:

ا ـ الى الفرنسية مع النص اليوناني، ترجمة عند الناشر Les Belles- Lettres في باريس.

٧ ـ الى الانجليزية، ترجة S. Mackenna و. S. Page في ٥ مجلدات، سنة ١٩٣٦ ـ سنة ١٩٣٠ أما ما ترجم منها إلى العربية في القرن الثالث الهجري فقد نشرناه في كتابنا:

عبد الرحمن بدوي: وأفلوطين عند العرب، ط1 القاهرة سنة ١٩٩٦، ط٢، القاهرة سنة ١٩٩٦، ط٣، الكويت سنة ١٩٧٧،

## مراجع

- W.R. Inge: The Philosophy of Plotinus, 1918.

- A.H. Armstrong: Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus, 1940.

- E. Bréhier: La Philosophie de Plotin

- G. Mehlis: Plotin, 1924.

- Hans Oppermann: Plotins Leben, 1929.

- Jean Guitton: Le temps et l'éternité chez Plotin et saint Augustin, 1933.

- Marcel de Corte: Aristote et Plotin, 1935.

# أفناريس

#### **Avenarius**

هو مؤسس النزعة النقدية التجريبية ولد في براج (تشيكوسلوفاكيا) في ١٩ نوفمبر سنة

# ۱۸**۱۳** - و**توفي في** زيورخ ( سويسرة ) في ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۹٦

تعلم في جامعة ليبتسك وعين معيدا فيها سنة ١٨٧٦ وفي سنة ١٨٧٧ عين أستاذاً للفلسفة في جامعة زيورخ ، وظل في هذا المنصب حتى وفاته أهم مؤلفاته كتابه « بقد النجربة المحضة » ( في مجلدين ، سنة ١٨٨٨ ـ سنة ١٨٩٠ ) وفيه وضع أساس النزعة النفدية التجريبية التي هاجمها خصوصاً لمنين

تقوم هذه النزعة على أساس أن مهمة الطسفة هي أن تصنع تصوراً طبيعياً للعالم قائها على التجربة المحض ومن الجل تحقيق ذلك لا بد من الاقتصار على ما يعطيه الإدراك الحسي المحض مع استبعاد كل العناصر الميتافيزيفية التي أدخلها الإنسان \_ بإسفاط باطن \_ في التجربة إبان فعلى المعوفة ، وإلغاء التمييز بين ما هو فيزيائي وما هو نفسي ، والاستغناء عن التفسيرات المادية والمثالية على السواء . إنها إذن عودة إلى الواقعية المباشرة الساذجة التي تمثل بداية التفكير العفلي عودة إلى الواقعية المباشرة الساذجة التي تمثل بداية التفكير العفلي ( راجع كتابه ه التصور الإنساني للعالم » ط ٢ ص ٤) إن النقدية التجربية هي إعادة بناء وحدة التجربة الأصلية التي فيها الأناء والبيئة المحيطة ليسا أمرين منفصلين، بل يجربان على سواء وهي توكيد للطابع الموحد غير المتفاضل للتجربة

وفي هذا يتفق مع أرنست ماخ فكلاهما يتفق مع الآخر في نظرته إلى العلاقة بين الظواهر الفيزيائية والظواهر العقلية ، وفي المعنى الذي يفهمان به مبدأ والاقتصاد في الفكره، وفي توكيد أن التجربة المحضة يجب أن تعد المصدر الوحيد المقبول للمعرفة . واستبعاد الإسقاط الداخلي العقلي عن المتجربة هو عينه محاولة ماخ لاستبعاد كل عنصر ميتافيزيقي عن المعرفة التجريبية . بيد أن كليهها وصل إلى نفس النتائج بطريقة مستقلة الواحد عن الآخر.

وأفناريوس يقيم تصوره للتجربة المحضة على أسس بيولوجية فهويرى أن كل فعل من أفعال المعرفة يجب أن يفسر على أساس الوظيفة البيولوجية ( الحيوية ) التي يؤديها ، وبهذا وحده يمكن أن تفهم . وهذه الوظيفة نقوم بدورها على فكرة عتماد الإنسان اعتماداً كلياً على البيئة المحيطة به ونقطة انطلاقه من الزعم أن هناك تنسيقاً مبدئياً بين الفرد والبيئة . ونتيجة لذلك فإن كل فرد يجد نفسه في مواجهة بيئة تتألف من عناصر متعددة متباينة ، وبإزاء أفراد آخرين يقررون تقريراتهم عن هذه البيئة .

ويصف أفناريوس التجربة المحصة على أسباس مفترضات سابقة بيولوحية فيقول إن مضمونات تقريرات الفرد ويرمز إليها بالقيم نا تتوقف على تغييرات الجهاز العصبي المركزي ـ ورمزه ٢٠ وهذه التغييرات تتوقف بدورها على الوسط ورمزه R وعلى تغذية الفرد (ورمزها S). والتوازن الحيوى للفرد يتوقف على عيَّسات تكيفها البيئة والتغذية ، ويرمز إليها أفناريوس بالرمز الرياضي للدالة الرياضية (R) او(S) او(S) وفي كل مرة تختلف فيها (R) عن (f(S) يكون هناك اتجاه نحو التدمير ، بينها إدا اتجهت الـدالَّتان نحو التعادل فإن هذا يدل على المحافظة ، ولا يمكن الوصول أبدا إلى التعادل التام ، بسبب التغيرات التي تحدث في R ( = البيئة ) ومن بير العناصر المكونة لـ R توجد عناصر تتكرر دائهاً وتعود، والنمو المتوقف على C ( = الجهاز العصبي المركزي ) يتعين خصوصاً جذه العناصر. وبدلًا من التيار المتغير لقيم نا، ينتج وسط ( بيثة ) ثابت فيزيائي أو اجتماعي ، وألفة المهبجات تحدَّث نوعاً من الأمن وتميل المعرفة إلى إلغاء الشعور بعدم الإلفة الذي بمقتضاه يبوز العالم لغزأ

وهكذا فإن التجربة المحضة يدخل في تركيبها أمران: عناصر، وخصائص فالعناصر هي الإحساسات (ساخس، حلو، إلخ ) والخصائص هي أحوال علاقات التوقف بين C وها ولا وه الفزيائي، ود النفسي، هما خاصيتان للتجربة المحضة ولا يناظرهما أبة ثنائية في الواقع

ومن ناحية أخرى فإن مبدأ ، الاقتصاد في الفكر ، يدعونا إلى أن نسبعد من الصورة العقلية كل العناصر غير الموجودة فيها هو معطى ، ابتغاء أن نفكر فيها نلقاه في التجربة بأقل جهد من الطاقة نبذله ، وبهذا نصل إلى التجربة المحضة والتجربة وقد ، نظفت من كل الإضافات المشوهة ، لا تحتوي إلا على عناصر البئة وحدها وكل ما ليس من التجربة المحضة ، أي ما ليس خاضعاً للبئة ومتوقفاً عليها ، يمكن استبعاده

وتصور العالم إنما يتوقف على ه المجموع الكلي لعناصر البيئة ه ويتوقف على الطابع النهائي لنظام C ( أي للجهاز المعصبي المركزي ) ويكون هذا التصور طبعياً إذا تجنب خطأ الإسقاط الباطن introjection إن الإسقاط الباطن يحول الموضوع المدرك إلى المشخص المدرك له وهو يشق عائنا الطبيعي إلى شقير باطني، وخارجي ، ذات وموضوع ، عقل ومادة وهذا هو

العقيدة، وبعد ذلك صار برتبة Prieur في أرفورت ونائبا كهنوتيا Vicaire عن مقاطعة تورنجن في سنة ١٣٩٨ وفي سنة ١٣٩٨ الله المحتاب سافر إلى باريس لاتمام دراسته، مع بقائه بلقب دقارئ للكتاب للمقدس، Lector biblicus وكان ذلك إبان النزاع بين البابا بوثيفاس الثامن وفيليب الجميل ملك فرنسا. واختلف الرأي هل كان في صف البابا أو صف فيليب. ومن يؤكدون الرأي الأول يؤكدون أنه حصل على الدكتوراه من البابا الذي استدعاه إلى روما، والقائلون بالرأي الثاني يقولون انه حصل على كل شهاداته من جامعة باريس.

وعين مرشدا عاما للدومينكان في مقاطعة سكسونيا. ثم عينه المجمع العام للدومينكان مرشدا للطريقة فيبوهيمياسنة ١٣٠٧ ثم أرسل مرة أخرى للحصول على درجة أستاذ في اللاهوت. ومن ثم سافر إلى استراسبورج ولم يقم هنا طويلا لارتباطه بجماعة البجارديين Beghards ، فارتحل إلى فرنكفورت، ويبدو أنه وقع في مشكل هناك أيضا فارنحل للتدريس في كولن. Köln. وفي سنة ١٣٢٦ حوكم أمام محكمة التفتيش الأسقفية في كولن ـ إذ استدعاه أسقف كولس، هينرش فون فرنبورج Heinrich von Virnehurg ، للمحاكمة منهيا إياه بالهرطقة. فاحتج إكهرت على هذا الاتهام قائلا ان الأراء التي ابداها ليست منَّ المرطقة في شيء. وفي ١٣ /٥/١٣٧٠ أعلن في كنيسة الدومينكان في كولن براءته مما نسب إليه من تهم كان يقرأ نصها اللاتيني أولا، ويتلوه بشرح باللغة الألمانية أمام الشعب الحاضر في الكنيسة. وأرسل التماسا إلى البابا، يوحنا الثاني والعشرين، لكن هذا رفضه. غير أن قضيته عرضت على الهيئة النابوية Curie romaine بيد أن اكهرت لم يعش ليرى نهايتها، إذ توفي في سنة ١٣٢٧، ولم يصدر الحكم من الديوان البابوي إلا في ٢٧ مارس سنة ١٣٢٩، وفيه أعلن البابا بوحنا الثاني والعشرون إدانية ثميان وعشرين من القضايا التي تفوّه بها اكهرت على أساس أن ١٧ منها هرطقة، والباقى غير لاثقة وجسورة ومتهمة بالمرطقة

#### مذهبه

لفهم مذهب إكهرت عامة ومعرفة الأسباب التي من أجلها اتهم بالهرطقة، يحسن بنا سرد القضايا الثماني والعشرين التي كانت عناصر اتهامه في القرار البابوي الذي أصدره يوحنا الثاني والعشرون في ٧٧ مارس سنة ١٣٧٩

١ ـ لما سئل: لماذا لم يخلق الله العالم قبل اللحظة التي فيها
 خلقه، أجاب: إن الله لم يكن يستطيع أن يخلق العالم قبل أن

الأصل في نشأة المشاكل المبتافيزيقية (مثل مشكلة خلود النفس ، ومشكلة التوازي بين البدن والنفس ) والمقولات الميتافيزيقية (مثل الجوهر) - وكلها مشاكل ينبغي استبعادها وبدلاً من الإسقاط الباطن ينبغي أن نقول بالتنسيق المبدلي النقدي النجريمي وبالتصور الطبيعي للعالم الذي يقوم عليه

### مؤلفات

Philosophic als Denken der Welt gemässdem Prinzip des Kleinen Kraftmesses. Prolegomena zu einer Kritik der reinen Erfahrung. Leipzig 1876.

الفلسفة بوصفها تفكيراً في العالم بحسب مبدأ أقل قدر
 من الطاقة مدخل إلى نقد التجربة المحضة «

Kritik der reinen Erfahrung, 2 Bde, Leipzig 1888- 90

ونقد التجربة المحضة ه

- Der menschliche Weltbegriff, Leipzig, 1891

ه التصور الإنسان للعالم،

## مراجع

 Oscar Ewald: Richard Avenarius als Begründer des Empiriokrizismus, Berlin, 1905

V Lenin: Materializm ( Empiriokitizism, Moscow, 1900)

- F. Raab: Die philosphie von Richard Avenarius. Leipzig, 1912.

 Jules Suter: Die philosphie von Richard Avenarius Zurich, 1910.

إكهرت (السيد)

## Meister Eckhart

فيلسوف صوفي ألماني كبير. ولد في Hochheim (بالقرب من Erfurt) أو في جونا Gotha حوالى سنة ١٢٦٠، وتوفي سنة ١٣٧٧ والتحق بالطريقة الدومنكانية في وقت لا نعرف، وبدأ رهبانيته في دير أرفورت Erfurt وفيه أنم دراساته الدينية الأولى. ومن ثم ارتحل إلى كيلن (كولونيا Köln) لدراسة

يوجد هو، ولهذا فإنه لما وجد الله خلق العالم فوراً.

٧ ـ وبالمثل يمكن القول بأن العالم وجد منذ الأزل.

٣ ـ وفي نفس الوقت الذي وجد فيه الله ولد ابنه الآله،
 فإنه مساوق له في الأزلية ومساو له في كل شيء، وكذلك خلق العالم.

٤ ـ وكما في كل عمل، حتى الرديء، أقول: الرديء، بما فيه من ألم وخطيئة، كذلك فيه يتجلى مجد الله.

 ومثلها أن من يلوم الفريب لارتكابه الخطيئة، فإنه يحمد الله بخطيئته نفسها، وبقدر ما يلوم ويخطىء، فإنه بالقدر نفسه يحمد الله.

٩ ـ كذلك بحمد الله من يجدّف على الله.

 ٧ ـ كذلك من يطلب هذا وذاك يطلب شرأ وشرًا، لأنه يطلب نفي الخير ونفي الله، ويطلب من الله أن ينفي نفسه

٨ ـ من لا يسعون إلى الخيرات، ولا إلى التشريفات، ولا إلى المنفعة، ولا إلى التقوى الباطئة، ولا إلى القداسة، ولا إلى المثوبة ولا إلى ملكوت السموات بل زهدوا في هذه الأمور كلها حتى فيها هو ملك مم، هؤلاء هم الذين فيهم يمجد الله

٩ ـ حديثا فكرت في الأمر التاني: هل أود أن أتلقى شيئا من الله أو أن أشتاق إليه؟ هنا لا بد من التفكير جيدا، وذلك لأنه في الحالة التي أتلقى فيها من الله شيئا، فإن سأكون أدن من الله، خادما له أو عبدا، وسيكون هو سيّدا باعطائي إياه وما ينبغى أن نكون هكذا في الحياة الدائمة.

١٠ ـ نحن متحولون تماما إلى الله ومنفيرون فيه، كيا يتحول الخبز\_ في الافخارستيا إلى جسد المسيح، وهكذا أنا أتحول في الله، لأنه يجعلني وجوده الواحد وليس مجرد شبيه به، وبالله الحي، من الحق أنه لن يكون هناك تمييز.

١١ ـ كل ما أعطاه الله لابنه الوحيد من الطبيعة الانسانية ـ كل هذا أعطاني الله إياه: ولا أستثني من هذا شيئا، لا الاتحاد ولا القداسة، بل أعطاني كل شيء كما أعطاه له.

١٢ ـ كل ما قاله الكتاب المقدس عن المسيح يصدق كله
 على كل انسان خير الهي.

١٣ - كل ما هو خاص بالطبعة الالهبة خاص أيضا بألانسان العادل الالهي. ولهذا فأن هذا الانسان يفعل كل ما يفعله الله، وقد خلق مع الله السموات والأرض، وهو والد «الكلمة» الالهية، ولا يستطيع الله بغير هذا الانسان أن يفعل شئا.

١٤ ـ يجب على الانسان الخيّر أن يجعل إرادته موافقة

لارادة الله، بحيث يريد كل ما يريده الله: ولأن الله أراد، على نحو ما، أن أخطئ ، فإن أنا لا أريد ألا أخطئ ، وتلك هي كفّارته الحقيقية .

 ١٥ ـ الانسان الذي يكون قد ارتكب الف خطيئة عيئة ،
 هذا الانسان لو كان طيب الاستعداد لما كان ينبغي له أن يريد الا يكون قد ارتكبها.

١٦ الله لا يأمر بالفعل الخارجي بالمنى الصحيح للكلمة.

١٧ ـ الفعل الخارجي ليس خيرًا ولا الهيا، وبالمغى
 الصحيح الله لا يفعله ولا ينتجه.

 ١٨ ـ لننتج الثمرة لا من الافعال الخارحية التي لا تجعلنا أخياراً، بل من الافعال الباطنة التي يفعلها الله المقيم في داخلنا.

19 ـ الله يحب النفوس، لا الأفعال الخارجية.
 ٢٠ ـ الانسان الخير هو الابن الوحيد لله.

٢١ ـ الانسان النبيل هو ذلك الأبن الوحيد لله الذي ولده الأب منذ الأزل.

٣٢ ـ الله يلدني أنا ابنه كها ولد «ابنه». وكل ما يفعله الله واحد ولهذا فهو يلدني أنا ابنه الذي لا يتميز في شيء عن «الابن».

٣٣ ـ الله واحد من جميع النواحي وفي جميع الاحوال، بحيث لا يمكن وجود أية كثرة فيه، واقعية أو عقلية، ومن ير ثنائية أو تمييزا لا ير الله. لأن الله واحد خارج كل عدد ولا يؤلف وحدة مع غيره. والنتيجة هي أنه لا يمكن وجود أي تمييز في الله.

٢٤ ـ كل تمييز غريب عن الله، سواء في الطبيعة وفي الأقانيم، لأن الطبيعة نفسها واحدة وهي هي الله، وكل أقنوم هو واحد، وهو الطبيعة عينها

٢٥ معنى هذه العبارة: وياسيمون، هل تحبني أكثر من هؤلاء وهو: أكثر من هؤلاء ومعنى حسن ولكنه ليس كاملا، لأنه في الأول والثاني، في الأكثر والأقل، توجد درجات وترتيب، لكن في الوحدة لا يوجد درجات ولا ترتيب. ولذلك فإن من يحب الله أكثر من القريب يحب حبا حسنا ولكن ليس بعد كاملا.

. ٢٦ ـ كل المخلوقات عدم محض: ولا أقول انها شيء حقير أو شيء ما، بل أقول انها عدم محض.

 ٢٧ ـ يوجد شيء في النفس غير المخلوقة وغير القابلة أن تخلق: لو كانت كل النفس هكذا، لكانت غير غلوقة ولا قابلة

لأن تخلق وهذا هو العقل Intellectus

٣٨ ـ الله ليس حسنا، ولا أحسن، ولا الأحسن وفي كل مرة أصف الله بأنه حسن فإني أسيء القول كما لو كنت أقول عن شيء أسود انه أبيض.

تلك هي العبارات التي من أجلها أدين مذهب اكهرت فيا هي المقالات الرئيسية في هذا المذهب؟

أ) الله والخلق.

الله \_ عند اكهرت \_ فوق الوجود، لأنه اذا كان خالق الوجود، فيجب أن يكون خاليا من كل وجود. فيماذا نصفه إذن؟ انه عقل عض، ولهذا فان فعله هو جوهره erus actio est ipsius substantia.

وتفسير ذلك أن الله ليس هذا الوجود أو ذاك، بل هو ملاء الوجود. ولا يمكن تعريف، لأن كل تعريف حد وبالتالي نفي وسلب ولهذا يقول: الله هو سلب السلب negation نفي وسلب ولهذا يقول: الله هو سلب السلب negationis، وهو اللامتناهي الذي يتميز من كل متناه، ويتجاوز كل متناه، ولهذا فإن الله عال على كل موجود لأنه سند كل موجود متناه Deus est rebus omnibusintimus. utpote كل موجود متناه esse, et sic ipsum edit omne esse, est et extimus, quia ولهذا ينتهي super omnia et sic extra omnia (In Eccl., 5-4). إلى القول بأن والله لا يمكن وصفه ولا الاحاطة به، وفيه كل الأشياء لا يمكن وصفها»

وييز اكهرت بين الألوهية Divinitas وبين الله وييز اكهرت بين الألوهية فهي الفاع المظلم الذي لا يمكن تمييز أي شيء فيه. انها الطبعة غبر المطبوعة. انها الله Deus فيوطبعة مطبوعة. انها الله Deus فيوطبعة مطبوعة. انه الابوة، والخصوبة، وهو الماهية مع العلاقة relatione إن الألوهية لا تعرف نفسها، وفيها يختفي كل تمييز، فعوضها المطلق لا يتعكر أبداً أنها صحراء صامتة لا يعلو فيها صوت، غارقة في الظلام باستمرار، ترقد فيه وقدة أبدية. (Pf. 242-266). والألوهية لا تخرج من ذاتها، لتخلق العالم لأن الخلق هو من عمل العقل، والألوهية لا عقل لها. ومن خارجها، ويمكن القول على وجه الأطلاق انها لا تخلق شيئًا، المستحيل أن تخرج إلى خارج ذاتها، إنها منطوية دائماً على نفسها. لكن من هذا الانطواء نفسه تنبئق الشرارة التي تجعلها نفسها. والذي يجعلها منطوية على نفسها دائماً.

والله صورة الألوهية. لكن لكي يصير إلها حقا، فيجب عليه أن يتعرف نفسه فيها بوصفه إلها أو الله . والله من حيث يعرف فهو الابن، ومن حيث يعرف ذاته فهو والابن، أو والكلمة، أما الروح القدس فهي رابطة المحبة التي تربط بين الذات والموضوع في المعرفة. وفوق والابن، يوجد عقل الاب، وللأب والابن إرادة، وهذه الارادة هي الروح القدس.

والآب بولادته للابن يب نفسه للوجود. واتحاد الآب والآبن هو وحدة العقل. والآب هو الذات، والكلمة هي الموضوع. والآب هو الخابة وكل ما يستطيع الآب أن يفعله ينطق به في الابن، الذي هو حقيقته. إنه يرى فيه نفسه وكل الأشياء. والكلمة هي المرآة السرمدية التي تتجل فيها الألوهية لنفسها في بهائها. والآب هو الصانع الألهي لهذا التجلي. وإن الله، في كل زمان، يفعل في اللحظة في السرمدية، وفعله هو أطف الابن، انه يلده في كل زمان. وفي التكوين يجري كل شيء، وهو يستلذ هذا التكوين إلى درجة أنه يستفد فيه كل قوته. إن الله يلد نفسه مطلقا في البده ويقول كل شيء نوهو لي ( Pf. 254. 8)

والله ليس هو كل الموجودات، وإن كل الموجودات هي في الله ولا يفصل الخالق عن المخلوقات شيء. وفعل الخلق أزلي ومستمر. وتلك هي القضية الثالثة بين القضايا الثماني والعشرين المدانة والتي أوردنا نصها من قبل. والله يحافظ على الكون بفعل خلق مستمر. فالله يخلق العالم الأن كها خلقه في المهم الأول.

# ب) النفس:

والنفس تستمد من الله وجودها. وهي ليست قطعة منعزلة بين الموجودات بل طبيعتها هي طبيعة الله نفسه. وتبلغ النفس أعل مراتب الكمال حين تدرك هذه الهوة بينها وبين الله. وفي النفس يلد الله نفسه حتى ان الانسان يعد ابن الله، يل هو الله ما دام يلد الله من نفسه. وهذا الميلاد هو السعادة الدائمة والنفس تصحب الله في عودته إلى ذاته بعد خروجه منها لفعل الخلق.

إن النفس بطبيعتها إلهية وما هو إلهي يستطيع الصعود إلى الله، ولا يوجد بين الله والنفس هوة لا نهائية لا يمكن عبورها إلا بمعجزة.

إن العالم يرقد في حضن الألوهية وهر في طمأنينة الأزلية. والنفس تقيم فيها الألوهية إن أساس النفس هو الألوهية نفسها وهو لا يمكن التعبير عنه، مثل الله تماما وبنفس الدرجة.

والتقدم الأزلي يتحقق في الله يوجد العالم مع الله فيستيقظ كل شيء في فكره، وتتولد الموجودات من وجوده، والحلق ينمي درجاته: وفي الصورة الالهية يستشعر ذاته ويشاهد ظهور الكون وعالم الصور، أي «كلمة» تنقذف في عالم المخلوقات والحياة اللانهائية تدور، وينشر الوجود من كائن إلى أخر. وحركة الله في العالم هذه هي النفس: وهي مع الله، ومع الأشياء في وقت معا.

ووللنفس وجهان احدهما يتوجه نحو هذا العالم ونحو البدن، حيث تلد الفضيلة والصناعة والآخر يتوجه نحو الله ويدخل في داخله، والقوى العليا للنفس تمس الله، والقوى الدنيا تمس العالم.

# ج) مدارج الحياة الروحية:

والنفس تصاعد من تلقاء نفسها ـ ودون حاجة إلى أمر خارق ـ نحوالالوهية. والصيرورة تحملها في داخلها وتنشرها في أنحاء العالم، ومن طبيعتها أن تعلو على الصيرورة صحيح أن الموجودات بعيدة عن الله، لكن الله فيها أو بالأحرى هو يحفظها في داخل ذاته. والطريق إلى الله مفتوح واسع، والمخلوقات تصبو اليه.

ومعرفة الذات لذاتها هي الوسيلة الكبرى لصعودها إلى المعرفة العليا لكن الانسان مشتت من جراء حواسه وقواه، وهذا ينبغي له أن تحشد ذاته حتى تستطيع أن تبدأ حباتها الروحية الحقة. والصلاة لا جدوى منها لها، سواء تمت في الغابة أو في المرتفعات العليا، فإنها لا تحفل بمادية الطقوس والايمان يبدو لها درجة دنيا من اليقين كها أن اللطف موهبة عامية. والمسيح نفسه في ناسوته يبدو لها عائقا أكثر منه عونا، لأن المسيح في آلامه إنما نشد الله والله وحده. . وهو حين شاهد أن ناسوته قد حجب حقيقته عن حواريه، اختفى بناسوته وذهب إلى الله لبلحق به في سرمديته.

لا بد إذن من التخلي عن هذه الدنيا وشؤوتها، وبهذا تتحقق الطمأنينة والنسيان. والانسان الذي يعتزل الدنيا يعتزل الزمان ويصير فوق الزمان وفوق المخلوقات، وتبقى روحه صامتة متبطلة، وطبيعته ساكنة. لقد صار مبعوث الله.

وإذا بلغ هذه الدرجة شعر بأن العالم والله صاراواحداً. وكل الناس صاروا إنساناً واحدا، وهذا الانسان الواحد هو

الله. وهكذا تفنى النفس في العدم الالهي. فيعود العالم إلى ينبوعه، والوجود إلى أصله، وتبدأ الحياة السرمديد وتمتد في سكون بغير نهاية.

## مؤلفات اكهرت

يمكن، بطريقة تقريبية، ترتيب مؤلفات اكهرت على النحو التالي:

أ) حوالي سنة ١٢٩٨

- 1) Reden der Unterscheidung
- 2) Collatio in libros sententiarum
- 3) Tractatus super oratione dominica

ب) بین سنة ۱۳۰۲ ـ ۱۳۰۶

- 4) Utrum in Deo
- 5) Utrum intelligere Angeli
- 6) Utrum laus Dei

حـ) بين سنة ١٣١١ ـ ١٣١٤:

- 7) Aliquem motum
- 8) Utrum in corpore Christi
- 9) Buch der göttlichen tröstung
- 10) Von dem idealen Menschen

د) سنة ١٣٢٣

11) Opus tripartitum

هـ) على فترات متباعدة:

12) Opus expositionum

### نشرات مؤلفاته

كان الفضل الأكبر في اكتشاف ونشر المؤلفات اللاتينية لاكهرت هو لمدنيفله Denifle ، الذي نشرها في ومحفوظات أدب وتاريخ الكنيسة في العصور الوسطى Arch. f. lit. u. العصور الوسطى ١٨٨٦ صفحات المداد للا ١٨٨٦ منا ١٨٨٦ منا ١٨٨٦ منا ١٩٥٢ - ١٩٥٦ ما ١٩٥٦ منا أعيد طبعها بالأوفست في Graz

أما مؤلفاته باللغة الألمانية فقد نشرها Pfeiffer في مجلدين جيتنجن ١٨٥٧ في الجزء الثاني من -Deutsche Mystik

- M. Bindschedler, M. E.s Lehre von Gerechtigkeit, in «Studia philos.» 1953, pp. 58-71;
- G. Stephenson, Gottheit und Gott in der spekulativen Mystik M. E. s. Eine Untersuchung zur Phänomenol. und Typol. der Mystik, Bonn 1954;
- J. Kopper, Die Metaphysik M. E.s eingeleitet durch eine Erörterung der Interpretation, Saarbrücken 1955;
- J. Ancelet Hustache, Maître E. et la mystique rhénane, Parigi 1956;
- G. Lüben, die Geburt des Geistes. Das Zeugnis M.E. s. Berlino 1956;
- M. Morard, Ist, istic, istikeit dei M. E., in «Freib. Ztschr. f. philos. u. Theol.», 1956, pp. 169-86;
- G.M. Gierath, Reichtum des Lebens. Die deutsche Dominidanermystik des XIV. Jahrh., Düsseldorf 1956, (con antol).
- Th. Kaeppeli, Praedicator monoculus, in «Arch. Fratum Praed.» 1957, pp. 120-67;
- J. Koch, Zur Analogienlehre M. E.s, 1959;
- e in Altdeutsche u. Altniedfländ. Mystik, ed. K. Ruh, Darmstadt 1965;
- ID., Kritische Studien zum Leben M. E. s, in «Arch. Fr. Praed.», 1959, pp. 5- 51; 1960, pp. 5- 52;
- V. Lossky, Théol. négative et connaissance de Dieu chez M. E. (Etudes de philosmed.», 48), Parigi 1960;
- A. Dempf, M. E., Friburgo i. B. 1960.
- M. E. der Prediger, Festschrift edd. U. M. Nix e R. Oechslin, Friburgo Basilea- Vienna i 1960
- H. Wackerzapp, Der Einfluss M. E. s auf die ersten philos. Schriften des N.Von Kues 1440/50) («Beiträge», 38, 3), 1962; H. Ebeling, M. E.s Mystir. Stuudien zu d. Geisteskämpfen um d. Wende d. 13 Jhdts, Aalen 1966 (ripr.; Stoccarda 1941).
- Cfr. inoltre: R.A.L. Oechslin, s. v. in «Diect. despirit.», IV (1958), coll. 94 116;
- I. Degenhardt, Studien zum Wandel des E. bildes, L'Aia 1967.

er der XIV. jahrh، وأعيد طبعها بالأونست في Aulen سنة ١٩٦٢

وجمعت المؤلفات اللاتينية والألمانية في طبعة كاملة بدأت سنة ١٩٣٦ في اشتوتجرت وبرلين واستؤنفت بعد الحرب، تحت عنوان Meister Eckhart:Die deutschen und lateinichein لا يشرف عليها Werke ويشرف عليها ويشرف عليها ويشرف وغيرهم.

### المراجع

- H. Delacroix: Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemague au XIVe siecte. Paris, Aecan. 1907.
- E. Mugler, Die katholische Kirche und M. E., Stoccarda 1931;
- B. Peters, Gottesbegriff M. E.s, Amburgo 1936;
- A. Jonas, Der transcend. Idealismus A. Schopenhauers und der Mysticismus d. M. E. s, in «Philos. Monatschr.», II; per l'interpretazione esistenzialistica: K. Oltmanns, M. E., Francoforte s. M. 1935; per l'interpretazione nazista: A. Rosenberg, Der Mythus de XX. Jahrh., Monaco 1930.
- Per la terminologia: B. Schmoldt, Die deutsche Begriffsprache M. E.s, Heidelberg 1952.
- Inoltre: J. von Bach, M. E., der Vater der deutschen Spekulation, Vienna 1864;
- ripr., Nuova York- Francoforte 1964;
- W Bange M. E.s Lehre v. göttl. u. geschöpfichen
   Sein, Limburgo 1937;
- O. Spann, M. E.s mystische Philosophie, Vienna 1949:
- M.A. I.ücker, M.E. und die Devotio moderna, Leida 1950;
- H. Schlotermann, Vom göttlichen Urgrund, Amburgo 1950;
- G. Della Volpe, E. o della filosofia mistica, Roma 1952;
- K. Heussi, M. E., Berlino 1953;
- K. Weiss, M. E.s Stellung innerhalb der theolog. Entwicklung des Spätmittelalt. ivi 1953;

#### ألان

### Alain = Emile Auguste Charles

اسم وآلان ه يكتب به أميل أوجيست شارل ، مفكر فرنسي وكاتب ممتاز الأسلوب.

ولد في ٣ مارس سنة ١٨٦٨ في Montagne-au-Perche. وتعلم في عدة ليسبهات من بينها ليسيه Vanves حيث تتلمذ على الفيلسوف جول لانبو Lagneau الذي بث فيه وتجربة الروح والسرمدية، كما قال. ثم دخل مدرسة المعلمين العليا وكلية الأداب بجامعة باريس حيث حصل على الليسانس في الفلسفة، ثم حصل على الاجريجاسيون في الفلسفة، وفي أثرها عين مدرساً للفلسفة في ليسبهات Pontivy وRouen.

وبقي في هذه الأخيرة من ١٩٠٠ إلى ١٩٠٣ حيث بدأ يشتغل بالسياسة ويتاضل في صف الحزب الراديكالي والنزعة الراديكالية السياسية بعامة. ثم نقل إلى باريس حيث قام بتدريس الفلسفة. في ليسيهات: كوندورسيه وميشليه، وهنري الرابع ولما قامت الحرب العظمى انخرط في الحرب في قسم المدفعية من أغسطس سنة ١٩١٤ حتى سنة ١٩١٧، وبعدها الحق بأعمال أقل عنفا ثم سرَّح من الحدمة العسكرية في أكوبر سنة ١٩١٧

وكان منذ سنة ۱۹۰۷ يكتب دخواطره، Propos الشهيرة التي بدأها في جريدة Dépêche de Rouen ، وبعد تسريحه من الحرب استأنفها، واستمر فيها حتى وفاته في ضاحية Vesinet (بالقرب من باريس) في ۱۲ يونيو سنة 1901

وكان بين الحين واكبين يجمع خواطره هذه في كتب يعطيها عنوانات مختلفة. لكنهاجيعاً تدخل في باب واحد هو وخواطر ألان.

وأسلوبه رائع، يتميز بالجمل القصيرة، والمعاني الدقيقة ووخواطره، منعددة الموضوعات، تميل إلى النزعة الأخلاقية، وإن كان الشطر الأكبر منها يدور حول السياسة، سياسة الانسان بوجه عام، على النحو الذي قرره أفلاطون مفهوما للسياسي وللمواطن.

وفيها يلي نستخلص أهم أفكاره.

#### ١ - ضد السلطة:

كان ألان شديد الكراهية للسلطة، أيًّا كانت،

وخصوصا السلطة السياسية في الدولة المعاصرة. وبهذا كان خصيا عنيدا للطغيان والطغاة ؛ يرشقهم دائماً بسهام نقده اللاذع المسموم . ذلك أنه كان ضد كل سلطة لا يحكمها العقل ومنى كانت السياسة محكومة بالعقل؟! إن في السلطة تتجسد بهيمية الانسان ، يقول عن السلطة ، هذا اللويثان على حد تعبير هويز : وإنها ليست جيلة ولا عاقلة إنها التجمع ، إنها المكتب ، إنها الرئيس ، إنها الرأي العام المشيئ الذي ليس رأي أحد ، وليس شيئا إنها الراح المتوسط الحسابي المستوسط الما إنها الروح النظام والانضباط . إنها العلاقة الحارجية التي تجعل من كل العقيم للأمر والطاعة ، إنها العلاقة الحارجية التي تجعل من كل إنسان شيئا (ماديا) .une chose السلطة . إنها الجاريش .esergent-major ...

وبالجملة فإن السلطة هي ما يسحق الانسان، ويسلبه إنسانيته وحريته وكرامت، إنها الجماهير والحكومة، الجماهير التي تصم الحكومة بأن تخضع لها وتتعبدها

### ٢ - الحرية:

لكن الحرية التي يدعو إليها ألان ويمجدها ليست الحرية بالمفهوم الليبرالي المعروف. إنها ليست الحجة لتبرير ثراء الأثرياء، أو تمجيد روح المبادءة والمغامرة والمنافسة الطليقة فألان يعرف جيدا مساوىء هذا المفهوم للحرية

لكن ألان لا ينقاد للفوضى، ولا يدعو إلى الثورة، ذلك لأنه يطبع العقل، ويطبع الطبيعة ذلك أنه يرى أن التعارض بين الحرية والسلطة ليس تعارضاً بين قيمتين متساويتين، بل هو تعايش بين ضرورة واقعية ومقتضى روحي فالسلطة ضرورة، ولكنها حافلة بالاخطاء وأمام الضرورة ما على الانسان الا أن يضع ويطبع، لكن ينبغي على الطاعة أن تسعى لنبديد الاخطار.

لا بد من الطاعة، لأن كل ثورة تولد زعماء منعطشين لمزيد من السلطة، ومثيرين لمزيد من المخاوف بدعوى المحافظة على مكاسب الثورة، فيتحول الاستبداد الذي قامت الثورة للقضاء عليه إلى استبداد أشد وطأة يبررونه بالمحافظة على الثورة ضد أعداثها.

ولهذا لا يمل ألان من الدعوة إلى الطاعة، مهها اتهمه خصومه بالمحافظة، لأنه أدرك أن العصيان عقيم، ويولّد الطغيان والطغاة. عقيم لا لأن التقدم، كما يرى أوجيت والبرتس الكولون، Coloniensis .

وتراجم حياته ترجم إلى الربع الأخير من القرن الخامس عشر (بطرس البروسي استة ١٤٨٧)، رودلف من تيمخن، سنة ١٤٨٨) بيد أنها تستند إلى مصادر أقدم. لكنها مع ذلك حافلة بالتناقض وعدم الندقيق والتناقض فيها بينها. إذ تختلف في تحديد عمره (البعض يجعله يعيش ٨٧ سنة) وسنه حين انضم إلى طريقة الدومينكان (البعض يقول ١٦ سنة). والشيء المؤكد هو أنه ولد في مدينة لونجن Luiningen عل نهر الدانوب (في إله المنابئ في جنوب ألمانيا)، وأنه ارتحل في شبابه المبكر إلى إيطاليا، ودرس في جامعة بادوفا، حيث درس مبادئ فلسفة المسطو. وقد استطاع رئيس الطريقة الدومنكية واسمه جوردان السكسوني، أن يضمه إلى طريقته في سنة ١٢٣٣ أو سنة السكسوني، أن يضمه إلى طريقته في سنة ١٢٣٣ أو سنة

ومنذ سنة ۱۳۳۳ نجمه يقوم بـالتدريس في ديـر الدومنيكان في مدينة هلدسهيـم (في المانيا) ثم في فرايبورج ـ في برسجاو (جنوبي ألمانيا) واسترتابورج.

وطلبا لمزيد من الدراسة ارتحل إلى باريس في سنة ١٣٤٣ وهنا ألقى محاضرات، بوصفه الاجازة)عن كتاب والأقواله baccalaureatus (حاصل على الاجازة)عن كتاب والأقواله لبطرس اللومباردي، وفي سنة ١٣٤٦ صار ومعلما وتهما المحلوريس في Magister theologiae. وفي سنة ١٣٥١ قام بالتدريس في والمعهد العام، Magister theologiae المناهبة العديس توما الأكويني. ومن المحلوبان الدومنيكان، وهنا تتلمذ عليه القديس توما الأكويني. ومن سنة ١٣٥٤ إلى سنة ١٣٥٧ كان مرشدا إقليميا لاقليم توتونيا. وفي سنة ١٣٥٠ صار أسقفا لراتسبون. وشارك في السنوات التالية في عدة مجامع خاصة بطريقة الدومنيكان، كما قام ببعض المهام التي كلفه بها البابا اربان الرابع ومنها الدعوة إلى الحروب الصليبية. وتوفي كما قلنا في ١٥ نوفمبر سنة ١٣٨٠ وفي سنة الصليبية. وتوفي كما قلنا في ١٥ نوفمبر سنة قديس وعالم من علماء الكنيسة، وفي سنة ١٩٤١ منحه البابا بيوس الثاني عشر لقب وحامى العلماء.

#### مؤلفاته

كان البرتس غزير الانتاج جدا، حتى لو استبعدنا الكتب الكثيرة المتحولة عليه. ومؤلفاته - وبعضها بقي ناقصا، أو دون مراجعة وتنقيع - تشمل كل فروع المعرفة في عصره، لهذا بلقب والعالم المحيط، doctor universalis.

كونت، يفترض وجود نظام سابق. فليفكر عقلك في هذه الحقيقة الأخرى الحقيقة الأخرى الأقل ظهوراً وهي أن كل عصيان للعدالة يطيل من عمر المساوئ (في استعمال السلطة) «Abus»

### ٣ ـ النزعة المقلية:

وألان يمجد العقل، ويسرد إليه كل القيم. فنراه يقول: «الحق معقول، والجميل معقول. إن الجميل والحق، في كل شيء، هما نورا الإدراك السليمه.

وألان يرى في العقل الينبوع لكل حياتنا الأخلاقية، والوسيلة لتطهير شهواتنا الانفعالية وهو يتحدث عن سلطان العقل المستقيم على حركات القلب، أي الشهوات.

### نشرة مؤلفاته

جمعت كل خواطره ونشرت في ثلاثة مجلدات في مجموعة Ca Pléiade عندالناشر جاليمار (باريس) تحت عنوان Complétes Complétes

## مراجع

- A. Bridoux: Alain, sa vie, son ocuvre, avec un exposé de sa philsophie. Paris, 1964.
- M. Jouffroy: La Pensée Politique d'Alain, these, Montpellier, 1953.

اعداد خاصة من المجلات التالية.

- a) La Nouvelle Revue française, sept, 1952
  - b) Mercure de France, decembre 1951,
  - c) Revue de Metaphysque et de Morale, Avril, 1952.

# ألبرتس الكبير

#### Albertus Magnus

فيلسوف لاهوتي كبير، كان أستاذا للقديس توما الأكويني. ولا نعرف تاريخ ميلاده بالدقة، أما وفاته ففي كولونيا (المانيا) في ١٥ موفمبر سنة ١٢٨٠ أما لقبه بـ «الكبير» فنجده في خطوطات من القرن الرابع عشر، لكنه في مواضع أخرى بلقب بـ «البرتس التتوني» Albertus Theutonicus أو

أول إنتاجه هو رسالة وفي طبيعة الخيره De natura
 فهى رسالة غير تامة.

ب) يتلو ذلك رسائل صغيرة عن مسائل في العقيدة
 لمسيحية

ح) ثم شرح كبير عنى كتاب «الأقوال» لبطرس اللمباردي هو ثمرة محاضراته في باريس.

 د) وفي كولونيا بدأ (أواستأنف) شرحه على الكتب المتحولة على ديونوسيوس الأريوفاغي. وألقى محاضرات عن كتاب والأخلاق إلى نيقوماخوس، لأرسطو، حضرها الفديس توما.

هـ) ومن ثم بدأ في تلخيص مؤلفات أرسطو الصحيحة وبعض المنحولة. وقد بدأ بكتاب «الطبيعة» وتلاه بكتاب «الكون والفساد». وهالسماء والعالم» ووطبيعة الأماكن» (وهذان الملخصان الأخيران يوجد منها نسخة بخط ألبرتس نفسه) و«الآثار العلوية» و«الأحجار» و«النمس» ووالتغذية» و«الحسوس»

و) وفي سنة ١٣٥٨ ألف كتابه ومسائل في الحيوانه. وفي نفس الوقت بدأ في كتابة كتابه الضخم وفي الحيوان، وفي Animalibus وهو تلخيص واف جدا وموسع لكتب أرسطو الثلاثة في الحيوان (ويوجد منه نسخة بخط المؤلف في كولونيا، بمقالاتها التسع عشرة) استناداً إلى ترجة ميخائيل أسكوت.

ز) كذلك لخص كتب أرسطو المنطقية، مبتدئاً بكتاب
 والكليات الحمس، المنسوب إلى فورفوريوس أو إلى بوتتيوس.

ح) ومن مؤلفاته الخاصة كتاب عن اوحدة العقل ضد
 الرشديين، وفيه يدافع عن القول بتعدد النفوس الفردية.

وقد طبعت مجموعة مؤلفاته للمرة الأولى في ليون سنة 1701 في ٢١ مجلدا باشراف P Jammy لكنها ناقصة. وتلتها نشرة في ٣٨ مجلداً، في باريس سنة 1٨٩٠ ـ سنة 1٨٩٩ ومنذ سنة 1٩٣١ يتولى معهد البرتس ماجنوس في كولونيا الاشراف على إصدار نشرة نقدية مخصصة لمجموع مؤلفاته، بدأت تحت إشراف B.Geyer ولا تزال مستمرة في الظهور حتى اليوم.

والمهمة الرئيسية التي عني بانجازها ألبرتس الكبير كانت تقديم التراث الفلسفي اليوناني والعربي لأوروبا في القرن المثالث عشر، في كل فروع العلم الممكن انذاك، في العيزياء، والرياضيات، وما بعد الطبيعة وفي هذا يقون. وإن غرضنا هو

ان نيسُر للاتينيين فهم كل ما قيل في مختلف الفروع. وهو في سپیل ذلك لا یکتفی بإیراد تلخیص لما كتبه أرسطو وشراحه اليونانيون والمسلمون بل يشرح ويكمّل ويعدل. وفي ميدان العلوم الطبيعية قام بأبحاث شخصية، وكشف عن روح ملاحظة نادرة في ذلك الوقت في العصر الوسيط في أوروبا. وهو يقول عن الطريقة التي اتبعها إزاء مصوص أرسطو وشراحه: وفي عمل هذا سأتابع نظام أرسطو وفكره، وسأفرل كل ما يبدو لى ضروريا لتفسيره ولاثباته. وإلى جانب ذلك سأقوم باستطرادات، ابتغاء إبراز الشكوك التي يمكن أن تتجلى للذهن وإكمال بعض المناقص التي جعلت فكر أرسطو غامضا لدى كثير من الأذهان. وتقسيم مؤلفاته كلها سيكون التقسيم الذي تدل عليه عنوانات الفصول: وحيث العنوان يدل فقط على موضوع الفصل، فهذا يدل على أن الفصل ينسب إلى سلسلة كتب أرسطو، لكن حينها يدل العنوان على استطراد، فذلك معناه أننا أضفناه على سبيل الاكمال أو من أجل إيراد برهنة وفي سلوكنا على هذا النحو سنكتب من الكتب بقدر ما كتب أرسطو، وبنفس العنوانات. وإلى جانب ذلك سنضيف أقساماً إلى الكتب التي بقيت ناقصة كما نضيف كتبا بأكمنها تنقصنا، أو أغفلت، اما لأن أرسطو نفسه لم يكتبها، أو كتبها لكنها لم تصل

وفي مسألة الصلة بين العقل والنقل يمثل ألبرتس تقدما ظاهراً على أسلافه. إذ هدف إلى تحديد ميدان كليهماتحديداً واضحاً، وجعل أنواعاً من الحقائق تنتسب إلى الواحد ولا تنسب إلى الأخر. وفي هذا يقول فيها يتعلق بالدين والأخلاق، إذا اختلف أوغسطين مع الفلاسفة فينغي تصديق الأول دون الأخرين. لكن إذا تعلق الامر بالفيزياء، فإنني أصدق أرسطو، لأنه كان يعرف الطبيعة خير معرفة».

ومع ذلك فإنه لم يطبق هذا المنهج بدقة، بل كان يضطر إلى الاخذ بما يقوله النقل حين يتعارض مع العقل فيقول مثلا بالخلق من القدم، لا بفكرة الصدور التي قال بها ابن سينا، وكأن العالم له بداية في الزمان، ولا يقول بقدم العالم كها قال أرسطو وشراحه والفلاسفة المسلمون.

على أنه حاول مع ذلك إيجاد مزيج من المسبحة والأفلاطونية المحدثة على نحوقريب مما فعله ابن سينا. إذ نجده يتحدث عن العلة الأولى، وأنها نور أول، يهب الصور للمادة، وإنهاجياة ونور لأنها نوع من الحياة لكل موجود، وهي النور

لكل معرفة والعقل لكل شيء. والعقل الألهي يحتوي على والصوره الأولى. والله يهب الهبولي صورا متمايزة، ليست إلا صور الكليات الألهية. واشعاعات نور العقل الفعال الكلي، الذي هو الله، تسري في الهبولي، حيث توجد الجواهر العبنية.

ويهاجم ألبرتس، مع ذلك، نظرية ابن سينا وابن رشد في العقل الفعال. ويستقصي هذا الموضوع في كتابه وخلاصة اللاهوت، Summa Theologiae، ويسرد ثلاثين حجة لصالح إثبات وحدة العقل الانساني، لكنه يتلوها بست وثلاثين حجة ضد وحدة العقل الانساني، وبهذه الزيادة في الحجج يرجع بطلان القول بوحدة العقل الانساني. ويقرر أن لكل نفس عقلا بالقوة، وعقلا بالفعل خاصين بها. ذلك لأن النفس الانسانية ليست مجرد صورة لجسم، بل هي جوهر روحي، وهذا الجوهر قواه المستقلة الخاصة به والضرورية كي يؤدي مهامه.

لكنه يبادر فيربط بين النفس الانسانية وبين الله، إذ هي صورة له، ولهذا فإنها مفتوحة لقبول الاشراقات الالهية، وهي بمعرفتها للمعقولات تنشبه بالله

## مراجع

قام اسخويانس بتصنيف ببليوجرافيا عن البرتس الكبير:

M. Schooyans: "Bibliographie Philosophique de Saint Albert-le Grand">-R. Univ. Catol. S. Paolo, no 21, 1961.

- A. Garreau: Saint Albert le Grand, Paris, 1932.
- A. Schneider: Psychologie Alberts des Grossen,
   Münster in West F. 2 vols, 1903, 1906.

# الإلحاد

#### Athéisime, Atheism

كلمة والحادم في اللغات الأوروبية مأخوذة من اليونانية وتحتوي على مقطعين  $\dot{\alpha} = 0 + 0 + 0$  الله , نفي + 0 + 0 + 0 + 0 الله ومن هنا كان معناها الاشتقاقي نفي الله أما في العربية فكلمة الحد عن = انحرف عن ومن هنا فليس ثمة تطابق دقيق بين اللفظ الأوروب، واللفظ العربي. وفي تحليك هنا سنقتصر على ما يدل عليه اللفظ الأوروبي.

عمل أن المعنى لهذا اللفظ الأوروب يتضمن عمدة مقاصد، تدخل تحت تمييزات.

أ) فهناك أولًا التمييز بين الالحاد العملي، والالحاد النظري. والأول هو موقف من يتصرف كها لو لم يكن هناك إله، فهو يقر بوجود إله، ولكنه ينكر الله في سلوكه في الحياة ـ أما الالحاد النظري المطلق فلا يقرّ بوجـود إله ولا بوجود أمور إلهية. وينقسم بدوره الى سلبي، وايجابي: السلبي هو الذي ينكر وجود الله والأمور الإلهية، اما عر جهل بالله (مثل والمتوحش، الذي يتحدث عنه جان جاك روسو) أو لعدم اكتراث بالله ( مثلها همو موقف هيــدجر وبندتو كروتشه)، ـ والموقف الايجان هو الذي ينكر وجود الله لأسباب يتذرع بها (مثل موقف الماديس من أمثال أبيقور، ولا متري La Mettrie وفيورباخ، وكارل ماركس، أو نيتشه واشترنس. \_ وهناك الالحاد النظري النبي الذي لا يقر بوجود الله، ولكنه يقر بـوجود أمـور إلهية ويندرج تحت موقف المذهب الوضعى Positivism وموقف اسبينوزًا في بعض التأويلات،، ومذهب القائلين بوحدة الوجود، ومذهب المؤلمة déistes اللذين يقعان على حافة الالحاد والايمان بوجود الله.

وأول تحليل لمعنى الالحاد نجده في المقالة العاشرة من كتاب والنواميس، لأفلاطون حيث يبذكر ثبلاثة أشكال للالحاد:

١\_ الأول انكار الالوهية،

 الثاني الاعتقاد بوجود الالوهية مع انكار العناية الإلهية بالشؤون الانسانية.

۳ الاعتقاد بأن الألوهية يمكى استجلاب رضاها بالقرابين والدعوات: والشكل الأول هو الذي نجده عند السابقين على سقراط من الفلاسفة الماديين الذين وضعوا الماء أو الهواء أو السراب أو النار مبادىء للأشياء («النواميس» المقالة العاشرة ص ۸۹۱ ج وص ۸۹۲ ب).

والشكل الثاني من الاخاد يفسره أفلاطون بقوله ان هذا المذهب يعادل القول بأن الألوهية عاجزة كسلى، لا تهتم بأتمام العمل الذي بدأته، وكنانها أقل مكنانة من الانسان الذي يعمل دائها على الحام عمله واتقانه.

ويدفع أفلاطون الشكل الثالث من الالحاد، لأن أصحابه يجعلون الألوهية شبههة بالكلاب التي يمكن استرضاؤها بتقديم الطعام انبها وبالمرتشين من القضاة والموظفين الذين يمكن إفساد ضمائرهم واحساسهم بالعدالة عن طريق الرشاوى والهبات. وافلاطون يحمل بشدة على هذا الشكل الشالث من الالحاد، ولهذا يحرم القرابين الفردية، ولا يقر إلا تلك التي تقدم على المذابح العامة ووفقاً لطقوس وشعائر محددة (والنواميس؛ المقالة العاشرة، ص ٩٠٩ د).

والالحاد بالمعنى الثاني عند أفلاطون قد ناصره وأكده أبيقور. فلكي ينزع عن الناس، خوف الموت، وضع الالحة بين العوالم intermundia واعتبر الله غير مكتبرت بالانسان. واستدل على ذلك بما في العالم من شرور قائلاً: إذا كان الله يزيد أن ينزع الشرور من العالم لكنه لم يقدر، فسيكون عاجزاً، وإذا كان قادراً ولم يرد ذلك، فسيكون عاجزاً، وإذا أراد ذلك وكان قادراً عليه، فلماذا لم ينزعها؟ (راجع وشذرات ابيقوره نشرة Usener)، الشذرة رقم ٢٧٤) وقد أعاد ذكر هذه الحجة لوكرتيوس (في كتابه وفي طبيعة الأشياء ه م م ، البيت رقم ١٠٩٣ وما يتلوه).

وبعد أبيقور مباشرة كان الشكّال اليونانيون النابعون للأكاديمية الجديدة، وعلى رأسهم كرنيادس القورينائي (٢١٤ - ١٢٩ ق. م.) الذي أكد ضعف البراهي التي تساق لاثبات وجود الألوهية، وبينَ الصعوبات القائمة في تصور الألوهية نفسها. فهو يقول: وإذا كان الألهة موجودين، فلا بد أن يكوبوا أحياء والحي يحس. فإذا كانوا يحسّون، فإنهم يعانون اللذة والألم. وإذا كانوا يتألمون، فإنهم قابلون للتغير إلى ما هو أسوأ وهكذا يكونون فإنهم قابلون للتغير إلى ما هو أسوأ وهكذا يكونون فإني، (سكستوس امبريكوس. وضد المعلمين،

كذلك يذكر من بين الملحدين، في تلك الفترة تبودورس، وفيوجانس الأبولوني واويهميرس. وينسب الى الأخير نظريته في تفسير أصل الألهة، بأنهم كانوا أناساً ألهم الناس لأنهم كانوا سادة أو أبطالاً (راجع شيشرون. وفي طبيعة الألهة، ١ - ١١٩)

أما في الاسلام، فإن كلمة وإلحاد، و وملحد، و وملاحدة، قد اطلقت بتجاوز شديد: إذ لا نجد عند احد

عن اتهمنوا بالالحناد انكاراً لنوجنود الله: لا عنند الن الراوندي، ولا عند محمد بن زكريا البرازي، ولا عند المعري، وهم أشهر من يتهمون بالالحاد في الاسلام.

هذا اذا فهمنا الالحاد بالمعنى الأول من المعاني الثلاثة التي حددها أفلاطون أما بالمعنى الثاني، وهو اثبات الألوهية مع انكار العناية الالهية بالشؤون الانسانية، فالالحاد موجود ليس فقط عند هؤلاء الثلاثة، يهل وأيضاً عند ابن سينا وعند ابن رشد، إذ أنكر هؤلاء جميعاً أن يعلم الله الجزئيات، وبالتالي أن يعني بأفراد الناس. وهذا أحد الأمور الثلاثة التي كفر بها الغزالي الفلاسفة المسلمين في كتابه وتهافت الفلاسفة.

أما بالمعنى الثالث، فربما نجد الحاداً في بعض أقوال المعري ومن عداء لا نجد لديهم أقوالًا صريحة في هذا الموضوع.

كذلك أطلق والكفره على مذاهب القاتلين بوحدة الوجود والحلول من الصوفية مثل الحلاج، وعمي الدين بن عربي، والصدر الرومي، والعفيف التلمساني وابن الفارض والبلياني.

(راجع عن هذا كتابينا: «من تباريخ الالحماد في الاسلام، القاهرة سنة ١٩٤٥، «تاريخ التصوف الاسلامي في القرنين الأول والثاني» ، الكويت سنة ١٩٧٥).

أما في العصر الحديث في أوروبا فقد ارتبط الالحاد بالمادية في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، خصوصاً عند جائسدي (Gassendi) ولامتري ودولياك D'Holbach وارنست هكل Ernest Heckel وفيلكس لو دانتك Feleix Le Dantec. فهؤلاء جيعاً لم يقرّوا بغير المادة، وبالتالي لم يجتاجوا الى مبدأ روحي لتفسير الظواهر.

وارتبط الالحاد أيضاً بالتزعة الانسانية المطلقة، كها المسيحية، وكتابه: «ماهية المسيحية»، وكتابه: «ماهية المستقبل»). وعند باور المسيحية»، وكتابه: «مادى» فلسفة المستقبل»). وعند باور Bauer (راجع كتساب.». Gerichts wider Hegel Conversazioni Critiche IV. Bariy, بالذي قال: «لا يمكن أن نحب الله حباً حقيقاً وخالصاً إلا بمعنى واحد فقط وهو. كها يحدث دائها . أن نحب أنفسنا وأن نحب في الله خبر ما في ذواتنا نحن،

- F. Mauthner: Atheismus und seine Geschichte im Abendlande, 4 Vols. Stuttgart und Berlin, 1920-23, reprogr. Aufl. Hildesheim, 1963.
- A. B. Drachmann: Atheism in Pagan Antiquity, London 1922.
- Q. Richard: L'Athéisme dogmatique, Paris 1923.
- H. dc Lubac: Le Drame de L'humanisme athée.
- L'Atcismo, a cura di G. Ricciotti, Roma 1950.
- L. Brunschvieg: De la vraie et de la fausse conversion, suivi de la querelle de L'athéisme, Paris, 1951.
- J. Lacroix: Le sens de L'atheisme contemparain, Paris, 1958.
- Il Problema dell, ateismo, atti XVI Conv. Centro Stud: Filos. di Gallarte, Brescia 1962.
- A. Del Noce: JI problema dell' ateismo, Bologna, 1964.
- C. Fabro: Introduzione all' ateismo maderno, Roma-1964.
- W. Gent: Unter suchungen zum Problem des Atheismus. Ein Beitrag zur weltanschaulichen situation unserer Zeit, Hildesheim, 1964.
- W.Luypen: Phenomenology and Atheism, Pittsburgh, 1964.

الكسندر (صمويل)

#### Samuel Alexander

فيلسوف اوسترالي، يهودي الديانة. ولد في سيدني (اوستراليا) في سنة ١٩٣٨وشوفى في سنة ١٩٣٨

ارتحل الى انكلترا، في سنة ۱۸۷۷ حيث درس في اكسفورد على يدي جرين وبرادلي وتأثر بهها. لكنه تحول بعد ذلك المتناق مذهب التطور، واهتم بعلم النفس التجريبي. ثم تأثر بعد ذلك بمور Moore وبرترند رسل Russell وبالواقعية الأمريكية الجديدة.

وفي سنة ۱۸۸۲ اختير زميلاً في كلية لنكولن بأوكــفورد. ويبدو تأثير نظرية التطور في أول كتاب نشره اعني الحق في أنف والكلي والمثل الأعلى، (ص ٢٤٨ من هذا الكتاب). \_ فهذه النزعة الانسانية تقوم على أساس أن الدين الحق هو دين الانسانية وأن الآله الحق هو الانسان، لأنه لا يوجد في الوجود ما هو أسمى منه. والانسان يستطيع أن يفرض على الطبيعة قيمه وغاياته الحاصة.

كذلك ارتبط الالحاد في القرن الماضي وهذا القرن بنزعة اللاأدرية Agnosticisme ويشلها خصوصاً هربرت اسبنسر وتوماس هكيلي Agnosticisme (في كتابه الحناسر وتوماس هكيلي المحافظ الله الله يكن المحلول غير معتمدة على المنتج الوضعي في حل المشاكل الميتافيزيقية والدينية وتبعاً لهذا قال أصحاب هذه النزعة (ومنهم داروين) أنهم ولا يدرونه شيئاً عن هذه الأمور التي مثل المطلق، الله، اللامتناهي، وما شابه ذلك من أمور. وحاول هربرت اسبنسر في الجزء الأولى من كتابه والمبادئ، الأولى، (سنة ١٩٦٦) اثبات عجزنا عن بلوغ الحقيقة النهائية، أي القوة المسترة التي تتجلى في كل الطواهر الطبيعية.

ومن أشكال الالحاد المعاصر. التحليل النفسي الغرويدي، لأنه يفسر فكرة الموجود الأعل بأنها مستمدة من ثنائية الاتجاه العاطفي المؤلفة من الحب والخوف والحاضرة في العلاقة بين الابن والوالد (راجع لفرويد: دالطوطم والطابوه، فيينا، سنة ١٩١٣، وراجع ليونج ... G. Jung ولارش فروم E. Fromm والدين، زيسورخ سنة ١٩٤٠، ولارش فروم E. Fromm والدين، نيسورك سنة ١٩٥٠).

ومن اشكال الالحاد المعاصر أيضاً والوضعية المنطقية عند كارنب Carnap ومدرسة فينا بعامة إذ يرون أن كلمة R. Carnap والله هي مجموع من الحروف (راجمع Ueberwindung der Metaphysik durch Logische Analysis der Sprache, 1931) ويقررون أن قولنا والله موجوده يساوي تماماً قولنا والله غير موجوده الأن كلنا العبارتين خلو من المعني (راجمع A. J. Ayer: Language, Truth and Logic, (London, 1936

مسراجسع

R. Flint: Antitheistic theories, Edinburg, 9 th ed, 1917.

الكــندر ٢٢٢

وعنوانه : «النظام الأخلاقي والتقدم: تحليل للتصورات الأخلاقية (سنة ١٨٨٩). وفي تفسيره للمعاني الأخلاقية سار في الرهبرت اسبنسر ولسلي استيفن. فإنه نظر الى الصراع من أجل البقاء في المجال البيولوجي يتخذ في المجال الأخلاقي شكل صراع بين المثل العليا الأخلاقية، وكذلك نظر الى قانون الانتخاب الطبيعي، في مجال الأخلاق، على انه يعني أن ما يسود في مجال الأخلاق هو مجموعة المثل العلياالتي تقود الى حالة توازن أو انسجام بين العناصر والقوى المختلفة في الفرد، وبين الفرد والمجتمع، وبين الانسان والبيئة.

وفي سنة ۱۸۹۳ عين أستاذاً للفلسفة في جامعة ملبورن. وفي السنوات ۱۹۱٦ ـ ۱۹۱۸ ألقى محاضرات جفورد في جلاسجو (اسكتلندا) وقد حررها ونشرها في سنة ۱۹۳۰، تحت عنوان: «المكان، والزمان، والألوهية».

#### فلسفسته

### ١ - الزمان والمكان:

يرى الكسندر أن الحقيقة الواقعية النهائية، أعنى رحم الأشياء كلها، هي متصل الزمان والمكان. وقد أخذ هـذه الفكرة، كما صرح هـو، عن منكوفـكي .II Minkowski الذي قال جا في سنة ١٩٠٨ كذلك يشير الى لورنتس Lorentz وايستين Einstein ، وكذلك استلهم نظریة برجسون في الزمان الحیسوي، لکنه رفض دعموي برجسون أن المكان خاضع للزمان. وهو بهذه النظرية في والزمان ـ المكان، يعارض رأي برادلي القائل بأن الزمان مجرد مظهر appearence ورأى متجرت Mc Taggart القائل بأن الزمان ليت له حقيقة واقعية. كذلك ينرفض الكسندر الرأى الشائع في الزمان والمكان أنها وعاءان: الأول تتعاقب فيه الأشياء، والثان توجد فيه الأشياء معاً الى جوار بعضها بعضاً، لأن هذا الرأى يفترض أن الأشياء موجودة قبل الزمان والمكان، بينها يرى الكسندر أنها أسبق من الأشياء، أنها الأرحام التي تتكنون منها الأشياء الموجودة والأحداث، وهما الوسط الذي فيه يلقى بالأشياء والأحداث وفيهما تتبلور. ولو نظرنا في كل واحد منها على حدة، لوجدنا أن اجزاءه لا يتميز بعضها عن بعض، انها متجانسة. لكن وكل نقطة في المكان تتحدد وتتميز بأن في الزمان، وكل أن من الزمان يتحدد بموضعه

في المكان، (والمكان والزمان والألوهية، ص ٦٠). ومعنى هذا أن الزمان والمكان كليهها معاً يكوّنان وجدة واحدة وحقيقة واقعية واحدة، هي ومتصل لانهائي من الحوادث المحضة أو الآنات النقط، (ص ٦٦). وكمل شيء في التجربة هو مركب من النقط الآنات أو الآنات النقط.

### ٢ - المقولات:

ثم يأخذ الكسدر بعد ذلك في البحث في الخصائص الأساسية لمتصل المكان ـ الزمان مثل: الهوية، الاختلاف، الوجود، الكلية، الجزئية، الاضافة، الخ. ويمهد السبيل بهذا أمام بيان خصائص الواقع التجريبي ومستوياته ابتداء من المادة حتى النشاط العقلي. وهو ينظر الى المقولات على انها التحديدات الأساسية للموجود. وينبغى ألا بخلط بينها وبين الصفات (أو الكيفيات) Qualities , لأن الصفات في نظره \_ عارضة ومتغيرة بينها المتسولات Cutegories، كلية وجسوهريسة. وهي أي المغولات، قبلية a Priori بمعنى أنها تنطبق، مقدماً، على كل شيء موجود، وهي قسمات صحيحة للواقع، وليست مجرد اطارات في العقل كها يقول كنت. ولهذا لا يحاول الكسندر أن يستنبطها بواسطة أية ضرورة منطقية كانت أو آلية. ويبين الكسندر أن المقولات هي خصائص أساسية لمتصل المكان ـ الزمان وفلا ينبغي، مثلاً، أن نظر الي الهوية والاختلاف على أنها خاصية للعقبل الانساني ولا أشكال نموذجية تعين حدود كل موجود بل ينبغي أن ننظر البهما على أنهما خصائص أولية لمتصل والنقطة ـ الأنء. فالزمان يكشف عن الهوية بوصفه مدة ، ويكشف عن الاختلاف بوصف توالياً. والمكان يكشف عن الموحدة بوصفه متصلًا ، وعن الاختلاف بوصفه مؤلفًا من نقط. ويقرر الكسندر أن المكان هو الذي يعطى للزمان وحدته، وأن الزمان هو الذي يعطى للمكان اختلافه، وإلا لكان الزمان مجرد توال، وكان المكان وحدة بيضاء فارغة.

والوجود هو \_ في نظر الكسندر \_ اسم آخر لهوية المكان والزمان. والاضافات relations تعبّر عن متصل الزمان \_ المكان. وهو لا يرجع كل العلاقات الفيزيائية الى علاقات زمانية مكانية، لكنه مع ذلك يرى أنه في نهاية التحليل نجد كل العلاقات (الاضافات) تتوقف على علاقات زمنية \_ مكانية. والجوهر هو علاقة (إضافة) بين عناصر زمانية ومكانية. والجوهر هو علاقة (إضافة) بين عناصر زمانية ومقدار محدد من المكان \_ الزمان. والعلية، بوصفها

مقولة، تعبّر عن المفهوم الأساسي في متصل المكان ـ الزمان، لأن في هذا المتصل كل حادث هو متصل بما قبله وبما يتلوه.

## ٣ ـ العقل والحياة

ويبحث الكسندر في التضايف بين الجهاز العصبي والعقل. فيقرر أن العقل شيء جديد على الحياة، لكنه ليس كياناً مستقلاً. إن العملية العصبية إذا صارت ذات تركيب من نوع خاص وشدة وارتباط مع عمليات وتركيبات أخرى، فإنها تتخذ خصائص جديدة بحيث تصبح عقلية، مع بقائها في الوقت نفسه حيوية.

وهنا يستعين الكندر بآراء لويد مورجن Lloyd Morgan خصوصاً في تمييزه بين الصفات الجمعية additive والصفات الانشاقية emergent. ومفادها أن بعض التركيبات في الطبيعة كمية خالصة، مثل الأوزان الجزئية molecular. لكن ثمة تركيبات أخرى تؤدى الى نشوء تغييرات في الكيف، مثل خواص الماء، فإنها لا يمكن أن تستخلص من خواص كل من الاوكسجين والهيدروجير عل حدة. وهنا يقتبس الكسندر أبياتاً مشهورة للشاعبر الانكليزي روبرت براونج Browning في قصيدته التي بعنوان Abt Vogler وفيها يروي قصة موسيقار استخرج من ثلاثة أصوات ـ لا صوتاً رابعاً، بل نجمة! فشبيه بهذا ما يحدث في الحيوانات الفقرية العلبا حين ينبثق العقل، وهذا هو ما يفسر كون بعض الحركات يؤدي الى نشوء مادة كيماوية، وحينها تؤدى بعض التركيبات الكيمياوية الى نشوء الحياة لكن الكندر لا يذهب مذهب الحيويين، وخصوصاً برجسون البذين يذهبون الى أن الحياة شيء جديد تماماً وليت مجرد ناتج لعمليات كيمياوية. وإنما يؤكد أن الحياة أساساً كيمياوية، لكنها درجة خاصة من المادة تكشف عن خصائص تتحدى الوصف بلغة كيمياوية. والحال مع الحياة كالحال مع المادة: فإن المادة هي حركة ولا شيء غير الحركة، ومع ذلك فإن لها خصائص (مثل الصلابة، اللون) ليست لسائر انواع الحركة.

# ٤ - نظرية المعرفة:

وفي نظرية المعرفة يبدأ الكسندر فيقرر أن من الخطأ الزعم كما فعل بعض الفلاسفة المحدثين ـ بأن نـظرية المعرفة هي أساس المتافيزيقيا

وإنما نظرية المعرفة فصل من فصول المتافيزيقيا، وحالة خاصة ببين فيها كيف تقوم العلاقة بين الكائن الحي وبين بيته. ومعروف أن كل أمرين مترابطين فإن بينها علاقة ليس فقط علية مكانية \_ زمانية، بل وأيضاً وفق طبائعها الخاصة بها وهذه الاخيرة توجد عاملاً للاختيار خاصاً، له أهمية في تفسير الادراك الحسي فالأعصاب البصرية تستجيب لبعض الصفات دون البعض الأخر. لكن المعرفة لا تتم إلا في مستوى الوعي.

وهنا نلتقي بمشكلة: هل موضوعات الادراك الحتي صفات للشيء موضوع الادراك، أو هي من نتاج نشاط المقل؟ وموقف الكسندر من هذه المسألة هو أنها الاثنان معا، ولكن من نواح مختلفة. ومن أجل ايضاح رأيه هذا يستخدم تسميات خاصة: فيسمى شعور العقل بالنشاط العصبي: «استمناعاً بالمراك «تأملًا Contemplation)، وهدف بصفات الشيء المدرك «تأملًا تغير في الجهاز العصبي، الادراك الحسي ليس احداث تغير في الجهاز العصبي، لكن عملية المعرفة هي تغيير في الجهاز العصبي، وبالاستمناع بالمعرفة يتأمل العقل الأشياء، ويشيرالكسندر في هذا يتفق مع رأي سبينوزا حين قال ان «العقل فكرة للجسم».

والاحكام فيها يتعلق بالقيم، لها ميزة خاصة تنفرد بها، وهي أنها ظواهر اجتماعية، ذلك لأنها تعبّر عن معايير، والمعايير اغا توضع من خلال الاتصال الاجتماعي والاختلاط بين الناس. ذلك لأنه قد يصدر المرء أحكاماً تقويمة وهو بمعزل عن الناس، ولكنه لن يتنبه الى مافيها من خطأ (أو صواب) إلا إذا اصطدام حكمه بحكم الاخرين في نفس الموضوع.

# ه ـ الألوهية :

عند الكسندر أن والألوهية Deity هي الصفة التجريبية التالية في العلو لاعل صفة نعرفها، (ج ٢ ص ٣٥٥). ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نعرف ما هي هذه الصفة، بيد أننا نعلم أنها ليست من نوع أية صفة نعرفها

لكن، همل معنى هذا أن الله لن يعوجمد إلا في المستقبل، بوصفه المستوى التالي لمستوانا الحالي بعوصفنا كاثنات متناهية، وأنه سينبثق خلال عملية التطور؟ وجواب

اليونا اليونا

انتقل إلى جامعة نابولي وظل فيها حتى سنة ١٩٥١

بدأ ألبوتا تطوره الفلسفي من علم النفس التجريبي، كما يظهر في كتابه والقياس في علم النفس التجريبي، (سنة ١٩٠٥)، ولكنه في الوقت نفسه كان يلحظ الجانب الروحي في النفس، ونظر إلى المنهج التجريبي على أنه تعبير عن قدرة العقل على البناء.

وفي سنة ١٩١٢ نشر تحليلا نقديا شاملا للمذاهب الفلسفية المعاصرة بعنوان: وردّ الفعل المثالي من العلم، وفيه دافع عن الروحية المونادولوجية ونزع نزعة مؤلهة.

ولما بدأت الهيجيلية الجديدة في إيطاليا، على أيدي كروتشه وجنتيله، تسود الفكر الفلسفي في إيطاليا، اتخذ اليوتا موقفا مناهضا لها. فنقد علم الجمال كيا تصوره كروتشه. فرفض فكرته في إبداعية الروح creativitadello spirito، كيا رفض فكرة نمو الحياة الروحية في وظائف يستبعد بعضها بعضا على التبادل وتعود بطريقة دورية. فتأثر بشلنج وببرجسون، فقرر أن التطور خلاق في أعمال الطبيعة. ولم يعد يثق بالألية، وبدأ يفقد الثقة بالعلم والمعرفة العلمية.

وفي بحث بعنوان ومخطط نظرة روحية في العالم و (فهر فهر العدد ٢ من Cultura filosofica سنة ١٩١٣) أكد - ضد الهيجيلية الجديدة - موضوعية الطبيعة بحيث لا يمكن ردها إلى مثالية ، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الطبيعة تتسامى في الانسان إلى مراتب عليا وانتهى إلى ونسبية ديناميكية و تؤكد أن الذات باشكالها المقولية ، والطبيعة ، والله تكون حدودا لفعل تجريبي ، موضوعى ذاتي معا ، في علاقة متحركة جدا ، وفي إثراء مستمر

وفي المرحلة الناضجة من تطوره اتجه في نظرية المعرفة إلى جمل الاضافة relazione هي الأساس، والقول بتعدد مراكز التجربة وتقدمها الندريجي نحو المزيد من التناسق في وحدة مثالية. وعثل هذه المرحلة الكتب التالية:

١ - ونظرية اينشتين والمنظورات المتغيرة للعالم، بليرمو
 ١٩٢٢

٢ ـ والنسبية والمثالية، نابولي سنة ١٩٢٧
 ٣ ـ ومشكلة الله والتعددية الجديدة، مدينة الكستلو،
 سنة ١٩٢٤

أما في المرحلة الأخيرة من تطور فكره، وهي التي تتمثل في كتابه: «التضحية بوصفها معني العالم» (روما سنة ١٩٤٦) وفقا. الكسندر عن هذا السؤال بالنفي. انه يقرر أن الله موجود حالياً بالقعل، لأن الله هو الكون، انه متصل المكان ـ الزمان. يقول: «ان الله هو العالم كله بوصفه يملك صفة الألوهية وبوصفه موجوداً بالفعل حالياً فإنه هو العالم للامتناهي بنزوعه نحو الألوهية، او ـ اذا استعرنا عبارة لليبتس، العالم في حالة حمل (حبل) بالألوهية، (ج ٣ ص ٣٥٣). وهذا الحمل مستمر لن يوضع ابداً، يقول: «ان الله ، بوصفه موجوداً واقعياً، يصير باستمرار الى الألوهية لكنه لن يبلغها أبداً: إنه الله المثالي في حالة جنين المتعور بأننا منجذبون الى الله ومنخرطون في حركة العالم المتعور بأننا منجذبون الى الله ومنخرطون في حركة العالم نحو مستوى من الوجود أعلى (ج ٢ ص ٤٢٩).

### مؤلفاته

- Moral order and progress, 1880
- Space Time and Deity 1920.
- Beauty and other forms of value, 1933.

### مسراجسع

- P Devaux: Le Système d'Alexander, Paris 1929.
- J. W. Mc Carthy The Naturalism of Samuel Alexander. New York, 1948.

# ألبوتا

### Antonio Aliotta

فيلسوف تجريبي إيطالي. ولد في بليرمو في ١٣ يناير سنة ١٨٨١، وتوفي في نابولي في أول فبراير سنة ١٩٦٤

إلتحق أولا بكلية الأداب في جامعة بليرمو ثم عدل عنها في السنة التالية إلى كلية الفلسفة في فيرنسه حيث حصل على الليانس في سنة ١٩٠٧ إلى سنة ١٩١٧ قام بالتدريس في بعض المدارس الثانوية وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس libera docenza في سنة ١٩٠٥ في علم النفس التجريمي. وفي سنة ١٩١٦ عين أستاذا للفلسفة النظرية في جامعة بادوا واستمر في هذا المنصب حتى سنة ١٩١٩ حيث

1936, n. 2;

- M. F. Sciacca, Il secolo XX, 2<sup>8</sup> ed., I, Milano 1947, pp. 470-90;
- D. Scolerri, A. A. e il sacrificio come significato del mondo in «Historica», 1948 n. i;
- A Guzzo, Un'etica del sacrificio, in «Rass. Sc. filox.» 1948, n. i;
- P. Di Lauro, Evoluzionismo e spiritualismo, Giugliano 1949:

Lo sperimentalismo de A. A., Napoli 1951 (volume celebrativo del settantesimo compleanno del maestro, a cura di Carbonara, Filiasi - Carcano, Lazzarini, Martano, Musatti, Petruzzellis, Sciacca, Stefanini);

- P. Filiasi Carcano, Il pensiero filosofico di A. A., in «Riv. ros.», 1952, pp. 179- 85, 251 - 65; Sciacca, I, pp. 179- 83;
- D. Gentiluomo, Il relativismo sperimentale di A. A. nel suo svolgimento storico, Roma 1955, pp. 171-87;
- G. Galli, La cultura, la logica, il sacrificio del prof. A. A., in Filosofi italiani d'oggi ed altri scritti, Torino 1958. Alla morte dell'A., ne hanno rievocato la figura e il pensiero (1964): A. Guzzo, in «Filos.», pp. 278-88; N. petruzzellis A. c il pensiero del suo tempo, in «Rass. Sc. Filos,» P. Piovani, in «Atti dell'Acc. Pontaniana», n. s., XIII;
- C. Carbonara, in «C. Carbonara, in «Atti dell'Acc. di sc. morali e polit. della Societ/ naz. di sc., lett. e arti in Napoli», vol. 75;
- N. Abbagnano, in «Riv. Filos,», pp. 442-48.

# أميادقليس

### Empedocles of Adragas.

فيلسوف يوناني من السابقين على سقراط.

من مدينة اكراجاس أو اجريجنتم في جزيرة صقلية. لا نعرف تاريخ ميلاده، لكن نعلم بأنه زار توريي Thurii بعد تأسيسها بقليل وهذه المدينة تأسست في سنة 182 اتجه أليونا إلى روحية مسيحية ، فيها الايمان ، مفهوما بمعنى الفكر الفقال ، هو الأساس في التفلسف ، مع تقرير مصادرات عامة مثل: واقعية التغير ، وجود نظام في العالم ، تعدد الشخصيات ، تلقائية الارادة ، الامكانية الخلاقة للفعل . والمصادرة العليا بين هذه المصادرات العامة هي والشعور العالمي ، والله الذي تحتد حياته بالعطاء والحب .

وهكذا تغلبت النزعة الروحية الايمانية في المرحلة الأخيرة من تطور فكر أليوتا، بعد أن كان في البداية تجريبيا حريصا على المنهج العلمي التجريبي.

### نشرات مؤلفاته

قامت دار النشر Perxella في روما بطبع مجموع مؤلفاته الكاملة في ستة مجلدات. من سنة ١٩٤٧ إلى سنة ١٩٥٤ هكذا:

- L'estetica di Kant e. degli idealisti romantici, 1942;
- Il sacrificio come Significato del mondo, 1946 ( 2º de. 1959);
- Il problema di Dio e il nuovo pluralismo, 1949;
- Critica dell'esistenzialismo, 1951 (2ª ed. 1957);
- L'estetica del Croce e la crisi dell'idealismo italiano, 1951.
- Scetticismo, misticismo e pessimismo, 1947;
- Evoluzionismo e spiritualismo, 1948;
- Le origini dell'irrazionalismo contemporaneo, 1950;
- Pensatori tedeschi dell'Ottocento, 1950.
- Il nuovo positivismo e lo sperimentalismo, Roma 1954.

#### مراجع

- Autopresentaz. in Filosoflital. contemporanei, de. M.
   F. Sciacca, 2<sup>8</sup> ed., Como 1946. G. Gentile Lo scetticismo antico e moderno secondo A., in «Crit.», n. 4;
- S. Caramella, Relativismo, scienza e filosofia, in «Educazione nazionale», 1922, n. 3;
- U. Spirito, L'idealismo italiano e i suoi critici, Firenze 1930;
- T. Bartolomei, La teoria dell'esperienza del prof. A., in «Riv. Filos. neoscol.», 1933, n. 3;
- C. Rho, Sullo sperimentalismo di A., in «Criterion»,

987 قبل الميلاد. واشترك في السياسة في مدينة أجريجتم، ويقال انه كان زعيمًا للمحزب الديمقراطي فيها. ويسروي الكثير من الاخبار عن قيامه بأعمال السحر والمعجزات. من ذلك ما رواه ذيوجانس اللاترسي (ترجمة فرنسية ج ٧ ص ٤٦ باريس سنة ١٩٦٥) من أنه حدث يوماً أن هبت الرياح الاتيزية هبوباً شديداً جداً لدرجة انها انتزعت الثمار من الاشجار. فجاء أميادقليس بحمير وسلخ جلودها ونشرها على الروابي وقمم الجبال لوقف هبوب الرياح. فتوقف الرياح فعلاً، ولهذا سمي وواقف الرياح.

وينقل ذبوجانس (جد ٢ ص ١٤٤) بأن طيماوس (في داخباره المقالة التاسعة) يذكر أن أمبادقليس كان من تلاميذ فوثاغورس، وأنه أدين بسرقة الخطب، فمنعه أصحاب فوثاغورس من المشاركة في أحاديث هذه الفرقة، وهو أمر قد وقع أيضاً لأفلاطون. ويقول نيانش Neanthe انه الى عهد فيلولاوس وأمبادقليس كان الفوثاغوريون يجرون أحاديثهم في الهواء الطلق، أمام عامة الناس، لكن لما أشاع أمبادقليس آراءهم شعراً وضعوا قاعدة صارمة هي ألا يلقنوا آراءهم لشاعر.

ويقول تبوقراسطس انه كان قوي الاتصال ببرمنيذس وأنه حاكي أشعار هذا الأخير. وبرمنيذس، كها نعلم، كتب كتابه وفي الطبيعة، شعراً، ولأمبادقليس قصيدة طويلة في الطبيعة. لكن هرميفوس ينكر صحة القول بأن أمبادقليس كان تلميذاً لبرمنيذس، ويقول انه كان تلميذاً لأكينوفان، وحاول محاكاة قصائده الملحمية.

وقد ألف مسرحيات مأساوية (تىراجيديـــات) بلغ عددها في بعض الروايات (راجع ذيوجانس جـــ ٧ ص ١٤٥) ثلاثاً واربعين على الأقل.

ويقول عنه ساتيروس في وتراجمه انه كان طبيباً بدارعاً وخطيباً جيداً. وقد تتلمذ عليه جورجباس، السوفسطائي الكبير. وقد روى جورجياس عن نفسه أنه كان يتردد على أبادقليس حين كان يمارس السحر، أما عن اشتغاله فعلاً بالسحر، فيدل عليه قوله في احدى قصائده:

وكل الأشربة التي بها تنقي الشيخوخة والأمراض ستعلمها، لأني سأنبئك ، انت وحدك ،بنبئها

وستهدئ غضب الرياح الهائجة التي لا تكلّ. والتي، بهبوبها، تدمّر الحقول وفي مقابل ذلك ستقدر على بعث الرياح النافعة كها تشاء وتتبع الأمطار المظلمة بالجو الصحو وتعطي الناس، بدلاً من الصيف القائظ، الأمطار المفيدة التي تهطل في الصيف

(راجع ذيوجانس جـ ٢ ص ١٤٥).

أما عن موته فهناك حكايات طريفة غريبة، من أشهرها أنه ألقى بنفسه في فوهة بركان أتنا Etna ليظن الناس انه مضى الى السهاء فيعبدوه بوصفه إلهاً. لكن لسوء حظه ترك احدى نعليه على حافة الفوهة ولما كان قد اعتاد لبس نعال من البرونز، فقد أمكن التعرف على فردة نعله بسهولة. وهرميفوس يروي الحادث هكذاً: وعالج أمبادقليس امرأة تدعى بنايا Pantheia كان الاطباء قد يئسوا من علاجها، فشفيت وأقامت لهـذا مأدبـة ودعت ثمانین شخصاً. ویروی هیبوبوت Hippobote آنه نهض من عند المائدة ومضى في اتجاه (بركان) اتنا Etna ، وفيها يبدو، حين وصل الى هنالك القي بنفسه في فوهة البركان وسط النار، واختفى، وقد شاء بهذا أن يؤيد ما اشتهر بأنه إله. وقد عرف الأمر فيها بعد، لأن احدى نعليه قذفها البركان، وكان من عادته أن يلبس نعالًا من البرونز. غير أن بوسنياس Pausanias انكر صحة هذه الرواية إنكاراً شدیداً، (ذیـوجانس، ج ۲ ص ۱٤۸ ـ ۱٤۹) کـذلك أنكرها طيماوس في وتراجمه واكد ان أمبادقليس ارتحل الى اقليم البلوبونيز (في جنوب بلاد اليونان) ولم يعد من رحلته هذه أبدأ الى وطنه فى صقلية .

#### فلسفته

وكها قلنا، عبر أمادقليس عن فلسفته في قصائد، شأنه شأن برمنيذس، وقد بقيت لنا منها شذرات نشرها ديلز في كتابه العظيم: هشذرات السابقين عل سقراطه.

كان برمنيذس قد قال بالوجود الثابت، وأنكر التغير والتعدد، وكان هرقليطس ـ على العكس من ذلك ـ قد قال بالتغير الدائم والكثرة المطلقة، فجاء أمبادقليس وجمع بين كلا المذهبين المتعارضين، فجمع بين وجود ثابت يصفه بما يصف به برمنيذس وجوده، وبين فكرة أو مبدأ من شأنه

أن يجعل النغير ممكناً.

جاء المبادقليس فقال ان الوجود لا يقبل التغير، كما قال برمنيدس، لأن التغير هو اما الى فساد وأما الى كون. ولما كان الوجود واحداً، فلا يمكن أن يكون هناك كون، لأنه لا يمكن تصوّر أن يضاف شيء الى الوجود، اذ الوجود هو الكل، وليس ثمة إلا الوجود. كما أنه لا يمكن أن يتصور وجود الفساد بالنسبة الى الوجود، اذ يقوم السؤال: الى اين سيذهب هذا الجسم الفاسد، أو هذا الجزء الذي سيطر عليه الفساد؟ ونتيجة هذا يجب أن نقر بأن الوجود أزلي أبدي. لكن كان عليه بعد ذلك أن يفسر التغير، فقال: إن مبادىء الوجود ليست واحدة، وإنحا مبادىء الوجود ليست واحدة، وإنحا التغير ومن هنا كان مبدأ امبادقليس مبدأ كثرة، لا مبدأ وحدة. فقال بمبادىء للوجود عديدة، هي العناصر الأربعة المعروفة.

ولا شك في أن أمبادوقليس هو أول من قال بهذا المذهب، وهذا يظهر ليس فقط من الروايات التي تحدثنا عن السالفة، فإن واحداً من هذه المذاهب لا يستطيع القول بهذه المبادئ كلها وإنما قال البعض إما بمبدأ واحد كها فعل طاليس وأنكسمانس، وإما بمبدأين كها فعل أنكسمندريس حين قال بحسة مبادئ كها فعل فيلولاوس. أما القول بمبادئ أربعة مي النار والهواء والماء والتراب، فأول من قال به هو أمادوقليس. وهنا يلاحظ أيضاً أن الكلمة اليونانية التي تدل على عناصر وهي دامتونجون، وأشطقس) لم يكن أمبادوقليس على عناصر وهي دامتونجون، وأشطقس) لم يكن أمبادوقليس أول من قال به الم إن أفلاطون هو أول من أدخلها في المصطلح العلمي، كها يظهر من محاورة وتيتاتوس،

وقد أضاف أمبادوقليس إلى هذه العناصر الأربعة كل الصفات التي أضافها برمنيدس إلى الوجود من حيث الأزلية والأبدية ومن حيث عدم التغير من ناحية الكيف، والنقطة الرئيسية هنا هي أن هذه المبادىء لا تتغير عن طريق الكيف، وإنحا تفسر الحركة والتغير تفسيراً كمياً آلياً، لأن التغير نتيجة للاجتماع أو الانفصال، وكل عنصر من هذه العناصر مكون من جزيئات صغيرة، وبين كل جزي، وجزي، توجد مسامً، ويتم الاتحاد، سواء أكان هذا الاتحاد كيمائياً أم آلياً، بأن تأتي الذرات المتشابة في العنصر الواحد فتدخل المسامً الموجودة بين

الذرات أو الجزيئات الموجودة في العنصر الآخر، وتكون درجة الاتحاد تابعة لنلاؤم المسام الموجودة في العنصر مع الذرات المنبعثة من العنصر الآخر. فهناك إذا مسام، وهناك سيال مستمر يجري بين الجزيئة المختلفة في العنصر الواحد والجزيئات الاخرى في العنصر الاخر. وعن هذا الطريق يمكن أن يفسر التغير، فهو اجتماع جزيئات العنصر الواحد بجزيئات العنصر الأخر أو انفصالها؛ وهنا يلاحظ دائم أنه ليس هناك تغير في الكيف بل كل تغير هو تغير في الكم فحسب، كما يلاحظ أيضاً أن التغير عند أمبادوقليس لا يمكن أن يكون موجوداً في الوجود ككل، ولكنه يوجد في الحوادث الجزئية فحسب، أي في داخل الكل الأكبر بينها نحن نجد عند برمنيذس أن التغير لا يتم سواء في العالم ككل، وفي أجزاء الوجود.

والأن، كيف يتم هذا التجمع أو هذا الانفصال؟ لا يريد أمبادوقليس أن يقول بأن في المادة نفسها مبدءاً للحركة والتغير، فلم تكن نظرته إلى المادة تلك النظرة التي كانت سائدة في المدرسة الأيونية من حيث إن المادة تحتوي الحياة وفيها مبدأ الحركة وإنما قال أمبادوقليس لأول مرة في تاريخ الفكر اليوناني بوجود مبدأ غالف للمادة، هذا المبدأ هو الذي يحدث الانفصال أو الاتحاد. ولما كان التغير على نوعين: تغير اتحاد وتغير انفصال، فقد رأى أنه لا بد من القول بميداين: مبدأ خاص بالاتحاد ومبدأ خاص بالانفصال، قميدا الانفصال سماه بالكراهية. ومبدأ المحبة هو الذي يجمع بين الأشياء ، بينها مبدأ الكراهية هو الذي يفرق بينها. وهنا تعترضنا مشكلة مهمة، وهي: هل هذان المبدآن مبدآن مجردان عقليان، يمكن أن يتصورا على أساس تصور هرقليطس لمدأ اللوغوس، أو هذان المبدآن هما مبدآن ماديان مكونان من مواد ؟ الواقع أن الروايات في هذا الصدد متضاربة أشد التضارب وأرسطو في مواضع كثيرة يشير إلى أن هذين المبدأين هما في الأن نفسه علتان فاعليتان وعلتان ماديتان، كما هو ظاهر من الفصل العاشر في المقالة الثانية عشرة من كتاب وما بعد الطبيعة، ويعني بذلك أن مبدأ المحبة ومبدأ الكراهية ليساعلة فاعلية عقلية ، أو علة صورية ، بل يتصورهما أمبادوقليس على أنها مكونان من مواد.

وعلى كل حال فسيظهر أن رأي أرسطو هذا أرجح الآراء، خصوصاً إذا لاحظنا أن درجة التجريد لم تكن قد ارتفعت كثيراً عند المفكرين اليونانيين بدرجة تسمح لهم أن يجعلوا هذين المدأين اللذين هما مبدأ الحركة والتغير في الوجود، مبدأين عقلين أو مبدأين عالين على المادة. وهذا فإنه يدخل في

أمبادقليس

هذين المبدأين الكثير من التصورات الأسطورية لأن أمبادوقلس كان متأثراً بالميثولوجيا اليونانية في قوله بهذين المبدأين؛ كها تدخل أيضاً تصورات مادية كالتصورات التي سادت المدرسة الأيونية والفلاسفة اليونانيين السابقين له، من ناحية أخرى.

أما فيها يتصل بنشأة العالم، فيلاحظ أن أمبادوقليس قال بأن هذين المبدأين أزليان أبديان، يتناوبان السيادة في الكون: فتارة تكون السيادة للكراهية، وطوراً تأتي حالة بَنْ بين بين، يكون فيها هذان المبدآن سائدين معاً أو متنازعين \_ ولو أن أمبادوقليس يمبل إلى جعل مبدأ المحبة في هذين الدورين الأخيرين متغلباً على مبدأ الكراهية. وعلى هذا الأساس توجد في العالم دورات. وكل دورة من هذه الدورات مقلمة إلى أربعة أقسام: ففي القسم الأول تكون ثمت سيادة مطلقة لمبدأ المحبة ، وفي القسم الثاني يكون هناك انتقال من سيادة مبدأ المحبة إلى سيادة مبدأ الكراهية، ويأتي بعد هذا القسم الرابع والأخير وفيه يكون الانتقال من سيادة مبدأ الكراهية إلى سيادة مبدأ المحبة بن جديد، وهكذا تبدأ دورة جديدة بسيادة مبدأ المحبة من جديد، وهكذا تبدأ دورة جديدة بسيادة مبدأ المحبة من جديد، وهكذا تبدأ دورة الأقسام على هذا النحو باستمرار. وكذا تتوالى الدورات.

وهنا نلاحظ أن أمبادوقليس لم يجدد لنا مدة كل دورة من هذه الدورات، والذين قالوا إن هذا يتم عن طريق الاحتراق العام، لم يفعلوا أكثر من أنهم أضافوا إلى أمبادوقليس قول هرقليطس من قبل. كما يلاحظ أن الوجود الحقيقي لا يوجد في جميع هذه الدورات، بل يوجد في الدورين الثاني والرابع فحسب، وهما دورا الانتقال أولاً من المحبة إلى الكراهية، وثانيا من الكراهية إلى المحبة من جديد. أما القسمان الآخران، وهما المحبة المطلقة والكراهية المطلقة، فليس فيها وجود بالمعنى الحقيقي ـ والأصل في الوجود أنه كان يختلطاً تسوده المحبة وفي هذه الحالة كان يسمى باسم الخليط (مجمًا عبر سرية).

و أمبادوقليس يسمي هذا الخليط تارة باسم الواحد، ويضيف إليه صفات الوجود التي قال بها برمنيدس، وتارة يسميه باسم الألحة، دون أن يجعل من هذا الخليط شيئاً عالياً على الوجود بوصفه إلها فوق الكون، وإنما هو يسميه بهذا الاسم قحسب، لأن مبدأ المحبة هو وحده الذي يسود فيه كها أنه يصور لنا هذا الخليط في صورة الكرة، لأنه في الكرة لا يوجد تنازع، بل كلها استواء في استواء. وعن هذا الخليط الأول بنشأ الوجود، وذلك بدخول مبدأ الكراهية في هذا الخليط السائدة

فيه المحبة وحدها؛ وذلك لأنه لكي يتم الوجود لا بد أن يأتي زمان ينتقل فيه السكون، الذي هو المحبة، إلى الحركة التي توجد فيها الكراهية أو تتم عن طريقها الكراهية. وأول ما يتم ذلك بأن يأتي مبدأ الكراهية ويدخل في هذا الخليط الأول ويحدث انفصالاً ناماً بين جميع الجزئيات، ثم يأتي جزء من مبدأ المحبة أو مبدأ المحبة نفسه فيدخل جزءاً من الخليط المشتت وبدخوله يحدث تجمعاً بين الجزئيات المنفصلة، ويتم هذا التجمع على شكل دوامة؛ وبعد هذا ينشأ الوجود من هذه الدوامة الأولى.

تلك هي النقط الرئيسية في مذهب أصادوقليس في الطبيعة. ولا تعنينا بعد التفصيلات التي قال بها فيها يتصل بنشأة الكون وتكوين الكواكب، كها أنه لا يعنينا أيضاً كثيراً أن نتحدث عن نظريته الخاصة بعلم الحياة، ولو أن لا مبادوقليس الفضل الأول في أنه وجه عناية كبرى إلى علم الحياة، بل قد ذهب بعض المؤرخين مثل برنت إلى القول بأن أصادوقليس قد اكتشف نظرية التطور عن طريق الحفريات التي رآها وظن أن هذه الحفريات هي أصل الحياة، وأن الأحياء قد تطورت عنها، وإنما يعنينا فقط في هذا الباب كلام أصادوقليس عن المعرفة.

بلاحظ أن أمبادوقليس قد حاول أن يفسر كل شيء عن طريق مبدثه الأول وهو العناصر واختلاطها بعضها ببعض لهذا نراه يقول إن المعرفة تتم باجتماع عناصر متألفة تمام التآلف في جسم الإنسان؛ وهذا الاجتماع في أعلى صوره في الدم، والدم مركزه القلب. ولذا جعل أمبادوقليس للقلب الأهمية الكبرى في المعرفة، وقال إنه مصدر المعرفة أو أداتها. وتبعاً لما قاله من قبل من أن الاتحاد يكون أتم إذا كانت الذرات المنبعثة متفقة مع المسام التي ستنقبلها، نرى أمبادوقليس يقول إن المعرفة الصحيحة تتم بين الشبيه والشبيه، ولهذا يقول إن الإنسان يدرك كل عنصر من العناصر بعنصر خاص فيه، فهو لا يدرك عنصر التراب في الأشياء الخارجية إلا عن طريق عنصر التراب الموجود فيه، وهكذا بالنسبة إلى جميع العناصر. وكما ثار برمنيدس وهرقليطس من قبل على المعرفة الحسية، نرى أمبادوقليس يئور من جديد على المعرفة الحسية، ويجعل المعرفة العقلية هي المعرفة الحقيقية ويحمل على التصورات الشعبية. ولو أن ذلك كله ليس من شأنه أن يجعل من أقوال أمبادوقليس في هذا الصدد مذهباً تاماً في المعرفة. وتفسير المؤرخين لمذهب أمبادوقليس مختلف كل الاختلاف بين المؤرخ الواحد والأخر، فبعضهم يحاول أن يجعل منه مذهب وحدة في الوجود، مثل

كارستن الذي قال بأن المبادئ الستة كلها مبدأ واحد، وبأن الوجود جميعه ليس غير هذا المبدأ، ولكن هذا الرأي قد عارضه السلم اشد المعارضة، وقال إن أمبادوقليس يفرق تفرقة واضحة بين العناصر المختلفة بعضها وبعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينها وبين مبدأي المحبة والكراهية

فإذا نظرنا الآن نظرة إجالية عامة إلى مذهب أمبادوقليس وجدنا أن هذا المذهب يجمع بين الأقوال المختلفة التي قال بها الفلاسفة اليونانيون السابقون، محاولًا أن يستخلص من هذه الأقوال جيعاً مذهباً منطقياً فيه توفيق بينها جيمعاً، فهو بلا شك قد تأثر سرمنيدس، كما تأثر هر قليطس، ولو أن تأثره جذا الأخبر كان أكثر من تأثره بالأول، لأن أمباد وقليس قد وجه عناية كبرى إلى تفسير التغير والكثرة، وفي هذه العناية قد لعب تأثير هرقليطس دوراً كبيراً وإلى جانب هذا نلاحظ أن أمبادوقليس قد تأثر بالفلسفة الأيونية ، لكن يؤخذ عليه - كما لاحظ أرسطو -أنه اضطر إلى القول بمبدأين من أجل تفسير الحركة، مع أنه لم يكن ثمت ضرورة منطقية أو وجودية تحمله على هذه الثنائية، كيا لاحظ أرسطو أن كل انفصال هو في الآن نفسه اتصال، فليس من الواجب إذن أن يجعل مبدأ الاثنين مبدأين، بل يجب أن يكون مبدأ الانفصال والاتصال مبدأ واحداً من حيث إن عملية الانفصال هي من ناحية أخرى في نفس الان عملية اتصال. وعلى الرغم من هذه الملاحظة، فإن أهمية أمبادوقليس هى فى أنه قال بأن المبادى، كلها مبادى، غير متغيرة بالكيف، وأنه فصل القول في العناصر الأربعة، وأنه قال، أو اضطر إلى القول، عبدأ خارج على المادة من أجل أن يفسر حركة المادة.

# نصوص ومراجع

انظر مادة : (الفلسفة) والأيونية،

# أمييسل

#### Henri - Frédéric Amiel

فیلسوف وشاعر سویسري، ذو ننزعة روحیة وعاطفیة.

ولد في جنيف في ٢٧ سبتمبر / أيلول ١٩٢١، ويتحدر من أسرة فرنسية بروتستانية المذهب، وعينٌ في سنة ١٨٤٩ أستاذاً في أكاديمية (جامعة) جنيف لعلم

الجمال، ثم للفلسفة بعامة، وظل في هذا المنصب حتى وفاته في جنيف سنة ١٨٨٦

وتقوم شهرته خصوصاً على ديومياته، التي بداها سنة ١٨٤٧، واستمر في تسجيلها حتى وفاته في ١١ مايو / أيار ١٨٨١ في جنيف، ونشسرت بعد وفساته وهي تفيض بالتشاؤم والحزن، لأنه \_ كها قال عن نفسه كان يشعر بأنه جريح بشاهد نزيف الدم منه باستمرار.

### آر ا**ؤ**ہ

كانت النزعة الأساسية عند أمييل رد فعل ضد طغيان المذهب العقلي والتحليل المنطقي من ناحية، وضد المادية والتشاؤم والعدمية من ناحية أخرى.

يهاجم أميل النزعة الى تعليل كل شيء بواسطة المقل المتعلى، ويدعو الى افساح المجال للعاطفة، وللامعقول. يقول: «آه فلنشعر، ولنحس، ولنكف عن التحليل المستمر، ولنكن سذّجاً قبل أن نكون متعقلين. ولنعان قبل أن ندرس، ولنسلم تيارنا للحياة، (ديوميات خاصة»، نشرة شيرر جد ١ ص ٤٨).

وعلينا ألا نحاول تفسير أصول الأشياء تفسيراً عقلياً. ولان الأصول كلها أسرار، ومبدأ كل حياة فردية أو جماعية هو سرّ، اعني شيئاً لا معقولاً ولا يقبل التفسير ولا المعريف، (الكتاب نفسه جـ ٢ ص ١٩٨).

وفي دعوته هذه الى العاطفة والتجربة الحية، لا يريغ الى النزعة الذاتية. يقول عن نفسه: «إنبي من الناحية المعقلية ذو نزعة موضوعية واختصاصي الميز هو قدري على فهم كل وجهات النظر، والرؤية بكل العيون، أي عدم الانحصار في أي سجن فردي» (جـ ١ ص ٣٥) ذلك أنه يخشى أن تسدّ عليه النزعة الذاتية الأفاق الرحبة التي نزع بطبعه اليها، أعني: اللانهائي، والسرمدية والكلية والألوهية ولديه شوق حار عارم الى وحدة الوجود، وهذا الشوق يتخذ شكل وجد صوفي. ولذا لا يشعر بالألفة والأنس إلا اذا تجرد عن كل ما هو فردي خالص، واتصل باللانهائي.

والدين ـ في نظر أمييل ـ هو التحرر من الأنا الحسيّ الخالص، والمشاركة في حياة الكل. والمتدين يشعر في كل أعمال حياته الخيرة بأن هناك كائناً مطلقاً يعلو عليه. ذلك

## مسراجسع

- B. Bbuvier: La Jeunesse de F. H. Amiel, 1935.
- A. Thibaudet: Amiel, ou la part du rêve, 1929.

# أنثر وبولوجيا

## Anthropologie

كلمة Anthropologic ليست منحدرة من اللغبة اليونائية الكلاسيكية. صحيح أن أرسطو يستعمل الكلمة ανθροπολογος (أنشروبولوجس) (راجع الأخلاق الي نيقوماخوس، ص ١١٢٥ أ س ٥) لكن معناه عنده هو: وثرثار، كثير الكلام عن الناس، وعندما نجد الفعيل άνθροπολογειν عند فيلون وديدموس السكندري وأنسطاسيوس السيناوي والأريوفاغي وغيرهم من آباء الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى، فإنهم يستعملونه بمعنى وتشبيه الله بالانسان، واستمر هذا المعنى مستعملًا عند مالبرائش وليبنتس في القرن السابع عشر واواثيل الثامن عشر، الى أن نسافيه لنفظ آخر بنديل هو anthropomorphism فتوارى، بينها انتشر وساد هذا اللفظ الأخير، وإن كنا مع ذلك نجمد اللفظ الأول لا يزال يرد ذكره بمعنى والتشبيه، عند اللاهوتيين في المعاجم، خصوصاً الفرنسية (لتربه، الالاند). ولهذا ينبغي أن ينبه القارىء لكتب آباء الكنيسة والاسكلائيين وكثير من اللاهوتيين في العصر الحديث الى ان كلمة وانثروبولوجيا، تعنى: تشبيه الله بالانسان.

لكن بين القرن السادس عشر والثامن عشر تطور معنى الكلمة الى معنى: دعلم النفس الانسانية و Pyschologia ، كها نجد ذلك خصوصاً عند من كتبوا في الفلسفة من الألمان امثال M. Hundt وصارت تدل عبل عنوان علم فلسفي ، لا يقتصر عل البحث في النفس الانسانية وحدها ، بل يمتد الى مسائل تتناول أحوال الجسم الانساني، مثل: الجنس (ذكر وأنثى) العمر، المزاج، الأخلاق، العرق، الخرومن هنا نجد Walch في سنة ١٧٧٦ يقول ان والانشروبولوجيا هي العلم بالانسان. ويتألف من قسمين: فيزيائي ومعنوى و.

أن الايمان بالله ـ في نظر أمييل ـ هـ و الايمان بـالخير وبالنجاة.

وما يجذبه الى المسيحية هو أنها تدعو الى غفران الخطابا قبل كل شيء. يقول أمييل: وما هي الخدمة التي أسدتها المسيحية الى العالم ؟ \_ الدعوة الى بشارة طبية. ما هي هذه البشارة؟ غفران الخطابات الله ذو القداسة بجب العالم ويتصالح معه، بواسطة يسوع، ابتغاء تأسس ملكوت الله، ومدينة النفوس، وحياة السياء (الجنة) على الأرض حدا كل شيء، لكن هذا ثورة كاملةه.

لكن ليس معنى هذا أن أمييل يؤمن بالمبيحية الرسمية ممثلة في الكنيسة. كلا! بل هو ينقد الكنيسة الحالية نقداً شديداً وخصوصاً الكنيسة الكاثوليكية.

وهو لا يفهم الخلود بمعنى بقاء النفس بعد وفاة البدن، أو في عالم آخر. بل يؤكد وان الحياة السرمدية ليست الحياة المقبلة في الأخرة، بل الحياة في النظام، الحياة في الله، وينبغي أن يعلمنا الزمان أن نرى أنفسنا كحركة في السرمدية، وموجة في خضم الوجودة (ج ١ ص ١٩٠).

وكان طبيعياً بعد هذا أن ينزع أمييل نزعة عالمية، لا تعرف الأوطان ولا الأجناس وفي هذا يقول: «لا أحس بأي تفضيل للشمال أو للجنوب، وللغرب أو للشرق. ان الشيء الوحيد الذي يسرني هو الكمال، هو الانسان فحسب، هو الانسان المشائي. أما الانسان الوطني فإني أحتمله، وأدرسه ولكنني لا أعجب به. ان وطني المختار، كما تقول مدام دي ستايل، يتألف من الأفراد المختارين، (ج ٢ ص ٢٢٩ ـ ٢٣١).

#### مؤلفساته

Fragments D'un Journal: intime, 1884, 1887 1823, 1927, 1923

- Lettres de Jeunesse, 1904.
- Essais Critiques, 1931.

Œuvers complètes, 3 Vols, Genéve 1948, 1953. 1958.

- L'Année 1866. Paris, 1959.

ثم جاه كنت فعرّف الانثروبولوجيا بأنها دمذهب في معرفة الانسان مؤلف بشكل تنظيمي والانثروبولوجيا يمكن النظر اليها من الناحية الفسيولوجية ، ومن الناحية العملية Pragmatisch فمعرفة الانسان من الناحية الفسيولوجية تتناول البحث فيها صنعته الطبيعة بالانسان، ومن الناحية العملية (البرجاتية) تتناول البحث فيها صنعه الانسان بنفسه في نفسه بوصفه كائناً حرّاً او ما يقدر أن يفعل أو ما بنبغى أن يفعله في نفسه، (مقدمة كشاب Anthropologie). وقد عنون كتاب باسم والانشروبولوجيا من الناحبة البرجاتية، ونشره في كينجسبرج، سنة ١٧٩٨ (الطبعة الثانية سنة ١٨٠٠). وفصوله تتناول: شعور الانسان بنفسه (الوعي) ـ الحواس في مقابل العقل. في قوة التخيل . في الذاكرة والتذكر . في ملكة المعرفة بوصفها تستند الى العقل ـ في امراض النفس وأنواع ضعفها \_ في المزاح (بالحاء المهملة). وفي القسم الثاني من الكتاب يتناول: الشعور باللذة والألم ـ الشعور بالجمال ـ التذوق الفني. وفي القسم الثالث يتناول العواطف والألام \_ وفي النصف الثاني من الكتاب يبحث في الخصائص الانثروبولوجية فيتناول: خلق الشخص. الفطرة ـ آلمزاج ـ الخلق بوصفه لوناً من التفكير ـ الفراسة \_ اخلاق الجنس Geschlecht \_ اخلاق الشعب\_ ا أخلاق الأجناس العنصرية.

ومن استعسراض هذه المسوضوعات يتبين ان الأنثروبولوجيا عند كنت علم يتناول مزيجاً من علم النفس وعلم الطباع Caractérologie وعلم الأجناس والشعوب.

وجاه هيجل فهاجم هذه النظرة الى الانثروبولوجيا، لأنه رأى أن موضوعها هو ما سماه والروح الذائية der الذائية والمناف والدرجها في داخل فلسفة التاريخ، وبرأيه هذا سياخذ J. E. Erdmann ثم ميشليه الذي رأى أن فلسفة التاريخ نظرية في الواقع الانساني بوجه عام.

وفي مواجهة هذا يقرر دلتاي أن الانثروبولوجيا ينبغي عليها أن تتخلص من فلسفة التاريخ، وألا تعود الى النظر في الطبيعة الانسانية، لأن هذه هي هي باستمرار، وعلى الانثروبولوجيا أن تبحث عن والأنماط، في الطبيعة الانسانية بوجه عام.

ومن هنا نرى في القرن العشرين صراعاً بين فلسفة التاريخ وبين الانثروبولوجيا الفلسفية، فالأخذون بالأولى ينكرون الثانية. نجد ذلك عند هيدجر في كتابه عن وكتت والميتافيزيقاء: اذ يهاجم فكرة الانثروبولوجيا الفلسفية و (هيدجر: دكنت ومشكلة الميتافيزيقاء ص ١٩٣ طبعة سنة تصير أنثروبولوجيا تنهاره (راجع كتابه الفلسفة، حين كملاه من ذلك يهاجها لوكاش Lukars الملركسي، المضاد من ذلك يهاجها لوكاش Lukars الماركسي، فيتحدث عن والخطر العظيم الذي تؤدي اليه كل وجهة المضر انثروبولوجية ويقرر أن وتحويل الفلسفة الى انثروبولوجيا قد حجر الانسان الى موضوع، وبهذا ألقى بالديالكتيك والتاريخ جانباء (راجع كتابه: دالتاريخ والوعى الطبقىء ص ٢٠٤، سنة ١٩٢٣).

لقد رأى هيدجر (دكنت ومشكلة المتافيزيقاء بند ٣٧ ص ۲۰۲ وما بعدها، فرانكفورت سنة ۱۹۷۵) أن الانثروبولوجيا كها عرَّفها كنت تشمل النظر في احوال الانسان البدنية والبيولوجية والنفسية، وهي بذلك: علم نفس، وتحليل نفسي، وعلم أجناس، وعلم نفس تربوي، ومورفولوجيا الحضارات وعلم أغاط النظرات في العالم. في وقت واحد معاً وهذا أمر غير مقبول سواء من حيث المضمون، ومن حيث وضع المسائل، والسأسيس والغرض من العرض وشكل التعبير. ولن يؤدي مثل هذا النسطر الشامل إلا الى التشويش والفوضي. والانثروبولوجيا لم تعد منذ زمان طويل مجرد عنوان على علم، بل تدل على موقف اساسى للانسان تجاه ذاته وتجاه الموجود كله. ان الانشروبولوجيا لا تبحث في الانسان فقط، بل تسعى اليوم الى تحديد ما هي الحقيقة بوجه عام انه لم يوجد عصر عرف عن الانسان مثلها عرف عصرنا. لكن لا يوجد عصر لم يعرف ما الانسان مثل عصرنا الحاضر. ولم يصبح الانسان موضوع التساؤل بالقدر الذي صار به في عصرنا الحالي.

لكن ألا يمكن بذل المجهود لتكوين انثروبولوجيا فلسفية حقة؟ ان ماكس شيلر ـ هكذا يقول هيدجر ـ قد تكلم عن هذه الانثروبولوجيا الفلسفية قال: ويمكن ان يقال ان كل المشاكل المركزية في الفلسفة يمكن أن ترد الى مسألة: من الانسان؟ وما مكانته الميتافيزيقية داخل حدود

### انتلخيا

# entéléchie έντελεχεια

هذا المصطلح الأرسطي ترجمه العرب بد والكمال، ومعناه الانتقال من حالة ما هو بالقوة إلى حالة ما هو بالفعل. فهو يدل على الفعل من حيث يتم، أو الكمال الناتج عن تحقيق فعل ما. ومن ثم تتميز الانتلخيا من الانرجيا (الفعل) ενεργια ومن القوةδύυσμις، وإن كنا نجد أرسطو أحياناً بعد الانرجيا والانتلخيا هي مجرد تحقيق ما هو في حالة القوة في موجود ما. وفي أحيان أخرى بقصد بالانتلخيا: الصورة ١٤٥٥٥ التي هي في مقابل الهيولي (المادة). والمعنى الأول للانتلخيا، أي تحقيق الفعل يسميه الاسكلائيون (= فلاسفة العصور الوسطى) باسم والفعل الأولء actus primus والمعنى الثاني لها يسمونه. والفعل الثانء actus secundus. وفي كتباب والطبيعة، تبدو الحركة على أنها انرجيا الهيولي، وفي كتاب دما بعد الطبيعة، تعد الأنتلخيا هي الماهية العليا المجردة عن الهيولي. (راجع (الطبيعة) ص ٢٠١ أ س ١١، إما بعد الطبيعة، ص ١٠٧١ أس ٣٥ وما بليه).).

والمترجون العرب الأوائل في القرن الثالث الهجري يستعملون كلمة وتمامية، وأحياناً واستكماله لترجة كلمة التلخيا، وشايعهم الكندي على ذلك كها هو واضع من تعريفه للنفس بأنها: وتماية جرم طبيعي ذي آلة قابيل للحياة، ويقال: هي استكمال أول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة» (راجع رسالة وفي حدود الأشياء» ضمن رسائيل الكندي الفلسفية، ج ١ ص ١١٨ القاهرة ط ٢ سنة الكندي الفلسفية، ج ١ ص ١١٨ القاهرة هي فعيل وكمال، ففي تعريفه للحركة يقول: والحركة هي فعيل وكمال أول للشيء الذي بالقوة من جهة المعني الذي هو ويعرف النفس الانسانية بأنها وكمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعيل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي، ومن جهة ما يدرك الأصور الكلية، والنجاة ص ١٩٥٨، القاهرة سنة ١٩٣٨).

أما في العصر الحديث فنجد ليبتس يستعمل النفظ التلخيات، ليدل بها على «كل الجواهر البسيطة أو المونادات المخلوقة» الأنفيها نوعاً من الكمال ونوعاً من القدرة عني

كل الوجود، والعالم، والله (ماكس شيلر: ومكانة الانسان في الكون، ص ١٥ وما بعدها، سنة ١٩٢٨). لكن شيلر أدرك بثاقب نظره أنه لا يمكن ادراج الانسان تحت تعريف مشترك وذلك أن الانسان هو من السعة والتنوع والتعدد بحيث يعجز أي تعريف عن الوفاء بتحديده، أن له غايات متعددة جدأه.

وينتهي هيدجر الى القول بأن من الممكن مع ذلك، وضع انثروبولوجيا فلسفية من حيث ان منهجها فلسفي، ويكون موضوعها هو وضع نظرة في ماهية الانسان، وتُريخ الى تمييز وجود الانسان من وجود النبات والحيوان وسائر مناطق الوجود، وعلى هذا النحو تصبح الانثروبولوجيا الخلسفية انطولوجيا اقليمية تتعلق بالانسان، الى جانب سائر الانطولوجيات التي تتناول ميدان الموجود. \_ كذلك يمكن الانثروبولوجيا أن تكون فلسفية اذا جعلت موضوعها عكن الانثروبولوجيا أن تكون فلسفية اذا جعلت موضوعها عمديد مكانة الانسان في الكول.

ذلك هو المعنى الحقيقي ـ والوحيد الصحيح ـ للانثروبولوجيا. أما ما يسميه علماء الاجتماع المعاصرون بهذا الاسم، فلا شأن له بالانثروبولوجيا بالمعنى الصحيح، انحا هو سوء استعمال منهم لهذا اللفظ، مهما ميزوه احياناً بالوصف: (انثروبولوجيا) اجتماعية.

#### مسراجسع

- B. Groethuysen Philosophische Anthropologie, 1928
- M. Scheler: « Mensch und Geschichte», in Philosophische Weltanschuung, 1929. S. 15 46.
- W. E. Muhlmann: Geschichte der Anthropologie. 1948, 1968.
- W. Bruning: Philosophische Anthropologie. 1960.
- G. Marquard: « Zur Geschichte des Philosophischen Begriffs: « Anthropologie» seit dem Ende des 18. Jahrhunderts» in Collegium Philosophicum (1965), S. 209-239.

الاكتفاء بذاتها، عما يجعلها منابع لأفعالها الباطنة، وتصبر كاثنات آلية automates لا جسمية، (والمونادولوجياء La كاثنات آلية Monadologie). وفي القرن الثامن عشر نجد علماء الأحياء يستخدمون اللفظ انتلخيا للدلالة عمل الصورة الباطنة Bufton كما هي الحال عند بوفون Bufton كما هي الحال عند بوفون vis essentialis عند كرستيان فولف. ثم يعود جبته إلى المعنى الذي وضعه ليبنس، اعنى الأحاد Monade.

وفي القرن التاسع عشر نجد فلهلم فونت . Wundt أستخدم الكلمة للدلالة على النفس. لكن عند هانز دريش Hans Driesch تتخذ الكلمة معنى جديداً، وذلك في كتابه: وفلسفة الكائنات العضوية، (ص ١٩٣٢).

### مسراجسع

Max Wundt: Untersuchungen zur aristolelischen Metaphysik, 1923.

- H. Burchard: Der Entelechie Begriff bei Aristoteles und Driesch. 1928.
- U. Arnold: Die Entelechie, 1965.
- Hans Driesch: Philosophie des Organishen, 1921, S. 434 ff.
- Hans Driesch: Wirklichkeitslehre, 1922, S. 332 ff.

# الأنحسراف

#### Clinamen

اللفظ Clinamen (= ميل) اصطلاح وضعه الشاعر الفيلسوف الابيقوري الروماني لوكرتيوس كاروس، للدلالة على ما ذهب اليه ابيقوز لمواجهة اعتراض ارسطو على حركة الذرات في مذهب ديمقريطس. اذ قال ديمقريطس أن الذرات تسقط عمودياً في الخلاء بحكم نقلها. فلاحظ أرسطو ان الذرات التي تتحرك عمودياً في الخلاء لا يمكن أن تتلاقى. فكيف تجمع الأشياء اذن من الذرات؟ فاقترح أبيقور، حلًا لهذه الصعوبة، أن ينسب الى المذرات

انحراف وهي تسقط، وهذا الانحراف يحكنها من التلاقي الذي عنه تجتمع الذرات لتكون الأشياء المؤلفة من ذرات. ان وزن الذرات يدفعها الى أسفل، والميل يجعلها تنحرف لتجتمع بعضها مع بعض. ويمثل هذا الانحراف ضرباً من الحرية في نظام آلي خالص. وبه يفسر أبيقور وجود الحرية في الارادة الانسانية، بعكس الرواقين الذين أنكروا هذه الحرية يقول لوكرتيوس في كتابه وفي طبيعة الأشياءه: ووحتى لا تبقى الروح مستعبدة تفعل كل شيء بضرورة باطنة، ولكيلا تبقى مضطرة كشيء مقهور إلى تحمل الاحداث سلباً، فإن لها هذه (القدرة على ) الانحراف عن العناصر الرئيسية، حتى لا تكون ملزمة بالذهاب الى عن معين في وقت معينة.

انجاردن (رومان) \_\_\_\_\_ ينجاردن

اكبنوفان ----

أنسلم

#### St. Anselme

هو صاحب والحجة الوجودية، لاثبات وجود الله، ومن أبرز فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية.

ولد في أوستا (شمالي أيطاليا) في سنة ١٠٣٣ ودرس في دير بك Bec بأقليم نورمانديا - Le Bec المدارس في دير بك Bec بأقليم نورمانديا - Lanfranc في سنة المدير. ثم عين في سنة وفي سنة ١٠٩٣ رئياً لأساقفة كانتربري (في انجلتره) وظل كذلك الى حين وفاته في سنة ١٠٩٩ ، في فترة حافلة بالصراع بين السلطة المدنية والسلطة الدينية. لكن نشاطه الفلسفي الأساسي جرى في الفترة التي كان فيها بدرس في ديربك. وأهم انتاجه الكتب الثلاثة التالية:

- Monologium (1
  - Proslogium (Y
- De Veritate (\*

والكتاب الأول قد ألفه بناء على طلب من بعض رهبان دير بك الذين طلبوا منه أن يؤلف كتاباً عن وجود الله وصفاته لا يحتج فيه بما ورد في الكتب المقدسة، بل يؤسه على الاحتجاج العقل المحض.

وقد نشأ انسلم في فترة اشتد فيها الصراع بين الديالكتيكيين ، انصار الاحتجاج العقلي للعقائد الاعانية ، ومن يسمّون والنحويين، الذين انكروا كل قدرة للعقل ، وقصروا الأمر على الايمان الساذج الخالي من كل تفكير عقل .

وقد وقف انسلم صد كلا الفريقين؛ فضد الديالكتيكيين قرر أنسلم أنه لا بد من رسوخ الإيمان أولاً، ثم يتلو ذلك الاحتجاج العقلي، ان الإيمان يجب ان يكون المعطى الأول الذي يكون منه الانطلاق. ولهذا يقرر جملة صارت مشهورة وهي: وأؤمسن لاتعقسله Credo ut مصارت مشهورة وهي: وأؤمسن لاتعقسله neque quacro intelligere

وفي مقابل النحويين يقرر أنه لا باس بمن رسخ أيانه أولاً أن يتعقل مفهوم الإيمان. وأما ادعاء أن السلف الصالح من الرسل وآباء الكنيسة قد قالوا كل ما هو ضروري، فهذا معناه نسيان أن الحقيقة أوسع جداً من أن تكون قد استفدها هذا السلف، وأن أيام العمر معدودة، وأنه لو امتد الأجل بآباء الكنيسة لكانوا قد قالوا اكثر بما قالوا، ثم أن الله منبر ولا يكف عن إنارة كنيسته باستمرار على مدى الزمان، وخصوصاً في هذا نسيان لهذه الحقيقة وهي أنه بين مرتبة الرؤيا الطوباوية التي نعاين فيها الله وبين مرتبة الرؤيا الطوباوية التي نعاين فيها الله وبين مرتبة الإعان توجد مرتبة وسطى هي الاقتراب من رؤية الله عن طريق فهم مضمون الإيمان.

علينا اذن، في نظر انسلم، ان نؤمن في مرحلة أولى، ايماناً راسخاً بأسرار العقائد الايمانية، وفي مرحلة تالية علينا أن نفهم بالعقل هذه الأسرار والعقائد الايمانية. أما الاقتصار والتوقف عند المرحلة الأولى فهو اهمال، وادعاء ضرورة البدء بالمرحلة الثانية قبل الأولى هو غرور. لهذا ينبغي ألا نقع في الأهمال، ولا في الغرور.

ويبدو كها لو كان أنسلم يظن أن من الممكن أن يفهم الانسان بالعقل كل الأسرار والعقائد الايمانية. وأنه لا واحدة منها خارجة عن طور العقل. وهو رأي سيتين

فيها بعد، لدى ألبرتس الكبير وخصوصاً لدى القديس توما، أنه ساذج.

على كل حال ظن أنسلم أن من المكن البرهنة بالعقل ليس فقط على وجود الله، بل وعلى عقائد أخرى مثل التثليث والتجسد وقيامة الجسد والمعجزات الأخرى، وهي أمور سيتين للقديس توما أنها \_ أو بعضها \_ لا يمكن البرهنة عليها عقلياً، وينبغي أن تظل في ميدان الايمان وحده دون التعقل.

وبعد أن قرر هذه القاعدة، اخذ في البرهنة أولاً على وجود الله بواسطة العقل. ولئن كان في براهينه قد استلهم القديس أوغسطين، فإنه في ايراده لها كان أكثر أصالة واحكاماً من أوغسطين.

وتنقسم هذه البراهين على وجود الله الى تلك التي عرضها في كتابه الموتولوجيوم Monolgium والى الحجة الموجودية التي عرضها في الكتاب الآخر: البروسلوجيوم Prosologium ولنبدأ بالنوع الأول، ويشمل ثلاث حجع، تقوم بدورها على الإقرار بجداين: (١) الاول يقول ان الأشياء تتفاوت في الكمال؛ (٢) والثاني يقرر أن كل ما يملك كمالاً متفاوتاً فإنما يستمده من المشاركة في كمال مطلق. وعلينا أن نبدأ من أمور عسوسة عينية لنطبق عليها هذين المبدأين. ولنبدأ مثلاً من فكرة: الخير، وهي فكرة عينية، لأننا جيعاً نطلب الخير. فمن الطبيعي أن نتساءل: من أين جاء هذا الخير الذي نصبو اليه جيعاً؟ اننا نعرف من أين جاء هذا الخير الذي نصبو اليه جيعاً؟ اننا نعرف شيء سبباً فلنتساءل: هل لكل خير جزئي سبب جزئي؟ أو لحار لها جيعاً مصدراً كلياً واحداً؟

أ) من المؤكد يقيناً هكذا يقول أنسلم ـ أن الأمور المتفاوتة في تحصيل كمال ما أنما يرجع تفاوتها الى مشاركتها في كمال مطلق. فالأمور المتفاوتة في العدالة انما يرجع تفاوتها الى اشتراكها في عدالة مطلقة، وهكذا. اذن كل الأمور المتفاوتة في تحصيل كمال ما، انما تحمد نصيبها من هذا الكمال من كمال مطلق. وهذا الكمال المطلق هو كمال بذاته، وليس فوقه كمال. واذن فها هو خير على الوجه الأتم، واذن يوجد موجود أول، أعلى من كل ما هو موجود وهو الذي ندعوه والله ق.

فهذا هو البرهان الأول على وجود الله استنادأ الى تفاوت الكمال بين الموجودات.

ب) والبرهان الثاني يستند الى فكرة الوجود نفسها،
 ان لكل موجود موجدة، أي علة. والسؤال هو: هل
 ترجع الأشياء الى علل عديدة، أو الى علة واحدة؟

لو كان للكون عبلً عديدة: فهي اما أن ترجع الى علة واحدة، أو توجد كل واحدة منها بذاتها، أو بعضها ينتج بعضاً. فإن كانت ترجع الى علة واحدة فهذه العلة الواحدة الوحيدة هي اذن علة الكون. واذا كانت كل واحدة منها تقوم بذاتها، فإن بينها وبين بعض صفة مشتركة وهي القيام بالذات هو اذن الذي يوجدها، ولهذا يمكن اذن ادراجها تحت علة واحدة لكن من التناقض أن يوجد الشيء بواسطة الشيء الذي هو مانحه الوجود، وإلا لكان معنى ذلك أن يكون الأب ابناً لابنه م فهذا محال، ولا يصدق حتى بين المتضايفين: فالعبد والسيد متضايفان، لكن كليها لا تلد نفسها بنفسل الآخر، والعلاقة المزدوجة بين كليها لا تلد نفسها بنفسها، بل هي موجودة بين شخصين حقيقين كل واحد منها قائم براسه.

لم يبق اذنَ إلا الفرض الأول وهو أن كل ما يوجد انما يوجد بفضل علة واحدة وحيدة، وهذه العلة الوحيدة الموجودة بذاتها هي هي الله.

ج) والحجة الثالثة من حجج أنسلم لاثبات وجود الله بطريقة العقل تقوم على فكرة: «الكمال» الذي تحوزه الأشياء. فلا شك أن ثمة تفاوتاً في مراتب الكمال بين الموجودات: فمثلاً الفرس أكمل في الوجود من الشجرة، والانسان أكمل من الفرس. واذا لم يسلم الانسان بهذا، لما استحق أن يكون انساناً. فهناك اذن اختلاف في درجات الكمال. والمسألة هي: هل ترتفع درجات الكمال الى غير نهاية، أو تقف عند حد؟ وهل توجد كالنات متعددة كاملة بذاتها؟ أن قلنا أن درجات الكمال ترتفع الى غير نهاية، لوقعنا في تناقض. وأن قلنا بوجود جلة كالنات متساوية في الكمال، وليس هناك كائن أعلى في الكمال، فإن ثمة صفة الكمال، وليس هناك كائن أعلى في الكمال، فإن ثمة صفة مشتركة وهي أن هذه الكائنات جيعاً أكمل الأشباء. وهذا الكمال المشترك: إما أن يرجع الى ماهيتها وحينشان

ستكون واحدة ما دامت ماهيتها واحدة ، ـ واما أن يرجع لى شيء غير الماهية، وهذا الشيء سيكون كمالاً اكبر من كل هذه الكمالات المتعددة. فلا بد اذن من وجود كمال أعلى ، هو الكمال الأول، وهو هو الله.

وهذا البرهان يقوم على فكرة التصاعد في الكمال في داخل دائرة محدودة من الكائنات المتصاعدة في الكمال.

بيد أن هذه البراهين ليست عقلية تماماً، ومعقدة الى حد ما. هذا رأى أنسلم أنه لا بد من الالتجاء الى برهان فوق البراهين كلها، برهان واحد يستطيع أن يقتنع به كل انسان، برهان قبل a priori وهذا البرهان هو الحجة الحجودية المشهورة. وقد عرضه أنسلم في كتابسه Proslogium.

الحجة الوجودية: تقوم هذه الحجة على أساس أن لدى كل انسان فكرة عن موجود لا يمكن أن يتصور موجود أكمل منه. وهذه حقيقة ايمانية يقدمها لنا الايمان، لكن يبقى علينا أن نثبت ان هذه الفكرة الموجودة في الذهن موجودة ايضاً في الواقع. لقد ورد في أحد المزامير (المزمور رقم 12، عبارة ١): ويقول الجاهل في قلبه انه لا يوجد إله، والانسان حين يقال له: «الكائن الذي لا يمكن أن يتصور أكمل منه \_ فإنه يفهم معنى هذه العبارة ويعقلها. ومعنى هذا أن مثل هذا الكائن موجود على الأقل في الذهن ان لم يكن موجوداً في الخارج الواقعي أيضاً.. ونحن نستطيع أن نتصوره موجنوداً في الذهن فحسب، دون أن نتصوره موجوداً في الخارج الواقعي أيضاً، مثل الفنان الذي يتصور في ذهنه أولًا اللوحة التي سيرسمها. وفي أثناء تصوره لها يعلم أنها موجودة في ذهنه فقط قبل أن تكون موجودة في خارج الذهن. لكن اذا حققها في الخارج فإنه يعلم لها وجودين: وجوداً ذهنياً، وآخر خارجياً. فإن قلنا عن كائن انه موجود في الخارج إلى جانب وجوده في الذهن، فان هذا القول يضيف إلى الكَّائن صفة كمال أكبر.

فإذا نظرنا الان الى الفكرة التي في ذهنا عن الكائن الذي لا يمكن أن نتصور أكمل منه، وجدنا أننا اذا قصرنا وجوده على الذهن فحسب، لكان هذا الكائن أقل كمالاً من كائن آخر موجود في الذهن وفي الخارج الواقعي معاً. وسيكون معنى هذا وجود كائن اكمل من أكمل كائن يمكن تصوره. وهذا خُلُف. اذن فالكائن الذي لا يمكن أن

- S. Anselmi: Opera Ommia, ed. by F. S. Schmitt, 6 vols. Ediburgh, 1946 1961.
- E. Gilson: La Philosophie au Moyen Age, pp. 240 52 Paris, Payot, 1962.
- J. Mc Jntyre: St. Anselm and his critics. Edinburgh, 1954.
- R. W. Southern: St. Anselm and his biographer. Cambridge 1963.
- J. Fischer: Die Erkenntnislehre Anselmsvon Canterbury, Münster, 1911.
- Ch. Filliatre: La Philosophie de saint Anselme, ses principes, sa nature, son influence. Paris, 1920.
- A. Koyré: L'Idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme. Paris, Leroux 1923.
- A. Levasti: Sant' Anselmo, vita e pensicro. Bari 1929
- E. Gilson: « Sens et nature de l'argument de Saint Anselme», in Archives d'histoire doctrinale et Littéraire du moyen âge, 1934, pp. 5 - 51.

# أنكساغورس

ولد أنكساغورس في مدينة إقلازومان ، وانتقل من هذه المدينة إلى مدينة أثينا ، فأدخل الفلسفة الول مرة في أثينا ، كي تصبح من بعد المهذ الأكبر للفلسفة اليونانية ، وفي أثينا كان مرعي الجانب من كثير من كبار رجالها وعلى رأس هؤلاء رئيس أثينا بركليس إلا أنه حدث قبيل الحرب البلوبونيزية أن قام خصوم بركلس واجموه في اشخاص أصدقائه ومن بين هؤلاء أنكساغورس ، إذ اتهموه بالإلحاد عن الألهة ، فانصرف عن أنكساغورس كان أول من أدخل الفلسفة في أثينا

ابتدا أنكساغورس من حيث ابتدا من قبل أمبادوقليس وليوقبس أي انه ابتدا مثلهم من فكرة الوجود عند برمنيدس على أنه أنكر مثلهم فكرة التغير المطلق فهو ينكر كها أنكر هؤلاء أن يكون هناك تغير مطلق سواء أكان هذا التغير كوناً أم فساداً و

يتصور أكمل منه لا بد أن يوجد في الخارج الواقعي ابضاً. وهذه الفكرة التي لدينا عن أكمل كاثن يمكن تصوره هي اذن حقيقة مطابقة لموجود حقيقي هو الله. وبهذا نثبت ان الله موجود.

هذه هي الحجة الوجودية المشهورة. ويلاحظ أنها تقوم على اساس فكرة موجودة أعطاها لنا الوحي، وعلى أساس أن هذا الكائن هو اكمل كائن يمكن تصوره، وعلى أن هذا الكائن لا بد بالضرورة ان يوجد في الواقع الخارجي.

بيد أن هذه الحجة ما لبثت أن وجدت خصمًا لاذع المنه معاصراً لانسلم هو الراهب جونيلون Gaunilon الذي رد عليها فقال: ليس كل ما يمكن أن يتصوره الذهن بموجود في الواقع الحقيقي، وإلا لما أمكن الخطأ. انشا نتصور كثيراً من الأمور التي لا توجد ولا يمكن أن توجد ولا يمكن أن توجد مثل من يسير على هذا النحو إلا كمثل من يتخيل وجود جزائر سعيدة في وسط المحيط حافلة بمكل أنواع النعيم فيشد رحاله اليها ما دام قد تصورها. وهو قطعاً سيعود من رحلته خائباً ولن يجد شيئاً عما تصوره. ان الماهية شيء والوجود شيء آخر، لأن الماهية تصوّر، والتصور في ذاته لا يدل على وجود في الواقع الخارجي.

وقد رد أنسلم على اعتراضات جونيلون هذه فقال: حقاً، ليس كل ما يمكن أن يتصور يمكن أن يوجد بالفعل اذ الوجود ليس هو عين الماهية ، في كل الأحوال. لكن الوجود هو عين الماهية في حالة واحدة، هي حالة الله أو الكائن الذي لا يمكن أن يتصور أكمل منه.

ومن الواضح أن رد أنسلم ضعيف غير مقنع، اذ تبدو في هذا الرد مصادرة على المطلوب الأول. فنقطة الابتداء التي بدأ منها أنسلم هي عينها النقطة التي يخلص المها.

لذا استمر الخلاف حول قيمة هذه الحجة من عهد أنسلم حتى العصر الحاضر.

# مسراجسع

عبد الرحمن بدوي: «فلسفة العصور الوسطى» ـ ص 70 ـ 74 القاهرة ١٩٦٠

ويسوق من أجل هذا نفس البراهين التي ساقها من قبل أمبادوقليس، إلا أنه رأى أن أمبادوقليس لم يفسر هذه الظواهر المتعددة تفسيراً حقيقاً وأرجع التغير في الكيف إلى المباديء، بينها رأى أن الذريين قالوا بأن الأشياء لا تتغير في الكيف من حيث المبادىء، بل هي واحدة وهي لا متناهية فقط في الشكل وفي العدد ، ولذا بدأ أنكساغورس من نقطة أخرى غير تلك التي ابتدأ منها أمبادوقليس والذريون فقد ابتدأ من الجزئيات لكي بصل إلى المبادىء الأولى ، وحسب أن وجود الجزئيات هو الوجود الأصلي أما وحود المادة الأولى التي عنها تنشأ الأشياء فقد عده ثانوياً ولذا فإنه حين أراد أن يفسر التغير وحين رأى أنه لا بد من ناحية أخرى أن الشيء لا يمكن أن يتغير إلى آخر إلا إذا كان عتوياعلى هذه الصفات الجديدة التي سيتحيل إليها ، فقد اضطر من ناحية إلى القول بالكثرة ومن ناحية أخرى إلى القول بالاختلاف في الكيف وهو اختلاف لا يتناول الجزيئات الأولى التي عنها تنشأ الأشياء بل إن كل شيء من الأشياء الكثيرة المتعددة يختلف عن الأخر من حيث الكيف فصفات التغير والاختلاف في الكيف الموجودة في الأشياء الجزئية قد رفعها انكساغورس إلى المبادىء الأصلبة التي منها تنشأ الأشياء ، وعلى هذا فقد قال بوجود جزيئات أصلية أو ذرات مبدئية، وكل ذرة من هذه الذرات المبدئية تحتوي على كل الصفات الكيفية الموجودة في كل وجود ، وذلك لأن الشيء الواحد يمكن أن يستحيل إلى شيء آخر ، ومثل هذه الاستحالة لا بمكن أن نتم إلا إذا كان هذا الشيء المستحيل محتوباً كل الصفات التي سيستحيل إليها ، كما ذكرنا أنفأ

ويتحدث أرسطو عن هذه الذرات فيسميها باسم أنسام أوسم ألا أن هذا الاسم ليس من وضع أنكساغورس، ولا تدل رواية واحدة من كل الروايات التي وردت لنا عن أنكساغورس، سواء أكانت تلك الشذرات التي بقيت لنا من مؤلفه وفي الطبيعة و، أم ما ذكره الثقاة من الرواة عن مذهبه، نقول إنه ليس ثمت رواية واحدة تدل على أن أنكساغورس قد استعمل هذا اللفظ، وإنما أول من استعمله بالنسبة إليه هو أرسطو، كما يلاحظ من ناحية أخرى أن أرسطو يضيف إلى هذه الهوميومريات الصفات الخاصة بمذهبه هو فيها يتصل بالتغير من الضد إلى الفد، وفيها يتصل بفكرة القوة والفعل وهنا يلاحظ أن هذه الذرات تختلف اشد الاختلاف عن الذرات عند الذريين، فذرات هؤلاء لا تختلف من حيث الذرات عند الذريين، فذرات هؤلاء لا تختلف من حيث الكيف، كها أن ذرات الذريين هي جواهر فردة ، أي لا يمكن

ان تنقسم بينها ذرات أنكساغورس تنفسم إلى ما لا نهاية ويلاحظ من ناحية أخرى أن ذرات أنكساغورس لا تشبه العناصر في شيء ، لأن العناصر تضم صفات قليلة عددة ، بينها ذرات أنكساغورس تشتمل على جميع الصفات التي يمكن أن توجد في الوجود وعلى هذا فهده الذرات عند أنكساغورس تشتمل على كل الصفات التي في الوجود ، وهذه الذرات توجد في الأصل مختلطة بعضها ببعض كل الاختلاط ، ولكي تخرج من هذا الاختلاط لا بد من وجود قوة أخرى ولكي تخرج من هذا الاختلاط لا بد من وجود قوة أخرى به أنكساغورس في الفلسفة ، فقد رأى أن تفسير الحركة سواء أكان ذلك عن طريق الحركة الدائرية أم عن طريق آخر مادي ليس بتفسير مقنع ، وإنما النفسير المقنع هو ذاك الذي يرجع الحركة والاختلافات إلى علة غير مادية ، وهذه العلة غير المادية مى العقل ( نوس ١٩٥٧ )

هذا العقل هو الذي ينظم الوجود، ويُخرج الذرات الأولى من حالة الاختلاط إلى حالة الوجود الحقيقي ، وهذا النوس يتصف بصفات ثلاث الأولى هي البساطة ، والثانية العلم ، والثالثة القدرة فالعقل بسيط لأنه لا يتركب من شيء ولأن كل مركب من شيء لا يوجد مساوياً لنفسه في جميع الأجزاء، فلكي يكون العقل مساوياً لنفسه في جميع أجزاء الوجود مساواة من حيث الكيف ، يجب أن يكون العقل بسيطاً نعم إن بعض الأشياء تحوى مقداراً من العقل أكثر عما تحويه بعض الأشياء الأخرى . إلا أن هذا المقدار هو مقدار كميّ فحسب ولا يؤثر أدنى تأثير من حيث الكيف، وعلى هذا فالعقل بسبط ؛ كما أن هذه البساطة تقتضيها القدرة وذلك لأنه لكى يكون العقل قادراً ، فلا بد له أن يكون نافذاً في جميم الأشياء ، ونفوذه في جميع الأشياء ، لا يمكن أن يكون إلا إذا كان العقل بسيطاً ، لأن النفوذ مطلوب منه هنا أن يكون متساوياً من حيث التأثير ، وعلى هذا فالبساطة تقتضي القدرة ، والقدرة تقتضي الباطة ، كها أن القدرة بدورها تقتضي العلم ؛ أي انه لكي يكون الإنسان مالكاً لشيء ، لا بد أولًا أن يكون عالماً به تمام العلم ، فالعلم الكلي المطلق ضرورة لازمة لكي تتم القدرة لأن القدرة هي تحقيق ما في العلم وعلى هذا نرى أن القدرة تفتضى العلم ، كما اقتضت من قبل البساطة والقدرة بدورها يقتضيها التنظيم لأن العمل الأول للعقل هو أن يكون منظمًا للكل، إذا رأينا أن السبب الذي من أجله وضع أنكساغورس فكرة العقل هو بيان الحركة من

أنكساغورس أتكساغورس

ناحية ، وتفسير وجود النظام في الكون من ناحية أخرى فهذه العلمة التي هي العقل ، هي في الواقع علة فاعلية من ناحية ، غائية من ناحية أخرى وهنا يلاحظ أن أنكاغورس لم يستعملها كعلة غائية دائها ، بل استعملها مرة واحدة حين قال إن الكل منظم عن طريق العقل أما الأشياء الجزئية فلا يقول عنها إنها منظمة مركبة من أجل غاية ما ، ومن هنا فإنه وإن لم ينكر العناية بالنسبة إلى الكل ، فإنه أنكر العناية بالنسبة إلى الكل ، فإنه أنكر العناية بالنسبة إلى الكل ، فإنه أنكر العناية بالنسبة إلى الأفراد والجزئيات

ومن هنا أخذ أرسطو وأفلاطون على أنكساغورس أنه قال بالعقل دون أن يستخدمه استخداماً حقيقيا فأفلاطون يقول إن أنكساغورس قال بالعقل وقال إنه رتب الكل ولكنه لم يقل إن هذا العقل يعني أيضاً بالأفراد وقال أرسطو إن أنكساغورس وضع العقل علة غائية ، إلا أنه في تفسيره لهذا العقل لم يستعمله علة غائية ، بل استعمله علة فاعلية فحسب والواقع أن أفلاطون وأرسطو عُقان في هذا النقد ، لأن أنكساغورس كان يلجأ دائماً إلى التفسيرات الطبيعية ، ولم يحاول أن يلجأ إلى العقل في تفسير شيء من الأشباء إلا في حالة واحدة مي حالة إحداث الحركة الأولى وذلك يتم عنده في حالة واحدة هي حالة إحداث الحركة الأولى التي عنها ينشأ الوجود

فكأن فكرة العقل هنا كفكرة الإله الذي ينزل عن طريق الآلة deusex machina في تمثيل المسرحيات ، اعني مجرد حيلة مصطنعة حينا يعوز التعليل الطبيعي لذا نراه لم يدرك المعنى التام الذي يجب أن يدرك من فكرة العقل ومن فكرة هذا الوجود اللامحسوس ، كما أنه يلاحظ من جهة أخرى أنه كثيراً ما يصف المعقل وصفاً مادياً على أنه مادة لطيفة كل اللطف تنفذ في جميع الأشياء ، فمثل هذا الوصف يجعل هذا العقل قريب الشبه بالمادة وإن كان الشبه هنا مختلفاً عنه بالنسبة للفلاسفة السابقين

وقد كان هذا العقل أول محاولة جريئة انتقل فيها الفلاسفة اليونانيون من التفسير المادي الخالص وعدّ المادة شاملة لمبدأ الحياة إلى تفسير ثنائي يجمع بين المادة واللامادة ، بين الحيولي وبين الصورة أو بين المادة والروح . فإذا قارنا هذا المبدأ الذي قال به أنكساغورس بالمبدأين المذين قال بها أنبادوقليس مثلاً وجدنا أن مبدأي أنبادوقليس مبدأن أسطوريان لا يقتضيها المعقل ولا يصدران عن التجربة وإذا قارنا هذا المبدأ بمبدأ الذرين ، وجدنا أن الذرين قد جعلوا المبدأ حركة السقوط ،

وهذا مبدأ آلي صرف فالثقل لا يمكن أن يعد إلا مبدأ مادياً ، لهذا لا يمكن أن نعد الذربين مقاربين لانكساغورس في شيء من هذا

وأول حركة يحدثها هذا العقل تتم في الخليط الأولى الذي الختلطت فيه الهومبومريات هي حركة دائرية يحدثها في جزء من هذا الخليط، وتمتد هذه الحركة شيئاً فشيئاً حتى تشمل بقية الكون وعنها ينشأ الوجود وهنا يلاحظ أن أهمية العقل في هذه الحالة تنحصر كنها في إحداث هذه الحركة حركة الانفصال بين الهومبومريات، وبعد هذا تنشأ الأشياء كلها ويتكون العالم على نحو آلي طبعي

وإذا ما رجعنا إلى نظرية أنكساغورس في المعرفية، وجدنا أنه قال أيضاً بما قال به من قبل برمنيدس وهرقليطس وأنبادوقليس من أن المعرفة الحسية معرفة وهمية خاطئة ، وأن المعرفة العقلية هي وحدها المعرفة الصحيحة التي يجب أن نعتمد عليها ، كما أنه فسّر الإحساس أو الإدراك تفسيراً بختلف عن تفسير أبادوقليس الذي يقول إن الشبيه يدرك الشبيه \_ شأن جميع الفلاسفة اليونانين \_ فيقول أنكساغورس إن الإنسان لا يدرك بالحس غير المغاير، أما الشبيه فلا يدرك الشبيه ، وذلك لأن الشبيه لا يؤثر في الشبيه ، أما المختلف فهو وحده الذي يحدث التأثير فيها يختلف عنه ، وهو هنا يمكن أن يتصور الألم الذي يسبق كل إحساس ـ وإذا رجعنا إلى تفسير الحواس وجدنا أن ذلك مقطوع به من حيث أن إدراك الأضواء والألوان يتم بأن تنعكس الأشباء على حدقة العين ، ولا يمكن أن تنعكس الأشياء إلا إذا كانت من لون مخالف للون العين وعلى هذا فليس الشبيه يدرك الشبيه ، بل إن المخالف يدرك المخالف

ومن هذا ننتقل إلى المذهب الديني الأكساغورس وهنا نجد الروايات قليلة في هذا الصدد قلة لا يكفي معها أن نبرر أو نفي ذلك الاتهام الذي اتهم به أنكساغورس من أنه ملحد والعقل كما تصوره لا يمكن أن يعد إلها ؛ لكن بعض الروايات تجعل أنكساغورس يقول إن العقل هو زيوس ، وتُنسَّب إليه أيضاً أنه تصور الإلمَّة ، أتنيه ، على أنها شيء مادي وكل ما يمكن أن يقال عن أنكساغورس في هذا الصدد هو أنه قال إن بعض الظواهر التي كان ينسب إليها الكثير عما يتصل بالسحر هي ظواهر طبعية وليست ظواهر دينية أو صادرة عن الألمَّة

وإذا نظرنا الآن بالإجمال إلى مذهب أنكساغورس وجدنا

أن التجديد الكبير الذي أنى به هو قوله بوجود شيء لا مادي هو الذي ينظم الكل ، ولو أنه لم يستطع أن يتوسع أو يدرك مدى هذا القول إدراكاً تاماً وهذا ما يجعله فيلسوفاً طبيعياً كبقية الفلاسفة الطبيعين ، كها يجعله من ناحية أخرى مبشراً بتبار جديد تظهر فيه الثنائية واضحة بين المادة والروح

# نصوص ومراجع

انظر مادة أيونيه

# (أنواع) الألفاظ

واللفظ الذي يقع على أشياء كثيرة: اما أن يقع بمعلى واحد على السواء، وقوع والحيوان، على الانسان والفرس، ويسمى: متواطئاً.

واما أن يقع بمعانٍ متباينة، وقوع والعين، على: الدينار، والبصر، ويسمّى مشتركاً.

واما أن يقع بمعنى واحد لا على السواء، ويسمّى مشكَّكاً، وقوع والموجوده عملى الجوهر والعرض، (ابن سينا: وعيون الحكمة، ص ٣).

أما اذا وقعت عدة ألفاظ على شيء واحمد فإنها تسمّى ومترادفة»، مثل: اسد، سبع، ليث، هزبر للدلالة على الحيوان المعروف.

وقد اهتم علماء اللسانيات Linguistique اهتماماً بالغاً بهذه الأنواع، وفصلوا القول فيها: وهاك خلاصة أبحاثهم في هذا الصدد:

أ) الترادف: الترادف Synonymie لا يتعلق بالألفاظ المنعزلة وحدها، بل يتناول ايضا التعابير المركبة. فمثلاً: وعدمه يرادفها من الألفاظ: يطري، يقرّظ، يشيد ب عبد، يثني على. ويرادفها من التعابير المركبة: خلع على عرضه اجل الحلل، نشر طراز عاسنه، نثر لألى وصفه، سير ذكر عامده. - كذلك ويذم، يرادفها من الألفاظ: يثلب، يسب، يعيب، يتنقص، يقدح فيه، يغمز فيه، يطمئ فيه، أو عليه، يقع فيه، يشتّع عليه. الخ، ويرادفها من التعابير المركبة: يقرع صفاته؛ يغمز قاته، ينحت

اثلته، يرميه بالهاجرات والمهجرات. الغ. ويدخل في العبارات المركبة التعبيرات المنمقة مثل قبول الشاعر الفرنسي أندريه شيه Chenier عن الندى: هدايا الفجر اللطيفة، أو قول الشاعر الفرنسي دليل Delille عن والدجاجة: (وجة تغني بزوغ النهار.

وقد يستعمل التعبير المركب بدلاً من اللفظ من باب التلطف والتهذيب، مثلاً: دسلم روحه الى بارئه، انتقل الى المدار الأخرة، لحق بالمرفيق الاعسلى، لبّى نداء مولاه. الخ فهي كلها مرادفة للفظ: مات.

ويذهب بعض اللغويين الى القول بأنه لا يوجد ترادف دقيق، بل يوجد بين ما يسمى بالمترادفات فروق في المعاني دقيقة. وكتب دالفروق اللغوية، (مثل كتاب أبي هلال العسكري بالنسبة إلى اللغة العربية، وكتاب Roget بالنسبة إلى اللغة الفرنسية، وكتاب Roget بالنسبة إلى الألمانية، إلغ إلغ) تهدف إلى بيان هذه الفروق الدقيقة. ويقول لابرويير في هذا الصدد: وبين كل التعابير التي تدل على فكرة واحدة، لا يوجد إلا تعبير واحد هو الصحيحه.

وثعبة مشكلة أخرى هي: السبب في وجود المترادفات ـ خصوصاً في لغة كالعربية تقد فيها المترادفات ذات المعنى الواحد بالعشرات وأحياناً بالمثات؟ وهي مشكلة لم تجد لها أي حل حتى الأن.

وقد ذهب البعض الى القول بأن الكلمة المرادفة الأحدث ظهوراً انما وضعت أو استعيرت من لغة أخرى من أجل التعبير عن ظل من المعنى غتلف عها تدل عليه الكلمة الأقدم. لكن هذا القول مشكوك في صحته تماماً، اذ الأرجع أن التفريق بين ظلال المعاني في الكلمتين انما جاء تالياً لا لا سابقاً له لظهور الكلمة الأحدث. يقول Bally في هذا الصدد: ولو ظهرت، في خلال التطور، كلمة جديدة، أما بالخلق أو بالاستعارة من لغة اخرى، كانت تعبر عن معنى مماثل للمعنى الذي تعبر عنه كلمة موجودة من قبل، فإن اجتماعها يندر أن يصدر عن الرغبة في نمييز وجهين لفكرة واحدة، بل الغالب هو أنه بعد ظهور الكلمة الجديدة أولى من أن يكون ظهور الكلمة الجديدة أولى من أن يكون ذلك ناتباً عن حاجة قائمة في المدلول. فمثلاً كلمة assemblée و réunion و assemblée

وكذلك كلمة récital ضبقت من معنى récital وكذلك (راجع Bally: L' itraire du signe, Le français moderne

ب) الاشتراك عدة المشتراك المستراك عدة مشاكل، يعضها عام في كل اللغات، وبعضها الأخر خاص بلغات دون أخرى. ومن هذا النوع الأخير: الاشتراك في الصوت، دون الرسم في الكتابة مثلاً في الفرنسية: Ver (دودة)، Verr (زجاجة)، Vers (فراء نوع من السنجاب الروسي)، Ver (أخضر)، Vers (بيت شعر، تجاه).

كذلك بفرق بين تعدد معاني الكلمة الواحدة ويسمى Polysemie ، وبين اشتراك الشكل بين كلمتين متمايزتين ومن الصعب التمييز في الاستعمال الجاري الحاتي للغة ما ، بين كلا النوعين: هل نحن بإزاء كلمة واحدة ، أو عدة كلمات ذات شكل واحد في الأصل؟ فمثلاً في الفرنسية الكلمة المحتينة المحتىد يدح ، جاءت من الكلمة اللاتينية المحتىد يعنى: يستأجر أو يؤجر ، فقد جاءت من كلمة لاتينية أخرى غتلفة هي Louer المستأجر أو يؤجر ، بينها الكلمة عنى شاطىء البحر وكلمة وعدد في الأصل واختلفتا في المعنى المحتى عن العمل عن العمل في تطور الكلمة الأصلية

ويحدث في هذا التطور للمعنى الخاص بنفس الكلمة أن تتباين معانيها تبايناً شديداً جداً كها هو ظاهر من المثل الأخير، وكها في كلمة وعين، العربية: الباصرة، الذهب، المقار، تساوي كفة الميزان، إلخ. . فكلها معان متباينة جداً.

# أورنيجا أي جاسيت

### Ortega Y Gasset

وحياتنا حوار:أحد المتحاورين فيه هو الفرد، والأخر هو
 المنظر والبيئة المحيطة.

في هذه الكلمات القصار يتلخص مذهب هذا المفكر الاسباني الأصيل، الذي فقده العالم في سنة ١٩٥٥، وأعنى به خوسيه أورتيجا إي جاسيت José Ortega y Gasset إنه أحد

أعلام النهضة الاسبانية الروحية المعاصرة، التي بدأت بالجيل الذي يطلقون عليه اسم: جيل «العام الثامن والتسعين»، إذ في تلك السنة، سنة ١٨٩٨، وقعت الهزّة الكبرى التي زلزلت الحياة الاسبانية من أعماقها، فراحت الروح الاسبانية تفنش عن أصولها وكوامن قواها الروحية وأساسها العنصرية والتاريخية، حتى تستطيع لا بفضل هذا الاستبطان الذات أن تُتلمُّس مستقبلها بين الشعوب. ذلك أن إسبانياً هزمت سنة ١٨٩٨ هزيمة منكرة أوقعتها بها الولايات المتحدة الأمريكية، في معارك أهمها: المعركة البحرية التي خاضها جورج ديوي، قائد الأسطول الأمريكي، ضد مونتونو في خليج مانيلا (الفيلين) في أول مايو سنة ١٨٩٨، فتحطم الأسطول الاسباني وجميع بطاريات الساحل، دون أن يفقد القائد الأمريكي جندياً واحداً من جنوده! وفي الوقت نفسه نجحت ثورة كوبا بمؤازرة الولايات المتحدة الأمريكية ، وجذا فقدت إسبانيا كل مستعمراتها في أمريكا وفي المحيط الهادي، وأضحت دولة صغيرة بعد أن كانت في القرنين. السادس عشر والسابع عشر ـ سيدة أوروبا ومن أقوى دول العالم

هالك راح مفكرون إسبانيون يتساءلون ما مصير إسبانيا؟ أمصيرها الانحلال، شأنها شأن سائر دول العالم الكبرى؟ وإلا، فها السبيل إلى الخلاص؟ ولكي يجبوا عن هذين السؤالين، كان عليهم أن يثيروا مسائل أخرى أسبق منها ما هي حقيقة إسبانيا؟ وماذا أصابها وما العلة التي تشكو منها؟ وما ذنبها فيها وقع لها؟ وما الذي أفضى بها إلى هذا المصير الأسان؟

وطبيعي أن يختلف المفكرون في تشخيص العلة، وتبعا لم وصف الدواء. بيد أنهم انفقوا جيعاً في العناية بهذه المشكلات الاسبانية الأصبلة، وكان هذا الانفاق العلامة الوحيدة الميزة التي جعلت من المقبول في التاريخ الروحي استخدام كلمة وجيل روحي، وربطه بحادث معين، بل وبعام عدد هو عام ۱۸۹۸، على ما في هذا التحديد من تعسف لا يقبله منطق التطور ولا يستسيغه ناموس الحياة المتحركة الدائبة الجريان. وإلا فأصحاب هذا الجيل أنفسهم قد ترددوا بين ربطه بعام ۱۸۹۸ وعام ۱۸۹۸، كما فعل أثورين أحد أقطابهم فقد بعام ۱۸۹۸ وعام ۱۹۱۰، ث) كتب في المشهورة (ولا تزال حتى اليوم كبرى صحف إسبانيا) بعنوان وجيلين، عدد فيه أسهاء رجال جيل ٩٦ وعلى رأسهم بعنوان وجيلين، عدد فيه أسهاء رجال جيل ٩٦ وعلى رأسهم بانكي أنكلان، بينا بينته، باروخا، أونامونو، مايتش، وخطفهم

مباشرة أنطونيو متشادو وفيا اسبيزا وانريكه دي ميسا ثم راح يرسم مناقبهم فيقول: هذا جيل صفته الغالبة عليه: حبه العميق للفن، وتداعبه رغبة شريفة في الاحتجاج ضد الصيغ القديمة وفي الاستقلال بنفسه عن الاقدمين؛ واللمحة البارزة فيه: نزاهة القصد، والمثالبة، والطموح والنضال في سبيل قيم سامية، في سبيل شيء لا بالمادي ولا بالوضيع، شيء يمثل في الفن أو في السباسة موضوعية خالصة، ورغبة في التفاهم المتبادل، والاصاح، والاكتمال، والايثار. فعمل أصحابه ما في وسعهم من أجل اللغة، واستقصوا خفايا البيئة، وشاعت فيهم قشعريرة استكناه السر والمجهول، وطمحوا بأبصارهم إلى التألق الفكري.

ولكن أثورين عاد بعد ذلك فتخلى عن سنة ١٨٩٦ مؤثراً سنة ١٨٩٨ لارتباطها بكارثة المستعمرات الاسبانية، لأنه رأى أنه وإن لم تكن سنة ١٨٩٨ أقرب إلى التاريخ الروحي لهذا الجيل، فإنها أكثر دلالة على الرمز الممثل له: رمز التفكير في مصير إسبانيا. فكتب (ظهر من بعد في كتابه: وقدماء وعدثون، مدريد سنة ١٩٩١ ص ٢٠٥٤ - ٢٠٥٠) مقالا آخر سنة ١٩٣١ يصف فيه جيل العالم الثامن والتسعين فقال:

وإن جيل سنة ١٨٩٨ بحب الشعوب القديمة (أو القرى القديمة؟) والمنظر الطبيعي، ويرمي إلى بعث الشعراء الأولين. ويذكي الحماسة للفنان الجربكو، ويرد اعتبار الشاعر جونجورا، ويصوح بأن رومتيكي، ويتحمس من أجل لارا، ويسعى جهده للاقتراب من الحقيقة الواقعية وتحليل اللغة وشحذها بالكلمات القديمة والألفاظ التجسيمية، ابتغاه إحكام إدراك هذه الحقيقة بكل قوة وبما تشتمل عليه من تفصيلات دقيقة. وبالجملة، فإن جيل سنة ١٨٩٨ لم يكن إلا استمراراً للحركة الفكرية التي بداها الجيل السابق، فكان فيه صرخة بالشاجراي الوجدانية، وروح كامبوأمور اللاذعة، وولوع جالدوس بالواقع. لقد كان فيه هذا كله، ثم كان حب المتطلاعه المعقلي لكل ما هو أجنبي ونامله للكارثة ـ التي بها انهارت السياسة الاسبانية كلها ـ كلاهما قد أرهف حسامته الهارت السياسة الاسبانية كلها ـ كلاهما قد أرهف حسامته وأبدع فيه لوناً لم يوجد في إسبانيا من قبله.

ولهذا رأينا أبناء هذا الجيل من الأدباء والفتانين والمفكرين، يخوضون غمارالسياسة، ويكتوون بنارها الملتهة في هذه الحقبة المضطربة من تاريخ إسبانيا: فمنهم من دافع عن الجمهورية والاشتراكية ضد النظام الملكي الاقطاعي السائد في إسبانيا حتى انتصر، وأعلنت الجمهورية في سنة ١٩٣١

وتداعت الملكية ومن ورائها الاقطاع السياسي والاقتصادي والديني، أمثال: أونامونو وصاحبنا أورتيجا، ومنهم من دعا إلى الحامعة الاسبانية ودافع عن فكرة والاسبانية ودفاعاً مجيداً ، مثل مايتثو، ومنهم من داور وحاور وتلاءم مع ملكية ألفونسو الثالث عشر، وديكتاتورية بريمو دي رفيرا (سنة ١٩٣٣ ـ ١٩٣٠) وجمهورية ثمورا (١٩٣١) ومانويل أثانا (سنة ١٩٣٦) وأخيراً حُکم فرنکو (من سنة ۱۹۳۹ حتى سنة ۱۹۷۵) ـ وممن ساروا هذه السيرة أثورين وباروخا. لهذا عان أونامونو النفي من سنة ١٩٢٤ حتى سنة ١٩٣٠ طوال دكتاتورية بريمو دي رفيرا، وآثر أورتيجا لوناً من النفي الاختياري قضاه منذ قيام الحرب الأهلية سنة ١٩٣٦ في فرنسا وهولندة والأرجنتين والبرتغال، ثم عاد إلى مدريد منذ سنة ١٩٤٥ يقضى فيها مدة ثم يعود إلى منفاه الاختياري الأخير في البرتغال، حتى وفاته. وكان مايتُثو نائباً ملكيا في عهد الجمهورية منذ سنة ١٩٣١ حتى وفاته في أكتوبر سنة ١٩٣٦ . وكل هذا يدل على مدى اشتغال المفكرين والأدباء من دجيل العام الثامن والتسعين، بالسياسة الفعلية واحتمالهم لتائجها العملية العنيفة.

# ونستطيع أن نلخص خصائص هؤلاء فيها يلي:

 احتفال للغة والأسلوب، فهم سادة في علو الأسلوب واستخدام كنوز اللغة الاسبانية والاهتمام بالألفاظ الأصيلة، وتوخي الجرس اللفظي الرئان.

٧ ـ اطلاع واسع جداً على الأداب الأجنبية: فأونامونو كان أستاذا للغة اليونانية في جامعة شلمنقة (سلمنكا) التي كان مديراً لها طوال أعوام عديدة، وكان على علم تام بآدابها والأداب اللاتينية وسائر الأداب الأوروبية الحديثة بل العربية كذلك، وقد بدأ دراستها على يد المستشرق الأسباني كوديرا في جامعة مدريد (كها قال أونامونو نفسه في مقدمة كتابه: دحياة دون كيخوته وسنتشوه ص ١٠، طبعة أوسترال).

وأورتيجا صاحبنا هنا، كان يتقن ست لغات أجنية ويقرأ روائعها في أصولها، خصوصاً الثقافة الألمانية التي تأثر بها في تكوينه الروحي أعظم تأثر وساعد في مجلته ودروسه ومقالاته ـ على نشرها بين بني قومه. وهذا التفتح على العالم الخارجي كان له بالغ الأثر في تكوين العقلية الجديدة التي أوجدتها حركة هذا الجيل.

٣ ـ نزعة ذاتية تتجه إلى حقيقة النفس الانسانية الباطئة
 بوصفها الملاذ الصادق الأمين بعد أن انهارت القيم الخارجية;

السياسية والعنصرية، بل الفكرية التقليدية. وصحب هذه النزعة ميل واضح إلى التعبير بباطة وإخلاص ونزاهة، بدلا من ذلك البيان الأجوف الرخيص الذي ساد الأدب الاسباني منذ منتصف القرن السابع عشر حتى أواخر التاسع عشر.

٤ \_ العكوف على الطبيعة الاسبانية والخالصة و عما يتمثل في بادية إسبانيا بمناظرها الخشنة وأفاقها الموحشة، خصوصاً في إقليم قشتالة ذات الطابع العنيف العميق الحاد الاسباني، لا سيها أن قشتالة هي التي كونت الوحدة الاسبانية، وافتتحت الدنيا الجديدة، وجابتُ الأفاق سعياً وراء وافر الأرزاق ولهذا ترى أبناء هذا الجبل حراصاً على اكتشاف روعة الطبيعة في أنحاء إسبانيا. فأونامونو يكتب: وخلال أراضى البرتغال وإسبانياه، ووجولات ورؤى إسبانية، كما يكتب عن ومناظر الروح، ودمن فورتفنتورا إلى باريس، وأثورين أكثرهم احتفالا بذا الجانب. فهو مشغول بإسبانيا ومناظرها في كل ما يكتب، وعلى وجه التخصيص إقليم قشتالة التي يقول عنها وقشتالة: أي انفعال عميق صادق نشعر به ونحن نكتب هذه الكلمة! ، ولذا بردد اسمها في مطلع كل فقرة من مقالة عن دقشتالة، ضمها إلى كتابه دمنظر إسبانيا كما يراه الاسبان، (سنة ١٩١٧)، ويكرس لها كتاباً بعنوان وقشتالة، (سنة ١٩١٢)، كما يخص عاصمتها ومدريد، بكتاب جذا العنوان، فيه يستعيد ذكريات شبابه. وأورتيجا يوجه اهتمامه إلى الأندلس، فيضع ونظرية في الأندلس، (نشرت في كتاب جذا العنوان ١٩٤٢) وفي مقالاته العديدة يتحدث عن مناظر إسبانيا وروح أقاليمها.

هـ شك في قيمة النراث الاسباني، ونقد لاذع للقيم التقليدية: الأدبية والسياسية والدينية، وتمرد على جميع السلطات. فأعادوا تقويم هذا كله من جديد: فهوت نجوم لامعة وصعدت أخرى كانت في دنيا النسيان: ففي الفن برز ألجريكو وجويا وغطيا على بلاتكث ورببيرا وثربران؛ وفي الشعر تفوق جونجورا الغامض، الصانع التحات اللغوي، على الشعراء الرقاق ذوي البيان الطنان، واحتلت رواية ددون كيخوته مكان الصدارة عن جدارة في الأدب العالمي كله، لا السباني وحده، وراحوا جمعاً يضعون لها تأويلاتهم الخاصة: فكتب أونامونو وحياة دون كيخوته وسنتشوه (سنة ١٩٠٥)؛ وكشف أورتيجا عن بذور فلسفته كلها في كتابه وتأملات كيخوته (سنة ١٩٠٥).

إلى هذا الجيل الثائر الخالق للقيم الجديدة، ينسب إذن

صاحبنا أورتيجا إي جاسيت، وإن كان استقلال شخصيته يصعب معه ربطه بمدرسة، أو وضعه تحت لواء، حتى ليغفل المؤ رخون لهذا الجيل أحياناً إدراجه من بين أبنائه، ولسنا معهم في هذا الاتجاه، لأن الميزات العامة لأبناء هذا الجيل كها عرضناها بارزة كلها فيه.

#### . . .

ولد أورتيجا من أسرة يجري في عروقها من كلا طرفيها (الأب والأم) دم أسود، هو حبر الطباعة، حتى قال عن نفسه إنه: وولد في مطبعة، لأن أورتيجا مونيا (أبوه) وادواردو جاست (جده لأمه) ـ ومن عادة الاسبان في أسمائهم أن يضيفوا بعد اسم الوالد اسم والد الأم: كليها كان صحفيا ذائع الصيت. فلم يكن عجباً إذن أن يرث الابن خوسيه هذه الصية: الكتابة والصحافة. وكان ميلاده في التاسع من شهر مايو سنة ١٨٨٣ بمدينة مدريد ولكنه أمضى دراسته الابتدائية والثانوية في كلية اليسوعيين المسمأة وميرافلورس دل بالوه في مدينة مالفة حتى حصل على إجازة المكالوريا، ثم قضى بعدها سنة في ديؤ ستو. ودخل جامعة مدريد سنة ١٨٩٨ وتخرج فيها كلية الأداب. ثم حصل على إجازة الليسانس في الفلسفة من كلية الأداب. ثم حصل على إجازة الدكتوراه في سنة ١٩٠٤ بعد الحصول على إجازة الدكتوراه في سنة ١٩٠٤ بعد الحصول على إجازة الدكتوراه في سنة ١٩٠٤ بعد الخورة سنة الف: نقد أسطورة على المنافرة عنوانها ومخاوف سنة الف: نقد أسطورة على المنافرة عنوانها ومخاونه سنة الف: نقد أسطورة على المنافرة عنوانها ومخاونه سنة الف: نقد أسطورة على المنافرة عنوانها ومخاونه سنة الف: نقد أسعورة على المنافرة عنوانها ومخاونه سنة الف المنافرة على الم

وبعد أن أتم حياة الطّلبَ على هذا النحو، بدأ عهد التنقل. فرحل إلى ألمانيا، وحضر المحاضرات التي كانت تلقى في جامعات ليبتسك وبرلين وماربرج حتى ١٩٠٧ وكانت الفلسفات السائدة في ألمانيا في ذلك الوقت اثنتين: الفلسفة الحيوية وعثلها دلتاي (المتوفى سنة ١٩١١) ودريش (ولد سنة ١٨٦٧ وتوفي سنة ١٩٤١) وزمل (سنة ١٨٥٨ - ١٩١٨) وتراث نيشه (سنة ١٨٤٤) وزمل (سنة ١٨٥٨ - ١٩١٨) أم الكتيبة الجديدة التي أرادت إحياء فلسفة وكنّت، وإنماءها عكساً لفعل فلسفة هيجل أرادت إحياء فلسفة وكنّت، وإنماءها عكساً لفعل فلسفة هيجل وفقته وشلنج، وكان أبرز رجافا في ذلك الحين: هرمن كوهن (سنة ١٨٥٤ - ١٨٤٣) وأرنست كاسيرر (سنة ١٨٧٤ - ١٩٤١) وأرنست كاسيرر (سنة ١٨٧٤ - ١٨٧٤).

وفي ماربرج، كعبة الدراسات الفلسفية في مطلع القرن، درس صاحبنا على هرمن كوهن زعيم الكنتية الجديدة آنذاك.

ثم عاد إلى وطنه ليشتغل بالكتابة ، إلى أن خلا كرسي ما

بعد الطبيعة في جامعة مدريد سنة ١٩١٠، فرشع نفسه له وظفر به خلفاً لسالمرون. وظل يشغل هذا المنصب حتى سنة ١٩٣٦، وفي أشناه ذلك مرت الجامعة بمحنة خطيرة على عهد دكتاتورية بريمو دي رفيرا الذي حارب حرية الرأي واتخذ إجراهات مهينة ضد الجامعة، فاحتمل أورتيجا من هذه المحنة الكثير من الألام والمضايقات.

وفي سنة ١٩١٥ أسس مجلته وإسبانيا، فبرز فيها بكتاباته المثيرة الملهمة رائداً للنهضة الروحية الاسبانية، وداعية إلى التجديد الفكري في الأدب والسياسة والفلسفة والاجتماع والنقد الفني. واختير في سنة ١٩١٦ عضواً في الاكاديمية.

ودعته جامعات الأرجنتين لالقاء المحاضرات، فزار بوينس أيرس، وأقام بها لأول.مرة سنة ١٩١٨، ونجح نجاحاً هاثلا لمهارته في المحاضرة وروعة أسلوبه، وزارها مرة ثانية سنة ١٩٢٨، ثم سنة ١٩٢٩ فكان نجاحه منقطم النظير.

وفي سنة ١٩٣٣ أنشا ومجلة الغرب؛ التي استمرت حتى يونيو سنة ١٩٣٩، وكانت أثمن مجلة أدبية عرفتها إسبانيا، ومن خير المجلات الأدبية والثقافية في العالم كله، فكانت خير معبر عن النهضة الفكرية الاسبانية ومعيناً ثراً للدراسات الأوروبية، وبخاصة ما يتصل بالثقافة الألمانية. فاستطاع الاسبان عن طريقها أن يشاركوا في أجمل ثمار الفكر الأوربي العالي، وكانت المورد لكل من يريد الأخذ بنصيب من الفكر العالمي. وإلى جانبها أنشأ دار نشم لا تزال حتى اليوم أعظم دار لاخراج روائع الفكر الأوربي والاسباني في التاريخ والفلسفة وتاريخ الحضارات.

وفي خلال دكتاتورية بريمو دي رفيرا (سنة ١٩٣٣) نزل أورتيجا ميدان السياسة المناصلة ضد الطغيان الذي فرضه هذا الطاغية الذي حل مجلس النواب (الكورتيس) وفرض رقابة شديدة على الصحافة والاجتماعات العامة، والغي المحاكمة وفقاً لنظام المحلفين، وقضى على بقايا الحكم طريق أدونات على الخزانة، وكان شعاره: والوطن، الملكية، الدينه. ففي مجلة والشمس و SI واح يندَّد بالنظام الملكي بكل صراحة، ويدعو إلى الجمهورية، ويطالب باعلان المحريات الديوقراطية، وعودة الحياة النابية، حتى صار من المشخصيات السياسية الخطيرة في فترة ما قبل الجمهورية، بالرغم من صلاته الوثيقة بالملك الفونسو الثالث عشر. فكان الهذ

المقالات أثرها في التعجيل بسقوط الملكية ، وإعلان الجمهورية في 18/4/18 ، ومنذ إعلانها تحمس لها أورتيجا ، وأنشأ جمية للعمل السياسي اسمها: «في خدمة الجمهورية» Al say back السياسي اسمها: «في خدمة الجمهورية» servicio de la Republica كيا أخرج جريدة «إسبانيا» يعاونه فيها كبار رجال الفكر والأدب في إسبانيا، ونخص بالذكر علم الغدد الصياه ، وبيرث دي أيالا Maranion الحاذق في علم الغدد الصياه ، وبيرث دي أيالا Ayala المجاذق في المجادة المسانية ، المجادة المحادة المعالمة الاسبانية ، ومن أبرز عمثلي جيل سنة ١٩٩٨، وأنطونيو ماتشادو (١٩٧٥ - ١٩٣٩) الشاعر الأندلسي الغنائي الصادق ١٩٨٨) الناقد (١٩٨٩ - ١٩٣٩) المحاصر ، وبينافته (سنة ١٨٦٩ - ١٩٩٤) كبير مؤلفي المسرح الأسباني المعاصر ، وفايي أنكلان (سنة ١٨٦٩ - ١٩٣٩) العاد الدواء الدواء

ولما أجري الانتخاب العام للجمعية التأسيسية في ٢٨ من يونيو سنة ١٩٣١ رشع أورتيجا نفسه فنجع وأصبح نائباً عن مقاطعة ليون، وظفر حزبه هذا باثني عشر مقعداً، على حين ظفر الحزب الاشتراكي بـ ١٩٧ مقعداً، والراديكالي بـ ٩٣، بين مجموع المقاعد وقدرها ٤٧٠، وكانت لأورتيجا مكانة بارزة بين النواب لأنه كان خطيباً عظيماً، أضف إلى ذلك هالة من المجد والشهرة كانت تحيط به. وعرضت عليه الحكومة الجديدة برئاسة مانويل أثانا، زعيم حزب العمل الجمهوري، مناصب برئاسة مانويل أثانا، زعيم حزب العمل الجمهوري، مناصب رفيعة، فرفضها جميعاً مؤثراً لل جانب النيابة عن الأمة عمله أستاذاً في الجامعة، وأديباً حراً يكتب في صحفه ويلقي عاضراته: الفلسفية والأدبية. على أن آماله في الجمهورية وما أصبح على غير وفاق مع أصحاب السلطة في الجمهورية أصاب على غير وفاق مع أصحاب السلطة في الجمهورية أللناشئة.

وقامت الحرب الأهلية في إسبانيا في 17 من يوليو سنة 1977 فغادر إسبانيا، وراح يتجول في فرنسا وهولندة والبرتغال والأرجنتين، واستمر يعيش في هذا المنفى الذي اختاره لنفسه بنفسه حتى وضعت الحرب العالمية أوزارها سنة 1980، فعاد إلى إسبانيا: يقيم فيها فترات قليلة لا يلبث بعدها أن يعود إلى منفاه الاختياري في البرتغال، منصرفاً عن السياسة نهائياً.

وبمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد جيته سنة ١٩٤٩ زار ألمانيا وشارك في الاحتفال جذه الذكرى، والتغي بصنوه

الفيلسوف الوجودي الأكبر: مارتن هيدجر ومضت أخريات حياته على هذا النحو: متنقلاً بين مدريد والبرتغال، إلى أن أصيب بالسرطان، وبرحت به العلة وقتاً طويلاً حتى توفي في صباح الثلاثاء الثامن من أكتوبر سنة ١٩٥٥ بمنزله رقم ٢٨ بشارع مونت اسكنثا Monte Esquinza في المدينة القديمة من مدريد

وأورتيجا مفكرً عميق الثقافة متشعبها، أتقن الثقافة الألمانية، وعدَّها أشمن دم يمكن أن يجدد به شباب الثقافة الالمانية، وهداته الروحيون هم أقطاب هذه الثقافة الالمانية، وخصوصاً جيته ونيتشه ودلتاي واشبنجلر، وله أكبر الفضل في تقديم أفكارهم إلى إسبانيا.

ولقد قيل عنه إنه ولد على آلة طبع روتاتيف! وهذه المجملة صادقة مادياً ومعنوياً: فقد كان أبوه صحفياً، وهو سيرث هذا النوع الادبي، فلا نراه يكتب غير مقالات، ولهذا عُدُّ كاتب والمقالة، وجاءت كتبه كلها في الأصل مقالات؛ بيد أنها والمقالة، في أسمى صورة أدبية، أعني البحث الصغير التام في ذاته، العميق في تحليله، اللامع في عباراته.

ولكنه كان في الوقت نفسه رجل فكر ورجل فعل معاً، شارك في المعترك السياسي الحافل الذي تألف منه تاريخ إسبانيا في الاربعين سنة الأولى من هذا القرن، وكان على شعور تام بالرسالة الكبرى التي نيط به تحقيقها: رسالة النجديد الروحي الشامل لإسبانيا في توافق حي نام مع أوروبا كلها، ولهذا كانت شهرته خارج بلاده لا تقل كثيراً عنها داخلها،

أجل لقد كان من أعظم أقطاب أوروبا الروحيين في النصف الأول من القرن العشرين.

# فلسفة أورتيجا وتمرد الجماهير:

وليس الأورتيجا إي جاست «مذهب» فلسفي بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ، بل إن نزعته الروحية يتنافى معها أن يكون له «مذهب».

ذلك أنه يرى: «أن كل حياة إنما هي وجهة نظر إلى العالم، والحق أن ما تراه الواحدة لا يمكن أن تراه الأخرى، وكل فرد ـ شخص، أو شعب، أو عصر ـ هو أداة لإدراك الحقيقة، لا يمكن أن يقوم مقامها غيرها، وهكذا تكتسب الحقيقة بعداً حيوياً، على الرغم من أنها في ذاتها بمعزل عن التغيرات التاريخية».

كل نزعة إذن وجهة نظر، ولكل وجهة ما يبررها، والنظرة الوحيدة الخطأ هي تلك التي تدّعي لنفسها أنها هي وحدها الحقيقة، أو أنها الوحيدة.

ولكن القول بوجهة النظر يقتضي في مقابل ذلك تفصيل المنظور الحيوي داخل النظام الذي انبثقت هي منه، مما يسمح بتحديدها إزاء المذاهب الاخرى المستقلة أو الغريبة عنها.

لهذا بدعو أورتيجا إلى أن يستبدل بالعقل النظري وعقل حيوي، una razon vital في داخله يتحدد العقل النظري ويظفر بالحركة وبالقدرة على التحوُّل.

بيد أن تحويل والعالم، إلى وأفق، أي تحويل والمذهب في العالم، إلى ووجهة نظر، إلى العالم - لا يقصد منه انتزاع شيء من واقع العالم، بل يقصد منه مجرد رده والشخص الحيّ، الذي هذا العالم عالم، أي يراد به منحه وبُعداً حيوياً.

يريد أورتيجا إذن أن يردّ الفرد إلى العالم الذي ينتسب إليه، وأن يجعله عضواً حياً لا ينفصل عنه، بعد أن كان المذهب العقلي يضع الذات في مقابل الموضوع، أي يجعل العقل النظري في مقابل العالم الخارجي، أو الفرد في مقابل الكون.

وهنا من غبر شك نزعة إلى الحد من سلطان العقل وأورتيجا يقول هذا صراحة في كتابه الرئيسي في الفلسفة وهو دموضوع هذا العصر، El tema de nuestro tiempo المعرم معدر سنة ١٩٧٣ دالعقل، هكذا يقول (ص ١٩٧٩ من مجموع مؤلفاته دومهمة هذا العصر هي إخضاع العقل للحيوية». وإن الحياة خصائص وتبادل وغو وتطور: وفي كلمة واحدة: الحياة تاريخ، (ص

وهنا قد يقال له: ولكن وجهة النظر متغايرة، فهل الحياة أو الكون متغاير في وقت واحد معاً؟ وجوابه بسيط واضح: وإن وجهة النظر perspectiva هي أحد مقومات الواقع، وليست تشويهاً له، بل هي تنظيم. ذلك أن الواقع الذي يبدو هو هو

بعينه واحداً من وجهة نظر هو إدراك محال..

ويستخلص من هذه الفكرة الجديدة مغزاها بالنسبة إلى الفلسفة، فيؤكد أن من شأنها أن تحدث تغييراً أساسياً في الفلسفة، بل في إحساسنا الكوني، وهذا هو الأهم. لقد أساه إلى الفلسفة حتى الأن أنها نظرة وحيدة مطلقة، ولهذا رأينا اختلاف المذاهب وتنازعها وضرب بعضها ببعض على طول العصور.

وفي مقال له بعنوان و الحقيقة ووجهة النظره ظهر سنة الماكه ودالمذهب العقلية. الأول يقول: إنه ليس ثمة وجهة والشكه ودالمذهب العقلية. الأول يقول: إنه ليس ثمة وجهة نظر غير وجهة النظر الفردية، وبهذا ينكر وجود الحقيقة، والثاني يؤكد وجود الحقيقة، لكنه من أجل ذلك يفترض وجهة نظر فوق فردية. وعند أورتيجا أن الاتجاه الصحيح هو القول بأوجه نظر عديدة بقدر الذين ينظرون إلى الكون، وكل ينظر إليه من زاويته الحاصة. وكما لا يمكن اختراع الواقع، كذلك لا يمكن اختراع الواقع، كذلك لا يمكن اختراع وجهة النظر. ووجهات النظر كلها صادقة، لأن كلا منها يمثل المنظور الذي منه ينظر الإنسان إلى الكون. إنها لا يستبعد بعضها بعضاً، بل بالعكس هي متكاملة أعني أنها يمكمل بعضها بعضاً. وليس منها واحدة تستغرق أو تستفد يكمل بعضها بعضاً. وليس منها واحدة تستغرق أو تستفد علها.

ويحمل أورتيجا على المذهب العقلي من ناحية أخرى هي التجريد. وهذا طبيعي ما دام يعطي الفرد كل هذه الأهمية. إذ يرى أن والحيوي هو العيني الفردي المشخص، هو الأوحد الذي لا نظير له. فالحياة هي الفردي، (وتأملات كيخوته، ص الدي، سنة ١٩١٤، والحياة هي المواهر، هي الحياة معأ، والوجود معاً، والاشتباك معاً في شبكة من العلاقات دقيقة جداً، كل منها تستند إلى الاخرى، وتتغذى كل منها على الاخرى وتستمد قونها وانطلاقها.

ومن هذا الاتجاه أراد بعض تلاميذه \_ خليان مارياس خصوصاً \_ أن يستخلصوا أن أورتيجا قد سبق هيدجر في تحليلاته الوجودية في «الوجود والزمان» سنة ١٩٣٧ بثلاث عشرة سنة خصوصاً في العبارة التي اشتهرت فيها بعد: «أنا هو أنا وما يحيط بي، yo soy yo y mi circunstancia التي وردت في كتاب أورتيجا هذا. فقد أرادوا أن يفسروها على أنها نتضمن فكرة «الوجود الأداة» عند هيدجر!

ولكننا نرى في هذا تعسفاً لا مبرر له. فشتان ما بين هذه الجملة الساذجة البسيطة التي قالها أورتيجا في سياق محدود بالبيئة الطبيعية والجغرافية وبين تحليلات الوجود الدقيقة المعميقة البالغة التفاصيل عند هيدجر! وأين هذه الجملة من كتاب والوجود والزمان، لهيدجر بصفحاته الأربعمائة على شدَّة إيجازها وامتلائها بالمعاني المركزة المرغلة في أدق أنواع التحليل الميافيزيقي للوجود!

لهذا فإن محاولة تلاميذ أورتيجا المقارنة بينه وبين هيدجر محاولة تدعو إلى السخرية والرثاء!

وإنما كان أورتيجا \_ كيا قال هو عن نفسه \_ رجُل mi obra es, por esencia y presencia, سساسيات وتحديده ودافعه مناسبة و أي أنه وتحريب للحج وبواده فكرية طارئة تخطر على باله فيصوغها في جُمل رائعة بلغت القمة في بلاغة الإسبانية ولعل تأثيره الأكبر مصطلحات جديدة في اللغة الإسبانية للتعبير عن المعاني مصطلحات جديدة في اللغة الإسبانية للتعبير عن المعاني بخاصة ، ولا نقصد بالخلق هنا خلق الألفاظ ، فقد كان يكره التجديدات اللفظية ، بل نقصد خلق معاني جديدة يشها في اللحات عربقة الأصل في اللغة الإسبانية .

فأورثيجا إذن صاحب أفكار فلسفية، وليس صاحب مذهب فلسفي، أفكار متباعدة الأفاق تمليها المناسبات.

ومن أبرز هذه الأفكار عنده فكرة وتمرُد الجماهيرة rehelion de las masas التي تناولها في سلسلة من المقالات نشرها في جريدة يومية كانت تصدر في مدريد سنة ١٩٣٦ نشرها في جريدة يومية كانت تصدر في مدريد سنة ظاهرة وجمعت فيها بعد تحت هذا العنوان. وخلاصتها أن ثمة ظاهرة والتجمهرة والمجتمع الإنساني المعاصر هي ظاهرة والتجمهرة aglomeracion ووالامتلاء، والامتلاء، والبيوت بالساكنين، تجمهراً وامتلاء، والقطارات بالرُّكَاب، والطرقات بالمادة، والشواطى بالمستحمين، والملاهي بالروَّاد، وعيادات الأطباء المشهورين بالمرضى إلخ، حتى أصبحت المشكلة الكبرى اليوم هى: أن تجد مكاناً في أي مكان.

ونتج عن هذه الظاهرة تعديل في الأحكام التقويمية، فأصبحت القيمة تقاس حسب مقدار التجمهر والامتلاء. فالأكثف هو الأعل في سُلم التقويم. فالمسرحية التي يقبل على

مشاهدتها أكبر حشد من الجمهور هي الأرفع مستوى؛ والصحيفة الأكثر قراء هي الأفضل، وحتى الكتاب الأكثر توزيعاً هو الأنفس.

ولهذا فرض الجمهور أحكامه في تقويم الأمور حتى أصبحت مخالفته علامة على الشذوذ، بل على سوء الطبيعة! وقمن ليس مثل الناس يجازف باستبعاده (ص ٤٧ ـ نشرة أوسترال).

وهذه الظاهرة بميزة لعصرنا الحاضر، وهي أمر جديد تماماً أتت به مدنيتنا الحالية، ولم يشهد لها التاريخ نظيراً من قبل، إلا في العصور المناظرة لعصرنا في الحضارات القديمة، مثلها وقم في الحضارة الرومانية خصوصاً في عهدها الأخير.

على أن هذه الظاهرة إنما هي غرض لواقعة أشمل وأكمل، وهي أن العالم قد نما، وغت معه وفيه الحياة: كما وكيفاً، مكاناً وزماناً. فلم يعد ثمة إنسان يحصر تفكيره في نطاق مدينته، أو وطنه، بل ولا قارته، إنما أصبح تفكيره ذا مجال عالمي. وعها قليل سيمتد فيصبح على نطاق كوكبي بعد أن يصل إلى الكواكب! وكذلك من حيث الزمان: لم يعد يقتصر على التاريخ، بل إلى العصور التاريخ، بل إلى العصور الجيولوجية الأولى. وتولدت عن ذلك رغبات جديدة في النفس الإنسانية فأضحت تطمح ببصرها إلى أقصى مدى في المكان وفي الزمان. وانعكس ذلك حتى على الحياة اليومية فالمواد التي يشتريها الإنسان اليوم أبعد مكاناً آلاف المرات عن ذي قبل، يشتريها الإنسان اليوم أبعد مكاناً آلاف المرات عن ذي قبل، البضائع من أقصى لنحاء الأرض.

ويرى أورتيجا أن هذا النهاء في الزمان والمكان علامة قوة، لا علامة انحلال، ولهذا فإن وتمرد الجماهير، علامة تقدم: وإن حياتنا، بوصفها ينبوعاً من الإمكانيات، عظيمة ثرة وأسمى من كل حياة عرفت من قبل في الناريخ. ولأن مقدارها أكبر فإنها تجاوزت كل الحدود والمبادئ والمعايير والمثل التي خلفها الماضي. إنها أكثر حياة من كل الحيوات، وبهذاكانت أشد إشكالاً وتعقيداً. لا تستطيع التوجه في الماضي، بل عليها أن تخترع مصيرها، (ص ٧٠).

لكن لـ «تمرد الجماهير» هذا وجهه الأخر السيئ فقد أصبح الحكم في توجيه الأحداث هو المعايير التي يضعها الجمهور، وأصبح رجل الشعب هو الذي يحكم العالم ويقوده، بعد أن كان هو الذي يقاد. في نتيجة هذا الحدث الكبير؟

النتيجة هي تركيب نفساني جديد يشعر معه هذا النموذج الإنساني الجديد:

 (١) أن الحياة سهلة، غنية، وأن الشخص العادي يحس في داخل نفسه بالانتصار والاستعلاء.

(٧) وهذا يدعوه إلى توكيد ذاته، والظن أن سلوكه الأخلاقي والعقلي حَسنَ وكامل، وهذا الرضاعن الذات يحمله على أن يُغلَّق على نفسه دون أية سلطة خارجية، وعلى ألا يصغي لشيء ولا لاحد، وألا يضع آراءه موضع الشك، وعلى أن يتجاهل وجود الغير، فيعمل كأنه هو وحده الموجود في العالم.

 (٣) ويتدخل في كل شيء فارضاً رأيه دون احتياط ولا تحفظ ولا روية وبالجملة يعمل وفقاً لنظام «الفعل الماشر».

ومثل هذا الموقف يقود حتماً إلى البربرية، لأن البربرية معناها انعدام المعايير، والسير وفقاً للأراء الشخصية. وفليس ثم حضارة إذا لم يكن ثم معايير يستند إليها الناس وليس ثم حضارة حيث لا توجد مبادئ قانونية مدنية يعتمد عليها. وليس ثم حضارة إذا لم يكن ثم احترام لبعض المواقف العقلية التي يرجع إليها في الجدال، (ص ٨٩).

لهذا ينتهي أورثيجا إلى القول بضرورة وجود والصَّفوة، التي تستطيع أن تضع المعايير والأفكار الحقيقية وتحمل على احترامها والسمير بمقتضاها. وواضح هنا تأثره الشديد باشبنجلر على وجه التخصيص.

وبهذه الفكرة حلل أورتيجا الموقف في إسبانيا. فنعى على إسبانيا أنها في تاريخها كان يعوزها والصفوة، وقال: «إن المصيبة الكبرى في تاريخ إسبانيا هي انعدام الأقليات المختارة، وسيطرة الجماهير باستمرار. لهذا فإن ثمة واجباً يجب منذ الآن أن يوجه الإرادات ويحكم العقول، ألا وهو: واجب الاصطفاء،

\* \* \*

وفكرة أخرى عرضها أورتيجا في كتابه: «موضوع هذا العصر»، ألا وهي فكرة «الجيل». وعنده أن «الجيل» ليس زمرة من الناس الممتازين، وليس أيضاً جهوراً؛ بل «الجيل» بنية اجتماعية مغلقة على نفسها فيها أقلية جليلة وجهور، تسير في دائرة الوجود في اتجاه وبسرعة حيوية محدَّدة من قبل. و«الجيل»، هذا المزيج الديناميكي من الجمهور والفرد، هو المعنى الأهم في التاريخ. وهو بمثابة المحور الذي يدور عليه. إنه فضيلة إنسانية

التاريخية المنوطة بها لا يمكن أن يذهب دون أن يلقى أصحابه عنه العقاب. إنهم يسقطون عن عجلة الحياة في دورانها على مدى التاريخ.

تلك فكرة والجيل، كها حللها أورتيجا، تحليلاً يثير أعمق التأملات. فها أحرانا اليوم بإمعان النظر فيها، حتى نعرف أين سيكون موضعنا من عجلة الحياة الدائبة الدوران!

### مجموع مؤلفاته

- Obras completas, 3<sup>e</sup> edicion, 6 vols. Madried,1953.

### مراجع

- J. Barel: Raison et vic chez Ortrega y Gasset.
   Neuchatel, 1959
- Charles Casades: L'Humanisme d'Ortega Y Gasset.

  Paris, 1958

Alain Jury: Ortega y Gasset, critique d'Aristote, Paris, 1963

Julian Marias: Ortega circumstancia y vocacion. Madrid 1960.

Santiago Ramirez: la filosofia de Ortega y Gasset.
 Barcelona, 1958.

أوغسطين

# Aurelius Augustinus

لاهوتي وفيلسوف مسيحي، وأحد كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية. ولد في تاغشت Tagaste وتعرف اليوم بسوق الاحراس في شرقي الجزائر، في ١٣ نوفمبر سنة ٢٥٤ وتوفي في هبون (اليوم اسمها: بونه في غربي تونس) في ١٤ أغسطس سنة وكان أبوه وثنيا، بينها كانت أمه مونكا مسيحية. وكان شمال افريقية آنذاك ولاية رومانية، يحكمها من قبل روما بروقنصل يقيم في قرطاجه، بينها كانت تحمي نوميديا (الجزائر حاليا) وموريتانيا بقسميها (المغرب حاليا) حاميات رومانية من قوات مساعدة.

ودرس أوغسطين النحو في تاغشت، والفنون الحرة في مدور، والخطابة في قرطاجة في سنة ٣٧٠ ويصف أوغسطين أحواله في تلك السنة، وهو في السادسة عشرة من عمره، فيقول

بالمنى الدقيق الذي لهذا اللفظ عند علماء الحياة. وأفراده يأتون إلى الدنيا مطبوعين بعلاقات نموذجية تجعلهم يتشابهون فيها بينهم وبين بعض، وبها يختلفون عن أفراد الجيل السابق. وفي نطاق هذا التشابه يمكن أن يختلفوا عن بعض، اختلافات قد تكون أساسية أحياناً حتى ليحس بعضهم أنهم خصوم لبعض وهم يعيشون بجوار بعضهم البعض. لكن وراء الحلافات العنيفة بين الأطراف ما أيسر أن يكتشف المرء مشابه في الموقف! إنهم جيعاً أبناءعصرهم، وكلها زاد اختلافهم ازداد تشابهم. إن بين الثائر والرجعي في القرن الناسع عشر مثلاً تشابها أكبر ما بين ثائر في القرن الماضي وثائر في القرن الحالي، أو بين رجعي في العصر الحاضر.

والجيل الثاني يجد أمامه الصور التي عاش عليها الجيل السالف، لكن الحياة بالنسبة إلى كل منها مناسبة ذات بُعدين: فالجيل يتلقى من الماضي ما حيَّ من قبلُ من أفكار وقيم وأنظمة، وفي الوقت نفسه يحارس قوة الإبداع الكامنة فيه ولهذا فإن موقفه ما تلقاه. وفي موازنته ببن الاثنين تقوم روح الجيل. والمشكلة الكبرى أمام كل جيل جديد، هي: أي مقدار ياخذ مما تلقى، وأي مقدار يدع؟ أي جليد، هي: أي مقدار ياخذ مما تلقى، وأي مقدار يدع؟ أي الذي وصل إليه؟ والأجيال على مدى التاريخ تتفاوت في طريقة الإجابة عن هذا السؤال: فهناك أجيال تفني روحها في الماضي، وأخرى تثور عليه وتتنكر له.

والأولى هي أجبال الشيخوخة، والثانية هي أجبال الثورة، أجيال الشباب التي ترى أن واجبها ليس في المحافظة أو الاتباع أو العود إلى الأصل، بل واجبها أن تنبذ المأضي وتبتدع الجديد، وتمارس قوة الخلق بأقصى ما تستطيع. وقد يقع في الجيل الواحد صراع بين كلنا النزعين عملتين في المتمسكين بعمود التقليد، وفي الثائرين المطالبين بالتجديد.

ولكل جيل رسالته الخاصة، وواجبه التاريخي المفروض عليه. ولا مناص له من أن ينمي البذور الكامنة في وجوده، وأن يصور حياته وفقاً لنزعاته واتجاهاته الذاتية، لكن قد يحدث للأجيال ـ كما يحدث للأفراد ـ أن تنصرف عن أو تخفق في تحقيق الرسالة المنوطة بها، وتقصر في أداء واجبها فتسقط من تلقاء ذاتها، وتهرب من التصميم الكوني الذي أودع فيها. فبدلاً من أن تستجيب لنداء الحلق الكامن في ذاتها، تظل صهاء عن موت رسالتها، مؤثرة أن تميش على النظم والأفكار والمتع التي خلفها الآباء والإجداد. ومن الواضح أن هذا التخلي عن المكانة خلفها الإباء والإجداد. ومن الواضح أن هذا التخلي عن المكانة

انه كان منهمكا في انتهاب اللذات والشهوات، غير مهتم بالدراسة، حتى انه تركها في تلك السنة وأقام في منزل أبيه. ويقول عن حاله في تلك السنة: وولدى خروجي من طفولتي، وابتغاء ارواء تعطشي لأخس الشهوات، أسلمت تياري لما لا خاية له من الشهوات المتزايدة في قلبي يوما بعد يوم كأنها غابة كشفة».

وعاد إلى قرطاجة بعد عام تقريبا، في كفالة أحد أقربائه، بعد أن كان أبوه قد توفي منذ قليل. وهنا بدأ حرصه على التعليم، لكنه في الوقت نف أحسّ بالرغبة في أن يجب وأن يكون عجوبا، فنعم بلذات الحب عاشقا ومعشوقا.

وفي سنّ التاسعة عشرة (سنة ٣٨٣) قرأ كتابا لشيشرون عنوانه Hortensius (وهو مفقود الآن) فأثر في نفسه أبلغ تأثير، إذ أوقد في عقله حب الحقيقة الخالدة والحكمة الدائمة. لكن جذوة قوته الشهوائية حملته على اتخاذ خليلة، اقتصر عليها في اشباع شهواته العنيفة ولم يصادق امرأة أخرى، وأنجب منها ولدا سيدعوه فيها بعد وابن الخطيئة، وسماه a Deodatus (= الموهوب لله). وقد هجرها بعد ذلك بثلاث سنوات، وكان موقفها منه أنبل من موقفه منها.

ثم صار معلما ناجحا للخطابة في قرطاجة، وفي الوقت نفسه استمر في تعليم نفسه، فدرس كتباب والمقولات، لأرسطو، كما تعمق في دراسة الخطابة والنحو والموسيقى والحساب.

ووجد أنذاك في مذهب المانوية ما يرضي نوازعه: فبه استطاع أن يفسر جانب الرذيلة والشهوة، وفيه وجد نزعة عقلية لم يجدها في المسيحية التي لقنته إياها أمه مونيكا التقية الورعة. وأولع بعلم النجوم لأنه وجد فيه ما يحرره من المسؤ ولية عن رذائله ويلقيها على عاتق النجوم والأفلاك.

وفي سن السادسة أو السابعة والعشرين الف أول كتبه، وهو رسالة ، في الجميل والملائم، وفيه استلهم مذهب المانوية. بيد أنه بعد ذلك بقرابة عامين، بدأ يشك في صحة هذا المذهب وفي استقامة رجاله لكنه استمر، مع ذلك، من اتباع هذا المذهب، مستعينا بأهل هذا المذهب في قضاء ما يحتاج إليه.

ودعاه أصدقاؤه إلى الرحيل إلى روما حيث المجال أرحب، والطلاب أوفر وأنضج. لكنه حين بلغ روما، مرض ورعاه في مرضه أحد المانوية.

وعلم آنذاك أن مدينة ميلانو في حاجة إلى معلم للخطابة، فاستعان بأصدقائه المانوية في الحصول على هذا المنصب. وظفر به فعلا، وسافر إلى ميلانو، وزار (القديس) أمبر وزيوس، أسقف ميلانو وحرص على سماع مواعظه لما فيها من بلاغة ولمقدرة أمبروزيوس على تأويل أقوال العهد القديم من الكتاب المقدس. حيئذ قرر أن يهجر أصدقاءه المانوية، وأن بتهيأ للالتحاق بالكنيسة الكاثوليكية (Catéchumène) إلى أن يستطيع أن يتخذ القرار الحاسم، وكان يحتجزه دون القيام بهذه الخطوة ثلاثة أمور: أنه لا يستطيع أن يتصور وجود جوهر روحي محض مجرد عن كل مادة، أنه لا يستطيع تفسير عقيدة الخطيئة الأولى، أنه لا يستطيع الامتناع عن معاشرة النساء. وقد سعت أمه ـ وكانت تود منذ وقت طويل أن تحمله على التعميد إيذانا باعتناق المسبحية - أقول: لقد سعت أمه إلى تذليل العقبة الثالثة، وذلك بتزويجه. واختارت له فتاة دون البلوغ. ووافق أوغسطين على أن يتزوج من هذه الفتاة، فهجر خليلته بعد ثلاث سنوات من المخادنة ، وأذعنت هذه الخليلة فسافرت إلى أفريقية تاركة له ولدهما. لكن شيطان الشهوة الجنسية المتحكم في أوغسطين لم يمكنه من الاصطبار حتى بلوغ الفتاة المخطوبة له. فاتخذ خليلة أخرى، إلى أن بلغت الفتاة. ــ أما العقبتان الأخريان فكانتا بسبيل التذليل. إذ أشير عليه بقراءة بعض كتب الأفلاطونيين المحدثين مما ترجمه فكتورينوس إلى اللغة اللاتينية. وقرأ هذه الكتب فوجد فيها الكثير مما تدعو إليه الكنيسة فيها يتعلق وبالكلمة، (اللوغوس)، لكنه لم يجد فيها شيئًا يتصل بيسوع المسيح ولا بمهمة الفداء التي قام بها. وعاد فقرأ الكتاب المقدس، ورسائل القديس بولس في العهد الجديد بخاصة .

وهنا حدثت الأزمة الحاسمة في حياة أوغسطين الروحية ، التي نعتها أوغسطين بأنها كانت شبيهة بعاصفة تلاها مطر غزير . لقد شعر بأن نفسه محزقة بين ارادة الخير وارادة الشر، بين مطالب الروح ومطالب الجسد . ويصف حالمه هذه فيقول: وكنت أنا من يريد ومن لا يريد . وهذا العذاب الذي انتزعني من ذاتي ، هذا التمزق بين الارادة والقدرة لم يكن ناجما عن طبيعة أجنية عني ، بل كان ناتجا عن الألم المتولد من طبيعتي التي كانت فريسة للخطيئة » .

وفي هذه الحيرة راح يستشير الكاهن العجوز سمبلسيان Simplicien ، الأب السروحي لأمبسروزيوس. فروى له سمبلسيان كيف تحوّل فكتورينوس؛ متسرجم الكتب

الأفلاطونية المحدثة، إلى المسيحية. وقص عليه أحد مواطنيه الأفارقة، وهو Pctitien، حياة رهبان الصحراء في مصر، خصوصًا حياة القديس أنطون، ممن تخلُّوا عن الدنيا وخلوا لعبادة الله في الخلوات. فأثرت هذه الحكايات في نفسه أعمق تأثير ومع ذلك ظل يقاوم، وعزَّ عليه أن يفارق شهواته ولذاته. فراح يشكو الى الله: وإلى مني، يا إلهي، ستظل غاضبا على؟ هل سيتأجل الأمر دائها إلى الغد؟ لماذا لا أنهى على الفور حياة العار التي أعيشها؟، وكان ذلك في خلوته في بستان متصل بمسكنه الذي كان يقيم فيه مع صديقه ألوسي Alysie وبينها كان يناجي نفسه ويبكي، سمع صوت فتاة صادرا من البيت المجاور يقول: وخذ واقرأ! خذ واقرأه ويكرر هذه العبارة مرارا. فأدرك أن هذا الصوت صادر من السياء بناديه أن يأخذ رسائل القديس بولس ويقرأ ما يجده أمامه حين يفتحها. ففتحها فوقعت عيناه عل هذه العبارات من رسالة بولس إلى أهل روما (أصحاح ١٣ عبارة ١٣): الا تحمَّى في مفاسد المآدب والمشارب، في الفجور والفسوق، ولا تعش بروح الحسد والمنازعة لكن تدثّر بيسوع المسيح وحاذر من إشباع الشهوات العارمة لجسدك.

مع أوغسطين - فيها يروي عن نفسه وفي اعترافاته والمقالة الثامنة، الفصل ١٧) - لهذا القول فاتبعه، وتم نهائيا تحول حياته الروحية. وكان ذلك في سبتمبر سنة ٣٨٦ فعزف عن الزواج وعن كل شهوة دنيوية. فلها جاءت العطلة بمناسبة جني عصول العنب، في أكتوبر سنة ٣٨٦، قدم استقالته من وظيفته معلها للخطابة، ولجأ إلى منزل صديق له يدعى وظيفته معلها للخطابة، ولجأ إلى منزل صديق له يدعى صحبوه، ومناجياته مع نفسه، هي المادة التي استمد منها لتأليف أولى رسائله المسبحية الطابع، وهي:

١ ـ (رسألة في خلود النفس؛

۲ ـ دمناجیات، Soliloquia

٣ - وضد الأكاديمين (في ثلاث مقالات)

وإبان احتفالات عبد الفصح في مارس ـ إبريل سنة 
٣٨٧ تلقى أوغسطين التعميد على يدي أمبروزيوس، أسقف 
ميلانو. ولما تهيأ للعودة إلى مسقط رأسه تاغشت ليكرس نفسه 
لعبادة الله وحدها، مرضت أمه مونيكا وهي في أوستيا (ضاحية 
روما) وتوفيت وهي في السادسة والخمسين من عمرها. وقد 
أعلنت قديسة فيمابعد، وصارت ذات مكانة عالية بين 
قديسات الكنيسة الكاثوليكية، ورفعها البعض إلى المرتبة 
التالية المباشرة لمرتبة العذراء مريم أم المسيح. فحال هذا الموت

بين أوغسطين وبين الذهاب إلى تاغشت، وإغا سافر إلى روما حيث بقي عشرة أشهر، كنب في اثنائها كتابا عنوانه: وأخلاق النصارى وأخلاق المانويةه. وأخيرا رحل إلى تاغشت، فتبرع بجزء من أملاكه للكنيسة، وبجزء آخر للفقراء، ولم يحتفظ لنفسه إلا ببيت جعله مكانا للعبادة ولجماعة من المتعبدين من أنصاره. ووزع أوقاته بين العبادة وفلاحة الأرض. وفي هذه الفترة ألف الكتب النالية:

- ١) ،في سفر التكوين،
- ٧) وفي الدين الحق،
  - ٣) دفي الموسيقي،

ولا نزال نجد فيها العقائد المسيحية عزوجة بأفكار الأفلاطونية المحدثة. وانتشر صيت تقواه في النواحي المجاورة، حتى انه في سنة ٣٩١ أثناء رحلة له في هبون (بونه) طلب الأهالي المقفهم فالريوس أن يكلف أوغسطين بمساجلة الدوناتين، وهي ملّة أسسها دونات Donat أسقف قرطاجة في سنة ٣١٧ واستمرت قوية في الشمال الافريقي حتى الفتح العربي والقضاء على المسيحية هناك. ومعظم آرائها تتعلق بأمور عملية مثل إعادة التعميد. فحمله على قبول مرتبة برسبيروس (كاهن في مرتبة دنبا)، ثم أشركه، في سنة ٣٩٥، في مهمته الاسقفية. وبعد ذلك خلف أوغسطين فالريوش على أسقفية هبون (بونه)، وظل بمارس هذه المهمة حتى وفاته سنة ٣٤٠. وفي هذه الفترة الكنب التالية:

١ ـ في سنة ٣٩٦ أتم كتابه وفي غتلف المسائل،
 ٢ ـ في سنة ٤٠١ نشر كتابه الشهير: والاعترافات، (في
 ١٣ مقالة،

٣- سنة ٤١٧: ومدينة الله:
 ٤ ـ في سنة ٤١٥ أتم كتابه وفي التثليث:

منة ١٦٣ ـ سنة ٤١٥ وفي الطبيعة واللطف: ضد
 الاحد من م

٦- سنة ٤١٧: وضد اتباع بلاجيوس،
 ٧- سنة ٤٤٦، في اللطف وحرية الارادة،

٨ ـ سنة ٤٢٩: وفي البدعه.

### مذهبه

أ) غاية الانسان السعادة:

القلسفة عند أوغسطين هي الحكمة. والغاية من الحكمة

أوغسطين

هي السعادة، السعادة التي تفضي إلى طمأنينة النفس. ولا سبيل إلى إدراك حقيقة هذه السعادة إلا بمعرفة الانسان لنفسه بنفسه، كيا دعا إلى ذلك سقراط. ذلك لأن النفس إذا عرفت نفسها عرفت لمن ينبغي عليها أن تطيع، وفوق من يجب عليها أن تسيطر على البدن.

إن السعادة تقوم في حصول المرء على ما يريد. لكن ليس على أي شيء يريد، بل لا بد أن تتوافر في هذا المرء عدة شروط: منها أن يكون ثابتا باقيا، لا يتوقف على الصدفة: فأن يريد الانسان ما يمكن أن يفقده، معناه أن يظل دائها في خوف من فقدانه. وليس في هذا طمأنينة، وبالتالي: سعادة. والله هو الموجود الوحيد الذي يتصف بالدوام وعدم الخضوع للصدفة. لهذا يجب أن يكون مرادنا هو الله، إن شتنا تحصيل السعادة. وإذن فاشتباق الله هو الطريق الوحيد المؤدي إلى السعادة.

والشكاك لا يمكنهم تحصيل السعادة، لانهم لا يظفرون بالحقيقة، التي هم مع ذلك يطلبونها ومن لا يحصل على ما يطلبه، لا يكن سعيدا. فالشاك إذن غير سعيد.

والانسان مؤلف من جسد وروح. ولا شك أن الروح أسمى من الجسد، لأن الروح هي التي تعطي الجسد الحياة والحركة. ولهذا فإن السعادة تتعلق بالروح، لا بالجسد.

#### **-) الله:**

فإذا كان الله هو وحده موضوع سعادتنا، فلا بد من إثبات وجوده. وأوغسطين يؤمن بأن إدراك وجود الله أمر بين نفسه وموضوع معرفة ضرورية كلية: ولهذا يقرر أنه لا يمكن إنسانا أن ينكر وجود الله. وفي الوقت نفسه يقرر أننا وإن كنا نقر بوجوده، فإننا لا نستطيع أن ندرك ماهيته. وهو في هذا يستند إلى تجربته الروحية الشخصية التي أفضت به إلى الايمان بالله: إنه لم يصل إلى هذا الايمان بوجود الله عن طريق براهين عقلية، بل شعر أن قوة خفية هي التي اقتادته من دنيا الشهوات الجسدية إلى عالم الايمان. ولهذا نجله يدعو الانسان إلى الايمان بالله دون برهان عقلى.

والله عند أوغسطين، دهو من هوه كها ورد في سفر التكوين. انه الحق السرمدي الصمد، وهو الخير المطلق. وهو مبدأ كل وجود. ويكفينا أن ندخل في ذواتنا، لنجدأنفسنا، ونجد فيها الله.

ومن يشك في هذا فهو يعلم على الأقل أنه يشك، وهذا

العلم ينافي الشك. ويحمل أوغسطين على الشكاك، وخصوصا على رجال الأكاديمية الجديدة، وعلى رأسهم كرنيادس ممن ينكرون إمكان ادراك الحقيقة. ويقول: وإذا كنت أشك، فأنا موجوده وفي هذه العبارة تعبير سابق عها سبقوله ديكارت في مقالته المشهورة: وأنا أفكر، إذن أنا موجوده، وعبارة أوغسطين هي: si fallo. sum.

والله هو أيضا مبدأ كل معرفة، ، إذ فيه توجد والصوره أو الحقائق الأزلية الأبدية ففيه إذن وبه وحده يمكننا معرفة كل الأشياء إذ هي تجد سندها وأصلها في الله.

والله، الذي هو خير مطلق، هو مصدر كل خير.

# جم) عروج النفس إلى الله

يقول أوغسطين: «إلهي! لقد برأتنا من أجلك، وإن قلبنا سيظل قلقا حتى يستريح فيك» («الاعترافات» م 1ف1).

إن الانسان بالشك يدرك وجوده، ويدرك أنه حي. فالوجود، والمعرفة، والحياة أمور مترابطة متساوية. وإدراكنا لهذه الحقائق لا يمكن أن يتم إلا بفضل حقيقة مطلقة عالية على النفس هي الله فطريق النفس إذن هو الصعود من إدراكها للماتها إلى إدراك ما فيها من حقائق أزلية أبدية لا يمكن أن بكون لها مصدر غير الحقيقة المطلقة التي هي الله.

# د) نظرية المعرفة:

كيف تصل النفس إلى إدراك الحقائق؟ يجيب أوغسطين: بالاشراق الباطن من الله على النفس. فيا معنى هذا التعبير: الاشراق؟ انه يفترض أولا أن إدراك النفس شبيه بإدراك العين للأجسام: فكيا أنه لكي تبصر العين الأجسام لا بد من النور، كذلك النفس في إدراكها للحقائق لا بد لها من اشراق نور عليها. وكيا أن الشمس هي مصدر النور المادي الذي يجمل الخقائق الأجسام مرتبة، فإن الله هو مصدر النور الذي يجعل الحقائق العقلية مبصرة للعقل (Soliloquia 1, 2, 12) فائة بالنسبة إلى عقلنا كالشمس مصدر عقلنا كالشمس مصدر النور الذي يحمل المقالة النسبة إلى بصرنا، وكيا أن الشمس مصدر النور، كذلك الله مصدر الحقيقة.

والصعوبة بعد ذلك هي في معرفة نصيب الانسان ونصيب الله من المعرفة. ان العقل الانساني، بإشراق من الله، يقدر على بلوغ معرفة صحيحة عن الأشياء التي يدركها بالحواس. فهناك إذن تعاون ضروري بين العقل الانساني، والحواس، والاشراق الالهي، من أجل معرفة الحقائق لكن

أوغسطين لا يزيدنا إيضاحاً في هذه النقطة فلا هو يقول مع أفلاطون، ان المعرفة تذكر، بمناسبة المحسوسات؛ للصور، ولا هو يقول مع أرسطو أن المعرفة تجريد للتصورات من المحسوسات، ولا هو يتحدث عن عقل فعّال على نحو ما صيفعل الفلاسفة المسلمون وفي أثرهم القديس توما.

### د) العالم:

والعالم كما يتصوره أوغسطين هو هيولي تسري فيها الصور الإلهية وهو لهذا أقرب إلى العالم كما تصوره أفلاطون وأفلوطين، منه إلى تصور أرسطو للعالم. وكل ما في الكون نظام وقياس وعدد. وأشكال الأجسام ترجع إلى أصناف من النسب العددية، والعمليات الحيوية هي الأخرى تجري وفقا لنسب عددية.

وفيها يتصل بإيجاد العالم يقول أوغسطين ان هناك افتراضين: أما أن الله خلقه من العدم، واما أنه استخلصه من جوهره. والفرض الثاني باطل، لأنه يقتضي أن يصبر الجوهر الألمي فانيا، متناهيا، متغيرا خاضعا للكون والفساد، وهذا عال.

بقي الفرض الأخر وهو أن الله خلق العالم من العدم، أي خلقه بعد أن لم يكن، أي يخلق وجوده لا عن هيولي سابق، بل من لا شيء سابق. لماذا أراد الله خلق العالم؟ إن كان المقصود بهذا السؤال البحث عن علة سابقة على إرادة الله، فالسؤال عبث، لأن العلة الوحيدة للأشياء هي إرادة الله، وإذا كان السؤال هو علة كل شيء، وليست له علة تحدد فعله. وإذا كان السؤال هو! لماذا أرادت مشيئة الله عالما مثل عالمنا هذا؟ فابلخواب هو أنه لما كان الله خيرا، فإن خيره لم يسمع بأن يبقى فالمعدم شنعاً خيرا. والعالم حسن، بدليل أنه ورد في سفر والتكوين؛ أن الله تأمل ما صنع بعد أن خلق العالم فوجده حسنا

لكن، متى خلق الله العالم؟ ان الزمان حركة، والحركة من خلق الله، فلا الزمان ولا العالم أزليان. كذلك لا يوجدمكان خارج العالم، ولهذا لا يمكن أن نتساءل: لماذا خلق الله العالم في مكان دون مكان آخر؟

# ه) الزمان:

يكرّس أوغسطين المقالة الحادية عشرة من واعترافاته، لبحث مشكلة الزمان، والعلاقة بين الزمانوالسرمدية. فيسأل

أولاً: هل للزمان وجود موضوعي؟ إن للزمان ثلاثة أبعاد: الماضي، والحاضر، والمستقبل. لكن الماضي ليس موجوداً الآن، والمستقبل ليس بعد والحاضر عابر هارب. فهل لا وجود للزمان؟ اننا نقيس الزمان: فنقول زمان طويل، زمان قصير. ومعنى هذا أن له مدة، وما له مدة له وجود. والحق أن الزمان إنما يوجد في النفس، وأبعاده هي ثلاث خظات للنفس: فالانتباه هو الحاضر، والتوقع هو المستقبل، والتذكر هو الماضي. والانتباه يستمر durc، وهو نقطة الوصل بين التذكر والتوقع. (راجع تفصيل ذلك في كتابنا: والزمان الوجودي،).

# و) الحرية والشر:

اهتم أوغسطين بمشكلة الشر وقتا طويلا قبل اعتناقه للمسيحية. وما كان إيمانه بالمانوية إلاّ لكونها نفسر الشر تفسيرا مقبولا: بقولها بوجود مبدأين أصليين: مبدأ النور ومبدأ الظلمة،، مبدأ الخير ومبدأ الشر، وأنها يتنازعان العالم منذ الأزل.

لكن بعد اعتناقه للمسبحية كان عليه أن يجد تفسيرا آخر لوجود الشرقي الانسان وفي العالم. إن الله خبر، وهو لا يتغير، وبالتالي لا يفعل الشراء أما المخلوقات فهي وإن كانت مخلوقات الله، فإنها ليست من جوهر الله. لقد أبدعها الله من العدم وما جاء من العدم فليس وجودا محضا، بل هو مزاج من الوجود والعدم. ولمذا فإن في المخلوقات نوعاً من النقص الأصيل، وهذا النقص بولد الحاجة والحاجة تدعو إلى التغير.

إن للموجودات ثلاثة كمالات: التناسب، الصورة، النظام modus, species, ordo. وبحسب نصيبها من هذه الكمالات، سواء أكانت كاثنات جسمانية أم روحية، تكون مرتبتها في الخير.

أما الشر فهو فساد واحد من هذه الكمالات أو فسادها كلها. إنه عدم كمال من هذه الكمالات. والشر إما طبيعي، وإما أخلاقي وفيها يتصل بالشر الطبيعي، يلاحظ أن الأشياء لو نظر إليها في ذاتها فإنها خيرة. فإن قبل: إن العالم مسرح للخراب والدمار بفعل العوامل الطبيعية كالزلازل والبراكين والعواصف فالرد على هذا هو أن الأشياء التي تهدمت هي في ذواتها خيرة، ولا باس من أن تحل بعض الأشياء على بعض، وأنه لجميل منظر التغير الذي تحدثه هذه العوامل الهدامة.

أما الشر الأخلاقي فأمره أصعب. أنه يرجع إلى حرية

#### مراجع

 J.F. Nourrison: La philosophie de St. Augustin, Paris, 1864.

- H. Reuter: Augustinische Studien, 1887.

- J. Martin: St. Augustin. Paris 1909.

A.Cassamuossa: Il pensiero di St. Agostino, Roma.
 1919.

- Et. Gilson: Introduction a l'étude de St. Augustin, 2° ed. Paris, 1929.

 R. Jolivet: St. Augustin et le néo-platonisme chretien, Paris, 1932.

# أوكام

#### William of Occam

فيلسوف ولاهوتي إنجليزي. ولد في أوكهام Ockham (في جنوبي إنجلترة) بين سنة ١٢٩٥ وسنة ١٣٠٠، وتوفي في منشن (ميونخ، جنوبي ألمانيا) حوالي سنة ١٣٥٠

دخل الطريقة الفرنشيسكانية شابا ودرس اللاهوت والفلسفة في جامعة أكسفورد حيث حصل منها على إجازة التدريس، وقام بالتدريس في جامعة اكسفورد، إلا أن أراءه وبالصيغة التي صاغها بها والمنطق الذي استخدمه في إثباتها أفضت بالسلطات الجامعية إلى رفع أمره إلى البابا، وكان يقيم أنذاك في أفنيون (جنوبي فرنسا) فاستدعى أوكام إلى أفنيون في سنة ١٣٧٤ وجرت عاكمته لمدة عامين أعلن بعدها عن إدانته في ١٩٥٥ فضية من القضايا التي قال بها، لكنه لم يدن إدائه عامة، غير أنه منع من مغادرة نواحي افنيون.

وفي ذلك الوقت قام نراع بين الطريقة الفرنشيسكانية وبين البابا يوحنا الثاني والعشرين حول مسألة فقر المسيع. إذ أعلن رئيس الطريقة الفرنشيسكانية، ميخائيل دي شيزينا Cesena رئيس الطريقة في رسالة وجهها إلى عموم النصارى ان المسيع والحواريين لم يملكوا شيئا، لا من الأموال المنتجة ولا من السلع الاستهلاكية. وتحولت هذه المسألة الدينية إلى صراع حاد بسبب ارتباطها بالنزاع بين البابا يوحنا الثاني والعشرين وبين لودفج البافاري، واستعان لودفج بخصوم البابا والعشرين وعينا إلى الودفج، وأعلنوا سقوط إيطاليا وانضم الفرنشيسكان أيضا إلى لودفج، وأعلنوا سقوط

الارادة الإنسانية. فالانسان، حر في اتخاذ الطريق الذي يريده: اما الخير واما الشر. ويبقى السؤال لماذا شاء الله أن يعطينا حرية الفعل للخير وللشر على السواه؟ أما كان الأولى أن يقسرنا على فعل الخير فقط؟ إن حرية الارادة إذا نظر إليها في ذاتها، أمر حسن، إنما سوء استعمال هذه الحرية هو الذي يجيلها إلى شر.

والطبيعة الانسانية كانت قبل خطيئة آدم خيرة. لكنه نتج عن ذلك أمران: الشهوة، والجهل. وبهذا تحولت طبيعته وكان الله قد خلقها في الأصل خبرة، إلى طبيعة فاسدة. لكن الله بغضل منه يمكن أن يرد هذه الطبيعة إلى الخير. وهذا هو الفضل أو اللطف الالحي الذي طالما أكده أوغسطين ومن شايعه من بعد حتى اليوم. وخاصية هذا اللطف الأساسية هي أنه خارق للطبيعة بحكم تعريفه. وحصول الانسان على اللطف الالحي شرط ضروري لنجاته. ولا يناله الانسان لمجرد أعماله، وإلا لما كان فضلا ولطفا إلهيا، بل جزاء وفاقا. لهذا يؤكد أوغسطين أن اللطف الالحي هبة إلهية بجانية، انه يسبق الأعمال والجزاء عنها. ولهذا فهو ثمرة اصطفاء الحي، لا ثمرة أعمال إنسانية.

# ز) فلسفة التاريخ:

كتب أوغسطين كتابه الرئيسي همدينة الله، لما رأى أن الوثنيين في روما قد عزوا انتصار القوط على الرومانيين واستيلاءهم على روما في سنة ٤٩٠ إلى انتشار المسيحية بين الرومان وتخليهم عن ألهتهم الرومانية.

وفلسفة التاريخ عند أوغسطين تقوم على أن العالم منذ خلقه الله وهو في صراع بين نوعين من الحب: حب الانسان لله، وحب الانسان لنفسه. خذا انقسمت المدينة إلى مدينين: مدينة أرضية، ومدينة سماوية وانقسم التاريخ إلى تاريخ دنيوي وتاريخ مقدس. والامبراطورية البابلية والامبراطورية الرومانية هما غوذجا الدولة الدنيوية، وأورشليم هي مقام المدينة السماوية.

### نشرات مؤلفاته

النشرة الكاملة الأولى لمؤلفاته ظهرت بعنوان Opera النشرة الكاملة الأولى لمؤلفاته ظهرت بعنوان omnia في ١١ علدا، سنة ١٦٧٩ بعناية البندكتين في جاعة سان مور ولهذا تسمى النشرة المورينية Maurina وقد أعاد طبعها على أساس هذه النشرة ميني في P.L. جـ ٣٧ ـ جـ ٤٧، ونشرت كذلك في فيينا سنة ١٨٨٧ وما يتلوها.

البابا. ، إذ اتهموه بأنه هرطيق ومبتدعه في مسألة فقر المسيح. وازدادت حدة الصراع حتى ان لودفيج عين بابا مضادا بمقره في روما هو Pietro Rainalluci وهو فرنشيسكاني، اتخذ اسم نقولا الحامس، وذلك في ١٢ مايو سنة ١٣٧٨ وشارك أوكام في الصراع، فهرب من أفنيون إلى بيزا في ٨ يونيو سنة ١٣٧٨ هو ورئيس الطريقة، وقابلا الامبراطور لودفيج البافاري. وتروي الأسطورة أن أوكام قال للأمبراطور: وأنت تدافع عني بسيفك وأنا أدافع عنك بقلمي. وأصدر بابا أفنيون قرار حرمان ضد أوكام ورثيس الطريقة. بيد أن رجال الطريقة الفرنشيكانية اجتمعوا في مجمع في العام التالي (سنة ١٣٢٩) وأعلنوا خضوعهم للباباء وعزلوا مرشدهم مبخائيل هذا، واختاروا مرشدا جديدا. وفي تلك الأثناء تخلَّى الأمراء الايطاليون عن لودفج، فعاد إلى بافاريا وبصحبته أوكام وميخائيل وعدد من الفرنشيكانيين المنشقين، وجعلوا مقرّهم في منشن (ميونخ). وقام أوكام وهذه الجماعة بالدفاع عن موقف لودفج ضد الباباء وشاركه في ذلك جان دي جاندان Jean de Jandun ومارسل البادون Marcel de Padoue وتوفي ميخاثيل في سنة ١٣٤٢ وعهد بخاتم الطريقة إلى أوكام. وتوفي يوحنا الثاني والعشرون، وخلفه على كرسى البابوية كليمانس السادس في ٨ يونيو سنة ١٣٤٩، فأصدر عفوا عن أوكام. لكن ليس لدينا أخبار عن أوكام منذ سنة ١٣٤٩

#### مؤلفاته

بمكن تقسيم مراحل حياة أوكام الفكرية إلى ثلاث:

١ ـ المرحلة اللاهوتية الفلسفية في أكسفورد.

٧ ـ مرحلة الدفاع عن الفرنشيسكان في أفنيون.

٣ ـ مرحلة الدفاع عن الامبراطورية ضد البابوية، في منشن (ميونخ).

في المرحلة الاولى ألُّف:

١ - وشرحا على كتاب الأقوال، صدّره بمقدمة طويلة.

۲ ـ دسبع، مساجلات، Quodlibeta سجل فيها المناقشات التي جرت بينه وبين الطلاب في أكسفورد.

٣ ـ والعرض المذهبي لكل الفن القديم، وهو عرض لما في كتاب وإيساغرجي، لفورفوريوس ووالمقولات، ووالعبارة، لأرسطو.

. ٤ ـ •موجزاًلكتاب الطبيعة، لأرسطو.

٥ - والقضايا المئة اللاهوتية.

وإلى المرحلة الثانية تنتسب مؤلفاته التالية:

٦ - دسفر المائة يوم، وعنونه بهذا العنوان الأنه ألفه في
تسعين يوما، وفيه يدافع عن آراء الفرنشيسكان في مسألة فقر
المسيح ويفند رسائل البابا يوحنا الثاني والعشرين في هذا
الشان

 ٧ - وفي عقائد البابا يوحنا الثاني والعشرين، يدور حول تغنيد بعض آراء البابا حول والرؤيا الطوباوية، وهي آراء: أراد بها البابا التقريب ما بين الكنية الغربية والكنيسة الشرقية تمهيدا لتوحيدهما.

## والى الفترة الثالثة ينتسب كتاب:

 ٨ - وضد يوحنا الثاني والعشرين: خلاصة أخطاء الباباء. وفيه يحاول أن يثبت أن البابا يوحنا الثاني والعشرين
 مات هرطيقا.

٩ ـ ٥وكتاب الحواربين المعلم والتلميذ، وفيه يبرر عزل
 الامبراطور لودفع للبابا يوحنا الثاني والعشرين.

#### مذهبه

## أ) النزعة الاسمية:

يعد أوكام من كبار دعاة النزعة الاسمية، وبالتالي التجربية في العصور الوسطى المسيحية، أي القول بالتجربية المطلقة، وإن كل معرفة علمية بجب أن تعتمد على التجربة وتقوم هذه التجربية على أساس أن العقل الإنساني قادر على أن يدرك الأفراد مباشرة بالادراك الحسى.

والسمة الرئيسية في هذه التجربية هي والاقتصاد في الفكره، أو ما عرف بتعبير حاد باسم وشفرة أوكامه (أو ومرسىء أو ونصل أوكامه Ockam's razor). ويقوم في المبادىء التالية:

١ ـ الاينبغي افتراض الكثرة إلا عند الضرورة».

 ٢ ـ دما يمكن إنجازه بقليل (من الفروض) يكون من العبث إنجازه بالكثير (منها)».

٣ ـ ولا ينبغي الاكثار من الكيانات دون ضرورة تبرر ذلك. وإن كان من غير المؤكد أنه استعمل هذه العبارة الاخيرة، وعلى كل حال فإن معنى العبارات الثلاث واحد وهو: الاقتصار على أقل عدد ممكن من الفروض التي تجزئ في تفسير الظواهر. وهذا هوالاقتصاد في الفكر الذي دعا إليه أوكام، وبه استطاع أن يستبعد كثيرا من الفروض الزائفة التي لجأ إليها

الفلاسفة وعلماء الطبيعة السابقون في تفسير ظواهر الكون والطبيعة. وتطبيقا لهذا المبدأ قرر أنه في تفسير الأشياء ينبغي ألا نعتبر شيئاً ما ضرورياً إلا إذا بيّنت النجربة، أو البرهان العقلي، أو قواعد الايمان تلك الضرورة.

وكان لاستعمال هذا المبدأ عدة نتائج خطيرة وجديدة في مختلف المبادين:

#### ١ ـ في مبدان اللاهوت:

فقد أدى إلى مفارقة غريبة في ميدان اللاهوت.. فاللاهوت المعقل انحسر ميدانه تماماً، لأنه لا وسيلة تجريبية لاثبات المعقائد الدينية الرئيسية. وأخل في الوقت نفسه المجال للاهوت الوضعي المقائم على الوحي والكتب المقدسة وما ذكره أباء الكنيسة، لأنه لا مجال فيه للتجربة أو البرهان العقل، بل كل ما فيه هو التسليم المطلق بارادة الله القادر على كل شيء، غير الخاضع في مشيئه لأي معيار أو قانون أو مبدأ.

وأحد أوكام في اخضاع القضايا الأساسية في اللاهوت لهذا المبدأ الذي اتخذه. فقال ان هذه القضايا غيربيّنة لا بالعقل ولا بالتجربة. ذلك أن معرفة الشيء تكون إما بذاته، أو باستقرائه من التجربة باستنباطه من شيء بين بذاته، أو باستقرائه من التجربة وقضايا الايمان لا تعرف بأية طريقة من هذه الطرق الثلاث، إذ لو كانت كذلك لكانت بيّنة للكفار والوثنيين، وهم ليسوا أقل ذكاء من النصارى. ولو قيل ان هذه القضايا مستبطة استنباطا عقليا صحيحامن الوحي، فإن هذا القول مردود، لان بيّنة أية قضية مستتجة من قضية سابقة لا تزيد عن بيّنة هذه الأخيرة: فلو كانت قضايا الوحي غيربينة،، فها استنبط منها غير بيّن كذلك.

نقض الحجج على وجود الله:

وأول ضحية لهذا المنهج هو الحجج على وجود الله:

أ) فالحجة الوجودية التي قال بها أنسلم وتبعه عليها بونافنتورا لا تبرهن على وجود الله، بل تبرهن فقط على إمكان تصور الذهن للموجود الذي لا يمكن تصور أكمل منه. إن هذا مجرد تصور وصفي، ولا يمكن أن ننتقل منه بالضرورة إلى إثبات وجود مناظر فعلي لهذا التصور الوصفي.

ب) والحجة بالعلة وعدم إمكان التسلسل إلى غير نهاية ،
 هي الأخرى غير صحيحة ، إذ يمكن تصور علل يتلو بعضها
 بعضا في الزمان ، إلى غير نهاية وهذا ينطبق على العلية

الفاعلية والعلِّية الغائية على السواء.

ج)والحجة الفائمة على العلة الحافظة للموجودات هي
الأخرى واهية، لأننا إذا أمكننا إثبات علة حافظة للموجودات،
فليس ثم دليل على أنها علة واحدة، فضلا عن أن الأفلاك
السماوية تكفي لحفظ الموجودات في الكون.

وهكذا قضى أوكام على حجيّة البراهين التي تساق لاثبات وجود الله، وانتهى إلى القول بأنها «محتملة، فقط، والمحتمل هو ما يبدو ممكنا لغالبية الناس.

ولا يهذف أوكام من وراء ذلك إلى إنكار وجود الله. فهيهات، هيهات! لقد ظل مؤمنا بالمسيحية نخلصا لها. كل ما هنالك هو أنه أراد أن يبين أنه لا يمكن إثبات العقائد الايمانية ببراهين عقلية. ويتمسك أوكام من هذه العقائد خصوصا بعقيدتين: الأولى أن الله قادر على كل شيء، وأنه حرّ حرية مطلقة فيها يريده، لا يخضع في تلك المشيئة لأي معبار. ولهذا فإن الله يمكنه أن يشاء ما يضاد القوانين التي أجرى عليها نظام الطبيعة، ويمكنه أن يهب لطفه لمن يشاه دون اعتبار لاي استحقاق أو جزاء.

# ب) في ميدان نظرية المعرفة:

وفي نظرية المعرفة، استخدم أوكام شفرته بكل حدة وقسوة:

1 ـ تناول أولا مشكلة الكليات، واستبعدها لأن الكليات هي مجرد علاقات لغوية نعبر بها عن الأشياء وبالتالي لا داعي للبحث عن كيفية وجودها: هل هو في الأذهان فقط، أو في الأذهان والأعيان معا ولا على أيضا للبحث في كيفية التجريد، أي استخراج المعاني المشتركة بين عدة أشياء في معنى واحد، لأنه لا يوجد أي اشتراك بين أفراد. فمشكلة الكليات لب اذن مشكلة مبتافيزيقية تتعلق بكيف نفسر خروج الأفراد من المعنى الكلي الذي يشملها (أفراد الانسانية من معنى الانسان)، وليست مشكلة نفسانية تتعلق بكيف يستخلص العقل من الصور الحسية معاني كلية، لأنه لا يوجد طبائع مشتركة يطلب تفسير كيف تتحول إلى أفراد، أو كيف يستخلصها العقل من الصور الحسية، إن مشكلة التفرد (أو ليستخلصها العقل من الصور الحسية، إن مشكلة التفرد (أو الفرانية التمان المحدورات العامة في القضايا للاشارة إلى الأفراد استعمال التصورات العامة في القضايا للاشارة إلى الأفراد المصورات العامة في المقطاع المناني الكلية. وهل هذه المشكلة تقوم في تحديد المساد المعاني الكلية. وهل هذه المشكلة تقوم في تحديد

السور الكمّي والكيفي للقضية التي تعبر عن حكم عل هؤ لاء الأفراد.

٧ ـ وتناول مشكلة المعرفة العيانية والمعرفة المجردة. أما المعرفة العيانية فتقوم في الحكم على الشيء المدرك بأنه موجود أو غير موجود، له هذه الصفة أو ليست له هذه الصفة أو تلك وبالجملة فإن المعرفة العيانية فعمل وعي مباشر بموجبه يمكن إصدار حكم بين على واقعة عرضية.

اما المعرفة المجردة فهي فعل معرفة بموجبه لا يمكن أن يعرف هل الشيء يوجد أو لا يوجد، وبموجبه لا يمكن إصدار حكم عرضي بين.

ومثال المعرفة العيانية أن أقول: ان سقراط الماثل أمامي في الغرفة جالس. ومثال المعرفة المجردة أن أقول بعد أن أترك الغرفة: سقراط جالس في الغرفة - فهذا الحكم ليس بينًا لأني وان خارج الغرفة لا أشاهد سقراط جالسا -. فالفارق إذن بين كلا النوعين من المعرفة ليس في موضوعها، بل في كون المعرفة المعيانية تكفي لاصدار حكم عرضي بينً، بينها المعرفة المجردة لا تكفى لذلك.

٣ أما التصورات فقد لاحظ أن هناك ثلاث نظريات حولها:

(الأولى) تقول ان التصور هو أن يكون الموضوع متصورا esse objectum. ويقول أوكام عن التصور مفهوما على هذا النحو انه وكونه موضوعاً للمعرفة.

و(الثانية) تقول ان التصور صفة حقيقية في النفس يستخدمها العقل لوصف الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا التصور، كما يستخدم الحد العام في القضية للدلالة على الفرد الذي هو علامة عليه. و(الثالثة) وهي التي اخذ بها أوكام، تقول ان التصور هو فقط فعل فهم الافراد الذين يطلق عليهم هذا التصور. وقد فضل أوكام هذه النظرية استناداً إلى مبدئه في والاقتصاد في الفكرة لأن هذه النظرية لا تحوجنا إلى شيء آخر غير قيام العقل بعملية فهم موضوع المعرفة.

٤- والحمل في القضايا لا يعني، عند أوكام، اندراج معان بجردة في الفرد الموصوف بها. وإنما الموضوع والمحمول في القضية الحملية يمثلان شيئا واحدا فحينها نقول: وسقراط حيّ، فنحن لا نقصد من هذا أن الحياة مندرجة في فرد هو سقراط،

بل نقصد أن الفرد المسمى سقراط فرد ينطبق عليه وصف الحياة.

ق والجوهر عند أوكام هو الموضوع υποχειμενον عند أرسطو،، ولا يقصد منه الماهية. أنه المفرد، أو حامل الصفات، والحيولي ليست مجرد قبول (قوة، على حد تعبير أرسطو) بل لها امتداد وصفات أخرى. والصورة هي الشكل μορφή وليست ٤٠δος، إنها هيئة تركيب أجزاء الجوهر المفرد.

## جـ) في ميداني الأخلاق والسياسة:

يرى أوكام أن حرية الارادة هي الأساس في الانسان، وأكثر تمييزا له من الفكر. لكن كيف يمكن التوفيق بين حرية الارادة الانسانية وبين علم الله السابق بالمكنات المستقبلة، ومن بينها أنعال الارادة الانسانية الحرة؟ أمام هذه المشكلة يقر أوكام. بعجز أي عقل في هذه الحياة الدنيا عن تفسير أو معرفة كيف يعرف الله كل الأحداث الممكنة المقبلة (والشرح على كتاب الأقوال، (ما 38. Q.1).

والخيرهو ما يريد الله من الانسان أن يفعله ، والشرهو عصيان الانسان لمشيئة الله . ولهذا فان الشر من صنع الانسان ، ولما كان الله ليس ملزما تجاه أحد ، فهو لا يرتكب أي شر . ولا الزام على الله في أن يشب المطيع ، ويعاقب العاصي . والله حرّ في أن يصطفى من يشاء ، ويحرم من يشاء من فضله

وفيها يتصل بالسياسة، قلنا ان أوكام خاض معركة النزاع بين سلطة البابا وسلطة الامبراطور لصالح هذا الأخير. ذلك أنه رأى أن ناموس الله هو الحرية، لا الفهر والاستبداد. وفي رسالة بعنوان: وسلطة الأباطرة وسلطة البابوات، يوضع هذا الرأي، فيقول ان المسيح حين وكل أمر الكنيسة إلى بطرس حدد سلطته في نطاق عدود ولم يمنحه سلطة مطلقة على الناس ولهذا ليس من حق البابا \_ خليفة بطرس \_ أن يجرم أحدا من أي حق من حقوقه الطبيعية. ويحدد أوكام ثلاثة من هذه الحقوق،

أولا: كل الحقوق التي كان يتمتع بها غبر المسيحيين قبل عجيء المسيح، وإلا فإن انتقاص هذه الحقوق من المسيحيين يجملهم اسوا حالا ومكانة من الكفار والوثنيين.

ثانيا: التصرف في الشؤون الدنيوية ليس من شأن السلطة البابوية، بل من شأن الناس أنفسهم، امتثالا لقول d'Ockham. Paris, 1958.

- Boehner, Philotheus, Collected Articles on Ockham. St. Bonaventure, N.Y., 1956.
- Federhofer, Franz, Die Erkenntnislehre des Wilhelm von Ockham. Munich, 1924.
- Gottfried, Martin, Wilhelm von Ockham. Berlin, 1949.
- Guelluy, Robert, Philosophie et théologie chez Guillaume d'Ockham. Louvain and Paris, 1947.
- Hochstetter, Erich, Studien zur Metaphysik und Erkenntnislehre Wilhelms von Ockham. Berlin, 1927.
- Lagarde, Georges de, La Naissance de l'esprit laîque au déclin du moyen âge, Vols. IV- VI. Paris, 1942-1946.
- Moody, E. A., The Logic of William of Ockham.
   New York and London, 1935.
- Moody, E. A., Truth and Consequence in Medieval Logic. Amsterdam, 1953.
- Moser, Simon, Grundbegriffe der Naturphilosophie bei Wilhelm von Ockham. Innsbruck, 1932.
- Scholz, Richard, Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de Principatu Tyrannico. Leipzig, 1944.
- Shapiro, Herman, Motion, Time and Place According to William Ockham. St. Bonaventure, N.Y., 1957.
- Vasoli, Cesare, Guglielmo d'Occam. Florence, 1953. Contains an extensive bibliography of works on Ockham.
- Vignaux, Paul, «Nominalisme» and «Occam», in Dictionnaire de théologie catholique, 15 vols. Paris, 1903-1950. Vol. XI, Cols. 733- 789 and 864- 904.
- Vignaux, Paul, Le Nominalisme au XIV<sup>e</sup> siècle. Montreal, 1948.
- Webering, Damascene, The Theory of Demonstration According to William Ockham. St. Bonaventure, N.Y., 1953.
- Zuidema, Sytse, De philosophie van Occam in Zijn
   Commentaar op de Sententien, 2 vols. Hilversum,
   Netherlands, 1936.

المبيح: أعطوا ما لقيصر لقيصر.

ثالثا: على الرغم من أن البابا مكلف بتعليم كلمة الله، فإنه ليس من حقه أن يتدخل في أي شأن لا صلة له بهذه المهمة، ووإلا لأحال شريعة الانجيل إلى شريعة الاستعباده.

وفي مسألة من هو الحكم فيها يتعلق بما هو ضروري للأغراض المشروعة للكنيسة، يقول أوكام انه لا يمكن أن يكون البابا، ولا من يخضعون لسلطاته، ولا الحكام الدنيويين. بل يجب الاحتكام في ذلك إلى ما ورد في الأناجيل، لا بحسب تفسير رجال الدين، بل بحسب وما يرتئيه أعقل العقلاء بين الناس بمن يجون العدالة ولا يجفلون للاشخاص - إن وجد مثل هؤلاء \_ سواء أكانوا فقراء أم أغنياء، رعبة أم حكاماًه (الكتاب نفسه ص ٧٧).

لكن ليس معنى هذا أن أوكام كان ضد فكرة البابوية بوصف البابا رأس الكنيسة، كها ذهب إلى ذلك مارسل البادواني، إنما أراد أوكام أن يضع القيود على سلطة البابا بحيث لا تتجاوز ما وكل اليها وهو تعليم كلمة الله. والبابا يمكن عزله، لا بقرار من الامبراطور، بل بقرار صادر من المجلس المام للكنيسة.

أما الامبراطور فسلطانه مستمد من الله، لا بطريق مباشر، بل بقرار من الشعب الذي يختاره امبراطورا، أي يكل اليه السلطة التشريعية والتنفيذية، وسلطان الامبراطور لا يمكن أبدا ان يستمد من البابا، كها ادعت البابوية.

لقد كان أوكام عدوا للاستبداد، سواء أجاء من الكنية أم من الامبراطور.

### مراجع

Abbagnano, Nicola, Guglielmo di Ockham. Lanciano, Italy, 1931.

- Baudry, L., Le Tractatus de Principiis Theologiae attribué a G. d'Occam. Paris, 1936.
- Baudry, L., Guillaume d'Occam, Vol. I, L'Homme et les œuvres. Paris, 1950. Contains extensive bibliography of works on Ockham; full information on Ockham's published and unpublished works will be found on pp. 273- 294.
- Baudry, L., Lexique philosophique de Guillaume

### أونامونو

### Miguel de Unamuno

أونامونـو شخصية فـنَّة في كل شيء: في فكـرها ووجدانها، وسلوكها في الحياة.

فذ في فكره لانه لا يمكن أن يندرج تحت مذهب من المذاهب الفلسفية أو الفكرية عامة، بل كان أبغض شيء لديه أن يضعه الناس تحت صفة أو اسم من الصفات والأسهاء التي يبادر الناس إلى إلصاقها برجال الفكر والعلم والفن، ثم يخيل إليهم بعد هذا أنهم استراحوا من تحديدها والوقوف من بعد عندها \_ حتى قال عن نفسه: ولا أريد أن يضعني الناس في خانة، لأني أنا ميجيل دي أونامونو، نوع فريد شأني شان أي إنسان آخر يريغ إلى الشعور الكامل بذاته، (Mi Religion).

بل لا يندرج تحت أي وصف عام من أوصاف أهل الكتابة: فلا هو فيلسوف، لأن أفكاره لا ترقى إلى درجة تكوين مذهب فلسفي بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ، ولا هو قصصي، لأن قصصه تنجاوز القواعد التقليدية المرسومة للقصة، ولا هو كاتب مسرحي لأن الجمهور أجمع حينها شاهد مسرحياته تمثل على انها ليست من المسرح في شيء، ولا هو شاعر، لأن شعره حافل بالأفكار أكثر منه بالغناء والموسيقى، ولا هو سياسي لأن أنجاهاته في السياسة كانت من التذبذب والاضطراب بحيث لم يعرف أصحابه ولا أعداؤه ما هو مذهبه السياسي. وبالجملة لم يمن واحداً من هؤلاء، لأنه كان كل هؤلاء مجتمعين في شخص واحد، نسيج وحده في كل مناحي حياته المادية والروحية.

على أنه يجمع هذه النواحي كلّها وجدان حادَّ يدفع به إلى الغلو في إدراك معاني الحياة والاحساس بنبضها وتدفَّقها، يصاحب هذا كله أو كنتيجة له قلنَّ مرهف عنيف من الوجود وشعور بالغ بطابع الحياة الأسيان tragico.

ولد دون ميجيل دي أونامونو Miguel de Unamuno في مدينة بلباو Bilbao على خليج الباسك في شمال إسبانيا في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٨٦٤ وأمضى دراسته الابتدائية في سان نيقولاس في بلباو، تلميذاً هادئاً مغموراً لم يلمع بين لدانه. وفي اليوم الحادي والعشرين من فبراير سنة الممالك على سقف منزل مجاور للمنزل الذي كان يقطن فيه وأسرته اثناه الحروب الكارلية، فكان لها في تكوينه،

كما يقول، أثر عمين، فإنها كانت بذرة الشعور الوطني التي ستنمو وتسمق دائياً طوال حياة أونامونو وإليها يُعزى اعتمامه البالغ بالسياسة القومية. ثم دخل معهد بسكايا سنة ١٨٧٥ ـ ١٨٧٨ ليقضي دراسته الثانوية ومضت اربع سنوات ليس فيها غويذكر، بعدها بدأ يقرأ قراءات جدية واسعة مغلقاً على نفسه في مكتبة أبيه، يقرأ خصوصاً كتب فيلسوفي إسبانيا: بالمس في مكتبة أبيه، يقرأ خصوصاً كتب فيلسوفي إسبانيا: بالمس عرف كنت وديكارت وهيجل، معرفة ناقصة من غيرشك، لأن عرف كنت وديكارت وهيجل، معرفة ناقصة من غيرشك، لأن المقلية، لكنه أفاد منه أن عرف الفلسفة فيداً يقرأ لكنت نف وضع مذهب فلسفي لنف في الزمان والمكن والمعلة والجوهر، والمبدأ الأولى.

وفي سنة ۱۸۸۰ دخل جامعة مدريد ليدرس الأداب والفلسفة في كلية الأداب، وامضى ثلاث سنوات حصل في اثرها على الليسانس. وفي سنة ۱۸۸٤ أي في السنة التالية حصل على الدكتوراه في الأداب برسالة في واللغة البسكية، وكانت تلمع في مدريد في ذلك الحين أسهاه: ألاركون (عادم ۱۸۲۳) القصصي والسياسي، وايالا Ayala ودون خوان فاليرا (۱۸۲۱ ـ ۱۸۳۰) الدبلوماسي الواسع الثقافة المتعدد أنواع الكتابة، ودونوسو كورتيس (۱۸۰۹ ـ ۱۸۹۳) المتعدد أنواع الكتابة، ودونوسو كورتيس (۱۸۰۹ ـ ۱۸۹۳) أغزر باحث في تاريخ الفكر والأدب الاسباني. وإبان دراسته بجامعة مدريد حدثت له أزمة دينية عيفة.

ولما أتم شهادة الدكتوراه، عاد إلى بلدته بلباو، وظل بها يمارس التعليم الخاص حتى سنة ١٨٩١، وفي تلك الفترة عرف حبه الأول والأخير في فتاة تدعى كونشا، كها مارس الصحافة فكان يكتب في مجلة أسبوعية اسمها وصراع الطبقات:

وعاد إلى مدريد في ربيع سنة ١٨٩١ ليتقدم لترشيع نفسه للكراسي الخالية في الجامعات؛ تقدم أولا لكرسي علم النفس والمنطق والاخلاق ثم الميتافيزيقا؛ فلم يظفر بها نظراً لاستقلاله في الرأي؛ وأخيراً تقدم لكرسي اللغة والادب اليونانيين فحصل عليه في جامعة شلمنقة. وفي تلك الأثناء عرف أنخل جانبيت عليه في المدود منافقة عرف أنخل جانبيت المدود المدود المدود وهو قنصل في فنلنده وكانت سنه السادسة والثلاثين وكان على وعي مرهف بالروح الاسبانية، ومصيره كان رمزاً لمصبر إسبانيا نفسها

واستمر أونامونو يشغل كرسى أستاذ الأداب واللغة اليونانية في شلمنقة حتى سنة ١٩٠١ حين عين مديراً لجامعة شلمنقة نفسها، عنفظاً في الوقت نفسه بكرسي اللغة الاسبانية. على أن شغله لهذين الكرسيين لم يكن إلا من أجل المعاش، أما اهتمامه الحقيقي فكان بالفلسفة خصوصاً، ثم بالسياسة. لكن اشتغاله بالسياسة هذا قد جر إلى فصله من منصب مدير الجامعة سنة ١٩١٤ ولما قامت الحرب العالمية الأولى خاص غمار السياسة إلى قمة رأسه، مدافعاً عن قضية الحلفاء ضدحزب اليمينين الذين كانوا يناصرون المانيار وكان من الناحية الداخلية من أشد أعداء الملكية بل خصماً لدوداً شخصيا للملك الفونس الثالث عشر، فراح يكتب مقالات عديدة ضده في الصحف الأجنبية بما أدى إلى الحكم بسجنه ست سنوات، لكن صدر عنه العفور فوراً. وفي سنة ١٩١٩ رشع نفسه نائباً جمهورياً، لكنه أخفق في الانتخاب. ولما أعلنت ديكتاتورية بريمو دي ريڤيرا سنة ١٩٢٣ حمل عليها أونامونو حملة عنيفة، بلغت ذروتها في رسالة وجهها إلى مدير تحرير صحيفة: ونحنء Nosotros في بوينوس أيرس في الأرجنتين ونشرت في الصحيفة نفسها. فكانت هذه الرسالة سبباً في إصدار قرار من بريمو دي ريڤيرا بنفي أونامونو من إسبانيا في العشرين من فبراير سنة ١٩٧٤؛ وأرسل إلى جزيرة فورر تڤنتورا؛ لكن مدير مجلة Le Quotidien الفرنسية أنقذه من المنفى في ٩ من يوليو من نفس العام؛ وبعد هذا بقليل اصدرت الحكومة الاسبانية قراراً بالعفو عنه. غير أن أونامونو لم يشا العودة إلى إسبانيا، بل بقي في باريس، ومنها رحل إلى هنداية على الحدود الفرنسية الاسبانية، ومنها ظل يحمل على دكتاتورية بريمو دي ريفيرا ، إلى أن سقطت، فعاد إلى إسبانيا في ٩ من فبراير سنة ١٩٣٠، واستقبل استقبالًا حافلًا من الثوار الذين حطموا عرش الملكية والدكتاتورية. وفي ١٩٣١ عُرض عليه من جديد أن يشغل كرسى الأداب واللغة اليونانية في جامعة شلمنقة، لكنه فضل عليه اللغة الاسبانية. ثم عين ومديراً مدى الحياة، لجامعة شلمنقة، وأنشى، له كرسيٌّ خاص باسمه مع الحرية المطلقة لتدريس ما يشاء؛ وفي سنةً ١٩٣٥ منح أعظم وسام في الجمهورية . فلقب بلقب «مواطن الشرف لسنة ١٩٣٥ء. واختير نائباً في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور الجمهورية الناشئة.

ثم قامت الحرب الأهلية في إسبانيا في صيف ١٩٣٦ بين الوطنيين والشيوعيين. فأعلن انضمامه إلى الوطنيين. لكنه

خطب بعد ذلك خطبة لم ترض الوطنين فطردوه من منصب مدير الجامعة، ولم يلبث إلا قليلا حتى توفي بالسكتة القلبية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة ١٩٣٦

#### فلسفته :

أما عن فلسفته، فليس لأونامونو، كما قلنا، فلسفة بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ، إنما هي آراء وأفكار متناثرة قد يستشف منها صورة في الوجود والحياة أغلبها ورد في كتابيه الرئيسيين: وفي المعنى الأسيان للحياة، (سنة ١٩١٣) ووحياة دون كيخوته وستشوه (سنة ١٩٠٥).

والذين تأثر بهم أونامونو في تفكيره هم على الأخص: بسكال وكيركجور. وكلاهما، كما قلنا أنفأ، من أسرة روحية واحدة: فكلاهما متوحّد ذو حياة باطنة قوية عنيفة يتجاذبها القلق والشك من ناحية، والإيمان أو إرادة الإيمان من ناحية أخرى. وأونامونو حلَّل شخصية بكال في بحث كتبه أولا في ومجلة المتافيزيقا والأخلاق، RMM سنة ١٩٢٣ (ص ٣٤٥\_ ص ٣٤٩) بمناسبة الذكرى المثوية الثالثة لميلاده. فقال عنه: إنه شخصية أسيانة. وفهمه على نحو إسباني خاص كها قال: الما كنت أنا إسبانياً، فإن بسكال أيضاً إسبان من غير شك، (الموضع نفسه ص ٣٤٥) وهذا ربطه بأقطاب الروحية الاسبانية: القديسة تريزا الأبلية وريموندو سابندو، وريموندو مارتین، وسان سیران، وإغناطیوس دی لویولا ـ أما کیرکجور فقد عرفه أونامونو أول ما عرفه عن طريق براندس Brandes في دراسته عن كيركجور (سنة ١٨٧٩) فأعجب به وبلغ الاعجاب حدًّا حمله على دراسة اللغة الداغركية فأتقنها. وقرأ كيركجور في أصله فازداد به ولوعاً وتأثراً. وقد جذبه إليه أخذه بفكرة اللامعقول وإن كان الأساس في قول كليها بهذه الفكرة مختلفاً. والنزعة إلى الفردية، والتفرقة بين المسيحية الرسمية والمسيحية الحفيفية.

أما الفلسفة الاسبانية في زمانه وقبيله فلم يكن فيها من القوة ما يكن أن يؤثر في شخصية مثل شخصية أونامونو. فقد كان يؤثر فيها فلسفة ك. ف. كراوزه C.F. Krause التي جلبها من ألمانيا خوليان سنث دل ريو Julian Sanz del Rio الذي أوفدته الحكومة الاسبانية إلى ألمانيا للاطلاع على التيارات الفلسفية الألمانية منة ١٨٤٣

وإنما تأثر أونامونو مباشرة بالتيارات السائدة في أوروبا وأهمها في ذلك الحين، أي في النصف الثاني من القرن التاسع

عشر: المثالية عملة في الهيجلية الجديدة والوضعية عملة في أتباع سنبسر وأوجيست كونت Comte ، ولكنه وقف من كليهها موقف المعارضة باسم مذهب آخر يرتبط أكثر ما يرتبط بمذهب كيركجور.

ذلك أن أونامونو يرى أن موضوع الفلهة هو الانسان المفرد العيني الموجود الحيّ المؤلّف من لحم وعظم، الانسان المفرد الذي يولد وعوت، ويتفلسف لا بعقله فحسب، بل وبارادته وعاطفته وروحه وبدنه؛ فالانسان يتفلسف بكل أجزائه. وهذا الانسان المفرد الحي ليس هو الأنا المطلق الذي يقول به فشته والمثاليون الألمان، وليس هو الحيوان السياسي كها يقول أرسطو، أو الانسان الاقتصادي الذي تقول به الماركسية، أو الحيوان الناطق الذي يقول به الفلاسفة التقليديون. لهذا يقول أونامونو تصحيحاً لقول الشاعر الكوميدي اللاتيني: أنا إنسان، ولا شيء إنساني بغريب عني - أنا إنسان، وليس ثمَّ إنسان غريبُ عني، لأنه يرى أن الاسم العيني أوضح هنا دلالة من الصفة: في الانسان العيني أولا إنساني ولا إنسانية، بل الانسان العيني الحقيقيةي.

والانسان غاية وليس وسيلة، والحضارة كلها مرتبة له، لكل إنسان، لكل ذات إنسانية، والمسألة الكبرى بالنسبة إلى الانسان هي البقاء؛ ومن هنا كان طموح الانسان إلى الخلود. ويقتبس أونامونو هنا كلمة لكيركجور: والمهم بالنسبة إلى من يوجد أن يوجد وجوداً لا نهاية له». بيد أن الإيمان بالخلود هو بجرد إيمان، وليس أمراً عقلياً، ولهذا لا يمكن لهذا الطموح أن يتخذ صورة منطقية عقلية بل هو أمرً قائم يفرض نفسه على النفس كالجوع. وكل هموم الانسان تدور حول مسألة بقائه في الوجود. فهو يخلق العالم الماذي المحيط به من أدوات ومنشآت من أجل المحافظة على جوهر حياة الموجود الحيء؛ ويخلق العالم المعقول: العلمي والعقلي، من أجل المحافظة على البقاء. والغريزة الجنسية إنما قصد بها إلى الغاية نفسها، أي الاستمرار في البقاء.

ولكن هذا الانسان في جوهره أسيان، لأنه يصطدم دائماً بما يعوق سبيله إلى البقاء. فكل نزوع حيوي يصادف عائقاً يحول بينه وبين أن يتحقق فيضطر إلى مصارعته، وقد يقهره وقد يتغلب هذا العائق عليه فيصرعه والكفاح في الحياة أيضاً يصطدم بمنافسة الغير. وفي الكفاح من أجل البقاء في الوجود لا

بد أن يصطدم كل موجود بخصم لم ولن يقهره أحد، وهو الموت. وليس أمام مسألة الخلود غير ثلاثة حلول:

أولا: إما أن أعلم أنني سأموت كلية، فلا يبقى أمامي غير اليأس النهائي القاتل والاذعان الكظيم.

ثانيا أو أوقن أنني لن أموت بكُلي، بل سيبقى مني جزءً خالداً، وبهذا تطمئن نفسي ولن يعود ثم إشكال.

ثالثاً أو لا أعلم على وجه النصين ما هو الحق في هذا الأمر، وفي هذه الحالة لن يكون لديّ غير حل واحد، هو النضال.

وأونامونو يستبعد الحلّين الأولين، ولا يبقي إلا على الثالث، وليس على الانسان إذن إلا أن يناضل في سبيل البقاء باستمرار (وفي المحنى الأسيان للحياة، ص ٣٧).

ويتخذ أونامونورمزاً لهذا النضال شخصية دون كيخوته: فكفاحه تمبير عن النزاع بين العالم كها هو، وكها يصوره لنا العقل والعلم، وبين العالم كها تريده أن يكون. فدون كيخوته لا يذعن للعالم ولا لحقيقته ولا للعلم ولا للمنطق، ولا للفن ولا لعلم الجمال، ولا للاخلاق، بل يثور على هذا كله، وينتهي إلى اليأس بعد أن رأى عبث النضال، ومن هذا اليأس يولد الأمل اللوطولي، الأمل اللامعقول، الأمل الجنوني، ولسان حاله يقول كها قال بصورة أخرى ترتليانوس: آمل لانه غير معقول ـ بدلا من قول ترتليانوس: أؤ من لأنه غير معقول لقد كان دون كيخوته وحيداً مع سائسه المطيع الساذج سنتشو، وحيداً إذن مع وحدته.

ودون كيخوته ترك للعالم الشيء الكثير؛ لقد ترك الدون كيخوتية، وهي نهج ومذهب في المعرفة، ومنطق خاص، وعلم جمال من نوع فريد، وأخلاق نسيج وحدها؛ إنها أمل في أمر غير معقول.

والعظيم فيه أنه كان موضوعاً للهزء والسخرية، وأنه انهزم؛ لأنه بانهزامه قد انتصر؛ ولقد ساد الدنيا بأن منحها ما تسخر به منه. على أن دون كيخوته لم يكن يائساً كل الباس، أعنى متشائهاً، لأنه كافح واستمر يكافح برغم ما لقيه من هُزء وهزيمة، ولأن التشاؤم ابن للغرور، ومجرد حذلقة، بينها دون كيخوته كان جادا ولم يكن مغروراً.

إن الفلسفة \_ عند أونامونو \_ علم بمأساة الحياة، وتفكير في المعنى الأسيان للحياة. إنها تنبئق من الايمان، وتستند إلى

اللامعقول، وهي نتيجة عملية جراحية أجراها على نفسه لم يستعمل إبانها بنجاً أخر غير الفعل الدائب في سبيل البقاء، ولكنه فعل جوهره النضال، ولا نتيجة لهذا النضال غير هزيمة الانسان، لكن هذه الهزيمة نفسها هي أروع انتصار.

### مقالات أونامونو

وميجيل دي أونامونو من أوائل الذين أسسوا أدب والمقالة، في اللغة الأسبانية، إلى جانب زميله المفكر الأكبر أورتيجا أي جاست ثم أثورين. وقد جمعت أشهر مقالاته في سبع مجلدات ونشرت ضمن ومنشورات بيت الطلبة، في مدريد، وأهمها:

وحول الأصالة القومية (٥ مقالات) - والحياة حلم ٤ - والايمانه - والكرامة الإنسانية عند وأزمة الوطنية عند وإلى الباطن! عند والفردية الأسبانية عند وحول الفلانية عند ونفوس الشباب عند والنزعة الموجية عند والحضارة والمدنية عند وملاء الملاآت، وكل شيء ملاء عند والكبرياء عند والوحدة عند وحول المرتبة والاستحقاق عند وما الحقيقة؟ عند عسر الحياة عند وحول الاختلاص والنزاهية عند والمشخص عند والنزاهية والاستحقاق عند والمشخص عند والنزاهية والاستحقاق عند والمشخص عند والنزاهية عند والمشخص عند والنزاهية عند والمشخص عند والمش

## الحضارة والمدنية

ونبدأ بتحليل مقاله الممتاز عن والحضارة والمدنية..

يقول أونامونو أن ثمة وسطا خارجيا هو عالم الظواهر المحسوسة، التي تحيط بنا وتسدنا، ووسطا باطنا أو داخلياً هو شعورنا نحن، وهو عالم أفكارنا وتخيلاتنا وأمانينا وعواطفنا. لكن ليس من الممكن تحديد الفواصل بين كلا الوسطين، إذ لا يستطيع أحد أن يخبر أين يبدأ الواحد أو ينتهي الأخر، ولا أن يرسم خط تقسيم بينها، ولا إلى أي حد نحن نتسب إلى العالم بالخارجي، أو إلى أي حد هذا العالم ينتسب إلينا، فأنا أقول: وأفكاري، إحساساني، كما أقول: «كتبي، ساعتي، حذائي،، وأقول: «أمتي، وطني، وأقول أيضا: «شخصي»! وكم نقول: «ملكى»، عن أمور أنا التي أنسب اليها!

ودملكي، يسبق و الأناه، فالأنا يتجل أنه مالك، أولا، ثم منتج، وينتهي بأن يظهر الأنا الحقيقي، حينها يصل إلى مطابقة إنتاجه مع استهلاكه.

والوسط الباطن أو الداخلي يتكون عن الوسط الخارجي بنوع من التكاثف العضوي، وعالم الشعور يشأ عن عالم

الظواهر ويؤثر فيه وفيه ينتشر. فثم مد وجزر وانتشار وانكماش مستمر بين الشعور وبين الطبيعة التي تحيط به، وبقدر ما تطبع النفس وذلك بالتشبع بالواقع الخارجي، فإني أضفي روحية على الطبيعة باشباعها بالفاعلية الباطنة فأنا والعالم كلانا يصنع الأخر على التبادل. ومن هذا الفعل ورد الفعل المتبادلين ينشأ في داخلي الشعور بأناي، أناي قبل أن يصبح وأنا محضاء. والشعور بالذات هو نواة الفعل المتبادل بين عالمي الخارجي وعالمي الداخلي. ولا حاجة إلى التوسع في القول بأن الانسان يؤثر في الوسط وأن الوسط يؤثر في الانسان، وأن الوسط يؤثر في نفسه بغضل الانسان، والانسان يؤثر في نفسه بغضل الوسط. فنحن بأيدينا نصنم الأدوات في العالم الخارجي، ونصنع استعمال هذه الأدوات في عالمنا الداخلي: والأدوات واستعمالها أغنيا عقولنا، وعقولنا وقد غنيت عن هذا الطريق تغنى بدورها العالم الذي منه استخرجنا هذه الأدوات. فالأدوات هي إذن عالمان في وقت واحد: عالم الداخل، وعالم الخارج. إن ثم مشاركة هاثلة بين الشعور وبين الطبيعة. وكل شيء يجيا في الشعور، في شعوري، نعم كل شيء حتى شعوري بذاتي، وحتى ذاتي أنا وذوات ساثر الناس. ومن المهم جداً أن نشعر شعوراً عميقاً حاداً جذه المشاركة بين شعورنا وبين العالم، وكيف أن هذا الأخبر من عملنا كيا أننا نحن من عمله، لأن عدم إدراك هذه المشاركة يفضى إلى نظرات جزئية، ومثل تلك التي تسمى باسم والتصور المادي للتاريخ، القائل بأن والانسان مجرد لعبة في أيدى القوة الاقتصادية.

وهنا يتساءل أونامونو: هل الوسط الاجتماعي هو الذي يتقدم، أو الفرد؟ ويجيب قائلا:

إنه منذ اليونان وما تقدم هو العلوم والفنون والصناعات والنظم الاجتماعية والوسائل والألات، لا القدرة الانسانية الفردية، إن الذي تقدم هو المجتمع أحرى من أن يكون الفرد هو الذي تقدم، المدنية أحرى من أن تكون الحضارة هي التي تقدمت، ويمكن أيضاً أن يقال اننا حين نولد لا نكون مزودين بأي كمال أكثر من اليونان القدماء، واننا نرث العمل المتراكم للقوون في وسطنا الاجتماعي، لا في تركيبنا الباطن أو تركيبنا المعلى أن تقدم المعقل. ويمكن، على العكس من ذلك، أن يقال أيضاً أن تقدم الملكات الفطرية للفرد تسير بنفس الخطوات، المتفاوتة في السرعة، التي يسير بها الوسط الاجتماعي، وان المدنية والحضارة يتقدمان معا، وبنفس الدرجة، بفضل أفعالها وردود أفعالها المتبادلة.

ولا يشكن أحد في أنه حتى لو حطمت كل الألات الميكانيكية لظل العلم الذي أبدعها والمكتنز في العقول الانسانية، نقول لظل هذا العلم كاملا حيا قابلا للانتقال من عقول إلى عقول. إذ ينبغي التمييز تماما بين انتقال المزيد من القدرة العقلية بواسطة جهاز عضوي جسماني، وبين هذه الواقعة وهي أن الحضارة (أو الثقافة) الباطنة نظل حية قابلة للانتقال رغم تحطيم أجهزة المدنية.

إن من الحبة تنمر الشجرة، وهذه تعطى حبة أخرى، في نفس الوقت الذي فيه تمهد الأرض حولها لتلقيها. والحبة تحتوي في ذاتها على الشجرة الماضية والشجرة المقبلة، ، إنها أبدية الشجرة. وتحن بني الانسان نحن حبوب شجرة الانسانية. والانسان، الانسان حقا، الانسان الذي هو إنسان بكل معاني هذه الكلمة، يحمل في داخله كل العالم المحيط به، ويمدن كل ما يعالجه بثقافته.

وهنا قد يعترض بفكرة «العود» التي قال بها فيكو والقائلة بأن في التقدم مصاعد ومهابط، وأدوار نزول بعد أدوار صعود، وأطوار انحلال بعد أطوار ازدهار. ولكن هذه الفكرة إنما أوحى بها تصور خاطىء للتقدم، وذلك بتصوره على أنه يسير في خط مستقيم مؤلف من سلسلة من التموجات الصاعدة أبداً.

لاليس الأمر هكذا، في نظر أونامونو. إنما التقدم سلسلة من الانتشارات والتكاثفات الكيفية، إنه إثراء الموسط الاجتماعي بمركب يتكاثف ويتركز فيها بعدعن طريق النظيم والنزول إلى الأعماق السرمدية للانسانية، والتمهيد بذلك لتقدم جديد. نعم، إن التقدم توال من البذور والأشجار، وكل بذرة أحسن من السابقة عليها، وكل شجرة أغنى من سالفتها والطبيعة، بسلسلة من الانتشارات والتكاثفات، والتفاضلات والتكاملات، تنفذ في الروح، كها تنفذ الروح في الطبيعة. والمدنيات أرحام لمدنيات مقبلة تتكون فيها كالأجنة ثم تولد كمدنيات جديدة.

ومن المدنية تتركز الحضارة، والنظم الاجتماعية تهى، تقدم المجتمع، لكن هذا التعقيد الخارجي المتزايد ينتهي بأن يكون هو نفسه جرثومة ومبدأ فناء. فالحرف، الذي مجمي الروح الوليدة ويتجسدها، يقتلها حينها تصبح ناضجة. والأمر نفسه ينطبق على الكلام، الذي يلد الفكر ويخلقه، ولكنه في النهاية يخنقه: فيموت اللحم الحي بعد أن تحجر بسبب الغشاء الذي تحولت إليه الطبقة اللحمية التي خرج منها

وإنها للحظة رهيبة حافلة بالقلق والضيق ـ تلك التي نشعر فيها بضغط الرحم، وهكذا الحال في المدنيات: فحينها تغوص المدنيات الخارجية، وعالم النظم والأبنية الاجتماعية ـ في اسفلها الذاتي، تحرر الحضارات الباطنة التي كانت هي امهاتها والتي خنقتها في النهاية.

وكم هو منظر عزن في نظر الروح الرومتيكية أن ترى الهيار مدنية! نعم ، هو عزن ، لكنه جيل! فللدنيات ، شأنها شأن بني الانسان ، تولمد ، وتعيش ، وتحسوت وتتحلل كما تركت. ولا مناص لها من أن تموت ، من أجل أن تشمر الحضارة التي تركزت فيها ، كما أننا معشر بني الانسان لا بد أن نموت من أجل أن تشمر أعمالنا وبدون الموت نظل أعمالنا بد أن نموت من المكن أن تتزايد ، لكنها لن تعطي ثمارا . إن المدنية تتحلل . لكن: أولا تحمل عناصرها المنفصلة طاقة أغنى من تلك التي نجم عنها التحلل؟ أو لم يحمل رجال فجر العصر الوسيط ، وأبناء انحلال الامبراطورية الرومانية ، خلود روما في نفوسهم ؟

وليس قليلا أن تزيد عناصر العالم عنصرا، ولو واحدا، اكثر من العناصر التي بدأ بها منذ أن انفصلت الأرض عن السديم! ذلك لأن العدد المتزايد من التراكيب التي يسمع بها هذا العنصر الجديد يمكن من إيجاد عالم أفضل، ولا سبيل إلى ايجاد تركيبات جديدة إلا بشرط تحطيم التركيبات القديمة. بل هذه نظرة آلية، وهناك ما هو أفضل منها: فإن العالم إذا ما حقق كل محتواه الممكن، واصبح تراباً فإن من الواجب أن نعتقد أن كل جزيء من هذا التراب، وكأنه ذرة آحادية كاملة، يحمل في داخله كل العالم القديم، والعالم الجديد.

ويا لها من ثمرة راثعة لمدنية أن تظفر بهذا العنصر الجديد، بهذه الذرة الاجتماعية الجديدة، بهذا الانسان الجديد، بفكرة جديدة! إن غطا إنسانيا جديدا، وفكرة حية جديدة لكفيلان بانشاء عالم جديد على أنقاض العالم القديم.

إنسان جديد! هل فكرنا جديا فيها تنطوي عليه هذه الكلمة من معان؟! إن الانسان الجديد حقا معناه التجديد الشامل للانسانية جمعاه، لأن الانسانية متقتني روحه، إن ذلك بمثابة درجة جديدة في السلم الشاق المؤدي بالانسانية الى ما فوق الانسانية. وكل المدنيات مهمتها أن تنشىء حضارات، والحضارات مهمتها ان تنتج أناسا، وإيجاد الناس (بالمعنى الكامل) هو الغاية من المدنية، والانسان هو

أونامونو

النتاج الأعلى للانسانية، والواقعة السرمدية في التاريخ. وما أجمل ان ينبئق من بقايا المدنية إنسان جديد! إن الانسان الجديد معناه المدنية الجديدة.

ويقول أونامونو إنه لا معنى للسؤال: هل المجتمع صنع من أجل الفرد، أو الفرد من أجل المجتمع - لأني أنا المجتمع والمجتمع هو أنا والذين يجعلون الواحد في مقابل الآخر: المجتمع والفرد، الاجتماعية والفردية - هم أولئك الذين يأخذون مأخذ الجد هذا السؤال ما الذي كان أولا البيضة أو الدجاجة؟ إن كلمة وأولاء هذه دليل على الجهل.

ذلك أن والمن أجلية، هنا لا معنى لها إلا فيها يتعلق بالشعور والارادة وومن أجل، تتعلق بشعوري: فالعالم والمجتمع من أجلي أنا، لكني أنا في نفس الوقت المجتمع والعالم، وفي داخل الأنا يوجد الأخرون، ويقيمون، وهناك يظلون باستمرار. فالمجتمع في كل فرد، وكل فرد في المجتمع.

ولا ضير من تحلل المدنية، ففي ذلك تمهيد لايجاد مدنية جديدة. وينبغي أن نساعد عل هذا الافراز وتنشيط سير هذا التحلل لعناصر المدنية، ولا بد من تحوير الخضارة من المدنية التى تخنقها

وبنبرات حارة يدعونا أونامونو إلى هجر هذه التربة العتيقة التي حُجّرت روحنا، ولنحول المدنية إلى حضارة؛ ولنبحث عن جزر عذراء خاوية، حبل بالمستقبل، وطاهرة طهارة صمت التاريخ، جزر الحرية، ابنة الطاقة الحلاقة، الطاقة المتجهة دائما نحو المستقبل.

نعم، المستقبل، هذا الملكوت الأوحد للمثال!

ذلك تحليل موسع لهذا الفصل الذي عقده أونامونو عن الحضارة والمدنية، وفيه نلمح تأثره بالتفرقة المشهورة في فلسفة الحضارة عند المفكرين الألمان بين الحضارة وبين المدنية، والتي ستجد تحليلها الأدق، الذي يبلغ مرتبة وضع قانون عام لتطور الحضارة، عند أوزفلد اشبنجلر.

ولتقدير قيمة أفكار أونامونو هنا ينبغي ألا ننسى أنه كتب هذا المقال في مطلع القرن، وأن فلسفة التطور كها وضعها دارون واسبنسر كانت هي السائدة في تلك الفترة، وأن الأمل في إحداث ثورة جذرية في الانسانية كان هو الرجاء الأكبر عند المفكرين في نهاية القرن الماضي حين سادت فلسفة نيتشه في الانسان الأعل، وصنع ابسن شخصية دبراند، وانتشرت المذاهب الاجتماعية الداعية إلى بناء مجتمع جديد عل أنقاض

المجتمع البورجوازي المسيطر آنذاك، وتنازع موقف الأنسان اتجاهان قوبان متعارضان في إدراكها لمعاني الحرية والتقدم والمستوى الواجب للانسانية.

وأونامونو كان من دعاة التغيير الجذري للمجتمع في سبيل العلاء بقيمة الانسان. وكان من الحماسة للتقدم الانساني بحيث طغت العاطفة المشبوبة على الرؤية العقلية الواضحة. ورغم ذلك فآراؤه موحية، تنضح بأنبل العواطف الانسانية النزعة، بالمعنى الديناميكي لهذه العبارة، لأن أونامونو كان من دعاة النضال العالي في سبيل تحقيق القيم الانسانية الرفيعة، ولم يحتسلم للعواطف الهيئة الرخيصة المستسلمة، ولا للمعاني الجوفاء التي لا تقوم على ساقين، لأنه لا يهتم إلا بما هو عيني: فهو لا يهمه الانسان الذي يولد ويتألم وعوت ويأكل ويشرب فهو لا يهمه الانسان الذي يرى ويسمع، لحم وعظم، الانسان الذي يرى ويسمع، أخونا، حقاء كها قال في كتابه الرئيسي عن والشعور الأسيان الخياة، ولا عجب في ذلك، فهو من المتأثرين بأي الوجودية الملهمين.

### المذهب والشخص

وتحت عنوان والفلانية ووكلمة وفلان العربية انتقلت إلى الاسبانية كيا هي) كتب أونامونو بحثا طويلا يتناول فيه موضوع المذهب والشخص: لماذا يؤثر الناس أن يتحدثوا عن الأشخاص بدلا من المذاهب، وأن ينسبوا إلى الأشخاص بدلا من الآراء، فيقال والكنتية، بدلا من والنقدية الجديدة، ووالهيجلية، بدلا من المثالية المتعالية، ألخ، ويقال الماركسية بدلا من الاشتراكية العلمية، الخ وهكذا نجد غالباً نسبة بلدا من الفشخص بدلا من نسبته إلى معنى أو فكرة، وكأن المذهب الفلسفي يساوي بقدر ما يكشف عن شخصية واضعه.

ولتفسير هذه النزعة عند الناس يقول أونامونو إنه لا شيء أرسخ في الانسان من ميله إلى تشبيه كل شيء بالانسان، وحتى أشد الناس حاسة في مكافحة هذه النزعة لا يستطيعون التخلص منها. إذ تجد مثلا أن معظم الذين يصيحون ضد الأضرار الناجمة عن نزعة التشبيه بالانسان في العلم يتحدثون باستمرار عن الاطراد والثبات في قوانين الطبيعة، دون أن يدركوا أن مثل هذا المبدأ هو مصادرة لا تنشأ ولا تأتي من التجربة، بل تستنبط من طريقتنا في العمل ومن شعورنا ومن

ضروراتنا العملية. وكم قالوا وكرروا أن فكرة القوة وما شابهها من أفكار إغا نستمدها من شعورنا، ومن الطريقة التي بها نشعر بما نبذل من مجهود. ونحن نشعر بأنا وواحده من خلال تغيراتنا وتنوعاتنا، ومن هنا نستنتج صفة الوحدة، ونبسطها على كل الطبعة.

والسبب في ذلك أننا في حاجة إلى أن نشبه بأنفسنا القوى الخارجية ، وأن نجد في سلوكها بعضاً من سلوكنا. ومن هنا كان تطور فكرة الألوهية في الضمير الانساني. وكها قال أوضطين في والاعترافات، وهو يتكلم عن الله:

قال: ومن ذا الذي يدرك الله ويعبر عن الله؟ وما ذلك الذي يلتمع أحيانا في عيون نفسي ويجعل قلبي بخفق رهبة وعبة؟ إنه شيء غنلف كل الاختلاف عني، ولهذا أتجمد خوفا، وهو شيء هو بعينه ذاتي، ولهذا أشتمل حباه.

ومها يكن من رأينا في تصوير الالوهية فثم اسقاط من أنفسنا على هذا التصوير:

إننا نتصور الله كأنه مثلنا، لأن طرقه وأعماله شبيهة بأعمالنا وطرقنا، ومع ذلك فهي تختلف عنا كل الاختلاف: كاختلاف اللامتناهي عن المتناهي.

وهكذا نرى الضرورة التي تلجئ الانسان إلى تشبيه القوى العليا بالانسان، بل والتصور الأعلى للالوهية وحتى الذين ينكرون الألوهية يشبهون ـ عن علم أو غير علم ـ الطبيعة والقانون والمادة بالإنسان. وفاللامعلوم: عند هربرت اسبنسر، ووالصورة، عند هيجل كلاهما يشبه بالقوة الانسانية. إن والصورة، الميجلية قوة إنسانية الشبه، وتشخيص.

فالفكرة لبست شيئا ذاقوام جوهري بحيث يمكن أن تقوم بذاتها، بل هي تفترض دائها عقلا يتصورها. وحين نريد أن نجسم الافكار ونعطيها قيمة موضوعية عالية، كها فعل أفلاطون. فلا بد من البحث عن عقل عال فيه تنعقد هذه الافكار، وهو الذي يتصورها. ومذهب النماذج الأولى أو الأفكار السابقة على الظواهر لا بد أن يفضي إلى النفس الأهية، وإلى الروح اللامتناهية السرملية التي ولدتها. والسبب في هذا هو أن الفكرة كها قلنا ليست ذات قوام جوهري يستقل بنفسه في الوجود، إنها لا توجد إلا في العقل الذي يتصورها. والفكرة في ذاتها، مجردة عن العقل الذي يؤديها الحرارة في العاطفة ذاتها، مجردة عن العقل الذي يؤديها الحرارة في العاطفة والاهتزاز في الارادة، هذه الفكرة شيء بارد، متحجر، عقيم.

والفعل العقلي لا يحدث في الانسان دون نصيب من العاطفة وقدر من الارادة مهما يكن هذا القدر ضيلا واسبنسر، ومعه بعض علماء النفس والاجتماع، كان يرى أن الافكار لا تقود العالم، وإن تقدم الانسانية مرجعه إلى العواطف، لا إلى الافكار.

لكن أونامونو يرى، على العكس من ذلك، أن تقدم الجنس البشري إنما يرجع إلى الناس، ومن توالى من الناس بعضهم وراء بعض وبعضهم مختلف عن بعض، وأن العالم لا ينقاد بالافكار ولا بالعواطف بل بالناس، الناس بأفكارهم وعواطفهم وأفعالهم.

وقد يعترض على هذا فيقال إنه إذا كان من المؤكد أن الناس هم الذين يقودون العالم ويحددون تقدم النوع الانساني، فانهم إنما يفعلون ذلك بفضل أفكارهم، بل ومقودين بأفكارهم. ويجيب أونامونو عن هذا الاعتراض قائلا إن ثمة اعتباراً ينبغي ها هنا ألا نغفله وهو: الاختلاف الماثل بين ما يسمى عادة باسم الفكرة: أي شيء يمكن تسجيله على الورق والإيحاء به إلى شخص آخر بعيد، وبين الفكرة التي تحيا وتنمو في عقل إنسان غير منفصلة عن هذا العقل. وهذا العقل بدوره لا بدأن يحتوبه فرد له جسم ويسرى فيه الدم والحياة.

إننا نعرف الناس أكثر مما نعرف الأفكار ولهذا نحن نثق فيهم أكثر من ثنتنابالأفكار. فالانسان هو دائهاً هو هو ، مع تغيرات ضئيلة جداً، أما الفكرة الواحدة فلا نظل دائهاً هي هي. إنها ليست دائماً هي هي لأنه إذا كانت الحياة معناها الفعل. وإذا لم يوجد إلا ما يفعل، وما يوجد لا يحيا إلا بقدر ما يفعل، فإن الفكرة الواحدة، والتصور المحدد مرتين بنفس الطريقة يحدث في عقلين مختلفين نتائج مختلفة. ذلك لأن فردين، هما أ، ب، في ظروف متماثلة يفعلان بطريقة مختلفة، وكلاهما يفسر ويبرر لنفسه ولغيره أفعالهما المختلفة بواسطة نفس الفكرة، ولتكن ج. فالفرد أ يسند فعله إلى الفكرة ج، والفرد ب يسند الفعل المضاد إلى نفس الفكرة ج، وكل منها يتهم الأخر بعدم الاتساق المنطقي وأكثر من هذا نجد أن الفرد وأه يفسر ويبرر سلوكه اليوم بالفكرة وأه ولكنه غدأ يفسر سلوكه ويبرره بالفكرة د. وهكذا نجد أن الفكرة ليست هي التي تقود الانسان، بل الانسان هو الذي يستعين بالفكرة ليبرر مسلكه، وفي سبيل ذلك لا يتردد في أن يغير أفكاره لتتلاءم مع تغير أنواع سلوكه.

إن الأفكار، حتى أبعدها عن التجربة، لا تتبلور إلا إذا

تجسدت في هذا الانسان أو ذاك. وجذه المناسبة يذكر أونامونو مظاهر التقديس التي أحيط بها في ألمانيا تشبيع جنازة فردينند لاسال (١٨٦٥ - ١٨٢٩) الزعيم الاشتراكي الشهير، الذي اشترك في ثورة سنة ١٨٤٨، وفيها التقي بكارل ماركس، وأنشأ في سنة ١٨٦٣ الهيئة العامة للعمال الألمان التي عرفت فيها بعد باسم حزب الديمقراطية الاشتراكية. وقد قتل في مبارزة سبها مسألة غرامية. يقول اونامونو انه من الغريب أن الفوضويين، بينها يجتجون ضد عبادة الاشخاص هذه، فانهم ينشرون على أوسع نطاق صور باكونين (١٨١٤ - ١٨٧٦) الفوضوي الروسي الممروف، وصور الامير كروبوتكين (١٨٤٧ - ١٩٣١) النوعا من الزعيم الغوضوي الروسي الأخر، وغيرهما وأقاموا لهما نوعا من العبادة.

ولكن الأفكار لا تولد غير الافكار، والناس لا يولدون غير الناس، وإن كانت الافكار لا يمكن أن تولد الأفكار إلا بواسطة الناس، والناس لا يمكنهم أن يصنعوا أناسا بمعنى الكلمة إلا بواسطة الأفكار.

ولكن أنامونو لا يريد أن يفرض هذا الرأي فرضاً، لانه يرى أن للرأي المضاد القائل بأن الناس هم الذين ينبغي أن يكونوا في خدمة الأفكار ـ نقول انه يرى لهذا الرأي وجاهته أيضاً، فيقرر أنه ليس ثم خلاف حقيقي بين كلا الرأيين، وإنما يرجع مناط الخلاف إلى التفضيل بين قيمتين، وفي مثل هذه الأمور نجد العاطفة لا الاستدلال المنطقي، هي التي تتحكم، وثم عوامل عملية هي التي تحمل على تفضيل الناس على الأفكار أو العكس. فمن الناس من يعتقدون أنهم يفهمون الأفكار أو العكس. فمن الناس من يعتقدون أنهم يفهمون الأفكار خيراً من الناس ويشعرون معها بطمأنينة الأشخاص الذين يعرفونهم، ويستريبون في كل مذهب. وأنصار تفضيل الناس على قلة المنعدادهم لفهم الأفكار وتقديرهم، ويستندون في هذا إلى المتعيل الاناطة ومن المستعيل الاحاطة به وفهمه تماما. ولكن أونامونو يرى أن المستعيل الاحاطة به وفهمه تماما. ولكن أونامونو يرى أن المستعيل الاحاطة به وفهمه تماما. ولكن أونامونو يرى أن المرفة النامة بمدى وقيمة المذهب أشد استحالة.

وهكذا ينتهي أونامونو إلى القول بأن الأشخاص لا الأفكار، هم الذين يقودون الناس والعالم. وهذا هو الذي يفسر نسبة المذاهب إلى أشخاص، لا إلى معان وأفكار.

#### ملاء الملاء

وننتقل إلى بحث آخر عنوانه يعارض العبارة المشهورة

الواردة في سفر والجامعة، في الكتاب المقدس والتي تقول: وباطل الأباطيل وكل شيء باطل.

وأونامونو يستبدل بها عبارة مضادة هي: هملاء الملاءات وكل شيء ملاءه.

وهو في هذا البحث يتناول روح اليأس التي تستولي على بعض الناس لخيبة آماهم، عزاء وسلوى لأنفسهم، وهم الذين يقولون: دلماذا تهتم بالسعي للظفر باسم ومكانة، ما دمت لن تعيش على الأرض غير بضعة أيام، والأرض نفسها لن تعيش غير بضعة أيام الزمان الكلي؟ ستأتي لحظة يغطي النسيان فيها على اسم شكسبير واسم أخل الناس ذكرا.

وهذه الرغبة في الشهرة وهذه النوعة إلى السيطرة إلى أي سعادة حقيقية تقودان؟ . . .

مثل هذه العبارات تطن طوال التاريخ كطنين الجدجد في الليل ابان الصيف، أو هدير الأمواج على شاطئ البحر، بغير انقطاع. ورغم أن بعض الأصوات القوية العالية تخنق هذه الشكاة، المنعثة من روح الانحلال، فإنها مستمرة أبداً، كضوضاء البحر وأمواجه تتكسر على الصخور.

لكن إذا سمعت إنسانا يشكوهذه الشكاة فلا تشكن في انه حلم أحيانا بالمجد، وربما لا يزال يحلم به، المجد: هذا الظل للخلود. أما الناس البسطاء فلا تصدر منهم أبدا مثل هذه الشكاة والشعراء وعشاق المجد هم الذين طالما تعنوا بعبث الحياة الدنيا.

وأونامونو ينصحنا إذا سمعنا هذه الشكاة أن نعارضها بهذه العبارة: وملاء الملاءات، وكل شيء ملاءه نعم! ابحث عن روحك بذراعي الروح نفسها، وعانقها! وضعها إليك، واشعر بها جوهرية حارة، فإذا اشتعلت بلهيبها فقل وأنت مليء بالايمان بالحياة التي لا تنتهي أبدا: وملاء الملاءات، وكل شيء ملاءه.

وعلى المرء أن يسعى لملائه، يسعى إلى القوة أو الظفر بالشهرة، فإن سمع أحد رفاقه إبان هذا السعي ينشده النشيد اليائس عن باطل الأباطيل، فعليه أن يحس في نشيده أنه مجرد موجة عابرة زائلة، وأن هذا الرجل لم يمس روح نفسه بنفسه، وأنه لا يملك ذاته تمام الملك، ويعوره عيان جوهره.

نعم عيان الجوهر ـ هذه هي الكلمة التي ينبغي أن تكون شارة سعى الانسان. أي أن يسعى لإدراك جوهر ذاته، وأن

يمتلك هذا الجوهر عن وعي بعد تحقيق ما تستطيع تحقيقه من ممتلكات يعج بها جوهره.

إن العبارة: وملاء الملاءات، وكل شيء ملاء هي صيحة السرور، صيحة التحرر والاستمرار، ولا يمكن الوصول إلى النطق بها إلا بعناق فراع الروح لفراع الروح، أي بالشعور الروحي النام بجوهر الانسان، ومن خلال سخرية البعض، وحقد الأخرين، واحتقار هؤلاء وعدم اكتراث معظم الناس.

وعلينا أن ندرك ذواتنا بأن نحب ذواتنا أولا، وحب ذواتنا هو الشرط لحب الآخرين، لأننا لا نعتقد في وجود الآخرين، إلا إذا اعتقدنا في وجود ذواتنا أولا إن الانسان الذي يؤمن حقا بوجوده الخاص لا بدساع إلى الايمان بالغير، لأنه مضطر إلى ربط ذاته بالآخرين، ووصلها بالغير، وتحقيق ذاته من خلال الغير.

لكن روح الانحلال، وهي ترفع راية كتب عليها وباطل الاباطيل، تعود إلى الهجوم وتقول: وإذا كنت لا تحوت كلية، وكنت تبقى جوهريا، ما دام هذا هو ما تؤمن به، فلماذا تريد أن نترك بعد موتك اسها؟ إذا ارتحلت بجوهرك فلماذا تريد أن تترك ظلك من ورائك؟ه.

لكن ما على الانسان إلا أن يتابع سبره، ولا يلتفت، لأن هذه الرغبة في ترك أثر من بعده هي الازدهار الطبيعي للانجان بوجوده. وكل موجود بوجوده الخاص يؤمل في أن يترك أثره في الموجودات الأخرى. لقد وُجِد شكسبير (أو شخص ألف المسرحيات التي تحمل اسمه) وقد عبر عن نفسه في مسرحياته، ولا يزال يعيش فيها إلى الأن. وكل الذين يقرأونه، على مر العصور وفي سائر أنحاء الأرض، يتلقون في نفوسهم روح شكسبير، حتى لو كان ذلك على هيئة بذرة غامضة. ولأن كل الناس الذين تلقوه وأولئك الذين لا يزالون يتلقونه ذابوا في روح واحدة، تبعث شكسبير الأمس فيهم، وقد اكتمل وتجلى. وشكسبير الجديد هذا الذي عاش بأعماله في غتلف البلدان سيغدو ليحيا ويلاً جوهر شكسبير الأمس واليوم. إن كلا منا ينتقل في أعماله وانتاجه.

صحيح أن الفرد الذي يؤمن بانحلال ذاته ولا يعتقد في وجوده الجوهري يمكنه أن يعيش، بل وأن ينتج أعمالا ذات قيمة، لكن لا يمكن تصور شعب بأكمله تسود فيه هذه الروح، شعب جدير بالحياة، إن مثل هذا الشعب سيكون شعبا من العسد.

وهكذا يؤكد أونامونو روح الأمل المتواصل في الانسان، وفي عمله في الدنيا وفي جوهره المستمر في أعقابه أو أعماله ونتاجه، ويحمل على صيحات الياس والفنوط التي تشيح بوجهها عن العالم، مستسلمة للجانب السلبي من الوجود.

إن الحياة عنده أسيانة، ولكن أساها ينبغي ألا يدفع بالمرء إلى إنكارها وإلى اليأس من قيمة استمرارها وعلى المرء، من خلال الآلام والمصاعب وألوان المرارة، أن يستشرف إلى تعميق الشعور بالذات، وأن يبلغ ملاء الملاءات، ويصل إلى الامتلاء الكامل حينها يرقد قلبه رقدته السرمدية في الراحة اليمني للأله هة.

### أسلوبه الفكري

واودعت في كتبي حرارة وحياة، حتى تقرأ. واودعت فيها وجدانا: وجدان الكراهية، والازدراء، ووجدان التحقير مرات عديدة، هذا أمر لا أنكره، لكن هل الحرارة لا تصدر إلا عيا يسمونه الحب، وفي معظم الاحوال هذا الحب لبس إلا ثرثرة ورخاوة، أو ضعفاً في العقل؟ نعم لقد وضعت فيها أيضاً الوان حيى، حيى أنا، تلك الالوان من الحب التي تجعلني أغضب، وتجعلني حاداً، قُلبًا، أميل إلى الازدراء. نعم، بالحب أجعل نفسي غير عبوب، بحب أكبر واصفى من ذلك الحب الذي يسعى لقاطف خداع وبه ينصحني بعض الناس».

هكذا كانت كتابات أونامونو: مثيرة حافلة بالمشاعر، وذلك لأنه كان شديد الاهتمام، لا يعرف عدم الاكتراث إلى قلبه وعقله سبيلا.

وهو يرى أن ثمة سندا ومستودعا من الحب في قاع كثير من ألوان الكراهية. وكثير من الناس يكره بعضهم بعضاً، أو بالأحرى يعتقدون ذلك لأنهم يحترم بعضهم بعضاً، ويقدر بعضهم بعضا، بل ويحب بعضهم بعضا.

ونحن لا نكره، ولا نحب إلا ما يشابها من بعض النواحي، على نحو أو آخر، أما ما هو مضاد لنا تماما أو مختلف عنا اختلافا مطلقا فلا يستحق حبنا ولا كراهيتنا، بل عدم اكتراثنا. إذ جرت العادة بأن ما أكرهه لدى الغير، أكرهه لأني شعرت به في نفسي. أنه حسدي، وكبريائي، وتهيجي وجشعي هي التي تجعلني أكره الكبرياه، والحسد، والنهيج، والجشع عند الآخرين. وهكذا يحدث أن ما يربط الحب بالمحب والمحبوب هو نفس الأمر الذي يربط الكره بالكاره والكروه، وعلى نحو ليس أقل قوة ودواماه.

وإذن فها تنضع به كتاباته أحيانا من كراهية إنحا تصدر عن حب. وما في كتاباته من حدة قد مارسه هو على نفسه. ولهذا يقول: وأنا السيف وحجر الطاحون، وأنا أرهف السيف في نفسى ه.

والحب العنيف مصدره أيضاً أنه ليس رسول سلام بين الناس. وفي هذا يقول لاحد أصدقائه: ويا صديقي، إن الله لم يبعثني في الدنيا رسولا للسلام ولا من أجل حصاد التعاطف، بل أرسلني لابذر أنواع القلق والمضايقات، واحتمال الكراهية. وهذه الكراهية هي ثمن نجاتي، ذلك لأن السلام، السلام الروحي، هو في العادة كذب وسبات، وهو لا يريد أن يعيش في سلام لا مع الناس ولا مع نفسه. إنه يطلب الحرب، الحرب في داخل نفسه. وشعاره هو: والحقيقة قبل السلام!».

وقد ظل أونامونو في حرب مستمرة مع نفسه ومع خصومه: فكان كثير المساجلات مع الكتاب، وكان يرسل سهامه الحادة إلى كل ما لا يرضى عنه، خصوصا وقد شهد مصرع الامبراطورية الاسبانية سنة ١٨٩٨، وهو حادث كان له أبلغ آلائر في نفوس كل الأسبان، والمفكرين الأسبان بخاصة فدفع إلى إراقة بحار من المداد حول مصير أسبانيا، وإمكانيات تجديدها، وأسباب انهيارها، وما يمكن اقتراحه في سبيل إعادة مكانتها، وما هو الأسباني الأصيل، وما موضع أسبانيا بين أوربا وأفريقية لأنها معقد الصلة بين الاثنتين. وقد دخل أونامونو حلبة هذه المعركة بجعبة حافلة بالسلاح والذخيرة، وراح يطلق الرصاص ذات البمين وذات البار، في تناقض بارز حيناً، ورغبة صريحة في المفارقة والادهاش حينا آخر. وحتى حين كان يسكت، لفترات قصيرة جداً ، كان يفكر بصوت عال كها قال : وإن من الناس من يفكرون بصوت عال، وأنا واحد من هؤلاء. وحين أسكت أحلم، لكني لا أفكر وأقول باللسان ما أقوله بالقلم..

ولناخذ مشكلة من هذه المشاكل التي صال فيها أونامونو كنموذج لطريقة تفكيره ومساجلاته، وهي مشكلة خطيرة في التاريخ الأسباني الحديث لأن أسبانيا، خصوصا في القرن السادس عشر، كانت في مواجهة أوربا كلها تقريباً. ومن هنا شاع القول بأن أفريقية تبدأ عند جبال البرانس (الفاصلة بين فرنسا وأسبانيا) وقامت المعركة بين دعاة الأوربية ودعاة الأسبانية، وكان الأولون يقولون: وينبغي أن نكون ـ نحن الأسبان ـ أوربين، وولابد من مسايرة العصرة. والخلاصة أن نصبح عصرين، وولابد من مسايرة العصرة. والخلاصة أن

دعواهم هي والأوربية، ووالعصرية.

ودخل أونامونو المعركة بمقال طويل نشره في ديسمبر سنة المعرف المعر

وفي مناقشته لا يفزعه أن يقال عنه إنه لا يستخدم المنهج العلمي المستند إلى المنطق والبراهين العقلية والوثائق، ويقرر أنه لا يريد منهجا غير الانفعال الوجداني: ولا أريد منهجا آخر غير منهج الوجدان المنفعل، وإذا انتفض صدري من التقزز أو الكراهية أو الرحمة أو الافتقار، فاض القلب وتكلم الفم وتدفقت الكلمات كها تشاءه.

ثم يتساءل: «هل أنا أوربي؟ هل أنا عصري؟» فيجيب ضميره:

«كلا! لست أوربيا، أوربيا بمعنى الكلمة، كلا لست عصريا، عصريا بمعنى الكلمة». ويتابع فيقول:

ووعدم شعورك بانك لست أوربيا ولا عصريا، أفلا يسلب منك صفة الأسباني؟ وهل نحن الأسبان لا نقبل الرد إلى الأوربية والعصرية؟ وفي هذه الحالة، أفلا نجاة لنا؟ ألا توجد حياة غير الحياة العصرية والأوربية؟ وحضارة أخرى؟. أما عن نفي (أي أونامونو) فيجب أن اعترف أنني كلما ازددت في الأمر تأملا، اكتشفت أن روحي تشعر بكراهية شديدة لكل ما يُعد مبادىء موجهة للروح الأوربية الحديثة، وللسنة العلمية اليوم بمناهجها واتجاهاتها. إن الناس يتحدثون كثيراً عن شيئن، هما: العلم والحياة، وكلاهما بغيض إلى نفسي محكذا ينبغى أن أعترف،

ويصرح بأنه حين كان من أنصار اسبنسر كان مولها بالعلم. لكنه اكتشف فيها بعد أنه كان على خطأ في هذا الولع، كخطأ أولئك الذين يعتقدون أنهم سعداء، وهم في الواقع ليسوا كذلك. وكلا، لم أكن أبداً عاشقا للعلم، ذلك لأني كنت أبحث دائها عن شيء وراءه فإن سأله سائل: وماذا تريد أن تضع في مقابلة العلم؟ أجاب: والجهل، لكن هذا ليس بالأمر المؤكد. إن في وسعي أن أقول مع الواعظ، ابن داود (سليمان)، ملك أورشليم، إن ما يزيد علماً

بيزيد ألماً، ونفس النهاية تنتظر العالم والجاهل، لكن لا، ليس الأمر هكذا. ولست في حاجة إلى اختراع كلمة أعبر بها عها يقابل العلم، لأن هذه الكلمة موجودة، ألا وهي: الحكمة. لكنك قد تتساءل: وهل الحكمة تتعارض مع العلم؟ وأنا مقوداً بمنهجي الخيالي، وبوجداني المنفعل الروحي وبكراهياتي العميقة وانجذاباتي الباطنة ـ أجيب فأقول: نعم، هناك تعارض: إن العلم ينتزع الحكمة من الناس ويجولهم عادة إلى أشباح محملة بالمعلومات.

تلك هي الفكرة الأولى. العلم. والفكرة الثانية وهي الحياة لها أيضاً ما يقابلها، وهو الموت. وهذا التقابل يفيد في إيضاح التقابل الأول. فإن نسبة الحكمة إلى العلم كنسة الموت إلى الحياة، أو إذا شئنا قلنا إن الحكمة نسبتها إلى الموت كنسبة العلم إلى الحياة. فموضوع العلم هو الحياة، وموضوع الحكمة هو الموت. العلم يقول: ديجب أن نحيا، ويسعى باحثا عن الوسائل المؤدية إلى إطالة الحباة وتبسيرها، وتطويلها، وتوسيعها، وتخفيفها، وجعلها مقبولة حلوة. أما الحكمة فتقول: ويجب أن غوت، وتسعى باحثة عن الوسائل المؤدية إلى إعدادنا للموت على خبر نحو. ولقد قال اسينوزا في القضية رقم ٦٧ من القسم الرابع من كتاب والأخلاق: وإن الانسان الحر لا يفكر في الموت أبداً، وحكمته ليست في تأمل الموت بل ف تامل الحياة، ولكن أونامونو يرفض قول اسبينوزا هذا بكل شدة، لأن مثل هذه الحكمة لن تكون حكمة بعد، بل ستكون عليا، ومثل هذا الرجل الحر من كل قلق، ومن الهم، ومن نظرة ابي الهول لن يكون رجلا. ويمضى أونامونو في مفارقاته هذه فيقول: دوها هي ذي فكرة أخرى لا أحبها مثل فكري الحياة والعلم، وهي فكرة الحرية. فليس ثم حربة حقيقية إلا حربة الموت! ٤.

ويتساءل بعد هذا: لكن إلى ماذا يسعى أولئك الذين يتعلقون بالعلم والحياة والحرية، مديرين ظهورهم للحكمة والموت؟ إنهم يسعون إلى السعادة. فالأوربي العصري يأتي إلى الدنيا سعيا وراء السعادة لنفسه والآخرين، ويعتقد أن واجب الانسان أن يسعى كى يكون سعيداً.

ولكن أونامونو لا يقر أبداً بهذاالمبدأ: مبدأ السعادة والبحث عن السعادة وأن غاية الانسان العصري هي السعادة، ويسوق في مقابل ذلك محرجة اعتباطية كها سماها: اعتباطية لأنه، كها قال، لا يستطيع أن يبرهن عليها بالمنطق بل تمليها عليه العاطفة التي يفيض بها قلبه، لا عقله الذي في رأسه.

وهذه المحرجة تقول: إما السعادة، أو الحب. فإذا شئت الواحد فعليك أن تتخل عن الآخر. إن الحب يقتل السعادة، والسعادة بدورها تقتل الحب. موهذه معان طالما عبر عنها الصوفية الأسبان، الذين يرى فيهم أونامونو الفلاسفة الحقيقين الوحيدين.

وهو يريد أن يخلص من هذا إلى القول بأن المثل الأعل للأسباني يخالف هذا المبدأ الذي اتخذه الأوربي الحديث عور حياته. ومن هنا كان الأسبان متمردين على الثقافة الأوربية الحديثة، ولا يرى أونامونو في هذا الموقف أية غضاضة، وما على الأسبان من لوم إذا شاءوا أن يعيشوا وأن يموتوا خارج هذه الثقافة (أو الحضارة) الأوربية.

وهو لا يقصد من هذا إلى الدعوة إلى الجهل والهمجية وعدم الفعل. كلا، وفإن ثم طرقا لانماء الروح، والسمو بها، وتوسيع الآقاق أمامها، وإشاعة النبل فيها والالهية دون اللجوء إلى وسائل هذه الحضارة الأوربية. وأعتقد أن في استطاعتنا أن غارس وننمي حكمتنا دون أن ننظر إلى العلم إلا كوسيلة، مع انخاذ الحيطة اللازمة حتى لا تفسد روحنا. وكها أن حب الموت والشعور بأن الموت هو مبدأ حياتنا الحقة ينبغي ألا يجملانا على التخلي العنيف عن الحياة، أي على الانتحار، للان الحياة إعداد للموت، والموت يكون أفضل بقدر ما يكون الاعداد له أحسن فكذلك حب الحكمة

#### مؤلفاته الكاملة

- Ensayos. Residencia de Estudiantes, Madrid, 1916-18, 7 vols.
- Ensayos, ed. Aguilar, 2 vols., Madrid, 1942
- Obras Completas, Ed. Aguilar, Madrid, 1950 ss;
  - 1. Paisajes, 1951
  - 2. Novelas, 1951
  - 3. Ensayos, 1950
  - 4. Ensayos, 1950
  - 5. De este y de aquello, 1952.

## مراجع

- Julian Marias: Miguel de Unamuno, Espasa-Calpe Madrid, 1943.
- M. Orami: El pensamiento filosofico de Miguel de

الإنسان ولم تكتف بهذا ، بل أضافت أيضاً إلى الألحة الأفعال الإنسانية الدنيئة ، خصوصاً عند هومبروس وهزيود والواقع أن هذا كله يتنافى أشد التنافي مع التنزيه الواجب لله لأن الله منزه كل التنزيه عن أن يتصف بصفات البشر ، فلكي نحتفظ للألوهية بقداستها لا بد أن ننزهها عن صفات الإنسان ، ولما كان الله هو الكمال فإن الله أيضاً واحد وإكسينوفان يشرح كان الله هو الكمال فإن الله لا يمكن أن يتفق مع مقامها أن تكون خاضعة لشيء كها أن الألحة من ناحية أخرى ليت في حاجة إلى أن تتخذ خدماً وأتباعاً ، ولهذا فليس هناك إله أكبر عبد أن يجود إله واحد عبد أقد إلى لا بد من وجود إله واحد

حفاً إن إكينونان في الشذرات التي بقيت لنا من قصيدته المشهورة • وفي الطبيعة و يتحدث عن الله أحياناً في صيغة الجمع ، لكن الواقع أنه حين يتحدث عن الألهة في صيغة الجمع إنما يفعل ذلك حين يعبر في صورة شعرية ، وحين يعرض آراء الأخرين من أجل تفنيدها ، أي أن الاستعمال اللغوي وحده هو الذي جعله يتحدث عن الألهة في صيغة الجمع ومن هنا فمن الراجع تماماً أن إكينونان كان موحداً

لكن على أي نحو يجب أن نفهم هذا التوحيد ؟ أنفهمه على طريقة المؤلمين ، أم على طريقة القائلين بوحدة الوجود ؟ هنا يختلف المؤرخون أشد الاختلاف ، ولكن خلاصة الرأي أن إكسينوفان كان يقول بوحدة الوجود ولم يكن يقول بالتأليه بالمعنى المفهوم لانه جمع بين الطبيعة وبين الله ، وتحدث عن الله بوصفه الطبيعة ، وعن الطبيعة بوصفها الله

تأتي بعد هذا مسألة الوجود ، وهل تصوره إكسينوفان واحداً أو كثيراً فنجد أولاً أن أفلاطون يقول عن إكسينوفان واحداً أو كثيراً فنجد أولاً أن أفلاطون يقول عن إكسينوفان كان أولا الكل واحد ونرى أرسطو يقول إن إكسينوفان كان أول من قال بثبات الوجود ووحدته ، وردد هذه الأقوال - بما لا يدع مجالاً للشك - ثاوفرسطس ثم تيمون والعبارة التي تنسب إلى إكسينوفان في هذا الصدد هي أنه قال إن الإله يظل دائماً كما هو ، ولما كان الله والطبيعة شيئاً واحداً ، فالوجود أيضاً على هذا الأساس يظل شيئاً واحداً فعل أي نحو نستطيع أن نفهم هذه المعبارة ؟ يجب أن يقال أولاً إن إكسينوفان كان يفرق بين الوجود بوصفه كلاً وبين الأجزاء المختلفة في الوجود أما من ناحية الوجود بوصفه كلاً ، فقد قال إكسينوفان عنه إنه واحد ، بمعنى الوجود بوصفه لاً ، فقد قال إكسينوفان عنه إنه واحد ، بمعنى أن صفاته لا تتغير وهذا طبيعي إذا ما تذكرنا الصفات التي نسبها إلى الله ، حينها جعل الله ثابتاً قديماً لا يطراً عليه التغير ولا نسبها إلى الله ، حينها جعل الله ثابتاً قديماً لا يطراً عليه التغير ولا

Unamuno, Espasa-Calpe, Madrid, 1943.

- A. Valbuena: Prat in: Historia de leteratura espanola, pp. 337-53. Madrid, 1937.
- Mora Ferrater: Unamuno, bosquejo de su filosofia,
   Buenos Aires, 1944.
- S. Serrano Poncela: El pensamiento de Unamuno.
   Ciudad de Mejico, 1953.
- F. Meyer: L'ontologie de Miguel de Unamuno,
   P.U.F. Paris, 1955.
- R.-M. Albérés: Miguel de Unamuno. Editions Universitaires. Paris.

# الإيلية

اكسيتوفان: اعتاد المؤرخون أن يبدأوا المدرسة الإيلية بفيلسوف لا يمكن أن يعد فيلسوفاً إيلياً خالصاً ، وكل ما يمكن أن نعذه هو أنه فيلسوف انتقال بين المدرسة الأيونية والمدرسة الإيلية ؛ هذا الفيلسوف هو اكسينوفان.

والمصادر التي تحدثنا عن فلسفة اكسينوفان مصدران ، وكلا المصدرين غُتلُف عن الأخر فالمصدر الأول يصور لنا اكسينوفان فيلسوفا دبنياً فحسب ، بينها يصوره المصدر الثاني فيلسوفاً طبيعياً إلى جانب كونه فيلسوف دين فمن الناحية الأولى عُدُّ اكسينوفان ـ والكتاب الأقدمون متفقون أجمعين في هذا الصدد ـ نقول إنه عُدُّ أول من حارب الشرك والتصورات اليونائية السابقة للآلهة أو للإله ، فقام يؤكد قدم الله بدلاً من حدوثه، وثباته بدلاً من تغيره، وتنزهه بدلاً من تشبيهه، ويمنم أن تكون صفاته صفات عدودة سواء من الناحية الطبيعية ومن الناحية الأخلاقية - فهو يقول أولًا إن الله قديم ، لأن كل ما هو حادث فهو فان ، بينها صفة الفناء لا تناسب الله ، ولذا فالله قديم ويقول ثانياً إن الله لا يتغير ، بل هو ثابت ، لأن كل تغير هو تغير إلى أسوأ ؛ وهذا يتنافي مع مقام الألوهية ﴿ ويقولُ ثالثاً إن الناس قد أساءوا إلى الله ، فصوره كلُّ بحسب حاله ، فالزُّنج يجعلون الآلهة سود الشعور فطس الأنوف، بينها التراقيون يجعلون الألهة زرق العيون دهيي الشعور ولو استطاعت الخيل أو البقر أن تصور الله لمسؤرته في صورة الخيل والبقر وعلى هذا ، فإن الناس قد صورت الألهة بصورة

الحدوث وعلى هذا فالوجود ، بحسبانه كُلا ، ثابت في نظر إكسينوفان لم ينكر التغير ولم ينكر التغير ولم ينكر الطواهر فإن حديث إكسينوفان عن التغيرات وعن نشأة الكون من الطين ثم تحوله إلى الأرض وتحول الأرض في المستقبل إلى طين من جديد ، كل هذا يجعلنا نؤكد أن إكسينوفان لم ينكر التغير كما سيفعل رجال المدرسة الإيلية ، فهو إذا يقول بالتغير فيها يتصل بالحوادث الجزئية ، وهنا موضع التفرقة بين إكسينوفان وبين المدرسة الإيلية بوجه عام

فإذا ما انتقلنا من نظريته في العالم والله إلى نظرياته الطبيعية ، وجدنا الروايات تتضارب حول هذه المسألة تضارباً شديداً ، فبعضهم يقول إن إكسينوفان قد نظر إلى التراب على أنه المنصر الأول ، وبعضهم أضاف إلى التراب الماء . والواقع أن اكسينوفان في الشذرات التي بقيت لنا من سيرته يتحدث عن التراب فحسب ، ولكن البعض ينسب إلى إكسينوفان أنه قال بنظرية العناصر الأربعة ، وهي رواية تعد من أكثر الروايات تهافتاً وأقربها إلى عدم الصحة ويلاحظ بوجه عام ، أن تمينوفان قد اكتشف عن طريق مشاهداته الطبيعية حيا رأى بعض الحيوانات المائية تتجمد وتصير صخراً بأن تصبح حفريات ، أن الماء يتحول إلى تراب ، وأن مصدر التحول الأول هو الماء ثم التراب معاً

أما تصوره للكون فالرأى مختلف أيضاً فيها إذا كان هذا الكون عدوداً أو لا محدوداً ، فبعضهم يذكر عنه أنه تصور الكون على أنه كرة ، وتبعاً لهذا كان يقول بأن الكون محدود والبعض الآخر من هذه الروايات تجعله يقول إن الكون لا محدود، وبذا يعده أصحاب هذه البرواييات تلميـذاً لأنكسمندريس خاصة وقد ذكر ثاوفرسطس صراحة أن إكسينوفان كان تلميذاً لانكسمندريس. \_ فإذا نظرنا الآن نظرة إجالية إلى مذهب إكسينوفان وجدنا أنه بدأ أولاً تلميذاً لانكسمندريس بأن كان فيلسوفاً طبيعياً ثم أصبح من بعد فيلسوف دين أو صاحب مذهب مينافيزيقي لاهوني ، فلم تكن الطبيعيات بالنسبة إليه غير مقدمة للإلهيات ولكن بعضاً من المؤرخين المحدثين مثل رينهرت يصف إكسينوفان بأنه كان شاعراً فحسب، وينسب إليه البعض أيضاً أنه بحث بحوثاً ميتافيزيقية جدلية وأنه كان المصدر الأول للجدل الذي ظهر فيها بعد في المدرسة الإيلية . وأصحاب هذا الرأي هم هؤلاء الذين يريدون أن يربطوا ربطاً قوياً بين إكسينوفان والمدرسة الإيلية على حين يريد أولئك الذين يعدونه شاعراً فحسب أن يفصلوا فصلًا

تاماً بينه وبين المدرسة الإيلية وقد نسب إلى اكسينوفان أنه كان شاباً ساخراً ، ولكن هذا ليس بثابت تماماً وهي فكرة صادرة عن هؤلاء الذين نظروا إليه على أنه شاعر فحسب ، وليس فيلسوف دين

وإذا نظرنا إلى إكسينوفان من ناحية الوجود ألفيناه أولاً ينسب إلى الله الصفات التي سينسبها الإيليون من بعد إلى الوجود لك النظرة التي نظر بها هؤلاء إلى الوجود تفيراً ولم يكن بعد قد أدرك المشكلة الكبيرة التي تكمن في كون الوجود ككل هو غير متغير ، بينها الوجود كأجزاء متغير أما الذي أدرك هذه المشكلة لأول مرة فهو زعيم المدرسة الإيلية الحقيقي ، ونعني به برمنيدس ويلاحظ فيها يتصل بتكوين فلسفة إكسينوفان أنه برمنيدس ويلاحظ فيها يتصل بتكوين فلسفة إكسينوفان أنه أنكسمندريس لأن أنكسمندريس لأن أنكسمندريس كان متأثراً فيها يتعلق بالمسائل الطبيعية بأنكسمندريس كان فيضاً تلك التي قال بها إكسينوفان ، لكن أنكسمندريس كان فيلسوف الدين ، بينها إكسينوفان قد أبل فلسفة إنكسمندريس ، بينها أكسينوفان قد أضاف شيئاً جديداً إلى فلسفة إنكسمندريس ، والناحية الدينة

برمنيدس: أول الفلاسفة الحقيقين في المدرسة الإيلية هو برمنيدس، ويعده البعض أول فيلسوف ميتافيزيقي وجد في بلاد اليونان، خصوصاً إذا لاحظنا أنه قد قصر يحثه على فكرة الوجود، ونظر إلى الوجود بحسبانه شيئاً مجرداً وليس هو الطبيعة نفسها كيا أضاف إلى الوجود الصفات الأصلية التي يمرق بين الوجود والألحة، لأنه ابتداً من مسألة الوجود، بأن يأل إن الشيء الحقيقي الوحيد هو الوجود، أما ما عداه فهو عدم، والعدم لا يمكن أن يفهم، ولا يمكن التحدث عنه، وهو ليس وجوداً بأي حال من الأحوال وقد رأى برمنيدس عن هذا الطريق أن يحتفظ للوجود بمكل صفائه، ويجعله خالياً من العدم و وهذا فإن الوجود الحقيقي هو الوجود الثابت من العدم و وهذا فإن الوجود الحقيقي هو الوجود الثابت فحسب

فالوجود أولاً يتصف بالوحدة ، لأنه لا شيء غير الموجود ؛ ويتصف ثانية بالثبات لأن كل تغير فهو من الوجود إلى الوجود ، ومعنى هذا أنه لا تغير مطلقاً ، لأن التغير من الوجود إلى العدم لا يمكن أن يفهم فمن الوجود ينتج الوجود ولا يمكن أن ينتج العدم ؛ وعلى هذا فالتغير غير ممكن وبهذا وضع برمنيدس الصيغة الأولى أولاً للمثالية ، وثانياً للقول بثبات

الوجود ، وهو في هذا قد عارض هرقليطس معارضة شديدة ، فبينها هو يقول بالوجود الثابت الدائم يقول هرقليطس بالتغير المستمر

وإبتداء من برميدس ستخذ الفلسفة اليونانية طريقين الطريق الذي يقول بالوجود الثابت والطريق القائل بالوجود الثابت والطريق القائل بالوجود المتغير، وسيأتي الفلاسفة بعد ذلك من أجل التوفيق بين هذين القولين المتعارضين، وسيكون هذا التوفيق إما توفيقاً آلياً كها سيفعل الذريون من بعد، أو توفيقاً روحياً عقلياً كها سيفعل أنكساغورس، أو توفيقاً يجمع بين الاثنين وفيه عنصر أصطوري كها سيفعل أمبادوقليس. فإذا ما جعلنا نقطة البدء في فلسفة برمنيدس المشكلة التي ظهرت في فلسفة إكسينوفان ولكنه لم يستطع أن يحلها \_، وهي مسألة التوفيق بين الثبات الواجب للوجود ككل والتغير الذي تدل عليه الحواس في جميع الجزئيات \_ فإنا نرى برمنيدس قد اضطر أيضاً إلى البحث في مشكلة المعرفة لأن الحواس تدلنا على أن الوجود متغير، فكيف نستطيع أن نفسر هذه المعلومات التي تقدمها لنا الحواس ؟

كان على برمنيدس من أجل هذا أن يبحث في المعرفة الحسية من أجل أن يقدر قيمتها في تحصيل المعلومات وإدراك الحقائق، وقد انتهى عن هذا الطريق إلى مذهب عقلي مثالي يصور الوجود الخارجي على أنه وهم ويجعل الوجود الحقيقي وجوداً آخر هو الوجود الذي يكشف لنا عنه العقل ، وبهذه التفرقة بين المعرفة الحسية وضع برمنيدس التفرقة بين المعرفة في وضعها الصحيح

يبدأ برمنيدس بنظرية المعرفة فيقول من الواجب أن يفرق الإنسان بين نوعين من المعرفة المعرفة الأولى هي الظنية أو الظن ( دوكسا δόξα ) والمعرفة الثانية هي المعرفة المعلقة الما المعرفة الأولى فليست جديرة بأن تسمى معرفة لأنها آراء وتصورات شعبية وهمية ، بينها المعرفة المعقلية هي وحدها المعرفة الحقيقية لأن الحواس تصور لنا الوجود في شكل تغير ، والحقيقة تصبح تبعاً للحواس خيالاً وحُلهاً فحب ، عل حين أن المعقل هو الذي يستطيع أن يصوره لنا الوجود الحقيقي والأن ، فها هو هذا الوجود الذي يصوره لنا العقل ؟ هذا الوجود هو الوجود المعلق ، الأزلي الأبدي ، الواحد ، غير المتغير ، غير الحال في المكان وهو الوجود الذي لا يمكن التعبير عند فالوجود أولاً هو كل شيء ، لأن ما عدا الوجود ، وهو العدم ، ليس بشيء فلا شيء خارج الوجود يمكن أن يعقل أو يؤكذ ، بل العدم نفسه لا نستطيع أن نصوغه في صيغة أو يويا وسيغة في صيغة في سيغة المعرفة في صيغة أن نصوغه في صيغة أن المعرفة الميد المعرفة الميد المعرفة في صيغة أن نصوغه في صيغة أن نصوغه في صيغة أن نصوغه في صيغة أن المعرفة في صيغة أن المعرفة في صيغة أن نصوغه في صيغة أن نصوغه في صيغة أن نصوغه في صيغة أن المعرفة في صيغة أن المعرفة في صيغة أن نصوغه في صيغة أن المعرفة في صيغة أن المعرفة أن المعرفة في صيغة أن نصوغه في صيغة أن نصوغه في صيغة أن نصوغة في صيغة أن أن المعرفة أن أن المعرفة أن أن المعرفة أن المعرفة أن المعرفة أن أن المعرفة أن أن المعرفة أن ال

السلب ، لأن صوغه أو تصوره معناه أننا نمنح العدم شيئاً من الوَّجود ، ولو أنه وجود ذهني ، وليس وجوداً واقعياً ، ومن هنا فلا نستطيم أن نَعْقل العدم أو أن نتصوره

ثم إن الوجود إذا كان كذلك فهو واحد ومطلق وذلك لأنه إذا لم يكن واحداً ، فمعنى هذا أنه متعدد ، ومعنى أنه متعدد أن هناك شيئاً آخر غير الوجود به يكون التعدد والتفرقة ولما كان الوجود هو كل شيء ، فإذاً لا يمكن أن يكون هناك شيء آخر غير الوجود والعدم به يكون التعدد والتفرقة فإذا قلنا عن التفرقة إنها من الوجود ذاته ، فمعنى هذا أننا نقول إن الوجود مبدأ التفرقة في الوجود ، وهذا خلفُ

والوجود ثابت ، لأن التغير معناه أن ياخذ الشيء شيئاً لم يكن عنده من قبل أو أن يُؤخذ منه شيء كان فيه من قبل ، ولما كان الوجود هو الكل ، فلا يمكن أن يضاف إلى الوجود شيء جديد لم يكن لديه من قبل ، كها أنه لا يمكن أن يؤخذ منه شيء كان فيه من قبل وعلى هذا فالوجود غير متغير هذا إلى أن التغير يقتضي المكان ، والمكان هو السطح الحاوي للأجسام المحوية ، فإذا لم توجد أجسام ، لم يكن ثمت مكان والآن ، فإنه لما لم يكن هناك أجسام فلن يكون هناك مكان ، وبالتالي لن تكون ثمت حركة وعلى هذا فالوجود ثابت

والوجود قديم أبدى ، لأنه إذا كان حادثاً فإنه في هذه الحالة إما أن يكون محدثاً لنفسه وإما أن يحدثه غيرُه ، والفرضي الثاني غير صحيح لأنه لا شيء غير الوجود كما قلنا من قبل والفرض الأول كذلك غير صحيح ، لأنه إذا كان هو الذي يحدث نفسه ، فلماذا أحدث نفسه في لحظة دون لحظة أخرى ؟ إن حدوثه في لحظة دون لحظة أخرى معناه أن هناك دافعاً سبب اختياره هذه اللحظة دون تلك اللحظة وهذا الدافع لا بدأن يكون شيئاً غير الوجود، ومعنى هذا أن هناك شيئاً غير الوجود ، وهذا خُلْف كها ذكرنا من قبل. وإذا كان قد حدث ، فمعنى هذا أنه حدث من غيره ، وهذا الغير هو العدم ، والعدم لا موجود كما قلنا ، أي أنه لا يمكن أن يكون علة ولا معلولاً ، ومن ثم فهو لم يحدث ، أي أنه قديم ؛ كما أن معنى هذا أيضاً أنه أبدي ، لأنه لا ينتقل إلى العدم ، من حيث أن العدم لا يمكن أن ينتج عن الوجود ، ومعنى هذا أن العدم لا يمكن أن يكون معلولًا أو علة ، وإذا لم يكن معلولًا فإن الوجود أبدي ؛ وإذا لم يكن علة ، فإن الوجود قديم أو أزلي

وإذن فالوجود هو الكل ، وهو واحد ، وهو ثابت ، وهو

أزلي ، وهو أبدي والأن ، فها هو الفكر ؟ إن الفكر لا يمكن أن يكون غير الوجود ، والوجود الذي يعقل ذاته هو أيضاً وجود ، فالوجود والفكر إذاً ، أو الوجود والماهية ـ كها سيقال فيها بعد ـ شيء واحد

ذلك هو مذهب برمنيدس الرئيسي في الوجود ، وهو المذهب الذي يقول بالعقل ويكون الشطر الأول من مذهبه إلا أن برمنيدس مع ذلك في الشطر الثاني من قصيدته يتحدث عن الوجود كها تُصوره الحواس أو كها يصوره المعتقد العامي ، أي أنه يجب ألا نفهم هذا الجزء على أنه مذهب قال به برمنيدس نفسه من حيث إنه هو مذهب ، بل نفهمه على أنه قول أراد به برمنيدس أن يصور الوجود الذي تتصوره الحواس يقول برمنيدس هنا إن الوجود مثل الكرة ، لأن الكرة هي أكمل الأجام ، ومستوية من جميع النواحي ، وثابتة في كل أجزائها

ثم ينتقل إلى بيان أصل الوجود فيقول إن له أصلين هما الحار والبارد أو النور والظلمة ، وعن هذين المبدأين ينشأ الوجود وهو يسمي هذين المبدأين أيضاً باسم الزوج والزوجة ، وعن هذا التزاوج بين الاثنين ينشأ الإروس أي الحب ، وعن الإروس ينشأ باقي الوجود ولا يعنينا هنا ما يقوله برمنيدس في الطبيعيات ومذهبه الكوني ، بل يعنينا أن نرجع إلى أقواله الأولى ، لكي نبين مكانة برمنيدس في تاريخ

يغتلف المؤرخون أشد الاختلاف في هذا الصدد وذلك لان برمنيدس يصور الوجود تصويراً حسياً خالصاً فيقول إنه الملاء. فهذا القول دعا تسلر ثم بيرنست إلى القول بأن برمنيدس لم ينظر إلى هذا الوجود كوجود عقلي ، لأنه تصوره تصوراً حسياً من حيث إن الوجود هو الشيء المادي الباقي ، أو الأساس لكل الموجودات وعلى هذا الأساس يقول بيرنت إن برمنيدس وإحدي مادي أو أبو المادية. وعلى العكس من هذا الرأي ، عور الذي يجعل من الوجود عند برمنيدس وجوداً عقلياً الرأي هو الذي يجعل من الوجود عند برمنيدس وجوداً متلياً صرفاً وأصحاب هذا الرأي نوعان منهم من يجعل هذا الوجود وجوداً مناقياً ، ومنهم من يجعله وجوداً منطقياً ومنها من يجعله وجوداً منطقياً بيرنت ابا المثالية ، أما الاخرون فيجعلونه رجل منطق فحسب انصرف عن الدراسة الطبيعية انصرافاً تاماً بوصفها أشياء لاغناء فيها ؛ فماذا يعنين أن أعرف أن أصل الوجود الماء

أو الهواه أو النار ، وماذا يعنيني أن أعرف أن مركز الوجود هو النار كل هذه وهميات وظنيات وتصورات من إبداع الحواس أو من نسج الخيال ومن بين الأولين ـ وعلى رأسهم جومبرتس من يجعل الوجود عد برميدس متصفا بالصفات التي للجوهر عند اسينوزا فصفات الحوهر عند اسينوزا الامتداد والفكر، وكذلك الحال في الوجود عند برميدس هو متصف بصفات الامتداد والفكر فحسب وفي مقابل ذلك يقول المنطقيون ، أو الذين يتصورون الوجود عند برميدس تصوراً منطقياً ، إن برميدس قد نظر إلى هذا الوجود نظرة منطقية خالصة ، بمعنى أن الوجود الخارجي وهم ومن نظرة منطقية خالصة ، بمعنى أن الوجود الخارجي وهم ومن الذهن أو في المقل ، وأن الوجود الخارجي وهم ومن أصحاب هذا الرأي ريبيرت شم أنصار مدرسة ماربرج ، أصحاب هذه الزعة قد غالوا فيها مغالاة شديدة ، وخصوصاً برونو بَسوّخ ، لذا يجب ألا ناخذ بتصوير مدرسة ماربرج لفكر برمنيدس ، كما يجب ألا ناخذ بنظرية السلر وبرنت

وخلاصة ما نقوله نحن هو أن الوجود عند برمنيدس ليس هو الوجود الحسي ، كما أنه ليس الوجود المنطقي الصرف ، بل هو وجود حاول صاحبه أن يرتفع به عن الوجود الحسي ؛ لكن درجة التجريد ، فيها يتصل بالوجود ، لم تكن كافية لكي تجعل من هذا الوجود وجوداً لا حسياً أو وجوداً منطقاً

زيتون الإيلي أقام برمنيدس مذهب الوجود بناء كاملاً لم يكن يحتاج بعد إلى مواد وإنما كل ما بقي هنالك هو أن يدافع عن هذا المذهب ضد خصومه ، فوكلت مهمة الدفاع إلى تلميذيه زينون الإيل ومليسوس.

عتاز زينون عن مليسوس في أن الأول كان رجلاً منطقياً ذا قدرة عظيمة على الججاج ، فبرع كل البراعة في الدفاع عن مذهب أستاذه ، بينها كان مليسوس أقل قدرة حتى اضطر في النهاية إلى الحروج بعض الشيء عن مذهب أستاذه ، تبعاً لإلزامات الخصوم التي كان لا بد له أن يأخذ بها في دفاعه عن هذا المذهب والنتيجة التي تستخلص من الدفاع الذي قام به كل من زينون ومليسوس هي أن مذهب الوجود كها تصوره برميدس ، لا يمكن أن يوفق بينه وبين المذهب المضاد له ، وهو مذهب الكثرة والتغير وكلها اشتد هذان التلميذان في مذهب الكثرة والتغير وكلها اشتد هذان التلميذان في الدفاع ، ظهر لأصحاب هذا المذهب ، إن كانوا يريدون حقاً الاستمرار فيه ، ألا يسلموا للخصوم بشيء ، فإن في مجرد

التسليم بشيء اعترافاً بفساد الباقي ، لأن هذا المذهب يكوّن وحدة تامة

زينون الإيلي هو تلميذ برمنيدس ، لم يخالف أستاذه في شيء ١ وحتى في الجزء الخاص بالطبيعيات ـ ويلاحظ أن كل ما ورد لنا في هذا الباب مشكوك فيه ـ لم يخرج مطلقاً عما قال به برمنيدس فحذا فمن الراجع أن زينون لم يقل شيئاً في الطبيعيات ، لأن أستاذه قد قال كل شيء

أراد زينون أن يدافع عن مذهب الوجود الواحد الثابت ، فلجأ من أجل هذا إلى طريقة غير مباشرة فبينها كان أستاذه يستخرج خصائص الوجود من ماهية الوجود نف استخلاصاً استدلالياً ، لأن صفات الوجود تستخلص كلها من ماهية الوجود ، نرى زينون على العكس مجاول الدفاع عن مذهب برمنيدس مستعملًا طريقة غير مباشرة ، وذلك بأن يقول إن المذاهب المضادة لمذهب الوجود عند برمنيدس تفضى قطعاً إلى تناقض ، ومعنى إفضائها إلى تناقض أنها غير صحيحة ، وما دامت غير صحيحة فالمذاهب المضادة لها صحيحة وعن هذا الطريق يثبت الأصل ببطلان النقيض. ولو أن في هذا المنهج الشيء الكثير من الجدل اللفظي ، فإنه يلاحظ أن زينون لم يكن في جدله مشاجأ للسوفسطائية فالغرض متباين عند الاثنين ، لأن زينون كان يرمى من وراء جدله إلى إثبات حقيقة إيجابية ، هي مذهب الوجود عند أستاذه ، بينها كان السوفسطائيون يرمون من وراء جدلهم إلى نتائج سلبية ، هي القضاء على الفلسفة كها تُصُوِّرت حتى ذلك الحين ﴿ هَذَا مِن جَهَةٌ ، ومِن جهة أخرى يلاحظ أن الدقة المنطقية أو دقة الاستدلال عند زينون كانت دقة واضحة ، وكانت تسبر على أصول مرعية من المنطق ، بينها لم تكن الحال كذلك عند السوفسطاليين

ومذهب برمنيدس في الوجود يقوم على أصلين رئيسيين هما الوحدة والثبات ، لذا كان على تلميذه أن يدافع عن هذا المذهب فيها يتصل بهذين الأصلين ومن أجل هذا تنقسم حجج زينون إلى قسمين رئيسيين قسم خاص بالتعدد وقسم خاص بالحركة وفي كل من هذين القسمين توجد حجج أربم ؛ فلنبدأ الآن بالقسم الأول

حجج زينون ضد التعدد أولاً \_ الحجة الأولى خاصة بالمقدار ، وفيها يقول زينون إنه إذا كان الوجود متعدداً ، فإنه سيكون حينئذ لا متناهياً في الصغر ولا متناهياً في الكبر في آن واحد وذلك لأنه إذا كان متعدداً ، فمعنى هذا أنه مكون من

وحدات ، وهذه الوحدات بدورها إما أنها وحدات نهائية أو أنها تنحل إلى وحدات نهائية ؛ وهذه الوحدات النهائية لا تنقسم والأن فإن ما لا ينقسم ليس له مقدار ، وعلى هذا فإن كان ليس له مقدار فإنه إذا أضيف إلى شيء أو نقص منه فإنه لا يؤثر شيئاً ، والشيء الذي إذا أضيف أو إذا انتزع لا يؤثر ، هو لا شيء ومعنى هذا في النهاية أنه إذا كان هذا الوجود متعدداً فهو مكون من وحدات هي لا شيء فالوجود إذن سيكون متناهياً في الصغر - هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، إذا قلنا أو إذا أردنا أن نجعل للوجود مقداراً ، فمعنى هذا أنه لا بد لنا أن نضيف ( نسب ) إلى الوحدات مقداراً فإذا كان لكل وحدة مقدار ، فإن الوحدة الواحدة تتميز من الوحدة الأخرى بوجود شيء عميز ، وإلا لكان الاثنان شيئاً واحداً ﴿ وَهَذَا الشِّيءَ الْمُمَارُ هُو مقدار ، ما دمنا قلنا إنه لكي يكون وجود فلا بد أن يكون ثمت مقدار وعلى هذا فإنه بين الوحدة والوحدة وحدة ثالثة ؛ وهذه الوحدة الثالثة ذات المقدار بينها وبين كل من الوحدتين الأخريين مقدار كذلك ، وهكذا إلى ما لا نهاية ومعنى هذا أن الوجود سيكون كبيراً كبراً متناهياً

ومن هنا نرى إننا إذا قلنا إن الوجود متعدد ، فإننا ننتهي إلى نتيجتين متناقضتين ؛ وإذا كانت الحال كذلك فالمقدمة الأولى باطلة ، فالوجود إذن ليس متعدداً بل هو واحد

ثانياً الحجة الثانية تقوم على العدد وهنا يقول زينون إنه إذا كان الوجود متعدداً فمعنى هذا أنه لا محدودٌ عدداً معدود عدداً لأنه مها يكن به من مقدار، فلن يكون أكثر عاهو به، فهو إذا محدود. وهو أيضاً لا محدود من ناحية العدد، لأنه لكي نفرق بين الوحدة والوحدة، فلا بد من أن نتصور وحدة ثالثة وهكذا باستمرار إلى ما لا نهاية، وعلى هذا فإنه غير محدود من ناحية العدد. وهكذا ننتهي، كها انتهينا في الحجة الأولى، إلى نتيجين متناقضتين، وهذا يؤذن ببطلان المقدمة، وعلى هذا فالوجود

ثالثاً الحجة الثالثة تقوم على المكان يقول زينون إنه إذا كان كل ما هو موجود فهو في مكان ، فإن هذا المكان لا بد أيضاً أن يكون موجوداً في مكان وهذا المكان الجديد سيكون بدوره موجوداً في مكان وهكذا إلى ما لا نهاية ولما كان ذلك غير عكن التصور ، فالمقدمة إذاً باطلة ومعنى هذا أن الوجود واحد

رابعاً تقوم الحجة الرابعة على فكرة التأثير الكلى

ويضرب مثلاً لذلك ، فيقول : إننا إذا أتينا بكيلة من القمح ثم بذرناها ، فإنها ستحدث صوتاً ، ولكن إذا أخذنا الحبة الواحدة من القمح وبذرناها وجدنا أنها لاتحدث صوتاً فكيف تسنى إذن أن ينتج شيء كلي ، هو الصوت هنا ؛ من أشياء لا وجود لها ؟ معنى هذا أنه إذا كانت الأشياء متعددة فلا يمكن أن تنتج شيئاً ، ما دامت الوحدات المتركبة منها لا تتتج وحدها شيئاً وعلى هذا فالوجود ، ما دام ينتج شيئاً ، فإنه ليس متعدداً ، وإذاً فالوجود ، واحد

تلك هي الحجج الأربع التي أدل بها زينون ضد التعدد وننتقل منها إلى

# حجج زينون ضد الحركة

أولاً تسمى الحجة الأولى باسم الحجة الثنائية ، لأنها تقرم على القسمة الثنائية وتتلخص في أنه لكي يمر جسم من مكان إلى مكان ، فلا بد أن يمر بكل الأجزاء الموجودة بين كلا المكانيس ، وعلى هذا فإن قام جسم من (أ) لكي يصل إلى (ب) فإنه لا بد له ، لكي يصل إلى هدفه وهو (ب) أن يمر أولاً بالمنتصف ، وليكن (ج) ، لكن قبل أن يصل إلى (ج) ، لا بد أيضا أن يكون قد مر بمنتصف المنتصف ، وليكن (د) ولكن يجب أيضاً ، قبل أن يمر بمنتصف المنتصف ، وليكن (د) ولكن يجب أيضاً ، قبل أن يمر بمنتصف الربع ، ومكذا فإذا كان التقيم لا منناهياً ، فإنه لا يمكن أن يصل إلى النقطة المطلوبة وهي (ب) إلا إذا مر بما لا نهاية له من النقط في زمن متناه ، فمعنى هذا أنه لا يمكن مطلقاً أن يصل الشيء إلى هدفه ، أي أنه لا يمكن الحركة في المكان أن تكون الشيء إلى هدفه ، أي أنه لا يمكن الحركة في المكان أن تكون فعلى أساس المقدمة الأولى ، الحركة إذا غير ممكنة

ثانياً يقول زينون إن اسرع العدّائين لا يمكن أن يلحق باشد الأشياء بطأً ، إذا كان هذا الشيء سابقاً له بأي مقدار من المسافة فإذا تصورنا مثلاً أن آخيل ، وهو العدّاء السريع ، موجود ما ؛ وأن هناك سُلحفاة تسبقه بمسافة - فإنه إذا بدأ الاثنان مع الحركة في ساعة واحدة ، فإن آخيل لن يلحق بالسُلحفاة وذلك لأنه لكي يلحق بها لا بد له أولاً أن يقطع المسافة بينه وبين السلحفاة، وقبل أن يقطع هذه المسافة عليه أن يقطع متصف هذه المسافة وهكذا باستمرار. وما دام المكان منقسمًا إلى ما لا نهاية له من الاقسام، فلن يستطيع آخيل إذن أن يلحق بالسلحفاة.

ويلاحظ أن الحجتين السالفتين متشابهتان وتقومان على

مسألة واحدة ، هي تقسيم المكان إلى ما لا نهاية من الوحدات والفارق بين البرهانين هو أن الهدف في الحجة الأولى ثابت محدود ، بينها في الحجة الثانية الهدف متحرك متغير باستمرار

### وهاتان الحجتان خاصتان بالمكان

ثالثاً قلنا إن الحجتين الأوليين تقومان على فكرة أن المكان منقسم إلى ما لا نهاية له من الأقسام ، أما الحجتان الأخريان فقائمتان على أن الزمان ينقسم إلى ما لا نهاية له من الأقسام وأولى هاتين الحجتين الأخريين هي تلك المسماة باسم حجة السهم فلو تصورنا أن سهياً انطلق من نقطة ما لكي يصل إلى نقطة أخرى ، فإن هذا السهم لن يتحرك وذلك لانه من المعروف أن الشيء في الأن يكون غير متحرك ، وعلى هذا فإذا كان الزمان منقسياً إلى عدة وحدات كل منها هي وجوده في الأن وجوداً ساكناً ، فإنه سيكون إذاً ساكناً باستمرار. ومعنى هذا أن السهم لا يتحرك أي أنه ينطلق ولا ينطلق ، أي أنه نتهي إلى نتيجين متناقضتين عما يؤذن ببطلان المقدمة

ولتوضيح هذه المسألة نقول إنه من المسلم به - كها اعترف بذلك أرسيطو نفسه الذي رد على هذه الحجج جميعها - إن الشيء في الأن ساكن ، لأننا إذا سألنا عن الشيء أين يوجد في هذا الآن أو ذاك ، قلنا إنه يوجد في (أ) أو في (ب) أو في (ج-) ، . إلخ ولا نستطيع أن نقول إنه في المساقة بين أوب ، أو بين ب وجد. ففي كل آن يوجد الشيء المقذوف إذا في أثنائه ساكناً ولما كان الزمان هو مجموع الأنات ، فإن الشيء المار في الآنات سيكون ساكناً إبان كل الآنات أي إبان الزمان ، أي أبات ما أنه سيكون ساكناً باستمرار

وهذه المشكلة مشكلة خطيرة أثارها زينون ولعبت دوراً خطيراً في تاريخ الفلسفة من بعد ، وخلاصة هذه المشكلة هي أنه كيف يمكن ، إذا قلنا بالتقسيم ، أن نفسر الاتصال ، لأن الواقع أن كل تقسيم معناه الانفصال ، وفي هذا إنكار للاتصال ، وفي إنكار الاتصال إنكار للتأثير ، وفي إنكار التأثير إنكار التأثير

رابعاً الحجة الرابعة تقوم على فكرة أن الشيئين المتساويين في السرعة يقطعان مكاناً متساوياً في نفس الوقت. وعلى هذا ، فإذا تصورنا ثلاث مجاميع وكل مجموعة من هذه المجموعات مكونة من أربع وحدات ، ولتكن المجموعة الأولى المسافة ونصف هذه المسافة في آن واحد إذاً فالمقدمة باطلة ، ومعنى هذا أنه ليس ثمت حركة ، وإذاً فالحركة غير ممكنة

وإذا نظرنا الأن إلى حجج زينون هذه ، وجدناها جيعاً ، أو على الأقل أكثرها قابلة للنقد - فالحجة الثالثة من المجموعة الأولى وهي الخاصة بأن كل ما هو موجود فهو موجود في مكان ، يجب أن تتضع من حيث المعنى ومن حيث مدى التعلبيق ، وذلك لأنه لا بد في النهاية من أن نقف عند مكان أخبر مهيا كان بعد هذا المكان والحجة الرابعة خاطئة ، لأن الحبة الواحدة من القمح تحدث أيضاً صوتاً مهاكان ضعف هذا الصوت ؛ وباجتماع هذه الأصوات الضعيفة لحبات القمع المختلفة يتكون صوت واحد كبير ، هو صوت كيلة القمح حين تبذر والحجتان الأوليان ـ والاثنتان تقومان على فكرة واحدة كها قلنا ـ غير صحيحتين كذلك ، لأن التقسيم إلى ما لا نهاية هو تقسيم بالقوة فحسب ، كما سيقول أرسطو فيها بعد ، وليس تقسيها بالفعل اى أنه إذا قسمنا شيئاً ما فمها كان من عدد الأقسام التي نقسمه إليها فالعدد لا بد محدود ثم إنه يلاحظ فيها يتصل بالحجة الأولى أنه ليس هناك زيادة ولا نقصان ، لأنه بقدر ما يزيد عدد الأجزاء بنقص مقدار الأجزاء ، لكن النتيجة باستمرار هي أن المقدار واحد ولنشرح هذا فنقول إذا أخذنا مقداراً وليكن (أ) وقسمناه إلى أقسام عددها (ع) فإن كل قسم يساوي غ ومجموع الأجزاء هو ع× غ ا ومعنى هذا أنه مها كان عدد الأقسام فإن المقدار ثابت باستمرار وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يقال إن المقدار سيكون صغيراً إلى ما لا نهاية أو كبيراً إلى ما لا نهاية

وحجع القسم الآخر يمكن الإجابة عنها كذلك، فالحجتان الأوليان ( والأساس فيها واحد كما رأينا من قبل) تقومان على أساس التقسيم في الواقع إلى ما لا نهاية له من الأجزاء، ولكن هذه التجزئة لا تستمر إلى ما لا نهاية في الواقع أو بالفعل، بل بالقوة فقط تتم هذه التجزئة. هذا من جهة، ما لانهاية له من الأقسام فعلينا أن نقول أيضاً إن الزمان الذي يتم فيه التحرك طول هذه المسافة المكانية لا بد أيضاً أن ينقسم إلى ما لا نهاية له من الأقسام، وعلى هذا لا يصح لنا أن نقول بأن ما لا نهاية له من النقط يُعظع في زمن نهائي فإذا سلمنا بأن المكان ينقسم إلى ما لا نهاية له من النقط، فعلينا إلزاماً أن نقول المكان ينقسم إلى ما لا نهاية له من النقط، فعلينا إلزاماً أن نقول أيضاً إن الزمان ينقسم إلى ما لا نهاية له من النقط، فعلينا إلزاماً أن نقول المكن أن يُقطع مكان لا نهائي من حيث التقسيم فهو سيقطع المكن أن يُقطع مكان لا نهائي من حيث التقسيم فهو سيقطع

مكونة من الوحدات 4 ° ۲ ° ۲

ب ب ب ب ؛ والمجموعة الثانية مكونة من الوحدات ٢ ٢ ٢ 8 ع ت ت ت ت ؛ والمجموعة الثالثة مكونة من الوحدات

 ١ ٢ ٣ ١
 ث ث ث ث ، وانها مرتبة أولًا في ملعب على حسب الصورة الأثنة

> ۱۲۳٤ بببب ٤٣٢١ تاتان, → ۱۲٤٣ دانات ب

فلننصور الآن أن المجموعة ب غير متحركة فحينئذ إذا تحركت في اتجاه بن بينها تحركت في اتجاه بن وكان هذا التحرك في نفس اللحظة فإنه يشاهد حين وصول في إلى بن أنه ستصل في تحت بن فتكون على الشكل التالي

وهنا يلاحظ أنه لكي تصل ت إلى بُ تراها قد مرت بوحدتين بالنسبة إلى ب هما ب وبُ ، ولكنها من جهة أخرى قد مرت ، وفي نفس الآن ، بأربع وحدات من ثا هي ٢ ٢ ١ وحدات من أي أنها قطعت في نفس المدة وحدتين وأربع وحدات معاً ، ولما كانت كل وحدة من هذه الوحدات مساوية للأخرى ، فمعنى هذا أن ث قطعت في المدة عينها مسافة ونصفها والآن فإنه لما كنا قد قلنا تبعاً للمبدأ الرئيسي في علم الحركة إنه إذا تحرك جسمان متساويان في السرعة فإنها يقطعان نفس المسافة في مدة واحدة ، فإننا نجد هنا أن النتيجة لئي وصلنا إليها تناقض هذا المبدأ ، لأن الشيء الواحد قد قطع

أيضاً في زمان لا نهائي من حيث التقسيم

وحجة السهم ولو آنها أبرع الحجيج فإنها أيضاً ظاهرة الخطأ ، وذلك لأن فيها مغالطة منطقية من النوع المسمى باسم أطوطة الحد الرابع Quaternio terminorum أي استعمال اللفظ الواحد بمعنيين غنلفين في قياس واحد ؛ فحين يقول زينون إن السهم في حالة إنطلاقه يوجد في نفس المكان ، فإن قوله في نفس المكان إما أن يكون بمعنى أن السهم يوجد في مكان واحد بعينه لا ينتقل منه إلى مكان آخر ، وإما أن يكون بمعنى أنه يوجد دائماً في مكان مساو ؛ وزينون يستعمل عبارته بالمعنين وينتقل من المعنى الواحد إلى المعنى الأخر ؛ وفي هذا الانتقال يرتكب المغالطة المنطقية ، لأنه من الصحيح أن السهم موجود في دائماً في مكان مساو ولكن ليس معنى هذا أنه موجود في كل الآنات في نفس المكان أبل هو منتقل من المكان الواحد إلى المكان الأخر

بيد أن مشكلة السهم أعقد من هذا بكثير لأنها بعينها مشكلة الاتصال في الوجود والتأثير بالتماس، فإذا تصورنا الزمان أو المكان مقسمين إلى أجزاء ، فعل أي أساس يكون التقسيم ؟ كل تقسيم لا بد أن يكون على أساس التفرقة وإلا لم يكن ثمت تقسيم ومعنى هذا أن بين الجزء والجزء شيئاً يفصل بين الجزئين ، والصعوبة هي في الانتقال من الجزء إلى الجزء كيف يتم وكيف يكون التأثير من الجزء الواحد إلى الجزء الأخر ما دام بينها فاصل ؟ وهذه المشكلة قد أثارت الكثير من الجدل حولها وما زال هذا الجدل قائماً حتى اليوم ، فلحجة زينون هذه المشيء الكثير من الوجاهة

اما الحجة الرابعة فيئة الخطأ، لأنها تقوم على أساس قياس حركة الشيء بالنبة لشيء آخر سواء أكان هذا الشيء الآخر متحركاً أم ساكناً وزينون لا يفرق في القياس بين أن يكون المقيس عليه في هذه الحالة ساكناً أو متحركاً، مع أنه من الواجب أن تكون هناك تفرقة وإلا وقعنا في نفس الخطأ الذي أوقعنا في نفس الخطأ الذي

لكن على الرغم من هذه الاعتراضات أو الردود التي نستطيع أن نسوقها ضد حجج زينون فيجب أن نعترف أنه كان لهذه الحجج ولمذا النوع من التفكير شأن خطير في الفلسفة إبان ذلك الحين لأن المنهج الذي سار عليه زينون كان منهجاً جديداً كل الجدة عما جعل أرسطو يعده مكتشف الجدل والمشكلة التاريخية لهذه الحجج أكبر بكثير مما نتصوره لها من قيمة حقيقية

فقد أثارت مشكلة التغير والظواهر ووضعتها في أخد صورة لها وكان على كل باحث في الطبيعة ، أي في التغير ، أن يحسب لهذه الحجج حسابها ولهذا نرى أفلاطون وأرسطو يجدان نفسيهها مضطرين إلى الرد عليها قبل أن يبحثا في الحوكة

ذلك هو زينون نراه قد دافع دفاعاً قوياً عن مذهب استاذه برمنيدس وقد بغي علينا أن نتحدث عن التلميذ الثاني الذي دافع عن نفس المذهب ، ألا وهو مليسوس

مليسوس: كان مليسوس أقل حظاً من القدرة على الجدل إذا قورن بزميله زينون ، كيا أنه انحرف عن مذهب برميدس واختلف عنه بعض الاختلاف على العكس من زينون

ولما كانت الحجج التي يسوقها مليسوس ليست بمختلفة كثيراً عن حجج برمنيدس نفسه ، ـ لأن مليسوس يسير على نفس المنهج المباشر الذي سار عليه برمنيدس ، فيحاول أن يستنبط من نفس فكرة الموجود كل صفات الموجود ، على خلاف زينون الذي سلك مسلكاً غير مباشر ، بأن اثبت تهافت حجج الخصم لأنها تؤدي إلى تناقض ؛ وبهذا ، وبطريقة غير مباشرة ، أثبت صحة مذهب أستاذه ـ نقول إنه لما كان مليسوس لم يأت بشيء جديد في هذا الباب ، فلن نتحدث عنه مليسوس لم يأت بشيء جديد في هذا الباب ، فلن نتحدث عنه إلا فيها يتصل بانحرافه عن مذهب أستاذه

لقد قال برمنيدس إن الوجود أزلي أبدي فاستنج مليسوس من هذا أنه إذا كان الوجود أزلياً أبدياً ، فهو أيضاً لا متناه ، لأنه إذا لم يكن له أول من حيث إنه أزلى ، وإذا لم يكن له آخر من حيث إنه أبدي ، فمعنى هذا أنه لا متناو سواء من ناحية البدء ومن ناحية الختام أو النهاية وهنا يلاحظ أن مليسوس قد اختلف بهذا مع أستاذه وانحرف عن مذهبه بل ناقض هذا المذهب ، ولم يكن هناك من دافع يدفعه إلى مثل هذا القول والذي حدث هنا هو أن مليسوس قد جمع بين الزمان وبين المكان ، فاعتقد اللانهائية هي في المكان ولكن هذا ، كما سيثبت أرسطو من بعد ، غير صحيح ﴿ وأغلب الظن أن ما دفع مليسوس إلى هذا القول هو أنه كان متأثراً إلى حد كبير بعلم الطبيعة الأبونية فتصور الوجود تصورا ماديا صرفاء واستخلص من لا نهائية الزمان لا نهائية المكان ، وليس من شك أيضاً في أن مليسوس حين قال جذا القول قد قصد اللانهائية في المكان بالفعل ، ولم يقل إن هذه اللانهائية هي اللانهائية العقلية أو لا نهائية المعقولات ؛ فإن حديثه عن

الموجود حديث مادي خالص ، كها فعل برمنيدس من قبل ، إلا أن برمنيدس جعل هذا الموجود متناهياً ، بينها جعل مليسوس هذا الوجود غير متناه في المكان

> والأن فلننظر نظرة إجالبة إلى المدرسة الإبلية كانت هذه المدرسة نقطة تحول حاسمة في تاريخ الفلسفة اليونانية في الدور السابق على سقراط، وبها ينقسم هذا الدور قسمين، ولو أن البعض يغالى فيقول إنه بالمدرسة الإبلية انقسمت الفلسفة اليونانية ، منذ نشاتها حتى آخر ارسطو ، قسمين ، وأن نقطة التحول قد بدأت بالمدرسة الإيلية وأصحاب هذا الرأى يقولون تبعاً لهذا إن فلسفة التصورات أول من قال ساهم الإيليون وليس سقراط ولكنا نجد في هذا الرأى شيئاً من التطرف ، ولو أن الرأى الآخر المعارض لهذا الرأي رأي متطرف كذلك ، وهو الذي يجعل من الإبليين فلاسفة طبيعيين فحسب، وتبعاً لهذا يجعلون بدء فلسفة التصورات لاببرمنیدس بل بسقراط وعلی کل حال فسواء صع الرأی الأول أو الرأى الثاني فإن من المسلم به أن المدرسة الإبلية قد أثرت أكبر تأثير في الفلسفة اليونانية في الدور الثاني من الطور الأول فكان على كل الفلاسفة الذين تلوا هذه المدرسة أن بأحذوا بأقوالها ، أو على الأقل أن يحسبوا حساباً لهذه الأقوال ومن هنا نشاهد أنها أثرت حتى في أعداثها المعارضين لها تمام المعارضة مثل هرقليطس وكان تأثيرها واضحا ظاهراً في أمبادوقليس وأنكساغورس وديمقريطس فهؤلاء قد اضطروا إلى جعل المبدأ الأول متصفاً بالصفات التي يتصف بها الموجود عند الإيليين فهو أزلى أبدى ثابت ، وتبعاً لهذا غير متغير بالكيف لهذا يلاحظ أن جميع المبادىء الأولى التي قال بها هؤلاء الفلاسفة اللاحقون على المدرسة الإيلية لم تكن تقبل الثغير بالكيف بل تقبل التغير بالكم وحده، كما أنه يلاحظ أن فكرة التغير قد أخذت تقل في الدور الذي تبعهم، فأصبحت الطبيعة بعد ذلك طبيعة آلبة، وأصبحت ظواهر الطبيعة تفسُّر تفسيراً كميًّا آلياً كيفياً، يقوم على تفسير الكيفيات باستحالتها بعضها إلى بعض.

> ومن ناحية المنهج، يلاحظ أن الإيليين قد أثروا في السوفسطائية تأثيراً كبيراً ، ولو أن هذا التأثير جاء تأثيراً سيئاً من حيث انه اعطاهم السلاح الذي به حاولوا أن يهدموا الفلسفة التي كانت سائدة في ذلك المهد ولكن لا نكران لكون براعة السوفسطائين في الجدل وفي المنطق مرجعها \_ إلى حد كبير - إلى المدرسة الإيلية

## النصوص والمراجع

انظرها في مادة د الأيونية ،

يضاف إليها عن الإيليين خاصة

- G. Calogero: Studi sull' Eleatismo. Roma, 1939.

# (المدرسة) الأيونية

طالبس يُعدُّ طالبس أول الفلاسفة اليونانين ، لأن طالبس - كها يقول نيششه - قد قال بحقائق ثلاث فهو أولاً قد تحدث عن أصل الأشياء أو عن الأصل الذي تصدر عنه الأشياء ، وثانياً كان كلام طالبس عن هذا الأصل خالباً من الأساطير ، وثالثاً - وإن كان هذا ليس بواضح تمام الوضوح في كلامه - قال إن كل شيء واحد

فالقول الأول يجعل طاليس متفقاً مع أصحاب الكونيات، ولايخرجه عن أصحاب النظريات التي قالت بوجود أصل للأشياء قبل الفلسفة ولكن القول الثاني بخرج طاليس عن دائرة هؤلاء ويجعله رجل علم، لأنه لا يبحث في أصل الأشياء بحثاً يقوم على الأسطورة، وإنما هو يبحث بحثاً يقوم على الأسطورة، وإنما هو يبحث بحثاً يقوم على العلم فحب إلا أنه لو اكتفى بهذا لكان عالماً فحسب ولكنه بقوله إن كل شيء واحد قد أصبح فيلسوفاً ؛ لأنه ارتفع فوق الأشياء الحسية جمعها وقال بأن الكل واحد وهذه النظرة، في رأي نبتشه، نظرة صوفية، وهي أول البحث المتافزيقي في الوجود، لأن طاليس ارتفع فيها عن المشاهدة الحسية، وقال بنظرة تقوم على الوجدان، أساسها أن الكل واحد

هذا الواحد الذي أرجع إليه طاليس كل الأشياء هو الماء ولسنا ندري العلة الحقيقية أو الأسباب التي دعت طاليس إلى أن يقول بهذا القول وقد حاول أرسطو أن يفسر هذه الأسباب فقبال: لعل السبب الذي دفع طاليس إلى هذا القول هو أنه رأى أن الكائنات الحية تتغذى من الأشياء الرطبة ، فالماء إذا أصل الحياة لكن أرسطو يسوق هذا التفسير على أنه حدس فحسب ، لا على أنه تفسير تاريخي عُرف عن طباليس ولما أن شراح أرسطو وعمل وأسهم سنبلقيوس والموارات مقاربة فعنهم من قال إن

طاليس قد رأى أن النبات يتغذى من الماء وإن الحيوانات المائية كثيرة بل وأكثر من الحيوانات البرية ، وأن تكوين السحاب هو العلة في الحياة ، وتكوين السحاب يؤدي إلى المطر فالماء ، فأصل الأشياء إذن هو الماء . وليس يهمنا من هذا كله أن نعرف التفسير الحقيقي الذي يبين لنا الدوافع التي دفعت طاليس إلى المقول بأن أصل الأشياء هو الماء إنما المهم لدينا هو أنه قال إن أصل الأشياء كلها هو الماء وخطورة هذا المقول تأتي من أنه أرجع الأشياء جيعاً إلى مبدأ واحد ، وهذا المبدأ الواحد ليس مبدأ صادراً عن المشاهدة الخارجية بل هو شيء ارتفع به طاليس فوق كل مشاهدة ، وقال به على أنه نظرة واحدة في تفسير أصل الوجود

وهنا يجب أن ننبه إلى خطأ تفسير يحاول أن يجعل طاليس ، أو هو على الأقل يتضمن القول ، بأن طاليس كان يعرف أيضاً بقية العناصر الأربعة المعروفة وأنصار هذا الرأي يقولون بأن طاليس حاول أن يرجع بقية العناصر إلى الماء ؛ ولكن هذا الرأي أو هذا القول متأخر ، ومن وضع المتأخرين

والقول الثاني الذي يهمنا من أقوال طاليس هو أن طاليس كان يقول إن الأشياء حية وهنا يجب ألا نأخذ هذا القول على علاته ، لأن طاليس لم يكن يؤمن بعد ، أو هو على الاصح لم يكن يعرف بعد ، أن هناك شيئاً اسمه الروح منفصلاً عن شيءاسمه المادة وحالاً بها . فهذه الروح التي تصورها طاليس هي المادة نفسها ، وليست الروح الكونية والأقوال التي تؤكد أن طاليس كان يقصد من هذه الروح أنها روح كلية ، قد صدرت عن مصادر رواقية ، كها يظهر من اللغة التي صبغت بها ، فإنها لغة رواقية خالصة

أما الأقوال الفلكية التي تنسب إلى طاليس ، فليست بأسعد حظاً من ناحية اليقين وأكثر هذه الأقوال احتمالاً هو القول بأنه نظر إلى الأرض على أنها قرص يطفو على سطح الماء ، وأن السبب في الزلازل يرجع إلى اهتزاز الماء

وهم يذكرون عن طاليس ـ من ناحية الفلسفة الإلمية ـ انه كان يقول بإله واحد ، وأن هذا الإله مختلف عن الإنسان ، وأن صفات التي ينسبها الشعراء إلى الألحة ، فإن هذه الصفات صفات إنسانية خالصة ولكن ما ينسب إلى طاليس في هذا الصدد مشكوك فيه كل الشك لأننا نعرف عل وجه اليقين أن أول من حمل على تصور الألحة تصوراً شعبياً هو إكسينوفان ، ولم يقل أحد من قبل بما قال به إكسينوفان

من أن الألهة لاتتصف بصفات البشر أو أن الألهة فوقها إله واحد.

انكسمندريس: راينا إذاً كيف أن طاليس قد أرجع أصل الأشياء أو المبدأ الذي صدرت عنه إلى شيء معين بالكيف هو الماء إلا أنه قد بدا أن هذا التفكير غير مقنع لأنه من الصعب أن نرجع جميع الأشياء إلى الماء لهذا كان على خلفه أنكسمندريس أن يلجأ إلى القول بمبدأ آخر أكثر وفاء بهذا المغرض لهذا قال إن المبدأ هو اللاعدود. وهنا تختلف الأقوال كثيراً في ماهية هذا اللاعدود معناه اللانهائي بالمعنى الذي أصبح معروفاً لدينا اليوم عن اللانهائي ، أي بحسبانه شيئاً بجرداً عن المادة أو شيئاً روحياً ؟ الواقع أن الرأي الذي يكاد يكون أصبح الأراء في هذا الصدد الواقع أن الرأي اللاعدود أو الأبيرون شهر المادة نفسها متصفة اللاعدودة ، فهو إذاً شيء مادي أو هو المادة نفسها متصفة بصفات اللانهائية أو اللاعدودية لكن بأي معنى يجب علينا الكيم ، أو فيها معاً ؟

اختلفت الأراء أيضاً بين النقاد المحدثين حول هذا مم متفقون أولًا في أنه لا محدودٌ من ناحية الكيف ، بمعنى أنه غير معين إذ هو قد لجا إلى هذا المدأ لأنه رأى أن الشيء الواحد أو العنصر الواحد لا يكفى وحده لإثبات هذا التغير المستمر في الطبيعة ، فلا بد إذا من تصور مادة لا محدودة بالكيف منها ينشأ هذا التغير اللامحدود في الوجود فمن الطبيعي إذاً أن يكون هذا اللامحدود لا محدوداً من جهة الكيف ومن هنا كان النقاد متفقين من هذه الناحية ، ناحية حسبان هذا اللاعدود لا محدوداً في الكيف لكنهم اختلفوا من ناحية الكم أشد الاختلاف فمنهم من يقول بأن هذا اللامحدود ليس لا محدوداً من حيث الكم وعلى رأس هؤلاء تُسنري وتُبِشُمُل والذي أدى بهم إلى هذا القول هو أن أنكسمندريس يقول بأن الأبيرون بتحرك حركة دائرية فهذه الحركة الدائرية لا يمكن أن تتصور إذا كان اللاعدود لا محدوداً في الكم أيضاً ومنهم من يعارض تنري وتيشملر فيقول إننا نسلم بما يقولان به من أنه إذا كانت الحركة التي يتحركها الأبيرون حركة دائرية فلا بدأن يكون اللامحدود محدوداً في الكم ، ولكننا ننكر أن تكون الحركة التي يتحرك بها الأبيرون حركة دائرية ، وبهذا أثبت هؤلاء أن اللاعدود كان أيضاً لا محدوداً في الكم أما الحركة الداثرية فلا يتحرك بها غير السهاء oupavos (أورانوس)

ومن أشهر أصحاب هذا الرأي عمن عارض تنري وتيشمل ، اتسلر وجاء بعد ذلك جون برنت في كتابه ، فجر الفلسفة اليونانية، (بند ١٧) فقال إن هذه الحركة التي يتحركها الأبيرون هي الحركة التي تحدث عنها أفلاطون في الحياوس ، وهي الحركة التي تذهب وتعود

ثم يأتي أبل ربه ، في كتابه ه شباب العلم اليوناني ه (ص ٧٤ وما يليها) فيقول إنه يجب علينا ألا نقيس المنطقية في مذاهب هؤلاء بما نقيس به المنطقية اليوم في مذاهب المحدثين فقد يكون من الممكن أن أنكسمندريس لم يستطع أن يدرك أن هناك تعارضاً وتناقضاً بين أن يكون الأبيرون لا محدوداً في الكم وبين أن يكون متحركاً حركة دائرية والذي يستخلص من هذا كله هو أن أنكسمندريس كان ينظر إلى اللامحدود بحسبانه لا محدوداً في الكم والكيف معاً

والآن، هل نحددهذا اللاعدودمن ناحية الكيف؟ حاول المتأخرون ومن أشهرهم شراح أرسطو، وعلى رأسهم الإسكندر الأفروديسي وسنبلقيوس، حاول هؤلاء أن يحددوا هذا اللاعدود، فقالوا إنه عنصر بين الهواء والنار، وقال آخرون إنه عنصر بين الهواء والنار، وقال يتفق مع طبيعة اللاعدود، من حيث أنه يجب ألا يكون عدداً من ناحية الكيف، حتى يكن أن يفسر التغير الكثير الذي لا نهاية له قى الوجود

كيف تنشأ الأشياء عن هذا اللامحدود؟ يقول أنكسمندريس إن هذا يتم بالانفصال. أما ماهية هذا الافتصال وكيف يتم فهذا ما لم يحدده أنكسمندريس مطلقاً وهنا نشاهد أن هناك طائفة من النقاد المؤرخين يجاولون أن يقولوا ، وعلى رأسهم رتسر ، إن أنكسمندريس كان في تفسيره لنشأة الأشياء عن الأبيرون من أصحاب النزعة الآلية ، في مقابل النزعة الديناميكية التي تفسر الأشياء بصدورها مباشرة عن الأصل ، لا عن طويق الانقصال ولكن اتـــلر يرى أن هذا الرأى غير صحيح ، وأن أنكسمندريس لم يقل جذه النظرة ، وأن هذه النظرة إنما أتت متأخرة حينها أصبحت هناك عناصر محدودة ، ولكى يمكن تفسير هذه العناصر لا بد من القول بالانفصال أو الاتصال؛ أي أن هذا التفسر الألى لا ينطبق إلا على أمبادوقليس وديموقربطس ، لأنه يتضمن من ناحية أن هناك مبدأ هو الذي يجدث هذا الانفصال عن الأصل ، وهذا المبدأ الروحي هو المحبة والكراهية عند أمبادوقليس، والخلاء عند ديموقريطس والذريين فلهذا السبب لا يمكننا القول بأن

الانفصال عند أنكسمندريس يجب أن يفهم فها آلياً ، بل على المكس هذا الانفصال الذي لم يحدده أنكسمندريس تحديداً واضحاً ، لا بد أن يفهم أيضاً فها ديناميكياً ، كها هي الحال أيضاً فيها يتصل بنشأة الاشياء عند سلفه طاليس

وأول ما ينشأ عن طريق هذا الانفصال من اللاعدود هو الحار والبارد. وتقول بعض الروايات إنه بعد هذا يتحول الحار ، إذا كان متكافئاً ، إلى الهواء ، وإذا كان متخلخلاً إلى النار ؛ كذلك الحال في البارد إذا كان متكافئاً تحول إلى تراب ، وإذا كان متخلخلاً تحول إلى ماه إلا أن هذه الرواية تراب ، وإذا كان متخلخلاً تحول إلى ماه إلا أن هذه الرواية القول بالعناصر الاربعة كان معروفاً لدى أنكسمندريس ، ولما كنا قد رفضنا هذا القول على أساس أنه لم ينشأ إلا فيها بعد ، فإننا لا نستطيع الأخذ بهذه الرواية هنا كذلك والأشياء عند أنكسمندريس تنشأ بعد ذلك من الحار والبارد وهو يقول إن أنكسمندريس تنشأ بعد ذلك من الحار والبارد وهو يقول إن الكواكب المنابة ، فهي عبارة عن الثغرات الموجودة في غلاف السهاء ، غير الثابتة فهي عبارة عن الثغرات الموجودة في غلاف السهاء ،

وقال انكسمندريس من ناحية اخرى بوجود عوالم لا عدد لما وهذا قول ثابت في جميع الروايات إلا أن المشكلة هي هل هذه العوالم ، التي لا عدد لها ، توجد معا أو يوجد الواحد منها بعد الاخر ؟ هنا يلاحظ أن أنكسمندريس كان يقول بأن الولادة تقتضي الفناء والكون يقتضي الفساد ، فكل عالم يولد لا بد أن يكفر عن خطيئة الميلاد بأن يفني ، يفني ليولد عالم جديد ؛ فهذا ما تقتضيه العدالة ، من حيث إن ذلك الفناء تكفير عن الوجود معناه طرد موجود والحلول علم موجود والحلول علم موجود والحلول علم موجود والحلول علم .

ولهذا فإن أصح الأراء في هذا الصدد وأكثرها احتمالاً هو القول بأن هذه العوالم لا توجد مماً ، وإنما هي توجد متنابعة ، فإذا فني الواحد وُجد الأخر الذي يليه وهكذا باستمرار ويكفي هذا فيها يتصل بنظريات أنكسمندريس والأن ، فإذا أردنا أن نبين الصلة التي تربط أنكسمندريس بطاليس وجدناها على النحو التالي فيلاحظ أولاً أن أنكسمندريس قد تأثر بطاليس ليس فقط من حيث إنه أرجع الوجود إلى واحد ، بل وأيضاً من حيث إنه بدأ وجود الأشياء من الماء ، لأن انكسمندريس يجعل البارد هو الذي تنشأ عنه الأشياء بعد ذلك إلا أن أنكسمندريس يختلف عن طاليس في أنه لم يقل ذلك إلا أن أنكسمندريس يختلف عن طاليس في أنه لم يقل بهدأ معين في ان من حيث بهرأ معين ، إن من حيث

الكيف أو من حيث الكم ولهذا كان فكره أرقى من فكر طاليس ، لأنه أقرب إلى التفسير الصحيح ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان أنكسمندريس عالماً طبيعياً بالمعنى الحقيقي ، لأنه حاول أن يرجع الأشياء بطريقة طبيعية خالصة إلى أصولها ، وأن يفسر نشأتها تفسيراً طبيعياً خالصاً ثم إن أنكسمندريس قال لأول مرة بعوالم لا نهاية لها توجد وتفنى ، وهذا القول كان المقدمة لقول أرسطو فيها بعد إن حركة العالم أزلية أبدية

أنكسمانس انتهى أنكسمندريس إلى أن المبدأ الأول لا بد أن يكون لا نهائياً أو لا محدوداً ، فكان لا بد لخلفه أن يقول ايضاً عبداً لا نهائي أو لا محدود ولكن كان يُؤخذ على أنكسمندريس أن المبدأ الذي قال به لم يكن مبدأ معيناً بالكيف ، ولهذا كان لا بد للمبدأ الجديد الذي يقول به خلقه أن يكون معيناً بالكيف لذا قال أنكسمانس ، الذي كان تلميذاً لانكسمندريس ومعاصراً له ، عبداً جديد اعتقد فيه هاتين الصفتين ، وهذا المبدأ الجديد هو الهواه

وهنا يختلف المؤرخون والنقاد في ماهية هذا الهواء ، أهو يختلف عن الهواء المعروف الذي هو أحد العناصر الأربعة ، أم هو كهذا الهواء سواء بسواء والرأي الأرجع الذي كاد المؤرخون أن يتفقوا عليه هو أن هذا العنصر هو الهواء بعينه كها نتصوره ، خصوصاً إذا لاحظنا أن أنكسمانس كان يعد الهواء الشيء الذي يحيط بالكون ، ومعنى هذا أن الهواء شيء لا نهائي ، وهذا الهواء يتحرك حركة دائمة ، فكها قال أكسمندريس من قبل عن اللامتناهي أو اللاعدود إنه يتحرك حركة دائمة ، كذلك الحال في هذا الهواء يتحرك حركة

أما طبيعة هذه الحركة فهي أيضاً موضع خلاف فبعضهم ، مثل تبشملر ، يقول إن الحركة التي يتحرك بها المواء هي الحركة الدائرية ، والبعض الآخر ـ ومن أتباع هذا الرأي اتسلر ـ يرجع أن تكون الحركة هي حركة الدوامة وعل كل حال فلسنا نستطيع أن نقطع برأي في هذه المسألة

والكتاب الأقدمون يسبون أيضاً إلى أنكمسانس أنه جعل من هذا المواه إلها لكن يلاحظ أن هذا الرأي ليس بثابت قام الثبوت بيد أنه من المرجع أن أنكسمانس كان يعد المادة حية ، وكان يحسب تبعاً لهذا أن مادته هي أيضاً تتصف بالحياة ، وأنها لما كانت تسود كل الكائنات فهي كالألهة سواء

بسواء أما الدوافع التي دفعت أنكسمانس إلى القول بأن المواء هو الأصل ، فلعل أرجع ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أنه قد رأى أن مصدر الحياة في الإنسان هو الهواء ، لأنه بمجرد انتهاء النفس تنتهى الحياة فمصدر الحياة في الإنسان إذن هو التنفس أو بعبارة أخرى هو الهواء فنقل أنكسمانس هذا المصدر من الإنسان إلى الطبيعة الخارجية كلها . وفي هذا تظهر صحة رأى نيتشه من قبل، وهو أن الفلاسفة اليونانيين قد انتقلوا من التشبيه الإنساني إلى الطبيعة الخارجية مباشرة ويلاحظ أن انكسمانس كان يعدُ النفس روحاً هي الهواء ، أي أن النفس كانت عنده هواء وحينها يريد أن يوضح كيفية نشأة الكون ، يحاول أن يوضح الفكرة الغامضة التي قال بها انكسمندريس وهي فكرة الانفصال ، فيقول إن ذلك بتم عن طريق التخلخل والتكاثف فالطريقة التي تصدر بها الأشياء عن المبدأ الأول هي بأن تتخلخل أو تتكاثف ويستمر التخلخل والتكاثف حتى ننشأ جميع الأشياء ويلاحظ أولاً أنه عن طريق التخلخل يستحيل الهواء نارأ ، ثم تستحيل النار إلى بخار والبخار إلى ماء ، ويستحيل الماء أخيراً إلى تراب ولكن اتسلر يلاحظ هنا أن نسبة هذه الأقوال إلى أنكسمانس نسبة غير محتملة الأن هذه الأقوال تفترض أن أنكسمانس كان يقول بالعناصر الأربعة ، وقد رأينا من قبل كيف أن اتسلر يرى أن هذا القول لم يأت لأول مرة إلا عند أمبادوقليس.

وعل كل حال ، فقد رأى أنكسمانس أن أول شيء ينشأ من الهواء هو الأرض وقد تصور الأرض على شكل قرص المنضدة ، وعل هذا النحوهي معلقة في الهواء ، وكذلك الحال في الشمس وقد استطاع لأول مرة أن يكتشف هذه الظاهرة ، وهي أن القمر يستمد نوره من الشمس وحاول أن يفسر خسوف القمر فقال إن هناك إلى جانب الكواكب السيارة النيرة ، كواكب أخرى معتمة فإذا تصدت هذه الكواكب المعتمة بين الشمس وبين القمر ، حدث الخسوف

فإذا انتقلنا من هذا إلى بيان مكانة أنكسمانس في المدرسة الايونية وفي الفلسفة اليونانية على وجه العموم ، وجدنا أولاً أنه كان متاثراً بسابقيه كل التأثر ، وأنه لم يكن طريفاً كل الطرافة كها يدعي رتر وذلك لأن قوله بلا نهائية أو لا محدودية المبدأ الأول وهو الهواء ، وقوله بأن هذا المبدأ الأول في حركة مستمرة - نقول إن هذين القولين قد أخذهما قطعاً من انكسمندريس ، إن تحديده للكيفية التي تتم بها نشأة الأشياء عن المبدأ الأول تحديد يتفق من بعض الوجوه - أو في الفكرة على الأقل - مع التحديد

الذي وضعه انكسمندريس من قبل هذا من ناحبة ومن ناحبة أخرى يلاحظ أن انكسمانس كان متفقاً مع طالبس في جعله المبدأ الأول معيناً بالكيف ، مما يدعو إلى القول بأنه كان متأثراً في هذا به

لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول إن في انكسمانس كثيراً من الطرافة ، فهو يمثل لنا - كما رأينا - كمال الفلسفة الأيونية ويمثل لنا النزعة العلمية الخاصة التي بدأت تظهر عند الفلاسفة الأيونيين ، لأن التجاءه إلى الأساطير كان قليلاً كل القلة ، فبينما نرى عند انكسمندريس أن نشأة الأكوان وفناءها ، أو كونها وفسادها ، إنما كان ذلك لعلة أخلاقية هي العدالة وما تقتضيه من عقاب أو جزاء ، نجد انكسمانس يحاول أن يفسر ذلك تفسيراً آلياً ، أي علمياً ، بقوله بفكرتي التخلخل والتكاثف ومعنى هذا أننا نجد في انكسمانس تقدماً للفكر اليوناني نحو التفسير العلمي الخالص للأشياء

امتداد الفلسفة الأبوئية وقفت المدرسة الأبوئية عند انكسمانس. إلا أن ميادي، هذه الفلسفة قد أثرت كل التأثير فيمن أتوا من الفلاسفة بعد هذه المدرسة ، خصوصاً الفلاسفة البذين ولدوا في أينونية مثل هرقليطس وأنكساغورس وديموقريطس. إلا أنه يلاحظ أن مذاهب هؤلاء لها طابع خاص واضح ظاهر ، بجعلنا نفرق تفرقة كبيرة بين فلسفتهم وفلسفة المدرسة الأيونية ولهذا لا يمكن أن نعدهم امتدادأ للفلسفة الأيونية أما الذين كانوا حقأ امتدادا للفلسفة الأيونية ، فهم فلاسفة آخرون من عيار أقل من هؤلاء الفلاسفة وأشهر هؤلاء أولاً هِبُون وقد قال بما قال به طاليس من قبل أن الماء هو المبدأ الأول لجميع الأشياء ، والذي دعاه إلى هذا القول هو أنه رأى أن الحيوانات المنوية مائية أو على الأقل - على حدّ تعبير أرسطو \_ رطبة ، ولهذا يجب أن بعد المبدأ الذي نشأت عنه الأشياء رطباً أي ثماءً أيضاً ، إلا أن المعلومات التي لدينا عن هيون ضئيلة تافهة وأرسطو من ناحية أخرى بتحدث عنه حديثاً ملؤه السخرية والازدراء ، فلم يكن يعدّه فلسوفاً ذا قيمة.

أما الفيلسوف الذي كان ذا قيمة كبيرة عن كانوا امتداداً للفلسفة الأيونية \_ فهر ذيوجانس الأبولوني. قال ذيوجانس إن المبدأ الأول يجب أن يكون أولاً أزلياً أبدياً قادراً على النفوذ في جميع أجزاء الكون متحركاً باستمرار ، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون هذا المبدأ الحياة في الوجود ومبدأ الحركة ، ولذا قال بما قال به انكسمانس من أن هذا المبدأ هو الهواء ، لأنه وجد

أن الحواء ينفذ في جميع الأشياء ، وأنه لا نهائي وأنه أزلي أبدي و ثم من ناحية أخرى الحواء أقرب الأشياء إلى الأشياء اللاحسية ، أي إلى الروح وذيوجانس ينب إلى هذا المبدأ أولاً الأزلية والأبدية ، وثانياً الحياة ، وثالثاً العلم ، ورابعاً القدرة ، وخاصاً البعظم وهذه الصفات كلها لا بد منها لكي يمكن تفسير فعل المبدأ الأول من حيث إنه مبدأ الحركة وإنه المبدأ الأول الذي تنشأ عنه جميع الأشياء فهو إذاً أكبر الأشياء ، ومن حيث إن الاستحالات المختلفة يجب أن تكون صادرة عنه وهنا يلاحظ أن ذيو جانس الأبولوني يقول إن هذا المبدأ واحد ، وينكر على أمبادوقليس قوله بمبادىء أربعة لأنه رأى أن مثل هذا القول يجعل من الصعب علينا أن نفسر التغير ، لأن النغير معناه قابلية تحول الشيء إلى شيء آخرى وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأشياء من جنس واحد

تلك أهم الأقوال التي قال بها ذيوجانس ، زيادة على أقوال المدرسة الأيونية ويلاحظ أيضاً أن ذيوجانس كان في هذا متأثراً بالتطور الفلسفي العظيم الذي حدث منذ أنكسيمانس حتى عهده ففيه نرى أولاً آثاراً واضحة من تفكير أمبادوقليس ، على الأقل في ردّه عليه وثانياً تأثير انكساغورس من حيث انه اضطر إلى القول بأن المبدأ الأول مبدأ ووحي .

Hermann Diels: Fragmente der Vorsokratiker. 5. Aufl. Berlin, 1934- 5.

#### مراجسع

J. Burnet: Early Greek philosophy. 4th edition, London 1930.

Ed. Zeller Die philosophie der Griechen . Engl. Transl. 4 vols. by S.F. Alleyne, 2 vols. Longmans, 1881.

- Th. Gonperz: Griechiche Denker, 1, 1893.
- A. Conotti: I presocratici. Napoli, 1934.
  - K. Freemann: Companion to pré- Socratie Philosophy. Oxford, Blackwell, 2 nd éd. 1949.
- L. Robin: La pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique: Paris, 1923.
- Ueberweg Praechter: Die philosophie des Altertums.
   Berlin, 1929.

W. Jaeger: The Theology of the Early Greek Philosophers. Oxford, 1947.





بانتيوس

 ١ ـ وفي الواجب περι χαθηχοντος وقد استمان به شيشرون في كتابه وفي الواجبات، De Officiis وكان يتضمن احاديثه مع اصدقاء في روما.

> ۲ ـ وفي العناية، περί προνοίας ۲ ـ شرح على محاورة اطيماوس، لأفلاطون.

> > مراجع

- A. Schmekel: Die philosophie der mittleren Stoa
   Berlin 1892.
- --- R. Reitzenstein: Worden und Wesen der Humanität in Altertum, Strassburg, 1907.
- M. Pohlenz: Die Stoa. 3. Aufl. 1964, Gottigen.

#### ــادر

#### Franz von Baader

فيلسوف صوفي ألماني، ولدفي منشن (ميونيخ) في ٢٧ مارس سنة ١٧٦٥، وتوفي في منشن في ٢٣ مايو سنة ١٨٤١

درس أولا الطب وعلم المعادن، ثم درس الفلسفة واللاهوت وعاش في المجلترة من سنة ١٧٩٦ لى سنة ١٧٩٦ ومن ثم عاد الى منشى حيث عين في سنة ١٨٣٦ أستاذا شرفيا professor للاهوت النظري في جامعة منشن الحديثة الانشاء، وكان كاثوليكياً ولكنه عارض امتيازات البابا، بيد أنه خضع واستسلم وهو على فراش الموت.

#### παναιτος

بانتيوس الرودسي، منشىء الرواقية الوسطى ذات النزعة الانتقائية عاش في الفترة ما بين سنة ١٨٥ وسنة ١١٠ قبل الميلاد، كان تلميذا وصديقا لذيوجانس السلوقي، وارتحل معه هو وكرنيادس إلى روما حيث أقام خس عشرةسنة (من الاوما إلى ١٩٠ ق.م. تقريبا). وحظي بمكانة رفيعة خصوصا في أوساط الشهيونين القواد والحكام بأن كان صديقا هميا لشهيانو أمليانو معه في حلته على الميانو في سنة ١٤٠ صار رئيس الشرق في سنة ١٤٠ عالم الطرسوسي.

وعلى الرغم من أن اسم والرواقية الوسطى و ليس قديما، فلا شك أن بانتيوس يمثل تحولاً في اتجاه الرواقية . ومنذ كليانتس كان هو أول رئيس للرواقية من أصل يوناني محض، بينها كان الانجاهات المنشودة في الخوون من أصول سامية . وبه سقطت كل الانجاهات المنشودة في الزهد وتعذيب البدن وقهر الحياة الواقعية بالديالكتيك والكازوستيك (المحاسة) Casuistique) وبدلاً من ذلك دعا بانتيوس إلى انسجام النفس والجمال الاخلاقي، والرفاهية الحسية، والمشاركة في الأعمال العامة .

كذلك احتفل بانتيوس بالشكل الفني في أسلوبه، على خلاف الرواقيين السابقين الذين لم يكونوا يهتمون بجمال الأسلوب. وغيز أسلوبه بالوضوح (راجع شيشرون IV,79) لكن لم يصلنا من مؤلفاته إلا شذرة حفظ نصها الحرفي ولكن باللاتينية (Gell XIII,28). ومن بين مؤلفاته التي ضاعت هذه ندك:

وقد تأثر بأكهرت كها تأثر بالصوفي الغريب L.C.de Saint ، لكن التأثير الاكبر كان ليعقوب بيمه . ونقد مذهب كنت، وكان على صلة وثيقة متبادلة مع هيجل . وكان له تأثير كبر في تطور فلسفة شلنج ، كها استلهمه الرومتيك الألمان وأصحاب مدرسة توبنجن الكاثوليكية وكيركجور .

وأسلوبه غامض، حافل بالرموز. ومؤلفاته عديدة، مضطربة التأليف، لكن تسودها روح واحدة. ومعظمها كنبت بمناسبات.وكتبه في بداية التأليف حافلة بالخيال،لكنها في أخريات حياته صارت اكثر أكاديمية ونضجاً وعقليةً.

ومذهب بادر مذهب ديناميكي يقوم على أساس العلاقات أو الاضافات القائمة بين الموجودات. والوجود عنده هو عملية غايتها الجسمية Leiblichkeit الملعني المثالي لهذا اللفظ، لا بالمني المادي. والوجود يترجع بين الحرية والجبرية:

وتتم وعملية والموجود في الانتقال من العلة الى الاساس فالملوجود حدوث وانفتاح، دخول في الاساس وانبثاق منه والموجود يدور في دائرتين: الفكرة Sophia) idea ألتي تغلق الدائرة الحيوية الباطنية التفتح الدائرة الثانية وهي الطبيعة والطبيعة اشتباق له اتجاهان: فهي تسعى الى موضوع اشتباقها، ولهذا تحسك قوامها، وفي الوقت نفسه فإن الانتشار والاغتراب بحدثان الدوران. إن الفكرة ملاء Fulle بينها الطبيعة اشتباق خاو. وفي الله ترفع الطبيعة رفعاً مطلقاً في الفكرة. وفي المخلوق بحدث الانتقال من البراءة (صمود الفكرة الساجي) الى تصميم الفكرة خلال الاغراء (التوتربين الفكرة والطبيعة). والعالم يشهد على سقوطه في الاغراء (التوتربين الفكرة والطبيعة). والعالم يشهد على سقوطه في مكان اكتمال الكون في تأنس الله (أي صيرورته انساناً). وفي الله مناحث هو الساس بحمي ويمنح النجاة Filiusinmatre النجاة Filios.

ومن هذا العرض لبعض أفكاره يتين ما فيها من خلط وغموض واستسرار، مزج فيها بين فلسفة الطبيعة ووحدة الوجود كها هي عند بيمه.

نشرة مؤلفاته

نشر مجموع مؤلفاته F. Hoffmann وآخرون في ليبتسك، سنة ١٨٥١ ـ سنة ١٨٦٠ في ١٦ مجلداً وقد اعيدت هذه الطبعة بالأوفست في Aalen سنة ١٩٦٣

ونشر رسائله F.Susini في باريس جـ اسنة 1981، جـ ٧، جـ ٣ في فيينا سنة 1901

### يادوڤا (مدرسة)

#### Scuola di Padova

اسم أطلقه أرنست رينان على مجموعة من الفلاسفة والأساتذة في جامعة يادوقا (شمال إيطالية ، قرب البندقية)، وينقسمون إلى رشدين (نتباع ابن رشد) واسكندريين (نتبة إلى الاسكندر الأفروديسي). ويجمعهم معارضتهم الشديدة للمشدد الكنبي في العقائد، وتوسيعهم الهوة بين العقل والنقل، بحيث يعدون المشريين بنزعة التنوير والنزعة الوضعية.

وقد امتدت هذه المدرسة على مدى ثلاثة قرون:

ا ـ القرن الرابع عشر حيث انقسمت إلى تيارات عديدة متباينة دون سيطرة لواحد منها بالذات. ومن أهم رجالها في هذه الفترة Gregorio di Rimini و Gregorio di Rimini بن الأوغسطينين، و Pietro Filargo . ومن بين الفلاسفة تذكر Pietro d'Abano وكان طبيبا فيلسوفا تكون في باريس والوسط الذي أحدثه Jandun ، وبفضله نفذت الترجمات من العربية إلى الملاتينية في الفلسفة والطب والفلك.

Y- القرن الخامس عشر، ويمثل أوج هذه المدرسة، وفي النصف الأول منه سيطر تعليم ومؤلفات Gaetano da Thiene والمعتم خصوصا بالمنطق، والثاني اهتم خصوصا بالمنطق، والثاني اهتم خصوصا بالمنطق والفيزياء. وفي النصف الثاني من هذا القرن زاد تعمق الموضوعات الفلسفية، وظهر أكبر شخصيات هذه المدرسة، المحقلة الرئيسية التي دار حوفا البحث هي مسألة وحدة المعقل. ونهض البحث في المينافيزيقيا على أيدي Francesco وكانت الممثلة وليست في المينافيزيقيا على أيدي Gaetan Maurizio Ibernico و Antonio Trombetta و della Rovere Francesco di Nardo من بين أتباع دنس أسكوت، وفي العقود من بين أتباع دنس أسكوت، وفي العقود التلاثة الأخيرة من ذلك القرن نهضت الأرسططالية كما يفسرها ابن رشد، وفي سنة ١٤٧٢ ظهرت أول طبعة لشروح ابر رشد على مؤلفات أرسطو مترجة إلى اللانيسية، ثم أعبد طبعها بعد ذلك في البندقية سنة ١٤٨٢ باشراف N. Vernia وأكنان من المنافية المنافية المنافقة المنافقة

- astori vari, Aristotelismo padovano e filos. aristotelica, Atti XII Congr. intern. Filos., IX, Firenze 1960.
- E. GARIN, La cultura filosofica del Rinascimento ital.,
   ivi 1961.
- J. H. RANDALL, The School of Padua a. the Emergence of Modern Science, Padova 1961.
- P. O. KRISTELLER, La tradizione aristotelica nel Rinascimento, ivi 1962.
- G. Di NAPOLI, L'immortalità dell'anima nel Rinascimento, Torino 1963.
- T. GREGORY, Aristotelismo, in «Grande Antol. filos.», VI, pp. 607-37 (testi, pp. 642-837).
- G. DI NAPOLI, Glov. Pico della Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, Roma 1965.
- A. CRESCINI, Le origini del metodo analítico, Udine 1965, pp. 134-88.
- B. NARDI, Studi su Pietro Pomponazzi, Firenze 1965.
- A. POPPI, Causalità e infinità nella S. padovana dal 1480 al 1513, Padova 1966.
- G. PAPULI, Girolamo Balduino. Ricerche sulla logica della S. di P. nel Rinascimento, Bari 1967. Cfr. anche.
- F. GAETA, Il vescovo di P., P. Barozzi, e il trattato «de factionibus extinguendis», Venezia 1958.
- e sull'averroismo padovano (a proposito del vol. del Nardi del 1958).
- G. F. PAGALLO, in «Riv. crit. St. filos.», 1959, pp. 221-27. Inoltre SAITTA e GARIN. 1 e II.

بارت (کارل)

#### Karl Barth

لاهوتي بروتستني، ولد في بازل (سويسرة) في ١٠ مايو سنة ١٨٨٦ وحصل على دكتوراه في اللاهوت. وعينُ استاذاً في جامعة جتنجن (المانيا) سنة ١٩٣١، ثـم في مونستر سنة ١٩٢٥، ثم في بون سنة ١٩٣٠ ـ سنة ١٩٣٥ ومن ثم انتقل إلى جامعة بازل ويمثل ما يسمى بـ واللاهوت الديالكتيكي»، وولاهوت الأزمة». فلاسفة هذه المدرسة رأي أرسطو في وحدة العقل، وتأصل ما عرف باسم الرشدية اللاتينية.

٣\_ في الغرن السادس عشر خفت حدة المناقشات حول وحدة العقل الانساني، واتجه الاهتمام إلى الغيزياء على أساس تجريبي ومن أشهر رجالها Pomponazzi الذي اتجه في كتابه وفي خلود النفس، اتجاها أقرب إلى الاسكندر الأفروديسي منه إلى ابن رشد، وكان قد انتقل من يادوقًا بعد إغلاقها في سنة ١٥١٦ إلى بولونيا، وفي بولونيا ألف كتابه هذا في سنة ١٥١٦ كذلك اتجه بومبوماتسي إلى نظرة ميكانيكية في الكون، وإلى أخلاق طبيعية.

### المراجع

- E. RENAN, Averroès et l'averrolsme, Parigi 1852;
- F. FIORENTINO, Pietro Pomponazzi. Studi storici su la scuola bolognese e padovana del sec. XVI, Firenze 1868.
- P. RAGNISCO, Una polemica di logica nell'Univ. di P. nelle scuole di B. Petrella e di G. Zabarella, in «Atti R. 1st. Ven. sc., lett. ed arti», s. 6<sup>a</sup> (1885-86), pp. 463-502, 1217-52:
- I.D., Nicoletto Vernia. Studi storici sulla filos. padovana nella seconda metà del sec. XV, Venezia 1891.
- E. TROILO, Averroismo e aristotelismo padovano.
   Padova 1939.
- C. GIACON, La Seconda Scolastica, 1, Milano 1944.
- B. NARDI, Sigieri di Brabante nel pensiero del Rinascimento ital., Roma 1945.
- E. GARIN, L'Umanesimo ital. Filos. e vita civile nel Rinascimento, Bari 1952; 3º ed. 1964.
- E. CASSIRER, Storia della filos. moderna, 1, Torino 1952. 6º ed. 1964.
- P. O. KRISTELLER, The classics a. Renaissance Thought, Cambridge, Mass. 1955.
- ID., Studies in Renaissance Thought a. Letters, Roma 1956.
- B. NARDI, Saggi sull'aristotelismo padovano dal sec.

  XIV al XVI, Firenze 1958.

وأسس حركة أو تبارا في اللاهوت البروتستنتي المعاصر يسمى به والبارتية، يستهدف النمسك الشامل والمنطقي بكلام الله، وبالوحي والتجسد كواقعة تاريخية، وذلك ضد نرعة المحايثة في الثقافة الحديثة بوجه عام، وضد والبروتستنتية الحوية بوجه خاص.

وأشهر مؤلفاته: «الرسالة إلى أهل روماه عن تأثره بكركجور، وتباعده عن النزعة النفسانية. ويؤكد فيه الفارق بكركجور، وتباعده عن النزعة النفسانية. ويؤكد فيه الفارق الكيفي بين الله والانسان، وبالتالي يؤكد علو الله علوا مطلقا. ان الله هو وحده الايجاب، هو الوجود، أما الانسان فهو السلب، هو اللاوجود. لهذا لا يمكن المساومة بين الله والانسان. والأمر الوحيد الممكن هو الانتصار التام لله على الانسان، من خلال والأزمةه. إن الكائن الانساني، قبل التبرير أو اللطف الألمي) هو في حالة سلب حقيقي. والسلب الكامل الحقيقي يدين الانسان نفسه، وهنالك يتحول السلبان إلى

وليس في استطاعة الانسان انقاذ نفسه بنفسه، وليس في استطاعته أن يعرف أنه لا استطاعته أن يعرف أنه لا يعرف الله ، وكل ما يستطيعه، هو أن يعرف أنه لا يعرف الله هي المقارقة في الوجود، ومقادها أن ومن يعتقد أنه موجود وأنه يعرف الله هو في الحقيقة ينفي نفسه ويبتعد عن الله ، ينها من ينفي نفسه ويوجده أمام الله ».

والايمان ليس ثمرة البرهان العقلي، ولا يقوم أيضا على الشعور العاطفي الذاتي. بل هو الشجاعة لاعتقاد درغم ذلك، trotzdem إنه المخاطرة بـ وأؤ من لأنه غير معقول».

ولهذا هاجم أصحاب نزعة واليروتستنتية الحرة، من أمثال هونك وهرمن.

والايمان في نظر بارت له وجهان وجه إنساني، ووجه المي . الأول يقوم في الاعتقاد بأننا لسنا بشيء وباستحالتنا المجدرية، أي أننا عدم. والثاني يقوم في النجاة بواسطة الفضل الالمي . والتلاقي بين الانساني والالحي هو معجزة الايمان، هو اللطف الذي يتغلب على وخط الموت، Todeslinie ويخلق الانسان الجديد. النجاة إذن ممكنة، ولكن بفضل من الله وحده.

لكن فكر بارت تطور بعد ذلك، كيا يتجل في كتابه Dogmatik فخفف من إصراره على إعدام الوجود الانساني،

وتصويره بأنه شركله، وإنكار حرية الارادة الاساب وفدرة الانسان على النجاة بأفعاله إذ تراه (خصوصا في جـ٣، ق٥) يقرر أن الانسان خرج برينا من بين يدي خالقه (ص ٢٠٧، ٢٠)، ويتحدث عن حرية الانسان تجاه الله (ص ٢٠٧، ٣٣٢). ومع ذلك استبقى الفارق الكيفي بين الله والانسان، وهالوثبة الكيفية، بين الانسان والله.

وأنكر فكرة وتناظر الوجودة analogia entis بين الله والانسان، وهي الفكرة التي على أساسها أمكن وصف الله بصفات إيجابية مناظرة في الصفة، لا في الدرجة في للانسان وقال بدلا من ذلك بما سماه وتناظر الايمان، analogua وتقطد به فعل الله، بفضل منه، في الانسان مما يصير الانسان عمل شبه الله

ونبذ دالايمان التاريخي، عند الكاثوليك، كها نبذ دالايمان المنجّي، fides solvifica عند لوتر، ولم يأخذ إلا بالايمان الذي يسلم كل أمره لله وحده.

ولا يرى بارت في هذا التحول تناقضا، بل توضيحا لأراثه التي سبق أن عبر عنها، بطريقة تسم بالمفارقة، في الرسالة إلى أهل روماه. (راجع مقاله بعنوان وكيف تغير فكري في هذا العقد من السني، ظهر في مجلة The Christian باللغة الانجليزية).

وقد أثار بارت ضجة حوله وضده نظى أنها مفتعلة ومبالغ فيها جدا، وإلا فليس في أفكاره من الأصالة والعمق ما يستحق أن يهتم به كل هذا الاهتمام.

# مؤلفاته

- Suchet Gott werdet ihr leben, (mit Thurneysen).
   1917
- 2) Der Römerfrief, 1918, 5. Aufl 1929.
- 3) Zur inneren Lage des Christentums, 1920.
- Das Wort Gottes und die Theologie, Ges. Vorträge, 1924.
- 5) Die Auferstehung der toten, 1924.
- 6) Komm, schöpfer Geist! (mit Thurneysen). 1924.
- 7) Erklärung des Philipperbriefs, 1927
- Die christliche Dogmatik Entwurf, I, Prolegomena, 1927.

وكان مبكر النضوج شاعرا منذ طفولته بعدم حقيقة العالم المادي. تعلم أولا في مدرسة كلكني، وكانت نظيرة لكلية ايتون Eaton في انجلتره من حيث القيمة التعليمية، فتعلم فيها الكلاسيكيات والرياضيات. ثم دخل كلية الثالوث College، في دبلن، فأبدى من الحماسة وإفراط الخيال ما جعل اترابه يظنون أنه أكبر عبورية، أو أكبر مخبول. وفيها بدأ يتأثر بلوك Locke ومذهب ديكارت وعني عناية خاصة بالفلسفة بلوك اشتهر به طولك حياته.

وفي سنة ١٧٠٧ انتخب مربيا Tutor في كلية الثالوث هذه، ثم رسم في سنة ١٧٠٩ شماسا ثم قسيا Priest تابعاً للكنيسة الانجليكانية. وفي ذلك الوقت نشر كتابه وعاولة في نظرية جديدة في الابصاره. وفيه هاجم رأي لوك القائل بأن الكيفيات الأولية موضوعية وليست ذاتية. وتبع ذلك بكتاب عنوانه: وبحث في مبادىء المعرفة الانسانية، وفي تلك الأثناء كان قد رقي إلى درجة مساعد مدرس ورئيس أكليروس كان قد رقي إلى درجة مساعد مدرس ورئيس أكليروس .

وفي سنة ١٧١٣ سافر إلى لندن وعن طريق زميله في الدراسة الكاتب الساخر سويفت Swift تعرّف إلى ابن عمه لورد باركل وهذا الأخير قدمه إلى بلاط الملكة آن Anne. وفي لندن غشي جماعات أهل الفكر والأدب، وكانوا وفرة في تلك الفترة، من أمثال: استيل Steels وأديسون Addison وبوب Pope وكلارك Addison. ونشر مقالات في جريدة الجارديان Guardian التي كان يصدرها استيل هاجم فيها المفكرين الاحرار، كما نشر المحاورات بين هيلاس وفيلونس.

وبعد أن أقام في لندن فترة من الزمن، سافر إلى إيطاليا بوصفه سكرتيرا وكاهنا لبيتربره Peterborough الذي كان سفيرا (مبعوثا) لدى أموديوس Amodeus ملك صقلية. لكن لم أوديوس لل توفيت الملكة أن واستدعي بيتربره عاد إلى لندن. وبعد ذلك بعدة سنوات قام باسفار في أوروبا مرافقا ومربيا لابن أسقف كلوفر Clogher. ومن المحتمل أن يكون قد التقى، وهو في باريس، بالفيلسوف الديكاري مالبرانش، وقيل أنه تسبب في وفاة مالبرانش لأنه حين زاره وجده مصابا بالتهاب رثوي، وثارت بينها مناقشة فلسفية حادة عجلت بوفاة مالبرانش. وسافر بعد ذلك إلى إيطاليا فزار روما ونابولي وكلبريا، وأقام في إيطاليا أربع سنوات.

وفي أثناء تلك الفترة لم يكتب شيئا كثيرا. لقد أنجز الجزء

- 9) Die Theologie und die Kirche, 1928.
- 10) Zur Lehre von heiligen Geist, 1930.
- 11) Anselms Beweis der Existenz Gottes, 1931.
- 12) Die kirchliche Dogmatik, I. 2. 1932.
- 13) Theologische Existenz heute, 1933.
- 14) Credo, 1935.
- 15) Schicksaal und Idee in ider Theologie, in: Zwischen der Zeiten, 1929.
- 16) Die Theologie und der heutige Mensch, 1930.
- 17) Die grosse Barmherzigkeit, München, 1935.
- Die Hauptprobleme der Dogmatik, München, 1935.
- 19) Die kirchliche Dogmatik, 3. Aufl. Zollikon, 1939.
- Die christliche Gemeinde in d. Anfechtung, Basel. 1942.
- 21) Gemeinschaft in der Kirche, St. Gallen. 1943.

### مراجع عنه

- Martin Werner: das Anschauungsproblem bei Karl
   Barth und Albert Schweitzer München 1924.
- Emil Brunner: Natur und Gnade. Zum Gespräch mit K. Barth. Tubingen, 1934.
- J. Rillet: Karl Barth, théologie existentialiste. Neuchâtel. 1952.
- B. Gherardini: La Parola di Dio nella teologia di K. Barth, Roma, 1955.
- E. Rivierso: La teologia esistenzialista di K. Barth.
   analisi, interpretazilone e discussione del sistema.
   Napoli, 1955.
- H. Bouillard: Karl Barth, 3 vols. Paris, 1975.

# باركلي

#### George Berkeley

فيلسوف أنجليزي. ولد في ١٦ مارس سنة ١٦٨٥ في قصر ديزرت Dyvert بكونتيه كلكني Kilkenny في إيرلنده. وتوفي في ينابر سنة ١٧٥٣

الثاني من كتابه دمبادىء المعرفة الإنسانية، لكن المخطوط فقد أثناء تنقلاته في إيطاليا، ولم يستأنفه بعد ذلك أبدأ. ثم عاد الى إنجلتره في سنة ١٧٢٠

وفي أثناء عودته إلى إنجلتره ألّف رسالة باللاتينية هفي الحركة، De Motu ونشرها سنة ١٧٧١ وجم مواد لكتابة التاريخ الطبيعي لصقلية، لكنها فقدت هي الأخرى في تنقلاته.

ولما عاد إلى إنجلتره في سنة ١٧٧٠ أخذ يتجه اتجاها جديدا، هو الاهتمام بأحوال إنجلتره التي كانت تعاني آنذاك من انحلال واضمحلال رده هذا القسيس إلى ضعف العقيدة المدينية في نفوس الانجليز آنذاك. فكتب رسالة بعنوان: ومحاولة لمنع انهيار بريطانيا العظميه.

ثم سافر إلى وطنه إيرلنده، حيث أصبح كاهنا لدوق جرافتون، Grafton، ومنح درجة الدكتوراه في اللاهوت D. D من كلية الثالوث في دبلسن وعين فيها محاضرا رفيع المستوى senior Lecturer وواعظا للجامعة. وبعد قليل صار برتبة Dean ومدرسا للغة العبرية.

وكانت فانسا فانيره Vanessa Vanborough معجبة بالأديب أسوفت وأوصت له بشروتها فلها اكتشفت علاقته مع استلا Stella أوصت بنصف ثروتها له والنصف الأخر لباركل، ومقداره ٠٠٠ جنبه استرليني. فرأى باركلي أن يحقق بهذا الملغ بعض مشروعاته في الاصلاح. وكانت جزر برمودة، في المحيط الأطلسي، تعد في نظر الانجليز بلاد البراءةو والنظرة الصافية الأولى. فقرر باركل انشاء مدرسة هناك لتعليم رجال الدين من ناحية، ونشر المسبحية بين أهلها الأصليين من ناحية أخرى. وبعد التغلب على عدة منازعات بشأن ميراث فانسا وأمور أخرى، سافر باركل بصحبة عروسه إلى رود أيلند Rhode Island (في جزر برمودة) في سبتمبر منة ۱۷۲۸، فوصل ميناء Newport في يناير سنة ۱۷۲۹ وكانت تلك الجزيرة ملجأ للمضطهدين منذ أيام روجر وليمز، لكنهم أثروا فكانت الحياة التجارية مزدهرة فيها والحياة العامة رغيدة. وأحسنوا استقبال باركلي، فأقام بينهم سنتين. وهنا ولد له ولده الأولى، واشتغل بمشروعه وهو كلية برمودة. كذلك كتب في ثلك الفترة كتابه والسفرون، Alciphron وهو محاورات.

لكن الصعوبات المالية ما لبثت أن قضت على مشروعه هذا. فاضطر إلى ترك الجزيرة، وسافر إلى بوسطن، ومنها سافر

إلى انجلتره. فأمضى عامين في لندن. وفي سنة ١٧٣٤ عين اسقفا لكلوين Cloyne، فأمضى في عمله هذا العشرين سنة الباقية من حياته دون أن يغادر مقر الاسقفية في Country Cork إلا مرة واحدة في سنة ١٧٣٧ حين سافر إلى دبلن ليجلس في عجلس اللوردات الايرلندي. وفي هذه الفترة كتب رسالة بعنوان Siris بدأها ببيان الفوائد الطبية لماء القطران rar-water وخاض بعد ذلك في مسائل ميتافيزيقية: مبدأ الحياة، طبيعة المكان والزمان، حرية الارادة والجبرية، الهيولى والصورة، النفس، صفات الله وضمنها البحث في فكرة التليث المسجية.

### ١ - نظرية الأبصار:

ونبدأ عرض فلسفة باركل ببيان نظريته في الإبصار، وقد لفت نظره إليها ما أثاره لوك من شك فيها يتعلق بشخص ولد أعمى وصار يميز بين الكرة والمكعب بواسطة اللمس، فهل لو يرد إليه بصره فجأة يستطيع أن يميز بين الكرة والمكعب بالبصر فقط، دون اللمس. وبوجه عام، هل الشكل والمقدار (الحجم) يمكن إدراكهها بالبصر وحده، أو بتعاون مع اللمس أمضا.

فجاء باركل في باكورة إنتاجه وهو: «محاولة نحو نظرية جديدة في الأبصار، فقرر أنه ليس فقط الشكل والمقدار، بل وأيضا المسافة والموقع النسبى للأشياء لا تدرك مباشرة بالعين، بل بتعاون بين الاحساسات البصرية والاحساسات اللمسية مع تجربة الحركة. ويسوق على ذلك الأدلة التالية: أولا: لا يوجد في العين أية وسيلة لقياس قرب أو بعد مصادر أشعة الضوء الذي ينطبع عليها. فالصور تنطبع على شبكية العين على استواء وليس فيها ما يدل على القرب أو البعد. ثانياً: لا يمكن قياس المسافة على أساس تلاقى العينين لأننا لا نحسب الزاوية ولا ندرك خطوط التلاقي. وحتى لو أمكننا ذلك فليس هناك ما يدل على أننا نربط بين الاحساس بقلة التلاقى وبين ازدياد بعد المرثبات، أو بين زيادة التلاقي وبين قلة بعد المرثبات. ومن هنا انتهى باركل إلى تقرير أن المسافة لا تدرك مباشرة بواسطة الابصار، بل بطريقة غير مباشرة. اننا نتعلم إدراك المسافة من طول عارسة الربط بين موضوعات اللمس وتجارب الوصول والمشى وبين موضوعات الابصار.

والامر عنه ينطبق عل إدراك المقدار والموقع. فندرك المقدار وفقا لمعطيات الابصار واللمس معا فهناك مقدار بحسب اللمس، وهما متميزان الواحد عن الأخر، وأحيانا يتناقضان. ولا توجد علاقة ضرورية

بين مقدار مرثي كبير أو صغير وبين مقدار ملموس كبير أو صغير. ومن ناحية أخرى فان المقدار المرثي يختلف عن مسافة الموضوع قربا وبعدا وللتغلب على هذه الاختلافات فإننا نستعمل مقايس نمطية تتعلق بالمقدار اللمسي. لكنها مقايس صناعية واصطلاحية.

أما إدراكنا للموقع فهو شديد التعقيد والغرابة. إذ يلاحظ أولاً: أنه لما كانت الصور تسقط على الشبكية مقلوبة ، فإن الموضوعات الخارجية تعطى مقلوبة وثانيا: يلاحظ أن المواقع المرثية والملموسة تختلف بعضها عن بعض، وقد تتداخل وتحدث تشويشا فيها بينها. وفقط بالممارسة الطويلة نستطيع أن نربط بين المرثية واللمسية.

وبالجملة وفإن الامتداد والشكل والحركات المدركة بواسطة الابصار تتميز نوعيا عن أفكار اللمس المسماة بنفس الاسم، ولا يوجد شيء هو فكرة أو نوع من الفكرة مشترك بين هذين الحسين.

وهذه الصفات الأولية: الامتداد، الشكل، الحركة، هي ذاتية تماما مثل الصفات الثانوية التي هي اللون، والطعم، والصوت، والحرارة وما شابه ذلك. انها مركبات من إحساسات بصرية ولمسية وحركية. فلا الصفات الأولية ولا الصفات الثانوية موجودة في الأشياء الخارجية، بل كلها ذاتية صادرة عن الحواس نفسها من جراء انطباع الموضوعات الخارجية عليها. وبالجملة فإن الصفات والخواص، الاولية والثانوية على السواء، هي آثار يجدثها العالم الخارجي في حواسنا.

#### ٢ \_ المادة:

فإن كانت الصفات والكيفيات الأولية والثانوية كلها ذاتية غير موجودة في الموضوعات المحسوسة، فماذا بقي إذن للمادة؟

إن الأشياء تدرك على أنها مجاميع من الكيفيات. وعلى الرغم من أننا لا ندرك الكيفيات منعزلة بعضها عن بعض، فإننا نستطيع بالفكر عزها من أجل التفكير والنظر فيها منفصلة الواحدة عن الأخرى. والعقل وهو يقارن بين الكيفيات يلاحظ بينها مشابه وأمورا مشتركة. وعلى هذا النحو تكتسب هذه الكيفيات أو المجاميع من الكيفيات مدلولا عاما وقد تكون الصورة المتكونة غامضة ولا تشير إلى أي مثال للفكرة التي ننظر فيها، لكنها على كل حال جزئية، لا كلية، عينية وليست مجردة.

والصورة التي تؤخذ على أنها علامة أو غيل لكل ما يندوج تحتها هي ما يسمى بالفكرة المجردة. ومن هذا نرى أن الكليات universuls ليست أسهاء لطبائع مجردة واقعية، بل هي أسهاء لعلاقات قائمة بين أفراد بعضها مع بعض. ولهذا فإن التجريد أو التعميم لا ينوم في التخلص التام من الفردية والعينية، بل يقوم في جعل صورة عينية جزئية تقوم مقام صنف كامل من الموضوعات.

ولهذا فإن الحدود أو الأسهاء الكلبة لا تدل على فكرة واحدة، كها يظن عادة، ولكن خطأ، بل تدل على كثرة من الأفكار فمثلا الكلمة أو الحد الكلي: وفَرْس وتدل على عدد هائل من صور الفرس تستدعى في أذهان عدد هائل من الناس لمجرد سماعهم لهذا اللفظ فرس. وهذا الاسم يدل على كل تلك الصور، لانه يقوم مقام صفات مشتركة بينها. فالأسهاء لا تحدّ أذن الأفكار التي تدل هي عليها. إذ لا يوجد معنى عدد تبير من دقيق واحد يفهم من اسم كلي، بل الأسهاء تدل عل عدد كبير من الأفكار الجزئية. وهي كها تثير أفكاراً تثير انفعالات وتكتسب هالات من القيمة غالبا ما تلقي بظلال من الغموض على المعنى.

والنتيجة لهذا أن ما نسبه الاسكلائيون إلى الكليات من سلطان وسحر هو أمر باطل. فالحدود المجردة والكلية لا توسع من معرفتنا إلا من حيث كونها رموزا مناسبة لتمثيل صور الاشياء الجزئية. وهي تبدأ من التجربة وتنتهي في التجربة. وبدون ارتباطها بالاحراك الحسي فاتها لا معني لها ولا فائدة.

فإذا طبقنا هذه الاعتبارات على فكرة والمادة تمثلت لنا المادة على صورة شيء ممتد، يبدي عن مقاومة، غير مجرد الشكل ولا الحجم، متحرك أو ساكن، ذي لون باهت، خشن أو ناعم صلب أوهش، إلى آخر هذه الكيفيات الثانوية والخارجة من هذه الصورة. وصورة أي شيء مادي هي أننا نجعل صورة المادة ممثلة لسائر الادراكات التي تبين عن نفس الكيفيات.

وبالجملة فان والمادة، لا تعني غير مجموعة من الاحساسات. فلا يوجد اذن وجوهره substance يتخذ كيفيات. أولية أو ثانوية، أو تتعاقب عليه هذه الكيفيات.

وينتهي باركل إلى وضع هذا المبدأ الذي صار مشهورا فيها بعد وهو: دالوجود هو الادراك الحسّي esse est percipi أو وجود شيء هو أن يكون هذا الشيء مدركا بالحس. فكل شيء يدين بوجوده للادراك الحسى، وليس له وجود في ذاته.

والخلاصة اذن هي أن الاعتقاد في الأفكار المجردة قد أدى إلى افتراض أن الموضوعات المادية تختلف نماما عن الاحساسات، بينها الحقيقة . في نظر باركلي . هي أن الموضوعات المادية ليست شبئا آخر غير مجموعات من الاحساسات الشمية والبصرية واللمسية الخ. أعطيت اسمًا مشتركا بين كل أفراد التصور.

أن يوجد هو أن يكون مدركا بالحس: هذا هو الحق في كل ما يتعلق بكل الموضوعات المادية.

والقول بأن الأفكار هي نسخ ذهنية للموضوعات المادية هو اذن قول باطل.

وباطلة كذلك التفرقة التي وضعها لوك وغيره بين الكيفيات الأولية (مثل الشكل، والمقدار، والحركة) وبين الكيفيات الثانوية (مثل اللون، الرائحة، الصوت) على أساس أن الأولى موضوعية والثانية ذاتية، ذلك أن الكيفيات الأولية تتوقف على الكيفيات الثانوية، وكلا الصنفين ذاتي أي صادر عن الحواس، لا عن الموضوعات.

### ٣ ـ والمحاورات بين فيلونوس وهيلاس،

وفي المحاورات بين فيلونوس وهيلاس، يتابع باركلي بيان مذهبه هذا والدفاع عنه، وذلك على هبئة محاورات بين فيلونوس ـ وهو الذي يمثل موقف باركلي ـ وبين هيلاس الذي يمثل مواقف المعارضين لأراء باركلي مثل لوك ونيوتن.

فغي المحاورة الأولى يفند رأي لوك في التفرقة بين الكيفيات الأولية والكيفيات الثانوية، كما يفند رأي نبوتن القائل بأن المكان والزمان والحركة توجد مستقلة عن الامتداد المحسوس والحركة المحسوسة ويقرر أن أمثال هذه الأمور المطلقة هي تجريدات من الأمثلة الجزئية المحسوسة. كذلك يضطر هيلاس إلى التسليم لفيلونوس (=باركلي) بأن فكرة الجوهر substratum، أي الأساس الذي يجري عليه تعاقب الكيفيات، فكرة زائفة.

وفي المحاورة الثانية يضطر هيلاس إلى التسليم بأن جسمه ودماغه المفترض أنه أصل الفكر، ليسا غير مركبين من الادراكات الحسية الموجودة في عقله هو.

وبهذا يتحول هيلاس إلى شكاك في وجود أي شيء خارج إدراكه الحسي. لكن فيلونوس لا يريد الذهاب الى هذا المدى، فيقول لصاحبه انه ينكر فقط أن يكون للأشياء

المحسوسة وجود مطلق مستقل في خارج الذهن أو منفصلة عن كونها مدركة بالحس. لكن هذا لا يمنع من وجودها وفي عقل وروحه لا متناهية حاضرة في كل مكان تشتمل عليها وتسندهاه.

وهنا يتساءل هيلاس: مع التسليم بوجود الله، ألا يكن أيضا التسليم بوجود عالم مادي، وأن هذا العالم المادي هو والسبب الثانوي والمحدود لأفكارناه؟ ألا نقول مع مالبرانش ان ثم درؤ ية في الله المادة بعنى أن الروح وفي عجزها عن الاتحاد بالاشياء المادية بحيث تستطيع إدراكها في ذاتها، فإنها تدركها بواسطة اتحادها مع جوهر الله، ويمعرفة الأفكار أو الامتثالات الخاصة بالأشياء المادية الموجودة في العقل الالحي؟

فيرد عليه فيلونوس (باركلي) قائلاً: إن الحجيج ضد امكان أن تمثل أفكارنا أشياء غير عقلية صادقة أيضا بالسبة إلى العقل الأهي. أما المادة فكيف يمكن أن تكون علة لافكار لا مادية؟! وهل الله في حاجة إلى المادة كوسيلة ثانوية لاحداث الأفكار فنا؟

وفي مستهل المحاورة الثالثة نجد هبلاس حزبنا لقد اقتنع بان الجوهر المادي هو مجرد فرض لا أساس له، لكنه لا يستطيع أن يتصور المكان وجود الأشياء كمحرد أفكار في عقل الله: - كذلك يأخذ هيلاس على فيلونوس أنه يقر بجواهر روحية على الرغم من أنه ليست لديه فكرة عنها. بيما يكر الجواهر المادية لأنه ليست لديه فكرة عنها

فيجيب فيلونوس على هذي الاعتراضين قائلا ان فكرة المجوهر المادي فكرة غير متوافقة في ذاتها ولا يمكن الاتيان بدليل على وجود المادة. فأنا لا أشعر بوجودها ولا بماهيتها، همكذا يقول ومن ناحية أخرى فانني وان كنت لا أعاين الروح مباشرة وليست لدي بيئة مباشرة عنها أو برهان على وجود أرواح أخرى متناهية، فإن وجود الأرواح بوجه عام أمر غير متناقض مع ذانه وعندي إدراك تأملي لروحي أنا فأنا أعلم وأنني أنا نفسي لست أفكاري، بل شيء أخر، أن مبدأ الفكر نشيط يدرك إدراكا حسيا، ويعرف لديه أفكارة.

ويثير هيلاس اعتراضا أخر مستمدا من الادراك العام وهو أن كون الشيء مدركا غير كونه موجوداً، وأن للأشباء وجودا خاصا بها مستقلا عن إدراك العقل لها ثم كيف نميز حيثذبين الواقع والخيال؟ وكيف ونبرىء الله من كونه والفاعل، المباشر للقتل والتدنيس والزنا وما شابه ذلك من الخطاياء؟

أوليس يجب علينا أن نقول إن الله يقاسي نفس الألم والضيق في داخل نفسه كما يحدث غالبا في عقولنا بسبب هذه الأفكار نفسها حين يضعها فينا؟

فيرد فيلونوس على هذه الاعتراضات الجديدة قائلا انه لا يوجد شيء في الاشارة الخارجية لافكار الانسان يتنافى مع الديانة المسيحية أو ينكر أن موضوعها هالموجودبدون عقله يعرفه ويفهمه عقل الله. أما الأفكار التي تمثل مختلف أنواع الشر الأخلاقي فانها لا ينتجها العقل اللامتناهي، بل النشاط الحرلاواحنا أما الألم والضيق فإن الله يدركهها، لكنه لا يشعر الها.

ويعود هيلاس إلى الاعتراض مستندا إلى مندهب الديكارتين فيقول: «لماذا اذن وضع الله في عفولنا هذا الايجاء القوي بأن ثم مادة وعالماً فيزيائياً؟ أليس معن هذا أنه يخدعنا؟».

فيجيب فيلونوس (باركل) قائلا أن الله لا يخدعنا أن كل ما يوحي به هو أنه يوجد عالم خارجي. وهذا الايجاء صادق ولكنه لا يوحي بأن هذا العالم الخارجي مادي «إن افتراض المادة هو خداع من أنفسنا لانفسنا، ويمكن تبديد هذا الخداع باستعمال العقل الذي وهبنا الله اياه.

وفضلا عن ذلك، يقول هيلاس كيف يمكننا أن ندرك تفس الشيء؟ ما دامت هناك أرواح (عقول) كثيرة، بالاضافة الى عقل الله الذي لديه الادراك الحقيقي، فإنه سيكون ثم من الادراكات لنفس الشيء الواحد بقدر ما هنائك من عقول (أرواح).

فيجيب فيلونوس قائلا: ماذا نعني بقولنا نفس الشيء؟ أن الهوية أمر غير محدد. إذا افترضنا أن منزلاً قد دمر كله ولم يبق من عرجدرانه الخارجية، ثم أعيد بناؤه من الداخل مع الابقاء على جدرانه الخارجية، فهل نعتبره هو نفس المنزل، وأقول أنا أنه منزلا آخر مختلفا؟ ربما تقول أنت أنه نفس المنزل، وأقول أنا أنه غيره. ولكن ينبغي علينا أن نتفق تماما على فكرتنا عن المنزل، معتبرا في ذاته وعلى كل حال فان الماديين جيعا ملة واحدة. أنهم يدركون أشياء مختلفة وهناك من الأفكار عن الشيء الواحد بقدر ما هنالك من الماديين الذبي يحسبون أنهم ينظرون إلى شيء واحد.

فيستنكر هيلاس هذا الفول مؤكدا أن الماديين يعتقدون أن أفكارهم المتعددة عن الشيء الواحد تشترك في «نموذج» أو نقطة أشارة خارج عقولهم من شأنها أن تجعل مجموعات

احساساتهم أفكارا عن نفس الشيء. فيرد فيلونوس قائلا أننا نحن الباركلين نعتقد نفس الاعتقاد، لكن نقول ان فكرتك وفكري تشير إلى نفس الشيء الموجود خارج عقلينا كلينا، أعني فكرة الله عن هذا الشيء. أي أن باركلي يرى أن فكرتنا عن شيء ما إنما تشير إلى فكرة الله عن الشيء، لا إلى شيء مادي موجود في خارج عقولنا.

هنالك يسأل هيلاس: لكن كيف بمكن عالما عندا أن يوجد في عقل غير ممتد؟ فيجيب فيلونوس: مادام العقل غير ممتد، فأنه لا يوجد فيه شيء بالمعنى الحقيقي، إن قولنا: وفي العقل، قول مجازي فقط وتجوز في التعبر.

وحين يعود هيلاس فيسأله: كيف يتفق هذا مع وصف الحلق في أول سفر التكوين من الكتاب المقدس حيث يرد أن الله خلق أشياء (السهاء، الأرض، النور الغ)؟ فيجيب فيلونوس قائلا أن التوفيق سهل إذ لا يوجد تناقض بين افتراض أن الله خلق أولا الأرواح المتناهية، وبعد ذلك طبع في عقولها ذلك المجموع من الأفكار المسمى باسم والكون».

وخلاصة الرأي عند باركلي هي أن الوجود هو الادراك esse est percipere أو أن يكون الشيء مدركا percipi . وأنه لا يوجد غير أرواح (نفوس، عقول) وأفكارها. وأن الحقيقة الواقعية مؤلفة من جواهر لفكرة غير مادية وما لها من تجارب وأفكار. وأحد هذه الجواهر المفكرة هو الله، وهو أزلى أبدى لا متناه. أما سائر الجواهر المفكرة فمتناهية ومخلوقة. وفي الأرواح (النفوس، العقول) المتناهية توجد تجارب (إدراكات) لا أفكار على نوعين: فبعضها ناتجة عن نشاطها في الادراك والتفكير، والبعض الآخر (ونسميها نحن: العالم الخارجي) أعطيت للمقول المتناهية من العقل اللامتناهي خلال العملية التي نطلق عليها اسم: المعرفة. والمادة لا توجد بوصفها جوهرا أو أساسا موضوعا تتعاقب عليه الكيفيات. وغاية أمرها أن تكون اسيا ملائها لتلك المركبات من الادراكات أو الأفكار التي نطلق عليها اسم: الموضوعات الفيزيائية. صحيح أن هذه الموضوعات خارجة من العقول المتناهية، لكن ذلك معناه أنها موجودة في عقل الله، لا في أي مكان آخر.

وهكذا نرى أن مذهب باركلي مذهب مثالي جدا، بل يمثل قصة المثالية والروحية.

نشرة مؤلفاته

أفضل نشرة كاملة لمؤلفات باركلي هي:

كان الحالم يستأنف أحلامه العزيزة، فإن العالم هو الآخر يستأنف أبحاثه العقيمة في الظاهر.

ومصير العقل هو ناتج غير إنساني للعمل النظري لبني الانسان، والفكر ينتج مقولاته خلال ممارسته لما هو تجريبي والعلم هو حالة خاصة من ذلك الانتاج، فيها المقولة العليا هي والحق ع

كها ينتج خلال العمليات البطيئة للنظريات العقلية لمناطق العلم المختلفة التي يثم إدماجها في «العلم» خلال الثورات العلمية.

والتجربة والصياغة الرياضية كلتاهما تكمل الأخرى ذلك لأن الرياضيات ليست مجرد وسيلة للتعبير عن القوانين الفيزيائية التجربية بل هي ضالعة معها.

وفائدة تاريخ العلم هي أن يبين كيف أن ما نعده اليوم نظرية علمية صحيحة قد مر بالعديد من النظريات التي ثبت خطؤها في مرحلة تالية ومعنى هذا أيضا أن ندرك أن نظرية الغد ستكون صحيحة في نظر أصحابها لأنها قضت على نظرية المدم.

## ومن أشهر مؤلفاته :

- -- Essai sur la connaissance approchée. Paris 1928.
- Le nouvel esprit scientifique. Paris 1934.
- La Formation de l'esprit scientifique. Paris 1938.
- La Psychologie du feu, Paris 1938.
- La Philosophie du non. Paris 1940.
- L'eau et les rêves, Paris 1942.
- L'air et les songes. Paris, 1943.
   La Terre et les réveries de la volonté. Paris, 1943.
- La Terre et les réveries du repos. Paris, 1948.
- Le Rationalisme appliqué, Paris, 1949.
- Le Matérialisme rationnel, Paris, 1953.
- La Poétique de l'espace, Paris, 1957.
- La Poétique de la réverie, Paris, 1961.

## مسراجع

- P. Quillet: Bachelard. Paris, 1964.
- J. Hippolyte: «Gaston Bachelard ou le romantisme de L'intelligence» in Revue Philosophique, vol. 144 (1954) pp. 85-96.

The Works of George Berkeley, Bishopof Cloyne edited by A.A. Luce and T. E. Jessof, in 9 vols, London, Thomas Nelson, 1st ed. 1948-1957.

## مراجع

- A. Campbell: Berkeley, 1899.
- G.D. Hicks: Berkeley, 1932.
- C.R. Morris: Locke, Berkeley, Hume, 1931.

#### باشلار

#### Gaston Bachelard

فيلسوف علوم فرنسي. ولد في بار على نهر الاوب Bar-sur- aube في سنة ١٨٨٤ وبعد دراسته الثانوية عمل موظفا في البريد حتى سنة ١٩٦٣ حين حصل على الليسانس في المرياضيات والعلوم. وفي إثر ذلك عين مدرساً للفيزياء والكيمياء في مدرسة دبار على الاوب، الثانوية ثم حصل على المدكتوراه في الأداب (قسم الفلسفة) من السوربون في سنة ١٩٣٧ وفي سنة ١٩٣٠ أصبح استاذا للفلسفة في جامعة ديون Dijon. ثم عين استاذاً لتاريخ العلوم وفلسفتها في قسم الفلسفة بكلية الإداب (السوربون) بجامعة باريس واستمر في هذا المنصب إلى وقت تقاعده في سنة ١٩٥٤ وابنته سوزان اليوم أستاذة للفلسفة في السوربون. وتوفي في سنة ١٩٦٦ وابنته سوزان باريس.

ومؤلفات باشلار تدور حول موضوعين أساسيين هما: نظرية المعرفة العلمية Epistémologie والنزعة الشعرية المقترنة بالتحليل النفسي وعنده أن الموضوعين مترابطان، فإن ما يكشف عنه التحليل النفسي من إسقاطات لرغباتنا على تصورنا للعالم، هو ما يكشف عنه العلم عن طريق مجهود دؤ وب وفي اتجاه مضاد، لأن النظريات العلمية تدمير للنظرات (أو القصائد) الشعرية.

ويدعو باشلار إلى ديالكتيك سلبي dialectique du ويدعو باشلار إلى ديالكتيك سلبي non. والسلب هو في أساسه حركة تدمير واعادة بناء للمعرفة يريغ إلى بيان أن التقابلات زائفة. بيد أن التقابل الوهمي للتصورات يميل إلى منازعات حقيقية في الممارسة المنتجة للعلم، إن العلم يضع قضايا تخضع للتعديل المستمر وإذا

- Die Chistliche Lehre der Dreieinigkeitund Menschenwerdung Gottes, 3 vol. Tübingen, 1841-43.
- g) Paulus der Apostel Jesu Christi, Stuttgart, 1845
- h) Lehrbuch der Christlichen Dogmensgschichte, Tübingen, 1847
- Die Epochen der Kirchlischen Geschichtsshreibung, Tubingen 1852- 55 (n. Aufl. H.Hildesheim, 1962).
- Die Tübingen Schule und ihre Stellung zur Gegenwart, Tübingen, 1859.
- k) Vorlesungen über die Christliche Dogmengeschiete, Vols. Leipzig-1865-7
- 1) Die Christliche Kirche, 5 Vols. Tübingen, 1855-69.

وفي كتابه الأول، وتحت تأثير اشليرماخر، حدد الدين بأنه شعور باللامتناهي، وأن الوحي هو صيرورة مستمرة فيها تدخل الأساطير.

لكنه في كتبه التالية بدأ يبدى عن تأثير هيجل في تصوره للعالم على أنه عملية الكلمة (اللوغس) الإلمى، وراح يفسر العقائد المبيحية على هذا الأساس فقال في تفسير التجبيد للكلمة الآلمية انه لم يحدث مرة عددة، بل حدث منذ الأزل أن صار الجوهر الإلمَى إنساناً. وهذه الهوية بين الله والإنسان، أو بين الطبيعة الآلمية والطبيعة الإنسانية إنما اتخذت في يسوع المسيح أول شعور لها بذاتها. ثم راح يطبق الديالكتيك الهيجل على مسار تاريخ الأديان، والمسيحية بخاصة وذلك بالانتقال من الموضوعية إلى الذاتية إلى المركب بين كلتيها وهكذا باستمرار، وطبق ذلك على النصوص المسبحية الأولى، فاستبعد عنها ما لا بتفق مع هذا المنهج. فمثلًا فسر أولية المسيحية هكذا: في البداية، بعد صلب المسيح، ظهر اتجاهان متقابلان: الأول ذو نزعة محدودة بمثله القديس بطرس، والآخر ذو نزعة شاملة كلبة عِثله القديس بولس. الأول رأى أن النجاة تكون بالتمسك بالنواميس والأوامر اللاهوئية وبالتأكيد على الختان، والثاني كان يرى أن الناموس قد انقضى عهده، وأنه لا بدمن الاتجاه نحو الوثنيين في العالم الروماني، لتوفير الحرية المسيحية لهم. وعن هذا التقابل نشأ المركب synthèse الذي تمثله الكنيسة الكاثوليكية والذي أسهم في إيجاده استشهاد شهداء المسيحية في القرون الثلاثة الأولى. فالكنيسة الكاثوليكية من حيث هي كنيسة تحتوى على العنصر اليهودي المحدود، ومن حيث هي كاثوليكية تحتوى على الاتجاه العالم.  Bibliographie, in Revue internationale de philosophie, vol. 19 (1964).

باور

#### Ferdinand Christian Baur

مؤرخ أديان ولاهوي من ذوي النزعة العقلية، ومؤسس مدرسة توينجن الجديدة في اللاهوت ونقد الكتب المقدسة، ولد في أشميدن (Shmieden (Wurtemberg) في ١٧٩٢/٦/٢، وتوفى في توبنجن في ١٨٦٠/١٢/٢

كان أبوه قسيسا لوترياً، ودرس في معهد توينجن، وعمل بعد تخرجه قسيساً، لكنه ما لبث أن انصرف إلى التدريس في معهد Blaubeuran سنة ١٨١٧، حين عمل مدرساً في معهد ١٨١٧، وكانت باكورة إنتاجه كتاباً بعنوان والرموز والأساطير و أو الدين الطبيعي في العصر الغديم (٣ مجلدات، اشتوتجرت سنة تفسيراً عقلياً فكان من نتيجة هذا الإنتاج أن دعي أستاذاً لتاريخ الكنيسة والمقائد الدينية في جامعة توبنجن سنة ١٨٣٦ وهنا الكنيسة والمقائد الدينية في جامعة توبنجن منة ١٨٣٦ وهنا والباحثين في ناريخ الأديان، برزت منها أسهاه شهيرة مثل أدورد الفلسفة وأ. هلجنغلد A. Hilgenfeld

وأصدر مؤلفات عديدة تتناول خصوصاً الموضوعات التالية: المانوية، الغنوصية، اللاهوت العقائدي، تاريخ العقيدة المسيحية، تاريخ الكنيسة، النصوص القانونية للعهد الجديد من الكتاب المقدس والوثائق الأولى المتعلقة ببداية المسيحية. وفيها يكشف عن تأثره الكبير بفلسفة هيجل.

## ونذكر من هذه المؤلفات ما يلي:

- a) Das Manichäische Riligionssystem, Tubingen, 1831.
- b) Der Gegensatz des Katholizismus und Protestantismus, Tübingen, 1833.
- c) Die Christliche Gnosis, Tübingen, 1835.
- d) Der Christliche Platonismus oder Sokrates und Christus, Tübingen, 1837
- c) Die Christliche Lehre der Versöhnung, Tübingen, 1837.

الجمال، بل هو الذي حدد مفهومه ووضع القواعد الأولى للتقويم الجمالي. يقول باوبجارتن أن ثمة نوعين من المعرفة: معرفة حسية، وأخرى عقلية. الأولى غامضة، والثانية وأضحة متميزة. وبين كلا النوعين يوجد نوع وسط هو امتثالات واضحة ولكنها ليست متميزة، تدرك بوضوح لكن دون تمييز. وهذا النوع من المسارف هو ميدان علم الجمال وهالشعر قول حسي كامل، وهالغاية الجمالية هي تكميل المعرفة الحسية بما هي حسية. وذلك هو الجمال. وينبغي تجنب التشويه بما هو تشويه: أي القبح، ولا بد من الاستعداد الفني والعبقرية والالهام والممارسة من أجل إدراك الجميل.

### مؤلفاته

- Metaphysica, Halle, 1739.
- -- Ethica Philosophica, Halle, 1740.
- Aesthetica, Frankfurtam Oder, 2Voll.1750-1758.
- Initiae Philosophiae practicae primae, 1760.
   lus naturae, Halle, 1765.
- Philosophia generalis, Halle, 1769, cd. Förster.

#### مراجع عنه

- E. Bergmann: Die bergündung d. deutschen Asthetik durch A. G. Baumgarten und G. F. Meier, Leipzig, 1911.
- Alb. Reimann: Die Asthetik A.G. Baumgartens Halle, 1928.

Peters: Die Asthetik A. G. Baumgartens und ihre Bezie hungen zum Ethischen, Berlin, 1934.

- B. Croce: Ultimi Saggi, Bari 1935, pp 79-105.
- B. Croce: Estetia, 13<sup>a</sup> ed..., Bari, 1965, pp. 233-41.

# بدوی ( عبد الرحن )

فيلسوف مصري ، ومؤرخ للفلسفة فلسفته هي الفلسفة الوجودية في الاتجاه الذي بدأه هيدجر. وقد أسهم في تكوين الوجودي ء الذي ألفه في سنة

#### مراجع

- S. Berger: Baur et les origines de l'école de Tubingue et ses principes, Strasbourg, 1867.
- J. Theruas: Mélanges de littérature et d'histoire religieuse, Paris, 1899, pp. 1- 195.
- L. Perriraz; F. C. Baur, son influence sur la critique et l'histoire au XIX siècle, Lausanne, 1908.
- C. Fraedrich:F. C. Baur, Begründer der Tub. Schule als theology, Schriftsteller und charackter, Gotha, 1909.

### باومجارتن

#### Alexander Gottlieb Baumgarten

ولد في برلين في ١٧ يونيو سنة ١٧١٤، وتوفي في فرنكفورت على نهر الأودر في ٢٧ مايو سنة ١٧٦٢

درس الفلسفة منذ سنة ١٧٣٠ مع كريسيان فولف، وصار أبرز تلاميذه ومذيعي فلسفته. لكن شهرته الرئيسية إنما تدور على أبحائه في علم الجمال، التي Meditationes Philosophicae de nonnullis بدأها بكتابه al poema pertinentibus (هالة سنة ١٧٣٥) وفيه بذور أرائه في علم الجمال، التي نماها فيها بعد أثناء عاضراته في جامعة فرنكفورت على نهر الأودر وعبر عنها بصورة منطقية في كتابه الذي لم يتمه، وعنوانه Aesthetica (في مجلدين، فرنكفورت على نهر الأودر، سنة ١٧٥٠\_ ١٧٥٨، وقد أعيد طبعه بالأوفست في مجلد واحد في Hildesheim سنة ١٩٦١).

وأصدر كتابا عن «المبتافيزيقا» Metaphysica (هالة، سنة 1720) فيه عرض آراء استاذه فولف، وهذا الكتاب هو المتن التدريسي الذي استند اليه كنت في محاضراته (راجع كتابنا عن «امانويل كنت» ج١). وتتصف بالوضوح وحسن التقسيم، ولكنه يستند تماما إلى آراء ليبنتس في الانسجام الأزلي وآراء فولف.

وفي كتابه المذكور آنفا: Meditationes وضع لأول مرة الاصطلاح Aesthetik للدلالة عمل فلسفة الفن والجمال، لكن باومجارتن لم يقتصر على اختراع اسم وعلم

198٣ وقدّمه رسالة للحصول على الدكتوراه في الفلسفة من كلية الأداب بجامعة فؤاد الأول ( القاهرة حالياً ) ، ونوقشت هذه الرسالة في ٢٩ مايو سنة ١٩٤٤ وحصل بها على إجازة الدكتوراه في الأداب - تخصص فلسفة وتمتاز وجوديته من وجودية هيدجر وغيره من الوجوديين بالنزعة الديناميكية التي تجعل للفعل الأولوية على الفكر ، وتستند في استخلاصها لمعاني الوجود إلى العقل والعاطفة والإرادة معاً ، وإلى التجربة الحية ، وهذه بدورها تعتمد على ملكة الوجدان بوصفها أقدر ملكات الإدراك على فهم الوجود الحي

وقد أحاط علماً بكل تاريخ الفلسفة ،وتعمَّق في مذاهب الفلاسفة المختلفين والألمان منهم بخاصة لكن أقوى تأثير في تطوره الفلسفي إنما يرجع إلى اثنين هما هيدجر ، ونيشه

#### حياته

ولد في الرابع من شهر فبراير سنة ١٩١٧ (سبع عشرة وتسعمائة وألف) ، في قرية شرباص (مركزفارسكور، وكان آنذاك يتبع مديرية الدقهلية ، ثم صار ابتداء من سنة ١٩٥٥ يتبع محافظة دمياط) وتقع على النيل بين المنصورة ( ٤٧ كم ) ودمياط ( ٢١ كم ) وكان أبوه عمدة هذه القرية منذ سنة ١٩٠٥ ، كهاكان جده عمدة لها قبل ذلك وهومن أسرة ربفية موفورة الثراء ، وثروتها أراض زراعية

ودرس في مدرسة فارسكور الإبتدائية وحصل منها على الشهادة الابتدائية في سنة ١٩٣٩ وكان أول مدرسته كها كان ترتيبه ٣٥٤ من كل الحاصلين على الشهادة الإبتدائية في القطر المصري ويقدرون بأكثر من ثلاثين ألفاً، وفي أثر ذلك دخل المدرسة السعيدية في الجيزة (على الشياطيء الأخر من القاهرة) حيث حصل على شهادة الكفاءة في سنة ١٩٣٧ ثم شهادة البكالوربا سنة ١٩٣٤ وكان ترتيبه الثاني على جميع الحاصلين على البكالوربا في مصر

ودخل كلية الأداب في الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة حالياً) القائمة في الجيزة واختار قسم الفلسفة ، وكان الأول على جميع طلاب الأداب في جميع الأقسام طوال السنوات الأربع للدرامة في كلية الآداب ، وحصل على الليسانس الممتازة في الأداب ( قسم الفلسفة ) في مايو سنة ١٩٣٨ و وتتلمذ في هذه الفترة على أساتذة فرنسين عمازين هم الكسندر كواريه الفترة على أساتذة فرنسين عمازين هم الكسندر كواريه الفقرة في تاريخ العلوم وفي الفلسفة الألمانية في القرنين القطيمة في تاريخ العلوم وفي الفلسفة الألمانية في القرنين

السادس عشر والسابع عشر ، ثم أندريسه الالاند ( A. Burloud وبرلو André Lalande وبرلو A. Burloud عالم النفس والاستاذ بجامعة رن Rennes. ومن الاساتذة المصريين تتلمذ خصوصاً على الشيخ مصطفى عبد الرازق ( ١٨٨٣ - ١٩٤٧) الذي كان مثلاً كاملاً للإنسان: نبالة نفس ومكارم أخلاق ، كها كان عالماً بالعلوم الإسلامية متعمقاً في قراءة النصوص الإسلامية مع المام بالفكر الأوروبي

كيا أفاد إفادة جلّ \_ في ميدان الدراسات الإسلامية على نبج المستشرقين ، من باول كراوس ( ١٩٠٠ \_ ١٩٤٤ ) الذي كان يدرس في قسم اللغة العربية فقه اللغات السامية ، كيا كان يلوس في قصرات على طلاب الماجستير في تحقيق النصوص والنقد التاريخي وكان كراوس مهتماً بالتراث اليوناني في العالم الإسلامي ، وبجابر بن حيان ومحمد بن زكريا الرازي بخاصة فكانت لكراوس البد الطولى في توجيهه في ميدان انتقال التراث اليوناني إلى العالم الإسلامي بغضل علمه المائل ومنهجه الفيلولوجي الدفيق ومكتبته الحافلة بأعسال المستشرقين ، خصوصاً الإبحاث المفردة منها

وفي 10 أكتوبر سنة 1970 عين بدوي معيداً في قسم الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة المصرية (القاهرة الآن)، وتولى مساعدة الأستاذ لالاند فيها كان يلقيه من دروس على طلاب الليسانس في مادي ومناهج البحث، ووه ما بعد الطبيعة، كها قام منذ يناير سنة 1979 بتدريس تاريخ الفلسفة اليونانية وشرح نصوص فلسفية بالفرنسية لطلاب قسم الفلسفة

وفي الوقت نفسه حضر رسالة الماجستير تحت إشراف لالاندثم كواريه ، وكتبها باللغة الفرنسية ، ونوقشت في نوفمبر سنة ١٩٤١ ، وكان موضوعها د مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية ، وقد طبعت هذه الرسالة في سنة ١٩٦٤ بالفرنسية في مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة (ضمن منشورات كلية الأداب ـ جامعة عين شمس)

وابتداء من العام الدراسي ١٩٤١ ـ ١٩٤٣ قام بتدريس المنطق وجانب من تاريخ الفلسفة اليونانية. وفي السنة التالية بدأ بتدريس مناهج البحث العلمي إلى جانب المنطق ونصوص في الفلسفة اليونانية ، واستمر على ذلك إلى أن ترك جامعة فؤاد إلى جامعة إبراهيم (عين شمس حالياً) في صيف سنة ١٩٥٠

وكما قلنا من قبل ألف رسالة للحصول على الدكتوراه

بعنوان ه الزمان الوجودي ، في سنة ١٩٤٣ ، وناقشها في ٢٩ مايو سنة ١٩٤٣ وحصل بذلك على درجة الدكتوراه في الأداب من قسم الفلسفة بجامعة فؤاد الأول ( = القاهرة حالياً ) ، وقد نشرت هذه الرسالة في سنة ١٩٤٥ ، وكان معها ملخص واف باللغة الفرنسية وفي أثر ذلك عين مدرساً بقسم الفلسفة بكلية الأداب جامعة فؤاد في أبريل سنة ١٩٤٥ شم صار أستاذاً مساعداً في نفس القسم والكلية في يوليو سنة ١٩٤٩

وانتقل إلى كلية الأداب جامعة إبراهيم باشا الكبير = جامعة عين شمس حالياً) في ١٩ سبتمبر سنة ١٩٥٠ لينشىء قسم الفلسفة بها وتولى رئاسة القسم منذ هذا التاريخ إلى أن ترك جامعة عين شمس في أول سبتمبر سنة ١٩٧١ وفي ١٨٧٠ يناير سنة ١٩٧١ صار أستاذاً ذا كرسى في هذه الكلية

وفي المدة من ١٩٤٧ إلى ١٩٤٩ كان معاراً استاذاً للفلسفة الإسلامية في و كلية الأداب العليا ، التابعة للجامعة الفرنسية في بيروت ( لبنان ) التابعة بدورها لجامعة ليون Lyon بفرنسا

وعمل مستشاراً ثقافياً ومديراً للبعثة التعليمية في برن عاصمة سويسرة في المدة من مارس سنة ١٩٥٦ حتى نوفمبر سنة ١٩٥٨

وفي فبراير سنة ١٩٦٧ انتدب أستاذاً زائراً لإلفاء عاضرات في قسم الفلسفة وفي معهد الدراسات الإسلامية في كلية الأداب ( السوربون ) بجامعة باريس وظل في عمله هذا حتى مايو سنة ١٩٦٧ وكانت ثمرة هذه المحاضرات كتابه بالفرنسية Transmission de la Philosophie grecque au بالفرنسية monde arabe الذي طبع في سنة ١٩٦٨ لدى الناشر Vrin في باريس ضمن مجموعة و دراسات في العصور الوسطى و التي كان يشرف عليها الين جلسون ، عضو الأكاديمية الفرنسية واعظم باحث معاصر في تاريخ الفلسفة في العصر الوسيط).

ثم عمل في كلية الأداب بالجامعة الليبية ببنغازي ست سنوات ( ١٩٦٧ ـ ١٩٧٣ ) أستاذاً للمنطق والفلسفة المعاصرة

ثم عمل أستاذاً في كلية و الإقيات والعلوم الإسلامية ع بجامعة طهران في العام الدراسي ١٩٧٣ - ١٩٧٤، أستاذاً للتصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية لطلاب الدراسات العليامع إلقاء محاضرات عامة في التصوف الإسلامي على أساتذة

الكلية وطلابها مرة كل يوم أحد في كل أسبوع وهي التي تمخض عنها كتابه و تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى القرن الثاني للهجرة » ( الكويت سنة ١٩٧٥ )

ثم انتقل إلى جامعة الكويت من سبتمبر سنة 1978 أستاذاً للفلسفة المعاصرة والمنطق والاخلاق والتصوف في كلية الاداب ، ولا يزال في هذا المنصب حتى كتابة هذه السطور

ولكنه في أثناء هذا كله كان يوالي إنتاجه في الفلسفة وفي الأدب منذ أن بدأه في سبتمبر سنة ١٩٣٩ لما أن أصدر كتابه الأول و نيشه ه ( القاهرة ، سبتمبر سنة ١٩٣٩ )، وقد بلغ عدد مؤلفاته التي أصدرها حتى الأن أكثر من ماثة وعشرين كتاباً ، منها همه مجلدات باللغة الفرنسية ، إلى جانب مئات المقالات والأبحاث التي القاها في المؤتمرات العلمية الدولية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والألمانية والاسبانية وسيجد القارى، ثبتاً بهذه المؤلفات في نهاية هذه الدولة

وشارك في السياسة الوطنية فكان عضواً في حزب مصر الفتاة ( ١٩٣٨ - ١٩٤٠ ) ، ثم عضواً في اللجنة العليا للحزب الوطني الجديد ( ١٩٤٤ - ١٩٥٣ ) واختير عضواً في لجنة الدستور التي كلفت في يناير سنة ١٩٥٣ بوضع دستور جديد لمصر ، وكانت تضم صفوة السياسيين والمفكرين والقانونيين ( خسين عضواً ) وأسهم خصوصاً في وضع المواد الخاصة بالحريات والواجبات وأقت اللجنة وضع الدستور في أغسلس سنة ١٩٥٤ لكن القائمين على الثورة لم يأخذوا به لما السليم ، ووضعوا بدلاً منه دستور سنة ١٩٥٦ الذي صادر الحريات وكان سنداً للطغيان الذي استقر بعد ذلك لعدة استات

# ئبت مؤلفاته الفلسفية بحسب ترتيبها التاريخي في الظهور

١ ـ نيتشه، القاهرة سنة ١٩٣٩

٢ - التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، القاهرة ئة
 ١٩٩٠

٣ ـ اشبنجلر، القاهرة سنة ١٩٤١

٤ - شوبنهسور، القاهـرة سنة ١٩٤٢

٥ ـ أفلاطون، القاهرة سنة ١٩٤٣

٦ ـ أرسطو، القاهرة سنة ١٩٤٣

٧ - ربيع الفكر اليوناني، القاهرة سنة ١٩٤٣

٨ ـ خريف الفكر اليونان، القاهرة سنة ١٩٤٣

٩ ـ الزمان الوجودي، القاهرة سنة ١٩٤٥

١٠- من تاريخ الإلحاد في الإسلام، القاهرة سنة ١٩٤٥

11- المثل العقلية الأفلاطوينة، تحقيق ودراسة القاهرة سنة 1920

١٣ أرسطو عند العرب، القاهرة سنة ١٩٤٧

١٣-الانسانية والوجودية في الفكر العربي، القاهرة سـة ١٩٤٧

١٤-شخصيات قلقة في الاسلام، ترجمة ودراسة القاهرة سنة
 ١٩٤٧

١٥ـ منطق أرسطو، الجزء الأول ـ تحقيق ودراسة القاهرة سنة
 ١٩٤٨

١٦\_رابعة العدوية، القاهرة، سنة ١٩٤٨

١٧ شطحات الصوفية، القاهرة سنة ١٩٤٩

14. منطق أرسطو، الجزء الثاني القاهرة سنة 1989

١٩ الحضارة العربية، ترجمة ودراسة بيروت سنة
 ١٩٤٩

١٧- الإشارات الإلمية للتوحيدي، تحقيق ودراسة، القاهرة
 نة ١٩٥٠

٢٦ الإنسان الكامل في الإسلام، ترجمة وتحقيق نصوص القاهرة سنة ١٩٥٠

٢٣ منطق أرسطو، الجزء الثالث القاهرة سنة ١٩٥٢

٢٣ الحكمة الحالدة لمسكويه، دراسة وتحقيق القاهرة سنة العامة

٣٤ فن الشعر الأرسطو، ترجمة ودراسة وتحقيق القاهرة سنة
 ١٩٥٣

٧٥ البرهان ، من و الشفاء ، لابن سينا، دراسة وتحقيق القاهرة سنة ١٩٥٤

٢٦ عيون الحكمة لابن سينا ، دراسة وتحقيق القاهرة سنة
 ١٩٥٤

٢٧ في النفس الأرسطو، دراسة وتحقيق القاهرة سنة ١٩٥٤
 ٢٨ الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام،

دراسة وتحقيق القاهرة سنة ١٩٥٥

٢٩\_ الأفلاطونية المحدثة عند العـرب، دراسة وتحقيق القاهرة سنة ١٩٥٧

٣٠ـ أفلوطين عند العرب دراسة وتحقيق القاهرة سنة . ١٩٥٥

٣١ غتار الحكم للمبشر بن فاتك، دراسة وتحقيق مدريد،
 سنة ١٩٥٨

٣٣ـ الخوارج والشيعة لفلهوزن. ترجمة ودراسة - القاهرة سنة -١٩٥٩

٣٣ الخطابة لأرسطوطاليس، القاهرة سنة ١٩٥٩

٣٤ تلخيص الخطابة لابن رشد، تحقيق ودراسة ، القاهرة سنة ١٩٦٠

٣٥ـ غطوطات أرسطو في العربية، القاهرة سنة ١٩٦٠
 ٣٦ـ دراسات في الفلسفة الوجودية، القاهرة سنة ١٩٦١

٣٧ـ المنطق الصوري والرياضي، القاهرة سنة ١٩٦٢

٣٨ـ فلسفة العصور الوسطى، القاهرة سنة ١٩٦٣ ٣٩ـ مؤلفات الغزالي، القاهرة سنة ١٩٦١

٤٠ ـ مؤلفات ابن ُ خلدون، اُلقاهرة سنة ١٩٦٢

11\_النقد التاريخي، القاهرة سنة ١٩٦٣

٤٢\_مناهج البحث العلمي، القاهرة سنة ١٩٦٣

١٩٦٤ فضائح الباطنية للغزالي، سنة ١٩٦٤

122. الطبيعة لأرسطو، الجزء الأول سنة 1970

هادور العرب في تكوين الفكر الأوروبي، بيروت ئة
 ١٩٦٥

1972 رسائل ابن سبعين، القاهرة سنة 1970

20\_الطبيعية لأرسطو، الجزء الثاني القاهرة سنة 1977

41 فن الشعر لابن سينا، دراسة وتحقيق القاهرة سنة
 1970

19\_المثالية الألمانية 🏻 شلنج، القاهرة سنة ١٩٦٥

 ٠٥ـ مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، تأليف بنروبي ترجمة جـ ١ سنة ١٩٦٤

٥١\_ الوجود والعدم لسارتر، ترجمة ، بيروت سنة ١٩٦٥

٣٥ـ مصادر وتبارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، جـ٣،
 القاهرة سنة ١٩٦٧

٥٣ ابن عربي لأسين بالاثينوس، ترجة ودراسة القاهرة سنة ١٩٦٧

١٩٦٩ المدرسة القورينائية، بنغازي سنة ١٩٦٩

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ، بنغازي ئة
 1979

٦٩٧١ الإسلاميين، الجزء الأول، بيروت سنة ١٩٧١

٣٥ شروح عل أرسطو مفقودة في اليونانية، بيروت، سنة
 ١٩٧١

٥٨- كرنيادس القورينائي، بنغازي، سنة ١٩٧٢

sique», in Philosophie, Hachette, 1972.

- Histoire de la philosophie en Islam. 2 vols. Paris, Vrin. 1972.
- Quelques Figures et thèmes de la philosophie islamique. Paris, Maisonneuve - La rose, 1979.

مراجع

مصطفى عبد الرازق «نبتشه»، مجلة السياسة الاسوعية» سنة ١٩٣٩

\_ إبراهيم مدكور . و نيتشه و ، مجلة و الرسالة و ، سنة ١٩٤٠ ـ طه حسين . و الزمان الوجودي و ، و الإلحاد في الإسلام ، خلة و الكاتب المصرى و ، سنة ١٩٤٥

F. Gabrieli: Historia de litteratura araba.

- F Rosenthal: «Prolegomena to an abortive edition» in Orientalia 1965.
  - L. Gardet: Hommes de L'Islam, 1975.

#### فلسفته

والخطوط العامة لفلسفة بدوي يمكن استخلاصها من هذين الملخصين اللذين كتبها تلخيصاً لمناقشة رسالته: ومشكلة الموت في الفلسفة الوجودية، ووالزمان الوجودي.

#### مشكلة الموت

لعل أول حركة باطنة يحاول بها المرء أن يرد الأثر الذي يتركه في نفسه سماعه للكلمة ومشكلة الموت، أن يتساءل. هل للموت مشكلة؟ أوليس الموت واقعة ضرورية كلية لا بد لكل فرد أن يعانيها يوماً ما؟ أولسنا نعرف جميعاً هذه الواقعة. لاننا نستطيع أن نشاهدها لدى الاخرين؟

من أجل هذا كان علينا أن نبدأ بتحديد معنى ومشكلة، من ناحية، وأن ننظر نظرة . إجالية من غير شك . إلى معنى الموت من ناحية أخرى، لكي يكون في مقدورنا أن نتحدث بعد عن مشكلة للموت، وأن نتين على أي نحو يمكن أن تكون للموت مشكلة. حتى إذا ما استطعنا أن نتيين، تيسر لنا أن نحدد عناصر هذه المشكلة ومداها، مواه من الناحية الوجودية العامة ومن الناحية الحضارية. وسترى حينك أن هذا البحث ، الذي يبدو لأول وهلة أنه

٩٩ ـ سوتسيوس القورينائي، بنغازي، سنة ١٩٧٢
 ١٠ ـ التعليفات لابن سينا، دراسة وتحقيق الفاهرة سنة

٦١ـ رسائل للكندي والفارابي وابن باجه وابن عــدّي، بنغازي، سنة ١٩٧٣

٦٢ مذاهب الإسلاميين، الجزء الثاني بيروت سنة ١٩٧٣
 ٦٣ أفلاطون في الإسلام، تحقيق طهران، سنة ١٩٧٤
 ٦٤ صوان الحكمة لأبي سليمان السجستاني، دراسة وتحقيق، طهران سنة ١٩٧٤

٦٥ مدخل جديد إلى الفلسفة، الكويت سنة ١٩٧٥
 ٦٦ الأخلاق النظرية، الكويت، سنة ١٩٧٥
 ٦٧ تاريخ التعريف إلا الادريب المارة حدد القريف الثارة

٦٧ـ تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى الفرن الثاني،
 الكويت سنة ١٩٧٥

٦٨ أمانويل كنت، الكويت، سنة ١٩٧٦٦٩ الأخلاق عند كنت، الكويت سنة ١٩٧٧

٧٠ فلسفة القانون والسياسة عند كنت، الكويت، سنة

٧١ـ فلسفة الدين والتربية عند كنت ، بيروت سنة ١٩٨٠
 ٧٢ـ طباع الحيوان لأرسطو، الكويت سنة ١٩٧٧
 ٧٣ـ أجزاء الحيوان لأرسطو، دراسة وتحقيق الكويت سنة ١٩٧٧

الأخلاق إلى نيفوماخوس، الكريت سنة ١٩٧٧
 ٥٠ـ حياة هيجل، بيروت، سنة ١٩٨٠

٧٩ـ تاريخ العالم لأوروسيوس، دراسة وتحقيق بيروت سنة ١٩٨١

٧٧ دراسات ونصوص محققة في تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب ، بيروت سنة ١٩٨١

٧٨ الخطابة الأرسطو، ترجمة مع دراسة وشرح بغداد سنة

٧٩ فلسفة الحضارة لاشفيتسر، ترجمة وتقديم بيروت سنة ١٩٨٠

### وباللغة الفرنسية

- La Probléme de la mort dans la philosophie existentielle. Le Caire, 1965.
- La Transmission de la philosophie grecque au monde arabe. Paris, Vrin, 1968.
- 3. «Philosophie et theologie de l'Islam à l'epoque clas-

يتناول مشكلة جزئية من مشاكل الوجود، سينتهي بأن يكون بحثاً شاملاً في الوحود كله، بحثاً يصلح لأن يكون مقدمة لمذهب في الوجود عام

فهذا البحث يمكن إذن أن يوضع على الصورة الإجالية التالية:

أولاً: إشكالية الموت؛

ثانياً: عناصر مشكلة الموت؛

ثَالثاً: المشكلة الحقيقية للموت، وكيف يمكن أن تكون مركزاً لمذهب في الوجود؛

رابعاً: المعنى الحضاري لهذه المشكلة.

فلنبدأ بحثنا إذاً بالحديث عن إشكالية الموت.

لكى نفهم معنى الاشكالية يجب أن غيز أولاً بين إشكال problématique وبين مشكلة probléme. أما الإشكال فهو صفة تطلق على كل شيء بحتوى في داخل ذاته على تناقض، وعلى تقابل في الاتجاهات، وعلى تعارض عملي. والمشكلة هي طلب هذه الإشكالية بوصفها شيئاً يُحُاول القضاء عليه، هي الشعور بالألم الذي يحدثه هذا الطابع الإشكالي، وبوجوب رفع هذا الطابع وإزالته؛ هي تبع هذه الإشكالية، كما مي في ذاتها أولاً، ثم محاولة تفسيرها تفسيراً يصدر عن طبيعة الشيء المشكل وجوهره. فكأن المشكلة تتضمن إذا شيئين: الشعبور بالإشكال، ومحاولة تفسير هذا الإشكال. فالحياة مثلاً تنصف بصفة الإشكال بطبيعتها، لأنها نسيج من الأضداد والمتناقضات؛ ولكنها ليست مشكلة بالنسبة إلى الرجل الساذج المذي بنساق في تيارها دون شعور منه بما فيها من إشكال، ودون محاولة \_ بالتالى \_ للقضاء على هذا الإشكال. وذلك لأن الشعور بالإشكال يفتضي من صاحبه أن يكون على درجة عليا من التطور الروحي، وأن يكون ذا فكر ممتاز على انصال مباشر بالينبوع الأصلي للوجود والحياة، وأن يكون إلى جانب هذا كله على حظ عظيم من التعمق الباطن الذي تستحيل معه المعرفة إلى معرفة وحياة معاً؛ وبقدر هذا الحظ تكون درجة الإدراك. هذا الى جانب ما يقتضيه الموضوع المشكل من شروط صادرة عن طبيعته هو الخاصة، دون غيره من الموضوعات المشكلة الأخرى.

فإذا أردنا الأن أن نطبق هذا على الموت، وجدنا أنه

يتصف أولاً بصفة الإشكال. فمن الناحية الوجودية يلاحظ أولاً أن الموت فعل فيه قضاء على كل فعل؛ وثانياً أنه نهاية للحياة بمعنى مشترك؛ فقد تكون هذه النهاية بمعنى انتهاء الإمكانيات وبنوغها حد النضج والكمال، كها يقال عن ثمرة من الثمار إنها بلغت نهايتها، بمعنى تمام نضجها واستنفاد إمكانيات غوها؛ وقد تكون هذه النهاية بمعنى وقف الإمكانيات عند حد، وقطعها عند درجة، مع بقاء كثير من الإمكانيات غير متحقق بعد؛ وقد تكون بمعان أخرى سنفصلها فيا بعد.

وثالثاً أنه إمكانية معلقة ، إن صبح هذا التعبير ، بمعنى أنه لا بد أن يقع يوماً ما. هذا يقيني لا سبيل مطلقاً إلى الشك فيه، ولكنني من ناحية أخرى في جهل مطلق فيها يتعلق بالزمان الذي سيقع فيه؛ فها هنا إذاً علم مطلق من ناحية، وجهل مطلق من ناحية أخرى. وفي هذا المعنى يقول بشكال: «إنني في حالة جهل تام بكل شيء، فكل ما أعرفه هو انني لا بد أن أموت يوماً ما، ولكنني اجهل كل الجهل هذا الموت الذي لا أستطيع تجنهه.

ورابعاً أن الموت حادث كلى كلية مطلقة من ناحية، جزئى شخصى جزئية مطلقة من ناحية أخرى؛ فالكل فانون، ولكن كلُّا منا يموت وحده، ولا بد أن يموت هو نفسه، ولا يمكن أن يموت واحد آخر بديلًا عنه. وهذا عين مصدر الإشكال من ناحية المعرفة؛ إذ لا سبيل إلى إدراك الموت مباشرة بوصفه موتي أنا الخاص، لأنني في هذه الحالة \_ حالة موتي أما الخاص \_ لا أستطيع الإدراك. ومعنى هذا أيضاً أننى لا أستطيع أن أدرك الموت إدراكاً حقيقياً، لأن إدراكي للموت سينحصر حينلذ في حضوري موت الأخرين ومشاهدة الأثار الخارجية التي يحدثها هذا الموت. ومثل هذا الإدراك ليس إدراكاً حقيقياً للموت كها هو في ذاته، بل هو إدراك للموت في آثاره. ولا أستطيع أن أقول هنا إنني عند محاولتي إدراك الموت أضع نفسي موضع الأخرين الذين يموتون، لأن المرء لا يمكن أن يحمل عبء الموت عن غيره. هذا إلى أنه لو سلمنا جدلًا بإمكان إدراك موقف المرء بالنسبة إلى الموت، فإن هذا لا يفيدني شيئاً في معرفة حالة الميت نفسه، وإنما يخبرني عن حالة المحتضرة فحسب، لا عن حالة الموت نفسها. فها السبيل إذا إلى إدراك حفيقة الموت؟

وهكذا نرى أن الموت، سواء من الناحية الوجودية

ومن ناحية المعرفة، كله إشكال. ومن هنا نرى أن الشرط الأول، قد تحقق، وأعني به وجود الإشكال. فمنى بكون الموت مشكلة حينها يشعر الإنسان شعوراً قوياً واضحاً بهذا الإشكال، وحينها يجا هذا الإشكال في نفسه بطريقة عميقة، وحينها ينظر إلى الموت كها هو ومن حيث إشكاليته هذه؛ ويحاول أن ينفذ إلى سره العميق ومعناه الدقيق من حيث ذاته المستقلة. وهذا كله يقتضي أشياء من الناحية الذاتية، وأخرى من الناحية الموضوعية.

فمن الناحية الذاتية يقتضي بالنسبة لمن يمكن أن يصير الموت عنده مشكلة الشعور بالشخصية والذاتية أولاً، لأنه بدون هذا الشعور لا يستطيع الإنسان إدراك الطابع الأصلى الجوهري للموت، وهو أنَّه شخصي صرف، ولَّا سيل إلى إدراكه إدراكاً حقيقياً إلا من حيث أنه موتى أنا الخاص. ولا يبلغ الشعور بالشخصية والوحدة درجة أقوى وأعلى مما هو في هذه اللحظة، لحظة الموت، لأنني أنا الذي أموت وحدى، ولا يمكن مطلقاً أن يجل غيرى محلى في هذا الموت. ولهذا نجد أنه كليا كان الشعور بالشخصية أقوى ووأوضع، كان الإنسان أقدر على إدراك الموت: وبالتالي عل أن يكون الموت عنده مشكلة؛ ولهذا أيضاً لا يمكن أن يكون الموت مشكلة بالنسبة إلى من يكون ضعيف الشعور بالشخصية. والنتيجة لهذا هي أن البدائي والساذج، نظراً إلى ضعف شعورهما بالشخصية، لا يمكن أن يصير الموت بالنسبة لهما مشكلة؛ واللحظة التي يبدأ فيها الموت بأن يكون مشكلة بالنسبة إلى إنسان ما، هي اللحظة التي تؤذن بأن هذا الإنسان قد بلغ درجة قوية من الشعور بالشخصية، وبالتالي قد بدأ يتحضر. ولهذا نجد أن التفكير في الموت يقترن به دائها ميلاد حضارة جديدة، فإن ما يصدق على روح الأفراد يصدق كذلك على روح الحضارات. وهذه فكرة قد فصل القول فيها اشبنجلر واوضحها تمام التوضيح، وهي إحدى الأفكار الرئيسية الموجِّهة في هذا البحث؛ وسنرى في ختامه ما لها من أهمية عظيمة ، نظراً لما سنبني عليها من نتائج تتصل بالغرض الأصلى من كتابنا.

ولهذا أيضاً كان كل إضعاف للشخصية من شأنه تشويه حقيقة الموت، وهذا الإضعاف للشخصية أظهر ما يكون في حالتين: حالة إفناء الشخصية في روح كلية،

وحالة إفناء الشخصية في والناس، فكل مذهب في الوجود يفي الشخصية في الروح الكلية لا يستطيع أن يدرك المشكلة الحقيقية للموت، وهذا ما فعله مذهب المثالية، وخصوصاً في اعلى صورة بلغها هذا المذهب، ونعني بذلك المثالية الألمانية، وعند هيجل بنوع أخص. فإن الفرد بالنسبة إلى المثالية ليس له وجود حقيقي في ذاته، وإنما الوجود الحقيقي هو وجود المطلق، ولا قيمة وجودية للفرد إلا من حيث كونه مشاركاً في وجود المطلق، أيًّا ما كان الاسم الذي نعطيه لهذا المطلق: فسواء سميناه والأنَّا المطلق، ، وهو الأنا الذي يضع نفسه بنف، كها فعل فِشْته؛ أو سميناه والروح الكلية، وهي تلك والصورة، التي تعرض نفسها عل مر الزمان كما فعل هيجل؛ فإن هذا من شأنه أن يحجب عنا إحدى المميزات الجوهرية للموت، ونعني به ارتباطه بالفردية أو الشخصية أو الذاتية كل الارتباط. ولهذا لم يقدر لهذه المثالية أن تضع للموت مشكلة، وإن وضعتها لم تضعها وضعاً حقيقياً. وإذا كان هيجل نفسه قد عني بهذه المشكلة عناية كبيرة، فإن مصدر هذه العناية لم يكن مثاليته، وإنما كان مصدرها عواصل أخرى اجنبية عن المثالية خضع لها هيجل بنوع خاص، وفي الطور الأول من حياته الفلُّسفية فحسب، أعنى في هذا الدور الذي يطلق عليه ودور بيناه. فقد كان في هذا الدور خاضعاً لتأثيرين: تأثير والمسيحية، وتأثير والرومانتيكية. أما تأثير المسيحية وصلته بمشكلة الموت فسنتحدث عنه بعد قليل، أما تأثير الروح الرومانتيكية فيها يتعلق بمشكلة الموت فآتٍ من ناحية فكرة شقاء الضمير التي لعبت دوراً خطيراً في تكوين اتجاهات هذه الروح. فالضمير الإنساني عند هذه الروح شقى بتأثير عوامل ثلاثة: فهو شقى أولًا لأنه لا يسعه إلا أن يظل مغلقاً عليه في وحُدة من المستحيل القضاء عليها، فيها ببلغ الشعور بالشقاء والعوز أعل درجة من الشدة؛ وهـو شقى ثانيـاً لأنه يصطدم دائهًا بحواجز وعراقيل وقوى اجنبية أو معادبة عما من شأنه أن يولد في الضمير عراكاً باطنياً وتمزقاً داخلياً؛ وهو شقى ثالثاً وأخيراً لأن الانتصار الذي عساه أن يصادفه في هذا العراك إنما هو انتصار واهِ مؤقت، وأن هذا الانتصار بولد ايضاً في الضمير املاً لا حد له، أملاً لا يمكن أن يتحقق، لأن هذا الأمل يجب أن يكون أملاً كلياً في سعادة كلية، وإلا لن بكون ثمُّ سعادة إن كانت جزئية فحسب السعادة الكلية لن تتحقق إلا بإحراز الكل، ولا يمكن ان يجرز الكل إلا

في حالة الإفناء. فشقاء الضمير بنشأ إذاً من شعور الضمير أو الإنا بأنه لا بد أن يبقى في معزل عن المطلق ومنفصلاً عنه بمسافة لا يمكن عبورها إلا بأن يصبر هو والمطلق شيئاً واحداً، وهذا لا يتحقق إلا بالفناء في المطلق. فلكي يمحي الشعور بشقاء الضمير بجب أن يتدخل الموت، لأنه هو وحده الذي يستطيع أن يزيل هذه الهوة التي تفصل بين الأنا وبين المطلق، والتي هي مصدر شقاء الضمير. ومن هنا نرى أن الموت قد فهم هنا على انه فناء الجزئي في الكلي، أي أنه ولو أن فكرة شقاءالضمير قد دفعت هيجل إلى البحث في مشكلة الموت، فإن مثاليته قد أنت أخيراً فشوهت وجه المشكلة الحقيقية للموت بسلبها إياء طابع الشخصية.

وفكرة الشخصية تقتضى بدورها فكرة الحرية، فلا شخصية حيث لا حربة، ولا حربة حيث لا شخصية. وذلك من ناحبتين الأولى أنه لا مسؤولية إذا لم توجد الشخصية، ولا مسؤولية إذا لم توجد الحرية، فلا وجود للشخصية إذن إلا مع الحرية؛ والشانية أن الحرية هي الاختيار، ولا اختيار إلا بالنسبة إلى شخصية تميز. فإذا كسانت الشخصية تقتضى الحريسة، والمسوت يقتضي الشخصية، فإن الموت يقتضى الحرية. ويتضع هذا أكثر حينها ننظر إلى طبيعة الحرية وطبيعة الموت، فنرى حينئذِ أن الحربة هي الإمكانية؛ ونحن قد رأينا من قبل وسنرى بعد قليل أيضاً أن الموت هو الإمكانية بل هو الإمكانية المطلقة وعلى هذا فإنه من ناحية الإمكان أيضاً الموت والحريـة مرتبطان أوثق ارتباط، وقدرة الإنسان على أن يوت هي أعلى درجة من درجات الحرية: فأنا حر حرية مطلقة، لأننى قادر قدرة مطلقة على أن أنتحر. ولهذا عد بعضهم الموت أحسن شيء في الوجود لأنه مصدر الحرية، فقال انجلس سيليزيوس Angelus Silesius الشاعر الفيلسوف الألماني: وأنا أقول ان الموت احسن شيء من بين جميع الأشياء، لأنه وحده الذي يجعلني حرأه.

ومن هذا الارتباط بين الموت وبين الحرية نستطيع أن نستنتج أن كل المذاهب التي لم تقل بالحرية الشخصية على وجه التحديد، لم يكن من حظها أن تضع مشكلة الموت وضعاً حقيقياً. وهذا أيضاً من العوامل التي شوهت مشكلة الموت في المثالية الألمانية، لأنها وإن قالت بالحرية، فإنها لم تفهم الحرية على أنها الحرية الفردية، وإنما فهمتها على أنها

الحرية الكلية - إن صح هذا التعبير - ؛ فإنها تقول بحرية بالنِسبة إلى الله، وبالنُّبة إلى الكل الأنا المطلق أو الروح المطلقة، لا بالنسبة إلى الإنسان الفرد؛ وأما ما هنالك من حرية في الأفراد فيا هي إلا مظاهر متعددة لحرية واحدة هي الحرية الكلية. فهذه الحرية كها فهمتها المثالية الألمانية، وعند فشته وهيجل بوجه خاص، ليست حرية بالمعنى الحقيقي، كما لاحظ هذا أيضاً أحد أتباع هـذه المثالية في الدور المتأخر من أدوار تطوره الروحي، ونعني به شلنج في الدور الأخير. فقد قال شلنج إن فكرة المثالية عن الحرية فكرة صورية جوفاء يجب ان تستبدل بها فكرة واقعية حية، هي أن الحربة هي الفدرة على فعل الخير والشر بالنسبة إلى الإنسان الفرد. أي أنه لا بد للحرية أيضاً أن تكون قدرة على فعل الشر، وإلا ـ أي إذا اقتصرت على فعل الخبر وحده \_ فإنها لن تكون حينئذِ حرية؛ ومن هنا فإن الحرية بهذا المعنى لا يمكن أن تكون صفة من صفات الله عند من لا يجوّرون على الله فعل الشر. ومن هنا جاء الارتباط الوثيق بين الحرية وبين الخطيئة: فحيث لا توجد الخطيئة لا توجد الحرية، وحيث توجد الحرية توجد الخطيئة بالضرورة.

وعن طريق هذا الارتباط بين الحرية والموت من جهة، وبين الحرية والخطيئة من جهة أخرى، كان الارتباط بين الخطيئة وبين الموت.

والارتباط بين الخطيئة وبين الموت قد بلغ أول درجة عليا من درجات التعبر عنه في المسيحية، وصُور أصرح تصوير في عبارة القديس بولس المشهورة: وبواسطة إنسان نفذت الخطيئة إلى العالم، وعن طريق الخطيئة نفذ الموت على اساس أن مصدره الخطيئة، أي أنها أدركت منذ ابتدائها ما هنالك من صلة وثيقة جداً، هي هنا صلة العلة بالمعلول، بين الموت وبين الخطيئة. وهي قد ربطت بينها أيضاً عن طريق فكرة الحرية الفردية، خصوصاً إذا لا لاحظنا أن الحرية الفردية تحتل مقاماً عالياً في الفكر المسيحي، ومصدر هذا ارتباط الحرية بالخطيئة؛ فإذا كانت فكرة الخطيئة بالخطيئة الروحية المسيحية، كان لا بد إذاً من القول بالحرية الفردية بل المسيحية، كان لا بد إذاً من القول بالحرية الفردية بل وتوكيدها، ما دامت هي مصدر الخطيئة. وهكذا نرى أنه توافرت للمسيحية هذه العناصر الثلاثة الضرورية قد توافرت للمسيحية هذه العناصر الثلاثة الضرورية

لوضع مشكلة الموت: ونعني بها الشخصية والحرية والخطيئة؛ أي أن الناحية الذاتية كان من شأنها أن تهى، للمسيحية أن تضع مشكلة الموت وضعاً حقيقياً إن توافرت الناحية الموضوعية كذلك

والناحية الموضوعية نقصد بها أولاً إدراك أن الوجود يقتضى بطبيعته التناهي، حتى يمكن أن ينظر إلى الموت نظرة حقيقية على أساس أنه عنصر مكون في الوجود. وإلا، فإن الموت لن يكون له إذا مكان داخل نظرة الإنسان إلى الوجود، وإنما سيكون شيئًا عرضياً بمكن إغفاله؛ وهذا هو السبب في أن الذين نظروا الى الموت هذه النظرة لم يستطيعوا أن يضعوا المشكلة الحقيقية للموت. وعلى رأس هؤلاء جميعاً أفلاطون ، فإنه قد عني بالموت، بل قال عن الفلسفة إنها «تأمل للموت، إلا أن هذا القول يجب أن ننظر فيه جيداً حتى لا نقع في هذه التفسيرات الخاطئة التي وقع فيها الكثيرون، وأهم هذه التفسيرات تفسيران: الأول تفسير شوبنهور، والثاني تفسيره بالمعنى الذي يفسر به قول آخر شبيه به في اللفظ هو تأمل الموت meditatio mortis وهمو قسول مشهبور في كتب التصوف المسيحي؛ أما شوبنهور فيفسره على أن الموت هو الموضوع الرئيسي للفلسفة والملهم الأكبر للتفكير الفلسفي. فهذا تفسير خاطىء، لأن أفلاطون لم يجعل من الموت موضوعاً رئيسياً للتفكير الفلسفي، وبالأحرى لم يجعله الموضوع البرئيسي للفلسفة وكمذلك الحال في التفسير الآخر، فإن تأمل الموت عند المتصوفين المسيحيين يقوم على أساس النظرة المسيحية إلى الحياة، وهي نظرة تعارض تمام التعارض نظرة أفلاطون والروح اليونانية بوجه عام إلى الحياة. وإنما الذي يقصده أفلاطون سِذا القول هـ أن الموت هو الوسيلة التي بها يتيسر بعد ذلك للفيلسوف أن يفكر جيداً، وذلك لأن حياة الفيلسوف عند أفلاطون هي حياة منجهة دائهًا إلى تأمل الصور أو ألمثل، ولا يتبسر تأمل الصور تأملًا حقيقياً ما دامت النفس سجينة في البدن، فلا بد من الخلاص من البدن \_ أي لا بد من الموت \_ حتى بكون في مقدور المرء أن يتأمل الصور دون أن يشوه عليه هذا التأمل مشؤه. فكأنَّ الموت في نظر أفلاطون، إذا جسر ومعبر ينتقل بنا من حياة النفس في البدن إلى عالم الصور؛ هو ابتداء أولى من أن يكون نهاية، لأنه ابتداء للحياة الروحية الحقيقية، حياة النفس حياة تأمل للصور؛ هو على

وجه العموم باب يفتح على الأبدية. فلا يمكن إذن من ينظر إلى الموت هذه النظرة أن يجعل منه مشكلة.

وإنما يكون الموت مشكلة من الناحية الوجودية حينها يكون في نظر المر، من جوهر الوجود، وجزءاً جوهرياً مكوَّناً له. وهذه ناحية أدركتها المسيحية فقال القديس بولس في نفس العبارة السابقة: «وهكذا نفذ الموت في جميع الناس»، أى أن الموت عنصر مكون للوجود. وعن طريق هذا كله استطاعت المسيحية لأول مرة أن تضع مشكلة الموت وضعأ حقيقياً من حيث أن الموت مشكلة فحسب؛ ولكنها حينها أرادت أن تعرف هذا الموت من حيث ماهبته اختلطت بالنظرة الأخلاقية، بل وضُحَّى بالنظرة الأولى، وكاد النظر أن يصرف عنها لحساب النظرة الثانية، حتى أوشكت الناحية الوجودية أن تختفي بتأثير الناحية الاخلاقية، خصوصاً أنها قد وقفت من الناحية الأخلاقية موقفين متناقضين. فقالت عن الموت إنه شر وقالت عنه إنه خير أى أنه شر بوصفه ابن الخطيئة وهو خبر من حيث أنه الواسطة بين المتناهى واللامتناهى، بين الإنسان وبين الله، إذ هو أصل الفداء. ولذا كان الشعور الذي يتم به إدراك ماهية الموت مزدوجاً: فهو قلق من ناحية بوصف الموت شرأ، وهو سرور بوصفه خيراً من ناحية أخرى. وكانت نتيجة هذا أنها لم تستطع أن تصل إلى ادراك ماهية الموت إدراكا حقيقياً، ما دامت لم تأخذ بالمصدر الأصلى الحقيقي للمعرفة فيها يتعلق بالموت، ونعنى بـ القلق Angst , angoisse

وعلى كل حال فإن المسيحية استطاعت أن تضم مشكلة الموت وضعاً حقيقياً، وهذا كان لها أثر كبر في جميع الفلاسفة الذين حاولوا من بعد وضع مشكلة الموت.

والعلة في أن النظرة الأخلاقية قد حالت بين المسيحية وبين إدراك الموت إدراكا حقيقياً، هي أن نظرتها إلى الموت بوصفه شراً جعلتها ننظر إليه على أنه مضاد للحياة، مع أنها قالت إنه عنصر مكون للوجود. فالواقع أن هذا القول إذا فسر تفسيراً وجودياً صرفاً، وبصرف النظر عن كل تقويم أخلاقي، بدل على أن الموت جزء من الحياة وأنه ليس مضاداً لها. فلكي تكون النظرة إلى الموت صحيحة بجب أن نجعل الموت جزءاً من الحياة، وهذا ما فعلته فلسفة الحياة: خصوصاً عند أشهر ممثليها من الألمان، نعني نيشه وزمل. فقد قال نيشه احذار أن تقول إن

الموت مضاد للحياة». ولكن كيف السبيل إلى جعل الموت جزءاً من الحياة؟

إن أصحاب المذهب الحيوي يقولون إنه ليس خارج الحياة شيء، فالحياة هي الكلِّ. ومعنى هذا أن الموت يجب أن يفسر أيضاً بالحياة وأن تفسر الحياة بدورها بالموت. ولهذا يقول زمّل Simmel وإن الحياة تقتضى بطبيعتها الموت، محسبانه هذا الشيء الأخر الذي بالنسبة إليه تصير شيشاً، والذي بدونه لن يكون لهذا الشيء معناه وصورته ٥. إن الحياة تقتضي الموت إذاً، وما هو حتى هو وحده الذي بموت وما الموت إلا حد للحياة، هو الصورة التي تلبسها الحياة وتحطمها من بعد، وهذه الصورة لا توجد في اللحظة الأخيرة فحسب، بل توجد في كل لحظة من لحظات الحياة، وتعينُ مضمون هذه اللحظات. هي صورة باطنة إذ توجد منذ بدء الحياة وبدونها ستكون الحياة منـذ البدء شيئًا آخر. المـوت باطن في الحيـاة وعُمايتُ immanent لها إذاً، وليس عالياً transcendant عليها، لأن الموت العالى على الحياة حادث خارجي عرضي صرف. والخلاصة إذاً أن الموت حالة من حالات الحياة، حالة ضرورية تكون فيها الحياة منذ البدء، وهذا ما عبر عنه أحد كتَّاب العصور الوسطى في قصة والفلاح البوهيمي، حين قال: ومنذ أن يأتي الإنسان إلى الحياة،، يكون بالفعل في شيخوخة الموت، فالنهاية إذاً في حالة الموت هي كانتهاء النمو والنضج بالنسبة إلى الثمار، فتحن في هذه الحالة لا نقول عن النضج انه جاء دفعة واحدة، وفي اللحظة الأخيرة التي تم فيها النضج، وكأنه شيء منفصل قد ألصق بالثمرة أو كأنه خاتم ختمت به؛ وإنما النضج فعل مستمر ابتدأ منذ ميلاد الشمرة واستمر يساير حياتها لحظة بعد لحظة حتى أتت نهايتها، وهي تمام النضج. ومثل هذا أيضاً يقال عن الموت، فهو موجّود متطور منذ بداية الحياة، هو مقارن للحياة إذن لا ينفصل عنها أنَّ وجدت.

وهنا تنشأ مشكلة اخرى: فهل صحيح أن الموت مثل النضوج؟ هل صحيح أن النهابة هنا معناها التمام والكمال وتحقيق كل الإمكانيات؟ نظن أن نظرة بسيطة إلى الطريقة التي بها يختار الموت ضحاياه تكفي لإقناعنا بعكس هذا، فهو نارة يطيل حياة الناس حتى لتكون قد استنفذت كل إمكانياتها وزيادة؛ وطوراً آخر \_ لعله أن يكون الاكثر حدوثاً \_ يُقصر حياة الناس حتى لا تكاد هذه الحياة أن

تكون قد حققت غير جزء ضئيل من إمكانياتها، بينها ظلت بقية الإمكانيات مؤجلة لا سبيل مطلقاً إلى وفائها. ومعنى هذا أن النهاية يجب أن تفسر تفسيراً آخر غير تفسيرها بأنها نضوج، تفسيراً إذن يجمع بين الوجود والموت من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يفترض وجود الموت في الوجود أو الحياة على صورة تطور نحو غاية، أعني أن الوجود يجب أن يفسر من جديد على أنه يقتضي من حيث جوهره المناء، وأن الفناء حالة وجودية يكون فيها الوجود منذ كينونته؛ وهذا معناه أيضاً إقامة مذهب في الوجود جديد على هذا الأساس، وهذا ما حاولت أن تفعله فلسفة الوجود عند هيدجر Jaspers شم يُسْيَرْزُ Jaspers.

بدأت هذه الفلسفة بحثها في الوجود بالكشف عن المصدر الحقيقي لمعرفة الوجود، فقلبت الوضع الذي وضعنا فيه ديكارت منذ أواثل العصر الحديث حين جعل الفكر أساس الوجود، مما أدى إلى قيام تلك المشكلة الكبرى \_ مشكلة نظرية المعرفة \_ وهي المشكلة التي تدور حول الصلة بين الذات وبين الموضوع. فهل الموضوع من نتاج الذات، أو عال transcendant على الذات؟ وعلى أساس الوضع الذي اختاره المره في نظرته إلى الصلة بين الاثنين قام المذهبان الرئيسيان في الفلسفة، وأعنى بها مذهب المثالية ومذهب الواقعية. واستمر النزاع قائمًا بين المذهبين حتى جاء هُسِرُل Husserl في أواثل هذا القرن، فأقام بناء فلسفة جديدة هي فلسفة الظاهريات phänomenologie على أساس فكرة الإحالة المباذلة intentionalité, وخلاصة هذه الفلسفة هي أن هناك دائيًا إحالة متبادلة بين الذات وبين الموضوع، فلا وجود للذات إلا من حيث كونها محيلة إلى الموضوع، كما أنه لا وجود للموضوع إلا على أساس أنه محيل إلى ذات. وحيناني أن تلميذه هيدجر فطبق هذه الفكرة على الوجود متأثراً من ناحية أخرى بمذهب الفعلين pragmatisme فقال إن الوجود في هذا العالم بالنسبة إلى الأشياء وجود إحالة متبادلة على أساس أن كل شيء لا بد أن يكون أداة لشيء أخر، أي ومن أجل، شيء آخر، وهذه والن أجلية، هي جوهر الوجود في العالم. فإذا كان كل شيء ومن أجل، شيء أخر، فإن الصلة إذا بين الأشياء صلة واهتمام: Besorgen , بمعنى أن الإنسان وقد قذف به في هذا العالم سيجهل نفسه في هذا العالم، ولكنه لن يجهل هذه الأشياء

التي هي مصدر عنايته وجزعه وخاونه وآماله، وإنما ستكون هذه الأشياء مصدراً ولاهتمامه بها، أي معرفته إياها ومن هنا فإن المعرفة لن تكون كيا صورها الفلاسفة من قبل نوعاً من الانعكاس الخالص على النفس كيا ينعكس أي شيء على مرآة، وإنما ستكون المعرفة دائيًا مطبوعة بطابع عاطفي انفعالي، فإذا أضفنا هذا العنصر العاطفي الانفعالي إلى صلة والاهتمام، استحالت هذه الصلة إلى صلة وSorge.

ونحن قد استعملنا حتى الأن كلمنة ووجوده استعمالًا عاماً. والواقع أنه بجب أن يفرق بين نوعين من الوجود: النوع الأول هو ما يمكن أن نسميه باسم والآنيَّة، ترجمة للكلمة الألمانية Dascin وهي كلمة من العسير أن نجد لها مقابلًا دقيقاً في أية لغة أخرى من اللغات المعروفة لدينا، ومعناها وجود الأشياء حاضرة بالفعل، والنوع الثاني هو ما يمكن أن يسمى باسم «الوجود الماهُويّ» Existenz. لأنه يقصد به ماهية الوجود. وهذه التفرقة تقوم على أساس التفرقة المشهورة والتي تلعب أخطر دور في الفلسفة اليوم، وأعنى بها التفرقة بين والواقعية، Wirklichkeit دوالإمكانية، Möglichkeit: فبالنوع الأول من البوجود هنو البوجنود المواقعي والثاني همو الوجود الإمكماني أو الماهموي والصلة بين الوجود الماهوى وبين الوجود الواقعي أو د الأنية ، على أنحاء ثلاثة فمن حيث ان الآنية تشمير مقدمماً إلى إمكانيمات لم تتحقق بعمد تسمى الصلة إضماراً وتصميها Entwurf. projet ، ومن حيث أن الوجود الماهُويِّ انتقل إلى حالة تحقق فصار والأنية،، وإن كان جزء ضيل من الإمكانيات هو فقط الذي تحقق، تسمى الصلة واقعية Fakzitat, effectivité؛ ومن حيث أن الأنية هي وجود بين أشياء أو وجود في العالم تسمى الصلة حينتني سقوطاً Verfallen, déchéance وهذه هي الخصائص الرئيسية وللآنية. ونحن قد قلنا إن والهمُّ، هو الطابع الأصلى للوجود، ونقصد بالوجود هنا «الأنية»، فلا بد إذن أن نجد في دالهم، هذه الخصائص الرئيسية الثلاث، ولهذا بجد هيدجر يعرف الهم بيأنه: «الوجود الـذاتي مع الإمكان \_ بالفعل \_ في العالم: Sich - Vorweg - schon - in der-welt - sein. وواضح أن هذا التعريف يعبر عن تلك الخصائص الرئيسية. فقوله: ومع الإمكان، يعبر عن الإضمار والتصميم، وقوله وبالفعل، يعبر عن الواقعية،

وقوله وفي العالم، يعبر عن السقوط. أما قوله: والذاتي، فراجع إلى والأنبة، فقد قلنا إن الإحالة المتبادلة هي طابع الوجود، اعني أن كل وشيء لا بد أن يحيل إلى شيء آخرى إلا أن هذه الإحالة إلى آخر لا يمكن أن تستمر إلى غير خاية، بل لا بد أن تصل إلى شيء لا يحيل إلى غير ذاته، وهذا الشيء هو والأنبة،؛ فهر يحيل إذا إلى ذاته، ومن هنا قلنا: وذاتي، في تعريفنا للفظ وهمم، وخلاصة هذا كله أن والأنبة، في هم من أجل ذاتها؛ أو بعبارة أخرى والأنبة، مهمومة بإمكانياتها الذاتية.

ثم إن هذه الصفات تشير إلى طابع أصلي آخر للوجود، فإننا إذا تعمقنا في معنى الصلة الأولى وهي صلة الإضمار والتصميم لوجدنا أنها تدل على أن ههذا الوجوده يضمر ويصمم إمكانيات ذاتية باستمرار أو بعبارة أخرى ان والأنية؛ في تصميم بالنبة إلى ماهيتها. والتصميم إشارة إلى شيء لم يتحقق بعد بالفعل ويمكن أن يتحقق في المستقبل، ومعنى هذا أن هذه الصلة تتسم بسمسة الاستقبال. وعلى العكس من هذا نجد أن الصلة الثانية وهي صلة النواقعية، تبدل ببوضوح على أن التحقق للإمكانيات قد كان أعنى أنها تنسم بسمة المضى. وأخيراً نجد الصلة الثالثة مطبوعة بطابع الحضور، لأنها تدل على الوجود حاضراً بين أشياء. فَكَانَ والآنية، إذا تتسم بسمة الاستقبال والمضى والحضور أي بأنات الزمان الثلاثة، أي أن جوهر الوجود هو الزمانية، فالزمانية إذاً طابع أصلي للوجود. وهنا يلاحظ أن النزمان قبد فسر تفسيراً جديداً. والواقع أن هيدجر قد ثار على التفسير المالوف للزمان على أساس أنه عبارة عن خط مستمر مقسم إلى أنات ثلاثة متتالية، كما ثـار قبله بقليل بـرجــون واشبنجلر، نظراً لما في هذه النظرة الألية للزمان من تشويه لحقيقته لأننا في هذه الحالة نتصور النزمان على أساس المكان مع أن الزمان والمكان مختلفان كل الاختلاف. وكها نعت برجسون هذا الزمان متصوِّراً على هذا النحو بأنه زمان آلي، وصف هيدجر هذا الزمان بأنه زمان غر حقيقي، هو زمان الساعات والحياة العملية. أما الزمان الحقيقي فهو الزمان الوجودي أو الزمانية Zcitlichkeit. وهو هذا الذي فسرناه منذ قليل ، ومن هذا التفسير يتبين لنا بوضوح أن صفات الوجود الأصلية هي عينها صفات الزمانية، ومعنى هذا أن الوجود والزمان شيء واخد.

فلننظر الآن في ماهية هذا الزمان الوجودي أو الزمانية، فنقول أولاً إن هيدجر بميز بين هذه الاحوال الثلاث للزمانية من حيث المرتبة فيجعل المرتبة الأولى للحالة الأولى وهي حالة المستقبل. وفالزمانية الأصيلة الحقيقية تصبر في حالة الزمانية ابتداء من المستقبل الحقيقي، حتى انها لتوقظ الحاضر بأن تكون هي مستقبلاً قد كان، فالظاهرة الأولية للزمانية الأصلية الحقيقية إذاً هي المستقبل، ونستطيع أن نفسر هذا بعبارة أخرى فنقول: إن ماهية والأنبة، هي الإمكانيات، والإمكانيات أشياء لم تتحقق بعد، أي أنها في حالة الاستقبال. فالمستقبل إذن جوهر الوجود. ونظراً لهذه الأهمية الكبرى للمستقبل، يجب علينا أن نحلل مضمونه.

ف المستقبل تكون والأنية، في حالة إضمار وتصميم وتوقع مستمر بالنسبة إلى ذانها، نظراً إلى أن الوجود الكلى لم يتحقق بعد بنمامه بأن بقيت فيه إمكانيات أخرى لم تزل غير متحققة. ومعنى هذا أن والأنبة، \_ حالة المستقبل لا يمكن أن تكوُّن كلُّا تاماً، بل لا بد أن يوجد فيها باستمرار ونقص، بسبب عدم تحقق جميع الإمكانيات؛ أي أن والأنية، على حد تعبير هيدجر، في حالة وتأجيل، باستمرار. وفكرة التأجيل Ausstand , sursis هذه من بين الأفكار التي عني هيدجر بتعمق معناها إلى حد بعيد، نظراً لما خا من أهمية رئيسية بالنسبة إلى مشكلة الموت. وخلاصة ما قاله في هذا التحليل أن معناها وليس بعده، وهذه بمكن أن تفهم بمعنيين: فقد تكون بمعنى أن شيئاً ليس في المتناول في لحظة ما، كما يقال عن باقى ذين: لم يدفع بعد، أي أننا في هذه الحالة نجزيء الشيء ونجعل منه اجزاء ميسرة الآن وأخرى ستأتى فتضاف ـ مجرد إضافة ـ إلى الأجزاء السابقة. وظاهر أن هذا المعنى لا يمكن أن بكون المقصود من التأجيل حينها يقال عن والآنية، إنها في حالة تأجيل مستمر، لأن والأنية، لا يمكن أن تقسم إلى اجزاء هذا التقسيم الآلي، خصوصاً إذا لاحظنا أن المؤجل أو ، الذي وليس بعده عنصر جوهري في «الأنية»، فهذا الوجود هو عينه مؤجُّلُه. وإذا كان كذلك، فإن من جوهر الوجود حينتذٍ هذا والليس بعد؛ أو المؤجل؛ وهو موجود بوجوده.

وهذا «الليس بعد»، الذي هو عنصر جوهري في الوجود، معناه النقص، أي أن «هذا الوجود» ينقصه شي،

باستمرار، فهو إذن في حالة نقص مستمر. اجل، إن هذا والليس بعده إمكانية، ولكنها إمكانية ممتنعة التحقيق بالضّرورة، لأنها عنصر جوهري في الوجود كما قلنا. بل هو أعلى درجة من درجات الإمكانية، لأنه إمكانية عامة، ولكنه أيضاً أعل إمكانية لأعل امتناع، لأن الامتناع هنا مطلق. وخلاصة هذا كله أن من بين العناصر الجوهرية في الوجود يوجد عنصر الإمكانية المطلقة. وهذا هو الموت. لأن الموت هو إمكان وهذا الوجوده أن لا يكنه تحقيق حَصُورَ بِعِدٍ، أَوْ إِمْكَانِيةِ الْامْتِنَاعِ الْمُطْلَقِ لَمُـذَا الْوَجِـودِ. وليس وراء هذه الإمكانية حد، لأن الوجود لا يستطيع مطلقاً أن يتخطى الموت، وإنما يوجد دائمًا من هذا الجانب من الموت ولا يمكن أن يكون وراءه. وما ليس له حد هو المطلق. إذن هذه الإمكانية مطلقة. وعلى هذا فإنه لما كانت الإمكانية إمكانية مطلقة، فالموت إذن هو الإمكانية المطلقة للاإمكانية المطلقة. وعلى هذا فإنه لما كانت الإمكانية المطلقة للاإمكانية المطلقة عنصرا جوهريا في الوجود، فالموت إذن عنصر جوهري في الوجود. فحيث يكون وجود، يكون بالضرورة موت. وبهذا المعنى وحده يجب أن يفهم الموت على أنه نهاية. فلفظ ونهاية، يطلق بمعانِ عدة. فيقال مثلًا عن المطر إنه وانتهى، ، بمعنى انه انقطع انقطاع فناه؛ ويقال عن طريق في حالة بناء إنه وانتهى، هنا، بمعنى أنه انقطع ولكن لم يكمل بعد؛ ويقال ثالثاً عن طريق انتهى بناؤه إنه انقطع، أي ليس بعد هذا شيء منه باقياً؛ ويقال رابعاً عن لوحة تناولتها يد الفنان للمرة الأخيرة إنها انتهت، بمعنى انها كملت وبلغت تمامها. ولا يمكن أن يقال عن الموت إنه أنتهاء بأي معنى من هذه المعانى، لأنه لا يوجد من بين هذه المعانى للنهاية ما يفترض في الشيء المنتهي أن الأنتهاء موجود فيه منذ أن كان، بينها الموت ـ كها اثبتناـ موجود في الوجود منذ هو وجود أي منذ كينونته. وإنما يجب أن تفهم النهاية بالنسبة إلى الموت بمعنى أن الوجود منذ كينونته هو دوجود لفناءه Sein zum . Endc

وتلك هي المشكلة الحقيقية للموت، فهي مشكلة تناهي الوجود جوهرياً.

ولكن توجد الى جانبها مشاكل ثانوية للموت قد تفيدنا في دراسة هذه المشكلة الحقيقية، لكن بشرط أن يكون الأساس في بحث هذه المشاكل الثانوية هو المشكلة الحقيقية.

وأول هذه المشاكل الثانوية المشكلة النفسانية للموت، وتدور حول البحث في الشعور الإنساني نحو الموت، أولاً بإزاء موت الذات الخاصة وثانياً بإزاء موت الأخرين. لكن يلاحظ هنا أن البحث في هذه المشكلة ليس بحشاً في الأحوال النفسية عند الميت، بل هي بالأحرى بحث في الأحوال النفسية عند المحتضر.

كذلك يمكن البحث في الموت من الناحية التقويمية، فنبحث في هل الموت خير أو شر؟ ولكن هذا البحث لا يتيسر إلا إذا بحثنا من قبل في ماهية الخير وماهية الشر من الناحية المتافيزيفية الوجودية، أي أن البحث لا يتيسر إلا على أساس ما وصلنا إليه من نتائج في المشكلة الحقيقية. وفي هذه الناحية التقويمية أيضاً يمكن البحث في الصلة بين الموت وبين المنطق، خصوصاً فيها يتصل بمشكلة السلب بأنواعه من تناقض وتضاد. لأن المنطق يقوم ـ حتى الأن على أساس قانون التناقض، بينها نجد ان مشكلة الموت قد بدأ أنها قد انتهت إلى القضاء على هذا القانون.

كها نستطيع أيضاً أن نبحث في الصلة بين الموت وبين مسائل الإلهيات، خصوصاً فيها يتعلق بوجود الله ومسألة الخلق من العدم، فإن هذه المسائل ستأخذ وضعاً جديداً بعد البحث في المشكلة الحقيقية للموت.

وهكذا نجد أننا نستطيع أن نقيم مذهباً فلسفياً عاماً على أساس مشكلة الموت ينقسم تلك الاقسام الأربعة التقليدية للفلسفة فيتناول أولاً الناحية القلسفية بعنوان وظاهريات الموت، ويتناول ثانياً الناحية التقويمية بعنوان الموت، ويتناول رابعاً وفي الدرجة الأولى الناحية الوجودية بعنوان ووجوديات الموت، وهذا كله بشرط أن تكون الناحية الوجودية الوجودية الموجودية الموجودية الموت، وهذا كله بشرط أن تكون لناحية الوجودية الموت، عن الأساس في كل بحث فيه، كما هو ظاهر عما قلناه.

وهذا المذهب الفلسفي العام لم يقم بناؤه بعد، وإنما انتهينا إلى تحديد المعنى الحقيقي لمشكلة الموت بفضل هيدجر، وظفرنا بإشارات وصلاحظات داخلة في نطاق وظاهريات الموته بفضل يسيرز. وبقي إذا إقامة هذا المذهب كله على أساس البرنامج الذي رسمناه، أو على اي أساس آخر يتناول الموت من حيث كونه مركز التفكير الفلسفي ونقطة الإشعاع في النظرة الى الوجود.

والطور الحالي من أطوار الحضارة الأوروبية يؤذن بوجوب قيام هذا المذهب، لأنه طور نهاية هذه الحضارة وأذان بقيام حضارة جديدة، وطور النهاية في الحضارة هو ذلك الطور الذي يسود فيه وجدان الليل بدلاً من قانون النهار الذي يتحكم في أطوار النمو والنضوج للحضارة. ووجدان الليل يتعلق دائماً بالجانب المظلم، جانب الفناء، ومن اجل هذا يجعل مركز تفكيره الموت. وعنده أن الأولوية للوجود على الفكر، بعكس قانون النهار الذي يجعل الفكر أساس الوجود؛ وهذا برى أن العقل يسود بأحكامه عند قانون النهار، بينها العاطفة هي وسيلة المعرفة الرئيسية في نظر وجدان الليل. وليس من شك، بعد أبحاث المهنجلر في فلسفة الحضارة ومن جرى في إثره مشل برديالف الخوروبية اليوم هو طور النهاية

إلا أن جعل الموت مركز التفكير في الوجود يؤذن البضأ بميلاد حضارة جديدة، لأن روح الحضارة تستيقظ في اللحظة التي تتجه فيها بنظرها إلى الموت إتجاهاً يكشف لها عن سر الوجود. فكأن منطق الحضارة إذاً \_ سواء بالنسبة إلى الحضارة الأوروبية وإلى الحضارة الجديدة \_ يؤذن بوجوب قيام هذا المذهب الجديد اليوم؛ والمسؤولية في إقامته مسؤولية مزدوجة كذلك.

فمن ذا الذي يريد أن يتحمل هذه المسؤ ولية؟ خلاصة مذهبنا الوجودي

الزمان الوجودي

غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود فالوجود وعان مطلق ومعين، وكلاهما يطلق بعدة معان أما المطلق فيمتاز خصوصاً بمعيزات ثلاث أولها أن تصوره أعم التصورات حتى إنه ليعلو على المقولات نفسها وإذا كان كذلك، فهو غير قابل لأن يحد، لأن الحد إنما يتم بالجنس والفصل، وفكرة الوجود لا تدخل تحت أي جنس، ما دامت أعم الأشياء، وليس لها في ذاتها فصل نوعي، لأنها غير متعينة أي تعين وتلك خاصيته الثالثة، إد ما دام غير قابل لأن يحد، فإنه سيكون غير معروف الماهية، ولكنه مع ذلك معروف الأنية، لأنه الصفة الأولى كل الأولية

ومن شأن هذه الخصائص الثلاث أن لا تقدم لنا عن الوجود المطلق فكرة واضحة ، مما كان مصدر الإشكال في

فكرته باستمرار فالواقع أن الوجود المطلق ليس وجوداً حقيقياً ، لأنه إما وجود صرف فيه النظر عن كل تعين ولم نصل إليه في الواقع إلا بوساطة التجريد عن الواقع ، وإما وجود كلي على هيئة الروح المطلقة أو و الصورة » وهو أيضاً ، وإن كان أقرب إلى العينية ، نوع من التجريد ، إذ فيه يفنى الفرد في كلي غامض لا نتطيع أن نحده إلا بواسطة الفرد كها أن ما تضمنه من معان ، هي من خصائص الوجود الحقيقي ، قد فهم على نحو يسلبه هذا الطابع

إنما الوجود الحقيقي هو وجود الفردية ، والفردية هي الذاتية، والذاتية تقتضي الحرية والحرية معنــاهــا وجــود الإمكانية

ذلك أن الموجود المعين على ثلاثة أنحاء وجود الموضوع، ووجود الذات، والوجود في ذاته أما وجود الموضوع، في فاته أما وجود الموضوع فيقصد به وجود الموضوعات الحارجية عن الذات العارفة، أي وجود الاشياء في الزمان والمكان، سواء أكانت هذه الاشياء روحية أم مادية، واقعية عسوسة أم مثالية ذهنية والخاصية الرئيسية لهذا النوع من الوجود أنه وجود أدوات، أي أشياء يحيل بعضها إلى بعض ويستخدم بعضها من أجل بعض، ثم إنه وجود ليس يعرف ذاته

أما الوجود الثاني، أي وجود الذات، فميزته الأولى أنه يعرف ذاته ففيه الأنا في نسبة مع نفسه، والإحالة فيه، لا من الذات إلى الذات، وهي إحالة لا تتسم بسمة الأداة، بل بسمة التوتر الحي والكلية الحصبة التي تعلول أن تفض مضمونها بواسطة الإيغال المستمر في الاستبطان نفسه وقد سمينا الوجود الأول وجود موضوع لأنه وجود الذات، أما إذا صرفنا النظر عن هذه النسبة، فإن بالنسبة إلى ذات، أما إذا صرفنا النظر عن هذه النسبة، فإن خصوصاً عند وكنت ه باسم الشيء في ذاته، وهو المسمى أحياناً، يبرره شيء، وخير ما يقال عن فكرته إنها فرض عدد، قصد يبرره شيء، وخير ما يقال عن فكرته إنها فرض عدد، قصد بالى وقف المعرفة الإنسانية عند حد معلوم، ليس عليها ولا فان تتجاوزه ولحذا فإنه يتسب بالأحرى إلى نظرية المعرفة، عا يعفينا من البحث فيه هنا في مذهبنا الوجودي هذا

لم يبق إذن إلا وجنودان وجود البذات ووجنود الموضوع فهل نرد الأول الى الآخر ، كما فعلت المادية ؟ أو نرد الموضوع إلى الذات ، كما فعلت المثالية ؟ لا هذا ولا ذاك

وجود الذات لا يمكن أن يفهم مستقلاً عن عالم الموضوعات الذي فيه تحقق الذات إمكانياتها عن طريق الفعل واستخدام الذوات الأخرى كادوات في سبيل هذا التحقيق ، لأنه لا بد لها أن تظهر في عالم تبذل فيه حريتها ونتقل فيه ماهيتها من الإمكان إلى الواقع أجل ، إن هذا سيؤدي إلى سقوطها ، ولكنه سقوط ضروري ليس فيه معنى القدح ، وإلا بقيت إمكانية معلقة على هيئة وجودية ممكنة ولا معنى للإمكان ، إن ظل دائماً معلقاً كما لا نستطيع من ناحية أخرى أن نرد وجود دائماً معلقاً كما لا نستطيع من ناحية أخرى أن نرد وجود المذات إلى وجود الموضوع لان في هذا قضاء على الذاتية ، إذ تصبع الذات موضوعاً من جملة الموضوعات في العالم ، وفي هذا الموضوعا من جملة الموضوعات في العالم ؟ أوليست الذات الواحدة في مقابل ذوات أخرى لا نقل عنها ؟ أوليست الذات كذات كلية واحدة ، بل كذوات عدة ، وإلا وقعنا فيها حاولنا تجبه من رفض فكرة الكلي المطلق ؟

والجواب عن هذا يستدعي البحث في معنى الذات التي نقصدها هنا

أما الذات فهي الأنا المريد والشعور بالذات إغايتم في هذا الفول أنا أريد ولكي بجدالم، ذاته ، فعليه أن ينشدها في فعل الإرادة ، لا في الفكر كفكر ، أي كحالة لا كعملية ومن هنا كان الخطأ الأكبر في مقالة ديكارت المعروفة لأن الفكر كفكر لا يمكن مطلقاً أن يؤدي إلى الوجود ، وبالتالي إلى البات وجود الذات ، اللهم إلا إذا فهمنا الفكر بمعنى فعل الفكر ، فبهذا وحده يمكن إنقاذ مقالة ديكارت ولكنه إنقاذ لا يمكن أن يفيده في شيء ، لأننا سنكون حينئذ بإزاء مصادرة على المطلوب الأول أو بإزاء تحصيل حاصل على أقل تقدير لأن معنى هذه المقالة سيكون في هذه الحالة و أنا ، أنا الذات المفكرة ، موجوده ، ولن نكون حينئذ بازاء انتقال من الفكر إلى الوجود ، بل انتقال من الذات إلى الوجود ، أو ، والمنى واحد ، من الوجود إلى الوجود ، أي أننا هنا بإزاء تحصيل حاصل

إنما يتم الشعور بالذات حقاً في فعل الإرادة ، كها لاحظ مين دي بيران بحق فهو شعور بالأنا المريد ولما كانت الإرادة تقتضي الحرية ولا تقوم إلا بها ، فالشعور بالذات يقتضي الشعور بالحرية ومن هنا فإن الذات والإرادة والحرية معان متشابكة يقتضي بعضها بعضاً ولذا فإن الشعور بالذات يزداد بمقدار ازدياد الشعور بالحرية والذات الحقة ، الذات البكر

التي تستمد وجودها من البنبوع الصافي للوجود الحقيقي ، هي الذات الحرة إلى أقصى درجات الحرية ، الحاملة لمسؤ وليتها بكل ما تتضمنه من خطر أو قلق أو تضحية

لكن الحرية تقتضي الإمكانية ، لأن الحرية تتضمن الاختيار ، وكل اختيار هو اختيار بين ممكنات ، فإذا كان جوهر الذات في الحرية ، فماهيتها تقوم إذن في الإمكانية وهذه الإمكانية ليست مطلقة ، أي خالية من كل تحقق ، بل لا بد لها من أن تتحقق . ومعني تحققها أن تختار من بين الممكنات حتى إذا ما تم الاختيار ، انتقلت الذات من حالة الحرية الى حالة الضرورة ، والضرورة هنا هي تحقق الإمكانية على هيئة وجود في العالم ، ومن هنا أيضاً تثبت ضرورة وجود الذات في العالم بين أشياه .

نحن إذن بإزاء نوعين من وجود الذات ذات مريدة حرة لا تحتوي غير إمكانيات لم يأن لها أن تتحقق بعد ، وذات قد اختارت فحققت بعض إمكانياتها ، وهي في طريقها إلى تحقيق الكل ، إن أمكن ووجود الذات على النحو الأول هو ما يسمى باسم الوجود الذات الممكن ، ولما كانت هذه الإمكانيات جوهر الذات ، وماهيتها فيمكن أن يسمى باسم الوجود المذات ، وماهيتها فيمكن أن يسمى باسم المطلقة . والصلة فيه ليست صلة بين ذات وأخرى أو بين ذات وأشياء في العالم، وإنما هي صلة بين الذات وبين نفسها، أما الذات التي اختارت فيتحقق وجودها على هيئة الآنية ، أي الوجود . ف ـ العالم بين أشياء

والوجود الحقيقي الأصيل للذات هو الوجود الماهوي ، لأن الصلة فيه بين الذات وبين تفسها وهذه الذات إذن فردية إلى أقصى حدود الفردية وهذه الفردية المطلقة ، أو هذا الأنا ، هو إذن الوجود الأصيل الذي أصدر عنه في كل أفكاري وأفعالي وهي حينئذ في حالة عزلة كاملة ، وحيدة مع مسؤ وليتها المائلة ، شاعرة بأن لها معنى لانهائيا ، شعوراً يصدر إليها من كون حريتها مطلقة وهي حال تقرب من تلك التي نشدها كبار الصوفية وعبرت عنها القديسة تريزا الأبلية في قوفا و أنا وحدي مع الله وحده » والوجود الحق إذن هو هذا الوجود الذاتي ، أما الوجود الموضوعي ، أعني الوجود بين الموضوعات والحياة على غرار الموضوعات ، فوجود زائف ، المؤني لا أكون فيه مالكاً لذاتي ، بقدر ما تكون الأشياء مالكة في والسفوط يأتي من الاتصال بأكبر عدد من الموضوعات فلاتساً مع الاتصال في مرتبة الوجود يتناسب تناسباً عكسياً مم الاتصال فالشرف في مرتبة الوجود يتناسب تناسباً عكسياً مم الاتصال

بالغير أو بالأشياء

والمهم في كل ما قلناه حتى الأن عن وجود الذات أن نفهم أن ثمة وجودين، وجوداً للذات على هيئة إمكانية تنتقل إلى الواقع بفضل الحرية ، فبواسطة الحرية التي للذات المكنة تختار الذات بعضاً من أوجه الممكن وتحققه عن طريق الإرادة ، وهذا التحقق العبني بتم في العالم ، ويسمى حينئذِ بالآنية -وهذه الأنية نوع من التفسير والفهم ، كما يقول هيدجر ، للوجود الممكن ، أعنى عرض ما فيه ، لأن في هذا كيفية وجودها، أي أنها لا تتم إلا على هذا النحو، وإلا لما كان ثمة تحقق ، وبالتالي لم تكن ثمة آنية . والمصدر الذي عنه تصدر الأنية في تفسيرها للوجود الممكن هو الزمان ولهذا فإن كل عاولة لفهم الوجود عامة ، والأنية بوجه خاص ، بدون الزمان محاولة فاشلة فالزمان هو الشوط الأساسي في تكوين الأنبة ، وهو العامل الأصلي في انتقال الوجود إلى حالة الآنية ، والزمانية حالة جوهرية للوجود المتحقق ، أي للآنية وعلى هذا فلا بد لنا ، لكي نفسر حقيقة الوجود عامة أن نلجا إلى الزمان فنفسر الوجود من ناحيته ، وسنرى حينئذِ أن الزمان يمكن أن يفسر به الطابع الأصلي للوجود ، لكل ما في الوجود

وعدم تفسير الوجود على أساس الزمان هو العلة في إخفاق كل ما قال به الفلاسفة من مذاهب في الوجود حتى الآن ، والذين حاولوا منهم إدخال الزمان ـ الى حد ما \_ في تفسيرهم لبعض أنحاء الوجود لم يفهموا الزمان بمعناه الحقيقي ، بل كانت لديهم عنه فكرة إما مبتذلة زائفة وإما ناقصة ذلك أنهم فهموا الزمانية بمعنى الوجود و في الزمان ووفقاً لهذا قسموه أقساما فقسم من الوجود يخضع للزمان ويجري فيه كأحداث الطبيعة والتاريخ ، وقسم لا يخضع له ولا يرتبط به كالنسب الرياضية وكل هذا في داخل هذا الوجود يرتبط به كالنسب الرياضية وكل هذا في داخل هذا الوجود المقاني ، ووجود فوق الزمان هو الوجود الأذلي الابدي ، وبينها هوة حاول البعض اجتبازها بسلسلة من الموسطات ، وقال المعض الأخر إنه ليس من الممكن عبورها

والوضع الصحيح عندنا ان نفهم الوجود على أنه زماني و جوهره وبطبيعته وتبعاً لهذا فإن كل ما يتصف بصفة الوجود لا بد أن يتصف بالرمانية وليس معنى الزمانية بجرد الوجود و في الزمان ، وكأن الزمان إطار بجول فيه الوجود ، كما ينظر عادة إلى المكان فيخلط بين الزمان والمكان بل نقول فضلاً عن هذا إن ما يدعون أنه و فوق الزمان ، أو و خارج

الزمان ، هو أيضاً زماني ، ما دمنا نعزو إليه صفة الوجود وصفة الزمانية إذن تطبع كل موجود وتشبع فيه ، كروحه الحقيقية فالزمان هو المقوم الجوهري لماهبة الوجود ، والعامل والفاعل في تحديد معناه

وتفسير الوجود على هذا النحو فيه ثورة لا تقل في عنفها وخطر نتائجها عن تلك التي قام بها كوبرنيك في علم الفلك فإذا كان كنت قد نعت مذهبه النقدي بأنه ثورة كوبرنيكية في نظرية المعرفة ، فإن في وسعنا أن ننعت مذهبنا هذا بأنه ثورة كوبرنيكية في علم الوجود

وكل ثورة تبدأ بهدم الأوضاع السابقة ، لذا كان علينا أن نقد عارضين ما قاله الفلاسفة من قبل في الزمان ، وغرضنا من هذا النقد ليس سلبياً كله بل هو إيجابي في أهم نتائجه ، وذلك بأن يكون النقد أداة لاستخلاص المشاكل والشكوك التي يتضمنها موضوع النظر ، ثم لوضعه بعد في الوضع الصحيح المؤدي الى تحقيق الغاية ، وهي عندنا هنا تفسير الوجود على أساس الزمان

والمذاهب التي وضعها السالفون من الفلاسفة في الزمان يمكن أن ترد إلى ثلاثة رئيسية المذهب الطبيعي ويمثله أرسطو الذي حلل الزمان تحليلاً يمكن أن يعد الصورة العليا لتفسير الزمان والوجود المرتبط به عند الأقدمين،ثم المذهب النقدي ، أي المتصل بنظرية المعرفة ، وهو الذي أقامه و كنت ، وسار عليه من تأثره حتى نهاية القرن الماضي ، والثالث هو المذهب الحيوي الذي فصله برجسون هذا في داخل ميدان الفلسفة ، أما في الفيزياء فتمة مذهبان رئيسيان المذهب المطلق ، وعثله خصوصاً نيوتن ، والمذهب النسبي الذي وضعه إينشين

ومن هذا البحث النقدي نستطيع أن نستخلص النتائج العامة التالية:

١ ـ أن الزمان نوعان زمان فيزيائي ، وزمان ذائي ،
 وسنسميه بعد بالزمان الوجودي

 ۲- أن مشكلة الزمان مرتبطة غام الارتباط بمشكلة الوجود بوجه عام ، وسنرى أن الزمان عامل جوهري مقوم للوجود

٣ ـ أن الوجود وجودان وجود الذات ، ووجود الموضوع، ولكن الوجود الأصيل ـ بالنسبة إلى الإنسان على

الأقل. هو وجود الذات، حتى إننا سننتهي في آخر الأمر إلى قصر الوجود على وجود الذات.

 أن المقولتين الرئيسيتين اللتين يتعين بهما الوجود هما الواقع والإمكان وتبعاً لهما ينقسم الوجود إلى وجود ماهوي ، وأنبة

 ان الحرية هي الصفة الأولى لوجود الذات ، وهذا يستخلص من النتيجة السابقة أي كنتيجة لفكرة الإمكان كيا بيناها ، والصلة بينها وبين الواقع

٦ ـ أن مُشَاقة الوجود لنفسه يجب أن تعد المسلمة الأولى
 التي على أساسها يجب أن يوضع كل مذهب في الوجود
 والأخلاق ، وأن فكرة التوتر هي الفكرة التي يجب أن تسود كل
 نظرة وجودية وأخلاقية

 ٧ ـ أن العقل المنطقي ليس هو الملكة الوحيدة التي يستطيع المرء بها أن يدرك حقيقة الوجود الحي تلك أهم النتائج ، والناظر إليها يلمح فيها القسمات العامة لمذهب في الوجود

إن الشعور بالوجود لا يكون قوياً عن طريق الفكر المجرد لأن الفكر المجرد انتزاع للنفس من تيار الوجود الحي وانعزال في عملكة أخرى تذهب منها الحياة المتوترة الحادة ، ولا يسودها فعل وحركة ، بل صيغ خارجية عن الوجود الحي لا تنبض بدمه إنما يتم هذا الشعور حقاً في حالة الفعل الباطن المنشب أظفاره ف الحياة المضطربة ، في حالة التجربة الحية التي تستطيع فيها أن تكون على اتصال مباشر بالوجود في توتره وهذا إنما يتم مملكة خاصة غير العقل ، لــنا ندري كيف نسميها ، ولعل خير لفظ يعبر عنها هو الكلمة العربية و وجدان ، على أن نفهم هذا اللفظ بمعنى الملكة التي نعان بها الوجود بما هو عليه في نسيجه المتوتر على حال العاطفة وقوة الإرادة وقد استعملنا كلمة و معاناة ، لكي نزيل فكرة العبان والرؤية ، وندل على أننا هنا بإزاء إدراك لا يتم إلا في تجربة حية مباشرة ، لا يراعي فيها نسبة بين ذات وموضوع ، بل استطان مباشر من الذات لنفسها ومن أهم نتائج القول سِده الملكة إزالة المشكلة الكبرى في نظرية المعرفة ، مشكلة الذات والموضوع ، وهي مشكلة لم تستطم فكرة الإحالة المتبادلة في ظاهريات هسرل أن تحلها ، لأنه استعان بفكرة الماهيات الخالصة ، وهي فكرة تعود بنا إلى الصور الأفلاطونية ، وفي هذا إمعان في التجريد ، مع أننا نريد الوصول إلى العيني المتقوم قدر المستطاع ، فضلًا عن أن نصب

الموضوع لا يزال كبيراً كما أن التجربة المحيلة ذات طابع عقل تجريدي واضع ، أما نحن فنرفض المشكلة على أساس أنها مشكلة تنصل بالوجود الفيزيائي ، لا بالوجود الذاتي لأنه إذا كانت ثمة إحالة في هذا الوجود الأخير ، فذلك إنما يكون من الذات إلى الذات ، فلا معنى بعد للانقسام إلى ذات وموضوع ، فضلاً عن أن التجربة هنا مباشرة فيها تحضُر الذاتُ نفسها بلا واسطة من صور أو كليات

والوجدان يكون إذن عالماً للإدراك يختلف تماماً عن عالم الإدراك الذي يكونه العقل ، ولكن ليس معنى هذا أنها مستقلان تمام الاستقلال ، بل عالم الإدراك العقل في خدمة عالم الإدراك الوجداني ، وبهذا نود أن نفهم ما ينسب إلى العقل من وظيفة إيجاد الادوات والآلات فنحن نفهم هذا على أن عمل العقل يختص بالوجود الفيزيائي ، والوجود الفيزيائي ، بأن يتخذ به من إمكانيات في العالم ، أي في الوجود الفيزيائي ، بأن يتخذ من الأشياء أدوات للتحقيق ، والعقل هو الذي يصنع هذه الادوات ، فالعالم العقلي اذن مهيا لخدمة العالم الوجداني

وموقفنا من العقل هنا ليس موقف تحقير لشأنه ، بل العكس ، نحن تريد التفرقة الدقيقة بين ميدانه وميدان غيره ، وليس في هذا أي معنى من معاني التقويم

أما عن تحديد طبيعة الوجدان من الناحية الفسيولوجية ، وهل هناك حقاً ملكة قائمة بذاتها من هذا النوع ، فأمر لا نحسبنا بحاجة الى الخوض فيه ، أولاً لأن تحديد المراكز العقلية جسمانياً قد ثبت أنه مستحيل ، وثانياً لأن فكرة الملكات فكرة عتيقة تُغفي عليها من زمان بعيد ، فلا معنى لإثارتها بالنسبة إلى الوجدان.

والإدراك بواسطة الوجدان يتم وفقاً لمقولات خاصة ، غنلف تماماً عن مقولات العقل ، وهي التي لم يعن الفلاسفة بغيرها حتى الآن ولوضع لوحة هذه المقولات يجب أن يراعى الطابع الديالكتيكي لكل ما هو موجود ، لأن الوجود كما قلنا نسيج الأضداد ، وكل ما فيه يتصف بصفة التقابل ، لأن الإمكان حين يستحيل إلى فعل لا يفقد بهذا طابع الممكن ، والممكن جامع بين التقيضين لأن الإمكان بمعناه الحي الحقيقي لا بد أن يشمل القطين المتنافرين ، وإلا فلا معنى للإمكان حينئذ فكل موجود يتردد إذن بين قطين متنافرين يضمهما في داخل ذاته وهذا الاستقطاب هو في سياقه وتطوره ما نسميه بالديالكتيك فالفارق بين الاثنين أن الأول منظور اليه من ناحية

السكون ، والثاني من ناحية الجركة ، فالديالكتيك هو الانسياق الحركي للاستقطاب والديالكتيك عندنا غيره عند هيجل ، لأنه عند هيجل منطق عقلي ، وعندنا أنه الانسياق الوجودي الصادر عن العاطفة والإرادة ، وهذا الطابع العقلي للديالكتيك عند هيجل هو الذي أفسد عصبه الحقيقي أعني التعارض ، مما اضطره الى فكرة الرفع ، التي هي المنفذ الواهي لمنطق هيجل ، ولو كان جريثاً في منطقه ، لاحتفظ له بالطابع الحركي على الدوام ونحن نحتفظ للديالكتيك بهذا الطابع إلى أقصى درجة ، لأن العاطفة والإرادة والفعل بوجه عام تمتاز بالحركة دستمرة والمدة الدائبة السيلان والتغير الشامل للاضداد

فلا مناص إذن من أن نجعل للديالكتيك هذا الطابع ، وستسميه باسم التوتر فالتوتر معناه قيام المتقابلين مع بعضها في وحدة لا يتخللها سكون أو توقف

لهذا كان لا بد لنمقولات من أن تمتاز بالتقابل ، ثم بالتوتر ولذا سنجد لوحتها مكونة من زوج زوج ، ولكل زوج وحدة متوترة فيها جمع معاً للمتقابلين مع الاحتفاظ بما لهم استقطاب في أوج شدته ، ولذا لن نسمي الوحدة باسم جديد ، بل باسم مركب من المتقابلين معاً حتى يحتفظ تماماً بهذا التوتر

وقد انتهينا إلى وضع هذه اللوحة من تأمل الأحوال السائدة المحددة لكل ما عداها بالنسبة إلى كل من العاطفة والإرادة، ولذا انقسمت أولاً إلى قسمين واحد خاص بالعاطفة، والأخر خاص بالإرادة، وكل منها ينقسم بدوره ثلاثة أقسام، وكل قسم من الثلاثة يتركب من متقابلين ووحدة متورة، فلدينا إذن ثلاث مرة أخرى ـ عما يكون ثماني عشرة مقولة، هي

#### عاطفة

| قلق      | حب      | تألم     | أصل         |
|----------|---------|----------|-------------|
| طمانينة  | كراهية  | منزوز    | مغابل       |
| قلق مطمش | حب کارہ | تألم سار | وحدة متونرة |
|          |         |          |             |

#### إرادة

أصل خطر طفرة مقابل أمان مواصلة تهابط وحدة متوترة: خطر آمن طفرة متصلة تعال<sub>ي</sub> متهابط

ويجب أن يلاحظ هنا أن كلمة ، أصل ، لا يقصد منها أن المقولة المقابلة مشتقة منه ومتفرعة عنه ، بل كلا الأصل والمقابل إيجابي ، وكلاهما محدد للاخر ، مما يتبين بوضوح في الوحدة المتوترة التي فيها تؤكد إيجابية كلا الطرفين المتقابلين بكل ما فيهها من نقور وتناقض

والمجال هنا ليس مجال دراسة هذه المقولات من الناحية النفسانية ، فإن بحثنا هذا بحث في علم الوجود لا صلة له بشيء من هذا إنما يتجه نظرنا إلى بيان مدلولها الوجودي ، أعني معناها من حيث تكوين طبيعة وجود الذات المفردة فلناخذ في بيان كل منها من هذه الناحية بإيجاز

أما التألم فشعور الذات بأن شيئاً يجدها في وجودها العينى فهي تريد أن تحقق إمكانياتها في العالم الذي قذفت به ، لأن الاتجاه الأصيل فيها هو تحقيق الإمكانيات بقدر الوسع والطاقة ، وتحقيق الإمكانيات يصطدم بالغير ، لأنه لا يجرى في داخل الذات وحدها ، بل لا بد أن يجري في الغير ، وإن كان ذلك كوسيلة لإثراء الذات بأفعال جديدة فإذا ما لاقت ، وهي بسبيل هذا التحقيق ، مقاومة تألمت وهذا يوضح لنا الأحوال المعروفة عن الألم مما لاحظه النفسانيون دون أن يستطيعوا تفسيره من الناحية الوجودية ، وأولها أن التألم يزداد مقداره ونوعه تبعاً لازدياد الرقى في سلم الكائنات فهذا يفسره النفانيون على أنه راجع إلى رقى الشعور كلما علا الكائن في سلم التطور ، وهذا ليس من التفسير في شيء ، إنما هو ترديد لنفس المعني بعبارة أخرى أما نحن فنفسره من الناحية الوجودية على أساس أن الرقى في سلم التطور معناه تحفيق الكائن لإمكانيات أكبر، نوعاً ومقداراً، والتحقيق يلقى مقاومة من جانب الغير ، وإذن فكلها ازدادت الإمكانيات التي ستحقق ازداد الألم الناتج تبعاً لزيادة المقاوم ولذا نري البدائي أقل تألماً من المدني المتحضر ، والنطور في داخل كل حضارة شاهد صادق على ما نقول ، إذ نحن نعلم أن عصر المدنية فيه يتألم الناس أكثر منهم في عصر الحضارة ، ففي الحضارة اليونانية بشاهد ازدياد الشعور بالألم في العصر الهليني فبدلًا من هذه النظرة الباسمة المقبلة على الحياة التي اتسم بها اليونان في العصر الهومري ، نرى في العصر الهليني وجوها شفها السقم وفي الحضارة الأوروبية تشاهد الظاهرة بعينها فالعهد السابق على الثورة الفرنسية كان عهد إشراق وسعادة أكبر من العهد التالي لها ، حتى لنرى القرن التاسع عشر عبارة عن سلسلة من المتشائمين ابتداء من شوبنهور وإدورد فون

هرتمن ونبت حتى بودلير ودوستويفسكي ، وإلى اليوم عند هيدجر. وتفسير هذا هو على نحوما قلنا ، فقد ازدادت إمكانيات الإنسان القابلة للتحقق بواسطة النهضة الصناعية ، ففتحت المجال واسعاً أمام تحقيق أكبر عدد من الإمكانيات وبالتالي للاقاة أكبر مقاومة ، وتبعاً لهذا معاناة أوفر قسط من التألم . وبهذا المعنى يمكن أن يفسر قول روسو إن الحضارة تسلب المرء السعادة

فالتألم مصدره الحد من تحقيق الإمكانيات ، هو شعور من الذات الماهوية بأن ثمة مقاومة تعانيها من جانب الغير وهي تحقق ما بها من إمكانيات ولما كان تحقيق الامكانيات الطابع الأصلي لوجود الذات على هيئة الآنية ، فإن التألم إذن طابع أصيل للوجود الذاتي

وهو يتدرج تبعاً لمقدار المقاومة ونوعها وبهذا يفسر معنى التضحية وجودياً ، إذ العلة في سموها هو شرف الموضوع الآتية منه المقاومة ، ولبس تضحية الجزء في سبيل الكل ، كها تدعي النظرة النفسانية المبتذلة

والتضحية تكون الدرجة العليا للتألم ولذا فإنها في النقطة التي يجتمع فيها أعلى تألم مع أعلى سرور ، فالأطراف في تماس كما يقال إذ لا يشعر المرء بألم خالص كما في الأحوال الأخرى للتألم ، كما يشعر بسرور خالص على النحو المعانى في خظات السرور ، إنما هي تجمع بين الناحيتين وتفنيها في نوع من الوحدة ، لو عمقت لكانت وحدة التوتر فالشهيد الذي يعلو جبينه الأسف الباسم هو الذي يحقق هذه الوحدة المتوترة بين الألم والسرور، والمثل التاريخي الواضح عليه ، سقراط الذي كان باسماً في أشد لحظات المحنة في هذه الوحدة المتوترة يبلغ الشعور بالذاتية والحرية أوجه لأنها جامعة بين النقيضين أو الشعور بالذاتية والحرية أوجه لأنها جامعة بين النقيضين أو الضدين ، فهي تعبر إذن عن نسيج الوجود الحي أدق تعبر

والتضحية هي نقطة التلاقي بين الألم والسرور عما يفضي بنا إلى التحدث عن السرور وتفسيره عندنا وجودياً هو أن الاصل هو الوجود الماهوي وينتقل إلى الآنية بواسطة تحقيق الممكنات، وتحقيق الممكنات هو الفعل، والفعل إذن توكيد لإمكان، وفي التوكيد شعور بالذاتية، إذ فيه نقل لها من القوة إلى الفعل، وكل ما يشعر بالذاتية على نحو ليس به مقاومة هو السرور ويزداد السرور تبعاً الازدباد تحقيق الإمكانيات، ويكون نوعه وفقاً لنوع ما يحقق منها والدرجة العليا للسرور هي تلك التي تملك فيها الذات نفسها بكل ما وسعها تحقيقه من

إمكانيات وهي حالة تصل أوجها في الإيثار المحقق لأقصى الإمكانيات الذاتية مع إغناء أكبر قدر من الذوات الغيرية في نفس الآن وواضع أن الإيثار يلاقي التضحية في وحدة الألم السار، ففي كليهما طابع التوتر الصادر عن تعارض وتقابل في الاتجاه

وبالإيثار قد انتقلنا إلى الثالوث الثاني في مقولات العاطفة، وهو المكون من الحب والكراهية في وحدة متوثرة هي الحب الكاره ، لأن الإيثار يتضمن معنى الحب بالنسبة إلى الغبر ، وذلك حين ينتقل الشعور من الذات المفردة إلى ذوات أو أشياء مغايرة ولكن ليس معنى هذا أننا قد انتقلنا بهذا من الذات الوجودية إلى الغير الوجودي ، بل بالعكس تماماً ، فلا زك هنا في نطاق الوجود الذان والحب بالمعنى الوجودي هو امتصاص الذات للغير وإفناؤها له في داخلها ، والدافع اليه عَلَكَ الغبر كأداة لتحقيق الممكن ومن هنا ارتبطت به فكرة التملك الخاص ، عا يسمونه الاخلاص في الحب أو الأمانة في الزواج إلى آخره ، لأن في هذا تحقيقاً للوجود الذال على نحو أكمل ولهذا فإن الحب في الدرجة الأولى منه شعور باتساع الذات ونموها، وفي أعلاه بتعمقها وانتشارها مع وحدتها حتى تشمل كل الغيرية ، كما هي الحال في الحب الصوفي الإلمي ، وليس لهذا غير معنى واحد هو أن الذات قد اتسعت بوجودها حتى انتظمت كل شيء ولما كان الحب كيا فسرناه إفناء المعشوق في الذات ، فإنه يتصف أولًا بأنه لا يشترط فيه التبادل وثانياً بأنه على ارتباط وثيق بالخلق والانتاج ، أي بغريزة النسل

ولكن الحب في الدرجة العليا منه يصير أثرة ، لأنه شعور الذات بأنها وحدها الموجودة حقاً ، عا يولد إحساساً بالكراهية لكل ما عدا الذات ولذا فقد أصاب من حلّلوا الكراهية بربطها بالحب ، حتى قال نيتشه إن الحب الأعمق هو أسمى كراهية

والقمة العليا التي يجتمع فيها أسمى حب مع أعلى كراهية هي و الغيرة و ، لأنها جامعة لأعمق مجة بالنسبة إلى المحبوب ، وأشد كراهية لما عداء وهي لهذا حب كاره ، فهي إذن الوحدة المتوترة بين الحب والكراهية

ولو نظرنا إلى هذا الثالوث الثاني وقارناه بالثالوث الأول لوجدنا أن هذا كان يقول بمجرد التحقق للإمكانيات على صورة الأنية ، أما الثالوث الثاني فيزيد عليه رغبة الذات في العلاء

بنفسها باستمرار وتحصيل تحقيقات في الوجود أتم وهو لهذا قوة دافعة بالذات إلى اغناء نفسها حتى تبلغ أقصى درجة ممكنة لتمام التحقق الفعلي ، ونزوع مستمر نحو بلوغ هذه الغاية ، ومن هنا امتاز بالحركة الدائبة وبالخلق والإيجاد ، وليس للغريزة الجنسية معنى غير هذا من الناحية الوجودية والثالوث الأول يعبر عن أشياء كائنة بالفعل ، أي يشير إلى تحقق مضى وكان ، بينا الثاني ينبى عن تحقق لم يأت بعد وسيكون ، أي أن الأول مطبوع بطابع الماضي ، والثاني بطابع المستقبل ومن هنا نرى طبيعة وجودها ، ونقول ضروري لأن الشعور بكل ثالوث منها لا يتم إلا وفقاً لهذا الطابع فالحب رأيناه دائماً يشير إلى آت لم يحقق بعد ، وإلا انتهى ووقف ولم يكن ثمة حب والألم والسرور يدلان على تحقق قد كان ونتج عنه هذا الشعور اللاحق فكل من هذين الثالوثين يكشف إذن عن طابع اللاحق فكل من هذين الثالوثين يكشف إذن عن طابع اللاحق في تركيب الوجود

وإذا كان التالوث الأول قد كشف عن الماضي ، والثاني عن المستقبل ، فسنجد الثالث يكشف عن الحاضر

والقلق من أهم الأحوال العاطفية التي عني بدراستها كيركجور وفي أثره هيدجر وخلاصة تحليلها أن القلق يكشف عن العدم ونستطيع أن نفسر هذا بأن نقول إن الوجود الماهوي حين يصير متحققاً في العالم ، تفقد الأنية بهذا السقوط في العالم بعضاً من إمكانياتها إذ لا تتحقق هذه الامكانيات حتى بالنسبة إلى شيء واحد ، وبالتالي ستظل ثمة أشياء لم تتحقق فالأنية إذن باعتبارها في العالم يعوزها شيء ، وهذا العوز أو النقص هو العدم الذي يشعر به الانسان في حال القلق ، إذ نشعر حينئذ بانزلاق كل الموجود ونحن من بينه ولكن ليس معنى هذا أننا نقوم بعملية تجريد سلبي كيا نبلغ العدم ، بل الشعور بالعدم في حال القلق يأتي قبل كل نفي وسلب

ولكن القلق لا يكشف لنا عن هذا الجانب السلبي وحده ، بل يكشف لنا أيضاً عن جانب إيجابي ذلك أن العدم ناشىء عن تحقق إمكانيات دون أخرى ، وبدون العدم إذن لن يخشف لنا الوجود العيني ، لأن الشرط في التحقق هو تبذ إمكانيات وأخذ أخرى تتعين في الوجود الحاضر في العالم وهذا النبذ هو الفعل الناشىء عنه العدم وهذا العدم هو الأصل في كل نفي وسلب نقوم به في داخل الوجود ، وهو المنصر المكون للطابع الديالكتيكي غذا الوجود العيني

ولأن القلق يشعرنا بالعدم فإنه يرتبط بالحاضر ، ويقوم في الأن ، لأن الشعور في هذه الحالة لا يتعلق بلحظة ذات كيان ، بل ببرهة لا سمك لها إطلاقاً وهي ما تسميه باسم الأن وإذا زاد القلق وبلغ أوجه ، شعرنا بأن الزمان قد وقف نهائياً ، وهذا الشعور بوقوف الزمان هو الشعور بالآن ، لأن

بها وصد المستور بوقوت الرقاق من المستور بادان ، دن الأن لا تجري فيه حركة ومن هنا أيضًا ارتبط القلق بالسرمدية ، وذلك عن طريق الأن

وموقفنا من العدم في حال الموت خصوصاً عب أن يكون موقف وحب المصبر و الذي دعا إليه نيتشه ، وذلك بأن نعد هذا العدم الذي يقلق منه عنصراً جوهرياً في تركيب الوجود في العالم كما رأينا فتتولد لدينا طمأنينة من ناحية ما يقلق ومنه و أما الطمأنينة بالنبية إلى ما يقلق وعليه ويمكن أن تأتي بالرضا عما تحقق بالفعل من إمكانيات ، والرجاء في تحقق أكبر قدر ممكن ، وبهذا الرجاء تأخذ الطمأنينة طابعاً حركياً ومن هنا نستطيع أن نقول إن الوحدة المتوترة للقلق والطمأنينة توجد في حالين بوجه خاص حال القلق من الموت وحال الطمأنينة في الرجاء ، وإن كان التوتر ليس قوياً كل القوة في كلنا الحالين

أما طابع الزمانية في حال الطمأنينة فهو و الأن ء ، إذ نشعر إبانه بتباطوه الزمان

وبذا ينتهي بياننا لمقولات العاطفة ومنه يمكن أن سنتنج

 ان كل مقولة تكشف عن جانب من الوجود فالثالوث الأول عن الوجود بعد أن تحقق ، والثاني عنه وهو ينزع إلى التحقق ، والثالث عنه في حالة التحقق الفعلي على هيئة الحضور بالفعل

٢ ـ أن كل جانب من هذه الجوانب يشير إلى طابع
 للزمانية باطن فيه بطوناً ضرورياً فالأول يشير إلى الماضي ،
 والثاني إلى المستقبل والثالث إلى الحاضر

٣- أن الزمان ، تبعاً لهذا ، طابع جوهري للوجود بعين
 كيفياته ، ويحدد طبيعة أحواله

إن التوتر هو التركيب الأصلي للوجود ، وفيه يبلغ الشعور بالوجود ـ وذلك إبان وحدة التوتر ـ أعلاه ، فتكون الذات على اتصال بالينبوع الحي للوجود

ه ـ أن أحوال العاطفة أحوال للوجود الذاتي في حال

التحقق

فالماطفة إذن حال معبرة عن الوجود الذاتي في تحققه العيني ـ حال وجدانية لا فكرية ـ بمعنى أن الذات فيها مشتبكة مع نفسها عما يبسر لها إدراك الوجود على نحو أنم ، إذ لبس من شك في أن الشعور بالوجود في حال الألم مثلاً ، أقرى منه في حال المعرفة بالألم ، إذ في الأول اتصال مباشر بين الذات والوجود ، بينا هنا في حال المعرفة اتصال غير مباشر

والحال أظهر في الإرادة منه في الماطفة إذ الإرادة قوة للوجود الذاتي بها يحقق ما فيه من إمكانيات على هيئة وجود بالفعل في وسط الأشياء والذوات الأخرى وهذه القوة مصدرها الحرية التي للذات في أن تعين نفسها بتحقيق إمكانياتها ، فتختار من بين الممكن أحد أوجهه وتنفذه بواسطة القدرة وهذا الاختيار ليس معرفة بالأفضل ، إنما هو فعل تعلق بأحد أوجه الممكن وهذا الفعل أولى قد تصاحبه معرفة وقد لا تصاحبه

ولما كان الممكن لانهاية له ، وكان التقابل صفة جوهرية في كل موجود كانت الإرادة في حالة عدم تيقن بالنسبة إلى ما يجب عليها أن تتعلق به من أوجه المعكن ، فلا يبقى أمامها حينئذ إلا أن تخاطر بأخذ أحد الأوجه ، وإلا التاث عليها الأمر ، وتوقفت عن الاختيار ، وبالتالي عن التحقيق . لهذا كانت المخاطرة الفعل الأول للإرادة ، وكان الخطر أول مقولاتها -وفعل المخاطرة فعل لا معقول ، ومع ذلك فهو وحده المؤدي إلى تحقيق الوجود ، لأن تحقيق الوجود يستدعى المخاطرة ، ولذا قال نيتشه . الحياة بوجه عام معناها الوجود في حال الخطر، وفصل نظرياته في هذا بطريقة عامة غامضة نستطيع نحن أن نوضحها وفقاً لمذهبنا هذا في كون الوجود مليثاً بالأضداد المتساوية في درجة الإمكان ، ولذا فإن اتخاذ أحد أوجه الممكن ينطوي بالضرورة على مخاطرة ، ولا بد من اتخاذ أحد الأوجه حتى يتم تحقيق المكن وبالتالي تحقيق الوجود وكلما قل نصيب تعين أوجه الممكن من اليقين ، زاد قدر الخطر وعدم اليقين يزداد قدره كلها ازدادت قيمة الفعل فالخطر إذن طابع ضروري للوجود يزداد قدره وفقأ لازدياد قدر الفعل ولهذا قان صاحب الأفعال الجليلة هو المخاطر الكبير، ومن لا بخاطر، لا يظفر بشيء

والمخاطرة تتم بفعل واحد لا نستطيع أن نعين فيه اجزاء ، ولذا فإنها تتم في و الأن ي ، وتشعر بطابع الحضور في

الزمانية ، ومن هنا أيضاً تشعر بالسرمدية وبهذا نستطيع أن نفسر أقوال كبار الساسة والقواد الذين يتحدثون عن الأفعال التي تنطوي على مخاطرة كبرى بأنها ستقرر مصائر أمم لألف سنة مثلاً فهذا الشعور صادر عن الشعور بأنهم يخاطرون بفداحة، والمخاطرة تتم في الأن ويقوى الشعور بالآن بقدر درجة المخاطرة وبالتالي هم يشعرون بنوع من السرمدية

وهذا الشعور بالسرمدية هو الذي نجده في مقابل الخطر، أي في الأمان إذ نحس فيه بعدم التغير ولا ضير على الذات من الشعور بالأمان، إنما الضرر هو أن يكون مصدره وهما فالخطر الخالص مستحيل التحقيق، والأمن الخالص مضاد للوجود الحي، فلم يعد غير الخطر الأمن هو الذي يكفل للذات الوجود وتحقيق الإمكانيات في حرية ومسؤولية

غير أن الانتقال من مخاطرة إلى أخرى لا يتم بطريق الاتصال ، بل منفصلًا، أي لابد للذات في سيرها أن تئب من فعل آخر ولهذا فإن المقولة الثلاثية الثانية للإرادة هي مقولة « الطفرة »

ويدعونا إلى القول بالطفرة أن الوجود عندنا مكون من ذوات كل منها قائم بنفسه ، مغلق عليه في داخل ذاته وقد يكون في مذهبنا هذا تجديد لفيناغورية عفى عليها الزمان ، ولكن هذا لن يزيدنا إلا جسارة في توكيد هذا الانفصال في طبيعة الوجود فمذهبنا هو أن الوجود مكون من ذوات منفصلة تمام الانفصال ، قد غُلِّق من دونها كل باب يفتح مباشرة على الأخرى ، ولا سبيل بعد هذا للاتصال إلا عن طريق الوثية من الواحدة إلى الأخرى

والأصل في هذه الطفرة أن الذات في تحقيقها للإمكان لا بد لها من الاتصال بماهيتها ، أعني بوجودها الماهوي ؛ كيا لا بد لها من الاتصال بالغير ، ولما كان بينهها هوة ، لم يكن الاتصال عكناً إلا بالطفرة والطفرة هنا نفهمها بالمعنى المطلق ، أي الذي لا يستلزم أي وسط تجري فيه ، وإلا وقعنا في الاتصال

ولكي نفهم كيف تتم الطفرة على هذا النحو ، لا بد من القول بفكرتين اللامعقول ، واللاعلية».

أما اللامعقول فيدعونا إلى القول به طبيعة الوجود نفسه ، إذ هو يتضمن كها رأينا العدم ، كعنصر مكون له ، والعدم يناظره اللامعقول ، من الناحية الفكرية وقد أتت نتائج العلم الأخيرة مؤيدة لما نقول به من حيث اللامعقول ثم من حيث اللاعلية ، بل لم يقتصر الأمر على هذا إنما امتد أيضاً

إلى فكرة المتصل فقد أثبتت أخيراً نظرية الكم وجود الانفصال في تركيب الضوء والمادة على السواء ، كما انتهت إلى هذا أيضاً الميكانيكا التموجية على الرغم من محاولاتها الفاشلة للتوفيق بين المتصل والمنفصل باضافة الموجة إلى الجسيم ، كما أثبتنا أيضاً أن الجبرية العلمية قد عقى عليها ، ولم تعد ثمة وسيلة لتفسير التأثير عن بعد إلا بالقول بنوع من الطفرة وإذا كان الأمر على هذا النحو فيها يتصل بالذرات المادية و غيرالواعية ها أفليس من الاحرى أن يكون كذلك أيضاً بالنسبة إلى هذه الذرات الواعية ، التي هي الذرات العاقلة ؟

وليس معنى هذه الإهابة بالفيزياء أن مذهبنا لا يكون صحيحاً بدونها ، فإن علم الوجود سابق على الفيزياء وعل أي علم أخر

غير أنه لا بد مع ذلك من المواصلة مع الطفرة . والضرورة هنا ناشئة عن ضرورة الفعل وهذه المواصلة نوع من التوقف تقوم به الذات في طفراتها، توقف مؤقت من أجل طفرات جديدة

ولكن على أي نحو يتم الطفور ؟

هنا تأتي المقولة الثلاثية الأخيرة فتحدده لنا على أنه طفور متعالى ، لأن في تحقيق الإمكانيات سمواً وارتفاعاً بالذات وإغناء لمضمونها ، وهذا التعالى خالق فعال مهاجم باستمرار فلا نقول كها قال هيدجر في فلسفته المستسلمة ، إن الوجود قد سلم لنفسه ، بل نقول إن الوجود ظافر بإمكانياته متحققة في حركة مستمرة إذ هو عاولة الذات أن تعلو على نفسها بأن تغزو مواضع جديدة على الدوام وهو إذن تعال موجه ، يتجه نحو مي يسبعد ولذا يتجه نحو المستقبل ، ويعبر إذن عن الأن المقبل

وهكذا نرى أن المقولات الثلاثية الثلاث المكونة للإرادة تتصف بأنات الزمان الثلاثة هي الأخرى الحطر يتصف بالحاضر، والطفرة بالماضي، والتعالي بالمستقبل، كها رأينا من قبل تماماً في حالة مقولات العاطفة

ولو نظرنا في الفارق بين العاطفة والإرادة من حيث الكشف عن طبيعة الوجود، وجدنا أنها يعبران معاً عن وجهي الوجود فالإرادة تعبر عن وجه الفوة، أو الوجود كقوة، والعاطفة عن وجه الحال، أو الوجود كحال والفارق بين القوة والحال أن القوة فعل، والحال انفعال، القوة لتحقيق الإمكان، والحال للتحقيق بالإمكان

وبذا ينتهى بيان المقولات

والمقولات تفضي بدورها الى وضع منطق جديد ، يقوم على نفس المبدأ مبدأ التوتر فنحن نرفض مبدأ عدم التناقض الذي يقوم عليه المنطق العقلي لأنه لا يعبر عن حقيقة الوجود الواقعي ، هذا الوجود الذي يقوم على التناقض والتمزق والجمع بين الأضداد ، فمن الواضح أن هذا المبدأ قد أخفق في كل ما يدخله الزمان ، فلم ينجح إلا في العلوم العارية عن الزمان وهي الرياضيات ، وهي التي يميل المنطق العقلي ، كها هو طبيعي ، إلى النشبه بها اليوم

وليس المجال هنا مجال تفصيل هذا المنطق الجديد، الذي نسميه منطق التوتر، في مقابل منطق اتفاق الفكر مع نفسه، وما هي أقسامه وكيف يدرك على أساسه الوجود الذاتي، وما لهذا من نتائج على أعظم جانب من الخطر فيها يتصل بالكشف عن هذا الوجود. إنما نجتزىء هنا بذكر الأصول العامة التي يقوم عليها

وأولها أن الزمان بجب أن يكون داخلًا في النقويم المنطقي للحقيقة الوجودية ، وبالتالي بجب أن ندخل العدم إلى جانب الوجود في كل موضوع منطقي ، واتحاد الوجود واللاوجود في موضوع واحد هو ما نسميه باسم التوتر والتوتر إذن هو طابع الوجود الذاتي ، ولذا كان منطق هذا الوجود منطق التوتر

والتوتر إذن نقيض الهوية ، لأن هذه تنشد المتساوي والمؤتلف ، والتوتر ينشد اللامتساوي والمختلف ، ذلك أن منطق الهوية يميل إلى جعل الصلة بين الموضوع والمحمول صلة مساواة أو ما يقرب منها ، عما وجد صورته العليا في المنطق الرياضي

والنتائج لهذا عديدة ، وأولها في نظرية الحمل ، فعندنا أن الحمل ليس إضافة محمول إلى موضوع ، إذ الوجود أو الصفة الوجودية ليست مجموعة مقادير ، يضاف بعضها إلى بعض ليتكون منها شيء ، وإلا لكان في ذلك أوهام عدة أولها أن الجمع لا يتم إلا بين وحدات من نوع واحد ، ونحن هنا نجمع بين مقادير من أنواع مختلفة ؛ فالحيوانية غير النطق من حيث النوع ، وثانيها أن الجمع لا يتكون عنه شيء جديد ، بينها نحن نرى الانسان يختلف في جوهره عن الحيوان وعن النطق فالحكم إذن ليس عملية جمع إنما هو تعبير عن حال واحدة يلبسها الوجود دفعة واحدة ، هو وحدة من الوجود واللاوجود لا تقبل التجزئة بحال والحمل هو التحقق منظوراً إليه من ناحية التجزئة بحال والحمل هو التحقق منظوراً إليه من ناحية

القول أو اللوغوس ، ولما كان التحقق يدل على خلق ، فالحمل بدل على خلق ، وبالتالي يتضمن الجدة

وبفكرة الجدة هذه نستطيع أن ننقذ المنطق من تحصيل الحاصل الذي تردى فيه حتى الأن ، إذ التوتر يدل على التحقق ، والتحقق فعل ، والفعل خلق ، وبالتالي يدل على حدة

وعلينا إذن أن نلخي مبدأ المنطق التقليدي كله ، وهو : اتفاق الفكر مع نفسه ، ونستبدل به هذا المبدأ ، ألا وهو : توتر الوجود مع ذاته الخالقة باستمرار

وتبعاً هذا نحن نقسم الأحكام إلى قسمين أحكام وجودية ، وأحكام هوية الأخيرة هي القائمة على مبدأ الهوية ، وليس فيها جدة ، ولا قيمة لها من الناحية الوجودية ، بل كل قيمتها من الناحية اللغوية أو العقلية ، لأنها من نوع التحليل أما الأحكام الوجودية فهي المعبرة عن واقع أو حال يكون فيها الوجود دفعة واحدة

وعلينا بعد هذا أن نقسم الأحكام من حيث و الزمانية و بدلاً من تقسيمها كها في المنطق العقلي من حيث الجهة ، فعلينا أن نقسمها من حيث الزمانية إلى احكام حضور ، ومضي واستقبال ولا بد من تعيين الزمانية في كل حكم ، وإلا كان ناقصاً فلا معني لقولي سقراط فان ، إذا لم اتبعه بقولي حاضراً ، أو ماضياً ، أو مستقبلاً وهذه الزمانية ملحوظة في كل حكم ، وإن لم تكن دائماً ملفوظة

والصلة بين الموضوع والمحمول ليست صلة تداخل أو تضمن أو إضافة ، بل هي عندنا صلة متوترة تمثل حالاً واحدة للوجود فالصلة بين سقراط وفان في المثال السابق صلة حال وجودية فيها سقراط كموجود متصف بها ، واتصافه بها ليس زائداً على ذاته ، بل صفته هي عين ماهيته

أما تقسيم القضية من حيث الكم فلا يعني الأحكام الوجودية في شيء ، لأن هذه لا تنظر إلى المحمول ، أو الموضوع على أنه ذو كم ولكن الأمر على غير هذا بالنبة إلى التقسيم الثالث للأحكام ، أعني من حيث الكيف فإن فكرة السلب فكرة رئيسية في شرح الوجود ، وهي التعبير العقلي عن العدم الذي قلنا عنه إنه عنصر جوهري مقوم للوجود منذ كينونته ولكننا نختلف في فهمه عن المنطق التقليدي فإن منطق التوتر يقهمه على أن كل موجود تكمله إمكانيات لم متحقق وهذا النقص يعبر عنه بحكم سلبي والسلب نوعان

مطلق هو الدال على استحالة الوصف بالنسبة إلى الوجود الماهوي للذات المعينة، وسلب مقيد هو الدال على الإمكانية غير المتحققة وهذا الاخير هو الجدير بالعناية حقاً

والسلب عندنا له نفس المرتبة التي للإيجاب فلا يدرك أحدهما بغير الأخر ، لأن المتقابلات تكون وحدات لا انفصام

ويمتد أثر هذه النتائج إلى كل مسائل المنطق ، مما ينتهي إلى وضع منطق جديد شامل يستطيع الكشف عن حقيقة الموجود. والعامل الرئيس في تكوينه هو إدخال الزمان في مسائله فبإدخال الزمانية في المنطق ندخل التوتر والحلق التوتر لأنه الجمع بين السلب والإيجاب ، والسلب معناه الوجودي المعدم ، والعدم مصدره التناهي والتناهي أصل الزمان ، فالسلب ناشىء إذن عن الزمان والعدم أيضاً شرط التحقق في الوجود ، لأن التعين لا يتم إلا بالسلب والتحديد وهذا هو العدم أما الخلق فلأن الزمان أصل العدم ، والعدم شرط الوجود

وهنا نصل إلى النقطة الحاسمة في مذهبنا الوجودي . وهي فكرة العدم

فالناس قد أدركوا من قديم الزمان أن العدم معقد الصلة بين الزمان وبين الخلق ، وإن كانوا فهموا المسألة على أنحاء غتلفة كل الاختلاف يمكن مع ذلك أن ترد في النهابة الى اثنين النظرة الفلسفية والنظرة الدينية والنظرة الأولى تحاول استبعاد فكرة العدم، لذا لم تعن بتحليل مضمونه كثيراً، وفهمته خصوصاً بمعنى السلب في المنطق العقلي ، وعني به برجسون من أجل إلغاء فكرته ويلاحظ على كلامه هنا أنه لا بزال بنظر إليه بمعنى السلب العقلي ، إذ يقول إنه يأتي بنوع من التجريد المستمر . ولكن هذا غير صحيح لأنني في حالة القلق الصادر خصوصاً عن فكرة موتي الخاص ، أشعر بزوال الوجود دفعة واحدة ، والعدم ـ كما قلنا ـ ليس تصوراً عقلياً بل هو شيء يقتضيه مجرد الوجود العيني نظراً إلى نبذ إمكانيات ، وأخذ أخرى ويتمشى مع مذهب برجسون الفاسد في العدم مذهبه في الإمكان ، مما أدى إلى إخفاقه في فهم الزمان لأن الزمان يجب أن يفهم مرتبطاً بالعدم والإمكان لكن جاء هيدجر من بعد فعني ببيان المدلول الوجودي المتافيزيقي للعدم ، بوصفه التناهى المطلق

أما مذهبنا نحن فهو أن القصور في فهم طبيعة

العدم قد نشأ عن نفس ظاهرة الخلط التي حدثت بالنسة إلى فكرة الزمان ، إذ خلط بينه وبين الخلاء فتصور عل نحو مكاني والفهم الصحيح إنما يأي وفقاً للنظرية التي أدلينا بها خاصة بطبيعة الوجود فقد قلنا إن الحقيقة الواقعية مكونة على هيئة انفصال ، والوجود إذن مكون من وحدات منفصلة بينها هوات لا يمكن عبورها إلا بالطفرة فنقول الآن إن هذه الهوات هي العدم نفسه في وجوده الموضوعي ولا يجب أن يفهم من هذه الهوات أنها خلاء ، فنحن لا نفهم شيئاً اسمه الحلاء بالمنى العادي للمفهوم فالهوات الموجودة بين الذرات في الوجود الفيزيائي تناظرها هذه الهوات الموجودة بين الذوات ، في الوجود الذاتي ولا كانت هذه الهوات بين الذوات مي الأصل أن الفردية ، ففي وسعنا أن نقول إن العدم هو الأصل في الفردية ،

ولما كانت الذاتية الفردية تقتضي الحرية ، كنتيجة لها ضرورية ، ففي وسعنا أيضاً أن نقول إن العدم هو الأصل في الحربة

وفكرة العدم مفهومة عل هذا النحو من شأنها أن تحل الإشكالات التي أثيرت حولها دون جدوى حتى الآن، كها أنها فكرة خصبة في وسعنا أن نفسر بها سر الوجود كله

فهي تضمن لنا أولاً أن العدم عنصر جوهري مكوِّن للوجود ، والعدم والوجود يكونان معاً نسيج الواقع ، وليس منها من يسبق الاخر زماناً أو رتبة أو علية ؛

وهي ثانياً تضفي هالة من النور على كل الأفكار التي أدلينا بها حتى الآن. فالعدم كها رأينا هو الأصل في الفردية، أو العكس، وفكرة الحرية تقوم على فكرة الفردية أو العكس، وفكرة التوتر مصدرها أيضاً فكرة العدم، لأن التوتر لا يتحقق كها قلنا إلا من مزيج من الوجود واللاوجود أي العدم، وأخيراً نجد أن فكرة الإمكان مصدرها فكرة العدم، لأن الإمكان أصل الفعل، والفعل لا يتم إلا بطفرة الذات في الغير، وهي طفرة لا تقوم بها الذات إلا لأن ثبة عدما ومن هنا نرى أن الأفكار الرئيسية الموجهة لنا في مذهبنا الوجودي، وهي الفردية والتوتر والإمكان، ترتبط كلها بالعدم أوثق ارتباط وكأنه إذن البؤرة التي يشع منها النور على المذهب كله

وفي وسعنا بعد هذا أن نجيب عن هذا السؤال لماذا كان ثمة وجود ولم يكن عدم ؟ قائلين إنه سؤال لا معنى له بعد إنما السؤال الجدير بالوضع بعد هو ما العلة الفاعلية

لهذا الاتحاد بين الوجود والعدم من أجل تكوين الآنية ؟ والجواب القاطع عندنا هو إنها الزمان

فلولا الزمان لما اتحد العدم بالوجود ، وبالتالي لم تكن الأنية لتتكون ، أي الوجود العيني بوجه عام لذا كان الزمان خالفاً ولا آنية إذن إلا وهي متزمنة بالزمان ومن هنا كان علينا أن نجد خواص الأنية في الزمان ، وهي خواص يمكن إجمالها في ثلاث المنفصل ، والتوتر ، والإمكان

أما صفة المنفصل فتدعونا إلى وصف تركيب الزمانية بالانفصال ، يمعنى أن الزمان مكون من وحدات منفصلة عن بعضها البعض ومن الخطأ كل الخطأ القول بالاتصال في الزمان

والسر في هذا الخطأ اعتبارات نفسية وأخرى فيزيائية ، أما الفيزيائية ، فهي تصور الحركة تصويراً إمكانياً ولما كان الزمان مقدار الحركة ، فلا بد أن يصور على غرارها ، وهي تقتضي النماس ، فلا بد أن يكون في الزمان اتصال . ومن العجب الذي يستنفد كل عجب أن يعرف الزمان مع هذا بأنه و عدد ، الحركة ، مع أن العدد هو الكم المنفصل أي هو المنفصل بعينه وفضلاً عن هذا فإن الفيزياء المعاصرة لم تعد تقول بالاتصال ، فلا يمكن أن تقوم فكرة الاتصال في الزمان أذ على اعتبارات فيزيائية

أما الاعتبارات النفسانية فترجع إلى فكرة الذاكرة، إذ قال برجسون إن الذاكرة ملكة كلية قبلية تربط بين الأفعال في الشعور بطريقة متصلة ، وفرق بين الذاكرة كعادة ، والذاكرة الحقيقية التي تصور تياراً متصلاً . غير أن هذا التصوير لوظيفة الذاكرة غير صحيح ، فقد أثبت بير جانيه أن الذاكرة ترجع إلى الفعل المؤجل ، ومعنى تأجيل الفعل حدوث انقطاع في تيار الشعور والذكرى الخالصة التي يقول بها برجسون لا أساس لها والواقع أن نظرية برجسون في الذاكرة إنما تقوم على نظريته في المدة ولا تقوم على الوقائع النفسية ، وفي هذا دور ظاهر فالاعتبارات النفسية هي الأخرى لا تسمح لناأيضاً بهذا التصوير للزمان على أنه متصل

والسؤ ال الذي بجب علينا أن نضعه بعد ، هو إذا كان الزمان على هذا النحو ، فكيف نفرق فيه بين ماض وحاضر ومستقبل ؟ والجواب عليه يرتد بنا إلى نظرية الوجود الماهوي وهو ينتقل إلى حال الآنية بواسطة دخول الزمان فيه وهذه العملية تنضمن ثلاثة أدوار الإمكان ، والفعل والتحقق

بالفعل ، أما الإمكان فمعناه أن الوجود الذاتي في حالة إضمار وتصميم لما يمكن أن يكون عليه ، وهو سابق على الواقع بالضرورة ، لا كيا يزعم برجسون ، والفعل يمثل دور جريان التحقيق للممكن ، أي يدل على شيء يجري حدوثه ، أي يدل على الحضور المباشر ، أما بعد التنفيذ فإننا نكون بإزاء الفعل وقد تحقق ، أي بإزاء شيء قد كان فهذه العملية تتضمن إذن: الفعل بوصفه عكناً و سيكون » والفعل بوصفه حادثاً يجري كاننا ، والفعل بوصفه شيئاً وقد كان » ـ و وسيكون » معناها المستقبل ، و وقد كان » معناها المخاضر \_ وجذا المعنى نفرق بين ماضي وحاضر ومستقبل، الحاضر \_ وجذا المعنى نفرق بين ماضي وحاضر ومستقبل، فأنات الزمان الثلاثة ذوات معان وجودية خالصة

ولو عدنا الآن إلى لوحة المقولات لاستطعنا أن نِفهم لماذا ارتبطت كل مقولة بحالة زمانية

وما دام كل وجود فعلًا وما دام كل فعل يقتضي التزمن بالزمان ، فكل وجود متزمن بالزمان

أما وضع السرمدية في مقابل الزمان فوهم لا مبرر له إذ لا وجود إلا مع الفعل ، ولا فعل إلا مع الإمكان ، ولا إمكان إلا لفعل ، ولا فعل إلا وينتهي إلى تحقيق شيء فعلا والإمكان ، والفعل إبان التحقق ، والتحقق فعلا هي آنات الزمان فلا وجود إذن إلا بالزمان وكل وجود يتصور خارج الزمان هو وجود موهوم ومصدر القول به محاولة الإنسان القضاء على الجزع من الزمان ـ وهي محاولة لا صلة لها بحقيقة الوجود الحي ـ وعلينا أن نتجنبها فكل إحالة إلى وجود غير زمان ، إحالة إلى اللاشيء

وجود أو لا وجود ، تلك هي المسألة هنا أيضاً

فإن كان وجوداً، فلا بد من الزمان ، وأما من دون الزمان ، فليس ثمة وجود ولا واسطة بينها

أما عن الأولية بين آنات الزمان ، فالرأي بإزائها قد انقسم كها هو طبيعي إلى ثلاثة مذاهب مذهب يقول بفكرة الحاضر السرمدي ولذا يجعل الأولية والأولوية معاً للحاضر ، ومذهب يجعلها للماضي وإليه ينسب المؤرخون وأصحاب النزعة التاريخية بوجه عام ، ومذهب يجعلها للمستقبل ويمثله أصحاب النزعة الدينية ، خصوصاً كيركجور وهيدجر

أما نحن فلا نذهب الى الفول بتفضيل آن على آن ، بل نؤكد وحدة الآنات الثلاثة وحدة نامة في تكوينها الزمانية الأصيلة الحقيقية أما الزمانية الزائفة فهي تلك التي تتعلق بأحد هذه الأنات دون الأخرى. ذلك أن فكرة التوتر في الوجود تقضى علينا بهذا

ومن هذا البيان لطبيعة الزمان قد انتهينا إلى الكشف عن حقيقتين رئيسيتين الأولى أن لا وجود إلا مع المزمان وبالزمان ، وأن كل موجود لا بد متزمن بالزمان ، وتلك هي ما نسميه تاريخية الوجود والثانية أن كل آن من آنات الزمان مكيف بطابع إرادي عاطفي خاص ، فالزمانية إذن كيفية وهاتان الحقيقتان معاً هما ما نعبر عنه بقولنا إن الوجود ذو كيفية تاريخية

تلك هي الخطوط العامة لمذهب في الوجود جديد سنجعل مهمتنا في الحياة تفصيل اجزائه، حتى نستطيع أن نحقق للإنسان هذه الغابة التي قلنا إنها غابة الموجود

### بديبة

#### Axiome

البديهية Axiome هي أحد المبادىء الثلاثة الخاصة بالرياضيات وهي: البديهيات، والمصادرات، والتعريفات. والبدسة قضية منّة بنفسها، ولا تحتاج ولا يمكن أن

والبديمية قضية بيّنة بنفسها، ولا تحتاج ولا يمكن أن يبرهن عليها.

وتتميز بالخصائص التالية، في مقابل المصادرة:

١ - البديهات مشتركة في كل الرياضيات، مثال ذلك الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان فيها بينهها، وفي الهندسة: الشكلان الهندسيان المساويان لشكل هندسي ثالث متساويان فيها بينهها. أما المصادرات فخاصة بعلم معبن من المعلوم الرياضية، ومثالها في هندسة أقليدس: المتوازيان لا يلتقيان مها امتدا.

٧ ـ البديهات تحليلية، أي أن المحمول فيها مستخلص بالتحليل من الموضوع تطبيقا لمبدأ الهوية (أو الذاتية). أما المصادرات فهي تركيبة، أي أن المحمول يضيف شيئا آخر إلى مفهوم الموضوع فعدم التلاقي لا يدخل في مفهوم التوازي، بل يضاف اليه.

٣ ـ بيئة البديهات بيئة عقلية، أما بيئة المصادرات فهي
 بيئة تجريبية، لأنها نظل صحيحة طالما لم تؤ د إلى تساقض تكشف

عنه التحرية.

٤ ـ من المستحيل مناقضة البديهية فنزعم مثلا أن الكميتين المساويتين لكمية ثالثة ليستا متساويتين فيها بينهها. أما المصادرة فيمكن تعديلها والابتداء في البرهنة من هذه الصيغة المعدلة. فقد استبدل لوباتشفسكي بمصادرة التوازي مصادرة أخرى تقول: إن من الممكن رسم عدة مستقيمات موازية لمستقيم معلوم، وريمان استبدل بها مصادرة مضادة تقول أنه من نقطة لا يمكن رسم أي مواز لمستقيم معلوم. وابتداء من هذا التعديل أنشأ كل منها هندسة أخرى نخالفة لهندسة أقليدس.

وقد عني الرياضيون في القرن العشرين بصياغة البديهات الخاصة بكل علم من العلوم الرياضية في نسق شامل يحتوي كل بديهات هذا العلم. فهلبرت Hilbert صاغ نظام بديهات الهندسة. وهذا هو ما يسمى بـ Axiomatique (نظام بديهات) علم ما. وينبغي في نظام البديهات:

ان یکون شاملا، بمعنی أنه یصوغ صراحة ودون
 إضمار کل البدیهات الموجودة في هذا العلم أو ذاك.

ب) ألا يوجد فيه قضايا متناقضة فيها بينها، أو على الأقل
 لا تتعارض مع بعضها البعض.

ج) أن تكون البديهات مستقلة بعضها عن بعض، فلا ترد واحدة منها إلى بديهية أخرى، لأن البديهية إذا كانت غير مستقلة، فإنها لا يحتاج اليها كبديهية، إذ من الممكن البرهنة عليها.

وبعض البديهيات هي مجرد تعريفات، أو نتائج مباشرة لتعريفات. فنحن مثلا لا نستطيع أن نعرف الكل والجزء دون ان نضمٌن في التعريف أن الكل أكبر من الجزء.

وبعد نشأة علم البديهيات Axiomatique لم تعد الرياضيات ينظر إليها على أنها مجموعة من القضايا الضرورية اليقينية. إذ أصبح الوضع هو: إذا نحن وضعنا، اعتباطا، هذا المجموع من المبادىء، فانها ينتج عنها صوريا هذه النتائج. ولم تعد الضرورة توجد إلا في الارتباط المنطقي الذي يوحد بين القضايا، لا في القضايا نفسها. وكما قال بيري Picri لقد صارت الرياضيات نظاما شرطيا استدلاليا -tico deductif.

## مراجع

A.N. Whitehead and B. Russell: Principia mathematica.

منفصلة هو نظر متناقض مع نفسه ويقرر أن العالم واحد ، والواقع الحقيقي واحد ، والعالم ليس فيه موضوعات منفصلة عن بعضها البعض ، وكل ما يبدو في الظاهر من اختلافات مآله إلى الزوال

وفي مقدمة كتابه و المظهر والواقع على المحت عن Reality ( 1047 ) يصف برادلي المتافيزيقا بأنها و البحث عن اسباب ردينة لما نعتقده بالغريزة و لكن هذا لا يمنعه من الخوض أسباب ردينة لما نعتقده بالغريزة و لكن هذا لا يمنعه من الخوض في الميتافيزيقا وأن يكتب عنها هذا الكتاب الذي يقع في أكثر من ستمائة صفحة ذلك أنه رأى أن هناك تجارب عن أشياء تتجاوز العالم المادي فنحن في حاجة إلى المتافيزيقا تنقذنا من التجارب بالقدر الذي يمكن به فهمها إن المتافيزيقا تنقذنا من المعادية الغليظة ومن المتزمت القطعي في آن واحد معاً

وكتاب و المظهر والواقع ، ينقسم إلى قسمين الأول في المظهر ، والشاني في الواقع ، وفي القسم الأول يدرس الموضوعات التقليدية في الميتافيزيقا ، مثل الزمان ، المكان ، الإضافة ، الكيف ، العلية ، الذات وينتهي من هذه المدراسة إلى تقرير أن الحلول التي قدمت للمشاكل التي تثيرها هذه الموضوعات ـ ليست حلولاً عددة ، ولو نظر إلى العالم من خلال هذه الحلول لبدا متناقضاً ، أي مظهراً Appearance خلال هذه الحلول لبدا متناقضاً ، أي مظهراً

ويتناول أول ما يتناول مشكلة الكيفية ، فيقول إن الذين يقسمون الكيفيات إلى أولية وثانوية يقصدون بالأولى الأحوال المكانية للأشياء المدركة بالحس ، وبالثانية سائر الصفات ، ويقررون أن الأولى ثابتة دائمة تتوقف على نفسها وواقعية ، بينها الثانية \_ مثل اللون والحرارة والبرودة والطعم \_ تتوقف على مدركها بالحس لكن برادلي يرى أن كلا النوعين ـ الصفات الأولية والصفات الثانوية \_ على السواء ، نسبة الى المدرك ، وكلها مظاهر لكن لها مع ذلك أصلاً من الموضوعية ، لأنه حتى في مقولة الإضافة لا بد من وجود موضوع ، فلو قلنا مثلاً حتى في مقولة الإضافة لا بد من وجود موضوع ، فلو قلنا مثلاً والمنشدة على يسار الكرسي ، فإن الإضافة على يسار لا يقوم إلا إذا كانت هناك منضدة وكرسي وينتهي برادلي إلى هذه التقسيم العفات إلى أولية وثانوية تقسيم خطأ ، وما هذا التقسيم إلا مظهر فحسب .

ويستمر برادلي على هذا المنوال ليبين أن الزمان والمكان والموضوعات والذوات هي مجرد مظاهر ، وليست وقائع

والخاصية المنطقية للواقع هي أنه لا يناقض نفسه ، والطابع الميتـافيزيقي للواقع هو أنـه واحد ، والخـاصية

- A.H. Basson and D.J. O Connor: Introduction to symbolic logic, London, 1957.
- 1.M. Copi: Symbolic logic, chaps. 7 and 9. New York, 1967.
- R.Blanché: L'axiomatique. Paris, P.U.F., 1967.

### برادلي

### Francis Herbert Bradley

# فيلسوف انجليزي من أتباع المثالية المطلقة

ولد في سنة ۱۸٤٦ في كلافم Clapham ، وتعلم في كلبة الجامعة بجامعة أوكفورد وفي سنة ۱۸۷۰ إنتخب زميلاً في كلية مرتون Merton بجامعة أوكفورد لمدة لا تنتهي إلا بالزواج ولما كان برادلي لم يتزوج ، وكانت الزمالة لا تفرض عليه أن يقوم بالتدريس ، فإن برادلي لم يقم بالتدريس وظل زميلاً بكلية مرتون مدى حياته ، متفرغاً للتأليف وحده

وكان أول ما نشره رسالة بعنوان و مفترضات التاريخ النقدي ه ( أوكسفورد سنة ۱۸۷۴ ) وتلاه بكتاب و دراسات أخلاقية ه ( لندن ، سنة ۱۸۷۳ ) ، ثم و مبادىء المنطق ه ( لندن ، سنة ۱۸۸۳ ) ، ثم كتابه الرئيسي و المظهر والواقع ه ( لندن سنة ۱۸۹۳ ) كيا أعاد نشر بعضها في كتاب بعنوان و مقالات عن الحقيقة والواقع ه ( أوكسفورد ، سنة بعنوان و مقالات عن الحقيقة والواقع ه ( أوكسفورد ، سنة بعنوان و مقالات و مقالات بعنوان و مقالات و مقالات بعنوان و مقالات و مقالات بعنوان و مقالات بعنوان

#### فلسفته

تنعت فلسفة برادلي بأنها و هيجلية جديدة ع ، ولكن هذا الوصف غير دقيق لوجود اختلاف بين مذهب هيجل وآراه برادلي بعامة فهيجل عقل توكيدي خالص ، بينها مذهب برادلي مزيج من الشك والإنجانية Fideism ويالكتيك هيجل يكاد يكون مفقوداً في منطق برادلي وربحا كان الجامع بينها هو تحدث كلّ منها عن و المطلق ع The Absolute على تفاوت في فهم كل منها لهذا اللفظ

# ١ ـ المظهر والحقيقة ، المطلق

لقد سعى برادلي إلى النظر إلى العالم ككل وفي سبيل ذلك بين أن النظر إلى العالم على أنه مؤلف من موضوعات

## الايستمولوجية للواقع هي أنه تجربة

وهذا ما يشغل القسم الثاني من كتاب والمظهر والواقع و فنحن إذا تساءلنا هذه كلها ومظاهر ولاي شيء ؟ لكان الجواب أنها مظاهر لواقع هو و المطلق و مكان الجواب أنها مظاهر لواقع هو و المطلق و Absolute ما هو هذا والمطلق و ؟ يجبب برادلي بأننا لا نتحون التجربة الموحدة الشاملة التي تكون المطلق، وسيكون النجربة الموحدة الشاملة التي تكون المطلق، وسيكون علينا أن نخرج من جلودنا ، إن صبح هذا التعبير لكن يمكن أن تكون لدينا معرفة محدودة بالمطلق إذا تصورناه بمراعاة النظير مع التجربة الأساسية التي نقوم على أساسها التعبيزات بين المذات والموضوع ، وبين مختلف الموضوعات وبهذا المعنى فإن المجربة يمكن أن تكون معرفة غامضة بالواقع الذي هو افتراض الميتافيزيقا والذي يجاول الميتافيزيقي أن يدركه على مستوى الميتافيزيقا تفترض موضوعها مقدماً ، لكنه لا يعدّه اعترافاً ، أيضاحاً لطيعة الميتافيزيقا

وللواقع صفتان أساسيتان هما الوجود ، والخصائص Characteristics ، والحقيقة هي موضوع التفكير ، وهدف الحقيقة هي موضوع التفكير ، وهدف مضمون يكون متسقاً حين يحمل ، ويزيل عدم الانساق inconsisting وبالتالي يزيل القلق ، لكن الحقيقة لا تكون أبداً كاملة التطابق Adequate ذلك لأن المحمول فكري Ideal وليس واقعياً Real ولهذا فإن كل حقيقة هي حقيقة جزئية ويكن دائماً التوسع فيها والامتداد بها إلى ما هو أكثر حقيقة

### ٢ ـ الأخلاق

ويتناول برادلي موضوع الأخلاق في كتابه ددراسات أخلاقية ، (سنة ١٨٧٦) وهو يرى أن وظيفة علم الأخلاق وليست أن تجعل العالم أخلاقياً ، بل أن تجعل من الأخلاق السارية في العالم نظرية ، ولهذا يبدأ برادلي بالبحث في هذه الأخلاق السارية في العالم.

ماذا بقصد الناس حين يقولون فلان مسؤول أخلاقياً ؟ إن المسؤولية الأخلاقية معناها أن الشخص يتحمل النتائج المترتبة على كل أو معظم الأفعال التي يرتكبها وأنه مسؤول وقبل سلطة أخلاقية معينة ويجب أن يكون هو نفس الشخص الذي ارتكب الفعل والذي يتحمّل نتائجه ، ويجب أن يكون على قدر من الذكاء ( العقل ) ، وأن يكون قادراً على تميز

الأفعال قبيحها من حسنها لكن الشخص لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن كل فعل فعل فعله فهو مثلاً ليس مسؤولاً عن فعل أجبر على اتبانه قسراً وقهراً دون إرادة منه ولا رغبة إن الفعل الاخلاقي يجب أن يكون حراً ، أي أن صاحبه لم يكن مقسوراً على فعله

وبالنسبة إلى الإنسان العادي لا يمكن أن يعد مسؤولاً أخلاقياً عن فعلما، إلا إذا كان هو نفس الشخص الذي ارتكب الفعل فإن كان هذا الفرض صحيحاً، فإنه يستبعد ذلك الفسرب من الجبرية القائم على علم النفس الترابطي ويقضي على كل هوية ذاتية دائمة يقول برادلي و بدون الهوية الشخصية تصبح المسؤولية هراء، وفي علم نفس أصحابنا الشخصية تمبع المسؤولية هراء، وفي علم نفس أصحابنا القائلين بالجبرية فإن الهوية الشخصية (مع الهوية بوجه عام) تعود كلمة بدون أثر من معنى «ودراسات اخلاقية» ص

ومن ناحية أخرى ، فإن الإنسان العادي يعتقد أنه لا يمكن أن يعد مسؤولاً من الناحية الأخلاقية عن فعل ما إلا إذا كان هو الفاعل الحقيقي له ، وأن يصدر عنه كما يصدر المعلول عن العلة لكن هذا الافتراض يستبعد نظرية اللاجبرية indeterminism التي تقول إن الفعل الإنساني الحر ليس معلولا وتقضي على العلاقة بين فعل الإنسان وذاته أو أخلاقه ، لأن الفاعل ، كما تصوره هذه النظرية ، هو شخص غير مسؤول ، هو أبله (إن كان شيئاً ما) (الكتاب نفسه ، ص ١٢)

وما يهدف إليه برادلي من هذا كله لبس الاعتماد على ما يتصوره الرجل العادي بل إثبات أن كلتا النظريتين الحتمية واللاحتمية ، تتنافيان مع الضمير الأخلاقي والنتيجة الإيجابية هي أن الضمير الأخلاقي للإنسان العادي يؤذن بعلاقة وثيقة بين الأفعال التي يمكن أن يكون المرء مسؤولاً عنها بعتى ، وبين ذات الإنسان أي أخلاقه

والغاية من الأخلاقية ، أي من الفعل الأخلاقي - عند برادلي - هي تحقيق الذات الكن معنى هذا أيضاً أن الخير للإنسان لا يمكن أن يكون هو و الشعور بتحقيق الذات و أو أي نوع من أنواع الشعور فلذا يستبعد مذهب السعادة المطالقة برصفه خير الإنسان أما إذا أدخلنا عنصر الكيفية في الموازنة بين اللذات ، كما فعل جون استيورت مل J. S. Mill في ونحتاج إلى معيار آخر غير الشعور باللذة ، وبهذا نحن نتخل عن مذهب السعادة

والواقع \_ فيها يرى برادلي ، هو أن مذهب السعادة بجمله اللذة هي الخير الوحيد، قد صار نظرية منحازة إلى جانب واحد ومن النظريات المنحازة إلى جانب واحد أيضاً نظرية كنت Kant في الواجب الأخلاقي الداعية إلى أداء الواجب للواجب نفسه إن كنت يدعونا إلى أخلاق الإرادة الخيرة ، لكنه لا يخبرنا بشيء عن ماهية هذه الإرادة الخيرة ، ويتركنا مع تجريد لا فاثدة منه وبالجملة فإنه بأخذ على أخلاق كنتماأخذ عليها هيجل وهو كونها شكلية عضة فها هو المضمون الذي يربد برادلي أن يعطيه للإرادة الخيرة ؟ يقول إن المضمون هو الإرادة الكلية ، إرادة الهيئة الاجتماعية ، بمعنى أن تتحدد واجبات الفرد من حيث كونه عضواً في مجتمع، والأخلاق تكون تبعاً لذلك هي إرادة وضع الاجتماعي للإنسان والواجبات المنحدرة عن ذلك، إن الإرادة الكلية هي عنده إذن إرادة المجتمع وإذا سألت برادلي وما هي إرادة المجتمع ؟ لم يحر جواباً لقد وقع في نفس الشكلية التي أخذها على كنت ، بل واسوا منها ﴿ وَالْسِبِ فِي ذَلْكَ أَنَّهُ سَارٌ فِي أَثْرُ هیجل ها هنا دون تبصر بل ان برادلی جذا پدین نفسه بنفسه ، لأنه سيجعل بهذا الأخلاق نسبية إلى المجتمع الذي ينسب إليه الفرد. فأبن إذن هذا والمطلق، الذي طالما تغني

#### ٣ ـ المنطق

184

ولبرادلي في المنطق كتاب جيد ، عنوانه 1 مبادى، المنطق 1 The Principles of Logic ( سنة ١٨٨٣ ) وفيه يؤكد ضرورة الفصل بين علم المنطق وعلم النفس بعد ما خلط بينها جون سيوارت مل ، لأننا لو خلطنا بينها لوجدنا أنفسنا نعطي إجابات نفسية عن أسئلة منطقية بحت

وهويبدا بالفحص عن طبيعة الأحكام في المنطق ، فيقرر أن و الحكم ليس مركباً من الأفكار ، بل هو إشارة مضمون فكري إلى الواقع » ( حـ ١ ص ٥٦ ) والموضوع النهائي لأي حكم هو الواقع هو بحيث أن ع الموضوع) هو ح ( المحمول ) » ( حـ ٢ ص ١٢٣ )

وإذا كان و الواقع و هو الموضوع النهائي لكل حكم ، فالنيجة لهذا هي أنه كلها كان الحكم أكثر جزئية ، فإنه يكون أقل قدرة على وصف موضوع الحكم وأنكر أن يكون تقدم المعرفة يتم من الجزئيات إلى الكليات ، أو من الجزئيات إلى الجزئيات كل فهمه مل

ومن تبعه من واضعي المتون في المنطق. ذلك أن براد في رأى أن خطأ التجريبية يقوم في دعواهم أن المعرفة يمكن أن تبدأ من الجزئيات المنفصلة المستقلة والحجة التي يسوقها براد في للتدليل على رأيه هذا هي أن الاستنتاج Inference لا يمكن أن يتم إلا على أساس الكليات ، لا الجزئيات ، وبالتالي لا يمكن أن يمكون الاستنتاج انتقالاً من جزئيات إلى جزئيات أو من جزئيات إلى كل ذلك أن الاستنتاج يفترض قضايا والقضايا مقترض حدوداً كلية ، أي تفترض العموم والكلية ومن أجل هذا قام براد في بنقد مفصل عميق لقواعد المنهج عند مل ، واستعان في ذلك أيضاً بما كتبه هوول Whewell في كتابه و فلسفة الاكتشاف ه

#### مؤلفاته

- The Presuppositions of Critical History. Oxford, 1874.
- Ethical Studies, London 1876.
- Principles of Logic . London, 1883.
- Appearance and Reality. London, 1893.
- · Essays on Truth and Reality. Oxford, 1914.
- · Collected Essays. Oxford, 1935.

# مراجع

- Richard Wallheim: F. H. Bradley, London, 1959.
- R. W. Church: Bradley's Dialectic. London, 1942.
   T.S. Eliot: Knowledge and Experience in the Philosophy of F. H. Bradley. London and New York, 1964.

#### برجسون

#### Henri - Louis Bergson

فيلسوف فرنسي كبير. ولد في باريس في ١٨ أكتوبر سنة ١٨٠٩ وكان أبوه مؤلفاً موسيقياً وعازفاً على البيانو، وينحدر من أصل بولندي. أما أمه فهي انكليزية. وكلاهما كان يهودياً. وصحب أبويه الى سويسرا في الفترة ما بين عام ١٨٦٣ و ١٨٦٦ تقريباً لكنه أمضى بقية طفولته وشبابه في باريس، على الرغم من أن أبويه استقرا في لندن في سنة ١٨٧٠ وأمضى دراسته الثانوية في ليسيه بونابرت ثم في ليسيه فونتان Fontaines (التي سميت فيها بعد وحتى

اليوم باسم ليسيه كوندورسيه Condorcet) ، فأظهر نبوغاً فائقاً في الدراسات الكلاسيكية والرياضية معاً، واستطاع أن يكتشف بنفسه حل مسألة الدواثر الثلاث التي افترحها بكال. كذلك أثار اعجاب الاختصاصيين بالحل الذي اقترحه للمسألة الموضوعة في مسابقة ١٨٧٧، وقد نشر حله هذا في وحوليات الرياضيات، وكان قبل ذلك قد حاز على جوائز في مسابقات سنوات ١٨٧٥ ١٨٧٦ ودخل ومدرسة المعلمين العلياء الشهيرة (في شارع اولم Ulm في باريس، الحي الخامس) في سنة ١٨٧٨, ولما بلغ سن الرشد ١٨٨٠ اختار الجنسية الفرنسية. وفي سنة ١٨٨١ حصل على الليسانس في الرياضيات وفي الأداب معاً. ثم حصل على درجة الاجريجاسيون في الفلسفة في سنة ١٨٨١، وكان ترتيبه الثاني. وعيّن في اثر ذلك مدرساً في لِسيه انجه Angers (سنة ۱۸۸۱) ثم ليسيه كلبرمون فراند (سنة ۱۸۸۳) ثم في باريس في ليسيه رولان Rollin (سنة ١٨٨٩) ثم في ليسيه هنري الرابع (سنة ١٨٩٠) وحصل على الدكتوراه في الفلسفة في سنة ١٨٨٩ برسالتين عنوان الكبرى منها: وبحث في المعطيات المناشرة للشعورو، والصغرى (باللاتينية) عنوانها: ورأى أرسطو في المكان. وتقدم مرتين للحصول على منصب في هيئة التدريس في السوربون، في عامى ١٨٩٤، وسنة ١٨٩٨ لكنـه رفض طلبه في كلتا المرتين! الكنه عين مدرساً في ومدرسة المعلمين العلياء في سنة ١٨٩٨ ثم عينٌ في الكوليج دي فرانس Collège de France (زيعد أعلى معهد علمي في فرنسا، لكن ليس فيه طلاب منتظمون، ولا امتحانات، ولا يمنح شهادات علمية) أولًا في كرسى تاريخ الفلسفة اليونانية واللاتينية في سنة ١٩٠٠ خلفاً لشارل لـوفك Levêque ثم في كرسي الفلسفة الحديثة سنة ١٩٠٤، خلفاً لجبريل تارد Tarde وهو الكرسي الذي سيخلفه فيه ابتداء من سنة ١٩١٤ تلميذه أدوار لوروا Eduard Le Roy ثم انتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة ١٩١٤ -وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كلُّف بمهمات في أسبانيا (سنة ١٩١٦) ثم في الولايات المتحدة الاميركية (فبراير ـ مايو سنة ١٩١٧- ثم يونيو ـ سبتمبر سنة ١٩١٨). وعينً عضواً في المجلس الأعلى للتعليم العالى في سنة ١٩١٩، ثم رئيساً للجنة التعاون الفكرى التابعة لعصبة الأمم من سنة ١٩٢٧ الى سنة ١٩٧٥. واضطرته أحواله الصحية الى الكف ابتداء من سنة ١٩٣٥، عن أي نشاط خارجي.

وقد حصل في سنة ١٩٢٨ على جائزة نوبل للأداب.

وفي اخريات عمره اقترب معنوياً فقط من الكنيسة الكاثوليكية. وقد اعلن في فقرة من وصيته التي كتبها في ٨ فبراير سنة ١٩٣٧، أنه كان سيتحول الى الكاثوليكية لولا أنه شعر بمقدم موجة عارمة من معاداة السامية، فأداه ذلك الى أن يقف الى جانب بني دينه اليهود، وحتى لا يساء فهم فعله ان تحول الى الكاثوليكية. ولما انتصرت المانيا على فرنسا في يونيو سنة ١٩٤٠ واحتلتها وفرضت قيوداً على اليهود في فرنسا، أرادت استثناء برجسون، ولكنه لم يقبل لنفسه هذا الاستثناء تضامناً مع ستة أشهر وذلك في الرابع من شهر يناير سنة ١٩٤١، بتضع من هذا العرض أن حياته كانت كلها مكرسة بيضع من هذا العرض أن حياته كانت كلها مكرسة الأمور العامة خارج نطاق التدريس والفكر والتأليف، إلا اللاث موات:

الأولى حين كلّف، اثناء الحرب العالمية الأولى، عهمة قومة ولصالح الحلفاء فسافر الى الولايات المتحدة الاميركي ولسن الاميركي ولسن Wilson وخصوصاً العقيد هاوس Colonel Hause ووزير الداخلية فرانكلين، ليحث الولايات المتحدة على الاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء. وقيل إنه كان لمساعيه هذه بعض الأثر في قرار أميركا الاشتراك في الحرب، وان كان الأمر مشكوكاً فيه تماماً وقد كتب هو تقريراً عن هذه المهمة بعنوان Mes Missions نشر بعد وفاته في بجلة Hommes et يوليو سنة ١٩٤٧، وأعيد نشره في Berits المتقرير ١٩٤٧ ص ١٤٧ ص ١٤٦) وتاريخ هذا المقرير ١٩٤٧ ص ١٤٦)

والمرة الثانية حبى اشترك في عامي ١٩٢١، ١٩٩٢ في لجنة إصلاح التعليم العالي التي شكلها وزير المعارف آنذاك ليون برارد Léon Berard

والمرة الثالثة حين رأس اللجنة الدولية للتعاون الفكري التابعة لعصبة الأمم، والتي كانت الصورة السابقة لليونسكو حالياً. وقد تركها كها قلنا في سنة 1970 لأسباب صحمة

وقد حظى ابان حياته بشهرة منقطعة النظير لم تتوافر

لأي فيلسوف من قبل، حتى صارت فلسفته بدعاً واسعة الانتشار في فرنسا، تؤثر في دوائر مختلفة: فلسفية، ودينية، وأدبية. وفي مقابل ذلك حدث العكس تماما بعد وفاته اذ حدث انصراف تام أو شبه تام عن فلسفته حتى صارت تقبع في ظلال النسيان، ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى

اليوم، خصوصاً وقد اكتسحتها الوجودية تماماً.

على أنه لا بد أن نذكر من أسباب هذه الشهرة الهائلة لبرجسون ومؤلفاته أثناء تلك الفترة، أسلوبه الرائع في الفرنسية، مما جعله يعد من كبار كتَّاب هذه اللغة. ومن أجل هذا الأسلوب خصوصاً منح جائزة نوبـل في الأداب. فأسلوبه يتسم بالطلاوة والموسيقي، وبتوافر الصور الشعرية والتشبيهات الموفقة، مما يجعل لقراءة كتبه متعة تعادل متعة الأعمال الأدبية العظمى، هذا مع الدقة في التعبير الفلسفي وجال أسلوبه هذا كان من أهداف خصومه في هجومهم عليه: اذ اتهموه بعدم التحديد وضباب العبارة وعدم وضوح الفكرة. لكن برجسون دافع عن أسلوبه هذا باضطراره الى التعبير عن أمور جديدة كل الجدة لم تألف معانيها اللغة الموروثة، بالصور والتشبيهات وباعطاء الألفاظ الموروثة معانى جديدة غير مألوفة في اللغة الفلسفية والعلمية والتقليدية. ويرجع هذا أيضاً الى طبيعة مذهبه القائم على التغير الدائم والحركة المستمرة وعدم ثبات أي شيء ونفوذ المدة في كل موجود بحيث يصعب، بل يستحيل، ادخاله في الاطارات الثابتة للغة من طبيعتها التثبت والكون.

كذلك يلاحظ أنه لم يلجأ أبداً الى اختراع كلمات جديدة، للتعبير عن أفكاره الجديدة هذه، لأنه كان يرى أن: والفلسفة، في اعلى تحليلاتها وتركيباتها، ملزمة بأن تتكلم اللغة التي يتكلم بها، كلل الناس، («كتابات وكلمات» ج ٢ ص ٢٨٤).

والى جمال أسلوبه في الكتابة، كان عاضراً جذاباً من الطراز الأول، ولهذا كان يؤم عاضراته في والكوليج دي فرانس، حشد هائل من الناس لم يشهد هذا المعهد مثيلاً له عند أي أستاذ، حشداً سحرته الكلمة اكثر مما جذبته الأفكار، بل ربما كان ٩٩٪ من هذا الحشد لا يفهم شيئاً في الفلسفة بعامة.

#### فلنفته

# أ) تعريف الفلسفة وتطور برجسون الفلسفي:

يرى برجسون أن مذهب أي فيلسوف ليس مجود تركيب من عدة أفكار بعضها سابق وبعضها جديد، بل فلسفة الفيلسوف تنبع من عيان (أو وجدان) فلسفي واحد une intuition philos. حتى أن الفيلسوف لا يقول أبدأ أسيئاً واحداً، مستقلاً عما قاله السابقون، وكان سيقول نفس الشيء لو وجد قبل ذلك بعدة قرون. (والفكر والمتحرك، ص ١١٧ - ١٣٥، ١٣٥ - ١٤٢) لكن من أجل أن يقول هذا الشيء الواحد، كان عليه أن يتكلم طوال حياته دون أن يفلع أبداً في أن يقوله على الوجه تكن بساطة عبانه هذا فإن فيه من الخصوبة والثراء ما الصحيح (والفكر والمتحرك، ص ١٣٧ و ١٤١). ومهما تكن بساطة عبانه هذا فإن فيه من الخصوبة والثراء ما جهد طويل يذله في المشاهدات والتجارب واجراء المعمليات المنطقية، وبهذا الجهد يخضع هذه الفكرة للامتحان الدقيق الذي بدونه لن تحظى فلسفته بأي أعتبار.

لكن ليس معنى هذا أنه لا أرتباط بين هذا العيان وبين المذاهب الأخرى. فهيهات، هيهات! يقول برجسون: وان الفكر الذي يأتي العالم بشيء جديد ملزم بأن يتجل من خلال الأفكار الجاهزة التي يجدها أمامه والتي يجرها في حركته (والفكر والمتحرك عس ١٤١). ومن هنا لا يمكن فهم التعبيرات التي يستخدمها هذا الفكر الجديد المبدع إلا بجراعاة أمرين: الأول: السياق التاريخي الذي قيلت فيه، والثاني: مجموع الأراء التي يقول بها مؤلفها.

ولهذا فإن نشأة أية فلسفة جديدة تبدأ من انكار النيار أو النيارات السائدة وفي هذا يقول برجسون: وأمام الأفكار المقرر بها دائهًا، والمقالات التي تبدو بيئة، والتوكيدات، التي كانت تعدّ حتى ذلك الحين علمية فإن (هذا العبان الجديد) يهمس في أذن الفيلسوف بكلمة: مستحيل، أي عبل هذا الفيلسوف أن يقف موقف المعارضة من الفلسفات السائدة.

وهذا ما فعله برجسون: فقد عارض فلسفة كنت منحازاً إلى فلسفة هربرت البنسر، ثم عارض فلسفة البنسر وكل فلسفة تفسر الحياة تفسيراً ميكانيكياً بناسم فلسفة الحياة الروحية، وعارض النزعة المادية في تفسير

الأحداث النفسية. وهو في الواقع لم يعارض فلسفة كنت كها وصفها كنت، بل كها أؤلها ـ بل وشوهها ـ رجال الكنية الجديدة في فرنسا وعلى رأسهم أستاذه بوترو، ثم خصوصاً رنوفييه، مما جعله يظن أن فلسفة كنت تنكر ما هو عيني واقعي Concret، وهو تفسير خاطىء لمذهب كنت.

أما معارضته للنزعة الألية في تفسير ظواهر الحياة فهو عصب فلسفة برجسون كلها، وهذا ما عبر عنه صراحة في مذكرة كتبها من أجل وليم جيمس في ٩ مايو سنة ١٩٠٨ ليستعين بها جيمس في القاء محاضرة في جامعة اكسفورد عن برجسون. يقول برجسون عن نفسه: ومن الناحية الذاتية لا استطيع أن أمنع نفسى من أن أعزو أهمية كبيرة الى التغيير الذي حدث في طريقة تفكيري خلال العاميين التاليين لتخرجي في مدرسة المعلمين العليا، أعنى من سنة ١٨٨١ - الى ١٨٨٣، لقد بقيت حتى ذلك الحين مملوءاً بالنظريات الألية Mecanistiques التي انسقت في تيارها منذ وقت مبكر جداً تحت تأثير قراءة مؤلفات هربسرت اسبنسر، هذا الفيلسوف الذي انحزت اليه انحيازاً شبه تام وبدون تحفظ. وكان في عزمي آنذاك أن أكرَّس نفسى لما كان يسمى حينئذ وفلسفة العلوم، وفي سبيل هذا قمت ـ منذ تخرجي في مدرسة المعلمين العلياء بالفحص عن بعض المعانى العلمية الأساسية. وكان تحليل لمعنى الزمان، كها يستعمل هذا المعنى في الميكانيكا أو في الفيزياء ، هو الذي تلبس كل أفكاري، فلشدة دهشتي أدركت أن الزمان العلمي لا يتصف بالمدة ne dure pas وأنه ما كاناليتعين شيء في معرفتنا العلمية بالأشياء لو أن مجموع الواقع قد نشر في لحظة، وأن العلم الوضعى يقوم جوهرياً في استبعاد المدة durée وكانت هذه نقطة ابتداء لسلسلة من التأملات التي دعتني، درجة فدرجة، الى نبذ كل ما قبلته حتى الأن تقريباً، والى تغير وجهة نظرى تماماً. وقد لخصت ـ في كتابي: والمعطيات المباشرة للشعور، (ص ٨٧ - ٩٠، ١٤٦- ١٤٩، الخ). هذه التأملات عن الزمان العلمي التي حددت اتجاهي الفلسفي، وبها ترتبط كـل التأملات التي استطعت القيام بها منذ ذلك الحين. (دكتابات وأفوال، ج ٢ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥).

ومن السهل تتبع تطور هذه التأملات البرجسونية. لأنها تتمثل في مؤلفاته الأربعة الأساسية وهي:

١- وبحث في المعطيات المباشرة للشعوره (سنة

رجبون في الوقت الذي كان فيه الزاع على أشدّه بين المقاتلين بالجبرية خصوصاً المتأثرين منهم بالنزعة العلمية، وبين الموافقين على حرية الانسان واختياره. وقد حاول برجبون أن يفند اعتراضات المعترضين على الجبرية، وفي الوقت نفسه أن يفند التعريفات التي اعطيت للحرية من الزمان. ولهذا فإن الكتاب هو في الواقع بحث في الحرية الزمان، ولهذا فإن الكتاب هو في الواقع بحث في الحرية المترجم الانكليزي لكتابه أن يجعله بعنوان Time and الغرسة الفرسة المترجم الانكليزي لكتابه أن يجعله بعنوان الطبعات الفرنسية التالية فقد حافظت على العنوان القديم.

٧ - المادة والذاكرة، (سنة ١٨٩٦) وفيه بهاجم رأي علياء النفس آنذاك في مفهوم الذاكرة، اذ كانوا يلحقونها بالمادة ويجعلان مقرهما في الجسم، كها هاجم آراءهم في التحديدات المكانية في المخ للذاكرة. وانتهى الى التمييز نوعين من الذاكرة: ذاكرة عضة، هي من وظائف المروح، وذاكرة هي عادة وما هي إلا وسيلة للذاكرة المحض. وهاجم نظربة التوازي النفسي - الجسمي، التي مانت معتمد علم النفس التجريبي، واستعاض عنها بفرض آخر مفاده أن الجهاز العصبي هو جهاز احساس وحركة sensori - moteur وأن الجسم أداة للفعل ودوره في الحد من حياة الروح ابتغاء الفعل وانتهى برجون في هذا الكتاب - وباسمه حصل على وانتهى برجون في هذا الكتاب - وباسمه حصل على جائزة نوبل في الأداب الى نوع من الروحية الجديدة التي بالرهان العلمي الدقيق.

٣ ـ دالتطور الخالق، (سنة ١٩٠٧) وفيه يتخذ مذهب التطور أساساً لاتجاهه الفلسفي، لكنه على عكس التطوريين. اذ أول التطور تأويلاً روحياً، بينها هؤلاء فسروا التطور تفسيراً ميكانيكياً آلياً مادياً كها هو ملاحظ عند اسبنسر ودارون وهيكل. ذلك انه زعم أن أصل التطور كان وسُورة حيوية، الاعام انبثقت عن شعور و بالاحرى عن فوق شعور super conscience حاول التغلب على العقبات التي وضعتها المادة لكي يجعل منها أداة للحرية. وأعاد وضع الانسان في السلسلة الحيوانية ووجد مفتاح تركيبه العقلي في جهازه العضوي الحيوي.

لكنه فرق بين الانسان والحيوان تفرقة جذرية، فاتحاً أمامه منظورات مصير روحي. وأقر بوجودقوة خلاقة أنشأت الكون وفعلت في تطوره، دون أن يصرح هل هذه القوة عييشة في الكون أو عالية عليه. وأمام نظرية في المعرفة أراد بها أن تنقذ الميتافيزيقا عما لحق بها من الاتهام وسوء الظن على يد أصحاب النزعة العلمية، فزعم أن فوق العقل ـ الذي هو فقط أداة للفعل ويصنع أدوات تمكن من الفعل ـ ملكة أسمى هي الموجدان aprice أودراك ما هو الوجدان هو وحده القادر على فهم الحياة وادراك ما هو حمة ومتخر ومتحرك في المدة.

٤- دينبوعا الأخلاق والدين (سنة ١٩٣٢) وفيه عرض رأيه في الدين وفي الأخلاق، في الحضارة الانسانية وستقبل الانسان. والكتاب مزيع من التصوف والفلسفة الحلقية والتأملات السياسية ذات النزعة الانسانية الحالمة.

والى جانب هذه الكتب الأربعة الرئيسية أصدر برجسون كتابين صغيرين الأول بعنوان: «الضحك بحث في الهزلي، (سنة ١٩٠٠)، والشاني هـو: «المـدة والمعية: بمناسبة نظرية إينشتين، (سنة ١٩٧٧).

كذلك جمع طائفة من مقالاته في كتاب بعنوان والفكر والمتحرك، ومن أهم مقالاته فيه: والمدخل إلى المتافيزيقاه، والعيان الفلسفي.

وبعد وفاته بدىء في جمع بعض مقالاته ومحاضراته وآقواله المتناثرة تحت عنوان: «كتابات وكلمات» paroles صدر منها حتى الأن ۴ أجزاء.

فلنأخذ الآن في عرض المعاني الرئيسية في فلسفة برجسون:

#### ب) عيان المدة

يقول برجسون في رسالة منه الى هاولمد هوفدنج المستوها في رأيي ان كل تلخيص لنظراتي اسبشوهها في مجموعها ويعرضها بهذا به للعديد من الاعتراضات، إذا لم يضع نفه منذ اللحظة الأولى ولم يرجع باستمرار الى ما أعده مركز مذهبي ألا وهو عبان المدة. ان نظرية العبان (الوجدان) التي أراك الححت على نظرية المدة، لم تتجل بوضوح عليها اكثر مما ألححت على نظرية المدة، لم تتجل بوضوح أمام عيني إلا بعد فترة طويلة من النظرية الأولى: انها

مستمدة منها ولا تفهم إلا بهاه («كتابات وأقوال» ج ٣ ص

واذن في رأي برجسون نفسه أن عيان المدة هو عصب مذهبه، والنقطة المركزية التي تشع منها فلسفته، أو على حد تعبيره مرة أخرى: ومركز القوة الذي ينطلق منه المدافع الذي يعطي الوثبة؛ (والعيان الفلسفي، ص 107).

وقد تأدى الى عيان المدة عن طربق تأمله في حجج زينون الأيلي المشهورة ضد الحركة (راجع كتابنا: وربيع الفكر اليوناني»). وقد تبينً له أن المشكلة الكبرى في تاريخ الفكر الفلسفي هي التي تدور حول ادراك الحركة، وبالتالي التغير والصيرورة.

وقد خلص برجسون من تأملاته في الحركة والتغير الى النتائج الثلاث التالية:

١ ـ ان أهم صفة للحركة هي أنها غير قابلة للقسمة. فسواء كانت الحركة متصلة، أو على شكل وثبات، أو خطوات، أو مراحل، فإن كل واحدة منها تكون كلُّا لا يقبل الانقسام. والحركة تتميز من مسارها بهذه الصفة: فالمسار قابل للقسمة الأنه امتداد مكانى، أما الحركة فلا تقبل أي انقسام. وهذه هي المغالطة التي أوقعنا فيها زينون. فقد أراد أن يوهمنا أن الحركة لا تنفصل عن مسارها أو هي هي عينها مسارها. ولما كان المسار قابلًا للقسمة، فيجب أن تكون الحركة كذلك. ولما كان قبول المسار (المكان) للقسمة هو الى غير نهاية، فلا بد أن تكون الحركة كذلك، ولا بد اذن أن نقطع المتحرك بماللانهاية له من النقط، ومن حيث أن اللامتناهي لا يمكن قبطعه، فالحركة اذن مستحيلة. فالمغالطة في هذه الحجج تقوم في هذا الربط أو الهوية بين الحركة والمكان الذي يجرى فيه، بينها هما امران في الواقع مختلفان طبيعة. والحق ـ هكذا يقول برجسون ـ ان الحركة كيفية، وليست كمية، وهي تحول كيفي وليست نقلة.

وقاده هذا النمييز الى حقيقة أخرى وهي أنه في التغير لا ينبغي افتراض موضوع ثابت يجري عليه التغير هو وكأن التغير عارض طرأ على جوهر ثابت، بل التغير هو المتغير نفسه. وهذا التغير المتغير، هو الواقع نفسه: انه حركة دائمة وتغير مستمر. وبالجملة: لا توجد أشياء

تتحرك، بل توجد حركات تتحرك، ان صح هذا التعبير. انه لا يوجد في الواقع غير اتصال غير منقسم للتغير.

ويقوده هذا أيضاً الى البحث في معنى الزمان. فينقد أولاً التصور الرياضي للزمان الذي يتصور الزمان على أنه خط متصل، ينقسم الى غير نهاية، وأقسامه متخارجة بعضها بالنسبة الى بعض. ولكن هذا التصور ـ هكذا يرى برجمون ـ ما هو إلا تشبيه رمزي لأنه يفترض أن العقل بدرك، بنظرة واحدة، اللحظات التي بميزها ويعاملها على أنها موجودة معاً، ثم يسقطها في المكان أو يستبدل بسيلانها خطأ مرسوماً في المكان مؤلفاً من مواضع يشغلها على التوالى متحرُّك. وهكذا يترجم التوالي الى مُعيَّة. ولكي تتم هذه الترجمة لا بد من شعور يمسك الماضي دون-أن يمكث فيه،أي يستطيل به الى الحاضر ابتغاء أن ينظمه معه، لأن لديه فكرة عن المدة Durće التي هي في جوهرها ربط بين الماضي والحاضر واستمرار لما لم يعد كاثناً في ما هو كائن، (والمدة والمعية؛ ص ٦٢). وهذه المدة نشبه الجملة الموسيقية التي تذوب نغماتها بعضها في بعض. ولادراك هذه المدة بنبغي أن غيّز من الكثرة العددية التي هي كثرة كمية مؤلفة من وحدات متجانسة مصفوفة في المكان ـ الكثرة الكيفية التي تقوم في التداخل المتبادل بين عناصر لا متجانسة، الكثرة الأولى هي حاصل جمع يتم بجمع وحدات متجانسة بعضها الى بعض، اما الكثرة الكيفية فهي شمول totalité سابقة على العناصر التي تتألف منها وأعلى منها مرتبة، ولا يستطيع التحليل استخراج هذه العناصر إلا بنوع من التصور الاجمالي النمطى Schémation .

وتلك هي الصفة الأساسية للمدة. وهناك صفتان أخريان تنضمان الى الأولى، هما: الاختراع tension والتوتر

أما فكرة الاختراع فتناقض مبدأ العلية، لأن العلية تقوم في تصور ظواهر أولية تتكرر ويمكن وضع مساويات أو تكافؤات فيها بينها. بينها نحن في المدة لا نكون بازاء أشياء تبقى في هوية مع نفسها، تتألف أو تتحلل على نحو متفاوت وقابل للانتقال، بل نحن بازاء تقدم كلي شامل غير قابل للانقسام ان الزمان الحقيقي هو واختراع، وإلا فلن يكون شيئًاه (والتطور الخالق، ص ٣٦٩). أن هذا الاختراع هو في الواقع خلق Création. ولهذا ينبغي أن نعت المدة بأنها خالقة (أو خلاقة).

غير أن هذا الخلق يتضمن توتراً، وهذه هي الصفة الثالثة للمدة. والتوتر ذو درجات. ولهذا يمكن أن نميز في الواقع عدة مراتب بحسب درجة التوتر. والتوتر هو المعنى الذي يستخدمه برجسون لحل مشكلة التمييز بين المادة والروح، بين الجسم والنفس وكيفية الاتحاد بينها، ومشكلة دخول الحرية في الكون، كما يستخدمه لبيان الطريق المؤدي إلى الكشف عن مبدأ الحياة.

### جم) الحرية:

الحياة العقلية تتميز من الواقع المادي بثلاث خصائص أساسية:

 ١- أولاً بأنها مؤلفة من حالات لا متجانسة، وهذه الحالات ليست كميات قابلة للقياس ولا للزيادة أو النقصان.

٢ ـ ثانياً أنها لا تمزج هذه الحالات أو تحشدها أو تصفّها مثلها تحشد أو تمزج الأجسام بعضها مع بعض، بل هي تذيبها بعضها في بعض بحيث تتخذ كل واحدة منها معنى جديداً.

٣ ـ وثالثاً الاحوال العقلية (أو النفسية) لا يتلو بعضها بعضاً كما يتلو المعلول العلة، أي لا يعين بعضها بعضاً، مثل الحركات التي يقيسها الفيزيائيون، ببل كل واحدة منها تضيف الى السابقة شيئاً جديداً كل الجدة ومثل جدة الشمرة بالنسبة الى الزهرة، (والمادة والذاكرة، ص (٢٠٧) بيد أن الجياة الاجتماعية بما تفرضه علينا من وجود قاسم مشترك بيننا وبين غيرنا من أفراد المجتمع، ثم اللغة وهي لا تستطيع التعبير عن عواطفنا وأفكارنا إلا بتمييزها بعضها من بعض، يضطراننا الى تصور حياتنا الباطنية في بعضها من بعض، يضطراننا الى تصور حياتنا الباطنية في النفس جاءت من انخداعه بهذا التصوير للحياة الباطنية. ولهذا ينبغي على علم النفس أن يتخلص من الباطنية. ولهذا ينبغي على علم النفس أن يتخلص من المجتماعية واللغة على هذه الاحوال النفسية ابتغاء الموصول الى المعطيات المباشرة للشعور.

ويهاجم برجسون النزعة الترابطية في علم النفس لأنها ترى أن النفس تتحدد ويتمين فعلها بعاطفة أو كراهية ، بينها كل واحدة من هذه العواطف، اذا بلغت برجسون

درجة كافية من العمق، تعبر عن النفس بتمامها وان النزعة الترابطية associationisme ترد الأنا الى مجموعة من وقائع الشعور: إحساسات ، عواطف، أفكار . لكنها اذا لم تر في هذه الأحوال المختلفة شيئًا أكثر مما تعبّر عنه أسماؤها ، ولم تراع فيها إلا مظهرها اللاشخصي، فإن في استطاعتها أن تصفُّها بعضها الى جوار بعض الى غبر نهاية دون ان تحصل على شيء اللهم إلا على أنا شبحي (شبح أنا) هو ظل لأنا يسقط نفسه في المكان. لكنها لو أخذت هذه الأحوال النفسية وفقاً للتلوين الخاص الذي لها عند شخص معينً، وهو تلوين يستمده كل انسان من سائرها، فلن تكون ثمة حاجة الى تجميع عدة وقائع شعورية من أجل تكوين الشخص، لأنه كله في واحدة منها بشرط أن نحسن اختيارها. والمظهر الخارجي لهذه الحالة الباطنة هو ما يسمى بالفعل الحرّ، لأن الأنا يعد وحده فاعلها اذ هي تعبّر عن الأنا كله. وبهذا المعنى فإن الحرية ليس لها ذلك الطابع المطلق الذي تخلعه عليها النزعة الروحية أحياناً، ذلك أن الحرية درجات. ان عن النفس كلها يصدر القرار الحر، والفعل سيكون حرّاً بقدر ما يزداد ميل السلسلة الديناميكية التي ينسب اليها ميلها الى التأحد مع الأنا الأساسي. s'identifier avec le moi. والأفعال الحرة، مفهومة بهذا المعنى، نادرة، حتى من جانب أولئك الذين لديهم أقوى شعور بأنهم يلاحظون ذواتهم ويتفكّرون فيها يفعلون». (دبحث في المعطيات المباشرة للشعورة ص ١٧٤ ـ ١٧٦، ص ١١١ ـ ١١٢، من ومجموع مؤلفاته، باريس سنة ١٩٦٣).

كذلك ياخذ على أصحاب النزعة الجبرية وتور مكانيكي للأنا. انها تصور مكانيكي للأنا. انها تصور لنا هذا الأنا متردداً بين عاطفتين متضادتين، متنقلاً من هذه الى تلك، ومحتاراً لاحداها في النهاية. وهكذا فإن الأنا والعواطف (المشاعر) التي تضطرب فيه تشبه باشياء عددة كل التحديد تبقى هي هي نفسها طوال بحرى العملية لكن اذا كان هو نفس الأنا الذي يروي ، واذا كانت العاطفتان المتضادتان المتان تؤثران فيه لا تنغيران، لسبب مبدأ العلية نفسه الذي يبيب به أصحاب النزعة الجبرية، فإن للأنا أن يقرر أبداً؟! والحق أن الأنا، بمجرد أن يشعر بالعاطفة الأولى، فإنه قد يتغير حين تطرأ العاطفة الثاني، خلال كل لحظات التروي، قد تغير، الثانية. أن الأنا، خلال كل لحظات التروي، قد تغير، وكذلك تغيرت، تبعاً لذلك، العاطفتان اللتان تؤثران فيه.

وهكذا تتكون سلسلة ديناميكية من الأحوال التي تداخل بعضها في بعض، ويقوي بعضها البعض، وتفضيج إلى فعشل حسر عن طسريق تسطور طبيعي، (دبحث في المطيات...، ص ١٢٨ - ١٢٩=ص ١١٣ من دمجموع مؤلفاته).

وبالجملة فإن للحرية درجات، وهي لا تتحقق إلا بالقدر الذي به ينصهر مجموع ميولنا وعواطفنا وأفكارنا بعضها في بعض بحيث يعبر الفعل الذي نقوم به عن شخصيتنا كلها.

وهذا التعريف للحرية هو الذي كان هدفاً لكثير من النقد، سواء من جانب علياء النفس مثل Pradines ومن جانب المقلين بعامة إذ أصبح معنى الحرية عند برجسون هو التلقائية spontaméité وتبعاً لذلك فإن درجة الحرية لا تقاس بمقدار الروية والتفكير قبل الاقدام على الفعل، بل بمقدار عنف الانفعالات وعمقها في الأنا.

### د) الذاكرة:

تناول برجسون مسألة الذاكرة في كتابه والمادة والذاكرة (سنة ١٩٩٦). فعيز بين نوعين من الذاكرة: المذاكرة - العادة ١٩٩٦). فعيز بين نوعين من الذاكرة المحضة. والأولى يمكن أن تقيم في الجسم، وهي مجسرد تسركيب لحركات. أما الذاكرة المحضة فهي وظيفة للروح (أو المعقل) وهي التي تمنحنارؤ بة ارتدادية لماضينا. ويضرب المعقل) وهي التي تمنحنارؤ بة ارتدادية لماضينا. ويضرب الذهن لدرس سمعه. فنحن في الحالة الأولى بازاء عادة: لأن الحفظ يقوم في تكرار مجهود واحد هو ترديد القصيدة مرة تلو مرة. أما في حالة استحضار درس سمعناه، فإن ذكراه قد سجّلت مرة واحدة وكأنه حادث وقع لي. وأنه مثل حادث في حياتي، وماهيته تقوم في أنه يحمل تاريخا، وبالتالي لا يمكن أن يتكرره (المادة والذاكرة؛ ص ١٩٤ عرف ويمود والخادة والذاكرة؛ ص ١٩٤ عرف ويمود مؤلفاته).

والشعور يكشف لنا عن اختلاف في الطبيعة بين هذين النوعين من الذاكرة. ذلك ان ذكرى درس سمعته هو امتثال وامتثال فحسب، أستطيع أن أطيله أو أن أقصره وأستطيع ان ادركه بنظرة واحدة وكأنه لوحة. أما القصيدة المحفوظة فإن تذكرها يقتضى زمناً عمداً هو زمن انشادها

بيتاً بيتاً. انه ليس امتئالًا، بل هو فعل. والقصيدة بمجرد حفظها لا تحسل أية علامة تدل على منشئها وموضعها من الماضي إنما صارت جزءاً من حاضري، وعادة من عاداتي، مثل المشي.

وبالجملة فإن الذاكرة الأولى وتسجيل، على هيشة صور \_ ذكريات images - souvenirs كل أحداث حياتنا اليومية كلم جرت ، ولا تغفل أية تفاصيل، وتترك لكل واقعة مكانتها وتاريخها دون أبة نية للمنفعة أو السطبيق العمل فإنها تختزن الماضي بتأثير ضرورة طبيعية. وبفضلها يشير التعرُّف الذكي، أو بالأحرى العقل، على ادراك قمنا به من قبل، واليها نلجاً في كل مرة نصعد منحدر حياتنا الماضية بحثاً عن صورة من الصور. لكن كل أدراك يستطيل الى فعل ناشىء، وبقدر ما تثبت الصور، بعد إدراكها، وتصف في هذه الذاكرة، فإن الحركات التي تواصلها تعددًل الجهاز العضوي، وتخلق في الجسم استعدادات جديدة للعقل. وعلى هذا النحو تتكون تجربة من نبوع خاص جديد يستقر في الجسم وسلسلة من الميكانسمات المركبة وردود فعل متزايدة العدد والأنواع ضد المهيجات الخارجية، مع أجوبة حاضرة عن عدد متزايد باستمرار من استجوابات عكنة، ونحن نشعر بهذه الميكانسمات حين نأخذ في العمل، وهذا الشعور بماض من المجهودات المختزن في الحاضر هو أيضاً ذاكرة، لكنهـــاً ذاكرة مختلفة عن الأولى كل الاختلاف، متوجهة دائيًا الى الفعل وقاعدة في الحاضر ولا تنظر الى المستقبل. وهي (اي المذاكرة الثانية، أي المحضة لا تحتفظ من الماضي إلا بالحركات المنسقة تنسيقاً ذكياً، التي تمثيل منها المجهود المكدِّس وهي لا تلغى هذه المجهودات الماضية في الصور ــ الذكريات التي تستعيدها ، بل النظام الدقيق والطابع المنظم اللذين بها تتم الحركات الحالبة. والحق أنها لا تمثل لنا ماضياً، بل تلعب دوره، وإذا كانت لا نزال تستحق اسم وذاكرة، فليس ذلك لأنها تحتفظ بصور قديمة، بل لأنها تطيل أثرها المفيد حتى اللحظة الحاضرة، (دالمأدة والذاكرة، ص ٨٧ - ٨٨ = ٣٢٧ من دمجموع مؤلفاته).

ودراسة امراض الذاكرة، وخصوصاً الأفاسيا (امتناع النطق) تدل على أن اصابة المخ لا تقضي على الذكرى، بل تقضي فقط على اعادة تحقيقها.

فالماضي لا يحتفظ به في المنح، بل يحتفظ به في ذاته، وتلك هي الذاكرة المحضة، التي بواسطتها يمكن استعادة كل ما جرى في الشعور لو كان مفيداً.

والذاكرة ليست دملكة خاصة دورها هو الاحتفاظ بالماضي من أجل سكبه في الحاضرة (دالفكر والمتحرك، ص ١٩٣٠). بل هي والشعور شيء واحد، وتوجد ذاكرة حيث يوجد مدة durée ذاكرة باطنة في التغير نفسه، هي استمرار لما قد كان فيها هو كائن الآن.

# هـ ) الأدراك المحض

الادراك المحض هو الادراك الذي لا يوجد منعزلاً في التجربة، بل يوجد ضمن مركب ولابد من استخلاصه منه، لكن لا على سبيل التجريد كيا في المعاني المجردة، بل من أجل الحصول عليه لا بد من تخلية الادراك العيني من سائر العناصر الا العنصر الاساسي.

والمشكلة التي يتطرق البها بـرجــون هـا هنا، هي مشكلة الادراك الحسى التي اختلف فيها الرأي آنذاك بين الواقعيين والكنتين. فنحن بإزاء مادة، مادة متكاثرة مؤلفة من أجزاء متفاوتة في الاستقلال، منتشرة في المكان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أمام عقل ليس بينه وبين المادة أية نقطة للاتصال، اللهم إلا اذا قلنا مع الماديين ان الفكر (أو الادراك) هو مجرد ظاهرة ثانوية épiphénomène من ظواهر المادة. أما الكنتية فهي الأخرى ـ في نـظر برجسون ـ لا تحل المشكلة ولأنه لا يوجد مقياس مشترك بين الشيء في ذاته، أي الواقع، وبين التنوع الحسمّ الذي به نبني معرفتناه. والواقعية الساذجة مثلها مثل والواقعية ، الكنتية (وهذا هو تعبير برجسون، وهو خطأ في وصف مذهب كنت، بل كان عليه أن يقول «متعالية» كنت) تضعان المكان المتجانس فاصلًا بين العقل وبين الأشياء. فالواقعية الساذجة تجعل من هذا المكان وسطأ حقيقياً توجد فيه الأشياء معلَّقة، والواقعية الكنتية ترى فيهوسطاً مثالياً idéal تتناسق فيه كثرة الاحساسات. لكن بالنسبة الى كليهها فإن هذا الوسط معطى أولًا، بوصفه شرطاً ضرورياً لكل ما يستقر فيه ويتعمق،هذا الفرض المشترك (بين كلا المذهبين) نجد أنه يقوم في أن تعزو الى المكان المتجانس دوراً نزيهاً، سواء بأن يؤدي الى الواقع المادي خدمة هي أن يسنده،أو تكون وظيفته \_ وهي لا تزال عقلية نظرية،

هي أن تردد الحواس بوسيلة تمكتها من التناسق فيها بينها. حتى ان غموض الواقعية وغموض المثالية كليهها ينشأ من كونها يوجهان ادراكنا الواعي واحوال (أو شروط) ادراكنا الواعي، نحو المعرفة المحضة، لا نحيو الفعيل، («المادة والذاكرة» ص ٢٦٠ = ٣٦٢ في «مجموع مؤلفاته»).

والحل عند برجسون هو أن نفترض أن الامتداد أسبق من المكان، وأن المكان المتجانس يتعلق بفعلنا وحده، وأن المكان يشبه شبكة عديدة العيبون الى غير نهاية، شبكة نحن ننصبها فوق الاتصال المادي من أجل فكه لصالح أفعالنا وحاجاتنا. وبهذا الفرض نكسب عدة أمور: منها أن نتصل بالعلم الفعال في المادة، وأن نحل التناقضات الناشئة من كوننا لا نفصل بين وجهة نظر المعرفة.

والفكرة الأساسية التي يريد برجسون توكيدها في هذا كله هي أن الجسم أداة للفعل، وأداة للفعل فقط. وهو يستخلص النتيجة النهائية للفصول الثلاثة الأولى من كتاب والمادة والذاكرة» في العبارة التالية: «الجسم، وهو موجه دائمًا نحو الفعل، وظيفته الجوهرية هي أن بحدً من حياة الروح (المعقل) من أجل الفعل، (ص ١٩٩ = ٣١٦ في «مجموع مؤلفاته»).

وهذا يقودنا الى مشكلة الصلة بين النفس والجسم.

# و) الصلة بين النفس والجسم:

وهذه المشكلة تمثل عند برجسون على شكل حاد لأنه ـ كها يقول ـ ايميز بين المادة والروح تمبيزاً عميقاً، (ص ٣٨ = ٣١٧ دمن مجموع مؤلفاته)

وفي مشكلة العلاقة بين العقل (أو النفس) والمنح يرفض برجسون رأي القائلين بالتوازي النفسي الجسمي. ويقرر أن النشاط العقلي ونشاط المنح، وان كانا مرتبطين، فإن احدهما ليس نسخة وازدواجاً للاخر. ان الجهاز العصبي ليس في مجموعه غير جهاز حسي ـ حركي، مهمته أن يستقبل الحركات وينقلها ويفجّرها. والفارق في هذا الصدد بين النخاع الشوكي وبين المنح ليس فارقاً في الطبيعة، بل في الدرجة أو بالاحرى في التعقيد. والتهج الحسيّ لا يتحول إلى معرفة، انه ينحرف فقط انحرافاً عكنه من أن يتالف مع غيره أو يتنسّق وتتنوع اتجاهاته،

فبدلاً من أن يترجم عن نفسه بحركة خارجية مباشرة منقولیة stereotype یؤ دی إلى رد فعل جدید أو یقتصر على تخطيط عدة ردود أفعال تهمد أو تتواصل نتيجة تهيجات جديدة. وبالجملة فإن المخ عضو محاكاة pantomime ينوع الفعل ويفصل الفكر بفضل ميكانسمات صناعية ورمزية، مجموعها يؤلف اللغة. يقول برجمون: في محاضرته بعنوان: والنفس والجسم، (وقد نشرت بعد ذلك ضمن كتاب: والطاقة الروحية). وإن العلاقة بين المخ والفكر علاقة مركبة ودقيقة. ولو سألتموني أن أعبر عنها في صيغة بسيطة، ولكنها بالضرورة فجة غليظة، لقلت لكم ان المخ عضو محاكاة، ومحاكاة فحسب. ان دوره هو محاكاة حياة الروح (النفس)، ومحاكاة المواقف الخارجية التي يجب على الروح (العقل) أن تتكيّف وإياها. ونسبة النشاط المخي الى النشاط العقل هي كنسبة حركات عصا قائد الأوركسترا الى السيمفونية. ان السيمفونية تتجاوز من كافة الجوانب الحركات التي توقّعها scandent ، وبالمثـل فإن حياة الروح (العقل) تتجاوز حياة المخ. لكن المخ، بسبب أنه يستخرج من حياة العقل (الروح) كل ما يمكن أن بترجم الى حركة ويتحقق مادياً، ولأنه على هذا النحو، يكوَّن نقطة انغراز العقل في المادة، فإنه في كل لحظة يؤمَّن نكيف العفل مع الظروف، ويجعل العقل على اتصال دائم بالوقائع. فالمخ ليس إذن بالتعبير الصحيح ، عضوا للفكر ، ولا للعاطفة ولا للشعور، بل هـو الذّي يجعـل الشعور والعاطفة والفكر مشدودة على الحياة الواقعية وبالتالي قادرة على الفيام بفعل فعًال. ولنقل، ان شسم، ان المخ هو عضو الانتباء الى الحياة attention à la vie (ص ٨٥٠ ـ ٨٥١ دمـن مجموع مؤلفاته). وينتهى برجــون في ختام محاضرته الى تناول مسألة: هل تبقى النفس بعد فساء البدن؟ بعد أن انتهى الى أن دحياة النفس (الروح) لا يمكن ان تكون هي حياة البدن، وأن الأمر يجري كها لو كان الجسم هو مجرد شيء تستخدمه النفس، ومن هنا لا يحق لنا أن نفترض أن الجسم والنفس لا ينفصل أحدهما عن الأخرى. ويردف قائلًا: ولكن لا تظنوا أنني سأفصل الأن، خلال نصف الدقيقة الباقية، في أعوض مشكلة وضعتها الانسانية لنفسها. لكن صع ذلك لا أود تجنب الخوض فيها. من أين جئنا؟ وماذا نَفعل ها هنا في هذه الدنيا؟ والى أين نحن ذاهبون؟ اذا لم يكن عند الفلسفة جواب عن هذه الأسئلة الحيوية، أو اذا كانت عاجزة عن

توضيحها تدريجياً كما توضح مشكلة في علم البيولوجيا أو التاريخ، واذا كانت لا تستطيع ان تجعلها تستفيد من تجربة متزايدة في التعمق وفي رؤية للحقيقة أكثر نفوذاً. واذا كان عليها أن تقتصر على اثارة الشجار بين أولئك المذين يؤكدون خلود النفس، واولشك المذين ينكرونه لأسباب مستمدة من ماهية مفترضة للنفس أو للجسم، فإنه يكاد ينطبق على هذا الموقف قول بسكال ـ بعد تعديل معناه ان الفلسفة كلها لا تستحق ساعة من العناء. صحيح أن الخلود نفسه لا يمكن اثباته عن طريق التجربة، لأن كل تجربة إنما تتعلق بمدة محددة، وحين يتحدث الدين عن الحلود فإنه يهيب بالوحى. لكنه سيكون شيئاً، بل سبكون شيئاً كثيراً أن نستطيع أن نبرهن، في مهدان التجربة، على امكان أو على احتمال بقاء النفس بعد الموت لمدة من الزمان مقدارها س. ولندع خارج ميدان الفلسفة السؤال عها اذا كانت هذه المدة هي محدودة أو غير محدودة. فإذا نحن رددنا المشكلة الفلسفية لمصر النفس الى هذه الحدود المتواضعة، فإنها لا تبدو لي مستحيلة الحل. ها هو ذا مخ يعمل. وها هو ذا شعور يحسّ، ويفكر ويريد، فإذا كان عمل المخ يناظر مجموع الشعور، واذا كان هناك تكافؤ بين ما هو مخى وما هو عقلى، لكـان من الممكن أن يتابع الشعور مصائر المخ وأن يكون الموت نهاية كل شيء وعلى الأقل لن تقول التجربة شيئاً بعكس هذا، وسيلجأ الفيلسوف الذي يؤكد بقاء النفس بعد الموت إلى أن يسند قوله بواسطة بناء ميتافيزيقي، وهو أمر غالباً ما يكون هشاً. لكن لو كانت الحياة العقلية كما حاولنا أن نثبت، تتجاوز الحياة المخية، واذا كان المخ يقتصر على أن يترجم الى حركات جزءاً صغيراً مما يجري في الشعور، هنالك يبلغ بقاء النفس بعد الموت درجة من الاحتمال من شأنها أن تجعل عب، الدليل يقع على من ينكره، أولى من أن يقم على من يؤكده ، لأن السبب الوحيد في اعتقاد أن الشعور يفني بعد موت البـدن، هو أننا نرى الجسم يتفكك عضوياً، وهذا السبب لن تكون له قيمة اذا كان استقلال كل الشعور نقريباً تجاه الجسم هو أيضاً واقعة مشاهدة. فاذا عالجنا مشكلة بقاء النفس على هذا النحو، بإنزالها من عليائها التي وضعتها فيها المِتافيزيقا التقليدية، وذلك بنقلها الى مبدان التجربة، فإننا نتخل من

غير شك عن اعطائها حلًا جذرياً. لكن ماذا تريدون؟ لا

بد من الاختيار، في الفلسفة، بين البرهنة المحضة التي

تهدف الى نتيجة نهائية لا يمكن تكميلها، لأنها يظن بها أنها كاملة، وبين ملاحظة صابرة لا تعطي إلا نتائج تقريبية، قابلة لأن تصحح وتكمّل الى غير نهاية. والطريقةالأولى، بسبب أنها تريد أن تأتينا فوراً باليقين، تلزمنا دائيًا باليقاء في نطاق ما هو عتمل، أو بالأحرى ما هو عمكن عض امكان، لأن من النادر الاتفيد في اثبات الرأيين المقابلين، على السواء، وأن كليهها متماسك وكليهها عمكن القبول على السواء، أما الطريقة الثانية فلا تستهدف في البدء إلا الوصول الى الاحتمال، لكن لما كانت تعمل في ميدان يمكن فيه أن يتزايد الاحتمال الى غير نهاية، فإنها تقادنا شيئاً فشيئاً الى حالة تتكافأ عملياً مع اليقين. وأنا من ناحيتي قد اخترت بين كلتا الطريقتين. وسأكون سعيداً لو كنت قد استطعت أن أسهم ولو بأقل مقدار، في توجيه اختياركم أنتم؛ (والطاقة الروحية؛ ص ٥٨ ـ ٢٠ =

وواضع من هذا الكلام أن موقف برجسون من مسألة بقاء النفس بعد موت البدن يتسم بالميل الى تقرير احتمال هذا البقاء، على أساس أن حياة الشعور (أو العقل أو الروح) مستقلة عن حياة المخ (أو البدن)، وأن الأولى تتجاوز حدود الثانية، فلا مانع يمنع اذن من أن يبقى الواحد مع فناء الاخر، لكن الأمر كله احتمال في احتمال، وقد يتزايد هذا الاحتمال، لكنه لن يبلغ أبدأ مرتبة اليفين، لأن كل تجربة محدودة المدة.

### ز ) معنى الحياة:

أما وقد تبين أن النشاط العقلي يتجاوز النشاط المخي وأنه ليس ناتجا له بل على العكس من ذلك يحد منه، فهنا يثار السؤال: لماذا اذن همامتشاركان معا؟ والجواب عن هذا السؤال يجر إلى البحث في معنى: الحياة.

وبرجسون يدرس معنى الحياة في اطار نظرية التطور كما سيحدده هو، لا كما حدده استسر ودارون. وهذا هو موضوع كتابه الرئيسي بعنوان: «التطور الخالق» (سنة طول). وفيه يبين أن الذكاء تكون بتقدم متواصل على طول خط يتصاعد خلال الحيوانات الفقرية إلى الانسان، وأن ملكة الفهم وهي ملحقة بملكة الفعل، هي تكيف تزايد في الدقة والتركيب والمرونة لشعور الكائنات الحية مع ظروف الوجود المهياة لها. ومن هنا فان الذكاء (العقل)

وظيفته هي غمس الجسم في الوسط الذي يعيش فيه وامتثال العلاقات الخارجية بين الأشياء بعضها وبعض والتفكير في المادة. ووالذكاء (العقل) الانساني يشعر بأنه في داخليت طلما يترك بين موضوعات جادية، وعل الأخص بين الجوامد Solides حيث يجد فعلنا نقطة ارتكازه وتجد صناعتنا آلاتها المهيئة للعمل، وحيث تكونت تصوراتنا العقلية عل صورة الجوامد، ولهذا السب فإن ذكاءنا (عقلنا) ينتصر في (ميدان) المهندسة، وحيث تتجل القرابة بين الفكر المنطقي والمادة الجمادية وحيث ليس أمام الذكاء (العقل) إلا أن يتبع حركته الطبيعية بعد أخف انصال ممكن مع التجربة، ابتغاء أن يسير من اكتشاف إلى اكتشاف آخر، مع اليقين بأن التجربة تمشي وراءه وتعطيه الحق دائماً (مقدمة كتاب والتطور الخالق، ص

ولهذا السب فان عقلنا غير قادر على إدراك الطبيعة الحقيقية للحياة والمحنى العميق لحركة التطور. وأن له أن يدرك الحياة، وما هو إلا جزء منبئق عن الحياة، خلفته الحياة في ظروف معينة؟ لو كان ذلك في مقدوره لكان معناه أن الجزء يساوي الكل، والمعلول يمكن أن يحتص علته، ولجاز أن يقال أن المحارة ترسم شكل الموجة التي حلتها إلى الشاطىء. والواقع أننا نشعر بأن كل مقولاتنا العقلية لا تنطبق على الحياة: من وحدة وكثرة، وعلية آلية، وغائية ذكية، ووعباً نحاول أن نولج ما هو حي هذا الاطار أو ذاك، فان كل الاطارات تنكسر، لانها ضيقة جدا، قاسية جدا خصوصا بالنسبة إلى ما نريد إدخاله فيها ه (الكتاب نفسه ص ٧١) .

لكن هل معنى هذا أنه ينبغي علينا أن نتخل عن إدراك الحياة، وأن نقتصر على التصور الميكانيكي الذي يزوّدنا به العقل؟ كان هذا سبكون هو الوضع، لو أن الحياة اقتصرت على اعداد مهندسين. ولكن خط التطور الذي يغضي إلى الانسان ليس هو الوحيد. بل ثمت أشكال أخرى من الشعور متفاوتة، لم تستطع التجرد من ألوان القسر الخارجية ولا أن تتغلب على نفسها، كيا فعل الذكاء (العقل) وجوهري في الحركة التطورية، (ص ١١١٧ = ١٩٤١). هذه الأشكال الأخرى من الشعور، إلى جانب العقل، هي بمثابة قوى مكملة له، وهي قوى ليس لدينا عنها غير شعور غامض مشوش وحين نبقى منطقين في داخل انفسنا، لكنها

ستنضع وقير حين تبصر نفسها وهي تعمل في تطور الطبيعة. هنالك تدرك أي مجهود عليها أن تقوم به من أجل أن تنشر في اتجاه والحياة، (ص 1942).

ومعنى هذا أن نظرية المعرفة لا تنفصل عن نظرية الحياة. لأن اية نظرية في الحياة لا تكون مصحوبة بنظرية في المعرفة منتضطر إلى أن تقبل ـ على علاتها ـ التصورات التي يقدمها لها الذهن أي أن تحبس الوقائع، قهرا أو طواعية، في اطارات موجودة من قبل، تعدّها نهائية. لكن هذا يؤدي إلى رؤية رميا كانت مفيدة للعلم، لكنه لن يؤدي إلى رؤية مباشرة لموضوعها. ومن ناحية أخرى فان نظرية في المعرفة، لا تضع المعتل في داخل التطور العام للحياة، لن تخبرنا كيف تكونت اطارات المعرفة وكيف نستطيع توسيعها أو كيف تطرية عن نظرية المعرفة عن نظرية

فإن بحثنا الآن في تطور الحباة لوجدنا أنه يكشف عن الخصائص التي تعرفناها في المدة وهي: استمرار التغير، الاحتفاظ بالماضي في الحاضر، الخلق المستمر الأشكال جديدة وتفسير التطور الحيوي لا يمكن أن يتم عن طريق الفرض الميكانيكي الذي تصوره اسبسر. الآن الحياة ليست ممكنة إلا إذا كانت التغيرات التي بها تتحقق الحياة متناسقة فيها بينها، ومتواتمة مع الوسط المحيط بحيث لا يحدث خلل في أنوازن الكائن والا في أحوال تكيفه مع ظروف الوجود. كها أن التطور يكشف عن قوة اندفاع. لكن هذا الاندفاع الا تتجع عن صناعة تركب مواد، بل تكشف عن عضوية Organisation يتم تركومة.

وتطور الحياة لا يسبر في مسار وحيد، كمسار قليفة يطلقها مدفع Canon، بل هو شبيه بما يحدث لقبلة يلقي بها انسان فتشتت أباديد في كل اتجاه على هيئة شذرات. والقنبلة حين تنفجر فان تشذرها الخاص بها يفسر بالقوة الانفجارية للبارود الذي تحتري عليه وبالمقاومة التي يبديها المعدن معا. كذلك الحال في تشدر الحياة إلى أفراد وأنواع. لمقاومة التي تشعر بها الحياة من جانب المادة الغليظة، ثم المقوة الانفجارية التي تحملها الحياة في داخلها، وهي ترجع إلى توازن للمبول غير مستقر. وكان على الحياة أن تتغلب إلى توازن للمبول غير مستقر. وكان على الحياة أن تتغلب

أولا على مقاومة المادة الغليظة. ويبدو أن الحياة أفلحت في هذا الأمر، بفضل تواضعها وتذللها، بأن تصاغرت جدا وتضرعت جدا متمسكنة للقوى الفيزيائية والكيميائية راضية بأن تقطع معها شطرا من الطربق مثل محوّل السكة الحديدية حين يتخذ، لبضم لحظات، اتجاه الخط الحديدي الذي يريد أن ينفصل عنه. ولا نستطيم أن نقول عن الظواهر الملاحظة في الأشكال الأولية جدا للحياة هل هي فيزيائية كيماوية، أو حيوية فعلا. وهكذا كان على الحياة أن تدخل في عادات المادة الغليظة كي تجرّ على طريق آخر وتدريجيا تلك المادة الممغطسة. فكانت الأشكال المتنفّسة في البداية مفرطة الساطة. إنها كانت من غير شك قطعا صغيرة من البروتوبلاسمات الضئيلة التفاضل، الشبيهة في خارجها بالأمبات amibes التي نشاهدها اليوم، لكن مع قوة اندفاع باطنة هائلة مكنتها من الارتفاع إلى الأشكال العليا للحياة. أما أنه بقوة هذا الاندفاع سعت الكاثنات العضوية الأولى ألى النمو بأسرع ما يمكن، فهذا يبدو لنا عتملا، لكن للمادة العضوية حدا للاتساع تبلغه بسرعة. انها تزدوج أولى من أن تنمو إلى ما بعد نقطة معيّنة. وعا لا شك فيه أنه كان لا بد من قرون من الجهود وأعمال خارقة في الدقة، من أجل أن تتغلب الحياة عل هذه العقبة الجديدة ولعدد متزايد من العناصر المستعدة للازدواج حصلت على أن تبقى هذه العناصر متحدة. وبتقسيم العمل عقدت بينها رابطة لا تنحل. لكن الأسباب الحقيقية العميقة للتقسيم كانت تلك التي حملتها الحياة في داخلها لأن الحياة مُيِّل، وماهية الميل أن ينمو على شكل باقة، خالقة، من مجرد نموها، اتجاهات متباينة تتوزع فيها بينها سورتها. وهذا ما نلاحظه نحن (بني الانسان) على أنفسنا في تطور هذا الميل الخاص الذي نسميه الخلق. فكل واحد منا، إذا ألقى نظرة وراثية إلى تاريخ حياته، يشاهد أن شخصيته وهو طفل، على الرغم من أنها لا تقبل القسمة، فإنها تجمع في داخلها أشخاصا متفاوتين كان من الممكن ان يبقوا مصهورين معا لأنهم كانوا في حالة نشوء. وهذا التردد الحافل بالوعود هو أحد ألوان سحر الطفولة، (والتطور الخالق، ص ٩٩ ـ ١٠١ = ٣٧٨ ـ ٣٨٠ من دمجموع مؤلفاته)

ويستمر برجسون في بيان تطور الحياة، مستخدما صورا وتشبيهات شعرية، عما باعد بينه وبين اللغة العلمية الوثيقة التي استعملها البيولوجيون، وهو أمر جعله هدفا سهلا لسهام خصومه.

# ح) الغريزة والعقل:

وخلاصة رأيه إذن هو أن تطور الحياة يسير عل هيئة قنبلة تنفجر في كل اتجاه، أو طاقة (باقة) من الأفرع والاوراق العديدة الشديدة التفرع والتشعب، في اتجاهات متعددة متباينة لكنها متكاملة. لكن هذا النصور المتعدد المتشعب يمكن أن نتبين فيه تفرعين أساسين الأول هو الذي يفصل عالم النبات عن عالم الحيوان، والثاني هو الذي يقسم عالم الحيوان إلى خطين أحدهما يفضى الى المنفصلات arthropodes والثان يفضى . من خلال الغريات . إلى الانسان. والنبات يستمد مباشرة من الهواء والماء والتراب العناصر الضرورية لبقاء حياته وهو ثابت في التربة ويبقى في غيبوبة عدم الشعور. أما الحيوان فيتغذى من المواد العضوية التي خبأها النبات، وهو يتحرك من أجل الحصول عليها، وهو ينمو وينظم حركته وهو يبلغ مرتبة الشعور. لكن الحيوان يسعى إلى حل مشكلة التكيّف بطريقين مختلفين: الأول هو البناء واستخدام الألات العضوية، وهو طريق مباشر ومأمون، لكنه لهذا السبب عينه يحصر الحيوان في آلية تستبعد الوعى والتقدم. والطريق الأخر غير مباشر، ويمر بالصناعة والألات غير العضوية التي بجتاج بناؤها واستعمالها إلى مجهود وينطويان على مخاطرة. لكنه لما كان يحتاج إلى الاختراع، فإنه يقتضي في الانسان الفكر والحرية. والطريق الأول هو طريق الغريزة، والثاني هو طريق العقل. والغريزة والعقل متقابلان، لكنها متكاملان. ولا ينبغي أن نقول أن أحدهما أسمى من الآخر، لأنها من نظامين مختلفين وهما أيضًا متداخلان، ولا يوجد أحدهما في حالة خالصة، بل في كليها شيء من الأخر، بسبب أصلها المشترك. وفلا يوجد عقل لا تعثر فيه على آثار الغريزة، كها لا توجد غريزة ليست عاطة بهذاب من العقل وهذا الهذاب من العقل هو السبب في كثير من الأخطاء. فلكون الغريزة على نصيب متفاوت من الذكاء، استنتج البعض أن العقل والغريزة من طبيعة واحدة. ولا فارق بينها إلا في درجة التعقيد أو الكمال. وأن أحدهما بمكن أن يعبّر عنه بمايعبر عن الأخر والواقع أنها لا يتصاحبان إلا لأنها يتكاملان، وهما لا يتكاملان إلا لأنها مختلفان. فيا في الغريزة من الغريزي يتعارض مع ما في العقل من العقلي. ولا يمكن تحديد الغريزة ولا العقل تحديدا دقيقا صلباً، لأنها مثبلان، وليسا شيئين مصنوعين، (ص ١٣٨=١٣٠).

ووالغريزة التامة ملكة استخدام وبناء آلات عضوية organisés ، والعقل التام هو ملكة صنع واستعمال آلات غير عضوية (Inorganisés عر عضوية (Inorganisés). ويقصد بكلمة وعضوية، هنا أي تصلح نفسها بنفسها، بينا غير العضوية لا بد أن يصلحها فاعل آخر غيرها. ولما كانت الغريزة تستعمل آلة معينة، فإن الغريزة بطبعها نخصصة. أما العقل فيصنع العديد من الآلات التي تؤدي وظائف شديدة الاختلاف والنباين.

أما من حيث الخلاف بين العقل والغريزة فيلاحظ برجسون أولاً، أن لكل منها نوعا من المعرفة غتلفا اختلافا جذريا عن نوع معرفة الآخر. فمن حيث المعرفة الفطرية في كليها يلاحظ أن هذه المعرفة في الغريزة تتعلق بأشياء، بنها في العقل تتعلق بعلاقات. وفيا يتعلق بشكل المعرفة ومضمونها، فإن الغريزة تتعلق بالمادة، بنها العقل يتناول الشكل.

### ط) الوجدان:

والعقل هو الذي يكفل للانسان صناعة الأشياء التي يحتاج إليها لتأمين بقائه في الحياة. ولهذا كان موجها إلى الفعل، ومعالجة المادة. وتبعا لذلك فإنه غير قادر على فهم الحياة. وقصارى ما يستطيعه هو أن يقوم بتحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية التي بها تتحقق الحياة، وأن يصنع آلات تمكنه من السيطرة عليها.

فلا بد إذن من ملكة أخرى يستطيع بها الانسان إدراك الحياة، ملكة أقرب إلى الغريزة منها إلى المقل. وهذه الملكة هي الوجدان intuition (أو العيان المينافيزيقي).

وبرجسون يعرف الوجدان ويقارنه بالتحليل في مقاله المشهور بعنوان: والمدخل الى الميتافيزيقاء الذي ظهر أولا في ويجلة الميتافيزيقا والأخلاق، RMM سنة ١٩٠٣، ثم أعاد نشره مع تعديلات طفيفة في كتابه والفكر والمتحرك، (ص ١٧٧ ـ ٢٧٧، وفي ومجموع مؤلفاته، يقع من ص ١٣٩٧).

يقول برجسون: وان المطلق لا يمكن أن يعطي إلا في وجدان intuition، بينها كل الباقي يعتمد على التحليل analyse. ونحن هنا نسمي وجدانا intuition التعاطف الذي به ننتقل إلى باطن موضوع ما كي نتلاقى وcoincider مع ما له من أمر نسيج وحده وبالتالي لا يمكن التعبرعنه،

وعلى العكس من ذلك فإن التحليل هو العملية التي نرد بها الموضوع إلى عناصر معروفة من قبل، أي مشتركة بين هذا الموضوع وغيره من الموضوعات. فالتحليل يقوم اذن في التعبير عن الشيء وفقا لما ليس هو إياه. فكل تحليل هو إذن ترجمة، وتنمية، بواسطة رموز، لامتثال مأخوذ من وجهات نظر متوالية منها تلاحظ مقدارا من الاتصالات بين الموضوع الجديد الذى ندرسه وبين موضوعات أخرى نعتقد أننا نعرفها من قبل. والتحليل، في رغبته التي لا تشبع أبدا للاحاطة بالموضوع الذي حتم عليه أن يدور حوله يُكُـــثر من وجهات النظر إلى غير نهاية، ابتغاء تكميل الامتثال الذي يظل دائها ناقصا، وينوع دون هوادة في الرموز الاكمال الترجمة الناقصة أبدا. ولهذا يستمر إلى غير نهاية. أما الوجدان فإنه فعل بسيط إن كان عكنا. . فاذا تقرر هذا، رأينا بغير عناء أن العلم الوضعى وظيفته المعتادة هي التحليل. انه قبل كل شيء يعمل على رموز. وحتى أكثر علوم الطبيعة عينية، وهي علوم الحياة، تقتصر على الشكل المرثى للكائنات الحية، وأعضائها وعناصرها التشريمية، انها تقارن الأشكال بعضها ببعض، وترد الأعقد تركيبا الى الأبسط وتدرس عمل الحياة فيها هو رمزها المرثى، ان صح هذا التعبير. فإن وجدت وسيلة للاحاطة بالواقع احاطة مطلقة بدلا من معرفته معرفة نسبية، وللنفوذ في داخله بدلا من اتخاذ وجهات نظر اليه، ولوجـدانـه بدلا من تحليله، ولادراكه خارجا عن كل تميز عنه أو ترجمة له أو تمثيل رمزي، فان الميتافيزيقا هي هذا نفسه. فالميتافيزيقا هي اذن العلم الذي يدعي الاستغناء عن الرموز، (والفكر والمتحرك، ص ١٨١ ـ ١٨٧=١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ من دمجموع مؤلفاته).

لكن هذا الوجدان ليس وليد الغريزة، بل هو وليد التفكير العقل المتواصل، والتأمل الفكري المستمر وحشد الوقائع العلمية السليمة ومقارنتها بعضها ببعض. والعقل هو الذي يحقق الوجدان ويجعله محددا، وينميه في قول منطقي. وقد أبرز هذا المعنى ليون هيسون L. Husson رسالته الصغرى للدكتوراه بعنوان: ووالنزعة العقلية عند برجسونه (الفصل الثاني، باريس) وان كان تأويله لأراء برجسون في هذا الباب لا يخلو من التعسف.

# ي) نظرية الضحك:

وعل أساس التقابل بين الحي والجماد، بين الروحي والآلي، يضع برجسون نظريته في الضحك، التي شرحها في

ثلاث مقالات نشرها في دمجلة باريس، Revuc de Paris (أول ومنتصف فبراير، وأول مارس سنة ١٨٩٩) ثم جمها بعد ذلك في كتاب صغير بعنوان: والضحك: بحث في معنى الهزلي.

وهو يلاحظ أولا أنه لا هزلي خارج ما هو انساني فالمنظر الطبيعي يمكن أن يكون رائعا، ساميا، أو قبيحا، لكنه لن يكون أبدا هزليا أو مضحكا، وإذا ضحكنا من حيوان، فذلك لا يحدث إلا إذا شاهدنا فيه لمحة انسانية أو تمييرا انسانيا. وقد نضحك من قبعة، لكن ما يضحكنا فيها هو الشكل الذي أعطاء لها ناس. وعلى هذا فإنه اذا أثار حيوان أو جماد الضحك فذلك اما لوجود تشابه فيه مع الانسان، واما لعلامة طبعها فيه الانسان، أو للاستعمال الذي استعمله به انسان.

وملاحظة ثانية هي أن الضحك يستلزم عدم الانفعال. ويبدو أن الهزلي لا يحدث أثره إلا في نفس خالية من الانفعال. ووفي مجتمع من العقول المحضة، فربما لا نبكي، ولكن ربما نضحك، أما النفوس الحساسة باستمرار، المتجاوبة مع نغمات الحياة والتي فيها كل حادث يستطيل إلى رئين عاطفي، فانها لا تعرف الضحك ولا تفهمه (والضحك، ص ٣- ١٩٩٤ من ومجموع مؤلفاته).

والمشاهدة الثالثة للضحك هي أنه لا يتم إلا في جماعة من العقول ولا يستلذُ الانسان الهزلي لو شعر بأنه في عزلة. ويبدو كها لو كان الضحك في حاجة إلى صدى وإن ضحكنا هو دائها ضحك جماعة من الناس، (ص٤-٣٨٩).

فها الذي يجمع بين هذه المشاهدات الثلاث؟ هيبدو أن الهزلي (المضحك) يتولد حين يوجه جماعة عترمة من الناس انتباههم إلى واحد من بينهم، مسكتين حساسيتهم وممارسين عقلهم وحده. (ص٣٩-٣٩٠) فها هي النقطة الخاصة التي البها يتوجه انتباههم؟ لنذكر أمثلة حتى يتجل الأمر:

إنسان، وهو يعدو في الشارع، يتمثر ويسقط، فيضحك منه المارة. فعاذا جعلهم يضحكون عليه? لو كان قد خطر بباله أن يجلس على الأرض، وعرفوا هم ذلك، لما ضحكوا من كونه جلس على الأرض رغيا عنه وبغير إرادته. فليس اذن التغير المفاجىء في وضعه هو الذي أضحكهم، بل ما في هذا التغير من أمر غير ارادي، أي كونه قد حدث عن غفلة وعدم مهارة ومرونة.

فلربما عثر بحجر في الطريق وكان عليه أن يتلافاه أو يسترد توازنه الذي اختل من اصطدامه به. لقد استمرت عضلاته تؤدي نفس حركاتها، بينها كانت الظروف تقضي بتعديلها. لقد تصلّب حيث كان ينبغي أن يكون مرنا.

ومثل آخر: شخص مدقق في أعماله وحركاته على نحو آلي. وقد دخل مكتبه ليستأنف عمله اليومي. لكن أحد العابثين أفسد ترتيب أوضاع المكتب. وها هو ذلك الشخص المدقيق يغمس قلمه في المحبرة التي ملأها العابث طينا بدلا من الحبر. ويجلس على كرسيه المعتاد، والذي استبدل به العابث كرسيا بلا مقعد، فها هوذا يسقط على البلاط. إن هذا الرجل قد جعلت منه العادة شبه آلة. وكان عليه أن يتكيف ويعدّل من تصرفاته، لكنه اندفع مع العادة، فكانت حاله مثل حال الشخص المذكور في المثال الأول.

والمضحك في الحالتين راجع إلى أمر عارض خارجي بالنسبة الى الشخص الذي يضحك منه.

إن الحياة والمجتمع يقتضيان من كل انسان انتباها يقظا باستمرار، يميز ملامح الموقف المائل أمامه، ويقتضيان أيضا مرونة في الجسم والنفس يمكنانها من التكيف مع الموقف. ولهذا فان كل تصلّب في الخلق أو في العقل أو في الجسم سيكون مهما في نظر المجتمع، لأنه علامة ممكنة على نشاط يمزل نفسه وينحو نحو الابتماد عن المركز المشترك الذي من حوله تدور الجماعة، وبالجملة هو علامة على شذوذ.

ومع ذلك فإن المجتمع لا يستطيع أن يتدخل ها هنا بواسطة قهر مادي، لأنه لم يتضرر ماديا. إنه بازاء أمر يقلقه لكن على شكل عرض مرضي symptôme فحسب، يكاد أن يكون مجرد تهديد أو بادرة على أكثر تقرير وهو لهذا إنما ببادرة فقط أيضا. والضحك هو لا محالة شيء من هذا النوع. انه نوع من البادرة الاجتماعية geste social. إنه بما أنواع من النشاط الثانوي التي كانت في خطر أن تعزل وأن تنام، ويشيع المرونة في كل ما يتجل من تصلب آلي على سطح الهيئة الاجتماعية. فالضحك لا ينتسب فقط إلى علم الجمال المحض، لأنه يسعى (لا شعوريا، في كثير من الإحوال الخاصة لا أخلاقيا ايضا) الى غرض نافع في الاصلاح العام والتكميل، وفيه مع ذلك شيء ينتسب إلى

علم الجمال، لأن المضحك (الهزلي) يتولد في اللحظة التي فيها المجتمع والشخص-وقد تخلصا من هم المحافظة على الذات يهدآن في معاملة نفسها بوصفها اعمالا فيد.

وبالجملة وفالهزلي هو الآلي المصبوب على الحي، du وبالجملة وفالهزلي هو الآلي المصبوب المين الفيحك المين المستحدل ما هو حي إلى ما يشبه الآلة.

فالأحدب يثير الضحك لأنه يبدو غير متماسك: إن ظهره اتخذ وضعا سيئا واستمر عليه فتصلّب على هذا النحو.

وتعبير الوجه المثير للضحك هو ذلك الذي يجمل الخاطر يفكر في شيء متصلب جامد في الحركة المنظمة للسمات الوجه: مثل تقطية متصلبة أو لازمة متحجرة، كما يحدث حين تبدو الأصداغ وكأن صاحبها ينفخ في بوق باستمرار.

وفن الكاريكاتير يقوم في إدراك النمردات العميقة للمادة، تحت الانسجامات السطحية للشكل: فهو يبالغ في إبراز ألوان التشويهات وعدم الانسجام في الشخص موضوع السخرية: بأن يطيل في الانف في الاتجاه الذي استطال به في الطبيعة.

والنفس تشكل المادة، وتهب الجسم شيئا من الخفة المجنّحة: وهذا هو اللطف أو الرشاقة Grâce. لكن المادة تقاوم في عناء وتود لو تحوّل النشاط الدائم اليقظة إلى آلية automatisme انها تريد أن تغرس في المادية الآلية الشخص الحي الذي ينبغي عليه أن يتجدد لدى كل لقاء بمثل أعل حيّ: وهذا يتضاد مع الرشاقة واللطف: وهذا هو ما يثير الفسحك. ولهذا وهان المضحك تصلبا أولى منه قبحا ودمامة.

كذلك كل ما يلفت انباهنا إلى الجانب الجسماني المادي في الشخص هو أمر يثير فينا الضحك حين يتعلق الأمر بالجانب المادي. فنحن نضحك من خطيب يعطس في أوج حماسته الانفعالية في الحطابة. كذلك نضحك من هذه العبارة التي قبلت في تأبين شخص: ولقد كان فاضلا ومستديرا كله.

ومواقف الجسم الانساني وبوادره وحركاته تكون مضحكة بالقدر الذي به يجعلنا نفكر في شيء آلي فقط،

وحيث يبدو الانسان بجرد ألعوبة: فالأنف المحمر يبدو مضحكا لأننا تتخيله مغطى بطبقة من القرمز، والملابس كثيرا ما تثير فينا الضحك اذا اثارت فينا معنى الآلية فيمن يلبسها. والطبيعة اذا تصوّرت على هيئة آلية، أثارت الضحك. فأحد الشخصيات في كوميديا حين علم بوجود بركان خامد صاح: ولقد كان عندهم بركان، لكنهم تركوه يخمده.

والمراسم التي تقتضيها الحياة الاجتماعية فيها دائيا جانب يثير الضحك الخفي: فحفلة توزيع جوائز، أو منظر انعقاد محكمة يبدو ان لنا مضحكين اذا أغفلنا الغرض منها ولم نفكر إلا في المراسم المصاحبة لها، ان وكليها مسخرة اجتماعية و تتعارض مع المرونة الباطنة للحياة. والتنظيم الآلي للمجتمع بجعلنا نضحك، مثال ذلك: غرق ركاب سفينة في الميناء، فألقى موظفر الجمارك بأنفسهم في الماء بشجاعة وانقذوهم. ولما انقذوهم سألوهم: وهل معكم أشياء تستحق عليها جارك؟ ولهذا فإن الحياة العسكرية، بما فيها من تصلّب وآلية، هي مصدر خصب للنكت فيها من تصلّب وآلية، هي مصدر خصب للنكت المضحكة، كها هو مشاهد في أفلام فرناندل، ومسرحيات جورح كورتلين.

وفيها يتصل بهزلي البوادر والحركات يقول برجسون: وإن المواقف والبوادر والحركات التي يقوم بها الجسم الانساني تكون مضحكة بالقدر الدقيق الذي به هذا الجسم يجعلنا نفكر في ألة بحته، (دالضحك، ص ٣٠). كذلك المحاكاة تضحك لأن وعاكاة شخص هي تخليص جانب الآلية الذي تركه يندس ف شخصه، (الكتاب نفسه ص ٣١). فهناك حبث يوجد تكرار تشتم الألبة. ويقول: دهزلي كل حادث بلفت انتباهنا إلى ما هو جسمان في الشخص، بينها المعنوى هو موضوع النظره ومن هنا نضحك من خطيب يعطس في اللحظة المؤثرة جدا من خطبته. ونفس المبادى، تنطبق على هزلي الموقف وهزلي الكلمات. وفهزلي كل ترتيب للأفعال والأحداث يعطينا، بإيلاجها بعضها في بعض، وهم الحياة والاحساس الواضح بترتيب ألي، (والضحك، ص ٧٠). مثال ذلك: العفريت ذو اللولب. وفيها يتصل جزلي الكلمات فإننا وإذا تركز انتباهنا على مادية عجاز، فان الفكرة المعبّر عنها تصير هزلية، مثل: كل الفنون اخوة، (والضحك، ص ۱۱۷).

#### (يا) . فلسفة الحياة:

فلسفة الحياة عند برجسون فيها التطبيق الأكثر منطقية وتنظيها لعيانه للملة الخالفة. ويتساءل برجسون عن معنى الحياة فيقول: وبالنسبة إلى الوجود الواعي: أن يوجد هو أن يتغير، وأن يتغير هو أن ينضج، وأن ينضج هو أن يخلق نفسه باستمراره (والتطور الخالق، صه). إن الكوث يعاني الملدة. والملدة معناها الاختراع وخلق الأشكال، والصنع المستمر لما هو جديد عل وجه الاطلاق. والمدة وهو المستقبل وينتفخ وهو يتقدم. دوأينها حي شيء، فثم يوجد، في مكان ما، سجل يتقدم. دوأينها حي شيء، فثم يوجد، في مكان ما، سجل استمرار النغير، والاحتفاظ بالماضي في الحاضر، والمدة المحقة: هذه الصفات مشتركة بين الشعور وبين الكائن الحي، (ص ٢٤). وإن الحية تلوح كتيار يمضي من جرثومة الحي، (ص ٢٤). وإن الحية تلوح كتيار يمضي من جرثومة الى أخرى عن طريق كائن عضوي متطوره (ص ٢٩).

ومن الأفكار الأكثر أصالة في فلسفة الحياة عند برجسون، فكرة السورة الحيوية L'elan vital ومفادها أن والحياة منذ نشأتها، هي استمرار لسورة واحدة توزعت بين الاضافات التي كانت ألوانا من الخلق. وهذا النموّ نفسه هو الذي أدّى إلى انفصال الميول التي لم تكن تقدر على النمو بعد نقطة معلومة دون أن تصير غير متوافقة فيها بينها. التحولات المتوزعة على ألاف القرون، يتم تطور الحياة. أو إذا انعدم وجود فرد وحيد، يمكن أن نفترض كثرة من الأفراد يتوالون في سلسلة على خط واحد، في كلتا الحالتين لن يكون للتطور غير بعد واحد. لكن التطور تم في الواقع بواسطة ملايين من الأفراد على خطوط مختلفة، كل منها أفضى إلى تقاطع، منه تفرعت طرق جديدة، وهكذا باستمرار الى غير نهاية. وعبثا حدثت تقاطعات، فإن حركة الأجزاء استمرت بفضل السورة الأولى للكل. فشيء من الكل بجب إذن أن يبقى في الأجزاء. وهذا العنصر المشترك يمكن أن يكون محسوسا للعيون على نحو معين، ربما بحضور أعضاء واحدة في أجهزة عضوية مختلفة كل الاختلاف، (والتطور الخالق، ص ٥٧ - ٥٨).

ويرى برجسون أن الحياة في سيرها لا ترسم مسارا وحيدا، يمكن مقارنته بمسار قذيفة مملوءة أطلقت من مدفع،

بل نحن هنا بالأحرى بازاء قنبلة obus انفجرت فورا على هيئة شظايا يقدّر لها أن تنفجر أيضا، وهكذا باستمرار طوال وقت طويل جدا، (دالتطور الخالق، ص ١٠٧). وتقطم الحياة إلى أفراد وأنواع يرجع إلى سلسلتين من الأسباب: المقاومة التي تشعر بها الحياة من جانب المادة الغليظة، وقوة الانفجار التي تحملها الحياة في داخلها. وهو يشبه تطور الحياة بوجه عام بتطور أخلاق الفرد منا. يقول: دكل منا، وهو يلقى نظرة إلى الوراء على تاريخه، يشاهد أن شخصيته وهو طفل، وإن كانت لا تنقسم، فإنها كانت تضم في داخلها أشخاصا عديدين كان يمكن أن يبقوا مندمجين معا لأنهم كانوا في حال تولَّد وهذا التردد الحافل بالوعود هو واحد من أكثر ألوان سحر الطفولة. لكن الشخصيات التي تداخل بعضها في بعض، تصير غير متوافقة بالنمو. ولما كان كل واحد منا لا يعيش غير حياة واحدة، فإنه مضطر إلى الاختيار. ونحن في الواقع نختار باستمرار، وباستمرار أيضا نتخلُّ عن كثير من الأشياء. والطريق الذي نسلكه في الزمان تناثرت فيه أشلاء من كل ما بدأنا نكونه، ومن كل ما كان يمكن أن نصيره. لكن الطبيعة، وهي تتصرّف في عدد لا يحصى من الحيوات، ليست مرغمة على مثل هذه التضحيات. إنها تحفظ هذه الميول المختلفة التي تفرّعت وهي تنمو، وتخلق معها ـ سلاسل متباينة من الأنواع التي نتطور على انفصال، (والتطور الخالق، ص ١٠٩).

ومع اقرار برجسون بأن التكيف مع الوسط، شرط ضروري للتطور، فإنه وشيء أن نقر بأن النظروف الخارجة هي قوى ينبغي على التطور أن يحسب حسابها، وشيء آخر أن نقول آنها العلل الموجهة للتطور، وهذا القول الأخير هو قول الميكانيكية. أنه يستبعد تماما فرض السورة الأصلية، (دالتطور الخالق، ص ١١١).

أما فيها يخص العلاقة بين الانسان وسائر أنواع الحيوان، فإن الفارق هو في النسب والاختلاف بينها هو في طريقة الغذاء. فالحيوان متحرك بينها الخلية النباتية محاطة بغشاء من السليلوز يضطرها إلى عدم الحركة. وبين الحركة والشعور توجدرابطة. واضحة والنبات لاواع أما الحيوانات فلانها مضطرة إلى السعي بحثا عن غذائها، فقد دلفت في اتجاه النشاط الحركي المكاني، وبالتالي في اتجاه شعور متزايد في السعة والوضوح (ص ١٣٢).

والعقل هوملكة، تصنع الأشياء الصناعية، وخصوصا

الألات التي تستخدم في صنع آلات أخرى، وتنويع صنعها إلى غير نهاية. ولهذا ينبغي أن نقول دعن الانسان انه صانع homo faber بقدر ما هو أو بالأحرى أكثر عما هو عاقل (ص ١٥١). والغريزة عبارة عن ملكة طبيعية لاستخدام آلية فطرية شاوة بوهري بين mécanisme inné بين والغريزة. دوالغريزة التامة هي ملكة استخدام بل وبناء آلات منظمة، والعقل النام هو ملكة صنع واستخدام آلات غير منظمة، والعقل النام هو ملكة صنع واستخدام آلات غير منظمة (ص ١٥٢).

# (يب)الأخلاق:

وهنا نصل إلى الأخلاق عند برجسون، وكان الناس يتنظرون آراءه الأخلاقية منذ زمان طويل، لأنهم رأوا أن فلسفته لا بد أن تكمل بمذهب في الأخلاق. فأصدر في سنة المعتلق في الدين بعنوان: وينبوعا الأخلاق والدينه. وقد جمع بين الأخلاق والدين، لأنه يرى أن لكليها ينبوعين هما: الانفتاح، والانفلاق. فالأخلاق أخلاقان: أخلاق مفتوحة، وأخلاق مفلقة (أو منفلقة)، والدين دينان: دين مفتوح، ودين مفلق. فلنبذأ بالكلام عن مذهبه في الأخلاق.

وكما ينبغي أن تقوم عليه كل أخلاق، وهو الحرية، يقيم برجسون مذهبه في الأخلاق على أساس توكيد معنى الحرية الانسانية. وفي هذا يقول: وأن كل جدّية الحياة تأتيها من حرينا. فما يصدر عنا، وما هو لنا، ذلك هو ما يهب الحياة مسيرتها الدرامية أحيانا والجادة عامة، لكن وإذا كنا أحرارا في كل مرة نريد أن ندخل في داخل أنفسنا، فإن من اللنادر أن يحدث لنا أن نريد ذلك، ووالفعل الارادي يؤثر في من يريده، ويعبّر بقدر ما في أخلاق الشخص الذي يصدر في من المعجزة، هذا الإبداع عنه هذا الفعل. ويحقق، بنوع من المعجزة، هذا الإبداع للذات بواسطة الذات، الذي يبدو أنه الغرض من الحياة الإنسانية، وعلينا ألا نجعل جهودنا تسيطر عليها العادة، التي هي لون من الألية. وعلى الانسان أن يصارع سيطرة الأيدة الثاشئة عن العادة، حتى نظل الحرية موفورة نشيطة فعالة.

ولقد قلنا ان من رأي برجسون أن للأخلاق. كما للدين ـ ينوعين الانفتاح والانغلاق.

أما الأخلاق المغلقة فهي أخلاق المجتمعات المنغلقة، الشبيهة .. من بعض النواحي . بخلية النحل أو بيت

النمل. وكان برجسون في والتطور الحالق، قد بين أن تطور المملكة الحيوانية قد تم على خطين متباينين: أحدهما، لدى الحشرات، أدى إلى الغريزة، والثان، لدى الانسان، أدى الى العقل: ووبفضل هذا الأصل المشترك، يشارك الانسان في نفس التضامن بين الجزء والكل كيا نجده، في عالم الحشرات، بين نحل خلية، أو بين نمل بيت نمل، مع هذا الفارق وهو أن ما يتم في الجماعات الحيوانية غريزيا، أي بالضرورة، ندين به للعادة في الجماعة الانسانية، حتى ان نسبة الالتزام الى الضرورة، كنسبة العادة إلى الطبيعة، ا ينبوعاً الأخلاق والدين، ص ٧). ونحن في الأوقات العادية نمتثل الالتزامات أولى من أن نفكر فيها. وإذ العادة تكفي. وفي الغالب لا يكون علينا الآ أن نرسل أنفسنا على سجيتها كى نعطى المجتمع ما ينتظره مناه (الكتاب نفسه ص ١٧) والواجب، مفهوماً عل هذا النحو، يتم آليا دائها تقريباً. والالزام الاخلاقي ليس إلا الضغط الذي يمارسه المجتمع عل الفرد بواسطة العادة، وما هي الا محاكاة للغريزة.

ويؤكد برجسون الفارق العميق بين والمجتمع المغلق، ووالمجتمع المفتوح، بين والنفس المغلقة، ووالنفس المفتوحة،، بين والأخلاق المغلقة، ووالأخلاق المفتوحة،

دوما عيز المجتمع المغلق، وهو المقدر لنا بالطبعة، هو أنه في كل لحظة يشمل عددا معينا من الأفراد، ويستبعد الأخرين، (ص ٣٥) والغريزة الاجتماعي، أساس الالتزام الاجتماعي، تستهدف دائيا جتمعا مغلقا، مها يكن اتساعه: الأمة، الوطن، الخ. ولا تستهدف لبدا الانسانية في مجموعها. وذلك أنه بين الأمة، مها تكن كبيرة، وبين الانسانية، هناك كل المسافة التي تفصل بين المتناهي وبين اللاعدود، بين المغلق وبين المفتوح».

والفارق بين المغلق والمفتوح فارق في الطبيعة، وليس في الدرجة، ولا ينتقبل الانسان من التعلق بالوطن إلى حب الانسانية. دومن ذا الذي لا يرى أن التماسك الاجتماعي يرجع، إلى حد كبير، إلى الضرورة التي تشعر بها الجماعة للدفاع عن نفسها ضد الآخرين، وأنه أولا ضد سائر الناس يحبّ المرء الناس الذين يعيش معهم؟ه إننا نحب بالطبع ومباشرة - أهلنا ومواطنينا، بينها حبنا للانسانية هو حب مكتسب وغير مباشر، ويمثل نوعا آخر من الأخلاق يختلف مكتسب وغير مباشر، ويمثل نوعا آخر من الأخلاق يختلف الاجتماعي. وأخلاق المجتمع الاجتماعي. وأخلاق المجتمع

المغلق تكون أصغر وأكمل كلها رجعت إلى صبغ لا شخصية، أما الأخلاق الكاملة فينغي أن تتجد في شخصية ممتازة تصير قلوة تحتذى. ومن خلال الله، وفي الله، يدعو الدين الانسان إلى حب الجنس البشري. وفي كل زمان ظهر أناس استثنائيون تجددت فيهم الأخلاق الكاملة. فقبل القديسين المسيحين عرفت الانسانية حكها يونان، وأنبياء إسرائيل، ورهبان البوذية، وغيرهم. والقديسون ليسوا في حاحة إلى الوعظ، بل يكفيهم أن يوجدوا، ذلك أن وجودهم نداء ودعوة.

وبينها الالتزام الطبيعي ضغط أو دفع، يوجد في الأخلاق الكاملة نداه: نداه البطل، تفان، بذل الذات، روح التضحية، المحبة، وتلك هي القسمات المميزة للأخلاق الانسانية.

في المجتمع المغلق تدور النفس في دائسرة، انها مغلقة، وعلى عكس هذا تماماً موقف النفس المفتوحة، ولو قلما انها تشمل الانسانية كلها لما بالغنا كثيراً، بل لما قلنا ما فيه الكفاية، لأن حبها ينتظم كل الحيوانات والنباتات، والطبيعة بأسرها.

والأخلاق تشمل جزأين متميزين: أحدها له سبب وجوده في التركيب الأصلي للجماعة الانسانية، والآخر يجد تفسيره في المبدأ الفسّر لهذا التركيب. في الأول يمثل الالتزام الضغط الذي تمارسه عناصر المجتمع بعضها على بعض، وفي الثاني: الالتزام هو قوة طموح أو سورة. وكبار الذين اقتادوا الانسانية، واقتحموا حواجز المدينة، يبدو أنهم بهذا قد وضعوا أنفسهم في اتجاه السورة الحيوية. ونحن في سيرنا من التضامن الاجتماعي الى الأخرة الانسانية، نقطع الصلة مع طبعة معينة، لا مع كل طبيعة. ونحن الها نفصل عن الطبيعة المطبوعة ابتغاء العودة الى الطبيعة المطبوعة ابتغاء العودة الى الطبيعة المطابعة.

والضمير، الذي يضع الواجبات نحو المجتمع ونحو اعضائه ، هو ناتج المجتمع ، أي ناتج الطبيعة التي خلقت هذا المجتمع . وهو يأمر بالتكافل الاجتماعي وضبط النفس والنضال ضد الاجنبي . واذا شعر المراجلجة الى تجاوز نطاق مجتمعه ، فهذا نوع من ومقاومة المقاومة والواجبات في الأخلاق المغلقة تبدو غير شخصية واذا بحثنا في جدورها ، وجدناها تمتد في المقتضيات التي

يقتضيها المجتمع. انه هو الذي ألزم اعضاءه بها. وهذا الالزام يشبه الرابطة الجامعة بين أفراد خلية نحل.

والفرد الذي أدّى كل الواجبات التي يقتضيها منه المجتمع المغلق ويشعره بالراحة bien-être الفردية والاجتماعية المشابهة لتلك التي تصحب الممارسة العادية للحياة».

أما في الأخلاق المفتوحة فثمة شعور بانفعال جديد، هو الينبوع لكل الابتكارات العظمى، في الفن، والعلم، والحضارة الانسانية وهذا الانفعال يهز كيان النفس هزأ ومنا لكنه على نوعين: فاما أن يحدث اهتزازاً سطحياً، واما أن يكون وتحريكاً للأعماق، وهذا النوع الثاني هو الذي يستشعره الابطال والقديسون وكبار الصوفية. و «ان الصوفية، الحقيقيين ينفتحون بساطة على الموجة التي يستشعرونها كسورة عجة: عجة يطبع عليها كل واحد منهم خاتم شخصيته، عبة هي في كل واحد منهم انفعال جديد خاتم شخصيته، عبة هي في كل واحد منهم انفعال جديد تماماً، عبة تجعل كل واحد منهم عبوباً لذاته، وبه ومن أعاماً، عبة تجعل كل واحد منهم عبوباً لذاته، وبه ومن أجله أنباس أخرون يدعون نفوسهم تتفتع عبل عبة الإنسانية الله المناسة المنا

وعل هذا النحو نشأت الأخلاق الداعبة الى عبة المجنس البشري كله، والتي وضعت واجبات الانسان الفرد نحو الانسانية جمعاء. وهي واجبات ليست غير شخصية مثل تلك التي فرضتها الأخلاق المتعلقة بل في الأخلاق المقوحة نداء: ونداء البطولة.

### يج) ۔ الدين:

في الفصلين الثاني والثالث من كتاب دينبوعا الأخلاق والدين، يدرس برجسون حقيقة الدين. وكها قلنا يقسمه -كما قسم الأخملاق - الى دين مفسوح ودين مغلق، ويسميها: الدين الديناميكي، والدين الاستأتيكي.

أما الدين الاستاتيكي فليس من نتاج العقل، بل يدين بنشأته اللوظيفة المخترعة للأساطيره التي تفسر بقايا الغريزة المحيطة بالعقل كالهداب. ولما كان العقل يميل الى فصل الفرد عن المجتمع ويهدد بقطع التماسك الاجتماعي في بعض النقاط ، فإن الطبيعة تفعل ضدهذه القوة المحللة التي للعقل: وبهذا نفسر الوظيفة المخترعة للأساطير، والتي

تنتج الخرافات والامتثالات الخيالية والطّبرة superstition والاعتقاد الديني. والدين البدائي هو أولًا احتياط ضد الخطر الذي يتعرض له المرء متى ما فكر في ذاته ولم يفكر إلا في ذاته. وهذا رد فعل دفاعي من الطبيعة ضد العقل. وثانياً: والدين رد فعل دفاعي للطبيعة، بواسطة العقل، ضد تصور حتمية الموته. (١٠. ينبوعا. ص ١٩٣٧ع) وضد فكرة الموت، يضم الدين ـ كترباق مضاد ـ فكرة البقاء بعد الموت، ابتضاء اعادة التوازن لصالح الطبيعة. والجماعة تهتم برد الفعل هذا، كها يهتم الفرد. فمن المهم اذن أن يبقى الموق حاضرين. وبعد ذلك تنشأ عبادة الاجداد. هنالك يقرّب بين الموتى والألهة. وعبل هذا فإن فكرة بقاء الانسان على هيئة ظل أو شبح ـ فكرة طبيعية. والتصور البدائي للبقاء بعد الموت هو ادن ظل فعَّال، نشيط، قادر على التأثير في الأحداث الانسانية. ولما كانت الدفعة الحيوية متفائلة، فإن كل التصورات الدينية الصادرة مباشرة عنها هي ردود فعل دفاعية من جانب الطبيعة ضد تصور العقل. وتصور برجبون للصلاة والتضحية تصور مضاد للنزعة العقلية، انه يعزو إليهما دوراً اجتماعياً، فالصلاة في أدن درجاتها كانت تستهدف، ان لم يكن ارغام ارادة الألهة وخصوصاً الأرواح، فعلى الأقل الى اجتلاب رضاها ومعونتها. اما التضحية . أي تقديم الفرابين \_ فلا شك أنها كانت في البدء قرباناً يقصد به الى شراء رضا الآله أو الى توقى غضبه. وبالجملة. فإن الدين الطبيعي هو درد فعل من جانب الطبيعة ضد ما عسى أن يكون هناك من مضايقات للفرد، ومفكَّكات للمجتمع، تأتي من ممارسة العقل؛ (ص ٢١٥).

لكن الدين الاستاتيكي ليس هو كل الدين، اذ لا بد من الانتقال من الدين الاستاتيكي الخارجي، الى الدين الديناميكي الخارجي، الى الدين الديناميكي فرق عقل. وبينها الاستاتيكي تحت عقلي، فإن الديناميكي فوق عقلي. كما أن الدين الاستاتيكي يدين بأصله وللوظيفة المخترعة للأساطير، أعني لهذه البقية من الغريزة التي تحيط بالعقل كأنها هالة، كذلك القوة المولمة للدين الديناميكي هي والدين الحق يولد من اتصال وتطابق جزئي مع المجهود والخالق للحياة، مع السورة الحيوية أو التطور الخالق. ومعنى هذا أن الدين الديناميكي يستمد أصوله من العصوف الذي يؤمن للنفس، عل شكل عتاز، الطمانينة التصوف الذي يؤمن للنفس، عل شكل عتاز، الطمانينة

والسجو اللذين مهمة الدين الاستاتيكي توفيرهما. وهذا الجهد الخلاق يأتي من الله. انه هو الله نفسه (دينبوعا. ص ۲۲۷). وبالقدر الذي به التصوف استمرار للفعل الألمى، فإنه خلق وحب لكن هذا لا يصدق إلا على التصوف الكامل، كما نجده في المسيحية، لا على التصوف اليوناني، الذي هو عقلي النزعة كثيراً، ولا على التصوف الشرقى (البوذية) الذي هو متشائم جداً. ان تياراً هائلًا من الحياة قد غمر كبار الصوفية النصارى دومن حيويتهم المتزايدة انطلقت طاقة، وجارة وقوة تصور وتحقيق هائلة. ويمكن أن نتذكر ما قام به، في ميدان العمل، رجل مثل القديس بولس أو القديسة تريزا الأبلية، والقديسة كترينا السبيناوية، والقديس فرنشسكو، وجان دارك وكثيرون غيرهم، (دينبوعا. ص ٢٤٣٠). و والحب الذي يستهلك الصوف الكبير ليس بجرد حب انسان لله. بل هو حب الله لجميع الناس. ومن خلال الله، وبالله، يحب الانسانية كلها حبًّا إلهيًّا، (ص ٢٤٩).

وفي الفصل الأخير من كتاب وينبوعا الأخيلاق والدين وعنوائه: والآلية والتصوف يتناول برجيون مشكلة العصر الحاضر، وهي مشكلة الصراع بين طغيان الآلية وتضاؤ ل نصيب الروح. وفيه ينعى على العصر الحالي زيادة جسم الانسانية وطغيان الآلية على نحو مفرط جداً، بينا بقيت نفس الانسانية على حالها. ومن هنا ذلك الفراغ بين الجسم والنفس. ومن هنا المشاكل الرهبية الاجتماعية والسياسية والدولية. ان هذه الآلية المفرطة في حاجة الى ما يوازنها من الصوفية. والآلية لن تجد وجهتها الصحيحة إلا اذا واصلت الانسانية بواسطتها، بعد أن حنتها الى الأرض أكثر فأكثر، النهوض والنظر الى السياء. ويكفي أن تظهر عبقية صوفية كي تجر وراءها انسانية تضخم جسمها بدرجة هائلة ، وتقتادها الى النفس المتجلية بفضلها.

ويتناول برجسون بعض الأفكار السياسية الرئيسية. فضراه يشيد ببالديمقراطية لأنها، من بين كل النظم السياسية، هي التي تعلو في مقاصدها على الأقل على ظروف المجتمع المغلق. وإن الديمقراطية النظرية تنادي بالحرية، وتطالب بالمساواة وتوفق بين هاتين الاختين المتعاديتين بأن تذكرهما بأنها أختان، واضعة الاخاء فوق كل شيء. إن الاخاء هو الأمر الجوهري، وهذا ما يحول لنا أن نقول إن الديمقراطية انجيلية في جوهرها،

- S. CARAMELLA, B., Milano 1926.
- V. JANKÉLÉVITCH, H. B., Paris 1931.
- 2ª ed. 1959.
- A. METZ, B. et le bergsonisme, ivi 1933.
- L. HUSSON, L'intellectualisme de B., ivi 1947.
- H. SUNDIN, La théorie bergsonienne de la religion, ivi 1948.
- L. GIUSSO, B., Milano 1949.
- R. GALEFFI, La filosofia di B., Roma 1949.
- F. LION, Cartesio, Rousseau e B., tr. it., Milano 1949.
- L. ADOLPHE, La dialectique des images chez B., Paris
- 1951. (La philos. religieuse de B., ivi 1946).
- A. MARIETTI, Les formes du mouvement chez B., Paris 1953.
- N. CTUSA, Inchiesta sul bergsonismo, Sassari 1953.
- J. DELHOMME, Vie et conscience de la vie. Essai sur B., Paris 1954.
- V. MATHIEU, B.: «Il profondo e la sua espressione», Torino 1954.
- A. CRESSON, B., Paris 1955.
- R. M. MOSSÉ-BASTIDE, B. éducateur, ivi 1955 (con bibl. gener.).
- G. PFLUG, H. B. Quellen und Konsequenzen einer induktiven Metaphysik, Berlin 1959.
- J. CHEVALIER, Entretiens avec B., Paris 1959 (et: in Les grands courants. Portraits, pp. 123-52).
- autori vari. Pour le centenaire de B., Paris 1959.
- Hommage à H. B., Bruxelles 1959.
- Omaggio a H. B., Brescia 1959.
- B. et nous, «Actes X Congr. Soc. philos. de langue fr.» (Congr. B.), 2 voll., Paris 1959-60 (in I: L. TATAR-KIEWICZ, L'esthétique de B. et l'art de son temps).
- J. GUITTON, La vocation de B., ivi 1960.
- Hommage solennel à H. B., ivi 1960.
- F. HEIDSIECK, H. B. et la notion d'espace, ivi 1961.
- H. GOUHIER, B. et le Christ des Evangiles, ivi 1961.
- The Bergsonian Heritage, ed. T. HANNA, New York 1962.

ودافعها هو المحبة؛ (ص ٢٠٤).

ويرى برجسون أن السلام محاولة لتجاوز حالة الطبيعة الموجودة في المجتمع المغلق، اذ الاصل في الحروب هو الملكية، سواء أكانت فردية أم جماعية فاذا أريد الغاء الحروب فيجب قدر المستطاع التخلص من التحامل ضد الاجنبي، وتجنب تضخّم السكان وذلك بالتحكم العقلي في النسل، والعودة الى الحياة السبطة

ويشيد، ها هنا، بقيام وعصبة الاممو ، لكنه يرى أن منظمة دولية تهدف إلى القضاء على الحروب يجب أن تعمل على القضاء على الخروب، تلك تعمل على القضاء على الاسباب المؤدية المحادوب، تلك عادلاً بين المدول فذا يجب أن تعمل هذه المؤسسة الدولية على عدالة توزيع المواد الأولية، وعلى تنظيم تداول المنتجات. كذلك ينغي عدم التمسك بسيادة المدولة المطلقة، يقول برجسون. وأنه خطأ خطير الاعتقاد أن منظمة دولية يمكن أن تحصل على السلام النهائي دون أن تتدخل بالقوة في تشريعات الدول المختلفة وربما أيضاً في ادارتهاه.

### مسراجسم

بنروبي «مصادر وتيبارات الفلسفة المعاصبرة في فرنساء ج٢، ص ١٧٥ ـ ٢٤٩ ترجمة عبد الرحمن بدوى، القاهرة سنة ١٩٦٧

- J. BENDA, Le bergsonisme, 1912.
- ID., Sur le succès du bergsonisme, ivi 1914.
- E. LE ROY, Une philosophie nouvelle, H. B., ivi 1912.
- J. MARITAIN, La philosophie bergsonienne, ivi 1913.
- 2° cd 930.
- ID., De B. à Thomas d'Aq., New York 1944.
- tr. it., Milano 1947.
- -- Ch. PEGUY, Note sur B., ivi 1914; n. ed. 1935.
- F. OLGIATI, La filosofia di E. B., Torino 1914.
- 2ª ed. 1922.
- A. THIBAUDET, Le bergsonisme, 2 voll., Paris 1924.
- J. CHEVALIER, B., ivi 1926.
- n. ed. 1948.
- tr. it., 2º ed., Brescia 1947.

تراب الواقع الحي، فتراه يشطاول بروحه إلى الأعصار الأولى حتى يعيش في إيمان الوحى العنصري، ويخيل إليك أن الطبيعة نفسها قد مالأته على هذا التوجيه فأفاضت عليه من القسمات البدنية ما يلبس على الناس تجده لتلك القيم الأولية. ولكيلا يرد العصر عنه فلا يصبح متوحداً أو ظاهرة غريبة أدعى إلى حب الاستطلاع المشدوه منه إلى التقدير المشارك والاتباع السخى، تشاهده يشارك في التيارات الفكرية البارزة العصرية فيحيص بدقائقها ويغوص عل حفائقها. وقد يمعن في التمويه حتى ليخيل إلى الناظر العابر، بل والناظر المتفطن، أنه من أهلها، والواقع أنه ما تظاهر بالمشاركة فيها إلا ليدو أقدر على الانقضاض عليها والانتقاص من أطرافها. لكن انزع الطلاء ومزق الحجب، تتكشف لك حقيقة عارية بذهل من هولها المفتونون، بيد أن البراعة كل البراعة في نزع الطلاء وتمزيق الحجب، لأنها من الدقة واللباقة بحيث لا تنقاد إلا لليد الصُّناع. وهيهات أن تظفر بها إلا بعد صراحة جارحة وقحة فيها استعلاء نبيل

وتلك والأولية تلس رداءين: صفاء الدين، وأصالة الحكمة. وكان أصحابها يعبرون مباشرة عن الظاهرة و الأولية ، بالمعنى الذي لهذا التعبر عند جيته، وإن كانوا في الواقع لا يتعلقون إلا بجانب منها محدود، يصورون مشاكل الواقع وفقاً له، ويلونون نظراتهم في الأحياء والأشياء والمذاهب بألوانه. وتظاهرهم بالتسليم ببعض النواحي في المذاهب المعارضة، إنما هو احتيال لينطلي عليك إغراؤهم المعسول بالرضى الزائف

ولعل أبرز من يمثلون هذا الاتجاه في هذا العصر شخصيتان ممتازتان لها كبير الأثر في التوجيه الروحي المصاصر، أولاهما: هرمن كيزرلنج، الحكيم الشمالي صاحب مدرسة الحكمة، والمارد الاشقر الذي انطوى على القوى الأرضية في حكمة ارتوت من أمواج الكنج المقدسة، وطوفت على الأرض في نزعة عالمية تمتد أصولها إلى غوامض الأسرار الكونية، وقد توفي في نيسان سنة ١٩٤٦، أما الآخر - وهو موضوع حديثنا الآن - فهو نقولا برديائف، العارف الروسى الأكبر.

عريض الجبهة، مبوط المحيًا، في نظراته رقة، وفيها مكر أليف، وفي قسماته قوة، وإن اتسمت خطوطها بالصفاء المفتح على الأفاق الفسيحة، ورأس جيل يشع

— G. MOURÉLOS, B. et les niveaux de réalité, Paris 1964. În it. cfr. anche: J. COLLINS, Studi sulla filos. moderna, tr. it., Torino 1959, pp. 598-627.

— R. CAVADI, L'apprendimento genuino del tempo nella metafisica di H. B., in «Teor.», 1966, pp. 45-96.

— M. FABRIS, La filos. sociale di H. B., Bari 1966. V. aussi «Les études bergsoniennes» (Paris, 1948).

برديائف

#### Nicolas Berdiaev

فيلسوف ديني روسي .

ولد في ١٩٩ مارس سنة ١٨٧٤ في مدينة كيف (روسيا) من أسرة نبيلة. وقد بدأ تطوره الفكري بأن كان استراكياً، وحاول التوفيق بين ماركس وكنت. لكنه ابتداء من سنة ١٩٠١ وتحت تأثير نبشه خصوصاً، تخيل عن الماركسية. وعاش من سنة ١٩٠١ الى سنة ١٩٠٨ في بطرسبرغ (لينبجراد حالياً) وشارك في حركة والتجديد الروسيه وهي حركة دينية النزعة. وفي سنة ١٩٠٩ أقام الروسية، في فبراير سنة ١٩١٧ حاول أن يلعب دور الاعتدال ، وانتخب نائباً في ومجلس الجمهورية، الذي لم يعش طويلاً. وفي سنة ١٩١٦ أنشاً والاكاديمية الحرة بعش طويلاً. وفي سنة ١٩١٦ أنشاً والاكاديمية الحرة موسكو، حيث ألفي عاضرات نشر بعضها في سنة ١٩٢٣ في برلين تحت عنوان: ومعني التاريخ ، وبعضها الأخر بعنوان دروح دوستويفسكي».

ولكنه طرد من روسيا في سنة ١٩٢٧ باعتباره وعدواً ايديولوجياً للشيوعية، فلجأ الى برلين حيث عاش فيها من سنة ١٩٢٧ الى سنة ١٩٧٤ ومن ثم انتقل الى باريس في سنة ١٩٧٤ حيث عاش في ضاحية كلامار Clamart حتى وفاته في ٢٢ مارس سنة ١٩٤٨

#### فلسفته

في الحاضر ماض يصرخ في طلب الحياة على لسان نفر خارق يشتف من الينبوع الأصيل، وإن استقى من

منه نور النبوة في تشابه غريب ورؤ وس الأنبياء في الرسم الجداري الذي صنعه مايكل انجلو في القبة السكستية وقد أحاط به شعر جفال زاد من مهابته وروعة طلعته.

ولد في سنة ١٨٧٤ عِدينة كييف من أسرة نبيلة تضرب أعراقها في التقاليد الحربية الروسية الأثيلة، بيد أن جدته كانت فرنسية كاثوليكية هاجرت إلى روسيا، ثم أرسل-شأن لدانه ـ إلى المدرسة الحربية في كييف فلم يطب له جا مقام، فالتحق بالجامعة حيث درس العلوم الطبيعية والشانون. وفي كيف ذلك البلد العنبق الذي كان العاصمة الروحية زمناً طويلًا، فأبدعت الأساطير الرائعة التي تدور حول الأمير فلاديمر (سنة ١٠٠٠ ميلادية) ومنضدته المستديرة، عرف شخصيتين متارتين سيكون مصيرهما معه في المنفى بباريس هما سرج بولجاكوف الاستاذ بالمعهد الأرثوذكسي بباريس، وليون شنوف صاحب الأبحاث العميقة عن كيركجور وتولستوي ودوستويفسكي المتوفي منذ عهد قليل. وشارك في حركات الطلاب الاشتراكية الديمقراطية فنفى إلى فولونطا بشمال روسيا، وكان من رفقاته في النفي سافنكوف الإرهابي الشهير، ولونتشرسكي الذي صار له في دولة السوفييت مكانة ظاهرة فأصبح مندوب الشعب في التعليم العام.

ولكن كنانت روسيا في ذلك الحين تجعبل قبلتها الروحية الأولى المانيا، فكان للفكر الالمان ممثلًا في مختلف رجاله، أخطر الأثر في التكوين الروحي للطبقة المعروفة باسم والانتلجنسياء، وهي طبقة لا تعني بالضرورة رجال الفكر، بل تعنى كال المشاركين بحماسة في الشؤون السياسية سواء أكانوا من أهل الفكر والثقافة أم لم يكونوا وكان لهيجل \_ على وجه التخصيص \_ بالغ النفوذ هو وأتباعه، خصوصاً أصحاب الميسرة من مدرسته وعلى رأسهم فويرباخ واشتروس وماركس. ولعل هؤلاء الشباب البروس لم يمجدوا مباركس أنذاك إلا ببوصف هيجليباً فحسب، وما حماستهم للماركسية إلا حماسة للهيجلية كها فهمها مارکس، أو بالأحرى كيا أنسد فهمها ماركس، هذا كنت ترى الصفوة المثقفة من الروس ظمأى إلى الثقافة الألمانية العميقة، ولا ترى لها كعبة روحية تقصدها غير برلين أو هيدلبرج أو غيرهما من مدن الجامعات في المانيا. فلا تكاد تسنع لها فرصة الذهاب حتى تبادر باغتنامها، لدرجة أنك لا تكاد تذكر شخصية روسية على جانب من

التفوق العقلي لم تدرس في المانيا أو تزرها فتطيل الزيارة تزوداً من ثقافتها الرفيعة.

لهذا فإن نقولا برديائف لم يكد يطلق سراحه من منفاه في فولونطا حتى ارتحل إلى ألمانيا للدراسة في جامعاتها سنة ١٩٠٣، وبخاصة في هيدلبرج ذات العراقة الموغلة في تقاليد الحكمة والمعرفة الإنسانية. وهنا في أحضان الغابة السوداء بما فيها من أسرار موحية وكوامن روحية، راح يستعيـد نفسـه ويلتمس سبيله الحقـة. وسبيله الحقة أن يكتشف ذاته الأولية، ذاته الروسية بما تنطوى عليه من خوارق وغموض وتصوف ونزعات لامعقولة ، ونزوات فيها خليط من الأفكار الشاذة حتى المرض، المتناقضة حتى القلق، روح الاستبس المستسلم لغوامض الأسرار الكونية، هذه الروح المريضة وفي مرضها سر شفائها. لقد كنان خاضعاً إبان مقامه في كبيف لتأثير كارل ماركس وفريدرش نيتشه وكنت وإبسن. ولكن هؤلاء ما كانوا في الواقع إلا بضاعة مزجاة الى روسيا في غير انسجام واضح مع روحها الحقيقية التي اثينا على وصفها، لهذا تأثر بهم من تأثر لا بروحه، بل بعقله، فها أبعد الفارق بسي روح هؤلاء، الروح الشمالية المتوثبة إلى اللانهائي، وبين روحها هي روح السهل المذعن لقوة غامضة!

أجل، كان الإعجاب شاملاً كاملاً بهؤلاء في روسيا، ولكن من جانب ذوي النزعة الغربية، لا من جانب المثلن الحقيقيين للروح السروسية، فهؤلاء الأخيرون نبذوهم على خلاف، وانطووا على ذواتهم يغتشون في أتاويهها - التي وانت عليها الوان الطلاء الزائف الذي فرضه بطرس الاكبر على روسيا فرضاً - عن روحهم الأصلة.

هناك نأى برديائف جانباً عن أولئك الهداة القدماء: ماركس ونيتشه وكنت. وكان عليه أن ينشد هداة جديدير، وكان عليه كذلك أن يبحث عنهم بين الألمان أليست الثقافة الألمانية هي التي لا معدل عنها عند كل ووسي متقف؟ ووجد أولئك الهداة في أشخاص يمكن أن يكون بينهم وبين النزعة الصوفية الروسية أصرة رحم، وعلى رأسهم: يعتقوب بيمه، الصوفي الألماني المتلفع بالرموز الكونية ووالسر الأكبره؛ \_ ثم شلنج، الفيلسوف الرومتيكي الضارب في فيافي الصوفية العقلية.

وانتهت حياة الطلب وبدأت حياة الكتابة، وهو كان قد نشر من قبل في سنة ١٩٠٠ دراسة عن ولانجه والفلسفة النقدية في صلتها بالاشتراكية، فنقد لانجه صاحب تاريخ المادية، على أساس مذهب المثالية. ثم نشر في السنة التالية كتاب الأول عن والذاتية والفردية في الفلسفة الجمعانية، محاولًا فيه أن يجد مركباً من الماركسية والمثالية الكانتية ضد مذهب الرضعية وكتب دراسة في كتابِ توفر عليه عديدون سنة ١٩٠٤ بعنوان ومشاكل المثالية، وعنوان هذه الدراسة: ومن وجهة نظر سرمدية، تبدى فيها لأول مرة نوازعه الجديدة، إذعرض فيها تطور المادية التاريخية نحو مثالية مسيحية وكان أصحاب هذا الكتاب يرمون من وراثه إلى الثورة على فريق لينسين والثوريـين الماركسيين، مشهدفين مع ذلك إلى إقامة العدل الاجتاعي والديمقراطية الصحيحة في ثورة على القيصرية، وهاجموا مرة أخرى أولئك وهؤلاء في كتاب ظهر سنة ١٩٠٩ بعنوان: امراحل، معنيين خصوصاً بالهجوم على النزعة الإلحادية التغلغلة في طبقة والانتلجنسياه

فصار برديائف كاتباً حراً يدعو إلى العدل الاجتماعي المعزوج بالروح المسيحية فكتب والوعي الديني الجديد والمجتمع و والأزمة الروحية في طبقة الانتلجنسياء. وفي اثناء مقامه بإيطاليا سنة 1911 ألف كتاباً بعنوان ومعنى الفعل الخالق وقد نشر في موسكو سنة 1917 لكن على الرغم من نزعته الدينية هذه فقد وقع في عراك مع والمجمع المقدس، فهاجمه في مقال بعنوان وخانق الروحه وهو يقصد به المجمع المقدس، الذي سرعان ما رفع أمر برديائف للقضاء، لكن الحرب الكبرى الأولى والثورة التي المتعا المقضة

وفي سنة ١٩٩٧ قامت الثورة البلشفية الكبرى في روسيا، فالتزم خلالها موقفاً حراً فلا هو إلى فريق الثوار لانه كان يعلم ما تنتهي إليه هذه الثورة من مصادرة لكل حرية ولا الى فريق الروس البيض لأن هؤلاء كانوا قد أفسدوا الأمور في روسيا من قبل إلى ابعد حد فاستعبدوا الأحياء والأشياء. ثم عين في سنة ١٩٢٠ أستاذاً في كلية الفيلولوجيا والتاريخ بموسكو، وهنالك ألف عدة كتب: عن وليونتيف Leontieff وعن ومعنى التاريخ، وعن ونظرة دوستيفسكي في الحياة والوجود، لكنه لم يستطع نشرها إلا في الخارج خصوصاً في ألمانيا.

لحن أنى له أن يعيش في العهد الجديد! ضاق بالعهد الجديد وضاق به هذا العهد الجديد فاعتقله في السجن مرتين ثم نفاه أخيراً سنة ١٩٢٧ عن روسيا نهائياً، فغادرها إلى برلين حيث نظم أكاديميته الدينية بمعاونة جمية الشبان المسيحية الأميركية، وبقي بها ثلاث سنوات نشر في برلير إلى باريس سنة ١٩٧٥ فأنشأ فيها بجلة روسية بعنوان برلير إلى باريس سنة ١٩٧٥ فأنشأ فيها بجلة روسية بعنوان الحيله؛ وتفرغ لكتابة مؤلفاته الرئيسية: وفلسفة الروح والسبيله؛ وتفرغ لكتابة مؤلفاته الرئيسية: وفلسفة الروح والأنا وعالم الموضوعات (سنة ١٩٣١)، والمروح والواقع» (سنة العالم المعاصره (سنة ١٩٣٤)، والروح والواقع» (سنة العالم المعاصره (سنة ١٩٣٧)، والروح والواقع» (سنة ١٩٣٧)، وظل يحيا في باريس مشاركاً في بعض المؤتمرات الفكرية العالمة، مرموقاً في الوسط الفكري بفرنسا، ومنها في سائر العالم حتى توفي سنة ١٩٤٨

وبرديائف قد استأنف الحركة القوية التي بدأت في روسيا في النصف الثاني من القرن الماضي وكان من رجالها تشادائف Tchaadaeff وإيفان كرثيفسكي Tchaadaeff وألكبيس خومياكوف Alexis Khomiakoff، ثم على وجه التخصيص فلاديمير سولوفيف. وكان سعى هؤلاء متجهأ إلى تجديد النزعة الدينية في روسيا لما أن رأوا الفارق بين خصب الكنية الكاثوليكية وفقر الكنية الشرقية من حيث النطور الروحي، فهذه الأخيرة لا تكاد تملك منه إلا اللبتورجيا وعبادة الايقونات، فكلتاهما تميز الأرثوذكسية الروسية من الكاثوليكية البلاتينية. ولا ينزال لتلك الليتورجيا (المراسم والطقوس والأناشيد الخ) كل جمالها، لكن هذا لا ينهض على قدميه إذا قورن بالتطور الفكري الكبر الذي مرت به الكنيسة الغربية، خصوصاً في العصور الوسطى حيث تكونت العقيدة في صورتها العقلية المكتملة، وشيدت كاتدرائيات فكرية لا تقل في سموقها ودقتها عن الكاتدرائيات القوطية الفنية. فتنبه أولئك النفر إلى واجبهم في سبيل تجديد الحياة الروحية الدينية في تلك الكيسة الشرقية، ورأوا أنها كانت الأجدر بالسبق في هذا المضمار ولأن الشمس تشرق في الشرق، ومن الشرق يشع كل نور ديني. فالشرق بلد الوحي، والغرب بلد الحضارة. الشرق أقرب إلى ينابيع نشوء كل حياة، إنه ملكوت التكويس. (برديائف: والفكرة الدينية الروسية عني والروح الروسية عص٩).

والشرق الذي يقصده هؤلاء هنا هو الشرق بالنة إلى اوروبا، أي روسيا، فتصوروا أن لها رسالة دينية خاصة هي كلمتها الأخيرة التي ستكون فيها النجاة لأوروبا، ولن تكون دينية إلا في روحها، أما في انطباقها فتشمل كل مرافق الحياة وبخاصة الاجتماعية ومن ثم تبلورت أوروبا الغربية، ومن ينطوون على نفوسهم في أسرار أوروبا الشرقية، أعني الروسية. واستعرت بكل قواها بين الشويقين على النحو الذي أوضحناه في موضع آخر (راجع كتابنا: واشبنجلره) على نحو لا نحتاج بعده هنا إلى فضل بيان. إنما نشير إلى بعض المعاني العامة التي انطوى تحت لوائها عمل هؤلاء.

وأولها فكرة الحكمة التي أخذها سولوفيف عن المذاهب المستورة في القبالة، ووفقاً لتمجيدها في سفر الحكمة أو سفر يشوخ بن شيراخ في والعهد القديم، من الكتاب المقدس. ولكنه يحيلها إلى المسيحية بقوله إن الحكمة هي السيدة العذراء والحكمة هي الوحدة في الله، وهي أيضاً تحليه المثالي وطبيعته السرمدية.

ثم فكرة الإنسان الإله، أي أن الغاية التي يجب أن يسعى إليها الإنسان هي التشبه بالإله، على أساس الكلمة المشهورة التي قالها الناسيوس: وصار الله إنساناً كيا يصير الإنسان إلهاه. وهم في هذا الاتجاه يشبهون إلى حد بعيد بعض الصوفية المسلمين، خصوصاً ابن عربي ومدرسته.

ثم لعبت الأفكار الأخروبة دوراً خطيراً في توجيههم، وكمقدمة لها عنوا بفكرة المصبر في الدنيا ومن بين من أولوا هذه الناحية جل اهتمامهم نقولا فيودورف . Feodoroff الذي رأى أن المهمة الكبرى الملقاة على عائق المجتمع الإنساني هي الكفاح ضد الموت، لأن الموت علم الملل وشر الشرور، والبعث هو الانتصار النهائي على الموت بفضل اللطف الإلهي والجهد الإنساني معاً. ثم حمل على النزعة الآلية في هذا العصر، فرأى الالة رمزاً على ملب الإنسان إنسانيته. كذلك عني بالاتجاه نفسه روزانوف (١٨٥٩ ـ ١٩١٨) Rosanoff (١٩١٨ ـ ١٨٥٩) الخاريزة الجنسية والاسرة في اتجاه ينزع إلى تقديس الجانب الحسي إلى والاسرة في اتجاه ينزع إلى تقديس الجانب الحسي إلى حد أنه دعا الى قضاء شهر العسل في الكنيسة أيضا!

في اثر هؤلاء جاء برديائف مزوداً بكل ثقافةالعصر. فجنح ناحية الفكر الفلسفي، متأثراً خصوصاً بتيارين في الفكر الالمان المعاصر: فلسفة الحضارة ثم المذهب الوجودي. لكنه صبغ كليهما بروحه الدينية الروسية الصوفية. ففي فلمة الحضارة رأى أن التاريخ الحديث هو تاريخ عظمة الأوهام ذات النزعة الإنسانية وانحلالها، بمعنى أن مأساة هذا العصر الحديث تنحصر في أن الإنسان قد شاء أن يستقل بجانبه الإنساني في المركب الإنساني الإلمى الذي هو صيغة الإنسان، وذلك بتوكيد حريته بإزاء الله وبإزاء الكون معاً فأنكر الإنسان صورة الله التي في نفسه، وذلك في عهد النهضة. ثم جاء عهد الإصلاح الديني فأنكر الحريبة الإنسانية مسلها القياد كله للطف الإلمي المباشر، وإن أكد الحربة الدينية للإنسان بإزاء الكنيسة. وواكب هذا كله اتساع سلطان الآلة والسزعة الألية في تكييف حياة الناس، فقضى على الحياة العضوية التي سلك سبيلها العصر الوسيط. وجاءت الديمقراطية والنزعة الفردية فزادت من فوضى الإنسان ، بأن جعلت مقياس والحقيقة في والاغلية، وهذا كله من شأنه أن يزيد في نزع الإنسانية عن الإنسان.

لكن برديائف لا يريد أن يستنتج من هذا ما انتهى إليه اشبنجلر، من أن هذه الأمور من أشراط ساعة الحضارة الغربية بل يرى التاريخ يشق مجراه قدماً في غير توقف أو عود. إنما رأى فيها ظلمات قد أناخت بكلاكلها على العالم، كها حدث قبل نهضة العصور الوسطى ولن تلبث هذه الظلمات أن تتبدد. فتشرق دعصور وسطى جديدة، هي التي يتنبأ برديائف بأننا بسبيل انبثاقها عن عهاء هذا العصر الحديث. فسيكون ثمة عود إلى الينبوع الأصيل، إلى أعماق الوجود الأولي، وهنالك يبزغ العبالم الجديب برفرف عليه لواء وثبة مسيحية كبرى، من ذلك النوع الذي نشاهد إرهاصاته لدى رجال النهضة الدينية الروسية الذين تحدثنا عنهم، فتعود إلى الدين قنونه الأولية، ويستحيل المجتمع إلى دمشاركة عضوية حافلة، تكون تجسداً لمعنى تناول القربان في الطقوس الدينية! ولروسيا دور خاص في هذا التحول، لأنها تمتــاز من بقية أوروبــا بأنها انتقلت مباشرة من العصور الوسطى القديمة (إن صع أنه كانت ها عصور وسطى قديمة بالمعنى الذي يفهم به هذا اللفظ بالنبة إلى أوروبا الغربية) إلى العصور الوسطى الحديدة

وأياً ما كان الأمر، فنقولا برديائف شخصية خليقة بالعناية، وإن اتسمت آراؤه بالرجعية المعسولة بإغراء الواقع الحي المموه.

مؤلفاته ( ترجمة عربية للعنوانات الروسية الأصلية )

- و الحلم والواقع ع وهو ترجة ذاتية، باريس سنة ١٩٤٩
  - ـ ومعنی التاریخ : ، برلین سنة ۱۹۲۳ ـ و مصیر الإنسان : ، باریس سنة ۱۹۳۱
  - ـ و الوحدة والمجتمع ۽ باريس سنة ١٩٣٤
  - و البداية والنهاية ، باريس سنة ١٩٤٧
  - ـ و عصر وسيط جديد ۽ ، برلين سنة ١٩٣٣

مراجع

- O. F. Clarke: Introduction to Berdyaev. London, 1950.
- George Seaver: Nicolas Berdyaev. London, 1950
   Mathew Spinka: N. Berdyaev, Captive of Freedom.
   Philadelphia, 1950.

E. L. Allen: Freedom in God: a Guide to the Thought of N. Berdyaev. London, 1950.

برقلس

#### πρόκλος

ويرد اسمه في الكتب العربية أحياناً فرقلس، أو فرقليس، أو أبرقلس ( راجع كتابنا ، الأفلاطونية المحدثة عند العرب ، القاهرة سنة ١٩٥٥ )

فيلسوف أفلاطوني محدث ولد في القسطنطينية ، ويحتمل أن يكون ذلك في سنة ٤٨٦ ميلادية وتوفي سنة ٤٨٥ ميلادية (راجع في ذلك و تاريخ ميلاد برقلس الأفلاطون المحدث ، في مجلة L'antiquité Classique بقلم ١٩٦٠ (ص ١٣٧ - ١٤١)

درس أولاً في الاسكندرية على يدي المفيودورس الشيح ثم في مدرسة فلوطرخس وسوريانوس وصار رئيساً لمدرسة الأكاديمية الأفلاطونية في أثينا خلفاً لدومنينوس Domninos، ولقب بلقب و ديادوخس ، أي و عقيب ، أفلاطون على رئاسة الأكاديمية وقد كتب سيرته تلميذه مارينوس Marinos ( نشرة

المقبلة. وما البلشفية الروسية إلا المرحلة الأولى من مراحل هذا التطور! لكنها مرحلة يجب القضاء عليها في نظر برديائف، لأن الماركسية وإن ردت إلى الإنسان كرامته في جعلها الإنسان سيد عمله وتحريمها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فإنها مع ذلك قصرت لأنها تعوزها فكرة الشخصية الإنسانية، ورأت في الإنسان كائناً تحدده العوامل الاجتماعية والاقتصادية وحدها، فقضت على الفرد لحساب المجتمع، وبزوال هذه الثنائية بين الانسان الفرد والجماعة، زال المعنى الحقيقي للإنسان، للشخصية. نعم إنه لا صلاح للعالم إلا إذا حلت المشاكل الأولية للحياة الإنسانية، مشاكل الخبز والاقتصاد، لكن الاقتصار عل هذا هو بعينه الفساد كل الفساد. فليست آفة العصر في النظرة البورجوازية إلى العلاقات الاقتصادية بين الناس في المجتمع وحدها، بل خصوصاً في النظرة البورجوازية إلى الحياة الروحية. غير أن بردبائف برى أن القضاء على هذه النظرة الأخيرة لن يأتي إلا عن طريق والتسليم بسر الصليب، («المسيحية والواقع الاجتماعي»، ص ١٦٩)، ويرى أن هذا التوجيه لا يتفق مع الشيوعية لأنها نظرة شمولية في الحياة بكل مرافقها، وإنَّما يتفق مع الاشتراكية لأنها بمكن أن تفتصر عبل تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية دون أن تنجاوزها الى ميدان الحياة الروحية، بل تدع هذه من اختصاص الدين، الذي يأبي أن يستغل فرد فردا أو طبقة أخرى، والمدنية الراسمالية هي التي قضت على فكرة الله

وهكذا يحاول برديائف أن يوفق بين الدين والاشتراكية كها حاول التوفيق بين الدين والوجودية، شأنه شأن جبريل مارسيل Gabriel Marcel المفكر الفرنسي الوجودي الكاثوليكي المعاصر. لكنه من أجل هذا يضطر إلى ألوان من التأويل لكلا الطرفين المتباعدين حتى تتم المساومة، وفي هذا التأويل من المغالاة والبعد عن الفهم المستقيم ما يخشى معه تشويه الجانين، على الرغم مما يحتال به هنا من إيضال في التمييز ووضع الفروق الدقيقة به عنا كان ثمة ما يدعو إلى التحصن من مكره الخفي في كثير من الأحيان، خصوصاً وله مهارة فائقة في العرض من التحليل بحيث يغري بك \_ إن لم تكن متنبهاً إلى أن تسايره حتى النهاية فتمائه على نتائجه.

بواسوناد في ليبسك سنة Boissonade 1A18 وأعيد نشرها في أستردام سنة 1973 ، وترجمها إلى الانجليزية روزان Rosan في كتابه (Philosophy of Proclus). وفيها أفاض في ذكر نزعته الدينية واهتمامه بمراسم وطقوس العبادات الفائمة على الأسرار Mystéres واحتفاله بطقوس والأم الكبرى، وقال عنه إنه كان يصوم اليوم الأخير من كل شهر.

وعلى الرغم من تنوع إنتاجه واتساع ميادين اهتمامه الفكري ، فإن مركز اهتماماته كان أفلاطون ، لأنه رأى أن أفلاطون كيا قال في مقدمة كتابه و اللاهوت الأفلاطوني و هو والمرشد إلى الأسرار الحقيقية والكاشف عن الظواهر المستورة الثابتة التي ينبغي أن يشارك فيها كل من قدر له أن يحيا السعادة على النحو الصحيح ، ومن هنا كان اهتمامه بشرح مؤلفات أفلاطون وهذا بيان ما شرح منها

۱ ـ د شرح على طيماوس ١، نشره E. Diche في البيتسك سنة ١٩٠٦ وقد ترجمه إلى الانجليزية Thomas (لندن سنة ١٨٠١)

۲ ـ وشرح على برمنیذس و نشره فکتور کوزان ضمن
 ۲ ـ باریس ط ۲ باریس ط ۲ باریس ط ۲ باریس سنة ۱۸٦٤) ، ترجه إلى الفرنسیة ۸. Chaignet
 ( باریس سنة ۱۹۰۳) ) .

٣ ـ وشرح عل القبيادش الأول ، نشره كوزان في نشرته المذكورة لمؤلفات برقلس غير المنشورة

٤ ـ • شرح عل افراطليوس ، ، نشره G. Pasquali في
 ليبتسك سنة ١٩٠٨

 ٥ ـ ١ تلخيص ما في عاورة طيماوس من النظريات الرياضية، وأصله اليونان مفقود

٦ - وشرح على محاورة السياسة لأفلاطون، وقد نشره W
 البتسك سنة ١٨٩٩ وما يتلوها وليس شرحاً مرسلاً على المحاورة والسياسة، بل فصول مختلفة تتناول الموضوعات المذكورة في تلك المحاورة

٧ ـ و شرح على فيلابوس ، ـ فقد أصله اليوناني

٨ ـ ١ شرح عل فيدرس ٥ ـ مفقود أيضاً

٩ ـ و شرح عل فيدون ٥ ـ مفقود أيضاً

١٠ ـ و شرح على تيئيتاتوس ۽ ـ مفقود أيضاً

۱۱ ـ د شرح على جورجياس ، مفقودايضاً.

١٢ ـ مشرح على خطبة ديوتيها ، ، في محاورة ه المادية ، ـ
 مفقود أيضاً

١٣ ـ وشرح على السفسطائي و مفقود أيضاً
 كذلك شرح أفلوطين ، وهذا الشرح مفقود أيضاً
 وعدا هذه الشروح ، فإنه ألّف الكتب التالية

12 ـ و عناصر الثاؤولوجيا Στοιχειωσις θεολογιχή، وقد نشره دودز

Proclus: The Elements of Theology, a revised text with introduction and commenary by E. R. Dodds. Oxford, 1938.

Στοιχειωσις φυσιχη و عناصر الطبيعة الصديد الماديد الماديد الماديد Instiuto, ed et interpr. A. Ritzenfeld ( Leipzig, 1912

١٦ ـ ، في اللاهوت الأفلاطون ،

توجد له طبعة قديمة مع ترجمة لاتينية قام بها Aem. Pertus في هامبورج سنة ١٩١٨، ونشره حديثاً مع ترجمة فرنسية H. D. Saffrey

١٨ ـ . و في العناية والقدر وما فينا و فقد أصله اليوناني ويوجد في ترجمة لاتينية نشرها كوزان في النشرة المذكورة ( ط ٢ ص ١٤ إلخ. ) وعنوان الترجمة: de providentia et fatu et eo quod in nobis

١٩ ـ و في بقاء الشرور ، نشرت ترجمته اللاتينية في نشرة كوزان المذكورة ( ط ٢ ص ١٩٦ إلخ. ) بعنوان subsistentia

٢٠ ـ و الحجج الثماني عشرة في أبدية العالم ، وقد فقد أصله اليوناني ، لكن نصه اليوناني ـ باستثناء الحجة الأولى ـ موجود في رد يجيى النحوي عليه في كتابه و في قدم العالم ضد برقلس ،

وقد عثرنا نحن على الترجمة العربية للحجج التسع الأولى ، بما في ذلك ترجمة نص الحجة الأولى ، ونشرنا ذلك في كتابنا و الأفلاطونية المحدثة عند العرب و (القاهرة ط ١ سنة ١٩٥٥) وكتاب يحيى النحوي قد نشره رابه Raabe في ليتلك

٢١ ـ و في المكان و
 كذلك له مؤلفات رياضية نذكر منها

۳۲ ـ و شرح على المقالة الأولى من كتاب العناصر الاقليدس و وقد نشر هكذا . Procli Diaduchi in Prim. الاقليدس وقد نشر هكذا Eucl. elem. lib. comm. Ed. Q. Friedlein. Leipzig,

وله عدة كتب صغيرة في الطقوس والسحر ، كما كان له أناشيد نشرها A. Ludivich في ليبسك سنة ١٨٩٧

مذهب

يقول هيجل عن برقلس انا لنجد فيه أحسن ما كتبه الأفلاطونيون المحدثون وإنه يمثل فروة الأفلاطونية المحدثة و (هيجل و محاضرات في تاريخ الفلسفة و جـ٣، ص ٧٩،

ذلك أن برقلس بمؤلفاته قدم دائرة معارف علوم القرن الخامس الميلادي في شكل تنظيمي متكامل متوقف بعضه على بعض كذلك يمثل برقلس حلقة انصال مهمة جدا بين نهاية الفلسفة اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى الأوربية والفلسفة الإسلامة . كذلك جعربين التفكير الرياضي والتفكير الفلسفي المتافيزيفي ، وبين النزعة الدينية الموغلة في الطفوس والغيبيات وميزته ليس فيها أتى به من جديد في نطاق الأفلاطونية المحدثة ، بل في قدرته على إدماج آراء الآخرين في داخل إطار الأفلاطونية المحدثة كما يتجلى فضله في الصياغة المنظمة للفلسفة الأفلاطونية المحدثة في صيغ وعبارات قصيرة تركز جماع المذهب لقد كان برقلس مفكرا تحليليا ومنهجيا قادرا قدرة فاثقة على تصنيف المعاني والتصورات العقلية وكان يجمع في أن واحد بين النزعة العقلية الدقيقة ، وبين الاعتقاد في الخوارق والسحر والطقوس السرية للحذا جمع في مذهبه بين المعقول واللامعقول ، بين العقل والدين ، بين الديالكتيك والأساطير وقد مهد له الطريق لهذا الاتجاه استاذاه ايامبليخوس وسوريانوس فاتساع آفاق

ايامبليخوس وتقبله لأراء الأخرين ومعتقداتهم الدينية والأسطورية ، نجدهما عند برقلس وعن سوريانوس أخذ طريقة شرح مؤلفات أفلاطون

فلنلخص الملامح الرئيسية في فلسفة برقلس

#### **١ ـ الوجود**

لم يخرج برقلس في نظريته في الوجود عن الروح العامة لمذهب أفلوطين ومنهجه ثلاثي مثل منهجه ، بمعنى أنه يتصور التغير عل مراحل ثلاث: اثنتان متقابلتان والثالثة تأليف بينهها ، مما يشبه ما سيقول به هيجل في ديالكتيكه فيها بعد ذلك بأربعة عشر قرناً

يقول برقلس إن الوجود ثلاث ، أعني أنه يتجل في ثلاث لحظات

 أ) الوجود البائي في ذاته μονη دون أن يفقد شيئاً من كماله .

ب) الوجود الفعّال ، ولكي يفعل لا بد أن يخرج عن ذاته πρὸ ἀδυς ، وإلا لكان المكوّن هو المتكون

جـ) الوجود بوصفه غاية ، وإليه كل متكون يعود
 وبهذا فإن كل معلول له علاقة مثلثة بعلته فيه
 يبقى بما له من تشابه وإياه ، ومنه بصدر ( بخرج ) ، وإليه ينحل ويعود ، (1sst. Theolog., 35)

والوجود الأصلي ، الذي هو ينبوع كل وجود ، هو مبدأ لا يمكن الإحاطة به ، ولا وصفه وهو الذي يوجد الأحادات الإنحية فوق الماهية فوق الماهية فوق الماهية فوق الماهية فوق المعقولية ، وليست بعد الموجود المتكثر ، بل هي مبادى، وحدة تكثر الموجودات وتعددها ، بيد أنها تعد أول اكثرة ، وهي تتداخل فيها بينها بعضها وبعض وتجتمع في والواحد ، ويقول برقلس إن هذه الأحادات الأولى هي آلهة اليونانية

والموجود المتكون هو المعقول وبوصفه واحداً هو الماهية وبوصفه صادراً (خارجاً) عن الوجود هو الحياة ، وبوصفه غاية هو العقل وكل واحدة من هذه الدرجات الثلاث تغترض ثلاثة عناصر المتناهي ، واللامتناهي وما يصدر عنه ومن ثم يوجد ثلاثة ثلاثات ، على رأسها ثلاث سلاسل على التناظر سنسلة الألحة المعقولة νοητοί ، وسلسلة الألحة العقلية المعقولة νοεροί νοετοί وسلسلة الألحة العقلية المعقولة νοεροί وسلسلة الألحة العقلية المعقولة νοεροί νοεροί.

يمكن نعتها بالخير ، لأنها نقص وعوز وهي ضرورية لكمال الكون

وقد خلف برقلس تلاميذ عديدين نخص بالذكر منهم

- ١ ـ مارينوس ، الذي كتب سيرة حياته
  - ۲ ـ ایسودورس. ۳ ـ اجابیوس.
  - أمدينوس هرميو.
    - ه ـ هجياس.

وكان له تأثير هائل على الفكر الفلسفي في العصر الوسيط الأوروبي وفي الفلسفة الإسلامية

#### مراجع

Zeller: Die philosophie der Griechen, III, 2, S, 784 ff. Ueberweg: Praechter, 12, Aufl. S, 625 ff.

A. Berger: Proclus, exposition de sa doctrine. Paris 1840

Whittacker: The New-Platonists, with a supl. on the comm. of Proclus. Cambridge, 1928

L. J. Rosain: The Philosophy of Proclus, New York, 1949

G. Marieno: L'uomo e Dio in Proclo Napoli, 1953.
A. Badawi: La transmission de la philosophie grecque au monde arabe. Paris, 1968.

### برنار (کلود)

#### Claude Bernard

عالم فسيولوجي فرنسي أسهم في وضع قواعد البحث العلمي والمنهج التجربي.

ولد في ١٣ يوليو سنة ١٨١٣ في سان جوليان بالقرب من فيلفرانش على نهر السين Villefranche-sur Seine من أسرة مزارعي كروم.

وتلقى تعليمه الأول في مدارس فيلفرانش وتواسيه .Thoissey ثم اشتغل لدى صيدلى في ضواحي ليون Lyon ولكنه لم يكن حتى ذلك الحين مهتها بفن العلاج، وإغا

وإدخال هذه الأحادات كان التغير الأساسي الذي أت به المرحلة المتأخرة من الأفلاطونية المحدثة، على مذهب مؤسسها أفلوطين. وكان المدف من ذلك هو تقريب الهوات بين المبادىء الإلمية الثلاثة التي قال بها أفلوطين وهي الواحد ، العقل ، النفس لكن الملاحظ هو أنها لا توضع الأمر فيها يتعلق بجماع المذهب فلا هي في طبقة الواحد ، ولا هي أقنوم بين الواحد (عرف كالكون المعقول (ماموم) فعرف (عوالكون المعقول (ماموم) في المعقول (ماموم)

نه من الشرح فيها يتعلق بهذه الأحادات راجع من المديد من الشرح فيها يتعلق بهذه الأحادات راجع من المديد . Inst., 118 ff; كتب برقلس . Parm. VI, 13ff.

#### ٢ ـ النفس

أما النفس التي أوجدها الموجود ( الأول ) فهي الوحدة الأصلية لكل النفوس الفردية ، وهذه بدورها تنقسم إلى ثلاث طوائف : الأولى طائفة النفوس الإثمية وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع نفوس مسيطرة ἐγεμονιχοι ونفوس داخل الكون απολυποι والطائفة الثانية هي طائفة النفوس الجنيّة وتنقسم بدورها إلى مسلائكة ، وجن (وهذه يمكن أن تسكن الأبدان وتعذبها ) ، وأبطال والطائفة الثالثة هي طائفة النفوس الإنسانية ، وهي و نفوس جزئية ه لكن كل واحدة منها هي عالم صغير ، وبهذه المئابة هي الشخصية الرئيسية في دراما الكون

ويمكن النفس أن ترجع إلى د الواحد ، بما تنطوي عليه من أمر إلهي : فبفضل الحب ترتفع إلى مشاهدة مثال الجمال، وبفضل دالحقيقة و تكتسب الحكمة ، وبفضل الصدق بالحبر . ولكن برقلس يرى أن هناك وسائل أنجع من هذه في الوصول إلى تحقيق الاتحاد بالواحد دوهي الصلاة ، والسحر ، والطقوس ، والأصرار الدينية ، والتنبوء بالغيب .

### ٣ ـ الهيولى ( المادة )

ويختلف برقلس في نصوره للهيولى ( المادة ) عن أفلوطين الذي رأى أن الهيولى هي ضعف يتناب العقل إذ يرى برقلس أن المادة مستمدة مباشرة من و الواحد و ( راجع شرحه عل و طيماوس ، جـ ١ ص ٨٨٤ سطر ١٤ وما يليه ) ويحدد الهيولى بأنها القابلية لقبول الصفات والكيفيات وهي ليست الشر ، وإلا لكانت مبدأ ثانياً مقابلًا لمبدأ الخير ومع ذلك لا

بالأداب. وفي سنة ١٨٣٤ سافر إلى باريس والتحق بكلية الطب وقرب انتهاء دراساته الاكليانيكية اكتشف طريقه الحقيقي وهو يدرس عند العالم الشهير ماجندي Magendie في الكولج دي فرانس، ألا وهو التجريب الفسيولوجي. فعند ماجندي تعلم كيف أن التشريح للأحياء هو السبيل المؤدي إلى نتائج علمية خصبة في ميدان وظائف الأعضاء.

وقام كلود برنار بعدة تجارب ما بين سنة ١٨٤٣ وسنة ١٨٦٠ ذاعت بها شهرته في عالم الطب والفسيولوجيا بخاصة . ونتيجة لهذا أنشأت له الحكومة كرسيا للفسيولوجيا في كلية العلوم بجامعة باريس. وبدأ درسه الافتتاحي في مايو سنة ١٨٥٤، وفي يونيو من نفس السنة انتخب عضوا في أكاديمية العلوم، وفي ديسمبر سنة ١٩٥٥ أستاذا في الكولج دي فرانس. وفي سنة ١٨٦١ اختبر عضوا في أكاديمية الطب (معهد فرنسا).

### وتوفى في باريس في ١٠ فبراير سنة ١٨٧٨

وأبحاثه تناولت في ميدان الفسيولوجيا والطب: العصارة المضعية، وتأثير الجهاز العصبي على الهضم والتنفس والدورة الدموية، وكذلك درس دور البنكرياس، وتكوين السكر في الكبد. والكتاب الذي عرض فيه كلود برنار آراءه في مناهج البحث العلمي هو كتاب والمدخل الى دراسة الطب التجريبي، الذي نشر سنة ١٨٦٥

# ١ ـ العلاقة بين الفلسفة والعلم:

على الرغم من أن كلود برنار كان من أتباع المذهب الوضعي، فانه أقر للفلسفة بمكانتها المستقلة تجاه العلم. وأكد ضرورة القلسفة للعلم. يقول: وإن الفلسفة تمثل، من الناحية العلمية، الطموح الأبدي للعقل الانساني نحو معرفة المجهول. ومن هنا فإن الفلاسفة يتشيئون دائها بالمسائل المثيرة للجدال وبالمناطق القليلة التي هي الحدود العليا للعلوم. وهم بهذا يشيعون في الفكر العلمي حركة تحيه وتبه النبالة. إنهم يقوون العقل بتنميته بواسطة رياضة عقلية عامة، وفي نفس الوقت يوجهونه دائها إلى حل المشاكل الكبرى الذي لا ينفد. وبهذا بجدون نوعا من التعطش إلى المجهول ويضيئون نار البحث المقدسة. وكلاهما ينبغي ألا ينطفىء أبدا في نفس العالم (والمدخل إلى دراسة الطب التجريبي، من ٣٨٧ وما يليها).

ومن رأيه أنه لا يحق للفلسفة أن تضع على العلم قيودا، كما لا يحق للعلم أن يضع على الفلسفة قيودا - ذلك أن العلم

يبحث دائها، ولا يقضي على شيء. ولهذا لا يحق للعلم أن يسيطر على الفلسفة، كها لا يحق للفلسفة أن تسيطر على العلم. وعليهها أن يتعاونا، فبهذا التعاون يتسع مجال العلم، وتطامن الفلسفة من دعاواها المبالغ فيها.

### ٢ ـ النزعة التجريبة:

يدعو كلود برنار إلى التجريب الحقيقي، لأن العالم الحق هو من يستخدم طرائق البحث، البسيطة أو الممكنة، ليغير أو يعدّل، بقصد ما، الظواهر الطبيعية ويظهرها في أحوال أو ظروف لا تقدمها الطبيعة، (الكتاب نفسه ص ٢٩). فلا ينبغي للعالم أن يقتصر على المشاهدة، بل عليه كلها استطاع أن يستثير التجارب، ولان الواقعة الغليظة ليست علمية، (ص ٣١٣). وبدلا من أن يقبل سلبيا ما يعطى له من خارج، عليه أن يخلق الوقائع العلمية، بل والوقائع الغليظة. إن الطب كان يقوم خصوصا على الملاحظة، وكان هذا مصدر عقم للأبحاث الطية.

ويلح كلود برنار في توكيد الدور المهم الذي يقوم به الفرض في البحث العلمي. يقول: وينغي بالضرورة أن نقوم بالتجريب، مع وجود فكرة متكونة من قبل. ان عقل صاحب التجريب ينبغي أن يكون فعالا، أعني أنه ينبغي عليه أن يستجوب الطبيعة ويوجه إليها الأسئلة في كل اتجاه، وفقا لمختلف الفروض التي تمر بذهنه، ولا غنى عن الفروض، إذ هي التي تقودنا إلى خارج الواقعة، وتدفع بالعلم إلى الأمام. وليست غايتها أن تدعونا إلى إجراء تجارب جديدة فحسب، بل هي أيضا تجعلنا نكتشف مرارا كثيرة وقائع جديدة ما كنا لنته إليها بدونها.

ولكي يحدد كلود برنار دور العقل ودور الحواس في التجريب العلمي ، يذكر مثالاً هو مسلك فرانسوا هو بير. يقول عنه: وإن هذا العالم الطبيعي العظيم ، على الرغم من أنه كان أعسى ، فإنه ترك لنا تجارب رائعة كان يتصورها ، ثم يطلب من خادمه أن يجربها . ولم تكن عند خادمه هذا أية فكرة علمية . فكان هو بير إذن العقل الموجه الذي يقيم التجربة ، لكنه كان مضطرا إلى استعارة حواس غيره ، وكان الخادم يمثل الحواس السلبية التي تطبع العقل لتحقيق التجربة المقامة من أجل فكرة سبق تكوينها ه (ص ٢٧ ـ ٣٤) .

ويحضي كلود برنار إلى حد القول بأنه وينبغي أن نطلق العنان للخيال، فالفكرة هي مبدأ كل برهنة وكل اختراع وإليها

برنار في احتفال أقيم في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ في الكولج دي فرانس، واعيد نشرها في وكلمات وكتابات).

# مراجع

- G. Canguilhem: L'idée de médecine éxperimentale selon Claude Bernard. Paris, 1965.
- P. Lamy Claude Bernard et le matérialisme. Paris, 1939.
- P. Mauriac: Claude Bernard. Paris, 1954.
- R. Millet: Claude Bernard ou l'aventure scientifique.
   Paris, 1945.
- J.M.Det E.H. Olmsted: Philosophie et méthodologie scientifique chez Claude Bernard. Paris, 1967.

### برنتانو (فرانتس)

#### Franz Brentano

فيلسوف الماني. ولد في مارينبرج Marienberg bei فيلسوف الماني. ولد في مارينبرج Bopp ard (بروسيا الراينية) في ١٦ يناير سنة ١٨٣٨ وتوفي في زيورخ (سويسرة) في ١٩١٧/٣/١٧

وقد صار قسيا في سنة ١٨٦٤، وحصل على دكتوراه التأهيل لتدريس الفلسفة من جامعة فورتسبورج في سنة ١٨٦٦، وعين استاذا في تلك الجامعة في سنة ١٨٧٧ لكنه توك الكاثوليكية والتدريس في سنة ١٨٧٧ وفي السنة التالية سافر إلى فيينا للتدريس في جامعتها، لكن وضعه بوصفه قسيا سابقا، ومتزوجا، أحدث له عدة مشاكل، عا اضطره إلى توك التدريس في سنة ١٨٨٠ إنصرف عن كل نشاط في التدريس نهائيا، وأقام معظم الوقت في فيرنسه (إبطاليا). ولما قامت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩٩٤ إضطر إلى توك إبطاليا والاقامة في سويسرة حيث توفي.

وكانت باكورة إنتاجه الفلسفي كتابه: «علم النفس من وجهة النظر التجريبية» (ط1، فيبنا، سنة ١٨٧٤، ط٢ مع زيادة فصل مهم بعنوان: «تصنيف الظواهر النفسية»، ليبتسك سنة ١٩٩١، ط٣ باشراف O. Kraus في مجلدين، ليبتسك 1976 \_ 1970، وقد اعيد طبعها بالأوفست في هامبورج سنة 1900، وأصدر له كراوس جزءا ثالثا بعنوان:

ترجع كل مبادرة، (ص ٤٣).

ووالفكرة التجربية تنشأ عن نوع من الشعور السابق للمقل الذي يحكم على الأمور، وينبغي أن يحدث على نحو معين. ويمكن القول في هذا الصدد أن لدينا في العقل عيانا أو شعورا بقوانين الطبعة، ولكننا لا نعرف شكلها. والتجربة وحدها هي التي تعلمنا ذلك، (ص ٢١)

ويطامن كلود برنار من دعاوى رجال العلم، فيقول: دإذا تصور العالم أن براهينه لها نفس القيمة التي لبراهين الرياضي فإنه سيكون على خطأ فاحش جداء (ص ٦٥).

ويشيد بدور الاستدلال (الاستنباط) والقباس في تشييد العلم، إلى جانب الاستقراء في جميع العلوم.

ويرفض كلود برنار كل عاولة لارجاع الظواهر البيولوجية إلى ظواهر فيزيائية كيميائية. يقول في هذا الصدد: وينبغي على علم الحياة أن يستعير من العلوم الفيزيائية الكيميائية المنبج التجريبي وأن يحتفظ مع ذلك بالظواهر الخاصة به وبقوانينه (ص ١١٨).

ولكنه في مقابل ذلك يقر أن ظواهر الأجسام الحية ، مثلها مثل الاجسام الجامدة، تسودها حتمية ضرورية تربطها بظروف من النوع الفيزيائي الكيميائي، حيث ينبغي على الفيزيائي والكيميائي أن يرفض كل فكرة عن الغاية في الوقائم التي يلاحظانها. وبالرغم من ذلك فإنه اضطر إلى الاقرار بغائية انسجامية مقررة من قبل في الجسم العضوي الذي فيه كل الأفعال الجزئية متضامنة بولد بعضها بعضا. ويقول بوجود فكرة موجهة للتطور الحيوى. ولهذا فان برجسون وصف كلود برنار بأنه رائد النزعة الحيوية. قال برجسون: وإن كلود برنار هاجم مرارا الفرض القائل بـ • مبدأ حيوى • لكنه أينها فعل ذلك فإنه يقصد النزعة الحبوية لدى الأطباء والعلماء الفسيولوجيين الذين يؤكدون وجود قوة، في الكائن الحي، قادرة على الصراع ضد القوى الفيزيائية وتعويق فعلها. لكن حينها يتعلق الأمر بالفكرة المنظمة والخالقة فإن كلود برنار جاجم أولئك الذين يرفضون أن يروا في الفسيولوجيا علما خاصا متميزا من الفيزياء والكيمياء . . إنه ليس عالما بالفسيولوجيا من ليس لديه إحساس بالتنظيم، أعنى بذلك التناسق الخاص بين الأجزاء وبين الكل الذي يميز الظاهرة الحيوية. إن الأمور تجري في الكائن الحي كها لو تدخلت فكرة معينة تفسر النظام الذي تترتب عليه العناصر، (من خطبة القاها برجسون بمناسبة الذكرى المثوية لميلاد كلود

والشعور الحسي والمعرف، ليتسك ١٩٧٨). وفي هذا الكتاب هاجم برنتانو مفهوم علم النفس أنذاك وهو أنه علم والنفس، فهذا يصادر مقدماً على أن هناك جوهراً قائيًا برأسه يسمى النفس، وطالب برنتانو بدلا من ذلك بأن يسمى وعلم الظواهر النفسية، في مقابل وعلم الظواهر الفيزيائية، أعنى الفيزياء

وما يميز ميدان الظواهر النفية هو والقصدية المدان الظواهر النفية هو والقصدية Intentionalität المجاه نحو موضوع وربحا لم يكن واقعيا لكنه معطى في باطن الشعوره المحنى عند أرسطو، كما وجده عند الاسكلائيين في العصور الوسطى وسيكون لهذه الفكرة دور أساسي في تكوين هسرل لمذهب الظاهريات. (كان هسرل من تلاميذه في فيبنا من سنة ١٨٨٤). إن الشعور (الوعي) هو شعور بشيء ما.

والظواهر النفية ، فيها يتعلق بالعلاقة القصدية ، ليب متساوية فيها بينها. ولهذا يميز برنتانو بين ثلاثة أصناف منها أساسية بحسب: الأفكار، والأحكام، الارادات أو الانفعالات. أما الأفكار فهي الامتئالات، سواء أكانت تمثل عيانات حسّية مثل تلك التي تقدمها الحواس، أم لا وفيها بتصل بالأحكام بنبغي غييرها من الامتثالات. لأنها تصيف إلى هذه الأخيرة علاقة قصدية نانية مباشرة من الاقرار، أو الرفض. فتصورنا لله شيء، وقولنا أنه موجود شيء آخر. والأرادات أو الانفعالات هي الحركات العاطفية، والعواطف، والشهوات. وبدلا من الاقرار والرفض نجد في صنف الارادات: التقابل القطبي بين الحب والكراهية أو اللذة والألم. ويلاحظ أن التقابل القطبي موجود في الصنفين الثاني والثالث، وغير موجود في الصنف الأول. إذ في الثاني نجد التقابل بين الاقرار والرفض، وفي النالث التقابل بين الحب والكراهية، أما في الأول (الأفكار) فلا نجد تقابلا. ولهذا فان امكانية الخطأ بمعنى أن أحد الطرفين صحيح والأخر باطل، يوجد في النوعين الثاني والثالث دون الأول. إذ لا يمكن التحدث عن صحيح أو باطل بالنسبة إلى الامتثال.

وهذا التصنيف الثلاثي حل عل التصنيف الثلاثي الأخر الذي كان سائدا منذ كنت وهو: فكر، عاطفة، إرادة.

ويدرج برنتانو هذه الأقوال فيها يسميه علم النفس الوصفي، الذي يرى أنه علم بالمعنى المعروف، أي يستطيع أن يضع قوانين حتمية وكلية

وعلى أساس هذه الأفكار في علم النفس أقام برنتانو مذهبا في الأخلاق، عرضه في كتابه: وفي أصل المعرفة الأخلاقية (لبسك سنة ١٩٨١)، (وقد طبعه أوسكار كراوس طبعة ثالثة في سنة ١٩٣٤). وفي كتابه: وتأسيس الأخلاق وبناؤ هاه (طبعه ماير هلبرند في برن Bern سنة ١٩٥٧). وقد أقام مذهبه الأخلاقي على أساس أن طرفي التقابل، في الصنف الثالث، وهي الحب والكراهية يمكن أن ينطبق عليها ما ينطبق على الأحكام من حيث الوصف بالصحة والبطلان، فقولناعن شيء أنه خير معناه أن من المستحيل أن نحب هذا الشيء حباً باطلا ومعناه أن نرفض من يجبون هذا الشيء حبا باطلا. وكذلك إذا قلنا عن شيء أنه شرّ فمعناه أن نرفض من يكرهونه كرها باطلا.

# وفیها یتعلق بالمقولات یری برنتانو:

انه لا يوجد أشياء غير الأشياء الضرورية المعنية.
 ك حكم هو اما الاقرار بشيء جزئي عيني أو رفضه والعيني، هو المقابل وللمجرد، وهو فيزيائي. والروح الانسانية والله كلاهما في نظر برنتانو عيني لكنه ليس فزيائيا.

### مراجع

- O. KRAUS, F. B. Zur Kenntnis seines Lebens u. seiner Lehre, Monaco 1919 il Kraus, in Die Werttheorien, Geschichte und Kritik, Brünn 1938, ha sviluppato un'interpretazione di tutta la storia della filosofia morale dal punto di vista brentaniano).
- G. ROSSI, Giudizio e raziocinio. Studio sulla logica dei Brensaniani, Milano 1926.
- H. WINDISCHER, F. B. und die Scholastik, Innsbruck
- autori vari, Naturwissenschaft u. Metaphysik, 1, Brünn 1938 (scritti per il centenario).
- A. KASTIL, Die philosophie F. B.s. Eine Einführung in seine Lehre, n. ed., Berna 1951 (completo).
- P. F. LINKE, *Die Philos. F. B.s*, in «Zeitschr. philos. Forsch.», 1953, pp. 89-99.
- ID., s. v. in «Neue dt. Biogr.», II, pp. 593-95.
- M. CRUZ HERNÁNDEZ, El problema de Dios en la

جامعة كمبردج من سنة ۱۹۳۳ إلى سنة ۱۹۵۳ وتوفي في سنة ۱۹۷۱

آراؤه

ليست لبرود فلسفة، إنما هو كاتب واضح في عرضه لمشاكل فلسفة العلوم. ونجمل فيها يلي بعض أرائه.

١ - عيز برود بين الفلسفة النقدية، والفلسفة النظرية speculative. فالفلسفة النقدية هي التي على غرار فلسفة ج. ١. مور وبرترند رسل. وموضوعها - في نظر برود - هو «تحليل» المفهومات الأساسية في العلم وفي الحياة اليومية، مثل: العلة، الكيف، الوضع، وأن يقارن بين الفضايا العامة التي يقول بها العالم وتلك التي يقول بها الرجل العادي، مثل: ولكل حادث سبب او والطبيعة مطردة النظام». وبرود يجنح إلى الفلسفة التحليلة.

وفي الفصل الأخبر من كتابه والعقل ومكانته في الطبيعة، (سنة ١٩٢٥) يستعرض برود سبع عشرة نظرية ممكنة في بيان العلاقة بين العقل والمادة، ويتولى تحليلها وفقا لمنهجه التحليلي هذا الذي أخذ به.

لكنه مع ذلك يأخذ على الفلسفة التحليلية أنها تؤدي إلى نظرة ضيقة جدا، كها أنها جدية وحاسمة ومن ثم نراه يجد المثالية لأنها توفر على الأقل نظرة واحدة شاملة تجمع بين نتائج الفن ، والعلم ، والدين والنظرية الاجتماعية ولهذا فانه إنما يهاجم أنماطا معينة فقط من الفلسفة النظرية ، لا كل فلسفة نظرية فنراه يأخذ على هذه الأنماط من الفلسفة النظرية أنها لا يمكن أن تصل في براهينها إلى الاحكام واليقين. كها أنه يأخذ على بعضها ضراوة اصطلاحاتها وصعوبة فهمها وغموض على بعضها ضراوة اصطلاحاتها وصعوبة فهمها وغموض تصوراتها ، بينها هو يزعم أن دكل ما يمكن أن يقال \_ أيا ما كان \_ يمكن أن يقال بعبارة بسيطة واضحة بأية لغة متمدينة أو أن يعبر عنه بنظام من الرموز مناسب ولهذا ينتهي إلى القول بأن كل فلسفة نظرية سليمة يجب أن تقوم على أساس فلسفة نقدية ، بلمعنى الذي بيناه لهذا اللفظ عنده ، ذلك لأن الفلسفة النظرية ما لمن مردون نقد لها (أي تحليل) هي خيال .

 ٣ - وما سعى اليه ليس هو أن يستبدل بالفلسفة النظرية فلسفة نقدية، بل أن يجهد الطريق لايجاد فلسفة نظرية وكتابه والفكر العلميء هو عاولة لتوضيح بعض المفهومات المستعملة في العلوم الطبيعة وكتابه والعقل ومكانته في الطبيعة، هو عاولة filos. de B., in «Rev. Filos.», 1953, pp. 345-58.

- L. GILSON, Méthode et métaphysique selon F. B., Paris 1955.
- ID., La psychologie descriptive selon F. B., ivi 1956.
- A. KASTIL, B. und der Psychologismus, in «Zeitschr. philos. Forsch.», 1958, pp. 351-59.
- F. MAYER-HILLEBRAND, F. B.s Ursprüngliche und spätere Seinslehre und ihre Beziehungen zu Husserls Phänomenologie, ibid., 1959, pp. 316-39.
- -- D. KUBÁT, F. B.'s Axiology: a Revised Conception, in «Rev. of Metaph.», 1958-59, pp. 133-41.
- J. R. BARCLAY, Themes of B.'s Psychological Thought a. Philosophical Overtones, in «N. Schol.», 1959, pp. 300-318.
- V. FAGONE, Tempo e intenzionalità. B.-Husserl-Heidegger, in «Arch. Filos.», 1960, fasc. 1, pp. 105-31.
- A. SATUÉ ÁLVAREZ, La doctrina de la intencionalidad de F. B., Barcellona 1961.
- Y. T. J. SRZEDNICKI, Remarks concerning the Interpretation of the Philosophy of F. B., in «Philos. phenomenol. Res.», 1961-62, pp. 308-16.
- F. COSTA, La théorie du temps chez B., in «Rev. Métaph. Mor.», 1962, pp. 450-74.
- F. MAYER-HILLEBRAND, Rückblick auf die bisherigen Bestrebungen zur Erhaltung und Verbreitung von F. B. philosophischen Lehren und kurze Darstellung dieser Lehren, in «Zeitschr. Philos. Forsch.», 1963, pp. 146-69.
- J. SRZESNICKI, F. B.s Analysis of Truth, L'Aja 1965.
- G. BERGMANN, Realism. A Critique of B. and Meinong, Madison 1966.

برود (شارلز دنیر)

#### Charles Dunbar Broad

باحث في فلسفة العلوم وفي الأخلاق والفلسفة النائرية ولد في لندن سنة ۱۸۸۷ وصار أستاذًا للفلسفة الاخلاقية في

لتحليل المفهومات المستعملة في علم النفس، لكنه في عاولة بيان مكانة المقل في الطبيعة، يخوض في الفلسفة النظرية. وقد الخد البعض على هذا الكتاب أنه أوسع المجال للقول في الابحاث المتعلقة بتحضير الأرواح، مما لا يليق في رأيهم بغيلسوف أستاذ في جامعة كمبردج. وقد دافع عن نفسه ببحث بعنوان: والبحث في (تحضير) الأرواح والفلسفة، فيه هاجم دعاوي الادراك المشترك (العام) Common sense، فيه هاجم ليس للادراك العام حقوق ضد الابحاث الروحية، كها لا يحق لمينافيزيقا قبلية أن تنبذ الاشباح والأرواح مقدما وبدون نقد لم يتحلل. وعلينا حكذا يقول أن ندع الابحاث الروحية تتحدث عن نفسها بنفسها، مع اخضاعها لرقابة الفلسفة تتحدث عن نفسها بنفسها، مع اخضاعها لرقابة الفلسفة

٣- ويعجب برود بانجرت Mctaggart من بين المتافيزيقين لأنه حاول المستحيل، وأعني به: تشييد ميتافيزيقا استناطية. ولذلك كرس لدراسته مؤلفا ضخيا من ثلاثة علدات بعنوان والفحص عن فلسفة ماتجرته (١٩٣٣- ١٩٣٨). وقد أعجبه في ماتجرت أمران: بروده، ووضوحه، فهو يضع المقدمات بعبارة واضحة، ويستخلص النسائج المحددة منها ببراهين يستطيع كل انسان متابعتها وفهمها، وهو أما أن يقبلها أو يرفضها.

#### مؤلفاته

- Mind and its place in nature, 1925
- Scientific Thought, 1923.
- Examination of McTaggart's Philosophy, 3 volumes, 1933-38.
- Five Types of Ethical Theory, 1930.

#### مراجع

- The «Philosophy of C.D. Broad, edited by F. A. Schilpp, 1939.
- R.M. Blake: «Mr Broad's Theory of Time», in Mind (1925).

# يريه (اميل) Emile Bréhier

مؤرخ للفلسفة فرنسي. كان أستاذا في جامعات رن

وبوردو والسوربون والقاهرة. ولد في بارلودوك Bar-le- Duc في ۱۲ أبريل ۱۸۷٦ وتوفي في باريس في ۳ فبراير سنة ۱۹۵۲

أشهر مؤلفاته: تاريخ الفلسفة، وقد شمل من الفلسفة اليونانية حتى العصر الحاضر في أوروبا، وصدر ما بين سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٣٨ واكتمل بكراستين: احداهما تأليف ماسون أورسل (سنة ١٩٣٨) عن والفلسفة في الشرق، والثانية عن والفلسفة في بيزنطة، تأليف ب. تاتاكس . Tatakis (سنة ١٩٤٨).

لكننا نلاحظ عل كتابه في تاريخ الفلسفة هذا، عدم العمق، وتفاهة العرض، وعدم الوضوح بسبب عدم تحكه من فهم غتلف المذاهب التي يعرضها، وقلة اطلاعه على الأبحاث التي كتبت عن الفلاسفة الذين يعرض مذاهبهم. ولعل السبب في رواجه، مع ذلك، هو عدم وجود تواريخ عامة للفلسفة الفرنسية غيره.

وأفضل منه بكثير رسالتاه للدكتوراه: الكبرى بعنوان والأفكار الفلسفية والدينية عند فيلمون السكندري، (سنة ١٩٠٧)، والصغرى بعنوان: ونظرية اللاجسميات في الرواقية القديمة، (سنة ١٩٠٧). وله إلى جانب ذلك:

١ ـ وخروسفوس والرواقية القديمة، (ط٢ سنة ١٩٥١).

٢ ـ وفلسفة أفلوطين، باريس سنة ١٩٢٨

٣ ـ وفلسفة العصور الوسطى، باريس سنة ١٩٣٧

٤ ـ والفلسفة وماضيهاء، باريس سنة ١٩٤٠

كها أنه ترجم وتساعات وأفلوطين في ٦ ـ مجلدات (سنة ١٩٧٤ حند الناشر Les Belles - lettres (الترجمة وفي مقابلها النص اليوناني).

# پسکال (بلیز)

#### Blaise Pascal

رياضي وفيزيائي ومفكر فرنسي. ولد في ١٩ يونيو سنة ١٦٢٣، في مدينة كليرمون فران Clermont-Ferrand في اقليم الاوفرن بقلب فرنسا - وتوفي في ١٩أغسطس سنة ١٩٦٧

وكان أبوه رئيسا لمحكمة الضرائب cour des aides في كليرمون. تلقى يسكال العلم أولا على يدى أبيه هذا الذي

انتقل إلى باريس في سنة ١٩٣١، ومنذ نعومة أظفاره كشف عن عبقرية مبكرة جدا حتى قبل أنه اكتشف الهندسة وهو صبي قبل أن يقرأ كتابا في الهندسة! وعلّمه أبوه البونانية واللانبنية، وأظهر اهتمامه خاصة بالرياضيات والفيزياء منذ صباه، وفي سنة ١٩٣٩ ألّف رسالة عن القطاعات المخروطية طبعت في سنة ١٩٣٩، واخترع آلة لعمليات الجمع في الحساب أراد بها أن يساعد أباه في عمليات جمع الضرائب حين كان يشمغل وظيفة في عكمة الضرائب في روان Rouen، ويعدذلك قام باجراء عدة تجارب مشهورة على قمة جبل يوي دي دوم للبحث عن صحة تجارب بلى اكتشاف لعدة نظريات في علم الهيدروستاتيكا التجارب إلى اكتشاف لعدة نظريات في علم الهيدروستاتيكا (توازن السوائل). وواصل اكتشافاته الرياضية، فاكتشف حساب الاحتمالات، وفي سنة ١٦٥٤ حدثت له أزمة روحية عميقة سجلها فيها يسمى باسم «المذكرة» المساسات التالية:

درب ابراهيم واسحق ويعقوب لا رب الفلاسفة يقين، يقين، شعور، سرور، سلام يقين، يقين، شعور، سرور، سلام الله يسوع المسيح الحك سيكون إلحي، نسيان العالم ونسيان كل شيء إلاّ الله انسان العالم ونسيان كل شيء إلاّ الله العادل، إن العالم لم يعرفك، لكني عرفتك. سرور، سرور، سرور، دموع سرور سرور، ومو عسرور لقد انفصلت عنه ويا إلحي! هل تتخل عنيً؟

لقد أفضت به هذه المحنة الروحية إلى الانقطاع إلى الله والارتماء في أحضان المسيح والامتلاء بالمشاعر الدينية العميقة.

وكانت أخته حاكله: قد صاربت الهرة في حاجة بعروبال

وكانت أخته جاكلين قد صارت راهبة في جماعة بورويال (بالقرب من فرساي) التي كانت ترئسها الام أنجليك Angélique . وبعد محنة سنة ١٦٥٤ عقد يسكال علاقات وثيقة مع جماعة بورويال الذين كانوا من أنصار جنسنيوس Jansenius أسقف أبير Yprcs ومؤلف كتاب Jansenius ، وقد أدان الديوان المقدس (البابا) في مايو سنة ١٦٥٣ بعض المبارات الواردة في هذا الكتاب باعتبارها نحالفة للعقيدة الكاثوليكية. وأدى ذلك إلى نزاع سافر بين البابا وجماعة بور

رويال وعلى رأسها أرنولد Arnauld، ولعب اليسوعيون بدسائسهم المعهودة وخبثهم دورأ شيطانيأ في إثارة البابوالملك لويس الرابع عشر ضد هذه الجماعة المتينة الإيمان، إلى أن أنتهى الأمر بلويس الرابع عشر أن أمر بتدمير ديرهم ونشتيت جماعتهم! وشارك يسكال في هذه المعركة بكتاب ضخم بعنوان Les Provinçiales فيه كشف عن خبث البسوعيين، ودافع عن أصحابه من جماعة بــورويال، وفضح خصوصا فسادالأخلاق التي يدعو إليها البسوعيون، خصوصاً في باب والفتاوي، Casuistique الذي يكشف فيه اليسوعيون عن انحلال في مبادى، الأخلاق، وانتهازية في تطبيق مبادى، الأخلاق الدينية، ومداراة ومغالطة في تبرير الذنوب، استرضاء لأهواء ذوى الجاه والسلطان عُن يعمل المعرفون اليسوعيون في خدمتهم، كيها يحققون لديهم وبواسطتهم مآربهم الدنيوية في السيطرة على النفوس وابتزاز الأموال وتقلد المناصب الرفيعة. ولو استعرفا عنوان كتاب الغزالي في الرد على الباطنية ، لكان لنا أن نعنون كتاب يسكال بعنوان: دفضائح اليسوعيين،

ومنذ أن تحوّل يسكال إلى النقوى الدينية، فكّر في وضع كتاب للدفاع عن المسيحية والدعوة إليها، ابتغاء تحويل المفكرين الأحرار إلى الدين واليقين. لكن هذا المشروع لم ينجز، وإنما بقيت منه صفحات عديدة تحتوي على وأفكاره هي مخطط هذا الكتاب وقد وجدت بعد وفاته وجمعت تحت عنوان وأفكاره Pensécs.

وسنعرض فيها يلي أهم آراء پسكال الداخلة في نطاق الفلفة:

١ ـ منهج العقل الهندسي، والعقل اللطيف.

يسخر پسكال من ديكارت وينعته بانه علا فائدة منه، وهو غير متيقن Descartes inutile et incertain (نشرة برنشفج ص ٣٦١، باريس ١٩٦٤). ذلك لأنه رأى أن منهج ديكارت هو منهج الهندسة، بينها يرى بسكال أن ثمت منهجين هما منهج الهندسة ومنهج اللطافة.

يقول پسكال: وثم نوعان من العقول أحدهما ينفذ بحدة وعمق إلى نتائج المبادى، وهذا هو عقل الدقة، والثاني يفهم عددا كبيرا من المبادى، دون أن يخلط بينها، وذلك هو العقل الهندسي. الأول قوة للعقل واستقامة، والثاني اتساع للعقل، وأحدهما يمكن أن يوجد بدون الأخر. فيكون العقل قويا وضيفا ويكون واسعا وضعيفا ،

ولبيان الفارق بين العقل الهندسي والعقل اللطيف esprit de finesse يقول سكال: «في أحدهما (الهندسي) المبادى، ملموسة، لكنها بعيدة عن الاستعمال العادي، حتى أنه من الصعب أن يلتفت الرأس إلى تلك الناحية، لعدم تعوده، لكن متى التفت رأى المبادى، واضحة كاملة، ولا بد أن يكون العقل زائفاً إذا كان لا يقدر على البرهنة إبتداءا من المبادى، الكيرة إلى حد أنه من المستحيل أن يغفلها.

أما في العقل اللطيف فإن المبادى، موجودة في الاستعمال العادي وماثلة أمام أعين جميع الناس. وليس المرء في حاجة إلى أن يلتفت برأسه أو يتعب نفسه. كل ما يحتاج إليه هو أن يكون جيد النظر، لان المبادىء هي من الدقة وكثرة العدد بحيث يستحيل علم إفلات البعض منها. لكن إغفال مبدأ هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى الحطأ، ولهذا يجب أن يكون جلياً حاداً بحيث يستطيع أن يرى كل المبادىء، وأن يكون بعد ذلك مستقيم العقل حتى لا يبرهن برهنة زائفة إبتداء من المبادىء المعلومة (٣١٧).

### ٢ ـ القلب والمقل:

كذلك يضع بسكال ما يسميه والقلب، le coeur في مقابل «العقل» raison ويقصد بالقلب: العيان، والوجدان intuition, يقول يسكال: ونحن نعرف الحقيقة ليس فقط بواسطة العقل، بل وأيضا بواسطة القلب Cœur فبالقلب نعرف المبادىء الأولى، وعبثا بجاول التعقل raisonnement، وهو لا نصيب له في ذلك الأمر، أن يحاربها. أن الفورونية (أي الشكاك) يعملون في هذا السبيل عبثا، ولا هدف لهم إلا هذا، ونحن نعلم أننالا نحلم. وعجزنا عن اثبات ذلك بالعقل لا يدل إلَّا على ضعف عقلنا لا على عدم يقين كل معارفنا كها يزعمون . لأن معرفة المبادىء الأولى، مثل أنه يوجد مكان، وزمان، وحركة وأعدادهي معرفة راسخة رسوخ أية معرفة نستمدها من البراهين، ويجب على القلب أن يستند إلى هذه المعارف المدركة بالقلب والغريزة وأن يقيم كل قوله. إن القلب يشعر بأن هناك ثلاثة أبعاد في المكان وأن الاعداد لا متناهية ، ثم يأت العقل بعد ذلك فيبرهن على أنه لا يوجد عددان مربعان أحدهما ضعف الأخر. إن المبادى، تُستشعر، أما القضايا فتستنتج، وكلاهما يدرك بيقين، رغم أن ذلك يتم بطرق غتلفة. ومن غير المفيد ومن المضحك أيضا أن يطالب العقل القلب ببراهين على مبادئه الأولى، ابتغاء أن يصدِّقها؛ كما سيكون من المضحك أن يطلب القلب من العقل أن يشعر كل القضايا التي يبرهن عليها

ابتغاء أن يقبلها.

وهذا العجز يجب ألا يستخدم إلا في قدع العقل، الذي يريد أن يحكم على كل شيء، لا في محاربة يقيننا، كما لو كان العقل هو وحده القادر على إفادتنا بالعلم. ويا ليت الله لم يحوجنا إلى العقل، ويجعلنا نعرف كل شيء بالغريزة والعاطفة! لكن الطبيعة حرمتنا من هذه النعمة، ولم تمنحنا إلا القليل من المجرفة التي من هذا النوع، وباقي المعارف كلها لا يمكن أن يحصّل إلا بالبرهنة العقلية» (والأفكارة ص ٤٦٠)

### ٣ ـ وجود الله:

لكن يسكال لا يستطيع أن يدرك وجود الله بالعقل، ولا بالقلب بل فقط بواسطة الوحي أو الدين. فهو يقول أولا: هنحن نعرف وجود المتناهي وطبيعته، لاننا متناهون ومحدون مثله. ونعرف وجود اللامتناهي ونجهل طبيعته، لأنه ذو امتداد مثلنا، لكن ليس له حدود على خلاف أمرنا. لكننا لا نعرف وجود الله ولا حدود، لكننا بالايمان نعرف وجوده، وبالمجد (أي بنور المجد) سنعرف طبيعته (ص ٤٣٦) ثم يقول: ولنتكلم الأن بسبب نورنا الطبيعي، إذا كان يوجد إله، فإنه لا يمكن إدراكه لانه بسبب كونه لا أجزاء له ولا حدود، فإنه لا علاقة له بنا، ولهذا فنحن عاجزون عن معرفة ما هو وهل هو موجوده (الموضع نفسه) وواضح من عبارته ها هنا أنه يؤكد أننا عاجزون بالعقل الطبيعي أن نعرف وجود الله، وإنما الإيمان وحده هو الذي الحبرنا بوجوده.

أما البراهين المتافيزيقية التي يسوقها الملاهوتيون والفلاسفة لاثبات وجود الله، فإنها وبعيدة عن تفكير الانسان وهي من التعقيد إلى درجة أن تأثيرها ضئيل. وحتى لوصلحت لبعض الناس، فإن ذلك بحدث خلال الملحظة التي يشاهد فيها هؤلاء الناس هذه البراهين، وبعد ذلك بساعة بخشون أن يكونوا قد خدعواء (ص ٥٧٠).

والبرهان الفاتم على ما في الكون من مخلوقات عجيبة وتدبير عكم قد يغير في لفت نظر المؤمنين إلى عجائب صنعة الخالق، لكنه لا يقنع الملحدين.

والبرهان القائم على الحركة إذا استخدمه اللاهوتيون لاقناع الملحدين، فإنه يعطي هؤلاء الاخرين والحق في أن يعتقدوا أن البراهين التي يسوقها ديننا واهية جدا، وقد شاهدت

بالعقل وبالتجربة أن هذا هو أدعى الأمور لاثارة استهزائهم بدينناء (ص ٤٤٦).

وهكذا نجد بسكال يرفض كل البراهين العقلية لاثبات وجود الله. ذلك أن يسكال لا يريد إله الفلاسفة، بل إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، الإله الذي تأنس (صار إنسانا) في يسوع الذي توسط من أجل النجاة.

#### ٤ ـ الانسان:

ولا يمل بسكال من الالحاح في توكيد دشقاء الانسان بدون الله عد ذلك لأن الطبيعة الانسانية فاسدة. ويتساءل: ما الانسان؟ ويجيب الانسان هو لا شيء إذا ما قورن باللامتناهي، وهو كل شيء بالنسبة إلى العدم: إنه وسط بين العدم وبين كل شيء . . . إنه عاجز عن رؤية العدم الذي عنه صدر، واللامتناهي الذي يجيط به (ص ٣٥٠).

لكن يسكال ما يلبت أن يرى الوجه الأخر في الانسان، أعني عظمة الانسان، فيقول: أن عظمة الانسان هي من الوضوح بحيث تستخلص من شقاء نفسه، لأن ما هو طبيعة في الحيوان نحن نسميه شقاء الانسان، وبهذا نحن نقر بأنه لما كانت طبيعته اليوم قماثل طبيعة الحيوان، فإنه سقط من طبيعة أفضل كانت خاصة به فيها مضى.

فمن ذا الذي يشعر بأنه شقي لأنه ليس ملكا إلا ذلك الذي كان ملكا من قبل؟ وهل وجد بول أميل Paul-Emile الذي كان ملكا من قبل؟ وهل وجد بول أميل الناس سعيدا مثيا لأنه لم يعدبعد قنصلا؟ بالعكس، لقد وجده الناس سعيدا بأنه كان ذات يوم قنصلا، لأن هذه الوظيفة ليست وظيفة دائمة. لكنهم وجدوا برسيوس (كان بول إسل قد انتصر على برسيوس ملك مقدونيا في سنة ١٦٧ ق. م) شقبا لأنه لم يعد ملكا، ذلك أن من شأن وظيفته أن تكون دائمة، إلى درجة أنهم تعجبوا منه كيف يحتمل الحياة بعد ذلك. ومن ذا الذي يشعر بأنه يشقى لأن له فياً واحداً؟ من ذا الذي لا يشقى لأن له عيناً واحداً! من ذا الذي لا يشقى لان له عيناً ليس له عين يبصر بها هو امرؤ شقي شقاء لا عزاء عنه!» (ص

# فيم إذن تقوم عظمة الانسان؟

وما الانسان إلا قصبة، والقصبة أضعف ما في الطبيعة، لكنه قصبة مفكرة. ولا ينبغي أن يتسلح الكون كله لسحقه: فبخار، أو قطرة ماء تكفي لقتله. لكنه لو سحقه الكون، فإنه سيكون أعظم نبلا عن يقتله، لأنه يعرف أنه يموت ويعرف ما

يمتاز به الكون عليه. أما الكون فلا يعرف شيئا من ذلك.

كل كرامتنا إذن هي في الفكر ومن ثم (أي من الفكر) علينا أن نتهض، لا من المكان أو الزمان اللذين لا نستطيع أن غلاهما. فلنعمل إذن على التفكير جيدا: ذلك هو مبدأ الاخلاق، (ص ٤٨٨).

عظمة الانسان هي في الفكر. أما الأملاك والأراضي في المكان فلا تهب عظمة، لأن الكون يشملها ويشملني وويتلعني كأنني نقطة، أما بالفكر فأنا أحيط بالكون».

#### **ه ـ رهان بسكال**:

وفي كتاب والأفكار، نجد الحجة المشهورة باسم رهان بسكال، والتي أراد بها أن يبين أن من الافضل الايمان بالأخرة والعقاب والثواب في الاخرة، فهذا أفضل من عدم الايمان بها. وهو في الوقت نفسه نوع من البرهان على وجود الله. وعصب هذا البرهان يقوم في أننا ملزمون بالاختيار بين أمرين: أما أن الله غير موجود. وبسكال يوجه البرهان إلى الشكاك والملحدين فيقول: ولننظر في هذين الأمرين: لو كسبتم، كسبتم كل شيء، وإذا خسرتم، فلن تخسروا شيئا، فراهنوا إذن على أن الله موجود، دون تردد.

ـ هذا رائع، نعم، لا بد أن نراهن، لكن ربما أراهن بأكثر عما ينبغي.

ـ لننظر. ما دام هناك مثل هذه المخاطرة في الكسب أو الخسارة فإذا لم يكن أمامكم إلا أن تكسبوا حياتين بدلا من حياة واحدة، فانكم تستطيعون أيضا أن تكونوا كاسبين، لكن ان كان هناك ثلاث (حيوات) لتكسب فلا بد من المراهنة. انكم مضطرون إلى المراهنة، وإذا أرغمتم على المراهنة فسيكون من عدم الفطنة أن تقامروا بحياتكم من أجل كـب ثلاث حيوات، في رهان فيه هذا القدر من المخاطرة بالمكسب أو الخسارة. لكن هناك وسرمدية، من الحياة والسعادة. وما دام الأمر كذلك، فإنه إذا كان هناك ما لا نهاية له من المخاطرات التي ستكون إحداها لك، فسيكون لك الحق في كسب واحدة لتحصل على إثنين وسيكون فعلك في الاتجاه السيء، مادمت مضطرا إلى المخاطرة، لو رفضت أن تقامر بحياة واحدة في مقابل ثلاث حيوات في مقامرة ، سيكون لك منها واحدة من بين آلاف المقامرات (الصدف) إذا كانت هناك ما لا نهاية من الحياة اللامتناهية السعادة ستكسبها، لكن ها هنا ما لا نهاية له من الحياة اللامتناهية السعادة يمكن كسبها، مقامرة بالكسب ضد نشره في كتابنا -Thémes et figures de la philosophie Islami 979 . que. Paris,

### نشرات مؤلفاته

- Oeuvre complètès, ed. par L. Brunschvicg, E. Boutroux, et F. Gazier, 14 vols. Paris 1904-14.
- Pensées et opuscules, ed. L. Brunschvicg. Paris 2 ed. 1900.

#### مراجع

- Benzicri, F: L'esprit humain selon Pascal. Paris 1939.
- E. Boutroux: Pascal, Paris.
- L. Brunschvieg: Le génie de Pascal. Paris, 1924.
- L. Brunschvieg: Pascal. Paris, 1932.
- J. Chevalier: Pascal, Paris.
- C. Falcucci: Le problème de la verité chez Pascal.
   Toulouse, 1939.
- R. Guardini: Christliches Beuwusstsein. Versuch über Pascal. Leipzig. 1935
- J. Guitton: Pascal et Leibniz, Paris 1951.
- E. Jovy: Etudes pascaliennes, 5 Vols. Paris, 1927-8.
- L. Lafunia: Histoire des Pensées de Pascal (1656-1952) Paris 1954.
- J. Laporte: Le coeur et la raison selon Pascal. Paris, 1950.
- -E. Strowski: Pascal et son temps, 3 Vols. Paris 1907-8.

# بكاريا (سيزار)

#### Cesare Beccaria

مشرّع واقتصادي ومفكر في فلسفة القانون، إيطالي. ولد في ميلانو في ١٥ مارس سنة ١٧٣٨، وتوفي في ميلانو في ٢٨ نوفمبر سنة ١٧٩٤

أشهر مؤلفاته هو كتاب: «في الجرائم والعقوبات: Dei delitti e delle penc (سنة ١٧٦٤، ليفورنو). وبفضله ذاع صيته في أوربا، ولقي استحسان وفلاسفة: دائرة المعارف الفرنسية التي كان يشرف عليها ديدرو. عدد متناه من صدف الخسارة، وما تقامر به متناه . وهذا يتتزعكل اختيار أينها وجد اللامتناهي . حيث لا يوجد ما لا نهاية له من الصدف للخسارة في مقابل صدفة واحدة للكسب، فإنه لا ينبغي التردد، بل يجب إعطاء كل شيء . وهكذا إذا اضطر الانسان إلى المقامرة فيجب التخلي عن العقل ابتغاء المحافظة على الحياة، أولى من المقامرة بها من أجل الكسب اللامتناهي، المستعد للمجيء مثل ضباع العدم.

إذ لا يفيد شيئا أن نقول انه من غير المتيقن أنناسنكسب، ولكن من المتيفن أنا نقامر، وان المسافة اللانهائية القائمة بين اليقين بما يتعرض له الانسان (من المقامرة) وعدم اليقين بما سبكسب، يسوى بين المناهى الذي يقامر به يقياً ويين اللامتناهي غير الميقن به لكن الأمر ليس هكذا: فإن كل مقامر يقامر بيقين من أجل أن يكسب عن غير يقين، ومع ذلك فإنه بقامر يقينا بالمتناهي من أجل أن يكب \_ دون يقين \_ ما هو متناه، دون أن يحظي جذا في حق العقل. ولا توجد ما لا نهاية له من المسافة بين هذا اليقين بالتعرض (بالمقامرة) وبين عدم اليقين بالكسب: فهذا خطأ. والحق أن هناك ما لا نهاية بين اليقين بالكسب وبين اليفين بالخسارة، لكن عدم اليقين يتناسب مع اليقين بما يخاطر به تبعاً لصدف الربح والحسارة ومن هنا فإنه إذا كان ثمة من المخاطرات في ناحية بقدر ما في الناحية الأخرى، فإن الرهان متكافى، وحينئذ يكون البقين بما يتعرض له مساوياً لعدم اليقين بالكسب. وهيهات أن يكونا متباعدين بمسافة لا نهاية لها. وهكذا فإن اقتراحنا له قوة لا نهاية لها، إذا كان ما نقامر به هو المتناهي في مقامرة فيها أمثال هذه الصدف لاحتمال الربح أو الخسارة، وكان ما يكسب هو اللامتناهي. وهذا أمر قد تبرهن (ببرهان صحيح)، وإذا كان الناس قادرين على بلوغ حقيقة ما، فإنها هذه.

فإذا اعترض معترض قائلا: أولئك الذين يؤملون في النجاة هم سعداء بهذا، لكن يقابل ذلك خوفهم من الجحيم! يجيب يسكال: ومن هو الأكثر دواعي للخوف من الجحيم: من يجهل هل يوجد جحيم ويوقن بالعذاب ان وجد جحيم \_ أو من هو مقتنع نوعا من الاقتناع بوجود جحيم ويؤمل في النجاة إذا كانت موجودة؟! ».

ذلك هو نص رهان يسكال. وقد سبقه إليه الغزالي في كتابه وميزان العمل، وقد بحثنا هذا تفصيلًا في بحث لنا بالفرنسية نشر في مجلة Studia Islamica سنة ١٩٧٧ وأعدنا باريس.

دخل مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٧٨، وصار وحصل على الاجريجاسيون في الفلسفة سنة ١٨٨١ وصار مدرسا للفلسفة في ليسبهات: سان كنتان، وبرست، وتور (١٨٨١ ـ ١٨٩٣) وفي اثنتين من ليسبهات باريس: جانسون دي سايي (١٨٩٣ ـ ١٩٠٠) ولوي لوجراند (سنة ١٩٠٠ سنة ١٩٠٧).

ومؤلفاته قليلة، وأهمها كتابه:

Etudes de morale positive, Paris, 1907; 2<sup>e</sup> ed. en 2 vols. Paris, 1921

وله عدة مقالات نذكر منها:

(١) والأصل الثلاثي لفكرة الله، في المجلة الفلسفية Rev. Philos سنة ١٩٠٨ عدد ٢ ص ١٩٥٤ ٢٦٢

(۲) وفكرة الله والالحادي مجلة ما بعد السطبيعة
 والأخيلاق RMM سنة ۱۹۱۳ ص ۱۵۱.

(٣) والدين بوصفه منهجا للشربية الاختلاقية، في
 RMM سنة ١٩٢١ ص ٥٥٥ ـ ٥٧٥.

# مراجع

- D. Parodi: Le Problème moral et la pensée contemporaine, Paris, 1921, pp. 171-104.
- R. Lenoir: «La Philosophie de G. Belot» in Rev. Philosophique, 1930. 11, 86-107.
- G.F. Renand: "l'Oeuvre de G. Belot», in RMM, 1932, pp. 235-51.
- J. Benrubi: Les sources et les courants de la philosophie contemporaine en France, t.1, Paris 1933, pp. 236-41.

بلوندل (موریس)

#### Maurice Blondel

فيلسوف فرنسي معاصر، كاثوليكي النزعة، ولد في مدينة ديجون Dijon في ١٨٦١/١١/٢ ، وتوفي في أكس ـ إن ـ بروفانس Aix - en - Provence في ١٩٤٩/٦/٤ وكانت أسرته من الطبقة الوسطى، مسيحية متدينة،

في هذا الكتاب تأثر بنزعة المنفعة التي دعا إليها هلفيوس، ثم بفكرة العقد الاجتماعي كها عرضها هوبز ولوك وروسو فرأى أن المعيار الجوهري للنقاش ببن الناس هو توفير أكبر قدر من السعادة لهم، وعدل نظرية العقد الاجتماعي، فرأى أن هذا العقد بين الحاكم والمحكومين لا يعني تجريد هؤلاء الاخرين من حرياتهم، بل يتنازلون فقط بجوجب هذا العقد عن أقل قدر ممكن من حرياتهم. وبالتالي لا يحق للحاكم أن يقتل المحكومين، لاي سبب من الأسباب. ولهذا دعا إلى إلغاء عقوبة الاعدام، وقال إنها لا فائدة منها، لانها لم تردع الناس عن ارتكاب جرعة المقتل. كذلك دعا إلى منع التمذيب لاستخراج الاعتراف بالجرية، وقال إنه: دوسيلة مضمونة لتبرئة عتاة المجرمين الاقوياء، وإدانة الضعفاء الأبرياء». وانتهى إلى وجوب تقليل العقوبة إلى أقصى درجة ممكنة، وعدم الربط بين العقوبة والكفارة.

#### مؤلفاته

S. احسن طبعة لمؤلفاته هي تلك التي قام بها . C. Beccaria: Opere, 2 vol. بمعنسوان Rounagroli Firenze, 1958.

### مراجع عنه

- A. de Marchi: Cesare Beccaria e il processo penale.
   Torino, 1929.
- C.A. Vianello: La vitaet l'opera di Cesare Beccaria, Milano, 1938.
- M. Maestro: Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law, New York, 1942.
- A. Maestro: Ideologia e Politica in C. Beccaria, New York, 1968.
- A. Amati, A. Buccellati,: C. Beccaria e l'abolizione della pena di morte, Milano, 1872.

### بلو (جوستاف)

#### **Gustave Belot**

فيلسوف أخلاق فرنسي. ولد في ١ ستراسبورج في ٨ أغسطس ١٩٥٩، وتوفي في ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ في

يكثر فيها رجال القانون. لكن موريس التحق بمدرسة المعلمين العليا وكان من أبرز أساتذته أميل بوترو E. Boutroux والذي كان بلقن تلاميذه الوحدة الباطنة الفريدة في المذاهب الكبرى الأصيلة في نفس الوقت الذي كان فيه يعلمهم استمرار وعرضية التاريخ العام للأفكار، ويروض تأملهم ويثير فيهم القدرة على الابتكار بواسطة حت النقدي وبواسطة الاشعاع الراديوي المعدي الذي كان ينبعث من تفكيره الشخصى الذي كان دائهاً في حال تولَّد، على حد تعبير بلوندل (ورحلة موريس بلوندل الفلسفية؛ أحاديث مع فريدريك لوفيڤرجرت في سنة ١٩٢٧، باریس سنة ۱۹۶۹ ص ۳) كذلك تأثر بأولیه لبرین ـ Olle Laprune الذي واستطاعت حياته المضنية الحارة أن تحلّ ـ في سجوً فكر بغير غيوم ـ كثيرًا من المشاكل التي لا تزال متقدة بأنفاس بسكال، (الموضع نفسه). وفي مدرسة المعلمين العلياء اصطدم بنقد أحيانا هدام، وأخرى نزيه للدين في حدود العقل فقط . هنالك تولدت في ذهنه فكرة الرسالة التي سيقوم بها للحصول على الدكتوراه، وهي أن يستخرج من المواقف السلبية ضد الدين موقفا إيجابيا يبين مشروعيته أمام العقل. ومن هنا كانت نقطة انطلاق فكره هي النزاع بين ما تقتضيه الفلسفة والعقل وبين ما أن به الدين المسيحي من تعاليم.

وناقش رسالة الدكتوراة في ٧ يونيو سنة ١٨٩٣ وكانت الرسالة الكبيرة بعنوان: والفعل: عاول لتقد الحياة والعلم في الممارسة العملية، وقد شرح لمحدثه لوفيقر لماذا اختار هذا الموضوعفقال: وما معنى أن نفعل؟ اليس هو أن نأي بجديد دائم؟ لهذا فإن دراسة الفعل، بروح العقل، هو دائها بمثابة تجديد بالشراب من عين الشباب. ان ما أردته هو أن أحرر نفسي، مستخدما الوسط الجديد بالنبة إلى الذي كان يحاصرني عن يميني وعن شمالي. وكان يعطيني الانطباع انني لا أتنفس بحرية وهو وسط كانت فيه الأطراف المتفابلة، تتحدى بعضها بعضا ولا تعوض وسط يتذبذب بين الحواية وبين الموسية مع المهارة القاسية للمثالية الجذرية على الطريقة الروسية مع المهارة القاسية للمثالية الجذرية على الطريقة الالمانية، وسط فيه سواء في الأدب وفي الفن وفي الفلسفة بل وفي الالمانية، وسط فيه سواء في الأدب وفي الفن وفي الفلسفة بل وفي التربية الدينية نفسها \_ يستوى التصوري Rotionnel والصوري Formel

وقد غى بلوندل نتائج رسالته من حيث المنهج في بحثين مهمين، الأول بعنوان: «رسالة عن مقتضيات الفكر المعاصر فيها يتعلق بالدفاع عن الدين وفي منهج الفلسفة لدراسة المشكلة

الدينية» (ظهر سنة ۱۸۹٦)، والثاني بعنوان: «التماريخ والعقيدة، المناقص الفلسفية في التفسير اللاهوي الجديد» (ظهر في سنة ۱۹۰۳)

ولما كان في رسالته للدكتوراه قد نحا نحو نقد الفلسفة العقلية والاشادة بالخوارق واللامعقول، فإنه حين تقدم للحصول على وظيفة أستاذ فلسفة في إحدى الجامعات الفرنسية، أهمل طلبه، وظل على هذه الحال عامين إلى أن وافق على تعيينه وزير المعارف آنذاك، ريمون بونكاريه، فعين أولا أستاذا للفلسفة في جامعة ليل Lille ثم انتقل منها إلى جامعة إكس \_إن \_بوفانس حيث استمر فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد سنة ١٩٢٩ وهو في السبعين من عمره، واستمر يعيش في أكس \_إن بوفانس حتى وفاته سنة ١٩٤٩، وفي هذه الفترة، أكس \_إن بروفانس حتى وفاته سنة ١٩٤٩، وفي هذه الفترة، أتم رباعيته الفلسفي، وتشمل

١ ـ والفكرة La pensée ويشتمل على جزأين:

أ\_ وتكوين الفكر ومدارج صعوده التلقائي، باريس
 سنة ١٩٣٤ (ط٢، سنة ١٩٤٨).

ب. دمسؤ وليات الفكر وإمكان إنجازه، باريس سنة ١٩٣٤ (ط٢، سنة ١٩٥٤)

۲ ـ «الوجود والموجودات» L'Etre et les ètres عاولة في
 ایجاد أنطولوجیا عینیة وشاملة»، باریس سنة ۱۹۳۵ (ط۲ سنة ۱۹۳۳).

٣ ـ والفعل L'action ويشتمل على قسمين:

أ\_ دمشكلة العلل الثانية ومحض العقل، باريس سنة ١٩٤٦
 ١٩٣٦ (ط٢، سنة ١٩٤٩)

ب ـ والفعل الانساني وشروط بلوغه غايته، باريس سنة ۱۹۳۳ (ط۲، سنة ۱۹۹۳)

٤ . والفلسفة والروح المسيحية، في جزأين، باريس
 ١٩٤٤ - ١٩٤٤ (ط٢، سنة ١٩٥٠)

مذهبه

١) فلسفة الفعل:

قلنا أن بلوندل أراد أن يخوض معركة النزاع بين الفلسفة والدين. وقد وجدان حل مشكلتها يقوم في تعمقها. وأدرك أن مسألة الفعل هي معقد الصلة بينها. فكيف كان ذلك؟

إن الفعل هو الانسان لأنه لا يتحقق شيء إلا بواسطة الفعل. ويستمر الفعل بجري على هيئة دورة: لأنه يريخ لا محالة إلى أن يكمّل إراديا ما نستخدمه تلقائيا وبالضرورة. وهو يحيل إلى هاية مشعور بها، وبحافيه من مبدأ معاش. وماكان في المبدأ لا متناهيا ينبغي في ختام المطاف أن يعود لا متناهيا أيضا. لكن حضور هذا اللامتناهي يضع أمام الفعل مشكلة لا يستطيع حقها، وذلك لأن الإحاطة باللامتناهي أمر مستحيل، ولكن علينا التعلق باللامتناهي. غير أن هذا لا يمكن إنجازه إلا بجوهبة من الله، وهي موهبة غير أن هذا لا يمكن إنجازه إلا بجوهبة من الله، وهي موهبة يكشف عنها في النفس، ما فيها من تجليات نورانية.

وهكذا تنبثق في ديالكتيك الفعل مشكلة ما هو خارق surnaturel ، وهي مشكلة وليست واقعا حقيقيا، لأنه إذا كانت المسألة ضرورية، فإن الجواب عنها يهبب بنور آخر - وإذا كان المقل لا يستطيع أن يعطيه مضمونا، فإنه يقدر مع ذلك على تحديد شروطه وشكله.

هذه هي خلاصة ما قاله بلوندل في رسالته: «الفعل، كلام غامض، لا يرضي أصحاب النزعة العقلية، أي الفلاسفة، ولا يرضى رجال الدين حتى تحسر بعضهم على غياب سلطة محاكم التفتيش، وإلا لكانوا قد أحرقوه، كما قال في أحاديثه تلك. فماذا أخذ عليه هؤلاء وأولئك؟ يقول بلوندل: أما وأهل اليار فقد الهمون بأني لم أحفظ للانسان نصيبه وأني أحلت كل شيء إلى خوارق. وأما أهل اليمين فقد أخذوا علي أنني لم أحفظ لله نصيبه، وأننى جعلت كل شيء طبيعيا، حتى اللطف الالهي والنظام فوق الطبيعي لكن هذا يتنافي صراحة مع غرضي. لأنني سعيت إلى المحافظة على هذين النصيبين كاملين دون تخل عن العقل، بل جعلت العقل يحافظ على حقه في التوجيه والمراقبة وحقه في التعاون والمشاركة إلى القمة التي يتحدث عنها سان جان دلاكروا ويقول إن عندها توجد سلبيتنا الفعالة، ويدون تعد عل ميدان اللاهوت لأن العالي transcendant بمكن أن ينفذ في حياتنا ويصير محايثاً في فعلنا مع المحافظة على كل المجاني الذي لا يمكن جعله طبيعيا.

وللأولين (أهل السار) كان في وسعي أن أقول: إني أسدي إليكم خدمة وهي أن أهيى المقول وأن أمكنكم أنتم من أن تطبقوا عليهم برنامجكم في احترام العقائد الدينية. وللفريق الثاني (أهل اليمين) كان في وسعي أن أقول: كيا يكون الاعتناق حرا ومعقولا كما تدعون أنتم إلى ذلك، ولكي تحافظ الأحوال المصوفية نفسها على طابعها الانساني، ومن أجل أن

يتضمن مصيرنا الشخصي والكل وحدة فعلية، فلا بد أن يسري شعاع من الفكر والارادة في كل موضع وأن يفرض على كل العقول المشكلة الدينية في صورتها الأوفر حظاً من الوضعية والشمول. وفي هذا أنا لا استطيع أن أصدم إلا أولئك الذين لا يريدون أن يكون الدين إنسانياً، أو أولئك الذين لا يريدون أن يقوم الانسان أو الفيلسوف بإثارة المسألة الدبنية تحت مسؤ وليتنا الكاملة، (والرحلة الفلسفية لموريس بلوندل، أحاديث مع لوفيقر، ص ٢٠، ٣٠).

ذلك أن أهل الفلسفة رأوا في آراء بلوندل تضييقاً لمجال المعقل لحساب الايمان، وأهل الدين رأوا فيها توسيعا لمجال العقل بحيث يطال مسائل ينبغي في نظرهم أن نظل من شأن العقيدة المقدسة وحدها. وهكذا انفق كلا الفريقين المتعارضين على إدانة مذهب بلوندل لأسباب متعارضة تماما.

فكان على بلوندل أن يواجه الفريقين مها. فيواجه أهل الفلسفة قائلاً أن العقل لا يقتات من وضوحه، وإلا لتحول إلى فكر في الفكر، بل على العقل أن يستفيد مما هو فعل معاش، أن ثم فلسفة في الفن لا تدعي خلق الجميل ولا استنباطه، بل مهمتها هي التأمل في أعمال الفنانين. فلماذا لا تكون هناك فلسفة تدرس الأديان الموجودة في العالم من وجهة نظر صورية، دون أن تحاول ردها إلى مذاهب محددة من قبل؟

إن بلوندل لم يكن معاديا للعقل، في صالح الفعل، على النحو الذي نراه مثلًا عند برجسون. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن فكر بلوندل نشأ مستقلا تماما عن فكر برجسون. وهو يقول أنه لم يقرأ شيئا لبرجسون قبل كتابة رسالته عن والفعل، وهذا معقبول، لأن برجسون لم ينشر قبل سنة ١٨٩٣ السنة التي نشرت فيها رسالة بلوندل ـ غير كتاب واحد هو رسالة للدكتوراه يعنوان والمعطيات المباشرة للشعوره يقول بلوندل (الكتاب نفسه ص ٢٣): وأما فيها يتعلق ببرجسون، فها كان لى أن أتأثر به لأنني لم أقرأ سطرا واحدا مما كتب قبل أن أنجز رسالتي (للدكتورا) وأناقشها. لكن بعد سنة ١٨٩٣، التذذت بلذة الصور الراثعة التي دبجها الفيلسوف ـ الشاعر صاحب السورة الحيوية وجعلني أفكر في (أو: أحلم بـ) الازدهار الربيعي للفكر الايون وجدّةمزدهرة للعالم، وفيقظة مفاجئة لعصارة تهز ثقل خسة وعشرين قرنامن العلم نوشك ترسيباتها أن تخنق الروح. لكن إذا كان الجانب النقدي في الغالب جميلا وخصبا (وان كان ذلك على نحو يختلف مع ما كنت أتمناه) ، فإن الجانب الايجاب قد تمّ على نحو بدا لي من غير

- H. Bouillard: Blondel et le Christianisme, Paris, 1961.
- H. Duméry: La Philosophie de L'action. Paris, 1948.
- H. Dumery: Raison et Religion dans la Philosophie de l'action. Paris, 1963.
- J. Cole: La Métaphysique de l'être dans la Philosophie de M. Blondel. Louvoin, 1959.
- A. Hayen: Biblographie Blondelienne. Paris 1953.
- -- M. RÉNAULT: Determinisme et liberté dans l'action de Massrice Blondel. Lyon, 1965.
- E. BUONAIUTI, B., Milano 1926.
- P. ARCHAMBAULT, Vers un réalisme intégral. L'œuvre philos. de M.B., Paris 1928.
- A. VALENSIN-Y DE MONTCHEUIL, M. B.: Textes et commentaires, ivi 1934.
- F. TAYMANS D'EYPERNON, Le blondélisme, Lovanio 1935
- G. FEDERICI AJROLDI, Interpretaz, del problema dell'essere in M. B., Firenze 1936.
- E. OOGIONI, La filos, dell'essere in M. B., Napoli 1939.
- rist. con il titolo La metafisica religiosa di M. B., in Ragione e società, II, Bologna 1962.
- F. SALVO, La logica della vita morale in M. B., Palermo 1942.
- B. ROMEYER, La philos. religieuse de M. B. Origine, évolution maturité et son achèvement, Paris 1943.
- P. ARCHAMBAULT, Initiation à la philos. blondél. en forme de court traité de métaphysique, ivi 1946. Hommage à M. B. (Pour un cinquantenaire): scritti di P. ARCHAMBAULT, R. BOURGAREL, A. FOREST, B. ROMEYER, V. MERCIER, G. BERGER, P. LACHIÉZE-REY, J. PALIARD, L. BRUNSCHVICO, ivi 1946.
- H. DUMÉRY, La philos, de l'action. Essai sur l'intellectualisme blondél., jvi 1948.
- H. BOUILLARD, L'intention fondamentale de M. B. et la théologie, in «Rech. Sc. relig.», 1949, pp. 312-402.

المكن قبوله. ولهذا فإن نفس الألفاظ التي يستخدمها كل واحد منا، مثل: حياة، فعل، عقل (ذكاء)، الخ. . يبدولي أنها عنده (ان جازلي أن أعبر بهذا التعبير القليل التوفيق) مستأصلة الجفور، منقولة من محورها، ومقطوعة الرؤ وس إلى درجة أن والمدة المحض و والتطور الخالق، لم يستطيعا، فيها بعد، إلا أن يساعداني على ازدياد شعوري ان إلهام كلينا مختلف تمام الاختلاف عن إلهام الأخرة (الكتاب نفسه، ص ٢٣ - ٢٤) ويستمر بلوندل في بيان أوجه الاختلاف بين فلسفته وفلسفة برجسون.

أما من ناحية المتشددين من الكاثوليك، فقد أخذوا عليه ما عرف باسم منهج المحايشة Méthode d'Immanence خصوصا في تلك الفترة التي اضطربت فيها الكنيسة الكاثوليكية بحركة المجددين «Le Modernisme» حتى اتهم بلوندل بأنه ضالع فيها، مع أنه كان من المقاومين المعارضين لها، وحتى قيل أن الرسالة البابوية encyclique بعنوان Pascendiسنة ألى منهج المحايثة عند بلوندل

وقد رد بلوندل على هذا التأويل قائلا: وإن الرسالة البابوية الموسومة باسم Pascendi (وهو اللفظ الأول منها) تميز ثلاثة معان متنازع عليها للكلمة وعاينةه عنين متنين من هذه المعاني وهما: المعنى الذي يتصل بمذهب المحايثة، ثم المعنى الذي يدل على منهج يدعي استخراج الخارق على الطبيعة من الطبيعة نفسها. أما المعنى الثالث لهذا اللفظ فيتعلق بحضور فينا للطف اما متلطف أو غير مقيم اللفظ فيتعلق بحضور فينا للطف اما متلطف أو غير مقيم وينضبه كل تحول Conversion وكل حياة مسيحية وهو منبت في أعمق أعمق اعماق عايثنا ومع ذلك فإنه وارد دائها من أعلى. وهذا ألاستعمال للفظ والمحايثة ليس فقط مشروعاً وعلى وفق الاستعمال التقليدي المنقول، بل هو أيضاً لا بجوز إنكاره وأنا المتخدمة أيضا الكاردينال Deschamps .

## مراجع

 E. Lefèvre: L'Itinéraire Philosophique de Maurice Blondel, propos recueillis par Frédéric Lefèvre, Paris. Aubier, 1966.

- C. TRESMONTANT, Introduction à la métaphysique de M. B., Paris 1963.
- H. DUMÉRY, M. B., in Les grands courants. Portraits, pp. 153-81 (il «ritratto» è del 1956, elenco degli scritti principali di e su B.).
- V. LA VIA, B. e la logica dell'azione, Catania 1964.
- P. HENRICI, Glaubensleben u. kritische Vernunft als Grundkräfte der Metaphysik des jungen B., in «Greg.», 1964, pp. 689-738.
- R. SAINT-JEAN, Genèse de l'Action, B. 1882-1893, Paris 1965.
- F. POLATO, B. e il problema della filos. come scienza, Bologna 1965 (cfr. anche «Il problema filos, del linguaggio», Padova 1965, pp. 207-31).
- M. RENAULT, Déterminisme et liberté dans «L'Action» de M. B., Lione 1965. Cfr. anche: E. P. LAMANNA, La filosofia del Novecento, I, Firenze 1963, pp. 82-124.

#### بنثام

#### Jeremy Bentham

فيلمسوف أخلاق ومشرّع انجلينزي، ومن دعــاة مذهب المنفعة في الأخلاق والقانون.

ولد في ١٥ فبراير سنة ١٧٤٨ في لندن. وكان أبوه مدّعيا عاما attorney وكان مبكر النضوج، فتعلم اللغة اللاتينية وهو في الرابعة من عمره. وتعلم في مدرسة وستمنيتر ثم في جامعة اكسفورد. وقد أراد له أبوه ان يحصل على إجازة في القانون ليصبع عاميا فدرس القانون، ابتداء من سنة ١٧٦٣ في ١٦٧٨ لكنه آثر الجانب النظري من القانون، فلم يمارس مهنة المحاماة، وإنما انكب على فقه القانون، خصوصا القانون الجنائي، وعلى دراسة النظم السياسية، وكان يسائل نفسه: ما الغرض من وضع هذا الغانون أو ذاك؟ وما الهدف من هوب فيه؟ فإن كان السياسي أو ذاك؟ وهل هذا المغن مرغوب فيه؟ فإن كان المياسي أو ذاك؟ وهل هذا المغن مرغوب فيه؟ فإن كان حاليا يكفلان تحقيق هذا الغرض؟ وبالجملة، ما المنفعة حاليا يكفلان تحقيق هذا الغرض؟ وبالجملة، ما المنفعة حاليا يكفلان تحقيق هذا الغرض؟ وبالجملة، ما المنفعة

- J. CHAIX-RUY, Etre, existence et essence dans la pensée de M. B., in «Toor.», 1950 (vol. dedicato a M. B.).
- ID., Il messaggio de M. B., in «Humanitas», 1950, n. 3.
- J. PALIARD, M. B. ou le dépassement chrétien, ivi 1950.
- V. LA VIA, La riforma blondel, del filosofare, in -Teor.», 1950.
- P. VALORI, M. B. e il problema d'una filos. cattolica,
   Roma 1950.
- F. VANNI BOURBON DI PETRELLA, Il pensiero di
   M. B., Firenze 1950.
- L. SARTORI, B. e il cristianesimo, Padova 1953.
- A. HAYEN, Bibliogr. blondél. (1888-1951), Paris Lovanio 1953.
- R. CRIPPA, Il realismo integrale di M. B., Milano 1954.
- A. CARTIER, Existence et Vérité. Philos. blondél. de l'action et problématique existentielle, Tolosa 1955.
- V. GIORDANO, La scienza della pratica in M. B., Palermo 1955.
- M. RITZ, Le problème de l'être dans l'ontologie de M.
   B., Friburgo 1958.
- P. HENRICI, Hegel und B. Eine Untersuchung über Form und Sinn der Dialektik In der «Phänomenologie des Geistes» und der ersten «Action». Pullach 1958.
- J. ÉCOLE, La métaphysique dans la philos., de B.,
   Paris-Lovanio 1959.
- H. BOUILLARD, B. et le christianisme, Paris 1961, num. spec. per il centenario della nascita (1961): «Arch. Philos.», 1961, n. 1, con scritti di A. CARTIER, Y. TROUILLARD, X. TILLIETTE, C. D'ARMAGNAC, G. MARTELET, e doc. ined.
- --- «G. Metaf.», sett.-ott. (con bibl. di R. CRIPPA, 1952-61).
- D. ESSER, Der doppelte Wille bei M. B. Das Grundanliegen seines philosophischen Denkens, Werl 1961.
- M. F. SCIACCA, Dialogo con M. B., Milano 1962.
- R. CRIPPA, Profilo della critica blondeliana, ivi 1962.

التي يحققها هذا القانون أو ذلك النظام؟

لكن ما الضابط لهذه المنفعة المرجوة؟ بحث بنثام عنه فوجده: تحقيق أكبر سعادة لأكبر قيدر من الناس. ويصرح بنثام بأن مبدأ المنفعة هذا قد خطر بباله وهو يقرأ كتاب أبحث في الحكم، (ظهر سنة ١٧٦٨) تأليف جوزف بريستلي J. Priestley (۱۸۰۴ یاک) الندی رأی أن المعيار الذي يبغى وفقا له أن يحكم على كل أمور الدولة هو سعادة غالبية أفرادهذه الدولة. ومن ناحية أخرى كان منشون (۱۹۹۶ ـ ۱۹۹۴) Françis Hutcheson فرر أن الفعل يكون أفضل أخلاقيا كلما حقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس. كذلك تحدث بكاريا (۱۷۹۸ Beccaria (۱۷۹۴ عن توزیع أکبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، وذلك في كتابه بعنوان وفي الجرائم والعقوبات، (١٧٦٤). وكل هذا يدل على أن بنثام قد سبقه عدة مفكرين في القرن الثامن عشر قالوا بمبدأ المنفعة وبنفس الصيغة التي صاغه بها جرمي بنثام. ان بنثام اذن لم يكن أول من اكتشف مبدأ المنفعة ولا مذهب المنفعة، بل ربما كان آخر من فعل ذلك: ومن الخطأ الفاحش ـ الشائع مع هذا! ـ أن يقال انه مؤسس مذهب

وعلى كل حال، فإن بنثام باسم مبدأ المنفعة هذا، حاول إصلاح نظام الحكم في انجلترا إصلاحاً جذريا، فدعا إلى تقرير حق التصويت العام لكل أفراد الشعب الانجليزي لاختيار ممثليهم في مجلس العموم، ودعا إلى إلغاء مجلس اللوردات، لأنه يتنافى مع الديمقراطية وحكم العقل الذي صار يدعو إليه بنام متأثرا بالنورة الفرنسية. ومضى إلى أبعد من هذا، فطالب بالغاء النظام الملكي، وباطراح التقاليد في نظام الحكم وفي سن القوانين، وإبعاد كنيسة انجلترة عن شؤون السياسة. كذلك قام بحملة قوية لاصلاح قانون العقوبات، وكان قباسيا في مجمله، ولجعل السجون في انجلتره أرحم بالمسجونين، لأنه شاهد أن قانون العقوبات بقسوته المتناهية، والسجون بنظامها الرهيب المروّع، لا بحققان الغرض منهما وهو ردع المجرمين عن ارتكاب جرائمهم وتخويف المستعدين للاجرام كيها يمتنعوا عن الاجرام. وهو في هذا إنما يطبق مبدأ المنفعة لا مبدأ الرحمة أو العطف الانسان، إذ وجد أن القانون الجناثي والسجون لا يحققان والمنفعة، المرجوة منها.

وفي سنة ١٧٧٦ نشر بنثام كتاباً خلوا من ذكر اسم المؤلف بعنوان: وشذرة عن الحكومة، وفيه هاجم محاميا شهيرا يدعى سبر وليم بالكستون Blackstone (١٧٢٣ ١٧٨٠) بسبب تفسيره لفكرة العقد الاجتماعي. ولفت هذا الكتاب نظر لورد شلبرن Shelburne ف سنة ١٧٨١ فانعقدت أواصر الصداقة بينها، وقد أصبح لورد شلبرن، الذي صار باسم ماركيز لانسدون Lansdowne رئيساً للوزراء في انجلتره من يوليو سنة ١٧٨٦ إلى فبراير سنة ١٧٨٣ فتعرف بنثام من خلال هذه الصداقة إلى كثير من كبار القوم أنذاك. كذلك انعقدت الصداقة بينه وبين ديون Etienne Dumont (١٨٧٩ -١٧٥٩) الذي لقب فيها بعد برسول مذهب المنفعة وداعيته، وهوالذي سينشر مؤلفات بنثام الناقصة التي خلَّفها دون أن يتمها أو ينشرها. وكنان ديمون معلما خصوصياً لأولاد مناركينز لانسدون هذا. وكثير من مؤلفات بنثام قد نشره تلاميذه وأصدقاؤه. وبعضه نشر أولا باللغة الفرنسية. فمثلا نشر فصل من كتابه ومتن في الاقتصاد السياسي، (كتبه سنة ۱۷۹۳) لأول مرة في مجموعة تدعى -Bibliothèque Brita nnique تصدر في باريس، وذلك في سنة ١٧٩٨ واستفاد ديمون من هذا الكتاب في تأليف الكتابه ونظرية العقوبات والمكافآت،(سنة ١٨١١). أماكتاب بنثام في نصه الانجليزي فلم ينشر لأول مرة إلا في النشرة الكاملة لمؤلف اته (١٨٣٨ - ١٨٤٣) التي أشرف عليها John

وفي سنة ۱۷۸۷ نشر بينام كتابا بعنوان: «دفاع عن الرباء . وفيسنة ۱۷۸۹ أصدر كتابه الرئيسي وعنوانه: «مقدمة إلى مبادىء الأخلاق والتشريع، وكمان هذا الكتاب تمهيدا في ذهن بينام لدراسات أخرى. فكتاب: «بحث في التكتيك السياسي، كان يؤلف قسماً من هذا المشروع. ولكن هذا الكتاب لم ينشر إلا في سنة ۱۸۱۲ على يدي ديمون، هووبحث آخر بعنوان: «مغالطات فوضوية» كان قد كتبه حوالى سنة ۱۷۹۱

وفي سنة ١٧٩١ نشر بنام مشروعه للسجن النموذجي تحت عنوان Panopticon واتصل بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسية وعرض عليها هذا المشروع، كما عرض أن يتولى الاشراف على تنفيذه مجانا. لكن الجمعية الوطنية لم تأخذ بمشروعه، واكتفت بأن صحته

لقب مواطن في سنة ١٧٩٦ كذلك اتصل بالحكومة البريطانية لتنفيذ هذا السجن النموذجي، فلقي ترحيباً في أول الأمر، لكن الحكومة البريطانية ما لبثت أن رفضت هذا المشروع، بيد أن البرلمان الانجليزي وافق في سنة ١٨٩٣ على منحه مبلغا كبيرا من المال تعويضا له عما أنفق من مال على مشروعه هذا.

وفي سنة ١٨٠٣ نشر ديمون كتابا لبنثام بعنوان: وأبحاث في التشريع من تأليف السيد جرمي بنشامه Traités de législation de M. Jérémie Bentham والكتاب يتألف من قسمين: قسم يشمل أبحاثا كتبها بنثام بنفسه، وبعضه كتبه بالفرنسية مباشرة، وقسم ثان هو تلخيص بقلم ديمون لافكار بنثام. وهذا الكتاب أتاح لبنثام شهرة واسعة في أوربا، خصوصا في فرنسا، أكثر بما أتاحها له في انجلتره.

وفي سنة ۱۸۱۰ نشر جيمس مل James Mill نشر جيمس مل Introductiory View of the Rationale of بعمنسوان Evidence هو عرض لبعض كتابات بنثام. كذلك نشر ديمون ترجمة فرنسية لبعض كتابات بنثام بعنوان وبحث في البراهين القضائية Traité des preuves judiciaires وذلك في سنة ۱۸۲۷ نشر جون استيورت مل أبحاث بنثام في ميدان التشريع في خس مجلدات بعنوان . Rationale of Judicial Evidence

وفي نفس الوقت اهتم بشام بساصلاح السفام الدستوري وتقنين القانون الانجليزي. فكتب في سنة ١٨٠٩ بحثا بعنوان: وبحث عل طريق السؤال والجواب في إصلاح البرلمان، ونشره سنة ١٨١٧، وفي هذه السنة أيضا، سنة ١٨١٧، نشر: «دراسات في تقنين القانون وعن التعليم العام، وفي سنة ١٨١٩ نشر بحثا بعنوان: «مرسوم الاصلاح الراديكالي، مع إيضاحات، وفي سنة ١٨٣٣ نشر بحثا بعنوان: «المبادى، الموجهة لفانون دستوري، وفي سنة ١٨٣٠ أصدر الجزء الأول مع الفصل الأول من الجزء الثاني من كتاب بعنوان: «القانون الدستوري» وبعد وفاته نشر ديون هذا الكتاب كاملا.

ويجدر بنا أن نذكر إلى جانب ما ذكرناه من مؤلفاته، كتابا بعنوان Chrestomathia هو سلسلة من الأبحاث عن التربية، وقد ظهر سنة ١٨١٦ ثم كتابا آخر نشره جيمس

مل تحت عنوان Table of the Springs of action, سنة Deontology or وأخيرا كتابا مهما من كتبه بعنوان NA۱۷ ، وأخيرا كتابا مهما من كتبه بعنوان Science of Morality في سنة Science of Morality بعدوفاة بنثام بعامين، في مجلدين، الثاني منهم انشره بحسب تقييدات ومذاكرات تركها بنثام.

وتوفي جرمي بنئام في ٦ يونيو سنة ١٨٣٧، وكان قد أوصى بتشريح جته لصالح البحث العلمي. وقد حفظت في كلية الجامعة، بجامعة لندن، وهذه الكلية إنما انشتت بفضل بجموعة من الناس على رأسهم بنئام، وكان المقصود منها أن تفتح أبواب التعليم العالي لأولئك الذين لم يتح لمم دخول جامعتي كمبسردج وأكسفورد، الجسامعتين في انجلتوه آنذاك.

### مذهبه

ندا).

### ١. مذهب المنفعة:

يقوم مذهب المنفعة عند بنتام على أساس نفسي وثيق، هو أن الانسان بطبعه يسمى إلى تحصيل اللذة وتجنب الألم. يقول بنتام: «ان الطبيعة وضعت بني الانسان تحت سيطرة حاكمين ذوي سيادة هما: الألم واللذة. وهما يحكماننا في كل ما نفعل، وفي كل ما نقول، وفي كل ما نفكر فيه: وكل محاولة يمكن أن نبذلها من أجل التخلص من استعبادنا لهما لن تفلع إلا في إثبات هذه الحقيقة، وتوكيدها، وربما زعم الانسان، بالقول، رفض سلطانها، أما بالفعل وفي الواقع فإنه سيبقى خاضعاً لهما دائها، (مقدمة إلى مبادى، الأخلاق والتشريم، فصل ا

وعلى هذا المبدأ نفسه أقام أبيقور مذهبه في العصر اليوناني، وإليه دعا هلفسيوس في فرنسا، وهارتلي وتوكر في انجلتره في القرن الثامن عشر، لكن بنثام أوفى على هؤلاء في التوسع في معنى اللذة والألم، وفي ربطها بالسعادة.

ذلك أن بنتام يقصد كل لذة وكل ألم، ولا يفرق بين اللذات، ولا بين الألام بعضها وبعض، كما يفعل أبيقور. وفي هذا يقول: ووفي هذا الأمر (اللذة) لا نريد أي تنوق Refinement ولا أي ميتافيزيقا. وليس من الضروري أن نستثير (في هذا الأمر) أفلاطون أو أرسطو، فالألم واللذة هما ما يشعر به أي إنسان انها كذلك».

(ونظرية التشريع، ص٣، لندن سنة ١٨٩٦).

وبعد إقرار هذا المبدأ ينبغي علينا أن نكمله ببيان ما هي السعادة. إن السعادة هي إذن تحصيل أكبر قدر من اللذات، وتجنب أكبر قدر من الآلام، وتبعأ لذلك فإن معيار الأفعال الخيرة هو أن تؤدي إلى زيادة المجموع الكلي للذة، ومعيار الأفعال الشريرة هو أن تؤدي إلى الاقلال من اللذات.

وهذا يفضي بنا إلى مبدأ المنفعة، ويسمى أيضا مبدأ أكبر سعادة The Greatest Happiness Principle.

يعرف بنثام المنفعة بأنها دخاصية الشيء التي تجعله ينتج فائدة أو لذة، أو خيرا، أو سعادة (وكلها ها هنا بمعنى واحد)، أو والمعنى واحد خاصية الشيء التي تجعله بحمي السعادة من الشقاء أو الألم أو الشر أو البؤس، بالنسبة إلى الشخص الذي تتعلق به المنفعة، (ومقدمة إلى مبادىء الأخلاق والتشريع، ف اوس).

وبالجملة، فإن المنفعة وهي كل لذة أو كل سبب في إيجاد لذة.

إن السعادة هي جاع اللذات، ولهذا فإن مبدأ السعادة هو أن يسعى الانسان إلى تحصيل أكبر قدر من اللذات.

وينطوي مبدأ المنفعة على مصادرتين:

١) الأول هي المصادرة القائلة بالفردية، ومفادها ان
 كل فرد هو الحاكم الموحيد على لذاته، وبالتالي على
 سعادته.

٧ ) والثاني مصادرة تقوم على الموضوعية وتقول: وفي الظروف المتساوية تكون الللة واحدة بالنسبة إلى الجميع، صحيح أن الناس يختلفون في طباعهم وأذواقهم، ومرد ذلك إلى ظروف عملية أو عضوية مختلفة، أما إذا تساوت هذه الظروف فلا بد أن تتساوى أحكامهم.

فإذا كنا نفكر في سعادة الفرد، فإننا نقصد أكبر قلر من سعادة الفرد. وإذا كنا نفكر في الجماعة، فإننا نقصد أكبر عدد من أفراد هذه الجماعة. وإذا كنا نفكر في الكائنات الحساسة، فإننا نقصد أكبر عدد من الحيوان. لكن ما يهم بنتام هو الجماعة الانسانية وسعادتها، ولهذا

وضع هذه القاعدة وهي أن المقصود هو أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس.

ومبدأ المنفعة لا يمكن البرهنة عليه، إذا قصدنا من البرهنة الاستنباط من مبدأ أعلى، ذلك لائه لا يوجد مبدأ أعلى من مبدأ المنفعة. ويذكر بنثام أن أي هدف أخلاقي آخر ينطوي في الحقيقة على مبدأ المنفعة، مهيا بدا في الظاهر أنه ليس كذلك. وفي ذهن بنثام وهو يقرر هذا: مذاهب العاطفة أو الوجدان في الأخلاق عند شيغتسبري أوهتشسون فلو سأل هؤلاء أنفسهم عن الهدف الحقيقي من وراء نظرياتهم العاطفية هذه لتبين لهم أنه المنفعة ليس إلاً

وبالجملة فإن المنفعة، في رأي بنثام، هي الهدف الأخير والمعيار الوحيد لكل أخلاق.

### ٢ حساب اللذات:

أما وقد تقرر أن الأفعال تكون خيرة بقدر ما تميل إلى زيادة المجموع الكلي للذة، أو تقليل المجموع الكلي للألم، فإن الفاعل الأخلاقي حين يقرر ما إذا كان هذا الفعل خيرا أو شرا عليه أن يحسب مقدار اللذة ومقدار الألم اللذين يؤدي إليها الفعل، وأن يوازن الواحد بالأخر. وبنام يقدم حابا للسعادة على النحو التالي، ويسيه حاب اللذات:

وأساس هذا الحساب هو أن لـذة ما تفـوق لذة أخرى، وبالتالي ينبغي تفضيلها عليها، إذا كانت:

١) اشد ٤) أقرب ٧) أوسع نطاقاً.

۲) أدوم ه) أخصب

۲) اوکد ۲) اصفی

ووفقاً لهذه المعايير السبعة ينبغي تحديد قيم اللذات بطريقة حسابية دقيقة

أ) فالحاصيتان الأوليان ، وهما الشدة Intensity والدوام
 أو الاستمرار Duration خاصيتان ذاتيتان في اللذة ، أو الألم
 الذي هو لذة سلبية .

ب)والخاصيتان الثالثة والرابعة تتعلقان باحتمال الانطباع وعلاقته بالحاضر. فالتأكد من اللذة وعدم التأكد، وقرب الحصول عليها أو بعده معياران لتحديد ما ينبغي تفضيله من اللذات. فإن كانت اللذة مؤكدة التحصيل فضلت على غير London, 1932.

 Bentham's Handbook of Political Fallacies, edited by II.A. Larrabee, Baltimore 1952.

Deontology, or the Science of Morality, edited by J. Bowring, 2 Vols, London 1834.

The Limits of Jurisprudence defined, edited by C.W. Everett, NewYork, 1945.

- Jeremy Bentham's Economic Writings. Critial edition based on his printed works and unprinted Manuscripts, Edited by W. Sark, 3 Vols. London 1952-4 Catalogue of the Manuscripts of Jeremy Bentham in the Library of University College, London, edited by A.T. Milne, London, 1937.

مراجع

Atkinson C.M.: Jeremy Bentham. His life and Work, London 1905.

Baumgardt D.: Bentham and the Ethics of Today, Princeton (U.S.A) and London 1952.

Busch, J.: Die moralische und soziale Ethik Benthams. Neisse, 1938.

C.W. Everett: The Education of Jeremy Bentham New York, 1931.

Elie Halévy: La Formation du Radicalisme Philosophique, 3 Vols, Paris, Alcan:

I La Jeunesse de Bentham. 1901.

II : L'Evolution de la doctrine utilitaire de 1799 a 1815.
 Paris 1901.

III Le Radicalisme Philosophique, 1904.

J. M. Guyau, La Morale anglaise Contemporaie. Paris, Alcan 1873.

Reaton. J.W and Schwarzenbenger, G. (editors) Jeremy Bentham and the Law, London 1948.

Mack M.P.: Jeremy Bentham, an Odyssey of Ideas, 1748-1792. London 1962.

Ouintodamo: N.: La morale utilitaristica del Bentham e Sva evoluzione nel diritto Penale. Napoli, 1936. Lestie Stephens: The English Utilitarians. Vol. I Jerenty Bentham. London, 1900. المؤكدة، وإن كانت أقرب تناولًا فضلت على الأبعد في الزمان، على أساس المثل القائل: عصفور في البد خير من عشرة على الشجرة.

ج) والخاصيتان الخامسة والسادسة، وهما الخصب والصفاء، تشيران إلى استحالة النظر في أي انطباع للشعور مستقل عن علاقته بسائر الانطباعات. فعلينا في تقديرنا للذة ما أن ننظر في خصبها، Fertility أي في قدرتها على أن تجرّ وراءها لذات أخرى، وأن ننظر في صفائها Purity أي في مقدار خلوها من الألم والأذى.

 ه) والخاصية السابعة والأخيرة تدخل عنصر اعتبار الغير في تقدير الملذة، وبالتالي تأتي في أخلاق المنفعة بفكرة الإيئار، وفي تقدير المنفعة العامة، لا الخاصة وحدها. فهي تقرر أن الملذة تفضل بحسب عدد الأشخاص الذين يشاركون فيها، أي عدد الأشخاص الذين ينفعلون بنفس الملذة أو الألم.

ومع ذلك لم يخرج بنثام عن الأنانية السائدة في تصوره لمذهب المنفعة ـ لأنه يشترط في هذه الخاصية الا تنطوي على تضحية من جانب الشخص للآخرين. فإن استمتع الشخص بلذة وشاركه الآخرون في هذا الاستمتاع دون أن يكلفه ذلك شيئاً \_ فهذا أفضل عما لو قصرها على نفسه . فمثلاً إن أقام حفلة موسيقية ليستمتع بلذتها ، وشاركه في السماع غيره دون أن يقلل ذلك من لذته أو يكلفه شيئاً زائداً ، فهذه اللذة أفضل من لذة قصر الاستماع على نفسه .

## نشرات مؤلفاته

The Works of Jeremy Bentham, edited by John Bowring, 12 volumes, Edinburgh, 1838-43.

Œuvres de Jérémie Bentham, traduites par F. Dumont, 3 Vols, Bruxelles, 1829- 36

An Introduction to the principles of Morals and Legislation, ed. by L. La fleur. New York 1938.

- Theory of Legislation, translated from the French of E. Dumont by R. Hildreth, London, 1896.

Bentham's Theory of Legislation, edited by C.K. Ogden. London, 1950.

A Fragment on Government, edited by F. C. Montagne, London, 1891.

Bentham's Theory of fiction, edited by C.K. Ogden.

#### بوبر

#### Martin Buber

فيلسوف ولاهوتي يهودي. ولد في فينا في ٨ فبراير سنة ١٩٧٨، وتوفى في مدينة القدس (فلسطين) في ١٣ يونيو سنة ١٩٦٥ وهو من أسرة يهودية ثرية، درس في فينا، ثم في برلين حيث تتلمذ على جورج زمّل Simmel، وفي ليبتـك وزيورخ. وفي سنة ١٩٠١ أشرف على تحرير مجلة Die Welt التي كانت لسان حال المنظمة العالمية للصهيونية. ومنذ سنة ١٩١٦ أشرف على تحرير مجلة واليهودي، Doer Jude التي كانت تصدر في برلين واستمر في ذلك حتى سنة ١٩٧٥ وبين سنة ١٩٣٠ إلى ١٩٣٠ إلى المتاذأ شرفياً لعلم الاديان، وخصوصاً اليهودية، في جامعة والخليقة، ١٩٣٠ على نهر الماين، ومن سنة ١٩٣٠ حتى سنة ١٩٣٠ كان فرنكفورت على نهر الماين، ومن سنة ١٩٣٨ حتى سنة ١٩٣٠ كان استقر في فلسطين منذ سنة ١٩٣٨ حتى سنة ١٩٣٠ كان استقر في فلسطين منذ سنة ١٩٣٨ حتى سنة ١٩٣٠ كان استقر في فلسطين منذ سنة ١٩٣٨

ومن أهم إنجازاته مساهمته في تفسير النزعة الحسيدية في التصوف اليهودي، وترجمته الألمانية لأسفار العهد القديم من الكتاب المقدس بالمشاركة مع روزنتسفيج ـ Ros . enzweig

ففي نطاق تأويله للنزعة الحسيدية، ألف الكتب التالمة وكلها بالألمانية:

١ ! و التصوف اليهودي ،، فـرنكفورت سنة ١٩٠٦

٢ ـ دفي حياة الحسّيديين، فرنكفورت سنة ١٩٠٨

ـ دياجوج وماجوج،، فيلادلفيا سنة ١٩٤٥

٤ ـ وأخبار الحشيديين، زيورخ سنة ١٩٤٩

٥ ـ درسالة الحسيدين، هيدلبرج سنة ١٩٥٢
 أما في ميدان الفلسفة، فله من الكتب:

١ - ودانيال، أحاديث عن التحقق، ليتكسنة ١٩١٣

٢ ـ دانا وانت، لينسك سنة ١٩٢٣

٣ ـ دحياة الحوار، زيورخ سنة ١٩٤٧

٤ ـ دصور الخير والشر، كيلن سنة ١٩٥٢

وظلمة الله و تأملات في العلاقة بين الدين والفلسفة ،
 كيلن سنة ١٩٥٣

٦ ـ دبين المجتمع والدولة، هيدلبرج سنة ١٩٥٢

وفي ميدان البحث في الكتاب المقدس له من الكتب:

۱ ـ دملکوت الله، برلین سنة ۱۹۳۲

٢ - د إبراهام بوصفه صاحب رؤياه ، تل أبيب.

٣- والأنبياء الزائفون، القدس سنة ١٩٤٠
 ١٩٦٣ صدرحية أسراره، هيدلبرج سنة ١٩٦٣

وقد جمعت كل هذه المؤلفات في مجموع أعمال Werke: الجزء الأول: كتاباته في الفلسفة، الجزءالثاني: كتاباته عن الكتاب المقدس، الجزءالثالث: كتاباته عن الحسيدية. وظهر الأول في سنة 1970، والثاني سنة 1977، والثالث سنة

١٩٦٤ في منشن (ميونخ، بألمانيا الغربية).

وكانت نقطة بداية تفكيره هي البحث في نزعة التصوف الشعبي اليهودي الذي انتشر بين الطائفة اليهودية في بولندة في القرن الثامن عشر الميلادي بفضل بعل شيم طوب (المتوفى سنة العرن العشرين. وكلمة وحسيده معناها في العبرية: والتقيء، وقد أطلق اسم وحسيديم على جماعة أو حركة دينية يهودية في القرن الرابع قبل الميلاد ثم أطلق اللفظ أيضاً على والمخلصين للميثاقيه المعقود في زعمهم - بين الله والشعب اليهودي

وقد أوّل بوبر الحسّيدية على أنها نزعة تهدف إلى تقرير روحي للعلاقة بين الأنا والمطلق، بين الإنسان المنفتح وبين الله .

ومن هنا كانت نقطة انطلاق تفكر بوبر الفلسفي من العلاقة بين الإنسان والعالم. ومن هنا نراه في كتابه وأنا وأنته - وهو أشهر كتبه الفلسفية - يميّز بين نوعين من العلاقة: العلاقة بين الأنا والأنت، والعلاقة بين الأنا والهو. وأرجع كل العلاقات بين الناس بعضهم وبعض، وبين الناس والأشياء في العالم إلى هذين النوعين من العلاقة. والنوع الأول من العلاقة ـ وهو العلاقة بين الأنا والأنت ـ يتصف بالتبادل، والانفتاح، والمباشرة، والحضور. أما النوع الثاني ـ العلاقة بين الأنا والهو ـ فيتميز بالخلو من كل هذه الصفات التي أتينا على ذكرها. والعلاقة بين والأنا والأنت، حوار حقيقي فيه يجري الكلام بين المشاركين فيها على سواء، أي باعتبارهم متساوين أكفاء بعضهم لبعض. أما في العلاقة والأنا ـ والهوء فالمشاركون فيها لبسوا أكفاء متساوين، بل ينظر كل واحد منهم إلى الأخر عل أنه وسيلة لغاية. غير أن الحوار في العلاقة بين والأنا ـ والأنت، لا يمكن أن يستمر إلى غير نهاية ، بل لا مفر من أن يتحول دالأنت، في بعض الأحيان إلى وهوه. والعلاقة وأنا . هوه ليست في ذاتها

شراً، لأنه بفضل هذه العلاقة يمكن وجود معرفة موضوعية وانجاز تقدم صناعي. ولهذا يوجد في الإنسان السليم وفي الحضارة السليمة تفاعل ديالكتيكي بين كلتا العلاقتين، ونتيجة لهذا التفاعل الديالكتيكي بينها تتحول العلاقة وأنا \_ أنت و إلى علاقة وأنا \_ هوه تعبر عن نفسها في العلوم والفنون وهذه بدورها تعود من جديد، أو تحمل في طياتها بذور العودة من جديد إلى علاقة وأنا \_ أنت و.

وفي كتابه ومعرفة الإنسان، (سنة ١٩٦٥) يأخذ بوبر بمذهب كنت في المعرفة القائل بأننا لا نعرف العالم إلا من خلال إطارات عقلنا، ولا نعرف الأشياء في ذاتها، لكنه يريغ إلى تجاوز كنت بقوله إننا وان لم يكن في وسعنا معرفة الأشياء في ذاتها، فإننا مع ذلك على علاقة بها واتصال مباشر معها، وذلك في علاقة والأنا ـ والأنت، وإدراكاتنا الحسية مبية على هذا الإتصال المباشر ولهذا يمكن أن تكون العلاقة وأنا ـ أنت ع هي الأساس في معرفتنا بالعالم.

والعلاقة و أنار وأنت ؛ علاقة حقيقية لأنها قائمة ببني أنا وبينك أنت يا من تخاطبني. وهذا الأنت المخاطب لا يعود مجرد شيء بين أشياء في العالم، بل العالم كله ينظر إليه على ضوء هذا الأنت، وليس الأنت هو الذي ينظر إليه على ضوء العالم.

ووالأناء في علاقة والأناء أنت؛ غير والأناء في علاقة والأناء على المحامه والأناء موء. ذلك أن والأناء في العلاقة الأولى يبقى بتمامه أما في العلاقة الثانية فإن شطراً منه فقط هو الذي يبقى ، بينها يستغرق والهوء سائر أجزاء والأناء فكل علاقة يكون فيها الأنا عثابة متفرّج، هي نوع من علاقة والأناء هوه. ولهذا فإن المخاطرة في حالة والأناء أنت؛ أكبر جداً منها في حالة والأناء هوه الفتالة نصيب الأنافي هذه العلاقة الأخيرة. فلا أمان كبيراً في حالة العلاقة وأناء أنت؛ لأن تمام الأنا متورط فيها، بينها في حالة والأناء هو، شطر متفاوت القدر فقط هو المتورط. ولهذا غاطر بكل شيء في حالة والأناء أنت؛ ولا يترك فيها عال لانسحاب الأنا، كها هي الحال في حالة والأناء هوه.

وينبغي ألا ينظر إلى الأنت، في حالة والأنا ـ أنت، على أساس الحرية النامة بين أساس الحرية النامة بين كلا الطرفين والأنا والأنت، فيبقى الأنا هذا الأنت في تمام حريته واستقلاله وبالتالي عدم إمكان النبؤ بسلوكه ما دام كائناً إنسانياً حراً. وحين يتسامل الأنا عن انطباع الأنت أو عسد خطواته ويقدر استجاباته، هنالك تتحول العلاقة من

وأنا \_ أنت: إلى وأنا \_ هوى.

ولا يوجد حاضر بالنسبة إلى العلاقة وأنا\_هو،، بل ماض فقط، لأن كل نظرة موضوعية عن انسان هي معرفة تتعلق بماضيه، بما فعل، بما كان، لا بما هو الأن في الحاضر.

ولهذه التفرقة بين علاقة والأنا-أنت وعلاقة والأنا- هوء أثرها في ميدان الدين. إذ يرى بوبر أن ماهية المعلاقة الدينية بين الأنا وبين المطلق هي أبها علاقة وأنا- أنت أي علاقة حوار وليست علاقة فناه كها في تصوف وحدة الوجود، ولا علاقة وأنا- هوء كها في التفسير المتزمت للدين. ويقول بوبر أن ثمة وأنت لا يمكن أن يتحول إلى دهوه، وذلك هو الله. فقد يجترىء الإنسان على الله، وقد يكرهه، وينصرف عنه في حال محته وتوالي المصائب عليه، لكن الله أن يتحول بالنسبة إليه أبداً إلى دهوه، إلى شيء، لا يناديه، شيء بين أشياء. ومن ثم يقول بوبر أن كثيراً من اللاهوتيين يخطئون حين يجلون والأنت، المطلق (الله) إلى دهوه.

والإنسان حين نخاطب الله بوصفه والأنت، المطلق فإنه يدرك حقائق نكون على علاقة حية به. ووحتى من يكره اسم الله ويظن أنه لا يؤمن بالله، لكنه في الوقت نفسه يهب ذاته كلها لمخاطبة وأنت، بوصفه وأنت، غير عدّد بغيره، فإنه يخاطب الله.

وفي ضوء هذا التمييز أيضاً بفسر بوبر العهد القديم من الكتاب المقدس بأنه حوار بين الله وبين الشعب اليهودي. ويفرق بين ولايون» (الإيمان) في اليهودية وو البستس» πίστις في الفكر اليوناني: فالأول يقوم على الثقة المبادلة القائمة على الحوار بين الأمة اليهودية وبين الله، أما الثاني فهو الصدق في القضايا المنطقية. ويطبق بوبر هذا على الثفرة بين اليهودية المسيحية، فيقول إن اليهودية تقوم على والايون»، على الثفة، على الحوار بين الشعب الإسرائيلي والله، أما المسيحية كها حدثها رسائل القديس بولس فتقوم على البستس (التصديق) المشابه للتصديق في القضايا المنطقية. ولهذا نرى بوبر يجادل ضد البروتسنت الذين يرون العلاقة بين الله والإنسان علاقة خضوع واستسلام من الإنسان لله، وضد الكاثوليك الذين يرون في اليهودية فعالية عمدان فيها للطف الإقمي.

وقد ظل بوبر طوال حياته من أبرز دعاة الصهيونية وأنشط الموجهين الفكرييين لها، لكنه فيها يتعلق بإقامة دولة إسرائيل كان يدعو هووماجنس، رئيس الجامعة العبرية، إلى

وقد عارض رأي أتباع دائرة فيينا ( اشلك وغيره ) القائل بأن معيار العلمية والقضية وكونها ذات معنى هو إمكان تحقيقها تجريبياً ، وهو ما يعرف بنظرية ، امكان التحقيق ، Verifiability Theory فقد رأى يوير أن هذا المعيار لا يصلح لتقويم وتفسير معنى الفضايا الكلية ( القوانين العلمية ) وقال بدلاً من ذلك بما يسميه معيار وإمكان البطلان، Falsifiability وهو لا يقوم على أساس أن القضايا الكلية ليست مستمدة من القضايا الجزئية ، وإنما عكن القضايا الجزئية أن تنفى أو تفند القضايا الكلية وكانت الصعوبة في نظرية إمكان التحقيق عند اتباع دائرة فيينا هي تلك التي أثارها ديقد هيوم وهي أن التعميم الاستقرائي باطل منطقياً ذلك أن القضايا العلمية لما كانت كلية مطلقة فإنه لا يكن تحقيقها عن طويق اي تجميع لعدد ـ مهما كان مقداره ـ من الملاحظات والبينات ومن هنا جاء يوير فقال بأن إمكان البطلان ـ لا إمكان التحقيق. همو معيار القضية العلمية (القمانون العلمي) فهو يقرر أن القضايا العلمية لم يتم الوصول اليها، في الواقع، عن طريق أي نوع من الاستقراء وتكوين فرض من الفروض العلمية انما هو ممارسة خلاقة بقوم بها التخيل ، وليس استجابة لمشاهدة انتظام في حدوث الظواهر ولا توجد مشاهدة (ملاحظة) محضة، بل المشاهدة هي دائياً انتقاء لعيسات ونواح من الشيء المشاهد ، وهمي غالباً \_ أو دائهاً \_ مسبوقة بفكرة مفترضة وحتى لو كان الاستقراء هو الطريق الذي به توصلنا الى الفروض ، فإنه لا يستطيع أن يبرر هذه الفروض ، لأن أى حشد من المشاهدات - كما لاحظ هيوم - لا يمكن أن يبرر قضية كلية (قانوناً). وآية ذلك أن بعض النظريات المعروف أنها باطلة عليها عدد من الشواهد والملاحظات

ونمو المعرفة في نظر بوبر ـ يتم بفعل العقل ودور الخيال في اقتراح الفروض ، وهذا أمر يجعل التنبؤ غير ممكن ، وينبذ الجبرية (الحتمية العلمية)

وينجم عن ذلك في ميدان القيم أن الأحكام النقويمية ليست قضايا تجربية بل هي قرارات أو اقتراحات

وفي ميدان التاريخ والاجتماع انتهى بوبر الى رفض مذهب التاريخية Historizismus وعرض ذلك في كتابه ١ ـ د المجتمع المفتوح واعداؤه، سنة ١٩٤٥ قيام دولة ثنائية بين العرب واليهود، واستمر على هذا الموقف حق بعد قيام إسرائيل، وكان عضواً نشطاً في جاعة وأحود التي تدعو تلك الدعوة (وكان اسمها في السابق: وبريت شالوم). وكان أول رئيس لأكاديمية إسرائيل للعلوم والدراسات الإنسانية (1971 - 1977).

وكها هو ظاهر مما عرضناه فإن قيمته من الناحية الفلسفية ضئيلة جداً، لكن البعض بالغوا فيها دون حق.

### مراجع

Maurice Friedman: Martin Buber. The life of Dialogue, Chicago, 1955; New-York, 1960.

- W. Michel: Martin Buber. Frankffurt- am- Main. 1926.
- S. Maringer: Martin Bubers Metaphysik der dialogik Köln, 1936.
- W. Nigg: Martin Bubers Wegin unserer Zeit. Bern, 1940.
- W. Kohn: Martin Buber, Scin Werk und seine Zeit. 2. Aufl. Köln, 1961.

پوپسر (کارل)

### Karl Raimund Popper

باحث في فلسفة العلوم، غساوي، ولد في فينا في م باحث في ولينا في العرب الفيزياء والرياضيات والفلسفة في جامعة فينا. وصار أستاذاً للمنطق في جامعة لندن في سنة ١٩٠٨، واتجامه قريب من آراء دائرة فينا (اشلك وكرنب الغن) لكنه لم يكن عضواً في هذه الجماعة وبخلاف رأي هذه الجماعة دفإنه لا يرى في الاستقراء دليلاً مفيداً لليقين ، وإنحا المفيد لليقين هو التحقيق التجريبي للنظرات عن طريق النتائج المستخلصة منها هي نفسها. وهذا ما عرضه يوير في كتابه دمنطق البحث Logik der Forschung (فينا سنة ١٩٣٥ وقد نشر ضمن منشورات دائرة فينا التي يشرف عليها مورتس اشلك وفيليب فرانك) وقد نشره معضميمة في لندن مترجاً الى الانكليزية في سنة ١٩٣٤ بعنوان: Discovery (Postiscript: after twenty Years)

وفقر التاريخية، (سنة ١٩٥٧)

والتاريخية تقول ان التاريخ يجري وفقاً لقوانين وأن هناك قوانين عامة تتطور لتاريخ ، تؤذن بحتمية مساره وإمكان التنبؤ به ، وفي الكتاب الأول من هذين يفحص عن التاريخية عملة لدى ثلاثة من كبار أتباعها وهم أفلاطون ، وهيجل ، وماركس ، وفي الكتاب الثاني يفت النزعة التاريخية على أساس أن التقدم التاريخي هو نتيجة العلم ، والعلم - في نظر بوبر - يتوقف تقدمه على الذكاء الخارق لحبقريات فردية ، ولهذا لا يمكن التنبؤ بالتقدم العلمي ، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالتقدم العلمي م

### مسراجسع

Mario Bunge, editor, The Critical Approach to
 Science and Philosophy Glencoe Illinois, 1964.

- P. A. Schlipp, editor: The Philosophy of Karl Popper, Living Philosophers series. La Salle, Illinois.

#### بوتر و

### Etlenne- Emile- Marie Boutroux

فيلسوف فرنسي ومؤرخ للفلسفة. ولد في ضاحية مونروج Montrouge (إحدى ضواحي باريس الجنوبية) في ٢٨ يوليو سنة ١٨٤٥، وتوفى في باريس في ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٣١

أمضى دراسته الثانوية في ليسيهات باريس، ثم دخل مدرسة المعلمين العليا الشهيرة حيث تتلمذ على لاشليبه Lachelier الذي كان ذا تأثير كبير على تطوره الفكري، وتكوينه الفلسفي، وسافر إلى المانيا حيث تعرف إلى أدورد تسلم مؤرخ الفلسفة اليونانية العظيم، وحضر دروسه. وترجم بعد ذلك القسم الأول من كتابه وفلسفة اليونانين». ثم عاد إلى باريس، وحصل في منة ١٨٧٤ على الدكتوراه برسالتين: الصغرى اللاتينية بعنوان: وفي الحقائق السرمدية عند ديكارت، والكبرى الفرنسية بعنوان: وفي إمكانية قوانين الطبيعة».

وتوزع نشاط الفلسفي بعد ذلك في كلا الميدانين: تاريخ الفلسفة، الألمانية منها بخاصة، وفلسفة العلوم وخصوصاً العلية، والحتمية في قوانين الطبيعة.

أما في ميدان تاريخ الفلسفة فينبغي أن نذكر له:

 ١ - ترجمة القسم الأول من كتاب تسلر: وفلسفة اليونانين، في ثلاثة أجزاء، باريسسنة (١٨٧٧ - ١٨٨٤).

Y ـ دراسات في تاريخ الفلسفة؛ ، Etudes d'histoire de la Philosophie, Paris.

4 ـ محاضرات عن كنت نشرت بعنوان La Philosophie de Kant

Pascal \_ £

William James \_ 0

٦ ـ مقدمات إضافية لطبعة كتابي ليبنتس: Nouveaux Essais ، وMonadologie .

أما إنتاجه المبتكر فنذكر له فيه، إلى جانب رسالة الدكتوراه الكبرى:

- De l'Idée de loi natruelle dans la science et la philosophie contemporaine. Paris 1895.
- Science et religion dans la Philosophie contemporaine. Paris, 1968.

وقد عين أستاذاً أولاً في جامعة كان Caen (شمالي فرنسا) ثم في مونيليه، ثم في نانسي حيث تعرّف إلى أخت الفيلسوف الرياضي الكبير هنري بوانكاريه وتزوج منها. وفي سنة ١٩٧٧ عين أستاذاً للفلسفة في مدرسة المعلمين العليا بباريس، ثم في كلية الأداب (السوربون ـ بجامعة باريس). وفي سنة ١٩٠٧ ترك التدريس، وصار رئيساً لمؤسسة Thiers وانتخب عضواً في أكاديمية العلوم السياسية والأخلاقية بمعهد فرنسا، ثم عضواً في الأكاديمية الفرنسية في سنة ١٩١٤

#### فلسفته

كان لاميل بوترو تأثير هائل في الفلسفة الفرنسية في الربع الأخير من القرن الماضي، وأوائل هذا القرن، خصوصاً من خلال تدريسه في كلية الأداب ومدرسة المعلمين العليا بجامعة باريس لمدة ثلاثة أعوام. وكان من أبرز تلاميذه: برجسون، فردريك روه، جورس Jaures، موريس بلوندل، جاستون مليو، جستاف بلو، هنري دلاكروا، فكتوردلبوس، اكسافيه ليون، ليون برنشفك، أندريه لالاند إلخ.

ورسالته للدكتموراه بعنوان: وفي الإمكمان العرضى

للقوانين الطبيعية ه تحتوي على الأفكار الأساسية التي تكون مذهبه، في الفلسفة. وهويقوم على معارضة النظرة الميكانيكية والحتمية في العلم وفي الحياة. وميزة بوتروفي هذا المجال الذي شاركه فيه غيره أنه استخرج نتائجه من أبحاث العلماء أنفسهم، وانتهى إلى أن النزعة الحتمية تتنافى مع حقائق العلم، وإلى أن الحرية، لا الضرورة المطلقة، هي الطابع الأساسي للوجود. وفي الطبيعة بين أنه لا يوجد إلا درجات من الحرية.

ومن أجل ذلك بين أن الوجود أغنى من الممكن، أنه يعتوي على الممكن وأكثر منه، أعنى تحقيق ضد أولي من ضد آخر. وفكرة الاطراد والثبات غريبة عن الوجود المعطى بوصفه كذلك، والعلية ليست إلا رابطة موضوعة بين الظواهر. وتقدم الملاحظة يكشف شيئاً فشيئاً عن ثراء الخواص، وعن التنوع والفردية. ويقرر صراحة أن دكل شيء ممكن تماماً (وفي إمكان قوانين الطبيعة، ص ٢٩)، أي أنه ليس ضرورياً ولا عرضياً، بل هو حرّ. إنه تعبير عن شعور كلي، وعقل كلي، ومدة سرمدية خلاقة.

وظهور المادة وأحوالها هو انتصار جديد للأشياء على الضرورة. وفوق المادة توجد ماهيات فيزيائية وكيمائية.

ويظهر الإمكان بشكل أظهر في عالم الاحياء. إن القوانين الفزيائية والكيمائية لا تكفي لتفسير الظواهر الفسيولوجية، ذلك أن والكائن الحيّ يتحول باستمرار، إنه يتغذى وينمو، ويلد كائنات أخرى، ويتصف بعدم استقرار، وبمرونة عجية. وهناك عدم تناسب لافت، في الكائن الحي، بين دور الوظيفة ودور المادة، مها يكن أصل الوظيفة (الكتاب نفسه ص ٧٨) وإن الكائن الحي يحتوي على عنصر جديد، غير قابل للرد إلى خصائص فزيائية: السير نحو نظام تركيبي، الفردانية: وليس ثم أفراد في العالم اللاعضوي، ولا تفرد. والسذرة، إن وجدت، ليست فرداً لانها قابلة للانقسام ربما إلى غير نهاية - إلى بلورات متشابهة موجودة حالياًة. ووالكائن الحي فرد، أو بالاحرى هو بفعل مستمر، يخلق لنفسه فردية ويلد موجودات بالاحرى هو بفعل مستمر، يخلق لنفسه فردية ويلد موجودات نفسه ص ١٨).

وفي ميدان الحياة الإنسانية خصوصاً نجد أن مبدأ الضرورة المطلقة غير معقول إطلاقاً. وفي هذا السيل حارب بوترو عاولة ردما هو نفسي إلى ما هو فسيولوجي. يقول: وفي كل الظواهر النفسانية يوجد، على درجات متفاوتة، عنصر

تحسب نظريات الفعل المنعكس أو الإحساس المتحول أنه مسلّم به. دون أن تفسّره: الشعور بالذات، التأمل في أحوال الوجود، الشخصية، (الكتاب نفسه ص ١٠٠)

وبالمثل يحارب نظرية توازي الظواهر النفسية مع الظواهر الفزيائية والتي تقول إن النفس ليست غير وظيفة الحركة.

ولا يقصد بوترو بـ «الإمكان»: الصدفة، إذ لو كانت الصدفة أم الأشياء لكان علينا أن نتحدث عن فوضى في الكون، لكن المشاهد على المكس هو النظام والبساطة في الكون.

وثم نوعان من القوانين: وفالبعض أوثق صلة بالرابطة الرياضية، ويتضمن صناعة شاقة وتنقية للتصورات، والبعض الأخر، أقرب إلى الملاحظة والاستقراء الخالص البسيط. الأولى تعبّر عن ضرورة دقيقة، إن لم تكن مطلقة، لكنها تظل مجردة عاجزة عن تحديد التفاصيل وطريقة التحقق الفعلي للظواهر. والثانية تتعلق بالتفاصيل وبالعلاقات القائمة بين المجموعات المركبة المنظمة. فهي إذن أكبر تأثيراً من الأولى، لكن لما لم يكن لها أساس آخر غير التجربة، وتربط بين حدود لا متجانسة تماماً، فإنها لا يمكن أن تعدّ حاملة للضرورة. والتنبؤ الممكن لا يتضمن الضرورة، لأن الأفعال الحرة بمكن أن تتضمنها. وهكذا نجد أن الضرورة والتحدّد شيئان متميزان، وعلمنا لا يصلح في مزجها في وحدة، (الكتاب نفسه ص ١٤٠).

والخطأ الاساسي ـ في نظر بوترو ـ الذي ارتكبه أوجست كونت هو أنه أقام حاجزاً بين الوقاتع والأفكار، بين الحقائق المعطاة وبين الإمكانيات المثالية وأنه لم يدرك وأن النفس الإنسانية تسعى لتجاوز المعطى، (والعلم والدين، ص ٧٥).

وينقد بوترو كل محاولة لرد الدين إلى الظواهر الدينية ورد هذه إلى قوانين تجريبية وأحوال اجتماعية. وإن التجربة تدل على أن الدين، أيا ما كان شكله الأولى، قد صار في الأمم المتمدينة أكثر شخصنة وبطوناء. وإن الضمائر الدينية الكبرى وضعت نفسها في مواجهة المجتمع، بوصفها تمثل مح وحدها مالحق والحقيقة، ذلك لأن الله من ورائها، بينها لا يوجد وراء الجماعات المعطاة إلا الإنسان، والطبيعة والظروف. إن الضمير الديني لا يتأحد مع الضمير الاجتماعي (أي ليسا شيئاً واحداً)، بل يميل الإنسان إلى أن يضع حقوق الله في مقابل حقوق قيصر، وكرامة الشخص في مقابل القهر العام؛ (والدين والعلم؛ ص ٢٠٢)

إن العلم - في رأي بوترو - لا يمكن أن يكون كل الحياة ، لأنه لا يعطينا غير معرفة نسبية . والعلم ، بطريقته ، يستولي على الأشياء وعلى العقل الإنساني ، ولكنه لا يأخذها كلها والعقل الإنساني يتجاوز الكليات العقلية التي يستخدمها . فلماذا إذن لا يكون للإنسان الحق في تنمية الملكات التي لا يستخدمها العلم إلا بطريقة ثانوية ، أو يتركها عاطلة ؟ إنه لا يجوز للعلم أن يحرم على العقل أن يهب للحياة الإنسانية معنى وقيمة ، وأن يضع هدفاً ويعمل عل تحقيقه .

كذلك عمل بوترو على الاستقلال الذاتي للفلسفة تجاه العلم، ومن رأيه أن من الباطل التحدث عن وفلسفة علمية»، إذا فهمنا من هذا أن الفلسفة يجب أن تسير بنفس الطريقة التي تسير بها الميكانيكا أو الكيمياء، أو أن عليها أن تقتصر على التمميم والتركيب بين نتاتج العلوم الوضعية. إن الفلسفة يجب تكون علم وقائع، فإنها لن تستطيع إلا أن تكون ازدواجاً رديئاً للعلوم الوضعية، أو عاولة لصنع تركيب منها، إذا لم تكن المعلوم الوضعية، أو عاولة لصنع تركيب منها، إذا لم تكن العلوم الوضعية نفسها قد قامت بهذا التركيب من قبل ( «دور تاريخ الفلسفة في دراسة الفلسفة و بحث القي في المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة المنعقد في جنيف). وإن الفلسفة هي عمل العقل الذي يستخدم العلم والحياة من أجل أن يحقق نفسه ( والطبيعة والعقل على 191).

### مراجع

A.L. La Fontaine: La philosophie d'Emile Boutroux.
Paris, 1920.

- L.S. Crawford: The Philosophy of E. Boutroux. New-York, 1924.
- G. Ranzoli: Boutroux: La vita, il pensiero filosofico, Milano, 1924.
  - M. Schyns: La Philosophie d'Emile Boutroux. Paris, 1924.
- A. Baillot: E. Boutroux et la pensée religieuse. Paris, 1958.

## بوثتيوس

# Anicius Boethlus لاهوتي وفيلسوف وأديب في نهاية العصر الروماني

ولد في روما في الفترة من ٤٧٠ الى ٤٨٠ تقريباً ، وهو من أسرة اعتنقت المسجية منذ عهد قسطنطين (٤٧٠ ٢٧٤) م) وتلقى في أثينا تربية عتازة في الأداب وفي الفلسفة بخاصة ، كما درس الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ولما عاد الى روما هيأت له نبالة أسرته وسعة ثقافته وفصاحته أن ينال الحظوة لدى ملك القوط الشرقيين، ثيودوريق الكبير، وفي سنة ١٠٥ صار قنصلاً ، وفي سنة ١٠٥ صار قنصلاً ،

لكنه سرعان ما انقلب عليه الزمان اذ توجس ثيودوريق خيفة من العلاقة بين امبراطور بيزنطة يوستينانوس الأول ، وبين يوحنا الأول بابا روما الذي كان صديقاً لبوئتيوس. واستمع ثيودوريق لأقوال الوشاة ضد بوئتيوس، فأمر بسجنه في بافيا في النصف الثاني من سنة ٢٤ تقريباً ، وبعد ذلك حكم عليه بالاعدام ونفذ فيه الحكم وسط عذاب مروع.

لم يعش بوثتيوس طويلاً ليحقق الهدف الذي وضعه لنفسه في بدء حياته وهو شرح مؤلفات أرسطو والتوفيق بينه وبين أفلاطون لكنه في حياته القصيرة تلك ألف ما يلي

 أ خس رسائل فلسفية حدد فيها العقائد الإيمانية وشرحها بطريقة عقلية ، وهي

١ ـ د في الثالوث المقدس،

 ٢ ـ وهل الالوهبة تقال جوهرياً على الآب أو الابن أو الروح القدس؟ a

٣ ـ ١ كيف يكون الخير في الجوهر الخير؟ ،

٤ ـ • في الايمان الكاثوليكي .

ه . و كتاب ضد يوتيخوس ونسطوريوس.

ب) أما مؤلفاته الفلسفية فعلى ثلاثة أنواع

١ ـ ترجمة مؤلفات أرسطو في المنطق وكذلك ومدخل،
 فرفوريوس الى اللغة اللاتينية

۲ ـ شروح علی

أ) والمقولات والعبارة، لأرسطو

 ب) ایساغوجي ولفورفوریوس بترجمة فکتورینوس وترجمته هو اللاتين: PL في المجلد ٦٣ ، عدد ٥٣ وما يتلوه، وفيها بعض الكتب المنحولة عليه

مسراجسم

- Gervaise: Histoire de Boèce. Paris, 1715.
- G. Baur: De A.M.S Boethio Christiana edoctrinae...
   Darmstadt, 1841.
- Suttner: Boethius. Eichstadt, 1852.
  - L. Biraghi: Boetio filosofo, teologo, martire, Milano, 1866.

Ebert: Hist. Génér. de la litter. au moyen âge en Occident, tr. fr. Paris, 1880. t. I, 516-20.

# بوربكى.

### Nicolas Bourbaki

اسم مستعار اتخذه جماعة من الرياضيين المعاصرين، منهم A.p Ch. Ehrep J. Dieudonnee و C. Chevalley H. Cartan و H. Cartan و J. Dieudonnee و H. Cartan بعنوان دعناصر الرياضيات و باريس، مؤلفاً مشتركاً و Eléments de Mathématiques معدوت منه عدة مجلدات. وقد استهدفوا إعادة بناء الرياضيات الحديثة إبتداء من المنطق ونظرية المجاميع و ensembles و عندهم أن الرياضيات ينبغي أن تدرس ابتداء من المجاميع و تراكيبها معرفة استناداً إلى مصادرات. وقد انتهوا إلى أن الرياضيات في العصر الحاضر تنقسم إلى ثلاث أسر: أسرة جبرية الرياضيات في العصر الحاضر تنقسم إلى ثلاث أسر: أسرة جبرية (نسبة إلى علم الجبر) وأسرة طوبولوجية، وأسرة ترتيبة.

## مراجع

- N.Bourbaki: Foundation of Mathematics for the Working Mathematiciam in: Journal of Symbobic Logic, 1949,
- G.T. Kneebond: Mathmatical logic and the Foundation of Mathematics, London, 1963.

بور يدان

Jean Buridan Ioannes Buridinus, danus, ou Beridanus)

فيلسوف وعالم فرنسي، كان رئيساً لمدرسة الفنون في

جـ) والمواضيع الجدلية و لشيشرون

٣ ـ رسائل مفردة ألفها في القياس الحملي ،
 والقياس الشرطي ، والقسمة المنطقية ، والفروق الطوبيقاوية

لكن أشهر مؤلفاته في انتاجه كله، هو الرسالة التي كتبها في سجنه بعنوان ، في التعزية بالفلسفة ، وتتألف من خسة فصول وقد كتبت بأسلوب جميل مؤثر، يتبادل فيها الشعر والنثر ، ويعبّر عن تجرية حبة اليمة والأفكار التي يعبّر عنها ، فيها مزيج من الأفلاطونية المحدثة والنزعة المشائية (الأرسطية) ، وتسودها ووح رواقية هي التي تعزّى بها اليونانيين والرواقيين لكن الغريب اللافت للنظر هو أنه لا يذكر أبداً اسم يسوع المسيح ، ولا يقتبس أي قول من الأناجيل أو الكتاب المقدس كله ، أو كتب آباء الكنيسة ولا يشاهد فيها أي أثر للمسيحية . وهذا ما جعل البعض مثل أوباريوس Obbarius وشارل جوردان المناحياً الألسم فحسب

ج ) المؤلفات العلمية اثنان الأول و في الحساب، (في الحساب، (في مقالات)، والثاني وفي الحساب، (في مقالدين)

وبوئتيوس كان ذا تأثير هائل على فلاسفة العصر الوسيط في أوروبا ، خصوصاً قبل سبطرة أرسطو ابتداءً من القرن الثالث عشر ومن مؤلفاته بدأ غالباً فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر ومعرفتهم بأرسطو في تلك الفترة إنما جاءت من خلال بوئتيوس. وكتابه و في التعزية بالفلسفة وكان أكثر الكتب الأدبية والفلسفية رواجاً في أوروبا في العصر الوسيط وعصر النهضة ، وترجم في العصر الحديث الى العديد من اللغات الاوروبة

نشرات مؤلفاته

نشرت طبعة كاملة من مؤلفاته في البندقية في سنة ١٤٩٢، وسنة ١٤٩٩ وسنة ١٥٠٦، وفي بازل بسويسرا سنة ١٩٤٦، وسنة ١٥٧٠

كذلك طبعت كل مؤلفاته ضمن مجموعة والأباء

باريس، وربما ولد في بتون Bethune en Artois قرب نهاية القرن الثالث عشر، وبعد سنة ۱۳۳۸ لا نراه مذكوراً في سجلات جامعة باريس.

كان تلميذاً، في العقد الثاني من القرن الرابع عشر، في الكلية التي أنشأها في باريس الكاردينال لوموان Le Moine ليتعلم فيها ابناء بيكارديا. وتتلمذ على أوكام في جامعة باريس. وقام بالتدريس في جامعة باريس لمدة أربعين عاماً تقريباً. وصار رئيساً لجامعة ماريس في سنة ١٣٢٨، ثم صار رئيساً لتلك الحامعة مرة أخرى في سنة ١٣٢٨ في وقت شديد الاضطراب بعد أن أدين مذهب أوكام. وتناول تدريس الفروع الثلاثة الرئيسية للفلسفة انذاك وهي: المنطق، الطبيعيات (بما في ذلك الإقيات)، والاخلاق.

وفي العلم اهتم بوريدان بفرعين كانا موضع اهتمام جامعة باريس آنذاك، وهما البصريات والميكانيكا. وآراؤه في البصريات مستمدة من البطروجي (المعروف عند اللاتين باسم (Alperagius)). ولكن له آراء في توالي الصور البصرية تعتبر إرهاصاً بالأفكار الأساسية في علم السينماتيكا Cinematics الحديث. وفي الميكانيكا عارض نظرية أرسطو القائلة بأن الوسط الذي يتحرك فيه المقذوف هو الذي يجافظ على حركته، وقال هو بنظرية قوة الدفع impetus: فالشيء المحرك يعطي للمتحرك وقوة، تتناسب مع قوة المحرك، وكتلته. وهذه والقوة، هي التي تحافظ على حركة المتحرك بعد انفصاله عن المحرك له. ألى أن تقلل مقاومة المواء (أو أي وسط آخر) من قوة الدفع.

أما في الفلسفة فقد كان بوريدان من اتباع الأوكامية المعتدلة، واشترك في إدانة الأوكامية المتطرفة، حين كان رئيساً لجامعة باريس في ١٣٤٠ لكنه هو الآخر أصابته الإدانة من قبل البابوية ومنعت كتبه في الفترة ما بين ١٤٨٧ - ١٤٨٤ بسبب ما فيها من نزعة أوكامية. لكنه حظي بعد ذلك برواج كبير، فأعيد طبع كتبه مرات عديدة في الفترة ما بين سنة ١٤٨٧ كبير،

وفي المنطق قام بشرح كتب أرسطو المنطقية، مؤثراً إيراد أقوال واصطلاحات أوكام، وبطرس الأسباني، واهتم خصوصاً في منطقه بالجهة في القضية وفي القياس، وفي كتبابه والمنتائج، consequentiae اهتم بقوانين الاستنباط الصحيح ومن هنا نجد اهتماماً معاصراً بهذا الكتاب، وبكتابه الأخر والمغالطات السوفسطائية، Sophismata

### حار بوریدان:

لكن اسم بوريدان يقترن في الأذهان عامة بما يعرف باسم دحمار بوريدان، وهو تشبه استخدمه بوريدان لشرح العلاقة بين الإرادة والعقل. وخلاصة رأيه هي أن الإنسان يجب عليه أن يختار ما يتبدى لعقله أنه الخير الأكبر. لكن الإرادة حرّة في تأخير الاختيار إلى أن يفحص العقل عن الأسباب الموجبة لتفضيل هذا الأمر على ذاك الاخر. ويشبه حال الإنسان بالحمار والواقف بين علفين بعيدين عنه بمسافة متساوية ومتحركين على نحو ماه، فيهلك الحمار جوعاً.

ويرى البعض (ب. ناردي في ودائرة المعارف الفلسفية ع تحت الكلمة جـ ١ عمود ١١٣٠ ـ٣١) أن هذا النشيه أو الحكاية مأخوذة من أحد قولين مغالطين ذكرهما أرسطو في كتابه وفي السياء، (م ٢ ف١٣ ص ٢٩٥ ب. س ٣١ - ٣٤) بمناسبة الرأي القائل بأن الأرض ثابتة في مركز العالم لأنها مجذوبة جذباً متساوياً من كل جانب من جوانب العالم، والمفالطنان هما أولًا مغالطة الشعرة التي تشد من جهنين متقابلتين بنفس القوة فلا تقطع، والثانية حكاية الجائع العطشان الواقف على مسافة متساوية من طعام وشراب فيموت جوعاً وعطشاً لتردده في اختياره بأيهما يبدأ. وهاتان المغالطتان لا بد أنهما كانتا تدرسان في مدارس المنطق وفي مدرسة بوريدان حيث صار الحمار دابة أليفة ، كما يظهر من كتاب ومغالطات بوريدان، Sophismata Buridani تأليف Felicem Balligault (باريس سنة ١٤٩٣). لكن في شرح بوريدان على الموضوع المذكور في كتاب وفي السهاء، لأرسطو يرد ذكر والكلب، بدلاً من والحمار، (راجع مخطوط الفاتيكان رقم ٢١٦٢ لاتيني ورقة ٧١ب).

Cane esuriente multum et sitiente (Si) si ponautur cibi et potusex utroque latere canis, omninoe que propinque ad canem, canis ille moretur fame et siti...

كذلك في شروح تالية بغي والكلب، بدلاً من والحماره.

ويشير نقولا ريشر N. Rescher في مقاله عن بوريدان (٢٨٥ - ٢٠٠٥ الله عن بوريدان (٢٨٥ - ٢٠٠٥ الله عن المحالة (١٩٦٧ - ١٩٦١) إلى أن وهذا المثل يوجد أولاً في شكله النهائي - من حيث جوهره - لدى الفيلسوف العربي: الغزالي (١٩٥٠ - ١١١١). حيث يقول في كتاب وتهافت الفلاسفة، (ص ٥٨ - ٥٩، بيروت سنة ١٩٦٢):

وإنا نفرض تمرتين بين يدي المتشوف إليهما، العاجز عن تناولهما جميعاً. فإنه يأخذ احداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص

- Parva naturalia, in Quaestiones... physicales di vari, ed. G. LOCKERT, ivi 1516 (1568).
- il Commentum in... Analys. post., a cura di M. MAR-KOWSKI, in «Arch. Hist. doct. litt. m. 4.», 1965. Inoltre: Consequentiae, Paris 1493.
- la Quaestio de puncto, a cura di V. ZOUBOV, «Med. a Renaiss. Studies» (Londra), 1961, p. 43 sgg. Per gli inediti (vari corsi di arti) cfr.: H. BASCOUR, s. v. in «Dict. Hist. Géogr. eccl.», X, 1938, coll. 1372-74.
- P. DUHEM, Etudes sur Léonard de Vinci, II-III, Paris 1909-13, pp. 420-23 e sgg., 3-259.
- rist. 1955.
- ID., Le système du monde, IV, rist., ivi 1954, pp. 124-42; cfr. voll. VII-IX; C. MICHALSKI, Le criticisme et le scepticisme dans la philosophie du XIV<sup>e</sup> siècle, in «Bull. de l'Acad. polonaise des sciences», 1925, pp. 41-122; ID., Les courants critiques et sceptiques dans la philos. du XIV<sup>e</sup> siècle, ibid., pp. 192-242.
- A. MAIER, D. Impetustheorie der Scholastik, Vienna 1940, pp. 77-100 et passim, e in Zwei Grundprobl. d. scholast. Naturphilos., Roma 1951, pp. 201-39.
- ID., An der Grenze von Scholastic u. Naturwiss., ivi 1952, pp. 118-28, 199-203, 235-40.
- E. FARAL, F. B., Notes sur les manuscrits, les éditions et le contenu de sés ouvr., in «Arch. Hist. doct. litt. m. â.», 1946, pp. 1-53.
- ID., in «Hist. litt. de France», t. 28, 1949, pp. 462-605 (estr., Paris 1950).
- W. KÖLMEL, Von Ockham zu Gabriel Biel. Zur Naturrechtslehre des 14. und 15. Fahrh., in «Franz Stud.», 1955, pp. 218-59.
- E. GARIN, F. B., in «G. crit. Filos.», 1958, pp. 153-54.
- M. E. REINA, Note sulla psicologia di B., Milano 1959.
- ID., Il problema del linguaggio in B., in «Riv. crit. St. Filos.», 1959, pp. 367-417.
- 1960, pp. 141-65.

الشيء عن مثله وكل ما ذكرتموه من المخصصات: من الحسن، أو القرب، أو تيسر الأخذ ـ فانا نقدر على فرض انتفائه، ويبقى إمكان الأخذ . فانتم بين أمرين: أما ان قلتم إنه لا يتصور التساوي بالإضافة إلى أغراضه فقط ـ فهو حماقة وفرضه عكن. وأما إن قلتم: التساوي إذا فرض بقي الرجل المتشوّف أبداً متحيراً ينظر إليها ولا يأخذ احداهما بمجرد الإرادة والاختيار المنفلت عن الغرض ـ فهو أيضاً مجال يعلم بطلانه ضرورة. فإذن لا بد لكل ناظر، شاهداً أو غائباً، في تحقيق الفسل الاختياري من إثبات صفة شأنها تخصيص الشيء من مثله.

لكن الملاحظ، على كل حال، هو أن موقف بوريدان من مشكلة حرية الإرادة ليس هو الذي يعبر عنه هذا المثل، لأنه كان متردداً بين توكيد قوة الإرادة، وبين توحيد ابن رشد للإرادة والعقل (راجع شرحه على والأخلاق، ٢، ٣، ٢، ١٠ المسألة رقم ١) . ومن هنا قال البعض (ريشر في المقال المذكور) إن هذا المثل حمار بوريدان \_ إنما نشأ من أجل تفنيد نظرية بوريدان في الإرادة، وهي النظرية القائلة بأن العقل لا يستطيع أن يجد أي تفضيل حتى إن الإرادة عاجزة عن أي اختيار مباشر، لكن التردد أمر خطر ولا معنى له.

وهكذا نرى أن دحماره أو دكلب، دبوريدان، هو مثل لا يوضح رأي بوريدان، بل ضرب لتفنيد رأيه!!.

### نشرات

- Cfr. UEBERWEG, II, p. 595. Il Tractatus de suppositionibus è stato ed. per la prima volta da M. E. REINA, IN «Riv. crit. St. Filos.», 1957, pp. 175-208, 323-52.
- delle Quaestiones super libros quattuor de caelo et mundo, ed. E. A. MOODY, 1942.
- delle Quaestiones super octo Physic. Libros e la Metaphysicen Arist. quaest. (Parigi 1509, 1518), ripr. Nuova York-Francoforte 1963.
- del Compendium logicae con il comm. di G. Dorp (Parigi 1487.
- ult. ed., Londra 1740), ripr. N. Y.-Frc. 1965 (dell'ed. Venezia 1499). Altri commenti aristotelici: *Quaest. de an.*, Paris 1516.
- Super Eth. Nic., ivi 1489 (ult. ed., Oxford 1637. ripr., N. Y.-Frc. 1967).
- In Polit., ivi 1500 (Oxford 1640).

بوصفه علماً للمعرفة ، ( والمجلد التذكاري عنوانه Essyas in وتلاء بكتاب Philosophical Criticism, London 1883) بعنوان د المعرفة والواقع ، Philosophical Criticism والمعرفة والواقع ، المعرفة والمواقع ، المعرفة والمواقع ، المعرفة والمعرفة ينقد كتاب برادلي في المنطق Principles of Logic

في سنة ۱۸۸۸ نشر كتابه الرئيسي في المنطق بعنوان Logic or the Morphology of Knowledge ويقع في مجلدين

ثم لخص آراءه في المنطق في كتاب صغير بعنوان The Essential of Logic ( London 1895)

وتلك الكتب تكوّن مجموع انتاجه في المنطق أما في الأخلاق فقد أصدر الكتب التالية

- 1— Psychology of the moral self. London, 1897)
- 2 The Principle of individuality and Value, London
- 3 The Value and Destiny of the Individual, London
  1913.

وهذان الكتابان الأخيران كانا من سلسلة محاضرات جفورد

- 4 Some Suggestions in Ethics. London. 1918.
- 5 Philosophical theory of the State, London, 1899.

وظهر له بعد وفاته مجموع من مقالاته بعنوان: Science and Philosophy. London, 1927

أما في ميدان علم الجمال، فإنه

١ ـ ترجم مقدمة كتاب هيجل في علم الجمال ،
 لندن سنة ١٨٩٦

History الف كتاباً في تاريخ علم الجمال بعنوان ٢ of aesthetics. London and New-York 1892.

فلنعرض أهم آرائه في هذه الميادين الثلاثة المنطق ، الأخلاق ، علم الجمال

أي في المنطق كان بوزنكيت هيجلياً مخلصاً ، ولهذا نراه في المنطق يأخذ بفكرة التصور الكلي Begriff عند هيجل ، أي القول بأن أي تصور كلي انما يمثل الكون

- Vicenza 1959.
- N. RESCHER, Choice Without Preference. A Study of the Hist. a. of the Logic of the Problem of «B.s Ass», in «Kant-Studien», 1959-60, pp. 142-75.
- M. GRIGNASCHI, Un commentaire nominaliste de la «Politique» d'Arist.: F. B., in «Anciens Pays et Assemblées d'États», 1960, pp. 123-42; Z. KUKSEWICZ, Remarque au catalogue des manuscrits des œuvres de F. B., in «Mod. philos. Polon.», 1961, pp. 31-39; A. N. PRIOR, Some Problems of Self-Reference in F. B., in «Proc. Brit. Acad.», 1962, pp. 281-96.

بوزنكسيت

### **Bernard Bosanquet**

فيلسوف انكليزي من أتباع الهيجلية الجديدة في انكلترا

ولد في Rock Hall (Northumberland) في 12 يونيو سنة 14£ ، وتوفي في Golders Green بالقرب من لندن في م فبراير سنة 14٤٣. كان أبوه راعياً (قبياً) بروتستانتياً من أسرة هيجنوتية . لجات الى انكلترا درس في كلية بيليول من أساتذته توماس هل جرين الفيلسوف الانكليزي وعبن بعد تخرجه مدرساً في كلية الجامعة بجامعة اكسفورد من سنة 14٧١ الى سنة كلية الجامعة بجامعة الشفورد من سنة 14٨١ الى سنة مويرهد وجمية لندن الأخلاقية ، ثم قام بتدريس الفلسفة الأخلاقية في جامعة سانت أندرو من سنة 14٠٣ الى سنة 14٠٨ الى سنة المحدد عليه المحدد المحد

كان بوزنكيت من أتباع المثالية تحت تأثير توماس هل جرين وواحداً من منشئي ما يسمى بالهيجلية الجديدة في انجلتره هو وبرادلي وكان يصغر برادلي بعامين ، وقد أثر فيه برادلي كما تأثر هذا به ، ولكنها اختلفا في مدى تمسكها بالهيجلية ، فكان بوزنكيت أشد تمسكاً بها من برادلي ومن هنا نجد بوزنكيت ينقد برادلي من هذه الناحية وكانت بداية انتاجه الفلسفي بحثاً نشر ضمن عجلد مهدى إلى ذكرى توماس هل جرين ، وعنوان بحثه هو المنطق

كذلك يرى بوزنكيت أن كل حكم يشير في النهاية الى شمول ، وأن الكلي الحق هو دائماً واقع عبني يؤلف في داخله لحظاته الخاصة به بحبث يمكن أن يقال انه كون cosmos كل عضو فيه له فرديته الخاصة ولكن يدخل مع ذلك في وحدة الكل.

وفي بحثه الأول عن و المنطق بوصفه علماً للمعرفة ، وأنه يؤكد أن الحقيقة لا تفهم إلا داخل نظام من المعرفة ، وأنه على الرغم من أن الحقيقة تناظر واقعة فإنها مع ذلك لا تتصور إلا داخل نظام مذهبي System لأن و الوقائع التي بها نمتحن صحة النتائج ليست معطاة من الخارج ، وليست ميسورة لتدخل في أحكام إلا إذا و نظمت في معرفة ، كذلك رأى أن الحكم والاستدلال ليسا منميزين جوهرياً الواحدعن الأخر ، بل الحكم استدلال هو حكم أفصح عنه .

وفي كتابه والمعرفة والواقع عنقد برادلي لأن هذا الأخير وإن كان قد أدرك العلاقة بين الحكم والاستدلال وطبيعة كليها، فإنه وقع في الخطأ الذي وقع فيه والمنطق الرجعي وحين قال مثلا أن الاحكام العملية تقرر وقائع، بينا الاحكام الشرطية لا تقرر وقائع وكذلك الاحكام الكلية. فقال بوزنكيت أن هذا التمييز غير وجيه، إذ لا فارق بين الواقعة وبين الكلي، وفي هذا يظهر تمسكه الاكبر بالهيجلية

وفي كتابه الأساسي في المنطق والمنطق ومورفولوجيا المعرفة، يقرر آراءه الرئية في المنطق على شكل تنظيمي وقد خصص المجلد الأول منه للحكم ، والمجلد الثاني للاستدلال

كذلك لا يميز بوزنكيت تمييزاً حاداً بين المنطق وبين نظرية المعرفة وما بين الطبعة ، وفي هذا يعبر عن روح الهيجلية. صحيح أن المنطق يدرس أشكال الحكم والاستدلال ، لكن هذه الدراسة تفضي الى توكيد أن الحقيقة الواقعية منظمة عقلياً ، إذ الوقائع ليست منعزلة بعضها عن بعض، بدليل أن من الممكن استنتاج واقعة سن واقعة أخرى.

ويرى بوزنكبت أن الكلي على نوعين كلي مجرد، مثل الحمرة، وكلي عيني مثل يوليوس قيصر. فالكلية المجردة هي تكرار صفة واحدة بعينها في شواهد (أمثلة) كثيرة، أما

الكلية العينية "فهي تحقيق الفرد الواحد بعينه في غتلف أعماله ومظاهره والأشياء الحمراء شديدة التنوع، أما أفعال الفرد الواحد فمترابطة فيها بينها ترابطاً منظها، ومن رأبه و انه لا يمكن أن يوجد غير فرد واحد، وهذا الفرد هو المطلق The Absolute. وحين نقول عن الناس انهم أفراد، فذلك بمعنى ثانوي من حيث النظر اليهم على انهم مستقلون نسبياً بعضهم عن بعض، وكل واحد منهم فريد في نوعه. لكن كونه فريداً لا يعني إلا صفة خاصة باطنة.

# ب) في الاخلاق والسياسة

وقد طبق بوزنكيت نظريته هذه في الفرد على السياسة والاخلاق ففي كتابه والنظرية السياسية للدولة و (سنة ١٨٩٩ ) ـ وهو كتاب راج رواجاً عظيماً حتى طبع منه } طبعات في حياة المؤلف \_ يقرر أن العلاقة بين الفرد والدولة شبيهة بالعلاقة بين الكون الأصغر والكون الأكبر. والتناظر بين عالم الفرد وعالم المجتمع هو من الدقة بحيث يناظر كل عنصر في الواحد عنصراً مشاجاً في الأخر. ويقول: وإن كل الأفراد تقويهم ، وتحملهم الى ما وراء شعورهم المتوسط المباشر، المعرفة والموارد والطاقة التي تحيط بهم في النظام الاجتماعي ، ويقرر أن والشخصية المعنوية للمجتمع أكثر مشاركة في الواقعية من الفرد الظاهر ، وهذا تقرير هيجلي خالص ، وتزداد هذه الهيجلية وضوحاً حين يأخذ في تمجيد الدولة والدفاع عن سلطانها كذلك يؤكد أن التجاوزات التي تصدر عن الدولة ضد الأفراد انما مردها الى كون القائم بالأمر في الدولة قد اتخذ الطريق الأقصر a short cut ، أو حاول تجنب التكاليف الباهظة لاقرار الأمن! كما يؤكد أن الدولة لا يمكن أن ترتكب أخطاء من نوع الأخطاء التي يرتكبها الفرد بدافع الأنانية أو الشهوة ، وهُو ينقد الدولة التي نقتل سياسياً مُعادياً للنظام فيها ، لا لأنها ارتكبت جريمة قتل ، بل دلانها أخفقت في القيام بواجباتها!؛ ويقرر أن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة أخلاقياً مثل الفرد، لكن الدولة لا ترتكب الخطأ على نفس النحو الذي يرتكبه الفرد وهو يرى أن الفرد لا يمكن أن يعد ا قاتلًا إذاقتل عدوه في الحرب ، ولا مغتصباً أن ضمت دولة . البها دولة أخرى بالاستيلاء والغزو ، بل المسؤول معنوياً في كلتا الحالتين هو الدولة

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان بوزنكيت يعارض من يقولون في انكلترا و اشنقوا الامبراطور الالماني، ۲ ـ والايمان والفهم Glaube und Verstehene، في أربعة مجلدات، توبنجن ١٩٣٣ ـ ١٩٦٥

٣ ـ وانجيل يوحنا، جيتنجن، سنة ١٩٤١

2 ـ 1 العهد الجديد والأساطير، نشر في دالوحي والنجاة، منشن سنة ١٩٤١ (وأعيد طبعه في جـ١ من und Mythos

٥\_ولاهـوت العهـد الجــديـده، توبنجن، سنة ١٩٤٨\_-١٩٩٢

٦ ـ والمسيحية الأولى في إطار الأدبان القديمة، زيورخ
 سنة ١٩٤٩

۷\_ والتاریخ والاخرویات؛ (بالانجلیزیة) History and (أدنبره سنة ۱۹۵۷، محاضرات سلسلة جفورد).

وكانت اهتماماته اللاهوتية والفلسفية والتاريخية الدبنية شاملة واسعة تتناول الميادين الرئيسية في علم العهد الجديد.

وجعل منهجه في البحث هو المنهج الذي يدعى باسم دالمنهج التاريخي المورفولوجي أوالشكلي، الذي يعنى بدراسة الأشكال المختلفة الواردة في تحرير الأناجيل الثلاثة الأولى، إذ من الملاحظ أن سرد الروابة فيها يتدرج بين الروايات الشفوية الشعبة وبين القطع المؤلفة، ومن هنا كانت الفروج بين القطع المختلفة وتفكك السرد. وكان أول من سلك سبيل هذا المنهج هوه. يونكل (١٨٦٧-١٩٣٧) بالنسبة إلى دالعهد القديم، إذ قسم أساليب العرض في أسفاره إلى أنواع: قصص، شعر، أناشيد، مزامير ملكية، مراث وشكاوى، إلخ.

فجاء في أثره اشعت K.L. Schmidt في كتاب: الطار تاريخ المسيح، (برلين سنة ١٩١٩) وبين أن المادة التاريخية التي استخدمها كتاب الأناجيل الثلاثة الأولى كانت قد تشكلت من قبل شفوياً، فجاء الإنجيليون الثلاثة (متى، لوقا، مرقص) فاستعملوها في تحرير أناجيلهم الثلاثة وفي نفس السنة ـ سنة فاستعملوها في المحرية المعنوان: والشكل التاريخي للأناجيل، (تونجن سنة ١٩١٩) وطبق هذا المنج

وفي اثر هؤلاء جاء بولتمن أولاً في سنة ١٩٢١ في كتابه الأول: وتاريخ المنقول المتعلق بالاناجيل الثلاثة الأولى، فدرس كل الاشكال الأدبية الموجودة في النقول المسيحية الحاصة بالأناجيل الثلاثة الأولى وانتهى إلى نتائج بالغة الأثر في تعديل النظرة إلى الأصول المكتوبة للمسيحية في بدايتها. واقتطف

وعاقبوا الألمان. وحين انشئت عصبة الأمم كان من رأيه ألا
 تخضع الدول دون تحفظ لقراراتها

### مسراجسع

Helen Bosanquet: Bernard Bosanquet: London, 1924

وهو ترجمة حياته بقلم زوجته.

- E. Houang: Le néo- hégélianisme en Angleterre, la philosophie de B. Bosanquet.

 C. Le Chevalier: Ethique et idéalisme. Le courant neo - hegelienen Angleterre, B. Bosanquet et ses amis.
 Paris, 1963.

### بولتمان

#### Rudolf Bultman

لاهوي بروتستني متأثر بهيدجر، ومؤرخ للمسيحية في بدايتها، وصاحب منهج في التأويل.

ولد في Wiefelstede (بمناطعة أولد نبورج في شمالي المانيا) في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٨٤ وتوفى في ١٩٧٦/٦/٧ ، وتلقى المعلم في جامعات ماربورج، وتوبنجن، وبدرلين. وقيام بالتدريس أولاً في سنة ١٩١٦ في جامعة ماربورج، ثم في جامعة برسلاو (١٩١٦) وجيسن (١٩٢٠) وفي سنة ١٩٢١ صار أستاذاً لدراسات المهد الجديد في ماربورج، وظل في هذا المصدحق سنة ١٩٥١ حين أحيل إلى التقاعد.

كان بولتمان تلميذاً لفيس J. Weiss ويونكل H. ويونكل J. Weiss وهرمن W. Herrmann من رجال ما يسمى بمدرسة البروتستنية ما الحرة التي سعت إلى التوفيق بين نتائج البحوث التأويلية وبين تحديد المواقف اللاهوتية على أسس تنظيمية ونظرية.

وكانت باكورة إنتاجه كتاب بعنوان: دناريخ المنقول المتعلق بالأناجيل الثلاثة الأولى: -Geschichteder synoptis (جيتنجن سنة ١٩٢١، ط ٣ سنة ١٩٥٧).

> وأهم ما ألفه بعد ذلك الكتب التالية: ١ - ديسرع، توينجن سنة ١٩٢٦

ثمرة هذا كله في كتابه عن والمسيح، ثم أقبل على رسائل القديس بولس (في العهد الجديد) فقام حولها بدراسات صغيرة مهمة، خصوصاً حول الاصحاح السابع من الرسالة إلى أهل وروما، وحول والرسالة الثانية إلى أهل كورنتوس،

كذلك شرح انجيل يوحنا من حيث الأصول المأخوذ منها، والمكان الذي كتبت فيه، واستخرج الأفكار اللاهوتية الرئيسية فيه.

وفي كتابه ولاهوت العهد الجديد، لخص آراءه في العهد الجديد، كما لخص نتائج الأبحاث التي قامت في جيله حول العهد الجديد، ومن أجل إيضاح الجو الفكري الذي نشأ منه العهد الجديد قدم عرضاً موجزاً للأفكار والتيارات الدينية في العالم اليوناني السابق على ظهور المسيحية وعند البهود وفي الغنوصية.

وازداد بولتمن شيئاً فشيئاً اقتراباً من كارل بارت وف. جوجارتن F. Gogarten وتعاون معهما في تحرير مجلة دبين الأزمنة؛ التي كانت لسان حال ما يعرف باسم واللاهوت الديالكتيكي، عنى عد لفترة من الزمن من رحال هذه الحركة. لكنه من ناحية أخرى تعرف إلى مارتن هيدجر، وتأثر به في فلسفته في الزمان وفي التاريخية وفي والتفسير Hermeneneutika . فاستعار بولتمن من هيدجر تحليلاته لوجود الإنسان في العالم، وطبقها عل وجود الإنسان الطبيعي المبعد من الله، فوصف وجوده بأنه وجود قلق وجزع وخطيئة وسقوط، وهي التعبيرات الكثيرة التردد في وصف حال والإنسان \_ في ـ العالم ، عند هيدجر، وزعم بولتمن أن هذه المعاني الهيدجرية هي التي نجدها في وصف حال الإنسان في أسفار والعهد القديمه، وبالجملة، حاول بولتمن أن يؤول حال الإنسان الموصوفة في أسفار والعهد الجديده على ضوء التحليلات الوجودية لهيدجر، مع ما في هذا من تعسف شديد أحياناً ، وإساءة فهم لمذهب هيدجر في معظم الأحيان. وعلى كل حال فقد قام من يسمى محاولات بولتمن هذه باسم واللاهوت الوجودي، (راجع مثل: John Macquarrie: An Existentialist theology. New-York and · ( London, 1955

وجانب آخر في تطور أفكار بولتمن هو ما يسمى به وتخليص المهد الجديد من الاساطيرة. وقد ظهر هذا الاتجاه لأول مرة في بحث له بعنوان دالمهد الجديد والاساطيرة (سنة م أوغل في هذا الاتجاه في السنوات التالية، وأودع

أفكاره في هذا الاتجاه في الكتاب الذي يعد أهم كتبه ، وعنوانه : ولاهوت العهد الجديد؛ (توبنجن، سنة ١٩٤٨ ـ ١٩٥٣) وكان قد نشره تباعاً عل هيئة كراسات (وأصدر منه طبعة ثالثة مزيدة في سنة ١٩٥٨) .

ومحاولة استبعاد الأساطير من الأناجيل همى محاولة قديمة، وأدت إلى موقفين متقابلين: استبعاد العقائد باستبعاد هذه الأساطير، أو استبعاد الأساطير مع الإبقاء على الرسالة المبلغة Kerygma بلغة الأساطير. وهذا الموقف الثان هو الذي دعا إليه بولتمن. فقد رأى أن استبعاد الأساطير أمر لا مفر منه الآن بعد كل هذا التقدم العلمي الذي لا تتفق نتائجه أبدآ مع والمعجزات، ووالخوارق، التي تحفل جا الأناجيل. فهل الرسالة التي بلغها الانجيل هي مجرد أساطير ؟ يجبب بولتمن قاثلًا: إن المسيح، بوصفه حامل إرادة الله، أراد، بأقواله الأسطورية عن عِيء ملكوت الله وعن ابن الإنسان أن يشير إلى فعل الله والأن، في العالم وها هوذا المسيح في الساعات الأخيرة أمام الفصل بين الله والعالم الفاني. وقد انتهى المسيح على الصليب دون أن يصنع معجزة أو يعانيها. دون أن يعتبر نفسه عققاً للنجاة وابن الإنسان المهدى المنتظر. وإنما صار كذلك فيها بعد وفاته، على يد تلاميذه، وذلك لكى يعوضوا عن هذا النبي المصلوب (بسوع). فلكي يتغلبوا على فاجعة الصلب، قالوا إنه كلمة الله. وأسطورة يسوع ابن الإنسان هذهقد تلاها أسطورة أخرى نشأت في التربة الهلينستية المتأثرة بالغنوص هي أسطورة الخلاص الغنوصي الذي حلوه على يسوع التاريخي. وتفرع عن نفس المبدأ، أن تصوّر العالم على أنه وإمكان وجوده -Sein Können . وهناتتدخل التحليلات الوجودية عند هيدجر لتحدد أحوال هذا الوجود المكن.

وواضع ما في هذا المنهج من خطورة بالغة على والصحة التاريخية ولمسيحية، ومن هنا كانت الهجمات المتوالية ضد بولتمن من جانب اللاهوتيين التقليديين، والكاثوليك منهم بخاصة. لقد انتفت على يد بولتمن ومنهجه الصحة التاريخية لأسفار والعهد الجديد، وخصوصاً للأناجيل الأربعة، ولم يبق إلا المعاني الدينية في العقيدة عجردة عن صحة مصادرها التاريخية.

مراجع

E. STEINBACH, Mythos u. Geschichte, Tubinga 1951;

Filos.», nn. 1-2), 1961;

1.. BINI, L'intervento di Oscar Cullmann nella discussione bultmanniana, Roma 1961;

autori vari, Kerygma and History. A Symposium on the Theology of R. B., Nuova York 1962:

- A. MALET, Mythos et logos. La pensée de R. B., Ginevra 1962:
- F. BIANCO, Distribuzione e riconquista del mito. Il problema della storia come orizzonte e fondamento della demitizzazione, Milano 1962;
- MANCINI, Mito e demitizzazione, in «Riv. Filos, neoscol.», 1962, pp. 517-51;
- ID., R. B. e la precomprensione esistenziale, ibid., 1963, pp. 59-80:
- ID., B. e la demitizzazione, ibid., 1963, pp. 343-81;
- G. GRESHAKE. Historie wird Geschichte. Bedeutung u. Sinn d. Unterscheidung von Historie und Geschichte in der Theologie R. B.s. Essen 1963:
- autori vari, Zeit und Geschichte. Dankesgabe an R. B. zum 80. Geburtstag, Tubingu 1964;
- A. BABOLIN, Mitu-Precomprensione-Storia nella demitizzazione bultmanniana, Bologna 1964 (estr. da «Atti Acc. Sc. dell'Ist. di Bologna», cl. di sc. mor., Memorie, 1964-65):
- F. VONESSEN, Mythos u. Wahrheit. B.s =Entmythologisierung= u. die Philos, der Mythologie, Einsiedeln 1964; W. SCHMITHALS, Die Theologie R. B.s Eine Einführung, Tubinga 1965;
- B. GHERARDINI, La seconda Riforma, II, Brescia 1966, pp. 382-496 (bibl. pp. 499-510).

بومبوناتسي

### Pietro Pomponazzi

فيلسوف إيطالي من أعلام عصر النهضة في إيطاليا. ولد في منتوفا Mantova في ١٦ سبتمبر سنة ١٤٦٧، وتوفي

- Ch. HARTLICH W. SACHS, Der Ursprung des Mythosbegriffs in der modernen Bibelwissenschaft, Tubinga 1952;
- K. BARTH, R. B. Ein Versuch, ihn zu verstehen, in "Theologischen Studien» (Zurigo), 1953, n. 34;
- F. GOGARTEN, Entmythologisierung und Kirche, 2° ed., Stoccarda 1954:
- J. BERNHART, Bibel und Mythos, Monaco 1954;
- K. JASPERS R. B., Die Frage der Entmythologisierung, ivi 1954:
- L. MALEVEZ, Le message chrétien et le mythe. La théologie de R.B., Parigi 1954;
- H. FRIES, R. B., Burth u. die katholische Theologie, Stoccarda 1955:
- J. MACQUARRIE, An Existentialist Theology. A Comparison of Heidegger and B., Londra 1955;
- H. OTT, Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie R. B., Tubinga 1955:
- G. MIEGGE, L'evangelo e il mito nel pensiero di R. B., Milano 1956;
- A. CARACCIOLO, Il problema della demitizzazione nel dialogo B.-Faspers, in «G. crit. Filos it.», 1957, pp. 300-321, 488-514;
- M. MANNO, Filosofia e teologia. Introduzione al pensiero di B., in «Teor.», 1957, pp. 17-84;
- R. MARLÉ, B. et l'interprétation du N. Testament, Parigi 1956;
- n. cd. aum. 1966;
- tr. it., Brescia 1938;
- H. HAUG, Offenbarungstheologie und philosoph. Daseinsanalyse hei R. B., in «Zeitschr. f. Theol. u. Kirche», 1958, pp. 201-53;
- O. SCHÜBBE, Der Existenzbegriff in der Theol. R. B.s, Gottinga 1959;
- F. THEUNIS, Offenbarung und Glaube bei R. B., Amburgo 1960;
- MACQUARRIE, Scope of Demythologizing. B. a. his Critics, Londra 1960;
- autori vari, Il problema della demitizzazione («Arch.

في بولونيا في ١٨ مايو سنة ١٥٣٥ تعلُّم في جامعة بادوفا وحصل فيها على إجازة الطب في سنة ١٤٨٧ وعين في السنة التالية أستاذاً مساعداً للفلسفة في جامعة Studium Generale بادوفا فظهر نبوغه في التدريس في المجادلات العلمية التي كان يحفل بها ذلك العصر. وبعد سنوات قليلة، رقى أستاذًا ذا كرسي للفلسفة الطبيعية بتلك الجامعة، خلفاً للأستاذ Vernia وكان تدريسه يقوم على شرح كتب أرسطو في الطبيعيات، خصوصاً كتاب والسماع الطبيعي ه. فلما أغلقت جامعة بادوڤا، نتيجة للاحداث التي أثارتها عصبة كمبريه Cambrai ، انتقل في سنة ١٥١٠ إلى فرَّارا Ferrara حيث قام بالتدريس في جامعتها، وشرح كتاب وفي النفس، لأرسطور ثم عين أستاذاً للفلسفة في جامعةً بولونيا بقرار صدر في ١٥١١/١٠/٣٤ وكانت بولونيا تعج بالاضطرابات والحروب، لكنه ظل بعبدأ عنها متفرغأ للعلم وحده. وهنا في بولونيا كان أوج نشاطه ونضوجه، فأصدر كتابه وفي خلود النفس، في سنة ١٥١٦، وفيه عبر عن آرائه وتأملاته النفسية، والميتافيزيفيـة، والاخلاقيـة، مسترشـدأ بالاسكندر الأفروديسي في نطاق الفلسفة الأرسطية. فأثار هذا الكتاب ضبجة واتهامات جعلت بومبوناتسي بخوض غمار ماجلات حادة تتفق مع ذلك مع مزاجه المولع بالجدال والمناقشات. وكان مصير الكتاب أن أحرق علناً في البندقية ورفع أمر مؤلفه إلى البابا في روما، لكنه في روما وجد الحماية من الكردينال Bembo وحكم عليه فقط بإعلان التوبة، وصدر هذا الحكم في ١٥ يونيو سنة ١٥١٨ ولا نعلم هل نفذ بومبوناتسي هذا الحكم وأعلن التوبة.

وفي فبراير من نفس السنة ـ سنة ١٥١٨ ـ كان بومبوناتسي قد نشر كتابه: ودفاع Apologia، وفيه هاجم الرهبان هجوماً عنيفاً متها إياهم بالجهل والنفاق فأثار زويعة من الاحتجاجات والردود. وكان من أبرز خصومه الفيلسوف المناصر لابن رشد، أجوستينو نيفو Agostino Nifo الذي أصدر في سنة ١٥١٨ كتاباً عن وخلود النفس، هاجم فيه آراء بومبوناتسي، فاضطرهذا إلى الرد عليه في ١٨ مايو سنة ١٥١٩ بكتاب بعنوان: دفاع ضد أوغطين نيفوس،

وفي سنة ١٥٣٠ أصدر كتابين هما: (أ) في أسباب الأثار الطبيعية الجديرة بالإعجاب، (ب) دفي الفدر وحرية الإرادة، والتفدير السابق، والعناية الإلهية،. وفيه يتردد بين الجبر والاختيار، بين القدر السابق وحرية الإنسان.

كان بومبوناتسي من أكبر فلاسفة عصر النهضة. وكان

حاد الذكاء، بارعاً في الجدال، عباً للمساجلات. وعل عكس أغلب فلاسفة عصر النهضة، كان أرسططالياً، لا أفلاطونياً كما كنان هؤلاء. وفهمه لأرسطو يشايع تفسير الاسكندر الأفروديسي، لا تفسير ابن رشد، ولولعه بالجدال وفرط ذكائه شبهوه ببطرس أبيلارد. وكانت آراؤه من الجرأة بحيث تصدى له مجمع لاتران الخامس في جلسته الثانية (ديسمبر سنة 1017)، وفي البندقية خاجمه الرهبان Frati من فوق منابر كنائسهم، وكانت النتيجة أن أمرت عكمة التفتيش البابوية بإحراق كتابه وفي خلود النفس، علناً فأحرق. وفي مجمع ترانت سجل هذا الكتاب ضمن سجل shi الكتب الممنوعة قراءتها الكتب الممنوعة قراءتها الكاثوليك.

كانت مسألة خلود النفس من المسائل التي دار حولها الجدل بين أتباع أرسطو: فرأى الاسكندر الأفروديسي أن أرسطويقرر عدم بقاء النفس بعد فناء البدن، وقرر ابن رشد أن الخلود هو للعقل الفقال، وهو واحد بين جميع الناس، أي أنه لا يقول بخلود نفوس الأفراد. فجاء بومبوناتسي فأدلى بدلوه في هذه القضية. فقرر أننا لا نملك برهانا طبيعياً على خلود النفس. وحتى النفس العقلية لا توجد إلا مع النفس الناتية والنفس الحيوانية، ولهذا فهي تموت مع البدن الحالة هي فيه. وإذن فإن العقل الضروري يقضي بالقول بفناء النفس مع فناء البدن. لكنه يضيف إلى هذا البرهان العقلي أن الوحي يقرر خلود النفس، فلكي يبقى مسيحياً عكذا يقول عنحن مضطرون إلى القول بخلود النفس.

وفي موضوع القدر السابق والحرية الإنسانية والعناية الإلهية، يميل بومبوناتسي إلى مذهب الرواقيين. ذلك أنه تبعاً لما انتهى إليه - عقلياً على الأقل - من أن النفس الإنسانية فانية، فإنه رأى أنه لم يعد هناك بعد معنى للربط بين ممارسة الفضيلة ويبن فكرة الثواب والعقاب في الأخرة. ولهذا يقرر حرية الضمير الإنساني، وأن في الفضيلة نفسها جزاءها، وفي الرذيلة نفسها عقابها ومن يمارس الفضيلة ويتجنب الرذيلة لنفسها خير منتظر عنها الجزاء أو العقاب.

والفلسفة من شأن قلة ضئيلة من الناس، أما الدين

- Storia antolog. problemi filos.: Teoretica, I, pp. 1023-32.
- Morale, I, pp. 785-89.
- Bibl.: Oltre al fondamentale F. FIORENTINO, P. P. Studi storici sulla scuola bolognese e padovana, Firenze 1868, e L. FERRI, Intorno alle domine psicologiche di P. P., in «Atti e Mem. d. R. Acc. Lincei», cl. sc. mor., 1876, pp. 333-548: A. H. DOUGLAS, The Philos. a. Psychol. of P. P., Cambridge 1910; rist., Hildesheim 1962.
- W. BETZENDÖRFER, Die Lehre v.d zweisachen Wahrheit bei P. P., Tubinga 1919.
- C. OLIVA, Note sull'insegnamento di P. P., in «G. crit. Filos. it.», 1926, pp. 83-103, 179-90, 254-75.
- E. WEIL, Des P. P. Lehre v. d Menschen u. d. Welt, Amburgo 1928.
- E. TROILO, Figure e dottrine di pensatori, Napoli 1937.
- A. CORSANO, Il pens, religioso italiano dall'Umanesimo al giurisdizionalismo, Bari 1937, pp. 65-94.
- G. BIANCA, P. e il problema della personalità umana, Catania 1941.
- L. THORNDIRE, History of Magic a. Experimental Science, V, Londra-New York 1941, pp. 94-110.
- C. CARBONARA, Il sec. XV. Milano 1943.
- C. GIACON, La Seconda Scolastica, I, Milano 1944, pp. 53-90.
- N. DE ANDREA, Fede e ragione nel pensiero del P., in «Riv. Filos. neoscol.», 1946, pp. 278-97.
- ID., Il razionalismo di P. P., in «Sapienza», 1950, pp. 46-68.
- B. NARDI, Gli scritti del P., in «G. crit. Filos. it.», 1950, pp. 207-16.
- ID., Le opere inedite del P., ibid., 1950-58 (cfr. anche «Enc. Catt.», IX, coll. 1731-34. e Studi [v. sotto]).
- P.O. KRISTELLER, A New Manuscript Source for P.'s Theory of the Soul, in «Rev. intern. Philos.», 1951, pp. 144-57.
- ID., Two Unpublished Questions on the Soul of P. P., in

فضروري للعامة. وفي هذا الموقف إرهاص بما سيقول به كنت بعد ذلك بأكثر من ٢٧٠ عاماً.

# ومن أهم مؤلفاته:

- 1 Liber in quo dispatatur penes quid intensio et formarum remissio alternatur, nec minus parvitas et magnitudo. Bologna, 1514.
- 2. Tractatus de reactione. Bologna, 1515.
- 3. De immortalitate animae, Bologna, 1516.
- Apologia pro suo tractatus de immortalitate animae.
   Adversus contarenum. Bologna, 1519.
- Defensorium, seu reponsiones ad Aug. Niphum. Bologna, 1519.
- 6. De nutritione et auctione. Bologna, 1521.
- 7. De naturalium effectuum admirandorum causis, seu de incantationes liber. Basel 1525, 1556.
- 8. De fato, libero arbitreo, providentia libri V. Basel, 1525
- 9. Dubitationes in quartum Meteorologicorun Aristotelis librum. Venezia. 1561.

## نشرات ومراجع

- EDIZ. e TRADUZ.: Opera, Basilea 1567.
- Tractatus de immort. animae, ed. G. GENTILE, Messina 1925.
- W. H. HAY, Haverford College, Pennsylv. 1938 (facsim. dell'ed. princeps, tr. ingl.).
- G. MORRA, Bologna 1954 (con tr. it.).
- De fato, de libero arbitrio et de praedestinatione, 1º ed. compl. e crit. di R. LEMAY, Padova 1957.
- di *De naturalium effectuum* (in *Opera*, pp. 6-328), ripr. in corso, Hildesheim.
- -- Corsi inediti dell'insegnamento padovano, I: «Super libello De substantia orbis expos. et quaestiones quattuor» (1507), a cura di Ant. POPPI, Padova 1966. Cfr. (Grande Antol. filos.», VI, pp. 678-731.
- IX, pp. 1982-86.
- XI, pp. 622-26.

وهناك تابع دروس الكساندر دي هالس وجان دي لا روشل وايدرجو Eudes Rigault الذين علموه مذهب أوغسطين. لكنه درس بعض مؤلفات أرسطو، واعتنق مذهب أرسطو في بداية تطوره الفكري كما تشهد على ذلك نقوله الكثيرة عن أرسطو في مؤلفاته الأولى لكنه ما لبث أن تخلى عن فلسفة أرسطو في مؤلفاته التالية. وقد انخرط، وهو في باريس، في سلك الرهبانية الفرنسيسكانية وصار اكثر ميلاً الى فلسفة أوغسطين

ولما حصل على البكالوريوس في سنة ١٧٤٣ قام بتدريس الكتاب المقدس، ثم شرح كتاب و الأقوال علم لبطرس اللمباردي في سنة ١٧٥٠ ـ ١٧٥١ وفي سنة ١٧٥١ حصل على اجازة التدريس (ما يعادل الدكتوراه اليوم) لكن الصراع ضد تولي الرهبان التدريس في جامعة باريس (راجع مادة توما الأكويني) أخر حصوله على حق التدريس في جامعة باريس الى ٧٧ أكتوبر سنة١٩٥٧ لكن لم يستمر طويلاً ، إذ اختاره قبيل ذلك اتباع الطريقة الفرنسيكانية في فبراير سنة ١٢٥٧ مرشداً عاماً للطريقة ، وبقي في هذا المنصب حتى سنة ١٢٧٧ حين عبن كاردينالاً واسقفاً لألبانو Albano ودعي لحضور مجمع ليون Lyon (في فرنسا) في سنة ١٢٧٤ فترفي هناك وقد أعلنه قديساً البابا صكتوس الرابع

### مذميسه

من المعتاد أن يقال عن مذهب بونافنتورا أن و الفلسفة واللاهوت والتصوف امتزجت فيه دون أن تختلط و ذلك أنه رأى أن الفلسفة لا تكفي وحدها لحل بعض المسائل ولا بد لها من اللاهوت ، وهذا بدوره قد لا يكفي فيحتاج الى التصوف ويتضع هذا جلباً من نظريته في المعرفة

# أ) نظرية المعرفة

يقسم بونافنتورا المعرفة الى ثلاثة أنواع:

١ حسية ، وهي التي تدرك الأمور المادية بواسطة
 واس

ل علمية ، وهي التي تستند الى التجريد العقلي
 ل وحكمية ، وهي التي تستمين بالاشراق الإلهي .
 والمعرفة الحسية لا تتم بمجرد انتزاع النوع من

- «Mediaev. a. Humanistica» (Boulder), 1955, pp. 76-101.

   C. WILSON, P.'s Criticism of Calculator, in «Isis»,
- 1953, pp. 355-62.

   B. NARDI, Di una nuova edizione del «De immort.

an.», an.», in «Rass. Filos.», 1955, pp. 149-74.

- ID., Corsi inediti di lezioni di P. P., in «Studi in onore di Gino Funaioli», Roma 1955, pp. 252-83.
- ID., Saggi sull'aristotelismo padovano dal sec. XIV al XVI. Firenze 1958.
- ID., Studi su P. P., Firenze 1965.
- É. GILSON, Autour de P.-Problématique de l'immortalité de l'âme en Italie au début du XVF siècle, in «Arch. Hist. doct. litt. m.å.», 1961, pp. 163-279 (cfr. su esso e tutta la questione.
- F. M. VERDE, in «Sapienza», 1963, pp. 154-65).
- SAITTA, II, pp. 259-338.
- D. A. JORIO, The Problem of the Soul a. the Unity of Man in P. P., in «N. Schol.», 1963, pp. 293-311.
- G. DI NAPOLI, L'immortalità dell'anima nel Rinascimento, Torino 1963.
- T. GREGORY, Aristotelismo, in «Grande Antol. filos.», VI, pp. 618-26.
- GARIN, II, pp. 508-35, 565-70. Cfr. la bibl. nel-l'ed. cit. del MORRA, pp. 17-31. Per l'influsso del P. sul libertinismo francese con la conseguente polemica contro di lui, v. la lunga introd. di H. BUSSON, alla sua antol. del De incantationibus (Les causes des merveilles de la nature), Parigi 1930.

## بونافنتـــورا

#### Bonaventura

فيلسوف مسيحي ، يلقب بد العالم السراقي ، ولد في Bagnoregio (نواحي Viterbo في وسط إيطاليا) حوال سنة ١٣١٧ أو سنة ١٣٧١ وتوفي في ليون Lyon سنة ١٣٧٨

سافر الى باريس لتلقى العلم حوالى سنة ١٢٣٨ ،

مدركات الحسّ ، لأن النفس فعالة وليست منفعلة فقط في حالة المعرفة الحسية ، بناء على المبدأ الميتافيزيقي الذي يقول وإن الأدنى لا يمكن أن يؤثر في الأعلى ، والمحسوس أدنى من النفس روحية . والذي يحدث في المعرفة الحسية هو أن المضو الحاس ينفعل أولاً بالإجسام ، ثم ترد النفس هذا الفعل فتقوم بنشاطها الذاتي ، وذلك بتكوين الأنواع والكليات بوجه عام

ولا توجد في النفس معرفة فطرية ـ ولهذا يقول صراحة أن العقل هو مثل لوحة بيضاء Intellectus est... sicut tabula rasa (In II Sent. d. 3p. 2, q. 1. f. 5; II a 118 ويستند بونافنتورا ها هنا الى ما يقوله أرسطو عن التجريد لكنه لا يأخذ بالتمييز الأرسطى ـ وفي أثره تفسير ابن سينا ـ بين العقل المنفعل والعقل الفعّال، لأنه لا يريد أن يتصور العقل منفعلًا خالصاً ، ولهذا يقول ان كليهها يؤثر في الأخر فعلاً وانفعالاً، وليس احدهماانفعالاً خالصاً، لكن ادراك الحقيقة لا يتم في نهاية الأمر إلا بواسطة ونور غير مخلوق، هو الاشراق الإلهي على النفس، ومعرفة الله تأتي من حيث هو علة فاعلية وعلة غائية للموجودات: فبوصفه علَّة فاعلية يمنح الوجود العقل، ويوصفه علة غائبة يجرك القوة على الفعل. ولهذا فإن الاشراق ينحل إلى «الرؤية في العلل الأزلية» Visio in rationibus aeternis فالنفس، في كل فعل من أفعال المعرفة تحيل الشيء إلى العلة الأزلية، إلى قيمته المطلقة الثابتة في الوجود المطلق، وهو الله، أي في صورته النموذجية idea exemplaris ، والغاثية هي التي تقود الصيرورة في العقل.

## ب) وجود اله:

وعند بونافنتورا أن وجود الله هو أوضع الحقائق. لكن أخطاء ثلاثة يمكن أن تحجب هنا هذه الحقيقة البيئة وهي الخطأ في الاستنتاج فقد يحدث ألا نفهم جيداً معنى كلمة والله وذلك ما حدث للوثنيين حين تصوروا أن الله هو كل موجود أعل من الإنسان وقادر على التبؤ بالمستقبل وقد يحدث أن نخطىء في البرهان ، كها حدث لأولئك الذين استنتجوا من كون الأشرار لا يعاقبون في هذه الدنيا أنه لا يوجد إله وقد يحدث ثالثاً من عجز العقل عن أن يدفع البرهنة الى نتيجتها النهائية ، فيتوقفون عند تأثيرات الأجسام المادية والنجوم

لكن حتى لو احتطنا من هذه الأخطاء الثلاثة ، فإن

معرفة الله ليست بالأمر السهل ، كيا يلوح بادىء الأمر ذلك أن المعرفة على ضربين: الادراك ، والاحاطة ، والادراك هو عرد العلم بوجود الشيء ، أما الاحاطة فهي المعرفة التامة بماهيته ومن الواضع أن الاحاطة لا تتحقق إلا إذا كانت ماهية العالم في مرتبة أو مستوى المعلوم. لهذا لا يمكن الانسان أن يعرف الله معرفة إحاطة، للفارق الهائل في المرتبة أو المستوى بين الله وبين الانسان. لهذا لم يبق إلا أن نفهد حضوره بيقين.

# ولدى الانسان ثلاثة طرق لإدراك الله:

١ ـ الطريق الأول هو أن وجود الله حقيقة فطرية في عقل كل انسان ولا يقصد بذلك أننا ندرك ماهيته بالفطرة الما ندرك بالفطرة وجوده فقط. وتفسير ذلك أن الله حاضر في النفس تدرك نفسها ، وبالتالي تدرك الله لانه حاضر فيها

٧ ـ والطريق الثاني هو الذي يقود الى الله من خلال المخلوقات ويمكن البرهان بمجرد التطبيق لمبدأ العلية وهذا المبدأ لا يسمح فقط باستنباط العلة من المعلول ، بل وايضاً بالصعود من المعلول الى العلة فإن كان الله هو علة الأشياء حقاً ، فلا بد أن يكون من الممكن الابتداء من الأشياء للصعود إلى وجود الله ، أي أن نتعرفه ابتداء من معلولاته . ويستوي في هذا أن نبدأ من أي عسوس كائناً ما كان

٣ \_ والطريق الثالث هو الذي ابتدعه القديس أنسلم ، وهو أن تصور ماهية الله تقتضي وجوده ، اذ اكمل كائن يمكن تصوره لا بد أن يكون موجوداً ، ما دام الوجود كمالاً من كمالاً نه

### جه) الخلسق

لكن هذه البراهين لا تبين لنا كيف خلق الله الموجودات الله علة الموجودات لكن هل هو علتها التامة أو الجزئية ، الصورية أو المادية ؟ والجواب عن هذا السؤال عند بونافتورا هو أن تأثير العلة يكون أشمل ، كلها كانت أكمل والله هو أكمل موجود يمكن تصوره لهذا كان فعله في الايجاد أشمل ما يمكن تصوره انه اذن العلة التامة لكل ما هو موجود وهكذا يكون الخلق من العدم الذي لم يسبقه شيء فالله خلق العالم اذن من العدم

يأتي بعد ذلك سؤال آخر لا يقل عن الأول أهمية

وهو متى خلق الله العالم من العدم؟ والجواب عند بونافتورا أن من التناقض ان يقال ان الله خلق العالم من العدم في زمان معلوم ، فيا دام العالم لم يوجد قبله شيء ، فإنه حتماً لم يوجد قبله زمان ، وبالتالي لا يمكن التحدث عن زمان جرى فيه فعل الخلق ، بل وجد الزمان مع الخلق ويتناول بونافتورا بالتفصيل مشكلة أزلية العالم فيوق براهين لإثبات استحالة ازلية العالم

١ ـ البرهان الأول هو أنه لو كان العالم أزلياً لكان لامتناهياً ، واللامتناهي لا يقبل أن يضاف اليه شيء فكيف اذن نضيف الآيام المقبلة على ما لا نهاية له من الآيام الماضة ؟!

٣ ـ البرهان الثاني القول بأزلية العالم يناقض المبدأ القائل باستحالة ترتيب ما لا نهاية له من الحدود ذلك أن كل ترتيب (نظام) يبدأ من بداية ويمر بوسط وينتهي الى نهاية فلو كانت الدورات الفلكية سرمدية ، فإنه لا بداية لما ولا وسط ولا نهاية وبالتالي لا ترتيب فيها لكن تعاقب الأيام والفصول ينفي صحة هذا الزعم ، ويدل على وجود ترتيب

٣ ـ والبرهان الثالث يقوم على أساس أن اللامتناهي لا يمكن عبوره فلو كان العالم أزلياً ، أي بغير بداية ، فإنه لا بد أنه مر بما لا نهاية له من الدورات الفلكية فكيف أفضت الى يوم الناس هذا اذا كانت لامتناهية ، واللامتناهي لا يمكن عبوره ؟!

لا ياقض الرابع القول بالانهائية العالم يناقض المبدأ القائل بأن المتناهي لا يمكن أن يجيط باللامتناهي فلو قلنا بأزلية وأبدية العالم ، لوقعنا في هذا التناقض وقلنا المتناهي يحيط باللامتناهي وبيان ذلك أن الله وحده هو اللامتناهي ، وما عداه متناو وأرسطو يعلمنا أن كل حركة سماوية أنما بحركها عقل فلو كان العالم لامتناهيا ، لكانت الحركات السماوية لامتناهية الكن هذا العقل هو متناو ، الحركات العقل ، وهو متناو ، بحركات سماوية لامتناهية ؟! هذا عال ، فالفرض الاصلي عال ، وهو أن يكون العالم بلا بداية ولا نهاية

والبرهان الخامس والأخير الذي يسوقه بونافنتورا
 لبيان استحالة سرمدية العالم هو استحالة أن يوجد معاً ما لا

نهاية له من الكائنات المعطاة معاً ان العالم خلق من أجل الانسان ، لأنه لا يوجد فيه شيء لا يتعلق بالانسان على نحو ما بين الانحاء واذن لم يوجد العالم دون إنسان ، وما دام لكل انسان نفس خالدة ، فلو كان العالم ازلياً ، لكان موجوداً معاً الأن ما لا نهاية له من النفوس الخالدة وهذا عال كها قلنا ، لأنه لا يمكن أن يوجد معاً ما لانهاية له من الموجودات فالفرض الأول باطل وهو أن يكون العالم مرمدياً

د) وهذا الخلق لما كان من صنع الله فلا بد أن تكون فيه آثاره، وهذا هو ما يسمى باسم و المناظرة الكلية على المناظرة الكلية المنتمة بناره، وهذا هو ما يسمى باسم و المناظرة الكلية المنتمة تناظراً بين الله والموجودات، لكن مع مراعاة الفارق الهائل بينها فالتناظر هنا هو بين النموذج والنسخة ويتجل ذلك أعلى ما يتجل في النفس ففيها الثالوث الذي في الله اذ فيها ثلاث قوى الذاكرة، والعقل، والإرادة. وفي الله وحدة في الماهية وثلاث في الأقانيم للد المعرفة السرمدية التي في الكلمة، والكلمة بدورها ترتبط بلاب بواسطة الروح القدس، فكذلك الذاكرة بما تحتوي عليه من صور وأفكار تولد معرفة الأفكار، والمحبة هي التي غربط بين كليهها.

لكن النفس بعد الخطيئة في حاجة الى تطهير، وهذا التطهير لا يمكن أن يأتي إلا من سلطة أعلى ، أي من الله ، وذلك بفضل منحة إلهية هي اللطف الإلمي Grace والغرض الأساسي من اللطف الإلمي هو جعل الانسان قادراً على النجاة وتحقيق الغاية منه ان الله الم بملاء وجوده، قد خلق نفساً عاقلة قد قدر لها السعادة الأبدية لكنها بالخطيئة الأولى سقطت ، ولا منجاة لها إلا بلطف إلمي ونجانها تقوم في اكتسابها للخير الأسمى

واللطف الإلمي يقوم بثلاث عمليات التطهير، التنوير، التكميل وهذه العمليات الثلاث هي التي سبق وأن حدها التصوف المنسوب الى ديونسيوس الأريوفاغي وقد رأى بونافئورا أنه بفضل هذه العمليات الثلاث تعود للنفس صورتها الإلحية الأصلية deiformis إن الهدف من التصوف هو الصعود في الدرجات التي تؤدي الى الله ويسلك الانسان هذا الطريق اذا استعمل قواه الثلاث الذاكرة، العقل، الارادة، على الوجه الذي ينغى إن

### مسراجع

W. A. Hollenberg: Studien zu Bonaventura, Berlin, 1862.

- Sorrento: S. Bonaventura e la sua dottrina Napoli.
  - G. Palhoriès: Saint Bonaventure, Paris, 1913.
- Et Gilson: La philosophie de Saint Bonaventure, I<sup>er</sup>
   ed. 1923, 2<sup>e</sup> 1943, Vrin, Paris.
- J. M. Bissen: L'exemplarisme divin selon Saint Bonaventure, Paris, Vrin 1929.
- J. Fr. Bonnefoy: Le Saint Esprit et ses dons selon Saint Bonaventure, Paris, Vrin, 1929.

بونكاريه (هنري)

#### Henri Poincaré

عالم رياضي فرنسي وباحث في المناهج العلمية ونقد للم.

ولد من أسرة ممتازة في نانسي في ٢٩ أبريل سنة ١٨٥٤، وهو ابن عم ريمون بونكاريه الذي كان رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية في فرنسا إبان الحرب العالمية الأولى. وفي سن الخامسة عشرة أبدى اهتمامه بالرياضيات، فدخل كلية الهندسة، ثم دخل مدرسة المناجم، وعمل مهندساً للمناجم لفترة قصيرة. ثم عين أستاذاً للرياضيات في جامعة كان Caen في سنة ١٨٧٩، وبعد ذلك بعامين عين أستاذاً للرياضيات في كلية العلوم بجامعة باريس حيث كان يلقي محاضرات في الرياضيات الري

وانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة ١٩٠٨ وتوفى في باريس في ١٧ يوليو سنة ١٩١٧ وإنتاجه غزير يشمل ٣٠ كتاباً وأكثر من خمسمائة بحث أصيل.

آر اؤہ

نقد بونكاريه الرياضيات، والعلوم، وانتهى من نقده إلى تقرير أمرين:

الأول: هو أن العقل يتمتع بحرية تجربة واسعة في إبتكار المفهومات في الرياضيات والعلوم. النفس، وقد خلقها الله على صورته، تستطيع ـ بعد تلطخها بالخطيئة ـ أن تنظهر وتستنير وتكمل لتسترد صورة الله نقية صافية

واللطف الإلحي اذا نزل بالنفس تملك جوهرها وقواها معاً انه ينزل على حرية الارادة وعلى الأفعال المتوفقة على حرية الارادة وعلى الأفعال المتوفقة على حرية الارادة ومتى ما استولى عليها رتبها على الوجه الأتم، وثمة ثلاث عمليات تحدد حياة النفس أن تبحث عنه فوقها. واللطف يعيد النفس الى داخلها ، كن ترتب ملكاتها ، ثم عليها أن تركز حياتها في داخلها ويتلو ذلك أن تسعى الى كمالها الخارق للطبيعة ، أي ما فوق ذاتها. ويصف بونافتورا كمالها الخارق للطبيعة ، أي ما فوق ذاتها. ويصف بونافتورا كله على أساس تجربة حية شخصية ، ولهذا لا يمكن وصفها بعبارة عامة غير أن بونافتورا يؤكد أن رؤية الله غير متاحة لنا في هذه الحياة الدنيا ، مها صعدنا في مدارج السفر الى الله

وهكذا نجد أن مذهب بونافنتورا يمثل ذروة التصوف النظري

نشرات مؤلفساته

النشرة الأساسية المعتمدة لمؤلفات بونافنتورا هي

 Bonaventurae: Opera omnia. Edita studio et cura p.p. Collegii S Bonaventurae... anecdotis aucta prolegomenis scholiis notisque , ad illustrata.

Claras Aquas ( Quaracchi) , 10 Vols. in -40, 1882 - 1902.

وهذه اجزاؤها

I- IV In IV sent. comment.

V Opuscula theologicae.

VI: Comment. in Sacram scripturam.

'VII: Comment. in Evang. S. Lucae.

VIII: Opuscula varia ad theolog, mystic, et res ordinis F. M. spectania.

IX: Sermones,

X: Complementum.

واثناني: إن النظريات الرياضية والعلمية هي في جوهرها اصطلاحية وفروض ميسرة.

## ١ ـ فلسفة البرهان الرياضي:

وفي كتاب والعلم والفرض، (ص ٩- ٢٨) بحث بونكاريه في طبيعة البرهان الرياضي، فبدأ بأن تساءل عها إذا كانت الرياضيات ـ إذا كانت نقوم على أساس القياس ـ لا ترجع إلى تحصيل حاصل هائل. وإن القياس لا يستطيع أن يعلمنا أي شيء جديد في جوهره، فإذا كان كل شيء يجب أن يخرج من مبدأ الذاتية، فيجب أن يكون في الوسع رده إليه كذلك. . . والبرهان القياسي يظل عاجزاً عن إضافة أي شيء إلى المعطيات التي نقدمها له، وهذه المعطيات تنحل إلى بعض من البديهات. وليس للمرء أن يجد شيئاً غيرها في النتائج،

لكتنا، مع ذلك، نجد الرياضي يقول لنا إنه يعمم قضية معلومة من قبل. فهل المنهج الرياضي يسير من الجزئي إلى العام ؟ وإذا كان كذلك، فكيف يمكن أن يسمى استدلالياً ؟ وفضلاً عن هذا، فإنه إذا كان علم العدد تحليلياً خالصاً، فيدو أن العقل المتاز بعض الامتياز يستطيع، بنظرة واحدة، أن يدرك كل حقائقه.

وفإذا لم يكن في وسع المرء التسليم بهذه النتائج، فيجب
 الاعتراف بأن للبرهان الرياضي نوعاً من القوة الخالقة الخاصة،
 وأنه بالتالي يتميز من القياس، (ص ١١).

ما هذه القوة الخالفة الخاصة، انها وقوة العقل الذي يعرف نفسه قادراً على تصور التكرار، إلى غير نهاية، لفعل واحد، ما دام هذا الفعل كان محكناً مرة. فللمقل عن هذه القوة عيان مباشر، ولا يمكن أن تكون التجربة بالنسبة إليه غير مناسبة لاستخدامها، وبهذا، للشعور بهاه (والعلم والفرض عص ٢٣ ـ ٢٤).

وعلى هذا يرى بونكاريه أن البرهان الرياضي يقوم على أساس البرهان بالإنابة Raisonnement par recurrence أو ما يسمى أيضاً باسم الاستقراء الرياضي نظراً للشه بينه وبين الاستقراء التجربي، إذ كلاهما يعمّم بأن ينتقل الى التطبيق على كل الأحوال. ولكن بين الاستقرائين فارقائع منتقلا إلى من حيث أن الاستقراء التجربي يبدأ من الوقائع منتقلا إلى المقوانين، وليست به دقة، بل فيه عنصر المجازفة وعدم الاحكام، أما الاستقراء الرياضي فدقيق، ببدأ من خاصية أساسية للسلسلة اللامتناهية من الأعداد الصحيحة القائمة على

أباس أن كل عدد يتكون بإضافة الوحدة إلى العدد السابق، إلى غيرنهاية، منتقلًا إلى تطبيق هذه الخاصة على بفية سلسلة الأعداد اللامتناهية.

وهذا البرهان بالإنابة هو في نظر بونكاريه والبرهان الرياضي من الطراز الأوله ووهو النموذج الحقيقي للأحكام التركيبية القبلية، (والعلم والفرض، ص ٢٣) ولبيان حقيقة البرهان بالإنابة تفصيلًا راجع كتابنا: ومناهج البحث العلمي، (ص ١٠٦، ١٠٩، القاهرة سنة ١٩٦٢).

## ٢ ـ الفروض في العلم :

ويعزو بونكاريه إلى الفروض في العلوم بأنواعها، دوراً كبيراً جداً. وينتقد العبارة المشهورة التي قالها نيوتن: وأنا لا أتخيل فروضاً، بأن يؤكد أنه لا علم بغير فرض، لأن قيمة العلم والحقيقة بوجه عام تتوقف على اصطلاح convention يصطلح عليه. ونحن في اختيارنا لفرض ما نسترشد باعتبارات اليسر والسهولة Commodité.

ومن هنا يقول في ميدان الرياضيات، وإن البديهات الرياضية ليست أحكاماً تركيبة قبلية، ولا وقائع تجريبية. إنها السطلاحات Conventions. واختيارنا، من بين كل الاصطلاحات الممكنة، يسترشد بوقائع تجريبية، لكنه يظل حراً ولا يتحدد إلا بضرورة تجنب التناقض. وإذن ما الرأي في هذا السؤال: وهل الهندسة الإقليدية صحيحة ؟ ه الرأي هو أنه صويحاً، بينها القياسات القديمة باطلة، وعها إذا كانت الاحداثات الديكارتية صحيحة، والاحداثات القطيمة باطلة! إن هندسة ما لا يكن أن تكون أصح من هندسة أخرى، بل يكن أن تكون أصح من هندسة أخرى، بل يكن أن تكون أصل من هندسة أخرى، بل الإقليدية هي وستظل أيسر منها Plus commode. والمندسة الإقليدية هي وستظل أيسر هندسة: أولاً، لأنها هي الابسط، وثانياً، لأنها اكثر انطباقاً على خواص الإجسام الصلبة الطبيعية، هذه الأجسام التي تقترب منها أعضاؤ نا وأبصارنا، ومنها نصنع آلات القياس، («العلم والفرض» ص ٦٦ وما يتلوها).

وكذلك الشأن في علم الفلك والفيزياء وسائر العلوم، بعض الفروض أيسر من البعض الآخر

# ٣ ـ قيمة العلم:

لكن ليس معنى هذا أن العلم، من حيث هو وسيلة

للمعرفة، عديم القيمة، وأن قيمته الوحيدة في تيسير العمل. يقول بونكاريه: ولا يمكن أن نقول إن العمل هو الغاية من العمل، وإلا فهل ينبغي علينا أن ندفع بالبطلان الدراسات التي قامت عن النجم المسمى بالشعرى العبور Sirius، بحجة أن من المحتمل ألا يكون لنا أدنى تأثير على هذا النجم ؟ في نظري أنا، الأمر على العكس من ذلك: إن المعرفة هي الغاية، والعمل هو الوسيلة، (وقيمة العلم، ص ٣٢٠).

وفيها يتصل بدور العالم في صنع العلم، يؤكد بونكاريه أن العالم لا يخلق الواقعة العلمية من العدم، بل يصنعها من الواقعة الغليظة fait brut. وتبعاً لذلك فإنه لا يصنعها كها يريد وبحرية. وكل ما يخلقه العالم في واقعة ما هو اللغة التي يعبر بها عنها.

ويقول: وحين نتساءل: ما هي القيمة الموضوعية للعلم؟ فإن هذا لا يعني: هل العلم يجعلنا نعرف الطبيعة الحقيقية للأشياء: بل معناه هو: هل هو يجعلنا نعرف العلاقات الحقيقية بين الأشياء.

ويرفض بونكاريه كل نفعة وضعية، وكل محاولة لإخضاع البحث العلمي للتطبيق. يقول: وإن العلم الذي بُطلُب من أجل تطبيقاته فقط هو مستحيل. فالحقائق لا تكون خصبة إلا إذا ارتبطت بعضها ببعض. فإن لم يتعلق المرء إلا بتلك التي يترقب المرء منها نتيجة مباشرة، فإنه ستعوزه الحلقات الوسطى، ولن تكون هناك سلسلة متصلة، (وقيمة العلم، ص الرجل العادي ونظر العالم، لكن الشيء الذي لا يستطيع أن يراه غير العالم الفيزيائي الحقيقي هو الرابطة التي توحد عدة وقائم تماثلها عميق، ولكنه خفي. [نه يستشعر تحت الواقعة الغليظة، روح الواقعة، (الكتاب نفسه ص ٢٢).

لكن هذا لا بمنع من نشدان المنفعة التطبيقية للعلم، لكن بشرط أن تكون المنفعة بمعناها العالي النزيه. وبونكاريه يعزو إلى الرياضيات ثلاثة أغراض

١ - انها ينبغى أن تقدم أداة لدراسة الطبيعة.

 ٢ ـ انها ينبغي أن تساعد الفيلسوف على تعمق فكرة العدد والمكان والزمان.

٣ ـ وخصوصاً أن لها هدفاً جمالياً: فأصحاب الرياضيات
 يجدون فيها متعة شبيهة بالمتعة التي يشعر نها المره من الرسم

والموسيقى. إنهم يعجبون بالانسجام الدقيق بين الأعداد والأشكال، ويدهشون حين يفتح لهم كشف جديد أفقاً غير منتظر (الكتاب نفسه ص ١٣٩)

## ٤) الاحتمال والصدفة:

والاحتمال Probabilité يلعب دوراً كبيراً في المعرفة العلمية، واطراح الاحتمال معناه القضاء على العلم. ذلك أن حال ظاهرة ما يتوقف على شيئين: الحالة التي بدأت منها، والقانون الذي تبعاً له تتغير حالتها. لكن قد بحدث كثيراً أن نعرف القانون، دون أن نعرف الحالة المبدئية. ولا مفرُّ حيئذ من اللجوء إلى حساب الاحتمال. وثم أحوال أخرى يكون المجهول فيها ليس فقط الحالة المبدئية، بل وأيضاً القوانين. ثم ان الظروف هي من التعقيد والتشابك بحيث يكفي أن يخفى عنا عامل صغير، لكى نخفق في تحديد الناتج. وقد بحدث أن بكون لبب صغير جداً \_ بند عنا إدراكه \_ نتيجة كيرة لا نستطيع أن نتبينها. والظواهر تخضع لقوانين الصدفة حينها تكفى فروق صغيرة في الأسباب لاحداث فروق كبيرة في النتائج. وهذا ينطبق بوجه خاص في ميدان التاريخ. وأكبر صدفة هي ميلاد رجل عظيم. فبالصدفة وحدها التقت خليتان تناسليتان مختلفتا الجنس (ذكر وأنثى) كانت كلُّ منها تحتوي من ناحيتها على العناصر المستسرّة التي أدى فعلهما المتبادل إلى إنتاج العبقرية. وكان يكفي القليل جداً كي لا يتم الاخصاب، وكان يكفى أن ينحرف الحيوان المنوي بمقدار عشر مليمتر لكيلا يولد نابليون، فيتغير بذلك مصير القارة الأوروبية (والعلم والمنهج، ص ۹۰).

# مؤلفات بونكاريه في فلسفة العلم ومناهج البحث

La Science et l'hypothèse, Paris, Flammarion 1962

- La Valeur de la Science, Paris, 1905, Flammarion
- Science et Méthode. Paris, 1906 Flammarion Dernières pensées, Paris, 1913 Flammarion

وقد جمعت مؤلفاته في ١١ مجلداً ونشرت في باريس ١٩٢٨ ـ ١٩٥٦ ويتضمن المجلد الثاني ترجمة لحياته بقلم .G Darbon كما يتضمن المجلد الحادي عشر المحاضرات التي القيت بمناسبة الذكرى المثوية لميلاده. لكن انتخابه ألفي، بعد سنة اشهر، فيها تولت حكومة الادارة الحكم في فرنا في انقلاب ١٨ فركتيدور. وإبان امبراطورية نابليون صار في سنة ١٨٠٥ مستشاراً لمحافظة المدوردوني Dordogne، وفي سنة ١٨٠٥ نائب محافظ برجراك. وبعد سقوط نابليون وإعادة الملكية في سنة ١٨١٥، انتخب مين نائباً عن بلدة برجراك في المجلس النيابي وعين مستشاراً للدولة، وعضواً في لجنة الداخلية. وعلى الرغم من اشتغاله بالأمور السياسة، فإنه لم يسع أبداً الى أن يلعب دوراً أساساً في السياسة، لأنه في نفس الوقت كان مشتغلاً بأمور الفكر، وكان يسجل ويومياته التي تعد من أهم الأثار الفلسفية النفسانية.

وانتاجه غير منتظم، بل هو في غالبه شذرات، أو دراسات جزئية في موضوعات من علم النفس ونظرية المعرفة والأخلاق والدين والتعليم الخ. وأهم أبحاثه:

١ ـ وتأثير العادة في ملكة التفكيره، سنة ١٨٠٢

٢ ـ وفي تحلل التفكيري، سنة ١٨٠

٣ ـ والادراك المباشري، سنة ١٨٠٧

٤ - وبحث في الادراكات الغامضة، سنة ١٨٠٧

د وبحث في العلاقات بين الجانب الفيزيائي
 والجانب المعنوي في الانسان، ، سنة ١٨١١

٦ - ابحث في أسس علم النفس، سنة ١٨١٢

٧ ـ والفحص عن دروس في الفلسفة تسأليف
 لارومجيره أو وتأملات في سبدأ علم النفس وحقيقة معارفنا
 ونشاط النفس، سنة ١٨١٧

٨ ـ وشذرات متعلقة بأسس الأخلاق والدين، سنة
 ١٨١٨

٩ ـ وفحص نقدي عن آراء دي بونالد، سنة
 ١٨١٨

١٠ ـ وتأملات جديدة في العلاقات بـين الجانب المغيزيائي والجانب المعنوي في الانسان، سنة ١٨٢٠

١١ - ومقال عن وليبنس، نشر في وكتاب السير العام.

لا بد من أجل دراسة فكر مين دى بيران ـ من بيان

مراجع

Ed. Le Roy: «Science et Philosophie» in Revue de Métaphysique et de Morale, Vol. 7 (1899), P. 375, 503, 706; vo. 8 (1900) p. 37.

 J.S. Hadamard: The Early Scientific Work of Henri Poincaré. Rice Institute Pamphlet, Vol. 9, n. 3, Houston, Texas 1922.

Idem: The later Scientific Work of Henri Poincaré. ibidem, vol. 20, n. 1 Houston, 1933.

Revue de Metaphysique et de Morale vol. 21. (1913), pp. 585-718.

A. Roy: La Théorie de la physique chez les Physiciens contemporains, 1907.

بسيران

### Maine de Biran

فيلسوف نفساني فرنسي. ولد في برجراك Bergerac في ١٩ نوفمبر سنة ١٧٦٦ وتوفي في ٢٠ يوليو سنة ١٨٣٤ في باريس.

اسمه الاصلي هو François - Pierre Gontier de Biran ، ولد في أسرة عريفة أصلها من اقليم ليموج ثم استقرت في اقلبم Périgord في القرن الرابع عشر، وحينها بلغ العشرين من عمره اتخذ اسم Maine de Biran. وتعلُّم أولاً في مدارس وأصحاب العقيدة؛ Doctrinaires في مدينة Périgueux حيث درس المنطق والمتافيزيقا والفيزياء والرباضيات ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره ذهب الى باريس وانخرط في الحرس الخاص بالملك. وفي يومي ٥ و ٦ اكتوبر سنة ١٧٨٩ دافع عن قصر فرساي ضد الثوار، ولما تقرر تسريح الحرس الخاص، بقى مين دي بيران في باريس، وتعمق في دراسة الرياضيات. وحوالي سنة ١٧٩٣ صارت إقامته في باريس خطراً على حياته بوصفه احد جنود الحرس القدماء الخاص بالملك فترك باريس وعاد إلى أقليم بريجور Périgord. ولما سقط روبسبير في سنة ١٧٩٥ صار مين أحد المديرين الاثنين لمحافظة الجيروند. وفي سنة ١٧٩٧ انتخب في مجلس الخمسمائة.

علاقته بفلسفة كوندياك وتلاميذه: شارل بونيه، وكابانيس، ودستوت دي تراسي. وهم جميعاً بمن فيهم مين دي بيران يتحدثون عن كوندياك باعتباره واستاذهم المشتركه. وييران نفسه يقول في رواية أولى لبحثه وفي تحلل الفكره (حوالى سنة ١٨٠٥): وعلى الرغم من أن تفكيري الخاص أفضى بي الى طريقة نظر مضادة لطريقة نظر كوندياك فيهاسميته علم الملكات الانسانية. فإني أقرر مع ذلك بأني تلميذ ومعجب بمؤلف وبحث في أصل المعارف الانسانية، ووفن المتفكير والبرهنة، وغير ذلك من المؤلفات، وهذا المؤلف هو كوندياك.

وسنتناول فيها يلي الموضوعات الرئيسية التي تناولها بيران وموقفه منها:

### ١ \_ العادة:

سنة ١٧٩٩ طرح والمهد الفرنسي و موضوعاً للمسابقة عنوانه: وحدد تأثير العادة في ملكة التفكير، وبين الأثر الذي يجدثه في كل ملكة من ملكاتنا المعلية كثرة تكرار نفس العمليات. فتقدم بيران ببحث في هذا الموضوع نال به تقدير ومشرف جداً ودون أن ينال الجائزة، ثم أعاد والمعهده نفس الموضوع فمدل بيران في بحثه الأول ونال الجائزة.

يبدأ بيران، بوصفه تلميذاً نخلصاً لمذهب كوندياك، من الاحساس. ويستخدم في التعبير عنه كلمة وانطباع impression لكنه يحدّد أنه يقصد نفس المحنى المفهوم من الاحساس، ويضيف قائلاً: وإن ملكة قبول انطباعات هي الأولى والاعمّ بين كل الملكات التي تتجل في الكائن المعضوي الحيّ. إنها تشمل عليها جيعاً: إذ لا يمكن تصوّر ملكة أسبق منها أو بدونها (والعادة) ص ١٢). ويقول: وأقصد بالانطباع impression ناتج فعل موضوع في جزء حيّه.

والانطباع يكون سلبياً اذا كنت لا أملك أية وسيلة لمنمه أو لتعديله. أما إذا كنت قادراً على منعه أو تعديله فإنه يكون ايجابياً، أو فعالاً active، مشل أن أحرك أحد أعضائي، وحين أنتقل من مكان إلى آخر فيحدث تغير، وفي هذه الحالة فإن الانطباع يؤلف جزءاً من ذاتي.

بيد أن غالبية الانطباعات هي سلبية وموجبة معاً،

أو منفعلة وفاعلة معاً. واذا وازنت الحركة الحساسة أو عدّلت فيها، فإن الانطباع يكون ادراكاً perception

والاحساس اذا تكرر ضعف لأن ونبرة ع العضو تنخفض، عا ينجم عنه اختلال في توازن النظام الحيوي، فيتجه الجهاز العضوي الى رفع النبرة التي انخفضت ، وهذا يجعل الفرد يبحث عن وسائل استثارة متزايدة في الاصطناع، الخ.

ان ما يميز العادة، في نظر بيران، هو ضعف انطباع المجهود بتكراره، وانتقال الوعي الى اللاوعي، حتى انه اذا صار هذا المجهود صغيراً فلن يكون ثمة شعور بالحركة ولا إرادة.

والعادة لا تبدّل انطباعاتنا إلا بسبب سلبيتها. ولو ردّت كل ملكات الانسان الى الاحساس بضروبه المتنوعة، كما يحتسب كوندياك، لأحدثت العادة لها تأثيراً مفسداً. وخير تأثير للعادة هو ذلك المتصل بملكاتنا المحركة.

### ٢ ـ الاحساسات:

ويتناول مين دي بيران موضوع الاحساسات في كل ما كتبه تقريباً حتى مؤلفه الاخير وعنوانه: وأبحاث جديدة في الانثروبولوجياه.

ينعى بيران على كوندياك ومدرسته، فيها يتصل بالاحساسات، بأنهم وقعوا في خطأ بالغ حين عمموا على كل الاحساسات ما لا ينطبق إلا عل بعضها. فهم مثلا لم يجيزوا بين الاحساسات الامتثالية والاحساسات الحسية المحضة، بين الاحساسات التي تقبل شكل المكان وبين تلك التي تقبل شكل التي تقرض تلك التي تقرض الشعور بالانا، وبين تلك التي تقرض وهكذا.

فجاء مين دي بيران وميّز بين صنفين من الإحساس:

أ) الانطباعات السلبية الخالصة، وهي تظل اجنبية.
 عن القوة المحركة، وبالتالي عن الأنا.

ب) الانطباعات التي تقع على الحواس الخارجة
 بواسطة أسباب خارجية عن الذات والأعضاء الخاصة بهذه
 الحواس خاضعة ـ بدرجات متفاوتة ـ للقوة المحركة.

## : الأنا:

المجهود، والارادة، والادراك البين aperception للأنا هي معان لا ينفصل بعضها عن بعض، لأنه لا بوجد مجهود إلا وهو إرادي، وكل فعل ارادي ينطوي على عهود، والمجهود هو الشرط الضروري والكافي للادراك البينِّ. دان الاحساس الباطن هو في نظري الاحساس بالمجهود أو نشاطنا المحرّك، (بحث في الأسس، ص ٩٥) ووالعلة أو القوة التي تضطلع فعلياً بتحريك الاجسام هي قوة فعالمة نسميها الارادة ، دوالأنا هو بعينه هذه القبوة الفعالة، (الكتاب نفسه ص ٨٧). ويعني مين دي بيران بـ والمجهودة معنى أوسع عا نفهمه منه عادة. فعنده ان المجهود ملازم ليس فقط لكل فعل، بل لحالة اليقظة بوجه عام، والمجهود يستمر طالما كان الشخص يسيطر على عضلاته الإرادية. والمجهود مفهوماً على هذا النحو هو والفعل الأول للإرادة، والفعل الارادي، بالمعنى الحقيقي، لا يقوم في وحركات مُحَسِّ بها، بل مفعولة بقوة هي خارج الاحساس ومتفوقة عليه، (وبحث في الأسس، ص ٦٩). وهذه القوة هي قوة فعل وتحريك. وهكذا تتحدد الارادة على أنها قدرة على المادرة، دون أية علاقة بغاية.

وعند الابديولوجيين Ideologues أنه لا بمكن تصور موجود خارج احساساته، وإدراك الأنا لا ينفصل عن الاحساسات التي يشعر بها هذا الأنا. أما مين دي بيران وان أقرّ بالشرط الأول من هذا الكلام، فإنه لا يقر بالشرط الثاني، بل يرى أن الشعور بالأنا مرتبط بنوع متميز تميزاً جذرياً عن الحساسية. ان الشعور بالأنا يقوم في الشعور بالمجهود. وآیهٔ ذلك أن لذی كل انسان شعوراً باطناً sens intime بوجود الفردي الواحد الأحد، بينها احساساته وصوره وامتثالاته متعددة وفي تغير مستمر. وانه لا توجد واقعة بالنسبة الينا إلاّ بقدر ما يكون لدينا وعي بوجودنا الفردي وشعور بشيء ما، موضوع أو تغير، يتعاون مع هذا الوعى بالوجود الفردي، الذي نسميه في علم النفس باسم الوعى conscience ، ولا توجد واقعة بمكن أن يقال انها معلومة أو معروفةمن أي نوعه بـدون هذا الـوعي (دوبحث في الأسس، ص ٧٨). وبواسطة احساس الذات بذاتها هذا يتميز الشخص ليس فقط من كل موضوع، بل وأيضاً من إحساساته الخاصة به وأفكاره وامتثالاته.

صحيح أن الأنا إذا تأمل نفسه لا يدرك فوراً أنه جوهر

مستقل عن واقعه، لكنه يعتقد مع ذلك أنه موجود جوهري ويعتقد ذلك بطريقة مباشرة وضرورية.

وقول ديكارت: وأنا أفكر فأنا اذن موجودة يعارضه بيران بقوله: واني أحس نفسي أو ادرك نفسي على اني علة حرّة، فأنا اذن علة فعلاً وحقاًة ويقول في موضع آخر: واني أريد، اني أفعل، اذن أنا موجودة (مؤلفاته، نشرة كوزان جـ ٣ ص ١٩٥). وفي كتابه وعلم الانسانة يهاجم ديكارت قائلاً: واذا كان ديكارت قد ظن أنه وضع المبدأ الأول لكل علم، والحقيقة الأولى البيّنة بنفسها حين قال: وأنا أفكر، فأنا أذن شيء أو جوهر مفكرة \_ فاننا نقول غيراً من ذلك وعلى نحو أكثر تحديداً، مع بيّنة الحسّ المباطن التي لا تدحض: وأنا أفعل، أنا أريد، أو افكر في المغلل في ذاتي، فأنا اذن أعرف أني علة، وأنا أذن أوجد نعلاً بوصفي علة أو قوقة. (دمؤلفاته غير المنشورةة ، نشرة نافي جـ ٢ ص ٤٠٩ .)

ومن هنا لا معنى لوضع الحرية موضع التساؤل: ولأن الحرية أو فكرة الحرية، اذا ما أخذت في ينبوعها الحقيقي، لبست شيئاً آخر غير الشعور بنشاطنا أو بتلك القدرة على الفعل وعلى خلق المجهود المكون لـ للأنا. والضرورة القابلة هي الشعور بانفعالنا، (مؤلفاته غير المنشورة، نشرة نافي جد ١ ص ٢٨٤).

# t ـ النفس أو الروح:

لكن لا يوجد أي عيان intuition أو تجربة أو استنباط يسمح لي بالانتقال من معرفة الآنا الى معرفة النفس بوصفها جوهراً مستقلاً والله وحده، هو الذي يعرف النفس. أما أنا، أي الانسان، فلا يستطيع أبداً أن يدرك النفس و(الروح) إلا مرتبطة ببدن، ولا يعرف الانسان كيف تفعل النفس ولا كيف يتلقى الانطباعات. ولكيها أعرف ما هي نفسي (روحي) monāme فلا بد أن أكون في مكان الله نفسه (علم الانسان، ص ٢٨٠).

وبالحملة فنحن نعتقد في وجود النفس (الروح) «بضرب من الالهام قوته تجهل نفسها تماماً ولكنه بهذا أشد سيطرة وقوة» («الوقائع النفسانية والفسيولوجية»، مس ۱۳۳). والاخلاق، (ص ٢٧٥). وهذه العلة المطلقة منفس هي العلة المطلقة لكل جوهر ولكل موجود. ففكرة الله هي اذن الحل الطبيعي لمسار العقل الذي يبدأ من الادراك البين المباشر، وعمر بأفكار العلة المطلقة والجوهر، ويصل الى فكرة الله.

## مراجع

- P. TISSERAND: L'anthropologie de Maine de Biran, ou la science de l'homme. Paris, Alcan, 1909.
- A. DE LA VALETTE MONBRUN: Essai de biographie historique et psychologique, Maine de Biran, d'après de nombreux documents inédits, Fonternoing, 1914.
- L. BRUNCHVICG Le progrès de la conscience dans la philosohpie occidentale, t. II. Paris, Alcan, 1927.
- V. BELBOS Maine de Biran et son œuvre philosophique. Paris, Vrin, 1931.
- G. LE ROY: L'expérience de l'effort et de la grâce chez Maine de Biran. Paris, Boivin, 1937.
- R. VANCOURT: La théorie de la connaissance chez Maine de Biran. Paris, 1941. 2º éd. Aubier, 1944.
- H. GOUHIER: Les conversions de Maine de Biran. Paris, Vrin, 1947.

# بیکون (فرانسیس)

Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Alban.

فيلسوف وسياسي انكليزي. ولد في ٣١ ينابر سنة ١٩٣٦ في الندن، وتوفي في ٩ أبريل سنة ١٩٣٦ في الندن.

## أ) حياته:

كان أبوه سير نقولا بيكون حاملًا لاختام= (دوزير العدل) الملكة اليصابت، المشهورة، وكانت أمه عميقة الثقافة شديدة التدين وكان فرانسيس الابن الأصغر. ودخل فرانسيس كلية الثالوث في جامعة كمبردج وهو في سن الثانية عشرة فأظهر نبوغاً كبيراً جداً، ما لبث أن لفت نظر

#### ٥ - الحياة الثالثة:

عير بيران بين ثلاثة أنواع من الحياة: والحياة الحيوانية، والحياة الانسانية، وحياة الروح. فالحياة بالنسبة الى الانسان معناها قبل كل شيء تجاوز مرتبة الحيوان. وما بميّز حباة الحيوان هو انها مركز الانفعالات العمياء وكل ما فيها هو غير مشعور به وغير إرادي وغير حرّ. ان الحيوان یعیش دون آن یعرف حیاته، ویحس دون آن یدرك آنه بحس. أنه لا يشعر بأن له أنا. أما الحياة الانسانية فتبدأ من حبث تنتهي الحياة الحيوانية، أي من حيث ببدأ الأنا، أو الحياة الخاصة للقوى الباطنة الفعالة، الحرة. ومعنى هذا أن الانسان لا يحيا حياة انسانية خالصة إلاّ بالقدر الذي به لا يكون ألعوبة في أيدى الوجدانات (الشهوات) العمياء، ان الانسان يشارك في الحياة الحيوانية، لكنه فـوق هذا يشارك في حياة الروح التي هي فوق انسانية، أي أن حياة الروح تتجاوز ليس فقط الحياة الحيوانية، بل والحياة الانسانية ايضاً. وحياة الروح هذه حياة يتحرر فيها الانسان من نبر الانفعالات affections والشهوات، وفيها تسمع العبقرية والجني الذي يغود النفس وينيرها كأنه انعكاس للألوهية، ولا يجدث في الحسّ أو الحيال إلا ما يريده الأنا أو توحى به القوة العليا التي فيها يفني هذا الأنا وبها يتحد. (مؤلفاته غير المنشورة، نشرة نافي جـ ٣ ص .(017

#### ٦ - الله:

وهكذا ينتهي مبن دي بيران الى صوفية عالية وروحية عميقة. ويعجب بيران من واولئك الناس الذين يسعون بعيداً باحثين عها هو قريب منهم وساكن في باطنهم، (والأخلاق والدين، ص ٧٧٥) ذلك أنه يرى أنه ليس من العسير الانتقال من فكرة المطلق ـ كها حددها ـ الى فكرة الله. فقد تبين كيف أن العقل ينتقل من معرفة الأنا، بوصفه قوة نسبة، الى فكرة قوة مطلقة هي الضمان لاستمرار الأنا وهويته. فابتداء من فكرة المطلق هذه يصل المره الى فكرة الله: وشرح ذلك أننا نعتقد أن النفس (الروح) هي العلة الدائمة للأنا، ومن المستحيل الا نعتقد صحة ذلك. وبالمثل نحن مضطرون الى الاعتقاد أن النفس بدأت في الوجود قبل اتحادها بجسم. ويوجد اذن النفس علة مطلقة لوجود النفس، وهذه العلة هي الله» (دالدين

الملكة اليصابت. فشجعته أمه على التحصيل العلمي، بينها أمل منه أبوه أن يصبح دبلوماسياً.

وتوفى أبوه وهو في الثانية عشرة. ولما كان هو الابن الاصغر فإنه لم يرث شيئاً، ووجد نفسه خاوى الوفاض. فاتجه الى دراسة القانون، على أساس أن مهنة المحاماة كانت من المهن المدرّة للربح الوفير. وحصل على اجازة في القانون في وقت قصير جداً ومارس المحاماة وبرز فيها، وفي سن الثالثة والعشرين أصبح عضواً في مجلس العموم البريطان وحالما أوشك أن يصر مدعياً عاماً عُمرف أنه هاجم سياسة الضرائب التي تفرضها الملكة، هاجها في البرلمان. فعدلت الملكة عما انتوته من تعيينه مدعياً عاماً attomey general. فأثرت هذه الحادثة في نفس بيكون، وهو الطموح الى أعلى المناصب، وجعلته بدرك أن الاخلاص في الحق والنزاهة في التعبير لا يروجان عنــد أصحاب السلطة، وأدرك أن المجد في الدنيا لا ينال إلا بالنفاق والخداع والغدر والخيانة! ولما كان المطموح الى المجد أقوى الدوافع لديه، فقد اتخذ هذا المسلك الخسيس لتحقيق أطماعه.

ذلك أنه كان صديقاً حيمًا لأيرل اسكس Earl of Essex وسعى هذا بقوة ومشابرة لتوفير منصب رفيع لبيكون، وكان أيرل اسكس مقرّباً إلى الملكة. لكن الملكة بدافع من موجدتها على بيكون بسبب نقده لسياستها الضرائبية، رفضت تعيينه في المنصب الذي كان يسعى له فيه صديقه ايرل اسكس، منصب المدّعي العام attorney general. وعوضه ايرل اسكس بأن منحه احدى ضياعه. لكن حدث بعد ذلك بسنوات قليلة أن فقد ايرل اسكس حظوته لدى الملكة اليصابت، واتهم أسكس بالخيانة. أندرى بمن استعانت الملكة لتبرير الاتهام؟ ببيكون نفسه، ضد ولى نعمته وصديقه الحميم ايرل اسكس!! لقد استدعت الملكة بيكون وطلبت منه اعداد صحيفة الاتهام ضد اسكس فحاول بيكون في أول الأمر أن يعقد مصالحة بين الملكة واسكس، لكن لم تفلع محاولته، وأطاع الملكة فيها أمرته به، بل اجتهد في تلمس الحجج وكيل الاتهامات لصديقه وولى نعمته. ولما قدم اسكس للمحاكمة تولى بيكون نفسه مهمة المدعى العام، وكان أعرف الناس بخبايا صديقه، فحكم على أيرل اسكس بالاعدام ونفذ الحكم. وقد دافع بيكون عن مسلكه الشائن الخيس هذا في رسالة بعنوان:

دفاع في أمر بعض الاتهامات الموجهة الى المرحوم ايرل أسكس، وفيها دافع عن مسلكه قائلًا انه جعل واجبه فوق عاطفته نحو صديقه، وأن مسلكه هذا تبرره الأخلاق! ورغم ذلك لم تكافئه اليصابت بما كان يصبو إليه!.

فلها ماتت، وتلاها على العرش جيمس الأول (من أسرة ستيوارت) تقرّب الى هذا الأخير ونال حظوة كبيرة لديه، فعيّنه أولاً عامياً عاماً solicitor general ثم مدعياً عاماً attorney general ثم لورداً حاملاً للختم الكبير (وزير العدل) وهو المنصب الذي كنان يشغله أبوه من قبل. وحدث في أثناء توليه هذا المنصب أن طلب الملك جيمس الأول تعذيب أحد المسجونين لحمله على الاعتراف بأنه مذب، وافق بيكون على ذلك، بينها رفض المدعي العام الآخر، سير ادوارد كوك وقاوم الملك. فكافأه الملك على هذا العمل الشائن بأن عيّنه في ارفع منصب وهو على هذا العمل الشائن بأن عيّنه في ارفع منصب وهو وهو في السابعة والخمسين من عمره!

بيد أن سفالات بيكون هذه ما لبثت أن تلتها المحن والويلات. فقد اتهم، وهو في سن السنين، بأنه تلقى رشوة من أحد المتخاصمين في احدى القضايا، فحوكم ووجد مذنباً، فحكم عليه بالتجريد من جميع المناصب التي يشغلها. ولم ينكر بيكون التهم الموجهة اليه، لكنه اعتبر طرده من الوظائف محنة أصابته لا عقاباً له. واقر بأنه وضعيف الارادة، في مقاومة الشر والفساد، وأنه وشارك في مفاسد أهل العصره. وكان الحكم على بيكون هو بغرامة كبيرة، والسجن، والتجريد من الحفوق المدنية. لكن الملك أصدر قراراً بالعفو عنه، مكتفياً بعزله من كل مناصبه. ويظهر أن الملك قد جعل منه كبش فداء لما اضطر الى عقد البرلمان في سنة ١٦٢١ وبعد ذلك عاش بيكون خس سنوات عيشة خاصة منعزلة. لكنه لما توفي جيمس الأول حاول العودة الى مسرح الحياة العامة. غير أنه ما لبث أن توفي في ٩ أبريل سنة ١٦٢٦، نتيجة مرض أصابه وهو يجري تجربة تجميد لدجاجة ليرىكم تعيش. فأصيب بالتهاب رئوي.

# ب) مؤلفاته:

وعمل الرغم من همذه الحياة المضطربة الحمافلة بالاحداث، فإن بيكون ظل يشتغل بالفلسفة وتقدم العلوم

ووضع المناهبج العلمية، المؤدينة الى تحقيق ما رآه من ضرورة تقدم المعرفة الانسانية.

لقد كان بيكون يؤمن بضرورة قيام العلم على أساس التجربة والملاحظة، ويرى أن ذلك هو الذي يؤدي الى ما أسماه باسم instauratio magna (الاصلاح العظيم).

ويمكن تقسيم انتاجه الى اربعة أقسام:

 أ) السدعسوة إلى تقسدم العلم وتصنيف العلوم وتحديدها.

ب) المنهج العلمي.

ج) جمع المواد.

د) الفلسفة بعامة والسياسة.

ويندرج في القسم الأول المؤلفات التالية:

1) The Advancement of Learning, 1605

De dignitate et augmentis scientiarum, 1623.
 مكانة العلوم وتنميتها.

3 - Descriptio globi intellectualis, 1612.

وصف الكرة العقلية

ب) ويندرج في القسم الثاني، وهو الأهم: • الأورغانون الجديدي Novum organun (1

بدأ يعمل فيه منذ سنة ١٦٠٨، ثم عدل فيه ١٢ مرة ، ونشره نشرة نهائية في سنة ١٦٣٠

د المعقولات والمرثيات، Cogitata et visa, 1607

والمنظيم للزمان. Temporis partus maximus والمنطيم للزمان.

ويقصد به: الميلاد العظيم للعلم.

ج ) ويندرج في القسم الثالث:

1) Historia venturum ومواد عن الرياح ه

2) Historia vitae er mortis والموت، الحياة والموت،

رمواد عن الكثيف والمخلخل. Historia densi et rari (3)

دغابة الغابات. Sylva sylvarum, 1627 (عابة الغابات)

د) أما الباب الرامع فليس يندرج فيه إلا القليل، اذ

لم يستطع بيكون أن يضع قواعد الفلسفة التي سارع الى وصفها.

## ويندرج فيه:

- 1) Essays, 1597 ومقالات، في الصفات الأخلاقية والفضائل
- وأطلنطس الجديدة ه New atlantis , 1627
- وني شيوخ الحكمة: Dc sapientiaveterum,1609 (3)
- 4) Scala mentis sive filum labirinthi
- 5) Podromi sive anticipationes philosophiae

ج) مذهبه: تصور جديد للعلم:

دعا بيكون الى تصور جديد للعلم وغايته ومنهجه.

١- أما من حيث تصور العلم فإنه رأى أن العلم
 الصحيح هو القائم على التجربة والملاحظة.

٣- وأما غاية العلم فهي تمكين الانسان من السيطرة على الطبيعة، ومعنى هذا أن العلم يجبأن يكون نافعاً في العمل.

٣ \_ أما المنهج فهو الاستقراء الناقص في مقابل الاستقراء الكامل الذي ظنه أرسطو أنه وحمد المولد لليفين في العلم. ذلك أنه رأى أن والفلسفة الطبيعية، لم تحرز تقدماً يذكر منذ عهد اليونانيين، بل ان الفلاسفة المحدثين يعرفون، في بعض الموضوعات، أقل ما كان يعرف البونانيون. وقد أعجب بيكون بالفلاسفة الماديين اليونانين، بينها ازدرى أفلاطون وهاجم أرسطو. وأنحى على المحدثين من الفلاسفة لأن المعرفة تقدمت في فروع أخرى، بينها ظلت عقيمة في ميدان الفلسفة الطبيعية، وذكر بيكون من ألوان التقدم في غير ميدان الفلسفة: الاكتشافات الجغرافية التي قام بها المكتشفون وخصوصاً ماركو بولو، والمخترعات في ميدان الصناعة مثل اختراع فن الطباعة واختراع البارود، كما خص بالذكر الاكتشافات العظيمة في علم الفلك بفضل كوبرنيكوس وجاليليو. هؤلاء صنعوا عالماً جديداً، وهذا العالم الجديد في حاجة إلى فلسفة جديدة. والفلسفة التقليدية صارت عقيمة ولا تصلح لهذا العالم الجديد. إن الفلاسفة التقليديين مثلهم مثل العنكبوت: لقد نسجوا أنسجة جيلة رائعة استمدوها من بطونهم، لكنهم لم يكونوا يكون يكون

على اتصال بالواقع الحقيقي وهذا هو الواجب الملقى على الفلسفة الجديدة: الاتصال بالواقع الحقيقي. وإلى جوارهم عاش الكيماتيون الصنعويون alchemists الذين كان شانهم شأن النمل: يجمع المواد من أي مصدر كان ويكدسها ولا يدري ماذا يصنع بها. هؤلاء المناكب والنمل لم يكونوا غاذج طيبة، بل ينبغي اتخاذ نموذج اخر، هو نموذج النحل الذي يفيد عما يجمع فيصنع منه عسلا مفيداً. فها هو البرنامج الذي وضعه بيكون لتحقيق هذا المطلب؟ هذا البرنامج يتلخص في النقط التالية:

١ ـ وضع تصنيف شامل للعلوم الموجودة.

٣- تقرير المبادىء الأساسية لفن تفسير الطبيعة.

٣ ـ جمع المعطيات النجريبية من المشاهدة.

٤ ـ اجراء التجارب.

استخدام الاستقراء، بالمعنى الجديد الذي أعطاه
 بيكون، في تحصيل العلم.

 ٦ ـ تقديم شواهد لبيان نجاح هذا المنهج العلمي الجديد.

٧ ـ وضع أثبات بالتعميمات التي يمكن استقراؤها
 من دراسة الظواهر في الطبيعة.

٨ ـ وضع فلسفة شاملة في الطبيعة.

ولم يحقق بيكون إلا القليل جداً من هذا البرنامج، لكن حسبه أنه وضعه، وفي هذا يقول: حسبي أن أكون قد ركبّت الماكينة، وما علىّ اذا كنت لم أشغّلهاه.

Y-الأصنام: وتمهيداً لتركيب هذه الآلة، كان عليه أن يكسر الأصنام المسيطرة على عقول المفكرين والناس. فهاجم الاسكلائية (تفكير العصر الوسيط) لأنها تقوم على الولع بالجدل للجدل، لا من أجل تحصيل معرفة إيجابية. وهاجم عقلية عصر النهضة لأنها احتفلت بالأسلوب ويلاغة القول، فراحت تبحث عن الألفاظ، بدلاً من البحث عن الوقائع العلمية واستقراء الأفكار الشائعة لذى المفكرين وعامة الناس، فنعتها بأنها أصنام تستعبد عقولهم. وقسم هذه الأصنام الى أربعة أقسام:

أ) أصنام القبيلة Idolac tribi وسماها بهذا الاسم لأنها منفرسة في الطبيعة الانسانية وفي كل قبيلة أو جنس

من أجناس الناس. فيها هومغروس في طبيعة الانسان أن ينظن أن الحواس تصطي معرفة صحيحة مباشرة عن الواقع. والناس ينسون بهذا أن ادراكاتهم الحسية تعتمد نسبية. وقوى الادراك الحسي فينا كثيراً ما تعمل كالمرايا الزائفة فتشوه ما تعكسه من الخارج. ثم ان عقولنا تفرض على العالم الخارجي نظاماً مستمداً من أنفسنا، ولا ينسب ألى الحقيقة الواقعية في الخارج. ومن أمثلة أصنام القبيلة أيضاً ميلنا الى تصديق ما نحب أن يكون صحيحاً. فمثلاً أن الأحلام تنبوهات صحيحة بما سيقع، مع أننا نعرف احلاماً أخرى من الأحلام التي شاهدناها لم تتحقى. ولعلاج الحلاماً أخرى من الأحلام التي شاهدناها لم تتحقى. ولعلاج هذه الحالة ينصح بيكون بوضع لوحيين: لوحة لأحوال عدم تحققها.

ثم المقارنة بعد ذلك بين كلتا اللوحتين.

ب) أصنام الكهف: وقد سماها بهذا الاسم استعارة من أسطورة الكهف المشهورة التي عرضها أفلاطون في المقالة العاشرة من محاورة والسياسة (المعروفة خطأ باسم والجمهورية) ومفادها أن الانسان أسيرحواسه. يقول بيكون: وإن لكل انسان كهفه الخاص به، والذي يعترض ويشوه نور الطبيعة الواصلة اليه، فكل واحد منا يميل الى تفسير ما يتعلمه على ضوء مزاجه أو ما يهواهمن أراء ونظريات.

ج) أصنام السوق: Idola fori ويسميها بهذا الاسم لأنها تتعلق باللغة، واللغة هي وسيلة التفاهم والتبادل بين الناس، والتجارة هي تبادل في السوق. والانحطاء الناجة عن اللغة تقع في حالتين: حالة اشتراك معاني الألفاظ، فيدل اللفظ الواحد على عدة معاني مختلفة، فيقع الخلط أو التمويه. والحالة الثانية هي أن نعد الألفاظ من الأشياء فنستغني بالألفاظ عن الأشياء والوقائع والأفعال.

د) أصنام المسرح Idola theatri ويقصد بها الاخطاء التي تسرّبت الى نفوس الناس من المذاهب الفلسفية المختلفة. وفي رأي بيكون أن هذه المذاهب هي كالمسرحيات: أي غترعة أبدعها أصحابها، ولا يناظرها شيء في الواقع الحقيقي. فبعض المذاهب ديقود التجربة كأنها أسير في موكب، ويعضها الثاني موقفه أسواً من موقف الأول لانه

وأهمل كل تجربة . والبعض الثالث يكتفي بعدد قليل غامض من التجارب لينتقل منها بسرعة إلى قانون عام كلي . وإلى وضع فلسفة في الطبيعة . وفريق رابع يخلط بين الفلسفة واللاهوت، وتلك كانت غلطة أفلاطون في نظر بيكون ووليس فقط الفلسفة الخيالية ، بل وأيضاً الدين المبتدع ينبثق من خليط غريب من الأمور الإلهية والانسانية ».

# ٣ \_ تصنيف العلوم:

ولتحقيق الغاية التي استهدفها بيكون وهي إيجاد علم قادر على السيطرة على الطبيعة، لا بد من القيام بتصنيف للعلوم يكون بمثابة خريطة، لعالم الفكر، تبين ما ثم انجازه من العلوم، وما بقي علينا أن ننجزه وهذا التصنيف يقوم على اساس ملكات النفس الانسانية التي هي مقرّ العلوم. وهذه الملكات ثلاث وهي: الذاكرة، والخيال، والعقل.

فإلى الذاكرة يرجع التاريخ، المدني منه والطبيعي، وفي هذا الأخير يدرج بيكون تاريخ عجائب المخلوقات technologie لأن الطبيعة تتحكم في كل شيء، كها قال.

والى الخيال، ينتسب الشعر الذي يجهد الطريق أمام الفلسفة الطبيعية، بما يبدر عنه من أساطير يصورها في صور والخاز.

والى العقبل تنتسب الفلسفة بموضوعاتها الشلائة وهي: الله، والطبيعة، والانسان، وهذه الثلاثة هي بمثابة: مصدر النور (الله) وشعاعه المنكسر (الطبيعة) وشعاعه المنتكس (الانسان) وهذا العلم الثلاثي ينشأ عن جذع مشترك هو الفلسفة الأولى أو الحكمة، وهي العلم الباحث في الأحوال العالية transcendantes للموجودات والبديبيات العامة التي تحكم كل العلوم، وفقاً لقوانين العطبعة لا نقوانين القول، وذلك مثل البديبية التي تقول: دان ما هو أقدر على المحافظة على نظام وشكل الأشياء هو الذي يملك قدرة أكبره ومن هذه البديبية ينتج: في الفيزياء الخوف من الفسراغ، وفي السياسة: سيطرة القوى المحافظة، وفي السياسة: سيطرة القوى المحافظة، وفي اللاهوت ليس هو العلم اللاهوت. سيادة المحبة، وعلم اللاهوت ليس هو العلم الذي يدرس الله بوصفه خالق الذي يدرس الله بوصفه خالق الموجودات، وعلم الطبيعة يشمل: الفيزياء، وتدرس العلل المادية والفاعلية، ويساعدها الرياضيات والميكانيكا. هذا من المادية والفاعلية، ويساعدها الرياضيات والميكانيكا. هذا من

ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن علم الطبيعة يشمل المتافيزية ا وهو علم يدرس العلل الصورية والغائبة كما يدرس السحر الطبيعي الذي هو بمثابة تطبيق له. وأخيراً: علم الإنسان، وينقسم إلى علم العقل وهو المنطق، وعلم الإرادة، وهو الأخلاق، وعلم الناس المجتمعين في جماعة، وهو علم السياسة.

وكنان بيكون قد قسّم الفلسفة الى: اللاهوت الطبيعي، والفلسفة الطبيعية. ثم قسّم الفلسفة الطبيعية إلى نظرية: تبحث في أسباب المعلولات، وعملية تحاول انتاج المعلولات بواسطة تطبيق معرفة الأسباب. والقسم النظري من الفلسفة الطبيعية ينقسم بدوره الى الميتافيزيقا والى الفيزياء: فالمتافيزيقا تبحث في العلل الغائية والصورية، والفيزياء تبحث في العلل المادية والفاعلية.

# 2 - المنهج العلمي

والقسم الرئيسي، في فلسفة بيكون هو المنهج العلمي. وقد تحدث عنه بالتفصيل في كتابه (٧,2) ، De ، (٧,2) وقد تحدث عنه بالتفصيل في كتابه طبيعة بعمل القناص. ولهذا سماه باسم وقنص بان Pani ولهذا سماه باسم وقنص بان ولهذا سماه بالم وقنص بقوده نوع من ملكة الاشتمام عند القناص الماهر الذي يشم اين توجد الفريسة بملكة الاشتمام عند القناص الماهر الذي يشم اين توجد الفريسة venatica وهذا القنص يقوم في ثمان عمليات هي:

 تنويع التجارب (كما في صناعة الورق من الحرق أو الحشب الخ).

٢ - اطالة التجريب (كها في عملية تقطير ماء الحياة).

 ٣ ـ الامتداد بالتجربة الى مجالات أخرى (فصل الماء والنبيذ).

٤ ـ قلب التجارب (الحرارة والبرودة في المرايا).

٥ ـ الغاثها (وسط التمغطس).

٦ ـ تطبيقها (جعل الهواء صحياً).

٧ ـ الجمع بينها (تجميد الماء وملح البارود salpêtre)

٨ ـ تغيير ظروفها (تقطير الماء في اناء مغلق) ـ وهذا
 ما يسميه بيكون الصيد في الماء العكر.

وفي كتابه والأورغانون الجديد، المقالة الثانية، يفصل قواعد منهج الاستقراء.

يقوم هذا المنهج على وضع لوحات ثلاث هي: لوحة الحضور، لوحة الغياب، لوحة الدرجات.

في لوحة الحضور نسجل كل الأحوال التي تظهر فيها الطبيعة (أو الظاهرة) التي ندرسها. فمثلاً لو كنا نبحث في الحرارة، فإننا نسجل حضورها في: الشمس، الشعلة، دم الانسان الحيّ، المرايا المحرقة، الخ.

وفي لوحة الغياب نسجل الأحوال التي لا توجد فيها الطبيعة (أو و الظاهرة»): فبالنسبة الى الحرارة نسجل عدم وجودها في: اشعة القمر، ودم الحيوان الميت، الخ.

وبمقارنة اللوحتين نعرف السبب المولد للحرارة والذي بغيابه ينتغى وجود الحرارة.

أما في لوحة الدرجات فتسجل كل الأحوال التي فيها تتغير طبيعة ما كلها تغيرت طبيعة أخرى فنزيد كلها زادت، وتنقص كلها نقصت، بما يجعلنا نقرر أن هناك ترابطاً بينهها.

وبمقارنة اللوحات الشيلات نستطيع أن نستبعد كيل المظواهر الغربية عن الطبيعة التي ندرسها، أي التي تكون غائبة حين تكون الطبيعة حاضرة، وحاضرة حين تكون الطبيعة غائبة ، وثابتة حين تكون الطبيعة متغيرة.

والأمر المهم والأصيل في منهج بيكون هذا هو الدور الذي تلعبه لوحة الغياب وما يصاحبها من تجارب سلبية.

ولو قارنا هذه اللوحات الثلاث بقواعد مِلْ الخمس، لوجدنا أن منهج الاتفاق عند مِلْ يناظر لوحة الحضور، ومنهج الافتراق عند مِلْ يناظر لوحة الغياب ومنهج التغيرات المتساوقة عند مِلْ يناظر لوحة الدرجات عند بيكون.

### ٥ ـ الاستقراء:

وبعد اجراء التجارب وتسجيلها في اللوحات الثلاث نقوم بالاستقراء. وهو غير الاستقراء الارسطي، لأن هذا يقوم على العد البسيط للأحوال التي يشاهد فيها حضور طبيعة ما. ولماكان العد لا يمكن أن يكون تاماً ، فإن هذا الاستقراء مستحيل التحقيق. ومن هنا قال أرسطو عن الاستقراء أن نتائجه ظئية دائماً.

أما الاستقراء الذي دعا اليه بيكون فيقوم على أساس الدليل التالي وهو أنه اذا انتفى السبب انتفى sublata أي اذا استبعدت العلة لم يحدث المعلول causa tollitur effectus.

والاستقراء عند بيكون هو في جوهره عملية تحليل واستبعاد تهدف الى الحصول على الطبيعة التي نتجت عنها وعن صورتها، متميزة عن غيرها من الطبائع. ومن طريق لوحات المحضور والغياب نستبعد كل الظواهر الأجنبية عن هذه الطبيعة موضوع البحث.

بيد أنه يلاحظ أن بيكون كان يكثر من لموحات الغياب ، بينها يكفي حالة غياب واحدة، ولكنها قاطعة للكشف عن العلة. وهذا ما فعله بسكال عن الضغط الجوي وارتفاع المزئبق في الأنبوب وذلك في تجربته المشهورة التي أجراها في 19 سبتمبر سنة 171۸ على جبل Puy de Dôme على جبل كان أقل وجد أن المزئبق في الأنبوبة حين كان على قمة الجبل كان أقل ارتفاعاً، بمقدار ثلاثة أصابع منه حين كان الأنبوب عند الأرض. فثبت من هذا أن انخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى قلة ارتفاع المزئبق. وبهذا أثبت تأثير الخلاء، ودحض مزاعم القائلين بأن الطبيعة تفزع من الخلاء.

لكن بيكون كان يريغ في استقرائه الى الوصول الى ما كان يسمى أنذاك بأشكال الطبائع formes de la ما كان يسمى أنذاك بأشكال هي الموضوع الحقيقي للمعرفة. لكنه لا يقصد من والاشكال، ما قصده أفلاطون من والصوره، لان أشكاله مغروسة في العالم المادي للأشياء الواقعة. وهو أحياناً ينعت والشكل، بأنه والشيء نفسه، وفي أحيان أخرى يصفه بأنه والنبوع الذي عنه ينبجس الشيء، وفي أحيان ثالثة يقول عن والاشكال، انها والقوانين Laws الواقع المطلق وتكون أية طبعة بسيطة،

وفضلًا عن ذلك لم تكن لديه فكرة واضحة عن التسلسل العِلْمي الآلي في ظواهـر الطبيعـة، ولم يتصور الطبيعة على أنها عكومة بآلية دقيقة.

كذلك رفض بيكون النظرية الذرية، كيها يحفظ للمناصر المفردة للواقع الفيزيائي السيولة الضرورية للنمو، فهو يرى أن تكون هذه العناصر سائلة.

- toric, Chapel Hill, N. C. 1943.
- M. GENTILE, G., Brescia 1945.
- F. VALORI, Lo Stato perfetto, II, Roma 1946.
- G. TINIVELLA, B. e Locke, 2º ed., Milano 1947.
- G. PELLEGRINI, La prima versione dei saggi morali di

  B... Firenze, 1948.
- E. VON HIPPEL, B. und Staatsdenken des Materialismus. 2° ed., Wiesbaden 1948.
- F. H. ANDERSON, The Philos. of F. B., Chicago 1948.
- R. W. GIBSON, F. B., A Bibliogr. of his Works a. of Baconiana to the Year 1750, Oxford 1950; suppl. 1959.
- B. FARRINGTON, F. B., tr. it., Torino 1952.
- P. ROSSI, L'interpretazione baconiana delle favole antiche, Roma-Milano 1953.
- T. H. JAMESON, F. B., Nuova York 1954.
- A. CRESSON, B., 2º ed., Parigi 1956.
- P. ROSSI, F. B.: dalla magia alla scienza, Bari 1957.
- J. G. CROWTHER, F. B. The First Statesman of Science. Londra 1960.
- B. BEVAN, Real F. B. A Biography, ivi 1960.
- B. FARRINGTON, F. B., Philosopher of Industrial Science, Nuova York 1961.
- N. B. SEN, Wit and Wisdom of Sir F. B., Nuova Delhi 1961.
- F. H. ANDERSON, F. B. His Career and His Thought, Los Angeles 1962.
- C. D. BOWEN, F. B.: the Temper of a Man, Londra 1963.
- L. C. EISELEY, F. B. and the Modern Dilemma, Lincoln 1963.
- B. FARRINGTON, F. B., Pioneer of Planned Science, Londra 1963.
- ID., The Philos. of F. B., Liverpool 1964 (evoluz. del pensiero negli scritti 1603-9).
- E. DE MAS, F. B. da Verulamio o La filosofia deil'uomo, Torini 1964.
- Cfr. inoltre, del De Mas, gli artic. in «Filos.»: B. e Vico,

وبالجملة، فإن فضل بيكون الرئيسي هو في الدعوة الى اصلاح (أو اعادة بناء instauratio) العلوم باستخدام المنج التجريبي بحسب اللوحات الثلاث التي حددها، ووفقاً لاستقراء غير تام تراعى فيه قيمة التجارب أكثر من كميتها. وفضله أيضاً في الروح العقلية والعلمية التي بثها حتى صار من رواد حركة التنوير في القرن الثامن عشر، وفي المدعوة الى الغصل بين الملاهوت والعلم.

### نشرات مؤلفاته:

- The Works of Francis Bacon, edited by J. Spending, R. L. Ellis and D. D. Hearth. 7 vols. London 1857 59 new ed. 1887 92.
- The Letters and the life, 7 vols London, 1861 74
  وقد اعبد طبع كلتا النشرتين بالاوفست في
  اشتوتجارت في ١٤ مجلداً سنة ١٩٦٦ ـ ١٩٦٣

### مسراجع

- V. Brochard: «La phlisophie de Bacon», in Etudes de philosophie ancienne et moderne, Paris, 1912.
- K. Fischer Fr. Bacon und seine Schule, Berlin, 1923.
- V. BROCHARD, La philosophie de Bacon», in Etudes de Philosophie ancienne et moderne, Paris 1912.
- K. FISCHER, Fr. Bacon. und seine schule, Berlin, 1923.
- W. FROST, B. und die Naturphilos., Monaco 1927.
- V. FAZIO ALLMAYER, Saggio su F. B., Palermo 1928.
- M. M. ROSSI, Saggio su F. B., Napoli 1935.
- C. CARBONARA, Scienza e filos, al principii dell'età moderna, ivi 1935.
- N. ORSINI, B. e Machiavelli, Genova 1936.
- H. BOCK, Staat und Gesellschaft bei F. B., Berlino 1937.
- E. LEWALTER, F. B., ivi 1939.
- S. CASELLATO, F. B., Padova 1941.
- K. R. WALLACE, F. B. on Communication and Rhe-

وفاته، منقطعاً للتأليف والمجادلات العلمية.

وكان بيل واسع الاطلاع، متعدد الاهتماسات، ويمكن تلخيص آرائه الرئيسية على النحو التالي:

 الدعوة الى :التسامح المطلق مع الجميع، اذ يستحيل على اللاهوتيين وعلى الفلاسفة أن يصلوا الى يقين مطلق.

٧- مهمة العقل هي أن يلقي الضوء على الحجج المختلفة التي ساقتها مختلف الفرق الدينية والفلسفية، وأن يقدم دلائل فيها يتعلق بوجود الله وأمور النفس.

٣ ـ يجب على الفيزياء أن تقتصر على معطيات التجربة وعلى الفروض المحتملة. ويجب فصل الفيزياء عن الفلسفة وعن اللاهوت.

الاخلاق يجب أن تقوم على العقل وتقتصر على ما هو عملي.

وكتابه الرئيسي الذي اشتهر به حتى البوم هو دمعجم تاريخي نقدي، (في مجلدين، سنة ١٦٩٥ ـ ١٦٩٧، روتردام، ط ٢ في ٣ أجزاء، أمستردام سنة ١٧٠٧ وفيها أضاف عدة وإيضاحات، ط ١١ في باريس في ١٦٠ جزءاً سنة ١٨٠٠). وقد كان لهذا المعجم تأثير هاثل أصحاب نزعة التنوير في ذلك القرن. خصوصاً فولتير الذي استند الى هذا المعجم في نقده للكاثوليكية وفي دفاعه عن التسامح، وقصته وكانديد، يستشف منها الكثير من الراء بيل في هذا المعجم وفي غيره من مؤلفاته. ومن أجل الرد على بيل ألف ليبنتس كتابه والمشهور: Essais de

- 1 Systema totius philosophiae, 1775 78.
- 2 Objectiones in Libros quattuor P. Porrêt de Deao, anima et malo. 1679.
- 3 Critique générale de l'histoire du Calvinisme du Père Mambourg: Amsterdam, 1682.
- 4 Recueil de quelques pièces curieuses concernaib la philosophie de Descartes. Amsterdam, 1684.

- 1959, pp. 505-59.
- La filosofia morale di F. B., 1960, pp. 404-34.
- La teologia di F. B. 1961, PP. 207«38.
- La dottrina dell'an na romana e delle sue facoltà net sistema di F. B., 1962, pp. 371-408.
- La filosofia linguistica e poetica di F. B., 1963, pp. 495-542.
- La seoria della storia e le opere storiche di F. B., 1964, pp. 213-40.
- Il pensiero giuridico, político, sociale, economico di F.
   B., 1965, pp. 111-68, 453-520.
- e nella «Riv. intern. Filos. dir.»: F. B. e il «De sapientia veterum», 1957, pp. 393-402.
- L'origine della norma e della sanzione giuridica nel pensiero di F. B., 1960, pp. 143-49.
- Fra le esposiz. generali: E. CASSIRER, Storia d. filos. moderna, II, 4º ed., Torino 1964, pp. 15-44.

بيل

### Pierre Bayle

مفكر وناقد فرنسي. ولد في كارلا Carla بالقرب من فوا (Foix (Ariège في ١٨ نوفمبر سنة ١٦٤٧، وتوفي في روتردام (هولندا) في ٢٨ ديسمبر سنة ١٧٠٦

كان ابناً لراع (قسس) بروتستانتي. لكنه تحول الى الكاثوليكية بعد قليلٌ من دخوله كلية البسوعيين في تولوز (مارس سنة ١٦٦٩) لكنه عاد الى البروتستانتية في السنة التالية (سنة ١٦٧٠).

غير أنه انفصل تدريجياً عن كل عقيدة دينية، ونزع الى الشك والى تحكيم العقل. وصار مربياً في جنيف، وأقام في روان وباريس. وفي سنة ١٩٧٥، عين استاذاً للفلسفة في الأكاديمية البروتستانية في سيدان Sedan فلما أغلق لويس الرابع عشر هذه الكلية في سنة ١٩٨١، دعي الى التدريس في L'École Illustre بمنينة روتردام، لكنه فصل منها في سنة ١٩٩٦، نتيجة للمناظرات العنيفة بينه وبين Pierre Jurien .

5 — Commentaire, philosophique sur ces paroles de
 J. Christ «Constrains» les d'entrer» 1686.

وهذه المؤلفات تكشف في بيل عن نزعة انسانية واسعة، وعن اطلاع هاثل على كتب التاريخ والمجادلات الدينية، وعن علم غزير بالمذاهب الفلسفية. وتسري فيها روح والشكه التي تدعو الى التسامح مع كل الاشخاص وكل المذاهب، لأنهم ولأنها بمعزل عن الحق المطلق واليقين النام الذي لن يبلغه الانسان أبداً. ففي كتابه: وشرح على قول يسوع المسيح، وأرغمهم على الدخول؛ (سنة ١٦٨٦) يدعو الى التسامح مع المؤمنين والموستانتين، مع اليهود والمسلمين، مع الكاثوليكين والبرتستانتين. وفيه يعاليم المشكلة التي أثارها لويس الرابع عشر بالغائه مرسوم نانت المذي كان يسمع للبروتستانت الفرنسيين بحرية ممارسة الملك المستبد ضد البروتستانت بل وضد الكاثوليك الملين يخالفون اليسوعين، واليسوعيون هم كانوا زبانية في المذي الخطهاد الغاشم المذوع.

وفي ومعجمه كرّس المواد المخصصة للفلسفة للبحث في موضوعات أثيرة لديه مثل مشكلة وجود الشرّ في العالم، واستقلال الأخلاق عن الدين.

وهو في شكه لم يعتمد فقط على حجج الشكاك اليونانيين، وكها جددها مونتاني، بل اتخذ ما سماه ونهج أرساجاه (وأرساجا Arriaga كان آخر الاسكلانيين الاسبان، وتوفي سنة ١٦٦٧) ويقوم هذا النهيج على بيان ضعف كل محاولة عقلية لفهم النجربة الانسانية. فراح بيل يكشف عن عجز المعقل الانساني فيها أقامه من نظريات علمية. وبين ما فيها من تناقض.

وفي دالمعجم، وفي كتبه الأخرى ورسائله بين بيل أن من الممكن أن يكون مجتمع من الملحدين أخلاقياً، وأن يكون مجتمع من الملحدين أخلاقياً، وأن يكون مجتمع من المتدينين فاسد الأخلاق، ذلك لأنه كان يرى أن الاخلاق لا تتبع العقيدة الدينية، بل هي نتيجة عوامل: التربية، العادات، الوجدانات، اللطف الإلمي، الخ. وأشار بيل الى أن الميثولوجيا اليونانية حافلة بالأخلاق الفاسدة، ومع ذلك فإن اليونانيين عاشوا بوجه عام، حياة أخلاقية. وفي والايضاح، الذي كتبه على مادة: والحاده ذكر أنه لا يعرف ملحداً في العصر القديم، أو في العصر الحديث مثل اسبينوزا، كان يجيا حياة فاسدة من

الناحية الأخلاقية، بل وجد جميع هؤلاء الملحدين يتحلون بأخلاق سامية. بل على العكس من ذلك وجد احوالاً كثيرة لأشخاص يعتبرون من ابطال الإيمان المسيحي واليهودي كانت سيرهم في غاية السوء من الناحية الخلقية. واستشهد على ذلك خصوصاً بحياة النبي داود، وسير كثير من باباوات الكنيسة الكاثوليكية خصوصاً في عصرالنهضة. لقد يتم والمعهد القديم، من والكتاب المقدس، داود على أنه اكثر الشخصيات تقوى, وطهارة، ولكن بيل في تعليفاته على مادة وداود، يورد ما ينسب الى داود من غياز خلقية بالغة الفحش والفساد. وكل هذه الشواهد أوردها بيل ليبين أن الفحش والفساد. وكل هذه الشواهد أوردها بيل ليبين أن نتيجة للإيمان القوى بأى دين.

ومن ناحية النظريات الفيزيائية والمتنافيزيقية استخدم بيل كل مهارته في بيان أن النظريات المتعلقة بالزمان والمكان والمادة والحركة والفعل - اذا ما حللت وجدت أنها متناقضة، وغيرمعقولة. واستخدم في سبيل ذلك حجيج زينون ضد الحركة وما ورد في كتب سكتسوس امبريكوس من حجيج الشكاك ضد هذه الموضوعات. وفي الوقت نفسه هاجم المذهب المفري، وآراء ارسطو في الطبيعيات، كها هاجم آراء المحدثين: ديكارت، أسبينوزا، ومالبرانس ونيوتن وليبتس ولوك: فهاجم رأي ليبتس في الانسجام الازلي والاحادات (مونادات)، ورأي لوك في الكيفيات الأولى والثانية.

وموقف الشك الذي انتهى اليه بيل يشمل العقل والمعرفة الانسانية بعامة، ولا يبقي على أية حقيقة. وهو يقرر أن كل النظريات التي قيلت في الفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية، تؤدي كلها الى الشك الذي نادى به فورون والشكاك اليونانيون. وفي مادة Acista من ومعجمه يشبه بيل العقل ببارود مدمّر يبدأ فيدمر الأخطاء، وبعد ذلك يدمر الحقائق، ولو ترك العقل وشأنه لما دري الى أين يذهب!

وفيها يتصل بالعلاقة بين العقل والأيمان يرى بيل أنها على طرقي نقيض، ذلك أن الأيمان يقوم أساساً على ما يرى العقل بطلانه. ولنأخذ أول التوراة (سفر التكوين): انه يقرر أن خلق الكون كان من العدم، بينها العقل يقرر أن كل شيء يتولد عن شيء آخر ـ وفي مقاله عن هاسبينوزاه يقول ان هناك نوعين من الناس: فنوع من الناس دينهم

- ID., Lo scetticismo di P. B., ibid., 1953, pp. 168-98.
- ID., Motivi religiosi ed aspetti metafisici dello scetticismo di P. B., ibid., 1954, pp. 242-88, 457-95.
- B. RATENI, L'interpretazione critica del B. alla luce degli studi più recenti, in «Rass. Filos.», 1952, pp. 239-51.
- -- P. B., le philosophe de Rotterdam, studi e docum., ed.
  P. DIBON, Amsterdam-Paris 1959.
- C. FABRO, Introduz. all'ateismo moderno, Roma 1964, pp. 168-203.
- A. DEL NOCE, Il problema dell'ateismo, Bologna 1964.
- W. REX, Essays on P. B. and Religious Controversy, L'Asia 1965. Si possono inoltre consultare.
- F. PILLON L'évolution de l'idéalisme au XVIII<sup>e</sup> siècle, in «L'année philosophique», 1896-1905.
- J. DELVOLVÉ Religion, critique et philosophie positive chez P. B., Paris 1902.
- P. HAZARD, La crise de la conscience européenne (1680-1715), 3 voll., ivi 1935.
- tr. it., I vol., Torino 1946.
- ID., La pensée europ. au XVIII<sup>e</sup> siècle de Montesquieu à Lessing, 3 voll., Parigi 1946.
- A. DEREGIBUS, Intorno ad una rassegna di studi su P. B., in «Il Saggiatore», 1953, pp. 328-36.
- F. SIMONE, Il Rinascimento francese, Torino 1961, pp. 347-60.
- K. MARTIN, French Liberal Thought in the Eighteenth Century, Londra 1962.
- n. ed., Gloucester 1964.
- H. T. MASON, P. B. and Voltaire, Londra 1963.
- B. TALLURI, P. B., Milano 1963. Molto importante.
- E. LABROUSSE, P. B., 2 voll., L'Asia 1963-64.

بيمه (يعقوب)

#### Jakob Böhme

صوفي الماني، يلقب بـ والفيلسوف التيوتوني.

في عقولهم وليس في قلوبهم، ونوع آخر دينهم في قلوبهم وليس في عقولهم فالنوع الأول مقتنع بصحة الدين ولكن ضمائرهم لا تتأثر بمحة الله. والنوع الثاني لا يدرك حقيقة الدين حين يبحث عنه بالطرق العقلية، لكنهم حين يستمعون الى تربيتهم أو مشاعرهم، أو ضميرهم فقط فإنهم يقتنعون بالدين ويكيفون سيرتهم وفقاً له، في داخل حدود الفسعف الانساني. ويدعو بيل الى ترك كل انسان لضميره، فهو المرجع الوحيد الذي ينبغي الرجوع اليه. ولهذا ليس من حق أحد أن يرغم ضمير غيره على أبة عقيدة. ومن من خانت ضرورة التسامع النام الشامل.

وما دام هذا هو موقف بيل من العقبائد الدينية، فقد كان طبيعياً أن يكون هدفاً للهجوم من كل النواحي

### مراجع

- BIBL.: P. DES MAIZEAUX, La vie de M. Beyle in Distionn., ed. Paris 1820, XVI, pp. 41-275.
- L. FEUERB, ach B., Ein Beitrag zur Gesch. der Philos.
- u. Menschheit, 2ª Lipsia 1848.
- A. DESCHAMPS, La genèse du scepticisme érudit chez
   B., Liegi 1878.
- L. DUBOIS, B. et la tolérance, Paris 1902.
- -- E. CASSIRER, Das Erkenntnisproblem in der Philos. u. Wissenschaft der neueren Zeit, I, 3<sup>4</sup> ed., Berlin 1922, pp. 585-601.
- tr. it., Storia della filos, moderna, I, 6ª ed., Torino 1964, pp. 638-54.
- L. LÉVY-BRUHL, Les tendances générales de B. et de Fontenelle, in «Rev. d'hist. de la philos.», 1927, pp. 49-68
- H. ROBINSON, B. the Sceptic, New York 1931.
- E. CASSIRER, Die Philos. der Aufklärung, Tübingen 1932.
- tr. it. Firenze 1935.
- rist. 1964.
- B. MAGNINO, Genesi e signif. dello scenic. di P. B., in «G. crit. Filos. it.», 1941, pp. 209-25, 289-305.
- A DEREGIBUS, Il concetto di storia nel pensiero di P. B., in «Il Saggiatore», 1951, pp. 49-87.

ولد في سنة ١٥٧٥ في زيدنبرج بنواحي Lusace واشتغل اسكافياً في جيراتس Görlitz. لكنه كشف منذ نعومة أظفاره عن نزعة صوفية عارمة. وادعى أنه تنتابه جذبات صوفية وفي سنة ١٩١٢ نشر كتاباً بعنوان: والفجر أو فجر الشروق، ادعى فيه الكشف عن كثير من الأسرار المحجوبة التي تتعلق بالله والدين. وقبد اتهمه اسقف جورانس بالمرطقة ـ فكف عن النشر. لكنه بعد ذلك بخمس سنوات نشر نسخاً مخطوطة من كتاب جديد بعنوان: ورسائل ثيوصوفية، (سنة ١٦١٨)، وكتاباً بعنوان: وثلاثة مباديء للجوهر الإلهي، ورسائل أخرى، وجم هذا كله ونشره مطبوعاً بعد ذلك في كتاب واحد بعنوان: والطريق الى المسيح، سنة ١٦٢٣ وبسبب مطاردة الاسقف له، رحل الى درسدن، وتجول في سيليزيا، وكان قد ترك مهنة الاسكافى، وصار يعيش الأن على مقربة من أهله ومن المعجبين به. وأخيراً عاد الى جوراتس حيث توفى في ٢ نوفمبر سنة ١٦٢٤

تأثر يعقوب بيمه ببرسلسوس Paracelsus الصنعوي (الكيميائي) الشهير. ومن هنا حفلت كتاباته بالاصطلاحات الصنعوية (الكيماوية). ومؤلفاته في غاية الغموض، وتحفل بالمصطلحات الصوفية الغريبة، والرؤى الخارفة. ولتأكيد وجداناته ورؤاه الصوفية، لجأ إلى تأويل مغرق في التهاويل لنصوص من الكتاب المقدس.

وخلاصة آرائه أن الله هو مادة الكون، وليس عالياً عليه، وقد ولد نفسه بأن خلق الطبيعة السرمدية، فتجلت بذلك صفاته من علم وقدرة لامتناهيين. أما ذات الله، وهي بمعزل عن تجلياته المادية، فإنها لا تقبل الوصف: فلا هو خير ولا هو شر، ولا هو يريد ولا هو لا يريد، انه موجود لا واع، لا مكترث، ثابت، لا بدء له ولا نهاية. وبهذه المثابة هو الله الأب، أما الابن فهو الحكمة السرمدية، وهو الارادة الإلهية التي تريد معرفة نفسها عن طريق الكلمة. أما الروح القدس فهي انتشار النور المنبئق في الظلمات، والتجلي المستمر للقوى الإلهية، ولهذا كانت الروح القدس تصدر عن الأب والابن معاً. ويعبر عما في الكون من قوى الهية بتعبيرات كيماوية:

١- فالرمز المادي للشهوة والمقاومة هو الملح.
 ٢ ـ ورمز الحركة والنخر هو الزئبق.

٣ ـ ورمز الغضب أو الصراع بين الميول هو الكبريت.

إلى والنار تمثل الانتقال من العالم غير العضوي الى العالم العضوي لأنها غضب وحب معاً، اذ هي تحل الاشكال غير العضوية وتخلق بحرارتها حركة الحياة العضوية.

٥ ـ والضوء بمثل الحياة النباتية للنبات،

٦ ـ والصوت يمثل الحياة المضطربة للحيوان،

٧ ـ والانسان هو رمز الحياة الروحية، وفيه تتألف
 كل تلك القوى المذكورة، وهـو الصورة الكاملة للمادة
 المرثية.

والملائكة كانت الكائنات الأولى التي خلقها الله بان عرف نفسه وتجل موضوعياً. لكن ابليس Lucifer أساء استخدام قوة المقاومة التي أودعها الله فيه، والتي كانت نظيرة للقوة التي بها ينتصر الله بارادته الإلهية، فأكد ابليس ارادته تجاه الإرادة الإلهية، وهكذا تكون في العالم السماوي: ملكوت الحب المطلق، والنجة، والنور، والملائكة المقربون، ثم ملكوت غضب الله، أي الجحيم. ولما كان الله هو كل شيء، فإنه يحتوي على هذين الملكوتين في ذاته: وفهر الله، وهو الجنة، وهو النار وهو العالم، يقول أيضاً: وأن الجنة الحقيقية التي يقيم فيها الله المحجيم الذي فيه يقيم الشيطان، ولا شيء خارج الله، والشر ضروري حتى يعرف الله، والشيطان هو وطباخ الطبيعة، لأنه بدون التوابل كان الكل سيكون حساء عديم الطعم،

ويدعو بيمه الى التجرد التام من كل العلائق الدنيوية أساساً لتجربة الاتحاد بالله. ولهذا ينبغي على الصوفي ان يتخل عن ذاته وعن إرادته وشهراته، وأن يفني ذاته في اللطف الإلمي ويستغرق نفسه في التأمل، ابتغاء التعجيل بلحظة الاتحاد بالله.

وهكذا كان بيمه من دعاة وحدة الوجود الصوفية. وقد امتد تأثيره منذ عصره حتى اليوم، ولا يزال له أتباع في شمالي ألمانيا. كذلك تأثر به عدد متواصل من كبار الصوفية والفلاسفة الألمان ـ وعن تأثروا به: الصوفي

تعلم في كلبة مارشل في أبردين، ثم رحل الى لندن حيث تعرّف الى جون استيورت ميل Mill J. S. Mill وصار من أصدقائه وعمن يترددون باستمرار على الحلقة التي النفت حول ميل. وفي سنة ١٨٦٠ صار أستاذاً للفلسفة الطبيعية في جامعة جلاسكو ، ومن سنة ١٨٦٠ حتى سنة ١٨٨٠ صار أستاذاً للمنطق في جامعة أبردين.

وكان بين ذا نزعة وضعية تجريبية، وسعى الى تطبيق المنهج العلمي التجريبي في علم النفس. وعلى الرغم من أنه كان من زعهاء النزعة الترابطية فإنه لم يكن راضياً عنها تمام الرضا، لأنها تجمع بين الملاحظة والاستبطان، بينها هو كان يشك في جدوى الاستبطان، ويرى أن للفسيولوجيا دوراً رئيسياً في فهم الظواهر النفسية.

ومن بين اسهاماته الأصيلة نظريته في الارادة، وكيف تتحكم في أعضاء الجسم. وكانت النظرية التقليدية تقول ان الاعضاء مثل الروافع، والارادة هي التي تحركها. فجاء بين وقال ان لاعضاء الجسم تلقائية خاصة بها هي التي تقوم بالحركة في الأفعال المنعكسة مثل اغماض العين حين ترى النور الباهر.

ومن رأيه في الاعتقاد أننا ونعتقد أولاً، وبعد ذلك نؤيد أو نستنكر، وعلى أساس هذا التحليل البراجماتي وضع بين نظرية في الوعي (أو الشعور) تعتمد على نظرية سير وليم هاملتون القائلة بالنسبة العكسية بين الاحساس والادراك الحسي.

### مؤلفساته

- 1) The Sense and the Intellect. Oxford, 1855.
- 2) The Emotions and the Will. Oxford, 1859.
- 3) Logic, deductive and inductive, as a science, 2 vols. London, 1870.
- 4) Mind and Body. Oxford, 1870.
- 5) Education as a Science. London. 1878.
- 6) John Stuart Mill. A criticism. Oxford, 1882.

### مراجع

- Th. Ribot: La psychologie anglaise, Paris, 1896, pp. 249 - 332.

انجيلوس سيلزيوس Angelus Silesius وجيشتل J. G. وأتباع نزعة التقوى Gichtel وأتباع نزعة التقوى في اقليم اشفابن، وأهم من هؤلاء جميعاً: شلنج Schelling

### مؤلفساته

نذكر فيها يل عناوين مؤلفاته وسنوات تأليفها

- -1) Aurora, oder die Morgenröthe im Anfgang, 1612.
- 2) Die drei principien göthlichen Wesens, 1619.
- 3) Vom Dreifachen Leben des Menschen, 1619 20
- 4) Psychologia vera, vierzig Fragen von der Seelen, ihrem Urstand, Essenz, Wesen, Natur und Eigenschaft. 1620.
- 5) Von der Menschenwerdung Jesu Christi, 1620.
- 6) Sex Puncta theosophica 1620.
- 7) De Signatura rerum, 1622.
- 8) Theosophia, von göttlicher Beschaulichkeit, 1622.
- 9) Mysterium magnum, 1623.
- 10) Christosophie oder Weg zu Christo, 1622 4.

وفيها عدا الكتاب الأخبر، فإن هذه الكتب جميعاً لم تنشر إبان حياته، وأهم نشرة لمجموع مؤلفاته هي التي قام بها K. W. Schiebler, بعنوان:

Sämtliche Werke, 7 Bde, Leipzig 1831 - 47

ثم قام A. Faust و W. E. Penchert بطبعة جديدة Sämtliche Schriften, 11 Bde. Stuttgart, 1941- بعنوان: 42.

ومعظم مؤلفات بيمه قد ترجمت الى الفرنسية والانكليزية والايطالية.

#### \_\_\_\_

#### Alexander Bain

عالم نفسي وفيلسوف اسكتلندي، من مؤسسي النزعة الترابطية.

ولىد في ابردين (اسكتلنىدا) في ١١ ينونينو سنة ١٨١٨، وتوفي في أبردين في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٠٣ nismus im Mittelalter München 1916 وفي بحث عن و الأفلاطونية في العصر الوسيط وعصر النهضة ، نشر في السفر التذكاري المقدم إلى شلشت سنة ١٩١٧ Schlecht.

Roger Bacons وكتب بحثاً عن روجر بيكون بعنوان Naturphilosphic , insbesondere seine Lehren von Materie und Form, Individuation und Universalität. Münster 1916

وفي الوقت نفسه اهتم بالرشدية اللاتينية ، فنشر كتاب زعيمها سيجر دي برابنت وعنوانه Impossibilia نشرة كاملة لأول مرة ، في منستر (سنة ١٩٩٨). ثم درس حياة سيجر وآراءه وقيمة مذهبه، وكان ذلك حوالى سنة ١٩١١ كيا درس شخصية Pietro d'Ibernia أستاذ القديس توما الأكويني في نابل ، وظهرت هذه الدراسة في ميونخ سنة ١٩٧٠

كها عني بالذيمن تأثروا تأثيراً مزدوجاً بافلاطون وارسطو في العصور الوسطى ، وكتب بحثاً عن و نظرة دانته Dante الفلسفية ، ( ظهر في مجلة D L 2 سنة ١٩١٣ )

ونذكر له أخيراً بحثاً شاملاً موجزاً عن و الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط و ، ظهر في مجموعة Kultur der من Gegenwart (ليبتسك ، برلين) سنة ١٩٠٩ ، ط ٢ سنة ١٩١٣ ، وآخر عن وفلسفة في عصر آباه الكنيسة، ضمن نفس المجموعة ، سنة ١٩١٣

لكن هذا كله لم يصرفه عن العناية أيضاً بالفلسفة الحديثة والمعاصرة له ، فكتب دراسات عن كنت، واسبنسروشوينهور (سنة ١٩٠٩) وبرجسون (سنة ١٩٠٩) وبرجسون (سنة ١٩١٦) ، وعن فلاسفة عصر النهضة والقرن السابع عشر برونو ، ديكارت ، لوك ، اسبينوزا ، روسو

وإلى جانب هذه الدراسات التاريخية ، كتب أيضاً مؤلفات نظرية نذكر منها

- a) Einnige Gedanken über Metaphysik und über Jhrer Entwicklung in der hellenistischer Philosophie», in Görres Gesellschaft (Sektion für philosophie, 1884).
- b) Anschauung und Denken. Paderborn, 1913.
- c) Philosophische Welt- und Lebensanschauung in Deutschland und der Katholizismus, I, Freiburg, 1918.

H. C. Warren: A History of the association psychology. New York, 1921 pp 104 - 17.

W. L. Davidson: «Professor Bains Philosophy», in Mind. n.s- vol, 13. (1904), pp. 161 - 170.

# بيومكر

#### Clemens Baeumker

مؤرخ لفلسفة العصور الوسطى ولد في بادربورن ومرخ المانيا) في ١٨٥٣/٩/١٦ ، وتوفى في منشن (ميونيخ) في ١٩٧٢/١٠/١ كان أستاذاً للفلسفة في جامعات برسلاو، وبون، ومنشن وكانت أبحائه وهو في برسلاو تتعلق خصوصاً بتاريخ الفلسفة اليونانية، فأصدر ثلاث دراسات عن أفلاطون، وكتب خصوصاً كتابه الممتاز بعنوان ومشكلة المادة في الفلسفة اليونانية بحث تاريخي نقدي و (مونستر سنة ١٨٥٠)

ثم فكرٌ في أن يضع الأساس للقيام بأبحاث متعمقة أصيلة في فلسفة العصور الوسطى ، فأنشأ مجموعة عنوانها Beiträge ، فأنشأ مجموعة عنوانها zur Geschichte der philosophie des Mittelaters: Texte und Untersuchungen. Münster 1891, sqq.

ومن بين ما أسهم به في تاريخ فلسفة العصر الوسيط ، كتابه عن و فتيلو فيلسوف وعالم طبيعة ، في القرن الثالث عشر و فتيلو فيلسوف وعالم طبيعة ، في القرن الثالث عشر Munster, 1908 ثم النشرة الكاملة لأول مرة لكتاب و عين الحياة fons vitae (وكان مُنْك قد نشر بعضه من قبل سنة ١٨٥٩) في الترجمة اللاتينية التي قام بها غنصالبة قبل سنة ١٨٩٥ ، ثم نشر ترجمة غنصالبه اللاتينية لكتاب و إحصاء العلوم و للفارابي كذلك Dominicus الفن كتاباً عن ددومنيقوس غنصالبه كاتباً فلسفاً عن ددومنيقوس غنصالبه كاتباً فلسفاً عن ددومنيقوس غنصالبه كاتباً فلسفاً Gundisalinus als Philosophischer. Schriftsteller, Münster, 1900.

واهتم بالأفلاطونية في العصر الوسيط فكتب عنها عدة دراسات ، نذكر من بينها دراسة عن كتاب منسوب إلى هرمس بعنوان Liber XXIV Philosophorum وقدم عرضاً شاملاً للأفلاطونية في العصر الوسيط ، وذلك في كتابه - Der plato

ماهية الفردية التي لا تخضع لأي وضوح منطقي ،

لكن اهتمامه الأكبر انصب على نيشه ، وقد نظر إليه على أنه أعظم عبقرية ألمانية فيغضل نيشه استطاعت الفلسفة الألمانية أن تكتشف و أن الإنسان كائن سياسي ه-Männer كيا اعتبر نيشه المربي أعظم عالم نفسي في القرن التاسع عشر ونيشه قد صنع الكثير من أجل تمكينا من فهم العقلية اليونانية

ويتلو نيت في اهتمام بيوملر المفكر السويسري يوحنا ياكوب باخؤفن وقد حاول عرض فكره للإفادة منه في الأحوال الراهنة. وربط بينه وبين النزعة الرومنتيكية. وعندباخؤفن أن التاريخ والاسطورة شيء واحد

وعني كثيراً بعلم الجمال وكتب القسم الخاص بهذا العلم في الكتاب الحافل الذي أشرف هو ومانفرد شريتر على إصداره بعنوان Handbuch der Philosophie

أما عن آرائه الخاصة فيلاحظ أنه كان يرى أن واجب الفلسفة الآن هو إيجاد و فلسفة جديدة في الإنسان ، تصدر عن و الإنسان العيني الذي ينتسب إلى جنس معين ، وشعب معين ، وأحوال تاريخية معينة ، (42 (Männerbund, S. 42) إنه الانسان الحقيقي والذي يستمد سلوكه من جنسه وشعبه الانسان الحقيقي هي في مقابل النظرة إلى الانسان المعلق المجرد من علائقه المعلية. إن الانسان هو ونسق كامل من الأفعال، وليس شيئاً أخر غير ذلك، ويعطي للإنسان تعريفاً ديناميكياً بأنه وكائن فعال مقترح لمشروعات مسيطر، (ص ١١٥) والانسان السياسي ويصبو ويهدف إلى الكل، وويتجل بنظرة شاملة نحو واجه (ص ١٥٥).

والعلم في نظره هو الأخر فعل وعمل ، إذ مصدره النشاط الفعال

ويربط ربطاً دقيقاً بين الإنسان وبين شعبه والدولة التي ينسب إليها والشعب عنده هو و كلَّ حيوي ، يحافظ على نفسه بالنسل والتربية ، وينمي في مسيرة تاريخه المعايير بوصفها تعبيراً عن ماهيته » (ص ٣٨) إن الشعب ينمو عضوياً ، أما الدولة فلا تنشأ عضوياً ، بل تصنع صنعاً بواسطة أفعال أناس أحرار واتحادهم » (ص ٣٤) وهذا الاتحاد ينبغي أن يقوم على فكرة سياسية ، وإلا لم يكن شيئً وه لا يمكن الفصل بين الشكيل البطولي للحياة وبين شكل الإتحاد بين مجموع من

وقد عرض فلسفته الذاتية في مجموعة و فلسفة العصر الحاضر في عرض أصحابها لأنفسهم،

Die philosophie der Gegenwart in selbstdarst ellungen

جـ ۲ ، ليبتــك سنة ۱۹۲۱ ، ص ۳۱ ـ ۲۰ مع ذكر لمؤلفاته الرئيــية

وراجع عنه

 M. Grabmann: Lebensbild, in CL.B. Gesammelte aufsätze. Münster, 1927.

E. Becher: Deutsche Philosophen. München-Leipzig, 1929.

A. Dempf: CL. Bacumker zum Gedächtnis in «Philos-Jahr., 1959, pp. 407- 408.

بيوملر

#### Alfred Bäumler

مفكر ألماني ومؤرخ للفلسفة ولد في بويشتاد Neustadt (بوهيميا) في ١٩ نوفمبر سنة ١٩٨٧

حصل على الدكتوراه الأولى في جامعة منشن سنة ١٩١٤ ، وعلى دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة سنة ١٩٢٤ من جامعة درسدن وصار استاذاً مساعداً للفلسفة في درسدن سنة ١٩٣٨ ، ثم أستاذاً في السنة التالية في نفس الجامعة ، وصار أستاذاً للتربية السياسية في برلين سنة ١٩٣٣

وقد اتخذ أساساً لنشاطه الفلسفي اعتقاده بأنه و لا توجد معرفة تاريخية صحيحة في الفلسفة دون أن تكون في الوقت نفسه مثمرة من الناحية المذهبية ، والعكس بالعكس إن عقل المذاهب وعقل التاريخ شيء واحد ه

وقد استفاد كثيراً من كتاب و نقد ملكة الحكم و الأمانويل كنت. وقد نظر إلى كنت ليس فقط على أنه مفكر الهوية Denker der Jdentität ، بل وأيضاً على أنه و مفكر الشمول و Denker der Totalität ورأى في كنت وجيته و مزين لوجودنا التاريخي و واعتبر كنت الوسيط بين النزعة المعقلية في القرن الثامن عشر والنزعة اللاعقلية الحيوية في القرن التاسع عشر وهو يفهم من اللاعقلية والنظرة الواضحة في

- · Männerbunrd und Wissenschaft, 1934.
- Nietzsche als politischer Erzieher, 1945.
   Ilegels Asthetik ausg. und eingeleitet, 1922.
- Hegels Geschichte der philosophic, ausg. und eingel, 1933.
- Bachofens Selbstbiographie und Antritsrede in Basel,
   1927, herausg. von A. Bäumler 1930.
   Politik und Erziehung. Berlin, 1937.
  - A. Rosenberg und d. Mythos d. 20 Juhrbundert, München, 1943.

مسراجسع

Philosophen Lexikon, I. s. v. Berlin, Walterde Gruyter, 1949.- F. R. Huber: Alfred Bäumler: Mannerbund und Wissenschaft, in Blätter für Deutsche Philosophie, 1934, pp. 177 - 80.

G. Plalm: «Das nationalsozialistische Gedank bei Alfred Baümler», in Nationalsoz. Bildungswesen, München, 1942.

الناس ، ( ص ١٣ ) ولهذا فإن الهدف هو استعادة امتلاك الشكل البطول للحياة

وواضح من هـذا العـرض لأفكـاره لمـاذا اعتبـر الفيلــوف المعبر عن آراء النازية والمفلــف لاتجاهاتها.

على أن العمل الباقي له حتى الأن هو نشرته النقدية لمؤلفات نيتشه السابق نشرها والتي لم يسبق نشرها

### مؤلفات

- Das problem der allgemeingültigkeit in Kants Asthetik, 1915.
- Kantskritik der Urteilskraft, I., 1923.
- Bachafen als Mythologe der Romantik, in: Der Mythus von Orient und Oxzident, hrsg, von Manfred Schröter, 1926.

Bachofen und Nietzsche, 1928. Nietzsche der Philosoph und Politiker, 1931. Asthetik, 1932.





# تاريخ الفلسفة

التاريخ والفلسفة يبدوان لأول وهلة متناقضين متمارضين لأن الفلسفة معناها الكشف عن الحقيقة، والحقيقة معناها مطابقة الفكر للواقع، فإما أن يكون الفكر مطابقاً للواقع وحبت يسمى حقيقة، أو لا يكون فلا يمكن أن يسمى حقيقة. فالحقيقة إذا تقتضي الثبات، ما دامت هي في جوهرها ليست غير مطابقة الفكر للواقع. بينها نشاهد من الناحية الأخرى أن التاريخ موضوعه التغير، إذ لا يمكن أن يفهم بغير الزمان، أو بعبارة أخرى ليس التاريخ غير سلسلة من الحوادث المتتابعة التي ترتبط أشد الارتباط.

كلا الموضوعين إذن مختلف: الفلسفة والتاريخ، ما دام موضوع الحقيقة أو الفلسفة هو الثبات، بينها موضوع التاريخ هو التطور والتغير والزمان. فهلا يمكن إذن أن يقوم للفلسفة تاريخ، ما دامت الفلسفة ليست حوادث ووقائع تقع في زمان دون زمان، وترتبط بظروف الزمان والمكان أشد الارتباط؟ الواقع أن هذا القول لا يمكن أن يعد صحيحاً، ولو أن الذين الكروا أن يعد المفيفة تاريخ، وأنكروا أن هناك شيئاً اسمه الفلسفة بالمعنى الذي حددناه مابقاً، نقول إن هؤلاء قد جعلوا الموقف بالنسبة إلى تاريخ الفلسفة ينقسم قسمين: فإما أن يقول المرء إن هناك تاريخاً، وليس ثمة فلسفة، أو أن يحسب أن هناك فلسفة وليس ثمة تاريخ لها. وقد قال بالرأي الأول، وهو القائل بأنه ليس طفيقة ذاتية ويريدون أن يجعلوا للفلسفة تاريخ، هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا للفلسفة حقيقة ذاتية ويريدون أن يصرفوا النظر عها هناك من اختلاف

بين المذاهب الفلسفية. وهم في نظرتهم هذه متأثرون بفكرة سابقة.

أما أصحاب الموقف الثاني فقد قالوا إنه ليس ثمت حقيقةً في ذاتها، وإن المذاهب متعارضة متناقضة، وعلى هــذا لا يمكن أن نقول إن هناك فلسفة. وهؤلاء هم الشكاك الذين اتخذوا من تضارب المذاهب الفلسفية وتناقض الواحد مع الأخر وسيلة للحط من الفلفة، وإنكار المعرفة إنكاراً تاماً أو شبه تام، وهناك موقف وسط بين هذين الموقفين، هو الموقف الذي يصرف النظر عن الحقيقة ولا يحكم عليها، سواء أكانت هي في ذاتها حقيقة أم غير حقيقة، ومن هنا يحاول أصحابه الوصف دون الحكم \_أي أن أبحاثهم إذاً وصفية لا تقويمية \_وهؤلاء هم مؤرخو الفلسفة بالمعنى البدائي لكلمة وتاريخ الفلسفة». ونحن نجد في العصور القديمة ثلاثة من المؤرخين يمثلون هذه النزعات الثلاث: فيمثل النزعة التاريخية الوصفية ديوجانس اللاترسى، ويمثل النزعة الثانية سكستوس إمبريكوس وهي نزعة الشكاك، ويمثل النزعة الثالثة استوبيه، وهي النزعة الفلسفية التي تنظر إلى الفلسفة دون اعتبار لتاريخ الفلسفة. وفي العصر الحديث نشاهد أن هذه النزعات يمثلها على التوالي: استانلي، وبيبر ييل، ثم يعقوب بروكر.

والنتيجة التي نستخلصها من هذا كله، هي أن الفلسفة لا يمكن أن يكون لها تاريخ بمعنى الكلمة، لأن الجمع بين الفلسفة والتاريخ ليس بمستطاع، بل يمكن إنشاء تاريخ فحسب، أو فلسفة فحسب.

لكن الواقع، على الرغم من هذا كله، هو أن للفلسفة تاريخاً. إذ أنه حتى لو سلمنا بأن الحقيقة الموضوعية واحدة لا

تتغير مطلقاً فإن الكشف عن هذه الحقيقة لا يمكن أن يقوم به إنسان دفعة واحدة، بل لا بد للروح الإنسانية من أن تسلك طريقاً شاقة طويلة حتى تكشف عنالحقيقة وتُجَليُّها، وهذا لا يكون إلا بالاقتراب من موضوعها الحقيقي شيئاً فشيئاً فهناك إذن عملية تكوين. وهذه ستكون موضوعاً لتاريخ الفلسفة، لأن هذا التكوين لا بد أن يتم في الزمان، فيمكن بالتالي أن يكون له تاريخ. ومثال هذا ما نراه في علم كعلم الفلك: فإن قوانين الأجرام السماوية ثابتة لا تتغير، أما علم الفلك نفسه، أي ما ندرك من هذه القوانين، فلم يتم دفعة واحدة، بل قامت عدة صحاولات، وكانت هذه المحاولات مشروطة بشروط البيثة ودرجة الثقافة التي نشأت فيها، والنظرات الخاطئة فيها قد استمرت طويلًا، حتى جاءت مكانها نظرات جديدة نعدها اليوم صحيحة صائبة، ولعلها ألا تكون كذلك في المستقبل. ومعنى هذا أنه على الرغم من أن موضوع علم الفلك ثابت، فإننا اضطررنا أولًا إلى القول بنظام بطليموس، ولم نزل على رأيه، حتى جاء كوبـرنيكـوس في القرن الـــادس عشر ثم جلِليُو، فرفضناه. فهنالك إذاً ـحتى من ناحية حسباننا أن موضوع الفلسفة ثابت ـ ما يُلزمنا القول بأن للفلسفة تاريخاً.

لكن هل هذا صحيح ؟ أي هل موضوع الفلسفة ثابت ؟ الواقع أن لا، وذلك لأن العالم الخارجي - كما انتهى إلى إبات ذلك كنت - لا يوجد إلا لأن الروح الإنسانية أو العقل الإنساني قد أنشأه، أي أنه ليس ثمة حقيقة خارجية موضوعية، بل الحقائق قائمة على الروح الإنسانية، وعلى هذا فإنه لما كانت الروح الإنسانية حية، أي أنها روح متطورة عرضة للنمو أولاً، والازدهار ثانياً، والانحلال ثالثاً، وللفناء أخيراً، فإنها متغيرة فالحقائق التي نتجها متغيرة بتغيرها، والنتيجة إذاً هي أن موضوع الفلسفة متغير.

والواقع أننا لو أخذنا بهذه النظرة إلى الروح الإنسانية ، فقلنا \_ كها يقول هيجل \_ إن الروح هي التاريخ نفسه أو إن التاريخ ليس إلا الروح أو الصورة المطلقة وهي تعرض نفسها على مر الزمان في العلم والفن والدين والفلسفة والقانون \_ إذا قلنا بما يقول به هيجل فإن معنى هذا أن الروح متفيرة ، ومن حيث إن الفلسفة في نظره هو ، وفي نظر المثاليين جيعاً ، هي إدراك الروح لذا بها في تطورها ، فإن الفلسفة وتاريخ الفلسفة بما خلا النظرة شيء واحد .

تلك هي نظرة هيجل ورجال المدرسة الهيجلية إلى تاريخ الفلسفة . وإنا لنجد هذه النظرة قد ظهرت بوضوح عند كونو

فِشُر في مقدمته لكتابه الضخم في وتاريخ الفلسفة الجديشة». والنتيجة التي ينتهي إليها في هذه المقدمة هي أن الروح الإنسانية متطورة وأن إدراكها لهذا التطور هو الفلسفة، فالفلسفة، إذاً لا يمكن أن تفهم منفصلة عن تطور الروح؛ وبالتالي تختلف النظرات الفلسفية، سواء من ناحيتي الزمان والمكان، تبعأ للدرجة التي وصلت إليها هذه الروح الإنسانية في تطورها. ومعنى هذا، في نهاية الأمر، أن الفلسفة ليست في الواقع غير تاريخ الفلسفة.

وهنا يقوم اعتراض شديد على النظرة إلى الفلسفة وتاريخها على هذا النحو، فنجد رجلًا مثل ديكارت ينادي بأنه إذا كان لا بد من قيام فلسفة، فلن يكون ذلك إلا بأن نضرب بكل الماضي عرض الحائط، وأن نصرف النظر نهائياً عن كل ما قاله الاقدمون، أو، على حد تعبيره، أن نتحلل من كل الأفكار التي ورثناها وأن نبدأ من جديد بإقامة مذهب فلسفي. ثم نجد رأيا آخر لأمرسون يقول فيه على لسان الطبيعة: وأيها الإنسان! إن العالم أمامك جديد، وهو جديد في كل لحظة، فلا تتعلق بشيء عما عرفته في الماضي، بل عليك أن تبدأ كل شيء من جديده.

ولكن ديكارت في هذا، هو وإمرسون وغيره من الفلاسفة، مخطئون. لأن ديكارت نفسه لم يُقِم مذهبه إلا على أساس ما فعلته المذاهب السابقة، على الأقل بوقوفه موقف المعارضة منها. وعلى هذا فإذا لاحظنا أن في تطور التاريخ فترات تظهر كنقط انحراف فجائي سريع، فليس لنا أن نستنتج من هذا أن هناك تحولًا سريعاً. إنما نقط التحول ليست غير رد فعل تقوم به النفس الإنسانية حينها نشعر بأنها يئست، أو على الأقل قد شبعت، من كل ما عرفته حتى الأن، فهي تعبير عن حالة نفسية تشعر فيها النفس الإنسانية بأن المعتقدات التي قد وجدتها أمامها لم تعد تشبع مزعاتها، ولم تعد قادرة على أن تكون مستجيبة لهذا النداء الجديد الذي تشعر به روح العصر الجديدة حينها تبدأ يقظتها، فهذه الأدوار التي يخيل فيها إلى المرء أن الروح الإنسانية قد اتجهت اتجاهاً جديداً وتنكرت للماضي، لا بدمم ذلك أن تكون على اتصال وثيق بالماضي، فنراها في البدء تثور ثورة عنيفة على هذا الماضي من أجل أن تؤكد كيانها بإزائه، ثم يستمر هذا التضاد بين الروح الجديدة والروح القديمة في ازدياد شيئاً فشيئاً، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يقطع الصلة بهذا

ثم هناك اعتبار آخر. وذلك أن من بين الحجج التي

يبديها أنصار التنكر للماضي من أمثال ديكارت، أن ليس في الماضي شيء مفيد أو جديد، وأنه لا يصلح أن يكون مراناً للروح الفلسفية ولا دافعاً لها في طريق البحث. ولكن هذا الرأي، أو هذه الحجة، لا تقوم أيضاً على أساس صحيح، لان النظرة في المذاهب الفلسفية السابقة من شأنها أن ترسم للإنسان الحدود التي يستطيع في داخلها أن يسير، وأن تبين له المشاكل التي يجب عليه أن يجلها، إن لم تكن قد حلت من قبل، أو أن يكمل حلها إن كان قد تم منها قبل شيءً.

ومن شأن التاريخ أيضاً، وتاريخ الفلسفة بوجه خاص، أن يزيل عن الإنسان فكرة التمصب للرأي، أو ما يسمونه باسم التزمت والقطعية، وعلى هذا نستطيع أن نقول، تبعاً لكل ما قلناه حتى الآن، إن هناك تاريخاً للفلسفة أولاً ؛ وإن هذا التاريخ مفيد ثانياً. فإذا ما تقرر هذا تبدّت أمامنا مشاكل جديدة: كف نستطيع أن نقوم بكتابة هذا التاريخ وما هي الأسس التي يبنى عليها، وما هو المنهج الذي يجب على مؤرخ الفلسفة أن يسير عليه، وما هي القوانين العامة التي يستطيع أن يستهديها خلال بحثه في هذا التاريخ؟

كل هذه المشاكل تنحل إلى مشاكل ثلاث رئيسية هي: أولاً: مشكلة نشأة الفلسفة، أي ما هو التاريخ الذي نستطيع أن نقول عنده إن الفلسفة قد وجدت بالفعل، ومنه نستطيع بعدئذ أن نبدأ البحث في تاريخ الفلسفة.

ثانياً: مشكلة حدود الفلسفة، أي إلى أي حد نستطيع أن نقول إن ثمت تاريخاً للفلسفة، وإن هذا التاريخ مستقل عن بقية العلوم الروحية. أي: ما هي الفلسفة أولاً، وثانياً ما هي الصلة بين الفلسفة (على النحو الذي نحده) وبين بقية العلوم الأخرى، وهل يمكن أن تفهم الفلسفة مستقلة عن بقية مرافق الحياة الروحية ؟

ثالثاً: هل هناك قانون خاص تسير عليه المذاهب الفلسفية في تطورها ؟ وإذا كان هناك مثل هذا القانون، فيا هو، وما هو المنحق الذي ترسمه المذاهب الفلسفية في ظهورها على مدى التاريخ ؟هل المذاهب الفلسفية تنحل كلها إلى مذهب واحد، وليست المذاهب التالية غير تكرار لهذا المذهب الأول، أو أن كل مذهب جديد هو جديد بمعنى الكلمة، لا صلة له بما تقدمه من مذاهب ؟ ثم إذا كان ثمت صلة بين المذاهب المختلفة التي تظهر على مدى التاريخ، فهل هي صلة تقدم أو صلة تأخر، أو هل هي صلة درات مقفلة، ولكل دورة

من هذه الدورات قانونها الخاص الذي تسير عليه ؟

تلك هي المشاكل الثلاث التي تعترض مؤرخ الفلسفة حينها يبحث لأول مرة في تاريخها. فلنتحدث عن كل مشكلة من هذه المشاكل عل حدة.

المشكلة الأولى: اختلف المؤرخون من قديم الزمان في بدء تاريخ الفلسفة، أي في النقطة التي ابتدأ عندها تكوين الفلسفة. فقال أرسطو: إن الفلسفة لا تبدأ إلا من القرن السادس قبل الميلاد على يد طالبس الملطي. وقال ذيوجانس الملائرسي إن أول فلسفة قامت عند الشرقيين والمصريين. فنحن هنا إذا بإزاء رأيين متعارضين، أخذ الأول منها مركز السيادة طوال العصور القديمة والمتوسطة، واستمر حتى نهاية القرن التاسع عشر وإبنداء القرن العشرين، حينا جاءت بعض الشيء من هذا الرأي.

فالبحوث التي قام جا المستشرقون قد كشفت في السنوات الأخيرة عن وجود حضارة شرقية بابلية زاهرة. ونحن نجد في إحدى القصائد التي بقيت لنا من نتاج هذه الحضارة، قصيدة تسمى قصيدة والخلق، وفيها نجد كلاماً عن بدء العالم، يشبه، في ظاهره، كلام طاليس، إذيقبول صاحب هذه القصيدة إنه قبل أن يكون للسهاء اسم، وقبل أن يكون للأرض اسم، كانت الأشياء كلها نختلطة في الماء. فهذا الكلام يشبه كثيراً ما قاله طالبس، مما دعا هؤلاء المؤرخين إلى القول بأن الفلسفة قد نشأت في بلاد العراق بين النهرين. لكنُّ لنا على أقوالهم هذه تحفظات كثيرة سنذكرها بالتفصيل فيها بعد عند كلامنا عن الصلة بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الشرقية؛ وثانياً عند كلامنا عن طاليس، حيث نرى أن المهم في قول طاليس، ليس هو أن الأصل أو أن الأشياء كانت في البدء عبارة عن ماه، وإنما المهم هو أنه قال إن وكل؛ الأشياه ترجع إلى الماء، أي أنه قال، لأول مرة، بأن العالم دكله، يرجع إلى عنصر واحد. فهذا القول بأن العالم وحدة، وبأن ها هنا عنصراً واحداً هو الذي تطور عنه كلُّ الكون، هذا القول وحده هو الذي يدعونا إلى أن نقرُّر أن طاليس أول فيلسوف. وليس يهمنا بعدُّ كثيراً أن يكون قد قال إن كل الأشياء كانت في الأصلماء أوغير

وهم يسوقون دليلًا آخر، تاييداً لهذا الراي، ونعني به الراي القائل بأن الفلسفة يجب أن تبدأ بالتفكير الشرقي السابق على التفكير اليوناني، فنرى رجلًا مثل جاستون مليّو يكتب في تاريخ القلسفة تاريخ القلسفة المتابعة ال

سنة ١٩١٠ في كتابه دراسات جديدة في تاريخ الفكر العلمي، قائلاً: إن البحث في تاريخ العلوم الرياضية بوجه عام يظهرنا على أن الرياضيات كانت عند المصريين والشرقين قد وصلت إلى درجة عليا من التطور، وهذا الرأي نستطيع أن نرد عليه أيضاً عارددنا به على الحجة السابقة من قبل، فنقول: أجل! إن الرياضيات كانت عند المصريين عائلة في كثير من نتائجها للرياضيات عند اليونانيين بل ربما كانت في بعضها تفوقها، ولكن المهم في هذا ليس في النتائج، بل في طبيعة الرياضيات عند كل من اليونانيين والمصريين. فالرياضيات كانت عند المصريين، كها كانت عند المسريين، كها كانت عند البابلين والأشوريين، تجريبة صرفة، أي أنهم حينها كانوا بريدون مثلاً أن يضربوا أعداداً ما في العدد أي أنهم حينها كانوا بريدون مثلاً أن يضربوا أعداداً ما في العدد يكونوا يعرفون إذن نظرية الضرب، بل كانوا يستخلصون يكونوا يعرفون إذن نظرية الضرب، بل كانوا يستخلصون تقوم عليه عملية حسابية ما

ولهذا نرى أحد الشراح على محاورة وخرميدس ولهذا نرى أحد الشراح على محاورة وخرميدس الأفلاطون يفرق بين نوعين من الحساب: بين حساب هو فن الحساب، ويين الحساب النظري. فالمصريون إذن لم يكن لمديم إلا الحساب العمل أو وفن الحساب، بينها كان لدى اليونان، إلى جانب هذا، وعلم الحساب أي الحساب النظري.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الهندسة، فلقد كان المصريون يعرفون حقاً نظرية المثلث القائم الزاوية، وأنه بنسبة ٣: ٤: ٥: وكانوا يستخدمون هذه النظرية في مساحة الأراضي، ويقومون بهذه المساحة كل عام بعد أن ينزاح ماء فيضان النيل عن الاراضي، لكي يستعبدوا تقسيم الأرض قبل أن يغمرها ماء النهر، بيد أنهم لم يكونوا قادرين على إثبات هذه النظرية التي نسبت فيمابعد إلى فيثاغورس. ولقد عرف المصريون أيضاً ما عرفه فيثاغورس من أن:

مجموع الأعداد الصحيحة المتالية =

# 

فهذه الصيغة الرياضية كان المصريون يعرفونها، لا في وضعها هذا، وإنما بالتجربة وفي التجربة فحسب، ومن هذا يتبن الخلاف الهائل بين الرياضيات عند المصريين وعند الشرقيين بوجه عام وبينها عند اليونانيين، وفي هذا الفارق، الذي يقوم على أساس أن اليونانيين اكتشفوا النظرية بينها المصريون لم

يستطيعوا أن يعرفوا إلا النتيجة فقط (دون النظرية)، نقول إن في هذا الاختلاف يقوم الفارق بين الفكر الفلسفي النظري، والفكر غير الفلسفي، الذي هو فكر عملي صرف.

وثمت حجة ثالثة، يسوقها أيضاً أنصار الرأي القائل بأن الم بدء الفلسفة كان عند الشرقين، مؤداها أنه قد ورد في كلام من سبق سقراط من الفلاسفة كلام وألفاظ موضعها الفكر الاسطوري، مثل لفظة قدر وعدالة وغيرها، فمثل هذه الألفاظ تردّ وتلعب دوراً خطيراً في الفكر الفلسفي والفكر الاسطوري معاً، كما أن من الممكن أن نرد بعض أنواع ذلك الفكر السابق على سقراط إلى ذلك النوع من التفكير الذي يسميه كاسير بالفكر الشكلي التركيبي، في مقابل الفكر العلمي القائم على قانون الهلية، أي ربط الأشياء بعضها ببعض على أساس العلة قانون الهلية، أي ربط الأشياء بعضها ببعض على أساس العلة والمعلول، وهذه النزعة إلى الربط بين الفكر الفلسفي والمقلية البدائية قد لقيت رواجاً عظياً بفضل الاجتماعيين المحدثين، وبخاصة الفرنسيين منهم أمثال ليفي بريل. ولكن هذه النزعة قد أصبح مقضياً عليها الأن تقريباً ولم يعد لها كثير من الأنصار.

ومن ردودنا هذه نتهي إلى النتيجة التالية: وهي أنبدء الفلسفة لا يمكن أن نضعه في الفكر الشرقي، وإنما يجب أن يكون هذا البدء في الفرن السادس (ق. م) عند اليونانين. وبهذا نكون قد رجحنا رأي أرسطو على المحاولات الحديثة التي قامت من أجل النيل من هذا الرأي ومن أجل عد الفكر الفلسفي.

والآن نتقل إلى الكلام عن حدود الفلسفة: هل نحدها بالغرب أو نجعل ثمت مكاناً للفكر الشرقي؟ فلقد كانت هناك عدة صلات بين اليونانين وبين الشرقين، خصوصاً ابتداءاً من حكم الاسكندر حتى نهاية الحروب الصليبية. ثم إنا نجد تشابهاً كبيراً بين كثير من المذاهب الهندية وبعض المذاهب اليونانية. ومن حيث أننا لا نستطيع تعرف تاريخ هذه الكتب بالدقة وتحديد الزمن الذي وضعت فيه، فإننا لا يكتنا أن نعرف إن كان الفكر الهندي هو الذي أثر في الفكر اليوناني، أم أن المكس هو الصحيح. وإننا لنجد في العصور الوسطى أنه قامت في الشرق فلسفة كانت في الواقع صورة أخرى، مشوهة قامت في الشرق فلسفة كانت في الواقع صورة أخرى، مشوهة بعض الشيء للفلسفة الإسلامية وهذه الفلسفة الإسلامية وهذه الفلسفة الإسلامية عد أثرت بدورها وانتقلت إلى والغرب لا نستطيع أن ننكرها، وعلى كل حال فإن الفلسفة والغرب لا نستطيع أن ننكرها، وعلى كل حال فإن الفلسفة الإسلامية تحتل مكاناً ضخياً في دراستنا، نظراً لمدناشرقين والمدناشرقين

تقريباً، ومسلمين غالباً، وبالتالي فنحن مضطرون إلى أن نفسح لها مجالاً كبيراً في دراستنا لتاريخ الفلسفة.

المشكلة الثانية: إلى أي حد نستطيع القول بأن للفلسفة تاريخاً مستقلاً عن بقية العلوم الأخرى ؟ هَلَ نستطيم أن نفصل بين الفلسفة وبين الدين والفن والعلم والسياسة التي وجدت في نفس العصر الذي وجد فيه هذا المذهب الفلسفي أو ذاك ؟ وهل تاريخ الفلسفة عرض للأفكار والنظريات الفلسفية فحسب، دون ما اعتبار للوسط الذي نشأت فيه والبيئة التي خرجت منها ؟ نظن أن لا، أولًا: لأن الفلاسفة لا يمكن أن يُفهم مذهب الواحد منهم إلا إذا ربطناه بالمركز العام الذي بشغله والاتجاه الذي بتجه إليه في تفكيره العام. فلم بكن الفلاسفة جميعاً محترفين للفلسفة وحدها: إذ كان منهم المشتغلون بالإصلاح الاجتماعي مثل أوجيست كونت، والمستغلون بالسياسة مثل فولتير، والذين امتهنوا المهن الفنية أمثال هوبرت اسبنسر الذي كان مهندساً اشترك في إنشاء أول سكة حديدية في انجلترا، وكان منهم كذلك من كان فيلسوفاً خالصاً، تفرغ للفلسفة والتفكير الفلسفي فحسب، مثل كُنْت وديكارت.

ثانياً: ومن ناحية أخرى، اختلف الغرض الذي من أجله طُلبت الفلسفة: فلقد كان الروماني مثلاً يطلب من الفيلسوف أن يكون عاساً أي موجهاً لضميره، بينا كان البابوات في القرن الثالث عشر الميلادي، أمثال أنوسنت الثالث وجريجوري التاسع وأربان الرابع، يطلبون من الفلسفة أن تقوم بالدفاع عن العقائد المسيحية ضد الفلسفة الإسلامية التي غزت الغرب في ذلك الحين، كما كانت الحال في جامعة باريس التي أنشئت في غرة القرن الثالث عشر، وصدق على لوائحها البابا صنة ١٣١٥ ونحن نجد في القرن الثامن عشر أن المفكرين من رجال الانسكلوبديا كانوا يطالبون الفلسفة بأن تكون عررة للعقول من ربقة التقاليد الموروثة.

وهنا يقال إن الفلسفة لا صلة لها جذا كله. وإنما الفلسفة هي البحث النظري الصرف الذي يتجه إلى الكشف عن الحقيقة وحدها، بصرف النظر عن الملابسات الخاصة المتوقفة على الزمان والمكان، فتاريخ الفلسفة هو، كها يرى كنت، تاريخ العقل الحالص أو المحض.

بيد أن لهذا عيوبه أيضاً. لأننا إذا أخذنا بهذا الرأي اضطررنا إلى أن نطرد من حظيرة الفلسفة، مذاهب كثيرة تقول

بالوجدان والعاطفة، ومعنى هذا طرد مقدار كبير من المذاهب الفلسفية الرئيسية. ويجب أن نلاحظ أن كل مذهب من مذاهب الفلسفة يعتمد على الروح التي قبل بها: فالقول الواحد يفهم على أنحاء مختلفة وأوجه كثيرة شديدة الاختلاف، تبعاًللمفكر المقائل بهذا القول، ولنأخذ مثلاً العبارة المشهورة: داعرف نفسك، وانها نختلف عند سفراط عنها لدى القديس أوضطين: فهي عند سفراط أن يملل الإنسان المقائد التي يعج بها ذهنه، وأن يكتشف بنفسه الحقيقة التي في داخل نفسه: وهي عند القليس المسيحي أوغسطين تعني أن يكتشف الإنسان في نفسه الثالوث الذي مثله الله في الإنسان بحسبان أن يكتشف الإنسان - في نظر المسيحية - صورة الله في الإنسان بحسبان أن نلحظه بين المعنين راجع إلى طبعة كل مفكر: إذ كان سقراط فلسوفاً خالصاً، بينها كان القديس أوغسطين رجلاً لاهوتياً.

وثمة مسألة أخرى وتلك هي ما يسميه بريه في كتابه وتاريخ الفلسفة: اختلاف مستوى المذاهب. فمثلاً في مشكلة المعقل والنقل نجد أن الشيء الواحد كان يُعدَ في عصر من المعصور تابعاً لميدان الإيمان - أو النقل - بينها يُعدَ هذا الشيء نفسه في عصر آخر تابعاً لميدان المعقل. فنرى مثلاً أن فكرة لا مادية الروح هي فكرة عقلية في نظر ديكارت. بينها نجدها من بعد في نظر لوك عقيدة دينة ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية. بعد في نظر رجال الدين فكرة وبنية في اصلها، ولكنها أصبحت فيها بعد على يد رجل فيلسوف هو اسبينوزا، فكرة عقلية، بأله رياضية، برهن عليها اسبينوزا بطريقته الرياضية في إثبات الحقائق المينافيزيقية.

ومعنى هذا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل: أولاً عن الأشخاص الذين أنتجوها، وثانياً عن الروح التي سادت العصر والنظرة التي نظر بها العصر إلى الفلسفة، وثالثاً عها هنالك من نسبة في تقدير الصلة بين الفلسفة والعلوم: فليست هناك حدود ثابتة بين الفلسفة والعلم أو بين الفلسفة والغن، أو بينها وبين الدين والسياسة؛ وإنما هذه حدود غنلطة، تارة تضيق وتارة تتسع.

ولهذا نجد خلال تاريخ الفلسفة اختلافاً في الصلة بين الفلسفة وبين مرافق الحياة الروحية، ففي العصور القديمة اليونانية كان العلم داخلاً ضمن نطاق الفلسفة ولم يكن هناك أي فاصل بين الاثنين. ثم ما لبثت حدود الفلسفة أن ضاقت، وبدأ العلم ينفصل عنها شيئاً فشيئاً؛ حتى إذا ما جاء العصر الاخير من عصور الفلسفة اليونانية، كاد الاستقلال بين الاثنين

تاريخ تأريخ الفلسفة

أن يكون تاماً. ثم بدأت صلة جديدة بين الفلسفة والدين، وإزدادت هذه الصلة طوال العصور الوسطى، رويداً رويداً، حتى خضعت الفلسفة للدين خضوعاً تاماً في القرن الثاني عشر الميلادي، وهو ما كان يعبر عنه بالعبارة اللاتينية Philosophia أي أن الفلسفة أمّة الدين. ثم جاء العصر الحديث فانفصل العلم عن الفلسفة نهائياً، وانفصلت الفلسفة عن الدين كذلك، وكان هذا آخر القرن الثامن عشر. بيد أن العلم قد عاد فاثر في الفلسفة، وأخذ أثره يَعْظم شيئاً فشيئاً طوال القرن التاسع عشر حتى جاءت موجة من الموجات الشائعة في تاريخ الفكر كادت تزيل الفلسفة نهائياً، وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين. وتوقف في أواخر الفلسفة على العلم، أي أنه لم يعد للفلسفة وجود إلا في داخل العلم، ويعد الحرب الكبرى الأولى استقلت الفلسفة عن العلم من جديد، وأصبح لها وجود ذاتي، وصار تاريخها مستقلاً قائماً بذاته.

تلك النظرة العاجلة إلى تطور الصلة بين الفلسفة وبين بقية مرافق الحياة الروحية، تدلنا على أن الحدود التي يجب أن نضعها لتاريخ الفلسفة ليست حدوداً ثابتة، نستطيع أن نضعها مرة واحدة وكفى، بل لا بد أن ننظر إلى هذه الحدود على أنها متغيرة حسب الزمان والمكان، وحسب الملابسات الخاصة بكل فيلسوف على حدة.

# تاريخ تأريخ الفلسفة

#### - ۱ -

اللفلسفة قانون عام تسير المذاهب الفلسفية عليه ، أم أن هذه المذاهب تتتابع وتتدافع الواحد منها بعد الآخر ، دون أن يكون هناك قانون يربط هذا التطور ، ودون أن تكون ثمت صلة ضرورية بين وجود هذا المذهب أو ذاك الآخر ، في هذا العصر دون العصر الآخر؟

الواقع أن النظرة إلى تاريخ الفلسفة ـ بوصفه تاريخاً عاماً يسلك سبيلا واحدة نستطيع أن نتبينها ـ نظرة حديثة ، كانت نتيجة للمذاهب التي أتت في أواخر القرن الثامن عشر ، وأوائل القرن التاسع عشر ، والتي كانت تقول بالتقدم المستمر في الزمان اللانهائي للروح الإنسانية . ومن أشهر عثلي هذا الرأي ـ كها

سنرى بعد حين .. أوجيست كونت، ثم هيجل، وبخاصة هذا الأخير، الذي كان يرى أن الروح المطلقة هي التاريخ نفسه وهو يعرض نفسه بنفسه، أي أنه لكي نفهم الوجود لا بد لنا أن نفهم تاريخ الوجود، لأن هذا التاريخ هو هذه الروح نفسها.

النحو، بل كان مغايراً تماماً. وذلك أن البحث في تاريخ

أما قبل هذا، فلم يكن النظر إلى تاريخ الفلسفة على هذا

الفلسفة قد بدأ بشكل واضع في عصر النهضة، وكان ذلك نتيجة لاكتشاف المؤلفات القديمة التي كتبت في تاريخ الفلسفة، وهذه المؤلفات القديمة كانت عبارة عن مجموعة أقوال وإشارات وتلميحات إلى المذاهب الفلسفية عنداليونان والرومان. وأكبر الرجال الذين كتبوا كتباً من هذا النوع هم: فلوطرخس الذي كتب كتاباً عن وأقوال الفلاسفة، (والأراه الطبيعية، كها سئم عند العرب)، ثم القديس كليمانس الاسكندري صاحب كتاب والأمشاج، واستوبيه، وأخيراً وقبل الكل: ذيوجانس اللائرسي، صاحب كتاب وحياة الفلاسفة، وهو عبارة عن عبموعة مختلطة أشد الاختلاط من الأقاويل والمقتبسات والحكم عن حياة الفلاسفة، وكان هذا الكتاب المرجم الرئيسي لتاريخ عن حياة الفلاسفة في بدء عصر النهضة، وما زال حتى اليوم مرجعاً من

أهم المراجع التي نرجع إليها في تاريخ الفلهة اليونانية.

أول ما كتب في تاريخ الفلسفة في العصر الحديث، كان على طريقة هذه الكتب التي ذكرناها، ومثل هذا ما فعله بورليوس في كتابه عن وحياة الفلاسفة؛ (نورنبرج، سنة ١٤٧٧). فإن بورليوس في هذا الكتاب قد جمع أو أختار طائفة من الأقوال القديمة عن فلاسفة اليونان الأقدمين وبعض النوادر التي ذكرت عن حياة هؤلاء الفلاسفة دون تحديد لمذاهب ولا نظر إلى تاريخ الفلسفة بوصفه يكون وحدة. ولم يكن لدى رجال عصر النهضة شيء من الكتب التي كتبت عن تاريخ الفلسفة في العصور الوسطى، إنما وقفت هذه المراجع عند القرن الأول أو الثاني الميلادي. فلم يكن من المتيسر إذاً أن يتبين الإنسان الصلة بين هذه الفلسفة القديمة التي تقدمها لنا هذه المراجع، وبين الفلسفة المسيحية التي ظهرت في العصور الوسطى. ومن هنا أيضاً كان من الصعب أن يتبين المرء أن ثمت استمرارأ لتاريخ الفلسفة وتطوراً للمذاهبالفلسفيةمن الواحد إلى الأخر. ومع هذا فقد بدأ بعض الكتاب، مثل لونوا، يكتب عن تاريخ الفلهة في العصور الوسطى، وذلك في كتابه الذي يعرف باسم: والمدارس المشهورة قبل شرلمان وبعده).

والفكرة التي حددت النظر إلى تاريخ الفلسفة إبان ذلك المعصر قد عبر عنها بيكون أوضح تعبير في كتابه عن ومكانة العلوم وتقدمها، حين قال إن تاريخ الفلسفة جزء من التاريخ المام الأدبي، وهذا التاريخ يبحث في المذاهب والشَّيع المختلفة والأراء المتعارضة التي ظهرت على مر عصور الفلسفة، فكأن تاريخ الفلسفة إذاً هو تاريخ تتابع الشيع المختلفة وتنازعها.

فإذا بحثنا الآن في الطريقة التي كان يسير عليها رجال عصر النهضة في نظرتهم إلى تاريخ الفلسفة، وجدنا أن الاتجاه الأول كان هو الميل إلى الكتابة عن تاريخ فرقة من الفرق لأن الكاتب لهذا التاريخ يؤمن بهذا المذهب. ومعنى هذا أن كل تاريخ هو تاريخ لشيعته، وأن كل مؤرخ متثبع للشيعة التي يكتب عنها. فترى مُرسيليو فتشينو يكتب عن الأفلاطونية وبخاصة الأفلاطونية، في كتاب: والإلحيات الأفلاطونية، وقل الأفلاطونية، وقلا حاول أن ينشىء أكاديمية على غط أكاديمية أفلاطون، ثم نرى بريجارد يدرس تاريخ الفلاسفة السابقين على سقراط، بريجارد يدرس تاريخ الفلاسفة السابقين على سقراط، ملخص المذهب الأبيقور، وعن ملخص المذهب الأبيقور،

ولقد كان ثمت مذهب آخر غيرهذه المذاهب، يسير على طريقة الشكاك. فالشكاك كان يعنيهم أن يكتبوا تاريخاً للفلسفة، لكي يبينوا ما هنالك من تعارض بين المذاهب الفلسفة المختلفة، متخذين من هذا التعارض وسيلة لإنكار الفلسفة نهاتياً. ومن أشهر الكتب التي كتبها الشكاك كتاب سكتس امبريكوس: وضد المتزمتين، وقد طبع هذا الكتاب من يتشيعون لهذا الرأي من رجال النهضة، فقد طبعه وترجم جزءاً منه هنري استيين في القرن السادس عشر (سنة 1017)

- Y -

قلنا إن نظرة رجال عصر النهضة إلى تاريخ الفلسفة تتلخص في أن هذا التاريخ هو تاريخ للشَّيَع الفلسفية، إذ كان الإنسان لا يكتب عن تاريخ شبعة ما، إلا إذا كان هو نفسه من أتباع هذه الشبعة. ومن ثم ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى الفصل بين الفيلولوجيا والفلسفة ـ ومعنى الفيلولوجيا دراسة الأثار الفكرية والروحية دراسة تقوم على النصوص وتحقيق الوثائق، وبمعنى عام علم الفيلولوجيا هو العلم الذي يبحث في

التراث الفكري المكتوب الذي خلفته أمة من الأمم ـ والمنهج الفيلولوجي يفتضي لا أن يكتب المرء عن المذهب الذي يتبعه فحسب، بل وأن ينظر إلى المذاهب نظرة عامة بحسبانها صورة لتطور العقل الإنسان وللمحاولات التي قامت بها الروح الإنسانية من أجل الكشف عن الحقيقة وإيجاد نظرة في الوجود تستطيع أن تعيش عليها وأن تسير في حياتها وفقها. وعلى هذا الأساس الجديد قام تاريخ الفلسفة متأثراً أيضاً بالفكرة التي خلفها رجال عصر النهضة عن المذاهب الفلسفية من ناحية أنها متضاربة متعارضة، فكان التاريخ الجديد للفلسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ينظر إلى الفلسفة ومذاهبها بحسبانها معرضا لضلالات الروح الإنسانية في تطورها وسيرها على مدى الزمان. وقد أوحى إليهم بهذه الفكرة الكتابُ الذي كان عمدة كتب التاريخ إبان القرن الثامن عشر ونعني به كتاب بروكر: والتاريخ النقدي للفلسفة، ففي هذا الكتاب نرى الفلسفة قد نظر إليها من ناحية تطوّرها بحسبانها انحلالًا تدريجياً للعقل الإنسان في اكتشافه للحقيقة: ففي البدء عرف الإنسانَ أو أوحي إلى الإنسان بالحقائق الأولى وانتقلت هذه الحقائق إلى الأباء اليهود ومنهم إلى البابليين والأشوريين؛ ثم وصلت أخبراً إلى اليونانيين فانحلت وانحطت، لأنهم فرقوا وحدة الفلسفة أو الحقيقة، وانقسموا حيالها إلى شيع ومذاهب متضاربة متعارضة. ومن هنا كان جميع مؤرخي الفلسفة طوال هذا القرن، بمن تأثروا ببروكر، بتحدثون في بدء كلامهم عما يسمونه بالفلسفة البربرية، ويعنون بها كل فلسفة متقدمة على الفلسفة اليونانية. ولقد كان بروكر ومن حذا حذوه متأثرين في هذه النظرة إلى تاريخ الفلسفة بآباء الكنيسة أمثال ترتليانوس وأثينا غورس فإن هذا الرأى قد ظهر عند هؤلاء الأباء بأوضح صورة، وكذلك تبدى بصورة جلية في كتاب القديس أوغسطين ومدينة الله؛ (سنة ٢٦٤ م)، وكانت هذه الصورة التي عرضها هذا القديس هي التي أثرت في بروكر، خصوصاً إذا لأحظنا أن بروكر هذا كان برويستنيًا.

ولم يقتصر الأمر في هذا القرن على النظر إلى الفلسفة اليونانية هذه النظرة، بل امتد أيضاً إلى الفلسفة الحديث. فنرى كوندياك يتحدث عن المذاهب الفلسفية بلهجة تشبه لهجة بروكر وذلك في كتابه عن «المذاهب» (سنة ١٧٤٩).

- 4-

ومع هذا فيجب علينا أن نلاحظ أنه كان هناك من زمن بعيد، أي منذ مستهل القرن السابع عشر، تيار آخرمعارض

لهذا التيار، حاول أصحابه أن يجدوا في الفلسفة وحدة، وأن يوفقوا بين المذاهب المختلفة، وأن يُمُدوا هذه المذاهب الفلسفية صوراً عدة للعقل الإنسان وهو يتطور ناشداً الكمال أو الحقيقة الكاملة. ففي سنة ١٦٠٩ نشر جوكلنيـوسكتاب والتوفيق بين الفلاسفة،، وفيه حاول أن يوفق بين المذاهب الفلسفية المختلفة على النحو الذي بيناه. وإلى جانب هذه النزعة قامت نزعة أخرى هي نزعة التلفيق éclectisme، ويرمى أصحابها من وراثها إلى اختيار ما يرونه حقيقة في كل مذهب، فهم يعتقدون أن كل مذهب يحوي جزءاً من الحقيقة، وما على المؤرخ إلا أن يكشف عن هذا الجزء الحقيقي من كل مذهب، وأن يضم جميع الأجزاء التي جمعها بعضها إلى بعض. وهذه النزعة نجدها تمثلة أولاً في كتاب جورج هورن الذي أشرنا إليه آنفاً، وعنها أفصح في مقدمته لكتابه هذا. ثم إنها من ناحية أخرى أثرت في بروكر في كتابه المذكور سابقاً . وكذلك أثرت في رجال الأنسكلوبديا كما نشاهد ذلك جلباً تحت مادة والتلفيق، éclectisme. وفي هذا الصدد يقول جورج هورن وبروكر إن مذهب التلفيق هو المذهب الوحيد الجدير بأن يتبعه مؤرخ الفلسفة. وعلى هذا نرى أن تاريخ الفلسفة في القرن الثامن عشر قد نظر إليه إما من ناحية نزعة التوفيق syncrétisme أو من ناحية نزعة التلفيق.

ولكنا نشاهد في هذا القرن أيضاً بذوراً لنزعة جديدة تريد القضاء على النزعة السابقة، لأن هذه النزعة السالفة لن تستطيع أن تتبين التطور المنطقي للمذاهب الفلسفية، ولا تستطيع أن تتصور أن في التاريخ الفكري تتابعاً واستمراراً.

نجد بذور هذه النزعة الجديدة عند ميلاند. ففي كتابه عن والتاريخ النقدي للفلسفة و وقد ظهر الجزء الأول منه سنة ١٧٣٧ ميقول إن طريقة جمع المذاهب وعرض الأفكار وبيان الأقوال وسرد الجمل الحاصة بكل فيلسوف لا تفيدنا مطلقاً، أو لاتؤدي على الأقل إلى فائدة كبيرة، وإنما المهم في تاريخ الفلسفة معرفة الصلة الوثيقة التي تربط هذا المذهب المعين بذاك الأخر، وأن نعرف كيف اعتمد المذهب الواحد على غيره من المذاهب، وكيف اعتمد الفكر اللاحق على السابق عليه مباشرة وبذلك نجد أنه علينا على وجه العموم ما القول بأن هنالك تطوراً لتاريخ الفلسفة، وأن هذا التطور يسير على نظام خاص وأن هذا النظام الخاص هو في الأصل مقود بفكرة التقدم.

فكان من الطبيعي إذاً أن يأخذ بفكرة ديلاند هذه

القائلون بفكرة التقدم. وعلى رأس هؤلاء كوندورسيه الذي قال في كتابه ولوحة تقدم العقل الإنساني» (سنة ١٧٩٣) - وقد ظهر بعد وفاته بقليل - إن العقل الإنساني ينحو نحو التقدم وإن هذا التقدم يبدأ باليونانين. فالروح اليونانية هي أول روح استطاعت أن تكتشف الحقيقة اكتشافاً عقلياً على أساس أن الفلسفة - كها حددها سقراط - ليست مذاهب وأقوالاً، وإنما هي وسيلة يستطيع بها الإنسان أن يستخدم عقله على النحو الصحيح. ومن هنا ذهبت الفلسفة البربرية المزعومة إلى غير رجعة، وأصبح بدء تاريخ الفلسفة الأيونية اليونانية؛ كها أن الغلسفة المستحية المونانية؛ كها أن الغلسفة المسيحية لم يعد لها مجال في هذا التطور العقلي الجديد.

وهذه النظرة الجديدة إلى تاريخ الفلفة قد عبر عنها بوضوح رينهولدفي مقال كتبه بعنوان: وحول فكرة تاريخ الفلفة فقال إن النزعات السابقة كانت تتصور تاريخ الفلفة بوصفه معرضاً لضلال الروح الإنسانية أو لانقسام هذه الروح على نفسها إلى شبع وآراء متضاربة والعلة في هذه النزعات هي أنه لم يكن ينظر إلى الفلفة نظرة حقيقية بل كانت نظرة شعبية أو نظرة الجمهور. والبرنامج الذي وضعه ورينهولده لتاريخ الفلفة قد اتبعه تنيمان في كتابه عن و تاريخ الفلفة». فقد حاول أن يصنف فيه المذاهب الفلفية وأن يرجع هذا التصنيف إلى خصائص أصلية في طبيعة الروح الإنسانية.

وعلى هذا فقد بدأت نظرة جديدة إلى تاريخ الفله فه الما أن يحاول الإنسان تصنيف المذاهب الفلسفية تحت أقسام عامة وقليلة وإما أن يقول إن ثمت استمراراً في التطور الفكري وإن المذاهب الفلسفية المختلفة ليست غير لحظات في هذا التطور، أو خطوات في السبيل التي سلكتها الروح الإنسانية وهي تبحث في الحقيقة أو في الوجود. فكاننا هنا إذن بإزاء نظرتين قد يمكن التوفيق بينها، وقد يسلك الإنسان إحداهما فحسب. ولهذا نرى مؤرخي الفلهة في القرن التاسع عشر قد أخذوا بواحد من هذين الاتجاهين، أو أخذوا بالاثنين مما : أخذوا بواحد من هذين الاتجاهين، أو أخذوا بالاثنين مما : فاخذ بالاتجاه الأول ديجرندو، الذي أراد أن يستعيض عن التاريخ الحاكي الواصف بتاريخ استقرائي، فقال إنه يجب علينا أو يجب على المؤرخ أن يحدد أولاً الاسئلة التي لا بد للنفس الإنسانية أو للمقل الإنساني أن يضعها لنفسه بإزاء الوجود، الإنسانية الرئيسة يكون الختلاف المذاهب الفلسفية.

أما من ناحية ديجرندو نفسه فقد أرجع كل الأسئلة التي

يمكن العقل الإنساني أن يضعها لنفسه فيها يختص بحقيقة الوجود وطبيعته إلى سؤال واحد هو السؤال عن طبيعة المعرفة البشرية: والمذاهب الفلسفية المختلفة ترجع في اختلافها هذا إلى موقف كل منها بإزاء مشكلة المعرفة الإنسانية وأصلها.

وعلى نحو مشابه لما فعله ديم وندو نجد فكتور كوزان الذي اتخذ طريقة تجمع بين منهج عالم النبات الذي يقسم كل النباتات إلى أسر، وبين منهج عالم النفس الذي يحاول إرجاع المذاهب إلى أصول في النفس الإنسانية. وعلى هذا قسم أولاً المذاهب عدة أقسام وحاول من بعد أن يُرجع هذه التقسيمات إلى الملكات الرئيسية التي تحويها النفس الإنسانية، ففيها - كها رأى علم النفس في ذلك الحين - قوى ثلاث: القوة المفكرة، والقوة المخافة . والمذاهب الفلسفية المختلفة تنقسم بحسب كل ملكة من هذه الملكات، فلدينا إذاً، في نظر فكتور كوزان، تصنيف للمذاهب الفلسفية المختلفة يُرجعها إلى المكات الثلاث الرئيسية الكات، في طبيعة المختلفة يُرجعها إلى المكات الثلاث الرئيسية الكات، في طبيعة النفس الإنسانية.

. í .

أما الرأى الآخر، وهو الرأى الذي يريد أن ينظر إلى تاريخ الفلسفة على أنه حركة مستمرة مرتبطة الأجزاء أشد الارتباط وأن ليس المذهب الواحد في العصر الواحد غير لحظة من لحظات هذا التطور المستمر أما هذا الرأى فقد أراد أصحابه أن يضعوا رابطة حركية بين المذاهب المختلفة بمعنى أن كل مذهب إن هو إلا تطور وصدور عن مذهب سابق عليه. والفلسفة على هذا الأساس لا تسير في تطورها نحو مذهب بالذات أو من أجل خدمة غاية معينة، كما تصور ذلك رجال القرن الثامن عشر، وإنما الفلسفة وكل الحياة العقلية تسير في تطورها نحو الغاية العامة للإنسانية كلها. وعلى رأس القائلين بهذه النظرة الجديدة إلى تاريخ الفلسفة أوجيست كونت الذي قال: وإن علماً من العلوم لا يمكن أن يفهم من دون تاريخه الخاص، وهذا التاريخ مرتبط دائهاً بتاريخ الإنسانية العام، ومعنى هذه العبارة أن الحال التي عليها أي علم من العلوم، في فترة من الفترات، مرتبطة بالحال السابقة عليها تمام الارتباط، كما أنها في المستقبل سنكون معينة ومرتبطة بالحالة التي سيكون عليها العلم بعد هذه الفترة المعينة. وعلى هذا فلا نستطيم أن نفصل الماضي عن الحاضر، ولا الحاضر عن المستقبل، بل علينا أن نربط الجميع برباط واحد؛ كما أن هذه العبارة تدل من ناحية أخرى على أنَّ التطور الإنسان تطور

واحد، مهما اختلفت مرافق الحياة الروحية، الواحد منها عن الآخر.

فهناك من ناحية إذاً استمرار في التطور ومن ناحية أخرى هناك وُحْدة تسود كل خطوة من خطوات هذا التطور وتعلو عليها. أما النظرة إلى فصل تاريخ الفلسفة أو تاريخ الحياة الروحية وتقسيمه إلى أجزاء، فهي نظرة الكاثوليك الذين لعنوا العصور القديم، والبروتتت الذين حلوا على العصور الوسطى، والمتحررين المحدثين الذين ينفون أن يكون في التاريخ ارتباط بين أجزائه المختلفة؛ أما الواقع فهو أن التاريخ مترابط كل الترابط، ومستمر في حلقاته. أما الحركات الفجاثية فلا وجود لها في التاريخ وكذلك لا وجود للهوات غير المعبورة، وعل حد تعبير ليبنس : إن الطبيعة لا تعرف الطفرة. وعلى هذا الأساس لا بد في نظر كونت من أن نتصور التاريخ مستمرا، وهو من أجل هذا يقول بقانونه المشهور المعروف بقانون الأطوار الثلاثة، وخلاصته أن العقل البشرى في تطوره بمر بأدوار ثلاثة: هي الطور اللاهون أو الطور غير العلمي المعتمد على الخرافات والتفسير بالخوارق، والطور المتافيزيقي أو طور التجريد والعلل المجردة، ثم أخيراً الطور الرَّضْعي. ويجب ألا نفهم من كلمة اللاهون أنه الخاص بالدين. وإغا لفظ اللاهون هنا يطلق على طريقة خاصة من طرق الفكر الإنسان في بحثه عن الحقيقة، ونعنى جا أن يرجم الإنسان الظواهر الطبيعية إلى آلهة، أي أن الإنسان في هذا الطور لا يفهم القانون بالمني المفهوم لدينا، بل بتصور الأشياء والظواهر على أنها معلولة لقوى خارقة على الطبيعة. ولهذا يصح أن نقول في علم الطبيعة مثلًا إن هناك تفكيراً أو منهجاً لاهوتياً: فمثلاً الفرض القائل بأن الكهرباء أو انتشار الضوء راجم إلى مادة هي الأثير، وإذا قلنا في علم النفس مثلاً بأن ثمت نفساً إنسانية قائمة بذاتها هي التي تحدث كل الظواهر النفسية؛ إذا قلنا جذا فإننا إنما نفكر تفكيراً لاهوتياً.

كذلك الحال في المتافيزيقا، أو في التفكير المتافيزيقي. فليس المقصود بالتفكير المتافيزيقي هنا أن نفكر في الجواهر والمبادىء والعلل أو في الموجود بما هو موجود، وإنما المقصود بالمتافيزيقا هو الارتفاع بالتفسير اللاهوتي إلى درجة من التجريد، ثم وجود فكرة أولية عن القانون بمنى ارتباط الظواهر بعضها ببعض ارتباطاً حقيقياً باستمرار. أما عن الطور العلمي، فالعلم هنا بالمنى المفهوم لدينا الآن، وهو أن يكون التغكير قائياً على أساس من التجربة والواقع.

يقول أوجيست كونت إذاً إن التاريخ الروحي للا

تاريخ تأريخ الفلسفة

قد سار على هذا النحو، أي أنه قد ابتدأ بالتفكير اللاهوق، وارتفع منه إلى التفكير الميتافيزيقي، وأخيراً وصل إلى التفكير العلمي ووالخطوة النهائية والأخيرة في نظركونت وعلى هذا الأساس يجب أن نقيم نظرتنا إلى تاريخ الفلسفة بأجمعه، فليس لنا أن ننظر إلى العصور القديمة أي العصر اليوناني على أنه أن أن ينظر إلى العصور القديمة أي العصر اليوناني على أنه إن التفكير من العصر الوسيط، كما يجب علينا أيضاً الانقول إن التفكير العلمي قد وجد في العصر القديم، وذلك لأن التفكير والمطور الميتافيزيقي، وعلى هذا الأساس فإن الاتحاد بين العقل وبين التفكير اللاهوتي: وهو الاتحاد الذي تم في العصور وبين التفكير اللاهوتي: وهو الاتحاد الذي تم في العصور الوسطى، لم يكن كما نظر إلى ذلك بروكر، شيئاً عجيباً غير معقول، وإنما كان شيئاً طبيعياً ضرورياً لكي ينتقل الإنسان من الطور اللاهوتي، الذي كان سائداً في العصور القديمة، إلى الطور الوضعي الموجود في العصر الحديث.

ومع هذا فيجب أن يُلاحظ أن كونت في نظرته إلى تاريخ الفلسفة لم يكن ينظر إلى تاريخ الفلسفة بالمعنى المفهوم عادة لكلمة فلسفة ، وإنما كان يقصد بهذا التاريخ تاريخ الحياة الفكرية أو الحالة السائدة من الناحية الروحية في عصر ما من المعصور، وليست الفلسفة في الواقع إلا مظهراً \_ وهو أوضح المظاهر \_ للحالة الروحية السائدة في عصر ما من العصور، ومن منا نستطيع أن نفهم لماذا لم يكن كونت يستطيع أن يفرق بين تاريخ الفلسفة وتاريخ الفن والدين والسياسة.

ويشابه هذا الرأي الذي قال به أوجست كونت، ما قال به هيجل من أن تاريخ الفلسفة ليس إلا الروح المطلقة الكلية حين يُنظر إليها من الخارج، أي بوصفها تُعرض نفسها في الزمان. فإن الروح المطلقة لا بدلها على مدى الزمان أن تصل الزمان أن تصبح الروح موضوعاً لذاتها؛ وإدراكها لذاتها يتم بأن تصبح الروح عليها في فترة معينة، وترتفع إلى درجة أعلى وهكذا باستمرار. والروح في هذا التطور تسير على أساس المنهج الديالكتيكي، وخلاصته أن كل موضوع أو فكرة مرتبط أشد الارتباط وبدون انفصال عن الموضوع أو الفكرة المناقضة له، ولا بد من بعد أن نرفع فرق هذا التناقض بين الشيء ونقيضه لكي نصل إلى المتناقضين. وهذا الشيء الثالث هو ما يسمى باسم ومركب الموضوع، ونستطيع أن نترجم هذه الألفاظ بقولنا: موضوع، ومركب الموضوع، ومركب الموسوع، ومركب الموضوع، ومرك

يصبح موضوعاً ثم لا يلبث أن يكون له نقيض موضوع، فيحتاج الأمر إلى مركب موضوع من جديد، وهكذا دواليك.

وعلى هذا النحو يسير التاريخ، والتاريخ الفلسفي هو الآخر. وذلك بأن يأتي مذهب من المذاهب يقول بفكرة ما، فيأتي مذهب أخر يقول بفكرة مناقضة لهذه الفكرة، ثم يأتي من بعد مذهب ثالث يحاول أن يوفق بين المذهبين المناقضين، أو أن يزيل ما بين الاثنين من تناقض. وهكذا يستمر تاريخ الفلسفة، فهي ليست في الواقع غير وحدة واحدة، تجمعها الروح المطلقة التي تعرض نفسها في تاريخ الفلسفة، وكها أن الفلسفة ليست غير الروح المطلقة، منظوراً إليها بغير الزمان، فكذلك الحال: ليس تاريخ الفلسفة غير الغيامان.

فإذا رأينا اختلافاً بين المذاهب الفلسفية، فليس معنى هذا أنها مختلفة بالجوهر، وإنما كل مذهب خطوة سابقة بالضرورة على المذهب الذي يليه. وعلى هذا فإن المذهب اللاحق يتضمن المذهب السابق ويعلو عليه. والتيجة لهذا هي أنه كلما تأخر المذهب كان أكثر تقدماً. لأنه سيحتوي كل المذاهب السابقة عليه، وقد أضيفت إليه أشياء جديدة ترتفع فوق الاختلاف الضروري الوجود بين المذهب الواحد والمذهب الاخر.

ومن نظرتي كونت وهيجل هاتين، نستطيع أن نستخلص أن تاريخ الفلسفة قد تحدد منحاه تحديداً سابقاً، لأن هذا التاريخ سيسير على صورة إجمالية قد وضعت من قبل، لأنها توجد وجوداً جوهرياً في طبيعة العقل الإنساني. فكان هذه النظرة التي قال بها هيجل، وتلك الأخرى التي ارتاها كونت، لا تقومان على المشاهدة والاستقراء، ولا يمكن أن نقبل هاتين النظرتين إلا إذا قبلنا الأساسين الرئيسيين اللذين قامت عليها كلنا الفلسفين اللتين صدرتا عنها.

أما البحث العلمي فلا يستطيع مطلقاً أن ينتهي إلى هذه النتيجة التي قال بها كل منهما ولهذا نرى الفلاسفة ومؤرخي الفلسفة قد بدأوا يتحللون من هذه النظرة في النصف الثاني من القرن الناسع عشر، فنجد رنوفيه (١٨١٥ ـ ١٩٠٣) يقول إن الناظر إلى تاريخ الفلسفة لا يستطيع إلا أن يعترف بأن هذا التاريخ عبارة عن عدة مذاهب أو شبع متضاربة متعارضة، ولا يمكن القول مطلقاً إن هذا الاختلاف يمكن أن يزول أو إنه خلاف عرضي، فليس هذا الاختلاف اختلاف لحظة سيُقضى عليه في اللحظة التالية من لحظات النطور، كما زعم هيجل؛

الريخ تأريخ الفلسفة تاريخ تأريخ الفلسفة

وليس تاريخ الفلسفة أيضاً تقدماً مستمراً نحو غاية ما من الغايات، أو نحو صورة معينة من صور التفكير هي المذهب الوضعي، كها ادّعى كونت وأنصاره؛ وإنما هذا الاختلاف اختلاف جوهري اختلاف في طبيعة العقل البشري نفسه: لأن في طبيعة العقل البشري المتناقض والتعارض. أما موضوع هذا المتناقض أو التعارض، فقد رأى رنوفييه أنه يرجع إلى التناقض الموجود بين فكري الجبر والاختيار، فكل المذاهب الفلسفية تدور حول هذه المشكلة، مشكلة الحرية والجبر. وعلى هذا فإن المذاهب الفلسفية بين أنصار هذين الرأيين، وليس ثمت من جديد في موضوع الفلسفة، لأن كل المؤسوع.

لا جِدَّةَ إِذاً فِي الموضوع وإنما الجدَّةُ فِي الشكل فحسب. فقد تختلف الصورة التي يعطيها المفكر الواحد لهذه المسألة عن الصورة الأخرى التي يضعها مفكر آخر للفكرة عينها، أما الجوهر فواحد، وعلى هذا فليس للفيلسوف إلاّ أن يأل وكل ما عليه هو أن ينحاز إلى أحد الرأيين، وأن يصوغه في صبغة متلائمة مع العصر الذي وجد فيه. ورأي رنوفييه هذا يمثل الحالة التي وصل إليها تاريخ الفلسفة في أواخر الفرن التاسم عشر وأواثل القرن العشرين. فقد انصرف النياس عن التركيبات الفَهَلَيْة ولم يعودوا يكتبون تاريخاً عاماً للفلسفة، بل أصبحوا يكتبون في أجزاء صغيرة، ونواح معينة من هذا التاريخ. فنرى رجالًا مثل اتسلر في كتابه وفلسفة اليونانيين، ودوهم في كتابه ونظرية العالم ابتداء من أفلاطون حتى كوبرنيكوس، \_ وفيه يدرس تطور مشكلة نظام العالى، ابتداء من أفلاطون حتى كوبرنيكوس ـ نقول إننا نجد الواحد من أمثال هؤلاء لا يكتب إلا عن التطور التاريخي لمشكلة فلسفية ما. ثم إن الكتب التي حاولت أن تكون تاريخاً عاماً للفلفة، لم تشأ أن تكتب هذا التاريخ على صورة إجمالية، قد حددها الذهن من قبل، وعلى أساسهاً قد افترض افتراضاً أن تاريخ الفلسفة سيكون، وإنما هذه الكتب تقدم لنا خلاصة عامة لكل الأبحاث الجزئية التي كتبت بالنسبة إلى نواحي تاريخ الفلسفة المختلفة. ومن الأمثلة عبلي هذا النوع كتاب رنوفييه: «الفلسفة التحليلية للتاريخ». وظاهر من كلمة والتحليلية، المعنى الذي نقصده، وهو أن سير مؤرخ تاريخ الفلسفة، أو منهجه بالأحرى، سيكون منهجاً تحليلياً يقوم على الوثائق والكتب والرسائل الصغيرة المختلفة، بدلًا من السير على مذهب تركيبي يُفَتَرَض فيه سابقاً إن للتاريخ الفلسفي

قانوناً معيناً يسير عليه في تطوره. ولا يفوتنا أن نذكر كتاب إببرفك: وتاريخ الفلسفة، وهو كتاب لا يعد تاريخاً للفلسفة بالمعنى الحقيقي قدر ما هو ثبت بالمصادر المختلفة عن كل جزء معين من تاريخ الفلسفة. فهو أداة عمل أكثر من أن يكون كتاب تحصيل.

والسبب في هذه النظرة الجديدة إلى تاريخ الفلسفة أنه قد دخل عاملان جديدان على تصور المؤرخين للفلسفة، وكان العامل الأول نتيجة للنهضة العظيمة التي نهضتها الدراسات الفيلولوجية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأواثل القرن العشرين حتى يومنا هذا. فقد اكتشفت نصوص كثيرة، وعني المؤرخون بعمل طبعات جديدة ، وجُدُّوا كثيراً في البحث عن الوثائق؛ وكانت نتيجة هذا كله أنه لم يعد يُنظر إلى تفسيم العصور إلا من حيث ما لدينا من المواد عن كل عصر على حدة، أو عن كل فيلسوف من الفلاسفة فالعصور القديمة إذا ما قورنت بالعصور الحديثة أو العصور الوسطى، نجد أن المواد الخاصة بها كانت ضئيلة قليلة، ولذا لم تكن العنابة بها كبيرة. ثم إن معرفتنا في داخل العصور القديمة بالفلسفة الرواقية ـ مثلًا ـ أو الفلسفة الأبيقورية، أقل بكثير جداً من معرفتنا عن رجل كأرسطو. وعلى هذا فإن منهج المؤرخ يختلف تبعاً لاختلاف مقدار المواد وقيمة هذه المواد التي يُجري عليها بحثه. ثم إن تفسيرنا للمذهب الواحد يختلف اختلافات عدة، وعلى هذا لا نستطيع أن نعطى صورة واحدة للفيلسوف الواحد.

ومن هنا كانت لدينا صعوبة كبيرة في كتابة تاريخ للفلسفة كتابة عامة تركبية على أساس أنه يسير على قانون معين.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أو ...ل آخر نخالف للعامل الأول هو أننا لا نستطيع مطلقاً أن نفصل فلسفة الفيلسوف عن شخصه ، كما فعل أصحاب النظرات السابقة أمثال هيجل وكونت. فهؤلاء قد ظنوا أن الفلسفة معناها الحقيقة فقط والحقيقة جردة عن أصحابها والقائلين بها. وعلى هذا لم يكن يعنيهم مطلقاً أن يربطوا بين الفيلسوف وبين مذهبه ، ولم يكونوا يراعون ما هنالك من خلاف بين الفيلسوف الواحد والفيلسوف الاخر عن يتبعون مذهباً واحداً . والواقع أن التاريخ لا يسير على هذا النحو: فإن للشخصية أكبر الأثر في توجيه فكر الفيلسوف . والمهم لدينا في التاريخ هو معرفة ما أي به الفرد الواحد مختلفاً عن الفرد الأخر ، أي كل ما يصدر عن الذاتية والفردية . وعلى هذا الأساس فلا بد لنا أن نُدّخل في الذاتية والفردية . وعلى هذا الأساس فلا بد لنا أن نُدُخل في

تاريخ تأريخ الفلسفة تاريخ الفلسفة

نظرنا في تاريخ الفلسفة عنصر الشخصية أو الفردية.

هذان العاملان قد أفضيا إلى نتيجين مختلفتين: فالعامل الأول، أي المنهج الفيلولوجي، كان يجاول قدر استطاعه أن بين الروابط والاستعارات ووجه القرابة والشه بين المذاهب المختلفة. وغالى بعض أنصار هذه النزعة فيها فلم يَعدُ المذهب الفلسفي في نظر هؤلاء غيرُ خليط من عدة مذاهب سابقة الفلسفي أن نحكه إليها. وقد سادت هذه النزعة خصوصاً في أواخر القرن التاسع عشر. أما في أوائل القرن العشرين فقد ظهرت النزعة الثانية، الفردية، وكان على رأس القائلين بها تريلتش، ثار أصحاب هذه النزعة الجديدة على النزعة التاريخية السابقة، وقالوا إن المهم في التطور التاريخي ليس أن نبين ما استعاره الشخص، وما أخذه عن هذا المذهب أو ذاك، نبين ما فعله الشخص المدع بهذه الأفكار، والموقف الذي وقفه بإزائها على أساس أن هذا الموقف جديد، والموقف الذي وقفه بإزائها على أساس أن هذا الموقف جديد، والموقف الذي وقفه بإزائها على أساس أن هذا الموقف جديد،

ثم أضيف إلى هذين العاملين - أو بعبارة أدق إلى العامل الثاني - عامل ثالث هو عامل القوميات، خصوصاً بعد أن تكونت القوميات وأصبح الضمير القومي في كل البلاد الأوروبية ضميراً حياً مرهفاً. فإن هذا العامل قد اضطرنا إلى أن نظر إلى شيء آخر في الفلاسفة غير الفردية، ونعني بذلك عامل القومية. وعلى هذا الأساس نرى المؤرخين المحدثين لا يكتبون عن تاريخ عام للفلسفة الأوروبية، وإنما يكتبون عن تاريخ الفلسفة الفرنسية أو الفلسفة الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية، إلخ.

فنرى دلبوس يكتب عن الفلسفة الفرنسية عامة، ونرى رودلف منس يكتب عن تاريخ الفلسفة الإنجليزية المعاصرة، ثم بنروبي يكتب عن تاريخ الفلسفة الفرنسية في الفرن العشرين وآستر يكتب عن تاريخ الفلسفة الألمانية المعاصرة. ومعنى هذا كله أن كل فلسفة لها طابعها القومي الخاص. فلدينا إذا اختلافات متعددة: الاختلاف في الفردية، والاختلاف في الزمان. فكيف نستطيع والاختلاف في المستوى الواحد مذاهب مختلفة الأصول من هذه النواحي الثلاث، وإن نسبت جيعاً ووضعت تحت اسم واحد ؟

تلك هي الحال التي كان عليها تاريخ الفلسفة في مستهل هذا القرن، أي إلى أن جاءت الحرب العظمى الأولى، وحينئذ

- أي بعد الحرب ـ بدأت عاولة جديدة كل الجدة للتوفيق بين النظرات المختلفة، وبخاصة النظرتين الاخريين اللتين تعرضنا لهما، ونعني بهما النظرة الفيلولوجية والنظرة الفردية، بما تتضمنه من قومية وزمنية، وهذه المحاولة هي تلك التي قام بها فيلسوف نعده أكبر فلاسفة الحضارات، ونعني به أوزفلد اشبنجلر.

يرى اشبنجلر أن التاريخ العام ينقسم إلى عدة حضارات، عدها فوجدها ثماني، ورأى أن كل حضارة من هذه الحضارات تكون دُورة مقفلة خاصة، بمعنى أن كل حضارة لما قانونها الخاص الذي تسير عليه، وهي في هذا السير مستقلة تمام الاستقلال عن الحضارة التالية عليها أو الموجودة معها أو السابقة عليها. ومعنى هذا أن حضارة كالحضارة اليونائية مستقلة كل الاستقلال، من حيث أن لها خصائص معينة لا توجد في الحضارة الأوروبية، بل إن ثمت تعارضاً شديداً بين

ولنذكر على سبيل المثال أن الحضارة اليونانية لم تكن تعرف اللامتناهي، بينها تسود الحضارة الأوروبية فكرة اللامتناهي. ولهذا نجد هذه الخاصية تسود كل مظاهر الحياة الروحية اليونانية، كها أن خاصية اللانهائية تسود كل مظاهر الحياة الروحية الأوروبية. ففي الرياضيات لم تكن فكرة اللامتناهي موجودة عند اليونانيين، ولذا لم يستطيعوا أن يكتشفوا الأعداد اللاعقلية (الصّهاء)، كها لم يعرفوا أيضاً حساب اللامتناهيات، بينها قد وجد هذا الحساب في العصر الحديث على يد ليبتس ونيوتن. وكذلك الحال في فكري الزمان والمكان، لم يكن ينظر إليها في الفلسفة اليونانية على أنها لا متناهيان. فمعنى هذا إذا أن لكل حضارة من الحضارات خصائصها الميزة لها. وجذه الخصائص ينطبع كل تفكير وكل خصارة.

والحضارات في تطورها تخضع جيعاً لقانون واحد ثابت. فالحضارة تنقسم إلى أدوار هي كالفصول الأربعة بالنسبة للسنة: فهي تبدأ بربيع، وتعلو وتصل إلى القمة في وقت هو صيفها، ثم يأتي الشتاء بمعنى أن الحضارة يفنى كل ما فيها من قوى فتموت. فهنالك إذاً أربعة أقسام إلا أن كل قسمين يكونان شيئاً واحداً. ولذا تنقسم الحضارات بمعناها العام إلى قسم أول وهو الحضارة؛ وقسم ثانٍ هو المدنية.

والذي يعنينا الآن هو أن تطور الفلسفة في كل حضارة من الحضارات يتم تبعاً لهذا التفسيم. ففي دور الحضارة يسود

علمُ ما بعد الطبيعة، وفي دور المدنية يسود علم الأخلاق. والمتافيزيقا في الدور الأول مرتبطة أشد الارتباط بالرياضيات، بحسبان أن الرياضيات رموز للحياة الروحية الموجودة إبان ذلك الطور. كيا أنها من جهة أخرى مرتبطة بالدين. أما في دور المدنية، فالأخلاق مرتبطة أشد الارتباط بالاقتصاد السياسي، بدلاً من الرياضيات، وبقواعد المعاملات، بدلاً من الرياضيات، وبقواعد المعاملات، بدلاً من الدين.

وفي الطور الأول - أي طور الحياة - تنكشف الحياة ، بينها في الطور الثان - أي طور المدنية - تصبح الحياة موضوعاً ؛ والطور الأول يكون طور تأمل يبدأ إيمانياً ويصبح عقلياً فيها بعد. أما في الطور الثاني \_ أي طور الأخلاق والمدنية \_ فإن التفكير يكون عملياً قائباً على أساس العاطفة وعلى أساس المنفعة العملية وينكر كل ما للعقل من قيمة في اكتشاف المعلومات. وبينها كانت مشاكل الوجود الكبرى هي التي تشغل رجل الحضارة نرى أن الذي يعنى رجل المدنية هو مشاكل الحياة العملية، سواء أكان ذلك خاصاً بالفرد بوصفه فرداً، أم بالجماعة بوصفها جماعة، ففي الحضارة اليونانية نرى أن الرواقي كان يعني بجسمه، والرواقي هذا ينسب بالطبع إلى دور المدنية، ويقابل هذا في الحضارة الحديثة ما يفعله أنصار المذهب الوضعي، من عنايتهم بالجماعة. ومثل هؤلاء يسميهم اشبنجلر باسم المتواقتين، بمعنى أن الرواقي في الحضارة اليونانية القديمة يناظره صاحب المذهب الوضعى في الحضارة الأوروبية الغربية. والحضارة القديمة قد بلغت أوجها عند أرسطو وابتدأت المدنية بعد موته. أما الحضارة الحديثة فقد بلغت أوجها عند كُنْت ومن بعد كنت بدأت المدنية، ولهذا نرى أن الفلاسفة الذين يبدو أنهم عن يعنون بعلم ما بعد الطبيعة هم في الواقم مشغولون بالأخلاق، قبل أن يكونوا مشغولين بعلم ما بعد الطبيعة. فشوبنهور لا يكتب الأجزاء الثلاثة الأولى من كتابه الموسوم باسم والعالم إرادة وامتثال، إلا من أجل الجزء الرابع وهو الخاص بالأخلاق بينها الأجزاء الأولى خاصة بنظرته فيها بَعد الطبيعة. وهيجل مثلًا قد الثُّر وأنتج الماركسية.

فعل هذا الأساس نستطيع أن نقول إن للحضارة خصائص معينة، أو عل حد تعبير نيشه، إن لكل حضارة أسلوبها الخاص. وهذا الأسلوب يطبع كلُّ فنان وكل سياسي وكل مفكر، في أية ناحية من نواحي الحياة الروحية، بطابعه الخاص. ولا نستطيع مطلقاً أن نفهم فيلسوفاً من الفلاسفة إلا إذا عرفنا الخصائص المميزة للحضارة التي ينتمي إليها. فأول

شيء يجب إذاً على مؤرخ الفلسفة أن يعنى به هو أن يحدد خصائص الحضارة التي نشأت فيها تلك الفلسفة التي يعنى بدراستها، ثم يلاحظ من ناحية أخرى أن هناك قانوناً عاماً ثابتاً بالنبة لمختلف الحضارات: فكأننا نستطيع أن نقول إن هناك قانوناً خاصاً يسبر عليه التطور الفلسفي، لا بوصفه عاماً، وإنما بوصفه تطوراً خاصاً بكل حضارة على حدة، ومن هنا يمكننا أن نرضي نزعة هيجل وأنصاره، من حيث إيجاد قانون عام يسبر عليه التطور الروحي، ويلاحظ من ناحية ثانية، أن المشاكل ليست أبدية، وإنما كل مفكر وكل حضارة لها وله مشاكلها الخاصة. وكل مشكلة من هذه المشاكل لا بد أن تحل تبعاً لخصائص كل حضارة على حدة وظروفها.

والشخص المبدع هو الذي يمكس في روحه كلً خصائص الحضارة التي ينتسب إليها، وسدوره يعطيها خصائص جديدة؛ فهو إذن سلبي يخضع لخصائص الحضارة من ناحية، وهو من ناحية أخرى إيجابي يخلق للحضارة عيزاتها ويضع لها قياً خاصة. ومعنى هذا أن للفردية والشخصية دخلاً كبيراً في تكوين كل فلسفة. وبهذا نكون قد أرضينا النزعة الفردية.

# التحليل

### Analyse

كانت كلمة وتحليل Analyse مستخدم عند اليونان وفي العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث بالمعنى الذي كان لها عند الرياضين، أي كها يقول إقليدس والتحليل يبدأ بالتسليم بما يفحص عنه وينتقل منه إلى ما ينتج عنه خلال نتائج غتلفة». والتحليل بهذا المعنى هو إما حل المركب إلى البسائط التي يتألف منها، وإما ارتداد خلال سلسلة منطقية من القضايا إلى قضية يقرّ بأنها بيّنة، وذلك بالابتداء من قضية يطلب البرهنة عليها وتسلّم بأنها صحيحة.

وهذا المعنى نجده عند جالليو وديكارت وهوبز.

أما عند كنت فنجد للتحليل معنيين هما:

١ - والارتداد من المشروط إلى الشرطه.

٧ ـ الارتدادمن الكل إلى أجزائه الممكنة أو المباشرة،

## تسلر

#### **Eduard Zeller**

أكبر مؤ رخي الفلسفة اليونانية . ولد في Kleinbotwer (Würtemberg) في ١٨١٤/١/٣٢، وتوفي في اشتوتجرت Stuttgart في ١٢ مارس سنة ١٩٠٨

تعلم في معهد اللاهوت في Maulbroom ثم في جامعة توبنجن حيث تتلمذ على F.CH. Baur، وفي جامعة برلين. وعين مدرسا في توبنجن سنة ١٨٤٠، ثم صار أستاذا في جامعة برن (سوبسرة) سنة ١٨٤٧، وفي ماربورج سنة ١٨٤٩ وهيدلبرج سنة ١٨٦٦، وبرلين سنة ١٨٧٧ وأخيرا في اشتوتجرت سنة ١٨٩٩

كان تسلر هيجلي النزعة ثم تحول فترة إلى مذهب كنت في المعرفة لكنه ظل مع ذلك هيجلي الاتجاه طوال حياته. وفي توينجن أسس مجلة وحوليات لاهوتية، سنة ١٨٤٢ والتي كانت لسان حال ما يسمى في تاريخ اللاهوت باسم «مدرسة توبنجن»، واستمر يشرف عليها حتى سنة ١٨٥٧

لكن العمل الرئيسي الذي خلده هو كتابه في تاريخ الفلسفة اليونانية. وقد صدرت الطبعة الأولى منه في توبنجن من سنة ١٨٤٤ إلى سنة ١٨٥٧ تحت عنوان:

Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung über Charcter, Gang und Haup tmomente ihrer Entwicklung. 3 Bände.

والطبعة الثانية صدرت في ثلاثة أقسام في خمسة مجلدات تحت عنوان.

Die philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt. Tübingen-Leipzig, 1859-68.

وآخر طبعة ظهرت في حياته هي طبعة سنة ١٨٩١، وهي التي أعيد طبعها بالأوفست في هلدسهيم ودرمستات في سنة ١٩٦٢

وقد ترجمت إلى الإيطالية ترجمة مزودة بالتجديدات البالغة الاهمية وقد شارك فيها وأشرف عليها رودلفو موندلفو Rudolfo عليها رودلفو موندلفو Mondolfo عند الناشر Nuova Italia في فيرنسم، ومن المقدر لها أن تصدر في 18 مجلدا صدر حتى الآن معظمها.

أعني إلى أجزاء أجزائه، وهو لهذا ليس تجزئة، بل هو استمرار تجزيء المركب المعطى (-Mund. sens. § Il. anm = مجموع مؤلفاته جـ٧ ص ٩٠).

وكل تحليل يفترض مقدماً تركيباً، لأنه إذا لم يكن أمام الذهن شيء مرتبط فإنه لا يستطيع أن يحل أو يفك. («نقد المعقل المحض» التحليلات المتعالية، ؟ ١٥٠).

ويتحدث نيوتن عنمهج التحليل على النحو التالي: وفي الفلسفة الطبيعية، مثلها في الرياضيات، ينبغي أن يسبق الفحص عن الأمور الصعبة بواسطة منهج التحليل-أن يسبق منهج التركيب. ويقوم هذا التحليل في إجراء تجارب وملاحظات، وفي استخلاص نتائج عامة منها بواسطة الاستقراء، دون تسليم بأية اعتراضات على هذه النتائج، بل تؤخذ كما هي من التجارب، أو من حقائق أخرى معلومة. إذ لا ينبغي المتبار الفروض في الفلسفة التجريبية, وعلى الرغم من أن الاحتجاج إبتداء من التجارب والملاحظات بواسطة الاستقراء ليس برهاناً على نتائج عامة، فإنه هو الطريق الأفضل للاحتجاج والذي تسلم به طبيعة الأشياء، ويمكن النظر إليه على أنه الأقوى، بقدر ما تكون النتيجة أكثر عموماً. وإذا لم ينجم عن الظواهر أي استثناء، فإن النتيجة بمكن أن تصاغ في صيغة عامة لكن لو حدث بعد ذلك أن وجدت استثناءات، فيمكن أن تصاغ مع القدر من الاستثناءات التي ظهرت. وبهذه الطريقة من التحليل، نستطيع أن نسيرمن المركبات إلى عناصرها المؤلفة منها، ومن الحركات إلى القوى المحدثة لها، وعلى وجه العموم. من المعلولات إلى عللها، ومن العلل الأخص إلى العلل الأعم، إلى أن ينتهي البرهان إلى أعمّ العلل. وذلك هو منهج التحليل. أما التركيب Synthesis فيقوم في التسليم بالعلل المكتشفة وإقرارها على أنها مبادىء، ثم تفسير الظواهر إبتداء منها، والبرهنة على الإيضاحات: (كتاب البصريات Optica ح. ٤.) ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤). ويقول نيوتن إنه بواسطة منهج التحليل هذا استطاع أن يكتشف ويبرهن على خواص الضوء. ومن الواضح أن ما يسميه نيوتن في هذا النص ومنهج التحليل، method of analysis لا يفترق عن الاستقراء العلمي بالمعنى الحديث. ومن هنا نجد بعض كتب المنطق الانجليزية (مثلاً: L. Susan Stebbing: A modern introduction to استبنع Logic chap. XVIII) تسوّي بين بعض طرق الاستقراء (مثل طريقة التغيرات المساوقة) وبين ما تسميه باسم والتحليل الوظيفي: functional analysis والتحليل الكمّي quantitative , analysis — R. MONDOLFO, E. Z. y la historia de la filosofia, in «Notas y Estudios filos.» (Tucumín), 1952, pp. 369-80.

- A. LABRIOLA, Scritti e appunti su Z. e su Spinoza, Milano 1959.
- W. PHILLIPP, Das System E. Z.s u. die Existenzmetaphysik, in «Zeitschr. f. systemat. Theol.», 1960, pp. 285-300.

(التصور) السالب

### Concept negatif

السلب لا يقال في الحقيقة إلا عنى الأحكام. فإذا تحدثنا عنه فيها يتصل بالتصورات، فها ذلك إلا باعتبارها جملة أحكام محكنة.

والتصور السالب هو في الواقع محمول موجب، مضافاً إليه نفي الحكم الذي يكون هذا التصور محموله. ولهذا فإن القضية الموجبة التي يكون محمولها تصوراً منفيا تعبر عن حكم سالب محموله مثبت: فقولنا: الزمان لا نهائي \_يساوي: الزمان ليس بنهائي.

والتصور المثبت يحدّد صنفاً من الموضوعات يمكن أن يحمل عليها. أما التصور المنفي فيمكن نظرياً أن يضاف إلى كل موضوع خلاف الصنف المنفي، فنرى حيئد أن أ، لا \_ أ يتوزعان فيها بينهها كل الموضوعات الممكنة في الوجود. ولكن مثل هذا التصور، أعني التصور المنفي، لا يحدد موضوعاً بالذات، وإنحا ينفي فقط صفة أو صنفاً، لا يكاد العقل يتصوره، ولهذا أثير من الجدل حول قيمة التصورات المنفية ومعناها.

راجع تفصيل ذلك في كتابشا. والمنطق الصوري والرياضي، ص 11 ـ ٦٣

التعريف

التعريف definition ـ ويسمى أيضاً في كتب المنطق العربية القديمة. القول الشارح، هوجموع الصفات التي تكون مفهوم الشيء عيزاً عما عداء. وهو إذن والشيء المعرف سواء،

ولا يزال هذا الكتاب أهم مرجع وأوسع تاريخ للفلسفة اليونانية - ومن الأعمال العظمي في تاريخ الفلسفة بعامة .

وإلى جانبه أصدر تسلر بعض المؤلفات، نذكر منها:

Platonische Studien, دراسات أفلاطونية، ١٠ Tübingen 1839.

Der theologis- عرمذهب استنجلس في اللاهوت: Y che system Isvinglis, Tübingen, 1853.

Geschichteder وتاريخ الفلسفة الألمانية منذ لينتس الفلسفة الألمانية منذ لينتس طوutsche Philosophie seit Leibniz. München, 1872.

Vorträge und Abhand- وأبحاث وأبحاث 4 المعاضرات وأبحاث 4 المعاضرات وأبحاث 4 المعاضرات والمعاضرات 4 المعاضرات والمعاضرات و

Grundriss der اليونانية الفلسفة اليونانية، - ه موجز تاريخ الفلسفة اليونانية، Geschichte der griechischen Philosophie. 1883.

وقد أثير جدل كثير حول منهج تسلر في كتابه الرئيسي هذا، وأوصافه العامة لطابع كل مرحلة مرحلة وكل فيلسوف فيلسوف، كها أخذ عليه عدم اهتمامه بالتطور في فكر كل فيلسوف وحصره اهتمامه في جزئيات مذهبه. ورغم هذه الاعتراضات، فلا يزال هذا الكتاب العظيم المرجع الرئيسي في تاريخ الفلسفة اليونائية.

# مراجع

- E. BOUTROUX, E. Z. et sa théorie de l'hist. de la philos. (introd. all'incompiuta tr. fr.), Parigi 1877.
- P. ROTTA, E. Z. e la storia della filos., Treviso 1908.
- A. FAGGI, E. 2. e la sua concezione storica, in «Riv. filos.», 1908, n. 3.
- G. GENTILE, E. Z., in La riforma della dialettica hegeliana, Messina 1913. 3° ed. rist., Firenze 1959.
- F. DE SARLO, E. Z., in Filosofi del tempo nostro. Firenze 1916.
- G. DA RE, La partizione storica della filos. greca sostenuta dallo Z., in «Riv. Filos. neoscol.», 1919, n. 6.
- W. DILTHEY, Aus E. Z.s Fugendjahren, in Gesammelte Schriften, IV, Lipsia 1921, pp. 433-50.

الطنين الذاتي

إذ هما تعبيران أحدهما موجز، والأخر مفصل عن شيء واحد بالذات.

والتعريف إما أن يكون دالاً على ماهية الشيء، وإما أن يكون مميزاً له عها عداه فحسب. والدال على الماهية عير أيضاً، فهو أعلى مرتبة إذن. ويسمى الأول منها باسم: الحد التام، والثاني باسم الحد المناقص. أما الحد التام فهو القول الدال على ماهية الشيء، وفيه تستوفى جميع ذاتياته، وهو لهذا يتم بالجنس والفصل القربين. أما الناقص فلا يستوفى جميع الذاتيات، بل يحصل منه التمييز الذاتي فحسب دون معرفة الذات، وهو لهذا يتم بالجنس البعيد والفصل القريب، أو بالفصل القريب وحده.

والحد، سواء منه التام والناقص، يتعلق بذاتيات الشيء، أما إذا كان القول المعرّف متعلقاً بخواص الشيء أو أعراضه، فهو الرسم، وينقسم أيضاً إلى تام، وناقص، والتام يتركب من الجنس القريب والخاصة، أما الناقص فيتركب من الجنس الوعيد.

فالتصور: إنسان، حدّه التام هو: حيوان ناطق، وحده الناقص: جسم ناطق. ورسمه التام: حيوان ضاحك، ورسمه الناقص: جسم ضاحك.

والشرط الأساسي لكل تعريف هو أن يكون ما صدق القول المعرف والشيء المعرف واحداً، وأن يكون عيزاً، بمعنى أنه يجب أن يكون عيزاً، بمعنى ما يعبر عنه بقولهم إن التعريف يجب أن يكون وجامعاًه \_ أي شاملًا لكل الأفراد التي يطلق عليها اللفظ، وومانعاًه أي مانعاً من أن ينطبق على أي شيء آخر غير اللفظ المعرف.

ويشترط في التعريف من حيث القول:

أدأن لا يعرّف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، كما يحدث عادة من استعمال السلب في التعريف، بأن تعرّف الحركة بأنها: ما ليس بسكون.

ب يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به. وهذا يحدث غالباً بدخول المتضايفات أو المترادفات في التعريف، كأن نعرف والعلة، بأنها ما يحدث معلولاً

حــ يجب الاحتراز عن استعمال ألفاظ غريبة وحشية غير ظاهرة الدلالة عند السامع، واستعمال ألفاظ مشتركة أو مجازية.

ويميز هاملتون بين ثلاثة أنواع من التعريفات: لفظية، وحقيقية، وتكوينية. فالأولى هي المتعلقة بمعاني الألفاظ، والثانية تنصل بطبيعة الشيء والثالثة تنصل بنشوء الشيء وحدوثه.

ويفرَق ليار Liard بين التعريفات الهندسية، وهي التي تستخدم مادة للعلم وتكوّن إذن مقدمته، ـ وبين التعريفات التجريبية، وهي تلك التي تلخص المعارف التي حصلنا عليها بواسطة الاستقراء في علم من العلوم.

راجع تفصيل هذا كله في كتابنا: والمنطق الصوري والرياضي، ص ٧٥- ٨١ (ط ٢، القاهرة سنة ١٩٦٣)\_ وكتابنا: ومناهج البحث العلمي، ص ٩٣- ٩٨

### وراجع:

 L. Susan Stebbing: A. modern introduction to logic, pp. 421- 442.

Keynes: Formal logic, § 22.

# التقنين الذان

#### Autonomie

يقال التقنين الذاتي على الصفة التي بها بملك الكائن ـ فرداً كان أو جماعة ـ أن يشرع لنفسه بنفسه، وأن يحكمه قانون خاص به، متميز ـ وليس بالضرورة متعارضاً مع ـ من القوانين التي تحكم غيره.

وهذا الحمد يطلق في ثلاثة مجالات: المجال الوجودي، المجال الأخلاقي، المجال السياسي.

١ ـ أما التفنين الذاتي الوجودي فيطلق على استقلال بعض الكائنات عن البعض الآخر في القوانين التي تحكمها، مثلاً استقلال الكائنات العضوية بقوانين تحكمها تختلف عن تلك التي تحكم الكائنات غير العضوية، إذ يقال عن الأولى أنها تستقل بالتقنين لذاتها، بينها الأخيرة ليست كذلك.

٧ ـ والتقنين الذاتي الأخلاقي يقرر أن قانونا أخلاقياً معيناً يتصف بالتقنين الذاتي. إذا كان ينطوي في داخل ذاته على الأساس الذي يقوم عليه والسبب المقرر لشرعيته. إنه قدرة الإنسان على أن يحدد نفسه بنفسه في صفاته بوصفه كاثناً عاقلاً. ويقوم ضد أمرين: تحديد الإنسان بواسطة الطبيعة والبيئة.

وتحديد الإنسان بواسطة سلطة قاهرة.

وأمانويل كنت هو أول من أفاض في هذا المنى. إذ قرر أن التفين الذاتي Autonomie هو أساس الأخلاق والتعبير عن حرية الإنسان بوصفه كائناً عاقلاً ومبدأ التفين الذاتي للإرادة مفاده أن الإنسان، من حيث كونه ملترماً، بواسطة الواجب بقانون يحتاج إليه أخلاقياً، فإن عليه ألا يخضع إلا لتشريع صادر عن ذاته، تشريع كلي وضروري. والتفنين الذاتي للإرادة هو خاصيتها التي بها تكون مستقلة عن كل صفات لموضوعات الإرادة (مادة الإرادة)، وملتزمة فقط بشكلها وصورتها، أي بالمبادى، العامة الكلية الضرورية للفعل والأخلاقي. إن مبدأ التفنين الذاتي هو الأمر المطلق الأخلاقي. إن مبدأ التفنين الذاتي هو الأمر المطلق الوسلح أن يكون مبدأ عاماً كلياً للفعل الإنساني.

ويرى أن التقنين غير الذاتي heteronomie هو الأصل في المبادى، غير الحقيقية للأخلاق، مثل مبدأ السعادة، مبدأ المنفعة، مبدأ اللذة، إلخ. ذلك لأنها تتنافى مع حرية الإنسان، إذ تجعل الإرادة الإنسانية خاضعة لاعتبارات خارجية مثل السعادة، أو المنفعة، أو اللذة، إلخ.

٣- التقين الذاتي السياسي ويرادف: الاستقبلال السياسي ومعناه أن تتولى الدولة أو الهيئة السياسية التشريع لنفسها بنفسها، وإدارة أمورها الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية، وبالجملة كل أمورها الخاصة بها بإرادتها طالما لم تصطدم بإرادة الدول أو الهيئات السياسية الأخرى. وترتبط هذه الفكرة بفكرة الإرادة العامة volonté générale، وقد فصل جان جاك روسو القول فيها في كتابه «العقد الاجتماعي» فقرر الإرادة العامة ملزمة وقادرة ولها الحق في إرغام الإرادة الفردية التي تحاول الإفلات من قراراتها، كما أنها في الوقت نفسه هي الخي يريده كل فرد سواء من أجل نفسه ومن أجل الأخرين.

لكن التقين الذاتي السياسي اتخذ في العصر الحديث والعصر الحالي معنين: الأول استقلال دولة عن سائر الدول، والاستقلال الداخلي لمجموعة عرقية أو لغوية أو دينية إلخ تجاه الدولة الواحدة التي توجد فيها، والاستقلال الداخلي لاقليم أو ولاية، مقاطعة، إلخ تجاه هيئة فدرالية متحدة. والمطالبة بهذا المنوع الثاني تأتي من جماعات ذات لغة أو ديانة أو جنس (عرق)، متميزة عن سائر الجماعات التي تتألف منها وحدة

سياسية شاملة. مثال ذلك مطالبة الإرانديين بالتقنين (الاستقلال) الذاتي عن المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى) ابتداء من سنة ١٨٠١ وهو التاريخ الذي فيه قرر وليم بت المحلوس في البرلمان البريطاني في وستمنستر (لندن). واستم المنصال حتى سنة ١٩٣١ حين أعلن استقلال إيرلنده. كذلك مطالبة المنجاريين بالاستقلال المذاتي في امبراطورية آل هيسبورج. ومن الأمثلة الحالية مطالبة الأكراد بالاستقلال الذاتي في كل من العراق، إيران، وتركيا. وقد تحقق التقنين الذاتي ليحد المعلسك، القتلان.

وتندرج أشكال التقنين الذاتي من مجرد المطالبة بالمساواة في الحقوق بين كل الجماعات (العرقية، الدينية، اللغوية) إلى الاستقلال الكامل، أي الانفصال عن الدولة الواحدة. وهنا تتفاوت الحلول لحركات المطالبة بالتقنين الذاتي: اللا مركزية (وهي أدناها)، الفدرالية (الاتحاد العام مع استقلال كل إقليم أو ولاية بكل شؤونه فيها عدا: الخارجية والدفاع). والنظام الفدرالي يقتضي عدة أمور: تمثيل كل ولاية في مجلس تشريعي عام مشل مجلس الولايات في سويسرة Länderrat، ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون عدد المثلين لكل ولاية مشتركة (الحكومة الفدرالية في سويسرة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية)، الولايات المتحدة الأمريكية)، لوزان بسويسرة، المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية)، لوزان بسويسرة، المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية)، المؤلف بكنة.

# مراجع

- 1. Kant: Kritik der praktischen vernunft, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, Opus postmum.
- F. Bourricaud: Exquisse d'une théorie de l'autorité.
   Paris, 1961.
- G. Burdean: Traité de science politique, t. II: L'Etat,
   2<sup>e</sup> ed. Paris, 1967.
- M. Derathé J.-J. Roussean et la science politique de son temps. Paris. 1950.
- L. Duguit: Souverainté et liberté. Paris, 1921.

تمثيل

#### Analogie

التمثيل في المنطق هو الحكم على شيء معين لوجود ذلك الحكم في شيء أخر مشابه له في صفات معينة. مثال ذلك: الحكم بأن العالم محدث لأنه جسم مؤلف مشابه للبناء، والبناء عدث، فالعالم محدث.والمعنى المتشابه بينها يسمى والجامع، وهذا والجامع، يكون إما في التركيب، أو الصفات، أو الوظائف، وهذا يقوم التمثيل إما في التناظر، أو في التشابه، أو في التضايف المشترك Correlation.

ومن أوائل من استخدم التمثيل في الفلسفة أفلاطون في عاورتي والسياسة، ووطيماوس، حين شبه صورة الخير بالشمس، على أساس أن صورة الخير في العالم المعقول تقوم بدور مشابه لدور الشمس في العالم المحسوس. وأرسطو استعمل التمثيل في كلامه عن والوجودة. فقال إنه يقال وعلى عدة أنحاء.

وعلماء الكلام في الإسلام أخذوا بالتمثيل في مسألة صفات الله سواء أقالوا بصفات ثبوتية، أم بصفات كلها سلوب، مثل وصف الله بأنه: حي، عليم، قدير، مريد أي بصفات: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، وكذلك الصفات السمعية مثل أنه بصير، سميع، إلخ. إذكل هذه الصفات تطلق على الله، كما تطلق على الإنسان، لكن بدرجة لا متناهية بالنسبة إلى الله، ومتناهية بالنسبة إلى الله، ومتناهية بالنسبة إلى الإنسان.

ونفس الأمر نجده عند الفلاسفة المسيحيين في العصور الوسطى في أوروبا، خصوصاً عند القديس توما الأكويني في تحديده للعلاقة بين الله والمخلوقات، وهو ما سماه باسم والمشاركة، Participation راجع في ذلك كتاب:

L.B. Geiger: La participation dans la philosophie de St. Thomas d'Aquin, Paris, 1942.

وأساس المشكلة هو أنه لما كان الله هو علة غلوقاته ، فلا بد من وجود شبه بين العلة وبين المخلوقات . وهذا ما سماه توما باسم : العلة المشتركة causc équivoque ، ويقصد بذلك أن المعلول يشابه العلة في الصفة لا في الدرجة . ويرى القديس توما أن التمثيل analogie أو النسبة مصالين المتعين : في الحالة الأولى : عدة أشياء لها نسبة إلى شيء آخر ، على الرغم من أن نسبها إلى هذا الشيء الاخر غتلفة . هنالك

نقول إن ثمّ تمثيلاً من أسهاء هذه الأشياء، لأنها جبعاً ذات نسبة إلى شيء واحد بعينه. مثال ذلك أن نقول إن بولاً صحيح، وإن طبا صحيح. لأن كليها ينتسب إلى الصحة. في الحالة الثانية يتعلق الأمر بالتمثيل الذي يربط بين شيء وشيء آخر بسبب الرابطة التي تجمع بينها، مثال ذلك حين نقول. طب صحي، وشخص صحيح، لأن هذا الطب تسبب في صحة هذا الشخص. في الحالة الأولى كانت العلاقة بين العلامة والسبب أما في الحالة الثانية فالتثميل هو بين العلامة ومعلولها. وصفات الكمال في الإنسان. ومن بين هذه الكمالات التي نصفات التي نصفات التي نصفات التي نقول العلم، والإرادة، والحياة.

وقد نقد دونس اسكوت رأي توماهذا في فكرة التمثيل، إذ ينكر اسكوت مستشهدا هنا بابن سينا أن يكون والوجود جنساً و تندرج تحته أنواع، أي أن يكون معنى مشتركاً

### مراجع

- B. Landry: La Notion d'analogie chez saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. Louvain, 1922.
- M.T.I. Penido: Le rôle del'analogie en théologie dogmatique, Paris, Vrin, 1931.
- Cornelio Fabro: La nozione metafisica di partecipazione, Roma, 1950.
- G. P. Klubertanz: Thomas Aquinas on anaglogy. A textual analysis and systematic synthesis. Chicago, 1960.

# توما الأكويني

### Thomas D'Aquin

أكبر فلاسفة العصور الوسطى المسيحية، ولا يزال تأثيره عظيها في الكنيسة الكاثوليكية وفي الفكر المسيحي بعامة.

ولد توما الأكويني في سنة ١٢٢٥ بقصر روكاسكا Roccasecta بالقرب من آكوين ـ ومن هنا جاءت نسبته:

الأكريني. وتقع في أقليم نابلي، وكان آنذاك داخلا فيها كان يعرف بمملكة نابلي وصقلية. وأبوه من أسره نبيلة تنحدر من أصلاب لنبردية. وبدأ دراسته في دير مونتي كاسيني الشهير وتابعها في جامعة نابلي، التي كان فردريك الثاني قد أنشأها في سنة ١٢٧١، حيث درس الفنون الحرة السبعة (النحو، المنطق، الخطابة، الهندسة، الحساب، الفلك، الموسيقي)، كها درس المنطق على مارتينو دي داقيا Martino de Dacia والعلم الطبيعي على بطرس الايرلندي استناداً إلى كتب أرسطو التي كانت قد ترجمت عن العربية إلى اللاتينية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وقام ميخائيل اسكوت بترجمة العديد منها في النصف الأول من القرن الثالث عشر بأمر من فردريك الثاني.

وفي سنة ١٢٤٣ أو سنة ١٢٤٤ دخل الطريقة الدومينيكية التي كانت قد تأسست في نابلي سنة ١٢٣١ ولكن الم واخوته اعادوه إلى قصر روكاسكا حيث ظل طوال عامين يدرس الكتب المقدسة ووكتاب الأقوال، لبطرس اللمباردي ومنطق أرسطو. وفي سنة ١٢٤٦ استرد حريته للحاق بالرهبائية نغادر إيطاليا فأقام فترة قصيرة - فيا يقال - في باريس، ومن ثم ذهب إلى كولن (كولونيا) في المانيا حيث قبل أنه شهد وضع الحجر الأساسي لكاتدرائية كولن في ١٥٥ أغسطس سنة الحجر الأساسي لكاتدرائية كولن في ١٥ أغسطس سنة المنسوبة إلى دبونسيوس الأربوفاعي ووالأخلاق الى نيقوماخوس، لأرسطو على البرتس الكبير.

وفي سنة ١٢٥٢ احتاجت مدرسة دير سان جاك التابع للدومينكيين في باريس إلى مدرس مساعد bachelier، فأوصى البرنس الكبير بتعين توما الأكويني في هذا المنصب. وتم تعيينه فسافر إلى باريس سنة ١٢٥٢ وقام بالتدريس في القسم الخاص بالأجانب في دير سان جاك هذا. وكانت دروسه تتناول شرح وفي ذلك الوقت كانت قد أثيرت منازعات بين رجال الدين غير الرهبان، وبين الرهبان، فيها يتعلق بحق التدريس في كلية اللاهوت بجامعة باريس وقاد الحملة ضد الرهبان جيوم دي سانت أمور Guillaume de Saint Amour، وقصره لويس الناسع، أن يحد من حقوق الرهبان في التدريس، وقصره على مقر واحد. لكن البابا الكسندر الرابع أعاد إلى الرهبان على مقر واحد. لكن البابا الكسندر الرابع أعاد إلى الرهبان حقوقهم المكتسبة، وذلك في سنة ١٢٥٤

وفي سنة ١٢٥٧ ويأمر مباشر من البابا الكسندر الرابع ، عين توما هو وبونافتتورا أستاذين في جامعة باريس. وفي هذه

الفترة ألّف توما شروحه على كتابي بوثتيوس: مسائل ومسائل (١٢٥٨ \_ سنة ١٢٥٨) و دمسائل وسنة ١٢٥٨) و دمسائل وي الحقيقة quaestiones de veritate وكتاب quodlibetales (سنة ١٢٥٩) ورسالتين مهمتين هما: وفي مبادىء الطبيعة، ووفي الوجود والماهية، (نهاية سنة ١٢٥٩) وبداية سنة ١٢٥٥.

وفي سنة ١٢٦٠ وكلت إليه مهمة والواعظ العام، وفي سنة ١٢٦١ مهمة والقارىء في دير أورفييتو (وسط إيطاليا). وقام لعدة سنوات بمهمة والقارى، البابوي، Lector Curiae في الربيتو أوربانو الرابع. ويقال انه المتقى، وهو في أورفييتو بزميله في الرهبنة فلهلم فون ميربكه، وطلب إلى الأخير إعادة ترجمة كتب أرسطوطاليس. وقد قام فلهلم فون ميربكه بهذه المهمة: إما بترجمة جديدة عن اليوناني، أو بتنفيح الترجمات اللاتينية الموجودة، كذلك ترجم بعض الشروح اليونانية على Liber de Causis.

وفي إبان إقامته هذه في إيطاليا (١٧٥٤ ـ ١٧٦٨) يقال أنه أثم كتابه والخلاصة ضد الكفار Summa Contra Gentiles ويقال أيضاً انه بدأ في سنة ١٧٦٦ في تحرير كتابه الرئيسي وهو وخلاصة اللاهوت؛ Summa theologiac.

وفي سنة ٢٧٧ قام بالتدريس في جامعة نابلي وفي المعهد العام Studium generale في نابلي، متابعا في الوقت نفسه كتابة رسائل لاهوتية وفلسفية، ومواصلا شروحه لكتب أرسطو.

وفي طريقه إلى مجمع ليون، في فبراير سنة ١٩٧٤، عرّج على دير Fossanova (في المقاطعة اللاتينية) فتوفي بهذا الدير بمرض غير معروف، ونقل جثمانه إلى جامعة باريس، ومن ثم إلى فوندي Fondi وأخيرا استقر في تولوز (جنوبي فرنسا) سنة ١٣٦٠ وفي سنة ١٣٧٦ أعلن البابا يوحنا الثاني والعشرون وصف توما بأنه قديس. وأعلن البابا بيوس الخامس ـ في سنة ١٥٩٧ ـ أن توما هو ودكتور الكنيسة الكاثوليكية، وفي سنة ١٨٨٠ خلع عليه البابا ليو الثالث عشر وصف دحامي (أو

وكانت وفاة توما في ٧ مارس سنة ١٧٧٤ عن عمر يناهز الثامنة أو التاسعة والأربعين عاما.

مؤلفاته

كانت مؤلفات توما:

توما الأكويق

أ) إما ثمرة الدروس التي ألقاها في الجامعات والمعاهد التي ألتى دروسا فيها، كما هو الشأن في شروحه على الكتاب المقدس وعلى كتاب والأقوال؛ لبطرس اللومباردي.

ب) أو ثمرة مناقشات اسكلائية، مثل والمائل المتنازع
 مليهاه

حـ) أو وليدة تأليف حرّ كان بدوره:

 إما تنظيميا، مثل والخلاصة ضد الكفاره ووخلاصة اللاهوت».

٧ - أو استجابة لاستفسارات، مثل معظم رسائله. وهذه الكتب بعضها كتبه توما بخطه، وبعضه أملاه، وبعضه نقله عنه تلاميذه وزملاؤه، خصوصا الأجانب منهم. ولا يزال لديناحتي اليوم بعض غطوطات كتبه بخط يده. (راجع مقال جرايمن في Hist. Jahrbuch حد ١٩٤٠ سنة ١٩٤٠ ص ١٩٥٠).

ويهمنا أن نذكر منها ما يلي:

أ)الشروح على أرسطو وكتاب «الخير المعضى»، وتشمل المشروح على:

١ ـ كتاب والعبارة، سنة (١٣٦٩ ـ سنة (١٣٧١)

٢ - كتاب البرهان (١٢٦٩ - ١٢٧٢)

٣ ـ السماع الطبيعي (بعد سنة ١٢٦٨)

٤ ـ في السباء والعالم (١٢٧٢)
 ٥ ـ في الكون والفساد (١٢٧٢)

٦ ـ في الأثار العلوية (١٢٦٩ ـ ١٢٧١).

٧ ـ في النفس (١٢٦٦)

٨ ـ في الحس والمحسوس (١٣٦٦ ـ ١٣٧٢)

٩ ـ في الذاكرة والتذكر (١٣٦٨ ـ ١٣٧١)

١٠ ـ في ما بعد الطبيعة (١٣ مقالة) (١٣٦٨ ـ ١٣٧٢). ١١ ـ في الأخلاق إلى نيقوماخوس (١٣٦٩)

١٢ ـ في السباسة (١٢٦٩)

١٣ ـ كتاب الخبر المحض (١٣٦٩ ـ ١٢٧٣)

# -)الكتب التنظيمية:

١ ـ الشرح عل المقالات الأربع لكتاب والأقوال.
 لبطرس اللمباردي (١٢٥٤ ـ ١٢٥٦)

٢ - ١ الحلاصة ضد الكفاره (المقالة الأولى سنة ١٢٥٩،
 ١ المقالات ٢ - ٤ في سنوات ١٣٦١ - ١٢٦٤).

٣ ـ وخلاصة اللاهوت؛ (١٢٦٦ ـ ١٢٧١)

1 ـ ومسائل متنازع عليها عليها Queacstiones disput atae ومسائل متنازع عليها وQueacstiones quodlibet

جـ)رسائل مفردة opuscules، وتبلغ 1٧ رسالة

د)مواعظ Sermons

فلسفته

فلسفة توما مستمدة كلها من فلسفة أرسطو كها هي في مؤلفاته الأصلية، وكها شرحه شرّاحه خصوصا ابن سينا، مع تعديله بما يتلاءم مع العقائد المسيحية الاساسية.

أ) الوجود والماهية :

فعنده كها عند أرسطو أن الفلسفة علم الموجود. وهنا يأخذ توما بالتفرقة التي وضعها ابن سينا بين الوجود والماهية فيقول في رسالة وفي الوجود والماهية، ان الموجود على ضربين: موجود هو فعل محض، وموجود هو مزيج من العقل والقوة والموجود الذي هو فعل محض هو لا متناه ووحيد، أما الموجود الذي هو فعل محض مع موجود بالقعل. وكل أما الثاني فيتوقف في وجوده على موجود بالفعل. وكل الموجودات المؤلفة من قوة وفعل معلولة لموجود هو فعل محض. ولا متناه، وواحد أحد. أما في العقول فيوجد فعل عض، ولا متناه، وواحد أحد. أما في العقول فيوجد فعل وقوة، ولهذا كانت متعددة. إنها مؤلفة من وجود وماهية. أما في والصورة، ولهذا تعددت في النوع الواحد. والمهيولي هي مبدأ والصورة. ولهذا تعددت في النوع الواحد. والهيولي هي مبدأ التعدد والفردانية.

وفي كتابه ومبادى، الطبيعة، يضيف تقريرات أخرى مهمة: منها أن الهيول الأولى لا يمكن أن توجد بذاتها وحدها؛ وأن الكون يقع لما هو مركب من هيولى وصورة، لا لما هو صورة فحسب، وأن العلل أربع: مادية، صورة، فاعلية، غائبة؛ وأن الفعل، على وجه الاطلاق، أسبق من القوة، والكامل أسبق من النقص؛ وتصور الموجود ليس تصورا كليا، لأنه لا توجد له أنواع، اذ لا توجد للموجود فصول نوعية تميزها تحت جنس الموجود.

وفي كتاب: وفي الجواهر المفارقة، (وهو كتاب ناقص لم يتم تاليفه) يفرر توما أن الموجود الحق إلى أعل درجة هو سبب كل حق في سائر الموجودات. والعقول المحضة ليس لها هيولي،

ولكن فيها قوة، انها مؤلفة من وجود وماهية. والحق الأول هو خير أول، وهو فعل محض. والموجود يكون فيه من الكمال بقدر ما يشارك في الماهية. وبقدر ما يكون في الموجود من فعل تكون مرتبته في الكمال.

والله فعل محض، وهو وحيد في مرتبة كماله. والله لا متناه دبكل الوسائل، omnibus media والهيولي هي مبدأ الفردانية.

والماهية هي الجوهر من حيث هي موضوع للعلم، ولهذا فإن الماهية تندرج في الجوهر لكمال وجوده. ويذهب جلسون (والتوماوية، ط٦ ص١٧٥) إلى حذ القول بأن توما يجعل الأولوية للوجود على الماهية، وكأنه وجودي قبل أوان الوجودية بسبعة قرون!

## ب البراهين على وجود الله:

لكن وجود الله ليس مع ذلك بهذا الوضوح. لهذا يصوغ توما خسة براهين لاثبات وجود الله، وذلك في كتابه وخلاصة اللاهوت، ويذكر أربعة منها في والخلاصة ضد الكفارة والبراهين في كلتا والخلاصتين، متماثلة في جوهرها، لكن طريقة المرض تختلف فيها بينها. ففي وخلاصة اللاهوت، يعرض البراهين مبسطة، وعلى نحو أكثر حظا من الميتافيزيقا. أما في والخلاصة ضد الكفارة فالعرض مفصل دقيق، وأكثر حظا من الاهابة بالتجربة الحسية. وحسبنا هنا أن نورد هذه البراهين بحسب عرض وخلاصة اللاهوت».

### ١ ـ البرهان بالحركة.

والبرهان الأول، لأنه الأقرب إلى الحسّ، هو البرهان بالحركة. وهو مأخوذ بكامله عن أرسطو ثم عن الفاراي وابن سينا، وعنها أخذه البرتس الكبير، وعن هذا أخذه توما.

وخلاصته: من اليقبن، والحس يشهد على ذلك، أن في العالم حركة. وكل ما يتحرك يتحرك بواسطة عرّك، وكل شيء إغا يتحرك من حيث هو بالقوة تجاه ما إليه يتحرك، ولا شيء عرّك إلا من حيث هو بالفعل ما يحركه. فلا يمكن أن يصير شيء من القوة إلى الفعل إلا بواسطة شيء هو بالفعل: فمثلا الحرارة بالفعل، النار مثلا، هي التي تجعل الخشب، ولم يكن حارا بالفعل بل بالقوة، حارا بالفعل. لكن ليس من الممكن أن يكون الشيء الواحد بالقوة وبالفعل معا ومن نفس الناحية. يكون الشيء الواحد بالقوة وبالفعل ومن نفس الناحية. فالحار بالفعل لا يمكن أن يكون باردا بالفعل ومن نفس الناحية.

بل يكون حارا بالفصل وباردا بالقوة . واذن من المستحيل أن يكون نفس الجهة ، أي أن يكون نفس الجهة ، أي أن يكون نفس الجهة ، أي أن يحرك تفسه بنفسه . وهكذا يتبين أن كل ما يتحرك إنما يتحرك آخر وهكذا . لكن لا يمكن التسلسل في المحركات إلى غير نهاية ، وإلا لما كان هناك عرك أول ، وبالتالي لن يكون هناك أي يحرك إذ المتحرك الثاني لن يحرك إلا إذا وجد عرك أول ، مثل العصا تحتاج إلى اليد لتحركها فتحرك غيرها .

فلتفسير الحركة في العالم لا بد من الصعود إلى محرك أول لا يحركه عرك، وهذا المحرك الأول غير المتحرك هو الله وهذا البرهان يقوم إذن على مبدأين: الأول أن كل متحرك يتحرك بغيره، والثاني أنه لا يمكن التسلسل إلى غير نهاية في سلسلة المتحركات والمحركات، بل لا بد من الوقوف عند عرك أول لا يحركه غيره، ويحرك هو غيره.

## ٢ ـ البرمان بالعلة الفاعلة:

يقوم هذا البرهان على فكرة العلّة الفاعلة. ويرجع هو الأخر إلى أرسطو (وما بعد الطبيعة، م٢ ف٢ ص ٩٩٤ أ) حيث قرر أنه من المستحيل التسلسل إلى غير نهاية في سلسلة أي واحد من العلل الأربع.

وخلاصه: نحن نشاهد في المحسوسات نظاما من العلل الفاعلية. ولا نجد من بينها ما هو علة فاعلية لذاته، لأن العلة الفاعلية تسبق معلولها، فلو كان شيء علة لذاته لكان سابقا على ذاته، وهذا عمال. ومن ناحية أخرى لا يمكن التسلسل، في العلل الفاعلة المرتبة، إلى غير نهاية لأننا لاحظنا أنها مرتبة بعضها تلو بعض، سواء كانت الثين أو عديدة ومها كان عددها، فان العلة الأولى هي العلة للمعلول الأخر. ولو لم يوجد حد أول، لما وجد حد أخير، ولم يجدت علل فاعلة مرتبة في العالم. لكننا نشاهد في العالم ترتبيا بين علل ومعلولات. فمن الضروري إذن الأقرار بوجود علة أولى، يسميها الجميع: الله.

# ٣ ـ البرهان بالواجب

يقوم هذا البرهان على التمييز الذي وضعه الفارابي وبعده ابن سينا بين الواجب (الضروري) والممكن. ويستند إلى مقدمتين: الأولى أن الممكن يصح أن يكون ويصح ألا يكون، والثانية أن الممكن لا يستمد وجوده من ذاته، بل من غيره. يضاف إلى هذا ما شاهدناه في البرهانين السابقين من مبدأ عدم إمكان التسلسل إلى غير نهاية.

توما الأكويني

وقد أقام ابن سينا برهانا تاما على أساس فكرة التمييز بين الممكن والواجب هذه. وعنه أخذه موسى بن ميمون. وقد لاحظ بيومكر أن توما يحذو في عرضه حذو موسى بن ميمون يبدأ في عرضه للبرهان من مشاهدة الموجودات في العالم، ويقول اننا بإزائها أمام ثلاث أحوال:

أياما أنه لا يمكن أي موجود أن يحدث أو أن يفسد،
 ب) واما أن كل الموجودات تحدث وتفسد،

حـ) واما أن بعض الموجودات يحدث ويفسد، والبعض الآخر لا يحدث ولا يفسد.

والحالة الأولى باطلة، لأننا نشاهد موجودات تحدث وتفسد.

والحالة الثانية باطلة هي الأخرى، لأنها لو صحت لكانت كل الموجودات قد فسدت بالضرورة. ولوكانت فسدت كلها، لما كان في وسعها أن تحدث من تلقاء نفسها مرة أخرى.

لم يبق إذن غير الحالة الثالثة وهي أن بعض الموجودات تحدث وتفسد، وبعضها لا يحدث ولا يفسد، أي أنه أزلي أبديً باق دائها غير خاضع لكون ولا لفساد، وهو الله.

وهذا البرهان الثالث لم يورده توما في والخلاصة ضد الكفاره. وهو يتشابه مع البرهان الأول في كون كليهها يفترض سرمدية العالم، وإلاً لما انعقد البرهان.

# ٤ ـ البرهان بالتفاوت في مراتب الوجود:

ويقوم هذا البرهان على مشاهدة ما في مراتب الوجود من تفاوت. فنحن نشاهد في الموجودات تفاوتا في الخير، والنبل وسائر الصفات. فلا بد من وجود ما يملك الصفة إلى أعلى درجة ، فيكون الأحق والأكبر خيرا، والأنبل، الغ. وهو في الموقت نفسه في أعلى درجات الوجود، لأن ما يملك الدرجة العليا من الحق يملك أيضا الوجود، كيا قال أرسطو (وما بعد الطبيعة م ع ف عند نهايته). ومن ناحية أخرى فإن ما يعد درجة عليا في جنس ما، هو علة ومقياس لكل ما يتسب إلى هذا الجنس. فالنار، وهي الدرجة العليا للحرارة، تعد هي العلة والمقياس لكل ما هو حاز. فلا بد إذن من وجود شيء هو علة للوجود، والخير، وللكمال لكل مظام من الأشياء، وهو هو ما نسمه الله

وقد أثار هذا البرهان الكثير من المجادلات واختلف في تأويله إختلافاً شديداً. حتى أن البعض اعتبره محتملاً فحسب،

وذلك لما ينطوي عليه من سمة أنطولوجية تُصورية ، تجعله شبها بالحجة الوجودية , ويسري عليه إذن ما سرى على هذه من نقد .

## ه) البرهان بالعلة الغائية:

ويقوم على أساس ما يشاهد في الموجودات من تدبير وإحكام. وهو برهان قديم، يقول توما انه أخذه عن يوحنا الدمشقي.

ومفاده أنه من المستحيل أن تتوافق أشياء غتلفة في نظام واحد إذا لم توجد علة هي التي أحدثت هذا التوافق، علة مدبرة للكون. ونحن نلاحظ فعلا في العالم أن أشياء غتلفة تتوافق في نظام معلوم، لا لفترة محدودة، بل دائها، فلا بد إذن من الاقوار بوجود علة حكيمة مدبرة هي التي أوجدت هذا النظام وهي التي تحفظه دائها. وهذه العلة الحكيمة المدبرة هي ما نسميه:

## جر) صفات اله:

أما وقد البتناوجودالله، فلنحاول معرفة صفاته. وهذا لا يتم إلا بطريقين: الأول: طريق السلب، والثاني: طريق قياس النظير.

# ١) معرفة الله بالسلب:

وذلك ببيان ما لا يمكن أن يوصف به. فننفي عنه أنه مركب، ونقول انه بسيط، وننفي عنه أنه ناقص، ونقول انه هو الكمال. ووصفنا الله بأنه كامل معناه أنه الخير. ووصفه بالكمال والخير يعني في الوقت نفسه وصفه بأنه لا متناه. ومعنى كونه لا نهائيا أنه لا يمكن تصور شيء ليس الله موجودا فيه. فالله إذن في كل مكان، أي أنه وجود كل ما هو موجود.

# ٢) معرفة الله بقياس النظير:

لكن العقل الانساني لا يستطيع أن يقنع بهذه السلوب، بل يطمح دائما إلى وصف الله بصفات ايجابية. ولاسبيل إلى ذلك بإدراك مباشر، بل بقياس النظير. ذلك أن المخلوقات هي آثار الله، فلا بد ان نجد فيها إذن آثار صفات الله الإيجابية، أو الثبوتية، مع مراعاة الفارق الهائل بين الفاني والباقي، بين المتناهي واللامتناهي، بين العلة والمعلول. ويكون ذلك بالنظر في كمالات المخلوقات، ووصف الله بهذه الكمالات مرفوعة إلى أعلى درجة، فنقول أن الله خبر، حق، عدل، قادر الخ. وفذا فإن أسهاء هذه الكمالات تليق بالذات الإلاهية. وعلينا

أن نراعي دائيا أن هذه الصفات مقولة بالاشتراك، أي لها معنى بالنسبة إلى الله غير معناها بالنسبة إلى مخلوقاته ومن بين هذه الكمالات المشتركة، يتناول توما بالتفصيل ثلاثة تعد أكبر الكمالات وهي: العلم، والارادة، والحياة.

#### د) الخلق:

والكيفية التي بها تصدر الموجودات عن الله تسمى: الخلق، والخلق يطلق إما على صنع الله، أو على آثار صنعه أي على المخلوقات. وبالمعنى الأول الخلق يقوم في أن يوجد الله ما لم يكن موجودا من قبل، أي أن يوجد من العدم، لا أن يحول شيئا موجوداً إلى شيء آخر. وحرف الجر ومن ع X لا يعني أي مادة سابقة، بل يعني جرد الأمر كن. أي أنه لم يكن شيئاً، فكان شيئاً. وهذا التفسير للخلق يتناقض مع ما يقوله كل الفلاسفة والطبيعين، من أنه لا خلق من العدم، بل اما أن يكون من والطبيعين، من أنه لا خلق من العدم، بل اما أن يكون من شيئيمها، أو هو تحويل طبيعي من حالة موجودة إلى حالة اخرى، أي تغير. لكن توما يرد قائلا أن فعل الخلق كما فسره اي الخلق من العدم - لا يخص أحدا غير الله وحده. Creare

وفيها يتصل بأول ما يصدر عن الله وكيفية صدوره، يرى توما أن الله بعلمه، لا بضرورة تلزمه، يخلق الأشياء، ويخلقها عديدة متنوعة دفعة واحدة. إن حكمة الله تحتوي على كل الأشياء معا، خذا يستطيع أن يخلق العديد منها معا، وليس من الضروري إذن ما يقوله الأفلاطونيون المحدثون ومن شابعهم . مثل الفاراي وابن سينا ـ من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.

# هر)قدم العالم:

لكن هل هذا العالم الذي خلقه الله من العدم: قــديـم، أو محدث؟ بمعنى: هل وجد منذ الأزل. أو بدأ في الوجود؟

في هذه المسألة العويصة يقف توما موقفا وسطا بين من يقولون بأن العالم محدث، مثل بونافتورا، وبين من يقولون انه قديم مثل ابن رشد. فيقرر توما أن من الممكن كلا الأمرين: أن يكون العالم قديما لأن الله قديما فلا بد أن يكون أثره قديما مثله، وإلا فها يدعوه و هو الثابت، أن يخلقه في وقت معين، وأن يكون العالم محدثاً في زمان معلوم؟! لكن من المستحيل إثبات أن العالم محدث.

# و) الشر في العالم:

الشر في نظر توما، هو انعدام النظام في ترتيب الوسائل من أجل تحقيق الغايات. أي أنه سلب. ولكن يمكن مع ذلك تقدير علة بالعرض في الشرور. فقد يقع الشر لسبب انعدام مبدأ من المبادىء التي تتحكم في العقل مثل تفسير العيب في حركة حيوان بالعيب في العضو المحرّك مثلها يحدث للأعرج.

ويؤكد توما من ناحية أخرى أن سبب الشريقوم داتها في خير ما لكن الله لا يمكن أن يكون السبب في أي شر. لأنه لما كان الشر نقصا في الفعل، فإن مصدر هذا الشر هو الفاعل الذي صدر عنه الفعل. فلا يمكن إذن نسبة هذا الشر إلى الله بل إلى الانسان الفاعل. ذلك أن الشر، لو نظر إليه في ذاته، ليس بشيء. فلا يمكن إذن أن يكون الله سببه. فإن تساملنا: ومن إذن سبب الشرور في العالم؟ فإن الجواب ـ عند توما ـ هو تناهى المخلوقات.

# ز)وهذا يقودنا إلى الأخلاق عند توما:

وهو ها هنا أيضا يقتفي أثر أرسطو في كتابه والأخلاق إلى نيقوماخوس، وقد يتوسع في بعض الأمور.

من ذلك مثلًا احتمامه بفضيلة العدل. ذلك أن الفضائل الأخرى ينظر إليها من ناحية الفاعل، أما العدل فينظر فيه إلى طرفين على الأقل، وترتبط بها فكرة المساوأة: والمساواة اما طبيعية، وأما أصطلاحية. فالمقايضة والتبادل في السلع مساواة اصطلاحية ، أي تتوقف عل ما اصطلح عليه الطرفان فيها بينهها . والعدالة على نوعين توزيعية، وتعويضية وهي تفرقة وضعها أرسطو في والأخلاق إلى نيقوماخوس، (المقالة الخامسة)، فتوسع توما في شرحها (نشرة Pirotta لشرح تنوما عبل والأخلاق إلى نيقوماخوس، أرقام ٩٢٧ - ٩٣٧، ص ٣٠٨ - ٣١١) فإن تعلق الأمر بالعلاقة بين الفرد والجماعة التي ينتسب إليها سميت العدالة توزيعية، وان تعلق بالعلاقة بين فرد وفرد أخر سميت تعويضية ولا يقصد توما من العدالة التوزيعية المساواة بين أفراد المجتمع الواحد في النصيب من خيرات هذا المجتمع، فهيهات هيهات ! إنما يقصد فقط أن يحصل كل فرد من المجتمع عل ما يستحقه بحسب مكانته في هذا المجتمع: والمكانة ترجع إما إلى العدالة، أو إلى الثروة، أو إلى الحقوق التي اكتسبها. أما العدالة التعويضية فهي عدالة التبادل بين الأفراد، أعنى أن يتلقى الفرد من الفرد الأخر المقابل المتفق عليه فيها بينهما، كما هي الحال خصوصاً في البيع والشراء ومن هنا كانت عدالة

### مراجع

- E. Gilson: Le Thomisme. 6<sup>e</sup>ed. Paris 1965.
- A.D. Sertillanges: S. Thomas D'Aquin, 2 vols. Paris Alcan, 1910.
- —Ch. Jourdain: Laphilosophie de St. Thomas d'Aquin, 2 vols. Paris, 1858.
- G:M. Manser: Das Wesen des Thomismus, Freiburg, 1931.

#### تين

### Hippolyte Taine

فيلسوف ومؤارخ للأدب والفن، فرنسي.

ولد في فوزييه Vouziers (في أقليم الأردن Ardennes في شمال شرقي فرنسا) في ٢١ أبريل سنة ١٨٢٨ وتوفي في باريس في ٥ مارس سنة ١٨٩٣

واتسع ميدان نشاطه في التأليف: فأصدر في سنة ١٨٥٦ كتابا عن: ولافونتين وخرافاته، وفي سنة ١٨٥٦ كتابا عن تيوس لفيوس المؤرخ الروماني الكبير. وفي عام ١٨٦٤ أصدر كتاب وتاريخ الأدب الانكليزي، (في ٣ أجزاء) وبذلك استقرت مكانته مؤرخا للأدب وصاحب نظرية في تفسير الانتاج الأدبي مفادها أن الأدب حاصل عوامل ثلاثة: الجنس، والوسط، واللحظة.

وفي كتاب وأصول فرنسا المعاصرة، (۱۸۷۵ ـ ۱۸۷۳) حاول أن يثبت أن أسباب هزيمة فرنسا في حرب سنة ۱۸۷۰ ـ سنة ۱۸۷۱ ترجع إلى الثورة الفرنسية في سنة ۱۷۸۹

ولما عين سنة ١٨٦٤ أستاذا في ومدرسة الفنون الجميلة ، بباريس القي محاضرات وكتب دراسات في الفن الايطالي ، والهولندي ، واليوناني ، نشرها فيها بعد تحت عنوان وفل فة الفن ، (سنة ١٨٨٧).

أما في الفلسفة فله أولا كتاب «الفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشر» (سنة ١٨٥٧) ثم كتابه الرئيسي في الفلسفة وهو دفي العقل» (سنة ١٨٧٠).

وقد جمع مقالاته في النقد الأدب والتاريخ تحت عنوان:

حسابية، بعكس الأولى.

ولكل من النوعين ما يقابله من رذائل. فانتهاك العدالة التوزيعية يكون بادخال اعتبار آخر غير الاستحقاق، أو على حد تعبير توما: إدخال الاعتبارات الشخصية في توزيع الخيرات، بأن يعطي شخص شيئا لشخصه، لا لاستحقاقه بحسب المرتبة التي يشغلها في المجتمع. وهذا الأمر يختلف بحسب الأحوال: فلا يعد انتهاكاً للعدالة التوزيعية أن تراعى صلة القرابة في توزيع المبراث، لكن تعيين شخص في منصب مرموق لأنه قريبنا أو عسوبنا أو ابن أقاربنا وعاسيبنا: هذا يعد انتهاكاً للعدالة التوزيعية. واناطة المهام الكبيرة بالأغنياء، نظراً إلى وفرة الوسائل لديهم من أجل فعل الخير، ليس انتهاكاً للعدالة التوزيعية، لكن تعيينهم في وظائف تعتمد على أمر آخر غير الثروة: هذا انتهاكاً للعدالة التوزيعية.

أما انتهاك العدالة التعويضية فالشواهد عليه أوفر عددا بكثير، نظرا إلى تنوع السلع القابلة للتبادل ويكون هذا الانتهاك افظع ما يكون حين يأخذ المرء ولا يعطي شيئا في مقابل ما يأخذ، وأفظع هذه الفظائع أن يسلب الانسان إنساناً آخر ما لا يمكن تعويضه عنه، وأعني به الحياة وهذا هو القتل والقتل افظع رذيلة يمكن أن يرتكبها الانسان ضد أخيه الانسان أما القتل نتيجة حكم أصدره القضاء العادل فلا يعد من هذا النوع وأما الانتحار فهو قتل المرء لنفسه، وهذا يعد من نوع قتل الفرد لفرد أخر دون حق .

# نشرة مؤلفاته

المرجع الرئيسي بالنسبة إلى مؤلفات توما هو كتاب:

P. Mandonnet et J. Destrée: Bibliographie thomiste. Le Saulchoir et Vrin, 1° 1921, 2° 1960, Paris.

# نشرات مؤلفاته الكاملة

- S. Thomae Aquinatis Opera omnia, 23 volumes in-folio, Parma, P. Flaccadori, 1862-1873.
- Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis: Opera omnia, 34 vols. in 4<sup>v</sup> Paris, Vives, 1871-80.
- -- S. Thomae Aquinatis doctoris angelici: Opera omnia, 15 vols. in-folio.Roma, 1882-1930.

وكانت بأمر من البابا ليو الثالث عشر ولهذا تسمى الليونينية.

وأبحاث في النقد والتلويخ، في ثلاثة مجلدات (ظهرت في السنوات 1848، 1848).

بضاف إلى ذلك أوصاف رحلاته في جبال البرينيه، وإيطاليا، وانجلتره.

وله مراسلات مهمة في ٤ مجلدات (سنة ١٩٠٣ ـ سنة ١٩٠٧).

# آراؤه

# ١ ـ الازدواج في تطوره الروحي

كان تين من دعاة المذهب الوضعي المتطرفين، حتى قال أن الفضيلة والرذيلة يصنعان مثل الزاج والسكرة. وكان هدفه هو ددراسة الانسان عن طريق التاريخ، والتاريخ عن طريق تاريخ الأدب، وتاريخ الأدب عن طريق دراسة كبار الأدباء، على حد تعبير أميل فاجيه Faguet.

أما منهجه فقد أوضحه في مقدمات كتبه التالية: وبحث في تيتوس لفيوس، ووالفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشره (وفي الفصل الأخبر منه أيضا) ووتاريخ الأدب الانكليزي، (ولم مقدمة مشهورة)، وفي مواضع من كتابه: وفي العقل، وكتابه: وبحث في خرافات لافونتين،

وهذا الكتاب الأخير هو الذي نال به الدكتوراه. وفي مقدمته يحدد منهجه هكذا: «يمكن أن ننظر إلى الانسان على أنه حيوان من نوع أعلى، ينشىء فلسفات وقصائد على نحو شبيه بدود القر حينا يصنع الخلاياء وفي والرحلة إلى جبال البرانس، (اسنة ١٨٥٨) يتعرف في سكان أقليم البرانس (البرنيه) من انسان وحيوان: طابع الأرض والجو وظروف الحياة. وفي وبحث عن تيتوس لفيوس، (سنة ١٨٥٦) يدافع عن الآلية النفسية وعن الجبرية التي تقول ان فينا ملكة رئيسية فعلها المطرد ينتقل على نحو مختلف إلى أجهزتنا المختلفة ويوحى إلى آلتنا بنظام ضروري من الحركات المقدرة.

وتين في مطلع تطوره الفكري كان مشايعا متحمسا للوضعية التجريبية. ويحاول أن يطبق منهج العلوم الوضعية (الفيزيائية والحيوية) على العلوم الروحية (علم النفس، التاريخ، الأدب). ولذا نراه في كتابه والفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشر، يحمل حملة شعواء على مين دي بيران وعلى فكتور كوزان وكل التيارات الروحية في الفلسفة الفرنسية في النسصف الأول من القرن التاسع عشر: رواييه كولار،

وجوفروا، وكوزان، وداميرون الخ. وفي مقابل ذلك يمدح الحسية المتطرفة عند كوندياك ولاروجيير، ويصرح بأن الاديولوجية (وهي نزعة حسية فعالة) هي النزعة الملائمة للروح الفرنسية. ويرى أن التحليل هو الطريق الوحيد لمعرفة الأشياء بوجه عام. ويشارك وضعية كونت وفلسفة هيوم فيقرر أن الحقيقي هو ما يتبدى لحواسنا.

وفي مقدمة كتابه العظيم: وتاريخ الأدب الانكليزي، يشرح نزعته الوضعية الحتمية، ويعلن إيمانه بالجبرية اللاعدودة، وبها يفسر ظواهر الأدب، ومن ثم ظواهر الانسان والتاريخ والحياة بوجه عام.

ذلك أن تبن ظل ينشد منذ شبابه: الوضوح والشمول. وقد ظل حتى الخامسة عشرة مندينا لكن عقله تنبه فجأة دوكأنه النوره على حد تعبيره، ودعاه إلى الفحص عن العقيدة الدينية. فماذا كانت نتيجة هذا الفحص؟ يقول تين: دأول ما سقط أمام روح النقد هذه هو إيماني الديني، فطرح الشاب منذ الخامسة عشرة كل سلطة أخرى غير سلطة المقل، وكانت النتيجة أنه لم يعد يرى في وجود الله، وخلود النفس، والواجب الأخلاقي إلا عجرد احتمالات وظنون. وانتابه الشك. فقال عن نفسه: دهنالك انتابني الحزن. لقد جرحت نفسي بنفسي في أعز ما كنت أعتر به. لقد صرت أنكر سلطة هذا العقل الذي كنت أجلّه كثيرا. فوجدت نفسي في الحلاء والعدم، ضائعا ومغموساً».

لكن طبيعته الأصيلة لم تكن تريغ إلى الشك، بل إلى اليقين. فأنجاه من الشك مذهب وحدة الوجود. ووجد أنه لا سرور على الأرض يعدل الحقيقة المطلقة، التي لا شك فيها، الحالدة الكلية. وراح يؤكد أن والعلم الحقيقي هوذلك الذي يفسر كل الأشياء وفقا لعلاقتها بالمطلق، ببيان أنها تستمد ضرورتها من المطلق.

لكنه تأثر في الوقت نفسه بالوضعية الانجليزية عند جون استيورت ميل والمثالية الألمانية عند هيجل لكنه لم يرض عن كلتيها رضا تاما، إذ وجد الوضعية الانجليزية تبحث عن اليقين دون التركيب والشمول، بينها المثالية الهيجلية هي تركيب وشمول بغير يقين. لهذا رأى أن فلسفة المستقبل يجب عليها أن تتجاوزهما وذلك بالمزج بين ميزتيهها: اليقين؛ والشمول. إنه يريغ إلى أن يمزج بين مل وهيجل، بين الوضعية الانجليزية، والمثالية الألمانية. وظن أن ذلك ممكن عن طريق استعارة بعض والمثالية الألمانية. وظن أن ذلك ممكن عن طريق استعارة بعض الافتراضات الموجودة لدى هيجل واسبينوزا.

ومن هنا جاء هذا الازدواج في فلسفة تبن، وهو ازدواج مشاهد في كل محاولاته الفكرية.

وهذه المحاولة للجمع بين العلم الوضعي والميتافيزيقا كانت ـ ولا تزال ـ مشكلة المشاكل في عصر تين واستمرت حتى يوم الناس هذا. ففي عصر تين عني بها خصوصا رينان، وفاشرو Vacherot ورافيسون، ولا شيلييه، وبوترو، ورنوفييه وآخرون كثيرون في فرنسا، ونظائر لهم في ألمانيا وانجلتره.

#### ٧ ـ وضعية تين:

ويبدو أن تين قد اعتنى الوضعية مستقلا عن أوجت كونت، ذلك أنه صار وضعيا قبل أن يقرأ كونت بامعان واستقصاء لأنه لم يقرأه بعناية إلا في سنة ١٨٦٠ أو سنة ١٨٦٠ من ١٨٦٠ من كان عليه أن يكتب نقدا في «جريدة الديباء عاضرات في الفلسفة الثانية لكتاب أوجست كونت وعاضرات في الفلسفة الوضعية». وهو يصرّح بأن ومعظم الأشخاص الذين يقرأون كانوا، فيها أزعم، في نفس حالتي فيها يتعلق بالسيّد كونت. إنهم لم يكونوا يعرفون منه إلا قطعاً متناثرة، لقد قرأوا مستخلصات منه، أو مقالات عن مؤلفاته، متناثرة بعض كبار المفكرين لمذهب كونت، مثل لتربه Littre وشارل روبان Robin وبكل Buckle ومل Mill لفت الأنظار وجلب الاهتمام بفلسفة كونت. وينقد تين فلسفة كونت وشخص كونت لعدة أسباب، منها:

١ \_ أسلوبه

٣ ـ أزمته الدينية الغريبة

٣ ـ نزعته التوكيدية القاطعة (الدوجماتيقية) في عرض أفكاره.

والحق أن ثم من الفروق بين كونت وتين ما يجعل من غير الممكن عدّ تين تلميذاً لكونت أو من أنصاره. وهذه الفروق هي :

 كونت لا يعد علم النفس علما مستقلا، بينما تين يؤكد استقلال علم النفس، ويعد أحد مؤسسي علم النفس التجريبي.

٢ ـ كونت يقرر استحالة الميتافيزيقا في العصر الوضعي،
 بينها تين يرى في الميتافيزيقا ذروة التفكير الانساني.

٣ - كونت كان مهمل الأسلوب غامض العبارة ، أما تين

فكان جيد الأسلوب، واضح التعبير، وكان يرى أن من مهمة الفيلسوف الفرنسي أن يعبر بوضوح وجلاء.

لكن هذا شيء، والمشابه بين تين والوضعية بوجه عام شيء آخر. وهذه المشابه تتلخص فيها يلي:

١ - التجربة الحسية هي المصدر والأساس في كل معرفة بالواقع. يقول تين: «كل حقيقة واقعية يدركها الانسان تجريبا». بل هو أحيانا يتجاوز الوضعيى الرسميين في هذا المجال فيقول «نحن نذهب إلى أبعد مما تذهبون. نحن نفرر أنه لا يوجد في العالم إلا وقائع وقوانين، أعني أحداثا وعلاقات بين أحداث، ونحن نقر مثلكم بأن كل معرفة تقوم أولا في الربط بين الوقائع وإضافة بعضها إلى بعض».

٣ ـ يرفض التجريدات التي ليست مستمدة من التجرية. وعلى هذا الأساس يرفض تين والذات ووالجوهرة بوصفها كيانين مستقلين في الوجود. يقول تين: ولا يوجد في الأناشي، حقيقي غير سلسلة أحداثه. وهذه الأجداث هي من طبيعة واحدة، وترجم كلها إلى الاحساس»

## ٣ ـ مثالية تين:

اما مثالته فقد استمدها من هيجل. لكنه، كما لاحظ روسكا Rosca، وفهم هيجل من خلال إسينوزا الهيجل، إسبينوزا الرياضي، والقائل بالآلية mecaniste، وشيد، بمواد اغترفها بكلتا يديه من مؤلفات هيجل، مذهبا دعائمه الأساسية ليست إلا مذهب أسينوزاه (روسكا: وتأثير هيجل في تين الواضع لنظرية في المعرفة والفنء ص ٤١٤، باريس سنة الواضع لنظرية.

لقد قلنا أن تين في شبابه، مرّ بمرحلة شك كاسح، وأن مذهب وحدة الوجود، عند اسبينوزا، هو الذي أنجاه من هذا الشك. كيف كان ذلك؟ هذا ما يشرحه تين فيقول:

ولقد تجلّ لي حينئذ أن الميتافيزيقا معقولة وأن العلم أمر جادً. وبفضل البحث المستمر وصلت إلى مرتفع استطعت من عليائه أن أحيط بكل الأفق الفلسفي، وأن أفهم تقابل المذاهب، وأن أشهد مولد الآراء وأن أكتشف عقدة الخلافات وحل الصعوبات. وعرفت ماذا ينبغي أن أفحص عنه من أجل العثور على الخطأ أو الصواب. ورأيت النقطة التي منها ينبغي على أن أوجه كل ابحائي. ثم أني كنت أملك المنهج لقد درسته من باب الاستطلاع والتسلية. هنالك أكببت على العمل

بحماسة، وتبددت الغيوم، وفهمت الأصل في أخطائي: لقد أبصرت التسلسل والمجموعه (دمراسلاته، حـ ١ ص٢٥).

لقد صار ينظر إلى العالم على أنه كلّ واحد تحكمه علّية دقيقة. وصار يعرّف المعرفة بأنها علم الأسباب، ومن هنا يرى ان مهمّة أي علم هو «اكتشاف الأسباب»، وعرّف المتافيزيقا بأنها «البحث عن العلل الأولى». يقول: ويوجد صنف كبير من الأشياء: الجواهر، الماهيات، العلل، الطبائع، القوى، تسمّى الكيانات الميتافيزيقية، وهي في الواقع مادة الميتافيزيقا. لكن هذه الأسهاء كلها ترجع إلى إسم واحد هو: العلة، («الفلاسفة الفرنسيون. . ، ص ٧١)

لكنه يفهم العلية لا بمعناها عند جون استورت مل، بل بمعناها عند كل من اسبينوزا وهيجل. فمن اسبينوزا أخذ فكرة الحجية (الجبرية) الدقيقة في العالم، والقول بأنه لا يوجد شيء عارض contingent في الكون. كذلك أخذ عنه فكرة أن نظام الأفكار وارتباطها هو نفس نظام الأشياء وارتباطها. ولما درس هيجل بعد أن بدا بدراسة اسبينوزا تأيد له ما ذهب إليه أسبينوزا بيد أن هيجل أغراه بفكرة والتطور والنموه Entwicklung. يقول تين: وكل الأفكار التي سرت في ألمانيا منذ خسين سنة ترد إلى فكرة واحدة هي فكرة والتطور والنموه. وتقوم في تصور كل إلى فكرة واحدة هي فكرة والتوامد والنموة وكلها مجتمعة تكشف جزء منها يقتضى بالضرورة وجود الباقي وكلها مجتمعة تكشف بتواليها وتباينها عن الصفة الباطنة التي تجمعها وتنتجهاه. (وتاريخ الأدب الانكليزي، حده ص ٢٤٧٠، طبعة هاشت).

وهو يرى، كها قلنا، هيجل من خلال اسبينوزا. يقول: وإن هيجل هو اسبينوزا مكبّرا بواسطة أرسطو، وواقفا على ذلك الهرم من العلوم الذي تشيّده التجربة الحديثة منذ ثلاثة قرون، (والفلاسفة الفرنسيون. ..» ص١٣٣).

## ٤ ـ علم النفس:

وقد أسهم تين في إيجاد علم النفس التجريبي بنصيب وافر، حتى قال البعض أنه ونقطة ابتداء علم النفس التجريبي والباتولوجي في فرنساء (بنروبي: «مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء، بترجمتنا، حـ ١ ص ٣٣٧ القاهرة سنة ١٩٦٤). وقد أودع آراءه في علم النفس في كتابه وفي العقل، (في مجلدين، باريس سنة ١٩٧٠).

يرى تين أن علم النفس ينبغي أن يصبح علم وقائع، كيا هو الشأن في كل علم، كها ذكرنا من قبل.

ويتأثر تين في تصوره لعلم النفس بكونا ياك في قوله ان الافكار العامة ترجع إلى علامات، وبجون استورت مل في نظريته في الاستقراء، وبالكسندر بين Bain في نظريته في إدراك الامتداد.

وينتهي إلى فرية روحية . تقرر أن والروح ليست إلاّ سيالا وحزمة من الاحساسات والدوافع التي لو شوهدت من جانبها الآخر لوجدت سيالا وحزمة من الاهتزازات العصبية، (وفي العقل، جـ١ ص٧، ١٢٨). وكيا أن الجسم الحي نسيج من الخلايا التي يتوقف بعضها على بعض فإن العقل الفاعل نسيج من الصور التي يتوقف بعضها على بعض، وليست الوحدة، في الواحد والأخر، غير انسجام ونتيجة، (الكتاب نفسه ص ١٧٤). ولهذا ينبغي أن نطرح كلمات: العقل، الذكاء، الارادة، القوة الشخصية، بل وأيضا كلمة: الأنا. وما يحقق استمرار شخص معنوى متمايز هو التوالد المستمر لمجموعة واحدة من الصور المتمايزة. ويرى تين أن الذات، النفس، الارادة، القوة، ليست إلا غلوقات ميتافيزيقية أي وهمية. انها وأشباح ولدتها الألفاظ، تختفي بمجرد فحص معنى الكلمات فحصا دقيقاه . وفالقوة ، ليست إلا الارتباط المستمر بين واقعة في المقدّم وواقعة في التالي، ووالاناء ليس إلا سلسلة متمايزة من الحوادث، الغ.

وهكذا تطغى حسية كوندياك على علم النفس عند تين.

وقد أفضت به هذه الوضعية الحسية إلى إنكار كل ما ليس بمحسوس وبالتالي إلى إنكار الدين. وهذا نجده يقرر صراحة أن والدين نوع من الشعر الذي يعدّ أنه حقيقي، une sorte de . ويؤكد أن الدين لا يمكن إثباته علميا، وأن كل محاولة للمزج بين العلم والدين مضادة لكليهها.

#### مؤلفاته

- La Fontaine et ses fables, 1853.
- Essai sur Tite-Live, 1856.
- Les philosophes classiques du dix neuvième siècle en France, 1857.
- Essais de critique et d'historie, 1858.
   Le Positivisme anglais, étude sur Stuart Mill, 1864.
- Histoire de la littérature anglaise 3 vols, 1864.
- De l'intelligence 2 vols., 1870.

### مراجع

- A. Chevrillon: Taine, la formation de sa pensée, Paris, 1932.
  - G. Barzellotti: La philosophie de H. Taine 1900.
- V. Giraud: Essai sur Taine, Hachette, Paris, 1901.
- -- D.D. Rosca: L'Influence de Hegel sur Taine théoricien de la connaissance et de l'art, 1928.

- Philosophie de l'art, 2 vols, 1882.
- Nouveaus Essais de critique et d'histoire, 1882.
- Derniers essais de critique et d'histoire, 1894.
- -- Hippolyte Taine, sa vie et sa Corres pondence 4 vols. 1902-7.
- Les origines de la France contemporaine, 1875-93.





ومظاهر هي أحوال النفس وظواهرها.

ويؤكد الحرية، لأن الشعور يكشف لنا عن إرادة مستقلة مسؤ ولة.

ويؤكد وجود الله، لأن الشعور يدرك ومحيطا لا غور له نحن نغوص فيه، وهو يتجاوزنا من كل ناحية».

والفلسفة ترادف الميتافيزيقا، بمعنى أنها علم نسبي بالمطلق، أو علم إنساني بما هو إلهي وكلها تقدمت العلوم، إزدادت الفلسفة ثراء.

وهو يسعى لتجاوز وضعية كونت.

وفي الأخلاق يسعى إلى التوفيق بين مذهب أرسطو في السعادة، وبين مبدأ فولف في الكمال، ومبدأ كنت وفشته في الشخصية الانسانية. ويفضي إلى مذهب في السعادة عقل النزعة ميتافيزيقي الجذور. والانسان المثالي عنده هو المشارك في الواقع وفي المطلق معاً. ويقول: ولكي أؤمن بكرامة نفسي وسموها وكرامة نفوس الأخرين وسموها وهم إخواني فإن من الواجب علي الايمان بجدأ أعلى للكرامة والسمو. ويجب أن أقول: ليأت ملكوتك، (والأخلاق، ص ١٦٥).

# الجسسم

الجسم هو الموجود المند ذو الأبعاد الثلاثة: الطول، العرض، العمق. وللجسم مقدار (حجم) وشكل، وثقل (وزن) وكتلة. وهيو اما في حركة واما في سكون. وليه

جانبه

#### Paul Janet

فيلسوف فرنسي من أتباع النزعة الانتقائية.

ولد في باريس في سنة ١٨٧٣، وتوفي في باريس سنة ١٨٩٩ حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس سنة ١٨٩٨ وعين استاذا في السوربون في سنة ١٨٦٤ وصار عضوا في أكاديمية العلوم الأخلاقية في سنة ١٨٦٤

وله المؤلفات التالية:

- La philosophie du bonheur
- Histoire de la science politique dans ses raports avec la morale, 1872.
- Les causes finales, 1874.
- La philosophie de la Révolution française, 1875.
- Principes de métaphysique et de psychologie, 1896.
- Psychologie et métaphysique.
- (Avec Gabriel Séailles): Histoire de la philosophie: Les problèmes et les Ecoles.

آراؤه

كان بول جانبه تلميذا لفكتور كوزان، واعتنق مذهب استاذه، وهو مذهب والانتقائية، cclectisme أي الانتقاء بين الأراء والمذاهب بحسب ما يراه معقولا أو مقبولا عنده وجانبه يؤكد جوهرية النفس، أي أن ثم جوهر أله أفعال

الجسم

خصائص: كهربائية، ومغناطيسية، وكيفيات ضوئية، وسمعية (صوئية) وحرارية.

ويعرَّف ديكارت الجسم بأنه في نهاية التحليل مكان ملآن ، اذ لا يوجد خلاء ، وهو شيء ممتد يتميز بالمعية في حركة اجزائه

يقول اسبينوزا ان الجسم كمّ ذو ثلاثة ابعاد ، ويتخذ شكلًا أي حالًا من احوال الامتداد

أما عند ليبنتس فإن الجسم الفيزيائي مجموع من الأحادات monades به يكون الجسم الفيزيائي مظهراً (أو تجلياً manifestation) للجسم المعقول

ويقسم كنت الجسم الى ظاهري وديناميكي ذلك أن الأجسام ، بما هي أجسام ، ليست أشياء في ذاتها ، بل ظواهر أو (تجلبات) الأشياء في ذاتها بيد أن الأجسام توجد بالفعل ، اعني أن الأشياء تحتاج الى مركبات تجريبة محددة من حيث المكان ، بينها وبين بعض توجد علاقات ميكانيكية ديناميكية واذا تساءلت: هل للأجسام وجود حقيقي خارجاً عني ، فإن الجواب هو أنه لا يوجد أجسام خارج حساسيتي ذلك أنها موجودات حسية قائمة في ملكة الامتثال ،

وفي الفلسفة المعاصرة شغلت مسألة الجسم فلسفة الظاهريات وعقد لها سارتر فصلًا في كتابه والوجود والعدم ، ( القسم الثالث ، الفصل الثاني الجسم ، ص ٣٥٣ ـ ٤١٣ ، باريس سنة ١٩٤٣ ) وخلاصة رأيه أن الجسم يظهر تحت ثلاثة أبعاد انطولوجية في البعد الأول، الجسم هو و جسم من أجلى، بحيث استطيع أن أقرر أنني و اعيش جسمي ، وفي البعد الثان ، الجسم هو من اجل (أو : بالنسبة الى ) الغير أو أن الغير هو بالنسبة الى جسم ، فالجسمية هنا مختلفة اختلافاً كلياً عن جسمى بالنسبة الى وفي هذا البعد الثاني يمكنني أن أقول وجسمي يستعمله ويعرفه الغير، ولكن من حيث أنني من أجل (أو بالنسبة الى) الغير، فإن الغير يتجل لى بوصفه الذات الذي أنا بالنسبة اليه موضوع. واذن فأنا اوجد بالنسبة الى ذاتي بوصفي معروفاً بالنسبة إلى الغبر، خصوصاً في وقائعيته. فأنا أوجد بالنسبة ( أو من اجل ) ذاتي بوصفي معروفاً للغير على شكل جسم وذلك هو البعد الثالث الانطولوجي

ان جسمي - هكذا يقول سارتر (ص ٣٦٨) يعد مركز اشارة كامل تشير اليه الأشياء و ان جسمنا ليس فقط ما سمي منذ زمان طويل و مقر الحواس الخمس ٤ ، بل هو ايضاً الأداة والهدف من أفعالنا وليس الجسم بالنسبة الينا هو الأول والذي يكشف لنا الأشياء ، بل الأشياء - الأدوات هي التي - في ظهررها الأصيل - تدلنا على جسمنا ان الجسم ليس حاجزاً بينا وبين الأشياء وإنما هو فقط يظهر فردية وامكانية علاقتنا الأصلية بالأشياء - الأدوات؛ (ص ٣٧٣) و والجسم هو ، بمعني ما ، ما أنا عليه مباشرة ، وبمعني أخر أنا مفصول عنه بالسمك اللامتناهي للعالم ، انه facticité يبواسطة مد من العالم نحو وقائميتي facticité وشرط هذا المد المدائم هو التجاوز الدائم ٥ (ص ٣٧٤)

وجسمي هو تركيب واع من تراكيب وعيي

و وجسم الغير هو الغير نفسه بوصفه علواً \_ أداة ه ( ص ٣٨٩ ) و وجسم الغير هو وقاتعية العلو \_ المعلو عليه من حيث تشير الى وقاتعيتي وأنا لا أدرك الغير أبداً بوصفه جسياً دون أن أدرك في الوقت نفسه ، على نحو غير صريح ، جسمي ، بوصفه مركز اشارة يدل عليه الغير ه ( ص ٣٩٣ ).

ان الغير يعطى لي أولاً على انه ه جسم في موقف ه وابتداء منه يوجد موقف ووجود جسم الغير هو شمول تركيبي بالنسبة الئي ومعنى هذا أولاً انني لاأستطيع أبداً أن أدرك جسم الغير اللهم إلا ابتداء من موقف شامل يدل عليه ، وثانياً أنني لا أستطيع ان أدرك - على نحو منعزل - عضواً ما من جسم الغير ، بل أدركه ابتداء من شمول الجسد والحياة ولهذا فإن ادراكي لجسم الغير يختلف تماماً عن ادراكي للأشياء ومع ذلك فإن جسم الغير يعطى لنا مباشرة على أنه وجود الغير

وخلاصة هذا كله ما يلي و أنا أوجد جسمي هذا هو بعده الأول في الوجود جسمي يستعمله الغير ويعرفه هذا هو البعد الثاني لكن من حيث أنني موجود بالنسبة الى الغير، فإن الغير ينكشف لي بوصفه الذات التي بالنسبة الماموضوع. والأمر هنا يتعلق بعلاقتي الأساسية مع الغير. أنا إذن أوجد بالنسبة الى ذاتي بوصفي معروفاً بواسطة الغير ـ خصوصاً في وقائميتي نفسها وأنا أوجد بالنسبة الى نفسي بوصفي معروفاً من الغير من حيث انني

جسم وذلك هو التغير الانطولوجي الثالث لجسمي ، (ص ٤٠١)

وعلى نحو آخر، يتناول جبرييل مارسل مشكلة الجسم فيقول و ان الهوية المزعومة بين الأنا وجسمي لا يكن التفكير فيها، فإنها تفترض الغاء الأنا، والتوكيد المادي أن جسمي يوجد وحده، لكن خاصية جسمي هي ألا يوجد وحده، وألا يستطيع أن يوجد وحده وأن يتجسد معناه الظهور كجسم، كهذا الجسم، دون إمكان الهوية معه، ودون التمييز منه في نفس الوقت، (ومن الأباء الى النداه، عص ٣١، باريس سنة ١٩٤٠) ويقرر في ويومياته و (ص ٣٣٠) وانني لست جسمي اكثر من أن أكون أي شيء آخر الا أنني لكي أكون أي شيء آخر الا أنني لكي أكون أي شيء آخر ، فإن علي أولاً أن استخدم جسمي و

ويرتبط بمشكلة الجسم مشكلة العلاقة بين الجسم والنفس فراجعها تحت كلمة نفس

جلسون (اتين)

## Etienne Gilson

مؤرخ لفلسفة العصور الوسطى ذو مكانة رفيعة وتأثير م

ولد في ١٣ يونيو سنة ١٨٨٤ في باريس وحرس في مدارس الأخوة المسيحية ، ثم في معهد نوتردام دي شامب ، ثم في مدرسة (ليب) هنري الرابع الثانوية بجوار البانتيون في باريس حيث حصل على البكالوريا. وبعدها دخل كلية الأداب (السوربون) في جامعة باريس حيث حصل على الإجريجاسيون في الفلسفة وفي سنة ١٩٠٧ مدرساً للفلسفة في خس مدارس ثانوية على التوالي في مدرساً للفلسفة في خس مدارس ثانوية على التوالي في الأقاليم طوال ست سنوات وحصل على الدكتوراه في الأقاليم طوال ست سنوات وحصل على الدكتوراه في الأداب بجامعة ليل 1٩١٤ وعين على اثرها مدرساً في كلية الأداب بجامعة ليل Lille وعين على اثرها مدرساً في كلية وأسر أمام فردان في ٢٠ فبراير سنة ١٩١٩ ثم سرّح من الحدمة العسكرية في مارس سنة ١٩١٩ ثم سرّح من بيضعة أسابيم أستاذاً ذا كرسي في جامعة استراسبورج.

وانقل منها في بداية العام الدراسي سنة ١٩٧١ أستاذاً الى كلية الأداب (السوربون) في جامعة باريس وفي المدرسة العملية للدراسات العليا الملحقة بها، في قسم العلوم الدينية، واستمر في هذا المنصب حتى سنة ١٩٣٧، حيث صار أستاذاً في الكولىج دي فرانس يشغل كرسي تاريخ الفلسفة في العصور الوسطى واستمر يحاضر في الكوليج دي فرانس الى أن أحيل الى التقاعد في سنة ١٩٥١ وفي عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨ كان عضواً في مجلس الجمهورية عامي ١٩٤٨ و مد الحزب الكاثوليكي المحافظ الذي الشعبية . ١٩٨٨ وهو الحزب الكاثوليكي المحافظ الذي برز غداة الحرب العالمية الثانية في فرنسا وانتخب عضواً في بيم الإكاديمية الفرنسية في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٦ وتوفي في ١٩٨ سبتمبر سنة ١٩٧٨ في مستشفى مدينة أوسير عصر ديغي سنواحيها

وكان أول انتاجه رسالة دبلوم الدراسات العليا، وعنوانها و ديكارت والاسكولاستيك و Descartes et la Scolastique ، وكانت إيذاناً ببداية الطريق الذي سيسلكه فيها بعد ، وهو تاريخ فلسفة العصور الوسطى في أوروبا وتلاذلك الرسالتان اللتان تقدم بهالنيل الدكتوراه في الأداب سنة 1914 وعنوانها:

La Liberté ـ الحرية عند ديكارت واللاهوت ـ ۱ chez Descartes et laThéologie

Index فهرست اسكولاستيكي ديكاري scolastico - cartésien

ولما عبن مدرساً في جامعة ليل جعل موضوع عاضراته هو مذهب القديس توما الأكويني وتحخض ذلك عن كتاب نشره في استراسبورج سنة ١٩١٤ بعنوان والتوماوية، مدخل الى فلسفة القديس توما الأكويني Le Thomisne a المتراسبورج القديس توما الأكويني المتراسبورات وما لبث أن عدّل في الكتاب وزاد فيه كثيراً، وأصدر طبعة ثانية موسّعة في سنة ١٩٢٧ عند الناشر الجديد جوزف فران وناشره فران حتى صار جلسون هو المشرف الفكري على هذه الدار المتخصصة في نشر كتب الفلسفة، وتولى الاشراف فيها على اصدار سلسلة كتب بعنوان و دراسات في فلسفة فيها على اصدار سلسلة كتب بعنوان و دراسات في فلسفة

- Realisme Thomiste et critique de la connaissance, 1947.
   Saint Thomas moraliste. 2<sup>c</sup> ed. 1974.
- La théologie mystique de Saint Bernard, 3<sup>e</sup> ed. 1969.

وكان جلسون ذا نظرات فلسفية ميتافيزيقية ، نجدها في كتبه التالية

L'Etre et l'essence, 2° cd. 1972.

D'Aristote à Darwin... et retour. Essaic sur quelques constantes de la philosophie, 1971.

كها أن له دراسات في الفن والأدب، نجدها في الكتب التالية

- L'Ecole des Muscs, 1951.

Les Idées et les Lettres, 2e ed. 1955.

Les Tribulations de Sophie, 1967.

Introduction aux arts du Beau, 1963.

- Linguistique et Philosophie, 1969.

Matières et formes. Poietique particulière des arts majeurs, 1964.

Peinture et réalité. 2° ed 1972.

La socicté de Masse et sa Culture. Arts plastiques, musique Littérature, Liturgies, 1967.

وبعد وفاته نشر له کتاب

Constantes philosophiques de L'Etre

وكل هذه الكتب ظهرت لدى الناشر جوزف فران في باريس Joseph Vrin.

حتنسله

#### Giovanni Gentile

فيلسوف ايطالي هيجلي النزعة ، وينعت مذهبه بأنه ومثالية الفعل المحض ، لأنه يضع أساساً له القول بأن

العصور الرسطى و وقد صدر منها حتى وفاة جلسون حوالي سبعين كتاباً ، وفي الوقت نفسه أصدر حولية بعنوان و محفوظات في التاريخ الأدبي والعقيدي للعصور الوسطى و Archives d'histoire littéraire et doctrinale du Moyen age.

ودعاه الإباه الباسليوسيون الى ادارة وإنشاء معهد لدراسات العصور الوسطى في جامعة تورنتو بكندا ، وافتتح هذا المعهد في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩ ومن ثم توثقت صلة جلسون بكندا والولايات المتحدة الاميركية ، وكانت آخر اقامة له هناك في سنة ١٩٧١ وحرّر بعض كتبه باللغة الانجليزية ، وبعضها لا مقابل له بالفرنسية ، مثل كتابه المهم و وحدة التجربة الفلسفية ، مثل كتابه The Unity of philo المؤخر له مقابل لكنه غتلف بعض الاختلاف في اللغة الشونسية ، مثل كتابه شابل لكنه غتلف بعض الاختلاف في اللغة المرنسية ، مثل كتابه شهير مقابل حم اختلاف مع اختلاف مع اختلاف مع اختلاف المهير La philosophic au Moyen áge. باريس ،

- والقسم الرئيسي في انتاج جلسون هو دراساته في فلسفة العصور الوسطى وها نحن نورد ذكرها
- Le Thomisme, introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin, 2'ed. 1922, 6'ed. 1965.
- Introduction a l'Etude de Saint Augustin, 4<sup>e</sup>ed. 1969.
- Etudes sur le rôle de la pensée mediévale dans la formation du système cartésien, 4º ed. 1975.
- La philosophie de Saint Bonaventure, 3e ed. 1953.

Jean Duns Scot, Introduction à ses positions fondaimentales, 1<sup>e</sup>re ed. 1952.

- Dante et Béatrice, 1974.
- Dante et la Philosophic, 3<sup>e</sup> ed. 1972.
- l'Esprit de la philosophic médiévale. Gifford lectures
   ( Université d'Aberdeen) 2° ed. 1969.

Héloise et Abélard, 3° ed. 1964.

Introduction à la philosophie chrétienne, 1960.

المقل فعل محض.

ولد في ٣٠ مايو سنة ١٨٧٥ في مدينة ولد في ٣٠ مايو سنة و١٨٧٠ في مدينة صفلية درس في جامعة بيزا الادب أولاً ، ثم نحول عنه الى الفلسفة تحت تأثير دوناتو بايا Donato Jaja الذي كان تلميذاً لبرترندو اسبافنتا ، الاستاذ في نابولي ومن أنصار الهيجلية وحصل على الدكتوراه في سنة ١٨٩٨ أنصار الهيجلية وحصل على الدكتوراه في سنة ١٨٩٨ ورسالة عنوانها و روسميني وجيوبرتي ٤ (بيزا، سنة ١٨٩٨) وتدل على اهتمامه بالفلسفة الايطالية وتاريخها وفيها بين المعلاقة الوثيقة بين النزعة الكاثوليكية في ابطاليا وبين المثالية

وفي سنة ١٨٩٩ كتب ثاني مؤلفاته بعنوان و فلسفة ماركس و (بيزا، سنة ١٨٩٩) وفيه نقد الماركسية من وجهة نظر هيجلية عضة وانعقدت حينئذ أواصر الصداقة بينه ويين بندتو كروتشه الذي كان يكبره بتسع سنوات ، لكن جتيله هو الذي أثر على كروتشه من الناحية الفلسفية ، لأنه كان اكثر تعمقاً في الفلسفة من كروتشه

وفي سنة ١٩٠٠ نشر بحثاً عن والتصور العلمي للبيداجوجيا، وهو يمثل الجانب الثاني في عقلية جنيله، أعني الاهتمام بعلم التربية، نظرياً وعملياً حين سيصبح وزيراً للمعارف ويحاول اصلاح نظام التعليم الثانوي في ايطاليا في أواسط العشرينات من هذا القرن

وصار مدرساً في جامعة نابولي في سنة ١٩٠٣ ثم استاذاً لتاريخ الفلسفة في جامعة بلىرمـو (صقلية) سنة ١٩٠٦

لكن الانتاج البارز له في هذه الفترة هو كتابه (في مجلدين) بعنوان ه موجز علم التربية بوصفه علماً فلسفياً ه (باري ، سنة ١٩١٣)

وفي سنة ١٩١٤ خلف استاذه يايا عامل في كرسي الفلسفة بجامعة بيـزا وهنا ألّف أشهر كتبه بعنوان ونظرية عامة في العقل بوصفه فعلاً محضاً ، (بيـزا، سنة ١٩١٣)

وفي سنة ١٩١٧ انتقل الى جامعة روما ، حيث الّف كتاباً بعنوان ومذهب المنطق بوصفه نظرية في المعرفة ، (ظهر الجزء الأول في بينزا سنة ١٩١٧ ، والجزء الثاني في باري سنة ١٩٢٣)

وفي سنة ١٩٧٧ صار وزيراً للمعارف في أول حكومة شكلها موسوليني فقام بإصلاح شامل لنظام التعليم في الطاليا ثم استقال في سنة ١٩٧٤ وصار أول رئيس وللمعهد القومي الفائستي للثقافة». وقد بقي حتى آخر حياته وفيلسوف النظام الفائستي» واستمر في نفس الوقت يحاضر في جامعة روما. وأشرف على إدارة تحرير «دائرة المعارف الإيطالية» التي تعد في نظرنا أعظم دائرة معارف حتى اليوم من جميع النواحي: غزارة المادة، وفرة الرسوم والإيضاحات، عمق ودقة الأبحاث المكتربة، إلخ. وقد بدأ العمل فيها في سنة ١٩٣٥ وتم نشرها في سنة ١٩٣٧

ولما احتل الحلفاء جنوبي ايطاليا وسقط حكم موسوليني في جنوبي ايطاليا ، وأقام موسوليني \_ بجاعدة الألمان \_ الجمهورية الفائستية الايطالية في النصف الشمالي من ايطاليا ، انتقل جنيله الى الشمال وعمل على النضال في سبيل تثبت هذه الجمهورية الفائستية لكن الشيوعين المتعردين اغتالوه في فيرنسه في 10 أبريل سنة 1988

فلسفته

ينتسب جنيله ، شانه شان زميله كرونشه ، الى ما يسمى بالهيجلية الجديدة لكنه مع ذلك يميز عن صاحبه ، كها يميز عن سائر الهيجلين المحدثين

يقول جنيله ان طفولة الانسان تتحرك في عالم خلقه الانسان بنفسه بواسطة خياله وفيه يعيش كها لوكان في حلم والفن بمثل مرحلة الطفولة في الانسان انه يعيش في حلم وفي خيال

ويتلو مرحلة الفن مرحلة اللابن وفيها يلجأ الانسان الى إله يعده عاليًا عليه هنالك يركع الانسان أمام مذابح هو الذي شادها بنفسه ومن ثم ينشأ التقابل بين الفن والدين إذ الفن ذاتي، بينها في الدين توكيد لكائن خارج عن الذات، هو الإله

هنالك تأي الفلسفة لتوفق بين ذاتية الفن وموضوعية الدين وهذا التوفيق لا يمكن أن يتم إلا بتفسير للفن وللدين على نحو يمكن العقل من انجاز هذا التوفيق ويتحقق ذلك بأشاعة الدين في الفن ، وأشاعة الفن في الدين

والوظيفة الفلسفية للعقل هي استرداد الأساطير

جئية

والأفكار والأشياء التي أخرجها العقل الى الخارج

والحقيقة الواقعية كلها \_ الروحية والمادية على السواه \_ هي من صنع الفعل المحض للمقل ولهذا فإن جميع مشاكل الفلسفة وجود العالم الخارجي، وجود سائر الذوات، وجود الله نفسه \_ ترجع الى ديالكتيك باطن في الذات المفكرة ومن هنا يقوم جنتيله باستبعاد كل بقايا الواقعية أو الطبيعة التي لاتزال باقية في سائر أنواع المثالية لا بد من ادراج الموجود في المعرفة، فكلاهما (الوجود والمعرفة) يتحدان في فعل الفكر، الذي لا يدرك أبداً شيئاً خارجه، بل يجده في نقطة من نقط نموه والذات تنظم كل ما تخلقه وفقاً لمنظورات مختلفة

ويتعالى جنتيله في مثالبته الى درجة انه ينكر وجود موضوع خارج الذات، ويقرر أن ما يسمى مادة الما هو نتاج متعدد للعقل أو الفكر ويرى أن خطأ النزعات المثالبة الأخرى يقوم في وضعها جوهراً خارج الذات لا تعرف ماذا تفعل به لأنه ليس في متناولها

ان العقل هكذا يعتقد جنتيله، فعل يضع موضوعه على شكل موضوعات متعددة، ويوحدها في الوقت نفسه في وحدة العقل

ويأخذ عل هيجل أن دبالكتيكته ليس ديناميكياً ويرى أن العقل يرفض أن يسكن أو يتحجر في تعيناته أن العقل لا يتوقف أبداً ، بل هو في حركة دائمة ، وهو يصير ويتغير ويتحن نفسه في خلق مستمر وحرية لا يمكن التنبوء مقدماً بأفعالها.

وللديالكتيك عند جنتيله ثلاث لحظات ١ ـ الشعور الاولى بالفعل

٧ ـ نموضع ما يشعر به العقل ويخلقه

 ٣ ـ تأمل فلــفي هو الوظيفة العليا للعقل به يصير شاعراً بفعله ونشاطه

التاريخ في رأيه ليس مجموعة من الوقائع المختلفة الثابتة ، كيا لو كانت مجموعة من الفراشات المحنطة على لوحة بل التاريخ صبرورة ديالكتيكية السير وليس التاريخ موضوعاً للفكر ، بل التاريخ هو الفكر نفسه وهو يضع لنفسه موضوعاته مبسوطة في الزمان والمكان والطبيعة ما هي إلا الفكر متحجراً

ويتناول مشكلة الموت فيقرر أنه ليست لدينا أية فكرة عن موتنا نحن فشيء أن غوت، وشيء آخر تماماً أن نكلم عن الموت، موت الأخرين اننا لا نشعر من الموت إلا بموت الأخرين الأقربين، أو الأصدقاء، أو المعارف فإن الموت يظل في شعورنا حدثاً اجتماعياً، ومن هذه الناحية هو يمسنا على أنحاء غتلفة ومن يمت يمت بالنسبة الى شخص ما يقول جنتيله وان عزلة الأخرين فينا هي أيضاً بقاء في ذاكرتنا ؛ (وتكوين المجتمع وتركيبه ؛ ، ترجمة فرنسية ص ٣٠٦)

أما الخلود، بمعنى استمرار حياة الذات، فأمر لا دليل عليه وإنما الواجب علينا هو أن نربط حياتنا بحياة الأخرين

أما عن الدين ، فإن جنتيله يميز ، على غرار جوردانو برونو ، بين الدين الشعبي والدين الفلسفي الدين الشعبي هو الذي يسعى خصوصاً الى البقاء بعد الموت ، والى الحياة الأخرى وما فيها من جزاء وعقاب لكن الإنسان بعد أن يسكن في هذا اليقين ، يسقط في هاوية التواضع متى ما قارن ذاته بالذات الإلهية ان الله هو الكل في الكل والإنسان ، أمام هذا المطلق ، يغوص في حضن الألوهية ويشارك في الفكر الإلهي والأرادة الإلهية ( الكتاب نفسه ، ص ٢٠٤) وهكذا ينتهي جنتيله الى وحدة وجود صوفية شبيهة بتلك التي دعا اليها جوردانو برونو

وقد كانت فلسفة جنتيله هي السائدة في ايطاليا خلال المشرين سنة الأخيرة من حياته.

وانقسم أنصارها الى فريقين الأول ديني النزعة يتزعمه أرمندو كرليني Armando Carlini الذي ذهب الى أن جنيله تأثر في فلسفته خصوصاً بالقديس أوغسطين ، وزعم أن و الأنا المتعالي ۽ عند جنيله هو و الله ۽ عند الكاثوليك وبعد موت جنيله انضم هذا الفريق الى تيار الوجودية المسيحية وصار يكون حركة تدعى و الروحية المسيحية ،

والفريق الثاني يتزعمه Ugo Spirito وقد اتجه منذ البداية ، إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم أسهم بنصبب وافر في تكوين الايديولوجية الفاشستية ابان ازدهارها ، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انضم هذا الفريق الى اليسار الإيطالي

في سنة ١٩٤٧ انشئت و مؤسسة جنتيله و في روما ، ومهمتها الرئيسية هي نشر مؤلفات جنيله كلها في مجموعة واحدة تستغرق ٥٠ مجلداً وبعض هذه المؤلفات قد نشره - Bertrano Spaventa, 1924.

Il Fascismo al governo della scuola, 1924.

- Che cosa è il fascismo? 1925.

Manzoni e Leopardi, 1928.

La filosofia dell'arte, 1931.

- Memorie italiane, 1936.
- La mia religione, 1943

مراجع

- R.W. Halmes: The Idealism of Giovanni Gentile, New York, 1937.
- P. Romanell: The philosophy of Giovanni Gentile.
   New York, 1938.
- Jules Chaix Ruy: B. Croce et G. Gentile. Paris,
   ed. Fischbacher, 1954 dans: Histoire de la philosophie
   européenne, dirigée par Weber et Huisman.

M.A.Bellezza: L'Esistenzialismo positivo di G. Gentile, Firenze, Sansoni, 1954.

چوبرني

#### Vincenzo Gioberti

فيلسوف ايطالي كاثوليكي النزعة ولد في تورينو سنة ودرس في معاهد الاوراتوريين Oratriani وفي سنة ١٨٠١ ودرس في معاهد الاوراتوريين المعالف معين استاذاً في كلية اللاهوت وقد ناهض السلطة الزمنية كيا ناهض البسوهين فقبضت عليه في سنة ١٨٣٣ وأودع السجن عدة اشهر، ثم حكم عليه بالنفي من ايطاليا فسافر الى فرنا، ومن ثم الى بروكسل (بلجيكا) حبث عمل مدرساً، في بعض المعاهد الخاصة، وبقي في بروكسل حوالي عشر سنوات حافلة بالانتاج العلمي اذ نشر في سنة المحمد كتابه و نظرية ما هو خارق للطبيعة ع من عدم عدادة المحمد المحتمد على مناهدالية الفلسفة ع في سنة مناهد وعنى بالمشاكل السياسية الإيطالية ، فاختمرت في

جنتيله في المجلة الفلسفية التي بدأ يشرف على اصدارها منذ سنة ١٩٢٠ تحت عنوان ١٩٢٥ filosofia italiana.

وقد تنوع هذا الانتاج الفلسفى بين

۱ ـ نشر مؤلفات بعض الفلاسفة الايطاليين:جوردانو
 برونو ، جانباتستافيكو تومازو كمبانلا ، روسميني
 كووكو Cuoco ، جيوبرق Gioberti

٢ ـ ترجمة و نقد العقل المحض و لأمانويل كنت الى اللغة الإيطالية

٣ ـ دراسات في تاريخ الفلسفة ، وخصوصاً الفلسفة الإيطالية

٤ ـ مؤلفات مبتكرة

ونجتزىء بذكر أهم هذه المؤلفات

- La filosofia di Marx, 1899

Dal Genovesi al Galluppi 1903.

- Un volume della: Storia della filosofia italiana, il modernisno, 1909.
- Bernardino Telesio, 1911.
- Il problema della scolastica e il pensiero italiano, 1913.
- La riforma della dialettica hegeliana, 1913.

Sommario di pedagogia come seienza filosofica, 2 Volumi, 1913 - 140.

- Teoria generale dello spirito come atto puro, 1916.
- Sistema di Logica come teoria del conoscere, 1917, 1923.

Le origini della filosofia contemparanea in Italia, 4 vol. 1917 1923.

Il problemo scolastico del dopoguerra, 1920.

La riforma della educazione, 1920.

Studi sul Rinascimento, 1923.

الله بدون معونة من الايمان والوحي كها يجعل الطبيعة خاضعة لما فوق الطبيعة وعلى العقل أن يعرف حدوده ، وأن يمارس حرية الفكر تحت سلطان الايمان

وفيها يتصل بالعلاقة بين الله والمخلوقات ، يقرر جيوبرتي ان الله هو مبدأ وعلة الموجودات ، ولهذا فإن الموجود ينشد الله ويسعى اليه وفي هذا يقول وان الموجود (الأعلى) يخلق الموجود (الأدنى) والموجود (الأدنى) يعود الى الموجود (الأعلى). وهو في هذا متأثر عاماً بمذهب جوردانو برونو وستكون مهمة الفلسفة ـ في نظر جيوبرتي ـ تعمق فهم هذه العلاقة بين الله والموجودات المخلوقة وجذا المعنى يسهم الانسان مع الله في فعل الحلق.

مؤلفساته

منذ سنة ۱۹۳۸ قام و معهد الدراسات الفلسفية ا Instituto di studi filosofici Opere edite e inedite di Vincenzo تحت عنوان Gioberti

ونذكر من بين نشرات مؤلفاته ما يلي

- Della protologia, ed. da G. Massari, Parigi e Torino, 1857.
- Nuova Protologia, ed. da G. Gentile. Bari, 1912.
   Scritti scelti di V. Giaberti, a cura di Augusto
   Guzzi. Torino, 1954.

مسراجع

- G. Bonafede: Gioberti. Palermo, 1942.
  - G. Bonafede: Gioberti e la Critica. Palermo, 1950.
  - A. Bruers: Gioberti. Roma, 1924.
  - L. Giusso: Gioberti. Milano, 1948.
  - L. Stefanini: Gioberti. Milano, 1947.
  - B. Gentile: Rosmini e Gioberti. Firenze, 1955.
  - De Nardi: V. Gioberti e il panteismo. Forli, 1901.
- U. Redano: Vincenzo Gioberti. Torino, S.E.I.1958.

ذهنه فكرة ايجاد ملكية دستورية في ايطاليا ، وأصدر كتابه و الأولوية الأخلاقية والمدنية عند الايطاليين ، ( سنة ١٩٤٣ ) وفيه هاجم اليسوعيين والحكام البوربون في مملكة نابولي ( جنوبي ايطاليا ) هجوماً عنيفاً

وسافر الى باريس فأقام بها فترة قصيرة في سنة ١٨٤٨، ومنها سافر إلى اقليم بييمونته في شمالي ايطالبا حيث كان قد انتخب نائباً ، فأستقبل استقبالاً حافلاً وأوفده الملك فكتور امانويل، ملك بييمونته الى باريس لطلب مساعدة حكومة الجمهورية الفرنسية الثانية ضد النمسا ولكن النمسا هزمت فكتور امانويل حين سعى للاستقلال عن النمسا، ومن ثم اعتزل جيوبرتي السياسة ، وكتب كتاباً بعنوان والنهضة المدنية لايطاليا، (سنة ١٨٥١) ويعد الوصية السياسية لجيوبرق وفيه نمّى الأفكار التي سبق أن عرضها في كتابه السابق د الأولوية الأخلاقية وتوفي فجأة في ٢٦ اكتوبر سنة ١٨٥٧ وهذه الأفكار تتلخص في الربط بين السياسة والدين ، وفي دعوة الكنيسة الى تولى حركة والبعث ، السياسي Risorgimento لايطاليا ، وتزعم تحالف بين الولايات الايطالية ، والعمل على بعث روح الوحدة الايطالية التي كان يدعو اليها في نفس الوقت ماتسيني Mazzini وحركته المسماة والطالبا الفتاة ، ولهذا سيظل والبعث ، في ايطاليا مرتبطاً باسم كليها معاً ، من الناحة الايديولوجية

#### فلحضفته

توصف نزعة جيوبرتي بأنها و انطولوجية و الأنه يؤكد أن الوجود . في . ذاته موجود في العقل الانساني ، لا كمجرد انطباع حسي ، بل كوجود حقيقي والوجود الكائن في العقل ليس مجرد وجود في معنى ، أو إمكان وجود ، بل هو وجود حقيقي ، وأرسخ أنواع الوجود وجوداً ومهمة الحواس هي فقط التنبه على وجوده

ويقرر جيوبري ان و الوجود يخلق الموجود ع ويقرر أن الوجود العيني ، وهو وحدة ميتافيزيقية مؤلفة من الواقع والمعلوم ، همو المصدر المشترك للأشياء المخلوقة وللأفكار التأملية ، للعيني والمجرد ، للمحسوس والمعقول

وفي مسألة العقل والانجان يجنح جيوبرتي الى النزعة الايمانية القائلة بأن الدين انما يقوم على الايمان ، لا على العقل ويقرر جيوبرتي أن العقل الانساني عاجز عن ادراك

- Decadence: A philosophic Enquiry, 1948.
- Introduction to contemporary knowledge, 1951.
- The Pleasure of Being oneself, 1952.
- The Recovery of Faith, 1952.

وقد ترجم لنفسه في كتابيه:

- The Testament of Joad, 1937
- The Book of Joad, 1942.

جيمس (وليسم)

#### William James

عالم نفساني وفيلسوف برجماتي.

ولد في مدينة نيويورك في ١١ يناير سنة ١٨٤٢ وتوفي في ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٥ وكان الابن الأكبر لهنري جيمس الكاتب الساخر، الذي كانت نزعته الدينية متأثرة بسويدنبرج، التيوصوفي الشهير. ومن اخوة وليم كان هنري جيمس القصصي الشهير والناقد صاحب التأثير في المنقد الانكليزي بعامة.

وكان الوالد هنري جيمس في حياته الدراسية الوسطى طالباً للاهوت في معهد برنستون الديني، بيد أن هذه الفترة تركت في نفسه السمتزازاً شديداً من رجال الدين عبر عنه طوال حياته. ثم انه عاش متجولاً في أنحاء اوروبا، وكان لهذا كله أثره في نشأة وتكوين ابنه وليم.

ولما بلغ وليم الثامنة عشرة الحذ و دراسة فن التصوير على يدي وليم هنت، وهو رسام موضوعات دينية لكنه ما لبث أن تخلى عن ذلك ودخل Laurence في جامعة هارفرد. لكنه انقطع عن Scientific School في النبات والحيوان برفقة العالم الفرنسي في النبات والحيوان لسوي اجاسيسز Louis Agassiz في احدى رحسلات الاستكشافية في الامازون. ولاسباب صحية عاد والتحق بكلية الطب، وفي سنة ١٨٦٧ مسنة ١٨٦٨ سافر الى المانيا لحضور عاضرات الفيزيائي الألماني الكبير هلمهولتس واضع قانون حفظ الطاقة، كما سافر الى فرنسا وحضر عاضرات كلود برنار، وهناك اطلع على مؤلفات رنوفيه فكان لذلك أثر هائل في تحويل عجرى فكره.

جسود

### Cyril Edwin Mitchinson Joad

كاتب مبسط للفلسفة، انجليزي

وُلسد في ١٧ / ٨ / ١٨٩١، وتسوفي في المالة المعالمة المعال

وكان يواصل الكتابة في الصحف والمجلات في الشؤون العامة السياسية والاجتماعية ويدعو الى الاصلاح الاجتماعي على مذهب الفابيين Fabians الذي كان مزيجاً من الاشتراكية المعتدلة والاصلاحية، مع تحرر فكري من العقيدة الدينية بعامة.وفي الثاء الحرب العالمية الأولى كان من المعترضين على الحرب والانخراط في الجندية.وفي الفترة من سنة 1921 الى سنة 1924 كان عضواً في وبجلس من سنة الفكريين، Brains Trust لميناهية الاذاعة البريطانية الموجهين الفكريين، وألقى سلسلة ناجحة من الاحاديث في برناميج عنوانه: وكل شيء يتوقف على ماذا تقصد بيرناميج عنوانه: وكل شيء يتوقف على ماذا تقصد الى الأيمان باللدين. ونورد فيها يلى ثبناً بأشهر كتبه:

- Common Sense philosophy 1919.
- Introduction to Modern Political Theory. 1924.

Thrasymachus, or the Future of Morals, 1924.

- Mind and Matter, 1925.
- Diogenes, or the Future of Leisure, 1928.

The Meaning of Life, 1929.

- Great philosophies of the World, 1931.
- Guide to Modern Thought, 1933.
- Guide to philosophy, 1936.
- Philosophy of our times, 1940.
- The future of Life, 1944.

وفي سنة ۱۸۷۲ عين مدرساً في كلية هارفرد واستمر في هسذا العمسل حتى سنة ۱۸۷۲ يقسوم بتسدريس الفسيولوجيا. واستمر على اتصال بجامعة هارفرد الى أن تركها نهائياً في سنة ۱۹۱۷ وألقى محاضرات جفورد بادنبره في عام ۱۹۰۱ / ۱۹۰۳، وهي التي نشرها بعد ذلك بعنوان وانواع التجربة الدينية، (سنة ۱۹۰۲).

# أراؤه الفلسفية

#### ١ ـ النجربة:

يقيم وليم جيمس نظريته في المعرفة على النجربة الحسية، إلا أنه يعطيها مفهوماً يختلف عن مفهوم التجريبية الانكليزية أذيرى أن مضمون التجربة ليس على شكل ذرات ، بل هو تيار من الشعور ذلك أن التجربة ليست مؤلفة من معطيات منفصلة رصّت مع بعضها كقطع الموزاييك، بل هي تيار من الشعور سيّال متصل لا فواصل فيه ولا روابط، تماماً مثل تيار النهر الجاري، والأشياء تتداخل بعضها في بعض زماناً ومكاناً. وكل شيء والأشياء تتداخل بعضها في بعض زماناً ومكاناً. وكل شيء يسيل ويتدفق. صحيح أن التجربة تميل الى أن تتكدس الى أن تتكدس الى أن تتكدس الى أن تتكدس بدورها على هيئة مواد (أو جواهر) ، ولكن هذه المواد تميل بدورها على شكل مواد جديدة. ولهذا فإن محتوى الشعور واحد وليس متعدداً تفاريق على هيئة ذرات كيا كان يظن التجرببون القدماء.

فإذا نظرنا الى التجربة على هذا النحو، زالت الفروق التي كانت توضع بين الهيولي والصورة، الجوهر والاضافة، وما شابه ذلك، وامتزجت كلها في تيار الشعور. والمعطيات الحسية لا يمكن فصلها الى صور مدركة بالحس، متميزة، بل يجب النظر الى كل منها في اطار الملاقات القائمة بينها وبين ما يسبقها وما يتلوها، وهي معطاة بوصفها وتفعل شيشاً. انها على علاقات مباشرة مع، إلى جانب، الله، غيرها. إنك لو انتزعت شيئاً من علاقات، فلن تجد ثمة شيئاً.

لكن لماذا تتحدد التجربة في كتل؟ ولماذا تكون أسمك وأصلب ها هنا عا هي هنالك؟ وكيف تؤلف عالماً؟ ولماذا تكون هذا العالم بالذات دون غيره؟ وكيف توجد دافكاراً؛ عن نفسها؟ ولماذا نقول عن بعض هذه

الأفكار انها وصحيحة، ونقول عن البعض الأخر انها وباطلة،؟.

يجيب وليم جيمس عن هذه الاسئلة بقبوله ان الشعور يبدي عن اهتمام وانتباه، انه ارادي وحسي معاً. فهو ليس فقط يحسّ، بل هو يؤثر بعض ما يحسّ، على البعض الأخر، ويكره البعض ويجب البعض، ويتلبث عند بعض مضمونه، ويرفض البعض الأخر، أو يناه ويسقطه فيا ينتقيه ويؤثره ويختاره بعده وحقيقياً و وحيوياً، وما يرفضه وينبذه بعدة غير مهم نسبياً وغير حقيقي. فعالم الأشياء هو اذن من صنعنا نحن حسب مصالحنا.

لكن مضمون الشعور لا يتألف فقط من معطيات الحس الحاضرة مباشرة، بل يوجد الى جانب التجربة التي نعانيها الآن في الحاضر، وافكاره تمكننا الذاكرة والمخيلة من استخراجها من الادراكات الحسية، وهذه والأفكاره تحيل الى امور تتجاوز التجربة الحسية الحاضرة وتنزودنا وبموفة، عن تجربة ماضية وأخرى مستقبلة.

وبعض الأفكار تستأثر باهتمامنا وانتباهنا وتستولي على تفكيرنا، تاركة ما عداها في الظل والاهمال. ولما كانت كل وفكرة بسبب فعاليتها ونشاطها هي فكرة عركة motor idea وتنصب في الفعل، إلا وإذا اعاقتها أفكار أخرى، فإن المدركات التي تسيطر عل فكرنا هي أيضاً مدركات توجة سلوكنا.

### ٢ - الحقيقة :

لكن ما هو المبدأ المؤثر في اختيارنا في نشاط الشعور؟ انه الغرض الشامل total purpose لهذا الشعور، وبعبارة اخرى: المبدأ هو الفائدة. فها هو مفيد أو ناجع أو نافع هو والحق،

ويتوسع جيمس في فهم ما هو مفيد أو ناجح أو نافع:

أ ـ ففي ميدان التجربة الفيزيائية: المفيد هو صا
 يمكن من النبؤ ومن العمل ومن التأثير والانتاج.

 ب) وفي ميدان التجربة النفسانية أو العقلية: هو ما
 هو مفيد للفكر، وما يزودنا بالشعور بالمعقولية، وهو شعور بالراحة والسلام.

جـ) وفي ميدان التجربة الدينية، يكون الاعتقاد حقاً

اذا نجع روحياً، أعني اذا حقق للنفس السطمأنيسة والسلوى، وأعاننا على تحمل تجارب الحياة، وسها بنا فوق أنفسنا.

يقول وليم جيمس: «التطابق، بالمعنى الواسع للكلمة، مع الواقع لا يمكن أن يكون غير واحد من اثنين: أما الوصول مباشرة الى الواقع أو في قربه، أو هو الاتصال الفعلي بالوقائع ابتغاء مزيد من التأثير فيه هو نفسه أو في وسيط، تأثيراً أقوى مما تكون عليه الحال لو كان هناك خلاف. وأضيف أن المقصود هو الفعل في الميدان المعلي والعملي على السواء. وغالباً ما يكون هذا الاتفاق هو مجرد هذه الواقعة السلبة ألا وهي ألا يصدر عن هذا الدافع شيء يناقض أفكارنا ويعترض طريقها الذي يغضي بنا الى نقطة أخرى.

وكلا! ليس المهم هو اعطاء نسخة عن الواقع، وإن كان ذلك أحد الطرق المهمة جداً للاتفاق معه والأنطباق. بل المهم هو أن نجد في الفكرة دليلًا للتحرك في وسط الواقع. أن الفكرة اذا أعانتنا على أن تكون ـ عقلباً أو عملياً \_ على علاقة إما بالواقع أوبأسباب الواقع، واذا اكتفت حياتنا بالفعل مع كل جهاز الواقع، بدلًا من تعويق ميرتنا بكل ألوان المضايقات . هنالك سيكون انطباق واتفاق، فيه تتوافر بدرجة كافية الشروط التي تقتضيها الحقيقة. وستكون هذه الفكرة صحيحة (حقيقية) تجاه الواقع موضوع النظر. إن علينا أن نعني لا بالحقيقة (في صيغة المفرد) بل بالحقائق (في صيغة الجمع)، وأن نعني ببعض الأفكار الموجهة ببعض العمليات التي تتحقق وسط الأشياء نفسها، والتي لا تتصف بصفة مشتركة غير كونها جميعاً أفكاراً نافعة. أنهاتنفع من حيث تقودنا ـ وإن لم تجعلنا ننفذ فيها \_ الى اجزاء من النظام العقلي الذي يغوص في الادراكات الحسية في مواضع عديدة. وهذه الإدراكات سيحدث لناأن نتصور بعقولنا نسخة منها. وحتى لو لم يحدث هذا، فإنه سيكون لنا بها ذلك النوع من العلاقة التي تسمى عامة باسم: التحقيق verification. وبالجملة فإن كلمة وحقيقة، ليست بالنسبة إلينا غير اسم جمعي يلخص عمليات التحقيق، تماماً مثلها الصحة والثروة والفوة وهي أسياء تدل على عمليات أخرى متعلقة بالحياة، عمليات أخرى نافعة أيضاً. إن الحقيقة شيء يصنع، مثل الصحة والثروة والقوة، خلال تجربتنا.

وولالخص هذا كله أقول أن والحق، يقوم فيها هو

مفيد (نافع) expedient للفكر، كيا أن «العدل» يقوم فيها هو نافع (مفيد) للسلوك. وأقصد بـ دمفيد، أنه مفيد بأية طريقة، مفيد في نهاية الأمر في المجموع، لأن ما هو مفيد للتجربة المقصودة الآن، لن يكون كذلك بالضرورة، وبنفس الدرجة بالنسبة الى تجارب لاحقة. ان للتجربة احوالها الخاصة بها في وتجاوز الحدود، وفي تصحيح طبيعتنا. والحقيقة المطلقة، الحقيقة التي لن تغيرها أية تجربة، هي هذه النقطة المثالية التي تندُّ عن البصر، والتي تتخيل أن كل حقائقنا ستتلاقى فيها ذات يوم. ليكن! هذا امر في وسع الإنسان المستنبر تماماً أن يتصوره وأن تتصوره التجرُّبة الكامُّلة تمامأً : و اذا تحقق هذا المشل الأعمل المزدوج، فسيتحقق كلا الأمرين معاً وبنفس العملية. لكن، الى أنَّ يتحقق هذا، لا بد لنا أن نعيش، اليوم، على ما نــــطبع امتلاكه، فيها بختص بالحقيقة، اليوم حقاً صع استعدادنا أن نعترف بأن ما هو حقيقة اليوم قد يصبح خطأ غداً، (والبرجانية، ترجمة فرنسية ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ باريس سنة ١٩١١).

# ٣ ـ التجربة الدينية وإرادة الايمان:

وفيها يتصل بالدين، يرى وليم جيمس أن الانسان كانت له، وستكون له دائمًا تجربة دينية. ذلك أن الانسان شعر من حوله بحضور تجربة أخرى قريبة من تجربته هو، ومتعاطفة مع أمانيه ومطاعه وتناضل معه ضد الشر وتعمل في صالح الخير، وتشيع في نفسه السلوى. لهذا يفوّض أمره ويطلب العون من هذه الحضرة ويدعوهـا. ويشرك روحه بروحها. وهذه التجربة تتجاوز النوع المالوف من التجارب، وهي التجارب الحسية ومعطياتها، لكنها مع ذلك تجربة. وما دامت تجربة فيحق لنا أن نفسّرها، مسترشدين في ذلك بنفس المنهج الذي اتبعناه بالنسبة الى التجربة الحية ، أي فكرة الفائدة أو المنفعة العملية المترتبة عليها. فإن كانت تقدم لنفوسنا الطمأنينة والسعادة والسلام، فينغى أن نعدها وصحيحة، تبعاً لمعيار الحقيقة الذي فصلنا القول فيه في البند السابق مباشرة. وأسلم طريقة لتفسير هذه التجربة بحسب المنهج البرجماني هي أن نفترض انها آتية من شعور (وعي) شخصي آخر مماثل لشعورنا، ومصادق لنا، ومستعد لنجدتنا ومذهب المؤلمة Theism هو الأنسب ها هنا. لكن ليس المقصود اى تاليه. ذلك أن وليم حيمس يرى أن التاليه الذي يتصور

الله لامتناهياً قادراً على كل شيء، هو تأليه غير مقيد لأنه إذا كان والله، قادراً على أن يفعل ما يشاء؛ وطابله أن يخلق العالم الذي يعيش فيه، فمن المستحيل أن نتصوره موجوداً أخلاقياً وصديقاً. ولن يستحق اسم الله من ليس من الخير بحيث يخلق عالماً كمالمنا هذا، فضلاً عن أن يخلقه بكلمة منه، لأنه عالم سيء كان أحرى أن يدعوه للاشمئزاز منه وكراهيته.

ويتناءل جيمس: هل الله موجود، فيرفض دعوى الملادرين Agnostics الذين يقررون أنه لا يحق لنا أن نؤمن بشيء ليست عليه بينة منطقية كافية. ان العقلاء من الخشيقة , لكن هناك مسائل لا جواب عنها بونعم اأوب ولا عنها بواسطة الدليل الحاضر، لكن يحق للناس مع ذلك أن يعقدوا فيها ايجابياً. ويؤكد جيمس أن مسائلة وجود الله كن لنا الحق في الايمان بوجود الله. ان هذه المسألة تمثل مسائل مثل: أهمية الفرد، قيمة الحياة تجاه الانتحار، وجود حرية الارادة الانسانية. ويقرر جيمس أن في وسع الناس أن يؤمنوا بأمور لأسباب عاطفية، بالرغم من انتفاء الدليل العقلي عليها.

وهذا يدعو جيمس الى البحث في العلاقة ببن البرهان والاعتقاد (أو الإيمان) belief. إن الاعتقاد (الايمان) بتضمن الاستعداد للفعل (للعمل) ونقاً لفروض معينة. ويؤكد جيمس أن أية قضية تصلح لأن تكون فرضاً أن تجلب للناس حقيقة يرغبون فيها. فتكون ارادة الاعتقاد أن تجلب للناس حقيقة يرغبون فيها. فتكون ارادة الاعتقاد بحسب المعيار البرجاتي للحقيقة كها شرحناه. وهذا هو ما يسعيه جيمس وارادة الاعتقادي The Will to believe وهذا المعنوان هو عنون أحد كتبه (نشره لأول مرة سنة ١٨٩٧) وهذا العنوان هو عنوان إحدى المقالات العشر التي يضمها هذا الكتاب، وهي مقالات منفصلة كتبت في أوقات مختلفة.

ان وليم جيمس يدافع عن حق الانسان في اعتفاد ما يراه مفيداً له في حياته وسلوكه، وحقه في الايمان ببعض الفروض في الدين والأخلاق، اذا كانت هذه الفروض مفيدة، وحية لا ميتة، ومفروضة قسراً لا قابلة للتخلص منها، وذات أهمية حقة، لا تافهة. فيا الذي يجعل فرضاً

من الفسروض وحياً، مفسروضاً forced ، و ومهساه momentuous ان ما يجعله كذلك هو علاقة منفعة الانسان المؤمن به. والمعيار ها هنا هو اساساً نفساني وحضاري.

ويقر جيمس بأن الناس لا يتفقون جيماً على نفس الفرض من حيث حيويته وقسريته وأهميته. غير أنه يؤكد أن فرض وجود الله يتصف بهذه الصفات الثلاث لدى جيع الناس ، ويقرر أن للاأدري الذي لا يعتقد ولا ينكر وجود الله قد اختار فعالاً موقفاً ضد وجود الله. لقد تخلل اللاأدري عن كل أمل في اكتساب حقيقة محكنة ابتغاء أن يتجنب خطأ محكناً في موقف لا مجال للدليل فيه. وحق اللاأدري في عدم الايمان بوجود الله ليس أكبر من حق المتدين المؤمن في أن يؤمن بوجود الله.

وهنا يثور الاعتراض على موقف جيمس هذا لأنه يتلخص في هذا القول: واعتقد ما تشاء ان تعتقده، ويرد جيمس على هذا الاعتراض قائلاً أن دعوته هذه تتعلق فقط بالأمور التي تفتقر الى دليل واضح على جواب معين، أي وبالمسائل التي لا يمكن بطبيعتها أن يُقْصل فيها على أساس عقل،

ولم يقتصر جيمس على مسألة وجود الله، بل شمل بمنهجه هذا مشكلة خلود النفس فرأى أولا أن ثمة دلائل تشير الى امكان خلود النفس كيا ينين من أبحاث الروحيين psychic research لكن حتى بدون هؤلاء فإن لنا ما يبرر الاعتقاد في خلود النفس لما لذلك من فوائد عملة.

مؤلفساته

- Principles of Pyschology, 1890.

The will to believe 1897.

- Varieties of religious Experience, 1902.
- Pragmatism 1907.
- A Pluralistic universe, 1909.
- The Meaning of Truth, 1909.

مسراجي

R.B. Perry: The Thought and Charcter of William

والأخلاق التي يدعو اليها أخلاق تجمع بين الاثرة وبين الايثار. ذلك أن حياة الفرد ينبغي الى جانب إيثارها لم يقدمها، أن تفيض على الغير وتجود بما لديها من طاقة زائدة. وليس هذا الفيض مضاداً لطبيعتها بل هو على وفق طبيعتها، بل هو الشرط في الحياة الحقة. ومثل الحياة مثل النار: لا تحافظ على نفسها إلا بالتواصل مع الغير. وهذا يصدق على البدن. يقول جويبو: يصدق على البدن. يقول جويبو: هان الحياة ليست مجرد اغتذاء ، بل هي انتاج وخصوبة.

والمبدأ الأساسي لهذه الأخلاق هو أن والواجب ليس إلا تعبيراً منفصلاً عن القوة التي تنحو الى الانتقال ضرورة الى الفعل. لقد قال كنت: • يجب علي ، اذن أستطيع». أما جوييو فعل عكس ذلك يقول: وأستطيع، اذن يجب على و (الكتاب نفسه ص ٢٤٨).

ويؤكد جوييو دور الغرائز في مواجهة دور العقل، ولهذا يفسح المجال للاشعور.

وجوييو لا يمل من تمجيد الحياة والدعوة الى توسيع مداها، ومضاعفة شدّتها. ومن هنا النشابه الكبير بينه وبين معاصره نينه، الذي لا بد أن يكون جوييو قد تأثر به.

وان الواجب برجع الى الشعور بقوة باطنة ذات طبيعة أسمى من سائر القوى. فالشعور باطنياً بما يقدرعليه المرء من أفعال أعظم: هذا هو أول شعور بما يفعل وبما يجب عليه أن يفعله. والواجب، من وجهة نظر الوقائع وبغض النظر عن المعاني المتافيزيقية هو فيض من الحياة يطلب ان يتحقق وأن يبذل ذاته. وقد أسرف الذين فسروه بأنه ضرورة أو قسر وقهر. والحق انه قوة Puissance قبل كل شيء (الكتاب نفسه، ص ١٠٦).

# ب) - علم الجمال:

وهذا التوكيد للحياة نجده عند جوييو في نظراته في علم الجمال أيضاً. فهو يقول «ان الموضوع الحقيقي للفن هو التعبير عن الحياة»، («الفن من وجهة النظر الاجتماعية»، ص ٥٧ باريس سنة ١٨٨٩، نشرة فوييه). ويقول ايضاً: «الجمال في جزئه الأكبر، فعل واشعاع مستمر من الداخل الى الخارج، والجمال الحق يخلق نفسه في كل آن، وفي كل حركة من حركاته، وله الموضوح

James, 2 vols. Boston, 1935.

- R.B. Perry: In the spirit of William James. New Haven, 1938.
- Josiah Royce: William James and other essays on the philosophy of Life. New York, 1911.

#### جويب

#### Jean - Marie Guyau

فيلسوف فرنسي ذو نزعة حيوية ، وشاعر.

ولد في مدينة لاقال سنة ١٨٥٤، لكن بسبب احتلال صحته عاش فترة في السودان الفرنسي (سالي والنيجر حالياً).

وتوفي سنة ١٨٨٨ في مدينة منتون بفرنسا

#### فلسفسته

#### أ ـ الأخلاق:

نزع جوييو منزعاً وضعياً وطبيعياً وحيوياً. وتركز اهتمامه على الاخلاق. وأراد أن يبنيها على النوازع الطبيعية، دون الزام ولا جزاء.

يقول جويبو: استشر أعمق غرائزك وأكثر عواطفك حيوية، واكثر كراهياتك اعتياداً وإنسانية، ثم ضم بعد ذلك فروضاً مينافيزيقية عن أساس الأشياء، والمصير المخاص بالكائنات وبك أنته (انجمل أخلاق بلا إلزام وبلا جزاء، ص ٢ ، باريس سنة ١٨٨٥).

ويعرّف الأخلاق بأنها علم موضوعه كل وسائل المحافظة على الحياة المادية والعقلية وتنميتها». والأخلاق وهي الملتقي الذي تتماس فيه \_ وتتحول باستمرار بعضها الى بعض\_ القوتان الكبيرتان للوجود وهما: الغريزة والمقل. وينبغي على الأخلاق أن تدرس فعل هاتين القوتين: الواحدة في الأخرى، وأن تسعى الى تنظيم التأثير المؤدوج للغريزة في الفكر، وللفكر والمنخ في الأفعال المغريزية أو الأفعال المنعكسة» (الكتاب نفسه ص

الحيّ، الذي للنجمة. والجمال، بغير التعبير، ربــا كان ــ كما يقول بلزاك ــ خداعاً وتمويهاًه (الكتاب نفــه ص ٥٩).

وومع ذلك، فإن الفن لبس فقط مجموعة من الومائل ذوات المعنى، بل هو قبل كل شيء مجموع من الوسائل الايجابية. وما يقوله يستمد قيمته في الغالب، مما لا يقوله بل يوحى به. ويثير التفكير فيه والشعور به والفن الكبير هو الفن الموحى المشير، الذي يعمل بواسطة الايجاه. وموضوع الفن هو احداث انفعالات تعاطف، ومن أجل هذه فإن مهمته ليست أن يمثل لنا موضوعات خالصة للاحساسات أو الأفكار، بواسطة وقائع ذات دلالة، بل الأرة موضوعات انفعالات وموضوعات حية تستطيع أن الدخله معها في مشاركة اجتماعية. فلا يهم أذن أن يكون الكائن جميلا، ما دمت تجمله لطيفاً في نظري. والحب يأتي معه بالجماله (الكتاب نفسه ص ٦٦).

ووالفن الكبير يقوم في إدراك روح الأشياء والتعبير عنها أعني ما يبربط الفرد بالكل وكل قسم من الآن بالديمومة الأبدية (الكتاب نفسه ص ٨٠). دوالفنان يفهم الطبيعة هماً، أو بالأحرى هي التي تفهم نفسها منه. والفن يعبر عها تزمزم به الطبيعة. انه يصرخ فيها: هذا ما أردت أن تقوليه (الكتاب نفسه ص ٨٢).

### ج ) الدين:

ويبحث جويبو مستقبل الدين في كتاب ضخم بعنوان: وعدم الدين في المستقبل: دراسة اجتماعية والريس، عند الناشر ألكان، سنة ١٩٨٧،). وفيه يؤكد أنه لا مجال للدين في المستقبل، لأن العلم سيحل عله يقول: وينبغي أن يقوم العلم، في المستقبل، بما كان يقوم به الدين في الماضي. ينبغي عليه أن يؤمن مع خصوبة الجنس مرتبته الجنسية والاخلاقية والاقتصادية الحسنة والكتاب نفسه ص ٢٩٨). ذلك أنه يرى أن العلم ولم يعد متفقاً مع الوحي الخارق للطبيعة ومع المعجزات التي يتكون أساس الأديان (الكتاب نفسه ص ٢٠٨).

لكن أن يكون الانسان غير ذي دين أو بمعزل عن الدين ليس معناه أنه عدو للدين. وعدم التدين في المستقبل يمكن، مع هذا، أن يحتفظ من الشعور الديني بما كان ظاهراً فيه من اعجباب بالكون والقوى اللانهائية المنشرة فيه، ومن بحث عن مثل اعلى ليس فقط فردياً،

بل واجتماعياً، بل وكونياً، يتجاوز الواقع الفعلي، (الكتاب نفسه ص XIV)

ويغسر جوييو الدين بأنه وتفسير فينريائي، ميتافيزيقي، وأخلاقي لكل الأشياء، في تناظر مع المجتمع الانساني، على شكل خيالي ورمزي. انه، في كلمتين، تفسير اجتماعي كلي، ذو شكل أسطوري، (الكتاب نفسه ص 111).

ويقول أيضاً: والشعور الديني ليس فقط الشعور الاعتماد الفيزيائي الذي نجد أنفسنا فيه، بازاء كلية الأشياء. انه خصوصاً الشعور بالاعتماد النفسي والأخلاقي، وفي النهاية: الاجتماعي، (ص V). والشعور الديني يحدث وحين يتسع الشعور باجتماعية الحياة، وهو يتسع الى كلية الكائنات الواقعية والحية، (ص XI).

# د ـ في تاريخ الأخلاق:

ولجويسو كتابان أساسيان في تــاريــخ المـــــا الأخلاقية هما:

۱ و أخلاق أبيقور وعملاقتها بالمذاهب المعاصرة،
 باريس سنة ١٨٧٨

۲ - االأخلاق الانكليزية المعاصرة،، باريس سنة
 ۱۸۷۹

ولا يزال الكتاب الأول من أفضل ما كتب عن مذهب أبيقور.

# مؤلفساته

La Morale d'Epicure dans ses rapports avec les doctrines, contemporaines. Paris, Alcan, 1878.

La Morale anglaise contemporaine, Paris, Alcan, 1879.

Vers d'un philosophe. Paris. 1881.

- Problèmes d'esthétique contemporaine, Paris, 1884.

Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Paris, Alcan, 1884.

- I. Irréligion de l'avenir. Paris, Alcan 1887.

d'aprés Guyau. Paris 1889, 4° ed. augmentée 1901.

- G. Aslan: La Morale selon Guyau, Paris, 1906.
- Jankélévitch: « Deux philosophes de la vie: Guyau et Bergson», en Revue philosophique, vol. 97 (1924), pp. 404 449.
- Josiah Royce: « J M. Guyau » in his book: Studies of Good and Evil. New York, 1925.

- L'Art au point de vie social. Paris, 1889.
- Education et hérédité. Paris, 1889.
- La Genèse de L'idée de temps. Paris,1890.

والكتب الثلاثة الأخيرة نشرت بعد وفاته ، نشرها Fouillée:

سراجع

Alfred Fouillée: La Morale 1.'art et la religion





amor fati

عبارة استعملها نيتشه للتعبير عن الموقف الذي ينبغي على الانسان أن يتخذه في حياته ، ألا وهو أن يقبل كل ما في الحياة من تناقض ما فيها من شرور وما فيها من خيرات

يقول الانسان الوضيع (أو الوسط) بحارب الشرور كيا لو كان قادراً على التخلص منها والمعل بدونها ، أنه يريد أن يلغي الجانب الميز لكل شيء ، ولكل عصر ، ولكل عشر ، ولكل عشر ، ولكل علم من المنقوض ، غيرمقر ، الا بجزء من خصائصها ، وساعياً للقضاء على الباقي ، اما الانسان الكامل فهو على العكس من ذلك انه يتضمن في ذاته الطابع المتناقض في الوجود الشر والخبر على السواء ، ويرى فيها هو محكن وما هو ضروري وسائل لتحقيق ارادة القوة ويؤكد الانافي موضع آخر: النعم انني لن احب بعد إلا ما هو ضروري لا بدمنه وسيكون حب المصير هو النهائي ،

راجع مؤلفاته و نشرة Kröner (اشتوتجرت ۱۹۰۹ -۱۹۱۱: جـ11 بنود ۸۵۹ - ۸۸۱، جـ۱۱، بند۳۳۳، جـ ۱۳ ، بند ۱۸۵، ، جـ۱۲ بند ۲۸۷).

ويقول أيضاً أن حب المصير هو طبيعته الأشد عمقاً Ecce Homo راجع Ecce Homo ، في طبعة الموازريون جد ٢٥ من مؤلفاته ( ١٩٢٨) . ويسمى هذا الموقف بأنه و نوع من الاستسلام القدري لله ا ( رسالة الى أوفربك بتاريخ صيف سنة ١٨٨٧ ـ راجعها في و مراسلاته مع أوفربك ، سنة

١٩١٦ ص ١٧٧ ) . ويقول أيضاً وصيغتي التي اتخذتها تعبيراً عن عظمة الانسان هي حب المصير : اعني ألا يجب المرشيئاً ، لا الى الامام ولا الى الوراء ، على طول الابدية ، Ecce )
Homo)

راجع كتابنا ونيتشه والقاهرة ط1 سنة 1979 ، ط٦ الكويت سنة ١٩٧٨

الحب العقل لله

#### Amor Dei Intellectualis

تعبر استخدمه اسبينوزا ( «الأخلاق » القسم الخامس ، القضية ٢٠ ) للتعبر عن الخبر الأسمى الذي به تتحقق و نجاتنا أو سعادتنا أو حريتنا » ( « الاخلاق » القسم الخامس ، ٣٦ ، حاشية ) وهو ينشأ من المعرفة العيانية بالله بوصفه الموجود السرمدي ( ٣٦ ، اللازمة ) ولما كانت ماهية العقل الانساني متحدة مع الله ، فإن هذا الحب السرمدي هو الأخر ، وهو أيضاً ، من وجه آخر ، جزء من حب الله لنفسه « لا بوصفه لامتناهياً ، ولكن من حيث أن ماهية العقل الانساني ، اذا ما نظر اليها من ناحية السرمدية يمكن أن تفسر » ( القضية ٣٦)

الحسدس

استعمل ابن سينا الاصطلاح وحدس ، وعرفه كيايل و الحدس حركة الى اصابة الحد الأوسط ، اذا وضع المطلوب ، أو اصابة الحد الأكبر ، اذا أصيب الأوسط ،

وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم الى مجهول ، كمن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس ، فيحدس أنه يستنير من الشمس » ( ابن سينا « النجاة » ، ص ٨٧ ، القاهرة سنة ١٩٣٨)

لكن استعمال ابن سينا للفظ « حدس » بهذا المعنى الذي قدمه ، لا وجه له من اللغة العربية ... فقد ورد في « لسان العرب »

وحلس: الازهري الحدس التوهّم في معاني الكلام والأمور بلغني عن فلان أمر وأنا أحدس فيه: أي أقول بالظن والتوهم. وحدس عليه ظنّه، يَحْدِسه، ويَحْدُسه، حَدْساً: لم يحققه. وتحدّس أخبار الناس: تخبر عنها وأراغها (= طلبها) ليعلمها من حيث لا يعرفون به. وأصل الحدس الرمي، ومنه: حدس الظن اتما هو رجم بالغيب والحدس الظن والتخمين يقال هو يحدس، بالكسر (أي كسر الدال) أي يقول شيئاً برأيه وحدس الكلام على عواهنه: تعسّفه ولم يتوقهه.

وواضح من كل هذه المعاني أن ه الحدس ه ظن وتوهم ورجم بالغيب ، وتبعاً لذلك لا يعطي معرفة يقينية فكيف لم ينتبه ابن سينا لهذا، مع أنه فيها يروي الجوزجاني في ترجمته له كان يتقن معاني العربية ووضع قاموساً شاملاً؟!.

الجواب في رأينا أن التعبير مختصر ، وتمامه الحدس الصائب لكننا نواه في مختلف المواضع التي أورد فيها أبن سينا هذا اللفظ يستعمله بدون هذا اللوصف صائب

كها أننا نجده في كتاب و التعليقات و يستعمله بمعنى الادراك دفعة واحدة قال و الحدس بالوسط لا يكون بفكر ، فإنه يسنح للذهن دفعة واحدة وأما طلب الوسط فيكون بفكر وقياس و (و التعليقات و ، تحقيق د عبد الرحمن بدوي ، ص ١٤١ القاهرة سنة ١٩٧٣)

ولم نجد الكندي أو الفاراي أو غيرهما قد استعمل لفظ ه الحدس ه بالمعنى الذي استعمله به ابن سينا

الحسريسة

#### Liberté

اتخذت كلمة وحرية ومعاني عديدة شديدة الاختلاف عل

مدى تاريخ الفكر البشري لهذا لا مجال لحصوها إلا على أساس ظهورها في التاريخ

 ١ - فنجد أولاً عند اليونان في العصر السابق على سقراط أن فكرة الحرية ارتبطت بفكرة المصير ، είμαρμένη μούρα πεπρωμένη و بفكرة الصرورة ، ανόκγκη و بفكرة الصدقة τύχη

وقد تسلسل معنى « حر ، ἐλευθερός و « حرية » على النحو التالي ἐλενθερος على النحو التالي

أ \_ في العصر الهوميروسي ( القرن الحادي عشر والعاشر ق م ) كان لفظ ه حر ه يطلق على الانسان الذي يعيش سر شعبه وعلى أرض وطنه دون أن بخضع لسيطرة أحد عليه \_ ودناك في مقابل ه أسير الحرب ه الذي يعيش في الغربة ه عبد محدكم كمت سيطرة سيد له

ب و في العصر التالي لعصر الموميروس صارت الكلمة من لغة و المدينة و فللدينة πολίς حرة ، ومن يعيش فيها فهو حر ، حيث يسود قانون يوفق بين القوة β وبين الحق β والمقابل و للحر β حينئلًا ليس و العبد β ، β والمقابل β من ليس يومانيا β β والآلمة هي التي قررت و الحرية β ، ولهذا كانت والحرية و موضوعاً للعبادة

جدواتي جانب فكرة الحرية المدنية هذه ، وجد معني تدل عليه كلمة الفرقة الحرية المدنية هذه ، وجد معني تدل عليه كلمة الفرقة أي المنطقة الفرقة المخرية الحرية الحرية الخرية الخرية الخرية المخرية كن و الحرية ألا المعلم من يتبع هواه أو قانونه الذاتي ١٥٥٥٥ ، بل هو من يحمل قانون العالم الإلحى قانونه

وبدأت كلمة حرة وحر ἀευθερος تتخذ معنى فلسفياً وبدأت كلمة حرة وحر ἀευθερος تتخذ معنى فلسفياً والمحظة التي فيها حدث التضاد بين الطبيعة ووفقاً لهذا القانون ورفعاً لهذا في فكرة السوفسطائية ووفقاً لهذا المعنى الجديد أصبح الحرهو من يسلك وفقاً للطبيعة ، وغير الحرهو من يخضع للقانون

هـ ثم جاء سقراط فعدل المعنى وعرف الحرية بأنها و فعل الأفضل و وهذا يفترض مقدماً معرفة ما هو الأحسن وبهذا اتخذت الحرية معنى و التصميم الأخلاقي و وفقاً لمعايير الخير واعتبر سقراط أن من شروط الحرية الاخلاقية ضبط النفس خγκραξεια عن والمحسن (أو الخير) من ناحية أخرى والمدف هو الاكتفاء الذاتي على علامتات وقد اخذ الكليبيون بهذا العنصر الأخير وحده

السابق ففيا يتصل باللطف الإلمي قالوا انه لما كانت الطبيعة الانسانية قد فسدت بالخطيئة الأولى ، فلا بد لها من اللطف الإلمي كي تستطيع فعل الخير لا يكفي أن يعرف الانسان ما هو الخير ، بل المهم أكثر من هذا هو أن يقدر على جعل الإرادة تميل نحو الخير

وفيها يتصل بالمشكلة الثانية رأى القديس اوغسطين أن التوفيق ممكن بين القول بحرية الإرادة الانسانية وبين القول بعلم الله السابق ذلك أن التجربة المخصية تؤكد أن لدى الانسان إرادة تدفعه نحو هذا أو ذاك ومن ناحية أخرى فإن الله يعلم أن الانسان سيفعل بارادته هذا أو ذاك ، وهذا لا يستبعد أن يفعل الانسان بإرادته واختياره ان علم الله ـ هكذا يرى أوغسطين لا يحيل الأفعال من حرة الى مجبور عليها

" وفي الاسلام أثيرت مشكلة حرية الإرادة والجبر مبكراً في عهد الاموين ، ثم صارت بعد ذلك من المشاكل الرئيسية جداً في علم الكلام . ويلخص ابن حزم مختلف آراء الفرق الاسلامية في هذا الموضوع هكذا . و اختلف الناس في هذا الباب ( باب القدر ) . فذهبت طائفة الى ان الانسان عبر على أفعاله وأنه لا استطاعة له أصلاً . وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الإذارةة

وذهبت طائفة أخرى الى أن الانسان ليس بجبراً , وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين فقالت احداهما: الاستطاعة التي يكون بها الفعل لا تكون إلا مع الفعل ، ولا تتقدمه البتة وهذا قول طوائف من أهل الكلام ومن وافقهم ، كالنجار والاشعري ومحمد بن عيسى برغوث الكاتب ، وبشر بن غياث المريسي ، وأبي عبد الرحن العلوي وجاعة من المرجئة والخوارج وهشام بن الحكم وسليمان بن جرير وأصحابها

وقالت الأخرى ان الاستطاعة التي يكون بها الفعل هي مثل الفعل موجودة في الانسان ، وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجئة كمحمد بن رشد ، ومؤنس بن عمران ، وصالح قبة ، والناشىء وجماعة من الخوارج والشيعة

ثم افترق هؤ لاء على فرق فقالت طائفة ان الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضاً للفعل ولتركه ، وهوقول بشر بن المعتمر البغدادي ، وضرار بن عمرو الكوفي ، وعبد الله بن غطفان ، ومعمر بن عمرو العطار البصري ،وغيرهم من المعتزلة . وقال أبو الهذيل بن الهذيل العبدى البصري العلاف لا

من عناصر عند سقراط ، ولهذا جعلوا المثل الأعلى للسلوك هو الفناعة النامة والاستقلال الذاتي عن الغير ، مادياً ومعنوياً

و ـ وعند افلاطون لا نكاد نجد غير معنى الحرية المدنية ويعرفها بأنها وجود الخير والخير هو الفضيلة والخير محض ويراد لذاته ولا يحتاج الى شيء آخر والحرهو من يتوجه فعله نحو الخير ـ لكننا نجده في و طيماوس و يميز بين نوعين من الأسباب الضروري مسمير من والالحي والإلحي هو الشرط الضروري للمعرفة ، ولوجود الموجود ، والثاني أي الإلحي هو علة الوجود والخير والضرورة تحدث الشر

ز - ومع أرسطويبدا المعنى الأدق للحرية في الظهور ، اذهو يربطها بالاختيار ويقول أن الاختيار ليس عن المعرفة وحدها ، بل وأيضاً عن الإرادة ô'pstic . وهذا نجده يعرف الاختيار بأنه اجتماع العقل مع الإرادة معاً

- وحب هذا القدر من الكلام عن الحرية عند اليونان ، ويمكن للمزيد الاطلاع على الابحاث النالية
- D. Amand: Fatalisme et Liberté dans L'antiquité grecque, Louvain, 1945.
- M. Pohlenz: Griechiche Freiheit. Wesen und Werden eines Lebensideals, 1955.
- D. Nestle: Eleutheria, Studion zum Wesen der Freiheit bei den Griechen und Neuem Testament, 1, 1967.
- -M. Wittmann: Aristoteles und die Willensfreiheit, 1921.
- Fr Mayr: Das Fricheit problem in Platons Staatsschrif ten Diss. Wien 1960.

٧ ـ ثم جاه الكتاب المسيحيون فراوا أن الحربة ليست مجرد الخلومن القسر ، كها أنها ليست مجرد حربة الاختيار ، لأن حرية الاختيار يكن أن تستعمل للخبر أو للشر يقول القديس بولس في الرسالة الى أهل روما (اصحاح ٧ ، عبارة ١٥ ) . • حقاً أنا لا أفهم ما أفعله لا نني لا أفعل ما أربد ، بيد ان افعل ما أكره فمنذ أن ارتكب الانسان الخطية الأولى وفسدت بذلك طبيعته ، فإن الأمر الذي يثير الدهشة ليس أنه يستطيع أن يفعل الخير أو الشر ، بل أن يستطيع أن يفعل الخير. أفذا ألح هؤ لاء الكتاب المسيحيون الأوائل على توكيد فكرة اللطف الإلهي كذلك اصطدموا بمشكلة التوفيق بين حربة الارادة وبين العلم الإلهي

تكون الاستطاعة مع الفعل البتة ، ولا تكون إلا قبله، ولا بد وتفنى مع أول وجود الفعل

وقال أبو اسحق ابراهيم بن سيار النظام ، وعلي الأسواري ، وأبوبكر بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم ليست الاستطاعة شيئاً غير نفس المستطيع وكذلك أيضا قالوا في العجز انه شيءغيرالعاجز، إلاّ النظام فإنه قال : هو آفة دخلت على المستطيع

فأما من قال بالاجبار منهم فإنهم احتجوا فقالوا لما كان الله تعالى فعّالاً ، وكان لا يشبهه شيء من خلقه ، وجب أن لا يكون أحد فعالاً غيره ، وقالوا أيضاً معنى اضافة الفعل الى الانسان انما هوكها تقول : مات زيد ! وإنما أماته الله تعالى ، وقام البناء ، وإنما أقامه الله تعالى ه ( ابن حزم ؛ و الفصل في الملل والأهواء والنحل ه جـ ٣ ص ٢٢ ـ ص ٢٢ )

راجع تفاصيل ذلك في كتابنا ، مذاهب الاسلاميين ، (الجزء الأول، ط ١ بيروت سنة ١٩٧١، ط ٢ بيروت سنة ١٩٧٩)

٤ ـ في العصر الحديث في أوروبا دار معنى الحرية حول المعانى الثلاثة التالية

 أ) الحرية تتعلق بالعلاقة الخارجية للكائن الحيّ مع الوسط المحيط به، وتدل على الإمكان السلمي والايجابي لأن يفعل ما يريد

 ب) الحرية تدل على علاقة عددة فطرية أو مكتسبة للانسان مع ذاته ومع فعله ، بها يتميز هذا الفعل من التصرف بحسب الهوى وبهذا المعنى تكون الحرية هي امكان الإرادة بمعنى معين

ج) الحرية تدل على أساس انثروبولوجي بمقتضاه يكون الانسان نفسه الأصل في إرادة أو عدم ارادة كذا ، انها حرية الاختيار Liberum arbitrium أو الحرية المتعالية

وقد اهتم اللاهوتيون في الفرنين السادس عشر والسابع عشر والسابع عشر بمشكلة حرية الإرادة اهتماماً خاصاً فرأى كالفان Calvin أن فقدان حرية الإرادة وسيطرة مبدأ السعادة هما ناموسا كل انسان لم يتلق لطف الله وقال مولينا Molina بحرية الاستواء لمنطق كل الشروط الواجب توافرها للفعل \_ أن يفعل وألا يفعل ، أو أن يفعل الشيء أو ينقضه

وعند اسبنوزا نجد نفس المفهوم للحرية وهو الخلو من القسر Libertas a cnactione يقول اسبنوزا : وهذا الشيء يدعى حرَّا أذا كان يوجد وفقاً لضرورة ماهيته وحدها، ويعين ذاته بذاته للفعل و ( Ethica I. def. 7 ) ووفقاً لهذا التعريف فإن الله هو وحده الحر، أما الانسان فغير حر، لأن الله هو الذي يعين نفسه بنفسه ، أما الانسان فهو بضعة من الطبيعة ويتحرك بانفعالات خارجية ومع ذلك فإن الانسان يستطيع على خلاف ما يرى هويز عان يتحرر اذا أحال أفكاره غير الواضحة الى واضحة ، وأحال انفعالاته الى حب الله

وجاء ليبتس فقرر ان و الحرية نكون أوفر كليا كان الفعل صادراً عن العقل ، وتكون أقل كليا كان الفعل صادراً عن الانفعال و المعلقل ، وتكون أقل كليا كان الفعل مادراً عن الانفعال و المعلق الدواري المعلق الاستواء غير ممكنة ، لانها تناقض مبدأ العلمة الكامنة .

وعند لوك Locke ان الحرية هي أن و نفعل أو لا نفعل to actor not to act according as we بحسب ما نختار أو ثريد shall choose or will, Locke:Works(Aalen 1965 I, 252).

ثم جاء أمانويل كنت فعرف الحرية بتعريفين احدهما سلبي والآخر ايجابي فالحرية يمكن أن تعرف سلبياً بأنها خاصية الإرادة في الكائنات العاقلة لأن تفعل مستقلة عن العلل الأجنبية ، أو بعبارة أوجز الحرية هي الصفة التي تتصف بها الأرادة العاقلة في قدرتها على الفعل دون تأثير من الأسباب الإجنبية فينها الضرورة الطبيعية ترغم الكائن غير العاقل على الخضوع لفعل الأسباب الحارجية ، نجد أن حرية الكائن العاقل عمل عكنه من أن يفعل مستقلاً عن هذه الأسباب الخارجية

ويمكن تعريف الحرية ايجابياً على النحو التالي الحرية هي تشريع الإرادة لنفسها بنفسها و ذلك أنه كها أن تصور العلية يضمن في داخله \_ تصوراً لقوانين ، وفقاً لها مجدث شيء نسميه المعلول ، بواسطة شيء نسميه : العلة ، فإن الحرية ،

وإن لم تكن خاصية للإرادة المثلة لقوانين الطبيعة ، فإنها ليست مع ذلك خارج كل قانون ، على العكس ، انها يجب ان تكون علية تفعل وفقاً لقوانين ثابتة ، لكنها قوانين من نوع خاص ، وإلا لكانت الإرادة الحرة عدماً عضاً أما الضرورة الطبيعية فهي تشريع غير ذاي للعلل الفاعلية ، لأن كل معلول لا يكون محكنا لا وفقاً لهذا القانون ، وهو أن شيئاً آخر يعين العلة الفاعلية لتؤدي عليتها ففيم اذن يمكن أن تقوم حربة الارادة ، ان لم يكن ذلك في تشريعها الذاي ، أي في الحاصية التي لها ، خاصية ان تضع قانون نفسها بنفسها ؟ وهذه القضية الحرى هذا المبدأ أفعالها ، هي قانون نفسها وليست غير صيفة أخرى هذا المبدأ ليسها بوصفها قانوناً كلياً لكن هذه هي بعينها صيفة الأمر يجب الا يفعل إلا وفقاً لقاعدة يمكن أن تتخذ من نفسها موضوعاً للطلق ومبدأ الأخلاقية وإذن الإرادة الحرة والإرادة الخاصعة لقوانين أخلاقية هما شيء واحد ، ( ه تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ، هي مس ١٧٩ - ١٨٠ ، ترجة دلبوس الى الفرنسية ، )

والحرية هي من شأن الكائنات العاقلة بما هم كذلك ، وذلك لأن الكائن العاقل المزود بارادة لا يمكن أن يفعل إلا اذا كان حرأ يقول كنت ، كل موجود لا يستطيع أن يفعل إلا تحت فكرة الحربة هو بهذا عينه \_ من الناحية العملية \_ حرحقاً ، أعنى أن كل القوانين المرتبطة بالحرية ارتباطاً لا انفصام له يصدق بالنسبة إليه تماماً، كما لو كانت إرادته قد أقرّ بأنها حرّة فيذاتها ولأسباب صادقة بالنسبة إلى الفلسفة النظرية. وأنا أرى أن نعزو إلى كل كائن عاقل ذي إرادة فكرة الحرية أيضاً، وأنه لا يستطيع أن يفعل إلا تحت هذه الفكرة، لأننا في مثل هذا الموجود نتصور عقلًا هو عملى، اى أنه مزُّود بعلِّية، تجاه موضوعاته. ومن المستحيل أن نتصور عقلاً يستمد، وهو في وعيه الكامل، توجيهاً من الخارج لأحكامه، لأن الذات حينئذِ ستعزو إلى دافع، لا إلى عقلها، تحديد مكانتها للحكم. ولا بد للعقل أن يعدّ نف خالق مبادئه، مستقلًا عن كل تأثير خارجي وتبعأ لذلك، فبوصفه عقلًا عملياً أو إرادة كائن عاقل، يجب عليه أن يعتبر نف حراً، أعنى أن إرادة الكائن العاقل لا يمكن أن تكون إرادة خاصة به إلا تحت فكرة الحرية، (الكتباب نف، ص ١٨٣ ـ ١٨٨ من الترجمة الفرنسية).

راجع تفصيل ذلك في كتابنا: والأخلاق عند كنت: (ص ٩٤ ـ ١٠٣ - الكويت سنة ١٩٧٩ )

لكن جاء بعده شوينهور، فقرر أنه لا توجد حرية عمل ، بل فقط حرية وجود ذلك أن الإرادة القاصدة الواعية تتحدد

تحدداً معيناً واحداً أما حرية إرادة السواء فلا يمكن تصورها ، و لأن مبدأ العلية هو الشكل الجوهري لقدرتنا على المعرفة كلها و (شوينهور: وفي حرية الإرادة الانسانية وسنة ١٨٤١ ، في مجموع اعماله Werke نشرة Hübscher سنة ١٩٦٢ جـ٣ ص

وعند هيجل أن التصور المجرد للحرية هو و قيام الذات بنفسها ، وعدم الاعتماد على الغير ، ونسبة الذات الى ذاتها و Beisichein, Nichtab hängigkeit von Anderen, Sichaufs ، هيجل و مؤلفاته و نشرة جلوكتر جد ١٠ ص ٣٦)

وبجيء بعده فيورباخ فبنكر حرية الأرادة ويقول انها و تكرار خاو للشيء في ذاته ، ( مؤلفاته ، سنة ١٩٦٠ جـ ١٠ ص. ١٣٨ )

وفي الوجودية تلعب فكرة الخرية دوراً أساسياً جداً فعند هيدجر أن الحرية هي القدرة التي بها ينفتح الموجود على الأشياء وهو يكتشف الوجود و بلوغنا الأشياء ليس ممكناً إلا لأننا نملك القدرة على كشف الموجود . والحرية هي التي تؤمن التوسط بين عالم الوجود وعالم الأشياء وأن يكون الموجود حراً هذا يعني أن يكون قادراً على أن يضع عالم الأشياء موضع التساؤ ل على ضوء الوجود والحرية هي ما يبيء للموجود أن يوجد Sein-Lassen بيد أنها ليست موقفاً سلبياً ، بل هي مجهود فعال ، لأن الموجود ليس شفافاً منذ البداية ، للانسان . ولهذا فإن الحرية تنطوي دائياً على المخاطرة بالوقوع في الخطأ

وتبعاً لذلك فإن ماهية الحقيقة تجد في الحرية مقامها الأصيل ان ماهية الحقيقة هي الحرية والانسان لا يوجد إلا من حيث هو محلوك للحرية ( دفي ماهية الحقيقة ، ص ١٧ ) والحرية هي وحدها التي تمكن الانسان من ايجاد علاقة مع الموجود الشامل ، وبالتالي تمكنه من أن ينشىء لنف تاريخاً بيد أن الحرية ليست الساساً مطلقاً انها ليست الأساس للامكان الذاتي لتطابق الحكم إلا لأنها هي نفسها تستمد ماهيتها الخاصة من الماهية الأكثر أصالة للحقيقة الجوهرية

والخلاصة أن انفتاح الموجود على الوجود يفتضي الحرية ، وبدونها لا انفتاح للموجود أبداً فالحرية هي من ماهية الانسان الجوهرية والحرية هي الأساس المطلق ، وهي التأسيس ، وهى الوجود الأساسي

وأخيراً نجد سارتر يعقد فصلًا في و الوجود والعدم؛ (القسم الرابع، الفصل الأول) بعنوان و الوجود والعقل

- M. J. Sandkühler: Freiheit und wirklichheit, 1968.
- M. Riedel: Studien zu Hegelsrechtsphilososphie, 1969.
- J. Davydow: Freiheit und Entfremdung bei Marx, 1964.
- I. Fetscher: Die Freiheit im Lichte des Marxismus-Leninismus, 1959.
- R. Dunayevskaya: Marxism and Freedom, New York, 1958.
- J. Hommes: Die Krise der Freiheit (Hegel , Marx. Heidegger), 1958.
- W. Windelband: Ueber Willensfreiheit , 1904.
- A. Messer: Das problem der Willensfrieheit. 1911.
- J. Rehmke: Die Willensfreiheit, 1911.
- 11. Driesch Das problem der Freiheit, 1917.
- M. Planck: Kausalgesetz und Willensfreiheit 1923.
- F. Medicus: Die Freiheit des willens und ihre Grenzen, 1926.
- H. Reiner: Wollen und Aktivität. Phänomenologische Untersuchungen in Richtung auf das problem der willensfreiheit. 1927.
- J. de Finance: Existence et Liberté. Paris Lyon 1955.
- M. Polanyi: The Logic of the Liberty, Chicago, 1951.
- -Ch. Bay: The structure of freedom. Stanford, California.
   1958.
- D. I. Miller: Modern science and human Freedom. Austin, Texas 1959.
- Determinism and freedom in the age of modern science edited by S. Hook, New York 1961.
- A. V. Spakovsky: Freedom, determinism, indeterminism. Den Haag, 1963.
- P Ricoeur: Philosophie de la volonté, le volontaire et L'involontaire. Paris, 1963.

مقول سارتر في هذا الكتاب الأخبر أنه ما دام الوجود يسبق الماهمة ، وقان الأنسان حر ، الإنسان حرية وليس وراءنا ولا أمامنا ، في المجال المضيء للقيم ، تبريرات أو معاذير نحن وحدنا ، بغرمعاذير وهذاما أعبر عنه فأقول ان الإنسان محكوم عليه أن يكون حراً L'homme est condamné à êtrelibre عكوم عليه : لأنه لم يخلق نفسه بنفسه ، وهو مع ذلك حرُّ لأنه متى القبي به في العالم ، فإنه يكون مسؤ ولاً عن كل ما يفعله والوجودي لا يعتقد في سلطان الانفعال الوجدان passion ولن يحسب أبدأ إن الإنفعال الوجداني الجميل هو عِثابة سيل جارف مدمر يسوق الانسان حتماً إلى أفعال معيّنة ، وأن به \_ تبعاً لذلك \_ يلتمس وجه العذر انه يرى أن الإنسان مسؤ ول عن انفعاله الوجدان . والوجودي لن يحسب أيضاً أن الانسان في وسعه العثور على نجدة في علامة معطاة على الأرض ترشده ، لأنه يرى أن الأنسان هو الذي يؤوّل بنفسه معني هذه الاشارة كما يلذله للذايري أن الانسان ، دون سندولا عون ، عكوم عليه في كل لحظة أن يحترع الانسان ،

## مسراجسع

- J. Verweyen: Das problem der willenspreiheit in der scholastik 1909
- -F. Selvaggi: Causalită e indeterminismo. La Problematica moderna alla luce della filosofia aristotelica tomista. Roma. 1964.
- D. O. Lottin: La théorie du Libre arbitre depuis saint Anselme jusqu'a St. Thomas. Louvain, 1929.
- J. Auer: Die menschliche willensfreiheit in lehrsystem des Thomas von - Aquin und Duns Scotus, 1938.
- J. Laporte: La conscience de la liberté, Paris, 1947.
- R. Henne: Der englische Freiheitsbgriff, Aarau, 1927.
- Leon Brunschvicg: Nature et Liberté. Paris, 1924.
- G. Lunati: La Liberta . Saggi su Kant . Hegel e Croce, Napoli, 1959.
- B. Willms: Die Totale Freiheit, 1967.

ونقل الى السريانية من كتب أرسطو

- (١) د العبارة ١
- (٢) قسماً من وأنالوطيفا الثانية.
  - (٣) ـ و الكون والفساد ٥.
    - (٤) د في النفس ١
- (٥) ومقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة ،

وتوفي في ٦ صفر سنة ٢٦٠ هـ ( = ٣٠ نوفمبر سنة ٨٧٣

## مسراجسع

( e

ـ «القهرست» لابن النديم، نشرة فلوجل ص ٢٩٤

- ٥ اخبار العلماء بأخبار الحكماء ، للقفطي ، نشرة لبرت، ص ١٧١ - ١٧٧
- دعيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصبيعة ، نشرة مكر، جـ ١ ص ١٨٤ - ٢٠٠
- ـ د وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، نشرة فستفلد ، تحت رقم ٣٠٨
- و تباريخ مختصر الدول و لابن العبري ، نشرة صالحاني ، ص ٢٥٠ ـ ٢٥٣
- A. BADAWI: La Transmission de la philosophie grecque au monde arabe. Paris, Vrin, 1968.
- K. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur, I. S. 22 4 227.

#### حنين اسحق

أكبر المترجمين من اليونانية الى العربية والسريانية في العصر العباسي

اسمه الكامل أبو زيد حنين بن اسحق العبادي

تتلمذ على يوحنا بن ماسويه واشتغل عليه بصناعة الطب وكان أعلم أهل زمانه باللغة اليونانية والسريانية والفارسية ، فضلاً عن اتقانه للعربية اذقرأ على الخليل بن أحدق البصرة وسافر الى بلاد كثيرة حتى وصل الى اقصى بلاد الروم (البيزنطيين) طلباً للكتب البونانية لينقلها الى العربية والسريانية واختاره الخليفة المتوكل ( خلافته من سنة ٢٣٢ إلى سنة ٧٤٧ هـ ) ليكون طبيه الخاص، كما أنه عينه رئيساً ليت الحكمة (الذي كان قد أشأه الخليفة المأمون سنة ٢١٥ هـ / ٨٣٠م ) حيث كانت تنقل الكتب اليونانية إلى العربية والسريانية وقد عني حنين من اسحق بترجمة كتب جالينوس في الطب ، وله و رسالة الى على بن يحيى فيها ترجم وما لم يترجم من كتب جالينوس ٤ كما أن له مؤ لفات في الطب نذكر منها ؟ و كتاب المبائل، وهو مدخل الى صناعة الطب، وكتاب و العشر مقالات في العين ۽ ﴿ راجع ثِناً بِكتبه هذه في كتاب ، عيون الأنباء ف طبقات الأطباء ، لابن أبي أصيبعة ، ص ٧٧١ ـ ٧٧٤ ، بيروت) ويهمنا أن نذكر ها هنا ما ترجمه من كتب الفلسفة الونانية إلى العربية

١ ـ و السياسة ، لأفلاطون

۲ ـ د النواميس و لأفلاطون

٣ ـ و المقولات ۽ لارسطو





#### خلود النفــــــ

#### Immortalité de l'âme

خلود النفس هو بقاؤها بعد الموت

ومشكلة خلود النفس شغلت الانسان منذ وجوده ، لأنه يعزعليه أن يكون الموت هو نهاية وجوده فلذا عنيت بها الأديان والفلسفات المختلفة على مدى تاريخ البشرية وارتبطت بهذه المسألة معان أخلاقية تتعلق بالعقاب والثواب إذ عز على الانسان ألا ينال المذنب أو الظالم عقاباً عن مظالم وجرائمه في عالم آخر بعد أن أفلت منه في الدنيا كها هو مشاع بالنبة الى معظم المذنين والظالمين فالغالبية العظمى منهم تموت دون أن تحاسب وتعاقب لمذا كان على الانسان أن يتصور أن عقابهم سيكون في وعالم آخر عولا بد من أجل ذلك أن تظل نفوسهم باقية بعد الموت لتنال العقاب الوفاق. كذلك الشأن بالنبة إلى المحسنين الذين لم ينالوا في الحياة ثوابا عن أفعالهم الخيرة ، لا بد أن يفترض أنهم سينالونه في حياة وأخرى . ومن أجل ذلك لا بد أن يغترض نفوسهم باقية بعد الموت لتنعم بالثواب والمكافأة الحسنة عها قامت نفوسهم باقية بعد الموت لتنعم بالثواب والمكافأة الحسنة عها قامت

وسواء أكانت الدواعي للاعتقاد في خلود النفس وجودية ، أو أخلاقية ، فلا بد أن يتوافر عنصران في معنى هذا الخلود : الأول هو أن يكون بقاء النفس بعد الموت أبدأ ، وليس لفترة محدودة فقط .

والثاني أن بكون الشخص نفسه بهويته الجوهرية هو الذي يبقى ويخلد.

ولهذا يقول أمانويل كنت في تعريفه لخلود النفس: وخلود

النفس معناه أن يستمر الموجود العاقل وشخصيته استمراراً لا نهائياًه (دنقد العقل المحضوء الكتاب الثاني، الفصل الثاني، البند ٤). والمفصود بالشخصية هنا الوحدة العقلية الواعية التي تربط معا سنوات حياة الكائن على الأرض. والخلود معناه استمرار هذا الوعي العقلي إلى أبد الأبدين استمراراً لا متناهياً، على أن يكون مستوى الوعي هو على الأقل نفس مستوى الوعي في حياة الدنيا. وهذا يعني أن كنت لا يستبعد إمكان غو هذه الشخصية وهذا الوعي في حياته بعد الموت.

ولهذا ينبغي ألا نخلط بين هذا المعنى لخلود النفس وبين أمرين كثيرا ما يحدث الخلط بينهما وبينه:

الأمر الأول: هو فهم خلود النفس بمعنى خلود الجنس البشري أو النوع الانسان، أو بقاء تأثير فكر الانسان في الأجيال التالية إلى غير نهاية. فليس هذا أبدا هو المقصود بخلود النفس.

والأمراكاني: هو فهم هذا الخلود بمعنى المشاركة في حياة الهية دائمة، لأننا هنا بازاء تحول شخصية الانسان إلى جوهر آخر فوق إنساني، والخلود إذن لم يكن للشخصية الانسانية التي قضت مدة زمنية محدودة في الحياة الدنيا

ولتصور إمكان خلود النفس هناك ثلاثة اتجاهات:

الأول: بقول إن الإنسان مركب من جسم وروح، وأن الروح تقوم بنفسها جوهراً يستقل في وجوده عن البدن، وما البدن إلا عمله عمل تحل تحل تحل تحل تحل فيه الروح، ثم تتركه عند الموت، تنطلق منه عند الموت. وهذا هو مذهب أفلاطون.

والثاني: يقول أن الشخص هو نوع من الشبع أو الظل للانسان، وهذا الشبع أو الظل يفرّ من البدن عند الموت. وهذا الرأى نجده عند بعض آباء الكنيسة مثل ترتليانوس في كتابه وفي

النفس، وبعض الروحانين المعاصرين يقولون بقول شبيه جذا حين يتحدثون عن البدن الكوكبي astral body الذي ينفصل عند الموت ليقوم وبرحلة إلى بلاد الصيف، Summerland.

والثالث:القول بوجود نوع من العقل في النفس هو العقل الفّعال، مرتبط بفلك القمر، وهو وحده الجزء الخالد في الانسان، وهذا هو رأي الاسكندر الافروديسي والفاراي وابن سينا وابن رشد.

فإذا نظرنا الآن في الحجج التي ساقها أنصار القول بخلود النفس، كان علينا أن نبدأ بافلاطون الذي أولى هذه المسألة إهتماما بالغا.

وقد ساق أفلاطون في محاورة (فيدون) الحجج الثلاث لتالية:

١ حماك اعتقاد قديم يقول ان الأرواح تذهب من هنا إلى عالم آخر، ومن ذلك العالم الآخر تعود إلى عالمنا من جديد. وهذه حالة خاصة من المبدأ العام الذي يقول ان كل الأشياء تتولد من أضدادها. فالأرواح الحية تتولد من الأرواح التي ماتت، والتي ماتت تتولد من التي كانت حية.

٧ - أما الحجة الثانية فتقوم على أساس مذهب التذكر، أي أن كل معرفة هي تذكر لمعرفة سابقة حصلتها النفس في حياة سابقة عل حياتها في البدن. فإذا أقررنا بأن الصور (المُثُل) موجودة وأن المعرفة هي تذكر للصور بمناسبة المحسوسات المشاركة للصور، فإنه ينتج عن هذا بالضرورة أن النفس كانت موجودة قبل حياتهاهنا، فإن كانت موجودة مثل هذه الحياة، فإنها ستوجد بعد الموت، على أساس الحجة الأولى التي تقول أن الأضداد تنشأ من أضدادها.

 ٣ ـ والحجة الثالثة تقوم أيضا على نظرية الصور. فها دمنا نقر بوجود الصور، وما دامت النفس صورة الحياة، فهي أزلية أبدية شانها شأن سائر الصور.

ثم يأتي في المقالة العاشرة من عاورة والسياسة و فيسوق حجة رابعة، ومفادها أن لكل شيء خيره وشره: فالرمد شر العين، والمرض شر الجسم. فإن وجدنا شيئا لا يتحطم بواسطة الشر الخاص به، فلا بدأن يكون خالدا. والنفس في هذه الحالة، لأنها لا تتحطم بواسطة شرورها مثل الظلم، والشهوة، والجبن، والجهل (التي هي أضداد الفضائل الأربع: العدل، العفة، الحكمة). إن نفس الانسان لا يمكن أن يحطمها

الشر، إذ الانسان الشرير يستمر في الحياة والوجود. ولهذا فإن النفس خالدة؛ إذ المرض الجسماني خاص بالجسم وبالتالي يقتل الجسم، لكنه لايقتل الروح. (والسياسة، ص٥٠٨ د ١٦١١).

وقد اختلف المؤرخون في قيمة هذه الحجج الأربع عند أفلاطون، وأرجع الأراء هو أن الحجة الثالثة هي الأقوى في نظره. (راجع جورج رودييه: ودراسات في الفلسفة اليونانية»، وراجع في هذا كتابنا: وأفلاطون»، ط1، القاهرة سنة 1987).

وكل الذين أخذوا بمذهب أفلاطون من بعده، حتى القرن الماضي قالوا بخلود النفس.

أما أرسطوفإن صريح مذهبه يقضي بفناء النفس مع فناء البدن، لأن النفس صورة البدن، والصورة توجد مع هيولاها: وتفقى بفناء هيولاها بيد أن أرسطومع ذلك أشار اشارة غامضة إلى جزء خالد في النفس، هو العقل الفعال، وذلك حين قال عن هذا العقل: وولست أقول انه مرة يفعل، ومرة لا يفعل، بل هو بعد ما فارقه على حال ما كان، وبذلك صار روحانياً على (وفي بعد ما فارقه على حال ما كان، وبذلك صار روحانياً على (وفي النفس، ١٤٥٠ على ٢٠).

وهذه الاشارة الغامضة تلقفها بعض شرّاحه وأنصاره في العصر الحليني والعصر الوسيط (الاسلامي والمسيحي على سواء) فاستنجوا منها أن أرسطو يقول بخلود جزء من النفس هو العقل الفعّال. وقد غالى الاسكندر الأفروديسي في وصف هذا العقل الفعّال فقال انه بمثابة النور الذي بضيء لنا المعقولات (رسائله، نشرة برلين ص ١٠٧ س ٣٠) وأنه هو الله، وأنه خالد غير فاسد، قديم (النشرة المذكورة ص ١١٣ س ٢٧ ، ص ١١٣ س ٣٠). لكن هذا العقل يوجد خارج الانسان، وأنه واحد من حيث مصدره، وكثير من حيث الأفراد الذين يشاركون فيه. وبهذا الرأي أخذ ابن سينا في المقالة الخامسة من الفن السادس من كتاب والشفاء» (جسينا في المقاله واحد، في طهران).

وفي العصر الوسيط في أوربا جاء البرتس الكبير فقال ١١ن العقل الفعال يفعل باستمرار. . . وهو صورة جميع المعقولات: (رسالة في العقل والمعقـول).

لكن ابن سينا يقرر صراحة أن والنفس الانسانية، جوهر غير مخالط للمادة، بريء عن الأجسام، منفرد الذات بالقوام والعقسل (وعيون الحكمة» ص ٤٦، نشرتنا، القاهرة سنة ١٩٥٤).

أما في العصر الحديث فإننا نجد لكنت موقفا خاصا من

مسألة خلود النفس إذ يقرر أن من غير المكن البرهنة عقليا وببراهين نظرية على خلود النفس، كها لا يمكن نظريا وببراهين عقلية إثبات عدم خلودها. ونقد الحجة التي ساقها مندلزون في كتابه هفيدونه ومفادها أن النفس جوهر بسيط، وما هو جوهر بسيط لا يمكن أن يفنى، إذ هو بوصفه بسيطا فإنه لا ينحل وبالتالي لا يمكن أن يفنى. وقد رد كنت على هذا البرهان قائلا انه لوصح أن النفس ليست مركبة، أي لا تحتوي على مقدار ممتد، فإنها مع ذلك ذات مقدار من حيث الشدة وهذه الشدة يمكن أن تتناقص شيئا فشيئا إلى درجة الزوال. (دنقد العقل المحضه، شيئا فشيئا إلى درجة الزوال. (دنقد العقل المحضه، الديالكتيك المتعالي، ص ٤٢٧ وما يليها من طبعة ركلام).

لكن من ناحية العقل العمل يمكن ـ هكذا يقرر كنت ـ افتراض أن النفس خالدة ويدعونا إلى وضع هذه المصادرة في الأخلاق إن تحقيق الخير الأسمى في العالم هو الموضوع الضروري للارادة التي يمكن أن تعين بالقانون الأخلاقي. لكن في هذه الارادة التوافق التام بين النيّات وبين القانون الأخلاقي هو الشرط الأعلى للخير الأسمى. فيجب أن يكون مكنا هو وموضوعه، لأنه متضمّن في نظام تحقيق هذا الموضوع. لكن التوافق التام للارادة مع القانون الأخلاقي هو القداسة وهمي كمال لا يقدر على بلوغه أي كائن عاقل في العالم المحسوس، في أية لحظة من لحظات وجوده. بيد أنه لما كان أمرا ضروريا من الناحية العملية ، فإنه لا يمكن بلوغه إلا في تقدم يستمر إلى غير نهاية نحو هذا التوافق التام، ووفقا لمبادىء العقل المحض العملي. ولهذا من الضروري أن تقرُّ بوجود تقدم عملي مثل هذا، بوصفه موضوعاً حقيقياً لأرادتنا. ومثل هذا التقدم اللامتناهي لا بكون ممكنا إلا بافتراض وجود وشخصية للكاثن العاقل باقيين أبدا إلى غير نهاية (وهذا ما يسمى: خلود النفس). وإذن فإن الخير الأسمى ليس مكنا عمليا إلا بافتراض خلود النفس. وتبعا لذلك فإن خلود النفس ـ بوصفه لا ينفصل عن القانون الأخلاقي .. هو مصادرة للعقل المحض العمل؛ (ونقد العقل العمل، ط ١ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠).

إذن خلود النفس مصادرة - أي أمر يطلب التسليم به تسليها، لكن لا يمكن البرهنة عليه عقليا. -ما دام لا يؤدي إلى تناقض. (راجع كتابنا: «الأخلاق عند كُنت، ص ١٤٨-١٤٩ الكويت سنة ١٩٧٩).

### الحجع ضد خلود النفس:

وفي مقابل هذه الحجج لإثبات خلود النفس، نجد حججا

مضادة لإنكار خلودها. ويمكن تلخيصها في ثلاث حجج:

(أ) لا يوجد دليل على قدرة الشخصية الانسانية على البقاء بعد موت البدن.

(ب) من المستحيل إثبات بقاء النفس ببراهين علمية.
 (ح) وحتى لو أمكن ذلك، لما كانت له قيمة أخلاقية.

ولنفصل القول في الحجة الثانية، وتسمى أيضا بحجة واعتماد النفس والبدن كل منها على الآخرة. ويشرحها برترند رسل (لماذا أنا لست مسيحيا؟ ص ٥١، نيويورك، سنة ١٩٥٧) هكذا:

ونحن نعلم أن المخ ليس خالدا، وأن الطاقة المنظمة لجسم حي تصير كما لو كانت مسرَّحة عند الموت، وبالتالي ليست مهيأة للعمل الجماعي. وكل الدلائل تدل على أن ما نعتبره حياتنا العقلية مرتبط بتركيب المخ وطاقة الجسم المنظمة. لحذا فإنه من المعقول أن نفترض أن الحياة العقلية تتوقف عندما تتوقف الحياة الجسمية. والحجة ها هنا احتمالية فحسب، لكنها من القوة بالقدر الذي عليه تقوم معظم النتائج العلمية و.

وكان الرائد في هذا المجال هو ديفيد هيوم في الفصل الذي عقده في و لا مادية الروح، من كتابه وبحث في الطبيعة الانسانية، (جـ ۲ ص ٥١٠ ـ ٥٣٣ ، لندن سنة ١٨٨٦) وفيه حاول أن يثبت أن النفس (أو الروح) ليست جوهرا بسيطا وليست لا مادية. لقد وجد أمامه اتجاهين لاثبات خلود النفس: الأول هو الذي سارفيه بعض أنصار ديكارت واللاهوتيون، ويقوم على التمييز بين جوهرين مختلفين تماما: أحدهما عند وقابل للانقسام، وهو المادة، والأخر غير ممتد وغير قابل للانقسام وهو النفس أو الروح، والثاني هو اتجاه باركلي الذي ردّ المادة الميتة إلى مجرد توال للمشاعر feelings وباستبعاده للمادة ظن أنه أثبت لا مادية الروح. فجاء هيوم وضرب التيارين الواحد بالأخر. فأقرُّ قول باركلي برد المحسوسات إلى الاحساسات، مقررا أن إحساساتنا لا تمثل موضوعات ممتدة ، لكننا لا نستطيع \_هكذا يستنتج هيوم \_أن نقرً جذا دون أن نقرر في نفس الوقت أن بعض انطباعاتنا ـ مثل انطباعات البصر واللمس ـ هي نفسها ممتدة. إن الفكر هو توالى الانطباعات: وبعضها، وعدده قليل، ممتدة بالفعل. لكن وجود انطباعات لا ممتدة لا يسمح لنا بأن نؤكد وجود جوهر لا مادي . ومن ناحية أخرى، استشهد هيوم بما يحدث لسائر الأحياء في الطبيعة، واستنتج أن النفس الانسانية مائتة فانية هي الأخرى شأنها شأن سائر تفوس الكاثنات الحية. essays, London 1777, Treatise of human Nature, vol. 2.

- -- Joseph Butler: The analogy of Religion. London, 1736, Part 1.
- -- William James: I Iuman Immortality, Boston and New York, 1898.
- A.S. Pringle-Patison: The Idea of Immortality, Oxford, 1922.

مراجع

- Platon: Phedon
- St. Augustin: Dc immortalitate animae
- Moses Mendelssohn: Phaedon, Berlin, 1767.
- Kant: Kritik der Praktischen Vernunft, 1788.
- -David Hume: «Of the Immortality of the Soul», in Two





- The Descent of Man and selection in relation of sex, 2
   بالجماعة.

  vols. London 1871.
  بالجماعة.
- 4) The expression of the Emotions in Man and animals, London, 1872.

«التعبير عن الانفعالات في الانسان والحيــوان».

وكتب ترجمة ذاتية نشرها هي ورسائله ابنه فرانسس معنوان:

Life and Letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. 3 vols. London, 1887

الابن حذف من الترجمة الذاتية بعض فصول، فجاء ابن اخيه N. Barlow فنشر في سنة ١٩٥٨ النص الكامل لهذه الترجمة الذاتية التي كتبها دارون عن حياته، وذلك بعنوان:

The Auto biography of Charles Darwin

كيا طبعت الرسائل من جديد في نشرة منفصلة هكذا: Life and Letters of Charles Darwin. 2 vols, New York, 1959.

#### مذهب

اعتمد دارون على ماكتبه لا مارك Lamarck في كتابه وفلسفة الحيوان، Philosophie zoologique (سنة ١٨٠٩) الذي بين فيه تأثير الظروف المحيطة ـ وما ينجم عنها من آثار ـ في احداث انحرافات عن الطريق المعتاد للطبيعة . كيا اعتمد على تشارلز ليل Ch. Lyell في كتابه ومبادى و الجيولوجياء (لندن سنة ١٨٣٠ ـ سنة ١٨٣٣) الذي اثبت فيه فساد نظرية كوفيه Cuvier في الكوارث الطبيعية ، نقول واعتمد دارون على كليها فراح يقوم بالتجارب

دارون

#### **Charles Robert Darwin**

عالم حيوان انجليزي ، اشتهر خصوصاً بمذهب التطور . ولد في Shrewsbury (انجلترا) في ۱۲ فبراير سنة ۱۸۰۹ ، وتوفي في. Down في ۱۹ أبريل سنة ۱۸۸۲

بدأ دراسة الطب في جامعة ادنبره (سكتلندا) لمدة عامين (١٨٢٧- ١٨٢٥)، ثم انصرف عنه الى الدراسات اللاهوتية في كلية المسيح في كمبردج ، ولكنه لم يتمها بيدأنه ظل يواصل دراسة المعلوم الطبيعية (الحيوان والنبات) والجيولوجيا. ومن سنة ١٨٣٦ قام برحلة على السفينة Beagle ساحل فيها شواطىء أميركا الجنوبية وأبحر في المحيط الهندي. وكتب عن هذه الرحلة يوميات بعنوان: ويوميات أبحاث في التاريخ الطبيعي والجيولوجيا للبلاد التي زرناها على متن السفينة بيجل Journal والجيولوجيا للبلاد التي زرناها على متن السفينة بيجل of researches into the Natural History and Geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. كمبردج ولندن حتى سنة Peagle, London, 1839. كمبردج ولندن حتى سنة ١٨٤٧، حيث اعتزل في قرية Down ومنها واصل أبحائه في الحيوان حتى وفاته، وفيها كتب مؤلفاته والمهورة وهي:

- 1) On the Origin of species by means of natural selection. London, 1859.
- The variation of animals and plants under domestication, 2 vols London 1868.
   الاستناس و في مجلدين.

المديدة ويسجل المشاهدات الدقيقة عن أحوال الحيوان والنبات في ختلف المناطق التي زارها مما أدى به الى الاخذ بفكرة التحول وهي فكرة قديمة لها ارهاصات عند اليونان - التحول البطيء في انواع الحيوان والنبات. ولاحظ، من ناحية أخرى، ما توصل اليه المقائمون باستناس الحيوان من ابجاد انواع مهذبة من الحيوانات البريّة الأصل فرأى دارون أن الطبيعة في مجموعها تقوم، عن طريق الانتخاب الطبيعي، بما يقوم به من يربّون الحيوان، وذلك عل مدى الأحقاب المتطاولة من الزمان.

ثم طبق دارون ما ذهب اليه مالثس Malthus من أن وسائل البقاء تتناقص كلها تزايد الحيوان، فقال دارون ان الحيوان يتنازع البقاء بعضه بعضاً، فيحدث عن ذلك انتخاب طبيعي تكون الغلبة فيه للحيوان المزود بغرائز واعضاء تجعله أقدر على البقاء. وفي الإحوال القصوى تنشأ أنوا عجديدة عندها وسائل تجعلها أقدر على التكيف. وهنا استعار دارون تعبيراً استعمله هربرت اسبنسر في سنة ١٨٥٣ وهو: هبقاء الأقدر على التكيف على ١٨٥٣ في وتنازع البقاء وبقاء الأقدر على التكيف، وهكذا أقام دارون تصوره للتطور على اساسين: على التكيف، وهكذا أقام دارون تصوره للتطور على اساسين: امكان تغير الأنواع عن طريق الاستئناس أو عن طريق الموامل الطبيعية، ثم تنازع البقاء وبقاء الأقدر على التكيف.

ومن هذا العرض يتبين ان دارون لم يكن هو مبتكر نظرية التطور المشهورة، إنما هو تلقاها من الامارك من الناحية البيولوجية، ومن هربرت اسبنسر من ناحية تحديد قانون التطور. وحتى وكلمة التطور، evolution نفسها لم يكن هو أول من استخدمها للتعبير عن هذا المذهب، بل سبقه اليها هربرت اسبنسر في سنة ١٨٥٤ ، (في کتابه Gensesis of science ، ثم ف سنة ۱۸۵۷ في Gensesis Law and causes) لكن فضل دارون هو في جمع هذه الأفكار المختلفة في نظرية موحَّدة، سندها خصوصاً بمشاهدات على الطبيعة أثناء رحلته على السفينة بيجل (١٨٣١ - ١٨٣٦). إذ لاحظ الروابط الجيولوجية بين الحيوانات الحالية والحيوانات البائدة في أميركا الجنوبية ، كما لاحظ خصائص توزيع الاحياء في المناطق المختلفة منها. فانتهى به التفكيوالي اثبات علاقات نسب بين الانواع الحيوانية بعضها بعضاً، وانها لم توجد كل نوع منها مفرداً قائهاً برأسه، بل كما انحدر بعضها من بعض تحت تأثير عوامل البيئة المحيطة، فإنها تنحدر بعضها من بعض عن طريق التطور أو التحول. وهذا ما عرضه تفصيلًا في كتابه وأصل الأنواع، ثم جاء في كتابه وسلالة الانسان و فتعمق في النظرية نفسها ،

تم جاءي كتابه وسلاله او نسال المعمل في التطريه نفسها . واستخرج نتائجها فيها يتعلق بالحياة الجنسية والأخلاقية والدينية . فقال أن ملكات الانسان العقلية وغرائزه وتصوراته الاخلاقية

والدينية هي نتاج تغيرات ببولوجية مفيدة، انتقلت ورسخت في النوع الإنسان بواسطة الوراثة. وهذه الأراء تلقفتها العامة وبعض العلماء مثل ارنست هيكل Haeckel (راجع هذا الاسم)، وصاغوها في عبارة مثيرة هي ان والانسان ينحدر من القرد، (أو بعبارة مبتذلة: الانسان أصله قرد) وهي عبارة لم يتفوه بها ولم يكتبها دارون في أي كتاب من كتبه. وهذه العبارة أثارت ثاثرة صامبويل ولبرفورس Samuel Wilberforce أسقف أكسفورد، وآدم سدجوك Adam Sedgwick وهو عالم جيولوجي وغيرهما، لأسباب متفاوتة (راجع مواد: برجسون، لالاند، هيكل، لويد مورجن، أدوارلوروا، هربرت اسبنسر الخ). وترجع حملة رجال الدين وأصحاب النزعة الروحية (برجسون وتليار مثلًا) إلى ما قرره دارون من أن الروح والملكات العقلية العليا ما هي إلا أدوات بيولوجية للبقاء، وأن النظم الدينية والأخلاقية، هي بدورها وسائل بيولوجية للمحافظة على البقاء في تنازع الوجود والحياة وقيمتها هي في منفعتها لهذا الغرض، وليس لها حقيقة في ذاتها.

وهذه النزعة والعلمية، في تفسير الظواهر العقلية تنجل أيضاً في كتابه: والتعبير عن الانفعالات في الانسان والحيوان، اذ بعرض فيه علم نفس قائبًا على أسس فسيولوجية خالصة وقد أجاب دارون على من التهموه بالالحاد وانكار الدين بما بلي: وفي تذبذباتي الكبرى، لم أصل ابدأ الى الالحاد بالمغى الصحيح لهذا اللفظ، أي أنكار وجود الله . لكنني اعتقد على وجه العموم (وكلها امتدي العمر) ان الوصف الأدق لحالتي العقلية هو:

اللاأدرية agnosticism (دمراسلاته)، ترجمة فرنسية، ج ١ ص

٣٥٤، باريس سنة ١٨٨٨).

بتكون ويولد بقوانين التناسل العادية.

ويقول ايضًا في كتابه: وسلالة الانسان» (ترجمة فرنسية ، ص ٩٤٥ ، باريس): ولا اجهل أن كثيرين سينعتون التتاثيج التي وصلنا اليها في هذا الكتاب بأنها منافية للدين . لكن على من يدعون هذه الدعوى أن يبرهنوا على أن هناك الحادا أكبر في القول بأن الانسان ، بوصفه نوعاً مستقلاً ، ينحدر من نوع أدنى وفقاً لقوانيم التحولات في الانتخاب الطبيعى حمنه في القول بأن الانسان الفرد

مراجع

- L. HUXLEY, C. D., Londra 1921.

— A MIGNON, Pour et contre le transformisme. D. et Vialleton, Parigi 1934.

- D., Evolution a. Creation, ed. P. A. ZIMMERMAN, St. Louis 1962.
- D., Marx and Wagner, ed. H. L. PLAINE, Columbus, Ohio 1962.
- G. DE BEER. C. D.: Evolution by Natural Selection, London 1963.
- B. J. LOEWENBERG, D. a D.'s Studies, in «History of Science», 1965, pp. 15-54.
- R. B. FREEMAN, The Works of C. D., Londra 1965.
- V. anche. N. BARLOW, C. D. and the Voyage of the Beagle, ivi 1945.
- Hundert Jahre Evolutionsforschung, Stoccarda 1960.

#### دلـــتای

#### Wilhelm Dilthey

فيلسوف تاريخ وحضارة، ومؤرخ للفلسفة، ألماني. ولد في بيبرش Biebrich في ١٩ نوفمبر سنة ١٨٣٣ ، وتوفي في Scis am Schlern في أول اكتوبر سنة ١٩١١

كان أبوه قسيساً على مذهب الكنية البروتستانية. وتعلم في المدارس الثانوية في فيزبادن. ثم دخل جامعة هيدلبرج لدراسة اللاهوت، وبعد أنقضى فيها عاماً انتقل الى جامعة برلين حيث اهتم بالتاريخ والفلسفة. وفي سنة ١٨٦٦ حصل على الدكتور او المؤهلة للتدريس في الجامعة. وفي سنة ١٨٦٦ عين استاذاً في جامعة بازل (سويسرا). وفي سنة ١٨٦٨ انتقل الى جامعة كيل Kicl (المانيا). وفي سنة ١٨٨٨ خلف الاستاذ لوتسه ١٨٨٨ خلف الاستاذ لوتسه عن لل كرسي الفلسفة بجامعة برلين، وظل في هذا المنصب حتى سنة ١٩٠٥

فلسفت

سعى دلتاي إلى ايجاد ثورة وكوبرنيكية، في علوم الروح (ما يسمى الآن العلوم الانسانية)، وذلك بتأسيس وعلم تجريص بالظواهر الروحية، (= العقلية).

لقد بدأ من النجرية التاريخية وتأثر جيجل وكنت، فأنشأ

- A. KEITH, Darwinism and its Critics, Londra 1935.
- G. WEST, C. D. A Portrait, New Haven 1938.
- M. PRENANT. D., Parigi 1938.
- J. HUXLEY, L'œuvre immortelle de D., ivi 1939.
- ID. e J. FISCHER, C. D., Londre 1939.
- D. H. WARD, C. D. and the Theory of Evolution, Nuova York 1943.
- R. HOFSTADTER, Social Darwinism in American Thought, Filadelfia 1944.
- P. COURTODE, La pensée de C. D., Grenoble 1945.
- J. ROSTAND, C. D., Parigi 1948.
- P. LEONARDI, D., Brescia 1948.
- G. G. SIMPSON, C. D.'s Autobiography, with an Essay on the Meaning of D., Nuova York 1950.
- P. B. SEARS, C. D., ivi 1950.
- Autori vari, Makers of Modern Science, ivi 1953.
- W. E. RITTER, C. D. and the Golden Rule, ivi 1954.
- R. E. MOORE, C. D. A Great Life in Brief, London. 1957.
- autori vari, A Book that shook the World: Anniversary Essays on C. D., Pittsburgh 1958.
- A Century of D., ed., S. A. BARNETT, Cambridge, Mass. 1958.
- A. D. SYMPOSIUM, Washington 1959.
- C. D. DARLINGTON, D'.s Place in History, Oxford 1959.
- autori vari, Commemoration of the Centennial of the Public. of «The Origin of Species», Filadelfia 1959.
- B. WILLEY, D'. and Butler: two Version of Evolution, Londra 1960.
- autori vari, D.'s Vision and Christian Perspectives, Nuova York 1960.
- autori vari, Actualité de D., Bruxelles 1960.
- G. GOUREV, Darwinisme et Religion, Parigi 1961.
- J. C. GREENE, D. and the Modern World View, Baton Rouge, Louis. 1961.
- J. H. RANDALL, The Changing Impact of D. on Philosophy, in «Jour. Hist. Ideas», 1961, pp. 435-62.

ملتاي

فلسفة كان يرجومنها وان تفعل في العالم المعنوي بعد ان تستخرج قوانين.

وكانت لأبحاثه التاريخية عن عصر النهضة والاصلاح الديني وعصر التنوير تأثيرات عظيمة في فهم وضع الانسان في العالم وتنوع تجاربه واتساع معنى الحياة لتشمل كل ما يصدر عن الانسان من نظم وقوانين وانتاج عقلى.

وفيها يلي نلقي نظرة على أراثه الرئيسية :

# ١ ـ نقد العقل التاريخي في العلوم الروحية

أراددلتاي أن يقوم بالنسبة الى التاريخ بما قام به كنت بالنسبة إلى العقل المحض، وذلك به ونقد العقل التاريخي و فابتدا من هذه الحقيقة وهي ضرورة وفهم الانسان بوصفه موجوداً تاريخياً في جوهره، وأن وجوده الا يتحقق إلا في جاعة و (هيجل الشاب) سلامان، وراح يدرس وعلوم الروح عمل أسس تاريخية الوجود الانسان، بعنى أن للانسان بعداً أساسياً هو التاريخ. فينغي الانسان، ويستطيع المرء إدراكها بواسطة الملاحظة الحسية. اما العالم التاريخي الاجتماعي فهو عالم الانسان. ولا يمكنه ادراكه إلا من الداخل. و هذا فإن العلاقة بين الانسان ولا يمكنه ادراكه إلا الروحية ، علاقة مباشرة، لأن هذا الموضوع هو التجربة الإنسانية الحية ـ ومن هنا فإن الأساس في العلوم الروحية هو التجربة المتجربة الحية ـ ومن هنا فإن الأساس في العلوم الروحية هو التجربة التجربة الحية و التاكم النساطات الباطنة كها نستشعرها ونحياها ونعيها.

ويسعرف دلتاي العملوم السروحية Die ويسعرف دلتاي العملوم الدراسات التي موضوعها Geisteswissenschaften بأنها ومجموع مؤلفاته و ١٠٩ ص ٣٦ ـ ٣٧ ).

وعلى الرغم من أن العلوم الروحية قد تتناول بعض الاشياء والعمليات الفيزيائية، فإنها اغا تتناولها من حيث هي آثار، أو من حيث ان لها علاقة بتحقيق الأغراض الانسانية، أو تفيد في التعبير عن الافكار والمشاعر الانسانية. واذن لا تهتم العلوم الروحية بالظواهر الفيزيائية إلا من حيث صلتها بالوعي الانساني، وخصوصاً من حيث هي تعبيرات من خلالها يمكن فهم هذا الوعي. وهذه العلوم الروحية متنوعة جداً اذتشمل علوماً فنية مثل الاخلاق والنظريات النحو والخطابة، وعلوماً معيارية مثل الاخلاق والنظريات السياسية والنقد الادبي، وعلوماً تعميمية مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد، وعلوماً تاريخية بالمعنى الضيّق مثل الاتراجم والتراجم الذاتية والتواريخ.

والدراسات الانسانية تجمع بين ثلاثة أصناف متباينة من التقريرات فصنف منها يقرر حقائق موجودة في الادراك الحسي و هذا يؤلف العنصر التاريخي في المعرفة، وصنف يوضّع العلاقات المطردة بين اجزاء من هذه الحقيقة، يميزها بالتجريد وهذا يؤلف العنصر النظري، والصنف الثالث يعبر عن الأحكام التقويمية والقواعد المفروضة، ويتضمن العنصر العملي في الدراسات الانسانية. وعلى هذا فإن العلوم الروحية (= الدراسات الانسانية) تتألف من أقوال تعبر عن وقائع ونظريات وأحكام تقويمية وقواعد.

وملكة المعرفة في الدراسات الانسانية هي الانسان كله. والأعمال العظيمة التي تمت فيها لم تنشأ عن العمليات العقلية وحدها، بل عن قوة الحياة الشخصية.

#### ٢ ـ تاريخية الانسان:

والانسان الفرد تاريخي في جوهره، لأنه يعيش في الزمان، ويتحدّد بأحوال وظروف معينة، ووجوده عملية زمنية تتحدد بالميلاد والموت، وتتألف من سلسلة متصلة الحلقات تتألف من ماض وحاضر ومستقبل. وتجري هذه العملية في اطار علاقاته مع الأخرين وعلاقاته مع الطبيعة. ولما كان الفرد كذلك، فإن العلاقات بين الافراد هي أيضاً علاقات تاريخية، وحياة الانسان حياة تاريخية، وعالم الانسان اذن هو عالم التاريخ.

واتسافاً مع هذه التاريخية ، يرفض دلتاي المبادىء المطلقة والقيم المطلقة ، وينكر النظرية التي «ترى مهمة التاريخ في التقدم من قيم والتزامات ومعايبر وخبرات نسبية الى قيم والتزامات ومعايير مطلقة. صحيح أن التاريخ يعرف أقوالًا مفادها وجود قيمة أو معيار أو خير مطلق. وهذه الأقوال تظهر في كل مكان في التاريخ -مرة على أن ذلك صادر عن إرادة إلَّمية، ومرة أخرى بالاستناد إلى نظرة عقلية في الكمال، أو إلى نظام غذائي للعالم، أو إلى معيار \_ مقبولًا قبولًا كلياً \_ لسلوكنا القائم على أساس عال على الوجود. بيد أن التجربة التاريخية تعرف العملية فقط، عملية إصدار هذه الأقوال، ولكنها لا تعرف شيئاً عن صحتها المطلقة (المزعومة). ولما كانت تتابع عملية تشكل مثل هذه القيم المطلقة والخبرات والمعايير، فإنها تلاحظ، بالنسبة إلى كثير منها، كيف انتجتها الحياة وكيف أن التقدير المطلق أصبح هو نفسه ممكناً بفضل تحديد أفق العصر. ومن هناك ننظر إلى جماع الحياة في ملء تحقيقاته التاريخية، ونلاحظ الكفاح السجَّال بين هذه الأقوال المطلقة بين بعضها وبعض. والسؤال عمّا إذا كان يمكن أن يوضعُ ببيَّنة منطقية، اندراج التجربة تحت أمثال هذه مستمدة من الاحساس.

#### جـ المقولات:

ويضع دلتاي لوحة جديدة للمقولات عارض بها لوحة كنت، سمّاها مقولات الحياة. وهذه المقولات هي:

1 مقولة الباطن والظاهر الداخلي والخارجي ويقصد بها
 المضمون العقلي (الباطن) والتعبير الفيزيائي (في الخارج).

- ٢\_ مقولة الكل والجزء.
- ٣ ـ مقولة الغايةوالوسيلة.
- ٤\_ مقولة النمو والتطور.
- ٥ـ مقولة القيمة. ومن خلالها نجرّب الحاضر.

٦ ـ مقولة الهدف (الغرض) ـ ومن خلالها نستبق (نتكهن)
 المستقبل .

٧ ـ مقولة المعنى، وبها نستعيد ذكرى الماضي. وقد اهتم
 دلتاي بمقولة والمعنى و اهتماماً خاصاً، وكان سؤ اله المفضل هو:
 وكيف يمكن أن تكون التجربة حافلة بالمعنى و. ؟

ما النظرات في العالم: Weltanshauungen

ان الانسان يويد دائها الحصول على نسطرة شسامسلة في العالم، نظرة تجمع بين وصف حال العالم وتقويمه وتفهم معناه. وهذه النظرات ذاتية ونسبية.

وقد استقرى دلتاي هذه النظرات كها تتجل في الفلسفة. وفي الدين، وفي الأدب. وانتهى الى تصنيفها الى ثلاثة أنماط.

- ١ ـ الوضعية (كها نجدها عند هويز مثلًا)
- ٢ ـ مثالبة الحرية ، (كها هي عند كنت، مثلًا).
- ٣ ـ المثالية الموضوعية (كها هي عند هيجل مثلًا).

### مؤلفاته

جمعت مؤلفات دلتاي في نشرة كاملة في ١٧ عجلداً طبعت في برلين بين سنة ١٩١٣ وسنة ١٩٣٦، ما عدا المجلد العاشر فإنه لم يطبع إلا في الطبعة الثانية لمجموع مؤلفاته، وقد تمت هذه الطبعة الثانية في اشتوتجرت وجيتنجن من سنة ١٩٥٧ الى سنة ١٩٦٠

- ولم يدرج في هذه الطبعة الكاملة الكتب التالية:
- Das Leben Schleiermachers 2 vols: vol 1, Berlin, 1870, vol. II Berlin und Leipzig, 1922.
- Das Erlebnis und die Dichtung. Leipzig und Berlin, 1905, 13 Aufl Stuttgart 1957

المبادىء المطلقة ـ وهي من غيرشك حقيقة تاريخية ـ يجب أن يرّد إلى عامل في الإنسان كلّي وغير محدود زمانياً ـ هذا السؤال يفضي إلى الأعماق النهائية للفلسفة المتعالية، التي تقوم وراء الدائرة التجريبية للتاريخ، مما لا تستطيع حتى الفلسفة نفسها أن تنتزع فيه جواباً أكيداً، (وبناء العالم التاريخي في العلوم الروحية، مجموع مؤلفاته، ج٧ ص ١٧٧).

ولهذا نرى دلتاي يرفض كل عاولة لتفسير التاريخية بواسطة اللجوء الى أي مبدأ غير مشروط، سواء كان ذلك بمعنى عال أو بمعنى على عييث، لان عالم الانسان هو من عمل الانسان أي من عمل الأفراد، في علاقاتهم بعضهم مع بعض. والتاريخية تنسب الى العالم الانساني وحده، وعجرى التاريخ يرجع الى النشاط الانساني، فلا مجال اذن للاهابة بجداً فوق انساني.

ومن نتائج هذه النسبية المنبقة من التاريخية أن قرر دلتاي أن الفلسفة مشروطة تاريخياً، وأن ماهية الفلسفة لا تتحدد بطريقة قبلية، بل تتحدد على أساس تحليل الطرق المختلفة التي تجلّت عليها الفلسفة في التاريخ. ومعنى هذا أن وحدة الفلسفة لا تقوم في وحدة الموقف الذي يفسّر مختلف الأشكال الفاريخية للفلسفة .وكل حلّ للمشاكل الفلسفية ينتسب من الناحية التاريخية للفلسفة .وكل حلّ للمشاكل الفلسفية ينتسب من الناحية التاريخية ـ الى زمان معين والى موقف معين في ذلك الزمان.

#### ب. فلسفة الحياة:

وفلسفة دلتاي هي جوهرياً فلسفة حياة والحياة عنده ليست الوظائف الحيوية التي يشارك الحيوان فيها الانسان بل هي أساساً جماع الحيوات الانسانية الفردية التي تؤلف الواقع الاجتماعي والتاريخي لحياة الانسانية كلها فالنظم التي خلقها الانسان، والقوانين، والاعمال الفنية والأدبية والمذاهب الفلسفية، بل والنظريات العلمية كلها عناصر في هذه الحياة والحياة، بهذا المعنى، كانت ليس فقط الموضوع الرئيسي، بل والشيء في ذاته، أو الصور الافلاطونية، أو المعاني الميتافيزيقية والفيلسوف جزه من الحياة، ولا يمكنه أن يفهمها إلا من الداخل والفيلسوف جزه من الحياة، ولا يمكنه أن يفهمها إلا من الداخل والقيم هي الاخرى صادرة عن الانسان العيني الحي الذي يعيش في زمان ومكان معيّين.

وكل ما نعانيه هو الحياة بكل ثرائها وتنوّعها وكها أخذ عل الفعليين تجريداتهم الشبحية، كذلك يأخذ على التجريبيين قصرهم المعرفة على الادراك الحسّي، لأن في هذا افقاراً لمضمون الحياة. ان كل تجربة نعانيها تدخل ضمن الحياة، حتى لولم تكن وعني على وجه التخصيص بتحليل الوجدان الصوفي بوصفه جوهر التصوف لأن التصوف النظري ـ كها يقول ـ و تركيب فلسفي يبدأ من اللامتناهي ليصل الى الواقعي والوجدان يرسم خطوطه، ويحدّد حدوده، والتأمل والتحليل يعيّنان درجاته وأقسامه (وبحث في التصوف النظري في المانياء ص 18). ووالواقعي واللامتناهي هما المعطيان المباشران للشعور. والهدف النهائي للتصوف هو الهوية بين المباشران للشعور. والهدف النهائي للتصوف هو الهوية بين المباشران للشعور. والهدف النهائي للتصوف هو الهوية بين الوجدان intiution والقعل: إن الفكر بخلق ما يتأمله ويتأمل

كذلك يقول : «الصوفي هو من يعتقد أنه يدرك الالهي مباشرة ، ويشعر باطنياً بالحضور الالهي والتصوف ، مفهوماً على هذا النحو ، هو الأصل في كل دين ،

ما يخلقه. والروح تدرك نفسها في الفعل الذي به تؤكد

ويعرِّف التصوف بأنه و انتصاف للوجدان intuition من المعرفة المنطقية وذلك ان الوجدان يتجاوز حدود المنطق ، ويريخ الى بلوغ حقيقة لا يصل اليها المنطق و والصوفي وجداني يجمع في عاطفة مبهمة ووجد كل ما يفرَّقه الانسان العادي الى مشاعر محدودة ، ومعرفة منطقية ، وعمل ايجابي و ( الكتاب نفسه ص

### ٢ ـ نفسانية الايمان الديني

نفسهاه (الكتاب نفسه ص ١٥).

وفي كتابه و الدين والإيمان و (باريس، الكان، سنة المعمد المهدين المعمد المهدين المهدين

والدين يبقى ، بالرغم من العلم ، لأن للانسان مصلحة في بعض الأمور التي لا يستطيع العلم بلوغها والدين وان بُغي على حاجة نفسة واجتماعية ، فإن فيه عنصراً كونياً ، اعني ينطوي على تصور العالم ، ووبدون هذا العنصر الكوني ، ويدون هذا التكامل ، للعنصر الاجتماعي النفسي في الطبيعة ، بدون هذا التكامل ، لا يقوم الدين . وبدون معتقدات ، لا يوجد دين ، لأنه بدون المعتقدات ، لا يوجد دين ، لأنه بدون المعتقدات هعور بالانسجام مع المعتقدات في وجد شعور بالانسجام مع الكون » ( الكتاب نفسه ص ٤٢١)

- -Von deutscher Dichtung und Musik. Leipzig and Berlin, 1933. 2 Aufl. Stuttgart.
- Die grosse phantasiedichtung. Götingen, 1954.

# مسراجسع

- -R. Aron: La philosophie critique de l'histoire. Paris 1937.
- H. G. Gadamer: Le problème de la conscience historique. Louvain- Paris 1963.
- H.A. Hodges: Wilhelm Dilthey. An introduction. London, 1944.
- H. A. Hodges: The philosophy of Wilhelm Dilthey London 1952.
- I. Maurers: Wilhelm Dilthey Gedankenwelt und die Naturwissensechaft, Berlin 1936.
- M. Tazerout: L'œuvre de W. Dilthey, Paris, 1938.

# دلاكروا (هنسري)

#### Henri Delacroix

عالم بالنفس والتصوف والجمال ، فرنسي

ولد في منة ١٨٧٥، وتوفي في سنة ١٩٣٧ وكان أستاذاً لعلم النفس في كلية الآداب ( السوربون ) بجامعة باريس ، وكان عميداً لتلك الكلية

#### ١- نفسانية التصوف

وهو في دراساته النفسانية عني خصوصاً بموضوعين بنفسانية التصوف ونفسانية الفن فكان موضوع رسالته للدكتوراه هو و بحث في التصوف النظري في المانيا في القرن الرابع عشر » (باريس ، الكان ، سنة ١٨٩٩) كذلك كتب في نفسانية التصوف كتاباً بعنوان « دراسات في تاريخ التصوف ونفسانية كبار الصوفية المسيحيين » (باريس ، ألكان ، سنة ١٩٠٨)

وقد درس دلاكروا بوجه خاص من أقطاب التصوف المسيحي السيد اكهرت، والقديسة تريزا الأبلية، والسيدة جويون Mme Guyon المتصوفة الفرنسية في القرن السابع عشر، والعصوفي الألمان سوزو Suso.

ولا يمكن الفصل بين الدين والشمائر الدينية والتصوف يقوم في بداية الدين ، وعند نهايته والتقوى تسبق الايمان المزود بالمقائد ولا بد ان يعاش الايمان أولاً ، ومن بعد ذلك يمكن استخراج اللاهوت و والعقيدة تعبّر عن الايمان ، لانها جزء لا يتجزأ منه ، وهي ضرورية له ، وهي التي تمكنه من أن يستشعر ذاته ه ( ص ٤٢٨ ) . والعقيدة بدورها تؤثر في الايمان والشعائر الحسية تبث الحرارة في العاطفة والعقيدة ليست معرفة محضة انها لغة عمل ، وصيانة وقيم والسلطة الكهنوئية تؤمّن قاعدة الايمان

#### ٣ ـ اللغة والفكر

وفي كتابه ، اللغة والفكر ، يتناول العلاقة بينها وعنده أن اللغة هي نتاج النشاط الخلاق الذي يقوم به العقل ، و وفعل المقل في اللغة بشارك في فعل العقل في العلم ففي كلتا الحالتين بلقى العقل على الأشياء شبكة من العلاقات التي تهيمن على التجربة المعاشة ، وتعالج المعطيات المباشرة ، وتبنى عالماً ـ واختلاط الأشياء لا يتميّز من تلقاء نفسه ، ولا يقوم بينها ارتباطات إلا بالفعل الذي يفكر فيها وهذا الفعل هو الانسان مضافاً الى الطبيعة 💎 وللكلام لا بدللانسان أن يتوقف عن أن يكون شيئاً ضمن أشياء ، وأن يضع نفسه خارجها ليدركها بوصفها أشياء ويؤثر فيها بوسائل مخترَّعة ، ( و اللغة والفكر ، ص ٧٧٥ ، باريس الكان ، سنة ١٩٢٤ ) ويقول أيضاً و ان كل فكر هو رمزي ، وكل فكريبني أولاً علاقات لبناء الأشياء والعلاقة أداة للفكر، وليست غلافاً للفكر الجاهز. واللغة لحظة من لحظات تكوين الأشياء ، بواسطة العقل واللغة احدى الألات الروحية التي تحول العالم المختلط للمحسوسات الى عالم موضوع وامتثالات ، ( الكتاب نفسه ص ٥٧٥ ) والكلمات قوى نشيطة ، تستولى على الحفيقة الواقعية لكن هذه القوى الفعّالة تبني أولاً حقيقة واقعية ﴿ فلا توجد كلمات إلا وتوجد أشياء ﴿ و وهكذا فإن الفكر الرمزي فكر فحسب . والحكم يخلق الرموز وكل فكر هورمزي وكل فكريبني علامات في نفس الوقت الذي فيه يبنى أشياء ، ( الكتاب نفسه ص٨٠٥ )

#### ٤ \_ نفسانية الفن

ومن بين كتبه الرئيسية ، كتابه و نفسانية الفي ، ( باريس ، سنة ١٩٣٧ عند الناشر الكان ) وفيه يحارب النزعة الطبيعية في تصور الفن ، ويؤكد أن قسياً كبيراً من الفن لا يكاديدين بشي، للطبيعة المعمار ، الرقص ، الموسيقى ، والشطر الأكبر من

فنون القول. والنصيب الأكبر في الفن هو للعقل الانساني الم الطبيعة تعرض فقط غاذج من الجمال لكن الفعل الانساني هو الذي يأتي ويضع نفسه فوق الطبيعة ويثير فيها الروح « واذا كان الفن متوقفاً عل العقل بهذه الدرجة العالية من نموه ، فلا يمكن أن يفهم على أنه مجرد تعبير عن الحاجة الى الحياة ، ولا على أنه مجرد نشاط مترف ، ولعب وله بل الفن يشارك في الحياة العميقة للانسانية وللجماعة الانسانية » ( « نفسانية الفن » ص ٢٦٤ ) ذلك « أن الفن لا يتخرج من نشاط اللعب ، بل يتخرج من كل الوان النشاط الانساني والفن أحد الطرق التي بها يستخدم ويبذل النشاط الكلي للانسان » ( ص ٣٤)

و وكل لذة جالية كاملة هي مركب من لذة حسية ، ولذة صورية ، ولذة انفعالية حقاً والاحساس هوبداية الفن فالتهيج الملائم لاعضاء الحس هذا هو الشرط الضروري لكل جمال وهذه الحقيقة هي مصدر قوة مذهب الحسية الجمالية كذلك نظام الاحساسات هو شرط لا غنى عنه: فإنه اذا لم يوجد ترتيب ، ووضع في مكان ، وبالجملة بناه ، فإنه لا يوجد إلا فوضى حسية وادراك اشكال أوبناؤها ذلك هو قانون الفن . ووظيفة التجميع هذه تتضمن كثيراً من الوظائف الأولية الوحدة في التنوع ، والمعقولية ، والوضوح ، ووضع مراتب ملكية ، والتماثل ، الغ تلك بعض أوجهها وهذه الحقيقة هي مصدر والتماثل ، الغ تلك بعض أوجهها وهذه الحقيقة هي مصدر قوة النزعة الشكلية . Formalisme

وأخيراً ، فإنه بدون وجود معنى ، وبدون وجود قيمة ، فإن اللغة الجمالية تبقى فقيرة فنحن نطلب من لوحة ، أو من قصيدة ، أومن سمفونية ألا تكون فقط ترتيباً جيلًا خطوط ، أو لألوان ، أو لألفاظ الأصوات ، وإنما نشد أيضاً من هذا الترتيب الجميل أن يرمز الى حالة للنفس ان هناك اعمالاً حسنة الصنع وملائمة ، ولكنها فارغة وعلى العكس ، هناك أعمال عملة بالنيات الجميلة لكنها لا تصل الى التعبر الموافق . ونحن نعلم هذه الحكاية وهي أن ديجا Degas شكا الى مالارميه أنه لا يفلح في نظم سوناتات ، ثم أضاف قائلاً و ومع ذلك فإن لدي الكثير من الافكار تصنع الأشعار ، بل بالكلمات ، ان الاشعار تصنع بالأفكار لا بدمن افكار لكي يكون المره رساماً ، أو موسيقاراً ، أو شاغراً . وهذه الحقيقة هي مصدر قوة النزعة المثالية موسيقاراً ، أو شائية الفن » )

#### مؤلفساته

- Essai sur le mysticisme spéculatifen Allemagne au XIVe

189٣ - د في تقسيم العمل الاجتماعي ٥ ، وهي رسالته الكبرى التي حصل بها على الدكتوراه أما رسالته الصغرى اللانينية فكانت بعنوان: دما أسهم به مونتسكيه في تأسيس علم الساسة ٥

۱۸۹۷ ، قواعد المنهج الاجتماعي ، ۱۸۹۷ ، الانتخار ،

L'année: اصدر مجلة و حولية علم الاجتماع sociologique التي مهدت لاصدار سلسلة بعنوان : و مكتبة علم الاجتماع المعاصر و عندالناشر Alcan وحولها و بفضلها كوّن في فرنسا مدرسة في علم الاجتماع حققت تقدماً هائلاً في هذا العلم ، ومن اشهر رجالها وأوائلهم بوجليه ، وفوكونيه ، وهوبير ، وميو ومن أشهر رجالها وأوائلهم بوجليه ، ومارسل موس Mauss وهو ابن التحد

وفي سنة ١٩٠٧ عين دوركهيم في كلبة الأداب (السوربون) بجامعة باريس بديلاً في كرسي فرناند بويسون، وبعد ذلك بأربع سنوات صار أستاذاً ذا كرسي ، ولم يكن اسم الكرسي آنذاك وكرسي علم الاجتماع ولان هذا الاسم لم يطلق على ذلك الكرسي الافي سنة ١٩٩٣ . لكنه كان أول كرسي في فرنسا لعلم الاجتماع وعن طريق الصدفة فقط ضم هذا الكرسي الى قسم الفلسفة في السوربون

وفي فترة أستاذيته هذه في السوربون واصل اصدار مجلته ع حولية علم الاجتماع ، والقى محاضرات اتخذت بعد ذلك شكل كتب ، هي

- ـ والبرجماتية وعلم الاجتماع ،
- ـ و التربية وعلم الاجتماع،

كياكتب في مجلته مقالات جمعها بعد ذلك تلميذه بوجليه تحت عنوان وعلم اجتماع وفلسفة و، ثم جمع البعض الآخر دافي Davy ونايل فبكي تحت عنوان و دروس في علم الاجتماع الفيزيائي وعلم الآيين و ( وظهر سنة ١٩٥٠ )

وفي اثناء هذه الفترة تتلمذ عليه الدكتورطه حسين من سنة الم ١٩١٤ الى ١٩١٧ ، وتحت اشرافه حضر الرسالة التي نال بها الدكتوراه وعنوانها ، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » ، وقد توفي دوركهيم قبل مناقشة الرسالة ، فنولى الاشراف عليهامكانه سلستان بوجليه الذي خلف دوركهيم على كرسي علم الاجتماع

siècle. Paris, Alcan, 1899.

- La Religion et la foi. Paris, Alcan, 1922.
- Le Langage et la pensée Paris, Alcan, 1924.
- Psychologie de l'art. Paris, Alcan, 1927.

# دورکھیسے

#### **Emile Durkheim**

فيلسوف اجتماعي ومن كبار مؤسسي مدرسة علم الاجتماع في فرنسا

ولد في مدينة Epinal ( شرقي فرنسا ) في ١٥ أبريل سنة ١٨٥٨ من أسرة يهودية ضمت كثيراً من الأحبار الربّانيين . ـ وتوفي في ١٩٥٧ نوفمبر سنة ١٩١٧ في باريس

درس في مدارس ابينال وكان متفوقاً جداً ، ونال جائزة المسابقة العامة في البكالوريا ثم دخل مدرسة المعلمين العليا في باريس وكان من زملاته الذين اتصل بهم جان جورس Jaurès ، الزعيم الاشتراكي المشهور وبعد تخرجه من مدرسة المعلمين وحصوله على الليسانس في الفلسفة ، سافر الى المانيا لإتمام دراساته ولما عادمن المانيا عين في مدرسة تروا Troyes الثانوية وبداينشر مقالات في المجلة الفلسفة ، والدراسات الحديثة في المعلم الاجتماعي ومقالة بعنوان و المعلم الاجتماعي وعلم الاجتماع وفي ٢٠ يوليوسنة ١٨٨٧ عين في المانيا وفي ٢٠ يوليوسنة ١٨٨٧ عين في جامعة بوردو مدرسا لعلم التربية والعلم الاجتماعي ولم يكن علم الاجتماع قد أصبح علم بعدف المعتمدة وردو حس عشرة سنة حافلة بالنشاط دوركهيم في جامعة بوردو خس عشرة سنة حافلة بالنشاط العقيل. وكانت موضوعات محاضراته لبنات لبناء علم الاجتماع.

ـ في السنوات ١٨٨٨، ١٨٩٠ ، ١٨٩٢ : • الأسرةوطبيعة علاقة الغرابة :

ـ في السنوات ١٨٩٦ ، ١٨٩٩ ، ١٨٩٩ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ و فيزياء القانون والأيين moeurs ،

ـ ۱۹۰۱ ـ ۱۹۰۲ • أصل الدين وطبيعته » وفي هذه الفترة توالت مؤلفاته على النحو التالي

وظل دوركهيم أستاذًا لعلم الاجتماع في السوربون حتى وفاته في 10 نوفمبر سنة ١٩١٧

أراؤه

يؤخذ على دوركهيم والمدرسة الفرنسية في علم الاجتماع التي أسسها ، أنهم لم يفوموا بأبحاث ميدانية تتعلق بالنظريات والأراء التي وضعوها وهذا صحيح ، فدوركهيم، وأفراد مدرسته لم يخرجواعن أوروبا ، بل لم يخرجواعن فرنسا إلا في النادر.

لكن المدافعين عن دوركهيم ومدرسته يقولون إن دميدانه و كان التطور الهائل الذي شهدته المجتمعات الأوروبية نتيجة للتغييرات الصناعية الهائلة

على أن هذا النقد ، فيها يتعلق بدوركهيم ، لا يصدق إلا قليلًا لأن الأمور التي تناولها في ابحاثه لا تحتاج الى التنقل بين المجتمعات المختلفة في غير أوروبا ، بعكس الحال بالنسبة الى ليفي بريل وسائر أفراد تلك المدرسة عمن عنوا خصوصاً بالمجتمعات المدائمة

ذلك أن دوركهيم ، كها يقول في مقدمة كتابه الرئيسي و في تقسيم العمل الاجتماعي ، انحا عنى بالفحص عن الخلل الاجتماعي والظواهر الباثولوجية (المرضية) التي يؤدي اليهاهذا الخلل

أ) تقسيم العمل الاجتماعي رأى دوركهيم أن النظام الاجتماعي، في المجتمعات الأوروبية، وقد قلبته التغييرات الاقتصادية رأساً على عقب، لا يستطيع بعد أن يقوم بدور تنظيمي، عمادى الى ما نراه من فوضى في هذه المجتمعات، وهذه المغوضى أوعدم وجود قانون يحكم المجتمع anomie هي السبب في أنواع النزاع الدائم المتجدد وغتلف انواع الاضطرابات التي يبدي عنها العالم الاقتصادي اليوم وفكرة و انعدام القانون anomie هي مفتاح الابحاث الأولى التي قام بها دوركهيم

لابد اذن من البحث عن أسباب هذا الخلل الاجتماعي وهذا هو موضوع الكتابين الأوليين من كتبه وهما ﴿ ﴿ فِي تقسيم العمل الاجتماعي ﴾ ﴿ و ﴿ والانتجار ﴾

ودراسة التقسيم الاجتماعي للعمل هي ايضاح للعلاقات التي تربط بين الشخصية الفردية من جهة والمجتمع كله من جهة أخرى ، وقياس درجة هذه العلاقات وفقاً لاشتدادها أوضعفها وفي سبيل ذلك ينبغي معالجة ظاهرة تقسيم العمل ـ وهي ظاهرة

عامة في كل المجتمعات ـ بوصفه واقعة موضوعية ـ وملاحظة واجراء مقارنات، تتناول التاريخ وعلم الاجناس والجماعات المعاصرة

وثمة نوعان من تقسيم العمل الأول يقوم في التخصص في العمل بحسب جماعات جماعات ، ويؤ دي الى تقرير وظائف انتاجية متنوعة ، ومهن جزئية : التخصص بحسب النوع( ذكر أو أنشى ) ، ثم بحسب المهن المتوارثة ، وأخيراً تكوين المهن بحسب الاستعدادات الشخصية . والثاني يقوم في تجزئة العمل الى سلسلة من الحركات المتزايدة في التبسيط قدر المستطاع ، التي توكل الى عاملين بقدر ما ينبغي بحيث لا يوكل إلى الواحد منهم إلا حركة واحدة تبقى هي هي عملة باستمرار

والأثر الرئيسي لتقسيم العمل ليس هو في زيادة انتاج الوظائف المختلفة ، بل هوفي جعلها متضامنة متكافلة بعضها مع معف

وكسر هذا التكافل يكون في المجتمعات البدائية جريمة في حق الشعور الجماعي ع ويعرف دوركهيسم ه الشعور الجماعي ع بأنه و بجموع المعتقدات والمشاعر المشتركة بين أوساط اعضاء بجتمع ما عوه هويكون نظاماً معيناً له حياته الخاصة به ع . وهذا النظام بحدده النمط النفسي للمجتمع الذي ، بهذا ، يؤثر في كل عضو من اعضائه على شكل ضغط مستمر ع

لكن هذا النوع من التكافل ليس هو الوحيد ، ولا يناسب كل المجتمعات. فثمة مجتمعات أخرى، من أمثال مجتمعنا المعاصر ، تعقد فيها تقسيم العمل الى درجة جعلت المهام التي قارسها الجماعات والأفراد قد تفرّدت الى درجة خلق رابطة باطنة تربط فيها بينها المجموع الإنساني وفقاً للاختلاف بينهم لا المشاجات وفي هذا يقول دوركهيم: « كلها كانت المجتمعات بدائية اكثر ، كان التشابه اكبر بين اعضائها » وكلها اكثر تقسيم العمل من الواجبات والنشاطات المتوعة في التخصص ، زادت الاختلافات بين الأفراد الذين يؤلفون نسيج الحياة الجماعية ، وبسب هذه الاختلافات عينها ، يكون النسيج أشد متانة من الأول

وهذان النمطان من التكافل يؤ لفان مدخلًا الى دراسة أنماط المجتمعات. وبهذا ينفصل دوركهيم عن الفلسفة الاجتماعية أو الأخلاقية ، كيها بنشىء علم اجتماع عينياً واقعياً وضعياً

ب- منهج علم الاجتماع

وكان على دوركهيم أن يحدّد المنهج الذي ينبغي اتباعه في

البحث في هذا العلم الجديد، علم الاجتماع

وفي سبيل ذلك بحدّد أولًا ما هي الواقعة الاجتماعية فيقول: وتتعرّف الواقعة الاجتماعية في قدرتها على ممارسة ضغط خارجي، أو إمكان قيامها بهذا الضغط، على الأفراده.

وبعد هذا التعريف يقرر ما يلي

١-الواقعة الاجتماعية لا يمكن ان تفسر إلا بواقعة اجتماعية اخرى و وهذا معناه أنه لا يجوز رد الظواهر الاجتماعية الى وقائع اقتصادية وإلى أسباب أخرى جزئية ، بل يجب تفسيرها على مستوى نسيج الحياة الجماعية

٢ . ويجب معالجة الواقعة الاجتماعية بوصفها شيئاً، traiter le fait social comme une chose وهي عبارة مشهورة أدت إلى ألوان عديدة من سوء الفهم والتأويل. وفي هذا يقول دوركهيم نفسه: وإن القضية القائلة بأن الوقائم الاجتماعية يجب أن تعالج على أنها أشباء \_ وهذه القضية هي الأساس في منهجنا . هي أكثر القضايا إثارة للمناقضات. فقد وجدوا أن من المفارقة الفاضحة أن نشبه حقائق العالم الاجتماعي بحقائق العالم الخارجي. لكن هذا من جانبهم سوء فهم لمعنى ومدى هذه المشاجة، التي ليس الغرض منها الحط من الأشكال العليا للوجود إلى مستوى الأشكال الدنيا، بل بالمكس قصدنا فيها أن نحقق للأولى درجة من الواقعية مساوية على الأقل لتلك التي يقرّ جميع الناس بأنها للثانية. فنحن لا نقول إن الوقائع الاجتماعية هي أشياء مادية، وإنما نفرر أنها أشباء مثل الأشياء المادية، ولكن على نحو مختلف. إذ ما هو الشيء؟ إن الشيء يضاد الفكرة كيا يضاد ما نعرفه من الحارج الشيء الذي نعرفه من الداخل، والشيء هو كل موضوع لا يكون بالطبع قابلًا للنفوذ في العقل، إنه كل ما لا نستطيع أن نكون عنه فكرة صحيحة مطابقة بواسطة عملية تحليل عقلي فقط، إنه كل ما لا يستطيع العقل الوصول إلى فهمه إلا بشرط أن يخرج عن ذاته، عن طريق الملاحظة والتجريب، مارين تدريجياً من الخصائص الأكثر خارجية والأيسر إدراكاً ـ إلى الخصائص الأقل ظهوراً والأشدُّ عمقاً..

وبعد أن أوضح دوركهيم ما يعنيه بعبارته تلك ، اخذ في بيان قواعد المنهج في علم الاجتماع . وهاك بيانها

الفاعدة الأولى: يجبأن نستبعد بطريقة تنظيمية \_كل
 الأفكار السابقة pré-notions وهي نفس الفاعدة الأولى من قواعد المنهج عند ديكارت، وهي الأساس \_كها يقول دوركهيم \_ في كل

بحث علمي ، فلا بد من التخلص من كل البيّنات الزائفة التي تسيطر على عقول العامة ، وأن نزيح نهائياً نير كل تلك المقولات التجريبية التي تصير طاغية مستبدة على العفل من طول الألفة والاعتياد. وإذا حملتنا الضرورة أحياناً إلى اللجوء إليها، فلنفعل ذلك مع شعور واضح بضآلة قيمتها حتى لا نجعلها تلعب دورأ ليست جديرة به وما يجعل هذا التحرر صعباً في علم الاجتماع بوجه خاص هوتدخل العاطفة غالبا فنحن غالبا مانتحمس لمعتقداتنا السياسية ، والدينية ، ولعاداتنا الأخلاقية أكثر بما نفعل بالنسبة إلى امور العالم الفيزيائي وتبعاً لذلك فإن هذه الحماسة الأنفعالية تسري في الطريقة التي بها نتصور ونفسرٌ الأشياء. والأفكار التي تكوَّنها عنها تكونَ أثيرة في قلوبنا، تماماً مثل موضوعاتها، فتستمد بذلك سلطة لا تحتمل بعد ذلك معارضة. وكل رأي يعارضها نعامله على أنه خصم فمثلًا لو كانت قضية ما لا نتفق مع الفكرة التي كوناها عن الوطنية أو الكرامة الشخصية، فإنها تنكر مهما تكن الحجج التي تستند إليها. فلا يمكن الاقرار بأنها صحيحة، وتستهجن أو ترفض دون مناقشة

٢ ـ الفاعدة الثانية

لكن القاعدة السابقة قاعدة سلبية انها تدعو عالم الاجتماع الى الافلات من سلطان الافكار العامية ، ابتغاء توجيه انتباهه الى الوقائم ، بيدأنها لا تدلنا على الطريقة التي ينبغي وفقاً لها أن تدرك هذه الوقائم كيما يكون بحثنا فيها بحثاً موضوعاً

والخطوة الأولى في سير الباحث في علم الاجتماع هي أن يحدّد الأشياء ، التي يبحث فيها حتى يعرف جيداً ما هو موضوع بحثه فذلك هوالشرط الأول والذي لا غنى عنه لكل برهان ولكل تحقيق ولكي يكون البحث موضوعياً ينبغي عليه أن تعبر عنه الظواهر بحسب الخواص المغروسة فيها ، لا بحسب فكرة في الذهن ولا بدله أن يجددها بحسب عناصر جوهرية في طبيعتها ، لا بحسب اتفاقها مع فكرة ومثالية في الذهن

ومن هنا صاغ دوركهيم الفاعدة الثانية للمنهج في علم الاجتماع هكذا

لا تتخذموضوعاً للبحث إلا مجموعة من الظواهر المحددة
 من قبل ببعض الخصائص الحارجية المشتركة، وأدرج في نفس
 البحث كل تلك التي تتجاوب مع هذا التعريف إ

الوقائع الاجتماعية تكون اكثر قابلية للامتنال موضوعيا بقدر ما تكون خالصة تماماً من الوقائع الفردية التي تكشف عنها

ومن هنا تقول القاعدة الثالثة

 وحين يقوم الباحث في علم الاجتماع باستكشاف مجموع معين من الوقائع الاجتماعية فيجب عليه أن ينظر فيها من الجانب الذي تتمثل فيه منعزلة عن تجلياتها الفردية».

وتبعاً لهذه القاعدة قام دوركهيم بدراسة التكافيل التضامن) الاجتماعي واشكاله المختلفة وتطور هذه الاشكال من خلال نظام القواعد القانونية التي تعبّر عنها ومثال آخر دراسة أغاط الأسرة على أساس التركيب القانوني للأسرة وخصوصاً بحسب قانون المواريث، اذ نحن بهذا نتخذ معياراً موضوعياً، وإن لم يكن معصوماً من الخطاء، فإنه يجنبنا الوقوع في كثير من الأخطاء

### جــ تطبيقات دوركهيم لهذا المنهج

وقد طبق دوركهيم هذه القواعد على دراسة بعض المشاكل والمسائل الاجتماعية مثل تقسيم العمل الاجتماعي ، الانتحار ، مشكلة المعرفة من الناحية الاجتماعية ، الحياة الدينية

وهو يبدأ من فكرة أساسية مركزية في كل أبحائه وهي أن الحياة الاجتماعية هي في جوهرها حياة قانونية. ولهذا فإن تحقيق العلم الاجتماعي والعلم الأخلاقي يفترض معرفة القانون. إذ نجد في القانون انعكاساً لكل الأنحاط الجوهرية في الحياة الاجتماعية. ومن هنا فإن أهمية القانون الجنائي المرتبط بالتضامن القديم عن طريق التشابه تقل شيئاً فشيئاً بإزاء القانون المدني الذي يؤمن التضامن الوضعي من بين الأفراد المتخصصين بفضل الجزاءات التي ترد الحقوق إلى أصحابها أولى من الجزاءات القامعة. وبالنسبة إلى تقسيم العمل الاجتماعي فإنه يصبح بذلك أساساً للنظام الأخلاقي. إذ ما هو أخلاقي مصدر للتضامن ويحمل الانسان على أن يحسب حساب الغير، وعلى توجيه حركاته على أساس شيء آخر غير الدوافع وعلى توجيه حركاته على أساس شيء آخر غير الدوافع الإنانية.

والانتحار ليس مسألة شخصية فردية ، بل هو في جوهره ظاهرة اجتماعية ، فالأسباب التي تحمل الشخص على الانتحار تربط ارتباطأ وثيقاً ليس فقط بحالته النفسية ، بل وأيضاً وعلى وجه التخصيص بالظروف العامة في الوسط الاجتماعي الذي يعبش فيه وفي رأي دوركهيم أن ثمة قوانين حقيقية تحدد العلاقة بين الظروف الاجتماعية وبين الانتحار وهذه القوانين تمكننا من

عاولة وضع تصنيف منهجي لأغاط الانتحار. وفإذا كان الانتحار بين النساء أقل منه بين الرجال فياذلك إلاّ لأن المرأة أقل انخراطاً في الحياة الاجتماعية وهي من أجل هذا أقل شعوراً بقوة الفعل الحسن أو السيء. والأمر كذلك بالنسبة الى الشيخ والطفل ، وان اختلفت الأسباب واذا كانت نسبة المنتحرين تزيد من يناير الى يونيو ثم تنخفض بعد ذلك ، فياذلك إلاّ لأن النشاط الاجتماعي يربنفس التغيرات الموسعية » ( و الانتحار » ص ٣٣٥-٣٣٦ ، باريس ، الكان سنة ١٨٩٧)

### امامسألة الدين فقد أولاها دوركهيم عناية خاصة جدأ

يرى دوركهيم أنه لا فكرة الخوارق (على الطبيعة ) ولا فكرة الله هما العنصران الاساسيان في الدين. إذ فكرة الخوارق (على الطبيعة ) بعيدة كل البعد عن عقلية الانسان البدائي ، وانما هي فكرة تولدت في تيار التطور العلمي . ومن ناحية أخرى توجد أدبان خالية من فكرة الألحة أو الله والأرواح، أو لا تلعب هذه فيها إلا دوراً ثانوياً كها هي الحال في الديانة البوذية وديانة الجينا.

كذلك لا يقدر الفرد البشري ولا الطبيعة الخارجية على تفسير كفية نشأة الدين. بل علينا أن نشد ذلك في عبادة أكبر أهية وأشد إيغالاً في البدائية. وهذا ما اعتقد دوركهيم انه وجده في طوطمية Totemisme القبائل الاوسترالية ذلك أن الطوطم Totem هو الاسم الذي أطلقته احدى القبائل للدلالة على نوع الأشياء الذي تحمل القبلة اسمة وهذه الطواطم تنتسب أما الى المملكة النباتية أو الى المملكة الحيوانية وطوطم الحلف هو أيضاً طوطم أفراده وطوطم القبيلة هو بمثابة جنس أنواعه طواطم القبائل (والحلف هو مجموعة من القبائل المتحدة فيها بينها بروابط أخوة ).

وقد ظن دوركهيم أنه وجد في الجماعات البدائية القليلة التي عرف احوالها من كتب الرحالة الانكليز ـ الأفكار الدينية الأساسية ، وكذلك كل المواقف الرئيسية الطقسية التي هي الأساس في اكثر الاديان تقدماً وهي تمييز الأمور المقدسة من الأمور العادية ، وفكرة الروح والنفس ، وفكرة الشخصية الاسطورية ، وفكرة الألوهية القومية والدولية ، والعبادة السلية ومعها أفعال الزهد، والعشاء الرباني، والطقوس القائمة على المحاكاة ، والفدية للكفارة عن الذبوب ، الخ

ويعارض دوركهيم النزعة العقلية في تفسير الدين ، مؤكداً أن الامتثالات والمعتقدات لا تؤلف العنصر الجوهري في الدين « فالمؤمن الذي شارك في تعبد إلحه ليس فقط انساناً يرى حقائق

يقول دوركهيم والمجتمع شخصية معبوية كبيرة انه بتجاوزنا ، ليس فقط مادياً ، بل ومعنوياً ، والمدنية ترجم الى تعاون بين الناس المجتمعين والأجيال المتوالية ، فهي اذن عمل اجتماعي في جوهره والمجتمع هو الذي صنع المدنية ، وهو الأمين على المدنية وينقلها الى الأفراد ومن المجتمع نحن نتلقاها . والمدنية (أوالحضارة )هي مجموع كل الحيوات التي نهبها أكبرقيمة ، وهي مجموع أسمى القيم الانسانية . ولما كان المجتمع هو الينبوع والحارس للحضارة ، ولأنه القناة التي تصل بواسطتها الحضارة الينا ، فإنه ببدو لنا حقيقة أغنى بما لا نهاية له من المرات واسمى من حقيقتنا نحن ، حقيقة يأن الينامنها كل ما له قيمة في نظرنا ، ويتجاوزنا من جميع الجوانب ، لأنه لا يأتينا من هذه الثروات العقلية والخلقية التي هوخزانتها ، غيرقطع قليلة . وكلما تقدمنا في التاريخ، وصارت الحضارة الانسانية شيئاً هائلًا معقداً ، تجاوز المجتمع الضمائر الفردية ، وصار الفرديشعر أكثر فأكثر بأن المجتمع عال عليه ، ولكن و أن نريد المجتمع هو-من جهة ـ ان نريد شيئاً يتجاوزنا ، ومن جهة اخرى معناه أن نريد أنفسنا ونحن لا نريد الخروج عن الجماعة ، إلَّا إذا شئنا أن نتوقف عن ان نكون ناساً . ولست أدرى أن كانت المدنية قد زودتنا عزيدمن السعادة وفهذا أمر لايهم ، انما المؤكد أنه منذ أن تحضرنا ، فأننا لا نستطيم أن نتخل عن المدنية ، إلَّا أن شئنا التخلي عن أنفسنا. والسؤال الوحيد الذي يمكن أن يقوم بالنسبة الى الأنسان ليس هوان يعرف: هل يستطيع ان يعيش خارج المجتمع ، بل في أي مجتمع يريد أن يعيش ومن هنا يفسر بسهولة كيف أن المجتمع ، في الوقت الذي يكون فيه غاية تتجاوزنا ، بمكن أن يبدو لناشيئاً حسناً ومرغوباً فيه ، لأنه وثيق الصلة بكل أنسجة وجودنا ، وتبعاً لذلك يبدّي عن الخصائص الجوهرية التي تعرّفناها في الغايات الأخلاقية ، ( في « مضبطة الجمعية الفرنسية للفلسفة ، ابريل سنة ١٩٠٦ ص ١٣١ وما يتلوها)

# راجع

- J. Duvignaud: Durkheim, sa vie, son œuvre. Paris, 1965.
- C. Bouglé: Bilan de la sociologie française contemporaine. Paris, 1936.
- R. Lacombre: Laméthodesociologique de Durkheim. Paris, 1926.
- H. Alpert: Emile Durkheim and his Sociology. New York, 1934.

جديدة يجهلها غير المؤمن ، بل هوأيضاً انسان يملك قدرة اكبر ، اذ يشعر في نفسه قوة اكبر عل احتمال مصاعب الحياة أو قهرها أو التغلب عليها وأولى عقائد الإيمان هي الاعتقاد في الخلاص بواسطة الإيمان ، (والأشكال الأولية للحياة المدينية ، ص

ويرى دوركهيم ان العلم لا يمكن أن يمل محل الدين و لأن الايمان هو قبل كل شيء سورة (انطلاق) نحو العمل أما العمل فإننامها توغلنا فيه فإنه يظل دائياً على مبعدة من العمل ان العلم ناقص واشتات، ولا يتقدم إلا ببطء، ولا ينتهي أبداً لكن الحياة لا تستطيع الانتظار و (الكتاب نفسه ص ٦١٥) ويقال ان العلم ينكر الدين من حيث المبدأ فباي حق ينكر العلم شيئاً موجوداً فعلاً وهو الدين والتدين والأديان المختلفة ١٢ وفضلاً عن ذلك فإنه من حيث ان الدين فعل وعمل ، ووسيلة لجعل الناس بعيشون، فإن العلم لا يمكن أن يقوم مقامه

وعند دوركهيم أن كل حياة اجتماعية ذات طابع ديني ، وبالعكس كل دين ، بالمعنى الحقيقي ، ذو طابع اجتماعي فالدين والجماعة يؤلفان نوعاً من الدائرة . وما هو خالد حقاً في الدين هو المشاعر والأفكار الجماعية ولا يرى دوركهيم فارقاً جوهرياً دبين جماعة من النصارى يحتفلون بالتواريخ الرئيسية في حياة المسيح ، أو جماعة من اليهود يحتفلون بالخروج من مصر أو باعلان الوصايا العشر ، وبين جماعة من المواطنين اجتمعوا لتخليد ذكرى وضع ميثاق أخلاقي جديد أو أي حادث كبير من حوادث الحياة القومية ، ( الكتاب نفسه ص ٢١٠ )

#### د ـ المجتمع

ويغالي دوركهيم في تمجيد المجتمع وكأنه شخصية معنوية قائمة بذاتها واعية عاقلة ! فيقول السي المجتمع ذلك الكائن اللاعقيل أو الحالي من العقل allogique ou alogique اللاعقيل أو الحالي من العقل العقوره بل على العكس تماماً فإن الشعور ( الموعي ) الجماعي هو أسمى أشكال الحياة النفسية لأنه شعور ( وعي ) الشعورات ان عله خارج وفوق العوارض الفردية والمحلية وهو لا يرى الأشياء إلا من وجهها الثابت والجوهري وعدده في أفكار يمكن أبلاغها . وكها يرى من أعلى ، كذلك يرى من بعيد ، وفي كل لحظة من لحظات الزمان ، يشمل كذلك يرى من بعيد ، وفي كل لحظة من لحظات الزمان ، يشمل بنظره كل الواقع المعلوم ، ولهذا فإنه هو وحده الذي يستطيع أن يزد العقل بالإطارات التي تنطبق على مجموع الكائنات ويمكن من نعقلها وهذه الإطارات هو لا يخترعها صناعياً ، بل يجدها في داخله ، كل ما هنالك أنه يدركها ويعيها

لا يعطينا معرفة مطلقة، والفيزياء في تغير مستمر، لأنها اذا صارت غير متفقة مع ظواهر التجربة، فمن الواجب استبدال غيرها بها. ولا يوجد في الفيزياء دقة رياضية كها يتوهم بعض الوضعيين المتعصبين للعلوم المدقيقة. والفيزيائي انما يعمل بفروض، والفرض في الفيزياء ليس

حقيقة يقينية، والنظرية الجيدة في الفيزياء ليست تلك التي تفسر الظواهر في الواقع، بل هي تلك التي تمثل مجموعة من القوانين التجريبية في نسق محكم.

وفي النظرية الفيزيائية أربع عمليات أساسية:

١ ـ تعريف وقياس المقادير الفيزيائية،

۲ ـ اختيار الفروض،

٣ ـ النمو الرياضي للنظرية الفيزيائية،

٤ ـ مقارنة النظرية بالتجربة.

وبالنسبة الى النظرية الفيزيائية فإن المعبار الوحيد لصحتها هو اتفاقها مع التجربة. ورد القوانين الفيزيائية الى نظرية إنما يقصد منه الاقتصاد في الفكر الذي دعا اليه ارنست ماخ. لكن دوهم يزيد عليه فيقول: وانالنظرية ليست مجرد تمثيل اقتصادي للقوانين التجريبية، بل هي أيضاً تصنيف لمذه القوانين، وحيث يسود النظام يجر معه الجمال. فالنظرية لا تقتصر على جعل مجموع القوانين الفيزيائية التي تمثلها \_ أسهل في المعالجة وأيسر وأنفع، بل تجمله أيضاً أجل» (الكتاب نفسه ص ٢٨ \_ ٢٩).

ويحاول دوهم أن يطامن ادعاءات النظريات الفيزيائية من حيث تزعم أنها تفسير حقيقي للظواهر. فيقول: «ان الباقي الخصب في المذاهب الفيزيائية هو المعمل المنطقي الذي به وصلت الى تصنيف عدد كبير من القوانين تصنيفاً طبيعياً باستنباطها كلها من بضعة مبادى. والعقيم الزائل فيها هو السعي لتفسير هذه المبادىء ابتغاء ربطها بافتراضات تتعلق بالحقائق الواقعية التي تتستر وراء المظاهر المحسوسة « (الكتاب نفسه ص ٧٥ - ٥٨).

# ٢ ـ الكفاح ضد ارجاع الكيف الى الكم:

كذلك يتميز نقد دوهم للعلم بكفاحه ضد النزعة العارمة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع وأوائل هذا القرن ـ النزعة الى رد ما هو كيفي الى ما هو

- G. Gurvitch: La vocation actuelle de la sociologie, 2 tomes, Paris, 1957.

Emile Durkheim, 1858- 1917, edit. by Kurt H. Wolff,
 Collection of Essays, Ohio University Press, Colombus, 1960.

### دوهسم

#### Pierre Duhem

فيزيائي فرنسي، باحث في فلسفة العلوم ومناهجها، خصوصاً في فلسفة الفيزياء، وله كتاب جامع عظيم في تاريخ النظريات الكونية بعنوان: دنظام العالم من أفلاطون حتى كوبرنيقوس، وكان مقدراً له أن يظهر في ١٣ مجلداً، لكنه لم يستطع أن يتم منه غير خسة مجلدات

ولسد في باريس سنة ١٨٦١، وفي مدارسها درس وفي سن الخامسة والعشرين نشر كتاباً مهمًا عن الديناميكا الحرارية. وفي سنة ١٨٨٧ عبن في جامعة ليل Lille وقام بتدريس الديناميكا الحرارية والمرونة وعلم الصوت. وفي سنة ١٨٩٣ نقل الى رن Rennes، وفي سنة ١٨٩٥، نقل الى بوردو أستاذاً لكرسي، واستمر في هذا المنصب حتى وفاته في سنة ١٩٦٦

### آر **اؤ**•

كان دوهم كاثوليكي النزعة، لكنه سار في نفس تيار نقد العلم، وخصوصاً الفيزياء، الذي اشتد في فرنسا منذ أيام بوترو ومروراً ببواتكاريه وبرجسون ولوروا. وهو يهدف من نقد العلم الى تعيين حدوده.

#### ١ - نقد الفيزياء.

أهم كتاب له في مجال نقد العلم هو كتابه: والنظرية الفيزيائية: موضوعها وتركيبهاه (باريس سنة ١٩٠٦).

يقول دوهم في نقد الفيزياء: وان النظرية الفيزيائية ليست تفسيراً، انها نظام من القضايا الرياضية المستبطة من عدد قليسل من المبادىء وتهدف الى تمثيل مجموع من القواتين التجريبية على أبسط واكمل وأدق نحو ممكنه. والنظرية الفيزيائية: موضوعها وتركيبهاه ص ٧٦). والعلم volumes, Paris, 1913 - 17;8vols. 1913 - 1938.

- L'Evolution de la mécanique, 1903.
- Les Origines de la statique, 1950-6.

Etudes sur Léonard de Vinci, Ceux qu'il alus, et ceux qui l'ont Paris 1906 - 12.

ــراجــــ

- 11. P. Duhem: Un savan Français, Pierre Duhem, Paris, 1936.
- I. de Launay: « Pierre Duhem » en Revue des Deux mondes (1918), pp. 363 96.

E. « Picard: La vie et l'œuvrede Pierre Duhem Paris, 1922.

Abel Rey: «La philosophie scientifique de Pierre Duhem» en Revue de Métaphysique et de Morale, vol., 12 (1904), P. P. 699 - 744.

دىالكتيك

الكلمة اليونانية δωαλεκτική ممناها اللغوي أسلوار والمناقشة، خصوصا بواسطة السؤال والجواب رأفلاطون: والسياسة، ٣٤ هـ، الخ). وقد استعملها برمنيذس الايلي للدلالة على نوع من الحجاج يقوم على افتراض ماذا عسى أن يحدث لو أن قضية معطاة على أنها صحيحة قد أنكرت. وعنده أن وما هو موجود، موجود، موجود، وما ليس بموجود هو ليس بموجود»: فلو أنكرنا هاتين القضيتين لكان هناك وشيء آخر، وما دام لا يوجد إلا وما هو موجود، فقد ثبت فساد إنكار هاتين القضيتين، ولهذا لا يوجد وجد أي يوجد وحد أي يوجد والي يوجد الي يوجد الي يوجد الي يوجد والي يوجد الي يوجد اليوجد اليوجد الي يوجد اليوجد الي يوجد اليوجد الي يوجد الي يوجد اليوجد ال

ثم جاء أفلاطون من بعده فاستعمل نوعين من الديالكتيك: الديالكتيك الصاعد، وهو طريقه للصعود من المحسوس إلى المعقول، والديالكتيك النازل، ويقوم في

كميّ، خصوصاً في علم الحياة وعلم النفس. ذلك أن الكم يتعلق بما له اجزاء بعضها خارج بعض. أما في الكيف فالأمر بخلاف ذلك. إن الجمع في الكم يؤدي الى شيء جديد له خصائص غير تلك الموجودة في الأفراد. اجمع في مؤتمر كبير من شئت من المهندسين الأردياء، فإنك لن تظفر منهم مجتمعين بنظير لأرخيدس أو لاجرائح لمن تحول بأية حال من الحوال الجمع الى كيف. ان للكيف شدة ، لكنها ليست احوال الجمع ألى كيف. ان للكيف شدة ، لكنها ليست ناتجة عن جمع أو كثرة عددية.

# ٣ ـ الوقائع والقوانين:

الواقعة معطاة في التجربة، أما القانون فمن عمل العقل. وهو شديد التعقيد يستبدل برواية الوقائع العينية حكيًا عجرداً رمزياً. والتجربة في الفيزياء ليست بجرد مشاهدة لمجموع من الوقائع، بل هي أيضاً ترجمة لهذه الوقائع إلى لغة رمزية بواسطة قواعد مستعارة من النظريات الفيزيائية. والتجربة في الفيزياء أقل يقيناً، لكنها أدق واشمل تفصيلاً من المشاهدة غير العلمية للواقعة.

ان القانون الفيزيائي ليس نسخة من الواقع المعطى، بل هو بالأحرى من خلق العقل. والقوانين الفيزيائية تنفير باستمرار يقول دوهم: «القانون في الفيزياء علاقة رمزية يقتضي تطبيقها على الواقع العيني أن يعرف المرء ويقر بجموع من النظريات» (الكتاب نفسه ص

والفيزيائي لا يختار الفروض اعتباطاً. والواقع - في نظر دوهم - ان الفيزيائي لا يختار الفرض الذي يقيم عليه النظرية، انه لا يختاره، كها أن الزهرة لا تختار حبة اللقاح التي تخصيها، بل تكتفي بأن تفتع تويجها بكل اتساعه للنسيم أو للحشرة التي تحمل الغبار المولد للشرة. كذلك العالم الفيزيائي يقتصر على فتح فكره: بالانتباه والتأمل للفكرة التي يجبأن تختمر في فكره بدون أرادته وجهده (الكتاب نفسه ص ٤٤٤).

#### مؤلفاتسه

La Théorie physique: son objet et sa structure. Paris, Chevalier et Vuibert, 1906.

Le système du monde: de Piaton a Copernic, 5

الاستنباط العقلي للصور الافلاطونية. والديالكتيك الأول، يستخدم والقسمة، ووالسركيب، وهما وجهان لعملية واحدة. وهذا الديالكتيك يسمح بالانتقال من الكثرة إلى الوحدة، إذ ينتقل من الجزئيات الي الكلي الذي هو أصلها وأساسها.

أما الديالكتيك النازل، أي الاستنباط العقلي فيمكننا من التمييز بين والصورة (أو المثل).

وعن طريق هذا الديالكتيك يمكن تصنيف الأشياء وفقاً للصور، ويمكن المناقشة عن طريق الأسئلة والأجوبة (والسياسة، ٣٤٥ د). والديالكتيك وهو مفتاح كل تركيب العلم، (٣٤٥ هـ). ويه يمكن بيان العلاقات أو الإضافات بين الصور (محاورة والسوفسطائي،). وصاحب الديالكتيك يستطيع أن يرى الحقيقة ككل، وأن يضع علاقات بين أجزائها المختلفة (والسياسة، ٣٧٥ حـ). وإنَّ صاحب الديالكتيك هو من عنده نظرة شاملة للمجموع، وغير الديالكتيكي ليس عنده ذلك، (٣٧٥ حـ). ولهذا فإن الديالكتيك في الدرجة العليا، وهو ذروة الدراسات، ولا يوجد موضوع للمعرفة أسعى منه،

وعكس هذا تماما يقرر أرسطو: إذ هو يضع الديالكتيك في مقابل البرهان. ويقول أن والتفكير يكون ديالكتيكيا إذا كان يستند إلى ظنون يقرّ بها عامة، (والطوبيقاء ١٠٠ أ ٣٠ ـ ٣١). ووالحجج الديالكتيكية هي تلك التي تستند إلى مبادى، مناسبة لكل موضوع، لا إلى الأراء التي يقول بها الذي يجيب. والحجج الديالكتيكية هي تلك التي تستند إلى مقدمات مقر بها عامة، (والسوفطيقا، ١٦٥ س١-٣).

ويقرر أرسطو أيضا أن والديالكتيك هو في الوقت نفسه وسيلة للفحص، الأنفن الفحص ليس إنجازا من نوع الهندسة، لكنه إنجاز بمكن المرء اكتسابه، حتى لو لم تكن لديه معرفة، أي يمكن من ليس لديه معرفة أن يفحص من عنده معرفة وأن يمتحنه، إذا سلم له الأخبر بأمور ليست مأخوذة من الأشياء التي يعرفها أو من المبادى، الخاصة للموضوع الذي يجري التقاش فيه، وإنما من كل نطاق النتائج المترتبة على الموضوع الذي يمكن المرء أن يعرفه دون أن يعرف نظريته ولكنه اذا لم يعرفه فهو ملزه بأن يجهل نظريته. ولهذا فإن فن الفحص لا يقوم في معرفة بأن يجهل نظريته. ولهذا فإن فن الفحص لا يقوم في معرفة بأن يجهل نظريته. ولهذا فإن فن الفحص لا يقوم في معرفة

أي موضوع محدّد، ولهذا السبب فإنه يشتغل في كل شيء، لأن كل نظرية لشيء ما تستخدم أيضا مبادىء مشتركة. ولهذا فإن كل انسان، حتى الهواة، يستخدم الديالكتيك على نحو ماه (والسوفسطيقاء ١٧٧ أ ٢٣\_ ٣٣).

وبالجملة، فإن الديالكتيك عند أرسطو، شكل غير برهاني للمعرفة، وهو ومظهر فلسفة وليس معرفة يقينية، ولا الفلسفة نفسها. ومن هنا فإنه في نظره نوع من الجدل، وليس من العلم، وهو احتمال، وليس يقينا، وهو واستقراءه وليس وبرهاناه أي حجة يقينية. ولهذا نرى أرسطو يذهب أحيانا إلى نعت الديالكتيك بأنه معرفة احتمالية، ظية.

لكن الافلاطونية المحدثة، خصوصا أفلوطين، أعادت إلى الديالكتيك المكانة التي كانت له عند أفلاطون.

وفي العصر الوسيط استخدم اللفظ dialectica مساويا للمنطق تماما، وصار أحمد ثلاثة الفنون الحرة Trivium، وهي: النحو، والخطابة، والديالكتيك. وجذه المثابة كان يتعلق بالمنهج، لا بالحقيقة الواقعية.

وفي القرن الثامن عشر في أوروبا عاد للديالكتيك معناه الذي كان له عند أرسطو، خصوصا عند كنت الذي نعته بأنه ومنطق الظاهرة Logik des Scheins وذلك إذا جعل المرء من المنطق. الذي هو قانون للحكم على الحقيقة الشكلية. أورغانن أي ينبوعا للمعرفة المادية ومثل هذا الديالكتيك هو وفن سوفسطائي، (ونقد العقل المحض، المنطق المتعالي، المقلمة ٣ ط1 ص ١١٣ وما يليها).

والقسم الثاني من المنطق المتعالي يسمى والديالكتيك المتعالية، وفيه ينقد الذهن والعقل في استخدامهم المتجاوز لطاقتهما وحدودهما.

لكن يجب علينا أن نبذ الديالكتيك بوصفه ومنطق الظاهره وبدلا منه نقوم بنقد هذا والظاهره، وهذا النقد هو بمثابة عملية وتطهيره Katharikon للعقل. ومهمة الديالكتيك المتعالي هي الكشف عن وظاهره الأحكام المتعالية، حتى لا ننخدع بها. إنه ينقد الأمور الظاهرية التي لا تصدر عن المنطق ولا عن التجربة، وإنحا عن العقل حين يدّعي تجاوز الحدود التي فرضتها التجربة، تلك الحدود التي بينها كنت في باب والحساسية المتعالية، من كتاب ونقد العقل المحضه. من أجل أن يعرف بقواه من كتاب ونقد العقل المحضه. من أجل أن يعرف بقواه

- Eduard von Hartmann: Ueber die dialektisihe Methode. Berlin, 1868.
- Jonas Cohn: Theorie der Dialektik, Leipzig, 1923.
- Siegfried Marck: Die Dialektik in der philosophie der Gegenwart, 2 vols. Tubingen, 1929-31.
- John M.E. Mc taggart: Studies in hegelian Dialectic. Cambridge, 1896.

## ديكـــارت

#### René Descartes

فيلسوف فرنسي كبير ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، وفي الوقت نفسه كان رياضياً ممتازاً، ابتكر الهندسة التحليلية.

ولد ديكارت في ٣١ مارس سنة ١٥٩٥ بمدينة لاهبه
La وهي مدينة صغيسرة في اقليم التورين La Haye
Touraine غربي فرنسا. وكان أبوه جواشيم ديكارت
Joachim Descartes مستشاراً في برلمان رن Rennes (عاصمة اقليم بريتاني في شمال غربي فرنسا).

وفي سنة ١٩٠٩ دخل مدرسة لافلش La Flèche الملكية التي كان يديرها اليسوعيون. وهو يسروي لنا في القسم الأول من كتابه ومقال في المنهج، ذكرياته الدراسية عن تلك الفترة، وكيف بدأ يفكر في إيجاد معرفة يقينية تشابه المعرفة التي تقدمها العلوم الرياضية.

وفي سنة ١٦١٤ ترك مدرسة لافلش هذه. وفي سنة ١٦١٦ حصل على البكالوريا وعلى ليسانس في القانون من مدينة بواتييه Poitiers.

وفي سنة ١٦١٨ سافر الى هولندا وانخرط في جيش موريس دي نساو Maurice de Nassau لكنه لم يشترك في اى قتال.

وفي شهر نوفمبر سنة ١٦١٨ التقى بشخصية سيكون لها تأثير حاسم في تطور فكر ديكارت، ونعني بها بكمن Isaac Becckman وكان يكبر ديكارت بثماني سنوات وكان قد حصل على الليانس والدكتوراه في الطب من جامعة كاين Caen (شمالي فرنسا). وفي الوقت نفسه كان

هو الخاصة ووفقا لمبادثه الخاصة: العالم، والنفس، والله.

وقد جعل هيجل من الديالكتيك منهيج فلسفته. ومفاده عنده أن كل فكرة تنطوي على تناقض باطن. فمثلا: الوجود يعني اثبات وجود ونفي وجود آخر، فوجود التفاحة هو إيجاب لوجود هذه الثمرة، ونفي لكونها أية ثمرة أخرى، ولهذا ينبغي أن نقول عن الموجود أنه موجود ولا موجود معا، ومعنى هذا أنه متغير فالوجود: موضوع، ونفي وجود آخر: نقيض موضوع، والموجود المتغير: مركب موضوع. وهكذا تسير الحقيقة الواقعية من موضوع منها هو مركب الموضوع synthèse ويستمر الأمر، فيصبح مركب الموضوع موضوعا، ينفيه نقيض موضوع، ومن كليهها الموضوع موضوعا، ينفيه نقيض موضوع، ومن كليهها يتكون من جديد مركب موضوع وهكذا باستمرار.

والديالكتيك هو اذن العملية التي تمكن من التطور ومن نضوج الحقيقة الواقعية

وللديالكتيك عند هيجل نوعان: ديالكتيك تاريخي، وديالكتيك وجودي (أنطولوجي). النوع الأول ينظهر في تطور الحياة والنظم: فبعض أشكال الحياة أو النظم ينطوي على تناقض باطن، لأنها عتوم عليها أن تتجنب الغرض الذي من أجله وضعت مثل العلاقة بين السيد والعبد، أو لأن من المحتوم عليها أن تولد نزاعا باطنا بين أحوال غتلفة مهمة على السواء من أجل تحقيق الغرض منها، كها هي الحال في المدينة Polis اليونانية، فأمثال هذه الأشكال مقيض لها أن نزول لتحل علها غيرها. وهذا الديالكتيك التاريخي يبدأ من القول بأن غرضاً ما يسعى اليه، وان لم يتحقق بعد. والننازع بين الغرض وبين الواقع الفعلي بقود إلى تحطيم الواقع الفعلي وإحلال واقع آخر مكانه.

أما الديالكتيك الوجودي (الانطولوجي) فيداً من قاعدة أن معيارا ما، نحدد ببعض الخواص، قد تحقق، وهو يتحرك خلال تصورات مختلفة لهذا المعيار نحو مزيد من الأشكال المناسبة. فعثلا بالنسبة إلى الوعي أو الشعور: نحن نبداً من قاعدة أن هناك معرفة، وأن المعرفة إنجاز. لكن معرفتا عن هذا المعيار قاصرة واجمالية. فنتوسع فيها ونتقل من المعرفة الحسية إلى معرفة عقلية مقابلة لها، وهكذا باستمرار.

#### مراجع

- P Foulquié La Dialectique. Paris, 1949.

على اطلاع واسع بالتقدم العلمي في أوروبا، وكان ينزع الى التفسير الألي للظواهر الطبيعية وهذه الآلية هي التي أثارت حماسة ديكارت. والبيه اهمدى ديكارت بعض دراساته الأولى ورسالة صغيرة عن الموسيقى (سنة ١٦١٨). لكنها ما لبنا أن دب بينها الخلاف.

وفي أبريل سنة ١٦٦٩ غادر هولندا وتوجه الى الداغارك، ومن ثم انتقبل الى المانيا وانخرط في جيش الدوق مكسمليان البافاري.

وفي ١٠ نوفمبر كان في نواحي مدينة اولم الانبا) حيث سكن في غرفة تتوسطها مدفأة، وقد المثلق عليها ديكارت ومؤرخوه اسم ومدفأة ديكارت، son وفي مدفأة ديكارت، son وفي مدفأة ديكارت، poèle وفي مدف الغرفة، في يوم ١٠ نوفمبر ، حدثت له نلاثة أحلام فسرها بأنها دعوة له لانشاء وعلم مدهش sci- فسرها بأنها دعوة له لانشاء وعلم مدهش entia mirabilis فندر بأن يحج الى كنيسة نوتردام دي لورت entia mirabilis ، وقد وفي بنذره هذا فيها بعد ويبدو أن هذه الاحلام، أو الرؤى، كانت تتعلق بما ويبدو أن هذه الاحلام، أو الرؤى، كانت تتعلق بما صيقوم به فيها بعد من إيجاد بعض الرموز (مثل الأس) والمزج بين الجبر والهندسة عما أدى به الى وضع أساس المندسة التحليلة.

وهذا الشعور برسالته الجديدة دعاه الى ترك الخدمة العسكرية، وراح يتجول في شمال ألمانيا ومن هناك الى هولندا، ثم قفل عائداً الى فرنسا في سنة ١٩٢٧، حيث الحذ يرتب بعض شؤونه الأسرية، مما وفر له مبلغاً من المال جعله في غنى عن كسب معاشه بالعمل. وارتحل الى يقضي في ربوعها، خصوصاً في باريس، حياته بين البحث العلمي والحياة الاجتماعية. فيدخل الصالونات، ويشترك في مبارزات من أجل نساء، ويجتمع الى أهل العلم مثل الأبينه مرسن Mersenne الذي ستكون له معه مراسلات علمية مشهورة، وكان مرسن على صلات وثيقة نشطة مع كار علياء عصره ويتولى ابلاغ البعض بأبحات البعض كار حتى دعى وصندوق بريد علياء أوروبا!ه.

وفي إحدى المرات حضر في منزل القاصدالبابوي، عاضرة لرجل يدعى شاندو Chandaux (شنق في سنة ١٩٣١ بتهمة التزوير). هاجم فيها هذا الرجل فلسفة

أرسطو. فألقى ديكارت كلمة ردِّ فيها على هذا الرجل، وطالب بأن يقوم العلم على اليقين. وكان من بين الحاضرين بير دي بريل Pierre de Berulle رئيس جماعة الاوراتوار وبير دي بريل oratoire وقد أعجب بديكارت. وكان عليه من أجل ذلك أن يلتزم الحلوة والهدوء في الريف. فسافر إلى إقليم بريتاني (شمالي فرنسا) حيث أمضى شناء ١٩٢٧ - ١٩٣٨ لكنه سرعان ما تبين له أن جو فرنسا لا يلائمه في مشروعه هذا، فاستقر عزمه على الرحيل إلى هولندا، حيث الظروف أكثر ملاءمة للبحث العلمي. فسافر إلى هولندا في ربيع سنة ملاءمة للبحث العلمي. فسافر إلى هولندا في ربيع سنة على المرحيل الله على المرحياته. وفي تلك الأثناء كان قد شرع في تأليف كتابه: وقواعد لهداية العقل، وهو كتاب لم يتمه أبداً، وقد نشر بعد وفاته.

ومع ذلك لم يستقر به المقام في بلد بعينه من بلاد هولندا، بل نجده يغير مقامه من فرانكر Francker الى Sandport الى Deventer الى Egmond de الى Emdegeest الى Hardenwijk الى Baillet حتى قال عنه صاحب أوفى ترجمة عنه وهو الن مقام بني المقامه في هولندا كان أقل استقراراً من مقام بني اسرائيل في القفار العربية.

وفي سنة ١٦٣٩ انشأ في دراسة الشهب والنيازك .metéc

وفي سنة 1771 ـ وكان جوليوس Golius قد اقترح عليه حل المسألة التي وضعها بيبس الرومي Pappus استطاع ديكارت أن يكتشف مبادىء الهندسة التحليلية: واشتغل بعلم البصريات Optique.

وفي سنة ١٦٣٣ فرغ من كتابه: وبحث في العالم أو النوره ويطلق عليه الأن اسم وبحث في الانسان Traité de l'homme وفيه أكد القبول بأن الأرض تتحرك. وحدث في ٢٧ يونيو سنة ١٦٣٣ أن اصدر الميوان المقدس البابوي في روما قراراً بادانة كتاب جاليلو. الموسم بعنوان و Massimi sistemi والذي قال فيه بأن الأرض تتحرك حول الشمس وكان هذا الكتاب قد صدر في سنة ١٦٣٣ علم ديكارت بهذا في سنة ١٦٣٣ علم ديكارت بهذا القرار البابوي، فلم ينشر كتابه: وبحث في العالم، ولم ينشر هذا الكتاب إلا بعد وفاة ديكارت. وموقف ديكارت منازعات مع الكنية أو السلطة بوجه عام. وقد كتب الى منازعات مع الكنية أو السلطة بوجه عام. وقد كتب الى

Pollat في سنة ١٦٤٤ رسالة يقول فيها: وليس من طباعي ال أبحر ضد النياره.

ودعاه اضطراره الى العدول عن نشر كتاب: وبحث في العالم عـ الله الله الله وسائل مستقلة:

1 الأولى عن «Dioptrique» وفيها يبحث في مشاكل انكسار الضوء، ويكتشف فيها ما عرف باسم قانون اسئل Snell's Law والواقع ان ديكارت اكتشف هذا القانون مستقلاً عن اسئل.

Les Météores والشهب،

٣ـ والثالثة في والهندسة، وفيها وضع أسس ما سمي فيها بعد باسم والهندسة التحليلية».

والى جانب هذه الرسائل الثلاث نشر كتابه الشهير، ومقال في المنهج، وقد كتبه ديكارت بالفرنسية، بعكس كتبه الأخرى فقد كتبها باللاتينية، وذلك ابتفاء نشر هذا المنهج في عامة أوساط الناس. وقد كتبه ديكارت بأسلوب مشرق من السهل الممتنع الواضح، حتى قال عنه في رسالة الى احد البسوعيين أنه من السهولة بحيث يفهمه الجميع حتى النساء! ويقول أيضاً في رسالة الى مرسن أنه عنونه بعنوان المناه! ويقول أيضاً في رسالة الى مرسن أنه عنونه بعنوان هو المنهج، بل فقط أن يتكلم عنه.

وقد نشر ديكارت هذه الرسائل الثلاث و «المقال في المنهج» كلها معاً في مجلد واحد، وبدون اسم المؤلف، وذلك في يوم ٨ يونيو سنة ١٦٣٧، عند الناشر Jean (هولندا).

ومن سنة ١٦٣٧ حتى سنة ١٦٤١ كان ديكارت يقيم خصوصاً في Sandpoort ودعا لتقيم معه خادمته هيلانة Hèléne التي انجب منها قبل ذلك في سنة ١٦٣٥، وقد ماتت هذه البنت غير الشرعية في سبتمبر سنة ١٦٤٠، فحزن عليها حزناً بالغاً وبعد ذلك بشهر توفي أبوه وكان آنذاك عميداً لبرلمان بريتاني، وسنه آنذاك ٧٨ سنة.

وفي ١١ مارس سنة ١٦٤١ أقام دبكارت في قصر اندخيست Endegeest وكان قصراً صغيراً محاطاً بحديقة جميلة، وفيه استقبل الكثير من اصدقائه.

ودخل ديكارت في مساجلات حارة مع بعض

مشاهير علماء عصره: مع فرما Fermat الرياضي العظيم، بشأن المماسّات tangentes . \_ ومع Plemplus بشأن حركة القلب ، \_ وناصر Waessener ضد Stampioen .

وفي سنة ١٦٤١ أصدر كتابه و وتأملات في الفلسفة الأولى عند الناشر Saly في باريس، والحق به ست سلاسل من الاعتراضات التي كان قد وجهها اليه Caterus و Mersenne و Mersenne وجاسندي Gassendi وغيرهم من الفلاسفة والرياضيين واللاهوتيين الذين كانوا يجتمعون عند مرسن ـ مرفقة باجابات ديكارت عنها وقد صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في سنة ١٦٤٢ في هولندا، عند الناشر المشهور Louis في استراضات وهي التي وجهها السلسلة السابعة من الاعتراضات وهي التي وجهها P. Bourdin على رد ديكارت عليها ورسالة الى الأب Dinct

وحاول ديكارت أن يظفر بموافقة السوربون (كلية اللاهوت) على كتابه والتأملات، لكن عبثاً. وفي نفس الوقت صار هدفاً لهجوم شديد من جانب اليسوعين ومن ذا الذي نجا من هجوم اليسوعيين، وهم الخصوم الألداء لكل مفكر! كذلك هاجه اللاهوتيون الهولنديون بعنف بالغ، وكان أشدهم وطأة عليه لاهوتي يدعى جلبرت فوتس Gilbert Voets استاذ اللاهوت في جامعة اوترخت. فإنه هاجم تلميذ ديكارت وهو Regius وهاجم ديكارت نفسه، واحتكم الى مجلس صدينة أوترخت، فأصدر مذكرة ضد ديكارت وتلميذه. هنالك انبرى ديكارت للدفاع عن نفسه ومذهبه برسالة بعنوان: ورسالة الى الرجل الشهير جداً جلبرت فوتس من رينيه ديكارت، ناسرها سنة ١٦٤٣، لكن مجلس مدينة اوترخت أعطى نشرها سنة ١٦٤٣، لكن مجلس مدينة اوترخت أعطى خروننخن Groningen التي ساندت ديكارت.

لكن على الرغم من هذه المشاحنات، أصدر ديكارت في سنة ١٦٤٤ كتابه الرئيسي في الفلسفة بعنوان: ومبادىء الفلسفة، عند الناشر لويس الزفير في استردام، وهو يتألف من أربعة أقسام عرض فيها جماع آرائه الفلسفية والعلمية.

وفي سنة ١٦٤٧ عادت المنازعات بين ديكارت واللاهوتين الهولندين فاشتعلت من جديد، وكان من أبرز

هؤلاء الأخرين Revius و Triglandius من جامعة ليدن لحفظ امير Leiden واحتدم النزاع عنيفاً الى حد ان اضطر امير أورانج الى التدخل من أجل اسكات خصوم ديكارت، الذي كان قد ردّ عليهم برسالة عنوانها: درسالة الى مديري جامعة ليدنه، وتضايق ديكارت من هذا الجو المحموم، ففكر في ترك هولندا الى فرنسا. فافر الى باريس في سنة ١٦٤٧ حيث قابل عدداً من أعلام العلماء والفلاسفة، منهم روبرفال الرياضي، وهوبز الفيلسوف الانكليزي وجاسندي، والعبقري الشاب بليز بكال. وقد زعم ديكارت أنه هو الذي أشار عليه بالقيام بتجارب عن الخلاء.

وفي سنة ١٦٤٧ قام ديكارت بنشر وتنقيح ترجمة duc de فرنسية لكتابه والتأملات، قام بها دوق لوين Luynes Luynes و Clerselier، ثم ترجمة فرنسية لكتابه ومبادى، الفلسفة، قام بها Abbé Picot وأضاف اليها رسالة على هيئة مقدمة.

ومنذ سنة ١٦٤٥ كان ديكارت في مراسلات مع اليصابت أميرة بوهيميا، تدور حول الأخلاق، ومن هذه المراسلات نشأ كتابه وانفعالات النفس، Les Passions de الماسلات نشأ كتابه والذي صدر في سنة ١٦٤٩، وكان آخر كتاب أصدره ديكارت ابان حياته.

ودعته ملكة السويد، Christine الى زيارتها، فسافر الى السويد في اكتوبر سنة ١٦٤٩، وطلبت اليه الملكة أن يؤلف أشعاراً لرقص أقامته بمناسبة معاهدة وستقاليا.

وفي نهاية شهر يناير سنة ١٦٥٠ أصيب بنزلة برد وهو في طريقه الى قصر الملكة حيث دعته للقائها، وفي ٢ فبراير تحولت نزلة البرد الى التهاب رئوي Pneumonie. وفي صباح يوم ١١ فبراير سنة ١٦٥٠ توفي ديكارت. ودفن في ومقبرة الأطفال المذين ماتوا بدون تعميد أو قبل سن الرشده!! ثم نقل جثمانه مشوعاً تماماً الى فرنسا في سنة دي بريه (الواقعة في شارعي سان جرمان ورن Rennes في كيسة من الكورس على المناخل. وكان قد دفن في فرنسا أولاً في كنية سانت جمين الداخل. وكان قد دفن في فرنسا أولاً في كنية سانت جفياف سنة ١٦٦٧ طالب بعض رجال الثورة الفرنسية بنقل رفاته الى البانتيون (مقبرة رجال الثورة الفرنسية بنقل رفاته الى البانتيون (مقبرة رجال الثورة الفرنسية بنقل رفاته الى البانتيون (مقبرة

العظها، في باريس) لكن لم يتم شيء من هذا بسبب اعتراض أحد النواب. وأخيراً تم نقله الى مرقده الحالي في سنة ١٨١٩

#### فلسفيسته

استهدف دیکارت فی تفکیره تحقیق ثلاثة أمور:

١- ايجاد علم يقيني فيه من اليقين بقدر ما في العلوم الرياضية، بدلاً من العلم الواصل الينا من العصر الوسيط الإسكلائي.

٢ ـ تطبيق هذا العلم اليقيني تطبيقاً عملياً بمكن الناس دمن أن يصيروا بمثابة سادة ومالكين للطبيعة و.

٣- تحديد العلاقة بين هذا العلم وبين والموجوده الأعلى، أي الله، وذلك بإيجاد ميتافيزيف تتكفل بحل المشاكل الفائمة بين الدين والعلم.

# أ ـ قواعد المنهج

والغاية الأولى تتحقق بإيجاد منهج علمي دقيق. وهذا ما عرضه ديكارت في كتابه ومقال في المنهج، ووقواعد لهداية العقل».

كان ديكارت بغطرته مولماً بالرياضيات، ولهذا لم يستهوه مما تعلمه في مدرسة لافلش إلا الرياضيات، لانه وجد فيها من اليقين ما لم يجده في سائر العلوم. لقد درس ومن بين اقسام الفلسفة: المنطق، ومن بين الرياضيات: تحليل القدماء وجبر المحدثين، لكنه لم ير في المنطق فائدة تذكر، لأن هذا العلم يقتصر على أن يستجلي من مقدمات نتائج متضمنة فيها من قبل. انه اذن يفسر العلم دون أن يزيد فيه شيئاً. أما التحليل الهندسي والتحليل الجبري فلها شأن آخر

أما التحليل فقد قصد منه القدما، وسيلة للاكتشاف، أوضحها بيس الرومي Pappus هكذا: والتحليل هو طريق يبدأ بما نبحث عنه كها لو كنا سلمنا به ويؤدي به بواسطة التائج المستخلصة من هذا، الى شيء يسلم به فعلا اننا في التحليل، بتليمنا بماهو مطلوب، نسعى الى معرفة ما عسى أن يستبط هذا المطلوب منه، ثم ماذا يستبط من هذا اللخير، حتى نجد، بهذا السير

الى الخلف، شيئاً معلوماً أو مبدأً من المبادى، وطريقة السير هذه نسميها والتحليل، أو والحسل، وكأنسا نعني بهذا: الحل في اتجاه عكسى،

واذن فالتحليل يقوم في ارجاع المطلوب، بواسطة التقسيم، الى مطلوب آخر أبسط، ونستمر هكذا حتى نصل الى قضية معترف بصحتها أما لأنه سبق اثباتها أو وقد تطور على يد فييت Viète، فإنه يقوم على وضع علامات ورموز بدلاً من المقادير وأن يستنتج من العلاقات بين المعلامات العلاقات بين المقادير التي ترمز إليها هذه العلامات. وقبل فييت كان الرياضيون لا يعملون إلا على الأعداد، وفقط المجهول وأشه هو الذي كان يرمز إليه بحروف. فجاه فييت واستخدم الرموز لكل الكميات، الرموز لها. وبهذا جعل من التحليل الجبري وسيلة أسرع الرموز لها. وبهذا جعل من التحليل الجبري وسيلة أسرع وأقوى من تحليل المهندسين الأقدمين الذين كانوا يلتزمون العمل بواسطة الأشكال المرسومة.

ومن هذا التقدم في الرياضيات استخلص ديكارت منهجه الذي أراغ الى تطبيقه في كل العلوم،

هذا المنهج يقوم أولًا على الفواعد الأربع التالية:

والأولى هي ألا أقبل أي شيء على أنه حقيقي إلا إذا تبيّنت أنه كذلك بيقين: أعني أن أعنى بتجنب الاندفاع واستباق الحكم وألا أدرج في احكامي إلا ما يتجل لعقلي بوضوح وتميّز بحيث لا تسنح لي أية فرصة لوضعه موضع الشك.

والشانية هي أن أقنوم بتقسيم كمل واحمدة من الضعوبات التي أفحصها الى الأجزاء التي يمكن أن تقسّم اليها والتي يحتاج اليها من اجل حلّها على أحسن وجه.

والثالثة هي أن أسوق أفكاري وفقاً لترتيب، وذلك بالابتداء بالأمور الأكثر بساطة، وسهولة في المعرفة لأصاعد منها شيئاً فشيئاً ودرجة فدرجة حتى أبلغ معرفة الأسور الأكثر تركيباً، مفترضاً وجود ترتيب حتى بين تلك التي لا يسبق بعضها بعضاً بالطبع.

و (الىرابعة) والأخيـرة أن أقوم بـاحصاءات تـامة ومراجعات عامة على نحو أتأكد معه انني لم أغفل شيئاً،

(ومقال في المنهج)، القسم الثاني، جـ ١ ص ٥٨٦ من نشرة ألكيه، سنة ١٩٦٣، عند الناشر جارنيه في باريس).

ومعنى القاعدة الأولى أن على الانسان، من اجل بلوغ الحقيقة، ان يتحرر أولاً من كل المعتقدات السابقة، والا يقبل بعد ذلك على أنه حقيقة إلا ما هو بين للعقل، والأمر يكون بيناً للعقل اذا اتصف بصفين: الوضوح، والتميز. ويوضح ديكارت معنى هاتين الصفين في كتابه الاخر: وقواعد لحداية العقل، فيقول ان الأشباء تكون واضحة ومتميزة واذا كانست من البساطة بحيث لا يستطيع العقل أن يقسمها الى اشياء أقل بساطة: مثل الشكل، والامتداد، والحركة، الخ. ونحن نتصور سائر الأشياء كأنها مركبات من هذه، هذه الأشياء البسطة نحن ندركها بالعيان intuition أي ندركها لا بالاحساس الخدّاع، ولا بالحيال المزور بل بالعقل الواعي المتبه الذي ولا ينقى لديه شك فيها يدركه نظراً لوضوحه وتميزه عن غيره، فمعيار الحقيقة إذن هو الوضوح، والتميز، وبهذا تتأمن وحدة العلم (أو المعرفة) أعني في وضوح مبادئه وتميزها.

وتقول القاعدة الثانية انه نظراً الى ان الأشياء التي نبحث فيها هي مركبة غالباً، فإن علينا أن نجزتها الى ما تسمع به من اجزاء بارجاعها، الى ما هو أبسط وأقبل غموضاً، كما صرّح بذلك في وقواعد لهداية المقل. فرد هذه الأشياء المركبة الى عدد محدود من العناصر البسيطة هي المبادىءوالعناصر الحقيقية. وبالجملة، فإنه من أجل حل مسألة ما، ينبغى ردها الى عناصر ومعان أبسط.

حتى اذا ما وصل العقل الى هذه العناصر البيطة صار عليه أن يسلك في اتجاه معاكس للسابق: بأن يبدأ من المبادى، والمعاني البسيطة ويحضي منها الى نسائجها، وينتقل من العناصر الى المركبات فيطلع بذلك على تكوين الأشياء. وهذا ما دعت اليه القاعدة الثالثة. ونجد في كتاب وقواعد هداية العقل، شرحاً لهذه القاعدة فيقول بعد أن ذكر وجوب ارجاع القضايا الأشد غموضاً وتركياً الى قضايا أقل غموضاً وتركياً، أن علينا أن ونبداً من هذه الأخيرة ابتغاه الوصول، صعوداً على نفس الدرجات، الى معرفة القضايا الأخرى، وبهذا مجدد يكارت طريقة التقدم في المعرفة انها من الأبسط الى ما هو أشد تركياً.

والقاعدة الرابعة لا تفهم إلا بما يقوله في كتابه وقواعد لهداية العقل، حيث يقرر ومن اجل اتمام العلم، لا بد للفكر أن يستقرى، - بحركة مستمرة غير منقطعة - كل الموضوعات التي تنسب الى الغرض الذي يعريد الوصول اليه، وأن يلخصه بعد ذلك في احصاء (تعداد) منهجي وافيه. أن هذا الاحصاء أو الاستقراء يتناول اذن كل ما له علاقة بالموضوع الذي نقوم ببحثه.

ومن الواضع ان هذه القواعد الأربع لا تستحق كل تلك الأهبة التي أولاها إياها بعض المؤرخين، فليس فيها جديد يذكر إلا جمها معاً، لأننا نجدها تفاريق عند كثير من الفلاسفة السابقين عند أفلاطون وأرسطو وبعض الشكاك اليونانين، وأوغسطين، والغزالي، الخ.

ومن هنا استحقت سخرية ليبتس الذي قال عنها وانها تشبه تعليمات كيميائي صنعوي: خذ ما تحتاج اليه، وافعل ما عليك أن تفعله، هنالك تحصل على ما تريد، (دمؤلفات ليبتس الفلسفية، نشرة جبهرت جـ ٤ ص. ٣٣٩ برلين سنة ١٨٧٠).

وديكارت نفسه قد احس بهذا، فقال في القسم الأول من ومقال في المنهجة: وليس غرضي ها هنا أن أعلم المنهجة الذي ينبغي على كل أمرىء أتباعه من أجل أقتياد عقله على النحو الصحيح، بل فقط أن أبين الطريق الذي سلكته أنا لارشاد عقلية.

وديكارت في القاعدة الرابعة من وقواعد لهداية المقل، يحدد المنهج هكذا: وما افهمه من والمنهج، هو انه بجموع من القواعد اليقينية السهلة، التي بالمراعاة الدقيقة لها يتيقن المرء انه لن يحسب الباطل حقاً وأن يصل الى المعرفة الصحيحة بكل ما هو قادر عليه، دون أن يبدد جهود عقله في غير طائل منمياً معرفته في تقدم مستمره.

### ب ـ الشك الديكاري والكوجيتو

وعلى كل حال فإن القاعدة الأولى ـ وهي أهمها ـ تعبّر عن الشك الذي سينعت أحياناً بنعت: والشك الديكاري، وقد عبر عنه ديكارت في التأمل الأول من وتأملاته، على النحو التالى:

ومضت عدة سنوات منذ أن لاحظت ان كثيراً من

الأشياء الباطلة كنت أعتقد آبان شبابي أنها صحيحة، ولاحظت أن الشك يعتور كل ما أقمته على أساس هذه الأمور الباطلة، وأنه لا بد أن تأتي لحظة في حياتي اشعر فيها بأن كل شيء يجب أن يقلب رأساً على عقب تماماً، وأن أبداً من آساس جديدة، اذا شئت أن أقرر شيئاً راسخاً وباقياً (ونشرة آدم وتانري AT جد ٧ ص ١٧).

ويستمر ديكارت في توكيد هذا الشك فيقول: دإني افترض اذن أن كل الأمور التي اشاهدها هي باطلة، وأقنع نفسي بأنه لم يعوجد شيء مما تمثله لي ذاكرتي المليشة بالأكاذيب، وأتصور أنه لا يوجد عندي أي حسّ، وأعتد أن الجسم والشكل والامتداد والحركة والمكان ليست إلا تخيلات من صنع عقلي. فماذا عسى أن يعد حقيقياً؟ ربما أنه لا شيء في العالم يقينيه.

ولكن من يدريني لعل هناك شيئاً مختلفاً عن تلك الاشياء التي حبتها غير يقينية، شيئاً لا يمكن أبدأ الشك فيه؟ الا يُوجد إله أو قبوة أخبرى تصنع في عقلي هذه الأفكار؟ لكن هذا ليس بضروري، فلربما كنت قادراً على انتاجها بنفسى وأنا أنا على الأقل، ألست شيئاً؟ لكنني قد سبق لي وانكرت أن لي حسّاً أو جسّاً. بيد أني ممّ ذلك أثردد، إذ ما الذي ينجم عن هذا؟ هل أنا أعتمد عل جسمي وحواسى الى درجة الني لا يمكن أن كون شيئاً بدونها؟ لكنني أقنعت نفسي بأنه لا يوجد شيء حقيقي في العالم، وأنه لا تـوجد سياء ولا أرض ولا عقـول ولا اجسام. الم اقتنع بانني لست شيئاً؟ هيهات، هيهات لقد كنت شيئاً من غير شك، ما دمت قد اقتنعت أو فكرت فقط في شيء ما. لكن يوجد خدّاع لا أدري من هو، خدًاع قوي جداً وماكر جداً يستخدم كل ما أوق من حيلة أبتغاء خداعي دائهًا. لا شك اذن في انني موجود، ما دام يخدعني. فليخدعني اذن ما طاب له خداعي، فإنه لن يستطيع أن يجعل أنني لـت بشيء طالما كنت أفكر انني شيء. وهكذا بعد أن فكرت في الأمر جيداً وفحصت بعناية عن كل الأمور، يجب على أن استنتج وأتيقن أن هذه القضية: وأنا كاثن، أنا موجوده هي قضية صحيحة بالضرورة في كل مرة انطق بها أو أتصورها في عقليه. وما بريغ اليه ديكارت في هذا النص هو أن يدعونا أولاً الى والتخلص من سلطان الحواس، لأن المعرفة التي تؤديها الحواس، على الرغم من عمق جذورها فينا، هي معرفة '

زائفة حافلة بالأحكام السابقة التي تتذخل بعد ذلك في كل عاولة علمية للمعرفة.

لكن لبس معنى هذا أنه ينكر كل معرفة حسية. اذ سرعان ما يتدارك نفسه ويقول: ولكن على الرغم من أن الحواس تخدعنا أحياناً فيها يتعلق بالأمور الصغيرة جداً والبعيدة جداً، فإن هناك أموراً اخرى يستحيل أن ينالما الشك على الرغم من أنها مستمدة من الحواس، مثال ذلك: انني جالس ها هنا بالقرب من موقد النار ومتدثر بعباءة شتوية، وأمسك بيدي هذه الورقة، وما شابه ذلك. وإلا فبأي حق يمكن الشك في وجود هاتين اليدين وهذا الدن؟!ه(AT, VII, p. 18)

لكنه ما يلبث أن يثبر اعتراضاً على هذا الذي بدا أنه يقيني، وذلك بحجتين: الأولى حجة الجنون، والثانية حجة الحلم. الأولى تقول ان بعض الناس يتصور أن أذنه من فخار، أو يتصور نفسه قرعة أو أنه مصنوع من زجاج لكن هذا ليس سبباً مقنعاً للشك، لأن هؤلاء الناس عباين ووساكون أنا مجنوناً مثلهم لو شبهت حالي بحالهمه عباين ووساكون أنا مجنوناً مثلهم لو شبهت حالي بحالهمه الحلم، وفيها يقول:

ومرارأ عديدة اثناء الرقاد في الليل كنت اقتنع جذه الأمور، ألا وهي أنني ها هنا، متدثـراً بعباءة، جمالساً بالقرب من نار المدفأة، بينها كنت في الحقيقة راقداً بدون ثياب بين اللحافات. لكن هكذا بالتأكيد أشاهد الآن هذه الورقة بعينين يقظتين، ورأسى الذي أحركه ليس غافياً. وامد يدى وأشاهدها بعناية وأعلم أن الأمور لا تظهر جذا التمييز ابان السوم. لكن اذا لم أتذكر انني خدعت في مناسبات اخرى ابان النوم، فإني حين افكر في الأمر على نحو ادق، فإن ارى بوضوح بالغ أنه ليس من الممكن أبدأ التمييز بين النوم واليقظة بواسطة علامات معيّنة ، الى درجة انني أدهش ، وهذه الدهشة تكاد تؤكد لي(صحة) افتراض النوم ، (AT. VII, P. 19) أي أن عدم امكان التمييز بين النوم واليقظة يدعو الى الشك حتى في الأمور العادية المدركة بالحس، والتي ضرب عليها الأمثلة المذكورة آنفاً؛ من كوني جالساً بالقرب من نــار المدفــاة، ومعى ورقة، الخه.

لكنه ما يلبث أن يرفض هذا الافتراض ويقول: دلو افترضنا اذن أننا نائمون، وان هذه الأمور الجزئية ليست

صحيحة، وأننا نفتع اعيننا، ونحرك رأسنا وغد يدينا، بل وحتى أننا لا غلك هاتين البدين، ولا هذا البدن كله وانه يجب مع ذلك أن نُقرَ على الأقل بأن الأشياء المشاهدة في النوم انحا تشبه نوعاً من الصورة المرسومة التي لا يمكن تشكيلها إلا بالتشابه مع أشياء واقعية حقيقية، وتبعاً لذلك فإن هذه الأشياء العامة: العينان، الرأس، البدان وكل البدن لبست أشياء خيالية بل هي أشياء موجودة حقاًه . AT )

لكن، اذا كانت الأمور الجسمية يعتورها الشك، فإن الأمور الرياضية ليست على هذه الحال. فدون أن نُعني أنفسنا بالبحث في هل هي موجودة في الطبيعة أوليست موجودة فيها، فإن فيها شيئاً يقينياً لا شك فيه وفسواء كنت يقظاً، أو نائهًا، فإن اثنين وثلاثة اذا جمعت معاً كونت خسة، والمربع لن يكون له غير أربعة أضلاع، ولا يبدو من الممكن أن حقائق بهذا الوضوح والظهور يمكن أن تسم بالبطلان وعدم اليقينه.

ويتابع ديكارت الشك في هذه الحقائق الرياضية نفسها، رغم ما تبدو عليه من يقين. فيقول: وومع ذلك فإن في عقل منذ مدة بعيدة فكرة تقرر أنه يوجد إله قادر على كل شيء وهو الذي منحني وخلقني على الحال التي أنا عليها. فمن يدريني انه لم يجعل أنه لا توجد أي أرض ولا اي سياء ولا أي جسم محند ولا أي شكل ولا أي مقدار ولا أي مكان، ومع ذلك ، فإن لدي الشعور بكل هذه الأشياء وأن هذا كُله لا يوجد على نحو آخر مختلف عها أشاهده عليه؟ وأيضاً فإنني لما كنت أحكم أحياناً بأن الأخرين يخطئون في الأمور التي يحسبون أنهم أعلم الناس بها فمن يدريني لعل الله قد جعلني أخطى، في كل مرة اجمع فيها اثنين وثلاثة، أو أعدّ اضلاع المربع، أو أحكم على أي شيء آخر أسهل، اذا كان من الممكن تصور شيء اسهل من هذا؟ ولكن ربما لم يشأ الله أن أنخدع على هــذا النحو، لأنه يوصف بأنه خير تام. ومـم ذلك فإنه اذا كان مما يتنافى مع خيريته أن أخطى، دائمًا ، فانه يبدو كذلك أنه ما لا يناسبه أن يأذن بأن أخطى، في بعض الأحيان، وبالرغم من ذلك فإنني لا أملك أن أشك في أنه لا يسمح بذلك. ولربما وجد ها هنا أشخاص يفضلون انكار وجود إله قادر ـ يفضلون ذلك الانكار على الاعتقاد بأن سائر الأشياء غير يقينية.

ووحق لو سلمنا بان حرية الله تمنعه من أن بجملنا mauvais وننخدع، فمن يدرينا لعل وجنباً خيباً وgenie مخاوة والمخدم كل ووقع، قد استخدم كل مهارته في خداعنا، فإني حينئد ساعتقد أن السياء والهواء والأرض، والألوان والأشكال والإصوات وسائر الأشياء الخارجية ليست كلها إلا أوهاما أوأحلاما استخدمها لنصب الحبائل لاعتقادنا الساذج، وساعتبر نفسي أنني بدون يدين ولا عينين ولا لحم ولا دم، ولا أملك أية حواس، وانني اغا أتوهم توهما أنني أملك هذه الأشياء كلهاء.

الكن كوني مخدوعاً يؤكد أنني موجود. وتلك هي البيئة اليقينية الأساسية الحقيقية و.

أنا موجود اذن، ولكن من أنا؟ وانا شيء يفكر: لكن ما هو الشيء الذي يفكر؟ انه شيء يشك، ويفهم، ويتصور، ويقرر، وينفي ويريد أو لا يريد، ويتخيل أيضاً ويحسّ. ولا شك أن هذا ليس بالأمر القليل، وكل هذه الأمور تنسب الى طبيعتيء.

وهكذا اذن قرر ديكارت مقالته المشهورة: وأنا أفكر، اذن أنا موجوده (AT, VI, p. 13) ومنذ ذلك الحين أثارت الكثير من المجادلات والمساجلات في تفسيرها وقيمتها.

أ) هل هي استناج- كما يبدو من صيغتها؟
 ب) وما معنى النتيجة: وأنا موجوده Sum؟

والملاحظ هو أن ديكارت، حين كرر هذه المقالة، في والتأمل، الثاني لم يستخدم نفس التعبير الذي استعمله في القسم الرابع من ومقال في المنهج، وهو: وأنا أفكر؟ اذن أنا موجوده Cogito ergo sum - je pense, donc je suis بي التأمل والثاني العبارة وأنا أكون، أنا أوجده je متعمل في التأمل والثاني العبارة وأنا أكون، أنا أوجده تفوه بعمل في عقلي،

#### جـ . الحقائق السرمدية

وكانت أولى النظريات المتافيزيقية التي قررها ديكارت بعد ذلك هي نظرية خلق الحقائق السرمدية، وقد أهتدى اليها ديكارت منذ سنة ١٩٣٠ وعبر عنها في رسائله الى مرسن Mersenne لكنه لم يعرضها في أي كتاب من

كتبه التنظيمية المذهبية. ومفادها أن الله هو خالق وماهيات المخلوقات ووجودها، وهو الذي وضعها في الوجود حرًّأ نحتاراً. لأن اخضاع الله للبيّنات المنطقية هو وبمشابة التحدث عنه كيا لو كان المشترى Jupiter. أو زحمل Saturne إنه اخضاع له للمصير. وهذه الحقائق السرمدية هي البينات المنطقية، والتراكيب الرياضية وماهيات الأشياء. والَّفيم الأخلاقية. وكان القديس نوما، ومن بعده سوارث Suarez برى أن هذه الحقائق السرمدية تكون جزءاً من حقيقة الله المعقولة. أن الله يتأملها بتأمله لذاته ، لكنه لا بخلفها، لأنها جزء من حقيقته العقلية. وما دعا ديكارت الى مذهبه هذا هو أنه رأى أنه لكي تصبح أية فكرة معطاة لنا بكاملها وميسرة لادراكنا، فلا بد أن تكون منميزة من غيرها، ولا يمكن أن تكون كذلك إلَّا اذا كانت مخلوقة. ونتيجة لهذه النظرية، اصبح الموجود ينقسم الى ميدانين: ميدان المعلوم والمفهوم، وهو الذي نسميه الآن: الموضوع، وميدان الموجود الأعل L'Etre الذي هو الأساس في ما هو معلوم ومفهوم.

# د ـ الله والحلق المستمر

ويرتبط بهذه النظرية نظرية اخرى هي القول بأن فعل الخلق لم يتم مرة واحدة بل هو فعل مستمر متصل دائيًا. وكل بقاء لأي جوهر انما يتم بفعل الهي متجدد يحفظ به بقاء الجوهر. ان الله يعيد أو يستأنف خلق الجوهر في كل أن دوفعل حفظ الله للمالم هو نفسه فعل خلقه له وقد عرض ديكارت هذه النظرية سواء في دمقال في المنبج وفد عرض ديكارت هذه النظرية سواء في دمقال في المنبج وف والتأملات.

وقد استخدم ديكارت هذه النظرية في الفيزياء من أجل أن يميّز بين الحركة المحددة هندسياً، وبين القوة المحركة، وهي التي يرى ديكارت أن مصدرها هو الله.

كذلك استعان بها ديكارت في تقرير رأيه القائل بأن والطبيعة لبست آلهة، اعني أن العالم لبس له استقلال ذاتي ولبست له حقيقة حقة. ان الطبيعة ممتدة في المكان، ولبست لها قوة ذاتية ولا مبادرة، ولا قوام وجودياً (انطولوجياً).

# هـ ـ اثبات وجود الله

لقد اثبت دیکارت ـ کیا رأیناـ انه موجود، لأنه

يفكر، والفكر دليل على الوجود. لكنه يريخ الأن الى تلمّس مصدر هذا الفكر. ان الشك لا يزال قائبًا، لأنه لا يعرف بعد هل يوجد إلّه، ولربحا كان ذلك والجني الخبث، هو الذي يوهم ما يتوهم. ولا دليل يعد على أن افكاري ليست من اختراعي أنا. ان كونها تملك حقيقة موضوعية لا يغير في الأمر شيئًا: أولست في الاحلام أتصور افكاراً منفصلة متميزة؟

لكن ثم، مع ذلك، فكرة لا يمكن أن أكون أنا مصدرها، ألا وهي فكرة دافه، فهذه الفكرة تصور لي وجوهراً لامتناهياً، سرمدياً، ثابتاً، مستقلاً، كله علم، وكله قدرة، فحقيقة هـذا الجوهـر تتجاوز اذن ماهيتي وحقيقتي. ولما كان المبدأ الثابت عند ديكارت هو أنه لًا يمكن أن يكون في المعلول اكثر بما في العلَّة، لأنه سيكون فيه اذن عنصر غير موجود في العلة ولا يمكن تفسيره جذه العلة، لهذا فإن فكرة الله \_ على النحو الذي بينًاه \_ لا يمكن أن يكون مصدرها كاثناً آخر غير الله نفسه، لأنني ـ هكذا يقول ديكارت ـ اذا فكرت في الله وجدت فيه ومن المزايا العظيمة الفائقة التي كلها تأملت فيها بعناية أكثر اعتبرت نفسى أقل قدرة على انتاج هذه الفكرة بنفسى من نفسى وحدها. فبلا بد اذن من أن أستنتج استناجأ ضرورياً أن الله موجود، لأنه على البرغم من أن فكرة الجوهر موجودة في نفسى فإن كوني جوهراً لا يجعلني انتج فكرة جوهر لامتناه، لأن أنا كائن متناه، لو لم تكن هذه الفكرة (فكرة جوهر لامتناه) قد أودعها في نفسي جوهر

وهنا يؤكد ديكارت أن فكرة وجود وموجود لامتناه ومطلق الكمال، هي فكرة صحيحة ومتميزة ، لأن كل ما يتصوره عقلي بوضوح وتميز متضمن في هذه الفكري على الرغم من كوني لا أفهم اللامتناهي ومن كون ما لا نهاية له من الأمور التي لا أفهمها توجد في الله، لأنني بوصفي متناهياً لا يكن أن أدرك اللامتناهي.

ولكنه ما يلبث أن يعاوده الشك في هذه الفكرة أيضاً: دفلرباكنت أقدر بما أظن وأتخيل، ولربما كنت أنا المبدع لهذه الفكرة، فكرة اللامتناهي \_ لكنه يرد على نفسه قائلاً: أنه لو كان كذلك فلماذا اذن يشك ويجتاج، وهنالك لن ينقصني أي كمال، ولأني سأهب نفسي كل تلك الكمالات التي لذي فكرة عنها، وهكذا سأكون انا

الله، (دالتأمل، الثالث).

لكن من الواضح المتميز أننا لسنا على هله الحال. وتبعاً لذلك لا يمكن أن نكون نحن بانفسنا مصدر فكرة اللامتناهي المتصورة في عقولنا ، وإنما هي من صنع إله هو الذي يحفظ بقاءنا في كل لحظة .

ويلخص ديكارت هذا كله في مستهل دالتأمل، الرابع فيقول: دفكرة موجود كامل ومستقل، اعني فكرة الله، تمثل لعقلي بدرجة من التميّز والوضوح، ومن مجرد كون هذه الفكرة توجد في نفسي ومن كوني أنا أكون أو أوجد، انا الذي عندي هذه الفكرة، فإني استنج بجلاء أن الله موجود، وأن وجودي يتوقف عليه، توقفاً تاماً في كل لحظات حياتي، بحيث لا أعتقد أن العقل الانساني بكن أن يتصور فكرة أشد منها بيّنة ، ويقيناً. ويبدو لي أي وجدت طريقاً بهذا سيقودنا من هذا التأمل لله الحق، الذي يحتوي على كل كنوز العلم والحكمة، الى سائر الأشياء في الكون».

### وـ الحجة الوجودية

لكن هذا الحجاج لا يكفى لاثبات وجود الله. لهذا يلجأ ديكارت الى ما يعرف منذ انسلم ـ باسم الحجة الوجودية لاثبات وجود الله فيقول: •من المؤكد انني لا أجد في نفسى فكرة الله، أي فكرة الموجود التام الكمَّال، كها أجد في نفسى فكرة شكل أو عدد أياً كان، كها أني أدرك بوضوح وتميّز أنه ينتب الى وطبيعة، الله وجود فعلى actuelle وسرمدی، کیا أعرف أن كل ما أستطيع برهنته فيها يختص بشكل أو عدد ينتسب حقاً الى طبيعة هذا العدد، وتبعاً لذلك. . فإن وجود الله يجب أن يعدّ يفينياً عندي مثل بفين كل الحقائق الرياضية، التي لا تتعلق إلا بالأعداد والأشكال، وإن كان هذا الأمر لا يبدو في الحقيقة واضحاً تماماً، بل عليه مسحة السفسطة، لأنني وقد تعودّت في سائر الأشباء كلها أن أميّز بين الوجود والماهية. فإني أقنع نفسي بسهولة بأن الوجود يمكن أن ينفصل عن ماهية الله، وهكذا يمكن تصوّر الله على أنه غير موجود بالفعل. لكني حين أفكر في الأمر بمزيد من الانتباه، فإن اجد بوضوح ان الوجود لا يمكن أن ينفصل عن ماهية الله، تماماً كما أنه لا يمكن أن ينفصل عن ماهية المثلث المستفيم الخطوط كون مقدار زواياه يساوى قائمتين، ولا أن

ينفصل عن فكرة الجبل فكرة الوادي، حتى انه لا يمكن تصور الله (اعني الموجود التام الكمال) غير موجود (أي ينقصه كمال ما) كما لا يمكن تصور جبل بدون واده (والتأملات المتافيزيقية، التأمل الحابس، نشرة آدم وتانري جد ٩ ص ٧).

وليس في صياغة الحجة الوجودية عند ديكارت شيء اكثر مما قرره انسلم. كل ما هنالك انه ربط بين المصورات الرياضية وبين تصور الله. وما وجه الى انسلم من نقد ينطبق تماماً على ديكارت (راجع مادة انسلم ـ الحجج لاثبات وجود الله).

#### المنفسس

النفس هي الجوهر المفكر، يقول ديكارت: وفي كل جوهر توجد صفة هي التي تكون طبيعته وماهيته، وعليها تتوقف سائر صفاته. وأنا أجد في ذاتي مجموعة من الأفعال: الشك، الفهم، التصور، الإيجاب، النفي، الإرادة، إلغ. وهي أمور لا يكن أن تحد إلا بالفكر. ولهذا فإن جوهر النفس هو الفكر. ومن هنا تنميز النفس تميّزاً تاماً عن الجسم. ذلك أن الجسم، وصفته الاساسية الامتداد، لا يتضمن التفكير، وفي مقابل ذلك فإن النفس، وصفتها الأساسية هي التفكير، لا تتضمن الامتداد.

ميز، ديكارت في الفكر ببن اصرين: التعقل (أو التصور أو الفهم) والارادة. ووظيفة العقل هي المعرفة والمعرفة عيان الأفكار الواضحة المتميزة. والافكار توجد فينا كامنة بالفطرة، وهي ليست بالضرورة افكاراً بالفعل، بل تكون بالقوة، التي ربما انتقلت الى الفعل، وربما ظلت على حالها من القوة والامكان. يقول: دلم اقصد أبداً أن مثل هذه الافكار هي بالفعل. بل أن اقصد أبداً أن مثل هذه الافكار هي بالفعل. بل أن لا يوجد من هو أبعد مني عن هذا الخليط المشوش الأفكار، ولكن بالقوة، مثلها هي عند البالغين حين لا يفكرون، ولكن بالقوة، مثلها هي عند البالغين حين لا يفكرون، (Lettres, Xp. 70)

ان الأرادة فعالة، وفعلها الرئيسي هو الايجاب، أي القول بالافكار اثباتاً. ان العقل يعاين الفكرة، ولكن الأرادة هي التي تقرر حقيقة هذه الفكرة. والعلم هو اذن في جوهره اقرار الارادة بالأفكار الضرورية والسرمدية، التي جاءت الى العقل من الله.

ويؤكد ديكارت حرية الأرادة. ومعنى الحرية هو القدرة على فعل أمر أو عدم فعله. انها ملكة الاختيار facultéd'élire. وبالجملة نحن نشعر، تجاه الأفكار التي يقدمها لنا المعلى، أنه لا ترجد قرة خارجية ترغمنا على فعلها أو عدم فعلها (والتأمل الرابعه) لكن ليس معنى هذا أن الأرادة هي الهوى المطلق، بل الأرادة تخضع لدواع وأسباب هي التي توجهها. والمهم هو حسن التقديس وسلامة الحكم. ولهذا ينبغي الانتباه كيما تكون افعالنا الارادية حسنة وسلمة.

وديكارت في تقريره لحرية الارادة يستهدف في الوقت نقسه هدفاً لاهوئياً هو تبرئة الله من نسبة الحطاً الانساني اليه. ولهذا يقرر أن الحطاً الذي يرتكبه الانسان لا يصدر عن الله، بل عن حرية ارادة الانسان. ان الانسان كائن متناه، ويكن أن يوصف بأنه يشارك في الوجود وفي العدم معاً، وهذا يفسر وجود الخطأ الذي هو نوع من السلب. لكنه ليس سلباً فقط، بل فيه جانب ايجابي هو ارادتنا، فهي التي نسيء الحكم، فنقع في الخطأ. ان الحكم فعل، فعل تقوم به الارادة لأنه قرار وتصميم عقلي.

ويفصل ديكارت بين النفس والجسم فصلاً واضحاً متميزاً. فالنفس جوهر مفكر، والجسم امتداد فقط. والانسان مؤلف من جسم ونفس، وقد شاء الله ان يجمع بينها في كل فرد فرد. لكن كيف يفسر ديكارت هذا الاتحاد؟ لقد بعثت الأميرة اليصابت تستوضحه هذا الاتحاد بين النفس والجسم كيف يتم، على الرغم من التميز النام بين جوهر النفس وبين جوهر الجسم؟ كيف يفسر تحريك بالأرادة للمادة، وكيف أن حركة جسمية تحدث في النفس المادة،

لقد قرر ديكارت في والتأمل، السادس من وتأملاته ان وجود النفس في الجسم ليس كوجود الملاح في السفينة، وإلا لما تألمت النفس كلما اختل في الجسم شيء، كما أن الملاح لا يتألم أذا اصيب جزء من السفينة بعطب. أذن كيف يفسّر ديكارت العلاقة بين الجسم والنفس؟ الواقع أنه في اجابته على تساؤلات الاميرة اليصابت يتحير ولا يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه المسألة.

ويفسّر ديكارت انفصالات النفس passions de ويفسّر ديكارت انفصالات الفنوان القبل في كتابه الذي ظهر قبيل وفاته تحت هذا العنوان (سنة ١٦٤٩) عن طريق استخدام فكرة الارواح الحيوانية

وحركاتها. فهو يفسر الخوف مشلاً بأنه ناتج عن فعل الأرواح الحيوانية في النفس، وذلك في مستوى الغدة الصنوبرية ـ وهي وثيقة الأرتباط بالنفس اذ تتوجه هذه الأرواح الحيوانية الى الأعصاب والعضلات القادرة على الأمر بالهرب.

وفي نفس الكتاب يعرض مذهبه الأخلاقي الذي يتلخص في أن الأمر في الأخلاق لا يقوم على الصراع بين جزء سام وجزء منحط في النفس، كيا هي الحال عند أفلاطون وأرسطو وفلاسفة العصور الوسطى، بـل بين الغس والجسم.

# ديكارت عالماً:

ولديكارت فضل عظيم على تقدم الرياضيات في العصر الحديث، خصوصاً في مبداني الجبر والهندسة، وفضله يقوم خصوصاً في تطبيقه الهندسة على الجبر، لا العكس كما يزعم عادة.

أما في الجبر فقد بسط الرموز الجبرية. فأستعمل الحروف الصغرى a. b. c. d, etc للدلالة على المقادير المعلومة، والحروف الكبرى A.B.C.D. etc للدلالة على الكميات المجهولة. ووضع الأرقام 1.2.3. etc أما على رؤوس هذه الحروف للدلالة على عدد الكميات، أو بعدها للدلالة على عدد الاضافات relations التي تحتوي عليها (Regulae 16)

والكتاب الوحيد الذي كتبه ديكارت في الرياضيات هو كتابه والهندسة، Géometrie (سنة ١٦٤٧) ويقع في حوالي مائة صفحة. وقد قسمه الى ثلاثة أقسام: في الأول منها يبيّن كيف أن كل العمليات الحسابية يمكن تصويرها في أشكال هندسية وذلك بأخذ طول معلوم وجعله وحدة قياس وهذا هو الجديد فيها فعله ديكارت. وهذه الأشكال تقتصر على استعمال الدوائر والمستقيمات، اي ما يرسم بالمسطرة والفرجار. وفي القسم الثاني يبين كيف يمكن تمثيل المنحنيات الهندسية بواسطة معادلة بين احداثين، ويبين كيف يمكن العثور على المماس في نقطة من منحن هندسي. وفي القسم الثالث يبحث في جذور المعادلات ذأت الدرجة العليا بواسطة تقاطع المنحنيات الهندسية

والجديد في الهندسة التحليلية هو أن من الممكن

تحديد نقطة في المكان بواسطة مستقيمين من و ي من و بتقاطعان عمودياً في النقطة و ويمكن بعد ذلك استخدام هذين المستقيمين كمحاور لتحديد وضع أي نقطة مثل ف F في مستواهما، ببيان طول المسافة وم عبل الاحداثي السيني، وطول المسافة ف م على الاحداثي الصادي والمسافات على س وعلى ص تسمى الاحمداثيات Coordonnées والعلاقات المختلفة بين س و ص تناظر منحنيات مختلفة واقعة في نفس المستوى، الخاص بالشكل. وهكذا اذا كانت ص تتزايد تزايداً متناسباً مع س ، أي اذا كانت ص مساوية له س مضروبة في عدد ثابت فإننا غر على الشكل بأستواء في الخط و ف لكن ان كانت ص مساوية لـ س مضروبة في عدد ثابت فإنه بنتج قطع مكافى، Parabole ، وهكذا. وهذه المعادلات بمكن معالجتها جبريأ وتفسيرها هندسيأ وبهذه الوسيلة أمكن حل كثر من المسائل الفيزيائية التي كانت عسيرة الحل من قبل. وقد استفاد نيوتن كثيراً من أبحاث ديكارت في الهندسة التحليلة.

### نشرات مؤلفاته

النشرة العلمية النقدية لمجموع مؤلفات ديكارت هي تلك التي اشرف عليها C. Adam و P. Tannery بعنوان:

Guvres de Descartes, Paris, 1897 1913.

وأعاد طبعها بالأوفست الناشر Vrin.

G. Milhaud, C. Adam أما مراسلاته فقد نشرها Correspondance de Descartes. Paris 1936. ;بعنوان:

وهناك طبعات اخرى لمؤلفات ديكارت من أشهرها نشرة قام بها F.Alquié عند الناشر Garnier وطبعة في مجموعة La Pléaide عند الناشر Gallimard.

# مسراجسع

C. Adam: Descartes sa vie, son Œuvre, Paris, 1937.

F. Alquié: La deconverte métaphysique de l'homme chez Descartes. Paris, 1950.

A. G.A. Balz: Descartes and the modern mind. New - Haven (U.S.A.), 1952, ولد في Berlington في ١٨٥٩/١٠/١٠ ، وتوفي في أول يونيو سنة ١٩٥٧ . دخل جامعة فرمونت Vermont في سنة ١٩٧٧ ، وعلى الرغم من اهتمامه بالفلسفة أثناء دراسته في تلك الجامعة ، فإنه كان متردداً غير مستقر الاتجاه في الدراسة ، وبعد تفرجه صار مدرساً للكلاسيكيات والعلوم والجبر في مدرسة ثانوية في Oil City (ببنسلفانيا) من سنة ١٨٧٩ الى سنة ١٨٨٨ بعدها عاد الى Berlington حيث واصل التدريس ثم التحق بالدراسات العليا بجامعة جونز هوبكنز سن ثم التحق بالدراسات العليا بجامعة جونز هوبكنز والله C.S. Pierce استاذ المنطق في تلك الجامعة ، وهل C.S. Pierce أول أمريكي عني بالتجريب في علم النفس . لكن تأثره الاساسي وينز عمنزعاً مثالياً . وهذا نجد ديوي قد مرّ بفترة هيجلية مثالية وينز عمنزعاً مثالياً . وهذا نجد ديوي قد مرّ بفترة هيجلية مثالية كان ابانها شديد الحماسة للاصلاح الاجتماعي

وبعد ان حصل على الدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز برسالة عن وعلم النفس عند كنت و، عمل مع مورس Morris في جامعة متشجن في سنة ١٨٨٨ ، حيث بقي فيها طوال عشر سنوات وفي أثناء عمله أستاذاً في جامعة متشجن تغيرت نظرته وضاق ذرعاً بالمثالية ، واتجه بفلسفته اتجاهاً عملياً، ورأى أن مهمة الفلسفة ينغي أن تتناول شؤون الانسان العملة

وفي سنة ١٨٩٤ عبن استاذاً ورئيساً لقسم الفلسفة في جامعة شيكاغو وهنا أنشأ ما يعرف باسم و معمل ديوي و وذلك للقيام بتجارب في علم النفس والتربية لتحقيق فروضه ثم ترك جامعة شيكاغو الى جامعة كولوميًّا في سنة ١٩٠٤ ، حيث بقي حتى تقاعده في سنة ١٩٣٠ ويين سنة ١٩١٩ وسنة بقي عاضرات في طوكيو وبكين ونانكين ( في الصين )

وظل نشيطاً وافر الانتاج حتى وفاته في سنة ١٩٥٢

آرا**ؤه الفلسفية** 

# ١ - الأفكار أدوات:

ديوي يؤكد أن المعرفة مستمدة كلها من التجربة والتفكير ليس من طراز يختلف عن الادراك الحسّي. والأفكار استباقات للأدراكات الجسيّة والأشياء هي كها تدركها الحواس فقط وتوجد كها تدرك في التجربة ووظيفة التفكير

- -L. J. Beck: The Method of Descartes. Oxford, 1952.
- L. Brunschvieg: Descartes Paris, 1937.
- E. Cassirer: Descartes, New York, 1941.
- J. Chevalier: Descartes. Paris, 1937 ( 17° ed)
- Kuno Fischer: Descartes und seine schule.
- A. B. Gibson: The Philosophy of Descartes, London, 1932.
- Et. Gilson Index sculastico Cartésien Paris, 1912.
- Et. Gilson: La Liberté chez Descartes et lathéologie Paris, 1913.
- Et. Gilson: Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système, cartesien, Paris, 1930
- H. Gouhier: La pensée religieuse de Descartes, Paris, 1924.
- M. Gueroult: Descartes selon l'ordre des raisons, 2 vols. Paris, 1953.
- K. Jaspers: Descartes und die Philosophie, 3 Aufl. Berlin, 1956.
- J. Laporte: Le rationalisme de Descartes, 2<sup>e</sup> ed. Paris, 1950.
- Ch. Serrus: Descartes, L'homme et le penseur. Paris, 1951.

يموقريطس ——— الذريون

ديسوي

John Dewey فيلسوف أمريكي برجماتي وعالم تربـوي ، وناقـد

۔ ر اجتماعی

الأولى ليست بناء أفكار وصور عامة من ادراكات نتذكرها أو استنباط مواقف عامة بطريقة عامة. والأفكار تولدها الظروف.

ولهذا يرى أن الفلسفة لم تنشأ عن مادة عقلية ، أي عن بجرد التفكير النظري في مشاكل الوجود؛ والكون والانسان، بل كانت محاولة للتوفيق بين المعتقدات المنقولة والشائعة وبين التبرير العقلي لها ﴿ وَلُو بِدَأُ المُّرْءُ ، دُونَ تَحْفَظَاتَ عَفَلَيْهُ ، فِي دراسة تاريخ الفلسفة ، لا على أنه شيء مستقل منعزل ، بل على أنه فصل من فصول تطور ونمو الحضارة ، ولو ربط بين تاريخ الفلسفة ودراسة الانثروبولوجيا والحياة البداثية وتاريخ الدين والأدب والنظم الاجتماعية \_ فمن المؤكد أنه سيصل الى حكم مستقل على قيمة ما قلناه ولو نظر الى تاريخ الفلسفة على هذا النحو لاتخذ معنى جديداً وبدلاً من منازعات المتنافسين حول طبيعة الحياة الواقعية ، يكون لدينا منظر التصادم الانسان من الهذف الاجتماعي والمطامح. وبدلًا من المحاولة المستحيلة لتجاوز التجربة ، يكون لدينا تسجيل مفيد لمحاولات الانسان التعبير عن أمور التجربة التي ترتبط بها ارتباطأ وجدانياً عميقاً وبدلاً من المحاولات النظرية البحتة غبر ذات الشخصية للتأمل كشاهدين بعيدين ، في طبيعة الأشياء ، في ذاتها المطلقة ، ستكون لدينا صورة حيَّة لاختيار الانسان المفكّر ـ عما يرى أن تكون عليه الحياة ، وأية غايات ينبغى على الناس أن يستهدفوها لتشكيل نشاطهم العقل. ١٥ن علينا أن نفهم أن والفلسفة ، تحت قناع أنها تبحث في الحقيقة المطلقة ، انما كانت فعلاً تهتم بدراسة القيم السابقة الراقدة في النقول الاجتماعية Social Traditions ، وإنها نشأت من الصراع والتصادم بين الغايات الاجتماعية ومن تنازع المؤسسات الموروثة مع الميول المعاصرة \_ نغول اذا تبين كل هذا ، فهنالك سيبين ان مهمة الفلسفة في المستقبل هي أن توضح أفكار الانسان عن النزاعات الاجتماعية والأخلاقية في زمانهم. وهدفها أن تكون - قدر الطاقة الانسانية - أداة لمالحة هذه النزاعات ، ( من محاضرة بعنوان ، اعادة البناء في الفلسفة ه)

وهذه النظرة الى مهمة الفلسفة مستمدة من نظرية ديوي في المعرفة ، ومفادها أن الانسان بدأ يفكر ابتغاء أن يعيش ويبقى في قيد الحياة ويحسن احواله المعيشية يقول و أن الانسان لا يتبع الكفاح ، والفعل يتبع التفكير و ذلك لأن الانسان لا يفكر إلا أذا كانت لديه مشكلة مجاول التغلب عليها ولو لم تكن لديه مشاكل ، لكانت حياته عارية عن التفكير

وبالجملة يلاحظ

أ) أن التفكير لا يبدأ إلا حيث توجد مشكلة ، أو اختلاط أو شك ، ويراد حلها فالتفكير ليس مجرد عملية احتراق نلقائي انه لا يوجد إلا حيث تكون هناك حاجة ومناسبة تدعو اليه

ب) أن التفكير ليس امراً عشوائياً وبلا هدف. فالتأمل لا ينمو فقط من مجرد الحاجة أو الاشكال ، بل يميل دائياً الى الاشكال والحاجة . والحاجة الى حل مشكلة هي العامل المرشد دائياً في عملية التفكير . وما يساعدنا على التفكير ليس هو الهدوء والسكون ، بل التحرك نحو هدف وتركيز العقل على موضوع بشبه التحكم في السفينة كي تتخذ طريقاً معيناً وهذا يقضي تغييراً مستمراً للوضع مع وحدة التوجيه

ج ) والوظيفة الأولى للتفكير هي حل المشكلة التي نواجهها ، وايضاح الغموض والاختلاف ، والاجابة عن السؤال الماثل في ذهننا ، ونحن نتوقف عن التفكير إلا إذا عرضت هذه المشكلة ولن نفكر بعد أو نستأنف التفكير إلا إذا عرضت مشكلة جديدة ، أو ظهر موقف عمير جديد

وما دام الأمر كذلك، فإن الأفكار هي أدوات instruments تنجز بها بعض النتائج المرغوب فيها انها تساعدنا على أن نعمل شيئاً ، أو نفعل على وجه أفضل ، أو أكثر ذكاء ، أو أقرب الى النجاح ـ خيراً مما لو كنا نعتمد على الغريزة أو الاندفاع وحدهما يقول وان الأفكار ليست تكون أفكاراً حقيقية إلا اذا كانت أدوات نستعينها في حل المشاكل والفكرة ـ من الناحية المنطقية ـ ليــــــــــــــــــــادراكاً شاحباً لشيء ما، وليست مركباً من عدد من الاحساسات ان الرجل المتوحش قد يكون قادراً على تكوين صورة عن الأعمدة والأسلاك ، ولكن اذا لم يعرف شيئاً عن التلغراف ، فلن تكون لديه فكرة أو على الأقل فكرة صحيحة ، عن الأعمدة والأسلاك ذلك ان الفكرة لا يمكن ، عقلياً، ان تنحدر بتركيبها ، وأنما تتحدد فقط بوظيفتها وفائدتها ﴿ وَفِي المُواقفَ المريبة أو غير المحددة ، ما يساعدنا على تكوين الحكم وعلى الاستنتاج بواسطة استباق حلُّ ممكن ـ هو فكرة ، وليس شيئاً آخر انها فكرة بفضل ما تفعله من ايضاح شكل أو التنسيق بين ما هو متناثر شذرات ، لا بفضل تركيب طبيعي ، ( و كيف نفكر، ص ١٠١ ـ ١٠٢، نيويورك سنة ١٩٣٣)

وليست مهمة الأفكار الانهماك في التعميمات بل

الاستجابة للمواقف الناشئة عن مشاكل ويقدر ما تكشف عن انها فعالة ، وأدوات ناجحة في علاج هذه المشاكل ، فإنها تكون أوفر حظاً من الحقيقة أو الصحّة

والفكرة اذا تلعثمت في معالجة موقف أو مشكلة ، توصف بأنها فرض hypothesis انها تتردد بين واذا ، وورجاء انها بجرد اقتراح أو حزّر conjecture لكنها تتحول الى وحقيقة واقعية ، fact اذا توقفت عن التردد والترجّع وصارت فدالة

#### ٢ ـ نسبية المعرفة وسيلان الحقيقة:

وتبعاً لهذا كله ، فإن الأفكار تدور مع المشاكل والمواقف والظروف الاجتماعية ولهذا فإن معايير المعقولية تتوقف على الاحوال الاجتماعية للعصر الذي تقال فيه الأفكار ، اذ هي تمثل أنجح التجارب في التفكير ابان عصر أو فترة ، ولقد تطورت الأفكار وتغيرت لأنها عملت وفعلت، وسلطانها هو في قابليتها وقدرتها على أن تكون أدوات تساعد على حل المشاكل الطارئة ، في ذلك العصر وربما لو تغيرت الظروف والمواقف لصارت عديمة الجدوى أو قليلة الفعالية وما علينا حيثة إلا اطراحها

وعلينا أن تهتم بالحاضر، ونطرّح الماضي ظهريا ولا علين الماضي علينا ما يتبغي أن نفعله في الحاضر صحيح أن بعض الماضي لا يزال حياً، لكن مالايزال حياً من الماضي هو فقط ما يقبل التطبيق اليوم وصلاح امور في الماضي لا يبرر صلاحها في الوقت الحاضر ومن حقنا وحدنا نحن أبناء اليوم ان نحكم على صلاحها بالنسبة الينا ويجب علينا ألا نتردد في نبذ كل ما نراه غير صالح لنا اليوم عما ورثناه عن الماضي

وينبغي أن تكون الحقائق من المرونة بحبث تقبل التعديلات التي تقتضيها الظروف والمواقف الجديدة وحذار من الحقائق الجامدة المتصلبة الثابنة والنظريات والمعتقدات اذا ما تجمّدت وتصلّبت وامتنعت من التعديل والتليين ، فإنها تصبح عقبة وخطراً على التقدم ، كيا يحدث للمعتقدات والنظريات التي تصبر تقاليد وعقائد جامدة وتشريعات صلبة ولهذا ينبغي علينا أن نعمل على تجديد النظريات والمعتقدات وجعلها متلائمة مع مطالب العصر ، لتجديدها وصقلها وتنظيفها باستمرار لتصبر نافعة وإلا كانت ويلاً على أصحابها.

# ٣ ـ الاصلاح والأخلاق

ومن هنا نرى ديوي متحمساً للاصلاح ، والتغيير ، لأنه

يرى أن العالم ملىء بالنفايات وما لا حاجة بعد بالانسان اليه .وفي كتابه و الطبيعة الانسانية والسلوك ، ( سنة ١٩٢٢ ) ينقد ديوى اخلاق الماضي لأنها كانت تقوم ، بوجه عام ، على قواعد تحكمية أولى من أن تقوم على فهم علمي للانسان ذلك أنها ، في مجموعها ، تربغ الى التقييد والتحريم ، مقصورة على ما ينبغي تجنبه دون أنَّ تهتم بما ينبغي فعله ﴿ لَهٰذَا لَمْ يَوْمَنَ بِهَا إِلَّا القليلون ، والغالبية لم تطبقها أو اكتفت بالاشادة بها دون تنفيذها ولجأت الى نظريات تتجنب هذه الأخلاق ، ومن تلك النظريات نظرية الرومنتيك في تمجيد الدوافع العاطفية واهمال البراهين العقلية والمعرفة العلمية وهذا من شأنه أن بؤدى الى صدع في النظرة الى العالم بين ما هو متخيل وما هو واقعى ولذا يرى ديوي أنه لإصلاح هذه الحال لا بد من الاعتماد على المعرفة العلمية وحدها ً ان الحياة الأخلاقية تجرى في عالم هو طبيعة ومجتمع معاً والطبيعة الانسانية متصلة بسائر الطبيعة ، ونتيجة لهذا فإن علم الأخلاق وثيق الصلة بعلم الفيزياء وعلم الأحياء (البيولوجيا) ولما كان نشاط الفرد مرتبطاً بنشاط أفراد آخرين ، فإن علم الأخلاق وثيق الصلة أيضاً بالعلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع ، والقانون والاقتصاد وأفعال الانسان مرتبطة بعاداته والعادات في نظر ديوي هي بمثابة وظائف نفسية ، اذ كلتاهما تحتاج الي تعاون الجهاز العضوى والبيثة

والرذائل والفضائل ليست ممتلكات خاصة بالشخص ، بل هي ناتج التفاعل بين الطبيعة الانسانية والبيئة يقول ديوي وكل الفضائل والرذائل عادات تتجسد قوى موضوعية ه

والعادات السيئة هي ميول للفعل تسيطر علينا ، ولكننا اكتسبناها في الغالب دون وعي ، وقصد واع ولما كانت تأمر فإنها أرادة . ويريد ديوي بهذا أن يغير المفهوم التقليدي للأرادة وهو أنها ملكة مستقلة اذا مورست فإن صاحبها يمكن أن يفعل ما يريده ذلك لأن الشخص الذي عنده عادة سيئة ليس هو الشخص الذي يخفق في عمل الشيء الصالح فقط ، بل أنه شخص تكونت لديه عادة فعل الأمور السيئة والعادات لا يمكن التخلص منها بمجرد مجهود من الأرادة ، كها أن المطر لا يسقط بمجرد القيام بنوع معين من الرقص (كها يعتقد البدائيون) فكها أنه يجب على الانسان أن يدرس الأحوال المؤدية الى نشوء العادات واستمرارها ولا يمكن فصل العقل المؤدية الى نشوء العادات واستمرارها ولا يمكن فصل العقل ولا الارادة عن العادة

وقد ظن بعض الناس أن النظم الاجتماعية هي ناتج عادات فردية لكن ديوي يرى عكس ذلك ويقرر أنها مصدر معلوماتنا عن العادات بمعنى أن الفرد ينبغي عليه أن يتخذ من العادات ما يتفق مع عادات المجتمع الذي يعيش فيه وهذا هو ما يفسر معنى الفاظ مثل عقل الجماعة Group mind عقل جاعي collective mind ، عقل الجمهور crowd mind ، عقل الجمهور التر من وعادة بلغت في نقطة ما درجة الوعي الصريح القوي ، الانفعالي أو العقلي ه

وبالجملة فإن و الوقائع الأولية لعلم النفس الاجتماعي تتركز حول عادة أو عرف جماعي »

# ٤ المنطق ، نظرية البحث

ولديوي كتاب بعنوان و المنطق ، نظرية البحث و وهو عنوان مضلل تماماً ، إذ لن يجد فيه القارىء شيئاً من المباحث المألوفة في كتب المنطق ولا نفهم ماذا حمله على استخدام اصطلاح معروف محدد مثل و المنطق و ليطلقه على ما يسوقه من أبحاث في هذا الكتاب!

على كل حال ، فإن ديوي انما يقصد أن يبير الخطوات التي يخطوها من يقوم بالبحث بوجه عام فيقرر أن عملية ما يسميه و البحث و تتضمن الخطوات التالية

 ١ ـ قيام موقف غامض غير محدد، ووجود حالة اضطراب في التوازن بين جهاز وبين البيئة المحيطة به،

٢ ـ قيام مشكلة ، وتغير الموقف من الغموض الى
 الاشكال ، نتيجة لاهتمام الباحث ،

٣- وضع فرض ، واستباق نتائج بعض العمليات،

1- استنباط نتائج الفرض،

 انهاء البحث بأقرار نتيجة من شأنها أن تحدد المقد.

و د البحث ، في نظره هو د التحويل المؤجه المرسل لموقف غير محدد الى موقف محدّد ، والبحث ينبثق من مقدمات بيولوجية وظروف محيطة حضارية ( أو فكرية ) Cultural

#### ه ـ التربية

وشهرة ديوي عالماً بالتربية اكبر من شهرته فيلسوفاً وقد عرض آراءه في التربية في مؤلفات عديدة ، وربما كان أحراها بالذكر كتبه التالية ٤ عقيدتي التربوية ه My

Pedagogic creed (سنة ۱۸۹۷)، و المدرسة والمجتمع ، (شيكاغو سنة ۱۹۰۰)، و الطفل والبرنامج ، (سنة ١٩٠٧) ولكن أهمها هو و الديمقراطية والتربية ، (نيويورك ، سنة ١٩٦٦)

في أراثه التربوية هاجم ديوي على السواء التصور السائد في المدارس الاميركية في أواخر القرن التاسع عشر واوائل هذا القرن ، القائل بأن الطفل كائن سلبي ، ومهمة التربية والتعليم هي فرض المعارف على ذهنه كيا هاجم النظرة الجديدة في أوروبا والمضادة لهذه ، والقائمة على التمجيد العاطفي للطفل ، فكانت تدعو الى ترك الطفل يلتقط ويختار بنفسه ما يهوى من معلومات ودراسات ورأى ديوى أن كلتا النظرتين قائمة على علم نفس فاسد خاطى، فالنظرة الأولى أفرطت في الاستهانة بذكاء الطفل الفطرى ، والثانية عَفلت عن أن الطفل لا يزال في دور غير ناضج ومن ثم رأى ديوي أن التربية ينبغي أن تتولى الانتقال بالطفّل والىالغ من تجربة غير ناضجة الى تجربة انضج قائمة على ذكاء الطفل أو البالغ ومهاراته ووضع ديوي شعارأ لمذهبه التربوي العبارة التالية و تعلم بأن تعمل و Learn by doing بيد أنه لم يقصد بهذا صرف التربية والتعليم عن التزويد بالعلوم والمعارف ، بل لفت الانتباه الى هذه الواقعة وهي أن الطفل مخلوق مولع بالنشاط ، عب للامتطلاع والاستكشاف والطفل ليس قابلاً للتشكيل كما يشاء المربي، وليست استعداداته ومواهبه ثابتة ومحددة كذلك بل ، كها قال أرسطو قبله ، وظيفة التربية هي تشجيم العادات والاستعدادات التي تكون الذكاه.

#### مؤلفساته

- The Study of Ethics, 1894.
- The Signficance of the Problem of Knowledge, 1902.
- Studies in Logical Theory. 1903.
- Essays in Experimental Logic, 1916.
- Democracy and Education, 1916.
- Experience and Nature, 1925.
- Human Nature and Conduct. 1922.
- TheQuest for Certainty, 1925.

New York, 1952. (2<sup>nd</sup> ed)

- M. Baker: Foundations of John Dewey's educational theory. New York, 1955.
- F. Leander: The philosophy of John Dewey. A critical study. Goteborg, 1939.
- H.S. Thayer: The Logic of Pragmatism. An examination of John Dewey's Logic. New York and London, 1952.

- A common Faith, 1934.
- Art as Experience, 1934.
- Logic, the theory of inquiry, 1938.
- Theory of valuation, 1939.
- Freedom and culture, 1939.

مسراجسع

- The Philosophy of John Dewey, edited by A. Schilpp,





# الذريون

مؤسس المذهب الذّري هو ليوقيوس إلا أن أقوال المؤرخين عن ليوقيس غتلطة تمام الاختلاط بأقوال ديموقريطس ، حتى إننا لا نستطيع أن نتحدث عن الواحد دون التحدث عن الأخر ، ولهذا فإن ما نقوله عن المذهب الذري يشمل الاثنين معاً

يقول أرسطوفى شرحه لكيفية نشأة المذهب الذرى ما يلى إن الإيليين قالوا بالوجود الثابت وأنكروا التغير لأن ذلك يستدعي القول بالخلاء ، ولما كان الخلاء عدماً ولا شيء ، فإن الحركة والتغير لا يمكن أن يكونا ، فلها رأى الذريون ذلك قالوا بما قال به الإيليون من أن الوجود ازلى أبدي ثابت لا يقبل التغير ؛ وقالوا أيضاً إن الخلاء لا شيء لكنهم قالوا من ناحية أخرى، بعكس ما قاله به الإيليون وهو أن الوجود يحتوي أيضاً الى جانبه العدم والخلاء وذلك لأنهم لم ينكروا التغيرات ولم يَعُدوها من خداع الحواس كما قال الإيليون بل قالوا إن التغير شيء حقيقي ، ولما كان شيئاً حقيقياً فيجب ان نبحث عن تفسيره ، ولما كان تفسيره لا يتيسر إلا عن طريق الخلاء فقد وجب القول بالخلاء فكأن هذا العدم أو هذا اللاوجود الذي هو الخلاء هو شيء أيضاً ، أي أنهم رأوا من ناحية أخرى أن الأشياء ليست واحدة بل كثيرة وأن هذه الكثرة ليست كثرة محصورة بل هي كثرة لانهائية ، ولذا قالوا أن الوجود يتكون في الأصل من أجسام لامتناهية في العدد ، ولما كانت هذه الأجسام متصفة بصفات الوجود عند برمنيدس ، أي أن هذه الأجسام أزلية أبدية غير قابلة للتغير ، فإن التغير لا يمكن أن يتم في داخل

كل جسم من هذه الأجسام على حدة ، ويقصد بالتغير هنا التغير من حيث الكيف ، وهذا طبيعي لأن هذه الأجسام لا تحتوي على خلاء بل هي مَلاء تام ولما كانت الحال كذلك ، فإن التغير غير ممكن الحدوث في داخل الاجسام ، وعلى هذا فهذه الأجسام الأولى غير متغيرة من حيث الكيف ، فهي متصفة إذا بصفات الوجود الثابت عند برمنيدس ، ولما كانت هذه الأجسام خالية أيضاً من الحلاء ، ولما كان الحلاء هو وحده الذي به يمكن أن تنقسم الأشياء ، فإن هذه الأجسام لا تقبل القسمة ، بل هي الأجسام النهائية التي تنحل إليها الأشياء ، ولا تنحل إليها الأشياء

ثم إنهم رأوا من ناحية أخرى تبعاً لحجج زينون أنه اذا قلنا بأن الأشياء تنقسم إلى ما لا نهاية ، فالنتيجة لهذا هي أن الأشياء متكون لامتناهية في الصغر أو لامتناهية في الكبر ، ولذا كان عليهم أن يقفوا عند حد التقسيم ، فيقولوا بأجزاء لا تتجزأ وهذه الأجزاء التي لا تتجزأ هي ما يسمى باسم الذرات أو الجزاء التي لا تتجزأ أو الجواهر الفردة والذرات يوجد بينها الخلاء ، والخلاء نفسه موجود في داخل الذرات بينها بعضها وبعض ، وليس موجوداً فحسب خارج الذرات كلها وعيطاً

والآن ، فها هي صفات هذه الذرات ؟ قلنا إن الذريين قد قالوا بأن التغير التام غير عكن ، وبأن التغير بالكيف لا يتم بالنسبة إلى الفرود كله فإن هذه الذرات بل ولا بالنسبة إلى الوجود كله فإن هذه اللذرات لما كان المراد منها أن تفسر اختلاف الأشياء والتغير ، كان لا بد ما في هذه الحالة أن تكون من ناحية متصفة بصفات غتلفة ، ومن ناحية أخرى لا بد أن يكون هذا الاختلاف راجعاً لا إلى اختلاف في الكيف بل في الكم وحده، ولذا أضاف

الذريون إلى الذرات صفات كمية فحسب ، فقالوا إنها تختلف من حيث الشكل والمقدار والوضع أولاً ؛ وتلك هي الصفات الأولية الصادرة عن طبيعة الذرات نفسها وهناك صفات أخرى هي الصفات الثانوية مصدرها إدراكنا وتأثرنا بهذه الذرات فهناك صفات مثل البقل والصلابة والكثافة واللون والذوق ناشئة عن إدراكنا فحذه الأشياء ولهذا نراها تختلف باختلاف الأفراد : فالشيء الواحد قد يظهر ثقيلاً بالنسبة إلى شخص ، خفيفاً بالنسبة الى آخر ، فهي صفات نسبة وليست صفات نسبة وليست مضات مطلقة كها هي الحال بالنسبة إلى الصفات الأولى

أما الصفات الأولية فأهمها صفة الشكل، بل إن الفريين يجاولون أحياناً أن يرجعوا إلى هذه الصفة بقية الصفات، فالمذرات تختلف بعضها عن بعض من ناحية شكلها، وتختلف في مرتبة الوجود من هذه الناحية، ايضاً، فالمستديرة المصقولة هي الحادة وهي الحاصة بالنار، بينها بقية المناصر من أنواع اخرى غير هذا النوع المستدير ومن هنا يلاحظ أن فكرة العناصر لم يقل بها المذرون، وهذا طبيعي أولاً لأن مبادىء الأشياء عندهم هي المذرات وهي لا تختلف من حيث الكيف، بينها عند اصحاب القول بالعناصر، العناصر هي المبادىء الأولى، وهي تختلف فيها بينها وبين بعض بالكيف ويلاحظ ثانياً أن أصحاب فيها بينها وبين بعض بالكيف ويلاحظ ثانياً أن أصحاب القول بالمناصر يجعلون العناصر خسة على الأقل، بينها الذريون لا يجعلون للمبادىء الأولى عدداً عدوداً، بل يقولون إن الذرات لامتناهية في العدد للا يمكن أن نقول عنهم إنهم قالوا

وتختلف الذرات أيضاً من ناحية المقدار ، وهذا راجع خصوصاً إلى الشكل لأنه على حسب الشكل يكون غالباً المقدار؛ ثم ثالثاً صفة الوضع ، فمن حيث موضع الذرات بعضها بالنسبة إلى بعض تختلف والتغيرات الأصلية ترجع غالباً إلى الاختلاف في الوضع ، ومن هنا فإن هذه الصفة أولية أيضاً

أما الصفات الأخرى الثانوية فأهمها من غير شك صفة النُقل ولو أن ديمقريطس وليوقيُس لم يوضحا توضيحاً تاماً فكرة الثقل ، فإن هذه الفكرة فكرة اساسية في المذهب الذرّي كها تبين ذلك بكل وضوح لأبيقور ، ولكن يلاحظ أن بعضهم ينكر ذلك ، قائلاً إن أبيقور لم يوضح القول في هذا إلا كنتيجة لنقد أرسطو لفكرة الذرات كها تصورها ديموقريطس وليوقيس ، وعلى هذا فحس المكن ألا يكون ديمقريطس وليوقيس ،

بمسألة الثقل وعلى كل حال فإن أنسلر من أصحاب الرأي الأول ، وهو ينكر هذه الرواية الأخيرة كل الإنكار

والتغيرات كلها تنشأ عن طريق تجمع الذرات أو انفصالها لكن بجب ألا نفهم من هذا أن هناك كوناً مطلقاً ، لأن الكون المطلق معناه الصدور عن لا شيء وهذا غير محكن ، كيا أن الفناء المطلق أو الفساد المطلق معناه الانتقال إلى لا شيء ، وهذا غير محكن كذلك ولكن التغير النسبي أي التغير الخاص بالأشياء كلها في داخل العالم هو تغير محكن بل موجود بالفعل ، وهذا التغير مصدره اجتماع الذرات أو انفصالها ثم صفات الذرات واختلاف هذه الصفات بالنسبة إلى المركب الواحد عن المركب الآخر ، ومن هنا فإن التغير مرجعه إلى أسباب كمية فحسب ، لا تتجاوز الصفات الأولية أو اجتماع الذرات وانفصالها

والآن كيف ينشأ العالم ؟ في البدء كانت الذرات متحركة في الخلاء ، والحركة عند ديموقريطس ازلية أبدية ، ولهذا فليس هناك موضع للتساؤل لماذا بدأت الحركة وكيف بدأت ؟ والحركة نوعان نوع خاص بحركة الذرات الأولى في الخلاء ، ونوع آخر خاص بحركة الذرات من أجل تكوين العالم أما الحركة الأولى فهي حركة أفقية ، فيها اصطدمت الذرات بعضها بعض ، ولما اصطدمت تكونت عنها حركة ثانية ، هي حركة دائرية ، أو على شكل دوامة ، وهذه الحركة الدائرية هي التي حدث عنها هذا الوجود ذلك أرجح الأراء فيها يتصل بحركات الذرات ؛ وهناك رأى آخر بقول إن الذرات كانت متحركة أولًا في الخلاء اللانسائي ثم سقطت عن طربق ثقلها إلى أسفل فلها سقطت اختلفت أوضاعها من حيث إن بعض الذرات أثقل من بعض ، كها أن البعض منها اجتمع مع البعض الآخر، وتكوَّن من هذا مركب، وعن هذا المركب نشأت حركة الدوامة ، وعن هذا كله بدأ الوجود وهذا الرأي الأخير هو رأي اتسلر ، ولكن الرأي الأول لا يزال حتى اليوم ارجع الأراء

وبعد هذا ينشأ الوجود وكل نشأته عن الذرات ويوجه ديموقر يطس عناية خاصة إلى الإنسان والكائنات الحية على وجه العموم ، ويجعل هذه الكائنات حية عن طريق نوع خاص من الذرات ، هو الذرات اللطيفة المستديرة ، أي عن طريق الذرات النارية ، وفي الجسم الإنساني توجد هذه الذرات ختلطة بذرات الجسم وتوجد في كل مكان منه ، إلا أنه يلاحظ أن هذه الذرات تتجمع في أماكن معينة تجمعاً كبيراً دون

۵۰۹ م

الأماكن الأخرى لأن في الجسم مواضع خاصة بأنواع معينة من الانفعالات فغي العقل توجد أرقى أنواع الذرات وعن هذا الطريق ينشأ التفكير ؛ وفي القلب نوع ادنى من الذرات وعن هذا الطريق ينشأ الحيال ؛ كيا يوجد نوع ثالث في الكبد ومنه تنشأ العواطف والتفكير راجع قطعاً إلى الذرات فالتصورات التي تأتي من الخارج تأتي على شكل ذرات ، والتأثير يتم هنا عن تصور سيّال يأتي من الخارج وينتقل إلى اعضاء الحس ومنه إلى العقل فكيا أن أنبادوقليس قد قال من قبل بفكرة السيال من أجل أن يبين تغير الأشياء من حيث تأثير المشها في بعض على بعد، كذلك نرى ديموقريطس يفسر تغير بعضها في بعض بتأثيرها على بعد عن طريق افتراضه وجود سيالات مستمرة فيها بين الذرات بعضها وبعض. ومن هنا يغسر كيف يحدث التأثير دون قاش.

وعل هذا نرى أن تفسيره للظواهر النفسية تفسير مادي صرف ؛ فكأنه في الجزء الخاص بعلم الحياة كان أيضاً مادياً ، ولم يقل بوجود شيء روحي أو حياة طبيعية من شأنها أن تحدث هذا التغير في الأشياء

وقد وجه ديموقريطس بعض عنايته إلى الأخلاق فتصور الأخلاق من ناحيته تصوراً حساً كها يقتضي ذلك مذهبه ، وقال إن السعادة هي اللذة والخلو من الألم إلا أنه لم يتصور هذه اللذات تصوراً لذياً صرّفاً بوصفها لذة والما فحسب ، بل إلى جانب ذلك تصورها على أنها سعادة عقلية ، ولذا انتهى إلى القول بأن السعادة الحقيقية هي سعادة الهدوء والفراغ من المشاغل والتأثيرات الخارجية ، فكان بذلك شبيها كل الشب بتلميذه في المذهب الذري أبيقور وعلى الرغم من هذه العناية بالأخلاق لا يمكننا أن نقول إن مذهبه في الأخلاق كان مذهباً أخلاقياً بمنى الكلمة ، بل هو لا يخرج عن كونه ملاحظات أخلاقية توسع فيها بعض التوسع ، فبحث في المسائل

الأخلاقية ، ولكنه لم يبحث في الأسس التي تقوم عليها الأخلاق

فإذا نظرنا الآن نظرة عامة إلى المذهب الذري ، وجدنا أن هذا المذهب قد جم بين المذاهب السَّابِقة جميعاً فهو يجمع من ناحية بين صفات الوجود عند الإبليين وبين الكثرة والتغير هند هرقليطس ؛ كها يحاول الأخذ بحجج زينون وتأثير هذه الحجج ، وعلى هذا فمذهب الذريين جمَّع بين المذاهب المختلفة ويؤخذ عليه أنه مادي صرف لا يخرج من التفسير الآلي إلى أي تفسير عقلي أو روحي وقد حاول البعض أن يصور هذا المذهب بأنه مذهب سوفسطائي ، ومن أتباع هذا الرأى اشلير ماخر ثم رتر ؛ إلا أن هذا الرأي قد فنده أتسلر تفنيداً نهائياً لأنه رأى أن هؤلاء ينسبون إلى المذهب الذري صفة السوفسطائية نظراً لأنه لم يكن في اتجاهه في المعرفة مذهباً علمياً تامًا ، والواقع فيها يرى أتـــلر ـ ان صفة السوفسطانية لا يمكن أن تضاف إلى مذهب إلا إذا كان لا يؤمن بالحقائق الموضوعية ويجعل الإنسان مفياسٌ كل شيء . ويتصور كل الأشياء تصوراً ذاتياً لا تصوراً موضوعياً. وهذه الصفات لا تتوافر في الذريين، ولذا لا يمكن أن نعدهم من بين السوفسطائيين

نصوص ومراجع

انظر مادة و الايونية ،

يضاف البها عن الذريين بخاصة C. Bailey: The Greek Atomists and Epicurus, 1928.

ذيوجانس الايولون \_\_\_\_\_ الايونية



## رادهكرشنان

#### Sarvepalli Radhakrishnan

فيلسوف هندي معاصر. ولد في تيروتراني Tirutrani بنواحي مدراس في ۱۸۸۸ و تملّم في كلية مدراس المسيحية ثم عين بعد تخرجه مدرسا للفلسفة في كلية الرئاسة Presidency عين بعد تخرجه مدرسا للفلسفة في كلية الرئاسة صنوات College في مدراس سنة ١٩٠٩، واستمر بها سبع سنوات دارسا ومعلها للكتب الاساسية في الديانة الهندوكية والبوذية والجاينية Jainism. ثم صار أستاذاً في جامعات عيسور، وكلكتا ودعي للتدريس في جامعة أكسفورد في سنة ١٩٣٦ ثم سنة كالمورد في سنة ١٩٣٦ ثم سنة لتدريس الأديان الشرقية والأخلاق، وذلك في جامعة أكسفورد. وقام بجولات للمحاضرة في الولايات المتحدة أكسفورد. وقام بجولات للمحاضرة في الولايات المتحدة أكسفورد. وقام بجولات للمحاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١٩٣٦ ومنح لقب ١٩٤٦ في سنة ١٩٤٦ ومنح لقب ١٩٤٦ في سنة ١٩٣٦ كان عضوا في سنة ١٩٤١ كان رئيسا للوفد الهندي لدى الويسكو، ثم رئيسا لهذا المجلس في سنة ١٩٣٩ كان رئيسا للوفد الهندي لدى

واشتغل بالسياسة فصار عضوا في المجلس النيابي الهندي في سنة ١٩٤٧، ثم عين أول سفير للهند في الاتحاد السوفييتي في سنة ١٩٤٧ وفي سنة ١٩٤٧ وفي سنة ١٩٥٣ وليس الجمهورية في الهند، ثم أصبح رئيساً للجمهورية من سنة ١٩٦٧ إلى ١٩٦٧ وتوفي في عام ١٩٧٥ وكان خطيباً بليغاً باللغة الانكليزية، وربما كان هذا هو السبب الرئيسي في شهرته والحظوة التي نالها.

### فلسفته

حاول رادهكـرشــنان\_وهو هندوكي الدين\_الجمع بين الفلــفة الأوروبية والتيارات الفكرية الهندية الممثلة في مختلف أديانها، خصوصا الهندوكية والبوذية والجاينا.

وهو يقول عن نفسه: وعلى الرغم من إعجابي بعظهاء الفكر، القلماء والمحدثين، الشرقين والغربيين، فإني لا استطيع أن أقول إنني أتبع واحداً منهم وأقبل مذهبه بكامله. ولا أقصد بذلك إنني رفضت أن أتعلم من الأخرين أو أني لم أتأثر بهم. وبينها حركت وجداني عقول هؤلاء الذين درستهم جيما، فإن فكري لم ينسجم مع أي غط معين تقليدي. ذلك لأنه كان نفس التجربة التي تحصّل من مجرد الدراسة والقراءة. إنها تولدت من تجربة روحية أولى من أن تكون قد استنبطت من مقدمات منطقية. إن الفلسفة تنتج من لقائنا بالواقع أولى من أن ينتج بالدراسة التاريخية مثل هذه الالتقاءات.

ومن كتاباتي حاولت التمبير عن نفوذ بصيرتي إلى معاني الحياة. ولست واثقاً، مع ذلك، من كوني أفلحت في التمبير عن أفكاري الخاصة. وسعيت لبيان أن موقفي العام يزود بتفسير سليم للعالم، منطقي مع نفسه فيها ببدو لي، ويتفق مع الوقائع كها نعرفها، وأن أغذي حياة الروحه.

وراد هكرشنان ينكر النزعة العقلية في إدراك أمور الروح والألهيات، لأنه يرى أنه اذا استخدم العقل والبرهان العقلي في هذه الأمور فإنه إنما يصل إلى فرض، مهما يكن صادقا! لكن ثم طريقا آخر قديما عريفا في التقاليد والانتشار

يوصل إلى إدراك والموجود الأزليء بطريق مباشر. وفحين تتحدث الاويانيشاد عن والجنياناء Jnaina أو العرفان gnosis، وحين يتحدث البوذا عن والبودهيء أي التنوير، وحين يتكلم المسيح عن الحق الذي يجعلنا أحرارا فأنهم يشيرون إلى طريقة الأدراك الروحي المباشر للموجود الأعل الذي تعلق فيه الهوة بين الحقيقة والوجود. إن ديانتهم تقوم على شهادة الروح القدس، على التجربة الشخصية، على التصوف كها حدده القديس توما الاكويني: المعرفة التجريبية بالله Cognitio Dei فمن توكيد التجربية الروحية نجد أن من الممكن التوفيق بين نتائج الفهم المنطقي وبين إدراك البصيرة النافذة الكاملة

إن للمعرفة عدة أغاط: حسبة، تصورية، وجدانية، وهي تناسب أنواعا مختلفة من الموضوعات. وأفلوطين يخبرنا أن الادراكات الحسية هي من تحتنا، والبراهين المنطقية هي معنا، والادراكات الروحية هي من فوقنا.

والنوع الأخبر من أنماط المعرفة هذه يمكن أن يسمى البصيرة النافذة الكاملة integral insight لأنها ليست وليدة نشاط جزء من كياننا الواعى: الحس أو العقل، بل كل كياننا الواعى. ثم انها لا تكشف لنا عن تجريدات، بل عن الحقيقة الواقعية بتمامها. أن الوجوديين بناقشون مسألة أسبقية الوجود عل الماهية. وبينها الممكن أسبق من الواقع فيها يتعلق بنشأة الكون، فإنه في داخل العالم نفسه يعمل على الوجود فيه ويجرّد منه. والفكر يبلغ غايته من المعرفة بالقدر الذي يعود به إلى الوجود. والفكر من حيث جوهره يعلو على نفسه. إنه يتعامل مع أشياء غير الفكر فهو رمزي فقط. والموجود existence طريقة واحدة من طرق الكينونة being، وعدم كفاية المعرفة بالنسبة إلى الكينونة أمر أكده برادلي Bradley . وعلى الرغم من أن المعرفة المنطقية غير مباشرة ورمزية، فانها ليست باطلة وبناؤها ليس تركيبا تخيُّليا. لكنها لا تبلغ مرتبة المعرفة الكاملة، لأنها تخبر عن تركيب الكينونة، لا عن الكينونة نفسها. أما في البصيرة النافذة الكاملة فإننا نكون على اتصال بالكينونة الحقة actual being . وهذه المعرفة العليا تعلو على التمييز بين الذات والموضوع. وحتى المعرفة المنطقية ممكنة، لأن هذه المعرفة العليا حاضرة دائها. إنها يمكن أن يقرُّ بها بوصفها تأسيسية فقط. إن الكينونة هي الحقيقة Being is Truth .

ومن هذا النموذج من كتابات رادهكرشسنان نتين أن أفكاره خليط من الصوفية الممزوجة بتعبيرات واصطلاحات من

الفلسفة الأوروبية الحديثة دون تمييز دقيق لمعانيها. ومن هنا نجدها تتلفع بضباب الغموض والروحانية المبهمة المعيزة لكل تفكير هندي. فلا معنى ها هنا لتمييزه بين الوجود Existence وبين الكينونة Being، لأنه لا يشبه مثلاً تمييز الوجوديين بين الدو الوجود بوجه عام) والـ Existenz (أي الوجود الماهوي، أو الامكانيات قبل تحققها بالفعل في العالم). وما سماه والبصيرة النافلة الكاملة، عققها بالفعل في العالم). وما سماه والبصيرة المعرفانيين، وقد يشبه الوجدان عند أفلوطين وبرجسون، لكنه يكتفي بترديد اللفظ دون أن يجدد معالم معناه وكيفية قيامه بادراك والموجوده.

وأحيانا نجده يتكلم بلغة برقلس مثل قوله: والله يعرض نفسه بوصفه الفعل المطلق للكينونة في فعليتها المحضة، وهي عبارة ملتوية لوصف الله بأنه فعل عمض.

وهو يدعو إلى توسيع منظورنا الديني حتى نصل إلى حكمة عالمية جديرة بعصرنا الحاضر، وذلك بانفتاح الأديان بعضها على بعض لاخصاب بعضها البعض. وإننا نعيش في عالم لا هو شرقي ولا هو غربي، فيه كل واحد منا وريث لكل الحضارات. إن ماضي الصين واليابان والهند هو ماضينا بقدر ماضي بني إسرائيل واليونان وروما. وإن من واجبنا، وهو امتباز نفخربه، أن نوسع ملكة استطلاعنا وفهمنا وأن ندرك اتساع أرضنا المشتركة، والتجزئة الدينية إلى مناطق تقف عثرة في مبيل حضارة عالمية واحدة، هي الأساس الوحيد الثابت لمجتمع عالمي، وكل دين يحاول اليوم أن يعيد صياغة عقائده لتحتم عالمي، وكل دين يحاول اليوم أن يعيد صياغة عقائده لتحتم مع الحكر الحديث والنقد الحديث. أما الأديان الراكدة للتحجرة في قوالب جامدة فهي على خلاف مع الحياة العصرية.

لكن العالم لا يسعى إلى صهر الأديان بعضها في بعض، وإنما يسعى إلى أخوّة بين الأديان المختلفة قائمة على إدراك الطابع التأسيسي لتجربة الانسان الدينية ويستشهد بقول الشاعر وليم بليك Blake: «كما أن كل الناس متشابهون (وإن كانوا متنوعين تنوعا لا نهائيا) كذلك كل الأديان شأنها شأن كل الأشباه مصدرها واحده. فإذا كان الدين هو الوعي بطبيعتنا الحقيقية في الله، فإنه يعمل على توحيد كل الانسانية على أساس المشاركة في «الأزلي»، ويرى في سائر الأديان نفس الحاجة التي أحس هو بها في نفسه. إن الينبوع الذي صدرت عنه الأديان المختلفة هو تطلع الانسان إلى عالم خفي، ولكن الأشكال التي اتخذها هذا التطلع اختلفت باختلاف البيئة والجو

# رافیسُون

#### Félix Ravaisson - Mollien

# فيلسوف فرنسي ذو نزعة روحية.

ولد في نامور سنة ١٨١٣، ودرس الفلسفة في منشن على يدي الفيلسوف الألماني شلنج Schelling، وفي جامعة باريس حيث حضر عاضرات فكتور كوزان، وحصل على الدكتوراه من كلية الأداب (السوربون) بجامعة باريس في سنة ١٨٣٨ وقام بالتدريس في جامعة رن Rennes للمة عامين (١٨٣٨ - ١٨٣٨). وفي سنة ١٨٤٠ عين مفتشاً عاماً للمكتبات المامة، واستمر في هذا المنصب حتى سنة ١٨٦٠ حين رقي مفتشاً عاماً للتعليم في وزارة المعارف. وفي سنة ١٨٣٠ صار عافظاً في متحف اللوفر، قسم الأثار القديمة. وتوفي في سنة ١٨٠٠

رافيسون تأثر خصوصا بمين دي بيران، كها تأثر بروحية ليبنس. كان يرى أن مهمة الفلسفة هي إرجاع الوقائع، دائها وفي كل مكان، إلى شيء مطلق وعال. ومنهج الفلسفة العالية وهو الشعور المباشر. في التفكير بنواتنا وينواتنا في المطلق الذي نشارك فيم الشعور المباشر بالعلة النهائية (وتقرير عن الفلسفة في فرنسا في القرن التاسع عشر ط2، مس ١٩٦١ باريس سنة ١٨٩٥، وقد ظهرت الطبعة الأولى في سنة

وأوفر كتب رافيسون حظا من الأصالة هو رسالته التي نال بها الدكتوراه وعنوانها: •في العادة (باريس سنة ١٨٣٨). وفيها يتعمق ويواصل أفكار مين دي بيران الرئيسية.

يعرف رافيسون العادة - بالمنى الذي يقصده - بأنها واستعداد نحو تغير، يتولد في كائن عن طريق استمرار أو تكرار هذا التغير نفسه (وفي العادة ط لا في مجلة المبتافيزيقا والاخلاق صنة ١٨٩٤ ص ٢). والعادة لا تقال على الموجودات غير العضوية، لافتقارها إلى الفردية. إن الفردية لا تبدأ إلا مع الحياة، أعنى مع التوالي واللاتجانس. والكائن الحره و وحده ذو طبيعة متعيزة. ويمكن أن نعد المملكة اللاعضوية ميدان المصر.

والدوام والتغير هما الشرطان الأوليّان للعادة. ومنذ الدرجة الأولى للحياة الحيوانية يبدأ التأثير المزدوج لمدة التغير وحدها في الظهور. الفكري. ووحدة الاديان ينبغي أن ننشدها فيها هو الهي أو كلِّ فيها، لا فيها فيها من أمور عرضية موقتة.

والحياة الدينية تنسب إلى ملكوت الكشف الروحي الباطن. أما إذا عبرت عن نفسها خارجيا، فإنها تفقد طابعها الصحيح. ورسالة الدين هي أن يحمل الانسان على أن يغير ما بنفسه حتى يهيء للالهي أن يتجل فيه. والدين يتحدث عن موت الانسان بشهواته الدنيوية، وانبئاق الانسان الجديد. وهذا ليس فقط تعليم الاويانيشاد والبوذية، بل وأيضا تعليم والمدارس الغنوصية. وهذه هي الحكمة التي إليها أشار أفلوطين حين قال: وهذا المذهب ليس جديدا، بل قال به قاتلوه منذ أقدم الأزمنة، وإن لم ينم بوضوح، ونحن نريغ فقط إلى أن نكون مفسرين للحكهاء القلماه. وأن نبين، بشهادة أفلوطين نفسه، أن آراءهم كانت هي نفس آرائناه (دالتساع، الخامس نفسه، أن آراءهم كانت هي نفس آرائناه (دالتساع، الخامس

ويؤكد رادهكرشنان أن والدين الخالد، الذي رسمنا خطوطه العريضة في هذه الصفحات، لبس دينا لا معقولا أو لا علميا، ولبس ديانة هروب أو مضاداً للحياة الاجتماعية. واعتناقه سيحل كثيرا من المشاكل العويصة ويأتي بالسلام لذوي الارادة الحيّرة، وتلك هي فلسفتي الشخصية الخاصة التي وصلت إليها عن طرق مختلفة وهي فلسفة أفادتني في أقسى المحن، في المرض وفي الصحة، في النصر وفي الحزيمة. وربما لا يقدّر لكل منا أن يرى الايمان يسود، لكن من المقدر لنا أن نسعى كي يكون من الواجب أن يسوده (وفلسفة سرفيالي رادهكرشنان»، ومكتبة الفلاسفة الأحياء»، سنة ١٩٥٢).

#### مؤلفاته

- Indian Philosophy, 2 vols, London, 1923-27.
- An Idealist View of Life, Hibbert Lectures, 1932.
- Eastern Religion and Western Thought. 1st ed. 1930, 2<sup>d</sup> ed. 1940,

# مراجع

E.A. Schilppeditorof: The philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan. Library of Living Philosophers, New York, 1952.

وفي الشعور وحده يمكن أن نجد نموذج المادة. وفي الشعور بالمجهود تنجل الشخصية نفسها بالضرورة على شكل نشاط ارادي. والمجهود ليس هو فقط الشرط الأول، بل هو أيضا النموذج الكامل والموجز للشعور. والمجهود بهال التوازن بين الفعل والانفعال، وبالتالي: الادراك والاحساس. ويتضاء للمجهود وباستمرار الحركة وتكرارها. وقانون العادة لا يغير إلا بنمو تلقائية منفعلة وفاعلة في آن واحد، غتلفة عن الجبرية الميكانيكية وعن الحرية المبنية على التفكير. فالضرورة اللازمة للعادة ليست ضرورة خارجية قسرية، بل ضرورة أنجذاب ورغية. إنه قانون، قانون الأعضاء، (القديس بولس أنجذاب ورغية. إنه قانون، قانون الأعضاء، (القديس بولس غيلف حرية النفس. ولكن هذا القانون قانون لطف grace يغلف حرية النفس. ولكن هذا القانون قانون لطف grace إنه العلة الفاعلية والمعلة الفاعلية والمعلة الفاعلية والمعلة الفاعلية والمعلة الفاعلية والمعان في الضرورة (الكتاب نفسه ص ٢٣).

ولا فارق بين العادة والغريزة، أو العادة والطبيعة إلا في المدجة فحسب، وهو فارق يمكن أن يتضاءل إلى غير نهاية. ووبالنزول تدريجيا من أوضح مناطق الشعور تحمل العادة في داخلها النور إلى الايمان وإلى ليل الطبيعة الدامس. إن العادة طبيعة مكتبة (جائن) وطبيعة ثانية (أرسطو)، علّتها في الطبيعة الأولية، وهي وحدها التي تفسّرها للعقل. وهي أيضا طبيعة مطبوعة، من عمل وكشف متوال للطبيعة الطابعة، (الكتاب نفسه ص ٢٣).

والعادة هي الرابطة التي توحد بين الكائنات في الطبيعة ، وهي التي تؤلف وحدة الطبيعة . وواستمرار الطبيعة لحس الأن إلا إمكانية ومثالية لا يمكن البرهنة عليها بالطبيعة نفسها . لكن هذه المثالية نموذجها في واقع تقدم العادة . إنها تستمد منها والشعور ، بانحدار غير منقطع ، من الارادة ، إلى الغريزة ومن الوحلة المنجدة للشخصية إلى الانتشار الشديد للاشخصية ه . (الكتاب نفسه ص٧٧) . والأمر كذلك في سلسلة الممالك والإجناس والأنواع . وفكل سلسلة الكائنات ليست اذن غير التقدم المتواصل لقوى متواثبة ذات مبدأ واحد ، يغطي بعضها بعضا في الترتيب التصاعدي لأشكال الحياة التي تنمو في اتجاه معاكس لتقدم العادة . والحد الأدنى هو الضرورة ، أو القدرة إذا مشنا ، لكن في تلقائية الطبيعة . والحد الأعل هو حرية العقل .

إن العادة تنزل من الواحد الى الآخر، وتقرّب هذه الأجزاء ، وبتقريبها تكشف عن ماهيتها الباطنة وارتباطها الضروري، (الكتاب نفسه ص78 - 79).

ويبين رافيسون ما للعادة من تأثير كبير حتى في مناطق العقل والقلب. فدورها واضح في ميدان التربية، وفي الأخلاق، إذ الفضيلة هي في المقام الأول مجهود وتعب، وبالممارسة، أي بالعادة، تصبح متعة ولذة. وفن التربية يقوم في جذب الناس إلى الخير بواسطة الفعل وتقوية الميل إلى ذلك ودعمه، ولهذا تتكون طبعة ثانية.

وإلى جانب كتاب وفي العادة، يجدر بنا أن نشير إلى البحث العظيم الذي كتبه رافيسون عن متافيزيقا أرسطو، بعنوان: وبحث في متافيزيقا أرسطو، (في مجلدين، باريس سنة ١٨٤٦).

في هذا الكتاب يعبر رافيسون عن آرائه هو بمناسبة شرحه لمينافيزيقا أرسطو عما يجعله أقرب إلى التأويل الشخصي منه إلى العرض الموضوعي. فالمحرك الأول عند أرسطو أوّله رافيسون إلى الخير الذي يطمح إليه الكل، والسلسلة النازلة للملل المحركة تتحول عند رافيسون إلى سلسلة صاعدة من العلل الغائية، والعلة الغائية صارت لها السيادة على سائر العلل. والمحرك الأول، في تفسيره هو موجود حي، سرمدي كامل في صعادة كاملة.

وكان رافيسون رساما، عرض لوحاته مرارا في معرض الفنون الجميلة الذي يقام سنويا في باريس (الصالون) باسم مستعار هو Laché، ولوحاته رسوم الأشخاص في الغالب. كيا كان ناقدا فنيا، وقد شغل منصب أمين متحف في متحف اللوفر.

وقد كتب عدة مقالات في الفن، نذكر منها مادة والرسم، في والمعجم التربوي، ومادة والفن، في نفس المعجم، ومقالا عن تمثال وفينوس ميلو، نشر في ومجلة العالمين، سنة ١٨٦٢

#### مؤلفاته

- De l'habitude: Paris 1838, 2<sup>e</sup> ed. in RMM, 1893.
- Essai sur la Métaphysique d'Aristote, 2 vols. Paris, 1837-1846.
- Testament philosophique, in RMM, 1901.

- Rapport sur la philosophie en France au XIX siècle, 1876.

## مراجع

- Bergson: Notice sur la vie et les oeuvres de Félix Ravaisson-Mollien» 1904, in «La Pensée et le Mouvant», Paris. 1934.
- Joseph Dopp: Félix Ravaisson, Louvain, 1933.

#### رسل

#### **Bertrand Russell**

فيلسوف انجليزي أسهم خصوصاً في ميدان فلسفة الرياضيات والمنطق الرياضي، وإن كانت شهرته الواسعة إنما ترجع إلى مواقفه وكتاباته السياسية والاجتماعية التي تسم بالمفارقات والإثارة وروح المخالفة أكثر مما تسم بالعمق في التفكير أو الأصالة في الرأي. وقيمته الحقيقية الباقية هي فيها أسهم به في المنطق الرياضي وفلسفة الرياضيات، أما ما عدا ذلك من إنتاجه فعابر لن يبقى منه شيء.

#### حياته

برترند آرثر وليم رسل ولد في ١٨ مايو سنة ١٨٧٧ في Trellck كالم المستقدر من تدرك Ravenserofft Viscount بالسقدر من تدرك (Monmouthshire) وكان أبوه هو فابكونت أمبر في Amberley وأمه ليدي أمبر في، وقد توفيا حين كان برترند لا يزال طفلاً، فتري في بيت جدّه Earl Russell الذي صار عليه فيا بعد ايرل رسل Earl Russell، وسيخلفه في التلقب بلقب وأيرله صاحبنا هذا برترند رسل في سنة ١٩٣١ وتولى تعليمه مدرسون خصوصيون، إلى أن بلغ الثامنة عشرة فدخل كلية الثالوث Trinity بجامعة كمبردج حيث ركز دراسته في أول الأمر على الرياضيات. لكنه في السنة الرابعة من دراسته، تحوّل الم دراسة الفلسفة فدرسها على يدي ماتجرت Rotagart إلى ورستان التجريبية البريطانية ورستاوت المنافقة المبجلية. ويصرح رسل بأنه أعجب آذذاك ورحية الم الفلسفة المبجلية. ويصرح رسل بأنه أعجب آذذاك

ببرادلي وفلسفته الهيجلية المثالية. ومنذ تخرجه في جامعة كمبردج في سنة ١٨٩٨ حتى سنة ١٨٩٨ كان بعتقد أن الميتافيزيقا هي الكفيلة بحل مشاكل الكون بطريقة عفلية، بدلاً من الدين، وكان رسل قد تخلّ عن العقائد الدينية منذ الثانية عشرة من عمره، وسيظل كذلك حتى آخر حياته.

وكان رسل قد حصل على البكالوريوس من جامعة كمبردج مع مرتبة الشرف الأولى في الرياضيات في سنة ١٨٩٣، ثم في العلوم الأخلاقية (الفلسفة) في سنة ١٨٩٤ وفي سنة ١٨٩٤ عن لبضعة أشهر ملحقاً شرفياً في السفارة البريطانية في باريس ومن ثم سافر إلى برلين لدراسة علم الاقتصاد، وكتب أول مؤلفاته بعنوان: والديمقراطية الاجتماعية في ألمانياه (سنة Alys Pearsall) وتزوج من أليس بيرسول اسميث Smith

وفي سنة ١٨٩٥ انتخب زميلًا في كلية الثالوث بكمبردج.

ويحكي لنا رسل أنه في تلك الفترة كان متأثراً خصوصاً بكنت وبهيجل، وعند الخلاف بينها كان يؤثر هيجل على كنت. وكتب مقالاً في مجلة «المعلق» Mind في سنة ١٨٩٦ عن المعلاقات بين المعدد والكم، وفيها كان هيجلياً محضاً: وفي سنة ١٨٩٧ نشر: «بحثاً عن أسس الهندسة». كان تعميقاً للرسالة التي تقدم بها للحصول على درجة الزمالة في كلية الثالوث بكمبردج، وفي هذا البحث كان متأثراً بكنت.

بيد أن رسل في سنة ١٨٩٨ تحول عن المثالية وهاجها. والسبب المباشر لهذا التحول هو أنه قرأ ومنطق، هيجل فاقتنع بأن ما يقوله هيجل عن الرياضيات لغو باطل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ثبين له وهو بحاضر عن ليبتس مكان أستاذه ما تجرت الذي كان في إجازة، أن الحجج التي ساقها برادلي ضد حقيقة الإضافات relations إنما هي مغالطات. بيد أن رسل يؤكد هنا أهمية تأثير صديقه مور G.E. Moore عليه وكان مورقد اعتنق ما عرف بعد ذلك باسم والواقعية المحدثة، الإدراك Realism القائمة على الإقرار بصحة ما يقول به الإدراك المشترك Common Sense.

وفي تلك الفترة اندفع رسل في اتجاه الواقعية اندفاعاً شديداً سيضطر إلى التراجع عنه فيها بعد. فقد أقر بنظرية الإضافات الخارجية وبالكثرة بل وأن النقط في المكان والأنات

في الزمان هي كيانات حقيقية موجودة فعلاً في الواقع الخارجي كموجودات قائمة برؤوسها.

وكانت ثمرة محاضراته عن ليبنتس كتاباً جيداً بعنوان وفحص نقدي لفلسفة ليبنتس، وقد نشر سنة ١٩٠٠ وفي هذا الكتاب ذهب إلى أن ميتافيزيقا ليبنتس هي من ناحية انعكاس لدراسته المنطقية، ومن ناحية أخرى مذهب شعبي قصد به إلى تثقيف عامة الجمهور وتقوية إيمانه، وهو مذهب يخالف ما كان ليبنس يعتقده حقاً.

ويولي رسل أهمية خاصة، فيها يتعلق بتطوره الفكري، لتعرقه إلى إنتاج جوزيه بيانبو Peano (١٩٣٧ - ١٩٩٨) الرياضي الإيطالي العظيم، وذلك أثناء حضوره مؤتمراً دولياً في باريس في سنة ١٩٠٠ وكان رسل لم يطلع بعد على إنتاج جوتلوب فريجه G. Frege الذي حاول رد الحساب إلى المنطق في كتابه المشهور: والقوانين الأساسية لعلم الحسابه (سنة ١٩٠٣). لكن قراءته لمؤلفات بيانو سرعان ما المرت ثمارها في تفكير رسل، هذه الثمار التي كشف عنها في كتابه ومبادى، الرياضيات، الذي ظهر سنة ١٩٠٣)

وكان رسل قد انتهى من تحرير المسوّدة الأولى لهذا الكتاب عند نهاية سنة ١٩٠١ لكنه في سنة ١٩٠١ اصطدم بعقبة وصفها بأنها مناقضة antinomy في منطق الأصناف. فإنه عرّف العدد الأصلي بأنه وصنف لكل الأصناف المشابهة لصنف معلوم و (ومبادىء الرياضيات، ص ١٩٥ ط ٢ سنة ١٩٣٧). والمشكلة هي: هل صنف كل الأصناف عضو في هذه الأصناف، أو ليس بعضو ؟ وقد بعث رسل إلى فريجه برسالة يخبره فيها بوجود هذه المناقضة ويسأله حلها. وقد أجابه فريجه بأن علم الحساب مترنح. ولما فكر رسل في الأمر ملياً، اكتشف أن حل المشكلة يقوم في النظرية التي سماها باسم ونظرية الراحل علمها باسم ونظرية الراحل المشكلة والمنافقة والنظرية التي سماها باسم ونظرية الإغاط، Theory of types.

وفي سنة ١٩١٣ أصدر رسل كتاباً موجزاً بعنوان: ومشاكل الفلسفة، فيه تناول المشاكل الرئيسية في ميدان الفلسفة بوجه عام.

ثم بلغ رسل أوج نضوجه في العمل المشترك الذي قام به هو والفرد نورث هويتهد بعنوان Mathematica ويعدّ من أعظم الأعمال الفكرية في تاريخ الفكر البشري، ويتألف من ثلاثة مجلدات ظهرت من سنة ١٩١٠ إلى سنة ١٩١٠ على أساس جديد، هو

أن الرياضيات البحتة يمكن ردّها إلى المنطق، بمعنى أنه من الممكن بيان أن القضايا الرياضية بمكن أن تستبط من قضايا منطقية بحتة، مع استخدام حدود منطقية خالصة.

ونتابع حياة رسل الخارجية، فنجده يصرّح في كتابه وتطور فلسفتي، My philosophical Development انه من المسطس سنة ١٩١٤ حتى نهاية سنة ١٩١٧ كان منهمكاً كل النهماك في أمور تتعلق بمعارضته للحرب. وهذه الأمور عبر عن رأيه فيها في كتابين: همبادىء إعادة البناء الاجتماعي، وكتاب: والمعدالة في زمن الحرب، وكلاهما ظهرفي سنة ١٩١٦، بالإضافة إلى طائفة من المقالات والخطب التي تتعلق كلها بالحرب، وفيها جيعاً يدعو إلى السلام ونبذ الحرب. وكانت نتيجة نضاله هذا في سبيل السلم ونبذ الحرب أن فصل من نتيجة نضاله هذا في سبيل السلم ونبذ الحرب أن فصل من وظيفته زميلاً في كلية الثالوث بجامعة كمبردج، ثم أودع السجن في سنة ١٩٩٦، وبقي مسجوناً طوال سنة أشهر.

ثم زار الاتحاد السوفييتي وكان حديث العهد بنورته الشيوعية، وقابل لينين وتروتسكي وجوركي فكان لهذه الزيارة أثر عكسي تماماً، إذ طامنت من حماسته للاشتراكية وجعلته يقف منها موقفاً نقدياً صريحاً، كها يتجل ذلك في كتابه الذي أصدره بعد هذه الرحلة مباشرة بعنوان: «البلشفية: النظرية والتطبيق» (سنة 1919).

وعمل أستاذاً في بكين في الصين سنة ١٩٣٠ - ١٩٣١ وطلق زوجته وتزوج من دورا وينفرد بلاك Dora Winfred ومطلق زوجته وتزوج من دورا وينفرد بلاك Black ومع الثانية أنشأ مدرسة تقدمية في سنة ١٩٣٧ بالقرب من Petersfield في سسكس ليطبق فيها نظرياته التربوية التي عرضها في كتابه: وفي التربية و (سنة ١٩٣٦) و والتربية والنظام الاجتماعي و (سنة ١٩٣٧).

وفي سنة ۱۹۳۲ أصدر كتابه والزواج والأخلاق، فأثار ضجة كبرى بسبب ما فيه من آراء جريئة منافية للمألوف، وازدادت الضجة حول هذا الكتاب لما أن طلق رسل زوجته الثانية في سنة ۱۹۳۵ وقد استمرت هذه المدرسة من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۱۹۳۲

وفي أثناء هذه الأحداث كلها، كان رسل يواصل التأليف. ففي سنة ١٩١٨ أصدر كتابين هما. والتصوف والمنطق ومقالات أخرى، وكتاب: والطرق إلى الحرية: الاشتراكية، الفوضوية، النقابية، وفي أثناء سجنه في سنة

191۸ ألف كتابه: والمدخل إلى الفلسفة الرياضية، وهو موجز جيد لأبحاثه في المنطق الرمزي وفلسفة الرياضيات، وقد نشره سنة 1919 وفي سنة 1971 نشر كتابه وتحليل العقل،، وفي سنة 1974 كتاب: وتحليل المادة،، وفي سنة 1971: والنظرة العلمية،، وفي سنة 1978: والحرية والتنظيم من سنة 1818 إلى سنة 1918، وفي سنة 1970 والدين والعلم،، وفي سنة 1978: والسلطة: تحليل اجتماعي جديده.

وعين أستاذاً في كلية المدينة في جامعة نيويورك، فأثار تعينه احتجاجات عنيفة من جانب رجال الدين ودافعي الفرائب، ضد وعدو الدين والأخلاق، هذا، كها نعتوه فقصلته الجامعة واستصدرت حكماً من إحدى المحاكم بأنه وغير جدير بأن يقوم بتدريس الفلسفة في كلية الجامعة في نيويورك، كها ذكر ذلك رسل تحت اسمه على صفحة عنوان كتابه: وبحث في المعنى والحقيقة، (سنة ١٩٤٠)، وكان ذلك وصمة عار ما بعده عار على جبين الجامعات الأميركية والقضاء الأميركي بعامة. وحاولت مؤسسة بارنس وعقلية الشعب الأميركي بعامة. وحاولت مؤسسة بارنس معينته أستاذاً فيها، لكنها ما لشت بسبب الاحتجاجات من كل جانب أن فسخت عقدها معه عا اضطره إلى رفع قضية أمام المحاكم الأميركية، وكسب القضية لأسباب شكلية بحتة تتعلق بصوص العقد.

وتزوج رسل للمرة الثالثة في سنة ١٩٣٦ من هيلانة بترشيا اسبنس Helen Patricia Spence وكانت تساعده في تحضير مواد كتابه: والحرية والتنظيمه.

وهاجم الفاشية في كتابه: «في مدح البطالة ومقالات أخرى» (سنة ١٩٣٦). وتخلى عن النزعة إلى السلام، واندفع في الاتجاه المضاد، أي الدعوة إلى الحرب وتمجيدها، اندفاعا شديداً ابتداء من سنة ١٩٣٩، واستمر في هذا الاتجاه الجديد حتى بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في سنة ١٩٤٥، فراح بحث أميركا على ضرب روسيا بالقنبلة الذرية حينا كانت أميركا على ضرب روسيا بالقنبلة الذرية حينا كانت أميركا لا تزال تحتكر وحدها هذا السلاح الرهب.

لكنه تحوّل من جديد إلى السلام في سنة ١٩٤٩ حين دعا إلى نزع السلاح، وبعث برسائل إلى كبار قادة العالم السياسيين يحثهم فيها على نزع السلاح. واستمر في هذا الاتجاه الجديد القديم حتى وفاته. ومن هنا نجده يهاجم أمريكا لتورطها في حرب فيتنام، ويأخذ بجانب كوبا في أزمة الصواريخ المشهورة

في سنة ١٩٦٢ ومن ضمن نشاطه في تلك الفترة انشاؤه مع آخرين مثل سارتر ما عرف باسم و عكمة رسل و لمحاكمة مثيري الحروب، والمقصود خصوصاً أميركا في حربها في فيتنام. لكنها كانت محكمة أدعى إلى السخرية والاستهزاء منها إلى أن تؤخذ بأخذ الجد. وكانت خنزوانة من شبخ هرم جاوز التسمين يحرص على أن يظل اسمه يتردد على مسامع الناس بأي ثمن.

أما عن حياته الخاصة، فإنه طلق زوجته الثالثة في سنة 1907 وتزوج للمرة الرابعة في نفس السنة من قصصية أمريكية تدعى أديث فنش Edith Finch ويعجب المرء لحرصه الغريب هذا على معاودة الزواج رغم تطليقاته المتوالية.

وفي سنة ١٩٤٤ كانت قد أعبدت له الزمالة في كلية الثالوث في كمبردج وفي سنة ١٩٤٩ القى سلسلة أحاديث في الإذاعة البريطانية BBC في موضوع: والسلطة والفرده.

وفي سنة ١٩٥٠ حصل على جائزة نوبل في الأداب.

لمسفته

١ ـ ما هي مهمة الفلسفة في العصر الحاضر.

نشأ رسل في فترة ووجهت فيها الفلسفة بهجمات عديدة خصوصاً من جانب المذهب الوضعي وأصحاب النزعة العلمية المغالية، ودعاة الواقعية ـ تهدف إلى تقليص مهمة الفلسفة.

وقد أدلى رسل بدلوه في هذه المسألة، ورأيه هو أن مهمة الفلسفة ليست تقوم في تحصيل مجموع من الحقائق، مثل سائر المعلوم، بل في البحث فيها لم يتيسر الحصول على جواب عنه من مسائل. ذلك أن ما يتكون عنه مجموع من الحقائق في موضوع ما، سرعان ما يستقل عن الفلسفة ويصبح علماً قائماً برأسه: فدراسة الكواكب، عما يدخل الآن في علم الفلك، كانت كلها داخلة في الفلسفة. وكتاب نبوتن العظيم عنوانه: والمبادى، الرياضية للفلسفة الطبيعية». ودراسة النفس كانت جزءاً من الفلسفة، ثم استقلت وكرنت ما يسمى باسم علم النفس عفالمسائل الممكن تحصيل أجوبة نهائية عنها توضع في العلوم، بينا تلك التي لم تحصل على جواب نهائي عنها حتى الآن تبقى بينا تلك التي لم تحصل على جواب نهائي عنها حتى الآن تبقى لتكون البقية التى تسمّى: فلسفة،

ثم إن هناك مسائل ستبقى \_ مهما تفاءلنا \_ غير قابلة للحل من جانب العقل الإنسان، اللهم إلا إذا صارت قواه من

نوع آخر مختلف تماماً عها هي عليه اليوم. فمن ذلك المسائل التالية:

هل في الكون وحدة في التصميم أو الغاية، أو هو بجرد تلاق عارض لمجموعة من الذرات؟

هل الوعي جزء ثابت من الكون، يؤمَّلُ في نمرَّ مستمر مطرد للحكمة، أو هوعارِضَّ على كوكب صغير مصيره المحتوم أن تصبح الحياة عليه مستحيلة ؟

هل الخير والشر ذو أهمية بالنسبة إلى الكون، أو أن أهميتها هي فقط بالنسبة إلى الإنسان؟

حقاً لقد أجاب فلاسفة عديدون عن هذه الأسئلة، ولكن إجاباتهم ليست من الدقة والاحكام بحيث تعد نهائية. وسيظل من مهمة الفلسفة الاستمرار في النامل في مثل هذه المسائل، وفي جعلنا نشعر بأهميتها، وفي النظر في كل المحاولات التي بذلت من أجل إيجاد حلّ لها، وفي المحافظة على الاهتمام النظري بالأمور العامة في الكون.

وقيمة الفلسفة ينبغي أن تنشد على النحو الأوسع - في عدم يقبن إجاباتها. إن الإنسان الذي لم يشد حظاً من الفلسفة يسبر في الحياة سجبى الأحكام المألوفة السابقة المستمدة من الإدراك العام، ومن العادات والعقائد المألوفة في عصره أو مصره، ومن معتقدات نمت في ذهنه دون تعاون ولا موافقة صريحة من عقله المفكر. والعالم يبدو لمثل هذا الإنسان كأنه تساؤلات، وهوينيذ باحتقار الممكنات غير المألوفة لاتثير عنده يبدأ في التفلسف، عبد أن أمور الحياة اليومية نفسها تفضي إلى مشاكل لا يمكن أن يقدم عنها غير حلول ناقصة كل النقص. والفلسفة، وإن كانت غير قادرة على أن تخبرنا بيقين عن الجواب الصحيح للشكوك التي تثيرها، فإنها قادرة على القراح إمكانات عديدة توسع من آفاق فكرنا وتحرر أفكارنا من سلطان العادة الطاغي.

كذلك للفلسفة قيمة أخرى، ربحا كانت قيمتها الرئيسية، مستمدة من عظمة الموضوعات التي تتأمل فيها، ومن الحرية من الأغراض الضيقة والشخصية الناشئة عن هذا التأمل. إن حياة الرجل المقود بالغرائز هي حياة حبيسة داخل دائرة من الاهتمامات الخاصة الشخصية، وقد تشمل الأسرة،

والأصدقاء، لكن العالم الخارجي لا يلتفت إليه إلا من حيث أنه يمكن أن يساق أو يعيق أو يدخل في نطاق الرغبات الغريزية. وإحدى وسائل النجاة من هذا المحيط الضيق الذي تسيطر عليه الحياة الشخصية المبنية على الغرائز هي التأمل الفلسفي الذي يجد رضاه في كل توسيع لمدائرة المذات، وفي كل شيء يرفع من شأن موضوعات التآمل، وبالتالى من الذات المتآملة.

وخلاصة القول هي أن الفلسفة ينبغي أن تدرس، لا من أجل الحصول على إجابات نهائية للمسائل التي تهتم بها، إذ لا تعرف في الغالب جوابات نهائية صحيحة لها، ولكن تدرس من أجل هذه المسائل تفسها، لأن هذه المسائل توسع من أفق تصوّرنا لما هو عكن، ويغني خيالنا العقل، وتقلل من التوكيد الدوجاتيقي الذي يغلق السبيل أمام العقل في التأمل قبل كل شيء. نحن ندرس الفلسفة لأنه من خلال عظمة الكون الذي تتأمله الفلسفة يصير العقل هو نفسه عظياً، ويصبح قادراً على بلوغ ذلك الاتحاد مع الكون، الذي هو أسمى تحرر ننشده بلوغ ذلك الفلسفة؛ ص ١٥٣ - ١٦١، اكسفورد سنة (ومشاكل الفلسفة؛ ص ١٥٣ - ١٦١، اكسفورد سنة

# ٢ ـ معرفتنا بالعالم الخارجي:

ويقترح رسل للفلسفة منهجاً جديداً يسميه باسم ومنهج التحليل المنطقي method of logical analytic عرضه في كتابه: ومعرفتنا بالعالم الخارجي، (سنة ١٩١٤). وهو ليس منهجاً جديداً في الواقع، بل سبقه إليه مؤسسو المنطق الرياضي في القرن التاسع عشر خصوصاً جورج بول Boole وجوزيه بيانو الحمام وجوتلوب فريجه Preano ويسمى هذا المنهج أيضاً باسم والذرية المنطقية، Logical atomism.

وهذا المنهج يستخدم نتائج المنطق الرياضي ونتائج المتقدم في فلسفة الرياضيات وفي ميدان الرياضيات نفسها، ويستخدم ما أنت به من تعبيرات مثل: صنف class، إضافة ويستخدم ما أنت به من تعبيرات مثل: صنف class، إضافة في الفلسفة، ورسل إنما يعني منها بتلك المتعلقة بطبيعة العالم الخارجي، والمعلاقة بين عالم الفيزياء وعالمنا المحسوس المألوف للإدراك المعام، كما يهتم بمشكلة المكان والزمان، والاتصال واللامتناهي، والعلية. ورسل في كتابه هذا \_ «معرفتنا بالعالم الخارجي» يحاول تعليق منهج التحليل المنطقي في حل هذه المشاكل، زاعماً أن هذا المنهج كفيل بحلها أو في القليل الميضاحها. غير أنه سرعان ما يتدارك نف من هذه الدعوى بايضاحها. غير أنه سرعان ما يتدارك نف من هذه الدعوى

العريضة فيصرح بنان النتائج التي وصل إليها ليست نهائية، بل هي بجرد محاولات ناقصة. لكنه يصر مع ذلك على القول بأن أي حل أكمل سينكشف، فإنه لا محالة مبني على منهجه هذا في التحليل المنطقي!!

ويستهل رسل بحثه بالفحص عن فلسفتين سائدتين أنذاك، هما فلسفة برادلي، وفلسفة برجسون ـ إبتغاء الكشف عها فيها من وأخطاء بحسب زعمه. أما برادلي فإن رسل يأخذ عليه أنه وجد أن عالم الحياة اليومية مليء بالتناقض، فحكم عليه بأنه مظهر apperanceفحسب، وليس واقماً حقيقياً Reality بوليس واقماً حقيقياً برادلي هو أنه حاول أن يحدد طابع العالم بواسطة البرهان العقلي الخالص دون الاستناد إلى التجربة والبحث فيها

أما برجبون - هكذا يرى رسل - فقد اعتقد أن الواقع يتصف أساسا بالنمو والتغير المستمر، فاستنتج من هذا أن المنطق والرياضيات والفيزياء هي من الاستانيكية بحيث لا يمكن أن تصف الواقع وتقرر قوانينه، وأنه لادراك الواقع لا بد من ملكة أخرى هي الوجدان intuition. ويرى رسل أن برجبون أخطأ مزدوجاً:

(الأول) هو أنه وقد تصور أن الحياة تطور وتغير مستمر فانه افترض أن باقي العالم لا بد أن يكون كذلك: في تطور وتغير مستمر. وقد أخطأ برجسون ـ في نظر رسل ـ لأنه لم يدرك أن الفلسفة عامة تشمل كل الكون، ولا تقوم على علم واحد بعينه هو هنا علم الحياة.

(والثاني) هو أن إلحاجه على الحياة يوحي بأنه اعتقد أن الفلسفة تهتم بمصير الانسان، بينها الواقع ـ في نظر رسل ـ هو أن الفلسفة انما تهتم بالمعرفة لذات المعرفة لا من أجل جمل الناس سعداء

فان قبل لرسل ان المنطق استعمله الفلاسفة من قبل في حل المشاكل الفلسفية، أجاب بأن ذلك كان على نحو ناقص غير سليم. فالقياس قد أهمل شيئا فشيئا، والمنطق الاستقرائي الذي دعا اليه فرانسس بيكون وجون استيورت مل قد تبين أنه غير واف بالمطلوب، لأنه لا يستطيع أن يبين لماذا نحن نعتقد في تقريرات مثل أن الشمس ستشرق كل صباح. واعتقادنا في العلية المطردة لا يمكن أن يكون قبليا a priori لأنه معقد جدا إذا ما صيغ بدقة، كما لا يمكن عده مصادرة postulate وإلا لكان

عاجزا عن تبرير أي استدلال، كها لا يمكن اثباته بالاستقراء لأن ذلك سيكون مصادرة على المطلوب.

كذلك ينعي رسل على هيجل أنه خلط المنطق بالمتافيزيقا.

وينتهي رسل من هذا النقد الى الادعاء أن المنطق الرياضي هو وحده الكفيل بأن يزودنا بالأداة اللازمة لحل المشاكل الفلسفية.

ما هو المنطق الرياضي في نظر رسل؟ انه في أن واحد فرع من الرياضيات ومن المنطق الفابل للتطبيق على الرياضيات. وخاصبته الرئيسية هي أنه شكلي بحت، مستقل عن كل مادة أو موضوع. وموضوعه هو القضايا، والنمط الرئيسي في القضايا هو القضايا الذَّرية Atomic propositions مثل: وسقراط انسان، والقضايا الجزيئية Molecular ، وهي قضايا ذرية إلاّ أنها ربطت بالأدوات: واو العطف، إذا، أو، ألا اذا، ثم القضايا العامة (الكلية) مثل: دكل انسان فان، كذلك لا بد من معرفة ببعض الحقائق غير المستمدة من التجربة مثل استنتاجنا ان وكل انسان فانه من مشاهدة ما جرى لمن نعرف من الناس. فهذا الاستنتاج يقوم على معرفة قبلية غير مستمدة من فحص التجربة، لأن التجربة لا تعطينا إلا أحوالا جزئية. فهناك اذن حقائق عامة اما أنها بيُّنة بنفسها، وأما أنها مستنجة من حقائق أخرى عامة. ثم يشرع رسل في تطبيق منهج التحليل المنطقي على مشكلة عويصة من مشاكل الفلسفة التقليدية وهي مشكلة: كيف نعرف العالم الخارجي؟ وهي مشكلة المعرفة بعامة. فيقول: ان المعرفة على نوعين:

 علمنا بموضوعات الحياة اليومية: الأثاث الذي نجلس عليه، البيوت التي نسكتها أو ندخلها، الناس الذين نختلط بهم، الخ.

٣ ـ علمنا بقوانين المنطق.

ويمكن أن نسمي هذه المعرفة بالمعطيات الصلبة hard لأن من النادر أن نشك فيها، وإذا حاك في صدرنا شك عنها فسرهان مايتبلد. وربما كانت غالبيتنا تمبل الى أن تضيف إلى هذه المعطيات الصلبة بعض الحقائق المستمدة من الذاكرة، وبعض الملاقات المكانية والزمانية وبعض المقارنات مثل أن هذا اللون شبيه بهذا اللون.

ويرى رسل أن هناك بعض المعتقدات التي يمكن

رسل

استبعادها من هذه المعطيات: من ذلك الاعتقاد أن الموضوعات تبقى حين لا نكون مدركين لها. من هذا النوع أيضا اعتقاد وجود عقول وأشياء خارج عقلنا يكشف عنها التاريخ والجغرافيا. وهذه الأمور يمكن أن تسمى ومعطيات ليُّنة، soft data لأن من الممكن وضعها موضع الشك، وهي مأخوذة من اعتقادنا في المعطيات الصلبة. والمشكلة هي في تحديد هل وجود شيء ما خارج معطياتنا الصلبة يمكن ان يستنتج من هذه الأخيرة. ويصوغ رسل السؤال على النحو التالي: هل توجد أشياء مستقلة عن وذواتناه فيها من الغموض بحيث لا يمكننا من حل المسألة؟ والأمر الواضع هو أن مظاهر الشيء ـ لونه وشكله وحجمه ـ تتغير بحسب قربنا منه، أو بعدنا عنه ، أو دوراننا من حوله. ورسل يسمى هذه المظاهر ومعطيات الحسه. فإننا إذا دُرْنا حول هذا الشيء وجدنا أن معطيات الحسّ تتغبر، وذلك بحسب حركاتنا حوله. فالأشياء مشاهدة من منظور معلوم لشخص ما هو دعالم خاص، بهذا الشخص. وكذلك لكل عقل اخر عالمه الخاص في نظره إلى الأشياء. وعلى هذا النحو يمكن تحديد شيء ما بأنه وصنف؛ class كل منظوراته. وهذا أسلم من استنتاج شيء يكشف نفسه عن طريق هذه المنظورات perspectives. والمنظورات واقعية حقيقية ونؤلف معطيات صلبة، أما الشيء فأمر مستنتج ويمكن أن يكون خطأ. ووالصنف، هو مجرد تركيب منطقي ونحن بهذا قد أحللنا تركيبا منطقيا محل كيان مستنتج. وهذا التفسير بتفق مع الوقائع، ولا يتعارض مع أية بيُّنة تجريبية، وخال من أي تناقض منطقي.

وعل هذا النحوظن رسل أنه استطاع أن يحل مشكلة: كيف نعرف العالم الخارجي؟ انه يقرر أن موضوعات الفيزياء والادراك العام هي تركيبات منطقية مؤلفة من معطيات الحسّ. يقول: واعتقدان من الممكن أن نقرر بوجه عام، أنه بالقدر الذي به يمكن التحقق من صحة الفيزياء والادراك العام، لا بد انه من الممكن تفسيرها عن طريق معطيات الحسّ وحدها، (دمعرفتنا بالعالم الخارجي، ص٨٨ - ٨٩).

لكننا نجد رسل في اوائل سنة ١٩١٥ ـ أي بعد ظهور هذا الكتاب بقليل ـ يقول في عاضرة ألقاها ونشرت بعد ذلك ضمن كتابه والتصوف والمنطق، (سنة ١٩١٨) يقول وانه بينها جزئيات الفيزياء الرياضية هي تركيبات منطقية ورموز مفيدة، فإن معطيات الاحساس والموضوعات المباشرة للبصر أو اللمس أو السمع توجد خارج العقل، وهي فيزيائية محضة، ومن بين

العناصر الأخيرة في تركيبالمادة (والتصوف والمنطق ومقالات أخرى و ص17A) ويقول أيضا وأن معطيات الحسّ هي من بين عناصر العالم الفيزيائي الأخيرة تلك التي تصادف أننا عل وعي بهاء (الكتاب نفسه ص117).

على كل حال، يمضي رسل في بيان ما هو الشيء، فيقول أن الأشياء الثابتة يمكن بناؤها منطقيا إذا وجدنا طريقة لبناء ما نسميه عادة باسم ومظاهر الشيء الواحده. لكن وجود نوع من الاتصال (أو الاستمرار) بين الظواهر وأن كان ضروريا فإنه لا يكفي لتحديد الشيء، بل تحتاج بالاضافة الى ذلك الى كون مظاهر الشيء الواحد تخضع لقوانين فيزيائية معينة.

لكن القول بأن الشيء هو تركبب منطقي ليس معناه أن من الممكن الاستغناء عن التكلم عن الأشياء المادية بوصفها موجودات. فمثلاً والمنضدة، على الرغم من أنها من ناحية التحليل الفلسفي المنطقي هي بجرد تركيب منطقي مؤلف من معطيات الحسّ، فإنه يحق لنا أن نقول إنه توجد منضدة. فلأغراض اللغة العادية يحق لنا أن نستمر في التحدث عن المناضد والأشجار، إلخ. . على الرغم من أننا نعلم أنها بجرد تركيبات منطقية مؤلفة من معطيات الحسّ.

ويحلل رسل قضايا الوجود مثل: يوجد ناس في كانتون (في الصين)، لكني لا استطيع أن أدّل على واحد بالذات. لأني لا اعرف أحدا هناك. هذه القضية يقول عنها رسل انها تتعلق بأفراد واقعيين حاضرين. وأن الوجود هو أساسا خاصية لدالّة قضائية (والمنطق والمعرفة عص ٢٣٧). والفارق بين القضية والمدالة القضائية (وهذا الاصطلاح مأخوذ من الرياضيات) هو أن القضية عددة الحدود، بينها الدالة القضائية تحتوي على عهول أو أكثر، ولهذا فإن القضية لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب، أما الدالة القضائية فلها أحوال: فتكون صادقة ان وضعنا مكان المجهول حدًا مناسباً، وتكون كاذبة إذا وضعنا المكان المجهول حدًا مناسباً، وتكون كاذبة إذا وضعنا المعني إذا وضعنا حدًا لا يعطي أي معني في سياق القضية (راجع تقصيل ذلك في كتابنا والمنطق الصوري والرياضي، تقصيل ذلك في كتابنا والمنطق الصوري والرياضي،

# ٣ ـ تحليل العقل:

لكن فكر رسل يتطور ابتداء من سنة ١٩٣٠، فينبذ دور معطيات الحسّ في تكوين المعرفة، بعد أن كان يجمع بينها وبين

التركيب المنطقي في إدراك الأشياء. إذ نجده في عرضه لتطور فكره حوالي سنة ١٩٧٠ يقول في كتابه وتطور فلسفتي، (وقد ظهر سنة ١٩٧٩): • في كتابي وتحليل العقل، (سنة ١٩٧٩) غليت بوضوح عن معطيات الحسّ، (وتطور فلسفتي، ص ١٩٣٥). أي أنه تخلل عن نظريته القائلة بأن الاحساس فعل معرفة وأن معطيات الحسّ موضوعات فيزيائية للوعي النفسي. وتبعا لذلك لم يعد رسل يقول بوجود شعور (وعي) منا بوجود أشياء فيزيائية في الخارج وقد تأدى به ذلك إلى نوع من المسابقة والعادة هي التي تجعلنا نقول بوجود العالم؛ (والنظرة العلمية، ص ٩٨). وإذا كانت تجربتي تدلني على وجود عقول أخرى، وفاته من ناحية المنطق المحض، يمكن أن تكون عندي هذه التجربة دون أن توجد عقول أخرى، (تطور فلسفتي، ص ١٩٥).

### 1 - الاستقراء العلمي:

وفي كتاب المعرفة الانسانية مداها وحدودهاه (سنة 194۸) يبحث في الاستفراء العلمي ومبرراته. ما الذي يبرر الانتقال من جزئيات محدودة بالضرورة إلى تقرير قانون عام وضروري؟ وهل الغوانين ضرورية، أو احتمالية؟

وفي هذا السبيل يبحث رسل في طابع ما تقرره القوانين: هل هي تقرر علاقات مفهوم، أو مجرد علاقات اندراج بين الاصناف؟. وينتهي إلى القول بأن هذه العلاقات هي علاقات مفهوم مفهوم relations of intension وذلك لأنه حين يبدو الاستقراء مكنا، فهذا إغا يكون لأننا ندرك أن علاقة بين الفهومات المبر عنها لا تبدو لنا غير محتملة. وقضية مثل: المناطقة الذين تبدأ أسماؤ هم بحرف O يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية يمكن، بالاحصاء النام، أن تكون صحيحة. لكن لا يمكن ان نعتقد ذلك استنادا إلى أسس استقرائية، لأننا لا نرى السبب في كون فرنسي، وليكن اسمه Quetelet مناسبة، هو أن يقرر بالمنطق. وما يفعله الاستقراء، في أحوال مناسبة، هو أن يقرر علاقة عتملة بين مفهومات. ويمكنه أن يفعل ذلك حتى في الأحوال التي فيها يتبين أن المبدأ العام الذي يقرره الاستقراء هو مجدء غصيل حاصل. فقد نلاحظ أن:

Y= + 1

T = 0 + T + 1

1 + 7 + a + V = 3

ونقترح أن مجموع الأعداد الأولية التي عددها ع هو دائمًا على المنتقراءات العلمية على إذا وضعت هذا الفرض، فإن من السهل أن تبرهن عليه بالاستباط. لكن، إلى أي مدى يمكن رد الاستقراءات العلمية العادية، مثل: والنحاس موصل للكهرباءه - إلى تحصيلات تعريفات عديدة ممكنة للنحاس. والجواب يتوقف على التعريف الذي أخذ به ومع ذلك فلست اعتقد أن العلاقات بين المفهرمات - عما يبرر قضايا مثل القضايا التي على صورة: كل ألمي ب - يمكن دائما أن ترد إلى تحصيلات حاصل. وإني أميل الاعتقاد بأن هناك علاقات بين هذه المفهومات لا يمكن اكتشافها إلا بطريقة تجربية ولا يمكن - لا عقليا ولا نظرباء البرهنة عليها منطقياه (والمعرفة: مداها وحدودها» ص ٤٠).

ويبحث رسل في العلاقة بين الاستقراء والاحتمال، وينتهي إلى النتائج التالية:

 اليس في النظرية الرياضية للاحتمال ما يبرر أن نعتبر الاستقراء ـ سواء منه الجزئي والعام ـ محتملا، مهيا تكن وفرة عدد الاحوال الموافقة .

٧ - إذا لم نضع حدًا لطابع التعريف بالمفهوم للصيغتين أ، ب الداخلتين في الاستقراء، فانه يمكن أن يتبين أن مبدأ الاستقراء ليس فقط مشكوكا فيه، بل وأيضا باطل، أعني أنه إذا اعطينا أن ع أعضاء في الصنف أنتسب إلى صنف آخر هوب، فإن قيم ب التي لا ينتسب فيها العضو التالي من أ - إلى ب هي أكبر من القيم التي فيها العضو التالي من أيتسب إلى ب، اللهم إلا إذا كان ع ليس أقل كثيرا من مجموع الأشياء في العالم.

٣- ما يسمى بد والاستقراء الشرطي، hypothetical نتائجها المنطق المنافعة عتملة لأن كل نتائجها الملاحظة قد حققت لا يختلف جوهريا عن الاستقراء بالاحصاء (بالعد) البسيط، لأنه اذا كانت ق هي النظرية، وأهي صنف الظواهر، وب صنف نتائج ق، فإن ق تكافىء وكل أهي ب، والبيئة ل ق تحصل بالعد البسيط.

2 - إذا كان للبرهان الاستقرائي أن يكون له حظ الصدق، فإن المبدأ الاستقرائي يجب أن يصاغ مع بعض التحديد limitation الذي لم يكتشف بعد. والادراك العلمي العام ينفر، عمليا، من أنواع مختلفة من الاستقراء.

الاستنتاجات العلمية ، إن كانت صحيحة بوجه عام ،

فيجب أن تكون كذلك بفضل قانون أو قوانين طبيعية ، تقرّر خاصية تركيبية synthetic للعالم الواقعي ، أو جملة خواص من هذا النوع. وصدق الفضايا التي تقرّر مثل هذه الخواص لا يمكن أن يصبح محتملا بواسطة أي يرهان من التجربة لأن أمثال هذه البراهين ، حين تتجاوز التجربة الموجودة حتى الان ، تتوقف من أجل صحتها على مبادى ، موضوع البحث (الكتاب نفسه ص ١٩٤) .

ويبحث رسل طويلا في مبادى، المعرفة العلمية، وينتهي إلى استخلاص خسة مبادى، أو مصادرات وهي:

ا مصادرة شبه الاستمرار quasi-permanence ومفادها أننا إذا أعطينا الحادث أ، فإنه يحدث غالبا أن حادثا مشاجا جدا لـ أ يحدث في مكان قريب وزمان قريب. وهذه المصادرة تمكننا أن نعمل مثلا مثلا بتصور الادراك العام للشخص أو الشيء دون أن نلجأ إلى المفهوم المتافيزيقي للجوهر.

٢ ـ مصادرة الخطوط العلّية القابلة للفصل separable . ومفادها أن من الممكن في أحوال كثيرة أن نكوّن سلسلة من الأحداث بحيث يمكن من عضو واحد أو عضوين في السلسلة أن نستتج شيئاً عن باقي الأعضاء. وهذا مبدأ أساسي في الاستقراء العلمي، لأنه على أساس فكرة الخطوط العلمية نستطيع أن نستقرىء الأحداث البعيدة من الأحداث القريبة.

 ٣ ـ مصادرة الاتصال المكاني ـ الزماني ، وهي تفترض مقدما المبدأ الثاني وتشير إلى الخطوط العلية ، وتنكر الفعل من بعد، وتقرر أنه حين يوجد ارتباط على بين أحداث غير منصلة ، فإنه متكتشف حلفات متوسطة في السلسلة .

لا المصادرة البنيوية structural وتقرر أنه حينا بحدث عدد من المركبات المتشابة في البنية حول مركز هي غير مفصولة عنه كثيرا، فإنه في عامة الأحوال تكون كلها اعضاء في خطوط علية أصلها في حادث ذي بنية مشابة بحدثه في المركز. لنفرض مثلا أن عددا من الأشخاص واقفون في ميدان عام في مواضع مختلفة وهناك خطيب بخطب أو جهاز راديو يذيع، ولحؤ لاء الأشخاص تجارب سمعية متشابة، فإن هذه المصادرة تضفي احتمالا سابقا على الاستشاج القائل بأن تجاربهم المختلفة مترابطة على الاستشاج القائل بأن تجاربهم المختلفة مترابطة على الاستشاج القائل بأن تجاربهم المختلفة مترابطة على الاستشاج القائل بأن الحدود.

هـ مصادرة قياس النظير، وتقول انه إذا كان ـ حين
 يلاحظ صنفان من الأحداث أ، ب، فإن هناك ما يدعو إلى

الاعتقاد بأن أهي السبب في ب فإنه في حالة معطاة إذا كانت أ تحدث ولا نستطيع أن نلاحظ هل ب حدثت أو لم تحدث، فإن من المحتمل أن تحدث. ويرى رسل أن من مزايا هذه المصادرة أنها تبرر الاعتقاد في وجود عقول أخرى.

تلك هي المصادرات الخمس الخاصة بالاستنتاجات غير البرهانية. وهي مصادرات فقط، لأنه لا يمكن البرهنة عليها لا قبليا، ولا بعدياً عن طريق التجربة، لكننا نصادر عليها مصادرة، أي نسلم بها لانها تفيد في تحديد الاستنتاج العلمي.

# ه ـ الأخلاق والدين:

وكل نشاط إنساني ينبثق من ينبوعين: الدافع والشهوة (ومبادى إعادة البناء الاجتماعي و ١٩٧٥). وليست هذه الشهوة واعية ، بل هي لا واعية . والتمبير عن الدافع الطبيعي هو في حد ذاته أمر خير، لأن الناس يملكون ومبدأ مركزيا للنمو، واندفاعا غريزيا وتنادى بهم في اتجاء معبن ، كما تنشد الأشجار الضوء (الكتاب نفسه ص ٢٤) لكنه بعد ذلك يرجع النشاط الانساني إلى والغريزة هي ينبوع الحيوية ، بينها العقل يمارس وظيفة نقدية على الغريزة هي ينبوع الحيوية ، بينها العقل يمارس وظيفة نقدية على الغريزة أما الروح فهي مبدأ المشاعر اللاشخصية وتكننا من العلو على السعي إلى إرضاء الشهوات الشخصية المحضة وذلك بالشعور بنفس الاهتمام بالنسة إلى مسرات الناس وأحزانه لو كانت مسراتنا وأحزاننا نحن.

# مراجع

- The Philosophy of B. Russell, edited by P. A. SCHILPP, Library of Living Philosophers. New York, 1944.
- BERTRAND RUSSELL, My Philosophical Development, 1958.
- BERTRAND RUSSELL, Autobiography, vol. I, 1967, vol. II, 1968.
- -A. WOOD, The Passionate Sceptic, 1957.
- C. A. FRITZ, Bertrand Russell's Construction of the External World, 1952.
- E. RIVERSO, Il pensiero di Bertrand Russell, 1958.
- H. GOTTSEHALK, Bertrand Russell, 1962.
- P. E. JOURDAIN, The Philosophy of Mr. Bertrand Russell, 1918.
- A. DORWARD, Bertrand Russell, 1951.

### رنوفييه

#### Charles Renouvier

فيلسوف فرنسي، مؤسس مذهب والشخصية».

ولد في مونبليبه في ١٨١٥/١/١ وتعلم في مدرسة الهندسة Ecole Polytechnique حيث تخصص في الرياضيات والعلوم الطبيعية، وتأثر بأستاذيه أوجيست كونت وأنظوان كورنو Cournot.

وفي سنة ١٨٤٨ نشر كتابا بعنوان: والمتن الجمهوري للاتسان والمواطن المسلم Manuel républicainde l'homme دعافيه إلى الاشتراكية . لكن إنقلاب ديسمبر سنة ١٨٥١ الذي قام به نابليون الثالث خيب آماله . ولم يتول أي منصب أكاديمي ، بل انقطع للتأليف في الفلسفة .

وفي سنة ۱۸۹۷ بدأ يصدر هو وصديقه ۱۸۹۷ بدأ يصدر هو وصديقه L'année ولية الفلسفية. والحولية الفلسفية. philosophique

وظل نشيط الانتاج حتى توفي في أول سبتمبر سنة ١٩٠٣ في باريس.

#### مذهبه

# ۱ ـ النسبية والظاهرية ·

كان لقراءة كتب كنت Kant الأثر الحاسم في تطور فكر رنوفيه، عما جعله يتصور مهمته أنها مواصلة كنت، ولكن على نحو فيه تجديد للكنتية. وفي هذا يقول في مقدمة كتابه الرئيسي: وبحث في النقد العامه: وإني أصرح بوضوح بأنني إنما أتابع كنت. وكيا أن الطموح أمر ضروري لدى كل من يود عرض أفكاره على الناس، فإني أطمح إلى أن أتابع ـ بجد ـ في فرنسا عمل النقدغيرالناجع في المانياه (صفحةيه، باريس سنة ١٨٥٤).

لكنه في الوقت نفسه تأثر بوضعية استاذه أوجيست كونت. ومن هنا يرى مع الوضعين وإمكان رد المعرفة إلى قوانين الظواهر، والمعرفة عنده عدودة بالظواهر، وتعملق بالظواهر، ومن هنا ينعت مذهبه أيضاً بنعت مذهب الظواهر phénoménisme. ويرفض فكرة الشيء في ذاته عند كنت. فالظواهر ـ في نظره ـ ليست ظواهر الأشياء في ذاتها كها يقول كنت، بل هي غثل ذاتها، وهي جزء من التجربة وكل الوقائع

هي ظواهر لنفسها، لا لأشياء. ومن هنا لا يوجد مكان في ذاته، ولا زمان في ذاته. وكل ما في التجربة هو علاقات أو إضافات. ولذا يرى أن الفكر في ذاته، أو الجوهر في ذاته، وما شاكل ذلك مجرد أوهام ميتافيزيقية كخرافات الشعوب البدائية وتعويذاتهم. وتبعاً لذلك لا يوجد ومطلقه، بل كل شيء نسبي إلى غيره وعلاقته به، وبالجملة: إضافة relation ولذا يقول: وكل شيء نسبي: هذه الكلمة الأجرى للشك، هذه الكلمة الأجرة لفلسفة العقل المحض في العصر القديم، ينبغي أن تكون الكلمة الأولى في المنهج الحديث، وبالتالي في ينبغي أن تكون الكلمة الأولى في المنهج الحديث، وبالتالي في العلم، فهي التي ترسم الطريق خارج ميدان الأوهام؛ (الكتاب نفسه، ص ١١١).

ويرى أن الغرض من المعرفة هو إدراك قوانين الظواهر، ويريد أن يستبدل بفكرة الجوهر: «فكرة القانون» و«الوظيفة» بالمعنى العلمي ويقصد بـ «القانون» ظاهرة مركبة، تحدث أو تستحدث على نحو ثابت، وتمثل علاقة مشتركة لروابط ظواهر أخرى عديدة» (الكتاب نفسه، ص١٢٣). والنظام الموضوعي كله هو تركيب لروابط وتركيب لقوانين. ومهمة العلوم في مجموعها هي التشييد التدريجي لهذه التركيبات. وبالجملة فإن مبدأ المعرفة هو العلم، وغاية المعرفة هي قوانين الظواهر.

وينعى رنوفيه على كنت أنه لم يتخلص نهائيا من الأفكار المتافيزيقية، ولهذا يقول عن فلسفة كنت انها دتضع مكان الجواهر القديمة كائنات في ذاتها لا ندري ما هي، وأشياء في noumènes المجاهة noumènes ومن فوقها تضع اللامشروط المحض على أنه الحقيقة العليا، وتنزل الى مستوى الحقيقة الواقعية التجريبية - القليلة الاختلاف عن الوهم - كل ما هو ظاهرة، وبالتالي الشخص الحقيقي الذي كل احواله ظاهرية ونسبية (مقدمة كتاب دالشخصية، باريس سنة ١٩٠٣). ولهذا يقول فوييه عن رنوفيه وإنه وقد تبين في العالم بقية من المتافيزيقا الحقيقية، بذهاولهذا أنزل الكنتية من السياء إلى الأوض، من المنطقة المحايثة للظواهر، في ذاتها إلى المنطقة المحايثة للظواهر، (فويه Fouilice) والكنتية المحدثة في فرنساء مقال في والمجلة الفلسفية، سنة ١٨٨١ ص٣).

#### ٧ - الشخصية:

ومما يأخذه على كنت أيضا أن كنت أنكر الشخصية. لكنه يفهم الشخصية فها خاصا، ويسمى مذهبه باسم الشخصية أو الشخصانية personalisme وخلاصة هذا المذهب كها قدمها رنونيه نفسه هي:

«كل معرفة هي واقعة في الشعور (الوعي) تفترض ذاتا، أعني الشعور نفسه متمثلا، وكل امتشال هو رابطة، أو مجموعة من الروابط التي مجمعها قانون. والقانون إضافة (=علاقة) عامة. وأعم الاضافات والتي تفترضها سائرها حي الاضافة نفسها. وهذه المقولة الأولى، منظورا اليها لا بطريقة مجردة ولكن في مسرح امتثال حيّ، هي قانون الشعور، أو المخصية، التي تشمل، في وقت واحد عل أنها أدواتها في المعرفة وشكلها: الزمان والمكان، والكيف، والكم، والعلية، والغائية. ودائرة المقولات، كها تؤلفها في الترتيب الكلي المجرد، تنفتح وتنغلق في المجال الفردي، الذي هو أيضا الأشمل على طريقته، أي المسعور الذي فيه تتحدد وتتنسّق كل العلاقات المكنة» (الكتاب نفسه ص V).

#### ٣ ـ المقولات:

ومن هنا جاء رنوفيه بلوحة مقولات تختلف تماما عن تلك التي وضعها كنت. ويرى أن هذه المقولات اساسية لا تقبل أن ترد إلى غيرها، إنها قوانين تكوينية للامتثال تسودها المقولة العامة للإضافة relation وكل واحدة من هذه المقولات تتألف من: موضوع ونقيض موضوع ومركب موضوع. وهاك لوحة بهذه المقولات:

| المقولات  | الموضوع         | ظيضى          | مرکب     |
|-----------|-----------------|---------------|----------|
|           |                 | الموضوع       | الموضوع  |
| الإضافة   | المتمييز        | الهوية        | التمين   |
| المدد     | الوحدة          | الكثرة        | الشمول   |
| الوضع     | النقطة (الحدية) | المكان (فترة) | الامتشاد |
| التوالي   | الأن (الحدّي)   | الزمان (فترة) | المذة    |
| الكيف     | الاختلاف        | <b>طبخ</b> نس | النوع    |
| المصيرورة | الملاقة         | اللاعلاقة     | الثغير   |
| العلية    | الفعل           | القدرة        | القوة    |
| الغائية   | الحالة          | الميل         | الانفعال |
| الشخصية   | الذات           | اللاذات       | الشعور   |
|           |                 |               |          |

#### ٤ - الحرية:

ويبني رنوفيه الحرية على أسس نفسانية. فهو يؤكد أن تطور الارادة هو الانتقال من التلقائية البسيطة إلى التلقائية الحرة التي تؤذن ببلوغ الشعور الانساني حضن الطبيعة. ولذا نراه

يهاجم نظرية تداعي المعاني والنزعة الحسبة. يقول: وإن كل احساس يتضمن الذات واللاذات، بدرجة ما، والشعور. ويعبارة أخرى: لا يوجد احساس دون نوع من الادراك الحسي، إذا فهمنا من هذه الكلمة الأخرى القول بالموضوع غامض للمقولات، وليس ثم إدراك دون تطبيق واضح أو عامض للمقولات، (وبحث في علم النفس العقلي، باريس، منسة ١٩١٧ جـ ١ ص٥٩) إن علم النفس التجريبي وسنقها، لكن الملاحظة في حاجة إلى موضوعات صامدة، يستطيل في حاجة إلى موضوعات صامدة، التركيبية. والوقائع العامة التي تسمى ومقولات، تشهد على وجودها في كل لحظة من لحظات الملاحظة المزعومة، وعبثا علول استنباطها (الكتاب نفسه جـ ١ ص٢٥).

وهو يرفض الجبرية، كما يرفض الفكرة النومينائية للحرية عند كنت ويقول: ولقد تبين لنا أن الضرورة لا يتقبل البرهنة عليها، وأن الحرية، وهي أيضا لا تقبل البرهنة، تجمع احتمالات كبيرة لصالحها من الناحية التحليلية والبعدية للظواهر. والحرية في جوهرها تنتسب إلى الغريزة الانسائية والعقل العلمي. إن الحرية شرط لأخلاقية الأفعال بحكم الفاعل. والحرية هي وحدها التي تقسر وجود الخطأ في العالم، وهي وحدها التي تقرر الامكان الأخلاقي لبلوغ الحق بالتطبيق المثابر لشعور مستيقظ دائها. والحرية ـ أخيرا ـ إذا كنت أو كدها فلأنها حياة شخصي وحياة العلم الذي أسعى لتحصيله والكتاب نفسه، جد ٢ ص ٧٥).

ويؤكد رنوفييه أن والحرية هي الماهية الأخيرة والجوهر الأصفى للشخصية الانسانية، (جـ ٢ ص ١٠٢). كما يؤكد الحرية في الاحداث التاريخية وانتفاء الجبرية والحتمية في مجرى التاريخ ويستبدل بالنظرة التركيبية للتاريخ ـ كما نجدها عند هيجل ـ نظرة تحليلية.

ولايضاح دور الحرية في أحداث التاريخ، كتب رنوفيه قصة تاريخية بعنوان: الآفيزمان، Uchronie، فيها يرسم وغططا تاريخيا لتطور الحضارة الأوروبية كيا لم يحدث وكيا كان من الممكن أن يجدث. كيا ورد في عنوانها الفرعي، وفي هذه القصة يريد أن يبين أنه ولو كان الناس قد آمنوا إيمانا راسخا صلبا بتجربتهم في عصر من العصور، بدلا من الاقتراب من الايمان بالحربة ببطء شديد، وعلى نحو غير مشعور به، وبتقدم

- (avec L. Prat) La nouvelle monadologie, 1899.
- Les Dilemmes de la Métaphisique pure, 1900.
- Uchronie (1876, anonyme; 2e ed. 1901).
- Le personnalisme, 1903.
- Critique de la doctrine de Kant, publié par L. Prat, 1906.

### مراجع

- O. Hamelin: Le système de Renouvier, 1927.
- L. Foucher: La Jeunesse de Renouvier et sa première philosophie, 1927.
- G. Milhaud: La philosophie de Charles Renouvier, 1927.
- R. Verneaux: L'Idéalisme de Renouvier 1945.
- G. Séailles: La philosophie de Charles Renouvier, 1905.

# الرواقية

ظاهرة التأثر بالنزعات الشرقية أوضع ما تكون لدى مذهب الرواقية، خصوصاً إذا لاحظنا أيضاً أن رؤساء هذا المذهب قد صدروا عن بلدان تقع في آسيا الصغرى أو في الجزر الشرقية من الأرخبيل أو في بلاد موجودة على الحدود مباشرة بين بلاد الفرس وبين البلاد اليونانية، فكانهم قد نشأوا جيماً في بيئة كان التأثر فيها بالعناصر الشرقية واضحاً كل الوضوح. وإذا كانت أثينا قد استمرت مع ذلك مدة طويلة المركز الرئيسي نفوذ الإسكندرية في بلاد اليونان، واستطاعت أيضاً أن تقاوم هذه المدرسة، وإن علموا في أثينا، فإن بلاحظ كذلك أن رؤساء المدرسة، وإن علموا في أثينا، فإن بلادهم الأصلية كانت أقرب ما تكون إلى الشرق، والذين كانوا أثينين حقاً كانوا أتباعاً وفي مركز ثانوي بالنسبة إلى رؤساء المدرسة. فمن الناحية الجغرافية إيضاً نجد إذا أن انحطاط الفلسفة قد اقترن بانتقال مركزها الرئيسي من أثينا نحو الشرق.

والرواقية لها أتباع يونانيون وآخرون رومانيون، ولهذا انقسمت إلى دورين كبيرين: دور الرواقية اليونانية، ودور لعله أن يكون جوهر التقدم نفسه \_ إذن لكان وجه العالم قد تغير منذ ذلك العصر تغيّرا مفاجئا» (دلا في زمان» ص ١٤). وذلك لأن الحروب الدينية ما كانت لتقوم بسبب التسامع العام نتيجة احترام مشاعر الاخرين ومعتقداتهم، كذلك كانت الحروب التجارية ستنتهي إذ سينين للدول أن من المستحيل احتكار الخيرات، كذلك الحروب الوطنية للسيطرة عل اللدول الاخرى كانت ستخل مكانها لتصور عادل لكل حكومة داخل اراضيها.

#### الأخلاق:

ويحاول رنوفيه إيجاد أخلاق على أساس علمي، ويقصد من ذلك تشيدها على أساس الفلسفة النقدية التي نادى بها. يقول: «إن الانسان قد مُسِح عقلا، ويعتقد أنه حره ـ والمقل والحرية أساسان كافيان لقيام الأخلاق. فالسلوك يكون أخلاقيا إذا أمل المقل قواعد السلوك. ويربط بين الواجب والفضيلة على أساس أن الفاعل الأخلاقي يرجع إلى الأفضل بين الخيرات والأفضل هو الموافق للمقل، ويقرر، مع كنت، الاستقلال الذاتي، للارادة، كما يعزو إلى استقلال الارادة أهمية صورية عضة.

ويطرح مذهب المنفعة، ويردّ الجزاء في الأخلاق إلى شعور الضمير: بالرضا إن كان الفعل حسنا، والتأنيب إن كان شريرا، ولا جزاء غير ذلك.

ويحرص على توكيد فكرة السلام بوصفه غابة عظمى للاخلاق. يقول: «إن السلام، في جوهره، حالة للعلاقات الانسانية فيها ليس فقط يدرك الانسان أن عليه تجاه الغير ما عليه تجاه نفسه، بل فيها أيضا يدرك الانسان في الأحوال الجزئية كل ما عليه وكل ما له و (علم الأخلاق) ص ٢٠٩، باريس سنة (١٩٠٨).

ويرى في الكمال الاخلاقي ذلك المطلق الذي طرده من ميدان الوجود.

#### مؤلفاته

- Essais de critique générale, 4 volumes, 1854-64.
- Science de la morale, 1869.
- Esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques, 2 vols, 1885-6.
- Philosophie analytique de l'histoire, 4 volumes 1896-97.

الرواقية

الرواقية الرومانية، ويمثل الدور الأول مؤسس مذهب الرواقية وهو زينون الرواقي، ثم تلميذه كليانتس، وقد كان أقدر على التحصيل وأقل في درجة الفهم، وأخيراً كريسيفوس، الذي يعدّ المنظم النهائي، والواضع لكل أجزاء المذهب الرواقي خصوصاً لأن المنهج الذي اتبعه وطريقة البرهنة التي كانت خاصة به، كل هذا قد أعطى للمذهب الرواقي صورة نهائية على بديه. أما الرواقية الرومانية فيمثلها على الأخص شخصیات رومانیة ثلاث كذلك هي: ایكتاتوس ثم سینكا ثم ماركس أورليُوس. ولن يستطيع المؤرخ أن يبين تطور الفلسفة الرواقية، ولا أوجه الاختلاف العديدة بين كبار مؤسسيها خصوصاً فيها يتصل بالدور الثاني، لأنه لم تبق لدينا آثار يعتد بها من هذا الدور؛ وزينون، مؤسس المدرسة، على الرغم من كل المؤلفات التي كتبهاء لم يبق لنا من آثاره شيء اللهم إلا شذرات ضئيلة، وكذلك الحال بالنبة إلى بفية الرواقيين (اليونانيين)؛ فها لدينا عن الفلسفة الرواقية ينحصر فيها خلُّفه لنا الرواقيون الرومانيون، وما تركه الخصوم أو الشراح أو المؤرخون من أقوال تتعلق بمذهبهم. وهنا يلاحظ أن ما تركه الرومانيون قد كان ذلك بعد أن أخذت المدرسة وجهة أخرى، بأن أصبحت أميل إلى العمل وأقل نظرية وحرصاً على التفكير الفلسفي الصرف، مما كانت عليه في الدور اليوناني.

ثم إننا لا نستطيع أن نعرف على وجه التأكيد إلى من يجب أن ننسب هذه الاختلافات التي ظهرت بين الأقوال في كل مسألة من المسائل التي تناولتها الفلسفة الرواقية . كما يلاحظ إلى جانب هذا أن أقوال الخصوم وشراح أرسطو وأفلاطون لا تقدم لنا شيئاً يعتد به في هذا الباب. ولهذا يمكن القول بأن معرفتنا عن الفلسفة الرواقية معرفة ناقصة. ولم يستطع أن يكملها ما نشره هانس فون أريم بعنوان وشذرات الرواقيين القدماء. ولهذا لم يكن أمام الشراح والمؤرخين غير وسيلة واحدة لعرض المذهب الرواقي، وهي أن يعرض دفعة واحدة مع الإشارة إلى الاختلافات التي نص عليها المؤرخون صراحة بين مؤسسي الرواقية . وإن الاختلاف بين الرواقيين ليظهر واصحاً في أول مسألة من مسائل الفلسفة، ونعني بها الغاية من الفلسفة وترتيب أجزاء الفلسفة بعضها بالنسبة إلى بعض. فيلاحظ أولاً أن الرواقية يمتاز مذهبها بثلاث مسائل رئيسية: الأولى أن الفلسفة الحقيقية هي الفلسفة العملية، والثانية أن الفلسفة العملية هي التي تقوم على العمل المطابق للعقل، والثالثة أن العمل المطابق للعقل هو الذي يجري بمقتضى قوانين الطبيعة. فيظهر من هذه

الخصائص الرئيسية أن الغاية من الفلسفة أن تكون فلسفة عملية. وذلك أن الرواقيين ينظرون إلى الفلسفة بوصف أنها الأخلاق، وأن الأخلاق أو الفلسفة بالمعنى العام هي أن يفعل الإنسان وفقاً لقوانين العقل، وفي سيره بمقتضى العقل إنما يسير بمقتضى قوانين الطبيعة. لكن المهم في هذا كله، والغاية التي تسعى إليها كل فلسفة في نظرهم، هي أن تضم قوانين للسلوك الإنسان الخير، ولهذا فإن أجزاء الفلسفة هي في الواقع أجزاء الفضيلة، لأن موضوع الفلسفة هو الفضيلة، وما فروع الفلسفة المختلفة إلا أنواع متعددة للفضيلة. فكأننا هنا أبعد ما نكون عن المثل الأفلاطون والأرستطالي الأعلى. فليست الحياة النظرية كما صورها أرسطوطاليس الغاية بالنسبة إلى الحكيم، بل كما يقول كريسيفوس: إن الحكيم الذي يطلب من الفلسفة النظر الصرف، إنما يبغى أن يسير على هواه، وليس على مقتضى الطبيعة ، أي أنه لا يفعلَ الخير ، وإنما يسير وفق أهوائه الخاصة . وهكذا نجد أن الغاية من الفلسفة أن تكون فلسفة عملية تحدد الفضائل التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها. ولكن هذه الغاية لا زالت غير واضحة، فلا بد أن تنضح أكثر وأكثر عن طريق الطابعين الثاني والثالث لهذه الفلسفة؛ وهذا الطابع الثاني يقول إن العمل يكون خيراً إذا كان العقل هو الذي يُسيره؛ والسير على العقل عند الرواقيين ليس شيئاً آخر غير السير على مقتضى القوانين الطبيعية. وهكذا نجد أن الفلسفة العملية ستنحل في نهاية الأمر إلى فلسفة نظرية، تقوم على معرفة قوانين الطبيعة، من أجل السير من بعد على مقتضاها.

ومن هنا اختلف الرواقيون فيها بينهم حول تحديد فروع الفلسفة الرئيسية أو تصنيف العلوم الفلسفية، فنجد كممثل للحد المتطرف، أو للطرف اليسار من هذه المدرسة أرسطون الخيوسي. فهو يقول إن المنطق لا يؤدي إلى معرفة حقيقية الحقيقية، فهو من التدقيقات لا تفيد كثيراً في تحصيل المعرفة الطبيعية فلا المحقة الطبيعية فلا يتيسر للمقل أن يدركها على السوجه الاشياء الطبيعية لا يتيسر للمقل أن يدركها على السوجه المصحيح، ومن أجل هذا فليس في استطاعتنا أن ندرس الطبيعيات دراسة حقيقية. فهناك إذن عدم نقع بالنبة إلى المطبيعيات، فلم يبق إذن غير فرع واحد من فروع الفلسفة بالطبيعيات، فلم يبق إذن غير فرع واحد من فروع الفلسفة بها الغيلسوف أن يعنى بدراسته كل العناية، ألا وهو الأخلاق. ولا يريد أرسطون من الأخلاق. أن تعنى إلا بالمسائل

العامة الكلبة، فهو لا يربد منها إلا أن تشغل بتحديد الخبر والحسن والقبيح، والمبادى، الأولى الرئيسية التي يقوم عليها النظام الأخلاقي الصحيح، أما ما عدا ذلك فيها يتصل بالتحديد الجزئي للفضائل وتعيين الصفات الخاصة بكل فضيلة، وقواعد السلوك العملية الجزئية، فلا يربد أرسطون أن يجعل الأخلاق تعنى به، لأنها تفصيلات جزئية تخرج بالأخلاق عن موضوعها الحقيقي، وهو تعيين الخير والشر تعييناً صورياً عاماً، وإلا لما استطعنا أن نحدد على وجه التحقيق ماهية الفضائل، لأن البحث في الجزئيات لا يكاد ينتهي.

لكن هذا الرأى المتطرف في النظر إلى أقسام الفلسفة وغاياتها يبدو أنه لم يكن رأى الأغلبية من الرواقيين، وذلك من النقد أو المعارضة التي يوجهها أرسطون نفسه إلى الذين يعترضون على رأيه، وهو لا يقصد بهذه المعارضة أن تكون موجهة ضد الأفلاطونيين والأرستطاليين، وإنما يريد بها أولًا وقبل كل شيء أن تكون موجهة إلى أتباع المدرسة أنفسهم. وهذا واضع بالنسبة إلى القدماء من الرواقيين خصوصاً، فنحن نعرف فيها يذكر لنا عن زينون أنه كان يقسم الفلسفة إلى أجزائها الرئيسية الثلاثة: وهي المنطق والطبيعيات والأخلاق، مدخلًا في باب الطبيعيات ما يمكن أن يسمى باسم مباحث الوجود، وإن كانت هذه المباحث لا تشمل كل ما نعرفه عند أرسطو وأفلاطون تحت اسم ما بعد الطبيعة. وهذا يظهر أيضاً من عنوانات الكتب التي بقيت لنا أسماؤها منسوبة إلى زينون، ويظهر كذلك من الأقوال المختلفة التي يعرضها لنا المؤرخون منسوبة بصراحة إلى زينون. وهكذا نجد أن زينون قد قسم الفلسفة إلى أجزائها الرئيسية؛ وفعل مثل ذلك كليانس، ثم كريسيفوس، مع اختلاف فيها بين هؤلاء فيها يتصل بالعناية التي وجهت إلى أحد هذه الفروع على حدة؛ فمثلًا نجد أن العناية بالطبيعيات ثم بالأخلاق قد بلغت حدأ كبيرأ عند زينون وعند كليانس، الذي لا يمكن أن يُعد غير مجرد صدى لأقوال أستاذه زينون، ثم نجد على العكس من ذلك أن كريسيفوس قد اهتم اهتماماً كبيراً بالمنطق، وهو معروف، خصوصـاً في هذه المدرسة، بأنه الباحث المنطقى الذي عنى بالجدل وبالتدقيقات المنطقية إلى أقصى حد، ولكن هذا ليس معناه أن المنطق قد أهمله الأخرون، فمها يذكر عن زينون نفسه أن أسلوبه كان يسير دائهاً بحسب القواعد المنطقية، وفي صورة موجزة توضح تأثره بالمنطق كل التوضيح. فمن هنا نستطيع أن نقول: إن الرواقيين بوجه عام كانوا يجزئون الفلسفة تجزئة ثلاثية إلى: المنطق، والطبيعيات، والأخلاق.

ثم يأتي الخلاف مرة ثالثة في الترتيب التصاعدي الذي يوضع لهذه الأقسام الثلاثة. فهم متفقون فيها بينهم تقريباً على جعل المنطق أداة بمعني الكلمة للقسمين الأخرين من الفلسفة، وهم يقولون بكل صراحة إن المنطق لا أهمية له في الواقع، إلا أن يكون أداة بميز بواسطته بين الصحيح والقاسد من أنواع البرهان. وفذا كان اهتمامهم خصوصاً بالناحية البرهانية من المنطق، أما النواحي الأخرى التي تتناول المنطق الحقيقي، وهو المنطق بوصفه بيانا للعمليات العقلية التي يقوم بها العقل الإنساني حينها يفكر، فلم يكد يوجه إليه الرواقيون غير قليل من العناية كها سنرى بعد قليل.

لكن الاختلاف قد جاء من بعد في ترتيب الطبيعيات بالنسبة إلى الأخلاق. فقد رأينا أن الطابع الرئيسي للفلسفة الرواقية هو أنها فلسفة عملية، لأنها كانت تجعل من العمل الغاية الحقيقية للحياة الإنسانية ، وتجعل بالتالي من العلم الذي يقوم تحته العمل الموضوع الرئيسي للتفكير؛ فمن هنا يخيل للإنسان في أول الأمر أنه لا بد للرواقي أن يعد الأخلاق في مرتبة عليا بالسبة إلى ترتيب العلوم الفلسفية. إلا أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن الفعل الأخلاقي لا يكون صحيحاً إلا إذا كان موافقاً لما تقتضيه قوانين الطبيعة ، أعنى أن الفعل الأخلاقي يتجه إلى تحقيق ما يجرى عليه نظام الطبيعة، فكأنه وسيلة إذاً لتحقيق قوانين الطبيعة بالنسبة إلى الإنسان، أي أن الفعل الأخلاقي في مركز ثانوي بالنسبة إلى القانون الطبيعي. ذلك لأن كل فعل أخلاقي إنما يكون عن طريق الممارسة، والممارسة لا تكون إلا على أساس النظرية، فالنظرية إذن هي المبدأ الأول الذي يقوم عليه العمل الأخلاقي، أو بعبارة أخرى الغاية من كل تجربة أو فعل أخلاقي هي تحقيق قانون طبيعي. فمن هذه الناحية نجد أن المركز الأول بجب إذا أن يضاف إلى الطبيعيات لا إلى الأخلاق.

وأتباع المدرسة في الواقع مختلفون فيها يتصل بواجب كلّ منهم، ومن هنا كان اختلافهم في العناية بكل جزء من هذين الجزئين. فنحن نجدهم قد عنوا عناية كبرة جداً بالطبيعيات، ولا نستطيع أن نفسر هذا إلا على أساس وجهة النظر التي أتبنا على عرضها منذ قليل. فكيف نحل المسألة إذاً فيها يتصل بترتيب هذين العلمين؟ لا يمكن أن تحل المسألة إلا على أساس تاريخي صرف، بأن نقول: إن التطور كان يتجه في بادىء الأمر حصوصاً أن الفكر كان لا يزال خصباً يستطيع أن ينتج من الناحية الميتافيزيقة النظرية عند زينون وكليانس إلى

المناية بالطبيعة أكثر من الأخلاق أما الطور الثاني ـ وقد طفت النزعة العملية، وأقفر العقل الإنسان عند الرواقيين، ولم يعد قادراً على أن يستجيب لنداء النظر على حساب العمل ـ فكان طبيعياً. تبعاً لهذا، أن يكون للأخلاق فيه المقام الأول بالنسبة إلى الطبيعيات، وأن تنحل العلوم الطبيعية شيئاً فشيئاً، وهذا يظهر في أواخر الدور اليونان عند كريسيفوس، وإن كان لا يزال غير واضح كل الوضوح. ثم يأتي الدور الروماني ـ وقد ساعدت طبيعة الروح الرومانية الخاصة على النطور على هذا النحود نقول ما لبث أن جاء الطور الرومان، فإذا بالفلسفة الرواقية نصبح عملية صرفة، لا تكاد تتجاوز في شيء أنواع الأعمال والقواعد المرتبطة بأنواع الأعمال التي يجب أن يؤديها الإنسان حتى يصل إلى الحياة السعيدة، أو إلى الخلاص في هذه الحياة. فكان الوضع الصحيح في هذه الحالة أن تكون الأخلاق في الدرجة الأولى، وأن يكون للطبيعيات مقام ثانوي جداً إن لم تكن قد أخرجت بالفعل من ميدان النظر الفلسفي الرواقي. لكننا سنتابع دراسة الفلسفة الرواقية مقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، معنيين ـ على وجه الخصوص ـ بالقسمين الأخرين. فلندأ بالمنطق:

المنطق الرواقي: وأول ما نلاحظه على المنطق الرواقي أن المنطق كاد أن ينحل ويخرج عن الطريق الأصلى الذي رسمه أرسطو، وكان من الخير من أجل تطور المنطق أن يسلك. فبدلًا من أن يكون المنطق متجها إلى تحديد عمليات الفكر بصرف النظر عن التعبير عن هذه العمليات إلى حد كبير، نجد أن المنطق، نظراً إلى أن الفوة الخالقة فيه قد فقدت، قد اتجه إلى الناحية الشكلية، حتى انتهى الأمر أخيراً بأن أصبحت هذه الناحية الشكلية كل شيء فيه: فهذه الناحية تظهر في تقسيمهم للمنطق إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول هو الديالكتيك، والقسم الثاني هو الخطابة. وذلك تبعاً لتقسيمهم للكلام إلى نوعين: نوع متسلسل ونوع منطق، النوع المتسلسل يتعلق به الديالكتبك، والنوع الآخر تتعلق به الخطابة. وحتى في باب المنطق نجدهم عنوا عناية كبيرة بالناحية الشكلية الصرفة، أي ناحية الألفاظ والحدود أكثر من عنايتهم بالبحث في العمليات المنطقية العقلية الحقيقية التي يقوم بها الذهن أثناء التفكير الصحيح. ولا يعنينا طبعاً غير الديالكتيك. أما المنطق بمعنى الخطابة فلا يعنينا في شيء ولهذا لن نتحدث إلا عن القسم الأخير، وهو القسم الديالكتيكي.

وهنا تجدهم يقسمون هذا المنطق الدبالكتيكي إلى

قسمين رئيسين لأن المنطق ينقسم إلى ناحيتين: ناحية التسمية، وناحية المسكدة الوناحية المسكدة المسكدة الونحية المسكدة المسكدة عن هذه التصورات، وناحية الألفاظ المعبرة عن هذه التصورات، فانقسم المنطق عندهم على هذا الأساس. إلا أنه يجب أن تضاف إلى المنطق، مفهوماً على هذا النحو، نظرية المعرفة، وإلى المنطق وبذا يكون قد انقسم في النهاية إلى نظرية المعرفة، وإلى المنطق الصوري.

نظرية المعرفة: بحث الرواتيون في الأسس التي تقوم عليها المعرفة، وفي المعيار الذي يتخذ من أجل التمييز بين المعرفة الصحيحة والمعرفة الباطلة. وعلى الرغم من أن الأبحاث التي تركوها لنا في هذا الصدد متناثرة لا تكون مذهباً تاماً في نظرية المعرفة، فإننا نستطيع أن نفصل القول في نظرية المعرفة على هذا الأساس: بأن نبحث أولاً في مصادر المعرفة والأساس الذي تقوم عليه. فنجد أن الرواقيين يميزون أولاً بين الصور الحسبة وبين الإدواك الحسي، ويقولون إن الصور الحسبة صادرة مباشرة عن المحسوسات؛ والمحسوسات هي الأصل في كل معرفة، ويضرون الإحساس والمحسوسات هي الأصل في كل معرفة، ويضرون الإحساس وانطباع والمحسوس في النفس. وفكرة الانطباع هذه أخذت بمناها المادي الصرف، حتى إن كليانس قد شبه هذا الانطباع بأنه المادي المصرف، حتى إن كليانس قد شبه هذا الانطباع بأنه كانطباع نقش الحاتم على الشمع تماماً.

إلا أنه لا بدأن يكون هذا التفسير للإحساس قد ظهر لكربسيفوس غير مقنع لأنه مادي إلى حد بعيد، ولهذا حاول أن يمدّل من هذه النظرية مع جولانه في داخل المذهب الرواقي الأصلي وهو المذهب المادي، فقال إن الإحساس عبارة عن تغير عبدت في النفس تحت تأثير موضوعات خارجية، وإلى هذا الإحساس أو الصور الحسية ترجع كل معرفة، فهي الاساس.

إلا أن الرواقيين يقولون مع ذلك بوجود مصدر آخر، مموه التذكر. فإن الإنسان بعد أن يجمع عدة تصورات حسية، يتكون له عنها تصور كل، غير أن هذا التصور الكل ليس غير بجموعة التصورات الحسية الصرفة، فهنا نجد أن المذهب يسير منطقياً مع نفسه. ولكنا نجدهم بعد ذلك يخرجون على منطق المذهب فيقولون بوجود تصورات كلية، بالمعنى الذهني الصرف الحارجي عن كل إدراك حسي خارجي، وسموا هذا باسم والعلم، ومجموعة التصورات الكلية هي التي تكون العلم في هذه الحالة. وهم يؤكدون إلى جانب هذا أن هذه التصورات لا مادية، لانها خارجة عن كل موضوع خارجي. كما أنها خارجة عن كل موضوع خارجي. كما أنها خارجة

عن التعبير عنها باللفظ، فهي أقرب ما تكون إلى الكليات كها تصورها أفلاطون أو على الأقل كها تصورها أرسطو. إلا أنه يلاحظ أن هذا لا يتفق في الواقع مع منطق المذهب، لأن الأصل في كل وجود حقيقي أن يكون وجوداً محسوساً أو وجود الأجسام، كها سنرى في مذهبهم الطبيعي، بينها نجد أن التصورات الكلية، التي قالوا بأنها تكون العلم، خارجة عن المحسوسات ومنفصلة عن أي تصوير مادي. ولسنا ندري كيف تخلص الرواقيون من هذه المشكلة أو هذا التناقض.

أما الصدق والكذب، فيكونان دائياً في الأحكام أو القضايا؛ وهم يرجعون الصدق والكذب إلى أحوال ذائية نفسية صرفة، فبدلاً من أن يقولوا إن الصدق هو مطابقة المضمون للموضوع الخارجي؛ يقولون إن الصدق والكذب يتوقف كل منها على درجة الاقتناع النفسي، فيا يأتي إلى النفس بقوة ويظهر لما في صورة الاقتناع يكون صادقاً، وما يبدو لها غير مقنع فهو كاذب، وعلى ذلك فالميار معيار ذاتي.

إلا أنهم ينظرون، أو في الواقع يرجعون هذا المعيار الذات إلى الغاية الأصلية من الفلفة عندهم، ألا وهي الأخلاق. فإن الأصل في كل نظر عندهم هو العمل، والذي يدفع إلى العمل هو اقتناع الإنسان بصدق تصور أو ببطلانه، فعل هذا ترجم مسألة التمييز في الأفعال إلى مسألة اقتناعية نفسية ، فليس بغريب إذا أن يكون الاقتناع وعدمه المصدرين الأساسيين للتمييز بين المعرفة الصحيحة، وغير الصحيحة. وهذه الخاصية: خاصية إرجاع النظر إلى العمل، هي إحدى الحجج القوية التي يوجهها الرواقيون إلى الشكالة، فإن أقوى حججهم ضد الشكاك هي أن إنكار كل معرفة يمنع الإنسان من العمل، لأن الإنسان لكي يعمل لا بدله أن يسير وفق تصورات في ذهنه يقتنع بأنها صحيحة، وعلى هذا فلا بد من الاقتناع بصحة تصورات، أي لا بد من القول بإمكان المعرفة الصحيحة، لكى يكون ثمت عمل، فحجة الشكاك إذاً باطلة. وهكذا نجد أنه حتى في نظرية المعرفة نفسها، المرجم الأخير والمعيار ـ كما أشرنا إلى هذا من قبل ـ هو دائماً الاخلاق آو

والواقع أنه ليس في هذه النظرية للمعرفة شمي، جديد يعتد به، وإنما الملاحظ أن فيها استمراراً لمذهب الكلبين الذي يريد أن يجعل المعرفة حية أو صادرة عن الحس مباشرة، وإن كانوا قد اضطروا، في آخر الأمر، إلى أن يقولوا بوجود الكلبات في الذهن.

المنطق الصوري: إن الأبحاث التي قام بها الرواقيون في المنطق تنصل مباشرة بالمنطق الأرستطالي؛ وإذا كان فيها شيء من التعديل أو التوسع فمرجع ذلك إلى عناية الرواقيين بوجه خاص بالناحية اللفظية، وهذا ظاهر في كل أجزاء المنطق، وليس فقط في باب الحدود.

وينقسم كلامهم في المنطق إلى أبواب رئيسية: أحدها خاص بالمقولات، والثاني بالأحكام أو القضايا، والثالث بالأقيسة. أما المقولات وقد صرفنا النظر عن كلامهم في الألفاظ، لأنه لا قيمة له في الواقع، ولم يأتوا فيه بجديد من ناحية المنطق اللهم إلا من ناحية المصطلح، فقد أثوا بأشياء جديدة في بابه \_ نقول إنهم في المقولات قد غيروا تغييراً كبيراً في نظام المقولات عند أرسطو. فهم يأخذون على المقولات الأرسطية أولاً أنها كثيرة العدد إلى حد كبير، ويأخذون عليها ثانياً أنها لا تعبر عن كل الصلات التي توجد في اللغة. وعلى الرغم مما لهذه الملاحظة الأخيرة من قيمة اليوم، فإنه بلاحظ أن من الواجب أن يفرق بين المقولات بوصفها محمولات عليا على الوجود، وبين المقولات كها يتصورها الرواقيون بوصفها دلالات على أنحاء التعبير اللغوي. ومن هنا أن الرواقيون بلوحة جديدة للمقولات، فأرجعوا المقولات إلى أربع، ومدلاً من أن يستمروا على الطريقة التي اتبعها أرسطو في عدم إرجاعه هذه المقولات إلى مقولة عليا نضم تحتها بقية المقولات ـ اللهم إلا جنس المقولات، وهذا ليس مقولة \_ نقول إنهم بدلًا من هذا . وضعوا مقولة عليا. وكما يلاحظ ترندلنسورج، تختلف المقولات الرواقية عن المقولات الأرسطية في أن الآخيرة توجد الواحدة منها بجوار الأخرى على شكل أفقى ـ إن صع هذا التعبير ـ بمعنى أنه إذا نظر إلى شيء من ناحية مقولة، فإنه لا يكون منظوراً إليه في نفس الأن من ناحية مقولة أخرى، أما الرواقيون فيرتبون المقولات ترتيباً تصاعدياً على أساس أن العلبا منها تضم ما تحتها، وكل تالية تتوقف على السابقة.

أما هذه المقولات الأربع فأولها مقولة الموضوع، ويلي هذه المقولة الصفة، ثم مقولة ثالثة هي مقولة الحال الخاصة، وأخيراً مقولة الحال النسبية. فأما مقولة الموضوع، فهي تكاد تناظر مقولة الجوهر من حيث أن الجوهر في هذه الحالة سينظر إليه بوصفه المادة، وفي هذا ما فيه من اختلاف كبير جداً بين الجوهر الأرستطالي وبين الموضوع الرواقي، لأن الموضوع الرواقي سيكون مادياً صوفاً. ويلاحظ أن الرواقيين قد نظروا إلى الموضوع ولي، المعارض ع الحالة بأن جزءوه إلى موضوع أولي،

وموضوع آخر ثانوي، وذلك بحسب تقسيم المادة إلى مادة أولى ومادة ثانية. وتأتي بعد هذه المقولة مقولة الصغة، والصغة هنا هي ما به يتمين الشيء، أي هي مجموع الذاتيات الخاصة بشيء من الأشياء، ولذا فإن الرواقيين ينظرون إليها هنا كيا ينظر أرسطو إلى الصورة تماماً، ويقولون إنه بانضمام الصغة إلى الصورة يتكون المشيء، كيا أنه بانضمام الهيولي إلى الصورة يتكون الجزئي أو الشيء، إلا أنهم قد رأوا أنفسهم هنا مضطرين إلى أن يتصورا الصغة تصوراً مادياً كذلك بحسبان كونها في الواقع حركات الهواء، بينها الصورة الأرستطالية عارية عن كل مادة. ومع ذلك، فالامتداد المتصل بين أرسطو وبين الرواقيين يبدو في شيء من الوضوح، نظراً إلى أن أرسطو قد حرص، خصوصاً في كتبه الأخيرة، على أن يؤكد اقتران الهيولي بالصورة باستمرار.

أما المقولتان الأخريان فها عرضيتان إلى أقصى حد، لأنها عبارة عن مجموع الصفات العرضية التي يتصف بها شيء من الأشياء مثل اللون والمقدار والحركة. إلخ. وفي هذه الأحوال يلاحظ دائماً أنه لا عبرة بهذه الصفات العرضية بالنبة إلى تمقيق ماهية الشيء. والفارق بين كلا النوعين من الصفات هو أن الصفة الخاصة هي التي للموضوع بالنبة إلى نفسه مثل صفة شيء من الأشياء، أما الصفة الأخرى فهي تأتي بنبة شيء إلى شيء آخر، ولهذا كانت صفة نسبية أو مضافة لأنها مقولة بالإضافة إلى شيء آخر: ومثال ذلك اليمين والبسار، فوق وتحت. إلخ.

ويلاحظ في المقولات الرواقية عامة أن بينها ترتيباً تصاعدياً، إذ لا بد أن توجد مقولة الموضوع أولاً حتى تحمل عليها صفة من الصفات الذاتية، وبذلك يتكون الشيء بمعنى الكلمة، ويمكن بعد ذلك أن يكون قابلاً لأخذ صفات عرضية، حتى إذا ما تقوم بكلا النوعين من الصفات الذاتية والعرضية، تكون في ذاته، وأصبح من الممكن أن يقال إن له ارتباطاً بغيره من الاشياء، أي بأن تحمل عليه الصفة النسبية أو صفة الإضافة.

وهنا يلاحظ أن الرواقيين في الواقع لم يأتوا في باب المقولات بشيء يعتد به، لأنهم نظروا إلى المسألة نظرة لغوية نحوية أكثر منها منطقية وجودية، مما يدل على أن البحث المنطقي قد أخذ ينتقل من صلته بالوجود إلى صلته باللغة وإلى نوع من الصورية واضع.

أما فيها يتصل بباب الألفاظ فإن المهم فيه أن الرواقيين يفرقون تفرقة كبيرة بين المقول، والقول، وموضوع القول، وعملية القول. أما المقول فهو الذي يسميه الرواقيسون ويعنون به التصور الخالص من كل أثر للتعبير الخارجي ، أي التصور منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية صرفة. وبهذا يتميز المقول أولًا من الجسم أو الموضوع الذي يناظر التصور، ويتميز ثانياً من اللفظ اللغوي أو التعبير الصوتي الذي يعبر به عن المقول، ويتميز ثالثاً عن العملية الذهنية التي بها بتكون المقول. ويلاحظ من هذا التمييز بين المقول وبين موضوع القول، والقول، وعملية القول ـ أن المقول يتميز من هذه الآشياء كلها بأنه عار عن كل مادة، بينها بقية هذه الأشياء مادية صرفة، ذلك أن القول معبراً عنه في اللغة الصوتية هو مجموعة ذبذبات هوائية على نحو خاص، وموضع الفول هو جسم مادي متقوم في الخارج، وعملية الفول عملية نفسية تحدث عن طريق تغيرات تجرى في النفس، والنفس عندهم مادية، فكأنه يلاحظ أن المقول وحده هو اللامادي، بينها بقبة هذه الأشباء الثلاثة مادية. وهنا يوجه إلى الرواقيين نفس الاعتراض أو التناقض السالف الذكر، فيقال لهم إنه إذا كان الوجود الحقيقي هو الوجود المادي، ولا وجود غير الوجود المادي، فكيف تقولون إذن بأن المقول عار عن المادة، ومع ذلك هو ذو وجود حقیقی ؟ وتلك مشكلة أخرى لم يعن بحلها الرواقيون، وإنما كانت في الواقع أثراً لفلسفة التصورات السقراطية الأفلاطونية الأرستطاليسية.

وأما في القضايا والأحكام، فإن الرواقين لم يعنوا إلا بالناحية اللغوية، ومن هنا فإنهم في نظرتهم إلى الصلة بين الموضوع والمحمول في القضية قد أقاموها على أساس النسب أو الإضافات الموجودة في اللغة، والمعبر عنها تفصيلا في النحو. ولا أهمية لكل أبحاثهم في باب القضايا، اللهم إلا في وضع اصطلاحات جديدة كان لها الحظ بعد ذلك أن تكون هي السائدة في المصطلح المنطقي. وهذا لن نعنى بالبحث فيها بالتفصيل، وإنما ننتقل منها مباشرة إلى الجزء الأخر الذي وجهوا إليه أكبر العناية وهو باب القياس. وههنا نجد الرواقين قد جددوا كثيراً في هذه الناحية، خصوصاً فيها يتصل بأنواع جددوا كثيراً في هذه الناحية، خصوصاً فيها يتصل بأنواع وكادوا ينكرون الأقيسة الحملية، إذ قالوا إن الأقيسة الشرطية في حددها الصحيحة من الناحية الصورية، أما الأقيسة المحلية فيمكن أن تكون صادقة من الناحية المادية، أما من

الناحية الصورية فليست بيقينية. وهكذا نجد أن العناية قد اتجهت عندهم إلى القضايا الشرطية. وهم هنا قد فصلوا القول في القباس الشرطي فأخذوا بالأنواع الخمسة التي كشف عنها ثاوفرسطس للأقيسة الشرطية من حيث تركيب الشرطيات بعضها مم بعض لتكوين الأقيسة المتصلة أو المنفصلة، هذا إلى أنهم عنوا تفصيلًا بالأقيسة الشرطية المنفصلة، أي الأقيسة الاستناثية المنفصلة، ولكنهم مع ذلك وعل الرغم من توسعهم ف باب الاقيسة الشرطية، لم ياتوا باشياء جديدة حمّا من حيث بيان العمليات الفكرية المنطقية في الأقيسة الشرطية والقضايا الشرطية، وإذا كانوا قد نظروا إلى القياس بحسبان أن الصحيح منه، من الناحية المنطقية الصورية، هو القياس الشرطي، فإنهم لم يدركوا مدى التجديد الكبير الذي أتوا به ف هذا القول الذي أصبح له اليوم أخطر دور، خصوصاً عند جوبلو والنازعين منزع المنطق الرباضي، إذ كادت الأقيسة، بل والقضايا، تنحل إلى قضايا شرطية، ولم يعد هناك قيمة كبيرة للأقيسة الحملية، ولا للقضايا الحملية.

وإذا نظرنا نظرة عامة إلى المنطق الرواقي، وجدنا أن هذا المنطق كان أكثر شكلية، وبالتالي أدعى إلى إخراج المنطق من حظيرة الفلسفة والميتافيزيقا، وجعله أقرب إلى اللغة بما كانت الحال عليه عند أرسطو، كما يلاحظ أن المنطق الرواقي لم يأت بشيء جديد يعتد به، لا في باب الأقيسة الشرطية، ولا في أي باب آخر، لان الناحية الشكلية قد تغلبت عليهم في منطقهم، بات عليهم في منطقهم، فغفلوا عن طبيعة المنطق المختيقية، وهي أنه يبين العمليات الفكرية التي يتم بها التفكير السليم، وإنما كان المنطق عندهم أوب إلى الألة منه إلى العلم، أو أقرب إلى الفن منه إلى النظر.

الطبيعيات الرواقية: أمتاز الرواقيون بأن مذهبهم في الطبيعيات مذهب مادي صرف، ويمكن أن يقسم إلى الأقسام الرئيسية التالية: فينقسم أولاً إلى البحث عن علل الوجود الاولى، وثانياً عن نشأة الكون وصفاته، وثالثاً عن الطبيعة غير العاقلة ورابعاً واخيراً عن الإنسان.

فلتناول الآن كل قسم من هذه الاقسام عل حدة، ولنبدأ بالبحث عن علل الوجود الأولى، فنجد أن الرواقيين كانوا مادين متطرفين في هذا المادية إلى أقصى حد. فقد بدأوا القول مع أفلاطون بأن الموجود الحقيقي هو الذي يؤثر ويتأثر، ووأوا أن الشيء الذي يقبل التأثير والتأثر هو وحده الجسماني، فقالوا: إن الوجود الحقيقي هو الوجود الجسماني، فعالوا: إن الوجود الحقيقي هو الوجود الجسماني فحسب.

فابتـداء من الله حتى الصفات الموغلة في التجريد، كل هذه الأشياء هي الاخرى مادية، وتفسر على نحو مادي خالص.

وأساس هذه المادية الرواقية مبدأ أفلاطوني صرف. فأفلاطون يذكر في محاورة والسوفسطائي و أن الموجود الحقيقي هو الذي يفعل أو هو ما له قدرة على الفعل، إلا أنه جعل الصور العارية عن كل مادة قادرة أيضاً على إحداث الفعل، وقال مثل هذا أيضاً أرسطو، بل إن أرسطو جعل الصورة هي مبدأ الفعل الحقيقي. إلا أن الرواقيين، وقد ابتدأوا من هذا الأساس، اختلفوا مع أرسطو وأفلاطون في النتائج التي استخلصوها من هذا الأساس، فقالوا إن ما هو مادي هو وحده الذي يحدث الأثر، أما ما عداه فليس بذي أثر، أعني أنه ليس له وجود حقيقي، وإذن كل ما هو موجود جسم. كيا أن الرواقيين لم يفهموا الجسم بمعني آخر غير المعني العادي، فالجسم عندهم هو ذو الإبعاد الثلاثة: فقولهم كل موجود جسم ينطبق إذن على كل شيء، وبعني أنه شيء مادي ذو أبعاد ثلاثة.

وقبل عرض مذهب الرواقيين في الطبيعيات، يجدر بنا أن نتحدث عن الأساس أو التأثيرات التي خضع لها الرواقيون حتى قالوا بمثل هذه المادية المتطرفة، وأول ما بلاحظ في هذا الصدد أن من الممكن إرجاع هذه المادية إلى نظريتهم في المعرفة، فهم لا يجملون لغير الحس قدرة على الإدراك، لأنهم يجملونه المصدر الوحيد لكل معرفة. وعلى هذا فمن حيث أن الحس لا يدرك غير الماديات، فقد قالوا: إن العالم كله أو الموجود جسمي مادي. غير أنه يلاحظ أن هذه النزعة الحسبة في المعرفة لا تكفي وحدها لإثبات النزعة الحسية في الوجود، فكثير من الحسين أو التجريبين قد قالوا أيضاً بوجود غير مادي كيا فعل لوك في العصر الحديث. فكأن التجربة الحسية ليست كافية لتفسير النزعة المادية في الوجود، بل قد يكون العكس هو الأصح، إن لم يكن هو بالفعل كذلك. فالرواقيون قد قالوا بنظريتهم الحسية ف المعرفة اعتماداً على مبدئهم الأصل في النظرة إلى الوجود، وَهُو أَنْ الوجود جسماني أو مادي خالص، فلعل الرواقيين أن بكونوا قد تأثروا إما بالمذاهب السابقة: مذاهب الطبيعين الأقدمين، وإما بالمذاهب المعاصرة أي مذهب المشاثيين. فنلاحظ في هذا الصدد أن الرواقيين قد أخذوا الشيء الكثير عن هرقليطس، وجعلوا نظريته المادية هي الأساس أو المؤيد لما يذهبون إليه من المادية في الوجود. إلا أنه يلاحظ أننا إذا قلنا بشيء من التأثير بالمادية، فلا يمكن أن يكون ذلك عن طريق مباشر، بأن يكون الرواقيون امتداداً للمدرسة الهرقليطية لأن

الرواقية

مدرسة هرقليطس قد فنيت منذ زمن بعيد، ولم يعد لها أتباع لو وجود. فالأحرى أن يقال حينئذ: إنه إذا كان الرواقيون قد عنوا بذكر مذهب هرقليطس، فإنما كان ذلك بعد أن آمنوا من قبل بالمادية، وحاولوا بعد هذا أن يجبوا المذاهب القديمة تأييداً لما يذهبون إليه، فماديتهم هي الأصل، واستشهادهم بمذاهب الطبيعين القدماء وسيلة من وسائل التأييد فحسب.

بقى إذا أن يكونوا قد تأثروا بالأرستطالية. وهنا نلاحظ أن تطور المذهب الطبيعي كان يؤذن بذلك، فإن أرسطو لم يستطع أن يبين على وجه الدقة الصلة بين الصورة والمادة أو الهيولي وإنما تركها صلة غامضة، وكان افلاطونياً إلى حد بعيد جداً، فلم يستطع أن يتخلص من الأهمية الأولى للصورة على الهيولي، فاضطر حيننذ إلى القول بأن الصورة هي الأصل وهي الكمال وهي التي بها يتم تحقيق الهيولي في الوجود. إلا أن هذا كان معناه أيضاً ـ ما دام أرسطو يقول من ناحية أخرى بأن الموجود بكون دائهاً مكوناً من هيولي . وصورة، ولا توجد الصورة مجردة عن المادة إلا بالنسبة إلى الله ـ نقول: إنه كان على أرسطو تبعاً لهذا، لكى يمكن تفسير العلية الموجودة بين الهيولي والصورة، إما أن يقرب الصورة من الهيولي، حتى لا يجعل فارقاً بين الاثنين، ومن هنا يهب الهيولي صفات الصورة أو الصورة صفات الهيولى؛ وإما أن يترك المسألة غامضة دون حل، وهو بالفعل قد ترك المسألة على هذا النحو من التناقض والغموض. لكن جاء أتباعه خصوصاً ارستوكسين ثم أسطراطون فاستخلصوا النيجة المنطقية لتطور هذا المذهب، وقالوا بشيء من المادية بقرب كثيراً من المادية الرواقية. فكان على الرواقيين أن يستخلصوا النتائج النهائية للمذهب الأرستطالي، فيقولوا: إن الوجود الحقيقي أو الوجود الوحيد في الواقع هو الوجود المادي، وما عداه فلا يعدُّ وجوداً، فمن هذه الناحية يمكن أن ينظر إلى الرواقية بحسبانها امتداداً منطقياً والزاماً على المذهب الأرسطى في الصلة بين الصورة والهيولي. غيرأنه من الملاحظ أن الشراح الأرستطاليين وكل الذين تحدثوا عن الرواقية خصوصا في الطور الذي كان فيه الصراع قوياً بين الفلسفة الرواقية والفلسفة المشائية - نقول إن الشراح لم يذكروآ شيئاً عن هذه الصلة بين المشائية والرواقية. ولم يشيروا مطلقاً إلى أن الرواقيين إنما قالوا بمذهبهم على سبيل الإلزام والاستنتاج المنطقي المتطرف لمذهب أرسطو في العلاقة بين الهيولي والصورة. ومع أن كلام الشراح كثير جداً في هذا الباب، فإننا لا نجدهم مرة واحدة يشيرون إلى هذه العلاقة،

ولذا لا نستطيع أن نقول إن الرواقيين قد قالوا بمذهبهم المادي هذا كامتداد لتيار متطرف من تبارات المذهب الأرستطالي.

بقى إذن حل واحد نستطيع أن نفسِّربه هذه المادية الرواقية وهو الحل الذي أدلى به تسلم احين قال إن المدارس السابقة لا تفسر لنا مطلقاً هذه المادية الرواقية المتطرفة، بل يجب أن نبحث عنها في الطابع الأصلى للتفكير الرواقي، وهو الطابع العمل. فقد قلنا أن الرواقية تنزع نزعة مادية خالصة في تفكيرها الفلسفي، فكل شيء موجه نحو العمل، وكل نظرياتهم في الطبيعيات إنما يُقصِّدُ بها أن تكون أساساً أو وسيلة إلى قواعد في الأخلاقيات. وعلى ذلك، فبجب أن ننظر إلى طبيعة مذهبهم الفيزيائي على أساس النزعة العملية الأخلاقية. ونحن إذا نظرنا إلى المسألة من هذه الناحية وجدنا أنه كان على الرواقيين أن يقولوا بمثل هذه المادية، وذلك لأنهم يبحثون عن العمل وتحقيق الفعل من حيث أنه مؤدّ إلى السعادة، وتحقيق الفعل بتم بالنسبة إلى أشياء مادية موجودة في الواقع، أي أن كل فعل يستلزم شيئاً مادياً جسمانياً محسوساً لكي يتم، وعلى هذا فإذا كان الأصل هو تفسير الأعمال؛ فلا بد إذن من إرجاع كل شيء وكل وجود حقيقي إلى ما هو مادي، إذ هذا وحده هو الذي يتم في. الفعل، ومن أجل هذا قال الرواقيون بأن الوجود مادى فحسب.

إلا أن رودييه يقول إنه إذا كان صحيحاً أن النزعة العملية عند الرواقيين هي الأساس في ماديتهم، فيجب أن نفهم هذه النزعة العملية بمعنى خاص. ذلك أن أفلاطون قد نظر إلى العالم بوصفه معرضاً للتغير، وما يكون معرضاً للتغير لا يمكن أن ينظر إليه بوصف أن من المكن أن تتحقق فيه السعادة، أي لا يمكن إذن أن يكون مجالًا للأفعال والسلوك الأخلاقي، فلا بد إذن من النظر إلى المالة على أساس أن الوجود الحقيقي إنما يتحقق دائماً في وجود اللاماديات، لأنها أبدية أزلية لا تخضع لشيء من التغير. ثم جاء أرسطو على أثره فجعل الفكر أنبل شيء في الإنسان وفي الوجود، فعلى الإنسان من الباحية العملية أن يسعى إلى حياة الفكر المجرُّدة.، وسيكون الفكر فيها حينئذ خالياً من كل مادة. وهنا يلاحظ أن أفلاطون وأرسطو قد اتجها نحو الأخلاق، ومع ذلك لم يقولاً بشيء من المادية، بل اضطرتها نظرتها الأخلاقية إلى الارتفاع على العالم المحسوس والقول بعالم غير محسوس يمكن أن تتحقق فيه وحده السعادة. ولهذا لا يمكن أن تفسر، عن طريق الطابع العملي فقط، المادية الرواقية، وإنما يجب أن تفسر هذه المادية على أساس أن هذه النزعة العملية من نوع خاص، فيقال حينلذ

إن هذه النزعة المادية نزعة إلحادية متصلة بالعالم الظاهر المادي بصرف النظر عن أي عالم آخر، فالسعادة يجب أن تتحقق في هذا العالم المادي الذي نحبا فيه. وإذا كانت الحال على هذا النحو فلا بد من القول تبعاً لهذا بأن المرجودات في العالم المحسوس موجودات حقيقية، وأن ما عداها من المرجودات، عا هو خال من المادة، لا يمكن أن يعد موجوداً حقيقياً فالطابع عاهم غالم في هذه الحالة متصف كذلك بأنه أرضى أي متصل بالعالم المحسوس المادي الذي نحيا فيه وحده، وجذا يمكن أن بكون الطابع العملي هو الأساس في هذه المادية الرواقية المواقية المعطرة.

جذا نستطيع أن نفسر أصل النزعة المادية عند الرواقيين. وننتقل من هذا إلى الحديث عن الأسس التي قامت عليها هذه المادية، والأفكار الرئيسية المرجَّهَة في هذا النظام الجديد المادي، فنقول إن الرواقيين لم يقولوا فقط إن الأشياء الكيانية العينية المتحققة في الوجود الخارجي من حيث هي أجسام بمعنى الكلمة، هي وحدها المادية، بل قالوا أيضاً إنَّ الله مادي. ثم نظروا إلى الصفات والكيفيات أيا كانت، على أنها أشياء مادية: فالألوان والأصوات والطعوم. إلخ كلها أجسام مادية، وذلك لأنها جميعاً تبارات من شأنها أنَّ تسير من المركز حتى المحيط، ثم تعود بالتالي من المحيط إلى المركز، وفي هذه الحركة المتبادلة من المحيط إلى المركز، ومن المركز إلى المحيط، يكون تكون الأشياء، وهذه التيارات هي ما يسمونه باسم النفوس πνεύματα. وفكرة النفوس أو البنوياتا تلعب الدور الأكبر في تفسير الرواڤيين لتكوين الأجسام ولما تجدث فيها من تغيرات. فهم يقولون إن هناك حركة جزر ومد في النفوس التي تخترق الأشياء، وهذه الحركة صفتها الرئيسية أنها على شكُّل توتر يسمونه باسم تونوس ٢٥٧٥٥ بأن يحدث في الجسم امتداد، وذلك بذهاب النفوس من المركز إلى المحيط؛ وأن يحدث فيها تركز وتقلص بأن تعود من المحيط إلى المركز ويستمر الرواقيون في تفسر الأشياء كلها على أساس فكرة التونوس τόνος هذه، فهم لا يجعلون الأشياءالمادية تتركب على هذا الأساس فحسب، بل يجعلون الصفات والأشياء التي يمكن أن نعدها عارية من المادية خاصعة لهذا التوتر، ومحور التفكير في هذه المسألة يعود إلى فكرة أخرى هي فكرة والتداخل المطلق، بين الأجسام بعضها وبعض، وهو المسمى كرازيسκρασις فهم يقولون إن كل جسم يدخل في الأخر، وبدون معارضة، وبدون أن ينقسم، بل يظل بنوع من المرونة التامة كما هو في داخل الجسم الأخر. وعل هذا الأساس نستطيع أن نفسر كل

تغير في الوجود: فتسخّن الحديد، يتم بأن تنفذ النار إلى داخل الحديد وتظل في داخله كما هي، وكلها كثر عدد الذرات من النار الداخلة في الحديد اشتخ الحديد، وهكذا نستطيع أن نفسر عن طريق هذا النداخل المستمر بين الأشياء بعضها في بعض، وجوذ الصفات أو تعلق الصفات بالأجسام.

إلا أن هذا التداخل المطلق κράσις يجب أن يميز بينه وبين الخليط من ناحية، ثم بينه وبين المزيج من ناحية أخرى. فالتداخل المطلق عتار من الخليط أو المخلوط بأنه بحدث في حالة الخليط أن الأشياء تكون موجودة بجانب بعضها البعض في حالة انفسام، بينها في حالة التداخل المطلق لا يظل الجسم الداخل في آخر كما هو دون انقسام. ومن ناحية أخرى يمتاز الكرازيس من المركب بأنه في حالة المركب يحدث تغير في الكيف أى استحالة بالنسبة إلى الأجزاء المركبة، أما في حالة الكرازيس أو التداخل المطلق، فنظل الكيفية كيا هي بالنسبة إلى كل من العنصرين المركبين، ولا تحدث صفة جديدة عن طريق هذا التداخل المطلق. وفكرة التداخل هذه قد استطاع بها الرواقيون أن يفسروا كثيراً من المسائل خصوصاً مسألتين رئيسيتين: هما مسألة حدّ الجسم، ثم مسألة الفعل من بُعْد. فهم يقولون أولًا إن ما يشاهد في الوهم من أن الجسم يحد بشيء ما، لا وجود له في الواقع، وإنما نحن ننظر فقط إلى المركز من حيث أنه لا ينتهى عند الحدُّود الظاهرة أمام الحواس، وإنما يستمر بدرجة أقل شيئاً فشيئاً، حتى نصل إلى نهاية العالم، ومن هنا فإن التداخل بالنسبة إلى شيء، مها قل حجمه، تداخل مطلق في كل الوجود. فيقول كريسيفوس مثلًا إن قطرة من النبيذ كافية ليس فقط لتلويث بحر بأكمله، بل ولتلويث العالم بأسره ومرجم هذا أنه لما كان النفوذ أو التداخل مطلقاً ، وكان الشيء غير محدود بهذه الحدود المادية الخارجية، كان من الطبيعي إذن أن ينظر إلى القطرة \_ أو إلى أي شيء مها كان ضيلًا \_ من حيث أن من الممكن أن ينظر إليها بحسب امتدادها حتى نهاية العالم. ولهذا اهميت الكبرى فيها يتصل بوحدة الوجود عند الرواقيين، فقد أدّى هذا المذهب \_ كما سترى بعد قليل \_ إلى القول بوحدة العالم والتداخل المطلق بين أجزائه بعضها في بعض، وإلى القول بأن كل شيء يجنوي على الأشياء الأخرى، لأن التداخل مطلق بين كل الأشياء في كل الأشياء. فالحال هنا كالحال تماماً في الذرات الروحية عند ليبنتس، والفرق بين الاثنين هو أن الذرات اللبنتسية نرات روحية بينها الأجسام كلها مادية عند الرواقيين، وأن هناك استقلالاً بين الذرات بعضها وبعض عند ليبنس وأما

عند الرواقيين فالأجسام متداخلة كلها بعضها في بعض؛ ولكي تفسر العلية عند ليبنس لا بد من الالتجاء إلى فرض روحي هو فكرة والانسجام الأزليء، أما عند الرواقيين فلا حاجة إلى مثل هذا المبدأ الميتافيزيقي، لأن الأشياء متداخلة بعضها في بعض كل التداخل.

كها أن هذا المذهب من ناحية أخرى يفسر لنا تفسيرا واضحاً فكرة الفعل من بُعد، وهي الفكرة التي تلعب دوراً خطيراً جداً في الفيزياء منذ العصور القديمة حتى اليوم. فهم عن طريق مذهبهم في التداخل المطلق يقولون إنه ليس ثمت في الواقم بُعد، لأن الأشياء توجد بعضها في بعض، فلا حاجة حتى إلى إثارة فكرة والفعل من بعده لأن الفعل من بعد ليس موجوداً في الواقع. إذ كل شيء متصل بالأخر. فلا بعد إذن بين شيئين. وهم لا يقتصرون على الصفات بين الأشياء المادية، بل يقولون: إن الفضيلة والرذيلة إنما تقومان على أساس فكرة التوتر τόνος إذ هي في الواقع صفات للنفس، وما هو صفة للنفس هو من النفس: فإذا كانت النفس جسماً، فالفضيلة كذلك جسم، والرذيلة كذلك جسم. ثم هي إلى جانب هذا جسم حي، فكيا يقول سنيكا في إحدى رسائله: إن الفصيلة - كالنفس - جسم، وإذا كانت ذات فعل فهي حية، إدن الفضيلة جسم حي. وتبعاً لهذا المبدأ الأخبر، وهو أن كل ما يفعل فهو حي، ونظراً إلى أن الرواقيين إنما قالوا بوجود مادي مطلق من حيث أن كل وجود لا بد أن يكون من شأنه القدرة على الفعل، فبضم هذا القول إلى ذاك الأخر ينتج أن كل موجود حي، ولهذا هم يقولون عن الفضيلة مثلًا، أو عن أي صفة من الصفات، أو أي كائن من الكائنات إنه حيوان، لأنهم يقولون إن الحياة موجودة في جميع الأشياء ما دام الفعل موجوداً في الموجودات كلها. وهذا هو المذهب الحيوي عند الروافيين.

وسنعرض الآن للأمور التي ينظر إليها الرواقيون على آساس مادية هي الأخرى بينما ينظر إليها الأخرون بوصف أنها لا مادية. وأول هذه الأمور: العلية. فالرواقيون ينكرون كل علية بالمعنى المقهوم لدينا، وذلك لأنهم يقولون بأن العلل موجودة، وأما المعلولات فغير موجودة، بمعنى أن هناك أجساماً تحدث آثاراً، غير أن الأثار نفسها بوصفها معلولات لا توجد حقاً، وهذا ما يمكن أن يفسر به قول سنيكا: وإن الحكمة موجودة، أما الحكيم فغير موجودة، فمعنى هذه العبارة أن الحكمة جسم وموجود حقيقي، أما إضافة الحكمة إلى إنسان فلا يضيف شيئاً جديداً أكثر من الحكمة نفسها إلى هذا

الإنسان. وعلى هذا فإنه إذا كان للحكمة فعل، فإن هذا القعل من حيث هو فعل أو أثر ليس له حقيقة وجودية وكذلك الحال إذا ما قلنا مثلًا وكاتون عشى و فإن صفة المشى لا تضيف جديداً إلى كاتون كما لا تضيف من ناحية أخرى جديداً إلى المشي، لأنها ليست صفة وليست شيئاً، وما ليس بصفة أو شيء فلا يمكن أن يعد موجوداً حقيقياً، ولهذا . وعلى طريقتهم اللغوية النحوية دائياً ـ بحثوا في اللغة من هذه الناحية، فأنكروا كل قيمة للأفعال من حيث أن الأثر الذي تعبر عنه لا يأتي بجديد، وبالتالي لا يدل على وجود حقيقي، بل يذهبون في الندقيق اللغوى إلى حد أبعد من هذا بكثير. ففي اللغة اليونانية هيئتان للصفة المشتقةمن الفعل،إحداهما تنتهى ١٦٥٥، والأخرى تنتهى ب ٢٤٥٥- فمثلا إداقله ٤٠٥٥ أي مرغوب فيه وقلنا أمثلا واجب أن يرغب فيه ، فإن الرواقبين يقولون عن الصيغة الأولى . للصفة المشتقة إنهاندل على وجود حقيقي، بينها الأخرى لا تدل على شيء، ولأن الرغبة في الشيء صفة موجودة حقيقية في النفس فهي إذن موجودة في الواقع، بينها وجوب الرغبة في الشيء لا يضيف جديداً إليه، وبالتالي لا يدل على حقيقته بالفعل. وهكذا أنكر الرواقيون العلية بالمعنى المفهوم لدينا من أن الأثر ليس فقط مجرد ضم خالص من كل تغير لعنصرين أو أكثر، وإنما هم يقولون إن الأثر هو ضم أو جمع فقط بين العناصر المركبة للشيء، وبالتالي لا يقولون إن للأثر وجوداً حقيقياً لأن مجرد الإضافة ـ دون التغير، خصوصاً إذا لاحظنا نظرية الكرازيس κρασις يب الشي، صفة جديدة، ولا يحدث فيه أدنى تغير، وعلى ذلك فلا وجود للأثر بما هو أثر والنوع الثاني من الأشياء اللامادية التي نظر إليها الرواقيون على أساس أن ليس ما وجود حقيقي، هو المكان؛ فالمكان ـ كما رأينا عند أرسطو \_ هو السطح الباطن للجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجــم المحوي. فيلاحظ الرواقيون أن في هذا النعريف للمكان إضافة استقلال ووجود قائم بالذات للمكان، وهذا ما ينكرونه كل الإنكار، إذ يقولون إن المكان، بوصفه حاوياً تدخل فيه الأشباء، لا يمكن أن يعقل وإنما الواجب أن ينظر إلى المكان على أنه الحجم أو المقدار لأن المقدار أو الحجم هو الجسم فإذا لم يكن يوجد غير الجسم وما هو جسمان، فلا مجال للغول إذن بشيء غير جسماني تحل فيه الأشياء ويكون عبارة عن وسط تسرى فيه وعلى هذا فالمكان في الواقع عند الرواقيين هو الأجسام نفسها من حيث حجمها ومقدارها. وكذلك الحال بالنسبة إلى المحل الذي تنعاقب فيه أشياء مختلفة، وبحل فيه جسم معينٌ، فإنه أيضاً لا وجود له في الواقع، وإنما

توجد أجسام منداخلة بعضها في بعض، ومركزها فقط هو الذي نتوهم أن له مكاناً محدوداً بحدود. فالمكان والمحل كلاهما وهم.

وتبعاً لهذا فلا مجال للقول أيضاً بالخلاء، لأنه إذا كانت الأشياء متداخلة تداخلًا مطلقاً بعضها في بعض، وكنا لا نحتاج إلى الخلاء، إلا كفرض مبتافيزيقي أو مصادرة فيزيائية من أجلُّ بيان إمكان الحركة، فإننا في مثل هذه الفيزياء التي بالتداخل المطلق، لا حاجة بنا من أجل نفسر الحركة أو التغير إلى الخلاء. ثم إن الخلاء سيعد غير جسم، وإلا فسيكون الخلاء جسماً في الجسم، وهذا مستحيل من حيث أن الجسم لا يكون جسماً آخر حالًا في نفس المكان أو المحل، ومن هنا فلا بدأن نصف الخلاء بصفة أخرى غير الجسم من حيث أن الجسم ذو أبعاد ثلاثة ومقدار؛ فكأن المذهب الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الطبيعيات يؤذن أيضاً بوجوب رفض فكرة الخلاء، فهم يقولون: إننا لو تصورنا إنساناً واقفاً على نهاية العالم، ومديديه، إذن لما صادف مقاومة، وبالتالي لم يصادف جسماً، أي أنه في هذه الحالة إذن إنما يصادف خلاء على أساس أن الخلاء هو امتناع المقاومة. فاضطر الرواقيون وكانوا في هذا مناقضين لمذهبهم الأصل ـ أن يقولوا بوجود الخلاء خارجاً عن العالم. هذا وقد كانوا مضطرين إلى مثل هذا القول، لأنهم يقولون إن العالم بتحرك ككل، فأين بتحرك إذن، إن لم بكن في خلاء؟ فمن أجل هذا إذن اضطر الرواقيون إلى القول بالخلاء بوصفه شيئاً محيطاً بالعالم الكل؛ أما في داخل الأجسام نفسها فلا

والفكرة الثالثة التي رفض الرواقيون أن يقولوا بوجودها حقيقة هي فكرة الزمان فهم يقولون بحسب مبدئهم الرئيسي: إن الموجود الحقيقي ما يقبل الفعل والانفعال، وقد وجدوا أن مثل هذا القول يبدو نابياً بالنسبة للزمان، فلم يشاؤ وا أن يقولوا إنه جسم يفعل وينفعل، ولهذا أنكروا وجوده. إلا أنهم لم يستطيعوا مع ذلك أن يستمروا على هذا القول على إطلاقه، فإن يستطيعوا مع ذلك أن يستمروا على هذا القول على إطلاقه، فإن العالم من تطور ونزوع وتحقق مستمر، وهذا كله يفترض وجود الزمان من قبل افتراضاً. فمن هذه النواحي كلها يمكن زمان مفترض من قبل افتراضاً. فمن هذه النواحي كلها يمكن القول بأن الرواقيين كانوا مضطرين في نفس الأن إلى القول بوجود الزمان على نحو من الأنحاء. فقالوا إن الزمان هو الفترة بين بدء العالم ونهايته، أي أن التطور الذي يجري عليه العالم بين بدء العالم ونهايته، أي أن التطور الذي يجري عليه العالم

ابتداءاً من نقطة وانتهاء إلى أخرى، هذا هو ما يسمى باسم الزمان. فكأنهم قد تصوروا الزمان في الواقع تصوراً أقرب ما يكون إلى تصور المسيحية للزمان، أعني بأنه الفترة الممتدة بين بدء شيء ونهايته. وهكذا نجد أن الرواقيين قد اضطروا إلى القول بالزمان، كما اضطروا من قبل إلى القول بالكان.

والمسألة الرابعة، وهي مسألة خطيرة في نظرية المعرفة، قد وضعها أرسطو في الواقع. وكان على كل المدارس التالية أن تحسب حسابها، وتقف منها موقفاً خاصاً، ونعني بها مسألة الكليات: فها هو كل كالنوع والجنس، هل له وجود حقيقي في الخارج ؟ وإن كان له وجود، فعل أي نحو يجب أن يتصور هذا الوجود ؟ ثم ما الصلة بين هذا الكل وبين ما يطلق عليه من أفراد ؟ هذه المسألة الرئيسية، التي سنرى العناية الكبرى بها طوال العصور الوسطى، قد وجدت عند الرواقيين حلاً وسطأ بين النزعة الأسمية المطلقة وبين النزعة الواقعية المطلقة كذلك، ولو أن موقفهم هنا موقف متناقض، كها هي الحال بالنسبة إلى موقفهم في بقية الأشياء. فتبعاً لمذهبهم الرئيسي، كان لا بد للرواقيين أن يقولوا بأن الموجود الحقيقي قطعاً هو الجسم المتحقق في الخارج، أما الكلي من حيث أنه مجموع الصفات التي تشترك فيها عدة أفراد \_ فلا يمكن أن يكون له وجود حقيقي، وعل هذا فلا سبيل إلى القول بأن للكليات وجودا حقيقيا في الخارج.

وهذا كله يجعل موقف الرواقيين هو موقف الاسمين، إلا أن ذلك لم يكن من شأنه أن يجعل الرواقيين يقولون بنفس ما يقول به الاسميون. فالاسميون كانوا يقولون بأن وجود الكليات وجود موهوم من حيث الخارج لأنه وجود ذهني صرف، ولا صلة له بالوجود الحقيقي، إن هي إلا الفاظ أو أصوات ملفوظ سها. ولكن حل المسألة يأتي بطريق أخرى، وذلك يظهر بوضوح في المسألة الخامسة والأخيرة، ونعني بها مسألة المقول: اللكتون אפגדסע פقد تحدثنا من قبل عن نظرية اللكتون عند الرواقيين وقلنا إن الرواقيين كانوا يفرقون بين المعنى المطلوب أو المتضمَّن في لفظ، وبين اللغة الصوتية التي تُعبِّر عن هذا المعنى بالفاظ موجودة في الخارج، ويفرقون بين هذين وبين شيء ثالث هو العملية الذهنية التي تكون متحققة أثناء التفكير في معنى من المعاني أو حمل لفظ معين. وهم يقولون إن النوعين الأخيرين جسميان، أما النوع الأول وهو المعني أو المقول، فليس له وجود جسمان؛ لأنه ليسموضوعاً في الخارج كما أنه ليس كذلك لفظا موجوداً في الخارج، وليس كذلك حالة

من حالات النفس، ولهذا لم يشأ الرواقيون أن يقولوا بأن له وجوداً حقيقياً في الحارج، أو بأن له وجوداً حقيقياً على وجه الإطلاق.

فكان عليهم أن يبحثوا من بعد في ماهية هذا الوجود الخاص باللكتون λεκτον.فهم قد راوا من ناحية أن ليس له وجود حقيقي، لأنه ليس جسماً ولا حالة لجسم، بينها رأوا من ناحية أخرى أن له حالة حاصة من الوجود، إذ هناك فارق كبير بين الإطلاق الصوق وبين الإطلاق المعنوي ، فكلمة ἀ'νθροπος مثلًا، إذا سمعها إنسان يونان فهم منها شيئًا، أما إذا سمعها أجنبي فلن يفهم منها شيئاً، فهناك اختلاف إذن بين اللفظ كلفظ يسمم، وبين اللفظ كدال على معنى، وهو ف هذه الحالة أيضاً مسموع، فالسمع غير الفهم، فلا بد إذن التمييز بين اللفظ كدال على معنى، وبين اللفظ كحركة صوتية هوائية، مما يعبر عنه فيها بعد flatus vocis وأي الهواء الصوتي، أو النفس الصوق. فاختلف الرواقيون فيها بينهم وبين بعض اختلافاً كبيراً حول فكرة اللكتون هذه من حبث طبيعة الوجود الواجب أن يضاف إليها، فمن قائل: إن للكتون وجوداً خارجياً، ومن قائل: إن له وجوداً روحياً؛ وأيّاً ما كان القول فإن الوجود في هذه الحالة غير الوجود بالمعنى الذي يضاف إلى جسم أو صفة لجسم. والرأى السائد عند هؤلاء الرواقيين جيعاً أن للكتون وجوداً خاصاً، بجب أن يميز من الوجود الخارجي، كما يجب الا يعد وجوداً تاماً بالمعني الحقيقي الجسمان، وعن طريق فكرة اللكتون هذه، وطبيعة الوجود الخاصة به، قالوا أيضاً أو فسروا فكرة الزمان من حيث أن للزمان وجوداً، مهيا قلنا إن الزمان ليس بذي أثر ولا تأثر، فعن طريق فكرة اللكتون هذه يُحَلِّ إذن كثير من المشاكل. ولكننا نتساءل حينك: الم يخرج الرواقيون جذا عن ماديتهم الأصلية ؟ أليس في القول بوجود آخر غير الوجود الجسماني المادي تناقض يتصل بأساس المذهب الأصل ؟

الواقع أن الروافيين لم يستطيعوا أن يكونوا منطقيين على طول الخطء كها يقولون - بل اضطروا في نهاية الأمر كها سبق أن أشرنا في كلامنا عن نظرية المعرفة عندهم، إلى الاعتراف بوجود إن لم نقل إنه روحي، فيجب أن نقول عنه على الأقل إنه ليس وجوداً مادياً.

والمادة عند الرواقين كها رأينا مكونة من تيارات أساسها التوتر بين حالة التضاغط أو التركز، وحالة الامتداد أو التخلخل. وهذا يدل على أن المادة عندهم ليست الكمية

والامتداد بالمعنى الكمي الذي نفهمه اليوم من المادة وإنما المأدة عندهم ديناميكية، لأنها مجموعة من القوى في حركة مستمرة دائمة، ولذا فإن الفيزياء عند الرواقيين فيزياء دينامبكية كالفيزياء الأرستطالية سواء بسواء، إلا أن هناك فارقاً كبيراً مم ذلك بين الفيزياء الرواقية والفيزياء الأرسنطالية من حيث طبيعة هذه الدينامبكية: فالدينامبكية الأرستطالية ليست مطلقة، بل تحتاج في نهاية الأمر إلى ثبات وسكون هو ثبات الصورة، أما الرواقية فلا تعلم شيئاً عن هذا الثبات، وإنما تنظر إلى المادة على أنها تحتوى في داخلها، على سبيل الكمون أو التضامن، كل ما ستصير إليه. وقد اضطر أرسطو إلى القول بوجود الصورة بوصفها أساساً وعلة أولى في التغير لكي يمكن التعين. وذلك أنه إذا لم يكن للمادة نزوع نحو صورة بالذات معينة فإنها ستضطرب حينذ بين أنوآع غتلفة من الصور، فلا تنتهى في الواقع إلى تحديد وتعين؛ فلا بد من القول بوجود صورة محدودة تنزع إليها المادة في تحققها وحركتها وتغيرها. أما الرواقيون فلم يقولوا جذا وإنما قالوا بالديناميكية الخالصة للمادة. هذا إلى أن الديناميكية الرواقية كانت تجعل المادة في الواقع ذات حياة تامة لأنها تحتوى على تيارات حيوبة حركية لا حصر لها، أما المادة الأرستطالية فمادة سلبية لا وجود حقيقياً لما في الواقع، كما أن الرواقيين يختلفون كذلك جذه النظرة عن نظرة أنكساغورس، على الرغم مما هناك من الاتفاق الكبر، في كثر من الأقوال الفيزيائية لدى كليها، ذلك أن الفيزباء عند أنكساغورس ألية تصور القوى بحبانها آتية من خارج لكى تحلُّ في المادة، أما الرواقيون فينظرون إلى المادة على أساس أن القوى باطنة فيها منذ البدء على هيئة الكمون أو التضامن. وإذا كانت عملية التداخل المطلق كاملة \_ كها قلنا حتى إن القوة الواحدة نسرى في جيم أنحاء الكون وأن القطرة الواحدة تسرى في المحيط بكل أنحاثه ، فإن الحياة أو القوة التي توجد في الكون بأكمله لا بد أن تكون تبعاً لهذا واحدة أيضاً. ولهذا كان على الرواقيين أن يقولوا إن العالم حيوان واحد تتخلله قوة واحدة كاملة، تنتظم جميع أجزائه، وهذه القوة هي والله شيء واحد، فكأن العالم هو الله، ذلك الحيوان الكامل الأكبر.

وهذه المادية الرواقية يجب أن يميز بينها وبين المادية بالمعنى المفهوم لدينا اليوم تمييزاً تاماً. فطابع المادية الرئيسي، كها نفهمه نحن الآن، هو تفسير المركب بالبسيط والأعلى بالأدنى، وكل تفسيراتها تفسيرات كمية، لا تتجاوز الانتقال أو النقلة في المكان، أما المادية الرواقية فتختلف عن هذا كل الاختلاف، إذ

أنها تفسر البسيط بالمركب والأدنى بالأعلى، من حيث أنها تفترض في العالم مجموعة من القوى باطنة فيه بالذات: وهذه القوى لبست كميات صرفة، بل هي قوى حقيقية حية تؤثر فيه. فليس التفسير إذن كمياً على النحو المادي الموجود في العصر الحديث، وإنما الأحرى أن يسمى تفسيراً ديناميكياً.

والصورة العامة للفيزياء الرواقية هي القول بوجود عالم جسماني تشيع فيه قوى عديدة تجعل منه كلا حياً مطلقاً، خارجه الخلاء، والزمان فيه عبارة عن بدء للوجود واستمرار حتى نهاية هذا الوجود. وعل كل حال، فإن نظرتهم، خصوصاً فيها يتصل باق، تجعل من هذا الوجود وجوداً باطناً في ذاته، أعني أنهم يقولون بوحدة الوجود على أساس أن اقد هو القوة الحالة في جميع أجزاء المادة التي منها يتكون العالم.

الأخلاق: لئن كانت أغلبية المؤرخين تنظر إلى الأخلاق الرواقية على أنها أخلاق عالية ، فإنهم أو الكثير منهم على الأقل - يعنون بالإشارة إلى تناقضهم في المبدأ الذي أقاموا عليه نظرتهم الأخلاقية. وليس هذا مقصوراً على المحدثين من المؤرخين فحسب بل نجد الأقدمين أنفسهم قد عنوا عناية خاصة ، وهم يتحدثون عن الأخلاق الرواقية، بالإشارة إلى هذا التناقض؛ فنجد شيشرون في كتابه وحدود الحير والشرء في الفصلين الأخيرين يذكر بالتفصيل الحجج التي يوردها الخصوم ضد الأخلاق الرواقية لإظهار ما فيها من تناقض؛ ويردد هذه الحجج من بعد، وكل الحجج التي قال جا خصوم الرواقيين، فلوطرخس فهو يقول عن هذه الأخلاق إنها تأمرنا باتباع الطبيعة، لكنها مع ذلك تنكر صفة الخير الأحلاقي على كثير من الميول الطبيعية الخالصة ؛ كما يذكر أيضاً أن الرواقيين قد خالفوا معيار أحكامهم الأخلاقية ، ألا وهو الذوق العام الذي جعلوا منه مقياساً لكل قيمة أخلاقية؛ ونجدهم مع ذلك يتجاوزون هذا المفياس، فيقولون عن الطبيعة إنها أحيآناً لا تشبر إلى الشيء النافع بوصفه خيراً أو شراً. وكذلك أنصار الرواقيين في بدء العصر الحديث قد حاولوا هم الأخرون أن بزيلوا هدا التناقض، لكنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يتخلصوا منه؛ فنجد رجلًا مثل يوستوس لبيوس في كتابه: والدليل إلى الأخلاق الرواقية، يذكر أن بعضاً من الميول الطبيعية لا يمكن أن يعدُّ خيراً؛ ثم نجد المؤرخين المحدثين، وعلى رأسهم تسلر، يعبرون عن دهشتهم لما يرون في هذه الأخلاق من تناقض في مبادئهم ولوازم هذه المباديء. فتسلر يذكر عن الرواقيين أنهم يقولون إن الخير هو أن يسير الإنسان وفق ما تقتضيه الطبيعة،

ومع ذلك نجد الرواقيين ينكرون كثيراً من الأشباء الطبيعية الصَّرفة والتي هي ميول طبيعية أساسية في الإنسان، وإذا كنا نجدهم في أتجاههم المذهبي الأخلاقي العام بميلون إلى الزهد على النحو الكلي، فإننا نجدهم مع ذلك ينصحون أحياناً بانتهاب اللذات على النحو الأرستطالي: فنجد بعضاً منهم لا يتورع عن القول بأن الأرباح غير المشروعة أحياناً مفيدة، ونجد آخرين، خصوصاً كريسيفوس، يقولون إنه من غير المكن أن يعد الإنسان شرأ هذه الملاذُّ الدنيوية المعروفة: مثل الصحة والثروة. . . إلخ، بل ويطلبون من الإنسان أن يسعى لتحصيل هذه اللذات، ولا يأخذون على السياسي حرصه على التمجيد وزخرف الشهرة. وهكذا نجد أنهم قد اضطروا إلى القول بأشياء هي ف حقيقة الأمر تتناق كل التنافي مع المبدأ الأصلي الذي أقاموا عليه نظريتهم الأخلاقية. وهذا التناقض قد سلم به كثير من المؤرخين. لكن جاء روديه، فحاول أن ببين ما في هذه الأخلاق من منطقية، فكتب في هذا بحثاً طويلًا عن منطقية الأخلاق الرواقية. وأول ما يجب أن نبدأ به لكي نفهم طبيعة الأخلاق الرواقية أن نستخرج من هذه الأخلاق المبدأ الأصلى الذي قالوا به في المعرفة. فقدَّ رأينا عند أفلاطون وارسطو أن هناك ثنائية بين الحساسية وبسين السعمقال، وهذا أوضح ما يكون لدى أرسطو؛ فإن أرسطو وإن كان قد قال بأن في الطبيعة جبرا وضرورة، فإنه قال إلى جانب ذلك بأن فيها اتفاقاً وصدفة؛ فالجبر والضرورة، إنما يوجدان بالنبة إلى الأجام البسيطة وإلى الكواكب، أما إذا هبطنا من هذا العالم العلوي إلى العالم الذي تحت فلك القمر، وجدنا أن حظ البخت والاتفاق قد ظهر وازداد شيئاً فشيئاً كلها ازداد تعقد الكائن في هذا العالم الأرضى ؛ لأن الكائن في هذه الحالة قد جم بين الصورة والحيولي أو بين القوة والفعل. فإنه لما كانت المادة أو الهيولي ليست عنصراً للمعقولية الكاملة، فإنها السبب في وجود البخت والاتفاق في العالم الأرضى. أجل إن القوى التي يتركب منها الشي إذا غت ونفسها سارت في طريق منطقي جبري ضروري، ولكنها إذا ما تقاطعت بعضها مع بعض حدث عنها خروج عن الضرورة، أي صدفة واتفاق. ومهمة العقل الإنسان أن يعالج من هذا الاتفاق والصدفة والبخت الموجودة في الطبيعة، وذلك بأن يرد الطبيعة غير العاقلة التي لا تخضع للضرورة، إلى الضرورة والجبر، والحساسية تنتسب إلى المادة ويخالطها شيء كثير من الاتفاق، فإذا كان العقل قد أن لتأخذ الطبيعة سبيلها المنطقي الضروري، فالعقل إذاً قد جاء خصهاً للحساسية أو على أقل تقدير من شأن العقل أن يرد الحساسية

إلى صوابها؛ فثمة تعارض إذن بين العقل وبين الحساسية. ولكن الرواقيين تبعاً لنظرتهم في المعرفة ينكرون هذا التعارض لأنهم يجعلون من الحساسية المصدر الوحيد لكل معرفة؛ ولا بريدون أن يعترفوا بمصدر أخر للمعرفة غير الحسّ. وعلى هذا فالحسّ والعقل لا تختلف نظرة الواحد عن الآخر، والتجربة هي دائياً ينبوع المعرفة: ومن هنا فلا مجال للتحدث عن تعارض بين العقل وبين الحساسية. وإذا كانوا قد أنكروا ذلك في باب المعرفة، فقد انكروا هذا أيضاً في باب الوجود، فقالوا بأن الطبيعة ضرورة مطلقة لا يشوبها شيء من الاتفاق، فمن العبث إذن أن يتحدث الإنسان عن تناقض بين ما يقضى به العقل وما تقضى به الطبيعة، وكل ما هنالك ذلك الموقف الذي يقفه الإنسان بالنسبة إلى الأشياء الخارجية. فكأن التعارض هو تعارض ذاتي من حيث أنه متصل بالحال النفسية التي يكون عليها المرء بإزاء فعل من الأفعال الطبيعية. فإذا صح لنا إذا أن نقول بأنه لا وجود للضرورة دائهاً، فذلك إنما ينطبق على الضرورة الباطنة أى المتعلقة بالنفس الإنسانية في مواقفها المختلفة بإزاء الأحداث الطبيعية؛ أما الضرورة الموضوعية الطبيعية فهي ضرورة مطلقة لا تعرف أي انحراف ولا خروج عليها. وإذا كانت الحال كذلك فالمدأ الأصل الذي تقوم عليه الأخلاق أن يكون السير بمقتضى الطبيعة، فإننا إذا نظرنا إلى طبيعة الحياة الإنسانية ، لوجدنا أن المبدأ الأوّل الذي تقوم عليه الحياة هو المحافظة والإبقاء عليها، ثم العمل على ما تقتضيه طبيعتها، وطبيعة الحياة الإنسانية أن نكون عاقلة، لأننا قلنا إن ما يحدث في الطبيعة هو ضروري عقلًا وتجربة، أو حساً، فطبيعة الحياة الخارجية وطبيعة الحياة الإنسانية سواء بسواء هي العقل، ولهذا فإن السلوك يجب أن يكون السير بمقتضى العقل وبمعنى آخر السير بمقتضى الطبيعة، لأن العقل والطبيعة شيء واحد. ومها تعددت الصيغ التي يستعملها الرواقيون في تحديدهم لممني الخير،فإنهم يتفقون جميعاً في أن الطبيعة والعقل شيء واحد، وأن السلوك ـ وهو السير الموافق للعقل ـ يجب أن يكون حينه السير على ما تقتضيه الطبيعة. فنرى زينون يقول عن الطبيعة إنها العقل؛ ونرى سنيكا يتحدث عن الفضيلة بوصف أنها معرفة ما في الطبيعة من أشياء.

والطبيعة \_ كها قلنا \_ تسير على أساس ضرورة مطلقة ، فلا عبال إذن للتحدث عن الحرية بمعنى الخروج على ما تقتضيه الطبيعة . فسواء رضي الإنسان أم لم يرض، فهو لا بد سائر بحسب ما تقتضيه الطبيعة . والأحق والحكيم كلاهما يسير إلى

نتيجة واحدة؛ أما الفارق بين الأحمق أو الجاهل وبين الحكيم، فهو في موقف الحكيم بالنسبة إلى الأشياء الطبيعية وأحداث الكون، وموقف الجاهل من هذه الأشياء. أما الحكيم فيعلم طبيعة الأشياء وتبعاً لهذه الطبيعة يسلك، بأن يوفق بين حساسيته ونيته وحالته الباطئة، وبين ما تقتضيه طبائع الأشباء؛ بينا الجاهل يكون ذا حال باطئة مختلفة عها تقتضيه طبائع الأشياء، فيحدث نزاع بين حساسيته وبين عقله. ولكن على الرغم من هذا النزاع، فإن العمل الخارجي هو دائهاً ما تقتضيه طبائع

فالرواقيون يقولون كها يقول سقراط بأن العلم والفضيلة شيء واحد، وإذا علم الإنسان شيئًا، فهو بالضرورة مؤثّر لهذا الشيء وفاعل له. وأما الشر فمصدره الجهل، فالحكيم في هذه الحالة إذن هو من يعرف تمامأقوانين الوجود، ويلائم شعوره الداخل مع هذه القوانين الطبيعية. أما الجاهل، فهو الذي لا يستطيع أن يدرك هذه القوانين الطبيعية، فيضطرب، متعارضاً في حساسيته مع ما تقتضيه القوانين العقلية، وبالتالي ـ أو بمنى آخر ـ مع القوانين الطبيعية.

وثمة تشبيه مشهور لدى الرواقيين يظهر أن أفلوطين هو الذي أعطاه معناه الحقيقي بعد أن عدل معناه كثيرا عند الرواقيين المتأخرين، وهذا التشبيه هو أن الكون أو الطبيعة العاقلة كمدير التمثيل أو المخرج، الذي يوزع الأدوار على المثلين تبعاً لمؤهلاتهم وطبيعتهم. أما الممثل البارع فيفهم دوره تمام الفهم، ويحقق هذا الدور بأكمله، أما الجاهل فلا يستطيع أن يفهم دوره فيكون مدعاة للوم على المخرج. فكذلك الحال فيها بتصل بسلوك كل من الحكيم والجاهل: كلاهما لا بد أن يفعل ما تقتضيه طبيعته، ولكن الأول في سلوكه يسبر وفق ما تقتضيه هذه الطبيعة، ويكيّف حالته النفسية على نحو ما تقتضيه، بينها الجاهل لا يستطيع أن يفعل ذلك، فيضطر إلى لوم المخرج أو القانون الطبيعي، وإن كان سيضطر أيضاً إلى أن يفعل الدور الذي نبط به القيام به . فعل الانسان في سلوكه إذن أن يوفق بين حالته النفسية وبين الحالة الخارجية . وفعل المرء في هذه الحالة، من الناحبة الأخلاقية، هو في النبة التي تكون لديه، وفيها وحدها تكون خيرية الفعل. فإذا فعل إنسان فعلًا ما، وكان الفعل خيراً في ذاته، غير مقصود بأن يكون خيراً من جانب فاعله، فإن صفة الخيرية مسلوبة عنه. وعل العكس من ذلك إذا فعلَ الإنسان وكان قاصداً تحقيق الحنير، ولم يستطع مع ذلك أن يحققه، فإنه في هذه الحالة لا يمكن إلا أن يسمى أيضاً

خيراً وحكيهاً. فالحال هنا كالحال تماماً في رامي السهم، فالرامي البارع هو الذي يفعل كل ما في وسعه من أجل إصابة الهدف، وإذا فعل كل ما في وسعه فهو رام بارع سواء أصاب الهدف أم قامت عقبات وحدثت أشياء لم يكن من المنتظر أن تحدث فمنعت السهم من أن يصيب الهدف. أما الذي يصيب الهدف اتفاقاً وصدفة، فلا يمدّ خيراً، على الرغم من أنه وصل إلى النجعة المطلوبة.

وهكذا نجد أن الفضيلة عند الرواقيين قد انتهت إلى أن تكون علماً فقط بما تقتضيه الطبيعة، وتكييفاًللنفسالكي تتجه نفسيا في الاتجاه الذي تسير فيه قوانين الطبيعة فكأن المسألة تنحصر في الواقع في علم الإنسان بالأشياء الخارجية من ناحية ، ثم في الصورة التي يتقبل عليها المرء هذا العلم ﴿ وَهَذَا فَإِنَّ المَّهُمُ دائهاً في الفضيلة عندهم صورتها فحــب، لا مضمونها، لأن المضمون واحد باستمرار، من حيث أن ما تقتضيه الطبيعة هو الذي سيحد، ولا مجال للاختيار أو الحرية، مفهومة على أساس أنها الإمكانية المطلقة لقول لا أو نعم. وعلى هذا النحو انتهى الرواقيون إلى القول بأن الأفعال الإنسانية متصفة بصفة السّوية أو التساوي أو الحياد Indifferentia . وهذا هو مذهبهم المشهور في هذا الباب، وهو أن كل فعل أخلاقي هو في ذاته لا قيمة له ولا اعتبار، وإنما القيمة الأخلاقية للفعل هي دائياً في الموقف النفسى الذي يقفه الإنسان بإزاء هذا الفعل. وهذا أشبه ما يكون بفكرة الكسب عند الأشاعرة، من حيث أن الأفعال مقدرة أزلياً تقديراً مطلقاً، وليس على العبد إلا أن يكتسب صفة الفعل، وهذا كل نصبِه في الفعل الأخلاقي: أعني أن يتكيف والحدث الخارجي على نحو حاص. ومن هذا المبدأ الذي تقوم عليه الأخلاق الرواقية ، تستخلص النتائج المشهورة التي عُدُّت منذ القدم أنها تناقضات وهمية في الأخلاق الرواقية. فالحكيم عند الرواقيين هو هذا الذي يعلم قوانين الطبيعة ويوفق بين ما تقتضيه هذه القوانين وبين حالته النفسية، وعليه أن يسلك سبيل الفضيلة، بأن يقصد إليها نفسياً قصداً ثاماً؛ أما نتاثج الفعل، فليس عليه بعدئذ إن كانت قد أصابت الحدف أم لم تصب، سواه أكانت خيرة موضوعياً أم كانت شريرة. وتبعاً لهذا ينكر الرواقيون على كثير بمن كانوا يعدون فضلاء فضيلتهم، فينكرون على كاتون ولليوس أنها حكيمان، وينكرون على شهيون أنه شجاع، لأنهم لم يقصدوا إلى هذه الأشياء قصداً، ولم تكن نفوسهم مهيّاةً لها من الناحية الباطنة. لكن المثل الأعلى للفضيلة الرواقية مفهومة على هذا النحو غير ميسر التحقيق.

بيد أننا إذا سألنا الرواقيين عن إمكان تحقيق الفضيلة على هذا النحو، لقالوا إن الفضيلة على هذا النحو ممكنة التحقيق، غيرأن الأمثلة التاريخية على هذا لا توجد: فسقراط لم يكن حكياً. وإغا اقترب من الفضيلة . ولهذا كان لا بد من التفرقة بين نوعين من الأخلاق: بين أخلاق نظرية، هي التي تحقق الفضيلة على صورتها العليا التي عرضناها، ونعني بها أن يعلم المرء قوانين الطبيعة وأن يلاثم بين حالته النفسية وبين ما تقتضيه هذه القوانين ـ وبين أخلاق نستطبع أن نسميها أخلاقاً شعبية أو عملية ، وهي التي فيها يحاول الإنسان أن يفترب قدر الإمكان من المثل الأعل للفضيلة الرواقية ﴿ وَمَنْ هَنَا فَرَقَ الرَّوَاقِيونَ بَيْنَ نوعين من الفضيلة. فضيلة هي الحكمة صوفياً 80\$، وفضيلة هي الفطنة Φρόνηδίς فالحكمة هي الفضيلة مفهومة على النحو الأوَّل، أي في الأخلاق النظرية، واله لمنة هي محاولة الإنسان أن يحقق الفضيلة. ولهذا فإنهم يقولون أيضاً بصفة وسط بين الخير والشر هي التي يسمونها صفة والملائمه officium؛ وهو هذا الذي يجمع بين الخير وبين السر من حيث أنه ليس خيراً مطلقاً، ولا شراً مطلقاً. وهنا نجد التناقض الشنيع الذي وقع فيه الرواقيون، فهم يقولون بوحدة الفضيلة و وإن الفضيلة لا بمكن أن تكون إلا وحدة، فإما أن يعرف الإنسان الأشياء، وإما أن يجهلها، ولا وسط بين العلم والجهل مُطَلَقاً. والفضيلة ناشئة عن العلم والتكيف النفسي تبعاً لما يقتضيه العلم، فلا بد إذن، من أجل تحقيق الفعل، أن نحققها كاملة وإلا لن نستطيع أن نحققها إطلاقاً. ولكننا نجدهم هنا حينها يريدون أن يخرجوا عن النظر وينزلوا إلى مبدان الواقع يضطرون إلى القول بصفة وسط في المعرفة وبالتالي في الأخلاق. هي في الأفعال الجامعة بين الخير والشر، والتي تكوّن الفطنة بدلًا من الحكمة ، ويجر هذا أيضاً إلى تفرقة ثالثة قالوا بها وهي ـ التفرقة بين الغاية وبين الغرض، وهي تفرقة كان لها أثر كبير، وكانت موضع العناية لدى المدارس الرواقية على اختلافها.

وأساس هذه التفرقة بين الغاية وعلاعة وبين الغرض σκοπός أن الغاية هي تحقيق الفعل أو بذل كل مجهود من أجل تحقيق الفعل في ذاته، أما الغرض فهو تحصيل نتيجة ما من النتائج. وعلى أساس هذه التفرقة تقوم التفرقة الأساسية في الأخلاق الرواقية بين الأخلاق النظرية، وهي تلك التي تتوقف على الغاية، وبين الأخلاق العملية، وهي تلك التي تتوقف على الغرض. وعلى الرغم من التمييز وهي تلك التي تتوقف على الغرض. وعلى الرغم من التمييز الدقيق الذي قال به الرواقيون ـ كيا سنعرض لهذا بعد قليل

لهذين النوعين من الاخلاق، فإن ثمة طابعاً مشتركاً بين كلا النوعين، وهو أنه يفترض دائياً في كل اخلاق أن تكون اخلاقاً باطنة صادرة عن النية أو الحالة الباطنة التي يجاها المره في نفسه. أما التمييز فقد ظهر خصوصاً في العصر المتأخر عند الرواقين الذين وجدوا في الجيل التالي للرواقية الأولى. وهذه التفرقة كالتفرقة التي قال بها يرمنيدس في نظرية المعرفة بين العلم بمعناه الحقيقي وبين الظن. فكيا أن يرمنيدس قد قال بنوعين من الحقيقة: حقيقة يقينية وأخرى ظنية، فكذلك يقول الرواقيون بنوعين من الاخلاق: أخلاق نظرية أو مثالية، وأخلاق عملية أوضح ما تكون عند هريلوس: فإنه يميز بكل وضوح بين نوعين من الخير عند هريلوس: فإنه يميز بكل وضوح بين نوعين من الخير أسمى عمل هو الذي ينشده الحكيم، وخبر أسمى عمل هو الذي ينشده الحكيم، وخبر أسمى عمل هو الذي ينشده الحكيم، وخبر أسمى عمل هو الذي ينشده العادي.

وقد أشار شيشرون إلى هذا التناقض وعزاه خصوصاً إلى هريلوس، فقال لا شيء أسوأ من أن نعد أن هناك نوعين من الحير الأسمى. فالخير الأسمى لا يمكن أن يكون غير خير واحد، فإذا تعدد فَقَد فقد صفته الأولى وهي أنه الخبر الأسمى، أعنى أن هذه التفرقة تجملنا نقع في تناقض. ويحرص رودييه على توكيد هذه التفرقة، لأنه على أساسها يريد أن يبين أن في الأخلاق الرواقية منطقية، ولم يكن فيها التناقض الذي أشرنا إليه في بدء كلامنا عن الأخلاق لديهم. ذلك أن هذه التفرقة إذا صيفت بوضوح معناها أنه لا تناقض بين أن يقول الإنسان إن المثل الأعل في الأخلاق الشعبة هو أن يبع الإنسانُ الميولُ الطبيعية الأولى الأساسية، وبين أن يقول في الأخلاق النظرية إن المثل الأعل هو أن يفعل الإنسان بحسب ما تفتضيه الطبيعة، وأن ينظر إلى الأحداث بعد ذلك بحسبانها متساوية فلا فارق في الواقع بين خير وشر، ما دام كل شيء ضرورياً. ولهذا كان من الممكِّن أن ينعت الرواقيُّ الأخلاق بأنها ليست علم الحير والشر بمعنى أن الأخلاق تقوم في الواقع على أساس أن هناك أشياء ضرورية وهذه الأشياه الضرورية يجب على الحكيم أن يتكيُّف وإياها في باطن نفسه، ولا داعي. إذن لاختيار فعل وتفضيله على آخر، ما دامت هذه الأفعال ضرورية.

والثابت أن هذه التفرقة لم تأت في الواقع إلا في دور متأخر في الجيل الثاني أو الثالث للرواقية. فقد نجد بعض إشارات ضئيلة إلى هذه الناحية، وفي شيء كثير من الفموض عند كريسفوس، ولكننا لا نجدها واضحة إلا عند انباع متأخرين

أشهرهم ذيوجانس البابل ثم تلميذه أنتيباتر، وكانت العلة في هذا التغير الذي طرأ عل تصور الرواقيين للفضيلة العليا أو الخبر الأسمى تلك الخصومة العنيفة التي شنها على الرواقيين أحد أتباع الأبيقوريين وهو وكرنيادس، فقد أخذ كرنيادس على الرواقية أن المثل الأعل الذي تنشد تحقيقه لا يمكن أن بتحقق، وبالتالي لا يمكن الإنسان أن بجصلّ السعادة. ويُذكرُ في هذا الباب قولٌ قاله كرنيادس حينها ذكر عن أحد الولاة إنه ليس والياً لأنه ليس حكيماً، وليست روما مدينة لأن الذين يسكنونها ليسوا وطنيين فأشار كرنيادس جذا إلى أن الرواقيين حينها يطلبون من الفضيلة أن تتحقق، إنما يطلبونها على أساس لا يمكن في الواقع أن يتحقق، وبالتالي لا يمكن العمل أن يتم. ولهذا اضطر الرواقيون في هذا الجيل، وعلى رأسهم ذيوجانس البابل، إلى التخفيف من حدة المثل الأعلى الرواقي بأن يقولوا إن الأخلاق يجب أن ترجم في النهاية إلى الملائمات officia، بدلاً من أن ترجم إلى الفضائل العليا καθ ηκονια. غير أن ذيوجانس وأنتيباتر قد أرادا مع ذلك أن يبقيا على فكرة الفضائل العليا فاضطرا من أجل هذا إلى القول بأن الدκαθηκοντα هي والـ officia شيء واحد. فكان هذا مصدراً \_ في رأى رودييه \_ لما حدث بعد ذلك من خلط في مذهب الرواقية الأخلاقي، والنظر إليه على أنه متناقض. أي إنَّ هذا التناقض بمكن أن يحل على الطريقة التاريخية بأن يقال إنه في الجيل الأول ومعظم الجيل الثاني كان الرواقيون ينظرون إلى الأخلاق بحسبانها نقوم عملي ال καθηκοντα ونعل الـofficia صفة الأخلاقية ، ولكنهم في الدور الثاني من الرواقية الأولى ـ وهو الدور الذي تحدده في الواقع خصومة كرنيادس ـ اضطروا إلى المساومة والتخفيف من غُلُو وَحَدَّة المذهب الأخلاقي الأول، فقالوا حينئذ إن الأخلاق يمكن \_ إن لم يكن بجب \_ أن تقتصر على الـ officia لأن الـ καθηκοντα غير عكنة التحقيق.

إلا أننا نجد مع ذلك أن بعضاً من الرواقيين الذين ينتسبون إلى هذا الدور الكرنيادي، قد حاولوا أن يرجعوا إلى الأخلاق الرواقية الأولى، وعلى رأس هؤلاء أرسطون الحيوسي . فأرسطون لا ينكر فقط - كها فعل زينون - أن يكون كثير من الناس قد حققوا المثل الأعلى للأخلاق كها يجب أن يتصورها الرواقي، بل ينكر كذلك أن يكون إنسان ما من قبل قد حقق شيئاً من هذا؛ ثم يلح في وجوب تحقيق الأخلاق على أساس أن الأخلاق الحي تصدر عن الأخلاق المنتقبة هي وحدها الأخلاق التي تصدر عن الأخلاق النظرية ، لا عن الأخلاق الشعبية . فكأننا نجد إذن في أرسطون

طرفاً مغالباً جداً أو رد فعل قوي ضد التأثير الذي أحدثه كرنيادس في تشكيل الأخلاق الرواقية عند ديوجانس البابل وتلميذه أنتياتر. وعا يشهد بذلك أن أرسطون قد جعل المقام الأول للطبيعيات، وذلك لأن الأخلاق سترجع في هذه الحالة في الواقع إلى العلم بما تجري عليه أحداث الطبيعة بالضرورة، ثم مسايرة هذه الأحداث الطبيعية من الناحية النفسية. وقد أكد أرسطون أن الفضيلة واحدة، وأن لا وسط إطلاقاً بين الفضيلة والرذيلة، لأن العلم عنده ـ كما أشرنا إلى شيء من هذا فيها سبق ـ واحد لا يقبل درجات، وبالتالي لا تقبل الأخلاق مرجات: فإما فضيلة وإما رذيلة ولا وسط بين الاثنتين. والواقع درجات: فإما فضيلة وإما رذيلة ولا وسط بين الاثنتين. والواقع أن الأخلاق إذا ما تصورت كما تصورها الرواقيون الأولون ثم أرسطون، كان لا بد أن تنحل إلى الطبيعيات، أي تكون في الواقع فرعاً ثانوياً بالنسبة إليها.

إلا أن التيار الذي جدده أرسطون لم يلبث أن أختفى في الجيل التالي له مباشرة، وإذا بنا نجد شخصية أخرى من أشهر الشخصيات الرواقية هي شخصية بانتيوس الرودسي تسلك نفس المسلك الذي سار فيه هريلوس وأنتيباتر. ومع ذلك فإن، المؤرخين مختلفون فيها بينهم أشد الاختلاف فيها يتصل بطبيعة مذهب بانتيوس: هل كان حقاً تتابعاً واستمراراً لمذهب هريلوس وأنتيباتر، أم كان في الواقع امتداداً للاتجاه الذي جدّده أرسطون؟

فَقِلُّمان وتسلر وكثير جداً من المؤ رخينِ للفلسفة اليونانية يقولون إن بانتيوس كان سائراً في نفس الاتجاه الذي سار فيه من قبل هريلوس وأنتيباتر، بل غالى جداً في هذا الاتجاه فكان متطرفاً كتطرف أرسطون في الاتجاه الأخر، إذ قال ـ تبماً لما يقوله أنصار هذا الرأى \_ إن الأخلاق لا يجب فقط أن تصدر عن الأحوال الخاصة، بل يجب أن تصدر أيضاً عن المزاج الشخصى، فكأن الأخلاق ستخرج إذن عن مبدتها الأصلّ وهو السير بمقتضى الطبيعة، بصرف النظر عن أثر هذا المقتضى فيها يتعلق بالميول الفردية. وإنما ستأخذ الأخلاق، في هذه الحالة، مظهراً أقرب ما يكون إلى الأبيقورية، لأنها مستنحلٌ في الواقم إلى بحث عها يلاثم الشهوات والميول الطبيعية وانصراف عها تقتضيه الضرورة كضرورة، أي أننا نجد في هذا الاتجاه قضاءاً على كل أخلاق رواقية بالمعنى الصحيح. وهذا ظاهر خصوصاً عند بانتيوس فيها يتصل بفكرة والمفضلات، وهي الأشياء المتوسطة بين الخير والشرّ، والتي يمكن أن تكون مترادفة في الواقع مع الـ officia فإن بانتيوس يفصل درجات مختلفة

لهذه الأخلاق ويقول إن الإنسان يستطيع أن يحقق بعض الأجزاء دون البعض الآخر، وأن يقترب من الخير أو من الشر. ثم يقول من ناحية أخرى إن الأصل، في الواقع، هو تحصيل النتائج المترتبة على الفعل، لا الفعل من حيث هو فعل، أعني أن الصلة بين الغاية والغرض ستكون عكس الصلة التي وأيناها من قبل، فيصبح الغرض هو الأصل، والغاية وسيلة لهذا الغرض لا قيمة لها في ذاتها، وإنما القيمة في الأغراض التي تتحقق.

ولكن روديه تبعاً للمبدأ الذي توخى أن يبينه في عرضه للأخلاق الرواقية، أنكر أن يكون بانتيوس ممن ساروا في الطريق الذي بدأه ذيوجانس البابل وأنتياتر، وإنما قال بانتيوس بالتفرقة الرئيسية بين الأخلاق الشُّعبية والأخلاق النظرية، ولم يقل برفض هذه الأخلاق الأخيرة لحساب الأخلاق الأولى بل جعل لكل نوع منها ميدانه الخاص به: أما الحكيم فعليه أن يسلك سبيل الآخلاق النظرية ، والرجل العادي عليه أن يسلك سبيل الأخلاق العملية. إلا أن رودييه قد اضطر مع ذلك إلى التسليم بأن الكثير من أقوال بانتيوس يرجع أنه كان أميل إلى عد الأخلاق الشعبية هي الأهم إن لم تكنَّ الأصل، وإنه لما كانت الأخلاق النظرية غير ممكنة التحقيق عل وجه الأطلاق وكان لا بد للانسان من أن يعمل، وكان عليه حيثذ أن يأخذ بالأخلاق الشمية. ويفصل القول فيها أكثر عا فعل، بالنسبة للأخلاق الأولى، ومن هنا جاءتنا عن بانتيوس هذه الأقوال والحكم العملية المتصلة بتفاصيل الحباة العامة وجزئياتها مما أعطى للرواقية بعد ذلك طابعاً خاصاً كاد أن يكون هو المثل الحقيقي لها حتى طغي على نظرة المؤرخين إلى الرواقية. وطبيعي أن يكون بانتيوس قد اعبه هذا الاتجاه لأن هذا ما كان يُنتظر مَن رجل ذهب إلى روما وعاش فيها كي يكون مستشاراً لأولى الأمر في روماً ، وما كان يطلبه الروماني في هذه الأحوال هو أن يكون قادراً عل أن يسلك سبيلا عملية معينة، تحدوه فيها طائفة من الحكم العملية المنصلة بتفصيلات الحياة، فلا بدأن يكون بانتيوس ـ وقد وجد طبيعة الجو الذي عاش فيه حينثذ تدعو إلى الأخذ بالجانب العمل وتفصيل القول فيه ـ لا بد إذن أن يكون بانتيوس قد عنى عنابة كبيرة بالأخلاق الشعبية العملية، ولم يعد يعني بالناحية الأخرى ناحية الأخلاق النظرية، إلا عناية ضئيلة جداً. فمها قال روديه فيها يتصل بكون بانتيوس لم يكن يسير في نفس الاتجاه الذي بدأه ذيوجانس البابل وانتيباتر، فإنه عا لا سبيل إلى الشك فيه ـ وهذا أيضاً

## نشرة النصوص الباقية

جمع الشذرات الباقية من كتابات وأقوال الرواقـيين هانز فون أرنم في كتابه:

Hans Von Arnin: Stoïcorum veterum fragmenta, 4 voll., 1921- 1924:

1. Zeno et Zenonis disc:

II. Chrysippi fragm. logica et physica;

III. Chrysippi fragm.moral.; Fragm.Success Chrysippi;

وترجمت الى الايطالية على يد ن. فستا N. Festa عند الناشر Laterza في بارى Bari .

مراجع

- A. C. PEARSON, The Fragments of Zeno and Cleanthes, 1891.

- E. BEVAN, Stoics and Sceptics, 1913.

 E. GRUMACH, Physis und Agathon in der alten Stou, 1932.

- O. RIETH, Grund begriffe d. stoischen, Ethik, 1933.

 J. BIDEZ, La cité du Monde et la cité du Soleil chez les Stoiciens, 1932.

ر ویس

### Josia Royce

فيلسوف أميركي ، هيجلي النزعة ، مثالي المذهب، وهو الميتافيزيقي الأميركي الوحيد.

ولد في Orass Valley بولاية كاليفورنيا (في الولايات المتحدة الأميركية) في سنة ١٨٥٥ ودخل جامعة كاليفورنيا في سنة ١٨٥٥ ودخل جامعة كاليفورنيا في سنة ١٨٧٠ وحصل على البكالوريوس B.A. سنة ١٨٧٥ وكتب بحثا عن اللاهوت في مسرحية «برومثيوس مقيداً» تأليف المخولوس، نال به مسحة من المال مكنته من تقضية عامين في المانيا، حيث راح يقرأ الفلاسفة الألمان، وخصوصا شلنج وشوبنبور، والتحق بجامعة جيتنجن حيث درس على يد الفيلسوف لوتسه Loize ثم حصل على الدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز (في بلتيمور)، عين بعدها مدرسا في جامعة هارفرد سنة كاليفورنيا لبضعة أعوام ثم عين مدرسا في جامعة هارفرد سنة مارغرد ألفلسفة أعوام شم عين مدرسا في جامعة هارفرد نفس الجامعة، هارفرد. وشغل كرسي الفورد Alford للفلسفة

شيء كان يقتضيه منطق التطور المذهبي والحضاري ـ نقول مما لا شك فيه أن الأخلاق عند بانتيوس انتهت إلى أن تكون استمراراً، بل واستمراراً متطرفاً، للاتجاه الظاهر عند ذيوجانس، وعلى هذا فلا مجال لهذا التدقيق الكبير فيها يتصل بشخصية بانتيوس.

وهذا التطور في الاتجاء الذي بدأه ذيوجانس البابل هو عينه سيستمر حتى نهاية الرواقية والحضارة اليونانية . خصوصاً بعد أن انتقلت الرواقية من العقول اليونانية الخالصة إلى العقول الروامانية . فإن الرواقية التي قال بها كثير من الرومان أمثال سنيكا وماركس أورليوس كانت متجهة إلى الناحية العملية أي المحكمة العملية في الحياة، وانصرفت نهائياً عن الأسس النظرية بالناحية الشعبية العملية، لانهم وجدوا فيها ما يلائم مزاجهم بالناحية الشعبية العملية، لانهم وجدوا فيها ما يلائم مزاجهم وطبيعتهم الخاصة، وقد كان الروماني يطلب من الفلسفة عموما في هذا الظرف أن يتخذ منها وسيلة لقيادة ضميره، فكان ينظر إلى الفيلسوف بوصفه قائداً للضمير وموجهاً له، فلم يكن غرباً إذن أن تأخذ الأخلاق هذا الطابع العملي الصرف الذي انتهى ماركس أورليوس.

وشيء أخير يجب أن نشير إليه، يطبع الرواقية بوجه عام في نظرتها إلى الأخلاق بطابع خاص: هُو النزعة الكونية، فالرواقي كان مجسب نفسه مواطنًا للعالم أجمع، وبالتالي كانت تعنيه كثيراً هذه الفروق المختلفة بين الناس. إلا أنه يجب أن بلاحظ أن هذه النزعة الكونية يجب أن يميز تمييزاً دقيقاً بينها وبين النزعة العالمية ، فهم لم يكونوا بجدون حرجاً في أن يكون الإنسان متصفآ بالنزعة القومية الوطنية وفي الأن نفسه مواطنأ للكون كله، أما النزعة العالمية، وهي التي بين أمة وأمة، وتخرج بالأمم عن حدودها فتنتهي إلى ما يسمى باسم والشفقة الانسانية. Caritas humano genere مذه النزعة المعالمية المقترنة بالشفقة الانسانية العامة لم توجد في الأخلاق اليونانية لأول مرة إلا عند الأبيقوريين. أما الرواقيون فقد قالوا بأن الانسان مواطن للكون، وإن كان مواطنا في الأن نفسه لمدينة خاصة بحرص على أداء واجباته بإزائها. فالفارق إذن بين النزعة الكونية والنزعة العالمية يقوم في أن النزعة الكونية تنظر إلى الانسان بوصفه جزءاً من كون أكبر ملتئاً فيه، بينها النزعة العالمية تنظر إلى الانسان بوصفه عضواً في جماعة عامة هي الجماعة الانسانية.

في جامعة هارفرد في سنة ١٩١٤ - وتوفى في سنة ١٩١٦

### فلسفته

## ١ ـ الوجود

في كتابه والعالم والفرد The World and the والثاني سنة ١٩٠١) الطرة الأول سنة ١٩٠٠ والثاني سنة ١٩٠١) الذي يضم المحاضرات التي ألقاها في جامعة أبرديس باسكتلنده ضمن سلسلة المحاضرات الشهيرة: ومحاضرات جفورده، يتناول رويس في الجزء الأول: وتصورات الوجود الأربعة.

فيبدأ بتحديد طبيعة «الوجود» فيذكر أننا اعتدنا أن تقرر أن الله موجود» أو أن العالم موجود أو أن الذات المتناهية موجودة, فيا معنى قولي: «موجوده؟ إن هذا المحمول الوجودي existential predicate كيا يسميه رويس، كثيرا ما ينظر إليه على أنه بسيط ولا يقبل الحد. لكن الفلسفة تعنى بالبسيط كيا تعنى بالمركب.

ويأخذ رويس في ببان معاني الوجود حين يوصف به أمور غتلفة: حين يوصف به الله، ويوصف به العالم، ويوصف به الانسان الفرد. وعند رويس أن تحديد معنى الوجود على هذا النحو هو في الوقت نفسه تحديد لطبيعة الواقع. فكيف نفهم الواقع؟ ربما كانت أنسب طريقة هي أن نفهم الواقع كيا هو في التجربة. لكن رويس يؤكد أنها لا تستطيع ان تفهم معنى اللفكرة، وعلاقتها بالواقع. يقول رويس: «أنا واحد من أولئك الذين يقررون إنك إذا سألت ما هي الفكرة؟ وما علاقة الأفكار بالواقع؟ ـ فإنك تتناول عقدة العالم على نحو يؤذن بفك عقده و (والعالم والفرده جد 1 ص 13 - 12).

وهكذا نرى رويس يجعل الوجود هو الأفكار، ويؤكد وسيادة عالم الأفكار على عالم الوقائع، (الكتاب نفسه ، جـ ١ ص١٩). وواضح أن اتجاهه هذا هيجلي خالص، كل ما هو موجود عقلي، وكل ما هو عقلي موجود.

ثم بأخد رويس في شرح معنى دالفكرة، فيميز بين معناها الخارجي، ومعناها الباطس: فمثلا إدا افترضنا أن لدي فكرة عن جبل أفرست فمن الطبيعي أن اعتقد أن هذه الفكرة تشير إلى جبل موجود في الهند. وهذا ما يسميه رويس بالمعنى الخارجي للفكرة. وإذا فرضنا أن رساما لديه فكرة عن لوحة ميرسمها، فإن فكرته هذه هي اتحقيق جزئي لغرض، وهذا هو ميرسمها، فإن فكرته هذه هي اتحقيق جزئي لغرض، وهذا هو

ما يسميه بالمعنى الباطن للفكرة.

ويؤكد رويس أن المعنى الباطن للفكرة هو الأولى primary أما المعنى الخارجي فهو مظهر aspect للمعنى الباطن التام النمرُّ

ويستعرض رويس أنماطا غتلفة منالمذاهبكيها يبين ما فيها من عدم كفاية في فهم الوجود.

أ) والنمط الأول هو ما يسبب باسم والواقعية realism ويقصد به المذهب الذي يقرر أن ومعرفة موجود ما بواسطة موجود ليس هو الموجود موضوع المعرفة لا تؤثر في هذا الأخير، وبعبارة أخرى انه لو لم توجد أية معرفة، لبقي الموجود قائيا في الوجود، وبعبارة أوجز وجود الموجودات لا يتوقف على إدراكها، إنها موجودة سواء عرفت أو لم تعرف. والصواب والخطأ إنما يتوقفان على التناظر أو عدم التناظر بين الأفكار والأشياء.

ينقد رويس هذا المذهب بقوله أنه يقوم على أساس أن العالم مؤلف من كيانات entities عديدة مستقلة بعضها عن بعض، وإذا جزء أحدها لا يؤثر في سائرها. والعلاقات التي تضاف إلى هذه الكيانات يجب أن تكون هي الأخرى مستقلة. ونتيجة هذا أن حدود العلاقة الواحدة لا يمكن ربطها بالأخرى. في دمنا قد بدأنا من كيانات مستقلة بعضها عن بعض، فإنها تظل مفصولة عن بعضها بعضا. والأفكار هي الأخرى يجب أن تكون مستقلة عن بعضها بعضا وعن سائر الأشياء. وإذا كانت الأفكار مستقلة عن الأشياء، التي هي أفكار المنافئ بناظر بينها وبين الأشياء التي هي أفكار لها. والنتيجة هي أن مذهب الواقعية الأشياء التي هي أفكار لها.

ب) والمذهب الثاني الذي يناقشه رويس هو ما يسعيه باسم. التصوف في مقابل الواقعية . التصوف في مقابل الواقعية . فإنه إذا كانت الواقعية تقوم على أساس وجود أشياء في الخارج مستقلة عن تصوراتنا لها، وبالتالي على أساس وجود ثنائية في الوجود، فإن التصوف يقوم على عكس ذلك إذ يقوم على أساس القول بوجود واحد أحد يختفي فيه التمييز بين المذات والموضوع، بين الفكرة والشيء المناظر لها.

ويرى رويس أن التصوف، شأنه شأن الواقعية، يقضي هو الآخر على نفسه ينفسه. لانه إذا كان التصوف يقول بأنه لا

يوجد إلا موجود واحد أحد، فإن الذات المتناهية وأفكارها يجب أن تعد وهمية. وفي هذه الحالة لا يمكن معرفة والمطلق، the محدد وهمية الأفكار و لهذا فإننا إذا كنا لا نزال نعتقد بامكان المعرفة، فإننا لا نستطيع الأخذ بمذهب النصوف هذا

جـ) والمذهب الثالث هو ما يسعيه باسم والمذهب العقلي النقدي، Critical rationalism إن هذا المذهب بجاول أن ويعرف الوجود على أساس الصدق validity فإنه حين يقول عن شيء أنه موجود يعني فقط أن فكرة معينة عنه صادقة، حقيقية، ويحدّد أن تجربة ما، أو على الأقل مثلا أعلى رياضيا، وربحا بوصفه حادثا تجربيا، هو عمكن، (الكتاب نفسه جـ ١ ص ١٧٦٠ - ٧). فإذا اقترحت أنني أقرر أن هناك أناساً يعيشون في المريخ، فإنني بحسب المذهب العقلي النقدي، أقرر أنه في تقلم التجربة الممكنة فإن فكرة ما ستصدق. ويضرب رويس مثالًا على المذهب العقلي النقدي نظرية كنت في التجربة الممكنة وتعريف جون استيورت مل للمادة بأنها إمكان مستمر للاحساس.

ويرى رويس أن ميزة المذهب العقل النقدي على المذهب الواقعي هي أنه يتجنب الاعتراض الناشى، عن فصل الواقعية بين الأفكار وبين الأشياء التي تشير هذه الأفكار اليها. لكن آفة المذهب العقلي النقدي هي أنه عاجز عن الاجابة على هذا السؤال: ما هي التجربة المكنة في الوقت الذي ينظر فيه إليها على أنها محكنة فقط؟ وما هي الحقيقة الصادقة إذا كان لا يوجد أحد يستطيع حاليا أن يثبت صدقها؟ وهكذا فإن المذهب العقلي النقدي هو الأخر غير واف.

ولهذا ينبغي البحث عن مذهب رابع بحتوي على الحقائق الموجودة في المذاهب الثلاثة السابقة، ويكون في الوقت نفسه خاليا من العيوب التي بيناها فيها.

فها هي الحقيقة التي ينطوي عليها مذهب الواقعية ! إنها القول بأن الشكل النهائي للوجود هو الفرد ، ذلك لأن شارة الاسميين هي القول بأن الأفراد وحدهم هم الموجودون فعلا كذلك علينا أن نتذكر أن هيجل وان لم يكن من الاسميين، فإنه استخدم الحد: «الفرد» بمعنى الكلي العيني concrete استخدم الحد: «الفرد» بمعنى الكلي العيني universal بهذا المعنى، إذ المطلق فرد أعلى. ولهذا فإن رويس يفهم الفرد بهذا المعنى المثالي الهيجلي، حين يتحدث عها هو حقيقة في مذهب الواقعية. ومن هنا يقول: «إن الموجود المفرد هو حياة مذهب الواقعية. ومن هنا يقول: «إن الموجود المفرد هو حياة

للتجربة تحقق أفكارا في شكل نهائي نهائية مطلقة. إن جوهر ما هو حقيقي هو أنه فردي، أو لا نظير له في نوعه، وهو يملك هذا الطابع فقط بوصفه التحقيق الوحيد لغرض، (الكتاب نفسه جد 1 ص ٣٤٨).

وقد رأينا أن الفكرة هي تحقيق جزئي، أو ناقص، لغرض ما، وهي تعبير عن ارادة. والتجبيد الكامل للارادة هو العالم بتمامه وكماله. وفي العالم ككل أنا استطيع أن أتعرف ذاتي. وبهذا المعنى نتعرف حقيقة في مذهب التصوف، وخصوصا التصوف الشرقي، حين يقول عن الذات والعالم وهذا أنت المحتلفة والكتاب نفسه جدا ص٣٥٠).

لكنني اذا تصورت العالم أنه عالمي أنا، وأنه تجسيد لإرادي أنا، فإنني سأنتهي إلى الهووحدية Solipsism إلى القول بوجود كيانات مستقلة بعضها عن بعض. وللتخلص من هذين الموقفين، لا بد من إدخال بعد جديد هو: وما بين الذوات. intersubjectivity

هل نحن نعرف الأخرين بقياس النظير إلى الأخرين؟ الرأي الشائع هو الشطر الأول، لكن رويس يرى انَّ الشطر الثاني هو الأقرب إلى الصواب فنحن نشعر بوجود الأخريس اولا الأنهم مصدر أفكارنا، وهم الذين يجيبون على تساؤ لاتنا، وهم يعبرون عن آراء غير آرائنا، ويضيفون معلومات جديدة إلى ما لدينا من معلومات، وبالأخرين نكون إرادتنا وأفكارنا ونتبصر الطريق. ومن خلال الاختلاط بالأخرين في المجتمع نحن نصوغ أفكارنا، وندرك ما نريده، ونعي ما ينبغي علينا أن نريده وأن نهدف إليه

ويمضي رويس إلى أبعد من هذا فيقرر أن «إيمانا غامضا بوجود إخواننا الناس يلوح أنه يسبق، إلى حد كبير، التشكيث النهائي لوعينا بأنفسناه (الكتاب نفسه، جـ ٧، ص ١٧٠)

ويرى رويس أن شعورنا الواضح بأنفسنا وبالأخرين من بني الانسان إنما ينشأ عن شعور اجتماعي بدائي وكلما نمت الشعرة يتزايد شعور الفرد بأن الحيوات الباطنة للأخرين هي أمور خاصة ذاتية عجوبة عن الملاحظة المباشرة وفي الوقت نفسه يتزايد شعوره بأن الموضوعات الخارجية هي أدوات تحقيق الأغراض المشتركة بينه وبين الأخريس، وكذلك لتحقيق الأغراض الحاصة به هو وحده، وبكل فرد على حدة. وعلى هذا النحو ينشأ شعور بثلاث مؤلف من درميلي وأنا، والطبيعة فيها بيناه (الكتاب نفسه، جـ ٢ ص ١٧٧).

ونحن لا نعرف من عالم الطبيعة إلا القليل، والباقي لا يزال ينسب إلى ميدان النجربة الممكنة، وقد شاهدنا إخفاق المذهب العقلي النقدي في تحديد النجربة الممكنة. ولاشك أنه من الحظأ أن نقول عن الطبيعة أنها ليست سوى تجسيد للارادة الانسانية وغرض الانسان. وغرض التطور يجعل من عقولنا المناهية بجرد نواتج. وهنا يقوم السؤال: كيف ننقذ التعريف المثالي للوجود على أساس المعنى الباطن للأفكار؟ وجواب رويس عن هذا السؤال هو أن العالم يعبر عن نظام للأفكار مطلق، هو بدوره تحقيق جزئي للارادة الالحمية والله، وهو يعبر عن نظام للأفكار عن نفسه في العالم، هو الفرد الأقصى هو حياة التجربة المطلقة. وكل ذات متناهية هي تعبير وحيد عن الغرض الأهل.

حياة الفرد هي حياة تجربة، وعلينا أن ننظر إلى الذات على أساس أخلاقي لا على أساس جوهرية النفض لأنه من خلال امتلاك مثل أعلى، ورسالة وحيدة ومهمة في الحياة فريدة هي مغزى ما قمت به من أفعال حتى الآن تتحدد ذاتي وتخلق. أي أن الفرد المتاهي يخلق نفسه بتحقيقه لمئله الأعلى الفريد، وتحقيقه لمئله الأعلى الفريد، وتحقيقه لمئلة الأعلى من نزعة وجدانية. ويؤكد هذا المعنى أكثر فأكثر حين يقرر أن لكل ذات طريقها الوحيد، نسيج وحده، في تحقيق ذاتها.

واستلهاما لكنت يقرر رويس أن رسالة الانسان الأخلاقية لا نهاية لها. يقول: والعبارة: ومهمة أخلاقية أخيرة هي متناقضة في ذاتها إن خدمة الأبدي هي خدمة أبدية. ولذا لا يمكن أن يكون هناك فعل أخلاقي أخيره (الكتاب نفسه جدا ص 112 ـ 120). وهذا يوفي إلى فكرة خلود النفس. لكن رويس يبادر فيقرر ما يلي: وأنا لا أعرف بأي حال من الأحوال، ولا ادّعي أنني أعرف، هي العملية التي بواسطتها فردية حياتنا الانسانية يعبر عنها فيها بعد. وأنا أنتظر حتى يلبس هذا الفاتي الفردية و (وفكرة الخلود»، ص ٨٠).

## ٣ ـ الله والعالم والانسان:

وفي المحاضرة الأخيرة من محاضرات جفورد هذه بعنوان: «العالم والفرد» وذلك في أخر الجزء الثاني يصوغ رويس مجمل نظريته في هذه العبارة: «والدرس الموحيد الذي نستخلصه من سلسلة المحاضرات هذه هو وحدة المتناهي واللامتناهي، وحدة الاعتماد الزمان والأهمية السرمدية، وحدة

العالم وكل أفراده، وحدة الواحد والكثير، وحدة الله والانسان ونحن مملؤ ون بحضرة الله وحريته، ليس فقط على الرغم من ارتباطنا المتناهي، بل وأيضا بسبب ما يبدل هذا عليه ويتضمنه.

وبيان ذلك أن رويس يستنبط من نهائية الانسان لا نهائية حضور الله وحريته. إذ المتناهي لا يتصور إلا مع وجود اللامتناهي، إن نهائية الانسان تفترض إذن وجود لا متناه، مطلق، هو الله.

ورويس في كتابه الذي أصدره سنة ١٨٨٥ بعنوان: 
دالوجه الديني للفلسفة، The Religious Aspect of يرفض البراهين التقليدية لاثبات وجود الله، 
ويسوق برهانا آخر لاثبات المطلق The Absolute على أساس الاقرار بالخطأ، فنحن تخطى، في أحكامنا ونقر بأننا أصدرنا أحكاما خاطئة لكن لا يتصور خطأ بدون صواب، ولا يتصور باطل بدون حق. ولهذا فإن وجود الخطأ يدل على وجود الحق، أي على وجود الله. وهذه الحجة مستلهمة من حجة لديكارت بنفس المعنى، والله ـ في نظر رويس ـ هو المطلق، وهو التجربة الشاملة المحطة.

## مؤلفاته

- The Religious Aspect of Philosophy. Hoston, 1885.
- The spirit of modern philosophy. Boston, 1892.
- Studies of Good and Evil. New York, 1898.
- → The world and the individual, 2 vols. New York, 1900-1.
- The conception of Immortality. Boston, 1900.
- William James and other Essays on the philosophy of life. New York, 1911.
- The sources of religious insight. Edinburgh, 1912.
- The problem of Christianity, 2 vols. New York, 1913.
- Lectures on modern Idealism, New Haven, 1919.
- Royce's logical essays, edited by D.S. Robinson, Dubuque (Iowa), 1951.

### مراجع

Albeggiani F. Ilsistema filosofico di Josiah Royce.
 Palermo, 1930.

عليها حتى الآن، طمع إلى تحصيل الدرجات العلمية التي تؤهله للتدريس في الجامعة، وعلى الأخص في الكولج دي فرانس. فحصل على الليسانس من كلية الآداب في سنة ١٨٤٩ وكتب بحثين في عامي ١٨٤٦ ١٨٤٨ حصل بها على جائزتين من أكاديمية النقوش والفنون الجميلة والتابعة لمعهد فرنساه وكلفه ومعهد فرنساه بمهمة علمية في إيطاليا سنة ١٨٤٨ ولما عاد إلى فرنسا بدأ ينشر مقالات عميقة ساحرة الأسلوب في مجلتين شهيرتين هما: ومجلة العالمينه (ابتداء من سنة ١٨٥١) وهي المقالات التي جمعها بعد ذلك في كتابين من سنة ١٨٥٨) وهي المقالات التي جمعها بعد ذلك في كتابين احدهما بعنوان: ودراسات في التاريخ الديني، (سنة ١٨٥٧). أحدهما بعنوان ودراسات في الأخلاق والنقد، (سنة ١٨٥٩).

وكان قد حصل على الدكتوراه في الاداب من السوربون في سنة ١٨٥٢ برسالة كبيري عن وابن رشد والرشدية، ورسالة صغرى عن: والقلسفة المشائية عند السريان، وهما من الأعمال العظيمة المبكرة في تاريخ الفلسفة الاسلامية والسريانية. ولما تولى نابليون الثالث الحكم في فرنسا سنة ١٨٥٢ كان رينان من خصومه السياسيين في بداية الأمر بيد أن علاقته الحميمة مع البونايرتيين الأحرار، وخصوصا مدام كورني Comu جعلته مقرّباً من نابليون الثالث الذي شاء أن يصنع صنيع جده نابليون الأول في حملته على مصر حين اصطحب معه بعثة علمية ـ فإن نايلبون الثالث لما تدخل في صوريا سنة ١٨٦٠ أرسل بعثة أثرية إلى لبنان برئاسة ارنست رينان في الفترة ما بين اكتوبر سنة ١٨٦٠ إلى أكتوبر سنة ١٨٦١ وهي البعثة التي سجل نتائجها في تقرير عظيم بعنوان والبعثة في فينيقياه (سنة ١٨٦٤-١٨٧٤). ولما عاد إلى فرنسا عينٌ ف١١ بناير سنة ١٨٦٢ أستاذا في الكولج دي فرانس في كرسي اللغات العبرية والسريانية والكلدانية . وألقى درسه الأول ف ٢٧ فبراير منة ١٨٦٢، فأثار تعيينه غضب الكاثوليك المتدينين، وخصوصا الشبية الكاثوليكية واستعدوا للشغب عليه في درسه الأول. ووجدوا الفرصة حين بدأ درسه بقوله: ١١٥ انسانا لا نظير له \_ وعلى الرغم من أن كل شيء في هذه الدنيا يجب أن يحكم عليه من وجهة نظر العلم الوضعي، لكني لا أريد أن أناقض أولئك الذين أدهشهم الطابع الاستثنائي لعمله، فسمّوه الله، وغداة هذا الدرس بدأت حملة يقودها مدير

- Amoroso M.I.: La filosofia morale di Josiah Royce.
   Napoli. 1929.
- Aronson, M.J.: La philosophic morale de Josiah Royce, Paris, 1927.
- Cotton, J.H: Royce on the human self. Cambridge (Mass.), 1945.
- Creighton, J.E. editor: Papers in honor of Josiah Royce in his sixtieth birthday. New York, 1916.
- De Nier, M. Royce, Brescia, 1950.
- Dykhuizen, G: The Conception of god in the philosophy of Josiah Royce. Chicago, 1936.
- Fuss, P.: The moral philosophy of Josiah Royce.
   Cambridge (Mass), 1965.
- Galgano, M: Il pensiero filosofico di Josiah Royce.
   Roma 1921.
- Humbach K.T:Einzelperson und Gemeinschaft nach Josiah Royce, Heidelberg. 1962.
- Marcel, Gabriel: La philosophie de Royce. París 1945.
- Olgiati, E. Un pensatore americano: Josiah Royce.
   Milano, 1917.
- Smith, J. E: Royce's social Infinite. New York, 1950.

رينان

## Ernest Renan

مؤرخ للمسيحية وللفلسفة، وصاحب اراء فلسفية.

ولد في مدينة تربيه Tréguier (مدينة ساحلية في اقليم بريتاني شمال غربي فرنسا) في ٢٨ فبرابر سنة ١٨٢٣ ودرس أولا في مدرسة دينية في بلدته، ثم حصل على منحة دراسية للدراسة في مدرسة سان نقولا دي شاردونيه التي كان يديرها أنذاك دوبائلو Dupanloup. ومنها انتقل إلى معهد سان سليس St. Sulpice الديني الشهير كي يتخرج منه قسيساً. لكنه وهو في هذا المهد بدا إيمانه يتزعزع تحت تأثير قراءة الكتب النقدية في تاريخ المسيح والأناجيل. فتين له أن الأسس التي تقوم عليها المسيحية واهية من الناحية التاريخية. فقرر ترك المهد قبل أن يتم دراسة فيه ولما ترك المهد والخطة التي سار

مدرسته القديم دوبانلو Dupanloup من أجل طرد رينان من منصبه الجديد هذا ورضخ الامبراطور المستبد. فلها هزمت فرنسا وطرد باپليون الثالث من السلطة، صار رينان من المرموقين في عهد الجمهورية الأولى الجديدة، رغم أنه كان بنزعته ملكيا.

وفي مايو سنة ١٨٨٣ أصبح رينان مديرا الماية مناه مناه الكولج دي فرانس، واستمر يشغل هذا المنصب حتى وفاته. واختير عضواً في الأكاديمية الفرنسية في منة ١٨٧٨ نشر كتابه ومستقبل العلم، الذي كان راقداً في مكتبه منذ أن أتم تأليفه في سنة ١٨٤٩

وتوفي رينان في ١٦ أكتوبر ١٨٩٢

# أراؤه الفلسفية

تأثر ربنان في نزعته الفلسفية بفكتور كوزان، الداعي إلى الانتقاء بين المذاهب المختلفة eclectisme، وبهردر فيها يتصل بتطور الانسانية، وبهيجل في ديالكتيكه الجامع بين الاراء المتعارضة. وفي تفكير ربنان مرونة ومراعاة للأوجه المتعارضة في المشكلة الواحدة، ونزعة إلى الشك الكاره لكل تقرير جازم دوجماطيقي، مما جعله يكشر من الفروض المتعارضة لتفسير الأمر الواحد.

ويمكن تلخيص الاتجاهات الرئيسية في تفكير رينان على النحو التالى:

١ ـ كان ربنان ذا نزعة عقلية صريحة، وكان يرى في العلوم الوضعية النموذج الصحيح للفكر ويريغ إلى تطبيق مناهجها على دراسة تاريخ الأدبان. وكانت نتيجة هذه النزعة أنه في دراساته عن حياة المسيح وتاريخ المسيحية حتى نهاية العصر القديم استبعد كل الحوارق والمعجزات، وقام بنقد الوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ المسيح والمسيحية الأولى نقدا فيلولوجيا دقيقا. فهو لم ير في المسيح إلا «انسانا منقطم النظير» فيلولوجيا دقيقا. فهو لم ير في المسيح إلا «انسانا منقطم النظيرة متناقضة الأخبار، بمعزل عن التحقيق الفيلولوجي والتاريخي متناقضة الأخبار، بمعزل عن التحقيق الفيلولوجي والتاريخي متناقضة المسيحية، وخصوصا بفريدرش اشتراوس صاحب لتاريخ المسيحية، وخصوصا بفريدرش اشتراوس صاحب كتاب «حياة المسيح» الشهير. ومن أفضال رينان الكبرى أنه كان أول من اتجه بالابحاث المتعلقة بالمسيح وأصول المسيحية في

فرنسا هذا الاتجاه النقدي. وقد بدأ في كتابة تاريخ عياة المسيح وهو في قرية غزير بجبل لبنان في سنة ١٨٦١ ولما ألقى عاضرته الأولى في الكولج دي فرانس في ٢٢ فبراير سنة ١٨٦٢ أثار ضجة هاثلة لأنه تحدث عن المسيح فوصفه بأنه وإنسان منقطع النظير إذ اثار ثائرة المتدينين المتزمتين ورجال الدين والكهنوت الفرنسي وتضاعفت الحملة ضده حين أصدر كتابه عجاة المسيح في سنة ١٨٦٣، وهو كتاب سرعان ما لقي نجاحا وانتشارا لا مثيل لها أنذاك وتلا هذا الكتاب ستة بجلدات أخرى عن وأصول المسيحية هي:

١ ـ ءالحواريون، سنة ١٨٦٦

٢ ـ والأناجيل والجيل الثاني للمسيحية، سنة ١٨٧٧

٣ ـ والقديس بولس، سنة ١٨٦٩

٤ ـ دالسابق على المسيح، منة ١٨٧٣

٥ ـ والكنيسة المسحبة، منة ١٨٧٩

٦ - همرقس أورليوس ونهاية العالم القديم، سنة
 ١٨٨١

ثم ارتفع إلى تاريخ الشعب الذي نشأت في أحضانه المسيحية، وهو الشعب اليهودي، فكتب وتاريخ شعب إسرائيل، في خسة مجلدات (سنة ١٨٨٧ ـ سنة ١٨٩٣).

وقد عاون رينان على كتابة هذه التواريخ مواهب من ملكة والتوسّم، التي تحدث عنها اشبنجلر، أي ملكة ادراك المشاعر والدقائق المبثوثة في الوثائق التاريخية، بحيث كان يقدر على وتمييز الدرجات المختلفة لليقير، والمحتمل، والمقبول، والممكن، في الروايات التاريخية والوثائق التاريخية بعامة.

٢ - كان رينان يرى إحلال مقولة الصيرورة فكان يرى على مقولة الوجود في فهم الكون وتاريخ الانسانية فكان يرى أن العالم تحكمه وقوانين التقدم؛ التي بقضلها يتزايد وعي المقل الانساني بذاته وهو يرى أن وغاية العالم هي غو أو (تطور) المقل، ويرى أن المادة تحيا بقوة مجهود nisus يدفعها إلى الحارج عن الفوضى، والارتفاع - مرحلة تلومرحلة - إلى ظهور الانسانية التي تهب الكون الوعي وغوذج العلة الحرة. وعملية الحلق المستمر هذه تتلخص في كلمة واحدة هي: والله، فالله ليس يكون، بل يصير Dicu n'est pas, mais il devient من خلال تقدم الانسانية، هذا التقدم الذي سيتم بانتصار الروح على المادة.

٣ ـ وكان يرى أن العلم، والعلم وحده، هو الذي

المجلد الرابع: وحياة المسيحة، والحواريونة، والقديس بولس، والسابق على المسيحة.

المجلد الخامس: والأناجيل»، والكنيسة المسيحية»، ومرقس أورليوس».

المجلد السادس. وتاريخ شعب إسرائيل، بأجزاء خــة.

المجلد السابع: «دراسات في التاريخ الديني»، وسفر أيوب»، ونشيد الأناشيد»، وسفر الجامعة»، ومحاضرات المجلزة».

المجلد الشامن: وأصل اللغة،، وتاريخ اللغات السامية، وتاريخ فرنسا الأدبي، وامشاج دينية وتاريخية.

المجلد الناسع: وكراسات الشباب، وأختي هنرييت، ورسائل اسرية، وشذرات خاصة ووجدانية،

المجلد العاشر: «مراسلات ١٨٤١ ـ ١٨٩٣».

## مراجع

- Rooul Allier: La philosophie d'Ernest Renan, Paris, 1895.
- René Berthelot: «La pensée philosophique de Renan,» en Rev. de Met. et de Morale, vol. 30 (1923) pp. 365-RK
- Gabriel Seailles: Ernest Renan. Essai de biographie psychologique. Paris 1895.
- André Cresson: Ernest Renan. Sa vie. son Oeuvre avec un exposé desa philosophie. Paris 1949.
- II. Moncel: Bibliographie des Ocuvres d'Ernest Renan. Paris, 1923.
- J. Pommier: Ernest Renan, d'après des documents inédits. Paris, 1923.
- K. Gore: L'Idée de progrès dans la pensée de Renan.
   Paris. 1970.
- J. Pommier: La pensée religieuse de Renan, Paris 1925.
- j. Pommier: La jeunesse cléricale d'Ernest Renan.
   Paris, 1933.
- H. Psichari: Renan d'aprés lui-mème, Paris, 1937.

يستطيع أن يقدّم إلى الانسانية الشيء الذي لا تستطيع أن تعيش بدونه، وأعني ذلك والرمز والناموس، (ومستقبل العلم، ص ٣١). ويقرر: وأن عقيدتي الراسخة هي أن دين المستقبل سيكون النزعة الانسانية الخالصة، أعني عبادة كل ما ينتسب إلى الانسان وتقديس الحياة ورفعها إلى قيمة معنوية، (الكتاب نفسه ص ٣٧). ويؤكد نزعته الوضعية فيقول: وليس ها هنا حقيقة لم تكن نقطة ابتدائها مستمدة من التجربة العلمية، ولا تنبئ مباشرة أو بطريق غير مباشر من المعمل أو من المكتبة، لأن كل ما نعرفه إنما نعرفه من دراسة الطبيعة أو التاريخ، (والمحاورات الغلسقية، ص ٢٨٤).

ومن هنا كان يرى أن الفلسفة هي والنتيجة العامة لكل العلومه (دمحاورات فلسفية» ص٢٩٠).

8 - ولا يؤمن رينان بخلود النفس، لأن العلم لا يستطيع أثبات ذلك. وبدلا من ذلك يعتقد أن وعي العالم، وهو الآن أعمى وعاجز، سيصبح واضحا تأمليا. ويقول في هذا الصدد: «إن الحياة العامة للكون تشبه حياة أم الخلول huître غامضة، مظلمة، في ضيق غريب، بطيئة تبعا لذلك. والألم غلق الروح والحركة العقلية والأخلاقية والعقل، إن شئنا أن نقول أنه الغاية والعلة الغائية، والنتيجة النهائية الرائعة للكون الذي نعيش فيه.

والله هو المثل الأعلى الذي تنشده الانسانية، إنه ليس كاثنا، بل هو غاية الصيرورة وهدف التطور.

# نشرة مؤلفاته

المعت حفيدته هنرييت بسيكاري Elenricitic Psicari مؤلفاته الكاملة ونشرتها في عشر مجلدات تحت عنوان.
Oeuvres Completes d'Ernest Renan, Paris 1947- 1961
Calman- Lévy éditeur.

## وتشمل على ما يلى:

المجلد الأول: ومسائل عصرية،، والأصلاح العقلي والأخلاقي، ومحاورات وشذرات فلسفية.

المجلد الثاني: ومقالات في الأخلاق والنقده، وأمشاج في التاريخ والرحلات، وذكريات الطفولة والشباب، وأوراق منثورة.

المجلد الثالث: • ابن رشد والرشدية،، • مسرحيات فلسفية، • مستقبل العلم، ۱۵۵

1932.

- Jules Chaix-ruy: Renan. Paris, 1956.
- René Galand: L'âme celtique de Renan.
- François Millepièrres: La Vie d'Ernest Renan, sage d'occident. Paris 1961.
- Pièrre Lasserre: La jeunesse d'Ernest Renan. Paris.

j



## الزمان

مشكلة الزمان مشكلة شغلت تفكير الانسان منذ ابتداء وعيه، لماللزمان من تأثير هائل أحسّ به في نفسه وفي العالم المحيط به.

وإشكال الزمان قائم في طبيعة الزمان نفسه من حيث أنه دائم السيلان، ذلك أن الأجزاء التي يتألف منها الزمان . كيا لاحظ أرسطو (والطبيعة ، المقالة الرابعة ، الفصل العاش) : احدها كان ولم يعد بعد موجودا، والثاني لم يأت بعد ، والثالث لا يمكن الامساك به : فأجزاؤه أعدام ثلاثة، وما يتألف من أعدم يبدو من المستحيل أن يشارك في الوجود.

وقد رأى الفلاسفة الطبيعيون السابقون على سقراط، وكذلك أفلاطون، أن ماهية الزمان تقوم في الحركة. ولهذا جاء أرسطو في تعريفه للزمان فربطه بالحركة، وحدّه بأنه ومقدار (عدد) الحركة بحسب المتقدم والمتأخرة (والطبيعة، ص ٢١٩ ب س٧). وهذا التعريف نجده قبل ذلك عند أرخوطاس الترني حين عرّف الزمان بأنه ومقدار لحركة معلومة، وهو أيضا على وجه العموم المدة الخاصة بطبيعة الكون، (أورده سنبلقيس في شرحه على والمقولات، لأرسطو، ص ٢٥٠ ـ ٢٥١، نشرة كليفليش، برلين سنة ١٩٠٧).

واللمحات البارزة في هذا التعريف الذي نستطيع أن نقول إنه التعريف العام الشائع عند اليونانيين قبل أرسطوهي: أولا: ارتباط الزمان بالحركة. ثانياً: أن الزمان مقدار أي عدد الحركة وليس الحركة نفسها. ثالثاً: أنه، ولو أنه مقدار الحركة

ومقياسها، فانه في الآن نفسه يقاس هو ذاته بالحركة. رابعاً: أن هذه الحركة التي يقاص بها هي الحركة العامة للكون. خامساً: أنه مصدر الكون والفساد، وهو بالتالي قوة فاعلة وليس شيئا سليا. سادساً: أنه ليس متوقفا ولا مرتبطا بالنفس الانسانية، وان كان مرتبطا بنفس حية هي النفس الكلية.

وبارخوطاس تأثر أفلاطون. رأى أفلاطون أن الزمان مظهر من مظاهر النظام في العالم، وأنه شرط ضروري سابق على فعل الصانع، وعامل ثالث يضاف إلى الوجود والصبرورة. أما فيها يتصل بأزلية الزمان عند أفلاطون، فالشراح غتلفون. فالبعض يقول ويؤكد هذا التفسير لرأي أفلاطون ـ ما يقوله أرسطو شرحا لمذهب استاذه استنادا إلى ما قاله أفلاطون في عاورة وطيماوس، (٣٨ ب) من وأن الزمان قد جاء إلى الوجود معا فانها عمد السهاء، من أجل أنه لما كانا قد جاءا إلى الوجود معا فانها يكن أن يتحلا معا إذا أمكن أن يحدث مطلقا هذا الانحلال. وقد صيغ على مثال الطبيعة الباقية على الدوام، كي يكون مشابها للنموذج قدر المستطاع، لأن النموذج (أي الموجود الحي الموجود وهي كاثنة وستكون دائها خلال كل الزمان».

والأرجح من هذا الرأي هو الرأي الآخر الذي يفسر مذهب أفلاطون في الزمان، على أنه يقول بأزلية الزمان وأبديته إذ الزمان ـ عنده ـ على نموذج الموجود الحي أو الله ، والله أزلي أبدي لكن لما كان النموذج أعلى من الشيء الذي هو نموذج له فإنه لم يكن من المستطاع أن يعطي طابع الأزلية بكل معناه وقامه لهذا الشيء المخلوق لذا كان الزمان أزليا، ولكن بدرجة أقل في المعنى من أزلية الله . ويتأيد هذا بقول أفلاطون:

ولكن الله فكر في أن يحقق نوعا من الصورة المتحركة للسرمدية، ففي نفس الآن الذي وضع فيه نظاما في السياء، جعل من السرمدية، الباقية ثابتة في الوحدة، صورة سرمدية تسير تبعا للمقدار وهذا ما سميناه باسم الزمان».

إن الزمان عند أفلاطون هو الصورة السرمدية السائرة تبعا للمقدار للسرمدية الباقية في الوحدة». وقوله: «السائرة تبعا للمقداره معناه أن للزمان أجزاء وصورا. أما أجزاؤه فهي الأيام والشهور والأعوام، وهي تقاس بحركة الشمس وبقية الكواكب، أما صور الزمان فهي «ما كان، وما سيكون».

ثم جاء أرسطو فقدم عرضا شاملا لنظرية الزمان، سيكون له الأثر الحاسم في تطورها في القرون التالية:

يبدأ أرسطوبان يربط الزمان بالحركة قائلا ان الزمان لا يوجد دون الحركة أو التغير بوجه عام، إذ أننا حيى لا نشعر بتغير أو حركة لا نشعر بمرور زمان. لكن ليس معنى هذا أن الزمان هو الحركة، لان الحركة أو التغير لشيء إنما هو في الشيء نفسه وحده أو حيث يكون الشيء المتحرك أو المتغير، بينها الزمان في كل مكان، وفي كل الأشياء، أو بعبارة أخرى: الزمان لا يخضع كل مكان، وفي كل الأشياء، ودليل آخر هو أن وكل تغير اما أسرع واما أبطأ، بينها الزمان ليس كذلك، لأن البطء أو السرعة قعددان الزمان: فالسريع هو المتحرك كثيرا في وقت قليل، والبطيء هو المتحرك قليلا في وقت كثير، ولكن الزمان لا يعدد بالزمان سواء على أساس أنه كم، وعلى أساس أنه كيف، والطبيعة عص ٢١٨ س ٢١ مدا). ومعنى هذا البرهان الثاني أن الزمان مناخركة وهي ليست به الحركة وهي ليست بمنظمة ولا راتبة.

الزمان إذن ليس حركة، بيد أنه لا يقوم إلا من جهة أن الحركة تتضمن المقدار (أو العدد). والدليل على هذا أن العدد يسمع لنا بالتمييز بين الأكثر والأقل، والزمان يسمع بالتمييز بين الأكثر والأقل في الحركة، فالزمان اذن نوع من العدد. ووالمتقدم، ووالمتاخره في الزمان هو الآن. أن الآن يقسم الزمان بالصورة، ويحدّ جزئيه ويوحّد بينها (والطبيعة، ٢٧٣ أس ١٧ سر١٥). وليس في الآن حركة ولا سكون

وقد شرح أبوالبركات البغدادي في كتابه: والمعتبر في المحكمة، (ج ٢ص٧٥- ٧٩، طبع حيدر أباد سنة ١٩٣٩) الملاقة بين الآن والزمان شرحا جيدافقال: وأن الزمان يلقى

الموجود بالآن، فلولا الآن لما دخل الزمان في الوجود على الوجه الذي دخله. وليس دخوله بأن يتلوآنا، بل بأن يستمر منجراً على الاتصال. فمنى التفت إليه ملتفت، أو اعتبره ممتبر، أو وقته موقّت، وجد الداخل الوجود منه هو آن، لا زمان. فأما أن الأنات لا تتالى حتى يكون منها الزمان، فكيا لا تتالى النقط فيكون منها خط، لانها ما لا ينقسم، ومجموع ما لا ينقسم وهو هنا الخطأ ) فهكذا يتصور الزمان في وجوده وتصوره».

ويتساءل أرسطو في آخر بحثه في الزمان (والطبيعة و ص ٢٧٣ م ٢٩٠٠ التي يعدّها الزمان، قبال: هل هو عدد لاية حركة كانت؟ وأجاب بالسلب، لانه رأى أن الزمان يجري فيه كل نوع من أنواع الحركة وإذا كان كذلك فإنه ليس عدد واحد منها، بل عدد الحركة المتصلة. ولا حركة متصلة إلا الحركة الدائرية، والحركة الدائرة هي حركة الفلك. وعلى هذا فإن الحركة التي يعدّها الزمان هي إذن حركة المفلك.

ثم جاءت الأفلاطونية المحدثة ففرقت بين نوعين من الزمان: وزمان طبيعي، وهو الذي عناء أرسطو في تعريفه ،وزمان أصيل حقيقي أول هو حياة النفس الكلية. وهذا الزمان الثاني عاكي الكلية الحاضرة، والمعية الدائمة، واللانهائي الحاضر بالفعل. والزمان يحاكيها لأنه يريد دائيا أن ينضاف غاء جديد اليه. فهذا النحو من الوجود هنا (أي في النفس الكلية) يحاكي ذلك الموجود في أعل (أي في الواحدوالعقل). فلتتجنبإذن أن نتجب نص الزمان خارج النفس الكلية كها علينا أن نتجب المسرمدية خارج الموجود الأكمل و (أفلوطين: والتساعات»، الشائلة، م٧، ف١٠). ويفصل تلميذ أفلوطين وهو فورفوريوس المصوري، هذه النظرية ويقرر أن الزمان لا ينفصل عن النفس الكلية، لأن السرمدية لا تنفصل عن النفس الكلية، لأن السرمدية لا تنفصل عن العقل. وهذا الزمان يمكن أن ينظر اليه على أنه ذو دورات، كدورات الكلية تكون السنة الكبرى.

ذلك هو الزمان الأصيل عند أفلوطين وتلميذه فورفوريوس: فهو وحياة النفس الكلية سواء، وهو تبعاً لهذا معقول يكاد أن لا ينتسب في شيء إلى المحسوس، بعكس الزمان الطبيعي الذي قال به أرسطو وتلاميذه من المشائيين حين نشدوه في الحركات والنغيرات الجارية في العالم المحسوس.

ومن الافلاطونيين المحدثين أياميلخوس الذي قرر أن السرمدية هي الآن الحاضر ٢٥ ١٥٥ ، والعقل يجيا جاء كذلك تحيا النفس في حاضر غير قابل للفسمة، أي في آن، عاكية بذلك الآن الحاضر في سرمدية العقل الذي صدر عنه. ويرى أن السرمدية هي المقياس الكلي للموجودات الحقيقية، بينظر إلى الزمان القائم بذاته على أنه جوهر يقيس الكون والفساد.

والسرمدية هي الأخرى ـ عند أياميلخوس ـ جوهر قائم بذاته كالزمان.

ونترك الفلسفة اليونانية لنلتقى بالقديس أوغسطين، الذي كرَّس لمشكلة الزمان صفحات جيلة العبارة حارة النبرة في كتابه والاعترافات. بقول أوغسطين وهو يعرض مناجيا نفسه اشكالات الزمان: ويبدو لى أن الزمان امتداد. ولكن، امتداد ماذا؟ لا ادري أللروح؟ ماذا أقيس حقا، يا الحي، حينها أقول مثلا: هذا الزمان أطول من الأخر، بوجه عام، أو بوجه خاص. إن هذا الزمان ضعف الآخر؟ إنني أقبس الزمان، أعرف ذلك. ولكني لا أقيس المستقبل، لأنه لم يأت بعد، ولا الحاضر لأنه أن (أي لا يتجزأ وغير ممتد)، ولا الماضي لأنه ليس حاضرا بعد. فماذا أقيس اذن؟و لقد قلت ذلك: إنه ليس الزمان الذي مضى، ولكنه الزمان الدي عضىه (والاعترافات، م١١، ف٢٦). أي أن قياس الزمان عملية بوصفه فعلا يمضى في مدة، ولهذا فان الزمان لا وجود له إلا إذا كان في النفس تأثر مستمر ويمضى بعد ذلك ويقول: وعقل، فيك أقيس الزمان، ولا تسألني بعد هذا مضايفا: وكيف ذاك؟ بل دعني ولا تشتت خاطري بعاصفة خيالاتك. إنني أقيس فيك الزمان، أقيس الأثر الذي تتركه الأشياء وهي مارة فيك، وأقيس هذا الأثر حال كون أقيس الزمان. (والاعترافات، م١١، ف٧٧).

ويرد أوغسطين أنات الزمان الثلاثة إلى أحوال للنفس هي: الذاكرة (الماضي)، والانتباه (الحاضر)، والتوقع (المستقبل). وفمن ذا الذي يستطيع أن يقول أن المستقبل لم يأت في النفس بعد، إذا كان في النفس توقع المستقبل؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يقول: الماضي ليس حاضرا بعد، إذا كان في الذاكرة ذكرى الماضي؟ ومن يستطيع أن يقول أن الحاضر ليس له حيز لأنه يمر في نقطة غير قابلة للقسمة، إذا كان ثمت انتباه فيه يمر ما سيكون حاضرا؟ ليس المستقبل طويلا، لأنه غير

وهذا يدل على أمرين: الأول أن الزمان لا يقوم إلا بالنفس، والثاني أن الزمان ليس مكونا من آنات غير قابلة لقسمة، وإغا هو مدة متصلة. والطابع الأصيل للزمان اذن هو المدة والاستمرار، كما سيقول بهذا برجسون فيها بعد. ومن هنا أيضا نجد في نظرية أوضطين في الزمان اتجاها جديدا في فهمه: فبدل أن يكون الزمان موضوعيا، سبعد ذاتيا قائيا بالنفس الانسانية وحدها، وبدلا من أن يعنى فيه بالأن الحاضر وحده، ستجه العناية إلى الأنين الأخرين، وبخاصة الأن المستقبل.

ونتقل الى العصر الحديث فنجد نيوتن قد قسّم الزمان الملق، فهو الزمان الملق، فهو الزمان المعقيم، الرياضي، وهو قائم بذاته مستقل بطبيعته، في غير المسبة إلى أي شيء آخر خارجي، ويسيل بآطراد ورتوب، ويسمى أيضا باسم الملدة. وعلى العكس من هذا نجد الزمان النسبي: ظاهريا عاميا، وهو مقياس حسّي خارجي لأية مدة بواسطة الحركة، وهو الزمان المستعمل في الحياة العادية على يكون متساويا مطردا. وهذا الزمان الثاني يستخدم في الفلك يكون متساويا مطردا. وهذا الزمان الثاني يستخدم في الفلك مقياسا لحركة الأجرام السماوية، لأن زمان الفلكيين مرتبط بعركة، بينها الزمان المطلق، كها قلنا، لا يرتبط بأية حركة.

وفي مقابل نيوتن قرر ليبنتس أن الزمان هو نظام التوالي، وهو اذن لا يقوم إلا في النسب الموجودة بين أشياء تتوالى، أي أنه تابع للاشياء، وليس سابقا عليها. ويسوق الدليل على هذا معتمداً على مبدأ العلة الكافية فيقول: انه لو اعترض انسان قائلا: لماذا لم يخلق الله الأشياء كلها قبل الوقت الذي خلقها فيه بسنة؟ واستنتج من هذا أن الله قد فعل شيئا ليس من الممكن أن يكون ثمت علة لماذا فعله ولم يفعل غيره، أي أنه لا توجد هنا علم لكون خطق المعنة دون غيرها.

وفي أثرهما جاء امانويل كنت فتناول مشكلة الزمان بتفصيل وعمق. وينقسم عرضه لمذهبه في الزمان إلى نوعين: ميتافيزيقي، ومتعالي.

في العرض الميتافيزيقي يبينُ لنا:

الزمان ليس تصوراً تجريبيا مستمدا من تجربة ما.
 ذلك أن المعية أو التوالي لا يقعان تحت الادراك الحشى، إذا لم

يكن الامتثال القبل للزمان أساسا لهما. فنحن لا نستطيع أن نتصور أن شيئا يوجد في نفس الوقت الذي يوجد فيه شيء آخر (المعية) أو في وقتين مختلفين (التوالي) إلا على أساس تصور وجود زمان قبل تجري عليه المعية أو التوالي.

 الزمان امتثال ضروري يقوم بدور الاساس لكل العيانات. ونحن لا نستطيع التجرد عن فكرة الزمان بالنسبة إلى الظواهر بوجه عام، لكننا نستطيع التجرد عن الظواهر بالنسبة للزمان، وبعبارة أبسط: الظواهر لا تدرك بدون تصور زمان، ولكن الزمان يتصور بدون ظواهر.

 ٣) وعل هذه الضرورة القبلية يقوم إمكان المبادىء الضرورية اليقينية الخاصة بعلاقات الزمان أو بعلاقات بديهات الزمان بوجه عام. وليس للزمان غير بعد واحد.

الزمان ليس مدركا تصوريا منطقيا discursif، بل هو شكل من العيان الحسي.

 الانهائية الزمان لا نعني شيئا أكثر من أن كل مقدار معين من الزمان لا يكون عكنا إلا بتحديدات في الزمان الوحيد الذي يستخدم أساسا له. ولهذا يجب أن يكون الامتثال الأصلي للزمان معطى على أنه لا محدود.

وفي العرض المتعالي ببين كنت:

أ) أن الزمان ليس شيئا موجودا في ذاته، أو أنه داخل في
 تركيب الأشياء كتعيين موضوعي لها

ب) والزمان ليس شيئا آخر غيـر شكل الحسّ الباطن. أعنى شكل عياننا لانفسنا ولحالنا الباطنية.

جـ) والزمان هو الشرط الشكلي القبلي لكل الظواهر بعامة. وليس للزمان قيمة موضوعية إلا بالنسبة إلى الظواهر، لانها موضوعات لحواسنا.

ويحارب كنت بشدة كل دعوى تدعي أن للزمان حقيقة مطلقة . إنَّ للزمان حقيقة تجربية ، لكن لبس له حقيقة مطلقة .

(راجع تفصيل هذا في كتابنا: وأمانويل كنت، جـ ١ ص١٩٣ ـ ١٩٧).

وهنا نصل إلى برجسون الذي كرّس لمشكلة الزمان فصولا طويلة في كتابه: «المعلمات المباشرة للشعور» (سنة

۱۸۸۹) ودالمدة والمعبة، (سنة ۱۹۲۷) كها لا يخلو أي كتاب من كتبه الأخرى من الحوض في مسألة الزمان، وخصوصا كتاب والتطور الخالق، (سنة ۱۹۰۷) في الفصل الرابع منه.

يميز برجسون تمييز حادا بين الزمان والمكان على نحو يمكن اجماله كها يلي:

الزمان يعني المكان يعني الامتداد المدة الحقيقية الكثرة الكيفية العدد التجانس اللاتجانس المعية، التنالى التوالي الكم الكف النبات التغير البطون الخروج الاتصال النفسي الانفصال الممتد اللاعند النفوذ المتبادل عدم قابلية النفوذ التلقائية، الحرية، التطور الخالق الضرورة الآلبة الشعور المادة الروح

وعيز برجسون بين الزمان الحيوي، ويسميه: المدة durée، وبين الزمان الفيزيائي، زمان الساعات. فالأول كيفي، لا متجانس، ينفذ بعضه في بعض، أما الثاني فيتسم بالكم، والتجانس، وعدم النفوذ. الأول هو الملاة الحقيقية، التي هي الملاتجانس المحض، والكثرة الكيفية، والاختراع المستمر، والنضوج أما الزمان الفيزيائي فهو تصور هجين أندس فيه تصور المكان، وهو مقياس للطول على غرار المكان.

ونختم هذا العرض ببيان رأي هيدجر في الزمان، كيا أوضحه في كتابه الرئيسي وهو والوجود والزمان، وتحليل هيدجر لمعنى الزمان مرتبط بنظريته في الوجود الانساني

إن الطابع الأساسي للوجود الانساني هو الهم Sorge، فالموجود الانساني مهموم بتحقيق امكانياته في الوجود. والهم يتخذ ثلاثة تراكيب: الهم بتحقيق الممكنات (= المستقبل)، الهم عاتحقق من ممكنات (= الماضي)، والهم بما يجري تحقيقه من ممكنات (= الحاضر) ولهذا يتصف الهم بهذه الأحوال الزمانية الثلاث: المستقبل، الماضي، الحاضر. والزمانية هي الوحدة الأصلية لتركيب الهم. والزمانية وتجعل الهم ممكناً، من حيث أنها

١٩٤٥، الفاهرة، ط٣ سنة ١٩٥٥، القاهرة.

- Aristote: Physique, 1. 4, c. 10-14; Métaphysique, 1. V, c. 13. XII 6.

- G. Bachelard: La dialectique de la durée, Paris, 1933.
- St. Augustin: Confessions, I. XI, 17-40, Citéde Dieu,
- l. XI, c. 6; XII, c. 15.
- → H. Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris 1889, Durée et simultanéité, 1922, Paris.
- A. Grunbaum: Philosophical problems of space and time, New York, 1963.
- G. Guillaume: Temps et verbe, Paris, 1929.
- Heidegger: Sein und Zeit, Halle, 1927.
- I. Kant: Kritik der Reinen Vernunft.
- J. Guitton: Le temps et l'eternité chez Plotin et st.
   Augustin.
- E. Minkowski: Le temps Vécu.
- J. Piaget: Le Developpement de la notion detemps chez l'enfant. Paris. 1946.
- R. Poirier: Essai sur quelques caractères des notions de l'espace et de temps, Paris, 1932.
- H. Reichenbach: The direction of time, Berkeley, 1956.
- L. Sklar: Space, time, and spacetime, Berkeley, California, 1974.
- Symposium on Space and time, in Noos, vol. XI, n. 3, September 1977, Indiana university.
- Revue de Métaphysique et de Morale, Numérospécial: Temps et Histoire, 84° année, n°1, Jan, Mars, 1979.

زينونالإيلي \_\_\_\_\_ الايلية

هي الأنية وهي تشعى للتخارج في هذه الأنحاء الثلاث. ومن هنا فان المستقبل والماضي المتكدس والحضور بمكن أن تعدّ بمثابة التخارجات الثلاثة للزمانية.

والزمانية لا تكون، بل تنزمن. انها تنزمُن ابتداء من المستقبل، بوصفه الاتجاه الاساسي للزمان.

والزمانية الأصلية متناهية، لأنها تشزمن ابتداء من مستقبل متناه، لأن هذا المستقبل عكوم عليه بالفناء، إذ الموت له بالمرصاد.

كيف تجعل الزمانية العالم ممكنا؟

إنها تجمله ممكنا من حيث أن فيها شيئا هو بمثابة أفق، وهو وحدة تخارجية. وتخارجات الزمانية هي انطلاقات دنحو، وانطلاقات دالى، وهذا الآلى Wohin يدل على أن انطلاقة التخارج تمند وتنبسط على هيئة أفق، مما يجعل دفي، Worin

والعلاقة بين التخارجات الزمانية للحضور، والمستقبل، والماضي ليست رابطة ثوال في الزمان للحظات الزمان الثلاث. ذلك أن والماضي، ليس وخلف، الحاضر بوصفه شيئا لم يعد موجودا بعد. وليس والمستقبل، هو والامام، بوصفه ما ليس بعد ، بل ينبغي بالاحرى أن يقال أن والماضي، يتجاوز الحاضر والمستقبل معا. فالمستقبل ليس هو ما ليس بعد، والذي سكون، بل هو يتم بأن يكون الحاضر والماضي، والحاضر ليس هو البعد الذي يتلو الماضي ويسبق المستقبل بل هو يوجد مع الماضي والمستقبل معا. فالتوالي اذن توال أفقي، والبعد الأصيل في ذاته للزمانية عمودي، والزمانية هي التخارج الأصيل في ذاته وبذاته.

والخلاصة أن الماضي يوجد في ذاته المستقبل، والمستقبل هو خارج الماضي وفي نفس الوقت ينطوي في ذاته على الماضي. ونفس الشيء يقال عن الحاضر في علاقته مع الماضي ومع المستقبل معناً. فكل لحظة من هذه اللحظات الزمانية الثلاث تنطوي اذن على سائرها، لكن على طريقته الحاصة، أي حسب منظوره الخاص، وفي نفس الوقت هو مندرج في سائرها وفقا لمنظورها.

# مراجع

عبد الرحمن بدوي: الزمان الوجودي، ط1 سنة

زینونالروائی \_\_\_\_\_ الرواقیة





سارتر

## Jean Paul Sartre

فيلمسوف وأديب فرنسي، ينتسب إلى المسذهب الوجودي.

ولد في باريس في الحادي والعشرين من شهر يونيو سنة ١٩٠٥ وكان والده جان باتيست سارتر ضابطاً في البحرية الفرنسية، وكانت أمه أن مارى اشفيتزر ابنة عم المفكر والعالم الملاهون الشهير الدكتور ألبرت اشفيتزر الحاصل على جائزة نوبل للسلام في سنة ١٩٥٧ وتوفي أبوه بعد عام واحد من ولادت. فكفلته أمه ووالدها ووالدتها، وعاش معهم في ميدون (ضاحية من ضواحي باریس الجنوبیة) ثم فی باریس فی شارع لوجوف Le Goff في المدة من سنة ١٩٠٨ الى سنة ١٩١٥ والتحق بالصف الخامس في ليسيه هنري الرابع سنة ١٩١٦، حيث تعرّف بزميله بول نيزان Paul Nizan . وفي تلك السنة اقترنت أمّه بمهندس في البحرية، قأنتقل مع أمه وزوجها الى ميشاء لاروشلُ (غربي فرنسا) فأقام فيها حتى سنة ١٩٣٠ حين عاد الى باريس فألتحق بالصف الأول من ليب هنري الرابع وحصل على البكالوريا (شهادة الثانوية العامة) في السنة التالية، والتحق بالصف المؤهل لدخول مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٩٣٤، في مدرسة لوي لوجران. وفي سنة ١٩٧٤ دخل مدرسة المعلمين العليا، وكان من زملائه ريمون أرون، وعالم النفس لاجاش La gache وزميله المسابق بول نيسزان Paul Nizan. وحضيرً الاجريجاسيون قرسب فيها في المرة الأولى سنة ١٩٢٨

لكنه نجع فيها في سنة ١٩٣٩ وكان ترتيبه الأول. وكان السبب في رسوبه في المرة الأولى استقلال آرائه التي ابداها في الامتحان التحريري. وكانت سيمون دي بوفوار هي الثانية في الترتيب. وكان لقاؤهما لأول مرة في يولير سنة 1٩٣٩ أثناء امتحان الاجريجاسيون وقد روت هذا اللقاء وبداية علاقتها \_ التي ستستمر حتى موت سارتر \_ في مذكراتها بعنوان: «مذكرات فتاة عاقلة» (ص ٣٣٨-

ثم عين مدرساً في ليب لوهافر Le Havre سنة المجال من المجال المجال

وفي سنة ١٩٣٤، كان عضو بعثة في المعهد الفرنسي ببرلين. وبدأ يقرأ لهسرل وكافكا وفولكنر Faulkner.

وعاد في نفس البنة \_ سنة ١٩٣٤، إلى عمله مدرساً في ليب لوهافر حيث امضى عامين آخرين (١٩٣٤ \_ ١٩٣٩)، وفي أبانها كتب الصورة الأولى لووايته والغيثان، لكن الناشر \_ ويا لحماقة الناشرين ومن يقراون لهم أحياناً! . خصوصاً الناشرين الفرنسيين \_ رفض أن ينشرها ، مع أنه سينشرها بعد ذلك ويبع منها حتى نهاية سنة ١٩٧٨ مليونا وستمائة ألف نسخة!!

ثم انتقل مدرساً في ليسيه مدينة لاون Laon (في شمال فرنسا) سنة 197۷ ولما قامت الحرب في سبتمبر سنة 1970، دُعي لحمل السلاح فلحق بفرقته في نانسي. وفي سنة 1980 أجد أسيراً في أعقاب هزيمة فرنسا المانيا واودع معسكر اعتقال. لكن أطلق سراحه هو وبعض المدنيين الفرنسيين في أبريل سنة 1981 بفضل أوراق

مزورة حذف منها أنه كان جندياً في الجيش. وعينَ مدرساً في ليب باستير في باريس. وكون مع مرلوبوني. Merleau في ليب باستير في باريس. وكون مع مرلوبوني. والاشتراكية والحرية».

في سنة ١٩٤٢ بدأت فترة الكتابة في المفاهي في حي سان جرمان في الشاطىء الأيسر في باريس، خصوصاً في مفهى الفلور Café de Flore ومفهى Les deux - magots.

وفي سنة ١٩٤٤ تعرف إلى كمامي Camus وجان جينيه، وأسس مجلة والأزمنة الحديثة.

وفي سنة ١٩٤٥ زار الولايات المتحدة الأميركية، والقى محاضرة كـان لها شهـرة ودويّ، لأنه بسّط فيهـا المذهب الوجودي، وعنوانها: والوجودية نزعة إنسانية،

وفي سنة ١٩٤٦ اختلف مع كامي، وقام برحلات إلى سويسرا وايطاليا وهولندا والسويد.

وحاول العمل السياسي في سنة ١٩٤٨، فأسس حزباً اسمه دالتجمّع المديمقراطي الشوري، وفي نفس السنة وضع الفاتيكان مؤلفات سارتر كلها على القائمة السوداء Index!

وفي سنة 1919 اختلف مع دالحزب؛ الذي أسمه؛ ووقع في سجال لاذع مع الكاتب الفرنسي الكبير فرانسوا مورياك François Mauriac.

وفي سنة ١٩٥٢ وقعت القطيعة التامة بينه وبـيں كامي. وفيها التقى مع هيدجر

وفي سنة ١٩٥٤ سافسر إلى برلسين، والاتحاد السوفيي وكان قد بدأ يتقرب الى الماركسية والشيوعية وتشيكوسلوفاكيا، وصار نائب رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الروسية. وفي السنة التالية زار الصين.

وفي سنة ١٩٥٦ احتج على غزو روسيا للمجر، وبدأت علاقته مع الشيوعية تنوتر، وترك جمعية الصداقة الفرنسية الروسية.

وفي سنة ١٩٥٧ احتج ضد عمليات التعذيب التي كانت تقوم بها الشرطة والجيش الفرنسيان ضد المجاهدين المجاثريين.

وفي سنة ١٩٥٨ تظاهر ضد ديجول الذي كان قد

تولى السلطة في فرنسا في مايو سنة ١٩٥٨ بفضل القادة العسكريين وإذعان البرلمان الفرنسي .

وفي سنة ١٩٦٤ مُنح جائزة نوبل Nobel في الأداب، لكنه وفض استلامها، وكان مقدارها ٢٥٠,٠٠٠ وكورون سويدي، فأعيد المبلغ إلى مؤسسة جائزة نوبل. وبرر هذا الرفض على أساسين: شخصي، وموضوعي. فقال: وإن رفضي (لاستلام الجائزة) ليس فعلاً مرتجلا، وإنما بسبب أنني رفضت دائماً التشريفات الرسمية. وهذه الفكرة تنبع من تصوّري لمهمة الكاتب. ذلك أن وهذه القابل التعييزات التي يمكن ان يقبلها الكاتب تُعرّض

كل ألوان التمبيزات التي يمكن ان يقبلها الكاتب تُعرَض قُراءه لضغط أراه غير مرغوب فيه. أما عن الأسباب الموضوعية لهذا الرفض، فقد قال: وإن المعركة المكنة الوحيدة الآن في جبهة الثقافة هي معركة التعايش السلمي بين ثقافتين: احداهما ثقافة الشرق، والأخرى ثقافة الغرب، والمواجهة. يجب أن تتم بين الناس والثقافات، ومن تناط النظام والتعافلات من الناس والثقافات،

الغرب. والمواجهة. يجب أن تتم بين الناس والثقافات، دون تدخل للنظم والمؤسسات. وأنا أعلم تمام العلم ان جائزة نوبل ليست جائزة أدبية يمنحها الغرب، لكنها تكون بحسب ما يصنع بها المره. لكنها في الموقف المراهن تبدو موضوعياً كأنها امتياز يخص به الكتاب الغربيون والمتمردون في الشرق، (والمقصود بالغرب: المالم الغربي \_ أوروبا الغربية، وأميركا؛ والمقصود بالشرق.

وفي سنة ١٩٦٥ تبنى فتاة تدعى ارلت القبّم -Arlet وهي طالبة te El Kaim وكان قد التقى بها في سنة ١٩٥٦ وهي طالبة آنذاك.

روسيا والدول التابعة لها).

وفي سنة ١٩٦٨ أدان غزو روسيا وحلفائها لتشيكوسلوفاكيا إثر ما عرف بـ «ربيم براج» أي حركة التحرر التي قام بها دوبتشك في تشيكوسلوفاكيا

وفي سنة ١٩٦٩ توفيت أمّه. وهاجم وقانون التوجيه الجامعي، الذي أصدره أدجار قور وكان كارثة على التعليم الجامعي في فرنسا.

وفي ۲۰ مارس سنة ۱۹۸۰ دخل المستشفى لعلاج oédème pulmonaire وتوفي فيه في الساعة التاسعة من مساء يوم 10 أبريل سنة ۱۹۸۰ ودفن في مقبرة مونيرناس وأحرقت جثته تنفيذاً لما أوصى به.

راجع عن تفاصيل حياته هذه مقالًا في جريدة Le

1980: Trois Entretiens avec Benny Lévy (parus dans le Nouvel Observateur No 800, 801,802.

### تطور فلسفته

يمكن تقسيم تبطور سارنسر الفلسفي إلى ثبلاث مراحل:

أ) المرحلة النفسانية.

ب) المرحلة الأنطولوجية

ج) المرحلة الديالكتيكية

أ) المرحلة النفسانية: وتمثلها:

 مفالة في مجلة والأبحاث الفلسفية، سنة ١٩٣٦ بعنوان: وعلو الأناه.

۲) كتاب والتخيل L'Imagination (سنة ١٩٣٦).

۳) کتباب والخیبالی، L'Imaginaire (سنیة ۱۹۹۰).

في المقالة الأولى يناقش سارتر المعاني الأساسية في ظاهريات هسول: الرد الظاهرياتي وضع العالم سين أقواس، الشعور المحض. وينتهى إلى تقرير أن هسرل لم يدفع بالرد الظاهريات إلى مدى كاف، وأنه بقوله بالموية بين الأناً وبين الشعور المحض إنما وصل إلى خليط من العناصر المتابنة تسايناً أصلياً ذلك أن الذات ليست كالشعور المحض الذي يستنفد نفسه في العيان المباشر، بل هي تعلو على الشعور وتكون جزءاً من العالم ذلك أن سارتو، في الوقت الذي كان فيه متأثراً كل التأثر جسول، كان أيضاً خاضعاً لتأثير هيدجر. ومن هنا نجده في مقال له بتاريخ سنة ۱۹۳۹ (نشر ضمن ومواقف، جد ۱ ص ۲۹ ـ ۳۲) يكمّل قصدية هسرل بالوجود . في العالم عند هيدجر. فبعد أن يورد عبارة هسول المشهبورة: «كل شعبور هو شعور بشيء ماء يقول إن وفلسفة العلو تلقى بنا على قارعة الطريق، وسط التهديدات تحت ضوء بعمى الأبصار، أن يوجد، هكذا يقول هيدجر، هو أن يوجد \_ في العالم: وعليك أن تفهم هذا والوجود في . ، عمني الحركة. ان يوجد هو أن ينفجر éclater في العالم، هو أن ببدأ من عدم عالم وشعور ابتغاء أن ينفجر شعوراً . في Monde بتاريخ ١٩٨٠/٤/١٧ استند فيه الكاتب الى الكتب المالة:

Francis Jeanson: Sartre dans sa vie. Paris , Seuil 1974.

- Contat at Rybolka: Les Ecrits de Sartre. Paris, Gallimard 1970.

## مؤلفاته

1936: L'imagination; « l.a transcendance de l'ego» (en Rech. Pilos. VI).

1938: La Nausée

1939: Le Mur; Esquisse d'une théorie des Emotions.

1940: L'imaginaire

1943: Les Mouches: L'Etre et le Néant.

1945: Les Chemins de la Liberté: I. L'Agederaison

II Le sursis - Huis Clos.

1946: L'existentialisme est un humanisme - Refléxion sur la question juive- Morts sans sépulture

- La Putain respectueuse

·1947: Baudelaire - Les Joux sont faits - Situations
(1)

1948: L'Engrenage - Les Mains sales - Situations II

1949: Les Chemins de la Liberté III: La Mort dans

L'âme- Situations(111)

1951: Le Diable et le bon Dieu

1952: Saint Genet, Comédien et Martyr

1954: Kean

1956: Nekrassov

1960: Les sequestrés d'Altona- Critique de la raison dialectique.

1963: Les Mots-Situatione (IV, V, VI)

1966: Les Troyennes (adaptation d'Euripide)

1971: 1. Idiot de la Famille: Flaubert, 1821 1857,

T.1.11

1972: Situations (VIII, IX)

1973: L'Idiot de la famille III

1976: Situations, X

العالم أن الشعور متى ما حاول أن يستجمع نفسه وأن يتطابق في النهاية مع نفسه. فإنه يُعدِم نفسه. وهذه الفسرورة للشعور أن ينفجر كشعور بشيء آخر غير ذاته، هو ما يسميه هسرل باسم والقصدية» (ومواقف» جـ ١ ص ٣٠).

٢) وفي كتاب والتخيل، يأخذ سارتر على النزعة الوضعية في علم النفس الخلط بين الادراك (التصور) وبين التخيل، وهو خلط يرجع إلى رفضها أن تعزو إلى التخيل ملكة تنظيم وتركيب تجربتنا. ونتيجة لهذا الخط تقرر هذه النزعة ان الأدراك والتخيل انما يقومان كلاهما بإيجاد شبح للأشياء أو صور شبحية أمام العقل، ولا فارق بينها إلاَّ في درجة وضوح هذه الأشباح: فهي أوضع في الأدراك منها في التخيل. فجاه سارتر وقرر أن للتخيل نشاطأ وفعالية ذاتية يقوم بها الشعور \_ الشعور المتخيِّل \_ وهذا النشاط ليس موضوعه مجرّد أمر نفسي، بل موضوعه هو الشيء الذي تخيله هو بذاته وشخصه، وبعبارة احرى: التخيل هو نوع آخر من الشعور بتوجه إلى نفس الموضوعات التي يتُوجه إليها الأدراك الحسَّى، لكنه بوصف هـ له الموضوعات غير موجودة، على الأقبل في وقت تخبُّلها، فإن التخيل بقيم، إلى جانب موضوعات الإدراك الحسي، موضوعات اخرى غير موجودة. وهكذا نجد ان للشعور بُعداً ثانياً، هو بُعّد الأشياء غير الموجودة، الأشياء اللاواقعية. وهذا البعد هو وليد الحرية والدليل القاطع عليها، إذ يدل على أن الشعور ليس مقسوراً أو ملزماً بالتعلىق بما هو كائن، بل في وسعه أن يتعلق بما ليس بكائن. إن في استطاعته أن يتحرر من معطيات الواقع، من تسلسل من هذا إلى ذاك، وان يفلت من دائرة الأشياء الواقعية. ومعنى هذا أن الشعور غير خاصع للضرورة الزمانية ـ المكانية التي تفرض نفسها على الأشياء. وهكذا نری سارتر مرة اخری ینتقل من بحث نفسانی ظاهریاتی إلى آخر انطولوجي وجودي.

٣) وهذا يتجلى على نحو أبين في كتابه والخيالية (سنة ١٩٤٠) الذي يؤكد فيه معنى الحرية ابتداء من فكرة ما هو خيالي. وفيه يأتي بمثال صار مشهوراً مفاده أن كوني وأنا في هذا المقهى، أشاهد غياب بطرس الذي أنا على موعد معه في هذا المقهى في ساعة معلومة، أشاهده على خلفية الحاضرين في المقهى. هذا في الوقت نفسه اكتشاف خلفية الحاضرين في المقهى. هذا في الوقت نفسه اكتشاف

للحرية الاساسية التي للأنسان في أن يشاهد غياب (= عدم وجود) كائن غائب وكأنه واقعة مشاهدة.

والمبدأ الرئيسي الذي يضعه سارتر للوجودية هو القول بأن والوجود يسبق الماهية، ويلاحظ أن هيدجر لم يستعمل هذه العبارة، وإن تضمنها مذهبه وكل مذهب وجودي. وقد كان السائد في الفلسفة المبدأ المضاد هذا القول، وهو أن الماهية تسبق الوجود: فقيل أن يوجد العالم كانت صورته أو فكرته في عقل الله، وقبل أن يوجد شيء تسبق وجوده فكرة عند صانعه، ومن هنا كان يقال إن ثمة طبيعة للإنسان، دوهذه الطبيعة الإنسانية، وهي التصور الإنساني، توجد عند جميع الناس، أي أن كل فرد من الناس هو مثال جزئي لتصور كلي هو الإنسان، (والوجودية نزعة إنسانية، ص ٧٠) أما الوجودية فترفض هذا الرأى وتقول: إن الوجود يسبق الماهية، أي فيها يتصل بالإنسان مثلًا: الإنسان يوجد أولًا، ويصادف، وينبثق في العالم، ثم يتحدد من بعد. فالإنسان في أول وجوده ليس شيئاً ولا يمكن أن تحده بحد؛ وعلى ذلك فليس ثم طبيعة إنسانية بل الإنسان كها يتصور نفسه وكها يريد نفسه وكها يدرك نفسه بعد ان يوجد، وكها يشاء هو بعد هذه الوثبة نحو الوجود (الانسان صانع نفسه).

الانسان يوجد أولاً غير محدد بصفة، ثم يلقي بنفسه في المستقبل، ويشعر أنه يلقي بنفسه في المستقبل، وذلك بالأفعال التي يؤديها. ولهذا فإن الانسان هو أولاً مشروع وتصميم يحيا حياة ذاتية؛ ولا شيء يوجد قبل هذا المشروع، بل الإنسان هو الذي يصمم مستقبله ثم يحقق من هذا التصميم ما يستطيع.

وما دام الإنسان مشروعاً وتصمياً يضعه لنفسه، فإنه بالضرورة مسؤول عما يكون عليه. وكل إنسان يحمل المسؤولية الكاملة عن وجوده. ولا تقتصر هذه المسؤولية عليه وحده بوصفه فرداً، بل تمند إلى الناس جمعاً، لأن القرار الذي يتخذه لنفسه بحس سائر بني الإنسان، فالإنسان حينما يختار نفسه هو في الوقت نفسه يختار لسائر يكون؛ إذ أن اختياره هذا أو ذاك توكيد في الوقت نفسه ليحون؛ إذ أن اختياره هذا أو ذاك توكيد في الوقت نفسه لقيمة ما يختاره، لأننا لا نختار أبداً ما نؤمن أنه شر وإنحا نختار دائما ما نعتقد أنه خير، ولا شيء يمكن أن يكون ايضاً خيراً للاخرين. فبشكيلنا خيراً للاخرين. فبشكيلنا

لصورة أنفسنا نحن نشكل في الوقت عبنه صورة الانسان. وهكذا نرى أن مسؤولبتنا اكبر بكثير جداً مما نظن، لأنها تلزم الانسانية كلها. وحتى الأفعال الشخصية، مشل الزواج، تلزم سائر الناس؛ فاختياري مثلاً أن أتزوج وأن انجب أولاداً ،حتى ولو كان الأمر عندي أمراً متعلقاً بحالتي الخاصة أو بملذاني وشهواتي، فإن هذا الاختيار نفسه بحس الناس جيعاً. وعلى هذا فأنا مسؤول قبل نفسي وقبل الناس جيعاً في آن واحد معاً.

وهذه المسؤولية البالغة الهائلة، لأنها تمس الناس جيعاً، لا بد أن تثير في الانسان القلق البالغ الهائل أيضاً إذ كيف لا أكون مهموماً كل الهم والقرار الذي اتخذته وإن بدا في الظاهر انه قرار شخصي \_ إنما هو قرار يمس جميع البشر؟! نعم! إن الانسان يحاول الفرار من هذا القلق، بإسدال قناع عليه، ولكن هذا القناع لن يستر الحقيقة الرهبية الكبرى، وهي أن المسؤولية هنا مسؤولية.

وثم نتيجة ثانية للقول بأن الوجود يسبق الماهية، ألا وهي الحرية فيا دام الانسان في بدء وجوده ليس شيئًا، وما دام هو الذي سيصمم نفسه، فهو لا بد حر، بل هو الحرية تفسها، وبحن وحدنا مع هذه الحرية، ولا عذر معها ولا تبرير ولا فرار. وبهذه الحرية بخلق الانسان نفسه بنفسه.

ولهذا كان تمجيد الفعل من المبادى، الرئيسة في هذا المذهب: إذ ليس ثم حقيقة واقعيسة إلا في الفعل، والإنسان لا يوجد إلا بقدر ما يحقق نفسه؛ إنه ليس شيئا آخر غير مجموع أفعاله، والعبقري نفسه ليس إلا ما عبر به عن نفسه فعلاً في اعماله الفنية أو العلمية، فعبقرية شكسير هي مجموع مؤلفاته المسرحية والشعرية، وعدا هذا، فليس ثم شيء. ولهذا تنسب إليه أنه كان بمكنه كتابة مسرحيات أخرى، إذا كان هو لم يكتب غير الذي كته فعلاً؟ وبالجملة، فليس الانسان شيئاً آخر غير حياته، وخارج حياته ليس هناك شيء.

وإذا كان الأمر كذلك فليست الوجودية فلسفة استسلام، بل بالعكس تماماً لانها تعرّف الانسان بما يفعله. وليست ايضاً فلسفة تشاؤمية، بل بالعكس تماماً، وليس ثم مذهب اكثر منها تفاؤلاً، لان مصير الانسان بين يديه.

وليست مذهباً يدعو إلى تثبيط الهمة، لأنها تدعو ـ بالعكس إلى الفعل وتقول إنه ليس ثم أمل إلا في الفعل، والأمر الوحيد الذي يسمع للإنسان بالحياة هو الفعل. ووالوجودية هي النظرة الوحيدة التي تعطى الإنسان الكرامة، لأنهالا تجعل منه وسيلة أو موضوعاً، بينها المادية مثلًا تعامل الإنسان عل أنه موضوع، أي عل أنه مجموعة من الاستجابات المعينة، لا يميزها شيء من مجموع الصفات والظواهر التي تميز المنضدة أو الكرسي أو الحجر. وليست الـذاتية التي تقول بها الوجودية ذاتية فردية بالضرورة، لأن إدراك وجود الذات ينطوي في الوقت نفسه على إدراك وجود الغير؛ فالذي بكشف عن وجود نفسه، إنما يكشف في الوقت نفسه عن وجود غيره، بل أن وجود الغير شرط لوجوده الذان؛ وأنه ليس شيئًا إلا إذا اعترف له الآخرون بأنه شيء. فالغبر ضروري لوجودي، كما أنه ضروري للمعرفة التي لدي عن نفسى. وعلى هذا فإن اكتشافي لذاتي بكشف لي في الوقت نفسه عن الغير، بوصفه حرية موضوعة في مواجهتي، ولا يفكر ولا يريد إلا من أجل أو ضدي، وهكذا نكشف في التو عالماً نسميه ما بين الذوات inter - subjectivité، وفي هذا العالم يقرر الانسان ماذا يكون هو وماذا يكون الأخرون، (١ الوجودية نزعة إنسانية، ص ٦٧).

كذلك الأمر بالنسبة إلى الحرية؛ فإني بإرادتي للحرية اكتشف أيضاً أن حريتي تتوقف تماماً على حرية الغير، وحرية الغير تتوقف على حريقي. نعم إن الحرية بوصفها حداً وتعريفاً لماهية الانسان، لا تتوقف على الغير؛ لكن بمجرد الانخراط في العمل engagement فأنا مضطر أن اختار الحرية للغير في نفس الوقت الذي فيه اختار الحرية لنفسي، ولا استطيع أن أتخذ من حريقي غايتي إلا إذا الخذت من حرية الأخرين غاية أيضاً.

#### . . .

تلك هي الأفكار العامة التي عرضها سارتر في والوجودية نزعة إنسانية، وأصله عاضرة ألقاها سارتر دفاعاً عن الوجودية ضد خصومها. ومن هناكانت أقرب إلى الدفاع منها الى العرض المنظم، وخلت من التحليلات الفينومينولوجية الدقيقة، ومن الأفكار العميقة، بل من المذهب المحكم في الوجود. وإنما يجب البحث عن التحليل والعمق والمذهب الانطولوجي في كتابه الرئيسي: والوجود والعدم.

والمنهج الذي سار عليه هو منهج الظاهريات الذي أسسه هسرل وطبقه هيدجر. وفيه لا نفرق بين خارج وداخل في الموجود، أي بين مظهر يبدو عليه ونستطيع أن نلاحظه وبين طبيعة باطنة تستتر وراء هذا المظهر. فهذه الطبيعة لا وجود لها. بل وجود الموجود هو ما يظهر عليه. والمظهر إذن هو حقيقة الشيء الواقعية كلها. وهو نسبي مطلق معاً: نسبي إلى شخص يظهر له، ومطلق من حيث أنه لا يجيل إلى شيء آخر وراءه. فحقيقة الظاهرة حقيقة مطلقة تنكشف كما تظهر.

فإذا بحثنا في الوجود على أساس هذا المنهج وجدناه ينقسم إلى منطقتين وجوديتين متمايزتين: منطقة الوجود في ذاته L'être pour ذاته من مجموع الواقع ، أو الوجود المباشر. وليس فيه إحالة الى جوهر ثابت، بل هو سلسلة من الظواهر. إنه الوجود المليء، ولهذا هو معتم بالنسبة إلى ذاته، لأنه ملي، بنفسه، ليس له داخل في مقابل خارج يكون بمثابة شعور أو حكم. إنه متكتل. ولهذا كل ما نستطيع أن نقوله عنه هو أنه هو. وليس في داخله أية ثغرة يكن أن ينفذ منها العدم. (والوجود والعدم) ص 117).

وعلى المكس من ذلك نجد أن الوجود لذاته هو الوجود الذي ليس هو إياه، اعني الذي ليس هو ذاته؛ ومن هنا يبدأ دائياً من السلب. ولهذا فإن الوجود لذاته همو الأساس في كل سلب وفي كل إضافة، إنه الاضافة نفسهاء (ص ٤٩٢). وهو ايضاً الوعي أو الشعور. إنه حضور \_ في \_ العالم بوصف أن فيه جانباً من الامكان؛ وهذا الامكان يجمل وجوده هناك في العالم وجوداً بجانياً. إنه بجرد واقعة بسيطة ساذجة، لأنه يمكن ألا يكون ولهذا يمكن أن يقال عن الوجود لذاته إنه انحلال لتركيب الوجود في ذاته. وهو يتحدد بوجود ليس إياه.

ولهذا فإن الوجود لذاته وجود بلا سبب ولا تفسير، قذف به في العالم دون أن يعلم لماذا. نعم إنني مسؤول عن كل شيء، ولكنني غير مسؤول عن مسؤوليي، لأنني لست الأساس في وجودي. ومن هنا كانت عبارة سارتر المشهورة في قصة والغثيان، La Nausée وكل موجود يولد بلا سبب ويستطيل به العمر عن ضعف منه، وعوت بمحض المصادفة»؛ وكيا قال أيضاً في والوجود والعدم»:

دإن الانسان حماسة لا فائدة فيها، unc passion inutile (ص ۱۰۸).

ولكن سارتر يعود فيمجد الانسان. إذ الانسان يوجد دائما خارج ذاته، بأن يصمم ويحقق خارج نف المكانيات وغيات. وليس ثم عالم غير العالم الانساني، عالم الذاتية الانسانية. وعلو الانسان على نفسه بخروجه عن الله لتحقيق إمكانيات خارج نطاقها، هذا ما يسميه سارتر باسم النزعة الانسانية الوجودية (راجع: والوجودية نزعة إنسانية، ص ٩٣). هي إنسانية لانها تقول للإنسان أنه ليس ثم مشرع غير الانسان، ولانها تدعوه إلى أن يحقق نفسه خارج نفسه. ولا بد للإنسان أن يجد ذاته وأن يوقن بأنه ليس ثم شيء يمكن أن ينقذه من نفسه، بل عليه هو أن ينقذ نفسه، بل عليه هو أن ينقذ نفسه بل عليه هو أن ينقذ نفسه بنفسه من الماضي ما الحاضر الذي يوجد فيه؛ وإلا لتحجر وأصبح شيئاً فعلى الانسان، إذن أن يكون وقدام نفسه باستمرار. وفالحياة تتألف من يكون وقدام نفسه باستمرار. وفالحياة تتألف من الحقيل، كها أن الأجسام تتألف من الحلاء (وسن العقل) م

وهنا نقطة هامة في مذهب سارتر هي الصلة بين الغالت وبين الغير. والغير هو أولاً إنسان، وليس شيئاً و والإنسان كائن تنتظم حوله الأشياء التي في العالم. وهذا الانسان الآخر ينظر إلى، ولهذا كانت الرابطة الأساسية بيني وبينه هي في إمكانه أن ينظر إلى باستمرار، أي في إمكان أن أكون بالنسبة إليه موضوعاً، فأصبع وموجوداً للغيره وبهذا تفضي نظرة الغير إلى - إلى أن تجعلني أعلو على علوي، أي تستلب مني العالم الذي أنظمه. فكل ما أنا عليه يتحجر تحت نظرة الغير. فالغير بوصفه نظرة هو علو فوق علوي ومن هنا ينشأ جزعي وقلقي على نفسي، أذ أشعر تلقائياً ولفوري أن إمكانياتي مهددة من جانب الغير. إنه بنظره إلى يشلني، وأنا بدوري بنظري اليه أشله. ومن هنا قال سارتر في مسرحية والجلسة السرية المهاد الدي المحيم هو الغير.

# نقد العقل الديالكتيكي:

وفي سنة ١٩٦٠ أصدر سارتر كتاباً ضخيًا في فلسفة التاريخ بعنوان: ونقد العقل الديالكتيكي، (الجزء الأول، وتوفي قبل أن يصدر جزءاً ثانياً منه). والفكرة الجوهرية فيه هي إنكار فكرة العقل الجماعي في كافة صورها، فمن

رأيه أنه لا يوجد عقبل جماعي يعلو عبلي عقول أفراد المجتمع، ولا جهاز عضوى يعلو على الجهاز العضوى المؤلف من مختلف أفراد الجماعة. وبالتالي لا يوجد في التاريخ الانسان وحدة، إنما هو مؤلف من كثرة متعددة جداً من الأعمال اللامتجانسة والتطور، وإن كان قد صدر عن طائفة من الأنماط الأصلية: النبات، الحيوان، فله وحدة في الطبيعة نشاهدها. إنما الشاهد هو أن كل فرد، بل وكل نوع، بل والحياة بوجه عام هو ظهور عَرَضي محن . Contingent ، وانبثاق على شكل واقعة في حصن الوجود \_ في \_ ذاته الجمادي وإذا انتقلنا من الحياة بوجه عام إلى الانسان، ومن التطور إلى التاريخ الانسان، ومن الفطرة إلى الحضارة أو من التلقائية إلى التنظيم، فسنجد دائمًا إن الانسانية ليست شيئًا آخر غير الأفراد الذين تتألف منهم، ومهمها قيل عن والفعل الجماعي، أو والممارسة الجماعية، فسنجد دائمًا في نهاية التحليل أن الأفراد وحدهم هم الموجودون، وهم الفاعلون وحدهم للتاريخ؛ إلى حد أن والأساس الوحيد للديالكتيك التاريخي إنما هو التركيب الديالكتيكي للفعل الفردي، (ونقد العقل الديالكتيكي، ط١ ص ٢٨٠، باريس، جاليمار، سنة ١٩٦٠)، ووأن معقولية الممارسة praxis المشتركة لا تتجاوز (أو: لا تعلو على) معقولية الممارسة الفردية. بل الأمر على العكس عاماً: إن الممارسة المشتركة تنظل دون الممارسة الفردية، (الكتاب نفسه ص ٥٣٦).

وواضح من هذا أن مذهب سارتر في التاريخ يناقض كل المناقضة مذهب كارل ماركس وانجلز والماركسين بعامة.

ومع ذلك نجد سارتر في هذا الكتاب بمثابة الفاهم الحقيقي للماركسية بينها أتباعها هم الذين حرقوها وأفسدوها، ويود هو أن يعيد الأمور إلى نصابها ويبين ما هي الماركسية الصحيحة، إذ نراه يقول عن نفسه أنه لا يرفض هذه الماركسية الصحيحة \_ كها يتصورها هو! \_ بل يرى فيها أنها الابدبولوجية الوحيدة اللائقة بعصرنا الحالي! وينبغي \_ في نظره \_ على الوجودية أن تعيش في حضن الماركسية كأيدبولوجية متواضعة!

ما الذي يأخذه سارتر على هذه دالماركسية غير الصحيحة، وهي تلك التي تعتقها موسكو والأحزاب الشيوعي المشيوعية المشايعة لموسكو، وخصوصاً الحزب الشيوعي

الفرنسي؟ إنه يأخذ عليها الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي. ذلك أن الماركسية هي التعبير التاريخي عن العلم المستفاد من عالم العمل لكن تنظيم حزب يعتبر نفسه الممثل الحقيقي الوحيد لـ ودكتاتورية البروليتارياه، حوّل الماركسية ـ هذا العلم المستفاد من العمل - إلى دكتاتورية تسبد بالعمل؛ بحيث صارت دكتاتورية الحزب، ممثلة في المكتب السياسي واللجنة المركزية، تدعي لنفسها أنها وحدها صاحبة الحق في أن تفرض على الناس ما يجب أن يتصوروا ويعلموا ويفكروا فيه.

## مسراجسع

- L. Gagnebin: Pour Connaître Sartre, 1972.
- A. Gisselbrecht: «Sartre est- il marixiste?» en Nouvelle Critique,; mars 1966
- F. Jeanson: Le Problème morál et la Pensée de Sartre. Paris Myrta. 1947.
- F. Jeanson: Sartre par lui même. Paris, Le Scuil 1972.
- F. Jeanson: Sartre dans sa vie. Paris, Le Seuil. 1974.
- R. Lafarge: La philosophie de Sartre: Toulouse, Privat, 1967.
- H. Prissac: Le Dieu de Sartre, Paris, 1950.
- J. Pressault: L'Etre pour autrui dans la philosophie de Sartre. Bruxelles Paris. Desclée de Brouwer 1970.
- A. de Waehlens: «Sartre et la raison dialectique» ,
   en Revue philosophique de Louvain, février, 1962.

مان سيمون

### Henri Saint-Simon

مؤسس مذهب السان سيمونية في الاقتصاد والسياسة. ولد في باريس في ١٧ أكتوبر سنة ١٧٦٠ وتوفي في ١٩ مايو سنة ١٨٣٥ في باريس. وهو ينحدر من أسرة أرستقراطية عريقة في فرنسا، من أشهر رجالها دوق سان سيمون صاحب

والمذكرات، الشهيرة ذات القيمة التاريخية والأدبية الكبيرة (ولد في سنة ١٦٧٥ وتوفي في سنة ١٧٥٥).

ولما قامت حرب الاستقلال الأمريكية في سنة ١٧٧٩ تطوع فيها جنديا يحارب في صف الثوار ضد الانكليز المستعمرين لأمريكا، ودفعه إلى التطوع ما كان يستشعره من أن هذه الثورة و ستتمخض عن نتائج خطيرة وتغييرات كبيرة في النظام الاجتماعي في أوروباه. واستغل مقامه في أمريكا الشمالية فأقترح على نائب الملك في المكسيك مشروع شق قناة تربط بين المحيطين: الأطلسي والهادي ثم عاد إلى فرنسا وهو برتبة قائمقام (عقيد) وسنه الثالثة والعشرون. لكنه تخلى عن مهنة الحرب. وحضر دروس مونج Monge في الهندسة الوصفية في منس Metz. ولما شبت الثورة الفرنسية في يوليو سنة ١٧٨٩، لم يشارك في أحداثها، على الرغم من أنه كان من دعاة الحرية والاخاء والمساواة رغم أنه من أسرة ارستقراطية. غير أنه أراد استغلال مصادرة أملاك النبلاء، فضارب فيها، وربح الكثير. ولما قيامت فترة الارهاب (سنة ١٧٩٣) سجن في قصر اللكسمبورج، ثم اطلق سراحه بعد ذلك.

ولما بلغ من العمر ٣٧ سنة أدرك أن رسالته الاجتماعية تتطلب معرفة علمية كاملة. يمكن أن يستبط منها قانونا شاملا لكل ألوان النشاط في العالم. حتى إذا ما اكتشف هذا القانون، أمكن تطبيقه لهداية المجتمع وانتشاله من حالة الضلال التي تردى فيها. ومن أجل هذا أقام في منزل مواجه لكلية الهندسة، وواظب على حضور دروسها لمدة ثلاث سنوات ثم انتقل عنها الى كلية الطب. وتعرف إلى عدد كبير من العلماء، مثل جال عدد كبير من العلماء، مثل جال وأحاط نفسه بجو علمي، حتى صار منزله موثل أهل الملوم الطبيعية والفيزيائية والطبية.

وبدأ التأليف، ونشر كتاباً بعنوان ، و رسائل ساكن في جنيف، (سنة ١٨٠٢)

وأدرك سان سيمون أن السيل لاصلاح حال العلم والمجتمعات الانسانية ليس المبادىء المجردة ، غير العلمية ، من امثال مبادىء الثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٩ ، بل السبيل هو العقل العامل في الوقائع ، أو بعبارة أخرى العلم الوضعي وما السياسة والأخلاق إلا وجهان من أوجه « العلم العام ، فمعرفة الخير والشرهي من شأن رجال العلوم الرياضية

والفيزيائية والحيوية ودالله بفضل هؤلاء العلماء سيحبل الأرض الى جنة »

وهو في وسط هذه الأفكار المتحصة للاصلاح الشامل عن طريق العلم ، أصابه الافلاس بسبب خيانة شريكه في المضاربات وبسبب تبذيره هو فاشتغل كاتباً في على رهونات، لا يكسب غير ألف فرنك في العام لكن انقذه من هذا البؤس رجل كريم يدعى Diard تولى الانفاق عليه حتى سنة ١٨١٠ ولما مات ديار Diard عاد اليه الفقر والبؤس ويقول عن نفسه أنذاك و ان حياتي سلسلة من السقطات ، وبالرغم من ذلك فإن حياتي لم تخفق ، فإني استمررت في الصعود ولم انحدر وفي ميدان الاكتشافات كان لي تأثير المد ، وكثيراً ما نزلت ، لكن مقوة المحود تغلبت دائماً على قوة المحوط »

ومنذ ذلك الحين انصرف الى السياسة وحدها ، واهتم بالعلم الاجتماعي بدلاً من العلم العام ، ابتغاء اصلاح المجتمع وحاول في هذا السبيل الاستفادة من الاحزاب السياسية ، دون أن ينضم الى واحد منها بعينه واتخذ نائباً عنه وحوارياً ، اوجستان تبيري Augustin Thierry ( ١٧٩٥ - ١٨٥٦ ) ومعه كتب « الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ضد تحالف سنة ١٨١٥ ، وطالب بإدراج مادة في الدستور تنص على التحالف مع الانجليز لكن لم يأخذ أحد بنصيحته هذه

ثم اصدر كتابه الرئيسي وهو ومرشد الصناعين و فيه اصدر كتابه الرئيسي وهو ومرشد الصناعين و فيه المتعرض فيه تاريخ تطور الانسانية خلال أربعة عشر قرناً ، وانتهى الى هذه النتيجة وهي ان الغاية من المجتمع الحديث ليس الحرب والغزو ، بل الانتاج والصناعة وفي هذا يقول وان الأمة ليست شيئاً آخر غير مجتمع صناعة كبيرى والهدف الوحيد لجهودنا هو التنظيم الأمثل للصناعة والسياسة هي علم الانتاج الصناعي وكل السياسة تنحصر في الاقتصاد السياسي وان العلاقات بين الحاكمين والمحكومين تحولت تقريباً الى مجرد علاقات مالية والحكومة هي القائمة بأعمال المجتمع ، ودورها الوحيد هو تأمين الأمن والحرية في الانتاج و والنظام الصناعي هو نظام المستقبل

ووجد سان سيمون أن العقبة في سبيل تحقيق هذا المجتمع الصناعي الانتاجي في فرنسا هو سيطرة طبقة العسكريين التي استفحل امرها منذ أيام أمبراطورية ناپليون، وطبقة رجال الدين والنبلاء التي رفعت رؤ وسها من جديد في

عهد إعادة الملكية بعد سقوط نابليون ، وطبقة رجال القانون الذين اثقلوا الحكم بالعهود والقوانين فلا بد من التخلص من هذه العقبات الأربع يقول سان سيمون ان رسالتي هي اخراج السلطات السياسية من أيدي رجال الدين والنبلاء ورجال القضاء والقانون لإيداعها في أيدي رجال الصناعة ولا يستبعد من مجتمعه الداعي اليه أهل العلم ، لكنه يقصر دور العلماء على اكتشاف القوانين الكفيلة بحسن استغلال الكرة الأرضية ويضيف الى هاتين الفتين رجال الصناعة والعلماء ، فئة الفنانين عمل الذين بإلهامهم أو وجدانهم ينيرون المسيمون بها . وعدا هذه الفئات الثلاث ، لا يوجد في نظر سان سيمون - إلا و الطفيليون والمتسلطون Parasites et

وعلى هذه الأسس ينبغي اقامة السلطات الروحية منها والزمنية والصعوبة الوحيدة في تحقيق ذلك هي في ترتيب المرحلة الانتقالية من النظام الحالي الفاسد المجين ، الذي هو كومة من الانقاض الميتة ومن المبادى، الخيالية ، ـ الى نظام المستقبل المنشود القائم على الصناعة وعلى السياسة الوضعية والمثل الأعلى ـ الموقت ـ لنظام الحكم هو انشاء برلمان ذي سيادة مؤلف من ثلاثة بجالس « بجلس الاختراع ۽ وأعضاؤه من الفنانين وهم رجال ذوو خيال واسع فيقومون و بافتتاح المسيرة ويعلنون مستقبل النوع الانساني » والمجلس الثاني هو ويعلنون مستقبل النوع الانساني » والمجلس الثاني هو المدين « يقررون القوانين الملازمة لحفظ صحة البنية المدين « يقررون القوانين الملازمة لحفظ صحة البنية الحياء المسناعة و المدين بجولون الأفكار الى انتاج ، ويحددون ما هو قابل للتنفيذ العملي مباشرة من بين مشروعات المنفعة العامة التي اسهم في تصورها ودراستها الفنانون والعلماء معاً »

ويتباهى سان سيمون بمشروعه هذا قائلاً: ونحن الفنانين الجسورين القائمين بهذه العملية ، اننا نعمل على رفع رجال الصناعة الى الدرجة العليا من التقدير والسلطة ،

لكن سان سيمون لا يريد استعمال القوة والعنف في سيل تحقيق مشروعه هذا بل بالعكس تماماً ، انه يريد ان يستعين بالملكية في هذا السبيل و ذلك ان الملكية ـ هكذا يقول ـ نظام له طابع من العموم يميزه ويضعه فوق سائر النظم ووجودها ليس مرتبطاً بالنظام السياسي الحالي. وملك فرنسا و يمكن أن يصبح أول رجل صناعة في فرنسا وفي العالم كله ،

ثم تعلو نبرة سان سيمون في الدعوة الى الاصلاح الاجتماعي الى اعلى درجة وأحر نغمة في آخر كتبه \_ ويعده البعض أهمها \_ وهو كتاب و المسيحية الجديدة و والشبه كبربين عبد الدعوة ودعوة المسيحية الأصيلة فالمسيحية الجديدة عبد القريب قاعدة الأخلاق الفردية ، أما و المسيحية الجديدة عبد التي دعا اليها سان سيمون فتجعل من المحبة القانون الاجتماعي والعقيدة السياسية الوحيدة والاصلاح يجب ان يتوجه الى الطبقة الاكبر عدداً ، والأشد فقراً ، فيا أيا الفنانون ، وأيها العلماء امضوا قدماً الى الشعب ، الى الفقراء فالشعب سيفهم كلماتكم ، لأنها لا تحتاج الى برهان ، اذ هي صورة من القلب

وتخيل سان سيمون في نفسه مسيحاً جديداً ، أو الوريث الحقيقي لرسالة المسيح ، فقال ، و أنا واثق انني أو دي, رسالة إلهية حين أدعو الشعوب والملوك الى ادراك الروح الحقيقية للمسيحية ، ولهذا نراه يوجه هذا النداء الى العظهاء على هذه الأرض

## وأيها الأمراءا

اسمعوا صوت الله الذي يتكلم على لساني عودوا مسيحين طبين ، كفّوا عن اعتبار الجيوش المأجورة والنبلاء ، ورجال الدين الهراطقة والقضاة الفاسدين \_ كفّوا عن اعتبار هؤلاء أعوانكم الرئيسين ، واعرفوا ، وأنتم متحدون باسم المسيحية ، كيف تؤدون كل الواجبات التي تفرضونها على الأقوياء ، وتذكروا انها تطالبهم باستخدام قواهم من أجل زيادة السعادة الاجتماعية لأفقر الفقراء في أسرع وقت ممكن ، ( د المسيحية الجديدة ، )

### مؤلفساته

- Œuvres complètes de Saint Simon et D' Enfantin, 47 volumes, Paris 1865-1876.
- Lettres d'un hibitant de Genèveà ses contemporains. Paris, 1925. (ècrites en 1803)
- Textes choisis par J. Dautry, Paris, 1951.
- Du système industrial, Paris, 1821.
- Catéchisme des industriels, Paris, 1823 4.
- Le Nouveau christianisme, 1825.

- h) Traité du ciel, 1866.
- i) Traité de la production et de la destruction des choses. 1866
- j) Rhétorique, 2 vols. 1870.
- k) Métaphysique, 3 vols. 1879.
- 1) Histoire des animaux, 3 vols., 1883.
- m) Traité des parties des animaux et de la marche des animaux, 2 vol. 1885
- n) Traité de la génération des animaux, 2 vols, 1887.
- o) Les problèmes d'Aristote, 2 vols. 1891.
- p) Table alphabétique des matières, 2 vols., 1892.

وقد صدر هذه الترجمات بمقدمة طويلة جداً لكل كتاب، وزود النصوص بشروح وتعليقات مستمرة. وتمتاز ترجمته بالوضوح الناصع وجمال الأسلوب، وقد تم ذلك على حساب الدقة والحرفية أحياناً كثيرة، مما جعل الباحثين التالين لا يولونها ثقة كبيرة. وعن ترجمته، ترجم أحمد لطفي السيد (باشا) كتب أرسطو الأربعة التالية: الأخلاق إلى نيقوماخوس، الكون والفساد، الطبيعة، السباسة.

وإلى جانب هذه الترجمة لكل مؤلفات أرسطو، كان له اتجاه فلسفي عبر عنه خصوصاً في مقدمات هذه الترجمات، ويتصف اتجاهه بالنزعة الروحية، القائمة على أساس التأمل العقلى. ومن كتبه ودراساته:

- a) De la logique d'Aristote, 2 vols, 1838.
- b) De l'Ecole d'Alexandrie, 1845.
- c) Des Védas, 1854.
- d) Le Bouddha et sa religion, 1860.
- e) Mahomet et le Coran, 1° et 2° ed. 1865.
- De la Métaphysique, 1879 (préface a sa trad. de la Métaphysique d'Aristote).
- g) Etudes sur François Bacon, 1890.
- h) M. Victor Cousim sa vie et sa correspendence, 3 vols. 1895.

1 ..

### Giuseppe Saitta

مؤرخ فلسفة ايطالي ولد في ٧/ ١١/ ١٨٨١ في

Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, 1825.

## مراجع

- S. Charlety Histoire du Saint Simonisme , 1825 1864. Paris, 1931.
- M. Emerit: Les Saint Simonins en Angleterre, Paris, 1941.
- G. Gurvitch: Les Fondateurs Français de la sociologie contemporaine: Saint- Simon et J. P. Proudbon. Paris, 1955.

# سانت هیلیر دبارتلمی،

#### Barthelemy- Saint- Hilaire

فيلسوف وسياسي فرنسي. ولد في باريس في ١٩ أغسطس سنة ١٨٠٥، وتوفى في باريس في ٢٤ نوفمبر سنة ١٨٩٥

درس في ليسيه لوي لوجران وكولج بوربون. وبعد غرجه عين في وزارة المالية (١٨٣٥ ـ ١٨٣٧) وكان يكتب مقالات في Le Globe (سنة ١٨٣٠ ـ ١٨٣٠) والموليتكنيك (سنة ١٨٣٠ ـ ١٨٣٠)، ثم عين معيداً في البوليتكنيك (١٨٣٠ ـ ١٨٣٤)، ثم أستاذاً للفلسفة البونانية واللاتينية في والكوليج دي فرانس: (١٨٣٨ ـ ١٨٣٨)، واختبر عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية (سنة ١٨٣٩) واشترك في السياسة منذ سنة ١٨٨٨ حتى آخر حياته، وصار وزيراً للخارجية في عامى ١٨٨٠ ـ ١٨٨١

أهم إنتاجه هو ترجمة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية على النحو التالى:

- a) Politique, 2 vols, 1837.
- b) Logique, 4 vols., 1839, 43, 44
- c) Psychologic, 2 vols. 1846- 47
- d) Morale, 3 vols, 1856.
- e) Poètique, 1858.
- f) Physique, 2 vols. 1863.
- g) Météorologie, 1863.

- b) La personalità umana e la nuova coscienza illuministica, Genova, 1938
- c) La Libertà Umana el'esistenza. Firenze, 1940
- d) Il problema di Dio el'immanenza. Bologna, 1953.

وفيها أكد حرية الفردية الانسانية أسام النزعات اللاهوتية ، التي رأى فيها تضحية بالحرية الانسانية في سبيل الموضوع ، وهذه اللاهوتية للنها الموضوع ، وهذه أسوأ تضحية وفي مقابل ذلك نادى بنزعة جديدة مفادها تمجيد الشخصية الانسانية الحديثة ووصفها بأنها خالقة ذاتها

مسراجسع

-- M. F. Sciacca: « Due parole al Prof G. Saitta» in Logos, 1939, pp. 561 - 2.

M. F. Sciacca: Il secolo XX, 1,pp. 416 - 23, .Milano, 1947.

F. Centineo: « Ricordo di G. Saitta» in Giorn, Crit,
 Filos. it, 1961 pp. 171 - 78.

سدجاك

## **Henry Sidgwick**

اخلاقي انكليزي ولد في سنة ۱۸۳۸ في اسكيتون Skipton وتعلم في رجبي Rugby وكلية الثالوث في جامعة كمبردج، وانتخب زميلاً في هذه الكلية من سنة ۱۸۹۹، ثم صار استاذاً للفلسفة الحلقية في نفس الكلية من سنة ۱۸۷۹، ثم صار الكلية من سنة ۱۸۷۳، ثم صار الملية من سنة ۱۸۷۳، ثم صار الملية من سنة ۱۸۰۳، ثم صار الملية من سنة ۱۸۰۳، ثم صار الملية من سنة ۱۸۰۰، ثم صار الملية من سنة ۱۸۰۰، ثم صار الملية من سنة ۱۸۰۰، ثم

وشهرته تقوم أساساً على كتابه و مناهج الأخلاق ه Methods of Ethics الذي ظهر سنة ١٨٧٤ ومن كتبه الأخرى نذكر

- Outlines of the History of Ethics for English Readers, 1886.
- Principles of Political Economy, 1883.

Gagliano Costelferrato (Enna) وتسوفي في بولسونيا في المراونيا في جامعة بليرمو ( ١٩٦٥/١٢/٣٠ تتلمذ على جوفاني جنتيله في جامعة بليرمو ( صقلية ) وبعد تخرجه قام بالتدريس في المدارس الثانوية وفي سنة ١٩٣٧ حصل على كرسي الاستاذية للفلسفة الأخلاقية في جامعة بولونيا Bologna ( شمالي ايطاليا ) ثم تحول عنه الى كرسي الفلسفة النظرية وقد استمر فيه حتى سنة ١٩٥٧

وكان قد رسم كاهناً كالوليكياً ، لكنه انفصل بعد ذلك عن الكنيسة

وشملت أبحاثه في تاريخ الفلسفة العصر اليوناني، وذلك بكتابه الجيد: L'illuminismo della sofistica greca, 1938. Milano, 1938. وفيه حاول رد اعتبار النزعة السوفسطائية ونظر اليها على انها حركة عظيمة التأثير، صادقة التعبير عن الروح اليونانية (راجع كتابنا: دربيع الفكر اليوناني، ص ١٧٠-١٧٦).

كها شمل القرن التاسع عشر بكتابه عن جوبرتي ال pensiero di V Gioberti. Messina 1917

- لكن أهم أبحاثه هي تلك المتعلقة بعصر النهضة ، وقد خصه بمؤلفات ممتازة هي
- a) La filosofia di Marsilio Ficino. Messina, 1923.
- b) Filosofia umana e umanesimo. Venezia, 1928.
- c) L'educatione dell'umanesimo in Italia. Venezia, 1928.
- d) La teoria dell'amore e L'educazione del Rinascimento. Bologna, 1947
- e) Il pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento, 3 voll. Bologna 1940 - 1951 ( 2º ed. Firenze, 1960 - 61)
- f) Nicolo Cusano e L'Umanesimo italiano. Bologna, 1957.

وتسودها جميعاً روح واحدة هي النظر الى النزعة الانسانية وعصر النهضة الأوروبية ـ خصوصاً في ايطاليا ـ على أن النزعة السائدة فيها هي المحايثة immanentismo

وهذه النزعة هي التي دافع عنها في كتبه الحاصة التي عرض فيها أراؤه ، ونذكر منها

a) Lo spirito como eticita. Bolognà, 1921.

- Practical Ethics, 1898.

- Lectures on the Ethics of Green, Spencer and Martineau, 1902 نشر بعدموته .

يقول سدجوك عن نفسه ( في مقدمة الطبعة السادسة من و مناهج الاخلاق ، التي نشرت بعد وفاته في سنة ١٩٠١ ) و أول مذهب المنفعة عند مل و أول مذهب الخلاق ، اعتنقته هو مذهب المنفعة عند مل و ( و مناهج الأخلاق ، ط ٢ ص ٧٧ ) ، لكنه ما لبث أن تبين التعارض بين المذهب التفسي للسعادة ، والمذهب الأخلاقي للسعادة اذ الأول يقوم على دعوى ان كل انسان أن ينشد المتعادة الخاصة ، بينها الثاني يقرر أن على كل انسان أن ينشد السعادة المعادة ، سعادة مجموع الناس فارق هائل بين ما هو كائن ، ويين ما يجب ان يكون عا هو كائن ، وهو الخطأ الذي وقع فيه المذهب النفساني يكون عاهو كائن ، وهو الخطأ الذي وقع فيه المذهب النفساني يكن أن يستنج منه أن على كل انسان أن ينشد سعادة الجامع فاذا كنا نريد أن نجعل من الايثار قاعدة ، فلا بد أن نبحث عن ذلك في غير علم النفس

وتأدى سدجوك من هذا الى هذه النتيجة وهي أن القاعدة الفلسفية للأخلاق انما تنشد في عيان بعض المبادى، الأخلاقية فانصرف عن مذهب المنفعة عند بنثام وجون استورت مل الى مذهب العيان الأخلاقي intuitionism

لكن تبين له بعد ذلك ان المبادى، الأخلاقية عند الادراك العام common sense تتضمن دائياً مذهب المنفعة فعاد من جديد الى مذهب المنفعة ، لكن على أساس هنالك عدت من جديد الى مذهب المنفعة ، لكن على أساس عياني ( الكتاب نفسه ص CXX، وانتهى الى توكيد المبادى، الأخلاقية التالية

١ ـ يجب علينا أن نفضل خيراً اكبر في المستقبل ، على
 خير أقل في الحاضر وهذا هو مبدأ الفطنة Prudence

٣ ـ بوصفنا كائنات عاقلة، ينبغي علينا أن نعامل الأخرين بما نحب أن يعاملنا به الأخرون، إلا اذا كان هناك فارق و يمكن أن يمد أساساً معقولاً للتفريق في المعاملة». وهذا العدالة.

٣ ـ لما كان من البين بنفسه أنه من وجهة نظر العالم،خير
 أي فرد ليس أهم من خير أي فرد آخر ، يجب علي أن أسعى الى

الخير العام بالقدر الذي أستطيع تحقيق ذلك بمجهودي ومن هذا ينتج المبدأ التالي ، وهو مبدأ الاحسان ، ويقول ، كل انسان ملزم بأن ينظر الى خير أي قرد آخر كها ينظر الى خيره هو ، إلاّ في الاحوال التي يحكم فيها بأن تحصيل خير الفير أعسر أو مجهول».

وهكذا يجاول سدجوك في هذه المبادى، الجمع بين نشدان السعادة الشخصية ، وتحقيق السعادة العامة بشروط معينة ، على اساس أن خير الفرد عنصر في خير المجموع ، وخير المجموع يسهم في خير الفرد

ويستعرض سدجوك في كتابه همناهج الأخلاق، المناهج أو الطرق التي سلكها الأخلاقيون في العصر الحديث ، وهي في نظره ثلاثة الأنائية ، العيائية ، والمنفعة

وهو يأخذ على مذهب الأنانية أنه لا يستطيع وضع معيار للتمسر بين اللذات

ويأخذ على مذهب العيانية انه شكلي صوري ، لا يستطيع تحديد مضمون للواجبات الأخلاقية التي يدعو إلى أدائها.

ويأخذ على مذهب المنفعة أنه وان أقرَ بجدأي العدالة ( النزاهة ) والاحسان ، فإنه يصعب عليه التوفيق بين الأنانية والمنفعة

# مسراجسع

 Arthur Sidgwick and Eleanor Balfour Life of Henry Sidgwick, 1906.

- C. D. Broad: Ethics and the history of philosophy , 1952.

# السرمدية ، القسدم

#### Eternité

والاصطلاح الشائع عند الفلاسفة المسلمين للتعبير عن السرمدية هو القدم، فيقولون عادة قدم العالم وحدوثه

فالفارابي يقول ١٠ ومما يظن بأرسطو طاليس أنه يرى أن

المالم قديم ، وبأفلاطون أنه يرى أن العالم محدث ، ( دكتاب المجمع بين رأي الحكيمين ، ص ١٩٦٨ ، بيروت سنة ١٩٦٨ ، المطبعة الكاثرليكية )

والكندي (راجع مادة ابدي ـ ازلي) يستعمل دارليي، بعني يتسع ليشمل معنى د القديم، اي الأزلي ـ الأبدى معاً

واذا رجعنا الى الكلمة اليونانية من αίων التي تترجم بالسرمدية لوجدنا أن معناها الأصلي مخالف تماماً للمعنى الذي صار لها اصطلاحياً في الفلسفة فيها بعد فإنها تدل في أصلها على معنيين (١) الحياة، (٢) العمر بحيث كانت تطلق على عمر الانسان وهو محدود البداية والنهاية، إذ هي من حيث الاشتقاق مرتبطة بالكلمة السنسكريتية vayu = حياة

وفي مرحلة تالية نجدها عند بندار مثلاً تدل على و القوة المسيطرة على الحياة »

وابتداء من أفلاطون نراها تتخذ المعنى الذي صار لها فيها بعد أي مدة لا بده لها ولا انتهاء ويقول أفلاطون في وطيماوس ه اننا أحياناً نقول عن الماهية السرمدية انهاكانت، أو ستكون ، فهذا غير ملاتم ، والصحيح ان نقول ه انها كائنة فقط ، لان ما يتغير ، لا يمكن أن يصير أكثر شباباً ولا أوغل في الشيخوخة ولهذا السبب لا نستطيع أن نقول عن السرمدية انها اسقاط projection للزمان في اللانهائي بل الزمان هو الصورة المتحركة للسرمدية ، أي صورة باقية السرمدي الذي يتحرك وفقاً للعدد لكن القول بأن السرمدية ليست مجرد الاستمرار اللامتناهي للزمان لا يعني أنها تضاد البرمان ان السرمدية لا تنفي الزمان ، بل تتلقاه في حضنها ان الرمان ان السرمدية التي هي غوذجه

أما أرسطر ففهم السرمدية فها آخر اذ فهمها انها الزمان الذي يستمر دائها ونراه في الوقت نفسه يأخذ بالمفهوم القديم للسرمدية على انها قوة عالية تسيطر على الزمان ، وأنها غاية الزمان ، وتحيط بالاستمرار الذاتي وأنها حاضرة باستمرار ( د في السهاه ع م 1 ف 4 ص ٢٧٩١ )

وحوالي سنة ۲۰۰ قبل الميلاد وجدت في الاسكندرية عبادة لإله اسرار يدعى • السرمدية • عائله ( راجع .Sassc, I 198 )

وعند أفلوطين نجد تصور أفلاطون للسرمدية ، وعنده أن للسرمدية خاصيتين: الوحدة ، وعدم قابلية الانقسام ان السرمدية ثبات اجتماع المعقولات في لحظة وحيدة ولهذا لا يمكن التحدث عن الماضي والمستقبل ، فيها يتعلق بالسرمدية ان السرمدي حاضر أبدأ ومن شميقول: «السرمدية ليست موضوع substratum المقولات ، بل هي على نحوما الاشعاع الصادر عنها بقضل هويتها مع نقسها فيها هو كائن دائيًاه. والسرمدية و عنده كها عند أفلاطون لهاساس الزمانية والزمان صورة للسرمدية

وعلى نحو مشابه تماما لافلوطين ، يرى أوغسطين أن السرمدية ليس فيها شيء ير بل كل شيء فيها حاضر ، وهذا أمر لا يحدث للزمان ، اذ الزمان لا يحده أبدأ أن يبقى حاضراً باستمراره ولهذا فإن السرمدية تتسب الى الله ، كها كانت عند أفلوطين تتسب إلى و الواحده

وفي العصر الحديث نجدلوك ( ه بحث في الفهم الانساني ه ) يقرر أن فكرة السرمدية مستمدة من نفس الانطباع الأصلي الذي انبثقت عنه فكرة الزمان ( أي فكرة التوالي والاستمرار ) لكن مع الاستمرار الى غير نهاية ومن هنا انتهى لوك الى ان السرمدية هي تصور زمان لا بداية له ولا نهاية

ونفس هذا المعنى للسرمدية هو الذي نجده بعد ذلك عند كنت ( مثلاً راجع مجموع مؤلفاته ، طبعة الأكاديمية ، جـ ١ ، ص ٣٠٩ وما يتلوها )

لكن مع هيجل يعود المنى الأفلاطوني للسرمدية اذ هو يرى أن و التصور و Begriff بوصفه المشكّل للواقع هو سرمدي ، اذ الزمان خاضع لسيطرة السرمدية (راجع werke) والزمان عنده هو تجريد السرمدية

ثم يتعقد معنى السرمدية عند كيركجور (راجع كتابه ه المرض حتى الموت ، ترجمة هوش الى الألمانية ص ٨ ، سنة ١٩٥٤ ) ، إذ أراد المزج بين السرمدية والزمان

مسراجسع

- H. Leisegang: Die Begriffe der Zeit und Ewigkeit in späteren Platonismus, 1913.

F. Bellmann: Zeit und Ewigkeit nach Thomas von Aquin, 1914.

- J. Guiton: Le temps et l'eternite chez Plotin et St Augustin, Paris, 1933.

## سقسراط

#### Socrates

## فيلسوف يوناني.

1-حياته: ولدحوالي سنة ٤٧٠ق. م. في أثينا، وكان أبوه سوفرونسقوس Sophroniscus وأمه فيناريت Phaenarcte وهي من قبيلة أنطوجند ومن ديم Deme الريكه Alopecae وكان أبوه حجاراً فيها تروي بعض الأخبار (ذيوجانس اللاثرسي) أو نحاتاً. وقد نسب الى سقراط أنه نحت مجموعة من الحسان Graces على الأكروبول، لكن يبدو أن صانعها كان أسبق من سقراط. وعلى كل حال فإن من الثابت أنه لم يكن من أسرة فقيرة جداً، بدليل أنه كان هو پليتاً تام التسليح وهو أمر يقتضي أن يكون المرء على قدر من الراء. أما أمه فيناريت فكانت قابلة (مؤلدة) كها تشير إلى ذلك عاورة وثيناتوس، لأفلاطون (١٤٩).

وأمضى سقراط الشطر الأول من حياته في عهد كان من أزهر عهود أثينا، فإن البونانيين كانوا قد هزموا الغرس في معركة بلاتيا في سنة ٤٧٩ وكان المؤلف المسرحي العظيم اسخيلوس قد أصدر مسرحيته والغرس، Persae في سنة ٤٧٧، أما سوفقليس وبوريفيدس فكانا لا يزالان طفلين. وكانت أثينا قد صارت دولة بحرية قوية.

وفي عاورة والمادبة والخلاطون (٢١٥ ب ٣ وما يليه) يقول القبيادس عن سقراط ان هيته كهيئة الساتير Satyr أو سيلانوس، وأرسطوفان يقول ان سقراط كان يكردح وهويشي ، مثل طبرالماء ، ويدير عنيه (والسحب ٣٦٩). لكنه كان شديد الأسر قوي البنية يمشي حاني القدمين صيفاً وشتاء ، وحتى في حملات الشتاء . وكان يلبس نفس الثباب صيفاً وشتاء . وكان في غالب أمر ، مقلاً في الطعام والشراب ، لكنه كان أحياناً بفرط في الشراب دون أن يتاثر .

وكان يراوده هاتف على شكل صوت باطن ينبهه الى الطريق الذي ينبغي عليه أن يسلكه في بعض الأمور الخطيرة التي تعرض له في حياته. وهذا الصوت وهوما عرف باسم دجني سقراطه كان صوت نهي في أغلب الأحوال. وكان لا يأتيه إلا في الأحوال الخطيرة جداً في حياته، فأتاه في أنتاء عاكمته ، وأتاه في مطلع حياته، فنهاه

عن الاشتغال بالأمور العامة ودعاه الى الاهتمام بالحكمة. وكانت تنتابه احياناً نوبات صمت تستغرق احياناً مما كاملًا

وگانت تنتابه احیانانوبات صمت تستغرق احیانایوماک بنهاره ولیله، کها حدث له فی احدی الحملات الحربیة

ويبدو ان مقراط درس فلسفة ارخيلاوس، وذيوجانس الأيولوني، وأنباذقليس وغيرهم. ويؤكد لنا ثيرافراسطس أن مقراط كان كلميذاً في مدرسة أرخيلاوس الذي خلف انكساغورس في أثبناولا شك أن سقراط أعجب أيما اعجاب يقول انكساغورس ان العقل هو علة النظام والقانون في العالم. فدعاه ذلك الى التخلي عن الأبحاث الكونية والاتجاه الى البحث في الانسان. واذا كان قد ورد غل لسان سقراط في عاورة والدفاع، ولكن الحقيقة، ايها الأثبنيون، هي أنه لا شأن لي بالنظريات الفيزيائية ه (والدفاع، 14) وتفسير ذلك أنه حين تفوه بهذه العبارة كان قد ترك الأبحاث الفيزيائية منذ زمان بعيد جداً.

ويذكر أيضاً، في أمر أنصراف سقراط عن النظر في الطبيعة الى النظر في الإنسان، ان ذلك كان تحت تأثير وحي دلف. اذير وى ان خير وفون Chaerophon احد تلاميذ سقراط، سأل الوحي في معبد دلف: هل يوجد بين الأحياء من هو أحكم من سقراط، وكان جواب الوحي: ولاه. فيقال ان هذا دعا سقراط إلى الاعتقاد انه احكم الناس، لأنه اعترف بجهله ثم تبينً له أن مهمته هي البحث عن الحقيقة اليقينية، والحكمة الصحيحة ودعوة الناس الى ذلك عن الحقيقة اليقينية، والحكمة الصحيحة ودعوة الناس الى ذلك (دالدفاع، ٢٠ وما يتلوها).

ذلك هو ما ذكره أفلاطون في محاورة والدفاع، ويحتمل أن تكون الحادثة صحيحة ، لأن هذه المحاورة بالذات وهي في الدفاع عن سقراط بعد الحكم عليه بتجرع السم - تحتوي أكثر عن ساثر محاورات افلاطون على حظ كبير من الحقيقة التاريخية .

وتزوج سقراط من امرأة تدعى اكسانتيب Xanthippe وأخبارها تصوّرها امرأة سليطة اللسان جافة الطبع شرسة، وما اكثر النوادر عن سوء معاملتها لزوجها! ومن المحتمل أن يكون زواج سقراط منها قد تم في ابان السنوات العشر الأولى من حرب اللوبونيز (بين أثينا واسبرطة واستمرت من سنة ٣٦٤ الى سنة ٤٠٤ في م . ). وفي هذه الحرب أبل سقراط بلاء عظيا وأبدى شجاعة وتجلداً نادرين في حصار بونديا سنة ٤٣٤ وفيها انهزم الأثينيون . الحرب بين أثينا وأهل بوتديا سنة ٤٣٤ وفيها انهزم الأثينيون . وحضر الحرب خارج أمفيبولس سنة ٤٧٤ .

## ٢ ـ مصادر معرفتنا بسقراط:

هناك مشكلة عويصة تتعلق بمصادر معرفتنا بسقراط، لأنه لم

۵۷ مقراط

يؤلف كتاباً ولا ترك أثراً مكتوباً: فأن لنا أن نعرف مذهبه؟ ان مصادر معرفتنا بمذهبه ثلاثة (أ) اكسيوفون في كتابيه والذكريات، Memorabilia ووالمادية، Symposium (ب) أفلاطون في كل محاورات، خصوصاً القسم منها الذي يدعى والمحاورات السقراطية، أي التي تجعل من سقراط وآرائه وأخباره المحور الرئيسي للحوار، (ج) أرسطوفيا أورده من أخبار عن سقراط ومذهبه. وقد يضاف الى ذلك ومسرحية السحب، لأرسطوفانس مع اخذها بكثير جداً من التحفظ والاحتياط

لكن الصورة التي يقدمها كل مصدر من هذه المصادر الثلاثة: اكسيوفون ، وأفلاطون، وأرسطو، متباينة جداً عن الاخرى. فاكسيوفون يصور سقراط انساناً يدعو الى الاصلاح الاخلاقي وتحسين اخلاق المواطنين، وانه لم يشتغل بالنظر الفلسفي العالى، وبالجملة فإن سقراط كما صوره اكسينوفون هو بجرد معلم أخلاق عادي.

أما أفلاطون فيصور سقراط فيلسوفاً مستغرقاً في الأنظار المتافيزيقية العالية، دون أن يتبصر بأمور الحياة العادية، وأنه وضع الاساس لمذهب فلسفي كامل، مركزه نظرية المثل (الصور).

أما أرسطوفيصور سقراط مؤسساً لتيار جديد في الفلسفة ، وليس مجردواعظ شعبي ورجل اخلاق كهاصوره اكسينوفون . لكن أرسطو ينكر أيضاً تصوير أفلاطون له وما ينسبه اليه من مذاهب وآراء ، خصوصاً نظرية المثل (الصور)

ولا شك في أن الصورة التي قدمها اكسينوفون تسم بالتفريط والتهوين المفرط من شأن سقراط لسبين: الأول أن بضاعته من فهم الفلسفة كانت قليلة، والثاني أنه كان يريد الدفاع عن أستاذه لبيان أنه لم يكن يستحق الحكم عليه بالموت. لكنه من أجل هذا حطمن قدره الى أدن درجة، وإلا فلوكان سقراط هو هذا الذي صوره اكسينوفون، فهل كان من المعقول أن يتعلق به عقول عظيمة مثل أفلاطون، واقليدس الميضاري وسائر التلاميذ المعتازين؟!

لكن الصورة التي قدمها أفلاطون هي الأخرى مبالغ فيها جداً. وإلا فأين مذهب أفلاطون إن كان ما وردعل لسان سفراط في ومحاورات، أفلاطون كان فعلاً وحقاً آراء سفراط؟

لهذا رأى المؤرخون المحدثون ألا يأخذوا من الكلام المنسوب الى سقراط في محاورات أفلاطون إلا القليل مما ورد في المحاورات الأولى المسماة بالسقراطية وخصوصاً محاورة «الدفاع»

وداقريطون، وقليل محاورد في دفيدون. وماعدا ذلك فهو مذهب أفلاطون قبل على لسان سقراط.

وحسبنا هذا القدر من الكلام في هذه المشكلة، ونحيل القارى، الى كتابنا وافلاطون، (ص ٢١-٢٥) لمزيد من البحث.

## ٣ ـ نقطة البدء في فلسفة سقراط:

كان المبدأ الرئيسي في فلسفة سفراط هو البحث عن المعرفة، لانه كان يرى أن المعرفة لا يمكن أن تقوم على أساس صحيح إلا بعد دراسة طرق الوصول الى المعرفة. ثم ان الأخلاق نفسها لا يمكن أن تقوم إذا لم تسبق بالعلم، لأن الفضيلة تقوم على العلم

وسقراط حين بدأ من هذا المبدأ قد غيرٌ وجهة نظر الفلاسفة لأنه وجه نظر الفلسفة الى معرفة الماهيات أو المدركات، بدلاً من توجهها الى معرفة الموضوعات الخارجية.

ثم ان سقراط جعل العمل والنظر شيئاً واحداً أوعل الأقل لم بفصل بينها اذالعمل بقوم على أساس المعرفة الحقيقية فإنه لم يقل أن وجود الماهيات هو الوجود الحقيقي ، كياسيؤ كد افلاطون . انما هو اقتصر فقط على اعلان هذا المبدأ ، ألا وهو أن المعرفة الحقيقية هي معرفة الماهيات .

## ٤ ـ طريقة التوليد:

والطريقة التي سلكها سقراط في تحصيل الماهيات هي الحواد مع الأخرين لاستخراج ما في أذهانهم من مفهومات عن الأمور، خصوصاً عن الأمور الأخلاقية. وهي طريقة يقول سقراط انه تلقنها من أمه التي كانت كما قلنا قابلة (داية). والداية لبس فقط نستخرج الأولاد من أرحام أمهانهم، بل وأيضاً تحكم هل الوليد حي أو قابل للحياة، أو على المكس ولدميتاً. وسقراط هو الأخر يستخرج المعاني من عقول الناس ويحكم عليها بالصحة أو البطلان. ولذا قال أرسطو اننا ندين لسقراط بشيئين، الأول تمريف المعاني تعريفاً جامعاً مانعاً، والثاني: عملية الاستقراء الذي يستخلص الماهيات بواسطة المقارنة بين الأمثلة والشواهد المعطاة.

وفي سبيل اجراء الحوارمع من يحاوره كان سقراط يعلن أنه لا يعرف شيئاً، وأنه يريد أن يتعلم عن يحاوره ويأخذ في فحص ما يدلي به محاوره ويكشف زيفه أو قصوره. ولكنه لم يكن يهدف من هذا الى افحام الخصم كها كان يفعل السوفسطانيون، بل كان يريد الوصول الى تحديد دقيق للمفهومات والمعاني.

ولنضرب مثالًا على ذلك ما ورد في المقالات الأولى من

محاورة والسياسة والمعروفة خطأ باسم الجمهورية، حين يلتقي سقراط بثر اسيمافوس الذي يدعي معرفة معنى العدل. فلما يأخذ في تعريفه يجادل سقراط في صحة التعريف ويتصل الحوار ببنها بحيث ينتهي كلاهما الى انها معاً لا يعرفان المعنى الدقيق والتعريف الصحيح للعدل.

وهذا النهج هو الديالكتيك ، أي الجدل والحوار المنهجي المنظم الهادف الى اخضاع المعاني ووضع الحدود (التعريفات) وهو في مقابل الطريقة السوفسطائية التي تملي الرأي وتفرض المعرفة - كها يتوهمها السوفسطائيون. وميزة النهج الديالكتيكي ، هذا أنه لا يفرض رأياً ، بل ينشد الحقيقة من خلال تبادل الحوارمع الاخرين. ان الحقيقة ليست عقيدة ثابتة مقررة من قبل ، بل هي وليدة تبادل الأفكار ، والنقد الذاتي ، والتصحيح المتبادل بين المتحاورين.

#### ٥ - التهكم السقراطي:

ولماكان سقراط حين يبدأ الكلام يصرّح بأنه جاهل ويريد أن يتعلم من محاوره ، لكن مجرى الحواريؤ ذن على العكس من ذلك بأن اسقراط اعلم من محاوره - فقد كان أسلوبه هذا في الحوار يبدو للمحاور كها لو كان سقراط يريد أن يسخر منه بهذه الطريقة غير المباشرة. وهذا هو ما عرف باسم التهكم السقراطي C'ironic المباشرة وهذا هو ما عرف باسم التهكم السقراطي socratique من الاختصاص والعلم بالموضوع الذي يدور حوله الحوار . ولما كان الناس يكرهون أن يوصفوا بالجهل أو أن يكشف لهم الأخرون الناس يكرهون أن يوصفوا بالجهل أو أن يكشف لهم الأخرون وعداوتهم ، وخصوصاً السوفسطائيون الذين كانوا يتكسبون من ادعاء العلم ، والسياسيون لأنهم بطبعهم ادعياء في العلم وفي غير العلم .

## ٦\_ الأخلاق:

بحث سقراط في الأخلاق بحثاً عاماً، بمعنى انه نظر الى الأخلاق من الناحية الصورية، فوضع المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه، وبعد ذلك لم يعن أو لم يستطع أن يبين الفضائل المختلفة أو جزئيات الأخلاق. وهذا المبدأ هو قول سقراط أن انفضيلة هي العلم، وانه بغير العلم لا يتم العمل، وحيث يوجد العلم يوجد العمل، فأثبت القضية الأولى وهي أنه لا عمل بدون علم بأن قال ان الانسان لا يستطيع ان يصل الى الغاية التي ينبغي الوصول اليها إلا إذا كان عالماً بالوسائل التي تؤدي الى هذه الغاية فتحقيق الغاية اذناً علم العمل عقيق الغاية التي العمل علم الله عذه الغاية التي العمل علم الغاية التي العمل المهذه الغاية التي العمل المهذه الغاية التي العمل المهذه الغاية التي العمل المهذه الغاية التي تؤدي إلى هذه الغاية التي تؤدي الم تعرب التي تؤدي الى هذه الغاية التي تؤدي الى النابة التي تودي الى هذه الغاية التي تؤدي الى التي تؤدي التي تؤدي

## التحقيق، أي أن العمل يقتضي العلم مقدماً.

وأثبت الثانية وهي أنه حيث يوجد علم يوجد قطعاً عمل بأن قال ان الانسان لا يمكن أن يفعل الشروهو عالم بأنه يفعل الشر، وان الانسان ليس شريراً بطبعه، وانما الشر، مصدره الجهل، ولهذافإن الانسان اذا علم بأن هذا الشيء نافع له ومفيد، فإنه لا بدأن يعمله ولا يؤجله. وهذا العلم قوق كل الشهوات والاهواء التي يمكن أن تصطرع معه. ومعني هذا أنه متى يوجد العلم يوجد العمل قطعاً وهكذا اثبت سقراط المبدأ الرئيسي الذي يجب أن تقوم عليه الاخلاق.

بل ان ابعد الفضائل، في الظاهر، عن ان تكون مرتكزة على العلم، وهي فضيلة الشجاعة، هي أيضاً تقوم على العلم. فإن أشجع الناس هو من يعرف ماهية الخطر الذي هو مقدم عليه، ويعرف ما هي الوسائل التي تؤدي الى در، هذا الخطر. واذن ففضيلة الشجاعة تقتضى العلم هي الاخرى.

وما دام مرجع الفضائل الى العلم، فمن المكن أن نقول بوجه عام ان كل فضيلة علم فالتقوى، مثلاً، هي العلم بما يجب على الانسان نحو الله ، والعدالة هي العلم بما يجب على الانسان نحو الأخرين، وضبط النفس هو العلم بما يجب على الانسان نحو نفسه وهكذا باستمرار، نجد أن كل فضيلة هي علم. ولهذا كانت الفضيلة واحدة.

فاذا انتقانا من هذا المبدأ العام الصوري وهوأن الفضيلة علم الى بيان ماهية هذا العلم، وجدنا سفراط يجيب اجابة عامة أيضاً صورية فيقول ان الفضيلة هي الخير. لكن ما الخير في نظره؟ الخير هو ماهية الشيء بوصفه غاية، وفعل الخير هو تحقيق ماهية الشيء كما هي في طبيعة الشيء، ولم يزد سقراط الأمر تحديداً.

ومع ذلك بمكن بيان بعض تفاصيل هذه الأخلاق:

أ فسقراط يطلب الى الفردكغاية له في الحياة أن يكون مكتفياً بذاته، والا يكون عبداً لشيء آخر.

ب لكن ليس معنى هذا أن ينعكف الانسان على نفسه وينصرف عن الأخرين ويستقل بذاته استقلالاً تاماً، بل لابدله أن يسعى كي يكون على اتصال بالاخرين وهذا الاتصال هو الصداقة. والصداقة كانت أمراً ضروريأبالنسبة الى سقراط تبعاً لنظريته في العلم، لأنه ما دام يقول ان العلم يتم عن طريق الحوار، أي باجتماع الناس للحوار، فهو يتم اذن بالصداقة وهذه الحداقة تستلزم الحب، وهذا الحب كما تصوره سقراط يجب أن

واغا الرأي الراجع في سبب هذا الاتهام لسقراط أنه جلب على نفسه عداوة عامة القوم، لمادأب عليه من بيانه لجهلهم. وليس أشد أثراً في اثارة حفيظة الانسان من أن يتهم بالجهل. يضاف الى هذا سبب سياسي هو العلاقة القوية بين سقراط وبين القبيادس الذي صار ديكتاتوراً وكذلك علاقته بأقريطيا الذي اخضع أنينا لحكم الديما جوجية أي حكم العامة. والسبب الثالث هو ما اشاعه أرسطوفانس وابرزه في مسرحية والسحب، من أن مقراط لم يكن يؤمن بالعقائد الشعبية.

## مسراجسع

- -T.Deman:LeTémoignage d'Aristote sur Socrate.Paris, 1942.
- O. Gigon: Sokrates, sein Bild in Dichtung und Geschichte.
   Bern. 1947.
- N. Gulley The philosophy of Socrates. London, New York, 1968.
- W. K. C. Guthrie: A history of Greek philosophy The Fifth Century enlightenment. vol. IV, Cambridge, 1969.
- -J. Humbert: Socrate et les petits socratiques Paris, 1967.
- Galhaes Vilhena: Le problème de Socrate. Paris, 1952.
- -Galhaes -Vilhena: Socrate et la légende platonicienne. Paris, 1952.
- A. E. Taylor: Varia Socratica. Oxford, 1911.
- A. E. Taylor: Socrates. London, 1935
- وفي العربية راجع كتابنا: «افلاطون(ط ۱ سنة ١٩٤٣، ط ه سنة ١٩٧٩) وفيه ذكر المراجع الأقدم.

## سنبلقيسوس

#### **Simplicius**

من كبار شراح أرسطو، لكن اتجاهه الفلسفي كان أفلاطونيا عدثاً

من قليقية (في آسيا الصغيري)، عاش في القيرن

يكون الحب المتبادل المشترك، ومعناه الرغبة في نفع الأخرين والانتفاع بما يقدمونه.

جــ كذلك كان سقراط يطالب كل انسان بأن يؤدي واجبه نحووطته ونحو الدولة. ومن هنا دعا الى اطاعة القوانين بوصفها المقياس للفضيلة. وعليه أن يشترك في كل ما تطلبه الدولة منه.

#### ٧ ـ الدين:

كان سقراط يؤمن بآلفة اليونانين، فكان اذن مشركاً. وينسب الى هؤلاء الآلفة: العناية؛ لأنه يرى في الوحي دليلاً على العناية الإلهية، وهو كان يؤمن بالوحي، كها آمن باللدين الشعبي إلا أنه، مع ذلك، كان يميل الى جعل إله فوق الآلهة كلها، واليونانيون بعامة كانوا يفعلون ذلك فوضعوا زيوس فوق مرتبة سائر الآلهة. كذلك قال سقراط بأن ثمة صانعاً ومدبراً فوق سائر الآلهة، وان بقية الألهة هم أدوات يستعين بها في صنع الوجود.

## ۸ ـ نهاية سقراط:

استمر سقراط يعلم في أثينا حتى إذا ما أوفى عام ٣٩٩ جاء بعض اعداثه فاتهموه بأنه ينكر الالحة الشعبية أولاً، وأنه يفسد عقول الشباب ثانياً. وكان على رأس من وجهوا هذه التهم الى سقراط رجل يدعى مليتوس وانضم اليه آخرون فقدم سقراط الى المحاكمة، وحكم عليه بتجرع السم فتوفي بهذه الوسيلة، وهي تجرع سم الشوكران.

وتلاميذ سقراط يؤكدون ان الدافع الذي دفع مليتوس الى توجيه الاتهام وتحريض غيره على مشاركته في هذا، هو دافع شخصي، كها يؤكدون أن مليتوس هذا هو الذي دفع الشاعر الكوميدي أرسطوفانس إلى اتمام مسرحية دالسحبه التي فيها تجريح بالغ لسقراط. وأماثاني رجل بعد مليتوس فهوأنيتوس وكان على صلة بالسوف سطائيين وهم خصوم سقراط الالداء لأنه سخر مهم ومن مهنتهم.

ويبدواندفاع تلاميذ سقراط هناغبر صحيح، لأن مليتوس كان شاباً حين مثلت رواية والسحب الارسطوفانس، فلا يمكن أن يكون هو الذي دفع أرسطوفانس الى إتمامها. كذلك ليس من المعقول أن يكون السوفسطائيون هم الذين دفعوا أنيتوس، المسدعي الشاني، الى اتهام سقراط لأن السوفسطائين لاقوا في ذلك الوقت عداء شديداً من عامة الناس، وكانوا هم مع سقراط في خندق واحد، ان صحّ هذا التعبر.

الأفلاطونية المحدثة في مسألة والشرء وكان أفلوطين تعرّض هذه المشكلة في والتساعات، لكن يبدو أن سنبلقيوس أقرب الى رأي ابرقلس في هذا الموضوع(Simplicius In 18 - Enchiridion, 69 بنشرة دوبتر) ويتلخص هذا الرأي فيا يلى:

> ب أـ الصورة تخفق في السيطرة على الهيولي تمامأ

> > ب-الهيولي عديمةالصفات

جـ ـ الشر أمر ظاهري فقط، لأنه في اطار الكل ليس بشيء.

د علة الشر هي النفس.

هـ ـ الله لا يفعل الشر أبدأ.

وفي هـذا الرأي مـزيج من الأفكـار الأفلاطـونيـة والرواقية.

نشرات مؤلفساته

H. Diels ed: Simplicius in physicorum Libros, 1 = IV, in Commentaria in a Aristotelem Graeca, vol. X1. Berlin 1882.

H. Diels ed.:Simplicius in physicorum Libros, V VIII- in Com. Arist vol. X, Berlin 1895.

F. Dubner: Commentarius in Epicteti Enchiridion, in Theophrasti characteres. Paris. 1877.

J.L. Heiberg: Simplicius in De Caclo, in Arist. Comm. Gr. Vol. VII. Berlin, 1894.

مسراجسع

M. Jammer: Concepts of Space, Cambridge, Massach, 1954.

-K. Praechter, art. in Pauly-Wissowas Realency clopadie, s.v.

-S. Sambursky: Physical world of late antiquity. London, 1962.

السادس الميلادي ودرس في الاسكندرية على بدي أمونبوس Ammonius وفي اثينا على يدي دمسقيوس Damascius. وبعد اغلاق مدرسة اثينا في سنة ٢٩٥ بأمر من يوستنيان، ارتحل سنبلقيوس مع دمسقيوس وغيره إلى بلاط كسرى في فارس بعد اغلاق مدرسة اثينا بعد عام أو عامين. ولما عاد سنبلقيوس ، لم يستطع القيام بالتدريس باعتباره وثنياً.

وقد قام سبلقيوس بشرح بعض مؤلفات أرسطو ، شرحاً أولج فيه معلومات جيدة مفيدة عن الفلفة اليونانية، قبل سقراط، مما جعله مصدراً مهيًا من مصادر معرفتنا بهذه الفلسفة. وقد بقي لنا من شروحه على أرسطو ما يلي:

١ ـ شرح على «المقولات،

٢ مشرح على والسماع الطبيعي ٥٠

٣ ـ شرح عل «في السهاء».

٤ ـ شرح على دفي النفس.

وقد ترجم بعض شروحه الى العربية، راجع تفصيل لا Transmission de la philosophie : ذلك في كتابت grecque an monde arabe. Paris, Vrin, 1968

وفي ثنايا شروحه هذه يعرض بعض آرائه أو على الأقل الانجاه الذي يميل البه. ويتبين من شرحه على ه في السياء و اعتناقه للافلاطونية المحدثة كيا كانت تدرس في مدرسة اثينا في الفرن الخامس، ونراه متأثراً خصوصاً بأياميليخوس (راجع شرحه على ه في السياءه ص ٩٣ - ٩٤ نشرة هيبرج). وهو يؤكد الأقانيم الثلاثة التي قال بها أفلوطين ، ويبرز تميزها أكثر عما يبرز وحدتها. وشرحه على كتاب ه في النفسه يقوم على شرح أياميليخوس خذا الكتاب.

ومن الأمور التي اخذ سنبلقيوس على عانقه القيام بها التوفيق بين أرسطو وافلاطون، وهو بهذا يواصل عسل أستاذه أمونيوس الذي كتب رسالة مفردة في التوفيق بين أضلاطون وأرسطو، ترجمت الى العربية وعليها اعتمد الفارابي في رسالته: والجمع بين رأيي الحكيمين.

وبمناسبة عبارة (رقم ۲۷) وردت في دمتن ، المكتاتوس، الفيلسوف الرواقي، عرض سنلقيوس مذهب

#### ستسايسانسا

## George Santayana

فيلسوف وشاعر وناثر عتاز، اسباني المولد، اميركي التربية. ولد في مدريد لابوين اسبانيين بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٨٦٣ ولم يتخل مطلقاً عن جنسيته الأسبانية طوال حياته. وعبلى الرغم من أنه فاتن الأسلوب في اللغبة الانكليزية فإنه لم يبدأ تعلم اللغة الانكليزية إلا وهو في سن التاسعة حين لحق بوالدته في بوسطن سنة ١٨٧٢ وعاش سنتابانا في نيوانجلند (شرقى اميركا) طوال اربعين سنة بعد ذلك. ودرس في كلية هارفرد وتخرج منها بتقدير عتار في سنة ١٨٨٦ وسافر بعد ذلك الى المانيا فأقام بها عامين، عاد بعدهما الى هارفرد للحصول على الدكتوراه، فحصل منها على الدكتوراه في الفلسفة برسالة عن ورودلف لوتسه، Rudolf Lotze وفي أثر ذلك عينٌ في هيئة التدريس في هارفرد واستمر في هذا المنصب حتى سنة ١٩١٢، حين ورث ميراثاً بسيطاً كفل له المعاش فاستقال من هارفرد. ثم عاش في انجلتره، عدة سنوات وأقام فترة في باريس، وفي ايطاليا، وفي بلاد الشرق. وكان أستاذه في هارفرد الذي حضر معه الدكتوراه هو وليم جيمس ولما عينٌ في هارفرد كان هو ووليم جيمس وجوسيا رويس Royce ثالوثاً لامعاً في الفلسفة بين الجامعات الأميركية كلها.

وقد كتب ترجمة ذاتية نشرها بعنوان: وأشخاص وأماكن: Persons and places في ثلاثة مجلدات ظهرت في السنوات ١٩٤٤، ١٩٤٥، ١٩٥٣

وتوفي سنتايانا في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢، قبيل بلوغه التاسعة والثمانين بأشهر قليلة في روما، ودفن في القسم المخصص للأسبان في مقبرة روما بنا، على وصيته

#### فلسسفته

#### أ\_ ممالك الوجود:

كان سنتايانا واقعياً تجريبياً، ولكن من نوع خاص لأن واقعيته مشوبة بمثالية متمالية قوية. ولهذا ينعت بأنه واقعى نقدي، A critical realist

يشاهد سنتايانا هوة عميقة بين العقل بأفكاره، وبين العالم وأشيائه ويقرّ بأنه عاجز عن سد هذه الفجوة، ولهذا

لا يمكن \_ منطقياً \_ الافلات من الشك. ولكن المنطق ليس كل شيء، ذلك لأن كل فكرة يتصورها العقل ترتبط بدافع جسماني، وهناك أمور لا بد لنا \_ بوصفنا حيوانات \_ أن نؤمن بها. وهذا الايمان يسميه سنتايانا باسم والايمان الحيواني، animal faith، وهو الأصل في اعتقاداتنا المتعلقة بالوجود. لكن الحوة لا تزال ماثلة ولا يحق لنا أن نتغافل عنها. ولقد تغافل عنها أفلاطون، وقال بأن الوجود الحق هو وجود الصور (المثل)، وديكارت تغافل عنها وأكد معقولية المعالم المادي وهيجل تغافل عنها ونسب الوجود الى المنطق العقلي. وهذه التغافلات أو الأخطاء، هي مصدر ما يسميه سنتايانا باسم والمتافيزيقاء.

ان الشعور (الوعي) بدرك وجود عالم من الخصائص والطبائع مثل الحمرة، المثلثية، قانون الجاذبية ـ من ناحية، وهذه يسميها سنتاياتا باسم :الماهيات essences. ومن ناحية اخرى يدرك موضوعاً substratum لها تجري عليه كل هذه الماهيات ، وهو المادة.

ولكن سنتايانا يقرر أن المادة والماهية لا يستفدان كل الموجودات بل يوجد أيضاً الحق والروح. ولهذا فإن ممالك الوجود realms of being أربع: الماهية، المادة، الحقيقة والروح. ولكن هذه الممالك الأربع تؤلف في الحقيقة وحدة، انها دمجرد مقولات موجزة لمنطق قصد بها الى وصف عملية ديناميكية طبيعية واحدة». فلنأخذ في بيان هذه الممالك الأربع:

#### ١ ـ علكة المامية:

يقصد ستنايانا بالماهية خصائص الشيء بعامة. لكن الله جانب الماهيات المتحققة، يوجد ما لا نهاية له من الخصائص غير المتحققة بالفعل. وكل واحدة منها مفردة، عينة concrete، ومستقلة استقلالاً مطلقاً عن غيرها من الماهيات. فهي اذن لا تندرج بعضها في بعض مثل الانواع والاجناس. ولهذا بجب ألا ننظر إلى علكة الماهيات على أنها نكون بناء هرمياً تتوقف درجانه بعضها على بعض؛ وليس يسودها ولوغوس، يسري فيها جمعاً كما في الصور الأفلاطونية وما شاكلها. ذلك أنه لا يوجد وعقل سرمدي، لا في السهاء ولا على الأرض.

#### ٢ \_ علكة المادة:

والمادة تمثل الطرف المقابل للماهية. ونحن لا نعرف حقيقة المادة، وحين نتكلم عنها ينبغي أن نميز بينها وبين

فكرة تقليدية لدينا عنها، \_ مثل فكرة أرسطو أو ديكارت أو ديقريطس أو الفيزيائين المحدثين. أما ستايانا فيرى أن المادة هي وسيّال الوجوده flux of existence انها انها ليست لها خاصية محددة، بل تتخذ أولاً هذه الماهية، وبعد ذلك ماهية أخرى، وهكذا. ونحن لا ندركها مباشرة ولا بالاستدلال، بل بنوع من دالتأمل المتعالي، من ذلك النوع الذي أشار آليه امانويل كنت، بمعني أنه كيا نجعل الماهية التجربة معقولة يجب علينا افتراض مادة لجعل الماهية موجودة بالفعل ونستخلص بعد ذلك صفات المادة وهي أنها تتحدد بالحالة السابقة عليها. أن المادة سيال في تغير مستمر، متخذاً هذه الماهية، ثم نابذاً إياها وقابلاً ماهية أخرى.

#### ٣ علكة الحقيقة:

وكلما ارتدت المادة ثوب ماهية، أوجدت وجفيقة، اوعن هذه تتكون مملكة الحقيقة. والحقيقة لا تتسب الى المعالم المادي وينبغي ألا يخلط بينها وبين الأحداث، بل الحقيقة تنسب الى مملكة الماهية، وتؤلف قطاعاً منها. ولهذا فإنه في بداية الأمر لم يفرد للحقيقة مملكة خاصة بها وإنما الذي دعاه الى فصلها مملكة قائمة بذاتها هو ضرورة التمييز بين التحديدات المنطقية للماهيات وتحديداتها المادية.

ونظرة سنتايانا الى الحقيقة هي نظرة الادراك العام مستقلة عن آرائنا الذاتية. والماهية المتحققة بالفعل هي وحقيقة عن آرائنا الذاتية. والماهية المتحققة بالفعل هي وحقيقة العالم وتتعلق بكل حادث. ان الحقيقة ليست فكرة أو العالم وتتعلق بكل حادث. ان الحقيقة بمقدار ما يناظران أموراً في الواقع. ولما كانت الحقيقة مرتبطة بواقع، فإنه لا يوجد حقائق منطقية، عضة وهذا فإن الرياضيات وهي تتناول فقط العلاقات بين الماهيات هي ملزمة شكلا تناول فقط العلاقات على عالم الوجود فإنها تدرج ضمن الحقيق. وفقط حين تطبق الرياضيات على عالم الوجود فإنها تدرج ضمن الحقائق.

## ٤ ـ ملكوت الروح.

المقصود بالروح عنده هو العقل أو الشعور. وهو يرى أن النفس مجرد تعبير مجازي trope عن المادة. أنها

تنظم سلوك الجهاز العضوي في الجسم الانساني، وفقاً لمبادىء الميكانيكا. وارتباط الروح بالنفس psyche يؤمن، في المفام الأول، دوافع الجسم واشباعاته وعدم اشباعاته لكن للروح تلفائية خاصة بها تجعلها تتجاوز الحاضر متطلعة الى المستقبل. والروح spirit هي الوعي الطبيعي لدى الحيوان، الذي يكشف له عن ذاته. وانها ليست شيئاً أو جوهراً، انهامعطى، انها حالة تعرضها المادة في بعض الظروف. كما أن الروح ليست قوة power بأي معنى من تؤثر في عمليات الجسم بأي حال من الأحوال. أنها فقط عجرد ملاحظة الجسم بأي حال من الأحوال. أنها فقط عجرد ملاحظة الجسم لفسه ولتركيبه، وللدوافع والقوى الطبيعية فيه. وبالجملة الروح هي مجرد وعي، أما الجسم فهو وحده الفعال ذو القوة والنفوذه.

## ب حياة العقل أو فلسفة التاريخ:

وفي كتابه وحياة العقل؛ يقدم لنا ستايانا فلسفة في التاريخ تقوم على تفسير ماضي الانسان على ضوء تطوره المثالي. ذلك أن حياة العقل، وهي التي تعطي للتاريخ معناه، هي الوحدة المعطاة للوجود بواسطة عقل يجب الخير. وباستعمال الانسان لعقله يميز بين الروح والمادة، ويصل الى فهم حاجاته وكيف يشبعها. والغريزة، التي تجلت أولاً في الدوافع الحيوانية فقط، تتخذ معبراً مثالياً وتقود الانسان الى خدمة المجتمع وعبادة الله. وتبلغ حياة العقل ذروتها في الفن ـ وهو يقوم في فرض أشكال وصور على المادة ـ وفي العلوم وهي تمتحن مطالب العقل بمعيار الواقع.

وفلسفة التاريخ عند ستايانا لا تتضمن أي فكرة عن عناية إلهية أو خلاص للبشرية بل هي مجرد تفسير للماضي على ضوءالتطور المثالي للانسان. وفيها يحاول أن يجد تفسيرأ علمياً لأحداث التاريخ. صحيح أن الناس يحاولون أن يجدوا للتاريخ معنى واتجاها معيناً، لكن الحقيقة هي أنه ليس لمجرى التاريخ معنى ولا مقصود. لكن هذه المحاولة لها فائدتها مع ذلك، وهي أن تتعرف ماذا يؤمل أن تكون للتاريخ. وتبعاً لذلك يمكن من تدريس التاريخ أن تكون للتاريخ. وتبعاً لذلك يمكن من تدريس التاريخ أهدافه، وماذا بقي عليه أن يفعله ابتغاء تحقيق هذه الأهداف، وماذا بقي عليه أن يفعله ابتغاء تحقيق هذه الأهداف،

والموضوع الذي يتخذه سنتايانا معيارأ لامتحان معني التاريخ هو تطور العقل الانسان، أو على حد تعبيره نشأة العقل ونموه. والعقل، عنده، نشأ في مرحلة متأخرة من التطور؛ وفي مرحلته الأولى لم يكن العقل إلا الغريزة، ثم أصبحت الغريزة على وعي بأغراضها ومتصورة لأحوالها. ذلك ان الحياة كانت قد حلت في المعامل المنظمة للطبيعة أعسر مشكلة، وهي مشكلة حياة الجسم، ولم تترك لطفلها الغريب - العقل - شيئاً يعمله غير أن بتسلى بالصور التي تتراءى في العقل بينها الجسم يستمر في أداء وظيفته. وانما بسمى العقل عقلاً بمعنى الكلمة بعد أن يميز بين هذه الصور وبين الموضوعات، ويدرك كيف يجرى عمل الجهاز العضوي. عندائدِ يبدأ العقل في القيام بدوره.فيينها الغريزة تعتمد على الأمور الحاضرة، يستطيم العقل أن يدعو الأفكار من بعيد، وأن يقترح تسهيلات في العمل ويوازن بين مختلف الاحتمالات. صحيح ان الكثير من اقتراحات العقل، الصادرة عنه بحس نية، يؤدى الى الدمار، لكن احياناً يقدم نصائح ثمينة تتحول الى عادات وأعراف. و عن هذا الطريق نصبح للعقل حياته الخاصة به.

وبهذا المعنى يكون العقل خادماً للارادة أو المصلحة. ويستقرىء سنتايانا حياة العقل خلال خمس مراحل، يسير عليها تقسيم كتابه هذا: وحياة العقل،

## ١- العقل في الادراك العام:

في هذه المرحلة يتعلم العقبل الانساني كيف يميّز الطبيعة الثابتة القابلة للتنبؤ بها، فيدرك فيها الانتظام والنظام regularity and order ويلاحظ ما يتكرر وما هنالك من عادات.

## ٢ ـ العقل في المجتمع:

والعقل في المجتمع يتابع مجرى ارتباطات الانسان ابتداء من حب رجل لامرأة، مروراً بخيالات رجل ذواقة، وانتهاء بعبادة القديسين. والغريزة التي تربط بين الجنسين، وتصل ما بين الأباء والأبناء، وتنتزع المتوحدين من عزلتهم ليتجمعوا في شعوب وقبائل ومدن \_ هذه الغريزة اذا استنارت اتخذت بعداً جديداً وولدت الحب والاخلاص والايمان. وعلامة الحب أنه يجمع بين الدوافع والتصور ومن أحب حباً صادقاً لن يكون في أذنه وقر عن سماع صوت العقل.

## ٣ العقل في الدين:

يرى ستايانا أن الدين محطة وسطى على الطريق بين الحيال غير المسؤول وبين الحقيقة الحقة. وليس لنا \_ في نظره \_ أن ننبذ الدين بوصفه خراقة، ولا أن نؤوله تأويلا عقلباً ليتفق مع العلم. ان الدين يلعب في تاريخ التقدم الانساني دوراً حضارياً ووظيفة التمدين، لكن وسط ظروف معرقة، لأنه يعتمد على الخيال بدلاً من أن يعتمد على الحيال بدلاً من أن يعتمد على العقل والمنطق والتجربة. وقد زود الدين الانسان بنظرات عميقة في الأخلاق كان من شأنها الوفاء ببعض حاجات الإنسان، لكن هذا المكسب قابلته خسارة ناجة عن اصراره العنيد على التعلق بنظرة في الطبيعة تشبهها بالانسان عما كان من شأنه أن يعموق التقدم. ويفحص ستايانا اليهودية والمسجية وفقاً لنظرته هذه.

## 1 ـ العقل في الفن:

النشاط الفني يقوم في فرض الشكل على المادة. والفن مثل الدين يستند الى الخيال، لكنه يمتاز عن الدين في هذه الناحية بأنه يسعى الى صياغة المثل الأعلى في العمل الفني الذي يبدعه. وفذا فإن كل عمل فني هو خطوة في الطريق الى تحقيق الغرض من الحياة العقلية. بيد أن تقدم الحضارة ليس دائيًا مشجعاً على الخلق الفني الحر، لان الإعراف اذا تحولت الى غرائز حنقت الإبداع الفني.

## ه ـ العقل في العلم:

والعقبل في العلم يبلغ حياة العقبل الى نتيجتها المنطقية، لأن العلم هو ذروة المثل الأعلى العقل، وعلى ضوء العلم نفسر سائر أوجه الحياة الانسانية.

## ج) معنى الجمال:

وقد اهتم ستایانا بعلم الجمال، وکرّس له واحداً من أوائل کتبه، وعنوانه «معنی الجمال » (سنة ۱۸۹۹). وقد کسره على أربعة أقسام

في القسم الأول تناول تحديد مفهوم والجمال، فقال أن الاستاطيقا aesthetics تعني في الأصل اللغوي: والادراك الحسي، perception، وربط الاستعمال بينه وبين موضوع خاص للادراك الحسي هو الذي نصفه بأنه وجيل، فها هو الجمال؟

بجيب سنتايانا بأن الجمال هو اللذة اذا تجدت

بعد الميلاد، وكان فيلسوفا رومانياً، وسياسياً ولد في قرطة بأسبانيا، وتعلم المحاماة في روما. واكب على دراسة الفلسفة والخطابة، وصار عضواً في مجلس الشيوخ. وفي سنة 11 بعد الميلاد فقد رعاية الأمبراطور كلوديوس، بعد أن تورط في قضية خاصة بالدولة، وحكم عليه بالنفي إلى قورسقة، فأقام منفياً فيها ثماني سنوات. بعدها عاد إلى روما، ووكلت إليه أجربينا مكا. ولما صار نيرون امبراطوراً عينه قنصلاً في سنة ٥٧ بعد الميلاد. لكن طبعة نيرون الشريرة ما لبثت أن انطلقت من عقالها، فضاق ذرعاً بنصائع وحكمة سنكا، فغضب عليه، عقالها، فضاق ذرعاً بنصائع وحكمة سنكا، فغضب عليه، قائمة بالسم، فأخفقت المحاولة. لكن سنكا اتهم في مؤامرة بيسو وأضطر سنكا إلى الانسحاب من الحياة العامة. وحاول نيرون وأضطر سنكا إلى الانسحاب من الحياة العامة. وحاول نيرون وأمرة بيسو وأضطر حكم عليه بالموت مع ترك الحرية له في اختيار طريقة موته، فاختار أن يفتح شرايينه فنزف منه الدم حتى مات في سنة موته، فاخد الملاد.

#### أفكاره

كان سنكا رواقي النزعة. لكنه استفاد كثيراً من تجاربه في الحياة العاصفة التي حيها فأعمل فيها فكره واستخرج منها العبر. ولم يهتم من الرواقية إلا بالجانب الأخلاقي، وخصوصاً الأخلاقي العملي، فاهتم بالفضائل العملية أكثر من اهتمامه بالبحث في ماهية الفضائل. وكان ينشد من الفلسفة أن تكون بيل اقتناء الفضائل العملية وإذا كان قد أولى بعض الاهتمام لدراسة الفيزياء، فإنه يقرر في نفس الوقت أن ضبط الشهوات لدراسة الفيزياء، فإنه يقرر في نفس الوقت أن ضبط الشهوات هو الأمر المهم حقاً وهو الذي يجعلنا نتشبه بالألحة. (والرسائل هو الأمر من وكثيراً ما يتخذ من موضوعات الفيزياء بجالاً للبحث في الأخلاق واستباط العبر الأخلاقية، فمثلاً حين يتناول موضوع الزلزال الذي وقع في كمبانيا سنة 11 بعد الميلاد يتحول بحثه إلى فصل من الأخلاق (الرسائة: 11 بعد الميلاد يتحول بحثه إلى فصل من الأخلاق (الرسائة: 11 بعد الميلاد هذه الدراسة الطبيعة، يزج هذه الدراسة باعتبارات أخلاقية وإنسانية.

ولما كان من أتباع الرواقية القديمة، فإنه كان مادياً خالصاً، يرى أن الروح هي الأخرى مادية. لكنه في بعض الأحيان ينسى هذا الموقف الأصلي، ويتحدث عن الصراع ببن الجسم والنفس على نحو يقرب من كلام أفلاطون.

ويرى أن السعادة لا تقوم في الثراء والمظاهر الخارجية لأن

موضوعاً Pleasure objectified فحينها يبرى المشاهد أن لذته هي صفة في الموضوع الذي يشاهده فأنه يقول عنه انه جيل.

وللجمال خصائص دانية تجعلنا نميزه عن غيره من اللذات. ومعظم اللذات التي نستشعرها يمكن تمييزها من الموضوع المدرك. ففي الأكل والشرب تجري عملية ويتلوها اللذة. لكن هناك لذات تستشعر الناء عملية الإدراك نفسها. وفي هذه الحالة ندرك اللذة على أنها صفة كائنة في المرضوع نفسه. وهذا النوع من اللذة هو اللذة التي تستشعرها في الجمال. ان الجمال، كما يقول سنتايانا، لذة ايجابية ذاتية متمثلة في المرضوع الجميل أوهو اللذة منظوراً إليها على أنها صفة في المشيء.

مؤلفاته

- Life of Reason, 1905.
- The sense of beauty, 1892.
- Character and opinions in the United States, 1924.
- Dialogues in Limbo, 1925.
  - The Genteel tradition at Bay, 1931.
- Interpretations of poetry and religion, 1905.
- Three philosophic poets, 1935.
- Scepticism and animal Faith, 1923.
  - The Realms of Being.

م اجع

- The Philosophy of Santayana, ed. by P. Schilpp, 1940.
- G. W. HOWGATE, George Santayana, 1938.
- Special number of: Journal of Philosophy, 1954.
- Special number of: Revue internationale de philosophie, 1953.
- D. L. MURRAY: «A modern Materialist», in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1911.

سنكا

#### Lucius Annaeus Seneca

ويسمى سنكا الأصغر تمييزاً له من والده سنكا الأكبر (حوالي ۵۵ ق. م ـ 1. بعد الميلاد) الذي كان استاذاً للخطابة والف تاريخاً لروما (فقد الأن).

ولد لوقيوس سنكا حوالي سنة ٥ ق. م، وتوفى سنة ٦٥

هذه أمور زائلة يمنحها الحظ، والحظ متقلب الأهواء، ولكن حياته وسلوكه لم يكونا على وفق مذهبه هذا: فقد كان منافقاً متملقاً في حاشية كاليجولا، الطاغية القاسي المستحلَّ لأبشع أنواع الاستبداد، وكان في البداية ذا حظوة هائلة عند نيرون، الطاغية المجنون، كها كان محظياً عند كلوديوس، الأمبراطور الخبيث الفاسد الأخلاق. لهذا ينبغي أن نفرق بين سنكا في مؤلفاته، وسنكا في حياته اليومية، فلربما كانا على طرفي نقيض وقد لمذ لديون كاسيوس أن يروي الكثير من الأخبار والنوادر التي تبنَّ فساد سلوك سنكا في الحياة (Dion Cassius 61: 10).

وعلى الرغم من أن الرواقية ، بوجه عام ، تقول بالجرية وعدم حرية إرادة الإنسان ، فإن سنكا يؤكد أن في وسع الإنسان أن يسلك سبيل الفضيلة إذا توافرت لديه الإرادة لذلك . لكن تجاربه في الحياة ومعرفته بالناس جعلته يدرك أن من الصعب جداً على الإنسان أن يسلك سبيل الفضيلة لكثرة ما هناك من إغراءات على الرذيلة وعلى الطمع وعلى حب السلطة والمال والنفوذ.

ولهذا نراه يمينز بين ثبلاثة أصناف من الأفاضل Proficientes

اولئك الذين تخلّوا عن بعض الخطايا، لا عن كل الخطابا.

٢ \_ أولئك الذين صمموا على تجنّب الشهوات الحسيسة
 بوجه عام، وإن كانوا لا يزالون معرضين (أو مستعدين) للوقوع
 ف بعضها،

٣ ـ أولئك الذين تجاوزوا نطاق إمكان السقوط في الرذائل، لكن تعوزهم الثقة في أنفسهم والشعور بحكمتهم.
 فهم يقتربون إذن من الفضيلة والحكمة («الرسالة» ٧٥ . ٨).

كذلك يؤكد سنكا أن الخيرات الخارجية، مثل الثروة، يمكن أن تفيد في تحقيق الخير. والحكيم هو من يملك المال، لا من يملكه المال.

وهو ينصح بأن يجاسب المره نفسه كل يوم، وكان هو يمارس هذه المحاسبة بانتظام (راجع: في الغضب ٣: ٣,٦؟. ٣).

ويرى أن العزلة لا تفيد، لأنك إذا كنت لا تستطيع تغيير تفسك، فبالأحرى لا يستطيع تغيير المكلن أن يغيّرك، وأينها ذهبت فلا مناص لك من الصراع مع نفسك.

ويؤكد سنكا ما ذهبت إليه الرواقية بعامة من الدعوة إلى الأخوة بين بني الإنسان جميعاً، إلى أي مكان أو جنس أو لغة انتسبوا. فهو يدعونا إلى مساعدة بعضنا بعضاً، وإلى العفو عها يتالنا من إساءة يرتكبها الآخرون. ويطالب بالإحسان العملي النشيط إلى الماس. ويقول: وإن الطبيعة تأمرنا بأن نفيد الناس، سواء كانوا أحراراً أو عبيداً، صوالي أو مولودين أحراراً وحيثها وجد كائن إنساني، فئم مجال للإحسان، (وفي الحياة السعيدة، ٢٤: ٣).

وقال هذه الجملة الرائعة: «اعمل على أن تكون محبوباً من الجميع وأنت حيّ، وأن يأسف عليك الناس وأنت ميت، أو بعبارة أوجز: «كن محبوباً من الجميع حياً، وماسوفاً عليه ميناً»

وعقاب المذنب ضروري، بشرط ألا يكون ذلك في ساعة الغضب أو بدافع من الرغبة في الانتقام (راجع: وفي الغضب والحلمه).

وقد ألف مآسي كان لها تأثير كبير على المسرح الأوروبي في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

#### مؤلفاته

مؤلفات سنكا تشتمل على:

۱ \_ عشر محاورات

۲ ماثة وأربع وعشرون رسالة أخلاقية موجهة إلى
 Lucilius

٣ مقالات أخلاقية، منها: وفي النهم، P ع مقالات أخلاقية، منها: وفي النهم، Naturales Questiones

2 - المسائل الطبيعية nes

تسع مسرحیات تراجیدیة.

وتوجد نشرة كاملة لمؤلفاته قام بها F. Hassc مناه 1۸۹۸ مناه الموتوجد ترجمة انجليزية مع النص اللاتيني لكل مؤلفاته ما عدا المحاورات في مجموعة Loeb Library في لندن، في المجلدات.

وتوجد ترجمة فرنسية مع النص اللاتيني في مجموعة Les Belles Lettres (في باريس) للكتب التسالية:

Des Bienfaits, 2 vols. Par F. Préchac.

Questions naturelles I- VIII, par P. Oltramare.
 Dialogues. De la colère. Par A. Bourgery.
 Théâtre; Par 1.. Herrmann.

الاختلاف في تقديره مثلها صادف ثيار النزعة السوفسطائية، خصوصاً فيها يتصل بمركز السوفسطائية في داخل التفكير الفليفي العلمي. وأول ما نشاهد هذا الاختلاف في العصر القديم نفسه، إذ نجد أفلاطون بحمل على السوفسطائية حملة عنيفة شعواء، ونلاحظ أن هذه الحملة كانت منصبة بوجه عام على آرائهم في السياسة والأخلاق، لا على أرائهم العلمية. والموضع الوحيد الذي تحدث فيه أفلاطون عن النزعة السوفسطائية العلمية هو في وتبتاتوس، عندما تحدث عن مشكلة الخطأ عند السوفسطائين وبخاصة عندبر وتاجوراس زعيمهم وقد اكتفى أرسطو بأن سار نفس السيرة التي سارها أفلاطون من قبل، وبهذا محاكل ما للسوفسطائية من مكانة في تاريخ الفلسفة. واستمرت هذه الحال كذلك حتى جاء مؤرخو العصر الحديث في القرن التاسع عشر، هناك ابتدأ فهم السوفسطائية يقرب من الصواب. فقد ارتفع هيجل بالنزعة السوفسطائية ارتفاعاً كبيراً وذلك في كتابه وتاريخ الفلسفة، وجعلها لحظة أساسية من لحظات تطور الفلسفة عند اليونان . لكن المؤرخين الذين تلوا هيجل، حتى نهاية القرن الناسع عشر، استمروا يرددون النغمة القديمة التي كانت تنظر إلى السوفسطائية على أنها نزعة هدامة لا يمكن أن تعد نزعة فلسفية بالمعنى الصحيح، فخلط بينها وبين نزعة الشكاك، وصار الهدم فيها كالهدم عند الشكاك واستمرت الحال كذلك حتى أواثل القرن العشرين، وحيئة بدأ الناس يعودون إلى نظرة هيجل في السوفسطائية، وبدأت صفة جديدة تنسب إليهم، هي صفة التنويس. Aufklärung وكان العامل الأساسي في تغيير وجهة النظر الأولى هو قيام فلسفة الحضارة، واتجاه الناس إلى البحث فيها اتجاهاً قوياً. فقد بدا لهم على أثر ذلك أن السوفسطائيين من الناحية الحضارية لحظة مهمة في تاريخ اليونان الروحي الحضاري. وكان من أول المثلين لهذه النظرة الجديدة تيودور جومبرتس ثم ابنه هينرش. ثم لم تلبث هذه النظرة الجديدة إلى السوفسطائية أن اتسعت ووجدت صدى لدى كل المؤرخين المجددين للفلسفة اليونانية . حتى ظهرت في أول صورة جلية لها عند فرنوبيجر في كتاب وبيديا، وأخيراً وجدت أكبر مدافع عنها ـ ولو أنه ارتفع بدفاعه بالنزعة السوفسطائية إلى مستوى مرتفع جداً ـ نقول إنها وجدت في جوزيه سينا الذي وضع كتاباً بعنوان: ونزعة التنوير عند السوفسطائين اليونانين، سنة ١٩٣٨، أكس

والواقع أنه لا بد لنا إذا أردنا أن نفهم النزعة السوفسطائية، أن نضعها في وضعها الصحيع داخل التطور

مدافع عنها.

مراجع

- Dill: Roman society from Nero to Marcus Aurelius, 1904.
- F. L. Lucas: Seneca and Elizabethan tragedy, 1952.

سوريانس

#### Syrianus

من رجال الأفلاطونية المحدثة. خلف فلوطرخس في مدرسة أثينا سنة ٤٣١ ـ ٤٣٣ بعد الميلاد. وكان شديد التأثر بالتيارات الشرقية الثيوصوفية واعتمد منهج التأويل الرمزي في إطار الإفلاطونية المحدثة والنحلة الأورفية، وحاول التوفيق بين الأورفية وفيثاغورس وأفلاطون. وقد شرح كتب هالوحي الكلداني، وفي مدرسته تخرج هرمياس السكندري، وأبرقلس.

وقد وصلنا من مؤلفاته:

١ ـ شرح على المقالات: بيتا، جما، مو، نو من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو وقد نشره Usener في برلين سنة ١٨٧٠ ضمن مجموعة Aristotelisopera جـ ٥، وفي الطبعة الجديدة التي قام بها Gigon أصبح في جـ ٤، برلين سنة ١٩٦١، ونشره Kroll

۲ ـ شرح على هرموجين in Hermogenen نشره .
 ٩ ٤٠٤ في مجلدين، ليتسك سنة ١٩٠٧

مراجع

- T. Bach: De Syriano philosopho neoplatonico. Lauban, 1862.
  - W. Jaeger: Nemesios von Emesa. Berlin, 1923.
- K. Praechter, S.V. in Pauly-Wissowa, IV, A. coll. 1729-75.
- E. Zeller- R. Mandolfo (tr. it al.) vol. Vl, 3, pp. 101-118.

## السوفسطائية

لعل تياراً من التيارات الفلسفية لم يصادف من

الروحي عند اليونان، وأن نبين أن هذه النزعة كانت لحظة ضرورية لا بدمنها في تطور الروح اليونانية نحو إدراكها لذاتها إدراكاً تاماً كلياً حتى بلغت أوج هذا الشعور عند أفلاطون وارسطو؛ ولم تكن إذن ظاهرة ثانوية أو خارجة عن التطور. ولبيان هذا نقول أولاً: إن الأوضاع السياسية في الحياة اليونانية في القرن الخامس كانت قد انقلبت رأسا على عقب. فبعد أن كانت البلاد اليونانية مدناً تكون دويلات وتفوم كل دويلة من هذه الدويلات بنفسها، ظهر في هذا القرن نوع جديد من النظم السياسية، هو الإمبراطورية في عهد بركليس. هنالك انتقلت الحياة السياسية عن الصورة القديمة التي كانت لها في عصر هوميروس وفي العصر السابق أي في القرن السادس. وكان لا بد، تبعاً لهذا التغيير في الوضع السياسي، أن يختلف النظر إلى الفضائل المطلوبة من المواطن. ففي العصر القديم كان يطلب من المواطن الذي يقود الدولة أن يكون أرستقراطياً، وأن تكون هذه الأرستقراطية أراستقراطية دم، لأن الحياة حياة أسرية، تقتضي تبعاً لهذا أن تكون مسألة الدم هي العامل الأساسي في إيجاد الفضائل، هذا إلى أن القوة الجسمانية والصفات الملازمة للأرستفراطية الحربية لا توجد دائماً إلا في الأسر النبيلة التي توارثت هذه الصفات؛ فتكوّن عن ذلك جو لا يوجد في غير داخل هذه الأسر. أما الحياة في القرن الخامس، وقد أصبحت حياة إمبراطورية تخرج على حياة الأسر والمدينة ، فقد أصبح فيها المواطن بلا جذور، أي بلا أصول أسرية يرجع إليها من أجل أن يؤكد كيانه وأن يثبت امتيازه. وحينك سنقلب الصفات الأرستقراطية القائمة على الدم إلى صفات أخرى نستطيم ـ تجوزاً ـ أن نسميها أرستقراطية أيضاً، ولكنها من نوع آخر، لأن هذه الأرستقراطية الجديدة لا تقوم على الدم بل تقوم على العقل إن صح أن تقوم على العقل أرستقراطية.

ثم إن حياة المدينة في هذا الوضع الجديد الذي لم تعد فيه المدينة مكتفية بذاتها، بل جزءاً من كل ـ نقول إن في هذه الحياة الجديدة تنمو الروح الفردية، لأن الفرد في هذه الحالة يستطيع أن ينتقل من مدينة إلى أخرى، ولا يكون مرتبطاً بمكان معين فتنمو إذن روح الاستقلال لديه ما دام لم يعد مرتبطاً بمكان ضيق بذاته. انقلبت إذن الأوضاع من ناحية السياسة ـ كها بينا ـ فلم يعد القادة نبلاء، من نوع نبلاء الدم، بل أصبح القادة الجلد الذين تتطلبهم الدولة قادة بمتازين من حيث الفكر والثقافة، فكان واجب التربية في هذه الفترة أن تعنى بالإنسان لا من حيث الناحية الجسمية ولكن من حيث التفكير العقلي. لهذا كان المصر أن يربي المطلوب من كل من يقوم بالتربية في ذلك المصر أن يربي

المواطن على فضائل الدولة. لكن مهمة السوفسطائيين لم تكن مهمة تربية رجال الدولة جيعاً لكي يؤدي كل مواطن ما عليه، بل كان الغرض أن تكون متجهة إلى ايجاد طبقة من القادة تستطيم أن تسير أمور الدولة.

أجل، إنه لا يطلب من السوفسطائي أن يخلق قادة من حيث لا تسمح الطبيعة بإيجاد القادة، فإن هذه الصفات التي تستلزمها القيادة مثل حضور الذهن والمثابرة والإقدام، وهي الصفات التي تطلبها ثبوكيديدس من السياسي، لكي يكون على رأس دولة وبها وصف ثموستوكليس، نقول إن هذه الصفات صفات فطرية، وليس للسوفسطائي، أو لأي كائن من كان أن يخلقها في نفس الرجل. ولكن الشيء الذي يكن، بل ويجب أن يربي عليه الإنسان هو الخطابة، والقدرة على التأثير في الناس، أي الناحية الشكلية في الروح الإنسانية. لذا سبكون الغرض الأصلي للتربية متجها إلى الناحية الصورية في الرجل. فهي إذن مبدأ صوري في الشخص الذي تكون فيه.

وعلى هذا فالحال السياسية كانت تقتضي أن توجد طبقة من الناس تعلم كل مواطن يريد أن يصل إلى قيادة الدولة كل الفضائل التي يستطيع بها الوصول إلى تحقيق هذا الغرض أولاً، ثم أن يحقق مقتضيات هذا الغرض على أنم وجه وأكمله ثانياً. ولم تكن النزعة السوفسطائية غير استجابة لهذه الحاجة الملحة التي شعر بها اليونانيون في القرن الخامس، أي أن الناحية السياسية قد اقتضت أن توجد النزعة السوفسطائية.

ومن ناحية التطور الروحي بالنبة إلى الفرد، قلنا من قبل إن الروح الفردية قد سادت وتغلغلت في كل المرافق الروحية عند اليونان. ولذا كان لا بد للفلسفة، التي ستعبر عن التطور الروحي كما وصل في تلك الفترة أن تكون فردية أو أن تقول بالفردية، وهذه الفردية تقتضي العقلية أو النزعة العقلية، لان هذه وحدها تنفق مع الحرية، والحرية هي الشخصية، والشخصية أساس الفردية.

فكان لا بد إذن أن توجد روح فردية تقوم مضادة للنزعات العامة التي كانت موجودة عند كل المفكرين والفلاسفة اليونانيين الذين سبقوا السوفسطائيين. فبدلاً من أن تكون المروح الموضوعية هي الأساس في كل نظرة في الوجود والحياة، يجب أو هذا ما تقتضيه الروح الجديدة على الأقل أن تكون النزعة الفردية هي المقياس الوحيد أو الأول والأخير في النظر إلى الأشياء وفي هذا تغير تام شامل لمجرى تطور التفكير اليوناني، إذ سبنقل به من الموضوعية إلى الذاتية.

فالروح العامة لليونان في تطورها كانت تقتضي إذن إيجاد النزعة السوفسطائية، كما أن الفلسفة في تطورها في القرن السابق وفي القرن الخامس أيضاً كانت تقتضى بدورها هي أيضاً أن تقوم النزعة السوفسطائية، لأن تطورها كان يسير دائياً على أساس إدخال العنصر الإنساني أو الإنسان بكل ما له من خصائص، إلى جانب الطبيعة الخارجية. وقد ظهر ذلك جلباً إبتداء من إكسينوفان. إذ نجد عنده لأول مرة جُرَّأة شديدة في إدخال الإنسان في البحث الفلسفي إلى جانب الطبيعة الخارجية. ولو أن محاولة إكسيوفان لم تمتد في المدرسة الإبلية التي هو مؤسسها، فإن هذه النزعة قد استمرت وظهرت بشكل واضح عند هرقليطس، الذي شاء أن يجعل من اللوغوس المبدأ الأولُّ الثابت في الوجود. وفي هذا الشيء الكثيرُ من إدخال الإنسان في التفكير الفلسفي، لأن اللوغوس أو العقل هو خاصية الإنسان، فكأننا هنا انتقلنا من الإنسان إلى الطبيعة الخارجية، وطبقنا على هذه الطبيعة الخارجية ما نجده في الإنسان. وأنكساغورس قد قال بمبدأ عقلي روحي، ولو أنه لم يستخدم هذا المبدأ على الوجه الصحيح من حيث إنه لم يتوسع في تبطبيقه بـل استعمله استعمالاً ضيِّقاً كـل الضيق. وأنبادوقليس قدجم بين الطبيعة الأيونية وبين فكرة الخلاص كها هي عند الأورفيين، فجمع بين الطبيعة الخارجية من ناحية، والَّانسان وما يتعلق به منَّ ناحية أخرى. ويلاحظ عند هؤلاء المفكرين جميعا أنهم كانوا يريدون أن يؤكدوا ـ ولو أن هذا التأكيد غير صريح ـ ثبات الروح الإنسانية أو الذات، من وراء كل التغيرات التي هي أساس الطبيعة الخارجية.

وعلى هذا النحو نشاهد أن الإنسان قد أخذ يدخل في دائرة تفكير الفلاسفة اليونانين شيئاً فشيئاً، وكان لا بد لهم إذا أن يخطوا الخطوة الأخيرة، فيرتفعوا بالانسان فوق الطبيعة ارتفاعاً تاماً، وأن يجعلوه مقياس الطبيعة بدلاً مما كانوا يفعلون من قبل حين جعلوا الطبيعة مقياس الإنسان، وأنكروا أن يكون للإنسان وجود مستقل قائم بذاته، مختلف عن الوجود الخارجي. ومن هناكان من الضروري من حيث منطق التطور الروحي الفلسفي، أن تتجه الفلسفة الجديدة إلى الإنسان اتجاهاً كبيراً أو أن تجعله عور التفكير.

وإذا كان السوفسطائيون قد غالوا في هذه النزعة مغالاة كبيرة، فهذه هي الظاهرة الطبيعية التي تشاهد دائماً حينها نرى رد فعل ضد حركة من الحركات: فإن رد الفعل لا بد أن يكون فيه إفراط وغلو باستمرار. ولم يكن لسقراط وأفلاطون من مهمة

إلا ارجاع هذا الإفراط إلى وضعه الصحيح، وإعطاء كل من الطبيعة الخارجية والطبيعة الذاتية حقها. فلهذه الأسباب الثلاثة كلها، نستطيع أن نقول إن النزعة السوفسطائية كانت نزعة ضرورية لا غنى عنها، لأن منطق التطور الروحي والحضاري يقتضيها في هذه الفترة بالذات من فترات التطور الروحي عند اليونان.

ويلاحظ من ناحية أخرى أن النزعة السوفسطائية لم تكن كما وصفناها فحسب، بل كانت أيضاً استمراراً ليبار قديم كان سائداً في العصر القديم وهو عصر هوميروس وهزيود، لكن هذا التيار اختفى وكان وراء الستار في القرن السادس والقرن الخامس، وهو التيار الذي كان يمثله الشعراء إبتداء من هوميروس ثم هزيود، ووجد صورة واضحة عند بندار، بل قد وجدت هذه النزعة ليس نقط عند هؤلاء الشعراء بل عند المؤرخين أيضاً وخصوصاً هيرودوتس وثيوكيديدس. فكان هذه النزعة السوفسطائية لم تكن شيئاً جديداً بل كانت استثنافاً ليبار كان قرياً في عصر من العصور، واستمر ينمو شيئاً فشيئاً دون أن يكون ظاهراً على السطح، حتى ارتفع به السوفسطائيون على السطح وجعلوه التيار السائد. وهذه الأسباب عُدت النزعة السوفسطائية معبرة عن خصائص الروح اليونانية.

وهنا نستطيع أن نعرض الأقوال التي قالها سئيتا في هذا الصدد. فهو يقول إن الخاصية الأولى من خصائص الروح اليونانية هي أنها روح تؤمن بالتغير الدائم، ولهذا يعد هرقليطس المعبر الحقيقي عن هذه الروح. ومثل هذه الروح التي تجعل الاشياء في تغير دائم لا تقول بالحقائق الثابتة الموضوعية، بل من شأنها أن تجعل كل الحقائق نسية ما دامت ثانية لهذه الروح وهي أنها روح عقلية وهذه الروح العقلية تقتضي أول ما تقتضي الاستقلال في الفكر، مما يجعل الإنسان يحكم على الأشياء كما يراها هو لا كما يراها الناس، ولذا يجعل المحتمل صفة للحقائق، ويجعل التسامح فضيلة من الفضائل، للحتمل صفة للحقائق، ويجعل التسامح فضيلة من الفضائل، المحتمل صفة للحقائق، ويجعل التسامح ومعنى إمكان الاختلاف أن الحقائق ليست واحدة ثابتة، بل متغيرة بحسب الأفراد. وهذه النزعة العقلية تقوم على الفردية، ما دامت تقوم على الاستقلال الفكرى، وبالتالى على الحرية

والحاصية الثالثة من خصائص الروح البونانية هي أنها تميل إلى النضال، وميلها إلى النضال يظهر أولاً في الحياة الجسمانية كها هو ظاهر في الألعاب الرياضية في بلاد البونان.

فلها انتقلت، في القرن الخامس، المنافسة من الميدان الجسماني المتصل بالصفات والفضائل الحربية إلى الميدان الفكري، أصبحت أداة المنافسة الكلام أو الخطابة، ولذا كان للخطابة المكان الأول في الحياة الروحية اليونانية.

وهذه النزعات الثلاث هي الخصائص الرئيسية التي تميز النزعة السوفسطائية أجل تمييز، وذلك ظاهر في فروع الحياة الروحية التي تناولها السوفسطائيون. فهي ظاهرة أولاً في الدين، ثم في الفن، ثم في الأخلاق والسياسة.

اما في الفن فقد كان السوفسطائيون أول واضعين حقيقين لعلم الخطابة. ولقد كان هذا العلم، العلم الذي يجب أن يوضع في هذا العصر من حيث أنه المثل الحقيقي لروح ذلك العصر. وذلك لأن قول بروتاجوراس المشهور وهو أن الإنسان يستطيع أن يقول شيئين متعارضين بالنسبة إلى شيء واحد، لا يجد بجالاً لتطبيقه والتعبير عنه خيراً مما يجد في الخطابة. هذا إلى أن الروح العقلية التي كانت سائدة في ذلك العصر وفي الروح اليونانية كلها بوجه عام، وجدت أحسن بحال لظهورها في الخطابة.

ثم إن روح النضال التي هي خاصية من خصائص الروح اليونانية تجد مجالًا لظهورها في الخطابة، وذلك لأن النضال البدني الذي كان سائداً في الفرون السابقة لا بد أن يستحيل الأن إلى نضال روحي، وهذا النضال الروحي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الخطابة. فكأن البيان ـ أو الخطابة ـ يعبر من الناحية الأولى، أي من ناحية قول بروتاجوراس، عن الحقيقة، لأن الحقيقة العقلية هي تناقض ونزاع؛ فما يعبر تعبيراً حقيقياً عن هذا التناقض والنزاع سيكون العلم الحقيقي ومن أجل هذا لم ينظر السوفسطائيون إلى الخطابة بوجه عام على أنها جدل أو وسيلة للتأثير فحسب، بل وأيضاً على أنها العلم الحقيقي فجورجياس يقول إن الخطابة هي الفن والفن الحقيقي، وليست أداة للتأثير فحسب. وعلى يدي جورجياس ترتفع الخطابة إلى مرتبة الفن الحقيقي، وإلى مرتبة الأسلوب الصَّحيح في التفكير. وتبعأ لهذا يقول إن المعرفة الحقيقية هي تلك الممثلة في الخطابة. وعند ترازيماخوس تصبح الخطابة نظرة في الوجود ونظرة في السياسة. وعند أنشِفون أصبحت الخطابة طب النفوس، والوسيلة التي بها ترتفع الحياة الباطنة ارتفاعاً كبيرأ وعند هبياس أصبحت الخطابة ارتفاعا بالروح ولطفأ فيها وسمواً في التفكير العقلي. وعلى العموم يلاحظ أن الخطابة قد ارتفعت عند السوفسطائيين جيعاً إلى مرتبة العلم بمعناه

الصحيح، وذلك راجع خصوصاً إلى أحوال البيئة من ناحية، وإلى مذهبهم من ناحية أخرى. أما البيئة فقد كانت تطلب من التربية تكوين القادة، والفادة لا تكونهم التربية من أجل أن يرتفعوا إلى مرتبة القيادة فحسب، بل وأيضاً من أجل أن يحتفظوا بالقيادة. وارتفاعهم إلى مرتبة القيادة والاحتفاظ بها لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التأثير في الناس، والتأثير في الناس لا يتم أحسن ما يتم إلا عن طريق الخطابة.

اما من ناحية نظرية المعرفة عند السوفسطائيين، فيلاحظ حكيا سنرى فيها بعد أن بروتاجوراس كان يؤمن بقول هرقليطل بالنغبر الدائم، وكان يشك في المعرفة بوصفها معرفة كلية ثابتة موضوعية غير متأثرة بالأفراد. ومن هنا كان من الممكن أن تختلف الأشياء باختلاف الناظرين إليها، وهذا الاختلاف لا يعبر عنه أحسن تعبير إلا في الخطابة كها رأينا.

أما في الدين، فإننا نرى السوفسطائيين قد حلوا حملة عنيفة على المعتقدات الشعبية كلها. ويرى سئينا أن من خصائص الروح اليونانية أنها لا تؤمن بالخوارق على الطبيعة ؛ وحتى لو أن شيئاً من هذا قد ظهر في أساطيرهم، فإن تطور الروح اليونانية كان يسير دائماً في هذا الاتجاه: أعني نحو استبعاد الخوارق على الطبيعة من التفكير نهائياً. وتبعاً لهذا لم يكن من شأن الروح البونانية أن تؤمن بوجود حقيقة عالية على الطبيعة، بل كانت دائماً تصور الأشياء في صورة طبيعية؛ أو بالأحرى في صورة إنسانية، لأن الطبيعة والإنسانية، خصوصاً عند السوفسطائية ، شيء واحد . ومن هنا كان على السوفسطائيين ـ وقد مثلوا هذه الروح اليونانية أجل تمثيل ـ أن يثوروا على المعتقدات الشعبية التي يتمثل فيها هذا الميل إلى القول بوجود الخوارق وبوجود حقيقة عالية على الوجود. وكان التفكير العقلى من ناحية أخرى، والنزعة الفردية التي تمثلت في الروح اليونانية والسوفسطائية خاصة ـ نقول إن هذه النزعة العقلبة كان من شأنها أن تدفع بالسوفسطائية إلى الحملة على الأساطير والتصورات الشعبية، وبالتالي، على الدبن كما تتصوره عامةً الشعب. وهم في هذا كانوا يسيرون في نفس التيار الذي سار فيه من قبلُ الفلاسفةُ والشعراء والمؤرخون اليونانيون من ميل إلى الهجوم على الدين، هجوماً عنيفاً من أجل إخراج التصووات الشعبية من هذا الدين. فالحملة التي قام بها السوفسطائيون على الدين لم تكن غير استثناف أو استمرار للحملة التي قام بها هرقليطس وديموقريطس من بين الفيلاسفة، ويتوربيدس وأرستوفان من بين الشعراء، وهيرونونس وتيوكيديدس من بين المؤ رخين. ٩٠٠

فإذا ما انتقلنا الآن من ميدان الدين إلى ميدان الأخلاق والسياسة، وجدنا أن السوفسطائيين قد جالوا جولة طويلة في هذا الميدان. والأساس في أقوالهم كلها في هذا الصدد يقوم على التفرقة بين الطبيعة ψύσις وبين الضانون νόμος وقبول بروتاجوراس: إن الإنسان مقياس كل شيء، قد أعطى الكثير من الاختلاف في أوجهُ النظر إلى هذه التفرقة ﴿ لَذَا اختلفت أراء ﴿ السوفسطائيين في هذا الصدد وكان قسم منهم مغالياً متطرفاً، بينها القسم الأخر كان معتدلاً وعلى رأس رجال هذا القسم الثاني برتاجوراس نفسه. فبرتاجوراس يقول إن الإنسانية قد انتقلت من دور البربرية والوحشية إلى دور الحضارة والمدنية عن طريق القوانين، والنزعة الفردية تجد ما يكبح جماحها في القانون. ولكن هذا القانون ليس قانوناً مفروضاً من الخارج، وإلا لكان في ذلك قضاء على النزعة الفردية مع أنها النزعة الأساسية عند السوفسطائية. إنما هذا القانون هو ما يمليه الحس العام. ففيه إذن تتمثل الفردية، من ناحية، على أساس أن العقل الإنساني هو الذي يشرّعه أو أن الناس هم الذين شرعوه، ومن ناحية أخرى يتمثل فيه شيء من تضييق الفردية، لأن هذا القانون يجب أن يخضع له الجميع أو كل المواطنين.

وفي الطرف الآخر نجد أولاً هبياس الذي قال بأن الطبيعة هي الصالحة وأنها الأساس، أما القانون فهو قيد وهو نير يحمله الإنسان، ويجب أن يتخلص منه وقد مثل الرأى الأول أيضاً أنتيفون، الذي أبد الرأى الذي يجعل القانون فوق الطبيعة، أو على الأقل لا يجعل ثمت تعارضاً شديداً بين الاثنين. أما الرأى الثان، وهو المتطرف، فقد مثله في أحدّ صورة له رجلان: كَلْكُلُّس وترازيماخوس. فهما يقولان إن القوانين من صنع الضعفاء قد وضعوها للقضاء بها على الأقوياء، والدولة تبعاً لهذا من صنع الضعفاء، وهي شر، والطبيعة هي الخبر، والسير على الطبيعة هو الأساس. وذلك لأن النجاح في الحياة هو عينه أكبر درجة من الظلم، فالظلم إذن هو الشيء الطبيعي، أما العدالة فليست غير البطالة والخنوع والضعة. ولهذا فإن الطبيعة منافية للقانون، والطبيعة هي التي يجب أن تكون المشرع لنا، أما القانون فلا يجب أن نخضع له والحرب والنزاع بجب أن يكونا العاملين الرئيسيين اللذين يحكمان الناس، والقوة هي مصدر كل شيء، وبها يمكن أن يبرو كل شيء.

فإذا انتقلنا الآن من هذه المذاهب العامة التي قال بها السوفسطائيون في الفن والدين والأخلاق إلى مذاهبهم الخاصة

في الفلسفة، وجدنا أن هذه المذاهب متصلة خصوصاً بعظرية المعرفة، فلنحاول الآن أن نعطي صورة عامة عن نظرية المعرفة عند أشهر السوفسطائيين، فنقول أولاً إن السوفسطائيين قد بدأوا جيعاً من طرفين متعارضين كي يصلوا إلى نتيجة واحدة فيعضهم قد بدأ من مذهب هرقليطس، والبعض الآخر إبتدا من مذهب برمنيدس. ويجب علينا أن نتساءل الآن، كيف وصلا إلى نتيجة واحدة من هذين الطرفين المتعارضين ؟ فنقول أولاً إن السير الديالكتكي يقتضي أن يتم ذلك ؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن يعني السوفسطائيين من سيرهم في هذين المذهبين المتعارضين أن يقولوا باحد هذين المذهبين كها هو، لأنه لم يكن يعنيهم شيء فيها يتصل بالدراسة الطبيعة، نظراً لانصرافهم عن دراسة الطبيعة الخارجية واتجاههم إلى الإنسان. فلهذين السبيين إذاً كان طبيعياً أن يبتدى، السوفسطائيون من هذين الإبتداءين المتناقضين.

بدأ بروتاجوراس من مذهب هرقليطس، لكنه لم يقل بكل هذا المذهب كها هو في كل جزئياته، بل قال فقط بالفكرة الرئيسية السائدة فيه وهي أن الوجود دائم السيلان، فقال بروتاجوراس إن الطبيعة كلها في تغير دائم وتغير بين أضداد، والضد الواحد ينتقل إلى الضد الآخر دائها وباستمرار ولا يمكن أن يطلق على شيء صفة معينة بل الصفة المعينة الوحيدة للأشياء هي انتقالها من الضد، وعلى هذا لا يمكن أن يقال عن الشيء إنه هو كذا، بل يقال باستمرار إنه يصير كذا، أي أن فعل الكينونة أو الوجود يجب أن يستبدل به فعل الصيرورة والتغير. وهذا التغير على نوعين: فهناك فعل، وهناك انفعال. فهذا الشيء يفعل في الشيء الاخر، والشيء الأخر بكون منفعلًا بالشيء الأول. ولما كان هذان اللفظان متضايفين، أي ان احدهما لا يمكن ان يفهم او يوجد من دون أن يوجدالآخر، قمعني هذا أنها يوجدان معاً باستمرار. والإحساس يتم حيئذ دائياً أبداً بين الشيئين المتضادين اللذين هما في انفعال وفعل \_ فالإحساس إذن حين بدرك إنما يدرك هذا التضاد وهذا التغير المستمر، والإحساس تبعا لهذا متغير بتغير الأفراد؛ وذلك لأن كل فرد يتصور هذا التغير من وجهة نظره الخاصة وعلى طريقته، والصفات المختلفة هي من وضع الإنسان ولا يمكن أن يقال إن لها وجوداً حقيقياً في الخارج، وتبعاً لهذا فالمعرفة الحسية هي معرفة متصلة بالأفراد ومعتمدة عليهم. ومن هنا قبال بروتاغوراس قولته المشهورة: الإنسان مقياس كل شيء، ما هو موجود بوصفه موجوداً، وما هو غير موجود بوصفه غير موجود.

والمشكلة التي تنتج الآن أمامنا هي: ماذا يقصد بروتاغوراس من قوله الإنسان هنا؟ أيقصد به كل فرد على حدة، وتبعاً لهذا تكون الحقيقة غتلفة باختلاف الأفراد الواحد عن الآخر؟ أم يقصد بالإنسان الإنسانية، وتبعاً لهذا يكون الإنسان مقياس الحقائق بمعنى أن الحقائق من وضع عقولنا نحن، وأن ليس لها وجود حقيقي في الخارج بمعنى الأشياء في ذاتها فهذا فوق نطاق العقل؟ على كل حال يكون مذهب بروتاغوراس على هذا التفسير هو مذهب المثالية المتعالية بمناها أي مذهب كنت.

الواقع أن الاختلاف بين هذين التفسيرين عند المؤرخين كبير. فمنهم من يقول بالتفسير الأول وهو أن بروتاغوراس لم يكن يقصد من الإنسان غير الأفراد الذين تتكون منهم الإنسانية، وعلى هذا فالحقائق مختلفة بالنسبة لكل فرد على حدة؛ ومن أنصار هذا الرأي اتسلر وهو يعتمد في هذا اعتماداً كبيراً على أفلاطون وكيفية سرده لمذاهب السوفسطائيين. أما لقول الثاني فهو قول أكثر المؤرخين الذي جاءوا بعداتسلر، كما أنه رأى جوزبه سئيتا. ونظن نحن أن هذا الرأي الثاني هو أرجح الرأين

ننتقل بعد هذا إلى جورجياس. فنجد أنه قد عرض مذهبه في كتاب كتبه عن الطبيعة، أو اللاوجود، فقال فيه بقضايا ثلاث: الأولى أنه لا شيء، والثانية أنه حتى لو وجد شيء، فإن هذا الشيء لا يمكنَ أن يدرك، والثالثة، حتى لو أمكن إدراكه فإنه لا يمكن أن يعبر عنه ويُوصل إلى الغير. ويسوق لتأييد هذه القضابا حججاً كثيرة، وهو في هذا متأثر بالإيليين وخصوصاً بطريقة زينون في المحاجة. أما القضية الأولى وهي أنه لا شيء موجود فيثبتها كها يل: إذا كان هناك شيء ما، فإن هذا الشيء إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون لا موجوداً، وإما أن يكون الاثنين معاً. فبإن كان لا موجوداً، فإن الشيء الواحد سيتصف بصفة ونقيضها، وهذا محال: وذلك لأن اللاوجود معناه عدم الوجود كما أن معناه من تاحية أخرى ـ ما دمنا نقول إن شيئاً ما موجوداً هو لا موجود ـ أن اللاوجود موجود، وعلى هذا فسيتصف الشيء بصفة ونقيضها، وهذا محال. ثم إنه إذا أعطينا الوجود للاوجود فإن ذلك يتم بأن نسلب الوجود وجوده لكي نضع هذا الوجود للاوجود, وهذا محال لأنه لا يمكن أن نسلب عن الوجود الوجود، وإذاً فهذا الشيء لا يمكن أن يكون لا موجوداً.

وثانياً لا يمكن هذا الشيء أن يكون موجوداً: لأنه إذا

كان موجوداً فإنه يلاحظ أولًا أنه إما أن يكون قديماً، وإما أن بكون حادثاً. فإذا قلنا إنه حادث فمعنى هذا أنه حدث عن شيء آخر. وهذا الشيء الآخر سيكون العدم، فيكون الوجود إذن ناشئاً عن العدم، وهذا مستحيل. هذا إذا تصورنا أن هذا الوجود قد نشأ عن اللاوجود؛ أما إذا قلنا إنه نشأ عن الوجود فهذا أيضاً مستحيل لأنه كيف يصير الوجود وجوداً ؟ وذلك لأن التغير معناه الانتقال من حالة إلى أخرى. هذا وإذا قلنا إنه حادث عن لا وجود، وهذا اللاوجود موجود، فإننا سنقع إذن في نفس الخطأ من حيث إن هذا اللاوجود الموجود سينطبق عليه نفس الكلام عن الوجود بحسبانه صادراً عن الوجود. وإذا كان قديماً فمعنى هذا أنه لا إبتداء له وما ليس له إبتداء كها لاحظ مليسوس هو اللامتناهي، واللامتناهي لا يمكن أن يوجد في غيره، وإلا لم يكن لا متناهباً، كما لا يمكن أن يوجد في نفسه لأنه لا بد من التفرقة بين الحاوى والمَحْويّ، وعلى ذلك فإذا كان الوجود قديماً فإنه سيوجد لا في محل (في غير مكان) والشيء الذي يوجد لا في محل لا يمكن أن يكون موجوداً، وعلى ذلك فسواء أكان هذا الشيء موجوداً قديماً أم محدثاً فإنه لا يمكن أن يكون موجوداً.

ثانياً: يلاحظ أن الوجود إما أن يكون واحداً أو متعدداً، فإذا كان واحداً فمعنى هذا أنه وحدة، والوحدة هي الشيء الذي ليس له مقدار مادي، وما ليس له مقدار مادي هو لا شيء، فإذا كان الوجود واحداً فلن يكون إذن شيئاً. وبعد هذا فإذا كان الوجود متعدداً، فمعنى أنه متعدد أنه مكون من وحدات، والوحدة كيا قلنا لا شيء. وعل هذا فسيكون الوجود مكوناً من عدة الا شيء، أي من لا شيء أيضاً.

ونرجع إلى الافتراض الثالث وهو أن الشيء وجود ولا وجود معاً، فنقول إنه لما كان هذا الشيء لا يمكن أن يكون لا وجوداً، فإنه بالأحرى لا يكون الاثنين معاً، وجذا يثبت بطلان الفرض الثالث: ومن هذا كله يثبت بطلان القول بأن شيئاً ما موجود ـ وتبعاً لهذا فلا شيء موجود.

والقضيتان الأخريان أسهل في البرهنة عليها من القضية الأولى. ويبرهن جورجياس على القضية الثانية بقوله إن الوجود أو الموجود غير معلوم، وإلا لكان كل معلوم موجوداً، وحينئذ يكون الخطأ موجوداً وعكناً، فمعنى علما أن الموجود غير معلوم، وإذا كانت الحال كذلك فكيف يمكن الموجود أن يكون معلوماً ما دام الاثنان مختلفين كل المختلاف ؟

١٩٠٩ السوف طائبة

والقضية الثالثة وهي أنه حتى لو فرضنا أن شيئاً ما يمكن أن يكن معلوماً فإن هذا العلم لا يمكن أن ينقله الإنسان إلى إنسان آخر ـ هذه القضية يبرهن عليها جورجياس بقوله: أولاً: كيف يمكن الأصوات أن تعبر عن المرئيات ؟ وثانياً: حتى لو الكلمات أو الأصوات تنشأ عن المرئيات ؟ وثانياً: حتى لو سلمنا جدلاً بصحة هذا القول، وهو أن المرئيات يمكن أن توصلها إلى إدراكنا الأصوات، نقول إن ذلك معناه أن الشيء الواحد يوجد في مكانين مختلفين في أن واحد، وذلك لأن السامع والفائل إن كان يريد هذا الأخير أن يلقي شيئاً إلى الأول، فمعنى هذا أن الشيء الواحد موجود معا عند السامع وعند القائل، ولما كان من المستحيل أن يوجد نفس الشيء في مكانين مختلفين في آن واحد، فالقرض الأصلي باطل، وتبعاً لهذا طيصال المعلومات إلى الغير مستحيل. وبهذا تشت القضية الثائلة.

وعلى الرغم عافي هذه الحجج من عاحكات جدلية لفظية، فإنه يلاحظ أنها قد إبتدأت وخصوصاً في القضية الأولى من مذاهب سابقة أظهرُها مذهب الإيليين في الوجود، كما أنها تأثرت بحجج زينون عا يمكن مشاهدته بوضوح إذا نظرنا إلى الطريقة التي أوردت بها هذه الحجج. وعلى كل حال فإننا نستطيع أن نقول إن الغرض الأصلي الذي أراد السوفسطائيون أن يقسؤا إليه من هذا هو أن يقضوا على العلم كما وصل، لا على العلم بوجه عام، ومن هنا يجب أن نفهم شكهم على أنه شك هدام من أجل البناء، وليس شكاً هداما من أجل الإفناء. وبهذا يكون شكهم غتلفاً عن شك الشكاك في العصور المتأخرة.

وقد نظرنا \_ في أول كلامنا عن النزعة السوفطائية - نظرة عامة إلى هذا المذهب ونستطيع أن نضيف هنا إلى ما قلناه من قبل أن هناك كثيراً من الشبه بين النزعة السوفطائية وبين عصر النهضة. والواقع أن هاتين النزعتين متواقتتان \_ على حد تعبير اشبنجلر \_ في كل من الحضارتين اليونانية والأوروبية ، وذلك لأن أوجه الشبه بين الحركتين أو النزعتين كثيرة ، فنزعة عصر النهضة تسمى نزعة إنسانية لأنها أرجعت المعابير للإنسان واحتفلت له احتفالا شديداً وكذلك فعل السوفسطائيون: إذ نقلوا البحث من الطبيعة الخارجية إلى الإنسان وأرجعوا مصادر القيم - سواء ما كان من هذه القيم متصلاً بالحق وما كان من هذه القيم بحسبانه المقوم الأكبر والمشرع الأول والأخير. بل إن في عناية رجال عصر النهضة والمشرع الإلى والمنشرع المنافقة المنافقة وما كان عناية رجال عصر النهضة والمشرع الأول والأخير. بل إن في عناية رجال عصر النهضة

بالآثار الأدبية القديمة لما يشبه تمام الشبه عناية السوفسطائين بالآثار الأدبية اليونانية وباستثناف النيار الأدبي الذي كان سائدا في بلاد اليونان من قبل، ولهذا نراهم عنوا عناية كبيرة بالناحية الشكلية كالخطابة والنثر؛ بل إن النثر الحقيقي في بلاد اليونان لم ينشأ إلا في عصر السوفسطائيين كذلك الحال عند رجال عصر النهضة، امتازوا بالنهضة الأدبية خصوصاً فيها يتعلق بالخطابة أمثال بترزكه (١٣٠٤ ـ ١٣٧٤) نستطيع أن نجد له مثالاً أو نظيراً في حركة السوفسطائية. ومن هذا نرى أن النشابه كبير بين نظيراً في حركة السوفسطائية. ومن هذا نرى أن النشابه كبير بين كلتا النزعتين. وإذا كانت حركة السوفسطائيين مقدمة لعصر كنا المذاهب الفلسفية الشامخة في بلاد اليونان، فإن الحال كان كذلك أيضاً في عصر النهضة: إذ كان رجاها مقدمة لقيام المذاهب الفلسفية الشامخة في الحضارة الأوروبية.

بيد أنه يلاحظ مع هذا أن حركة السوفسطائين أقرب شبهاً بالقرن الثامن عشر منها بعصر النهضة. فكلا العصرين، ونعني بها القرن الخامس قبل الميلاد بالنسبة للحضارة الونائية، والقرن الثامن عشر بعد الميلاد بالنسبة للحضارة الأوروبية نقول إن هذين القرنين يتصفان بصفات مشابهة. وهذه الصفات تتلخص في كلمة واحدة هي: التنوير. فإن خصائص نزعة التنوير Markärung هي أولا الإيمان بالتقدم المستمر نحو المغاية الإنسانية، وثانياً جعل المقل الحكسم المطلق في كل شيء، وثانياً إخضاع كل العفائد والتقاليد الموروثة خكم العفل، ورابعاً: النزعة الفردية التي تجعل من الفرد من حيث حربته واستقلاله الأساس لكل تقويم، سواء الفرد من حيث حربته واستقلاله الأساس لكل تقويم، سواء أكان ذلك في الفن أم في الأخلاق أم في المدين، المواقتين، عايدفعنا إلى الفول بأن قرن السوفسطائية هو قرن التنوير في الخضارة اليونائية.

ولم نذكر الشبه بين عصر النهضة وبين القرن الخامس قبل الميلاد إلا لأن هناك بعض الشبه خصوصاً من الناحية الأدبية. أما التواقت الحقيقي من الناحية الحضارية فهو بين عصر السوف المثايين وعصر التنوير في الحضارة الحديثة أي القرن الثامن عشر الأوروبي.

نصوص ومراجع

انظر مادة دايونية ٤.

الناشي



٢٦ القديس أوغسطين















١٠٧فورييه





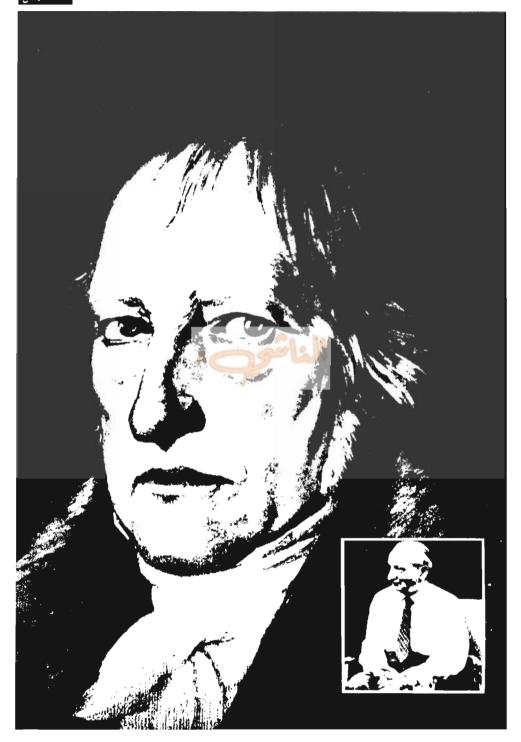







الناشوب



# الذكوني المركون المركون



الجزء الثاني



الناشوب



الناشي

## جسيع الحقوت محفوظة

> بناية برج الكادلتون - سَاقية المِسنوير - ت ١٨٧٩٠٠/٨ برقيا: موكيا لي - بيروت - ص ب: ١٥٤٦٠ ١ بيروت

> > الطبعثة الأولث ١٩٨٤



## الجزء الثاني





العاصورة الأربية وي المربية وي الم

الهؤسيسة العربيسة الدراسات مالنشب



الناشي



## شارتر (مدرسة)

### L'Ecole de Chartres

كانت مدينة شارتر (في جنوب غربي باريس، على ١٩٠ كم) مركزاً عقلياً عتازاً في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . وأول اسم مشهور في الفلسفة بين رجال مدارس شارتر هو برنال دي شارتر هو برنال دي شارتر Bernard de Chartres (المتوفى بين سنة ١١٣٤، بيد أنه لم يصلنا شيء من كتاباته ، وإنما نعرف طرفاً من نشاطه وآرائه عن طريق ما كتبه جان دى سالسبوري في كتابه نشاطه وآرائه عن طريق ما كتبه جان دى سالسبوري في كتابه تجاه القدماء بحال أقزام يقفون على أكتاف عمالقة ، فتكون مظراتهم أوسع وانفذ، لا بسبب طول قامتهم ، وإنما لأنهم مرفوعون على كواهل عمالقة مبقوهم . ومن حيث المذهب ، مناز يعد أعلى أنصار الأفلاطونية في عصره ، لكننا لا ندري ، بسبب افتقارنا إلى النصوص ، أي نوع من الأفلاطونية ندري ، بسبب افتقارنا إلى النصوص ، أي نوع من الأفلاطونية عديدة ، بالإضافة إلى عاورات أفلاطون: مثل أوغسطين ، عديدة ، بالإضافة إلى عاورات أفلاطون: مثل أوغسطين ،

وأهم منه تلميذه: جلير دى لا بوريه الا المارتر، Porrée (١٠٧٦) الذي خلفه رئيساً لمدارس شارتر، ودرس في باريس سنة ١١٤١، وتوفى وهو أسقف على بواتييه. ويعد، هو وابيلارد، اقوى عقليتين في القرن الثاني عشر، واذا كان أبيلارد يتفوق عليه في المنطق، فهو يتفوق على ابيلارد في علم ما بعد الطبيعة. وينسب اليه كتاب وفي المدادىء الستة Esex principiis وقد قسم المقولات، الارسطو. وقد قسم المقولات العشر إلى

قسمين: في الأول جمع الجوهر والكم والكيف والإضافة، وفي الثاني جمع المقولات الست الباقية. وهو يسمى كل المقولات: صوراً لأنه أفلاطوني واقعي النزعة في مشكلة الكليات. ويعد القسم الأول من المقولات «صوراً محايثة» assisstentes ويعني بها المبادئ، التي هي إما الجوهر نفسه، أو محايثة في الجوهر بما هو جوهر، بصرف النظر عن علاقاتها مع غيرها. فالكم كم لجوهر، والكيف كيف لجوهر.

لكن آراءه المتافيزيقية إنما توجد في شروحه على بوثتيوس، خصوصاً في شرعه على رسالة والتثليث، De بوثتيوس، خصوصاً في شرعه على رسالة والتثليث، القوائم substances وبين القوائم subsistances : الأولى هي التي تحلّ فيها أعراض، أما الثانية فلا تحمل أعراضاً ولا تحتاج إلى أعراض لكي تبقى. فالأفراد جواهر، أما الأنواع والأجناس فهي قوائم.

ويميز بين الصور، بالمعنى الأفلاطوني، والصور بالمعنى الأرسطي: الأولى ليست في أجسام، بينما الثانية هي في أجسام، الأولى محضة سرمدية، والثانية مرتبطة بأجسام. إن الثانية نسخ وأشباح من الأولى.

وقد خلفه عل رئاسة مدارس شارتر: تييري دى شارتر . Thierry de Chartres وهوالأخ الأصغر لبرنار دى شارتر. وقد خلف كنا كتاباً عنوانه والفنون السبعة و Heptateuchon وكان الأساس في تدريسه . ولا يعرف تاريخ وفاته بالدقة ، لكنه توفى قبل سنة ١١٥٥

وقد حاول تبيري تفسير علية الخلق في والأيام السنة، التي خلق فيها الله السياء والأرض وما بينها فقال إن الله خلق المادة في اللحظة الأولى، واتخذ كل عنصر مكانه المناسب لطبيعته، وترتبت العناصر الأربعة: التراب، الماء، المواء، النار على شكل كرات متداخلة بعضها في بعض. والنار، وهي أخفها، تحيط بسائرها، وهي لا تستطيع التحرك إلى الأمام، ولهذا تدور

Review, t. XXX (1920), pp. 321- 342.

## وعن ساثر مفكري شارتر، راجع:

- Berthaud: Gilbert de la Porrée et sa philosophie. Poitters, 1892.
- J.M. Parent: La doctrine de la création dans l'école de Chartres. Paris et Ottawa, 1938.

H. Flatten: Die philosophie des Wilhelm von Conches. Koblenz, 1929.

- R. Demimind: Jean de Salisbury. Paris, 1873.

ثبنجلر

### **Oswald Spengler**

فيلسوف حضارة الماني، احدث تأثيراً هائلاً بكتابه (انحلال الغرب).

ولد في بلاكنبورج (اقليم الهُرْنس Harz في وسط المانيا)، في ٢٩ مايو سنة ١٨٨٠، وتوفي في ٨ مايو سنة ١٩٣٦ في منشن.

وكان ابوه يدعى برنهرد، اما امه فمن اسرة جرنتسوف Grantzow وكلاهما كان مسيحياً بروتستنتيا. وامضى اوزفلد دراسته الثانوية في مدينة هله Halle. ثم دخل جامعة برلين حيث تخصص في العلوم الطبيعية وبعد ذلك دخل جامعة منشن (ميونخ). ثم عاد الى برلين ثم الى هله مرة اخرى. وكان الاساتلة الذين حضر دروسهم اساتذة عتازين، نذكر منهم: برنشتين، ودورن، وارهرد، وهايم، والويس ريل، وتيودور ليس Lipps، وهانز فاينجي.

وامضى حياته بعد ذلك في مدينة منشن وحيداً في عزلة هائلة وحرية كاملة منقطعا للبحث والقراءة والتأليف، وكان كتابه وانحلال الغرب، مصدر ثروة كفلت له المعاش طوال حياته.

# وتوفي شبنجلر في مدينة منشن في ٨ مايو سنة ١٩٣٦ فلسفة التاريخ

تمثل اشبنجلر التطور الهاتل في النظر الى فلسفة التاريخ، الذي احدثه فلهلم دلتاي، وتأثر بفلسفة الحياة التي سادت المانيا في اوائل هذا القرن. فراى ان يحدث في فلسفة التاريخ ثورة حول نفسها. وحركتها الدائرية الأولى الكاملة كونت اليوم الأول، الذي فيه بدأت النار في إضاءة الهواء، ومن خلال الهواء، أضاءت الماء المواء، أضاءت الماء الأول المخلق. ويستمر تبيري في بيان ما تم في الأيام الخمسة الأخرى، محاولاً التوفيق بين تعاليم العلم الطبيعي (الفيزياء) وبين ما ورد في مطلع سفر والتكوين، من الكتاب المقدس معتمداً في فيزيائه على شرح خلقديوس Chalcidius على عاورة وطيماوس، لأفلاطون ويتجل في تأويله لعملية الخلق تفسير فو نزعة ميكانيكية جديرة بالتنويه.

ومن الشارتريين أيضاً جيوم دى كونش Guillaume de ومن الشارتريين أيضاً جيوم دى كونش دامه. Conches ( المالم المالم و المالم

لكن ربما كان أجدر هؤلاء الشارتريين بالذكر هو جان دى سالسبوري Jean de Salisbury (حوالي ١١١٠ ـ ١١٨٠) وهو انجليزي لكنه تعلّم في فرنسا، وتدرج في المناصب اللاهوتية فيها حتى صار أسقفاً لشارتر. وتوفي وهو في هذا النصب. ولمه كتابان رئيسيان ها: Polycraticus بأوفى Metalogicon، وفيها كشف عن ثقافة ممتازة عامرة بأوفى حب للوضوح الذهني، وكراهية للأسلوب الخطابي والتفخيم اللفظى.

ونراه لا ينساق وراء طنطنات عصره: فهو في مشكلة الكليات يتوقف عن الحكم ويراها غير قابلة لأي حل.

## مراجع

المصدر الرئيسي هو كتابات جان دى سالسبوري، وهي منشورة في مجموعة مسي اللاتينية Migne : والأباء اللاتين، C. G. Webb جدالك نشر Patrologia Latina كتابيه نشرة نقدية:

- a) Polycraticus, 2 vols. Oxford, 1909.
- b) Metalogicon, Oxford, 1909.

## أما عن مجموع حركة شارتر، فراجع:

- A. Clerval: Les Ecoles de Chartres au moyen âge, du V' au XVI' siècle. Paris, 1895.
- R.L.Poole: •The Masters of the Schools of Paris and Chartres in John of Salisburg's time» in Engl. Histor.

كوپرنيكية، وذلك باطراح النظرة التقليدية الى التاريخ كتيار مستمر متواصل من العصر القديم فالعصور الوسطى فالعصر الحديث، وان ينظر الى التاريخ بدلا من ذلك على اساس انه مؤلف من دوائر حضارة مقفلة. يقول اشبنجلر: ولم يبق اذن إلا القيام مرة ثانية بما قام به كوبر نيكوس من قبل، حين حور النظر باسم المكان اللامتناهي. ان الروح الغربية قد قامت بهذا التحرر منذ زمان طويل فيها يتعلق بالطبيعة، يوم ان تركت نظام الكون كها نتصوره اليوم الكون كها نتصوره اليوم صحيحا وحده بالنبة الينا. فلم نعد نرى في الوضع الذي يتصادف ويوجد فيه انعكاس على كوكب من الكواكب الأساس للصورة التي عليها يتصور الكون.

وإن التاريخ العام قادر، بل في حاجة الى التحرر من الوضع الذي تصادف ووجد المؤرخ نفسه فيه، وهو والعصر الحديث، فالقرن التاسع عشر يبدو لنا اغنى واهم بكثير جدا من قرن كالقرن التاسع عشر قبل الميلاد. ولكن القمر يبدو لنا ابضا اكبر من المشتري ومن زُخل وبينها نجد ان زمانا طويلا قد مضى منذ ان تخلص الفيزيائي من فكرة الابتعاد النسبي، لا نزل نرى المؤرخ حيث كان: فريسة لهذه الفكرة السابقة المتسلطة عل وهمه،

الا فليتحرر المؤرخ من هذا الوهم، بأن يجعل بينه وبين التاريخ الحديث مسافة كافية لان تجعله ينظر الى هذا التاريخ باعتباره وشيئا بعيداً كل البعد، غريباً كل الغرابة، وباعتباره منة من الزمان ليس لها وزن أكبر مما لغيرها من مدد الزمان، دون ان يخضع لقاعدة من قواعد هذا المثل الاعل او ذاك مما يشوهه ويزوّر في طبيعته، ودون ان يرجعه الى نفسه ويدخل فيه رغباته وهمومه وعواطفه الشخصية التي تمليها عليه حياته العملية، مسافة اقرب على حد تعبير نيتشه الذي لم يستطع مع ذلك ان يجققها تمام التحقيق ـ تسمح بادراك الواقع الانساني من بُعد شاسع جداً، بالقاء نظرة عبر الحضارات كلها بما فيها الحضارة التي ينسب اليها، وكأنه ينظر فيا وراء سلسلة من قمم الجبال تمتد في الافق البعيده.

ويبدأ اشبنجلر ثورته الجديدة هذه بوضع تميز بين «التاريخ» وبين «الطبيعة». ويلخص اشبنجلر الفارق بين التاريخ وبين الطبيعة تلخيصاً عاماً فيقول: «إن التاريخ مطبوع بطابع الحدوث مرة ما، اما الطبيعة فمطبوعة بطابع الامكان باستمرار. فطالما كنت انظر صورة الكون المحيط بي كي اعرف تبعا لاية قوانين يجب ان تتحقق هذه الصورة، دون ان اسائل

نفسى عما اذا كان هذا التحقيق يتم بالفعل او يمكن فقط ان يتم، فموقفي سيكون موقف العالم الطبيعي الذي يشتغل بالعلم البحت، ويتساوى دائها بالنسبة الى الضرورة في العلية الطبيعية ـ ولا توجد عِلَّية غيرها ـ ان تظهر هذه الضرورة غالبا او ان لا تظهر على الاطلاق، اي ان هذه الضرورة مستقلة عن المصير. فان هناك آلافاً وآلافاً من التركيبات الكيميائية التي لا تتم بالفعل ولن تتحقق بالفعل يوما ما، ولكنه قد بُرْجِن على انها ممكنة الوجود، وبالتالي توجد بالنسبة الى نظام الطبيعة الثابث، لا الى سياء الكون المتغير. وكل مذهب في الطبيعة مكون من مجموعة حقائق، اما الناريخ فيقوم على وقائم والوقائم تتوالى، بينها الحقائق يستنبط بعضها من بعض. وهكذا يختلف ومتى، عن وكيف، ابرقت السياء: تلك واقعة يمكن ان يشار اليها بالبنان دون ما حاجة الى الكلام. اذا ابرقت ارعدت: تلك حقيقة تحتاج في التعبير عنها الى قضية. وهكذا يمكن التجربة الحية أن تستغنى عن الألفاظ، بينها المعرفة العقلية المنظمة مستحيلة بدون اللفظ. وفي هذا المعنى قال نيتشه: إن والقابل للتعريف هو وحده الذي لا تاريخ له. وبينها التاريخ حادثة حاضرة ذات اتجاه نحو المستقبل ونظرة الى الماضي، نرى الطبيعة من وراء كل زمان مطبوعة بطابع الامتداد دون الاتجاه، وفيها تسود الضرورة الرياضية، بينها، في التاريخ، تسود، الضرورة الاسيانة.

ثم يميز اشبنجار ثانياً بين التاريخ والتاريخ أي كتابة التاريخ. فالتاريخ غير التاريخ بل إن الواحد لا يكاد يقوم الا على اساس انكار الآخر. وذلك لان التاريخ صيرورة خالصة، بينها التاريخ لا يمكن ان يقوم الا بتحويل شيء من هذه الصيرورة الخالصة الى ثبات. وكلها كان الجزء المتحول من التاريخ اكبر، كانت عملية التاريخ ايسر.

واكد اشبنجلر التعارض بين فكرة الصيرورة وبين مبدأ العلية والع في هذا التوكيد، واخذ على السابقين انهم لم يعترفوا بهذا التعارض اعترافا قوياً واضحا بكل ما يحتويه من ضرورة عميقة.

ذلك ان الحياة \_ في نظر اشبنجار \_ هي الصورة التي عليها يتم تحقيق الممكن . واذا كانت الحياة كذلك ، فيجب ان تعتبر كأنها كائن مُوجَّه غير قابل للنقص في اية لمحة من ملاعه ، وانه مُثْقُل بالمصير .

ان العلية هي المعقول والقانون وما يمكن التعبير أعنه، وهي علامة وجودنا الواعي العقلي كله. اما المصير فاسم لهذا

اليقين الباطن الذي يجب على الانسان ان لا يصفه وان لا يعبر عنه .

### فلسفة الحضارة

وقد وصف اشبنجار الصورة التي يتجلى عليها التاريخ العالمي بعبارات جيلة فقال: وفيض لا نهائي من الصور اللانهائية التي تظهر ثم تختفي، وترتفع ثم من جديد تغوص، وخليط هائل فيه ترف آلاف الالوان والاضواء يبدو فريسة لاشد انواع الاتفاق والصدفة نزاء وسورة. تلك هي الصورة الاولى للتاريخ العالمي كها تتراءى منتشرة على شكل كل واحد امام اعيننا الباطنة. ولكن العين المرهفة النفاذة الى اعمق اعماق الاشياء لا تلبث ان تميز في هذه الفوضى المطلقة صوراً ظاهرة ران عليها غشاء ثقيل لا تريد التخلص منه الا بعناء، صوراً يفيض من ينبوعها كل صيرورة وكل تطور انساني».

وهذه الصور هي الظواهر الاولية لتاريخ الانسانية .

وقد الخذ اشبنجلر فكرة الصورة الاولية (او الظاهرة الاولية) هذه عن جيته.

وقد تجلُّت الصورة الأولية للرجل الأوروبي أول ما تجلُّت على شكل وكتلة هائلة لا يجصرها المدى من الكائنات الحية الانسانية، وسيل جارف ينبع من هاوية الماضي السحيق حيث يفقد شعورنا بالزمان كل قدرة على التنظيم، وحيث قذف بنا الخيال الجامع ـ او الجزع ـ في شيء يشبه السحر، إلى صور العصور الجيولوجية الارضية كي يخفي من وراثها سرأ لا يمكن النفوذ اليه، وتبار زاخر يضل في بيداء مستقبل مظلم كهذا الاظلام ليس فيه ثمَّة مجال للزمان ، . وامواج من الاجبال العديدة راتبة الحركة تهدر صاخبة على السطح الهائل، ونصال براقة تمر منتشرة في الفضاء المحيط، واضوآء خاطفة تترجع وترقص من فوقها، محدثة تشويشا واضطرابا في المرآة الصافية، تتحول وتستحيل، وتبرق ثم تختفي. ثم حاول ان ينظمها فتصورها منقسمة الى ثلاثة اقسام سماها: العصور القديمة، والعصور الوسطى، والعصور الحديثة. فأخذ من حضارته محوراً ثابتا من حوله يدور التاريخ. ولم لا، وحضارته هي المركز الذي منه ينظر، والافق الذي يحد، في الواقع، بصره، والشمس المركزية التي منها ينتشر الضوء على كل الوجود! أي أن الذي يتحدث هنا هو الغرور الذي تملُّك الرجل الاوروبي، فلم يردعه شك ولا تواضع، بل اندفع يلوك في عقله هذا الشبح، شبح والتاريخ العام، \_واي وتاريخ عام، ! إنَّه ذلك التاريخ

الذي يوهمنا بان تاريخا بعيدا حافلا بالأحداث عمداً الى عدة آلاف من السنين، كتاريخ مصر أو الصين، يركز ويضغط. في بضعة حوادث عارضة مشتة، بينا تاريخ قريب تافه الأحداث لا يكاد يمند إلى عشرات قليلة من السنين، كتاريخ عصر نابليون، ينتفخ ويتضخم كها تنضخم الأشباح فيبدو أحفل من التاريخ الأول بمرات ومرات! وبينها لم نعد نتوهم أن السحابة القريبة، وأن القطار يزحف بطيئاً وهو يخترق منطقة بعيدة، لا زلنا مع ذلك نتخيل بل ونؤمن بأن سرعة التاريخ القديم: من هندي وبابل ومصري \_ أقل في الواقع من سرعة ماضينا القريب،

هذا هو الوهم الاول الذي كشف عنه اشبنجلر لدى المؤ رخين الاوروبيين المحدثين.

ووهم ثان لا يقل أثراً في تشويه صورة التاريخ عن الوهم الاول، وهو ذلك الوهم الذي يُخلِّل البنا ان التاريخ العام يسير على خط افقي محمد يمثل دانسانية، واحدة تتقدم باستمرار. وفي تيار هذا الوهم انساق نفر من المفكرين والفلاسفة والمصلحين الذين رأوا فيه تحقيقا وتأييدا ومعيناً على تصور ما يحلمون به من مثل عليا.

فعلينا ان نتخلص من هذين الوهين. هنالك سنرى ان التاريخ يتكون من كاثنات عضوية حية هي الحضارات، وكل حضارة منها تشبه الكائن العضوي تمام الشبه، فتاريخ كل حضارة هو كتاريخ الانسان او الحيوان أو الشجرة سواء بسواء. والتاريخ العام هو ترجمة حياة هذه الحضارات.

وعلينا ان نعين سياق الحضارات، لندرك كيف تنبثق فجأة، وتمند في خطوط رائعة، وتنصقل، واخيرا تحتفي وتغوص من جديد في الوحدة والنوم.

وهاك بيان كيف تولد حضارة من الحضارات:

يقول اشبنجلر: وتولد الحضارة في اللحظة التي فيها تستيقظ روح كبيرة وتنفصل عن الحالة الروحية الاولية للطفولة الانسانية الابدية كها تنفصل الصورة عها ليس له صورة، وكها ينبثق الحد والفناه من اللاعدود والبقاه وهي تنمو في تربة بيئة يمكن تحديدها تمام التحديد، تظل مرتبطة بها ارتباط النبتة بالأرض التي تنمو فيها. وتموت الحضارة حينها تكون الروح قد حققت جميع ما بها من امكانيات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون ودول وعلوم. ومن ثم تعود الى الحال الروحية الاولية».

ولما كانت الحضارة كالكائن العضوي الحي فانها تمر بنفس الادوار التي يمر بها هذا الكائن الحي ابان تطوره: فلكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، او ان شئت فمثل ادوار الحضارة بأدوار السنة وقل حينتذ ان لكل حضارة: ربيعها، وصيفها، وخريفها، وشتاءها.

ولكل دور من هذه الادوار من الخصائص ما للفصول السنوية التي تناظرها من خصائص، او ما لأدوار حياة الانسان المناظرة لها من خصائص وعيزات. فحضارة كالحضارة الغربية (او الاوروبية الاميركية) تبدو لاول مرة على الاضواء الخافتة الاولى في فجر العصر الروماني القوطى حوالي سنة ٩٠٠ ميلادية، تبدو طفلة لم تشعر بعد بقواها. فتقدمت الى النور في خوف واستحياء. ولكن كانت تشع من نظراتها تعبيرات عن قوى كامنة زاخرة في باطنها، مؤذنة بنمو فذَّسريم، وسرعانما اهتزت تربة بيئتها وهي تشمل اقليها يمتد من بروفانس التروبادور حتى كاتدرائية الاسقف ونفرد في جِلْدِسْهِيْم Hildesheim فزكت وترعرعت وبدت الخضرة في كل مكان وهكذا رفّت روح الربيع على هذه البيئة، فأشاعت فيها قشعريرة الخلق والحبآة المليئة، فأصبح كل شيء يؤذن بميلاد روح جديدة، روح استيقظ حينئذ شعورها، في شيء من الغموض والقلقُ والاستحياء والجزع، فبدأت وتنازل كل العناصر الشيطانية المظلمة التي فيها وفي الطبيعة الخارجية، وكأنها تنازل خطيئة، كى تسعى قليلًا قليلًا في نضوج مستمر الى التعبير الواضح المضيء عن وجود استطاعت اخيرا ان تظفر به وان تدركه. ً وكلها نمت واقتربت شيئاً فشيئاً من صيفها تحددت ملامحها واستقرت اللغة التي تعبر بها عن نفسها، وتمايز الطابع الخاص بها في الاوضاع التي تحققها، واصبحت كل لمحة من لمحاتها غتارة دقيقة، فيها خفة وفيها وضوح، كها نراه واضحاً في الأثار الفنية التي تعبّر عن هذه الفترة من تطور الحضارة، مثل رأس امنيمحمت الثالث (في التمثال المنسوب الى الحكسوس بتانيس) في الحضارة المصرية، وكاتدراثية ابا صوفيا في الحضارة العربية، ولوحات تسيانو في الحضارة الغربية.

فإذا ما وصلت الحضارة إلى قمة تطورها وحققت كل ما فيها من امكانيات واستفدت قواها الخالقة، بدأت شيخوختها وانتقلت من حالة الحضارة بمعناها الدقيق الى حالة المدنية ، فينطفىء النور الذي كان متوهجاً بها من قبل، شبئاً فشيئاً، ولا يرسل الاشماعاً فيه من القوة الحقيقية اقل مما يدل عليه المظهر، يحاول ان يخلق الراً عظيها ـ كها هي الحال في النزعة الكلاسيكية

في اواخر القرن الثامن عشر بأورويا. وتشعر الروح حينك بالحنين، في شيء من الحزن، الى طفولتها الاولى ـ كيا هو واضح في النزعة الرومنتيكيةه.

واخيرا، ويعد ان اصبحت منهوكة القوى، خالية من العصارة، قد نضب منها دم الحياة، تفقد الحضارة الرغبة في الوجود فتطمع، كما هي الحال في ايام الرومان بالنسبة الى الحضارة القديمة (اليونانية الرومانية) - الى النور الباهرالذي غمرها منذ ميلادها حتى ذلك الحين، الى حيث تجد ملاذاً لها في الظلمة التي تكشف حياة الارواح الاولية وفي بطن امها الاول التي فيها نشأت، في القبر.فهي روح اوشكت على الفناء، فلا المناحبة، والى الليل المظلم المشرف على الهاوية، والى الاحلام الحزينة الشاحبة، والى الليل المظلم المشرف على الهاوية، والى الاحلام صوفية غامضة، شابها شيء من الجزع العقيم والقشعريرة الجوفاء - كها كانت حال الروح القديمة (اليونانية - الرومانية) في اواخر ايامها حينها استهوبها دبانات مترا وايزيس والشمس، فاندفعت تنشد السلوى والراحة في ظلالها الزرقاء، وتشعر بالنشوة تغمرها من فيض الحانها الخافتة خفوت الموت.

ولكل حضارة اسلوبها المتمايز من اسلوب غيرها تمام التمايز، اسلوب نستطيع ان تتلمسه في كل مظهر من مظاهرها فتجده واضحا فيه كل الوضوح: من فن ودين وعلم وسياسة وتركيب اجتماعي.

ويستعمل شبنجلر منهج التماثل، المستخدم في علم

الحياة، ليبين ان كل الظواهر والصور الدينة والفنية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دمتعاصرة، بين جيع الحضارات في نشأتها وتطورها وفنائها، ـ وان التركيب الباطن لاية حضارة هو هو عينه التركيب الباطن لكل الحضارات، بل ولا توجد ظاهرة واحلة ذات قيمة عميقة في الصورة التاريخية لحضارة ما دون أن يوجد ما يناظرها تماماً في غيرها من الحضارات ولهذا الأمر نتيجتان على جانب كبير من الأهمية: الأولى انه سيصبح في وسعنا أن نتجاوز حدود الحاضر وان نتنباً تنبؤا دقيقاً يقيناً بما ستكون عليه حال الأدوار التي لم تمر بها الحضارة الغربية بعد، من حيث صورتها الباطنة وهمرها وصياق تطورها، ومعناها، ونتائجها، كما يستطيع الكيميائي أن يجدد مابقا بالدقة ما سيحدث لمركب من المركبات لو اجربت عليه كذا وكذا من العمليات، أو كها يعرف الفيزيائي ما سيجري وكذا من العمليات، أو كها يعرف الفيزيائي ما سيجري للاجسام ابتداءاً من نقطة معلومة.

هي الحضارة الصينية على نهر هونجهوالأوسط حوالى سنة ١٤٠٠ ق. م. ؛ والثالثة هي الحضارة القديمة (اليونانية الرومانية) على بحر ايجيه حوالي سنة ١١٠٠ ق.

٠,

ولكن الاكتشاف الخطير الذي قام به اشبنجلر في ميدان الحضارات هو اكتشافه وجود حضارة ذات رقعة موزَّعة بعض التوزع، حدِّها الشمالي مدينة الرُّها، والجنوبي سوريا وفلسطين وهما موطنا د(العهد الجديده (من والكتاب المقدس،) وكتاب والمشنا، عند اليهود، وتقوم لها الاسكندرية بمثابة الطليعة. وتحد من الشرق بتلك المنطقة التي سيطرت عليها الديانة المزدكية بعد يقطتها، تلك اليقظة التي تشهد عليها بقايا الأثار الأفسنية (الابسنافية)، والتي ولدت فيها الديانة المانوية، وفيها كُتِب والتلمودي. وفي أقصى الجنوب توجد المنطقة التي ستكون مهد الاسلام في المستقبل والتي مرّت بعصر فروسية بلغ أوجه من النضوج. ولا نزال نجد حتى اليوم في هذه البيئة أطلال القصور والحصون التي فيها حدثت حروب ومعارك حاسمة بين دولة وأكسوم المسيحية على الشاطىء الافريقي، ودولة الحميريين اليهودية على الساحل العربي المقابل، وهي حروب زاد أوارها السلاح السياسي الذي استخدمته كلُّ من روما وفارس\_ وأخيراً نجد في اقصى الشمال مدينة بينزطة التي كانت خليطاً عجيباً من الحضارة القديمة (اليونانية الرومانية) المتأخرة، والفروسية القديمة التي لا نجد لها غير صورة غامضة في النظام الحربي البيزنطي.

هذا العالم المختلط المشتت المتشعّب الأطراف لم يستطع أن يشعر بوحدة إلاّ على يد الاسلام. وهذا هو سرّ نجاحه الهائل السريع، فإن العلة في هذا النجاح هي ان الاسلام هو وحده الذي استطاع أن يجعل هذه البيئة الشاسعة الموزعة تشعر بأنها تكون وحدة، وهي وحدة الحضارة التي تربطها كلها في ذلك الزمان.

وعن الاسلام، نشأت الحضارة العربية التي بلغت أوج نضوجها الروحي حينها أغار المتبربرون الأوروبيون على هذه البيئة قاصدين بيت المقدس: فالمدنية الاسلامية حتى الحروب الصليبية تمثل الصورة العليا لهذه الحضارة، التي سماها اشبنجلر باسم والحضارة العربية». ولعل السبب في تسميته إياها بهذا الاسم الذي لا ينطبق إلا عل جزء منها أن العرب هم الذين استطاعوا، على يد الاسلام، أن

يجعلوا منهـا وحدة شعـوريـة تـامـة، وأن يكـوّنـوا منهـا امبراطورية محددة، وأن يبلغوا بها اعــل درجة فــدّر لها الوصول إليها.

وثمت حضارة اخرى، توسطت في الزمن بين الحضارة العربية والحضارة الغربية، وتلك هي الحضارة المحسيكية، وهي حضارة سيئة الحظ، قد عانت موتاً مبكراً قاسياً على يد الحضارة الغربية، فلم يقدّر لها أن تكشف عن كل إمكانياتها.

واخيراً جاءت الحضارة الغربية، أو الأوروبية الأميركية، ابتداءً من عهد أوتو Otto الأكبر. فحوالى سنة المعرب الأوروبية بجنسيتها: هذا ألماني، وذاك إيطائي، وآخر فرنسي الخ. بعد ان كانت هذه الشعوب لا تشعر بجنسيتها باعتبارها فرنجة أو لماردين أو قوطاً.

أما الرموز الأولية لهذه الحضارات العليا فهي كها يلي بالنسبة إلى أربع منها:

 ١- الحضارة الأوروبية الاميىركية رمىزها: المكان اللامتناهي الخالص؛

 ٧- الحضارة العربية رمزها: الكهف أو السرداب أو التجويف الداخل؛

٣ ـ الحضارة المصرية رمزها: الطريق.

٤ ـ الحضارة الفديمة (اليونانية الرومانية) ورمزها:
 الجسم المتكتل.

ويتابع اشبنجار في تحليل أوفى على الغاية من الممتى والبراعة \_ تجلل هذا الرمز الأولي في مختلف مظاهر كل حضارة من هذه الحضارات الأربع.

### مؤلفساته

Heraklit. Eine Studie و فلسفته الأفكار السرئيسية الديناميكية في فلسفته الديناميكية في المستوات الديناميكية في فلسفته وقد طبع أولاً في هله على الزالة عند الناشر كيمر C. A. Kaemmere التي الم طبع مرة اخرى في مجموع خطبه ومقالاته التي ظهرت سنة ١٩٣٧ عند الناشر بك C. H. Beck

والتتيجة الثانية هي انه سيكون في مقدورنا ان نكوّن من جديد عصوراً بأكملها قد مضت منذ امّد بعيد ولم تُمّد نعلم عنها شيئا، بل وان نعرف احوال حضارات بأكملها هوت في الماضي السحيق.

### دواثر الحضارة

الحضارات اذن كائنات عضوية. وتبعاً لللك فانها تمتاز ببلك الصفات التي يمتاز بها كل كائن عضوي حي. فلكل حضارة كيانها المستقل المنعزل تمام العزلة عن كيان غيرها من الحضارات. ولا صبيل الى اتصال حضارة بحضارة اخرى ما دامت كل حضارة، باعتبارها كائنا عضوياً ووجوداً حقيقيا، تكون وحدة مقفلة على نفسها. وما يشاهد من تشابه في الموضوع بين حضارة وحضارة، او بين تشابه في اسلوب التعبر عن حضارتين مختلفتين، انحا هو وهم فحسب. انه تشابه في الظاهر ولا يتعدى الى الجوهر، لان كل حضارة تعبير عن روح، والروح تختلف بين الحضارة والحضارة الاخرى تمام الاختلاف في جوهرها واسلوبها ومحكنات وجودها.

ولهذا لا يوجد اتصال بين الحضارات بعضها وبعض، ولا تأثير وتأثر من بعضها في البعض الاخر. واذا تتبعنا الحضارات المتوالية، وجدنا ان الحضارات اللاحقة لم تأخذ من الحضارات السابقة غير اشياء ضئيلة جدا، ولم ترتبط واياها الا بطائفة لا تذكر من الروابط.

لكن قد يحدث بين حضارة وحضارة تالية ما يسعيه اشبنجلر بظاهرة والشكل الكاذب، وذلك حين تنشر حضارة قديمة على البقعة التي تولد فيها حضارة جديدة انتشارا قويا يجول بين الحضارة الجديدة وبين التنفس والنمو الطبيعي، فلا تستطيع الحضارة الجديدة ان تنمي صور تعبيرها الخالصة، بل يُحال بينها وبين نضوج شعورها بذاتها. فإن وكل ما ينبق من أعماق هذه الروح الغضة لا يلبث أن ينصب في القوالب الفارغة التي تركتها هذه الحياة الاجنية عنها، وإنواع الشعور الشابة الزاهرة تتحجر في الآثار المرمة الفائية، وبدلاً عن ان تصاعد بفضل ما فامن قدرة ذاتية على النمو بنفسها، لا ينمو فيها غير الحقد الهائل الذي تحمله ضد القوة الاجنية.

ويضرب اشبنجلر لهذه الظاهرة في تكوين الحضارات مثلين: الحضارة العربية، والحضارة الروسية.

الحضارة العربية قد نشأت في بيئة لها ماض موغل في

القدم هي بيئة الحضارة البابلية القديمة، التي أصبحت منذ ألف سنة مسرحاً لكثير من الغزاة حتى سادها الشعب الفارسي، وهو شعب فطري ، فلها جاءت سنة ٣٠٠ قبل الميلاد بدأت في هذه البقعة يقظة هاثلة لدى الشعوب الشابة، التي تقطن فيها بين سينا وجبال ايران، وتتكلم باللغة الأرامية، حيند قامت صلة جديدة بين الله والانسان وشعور كوني جديد نحو كل الأديان القائمة، أديان أهرمن ويزدان، وبعل، واليهودية، ودفع إلى الخلق والتجديد. لكن حدث في هذه اللحظة أن المنطقة؛ وتكونت حينتذ طبقة رقيقة من الحضارة القديمة على سطح هذه البقعة كلها حتى الهند والتركستان. وهنا حدث التشكل الكاذب: فقد جاءت موقعة اكتيوم بين انطونيو واوكتاڤيوس، وكان الواجب أن ينتصر انطونيو، لا اكتافيوس. وعلى كل حال فإن هذه المعركة كانت في الواقع معركة وبين الروح الأيلونية (اليونانية الرومانية) وبين الروح العربية (أو السحرية كما يسميها شبنجلر) ، بين الألهة المتعددة وبين الله الواحد، بين الإمارة وبين الخلافة.

ولكل حضارةٍ رمز أوّلي يطبع بكامله جميع مظاهر هـذه الحضارة. ولنذكر الأن الرموز الأوّلية لأشهر الحضارات.

وهنا يتحدث اشينجلر عن اشهـر الحضارات التي ظهرت في التاريخ تومتى ظهرت، وفي أية بيئة ولدت.

و شبنجلر في تأمله للتاريخ العام قد اكتشف وجود ثماني حضارات عليا رئيسية هي:

(1) الحضارة المصرية، (٢) الحضارة البابلية، (٣) الحضارة الهندية، (٥) الحضارة الصينية، (٥) الحضارة العربية، (٧) الحضارة العربية، (٧) الحضارة الغربية (الأوروبية الأميركية).

فحوالى سنة ٣٠٠٠ ق. م. قامت على شاطىء نهرين في بقعة صغيرة حضارتان: إحداهما على شاطىء النيل هي الحضارة المصربة، والأخرى على شاطىء الفرات هى الحضارة البابلية.

وحوالى سنة ١٥٠٠ ق. م. ولدت ثلاث حضارات جديدة: أولاها الحضارة الهندية في بنجاب العليا، والثانية

في منشن بعنوان: وخطب ومقالات لأوزفلد شينجلر، Oswald Spengler: Reden und Auf من من من من من الـ ص 42.

Der Sieger. Eine بالمنافري. صورة إجمالية ١٩٩٠، وهي قصة صغيرة، والوحيدة الكاملة بين المشروعات القصصية والأدبية التي فكر فيها اشبنجلر.

العالم. وانحلال الغرب: صورة اجمالية لهيئة تاريخ العالم. Der Untergang des Abendlandes. والعالم. Umrisse ciner Morphologie der Weltgeschichte وقيد ظهر الجزء الأول سنة (C. H. Beck عند الناشر بك C. H. Beck في منشن في ١٩٧٠ عند الناشر بك كال فل فل في منشن في وهذا هو كتابه الرئيسي الضخم الذي أودع فيه كل فلسفته.

١٩٢٧: وظهر الجزء الثاني منه في ٦٣٥ + ز صفحة عند نفس الناشر.

: الأكار حول الشعر الغنائي المحافظة المقالة كمقدمة chen Dichtung. وقد كتب هذه المقالة كمقدمة لديوان شعر ارنست دريم Ernst Droem بعنوان الخاني Gesangen وظهرت عند نفس الناشر، ثم طبعت عند نفس الناشر، ثم طبعت مرة أخرى في مجموع وخطبه ومقالاته الذي أشرنا إليه آنفاً من من 20 من 25 من 37

1971: وتشاؤم؟ Pessimismus وقد نشرت هذه المقالة في «الحوليات البروسية» Preussische Jahr في «الحوليات البروسية» الكراسة رقم ١، ثم في وسلسلة كتب الحوليات البروسية»، رقم ٤، عند الناشر جبورج اشتلكه Georg Stilke في بحصوع وخطبه برلين. ثم أعيد نشرها في مجصوع وخطبه ومقالاته، من ص ٦٣ ـ ص ٧٩، وقد قصد منها إلى الدفاع عن الجزء الأول من وانحلال الغرب، ضد سوء التأويل السياسي الذي عاناه هذا الكراء

Preussentum und والإشتراكية البروسية والإشتراكية المعتوي على: Sozialismus في د + ۹۹ صفحة، ويحتوي على: مقدمة الثورة سنة ۱۹۱۸ الاشتراكية كصورة للحياة الانجليز والبروسيون؛ ماركس؛ الدولية

الاشتراكية. وظهر عند نفس الناشر بك Beck.

۱۹۷۶: «البناء الجديد للريش الألماني» ۱۹۷۶ دالبناء الجديد للريش الألماني بك في ۱۰۹ صفحة، ويتضمن: الفوضى: خدمة الدولة والشخصية؛ الحق كنتيجة للواجبات؛ التربية لنظام أم تعليم؟ البقاء الألماني؛ ضد بلشفية الغمرائب؛ العمل والملكية؛ المرقف العالمي.

والاقتصادة Die Wirtschaft عند نفس الناشر في د + 2 صفحة. ويحتوي على: (١) النقد: الزراعة والتجارة؛ الطبقة الاجتماعية والطبقة الاقتصادية؛ وتعبئة الأموال بواسطة النقد؛ النقد والعمل؛ الراسمالية؛ التنظيم الاقتصادي. (٧) الآلة: روح الصناعة الفنية؛ الصناعة الفنية في الحضارة القديمة؛ الصناعة الفنية الفاوسنية؛ الإنسان كعبد للالة؛ صاحب العمل والمامل والمهندس؛ المصراع بين النقد والصناعة؛ الكفاح النهائي بين النقد والسياسة؛

واجبات الشباب الألماني السياسية Politische وهي Pflichten der deutschen Jugend عاضرة القيت في ١٩٧٤/٢/٣٦ في جماعة المدارس العليا للفن الألماني في فرتسبرج، عند نفس الناشر في ٣٧ صفحة.

دفرنا وأوروباه Frankreich und Europa دفرنا وأوروباه Kölnis- (کولونیا)ه ۱۹۲۶ شم مقالة ظهرت في دمجلة کبلن (کولونیا)ه ۱۹۲۶ شم طهرت في مجموع دخطبه ومقالاته، من ص ۸۰.

وواجسات النسالة، Aufgaben des Adels. عاضرة القيت في ١٩٣٤/٥/١٦ في يوم البالة الألماني في برسلاو، وظهرت في دمجلة النسالة الألمانية، Deutsche Adelsblatt ، السنة الثانية والأربعين، رقم ١٣ ونشر ثانياً في و خطبه ومقالاته ص ٨٩ ـ ص ٩٥.

المشروع اطلس قديم ، Plan eines neuen عناصرة السقيت في Atlas antiquus في يوم المنشرقين في منشن.

ونشرت في مجلة والعالم كتاريخ، Die Welle Als السنسة والعالم، العالم، العالم، الكراسة رقم ٤، الناشر: ف. كولهمرً، . لا المتوتجرت. ونشر ثانياً في وخطبه ومقالاته، ص ١٠٤ - ١٠٤

وآسيا القديمة، من مؤلفاته المتروكة، نشرت في مجلة والعمالم كتاريخ، السنة الشانية سنة ١٩٣٦، الكراسة رقم ٤. ونشرت ثانية في وخطبه ومقالاته، ص ١٠٥ ـ ص ١٠٩

ونبتشه وقدرنه المقبت في Jahrhundert معاضرة المقبت في المعافر ثمانين سنة على ميلاد نيشه، في دار محفوظات نيشه في فيمار. منظر لأول مرة في وخطبه ومقالاته، ص ١٩٠

وفي تأريخ تطور الصحافة الألمانية، -Zur Entwick مقالة الألمانية، السجود المستخدة المستخدمات المس

۱۹۲۷ دمشروع لإجراء مسابقة بمين رجال القضاءه، نشرت لأول مرة في دخطبه ومقالاته، ص ۱۳۹ ـ ۱۳۹

وطبيعة الشعب الألماني، Vom deutschen وطبيعة الشعب الألمانية الموسومة Volkscharakter باسم: والمانياه Deutschland

ومقدمة لمقالة رئشرد كورهر عن تناقص السبكان، Einfuhrung zu einen Aufsatz السبكان، Richard Korherrs uber den Richard Korherrs uber den المقدر في والكراسات، Geburtenruckgang Suddeutsche المانياء ۴۰ ديسمبر الشهرية الجنوب المانياء ۴۰ ديسمبر سنة ۱۹۲۷ وأعيد نشره في وخطبه ومقالاته، ص ۱۳۷ - ص ۱۳۷

۱۹۳۱: والإنسان والصناعة الفنية. مساهمة في إيجاد فلسفة في الحياة، Der Mensch und die Technik، في ز + ۷۹ صفحة عند الناشر بك في منشن،

وتحتوي: الصناعة الفنية كأسلوب للعميل (تكتيك) في الحياة؛ آكلوا النبات والحيواناتُ المفترسة؛ نشأة الإنسان؛ البد والألة. الدور الثاني: الكلام والنهوض بالأعمال. النهاية: علو الحضارة الألية وانحدارها.

1977: والسنوات الحاسمة. المانيا وتطور التاريخ العالمي، المحدد ال

Das Alter der وعمر الحضارات الأميركية Amerikanischen Kulturen وقد نشرت هذه المنسالة في Amerikanischen Kulturen وقد نشرت هذه المنسالة في amerikanischen Archivs Dümmler جداً عند الناشر فردنند ديمار 19۳۳ في برلين. وأعيد نشرها في وخطبه ومقالاته، ص

1978: دعربة الفتال ومدلولها بالنسبة الى سير تاريخ العالم، Der Streitwagen und seine Bedeutung عساضرة وتناسبة في القيت في ١٩٣٤/ في جماعة أصدقاء الفن القيت في ١٩٣٤/ في جماعة أصدقاء الفن الأسيسوي والحضارة في منشن، ونشسرت في وأبحاث جماعة فن شرقي آسياه السنة التاسعة رقم ١/ ٢ وأعيد نشرها في وخطبه ومقالاته، ص ١٥٨ ـ ص ١٥٢

۱۹۳۰: وقصيدة ورسالة Gedicht und Brief ، لذكرى فلي اشميد، كلمة ملحقة بكتاب وسمفونية لم تتم bلناشر Willy Schmid ، عند الناشر اولدنبورج في منشن وبرلين. وأعيد نشرها في دخطه ومقالاته ، ص ١٦٣ ـ ص ١٥٧

وفي التاريخ العالمي للألف سنة الثاني قبل الميلاد، Zur Weltgeschichte des zweiten vor- الميلاد، christlichen Jahrtausends نشر في مجلة والعالم كتاريخ، السنة الأولى سنة ١٩٣٥، الكراسة ١ - الناشر كولهمر، في اشتونجرت. وأعيد نشرها في دخطه ومقالاته، ص ١٥٨ - ص

الحقيقة، وفي مقابل رجال الاكاديمية الافلاطونية في عصرها الأوسط الذين يقررون أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة.

وأول مذهب فلسفي بني على الشك النام في امكان المعرفة الانسانية هومذهب فورون ( ٣٦٥ ـ ٣٧٥ ق. م) Pyrrhon d'Elée و تلاميذه: نوسيفان Nausiphane استاذ أبيفور، وتيمون الفليونتي Timon de Philionte ومينقلس Menecles ـ وان كان من غير المعلوم بيقين ما ادلى به هؤ لاء من حجج ضد امكان المعرفة، ولا نستطيع ان نسب اليهم ما سنراه فيها بعد عند انسيداموس، وسكستوس من حجج.

وخير وسيلة لمرض آراء الشكاك اليونايين دون تحديد تاريخي دقيق لنصيب كل منهم في صياغتها ـ ان نعرض هذه الحجج بحسب ما ذكره سكستوس امبريكوس في كتابيه:

> (۱) والجمل القورونية، Hypotyposes (۲) وضد المعلمين،Contra Mathematicos

لم يختلف الشكاك في شيء، فيها يتصل بالغاية، عن الرواقيين والأبيقوريين، فكل هذه المدارس تتفق في غابة واحدة هي أن يجعل الانسان قصده من الفلسفة أن تكون مؤدية إلى أن يميا المرء حياة سعيدة. فكما أن الرواقيين والأبيقوريين قد اتجهوا في فلسفتهم إلى الأخلاق وإلى الناحية العملية منها ، كذلك اتجه الشكاك إلى الناحية العملية من الفلسفة، قطالبوها بما طالبها به الرواقيون والأبيقوريون سواء بسواء؛ وكل ما هنالك من خلاف بين الطرفين، أو بين كل هذه الأطراف جيماً، هو في الوسيلة المؤدية إلى تحقيق هذه السعادة المنشودة من الأخلاق والفلسفة جيعها: فالرواقيون والأبيقوريون قد ظنوا أن تحصيل هذه السعادة يكون بالايمان اليقيني ببعض المبادىء الميتافيزيقية الطبعية الأصلية، أي يتوكيد إمكان المعرفة وبناء الأخلاق على أساس ما يعتقده المرء عما تؤكده له معرفته ، بينما نجد الشكاك يقولون: إنه لكى يصل الانسان إلى الحياة السعيدة، يجب عليه أن يرفض كل إمكان للمعرفة، وبهذا يصل إلى حالة الطمأنية السلبية التي ينشدها ولهذا نجد الشكاك ينسبون إلى نفس العصر الذي ينتسب إليه الرواقيون والأبيقوريون، لأن هؤلاء وأولئك قد وضعوا غاية واحدة، واتجهوا إتجاها واحداً، ولم يكن موقف الشكاك غبر نتيجة ضرورية للموقف الذي وقفته المدرسة الرواقية، والمدرسة الأبيقورية. بل وليس الشكاك في مدهبهم غير تطور منطقي لما أدت إليه الفلسفة اليونانية من قبل منذ عصر أفلاطون وأرسطور فإنا نجد أولا أن المدرسة المغارية قدعنيت السلم العالمي ممكن؟ وهمل السلم العالمي ممكن؟ وهمل السلم العالمي . Möglich?
الموال المركي والمناف على سؤال المركي والمستر بالانكليزية في Cosmopolitain ونشر بالألمانية الأول مرة في وخطبه ومقالاته والمرة في وخطبه ومقالاته والمرة في المحطبة ومقالاته والمرة في المحطبة والمقالاته والمحسلة المحسلة ا

### مراجع

عبد الرحمن بدوي: واشپنجلره، القاهرة سنة ١٩٤١

- R.G. Collingwood: «Oswald Spengler and the theory of historical cycles». in Antiquity, sept. 1927.
- A. Fauconnet: Un philosophe allemand contemporain Oswald Spengler (Le prophète du declin de l'Occident). Paris, 1925.

Lucien Febvre: "De Spengler à Toynbee, quelques philosophes opportunistes de l'histoire." RMM. oct. 1935.

- H.S. Hughes: Oswald Spengler, a critical estimate. New York, London, 1952.
- E Meyer: Spenglers Untergang des Abendandes Berlin 1925.
- M. Schroter: Metaphysik des Untergangs. Eine Kulturelle Studie über Oswald Spengler. München, 1949.
- P. A. Sorokin: Social philosophy of an age of crisis. Boston, 1950.
- Spenglerstudien, Festgabe für Manfred Schröter München, 1966.

## الشك والشكاك

## Scepticisme et Sceptiques

كلمة وشكّاك σχεππχός في اليونانية تطلق على ومن ينظر بإمعان، من يفحص باهتمام، قبل ان يصدر حكياً على شيء أو قبل أن يتخذ أي قرار.

ولهذا نجد سكستوس أميريكوس يضع والشكاك، ولهذا نجد سكستوس أميريكوس يضع والذين يواصلون الفلسفية بوصفهم والذين يواصلون البحث والتحرّي، في مقابل والدوجماتيقين، الذين هم مثل أرسطو والابيقوريين والرواقيين يعتقدون أنهم اكتشفوا

بالجدل ويرفض تكوين التصورات على النحو السقراطي، وحللت وبحثت كثيراً لدرجة تؤدي إلى سبيل الشك، إن لم يكن إلى الشك فعلا. والفلسفة الأفلاطونية والأرسطية قد أدت هي الأخرى إلى نوع من الشك، لأن المشاكل التي اثارتها هذه الفلسفة لم تجد حلاً شافياً عند تفكير افلاطون وأرسطو، بل تركت كثيراً من المشاكل معلقة، لا تدعو إلى الثقة واليقين. ثم جاء الرواقيون والأبيقوريون فزادوا الموقف حرجاً على حرج، بأن رفضوا الفلسفة التصورية الأفلاطونية وشكُّوا في قيمة الكليات واتجهوا إلى الحس، مع أن الحس قد رفض عند أفلاطون وارسطو على أساس أنه لا يؤدّي إلى العلم اليقيني، فكأن نظرية المعرفة عند الأبيقوريين والرواقيين كانت استمرارأ شكياً لما بدأه الميغاريون، مزوَّداً بالمشاكل التي أثارها أفلاطون خصوصاً في وتيتاتوس، وأرسطو في نظريته العامة في المعرفة. ولهذا لم يكن غريباً أن ينشأ تيار جديد يكون في الواقع مركب موضوع للموقفين المتعارضين: موقف الأبيقوريين، وموقف الرواقيين. فإن التعارض الذي قام بين هاتين المدرستين قد تبينًا أنه تعارض لا يمكن أن نجد منفذاً فيه للتوفيق: فكيف نوفق بين النظرة الذرية والنظرية الكلية الكونية؛ وكيف نوفق بين العلو وبين وحدة الوجود، وكيف نوفق بين الضرورة الموجودة في الطبيعة عند الرواقيين وبين الحرية وجمانب الاتفاق الكبير عند الأبيقورين؟ كل هذا كان من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة واحدة هي أن المعرفة ليست ممكنة، وبالتالي يجب على الانسان أن يشك وأن يرتب حياته العملية على أساس هذا الشك، فقامت في هذا العصر مدرستان رئيسيتان تقومان على الشك: الأولى مدرسة فورون، والثانية مدرسة الأكاديمية الجديدة.

مدرسة فورون: فورون من مدينة إيليس، وقد رحل مع الاسكندر في إحدى رحلاته إلى الهند، وأعجب بالفقراء الهنود. ولكننا لا نستطيع أن نقول: إنه قد أخذ شكه عن المذاهب الهندية: أولا لأن منطق الفلسفة اليونانية يقتضى أن يكون هذا الشك علياً عند اليونان، كما أننا لا نعلم على وجه التدقيق هل عرف فورون شيئاً عن المذاهب الشكية عند الهنود. ولما عاد إلى بلاد اليونان، كون مدرسة أو شبه مدرسة لم تستمر طويلا ولا يستحق أن يذكر من بين أعضائها غير شخص واحد، هو تيمون.

لم يكتب فورون شيئاً، ولذا لا نعلم في الواقع عن مذهبه شيئاً يقينياً، كيا أن الأرجع أن ينظر إليه من ناحية كونه شخصية، قبل عده مفكراً بمنى الكلمة. فهو في طريقة أخذه

للحياة قد مثل الشك أصلق عا ورد لنا من أقواله خاصاً بهذا الشك، وعلى كل حال فيا ورد قد ورد إلينا عن طريق تيمون، ولن نستطيع أن نفرق بين ما يقوله تيمون وبين ما قاله فورون. يقول تيمون في عرضه لأراء المدرسة الفورونية إن الفلسفة الشكية تدور حول مسائل ثلاث: المسألة الأولى: مسألة طبيعة الاشياء في ذاتها من حيث إمكان معرفتها، والمسألة الثانية مسألة الموقف الذي يجب أن يقفه الحكيم بآزاء طبيعة المعرفة التي لدينا عن طبائع الانسان من هذا الموقف الفحري.

أما فيها يتصل بمسألة طبائع الأشياء من حيث إمكان معرفتها، فإنا نجد فورون ومدرسته ينكرون أن يكون للمعرفة الحسية أو للمعرفة العقلية أدن قيمة في إيصالنا لمعرفة حقائق أو حفيقة الأشياء. فسواء النظر العقل والادراك الحسى لا يستطيع أحدهما إلا أن يخدعنا دائيا، فنحن لا ندرك من الأشياء في الواقع إلا ما ويبدو، لنا، وكأن كل شيء في الخارج هو بالنسبة إلى الذات المدركة مظهر فحسب، أما طبيعة الشيء في ذاته فلا سبيل إلى الوصول إلى معرفة كنهها. وإذا كانت المعرفة النظرية أو النظر العقل يقوم على الحسّ فها ينطبق على الحس ينطبق بدوره على المعرفة العقلية إن لم يكن بالأحرى والأولى، لأن النظر العقل سيكون غير مباشر، وكلها تعدّدت الواسطة، بعد الانسان عن الأصل، فها ينطبق على الحس من حيث أنه لا يستطيع أن يتأدى بنا إلى فهم ماهيات الأشياء، ينطبق كذلك بطريقة أولى على النظر العقلي. ولم يفصّل فورون ولا مدرسته القول في هذا الشك، فلم يقيموا حججاً دقيقة تبيَّن استحالة المعرفة الحقيقية لطبائع الأشياء، ولم يكشفوا شيئاً فيها يتصل بطبيعة الاحتمال وشروط المعرفة الحقيقية ولمستحالة وجود هذه الشروط بالنبة إلى الانسان، وإنما الحجج المشهورة، وخصوصا الحجج العشر المعروفة التي تمثل أعلى صورة بلغها الشك في العصر القديم، إنما ترجع لأول مرة إلى أنسيداموس. ولهذا، وعلى الرغم من آثاراً من هذه الحجج العشر لعلَّه أن يكون قد قال بها فورون ومدرسته ، لهذا كله لا نستطيع أن نقول إن فورون أو مدرسته قد وضحت المسألة أكثر من هذا.

وعلى أساس النتيجة التي انتهينا إليها فيها يتصل بهذه المسألة الأولى يجب علينا أن نقف فيها يتعلق بالمسألة الثانية؛ لأنه إذا كان كل شيء ظاهرياً فحسب، وكنا لا ندرك من الأشياء إلا مظهرها الخارجي دون أن نعلم شيئاً عن طبيعتها وحقيقتها الخاصة، لم يكن أمامنا غير الاحتمال، أو بتعبير أدق، الظن

الذات، لأن كل شيء سينحل بعد ذلك إلى أن يقول الانسان: وهكذا يبدو لي شيء من الأشياء، وهذا القول يدل أولا على أن كل شيء ظاهري ولا نستطيع أن نعرف حقائق الأشياء، ويدل ثانية على أن المسألة مسألة حالة ذاتية يكون فيها الشخص بإزاء هذه الظواهر الخارجية. فكأن اليقين ـ إن كان ثمت مجال للتحدث عن اليقين \_ إنما يقوم على ألاعتقاد الذاتي بأن شيئاً ما هو كذا أو ليس كذا \_ وجذا، ولكي يكون الانسان آمنا من تضارب الأراء عا من شأنه أن بجدث قلقا في النفس ـ والغابة من الفلسفة عند هؤلاء أن يظل المرء مطمئن النفس - لا يمكن إذن إلا أن يرجم الانسان على نفسه وينحصر في داخلها، وإذا طُلب إليه أن يحكم ، أو إذا طُلب إلى نفسه أن بحكم على حقيقة شيء من الأشياء، فليس عليه حينتذ إلا أن يتوقف فلا يحكم بشيء، لأنه لن يستطيع التيقن من شيء وهذا ما يسمى باسم وتعليق الحكم، أو التوقف εποχη لأن الانسان إذا ما حكم على شيء، فإنه يستطيع في نفس الأن أن يحكم على الشيء نفسه بضد ما حكم به عليه أولا، وإذا كان لكل رأى ما يعارضه، وبنفس الدرجة من الاحتمال، فلكي يخرج الانسان من هذا التناقض المستمر الذي لا بد أن يجد فيه نفسه، إذا ما رأى أنه مضطر إلى الحكم أو حينها يحكم أيّاً ما كان هذا الحكم، لم يكن أمام الحكيم من سبيل إلا أن يتوقف عن كل حكم، وهذا هو تعليق الحكم. وتعليق الحكم معناه في هذه الحالة كذلك أن ينصرف الانسان عن أي كلام هو حكم من حيث أنه معبر عنه في الخارج، ولهذا فالوسيلة النهائية التي يجب أن يلجأ إليها الانسان هي أن يصوم عن الكلام فيصبح في حالة صمت طلق، عا يسميه الشكاك من منتجة الملية التي طلق، عا يسميه الشكاك يستخلصها الانسان بالنسبة لسلوكه بإزاء هذرا الموقف الفكري؟ كل ما على المرء في هذه الحالة هو أن ينشد ما نُشده من قبل الرواقيون والأبيقوريون من أن يظل الانسان في حالة طمأنينة سلبية باستمرار، فالغاية إذن من الناحية الأخلاقية هي الوصول ولكن، هلَ يستطيع إلى حالة الأتركسيا الانسان أن يظل على هذه الحالة لا ينطق ولا يفعل؟ هنا نجد أن فورون واتباع مدرسته يميلون إلى نوع من والفعلية، (برجاتزم) مما سيظهر بوضوح فيها بعد في الأكاديمية الجديدة عند أرسيزيلاس. فهم يقولون إنه لا حاجة للحكيم من أجل أن يفعل إلى المعلومات اليقينية ، بل يستطيع أن يكتفي ، من أجل الحاجة العملية، بالأقوال المحتملة والظنيات، فكأنهم لا يريدون إذن أن بنكروا كل معرفة، بل يضطرون من الناحية العملية إلى القول بالظنيات، عما من شأنه أن يؤدي إلى إمكان

ولن نستطيع أن نضيف شيئاً غير هذا إلى فورون ومدرسته. فقد كانت مدرسة قصيرة العمر ولم يكن مؤسسوها من فوي العقول الفلسفية المفكرة، وإنما كانوا أقرب ما يكونون إلى الحكياء الذين يحيون وبواسطة حياتهم يعبرون عن اتجاههم المفكري.

الأكاديمية الجديدة: وإنما قام الشك على أسس فلسفية، ونما وتطور من الناحية النظرية بفضل الاتجاه الجديد الذى أخذته الأكاديمية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد. فقد بدأت الأكاديمية منذ ذلك الحين تتجه إنجاهاً علمياً، وأصبحت ابعد ما تكون عن الأفكار التوجيهية الرئيسية عند أفلاطون واسبوسيبوس وإكسينوقراط، كها أن الطابع العلمي قد بدأ يغزو تفكير الأجيال التالية لاكسينوقراط، فأصبحوا لا بفترقون في شيء، من حيث الحدف الأصل الذي ترمى إليه الفلسفة، عن الأبيفورية والرواقية. هذا إلى إنهم وإن عنوا عناية كبيرة بالناحية العلمية، فإنهم لم يتجهوا جذه الناحية العلمية الاتجاه القديم القائم على النيفن، وإنما اتجهوا بها إتجاهاً أميل إلى الشك، فأصبحوا يشكون في الأسس الرئيسية التي تقوم عليها المعرفة الانسانية وزاد هذا الاتجاه وتوطُّد طوالُ القرن الثالث حتى أصبحت الغاية التي يتجه إليها أتباع الأكاديمية أن بحاربوا كل التيارات اليقينية، سواء أكانت هذه التيارات عمثلة في شخصية الأقدمين، أم كانت عمثلة في شخصية معاصرين، خصوصاً فيها بتصل جؤلاء الأخيرين، فإن الأكاديمية في هذا الدور قد وجهت عناية كبرى الى معارضة الرواقية ، على الأخص في نظرية المعرفة . أما فيهايتصل بالناحية العلمية أوالأخلاق، فلافارق في الواقع في الاتجاه وفي الأهداف، ولهذا، نستطيع ان نجزم بأنه كان للرواقية نصيب ضخم في نشأة هذا التيار الجديد، ولو أن هذا النصيب كان نتيجة للمعارضة لا للأخذ والتأثر، فمها قيل اذن فيها يتصل بالاتصال المباشربين زينون الرواقى وبين مؤسس الأكاديمية الثانية أوالأكاديمية الجديدة وهوأرسيزيلاس، فإنه من غير المشكوك فيه أن الرواقيين قد أثروا تأثيراً كبيراً في نشأة هذا الاتجاه الجديد ، حق لنرى ان ما بقى لنا من عرض لمذهب ارسيزيلاس يكاد بنحل في النهابة الى نقد لنظرية المعرفة عندهم (أي عند الرواقيين). ويظهر أثر هذا التعارض المستمر والنقد الدائم من جانب الأكاديمية ضد الرواقية \_كهاسيظهر فيها بعد \_ في الطور الثالث للأكاديمية أي في الأكاديمية الثالثة ، وهو الطور الذي يتزعمه كرنيادس، حتى إن كرنيادس يقول: إنه لولا كريسيفوس لما كان كرنيادس.

بدأ أرسيزيلاس بأن بين أن كل المذاهب السابقة إنما

اتجهت دائمًا إلى عدم التيقن، بعكس الرواقية. وهو هنا يهيب ببرمنيدس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، فضلا عن كثير من الطبيعيين الأقدمين، فهؤلاء جميعاً ينظر إليهم أرسيزيلاس بحسبانهم ميّالين إلى عدم التيقن من شيء،! وإلى عدم التوكيد فيها بتصل بأية مسألة من المسائل الرئيسية، وهو لهذا بحاول دائمًا أن ينقد كل المذاهب التيقنية والتوكيدية السابقة والمعـاصرة. ويعنى خصـوصاً بنظرية المعرفة عند الرواقيين، فيقول إن هذه النظرية مملوءة بالتناقض وذلك لأن الرواقيين يفرقون أولا بين نوعين من المعرفة: بين العلم، وبين الظن. أما العلم فيضيفونه إلى الحكيم، وليست للحكيم وسيلة من وسائل المعرفة غير العلم، أما الظن فيضيفونه إلى الجاهل. وهناك نوع ثالث وسط بين الاثنين، هو الادراك الحسى أو التصور، وهذا بقولون عنه إنه من شأن الحكيم والجاهل، فأن أرسيزيلاس فأنكر عليهم هذا القول وقال: إنكم تقولون إن الحكيم لا يتصف إلا بصفة الظن، فكيف تقولون بعد ذلك إنها يشتركان معاً فيها يتصل بالادراك الحسى أو التصور؟ فإما أن يكون الادراك الحسى عليًا فيضاف إلى الحكيم، وإما أن يكون ظناً أو جهلًا فيضاف إلى الجاهل؛ فلا مجال إذن للتحدث عن موقف وسط بين العلم والظن، هذا إلى أن تعريف الرواقيين للادراك الحسى تعريف غير صحيح أو متناقض، لأنهم يقولون عن الادراك الحسى إنه الاقتناع بتصور ما، ولكنهم يقولون من ناحية أخرى إن الاقتناع هو الاعتقاد بقول من الأقوال، أعنى أن الادراك الحسى سيرجع في النهاية إذن إلى الأقوال، وهذه الأقوال قد شك فيها الرواقيون وأنكروا إمكانها من حيث أنها تعبر حقيقة عن طبائع الأشياء، فعلى هذا لا يستطيع الرواقي إلا أن يتناقض مع نفسه حين يقول إن الادرآك الحسى ممكن بحسبانه مؤدياً إلى المعرفة الصحيحة. ولهذا ينكر أرسيزيلاس الإدراك الحسى تمام الانكار كها ينكر التصور الذي ينشأ عن الادراك الحسى، أي الصورة التي تنطبع في الذهن صادرة عن الأشياء الخارجية. وهو هنا يورد تلك الحجج التقليدية التي نجدها ستستمر في نقد الادراك الحسى والصور الحسية، حتى والتأميلات الأولى، لدیکارت، وهی حجم عرضها بوضوح شیشرون ثم القديس أوغسطين، وتقوم كلها على أساس أن الاحساسات تصور لنا الأشياء أحياناً كثيرة بخلاف الواقع،

كما يحدث في الأشباح التي تتراءى أمام الانسان في الظلام

ولا وجود لها في الواقع. وكذلك ما يراه الانسان في الأحلام والالمامات والتنبؤات القائمة على السحر أو العرافة. فكل هذا يدل على أن الحس خدّاع وأن الاهراك الحسى لا يقوم على صورة حقيقية موجودة في الخارج. ثم يضيف أرسيزيلاس إلى هذا النقد أنواعاً أخرى من الحجج، تبين طابع الديالكتيك الذي كان واضحاً جداً في الأكاديمية في هذا الدور. والحجج، التي تذكر لنا عنم وهو لم يترك شيئاً من المؤلفات، لأنه لم يكتب شيئاً. تدلنا على أنه اتبع كل قواعد الديالكتيك في نقده للرواقيين أو للتوكيديين بوجه عام. وينسب إليه كثير من هذه الحجج الجدلية الشائعة المصروفة، خصوصاً ما يتصل بما هُو معروف في المنطق باسم والغياس المركب مفصول النتائجم مثل الفياس المركب مفصول النتائج المشهور المعروف باسم دكومة القمح، أو دتعريف الأصلع، ، ـ ففي هذه الأحوال كلها نرى أن أرسيزيلاس يقصد من وراء هذه الحجج أن يبين عن طريق الجدل استحالة التعريفات والحدود، واستحالة المعرفة من هذه الناحية.

وهكذا رمى أرسيزيالاس من وراء هذا إلى بيان استحالة نوع المعرفة الوحيد الذي قال به الرواقيون. وهنا يختلف المؤرخون فيها يتصل بالغاية من هذا النقد. هل يقصد أرسيزيلاس من وراثه أن يبين أن المعرفة الحسية وهمية فيجب بالتالي الالتجاء إلى المعرفة النظرية فحسب، وجذا يكون مؤيداً لمؤسس الأكاديمية الأول أفلاطون؟ أو هل يقصد من وراء هذا النقد للادراك الحسى أن يكون ذلك في الآن نفسه نقداً لكل معرفة؟ الواقع أن النصوص تدل، والاتجاه العام لكل أقوال أرسيزيلاس يؤذن، بأنه لم بقصد مطلقاً إلى الامر الأول، وإنما قال إن نوع المعرفة الوحيد الممكن همو الادرالة الحمى الذي قسال به الرواقيون، ثم وجه نقده من بعد هذا إلى النظر العقلي، فإذا كان النظر العقلي يقوم على الادراك الحسي، فيها يصيب الاساس يصيب الناء وهكذا يكون أرسيريلاس قد قصد من وراء نقده للادراك الحسى أن ينقد في الأن نف ما يقوم عليه الادراك الحسى، وهو النظر العقلي، وتبعاً لهذا كله نستطيع أن نقول إنه قصد من وراء هذا إلى إنكار كل معرفة، سواء الحسية منها والعقلية. ولما كان قد رأى استحالة المعرفة الحسية، فقد رأى نفسه مستغنياً عن أن ينقد المعرفة النظرية على حدة، ولهذا لم يبق لنا شيء يذكر عن نقده للعلم أو المعرفة النظرية.

ثم نرى بعد ذلك أن أرسيزيلاس لا ينكر من ناحية العمل كل معرفة، بل يقول إن على الانسان في هذه الحالة أن يلجأ إلى النفن كها قال فورون من قبل. وأن يتبع في هذه الحالة ما هو تقليدي أو متبع. ثم يقيم هذا الرأي على أساس فلسفي فيقول إن القدماء كانوا يظنون دائها أن المعرفة متصلة بالعمل، وأنه لا عمل، أو لا إرادة، إلا إذا صبقت ذلك معرفة وعلم. أما أرسيزيلاس فينكر عليهم هذا القول، ويقول بل لعل العكس أن يكون دائها الصحيح، فنحن نعمل أولا، ثم نبحث بعد فيها يبرر هذا العمل والفعل الخير هو هذا الذي يفعله الانسان أولا، ويرى من بعد أن هذا العمل معقول، فالفكرة بنت الحركة، والعلم ابن العمل؛ فلا حاجة بنا إذن فيها يتصل بالناحية العملية إلى أن نكون عالمين، سواء أكان هذا العلم يقيناً أم كان ظناً

كرنيادس: ولا بد لنا أن نعبر فترة طويلة حتى نستطيع أن نصل إلى ممثل رئيسي للشك في داخل الأكاديمية، وهذا الممثل بعد أهم شخصية أوجدتها الأكاديمية في ميدان الشك، ومن أهم الشخصيات التي ظهرت في الشك القديم، ونعني به كرنيادس الذي ظهر في القرن الثاني قبل الميلاد. وفي هذا القرن وفي القرن السابق عليه مباشرة، أي في الفترة بين أرسيزيلاس وبين كرنياس، قد حدثت أحداث ضخمة من الناحية السياسية أثرت تأثيراً كبيراً في الحياة اليونانية عموماً، وأثرت كذلك في تـطور الفلسفة وانطباعها بطابع خاص، لأن السيادة الرومانية قد بدأت في القرن الثاني، وانتهت تقريباً بأن بسطت سلطانها على بلاد اليونان سنة ١٤٦ق. م، وقد صادفت الأكاديمية في هذا الدور انتعاشاً على يد كرنيادس، الذي لا نعرف على وجه التدفيق إلا تاريخ وفاته سنة ١٢٩ إلا أن كرنيادس لم يكتب شيئاً! وكل ما نعرفه عن مذهبه، إنما نعرفه بواسطة تلميذه كليتوماخوس الذي رأس الأكاديمية بعده، وكذلك لم يبق لنا كلام كليتوماخوس نفسه، وإنما بقيت لنا شذرات قليلة وعرض معتمد على كليتوماخوس لمذهب استاذه كرنيادس، وذلك في كلام سكستوس أمپريكوس، وفي كسلام شيشرون خصوصاً في كتباسه المسمى والأكاديميات: الأولى والثانية، بل إن العرض الكامل الذي وضعه شيشرون في الأكاديميات الثانية لمذهب كرنيادس، قد فُقد هو الأخر، ولم يبق لنا إلا عرض ناقص في خلال كتاب شيشرون هذا. وعلى كل حال فإن

كرنيادس يعد بحق المؤسس الفلسفي الحقيقي للشك في الأكادعية.

ونجد منذ اللحظة الأولى أن هناك اختلافاً كبيراً في طريقة عرض مذهب كرنيادس الشكى: فالبعض من الأقدمين، وهم هنا يقولون إنهم يعتمدون مباشرة عبل كليتوماخوس، يذكرون أن كرنيادس قد ظل مخلصاً لمبدأ أرسيزيلاس من حيث تعليق الحكم، وإنما هو توسع فقط في شرح هذه النظرية، ولم يكن من شأن هذا التوسَّم أن يغير كثيراً في المبدأ الأصلى، وهو تعليق الحكم، ولكنا نجد على العكس من ذلك بعضاً من الأقدمين يذكرون عن كرنيادس أنه قد تخل عن مبدأ تعليق الحكم لما رأى فيه من شدة وغلو، وحاول أن يحل مشكلة المعرفة على طريقة احتمالية مخففة، ولهذا عنى عناية كبيرة بنظرية والاحتمال، وبدرجات المعرفة، لكي لا يرفض نهائياً أن محكم على شيء. وأغلب المؤرخين المعاصرين على أن هذا الاتجاه الثان لم يكن الاتجاه الصحيح الذي اتخذه كرنيادس، وإنما عيلون إلى القول بأن كرنيادس ظل مع ذلك مخلصاً لمبدأ تعليق الحكم، ويسوقون للدلالة على هذا سبباً تاريخياً هو أن الأكاديمية بعد كليتوماخوس قد تغيرت وأخذت اتجاهأ قريباً من الاتجاه التوكيدي عند الرواقيين. فلم يكن غريباً إذن، وهم يعرضون مذهب كرنيادس، أن يقربوا هذا المذهب من اتجاههم الجديد، أي أن يشوهوا الاتجاه الأصل الحقيقي عند كرنيادس. فلا يجعلونه غلصاً لمبدأ أرميز بلاس.

وأياً ما كان الأمر فإن أبحاث كرنيادس في المعرفة نتجه كلها إلى نقد نظرية الأبيقوريين في المعرفة: ذلك أن كرنيادس ينكر أولا الادراك الحسي، كما ينكر النظر المقلي، ويستخدم هنا البراهين التقليدية الخاصة بخداع الحواس، وبأن المعرفة النظرية تقوم على الحواس، فما يجري على الحواس يجري بالتالي على المعرفة التقليدية. يجري على الحواس يجري بالتالي على المعرفة التقليدية. جديد، وإنما الجديد عنده أنه جاه بالناحية الإيجابية فيها يسمى باسم معيار الحقيقة، فهذا المعيار يحاول أن يضعه على أساس إيجابي فيقول: إن المشكلة الحقيقية في الواقع ليست مشكلة الصلة بين الامتثال وبين الموضوع الخارجي، وإنما هي مشكلة الصلة بين التصور وبين الذات المدركة. ذلك لأننا لو بحشا في التصورات من حيث صلتها

بالموضوعات الخارجية لما أمكننا أن نجد شيئاً يشهد لنا إن بالاتفاق أو بالاختلاف، أعنى أن الامتثال بوصفه إمتثالًا ليس في طبيعته ضمان لكونه منطبقاً على الموضوع الخارجي، فإن المقارنة لا يمكن أن تتم لأن أحد طرق المقارنة غير موجود وهو حقيقة الموضوع الخارجي في ذاته، ومن هنا لا نستطيع أن نقول أهناك اتفاق أم اختلاف، أي صحة أو بطلان، فيها يتصل بتعبير الامتثال عن الموضوع الخارجي. وإنما نستطيع أن نتين هذه الصلة فيها يتعلق بالامتثال والذات المدركة، فلدينا الطرفان هنا حاضران، لأننا نجد من ناحية أثراً بأن إلينا من الخارج صادراً عن موضوع ما، ونجد من ناحية أخرى ذاتاً تهب هذا الأثر صفة الرفض أو الموافقة والتيقن، وبدرجة ما تكون هذه الموافقة أو الاقتناع أو التيقن يكون بالنسبة إلى الانسان مقدار الصواب في الشيء الخارجي. فكأن المالة ترجع في نهاية الأمر إلى الذات المدركة لأنها وحدها التي تقرر ما إذا كانت الأشياء قابلة للموافقة (التيقن) أو الرفض. ولكننا نجد من ناحية أخرى أن الذات تكون قبل أن تعلم شيئاً. جاهلة بهذا الشيء والانسان الجاهل لا يستطيع أن يمكم على شيء حكما ما، فإن الشخص الذي يريد أن يعلم شيئاً بحكم عليم لأن النيقن لبس شيئاً آخر غير الحكم، أو الحكم كما قلنا من قبل، هو التيقن. نقول إن التيقن سيقوم على الجهل، أي أننا لا يمكن أن نصل إلى معرفة صحيحة، ليس فقط بحقيقة الأشياء، بل ما تبدو عليه بالنسبة إلينا في الخارج، وهكذا نجد أن المعرفة غير ممكنة.

لكن يلاحظ مع ذلك أننا هنا بعيدون عن ذلك التمارض الشديد الذي وضعه أرسيزيلاس والشكاك المتقدمون بين اليقين المطلق والجهل المطلق، لأن المائة بين درجات غتلفة من اليقين، وبالتالي لا ينظر إلى المرفة على أنها تقوم على قطين متعارضين بينها هوة، هما اليقين المطلق والجهل المطلق. فالمهم إذن فيا أي به كرنيادس في مذهبه الجديد قوله بتدرج الحقائق، وبأن الانتقال من اليقين إلى الجهل ومن الجهل إلى اليقين يتم بطريقة تدريجية قد لا يمكن الشعور بها، أعني أنه لا يمكن التفرقة بدقة بين الحطأ والصواب.

ثم نراه يستخدم، من أجل هذا، تلك الحجج التقليدية التي استخدمها أرسيزيلاس فيها يتصل ببراهين

الكومة أو حجة الكذاب، وبواسطة هذه الحجيج وأمثالها يبين أن الحدود بين الخطأ والصواب حدود قلقة عائمة، وبالتالي لا وجه في الواقع للوصول إلى اليقين المطلق، وإنحا كل ما يجب على الانسان أن يفعله هو أن يأخذ ببعض الأراه المحتملة لكي يستخدمها من بعد في العمل. ثم طبيعية مشابة تماماً لفلسفة هرقليطس. والصلة بين طابع فلسفة مرقليطس في التغير الدائم وبين نظرية الاحتمال كها عرضناها هنا واضحة، ولكن يعنينا خصوصاً فيها يتصل بالطبيعيات نقد كرنيادس للنظريات الرئيسية للرواقيين في الطبيعيات خصوصاً فيها يتصل بالطبيعيات خصوصاً فيها يتصل بالطبيعيات والحداس لفكرة الله عند الرواقيين.

يقول الرواقيون إن الله يتصف بالحياة وبالفضيلة، فيقول كرنبادس اعتماداً على مبادى، الرواقيين أنفسهم إن هذا يؤدي إلى تناقض. لنبحث في هذا التعريف اله، فنجد أولا أن الله يتصف بالحياة، وما هو متصف بالحياة يتصف قطعا بالاحساس، لأن كل حي حساس، ويكون الله من الاحساسات ما للانسان على الأقل، اعنى أن الله مثلا حس الذوق فهو يشعر تبعا لهذا بالمر والعذب، وشعوره بالمر والعذب من شأنه أن يحدث تغيراً فيه، إذ يحدث العذب أثراً هو اللذة والمر يُحُدِث الألم. فمن هذا يتبين أن الله، ما دام متصفأ بالحياة، فهو متصف بالتغير من حيث أنه خاضع للتأثر، وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية أنواع الحس. هذا إلى أننا إذا نظرنا إلى الحس من حيث طبيعته وجدنا أنه عبارة عن تغير استحالة بجدث في الذات الحاسة، أي أن كل إحساس يتضمن من هذه الناحية كذلك تغيراً، فإذا كان الله متصفاً بالحياة فهو قابل للتغير، ولكن ما يتغير لا يمكن أن يكون أزلياً أبدياً، ولهذا فإن فكرة الحياة تتناقض مع طبيعة الله الأولى وجوهره الأصلى وهو أنه أزلي أبدي. والنتيجة عينها نصل اليها إذا ما نظرنا إلى الصفة الثانية التي يتصف بها الله وهي صفة الفضيلة، فنجد أن الله إذا ما اتصف بالفضيلة. وتبعاً لمبدأ الرواقيين الذي سبق أن ذكرناه من أن الفضيلة واحدة، والحاصل على فضيلة حاصل على كل الفضائل ـ نقول تبعاً لهذا لا بد أن يكون الله حاصلا على جميع الفضائل، ومن بين هذه الفضائل لا بد أن يكون منصفاً بفضيلة العفة أي مقاومة الشر، ولا يمكن هذه الفضيلة أن توجد إلا إذا كنان الانسان خاضعاً للناثر بالشر، ولا يكون الشيء قابلا لهذا

إلا إذا كان قابلا للتغير أي للتكيف بأحوال مختلفة من خير وشرٌّ، أعنى أن الله سيكون إذن قابلا للتغير وإذا كان قابلا للتغير فلنَّ يكون حينئذ أزلياً أبدياً، وهذا يتنافى مع جوهر الله. وكذلك الحال بالنبة إلى كثير من الصفات التي نسبها إلى الله، فمثلا لا يمكن أن نسب إلى الله صفة البلاتناهي ولا صفة التناهي، فبلا يمكن أن يكون لا متناهباً، لأنه إذا كان كذلك فلن يكون ذا روح، وإذا كان متناهياً فسيكون هناك شيء بجتويه أكبر منه يخضع له، أي لن يكون إلها. كها لا يمكن أن يكون متصفاً بأنه لا جسمى، كها لا يمكن أن يتصف بأنه جسمى. إذ لا يمكن أن يكون لا جسمياً، لأن اللاجسمي تبعاً لمبادىء الرواقيين أنفسهم أو اللاجسمي عند الرواقيين هو الذي لا يفعل مثل الزمان والمكان (كما رأينا من قبل)، فهو إذن لن يفعل، وهذا يتنافى مع صفة أولى من صفات الله وهي الفعل. كما أنه لا يمكن أن يكون جسها لأن الجسم فان، والله غير قابل للفناء كما لا يمكن كذلك أن تضاف إليه صفة الكلام ولا عدم الكلام: فلا يمكن أن تضاف إليه صفة عدم الكلام لأن الناس يشهدون جميعا بالوحى، كما لا يمكن أن يكون الله متصفاً بصفة الكلام لأن كل كلام يستدعى استحالة وتغيراً في الذات المتكلمة، أعني أنه لا بد في هذه الحالة من أن نفترض في الله تغيراً، وهذا يتنافي مع الأزلية والأبدية. وهكذا نجد كرنيادس قد عني ببيان التناقض الذي يقع فيه الانسان إذا ما حاول أن يصف الله بصفات إيجابية كالحياة والعلم والكلام، إلا إذا فهمنا هذه الصفات بأنها ليست كصفات البشر، فكأنه كان مبشراً إذن، عن طريق هذا النقد، بمنهج اللاهوت السلبي الذي سيأتي فيها بعد سواء في المسيحية وفي الاسلام، وهو منهج إضافة صفات كلها سلوب، إلى الله.

وكذلك نجد كرنيادس قد وجه كثيراً من النقد إلى بعض المذاهب الأخرى الرواقية خصوصا مذهبهم في العرافة، وقد كان للعرافة أثر كبير جداً عند الرواقيين، وكانوا يؤمنون بها أشد الإيمان. فنجد كرنيادس يرد عليهم فيقول: إن الحادث المستقبل إما أن يكون اتفاقيا فلا يمكن تحديده ومعرفته ابتداءاً، وإما أن يكون ضروريا فنستطيع أن نعرفه عن طريق العلم، ولا حاجة بنا في هذه الحالة إلى العرافة والمفاءلة. الخ.

ثم ينقدهم مرة أخبرى فيها يتصل بفكرة المصير

والحرية أو الجبر والحرية، فإن كريسيفوس قد حاول أن بين أن ليس ثمت تناف بين الحرية وبين المصير أو الجبر، فقال كرنيادس بأنه إذا كان ثمت قدر ومصير فلا عكن التحدث عن الحرية. كما أنه نقد نظريتهم فيها يتصل بالصلة بين المصير وبين العلية، فإن الرواقيين يقولون إن العلية المطلقة تؤذن بالمصير المطلق، فإنا إذا نظرنا إلى الحوادث بحسبانها متسلسلة نسلسلا دقيقا عليًا كانت الأشياء كلها مرتبة معينة بطريقة لا تقبل شيئا من الاتفاق. ولكن كرنيادس يقول لهم: قد يكون هناك مصير ولا تكون هناك علية مطلقة على هذا النحو، إذ هناك أنواع من العلل قد تأتي من خارج فندخل فضولية على سلسلة العلل وتحدث الأثر المطلوب. أي أنه، بعكس ما يقوله الرواقيون من الترابط التام الدقيق بين العلل بعضها وبعض، يقول هو إن الطبيعة لا تخضع لهذه العلية المطلقة، بل تخضع كذلك لنوع من التدخل الخارجي والانفصال بين الأشيآء علياً.

وهذا كل ما يعنا من مذهب كرنيادس. ومنه نرى أن كرنيادس كان دافعاً إلى تحديد صفات الله تحديداً دقيقا، وإلى فهم كثير من المسائل الأصلية في العلم، كالعلية، على النحو الصحيح! أما تلميذه كليتوماخوس، فلم يفعل شيئا أكثر من أنه عرض أقوال استاذه؛ ولم يأت بشيء جديد مطلقا، فلا داعي إلى الكلام عنه.

الشكاك المحدثون: أخذ الشك عند اليونان في القرن الثاني بعد الميلاد وجها جديداً يختلف كثيراً عن الوجه الذي كان عليه الشك القديم. فقد أصبح هذا الشك مدرسة قائمة بذاتها وأصبح أصحابه يلجأون إلى البرهنة الدقيقة والتفصيل للحجج التي يقوم عليها موقفهم هذا في نظرية المعرفة. وأشهر الشكاك الذين يمثلون هذا الشك الجديد أنسيداموس، ولحسن الحظ بقي لنا كتاب والأقوال الفورونية، فقد أبقاه لنا فوتيوس البيزنطي في بجموعة كتبه، تحت رقم ٢١٧ وفي هذا الكتاب بحاول أنسيداموس أن يبين أن موقف فورون هو الموقف الوحيد الذي يؤدي إلى الحياة المطمئنة السعيدة التي ينشدها كل إنسان. والحجج المشهورة التي قبلت ضد إمكان المعرفة، تكاد ترجم إلى الحجج التي صاغها أنسيداموس. ونستطيع أن نقسم أنواع الحجج المختلفة التي قدمها في هذا الصدد إلى أنواع متعلقة بغكرة العلة، وأنواع أخرى متعلقة بنظرية الى أنواع متعلقة بغكرة العلة، وأنواع أحرى متعلقة بنظرية

المرفة عموما. ففيا يتصل بفكرة العلة، نراه يوجه نقده في هذه الناحية خصوصا إلى الأبيقوريين، وهو يقول من أجل هذا، أولا: هل يمكن أن تتصور العلة بوصفها خفية؟ إذ كان الأمر على هذا النحو، فهل يمكن العلامات الظاهرة أن تكون دليلا حل علل خفية؟ ثم إن العلامات يمكن أن تفسرات غتلفة، فالعلامة الواحدة قد تدل، أو يفهم منها الإنسان أنواعا من الفهم عدة. فالأطباء مثلا، الذين بجسون نبض إنسان ما يؤولون هذا النبض تأويلات غتلفة، هذا إلى أن الأبيقوريين يضطرون فيا يتصل ببعض المسائل إلى الاقتصار على مصادرات يُسلم بأنها هي العلل لشيء ما، كما أنهم في أحيان أخرى يقولون بعلل لا يستخلصون منها كل ما تقتضيه، كما أنهم لا يفرقون بين الأثار المختلفة التي تنشأ عن شيء واحد. ومن هذا كله يتبين أن فكرة العلية فكرة غير صحيحة.

ويضاف إلى هذه الحجج ضد العلية حجج أخرى ضد المعرفة بوجه عام، وهي الحجج العشر المعروفة باسم والموافف الشكية. فالحجة الأولى تقول أولا بأن الانسان يختلف عن الحيوان، فإينطبق على الحس الحيواني لا ينطبق على الحس الانسان، وبالتالي يختلف الاحساس بالنسبة إلى كل من الانسان والحيوان. وهنا تجد أن سكستوس أمبريكوس في عرضه لهذه الحجة يضيف إلى ذلك أن الحيوان أرفع مقاما من الانسان!

والحجة الثانية هي أن الاحساسات تختلف باختلاف الأفراد، إن فيها يتعلق بالنفس أو بالبدند والحجة الثالثة أن الاحساسات في ادراكها لشيء ما تختلف فيها بينها وبين بعض في إدراكها لهذا الشيء، فهذا الحس يصوره على نحو غير الذي يصوره عليه الحس الآخر. والحجة الرابعة، هي أنه في داخل الحس الواحد تختلف الاحساسات التي من نوع واحد، بحسب اختلاف حالة الشخص أثناء الحس. والحجج الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والناسمة، تتعلق بـالأحوال المختلفة التي بها لا يكـون الاحساس صحيحا في النواقع من حيث الاختلاف في الادراك الحسى بالنسبة إلى البعد، أو صلة شيء بشيء، أو مقداره. الخ. ففي هذه الأشياء يلاحظ داثها أن هناك اختلافًا بين الحواس بحسب هذه الاضافات أو النب. والحجة العاشرة والأخيرة تتعلق بما هناك من أخطاء كثيرة في المعرفة التقليدية، التي يأخذها الخلف عن السلف

إلا أن الصورة الكاملة الدقيقة للحجج التي قال جا الشكاك ضد إمكان المعرفة تتمثل على وجه الدقة، لا عند أنسيداموس بل عند أجربا وكل من أنسيداموس وأجربا قد عاشا معا تقريبا في حوالي القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. فقد صاغ أجربا الحجج الخمس المشهورة ضد إمكان المعرفة فقال: الحجة الأولى: إن كل قول يمكن أن نضم بإزائه قولا آخر مضاداً له وفي نفس الدرجة من اليقين، وهذا ما يسمى باسم التعارض، أو التناقض. والحجة الثانية: أننا لو قلنا إن المبادىء يمكن أن تعرف، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق المصادرات، أعني أن كل قول يتصف بصفة والافتراضية، والحجة الثالثة أنه لكي يبرهن على قول، فلا بد أن يستخدم قول أسبق منه، وهكذا باستمرار إلى غير نهاية، فكأننا سننتهى إلى تسلسل غير منقطع. والحجة الرابعة: أنه لكي يبرهن على شيء، لن يبرهن عليه إلا بنفس الشيء، وهذا ما يسمى باسم والدوري. والحجة الخامسة والأخيرة، هي المعروفة باسم وحجة الدائرة المقفلة، ومعناها أن كل إثبات لامكان المعرفة، ينطوي قطعاً على دور وذلـك لأنني حينها أثبت إمكان المعرفة أو قدرة العقل على المعرفة لن استطيع أن أثبت ذلك إلا بالاعتماد عل قدرة العقل، فكأنف اثبت الشيء بنفسه، وهذا تحصيل حاصل.

وقد ظلت هذه الحجج الخمس الصورة النهائية للشك في العصر القديم، وأصبحت فيها بعد النموذج الأعل لكل شك في نظرية المعرفة، وما أن بعد هذا من شكاك في القرون التالية، خصوصا في القرن الثاني بعد الميلاد، لم يضيفوا شيئاً جديداً، وإنما عرضوا فقط ما قاله المحدثون والأقدمون. ومن أهم من يستحق الـذكر من هؤلاء الشكاك المتأخرين سكستوس امبريكوس. ففي كتابه وضد التوكيديين، وكتابه وضد المعلمين، نجد سكستوس قد عرض مذهب الشكاك خصوصاً من خلال بيان التناقض الموجود بين المذاهب الفلسفية بعضها وبعض. وقد اصبحت هذه الحجة حجة بيان تناقض المذاهب الفلمفية بعضها وبعض، من أهم الحجج التي يستخدمها الشكاك إبان ذلك الدور. ولهذا فإن أهمية سكستوس أمبريكوس ليست في أنه أن بشيء جديد، وإنما فيها خلفه لنا من عُرْض، إن لمذهب الشكاك القدماء والمحدثين سواء بسواء، أو لمذاهب فلاسفة قد ضاعت كتبهم .

## شلر، الفيلسوف البرجال

### Ferdinand Canning Scott Schiller

فيلسوف برجاتي انجليزي. ولد في شلزفج هولشتين (شمالي ألمانيا) سنة ١٨٦٤ وتعلم في رجيلي (انجلتره) وفي كلية باليول بجامعة اكسفورد (انجلتره). ثم قام بتدريس اللغة الألمانية في مدرسة ايتون Eton. وفي سنة ١٨٩٣، عين مدرساً في جامعة كورنل. ثم عاد إلى كلية جسد المسيح في جامعة اكسفورد حيث تقلب في مناصب هيئة التدريس، وفي أثناءذلك حصل على دكتوراه في العلوم D. Sc. من نفس الجامعة في سنة حصل على دكتوراه في العلوم الأكاديمية البريطانية سنة ١٩٣٦ وإبنداه من هذه السنة صار يتردد استاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وابتداه من سنة ١٩٣٥ صار فيها استاذاً

نعت شلر اتجاهه الفلسفى بأنه نزعة إرادية إنسانية humanistic voluntarism: إرادية لأنها تغلّب جانب الإرادة على جانب العقل النظري في الإنسان، وإنسانية لأنها جعلت من عبارة بروتاجوراس المشهورة (والإنسان مقياس كل شيء) المبدأ الأساسى. إن هذه النزعة وتفضل أن تأخذ العقل، بحسب ما هو في التجربة الواقعية، وأن تدرسه في الحياة الفعّالة الحرة، لا كما هو «محفوظ في قارورة» ومخزون في أرواح. وبالمثل لا تعنى بـ «الإرادة» أي معنى مينافيزيقى (على نحو ما فعل شوينهور) ولا تلزم نفسها بأي توهم لوجود دملكة مستقلة، (هي ملكة الإرادة) وإنما تستخدم اللفظ وإرادة، Will للدلالة على سمة سائدة جوهرية في الحياة الإنسانية، وأعني بها الجانب الفعَّال الموجود في طبيعتنا، والذي أغفل ظلماً وعلى نحو مخرَّب للأسباب التي ذكرناها (في البنود من ٢ إلى ٦). وتعتقد (هذه النزعة) أن في الاعتراف وبالإرادة، نتاثج مفيدة وموضحة في كثير من المشاكل الفلسفية التي تحدَّث الحـلُّ حتى الأن. (ولماذا النزعة الإنسانية؟، في كتاب والفلسفة البريطانية المعاصرة، ص ٣٩٦ لندن سنة ١٩٦٥).

ذلك أن شلر كان يعتقد أن كل الأفعال والأفكار هي من نتاج الإنسان وتتعلق جوهرياً بالإنسان وحاجاته. وكل ما يسمى وبديهات أو وحقائق أو وقوانين إنما هي فروض لتيسير فعل الإنسان. وينتهي شلر إلى رفض فكرة والحقيقة المطلقة، لأنه يرى فيها بجرد وهم وسراب. ويدلاً منها، ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الحقيقة والبطلان على أنها وجهان

لشيء واحد: واحدهما إيماني والأخرسلي. ولكن ليس لنا أن نقر بصحة شيء إلا إذا ثبتت لنا صحته بالقحص النقدي. ومميار هذا الفحص هو النتائج العملية. ولهذا فإن والحق يتوقف على النتائج، (الكتاب نفسه، ص ٤٠١). وهكذا تفضي نزعته الإنسانية إلى نزعة برجمانية. والخطأ إذن هو الاخفاق، أعني اخفاق النظرية أو المبدأ والحكم في أن يحقق عملياً النتائج المقصودة منه.

ويرى شلر أن نظرته هذه ذات فوائد عديدة: (١) أولها أنها تتمشى مع منهج العلم الوضعي، والثانية أنها تفسر الخطأ كما تفسر الصواب وتضعها على نفس المستوى العقلي: وفالخطأ ينظر إليه على أنه موضوع حكمي تقويمي يُسِل اخفاقاً (نسبياً) لمجهود في المعرفة، وأنه قبول لقيمة دنيا في الوقت الذي يتيسر فيه الحصول على قيمة عليا. وهكذا يصبح والصواب، ووالخطأ، فيه الحصول على عارضين في غو للمعرفة متقدم ولم يعودا بعد متقابلين في عداوة مستحكمة. ولربما صار والخطأ، بهذا هو أفضل تال لما هو حق، وخطوة نحو بلوغ الحق.

وكان من نتائج هذه الفكرة الأساسية في اتجاه شلر الفلسفي أن نظر إلى المذاهب الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة على انها تعبيرات أخلاقية \_ بل وجمالية \_ عن أمزجة شخصية لدى الذين أبدعوها.

كذلك نجده في كتابه والمنطق المفيد، Logic for use يميز بين سبعة أنواع من دعاوى اليقين، هي :

## شلنج

#### Friedrich Wilhelm Schelling

فيلسوف مثالي ألماني.

ولد في ليونبرج بمقاطعة فورتمبرج ببجنوب غربي المانيا في ٢٧ يناير سنة ١٧٧٥ وكان أبوه شماساً وعلى علم باللاهوت ويعرف بعض اللغات الشرقية وآدابها، وصار استاذاً في ببينهاوزن بالقرب من توبنجن. فالحق ابنه فريدرش بمهد ديراني لإعداد الطلاب للالتحاق ببجامعة توبنجن للراسة اللاهوت. وظهر نبوغه المبكر في اللراسة. وفي اكتوبر سنة ١٧٩٠ التحق فريدرش بجامعة توبنجن، فأمضى خس سنوات من ١٧٩٠ إلى ١٧٩٥: القسم الأول منها في دراسة اللاهوت. هنا في توبنجن تعرف إلى شخصين سيكون لها مستقبل عظيم في الادب والفلسفة في ألمانيا وهما: الشاعر هيلدر لن، والفيلسوف هيجل وكانا يكبرانه بخمس سنوات. وبتأثير أبيه ولع بدراسة اللغات وكانا يكبرانه بخمس سنوات. وبتأثير أبيه ولع بدراسة اللغات

وفي سبثمبر سنة ١٧٩٢ حصل على درجة ماجستر Magister في الفلسفة، وفي يوليو سنة ١٧٩٥ حصل على نفس الدرجة في اللاهوت.

وبعد أن أتم دراسته في جامعة توبنجن، أمضى صيف سنة ١٧٩٥ في بيت أهله. لكنه طمح إلى التنقل، وهو أمر لا يتها لمثله إلا بأن يكون معلماً ومرافقاً لابناء النبلاء الذين يسافرون إلى الخارج كجزء من تقيفهم. وسنحت له الفرصة في نوفمبر سنة ١٧٩٥، أن صار مرافقاً لولدين لأحد النبلاء لكن للظروف السياسية، اقتصرت الرحلة على مختلف بلاطات المافيا. فسافر إلى ليتسك في مارس سنة ١٧٩٦ ويقي فيها حق أغسطس سنة ١٧٩٨ ويكن فيا حق أغسطس سنة ١٧٩٨ وكان لهذه الإقامة أثر كبير في تطوره الروحي، إذ تحول من نظرية العلم عند فشته إلى نظرية الطبيعة، وبهذا بدأ طريقه الخاص.

فبدأ يتطلع إلى منصب أكاديمي، أي أن يكون أستاذاً في إحدى الجامعات وسنحت الفرصة بأن عين في جامعة بينا، وكانت بينا آنذاك مركز الفلسفة في ألمانيا كلها. فارتحل إليها شلنج في شهر أغسطس سنة ١٧٩٨، وبلغها في اكتوبر وأمضى فيها تسعة فصول دراسية، ومثى في بينا أربع سنوات. وفي جو بينا وثهمار الروحى، استطاع شلنج أن يلتقى بجيته وخصوصاً

 ١ - المصادرة قول مرغوب فيه إن كان صحيحاً، ونحن نحاول إثبات صحته.

للصادرة التي تتحقق تماماً على أساس الوقائع تعد
 ليهة.

٣ - الفرض المنهجي (مثل فرض الحتمية في العلوم الغزيائية) هو المبدأ المرشد لنا والمفيد في تفسير مجرى الظواهر والأحداث.

الفرض المحدود الفائدة، مثل الهندسة الإقليدية فيهاً
 يتعلق برسم الخرائط، هو فرض وهمى fiction.

دعاوی الحقیقة اما أن تكون أوهاماً اصطلاحیة fictions

٦ أو أنواعاً من المزاح jokes.

 ل أو أكاذيب. والأكاذيب قد تغيد، كيا هي الحال في propaganda

وينقد شلر المنطق الصوري على أساس أنه كان تلاعباً بالألفاظ ولانه ارتبط بالمتافيزيقيا بدلاً من الارتباط بالعلوم الفزيائية ويعلم النفس. إذ إنه كان يرى، كيا يرى جون ديوي، أن للمنطق أساساً بيولوجياً، بمعنى أنه مرتبط بالحياة، بالأغراض، بالفائدة، بالحاجيات الإنسانية.

وفي الدين نظر إلى العقائد الدينية على أنها مجرد مصادرات postulates . والله ـ في نظره ـ هومبدأ الخير السائد، وهو متناه .

#### مؤلفاته

- Riddles of the Sphinx. Revised edition, 1910, London
- Axioms as Postulates in Personal Idealism, 1902.
- Humanism, 2nd edition, 1912, London.
- Studies in Humanism, 2<sup>nd</sup> ed. 1912, London.
   Formal Logic, 1912, London.
- Problems of Belief, 1924, London.
- Must philosophers disagree? 1934, London.
- Our human truths. New York, 1939.
- Logic for use. London, 1929.

## مراجع

Reuben Abel: The Pragmatic Humanism of F.C.S.
 Schiller, New York, 1955.

بأقطاب الحركة الرومنتيكية: الأخوين اشليجل، وكارولينا التي تزوجها فيها بعد. كما استطاع في هذا الجو الروحي العظيم أن يضع أساس مذهبه الفلسفي، يضعه من خلال محاضراته في جامعة بينا.

وانتهت فترة تعينه أستاذاً في جامعة ينا في ربيع سنة . ١٨٠٣. فلاعته حكومة بايرن ليكون أستاذاً في جامعة فورتسبورج، فعين فيها وبدأ محاضراته في الفصل الشتوي سنة ١٨٠٣، واستمر فيها حتى أبريل سنة ١٨٠٦، حيث عبن في منصب مزدوج: كان عضواً في أكاديمية العلوم، وأميناً عاماً لأكاديمية الفنون التشكيلية. وبعد ذلك بعشر سنوات عبن أميناً لقسم الدراسات الفلسفية في أكاديمية العلوم، ومنح لقب فارس، وصار من طبقة النبلاء. وعاش هنا هادئاً في مركز مرموق، ولم يشغل نفسه بالقاء المحاضرات

لكنه ما لبث أن اشتاق إلى التدريس والعودة إلى كرسي الأستاذية . فدعته جامعة ايرلنجن في أواخر خريف سنة ١٨٢٠ فأقام في ايرلنجن سبع سنوات محوطاً بالتقدير.

وحدث أن تولى عرش بافاريا ملك مستنير جديد هو لودفع، وكان عباً للعلوم والأداب والفنون، وكان ذلك في ١٣ اكتوبر سنة ١٨٧٠ فأراد أن يجعل منشن (ميونخ) كبة العلوم والأداب والفنون، فأنشأ جامعة منشن التي افتتحت في خريف سنة ١٨٧٦ وكان طبيعياً أن يفكر في شلنج خصوصاً وأن هذا كانٌ لا يزال موظفاً في حكومة بافاريا، ولم يكن في ايرلنجن إلا عل سبيل الإعارة. فعينه الملك الجديد في ١١ مايوسنة ١٩٧٧ عافظاً عاماً لمجموعة الدولة العلمية، واختارته أكاديمة بافاريا منشن. وكان نشاطه الرئيسي في الجامعة، فكان يلقي منشن. وكان نشاطه الرئيسي في الجامعة، فكان يلقي المحاضرات في بيان مذهبه، خصوصاً في فلسفة الأساطير وفلسفة الوحي ولاقت عاضراته نجاحاً منقطع النظير على الرغم من عمقها وصعوبتها. وقد توزعت موضوعات ثلاثة تاريخ الفلسفة الحديثة، والتجريبية الفلسفية، وفلسفته هو في المساطير والوحي.

وحدث ان توفي هيجل في ١٤ نوفمبر سنة ١٨٣١، فتطلعت أنظار كبار القوم في برلين الى دعوة شلنج ليملأ الفراغ الذي تركه هيجل. وعين شلنج في جامعة برلين، وبدأ محاضراته في ١٥ نوفمبر سنة ١٨٤١، بعد ان ذللت العراقيل التي حالت دون تعيينه طوال هذه السنوات العشر. وكان

المرضوع الأساسي في محاضراته في جامعة برلين يدور حول فلسفة الأساطير والوحي. ولقي نجاحاً عظيهاً، كان هو السبب فيها لقيه من هجوم وعنت من حسّاده ومنافسيه، كها هو الشأن دائهاً فاضطر الى ترك عمله، وألقى آخر محاضراته شتاء سنة مناء منها مدار ١٨٤٦/

وبعد سنة ١٨٤٦ عاد شلنج إلى حياة العزلة، وكانت قد تجمعت حوله في برلين دائرة حميمة من الأصدقاء.

وأمضى سنوات عمره الأخيرة في برلين مع زوجته الثانية، ثم توفي في رجتس Ragaz في سويسرة في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٥٤

نلسنت

### ١ - مهمة القلسفة:

يقول شلنج في تحديده لموضوع الفلسفة ومهمتها: «ليس للفلسفة أساساً موضوع مختلف عن موضوعات سائر العلوم. كل ما في الأمر أنها تنظر في موضوعات العلوم كلها على ضوء علاقات أعلى، وتنظر إلى الموضوعات الجزئية للعلوم، مثلاً النظام الكوني، عالم النبات والحيوان، الدولة، تاريخ العالم، الفن \_ على أنها مجرد أعضاء في جهاز عضوي واحد أحد يرتفع من هاوية الطبيعة \_ التي يمتد فيها بجذوره \_ إلى عالم الأرواح » («مؤلفات شلنج» جـ 4 ص ٢٦١).

ومن هنا كان على الفلسفة أن تطلع على آخر وأحدث اكتشافات علوم الطبيعة، وعلوم الروح، وأن تنظر في علاقاتها العليا، وتصعد إلى المبادىء الأولى ولكن ليس معنى هذا أن الفلسفة تتلقى موضوعها من العلوم الأخرى، كلا. انها تعطي لنفسها موضوعها، وتؤسسه، لأنها لا تستطيع أن تستمده من التجربة مثل سائر العلوم، ولا من أي علم آخر أعلى منها.

والفلسفة كلها من عمل الحرية. ولهذا فإنها في أصلها إرادة. وولهذا فإن البرهان هو فقط برهان من أجل أصحاب الإرادة السائرين قدماً المواصلين التفكيري. ووالفلسفة الإيجابية هي الفلسفة الحرة حقاًي. والإرادة هي أصل الفلسفة. فالإنسان خلق للفعل وللتأمل.

ويرى شلنج أن الفلسفة السابقة عليه كانت كلها فلسفة سلبية. ولا يرى بذوراً للفلسفة الإعجابية إلا عند أفلاطون في عماورة وطيماوس، وفي الأفلاطونية المحدثة، وعند اليوصوفين ولدى اسبينوزا.

ما هي الفلسفة الإيجابية في نظر شلنج؟ إنها تنطوي على عدة أمور، هي: إرادة الحروج من الذاتية إلى الموضوعية، وذلك ما قام به هو ضد فشته بأن أنشأ أولاً فلسفة الطبيعة، ثم فلسفة الفن، حتى وصل إلى فلسفة الاساطير والوحي، ثم فلسفة التاريخ، كذلك تنطوي الفلسفة الإيجابية على إرادة الحرية، وعلى إرادة إيجاد دين جليد حتى، دين فلسفي.

إن الفلسفة السلبية هي فلسفة ماهية، أما الفلسفة الإيجابية فهي فلسفة وجود. الفلسفة السلبية تتطلع إلى المثل الأعل أما الإيجابية فتتطلع إلى الواقع. الفلسفة الإيجابية تعنى بالحرية، أما السلبية فتعنى بالضرورة.

والمبدأ الأول عند شلنج هو الهوية Identitàt المطلقة. والوجود الأول هو العقل، أي السوية التامة بين الذاتي والموضوعي وكل ما هو موجود هو في العقل. ولا شيء خارج العقل.ان العقل هو المطلق.

### ٧ - فلسفة الطبيعة:

والطبيعة هي إذن من نتاج العقل، وهي أول ما يتأمله. والطبيعة هي سلسلة تطورية ضرورية في تاريخ الشعور باللمات. ولهذا ينبغي أن تكون فلسفة الطبيعة جزءاً ضرورياً من المثالية المتعالية.

ومهمة فلسفة الطبيعة، في نظر شلنج، هي أن نستبط من مبادى، إمكان الطبيعة، أي مجموع العالم المؤسسة على التجربة.

والفكرة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الطبيعة عنده هي القول بوحدة الطبيعة والعقل وقد اعتمد في ذلك عل كنت وليبنس مماً. كنت من حيث فكرة الغائية، وليبنس من حيث فكرة التدرج في الأشياء والتطور في نظام العالم.

وهذه الفكرة بدورها تقوم على ثلاثة معان رئيسية: ١) الغائية الباطنة في الطبيعة، أو التسفيم، ٢) حياة الطبيعة، أو النسطور، ٣) إمكان معرفة الطبيعة.

والغائية الباطنة في الطبيعة تستند إلى وحدة الطبيعة والروح، والمادة والعقل. إذ لو فصلنا بينهها، فلا يمكن تصور غاية الطبيعة إلا على نحوين: اما بواسطة الانسجام بين عالمين مستقلين: عالم الطبيعة وعالم الروح، أو أن ننقل إلى الطبيعة تصورنا للغائية. لكن الانسجام بين الطبيعة والروح ليس إلا تعبيراً أخر عن غائية الطبيعة. فهذا الانسجام إذن لا يفسر في شيء، بل هو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير. ونقلنا تصورنا

للغائية إلى الطبيعة يرغم الطبيعة على الوقوع تحت سلطان فكرة غريبة عنها، وبالتالي يرفع الطبيعة نفسها. ولهذا فإن السبب الوحيد للغائية هو وحدة الطبيعة والروح. إن الطبيعة والروح ليستا جوهرين مختلفين، بل هما جوهر واحد.

ووحدة الطبيعة والروح (العقل) معناها هو مبدأ التطور المستمر للأشياء، ووحدة الطبيعة والعالم الشاملة.

والتمارض الأساسي في الطبيعة هو بين العضوي واللاعضوي. وشلنج في دراسته للطبيعة اللاعضوية، اهتم خصوصاً ببيان وحدة القوى الفيزيائية، ووحدة القوة بوجه عام. ورأى في هذا البحث الغائية التي يجب أن تسمى الفيزياء إلى بلوغها.

أما في الطبيعة العضوية فنجد التقابل بين النبات والحيوان، بين أنواع الحيوان بين أنواع الحيوان بعضها وبعض، بين أنواع الحيوان بعضها وبعض. وحل هذه المتقابلات يقتضي القول بالتطور التدريجي المتواصل، ونشأة الأشكال العضوية من شكل أولي بطريقة طبيعية تدريجية. وكان شلنج تمن أكدوا - ويكل وضوح ولاسباب فلسفية - مبدأ التطور العضوي الذي أصبح فيا بعد الساساً للدارونية.

إن مبدأ وحدة الطبيعة يقتضي رضع التقابل بين المتقابلات الظاهرة في الطبيعة، واستخلاص الطبيعة العضوية والطبيعة اللاعضوية كلتيها من مبدأ واحد. ولهذا فإن شلنج يرفض المذهب الحيوي أي النظرية القائلة بقوة الحياة، ويريد أن يفسر الحياة تفسيراً فيزيائياً. ويؤكد أن السلسة المتدرجة لكل الكائنات العضوية قد تكوّنت تدريجياً خلال تطور نظام عضوي واحد.

ومذهب شلنج في فلف الطبيعة موّزع بين مجموعة من الكتب والأبحاث التي ألفها في السنوات من ١٧٩٧ إلى ١٨٠٦ الحدد الكتبا لا تؤلف كلا متدرجاً أو متصلاً، بل ويكرر بعضها بعضاً أحياناً، وتتغاير أوجه النظر أحياناً أخرى، بحيث لا تؤلف نظاماً مشيداً عكم البناء.

وكان عام ١٨٠١ فاصلًا بين عهدين في فلسفة الطبيعة عند شلنج.

ويختلف كلا المهدين من حيث الروح العامة في مذهب فلفة الطبيعة . فالمهد الأول يغلب فيه على فلسفة الطبيعة النزعة والطبيعية ، والمهد الثاني تغلب عليه النزعة والدينية ،

لكن كليهها معاً يتــم بنزعة وحدة الوجود.

والسبب في هذا الاختلاف بين العهدين يرجع إلى الفارق في طريق التأسيس: ففي العهد الأول وحد بين الطبيعة وبين الحياة الإقية، وفي الثاني ساد تجلّي عالم الصور الإقمي. في الأول كان الله بمثابة الطبيعة الطابعة (الفاطرة)، وفي الثاني الله هو المطلق، وهو إرادة تجلّي ذاته بذاته. في العهد الأول كانت الطبيعة بمثابة حياة الله وتطوره، وفي العهد الثاني عدل عن هذا التصور، لأنه يرى أن الله كائن وليس صائراً، ولهذا نظر إلى الظبيعة على أنها تجلّي الله، وصيرورة معرفة الله، وعبان الله، الذي تتحد فيه كل العلوم، وتجتمع فيه الفلسفة مع الدين والفن، وتكتمل فيه حياة العالم الروحي. ولما كان نظام العالم صورة من عالم الصور، فلا بد أن يكون عالم الصور.

والفلسفة الطبيعية الحقة، التي تجمع بين العلم والدين والفن، وحدة ورابطة بين الأرواح والصورة الصادقة لوحدة العالم الروحية. وصار شلنج ينظر إلى التطور على أنه تطور مراد منذ الأزل، وأن وحدته وانسجامه هما منذ الأزل، وأن ثمت انسجاماً أزلياً.

#### ٣ ـ الفلسفة المتعالية:

والطبيعة، هي مجموع ما هو وموضوعي، في معارفنا. ووالأناء أو والعقل، هو مجموع ما هو وذاتي، فيها. وكلتا الفكرتين متعارضة مع الآخرى. فالعقل ينظر إليه على أنه هو ما يُمتيل، والأول ينظر إليه على أنه الوعي، والثاني على أنها ما يُمتيل. ولكن كل معرفة تقتضي لداخلاً بين الوعي واللاوعي. وكل معرفة تقوم على اتفاق بين الذاتي والموضوعي، لأننا لا نعرف غير الحق، والحق يقوم على الأناق بين ولا معرفة المقاربين المتثالات وبين موضوعاتها.

ونحن في المعرفة بين أمرين: (أ) فإما أن نعطي الأولوية للموضوعي على الذاتي ـ وهذا ما تفعله فلسفة الطبيعة، (ب) أو نعطي الأولوية للذاتي على الموضوعي، وهذا ما تفعله الفلسفة المتعاليسة Transcendentalphilosophie. وهما متعارضان من حيث المبادىء والاتجاهات، ولكنها مع ذلك يسعيان للتلاقي والاستكمال أي أن يكمل كل منها الآخر.

ولما كانت الفلسفة المتمالية تعطي الأولوية للذاتي وترى فيه الأساس الوحيد لكل حقيقة واقعية، والمبدأ الوحيد لتفسير الكل، فإنها ينبغي أن تبدأ بالشك العام في حقيقة ما هو موضوعي.

وكها أن فلسفة الطبيعة تسعى بكل وسيلة لمنع تدخل الذاتي في معارفها، كذلك الفلسفة المتعالية لا تخشى شيئاً قدر خشيتها من نفوذ الموضوعي في المبدأ الذاتي الخالص الخاص بمعارفها هي. والسبيل إلى إبعاد الموضوعي هو الشك المطلق ليس فقط فيها يتعلق بالأحكام السابقة الشائعة بين الناس الذين لا يحضون إلى أعماق الأشياء، بل وأيضاً الشك في الحكم السابق الأساسي الذي يسند سائر الأحكام السابقة الاساسي الذي يسند سائر الأحكام السابقة على سائرها.

والحكم السابق الأساسي الذي تستند إليه سائر الأحكام السابقة هو الذي يزعم أنه توجد أشياء خارجاً عنا. وهو حكم سابق لا يستند إلى أي سبب أو برهان، إذ لا يوجد دليل عليه لا يقبل التفنيد. ولكنه أيضاً لا يفند ببرهان مضاد.

والفلسفة المتعالية تختلف عن المعرفة العادية في نقطتين:

الأولى: المعرفة المتعالبة ترى أن اليقين المتعلق بوجود الأشياء الخارجية هو مجرد حكم سابق بسيط تحاول هي أن تتجاوزه للكشف عن أسبابه. فالفيلسوف المتعالي سعى، لا إلى البرهنة على وجود الأشياء، بل فقط إلى بيان أنه بفضل حكم سابق طبيعى وضروري نحن نعلم بواقعية الأمور الخارجية.

المثانية: المعرفة المتعالية تفصل بين القضيتين التاليتين وهما: وأنا موجود ، وثم أشياء خارجاً عنا، اللتين تختلطان في الشعور المعتاد. وذلك من أجل بيان هويتها ورابطتهها المباشرتين اللتين لا توجدان في الشعور المعتاد إلا عل هيئة عاطفة. وهذا الفصل، حين يكون كاملًا، يؤلف شروط طريقة النظر المتعالية التي ليست أبداً طبيعية، بل صناعية فقط.

ولما كان الذاتي هو وحدء الذي له حقيقة مباشرة عند الفيلسوف المتعالي فإن الذاتي هو الذي سيكون الموضوع المباشر لمعرفته. أما الموضوعي فلن يجعل منه إلا موضوعاً غير مباشر. وبينها في المعرفة العادية يختفي فعل المعرفة أمام الموضوع، فإنه في المعرفة المتعالية الموضوع، بما هو موضوع يختفي أمام فعل المعرفة. إن المعرفة المتعالية ليست إذن معرفة المعرفة، بقدر ما هي ذاتية خالصة.

وتتلخص مميزات الفلسفة المتعالية فيها يلي:

١ ـ ان موضوعها هو الذاتي وحده.

٢ ـ المعرفة المتعالية هي دعلم العلم، والفكر المتعالي هو
 دتصور التصوره.

٣ ـ ان الذات تفعل وتدرك نفسها في هذا الفعل.

إ ـ الفلسفة المتعالية ينبغي عليها ألا تدع الفعل يختفي
 في الموضوع، بل عليها أن تجعل فعلها نفسه موضوعاً.

ونظراً إلى هذا الازدواج المستمر بين العمل والفكر،
 فإن تطور الفلسفة المتعالية هو تاريخ مستمر للوعي الذاي.

٦ ـ وهذا التطور يتم عل ثلاث مراحل: والمرحلتان الأولى والثانية تتحددان باليقين النظري والعملي. ولما كان اليقين النظري يتحقق باتفاق الامتثالات مع الموضوعات، ويمكن بذلك تأسيس وإمكان التجربة، فإن اليقين العملي يقتضي وإمكان كل فعل حره.

ولهذا ينبغي حل هذا النزاع بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية في مرحلة ثالثة، وبهذا تتحدد المهمة العليا للفلسفة المتعالية.

ومهمة المثالبة المتعالبة هي أن تبين كيف أن العقل يبلغ الموضوعات التي يتوافق وإياها. وهذا التوافق مزدوج لأن صلة الامتثالات بالموضوعات (الأشياء) اما أن تكون صلة النسخ بالأصل، أو صلة الأصل بالنسخ. وفي الحالة الأولى تكون الامتثالات وفقاً للأشياء، وفي الحالة الثانية يكون الأمر بالمكس.

ومهمة الفلسفة المتعالية أن تفسّر هذين النوعين من التوافق.

ولهذا تنقسم إلى نوعين: فلسفة نظرية، وفلسفة عملية.

والمشكلة الرئيسية في الفلسفة النظرية هي تفسير ومثالية الإطارات، التي في العقل.

والمهمة العليا للفلسفة العلمية هي الوصول إلى تصور التاريخ. فكها أن فلسفة الطبيعة تتأمل تطور الطبيعة، كذلك الفلسفة العملية تتأمل التطور التاريخي للحرية الإنسانية. وكها تسلك الفلسفة النظرية مع الطبيعة، كذلك تسلك الفلسفة العملية مع التاريخ.

### ٤ ـ فلسفة التاريخ:

ويرى شلنج أن التاريخ ليس موضوعاً نظرياً، ولا يوجد بالمعنى المحدود الدقيق \_ نظرية في التاريخ، لأن النظرية لا تكون محكنة إلا بالنسبة إلى موضوعات يمكن خضوعها لقانون، بحيث يمكن مقدماً ووفقاً لهذا القانون، أن تتنبأ بمجرى

الأحداث، كما تنبأ بالظواهر الفلكية من كسوف وخسوف. ولكن مثل هذه القانونية مفقودة في التاريخ. ودعوى وجود قانون بمقتضاه يسبر التاريخ هي دعوى يدحضها أدن تأمل في بحرى التاريخ. والسبب في هذا أن الحرية، لا الضرورة، هي التي تسود في التاريخ. وهذا يقول شلنج ان دالهوى هو رب التاريخ، ولكن التاريخ موضوعاً للفلسفة لا بد له ألا يكون التاريخ موضوعاً للفلسفة لا بد له ألا يكون ألموية في يد الهوى، بل لا بد أن تجمع بين القانونية والهوى. فهل هذا الجمع موجود، وبالتالي هل يمكن إيجاد فلسفة للتاريخ؟

إن التطور في التاريخ يختلف عن التطور في الطبيعة من حيث أن الأول ليست له مراحل ثابتة، ولا يصل إلى هدف نهائي، بل هو يمضي إلى غير نهاية. إنه في تقدم متواصل. الأفراد والأجبال تمضي وتتغير، ولكن النوع الإنساني باق، وهو الذي يتقدم ويتخذ من كل مرحلة تكأة للارتفاع إلى مرحلة أعلى. فالنوع هو الذي يتقدم قدماً في تواصل الأجيال، واللاحق يقوم على السابق، ويتسلم نتاتج أفعاله ويجعل منها منة وتقاليد. فالتاريخ يتميز بالتقدم، ويكون النوع هو الذي يقوم على استمرار هذا التقدم.

لكن هذا التقدم لا يعني استمرار اكتمال الإنسان إلى غير نهاية \_ فهذا أمر لا نستطيع أن نقرره.

ويرى شلنج أن المميز للتقدم في التاريخ هو الاقتراب شيئاً فشيئاً من دستور واحد ونظام قانوني واحد للعالم بأسره. يقول: وإن النشوء التدريجي لدستور عالمي هو الأساس الأوحد للتاريخ، والموضوع الحق الوحيد للتاريخ، (دمذهب المثالية المتعالية، ص ٩٩).

وموضوع التاريخ هو الحرية التي تريد أن تكون مؤمنة عن طريق النظام بحيث يظل راسخاً رسوخ الطبيعة. ويدون هذا التأمين تكون الحرية مزعزعة. ولا ضمان للحرية إلا بالقانون العام.

وكليا تقدم التطور، انضع التوفيق بين القانونية والحرية، وصارت الحرية أكثر سيرأمجقتضى القانون، وصار عالم الإنسان أكثر نظاماً وقلت الانحرافات والاضطرابات الناشئة عن الأهواء الفردية.

والوعي الانساني يقف من تجلي القوة الإَلَمْية في العالم ثلاثة مواقف. فهو اما أن يؤكد هذه القوة في الطبيعة والعالم الموضوعي ويجعل الإَلَمْي مساوياً للقدر ـ وهذا موقف الجبرية ـ

أو ينكر هذه القوة العليا، على أساس شعوره بحريته الذاتية وأهوائه، فلا يرى غير الصدفة والبخت ـ وهذا موقف الإلحاد. ولكن كلا الموقفين \_ في نظر شلنج \_ فاسد، وكلاهما ناشيء عن تفكير واحد محدود. والموقف الصحيح في نظره هو الموقف الثالث الجامع بين الأضداد والذي يرى في الإلمي الموية بين الضرورة والحرية، ويعترف بوجود قوة تكشف عن تطور منظم وفق خطة لهذا العالم. فالمطلق عندها ليس هو القيدر أو المصير، بل هو العناية. وهذا موقف الدين. وفي التاريخ، بوصفه التجلي التدريجي للذات الإلهية بمكن أن يميّز ثلاثة عصور: في الأول يسود القدر، وفي الثاني يسود القانون، وفي الثالث تسود العناية. وسيادة القدر أسيانة، وسيادة القانون آلية، وسيادة العناية دينية. وينتسب إلى العصر الأسياني عالم الحضارة القديمة، وانهيار تلك الامبراطوريات العظيمة التي بقيت آثارها وأطلالها. وعصر سيادة القانون الآلية يبدأ باتساع الامبراطورية الرومانية. وفي العصر الثالث ستتضح العناية كقوة سائدة. من يبدأ هذا العصر الثالث ؟ هذا أمر لا نعلمه. ولكن حين يأت هذا العصر، يكون ثمَّ الله أيضاً.

### ٥ ـ مذهب الحوية المطلق:

يرى شلنج أن الجوهر الأعمل للأشياء هو الواحد. وهذا الواحد الكل هو المعرفة. وهذه هي الفكرة الأساسية في مذهب شلنج. فإن المذهب الفلسفي سيكون ومذهب الموية المطلق، وإن سني القول بأن كل الأشياء تصدر عن المعرفة: مثالية، فقد تقررت المثالية المطلقة.

ولكن الواحد يقوم في المعرفة، وفي المعرفة الذاتية على وجه أدق. وخارجها لا يوجد شيء قابل لأن يعرف. ولهذا ينتهي إلى القول بأن العقل Vernunft هو والهوية المطلقة والمطلق شيء واحد وان العقل ينظم كل شيء، وهوالكل الدائم، أو الكون. والمعرفة الذاتية هي تعبيره الضروري وصورته. والهوية المطلقة ليست فقط ماهيته، بل هي صورته وقانونه. إن المطلق واحد أحد، ماهية واحدة هي هي عينها. ولهذا ينعته احياناً بقوله إنه هوية الهوية الهوية . المواقعة للمواقعة المعرفة المواقعة المحافة المحافقة المحافقة المحافة المحافقة ال

والأشياء تكوّن سلسلة من القوى، أساسها الثابت هو الموية المطلقة في وقت معاً وفي مجموعها. وكل شيء يعبر عن الشمول Totalitât. وهذا هو ما ينعته شلنج باسم والكلية النسبية، في مقابل والكلية المطلقة، التي تؤلف مجموع القوى. والخلاصة هي أن الكون في جوهره عقل ومعرفة وعلم والخلاصة هي أن الكون في جوهره عقل ومعرفة وعلم

ذاتي، وهو من حيث الصورة علم ذاتي حيّ، وتطور ذاتي للمقل. وأساس العالم هو العقل.

وشلنج ينظر إلى العالم على أنه عمل فني إلمي، وكان في هذا متأثرا بجوردانو برونو (١٥٤٨ ـ ١٦٠٠). وقد ألف شلنج علورة بعنوان دبرونو، تدور حول وحدة العالم. وخلاصة الحوار الجاري فيها هي أن المعرفة الحقة هي المعرفة المستقلة عن الزمان، أي تلك التي تكون موضوعاتها أزلية أبدية، ثابتة، مساوية لنفسها، غير خاضعة لتغير زماني ولا لقانون الألية. وهذه صفات لا تنطبق إلا على التصورات الأزلية الأبدية، أي المثل Ideen، بالمعنى الأفلاطوني. فهي الموجودات حقا، الفقالة حقا، وما عداها ظواهر. أن الصور هي النماذج هي السرمدية، وما الظواهر إلا نسخ عنها وهذه النماذج هي موضوعات المعرفة الحقة. ولهذا فإن الحق والجمال شيء واحد بالضرورة، لأن الجمال منشؤه التطابق بين الأشياء المحاكية وبين النماذج (الصور) التي تحاكيها هذه الأشياء.

مؤلفاته

- Vom Ich als Prinzip der Philosophie, 1795.
- Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1,1797.
- Von der Weltseele, 1798.
- Erster Entwurf eines Systems der Natur philosophie, 1797.
- System des tranzendentalen Idealismus, 1800.
- Bruno. oder über das natürliche und göttliche Prinzip der Dinge, 1802.
- Philosophie und Religion, 1804.
- Philosophische Untersuchung über das Wesen der menschlichen F reiheit, 1809.
- Einleitung in die Mythologie,

وقد نشر ابنه مجموع مؤلفاته في اشتوتجرت وأوجسبرج بين سنة ١٨٥٩ وسنة ١٨٦٦ في قسمين الأول في عشرة مجلدات، والأول يشمل ما نشر إبان حياة أبه.

مراجع

- Rosenkranz: Schelling, 1843.
- —Ed. von Hartmann: Schellings philosophisches System, 1897.

العظيم كلويستوك أي الشعر الألماني الحديث، والرسام تشبين Tishbein، وريمارس. وازدان هذا النادي في فيمار بفضل جيته وأعلام الفكر والأدب الذين كانوا في فيمار.

ولم يشأ شوبنهور الاستمرار في الأعمال التجارية. وبعد كثير من التشكي ترك التجارة ودخل المدرسة الثانوية في جوتا Gotha.

وفي سنة ١٨٠٩ دخل جامعة جيتنجن Göttingen، فعني بدراسة الطب والعلوم الطبيعية والتاريخ، كها درس الفلسفة على يدي الفيلسوف الشاك جوتلوب ارنست شولتسه Schulze الذي وجهه إلى دراسة أفلاطون وكنت وحدهما، ونصحه بعدم قراءة أي فيلسوف غيرهما، خصوصا أرسطو واسينوزا، قبل انقان دراسة أفلاطون وكنت، وهي نصيحة لم يندم شوبنهور على العمل بها.

وفي سنة ١٨١٠ ذهب إلى جامعة برلين، وقد جذبته إليها شهرة الفيلسوف فشته Fichte لكنه سرعان ما تبرّم بمحاضراته وتبدّل الاعجاب به إلى سخرية واحتفار.

وفي سنة ۱۸۱۳ حاول تحضير الدكتوراه في جامعة برلين، لكن الحرب حالت دون ذلك. فارتحل إلى يينا Jena، وظفر بالدكتوراه الأولى من جامعتها برسالته الموسومة باسم: دالجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية».

وفي الشتاء التالي عاد إلى فيمار وتوثقت صلاته بجيته، وتأثر به في نظرية الألوان. وهنا أيضا عرف فريدرش ماير، المستشرق الذي أدخله في معبد الفكر الهندي. فعني بدراسة الفكر والدين عند الهنود.

وفيها بين سنة ١٨١٤ و١٨١٨ عاش في درسدن، وعكف على المتاحف والمكاتب ودور الفن لدراسة الآثار الفنية فيها.

وهنا كتب أولاً ونظرية الابصار والالوان، الذي أخذ فيه جانب جيته ضد نيوتن. كذلك كتب وهو في درسدن كتابه الرئيسي: والعالم إرادة وامتثال، الذي نشره سنة ١٨١٩ غير أن الكتاب لم يلق نجاحاً يذكر.

وأمضى في إيطاليا عامين بين سنة ١٨١٨ و١٨٣٠ وتنقل في ربوعها، خصوصا في روما ونابلي والبندقية.

وفي سنة ۱۸۲۰ عاد الى برلين، ونال من جامعتها دكتوراه التأهيل للتدريس. ثم صار مدرّسا، لكنه لم يلق أي

- Kuno Fischer: Schellings Leben, Werke und Lehre,
- 4. Aufl. 1928.
- Nicolai Hartmann: Die philosophie des deutschen Idealismus, 1, 1923.
- J. Gibelin: Esthétique de Schelling d'apres la philosophie de l'art. Paris 1934.
- V. Jankelevitch: L'Odyssée de la conscience dans la derniere philosophie de Schelling, Paris, 1933.
- Susanna de Bocca: La filosofia di Schelling, Firenze, 1848.
- Karl Jaspers: Schelling: Grosse und Verhängniss.
   München, 1955.

شوينهور

### Arthur Schopenhauer

فيلسوف ألماني متشائم.

ولد في ٧٧ فبراير سنة ١٧٨٨ بمدينة دانسنج Dantzig من والد كبير الثراء، كان صاحب مصرف في هذه المدينة. ووالدته هي حنه شوينهور، بنت المستشار تروزينر Trosiener وقد عرفت كاتبة مشهورة، ألفت قصصا وأوصاف رحلات.

وبعد أن فقدت دانتسج حريتها في سنة ١٧٩٣، لم تشأ الأسرة البقاء في المدينة فغادرتها إلى همبورج في تلك السنة.

وفي سنة ١٧٩٧ انتقل به والده إلى مدينة الهافر طوال سنتين عند أحد أصدقائه التجار في المدينة. ثم عاد إلى همبورج في سنة ١٧٩٩ وبقى جاحتى سنة ١٨٠٣

وفي عامي ١٨٠٧ و ١٨٠٤ قام برحلة إلى سويسرة وفرنسا وبلجيكا وانجلتره، ويقي في لندن ستة أشهر، عرف فيها من طباع الانجليز ما بغضهم إليه.

وفي سنة ١٨٠٤ عاد إلى همبورج فوضعه أبوه في عمل تجاري يملكه ينش Jenisch لكنه لم يظهر أي ميل إلى الأعمال التجارية، بل صرف كل همه إلى الدراسة النظرية.

وفي أبريل سنة ١٨٩٥ توفي والله فغاذرت الأسرة همبورج إلى فيمار. وهنا استأنفت والدته ناديها الأدبي الذي كان يضم في همبورج نخبة من الأدباء والفنانين الممتازين مثل الشاعر

نجاح في التدريس، حتى ان عدد الطلاب الذين كانوا يحضرون محاضراته لم يزد على تسعة. ومع ذلك ظل ـ رسميا ـ يدرس في جامعة برلين حتى سنة ١٨٣٢

وفي ربيع سنة ١٨٣٢ بعد تجربة التدريس المرّة هذه، عاد إلى إيطاليا وتوسّع في دراساته في الجمال والأخلاق وبقي بها ثلاث سنوات

ولما عاد من إيطاليا في سنة ١٨٢٥ حاول استناف التدريس بجامعة برلين، عام أن ينجح هذه المرة، لكنه مني أيضا بخيبة الأمل والاخفاق، فكان اسمه مسجلا في برنامج المحاضرات، لكنه لم يقم بالقائها.

وعاش في مدينة برلين وحيدا لا يحفل به إنسان، فيها يرى حواليه ألوية الشهرة ومشاعل المجد تحوم على رؤ وس من وصفهم بد والدجالين والمهرجين من المفكرين، فحمله هذا على التفكير في مغادرة هذه المدينة البغيضة إليه - برلين - فانتهز فرصة انتشار مرض الكوليرا فيها سنة ١٨٣١ وأوى إلى مدينة فرنكفورت على نهر الماين حيث أمضى البقية الباقية من حياته.

وفي سنة ١٨٣٩ بدأ اسم شوبنهور يشتهر بين الناس. فقد أعلنت الجمعية الملكية للعلوم في النرويج عن مسابقة في موضوع الحرية، فتقدم شوبنهور برسالة بعنوان دحرية الارادة، ففاز بالجائزة، وعين في أثر ذلك عضوا في هذه الاكاديمية.

وفي سنة ١٨٤٠ قدم رسالة أخرى إلى الجمعية الملكية للعلوم في الدانمارك، بعنوان: وأساس الأخلاق، لكنها لم تحصل على جائزة، لأن الأكاديمية جزعت من عنف الهجمات التي صبها على فئت وهيجل. لكن نجم شوبنهور بدأ في التألق.

وفي سنة ۱۸۶۸ كانت الثورات تعم أوروبا كلها، ومدينة فرانكفورت نفسها. فلها كان شوبهور عبا للنظام، لا يريد أن يمكّر عليه صفو حياته الهادئة شيء، فقد أيّد إخماد هذه الاضطرابات بكل قوة وعنف، حتى أنه أوصى بثروته لصندوق مساعدة الذين دافعوا عن النظام في سنة ۱۸۶۸ و ۱۸۶۹، لهم ولأبنائهم اليتامى، وهو الصندوق الذي أسس في برلين.

ومن سنة ۱۸۵۳ بدأت شهرة شوينهور في الاستفاضة في أوروبا كلها، فنشرت «مجلة وستمنستر ، مقالة عنه ترجمها لندنر Lindner إلى الألمانية ونشرها في مجلة فوس Voss

وفي سنة ١٨٥٤ نشر فراونشتيت عرضا كاملا لمذهبه.

وفي سنة ١٨٥٥ وضعت جامعة ليبتسك مسابقة حول فلسفته.

وذاعت شهرته في كل أصقاع أوروبا، وصار له العديد من المتحمسين والمعجبين به والأتباع.

وفي ٣٣ سبتمبر سنة ١٨٦٠ توفي شوبنهور محاطماً باكاليل الشهرة بعد إنكار طويل، توفي إثر سكتة رثوية، وهو في سنّ الثانية والسبعين.

#### فلسفته

## ١ \_ العالم امتثال:

تأثر شوينهور في فلسفته بثلاثة مصادر: كنت، أفلاطون، وكتاب الأوبانيشاد الهندي.

وتقوم فلسفة شوبنهور كلها على قاعدتين: الأولى أن العالم امتثال، والثانية أن العالم إرادة.

وفيها ينصل بالقاعدة الأولى وهي أن والعالم من امتثالي، يقول شوبنهور أن كل وجود خارجي مردّه في الواقع إلى الذات. وتبعا لذلك أستطيع أن أستنج كل قوانين العالم من الذات. ويتساءل شوبنهور هل العالم يسير على نظام؟ وجوابه عنه أن العالم يسير على قانون. ما هو هذا القانون ؟ انه مبدأ والعلَّة الكافية ع. فكل امتالاتنا مرتبة فيها بينها وبين بعض على نحو من شأنه أن بجعل الواحد منها مرتبطا بالآخر، ولا شيء منها يقوم مستقلا بنفسه أو منفصلا عن غيره. وهذا الارتباط ارتباط منتظم نستطيع أن نعيَّ قبليا، أعنى قبل التجربة بوصفه مركوزا في طبيعة الذات ومع ذلك فإن من الأيسر علينا أن نعين هذا القانون على وجه الدقة بطريقة بعدية، أي بواسطة النظر في مضمون التجربة، وتمييز أنواع ما فيها من موضوعات، وما يخضع له كل نوع من مبادى. وبعد تصنيفنا لكل هذه الموضُّوعات، أو الامتثالات نرتفع بطريقة قبلية إلى أصول هذه المبادىء، أعنى الملكات العقلية التي تخضع لها الموضوعات وتستمد منها المباديء.

فإذا اتبعنا هذا المنهج، وصلنا إلى أربعة أنواع من الامتثالات أو الموضوعات: التأثيرات الحسية، والتصورات، والعيانات المجردة (الزمان والمكان)، وأخيرا المشيئات. أما التأثيرات الحسية فيناظرها مبدأ والصيرورة» أو المبدأ الفيزيائي، أي العلية بالمعنى العادي، والتصورات يناظرها ومبدأ المعوفة»

أو المبدأ المنطقي، أي القوانين المنطقية للذهن. والعيانات المجردة يناظرها مبدأ والوجوده، أو المبدأ الرياضي، أي الزمانية والمكانية. والمشيئات يناظرها مبدأ والفعل، أو المبدأ الاخلاقي، أي الباعث. وكل مبدأ من هذه المبادىء الأربعة مستمد من ملكة عقلية خاصة: فعبدأ الصيرورة له ملكة والذهن، ومبدأ المعرفة له ملكة والحساسية». المعرفة له ملكة والحساسية». ومبدأ الوجود له ملكة والحساسية».

لكن هذه المبادى، ليست مستقلة الواحد عن الأخر، بل هي أشكال غتلفة لمبدأ واحد هو مبدأ العلة الكافية. ولهذا لا يسميها شوينهور باسم المبادى، الأربعة، بل يقول عنها: والجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية، وبهذا الاسم سمى رسالته للدكتوراه. فثم مبدأ أو أصل واحد اذن، له أربعة فروع لكن كثيرا من التدفيق والنظر، فقال ان الظواهر مرتبطة بعضها كثيرا من التدفيق والنظر، فقال ان الظواهر مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا حتى ان كل شيء يتعين بشيء آخر، وكل غاهرة تسبقها علة أو ظاهرة هي السبب في حدوثها. فكل تغير يحيل إلى آخر سابق عليه، وهكذا إلى غير نهاية، سلسلة العلل متصلة. ومعنى هذا أنها بالضرورة أزلية أبدية، أي لا بدء لها استخدمها الفلاسفة المألون مثل: العلة الأولى، علة ذاته، المتصلد، وما شابه ذلك من عبارات فيها إنكار للتسلسل العلي المصل.

وللعلبة أنواع ثلاثة: علبة لا عضوية، وعلبة عضوية، وعلبة حضوية، وعلبة حيوانية إنسانية. والأولى هي العلبة بالمعنى الأصيل، والثانية هي المنج أو المؤثر، والثالثة هي الباعث. وتمتاز العلبة التي من النوع الأول بالتناسب بين العلة والمعلول في الدرجة، أعني أن العلة في حالة الأشياء اللاعضوية: من آلية وفيزيائية وكيمائية، تنتج من الأثر بقدر ما فيها، فيحدث في العلة من التغير بقدر ما في المعلول عما تحدثه هي، ولذا يمكن قياس درجة التأثير بحسب درجة المؤثر، وبهذا تختلف العلبة العضوية عن العلية اللاعضوية. إن مقدار العلة وقوته، ولا يمكن قياسه به، المعلودي قوة العلة إذا كبرت إلى القضاء على المعلول أو التأثير الذي يمكن أن ينتج. ومن كلتا العليتين تتميز العلية الحيوانية الذي يمكن أن ينتج. ومن كلتا العليتين تتميز العلية الحيوانية اللاسانية. ففي هذه الحالة الأخيرة لا حاجة إلى التماس بين العلة والمعلول من أجل إنتاج الأثر.

ونظرة شوبتهور إلى المادة نظرة مثالية، إذ يجعل المادة من

صنع العقل. والمادة من ناحية هي العلية، ويالتالي هي شكل من الشكول الفبلية للعقل أو الشكل الوحيد القبلي له. ويقول عنها بصراحة أنها وبالنسبة إلى العقل فحسب، ويواسطة العقل وحده ولا وجود لها إلا في العقل.

بيد أنه من ناحية أخرى ينظر إليها بعين العالم الطبيعي أو الفيزيائي، فيصور لها وجودا مستقلا، وكأنها الشيء في ذاته.

ولهذا فإن في فكرة شوبنهور عن المادة تناقضا واضحا.

### ٢ - العالم إرادة:

ويتجل هذا التناقض أوضح حين نرى شوينهور يقوم بطفرة فينتقل مباشرة من «الذات» باعتبارها عقلا يفكر ويمثل تبعا لمبدأ العلّة الكافية، وبالتالي يصنع الوجود الخارجي بأكمله. نقول أنه ينتقل إلى «الموضوع» باعتباره «الارادة» التي هي ـ في نظره ـ الجوهر الباطن والسر الأعظم لهذا الوجود. وما الوجود في الواقع إلا التحقق الموضوعي للارادة.

ذلك أن الانسان ليس عقلا فحسب، بل هو فرد في هذا العالم يمتد بجذوره فيه على هيئة بدن (جسم).

والبدن هو والارادة منظورا إليه من باطن، ووالارادة بدورها، البدن منظورا اليه من خارج. ولهذا فإن كل حركة للبدن هي حركة للارادة، والعكس بالعكس. إن الارادة والبدن سيان، أو شيء واحد له مظهران: مظهر مباشر هو البدن. وفعل الارادة هو بعينه فعل الجسم، أي أن الارادة والفعل أمر واحد، وإنما النظر المعقلي هو الذي يفصل بينها. لأن فعل البدن (أو الجسم) ليس الا فمل الارادة بعد أن تحقق موضوعا، أعني أصبح منظورا إليه من جانب الامتثال. وتبعاً لهذافإنه ليس بين البدن والارادة صلة العلية، لأن هذه الصلة لا تقوم إلا بين شيئين متمازين، وليست الحال ها هنا كذلك.

والارادة هي جوهر وجود الانسان. ففيها يجد الانسان بالتأمل الباطن المباشر الجوهر الباطن الحقيقي للانسان، والذي لا يمكن أن يفنى، وهي البذرة الحقيقية الوجودية في الانسان، وبالجملة، فإن الارادة هي والشيء في ذاته،. والارادة هي الجوهر الخالد غير القابل للفناء عند الانسان، ومبدأ الحياة فيه.

والآن بأي معنى يفهم شوبنهور والارادة»؟ إذ يبدو من وصفه لها أنها تختلف عها نفهمه عادة من معنى هذه الكلمة. فنحن نفهم من الارادة أنها قوة نفسية تأثر بالعقل وتصدر في

أفعالها عن بواعث يمليها العقل بأحكامه. ولكن والارادة، عند شوينهور غير غافلة، أو ان شئت فقل أن العقل ثانوي بالنبة إليها. فها عسى هذه الارادة العمياء إذن أن تكون؟

هنا بجب أن نفرق بين الارادة بالمعنى العام، وبين الارادة المحدودة بالبواعث والتي يسمونها والاختيارة \_ فهذه الاخيرة هي وحدها العاقلة، أما الأولى فلبست عاقلة، لأن الارادة المختارة تؤدي عملها تبعا لبواعث والبواعث امتالات، والامتثالات مركزها المخ، والأجزاء التي تتلقى أعصابا من المخ هي وحدها إذن التي تخضع للبواعث. والحركة التي يقوم بها الانسان على أساس هذه البواعث هي وحدها المنسبة إلى الارادة المختارة. أما الأفعال التي لا تصدر عن بواعث فتنسب إلى الارادة بوجه عام. ولهذا فإننا نضيف الارادة، بهذا المعنى أن في وسعنا التوسع في معنى الارادة لدرجة أن نضيفها إلى كل موجود. فالقوة التي بها ينمو النبات، ويتبلور المعدن، والتي بها تنجاذب والتي تو تتنافر، أو تتجه إلى مركز الأرض في الجاذبة، هذه القوة هي الارادة وقد تحققت في مظاهر متعددة.

ويؤكد شوبنهور أولوية الارادة على العقل الأسباب عديدة لا مجال هنا لحصرها (راجع كتابنا دشوبنهوره ص ١٩٤ -٢٠٣) ويقول عن نفسه أنه أول من قال بالنزعة الارادية، أي تلك التي تجعل من الارادة، لا من العقل والمعرفة، الجوهر الحقيقي الباطن للشخصية. وقبله كان ينظر إلى العقل على أنه هو الجوهر.

وبزعته المتطرفة هذه في تغليب الارادة على العقل، بدأ شوبنهور تيارا جديدا قويا في القرن الناسع عشر والقرن المسرين، وهو النيار الذي قضى على سيادة العقل، وجعل للارادة السيادة في الحياة النفسية وفي الوجود كله بوجه عام. فلم يعد الوجود تطورا للفكرة المطلقة أو اللوغوس (العقل) كما هي الحال عند هيجل، الذي كان في تعارض حادية مع شوبنهور ـ وفي هذا تفسير لكراهية هذا الاخير فيجل كراهية متطرفة. ولم يعد النظر إلى الوجود على أنه يسبر على قواعد منطقية عقلية عكمة، باعتبار أن المقل يحكمه ويسوده، كما كان المبل إلى هذا واضحا كل الوضوح عند المقلين ومن بينهم كنت الذي كان مع ذلك نقطة ابتداء اللامعقول حينها جعل والشيء في ذاته وغير خاضع للعقل، وإن لم يستخلص المضمون النهائي لهذا القول، بل ظل

على نظرة العقليين إلى العقل باعتبار أنه هو الواقع الموجود، وهو قال عن والشيء في ذاته، أنه وفكرة، أي مسألة نظرية فحسب.

وثمة خاصة أخرى للارادة، إلى جانب اللامعقولية، هي الوحدة. وشوبنهور يمضي في توكيد وحدة الارادة في الوجود كله، إلى حد القول بوحدة الوجود على طريقة الفيدا والايليين واسبينوزا، ثم معاصريه من الألمان، خصوصا شلنج. وقد كانت مقدمات مذهب شوبنهور تفضي بالضرورة الى وحدة الوجود. ان الارادة ـ عند شوبنهور - وحدة، لكن لا بالمعنى العددي، ولكن بالمعنى الوجودي، والمعنى العددي هو الذي يقال في مقابل الكثرة، أما المعنى الوجودي فيقال على سبيل الإطلاق، في مقابل الكثرة، أما المعنى الوجودي فيقال على سبيل الإطلاق، وهي الحضور في كل مكان ونسبة واحدة في الشيء الضئيل كها في الشيء العظيم، إذ لا معنى لهذه التفرقة بالنسبة اليها، فإن هذه التفرقة لا تقوم إلا بالنسبة إلى الممتد في المكان، والارادة ليست عمدة ولا متميزة فلا يمكن أن يقال إذن أن مقدارا صغيرا منها يوجد في الحجر، ومقدارا أكبر في الانسان. وإنما هي حاضرة في كل جزء وبنسبة واحدة وبلا تجزئة ولا انقسام.

فشوبنهور إذن من القائلين بوحدة الوجود بالمعنى الفلسفي الخالص، لا بالمعني الديني، أعنى بمعني أن هذا الوجود له مبدأ واحد وحدة مطلقة في ذاته، وإن تعددت المظاهر التي يتحقق عليها موضوعياً. وهذا المبدأ هو الإرادة، الإرادة العمياء المندفعة. ونراه ينكر وحدة الوجود بالمعنى الديني، أي بمعنى أن العالم هو الله الواحد وما الأشياء الحسية إلا مظاهر متعددة لوحدته المطلقة. ويسوق البراهين التالية: (الأول) أن والله، غير المشخص ليس بإله، بل هذا تناقض في الحدود غير معقول ولا مفهوم. ولهذا فان وحدة الوجود بالمعنى الديني هي في نظر شوبنهور وتعبير مؤدب، ولفظ مهذب لكلمة: والحاده. و(الثاني) لأن وحدة الوجود بالمعنى الديني تتنافى مع الكمال الواجب لله، وإلا فها هذا الآله الذي يظهر في صورة هذا العالم الفاسد الرهيب، وفي شخص الملايين النعسة المعذبة وكأنهم زنوج عبيد محكوم عليهم بأشق الأعمال بلا غاية ولا فاثدة؟! و(الثالث) لأن الاخلاق لن يكون هناك مبرر لوجودها داخل مذهب يقول بوحدة الوجود. فلم يكن في وسع شوبنهور، واتجاهه الأصيل أخلاقي، أن يفول بمثل هذا المذهب.

فهو إذن يقول بوحدة الوجود، ولكن بمعنى خاص، هو المعنى الفلسفي الخالص.

### ٣ ـ ارادة الحياة:

الارادة إذن اندفاع أعمى بلا غاية ولا هدف، لكن نحو ماذا؟

تأمل هذا العالم وما يجري فيه. فماذا ترى؟ ترى اندفاعا إلى الوجود، وتدافعا من أجل البقاء، وكاثنات تتوثب في نشوة وحماسة فائضة مؤكدة لذاتها في العيش، وصائحة ملء فيها: الحياة، الحياة! إنها تعبر إذن عن شعور واحد هو الشعور بالحياة، وتنساق في تيار واحد هو سياق الحياة، ويحدوها ويدفعها دافع هو دافع الحياة. فهي إذن لا تمثل غير إرادة واحدة، ألا وهي: إرادة الحياة، وان تعددت المظاهر التي تتخذها والشكول التي تعلن بها عن نفسها، واللغات التي تتحدث بها. وإلا، فعلام كل هذا الجزع ولماذا كل هذا العذاب والألم، والصراع والدفاع، والعطف والاشفاق ـ لماذا هذا كله برتبط بحادث أو ظاهرة في غاية البساطة هي شعور حياة فردية بأنها مهددة بالفناء؟ انه لسبب واحد هو إرادة الحياة. وإذا قلت ان هذا شعور ذاتي، فها الدليل على أنه شعور موضوعي عام في كل الوجود؟ والجواب هو أن أدعوك للتأمل ببصرك موضوعيا في الطبيعة بجميع درجاتها، فسترى حينئذ في الطبيعة كلها غاية واحدة هي حفظ النوع. فها نشاهده من إفراط شديد في إنتاج البذور، وعنف قلق في الغريزة الجنسية، ومهارة فاثقة في تكييف هذه الغريزة مع جميع الاحوال والظروف والتجاثها إلى أغرب الوسائل وسلوكها أوعر السبل من أجل مقاصدها، وما يبرز في حب الأمومة من إيثار يكاد أن يصل عند بعض الأنواع الحيوانية حد تفضيل الابن على الذات \_ كل هذا يدل على أن غاية الطبيعة في كل سيرها ونضالها غاية واحدة هي حفظ النوع. أما الفرد فلا تكاد الطبيعة أن تحفل به في ذاته، وإنما كل قيمته عندها أنه وسيلة من أجل الاحتفاظ بالنوع، حتى إذا ما أصبح غير قادر على تحقيق ذلك، قذفت به إلى الفناء.

تلك هي العلة في وجود الفرد. فها العلة في وجود النوع؟ هذا سؤ ال لا تقدم لنا الطبيعة عنه أي جواب. فمن العبث أن ينشد المرء في هذا التدافع المستمر والاضطراب المتصل في حومة الحياة \_ غاية يمكن أن يوفض إليها شيء من هذا الصراع، لأن زمان الأفراد وموتهم ينفقان بأسرهما في الاحتفاظ بالبقاء، بقاء الفرد في نفسه، وفي فريته من بعده، أي في الاحتفاظ بالنوع.

وإن شئت دليلا أرضح، فانظر إلى حياة كل نوع في الطبيعة تر أنها لو كانت لغاية معقولة لأسرع كل نوع في

الخلاص منها بكل قواه. وإلا فأية غاية تلك التي ينشدها حيوان مثل الخلد، تلك الدابة العمياه التي تعيش تحت الأرض، ولا عمل لها طوال حياتها غير أن تحفر - بمشقة - الأرض بواسطة أقدامها الضخمة الفلطاحة، وتحيا في ليل مستمر، لأن عيونها الجنينية لا غاية منها إلا الفرار من الضوه، حتى أنها لتعد الحيوان الليلي الأول 19 انها لا هدف لها سوى الغذاء والجماع، أي ما يحفظ النوع فحسب.

## فها مصدر هذا التعلق الشديد بالحياة؟

ليس مصدره العقل والتفكير. فقليل من التأمل كاف لإقناعنا بأن الحياة ليست خليقة بشيء من الحب والاستمرار. وليس من المؤكد أن الوجود خير من اللاوجود، بل لعل العكس أن يكون هو الصحيح، كها يبدو لنا لو أمعنا النظر بعض الامعان. ولو استطعت أن تسعى إلى قبور الموق وتقرع أبوابها سائلا إياهم: هل يريدون العودة إلى الحياة؟ إذن لرأيتهم ينغضون إليك رؤ وسهم رافضين وإلا فعلام التعلق جذه النزعة القصيرة التي يقضيها المرء في الوجود، والتي لا تبدو شيئا وسط تيار الزمان اللانهائي؟ وإنما هذا التعلق بالحياة حركة عمياء غير عاقلة ، ولا تفسير لها إلا أن كياننا كله إرادة للحياة خالصة ، وأن الحياة، تبعا لهذا، يجب أن تعد الخير الأسمى، مهما يكن من مرارتها وقصرها واضطرابها، وأن هذه الارادة في ذاتها ويطبيعتها عمياء خالية من كل عقل ومعرفة. أما المعرفة، فعلى العكس من ذلك أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحياة. ولهذا تفعل العكس: تكشف لنا عها لهذه الحياة من ضآلة قيمة. وبهذا تحارب الخوف من الموت. وأصدق شاهد على ذلك أننا نمجَّد من يقبلون على الموت في شجاعة وثبات، بعد أن أقنعهم العقل أن الحياة عبث لا يليق بالعاقل الاستمرار فيه، وننكر فعل من لا يتغلب العقل عنده على إرادة الحياة فيتعلق بها بأي ثمن، ويمتلىء جزعاً وخوراً واضطراباً حينها يتعرّض له، بَلَّهُ لخطره. ويتناول شوبنهور مشكلة الموت فيقرر أن الموت لا يصيب

ويتناول شوبنهور مشكله الموت فيقرر ال الموت لا يصبب إرادة الحياة، وإنما يتعلق بمظاهرها العرضية الزائلة كي بجدها باستمرار. أما إرادة الحياة فخالدة أبد الدهر. والطبيعة قد ضمنت لها الخلود بواسطة أداة قوية تلعب الدور الأكبر في الحياة العضوية، وهذه الارادة هي الغريزة الجنسية. ففيها مظهر من أوضح وأعنف مظاهر توكيد إرادة الحياة لنفسها، لأن معناها هو أن الطبيعة مهمومة بحفظ النوع باستمرار. وان في شدة هذه الغريزة وكونها أقوى الغرائز، ما يدل بجلاء على أن توكيد ارادة الحياة هو سر السر في الطبيعة. أجل، انها ليست الاساس في

شويتيور

الارادة ومصدرها، ولكنها العلّة المهيئة لظهورها وتحققها في الأعيان والموضوعات. ومن هنا كانت أهميتها الكبرى، وكان حرص الطبيعة على أن يُسرطا الاشباع بكل الطرق، حتى إذا حققت الكائنات غاية الطبيعة منها، وهي حفظ النوع، لم تكترث لوجودهم أو لفنائهم، لأن ما يعنيها هو النوع، لا الفرد.

ونتيجة لهذا فإن شوبنهور نظر إلى الحب نظرة جنسية خالصة لأنه يراه مرتبطا كل الارتباط بالغريزة الجنسية، وهذه بدورها ترتبط بارادة الحياة على هيئة حفظ النوع. وقد كرس شوبنهور لموضوع الحب فصلا من أروع فصول كتابه الرئيسي: والمعالم إرادة وامتثاله وأكد فيه أن الحب مها تسامى وتلطف ينبع من الغريزة الجنسية أو هو الغريزة الجنسية نفسها واضحة مشخصة. والزواج هو الأخر لا يقوم إلا من أجل تحقيق تلك الغاية، أعنى حفظ النوع. وواهم كل الوهم من يزعم أنه يقوم أو يمكن أن يقوم على الحب الخالص الذي يؤدي إلى السعادة الشخصية لكلا الطرفين.

### ٤ ـ الوجود خطيئة

شوينهور هو فيلسوف التشاؤم الذي اكتشف أن الوجود في جوهره شرَّ، وحاول أن يفسّر كل ما في الوجود من مظاهر تبعا لهذا الأصل

ذلك أن الوجود، كما قلنا، إرادة، والارادة مصلر الخطيئة. قال شوبنهور: هلا انبقت الارادة من عمائق اللاشعور كي تستيقظ على الحياة، وجدت نفسها، كفرد في عالم لا نهاية له ولا حدود، وسط حشد هائل من الأفراد المجهدين المتألمين الفسالين، ولما كانت منساقة خلال حلم رهيب فانها تهرع كي تدخل من جديد في لا شعورها الأصيل. وحتى تصل إلى هذه المغاية، كانت رغباتها غير متناهية ودعاواها لا تنقضي، وكل اشباع لشهوة يولد شهوة جديدة، ولا مرضاة أرضية قادرة على تهدئة جموحها ونوازعها، أو القضاء نهائيا على مقتضياتها أو تملئة هاوية قلها السحيقة،

فالانسان يسعى جهده طوال عياه، محتملا أشد صنوف العذاب والألام، محفوفا بالمتاعب والعراقيل، باذلا كل ما في وسعه من طاقة ـ وكل ما يمصله بعد هذا العناء كله هو أن يحافظ على هذه الحياة البائسة التافهة، بينها الموت ماثل أمام عينيه في كل قعل وفي كل آن. ألا يؤذن هذا كله بأن السعادة الدنيوية وهم يجب الاعتراف به، وبأن الحياة بطبعها شر، وبأن جوهر

هذا الوجود هو الشقاء؟ أجل، فإن السعادة النسبة التي قد يخبل إلى البعض أنهم يشعرون بها إن هي الأخرى إلا وهم، فيا هي إلا الإمكانية المعلقة التي تضعها الحياة أمامنا، على سبيل الإغراء بالبقاء في هذا الشقاء، وهي السراب الكاذب الذي يحثنا على الحرص عليها ويحدونا إلى التعلق بما فيها. إنها تعبث بنا عبثاً منكراً مروعاً، تعد ولا ترعى العهود، وتغري لكن تشعر بخيبة الأمل، وتلوح بالسعادة حياشة لنا إلى مهاوي الشقاء.

فإن كنت في شك من هذا، فتأمل أولا: الزمان أليس الزمان هو الذي ينشب أظفار الفناء في كل موجود؟ أو لا يجعل كل سرور وكل سعادة إلى عدم وفقدان؟ يقول شوبنهور: وان الزمان هو الصورة التي تعطي لهذا العدم الماثل في الأشياء مظهر المقاء الزائل، وهو الذي يقضي على ما بين أيدينا من مسرة واغتباط، بينها نحن نتساءل مذهولين: إلى أين ذهبا؟ ألا أن هذا العدم نفسه لهو العنصر الموضوعي الوحيد في الزمان، أعني ما يقابله في الجوهر الباطن للأشياء، وهو بهذا الجوهر الذي يعبر هو عنه.

ولننظر ثانيا في طبيعة هذه السعادة التي يتحدثون عنها. فماذا نرى؟ ونحن نحس بالألم، لا بالخلومن الألم، وبالهم، لا بالخلومن الهم، وبالجزع لا بالأمن. ونحن نشعر بالرغبة، كها نشعر بالجوع والعطش. لكن ما تلبث الرغبة أن تشبع حتى تصير مثل تلك القطع من الحلوى التي نتذوق طعمها في الفم، ثم لا يكون لها وجود بالنسبة إلى الاحساس حينها تبتلم. ونحن نعاني في أشد الألم الخلو من الملاذ والمسرات، فناسف عليها في الحال. أما زوال الألم فعلى العكس من ذلك: لا نحس به مباشرة حتى لولم يعاودنا إلا بعد مدة طويلة. وكل ما نقدر عليه هو أن نفكر فيه لأننا نريد التفكير فيه عن طريق التأمل. فالألم والحرمان هما وحدهما إذن اللذان يمكنهما أن يجدثا تأثيرا إيجابياء وبالتالي أن يكشفا عن ذاتيهما بنفسيهها .أما التمتع فعلى العكس من ذلك سلبيّ خالص. ولهذا لا نستطيع أن نقدّر الخيرات المُظمى الثلاثة التي نحظى بها في الحياة، وهي: الصحة، والشباب، والحرية ـ طالما كنا مالكين لها. ولكى ندرك قيمتها، لا بد لنا من فقدها أولا، لانها هي الأخرى سلبية.

وكل لذة تتذبذب بين حالتين: حالة الألم قبل أن تدرك، وحالة الملال بعد أن تشبع. وكلنا الحالتين عذاب. ففي الملال يشعر الانسان بالحلاء، وعدم الاكتراث، والضجر. ونضال الملال أشق من نضال الألم، لأنه بجهول الموضوع فلا يعرف مراجع

عبد الرحمن بدوي: دشوبنهوره ط١، القاهرة سنة ١٩٤٢، ط٤ الكويت وبيروت سنة ١٩٧٩

شيشرون

#### Marcus Tullius Cicero

فيلسوف وسياسي وخطيب روماني

ولد بالقرب من أربينم Arpinum في ٣ يناير سنة ١٠٦ قبل الميلاد. واظهر هو وأخوه كونتس Quintus منذ نعومة اظفارهما ولعا شديدا بالمعرفة جعل أباهما ينتقل سما إلى روما حيث درسا على يد كبار المعلمين فيها، ونذكر منهم أرخياس Archias الأنطاكي ، الشاعر والنحوي اليونان (ولد حوالي سنة ١٢٠ ق. م) وقد تولي شيشرون الدفاع عنه حين انهم سنة ٦٧ ق.م بأنه ادعى كذبا أنه مواطن روماني. وبعد أن تلقى شيشرون، (صاحبناهنا)، توجا الرجولة وهو الرداء الرسمى للمواطن الروماني وكان من الصوف الأبيض ، درس على يدى اسقفولا Q. Mucius Scaevola ، وبعد ذلك بسنوات، إبان الحرب الأهلية ، درس على بد فدرس Phaedrus الابيقوري . وفيلون الذي من لارسًا Philo of Larissa رئيس الأكاديمية الرابعة ، وديودوتس الرواقي وأبولونيوس مولون Molon . وبعد هذا التكوين الممتاز، ولدى انتهاء الحرب الأهلية بهزيمة حزب ماريوس، بدأ شيشرون في ممارسة مهنة الدفاع (المحاماة) في الفورم الروماني. وأول خطبة باقية لدينا ألقاها في سنة ٨١ ق. م دفاعا عن P. Quintus

وفي سنة ٧٩ ق.م سافر الى بلاد اليونان تحاشيا للقائد سولا Sulla وكان قد هاجم، ثم لاتمام دراساته، وفي أثينا عقد أواصر الصداقة مع أتيكوس Pomponius Anicus، تلك الصداقة التي استمرت حتى وفاته. ثم عاد إلى روما في سنة ٧٧، أي بعد عامين من إقامته في أثينا وبلاد اليونان. فاستأنف الخطابة في الفورم بنجاح.

وفي سنة ٦٦ صار بريتور Practor وفي أثناء توليه هذا المنصب ألقى الكثير من خطبه الشهيرة، ومنها خطبة في الدفاع عن قانون ماتليا الذي بمقتضاه عين مومبي قائدا للحرب المترداتية. ثم اختبر فنصلا مع أنطونيوس C. Antonius في أول

الانسان كيف يصدّه، ولأنه مثير للتراخي وعدم الاقبال على شيء، فلا يقوى الانسان على الخلاص منه. وان تخلّص منه فها ذلك إلا بإثارة رغبات جديدة تولّد بدورها ألم الحرمان: فنحن ندور إذن في عجلة الألم باستمرار.

مؤلفاته

سنة ۱۸۱۳: وحول الجذر الرباعي لمبدأ العلة الكافية».

Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde.

سنة ١٨١٦: وفي الايصار والألوان،

Ueber das Sehen und die Farben.

سنة ١٨١٩: والعالم إرادة وامتثال،

Die Welt als Wille und Vorstellung.

سنة ١٨٣٦: دحول الارادة في الطبيعة،

Uber den Willen in der Natur.

سنة ١٨٤١: والمشكلتان الرئيسيتان في الأخلاق،

Die beiden Grundprobleme der Ethik.

سنة ١٨٥١: «الحواشي والبواقي»

Parerga und paralipomena.

وبعد وفاته نشرت له الأبحاث التالية، نشرها يوليوس فراوتشتيت في ليبنسك سنة ١٨٦٤

ا \_ وحول النساء ( Ueber die Weber

۷ ـ وحكم في الحياة، Aphorismen zur Lebensweisheit. ۲ ـ وحول الموت، Ueber den Tod

Metaphysik der Geschlechts وميتافيزيفا الحب الجنسي على العلم الحب الجنسي

Ueber Lesen und Bucher والكتب والكتب الفراءة والأسلوب
 عدول الكتابة والأسلوب
 Stil

۷ ـ وترجمة كتاب جراتيان، Gracians Handorakel

وله مراسلات وأحاديث مع بكر وفراونشتيت وفون دورن وغيرهم.

أما مجموع مؤلفاته فالنشرة ألنقدية الجديدة لها هي التي نشرها دويسن Deussen في 14 مجلدا، وابتدأ نشرها في سنة 1911 عند الناشر R. Piper في ميونيخ.

يناير سنة ٦٣ ق.م، وهو أرفع منصب سياسي في روما. فترك الحزب الشعبي، وانضم إلى الحزب الارستقراطي. وفي أثناء قنصليته وقعت مؤامرة كاتلينا Catilina ، وقد قضى عليهاشيشرون بحزمه وحصافته. فلها انتهت مدة قنصليته، كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد الحزب الشعبي وأصدقاء المتآمرين في مؤامرة كاتلينا. وتخل عنه قيصر ويوميي وكراسوس. فاضطر إلى ترك روما قبل أن ينكل به، وذلك في سنة ٥٨. لكن أصدقاءه في روما سعوا إلى إعادته إلى روما، فعاد إليها في سنة ٥٧، لكنه عاش بعيدا عن أوار السياسة. وفي سنة ١٥ أرغم على الذهاب الى قبليقية Cilicia حاكها عليها، لكنه عاد إلى إيطاليا قرب نهاية سنة ٥٠ ووصل إلى نواحي روما في ٤ يناير سنة ٤٩، أى في الوقت الذي اشتعلت فيه الحرب المدنية بين قيصر ويومي ويعد تردُّد، إنضم إلى جانب بوميي وعبر البحر إلى بلاد اليونان في يونيو سنة 19. لكن قيصر هزم بوميي في فرسالوس ف سنة ٤٨. غير أن قيصر عفا عن شيشرون، ولما عبر قيصر إلى إيطاليا عند برنديزي عامل شيشرون بمودة كبيرة، وسمح له بالذهاب إلى روما.

وهنا اعتزل شيشرون الحياة العامة تماما، وانصرف إلى التأليف في الفلسفة والخطابة طوال ثلاث أو أربع سنوات، كتب فيها معظم إنتاجة الفلسفي.

لكن لما اغتيل يوليوس قيصر في ١٥ مارس سنة ٤٤ ق.م، عاد شيشرون إلى الحياة العامة، فصار على رأس الحزب الجمهوري، وراح يلقي الخطب النارية ضد انطونيوس: فكانت السبب في هلاكه، فلها تولت السلطة حكومة ثلاثية مؤلفة من أوكتافيان، وأنطونيوس وليبدوس Lepidus في ٢٧ نوفمبر سنة ٤٣ ق.م، كان شيشرون على رأس قائمة المطلوبين. فحاول الفرار، لكن الجنود المرسلين في أثره لحقوا به في قحاول الفرار، لكن الجنود المرسلين في أثره لحقوا به في الطيريق، وحاول عبيده الذين كانوا معه الدفاع عنه، لكنه فلحتزوا رأسه ويديه ويعثوا بها إلى روما، فأمر أنطونيوس بتعليقها في الميدان. وكان مصرع شيشرون في ٧ ديسمبر سنة عقره. م.

## آراؤه الفلسفية

لبس لشيشرون آراء فلسفية أصيلة، ولا مذهب مبتكر. وإنما أهميته ترجع إلى قدرته على عرض الأفكار والمذاهب الفلسفية اليونانية للقارىء الروماني (اللاتيني) بأسلوب مشرق

جيل واضح. وبعض آراه الفلاسفة أو المفكرين اليونانيين إنما وصلتنا عن طريق كتب شيشرون هذه.

كان شيشرون في اتجاهه الفلسفي أقرب إلى الشك، وكانت تلك نتيجة لمعرفته العميقة بتضارب المذاهب الفلسفية اليونانية لكنه لما كان أخلاقي النزعة، عمل الاتجاه، شأنه شأن كل أو جل المفكرين الرومان، فقد أدرك ما في نزعة الشك من خطر على الأخلاق والحياة العملية. لهذا جنح إلى المذهب الرواقي في الأخلاق، وألم بطرف من المذهب المشائي (الأرسطي).

فأخذ عن الرواقية قولها أن الفضيلة تكفي لتحصيل السعادة. وأخذ من المشائية تقديرها للخيرات الخارجية (من ثروة وصداقة وجاه الخ). ووافق الرواقية على ما ذهبوا إليه من أن الرجل الحكيم يجب أن يكون هادىء النفس خاليا من الانفعال، كها اعتنق تعريف المشائية للفضيلة بأنها وسط بين رفيلتين. وقال مع الرواقية أن الفضيلة العليا هي العمل، وليس النظر والفكر كها قال أرسطو.

وفي أمور الدين، كان شيشرون يرى المحافظة على الدين المسعيي لما في ذلك من فائدة للعامة من الناس. لكنه في الوقت نفسه دعا إلى تطهير الدين من الخرافات الغليظة، خصوصا تلك التي تنسب إلى الآلهة (وشيشرون كان مشركا وثنيا) أفعالا قسحة.

كذلك دعا إلى المحافظة عل الايمان بالعناية الالهية، وبخلود النفس الانسانية.

## مؤلفاته في الفلسفة والخطابة

إلى جانب خطب شيشرون ومراسلاته، يهمنا أن نذكر هنا كتبه في الفلسفة والخطابة:

1 ـ وفي الحدود القصوى للخيرات والشرور؛ De Fini-له ترجة فرنسية في مجموعة bus bonorumet malorum في جزئين مع النص اللاتيني.

لا ـ والتسكلانيات، Tuscalanae Disputationes
 له ترجمة فرنسية في نفس المجموعة، في جزئين مع النص
 اللاتيني

٣- وتقسيم الفن الخطاب،
 له ترجمة فرنسية في نفس المجموعة مع النص

أويكن Rudolf Eucken. واثر تخرجه عين في سنة ١٩٠١. مدرسا حرا Privatdozent في تلك الجامعة.

وفي سنة ١٩٠٧ انتقل للتدريس في جامعة منشن. وهنا التصل بفرانتس برنتانو وبكثير من تلاميذ هسرل، فبدأ يتأثر بمذهب الظاهريات، وظل متأثرا إلى حد كبير بهذا المذهب إلى أوائل العشرينات مع تضاؤ ل هذه التأثير في السنوات الأخيرة من حياته.

وفي سنة ١٩٩٠ ترك مهنة التدريس في جامعة منشن، ليكون كاتبا حرا، وأقام في مدينة برلين. فشرع في كتابة العديد من أبحاته ومنها: وفي الذحل والحكم التقويمي الأخلاقي، (سنة ١٩٩٧) وكتابه المشهور وفي ظاهريات ونظرية مشاعر التعاطف وفي الحب والكراهية، (سنة ١٩٩٣). كذلك أنجز في تلك الفترة، فترة برلين، كتابه الضخم: والصورية في الأخلاق واخلاق القيم الموضوعية، (في مجلدين سنة ١٩٩٣ ـ ١٩٩٦).

ولما قامت الحرب العالمية الأولى في سنة 1918 أبدى حاسة قومية عارمة، وراح يمجد الحرب ويمجد ألمانيا وانتصاراتها، وفي سنة 1910 نشر كتابا بعنوان: دعبقرية الحرب والحرب الألمانية، وقد ذاع الكتاب ذيوعا هائلا. وفي عام 191۸ قام بمهمة دبلوماسية في جينيف، مكلفا من وزارة الخارجية الألمانية، ويمهمة مماثلة في لاهاي (هولندة) في سنة 191۸

فلما هزمت ألمانيا، انتابت نفسه أزمة حمادة دينية وسياسية. فتخل عن البروتستنية وتحوّل إلى الكاثوليكية، وبدأ يشعر بنفور شديد من الحرب وأهوالها. وقد برر هذا التحول الى الكاثوليكية في كتابه وفي الخالد في الانسان، (سنة ١٩٣١).

وفي سنة 1919 عاد إلى التدريس في الجامعة، كها دعته جامعة كيلن Köln (كولونيا) ليكون أستاذا ذأ كرسي فيها. وبدأ يتجه خصوصا إلى علم الاجتماع، وسوسيولوجيا المعرفة على وجه أخص. فأصدر كتابه ودراسات في علم الاجتماع وفي نظرية النظريات في العالم، (سنة 197٣ ـ المعرفة ألاجتماع، وقد أصبح عنوانه في سنة 1977: وأشكال المعرفة وعلم الاجتماع،

وفي سنة ١٩٢٤ حدث تحول ثالث في تطوره الروحي: إذ اطرح الكاثوليكية، واطرح مذهب المؤلهة، وجنع إلى مذهب وحدة الوجود. وقد عبر عن اتجاهه الجديد في كتابه: ومكانة الانسان في الكونه (سنة ١٩٢٨)، وفي كتابه الذي صدر بعد إلى الخطيب، De Orature
 له ترجمة فرنسية مع النص في نفس المجموعة في ثلاثة
 اه.

ه ـ والاكاديبات؛ Academica

ا - وفي طبيعة الألفة De Natura Deorum

٧ ـ وفي القوانين؛ De legibus

A \_ وفي القدر، De Fato

٩ ـ وفي الصداقة و De Amicitia

١٠ ـ وفي الشيخوخة De Senectute

١١ ـ وفي الكهانة والتنبؤ بالغيب، De Divinatione

۱۲ ـ وفي الفضائل، De Virtutibus

۱۳ ـ (في الجمهورية) De Republica

14 ـ وفي الواجبات، De Officiis

۱۵ - دحلم شپیون، Somnium Scipionis

وقد نشر مجموع مؤلفاته C.F. Müller من سنة ١٨٨٠ (ل سنة ١٨٩٦، كيا نشرت في مجموعة ٢٨٩٦) Textes

مراجع

- Cicéron et ses amis

- F.R. Cowell: Cicero and the Roman Republic 1948.

— Pauly-Wissowa Real-Enzklopādie, Vol. VII A, Stuttgart, 1939.

— H.A.E. Hunt: The Humanism of Cicero. Melbourne, 1945.

شيلر

#### Max Scheler

فيلسوف ألماني برز في فلسفة القيم.

ولد في ٢٣ أغسطس سنة ١٨٧٤ في مدينة منشن (ميونيخ) عاصمة اقليم بافاريا في جنوبي المانيا. وكان أبوه مسيحيا بروتستنتيا ينحدر من أسرة عريقة مقامها الأصلي في كوبرج (في بافاريا) برز فيها رجال دين بروتستنت ورجال فانون. أما أمه فكانت يهودية.

درس الفلسفة في جامعة بينا على يد الفيلسوف رودلف

\_\_\_\_

وفاته بعنوان: والانسان في عصر البشرية، (سنة ١٩٢٩).

ثم انتقل من كيلمن ليكون أستاذا في جامعة فرنكفورت في سنة ١٩٢٨ وتوفي في ١٩ مايوسنة ١٩٣٨ وهو دون الرابعة والحسسين من عمره.

#### فلسفته

كان شيلر بطبعه قوى الانفعال، مرهف الاحساس، غني العواطف. وهذه الطبيعة القوية الانفعالات جملت أفكاره متقلبة كثيرة التحوّل، مع نظرة نفسانية نافذة في أعماق النفس البشرية. وكان للمنهج الفينومينولوجي تأثيره البالغ في تحليلاته النفسية العميقة. وفي نفس الوقت كانت فلسفة المقيم تحتل مركز الصدارة، إلى جانب الفلسفة الحيوية، في الفكر الألماني. فخاض شيلر في تيارها وأسهم بنصيب وافر في تشييدها واتمامها.

ويمكن تفسيم تطور شيلر الروحي إلى ثلاث مراحل:

١ ـ المرحلة الظاهرياتية

٧ - المرحلة الكاثوليكية

٣ ـ المرحلة التي تسودها وحدة الوجود.

ونعرض فيها يلي المعاني الأساسية في فلسفة ماكس شيلر:

#### ١ - النخصية:

يدور الكثير من أفكار ماكس شيلر حول الشخصية الانسانية، باعتبار أن الفرد هو الذات الأصيلة الحقيقية الحافلة بالمعاني. لكنه سرعان ما يتبين الرابطة الوثيقة بين الشخصية الفردية وبين الله، لكن لا على أساس وأن يجب الله، Amare in Deus ومن ثم يقع الفرد بين خطرين: الأول هو تأليه الانسان، والثاني انزال المطلق إلى مستوى المحايث. وفي المطلق إلى مستوى المحايث. وفي الكفاح بين، أو مم، هذين الخطرين تقوم مأساة الانسان.

وشيلر يؤكد في الانسان جانب الانفعال والعاطفة، ويريد أن يتجاوز به نطاق العقل المنطقي. وفي سبيل ذلك يحلل طائفة من الظواهر الروحية العاطفية مثل الاستشعار المتابع Nachfühlen والاستشعار النافسة Einfühlen، والحب والكراهية، والزهد والتوية، والاهتمام، الغ. ومن ثم تنشأ مهمة وضع «ظاهريات للمواطف مرتبطة بالقيم Werte، وهي أخلاقية في المقام الأول.

وفي تصوره للشخصية يعارض شيلر تصور الشخصية عدد كجوهرعند الاسكلائين، كها يعارض فكرة الشخصية عند كنت، اذ يأخذ على كلا الموقفين أن تصورها الشخصية تصور صوري (شكلي) عمض. فكنت يتصورها نشاطا عقليا، والاسكلائيون يتصورونها جوهرا عاقلا. وبدلا من ذلك يرى شيلر أن نقطة الارتكاز في مفهوم الشخصية هي الفعل. والشخصية هي وحدة الأفعال المتنوعة التي يؤديها الانسان. وحيث لا تتنوع الأفعال لا توجد مشكلة للشخصية. ولهذا فإن إلى السخصية.

Ŀ٠

## ٢ ـ فلسفة القيم:

وهذا يقودنا إلى فلمفة القيم عند ماكس شيلر.

إن القيم ـ في نظر شيلر ـ تعطى لنا في تجربة عاطفية قبلية. ففي التجربة الماشرة أدرك، بالوجدان، الجمال في لوحة فنية، أو السحر في شخص، أو حُسْن المذاق في فاكهة. ولا احتاج إلى توسط لادراك أن سلوكا ما هو سلوك شجاع، أو أن موقفاً ما يتسم بالنبل. لكن ينبغي أن غير هذا اللون من التجربة للقيم \_ من التجربة الحسية. فيا أحسه في اللوحة الفنية من جمال ليس حصيلة الابصار فحسب، بل هو أكثر من مجرد إدراك الوان وأضواء. وما أدركه في شجاعة المحارب ليس هو حركات يديه وجسمه، بل السّورة (الوثبة) التي ينطلق بها في القتال. وهذا لا يتنافى مع كون القيمة لا بدأن توجد في حامل بحملها: الشجاعة في الشجاع، الجمال في اللوحة، النبل في النفس، الخ. لكن ليس معنى هذا أن تجربة القيمة هي بعينها تجربة حامل هذه القيمة. فالأولى ليست تجربة حسية، بينها الثانية تجربة حسَّية. ولهذا ينبغي أن نقرر أن القيم في وجودها مستقلة عن حواملها. والدليل على ذلك أننا نستطيع أن ندرك أن لهذا الشيء قيمة أعل من ذلك الشيء، دون أن نعرف كليها بالدقة والتفصيل. وصفات القيم لا تتغير بتغيّر الأشياء. فكما أن الأزرق لا يصير أحر إذا دهنا كرة زرقاء باللون الأحر، كذلك القيم ونظامها الترتيبي لا تتأثر إذا غيرت حواملها من قيمتها. فالغذاء يظل غذاء، والسم سيا، على الرغم من أن بعض الأجسام يمكن في أن واحد أن تكون سامة بالنسبة إلى هذا التركيب العضوي، ومغذية بالنسبة إلى ذلك التركيب العضوي الأخر. وقيمة الصداقة لا تهدر بسبب كون صديق معلوم قد تبين أنه صديق زائف وأنه خانني، (والشكلية في الأخلاق، ص 11، ترجمة فرنسية ص 12، باريس سنة 1900).

ويرى شيار أن القيمة الأخلاقية مرتبطة بسلم القيم وبتحقيق كل واحد منها. فالفعل يكون خيرا إذا حقق قيمة ايجابية، أو إذا حقق قيمة عليا، ويكون شريراً إذا حقق قيمة سلبية أو قيمة دنيا. كذلك يكون الفعل خيراً إذا منع من تحقيق قيمة سلبية أو عليا، ويكون شريراً إذا اعترض تحقيق قيمة إيجابية أو عليا.

والقيمة توجد في ذاتها، حتى لو لم تتحقق في العالم المحسوس. وتحققها إذن لا يغير شيئا من وجودها الحق، بل يخلق قيمة جديدة هي الخير. فالعمل الفني يظل جيلا، سواء تحقق في المرم أو الحجر أو بالألوان المائية أو بالفحم من ناحية أو ظل مجرد فكرة في ضمير الفنان. ولا يقال أنه أجل في الفكر منه في التحقيق، أو المكس. لكن الفنان يصير فاعلا أخلاقها منه في التحقيق، أو المكس. لكن الفنان يصير فاعلا أخلاقها بالقدر الذي به ينقل إلى الواقع المحسوس الفكرة التي تمثلها في خاطره، إنه بهذا يحقق قيمة أخلاقية. ومعنى هذا أن الخير والشر لا يقالان إلا على فعل التحقيق. ويدون الفاعل ـ الذي هو العلمة الأولى للفعل العليب أو الخبيث ـ لن تكون ثم قيمة أخلاقية.

كيف ندرك أن قيمة أعل من أخرى؟ يجيب شيلر قائلا ان ذلك يتم في تجربة عاطفية. والعاطفة الممتازة التي فيها ندرك سمو قيمة على أخرى هي التفضيل يقول شيلر: وأن مملكة القيم تخضع بأسرها لنظام خاص بها. وللقيم ترتيب تصاعدي hiérarchie بفضله تكون قيمة ما واسمى وأو وأحطو من قيمة أخرى و.

ويقدم شيلر ثبتا بمراتب القيم مصنَّفًا على النحو التالي:

أ) قيم الشخصية وقيم الأشياء: ويقصد بقيم الشخصية
 كل القيم التي تتعلق مباشرة بالشخصية نفسها. ويقصد بقيم
 الأشياء كل القيم المتعلقة بالأشياء ذات القيمة.

ب) قيم الذات وقيم الغير: وينبغي عدم الخلط بينه
 وبين التفسيم السابق، إذ قيم الذات وقيم الغير بمكن أن تكون
 قيم شخصية وقيم أشياء.

ج) قيم الفعل، وقيم الوظيفة، وقيم رد الفعل.
 ويلاحظ أن قيم الفعل أسمى من قيم الوظيفة، وأن هذه وتلك
 هى أسمى من قيم رد الفعل والاستجابة المحض.

د) قيم حال النفس، وقيم السلوك، وقيم النجاح.
 هـ) قيم القصد، وقيم الحال.

و) قيم الأساس، وقيم الشكل، وقيم العلاقة.

ز) القيم الفردية، والقيم الجماعية.

حـ) القيم بذاتها، والقيم بالتبعية.

ويتدرج شيلر في ترتيب الفيم على النحو التالي:

١ ـ قيم الملائم أو اللذيذ.

٧ - قبم الحساسية الحيوية

٣- القيم الروحية مثل القيم الجمالية، وقيم العدالة،
 وقيم المعرفة

 أ ـ قيم ما هو مقدس. والقيم المندرجة تحت هذه الكيفية ذات طابع خاص وهو أنها لا توجد إلا في الامور التي يقصد منها أن تكون موضوعات مطلقة.

## ٣ ـ فلسفة الدين:

عير ماكس شيلر بين ثلاثة أنواع من العلم بالله وهي: المعرفة المتافيزيقية العقلية بالله، المعرفة الطبيعية بالله، المعرفة الوضعية بالله.

وتقوم المعرفة الميتافيزيقية العقلية على التمييز بين الوجود النسبي والوجود المطلق أي الموجود بذاته ens a se والأول يجمع بين الوجود والعدم، وهو يتوقف على الوجود المطلق والوجود المطلق والوجود المطلق هو العلة الأولى، وعلة العالم، بينها الوجود النسبي وجود مكن عارض Kontingent.

أما المعرفة بالله الطبيعية والوضعية فتقومان على الفعل الديني، وهو فعل نسيج وحده، لا يمكن ردّه إلى أية ظاهرة نفسية، ولا يستطيع المرء تعريفه إلا بواسطة سرد أنواع الموضوعات المعطاة في هذا الفعل، وهي موضوعات من نوع ما هو الهي، والالهي مطلق ومقدس.

وفينومينولوجيا الدين تسعى لفهم الطبيعة النهائية لما هو ومقدس. ودراسة تجليات الألوهية في الشؤ ون الانسانية، وتحليل فعل الايمان. الانسان بطبعه يبحث عن الله، إنه باحث عن الله Gottesucher الشعائر الدينية مثل الصلاة والتضحية، تنبع من صميم الانسان. والله يقابل الانسان في منصف الطريق إليه.

## ٤ ـ نظرية المعرفة وسوسيولوجيا المعرفة:

أما فيها يتعلق بنظرية المعرفة، فإن شيلر يقرر أنه لا توجد معرفة محضة وذلك أن المعرفة لا توجد لذاتها، أي لمجرد المعرفة والتأمل، بل هي تهدف دائها إلى الفعل، إلى بناء الوجود Leipzig, 1900.

- Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik.
- Vom Umsturz der Werte 2 Bde, Leipzig, 1919.
- Wesen und Formen der Sympathie, Halle, 1923.
- Vom Ewigen in Menschen. Leipzig, 1921.
- Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre, 3 Bde, Leipzig, 1924.
- Die Wissensformen und die Gesellschaft, Leipzig, 1926.
- Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt, 1928.
- Mensch und Geschichto, 1929.
- Nachgelassene Schriften, Bd. 1 Zur Ethik und Erkenntnistheorie. Berlin, 1933.

وقد أشرفت ماريا شيلر على طبع مجموع مؤلفاته بعنوان: .Gesammelte Werke, 10 Bde وقد ظهرت في برن Gesammelte بسويسرة.

مراجع

- Erich Przyware: Religionsbegründung: Max Scheler, J.H. Newman. Freiburg in Breisgau, 1923.
- J. Heber: Das problem der Erkenntnis in der Religions philosophie Max Schelers. Hamburg, 1931.
- G. Kraenzlin: Max Schelers phänomenologische systematik. Leipzig, 1934.
- T. Kransack: Max Scheler, Berlin, 1949.
- Maurice Dufour: La philosophie de Max Scheler.
   Paris. P.U.F.
- Maurice Dufour: La philosophie de la religion chez Max Scheler, Paris P.U.F.

الانساني. وليست المعرفة علاقة ثابتة بين الانسان والوجود، بل ينبغي أن تفسر على أنها نوع من السلوك المتكيّف الاجتماعي والتاريخي، بل والبيولوجي.

وتبعا لذلك، يفسُم شيلر المعرفة إلى ثلاثة أنماط، وفقا لوظائفها:

١ ـ النمط الأول هو المعرفة العلمية، وهي تهدف إلى السيطرة على الطبيعة وضبطها واستغلالها تكنولوجيا. وهذه المعرفة تتناول الجزئيات.

٣ ـ والنمط الثاني يشبه ما يسميه أرسطو به والفلسفة الأولى، أي معرفة الماهيات ومقولات الوجود التي هي أعم المفهومات. ولا تقوم هذه المعرفة بالضرورة على موضوعات واقعية، بل قد تتناول أيضا موضوعات خيالية: كما هي الحال في الرياضيات.

٣ ـ والنمط الثالث هو معرفة الموجود بما هو موجود،
 والنجاة والخلاص، وتبدأ هذه المعرفة بالسؤال عن طبيعة
 الانسان، وهي ليست محكنة إلا بفضل النمطين الأول والثاني.

والانسان يتصور على خسة أنحاه:

١ ـ الأول لا يقوم على العلم ولا على الفلسفة، بل على الدين.

۲ ـ والثاني هو تصور الانسان على أنه عاقل homo
 . sapiens

٣ ـ والثالث هو الانسان الصانع homo faber ، وتلك
 هي نظرية الوضعين والبرجماتين .

٤ ـ والرابع النظرة إلى الانسان المستمدة من تشاؤم شوبنهور وتنظر إلى الانسان على أنه كائن مضمحل تخل عن الحياة.

الخامس النظرة إلى الانسان على أساس والانسان الأعلى، وهي نظرة مستملة من نيشه.

مؤلفاته

- Die Transzendale und die psychologische Methode





## الصانع

#### Δημιουργος , Demiurge

اللفظ اليوناني معناه: صانع، صاحب مهنة ؟ أو حرفة. أما أول من أدخله في الاصطلاح الفلسفي فهو أفلاطون في محاورة طيماوس حيث يتحدث عن دصانع، ينظم ويرتب العالم وفقاً لخطة كاملة وهو الذي يحوّل الفساد والفوضى الازلية إلى كون منظم عكم. وشأنه شأن أي صانع إنساني، نجله ينظم مادة موجودة من قبل، ولا يخلقها من العدم. وهو يشكل هذه المادة الأولى وفقاً لنموذج المصدر السرمدي يشكل هذه المادة الأولى وفقاً لنموذج المصدر السرمدي والجزء الخالد في النفس الإنسانية. وهؤلاء الألحة يتممون حينتذ صائر الأعمال المحتاج إليها لترتيب العالم، بما في ذلك صنع الإبدان الإنسانية.

الصانع في صنعه هذا يصادف صعوبات بسب الضرورة صعوبة مثاماً مثلها يلقى الصانع الإنسان صعوبة من جانب المادة التي يستعملها في صناعته.

ويقول Paul Shory وإن الأداة الفنية الرئيسية في محاورة وطيماوس، هي الصانع. إنه ليس مبدأ ميتافيزيقاً عجرداً. بل هو في وقت واحد تجسيد لتصور أفلاطون الأخير عنده، وهو تصور غاية فنية في مقابل الصدفة الخالية من المقانون أو الاتفاق الاصطلاحي التحكمي وتجسيد للنزعة المرجوة الخالصة التي ربطها الشعراء المتدينون الكبار في الجيل السابق بالإله زيوس. إنه الصانع العلمي في محاورة وفي الاعتمال علم عاورة وقي محاورة وفي المحافية في محاورة وفي المحافية في محاورة وفي المحافية المحافة المحافة في محاورة وفي المحافية والمحافة المحافة المحافة والمحافة والمحافة والمحافة والمحافة المحافة المحافة والمحافة والمحافة المحافة والمحافة والمحافة المحافة والمحافة والمحا

الله الحقيقي الذي صحق القهر والظلم الذي كان يسود العالم. وهو ربَّ السموات والأرض، والباقي في وحدة ثابتة لا تتغير، غير متأثر بتجديفات الشعراء المشبهة، (دماذا قال أفلاطون، ص ٢٤٩، جامعة شيكاغو سنة ١٩٣٣).

وقد استعمل الفلاسفة الإسلاميون لفظ والصائعه للدلالة على الله، دون أن يكون هناك أي ارتباط في المعنى بين مفهومهم للصائع ومفهوم الصائع عند أفلاطون. ومن النصوص الدالة على استعمالهم هذا قول الغزالي في أول المسألة الثالثة من كتاب والتهافت: واتفقت الفلاسفة موى الدهرية على أن للعالم صائعاً، وأن الله تعالى هو صائع العالم، وأن العالم فعله وصنعه. (وتهافت الفلاسفة، ص

وفي الفلسضة اليهودية نجد فيلون يستخدم لفظ والصانع Δπμιουργάς على نحو ما يستعمله افلاطون، مع أن الترجمة السبعينية وللعهد القديم، من الكتاب المقدس تحاشت استعمال هذا اللفظ للدلالة على الله. ونجده يشبه صنع العالم ببناء البيت (راجع كتابه De Opificio mundi 5).

وفي كتب الغنوص يرد أن «النوس» (= العقل) بوصفه أقنوم تجلي الإله الأعلى ـ هو «الصانع».

ويميز نومنيوس الأفامي (القرن الثاني بعد الميلاد)بين الإله الأحل، ويتلوه والصانع، ويتلوه العالم.

في الفلسفة اليونانية، وخصوصاً عند أفلاطون يطلق هذا اللفظ Δημιουργόςعلى الله أو بالاحرى على المبدأ المنظم للكون. فهو الذي يشكل المادة، ويعطيها صورة. إنه لا يخلق

المادة، وإنما يشكلها فقط على غوذج الصور أو المشل (دطيماوس، ٣٨ جـ).

وفي الفلسفة الإسلامية، خصوصاً عند ابن سينا، يستعمل لفظ والصانع، للدلالة على الله الخالق المدبر.

وقد انتقلت فكرة الصانع من أفلاطون إلى الأفلاطونية المحدثة وإلى التيارات الفنوصية، وفي كلتيهما ينظر إلى الصانع على أنه الوهية خاضعة لإله أعلى، وعلى أنه وسيط بين الإله الأعلى وبين العالم.

والغنوصيون، وعل رأسهم قالتنان، يضعون الصانع في مرتبة أدنى من الأيونات الخيرة، ويزعمون أنه في أفعاله هو علمة الشرور في العالم، ونومينوس Numenius يصفه بأنه إله ثانوي، وإله صانع (راجع شرح برقلس على وطيماوس، ٣: ٩٣، ويوسيوس: والتمهيد إلى الانجيل، ١٤: ١٥).

لكن أفلوطين يهاجم تصور الغنوصية هذا لأنهم ينسبون إلى علة الجابية، هي الصانع، وجود الشر وهو سلمي ـ في العالم، ولأنهم يعدون الصانع أقنوماً، إلى جانب الواحد ودالنوس، والنفس (راجع دالتساعات، التساعالاني ٢:٩).

### مراجع

راجع الكتب الرئيسية عن أفلاطون. وكدراسات خاصة راجع:

- K. F. Doherty: «The Demiurge and the Good in Plato», in N. Schol. 1961, pp. 510- 24.
- M. Legido Lopez. El Problema de Dios en Platon. La Téologia del demiurgo. Salamanca, 1963.
- K. Ambelain: La notion gnostique du Démiurge dans.
   les Ecritures et les Traditions judéo- Chrétiennes.
   Paris, 1959.

#### الصدور = الفيض

## Emanation (G. απορροω

هو العلاقة بين الواحد وبين الموجودات المنبثقة عنه؛ وهو أيضاً العلاقة بين الموجودات العليا وبين الموجودات الدنيا في نظام ترتيمي للموجودات. وأفلوطين يشبه هذه العلاقة

بتلك القائمة بين الشمس وما يصدر عنها من أشعة، لكن أفلوطين يوضع هذا المعنى بأن هذا الصدور عن الواحد لا يترتب عليه تغير ولا كثرة في الواحد. (راجع تحديدنا للصدور عند أفلوطين في كتابنا: وخريف الفكر اليوناني، ص ١٣٢ طه سنة ١٩٧٩).

وقد قال بالصدور الغنوصيون، كها نجد بذور مذهب الصدور عند أفلوطرخس وفيلون اليهودي وإن تجنبا استعمال كلمة απορραια على أن أفلوطين هو الأخر نادراً ما يستعمل التعبير απορραια أو απορραια (في التساع الثاني: ١، ٣، ٣٠، ٣٠، ٣٠؛ التساع الثاني: ١، ٣، ٣٠، ٣٠، ٤، ١. ٤، ٣، ٤، ١. ٤، ٣، ٤، ١. ٤، ٣، ٢٠، ٧، وكثيراً ما يستعمل التعبير

(يفعل، يصنع) للدلالة على فعل والواحد». ويحدد مبدأ الصدور بأنه لا يعاني أي نقص ولا زيادة في عملية الصدور بل هو تام منذ البداية وإلى الأبد. وهو في وحدة تامة وبساطة تامة.

وعن أفلوطين أخذ الفلاسفة الإسلاميون فكرة الصدور، ويسمونها أيضاً دالفيض، والفاراي يقبول في الفصل السابع من دآراء أهل المدينة الفاضلة، وعنوانه: دالقول في كيفية صدور جميع الموجودات عنه: دالأول هو الذي عنه وُجد. ومتى وجد للأول الوجود الذي هو له، لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان وانحتياره، على ما هو عليه من الوجود الذي بعضه يشاهد بالحس، وبعضه معلوم بالبرهان. ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض وجوده لموجد شيء آخر، وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو. . ولا يمتاج في أن وبغيض عن وجوده هو. . ولا يمتاج في أن يغيض عن وجوده شيء آخر \_ إلى شيء غير ذاته يكون فيه، ولا عرض يكون فيه، ولا عرض يكون فيه، ولا عرض يكون أيضاً أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غيره، لا من نفسه ولا من خارج أصلاء (دآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٩٧٥، بيروت صنة ١٩٧٣).

وقد أخذ بمذهب الصدور هذا ابن سينا، وعارضه ابن رشد بشدة، (راجع خصوصاً همافت التهافته) أما ابن سينا فقد قال به على أسامن المبدأ القائل بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ وأما ابن رشد فيرى، على العكس، أن الواحد ما دامت لديه القدرة، فإنه تصدر عنه كثرة.

ومن ثم، وفي العصور الوسطى الأوروبية ، أصبح

وبالمعنى المحدودهي الكمالات التي تطلق على الله .

وقد اهتم المتكلمون المسلمون اهتماماً بالغاً بمسألة صفات الله ودار جدهم حول نقطين رئيسيتين هما: ١) ما هي هذه الصفات هي عين ذات الله، أو زائدة عليها؟

ففي ما يتعلق بالنقطة الثانية قالت المعتزلة إن والله تعالى قديم، والقِدَم أخص وصف ذاته. ونفوا الصفات القديمة أصلاً، فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حيّ بذاته، لا بعلم وقدرة وحكمة، هي صفات قديمة ومعان قائمة لأنه لو شاركته الصفات في القِدَم - الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية » (الشهرستاني: الملل والنحل، جـ١ص لشاركته في الإلهية » (الشهرستاني: الملل والنحل، جـ١ص المديسل المسلاف من كبار المعتزلة «إن صفات الله هي ذات الله: فعلمه هو ذاته، وقدرته هو ذاته، وإن الله عالم بعلم هو هو.

وعلى عكس ذلك يرى الأشاعرة \_ أتباع أي الحسن الأشعري \_ إذ يرون أن صفات الله قائمة بذاته، أي أنها ليست ذاته، ولا غير ذاته، إذ لا يتصور أن يكون الذات حياً بغير حياة، أو عالماً بغير علم، أو قادراً بغير قدرة، أو مريداً بغير إرادة. بل الله عالم بعلم، وقادر بقدرة، وحيّ بحياة. إن صفات الله قائمة بذاته، وأزلية. يقول الأشعري \_ كها أورده الشهرستاني (الكتاب نفسه جـ ١ ص١٣٧) \_إن صفات الله وأزلية قائمة بذاته. لا يقال: هي هو، ولا غيره، ولا لا هو، ولا لا خر. ه

ويقسم أبو المعالي الجويني صفات الله إلى نوعين: نفسية ومعنوية، فالصفة النفسية هي اللازمة لذات الشيء، أي الصفة الذاتية، المنبثقة عن الذات، وهي غير معللة بعلل قائمة بذات الموصوف. أما الصفة المعنوية فهي الحكم الثابت للموصوف بها، وهو معلَّل بعلل قائمة بالموصوف. مثال الصفة النفسية: كون الجسم متحيزاً، أي يشغل حيزاً، فهذه الصفة غير معللة بعلة زائدة على الجوهر. ومثال الصفة المعنوية: كون العالم عالماً، فهذه الصفة معلَّلة بالعلم القائم في العالم.

وكان المعتزلة يقسمون الصفات إلى: صفة ذات، مثل الحياة؛ وصفة فعل، مثل أن الله جواد، كريم، خالق، إلخ. [راجم تفصيل هذا كله في كتابا: ومذاهب

التعارض حادًا بين نظرية الصدور ونظرية الحلق. وقد قال الصدور من بين هؤلاء، يوحنا اسكوت اربوجنا (De di- المسلور من vision e naturae III, 17). وفسر ترما الأكويني الصدور على أساس فكرة المشاركة (راجع شرحه على كتاب والسماع الطبيعي، لأرسطو VIII, L.II). ونفس التفيير نجله عند السيد أكهرت (Lateinische Werke, 3, 218, 13 f.).

#### والصدور يقال إذن في مقابل:

١ ـ الخلق، لأن المخلوق منفصل تماماً عن الخالق،
 ولأن الحلق يتم إما من العدم، أو من مادة سابقة موجودة منذ
 الأزل إلى جانب المبدأ الحالق.

٧ ـ والتطور، لأن التطور عملية تجري في زمان وتمضي من الأقل كمالاً إلى الأكمل، فالتطور يضاد تماما الصدور لأن الصدور يمضي من الأكمل إلى الانقص، كيا أنه في التطور يجري التغير على المبدأ، بينها في الصدور يظل المبدأ في كماله وتمامه.

وثم تشابه بين الصدور وبين الحلول Panthéisme ، لكن بينها فارقاً جلياً يقوم في كون المبدأ باطناً وعمايتاً هو نفسه في الكون عند أصحاب مذهب الحلول ، بينها الأمر ليس كذلك في الصدور كها بينا من قبل ، ولهذا فإن من الأفضل التمييز الواضح بين الصدور والحلول .

#### مراجع

- I. Ratzinger: «Emanation», in Reallexikon für Antike und Chritentum, Stuttgart, 1959, pp. 1219-1228.
- H. Dörrie: art. «Emanation», in Religion in geschichte und Gegenwart, II (1958), p. 449 f.
- Colpe, art. «Inosis», in Rel. Gesch. Gegen; II (1958), p. 1648-1661.
- T.P. Roeser: «Emanation and Creation», in New Scholasticism, 19 (1945), p. 85-116.

#### صفات اله

#### Attributs de Dieu

صفات الله هي كل ما يمكن أن يوصف به الله.

#### صورة

#### forme (F), forma (L.) είδσς (G.)

أ ـ في الطبيعة وما بعد الطبيعة.

الصورة هي الشكل الباطن غير المرثي لشيء ما، أعني ماهيته، أي ما يجعل الشيء هو هو. وبهذا المعنى يستعمل أفلاطون لفظتي είδεα و είδσς بيد أنه يرى أن الصورة ليست صادرة عن باطن الشيء، بل هي هابطة إليه من ملكوت الصور العالي على العالم السفل. وما يكون هوية الشيء أو ماهيته هو مشاركته في الصور أو المثل (عن نظرية الصور أو المثل راجع من محاورات أفلاطون: وفيدونه، فلارسه، والسياسة» (م° - م°)، وطيماوس»). فأفلاطون يقول إذن ان الصور مفارقة.

وفي هذا يختلف مع أرسطو الذي يؤكد اقتران الصورة بالهيولى بحيث لا يفترقان. والصورة عند أرسطو هي إحدى المملل الأربع للشيء: الصورة، الهيولى (المادة)، الفاعل، الغاية. فالمنضلة: صورتها هي الشكل الذي يعطيه إياها النجار، ومادتها هي الخشب، وفاعلها هو النجار، والغاية منها إمكان وضع أشياء على سطح مرتفع.

وعند أرسطو أيضاً أن الصورة هي موضوع العلم. ثم إن التغيريقتضي القول بوجود الصورة، إذ التغير يفترض دائياً غاية يتجه إليها، وهذه الغاية هي الصورة، فالصورة هي غاية كل تغير أو الكمال لكل تغير.

وفي العصور الوسطى الأوروبية اهتم الاسكلائيون بالبحث التفصيلي في مختلف أصناف والصور ، formae فميزوا:

- الصور الصناعية، مثل صورة المنضلة أو التمثال،
- ٢) الصور الطبيعية، مثل النفس بوصفها صورة الجسم العضوي.
  - ٣) الصور الجوهرية وهي تلك التي تفوم الجواهر المادية
- الصور العَرَضية، وهي التي تضاف إلى الجواهر المادية لتميزها ظاهرياً، مثل الألوان.
  - الصور المحضة أو المفارقة، وتتميز بأنها أفعال محضة.

الإسلاميين، جـ١، بيروت ط١، سنة ١٩٧١).

كذلك تناول مسألة وصفات الله فلاسفة العصور الوسطى الأوربية. ونجتزى ها هنا بذكر رأي القديس توما. يرى توما أن من المستحيل على العقل الإنساني أن يعرف ماهية الله، لأن الله معقول صرف. ولكن يمكن معرفة صفات الله بطريق سلمي، بأن ننفي عن الله كل ما لا يليق بمقام الألوهية من صفات، فننفي عنه الحركة والتغير والانفعال والتركيب، وفي مقابل ذلك نصفه بأنه ثابت، وأنه فعل عض، بسيط، ويمكن معرفة صفات الله عن طريق آخر، هوقياس النظير معلوطا، لأن المعلول صادر عن العلة. لكن يجب أن نلاحظ مع ذلك أن المعلول صادر عن العلة. لكن يجب أن نلاحظ مع ذلك أن المعلول يشبه فقط العلة، لكن يجب أن نلاحظ الشبه. كيا أن كل صفة في المعلول ليس من الضروري أن توجد في العلة، لأن المعلول بحكم مرتبته في الوجود يتصف بصفات لا تليق بالعلة.

ومن هنا ينبغي - في نظر توما-أن ننظر في صفات الموجود، وأن نستخلص منها ما يمكن أن يليق بكمال الألوهية. وتبعاً لهذا نصف الله بقياس النظير، لكن بنسبة أكبر جداً عما يتحقق للمعلول، فننسب إلى الله صفات الكمال الموجودة في المخلوق، لكن نضيف إليها بعدذلك حرف الجر: وفوق: فالله عالم بعلم فوق العلم، حيّ بحياة فوق الحياة، قادر بقدرة فوق القدرة، إلخ.

[راجع والخلاصة اللاهوتية) لتوما 3- Sum. Theolog. I q . 3-26-14, 18-

#### مراجع

عهد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين، جـ1، بيروت سنة ١٩٧١

عبد الرحمن بدوي: فلسفة العصور الوسطى، ط1، القاهرة سنة ١٩٦٢

أبو حامد الغزالي: المقصد الاسمى في شرح أسياء الله الحسني، القاهرة سنة ١٣٧٤هـ.

- Harry Wolfson «Avicenna, al-Gazzli and Averroes on divine attributes», in Homenajea Millas Vallicros a 11, 1956, pp. 545-571.

Et Gilson: Le Thomisme.

Et. Gilson: La Philosophie de St. Bonaventure.

#### ب) في المنطق:

يفرق المنطق في العصور الوسطى الأوربية بين دصورة الحكم، وومادة الحكم، فمادة الحكم، هي ما يتغير فيه، فمثلاً في الحكم: وسقراط هو حكيم، نجد أن وسقراط، وحكيم، يتغيران ، بينها الرابطة دهو، تبقى في حكم حمل موجب، فهذا الذي يبقى يسمى دصورة الحكم، فالرابطة في الحكم الخمل وكذلك في الحكم الشرطي تنسب إلى صورة الحكم.

وفي المنطق الرياضي تطلق والصورة، على الجزء والثابت، في القضية، ووالمادة، على الجزء والمتغير، في القضية؛ وبعبارة أخرى: الصورة هي والشوابت، والمسادة هي والمتغيرات، في القضايا فمثلاً في القضية: وكل انسان هو غان، يقال عن وكل، ووهو، إنها وثابتان،؛ ويقال عن وإنسان، ووفان، إنها ومتغيران، أو الأولان هما صورة القضية، والأخيران هما مادة القضية.

#### الصيرورة

# Devenir (F. E.), Werden,(G.), Becoming (E) هو كون الموجود في حال تغير مستمر.

ومشكلة الصيرورة أثيرت في الفكر اليوناني قبل سقراط على هذا النحو: هل الوجود في حال ثبات، أو في حال صيرورة؟ قال بالرأي الأول الإيليون، وبالرأي الثاني هيرقليطس. وحاول الفيثاغوريون الجمع بين الرأيين فقالوا إن الموجودات في حال صيرورة، لكنها في صيرورتها تخضع لقوانين رياضية ثابتة.

والاتجاه العام عند أفلاطون هو النظر إلى المحسوسات على أنها في حال صيرورة، بوصفها نسخاً من الصور أو المثل. والوجود المضاد عنده ليس موجوداً بالمعنى الحقيقي؛ وإنما وجود الصور، وهو وجود ثابت، هو الحقيقي والأحق باسم الوجود.





الضرب

[راجع كتابنا: والمنطق الصوري والرياضي، ط، الكويت سنة ١٩٧٧].

## الضرورة

#### Nécessité

أ ـ تطلق الضرورة أولاً على القوانين: فإن كان القانون مدنياً أو أخلاقياً سميت الضرورة إلزاماً Obligation. وإن كانت الضرورة فيزيائية كان القانون قانوناً طبيعيًا، مثل قانون سقوط الأجسام، قانون الجاذبية، إلخ. فالقانون الطبيعي (أو العلمي) يفرض نفسه بدقة ويحكم الظواهر التي تتعلق به، فلا يمكنها الإفلات منه.

ب وتقال الضرورة في اللاهوت على واجب الموجود. ذلك أن الموجود إما واقعي أو عمكن، أو ضروري. والضروري هو الذي لا يمكن أن يمكن بخلاف ما هو كائن. والله هو وحده الموجود الذي يتصف بهذه الصفة. يقول ابن سينا: «كل وجود للشيء فإما واجب، وإما غير واجب، فالواجب هو الذي يمكون له دائمًا، وكل ذلك إما بذاته، وإما له بغيره. كل ما يجب لذاته وجوده فيستحيل أن يمكون وجوده يجب بغيره. وينعكس: كل ما يجب وجوده لا عن ذاته، فإذا أعتبرت ماهيته بلا شرط لم يجب وجودها، وإلا لكان لذاته واجب الوجود؛ ولم يمتنع وجودها، وإلا لكان لذاته لذاته فلم يوجد إلا عن غيره. فإذن وجوده لذاته عمكن. ٤ (دعيون الحكمة، ص٥٥ بنشرتنا، القاهرة سنة ١٩٥٣).

ويقال عن شيء أو عن موقف إنه ضروري بشرط إذا

#### ف المنطق:

١-في القياس: الضرب هو الهيئة الحاصلة عن اجتماع الصغرى والكبرى في القياس باعتبار الأسوار، أي اعتبار الكم والكيف في المقدمات.

وعدد الأضرب المنتجة هي: أربعة في الشكل الأول، أربعة في الشكل الثاني، ستة في الشكل الثالث، وخمسة في الشكل الرابع.

## ٧-في المنطق الرياضي:

ضرب صنف في صنف آخر هو استخراج الصنف المشترك بينها، فإذا ضربنا مثلاً الصنف داساتذه في الصنف دشعراء، فإن الناتج هو الصنف الجامع بين الاستاذية وقول الشعر، أي صنف: والشعراء الاساتذة أو والاساتذة الشعراء و

ويعرّف حاصل الضرب المنطقي هكذا:

حاصل الضرب المنطقي لصنفين هو الصنف المتضمَّن في كلَّ منها، والمتضمَّن لكل صنفٍ متضمَّن في كل منها.

او بعبارة أخرى:

حاصل الضرب المنطقي لصنفين هو الصنف الذي يكون جزءاً من كل واحدٍ منها، ويعمُّ كلُّ صنف يكون جزءاً من كل واحد منها.

كان من الضروري وجوده أو حدوثه منى ما تحقق شرط. فمثلاً في القياس: متى ما وضعنا مقدمتين لزم عنها قول لا عالة؛ فهذا اللازم ضروري بشرط وضع المقدمات على النحو الذي تقتضيه قواعد القياس. مثال آخر: غليان الماء في درجة مائة عند مستوى سطح البحر ضروري بشرط الدرجات المائة المشرة.

وقد عارض فكرة ضرورة قوانين الطبيعة اميل بوترو في رسالته المشهورة وعنوانها: وفي عدم ضرورة قوانين الطبيعة، (سنة ١٨٧٤).

## الضروري

#### Nécessaire

ينقسم الضروري إلى: ضروري عقلاً، وضروري طبعاً. أما الضروري عقلاً أو الضرورة المنطقية فهو النتيجة المستخلصة من مقدمات، والضروري طبعاً أو فزيائياً هو الضروري بالغير، أي المشروط بشيء خارج عنه، وينشأ عن طريق العلية، وسبب وجوده ليس من ذاته، بل من غيره،

والضروري يفترض مقدماً: الامكان والواقع.

ولهذا فإن ضرورة نسبته إلى هذاالغير.

والضروري هو ما لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو نائن.

ويقول كنت إن «كل شيء ضروري اما مطلقاً واما بشرط» (تعليق رقم ١٩٩٦). ويقول أيضاً «إن كل ضرورة هي إما منطقية، أو واقعية. فالأولى عقلية، والثانية تجريبية» (تعليق رقم ٣٧٦٧). «والضرورة إما ضرورة الأحياء» (رقسم ٤٠٣٥) «والضرورة هي في كل النواحي شرط لإمكان الأشياء» و«الضرورة المطلقة تصور حَدَيَّ، إذ بدونها لا يمكن حدوث أي تمام في سلسلة المرضيات» (رقم ٣٣٠٤).

والضروري يقال في مقابل الممكن، ويقال في مقابل

المستحيل.

وتقال الضرورة أحياناً عبل الحتمية ·

وفيها يتصل بالله ينعت بأنه واجب الوجود. ذلك أن الموجودات كلها ممكنة ، أما الله فهد وحده واجب (=ضروري) الوجود، لأنه لو كان وجودها ضرورياً من ذاتها، لما كانت في حاجة إلى الله كي توجد. والقديس توما يعرف وجوب وجود الله على أساس الموية بين ماهيته ووجوده. أما ديكارت واسبينوزا فيتصورون أن الله واجب (ضروري) الوجود على أساس أن ماهيته هي بحيث تقتضي وجوده بالضرورة. ويؤكد ديكارت أن وجود الله لا يتميز من ماهيته .

وعلى أساس التفرقة بين الواجب والممكن أقام الفارايي برهاناً على وجود الله، صاغه ابن سينا في كتاب والنجاة هكذا: ولا شك أن هنا وجوداً. وكل وجود فإما واجب، وإما مكن. فإن كان واجباً، فقد صحّ وجود الواجب وهو المطلوب. وإن كان ممكناً، فإنّا نوضع أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجوده (والنجاة، ص ٣٣٥، القاهرة سنة 14٣٨).

راجع تفصيل ذلك في مادة: ابن سينا

مراجع

- Platon: Lois, liv. X.

- Aristote: Physique, I. VIII, e. 1-6.
Aristote: Métaphysique, I. IX, c. 8; I. XII, e. 6-7.

- St. Thomas d'aquin Summa Theologica, Partie I, Q2; Q8.A1; Q19, A5, resp. 3; Q44, A1; Q65; Q104, AA. 1- 2.

- Descartes: Discours, partie IV

Descartes: Méditations

Descartes: Objectons et réponses

- Spinoza: Ethique, partie I, déf. 1, 3, 78; prop. 5- 11;

19-20, 34.



#### الطانة

#### Energie

تطلق في الفيزياء على قدرة الجسم؛ أو نظام فزيائي، على إنجاز شغل أو التغلب على عائق.

وكان أرسطو يطلق كلمة ενεργία على الحالة الفعلية التي ينتقل إليها الموجود من حيث كان بالقوق أي على سبيل الإمكان في هذه الحالة. (والطبيعة، ص ١٩٩١ب س<sup>٢٨</sup>، ص ٢٥٥ أس ٢٠٠ دما بعد الطبيعة، ص ١٠٤٨ أس<sup>٢٥</sup>، ص ١٠٤٩ بس<sup>٥</sup>). وهذا التقابل هو بين دما يقال بالقوة، وما يقال بالفعل».

ولم تأخذ فكرة الطاقة مكانتها الهامة إلا خلال القرن التاسع عشر، حينها اكتشف مبدأ حفظ الطاقة.

وأسهم في تعميق مفهوم الطاقة أربعة عوامل:

١-البحث في حقيقة الحرارة،

٢-دراسة تبادل (تغير) المادة في الكاتنات العضوية الحية؛
 ٣-التوسم في البحث الفيزيائي إلى ميادين غير فزيائية.

٤ مفلسفة الطبيعة عند شلنج واستيفنز Steffens وأوكن Oken .

#### Nature (F., E.), natura (I.), natur (G.)

هذا اللفظ مشترك المعاني غامض جداً، مما دعا بعض علماء الطبيعة في القرن السابع عشر إلى تجنب استعماله.

لقد استعمله علماء الطبيعة بمعنى وكل ما هو مشاهده.

واستعمله السوفسطائيون في مقابل القانون، فوضعوا التقابل ب فوضعوا للتمبير عن القهر (القانون) في مقابل الطبع (الطبيعة)، وقالوا إن كل قانون يقهر ما هو طبيعي أو بالطبع.

وجاء أرسطو فقال إن والإنسان مدني بالطبع أي أنه موجود يحقق طبيعته في المدينة (المجتمع)، وذلك لأن الإنسان موجود ناطق بالطبع، أي أنه مقدر عليه أن يتفاهم مع أشباهه من الكائنات. لكن أرسطو يضع أحياناً تقابلاً بين الانسان والطبيعة، على أساس أن الطبيعة هي ما لم يصنعه الانسان. كذلك يضبع تقابلاً بين. الطبيعة والنفس، فيتحدث عن حركات طبيعية وحركات قسرية: فالأولى مثل تحرك الحجر الساقط نحو مركز الأرض، والثانية مثل رفع هذا الحجر إلى أعلى بواسطة اليد أو بواسطة أية آلة.

وشيشرون، وبعض فلاسفة العصور الوسطى يضعون الطبيعة في مقابل الإرادة voluntas. ولكن توماس الأكويني يميز في الارادة نفسها بين «الميل الطبيعي» naturalis inclinatio ويين الميل الحرّ فيها، ويقول: ولا بد أن ما هو للموجود بالطبيعة وعلى نحو لا يتغير هو الأساس والمبدأ لسائر الأمور»

لأن طبيعة الشيء هي الأول فيه، وكل حركة تنشأ عن شيء لا يقبل التحرك، (والحلاصة اللاهوتية (I, qu. 82, a. 1). ومعنى هذا أن توما يقول بوجود أصل ثابت في ارادة الانسان عنه تصدر أفعاله الحرة؛ أي ان الأفعال الارادية مزيج من أفعال الطبيعة الثابتة والارادة الحرة.

لكن أرسطوكان يرى أن للطبيعة نزوعاً أو ميلاً. فجاء فلاسفة العصر الحديث فأنكروا ذلك وكان وراء انكارهم اهتمامهم بالسيطرة على الطبيعة. وأسقطوا التفرقة بين الحركة الطبيعة. كذلك أسقطوا التقابل بين الطبيعي والصناعي. وفي هذا يقول فولتبر ساخراً في وحوار بين الفيلسوف والطبيعة: تقول الطبيعة: ولقد أعطوني اسها لا يناسبني: سموني طبيعة، وأنا فن حقاً و (فولتبر: والمعجم الفلسفي). ومن قبله قال بسكال: والعادة طبيعة ثانية. أو ليس الأولى أن يقال إن الطبيعة ما هي إلا عادة ثانية؟ و (والأفكاره، مجموع مؤلفاته، طبعة لافون، ص ١٤٥).

وابتداة من القرن السادس عشر احتل تقابل آخر مكان الصدارة: هو التقابل بين الطبيعة وبين اللطف gratia، بين ما هو فوق الطبيعي Supernaturale. والتفرقة بين الطبيعة واللطف الإلمي هي محاولة لرد التقابل: الطبيعة العمل، إلى تقابل بين مذهب القديس بولس ومذهب القديس يوحنا كها وردا في المهد الجديد من الكتاب المقدس، ومفاده أن الإنسان من حيث الواقع هو جسد، أي أنه لا يستطيع أن يصبح بنفسه ما يجب أن يكون مصيره. إنه يستطيع أن يريد، لكن تحقيق ما يريد ليس في استطاحه. وترك الإنسان لإرادته يسلم لها نفسه يؤدي إلى الشر. فلكي يكون الإنسان لإرادته يسلم لها نفسه يؤدي إلى الشر. فلكي يكون الإنسان خيراً مجتاج إلى تدخل إلمي خاص يتم بتوسط يسوع؛ وهذا التدخل هو اللطف الإلمي.

وعند اسبينوزا تصبح الطبيعة هي الله؛ لكنه يميز بين الطبيعة الطبيعة المطبوعة natura والطبيعة المطبوعة معنده الطبيعة . naturata . وسلوك الإنسان عنده ينبغي أن يفسر على نحو طبيعي: فحرية الفعل لا تقوم في التحرر من الجبرية، التي تسود الطبيعة، بل في إدراك الإنسان لعبوديته وقبوله لما يجري.

وفي القرن الثامن عشر ساد التقابل بين الطبيعة وبين الوضع القائم. فكتب هولاك Holbach كتابه: ونظام العطبيعة، وصاغ مورلي Morelli وقانون الطبيعة، وأخذت فكرة والقانون الطبيعيه في مقابل والقانون الوضعي، ووالدين الطبيعيه في مقابل والدين الوضعي، تسود الفكر القانون واللاهوتي في ذلك القرن وفي القرن التالي له. وبنفس الروح دعا روسو إلى العودة إلى الطبيعة في مقابل المدنية. ومكذا نظر إلى الطبيعة على أنها الحبرة، وأن الحضارة والأوضاع المتوارثة هي الشر.





### الظاهريات

## Phänomenologie (D), Phénomenologie (F)

كان J.H.Lambert هو أول من استعمل هذا اللفظ Phänomenologie وذلك في سنة ١٧٦٤، وتلاه أمانويل كنت ثم هيجل في عنوان كتابه الرئيسي ١٨٠٧).

لكنه صار يطلق في بداية القرن العشرين على مذهب في الفلسفة أسّسه هُسِرل Husserl (١٩٣٨ ـ ١٩٣٨) وكان من أنصاره ماكس شيلر في المانيا، وجان بول سارتر في فرنسا، وتأثر به مارتن هيدجر والوجودية بعامة.

والفكرة العامة التي يقوم عليها مذهب الظاهريات هي: والرجوع إلى الأشياء نفسها zuden Sachen selbst ، أي الرجوع إلى الوقائع المحضة دون التأثر بالأحكام السابقة المتعلقة بها.

وعل هذا الأساس يعارض مذهب الظاهريات المذهب التجريبي، خصوصاً ذلك القائم على النزعة النفسانية، بحجة أن هذا المذهب التجريبي يخضع الوقائع إلى مقولات فقيرة وغير ملائمة.

كها يعارض المذهب العقلي ذا النزعة الرياضية لأنه يجرّد عالم الحياة ويضعه في صيغ شكلية جافة.

ويعارض المذاهب المثالية لأنها لا تستند إلى رؤية واقع.

ويعارض القطعية ذات الصبغة الأفلاطونية لأنها تجعل

من المعاني حقائق خارجة عياً هو عيني.

ولكن مذهب الظاهريات كان منهجاً أكثر منه مذهباً. وهذا المنهج يقوم على درؤية الماهية Wesenschaue في الشعور. في مبيل ذلك يستقري كل المعاني التي ترتبط بمفهوم ما، ابتخاء أن يستخلص منها هذه الماهية التي يسعى إلى رؤيتها. وقد استهدف هذا المذهب تحقيق الأغراض التالية:

ا)استعادة الفلسفة بوصفها عليًا دقيقاً Strenge المنطقية المنطقية Wissenschaft وذلك بالتقرير الدقيق لمصادراتها المنطقية النقدية، ابتفاء انقاذ الفلسفة من الأزمة التي أوقعتها فيه الناسانية الاوربية.

٢) والمنهج الواجب اتباعه يشتمل عل خطوتيز معياريتين، إحداهما سلبية، والأخرى انجابية. وتقوم الأولى في التخلص من الأحكام السابقة Voraussetzungslosigkeii ببن قطعية، وذلك باستبعاد كل الأمور المفسدة لصفاء الرؤية: ببن قطعية، وتراكيب فوقانية، ومفاسد لفوية، وفروض وأساكيم، وعادات علمية أو عملية من شأنها أن تفسد المعطيات الواقعية .. وتقوم الخطوة الثانية في الالتجاء إلى العيان المباشر بوصفه الوسيلة الوحيدة القادرة على إدراك الواقع في كل صفائا المحض. وعن هذا الطربق يستطيع الباحث الظاهرياني أن يواجه المعطيات وأن يتأمله بتمييز ووضوح ونزاهة ومتابعت بمرونة، وتحديد معالمه ومفاصله وأحواله.

٣) القصدية Intentionalität: والشعور يقوم في القصدية، أعني في التبادل ما بين الذات والموضوع. فالشعور وعي ذاتي، لكنه يحيل دائمًا إلى مضمون واقعي موضوعي.

#### ظن

#### opinion (F. E.), Opinio (L.)

كلمة ودوكساه δόξα اليونانية مشتقة من الفعل δοκέω = يبدو، يلوح، يشبه أن يكون.

وفي الفلسفة تدل على الوأي الذاتي القائم على الإدراك الحسي، وتدل على ظلال المعاني للإدراك ابتداءً من الوهم حتى الوأي المشترك بين عامة الناس.

وعيّز أفلاطون بين اله δόξα (= السظن) وبين المعرفة اليقينية، νοπαις على أساس أن والظن، يتعلق بعالم المحسوسات وهو محتمل وغير يقيني بينها الـ

تتعلق بالمعقولات أو الصور، وهي معرفة يقينية. (راجع دالسياسة، م' ص ٩٩١ه.).

واستعملها أرسطو بمعنى الوهم في مقابل ما هو وحق، (راجع ما بعد الطبيعة) ص ١٠٧٤ ب ٣٥، والتحليلات، ٤٦ أ٨).

وه المظنونات، هي أمورٌ يقع التصديق بها، لا على الثبات، بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال، ولكن النفس البها أميل، كقولنا: وإن فلاناً إلما يخرج بالليل لربية على النفس تميل إليه ميلاً ينبني عليه التدبير للافعال، وهي مع ذلك تشمر بإمكان نقيضه (الغزالي: ومعيار العلم، ص ١٩٨٠ القاهرة، مطبعة المعارف).

#### الظاهر، الظاهرة

## Erscheinen, Erscheinung (G.); le paraître, le phénomène (F.)

الظاهر هو ما يبدو لي. وقد تناول أفلاطون مشكلة الظاهر في محاورة وتأيتاتوس» (١٥٧ أ). فلم يجعل منه مشكلة في الموفة فحسب، بل وأيضاً مشكلة في الوجود. ومن ثم صارت مشكلة العلاقة بين الوجود والظاهر (أو الظهور) من المشاكل الاستمولوجية والانطولوجية في آنٍ واحد.

وكان جورج بيركل أول فيلسوف في المصر الحديث أعاد البحث في مشكلة الظاهر عل نحو مفصل حادً. فهو يقول على لسان هيلاس في مستهل الحوار الثالث في كتابه

وبهذا يتم التوفيق بين المحايثة النفسانية والعلو المنطقى.

السوضع بين أقسواس أو تعليق الحكم وpoché: وينطوي المنهج الظاهرياتي على تعليق الحكم بالنسبة إلى وجود العالم أو الأشياء، وهو تعليق لا يتناول فقط الوقائع الفزيائية أو النفسية، بل وأيضاً المقولات، والمعاني، والماهيات والمغيم والمغيم والمغيمات الفردية، إلغ.

وينتهي المنهج الظاهرياتي إلى غاية مينافيزيقية هي المثالية المتعالية. لكن هذه المثالية المتعالية تتميز بالموضوعية الدقيقة تجاه المعطيات، وينبغي عليها رد هذه المعطيات إلى النشاط البنائي للشعور.

راجع المزيد في مادة: هسرل.

#### مراجع

- F. Kreis: Phänomenologie und Kritizismus, Tübingen, 1930.
- G. Misch: Lebensphilosophie und Phänomenologie, Bonn, 1931.
- E. Fink: Studien Zur Phänomenologie (1930-1939). Den Haag, 1966.
- L. Landgrebe: Phänomenologie und Metaphysik.
   Hamburg, 1949.
- A. Reinach: Was ist Phānomenologie? München, 1951.
- J. F. Lyotard: La phénomenologie. Paris, 1954.
- H. Spiegelberg: The Phenomenological Movement, 2 vols. Den Haag, 1960; 2 nd ed. 1966.
- P. Valori: Il metodo fenomenologicoe, la fandazione della filosofia. Roma, 1959.
- F. Costa: Cosaè la fenomenologia. Milano, 1962.
- E. W. Strauss: Phenomenology: Pure and Applied. Louvain. 1964.
- L. Landgrebe: Der Weg der Phänomenologie.
   Gutersloh, 1964.
- C. Sini: Introduzione alla fenomenologia come scienza. Milano, 1965.

معنى الظواهر ؟ وهذا السؤال ينبغي حلّه دون أن نترك ميدان الظواهر. ومن هنا انتهى بيركلي إلى قولته المشهورة: وأن يكون موجوداً هو أن يكون مدركاً بالحس، esse est percipi وهذا القول لا ينكر الوجود، بل يضعه في الإدراك. إنه لا يقول إننا أدركنا الوجود إدراكاً زائفاً، بل يقول إن الوجود لشيء هو أن يكون مدركاً؛ إن ماهيته تقوم في كونه مدركاً. إن الوجود ليس كياناً عجرداً قائماً في ذاته.

وجاء كنت فقرر أن عالم الوعي الإنساني هو عالم ظواهر.

مراجع

- E. Boirae: L'idée de phénomène. Paris, 1894.
- N. Goodman: The Structure of Appearance. Cambridge (Mass.),1951.
- H. Barth: Philosophy der Erscheinung, 2 Bde. Basel, 1947, und 1959.

وعاورات بين هيلاس وفيلونوس»: «كل ما تعرفه هو أن هذا الانتشار أو الظاهر موجود في عقلك. أماما هو هذا في مواجهة الحجر الحقيقي أو الشجرة الحقيقية، أقول لك: إن اللون والشكل والصلابة التي تدركها ليست الطبيعة الحقيقية، للأشياء، أو على الأقل مساوية لها. ويمكن أن يقال نفس الشيء عن سائر الأشياء أو الجواهر الجسمية التي يتألف منها العالم لا شيء منها له ما يشبه هذه الصفات التي أدركها بالحس، (جورج بيركلي: وثلاث محاورات بين هيلاس وفيلونوس»، المحاورة الثالثة في بدايتها).

وكان لوك قد ميز بين الصفات الأولية والصفات الثانوية للأشياء التي ندركها بالحس: فالصفات الأولية ترجع إلى الأشياء ذاتها، أما الصفات الثانوية فنحن الذين نعزوها إلى الأشياء بقدر ما ندركها بالحس. فجاء بيركلي فأنكر هذه التفرقة، لأنها لا تتفق مع التجربة، لأنه ما دامت الصفات الأولية لا تظهر لنا إلا على شكل الصفات الثانوية، فإنها لا نكشف لنا شيئاً سوى ما تكشف عنه الصفات الثانوية، إن ما ينكشف لنا هو مجرد ظواهر. ولهذا فإن السؤال الباقي هو: ما

## (مصطفی) عبد الرازق

أستاذ الفلسفة الإسلامية في الجامعة المصرية.

وهو مصطفی بن حسن بن أحمد بن عبد الرازق. وكان أبوه رأس أسرة عبد الرازق، التي كان جدها قد ولى قضاء البهنسا. وتعلم أبوه حسن في الأزهر نحواً من ثماني سنين أو تسع، وكان من شيوخه الشيخ الخضري الدمياطي، والشيخ الأشموني، والشيخ نصر الهوريني، وهو من أفاضل علماء الأزهر. وكان مجيداً لعلوم الأدب والنحو وعلوم اللغة، وكان يقرض الشعر، واستطاع دأن ينمي ثروة العائلة ويرفع اسمها، فكبر شأنه وعلا مقامه بين أهالي مديرية المنيا، (من مقدمة على عبد الرازق لنشرته: ومن آثار مصطفى عبد الرازق، ص11، القاهرة سنة ١٩٥٧). وانتخب عضواً في علس النواب في عهد الخديوي اسماعيل ناثباً عن مديرية المنيا. ولما حل مجلس النواب وانشىء بدله مجلس شورى القوانين سنة ١٨٨٤ انتخب عضواً فيه أيضاً عن مديرية المنيا ويقى فيه أكثر من ١٨ عاماً. واشترك مع محمد عبده في انشاء الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة، وقاموا بالدعوة إلى جمع التبرعات لانشاء مدرسة في بني مزار تابعة للجمعية الخيرية وأنشئت فعلاً. واشترك مع محمد باشا سليمان وعلى باشا شعراوي وابراهيم باشا سعيد وغيرهم في إنشاء حزب الأمة في أوائل سنة ١٩٠٧، وصار هو وكيل هذا الحزب، وكان حزب الأمة حزباً سياسياً معتدلاً بين حزب الوطنيين وبين المتعاونين مع الانجليز ومع الخديوي. وتوفى حسن باشا عبد الرازق في 19.4/17/40

أما الشيخ مصطفى ابنه فقد ولد في أبو جرج مركز بني

مزار (مديرية المنيا في صعيد مصر الأوسط) دولا يعرف عل وجه قاطع يوم مولده ولا شهره ولا سته. وتدل القرائن وما تتداوله العائلة من أخبار وأحاديث على أن مولده كان حوالى سنة ١٨٨٥م. والتحق بكتاب من كتاتيب البلد... ثم بادر والده فارسله إلى الجامع الأزهر ليتلقى العلم فيه، وسنه بين العاشرة والحادية عشرة. ع ويدأ بمارس الكتابة الأدبية وقرض الشعر، ونشر مقالات في جريدة دالمؤيده. ونظراً إلى الصداقة المتبنة بين والده والشيخ محمد عبده، فقد نشأت العلاقة بين الإمام محمد عبده والشيخ مصطفى، ولما عاد محمد عبده من أوربا، هناه الشيخ مصطفى بقصيدة نشرت في مجلة دالمناره أوربا، هناه الشيخ مصطفى بقصيدة نشرت في مجلة دالمناره

وحصل الشيخ مصطفى على العالمية، وهي الدرجة النهائية في الدراسة بالأزهر، وبتقدير الدرجة الأولى، وذلك في يوليو سنة ١٩٠٨. في أثر ذلك انتدب في ١١ أغسطس سنة ١٩٠٨ للتدريس في مدرسة القضاء الشرعي، لكنه ما لبث أن استقال منها في ١٩٠٩/٣/١٦

وقرر أن يسافر إلى فرنسا لاتمام دراسة اللغة الفرنسية التي كان قد بدأها في مصر في مدرسة عمل على إنشائها الشيخ عبد العزيز جاويش. فسافر إلى فرنسا في يونيو سنة ١٩٠٩، وكان يرافقه في سفره الأستاذ أحمد لطفي السيد (باشا). وأمضى الشيخ مصطفى في باريس وثلاث سنوات متنابعات، فلم يَعد إلى مصر إلا في شهر يوليو سنة ١٩١٧ ولا شك في أن حياته في تلك السنوات قد غيرت فيه كثيراً، وأنها كانت أثر خطير في تاريخه، (الكتاب نفسه ص 19). وقد كتب محمد كرد على في مذكراته عن حياة الشيخ مصطفى في فرنسا فقال: ووسافر إلى باريس سنة ١٩٠٩، فتعلم فرنسا فقال: ووسافر إلى باريس سنة ١٩٠٩، فتعلم

الغرنسية، وحضر دروس الأستاذ دركهايم في الاجتماع، ودروساً في الأداب وتاريخها. وفي سنة ١٩١١ تحوّل إلى مدينة ليون ليشتغل مع الأستاذ أدوارد لامبير في دراسة أصول الشريعة الإسلامية. وحضر في جامعة ليون دروس الأستاذ جوبلو في تاريخ الفلسفة ودروساً في تاريخ الأدب الفرنسي. وتولى تدريس اللغة العربية في كلية ليون مكان مدرسها الذي كان قد ندب للتدريس في الجامعة المصرية».

وجاء في ملف خدمته بالحكومة المصرية ما نصه: وكلف، أثناء إقامته بمدينة ليون، بالتدريس بدلاً من جناب الاستاذ فيت، الذي كان متندباً للتدريس بالجامعة المصرية القديمة. وقد أعد رسالة للتقدم بها لامتحان الدكتوراه في الأداب موضوعها الإمام الشافعي، أكبر مشرعي الإسلام. وقد أخرج بالاشتراك مع المسيو برنار ميشيل ترجمة دقيقة بالفرنسية لكتاب الشيخ عمد عبده موضوعه والعقيدة الإسلامية.

وعاد من جديد إلى فرنسا في ١٩١٢/١٠/١٢ فأقام في باريس وفي ليون بخاصة. وفي ١٩١٤/٢/١٩ أصيب بحالة بسيطة من حالات السلّ، فدخل مستشفى للأمراض الصدرية في ضواحي ليون. وانصرف إلى تجيير مذكراته اليومية يودع فيها ذات نفسه ودخائل حياته وحوادث يومه. وفي هذه الأثناء بدأ يكتب مقالات (بعنوان) وصفحات من ميفر الحياة. ع.

لكته لم ينشر من ومذكراته؛ هذه إلا صفحات قلبلة أثناء حياته، وتركها مخطوطة لدى أسرته بعد وفاته. ولم ينشر أخوه على عبد الرازق هذه المذكرات لانه رأى وأن ذلك حق خالص لأولاده وفريته؛ (ص ٥١ من مقدمة كتاب ومن آثار مصطفى عبد الرازق؛). ورغم مرور أكثر من ٣٥ عاماً على وفاته لم ينشرها أحد من أولاده حتى الأن، وهو أمر يدعو إلى الأسف الشديد. ولو كنت علمت بوجودها أثناء حياته لتلطفت إليه ودفعته إلى نشرها كما فعلت مع كتابه وتمهيد لتاريخ القلسفة الإسلامية؛ اللي لولاي لظل حبيس المخطوط حتى الأن.

واستمر في المستشفى إلى أواخر عام سنة ١٩١٤ حين اضطر إلى العودة إلى مصر بعد قيام الحرب العالمية الأولى في يوليو سنة ١٩١٤ وهودة معظم المصريين المقيمين في أوربا.

ولما عاد إلى مصر أخذ يكتب مقالات أدبية ف مجلة

والسفورة طوال أكثر من عامين. وفي أوائل اكتوبر سنة 1910 عين موظفاً في المجلس الأعل للأزهر، فلم يرق ذلك للأزهريين نظراً إلى تحرر الشيخ مصطفى ومقالاته الحرة في مجلة والسفورة، وازداد له عداوة لما أن عين سكرتيراً للمجلس الأعل للأزهر، فاضطر بسبب دسائسهم إلى الاستقالة ، لكنه ما لبث أن عدل عنها بتدخل من حسين رشدي باشا رئيس الوزراء.

ولما قامت ثورة سنة ١٩١٩ تألف الحزب الديمقراطي وكان أكثر رجاله من جماعة مجلة والسفوره، فكان فيه الشيخ مصطفى من الأعضاء البارزين النشيطين. وطلب إليه سعد زغلول أن يشترك في الوفد المسافر إلى فرنسا لعرض قضية مصر على مؤتمر فرساي، لكن أسرته رفضت هذا العرض.

ولإبعاده عن الأزهر، صدر قرار من مجلس الوزراء في 1970/9/٤ بتعيينه مفتشاً بالمحاكم الشرعية.

وفي أواخر عام ١٩٢٧ عرض عليه أن ينقل من تفتيش المحاكم الشرعية إلى وظيفة أستاذ مساعد للفلسفة بكلية الاداب بالجامعة المصرية، فنقل إليها من أول نوفمبر سنة ١٩٢٧

ثم صار أستاذاً ذا كرسي للفلسفة الإسلامية في أول اكتوبر سنة ١٩٣٥، وظل في هذا المنصب حتى ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٨ حين عين وزيراً للأوقاف في وزارة برئسها محمد محمود باشا. واستمر وزيراً للأوقاف من ٢٧ أبريل سنة ١٩٣٨ حتى يونيه سنة ١٩٣٨ ثم أعبد تأليف وزارة محمد محمود في ٣٨/٦/٢٥ فبقي فيها وزيراً للأوقاف مرة ثانية إلى ١٧ أغسطس سنة ١٩٣٩ ثم تألفت وزارة حسن باشا صبري في ٢٨ يونيه سنة ١٩٤٠ فدخل فيها وزيراً للأوقاف مرة ثالثة . وتألفت وزارة حسين سري في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠ فدخل فيها وزيراً للأوقاف مرة رابعة لغاية ٣١ يوليو سنة ١٩٤١ ثم سقطت وأعيد تأليفها في اليوم نفسه، فدخل وزارة الأوقاف مرة خامسة إلى ٥ فبراير سنة ١٩٤٢ - وفي سنة ١٩٤١ منح رتبة الباشوية، وكان قد منح رتبة البكوية من الدرجة الثانية في ٢ فبراير سنة ١٩٣٧ - وتألفت في ٩ أكتوبر سنة ١٩٤٤ وزارة أحمد ماهر فدخل فيها وزيراً للأوقاف مرة سادسة. وتألفت على أثرها وزارة محمود فهمى النقراشي في أول مارس سنة ١٩٤٥ فصار فيها وزيراً للأوقاف مرة سابعة، ويقى فيها إلى أن عين شيخاً للجامع الأزهر في ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٤٥

وتوفى في يوم السبت ١٥ فبراير سنة ر١٩٤٧، ودفن بمقابر الإمام الشافعي في مدفن الأسرة في اليوم التالي.

وقد تتلمذت عليه طوال أربع سنوات في كلية الأداب بالجامعة المصرية من اكتوبر سنة ١٩٣٤ حتى أبريل سنة ١٩٣٨

كان الشيخ مصطفى عبد الرازق المثل الكامل للفضيلة والمروءة والإنسانية. وكان كثير الإحسان، رقيق الطبع، عباً للخير، يرعى طلابه والمتصلين به وكل من قصده أجل رعاية، ويسمى لهم في قضاء ما يستطيع قضاء من حوائجهم. وكان عالي النفس، حريصاً على كرامته، ينصف المظلوم من الظالم بحصافة وحزم.

أما في التدريس فكان يعتمد أساساً على النصوص والمتون، ويطيل في شرحها وفي استخراج ما تنطوي عليه. ولمعل ذلك بتأثير نشأته الأزهرية. وهو منهج يدرب الطالب على فهم عميق للنصوص أكثر عما يهيئه للبحث المستقل وإبداء النظرات الشاملة وتلمس الأراء الجديدة. وعلى الرغم من انظراً ما يجزج بين المناهج الأوربية في البحث العلمي وبين المطريقة الأزهرية في البحث العلمي وبين الطريقة الأزهرية في التعلق بالنصوص. وحتى حين يعرض الما الأوربيين في المغلمة الإسلامية، كان يكتفي بالسرد دون المناقشة، مكتفياً في الحائمة بعرض موقفه المحافظ الأقرب الى المنقول. لقد كان عافظاً في ادائه المقلية، رغم أنه كان مضحافي في آرثه الاجتماعية إلى حد بعيد، بل ويعيد جداً بالنسبة إلى نشأته الأزهرية.

فهو من دعاة تحرير المرأة، ومن دعاة الديمقراطية. وهو يسخر مر السخرية من رجال الدين الأزهريين، وما يترك فرصة حتى يتهمهم فيها بالجهل، والنفاق، والدسائس، والطمع في المال والتوسل بالفتاوى لاجتلاب المنافع لدى أصحاب الجاه أو أصحاب النفوذ أو أصحاب الشركات والتجار ورجال الاعمال (راجع مثلاً صفحة ٤٧٤ ـ ٤٧٤)، وحماقتهم وطيشهم في تكفير الناس لشهوات في أنفسهم هم (ص ٤٣٠)، ص ٤٣٤: وهيئة كبار العلماء منصرفة إلى تكفير السلمين في مصره، إلخ).

ومؤلفاته في تاريخ الفلسفة الإسلامية كتابان:

 ١ ـ وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ط١، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة سنة ١٩٤٥

٢ ـ وفيلسوف العرب والمعلم الثاني، ط١، القاهرة،
 سنة ١٩٤٥

والكتاب الأول ديشتمل على بيان لمنازع الغربيين والإسلامين ومناهجهم في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها، والباحثون من الغربيين كأنما يقصدن إلى استخلاص عناصر أجنبية في هذه الفلسفة، ليردوها إلى مصدر غير عربي ولا إسلامي، وليكشفوا عن الرها في تنوجيه الفكو الإسلامي، وليكشفوا عن الرها في تنوجيه الفكو مصطفى فيريغ إلى منهج آخر في درس تاريخ الفلسفة الإسلامية دفهو يتوخي الرجوع إلى النظر العقلي الإسلامي في مفاجته الأولى، وتتبع مدارجه في ثنايا العصور وأسرار تطوره، ويلي بيان هذا المنهج، تطبيق له وتوضيح بما هو أشبه بالنموذج والمثال، ع. وقد أضاف إلى هذا دالتمهيد، وضميمة في علم الكلام وتاريخ، ليست مقطوعة الصلة به، إذ هي لا تعدو أن تكون نموذجاً أيضاً من نماذج المنهج الجديدي.

والجديد في هذا المنهج هو تلمس الفلسفة الإسلامية في أصول الفقه. ولهذا نراه يتبع والرأيه \_ أي الاجتهاد في الفقه منذ عهد النبي حتى الشافعي . ومن الين أن الاجتهاد في الفقه لا شأن له بالفلسفة بالمني المحدود المفهوم والمتفق عليه بين المشتغلين بالفلسفة . وقصارى أمره أن يكون من أبواب وفلسفة القانون، أو بحثاً في المنهج المستخدم في استنباط الاحكام الفقهية .

أما الكتاب الثاني فيحقق بعض الجوانب المتصلة بِحياة الكندي والفارابي وابن الهيثم.

مراجع

- دمن آثار مصطفى عبد الرازق: صفحات من سفر الحياة، ومذكرات مسافر، ومذكرات مقيم، وآثار أخرى في الأدب والاصلاح، صدرها بنبذة عن تاريخ حياته: شقيقه علي عبد الرازق، مع مقدمة بقلم طه حسين. دار المعارف بمصر سنة 190٧ في 20٧ ص.

عدالة التعويض وعدالة التوزيع

Justice commutative et Justice distributive ف المقالة الحامسة من والأخلاق إلى نيقوماخوس، يميز

المدم

أرسطو بين نوعين من العدالة: عدالة التعويض وعدالة الترزيع: الأولى تختص بالمبادلات بين الأفراد، والثانية تتعلق بتوزيع الثروة المشتركة في المجتمع أو الدولة بين أفراده. الأولى نتم بين فرد وفرد، والثانية بين الكل والأفراد المؤلفين لهذا الكل.

وقد توسم القديس توما الأكويني في بيان هذا التمييز In 4V. Eth., Lect. 4 ed. Piritta n. 927- 937, pp. 308- 311 وراجم أيضاً . (Sum. Theologiae, Ia, IIa, 61, 1 ad. Resp. أيضاً فلاحظ أن الدولة حين توزع الخيرات بين أعضائها تراعى مركز الأفراد في الدولة. وهذه المراكز ليست متساوية، لأن كلُّ عتمم يتألف من بنية ترتبية كما أنه من طبيعة كل هيئة سياسية منظمة ألا يكون كل أعضائها في نفس المركز والمستوى. وهكذا الحال في النظم السياسية: ففي النظام الارستقراطي تتحدد المراتب وفقاً للقيمة والفضال؛ وفي النظام الأوليجاركي، تقوم الثروة مقام النبالة، وفي الديمقراطية تحددُ الحريات التي يستمتع بها الأفراد مراتب هؤلاء. وهكذا نرى أن كل فرد في الدولة يتلقى من المزايا ما يتناسب مع المكانة التي يمتلكها اما بحسب نبالته، أو بحسب ثراثه، أو بحسب الحقوق التي استطاع اكتسابها. ومثل هذه العلاقات لا نقوم إذن على مساواة حسابية، بل كيا يقول أرسطو على أساس تناسب هندسي. ويكون من الطبيعي حينلذ أن يحصل البعض على أكثر بما يحصل عليه البعض الآخر لأن التوزيع يتم وفقاً للمراتب. والعدالة تتحقق إذا حصل كل واحد على النصيب الذي تؤهله له مكانته.

أما في العدالة بين الأفراد بعضهم ويعض، فالأمر على خلاف هذا إذ يتعلق بأن يرد كل واحد للآخر جزاء ما تلقاه منه. وهذه حال عمليات البيع والشراء، وهما النبط النموذجي للتبادل. والعدالة تقوم حيتلا في تنظيم عمليات التبادل بحيث لا يغبن فرد فرداً آخر في التبادل، بل يتلقى كل واحد بحسب ما أعطى الآخر. فالعدالة هنا مساواة حسابية (Sum. Theolog. II Ile, 61, 2, ad. Resp.)

والعدالة التوزيعية تفسد بالمحاباة: وليست المحاباة أن تخص أبناءك وأقرباءك بالميراث؛ وإنما المحاباة هي أن تعين مثلاً \_ أستاذاً فلاناً من الناس لانه قريبك أو محسوبك؛ لا لأن علمه يرشحه هذا المنصب.

وتفسر عدالة التعويض بعوامل كثيرة أكثر من تلك التي

تفسر عدالة التوزيع، بسبب تنوع الأموال التي يمكن تبادلها بين الناس؛ لكن أسواها هي تلك التي تقوم في أن تأخذ دون أن تعطي في مقابل ما تأخذه، وأخطر أحوال هذا الضرب من فساد العدالة هو أن تأخذ من شخص آخر ما يحرمه من كل شيء، أعني حياته. أما تضحية النبات للحيوان، والحيوان للإنسان فهو في نظر القديس توما - أمر طبيعي . أما قتل إنسان ظلياً فهو أبشع أنواع الظلم. صحيع أن هناك قتلا مشروعاً، وهو الذي يحكم به القاضي المعين بطريقة قانونية ، مشروعاً، وهو الذي يحكم به القاضي المعين بطريقة قانونية ، ودد المحاكم المشكلة بطريقة قانونية ، معترف بها قانوناً هي وحدها صاحبة الحق في إصدار حكم الإعدام على شخص ارتكب جريمة يستحق عليها الإعدام على شخص ارتكب جريمة يستحق عليها الإعدام الإعدام على شخص ارتكب جريمة يستحق عليها الإعدام (63,3 ad Resp. et Quodlib. X, qu 6, art. 1

## العدم

## Néant (F.) Nothingness (E.), Nichts (G), Nulla (I.)

العدم انتفاء الوجود، ولهذا لا يتصور إلا بالوجود، وذلك بتصور الوجود أولاً ثم نغي هذا التصور بعد ذلك. ولهذا فإن تصور العدم تصور حقيقي. صحيح أنني لا أستطيع تصور العدم المطلق، بسبب سيط وهو أن تصوري إياه معناه في الوقت نفسه وجودي أنا الذي أتصوره، وبالتالي هناك وجود هو وجودي أنا الذي أتصور عدم مطلق.

ومشكلة العدم أثيرت في الفلسفة اليونانية منذ وقت مبكر جداً، خصوصاً في المدرسة الإيلية، إذ قرر برمنيذس أنه ليس هناك إلا الوجود، أما اللاوجود فليس بموجود. ومن ثم قالوا إنه من العدم لا ينشأ شيء، وتقرير عكس ذلك معناه القضاء على مبدأ العلية. ويعكس هذا قال فلاسفة العصور الوسطى في أوربا إذ قالوا إن الأشياء تحلقت من العدم. أما المتكلمون المسلمون فقالوا إن الله خلق العالم ولا من شيء. غير أننا لا نجد في الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى، ولا في القرآن، التعبير: الخلق من العدم (أو ما يقابله في القرآن، التعبير: الخلق من العدم (أو ما يقابله في القرآن، التعبير: الخلق من العدم (أو ما يقابله في الملات الأخرى) وكل ما هنالك عبارة وردت في سفر المكابين الثاني (اصحاح ٧ عبارة ٨٣) تقول إن الله خلق المحبوات والأرض وكل ما فيهما ولا من موجدات المهرماسي ومن بعده من آباء الكنية، من أجل تقرير بطرس الهرماسي ومن بعده من آباء الكنية، من أجل تقرير

مذهب الخلق. (كتب الآباء اليونان، نشرة ميني PG جـ٧ عمود ٩١٣).

وقد تناول المتكلمون مشكلة العدم على النحو التالي: هل المعدوم هو لا شيء أو هو شيء؟ وقد اختلف حيالها المعتزلة، وأهل السنة: (١) فقال جميع المعتزلة، باستثناء هشام ابن عمرو الفوطي (المتوفى سنة ٢٧٦/ ٨٤٠٠) إن المعدومات أشياء [ابن حزم: دالفصل: جمع ص ٢٠٦ س ٢٣٦]. وكان أول من قال منهم بهذا القول الشحام (المتوفى ٢٣٦هـ./ ١٩٨٥) [راجع الشهرستاني: دنهاية الإقدام في علم الكلام، ص ١٥١ س ٢٣٦]. وقال أهل السنة والجماعة، أعني الأشاعرة، إن المعدوم ليس بشيء.

أما عند الفلاسفة المسلمين فإننا نجد في ترجمات مؤلفات أرسطو استعمال كلمة والليس، في مقابل والأيس، للدلالة على اللاوجود في مقابل الوجود. ومن هذه الترجمات انتقلت الكلمة إلى الكندي (راجع رسالته وفي حدود الأشياء). لكن يبدو أن كلمة والليس، قد هجرت فيها بعد، ربما تحت تأثير المتكلمين، وصار المستعمل لدى الفلاسفة المسلمين هو كلمة والمعدوم، بمعنى والعدم، يقول ابن سينا عن المعدوم: والمعدوم على الإطلاق لا قوة فيه يقبل بها الوجود من موجده، فلا يوجد ألبته؛ وليس كذلك: المكن، فإن فيه قوة، فلذلك يوجد، ولولاها لما كان يوجد، (ابن سينا: والتعليقات، ص ١٧٦، نشرة د. عبد الرحن بدوي، القاهرة سنة ١٩٧٣). ويقول عن إعادة المعدوم: دإعادة المعدوم لا تصح، فإنه لا يكون للمعدوم عين ثابت مشار إليه في حالة العدم حتى بمكن إعادته بعينه، بل إن كان فالذي يقال إنه أعيد هو مِثل المعدوم، لا عينه، (الكتاب نفسه ص ١٤٩)-وهو في هذا يرد على قول بعض المعتزلة إن المعدوم موجود في الأعيان الثابتة (راجع شرح الجرجاني عل والعقائده).

أما في العصر الحديث فإن أول فيلسوف اهتم بمشكلة العدم هو هيجل؛ وقد تناولها خصوصاً تحت معنى السلب. ذلك لأنه قرر أن في كل موجود سلباً. وهو يربط السلب بالذات، إذ من طبيعة الذات أن تعود إلى نفسها (الوعي الذاتي) من خلال مقابلها، ولهذا يقول (وظاهريات العقل»، ٢٠) إن الجوهر، بوصفه ذاتاً، هو سلب بسيط عض. ولهذا يقرر أيضاً أنه ولا شيء في السياء ولا على الأرض لا يحتوي في يقرر أيضاً أنه ولا شيء في السياء ولا على الأرض لا يحتوي في وعنده أن والمعلم، (والمنطق الأكبر، الفهل الأول).

إلى التحدُّد، الذي للوجودة. وأخذ بقول اسبينوزا إن «كل تحديد سلبه Omnis determinatio est négativo» لأن استعمال تصورات محددة يتضمن نفي صفات أخرى، لأن هذه التصورات لا يتحدد معناها إلا بأضدادها. وهذا الارتباط بين السلب والوجود العيني (الأنية Dasein) هو تجلّ للسلب القائم جوهرياً والمقوم للوجود العيني.

ثم جاء برجسون فذهب إلى أن العدم وهم، نشأ عن كوننا ننقل إلى النظر العقل مسلكاً يستخدم في العمل. ذلك أن كل فعل إنما عدف إلى الحصول عل موضوع سيحرم منه الإنسان، أو إلى ايجاد شيء لم يوجد بعد. وجدًا بملأ خلاء، ويمضى من الخلاء إلى الملاء، ومن الغياب إلى الحضور، ومما هو غير واقعي إلى ما هو واقعى . واللاواقعية هي سلبية خالصة بالنبة إلى الاتجاه الذي اندرج فيه انتباهنا، لأننا غائصون في وقائع ولا نستطيع الخروج منها. لكن إذا كان الواقع الحاضر ليس هو ذلك الذي نبحث عنه، فإننا نتحدث عن الحلو من الثان هناك حيث نشاهد حضور الأول، وهكذا نعبر عها لدينا بحسب ما نودٌ الحصول عليه. وهذا أمر مشروع جداً في ميدان العمل. لكن شئنا أو أبينا، فإننا نحتفظ بهذه الطريقة في الكلام والتفكير حبن ننظر في طبيعة الأشياء مستقلة عن الفائدة التي لها بالنسبة إلينا. وهكذا ينشأ وهم المدم، ويرجع إلى عادات استاتيكية يتخذها عقلنا حين بحضر لفعلنا في الأشياء. وكها أننا غر بالثابت من أجل الوصول إلى المتحرك، فكذلك نستخدم الخلاء لنفكر في الملاء. إننا نمضي من الغياب إلى الحضور، ومن الخلاء إلى الملاء، بفضل الوهم الأساسي لعقلنا. [راجع برجسون: والتطور الخالق، ص ٢٩٦\_ ٢٩٨ ؛ وراجع والفكر والمتحرك، ص ١٢٢-١٢٤). وفي إثره قال إدوار لوروا: ١عل أي نحو كان، فإن فكرة العدم المطلق لا يمكن تصورها عقلياً ولا تخيلها بالخيال. لأن العدم ليس بشيء، لا بد من التفكير في شيء أو عدم التفكير مطلقاً، حتى إن الفكر في العدم لن يكون إلا عدماً للفكره. (ادوار لوروا: دبحث في فلسفة أولى، ط1 ص٨٩. باريس سنة ١٩٥٦).

وعل النقيض تماماً من برجسون جاء هيدجر فأكد حقيقة العدم، فقال: وإن في تركيب السقوط Verfallen، كما في تركيب الاشتراع، يقوم العدم جوهرياً. وهذا العدم هو الأساس لإمكان الآنية الزائفة في سقوطها، وكل آنية زائفة هي في واقمها سقوط، والهمّ Sorge هو في حقيقته يشيع فيه العدم

شيوعاً شاملاً. وهكذا فإن المهم وهو وجود الآنية يعني، بوصفه اشتراعاً مقذوفاً به، الوجود أساساً للعدم (وهذا الوجود أساساً هو نفسه عدم). ومعنى هذا أن الآنية بها هي كذلك خاطئة، إذا صح تعريفنا الوجودي للخطيئة بأنها والوجود أساساً للعدمه.

والعدم، بالمعنى الوجودي، ليس له أبداً طابع عدم الحصول، حيث ينقص شيء بالمقارنة مع مثل أعل موضوع لكنه لم يتحقق في الأنية. بل الأولى أن يقال بأن وجود هذا الموجود هو معدوم بوصفه اشتراعاً، وهو عدم قبل أي شيء من الأشياء التي يمكنها أن تشترعها وفي الغالب تحصلها. ولهذا فإن هذا العدم ليس شيئاً ينبثق في الأنية مصادفة، ويلصق نفسه بها كصفة غامضة يمكن الأنية أن تنبذها لو قامت بمجهود كافي.

وعلى الرغم من هذا، كان المعنى الانطولوجي لعدم Nichtheit هذا العدم الوجودي لا يزال غامضاً. لكن هذا نفسه يصدق أيضاً على الماهية الانطولوجية: «ليس» nicht بوجه عام. صحيح أن الانطولوجيا والمنطق اقتضيا الكثير من وليس، وجذا جعلوا إمكانياتها مرثبة على نحو متقطم؛ لكنها هي نفسها لم يكشف عنها انطولوجيا. لقد التقت الانطولوجيا ب وليس، واستخدمتها. لكن هل من الين أن كل وليس، تعنى شيئاً سلبياً بمعنى النقص؟ وهل ايجابها يستنفد بكونها تَوْلُفُ وَمُرُورًا فَوْقَ، شَيء؟ لماذا يتخذ كل دبالكتيك ملاذاً له في السلب، على الرغم من أنه لا يستطيع أن يأتي بأسباب ديالكتيكية لهذا النوع من الشيء، أو حتى بصوغ منه مشكلة؟ هل جعل أحدٌ من المصدر الانطولوجي للعدم مشكلة، أو قبل ذلك، بحث في الشروط (الأحوال) التي على أساسها يمكن إثارة مشكلة الداليس، ولبينها وإمكان عدمها؟ وكيف يمكن العثور على هذه الشروط (الأحوال) دون اتخاذ معنى الوجود بعامة موضوعاً وايضاحه؟ (هيدجر: ه الوجود والزمان، § ۵۸ ص ۲۸۵-۲۸۹)

والذي يكشف عن العدم في الوجود هو القلق.

وفي إثر هيدجر جاء سارتر في كتابه دالوجود والعدم، (القسم الأول، الفصل الأول ؟ ٣-٥) وانتهى إلى أن دالعدم هو الأصل في الحكم السالب لأنه هو نفسه سلب. وهو يؤسس السلب كفعل، لأنه هو السلب بوصفه وجوداً. والعدم لا يمكن أن يكون عدماً، إلا إذا انعدم صراحة بوصفه

عَدَماً للعالم، أي إذا كان في إعدامه يتجه صراحة إلى هذا العالم لكي يتكون كرفض للعالم. إن العدم يحمل في قلبه الوجود. لكن بماذا يفسر الانبئاق هذا الرفض المعدم؟ ليس العلو، الذي هو ومشروع ذاته من وراء. . وهو الذي يمكنه أن يؤسس العدم، بل بالعكس: العدم هو الذي يوجد في حضن العلم ويقوم شرطاً له . و (ص ٧٧ من ترجمتنا، بيروت، منذ ١٩٦٦).

#### مراجع

- Hegel: Logik

- Bergson: L'Evolution créatrice, pp. 298- 322.

- Bergson: La Pensée et le mouvant, pp. 122- 124 ·

- Heidegger: Sein und Zeit, 58.

- Heidegger: Was ist Metaphysik?

- J.P.Sartre: L'Etre et le néant, pp. 46-80.

#### المقل

يمكن تعريف العقل بعدة تعريفات:

1 مفهو في المقام الأول: ملكة إدراك ما هــو كلي وضروري سواء أكمان ماهية أو قيمة.

ويعبر عن نفس المعنى تقريباً بطريقة أخرى، فيقال إن العقل هو وملكة الربط بين الأفكار وفقاً لمبادىء كلية.

لكن مجرد والربطه بين الأفكار لا يكفي لتحديد العقل، إذ الحيوان يربط بين الصور الحسية فيتوقع تعاقب صورة بعد صورة، بحسب ما اعتاد عليه من رؤيتها متعاقبة. أما الإنسان العاقل فيدرك أن هذا التعاقب يتم وفقاً لمبدأ ضروري كلي.

ومن هنا أيضاً يمكن أن نحدد العقل بأنه وقوانين الفكر

الضرورية الكلية. والسؤال عن ذلك هو: هل هذه القوانين مستمدة من التجربة، أو هي سابقة عليها مغروزة في طبيعة العقل؟ بالأول قال التجربيون: مثل لوك وهيوم؛ وبالثاني قال أفلاطون، وديكارت وكنت، وهيجل.

وسؤال آخر. هل هناك عقل كلي، أو لا يوجد غير عقول فردية لكل فرد من أفراد الإنسانية، وإن اتحدت في كيفية إدراكها؟ وهنا نجد من يقول مثل هيجل بوجود عقل كلي واحد، وإن التاريخ ليس إلا معرض تجلي هذا المقل الواحد.

لا المقل بوصفه ملكة، يقسم عند المشائية بعامة إلى عقل نظري، وعقل عملي. وقد عرّفها الفاراي بدقة فقال:

والعقل النظري هو قوة يحصل لنا بها بالطبع ـ لا ببحث ولا بقياس العلم اليقين بالمقدمات الكلية الضرورية التي هي مبادىء العلم، وذلك مثل علمنا أن الكل أعظم من جزئه، وأن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية، وأشباه هذه المقدمات. وهذه هي التي منها نبندى، فنصير إلى علم سائر الموجودات النظرية التي شأنها أن تكون موجودة، لا بصنع انسان . وهذا المقل قد يكون بالقوة، عندما لا تكون هذه الأوائل حاصلة له، فإذا حصلت له صار عقلاً بالفعل، وقوي استعداده لاستنباط ما بقي. وهذه الفوة لا يكن أن يقع لها خطأ فيها يحصل لها، بل جميع ما يقع لها من العلوم صادق يقيني لا يمكن غيره، (الفاراب: «نصوص متنزعة» ص ٥٠ ـ ٥١، بيروت سنة ١٩٧١).

والعقل النظري بهذا المعنى هو إدراك الأمور البديهية . فقط.

أما والعقل العملي فهو قوة بها يحصل للإنسان، عن كثرة تجارب الأمور، وعن طول مشاهدة الأشياء المحسوسة مقدمات يمكن بها الوقوف على ما ينبغي أن يُؤثر أو يجتنب شيء من الأمور التي فعلها إلينا. وهذه المقدمات بعضها تصبر كلية ينطوي تحت كل واحدة منها أمر، عا ينبغي أن يُؤثر أو يجتنب؛ وبعضها مغردات وجزئية تستعمل مثالات لما يريد الإنسان أن يقف عليه من الأمور التي لم يشاهدها. وهذا العقل إنما يكون عقلاً بالقوة ما دامت التجربة لم تحصل. فإذا العقل إنما يكون عقلاً بالقوة ما دامت التجربة لم تحصل. فإذا حصلت التجارب وحفظت، صار عقلاً بالفعل. ويتزيد هذا العقل الذي بالفعل بازدياد وجود التجارب في كل سن من أمنان الإنسان في عمره (الكتاب نفسه، ص 26 ـ ٥٠)

intui- وهذان المعنيان يستبدل بها الآن: العيان العقل intuition والعيسان الستجسرييي tion intellectuelle Cuviller: Traité de Philosophie رراجع كوفيه

والقديس توما يقول إن العقل النظري والعقل العملي ليسا ملكتين متمايزتين، وإنما يتميزان بالغاية التي يهدفان إليها.

٣-ويشير الفاراي إلى استعمال للفظ والعقل عند الجدليين، ويقصد بهم المتكلمين من رجال الدين والفقهاء، وذلك حين يقولون: إن هذا يوجبه العقل، أو ينفيه العقل فإنهم يعنون به: المشهور في بادىء الرأي عند الجميع، فإن بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه: والعقل (الكتاب نفسه، ص ٨٩).

والعقل بهذا المعنى هو ما يسمى في الفرنسية le bon وفي الانجليزية common sense ، وهو الذي وصفه ديكارت في بدء ومقاله عن المنهج، فقال إنه وأعدل الأشياء قسمة بين الناس.

\$ - والعقل عند أفلاطون، وكذلك عند أرسطو، قوة أو ملكة أو جزء من النفس، ويتميز بين سائر قرى النفس التي هي الإحساسات والخيال والشهوة والانفعال. ويميزان بين النفس هي مبدأ الحياة النفس والعقل أحياناً، على أساس أن النفس هي مبدأ المعرفة وكل ألوان النشاط الحيوي، بينها العقل هو مبدأ المعرفة والرقية والتقدير. وفي هذا المجال يستخدم أرسطو التمبير والنفس الناطقة و للدلالة على العقل. وهذا عينه نجده بعد ذلك عند ديكارت، بيد أنه يدرج بين وظائف العقل: لإحساس، والتخيل، والانفعال، والشهوة. وبالمثل يقول لوك إن للعقل قوى غتلفة للمعرفة، ليس فقط قوة الفكر وفي نفس الاتجاه سار هيوم فقال: دلا شك في أن العقل مزوّد بغضى وملكات عديدة، وأن هذه القوى متمايزة بعضها عن بعضه.

هـويحدد برونشقج (دكتابات فلسفية) جـ٣ ص٨٤ وما
 يليها، باريس سنة ١٩٥٤) ثلاث وظائف للعقل هي:
 (أ) التجريد والتصنيف؛ (ب) التفسير؛ (ج) التنظيم.

لا ويستعمل كنت العقل Vernunft بمعنيين أحدهما

واسع، والآخر ضيق عدود. والعقل بالمنى الواسع يشمل الذهن Verstand، والعقل بالمنى المحدود. والعقل بالمنى الواسع هو ملكة المعرفة القبلية a priori ، وهو ينبوع القبل النسي والقبل المحض. ويتحقق في وظائف التفكير العقلية، وفي التصورات، والأحكام، وخصوصاً في أسس المعرفة.

إن العقل هو بالمعنى المحدود، ومتميزاً من الذهن هو الملكة العليا للمعرفة، وهو الذي يحقق الوحدة العليا للتفكير. إنه وملكة المبادىء، ووملكة وحدة قواعد الذهن تحت المبادىء، وهو لا يتناول التجربة، بل الذهن، كيما يوحد المعارف التي يدركها الذهن.

ودكل معرفتنا تبدأ من الحواس، ومن ثم تنتقل إلى اللهن، وتنتهي في العقل. وليس فينا ما هو أسمى من العقل لمعالجة مادة العيان وردها إلى الوحدة العليا للفكر، (ونقد العقل المحض، ط1 ص ٣٥٥).

ويمكن تلخيص خصائص العقل، بالمنى المحدود، عند كنت، فيها يلي:

أ. إنه موجه نحو ما هو عالم transcendant ، أي نحو ما يقع خارج نطاق التجربة الحسية ؛

بدإنه ينشد الكلية (الشمولية)، وهو سعي لا ينتهي إلا عند اللامشروط المطلق؛

جـوالمعرفة التي يدّعيها لنفسه هي معرفة عن طريق المبادى ، وهي تختلف عن تلك المتحصلة عن طريق قواعد الذهن في أنه فقط بواسطة النشاط العقل بعض الجزئيات يعرف أنها متضمنة في بعض الكليات، ويمكن استنباطها منها مباشرة. ويعبارة أبسط: العقل هو ملكة استنباط الخاص من العام.

هولما كان العقل لا يعنى إلا بالذهن وأحكامه، فإنه ليس على علاقة مباشرة بموضوعات العيان الحسي.

أما الذهن Verstand فهو ملكة القواعد، لأنه ينزع إلى ربط كل ما هو معطى تحت قوانينه. وبوصفه محضاً، فإنه ينبوع التصورات القبلية (المقولات) والمبادىء. وهو وملكة التفكير في ايجاد الامتالات، أو تلقائية المعرفة، وهو وملكة التفكير في موضوعات العيان الحسيه. والذهن هو ملكة التصورات والأحكام، والقواعد.

والعقبل يكون نظرياً إذا تعلق بالمبادى، القبلية للمعرفة، ويكون عملياً إذا تعلق بالمبادى، القبلية للعمل أو الفعل.

وونقد العقل المحض، هو الفحص عن حدود المعرفة العقلية المحض، وهذا الفحص هو الذي يجنبنا الوقوع في الدوجاتيقية الفكرية.

٧-لكن العقل Vernunft عند هيجل يتخذ معنى مختلفاً
 إنه الهوية بين الفكر وبين الوجود.

وهو في والتمهيد؛ Propädeutik وفي ودائرة المعارف؛ يفهم العقل بمعنى أنه الحقيقة في ذاتها وبذاتها؛ أما في وظاهريات العقل، فإنه ينظر إلى العقل من حيث يتجل في تاريخ المعرفة. وهو الشرة الأولى لترسط الضمائر بين بعضها وبعض، هذا الترسط الذي يوجد كلية الشعور بالذات. يقول هيجل في والتمهيد؛ والعقل هو التوحيد الأعلى بين المشعور وبين الشعور بالذات، بين معرفة الموضوع ومعرفة المذات. إنه اليقين بأن تحديداته موضوعية أي تحديدات لماهية الأشياء كها أنها أفكارنا نحن. إنه اليقين بالذات، إنه الوحدة، (نشرة لسون، المجلد ٢١، ص ٢١٠) إن العقل الواحدة، (نشرة لسون، المجلد ٢١، ص ٢١٠) إن العقل يدل على مضمون ليس يوجد في امتنالاتنا فقط، لكنه يحتوي على ماهية الأشياء، التي هي بدورها من نتاج الأنا.

وفي وظاهريات العقل، ينظر إلى العقل على أنه لحظة خاصة أو جزئية في تطور الوعي أو الشعور بالمعنى الأوسع. إنه يناظر وشكل، (أو وصورة») الجوهر، لكن العقل هو ذلك الجوهر الذي يصير ذاتاً؛ ونصل إلى شكل الجوهر هذا حين يصبح الشعور بالذات كلياً، ويحمل في داخله عنصر المعرفة التي هي الهوية بين الوجود في الذات والوجود للشعور. وهيجل في وظاهريات العقل، (أو والروح») يصنف التاريخ الميني، للوعي الإنساني. وفيه يقدر أن الانتقال من الشعور الباكر إلى العقل شبه بالانتقال من كنيسة العصور الوسطى المي عصر النهضة، والعصر الحديث.

A وفي مقابل العقل يضع برجسون: الوجدان أداة (intuition) ويقرر أن العقل أداة العلم، بينها الوجدان أداة الفلسفة. إن العقل لا يدرك إلا الصفي، والمنفصل، والكمي، والعدد، وما يوزن ويقاس، والمتجانس، وبالجملة:

أو الواقع أو هو الإدراك المباشر لحقيقة أو واقعة ما.

ويطلق العيان بعدة معان متباينة ، نحصر منها ما يلي:

٢ ـ العيان الحسي intuition sensible: وهو الإدراك المباشر للمحسوسات، مثل إدراكي الألوان والأضواء الصادرة عن تفاحة أراها أمامي، وإدراكي لطعمها إذا ذقتها، ولرائحتها إذا شممتها، إلخ. والإحساس الخالص لا وجود له، بل كل إحساس يختلط بمعرفة سابقة.

ب العيان التجريبي intuition empirique، وهو الذي يسميه الفارايي وابن سينا باسم: العقل المستفاد. وهو الإدراك المباشر الناشىء عن الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب الماهر لداء المريض من بجرد مشاهدته، وقبل إجراء فحوص وتحاليل طبية.

٣ ـ العيان العقل intuition intellectuelle: وهـو
 الإدراك العباشر ـ دون براهين ـ للمعاني العقلية المجردة التي لا
 يكن إجراء تجارب عملية عليها، مثل إدراك أن العــدد لا
 متناه، وإدراك لا نبائية المكان والزمان.

\$ - العيان التنبؤي أو الحدسي intuition و الحدسي devinatrice : يحدث أحياناً في الاكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة ولامعة تطرأ على ذهن العالم بعد طول التجارب، كما يحدث في عاولة حل المسائل المندسية أن يخطر بالبال فجأة الحلّ المطلوب، بعد محاولات عديدة غير مشمرة. وهذا نوع من العيان، الذي نتشمر فيه الحل ونتنباً بالتيجة قبل إتمام سلسلة البراهين والتجارب.

• - الوجدان، وهو العيان المتافيزيقي. ويواسطته ندرك الأشياء من الداخل، بنوع من المشاركة الوجدانية. ولهذا عرفه وبرجسون، بأنه وذلك النوع من المشاركة الوجدانية العقلية الذي بواسطته ننفذ إلى باطن شيء لنكون شيئاً واحداً مع ما فيه من أمر مفرد نسج وحده، وبالتالي غير قابل للتعيير عنه. إنه نوع من الغريزة الموسعة المصفاة، إنه الغريزة وقد صارت نزيهة، واعية لنفسها. وقد رأينا التعارض الذي وضعه برجسون بين العقل (→ المقل) وبين الوجدان. وهذا الوجدان هو وحده القادر على فهم الحياة في حركتها الدائمة وتغيرها المستمر؛ وهو يدرك اللامتجانس، والمتوالي الكيفي، والمتصل، والمتداخل المتبادل، وما لا يمكن التنبؤ به؛ والحربة، والحياة.

المادة. وعلى عكس ذلك يسلك الوجدان: إنه يضعنا فوراً في داخل الواقع ويجعلنا نشهد الصيرورة الخالقة. إن العقل يتجه دائهًا نحو الفعل، نحو ما هو مفيد عملياً، ولهذا لا يعطينا إلا معرفة جزئية؛ أما الوجدان فيدرك الأشياء تحت مظهر المذة، ويزودنا بمعرفة شاملة. ولهذا فإن العقل لا يتصور بوضوح إلا المنفصل والساكن الثابت؛ وبالجملة فإن دالعقل يتميز بعدم فهم طبيعي للحياة. (دالتطور الحالق، ص ١٧٩).

#### مراجع

F. Alquié: Solitude de la raison. Paris, 1966.

E. Barbotin, J. Trouillard, R. Vernaux, etc. la crise de la raison dans la pensée contemporaine. Bruxelles, 1960.

Brand Blanshard: Reason and analysis. London, 1962.

- L. Brunschvicg: Le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, 2 vols. Paris, 1927, 2e éd. 1953.
- L.Brunnschvieg: Ecrits philosophiques, t. 2, Paris 1954.
- E. Cassirer: Das Erkenntnisproblèm in der philosophie und wissenschaft der neueren Zeit, 4 vol. 1957.

Ewing, A.C.: Reason and intuition, Oxford 1942.

- E. Husserl: Formale und transcendentale Logik, 1929.
- A.E. Murphy: The uses of reason. New-York, 1943.
- E. Nagel: Sovereign Reason. Glencoe, Illinois, 1954.
- C. Perelman: Justice et raison. Bruxelles, 1963.
- B. Russell: Skeptical Essays. New York, 1928.
- J. Santayana: The life of reason. rev. ed. New York 1954.
- P. Thévenaz: La condition de la raison philosophique Neu châtel, 1960.

Walsh, W.H.: Reason and Experience. Oxford, 1947. A.N. Whitehead: The function of reason. Princeton, N. J. 1929.

#### العيان

العيان intuition بوجه عام هو الرؤية المباشرة للحقيقة

والعيان عند ديكارت فعل بسيط وحيد، بعكس القول المنطقي فإنه مؤلف من سلسلة من الأفعال العقلية. والعيان، عند ديكارت، هو الذي يدرك الطبائع البسيطة، والعلاقات المباشرة بين هذه الطبائع. وللعيان اسند ديكارت ثلاث خصائص: (أ) أنه فعل تفكير عض، في مقابل الإدراك الحسي؛ (ب) أنه معصوم من الخطأ، لأنه ابسط من الخساط؛ (ج) وأنه ينطبق على كل ما يمكن أن يقع تحت فعل بسيط للفكر.

أما كنت فيستعمل كلمة العيان Anschauung عدة: عيان عقل، وعيان تجريبي، وعيان عض. فالعيان المقل هو ذلك النوع من العيان الذي يدعي البعض أن بواسطته يمكن إدراك الحقائق القائمة خارج إطار التجربة الممكنة. وكنت يرفض هذا النوع من العيان. ولكنه يقر بالعيان التجريبي وهو الذي يتم بواسطة الحساسية ويتعلق بموضوعات عن طريق الإحساسات. أما النوع الثالث، وهو العيان المحض، فهو الذي لا يوجد فيه شيء ينتسب إلى الإحساس؛ ويتم على نحو قبل a Priori كشكل من شكول الحساسية، ودون موضوع واقعى للحس.

ويميز كنت أيضاً بين عيان باطن. innere Ansch ووهو عيان باطننا وأحوالنا الباطنية، (دنقد العقل المحض، الحساسية المتعالية، بند ٦٦) وبين العيان الحارجي الذي هو العيان الحسي.

والعيان المحض عنده هو الخالي من الإحساس، ولا يحتوي إلا على شكل الحساسية، وهو ينشأ من قانونية الوعي المعاين، وهوضروري وكلي، وقبل، وأصيل، وشرط للعيان التجربيي. بيدأن العيان المحض لا يتناول الأشياء في ذاتها، وإنما يتناول نقط شكل إدراكنا للأشياء، شكل الظاهرة. وبيد أن العيان المحض ليس تصوراً كلياً أو منطقياً تحته يدرك كل ما هو حسي، بل هو نوع خاص تحته يدرك ما هو حسي: ولهذا يحتوي على تصوري المكان والزمان». وهو يسبق موضوعات الادراك.

ويميز مُسِرل بين عيان الماهيات Vesenschau وبين عيان المقولات Katégorienschau. الأول يدرك الماهيات المحضة المعطاة لهذا العيان. أما عيان المقولات فهو عيان بعض المحتويات غير الحسية، مثل التراكيب والأعداد.





# الغائية (مبدأ)

#### Finalité

الغائية هي تطابق مجموع من الأشياء أو الأحداث مع غاية معينة، فغائية تركيب جسم الإنسان هي تطابق أعضائه ووظائفهامع الغاية منه وهي الحياة.

والغائية، بوصفها مذهباً، تدل على النزعة إلى تصور غايات للموجودات تتجاوز مجرد وجودها المباشر.

ومبدأ الغائية يعبر عنه في الفلسفة بالصيغة: وكل فاعل من أجل غاية و omme agens agit propter finem . يفعل من أجل غاية وهذا المبدأ ينظر إليه بوجه عام عل أنه مبدأ بديهي يدرك مباشرة بالعيان دون حاجة إلى برهان. وقد أكده أرسطو بقوله: ولا شيء يحدث عبنًا و  $\tilde{\alpha}$   $\tilde{\alpha}$   $\tilde{\alpha}$  (دفي السماء ومن من الم الم الم الم الم ).

ويعبر عن الغائية أيضاً وبمبدأ العلة الكافية والذي أكده المنتس ( راجع ق بالمحفوقة و بالمحقوقة و بالمحقوقة و بالمحتس ( راجع ق بالمحفوقة و بالمحتس و بالمحتس و بالمحتسب و بالمحتسب

ويرى كنت في دمداً العلة الكافية»: دالأساس في التجربة المحكنة، أعني في المعرفة الموضوعية للظواهر، فيها يتعلق بحدوثها في الزمان» (ونقد العقل المحض» طأ من ص ٢٠١/ ط<sup>ب</sup> ص ٢٤٦). ويقرر أنه دصادق بدون استثناء فيها يتعلق بكل الأشياء بوصفها ظواهر في المكان والزمان، لكنه لا يصدق بالنبة إلى الأشياء في ذاتها» (نشرة الأكاديمية لمؤلفات كنت جـ ٢ ص ٢١٣).

ويحتل مفهوم والغائية، في علم الحياة في الفيزياء مكانته تلك منذ عهد أرسطو، الذي أكد هذا المبدأ في كتبه في الحيوان (راجع تفصيل ذلك في المقدمة التي صدّرنا بها نشرتنا للترجمة العربية القديمة لكتاب وأجزاء الحيوان، لأرسطو، الكويت سنة ١٩٧٨) وظل رأيه هذا سائداً في العصر الكويت سنة ١٩٧٨) وظل رأيه هذا سائداً في العصر الوسيط الإسلامي والحسيمي على السواء لى عصر النهضة. لكنه حدث في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بفضل تقدم الفيزياء وعلوم الحياة، أن هوجم مبدأ الغائية لصالح مبدأ الألية mecanisme في الطبيعة. وبدأ هذا المجوم ديكارت في الفيزياء، وما لبث أن امتد إلى علوم الحياة على يد بونيه Bonet وهالر Haller لكنه استمر يؤيده بيولوجيون كبار مثل هارف Harvey واشتال Stahl.

لكن تحت تأثير المذهب الوضعي انصرف العلماء عن القول بالغائية. وجاء مذهب التطور فاستبعد مبدأ الغائية من ميدان علوم الحياة، وسيطر على النظر العلمي في هذه العلوم التصورات الألية المادية المحضة. وتجل ذلك عند رو Robud وهكل Haeckel ولوب Loeb ورابو Raboud.

وفي أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن جاء دريش

Driesch وريشيه Richet ورينانو Rignano وكوينو Cuenot فوضعوا مكان الغائية مبدأ الحيوية vitalisme وهو وسط بين الفائية والآلية الملاية. إذ قرر مبدأ الحيوية أن الحي لا يمكن أن يكون مجرد ناتج لعوامل وعناصر ميكانيكية: كيمياوية وفزيائية.

#### الغائية (الفلسفة)

#### Teleologie

الفلسفة الغائية هي الباحثة في الغايات النهائية للعالم ككل وللموجودات كأفراد.

وتقوم على أساس القول بأن الكون، أو بعض أجزائه على الأقل، يتجه نحو تحقيق فاية معلومة.

وعلى الرغم من أن الاصطلاح Teleologie حديث، ابتكره فولف في القرن الثامن عشر، فإن المعنى قديم، نجده خصوصاً عند أفلاطون في عاورة دفيدون» (ص ٩٨ ب وما يتلوها). وبعد ذلك نجد عند أرسطو توكيداً لوجود غاية للكون. وعنده كها عند أفلاطون، أن غاية الكون هي الخير. (راجع دما بعد الطبعة» لأرسطوم أ ف ص ٩٨٣ ب ٤-٧) وحين قرر أن العالم يتحرك بعشقه للمحرك الأول (دما بعد الطبعة» م ١٠ ف ص ٩٧٠ ١٧٠). والغائية شعور كل ما يجري في الطبيعة. (راجع ما قلناه في: مبدأ الغائية). ويقرر أنه ليس الصدف أو البخت هي التي تتحكم في أحداث الطبعة (داجزاء الحيوان» لأرسطوم أ ف ص ١٤٥٠ أس

وفي مقابل أفلاطون وأرسطو اللذين أكدا الغائية في الكون والحياة، نجد ديموقريطس وأبيقور ولوكرتيوس ينكرونها عاماً، ويردون كل الحواث إلى الاتفاق (الصدفة) والبخت. وحتى والانحراف (الميل) Clinamen الذي أن به أبيقور لا ينطوي على أبة غائبة. (راجع لوكرتيوس: وفي طبيعة الأشياه) ما الأبيات ١٠٢١ - ٢٣).

لكن عادت للغائية مكانتها في الفلسفة الإسلامية والفلسفة المسيحية في العصور الوسطى. وأصبحت من الحجج الرئيسية لإثبات وجود الله. ويظهر هذا جلياً عند الفارابي وابن سينا، في الفلسفة الإسلامية، وعند تـوما

الأكويني في الفلسفة المسيحية، وعلى أساسها قام برهانه أو طريقه هذا الخامس على وجود الله. وقد امتد بها توما إلى الموجودات غير العاقلة. لكن جاء أوكام Ocam فقصر الغائبة على الكائنات العاقلة وحدها، وشك في إمكان وجودها بالنسبة إلى الكائنات غير العاقلة. (راجع كتابه، Summulae).

وفي عصر النهضة الأوربية نجد جورداند برونو Bruno وكامبانلًا يؤكدان الغائبة في الطبيعة.

لكن جاء كل من فرانسيس بيكون وديكارت فاعتبرا الغاثية أمراً من أمور الإيمان، لا من أمور الفلسفة والعلم. ولهذا طالبا باستبعاد استخدام العلل الغائبة في التفسير العلمي.

وسار في نفس الاتجاه اسبينوزا، فأكد أن كل العلل الغائية هي تخيلات انسانية -Ethica, P. I, append) Huma na figruenta.

وعلى العكس جاء ليبتس فأكد الغائية من جديد وأخضع لها الآلية إخضاعاً تاماً. وقال بفكرته المشهورة في والانسجام الآزئي، الذي بموجبه أوجد الله انسجاماً سابقاً بين كل الموجودات في الكون. وقرر أن هذا العالم هوداحسن العوالم الممكنة، وبالتالي تسوده غائية مطلقة، أو بما في إرادة. الله من خير وما في قدرته من قوة لإبداعه، نشأ هذا الكون (راجع والمونودولوجياء، بنود٣٥-٣٥).

أما موقف أمانويل كنت فيتجل في معالجته للحجة الغائية لاثبات وجود الله ـ فراجع رأبه تحت مادة: كنت.

وفي خلال القرن التاسع عشر نجد حملة شعواء عل الغاثية لدى شوبنهور (راجع كتابنا عنه) وادورد فون هرتمن.

# أبو حامد الغزالي

# لوحة حياته

السنة الهجرية: ٥٠٠ (= سنة ١٠٥٨ سنة ١٠٥٩ ميلادية): ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام وزين الدين، في مدينة طوس التي كانت ثاني مدينة في خراسان بعد نيابور، وكانت تتألف من مدينتين توأمتين هما الطابران ونوقان، وكانت نوقان أكبر في القرن الثالث، أما في الرابع وما بعده

فكانت الطابران أكبر من نوقان. وكان بطوس قبر الإمام الرضا وقبر هارون الرشيد إلى جواره، وفي سنة ١٦٥هـ (سنة ١٢٧٠م) دمرت جحافل المغول مدينة طوس تدميراً لم تنهض منه بعد ذلك أبداً. وإنما نشأ بعد ذلك عمارة إلى جوار مشهد الرضا وقبر هارون الرشيد. ومن ثم ظهرت مدينة ومشهد، مدينة كبيرة منذ القرن الثامن، تحيط بها قبور عظيمة من بينها قبر الغزالي إلى شرقي ضريح الإمام الرضا، وقبر الفردوسي.

[ابن الجوزي، وسبطه وابن كتسير، والسبكي 107/4 وابن قاضي شهبه، والعيني - فيها يتصل بميلاد الغزالي -؛ وياقوت ومستوفي، وابن بطوطة، ولوسترانج وبلاد الحلافة الشرقية، ص ٣٨٨ ـ ص ٣٩١، كمبردج سنة ١٩٣٠ - فيها يتصل بطوس].

قرأ شيئاً من الفقه في طوس على أحمد بن محمد الراذكاني [الصفدي، السبكي ١٠٣/٤، العيني].

سافر الى جرجان الى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه والتعليقة، في الفقه [السبكي ١٠٣/٤]

رجع الى طوس [السبكي ١٠٣/٤]

قدم نيسابور في رفقة جماعة من الطلبة من طوس، ولازم إمام الحرمين، ومن زملائه في الدراسة عليه: الكيا الهراسي(المتوفى في أول المحرم سنة ٥٠٥ هـ) وأبو المظفر الحوافي (المتوفى بطوس سنة ٥٠٠ هـ) [ابن عساكر، ابن المجوزي وسبطه، السبكي ١٠٣/٤].

4۷۸ هـ (۲۵ ربيع الثاني) توفى إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني المولود في ١٨ من المحرم سنة ٤١٩ (١٠٧٨/٢/١٢ م، ووضاته في ١٠٨٥/٨/٢٠

بعد وفاته خرج الغزالي الى المعسكر قاصداً الوزير نظام الملك [السبكي ١٠٣/٤، الذهبي، الصفدي]، فناظر الأثمة وقهرهم، ولقي التعظيم من نظام الملك. والمعسكر كان ميداناً فسيحاً بجوار نيسابور أقام فيه نظام الملك معسكره. [ابن عساكر، الذهبي، الصفدي، السبكي ١٠٣/٤].

 ٤٨٤ هـ (جمادى الأولى) توجه للتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بتكليف من نظام الملك [ابن عساكر، ابن

8۸۵ هـ (۱۰ من رمضان≃۱۶ من اکتوبرست۱۰۹۲ م) قُتِل نظام الملك، قتله شاب من الباطنية.

وفي ١٥ من شوال مات ملكشاه.

4A3 أو 4A3 هـ أفتى الغزالي فتواه ليوسف بن تاشفين بحقه في عزل الأمراء العصاة [ابن خلدون، تاريخه جـ ٦ ص ١٨٧٠، بولاق سنة ١٨٧٤ هـ].

4AV هـ (في المحرم) شهد الاحتفال ببيعة الخليفة المستظهر بالله.

٤٨٨ هـ (في رجب) بدأت أزمته الروحية التي استمرت ستة أشهر، أي حتى أواثل سنة ٤٨٩ هـ [ دالمنقذ من الضلال، ص ١٢٧، طبعة دمشق سنة ١٩٣٤].

(في ذي القعلة) ترك التدريس في نظامية بغداد،
 وسلك طريق التزهد والانقطاع [ابن كثير والصفدي حددا
 هذا التاريخ؛ ـ وذكر ترك التدريس ولم يذكر التاريخ: ابن
 عساكر، وابن الجوزي وسبطه، والذهبي، والسبكي].

- (في ذي الحجة) خرج الى الحج واستناب أخاه أحد في التدريس بنظامية بغداد [السبكي ١٠٤/٤ - وذكر الحج ولم يذكر تاريخه: ابن عساكر، ابن الجوزي وسبطه، والذهبي]. هذا على قول من يجعلون الحج قبل الرحيل الى دمشق، ولكن الغزالي في والمنقذ، (ص ١٣٠) ينص صراحة على عكس ذلك، إذ قال إنه رحل الى دمشق ثم بيت المقدس والخليل ثم حجّ.

٤٨٩ هـ قدم دمشق وأقام بها مدة قصيرة.

ورحل من دمشق الى بيت المقدس (والمنقذة مس ١٣٠) ووأخل في تصنيف كتاب والإحياء في القدس، ثم أتمه في دمشقة [والمنتظمة لابن الجوزي]. وفي بيت المقدس كتب والرسالة القدسية في قواعد المقائدة وجعلها قسمًا من ربع المبادات في كتاب والإحياءة وقد كتبها لأهل بيت المقدس، ومن هنا جاء اسمها. ومن القدس توجه الى الخليل لزيارة مقام إبراهيم [والمنقذة ص ١٣٠].

وهنا تقع الرواية القائلة بأنه زار مصر. قال الصفدي: وقصد مصر، وأقام بالإسكندرية مدة، ويقال إنه عزم منها على

ركوب البحر للاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مراكش. فبلغه نعى المذكور (أي نعى يوسف بن تاشفين)، فعاد الى وطنه بطوس،؛ وقال السبكي ١٠٥/٤: وففارق دمشق وأخذ يجول في البلاد فدخل منها الى مصر وتوجه منها الى الإسكندرية فأقام بها مدة؛ وقيل إنه عزم على المضى الى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لما بلغه من عدله، فبلغه موته،؛ وقال العيني: وثم قصد مصر، وأقام بالإسكندرية مدة، ويقال إنه قصد الركوب منها في البحر الى بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالأمير يوسف. بن تاشفين، صاحب مراكش، فبينها هو كذلك إذ أبلغ إليه نعيُّ يوسف المذكور، فصرف عزمه عن تلك الناحية. \_ وهذه الرواية زائفة كلها، لأن يوسف بن تاشفين توفي يوم الاثنين ٣ من المحرم سنة خسمائة! فهي تفترض إذن أن الغزالي كان في الإسكندرية سنة ٥٠٠ هـ وجميع الرويات تؤكد أنه كان في تلك السنة في خراسان، وعلى وجه التخصيص في نيسابور للتدريس في نظاميتها. لهذا يجب عد مسألة رحلة الغزالي إلى مصر والإسكندرية أسطورة زائفة.

143 هـ (في أواخرها) عاد الى دمشق من رحلته الى القدس والخليل. واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي (السبكي ١٠٤/٤)، فكان يصعد المنارة الغربية طول النهار ويغلق بابها على نفسه [والمنقذ، ص ١٣٩ ـ ص ١٣٠] واستمر في دمشق حتى ذي القعدة سنة ٤٩٠ وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم. وأتم كتاب والإحياء، [ والمنقذ، ص

٨٩هـ (ني الحجة أو أواخر ذي القعلة) تحركت فيه داعية الحج، فسافر إلى الحجاز [«المنقذ» ض ١٣٠].

4. هـ (في الشهور الخمسة الأولى منها) مر ببغداد في طريقة الى خراسان. وهنا اجتمع به أبو بكر بن العربي في جمادي الأخرة [دالقواصم والعواصم» - راجع ومؤلفات الغزالي» الملحق رقم ١٨]. ونزل رباط أبي سعيد النسابوري المواجه لنظامية بغداد، ولكنه لم يستأنف التدريس بالنظامية. ولم يقم طويلاً في بغداد، بل مضى منها إلى خراسان ودرس مدة بطوس، ثم تبرك التدريس والمناظرة واشتغل بالعبادة [دالسبكي، ١٩١٤] وآثر العزلة وتصفية القلب للذكر، لكن حوادث الزمان ومهمّات العيال وضرورات المعاش كانت تغير فيه وجه المراد وتشوّش صفو الخلوة، ودام على هذه الحال قيابة ٩ سنين [دالمنقذ، ص ١٣٠] وحوادث الزمان التي يشير

إليها الغزالي هنا هي الأحداث السياسية والفتنة التي أحدثتها الباطنية وفظائعها، وانشغال فخر الملك بالحرب ضدهم، وكان وزيراً لسنجر. ونذكر هنا بعض الأحداث السياسية التاريخة:

49. هـ (٣ جادى الأولى): انتزع سنجر مدينة نيسابور من عمه أرسلان أرغون أخي السلطان ملكشاه. وجعل وزيره أبا الفتح على بن الحسين الطغرائي ثم عزله سنة ١٩٠٧، وفي ربيع الأخر سنة ١٩٠٨ ولى فخر الملك على بن نظام الملك الذي قُتِل سنة ٥٠٠ هـ، قتله أحد الباطنية كها قتل أبوه، وكان مقتله يوم عاشوراه. أما سنجر فقد أصبح حاكها على خراسان منذ ٥ جادى الأولى سنة ١٩٠ وأصبح سلطاناً في الحجة سنة ١١٥ هـ واستقام أمره الى أن أسره الخُز، ثم أفرج عنه وكاد يعود إليه ملكه، لولا أن عاجلته المنية في ربيم الأول سنة ٥٠٣

494 هـ عين سنجر، في ربيع الآخر، فخر الملك على ابن نظام الملك وزيرا له في خراسان فألح على الغزالي في معاودة التدريس، وفلم يجد بدأ من الإذعان، وعاد الى التدريس في نظامية نيسابوره لا في نظامية بغداد، إذ كان فخر الملك وزيراً في نيسابور لسنجر حاكم خراسان من قبل أخيه عمد بن ملكشاه [عبد الغافر الفارسي وعنه نقل ابن عساكر، وابن الجوزي وسبطه، وابن كثير، والذهبي، والصفدي، والسبكى ١٩٠٨/٤].

ولم يحدد أي مصدر الى متى استمر الغزالي في التدريس بنظامية نيسابور، ونحن نعلم أن فخر الملك قد قتله أحد الباطنية في اليوم العاشر من المحرم سنة ٥٠٠ فلعل الغزالي فكر بعد وفاته في ترك التدريس بنظامية نيسابور.

وثم عاد آلى بيته واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين: من ختم القرآن، ومجالسة ذوي القلوب، (عبد الغافر الفارسي وعنه نقل: ابن عساكر، والذهبي، والسبكي ١٠٩/٤).

هـ (يوم الاثنين ١٤ جادى الآخرة ١٨ ديسمبر
 سنة ١٩١١) توفي أبو حامد الغزالي بطوس، ودفن بظاهر
 قصبة الطابران، ولم يعقب إلا البنات (ابن عساكر، ابن
 الجوزي وسبطه، الصفدي، الذهبي، ابن كثير. الخ).

# آراۋە في الفلسفة والتصوف

الغزالي مفكر ومتكلم وفقيه وصوفي ولديه قدرة على

الحجاج منقطعة النظير. لكنه ليس بصحيح مطلقاً ما يذهب إليه البعض من أن هجومه على الفلاسفة والفلسفة بعامة كان له اثر في صرف المسلمين عن الفلسفة، وآية ذلك، أن كل فلاسفة الأندلس إنما عاشوا وازدهروا بعده، كيا أن الفلسفة الإسلامية في المشرق تابعت مسيرتها القوية الخصبة دون أن تعبأ بما قاله الغزالي، ويكفي ان نذكر اسهاء: السهروردي المقتول، وفخر الدين الرازي في القرن السادس ثم الايجي والدواني وملاصدرا.

## الغزالي والقلسفة :

بدأ الغزالي في قراءة كتب الفلسفة حوالى سنة 1848 وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. فأخذ فكره يتغير مجراه، وحدثت له أزمة روحية، كان من نتائجها أن شك في اعتقاداته الموروثة. وهذا الشك كان أول دافع له إلى النظر المعقلي الحرّ. وهو يعترف في دميزان العمل، (ص ٢٦٦، القاهرة سنة ٢٩٦،) بما لهذا الشك من فائدة حتى قال إن من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والحيسرة والضلال، ولا خيلاص للانسان إلا في الاستقلال.

وهذا الشك المنهجي الذي دعا إليه الغزالي إنما كان ثمرة مطالعاته لكتب الفلسفة. ويلغ هذا الشك أوجه حوالي سنة ٤٨٧هـ. لكنه أحسّ بأنه لا يستطيع المضي في هذا الشك لأن طبيعته تميل إلى اليقين، ولأنه بعد دفاعه المجيد عن الإسلام ضد الباطنية بكتاب: والمستظهري = فضائح الباطنية، وكتاب: وحجة الحق، حتى أصبح حجة الإسلام، قد صار لزاماً عليه أن يؤدي دوره الجديد الذي أحس بأنه دوره الحقيقي ورسالته أعني الدفاع عن الإسلام، لا دفاع المتكلم أو الفقيه، بل دفاع المشارك في الفلسفة، فقارن في ذهنه بين عقائد الإسلام كما تصورها أصحابه من الأشاعرة ولقنه إياها أستاذه أبو المعالى الجويني، وبين إلهيات الفلاسفة المسلمين، وبخاصة الفارابي وابن سينا. ومرعان ما تبين له التعارض بين هذه وتلك. فكان عليه، وهو المدافع عن الإسلام، أن يبدأ بضرب الفلاسفة بعضهم ببعض ليثبت تهافتهم، فكان عن ذلك كتابه وتهافت الفلاسفة، الذي ألفه في مستهل سنة ٤٨٨هـ ومهد له بتأليف كتاب يشرح فيه آراء الفلاسفة بشكل موضوعي في أقسام الفلسفة الثّلاثة: المنطق، الطبيعيات، الإلهيات، وسماه باسم ومقاصد الفلاسفة».

# ـ رده على الفلاسفة:

وقد خصص الغزالي للرد على الفلاسفة أهم كتبه في الفلسفة وهو وتهافت الفلاسفة».

وقد ألف هذا الكتاب \_ كها صرّح في مقدمته \_ رداً على الفلاسفة القدماء ميناً تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فهما يتعلق بالألهيات، كاشفاً عن غوائل مذهبهم وغوراته (ص ٣٨ \_ ٣٩، طبع بيروت، المطبعة الكاثوليكية، سنة ١٩٦٢ والى هذه الطبعة سنشير في كل ما يل).

لكنه في الواقع لا يقتصر عل الرد على والفلاسفة القدماء، وحدهم، بل يرد أيضاً وفي أكثر القول على أقوال الفلاسفة المسلمين، خصوصاً ابن سينا، ويدرجة أقمل: الفاراي. لكن يبدو أنه ظن أن كل ما أن به ابن سينا والفاراي إنما جاءا به من الفلاسفة اليونان ولم ينفردا بأراء خاصة بهما.

ويصرح الغزالي ايضاً بأنه في هذا البرد سيحكي ومذهبهم على وجهه، ثم يرد عليه بعد ذلك.

ويريغ من وراء هذا الى ان يبين دانفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر على الإيمان بالله واليوم الأخر، وان الاختلافات راجعة الى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلها بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات، ـ وانه لم يذهب الى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والأراء المعكوسة، (ص ٣٩).

وعلى الرغم من قوله هذا، فإنه ينعت آراء الفلاسفة ولا يحدد أيهم يقصد - بأن بينها اختلافاً طريلاً، ووانخبطهم
طويل، ونزاعهم كثير وآراءهم منتشرة وطرقهم مباعدة
متنافرةه. لحذا رأى ان يقتصر في رده على فلسفة أكبرهم، وهو
ارسطوطاليس، فقال: وفلنقتصر على إظهار التناقض في رأي
مقدمهم، الذي هو الفيلسوف المطلق والمعلم الأول، فإنه
رتب علومهم وهذبها بزعمهم، وحذف الحشو من آرائهم،
وانتقى ما هو الأقرب الى أصول أهوائهم، وهو رسطاليس.
وقد رد على كل من قبله، حتى أستاذه الملقب عندهم به
وأفلاطن الألحيه؛ ثم اعتذر عن نخالفة أستاذه بأن قال:
وافلاطن صديق، والحق صديق، ولكن الحق أصدق منه
واص ٤٠).

ويزعم الغزالي أن أرسطو والفلاسفة بعامة ويحكمون بظن وتخمين، من غير تحقيق ويقين، وذلك في الأمور

الالهية. لكنهم يوهمون الناس أن علومهم الالهية متفنة البراهين مثل علومهم الحسابية والمنطقية. ثم يبين أن الاختلاف بين الفلاسفة وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام:

١ - وقسم يرجع النزاع فيه الى لفظ بجرد، كتسميتهم صانع العالم ـ تعالى عن قولهم! - وجوهراً ومع تفسيرهم الجوهر بأنه: والموجود لا في موضوعه أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج الى مقوم يقومه . . . ولسنا نخوض في إبطال هذا. . .

٢ - والقسم الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصبول الدين، وليس من ضبرورة تصديق الانبساء والرسل... كقولهم إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس... وكقولهم إن كسوف الشمس معناه وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك عند اجتماعها في العقدتين على دقيقة واحدة. وهذا الفن أيضا لسنا نخوض في إبطاله، إذ لا يتعلق به غرض، (ص 11 - 21).

٣ - «القسم الثالث بما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد والأبدان. وقد أنكروا جميع ذلك. فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيه، دون ما عداه» (ص ٢٤)

وهذا النوع الاخير من الأراء هو الذي يحاول الغزالي في كتابه وتهافت الفلاسفة، بيان فساده. فتناول مذاهبهم في الأمور التالية وحاول بيان تهافتها \_ وهي:

١ \_ ابطال مذهبهم في أزلية العالم.

٢ - ابطال مذهبهم في أبدية العالم.

٣ - بيان تليسهم في قولهم إن الله صانع المالم وأن
 المالم شُنمه.

٤ - في تعجيزهم عن اثبات الصانع.

 ن تعجیزهم عن إقامة الدلیل على استحالة الاهین.

٦ ـ في ابطال مذهبهم في نفى الصفات.

٧ - في أبطال قولهم إن ذات الأول لا تنقسم بالجنس والفصل.

٨ - في ابطال قولهم إن الأول موجود بسيط بلا ماهية.

٩ ـ في تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم.

١٠ ـ في بيان ان القول بالدهر ونفي الصانع: لازم

١١ ـ في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره.

١٢ ـ في تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته.

١٣ ـ في ابطال قولهم إن الأول لا يعلم الجزئيات.

١٤ ـ في قولهم إن السياء حيوان متحرك بالإرادة.

١٥ ـ في ابطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسهاء.

17 - في ابطال قولهم إن نفوس السموات تعلم جميع الجزئيات.

١٧ ـ في ابطال قولهم باستحالة خرق العادات.

 ١٨ ـ في قولهم إن نفس الانسان جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا عرض.

١٩ ـ في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية.

٢٠ ـ في ابطال إنكارهم لبعث الأجساد مع التلفذ
 والتألم في الجنة والنار باللذات والآلام الجسمانية.

ويختم الغزالي كتابه بالحكم على الفلاسفة في مواقفهم من هذه المسائل العشرين على النحو التالي:

١ - فهو يحكم على الفلاسفة بالكفر في ثلاث مسائل
 هي:

اً .. قولهم بأن العالم قديم (أزلي أبدي) وأن الجواهر كلها قديمة.

ب ـ قولهم إن الله لا يجيط علمًا بالجزئيات الحادثة من الاشخاص.

ج ـ إنكارهم بعث الأجساد وحشرها.

وفهذه المسائل الثلاث لا تبلائم الإسلام ببوجه، ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء، وأنهم ذكروا عل سبيل المصلحة تمثيلاً لجماهير الخلق وتفهيها. وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين. ١ (ص

٢ ـ وفأماما عدا هذه المسائل الثلاث: من تصرفهم في الصفات الإلهية واعتقاد التوحيد فيها ـ فمذهبهم قريب من مذاهب المعتزلة. ومذهبهم في تلازم الأسباب الطبيعية هو الذي صرّح به المعزلة في التولد. وكذلك جميم ما نقلناه عنهم قد نطق به فريق من فرق الإسلام؛ إلَّا هذه الْأصول الثلاثة . " فمن ير تكفير أهل البدع من فرق الإسلام، يكفرهم أيضا به، ومن يتوقف عن التكفير، يقتصر على تكفيرهم بهذه الماثل، الثلاث.

ويصرح الغزالي (ص ٤٥) بأنه في إبطاله لأراء الفلاسفة في هذه المسائل العشرين إنما سيستعمل المنطق العقل، ملتزما دبما شرطوه في صحة مادة القياس في قسم والبرهان، من المنطق، وما شرطوه في صورته في كتاب والقياس، وما وضعوه من الأوضاع في وايساغوجي، ووقاطيغورياس، التي هي من أجزاء المنطق ومقدماته.

#### مؤلفاته

في كتابنا: مؤلفات الغزالي، [ ط ١ القاهرة سنة ١٩٦١ في ٥٦٨ صفحة، ط٢، الكويت سنة ١٩٧٧، أو في بيان عن مؤلفات الغزالي ومخطوطاتها وما ترجم منها الى اللغات الأخرى وما كتب عن كل واحد منها من دراساته فنحيل القارىء إليه. ونجتزىء ها هنا بذكر أهم ما رجحنا أنه صحيح النسبة الى أن حامد الغزالي مرتبة بحسب تاريخ تاليفها:

١ ـ التعليقة في فروع المذهب

٢ ـ المنخول في الأصول

٣ ـ البسيط في الفروع

٤ \_ الوسيط

الوجيز

٦- خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

٧ ـ المنتحل في علم الجدل

٨ ـ مأخذ الخلاف

٩ ـ لباب النظر

١٠ ـ تحصين المأخذ (في علم الخلاف)

١١ - المباديء والغايات

١٢ ـ شفاء العليل في القياس والتعليل

١٣ \_ فتاوى الغزالي

۱٤ ـ فتوى ( في شأن يزيد بن معاوية)

١٥ \_ غاية الغور في دراية الدور

٢٣ \_ حجة الحق

٧٧ ـ المعارف المقلية ولباب الحكمة الإلهية

٢٨ \_ إحياء علوم الدين

٣٠ ـ الوجيز في الفقه

٣١ ـ المقصد الاسنى في شرح أسهاء الله الحسنى

٣٢ ـ القسطاس المستقيم

٣٣ ـ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة

٣٥ \_ أيها الولد

٣٨ ـ مشكاة الأنوار

١٥ \_ مقاصد الفلاسفة

١٧ ـ معيار العلم في فن المنطق

١٨ \_ عافت الفلاسفة

١٩ \_ معيار العقول

٢٠ \_ محك النظر في المنطق

٢١ ـ ميزان العمل

٧٢ ـ المستظهري في الرد على الباطنية (=فضائح الباطنية)

٢٤ - قواصم الباطنية

٢٥ ـ الاقتصاد في الاعتقاد

٢٦ الرسالة القدسية في قواعد العقائد

٢٩ ـ المضنون به على غير أهله

٣٤ ـ كيمياى سعادت (باللغة الفارسية)

٣٦ ـ نصيحة الملوك

٣٧ ـ الرسالة اللدنية

٣٩ - المستصفى من علم الأصول

المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال

13 \_ الجام العوام عن علم الكلام

٤٢ \_ منهاج العابدين

#### مراجه

- Wensinck: La Pensée d'al- Ghazzali Paris, 1935.

Miguel Asin Palacios: Algazel: dogmatica, moral, ascetica: Zaragoza 1911.

J. Obermann: Die Philosophie und religiöse Subjectivi- smus Ghazalis. Leipzig, 1921.

- Carra de Vaux: Ghazali.. Paris, 1902.

#### الفنوصية

الغنوصية، من الكلمة اليونانية ٨νῶσις = معرفة، عرفان)، ويمكن أن تترجم به والعرفانية، نزعة فلسفية دينية صوفية معاً. وسميت بهذا الاسم لأن شعارهاهوأن: وبداية الكمال هي معرفة (غنوص) الانسان، أما معرفة الله فهي الفاية والنهاية و 24 ; 78 7 78 ). واهتمام الفنوصيين إنماهوبالكمال τελεείωσικ ويكن بلوغ الكمال بواسطة الغنوص (=العرفان، المعرفة). والغنوص يتم بوصفه عرفان بالله هو المؤدي الى النجاة او الحلاص، لأن الله هو والمونان بالله هو المؤدي الى النجاة او الحلاص، لأن الله هو بوصفه الانسان، وهذا العرفان يفضي الى عرفان الله هو بالانسان. وهذا قان أساس الغنوص هو معرفة الانسان بنفسه بوصفه المعرفة قان أساس الغنوص هو معرفة الانسان.

وقد تنوعت اتجاهات أصحاب هذه النزعة، لكن يمكن اعتبار الخصائص التالية مميزة لهاجميعاً:

الحلاص أو النجاة بوصفه معرفة الانسانبذاته،
 وفيها تتحد الذات مع الألوهية اتحاداً جوهرياً.

٧ ـ الثنوية الدقيقة. والثنوية هي أساس الزرادشية. وقد ثبت الأن بعد اكتشاف أوراق بردى نجع حمادي بالدليل الفاطع تأثر الغنوصية بزرادشت، فأحد الكتب الغنوصية في هذه الأوراق (رقم ٩ بحسبترقيم وتصنيف Puech) عنوانه: وزرادشت، ومؤلف سفر يوحنا المنحول بذكر العنوان:

Λογος Ζωροαστρ (=قول زرادشته). كذلك نجد في غطوطات قمران نزعة زرادشتية واضحة.

٣ ــتجلىالالوهية من خلال صاحب وحي أو غملص وقد ازدهرت حركة الغنوصية فى القرنين الثانى والثالث

وقد ازدهرت حركة الغنوصية في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد. وقد زعم بعض آباء الكنيسة (أوريجاس وهيوليت خصوصا) أن النزعة الغنوصية وليدة تزاوج بين المسيحية وبين حركات روحية أخرى، أبرزها: اليونانية، والايرانية، واليهودية . فذهب أدولف فون هرنك Ad.V.Harnack الى أن العنصر الأجنبي فيها عن المسبحية هو البونان، ووصف الغنوصية بأنها حركة تهلين حار للمسيحية (تهلين = اعطاء صبغة هيلينية اي يونانية). ورأى ف. بوست W Bousset. أنه عنصر شرقي ايراني. وأيد الرأي الأول هانز ليزجانج . H Leisegang فقال إن الغنوصية ضرب من التفكير اليوناني الصوفي المعقل المنحل؛ ذلك لأن وطريقة التفكير والنظر، والتركيب والتفكر، والشكل الباطن والبنية الروحية للمذاهب الغنوصية تتجل أنها بونانية ممز وجة جزئياً بعناصر شرقية، . H ( Leisegang : Die Gnosis, S . 5 ( 1924 ) الثاني الثاني ربتسنشتين فقررأن والغنوصية هي الاستمرار الضروري للأديان الشرقية في شتى المعمورة، والنقطة العلبا لتطورها الفرداني العالمي معاً. وبمعنى ما هي المرحلة الأخيرة للهلينية أو R. Reit zenstein: Die hellenistischen Mystérien religionen, S. 69, 1927) ويؤكد ربتسنشتين انتشار هذه النزعة في كيل العالم الهليني: ذلك في التيارات الداعية إلى الاتصال المباشر بالألوهية، وفي طقوس أديان الأسرار، وفي فكرة والناس الإلميين، θείοι ανδρες عند فيلون اليهودي والقديس بولس.

وكل هذه الآراء تجعل من النزعة المغنوصية مزيجاً غير أصيل من أفكار دينية، متباينة الأصول، عما يجعلها تبدو كمذهب تلفيقي. لكن جاء هد. يوناس H. Jonas تلاميذ مارتن هيدجر - في كتابه والمغنوصية وروح أواخر المصر القديمه (جـ ' سنة ١٩٣٤؛ جـ ' سنة ١٩٥٤) فقرر أن المغنوصية ليست ثنوية إيرانية، ولا واحدية يونانية، ولا مزاجاً من كلتيها، بل هي نزعة قائمة برأسها، فيها يتجل فهم جديد تماماً للعالم ولمعرفة الانسان لنفسه. وهي نزعة الى انتزاع الصفة الدنيوية عن العالم، عمالاسلف له في العالم القديم.

- كذلك جاء كوسبل G Quispel في كتابه: «الغنوصية بوصفها ديناً عالماً» (اتسورش)سنة ١٩٥١، ص ٧٩) فقرر «أن الغنوصية اسقاط اسطوري لتجربة الذات»، وأنها امكانية دينية للانسان بجانب إمكانياته الدينية الأخرى».

وعصل النزعة الغنوصية أن الإنسان العادي لا يستطيع أن يعرف من هو الانسان. صحيح أن لدى كل إنسان الاستعداد لمعرفة من هو، ولهذا يمكن أن يقال إن كل إنسان غنوصيّ بالقوة. أما بالفعل فقليلون هم الذين يسلكون طريق الغنوصية. وهذا ما يؤكده مؤسس المذهب، سيمون الساحر وكذلك يرد في الخطبة النمسانية Nassenerpre digi إدراك سرّ الإنسان ليس من شأن الجاهل أو اللاصق بالأرض، ولا أولئك الذين لا يعرفون إلا النفس، ولا العميان بالطبيعة، بل هو من شأن أولئك الذين يملكون المروح، والذين هم أرواح، وبالجملة: الكمّل عن طريق الروح، وبالجملة: الكمّل تستند إليهم.

وهناك مرتبة أعل من هؤلاء، هي مرتبة من صار العرفان (الغنوس) عندهم وحياً ويسجلون عرفانهم في كتب موحى بها. ولما كان الغنوسي ليس شيئاً بالنسبة الى غنوسه (عرفانه)، فإن معظم المصادر الغنوسية غفل من أسياء المؤلفين بيدأننانجد في بعضها أحياناً ذكر المؤسس المذهب، سيمون الساحر، بوصفه الموحي. فيذكر مثلاً اسم كتاب بعنوان: والوحى العظيم، وفيه يتكلم سيمون الساحر على النحو التالي: واخاطبكم بما أخاطبكم به وأكتب هذا الكتاب، ثم يتلو ذلك عرض لنشأة الكل (الكون، العالم كله) عن الصحت من من العقل العقل (الكون، العالم كله) عن الصحت من من أو العقل والعقل وفي رسائل فلتينوس Hippulyt Refut. VI, 18:2 ورسائل فلتينوس Voïc هو الذي كالمحت تخر يقول إنه حظي برؤيا اللوغوس يتكلم. وفي موضع آخر يقول إنه حظي برؤيا اللوغوس Logos

وهذا يسوقنا الى التحدث عن كتب الغنوصية. لقد اعتمد الباحثون حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في عرضهم لأراء الغنوصية، على ما أورده آباء الكنيسة المسيحيون في ثنايا ردودهم عليهم من نصوص لهم. وعن هذا الطريق وحده عرض مذهبهم ف. كرباور F. Ch. Baur

وأ. هلجنفلد A . Hilgenfeld وأدولف فون هرنك .A . V. المحتفلد A. v. Harnak

ثم خطا البحث خطوة أوسع باكتشاف كتابات أصلية للمانوية والمنداعية، بعد بقائها فترة طويلة في ظل الاعتقال، وذلك حين كشف عنها م. لدزبارسكي M. Lidzbarski . M. واكتشفت نصوص مانوية في موضعين متقابلين: في آسيا الوسطى (طرفان، سنة ١٩٠٤)، وفي مصر (في الفيوم، سنة ١٩٣١)، حيث اكتشفت كمية كبيرة من المخطوطات. وقد كان نشرها بطيئاً جداً، ولا يزال دون التمام حتى اليوم.

لكن النصوص الأصلية لكتابات المؤلفين الغنوصيين أنفسهم لم تكتشف لأول مرة إلا في سنة ١٩٤٥ أو سنة ١٩٤٦ بالقرب من مدينة نجع حمادي بصعيد مصر، أو بناحية قصر الصيّاد (وهي مدينة Chenoboskon القديمة)، ضمن مجموعة من المخطوطات القبطية كانت موجودة في جرة. ومرت المجموعة بأيد مختلفة، لأنها مسروقة، حتى وصل الجزء الأكبر منها في سنة ١٩٥٢ الى حوزة المتحف القبطي بمصر القديمة (في القاهرة)، بعد أن كان قد بيع جزء منها (المخطوط رقم ٣) في سنة ١٩٤٦ وقطعة من المخطُّوط رقم ١ وصل بطريقة ملتوية في سنة ١٩٥٢ الى معهد يونخ C G Jung في زيورخ (مخطوط يونخ). وأول من وصف هذه المجموعة وصفأ علميا هو H . Ch . Puech وذلك في مقال له بعنوان والكتابات الغنوصية الجديدة في مصر العلياء نشر ضمن سفر تذكاري عل شرف W.E.Crum (بوستون سنة ۱۹۵۰ ص ۹۱ ـ ١٥٤) وأعاد نشره في والانسكلوبيديا الفرنسية، (جـ١٩ سنة .(1904

وفي هذه ألمجموعة المكتوبة على ورق البردى والمؤلفة من ١٣ مخطوطاً، يوجد ٥١ كتاباً، لم يكن معروفاً منها من قبل غير عدد قليل. راجع عنها خصوصاً:

- a) J Doresse: Les livres secrets des gnostiques d'Egypte , I , Paris 1958
- b) W. C. van Unnik: Evangelien aus dem Nilsand, 1960
  - c) H. Ch Puech: Les gnostiques.

ومنذ سنة ١٩٥٦ بدأ نشر هذه النصوص، واشترك في ذلك ياهور لبيب ويسى عبد المسيح من المصريين، ويويش

Puech، وكوسبل Quispel، وتل Tilll، وكراوزه Krause ويبلنج Böhling من غير المصريين، كما ترجم بعضها الى لغات أوربية عديدة.

وقد أحدث اكتشاف هذه النصوص الأصلية الغنوصية ثورة في تصورنا للمذهب، لكن لا يمكن بيان نتائجها إلا بعد نشرها كلها ودراستها دراسة مستفيضة ومقارنتها بما أورده من ردّوا على الغنوصية من آباه الكنيسة المسيحية.

ولهذا نجتزى، ها هنا بذكر بعض المعاني الأساسية في الغنوصية:

#### ۱ \_ الثنوية: dualisme:

من الأفكار الأساسية في الغنوصية: الثنوية، أي القول بوجود مبدأين هما الروح والمادة، تجري أحداث الكون حسب ما بينها من نزاع وتعارض. إن العالم يجري حسب التعارض بين هذين العنصرين المؤلفين له، ودرجة تغلب الواحد منها على الأخر. فإذا كانت الغلبة للمادة، كان الشرهو الغالب، علكة الظلام، وفيها نزعة طبيعية للعدواة ضد مبدأ النور. أما إذا كانت السيادة لمبدأ الروح في عملية تطور العالم، فإن العملية الكونية يسودها الخير والنور. ونزعة الروح هي الى العملية الكونية يسودها الخير والنور. ونزعة الروح هي الى معرفة ذاتها. والمادة تحد من سلطان الروح: ولما كانت المادة لا تسمو الى الروح بينها الروح تعبر عن نفسها في المادة، فإن صدورات الروح تهدف الى ملء الهوة بين الروح المادة. وتشخصات الروح تسمى الأيونات Aonen، التي هي غاذج ومثل العالم اللامتناهي في صورة مشخصة.

# Y ـ الصائع Demiurge

والفكرة الأساسية الثانية هي فكرة الصانع: لما كانت الروح والمائة هما المبدآن الأعليان، فإن فكرة الخلق غير واردة في مذهب الغنوصيين. ولهذا لا يقولون بخالق للعالم، بل بصانع للعالم، وهي فكرة نجدها عند افلاطون.

#### ٣ ـ العرفان

والعرفان لا يتم بالفكر والتعلم، بل يتم في الجماعة وبالجماعة عن طريق الطقوس والمراسم والاحتفالات الخ. إن الغنوص (= المعرفة، العرفان) ليس معرفة بالأحوال الخارجية، بل بالحقائق الباطنة، خصوصاً ما يتعلق بالتمييز بين الخير والشر. وغاية المعرفة جعل الانسان إلاهاً. واتحاد

الانسان بالله هو المعرفة أو العرفان. إن معرفة الانسان لنفسه هي البداية، ومعرفته بالله هي نهاية الكمال. إن الانسان لا يستطيع بنفسه أن يبلغ الدرجة العليا من المعرفة، لهذا لا بد من قوة علوية هي التي تلهمه هذه المعرفة العليا.

لهذا فإن كل الفرق الغنوصية تدعى أنهااستودعت رسالة أو وحياً سرياً أوحي به من السهاء.

#### 1 - الخلاص:

نظراً للنزاع بين النور والظلمة في العالم، فلا بد للانسان من الخلاص. والخلاص هو النجاة من العالم المادي، الظلماني الذي هو يطبعه شرير. وعنزج بهذه الفكرة فكرة اللياذ بعالم آخر يتحرر فيه الانسان من اغلال الظلمة والمادة. لكن هذا الخلاص لن يتحقق إلا لعدد قليل من المختارين، ومن الأرواح المصطفاة. وهؤلاء هم وحدهم القادرون على بلوغ العرفان، والمنوص، ولهذا فإن الفنوصيين الأواثل لم يعرفوا إلا بوجود طبقتين: طبقة الروحانيين المسلمة المسلمين الأواثل لم وطبقة الميولانيين منهم يميزون ثلاث وطبقة الميولانيون منهم يميزون ثلاث طبقات: الروحانيون، والنفسانيون والهيولانيون، والطبقة الوسطى منها هي طبقة أولئك الذين لا يملكون عرفاناً عمين الموحاني فهو والطبقة الوسطى منها هي طبقة أولئك الذين لا يملكون عرفاناً عمين المنوصي، المنوصي، المعقول.

# أبرز شخصيات الغنوصية:

فإذا انتقلنا من هذه الملامح العامة المشتركة بين غتلف الفرق الغنوصية. الى الأراء المميزة لأبرز الشخصيات الغنوصية وجدنا أن:

1 ـ سيمون الساحر Simon Magus هو الذي يذكر دائيًا في المصادر على أنه أولهم. وربحا كان السبب في ذلك هو أن يوستينوس الشهيد Justin Martyr وهو أول من كتب عن والهراطقة، كان من السامرة (في فلسطين قرب نابلس) وسيمون هو من السامرة. والمنقول أن سيمون الساحر هذا كان تلميذاً لدوستيوس Dositheos صاحب فرقة كانت موجودة في عهد المكابين. ويقول يوستينوس إن سيمون كان يمجله أتباعه يوصفه الإله الأعلى، وأن صاحبته هيلانة كانت الفكرة

εννοια الخلاقة، الإلهية. ولا تعثر في مذهبه على آثار للمسيحية إلاً قليلاً ومن تلاميذه Mênandre

٢ \_ باسيليدس Basilides وأهم منه باسيليدس الذي عاش في القرن الثاني بعد الميلاد، في مدينة الاسكندرية (مصر) وخلاصة مذهبه كيا عرضه القديس ايرنيوس Irenaeus أن الأب القديم غير المخلوق قد وَلَد أولاً: العقل (ونوس). والنوس وَلَد اللوغوس ٨٥٧٥٠، واللوغوس وَلَد فرونسيس Phronesis وفرونسيس ولد صبوفيا Sophia ودوناميس Dunamis . ومن هذين الأخرين ولدت السلسلة الأولى من الملائكة والقوى؛ والملائكة ولدوا السياء الأولى. ومن هذه صدرت السلسلة الملائكية الثانية الذين خلقوا السياء الثالثة وهكذا الى أن وجدت ٣٦٥ سياء والملائكة في السياء الدنيا خلقت العالم الأرضى، وتقاسموه فيها بينهم. وكان زعيمهم هو إله اليهود الذي أثار البغضاء بمحاباته للشعب اليهودي. وهكذا صارت ساثر الأمم أعداء للامة اليهودية. هنالك تدخل الإله الأعلى لينقذ العالم من الدمار، فأرسل ابنه الأول: والنوس؛ (العقل) - أي المسيح، لكي ينقذ من يؤمنون من ملاتكة العالم. فظهر النوس في شكل انسان، ويشر بدعوته، لكنه عند الصلب اتخذ شكل سيمون القورينائي Simon de Cyrene بحبث أن الذي صلب هو هذا الأخبر على شكل المسيح، أما المسيح نفسه فكان واقفاً هناك يسخر من أعدائه، ثم عاد إلى الأب. ولهذا فإن من يعرف حق المعرفة لا يقر بأن المسيح صلب، وإلا لكان معنى ذلك أن المسيح عبد الملائكة الدنيويين. ومن يفهم أن هذا هو ما حدث فعلاً في عملية الصلب اعنى أن الذي صُلِب هوسيمون القوريناني على شكل

المسيح، وليس يسوع المسيح نفسه .. هو الذي ينجو من سلطان الملائكة الدنيوين.

أما هيبوليتوس Hippolytus فيقدم لنا عرضاً خالفاً غاماً لما قدم ايرينوس. فهو تصور باسليدس عدواً لفكرة الصدور عن الله، وهي فكرة منتشرة في مذهب الغنوصيين بوجه عام، ويؤكد أنه قال بمذهب الخلق من العدم. كيا أنكر أن يكون ابن الله قد غادر مكانه ونزل خلال السموات الى الدنيا، لأن هذا يناقض مذهبه في أن الوجود في صعود، لا في نزول.

#### ۳ \_ فالتينوس Valentinus

وأهم منه فالتينوس الذي ولد في احدى مدن الساحل الشمائي من مصر، وتعلّم في الاسكندرية في بداية القرن الثاني بعد الميلاد. ويعد أن اشتغل بالتعليم في الاسكندرية، رحل الى روما حيث عاش في عهد أسقفيتي هوجينوس Hyginus (١٣٦ - ١٣٦ ميلادية). وله مؤلمات عديدة ضاعت كلها، فيها عدا شفرات قليلة واردة في الردود عليه. وتتضمن هذه المؤلفات: أناشيد دينية، خطباً وعظية، رسائل، وكتاباً يسمى وصوفياه.

وخلاصة مذهبه أن الايون aeon الأعلى قد دفعه الحب الى الافاضة، فصدرت عنه سلسلة من الايونات التي تؤلف الليروما Pleroma. فصدر النوس (=العقل) والأليتيا (الحقيقة)، ومن هذين صدر زوج آخر، وهكذا على شكل أزواج. وقد حاول التغلب على هذه الثنائية، لكن عبثاً، لأنها تقوم في أساس الغنوصية نفسها.





#### فال

#### Jean Wahi

مؤ رخ فلسفة فرنسي ۔ ولد في مرسلیا في ٧٥ مايو سنة ١٨٨٨ ، وتوفي في باريس في ١٨ يونيو سنة ١٩٧٤

أتم دراساته العليا في مدرسة المعلمين العليا والسوربون بباريس ، حيث تتلمذ على ليفي بريل ، وفردريك روه ، ومليو ، ولالاند ، كما تابع محاضرات برجسون في الكوليج دي فرانس، وصار من المدافعين عنه ضد هجمات جوليان بندا وعين أستاذا للفلسفة في جامعات بيزانسون ونانسي وديجون والسوربون

ولما احتل الألمان فرنسا في سنة ١٩٤٠ ، سجنوه . لكنه أفلح في الفرار من فرنسا ، وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ، وقام بالتدريس في Mount Holyoke College وكلية اسمث في نيويورك . وعاد إلى فرنسا بعد انتهاء الحرب في سنة ١٩٤٥ ، واستأنف التدريس في السوريون

وقد عني قال في مطلع حياته التعليمية بهيجل، وخصوصاً بمؤلفات الشباب وتمخض عن ذلك كتابه وشقاء الضمير (أو الشعور) في فلسفة هيجل، (باريس سنة ١٩٧٣، ط٢ سنة ١٩٥١).

لكنه انصرف بعد ذلك إلى دراسة الوجودية ، فأصدر في سنة ١٩٣٨ كتاباً ضخياً بعنوان و دراسات كيركجوردية ، (ط٣ سنة ١٩٦٧). كماكتب عدة مؤلفات صغيرة عن الوجودية ، منها و تاريخ موجز للوجودية ، (باريس سنة ١٩٥١)، والفكر في الوجود ، (باريس سنة ١٩٥١)

و فلسفات الوجود» (باريس سنة ١٩٥٤) ؛ • الوجـود الإنساني والعلو ؛ (سنة ١٩٤١). وله محاضرات عن هيدجر غير مطبوعة

أما من الناحية النظرية ، فأهم كتبه هو و بحث في المتافيزيقا و . Traité de métaphysique ( باريس ، سنة المتافيزيقا و . 140° )، وفيه يستعرض الكثير من المشكلات الكبرى في ما بعد الطبيعة ، لكن يعوزه الترتيب والعرض المحكم

# الفارابي

۱ ـ حياته<sup>(۱)</sup>

ثاني فيلسوف ذي شأن في الفلسفة الاسلامية هو أبو نصر الفارايي ، الملقب بدو المعلم الثاني ، في مقابسل أرسطوطاليس الملقب بدو المعلم الأول ،.

وأبو نصر الفارابي تركي العنصر والبيئة كان أبوه قائداً تركياً فيها يروي بعض المؤرخين وولد أبو نصر في مدينة وسيج ، إحدى مدن فاراب وفاراب أو باراب كها تنطق في لهجتها الأصلية ـ ولاية في حوض سيرداريا ، دخلها الإسلام في عصر السامانيين بعد أن غزا نوح بن أزاد مدينة أسبجاب سنة ٧٢٥ هـ ( ٨٤٩ أو ٨٤٠ م )، أي قبل مولد

<sup>(1)</sup> رابع منها القطي ص194 اليهلي وتعة صوان الحكمة 191 - 19 الن خلكان جرع ص 197 ، القاهرة ، سنة 1910 الصفدي، -ط7 ، ص 191 -1917 صاحد الإندلس وطبقات الأسم و ص190 الن أي أصيحة حـ٣ ص 191 -192 الى العبلا وشفرات الذهب وحرة ص190 - 1922 رراجع طالنا في مجلة والكتاب وسنة 190 ص 190 - 042

الفاراي بقرابة ثلاثين سنة وهي منطقة سبخة ، ولكن فيها غياضاً ومزارع في غربي الوادي ، ولها منعة وبأس أما مدينة وسبج فعلى الشاطىء الغربي من سيرداريا ، على مسافة فرسخين جنوبي كدر ، عاصمة هذا الإقليم الذي تسكنه قبائل تركية من أجناس الغزية والخزلجية

وعن هذه البيئة ارتحل الفاراي في سِنَ ناضجة ، انتجاعاً لمواطن الثقافة في ذلك العهد ، وأشهرها في ذلك الحين موضعان حرّان (في الجنوب الشرقي من تمركيا الآن)، التي انتقلت إليها مدرسة الإسكندرية بعد أن مكثت قرابة ماثة وأربعين سنة في أنطاكية وكان ذلك في خلافة المتوكل التي استمرت من سنة ٢٣٧ هـ ( ٨٤٧ م ) إلى سنة اليونانية ؛ وأن لم تستمر بها الدراسة أكثر من أربعين سنة ، اليونانية في بغداد التي طوت في داخلها معاهد الثقافة الكبرى اليونانية في بغداد التي طوت في داخلها معاهد الثقافة الكبرى في ذلك العهد .

ويغلب على الظن أن الفاراي قد طرق أبواب مدرسة حرّان أولاً ، فتلقى أطرافا من علوم الأوائل على يد شخصية لا يزال الغموض يحيط بها هي شخصية يوحنا بن حيلان ، وقد كان ذا قدم راسخة في المنطق ، فقرأ عليه الفاراي من المنطق حتى آخر البرهان

ثم ارتحل الفاراي إلى بغداد ولعله ارتحل مع رؤساء مدرسة حرّان ، الذين انتقل جمعهم إلى بغداد في خلافة المعتضد (التي استمرت من سنة ٢٧٩ هـ / ٢٩٩٦ ، إلى سنة ٢٨٩ هـ / ٢٩٩٦ م ، إلى سنة ٢٨٩ هـ / ٢٩٩١ ). وفي بغداد أمّ خصوصاً حلقة أي بشر متى بن يونس الذي احتل مركز الصدارة في دراسة المنطق متى بن يونس الذي احتل مركز الصدارة في دراسة المنطق مترجاً غزير الانتاج ، وإن كان سقيم العبارة ، مما سيكون له أثره في عبارة الفاراي

ويلوح أن الفاراي لم يكن ملحوظ المكانة في بغداد بالرغم من مهارته في العلوم الحكمية وتفوقه على أستاذه أي بشر ، لأننا لا نجد فيا بين أيدينا من الوثائق التاريخية ما عساه أن يكشف عن هذه المكانة والقصة التي رواها البيهقي في وتتمة صوان الحكمة ، (الذي نشره كرد علي بعنوان بتاريخ حكماء الاسلام ، ص ٣٦ ـ ٣٣ ، دمشق ، سنة باتريخ حكماء الاسلام ، ص ٣٣ ـ ٣٣ ، دمشق ، سنة الريخ عكماء على حدث بينه وبين الصاحب بن عباد قصة زائفة

خُلط فيها بين شخصية ابن عباد وشخصية ميف الدولة الحمداني

ولعل عدم بروز مكانته في بغداد هو الذي حمله على الانتقال عنها إلى بلاط سيف الدولة في حلب ، حيث كان هذا الأمير الممتاز يرعى صفوة من أهل الأدب والعلم وكان ارتحال الفاراي إلى حلب في سنة ٣٣٠هـ (سبتمبر سنة ١٩٤٧ م). وظلّ يتنقّل بين حلب ودمشق ، ويطيل المقام في دمشق حيث الرياض الزاهرة والبساتين العاطرة والينابيع المتدفقة وقد كان هذا خير إطار لمزاج الفاراي

إلى أن خرج من دمشق في جماعة إلى عسقلان على الساحل الجنوبي من فلسطين ، فهاجمته عصابة من اللصوص ، ووقع قتال بين الطائفتين قتل فيه صاحبنا الفارابي سنة ٩٥٠ م أو يناير سنة ٩٥٠ م أو يناير سنة ٩٥٠ م). فنقل جثمانه إلى دمشق . وصلى عليه سيف الدولة في جملة من خواصه ، ودفن بظاهر دمشق ، خارج الباب الصغير .

ويبدو من بعض الأخبار أنه ورد مصر وأقام بها زمناً إذ يروي ابن خلكان أن الفارابي ذكر في كتابه الموسوم بدو السياسة المدنية و أنه ابتدأ تأليفه في بغداد وأكمله بحصر (دوفيات الأعيان عجد عص ٢٤٠). وفي تعليقة خاصة بكتاب و المدينة الفاضلة و خبر يقول إن بعض الناس سأله أن يجمل لهذا الكتاب و فصولاً تدل على قسمة معاينة ، فعمل الفصول بحسر و وهذا يقطع بأن الفاراي أقام بمصر حيناً ، وأنه كتب فيها صفحات من مؤلفاته

ويصف ابن خلكان طريقة عيشة الفاراي فيقول إنه كان زري الملبس، يلبس أحياناً قلنسوة بلقاء و وكان مكباً على التحصيل ، زاهداً في أمور الدنيا ، لا يحفل بأمر مكسب ولا مسكن وأجرى عليه سيف الدولة ـ كل يوم من بيت المال أربعة دراهم اقتصر عليها لقناعته. وكان مؤثراً للوحدة و لا يجالس الناس وكان مدة مقامه بدمشق لا يكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتك رياض ، ويؤلف هناك كتبه ، ويتناويه المشتغلون عليه ، ولعل هذا هو الذي يفسر لنا طريقته في التأليف ، فقد جاه و أكثر تصانيفه فصولاً وتعاليق ، ويوجد بعضها ناقصاً مبتوراً ه (ابن خلكان : وفيات الأعيان ه جـ٤ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٣ ، القاهرة سنة وفيات الأعيان ه جـ٤ ص ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، القاهرة سنة

ويمكن رسم خريطة أسفار الفارابي على النحو التالي

ارتحل من بغداد في نهاية سنة ٣٣٠ هـ، ووصل إلى حلب في نهاية سنة ٣٣٠هـ؛ ثم رحل إلى دمشق في سنة ٣٣١ ، حيث غشي بلاط سيف الدولة من سنة ٣٣٤ إلى ١٣٣٠ وهي السنة التي ١٣٣٠ ورحل إلى مصر في سنة ٣٣٧ ، وهي السنة التي كانت فيها حكومة دمشق تتبع سلطان مصر ؛ ثم عاد إلى دمشق في سنة ٣٣٨ ، حيث توفي فيها في رجب سنة ١٣٣٨هـ، إن قلنا بوفاته في دمشق كها ذكر ابن ابي اصيعة (جـ٢ ص ١٣٤ س١٥).

#### (۱) مؤلفاته

ألف الفاراي عدداً ضخياً من الرسائل والكتب والشروح ويكن تصنيفها وحصرها باختصار على النحو التالى

#### ا) في المنطق

١ ـ رسائل ٢٥ رسالة

٢ ـ شروح على منطق أرسطو : ١١ شرحاً

ب) شروح عل سائر مؤلفات أرسطو: ٧
 جا) مداخل إلى فلسفة أرسطو ؛

. ) دفاع عن أرسطو : ٢

د) دفاع عن ارسطو : ز) عن افلاطون ٦

ح ) عن بطلميوس واقليدس ٢

ط) مداخل إلى الفلسفة بعامة ه

ي ) تصنيف العلوم ١

يا) ما بعد الطبيعة ١٥

يب) الأخلاق والسياسة ٦

یب) ارتحاری واسیت ، بج) علم النفس ومتنوعات ۳

يد) الموسيقى وفن الشعر ٧

ومُعظم هذه المؤلفات مفقود ، ويعضه لا يوجد إلّا في ترجمات عبرية

ونجتزىءها هنا بإيراد بعض الكتب المهمة مما نشر :

أ) في المنطق

١ - كتاب القياس - وهو القياس الصغير

٧ ـ التوطئة في المنطق

٣ ـ فصول تشتمل على جيع ما يضطر إلى معرفته من

أراء الشروع في صناعة المنطق وهي خسة فصول

٤ ـ رسالة صدر بها أبو نصر محمد بن محمد الفارايي
 كتابه في المنطق. ـ وهذه الرسائل الأربع نشرتها ـ نشرة في غاية
 السوء ـ السيدة مباهات تركر ضمن منشورات جامعة أنقرة
 سنة ١٩٥٨ ، المجلد رقم ١٦ ، ص ١٦٥ ـ ٢٨٦

4 ١٩٥٨ ، المجلد رقم ١٦ ، ص ١٦٥ ـ ٦ ٥ ـ كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق

نشره د محسن مهدي ، دار المشرق ، بيروت ، سنة ١٩٦

٦ شرح الفاراي لكتاب أرسطوطاليس في العبادة
 نشره فلهلم كوتش واستانل مرو، بيروت، سنة
 ١٩٦٠

ب) مدخل إلى فلسفة أرسطو:

٧ مقالة في أغراض أرسطوطاليس وكل مقالة من
 كتابه الموسوم بالحروف

نشره ديتريصى في نشرته لبعض رسائل الفارابي بعنوان د الثمرة المرضية في بعض الرسائل الفارابية ، (ليدن سنة ١٨٩٠)

> ٨ - تجريدرسالة الدعاوي العلمية نشر في حيدرباد سنة ١٣٤٩

> > ج) في الدفاع عن أرسطو:

٩ ـ الرد على يمي النحوي فيا ردّ به على أرسطوطاليس
 ١٠ ـ كتاب الرد على جالينوس فيها تأوّله من كلام
 أرسطوطاليس على غير معناه وقد نشرناهما في كتابنا : و رسائل
 فلسفية عبنغازى ، سنة ١٩٧٣

د) عن أفلاطون

١١ ـ جوامع كتاب النواميس لأفلاطون

نشره ، فرنشسكو جبريل في لندن ، سنة ١٩٥٧ ، ونشرتاه نحن في كتابنا ، و أفلاطون في الاسلام ، ، طهران سنة ١٩٧٤ ،

١٢ ـ الألفاظ الأفلاطونية وتقويم السياسة الملوكية
 والأخلاق

نشرناه في و افلاطون في الإسلام و ١٣ ـ كتاب الجمع بين رآئي الحكيمين نشره ديتريمس في نشرته المذكورة، ص١ - ٣٣

Histoire de la Philosophie الله منها في كتابا Histoire de la Philosophie (١) واجع عنواناتها وأساكن غطوطاتها وما نشر منها في المحالة ا

الفاراي ٩٦

هـ) تصنيف العلوم

١٤ ـ احصاء العلوم وترتيبها

نشر لأول مرة في مجلة والعرفان بصيدا في سنة ١٩٢٠ وما تلاها و ونشره نشرة أخرى د عثمان أمين للمرة الأولى في سنة ١٩٣٠ ، والثانية في ١٩٤٩ ؛ ونشره نشرة ثالثة أنجبل جونثالث بالنثبا في مدريد سنة ١٩٣٧ ، وأعيد طبعه في مدريد سنة ١٩٣٣ ، وأعيد طبعه في مدريد سنة ١٩٥٣

و) ما بعد الطبيعة

١٥ ـ عيون المسائل

نشره ديتريصى في النشرة المذكورة ، ص ٥٦ ـ ٥٠ ١٦ ـ كلام في المُلة

نشره محسن مهدي في بيروت سنة ١٩٦٨

١٧ ـ نصوص في الحكمة

نشره ديتريصى في الكتاب المذكور ص ٦٦ ـ ٨٣ ؛ ونشر في حيدرباد سنة ١٣٤٥هـ

١٨ ـ رسالة في الحروف

نشره محسن مهدي ، بيروت ، سنة ١٩٧٠

ز) الأخلاق والسياسة

١٩ ـ المدينة الفاضلة ، أو مبادىء آراء أهل المدينة الفاضلة

نشره لأول مرة ديتريصى في ليدن سنة ١٨٩٥ ؛ وأعاد طبعه د البير نصري نادر في بيروت سنة ١٩٧٣

٢٠ ـ الـباسات المدنية

نشره فوزي متري النجار ، في بيروت سنة ١٩٦٤ ٢١ ـ الفصول المنتزعة

طبعه أولاً دتلوب طبعة رديثة تحت عنوان افتمله هو و فصول المدني و ( أ )؛ ثم نشره من جديد فوزي متري النجار ، في بيروت سنة ١٩٧١ تحت عنوان و فصول منتزعة و.

> ح) في علم النفس ومتفرقات ٢٢ ـ رسالة في معاني العقل

نشره موريس بويج في بيروت سنة ١٩٣٨ ٣٢ - النُّكَت فيها يصمع ولا يصمع من أحكام النجوم

۲۲ - النكت فيها يصبع ولا يصبع من احكام النجوم نشره ديتريصي في المجموع المذكور، ص ١٠٤ ـ

118

۲۶ ـ شرح رسالة زينون الكبيرطبعت في حيدرباد سنة ۱۳8۹

٢٦ ـ رسالة في مسائل متفرقة
 طبعت في حيدر أباد سنة ١٣٤٤هـ
 ٢٧ ـ رسالة في فضيلة العلوم والصناعات

طبعت في حيدر أباد سنة ١٣٦٧ هـ

ط) في الموسيقى وفن الشعر ٢٨ ـ كتاب الموسيقى الكبير

نشره ر. اولانجيه في كتابه la Musique Arabe جد ١ سنة ١٩٣٠ ؛ باريس ؛ وترجمه إلى الفرنسية ، في باريس سنة ١٩٣٥ - وأعاد نشره د . الحفني ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة

٢٩ ـ رسالة في قوانين صناعة الشعر

نشره لأول مرة آريري في RSO جـ٧٧ ص ٢٦٦ ؛ ونشــرنـاه نحن في كـــابنـا د أرسـطوطــاليس فن الشعر د، ص ١٤٧ ـ ١٥٨ ، القاهرة سنة ١٩٥٣

تمهيد إلى فلسفته

أر الفاراي والفلسفة اليونانية

كان الفارابي أوسع الفلاسفة المسلمين اطلاعاً على الفلسفة اليونانية عرف الكثير من نصوصها في ترجماتها إلى العربية ، وعرف تاريخ مدارسها ، وكان أول مفسر مسلم لبعض مؤلفات أرسطو

وهو قد عرض لنا عرضاً موجزاً لناريخ الفلسفة اليونانية فقال(١)

وإن أمر الفلسفة اشتهر في أيام ملوك اليونانيين ، وبعد وفاة ارسطوطاليس ، بالاسكندرية إلى آخر أيام المرأة ، وإنه لما توفى بقي التعليم بحاله فيها ، إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكاً وتوالى \_ في فترة ملكهم \_ من معلمي الفلسفة اثنا عشر معلماً ، أحدهم المعروف باندرونيقوس (٣). وكان آخر هؤلاء الملوك المرأة (٢) ، فغلبها أوغسطس الملك من أهل رومية ، وقتلها المؤسسة المالية على رومية ، وقتلها

 <sup>(</sup>١) هذا النص ورد في ابن أبي أصيمة (جـ٣ ص ١٣٥) عن كتاب مقلود للفاراي.
 (٢) يقصد الملكة كليو بطرة ( ١٩ ـ ٣٠ ق. م)

 <sup>(</sup>٣) الغرو فيقوس الرودسي ، الذي تولى رآسة المشرسة المشائية بعد سنة ٧٠ ق. م بطليل .
 وهو الذي نشر مؤلفات أرسطو وتيوفرسطس

واستحوذ على المُلك(١). فلها استفرَّ له ، نظر في خزائن الكتب وصنعها، فوجد فيها نسخاً لكتب ارسطوطاليس قد نسخت في أيامه وأيام ثاوفرسطس، ووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتباً في المعاني التي عمل فيها أرسطو فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في أيام أرسطو وتلاميذه ، وأنَّ يكون التعليم منها ، وأن ينصرف عن الباقي ، وحَكُّمَ أندونيقوس في تدبير ذلك ، وأمره أن ينسخ نسخاً يحملها معه إلى رومية ، ونسخاً يبقيها في موضع التعليم بالاسكندرية وأمره أن يستخلف معلماً يقوم مقامه بالاسكندرية ، ويسير معه إلى رومية فصار التعليم في موضعين(٣). وجرى الأمر على ذلك ، إلى أن جاءت النصرانية ، فبطل التعليم من رومية ، وبقى بالاسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك ، واجتمع الاساقفة وتشاوروا فيها يترك من هذا التعليم ، وما يُبطَل فرأو أن يُعَلِّم من كتب المنطق إلى أخر الأشكال الوجودية ، ولا يُعَلِّم ما بعده ، لأنهم رأوا أن في ذلك ضرراً على النصرانية ، وأن فيها أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم . فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار وما ينظر فيه من الباقي مستوراً، إلى أن كان الاسلام بعده بمدة طويلة فانتقل التعليم من الاسكندرية إلى أنطاكية ، ويقى جازمنا طويلًا ، إلى أن بقى معلم واحد، فتعلّم منه رجلان وخرجا ومعها الكتب: فكان أحدهما من أهل حرّان ، والآخر من أهل مرو. فأما الذي من أهل مرو فتعلُّم منه رجـلان أحدهما ابرهيم المروزي ، والآخر يوحنا بن حيلان وتعلم من الحراني اسرائيل الأسقف وقويري ، وساروا إلى بغداد فتشاغل ابرهيم بالدين ، وأحد قويري في التعليم ، وأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل أيضاً بدينه وانحدر ابرهيم المروزي إلى بغداد فأقام با وتعلم من المروزي متى بن يونان ٩.

وهذا العرض \_ رغم الأخطاء التاريخية في التفاصيل \_ يقرب من الحقيقة التاريخية في مجموعه

كذلك يقدم لنا الفاراي في رسالته وفيها ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ( نشرة ديتريصي ص ٤٩ ـ ٥٠ )

تصنيفاً لمدارس الفلسفة اليونانية إلى سبع مدارس بحسب سبعة أمور :

١) بحسب اسم مؤسس المدرسة ، وهذه هي المدرسة
 الغيثاغورية ؛

لا بحسب اسم البلد التي جاء منها الفيلسوف ، وهي المدرسة القورينائية ، مدرسة أرسطيفوس اللي من قورينا (قرية شحّات حالياً في برقة بليبا)؛

٣) بحسب الموضع الذي كانت تدوس فيه الفلسفة ، وهي المدرسة الرواقية ، لأن التعليم كان موضعه في رواق بمعبد مدينة أثينا ؛

ا بحسب السلوك في الحياة ، وهذه هي المدرسة الكلبية ، لأن سلوك رجالها في الحياة كان يشبه سلوك الكلاب ؛

 ه) بحسب الأراء التي يقول بها أصحابها ، وهي المدرسة التي تزعمها فورون مؤسس مدرسة الشك ، وكان يصرف الناس عن العلم

 ٦) بحسب الآراء التي يقول بها أصحابها فيها يتعلق بالغاية المنشودة من دراسة الفلسفة ، وهي مدرسة و أصحاب اللذة ، أي الابيقورية .

 ٧) بحسب الأفعال التي يقومون بها وهم يترسون الفلسفة ، وهي المدرسة المشائية ، إذ كان أفلاطون وأرسطو يدرس الفلسفة للناس وهما يتمشيان

وقد أخذ الفاراي هذا التقسيم بحروفه عن شرح سنبلقيوس على كتاب و المقولات ، لأرسطو (ص ٣ ـ ٤، نشرة Kalbficisch)، أو عن حنين بن أسحق ( راجع القنطى ص ٢٥ ـ ٢٠).

ب\_ التوفيق بين أفلاطون وأرسطو

وعن سنبلقيوس أيضاً أخذ الفاراي بعض ما أورده في كتابه و الجمع بين أربي الحكيمين ، الذي حاول فيه التوفيق بين أفلاطون وأرسطو

وفي هذا الكتاب يبدأ فيقدر منزلة هذين الحكيمين واتفاق الأراء على الإشادة بها. قال و ونحن نجد الالسنة المختلفة متفقة في تقديم هذين الحكيمين وإليها يُساق الاعتبار، وعندهما ينتهي الوصف بالحكم العميقة، والعلوم المطيفة، والاستنباطات العجيبة، والفوص في المعاني المتقيقة، المؤدية في كل شيء إلى الحقيقة، شم أشار إلى ما

<sup>(</sup>١) ه أوصنطس a هو اللقب الذي أطلقه جلس الثيوخ الروماني على أول امراطور وهو حابوس أوكانيوس و ولد في ووما في ٩٣/٩/٣٣ ق. م وترقي في نولا في ١٤/٨/١٩ بعد الميلاد ). وقد انتصر على انطونيوس وكلوبطرة في معركة بحرية نجاه اكتبوم في ٣١/١٣/٣٩ ق. م، وصار أميراطوراً في سنة ٣٧ ق. م.

 <sup>(</sup>٣) الذي قبل ذلك مو سولا Sytla القائد الروماني ( ١٣٨ - ٧٨ ق. م )

<sup>(</sup>٣) ي روما وفي الاسكندرية

ذهب إليه الناس من اختلاف آرائها في بعض الأمور فقال و زعم بعضهم أن بين الحكيمين اختلافاً في إثبات المبدع الأول ، وفي وجود الأسباب عنه ، وفي أمر النفس والعقل ، وفي المجازاة على الأفعال خيرها وشرها ، وفي كثير من الأمور المدنية (= السياسية) والخلقية ، والمنطقية ». ولهذا رأى أن يوفق - أو عل حد تعبيره يجمع - بين رأيبها ، قال داردت في مقالتي هذه أن أشرع في الجمع بين رأيبها ، والابانة عما يدل عليه فحوى قوليها ، ليظهر الاتفاق بين ما كنايعتقدانه ، ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في كتبهها ، وأبين مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتها » .

ثم يقدم تعريفاً للفلسفة ليكون أساساً في الفصل في هذه الأمور فيقول إن الفلسفة وهي العلم بالموجودات بما هي موجودة ». والمذهب يكون صحيحاً إذا انطبق على الموجود .

لكن هذين الحكيمين ـ أفلاطون وأرسطو ـ أختلفا في بعض أمور الفلسفة ولا بد أن يكون هذا الاختلاف راجعاً إلى واحد من الأسباب الثلاثة التالية

أ) فإما أن الحد المبين عن حقيقة الفلسفة غير
 صحيح ؛

ب ) وإما أن يكون رأي الجميع أو الأكثرين واعتقادهم في تفلسف هذين الرجلين فاسداً ويغير أساس ؛

جـ ) وإما أن معرفة أولئك الظانين بأن بينها خلافاً هي معرفة مقصّرة فإن فحصناعن هذه الاحتمالات الثلاثة تبين لنا

أ) أن الحد الذي ذكرناه للفلسفة صحيح ، كها هو بين يفحص عن أجزاء هذا العلم. إذ موضوعات العلوم إما إلمية ، أو طبيعية ، أو منطقية ، أو رياضية ، أو سياسية و والفلسفة هي المستبطة لهذه العلوم جيعاً ، حتى إنه لا يوجد شيء من موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل ، وعليه غرض ، ومنه علم ».

وهنا تتجل أولى نقط الخلاف في الظاهر ـ بين هذين الحكيمين أفلاطون ، وأرسطو ذلك أن أفلاطون في دراسته لعلوم الفلسفة ، فضل استعمال القسمة الثنائية من أجل انتظام مجموع الأحوال الجزئية ، بينها فضل أرسطو استخدام القياس والبرهان لكن هذا لا يعني أن أرسطو

رفض القسمة الثنائية ، أو أن أفلاطون أنكر قيمة القياس والبرهان - وسيعود الفارابي إلى فضل بيان لهذه النقطة

ب) والفرض الثاني باطل أيضاً ذلك لأن الاتفاق بين معظم العقلاء دليل على الحق، بشرط ألا يكون هذا الاتفاق ناتجاً عن التقليد ، بل عن البرهان العقلي الدقيق .
 و ونحن نجد الألسنة المختلفة متفقة في تقديم هذين الحكيمين ، وفي التفلسف بها تضرب الأمثال ، وإليها يساق الاعتبار ».

 جـ) فلم يبق إلا الفرض الثالث وهو أن معرفة من ظنوا أن بينها خلافاً هي معرفة تتصف بالقصور

فلنذكر أولاً الأسباب التي دعت إلى ظن من ظن أن بينها خلافاً ؛ ولنحاول بعد ذلك التوفيق بين هذه الخلافات المزعومة

١ - أول نقط الخلاف هي في السلوك في الحياة فإن أفلاطون قد تخلى عن كثير من الأسباب الدنيوية ، بينها أرسطو قد انغمس في علائق الدنيا ، ونال الكثير من مفاخرها ، وحاز المال الوفير ، وتروج وأنجب أولاداً ، واستوزر للاسكندر ومن هذا يبدو لأول وهلة أن بين الرجلين خلافاً في النظر إلى السلوك الواجب على الفيلسوف اتخاذه في الحياة .

ويرى الفاراي أن الأمر ليس هكذا. فإن أفلاطون اهتم بشؤون الدنيا و و دوِّن السياسات وهذَبها ، ويين السيرة المعادلة والمجشرة الانسية المدنية ؛ وأبان عن فضائلها ، وأظهر الفساد العارض لأفعال من هجر العشرة المدنية وترك التعاون فيها ». وكتبه في هذا الباب معروفة ، ومختلف الأمم تدرسها منذ أيامه حتى عصرنا هذا لكنه لما رأى أن المهمة الأولى منذ أيامه حتى عصرنا هذا لكنه لما رأى أن المهمة الأولى متى فرغ من الأهم الأولى ، أقبل على الأقرب الأدنى ». لكنه و لم يجد في نفسه من القوة ما يمكنه الفراغ عا يهمه من أمرها ، (لذا) أفنى أيامه في أهم الواجبات عليه » أي تقويم نفسه

وأرسطو اتبع تعاليم افلاطون كها وجدها في مؤلفاته. ولما عاد إلى ذاته ، وجد في نفسه قوة على تقويم نفسه ثم التعاون مع الآخرين والانشغال بكثير من الأمور السياسية

فمن و تأمل هذه الأحوال ، علم أنه لم يكن بين الرأيين والاعتقادين خلاف ، وأن التباين الواقع لها كان سببه نقصاً في القوى الطبيعة في أحدهما ، وزيادة في الآخر و.

٧ - طريقة التأليف وثاني نقط الخلاف - الظاهري - هي في طريقة كل منها في التأليف فإن أفلاطون - هكذا يزعم الفارايي خطأ - كان يوصي بعدم التأليف ، لأنه كان يفضل أن يبث الحكمة في القلوب الطاهرة والعقول الصحيحة ولما خاف من ضياع علمه وكلمته بسبب النيان ، عمد إلى الرموز والالغاز لتدوين معارفه وحكمته ، بحث لا يفهمها إلا القادرون عليها

أما أرسطو فكان مذهبه التدوين والوضوح والترتيب

ويبدو للوهلة الأولى أن بين كليهها خلافاً في طريقة التدوين لكننا إذا تعمقنا الأمر وجدنا أرسطو كثيراً ، ما يلجأ إلى الغموض والتعقيد هو الآخر ويسوق الفاراني أمثلة على ذلك ويؤيد رأيه بكلام لأرسطو يقول فيه د إني وإن دونت هذه العلوم والحكم ، فقد رتبتها بحيث لا يخلص إليها إلا أهلها ، وعبرت عنها بعبارات لا يحيط بها إلا بخوها ه.

٣ ـ مشكلة الجواهر ونقطة خلاف ثالثة تدور حول
 مسألة الجواهر أيها الأشرف الكلي، أم الجزئي؟.

ومعظم الذين درسوا مؤلفات أفلاطون وأرسطو يمتقدون بوجود خلاف بينها في هذه المسألة إذ يجدون في كثير من مؤلفات أفلاطون ما يدل على أنه يرى أن الجوهر الأشرف والأقدم هو الأقرب إلى العقل والنفس ، والأبعد عن الحس والمفرد. بينها يجدون أرسطو في كتبه ، خصوصاً في كتاب و المقولات ، وكتاب و الأقيسة الشرطية ، (؟)، يقرر أن الجوهر الأولى بالشرف والتقديم هو الجوهر الأولى أي الفرد ، لا الجوهر الثاني أي الكلي خذا زعم هؤلاء أن بين كلا الحكيمين خلافاً في هذه المسألة

والفاراي يقرّ بوجود هذا الخلاف، ولكنه يعزوه إلى اختلاف السياق فأرسطو يجمل المفرد هو الجوهر الأشرف حين يتحدث في المنطق والطبيعيات، لأنه يهتم حينئذ بأحوال الموجودات القريبة من الحس ؛ بينها أفلاطون يؤكد أن المفرد هو الأشرف حين يتحدث في الأمور الإلهية وما بمد الطبيعة فكلها كان السياق مختلفاً ، والمغرض ليس واحداً ، وقع الخلاف في الظاهر ، أما في الواقع فلا خلاف ، بل مرجعه إلى اختلاف سياق الكلام

القسمة والبرهان يرى أفلاطون أن الحد التام
 يكون بالقسمة ، بينها يرى أرسطو أنه يكون بالبرهان

والتركيب .

والفارابي يشبه هذا بسُلّم يصعد عليه وينزل منه ، فالمسألة واحدة ، ولكن الاتجاه مختلف بين من ينزل ويين من يصعد . ويبين أنه لا خلاف بينها ها هنا ، بل كلاهما يستهدف نفس الهدف ولكن في اتجاهين مختلفين . ذلك أن من يلجأ إلى القسمة ينبغي عليه أن يمر بالتركيب بين الجنس والفصل النوعي ؟ ومن يستخدم القياس يجب عليه أن يلجأ إلى القسمة فالمسلكان متكاملان ، وليسا متناقضين

#### • \_ مسائل منطقية القياس ، تقابل القضايا

ويبين الفارابي ما قيل من خلافات بين أرسطو وأفلاطون في بعض مسائل المنطق الصوري ، وخصوصاً القياس ، وتقابل القضايا ويفصل أوجه الخلاف ، وينتهي إلى نوع من التوفيق ، مما لا مجال ها هنا لذكره ، لطوله وتفقيد

#### ٦ ـ مسائل في الطبيعيات الابصار

ويشير الفاراي ها هنا إلى الخلاف بين أرسطو وأفلاطون في مسألة الابصار فأفلاطون يقول إنه يكون بخروج شيء من العين يلقى موضوع الابصار . أما أرسطو فيرى أن الابصار يتم بانفعال يجدث في العين

ويحاول الفاراي، بمد عرض حجج أنصار كليها في هذا الموضوع، أن يدلي برأي وسط بينها، لكنه رأي مقتضب لا يوفق بين رأيي أرسطو وأفلاطون.

### ٧ ـ الأخلاق :

يرى أفلاطون في كتاب و السياسة » ( المعروف خطأ بدو الجمهورية ») أن الطبع يغلب المقل ، وأن الكهول الذين يطبعون على خلق يعسر زواله منهم أما أرسطو فقد صرَّح في و الأخلاق إلى نيقوماخوس، أن الأخلاق كلها عادات تتغير ، وأن ليس شيء منها بالطبع ، وأن في استطاعة المرء أن ينتقل من خلق إلى غيره بالاعتياد والدربة

ويلاحظ الفاراي أنه ليس في هذا خلاف وإنما أرسطو يتكلم ها هنا في الأمور المدنية و والكلام القانوني يكون أبداً كليا مطلقاً ومن البين أن كل خلق إذا نظر إليه مطلقاً عُلِم أنه ينتقل ويتغير، ولو بعُسر ؛ وليس شيء من الأخلاق ممتنعاً على التغير والبدل، وأما أفلاطون فإنه ينظر في أحوال

قابلي السياسات وفياعليها، وأيّها أسهل قبولاً، وأيّها أعسر ولعمري ان من نشأ على خلق من الاخلاق واتفقت له تقويته، فإن زوال ذلك عنه يفسُر جداً والعسير غيرُ المعتنم ه.

والفارابي يشير ها هنا فيها يتعلق بأرسطو إلى قوله في و الأخلاق إلى نيقوماخوسه (المقالة الثانية ، فصل ١، ص ١٠٠٣ أس ١٦ وما يتلوه ). أما فيها يتعلق بأفلاطون فمن الصحب أن نجد في كتاب والسياسة عما يشير إليه ، وأقرب موضع إلى ذلك ما ورد في المقالة السابعة (فصل ٤، ص ١٨٠٠).

#### ٨ ـ تحصيل العلم:

كذلك يختلف الحكيمان في تفسير تحصيل العلم فافلاطون في محاورة وفيدون ، يبين أن كل علم تذكر . أما أرسطو فيرى أن الحواس مصدر العلم ، وأن من فقد حسًا فقد علمًا

والفاراي يوفق بين الرأيين بأن يذكر الناس بما قاله أرسطو في أول كتاب والبرهان: وكل تعليم وكل تعلّم فإنما يكون عن معرفة سابقة متقلمة الوجودي. ويقول البـت هذه هي نظرية النذكر عن أفلاطون بعينها!!

ولم نجد هذا النص في كلام أرسطو في كتاب والبرهان و. فلسنا ندري من أين استقاه !.

# ٩ ـ مسألة أزلية العالم وأبديته

يظن الناس أن أرسطو يؤكد أن العالم أزلي أبدي ، بينها يقول أفلاطون إن العالم مخلوق في الزمان

ويرى الفاراي أن الذي ساق الناس إلى هذا الظن من أرسطو هو ما قاله في و الطويدة و على سبيل المثال لكن هذا بجرد مثال ، وما يقال على سبيل المثال لا يعبر بالضرورة عن اعتقاد من يذكر المثال ؛ فضلاً عن أن أرسطو في و الطويدة و لم يكن بصدد الكلام عن العالم ، بل هو يتكلم في الاقية التي تتألف مقدماتها من قضايا معروفة بوجه عام

كذلك دفعهم إلى هذا الظن ما قاله أرسطو في كتاب و السياء والعالم ، من أنه ليس للكل بدء في الزمان، فاستنجوا من هذا أنه يقول إن الزمان أزلى وهذا غير صحيح ، هكذا يقول الفاراي ـ لأنه بين في هذا الكتاب نفسه وفي كتب أخرى

في الطبيعة والفلسفة الأولى أن الزمان هو مقدار حركة الفلك وحادث عنه ؛ وما هو حادث عن شيء لا يحتوي على هذا الشيء فمن يقول إن العالم ليس له بدء في الزمان ، فهو يقصد بذلك أن العالم لم يتكون جزءاً بعد جزء مثل البيت

وهكذا ينكر الفاراي أن يكون أرسطو قد أكد أن العالم قدم! ومن الفريب أن يتجاهل الفارايي ما أكده أرسطو بكل وضوح في المقالة الثانية من كتاب و الطبيعة و لاثبات أزلية الحركة وأبديتها 1.

## ١٠ ـ المثل الأفلاطونية

ونقطة الحلاف العاشرة بين الحكيمين تتعلق بالمثل التي اكّدها أفلاطون ، وهاجمها أرسطو بشدّة

وهنا يلجأ الفارابي ، من أجل التوفيق بينها في هذا المجال ، إلى ما ورد في كتاب و أثولوجيا ، المنسوب خطأ إلى أرسطو ، بينها هو في الواقع تلخيص و للتساعات ، من ٤ إلى ٢، الفلوطين وما كان أسهل على الفارابي أن يقوم حينئذ بمهمة التوفيق إإذ مذهب أفلوطين هـ و في جملته صذهب أفلاطون ويجد الفاران عوناً مسعفاً له في مسعاه في الموضع المشهور من و أثولوجيا ، حيث يقول صاحبه و إن ربما خلوت بنفسی ، وخلمت بدنی جانباً ، وصرت کانی جوهر عرد بلا بدن ، فأكون داخلًا في ذاتي ، راجعاً إليها ، خارجاً من سائر الأشياء \_ فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعاً ، فأرى في ذات من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى له متعجباً مهتماً ، فأعلم أني جزءً من أجزاء العالم الشريف الفاضل الإلمي ذو حياة فمَّالة فلها أيقنت بذلك ، ترقيت بذاق من ذلك العالم إلى العالم الإلهي ، فصرت وكأن موضوع فيها متعلق بها ، فأكون فوق العالم العقلى ، فأرى كأني واقف في ذلك الموقف الشريف الإلهي ، فأرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الألسنُ على صفته ولا تعيه الأسماع،(١).

## ١١ ـ الثواب والعقاب في العالم الآخر

والنقطة الأخيرة متعلقة بمسألة الثواب والمقاب في العالم الآخر يقول الفارابي إن البعض يزعم أنه لا أفلاطون ولا أرسطو يعتقدان في وجود عالم آخر ،ولا في الثواب والمقاب في عالم آخر لكن الفارابي يرى أن هذا الزعم غير صحيح

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا ، أفلوطين عند العرب ، ط٦ ص٣٦ المقاهرة سنة ١٩٦٦

فبالنسبة إلى أرسطو يستشهد الفاراي بالرسالة التي بعث بها أرسطو إلى أم الاسكندر الأكبر يعزيها في ولدها والرسالة منحولة وبالنسبة إلى أفلاطون يشير الفارايي إلى كلام أفلاطون في نهاية كتاب والسياسة » عما يدل على البحث والحساب والميزان والثواب والمقاب والفارايي إنمايشيرهاهنا إلى أسطورة Er الواردة في المقالة العاشرة من كتاب والسياسة » (ص ١٦٠٠ه ١٦٦٢، ٢٦٢٩ عما يتلوها).

# مذهب الفاراي

# أ\_ العلم الإلمي

في كتاب و إحصاء العلوم و يقسم الفاراي العلم الإلهي إلى ثلاثة أجزاء

و أحدها: يُفحص فيه عن الموجودات والأشياء التي تعرض لها بما هي موجودات

والثاني يُفحص فيه عن مبادىء البراهين في العلوم النظرية الجزئية وهي التي ينفرد كل علم منها بالنظر في موجود خاص - مثل المنطق والهندسة والعدد ، وياقي العلوم الجزئية الأخرى التي تشاكل هذه العلوم - فيفحص عن مبادىء علم المنطق ، ومبادىء علوم التعاليم (= الرياضيات)، ومبادىء العلم الطبيعي ؛ ويلتمس تصحيحها ، وتعريف جواهرها وخواصها ؛ ويحصي الظنون الفاسدة التي كانت وقعت للقدماء في مبادىء هذه العلوم ، مثل ظنّ من ظن في النقطة والخطوط والسطوح أنها جواهر ، وأنها مفارقة ، والظنون التي تشاكل هذه في مبادىء سائر العلوم ، فيقبحها ويبين أنها فاسدة

والجزء الثالث يُفحص فيه عن الموجودات التي ليست والجزء الثالث يُفحص فيه عن الموجودات التي ليست موجودة ، أم لا ، ويبرهن أنها موجودة ثم يفحص عنها هل هي كثيرة أم لا ، ويبرهن أنها كثيرة ثم يفحص عنها هل هي متناهية أم لا ، ويبرهن أنها متناهية ، ثم يفحص هل متفاضلة في الكمال واحدة أم مراتبها متفاضلة ، ويبرهن أنها متفاضلة في الكمال ، ثم يبرهن أنها على كثرتها ترتقي من عند أنقصها إلى الأكمل فالأكمل ، إلى أن تنتهي في آخر ذلك إلى أن يكون شيء هو أكمل منه ، ولا يكن أن يكون شيء هو أصلاً في مثل مرتبة وجوده ، ولا نظير له ولا ضد ؛ - وإلى أول لا يكن أن يكون قبله أول ، وإلى موجود لا عكن أن يكون شيء ، وإلى موجود لا

يكن أن يكون استفاد وجوده عن شيء أصلاً ؟ \_ وأن ذلك الواحد هو الأول والمتقدم على الإطلاق وحده . \_ ويين أن سائر الموجودات متأخر عنه في الوجود ، وأنه هو الموجود الأول الذي أفاد كل واحد سواه الوجود ، وأنه هو الواحد الأول الذي أفاد كل شيء سواه الوجدة ، وأنه هو الحق الذي أفاد كل في حقيقة سواه الحقيقة ، وعلى أي جهة أفلا ذلك ؛ \_ وأنه لا يمكن أن يكون فيه كثرةً أصلاً ولا بوجه من الوجود ، بل هو أحق باسم الواحد ومعناه ، وباسم الموجود ومعناه ، وباسم الحق ومعناه من كل شيء يقال فيه إنه واحد ومودد أو حق سواه . وثم يين أن هذا الذي هو بهله العمات هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو الله عز وجل وتقدست أسماؤه ثم يمعن بعد ذلك في باقي ما يوصف به وقدم ، إلى أن يستوفيها كلها

ثم يُعَرَف كيف حدثت الموجودات عنه ، وكيف استفادت عنه الوجود ، ثم يَفْحص عن مراتب الموجودات ، وكيف وكيف حصلت لها تلك المراتب ، ويأي شيء يستأهل كلُّ واحد منها أن يكون في المرتبة التي هو فيها ويُبَيِّن كيفية ارتباط بعضها ببعض وانتظامه ، ويأي شيء يكون ارتباطها وانتظامها ثم يمن في إحصاء باقي أفعاله عز وجل في الموجودات ، إلى أن يستوفيها كلها ، ويبين أنه لا جور في شيء منها ولا سوء تأليف ، وبالجملة: لا نقص في شيء منها ولا سوء تأليف ، وبالجملة: لا نقص في شيء منها ولا سوء تأليف ،

ثم يشرع بعد ذلك في إبطال الظنون الفاسدة التي ظُنت باقد عز وجل - في أفعاله بما يُدخل النقص فيه وفي أفعاله وفي الموجودات التي خلقها - فيبطلها كلها ببراهين تفيد العلم اليقين الذي لا يمكن أن يداخل الإنسان فيه ارتيابٌ ولا يخالجه فيه شك، ولا يمكن أن يرجع عنه أصلًا، (١).

وهـذا المرض المستقصي لمـوضـوع العلم الإلمي بستدعي الملاحظات التالية

١ - أولاً غموض التقسيم المذكور إلى ثلاثة أجزاء إذ لا يوجد فارق بين الجزء الأول ، وبين الجزء الثالث ، فلا عمل للتمييز بينها والجزء الثاني يلفت النظر ، لأنه أدخل في العلم الطبيعي منه في العلم الإلهي ، أو يدخل بالتعبير العصري في فلسقة العلوم ومناهجها وربحا الذي دعا الفاراي إلى وضع هذا الجزء الثاني ضمن موضوعات العلم

<sup>(</sup>١) الفاراي - ٥ احصاء العلوم ۽ ص ٩٩ ـ ١٠٠، ط٦، القاهرة سنة ١٩٤٦

الإلمي تناول أرسطو لمشكلة الصور الأفلاطونية في مقالتي و الموه و النوه ( المقالتين ١٤ \ ١٥ من كتاب و ما بعد الطبيعة ») ونقد تصور أتباع أفلاطون المباشرين للمثل على أنها رياضية، والدليل على ذلك ما أشار إليه كمثال لمباحث هذا الجزء الثاني ابطال ظن من ظن في النقطة والوحدة والخطوط والسطوح أنها جواهر، وأنها مفارقة » وهو رأي اسپوسبيوس واكسينوقراط خلفي أفلاطون المباشرين على رآسة الأكاديمية

٧ - وثانياً يلاحظ أن موضوعات القسم الثالث قد تجاوزت ما قصده أرسطو بالإلهيات وما بعد الطبيعة ، وهذه نتيجة طبيعية لاستخدام البراهين العقلية لتأييد العقائد الدينية لدى آباء الكنيسة في المسيعية ، ولدى رجال مدرسة الاسكندرية ويخاصة يجي النحوي ، ثم لقيام علم الكلام في الإسلام خصوصاً في القرن الثالث الهجري ( الناسع الميلادي ). وجذا حدد الفاراي للإلهيات موضوعات لم تكن بارزة في الهيات أرسطو والمشائين مثل العناية الإلهية ، بمات الله وإثبات وجوده ، وذلك و ببراهين تفيد العلم اليقين الذي لا يمكن أن يداخل الإنسان فيه ارتباب ولا يخالجه فيه شك و على حد تمبير الفاراي ، أي بالبراهين العقلية المؤدية إلى اليقين الضروري

والفارابي يتناول موضوعات العلم الإلمي في كتبه كلها نقريباً ، ويكرّر نفسه باستمرار من كتاب إلى آخر ، وربما كان السبب في ذلك أن كتاباته معظمها تعاليق وفصول متناثرة ، ولم يعمد إلى تأليف كتاب في موضوع محدد بعينه ، اللهم إلا في القليل النادر مثل رسالة وفي معاني العقل ، ورسائله في المنطة.

#### ب ـ البرهان على وجود الله برهان الممكن والواجب

ولإثبات وجود الله يقدم الفارابي برهاناً أصيلاً يقوم على أساس التفرقة بين الممكن والواجب وهو برهان سياخذه عنه ابن سينا في و النجاة » (ص ٢٣٤ ـ ٢٧٧) و و الشفاء » و الإلهات ، جـ 1 ص ٣٧ ـ ٤٢ ، القاهرة سنة ١٩٦٠)، كما سياخذه القديس توما.

وصورة البرهان ترد مفصلة في « رسالة زينون الكبير «١١) وفي رواية أكثر ايجازاً في كتاب « عيون المسائل » ـ

كتاب و ما بعد الفارابي شرين للمثل على و إن الموجودات كمثال لمباحث هذا على على وحوده ، ويُسَمَّ

و إن الموجودات على ضربين أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ، ويسمى محكن الوجود والثاني إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ، ويسمى واجب الوجود وإن كان ممكن الوجود إذا فرضناه غير موجود لم يلزم عنه عمال ، فلا غنى بوجوده عن علة وإذا وجد صار واجب الوجود بغيره فيلزم من هذا أنه كان مما لم يزل ممكن الوجود بذاته ، واجب الوجود بغيره وهذا الإمكان إمّا أن يكون شيئاً فيها لم يزل ، وإما أن يكون في وقت دون وقت والأشياه الممكنة لا يجوز أن تمرّ بلا نهاية في كونها علة ومعلولاً ، ولا يجوز كونها على سبيل الدور ، بل لا بد من انتهائها إلى شيء واجب ، هو الموجود الأول

فلنجتزىءها هنا لهذه البرواية الأخيرة الموجزة يقول

والواجب الوجود متى فُرِضَ غير موجود، لزم منه عُمال ولا علة لوجوده ولا يجوز كونُ وجوده بغيره وهو السبب الأول لوجود الأشياء ع.

#### جـ ـ صفات واجب الوجود

ويعدد الفارابي صفات واجب الوجود \_ أي الله \_ في رسائل عديدة

فيقول عنه في كتاب و السياسة المدنية و(١): و أما الأول فليس فيه نقص أصلاً ولا بوجه من الوجوه ، ولا يمكن أن يكون وجود أقدم منه ولا في مثل مرتبة وجوده لم يتوفر عليه فلذلك لا يمكن أن يكون استفاد وجوده عن شيء آخر غيره أقدم منه وهو من أن يكون استفاد ذلك عما هو أنقص منه أملد ولذلك هو أيضاً مباين بجوهره لكل شيء سواه مباينة من ولا يمكن أن يكون ذلك الوجود الذي هو له لاكثر من واحد ، لأن كل ما وجوده هذا الوجود به لا يمكن أن يكون بيضاً هذا الوجود بهينه مين أصلاً ؛ لأنه إن كانت بينها مباينة ، كان الذي تباينا به شيئاً أصلاً ؛ لأنه إن كانت بينها مباينة ، كان الذي تباينا به شيئاً أخر غير ما اشتركا فيه فيكون الشيء الذي به باين كل واحد منها الآخر جزءاً من قوام وجوديها ؛ فيكون وجود كل واحد منها الآخر خراً من قوام وجوديها ؛ فيكون وجود مسباً لقوام ذاته ، فلا يكون أولاً ، بل يكون هناك موجود مسباً لقوام ذاته ، فلا يكون أولاً ، بل يكون هناك موجود

 <sup>(</sup>١) الفاولي : شرح رسالة رينون الكبر ، ص٣ - ٥. حيدرآباد، سنة ١٣٤٩هـ (سنة ١٩٩٠م).

\_\_\_\_\_

أقدم منه ؛ قوامه ﴿ وذلك محال فيه ، إذ هو أول . وما لا تباين بينهها لا يمكن أن يكونا كثرة ﴿ لا اثنين ، ولا أكثر

وأيضاً إن أمكن أن يكون شيء غيره له هذا الوجود بعينه ، أمكن أن يكون وجود خارجاً عن وجوده لم يتوفر عليه وفي مثل رتبته فإذن وجوده دون وجود ما يجتمع له الوجودان مما فوجوده إذن وجود فيه نقص ، لأن التام هو ما لا يوجد خارجاً عنه شيء يمكن أن يكون له فإذن وجوده لا يمكن أن يكون خارجاً عن ذاته لشيء ما أصلاً

ولذلك لا يمكن أن يكون له صفة أصلاً ، وذلك أن وجود ضد الشيء هو في مثل مرتبة وجوده ، ولا يمكن أن يكون في مثل مرتبة وجوده ، ولا يمكن أن يكون في مثل رتبته وجود أصلاً لم يتوفر عليه ، وإلا كان وجوده وجوداً ناقصاً وأيضاً فإن كل ما له ضد ، فإن كمال وجوده هو بعدم ضدّه وذلك أن وجود الشيء الذي له ضد إلى يكون مع وجود ضدّه بأن يحفظ بأشياء من خارج وبأشياء خارجة عن ذاته وجوهره ، فإنه ليس يكون في جوهر أحد الضدين كفاية في أن يحفظ ذاته عن ضده فإذن يلزم أن يكون الملاول سبب ما آخر ، به وجوده فلذلك لا يمكن أن يكون في مرتبته ، بل يكون هو وحده فرداً فهو واحد من هذه الحقة

وأيضاً فإنه غير منقسم في ذاته بالقول ، وأعنى أنه لا بنقسم إلى أشياء بها تجوهره وذلك أنه لا يمكن أن يكون القول الذي يشرح ذاته يدلُّ كل جزء من أجزاء القول على جزء مما يتجوهر به فإنه إذا كان كذلك ، كانت الأجزاء التي بها تجوهره هي أسباب وجوده ، على جهة ما تكون المعاني التي تدل عليها أجزاء الحد أسباباً لوجود الشيء المحدود ، وعلى جهة ما تكون المادة والصورة أسباباً لوجود ما يتقوُّم بهما ، وذلك غير عكن فيه إذ كان أولاً، فإذا كان لا ينقسم هذا الانقسام . وهو من أن ينقسم انقسام الكم وساثر أنحاء الانقسام أبعد فهو أيضاً واحدٌ من هذه الجهة الاخرى ولذلك لا يمكن أيضاً أن يكون وجوده الذي به ينحاز عها سواه من الموجودات غير الذي هو به في ذاته موجود ، فلذلك يكون انحيازه عما سواه بوحدة هي ذاته فإن أحد معاني الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ينحاز كل موجود عما سواه ، وهي التي بها يقال لكل موجود واحد من جهة ما هو موجود الوجود الذي يخصه وهذا المعنى من معانيه يساوق الموجود فالأول أيضاً بهذا الوجه واحد ، وأحق من كل واحد سواه باسم الواحد ومعناه

ولأنه لا مادة له ـ ولا بوجه من الوجوه ـ فإنه بجوهره عقل، لأن المانع للشيء من أن يكون عقلاً وأن يعقل بالفعل هوالمادة. وهومعقول من جهة ما هو عقل ، فإن الذي هو فيه عقل معقول لذلك الذي هو منه عقل وليس يحتاج ، في أن يكون معقولاً ، إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله ، بل هو نفسه يعقل ذاته ، فيصير بما يعقل من ذاته عاقلاً، وبأن ذاته تعقله معقولاً وكذلك ليس يحتاج في أن يكون عقلاً وعاقلاً إلى ذات أخرى وشيء آخر يستفيده من خارج ، بل يكون عقلاً وعاقلاً بأن يعقل ذاته ، فإن الذات التي تُعقل هي يكون عقلاً وعاقلاً بأن يعقل ذاته ، فإن الذات التي تُعقل هي التي تعقل

وكذلك الحال في أنه هالم : فإنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجاً عن ذاته ، ولا في أن يكون معلوماً إلى ذات أخرى تعلمه ، بل هو مكتف بجوهره في أن يعلم ويُعلَم وليس علمه بذاته غير جوهره ، فإنه يعلم ، وإنه معلوم ، وإنه علم ذات واحدةٍ وجوهر واحد

وكذلك في أنه حكيم فإن الحكمة هي أن يعقل أفضل الأشياء بأفضل علم وبما يعقل من ذاته ويعلمها يعلم أفضل الأشياء وبأفضل علم والعلم الأفضل هو العلم التام الذي لا يزول لما هو دائم لا يزول فلذلك هو حكيم لا بحكمة استفادها بعلم شيء آخر خارج عن ذاته ، بل في ذاته كفايةً في أن يصبر حكيماً بأن يعلمها

والجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده الأفضل ويبلغ استكماله الأخير. وإذ كان الأول وجوده أفضل الوجود، فجماله إذن فائت لجمال كل في جمال وكذلك زينته وبهاؤه وجماله له بجوهره وذاته ع.

وفي وعيون المسائل ، يلخص الصفات الإلهية فيقول عن واجب الوجود إنه و لا ماهية له مثل الجسم ، إذا قلت إنه موجود فحد الموجود شيء ، وحد الجسم شيء ـ سوى أنه واجب الوجود ، وهذا وجوده

ويلزم من هذا أنه لا جنس له ، ولا فصل له ، ولا حد ، ولا برهان عليه بل هو برهانٌ على جميع الأشياء

ووجوده بذاته أبدي أزلي ، لا يمازجه العدم ، وليس وجوده بالقوة

ويلزم من هذا أنه لا يمكن أن لا يكون ؛ ولا حاجة به

إلى شيء يُمدُّ بقاءه ولا يتغير من حالم إلى حال

وهو واحد بمعنى أن الحقيقة التي له ليست لشيء غيره وواحد بمعنى أنه لا يقبل التجزؤ ، كيا تكون الأشياء التي لها عِظَم وكمية وإذن ليس يقال عليه كم ، ولا متى ، ولا أين وليس بجسم وهو واحد بمعنى أن ذاته ليست من أشياء غيره كان منها وجوده ، ولا حصلت ذاته من معان، مثل المادة والجنس والفصل

ولا ضدّ له

وهو خيرٌ محض ، وعقل محض ، ومعقول محض ، وعاقل محض وهذه الأشياء الثلاثة كلها فيه واحد

وهو حكيم ، وحيّ ، وعالم ، وقادر ، ومريد . وله غاية الجمال والكمال والبهاء وله أعظم السرور بذاته وهو العاشق الأول والمعشوق الأول a.

لكن أوسع عرض لصفات الله عند الفاراي هو الذي نجله في كتاب و آراء أهل المدينة الفاضلة و (ص ٣٧- هو ، بيروت ، دار المشرق ، سنة ١٩٧٣). والغريب أنه يتطابق حرفياً في كثير من المواضع مع ما ورد في كتاب و السياسة المدنية و، إلى درجة يترجع معها القول بأن هذا الكتاب الأخير نصوص متنزعة بحروفها من الكتاب الأول .

## د) كيفية صدور جميع الموجودات عن الأول نظرية الفيض

أما كيف توجد الموجودات عن الأول ، فالفاراي يفسّره تفسيراً افلوطينياً ، على أساس فكرة الصدور أي صدور الموجودات عن الأول عل جهة الفيض

يقول الفاراي في كتاب و آراء أهل المدينة الفاضلة و: و والأول هو الذي عنه وُجد ومتى وُجد للأول الوجود الذي هو له ، لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره ، على ما هي عليه من الوجود ، الذي بعضه مشاهد بالحسّ ، ويعضه معلومً بالبرهان .

ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر ، وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو . فعل هذه الجهة لا يكون وجودً ما يوجد عنه سبأً له

بوجه من الوجوه، ولا على أنه غاية لوجود الأول ، كما يكون وجود الابن ـ من جهة ما هو ابن ـ غايةً لوجود الابوين ، من جهة ما هما أبوان يعني أن الوجود الذي يوجد عنه لا يفيده كمالًا ما ، كما يكون لنا ذلك عن جُلّ الأشياء التي تكون منًا ، مثل أنَّا باعطائنا المال لغيرنا نستفيد من غيرنا كرامة أو لذة أو غير ذلك من الخيرات ، حتى تكون تلك فاعلةً فيه كمالًا ما فالأول ليس وجوده لأجل غيره ، ولا يوجد به غيره حتى يكون الغرض من وجوده أن يُوجَد ساثر الأشياء ، فيكون لوجوده سبب خارج عنه فلا يكون أولاً ؛ ـ ولا أيضاً ـ بإعطائه ما سواه الوجود ، ينال كمالًا لم يكن له قبل ذلك ، خارجاً عها هو عليه من الكمال ، كها ينال من يجود بماله أو بشيء آخر فيستفيد بما يبذل من ذلك لذةً أو كرامةً أو رئاسة أو شيئًا غير ذلك من الخيرات فهذه الأشياء كلها محالً أن تكون في الأول ، لأنه يُسقط أوليته وتقدُّمه ، ويُجعَل غيره أقدم منه وسيأ لوجوده ، بل وجوده لأجل ذاته ﴿ وَيُلَّحَقُّ جوهره ووجوده ويتبعه أن يوجد عنه غيره فلذلك وجوده الذي به فاض الوجود إلى غيره هو في جوهره ووجوده الذي به تجوهُرُه في ذاته هو بعينه وجوده الذي به يحصل وجود غيره عنه \_ وليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تَجَوْهُرُ ذاته ، وبالآخر حصولُ شيء آخر عنه ، كيا أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما وهو النطق ، ونكتب بالآخر وهو صناعة الكتابة بل هو ذات واحدة ، وجوهر واحد ، به يكون تجوهره ، وبه بعينه يحصل عنه شيء آخر .

ولا أيضاً يحتاج في أن يفيض عن وجوده وجود شيء آخر إلى شيء غير ذاته يكون فيه ، ولا غَرَضُ يكون فيه ، ولا حركة يستفيد بها حالاً لم تكن له ، ولا آلة خارجة عن ذاته ، مثلها تحتاج النار في أن يكون عنها وعن الماء بُخار للى حرارة تبخر بها الماء ، وكها تحتاج الشمس في أن تسخن ما لدينا إلى أن تتحرك هي ليحصل لها بالحركة ما لم يكن لها من الحال ، فيحصل عنها و وبالحال التي استفادتها بالحركة حرارةً فيها لدينا ، أو كها يحتاج النجار إلى الفاس وإلى المنشار حيى يحصل عنه في الخشب انفصال وانقطاع وانشقاق

وليس وجوده ، بما يفيض عنه وجودغيره، أكمل من وجوده الذي هو بجوهره ، ولا وجوده الذي بجوهره أكمل من الذي يفيض عنه وجودٌ غيره ، بل هما جميعاً ذاتٌ واحدة

ولا يمكن أيضاً أن يكون له عائق من أن يفيض عنه

وجود غيره ، لا من نفسه ولا من خارج أصلًا ١٠٤٠.

فالموجودات تفيض عن الأول لا عن قصد منه يشبه قصودنا، ولا عن طبع بحيث لا تكون له معرفة ورضى بصدورها، وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالماً بذاته، وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه وإنما علمه هو العلة لوجود الأشياء وعلمه للأشياء ليس علماً ووجوده هو بعينه وجوده الذي به يحصل وجود غيره

وإذا فاضت الموجودات عنه ، كانت بترتيب مراتبها ، و فحصل عنه لكل موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه فيبتدي من أكملها وجوداً ، ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلاً ثم لا يزال بعد ذلك يتلو الانقش ، إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إن تُحَقِّي عنه إلى ما دونه تُمتُظِي إلى ما لا يمكن أن يوجد أصلاً ، فتنقطع الموجودات من الوجود ه(٢٠).

#### هـ ـ نرنيب الموجودات المفارقة

وعن وجود الأول يفيض وجود الثاني وهذا الثاني جوهر غير جسمي ولا هو في مادة وهو يعقل ذاته ، ويعقل الأول ، وعا هو الأول ، وعا يعقل متجوهر بذاته التي تخصّه ، يلزم عنه وجود الساء الأولى . والثالث أيضاً وجوده لا في مادة ، وهو بجوهره عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيها يتجوهر به من ذاته التي تخصّه يلزم عنه وجود كرة الكواكب الثابتة ؛ وبما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع ، وهذا أيضاً لا في مادة ، فهو يعقل ذاته ويعقل الأول عنه وجود خامس ويعقل من الأول عنه وجود خامس كرة زُخل وبما يعقله من الأول عنه وجود خامس

وهذا الخامس أيضاً وجوده لا في مادة ه فهو يعقل ذاته ، ويعقل الخامس أيضاً وجوده لا في مادة ه فهو يعقل ذاته ، ويعقل الأول فيها يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة أيضاً وجوده لا في مادة وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيها يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة الشمس ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود كرة الشمس ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود ثامن ، وهو أيضاً وجوده لا في مادة ويعقل ذاته ويعقل الأول فيها يتجوهر به من ذاته

التي تخصّه يلزم عنه وجود كرة الزُّهْرة ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود تاسع ، وهذا أيضاً وجوده لا في مادة . ويعقل ذاته ويعقل الأول: فيها يتجوهر به في ذاته يلزم عنه وجود كرة عُطارد ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود هاشر ، وهذا أيضاً وجوده لا في مادة . وهو يعقل ذاته ويعقل الأول: فيها يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة القمر ، وبما يعقل من الأول يلزم عنه وجود حادي هشر وهذا الحادي عشر هو أيضاً وجوده لا في مادة ، وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ولكنه عنده ينتهي مادة ، وهي الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول أصلاً ، وهي الأشياء المفارقة التي هي في جواهرها عقول ومعقبولات وعند كرة القمر ينتهي وجود الأجسام السماوية ، وهي التي طبيعتها تتحرك دوراً هذا)

والخلاصة أن صدور الموجودات عن الأول يتم في تربيب تنازلي من ثان إلى حادي عشر وصدور التالي عن السابق يتم دائياً بأن يعقل الأول ، وذلك في جميع المراتب أما عقل كل واحد منها لذاته فينتج عنه فلك على الترتيب التالي السهاء الأولى ، فالكواكب الثابتة ، فرُخل ، فالمشتري ، فالمريخ ، فالشمس ، فالزهرة ، فعطارد ، فالقمر وعند فلك القمر تنتهي الموجودات المفارقة التي هي جواهرها عقول ومعقولات ، وينتهي وجود الأجسام السماوية

والأساس في هذا الترتيب هو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد

بيد أن المشكلة هي - هل العقل الأول هو واجب الوجود أو الله ـ أو هو أول ما صدر عن الله ؟

يتجل بوضوح من كلام الفاراي في هذا النص الذي أوردناه نقلاً عن كتابه وآراء أهل المدينة الفاضلة ۽ أن العقل الأول هو الله نفسه ، ومن هنا كانت العقول عنده أحد عشر عقلاً وهذا طبيعي منطقي ، لأن الأول أو الله أو واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول ، كيا قال الفاراي في مواضع عديدة من رسائله (٢٠). وهذا لا نجد عبارة والعقول العشرة عند الفاراي ، إلا حين يقصد كلامه على العقول العشرة التالية للعقل الواحد (٢)

<sup>(</sup>۱) الكتاب نفسه ص ۱۱ ـ ۹۲

<sup>(</sup>٢) أنظر مثلاً كتاب والسياسة الدنية و ص ١٥ص٠ ـ س٩

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا و آزاء أهل المدينة الفاضلة و ص ١٨ س٣ ، س١١٣ ص٧١ س١١ س٩.

 <sup>(</sup>١) القداني - دَاراء أحل المدينة العاصنة د صوحه - ٥٩، طاح بيروت سنة ١٩٧٣ - وقد رددنا النص في بعض المواضح إلى أصله الموثق بالمخطوطات، إد معظم تصحيحات يوسف.
 كرم تحكية لا تبررها المخطوطات، ولا داعي إليها.

<sup>(</sup>۲) الکتاب عمل ۵۷

وقد أخذ الفارابي فكرة والفيض» أو والصدور» عن أفلوطين الذي تحدث عن الفيض أو الصدور على حد تعبير المترجم العربي لهذا الموضع من تساعات أفلوطين (والتساعات، التاسع الخامس: ١: ٦) وقد نشرنا هذه الترجمة العربية في كتابناوأفلوطين عند العرب» (ص ١٨٤. ١٨٥).

أما نظام العقول المفارقة الاحد عشر فلم نعثر له سابقة في الفلسفة اليونانية حتى الآن. وأفلوطين. إنما يتكلم عن ثلاثة مبادىء هي: الواحد، العقل (نوس) والنفس الكلية. ولهذا نستطيع أن نقرر إلى أن يأتي دليل مضاد ان هذا النظام من وضع الفارابي نفسه. ولم يسبقه إليه أحد.

#### وـ ترتيب الموجودات نحت فلك القمر

وما تحت فلك القمر هو عالم الكون والفساد. وكل موجود فيه قوامه من شيئين: المادة، والصورة. ولا قوام للصورة بدون المادة لكن وجود المادة هو لأجل الصورة، فلو لم تكن صورة ما موجودة لما كانت المادة.

وتترتب الموجودات التي تحت فلك القمر (أي على الأرض) بحسب الأحسن فالأفضل منه، إلى أن نتهي إلى أفضلها الذي لا أفضل منه وفاحدها المادة الأولى المشتركة، والأفضل منها الاسطقسات (= العناصر)، ثم المعدنية، ثم النبات، ثم الحيوان غير الناطق، ثم الحيوان الناطق أفضل الناطق (= الإنسان)؛ وليس بعد الحيوان الناطق أفضل منه (١٠).

## كيف توجد هله الموجودات؟

عن الطبيعة المشتركة للأجسام السماوية تصدر المادة الأولى المشتركة لكل الموجودات الكائنة تحت فلك القمر، وعن اختلاف جواهر هذه الأجسام السماوية ينشأ وجود أجسام كثيرة مختلفة الجواهر، وعن تضاد يسبها واضافات تحدث الصور المتضادة؛ وعن حصول نسب متضادة واضافات متعاندة يحدث أجسام فيها اختلاط في الأشياء ذات الصور المتضادة وامتزاجاتها، وعن اصناف تلك الامتزاجات المختلفة تحدث أنواع كثيرة من الأجسام.

وفيحدث أولاً الاسطقسات، ثم ما جانسها وقارنها من

الأجسام: مثل البخارات وأصنافها مثل الغيوم والرياح وسائر ما يحدث في الجوّ، وأيضاً مجانساتها حول الأرض وتحتها، وفي الماء والنار. ويحدث في الاسطقسات، وفي كل واحد من سائر تلك، قوى تتحرك بها من تلقاء أنفسها إلى أشياء شائها أن توجد لها أولها، بغير محرك من خارج؛ وقوى يفعل بعضها في بعض، وقوى يقبل به بعضها فعل بعض. ثم تفعل فيها الاجسام السماوية ويفعل بعضها في بعض فيحدث من الجماع الأفعال من هذه الجهات أصناف من الاختلاطات والامتزاجات كثيرة، ومقادير كثيرة: مختلفة بغير تضاد، وغتلفة بالتضاد، فيلزم عنها وجود سائر الأجسام.

فتختلط أولاً الاسطقسات بعضها مع بعض، فيحدث من ذلك أجسام كثيرة متضادة. ثم تختلط هذه المتضادة بمضها مع بعض فقط، ويعضها مع بعض ومع الاسطقسات، فَيَكُونَ ذَلَكَ اختلاطاً ثَانِياً بعد الأول، فيحدَّث من ذلك أيضاً أجسام كثيرة متضادة الصور. ويحدث في كل واحد من هذه أيضاً قوى يفعل بعضها في بعض ، وقوى تقبل بها فعل غیره فیها، وقوی تتحرك بها من تلقاء نفسها بغیسر محرك من خارج ثم تفعل فيها أيضاً الأجسام السماوية، ويفعل بعضها في بعض، وتفعل فيها الاسطقسات، وتفعل هي في الاسطقسات أيضاً؛ فيحدث من اجتماع هذه الأفعال بجهات غتلفةِ اختلاطات أخر كثيرة تبعد بها عن الاسطقسات والمادة الأولى بعداً كثيراً. ولا تزال تختلط اختلاطاً بعد اختلاط قبله، فيكون الاختلاط الثاني أبدأ أكثر تركيباً مما قبله، إلى أن تحدث أجسامٌ لا يمكن أن تختلط؛ فيحدث من اختلاطها جسمٌ آخر أبعد منها عن الاسطقسات، فيقف الاختلاط

فبعض الاجسام يحدث عن الاختلاط الأول، وبعضها عن الاختلاط عن الثان، وبعضها عن الاختلاط الآخر. فالمعديات تحدث باختلاط أقرب إلى الاسطقات وأقل تركيباً ويكون بُعدُها عن الاسطقات برتب أقل. ويحدث النبات باختلاط أكثر منها تركيباً، وأبعد عن الاسطقسات برتب أكثر. والحيوان غير الناطق يحدث باختلاط أكثر والحيوان غير الناطق يحدث باختلاط أكثر تركيباً من النبات. والانسان وحده هو الذي يحدث عن الاختلاط الأخير، (۱)

والأجسام السماوية تفعل في كل واحد منها بأن ترفد البعض، وتضاد البعض، مما تحدث عنه امتزاجات

<sup>(</sup>١) الفاوان: «آراء أعل المدينة الفاضلة، ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>١) الغاراي: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٦٩

واختلاطات أخرى كثيرة. وتلك هي أسباب وجود الأشياء الطبيعية التي تحت السماوية

والموجودات التي دون الأجسام السماوية في نهاية النقص في الوجود، لأنها ولم تُعطّ من أول الأمر جميع ما تتجوهر به على التمام، بل إنما أعطيت جواهرها التي لما: بالقوة البعيدة فقط، لا بالفعل، إذ كانت إنما أعطيت مادتها الأولى فقط. ولذلك هي أبدأ ساعية إلى ما تتجوهر به من الصورة، (١) وهي قد بلغت ومن تأخرها وتخلُّفها وخساسة وجودها أن صارت لا يمكنها أن تنهض وتسعى من تلقاء أنفسها إلى استكمالاتها، إلَّا بمحرِّك من خارج. وعركها من خارج هو الجسم السماوي وأجزاؤه، ثم العقل الفعّال: فإن هـذين جميعاً يكمّلان وجود الاشياء التي تحت الجسم السماوي. والجسم السماوي فإن جوهره وطبيعته وفعله أن يلزم عنه أولًا وجودُ المادة الأولى. ثم من بعد ذلك يعطي المادة الأولى كلُّ ما في طبيعتها اوإمكانها واستعدادها أن تقبُّل من الصور، كائنةً ما كانت. والعقل الفعّال مُعَدُّ بطبيعته وجوهره أن ينظر في كل ما وطَّأه الجسمُ السماويّ وأعطاه. فأيّ شيء منه قبل حبوجه ما التخلص من المادة ومفارقتها، رام تخليصه من المادة ومن العدم فيصير في أقرب مرتبة إليه، وذلك أن تصير المعقولات التي هي بالقوة معقولات بالفعل. فمن ذلك بحصل العقل. الذي كان عقلًا بالقوق عقلًا بالفعل، وليس يمكن أن يصير كذلك شيء سوى الإنسان: فهذه السعادة القصوى التي هي أفضل ما يمكن الإنسان أن يبلغه من الكمال. فعن هذين يكملُ وجودُ الأشياء التي بقيت متأخرةً واحتيج إلى إخراجها إلى الوجود بالوجوه التي شانها أن تخرج إلى الوجود بها، وبالوجوه التي شأنها أن يدوم وجودها بهاء(٢)

والموجودات الممكنة هي أنقص وجوداً، وهي مختلطة من وجود ولا وجود، لأنه وسط بين ما لا يمكن أن يوجد، وما لا يمكن ألا يوجد. ولهذا يخالطها العدم، إذ العدم هو لا وجود ما يمكن أن يوجد.

ز۔ علم النفس

١- قوى النفس.

يميّز الفارابي بين ثلاثة أنواع من النفوس هي: أنفس الأجسام السماوية، وأنفس الحيوان الناطق، وأنفس الحيوان

غير الناطق.

أما نفس الحيوان الناطق فتشتمل على أربع قوى: القوة الناطقة، الفوة النزوعية، القوة المتخيلة، القوة الحسَّاسة. افالقوة الناطقة هي التي بها بحوز الإنسان العلوم والصناعات، وبها يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال والأخلاق، وبها يروّي فيها ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، ويدرك بها مع هذه: النافع والضار، والملذُّ والمؤذي. والناطقة منها نظرية ، ومنها عملية . والعملية منها مهنية ، ومنها مُروّية . فالنظرية هي التي بها يحوز الإنسان علمٌ ما لبس شأنه أن يعمله إنسانٌ أصلًا. والعملية هي التي بها يعرف ما شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته. والمهنيّة منها هي التي منها تحاز الصناعات والمهن. والمروّية هي التي يكونَ بها الفكر والروية في شيء مما ينبغي أن يُعْمَل أو لا يُعْمل. ـ والنزوعية هي التي يكون بها النزوع الإنساني بأن يطلب الشيء أو يهرب منه، ويشتاقه أو يكرهه، ويؤثره أو بتجنّبه. وبها يكون البغضة والمحبة، والصداقة والعداوة، والخوف والأمن، والغضب والرضاء والقسوة والرحمد وسائر عوارض النفس. والمخيلة هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن الحسّ، وتركب بعضها إلى بعض، وتفصل بعضها عن بعض، في اليقظة والنوم، تركيبات وتفصيلات بعضها صادق وبعضها كاذب. ولها مع ذلك إدراك النافع والضار، واللذيذ والمؤذي، دون الجميل والقبيح، من الأفعال والأخلاق. ـوالحسَّاسة بِّينَ أمرها، وهي التيُّ تدرك المحسوسات بالحواسّ الخمس المعروفة عند الجميع، وتدرك الملذَّ والمؤذي، ولا تميَّز الضارّ والنافع، ولا الجميل والقبيح.

وأما الحيوان غير الناطق فبعضه يوجد له القوى الثلاث الباقية، دون الناطقة. والقوة المتخيلة فيه تقوم مقام القوة المناطقة في الحيوان الناطق. وبعضه يوجد له القوة الحساسة والقوة النزوعية فقط وأما أنفس الأجسام السماوية فهي مباينة لهذه الأنفس في النوع، مفردة عنها في جواهرها، وبها تتجوهر الأجسام السماوية، وعنها تتحرك دوراً. وهي اشرف وأكمل وأفضل وجوداً من أنفس أنواع الحيوان التي لدينا، وذلك أنها لم تكن بالقوة أصلاً ولا في وقت من الأوقات، بل هي بالفعل دائهًا، من قبل أن معقولاتها لم تزل حاصلة فيها منذ أول الأمر، وأنها تعقل ما تعقله دائهًا. وأما أنفسنا نحن من أبه تكون أولاً بالقوة ثم تصير بالفعل، وذلك أنها تكون أولاً عبدة ذلك انها تكون

<sup>(</sup>١) الفاراي: والسيامة المدنية، ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب نف من ٥١ـ ٥٥

غصل له المعقولات وتصير حينا بالغمل. وليس في الأجسام السماوية من الأنفس: لا الحسّاسة ولا المتخيّلة، بل إنما لها النفس التي تعقبل فقط، وهي مجانسة في ذلك بعض المجانسة للنفس السماوية هي المعقولات بجواهرها، وتلك هي الجواهر المفارقة للمادّة. وكل نفس منها تعقل الأول، وتعقل ذاتها، وتعقل من الثواني ذلك اللي أعطاها جوهرها. أما جُلّ المعقولات التي يعقلها الإنسانُ من الأشياء التي هي في موادّ، فليست تعقلها الأنفس السماوية لأنها أرفع رتبة بجواهرها عن أن تعقل المعقولات التي هي دونها. فالأول يعقل ذاته، وإن كانت ذاته ببوجه ملاهي الموجودات كلها، لأن سائر الموجودات إنما اقبس كل واحد منها الوجود عن وجوده. والثواني فكل واحد منها يعقل ذاته وويعقل الأولى (۱).

ولكننا نجد في كتاب وآراء أهل المدينة الفاضلة، تقسيهًا خاسياً لقوى النفس، وهي:

القوة الغاذية، وهي التي بها يتغذى الإنسان.

۲- القوى الحاسّة.

٣\_ القوة المتخيلة.

٤\_ القوة الناطقة.

٥- القوة النزوعية.

وهذا التقيم الخماسي هو الذي نجده عند أرسطو في كتاب والنفس، (صفحة ٢٩١ أ ٢٩- ٢٩٢٩ ؛ ٢١٤ ب ٢١٤ ب ٢١) حيث يقول إن النفس تنميز بقوى: التغذية الذاتية، الاحساس، التفكير (= النطق)، والحركة (أو النزوع) [ص ٢١٤ ب ٢١]؛ ويقسمها إلى أجزاء هي: (١) الغاذية، وهي تنتسب إلى النبات وإلى كل أنواع الحيوان؛ (٢) الحسّاسة، ولا يمكن تصنيفها بسهولة إلى نطقية أو غير نطقية؛ (٣) المتخيلة، وهي في وجودها غتلفة عن سائرها؛ (٤) النزوعية [س ٢٣١ أحس ٢٤].

وقد أحسن الغارابي حين سماها «بالقوى»، لا «بالنفوس» كها سيفعل ابن سينا.

#### ٢ - العقل

ويهمنا من هذه القوى القوة الناطقة، أي العقل. وقد

(1) الفاراي: والسياسة المدنية، ص ٣٧. ٣٤. بيروت، سنة ١٩٦٤ . وتجد نمذا الطسيم
 الحساسي أيضاً في كتاب الفاراي . وقصول منتزمة، ص ٧٧. بيروث سنة ١٩٧١

كرّس له الفاراي رسالة خاصة متحظى بعناية بالغة عند فلاسفة العصور الوسطى الأوربية(١٠).

يبدأ الغاراي بحثه هذا ببيان معاني العقل. يقول: واسم العقل يقال على أشياء كثيرة:

الأول: الشيء الذي به يقول الجمهور في الإنسان إنه عاقل.

الثاني: العقل الذي يردّده المتكلمون على ألسنتهم، فيقولون: هذا مما يوجبه العقل، وينفيه العقل.

الثالث: العقل الذي يذكره ارسطوطاليس في كتاب والبرهان.

الرابع: العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب والأخلاق.

الخامس: العقل الذي يذكره في كتاب والنفس،

السادس: المقل الذي يذكره في كتاب دما بعد الطبيعة».

١- أما العقل الذي يقول به الجمهور في الإنسان إنه عاقل، فإن مرجع ما يعنون به هو إلى التعقل. ويعنون بالعاقل من كان فاضلاً جيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خير، أو يجتنب من شر.

٧- وأما العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم، فيقولون في الشيء: هذا عا يوجبه العقل أو ينفيه العقل، أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل فإنما يعنون به المشهور في بادي الرأي المشترك عند الجميع، فإن بادي الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه: العقل.

٣- وأما العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب والبرهانه(٢) فإنه إنما يعني به قوة النفس التي بها يحصل لانسان اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية، لا عن قياس أصلا، ولا عن فكر، بل بالفطرة والطبع، أو من صباه ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت. فإن هذه القوة جزء ما من النفس يحصل لها المعرفة الأولى، لا

<sup>(</sup>۱) نشر الترجة اللاتية أتينُ جيلسون في علة Archives d'Histoire dortrinale et مع مندية عازد. - Bitéraire du moyan âge, année 1929, PP. 122 et s99.

<sup>(</sup>۲) بادی الرأي= Common sense, bon sens

<sup>(</sup>٣) واجع كتاب والتحليلات الثانية لأرسطوه (٥ البرهان) المقالة الثانية، الفصل ١٩

بفكر ولا بتأمل أصلًا، واليقين بالمقدمات التي صنعتها الصفة التي ذكرناها؛ وتلك المقدمات هي مبادى، العلوم النظرية.

1- وأما العقل الذي يذكره في المفالة السادسة من كتاب
 والأخلاق، فإنه يريد به جزء النفس الذي يُحُسُّلُ اليقين
 بقضايا ومقدمات في الأمور الإرادية التي شأنها أن تؤثر أو
 تجنب.

هـ أما العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب
 والنفس، فإنه جعله على أربعة أنحاه: عقل بالقوة، وعقل
 بالفعل، وعقل مستفاد، وعقل فعال».

فالعقل عند عامة الناس هو الروية، وعند المتكلمين: هو بادى الرأي أو الادراك العام، وعند أرسطو في كتاب والبرهان، هو: الادراك الطبيعي للمبادى، الأولية الضرورية، وعنده في كتاب والأخلاق إلى نيقوماخوس، (المقالة السادسة) هو: الفطنة الأخلاقية التي تمكن الإنسان من تمييز الخيروالشر، وعند أرسطو في كتاب والنفس، (المقالة الثالثة) يشتمل على أربعة أنواع: العقل بالقوة، العقل بالفعل، العقل المستفاد، العقل الفعال.

والعقل بالمعنى الرباعي الأخير هو المهم في نظرية العقل عند الفاراي، فلنفصّل القول فيه:

العقل الإنساني وهيئة ما في مادة معدّة لأن تقبل رسوم المعقولات: فهي بالقوة عقل وعقل هيولاني، وهي أيضا بالقوة معقولة عقل الهيولاني يصبر إلى عقل بالفعل إذا حصلت فيه المعقولات. ويحتاج ذلك إلى شيء ينقله من القوة إلى الفعل. وهذا الشيء ذات ما جوهرها عقل ما بالفعل، ومفارق للمادة. وهذا المقل الفاعل ويعطي المعقل الهيولاني، الذي هو بالقوة عقل، شيئاً ما يمزلة الضوء الذي تعطيه الشمس البصر، لأن منزلته من المقل الهيولاني منزلة الشمس من البصر، فإن البصر هو قوة وهيئة ما في مادة، وهو من قبل أن يُبصِر: فيه بصر بالقوة، والألوان من قبل أن يُبصِر: فيه بصر بالقوة، والألوان من البصرة التي في المين كفاية في أن يصير بصراً بالفعل، ولا في جوهر الألوان ضوءاً جوهر الألوان ضوءاً بشمس تعطي الألوان ضوءاً يشاء به، وتعطي الألوان ضوءاً تضاء به، وتعطي الألوان ضوءاً تضاء به، وتعطي الألوان ضوءاً تضاء به، فيصير البصر ما الشمس.

مبصراً بالفعل وبصيراً بالفعل، وتصير الألوان بذلك الضوم مُبصَرة مرثية بالفعل بعد أن كانت مُبْضرة مرثية بالقوة. كذلك هذا المقل الذي بالفعل يفيد العقل الهيولان شيئاً ما، يرسمه فيه. فمنزلة ذلك الشيء من العقل الهيولان منزلة الضوء من البصر. وكما أن البصر بالضوء نفسه يبصر الضوء الذي هو سبب إبصاره، ويبصر الشمس التي هي سبب الضوء به (= بالبصر) بعينه، ويبصر الأشياء التي هي بالقوة مبصرة فتصبر مبصرة بالفعل، كذلك العقل الميولاني: فإنه بذلك الشيء الذي منزلته منه منزلة الضوء من البصر\_ يعقل الشيء نفسه، وبه يعقل العقل الهيولان العقل بالفعل الذي هو سبب ارتسام ذلك الشيء في العقل الهيولان، وبه تصبر الأشياء التي كانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل، ويصير هو أيضاً عقلاً بالفعل بعد أن كان عقلاً بالقوة. وفعل هذا العقل المفارق في العقل الهيولان شبيه بفعل الشمس في البصر، فلذلك سمى العقل الفعّال. ومرتبته من الأشياء المفارقة التي ذكرت، من دون السبب الأولد المرتبة العاشرة. ويسمى العقل الهيولان العقل المنفعله(١).

وإذن فالعقل الذي بالقوة هو العقل الحيولاني، وهو العقل المنفعل. ويصير عقلاً بالفعل إذا ارتسمت فيه صور المعقولات، ويتم ذلك بواسطة العقل الفعال. والعقل بالفعل متى عقل المعقولات بواسطة العقل الفعال صار عقلاً مستفاداً. وفالعقل المنفعل يكون شبه المادة والموضوع للعقل المنقاد، والعقل المستفاد شبه المادة والموضوع للعقل الفعال. فحيث يفيض من العقل الفعال على العقل المنفعل القوة التي با يمكن أن يوقف على تحديد الأشياء والأفعال وتسديدها نحو السعادة و(7).

وهكذا نجد ترتيباً في العقول يتصاعد من أدناها وهو العقل بالقوة، وفوقه يوجد العقل بالفعل، وفوقه العقل المستفاد، وفوقه العقل الفعال.

# ٣ المثل الفمّال

ولا يتضبح بجلاءٍ من كلام الفارابي في كل رسائله مكانة هذا العقل الفمّال: فهو أحيانًا يتحدث عنه كيا لو كان مجرد جزء حمو الأعل. من أجزاء العقل، أو لحظة من لحظاته،

<sup>(</sup>١) الكتاب نف من ١٠٢- ١٠٣

<sup>(</sup>٢) القاراي: والسياسة المدنية؛ ص ٧٩، بيروت سنة ١٩٦٤

<sup>(</sup>١) القارابي: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٠١ - بيروت سنة ١٩٧٣-

ويندرج ضمن النطاق الإنساني؛ وفي أحيان أخرى كثيرة يندفع في تمجيده بحيث يجعله في مرتبة أعلى من الإنسان وأقل من مرتبة العقول السماوية.

نهر يقول في موضع: والعقل الفعال فعله العناية بالحيوان الناطق والتماس تبليغه أقصى مراتب الكمال الذي للإنسان أن يبلغه وهو: السعادة القصوى، وذلك أن يصير الإنسان في مرتبة العقل الفعال. وإغا يكون ذلك بأن يحصل مفارقاً للأجسام، غير عتاج في قوامه إلى شيء آخر عاهو دونه من جسم أو مادة أو عرض، وأن يبقى على ذلك الكمال دائمًا. والعقل الفعال ذاته واحدة أيضاً، ولكن رتبته تحوز أيضاً ما تخلص من الحيوان الناطق وفاز بالسعادة. والعقل الفعال هو الذي ينبغي أن يقال إنه الروح الأمين وروح القعس، ويسمى باشباء هذين من الأسهاء، ورتبته تسمّى الملكوت وأشباء ذلك من الأسهاء (())

وفي موضع آخر يقرنه بالعقول الثواني العشرة، فيقول: وثم من بعد الأوّل يوجد الثواني والعقل الفعّال، (الكتاب نفسه ص٧٥ س٠).

كذلك نجله في وآراء أهل المدينة الفاضلة، يصفه بأنه ومفارق، (ص ۱۰۳ س، بيروت سنة ۱۹۷۳).

ويؤكد هذا على نحو أكثر تفصيلاً في رسالته في ومماني العقل، فيقول: ووأما العقل الفعّال الذي ذكره أرسطوطاليس في المقالة الثالثة من كتاب والنفس، فهو صورة مفارقة لم تكن في مادة، ولا تكون أصلاً. وهو بنوع مله عقل بالفعل، قريب الشبه من العقل المستفاد. وهو الذي جعل تلك الذات، التي كانت عقلاً بالقوة، عقلاً بالفعل؛ وجعل المعقولات، التي كانت معقولات بالقوة كسبة الشمس إلى ونسبة العقل الفعّال إلى العقل الذي بالقوة كسبة الشمس إلى العين التي هي بصر بالقوة، ما دامت في الظلمة. . . وكما أن الشمس هي التي تجعل العين بصيرة بالفعل، والمبصرات الشعل، والمبصرات بالفعل، بما تعطيها من الضياء، كذلك العقل الفعّال هو الذي جعل العقل الذي بالقوة عقلاً بالفعل بما أعطاه من ذلك المعقلات بعينه صارت المعقولات معقولات بالفعل،

واشارة الفاراي هنا إلى أرسطو في المقالة الثالثة من كتاب والنفس، تحتاج إلى مزيد تدقيق، ليس ها هنا موضعه، فنحيل القارىء إلى ما كتبناه في هذا الموضوع في تصدير تحقيقنا للترجمة العربية القديمة لكتاب وفي النفس، الأرسطو(١٠).

# حـ السياسة علم السياسة

كان الفارابي أشد الفلاسفة المسلمين عناية بالسياسة، رغم أنه لم يشارك فيها عملياً أدن مشاركة.

وهو يسمي السياسة بوالعلم المدني، وهو الترجمة الحرفية للكلمة اليونانية πολιτεία الماخونة من كلمة πολιτεία اي ساكن المدينة، مدني، وهي بدورها من كلمة πολιτεία أو مدنية). وكلمة πολιτεία ثمني في اليونانية: (۱) صفة وحقوق المواطن في المدينة؛ (۲) حياة المواطن في المدينة؛ (۳) جموع المواطنين في المدينة؛ (۳) جموع المواطنين في المدينة؛ (۳) حدور المواطنين في المدينة؛ (۳)

وقد عرّف علم السياسة أو العملم المدن بأنه العلم الذي ويفحص عن أصناف الأفعال والسنن الإرادية، وعن الملكات والأخلاق والسجايا والشيم التي عنها تكون تلك الأفعال والسنن؛ وعن الغايات التي لأجلها تفعل؛ وكيف ينبغي أن تكون موجودة في الإنسان؛ وكيف الوجه في ترتيبها فيه على النحو الذي ينبغى أن يكون وجودها فيه؛ والوجه في حفظها عليه. ويميّز بين الغايات التي لأجلها تفعل الأفعال وتستعمل السنن. ويبين أن منها ما هي في الحقيقة سعادة، وأن منها ما هي مظنون أنها سعادة من غير أن تكون كذلك؛ وأن التي هي في الحقيقة سعادة لا يمكن أن تكون في هذه الحياة، بل في حياة أخرى بعد هذه الحياة، وهي الحياة الأخرة؛ والمظنون به سعادة مثل الثروة والكرامة واللذات، إذا جعلت هي الغايات فقط في هذه الحياة. ويميّز الأفعال والسنن، ويبينُ أن التي ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة من الخيرات والجميلة(٢) والفضائل، وأن ما سواها هو الشرور والقبائح والنقائص؛ وأن وجه وجودها في الإنسان أن تكون الأفعال والسنن الفاضلة موزعة في المدن والأمم على ترتيب

<sup>(</sup>١) أرسطوطاليس: وفي التفسء. حققه وقدم له عبد الرحن بدوي، القامرة سنة

<sup>1401</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي والأمور الجميلة.

<sup>(</sup>٦) الفاراي: والسياسة الدينة من ٣٧.

<sup>(</sup>٢) القاراي: •ق معاني المقلء، نشرة ويتريمس، ص ٤٦- ٤٧.

الفاراي

ومتعملة استعمالاً مشتركاً. وبين أن تلك ليست تتأل إلا برياسة يمكن معها تلك الأفعال والسنن والشيم والكلمات والأخلاق في المدن والأمم؛ ويجتهد في أن نحفظها عليهم حتى لا تزول؛ وأن تلك الرياسة لا تتأل إلا بمهنة وملكة تكون عنها أفعال التمكين فيهم وأفعال حفظ ما مكن فيهم عليهم. وتلك المهنة هي الملكية والملك، أو ما شاء الإنسان أن يسمّيها.

والسياسة هي فعل هذه المهنة. وأن الرياسة ضربان:

 ا\_ رياسة تمكن الأفعال والسنن والملكات الإرادية التي شأنها أن ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة، وهي الرياسة الفاضلة. والمدن والأمم المنقادة لهذه الرياسة هي المدن والأمم الفاضلة.

لا ورياسة تمكن في المدن الأفعال والشيم التي تنال بها
 ما هي مظنونة أنها سعادات، من غير أن تكون كذلك، وهي
 الرياسة الجاهلية.

وتنقسم هذه الرياسة أقساماً كثيرة، ويسمى كل واحد منها بالغرض الذي يقصده ويؤمّه، ويكون على عدد الأشياء التي هي الغايات والأغراض التي تلتمس هذه الرياسة: فإن كانت تلتمس اليسار، سُميت رياسة الجيّة، وإن كانت الكرامة، سُميّت رياسة الكرامة؛ وإن كانت بغير هاتين سميت باسم غايتها تلك.

وتبين أن المهنة الملكية الفاضلة تلتم بقوتين: احداهما القوة على القوانين الكلية، والأخرى القوة التي يستفيدها الإنسان بطول مزاولة الأعمال المدنية، وعزاولة الأفعال في الأخلاق والأشخاص في المدند التجريبية (1)، والحنكة فيها بالتجربة وطول المشاهدة، على مثال ما عليه الطب: فإن الطبيب إنما يصير معالجاً كاملاً بقرتين: إحداهما القوة على الكليات والقوانين التي استفادها من كتب الطب؛ والأخرى المقوة التي تحصل له بطول المزاولة لأعمال الطب في المرضى، والحنكة فيها بطول التجربة والمشاهدة لابدان الأشخاص. وبهذه القوة يمكن الطبيب أن يقدر الادوية والعلاج بحسب بدن في حال حال حال عدرض عارض وحال حال في وقت وقت بهد القوة وهذه التجربة.

والفلسفة المدنية تعطى فيها تفحص عنه من الأفعال

والسُّنن والملكات الإرادية وسائر ما تفحص عند القوانين الكلية؛ وتعطي الرسوم في تقديرها بحسب حالم حالم ووقت ووقت، كيف، وبأي شيء، وبكم شيء تقدر، ثم تتركها غير مقدّرة، لأن التقدير بالفعل لقوة أخرى غير هذا الفعل، وسبيلها أن تنضاف إليه. ومع ذلك فإن الأحوال والعوارض، التي بحسبها يكون التقدير، غير عدودةٍ ولا يجاط بها.

### وهذا العلم جزءان:

١- جزء يشتمل على تعريف السعادة، وتمييز ما بين الحقيقية منها والمظنون به، وعلى إحصاء الأفعال والسير والأخلاق والشيم الإرادية الكلية التي شأنها أن توزع في المدن والأمم، وتميز الفاضل منها من غير الفاضل.

٧- وجزء يشمل، على وجه الترتيب، الشيم والشير الفاضلة في المدن والأمم، وعلى تعريف الأفعال الملكية التي بها تمكن السير والأفعال الفاضلة، ويُرتب في أهل المدن الافعال(١) التي بها يحفظ عليهم ما رتب ومكن فيهم. شم يحصي أصناف المهن الملكية غير الفاضلة كم هي وما كل واحدة منها، ويحصي الإفعال التي يفعلها كل واحد منها، وأي سنن وملكات يلتمس كل واحد منها أن يمكن في المدن والأمم التي تكون تحت رياستها، وهذه في كتاب وبوليطيقي، وهو كتاب السياسة لأرسطوطاليس، وهو أيضاً في كتاب والسياسة، لأفلاطون فيره(١). ويبين أن تلك الأفعال والسير والملكات هي كلها كالأمراض للمدن الفاضلة.

أما الأفعال التي تخص المهن الملكية منها وسيرتها: فأمراض المهنة الملكية الفاضلة. وأما السير والملكات التي تخص مدنها فهي كالأمراض للمدن الفاضلة؟

ثم يحصي كم الأسباب والجهات التي من قبلها لا يُؤْمَن أن تستحيل الرياسات الفاضلة وسُنن المدن الفاضلة إلى السُنن والملكات الجاهلية. ويحصي معها أصناف الأفعال التي بها تضبط المدن والرياسات الفاضلة لثلاً تفسد وتستحيل إلى غير الفاضلة. ويحصي أيضاً وجوه التدابير والحيل والأشياء التي سبيلها أن تُستعمل إذا استحالت إلى الجاهلية، حتى ترة إلى ما كانت عليه.

<sup>(</sup>١) في الطبوع: ووالأفعال، وهو خطأ لا يستقيم معه الفهم

<sup>(</sup>٢) في الطبوع: ووغيره. وهو خطأً لا يستقيم معه الفهم.

<sup>(</sup>٣) يبدو في النص الطبوع هنا تحريف وتكرار ونقل من موضع إلى أخر.

<sup>(</sup>١) رصف وللأفعال:،.

ثم يبين بكم شيء تلتثم المهنة الملكية الفاضلة، وأن منها العلوم النظرية والعملية، وأن تنضاف إليها القوة الحاصلة عن التجربة الكائنة بطول مزاولة الأفعال في المدن والأمم، وهي القدرة على جودة استنباط الشرائط التي تقدّر بها الأفعال والسير والملكات، بحسب جُمع جُمع، أو مدينة مدينة، أو أمة أمة، ويحسب حال حال، وعارض عارض.

ويبين أن المدينة الفاضلة إنما تدوم فاضلة ولا تستحيل متى كان ملوكها يتوالون في الأزمان على شرائط واحدة بأعيانها، حتى يكون الثاني الذي يخلف المتقدم، على الأحوال والشرائط التي كان عليها المتقدم، وأن يكون تواليهم من غير انقطاع ولا انفصال. ويعرف كيف ينبغي أن يعمل حتى لا يدخل توالى الملوك انقطاع.

ويبين أي الشرائط والأحوال الطبيعية ينبغي أن تنعقد في أولاذ الملوك وفي غيرهم، حتى يؤهّل بها من توجد فيه للمُلك بعد الذي هو اليوم ملك. ويبين كيف ينبغي أن ينشأ من وُجدت فيه تلك الشرائط الطبيعية، ويجاذا ينبغي أن يؤدّب حتى تحصل له المهنة الملكية ويصر ملكاً تاماً.

ويبين مع ذلك أن الذين رياستهم جاهلية لا ينبغي أن يكونوا ملوكا أصلاً، وأنهم لا يحتاجون في شيء من أحوالهم وأعمالهم وتدابيرهم إلى الفلفة: لا النظرية، ولا العملية. بل يمكن كل واحد منهم أن يصير إلى غرضه، في المدينة والأمة التي تحت رياسته، بالقوة التجريبية التي تحصل له بجزاولة جنس الأفعال التي ينال بها مقصوده، ويصل إلى لاستنباط ما يحتاج إليه في الأفعال التي ينال بها الخير الذي هو مقصوده: من لذة أو كرامة أو غير ذلك، ويضاف إلى ذلك جودة الإنساء بمن تقدم من الملوك الذين كان مقصدهم مقصوده: (١).

## ومن هذا النص الطويل تبين ما يلي:

١- أن الفارابي يخلط بين الأخلاق والسياسة، ولا يميز البحث في أحد العلمين عن البحث في العلم الآخر، ولا موضوعات كلا العلمين، ولا الغاية منها.

وهذه النظرة هي نفس نظرة أفلاطون وأرسطو، إذ

(1) الفاراي: «أحصاء العلزم؛ ص ٢٠٠٢، إط٧، القاهرة سنة ١٩(٩). وقد صنعحنا ما رأينا وجوب تصنيحه في تص هذه الشرة.

يسرى كلاهما أن غاية السياسة المدنية هي السعي إلى توفير الكمال الأخلاقي لابناء المدينة بمعونة القوانين والتربية ، وأن على الدولة أن تعمل على تمكين الفضائل الأخلاقية في نفوس المواطنين ذلك أن الغاية من المدينة (= الدولة) هي السعادة ، تماماً مثلها هي غاية الفرد

٧ \_ أنه يجعل موضوع علم السياسة ( العلم المدني ) هو نفسه ذلك الذي وضعه أرسطو فإن أرسطو في المقالة الرابعة ( الفصل الأول ص ١٣٨٨ ب ٢١ \_ ١٣٨٩ أملا ). يقرر أن علم السياسة يجب عليه أن يدرس ( أ ) المدينة المثل ؛ ( ب ) المدن التي يمكن أن تكون أفضل ما يمكن تحقيقه في ظروف معينة ، ( ج ) والمدن الجاهلة أي الشريرة بطبعها ظروف معينة ، ( ج ) والمدن الجاهلة أي الشريرة بطبعها

# الحاجة إلى الاجتماع الإنسان

وما يدعو الناس إلى الاجتماع في مجتمع هو احتياجهم بعضهم إلى بعض وذلك أن وكل واحد من الناس مفطور على أنه يحتاج ، في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشباء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده ، بل مجتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما مجتاج إليه وكل واحد من كل واحد بهذه الحال فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان بنال الكمال الذي لأجله جُمِلت الفطرة الطبيعية \_ إلا باجتماع بماعة كثيرة متعاونين يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما مجتاج إليه في قوامه ، فيجتمع ، عا يكون به جملة الجماعة لكل واحد ، جميع ما مجتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال . ولمذا كثرت أشخاص الإنسان ، فحدثت منهاالاجتماعات الإنسانية

فمنها الكاملة ، ومنها غير الكاملة والكاملة ثلاث عظمى ، ووسطى ، وصغرى فالعظمى اجتماعات الجماعات كلها في المعمورة ، والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة ؛ والصغرى اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة

وغير الكاملة اجتماع أهل الفرية ، واجتماع أهل المحلة ، ثم اجتماع في سكة ، ثم اجتماع في منزل . وأصغرها المنزل والمحلة والقرية هما جيماً لأهل المدينة ؛ والمحلة إلا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة ؛ والمحلة للمدينة على أنها جزة ها والسكة جزء المحلة ؛ والمنزل جزء السكة ؛ والمدينة جزء مسكن أمة ، والأمة جزء جملة أهل

الممورة ع(١).

والفارايي يأخذ بما أخذ به اليونانيون عامة وأكده أرسطو (د السياسة ، ص ١٩٧٧ أس ) من أن المدينة هي أفضل هذه المجتمعات ، رغم أن هذا إن انطبق على بلاد اليونان فإنه لم يكن ينطبق على العالم الاسلامي الذي كان يعيش فيه ولا على الشرق بعامة ، حيث لم توجد المدولة \_ المدينة ، بل المدولة \_ الأمت أو المدولة المألم إن و الخير المفضل والكمال الأقصى إنما ينال أولا بالمدينة ، لا باجتماع هو أنقص منها ولما كان شأن الخير في الحقيقة أن يكون ينال بالاختيار والإرادة ، وكذلك المسرور إنما تكون بالإرادة والاختيار ، أمكن أن تجعل المدينة للتعاون على بلوغ بعض المفايات التي هي شرور ؛ فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة الأشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع المفاضل ، ( الكتاب نفسه ص ١١٨ ) .

لكنه مع ذلك يتجاوز نطاق المدينة فيتحدث عن الأمة ويقول و والأمة التي تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة » ثم يتجاوز الأمة الواحدة إلى الجماعة الإنسانية العالمية كلها فيقول مباشرة : و وكذلك المعمورة الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة » ( الكتاب نفسه ص١١٨ ).

وهكذا تجاوز الفاراي نظرة أرسطو المحدودة بالمدينة اليونانية ، بل تجاوز النظرة القومية المحدودة بالأمة ، واستشرف ببصره إلى الإنسانية كلها بوصفها مجتمعاً واحداً تتعاون أمه عل بلوغ السعادة

والفاراي في هذه النظرة إلى العالمية والدولة العالم ربما يكون قد تأثر بآراء الرواقيين ونحن نعلم أن الفلسفة الرواقية تنظر إلى الكون كله على أنه وحدة واحدة يسودها العقل ؛ وما الاعتقاد الرواقي في العالم \_ الدولة أو الدولة \_ العالم إلا المظهر السياسي لهذه النظرة الفلسفية في الكون وعند الرواقية و أن الكون بأسره جوهر واحد ، طبيعة واحدة ، والكون كله بجتمع كوني واحد ، ودولة واحدة ويقول فلوطرخس عن زينون الرواقي ( ٣٣٥ \_ ٣٦٣ ق. م ) إن زينون كان يقرر أنه

و ينبغي علينا ألا نعيش في مدن وأقاليم (أو أمم)، يتميز بعضها عن بعض بقواعد خاصة للعدالة ، بل يجب أن نعتبر كل الناس ابناء أمة واحدة وأبناء مدينة واحدة ، ويجب أن تكون هناك حياة واحدة ونظام κοσμος واحد كأنهم جيعاً قطيع واحد يرعى في مرعى مشترك γομος (١٠). وقد عمل زينون وخلفاؤه الرواقيون عل تحطيم فكرة و المدينة ، وصاروا دعاة لفكرة أن العالم يجب أن يكون دولة واحدة .

ولكن من المؤسف أن القارابي لم يتوسّع في فكرة الدولة العالم هذه ولم يشر إليها إلاّ في ذين السطرين اللذين أوردناهما عن و آراء أهل المدينة الفاضلة ٥.

#### ۲ المدينة الفاضلة

ويتحدث الفارابي عن المدينة الفاضلة ، لا عن المدينة المثل أو اليوتوبيا utopia

وعنده أن والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام المحيح ، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان ، وعلى حفظها عليه وكيا أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى ، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب ، وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس ، وكل واحدٍ منها جِعلت فيه بالطبع قرة يفعل بها فعله ، ابتغاءً لما هو بالطبع غرضُ ذلك العضو الرئيس ، وأعضاء أخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة \_ وهذه في المرتبة الثانية \_، وأعضاء أخر تفعل الأفعال على حسب غرض هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية ، ثم هكذا إلى أن ينتهى إلى أعضاء تخدم ولا ترئس أصلًا وكذلك المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة ، متفاضلة الهيئات وفيها إنسان هو رئيس ، وأخر تَقُربُ مراتبها من الرئيس وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلاً يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس وهؤلاء هم أولو المراتب الأولى. ودون هؤ لاء قومٌ يفعلون الأفعال على حسب أغراض هِؤلاء ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة ، إلى أن تتهى إلى أُخَر يفعلونَ أفعالهم على حسب أغراضهم ، فيكون هؤلاء هم الذين بخدمون ولا يُخْدَمون ، ويكونون في أدنى المراتب ، ويكونون هم الأسفلين

Plutareh: de alex. Fort. i.6 (1) وكلمة KOO HOS معناها النظام، والكون، وكلمة تدل مل والقانونه، كما تدل مل والرص.

غير أن أعضاء البدن طبيعية، والميئات التي لها وهي الموى طبيعية وأجزاء المدينة، وإن كانوا طبيعين، فإن الميئات والمكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية، بل إرادية على أن أجزاء المدينة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح لها إنسان بشيء دون شيء غير أنهم ليسوا أجزاء المدينة بالفطر التي لهم وحدها، بل بالملكات الإرادية التي تحصل لها، وهي الصناعات وماشاكلها والقوى التي هي أعضاء البدن بالطبع فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية و(١٠).

وتشبيه المدينة بالبدن نجد نظيراً له عند أرسطو ، حين يشبه أجزاء المدينة بأجزاء الحيوان (٢٠)، بيد أن الفاراي توسّع في المقارنة والتشبيه أكثر مما فعل أرسطو .

## ) رئيس المدينة (رئيس الدولة)

ورئيس المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فيها يخصه ، وله أفضل ما يشاركه فيه غيره من أعضاء المدينة ، شأنه شأن العضو الرئيس في البدن ـ وهو القلب ـ إذ هو بالطبع اكمل الأعضاء ، وأتمها .

ورئيس المدينة هو «السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها ، والسبب في أن تحصل الملكات الإرادية التي لاجزائها وفي أن تترتب مراتبها ؛ وإن اختل منها جزء كان هو المرفد له بما يزيل عنه اختلاله (٣) ».

كذلك يقول الفاراي عن رئيس المدينة إن نسبته إلى سائر أجزاء المدينة كنسبة السبب الأول ( - الله ) إلى سائر الموجودات ولهذا ينبغي على أجزاء المدينة الفاضلة أن محذي بأفعالها حذو مقصد رئيسها الأول

ويمضي إلى بيان صفات رئيس المدينة الفاضلة فيقول. إن ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان النفق، الأن الرئاسة إنما تكون بشيئين أحدهما أن يكون بالفطرة والسليع معداً لها، والشاني بالهيشة والملكة الإرادية و(1) يعني أنه ينبغي أن يتوافر فيه شرطان أن

يكون لديه استعداد فطري للرباســة؛ وأن تتكوَّن لديه الملكة الإرادية لتولي أعمال الرياسة

ويرى الفاراي أن رئيس المدينة الفاضلة وينبغى أن تكون صناعته صناعة لا يمكن أن يخدم بها أصلًا ، ولا يمكن فيها أن ترئسها صناعة أخرى أصلًا ، بل تكون صناعته صناعة نحو غرضها تؤمُّ الصناعات كلها ، وإياها يقصد بجميم أفعال المدينة الفاضلة ويكون ذلك الإنسان إنساناً لا يكونَ بِرثُمه إنسانُ أصلًا ، وإنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل ١٤٠١. وهنا يخرج الفارابي عن وصف الرئيس الإنسان ، إلى وصف الرئيس الذي هو فوق الإنسان ، أو يكون إنساناً يوحى إليه الله بتوسط العقل الفعَّال ، و ويكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلًا على التمام ، ويما يفيض منه إلى قوَّته المتخيَّلة نبيأ منذراً بما سبكون وغيراً بما هو الآتي من الجزئيات وهدا الإنسان هو في أكمل مراتب الانسانية ، وفي أعلى درجات السعادة ، وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعّال وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به السعادة فهذا أول شرائط الرئيس ۽ (٢).

وبهذه الصفات يصف الفاراي رئيساً مثالياً للمدينة الفاضلة ، بل للأمة الفاضلة ، بل وللمعمورة من الأرض كلها ».

## خصال رئيس المدينة الفاضلة

وهذه حال لا تكون و إلاّ لمن اجتمعت فيهبالطبع النتا عشرة خصلة قد فُطِر عليها

أحدها: أن يكون تامُ الأعضاء ، قواها مؤاتيةً أعضاءها على الأعمال التي شأنها أن تكون بها ؛ ومتى همُ عضو<sup>(١)</sup> من أعضائه بعمل يكون له أتى عليه بسهولة <sup>(1)</sup>.

۲> ثم أن يكون بالطبع جيّد الفهم والتصور لكل
 ما يقال له ، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائل ، وعلى

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ص ١٦٢

<sup>(</sup>٢) الكتاب نف ص ١٦٥. ١٢٦

<sup>(</sup>۳) الكتاب شنبه ص ۱۲۹

<sup>(1).</sup> حكدًا ينبض تصحيح النص الوارد في المخطوطات

<sup>(</sup>١) الفارايي. وأراء أها المدينة الفاصلة؛ ص١١٨- ١١٩ - بيروت سنة ١٩٧٣

<sup>(</sup>۲) أرسطر: دالسياسة، ص ۱۲۹۰ب ۲۰. ۲۹

<sup>(</sup>٣) القارابي: وأراء أهل المدينة الفاضلة؛ من ١٣٠

<sup>(1)</sup> الكتاب نف من ١٩٢

حسب الأمر في نفسه

الم أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما براه ولما يسمعه ولما يلزكه ، وفي الجملة لا يكاد بنساه

<>> ثم أن يكون جيّد الفطنة ، ذكياً ، إذا رأى الشيء بأدن دليل فطن له على الجهة التي دلّ عليها الدليل

الم أن يكون خَسَن العبارة ، يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة

<٦> ثم أن يكون عباً للتعليم والاستفادة ، منقاداً له ، سهل القبول ، لا يؤلمه تعب التعلم ، ولا يؤذيه الكذ الذي يناله منه

حر> ثم أن يكون غير ثمره على المأكول والمشروب
 والمنكوح ، متجنبًا بالطبع للمب ، مبغضاً للذات الكائنة عن
 هذه

<<p><٨> ثم أن يكون عبأ للصدق وأهله ، مبغَضاً للكذب وأهله .

<٩> ثم أن يكون كبير النفس ؛ عباً للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور ، وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها

<١٠> ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيئة عنده

<١١> ثم أن يكون بالطبع عباً للمدل وأهله ، ومخضاً للجور والظلم وأهلهما ، يعطي النَّصَف من أهله ومن غيره ويحث عليه ؛ ويؤتي من حل به الجور مؤاتياً لكل ما يراه حسناً وجميلاً ؛ ثم أن يكون عدلاً غير صعب القياد ، ولا جوحاً ولا لجوجاً إذا دُعي إلى العدل ، بل صعب القياد إذا دُعي إلى الجور وإلى الغيح

۱۲> ثم أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يُفعل ، جسوراً عليه ، مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس ه(١).

ويكرّر الغاراي ذكر هذه الخصال في كتابه وتحصيل السعادة ع<sup>(۲)</sup> ، ويذكر أن هذه هي الشروط التي ذكرها

(١) الفاراي: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص١٣٧- ١٣٩

(٢) القاراي. وتحصيل السعادة، ص ٤٤. ١٤٥ جيدرآباد، سنة ١٣٤٥هـ.

أفلاطون في كتاب و السياسة ». والواقع أن الفارابي ينقل ها هنا عن كتاب و السياسة » لأفلاطون (م ص ١ ١٤٨٤]. المما أ) ، حين يتحدث سقراط عن الحاكم الفيلسوف أو الفيلسوف الحاكم وما ينبغي أن يتوافر فيه من صفات؛ وهي في نظر سقراط أطلاطون

١ أن يكون حريصاً على تذوق كل العلوم ومهتماً
 بالدراسة ، وشديد الاستطلاع ؛

٧ ـ أن يتعلق في كل شيء بالجوهر والماهية ؛

٣ ـ أن يكون عباً للصدق ، ولا يقرّ أبداً بالكذب ؛

 أن يكون معتدل المزاج ، غير شره مطلقاً ؛ وغير متعطش للثروات ؛

أن لا يطلب إلا لذة النفس وحدها ، مطرحاً لذات البدن ؛

٦ ـ أن يكون كبير النفس ، مترفعاً عن الصفائر ؛

٧ ـ أن يكون شجاعاً لا يخاف الموت ؛

٨ ـ أن يكون جيد الحفظ لما يتعلمه ، ذا ذاكرة قوية

٩- أن يسهل عليه فهم ما يتعلمه ١

١٠ ـ أن يكون طبعه ذا ذوق وأناقة واتزان؛

١١ـ أن يكون عبّاً للمدالة؛

١٢ ـ أن يكون ذا فطنة، أي حكمة عملية.

وواضع تماماً من بيان صفات الفيلسوف الحاكم عند أفلاطون كما عرضها في كتاب والسياسة وأن الفاراي في كتاب وتحصيل السعادة ووأراء أهل المدينة الفاضلة إنما نقل ما ذكره أفلاطون دون أن يضيق إليه شيئاً ذا بال، كما اعترف هو نفسه في كتاب وتحصيل السعادة و.

ويعترف الفاراي بأن من العسر اجتماع هذه الخصال الثنتي عشرة في إنسان واحد، وإنما نوجد في والواحد بعد الواحد، والأقل من الناس، (دآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٣٩ س٤). ولهذا يرى أن يكتفى في الرئيس الذي من المرتبة الثانية بالشرائط التالية الست:

واحدها: أن يكون حكيهًا.

والثاني: أن يكون عالماً حافظاً للشرائع والسُّنن والسِّير

التي دبرها الأولون للمدينة، عنذياً بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها.

والثالث: أن تكون له جودة استنباط فيها لا يحفظ عن السلف فيه شريعة، ويكون فيها يستنبط من ذلك محتذياً حذو الاثمة الأولين.

والرابع: أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور والحوادث التي تحدث، مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأولون، ويكون متحرياً فيها يستنبطه من ذلك صلاح المدينة.

والحامس: أن يكون له جودة إرشادٍ بالقول إلى شرائع الأولين، وإلى التي استنبط بمدهم من احتذى فيه حذوهم.

والسادس: أن يكون له جودة تأتّ ببدنه في مباشرة أعمال الحرب، وذلك أن تكون معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة (١)

الصفة الأولى أهم هذه الصفات، حتى إنه وإذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط، ولكن وجد اثنان: أحدهما حكيم، والثاني فيه الشرائط الباقية، كانا هما رئيسين في هذه المدينة. فإذا تفرقت هذه (أي: الشرائط) في جماعة، وكانت الحكمة في واحد، و(الشرط) الشاني في واحد، و(الشرط) السادس في واحد، و(الشرط) السادس في واحد، وكانوا متلاثمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل فمتى اتفق في وكانوا متلاثمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل فمتى اتفق في وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت فيها ساثر الشرائط، بقيت المدينة الماضلة بلا ملك، وكان الرئيس المقائم بأمر هذه المدينة ليس بملك، وكانت المدينة تعرض للهلاك. فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه، لم تلبث المدينة بعد مدة أن تبلك، (1)

إذن الحكمة هي الشرط الذي لا غنى عنه لوجود رئيس في المدينة الفاضلة. وهذا أيضاً متاثر بما ذهب إليه أفلاطون في كتاب والسياسة، ويشأيد هذا من ناحية أخرى بما قاله الفارابي في تلخيصه لمحاورة والسياسة، فقال إن أفلاطون يرى أن المدينة الفاضلة ويلزم من فيها إن كان مزمعاً أن يوجد فيها

جميع ما تنال به السعادق أن تكون المهنة الملكية التي فيها هي الفلسفة على الإطلاق، وأن الفلاسفة يكونون أعظم أجزائها، ثم يليهم سائر أهل المراتبه(١).

ومن هذا كله يتبن أن الفاران في نظرياته السياسية إنحا اعتمد على أفلاطون. ولهذا نراه يلخص عاورة والنواميس، لأفلاطون تلخيصاً وافياً في رسالته التي بعنوان وتلخيص نواميس أفلاطون، والتي قمنا بنشرها (في كتاب: أفلاطون في الإسلام، ص ٢٤- ٨٢؛ طهران، سنة ١٩٧٤).

، مضادات المدينة الفاضلة

ويضاد المدينة الفاضلة:

١- المدينة الجاهلة (أو الجاهلية)

٧\_ المدينة الفاسقة

٣\_ المدينة المتبدّلة

المدينة الضالة.

1- أما المدينة الجاهلة فهي التي لم يصرف أهلها السعادة، ولا خطرت ببالهم. وإن أرشدوا إليها لم يفهموها ولم يعتقدوها. وإنما عرفوا من الخيرات بعض ما يظن في الظاهر أنها خيرات مثل سلامة الأبدان والثراء والاستمتاع باللذات، وأن يكون مكرماً معظياً. فتلك هي السعادة في نظر أبناء هذه المدينة، والسعادة العظمى الكاملة هي اجتماع هذه كلها. وأضدادها هي آفات الأبدان والفقر وعدم التمتع باللذات، وأن لا يكون غلى وهواه وأن لا يكون مكرماً.

وهذه المدينة الجاهلة على أنواع منها:

٢٠- المدينة الضرورية، وهي التي قصد أهلها الاقتصار
 على الضروري بما به قوام الأبدان من المأكول والمشروب
 والملبوس والمسكون والمنكوح، والتعاون على استفادتها.

بد والمدينة البدالة هي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة، ولا يتفعوا باليسار في شيء آخر، لكن على أن اليسار هو الغاية في الحياة.

<sup>(</sup>١) الفاراي: وأراء أهل المعينة الفاضلة، ص ١٣٩. ١٣٠

<sup>(</sup>۲) الكتاب نقسه من ۱۳۰

 <sup>(</sup>١) الفاراي: وفلسفة أفلاطون وأجزاؤهاه في كتابنا: وأفلاطون في الإسلامه ص٣٦.
 طهران، سنة ١٩٧٤

جد ومدينة الخدة والسقوط، وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة: من المأكول والمشروب والمنكوح، وبالجملة: اللذة من المحسوس والتخيّل وإيثار الهزل واللمب بكل وجه، ومن كل نحو.

١- ومدينة الكرامة، وهي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على أن يصيروا مكرمين عمدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم، عجدين معظمين بالقول والفعل، ذوي فخامة وبهاء، إمّا عند غيرهم وإما بعضهم عند بعض، كل إنسانٍ على مقدار عبته لذلك، أو مقدار ما أمكنه بلوغه منه.

هـ ومدينة التغلب، وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم، المتنعين أن يقهرهم غيرهم، ويكون كدّهم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقط.

و- والمدينة الجماعية هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل كل واحدٍ منهم ما شاء لا يمنع هواه في شيء أصلاح(١)

### وفي هذا النص صعوبتان لغويتان هما:

١- والمدينة البدّالة عمادًا يقصد جا؟ لقد وردت في طبعتى كتاب والسياسة المدنية ٤(٦) بصورة: النذالة (بالذال وقبلها نون)وهو تحريف صارخ إذ وصفُها بعد ذلك لايسمح بذلك. ولعل الصواب أن تكون: مدينة البدَّالة، أي مدينة التجار؛ ويؤيد ذلك وصفها بأن هدف أهلها هو التعاون على نيل الثروة واليسار والاستكثار من اقتناء الضروريات وما قام مقامها من الدرهم والدينار وجعها فوق مقدار الحاجة إليها، لا لشيء سوى عبَّة اليسار فقط والشُّحُّ عليها، وأن لا ينفق منها إلا في الضروري عما به قوام الأبدان : وذلك إمَّا من جميم وجوه المكاسب، وإما من الوجوه التي تتأتى في ذلك البلد. وأفضل هؤلاء عندهم أيسرهم وأجودهم احتيالًا في بلوغ اليسار. ورئيسهم هو الإنسان القادر على جودة التدبير لهم فيها يكسبهم اليسار، وفيها يحفظه عليهم دائهًا. واليسار ينال من جميم الجهات التي منها يمكن أن ينال الضروري وهي: الفلاحة والرعاية والصيد واللصوصية، ثم المعاملات الإرادية مثل التجارة والإجارة وغير ذلك، (٢).

وربما كان هذا الوصف أقرب ما يكون انطباقاً على ما يسمى وحكومة الأغنياء هـ

٧- والصعوبة الثانية في عبارة: المدينة والجماعية». ولكن الوصف الوارد في والسياسة المدنية، (ص٩٩) يوضع المعنى المقصود منها، اذ ورد فيه: ﴿ وَفَامًا المَّدِّينَةِ الْجُمَاعِيةِ فَهِي المدينة التي كل واحد من أهلها مطلق مخل لنفسه يعمل ما بشاء وأهلها منساوون، وتكون سُتتهم أن لا فضل لإنسان عل إنسان في شيء أصلًا. ويكون أهلها أحراراً يعملون ما شاؤوا، ولا يكون لاحد على أحد منهم ولا من غيرهم سلطان إلَّا أَنْ يَعْمَلُ مَا تَزُولُ بِهِ حَرِيتُهُمْ. فَتَحَلَّثُ فِيهُمُ أَخَلَاقَ كَثْيُرَةً وهممكثيرة وشهوات كثيرة والتذاذ بأشياء كثيرة لاتحصى كثرةً، ويكون أهلها طوائف كثيرة متشابهة ومتباينة لا تحصى كثرة. فتجتمع في هذه المدينة تلك التي كانت متفرَّقة في تلك المدن كلهد الخسيس منها والشريف وتكون الرئاسات بأي شيء اتفق من سائر تلك الأشياء التي ذكرناها. ويكون جهورها الذين ليست لهم ما للرؤساء مسلطين على أولئك الذين يقال فيهم إنهم رؤساؤهم، ويكون من يرأسهم إنما يرأسهم بإرادة المرءوسين، ويكون رؤساؤهم على هوى المرءوسين. وإذا استقصى أمرهم لم يكن فيهم في الحقيقة لا رئيس ولا مرءوس)<sup>(۱)</sup>.

وربما كان هذا الوصف أقرب إلى تصوير النظام الديمقراطي لأنه يؤكد الحرية والمساواة وكون الرؤساء على هوى المرءوسين، وهذه خصائص النظام الديمقراطي، وسائر الصفات هي صفات الديمقراطية كها شاهدها أفلاطون في أثينا في القرن الخامس والنصف الأول من القرن الرابع. فقد كانت هذه الديمقراطية كها قال عنها ثوكوديدس (الكتاب الثاني ١٤٠) وتقوم على إسلام إدارة شؤون المدينة إلى أهواء الدهاء. ويقول أفلاطون في كتاب دالسياسة، (ص ٧٥٥ وما يليها) إن الديمقراطية تنشأ حين يكسب الفقراء ويقتلون أو ينفون خصومهم، ويعطون باقي الناس حقوقاً متساوية وفرصاً متكافئة لتولي المناصب، ويكون اليقين فيها عادة بالقرعة ووفي متكافئة لتولي المناصب، ويكون اليقين فيها عادة بالقرعة ووفي أن يفعل ما يشاء... ويرتب حياته كها يحلو له... في أن يفعل ما يشاء... ويرتب حياته كها يحلو له... وتنوع الأخلاق إلى أقصى درجة. وتنوع الأخلاق، مثل تنوع الألوان في ثوب مزركش، يجعلها تبدو جذابة ... وهي

<sup>(</sup>١) القاراي. وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٣٧ - ١٩٣

<sup>(</sup>٢) ص ٨٨ س١٠١! بيروت سنة ١٩٦٤

<sup>(</sup>٣) الغارابي: وكتاب السياسة المدنية؛ صيده. ٥٩. بيروت، سنة ١٩٩٤

تحتوي على كل نمط ممكن، بسبب ما نهيئه من حريات. وليس في الديمقراطية ارغام على ممارسة السلطة إذا كنت قادراً عليها، أو على الخضوع للسلطة إذاكنت لا تريد الخضوع لها؛ وتستطيع أن تمتنع من المشاركة في الحرب، إذا نشبت الحرب، كيا أن في استطاعتك أن تثير حرباً خاصة في وقت السلام إذا كنت لا تحب السلام؛ وإذا وجد قانون يمنعك من تولي منصب سياسي أو قضائي، ففي وسعك مع ذلك أن تتولى أيما ششت إن مرّ بك.

وواضع كل الوضوح أن ها هنا تشاجاً تاماً بين المدينة الجماعية، والديمقراطية كيا وصفها أفلاطون ولهذا يجب أن تقرأ: الجماعية (بفتع الجيم)(١)، نسبة إلى الجماعة ، (الشعب، الجماعة) δγμος

ونتابع ذكر باقى مضادات المدينة الفاضلة:

٧- المدينة الفاسقة: وتتفق في الأراء على الأراء الفاضلة، أما في الأفعال فتسلك سلوك أهل المدن الجاهلة.

٣- المدينة المتبدلة: وهي التي كانت آراؤها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة وأفعالها، غير أنها تبدّلت فدخلت فيها آراء غير تلك، واستحالت أفعالها إلى غير تلك، (٢)

 المدينة الضالة: هي التي نُصِبت لها مبادىء غير حقيقية ، ونصبت لها سعادة غير التي هي في الحقيقة سعادة وحوكيت لها سعادة أخرى غيرها، ورسمت لها أفعال وآراء لا تنال بشيء منها السعادة (٢). دويكون قد استعمل في ذلك التمويهات والمخادعات والغرور (1).

وملوك المدن المضادة للمدينة الفاضلة مضادون لملوك هذه الأخيرة، ورياستهم مضادة للرياسات الفاضلة.

ودكل رئاسة جاهلية إما أن يكون القصد منها التمكنُّ من الضروري، وإما اليسار، وإما التمتع باللذات، وإما الكرامة والذكر والمديح، وإما الغلبة، وإما الحرية. فلذلك صارت هذه الرئاسات تشرى شراة بالمال وخاصة الرئاسات التي تكون في المدينة الجماعية: فإنه ليس أحد هناك

اولى بالرئاسة من أحد؛ فمتى سُلَّمت الرئاسة فيها إلى أحد فإما أن يكون أهلها متطولين بذلك عليه، وإما أن يكونوا قد أخذوا منه أموالًا أو عِرَضاً آخره(١).

ويفصل الفارابي هذه الأنواع تفصيلًا أوسم وأوضح في كتاب والسياسة المدنية، فليرجع إليه القارى، لمزيد من التفصيل. على أنه في هذا الباب كله لا يكاد يخرج عما أورده أفلاطون في المقالة الثامنة من والسياسة؛ (ص22هـ ٥٩٢).

بفضل الفارابي توطدت أركان الفلسفة في العالم الإسلامي، واتخلت طابعها الذي سيكون لها بعد ذلك حتى ابن رشد، وهو المزج بين الأفلاطونية والأفلوطينيُّة من ناحية. والفلسفة الأرسطية والمشائية من ناحية أخرى، في نظرة في العالم على حظ كبر من الأصالة في التركيب.

وإذا كان الفارابي لم يخلف تلاملة مباشرين، لأنه عاش وحيداً، فإن الفلاسفة التالين، وعلى رأسهم ابن سينا، سيعتمدون عليه ليس فقط في فهم الفلسفة اليونانية، بل وأيضاً في وضع كثير من الأراء والنظريات

### فايجل

### Valentin Weigel

صوفي وفيلسوف ألماني ولد في Naundorf ( بالقرب من Gnossenbain في اسكسونيا في سنة ١٥٣٣، وتوفي في Zschopau ( في ارتسبرج ) في ١٠ يـونيو سنة ١٩٨٨

عاش في وحدة واعتزال ودرس الصوفية ، واشمارً من المجادلات اللاهونية ، ومن تنزايد النطابع الشكيل والسياسي في المذهب الرسمي للبرونستنتية اللوثرية ، ورأى في ذلك خبانة لروح لونر

وخوفاً من الرقابة التي فرضها البروتستنت ، لم ينشر شيئاً من كتبه ومن هنا ثار الخلاف حول صحة نسبة بعضها إليه ومن أبرز مؤلفاته ، وقد نشرت بعد وفاته

١ ـ د الحياة الدائمة ي، هلّه سنة ١٦٠٩

<sup>(</sup>١) الغاران: والسياسة المديةو صر ١٠١

<sup>(</sup>١) من العار أن يقرأها يوسف كرم وكذلك د. مجار ناشر والسياسة المدنية، بكسر الحبم حل أنها نسبة إلى الوقاع الجنسي ا

<sup>(</sup>٢) الفاران: وآراء أهل المدينة الفاضلة، ص ١٣٣

<sup>(</sup>٣) راجع الفاراي: والسياسة المدنية؛ ص ١٠٤ بيروت سـة ١٩٦٤.

<sup>(1)</sup> الفاراي أراء أعل المدينة الفاضلة، ص١٣٣٠ بهروت ١٩٧٢

### گايل

#### Eric Weil

مفكر فرنسي من أصل الماني.

ولد في سنة ١٩٠٤، وتوفي في سنة ١٩٧٧ في نيس.

تعلم في الجامعات الألمانية، وكان تلميذاً لإرنست كاسيرر. ثم اضطر إلى مغادرة المانيا مع مجيء النازية إلى الحكم، وارتحل إلى فرنسا وتجنّس بالجنسية الفرنسية. وأخذ أسيراً في سنة ١٩٤٠ عقب استيلاء الألمان على فرنسا، ثم أفرج عنه بعد الحرب. وحصل على الدكتوراه من جامعة باريس برسالتين: الكبرى بعنوان: ومنطق الفلسفة» (عند الناشر قران، سنة ١٩٥٠)، والصغرى بعنوان: وهيجل والدولة» (قران، سنة ١٩٥٠)، وصار أستاذاً في جامعة ليل عالفا ثم في جامعة نيس Nice.

كان من انصار الليبرالية ، ولهذا قام بتحليل الماركسية وبيان مناقصها ومآزقها، وبينٌ ذلك في كتاب « الفلسفة السياسية » (قران، سنة ١٩٥٦).

ومن كتبه الأخرى نذكر:

دومشاکل کنتیه، (قران، سنة ۱۹۹۳)Problèmes . Kantiens

### فتجنشتين

### **Ludwig Wittgenstein**

منطقي ومن فلاسفة اللغة.

ولد في قيينافي ٢٦ أبريل سنة ١٨٨٩، وتوفي في كمبردج في ٢٩ أبريل سنة ١٩٥١

دَرَس الهندسة في برلين ومانشستر. وعني بدراسة الرياضيات والأسس المنطقية التي تقوم عليها، فالتحق بجامعة كمبردج حيث دَرس المنطق الرياضي على يد برترند رسل في سنة ١٩١٧ فكان لتعاليم رسل تأثير بارز في تفكيره وفي الأفكار التي سجلها فتجنشين في بحث له بعنوان:

٢ ـ د رسالة في الحياة السعيدة ، هلَّه سنة ١٦٠٩

٣- درسالة جيلة في الصلاة ، هلَّه سنة ١٦١٢

٤ ـ و في مكان العالم ،، هله سنة ١٦١٣

هـ و محاورة في المسيحية ،، هلَّه سنة ١٦١٤

 ٦ - ١ حوار حول المسيحية الصحيحة ، همبورج سنة ١٦٣٢

۷ ـ د اعرف نفسك ، Newenstadit سنة ١٦١٥

يندرج فايجل في سلسلة كبار الصوفية الألمان من السيد اكهرت حتى يعقوب بيمه الذي كان فيها يبدو من تلاميذه .

ومذهبه في التصوف روحاني محايث. وعنده أن الله وحدة لا يمكن وصفها ، وهي غير محدودة ، ولا محددة . ولا محددة . والحلق هو أكثر من والحلق هو كشف الله عن نفسه وكل غلوق هو أكثر من بحرد صورة لله ، إن ماهيته إلاهية ولا موجود خارج الله ، بل كل موجود موجود في الله وحضور الله في كل المخلوقات يربط بينها برابطة ضرورية لا انفصام لها وليس فقط كل الناس ، بل وكل الموجودات سواء ؛ وإنما يأتي التفاوت بما هو فزياتي ـ وبالتاني بما هو ظاهري ولما كانت ماهية كل شيء فزياتي ـ وبالتاني بما هو شرير في جوهره والانسان هو من جهة معلي تجاه الله من حيث انه يفني فيه، ومن جهة أخرى : ايجابي من حيث هو يشارك في الطبيعة الفعالة لله

والانسان مختصر شريف جامع لكل الكون، وفي هذا نجد ما يذكرنا بكلام عمي الدين بن عربي إن الانسان عالم صغير. ولما كان يحتوي على كل الحقيقة الواقعية في مراحل ذاته، فهو ليس في حاجة إلى البحث عنها في خارج ذاته.

وفعل المعرفة هو انطواء على الذات، والواقع الخارجي هو مجرد مناسبة ودافع إلى المعرفة

### مراجع

- H. Maier: Der mystische Spiritualismus V. Weigels. Götersloh, 1926.
- W. Zeller: Die Schriften V. Weigels, eine literarkritrsche Untersuchung, Berlin, 1940.
- A. Koyré: Mystiques, spirituels, alchimistes du XVI<sup>e</sup> siècle allemand. Paris (1955).

وبحث منطقي فلسفي، (بالألمانية) Adhandlung (نشر في وحوليات فلسفة الطبيعة) Adhandlung (نشر في وحوليات فلسفة الطبيعة). وقد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله بعام، في سنة ١٩٣٧، في لندن مع مقدمة لبرترند رسل وترجمة انجليزية بعنوان -Tracta لندن مع مقدمة أبرترند رسل وترجمة انجليزية بعنوان -tus logico philosophicus (وله طبعة ثانية منقحة، ظهرت في سنة ١٩٣٣).

ثم عاد إلى وطنه، النمسا، حيث قام بالتدريس في المدارس الأولية. وعاد بعد ذلك في سنة ١٩٣٩ إلى كمبردج، حيث حصل على منحة بحث research fellowship. وفي سنة ١٩٣٥ خلف ج. اي. مور Moore استاذاً للفلسفة في جامعة كمبردج. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية عمل مساعداً في مستشفى بلندن. وفي سنة ١٩٤٧ ترك التدريس نيائياً.

ولم ينشر في حياته، إلى جانب والرسالة النطقية الفلسفية، سوى بحث آخر صغير بعنوان: وتعليقات على الشكل المنطقي، (في وأعمال الجمعية الأرسطية، ملحق المجلد التاسع، سنة ١٩٢٩ ص ١٩٢٩ ـ (١٧١). لكنه ترك بعد وفاته عدداً كبيراً من المؤلفات المخطوطة، منها:

١٩١٣ على المنطق، كتبه سنة ١٩١٣
 ٢ عاضرة عن الأخلاق، كتبها سنة ١٩٣٩ أو سنة
 ١٩٣٠

الموالكتاب الأزرق، كتبه سنة ١٩٣٢، سنة ١٩٣٤ الموالكتاب الأسمر، كتبه سنة ١٩٣٤، سنة ١٩٤٥ المواسس الرياضيات، كتبه سنة ١٩٣٩

R. Rhees و G.E.M. Anscombe و G.E.M. Price و R. Rhees و G.H.V. Right

Philosophische ومسياحيث فسلسفيية الماء المستقبية الماء الما

ثم كتاب

الموسلاحظات عن اسساس الرياضيات، Bemer المياضيات، المسفورد kungen über die Grund lagen der Mathematik (أكسفورد ونيويورك سنة ١٩٥٤).

وبعد ذلك نشر رقيا ٣، ٤ في مجلد واحد، في أكسفورد

ونيويورك سنة ١٩٥٨؛ ثم 16 Notebooks 1914 في نيويورك سنة ١٩٦١؛ ثم: «محاضرات ومحادثات في علم الجمال وعلم النفس والإيمان الديني في باركلي۔ اكسفورد سنة ١٩٦٦؟ ودرسائل من لودڤيج ثمنتجشتين،، اكسفورد سنة ١٩٦٧

> ويمكن تمييز مرحلتين واضحتين في تطور فكره: أمرحلة والرسالة المنطقية الفلسفية».

وب)مرحلة تدريسه في كمبردج، ويتجلى خصوصاً في كتابه الثاني الرئيسي: «مباحث منطقية».

في المرحلة الأولى عمل في أثر مور ورسل على تعمق التحليل اللغوي والتصورات المنطقية الفلسفية، عند كل من ج. اي. مور ورسل. وجمع فيها بين التجريبية والعقلية.

وفي المرحلة الثانية اتجه إلى النظر إلى الفلسفة على أنها تحليل لغوي يتحرر من الأساكيم الحاضرة التي لجأت إليها الوضعية الجديدة. وأسهم بذلك في تكوين وتوجيه المدارس التحليلية الانجليزية الناشئة في جامعتي كمبردج وأكسفورد.

أ)مرحلة الرسالة المنطقية الفلسفية:

صاغ قتجنشتين أفكاره الأساسية في والرسالة. . . في سبع قضايا أساسية يتوجها قضايا أخرى ميزها بأرقام عشريةً. وهذه الأفكار الأساسية تدور حول موضوعين: (الأول): تحليل طبيعة اللغة وقدرتها على التمثيل الرمزى والبحث عن الطابع الخاص للغة المنطقية والرياضية. واللغة التي يبحث فيها تتجنشتين هي اللغة المثالية الكاملة التي ينبغي عليها بغض النظر عن نحو اللغات الخاصة الجزئية التكلم جها أن تعكس في تركيبها التركيب المنطقى للحقيقة الواقعية. وهذه اللغة نكون ذات معنى من حيث هي صورة للعالم: فالعلامات السيطة (الأسهاء) في القضاياً تناظر أشكال الموضوعات (الأشياء) في الموقف الواقعي. وتبعاً لذلك فإن معنى القضية هو القدرة على رصف الوقائم المكنة. ومعنى هذا أنه توجد وقائم بسيطة (وقائم ذرات) تناظرها فضايا بسيطة جداً (اولية أو ذرّية)، ولو لم توجد وقائم ذرات، لتوقف معنى القضية دائيًا على حقيقة قضية أخرى، ولن يكون هناك صورة للعالم. ويقصد من والوقائع الذرات: المعطيات المباشرة، أي وقائع الإحساس بوصفها عناصر واحدية لا هي ذاتية ولا هي موضوعية. وعلى أساس القضايا الذرية يقوم كل بناء اللغة. أما القضايا غير الأولية ( الجزئية) الناشئة عن ربط

القضايا الذرية بواسطة الثوابت المنطقية (دواوه، داوه، داوه، داؤه، دإذا... حينتذه، إلخ) فهي دوال لحقيقة هذه القضايا، لأن قيمتها كحقيقة تتوقف على قيم حقيقة هذه. وجماع القضايا الذرية والجزيئية ذوات المعنى التجريبي يؤلّف العلم، وخارجها لا على لقضايا من غط آخر.

و(الثان) هو البحث في طبيعة تقريرات المنطق الصورى والرياضيات. فينتهى إلى القول بأن مثل هذه التقريرات ليست سوى قضايا زائفة Pseudo- propositions خالية من المعنى sinnlos: إنها مجرد تحويلات لعلامات لغوية، صِحتها لا تتوقف على تحقيق تجريبي، بل على الشكل الباطن الجوهري للعلامات. والقوانين والاستدلالات المنطقية هي مجموعات من تحصيل الحاصل tautologies وقضايا الفلسفة التقليدية (التي لا تنتــب إلى العلم ولا إلى المنطق) هي أيضاً فضايا زائفة ليست فقط خالية من المعني sinnlos بل وأيضاً غير معقولة unsinnig . والفلسفة ليست مذهباً doctrine ، بل نشاط activité يقوم في بيان التناظر بين الوقائم والصور القضائية، وهو تناظر بمكن بيانه، لكنه لا يمكن التعبر عنه. ومن هنا ختمت والرسالة. . . و بهذه العبارة: ووعها لا يمكن الكلام عنه بعد ينبغى السكوت، (القضية السابقة). وإلى ميدان ما لا يمكن التعبير عنه تنتسب القيمة أيضاً. والنشاط الوحيد الجائز للفيلسوف هو توضيح الأفكار المعتمة أو الغامضة .

ب) إن لغتنا تشبه مدينة عتيقة هي مشتبك من الأزقة والميادين، ومن المنازل المبنية في عصور مختلفة، وتحيط بها ضواح جديدة أكثر انتظاماً وتشابهاً في الشكل. وكل قطاع من الفطاعات اللغوية له طريقة خاصة في الدلالة على المعنى، يمكن فهمها بواسطة بناء نموذج لغوي (أو لعبة لغوية يمكن فهمها بواسطة بناء نموذج لغوي (أو لعبة لغوية المخاء ايضاح استعمال الألفاظ. ومعنى اللعبة المغوية هو نمط استعمالها. ولا ينبغي رد أشكال اللغة إلى جنس واحد، بل يجب تمليل الأنساب التي تربط بينها وتجمل منها أسرة.

وينتج عن هذا نتائج مهمة. في نظرم بالنسبة إلى التغلسف. يقول: وإن خلطتنا هي أن نبحث عن تفسير هناك حيث ينبغي أن نرى الوقائع بوصفها ظواهر أصلية، أعني حيث ينبغي أن نقول: إنه تُلمب هذه اللعبة اللغوية. والأمر ليس أمر تفسير لعبة لغوية بواسطة تجاربنا المباشرة، بل إيضاح لعبة لغوية (دمباحث فلسفية) ص 197\*). وجذا تصبح

الفلسفة ومعركة ضد اعتلال عقلنا بسبب من لغتناه (ص ٤٧). ويحاول تتجنشتين في والمباحث الفلسفية، أن يعالج والأمراض اللغوية».

وقد رفض ڤتجنشتين دائهًا أن يُعَدَّ من أعضاء ددائرة فيناه التي انشأها مورتس اشلك وكان من أكبر رجالها رودلف كرنب R. Carnap .

#### مراجع

- N. Malcolm: L. Wittgenstein. London, 1958.
- D. Pole: The later philosophy of L. Wittgenstein. A Short introduction. London, 1958.
- E. Stenius: Wittgenstein's «Tractatus». a critical exposition of the main lines of thought. Oxford- Ithaca, N.Y., 1960
- A. Maslow: A study of Wittgenstein's «Tractatus». Berkely, 1961.
- J.P. Griffin: Wittgenstein's logical atomism- Oxford-New York, 1964.
- F. Barone: art. Wittgenstein», in Enciclopedia filosofica., Vol. 6.

## فرتك (أدولف)

### Adolphe Franck

عالم بالفلسفة ذو نزعة روحية.

ولد في (Liacoort (Meurthe) بشرقي فرنسا في ٩ اكتوبر سنة ١٨٠٩، وتوفى في باريس في ١١ أبريل سنة ١٨٩٣ وكان أستاذاً في الكوليج دي فرانس، وعضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية.

وقد اشتهر بكتاب وقاموس العلوم الفلسفية ع Diction- وقد اشتهر بكتاب وقاموس العلوم الفلسفية اجزاء، ما naire des sciences Philosophiques (ظهر أولاً في الجلاء باريس سنة ١٨٤٤ وطبعة ثالثة في مجلد واحد سنة ١٨٨٥) وفيه حرر عدة مواد؛ وعلى الرغم من قِلْمه فلا يزال مرجعاً يعتد به لما فيه من معلومات وفيرة، وقد كتب فيه مونك مواد الفلسفة الإسلامية واليهودية.

ومن مؤلفاته أيضاً: والقبالة أو فلسفة العبرانيين الدينية و (باريس سنة ١٨٤٣؛ ط٢ سنة ١٨٨٨)؛ والفلسفة والدين و (باريس، سنة ١٨٦٧).

### فرنك (سيمون)

#### Semen Frank

مفكر روسي، ولد في موسكو في ١٦ يناير سنة ١٨٧٧، وتوفى في لندن في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ كَرْس الاقتصاد والقانون في موسكو. ثم انتقل إلى برلين حيث بدأ يهتم بالفلسفة. وفي سنة ١٩٠٧ بدأ في تدريس الفلسفة في مدينة بطرسبرج، وشغل كرسي الفلسفة في جامعة ساراتوف في سنة ١٩١٧

ونفي من روسيا في سنة ١٩٢٢، فارتحل إلى برلين، وقام بالتدريس في جامعتها حتى سنة ١٩٣٧، حيث انتقل إلى باريس. وبعد الحزب العالمية الثانية عاش في لندن.

وفلسفته ميتافيزيقا متأثرة بهسرل والظاهريات. ومن أهم مؤلفاته:

احالفلسفة والحياة، بطرسبرج سنة ١٩١٠ (ترجمة ٢-١٥ موضوع المعرفة، بطرسبرج، سنة ١٩١٥ (ترجمة فرنسية بعنوان: «المعرفة والوجودة، باريس سنة ١٩٢١). ٢-١٥ مناهج العلوم الاجتماعية، برلين سنة ١٩٢١ عـدالمرفة الحية، باريس سنة ١٩٢٦ هـدالمرفة الروسية، برلين سنة ١٩٢٦ ٢-١٩١٥ معناء، لندن سنة ١٩٤٦ (٧) والنور في الظلمة: بحث في الاخلاق المسيحة والفلسفة الاجتماعية ، باريس سنة ١٩٤٩

### مراجع

- N.O. Lossky: Histoire de la philosphie russe, pp. 276-306. Paris, 1934.

فرويد

### Sigmund Freud

مؤسّس التحليل النفسي.

ولد في ١٨٥٦/٥/٦ في فرابيرج Freiberg (في إقليم موراڤيا، وكان آنذاك ضمن الامبراطورية النمساوية، وصار بعد الحرب العالمية الأولى جزءاً من تشيكوسلوفاكيا) من أسرة يهودية، انتقلت إلى فينا وهو في الثالثة من عمره. وفي سنة ١٨٧٣ التحق فرويد بجامعة قينا حيث درس الطب، وتخصص في طب الأعصاب، وقام في ميدانه بأبحاث جيدة معملية، نشرها سنة ١٨٨٥ وسنة ١٨٨٦. وكجزء من تدريه سافر إلى فرنسا، حيث اتصل بعدد من الأطباء الفرنسين المتخصصين في الأمراض النفسية وعلى رأسهم شاركو -Char) (cot) وبيير جانيه (Pierre Janet)وكانوا في علاجهم للأمراض العقلية يستعملون التنويم المغناطيسي. فاهتم فرويد بهذه الطريقة وأجرى تجارب مستعيناً بالتنويم المغناطيسي، أولاً في فرنسا، وبعد ذلك في النمسا. فاكتشف حيئذ ان من المكن في أحوال كثيرة جعل المريض، تحت التنويم المغناطيسي، بتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سبباً في إحداث أعراض مرضية عصبية أو نفسية. فاستنتج من هذا أن استعادة مثل هذه الذكريات وما صاحبها من تجارب انفعالية تفيد في علاج المريض، لأنه وجد أن أعراض المرض كانت تختفي خالباً متى ما كان التذكر ممكناً.

وبالتعاون مع بروير Breur سعى فرويد لتكميل هذه الطريقة لكنه تبين لمها أن التنويم المغناطيسي لا يفيد إلا في مساعدة المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدت إلى المرض. ويمزيد من التجارب تبين لبروير أن من الممكن والمعاضة عن التنويم المغناطيسي بما سماه أحد مرضاه: والمعلاج بالمحادثة، وذلك بأن يتحادث مع المريض في موضوعات انفعالية دون الاستعانة بالتنويم المغناطيسي، لكن بروير ما لبث أن انصرف عن هذه الطريقة في العلاج، لما وجده في المناقشات مع المرضى حول تفاصيل شخصية وجدية في المناقشات مع المرضى حول تفاصيل شخصية وجدية من أمور عيرة وغير واضحة. أما فرويد فقد وجد في تصريحات مرضاه وما يصحبها من ردود فعل انفعالية وسيلة يمكن استخدامها في العلاج. وهذه الملاحظة أدت به إلى فكرة التحليل النفسي.

انفصل بروير عن فرويد، لكن هذا الأخير استمر وحده في هذا الطريق، وجمع بين التنويم المغناطيسي وبين المعلاج بالمحادثة. لكنه تبين له بعد ذلك أن التنويم غير فعّال في بعض الأحوال، لأن بعض المرضى لا يمكن تنويهم، ولأن

من ينومون ويعانون تغييراً في الأعراض التي ظهرت عليهم أولاً نتيجة للإيماء التنويمي قد تظهر عليهم فيها بعد أعراض أخرى. ومن هنا انصرف فرويد إلى طريقة دالعلاج بالمحادثة أكثر فأكثر ، وقلل اعتماده على التنويم حتى لم يعد يفيد إلا في جعل المريض يسترخي ويطلق العنان لعقله. لكنه كان من المضروري القيام بنوع من الرقابة على انطلاق المريض في سرد المعاني المترابطة. ووجد فرويد أن تحليل أحلام المريض هو وسيلة نافعة في إحداث هذه الرقابة.

وخلال هذا كله كان فرويد يولي أهمية خاصة لما يرد في هذه المحادثات العلاجية من تصريحات المرضى عن مشاكلهم الجنسية بخاصة، مما جمله يرجع إلى الغريزة الجنسية الأصل في كثير إن لم يكن في كل الأمراض العصبية والنفسية . وهو الاتجاه الذي أنكره عليه زميله يوسف بروير فانفصل عنه .

وقد رأى فرويد أن اهتمام عالم النفس وعالم الأمراض النفسية يجب أن ينصب على طبيعة تجارب الشخص في الحياة، وكيف حدثت كل واحدة من هذه التجارب، وكيف تفاعلت مع تجاربه السابقة. وافترض أن التجارب الأولى في حياة الطفل ذات أثر كبير في تكوين أساس الشخصية، وأن ما يحدث للإنسان بعد من المراهقة لا يؤثر إلا قليلاً في غط الشخصية الذي تكون قبل ذلك. ولئن كان اهتمام فرويد قد الشخصية الذي تكون قبل ذلك. ولئن كان اهتمام فرويد قد اتجه في المقام الأول إلى ذوي الأمراض العقلية، فإنه اعتقد أن من الممكن تعميم التائج التي يصل إليها في دراسة المرض لتشمل أيضاً كل أنواع السلوك الإنساني.

والمنبج الذي استخدمه هو كها قلنا ترك خواطر المريض نشال عليه في حرية، مع قيام المحلّل النفسي بجلاحظة المريض وتفسير خواطره. فكان يطلب من المريض أن يصرّح عسى أن يكون فيها من تفاهة أو عنه أو عدم معقولية أو غالفة لقواعد الأخلاق والمعاملات، وذلك على أساس أن مجرى التفكير هو سلسلة من الخواطر المترابطة التي فيها ترتبط كل خاطرة بما يسبقها. والإنسان، في الأحوال العادية، يكتم الأفكار السيئة إما بسبب المخاوف أو الفيم الأخلاقية المرعية أو التهذيب والأداب السائدة؛ ويريد فرويد بترك الخواطر تنطلق من خواطر وأفكار ورغبات. وتسلسل الترابطات يؤدي إلى من خواطر وأفكار ورغبات. وتسلسل الترابطات يؤدي إلى المشاعر والأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل نفسية عند المريض، ثم من وراء ذلك إلى التجارب الأصلية التي أدت

إلى حدوث عدم التكيف النفسي فيه. وباستمرار العملية، عملية ترك الخواطر الحرة تفصح عن نفسها دون رقيب، وقيام المحلل بتفسيرالمادة المتحصلة عن ذلك، يكتشف المريض والمحلل أن ثم علاقة بين التجارب الماضية وبين الأحوال الراهنة غير السوية التي يعانيها المريض.

### مبادىء الحياة النفسية كها يراها فرويد:

الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مذهب فرويد هي أن الغرض الأساسي من كل فعل يقوم به الإنسان هو تحصيل أكبر لذة وجعل الألم أقل ما يمكن. ذلك لأنه رأى أن السلوك يتجه نحو السعادة بمعنى تحصيل أكبر لذة، أو اشباع الحاجات الحسية.

والطفل يسعى إلى تحصيل اللذة بغض النظر عن نائجها. وفي هذه النقطة يسترشد سلوكه دبدأ اللذة، وكليا كبر تعلم كيف يضبط سلوكه بما يواجهه من حقائق. فيحقق أكبر للذة مع أقل ضرر ناجم عنها. وهذا الانجاه يسمى دمبدأ الواقع، وهو ثمرة نضوج قدرته على ضبط نفسه. وعملية الضبط، والتخطيط، والتخيف مع الواقع هي والأناه Ego.

وكليا تقدم الطفل في السن وصار مراهقاً تتغير قيمه الأخلاقية، فينشأ ما يسميه فرويد بـ والأنا الفوقاني، الذي هو شمرة محاكاة الطفل لسلوك أبويه.

وكل سلوك ذو غرض، وغرضه هو تحصيل أكبر لذة وتقليل الألم الضروري إلى أقل درجة. وفي العادة يوجد أكثر من دافع لترجيه أي فعل، ومن الدوافع ما هو حاضر ومنها ما هو ناشيء عن تجارب ماضية. وتنشأ المنازعات حين يقع أحد هذه الدوافع في تناقض وتنازع مع باقي الدوافع. وفي عملية النضوج البيولوجي تحدث عدة صعوبات. والتطور يتضمن العثور على بعض وسائل للتكيف مع هذه الصعوبات. ولما كانت مشاكل التطور ذات أصل بيولوجي، فينبغي مواجهتها وحلها بواسطة كل طفل على حدة.

والدوافع، وتجارب الحياة، والموقف الحالي، والقيم الأخلاقية، وضروب بذل الطاقة، والتحريمات كلها تتفاعل معاً لتكوين الشخصية.

ونمط هذا التفاعل يتقرر في الطفولة على أنه ناتج النضوج الفزيائي (الطبيعي) والاجتماعي. بحتاج إليها.

وهكذا كان فرويد يرى أن العقل يتأثر بدوافع حيوانية أولية، ويراقب من قِبَل قيم أخلاقية، ويتكيف وفقاً لمتطلبات الواقع .

### التفكير والمعرفة واللاكرة:

وفي بداية الأمر، الطفل لا يفكر، بل يرد الفعل باندفاع وينشد لذات مباشرة. وسلوكه هذا يتفق مع ومبدأ اللغة، الذي ذكرناه من قبل. وبعد عام أو عامين، يتعلم الطفل أن عليه أن ينظر في نتائج ما يفعله حتى يتجنب ما قد يحدث من الم ينتج عن مباشرة اللغة، وهذا هو مبدأ الواقع. واعتبار النتائج على هذا النحود هو التفكير. والتفكير امتثال رمزي للموضوعات والأحداث والمشاعر. وكثير من هذه الرموز قد تعلمها الطفل من أبويه أو بيئته، وبعضها هي مفهرمات لا شعورية تكون جزءاً من وراثته التكوينية. والأحلام غنية بهذه الرموز؛ ولما كانت تتحدد أساساً بقوى لا شعورية، فإنها تكشف عن نوازع ونزاعات مستورة.

### السلوك والشخصية :

ونموالشخصية بمر بعدة مراحل. وكل مرحلة منها تنضمن التفاعل بين البنية النفسية القائمة، والحاجات البيولوجية (خصوصاً الجنسية منها)، والبيئة المحيطة. ويسبب هذا التفاعل، فإنها تسمي مراحل نفسية جنسية Psycho Sexuel. ويعين النمو بيولوجياً، وكل مرحلة تجلب دوافع جديدة لا بد من التوفيق بينها وين الأخرين في المجتمع.

والمرحلة الأولى للنمو تقوم في العبلولة التي تتميّز بتركيز الانتباه على الأفعال الشفوية والأكل ومن هنا سميت بالمرحلة الشفوية، لأن الشفتين تلعبان فيها دوراً رئيسياً.

ويتلو ذلك فترة تسود فيها العادات المتعلقة بالبراز والمثانة، ويزداد فيها التوكيد على أفعال الاست، ولهذا يسميها فرويد باسم والمرحلة الاستية.

ويتلو ذلك المرحلة التي يسميها باسم المرحلة والاحليلية، phallic وتتميّز بمحاولة الطفل حل مشاكله الجنية مع أبويه (نزاعات عقلة أوديب). وفي أثناء هذه المرحلة يؤدي خوف الطفل من الانتقام (بالخصي) بسب تنافسه مع من في مثل جنبه من أبويه إلى أن يشعر الطفل بالتاحد identity مع هذا الوالد (أو الوالدة، بحسب

الشمور :

يميز فرويد بين ثلاث مناطق داخل الشخصية: المنطقة الأولى يسميها و الهو و الهو و المايتألف من دوافع بيولوجية متعددة تكون كلها في أحوالها الأولية غير المتكيفة اجتماعياً. ويمكن أن يسمى ذلك الجانب الحيواني في الإنسان. والمنطقة الثانية يسميها فرويد باسم والأناه. والأنا هو الجزء من الشخصية الذي ينشد العثور على نخارج واقعية للوافع والهوه، وفي نفس الوقت يؤمن الشخص من الوقوع في نزاع مع عميطه ويجنه التجارب الأليمة. ووالأناه Ego هو معدر ضبط النفس، والوسيلة للإبقاء على الاتصال مع المحيط. وهو حاكم يصدر قرارات. أما المنطقة الثالثة، وتسمى والأنا الفوقانيه Super Ego فهي تشمل القيم الأخلاقية التي يتدي بها الشخص، أهني ضميره.

ولكل منطقة من هذه المناطق الثلاث علاقة عددة مع الوعي (الشعور). ومهمة الأنا في التوفيق بين مطالب والهوه bl ووالأنا الفوقاني، وبين الواقع مهمة واعية (شعورية) لا عالة، كما هو الشأن أيضاً في تعامله مع العالم الخارجي وكذلك بعض القيم الشخصية واعية، وإن كان فرويد يعتقد أن والأنا الفوقاني، كثيراً ما يؤثر في الشخص دون أن يكون واعياً بهذا التأثير. والسبب في هذا أن كثيراً من القيم الاجتماعية قد تعلمها الطفل قبل أن يستطيع فهمها وتعقلها.

والمو، بدوافعه الوحشية، لا شعوري. وهذه المادة اللاشعورية تسعى للتعبير عن نفسها على نحو غيرمباشر. فمثلاً الأحلام وهفوات اللسان هي تجليات مقنقة لمضمونات لا شعورية افلت من والأناء وصارت علنية. وفي حالة الأحلام، فإن التخلف غير المباشر من المواد الاندفاعية تصرف مواد كان من شأنها لو بقيت حبيسة أن تحدث اضطراباً في النوم وفي نشاطات أخرى.

وإلى جانب الشعور واللاشعور هناك ظاهرة بسميها فرويد باسم وما قبل الشعوره preconscious، وهو المادة التي يستطيع الشخص أن يتذكرها بحسب إرادته، لكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال الوقت. وهذه المادة لا تبرز من أجل مراقبة الجهاز العضوي، بل بالأحرى من أجل التمكين له من العمل على نحو أكثر فاعلية. ذلك لأن وعي الإنسان بكل قصد وكل ذاكرة باستمرار قد يتدخل في نشاط الإنسان ويعيقه؛ لكنه لا بد من أن تكون هذه المعلومات ميسورة للجهاز العضو حين

سنة ١٩٣٩ بعد أن جاوز الثالثة والثمانين.

#### نشرة مؤلفاته

النشرة المعتمدة لكل مؤلفات فرويد قام بها جيمس استراتشي James Strachey بالتعاون مع بنت فرويد، أنا فرويد Anna Freud، في ٧٤ عجلداً، ونشرت في ترجمة انجليزية في لندن، من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٤، عند الناشر Hogarth.

ونشرت مؤلفاته الأساسية، في ترجمة انجليزية أيضاً، بعنوان

- The Basic Writings of Sigmund Freud, ed. by A.A. Brill. New York, Random House, 1938.

ونذكر من أهم كتبه التي ظهرت على حلة:

- Introductury Lectures to Psychoanalysis. New York, 1920.
- Beyond the Plasure Principle. London 1922.
- Group Psychology and the Analysis of the Ego, London, 1922.
- The Ego and the Id. London, 1927.
- Civilization and its Discontents. New York, 1930.
- New Introductory Lectures on Psycoanalysis. New York, 1933.
- The Problem of Anxiety. New York, 1936.

### مراجع

- Ann F. Neel: Theories of Psychology, pp. 181-210.
   London, 1969.
- Clara Thompson: Psychoanalysis: Evolution and Development. New York, 1950.
- Philp Rieff: Freud: The Mind of the Moralist. New York, 1959.
- E. Jones: The Life and Work of Sigmund Freud, 3 vols. 1953- 55.
- O. Monnoni: Freud. Paris, 1968.
- M. Robert: La Révolution Psychanalytique, 2 Vols. Parix, 1964.

الأحوال)، بما في ذلك قيمه (أو قيمها) الأخلاقية. وجذا يتقرر وأنا فوقاني، Superego، ويدخل الطفل في مرحلة كمُون فيها نكبت كل دواخله الجنسية حتى بداية عهد المراهقة.

فإن مضت المراهقة بدون مشاكل، يقترب الشخص من المرحلة التناسلية genital stage، وإن كان من النادر تحقيق شخصية تناسلية كاملة لأن القليل من الأشخاص هم القادرون على أن يروا بالمراحل السابقة دون أذى.

وإذا وقع الطفل في مشاكل خطيرة خلال أية مرحلة من هذه المراحل، فإن المهارات الاجتماعية التي يكون قد تعلمها فقيرة أر معدومة بتاتاً. وقد يحدث أن يتوقف عن النمو ويثبت على حال معينة، وربما يتعثر ويعرج خلال المراحل الاخرى ويرتد إلى الخلف، وربما يعود إلى مهارات أتقنها من قبل على نحو أفضل حين كان واقعاً تحت ضغط. والتوقف في حال معلوم نتج عن نوع خاص من التكيف المرضي (الباثولوجي)، مثل العيلولة dependancy في ثبوتات شفوية أو جوانية ، ونشاطات شيطانية في ثبوتات شغوية بروتات شاعلة.

والعصابات neuroses والأمراض النفسية والنمو هي ارتدادات في أوقات الضغط إلى مراحل سابقة في النمو أمكن حلّها على نحو أفضل. والضغط المردي إلى الارتداد ينشأ عن نزاعات بين الأشخاص حول قهر دوافع عرّمة. إن الدافع للم يكن مقبولاً فإنه اندفع خلفاً إلى اللاشعور، وعبر عن نفسه، بطريق غير مباشر فقط، بواسطة سلوك وسط نفسه، يرضى التحريات الأخلاقية والاجتماعية.

وكل مرحلة من مراحل النمو تحمل معها مهارات يمكن أن تستعمل وسائل حماية defenses مثل الشخيلات في المرحلة الاستية، وألوان الكبت وردود الفعل في المرحلة الإحليلية.

والطربق الذي سلكه فرويد سلكه وحده. فبعد أن فارقه بروير، انفصل عنه ألفرد أدار في سنة ١٩١١، ثم ثملهلم اشتكل Wilhelm Stekel في سنة ١٩١٧، ثم كارل يونج في سنة ١٩١٤، ثم أوتو رانك Otto Rank في سنة ١٩٧٤

ولما احتل النازي النمسا في مارس سنة ١٩٣٨ ارتحل فرويد إلى لندن، حيث توفي في السنة التالية في ٢٣ سبتمبر

#### مراجع

- J.D.B. Walker: A Study of Frege. Oxford, 1965.
- Ch. Thiel: Sinn und Bedentung in der Logik Frege's Meisen- Heim Glan, 1965.
- I. Angelelli: Studies on G. Frege. Dordrecht, 1967.

### فريس

#### Jakob Friedrich Fries

فيلسوف ألماني من أنصار نقدية كنت ضد مثالية فشت. وشلنج وهيجل.

ولد في باري Barby (إقليم سكونيا في المانيا) في المانيا)، وتعلم في الأكاديمية المورافية في تيسكي، عما جعله يتأثر بنزعة التقوى التي نادى بها الإخوة المورافيون، وعني خصوصاً بالرياضيات، والعلوم الطبيعية، كما دَرَس فلسفة كنت بحسب تفسير رينهولد لها. وفي سنة ١٧٩٥ سافر وتابع، منذ سنة ١٧٩٠ دراساته لمرياضيات والفيزياء في يينا، وتابع، منذ سنة ١٧٩٠ دراساته لمرياضيات والفيزياء في يينا، حيث حضر أيضاً عاضرات فشته، وقد قال عن نفسه: وكنت أستمع إلى عاضرات فشته، وأكتب مذكرات، ثم أهرع إلى البيت وأكتب ردوداً عليهاه. وهذه الردود قد أدبجت في كتاباته التي هاجم فيها مثالية فشته وشلنج وهيجل.

وبعد اتمام دراسته في بينا، صار مربياً لأولاد في سويسره؛ ثم عاد إلى بينا في سنة ١٨٠١ حيث عبن مدرساً في جامعتها، وحصل على الدكتوراه المؤهلة للتدريس برسالة عن الميان المقلي. واستطارت شهرته لما أصدر في سنة ١٨٠٣ (في ليبتسج) رسالة هجومية بعنوان: ورينهولد وفشته وشلنجه. وانتقل إلى هيدلبرج استاذاً للفلسفة والرياضيات في سنة ١٨٠٥ وفي نفس السنة أصدر كتابه والعلم والإيمان والتبوءة (يينا سنة ١٨٠٥) وهو عرض سهل لذهبه في الواقع. وفي العامين التاليين ١٨٠٦ لمعقل، أصدر مؤلفه الرئيسي بعنوان: ونقد جديد للمقبل، في ثلاثة أجزاء، وفيه حاول برنامجاً للاستبطان النفساني، والعملي، وعرض فيه برنامجاً للاستبطان النفساني.

ثم عاد في سنة ١٨١٦ أستاذاً للفلسفة النظرية في

### فريجه

### Gottlob Frege

رياضي ومنطقي ألماني. ولد في قسمار Wismar في منوفهر سنة ١٨٤٨، وتوفي في بادكلينن Bad Kleinen (في اقليم مكلمبورج) في ٢٦ يوليو سنة ١٩٢٥ وكان أستاذاً مساعداً في بينا منذ سنة ١٨٩٦ ويعد من كبار مؤسسي المنطق الرياضي. وقد أسهم في منطقة الرياضيات، ابتغاء وضع نظرية في الاستدلال الخالي من كل عنصر عياني. ولهذا سعى إلى استنباط المعاني (المفهومات) الرياضية من المعاني المنطقية واستمدادها من المنطق العام.

ذلك أنه وجد أن من الضروري إحكام التعريفات في الرياضة، وهذا لا يتم إلا بتخليصها من الاشتراك اللفظي المقترن باللغة العادية. ولهذا عني بالمنطق الصوري وسعى إلى إيجاد كتابة خاصة تجنبنا لشبهات اللغة العادية. لكن الرموز التي وضعها كانت من التعقيد بحيث اطرحت فيها بعد، وحل عملها تلك التي اقترحها بيانو ورسل وهوايتهد.

وفي كتابه وأُسُس الحساب، حاول أن بيين أن الحساب يمكن أن يُعد فرعاً من المنطق وأنه ليس في حاجة إلى التجربة كما زعم مِلْ، ولا إلى العبان كما ذهب إلى ذلك أمانويل كنت.

#### مؤلفاته

- Begriffsschrift, Halle, 1879; neue Aufl.. Begriffsschrift und andere Aufsätze, Hildesheim, 1964.
- Die Grundlagen der Arithmetik, eine logischemathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau, 1884 (2. Aufl. 1934; neue Aufl. Hildesheim, 1961.
- دأسُس الحساب: بحث منطقي رياضي في تصور العددة Grandgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, 2 vols, Jena, 1893- 1903 (neue Aufl. 1 vol., Hildesheim 1962
- والقوانين الأساسية للحساب، مستنبطة بالكتابة التصويرية. Kleine Schriften, hrg. von I. Angelelli, Darmstadt,
  - يشتمل على مجموع مقالاته في المنطق والرياضة.

جامعة بينا. ونشر في سنة ١٨١٨ (في هيدلبرج) كتابه: والأخلاق، وفيه أكد الحرية الفردية والمساواة السياسية بوصفها نتيجتين ضروريتين لمذهب كنت في احترام الشخصية الإنسانية. وفي رسائله ومحاضراته في الاجتماعات الـطلابية كان يدعو إلى قيام حكومة دستورية نيابية، ويهاجم النزعة المحافظة التي كانت تعتنفها الجماعات الطلابية السرّية، كيا كان ينادي بتوحيد ألمانيا. وبلغ هذا النشاط أوجه في احتفال قارتبورج Wartburg الذي أقيم في ١٨ أكتوبر سنة ١٨١٧، وكان مظاهرة سياسية قام بها الطلاب الأحرار، وأحرفوا فيها الكتب والرجعية ، فجر عليه هذا التصرف غضب الحكومتين النمساوية والبروسية، ودفع هيجل إلى السخرية منه ووصفه بأنه وزعيم جماعات السطحية والتفاهةه؛ وهاجم هيجل أيضاً الخطبة التي ألقاها فريس في ذلك الاحتفال فقال عنه انه وزبدة التفكير الضحل، ولما انتصرت المعارضة المحافظة، وتسلطت على الملك كارل وأوجست، بدأت حركة قمع للأحرار، وكان فريس من ضحاياها، فأوقف عن عمله أستاذاً في جامعة بينا.

لكنه أعيد إلى منصبه هذا في سنة ١٨٧٤ وعاد أستاذاً للعلوم في سنة ١٨٧٤ والفلسفة في سنة ١٨٧٥ واستمر في منصبه حتى وفاته في بينا في ١٨٤٠/٨٠ . وفي هذه الفترة ألف الكتب التالية: وفلسفة الطبيعة الرياضية، (هيدلبرج سنة ١٨٧٢)، ومذهب الميتافيزيقا، (هيدلبرج سنة ١٨٧٤)، ومندسي في الانثروبولوجيا النفسية، (في مجلدين سنة ١٨٣٠، سنة ١٨٧٠، في بينا)، ووتاريخ الفلسفة، (في جزئين، هله، سنة ١٨٣٠).

#### فلسفته

ميز فريس بين ثلاثة مواقف من الواقع هي: المعرفة، الإيمان، التنبوء ahndung. إننا نعرف الأشياء كمظاهر تبدو للحساسية الإنسانية والفهم الإنساني. لكننا نؤمن بواقعية عالم من الفاعلين الاخلاقيين الحفاضعين لقوانين أخلاقية سرمدية الكنذهننا يدرك هذا العالم سلبياً بوصفه تحديداً للعالم التجربي، من خلال أفكار العقل. وعن طريق التنبوء (أو الاستشعار) وهو شعور نزيه محض قريب من الشعور بالجميل والسامي نتحقق أن عالم المظاهر والعالم الواقعي الحقيقي ليسا عالمين منفصلين، بل هما عالم واحد، وأن الأول تجل للاناني إنه اسقاط متناو للامتناهي في المتناهي.

لكنه بعد أن مسار هكذا في إثر كنت حوّل نقد كنت

المتعالي للمعرفة إلى بحث نفساني، إلى عملية استبطان ذاتي نفساني. ذلك أنه وجد عدم اتفاق منطقي ودوراً فاسداً في عاولة كنت تحقيق المقولات وإثبات مبادىء الذهن بإحالتها إلى وإمكان التجربة و. إذ لو كانت هذه مبادىء حقاً، فلا حاجة بها إلى برهان، وأي برهان يساق لن يكون كافياً. ويرى فريس أن كنت وقع فريسة دعوى قديمة للعقلية، هي أن كل شيء يمكن أن يبرهن عليه وكل الحقائق يمكن أن ترد إلى مبدأ واحد، هو عند كنت: فكرة التجربة الممكنة.

ولبلوغ المادىء المتافيزيقية لا بد من عملية استبطان ذاتي، لأن هذه المبادىء تكمن وخامضة ومستسرة في أعماق العقل البشري. وشبه هذا الاستبطان الذاتي في المتافيزيقا بالتجريب في الفزياء. ولهذا يرى فريس أن كنت أساء فهم وظيفة الفلسفة النقدية والأحكام الخاصة بها، لأنه بينها الحقائق التي تسعى الفلسفة النقدية إلى الكشف عنها هي غير يبية وهي ضرورية، فإن النقد نفسه تجريبي وقابل للخطا.

ويميز فريس ثلاثة أنواع من البرهان:

 ۱ ـ البرهان، أو رد معرفة مباشرة إلى عيان (محض أو تجريمي)

۲ ـ الدليل، أو رد معرفة مباشرة إلى معرفة أخرى مباشرة.

٣ ـ الاستنباط، أو القيام بتحليل ارتدادي يرجع بمعرفة
 معينة إلى أصلها في المعرفة الميتافيزيقية المباشرة.

وفي منظريته في السطبيعة هـاجم تنازلات كنت للسزعة الغائية، وقال بوجود آلية محضة في أحداث الطبيعة، بل وفي أمور الحياة والعلوم البيولوجية.

وفي دراساته النفسية مضى إلى البحث في النظواهر النفسية المَرْضية. وأكد التفرقة بين ما هـو موروث وما هو مكتسب في أحوال النفس. وقرر وجود أساس فسيولوجي للأمراض العقلية والنفسية.

ومن تلاميذه المباشرين ينبغي أن نذكر E.F. Apelt ومن تلاميذه المباشرين ينبغي أن نذكر 1A07 - 1A17) الذي دافع عن تفسير فريس النفساني لفلسفة كنت. وقد أصدر في سنة 1A67 مجلة دورية بعنوان: وأبحاث مدرسة فريس، استمرت عامين وكانت تهدف إلى نشر أبحاث في الفلسفة ذات نزعة علمية ونقدية. ثم قامت حركة إحياء لمذهب فريس قبيل الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة، قام بها ليونرد نلسون في جتنجن ( ← نلسون).

وقد كان يمتل، حباً عنفاً للتفكير النظري وفي نفس الوقت يمتل، شهوة عنفة للعمل في مسرح العالم. فلو قارنا فشته بالمفكرين النظريين أمثال ديكارت واسبنوزا وليبتس فإنا نجد فشته يمتاز بأنه كان مدفوعاً إلى جانب الدوافع النظرية بدوافع عملية حتى كان بطبعه أميل إلى العمل والنشاط العملي ولو تطبيق مبادئه على الواقع العملي، ذلك لأن مثاليته المتحمسة نطبيق مبادئه على الواقع العملي، ذلك لأن مثاليته المتحمسة باعدت بينه وبين المهارة العملية المؤدية إلى النجاح في الحياة، فليبتس كان من الذكاء العملي المتلائم مع الظروف بحيث فليبتس كان من الذكاء العملي المتلائم مع الظروف بحيث مكانته الفلسفية. أما فشته فكان من التعلق بأهداب المثل ملياسة والعمل بحيث لم يستطع أن يلائم بين السياسة والعمل ولذا لم يظفر بالمكانة التي كان ينشدها.

قال فشته عن نفسه: «إنني لست من ذلك النوع من العلماء المحترفين. إنني لا أستطيع الاقتصار على التفكير فحسب بل أريد العمل». وهو حين تلقى مذهب كنت لم يتلقه كتلميذ يتلقاه من أستاذه معداً من قبل، عليه أن يكيف نفسه وفقاً له، بل تلقاه فتى امتلا إيماناً بأن له رسالة وأن لديه الفدرة على تحقق هذه الرسالة.

#### حياته

ولد فشته Johann Gottlich Fichte في ١٩ مايو سنة Namenau في قرية Ramenau من مقاطعة Oberlausitz. وكان أبوه وجده نساجا للصوف كما كانت أمه ابنة تاجر في الصوف. وأمضى طفولته كيا بمضيها أي طفل ألمان في قرية فتعلم القراءة والكتابة وساعد أباه في العمل في نول الصوف، وفي رعى بعض الحيوان. ولكن نبوغ الطفل المبكر لفت الأنظار إليه وأطلق شهرته في الفرية فالتفت إليه قسيس الفرية واهتم بتوفير التعليم له. وابتداء من هذه اللحظة بدأ فشته يستعد لتعليم عال فدرس في مدرسة وسايسن، ثم في مدرسة وشولبفورتا، عام ١٧٧٤ وفي هذه القرية كان يحيا حياة منعزلة لأن معهد الشولبفورتا كان أقرب ما يكون إلى المدارس الدينية. وأحس فشته بسوء المعاملة من زملاته ولم يستطع البقاء. ففكر في الهرب للتخلص من قيود هذه المدرسة الرهبانية. فهرب منها متجها إلى همبورج؛ ولكنه في الطريق فكر فيها فعل. فعاد من جديد بعد أن بدأ الهرب، وأفضى لمدير المدرسة باللوافع التي دفعته إلى الهرب. وسرعان ما انتظم في المدرسة وبدأت الحياة فيها تلاثم نفسه.

#### مؤلفاته

- System der Metaphysik, 1824.
- Philosophische Rechts Lehre und Kritik aller positiven Gesetzgebung, 1803; Neudruck, 1914.
- System der Philosophie als evidenter Wissenschaft, 1804.
- Wissen, Glauben und Ahndung, 1805; Neudruck, 1905.
- Neue oder anthropologische kritik der vernunft, 3 Bde. 1807
- System der Logik, 1811; Neudruck, 1914.
- Handbuch der psychischen Anthropologie, 2 Bde, 1820/21.
- Mathematische Naturphilosophie, 1822.
- Geschichte der Philosophie, 2 Bde, 1837-40.
- Politik oder Philosophische Staatslehre, 1848.

#### مراجع

- T. Elsenhans: Fries und Kant, 2 Bde, 1906.
- L. Nelson: J.F. Fries und seine jüngsten Kritiker, 1904.
- A. Kastil: Fries Lehre von der unmittelbaren Erkenntnis, 1912.
- G. Weiss: Fries' Lehre von der Ahndung, 1912.
- R. Otto: Die Kantisch- Friesesche Religionsphilosophie und ihre Answendung auf die Theologie, 2 Aufl. 1921.
- M. Hasselbatt: J.F. Fries, seine Philosophie und seine Persoülichkeit, 1922.

#### نثته

#### Johann Gottlieb Fichte

### فيلسوف مثالى ألمانى

يمتاز فشته من كنت وسائر الفلاسفة المحدثين بأنه جمع بين النزعة النظرية الفكرية وبين النشاط العمل في الحياة.

وكانت سنه ست عشرة سنة حينها بدأ السنج يكتب مقالاته ضد جيسه الراعي في همبورج فوقعت هذه الأبحاث بين يدي فشته وهو في مدرسة شولبفورتا، فكان لها تأثير بالغ في التطور الروحي لفشته. ثم بدأ يهتم بالمناقشات التي كانت تدور والمساجلات التي كانت تثور بين كبار المفكرين في ذلك العصر. ثم ترامى إلى مسمعه شيء من أخبار فلسفة كنت فبدأ يهتم بها. وفي خريف منة ١٧٨٠م انتهى فشته من دراسته الثانوية وبدأ دراسته الجامعية في جامعة بينا Jena ابتغاء دراسة اللاهوت. ولا ندري الكثير عها تم خلال السوات التالية الثمان، وكل ما نعلمه أنه درس اللاهوت على يدي Griesbach كها درس الفيلولوجيا على يد شولتس Schultz ؛ واستمع إلى محاضرات عن أسخيلوس الشاعر المسرحي المشهور. ثم انتقل إلى جامعة ليبتسك وتابع دراساته هناك وتأثر خصوصا بالمحاضرات التي ألقاها في اللاهوت Pezold وإن كانت هذه المحاضرات ذات نزعة جبرية واضحة. وبذلك ابتدأت دراساته الفلسفية الصحيحة، وقد قال له أحد القسس الذين أفضى إليهم فشته بآرائه إنه على الطريق بالايصبح إسبينوزيا. فعليه أن يدرس ميتافيزيقا وقلف، Wolf كعقار مضاد للسم الذي دخل فيه من النزعة الإسبينوزية. وبهذا بدأ الاهتمام بمذهب قلف ودراسته بعناية .

والذي دعا ذلك القسيس أن يظن في فشته نوازع إسبينوزية هو أن فشته كان ينزع نزعة جبرية إذ كان ينكر في ذلك الوقت حرية الإرادة. والواقع أن رسائل فشته في تلك الفترة تدل على أنه كان يؤمن بنوع من الجبرية، وأن هذا المذهب يستهويه؛ ولكن هذه الجبرية لا تدل على أنه كان المنهد، كانت من الضآلة بحيث لا يمكن أن نعله ذا نزعة واضحة في أية ناحية. أما من الناحية الخارجية فقد أحس في هذه الفترة بمرارة الفقر مرارة بالفة، وقد كان بلا عون وسند عروما من كل الموارد المالية التي يميء لأمثاله العيشة السهلة، فلم يكن يستطيع شراء الكتب؛ ولهذا كانت تنقصه المراجع والقدرة على إكمال دراسته في الموضوعات التي تهمه.

### مرحلة التنقل

ولقد بدأ حياته العملية بأن كان مدرساً خصوصياً سنة ١٧٨٤ في أماكن كثيرة من إقليم دسكس. ولا ندري بالدقة المواضع التي قام فيها بمهنته هذه المملة الثقيلة ولكنه ابتداء

من سبتمبر سنة ١٧٨٨م بدأ حياة التنقل والرحلات. فرحل إلى وزيورخ، في ١ سبتمبر سنة ١٧٨٨ ليكون مدرساً في أحد البيوت ثم ما لبث أن صادفته مشقات في هذه الوظيفة، فتركها واضطر إلى تغييرها. ولكنه استطاع في هذه الفترة القصيرة أن يعقد بعض الصلات التي عوضت عما لقيه من المتاعب في عمله التعليمي هذا. ومن بين هؤلاء الذين اتصل بهم لاهوق ألمان هو آخيلس Achelis ، كان هو الآخر معليًا خصوصیاً في زيورخ، ثم شاعر سويسري ه Escher وأفاد فشته من هذه الصلات فاثلة بالغة. غير أن أهم شخصية عرفها في زيورخ هي لاڤاتر Lavater المفكر السلاهوتي السويسري الشهير صديق جيته ومن أكبر الأعلام في ذلك العصر. فبدأت في هذه الجواء الروحية تتكون شخصية فشته، ولكنه غادر زيورخ في مارس سنة ١٧٩٠ وانتقل منها إلى ليتــك حيث أقام بها عاما. عاد فشته إلى ليــك في ربيع سنة ١٧٩٠م ورأسه ملىء بالأفكار والموضوعات المتصلة بمصيره. وهذه السنة، سنة ١٧٩٠، كانت حاسمة في تطوره الروحي: فقد بدأ يشعر بنقص في تكوينه الفكري، وبدأ يشعر في الوقت نفسه بقواه الروحية وبالاتجاه الحقيقي لتفكيره، وبدأ يفحص عن نفسه ووجد أن اتجاهه الحقيقي إلى الفلسفة. ويعد أن كانت علوم البلاغة تستحوذ على نفسه، خصوصاً وقد عرف منذ الصغر بملكة في الخطابة خارقة، سرعان ما أدرك خلو الخطابة من مضمون فلسفى يملؤها.

ما هي الفلسفة التي بدأ يتأثر بها؟ إنها الفلسفة الكتية التي بدأت تسيطر على نفس فشته في النصف الثاني من عام مسنة ١٧٩٠ كتب إلى صديق له في زيورخ يقول: دلقد وجدت الأن الراحة والمتعة لنفسي، ووجدت الطريق الحقيقي الذي ينبغي علي أن أسلكه. لقد أسلمت نفسي كلها لدراسة فلسفة كنت، إنها فلسفة من شأنها أن تروض ملكة الحيال وترفع وتكبع جنوح الحيال عندي. إنها تعطي الأهمية للمقل وترفع الروح كلها فوق كل الشؤون الأرضية؛ لقد اتخذت أخلاقا نبيلة بدلاً من أن أتعلق بأمور خارجة عن نفسي، فأصبحت أعنى أولا بذاتي، وهذا هو الذي أعطاني الراحة، راحة لم مترنحة تحت ظروف الأيام، وسأكرس لهذه الفلسفة (فلسفة أشعر بمثلها من قبل؛ لقد انقضي العهد الذي كانت فيه ذاتي مترنحة تحت ظروف الأيام، وسأكرس لهذه الفلسفة (فلسفة سنوات مقبلة من عمري على الأقل. وكل ما سأكبه، لعدة سنوات، سيكون متعلقاً بهذه الفلسفة. إنها فلسفة صعبة فوق كل تصور، وتحتاج إلى من يسرهاء.

ويردد فشته برسائله في ذلك العهد هذا المعنى مراراً، ويبين التأثير العجيب الذي أحدثته فلسفة كنت في نفسه. إنه جامع الحيال، فها أحوجه إلى هذه الفلسفة القادعة الكابحة التي هي فلسفة كنت! ولم تكن دراسة فشته لمذهب كنت مجرد تحول في حياته، بل كانت في نفس الوقت اعتناقا لمذهب فلسفي. فقد تغيرت تصوراته تغيراً جذرياً، ومشكلة الحرية قد وجدت الحل وأصبح يؤمن إيمانا جازماً بإمكان الحرية بعد أن كان ينكرها في العهد الأول تحت تأثير النزعة الجبرية التي استولت على نفسه. وفي رسائله إلى أصدقائه في ذلك العهد ومنهم داخيلس، يعبر عن الثورة الحاسمة التي انتابت أفكاره وتصوراته، وعن تخلصه من النزعة الجبرية. قال:

ولقد أتيت من زيورخ إلى ليبتسك برأس حافل بالمشروصات. وكلها أخفقت وتطايرت مشل فقاعات الصابون، ولم يبق في رأسي شيء. وألقيت بنفسي في الفلسفة وكان ذلك في فلسفتي الكتيه. وهنا وجدت الدواء لمصدر المعلة عندي، وشعرت بلفة بالغة. وما أعمق الأثر الذي أحدثته هذه الفلسفة وخصوصا الجانب الأخلاقي منها، وهو جانب يظل مع ذلك غير مفهوم دون دراسة نقد العقل المجدد!

ووالثورة التي أحدثها في كياني وفي طريقي في التفكير، كل هذا أمر يتجاوز كل تمبيره. وكتب إلى Weisshulm يقول: وإني أعيش في عالم جديد منذ أن قرأت نقد العقل العملي. إن الأمور التي كانت تبدو لي غير قابلة للإنكار قد أصبحت الآن منكرة، والأمور التي كنت أو من بها قد بدت لي أنها كانت بغير دليل، بينها اتضحت لي المعاني الكبرى مثل: معنى الحرية المطلقة، والواجب... إلخ.

وكل هذا قد أشاع البهجة في نفسي، وما أروع ما في هذا المذهب! من احتفال بمنى الإنسانية! وما أعظم قوة هذا المذهب! ه. وكانت أولى ثمار هذه العناية بفلسفة كنت أن بدأ في وضع شرح لكتاب ونقد العقل، كتبه في شتاء سنة ١٧٩٠/ سنة ١٧٩١ عام سنة ١٧٩١ عا سيلفت الانتباء إليه ككتاب في الأمور الفلسفية قبل أن يعود إلى زيورخ، ولكن لم يتيسر نشره في ذلك الموعد، واضطر من أجل هذا إلى أن يؤجل عودته إلى زيورخ لمدة طويلة. واضطر إلى اتخاذ مهنة مدرس خصوصي مسرة أخرى في مدينة اوارسوء، ولكنه لم يستمر في هذه الوظيفة لمدة طويلة. فبعد أن غادر ليتك ووصل إلى وارسو في مايو اضطر في ٢٥ يونيو

سنة ١٧٩١ إلى مفادرة وارسو. وكان يبدف من هذه الرحلة حينا غادر وارسو أن يزور كونجسبرج Konigsberg ، ليعرف شخصياً ذلك الرجل الذي يدين له بتغيير حياته تغييراً شاملاً. فوصل إلى كونجسبرج في أول يوليو، وزار كنت في ٤ يوليو. وكان كنت في ذلك الحين في أوج شهرته وفي أخريات عمره، يفد إليه الناس من جميع أنحاء العالم ولكنه مع ذلك استقبل هذا الشاب المغرور دون مراسم، مما أثر في نفسه بعض التأثير. وحضر محاضرات كنت، فشعر بخيبة أمل لانه وجد محاضراته مدعاة إلى النعاس.

ولكن فشته استطاع بفضل هذه المقابلة أن يعرف الطريق الذي يجب أن يبدأ بالسلوك فيه. لقد دله كنت على مذهبه الأخلاقي وعلى أهمية العقل العملي بالنسبة إلى الحقائل الدينية، لأنه عن طريق هذا العقل العملي يمكن إثبات العقائد الدينية، فكان لهذا أثر في توجيه فشته في هذا الاتجاء خصوصا ويجب أن لا نسى أن تكوينه حتى الأن كان تكويناً دينياً.

ولقد كان على فشته أن يطبق نتائج الفلسفة النقدية على علم اللاهوت وعلى الوحي الديني وكانت فكرة الوحي لم تشغل بال كنت حتى ذلك الحين ولم يكن مذهب كنت في الدين قد ظهر، وإن كان مشغولا في ذلك الوقت جله المسألة، وكان العالم ينتظر رأيه في الدين بصبر نافذ. فوجد فشته في هذا الموضوع ما يوجه اهتمامه إلى هذه الناحية، إذ كان يستطيع فيها أن يبين أنه استطاع أن يفهم روح فلسفة كنت، وأن يسلك سبيله قدماً على الدّرب الذي اختطه كنت بفلسفته النقدية. فاستفر عزمه على أن يقيم موقتاً في كونجسبرج. وفي خلال أربعة أسابيع استطاع أن يكتب بحثاً عن «نقد الوحي، أرسله إلى كنت في ١٥ أغسطس سنة ١٧٩١ وقرأه كنت ونظر إلى هذا البحث على أساس أنه كتب بروح الفلسفة الكنتية. ولكنه رأى فيه طريقة في الكتابة أدهشته. فاهتم بهذا الفتي اهتماما بالغا ودعاه إلى أن يحضر مجلسه الخاص. وكتب فشته في يومياته عن هذه الفترة يقول: والأن، والأن فقط تعرفت في كنت القسمات التي تجعل من كنت ذلك الفيلسوف العظيم. وبدأ يتعرف أصدقاء كنت، وذاعت شهرته بينهم. خصوصاً وقد تعرف إلى أول شارح لنقد كنت وهو Borouski ولكن ضيق ذات يده اضطره إلى أن يترك كونجسبرج.

وبدأ التنقل من جديد فانتقل إلى وكركوف، حيث استأنف حياة التدريس الخاص. غادر وكونجسبرج، في ٢٦

سبتمبر سنة ١٧٩١ متجها إلى كركوف ومن هنا بدأ يكتب أولى مؤلفاته ذات الشهرة؛ فكتب كتابا بعنوان وعاولة لنقد كل وحي، وظهر هذا الكتاب في إبريل سنة ١٧٩٢م. ومن المصادفة العجية أن اسم المؤلف لم يظهر على صفحة العنوان! لكن هذا الكتاب أثار هياجاً شديداً في جميع الأوساط في Jena وكان الناس حكما قلناد ينتظرون ظهور كتاب كنت عن الدين. فبدا لهمه والمؤلف يصرح بذلك أن هذا الكتاب عاولة لنقد كل وحي وقد كتب بروح كنت. فخيل إلى الناس وقد ظهر هذا الكتاب دون اسم المؤلف أن مؤلف هذا الكتاب لا يكن إلا أن يكون كنت نفسه. وكل الذين كتبوا عنه في ذلك الحين أكدوا هذا بكل ثقة وجدوا الكتاب تمجيداً بالمغاً نحت وهم أن الكتاب لكنت. ولكن كنت اضطر إلى أن يصدر تصريحاً رسمياً يعلن فيه أنه ليس مؤلف هذا الكتاب، وظهر تصريحه في ٣ يوليو سنة ١٩٧٩ وأعلن في هذا البيان وظهر تصريحه في ٣ يوليو سنة ١٩٧٩ وأعلن في هذا البيان ايضاً أن مؤلف هذا الكتاب،

وبهذا اشتهر فشته. ولكن يمكن القول، تبريراً لإمكان وقوع الحلط، هو أن هذا الكتاب ألف فعلا بروح كنت. وقد كان لهذا الكتاب أثر بالغ، وأحدث دوياً في مختلف الأوساط فلم تمض سنة واحدة حتى طبع مرة أخرى وبدأ الجمهور يؤيده. والمهم أن فشته بدأ يشعر بمكانته، وبأن صفحة جديدة من حياته قد بدأت، وبأن قواه الفكرية في المستوى العالي الذي يضارع مستوى كنت.

ثم رحل فشته من «كركوف» وعاد إلى سويسرا فوصل إليها سنة ١٧٩٣ وفي صيف تلك السنة، وفي الشتاء التالي تجمعت في نفسه كثير من المشروعات العلمية. وفي نفس الوقت امتلات نفسه حماسة لما كان يضج به العالم في ذلك الحين من المثل العليا السياسية التي أطلقتها الثورة الفرنسية.

وفي تلك السنة، سنة ١٧٩٣م، كان النضال على أشده بين القائمين بالثورة الفرنسية. وفي نفس الوقت كانت بروسيا مشغولة بالمراسيم الدينية التي أثارت ضجة سياسية، وانتشر مد الثورة الفرنسية في ألمانيا وبدأ الشباب يتحمس لها. وفي هذه الفترة اشتعلت حماسة هيجل وصديقه الشاعر هيلدرلن. لكن على إثر حركة الأرهاب التي أطاحت برؤ وس الكثيرين، وعلى رأسهم زعياء الثورة الفرنسية أنفسهم إذ قتل بعضهم بعضاً، بدأ المد ينحسر في سائر أنحاء العالم لما رأوا الأفكار السياسية قد تحولت إلى مجزرة دموية. فأخذ الكتاب المتحسون يعيدون النظر في هذه الثورة التي أدت إلى هذه المتحسون يعيدون النظر في هذه الثورة التي أدت إلى هذه

النتائج المموية. وأخذ فشته مكان الصدارة بين الكتاب. وكان بطبعه الحماسي الخطابي ذا ميل إلى التفكير السياسي، فبدأ يكتب مقالات من أجل تصحيح أحكام الجمهور المتعلقة بالثورة الفرنسية. وطالب أمراء أوربا بالسماح لحرية الفكر بعد أن ضغطوا عل هذه الحرية فحرموا الناس من التفكير الحر. وأصدر كتيبين في هذا الموضوع ظهرا غفلين من اسمه وسيكون لهما فيها بعد أثرهما في تفكير فشته السياسي. وفي نفس الوقت كانت تنضج أفكاره الفلسفية. وكان مشغولا بنظريته في العلم؛ تلك النظرية التي رأى أنها الصورة الوحيدة التي يمكن أن تستخرج من الفلسفة النقدية. وفي شتاء سنة ١٧٩٣ ـ سنة ١٧٩٤م ألقى أول محاضراته في زيورخ عن هذا الموضوع أي ونظرية العلم كيا ينبغي أن تستنبط من فلسفة كنت التقدية ، ألفاها أمام جهور كبيركان من بينهم الكاتب الكبير Lavater وقد كتب إليه في إبريل سنة ١٧٩٤م رسالة يمجد فيها هذه المحاضرة؛ ويصف فشته بأنه ألم مفكر عرفه حتى الأن. وبهذا انتهت إقامته في سويسرا، وانتهى ما يمكن أن يسمى عهد النقل في حياته.

#### مرحلة الأستانية

وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الاستاذية. ذلك أنه حينها دعى رينهولد Reinhold إلى شغل كرسي الاستاذية في جامعة كيل Kiel خلا كرسي الاستاذية في جامعة كيل فشته لشغل هذا المنصب على أساس أن سلفه كان كنتيا فينغي منح هذا الكرسي لكنتي آخر. فاقترح المشرع Hufeland تعيين فشته لكرسي الفلسفة في جامعة وبيناء واهتم بهذا الاقتراح الشاعر العظيم «جيته» وحمل جيته أمير فايمار على إسناد هذا الكرسي إلى وفشته».

ومن هنا بدأ التدريس في الجامعة ابتداء من شهر مابو سنة ١٧٩٤ وفي هذا المنصب بدأ يلقي محاضراته مهتها كل الاهتمام بغلسفة كنت. ولكنه استطاع أن يعطيها طابعه الحاص، فكانت دورسه الأولى عن فكرة نظرية العلم، ودروسه الثانية عن أساس نظرية العلم الشاملة. وفي نفس الوقت كان يلقي عاضرات متنوعة في الانحلاق وفي نظرية العلم. وظفر عن طريق هذه المحاضرات بمكانة علمية رفيعة في جميع الاوساط العلمية في ذلك الوقت. وفي تلك الفترة بدأ يكتب مؤلفاته الأولى التي وضع بها الأساس لنظرية العلم. فللولفات التي كتبها في سنة ١٩٧٤ كانت الأساس في نظرية العلم. أما السنوات ما بين ١٩٧٦ فقد أقام فيها نظرية أما السنوات ما بين ١٩٧٩ فقد أقام فيها نظرية

القانون والأخلاق على أساس نظرية العلم التي وضعها من قبل. فتين للناس من هذه المؤلفات الأولى أن فشته هو خير خلف لكنت. وسرعان ما أقر له بالفضل كثير من كبار العقول في ذلك العصر. وفرينهولده أصبح من أنصار نظرية العلم عند فشته. وشلنج بدأ طريقه الفلسفي نصيراً لنظرية العلم عند فشته. وقام فريدرش اشليجل FR.Schlegel يجد مؤلفات فشته بوصفها من أعظم إنتاج القرن الثامن عشر؛ وعدها نظيرا للثورة الفرنسية في أهميتها. وبدأت المجلات في وعدها نظيرا للثورة الفرنسية في أهميتها. وبدأت المجلات في الناس الشاغل في ذلك العهد أي في السنوات الست الأخيرة من القرن الثامن عشر، نظرية العلم عند فشته. لكن هذه الشهرة نفسها كانت السبب لجلب خصومات لا تنتهي، كما هو طبيعي.

فلقي مذهب فشته الكثير من المعارضات، وولد العديد من العداوات الشخصية وغير الشخصية. ومن هنا قامت المشاكل والمنازعات بينه وبين سائر الكتاب والمفكرين. وكان كفؤاً لها جيعاً، لأن مزاجه المناضل كان ولوعاً باللخول في المساجلات والسير فيها حتى النهاية: ولم يكن يبدأ بالهجوم ولكن إذا هوجم فهو الليث عاديا يسمى للقضاء على الخصم تضاء مبرماً. وقد بدأت هذه المساجلات في صورة خفيفة مع كاتب يدعى إيرهارد شمد Schmid ولكنها كانت مساجلة تافهة إذ أن خصمه كان ضئيل القيمة، وما لبثت الخصومات الأشد والأهم أن بدأت.

لقد سبق أن اتهم فشته بنوع من الإلحاد، ولكن هذه التهمة ما لبثت أن تبددت. أما هذه المرة سنة ١٧٩٤ فقد تدخلت السلطات فملاً ووجه الاتهام إليه بأنه يعمل على تقويض دعائم الشعائر الدينية واضطر، لما صدر الحكم ضده، لتبديد هذه التهمة إلى الحضوع كما قال للسلطة. فمرت هذه العاصفة، ولكن كان لها تأثير كبير في نفسه فيها بعد. ثم ثارت المشكلة الكبرى المسماة باسم مشكلة الإلحاد بعد ذلك بقليل وذلك في سنة ١٧٩٨ ويدأت النشرات الحالية من التوقيع تترى ضد فشته وصدر الحكم بإدانته. وعلى الرغم من استثنافه لهذا الحكم، فإنه لم يفلح في تبرئة نفسه على الرغم من تدخل كثير من الشخصيات الكبيرة المعاصرة لصالحه. فاضطر إلى مغادرة بينا عدم الدوب بعد ذلك إلى برلين في ٣ يوليو سنة ١٧٩٩ ثم كانت الحرب بين بروسيا ونابليون، من بوليات الحركات الوطنية في بروسيا من أجل طرد نابليون من وبدأت الحركات الوطنية في بروسيا من أجل طرد نابليون من

المانيا. ولعب فشته في هذه المعركة الوطنية دوراً خطيراً. فقد أحس بدوره في هذه المعركة ضد الغاصب الغازي، وهو نابليون. وبدأ يوجه خطباً إلى الأمة الألمانية، خطباً ستصبح فيها بعد من المؤلفات المشهورة جداً لفشته. واستمر في هذا الكفاح حتى انتصرت ألمانيا سنة ١٨١٣ ثم توفي فشته في ٧٧ يناير سنة ١٨١٤

#### مؤلفاته

بحسب الترتيب التاريخي لظهورها:

١-محاولة نقد كل وحي. ظهر في كونجسبرج، ١٧٩١؛

٢- مطالبة أمراء أوربا بإقرار حرية الفكر، سنة ١٧٩٣؛
 ٣- تصحيح آراء الناس في الثورة الفرنسية، سنة ١٧٩٥؛
 ٤- نقد لكتاب وأنسيداموس، وهذا الكتاب في غاية الأهمية لأنه الأساس لمذهب العلم عند فشته، سنة ١٧٩٤؛

٥\_ فكرة مذهب العلم أو الفلسفة، سنة ١٧٩٤؛

٦- أساس مذهب العلم، سنة ١٧٩٤

٧ أساس خصائص مذهب العلم، سنة ١٧٩٥؛

٨ـ المدخل الأول إلى مذهب العلم، سنة ١٧٩٧؛

٩ـ المدخل الثاني إلى مذهب العلم، سنة ١٧٩٧؛ وقد
 وجهه إلى القراء الذين لديم مذهب فلسفي من قبل؛

١٠ عاولة لعرض جديد لمذهب العلم، سنة ١٧٩٧؛
 ١١ أساس الحق الطبيعي وفقاً لمبادئ، مذهب العلم،
 ١١٧٩٠؛

 ١٢ مذهب الأخلاق وفقاً لمبادئ مذهب العلم، سنة ١٧٩٨ ؛

١٣\_ في كرامة الإنسان، سنة ١٧٩٤؛

١٤- محاضرات في مصير العالم (بكــر اللام)، سنة
 ١٧٩٤

 ١٥ حول الأساس لاعتقادنا في حكم الله للعالم؛ سنة ١٧٩٨؛

١٦\_ في مصير الإنسان، سنة ١٨٠٠

١٧- تقرير واضح وضوح الشمس إلى الجمهور حول
 حقيقة الفلسفة الجديدة، سنة ١٨٠١؛

١٨- ملامح العصر الحاضر، سنة ١٨٠٦؛

١٩ـ التنبيه على الحياة السعيدة؛ وهي محاضرات ألقاها
 ف برلين سنة ١٨٠٦

٣٠ خطب موجهة إلى الأمة الألمانية، سنة ١٨٠٨.

ثم محاضرات عديدة تتعلق بمذهب العلم نذكر منها:

٢١ـ عرض لمذهب العلم ، سنة ١١٨٠١

۲۲ مذهب العلم: عماضرات القيت عام سنة
 ۱۸۰٤

۲۳ تقرير عن فكرة مذهب العلم، سنة ١٨٠٦.
٢٤ مذهب العلم بشكل إجمال، سنة ١٨١٠.

٢٠ـوقائع الشعور، محاضرات ألقيت في برلين في شتاء
 سنة ١٨١٠ مسنة ١٨١١

٢٦عذهب العلم، محاضرات ألقيت سنة ١٨١٢.
 ٢٧عذهب العلم، محاضرات ألقيت سنة ١٨١٣.

### مراحل تطور فشته الروحية:

تطور فشته الفلسفي يستغرق السنوات الشلاث والعشرين الأخيرة في حياته منذ ابتداء دراسته لفلسفة كنت حتى محاضراته الأخيرة في مذهب العلم أي من سنة ١٨٩٠ حتى سنة ١٨٩٠ ومن هذه الفترة أمضى قرابة تسع سنوات يماضر في الجامعات، في بينا Jena من ربيع سنة ١٧٩٤ حتى ربيع سنة ١٧٩٩ في جامعة وإيرلنجن؟؛ وفي شتاء سنة ١٨٠٠ إلى سنة ١٨٠٧ في جامعة كونجسبرج. وأمضى السنوات الباقية حتى وفاته في جامعة برلين، منذ إنشاء هذه الجامعة حتى وفاته. ونستطيع أن نميز في حياته ثلاث مراحل وفقاً لحياته الخارجية:

الأولى: تبدأ بدراسة فلسفة كنت، وتستمر حتى دعوته أستاذاً في جامعة Jena من سنة ١٧٩٠، سنة ١٧٩٤ وقد ألشاها في جامعة

Jena وتؤلف النواة التي غت فيها بعد فكونت مذهب العلم، وتتهي في سنة ١٧٩٩.

الثالثة: من سنة ١٧٩٩م حتى وفاته في سنة ١٨١٤: وفيها يتغير مذهب العلم تغيراً ظاهراً، وتقع هذه المرحلة في المدة التي قضاها في جامعات إيرلنجن وكونجسبرج ثم برلين. وواضح من هذا كله أن جوهر فلسفة فشته هو مذهب العلم. ولهذا سنكرس له الجزء الرئيسي من الحديث عن فلسفته.

### مذهب العلم عند فشته

قال فشته في مقدمة المدخل الأول لمذهب العلم في سنة 1994 :

ان مؤلف مذهب العلم بعد معرفة سريعة بما كتب ألفلسفة بعد ظهور كتب كنت النقدية. اقتنع اقتناعاً تاماً بأن الهدف الذي استحدثه هذا الرجل العظيم (كنت) لإحداث ثورة في أفكار العصر فيا يتصل بالفلسفة وكل العلوم قد أخفق إخفاقاً تاماً، وأنه لا واحد من خلفائه العديدين قد فهم شيئاً مما قصده كنت. ولكن مؤلف مذهب العلم يعتقد أنه عرفه، ولهذا عزم أن يكرس حياته لعرض الاكتشاف الذي قام به هذا المفكر كنت وسيبذل كل ما في وسعه في هذا السيل، ويقول في موضع آخر:

ولقد قلت مراراً وأكرر أن مذهبي ليس شيئاً آخر غير مذهب كنت أي أن مذهبي يعبر عن نفس وجهة النظر، وإن كان في سيره مستقلا تمام الاستقلال عن عرض كنت لمذهبه. ولم أقل هذا التستر وراء شخصية كبيرة أو لكي أجد لمذهبي سنداً خارجه وإنما أقول هذا إقراراً للحق وإنصافاً للحقيقة».

ومن هذا يتين أن فشته كان يؤمن ويقرر صراحة أن مذهبه هو مذهب كنت، ولكن كما فهمه هو، وفهمه له هو اللهم الحقيقي الذي يتفق مع الهدف الأصلي الذي استهدفه كنت من فلسفته. وإذا كان قد تواضع وقال إن مذهبه عرض جديد فقط لمذهب كنت، فإنه أراد أن يقول في نفس الوقت إن هذا العرض هو وحده العمجيع لمذهب كنت. أي أنه هو الذي فهم المغزى الرحيد الذي قصده كنت من وراء الفلسفة. وكنت لم يعرض إلا خطوطها الأولية أما فشته فهو الذي سيعرضها عرضاً تاماً. ولكن هل هذا صحيح؟ أي هل مذهب فشته هو مجرد عرض واضع صريح لحقيقة مذهب

يخيل إلبنا بادى الرأي أنه لا شيء أبعد عن مذهب كنت من مذهب فشته. مما جعل كنت نفسه يصرح بأن ملهب فشته ليس من مذهب ولا من روح مذهبه في شيء، لأننا لو نظرنا نظرة خارجية إلى مذهب فشته محاولة جريثة لإعادة تلك الميتافيزيقا التي سعى كنت طوال حياته إلى هدمها. فكيف نقول إذن إن فشته يمثل روح مذهب كنت؟! إن الحلاف بين كليها من كل النواحي. فمن حيث نقطة الإبتداء نجد فشته يؤكد وجود مبدأ واحد مطلق هو الأساس الحلاف بعد فشته يؤكد وجود مبدأ واحد مطلق هو الأساس فشته يعتمد على الاستنباط القبل. ومن حيث الغاية التي يغضي إليها نجد فشته يتهي إلى العودة إلى هذا المبدأ الواحد مطلق. إن منهج فشته يقوم على أساس «ديالكتيكي» يدعي المطلق. إن منهج فشته يقوم على أساس «ديالكتيكي» يدعي وعلى العكس من هذا نجد نقد كنت.

إن كنت يبدأ لا من مبدأ بل من معطيات واقعة للشعور ولتن كانت هذه المعطيات ليست تجريبية عرضية، فانها معطيات ضرورية كلية تؤلف الملك العام لكل أنواع الشعور. ثم يرتفع كنت من هذه المعطيات عن طريق التحليل إلى مبادى، تفسيرها. وتبعاً لهذا وما دام قد بدأ من المعطيات الكثيرة فإنه لا يستطيع أن يعرف مقلماً عدد وطبيعة هذه المبادى،: فربحا كانت كثيرة وربحا لم تكن مطلقاً. ولا يستطيع نقد كنت أن يؤكد قبلياً هل هذه المبادى، عديدة مستقلة أو يمكن ردها إلى الواحد؟ وهل هي نسبية أو يمكن الوصول إلى مبدأ مطلق؟ بل إن كنت ينتهي من تحليل هذه المعطيات الضرورية للشعور إلى القول باستحالة الصعود إلى مبدأ واحد مطلق للأشياء، وينتهي إلى القول بضرورة التوقف عند عدد متكثر من المبادىء لا يمكن ردها إلى أبسط منها. وهكذا نجد متكثر من المبادىء لا يمكن ردها إلى أبسط منها. وهكذا نجد فشته وكنت.

لكن هذا الاختلاف ليس اختلافاً جوهرياً كما يبدو لأول وهلة ذلك أنه إذا صح أنه لا يوجد لمذهب كنت نقطة انتهاء واحدة ، وأن الكنتية تبدو أنها تنهي إلى ثنائية لا يمكن ردها إلى الوحدة ، فإن هذه الثنائية نفسها في نظر كنت ليست إلا علامة من علامات نقص عقلنا ، ولكن عقلنا في جوهره ينبذ هذا الفصل بين وجهة النظر النظرية ووجهة النظر

العملية ، بين الطبيعة المحسوسة ، والحرية النوميناوية(١) فإن هذا الفصل مرده إلى تصور عقلنا لا إلى حقيقة هذه المباديء نفسها لهذا قرر كنت في قرارة نفسه أن العقل واحد وليس ثناثيا والذي حمله على أن ينظر إلى العقل على أنه عقلان هو أن عقلنا قاصر لا يستطيع أن يدرك الوحدة القائمة بين العقل النظري والعقل العمل وكنت في نقد الحكم يقرر وحدة الحرية والطبيعة ويتحدث عن الحرية التي تنشىء الطبيعة وتحقق نفسها عن طريق هذا الإنشاء ومبدأ الغاثية ليس مبدأ لتعيين الأشياء بل هو مبدأ للحكم المتعين أي هو مجرد وجهة نظر للحكم على الأشياء ولكن وجهة النظر هذه تتفق مع ميل العقل بالطبيعة إلى أن يجعل نفسه في هوية مع المطلق وهكذا نجد أنه ليس ثم تعارض جذري بين روح مذهب كنت وفلسفة فشته ولقد قال فشته وإن المثالية النقدية التي هي الأساس في مذهب كنت ومذهبه يمكن أن تتخذ أحد منهجين : أ إما منهج كنت القائم على الارتداد التحليل ؛ ب ) أو منهج فشته الفائم على البناء التركيبي وهكذا نجد أنه ليس ثمة تعارض أساسي بين منهجي

وإذا كان بعض المؤرخين قد أخذوا على مذهب فيشته أنه خاو وديالكتيكي وعابث وأنه بجرد تلاعب بالتصورات بفترض مقدماً ما يريد تفسيره ، فإن فشته يرد على هذا بقوله: إن الاتفاق بين الفلسفة أو المثالية وبين التجربة والقول بأن الإستنباط القبلي الخالص يقدم نتائج هي معطيات تحققها فيها بعد الملاحظة البعدية ـ نقول إن هذا الاتفاق الذي طالما مخر منه البعض ليس أمراً منافياً لما يجري عليه الواقع ، حقى لو اتخذنا الطريق الأخر ، أي طريق التحليل ، للارتداد منه إلى التركيب

والسبب في عدم إدراك الناس لهذه الحقيقة ، أي إمكان الاستنباط من المبدأ للوصول إلى تقرير الحقيقة الواقعية ، هو جهلهم بحقيقة الفلسفة ذلك لأن الفلسفة ليست علماً يدخل في ميدان الادراك العام ، ولا هي علم مثل الرياضيات يمكن كل إنسان أن يتيقن منها ، وإنما الفلسفة طريقة للنظر أخرى ، لو أدركنا الأشياء من خلالها لتبين لنا هذا الارتباط بين ما يفضي إليه الاستنباط القبل ابتداء من

<sup>(</sup>١) أي المتعلقة بالشيء في ذاته Noumenale

مبدأ وما يشاهد في واقع التجربة ومذهب العلم يريد به فشته أن يؤلف العناصر الضرورية للتجربة دون أن يحسب حساباً لمحتوى التجربة نفسها إنه يسعى إلى الكشف عن المبدأ الذي هو الأساس في التجربة . فإذا ما كشف عن هذا المبدأ استطاع ابتداءً منه أن يبين محتوى التجربة ، وأن يستنبطه كله بطريقة قبلية ومنهج فشته يقتضى وجود مذهب كلى كامل مقفل في داخل المقل ، ابتداء منه يستطيع أن يستنتج كل العناصر المكونة للعالم ، وبدون هذا المذهب القائم في العقل لن تصبح المعرفة الفلسفية الحقيقية كلية ، بل تضيع المعرفة في نسبية إلى غير نهاية ، ولن تبلغ اليقين أبداً كذلك ستنتهي بدون هذا المذهب الواحد الفائم \_ ستنتهي إلى مذاهب متعددة مغلق بعضها على بعض ، وتؤدى إلى معارف جزئية لن تكون تلك المعرفة الكلية التي فيها التفسير الكلي للكون، أعنى الفلسفة، لأن الفلسفة هي التفسير الكلي للكون وفكرة معقولية الأشياء لا تنفصل عن فكرة وحدة الأشياء فرد الاختلاف والكثرة إلى الوحدة المطلقة هو الذي يجعل الأشياء معقولة. ولا بد أن نبين إعتماد الأشياء وتوقفها بعضها على بعض حتى تكون معقولة فالمعقولية لا يمكن أن تنتج إلا نتيجة لتوقف الأشياء بعضها على بعض، أي بوحدتها وترابطها وتسلسلها

### بداية مذهب فثته

موقف فشته من أ\_ رينهولد : ب\_ وأنسيداموس ج\_ وميمون

لقد اهتم فئته بمعالجة موضوعات ثلاثة هي التي تكون سير مذهبه الفلسفي أما الموضوعان الأولان فهيا: الايمان الوضعي في الدين ، والحق الوضعي في الدولة والموضوع الثالث هو المعرفة الوضعية أو التجريبية وهذا الموضوع الثالث هو الأساس في الفلسفة النقدية ، ويقصد به تفسير وتأسيس العلم أي كيف نفسر إمكان العلم وكيف نقيمه على أساس حقيقي ، لأن الفلسفة النقدية هي امتحان لقوى على أساس حقيقي ، لأن الفلسفة النقدية هي امتحان لقوى المعقل ، من أجل معرفة طاقة العقل على الادراك ومدى الصحة واليقين في تقديرات العقل ولهذا كان الهدف الأساسي لذهب كنت ومذهب خلفائه تأسيس المعرفة الكلية المتداء من مبداً واحد أحد

والموقف الذي اتخذه فشته في هذا الموضوع لم يكن هو وحده صاحبه في ذلك العهد بل أدت إليه كها رأينا من قبل

المراقف التي إتخذها خلفاء كنت أنفسهم إن هذا الموقف يتخذ نقطة إبتدائه من كنت ويجد سلفاً له عند ريبولد . وقد انتهى ريبولد إلى الاتفاق مع فشته في المرحلة الثانية من مراحل تطوره . كما نجد في موقف وأنسيداموس » موقف المشكك المعارض لمذهب كنت وفي موقف سالمون ميمون النصير المتشكك للفلسفة النقدية فكان ثمة موقفان موقف ريبولد الى فلسفة في المبادىء أو العناصر Elemtarphilosophie ومن ناحية أخرى نجد موقف ميمون وأنسيداموس المتشكك في قيمة الغلسفة النقدية

ولقد كان دور رينهولد أن يحدد الواجب على كل شارح الكنت أن يقوم به على نحو إيجابي ، بينيا كان موقف أسيداموس وميمون أن يبينا الموقف السلمي الذي يمكن أن يتخذ بازاء نقد كنت . ومن هنا كان من الممكن أن يتعلم الإنسان من السيداموس وميمون ما هو الاتجاه الذي ينبغي على الفلسفة النقدية أن تتخذه وبهذا أمكن فشته أن يجلد موقف مطبياً عن طريق أنسيداموس وميمون وإيجابياً عن طريق رينهولد وكان لا بد ، تبعاً لهذا ، من تفنيد موقف أسيداموس من أجل إمكان الاستمرار في الفلسفة النقدية وبعد هذا يمكن وضع الفلسفة النقدية على أساس سليم . وهذا ما فعله فشته سلبياً بالهجوم على أنسيداموس ، وإيجابياً بوضع مذهب العلم

العلم كمذهب: نظر كنت إلى الفلسفة على أساس أن واجبها هو الوصول إلى كُل عكم الأجزاء لا يقبل أي ثغرات، ولا أية زعزعة ومن أجل بيان مهمة الفلسفة كتب رسالة عنوانها: وحول فكرة مذهب العلم أو الفلسفة » فإذا كان على الفلسفة أن تصبع علماً يقيناً لا يقبل الجدل والمعارضة فينبغي عليها أن تحل كل ألوان التناقض والتعارض بين المذاهب الفلسفية أما التعارض بين المذاهب بين المذهب الفلسفية أما التعارض بين المذهب بين المذهب النقدي والمذهب و الدوجماطيقي » فإنه لم يحل بين المذهب النقدي والمدعن عن مذهب يستطيع أن يحل التعارض بين المذهب التوكيدي و الدوجماطيقي » وبين عن المذهب النقدي ولم يقم أحد بهذه المهمة بعد حكذا يقول المبقري ، ورينهولد المنظم ، وميمون و الغائق » هم الأسلاف المهمون على هذا الطريق فلنتساءل أولاً كيف الأسلاف المهمون على هذا الطريق فلنتساءل أولاً كيف

يمكن أن تكون الفلسفة علماً ؟ إن العلم أمر واحد ؛ العلم كل ولا يمكن أن يكون العلم عمكناً بغير هذا الترابط بين القضايا التي تؤلف كلا يقينياً ثابت اليقين وإذا لم يكن أحد هذه المبادىء أو القضايا يقينياً ، فإن الكلي يصبح هو الآخر غير يقيني وبالتالي لن يكون ثمة ارتباط عمكم بين مبادىء العلم ؛ وبالتالي لن يكون ثمة علم ففكرة العلم تقتضي إذن أن يكون لكل المبادىء ارتباط عمكم ، ويكون لها جيماً نفس اليقين ؛ لأنه لو حدث عدم اتفاق بين يقين أحد المبادىء ويقين مبدأ آخر ، فإن ارتباط هذه المبادىء لن يكون كلا ،

إن طابع العلم هو اليقين الشامل المنتظم في كل أجزائه . وتبعاً لهذا يقتضى العلم الارتباط المحكم الواحد بين جميع المبادىء والقضايا . وما دام الأمر كذلك فيقين المبدأ الواحد بتوقف عليه يقين ساثر المبادىء: فإن كانت قضية يقينية فإن سائر القضايا تكون يقينية ، ولن تكون يقينية إلا جذا الارتباط المحكم بين جميع الأجزاء وهذا المبدأ الذي يتوقف عليه يقين الباقي ينبغي إذن أن يكون واحداً ، لأنه لو كانت هذه المبادىء كثيرة فلن يبقى إذن طابع الارتباط الضروري أو طابع الكلية المحكمة قاتيًا. ولو لم يكنُّ هذا المبدأ يقينياً لما أصبح شيء بعده يقينيا وينبغي أن يكون هذا المبدأ الأول يقينياً قبل ارتباطه بالباقي ؛ لأن الباقي يستمد يقينه من هذا المبدأ الأول فإن لم يكن يقينياً تمام اليقين لسرت في باقي المبادىء شائعة عدم اليقين . وهذا المبدأ الذي قلنا إن منه يستمد يقين سائر المبادىء والذي قلنا إنه يجب أن يكون يقيناً يسمى بالمبدأ الاسامسي Grundsatz ويدون هذا المبدأ الأساسي لن يكون ثمة علم ؛ ويدون وحدة المبدأ الأساسي الثابت اليقين فلن يكون هناك يقين في ساثر المبادىء وبالتالي لن يكون ثمة علم ؛ لهذا ينبغي الإجابة عن السؤالين الآتيين ابتغاء تأسيس العلم بوجه عام

أولاً كيف يقوم. يقين المبدأ الأساسي ؟

ثانياً كيف ينتقل يقين المبدأ الأساسي إلى ساثر المبادئ ؟

حقاً إن المبدأ الأساسي الذي يتوقف عليه سائر المبادى. هو و المحتوى و الداخلي للعلم ، والتسلسل الضروري لسائر المبادى. هو الارتباط أو المذهب أو الشكل الحاص بالمبادى. وعلى هذا فنحن بإزاء فلسفة فشته أمام أمرين رئيسيين

الأول: المبدأ الأساسي، وهو الذي يتوقف عليه ساثر المبادى، ، ومن يقينه يستمد يقين سائر المبادى، ، ويفضله نحكم سائر المبادى،

الثاني: مذهب العلم أي ارتباط المبادىء بعضها ببعض ارتباطأ ضروريا محكها يقينيأ يستمد ارتباطه وإحكامه ويقينه من يقين المبدأ الأساسى ويمكن التعبير إذن عن هذين السؤالين الأساسيين بعبارة أخرى مثل: كيف يمكن قيام المحتوى والشكل للعلم ؟ وحل هذا السؤال علم هو الآخر ، إنه العلم الذي يبين إمكان العلم ، ويعبارة أخرى ، إنه العلم بالعلم بوجه عام ؛ وفي كلمة واحدة إنه مذهب العلم وعلى هذا فإن مذهب العلم عند فشته هو العلم الباحث في إمكان العلم بوجه عام ، ويدون مذهب العلم لن تقوم الفلسفة بوصفها علياً واضحاً بيناً . ومهمة مذهب العلم تأسيس المعرفة وفقاً للمحتوى وللشكل ، أي تأسيس كل العلوم المحدودة التي يؤلف كل منها كلا متوقفاً على مبدأ أساسى فلا واحد من هذه العلوم الجزئية قادر على أن يبرر مبدأه الأساسي ولا شكله المذهبي ، بل كلاهما يتسب إلى الشروط السابقة والتي تحتها يقوم كل منها بحل مهمته ؛ أي أن لكل علم مذهباً ؛ ولكن هذا المذهب يتوقف على المبادىء السابقة وهذه المبادىء السابقة تتوقف على مبدأ واحد أساسى هو الذي تستمد منه مذاهب العلوم الجزئية يقينها وقيامها ومذهب العلم وظيفته تحديد هذه المبادىء السابقة التي تقتضيها هذه العلوم الجزئية فمذهب العلم عليه أن يبرهن على الشروط التي تعتمد عليها ساثر العلوم من حيث الشكل ومن حيث المحتوى دون أن تكون هذه العلوم الجزئية قادرة على البرهنة عليه ؛ ويعبارة أرسطية إن العلوم تستمد مبادئها من علوم أسبق منها ، والبحث في مبادىء هذه العلوم الجزئية لا يتم في داخل هذه العلوم الجزئية ، بل ينتسب إلى علوم أسبق منها ولكن أرسطو لا يتحدث عن مبادىء العلوم بل عن موضوعاتها، وعن كون هذه الموضوعات مبرهناً عليها في علوم أسبق منها ولكن مذهب العلم علم هو الآخر ؛ ولهذا يجتاج أيضاً إلى محتوى وإلى شکل ؛ وال أن يكون له مبدأ أساسي وارتباط تنظيمي منهجى ولكن هذا المبدأ الأساسي والشكل والمحتوى لمذهب العلم لا يستمد من الغير كها في سائر العلوم ، بل يجب أن يستمد من نفسه . وهذا هو الفارق بين مذهب العلم بوصفه علماً ، وبين سائر العلوم فكيف يصل مذهب العلم

إلى مبدئه الأساسي وإلى منهجه ؟ وأين يقوم مبدؤ ه الأساسي ونظامه ؟؟

إن مذهب العلم \_كيا قلنا \_ لا يمكن أن يبرهن على مبدئه الأساسى بالاستناد إلى مبدأ آخر وإلا لم يكن مبدءاً أساسياً ، لأن المبدأ الأساسي هو الذي لا يستمد قيمته من غاره بل من نفسه ، وكذلك لا يستمد مذهب العلم من علم أعل منه ، وإلا لم يكن مذهبا في العلم والتنيجة المنطقية لماتين القضيتين هي أن المبدأ الأساسي في مذهب العلم لا يقبل البرهنة ضرورة ، ولكنه مع ذلك يقيني كل البقين ، ولا بمكن أن يستمد يقينه من مبدأ آخر بل يستمد يقينه من نفسه ؛ ويقينه ليس يقيناً غير مباشر ، أو بوسائل ؛ بل يقينه مباشر، ويغير وسيط، فكيف يتيسر هذا ؟ إن كإ. مبدأ بتحدد بواسطة محتواه [ الموضوع والمحمول ] وشكله أي الإرتباط أو الرابطة فإذا كان المبدأ يتعين أن يكون يقينيا بنفسه ، فلا يمكن أن يتحدد محتواه أو شكله بواسطة مبدأ آخر، بل ينبغي أن يكون يقينيا بنفسه وهو المبدأ الأول المطلق وهو المبدأ الأساسي لمذهب العلم ولو وجب أن يوجد مبادىء أخرى أساسية غير هذا المبدأ الأساسى ، فإن هذه المبادىء لن تكون أساسية بمعنى مطلق بل بمعنى نسبى وكونها أساسية بمعنى نسبى أي أنها جزئياً تتحدد بالمبدأ الأساسي وجزئياً تستمد يقينها من نفسها

والمبادى، الأساسية النسبية هي تلك المبادى، التي يتحدد فيها إما المحتوى وإما الشكل عن طريق المبدأ الاساسي ، وهذه المبادى، الاساسية النسبية لو كانت عمكنة لا يمكن أن تكون غير مبدأين أحدهما يتعلق بالشكل والأخر يتعلق بالمضمون . ولهذا فإن مذهب العلم لا يمكن أن يكون له غير مبادى، ثلاثة رئيسية

( ا ) مبدأ أساسي مطلق

(ب و ج) مبدآن نسبیان اولان اساسیان

والمبدأ الأول الأساسي المطلق لا يمكن إلا أن يكون واحداً فحسب

تعيين المبدأ الأساسي ووحدته

وعل هذا المبدأ الأساسي الأول المطلق بتوقف سائر المبادى، ، ويتحدد تبعاً له المبدآن النسبيان التاليان له وهذان كها قلنا يتحدد أحدهما عن طريق المحتوى ، والآخر

عن طريق الشكل فحسب أما سائر المبادي، بخلاف هلين المبدأين فتحدد بالأول: إن من حيث الشكل ومن حيث المحتوى لهذا فإن توالى سائر المبادي، ونظام الكل يتوقف باكمله على المبدأ الأساسي الأول المطلق وهذا النظام هو الشكل التنظيمي الذي يتحل به مذهب العلم ، ويستمده لا عتواه وشكله ، وهو بالتالي يتأسس بنفسه في نفسه ولا يتأسس عتواه وشكله ، وهو بالتالي يتأسس بنفسه في نفسه ولا يتأسس العلم صحيح أن لكل منها مبدأها الخاص ، ولكن هلم المباديء الخاصة هي مبادي، للهب العلم أي أنها متضمتة في المبدأ الأساسي الأول ومؤسسة فيه فهذا المبدأ الأساسي الأول يتمل محتوى كل العلوم في داخله ، وإذن الكول ينبغي إذن أن مجمل محتوى كل العلوم في داخله ، وإذن فلمخصحتواه هو المحتوى بمنى الكلمة أو هو المحتوى المطلق للعلم بوجه عام

واضع من هذا أنه ما دامت العلوم الأخرى تستمد مبادئها من مذهب العلم فهي متضمنة في مذهب العلم وعلى هذا فإن مذهب العلم هو المحتوي حقا وفعلا ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى وإذا لم يوجد مبدأ له هذه الصفة فإنه لن يوجد مذهب في العلم ، وبالتالي لن يوجد أساس ولا مذهب للعلم الإنساني وبالجملة فإنه بدون هذا المبدأ الأساسي لا تقوم للعلم أية قائمة ، لأننا إذا افترضنا عدم إمكان وجود مثل هذا المبدأ في العلم فنحن بين إحدى

( أ ) إما أنه لا يوجد مبدأ مطلق أول واحد له يقين مباشر وعليه تتوقف سائر المبادىء ـ وبالتالي سيكون الملم سلسلة لا تنتهى ؟

(ب) أو توجد مبادى، أساسية ، لا واحدة بل كثيرة لا ارتباط بينها ، أي توجد مبادى، أساسية منعزلة ، وفي هذه الحالة يتسلسل العلم في سلامل عديدة لا نباية لها ، منفصلة عن بعضها كل الانفصال وإذا كانت السلسلة غير متناهية ، فانها لا تكمل أبداً ، وتصبح بغير أساس ، وبالتالي تصبح غير يقينية ، لأن من الممكن في توالي السلسلة أن يوجد مبدأ يقضى على يقين كل المبادى، السابقة

لقد تبين الأنصار كنت أن و نقده ه يؤدي إلى كثير من سوء الفهم نظراً الأصالة فكرته وجدة اصطلاحاته ، على الرغم من حرص كنت البالغ على تحديد ألفاظه فقد فهم

المتافيزيقيون من عبارة كنت و الكان والزمان شكلان الا المكان والزمان امتئالان ، ومن قوله و الأشياء خارجنا لا المكان والزمان امتئالان ، ومن قوله و الأشياء خارجنا لا نعرفها إلا كظواهر ء أن الأشياء في ذاتها هي ظواهر لأننا لا غلك أن نعرف غير الظواهر . كذلك فهموا من قول كنت إن والحقائق الأساسية في الأخلاق والدين لا تقبل البرهان ، فهموا من هذا أن هذه الحقائق ليس لها مبدأ صحيح صحة كلية (1) . والأفكار الجديدة التي أن بها كنت قد أفضت هي الأخرى إلى عدم إدراك صحيح لمدلولها ، لأن كنت لم يوضحها الايضاح الكافي الحاسم

فتميزه بين الأحكام التركيبية القبلية والأحكام التركيبية البعدية ، وكذلك فرقه بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية كل هذا لا يبرره كنت تبريراً يقنع غير الكتيين إنه يقول إن الربط بين الموضوع والمحمول في الحكم التركيبي لا يقوم على المعطيات ، بل على شكول قبلية فينا هي التي تجعل التجربة عكنة ، وأن وجود هذه الشكول يبرهن ويفسر أن التجربة هي امتثال لإدراكات مرتبطة ارتباطاً ضروريا ولكن هذا القول لا يقنع غير أولئك الذين تصوروا التجربة على هذا النحو، مم أننا نجد كثيراً من الفلاسفة يرون أن التجربة ليست إلا مجموع الإدراكات الحسية المتغيرة ولا تقدم لنا غير امتثالات لما هو متغير وما هو نسبي أما الكلية والضرورية اللتان يعزوهما كنت إلى موضوعات التجربة فلا يمكن الكشف عنها إلا ببرهان تقوم به القوة المفكرة التي تتصور الأشياء كما هي ف ذاتها ومعنى هذا أن التجريبين التقليديين ـ لوك ومدرسته ـ لا يمكن أن يقتنعوا بدعوى كنت هذه عن التجربة صحيح أن كنت يلجأ إلى الرياضيات يستمد من أحكامها تأييداً لتمريفه للأحكام التركيبية القبلية ، لكن هذا اللجوء أيضأ يمكن الاعتراض عليه بأن الرياضيات نفسهاليستمن الضرورية والكلية كها يزعم كنت وقد أثبت نقد الرياضيات في أواخر القرن الماضي والنصف الأول من هذا القرن أنه ليس ثم ضرورية ولا كلية في الأحكام الرياضية. بل هناك تحصيل حاصل مستمر، وأن القضايا الرياضية إن هي إلا فروض ميسرة ويديهاتها تعريفات مقنعة ومعلوم أن التعريف من وضع العقل ولا يستمد في هذه الحالة صدقه من الأشياء نفسها والخلاصة إذن أنه لا يمكن الاستدلال على ضرورة الحكم التركيبي من شكل الحساسية ولا من شكل الذهن لأن

توكيد هذين الشكلين يتوقف على توكيد هذه الضرورة من قبل أما الالتجاء إلى التمييز بين العيان والتصور فلا يحل المسألة في شيء فمن يفكر في الوقت نفسه في ٨ ولا حاجة به إلى عيان خاص

كذلك نجد كنت ، في الحساسية المتعالية من و نقد المعقل المحض ، يقرر أن المكان والزمان شكلان للميانات الحالصة الحسية ، مسنداً إلى قبلية هذه الميانات قبلية تستند بدورها إلى ضرورتها وكليتها فهنا أيضاً دور . إن نقد المعقل يقول إن ضرورة المكان ناشئة عن كون الادراك التجريبي لشيء خارج عنا يفترض إمكان امتئال المكان لكن طالما كانت فكرة الامتئال والشكل الخاص بالامتئال البسيط غير عددين وطالما لم نبرهن على أن المكان يجب أن يكون شكل امتئال الحس الخارجي فيها يتصل بامتئال الموضوعات الخارجة عنا ، فإن خصوم الفلسفة النقدية يقولون إنه لما كان امتئال المكان في المعقل يتحدد بهذه الأشياء نفسها التي تقع خارجاً المكان في العقل يتحدد بهذه الأشياء نفسها التي تقع خارجاً عن العقل

ولا سبيل إلى حل هذه الصعوبات التي يحفل بها مذهب كنت إلا بالكشف عن مبدأ أساسي من شأنه أن يحدد بقية المذهب ومذهب كنت النقدي يفترض اكتشاف هذا المبدأ لأنه مهد له بالنقد

لهذا جاء رينبولد فكشف عن هذه النقائص في مذهب كنت وبين ضرورة إيجاد مبدأ أساسي لا بد أن يكون ذا قيمة كلية ، وأن يكون بينا بنفسه ، ولا يفسر إلا بنفسه ، أحني مبدأ واحداً أحداً ، يصلح لكل علم ، وعليه تقوم و فلسفة العناصر ، Elementarphilosophie التي رأى فيها رينبولد الفلسفة المنشودة هذا المبدأ ضروري ، وضرورته مستمدة من نفسه ، ولذا يعبر عن واقعة Faktum يدركها الناس جيعاً من بجرد التأمل . وهذا إنحا يتحقق في الشعور . ومبدأ فلسفة المناصر إذن هو الشعور متبط ارتباطاً لا ينفصم بالامتثال ولهذا يمكن الشعور متميز من المستل والشيء الممتكل ، وفي نفس الوقت على علاقة بها ه . وهذه القضية يقول رينبولد إنها قضية على علاقة صدقاً كلياً لا يمكن أي شاك أن يشكك فيها ومن يشم إلا

العقل.

الشعور إذن هو الذي يقدم لنا الوسيلة لتحديد المبدأ الأساسي

ومن هنا بدأ فشته فلسفته كلها فقد أثر فيه رينهولد تأثيراً بالغاً ، حتى إن مذهب العلم عند فشته نجد بذوره في وفلسفة العناصر ، لرينهولد . لقد أخذ فشته عن رينهولد فكرة الاستنباط التركيبي ابتداء من مبدأ أول ، ووحدة الفلسفة كلها وحدة تامة ثابتة ، ونظرية الميول التي هي تؤلف نظرية المعقل العملي والعلاقة بين الميل والامتثال منظوراً إليها على أنها علاقة الواقع بالممكن كذلك أخذ عنه نظرية العيان العقلي التي تسمح بأعلى مراتب الشعور بالذات ، والقول بفاعية متأملة معاينة هي المصدر لكل الاشكال ابتداء من العيان حتى الأفكار

عرف فشته أفكار رينبولد حوالي سنة ١٧٩١ أو سنة ١٧٩٢ ، وانعقدت أواصر الصلة بينها في سنة ١٧٩٣ وفي نوفمبر من هذه السنة الأخيرة كتب إلى رينبولد مبدياً إعجابه بأفكاره ، وفي السنة التالية كتب إليه مادحاً كتابه عن وأساس المعرفة الفلسفية و خصوصاً مبدأه الأول، قائلاً إنه كتب أشياء مشابهة تماما قبل أن يقرأ كتابه هذا ويستمر تأثير رينهولد في تزايد ، خصوصا في عاولة فشته وضع نظام فلسفي كامل استباطا من مبدأ أول .

ما هذا المبدأ الأول الذي اكتشفه فشته ؟ إن المبدأ الأول عنده هو الأنا المطلق ، أو بلفظ آخر طللا استعمله فشته المنبية من و الأنا » ويكن أن نستخدم له اللفظ و الأنانة » الذي استعمله عي الدين ابن عربي بمعني مقارب ، إذ ورد في رسالته عن الاصطلاحات الصوفيه الواردة في الفترحات المكية و الأنانة قولي أنا أن ». ولكن فشته يفهم هذا الاصطلاح بمعني ديناميكي ، أي يفهمه بأنه فعل العقل ذلك أن فشته قد استوحى فكرة مبدئه الأول من القانون الأخلاقي لقد رأى أن الالتزام الإخلاقي هو القضية الاساسية التي يمكن بها إثبات الوجود ، على ليجوز لنا أن نستعمل عبارة مشهورة بالصورة التالية للتمبير عن موقف فشته و إن على واجباً ، فأنا إذن موجود » والحق أن نقطة انطلاق فشته ليست من نظرية المعرفة ، بل من نظرية الأخلاق

الأنا يضع نف، لكنه لا يضع نفسه فحسب، بل

بالامتثال الذي تميز من الذات الممتثَّلة من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يشعر المرء بامتثاله إلا بواضطة ما يمتثله ولا سبيل إلى إنكار الذات التي تمتثل ، والموضوع الممثل وأشد الناس إيغالا في النزعة الذاتية مضطرون إلى التمييز في امتثالاتهم بين الأنا الذي يمتثل ، وبين الشيء الذي يمتثله هذا الأنا ، حتى لوكان هذا الشيء عردشيء متصور، لأننا لا نقصد بالشيء المعلل أنه شيء يوجد خارج الذات ، بل كل ما نقصده هو أن عملية الامتثال تقتضي ذاتاً تمتثل وشيئاً يمتثل ، سواء كان هذا الشيء خارج الذات أو داخلها والتمييز بين الذات والموضوع المعثل يتم في داخل الشعور نفسه ويمكن تعريف كليهها بقولنا إن الذات هي ما يمتثل ؛ والموضوع هو ما يمتثل ؛ وكلاهما متميز من عملية الامتثال نفسها وفلسفة العناصر ينبغى عليها أن تبدأ من الامتثال بصرف النظر عن الذات والموضوع؛ ومن الامتثال تستنبط ماهية ملكة المعرفة إن الامتثال كها قلنا ينبغى أن يتضمن عنصرين أحدهما هو مادة الامتثال ويناظر الموضوع، والثاني هو شكل الامتثال يناظر الذات أو يتعلق بها لكن ينبغي ألا نخلط بين المادة وبين الموضوع ، فالموضوع الذي يتعلق به الامتثال يظل هو هو بغير تغيير ؛ بينها المادة تتغير . إن الموضوع خارجنا ، أما المادة ففي داخلنا ولكن مادة الامتثال ليست الامتثال نفسه ؛ بل تصبح امتثالا بتطبيق الشكل عليها فمثلا بالنسبة إلى هذه القاعة مادة الامتثال هي المعطيات الحسية اللونية والضوئية والسمعية واللمسية والشمية الخ التي ترد إلى حواسي من الأشياء الموجودة فيها ؛ ولكن هذه المعطيات خليط غامض غير مرتب ، فيأت الشكل ويرتبه في المكان والزمان ويربط بين أجزائه ربطأ عليا وبهذا بتم الامتثال ولهذا فإن لكل امتثال مادة وشكلا وإن كانت هذه المادة لا يناظرها شيء حقيقي ، لأنها مجرد خليط من الإحساسات وحتى الامتثالات نفسها ليست صوراً للأشياء ؛ لأن الأشياء في ذاتها . لا بمكن امتثالها ، بل امتثالاتي هي مجرد صور لكيفية إدراكي للأشياء لكن لماذا أتحدث إذن عن أشياء ف ذاتها ؟ السبب في هذا أن الذات لا يمكن أن تقدم غير شكل ، ولا تستطيع أن تقدم مادة ، بل لا بد من أن تكون المادة معطاة لها من أين تعطى لها ؟ من الأشباء في ذاتها وحتى في امتثال الذات لذاتها ثم مادة معطاة ، فلو لم تعط مادة لكانت للذات قدرة على الحَلْق ، وإذا كان الشكل معطى هو الآخر فإن الذات صاحبة الامتثال ستصبح لا شيء، ولهذا ينبغي الاقرار بوجود عنصرين في الامتثال احدهما معطى ؛ والثاني بجدثه

يضع السلا \_ أنا ، لأن الواجب ليس واجبا في الخلاء ، بل واجب نحو الغير ، والالتزام الخلقي يفترض الغير ، ولهذا فإن الأنا يضع الأنا ويضع في الوقت نفسه اللا ـ أنا بوصفه عالم التجربة الذي يتضمن ذوات أخرى وفي عجاله يقوم الأنا بواجباته وفي هذا بختلف كل الاختلاف عن رينبولد لأن البحث عن مبدأ أول عند رينبولد بنشأ عن ضرورات إيجاد فلسفة متعالية ، أي عن اعتبارات متصلة بنظرية المعرفة فالامتثال هو الذي يزودنا بالمبدأ

يقول فشته في مستهل والمدخل الأول إلى مذهب العلم »:

و تأمل في نفسك ، واصرف نظرك عن كل ما يحيط بك إلى باطنك ، هذا هو المطلب الأول الذي تقتضيه الفلسفة من مريديها الأمر لا يتعلق بشيء خارج عنك ، بل يتعلق بك أنت وحدك

و وأدنى نظرة في الذات تتكشف عن تمييز رائع بين غتلف التعينات المباشرة للشعور ، والتي يمكن أن نسميها أيضاً امتئالات : فبعضها يبدو لنا مستداً كله إلى حريتنا ، ولا نستطيع أن نعتقد أن ثمة شيئا خارجا عنا يناظرها بل يبدو لنا خيالنا وإرادتنا حرين وبعضها الآخر نعزوها إلى حقيقة مستقلة عنا ينبغي أن نقررها ، وكان هذه الحقيقة غوذج لها ، ونعتقد أننا ملزمون بالإقرار بهذه الامتئالات ما دامت تتفق مع تلك الحقيقة ولا نرى أنفسنا في المعرفة أحراراً بالنسبة إلى عتويات هذه الامتئالات ونقول بايجاز إن بعض امتئالاتنا يصحبها شعور بالحرية ، وبعضها الآخر يصحبها شعور بالخرية ، وبعضها الآخر يصحبها شعور بالخروة

و ولا على ـ عفلا ـ للتساؤل عن السبب في كون الامتالات المتوقفة على الحرية هي على هذا النحو وليست على نحو آخر ، لأن مجرد القول إنها متوقفة على الحرية ينفي السؤال عن السبب ، إنها هكذا لأنني حددتها كذلك ، ولو حددتها على نحو آخر

و لكن السؤال الجدير بأن يسأل هو ما هو الأساس (أو السبب) في نظام الاستالات المصحوبة بالشعور بالضرورة أو ما هو السبب في هذا الشعور بالضرورة نفسه ؟ والجواب عن هذا السؤال هو مهمة الفلسفة ، وليست الفلسفة شبئا غير العلم الذي يحل هذه المشكلة ونظام الامتئالات المصحوبة بالشعور بالضرورة يسمى أيضاً

التجربة سواء الداخلية والحارجية فعل الفلسفة إذن ـ بتعبير آخر ـ أن تقدم لنا الأساس لكل تجربة ي

السؤال الأساسي إذن في الفلسفة في نظر فشته هو: ما هو الأساس في كل تجربة ؟ إن الفلسفة لا تسلك غير سبيل التجريد ، أي أنها ينبغى عليها \_ بحرية الفكر \_ أن تعزل ما هو متحد في التجربة ، أعنى ما إليه تنتسب معرفتنا ، والعقل ، أي ما يقوم بالمعرفة والفيلسوف يرتفع فوق التجربة بأن يعزل أحد هذين العنصرين المرتبطين الواحد عن الآخر بواسطة التجريد ، وجذا يقوم الفيلسوف بمهمته فإن جرد العقل من التجربة جمل منه مبدءاً أول هو العقل في ذاته ، وجدا يقرر المثالية ، وإن جرَّد الشيء من التجربة جعل منه مسهداً اول هو الشيء فذاته وبهذا ينتهى إلى النزعة التوكيدية فالمثالية والتوكيدية هما المذهبان المكنان ، ولا بد من التعارض بينها لأن المبدأ الذي يبدأ منه كل منها مضاد للآخر وليس في وسع أحدهما أن يقضى على الأخر ، لأن كلا منها ينمو باحكام والتوكيدية تقول إن كل ما يحدث في الشعور ناشىء عن شيء في ذاته ، حتى قراراتنا الحرة ، بل وحتى قولنا إننا أحرار ﴿ وهي تنكر استقلال الأنا ، وتجعل الأنا من نتاج الأشياء وعرضاً من أعراض العالم ولهذا تفضى النزعة التوكيدية إلى المادية وإلى الجبرية

أما المثالية فتستطيع تفسير التجربة على نحو آخر، وذلك بأن ينظر العقل إلى الشيء في ذاته على أنه وهم وخيال. وتبعا لذلك يكون كل ما يستنبطه التوكيدي من الشيء في ذاته عديم القيمة.

وهنا تصبح المسألة على النحو التالي: هل ينبغي أن نضحي بحقيقة الأنا في سبيل حقيقة الشيء؟ أو بالمكس نضحي بحقيقة الشيء في سبيل حقيقة الأنا؟.

والسبيل إلى الفصل في هذه القضية لا يمكن أن يكون المعقل نفسه، لأن القرار في ذلك لا يمكن أن يكون غير فعل إرادي يتحدد بالميل والمصلحة. والمصلحة العليا التي هي شرط لكل مصلحة أخرى هي فيها يتعلق بنا. وهذا بين عند الفيلسوف نفسه. فالمصلحة التي تقود كل فكر هي أن لا يفقد أناه في البرهان، بل يؤكده ويحافظ عليه. والناس صنفان: صنف لا يرتفعون إلى الشعور الكامل بحريتهم واستقلالهم، ولا يتعرفون أنفسهم إلا بقدر ما تعكسها الأشياء، ولا يرون

في أفعالهم غير آثار للعالم الخارجي: وهؤلاء هم التوكيديون بالفطرة. والصنف الثاني مقتنعون باستقلال أناهم وكفايته، ولا يسعون لسننه بالعالم الخارجي، ففي باطنهم الغنية والكفاية: وهؤلاء هم المثاليون بالفطرة. الصنف الأول يؤمنون أولا بالأشياء، وبعد ذلك يؤمنون بأنفسهم والصنف الثاني يؤمنون أولا بأنفسهم، وبعد ذلك يؤمنون بالأشياء. وما يختاره المرء من فلسفة يتوقف على ماهية الإنسان. لأن للذهب الفلسفي ليس أداة ميتة يمكن أن نأخذها أو أن ندعها كما نشاء، بل هو أمر يتخذه الإنسان وتعتنقه نفسه.

ولبرهنة على عدم كفاية موقف التوكيدي يقال له: إنك لا تستطيع أن تفسر الامتال بواسطة الشيء في ذاته. إن من شأن المقل أن يدرك ذاته بذاته. فسواء لديه أأحدث الأحوال أم عاناها ففي كلتا الحالين يشعر بأنه يحدث أو يعاني، أي أن العقل يوجد لذاته، وفيه سلسلة مزدوجة مؤلفة من الوجود والإدراك، من الواقع والمثال. أما الشيء فلا يوجد لذاته، إذ ليس فيه غير سلسلة واحدة هي سلسلة الواقع، سلسلة ما هو موضوع. ومبدأ العلية الذي يبب به التوكيدي لا يفسر شيئاً. إنه يفسر كيف تنتقل القوة من حل المنتقل من الوجود إلى الأمتال. إن الوجود يكنه على أحسن تقدير أن يفسر الوجود ولكنه لا يستطيع أن يفسر ما يقابله وهو العقل. ولهذا لم يبق من سبيل للفلسفة غير المثالة.

والمثالية تفسر أحوال الشعور عن طريق فعل العقل. والعقل فعال وليس منفعلا. لأنه أولي أصيل. إن العقل في جوهره الأصيل فعل Tun بل لا ينبغي أن نسميه ذاتاً فعالة! ein tätiges لأن هذا يجعلنا نفترض وجود شيء العقل خاصته. إن العقل فعل خالص.

والشعور بالذات فعل لا يقوم به أحد غير الذات نفسها، بل ينبغي على الذات أن تقوم به هي نفسها، ولا تقوم به مرة لكي يصبح فعلاً واحداً حدث مرة في الماضي، بل هو شعور متجدد باستمرار، على الذات أن تقوم به على الدوام. هذا الفعل هو الذي به يصبح الإنسان بوصفه إنساناً كما هو بذاته: إنه تعبير عن الذات الأصيلة المستقلة الحرة وهو الفعل الأصيل الأول، اليقيني إلى أقصى درجة، ومن يقينه تستمد سائر الأمور يقينها، ولهذا فإنه مبدأ الفلسفة. ومن هنا تبدأ الفلسفة حقاً، وكل نقطة ابتداء أخرى تقود إلى مصاعب لا تتهى. وهكذا يتبين لفشته أن الفلسفة لا تبدأ بقضية أو

جملة، بل بفعل، هو فعل الشعور الذاتي الذي فيه تدرك الذات ذاتها إدراكا متواصلا لا ينقطع. ومن هنا كان شعار فلسفة فشته هو ذلك الذي اتخله فاوست في رواية جيته: وفي البدء كان الفعل».

ولا بد من التفرقة بين الأنا بوصفه فرداً، وبين الأنا بوصفه شعوراً بالذات. فأنا بوصفي فرداً تحدد من حيث ميلاده وتكرينه الجسماني والعقلي إنما أنا كذلك نتيجة أسباب ليست هي إنا، لأنها ليست فعاليق الشعورية الخاصة، إنها أمور تتعلق باللا أنا والعالم الخارجي والظروف المحيطة. أما بوصفي شعوراً بالذات، فأنا من فعل نفسي وذاني. وهذا الفعل يغير أحوالي، ويجعل مني كاتناً آخر غير الذي كنته، إنه يجيل اعتمادي إلى حرية وهذا التغير ليس تغييراً في الظروف الخارجية، بل تغيير في أعمق عمائق جوهري، ورجوع إلى الأصل الأصيل في نفسي، إنه مولد جديد لذاتي.

والعقل من شأن الإرادة: العقل قرار وتصميم. وهذا العقل الذي تقوم به الذات هو تصميم من ذاتي، لا يحن أن يبرهن عليه لي، بل لا بد من أن ينبئن من نفسي. وهذا يطالب فشته بالمطلب التالي: وضع ذاتك، وكن على وعي بها، وارغب في أن تكون مستقلا بذاتك، واجعل نفسك حرا، هذا لك يصبح كل ما هو أنت وكل ما تفكر فيه وكل ما نفعله، كل هذا يصبح في الحقيقة فعلك أنته.

العقل هو مبدأ الحرية وغابتها، وفكرة الحرية هي مبدأ مذهب فشته وغابته .ولهذا كتب إلى رينهولد يقول: «إن مذهبي من بدايته إلى نهايته ليس إلا تحليلا لفكرة الحرية، ولن يدخله أي عنصر آخر يمكن أن يتعارض مع الحرية ه<sup>(۱)</sup>. والحرية عند فشته ليست حالة Zustand ، بل حياة حافلة وفعالية متجة.

ومع الأنا ترتبط سلسلة من الأفعال التي تعد بمثابة شروط للشعور الذاتي وكل الأفعال التي يبسطها مذهب العلم عند فشته تنتسب إلى الشعور بالذات كها تنتسب الشروط المتعالبة للمعرفة عند كنت إلى التجربة وارتباط هذه بالشعور الذاتي ارتباط ضروري ، حتى إنك لو رفعتها لرفعت في الوقت نفسه الشعور الذاتي ولهذا يقرر فشته أن كل فعل يؤدي إلى الشعور بالذات هو فعل ضروري وبعد أن كان كنت يتساءل: ماذا ينتسب إلى التجربة ؟ أن فشته فتساءل ماذا ينتسب إلى الشعور بالذات ؟ تلك هي مسألة المسائل في مداله العلم

### المبدأ الأول

المبدأ الأول والأساسي لا يمكن أن يبرهن عليه، إنه الأساس لكل تجربة ولكل شمور. ونحن نصل إليه بالتأمل في حقيقة الشعور وتجريده من كل ما لا يرتبط به ارتباطاً ضروريا.

والواقعة البيطة من وقائع الشعور التي بجدها التأمل هي القضية: أ=أ وهي يقينية واضحة لكل شعور. ولكن ليس معنى هذه القضية أن أ موجودة، إنما نقول فقط: إذا وضعنا أ فقد وضعناها. ووضعها ليس ضرورياً. فإذا جردنا من أ ما ليس ضرورياً فلايبقي إلا صورة لوضع، أي الارتباط الضروري لا يقوم في أ، لأن وضعها ليس ضرورياً ببليقوم فيها يتم يه الارتباط: إنه موضوع في والأناه وإذا وضع شيء في الأنا، مثل أ، فإن القضية أ= أ أو أن هذا الشيء (الموضوع في الأنا) مساول نفسه، أي فقط بشرط أن يكون أنا=أنا. والقضايا مساوياً لنفسه، أي فقط بشرط أن يكون أنا=أنا. والقضايا التالية متساويات: أنا=أنا=أنا هوأنا=أناموجود.

وإذا لم تصح القضية أ= أ فلن يصبح أي حكم عكنا. فالقضية أ= أ لا تصح إلا بشرط صحة لقضية: أنا= أنا (أنا هو أنا). ومعنى هذا أن القضية وأنا موجود، هي الشرط الأساسي لكل حكم. وهكذا فإننا إذا تأملنا في حقيقة الشعور وجردناه من كل ما ليس ضرورياً له لبقيت لدينا كواقعة أساسية القضية: وأنا موجوده ونحن ندرك هذه القضية أولا على أنها تعبير عن واقعة، إذا ما نظر فيها بإمعان أكبر تبن أنها فعل الوضع الذي يضع نفسه بنفسه، لأنه لا يمكن أن يكون من نتاج أي شيء آخر غير نفسه. فالفعل وناتج الفعل هنا مرجوده أنها موجوده أنها موجوده أنها فاعل.

 وأ) إننا نحكم بواسطة القضية أ= أ. وكل حكم، وفقا للشعور التجريبي، هو فعل من أفعال العقل الإنسان، لأنه يملك كل شروط الفعل في الشعور الذاتي التجريبي، الواجب توافرها في التأمل.

هب) وهدا الفعل أساسه شيء لا يقوم على أساس أعلى، هو س= أنا موجود.

وتبعاً لذلك فإن الموضوع وضعاً بسيطاً، القائم
 على نفسه. هو أساس لفعل ما (وسيتين من مذهب العلم كله

أنه: لكل الأفعال) للعقل الانساني، وتبعاً لذلك أيضاً فهو طابعه الخالص: الطابع الخالص للنشاط في ذاته: بصرف النظر عن الشروط التجربية الخاصة به.

ووعل هذا فإن وضع الأنا لنفسه هو نشاطه الفعال. -إن الأنا يضع نفسه، وهو موجود بغضل هذا الوضع الخالص لنفسه بنفسه، وبالعكس: الأنا موجود، ويضع وجوده، بعض وجوده الخالص إن الأنا هو نفس الوقت الفاعل، ونتاج الفعل، هو الفعال، وما ينتج عن النشاط الفعال والفعل وناتج الفعل شيء واحد، ولهذا فإن: وأنا موجود، تعبير عن فعالية، تعبير عن الفعالية الوحيدة الممكنة كاسيتبين ذلك من مذهب العلم كله (١٠).

إن الأنا لا يمكن أن يوضع إلا بنفسه: أي أنه أصيل، يضع نفسه بنفسه، ولا يرجع إلا إلى نفسه. الأنا بالضرورة هو للأنا.

ومن هنا يمكن صياغة المبدأ الأساسي في العبارة التالية الأنا يضع أصلا وجوده هو فقط.

ذلك أن الشعور هو شعور بشيء. ما فشمة ذات تشعر، وموضوع يشعر به. ولا يمكن إدراك الشيء إلا بادراك أن ثمة ذاتاً هي التي تقوم بعملية الادراك. فكيف تضع الذات شيئاً إن لم تكن الذات موضوعة من قبل؟ وفتضير الأساس في كل وقائع الشعور التجريبي هوأنه قبل كل وضع في الأنا يوضع الأنا نفهه (٢)

ولما كان الأنا يضع نفسه بنفسه ومن أجل نفسه فغمله يرتد على نفسه. وعلى هذا فإن اتجاهه إلى المركز، لكن الاتجاه إلى المركز لا يتم إلا إذا افترضنا ايضاً اتجاها إلى الحارج. وهذا الفعل المتجه إلى الحارج هو القوة الباطنة الحالصة المؤلفة لكل جسم مادي. ولكن الجسم لا يوضع إلا بالنسبة إلى عقل خارجه، بينها الأنا ينبغي أن يضع نفسه من أجل نفسه كأنه موضوع بنفسه، أي أنه فعل متجه إلى الداخل. فالمقل المتجه إلى الداخل (الأنا الذي يتأمل) والفعل المتجه إلى الخارج (الأنا الذي عليه التأمل) عليها، ولكنها

J. O. Fichte. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Felix (1) Meiner, 1956, S. 15—16

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ، الطبعة المذكورة ، من ١٥

يقومان معاً في جوهر الأنا.

إن المبدأ الأول لا يقدر وحده على إيجاد تعينات الشعور الواقعي، إذ الشعور الواقعي لا يمكن استنباطه بالضرورة من الشعور الخالص، ولهذا فلا بد من القول بفعل آخر بخلاف وضع الأنا لنفسه، وهذا الفعل هو وضع الأنا لغيره.

ذلك أن الفعل لا يستطيع أن يفكر في ذاته دون أن تكون ثمة علاقة مع شيء معقول، فلا أنا بدون لا أنا يكون موضوعاً للتفكير. والسبب في هذا أن الامتناليقتضي وجود الأنا واللا أنا معاً. ووظيفة اللا أنا هي أن يمكننا من تشييد نظام التجربة.

وهذا المبدأ الثاني، وهو اللا\_أنا، مطلق هو الأخر، ولا يمكن البرهنة عليه ولا استنباطه. ولهذا يبحث عنه بنفس المسلك الذي بحثنا به عن المبدأ الأول، أعني التأمل الباطن المبشر الذي يصنع القضية ألا تساوياً (لا\_أ)هي ليست=أ. فإذا جردنا من عتوى أما ليس بضروري، فلا يبقى غير وضع عتواها، بل بسبب صورتها: ولهذا فإن صورة المقابلة أصيلة عتواها، بل بسبب صورتها: ولهذا فإن صورة المقابلة أصيلة مثل صورة الوضع، إنها تشير إلى فعل أصيل للأنا لا يمكن اشتقاقه من غيره. إن فعل المقابلة معناه وضع مقابل للشيء ولا بد أن يكون الشيء موجوداً أو مفروضاً من قبل حتى يمكن وضع مقابله. والمبدأ الذي يعبر عن فعل المقابلة هو المبدأ والساسي الثاني، ويمكن صياغته هكذا:

### الأنا يضم اللاء أنادا

وقد أدى هذا اللا- أنا إلى كثيرمن سوء الفهم لفلسفة فشته. لأن هذه العبارة: والأنا يضع اللا- أناه تحتمل عدة أنواع من الفهم. إذ يتبادر لأول وهلة أن المقصود فيها بالأناهو نحن، واللا- أنا هو الأشياء الخارجة عنا أي الطبيعة أو العالم. ومعنى هذا بصريح العبارة أن الأنا يخلق العالم! أي أن فشته يقول عن الأنا إنه خالق الأشياء. ومن هنا صرخ الناس: إن هذا تجديف وإلحاد. والحملة على فشته في أزمة الإلحاد المشهورة إنما انصبت على هذا المبدأ الثاني مفهوماً على النحو اللى ذكرناه.

وفضلا عن ذلك قالوا: ما دام اللاً أنا هو الأشياء

الخارجة عنه، أي الأشياء في ذاتها، أليس من التناقض إذن أن نعزو إلى الأنا شيئاً لا يضعه الآنا؟ أليس معنى هذا أن فشته يقول: الآنا يضعه أبداً؟ وأن الآنا يتوقف عليه شيء هو بحبب حقيقته مستقل كل الاستقلال عن الآنا؟ أليس هذا خلفاً وإحالة؟!.

ولكن فشتم كها أوضح كونو(٢) فشرد لم يقصد هذا المعنى أبدأ ولا يمكن أن يقصده. لأن مذهب العلم قد قضى منذ البداية على فكرة الشيء في ذاته بوصفه جوهراً متميزاً من الأنا. ولا يتحدث فشته أبداً عن الشيء في ذاته بهذا الوصف. إن كل ما يتميز من الأنا هو اللاد أنا، كها أن كل ما يتميز من أهو لا أد أ. ولكن لكي يمكن تمييز شيء من أ فلا بد أن يكون لدى فكرة عن أ. فليس ثم لاد أ بدون أ. وبالمثل : موقف اللاد أنا من الأنا، فليس ثم لاد أنا بدون أنا. وعلى هذا فإنه إذا لم يوضع الأنا، فلا يمكن وضع اللاد أنا. وإذن فاللاد أنا مشروط بالأنا. ولكن الأنا يوضع إلا بواسطة الأنا ولمذا فإن المبدأ القائل: وبغير أنا لا يكون ثم لاد أناه يساوي ولمذا فإن المبدأ القائل: والأنا يضع اللاد أناه يساوي

ويقول كونو فشر إنه لا يحق للمرء أن يفكر في أشياء وموضوعات وامتالات فيا يتصل بهذا المبدأ الثاني، بمعنى أن ثمة أشياء في ذاتها موجودة خارجنا. ولهذا فينبغي أن نأخذ الأشياء كما يمكن أن تفهم، وعلى هذا النحو فقط، أي على اساس أنها ما يتميز من الأنا. وإننا نفهم من الاشياء: الطبيعة بوصفها موضوعاً، والعالم بوصفه امتالا، العالم الموضوعي. وهنا يتساءل المره: بأية شروط تكون الأشياء بهذا المعنى، وهو الوحيد الذي ينبغي أن تفهم بعد تكون الأشياء محكنة؟ وبأي شروط توجد الطبيعة، بوصفها موضوعاً، والعالم طبيعة بوصفها موضوعا، ولا أي عالم موضوعات، لم توجد ملطبيعة بوصفها موضوعا، ولا أي عالم موضوعات، لم توجد مرضوعات، الم توجد موضوعات، الم توجد على المنابل الذات، التي لها وحدها يمكن وجود الموضوع. إذ الموضوع هو ما هو موضوع في مقابل الذات، أي ما يتميز منها. وهكذا نجد أن الموضوع هو اللار أنا بشرط الأنا فبدون الأنا لا يوجد لا أنا وبدون الإنا

Kuno Fischer: Fichtes Leben, Werke und Lehre 4. Aufl. S. 322— (7) 324. Heidelberg, 1914

Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Teil, I, S 2, S. 101— (1) 105. Ed. 1834—1846 (26—25 ed. 1956)

ليس ثم موضوع، ولا طبيعة بوصفها موضوعاً، ولا عالم موضوعي. إن الأنا يضع اللا أنا من أجل إمكان وجود الموضوعات، ومن أجل إمكان الأشياء بوصفها موضوعات، أي إمكان وجود عالم موضوعه(١).

#### المدأ الثالث

إن الأنا يضع نفسه ويضع مقابله وهو اللا أنا. واللا أنا ليس شيئا في ذاته، وليس شيئا خارج الأنا، لأن حدود الأنا حدود مطلقة لا يمكن تجاوزها. فيا يوضع يوضع بواسطة الأنا ومن هنا أمكن صياغة ذلك في المدأ التالي:

إن الأنا يضع نفسه، ويضع مقابل نفسه، وكلا الوضعين في داخل الأنا، ومعنى هذا أن الأنا يضع نفسه كوحدة لمتقابلان ممقابلان اللا الأنا واللا أنا. وهذان المتقابلان متقابلان بالسلب والإيجاب، أي بالتناقض. ولهذا يمكن أن نقول أيضاً: إن الأنا يضع نفسه كتناقض. ولكن التناقض يقتضي حلاً له. ولهذا لا بد من حدوث فعل في الأنا به يحل هذا التناقض.

### ويمكن تمثيل هذا في مراحل:

1. اللا أنا ينفي الأنا. واللا أنا موضوع في الأنا،
 ولهذا فإن الأنا ليس موضوعا في الأنا بالقدر الذي به اللا أنا
 موضوع فيه.

لا يكن أن يوضع إلا بالقدر الذي فيه
 يحتوي هذا الأنا على أنا موضوع يعارضه. وهكذا فلا بد أن
 يوضع الأنا في الأنا، بقدرما اللا أنا موضوع فيه.

٣- وهذان النقيضان يستنبطان بالتحليل من المبدأ الثاني: فهذا المبدأ يناقض نفسه إذن ويقضي على نفسه نفسه.

3 ولكنه لا يقضي على نفسه بنفسه إلا بالقدر الذي به المقابل يقضي على الموضوع أي من حيث أنه يجافظ على قيمته ولا ينتفي.

فالمبدأ الثاني ينتفي ولا ينتفي.

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى المبدأ الثاني، فهو
 كذلك أيضاً بالنسبة إلى المبدأ الأول. فإذا كان الأنا هو الأنا،

فينبغي وضع كل شيء في الأنا مما هو موضوع فيه. والمبدأ الثاني الموضوع في الأنا ينبغي في نفس الوقت أن يوضع وأن لا يوضع فيه. وتبعا لذلك لا يعود الأنا هو الأنا وتكون لدينا المتساويتان التاليتان:

#### الأناء اللا أنا اللاء أنا ءالأنا

إن الأنا واللاء أنا يرفع كلاهما الأخر، ولكنها لا يرفع كلاهما الأخر فملا، وإلا لأمكن رفع الأنا نهائياً، وهذا يناقض المبدأ الأول القائل أن الأنا يضع الأنا. ذلك لأنه إذا رفع الأنا لانتفى الشرط الذي به وحده يكون اللاء أنا موجوداً، وإذا رفعها الاء أنا لناقض ذلك المبدأ الثاني. فإذا تقرر أنه لا يمكن رفعهها كلية، لم يبق إلا إمكان رفعهها جزئياً، أي أن يحد كلاهما من الأخر، والحد رفع جزئي. ولهذا فإن الصورة الوحيدة للرفع بين الأنا واللاء أنا هي التحديد. ولكن التحديد يفترض إمكان التقسيم حتى يجد جزء دون جزء. فبهذه القابلية للتقسيم وحدها يمكن التوحيد بين الأنا واللاء أنا. وعلى هذا فإن الفعل الثالث هو التوحيد بين الأنا واللاء أنا. وطذا يمكن صياغة المبدأ الثالث هكذا(ا):

والأنا يضع في الأنا أنا قابلًا للقسمة في مقابل الأنا القابل للقسمة»:

فالمبادىء الثلاثة لمذهب العلم هي:

١ - والأنا يضم الأناء.

٢ - الأنا يضم اللا أناه.

٣- والأنا يضع في الأنا لا- أنا قابلا للقسمة في مقابل
 الأنا القابل للقسمة.

### بناء مذهب العلم

وبهذه المبادىء الثلاثة يمكن استنباط مذهب العلم كله، فيا عداها من مبادىء إن هي إلا استنباطات منها.

فالمبدأ الثالث يقتضي التوحيد بين الأنا واللا أنا بتجديد متبادل لكليهما للآخر وفي هذا التحديد المتبادل فعلان: ١- اللاح أنا يتحدد باللام أنا؛ أو بتمبير أكثر: والأنا يحد اللا أنا، واللا أنا يحد الإناء؛ ويتعبير أكثر

تفصيلا: ١- الأنا يضع اللا- أنا بوصفه عدوداً بالأنا؛ ٢- الأنا يضم نفسه بوصفه عدوداً باللا- أنا.

والقول بأن الانا يجدد اللا أنا معناه، أن الأنا يفعل، أي أنه عملي، فالانا إذن أنا عملي: وبهذا يتأسس المذهب العملي للعلم. والانا يتحدد باللا أنا، أي أن شيئاً يقوم في مقابل الأنا، والأنا ذو موضوع، أي أنه يمثل أي أنه نظري؛ والأنا يضع نفسه بوصفه متحدداً باللا أنا، يضع نفسه كأنا نظري: وبهذا يتأسس المذهب النظري للعلم.

وهكذا وكنتيجة للمبدأ الثالث ينقسم مذهب العلم إلى قسمين: عملي ونظري. لكن ليس معنى هذا أن المذهب ينقسم إلى نصفين متكافئين، بل هما يكونان كلا واحداً مترابطا مقفلا عكيا.

ونظام مذهب العلم يؤلف دورة تعود فيها البداية إلى النهاية، والنهاية إلى البداية. وتطور الأنا النظري يسبق تطور الأنا العملي. ويقول فشته عن مبدأ المذهب العملي للعلم إنه احتمالي، لأن حقيقة اللاء أنا حقيقة احتمالية. ولهذا يظل مبدأ المذهب العملي للعلم غير مستفاد منه طالما لم يبرهن على حقيقة اللاء أنا.

وعلى هذا فيمكن تلخيص الموقف هكذا:

١- الأنا يضع اللاـ أنا بوصفه محدوداً بالأنا، وهذا مبدأ
 العلم العمل، وفيه الأنا يدرك اللاـ أنا على أنه ناتج عليته.

٢ - الأنا يضع نف عدوداً باللا - أنا، وهذا مبدأ العلم النظري، حيث الأنا يدرك اللا أنا على أنه خارج عنه ويحدث فيه فعلا علياً.

إن الأنا العملي هو الأساس الحقيقي للشعور، والأنا النظري هو الأساس المثالي للشعور. لكن لما كنا لا نستطيع الارتفاع إلى الشعور بعمليتنا دون الأنا النظري، فينبغي أن تكون نقطة ابتداء الاستنباط هي الأنا النظري، وستكون نقطة الوصول هي الأنا العمل الذي هو الأساس الحقيقي لكل الاستنباط، بل هو الأساس الحقيقي للأنا النظري نفسه(١)

# الفلسفة النظرية

-1-

### استنباط المقولات

إن المبادىء الثلاثة الأساسية هي الأفعال الضرورية الأساسية للعقل: الوضع، المقابلة، التوحيد بين المتقابلات ويسمى أيضاً التحديد. ويمكن التعبير عنها بالمعاني التالية: موضوع، نقيض موضوع، مركب موضوع. ويهذا يتين أن المنهج هو إيجاد وحل كل النقائض القائمة في الأنا وفي أفعاله المضرورية، والسير فيها هو التقدم من موضوع ونقيض موضوع إلى مركب موضوع باستمرار، ومن نقائض جديدة باستمرار إلى ارتباطات جديدة باستمرار.

والمبدأ الثالث هو أول مركب موضوع. وكل ما هو متضمن فيه ومستمد منه من قضايا هو نتائج مستبطة منه هي بدورها تركيبية. وعلينا إذن أن نجد في المركب الأول نقائض جديدة تريد أن تتحد، وفي اتحادها نجد نقائض جديدة، وهكذا باستمرار، حتى تنحل كل النقائض أو نصل إلى نقائض لا يمكن بعد أن نوحد بينها. ولهذا فإن فشته يقول عن المدأ الثالث إنه المركب الأساسي Grundsynthesis

ومنهج مذهب العلم مستمد من ذاته، لأنه عبارة عن كشف وحل النقائض القائمة في الأنا، وهذه النقائض وحلولها هى الأفعال الضرورية للعقل أو للأنا.

وهذه الدعوى كان لها أثر بالغ جداً في خلفاء كنت وخصوصاً هيجل وهربرت. لقد اهتدى هيجل بهدى هذا المنج وجعله منهجه الفلفي الذي أقام على أساسه كل بناء فلسفته، ذلك لأن هيجل رأى أن مهمة المتافيزيقا هي كشف وحل كل النقائض الموجودة في التصورات الفسرورية للمعرفة، أي المقولات. ورأى هربرت أن مهمة الميتافيزيقا هي كشف وتجنب النقائض الموجودة في تصورات التجربة، وبنها بحتل الأنا موضعاً مها(١).

ومن هذه المبادى، يمكن إذن استنباط المقولات. لقد كانت الأفعال الأصيلة هي: الوضع، نقيض الوضع، تركيب الوضع. والأول هو الأساس لكل الأحكام الوضعية أي المبته؛ والثاني هو الأساس لكل الأحكام الناقضة أي النافية؛

والثالث: هو الأساس لكل الأحكام المركبة.

ومن المبدأ الأول يستنبط مبدأ الموية (ا=أ)، ومن الثاني يستنبط مبدأ التباين، ومن الثالث مبدأ التوحيد الذي هو في وقت واحد ربط وفصل معاً، وبالتالي يحتوي على أساس الربط والفصل، ومن هنا فإن مبدأ التوحيد هو في نفس الوقت مبدأ الأساس أو مبدأ العلية. والمبدأ الأول يعطينا مقولة الواقم، والثاني مقولة السلب، والثالث مقولة التحديد (٢).

## مبدأ العلم النظري

يقول فشته: وإن المبدأ القائل بأن الأنا يضع نفسه على أنه محلد باللاء أناء هو مبدأ مستنبط من المبدأ الأساسي الثالث: فإن صدق ذلك صدق هذا؛ ولكن الأول صادق، طللا كان من اليقيني عدم ارتفاع وحدة الشعور، وأن الأنا لا يتوقف عن أن يكون أنا. ولهذا ينبغي أن يكون يقينياً على أساس أن وحدة الشعور لا يمكن أن ترفع.

ووعلينا أولا أن نقوم بتحليله، أي أن نشاهد هل فيه متقابلات، وما هي.

وإن الأنا يضع نفسه على أنه عمد باللا أنا. ولهذا فإن الأنا ينبغي ألا يحدّ الأنا ينبغي أن يحدّ الأنا ينبغي أن يحدّ أن يضع لواقع الأنا حدوداً ولهذا ينطوي المبدأ الذي قررناه على ما يلى:

واللا أنا يحدد (فعال) الأنا (منفعل إذن). الأنا يضع نفسه على أنه محدد، بواسطة الفعالية المطلقة. ولا بد لكل فعالية، كيا رأينا حتى الأنا على الأقل، أن تصدر عن الأنا. والأنا وضع نفسه، ووضع اللا أنا، ووضع كليها في الكمية. ولكن كون الأنا يضع نفسه على أنه محدد: معناه أن الأنا يحدد نفسه. ولهذا ينطوي المبدأ الذي قررناه على ما يلي المضاً:

الأنا يحدد نفسه، (بواسطة الفعالية المطلقة).

وبغض النظر موقتاً عن إمكان مناقضة كليها لنفسه واحتواثه على تناقض داخل وبالتالي كونه يرفع نفسه بنفسه من المواضح فوراً أن كلا منها يناقض الأخر، وأن الأنا لا يمكن أن يكون فعالا إذا كان ينبغي أن يكون منفعالا، والمكس.

والمبدآن المندرجان في مبدأ واحد يناقض كلاهما الأخر

وبالتالي يرفع كل منها الآخر: والمبدأ الذي فيه يندرجان يرفع نفسه بنفسه. والأمر كذلك بالنسبة إلى المبدأ الذي قررناه من قبل. ولهذا فإنه يرفع نفسه بنفسه.

ولكنه ينبغي ألا يرفع نفسه بنفسه، إذ كان من الواجب ألا ترفع وحدة الشعور: ولهذا ينبغي علينا أن نسمى لتوحيد المتقابلات المذكورة.

فلنأخذ في حل المشكلة.

إنه يؤكد في أحد المبدأين ما ينكر في المبدأ الآخر. وإذن فالواقع والسلب يرفع كلاهما الآخر. ولكن ينبغي ألا يرفع كل منها الآخر بل أن يتحدا، وهذا يتم بفضل التحديد.

فإذا ما قبل إن الأنا يحدد نفسه ، فإننا بهذا نعزو إلى الأنا كلية الواقع المطلقة إن الأنا لا يمكن أن يتحدد الا على أنه واقع ، لأنه وضع على أنه واقع فحسب ، ولم يوضع فيه أي سلب وعل هذا فإن قولنا إنه ينبغي أن يحدد نفسه ليس معناه: إنه يرفع واقعاً في نفسه وإلا لكان بذلك يضع نفسه في تناقض مباشرة بل ينبغي أن يكون معناه الأنا يحدد الواقع ويرتبه لنفسه إنه يضع كل الواقع على أنه كم مطلق وخارج هذا الواقع لا يوجد أي واقع آخر . وهذا الواقع موضوع في الأنا وتبعاً لذلك فإن الأنا يتحدد بقدر ما يتحدد الواقم

كذلك ينبغي أن نلاحظ أن هذا فعل مطلق للأنا ، وكذلك الفعل الذي يضع فيه الأنا نفسه كيا ، وينبغي من أجل الاستنتاج أن يوضع هنا واضحاً جلياً

إن الأنا في مقابل اللا ـ أنا ، وفيه سلب ، كيا أن في الأنا واقعاً فإن وضع في الأنا كلية مطلقة للواقع ، فلا بدأن يوضع في اللا ـ أنا كلية مطلقة للسلب

وكلتاهما الكلية المطلقة للواقع في الأنا، والكلية المطلقة للسلب في اللا أنا ينبغي توحيدهما عن طريق التحديد وتبمأ لذلك فإن الأنا بحدد نف جزئياً، ويتحدد جزئياً ويعبارة أخرى إن المبدأ ينبغي أن يؤخذ بمهنى مزدوج، وكلا المعنيين ينبغي أن يبقى إلى جانب الأخر(١).

الخلاصة أن مبدأ العلم النظري يقول :

الأنا يضع نفسه بحدداً باللا ـ أنا

(١) الكتاب نفسه ص 18 ـ ٥٠ [- ١: ١٣٧ ـ ١٢٩ من الطبعة الأصلية إ.

#### فاعلية اللا ـ أنا

قلنا إن الأنا هو كل الفاعلية ، كل الواقعية وإذا كان الأمر كذلك فلا على لفاعلية اللا ـ أنا ولا لواقعيته ، وإلا لم يكن الأنا هو كل الفاعلية ، وكل الواقعية وإذن فإن اللا أنا لا حقيقة له غير تلك التي يضعها الأنا فيه ، واللا ـ أنا لا واقعية له إلا بقدر ما يتأثر الأنا و وعبارة أخرى لا يمكن أن نخزو إلى اللا ـ أنا من الواقعية إلا بقدر ما نرفع من الأنا وواقعية أو فاعلية الأنا ترفع (جزئياً) أي تتضاءل أو ينفمل الأنا وعلى هذا فإن اللا أنا له من الواقعية بمقدار ما ينفمل الأنا وخارج انفعال الأنا فلا يكون للا ـ أنا أية واقعية فلنطلق على هذا الانفعال اسم و تأثر الأنا ي على هذا الانفعال اسم و تأثر الأنا ي Affektin des واقعية شرط تأثر الأنا لا . أنا ه (١٠) .

وعلى هذا فإن انفعال الأنا هو فعل اللا ـ أنا ، أي أن كل تأثر يخضع له الأنا سببه هو اللا ـ أنا وهذا يفضي بنا إلى التركيب جـ ويتضمن مقولة العلية

وعلى هذا فالتركيبات ثلاثة

التركيب أ هو التوحيد بين الأنا واللا ـ أنا بوجه عام

وب هو التحديد المتبادل

وجر: هو العلية

## جوهرية الأنا

كيف يتأق للأنا إذن أن ينفعل ؟ هنا مشكلة يثيرها تركيب العلية وتقتضي حلا إن ما يوضع في الأنا يوضع بواسطة الأنا ، وبفضل فاعليته فكذلك انفعالية الأنا لا يمكن أن تتحدد إلا بواسطة فاعليته فكيف يتم ذلك ؟ إن فاعلية الأنا مطلقة ، وليس خارجها شيء ؛ ولهذا ينبغي أن نظر إلى انفعال الأنا على أنه فاعلية مقللة أو مرفوعة جزئياً ، أي درجة غفضة من الفاعلية ، وكم من الفاعلية يوسيسلال

ويعبارة أخرى إن انفعال الأنا لا يمكن إلا بتقليل فاعليته أو الحد منها ، وهذا لا يمكن إلا بواسطة فاعلية الأنا نفسه ، أي وفي هذا التركيب يندرج مبدآن متنازعان ومرتبطان

۸,

١ الأنا يتحدد باللا ـ أنا ، أي أنه منفعل
 ٢ ـ الأنا يحدد نفسه ، أي أنه فاعل

أي أن الأنا فاعل ومنفعل معاً في وقت واحد ومهمة العلم النظري حل هذا التناقض

إن الفعل والانفعال تحديدان يعارض كل منها الأخر فأحدهما هو السبب السلبي للآخر وكلاهما يرفع الآخر فلو رفع كلاهما رفعاً ناماً ، أصبح الأنا غير فاعل ولا منفعل ، أي لن يكون موجوداً أبدا - ولو أن أحدهما رفع الآخر رفعاً تاماً ، فإن الأنا سيكون إما فاعلا فقط ، أو منفعلًا فقط وفي الحالة الأولى سيكون الأنا النظرى غير مكن وفي الحالة الثانية سيكون الأنا بوجه عام غير مكن ، فلا يبقى إلا أن يرفع كل منها الآخر رفعاً جزئيا فحسب فالأنا فاعل جزئياً ، ومنفعل جزئياً إنه فاعل جزئياً فقط ولهذا فهو غير فاعل جزئياً فقط وبمقدار ما يكون الأنا غير فاعل ، يكون اللا ـ أنا فاعلا أي يكون الأنا منفعلا والأمر بالعكس إن فاعلية الأنا تتحدد باللا \_ أنا ، والمكس وبعبارة أخرى : الأنا واللا ـ أنا يحدد كلاهما الآخر على التبادل وبفضل هذا التحديد المتبادل وحده بمكن أن يكون الأنا فاعلا ومنفعلا معا وجذا فقط يمكن الربط بين هذه المتقابلات في الأنا ، أي يمكن قيام الأنا النظري بوجه عام

وبهذا يمكن استنباط مقولة التحديد المتبادل (التأثير المتبادل) من الشعور<sup>(۱)</sup>.

ولكن هذه المقولة تتعارض مع المبدأ الأول الأساسي في مذهب العلم ، المبدأ الفائل بأن الأنا يضع الأنا ومعنى هذا أن الأنا فعال فقط ، وهو كل الفعالية بينما مقولة التحديد المتبادل تقول إنه فعال جزئياً إن المبدأ الأول ينفي عن الأنا كل سلب ، وبالتالي يجعل الأنا كل الواقع ، وبالتالي لا وجود حقيقياً للا ـ أنا فهل من الحق أن اللا ـ أنا ليست له أية واقعية ، أي ليست له أية فاعلية ؟ وإن كان كذلك فكيف يحدد الأنا ؟

### بواسطة تحديده لذاته Selbstbestimmung

وعل هذا فلدينا في الأنا فاعلية وانفعال ، فاعلية مطلقة وفاعلية عدودة ، أو مادام الأنا = الفاعلية \_ أنا مطلق وأنا عدود . والأنا المحدود لا يكون ممكنا إلا كتحديد ذاي للأنا المطلق ولهذا فإن السؤال : لماذا ينفعل الأنا ؟ \_ يعود إلى السؤال : لماذا بحدد الأنا نفسه ؟ السؤال : لماذا بحدد الأنا نفسه ؟ ومن أبن أتى تحديد الأنا لذاته ؟(١).

### مقولات الإضافة

تبين لنا أن الأفعال الضرورية للعقل هي على النحو التالي

إن الرعي الذاي يقوم بفعلين متقابلين: فالأنا يضع الأنا، والأنا يضع مقابل الأنا أي اللا - أنا، وهذا الرعي الذاي يقتضي التوحيد بين هذين المتقابلين في الأنا، وهذا التوحيد يقتضي الفعل المتبادل والفعل المتبادل بين الأنا واللا - أنا يقتضي من أجل مزيد من التحديد اللا - أنا وجوهرية الأنا وبهذا نكون قد استنبطنا المقولات التالية

١ ـ الأنا الواضع يعطى مقولة الواقع

٢ - الأنا الواضع للمقابل يعطي مقولة السلب

٣- التوحيد بين المتقابلين يعطي مقولة التحديد أو ما
 يسمى باسم الإضافة

والتحديد الأدق للإضافة هو الفعل المتبادل، وأنواع الفعل المتبادل هي العلية والجوهرية وعلى هذا فإن الفعلين الأولين للعقل أحدهما يضع والثاني يضع مقابلا والثالث والرابع يركبان ويربطان ومن هنا يتلخص الموقف فيها يل

المركب الأول أ هو التوحيد بين الأنا واللا أنا ، والمركب الثاني ب هو الفعل المتبادل ، والمركب الثالث جـ هو عليه اللا ـ أنا ، ولمركب الرابع ، هو جوهرية الأنا

فلناخذ في بيان هذه المركبات بالتفصيل ولنبدأ بتحديد النوعين الأولين من التأثير المتبادل

لقد نشأ عن هذا الموقف تقابل جديد وواجب جديد ، ذلك أن العلية تحدد فاعلية اللا ـ أنا ، والجوهرية تحدد

(1) دأساس ..... د... ۵ ... من ۵۷ ــ ص ۱۹۰ ـ من ۱۳۹ ـ ۱۳۹ من الطبعة الأصلية ). واجع كونوغشر، الموضع تضه ص ۳۳۳.

الفاعلية الشاملة للأنا، وتبعاً لهذا فإن انفعال الأنا في حالة الجوهرية العلية هو فعل للا أنا، وانفعال الأنا في حالة الجوهرية يتحدد فقط عن طريق فاعلية الأنا، فاذا قلنا فقط بالجوهرية، وإن قلنا بالعلية فإن الأنا يتحدد فقط بالجوهرية، وإن قلنا بالعلية فإن الأنا يتحدد عن طريق اللا أنا

على أنه من الواجب أن نقول بكلتيها ، أي بالعلة والجوهرية ، والشعور الذاتي يقتضي التأثير المتبادل بين الأنا واللا أنا ، وهذا الفعل المتبادل نفسه يقتضي عليه اللا أنا ، أي يقتضي جوهرية الأنا والتناقض القائم بين كليها عتري في الأنا نفسه وهذا يقتضي منا مهمة حل هذا التناقض ، وهذا الحل يقتضي تركيباً جديداً هو الترجيد التركيبي بين العلية وبين الجوهرية وهذه المسألة عقدة العقد في مذهب العلم عند فشته فكلها تقدمت التركيبات ازدادت تأليفات العناصر البسيطة ، والمائة هنا كيف يمكن حل التناقض القائم بين جوهرية والأنا وعليه اللا أنا ؟ هذا التناقض قائم بين هذين النوعين من التأثير المبادل وهو بالتالي يقوم في تصور فكرة التأثير المبادل وهو بالتالي يقوم في تصور فكرة التأثير المبادل نفسه فالتأثير المبادل يقول

بقدر ما هنالك من فاعلية في الأنا يكون ثمة انفعالية في الملاء أنا ، والعكس بالعكس

إن الفعل والانفعال في الأنا واللا - أنا يحدد كل منها الآخر على التبادل بحيث أن كل فعل في جانب هو بنفس المقدار انفعال في الجانب الآخر ، أي أن كل فعل في جانب يناظره انفعال في الجانب الآخر ومن هنا فإن هذا التأثير المتبادل يسمى باسم تبادل الفعل والانفعال فالأنا من حيث دخول الانفعال فيه يضع فاعلية في اللا - أنا ، والعكس بالعكس فإن لم يصدق هذا المبدأ فإن الأنا المنفعل ، أي الاخلى ، ومعه الأنا نفسه يرتفعان

إن مبدأ التحديد المتبادل مبدأ ضروري إذن ، وينبغي ألا يكون محلا للنقد والاعتراض

وإنما الذي ينبغي أن نسأل عنه هو : كيف كان هذا المبدأ ضروريا ومقبولا ؟

إن الفاعلية في اللا أنا مشروطة بانفعال في الأنا ، والانفعال في الأنا مشروط بالفاعلية في اللا أنا ومعنى هذا أن الفاعلية في اللا أنا تفترض نفسها مقدما ، والانفعالية في

الأنا مشروطة بالفاعلية في اللا ـ أنا وهذه الأخيرة مشروطة بالانفعالية في الأنا

وعل هذا فإن الانفعالية في الأنا تفترض نفسها مقدما ، وإذا كان على أن أقوم بعمل ما تحت شرط ما وهو أن أكرن قد فعلته من قبل ، فمن الواضح أنني لا أستطيع أن أفعله إن الأنا ينبغي عليه أن يضع الانفعال في ذاته تحت شرط أن يضع في نفس الوقت الفاعلية في اللا ـ أنا ، وهذه الفاعلية نفسها مشروطة ، بواسطة الانفعال في الأنا ، فلا بد إذن من فعالية في اللا ـ أنا بشرط انفعال في الأنا ، وهذا الانفعال في الأنا ، مشروط بالفاعلية في اللا ـ أنا

وهكذا نرى أن الأنا لا يملك أن يضع انفعالا في نفسه ولافاعلية في اللا \_ أنا

وهكذا أيضاً نرى أنه تبعا للتحديد المتبادل ينبغي أن يوجد كلاهما ، بينها تبعا للتحديد المتبادل نفسه ينبغي ألا يوجد كلاهما

#### الفاملية المستثلة

فلننظر الآن في هذا التناقض الذي ينبغي حله إن الانفعال في الأنا ضروري ، وهو لا يكون ممكناً إلا بواسطة الفاعلية في اللا ـ الفاعلية في اللا ـ أنا ، لأن الفاعلية في اللا ـ أنا لا تكون ممكنة إلا بواسطة الانفعالية في اللا ـ أنا لا تكون ممكنة إلا بواسطة الانفعالية في اللا ـ أنا لا تكون ممكنة إلا بواسطة الانفعالية في الأنا وهذا هو التناقض الذي يتطلب الحل

يتبين من هذا أن الانفعال في الأنا يوضع ولا يوضع فعلم فاعلية اللا أنا ولكن هذا التقابل في الأنا لا يكون عمنا إلا بالتحديد ، أي بالرفع الجزئي ، لأن القاعدة تقول إن ما يرفع الآخر على التبادل دون أن يرفعه نهائياً كاملا لا بد أن يرفع كل منها الآخر جزئياً فهذا هو مبدأ التحديد فعبدا التحديد بعبارة أوضح هو إن كلا المتقابلين يرفع الأخر ، ولما كان رفع الواحد للآخر لا يمكن أن يكون كليا فإذن ينبغي أن يكون هذا الرفع جزئياً وهكذا نجد أن حل اللا أنا فإن انفعال الأنا يوضع جزئياً ولا يوضع جزئيا وكذلك الحال فاعلية اللا أنا ترضع في الأنا جزئيا ولا يوضع جزئيا توضع جزئيا فلا أخال فاعلية اللا أنا ترضع في الأنا جزئيا ولا يوضع عن هذا وجود فاعلية في اللا الفعال في الأنا جزئيا فإنه ينتج عن هذا وجود فاعلية في اللا واللا أنا لا

فعالية مستقلة ومثل هذه الفعالية المستقلة صرورية ، وإلا لما كان من الممكن حل التناقض الذي اكتشفناه في التحديد المتبادل

ولكن هذا الحل نفسه ينطوي على تناقض جديد، ذلك لأن التحديد المتبادل يقتضي الفعالية المستقلة، كما أنه يناقضها في نفس الوقت لأن مبدأ الأساس يقول إن كل فعالية في الأنا وفي اللا أنا يقابلها انفعالية في الجانب المقابل و وإن الفعل والانفعال يحدد كل منها الأخر في الأنا واللا أنا على التبادل بالضرورة وهناك إذن ، كما أشرنا ، تبادل دائيا بين الفعل والانفعال . وهذا التحديد المتبادل أي التبادل بين الفعل والانفعال ثم الفعالية المستقلة ، كلاهما يناقض الأخر . وهذا التحديد وعلى هذا فلدينا الأن مهمات ثلاث

١ ـ تبادل الانفعال والفمل بجدد فاعلية مستقلة

٧ .. الفعالية المستقلة تحدد تبادل الفعل والانفعال .

٣ ـ كلاهما يحدد الأخر على التبادل

وهذه المهمة الثالثة تنقسم من جديد إلى ثلاث مهمات جديدة

(أ) إن المضمون والشكل في الفعالية المستقلة يحدد كل منها الآخر على التبادل ، والفعالية المستقلة تؤلف وحدة تركيبية تجمع بين الشكل والمضمون

(ب) المضمون والشكل للتحديد المتبادل مجدد كل منها الآخر على التبادل ، فالتحديد المتبادل هو وحدة تركيبية مؤلفة من الشكل والمحتوى

(ج) الفاعلية المستقلة بوصفها وحدة تركيبية ، وفعل التبادل وانفعال التبادل بوصفها وحدة تركيبية مجدد كل منها الآخر على التبادل

والتحديد المتبادل يتضمن العلية والفاعلية للا أنا ولجوهرية الأنا وما بيناه فيها يتعلق بالتأثير المتبادل بوجه عام ينبغي أن نبينه على الخصوص فيها يتعلق بكلا النوعين أعنى . العلية والجوهرية ، ومن هنا فإن كل مهمة من المهمات الثلاث تنقسم مرة أخرى إلى اثنتين ؛ أو بطريقة أخرى ينبغي تطبيق الحل العام في كل مرة على كلا نوعي التحديد المتبادل ، ونقصيد بالنوعين كها قلنا العلية والجوهرية .

و علاصة هذا كله أن المهمات التي ينبغي على مذهب العلم القيام بها فيها يتعلق بتحديد الفعل المتبادل والتحديد المتبادل هي على النحو التالي

(أ) الفاعلية المستقلة كأساس واقعي للتحديد المتبادل فيها يتملق

(١) بفاعلية أو علية اللا ـ أنا ، (٢) فيها يتعلق بجوهرية الأنا

(ب) الفاعلية المستقلة بوصفها مبدأ التحديد المتبادل الواهب للشكل أو الصورة، وذلك فيها يتعلق (1) بفاعلية أو علية اللا ـ أنا ؛ (٢) فيها يتعلق بجوهرية الأنا

(ج) وحدة الفاعلية المستقلة والتحديد المتبادل فيها يتعلق (١) بفاعلية أو علية اللا ـ أنا ؛ (٢) فيها يتعلق بجوهرية الأنا

وبهذا نكون قد أعطينا فكرة عن المهمة التي ينبغي على التركيب هـ أن يقوم بها

وهذا التركيب هـ هو أصعب المهمات جيماً وأصعب النقط في مذهب العلم والموضوع الحقيقي في كل هذه المهمة بسيط، فالمطلوب هو أن نستنبط من فكرة الفعل المتبادل والشروط الموجودة فيه، نستنبط طابع الفاعلية المستقلة التي بدونها لا يمكن أن يقوم للتحديد المتبادل أية قائمة، وبالتالي لا يمكن أن تقوم للانا أية قائمة بدون هذا النشاط ومن أجل أن نحدد بالدقة كيف يمكن أن تقوم هذه الفاعلية وما هي قدرتها فإن من الواجب علينا أن نمتحن كل المشروط التي تظهر عليها، وأن نستبعد كل المظروف التي لا يمكن أن تقوم فيها

وبهذا نكون قد حددنا الشروط التي بها وحدها يقوم الأنا النظري لوضع ذاته بوصفه محدداً بواسطة اللا أنا وعلى هذا فقد بقي على مذهب العلم النظري أن ينمو من المبدأ ألذي أنشأه حتى يصل إلى الشرط الذي تحته يقوم هذا المبدأ أي أن ينمو من مبدته إلى قدرته الأساسية وعليه أن يبدأ من المنده الأساسية النظرية ، وأن ينميها ، وأن يقيم هذا النمو إلى أن تبدى لنا من جديد القدرة الأساسية النظرية لهذا العلم النظري فإن حُلت هذه المشكلة ، فإن مذهب العلم النظري يكون بذلك قد ختم دورته وحقى نف

وابتغاء الوصول إلى هذه النتيجة نجد أن مهمة مذهب

العلم النظري تقوم في هذين السؤالين المتعلقين بالقدرة الاساسية النظرية وبالمبدأ النظري وهما

1 ـ ما هي تلك الفعالية المستقلة التي بدونها لا يقوم التحديد المتبادل أو الفعل الذي بفضله يوجد الأنا نظريا ؟ نقول ما هي هذه الفعالية المستقلة التي بدونها لا يقوم هذا التحديد المتبادل ؟ هذا هو السؤال الأول ويمكن إيضاحه بالتساؤل كيف يمكن إيجاد القدرة الأساسية النظرية تحت المروط الموضوعة ؟

 للسوال الثاني كيف ينشأ عن غو القدرة الأساسية النظرية المبدأ الأساسي النظري ؟ وهذا يؤدي بنا إلى البحث في الخيال المنتج بوصفه القدرة الأساسية النظرية

وللبحث في هذه المسألة يبدأ فشته فيبحث في كيفية استنباط ملكة الخيال ويندرج ذلك في فصول:

١ ـ الفاعلية المستقلة كتصور باطن لكل الحقيقة المستقلة

لقد أفضى بنا مذهب العلم إلى هذه الحقيقة ، وهي أن الفعل المتبادل الذي اقتضاه الشعور بالذات لا يمكن أن يقوم إلا تحت شرط وجود فعالية مستقلة وهذه الفعالية المستقلة هي التي تؤلف القدرة الأساسية النظرية ، أي

الشعور بالذات يقتضي التحديد المتبادل بين الأنا واللا ـ أنا

التحديد المتبادل يشترط لإمكانه وجود فعالية مستقلة المستقلة هي التي تؤلف القدرة الأساسية النظرية

أما ما هي هذه الفاعلية فيمكن تبين ذلك من شكل ومضمون التحديد المتبادل

إن مضمونه يتألف من التقابل بين الأنا واللا أنا ؛ والتحديد المتبادل يقوم على أساس أن ثمة من الواقعية بقدر ما يوضع في أحد العاملين ويرفع في العامل الآخر بالضرورة والعكس أي بعبارة أخرى التحديد المتبادل معناه أن يوجد من الحقيقة في أحد العنصرين ( الأنا واللا أنا ) بقدر ما يرفع من الأخر ؛ ومجموع هذه الحقيقة الواقعية لا يزيد ولا ينقص إذن بواسطة التحديد المتبادل ، بل يظل كها هو

ومن هنا فإن المضمون في هذا المجموع مستقل عن

التحديد المتبادل ، والحقيقة الواقعية هي فعالية ، وجموع المضمون الواقعي هي إذن فعالية مستقلة بوصفها الأساس الواقعي للتحديد المتبادل ، فإن لم توجد مثل هذه الفعالية المستقلة بوصفها كلية مطلقة ، فلا يمكن أن يقوم تحديد متبادل فيه يكون ثم من الواقعية في أحد العنصرين بقدر ما يرفع من العنصر الأخر وبالعكس وإذن فالفاعلية المستقلة هي التصور الباطن لكل الواقع ، أو هي الكلية المطلقة للواقع

### ٢ ـ أساس الفاعلية المستقلة

والأنا إذن هو التصور الباطن لكل فاعلية فإن رقعنا من الأنا فاعليته أو قللنا منها فإن الأنا لن يصبح بعد هذا التصور الباطن لكل فاعلية ولن يكون إذن كها يجب أن يكون من حيث جوهره ، بل يصبح بفضل هذه الانفعالية ، شيئاً آخر من الناحية الكيفية وأساس ما هو كيفي أساس واقعي ، وهذا الأساس الواقعي للكيفية المتغيرة الخاصة به لا يمكن أن يكون الأنا نفسه ، وهذا ينبغي أن يكون هذا الأساس الواقعي شيئاً غتلفاً عن الأنا نفسه ، أي يجب أن يكون لا – أنا فإن كان اللا – أنا هو الأساس الواقعي للإنفعال في الأنا ، فيجب أن نعزو إلى اللا – أنا فاعلية مستقلة سابقة على هذا الانفعال

وهنا نجد أن اللا ـ أنا هو السبب الذي يحدث الانفعال في الأنا وعلى هذا فسيكون اللا ـ أنا هو الأساس في الامتثال ، وهو الأساس المطلق ، وهو الشعور الباطن لكل نشاط منتج ، وسيكون هو العلة الوحيدة الفعالة ؛ وتبعاً لذلك سيكون اللا ـ أنا هو الجوهر والأنا سيكون عجرد عرض

فإن تحددت الفاعلية المستفلة ، على هذا النحو ، أي على أساس أن اللاء أنا هو الأساس الواقعي المطلق ، فسنكون بازاء مذهب الواقعية الدوجاطيقية ، وهي التي يمثلها أكمل تمثيل مذهب إسبينوزا ، لكن مثل هذا التصوير للفاعلية المستقلة معناه القضاء على الأنا واعتبار الأنا غير منتج ، ولكنا قد أثبتنا مراراً أن الأنا ضروري ، فالنتيجة الحتمية لهذا أن ما افترضناه من فاعلية مستقلة للاء أنا وتسبق الأنا هو أمر غير ممكن وإنما الصحيح الذي يجب أن يتقرر هو أن الأنا هو التصور الباطن لكل فاعلية وفيه ترفع الفاعلية أو توضع الإنفعالية

ولا يمكن وضع هذا الانفعال عن طريق فاعلية مستقلة للا ـ أنا وإنما هذه الانفعالية توضع فقط بفضل فاعلية

الأنا ، والتيجة لهذا إذن أن انفعالية اللا ـ أنا من وضع الأنا ، وما انفعالية الأنا إلا فاعلية مقللة أو محددة ؛ والفاعلية المقللة أو المحددة هي أيضاً اللا ـ أنا ، فكيف يمكن إذن الأن أن غيز بين الأنا المحدود وبين اللا ـ أنا ؟ .

إن من الواجب أن غيز بين كليهها ، لأن كلا منها في مقابل الأخر والجواب هو أن التمييز بين الأنا المحدد وبين اللا - أنا يجب أن يتم على أساس أن لا نعزو إلى اللا - أنا ما ليس له ، أي أن لا نعزو إليه فاعلية مطلقة أو مستقلة وعلى هذا فيجب أن نعد الفاعلية المقللة للأنا في نفس الوقت فاعلية مطلقة ولكن ما هذه الفاعلية التي هي في نفس الوقت مطلقة وعددة معاً ؟ إنها مطلقة أو مستقلة إذا كانت غير مشروطة بشيء أي تلقائية تلقائية خالصة وهي مقللة حينها تكون متعلقة بموضوع فالأمر يتعلق إذن بفاعلية تتعلق بموضوع بكل من تلقائية وهذه الفاعلية هي قوة الحيال وفكرة الحيال أو القوة المخيلة لم نبرهن عليها بعد وإنحا نحن افترضناها كغاية ينبغي أن غتلها منذ الأن حتى نفهم هذا الجانب الصعب من مذهب العلم .

# الامتثال والتخيل ـ الذات والموضوع

إن الأنا يضع مقابله، أي انه يضع مقابلاً لنفسه. وهذا المقابل هو الموضوع واللا- أنا ليس أساساً واقعياً حقيقياً ولا شيئاً في ذاته بل هو موضوع، والموضوعات لا توجد إلا بالنبة إلى ذات، والذات لا تكون محكنة إلا في تمايزها من موضوع. ولهذا لا توجد ذات بغير موضوع، ولا موضوع بغير ذات، والفعالية المستقلة أو الوضع المباشر هو وضع للذات والموضوع معاً. وكلا هذين الطرفين مرتبط بالأحر لانه موضوع في مقابله فالموضوع يوضع لرفع الذات والمعكس. والأنا إما أن يضع مباشرة موضوعاً أو ذاته، إنه يضع ذاته موضوعاً، وتبعاً لهذا ينبغي عليه أن يرفع ذاته، وبالتالي أيضاً أن يرفع الذات، وبالتالي أيضاً أن يرفع الدات، وبالتالي أيضاً أن يرد فاعليته أو انفعاليته.

وهذه الانفعالية تتعلق بالموضوع بوصفه أساساً حقيقياً، أي لا بد أن يكون ثمة امتثال من جانب الأنا لشيء هو اللاران مستقل عنه. إنه يضع الذات وينبغي من أجل هذا أن يرفع الموضوع وأن يحد من فاعلية الموضوع أو أن يضع الانفعال في الذات. وهذا الانفعال يتعلق بفاعلية الذات كأساس حقيقي أي لا بد من امتثال حقيقة الأنا مستقلة عن اللاران أنا أي تصور الحرية.

وهكذا نجد أن الوضع المباشر هو امتثال أو تصور أو تخيل، وعلينا أن نلاحظ أن اللا أنا ليس هو الأساس الحقيقي للانفعال القائم في الأنا وإلا لكان شيئاً في ذاته بل لا بد أن يمتل على أنه خيال، ولا ينظر إليه على أنه أساس حقيقي، فهذا الأساس ليس شيئاً في ذاته بل هو امتثال ضروري من جانب الأنا. وهذا الامتثال ينبثن عن الأنا بالضرورة، ولهذا ينبغي أن نحدد الفاعلية المستقلة أو الوضع المباشر بأنه القدرة على إنتاج امتثال، أو نحدده بأنه: قوة الحيال المنتجة.

وبدون هذه القوة أو القدرة لا يوجد امتال لحقيقة اللا ـ أنا وبالتالي لن يكون ثمة وضع مباشر للذات والموضوع ولا نشاط أو فاعلية مستقلة تقوم على أساس الوضع المباشر، ولن يقوم أيضاً تحديد متبادل بين الأنا واللا ـ أنا، ذلك التحديد الذي يشترط شرطاً له هذه الفاعلية المستقلة. ولن يكون أيضاً اتحاد بين الأنا، ذلك الاتحاد الذي لا يمكن أن يتم بدون التحديد المتبادل، ولن يكون ثمة تقابل بين الأنا واللا \_ أنا، ولن يكون ثمة أنا واضع، وأنا واضع للمقابل، ولن يكون ثم أنا أصيل. وبوجه عام لن يكون ثم أنا ولا ذكاء ولا عقل، ولهذا فإن ملكة الحيال المتتجة هي القوة النظرية عقل، ولهذا فإن ملكة الحيال المتتجة هي القوة النظرية نفسير أي شيء في المقل الإنساني. وجماع جهاز التفكير في المقل الإنساني وجماع جهاز التفكير في المقل الإنساني وجماع جهاز التفكير في المقل الإنساني أي شيء في المقل الإنساني. وجماع جهاز التفكير في

وخلاصة هذا كله أن ثمة ذاتاً تمتل وموضوعاً بمثل. ولكن هذا الموضوع الممتثل ليس هو الشيء في ذاته، وإنما هو من وضع الأنا. وانفعال الأنا باللا - أنا ليس ناتجاً عن شيء في ذاته يؤثر ويفعل وبه الأنا ينفعل. بل الأنا هو الذي يفعل وينفعل معاً وهذا إنما يتم بفضل ملكة الخيال التي هي القدرة الأساسية التي للأنا على أن يتصور خلاف نفسه. ومن هنا كانت الأهية الكبرى للخيال. وهو يريد من وراثها أن يبين أننا لا نزال في نطاق المثالية، لأن الموضوع هو من إنتاج الأنا، وليس شيئاً موجوداً في الخارج يؤثر في الأنا كشيء قائم بذاته يؤثر في شيء آخر. فبملكة الخيال هذه يظل إنتاج الموضوع من شأن الذات ويبقي في داخل الذاتية المطلقة.

# تطور العلل النظرى

١ ـ الانفعال: إن فاعلية الأنا لا يمكن كما رأينا أن
 تكون إلا بواسطة الأنا. وما هو الأنا ينبغي أن يكون لذاته

كذلك، أي ينبغي ألا يكون مجرد موجود بل وأيضاً أن يعرف ما هو وهذان \_ وهما أمر واحد بالنسبة إلى ماهية الأنا \_ هما الشرطان والتفسيران للتطور النظري الضروري . والطبقة الدنيا في هذا التطور هي طبقة الإنفمال، لكن إنتاج الأنا لا يبدو للأنا على أنه إنتاجه ، بل يبدو له أنه شيء موجود بدونه أو كأنه معطى من خارجه ولكن ما يعطى للأنا لا يمكن إلا أن يكون معطى في داخل الأنا . وما يعطى في الأنا بدون فعل الأنا لا يمكن إلا أن يكون مجرد رفع أو تحديد لفاعليته أي مقابل لفاعليته أي مجرد حال وانفعال، حال منفعل . وإذن مثلاً لمنفعل ، وإذن من تلقاء ذاته فإنه يجد أمامه حالة يشعر فيها بأنه منفعل أي يحس بالانفعال . وعلى هذا فإن المرتبة الدنيا في التطور المقلي هي أن يجد الأنا في نفسه أنه في حالة كذا (أي منفعل).

وحينها نحلل واقعة الإحساس نستطيع بسهولة أن نعرف ما هي الشروط التي بها يتم الإحساس. إن الإحساس فينا عملية ذاتية. إنه انفعال، إنه انطباع نتلقاه، وهو لهذا إنفعال. ولكن مجرد الانفعال، أو مجرد الانطباع ليس شيئاً يعد إحساساً، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك أن نتمثل نحن هذا الانفعال أن نجعله من أنفسنا وبدون هذا الفعل لا يمكن الإحساس أن يكون ولهذا فإن كل إحساس هو نتاج لعاملين متقابلين: للفعل والانفعال. إنه نتاج لهذا النزاع القائم في الأنا. والإنتاج المشترك لهذين العاملين المتقابلين لا يمكن أن يكون إلا شيئاً: لا هو بمجرد نشاط، ولا هو بمجرد فاعلية، ولا بمجرد انفعال. وإنما هو فاعلية في حال الانفعال. إنه فاعلية كقدرة، أي فاعلية ساكنة أو مادة وموضوع للقوة فإن وضعنا في الأنا النزاع بين الفعل والانفعال، فينبغي أن لا يرفع كلاهما الآخر، بَل ينبغي أن يتحد كلاهما بالأخر، وهو ما لا يمكن أن يحدث حينها يحدد كل منها الآخر على التبادل. فإذا وضعنا الأنا في حالة هذا التحديد فإنه لا يكون ثم شيء آخر غير الإحساس.

والخلاصة أن الإحساس ـ وهو معتمد أهل المذهب ألحسي في دعواهم التجريبية ـ نقول إن الإحساس لا يتم بمجرد التلقي والانطباع، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك قيام المذات أو الأنا بفعل يحول به هذه الانطباعات إلى ذاته، ويعبارة أخرى ـ وإن لم تكن متفقة تماماً مع صياغة فشته ـ نقول إن الألوان والأضواء مثلاً ليست هي الإحساس، بل لا بد أن يقوم المقل بتحويلها بفاعليته هو إلى أشياء تصبح من

ذات الأنا، لكي تتحول من مجرد انطباعات وانتقاشات إلى إحساسات. وهكذا يتضح دور فاعلية العقل في الإحساس إلى جانب انفعاليته بالانطباعات. ولا يعترف فشته بأن هذه الانطباعات صادرة عن أشياء في ذاتها، بل هذه الانطباعات تكاد لا تكون شيئاً وإنما هي تصبح شيئاً بتسيط الأنا لفاعليته عليها. فالأمر في النهاية يرتد في الواقع إلى فاعلية الأنا. ولكن كيف يستبط من ماهية الأنا ضرورة التحديد ؟

هذه المسألة لم يستطع نقد كنت أن يعطى جواباً عنها، وجاء فشته لأول مرة فحاول أن مجلها فقال: إن الأنا فاعلية خالصة غير محدودة بشيء، وما هو ينبغي أن يكون لأجله، أى أنه وأنا، هو فاعلية، وفي نفس الوقت تأمل في فاعلية. فاذا استحالت الفاعلية إلى تامل فإن هذا لا يستمر إلى غير نهاية، بل تأمل يحدثه انقطاع وتحديد للفاعلية. وترجع هذه عل هذا النحو إلى الأنا نفسه. وهكذا نجد أن الأنا بفضل تأمله يصبح فاعلية عائدة على نفسها. إن الأنا بفضل هذه الفاعلية العائدة على نفسها ترجع إلى نفسها وتجد نفسها وتشعر بنفسها. ولوكان الأنا فاعلية غير محدودة وبدون تأمل، فلن يكون ثمة أنا. وإذن فبغضل التامل الذي يعوق امتداد الفاعلية إلى غير نهاية، ويرجع بالذات إلى ذاتها يقوم الأنا وينشأ لنفسه، وجذا ينشأ بنفسه ويصبح نتاج نفسه، ولكن لا يعرف بعد أنه هو الأساس في إنشائه لنفسه هذا، إنه ليس بعد وأناء مدركاً لنفسه، فها هو هذا الأنا الذي نشأ على هذا النحو ؟

إن الأنا يحد من فاعليته من حيث أنه يتأمل فيها. فهذا التأمل إذن فاعليته هو ذاته، لكنه بينها يتأمل في فاعليته فإنه لا يتأمل في نفس الوقت في تأمله، فلا يتبدى هذا التأمل في الشعور، بل تكون فاعليته غير شاعرة بذاتها. وما تنتجه هذه الفاعلية لا يبدو أنه شيء مستخرج من الأنا بل على أنه شيء معطى من الخارج. والناتج لهذا التأمل الأول هو التحديد، وهذا التحديد يبدو كأنه موضوع من خارج، ولا يبدو هنا على نحو آخر، وهكذا يكن الأنا أن يبدو على أنه منفعل، أي أنه يتقبل. وهكذا، فإن الأنا بفضل تأمله الأول لا يمكن أن يتقبل. وهكذا، فإن الأنا بفضل تأمله الأول لا يمكن أن مراحل تطوره، إن تحديد الأنا ناتج عن فاعلية لا يتأمل فيها الأنا، أي عن فاعلية لا يتأمل فيها التحديد ليس من البداية ناتجاً له، بل حالة وضع فيها يشعر بانفعاله فيها بأنه منفعل، وشعوره بالذات يتم مع هذا

التحديد وهذا الانفعال. إنه يشعر بأنه محدود. وهذا الشعور بأنه محدود هو في الوقت نفسه شعور بعدم القدرة أو بالقسر. وإن كل إحساس ليصحب دائباً بهذا الشعور بالقسر.

والخلاصة: أن المرتبة الأولى في تطور العقل هي مرتبة التأمل الذي فيه ويه يتوقف نشاط العقل عن الاستمراد إلى غير نهاية. ولكن هذا التأمل ليس تأملاً شاعراً بذاته لأنه لا يتم عليه تأمل فهو مجرد تأمل بغير تأمل للتأمل، ولهذا نشعر في هذه الحالة وكأننا مكرهون على هذا الشعور؛ ولذا نجد أن الإحساس مصحوب دائماً بشعور القسر أي بالشعور بأننا مضطرون إلى تقبل هذه الانطباعات الواردة إلينا.

### الميان \_ التخيل

الأنا هو ما هو، وينبغي أن يكون لأجل ذاته، وينبغي عليه أن يضع ذاته باعتبار ما هو من حيث أنه يتأمل في ذاته، ولقد رأينا أنَّ الأنا يشعر بأنه محدود، ولهذا ينبغي عليه أن يضم نفسه محدوداً، وبالتالي أن يتأمل في حدوده، وعن هذا الطريق أيضاً يتجاوز حدود نفسه، والتأمل في الفعالية اللا محدودة هو بالضرورة تحديد لها، والتأمل في التحديد هو بالضرورة تجاوز عن التحديد، وعبر الحد لا يمكن أن يوضع شيء غير ما يحده. وعل هذا فإنه بينها الأنا يعلو على حدوده، فهو بالضرورة يضم حاداً. يقول فشته: إن الأنا يتأمل بحرية ولكن لا يستطيع أن يتأمل وأن يضع حدوداً دون أن ينتج في نفس الوقت شيئًا بوصفه حاداً. إن آلانا يضع بالضرورة آلحاد بوصف أنه محدود به، ويستبعده أي يستبعد الحد من نفسه، ولكن ما يوضع في مقابل الأنا وما يستبعد منه لا يمكن أن يكون إلَّا الله ـ أنا. إن التأمل في الإحساس، أي التحديد، هوإذن فعالية نتاجها بالضرورة شيء يحدد الأنا ويضع شيئاً في مقابله أي لا ـ أنا، وبينها الأنا يتأمل في إحساسه فإنه لا يتأمل في هذا التأمل، بل هذا التأمل فاعلية لا يرى فيها الأنا نفسه إنه لا يرى نفسه يفعل، أي أنه يفعل دون وعي بذاته. ونتاج فاعليته لا يبدو له إذن على أنه نتاجه بل عَلَ أنه موضوعً خارج عنه قائم هناك بغير فعله هو.

في هذا الموضوع لا يكون الأنا شاعراً بفاعليته، وكها أنه ليس على شعور بفاعليته هو فكأنه إذن قد ضاع بكل فاعليته في الموضوع وهذا الضياع والنسيان للفاعلية والضياع في الموضوع هو العيان، وهو العيان الأول الأصيل وهو على حد تعبيره، نظره أخرس، غير شاعر بذاته. والأنا في تحديده

أى بوصفه محدوداً هو شعور أو إحساس، ولكنه بوصفه أنا فإنه ليس مجرد إحساس وإنما هو ما هو من أجل ذاته، إنه يضم نفسه كحاس ويتميز من المحسوس، أي أنه يضع نفسه بوصفه محدوداً بحاد موضوع في مقابله ومستبعد عنه، والموضوع في مقابله هو اللاء أنا. وفي عيان اللاء أنا يشعر الأنا بأنه محدود، والمحدود والحاد والإحساس والعيان والشعور بالمحدودية وبعدم القدرة أو بالقسر وعيان اللا ـ أنا، كلها مرتبطة فيها بينها في الأنا، فلا عيان بغير شعور بالقسر، ولا شعور بالقسر بدون عيان، والشعور بالقسر ينشأ عن مدودية الأنا. وهذه المحدودية نفسها تنشأ عن التأمل الأصيل. أما العيان فينشأ حينها يتأمل الأنا في محدوديته وبالتالي يرتفع فوق حدوده، أي أن ذلك يتم من خلال الفاعلية التلقائية للأنا، إن العيان والشعور بالقسر يتعلق أحدهما بالأخر مثل تعلق التلقائية بالتأمل، والحرية بالمحدودية، والإنتاج بالتحديد، ولا بد من التوحيد بينها، فكيف يتيسر هذا التوحيد؟

إن الأنا في عيانه الله النا يكون مرتبطاً وحراً معاً. إنه كلاهما معاً بينها هو يتأمل في العيان. في أي شيء يتأمل ؟ هذا شيء معطى الأنا وموجود بغير فعله، ولهذا فإن الأنا يتحدد شيء معطى الأنا وموجود بغير فعله، ولهذا فإن الأنا من وجهة نظره هذه على أنه نتاج للا أنا ولا بد أن يبدو له، أما أنه يتأمل فيه فهذه فاعليته الخاصة الحرة، إنه لا يستطيع أن يتأمل إلا في التمييزات الموضوعة في العيان، ولكنه يسلك خلالها بحرية يدا ويعطيها بطابعه. ويفضل هذا النشاط يضع العيان في ذاته ويصوره وفقاً لذلك، إن الأنا في حالة نرسم بحرية، ولكنها في نفس الوقت محدودة تحديداً كاملاً، ولا بد أن تناظر موضوعات مستقلة كل الاستقلال، أي ينبغي ولا بد أن تناظر موضوعات مستقلة كل الاستقلال، أي ينبغي ولا بد أن تناظر موضوعات مستقلة كل الاستقلال، أي ينبغي هي عاكية له يوضع على أنه صورة نحوذجية . فالصورة نتاج هي عاكية الم الخاصة بالأنا، ويبدو للأنا على أنه نتاجه .

فالصور غوذجية إذن مستقلة، إنها ليست من نتاج فاعلية الأنا، بل هي موجودة بدون فعل الأنا أي أنها توضع بوصفها شيئاً قائهاً حقيقاً مستقلاً عن الأنا، وهكذا يتبدى للأنا الفارق بين المثالية والواقعية.

الامتثالات والأشياء ـ الذات والموضوع

إن الصورة نتاج فاعلية الأنا والشيء الفاعلي نتاج نشاط

اللا أنا وهكذا يكون لدينا الأنا واللا أنا، وكلاهما في فاعلية وكلاهما مستقل في نشاطه عن الأخر، لكن نتاج كليهها ينبغي أن يكون بمثابة نسبة الصورة المحاكية إلى النموذج المحاكي، أي ينبغي أن يتفقا، فنشاط الأنا واللا أنا مستقل كل منها عن الأخر، ومع ذلك فها متفقان منسجمان، فكيف يتم هذا الاتفاق أو الانسجام ؟

لدينا هنا الأنا كما يتأمل نفسه من الناحية الدجماطيقية، إنه يتناول الموضوعات على أنها أصور مستقلة عنه تمام الاستقلال، ويتناول تأملاته على أنها ناشئة بواسطة فاعلية تلقائية خاصة مستقلة عن الأشياء، ويضع معرفته في انسجام كليها أي في التصورات أو الامتئالات المطابقة للأشياء، فلو كان الشيء الحقيقي مستقلاً كل الاستقلال عن الأنا، أي شيئاً في ذاته، فإنه لا يمكن أن يكون نموذجاً له، لأن النموذج صورة امتئال أي شيء موجود في الأنا، وعلى هذا فإن الصورة وإن كانت من نتاج الأنا فهي تنبدى له على أنها شيء غريب مستقل عنه، أي على أنها موضوع قائم خارجي يضبع الأنا فيها، في عيانها وقد نسي أو لم ينتبه لنشاطه هو.

إن الشيء الحقيقي ليس شيئاً آخر غير عياننا ألولي الأصيل المباشر، إنه هو الأنا الضائع في العيان، فإذا كان الأنا يحاكي الشيء الحقيقي في ذاته فإنه يحاكي عيانه وينتج نتاجه، أي أنه ينتج بوعي ما أنتجه قبل ذلك بدون وعي، وبهذا يفسر غاماً ذلك التوافق بين الشيء والامتثال.

والخلاصة أن العيان هو الأساس في التوافق بـين امتثالاتنا، ويين الأشياء.

وخلاصة ما يريد فشته قوله هنا هو أن يفسر أمراً لافتاً للنظر في نظرية المعرفة وهو هذا التوافق بين تصورات الأشياء وبين الأشياء. كيف يمكن إذن تفسيره ؟

يقول التجريبيون إن هذا التوافق ناشىء عن أن العقل عثابة شمع أو لوحة بيضاء يتنقش فيها ما تطبعه الأشياء الخارجية في هذه اللوحة أو الشمع ولكنهم لم يستطيعوا تفسير هذه العملية لأن العقل لا يمكن أن يوصف أنه مرآة تنطيع فيها الأشياء. ولهذا كان لا بد من تفسير هذه العملية، أي التوافق بين الأشياء ويين تصوراتها، تفسيراً يتفق مع حقيقة العقل.

فجاء فشته وحُلِّ هذه المسألة على الصورة التي رأيناها وهي أن السبب في هذا التوافق هو أن العقل المحدِثِ

للنموذج هو المحدِث للصورة عن النموذج. فيا دام الفاعل في كليهيا واحداً فقد ضمنا أن يكون ثم اتفاق بين الصورة وغوذجها.

فموقف المثالية عند فشته هو الكفيل وحده إذن بتفسير الانطباق بين التصورات العقلية وبين ما هي تصورات لها.

إن الأنا فاعلية أصيلة غير محدودة وهي حينها تتأمل في هذه الفاعلية فإنها تكون محدودة بانقطاع الفاعلية، كها أنها تشعر بأنها محدودة، وبفضل هذا التأمل في حالة الإحساس يضع الأنا نفسه على أنه امتثال أي تصور. وهكذا نجد أن نفس الموضوع قد وضع مرتين: (أ) قد وضع على أنه نموذج؛ (ب) قد وضع على أنه ضورة عاكية؛ على أنه عيان وعلى أنه صورة؛ على أنه شيء حقيقي وعلى أنه امتثال، ولا بد أن يرتبط كلا الطرفين الواحد بالأخر.

وهكذا نجد أننا قد وصلنا إلى تقرير أن النموذج والصورة كليهها من وضع الأنا، وضعنا بهذا اتفاقهها، وليس النموذج إذن كها يدعى التجريبيون.

وبعبارة غير دقيقة نستطيع أن نقول إن الشيء الخارجي هو من صنع الآنا، وتصوره من صنع الآنا، وبهذا إتفقا، وبهذا قررنا المثالية التامة.

#### الزمان \_ المكان

إن أساس العيان هو الأنا بوصفه قوة متخيلة، والمكان هو نتاج هذه القوة المتخيلة، فلما كان الأنا في عيانه يضبع؛ أو لا ينامل في فعاليته المعاينة، فإن المكان لا يبدر له أنه نتاجه، بل يبدو أنه معطى له، إنه لا يستطيع أن يستنبط علامات المكان من نفسه، وإنما يعزو هذه الروابط إلى الأشياء نفسها، ولكن الأنا ليس مجرد كيان فحسب وإنما هو أيضاً تأمل في العيان. وفي هذا التأمل يكون الأنا حراً ويمكنه أن يتأمل في هذا الموضوع وفي العيان أيضاً. ويستوي إلى أين يتجه التأمل في تأمله، ويستوى أن يكون الموضوع أي موضوع كان، لأنه لا واحد منها بمرتبط بالضرورة بالمكان، ولهذا يستطيع الأنا أن يفصل عن أي مكان معين أي موضوع، أي يمكن إذن فصل المكان عن كل الموضوعات أي يمكن تصور المكان الخاوي. والأنا لا يستطيع أن يميز بين الموضوعات والعيانات إلا في المكان، ولكنه يستطيع تصور المكان خالياً من الموضوعات. وما يميز في المكان هو أمكنة بمكن فيها التمييز بين أمكنة. وهكذا نجد أن المكان يمكن تقسيمه إلى غير نهاية. وبالجملة

فإن المكان يبدو أنه كرة مشتركة ممتدة متصلة منقسمة إلى غير نهاية فيها تستتبع الأشياء بعضها بعضاً.

أما عن الزمان فيقول فشته إنه سلسلة من النقط، يتوالى بعضها الواحدة بعد الأخرى توالياً ضرورياً.

فاتحاد الآنا واللا أنا يتم في سلسلة من النقط، والملاقة بين هذه النقط محدودة بدقة، فلو نظرنا في توالي نقط الزمان التي لا يتوقف أحدها على غيره فإن هذه النقطة هي الحاضر، أما سلسلة الزمان التي لا يتوقف أحدها على غيره فإن هذه النقطة هي الحاضر، أما سلسلة الزمان التي يتوقف عليها الحاضر فنحن نسميها الماضي.

ولما كان الزمان ليس بشيء خارج الأنا، ولما كان الأنا نفسه لا يمضي ولا يفني، فإذن لا يوجد ماض حقاً أبداً لأن وضع الماضي على أنه شيء حقيقي معناه وضع زمان مستقل عن الأنا، أي وضع شيء في ذاته. والسؤال هل لم يمض زمن ؟ هو بعينه السؤال: هل يوجد شيء في ذاته أو لا يوجد ؟

إن الماضي بالنسبة إلينا الزمان الذي مضى أي هو الزمان الذي نتصوره في الحاضر، أي أنه هو الزمان الذي نضعه ماضياً، ولا مناص من أن نضع زماناً على أنه ماض لأننا لا نستطيع بغير ذلك أن نضع زماناً على أنه حاضر، وإذن فالماضي ضروري لنا لأنه الشرط في الحاضر، والحاضر هو الشعور، فبدون الماضي ليس ثم حاضير، وليس ثم وعي، والوعي لا يكون محكناً إلا بواسطة النامل في فعاليننا الحرة.

# الأنا بوصف فاعلية مُفَكِّرَة

ا - الذهن : Verstand إن الأنا عيان وتخيل، تخيل مبدع منتج، وبفضل الخيال المنتج يصبح العيان حقاً في الأنا، ويوضع من أجل الأنا، وبفضل العيان يتحقق الإحساس عند الأنا، وبفضل الإحساس يتحدد الأنا ويعود إلى نفسه أي يجد نفسه بوصفه الأنا، وبعبارة أخرى الأنا فقائيةً غير عدودة، ولهذا فإن الفعالية اللاعدود تساوي الأنا، إن الأنا إحساس، كذلك ينبغي أن يكون الإحساس مساوياً للأنا، والأمر الأول هو مهمة الإحساس، والأمر الثاني هو مهمة العيان، والأمر الثالث هو مهمة العيان، والأمر الثالث هو مهمة العيان، والأمر

التجريد. ويتبين له أنه حين يستطيع أن يفصل نفسه عن كل موضوع ويكون شاعراً بقلوته المطلقة على التجريد ويتبين له أنه حين يستطيع أن يفصل نفسه عن كل موضوع، وأن يتبين أنه لا موضوع ينتسب إليه وكأنه لا ينفصل عنه، أي أنه بهذا يكون على شعور بماهيته الأصلية المحضة. والأنا في هذه الذاتية الخالصة غير المشروطة هو العقل. والشعور بالذات؛ وكليا قويت هذه المقدرة، كانت قدرتها على الإدراك أكبر، وكان تحرر الأنا من الموضوعات أكثر، وزاد بذلك امتلاء الشعور الذات بما هو خالص.

ويستطيع الإنسان أن يتبين نمو حرية الشعور بالذات ابتداء من الطفل الذي يغادر مهده لأول مرة، حتى الفيلسوف الشعبي الذي لا يزال يتمسك بالصور المادية للأشياء ويتساءل عن مكان النفس، حتى نصل تدريجياً إلى مذهب العلم الذي هو في نظر فشته \_ أوج الفلسفة.

#### نشرات مؤلفاته

#### Texts

- Sämmtliche Werke, edited by I.H. Fichte. 8 vols. Berlin, 1845-6.
- Nachgelassene Werke, edited by I.H. Fichte. 4 vols.
   Bonn, 1834.
- Werke, edited by F. Medicus. 6 vols. Leipzig, 1908 (This edition does not contain all Fichte's works.)
- Fichtes Briefwechsel, edited by H. Schulz. 2 vols. Leipzig, 1925.
- Die Schriften zu J.G. Frichte's Atheismus- streit, edited by H. Lindau. Munich, 1912.
- Fichte und Forberg. Die philosophischen Schriften zum Atheismus- streit, edited by F. Medicus. Leipzig, 1910.

#### مراجع

- Adamson, R. Fichte. Edinburg and London, 1881.
- Bergmann, E. Fichte der Erzieher. Leipzig, 1928 (2 nd edition).
- Engelbrecht, H.C.J.G. Frichte: A study of His Political Writings with special Reference to His Nationalism. New York, 1933.

وكذلك ينبغي أن يكون الخيال مساوياً للأنا، والحيال مثل العيان يكن أن يستمر دون توقف عند انتاج محد، فلو وضع مثل هذا الإنتاج ينبغي تحديد الفاعلية أي العيان والحيال، أو أن يثبت مضمونها

وهذا التحديد يتم عن طريق التأمل، وهذا التأمل أيقتضيه الأنا نفسه، لأن الفاعلية التي لا تتأمل ذاتها ليست أنا، فإذا كان ينبغي أن بكون الحيال = الأنا، فينبغي على الأنا أن يتأمل في فاعليته المصورة، وأن يحدّد هذه الفاعلية هي أو نتاجها، وهذا التحديد هو تثبيت، والأنا يجعل أن نتاج الحيال يثبت، أي يجعله يقف، وبالتالي قابلاً للوقوف والاحتفاظ به، وفعل التثبيت وهذه القدرة على التوقيف هي الذهن.

## ب-ملكة الحكم:

إن الأنا على شعور بهذه الامتشالات، وبأن هذه الامتثالات هي من نتاج فاعليته، وأنها موضوعات ناشئة عن تأمله الحروما يفعله الأنا ينبغي عليه أن يتأمل فيه، وبوصفه تأملاً في الخيال وفي نتاجه فإنه يسمى باسم الذهن. لكن ماذا نقول عن تأمله في الذهن وفي الموضوعات الموجودة في الذهن. ؟

إن تأمله حر، وهو لهذا يستطيع أن يتأمل في الموضوع المحددوأن لا يتأمل، يستطيع أن يتأمل في (أ) كما يستطيع أن يتأمل في (لا ـ أ)، إنه يُحلِّق بين الإدراك وعدم الإدراك وهو بهذا الوصف فاعلية غير عدودة، ولا يمكن أن يتحدد إلا بفضله هو، وذلك بأن ترتبط حرية التأمل أو عدم التأمل بموضوعات محدودة، وعدم التأمل في موضوع محدد هو التجريد. وهكذا نجد أن الأنا فيها يتملق بالامتثالات أو موضوعات المقل يقوم بالتأمل وبالتجريد فيربط علامات أو يفصل بينها، والربط أو الفصل معناه الحكم. وعلى هذا فإن الذهن وملكة الحكم بحدد كلاهما الأخر على النبادل.

#### جـ ـ العقل Vernunft:

إن الأنا بوصفه ملكة للحكم لديه الحرية أن يوجه تأمله إلى موضوع معين أو لا يوجه. ويستطيع أن يتجرد عن موضوع معين، ويستطيع أن يجرد من هذا الموضوع المعين، أي أن قدرته على التجريد قدرة مطلقة. إن الأنا، كها قلنا، ملكة للحكم. وما هو ينبغي أن يكون لاجله، أي أنه يتأمل في قدرته على الحكم فإنه لا يتوجه إلى موضوع معين، بل يتجرد عن كل موضوع، ويكون شاعراً بقدرته المطلقة على على و العلم الكلي ، الذي هو بمثابة الشجرة التي تتفرع منها العلوم الجزئية ، وموضوعها هو المبادىء المشتركة بين العلوم : وعندهوبز (De Corpore) يطلق اللفظ بمعنى قريب بما نجده عند بيكون

# فلسفة التاريخ

Philosophie de l'histoire (F.), Geschichts philosophie (G.), Philosophy of History (E.)
موضوع فلسفة التاريخ هو البحث في المسائل الرئيسية

١ ـ ما معنى التاريخ ؟

لاحداث التاريخ عِلَية ؟ وهل تحكمها قوانين ؟
 عـ هل للتاريخ اتجاه ؟ وما هو هذا الاتجاه ؟

١ ـ وفيها يتصل بالمسألة الأولى علينا أن نفرق بين التاريخ Geschichte أي توالي أحداث العالم على مر الزمان، وبين علم التاريخ Historie الذي يصف تلك الأحداث ويرتبها على نحو معين.

أما الصفة: تاريخي historique, geschichtlich فتدل في اللغة العادية والعلمية على معان متباينة، إذ تدل على ما هو: نسيي أو مشروط، كما تدل على ما هو عيني Concret على افونلنسو أو مشروع افونلنme أو العبارة: حقوق تاريخية، مثلاً)، وعلى ما هو موضوعي objectif، وغير ذلك. وتطلق هذه الصفة على: النظريات، التجارب، الأعمال، الأحداث، المواقف، إلخ.

ويفترض التاريخ استمراراً واتصالاً في التطور، بحيث يكون الماضي داخلاً في تكوين الحاضر والمستقبل؛ وينقسم التاريخ إلى تاريخ عام للعالم، أو تاريخ خاص ببلد أو أمة أو منطقة أو فترة من فترات الزمان. لكن آياً كان الأمر، فالتاريخ ينظر إليه أساساً على أنه يؤلّف وحدة.

# ومن هنا قام السؤال: هل لهذه الوحدة معنى ؟

وهنا نلتقي أولاً بمعنى التاريخ عند المفكرين المسيحين، وأولهم القديس أوغسطين الذي تصور التاريخ الإنساني كله على أنه فترة من الزمان تتحقق فيها خطة الله في خلاص الإنسان منذ أن وقع آدم في الخطية: وأهم قسمات

- Fischer, K. Fichtes Leben, Werke und Lehre. Heidelberg, 1914 (4 th edition).
- Gogarten, F. Fichte als religiöser Denker. Jena, 1914.
- Gueroult, M. L'évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte. 2 vols. Paris, 1930.
- Heimsoeth, H. Fichte. Munich, 1923.
- Hirsch, E. Fichtes Religionsphilosphie. Göttingen, 1914. Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie. Göttingen, 1920.
- Léon, X. La philosophie de Fichte. Paris 1902. Fichte et son temps. 2 vols. (in 3). Paris, 1922-7.
- Pareyson, L. Fichte. Turin, 1950.
- Rickert, H. Fichtes Atheismusstreit und die Kantische Philosophie. Berlin, 1899.
- Ritzel, W. Fichtes Religionsphilosophie. Stuttgart, 1956.
- Stine, R. W. The Doctrine of God in the Philosophy of Fichte. Philadelphia, 1945 (dissertation).
- Thompson, A.B. The Unity of Fichte's Doctrine of Knowledge. Boston, 1896.
- Turnbull, G.H. The Educational Theory of Fichte. London, 1926.
- Wallner, F. Fichte als politischer Denker. Halle, 1926.
  - Wundt, M. Fichte. Stuttgart, 1937 (2nd edition).

# الفلسفة الأولى

# F. philosophie premiére

أطلق أرسطو هذا اللفظ على الفلسفة الباحثة في الموجود عمل موجود عن وذلك تمييزاً لها من الفزياء (الفلسفة الثانية) ومن الرياضيات (راجع السماع الطبيعي ع م١ ف٩ ص١٩١ أ٣٦؛ وما بعد الطبيعة ع م٢ ف١ ص ١٩٦١ الخ). وهي ما أصبح يعرف باسم ما بعد الطبيعة

وأطلق بيكون (De Augm. Scient. II,1) هذا اللفظ

هذه الخطة هي: خلق العالم، خطيئة آدام، فناء الدنيا، القيامة ويوم الحساب. وهذه القسمات تعطي للتاريخ معنى إلهياً عالياً. فصار تاريخ الإنسان في نظر اللاهوت المسحي هو تاريخ الخلاص. وقد سادت هذه النظرة مفكري العصور الوسطى، وقال بها أيضاً بوسويه في القرن السابع عشر في كتابه ومقال في التاريخ الكوني، (سنة ١٩٨١).

لكن جاء عصر النهضة الأوربية (القرن السادس عشر) وعصر التنوير (القرن الثامن عشر) فثار على هذه النظرة اللاهوتية، فقال رجال هذين العصرين إن موضوع التاريخ ليس الله العالي على الكون والذي يدبر بعناية بجرى أحداث العالم، بل موضوع التاريخ هو الإنسان نفسه: المجتمع بنظمه وقوانينه كها صنعها الإنسان. لقد أدركوا أن سلوك الإنسان على مدى الزمان يكشف عن ثوابت معبنة، شارك في ايجادها الإنسان من ناحية، والطبيعة من ناحية أخرى. فنجد مكيافلي يستنبط من التاريخ الروماني كها كتبه ليفيوس ثوابت معبنة تتجل في الموقف التاريخي آنذاك. وقد شبه هذه الثوابت بقوانين الطبيعة تتكرر آشارها بانتظام، فكذلك تتكرر المواقف التاريخية وآثارها بانتظام.

وجاء فولتير في كتابه وبحث في أخلاق الأمم وروحهاه (سنة ١٧٥٦) فثار على النظرة اللاهوتية، خصوصاً كها تمثلت في كتاب بوسويه: ومقال في التاريخ الكوني، (سنة ١٦٨١). فقال فولتير إن مهمة المؤرخ أن يفكر في تاريخ الإنسانية بوصفه كُلًّا يـؤلف وحدة، وأن يتساءل عن معنى التاريخ. لكن اللجوء إلى الوحى لا يؤدي إلى نظرة في شمول التاريخ، لأنه يقتصر على اتباع دين واحد، كها لا يكشف عن معنى التاريخ، لأن التاريخ يتقوّم من أفعال الناس ومساعيهم، ومن تقدم الحضارة. لقد اقتصر بوسويه وأمثاله على تاريخ الأمم المسيحية، أما فولتير فقد شمل في نظرته إلى التاريخ: الصين التي اعتبرها قمة في الأخلاق الإنسانية والحضارة العقلية، وإيران والهند والعرب، وميَّز تمييزاً حادًا بين هذه الشعوب وبين الشعب اليهودي ومسيحية العصور الوسطى. ورأى في الأديان القطعية عراقيل في سبيل حرية العقل الإنساني، كيا رأى في التعصب المتولد عن هذه الأديان قوة مضادة للتقدم.

وفكرة التقدم صارت هي الفكرة السائدة في تصور التاريخ العام للإنسانية لدى أصحاب نزعة التنوير: إذ رأوا أن التقدم هو القانون الباطن والمعنى الجوهري لتاريخ العالم،

لأن الإنسان كائن عاقل، والعقل يدعوه إلى تحسين أحواله وتمكينه من الحياة السعيدة، ويتجلى هذا التقدم في تطور العلوم والفنون، وفي تهذيب الأخلاق، وفي إصلاح القوانين، وفي انشار التجارة والصناعة. لكن ليس معنى هذا أن مسار التاريخ العالمي خط مستقيم متصل من التقدم، بل وجدت عصور مظلمة انتشرت فيها الخرافات، وعمّ القهر والاستبداد والفساد، وصارت فيها الأخلاق أكثر وحشية وضراوة. لكن هذه فترات عابرة؛ أما بالنظرة الكلية إلى تاريخ الإنسانية، في مجموعه، فإنه يُشاهد تقدم مستمر: من الوحشية إلى الخضارة، ومن الإظلام إلى التنوير؛ وفي دالعصور السعيدة، للتاريخ تلألا نور التقدم. وهكذا نُظر إلى التاريخ العالمي على التدريخ تلالا نور التقدم. وهكذا نُظر إلى التاريخ العالمي على أنه سير متواصل في سبيل التقدم بقيادة العقل الإنساني.

وصارت هذه النظرة ليس فقط نظرة المؤرخين في عصر التنوير وما تلاه، بل وأيضاً فكرة سائدة في أذهان المثقفين بوجه عام. وصارت نقطة انطلاق للمعايير الأخلاقية، وللمساعي الحضارية، وللأهداف السياسية. إذ نجد هذه الفكرة، فكرة التقدم المستمر للإنسان واضحة في مقالات تورجو Turgot) وهو في شبابه وفي وتاريخ الإنسانية، (سنة ١٧٩٤) لاسحق ازلين Iselin ، وفي و عجمل لوحة تاريخية لتقدمات العقل الإنسانية (سنة ١٧٩٤) تأليف كوندورسيه Condorcet.

وسواء اتخذ هذا التقدم بوصفه بدءًا للتنظيم صورة طبيعية وتمجيداً للنوازع الطبيعية، أو اتخذ صورة عقلية على أساس أنه غو للمقل على مدى الزمان أو توكيد العقل لذاته خلال الزمان، فإن النظرات المختلفة في فلسفة التاريخ في عصر التنوير وما تلاه مباشرة تتوافق فيها بينها مع هذه الفكرة وهي أن التاريخ العالمي هو التحقيق الكلي المتقدم دائياً للحضارة العقلية. وصار موضوع فلسفة التاريخ هو تحقيق الإنسان للكمال، لا بوصف ذلك عرد إمكانية، بل بوصفه عملية تتحقق فعلاً، بعد أن كان موضوعها لدى اللاهوتيين هو تحقيق و تحقيق الخلاص.

وفي الفترة التالية المباشرة لنزعة التنوير نجد تعميقاً وتعديلاً لفكرة التقدم العقلي وتحقيق العقل لنفسه هذه. فأصبح ينظر إلى تطور العقل على أنه يجري وفقاً لمبادىء العلم والوعي بوجه عام. وجذا تحول التقدم والتطور إلى أشكال من التأمل الفكري. وهذا يظهر عند فشته Fichte في مذهبه في الدولة وفي القانون، كيا نجده في فلسفة التاريخ وفلسفة القانون

عند هيجل. وصار الأساس التنظيمي لهذه التأملات منطقاً متعالياً ومذهباً في العلم، أي منطقاً ديالكتيكياً نظرياً. والفكرة الموجهة في هذه التأملات هي الهوية بين الذات (العقل الإنساني) وبين الموضوع (العالم)؛ وهي بدورها أدّت إلى إزالة التفرقة بين الفعل والتأمل العقلي.

وقد أنتجت هذه النظرة إلى التاريخ نتائج عملية إذ هي تهيء إمكان تحديد خطط للمستقبل ووضع أهداف للمجتمعات والنظم، وخصوصاً تعطى مضمونات للحركات الثورية وتبريرات لقيامها بوصفها وسائل ناجحة في تحقيق التقدم. ورسخ الاعتقاد بفضل هذه النظرة في فلسفة التاريخ، بأن للحاضر، في مجرى التاريخ العالمي، دوراً بارزاً، هو أن مهمته هي دفع عجلة التقدم بعد أن صار الإنسان واعياً بالأهداف. وتأكدت هذه الفكرة في عصر الثورات البورجوازية. وأصبح ينظر إلى الحاضر على أنه والأزمة الكبرى، التي ينبغي فيها تصفية النظم التقليدية والقوى المتوارثة القديمة، ابتغاء تمكين المستقبل من البزوغ. وهذا مانجده في كتابات كلود هنري دي سان سيمون، ثم في كتابات وتحركات كارل ماركس وأتباعه. لكن بينها كانت فكرة التقدم في عصر التنوير تعنى تقدم الإنسانية عقلياً وروحياً وأخلاقياً، صار التقدم عند كارل ماركس وأتباعه يعني التقدم الاقتصادي المادي، وخصوصاً الثورة الصناعية. وارتبط عندهم تحرير الإنسان والمجتمع بتقدم وسائل الانتباج الصناعي. وهكذا لا تزال فكرة التقدم أساساً لفلسفة التاريخ، مع اختلاف المضمون الذي يعطى للتقدم. وهكذا صارت فلسفة التاريخ سلاحاً أيديولوجياً في الحروب الأهلية في داخل الدول، وبين المعسكرات الدولية المختلفة، بعضها

لكنه في مقابل فكرة التقدم هذه وجد في القرن الثامن عشر نفسه، وفي القرن التاسع عشر فكرة مضادة، بدأ في إبرازها جان جاك روسو في كتابه: ومقال في الفنون والعلوم، (سنة ١٧٥٠) ثم في كتابه: ومقال في أصل وأسس التفاوت بين الناس، (سنة ١٧٥٤). فمن رأي روسو أن تقدم العلوم والفنون لم يؤد إلى تحسين الأخلاق، بل إلى إفسادها، ولم يؤد تقدم نظم الملكية والقانون إلى الحرية والإخاء، بل أدى إلى المزيد من التفاوت والقهر بين الناس. وهكذا اتخذ التاريخ طريقاً زائفاً منذ أن ترك الإنسان حال الطبيعة التي كان عليها واتخذ طريق المدنية. لكن روسو كان مع ذلك يؤمن بإمكان

تمقيق الإنسان للكمال وترتيب أموره في هذه الدنيا على النحو السليم. وفي كتابات التربوية (وإميل) والسياسية (والمقد الاجتماعي، إلخ) بين روسو كيف يكون التقدم الإنساني سلياً وحقيقياً.

وفي القرنين التاسع عشر والعشرين على وجه التخصص، ازدادت المعارضة لفكرة التقدم كليا صارت العملية الصناعية هي مضمون فلسفة التاريخ وأصبحت أيديولوجية في الصراع بين الطبقات. واتخذ هؤلاء المعارضون من الأزمات العديدة التي وقعت في القرن العشرين دلائل على صواب رأيهم فأنكروا أن تكون ألوان التطورات الجارية في العالم: سواء زيادة القدرة التكنولوجية، أو زيادة التحرر والديمقراطية، أو التغيرات الثورية في أحوال المِلْكية. دلاثار، على التقدم الحقيقي، بل أكدُّوا أنها ستؤدي إلى الفوضى والمزيد من العبودية والقهر والدكتاتورية الشمولية خصوصاً في المجتمعات الجماهيرية. وهذه النظرة المضادة تجدها أولًا عند جوزف دی مستر de Maistre الذی هاجم هجوماً حادًاً مبادىء الثورة الفرنسة وما زعمته من تحقيق للتقدم بفضلها. وهاجم ثورة سنة ۱۸۹۸ دونوسو كورتيس Donoso Cortés المفكر السياسي الأسباني. وطوال القرن التاسع عشر قام مفكرون عديدون، لم يكونوا من ذوي النظرات الرجعية أو اللاهوتية، بمهاجمة فكرة التقدم المبني على نمو الصناعة والتكنولوجيا، وعدوه انحطاطاً وسقوطاً للإنسان. ونذكر من هؤلاء يعقوب بوركهردت Jocob Burckhardt مؤرخ الحضارة المشهور.

ونعود إلى أنصار فكرة التقدم فنقول إن تصوراتهم لممنى التقدم وللموامل الغمّالة فيه والأدوار مختلف الشعوب في تحقيقه .. هى تصورات متفاوتة .

إذ نجد أولاً هرور Johann Gottfried Herder في كتابه وأفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية؛ (١٩٧١-١٩٧٤) يرى أن التاريخ العام بوصفه كلاً له هدف وهو: التحقيق الكامل للإنسانية. لكن الشعوب، والحضارات، والعصور ليست بجرد معالم عل طريق التقدم، بل هي في الوقت نفسه أشكال للإنسانية لها قيمُها الذاتية، حتى الأولية منها: فإن قيمتها الذاتية تقوم في قربها من الطبيعة، وسذاجتها وقوتها الخلاقة المستمرة في الخلق؛ إنها بمثابة الطفولة ومعلم الشباب للإنسانية في سيرها نحو النصوج. ولهذا استعمل تشبيه والحياة، بدلاً من فكرة التقدم المجردة. وقال إن الشرق

القديم، والعصر اليوناني والروماني، والعصر الوسيط المسيحي، والعصر الحديث تمثل أطوار حياة الإنسانية في تاريخها حتى عصره.

ثم جاء جوفني باتستافيكو Giovanni Battista Vico في حبادىء علم جديد يدور حول الطبيعة المشتركة للأمم استة ١٩٧٥) فقرر أن للشعوب طبيعة مشتركة، وأن تاريخ العالم هو تطور الإنسانية نحو العقل. لكن القوى الحلاقة للطبيعة الإنسانية ومعونة العناية الإلمية بحققان أشكالاً للحياة واعمالاً حضارية ذوات قيمة ذائية على كل درجات التطوير، حتى في التاريخ السحيق للشعوب. ويقول فيكو إن كل شعب ير بثلاث مراحل هي: المرحلة الإلمية، والمرحلة البطولية، والمرحلة الإنسانية وهذا هو والتاريخ المثالي الابدي للشعوب، وفي كل حالة يُنتهَى إلى دبربرية المدنية علكن في هذه المرحلة نفسها مرحلة بربرية المدنية ميداً العود، ونه المراحلة المولية، عنها مرحلة بربرية المدنية عبداً العود، ونه المراحلة المراحلة في تاريخ الإنسانية.

ومن ثم شغلت مسألة: على أي نحو يسبر تقدم التاريخ ? أذهان الفلاسفة، وخصوصاً فلاسفة المثالبة الألمانية: فشته، هيجل، شلنج. وصارت على أيديهم فلسفة التاريخ جزءاً رئيباً من أجزاء الفلسفة، أما فشته في كتابه والملامع الرئيسية للعصر الحاضرة (سنة ١٨٠٦) فيفسر تاريخ الإنسانية على أنه تطور ديالكتيكي ذو خس درجات تبدأ من حالة البراءة الأولى الفريزية، وتمر من خلال سلبة والخطيئة الكاملة، حتى تصل إلى الحضارة المقلية الواعية.

وهيجل في كتابيه وظاهريات العقل، (سنة ١٨٠٦) ووعاضرات في فلسفة التاريخ، (نشر بعد وفاته) أقام فلسفة كاملة في التاريخ على أساس الدبالكتيك، فقد نظر إلى التاريخ على أنه المعرض الذي يضفى فيه العقل عن مضمونه على مدى الزمان. ولما كانت ماهية العقل هي الحرية، فإن التاريخ هو التقدم في الشعور (أو الوعي) بالحرية، وهذا التقدم يحقق في سلسلة من الشعوب التاريخية ولكل شعب منها صورة للحرية تتلاءم مع عصر معين. والتاريخ هو في كل لحظة حقيقة واقمية مليئة بالقيمة، ولكنه رغم ذلك انتقال. ومعناه لا يتحقق إلا بالعملية الديالكتيكية كلها على مدى الزمان.

لكن الهبجلين في الجيل التالي رفضوا نظرة هيجل هذه وقالوا إن التاريخ الذي وضع هيجل فلسفته هذه ليس عملية

إنسانية، بل إلهية، وموضوعه ليس الإنسان، بل روح العالم أو الـ Idee (بالمعنى الذي لهذا اللفظ عند هيجل). فانبغت عن هذا الجيل الثاني فكرة المادية التاريخية التي ترى أن الإنسان وهي تقصد به الإنسان المتحرر بظروف العمل في بعتمعه هو موضوع التاريخ. وأوضاع الانتاج المحددة بالوسائل التكنولوجية هي بالنسبة لملإنسان الوقائع التاريخية الأولية، وتناقضاتها الداخلية هي التي تعين الديالكتيك الواقعي الذي يدفع مسيرة التاريخ. ولما كان التاريخ - في المناظم الاستغلالية والاستعبادية، فإنه تاريخ عبودية الإنسان ومغايرته. وإفقار البروليتاريا في النظام الراسمالي يمثل أدنى درجات سقوطه، بينها الثورة البروليتارية الناشئة هي نقطة التحول إلى تاريخ الحرية!

٢ ـ والمالة الثانية في فلسفة التاريخ هي البحث في التركيب المنطقي للمعرفة التاريخية التي تسجل في علم التاريخ.

وقد بدأ الاهتمام بهذا اللون من البحث كرد فعل ضد النزعة (التي كانت منتشرة في عصر التنوير) التي أرادت أن تجعل التاريخ كسائر العلوم الطبيعية، بدعوى أن العلوم الطبيعية هي النموذج لكل معرفة بالمعنى الحقيقي. ومن أبرز من قالوا بهذه الدعوى في القرن الثامن عشر ديڤيد هيوم، وكذلك قال بها في القرن التاسع عشر العديد من المؤرخين والفلاسفة من ذوي النزعة الوضعية.

لكن في نهاية القرن التاسع عشر ظهر فلاسفة ينكرون هذه الدعوى، ومن أبرزهم جورج زِمُل وهينرش ركرت Rickert، ثم خصوصاً فلهلم دلتاي في المانيا، وبندتو كروتشه في ايطاليا.

أدرك هؤلاء أن أهداف المؤرخ تختلف تماماً عن أهداف العالم الطبيعي. ذلك أن المؤرخين لا يُعنون باكتشاف القوانين الكلية أو اكتشاف نظريات يمكن منها التنبؤ وتصلح مرشداً للإنسان في العمل أو في الصناعة، بل مهمة المؤرخ الأولى هي تحديد ما حدث في الماضي، ولماذا حدث. وهذا الأمر يقتضي بالضرورة التركيز على الأحداث الجزئية وخصائصها الفردية الوحيدة غير القابلة لأن تتكرر أبداً. أما تصورات العلم الطبيعي ويصفها كروتشه بأنها تصورات كاذبة و فإنها ترمي الهدف مختلف تماماً؛ إن ميدان تطبيقها الحقيقي هو ميدان

ما هو كلي وثابت، ولهذا لا يمكن أن تقوم بدور في علم التاريخ لأن المؤرخ لا يعنى بالظواهر بوصفها نماذج لحقائق عامة؛ وفي اللحظة التي تعد فيها الوقائع التاريخية قوانين، يزول التاريخ.

كذلك ميّر دلتاي وكروتشه بين موضوع العلم الطبيعي وموضوع التاريخ فقالا إن الأول موضوعه الطبيعة، والثاني موضوعه العلم أن ننظر إلى أفعال الفاعلين في التاريخ على أنها بجرد أفعال سلوك قابلة للملاحظة ويمكن ردّها (أو تفسيرها) إلى عوامل فزيائية عضة. ويتبج عن هذا أن مبادى، المعرفة والفهم المناسبة للتاريخ لا يمكن أن تكون تلك التي يفترضها التفسير العلمي للعالم. إن من المهم أن يكون المؤرخ قادراً على أن يفهم ومن الداخل، الأسباب والأغراض والانفعالات التي عملت في نفوس الأشخاص الذين يدرس أفعالهم.

وتوسّع في هذا المعنى وتعمّق كل من فندلبند (والتاريخ والعلم الطبيعي، سنة ١٨٩٤) وهينرش ركرت (دحدود تكوين التصورات العلمية الطبيعية، سنة ١٨٩٦ - سنة ١٩٩٦) وأرنست تريلتش Træltsch (والنزعة التاريخية ومشاكلها، جدا سنة ١٩٩٢).

وجاء كولنجوود فدعا إلى فهم كلمة دعلة cause في التاريخ بمنى يختلف تماماً عها يقصد بها في العلوم الطبيعية. فلفهم العلة في حدوث واقعة في التاريخ لا يجوز أن ندرجها تحت قوانين علمية أو تمميمات تجريبية؛ بل علينا أن نوضح وجانبها الباطن its inner side ، أي أن نكشف عن الأفكار التي تين أن ما حدث كان استجابة كاثن عاقل ووجه بموقف يحتاج إلى حل عمل.

وهذا يقودنا إلى الكلام عن تفسير أحداث التاريخ، وهل يمكن أن يكون ذلك على أساس وجود قوانين عامة مشابهة لتلك التي يستنبطها علماء الطبيعة. لكن يحول دون ذلك أن الحادث التاريخي هو بطبعه أمر مفرد نسيج وحده، لا يتكرر هو نفسه أبداً، بينها المظواهر الطبيعية تتكرر هي نفسها. فكيف يمكن التحدث عن قانون عام لحوادث هي بطبعها وحيلة مفردة ؟! وحتى لو وصفنا الحدث التاريخي بوصف عام، فإن ذلك ليس من التفسير في شيء: فأن نقول إن هذه وحرب توسعية لا يقدم تفسيراً.

وأهم من هذا أن العلية في الطبيعة تقضي بأنه إذا توافرت مقدمات معلومة حدثت عنها بالفسرورة نتائج معلومة. لكن هذا ليس هو ما يحدث في التاريخ. فقد تكون المقدمات متشابة، لكن لا تحدث نفس النتائج: فيكون هناك حاكم مستبد، لكن لا تقوم ثورة بالضرورة. وقد يكون هناك رخاء اقتصادي، ومع ذلك يحدث انقلاب أو تمرد. والسبب في هذا أن العامل في الأحداث التاريخية أساساً هو الإنسان، والإنسان حرَّ متقلب الرأي، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بسلوكه.

٣ ـ وأما فيها ينصل بالمسألة الثالثة والأخيرة وهي: هل للتاريخ اتجاه ؟ فقد رأينا في المسألة الأولى بعض الإجابات عنها: النظرة اللاهوتية التي ترى أن التاريخ هو تاريخ خلاص الإنسان من لدن خطيئة آدام حتى يوم الحساب الأخير، ونظرة عصر التنوير القائلة بالتقدم المستمر للمقل الإنساني.

لكننا نجد في القرن العشرين اتجاهاً مضاداً، يصرف النظر عن البحث في تركيب النظر عن البحث في تركيب التاريخ، وأصبحت فلسفة التاريخ ونظرية في الوجود التاريخي، وفي الحدوث Geschem. وجذا تحول الاهتمام إلى التركيب الأساسي للصور التاريخية وإلى أنحاط المجرى التاريخي أو والظواهر الأولية، Urphānomene كما سماها يعقوب بوركهرت. هذا مع استمرار الوعي بكون الأحداث التاريخية وحيدة عابرة.

وأسهم في تكوين هذه النظرة إلى التاريخ الكشف عن آلاف السنين السابقة على التاريخ، وعن الحضارات غير الأوربية. وبينها كانت فلسفة التاريخ الكلاسيكية تقتصر في نظرها على الشرق القديم (مصر، بابل وأشور، إيران، المند) والعصر اليوناني والروماني، والحضارات الأوروبية، اتسع النظر إلى حضارات أخرى وأماكن أخرى في العالم وشمل تاريخ العالم كله وتجل ذلك فيها سماه أوزفلك اشينجلر باسم ومورفولوجيا تاريخ العالم، وفي والدراسة المقارنة للحضارات، التي قام بها أرنولد توينبي والفكرة الرئيسية في هذه النظرةهي أن ظاهرة والحضارة العلياء وجدت منذ بداية التاريخ حتى الآن، وأنه في جميع الأحوال ساد نفس قانون توالي الحضارة. وأصبح ينظر إلى التاريخ العالمي على أنه مؤلف من وحدات. أو حضارات، أو دواثر حضارية؛ لكن البعض مثل اشينجلر أنكر أن تكون بين هذه الوحدات وحدة، وقال إن كل حضارة مستقلة عن سائر الحضارات تمام الاستقلال، ونعت التعبير: والتاريخ العالمي، بأنه خرافة. واقتصر توينبي على بيان أنساب

- Fritz Kaufmann: Geschichtsphilosophie der Gegenwart. Berlin, 1931.
- Johannes Thyssen: Geschichteder Geschichts philosophie. Berlin, 1936.
- Karl Jaspers: Vom Ursprung and Ziel der Geschichte. Zürich, 1949.
- Karl Löwith: Weltgeschichte und Heilgeschichte. Stuttgart, 1950.
- Hanno Kesting: Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Heidelberg, 1959.
- Raymond Aron: Introduction à la philosphie de l'histoire. Paris, 1938.
- Cairns, Grace E.: Philosophy of History: Meeting of East and West in Cycle- pattern Theories of History. New York, 1962.
- Carr, Edward H.: What is History? New York, 1961.
- Collingwood: The Idea of History, Oxford, 1946.
- Croce, Benedetto: Teoria e storia della storiografia.
  Bari, 1917.
- Dauto, Arthur C.: Analytical philosophy of History. Cambridge, 1965.
- Dray, William: Laws and Explantion in History. Oxford, 1957.
- Gardiner, Patrick: The Nature of Historical Explanation. Oxford, 1952.
- Kahler, Erich: Meaning of History. New York, 1964.

#### الفلسفة التحليلية

# Analytical philosophy

يقصد بهذا اللفظ شكلان من أشكال النزعة التجريبية المماصرة هما: تجريبية أكسفورد، التي تدور أبحاثها حول تحليل اللغة العادية، والوضعية المنطقية أو الوضعية الجديدة التي تهتم أساساً بتحليل اللغة العلمية.

وقد قامت تجريبية أكسفورد تحت تأثير فتجنشتين (كها يتجل في كتابه وأبحاث فلسفية»، لا كها يبدو في والرسالة المنطقية الفلسفية، Tractatus) الذي جعل الغرض من Filiations فردية بين بعض هذه الحضارات وبعض. بيد أن كارل يسبرز قال بنوع من الوحلة حين تحلث عيا سماه باسم والزمان المحورية Achsenzeit، وهو الفترة حوالى سنة ٥٠٠ قبل الميلاد، التي فيها بفرت بفور الأديان العليا في كل العالم من الصين حتى العالم اليوناني. ومن والموجات الكبرىء الشبيهة بهذه الفترات المحورية نذكر: انتقال الإنسان من الوجود الرحال إلى الوجود المستقر، ميلاد الحضارات العليا على أساس أنظمة واسعة المدى في المكان ابتداءً من القرن الرابع قبل الميلاد ـ بزوغ المدنية الصناعية التي تتجه نحو وضع الأرض كلها في وحدة ذات مجال متوتر.

وعلى شبيه هذه الصورة قدّم ألفرد فيبر Weber علم اجتماع حضاري يقوم على أساس النظر إلى تاريخ العالم على أنه مؤلف من وعصور كبرى، وذلك في كتابه: وتاريخ الحضارة بوصفه علم اجتماع حضاري، (سنة ١٩٣٥).

### مراجع

راجع كتابينا: (١) ومدخل جديد إلى الفلسفة، الملحق: وأحدث النظريات في فلسفة التاريخ، الكويت، ط1 سنة ١٩٧٥، ط7 سنة ١٩٧٩

(٣) والنقد التاريخي»، ط1 القاهرة سنة ١٩٦٣؛
 ط٣، الكويت سنة ١٩٧٨.

- Robert Flint: History of the Philosophy of History. Edinburg and London, 1874.
- Georg Simmel. Die Probleme der Gerchichtsphilosophie. Leipzig, 1892.
- Kurt Breysig: Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte. Stuttgart, 1905.
- Karl Lamprecht: Moderne Geschichtswissenschaft.
   Freiburg in Breisgau und Berlin, 1905.
- Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften, 12 Bde. Leipzig und Berlin, 1914- 36; neue Ausgabe Stuttgart und Göttingen 1957- 1960.
- Georg Mehlis: Lehrbuch der Geschtichts philosophie.
   Berlin, 1915.
- Erich Rothacker: Emleitung in die Geisteswissenschaften. Tübingen, 1920.
- Haering, Theodor: Die Struktur der Weltgeschichte. Tübingen, 1922.

الفلسفة وإيضاح الفكرة وزعم أنه ليس للفلسفة موضوع خاص، وإنما مهمتهاهي أن تحقق في كل علم ـ رياضيات، منطق، ميتافيزيقا، أخلاق ـ هل استعملت اللغة ورموزها استعمالاً صحيحاً.

### فلسفة السياسة

#### Philosophie politique

عني الفلاصفة بالسياسة، أعني بوضع نظرية في سياسة المدينة أو الدولة، ولا نكاد نجد فيلسوفاً واحداً ذا شأن إلا وتأمل في الدولة وسياستها. فأفلاطون خصّص غالبية عاوراته المسياسة (خصوصاً عاورات: والسياسة، والسياسية، والسياسية، والسياسة مثلة مؤلفات منها والنواميس، إلخ) وأرسطو خصّ السياسة بعدة مؤلفات منها وحستور الأثينين، والفاراي في كتابه الرئيسي في الفلسفة: وآراء أهل المدينة الفاضلة، قد مزج بين السياسة والفلسفة المعامة. وتوما الأكويني كرّس للسياسة فصولاً عديدة في والخلاصة اللاهوتية، واسينوزا وضع ورسالة لاهوتية مياسية، وكنت تعرّض للسياسة في كتابه ونحو سلام دائم، وفي مواضع متناثرة من كتبه الأخلاقية. وهيجل تناول السياسة في كتابه وفلسفة القانون يه حيث عرض رأيه في النظام المطلق الذي عرضه في كتابه وعلم المنطق،

والمبادى السياسية التي وضعها هؤلاء قد استنبطوها من مبادئهم النظرية الفلسفية: فمبادى الحكم العادل أو التنظيم المناسب للجماعة مستنبطة، على نحو متفاوت في الدقة والإحكام، من آرائهم في الوجود، أو في الله، أو في الفرد، أو في الصيرورة.

لكن علم السياسة استقل بنفسه، إلى جانب الفلسفة، عند نهاية العصر الوسيط ويداية عصر النهضة. إذ حاول مارسيل البادوفاني (١٣٧٥ - ١٣٤٣) في كتابه والمدافع عن السلام، (سنة ١٣٧٤) تحديد النظم والمبادىء التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة العلمانية في مواجهة السلطة البابوية. وجاء مكيافيالي (١٤٦٩-١٥٧٧) فدرس المدولة والمحافظة عليها ضد السلطة القادرة على تأسيس الدولة والمحافظة عليها ضد النزاعات الداخلية والأعداء الحارجيين. وجاء جان بودان J.

Bodin (۱۵۲۰ ـ ۱۵۹۱) في كتابه عن دالجمهورية، (في ست مقالات، سنة ۱۵۷۹) فوضع قواعد السياسة.

لكن لو شتنا أن نحد بالدقة تاريخ وضع نظرية سياسية فلسفية في المصر الحديث، فعلينا أن نذكر سنة (١٦٥١، وهي تاريخ نشر كتاب دلواياثان و لتوماس هوبز بالنزعة الآلية \_ الرغبات التي توجه سلوك الإنسان في الدولة. بالنزعة الآلية \_ الرغبات التي توجه سلوك الإنسان في الدولة. المجتمع، يصطلم بالآخرين. وتلك هي حال الطبيعة، وفيها يحارب كل إنسان سائر الناس. لكن هذا موقف غير عتمل، لأن الإنسان يخاف من الموت. فلكي يضمن البقاء في قيد الحياة، ولكي يعيش في أمان، كان عليه أن يحتال لذلك، وهذه الحيلة هي الدول ذات السيادة، التي تملك السلطان المحيلة، وعلى هؤلاء المطلق لإصدار القرارات وتنفيذها على الجميع، وعلى هؤلاء أن يتنازلوا للدولة عن حريتهم الطبيعية.

وهكذا وضع هوبز المسائل السياسية الرئيسية: الدولة وسيادتها، سلطة الحكومة، العلاقة بين الحاكم والمحكومين، السلطات المنظمة للمجتمع، إلخ. ومن بعده جاء جون لوك (١٣٣ ١٦٣٣) فتناول النظام النيابي والحكومة الممثلة للشعب ودعا إلى الليبرالية. وتلاه جان جاك رؤسو (١٧١١ ـ ١٧٧٨) في كتابه والعقد الاجتماعي، وكتاب ومقال في أصل وأسس عدم المساواة بين الناس،

وفي القرن التاسع عشر ظهرت نظريتان في الدولة: إحداهما نظرية الدولة ـ الأمة، والأخرى الدولة العلمية. والأولى وضعها هيجل، والثانية وضعها كارل ماركس.

فقد أصدر هيجل في سنة ١٨٢١ كتابه ومبادى، فلسفة الحق (أو القانون)، وقد بين فيه أن المجتمع إنما يقوم على أساس الاسرة و الملكية الخاصة؛ والمجتمع هو أيضاً تنظيم اقتصادي يتعاون فيه نظام الحاجات مع نظام العمل ابتفاء تكوين شمول ديناميكي منتج للثروات. وهله الديناميكية تنجم عن هذه الواقعة وهي أن هذا الشمول يتخلله، بطبعه، تناقضات قائمة بين الأفراد، وقائمة بين الجماعات الاجتماعية المهنية، وقائمة بين الأغنياء والفقراه. وهذه التناقضات الضرورية يمكن أن تضر بوحدة المجتمع. ومن هنا كان من الضروري أن يتدخل مبدأ يعترف له بالسلطان الكامل تكون وظيفته هي الخاذ القرارات التي تنظم عقلياً ويطريقة ملائمة عن المجتمع وديناميكيته: وتلك هي المدولة. إن المدولة هي المعقل المجتمع وديناميكيته: وتلك هي المدولة. إن المدولة هي المعقل

وهو يفعل، وهي بحكم ماهيتها: ذات سيادة؛ وتتجسد في حاكم؛ وهذا الحاكم يصدر قوانين تخضع لها عارسته هو نفسه للحكم؛ ويتولى موظفون يعينون بحسب كفايتهم إدارة الدولة على نحو يتم معه التوفيق بين مصالح المجموع ومصالح الأفراد الجازئية.

ويلاحظ هيجل أن الدول في الوضع الراهن متمدة ومتنافسة فيها بينها. وهذا التباين يتضمن أن الدولة لم تبلغ بعد نضوجها التام. إن عمرك التغير في الإنسانية هو الحرب، التي تمكن من ولادة العقل، على نحو درامي. ويواسطة المنازعات المعولية تنشأ دول أكبر وأوسع، وفي خاتمة المطاف تنشأ الدولة العالمية، التي هي خاية التاريخ، فإذا ما نشأت أصبحت المعالمية عكنة ووصل الإنسان إلى الكُلّي.

لكن منذ سنة ١٨٤٣ قام فيلسوف شاب، هو كارل ماركس، وكان متأثراً بالميجلية من البداية، لكنه سرعان ما انقلب على نظرية هيجل في المدولة وأخضعها لنقد حاد. فقال إن من الغلط تصور الحاكم متجداً للسيادة وتصور الموظفين غاتين عن التنظيم الاقتصادي، منذ أن تقللوا وظائفهم إذ الواقع - هكذا يقول ماركس - هو أن لهؤلاء الموظفين مصالحهم الشخصية الحاصة؛ ومن الوهم الظن أنهم مجرد ملة لقرارات عقلية معقولة. ومن ناحبة أخرى نقذ رأي هيجل في ضرورة الملكية الحاصة وكونها الأساس في كل مجتمع ؛ ورأى ماركس أن هذا النمط من تنظيم المدولة غرضه إقرار نظام للسيطرة السياسية مزود بجهاز ثانوي وقوة شرطة، من شأنه أن يسمع باستغلال قوة العمل عند أولئك الذين لا وسائل للإنتاج.

ويرى ماركس أن الدولة كها يصورها هيجل هي ناتج النظام الاقتصادي البورجوازي الذي يهدف إلى الإبقاء على الحال الموجودة من قبل وبالتالي إلى الوقوف في وجه ثورات العمال والفلاحين وإلى إخضاع مجموع السكان.

ورأى ماركس أن العلم يزودنا بصناعات فنية (تكنيك) تزيد من سلطاننا على الأشياء. ومن هنا دعا إلى العلم والتكنولوجيا والصناعة.

لكن في مقابل ذلك، وبالاعتماد على هذه الأمور الثلاثة نفسها: العلم والتكنولوجيا والصناعة، قامت أنظمة سياسية مضادة تماماً للماركسية، أنظمة ليبرالية أي تدعو إلى الاقتصاد

الحر والتجارة الحرة والعلاقات الحرة بين أصحاب الأعمال والعمال، أنظمة صار نموذجها هو نموذج الولايات المتحدة الأمريكية. وعن فلسفوا هذا النظام الليبرالي القائم على العلم والتكنولوجيا والصناعة: جيمس بورنهام James Burnham المبادرة وجون جلبرت John K. Galbraith اللذان ناديا بالمبادرة الفردية الحرة، والمنافسة، ودعوا إلى وضع العلم وتطبيقاته في خدمة تنمية الثروات للجميع، وبهذا لن تكون ثم حاجة إلى الثورة التي دعا إليها ماركس وأنجلز ولينين، بل سيتطور المجتمع وفقاً لقوانين يسنها هذا المجتمع نفسه.

# الفلسفة اليونانية

-١.

أراد نيتشه أن يسمى الحضارة اليونانية باسم يعبر عن خصائصها العامة كلها فأعطى لها اسم الحضارة أو الروح الأبولونية نسبة إلى الإله أبولو الذي يمثل الروح البونانية ، من بين جميع الآلهة ، أصدق تمثيل . إلا أنه لم يقتصر على هذه التسمية ، بل عارضها بتسمية أخرى هي الروح الديونيزوسية نسبة إلى الإله ديونيزوس ، أو باخوس كما يسميه اللاتينيون وهذه التفرقة بين الروح الأبولونية والروح الديونيزوسية تقوم على أساس أن الروح الأبولونية هي روح الانسجام ، بينها الروح الديونيزوسية هي روح الاختلاط والفوضى وعلى هذا فبينها فضيلة الاعتدال، سوفروسونية، σωΦροσυη تسود الروح الأيولونية ، نجد أن صفة الجرأة أو القِحة ٣٥٥٥ تسود الروح الديونيزوسية وقد أخذ اشبنجلر التسمية باسم أبولونية ، وقصر هذه التسمية وحدها على الروح اليونانية ، وذلك في مقابل روح الحضارة الغربية التي سماها باسم الروح الفاوستية فلتتحدث الأن عن خصائص الروح اليونانية ، أو الأبولونية ، كها عرضها اشبنجلر

نجد هذه الروح تظهر في جميع مرافق الحياة الروحية اليونانية ، من علم وفن ودين وسياسة وفلسفة وأول ما تمتاز به هذه الروح هو أنها كانت مرتبطة باللحظة الحاضرة ، لا تعرف الماضي ؛ ومرتبطة بالجسم ، بوصفه حاضراً في المكان وعلى هذا الأساس نراها لا تعرف الماضي ؛ وبالتالي لا تستطيع التاريخ ولا الترجمة لحياة الاشخاص وذلك كله يرجع إلى أنّ فكرة السكون كانت تسود هذه الروح ، بينها كانت تحليل فكرة الصيرورة والحركة المستمرة ولهذا كانت نظرتها

إلى الكون نظرة سكونية لا نظرة حركية وبهذا الطابع النصب الرياضيات عند اليونان ، كيا انطبع الفن ، لأن هذه الفكرة ـ التي أوضحناها ـ من شأنها آلا توجد فكرة اللامتناهي ، وإنما هي تستلزم قطماً فكرة النهائية . ومن ثم نفد عجزت الرياضيات اليونانية عن الوصول إلى فكرة الاصداد الصياء (اللامعقولة)، لأن العدد الاصم أو اللامعقول هو عدد لا نهائي ، فمثلا الجذر التربيعي للمدد لا يمكن أن ينتهي ، ولهذا لم يستطع اليونانيون أن يؤمنوا بمثل هله المسائل في الرياضيات التي أنشاوها

ومع هذا فإنهم لم يستطيعوا في الرياضيات نفسها أن يستمروا على ذلك ، أي أنهم لم ينجحوا نهائياً في القضاء على فكرة اللامتناهي فإنّا نرى النظرية المنسوبة إلى فيثاغورس يمكن أن تؤدي إلى فكرة اللامتناهي أو اللامعقول في الأعداد ، فإنّا إذا أخذنا مثلناً قائم الزاوية متساوي الساقين ، ثم قدرنا أن أحد هذين الساقين هو الوحدة فإن الوتر يساوي لا ٢٠ وفي هذه الحالة قد اضطررنا إلى أن نستخرج وتر هذا المثلث على أنه عدد لا متناه ، أي أنه عدد أصّم وهذا قد يدعونا إلى القول بأن مثل هذه النظرية \_ إن كان حقاً قال بها فيثاغورس \_ قد أتت من تأثره بالروح الشرقية ؛ وكان فيثاغورس \_ كما سنرى فيها بعد \_ قد خضع خضوعاً كبيراً للروح الشرقية .

وإذا انتقلنا من الرياضيات إلى الفن وجدنا أن المثل الأعلى للفن اليوناني هو في النحت ، لأن النحت يمثل شيئاً ماكناً ، كيا أننا لا نجد في هذا الفن فكرة المنظور لانها فكرة ترجى باللانهائية

وإذا انتقلنا إلى الفلسفة ، وجدنا أن الروح اليونانية لم تستطع أن تتصور الزمان والمكان على أنها لا نهائيان . وكذلك الحال في الدين ، لم يكونوا يتصورون الله كها تصورته المسيحية فيها بعد ، بحسبانه لا نهائياً أو هو اللانهائي ، بل كانت تمثل الألهة على صورة إنسانية ، أي على صورة نهائية ( على أساس أن الإنسانية متناهية ).

والحاصبة الثانية التي تمتاز بها الروح اليونانية هي خاصية الانسجام ، وهي الخاصية الرئيسية لهذه الروح ، والتي تعبر عنها لفظة أيولونية فإذا ما بحثنا الآن في المظاهر المختلفة للحياة الروحية ، نجد تأثير هذه الفكرة باستمرار في كل ناحية من نواحيها : فنجده أولا في الرياضيات من حيث انهم \_أي اليونانين ـ كانوا ينظرون إلى النقطة في الهندسة

بحسبانها شيئاً منسجماً ، نظراً إلى أنه إذا ارتُكرَ عليها يمكن بالفرجار أن تَرسُم أشكالًا جملة . وثانياً بالنسبة إلى النقطتين من حيث ان المستقيم الواصل بينها هو أقصر خط يصل بين الاثنين . كذلك الحال في الثلاث نقط ، التي ليت على خط واحد ، فإن لما محلًّا هندسياً واحداً هو المحيط . فإذا ما انتقلنا من الهندسة إلى الحساب ، وجدنا أنه لم يكن يعنيهم من العدد ١٠ مثلا أنه مفيد من حيث العدّ ، لأن الوحدة العشرية هي الأساس في كل عد ، بل كان يُنظر إلى هذا العدد نظرة خاصة، لأنهم كانوا يرون أنه يشتمل على خصائص ثلاث تدل على الانسجام أولا، لأنه بحوي مقداراً متساوياً من الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية ؛ وثانيا ، لأننا لو جعنا الأحداد الأربعة الأولى لوجدنا أنها تساوي عشرة ؛ وثالثاً ، لأن به من الأعداد الزوجية قدر ما به من الأعداد الفردية . لمله الخصائص الثلاث كان اليونانيون يعنون عناية خاصة بالعدد ١٠ ـ فالغاية إذا أو المثل الأعلى للرياضيات عند اليونانيين \_ كيا قال پيير بوترو - هو الانسجام أي أهم لم يكونوا يعنون من الرياضيات إلا بما فيه انسجام . ومن هنا يمكننا أن نفهم الصلة القوية التي وضموها بين الأعداد والوجود ، كيا يظهر ذلك جَلياً في فلسفة فيثاغورس . وذلك لأنه لما كانت الأعداد، في نظرهم، هي المثل الأعل للانسجام، ومن حيث ان الوجود ـ من ناحية أخرى ـ لا بد أن يفهم من جهة الانسجام ، فلا بد أن تكون ثمت رابطة أولية بين الأعداد والوجود . والمغالاة في تقدير هلم الرابطة تؤدي حتما إلى القول بأن الوجود أعداد ، كيا قال الفيثاغوريون

ومن هنا نستطيع أن نفهم الفارق الكبير بين تصور الفيثاغوريين للوجود ، بوصفه أعداداً ، والتصورات الآخرى التي قد تقول يهذا ، والتي يشير بعض علماء الاجتماع إلى وجودها لدى بعض القبائل البدائية الحمجية كها أشرنا إلى هذا من قبل .

وهـنه الفكرة تتمشل في الفن بأجـل مظاهـرها ، فالانــجـام بين الأجزاء هو المثل الأعلى الذي ينشده الفنان اليوناني ، وسيظهر هذا جلياً عند كلامنا عن خصائص التراجيديا اليونانية والمعبد الدوري هو أوضح مثال لتجلي الانــجام في هذا الفن

وفي الفلسفة اليونانية نرى فكرة الانسجام قد سادت كل التفكير اليوناني ، وكل فيلسوف يجاول أن يحقق فكرة

الانسجام في كل مذهب يقول به وكل نظرية يضعها ففي الأخلاق نجد فضيلة الاعتدال هي الأولى والرئيسية ومعنى هذه الفضيلة الانسجام بين غتلف قرى النفس وكذلك الحال في الصورة التي يضعها المفكرون للكون ، يلاحظ فيها دائياً فكرة الانسجام ولهذا أدخلوا ، منذ زمن مبكر ، فكرة العمل بوصفه المنظم للفوضى التي كان العالم عليها في الأصل وفكرة النظام هذه ، بحسانه موجوداً في الكون ، يعبر عنها أجلى تعبير في الكلمة التي تدل على الكون عند اليونانين ، وهي κόσμος كوسموس ). فالمعنى الاشتقاقي لمأه الكلمة هو النظام ، ومن هذا المعنى انتقلت فأصبحت دالة على الكون نفسه ، على أساس أنه تحقيق النظام في أجل دائة على الكون نفسه ، على أساس أنه تحقيق النظام في أجل

- Y -

كل حضارة تنشأ بأن يقوم ثمت تبادل بين الطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجية ، بين الإنسان وبين الطبيعة ، بين ما يسمونه العالم الأكبر ، وعل أساس هذا التبادل بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية تكون الصورة التي تتخذها حضارة ما من الحضارات ومن هنا فلا بد لنا ، لكي نفهم جوهر الحضارة اليونانية ونستطيع أن نتبدن الجمائص الذاتية للروح اليونانية ، نقول إنه لا بد لنا أن نتحدث عن العلاقة بين العالم الأكبر والعالم الأصغر ، كيا تصورتها الحضارة اليونانية

وهنا نلاحظ أن هذه العلاقة مرتبطة بالصفة الأساسة التي قررناها من قبل وهي صفة الانسجام ، تلك التي كانت الروح اليونانية تنشدها في كل ما تحاول تفهمه أو عمله وذلك تابع بالضرورة لحصائص الروح الأيولونية كها قدرناها ، ولهذا فإنا ترى أن الصلة بين الطبيعة الخارجية الإنسانية هي صلة الانسجام ، وأنه ليس ثمت تعارض بين كلنا الطبيعتين ولكن يجب ألا نفهم من هذا أن ذلك كلنا العليمتين ولكن يجب ألا نفهم من هذا أن ذلك الانسجام كان على حساب إحداها دون الأخرى ، وإنما كان خلك التوفيق توفيقاً حقيقاً يقوم على أساس أن لكلنا الناحيتين حقها في النظر والعمل فلم تكن الصلة إذاً بين الاثنين صلة علم تفوقة مطلقة ، كها هي الحال لدى الروح الشرقية

فهذه الروح الأخيرة كانت تصور الطبيعة الخارجية على أنها كل شيء ، محاولة إفناء الطبيعة الداخلية إفناء تاما في

تلك الطبيعة الخارجية ، وإنما لاحظ اليونانيون كلتا الناحيتين : فالروح اليونانية هي أول روح تحررت من نير الطبيعة الخارجية ومعنى هذا أنها في محاولتها إيجاد فلسفة أو فن أو علم ، حاولت دائياً أن توكّد كيانها بإزاء الطبيعية الخارجية ، حتى إنها اضطرت إلى النظر إلى الطبيعة الخارجية على أنها عائلة في صورتها للطبيعة المداخلية الإنسانية فالنظرة إلى الكون والنظرة إلى الحياة العملية والنظرة إلى الدين - كل تلك النظرات كانت الروح اليونانية تحاول فيها أن تتحرر من قيود الطبيعة الخارجية فنراها في الدين مثلا تنزل الأطلق ، الذين هم قوى طبيعية فوق الإنسان ، إلى جبل الأولمب ، وهذه الألحة - كيا سنرى فيها بعد - آلمة إنسانية صرفة تخضع لما يخضع له الإنسان ، وتتأثر في وجودها بما يتأثر به الوجود الإنساني

بيد أن هذا التحرر من الطبيعة الخارجية لم يصل إلى حد التعارض بين كلتا الطبيعتين والنزاع المستمر بين الواحدة منها ضد الآخرى: كما سيكون الحال كذلك فيها بعد عند المسيحية. وإغاكان على هذه الروح اليونانية أن تجمل ثمت بحالا في تصوراتها للطبيعة الخارجية إلى جانب الطبيعة الإنسانية، وفي هذا يقوم الفارق الضخم بين الروح اليونانية من جهة ، والروح المسيحية والروح الغربية الحديثة من ناحية أخرى ، فالروح المسيحية أولا كانت تنظر إلى الصلة بين الإنسان والطبيعة ، أو بين الروح والجسم على حد تعبيرها ـ نظرتها إلى شيئين متعارضين متضاربين ، وأن الخلاص هو بالقضاء على أحد الطرفين وهو هنا بالطبم الطرف الثاني

كذلك الحال في الروح الغربية الحديثة ؛ إذ نجد النضال شديداً بين كلتا الطبيعتين، وإن كان النضال قد انتهى إلى ما انتهت إليه الروح اليونانية من الجمع بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية، فإن الفارق بين موقف الروح اليونانية والروح الحديثة هو في أن ذلك كان الغربية الحديثة تبعاً للنضال الذي قامت به ضد الروح المبيعية وتبعاً لهذا نشاهد أن الأخلاق ستكون أخلاقا طبيعية ، وسيكون المثل الأعلى للفضيلة كها هو عند أرسطو في الانسجام بين مقتضيات الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية فالاخلاق ستكون أخلاقاً طبيعية من ناحية أحرى

وهذا الازدواج في الطابع ظهر في كل الاخلاق

اليونانية ، حتى في العصور التي تقهقرت فيها الروح اليونانية أمام الروح الشرقية المعارضة لها فالاخلاق ، سواء عند ابيقور وعند الرواقيين ، لم يكن في استطاعتها أن تتحرر نهائياً من الطبيعة الخارجية أو من الطبيعة الإنسانية ، بل كان لا بد لها أن تحسب حسابا لكلا الطرفين

وهذا الذي نراه في الأخلاق نراه في السياسة أيضاً والواقع أن الأخلاق والسياسة لم يكونا مفترقين الواحد عن الأخر، لأن اليوناني لم يتصور الطبيعة الخارجية بوصفها مجتمعاً عاماً يشمل إلى جانب شعبه شعوباً أخرى، وإنما اقتصر على شعبه ، وجعل الصلة بينه وبين الشعب هي التي تحد موقفه السياسي وعلى عذا الأساس لم يكن في عصر الروح اليونانية الحقيقية تفرقة بين المدينة وبين العالم الحارجي ؛ وإنما حدث هذا في العصر الذي انحطت فيه الروح اليونانية وخضعت للمؤثرات الشرقية ، وذلك عند الرواقيين وعند أفلوطين .

وهذا الطابع الذي نراه في تصور اليونانيين للحياة الأخلاقية أو للسياسة يظهر بأجل صُوره في الفن اليوناني فالفن اليوناني - كها يقول فشر م فن يجمع بين الصورة والمضمون ، ولا يستطيع أن يفرق بين ما يشعر به الفنان في داخل ذاته وبين الصورة الخارجية التي سيعرض فيها هذا الذي يشعر به وهو لم يكن يعبر مطلقاً إلا عن الأشياء التي تظهر أمامه في معرض خارجي يستطيع أن يحتوي بأكمله على المضمون الروحي الباطن الذي يريد أن يودعه هذه الصورة وكان موقفه موقفاً هادثاً تجسيمياً ، لأن الاضطراب أو موقف القلق الذي يقفه الفنان الحديث إنما هو ناشيء من عدم الانسجام بين المضمون الروحي الانفعالي أو العاطفي ، وبين الصورة التي استطاع بها أن يعبر عن هذا المضمون الباطن ولهذا نرى اليونانيين لم يبرعوا إلا في الفنون التجسيمية ، أو الفنون التي يتبسر فيها الجمع والتوفيق بين الطبيعة الخارجية ، والطبيعة الإنسانية ، أو بعبارة أوضح بين الصورة والمضمون الروحي

لهذا لم يبرع اليونانيون في فنين رئيسيين لا يمكن مطلقاً أن يقوما إلا على أساس استخلاص الطبيعة الداخلية وحدها في مقابل أو في تعارض مع الطبيعة الخارجية. وهذان الفنان هما الموسيقى ثم الشعر التراجيدي وما وجد عندهم من هذين الفنين مختلف تمام الاختلاف عن طبيعة هذين الفنين

كها تصورتها الروح الغربية الحديثة وذلك راجع إلى شيئين الأول والرئيسي أنها لا يقومان إلا على أساس حياة باطنة قوية غنية ، وهذا ينطبق على كلا الفنين . والأمر الثاني هو أن الموسيقي تعتمد بالذات على فكرة اللانهائي وفكرة الصيرورة وذلك لان الموسيقي في تعبيرها الأصلي إنما تعبر عن اللانهاية ، لأنها لا تعبر عن هذه العاطفة الخاصة أو تلك الأخرى ، وإنما هي تعبير عام عن إرادة الحياة كها هي ، أي بوصفها شيئاً لا متناهيا

أما في الفن التراجيدي ، فإنه على الرغم ما هنالك من تراجيديات أو مآس عظيمة كمآسي سوفوكليس فإنه يلاحظ أن الصراع الذي يقوم بين البطل وبين الطبعة الخارجية ليس صراعا بالمعنى الحقيقي ، وإنما يخضع البطل للطبعة الخارجية، فليس ثمت مجال للصراع: « فأوديب مَلِكاً » هو اوديب في كولونا » بينما فلاحظ في التراجيديات الحديثة أنها تقوم كلها على أساس صراح مستمر ونضاله سجاله بين الإنسانية ، وبين القدر ، أو الطبيعة الجارجية فالملك لير وهملت لا وجود لها في تلك المآسي إلا بكونها في نزاع مستمر سجال مع القدر .

والخلاصة أن الصورة في الفن اليوناني كانت مساوية للمضمون ، ولم يكن يوجد مضمون إلا وجدت معه الصورة التي تعبر عنه تعبيراً كاملا أي أنه كان ثمت توافق تام بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية.

وطبيعي أن نجد جميع هذه الخصائص التي ذكرناها عن طبيعة الروح اليونانية في الفلسفة بوصف الفلسفة هي المظهر الحقيقي الواضح الذي تتجل فيه روح كل شعب أو روح كل حضارة فالفلسفة هي الشعوب أو في حضارة ما من السائلة في شعب ما من الشعوب أو في حضارة ما من الحضارات والحاصية الرئيسية التي استخلصناها فيها يتصل بطبيعة الروح اليونانية هي التوفيق والانسجام بين الطبيعة المداخلية والطبيعة الخارجية ، أي إعطاء كل قسم من هذين القسمين نصيبه في النظرة إلى الحياة وهذه النزعة الموضوعية ـ على حد تمبير هيجل ـ التي تتأمل الأشياء تأملا للذات ، نقول إن هذه الصفة تطبع الفلسفة اليونانية بطابعها إلى حد بعيد إذ نشاهد أن الفلاسفة اليونانية بطابعها إلى حد بعيد إذ نشاهد أن الفلاسفة اليونانية بطابعها إلى الأشياء على أنها أشياء حقيقية طالما كان العقل يؤمن إلى الأشياء على أنها أشياء حقيقية طالما كان العقل يؤمن

بذلك ؛ أي أن التفكير الفلسفي اليوناني اتجه مباشرة إلى الأشياء كما هي ، صارفاً النظر ، إلى حد بعيد ، عن الصلة بين إدراك الأشياء والأشياء كما هي

وهذا هو الاختلاف الضخم بين نزعة الفلسفة اليونانية ونزعة الفلسفة الحديثة ففكرة الذاتية \_ بعني أن للذات النصيب الأكبر في تصورنا للأشياء الخارجية . هذه الفكرة كانت غير موجودة لدى الفلاسفة اليونانيين ، أو على الأقل لم تكن واضحة كل الوضوح عندهم وهذه الخاصية نفسها تقودنا إلى خاصية أخرى ، وتلك هي أنه تبعاً لما كان عليه الفلاسفة اليونانين من عدم التفرقة بين الذات والموضوع أو بين إدراكنا للطبيعة الداخلية والطبيعية الخارجية كما هي ١ أي إنكار الفدر الكبير الذي للوعى في تصور الأشياء وتصور وجود الأشياء \_ نقول إنه تبعاً لذلك لم يُعْنَ الفلاسفة اليونانيون بمشكلة المعرفة بمعناها الحقيقي ، وهذا طبيعي ومفهوم ، أولًا بسبب الخاصية الرئيسية التي ذكرناها من قبل ، وهي التوفيق والانسجام بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية وثانياً لأن اليونانيين لم تكن معرفتهم بعد كاملة ، بل كانت معرفة ناقصة تقوم على تجربة ضئيلة وحياة روحية غير راقية ومجموعة من المعلومات لم تكن كافية فلم يكن لديهم إذا ـ كها سيكون لدى روح الفلسفة الحديثة من بعد\_ محصول ضخم من الملومات الخاصة بالأمور العلمية ولم يكن لديم مذهب لاهوق ( ديني ) مثل هذا الذي كان على الروح الحديثة من بعد أن نقف بإزائه موقفاً خاصاً. فموقف النقد بالمعنى الحقيقي لكلمة النقد . كما هو عند كُنت (أي امتحان العقل الإنساني من حيث قدرته على الإدراك وإلى أي مدى تكون هذه القدرة ) موقف النقد هذا ، لم يكن ميسوراً إلا إذا كانت هناك من ناحية طائفة كبيرة من المعلومات العلمية ، ومن ناحية أخرى تجربة روحية خلقها الدين وفي كل عصر وجدت فيه هذه النزعة إلى النقد كان ذلك إيذاناً بأن ثمت ثورة على العلم كما وصل ، وعلى الدين كما صُوْر حتى ذلك

ففي الفلسفة اليونانية نفسها لم تقم النزعة إلى النقد إلا حين تكونت معلومات عديدة على يد الفلاسفة السابقين على سقراط وحيناذ بدأت الروح الجديدة ، روح التنوير ، تثور على ما وصل حتى الآن أو على التجربة الروحية الدينية كيا نقلت إليهم ، وهذا الدور قد قامت به السوفسطائية .

فلم يكن لنا إذاً أن نتوقع من الفلسفة اليونانية أن تقف

هذا الموقف ، موقف من ينظر إلى الصلة بين الذات المدركة والموضوع المدرك على أنها صلة تنازع ، ومن هنا يلاحظ أن الفلسفة الحديثة قد بدأت بأن شك بيكون في العلم كها وصل إليه ، وشك ديكارت في المعرفة الإنسانية بوجه عام ، وخصوصاً كها تصورها رجال العصور الوسطى أي كها صورتها الحياة الدينية وهذا الشك الديكاري إذا شك شامل تام ، يشمل الحقيقة كلها ، ومثل هذا الشك لا يمكن أن يقوم إلا حين يدرك الإنسان إدراكا حقيقياً واضحاً أن ثمت تفرقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك ، أي بين الوعي أو الطبيعة الخارجية

حقاً إن أرسطو قد عني بالبحث في كل المعارف الإنسانية ، أي في كيفية تكوين المعاني والتصورات أو المفهومات عن طريق حس من المحسوسات إلا أنه لم يبين الشروط التي يكون بها المدرك صحيحاً ، أي أنه لم يبحث في نظرية المعرفة بحثاً حقيقاً ، يتجه أولاً وبالذات إلى بيان الشروط التي بها ، وبها فحسب ، تكون المعرفة صحيحة

فمثل هذه المسائل لم توجد إلا في العصر الحديث ابتداء من لوك وهيوم ، وهي التي توسع فيها كنت من بعد ووضعها في أعل صورة بلغتها ومن أجل هذا ، أي بسبب أن الفلاسفة اليونانيين لم يبحثوا في شروط المعرفة الصحيحة نجدهم كثيراً ما يستنجون استنتاجات سريعة دون أن يكون في سير البرهان ما يسمح بهذا الاستنتاج وعل أساس ما يستنجون يضعون من المذاهب ما يشاؤ ون ، فتجاربهم إذا كانت تجارب ناقصة ، ومعرفتهم لم تكن معرفة قائمة على الاستدلال الحقيقي الذي يمتاز بالدقة ولهذا يمتاز الفلاسفة المحدثون وتمتاز الروح الحديثة بعنايتها بهذه التفرقة الدقيقة ، بين الذات المدركة والأشياء المدركة ولذا فإن المثالية الحقيقية ، لم توجد بمعناها الحقيقي إلا في العصر الحديث .

حفاً إن رجلا مثل أرسطو حينها كان يرد على السابقين أو يناقش الفلاسفة الأفلاطونيين ، كان يستعمل أحياناً من البراعة والذكاء أكثر بما فعله الفلاسفة المحدثون لكن هذا راجع إلى ضعف أو نقص في الفلاسفة المحدثين لا إلى طبيعة روح الفلسفة الحديثة نفسها فإن روح الفلسفة الحديثة بمناها العام هي النقد والتفرقة المطلقة بين الذات التي تدوك والأشياء التي هي موضوع الإدراك

وهذه الخاصية الثانية تقودنا إلى وضع خاصية ثالثة ،

هي في الواقع المقابل الوجودي للخاصية الثانية فالتفرقة بين الذات وبين الموضوع في نظرية المعرفة يقابلها في نظرية الوجود التفرقة بين المروح وبين الجسم وهنا نلاحظ كها لاحظنا فيها يتصل بالذات والموضوع أن التفرقة بين الروح والجسم لم تكن تفرقة واضحة قوية عند الفلاسفة اليونانيين في تصورهم للكون فنحن نجد من جهة أن الفيلسوف اليوناني أنكساغورس قد فرق بين المعقل وبين المادة ، كها نلاحظ أيضا أن أفلاطون قد عني دائماً بأن يفرق بين الحياة الروحية والحياة المحسية ، بين عالم غير الحس وعالم الحس ، بين المثل أو الصور وبين الأشياء كذلك الحال عند أرسطو ؛ فعنده تصل هذه التفرقة إلى قمتها

لكن ، ومع هذا كله ، نلاحظ من جهة أخرى أنهم لم يكونوا يفرقون تفرقة واضحة بين تصورهم للطبيعة الخارجية على غرار الروح ، وتصورهم للروح على غرار الطبيعة الخارجية فهم كانوا يفسرون الظواهر النفسية تفسيرأ طبيعيأ صرفاً ، كيا أنهم كانوا يتصورون الطبيعة من ناحية أخرى بحسبانها كاثناً حياً وعلى هذا النحو نشاهد أولا أن الفلاسفة السابقين على سقراط كانوا من أتباع المذهب الذي يقول بأن المادة حياة \_ وهو ذلك المذهب الذي يؤمن بأن الطبيعة أو الكون ليس مادة فحسب بل هو مادة حية وهذا المذهب قال به ، إلى جانب السابقين على سقراط ، أفلاطون ثم الرواقيون الذين قالوا إن الكون كائن حي ، بينها قال أفلاطون إن الكواكب حية ومن ناحية أخرى تشاهد أن الظواهر النفسية كانت تفسر تفسيراً مادياً صرفا ، ليس فقط عند الذريين والأبيقوريين ، بل أيضاً عند كبار الفلاسفة أمثال أفلاطون وأرسطو . فالأولون كانوا ينظرون إلى الحس مثلا نظرة مادية صرفة على أساس أنه تقابل الذرات كذلك نلاحظ أن أفلاطون لم يكن ينظر إلى الصور على أنها أشياء ذهنية ، بل كان يتصورها باستمرار تصوراً وجوديا على أنها أشياء لها وجود خارجي ، وهذه هي النزعة إلى التجسيم التي رأيناها من قبل واضحة في الفن .

كذلك الحال في الأخلاق \_ وقد عرضنا لذلك من قبل ـ نرى الفلاسفة اليونانيين لم يكونوا يفرقون بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية فالأخلاق واحلة أخلاق الفرد هي أخلاق الفرد بوصفه عضواً في المجتمع ، وأخلاق المجتمع هي أخلاق الفرد بوصف أنه وحلة تضم عدة أفراد . ومن هنا لم يكن لديهم أدنى تفرقة ـ أو على الأقل كان ذلك في بدء

الفلسفة اليونانية - بين السياسة والأخلاق وأرسطو الذي يماول أن يفرق بينها بعض التفرقة لم يستطع أن يتخلص من هذا الطابع الذي امتازت به الفلسفة اليونانية كلها - في كتابه وفي السياسة ه. إذ نراه يتعلق بنفس الأشياء التي توحي بالروح الفردية من جهة ، والروح الصادرة عن المجتمع من جهة أخرى فللشاهد من هذا كله إذا أن الخاصية الرئيسية التي وجدناها متمثلة في كل مرافق الحياة الروحية في الحضارة اليونانية - وهي خاصية عدم التفرقة بين العالم الخارجي والعالم الداخل - نجدها متمثلة أجل تمثل في الفلسفة اليونانية

- 1 -

فلننتقل الآن إلى الكلام عن وجوه هذا الاختلاف بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الحديثة من حيث تطور كل واحدة منها فنشاهد أولا أن تطور الروح اليونانية كان من شأنه أن يوجد بعض التغير في طبيعة هـذه الروح البونانية في الفلسفة ، أي أن يتخذ هذا الطابع صوراً متعددة تبعاً لتطور العصور . ولكننا نستطيع مع ذلك أن نتبين الطابع الرئيسي في كل عصر من هذه العصور ، مها خيل إليناً في بعض الأحيان أنه غير موجود فالطور الأول من أطوار الفلسفة اليونانية ، وهو طور الفلاسفة السابقين على سقراط ، طور يمتاز بأنه كان يبحث في الطبيعة الخارجية مباشرة بصرف النظر عن الطبيعة الداخلية ومع ذلك نراهم ـ كها قلنا من قبل ـ يتصورون الطبيعة الخارجية على أنها كاثن حي ومعنى هذا أنهم حاولوا أن يوفقوا بين كلتا الطبيعتين، الخارجية والداخلية ، ولو أن ذلك التوفيق كان إبان هذا الطور على حساب الطبيعة الداخلية فلما غالى هؤلاء في هذه النزعة إلى تقديس الطبيعة الخارجية ، ثارت الروح اليونانية ، وكانت هذه الثورة ما يسمى باسم النزعة السوفسطائية فبدأت العناية تتجه إلى الطبيعة الداخلية ، وخصوصاً لدى سقراط الذي بدأ الطور الثاني من أطوار الفلسفة اليونانية ، وهو الطور الذي خُتم بأرسطو . وهنا نلاحظ أن توجيه سقراط النظر إلى الطبيعة الداخلية لم يكن من شأنه أن يصرفه عن الطبيعة الخارجية حقاً إن الطبيعة الداخلية كادت تستأثر بكل تفكير سقراط ، إلا أنه يلاحظ مع هذا كله أن تفكير سقراط كان يحتوي على بذور فلسفة في الكون ، ولو أن هذه البذور لم تصل إلى درجة مذهب أما الذي كون المذهب فهو أفلاطون

يأتي بعد هذا مذهبا أرسطو وأفلاطون وهذان المذهبان هما أعلى صورة بلغتها الفلسفة اليونانية وفيها نجد الطابع الأساسي للروح اليونانية قد تجبل بأجل مظاهره وعلى الرغم مما هنالك من قرب كبير بين طابعي هذين المذهبين وبين طابع الفلسفة الحديثة ، فإن الاختلاف ظاهر واضع نستطيع أن نلمسه في شيء من السهولة . فعم أن أرسطو وأفلاطون قد قالا بوجود فوق حسي ، ومع أنها قد قالا بأن هذا الوجود اللاحسي أغلى وأسمى من الوجود الحقائق ، وهذا الآخر فوق الطبيعة والحس ؛ ومع أنها انتحيا ألحقائق ، وهذا الآخر فوق الطبيعة والحس ؛ ومع أنها انتحيا في الأخلاق ناحية القول بأن الفضيلة هي العلم والتفكير ، أي إلى جعل الذاتية الأساس في هذا كله \_ نقول إنه على الرغم من هذا كله نشاهد أنها لم يجعلا الجانب الروحي مضاداً للجانب المادي وأنها لم يضما نزاعاً واختلافا جوهريا بين كلا العالمين

فلنأخذ أولا أفلاطون . فإذا كان أفلاطون قد قال بعالم الصُّور وبالحقائق الأبدية فإن هذه الصور ليست في الواقع صوراً ذهنية ، سواء أكان هذا الذهن ذهن الله أم ذهن الإنسان فكلُّ من أرسطو وأفلاطون لم ينته إلى القول بأن العالم الخارجي من صنع عقولنا وأنه لا وجود له ، إلا على أساس أن ثمت ذاتاً تضَّعه وتفترضه ففكرة الذاتية كها هي عند كنت أو عند فشته \_ على أساس أن هناك وجوداً روحياً هو الأساس في كل تصور أو أن الوجود كله هو قوة روحية تمتثل وتتصور كها يقول ليبتس ـ هذه الفكرة لم تكن موجودة عند أفلاطون ، بل إن الصور الأفلاطونية تستمد وجودها من الأشياء ذاتها ، كها أن الأشياء ذاتها تستمد وجودها من هذه الصور وعلى هذا فيجب ألا نفسر الصور الأفلاطونية كها حاول الأخرون أن يفسروها ـ إذ قال البعض ويخاصة الفلاسفة الأفلاطونيون المحدثون ، إن الصور في عقل الله ، وتبعهم في ذلك آباء الكنيسة وبعض رجال العصر الحديث مثل أبلت ولوتسلافسكي، كها أن هناك آخرين قد فسروا هذه الصور على أنها في عقل الإنسان ؛ والذي يمثل هذا الاتجاه هو مدرسة مار بورج ، وأشهر رجالها هِرْمُن كوهن وباول ناتورب فهذا الاتجاه إلى تفسير الصور الأفلاطونية على أنها صور ذهنية أو صور في ذهن الله ، ليس هو الاتجاه الحقيقي الذي يجب أن يُتَّخَذَ في تفسير الصور الأفلاطونية

ثم نلاحظ بعد هذا أن أفلاطون في كلامه عن نظرية

المعرفة لا ينظر إلى الأصل الذي نشأت عنه المعرفة ، أي لا يبحث في المعرفة من حيث هي يبحث في المعرفة من حيث هي متصلة بالوجود ، أي يبحث بحثاً موضوعياً خالصا لا صلة له بالذات المدركة فإلى جانب اعترافه بالماهيات ، لا يريد أن يفصل هذه الماهيات فصلا تاما عن الأشياء أو الذوات المقابلة في الحارج

كذلك الحال فيها يختص بالأخلاق ، فإن الأخلاق عند أفلاطون أخلاق طبيعية ، بمعنى أنها تعنى بالصلة بين الفرد والمجتمع الذي وجد فيه ، وتنظر إلى هذه الصلة على أساس أن هذا الفرد لا يمكن أن يفهم إلا على هذا الأساس أي أن هذه الأخلاق لا تفصل بين الأخلاق والسياسة

ومن ناحية المذهب الطبيعي ، نجد أن أفلاطون لم يصل إلى تصورات المصر الحديث فيها يتصل بالطبيعة الخارجية على أنها آلة لا حياة فيها ، وأنها خاضعة لقوانين آلية صرفة ؛ بل نظر إلى هذه الطبيعة كها نظر إليها الفلاسفة اليونانيون السابقون على سقراط بوصفها شاملة للحياة ، أي على أساس أن الروح أو النفس تشبع في الطبيعة ولهذا يلاحظ أن أفلاطون قد قال إن هناك نفساً كلية هي نفس العالم ، وأن الكواكب أجسام حية ، ولها نفوس خاصة بها فالطبيعة إذن روحية ومادية في آن واحد وعلى هذا الأساس لا نستطيع مطلقاً إلا أن نفرق تمورها أفلاطون ، والطبيعة كها تصورها أفلاطون ، والطبيعة كها تصورها المصر الحديث

حقاً إننا نلاحظ أن هناك شيئاً من الثنائية يمكن أن يستخلص كنتيجة ثنائية لمذهب أفلاطون لكن الواقع هو أن التعارض بين الروح وبين المادة لا يظهر ظهوراً جلياً ، أولا يبلغ حد التعارض والتناقض كها يبلاحظ أيضاً أن أفلاطون ، في مثل هذه الأحوال ، لا نراه ابنا حقيقياً للروح اليونانية ، بل نراه متأثراً بالعناصر الشرقية التي تأثر بها خصوصا عن طريق تأثره بالفيثاغوريين

والحال كذلك بالنسبة إلى أرسطو. فعلى الرغم من الدقة العلمية الشديدة التي أظهرها وعلى الرغم من قرب الصلة بين مذهبه في البحث وبين منهج البحث الحديث والنتائج التي وصلت إليها الطبيعة في العصر الحديث على الرغم من هذا كله ، فإن أرسطو كان يونانيا ، أي أنه لم

يتخلص من ضرورة التوفيق بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية ولهذا نرى أنه لم يشا مطلقا أن يجعل الصورة مفارقة للهيولى ، إغا تصور الاثنين مرتبطين ببعضها بعضا في الوجود ارتباطا لا انفصال له ، ولا توجد الصورة مفارقة في الدعن فحسب ، ومن هنا يتبين أنه ليس ثمت تعارض في الوجود بين الصورة التي هي الجانب الروحي ، وبين الميولى التي هي الجانب المادي وفي الإدراك أو نظرية المعرفة ، نشاهده يقول دائماً إن الكلي لا وجود له إلا في الذهن ، والوجود الحقيقي هو وجود الأفراد لا الأجناس والأنواع . وفي هذا تعبير واضح عن ضرورة الجمع بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية ، بين الروح والمادة ، بين الحسي واللاجسي واللاجسي

كذلك في الأخلاق فعل الرغم من أن أرسطو قد فصل بين الأخلاق والسياسة ، فإنه كيا لا حظنا من قبل لم يجعل الفصل ثاما بين الاثنين فالأخلاق الأرسططالية مصبوغة بصبغة السياسة ، بكل ما للسياسة من محاسن ومساوىء

كذلك الحال أيضاً في الطبيعة عند أرسطو فإنه يقول إن المادة أو الهيولى تصبو إلى الصورة ، أي أن في الهيولى نزوعا نحو الاتحاد بالصورة ، ومعنى هذا أن في الهيولى نفسها شيئا من الروحية ، لأن هذا النزوع هو شيء روحي صرف ولهذا أيضاً نرى أرسطو في نظريته في الكواكب يشاطر أفلاطون رأيه فيقول إن للكواكب نفوسا ، بل يقول أيضاً إن للكواكب عقولا ونظرية عقول الكواكب من النظريات للكواكب عن النظريات المشهورة الماثورة عن أرسطو ، على الرغم مما أثير حولها من اختلافات

فإذا ما انتقلنا من هذا العصر الثاني من عصور الفلسفة اليونانية \_ وهو العصر الذي ابتدأ من سقراط أو السوفسطائيين وانتهى بأرسطو \_ إلى العصر التالي والثالث للفلسفة اليونانية ، نجد أنه على الرغم عما نراه من ضعف شديد في الروح اليونانية من جراء ما أصابها من انحلال باطن ومؤثرات خارجية كادت تقضي على جوهرها وطبيعتها ، على الرغم من هذا كله نستطيع أن نتبين خصائص الروح اليونانية في المذاهب التي ظهرت إبان ذلك العصر

فعند الرواقيين أولا ـ ولو أنهم كادوا ينصرفون انصرافا شبه تام عن الطبيعة كي يقتصروا على الذات ـ يلاحظ أن

هذه النزعة الذائية كانت مشوبة أيضاً بنزعة موضوعية ، لأن الرواقيين كانوا يتصورون الطبيعة الخارجية على غرار الطبيعة الداخلية أو الذائية ولهذا كان المثل الأعلى في الأخلاق لديهم هو الحياة بمقتضى الطبيعة ، وهذه هي القاعدة الرئيسية التي تلخص مذهبهم فمن ناحية الأخلاق نجد أن الأخلاق الرواقية أخلاق طبيعة هو الخير الأسمى والغاية العليا في الأخلاق ومن ناحية النظرة إلى الطبيعة ، يلاحظ أن الرواقيين كانوا يعدون الطبيعة كلها كائناً حياً يسمى باسم و پنيا ، عسوب علاوعلى وعلى هذا كانت الطبيعة الخارجية روحاً أو نفساً أي لم تكن مادة صرفة ومن ناحية نظرية المعرفة ، نشاهد أن الرواقيين كانوا يقولون إن النفس المدركة هي نار ؛ ومعنى هذا أن الشيء الروحي هو شيء مادي هو النار . وعلى هذا لم يكن الشيء الروحي هو شيء مادي هو النار . وعلى هذا لم يكن ثمت انفصال شديد بين الروح وبين المادة في رأي الرواقيين

أما الأبيقوريون ، فعلى الرغم من ماديتهم الصرفة ، فإن النتيجة الأخيرة للأخلاق عندهم كانت نتيجة روحية فإلى جانب قولهم إن الأصل هو الذرات الفردية ، وإن الأصل في المعرفة هو اتصال الذرات وإن السكون نشأ عن اجتماع الذرات ، وإن الدين ليس غير وهم ، وإن الأخلاق بجب أن تكون أخلاقاً طبيعية صرفة خالصة ـ إلى جانب هذا كله ، جعلوا ثمت مكاناً وبجالا للأمور الروحية في داخل هذه التوكيدات المادية الصرفة . فمن ناحية نظرية المعرفة أولا ، نجدهم مادين تقريباً ، لم مجاولوا أن يضيفوا شيئاً روحياً إلى التفسير المادي لكنهم في الطبيعة اضطروا إلى القول بعنصر روحي هو ذلك المبل clinamen الموجود في طبيعة الذرات ، والذي يجعل بعضها يتحد ببعض فإن هذا الميل هو عنصر نزوع، اي أنه عنصر روحي ثم يلاحظ في الأخلاق أن التائج الأخيرة الأبيقورية تكاد أن تكون روحية صرفة فالمثل الأعلى ، وهو الأتركسيا ، يكاد يكون مقارباً للفضيلة العليا عند أرسطو، فضيلة التأمل والتعقل

فإذا ما انتقلنا من الأبيقورية إلى الشكاك فرى الشك البوناني لم يكن كالشك الحديث الذي يمثله خصوصاً هيوم ، فالشك الحديث غتلف عام الاختلاف عن الشك اليوناني القديم وذلك لأن الشك القديم يمتاز بالهدوء الصادر عن المجهل الصرف ، بينها يمتاز الشك الحديث بالقلق الصادر عن الإنكار من ناحية ، والرغبة الملحة في التوكيد من ناحية أخرى فالشاك الحديث رجل متردد بين ضرورة إنكار المعرفة

وبين ضرورة تركيد المعرفة ، بينها نجد الشك اليوناني يحسب أن الشك صادر عن شيء طبيعي ، هو قصور طبيعتنا عن المعرفة وهذا القصور الطبيعي ليس علينا إلا أن نتقبله كها هو ، غير محاولين الثورة على هذه الطبيعة فإذا كان الشك الحديث يمتاز بالقلق ، فإن الشك القديم يمتاز بالهدوء ، لانه صادر عن طبيعة الأشياء ذاتها ، بينها الشك الأول صادر عن الطبيعة من جهة ، والثورة على الطبيعة من جهة أخرى

وأخيراً نصل إلى الأفلاطونية المحدثة وهنا وطل الرغم من أن الأفلاطونية المحدثة قد توارت فيها الروح البونانية إلى حد كبير فإننا نستطيع أن نلمح أثر هذه الروح في هذا المذهب . يشاهد هذا أولا في الصراع الذي قام به الأفلاطونيون المحدثون ضد الدين المسيحي ، بسبب أن الدين الأخير يفرق تفرقة تامة بين الروح وبين المادة ، ويجعل ثمت تعارضاً مطلقاً بين الاثنين ، وما كان للأفلاطونيين المحدثين أن يقوموا بجثل هذا الصراع لو أنهم اتفقوا مع أصحاب الدين المسيحي في نظرتهم نحو الطبيعة ونحن نشاهد أن أبرقلس وفورفوريوس قد قاما بحملة عنفة على الدين المسيحي في نظرته إلى الطبيعة ، مؤيدين الدين الدين الدين المواع بين الروح وبين المادة عند أفلوطين ليس نواعا كبيراً ؛ بل إن ثمت صلة كبيرة بين المادة وبين الروح ، فلا يجاول أن يرفض الأولى رفضاً تاما

والخلاصة هي أنه إذا كانت روح العصور الوسطى أو الروح المسيحية قد فرقت تفرقة تامة بين الجسم والروح ، بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الداخلية ، وإذا كانت العصور الحديثة قد حاولت أن ترجع إلى إثبات وحدة بين الاثنين ، مع الاعتراف أيضاً بأن كلا العالمين مفترق عن الاخر متميز ، فإن الروح اليونانية قد نظرت من أول الامر إلى الصلة بين الطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجية على أنها صلة انسجام ، وصلة وحدة لا تفرقة فيها ومن هنا كان الاختلاف بين نظرة الروح القديمة ونظرة روح الفلسفة الحديثة.

فلئن كان كل منها قد خاول الوحدة ، فإن نقطة البدء قد جعلت النظر إلى هذه الوحدة أو إلى الصلة بين كلا العلمين ، عاملا في اختلاف طبيعة هذه الوحدة فقطة البدء في الفلسفة اليونانية أو الروح اليونانية - كما قلنا - هي النظر إليها على أنها وحدة لا ثنائية فيها ، بينها قد أدت نقطة البدء في الفلسفة الحديثة إلى النظر إلى هذه الوحدة على أنها توفيق بين

كلا العالمين فالوحدة في الروح اليونانية وحدة لا أجزاء فيها ، بينها الوحدة في الفلسفة الحديثة وحدة منقسمة ولئن كانت الروح اليونانية قد خضعت في عصورها الأخيرة لنوع من الثنائية ، بل وأيضاً في عصور الفلسفة اليونانية الزاهرة ، فإنه حينها تكونت هذه الثنائية حدثت هُوَّة في النظر الفلسفي ، لم تستطع الروح اليونانية أن تعبرها ، ومن هنا كان عجزها عن التوفيق ، وقدرة روح الفلسفة الحديثة على هذا التوفيق ولكنا رأينا ، على الرغم من هذا كله ، أن الروح اليونانية قد ظلت بطريقة مباشرة حيناً ، وغيرمباشرة حيناً آخر ، غلصة لنقطة ابتدائها وهي الانسجام التام بين الطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجية

# مصور الفلسفة اليونانية - ١ -

للتاريخ وجهان فالتاريخ حياة ، والتاريخ فكر هو حِياة بوصفه شيئاً حَيُّه أناس معينون في عصر معين وتحت ظروف معينة ١ وهو من ناحية أخرى وثائق تركتها لنا هذه الحياة التي حيَّها هؤلاء الناس، يقوم التفكير بالنظر فيها ففي التاريخ إذا ثنائية بين الحياة وبين الفكر وهذه الثنائية هي الصعوبة الكبرى التي يجدها المؤرخ حين يريد أن يؤرخ تأريخاً حقيقياً صحيحاً وذلك لأن الفكر بطبيعته مضاد للحياة ، كما أثبت لنا ذلك برجسون إذ التفكير لا يتم إلا عن طريق مقولات أو إطارات ثابتة ، بينها الحياة تقتضى السطور ، ومعنى هذا أن الفكر ، حينها يطبق على الحياة ، يحيل الحياة إلى شيء مادي آلى ومن هنا اختلف الناس في تصورهم للتاريخ ، وبالتالي اختلفوا في تصورهم للزمان الذي يقوم عليه التاريخ فهناك زمان آلي هو زمان الساعات ، وهناك زمان حقيقي لا يقاس بالساعات ، وإنما يقاس بالقُدْر الذي نحيا به الأحداث والتجارب فهناك اختلاف إذا بين الزمان الألي والزمان الحيوي ـ إن صح هذا التعبير ـ؛ والأول لا بد من اللجوء إليه إذا ما فكرنا في التاريخ أي أن الحياة ، وهي جوهر التاريخ ، حينها تصبح شيئاً مسروداً مسجلاً لا بد أنّ تنطبع بطابع التفكير، الذي هو الآلية

ومن هنا لن نستطيع مطلقاً أن نتخلص من مقتضيات الفكر ، أي من النظرة الآلية إلى التاريخ ، خصوصاً إذا لاحظنا أنه لا بد لنا من الالتجاء إلى هذه النظرة الثابتة كي يسهل الفهم ، والفهم لا يتم إلا في هذا الوضع المسط

الألى ومعنى هذا كله أنه لا بد من أن نطبع تاريخ أي شيء ، سواء أكان تاريخاً روحياً أم تاريخ حوَّادث ، بهذا الطابع العام للتفكير وهو طابع الألية فالتاريخ ـ على حد تعبير كروتشه \_ فيه طابع الفكر من حيث ان الفكر يشتمل على عصور وفترات وعلى هذا فلن نستطيع مطلقا أن نتخلُّص من فكرة تقسيم التاريخ إلى فترات وعصور والنقص الذي يحدث من هذه النظرة إلى التاريخ نستطيع أن نتلافاه ، إلى حد بعيد ، لو نظرنا إلى الزمان بحسبانه زمانا حيويا ، ومعنى هذا أننا في تقسيمنا فترة ما إلى عصور ، أو حضارة ما من الحضارات إلى أدوار ، أو حركة روحية إلى أطوار ، يجب أن يكون مبدأ التقسيم ، ليس هو التقسيم الخارجي للسنوات ، وإنما التقسيم الباطن للمضمون الروحى لهذه الحركة الروحية فنقسم الحركة الروحية التي ندرسها إلى اتجاهات ، ونجدد الصلة بين الاتجاه والاتجاه من ناحية المضمون الروحي الخاص بكل اتجاه فإذا وجدنا أن المضمون الروحي قد انتهي وبدأ يتكون مضمون روحي جديد ( ذو اتجاه جديد )، فمعني هذا أنه قد بدأ طور جديد وقد يكون الانتقال بين الطور والطور واضحا على شكل ثورة يكون فيها قلبٌ للنظرة السائدة في الاتجاه السابق ، من أجل إيجاد نظرة جديدة غالباً ما تكون متعارضة ، وفي تناقض تام تقريباً ، مع النظرة التي سادت الطور السابق

فإذا بحثنا الآن في فلسفة التاريخ من هذه الناحية ، وجدنا أن هذه الفترة التي يكون فيها انتقال مفاجىء أو شبه مفاجىء من اتجاه ضخم إلى اتجاه آخر ضخم ، توجد حينها يتم الانتقال مما يسميه الفلاسفة الألمان ـ وبخاصة اشبنجلر ـ الحضارة إلى المدنية ، وتسمى فترة الانتقال هذه باسم التنوير وسنتحدث عن خصائص التنوير حينها نصل إلى عصر التنوير عند اليونان ، ونعني به عصر السوفسطائية

فيجب علينا إذا أن نقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى أدوار فيا هي هذه الادوار؟ لن نجيب عن هذا السؤال إجابتنا الخاصة ، إلا بعد أن نعرض الإجابات التي ساقها المؤرخون السابقون للفلسفة اليونانية

- T -

الرأي السائد في القرن التاسع عشر هو أن الفلسفة اليونانية تبدأ بطاليس ، ويبدأ بعد ذلك الاختلاف في تحديد الأدوار. فنجد أولاً آست وركبسر، وبسرانس، قد

بدأوا بتقسيم الفلسفة اليونانية على أساس فكرة الجنسية فاليونانيون ينقسمون إلى فرعين هما الأيونيون والدوريون أما الأيونيون فيمتازون على حسب رأي هؤلاء بالواقعية ، بينها الدوريون يمتازون بالمثالية وعلى أساس هذا قسم الأولون أدوار الفلسفة اليونانية إلى ثلاثة فهناك العصر الأيوني ، ثم العصر الدوري ثم العصر الخليط بين الاثنين وهو العصر الأتيكي كذلك قال برانس إن تطور الفلسفة اليونانية قد تم بوجود المنصرين معا ففي العصر الأول نجد من ناحية ، المدرسة الأيونية وهرقليطس وهؤلاء نويون ، وفي الجانب الأخر نجد برمنيدس وفيثاغوس ، وهؤلاء دوريون . وكان الاتجاه السائد النظر في العليعة وهؤلاء دوريون . وكان الاتجاه السائد النظر في العليعة

وفي العصر الثاني كان النظر متجهاً نحو إيجاد الروح الكلية ويمثل هذه النزعة أنكساغورس وديموقريطس من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنبادوقليس وذيوجانس ثم يأتي العصر الثالث وفيه تبدأ محاولة إيجاد روح جديدة مقابلة للروح التي هدمتها السوفسطائية ، وهكذا تكون العصر الثالث والأخير ، ويبتدىء من سقراط وينتهي بانتهاء الفلسفة اليونانية

ويرد تسلر على هؤلاء ، فيقول إن الفلسفة في العصر الأول لم تكن أيونية خالصة كيا لاحظ برانس بحق ، ولكن هذا الأخبر يخطىء أيضاً حينا يصور ذيوجانس وديموقريطس وأنكساغورس على أنهم قد حاولوا إيجاد الروح الكلية (المطلقة)، لإن أنكساغورس، وكذلك زميلاه، كان بحث متجهاً كالأولين تماماً ، أي اصحاب العصر الأول ، إلى الطبيعة الخارجية وحدها ، ولسنا نستطيع أن نتين فرقاً كيراً بين فلاسفة المدور الأول ، وفلاسفة هذا العصر الثاني ؛ بل

وعل هذا فليس ثمت من مبرر للفصل بين هذين العصرين

ثم إنه يلاحظ أيضاً أن هذا التقسيم غير متناسب، فالبعد كبير بين مقدار العصر الأول والعصر الثاني من جهة، والعصر الثالث يشمل والعصر الثالث من جهة أخرى فالعصر الثالث يشمل شخصيات ضخمة كبيرة لا تتناسب مطلقاً مع أصحاب العصر الأول والثاني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نقول إنه كان ثمت اتجاه واحد طوال هذا العصر

الثالث ، كها يزعمان وذلك لأنا سنرى أنه سيدا اتجاه جديد بعد موت أرسطو ولا بد من الفصل بين الفلسفة المبتدئة بسقراط والمنتهبة بأرسطو ، وبين الفلسفة التي جاءت بعد أرسطوحتى آخر الفلسفة اليونائية فعدم التناسب هذا يكفى وحده للقضاء على نظرية برانس

وعدم التناسب هذا نجده كذلك في نظرة هيجل الذي رأى أن الفلسفة تنقسم إلى عصور ثلاثة أيضاً ، وأن العصر الأول كان عصر الوحدة ؛ ثم جاء العصر الثاني فكان ثورة على هذه الوحدة ؛ وجاء العصر الأخير فكان محاولة للتوفيق من الاثنين

قسم هيجل عصور الفلسفة اليونانية على هذا الأساس، فجعل هذه العصور ثلاثة:العصر الأول ويبتدىء من طاليس كها هو متفق عليه بين الجميع ، وينتهي هذا العصر الأول بأرسطو، ثم يبدأ العصر الثاني ابتداء من المدارس التي تلت أرسطو، وهي الرواقية والأبيقورية والشكاك سواء منهم القدماء والمحدثون ، والعصر الثالث هو عصر الأفلاطونية المحدثة والأساس في هذا التقسيم هو منهج هيجل الذي تصور على أساسه التطور الروحي للإنسانية فإنه يقول إن الفكرة المطلقة قد وصلت إلى أعلى درجة من درجات تحققها عند أرسطو وبعد أرسطو بدأت الوحدة تنحل إلى شيئين متعارضين إلى موضوع، ونقيض موضوع. فمن ناحية نرى المذاهب التوكيدية وهي الرواقية والأبيقورية ، ومن ناحية أخرى يضاد هذه المذاهب مذهب الشكاك الذي هو نقض لكل توكيد وتبعاً لسير التاريخ من موضوع إلى نقيض موضوع ، ثم إلى مركب موضوع ، كان لا بد بعد انفصال الصورة الكلية إلى نفيض موضوع، وموضوع ، أن ثمت وحدة هي مركب الموضوع بين الموضوع ونقيض الموضوع ، وهنا سيكون هذا المركب سلباً للسلب أي إيجاباً فأصبحت الفكرة المطلقة وحدة من جديد ، وهذا قد تم على أيدى الأفلاطونية المحدثة

ولهذا لا بدأن نقسم التاريخ الفلسفي لليونان على هذا الأساس ومع هذا فنستطيع أن نجعل ثمت تقاسيم في داخل العصر الأول ، فنقسمه حينلذ إلى قسمين أو ثلاثة أقسام وهنا ينظر هبجل نظرة جديدة إلى السوفسطائية فيجعل ابتداء القسم الثاني من العصر الأول بالسوفسطائية ، بدلا عما كان يفعله المؤرخون الأسبقون الذين كانوا ينظرون

إلى السوفسطائية على أنها حركة انتهاء ، لا حركة ابتداء وعل هذا يبدأ القسم الثاني من العصر الأول بالسوفسطائية ، ويدخل في هذا القسم سقراط وأنصاف السقراطين والمدارس السقراطية الصغيرة المختلفة . أما القسم الثالث فسيكون حينئذ القسم الخاص بأفلاطون وأرسطو . وهذا التقسيم الفرعي يقوم على أساس أن الروح المطلقة الكلية قد وصلت إلى أول درجة من درجات كما لها على يد أنكساغورس لما قال بفكرة العقل ثم بدأت هذه الفكرة المطلقة تنحل على يد السوفسطائيين وسقراط ، ثم سارت إلى الوحدة من جديد وبلغت أوجها من الوحدة على يد أفلاطون وأرسطو

#### - 4-

بيد أن اتسلر لا يشاء أن يأخذ بهذا التقسيم فيقول أولا إن النسب غير متساوية ، كها هي الحال من قبل عند برانس فطول العصر الأول لا يتناسب مطلقا مع قصر كل من العصرين الأخيرين ، ولو أنه من الناحية التاريخية بمكن أن يكون هذا التقسيم متناسباً ، فإنه من ناحية المضمون ، أى من ناحية الأفكار الفلسفية التي وجدت في كل عصر من هذه العصور الثلاثة ، غير متناسب تماما ﴿ هَذَا مِنْ نَاحِيةٍ ، ومن ناحية أخرى بُلاحظ أنه لا يجب أن نبدأ بالسوفسطائية عصراً جديداً للفلسفة اليونانية ، وذلك على أساس المقياس الذي اتخذه من قبل وهو أنه لا يمكن أن نبدأ عصراً جديداً إلا إذا بدأ تيار جديد قد تحددت معالمه وأصبح شاعراً بنفسه والسوفسطائية في رأي اتسلر ليست بدءاً لفلسفة جديدة ، وإغا هي محاولة للقضاء على الفلسفة القديمة نعم إنهم وجهوا عنايتهم إلى الذات أو الطبيعة الداخلية ، بدلا بما كان عليه الحال من قبل حينها كان الفكر متجهاً بكلبته إلى الطبيعة الخارجية فحسب ولكنهم نظروا إلى الذات لا على أنها الإنسان أي لا بحسبانها معنى كلياً ، وإنما نظروا إلى الإنسان على أنه هذا الإنسان أو ذاك ، أي لم ينظروا إلى الإنسان كفكرة كلية ، بل كفرد محدد معين وهم في نظريتهم في المعرفة لم يقولوا مطلقاً إن الوجود الذهني هو الوجود الجدير بالبحث أو هو الوجود الحقيقي، كها سيقول سفراط وعلى هذا فإن السوفسطائية لا تمثل اتجاهاً ، فلا يمكن إذن أن نبدأ بها عصراً جديداً

ورأي اتسلر في هذا مخالف للبحوث التي كتبت من بعده وفي أيامه أيضاً بل وقبله ، والتي انتهت إلى القول بأن

السوف طائية يجب أن تُعدّ عصراً جديداً وذلك لأن السوف طائية هي ، كما يسمونها ، نزعة التنوير عند اليونان ؛ وليست حركة سلبية كما ظن اتسلر ، وإنما هي ثورة ناتجة عن شعور قوي برغبة مُلحة ونزعة قوية نحو إيجاد نظرة جديدة في الكون وفي الوجود فمن قبل اتسلر أشار إلى هذه النزعة هيجل وآست ومن بعده أعطى لهذه الكلمة كلَّ مضمونها وكلَّ ما تشمله من معان جومبرتُس. وتوالت الأبحاث بعد هذا ما تشمله من معان جومبرتُس. وتوالت الأبحاث بعد هذا عن التربية أو الثقافة و ببديا ، وأخيراً جاء في عام البونانية ، فرد للسوف طائية كل اعتبارها ، ونظر إليها على اليونانية ، فرد للسوف طائية كل اعتبارها ، ونظر إليها على الجنا النزعة الحقيقية للفكر اليوناني وعدها نماثل كل نزعة تنوير وجدت في الحضارات الأخرى ، وبخاصة في الحضارة الغربية في القرن الثامن عشر

وعل كل حال ، فإن رأي اتسلر هو كما عرضناه ولهذا لا يشاء أن يبدأ العصر الجديد وهو العصر الثاني ، بالسوفسطائية ، بل يبدؤه بسقراط ، ويرى أن التيار الجديد الذي سرى في الفلسفة هو جعمل الموجودات الذهنية الموجودات الحقيقية ، فقال سقراط إن المعرفة الحقيقية هي معرفة المدركات أو التصورات ولا بد أن يتجه الإنسان ـ لا إلى تحليل الموضوعات الخارجية بل إلى تحليل مُدْركاتنا الماثلة لهذه الموضوعات الخارجية فالمرء لا بد له إذا لا أن يبدأ بمعرفة الطبيعة الخارجية ، بل الجديدة واضع قوي لدى سقراط ، فهو لم يُعْنَ أدنى عناية بالطبيعة ، بل وَجُه كل همه نحو الإنسان ولو أنه لم يتقدم كثيراً بالبحث في المدركات ، فإنه أعطى القوة الدافعة الكبرى لهذا التيار الجديد

وجاء من بعده تلميذه أفلاطون ، فجعل الوجود الذهني هو الوجود الحقيقي ، وقال إن ما عداه من وجود ليس وجوداً حقيقيا فالصور أعل درجة في الوجود من الأشياء المناظرة التي هي مشاركة للصور في الوجود وجاء أرسطو فقال بمثل ما قال به هؤلاء وإذا كان قند حمل عبل الأفلاطونية ، فإن حملته هذه لا تخرجه عن النيار الجديد فعند أرسطو أيضاً الصورة هي الوجود الحقيقي وإنما الاختلاف بينه وبين أفلاطون هو في وجود هذه الصورة هل توجد مفارقة للمادة أو لا توجد كذلك ؟ فأفلاطون يفرق تمام توجد مفارقة للمادة أو لا توجد كذلك ؟

التفرقة بين عالم الصور وعالم الموضوعات المناظرة لها أو المشابهة لحده الصور وعلى العكس من هذا يقول أرسطو: إن الصور لا توجد منفصلة عن الموضوعات المناظرة لها ولكنه يرى مع ذلك أن الصورة هي الماهية وأن الماهية هي الوجود الحقيقي ، وأن المادة ليس لها وجود حقيقي ، وإنما كل وجودها بالقوة ، أما الصور فوجودها بالفعل باستمرار

فمن هذا كله نشاهد أن ثمت تياراً واحداً قد ساد هذا الفكر الجديد وعل هذا فإنه لما لم يكن السوفسطائيون قد بدأوا هذا الاتجاه ، فإن نقطة البدء ستكون إذن سقراط وبعد هذا يتعين علينا أن نحدد نقطة الانتهاء وهنا نتخذ نفس المعيار الذي اتخذناه من قبل وهو استمرار التيار فإذا اتخذنا هذا المعيار، وجدنا أنه بعد ارسطو وقف هذا التيار وقوفا يكاد يكون تاما فالمدارس التي تلت أرسطو قد اتجهت نحو الذات اتجاها جديداً تاما ، ولم تعد تُعنى مطلقا بالوجود أيا كان ، سواء أكان ذلك الوجود الذهني أم الوجود الخارجي ، وإنما اتجهت إلى العمل وإلى كل ما يفيد فبينها كان الفكر والنظر هما الأساس في الحياة وفي الوجود بالنسبة إلى أصحاب التيار الثاني ، نجد أن اصحاب التيار الجديد ينظرون إلى الفكر من ناحية قيمته العملية فحسب ، أي أن الفكر ثانوى بالنبة إلى العمل ولهذا لم يوجهوا أدن عناية إلى البحث في الطبيعة الخارجية وإلى البحث فيما وراء الطبيعة ، وكل ما عملوه في هذا الباب هو أنهم اقتطفوا من هنا وهناك بعض المذاهب التي تفيدهم في تحقيق غايتهم التي ينشدونها فأخذوا عن الفلاسفة السابقين على سقراط مذاهبهم في الطبيعة الخارجية فأبيقورس يأخذ عن المذهب الذُّرِّي ، والرواقيون يأخذون عن هرقليطس ولو أن هؤلاء الأخيرين قد عنوا بعض العناية بالبحث في الطبيعيات ، فإن هذا لم يكن مطلقاً يُقْصَد لذاته ، بل كان نتيجة لقاعدتهم الأخلاقية الرئيسية وهي ﴿ وعش بمقتضى الطبيعة ﴾، وكل ما يعنى الإنسان من البحث الطبيعي هو أن يعرف عن الطبيعة كلُّ ما يفيد في تحقيق هذه القاعدة فعل الإنسان أن بعرف. على هذا الأساس ـ أن في العالم روحا كلية واحدة ، وعلى هذا سنكون الأخلاق أخلاقا عالمية

وفي نظرية المعرفة لم يكن يعنيهم من البحث فيها إلا أن يطمئنوا على أنفسهم ، وعلى هذا الأساس اتخذ أبيقورس المذهب الحسي الذَّرِي في تصوره للطبيعة الخارجية ، وإذا كان الرواقيون قد عنوا بالأبحاث الدينية ، فلم تكن تلك

العناية متجهة إلى البحث في الإلهيات ، بل إلى الاطمئنان إلى عدم غضب الألهة ، وإلى أن الألهة لا يحدثون شيئاً مضراً بالإنسان! وكذلك الحال في نظرة أبيقورس إلى الدين ، وكان طبيعيا من أجل هذا أن تتخذ الأخلاق المكان الرئيسي ، ومع هذا فقد كانت الأخلاق مختلفة كل الاختلاف في طابعها عن الأخلاق كها هي عند أرسطو وأفلاطون ، وكها كانت من قبل . فالأخلاق الجديدة لن تكون متصلة بالسياسة لأن الفرد قد انطوى على نفسه فلم يعد يعنيه من الجماعة شيء ، وأصبح ثمت فصل تام بين أخلاق الدولة وأخلاق الفرد ، وبدأ نزاع جديد ، إذ هنا بدأت لأول مرة المشكلة التي يسمونها مشكلة الفرد والمجتمع

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن هناك تياراً جديداً قد بدأ يجل على التيار القديم لكن تعترض هذا القول صعوبة جديدة علينا أن نحلها قبل أن ننتقل إلى تحديد انتهاء هذا المصر. ذلك أنه قد يتبادر إلى الذهن أن ثمت شبهاً قرياً بين هذه المدارس الجديدة وبين المدارس التي وجدت إبان عصر السوف طائية وسقراط فالمخاريون يناظرون في شكهم والقورينائيون يناظرون الابيقوريين لكن يجب أن يلاحظ الاختلاف بين كلا النوعين من المدارس فالشك الميفاري يختلف أشد الاختلاف عن الشك كما مثلته الاكاديمية فإن الشكاك على انحلال وضعف تام في الروح اليونانية ؛ الشك الشكاك على انحلال وضعف تام في الروح اليونانية ؛ الشك الأول شك يريد أن يعرف ، أما الشك الجديد فشك يريد أن

كذلك الحال في النزعة الحسية اللذية عند كل من الأبيقوريين والقورينائين فاللغة التي ينشدها أرستبسر لذة إيجابية تريد أن تأخذ بكل ما في الحياة ؛ بينها الللة التي يصبو إليها أبيقورس لذة سلبية خالصة معناها الحلو من الألم فكل ما يريله الفرد هو أن يكون هادئا آمناً في سربه ، ليس من شيء يعكر عليه صفو حياته الداخلية ، وعلى المكس من ذلك كان القورينائي ينشد التغير والتعدد في اللذة ، وينشد الألم ، لأن اللذة لا تُذرك بدونه وعلى هذا كانت اللذة كيا يفهمها القورينائي غتلفة جد الاختلاف عن اللذة كيا يفهمها رجال المصر الذي نحن بصدد التحدث عنهم ، وهم الإبيقوريون

كذلك الحال بالنسبة إلى الكلبيين . فقد كانت نظرتهم نظرة لا تتصل بالفكر بل تتصل بالمذهب الحارجي فحسب ، ومعنى هذا أنها نزعة غير نظرية ، بينها نجد النزعة الرواقية نزعة نظرية إلى جانب كونها عملية ، بمعنى أن الأخلاق قد بحث الرواقيون في أسسها النظرية بينها لم يُعنَ الكلبيون بشيء غير تغيير المظاهر الحارجية ، دون أن يُس الداخل بشيء

ثم يلاحظ إلى جانب هذا أن هذه التيارات التي كانت موجودة إبان عصر السوفسطائية وعصر سقراط كانت ضئيلة المقيمة لم تؤثر تأثيراً حقيقياً في حياة اليونان ، لأن التيار الأكبر الذي ألى إبان ذلك الحين ، وهو تيار سقراط وأفلاطون وأرسطو ، قد قضى تقريبا على هذا التيار الضئيل . وكان لا بد من مرور هذا الدور الثاني لكي يأخذ هذا النيار الضئيل سَعَته وكل مدى تطوره

فمن هذا كله يتبين أنه لا بد من الوقوف عند أرسطو فيها يتصل بالدور الثاني وأنه بعد أرسطو لا بد أن يبدأ دور جديد من أدوار الفلسفة اليونانية وهذا الدور الجديد يمكن أن يقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام رئيسية

الأول يشمل الأبيقورية والرواقية والشكاك ، والثاني يشمل نزعة التلفيق ثم الرواقية الرومانية والشكاك المتأخرين ثم المبكرين من أشياع الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ، والقسم الثالث يشمل الأفلاطونية المحدثة

وهذه التفرقة في داخل هذا الدور الأخير لها مزيتها كها أن لها عيبها ؛ فلها تلك المزية وهي أنه إذا قسمنا تاريخ الفلسفة اليونانية على هذا النحو وجدنا أن المصور متقاربة من الناحية التاريخية في طولها ، لكنها من ناحية أخرى غير متناسبة تماماً من ناحية المضمون الفلسفي بل إن هذا المصر بلكمله ، ويشمل قرابة تسعة قرون ، لا يساوي في إنتاجه الفلسفي قرنا واحداً هو قرن أفلاطون وأرسطو والعلة في هذه التفرقة هي أن ثمت تباراً واحداً يسود هذا الدور بأكمله ولا على للتفرقة بين هذه الأقسام المختلفة على أساس من اختلاف النيار في كل قسم عنه في القسم الأخر . فإذا كنا نبيا أن نظل غلصين للقاعدة الأساسية التي اعتمدنا عليها في تقسيمنا لتاريخ الفلسفة اليونانية ، وذلك عمل أساس التيارات ، كان علينا أن نجعل هذا الدور الثلث والأخير من أدوار الفلسفة اليونانية

لكن هذا يحتاج إلى شيء من البيان ، لأنه ليس من المسلم به بين الجميم أن الأفلاطونية المحدثة تشبه في مضمونها واتجاهها الرواقية وآلأبيقورية والمذاهب التي كانت سائلة أثناء ذلك الدور . فلكى تأخذ بهذا الرأى الذي ارتأيناه ، لا بد أن نبين أن التيار واحد ، إن في الرواقية والأبيقورية (أو في إحداهما على الأقل) أو في الأفلاطونية المحدثة ، فنقول إن الأفلاطونية المحدثة لم توجه عنايتها مطلقاً إلى الطبيعة ولم تحاول بحثها ؛ وكل ما هنالك من مباحث طبيعية \_ كها أشرنا إلى ذلك من قبل - ضئيلة ومتشابهة تماماً مع الطبيعة عند الرواقية والأخلاق في الأفلاطونية المحدثة هي بعينها الأخلاق في الرواقية ، بل إن علم ما بعد الطبيعة نفسه ـ في رأي أتسلر عند الأفلاطونيين المحدثين يشابه علم ما بعد الطبيعة عند الرواقيين فالصدور عند الأفلوطينيين هو بعينه العقل عند الرواقيين . وكل ما هنالك من فارق هو أنه وإن كان كلا المذهبين يقول بوحدة الوجود، فإن وحدة الوجود عند الرواقيين باطنة عايثة ، بينها هي عند الأفلاطونيين المحدثين صدورية أو عالية ، إن صح الجمع بين وحدة الوجود والعلو ؛ لأن هذا الصدور عند الأفلاطونيين المحدثين يفترض الله عالياً بعض الشيء على الكون ، وعلى الإنسان أن يتحد بالله عن طريق الوجد وعلى هذا فالأفلاطونية المحدثة ـ حتى في هذا الجزء الذي يكون الأهمية الكبرى لها ـ متفقة مع الرواقية ، أي مع مدرسة من المدارس السائلة في ذلك العصر الثالث ثم يلاحظ أن العلو هنا ليس علواً كاملا ، وإلا فإن ذلك سيكون خروجاً تاماً على الروح اليونانية وعلى روح فلسفة هذا الدور الثالث ، وإنما اضْطَرتْ الأفلاطونية المحدثة إلى الغول بالعلو تحت تأثير التطور الجديد الذي أخذه مجرى الفلسفة اليونانية على يد الشكاك فالشكاك قد أثبتوا أنه لا حقائق في داخل الذات ، فاستنج الأفلاطونيون المحدثون من ذلك أنه ما دامت لا توجد حقائق داخل الذات، فالحقيقة توجد خارج الذات ولكن هذا الشيء الذي هو خارج الذات هو فوق الموضوعات أيضاً ، فهو عال على الوجود ومن هنا فلا بد أن يتصف هذا الشيء الجديد بالعلو فهذا المبدأ العالي على الكون إذاً هو الله - لكن إذا فصل فصلا تاماً بين هذا المبدأ العالي وبين الذات فستفقد الروح اليونانية كل صفاتها ، فلا بد إذاً من شيء من التوفيق بين هذا العلـو وتلك الذاتية وهذا يجيء عن طريق الاتحاد والكشف والوجد

فلهذه الأسباب كلها يرى اتسلر أن الأفلاطونية المحدثة

# داخلة أيضاً في التيار الثالث

لكن الباحثين المحدثين الذين أتوا بعده قد زادوا من أهمية الأفلاطونية المحدثة حتى جعلها البعض، أو جعل رأسها على وجه التخصيص، وهو و أفلوطين هـ أكبر فيلسوف فيها وراء الطبيعة في الفلسفة اليونانية كلها، وفي هذا الاتجاه الجديد سار أولا إنج في كتابه و فلسفة أفلوطين ه الذي ظهر في جزأين عام ١٩١٨ ثم قنت في كتابه و أفلوطين ( ١٩٣٧) ثم برييه في كتابه عن أفلوطين ( ١٩٣٧) ثم برييه في كتابه و فلسفة أفلوطين ( ر ١٩٣٧) ثم تنحصر العناية فقط بأفلوطين ، مؤسس المدرسة ، بل ازدادت بالنسبة للتلميذ الثاني والأكبر وهو أبرقُلُس ، خصوصاً عند الإيطاليين.

والتتيجة النهائية التي تستخلص من هذا كله عند انسلر هي أن الفلسفة اليونانية تتقسم إلى ثلاثة أدوار رئيسية الدور الأول هو الدور الطبيعي التوكيدي . هو طبيعي ، لأنه يبحث في الطبيعة ولا يفرق بعد بين الروحي والمادي ، وهو توكيدي ، لأنه يفترض افتراضاً سابقاً أن المعرفة الإنسانية ـ ما دامت تتجه إلى الموضوع\_ صحيحة ، ولم يبحث مطلقاً في ماهية المعرفة والمقايس التي تقاس بها صحتها وبطلانها وحينلذ شعرت الروح اليونانية ـ على يد السوفسطائيين ـ بأن هذا التوكيد بجب ألا يكون ، لأن المعرفة متغيرة : فالحس متغير ؛ وتبعاً لهذا لا نسطيع أن نثق وثوقاً تاماً بالمعرفة الإنسانية كيا هي ، بل لا بد من إقامة القواعد والبحث في المفهومات والأشياء الذهنية. وتلبية لهذه الحاجة ، جاء سقراط فقال إن الشيء الموصل للحقيقة هو البحث في المعرفة فالبحث في المعرفة هو نقطة الابتداء ثم جاء أفلاطون من بعد فقال إن الوجود الحقيقي هو هذا الوجود المقل الذهني الذي يقوم على الديالكتيك ؛ ثم يمتد بفكرة الديالكتيك إلى بفية العلوم ، فينشىء الطبيعة والأخلاق . ويأت أرسطو فيجعل المعرفة الحقيقية هي معرفة الصورة، ويقول إن الصورة كمال الأشياء ؛ ويقيم على هذا الأساس مذهباً شاملا في الفلسفة والعلم

ثم يقف هذا الاتجاه ويأتي اتجاه جديد هو مغالاة في النتيجة التي انتهى إليها أرسطو وأفلاطون ، لأن هذين قد قالا بأن الوجود الذهني هو الوجود الحقيقي ، ومعنى هذا أن الوجود الحقيقي ، ومعنى هذا أيضاً أن

الكمال هو في الذات ، وأن الموضوع ليس شيئاً من شأنه أن يكمل الذات فالتيجة إذاً أن ينعكف الإنسان على الذات ويصرف النظر نهاثياً عن الموضوعات الخارجية ، ومن هنا كان المدور الثالث

ونستطيع أن نلخص هذا كله بعبارة أوجز فنقول إن الذات كانت هي والموضوع في الدور الأول غناطين لا تفرقة بين الواحد والآخر. وفي الدور الثاني تحللت الذات من الموضوع بعض الشيء ، وانتهت إلى الوجود الحقيقي هو وجود أعل من الذات ومن الموضوع معاً وجاء الدور الثالث ففرق أكثر وأكثر بين الموضوع وبين الذات ، حتى جعل الذات مستقلة استقلالا تاما ، مكتفية بنفسها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى اضطرت هذه الفلسفة إلى وضع ناحية ، ومن ناحية أخرى اضطرت هذه الفلسفة إلى وضع مخصرة في نفسها ، وهناك المبدأ العالي البعيد كل البعد عن الذات ؛ فنشأ عن هذا تناقض ، لأن الذات لا تستطيع أن تتصل بهذا المبدأ العالي ؛ وفي هذا التناقض وقعت الفلسقة اليونانية فكان به فناؤها

#### . £ .

عل هذا النحو الذي بيناه قسم اتسلر تاريخ الفلسفة اليونانية إلى عصور . ويلاحظ في هذا التقسيم أنه متأثر بالمنهج الفيلولوجي إلى حد كبير، لأنه يرجع في غالب الظن إلى الوثائق التي اعتمد عليها في كتابته لتاريخ الفلسفة اليونانية ، ولم تكن بعد قد ظهرت النزعات الجديدة المضادة للنزعة التاريخية من جهة ، والنزعة الخاصة لتطور الحضارات من ناحية أخرى ولهذا اختلف معه المؤرخون الذين جاءوا بعده في تقسيمهم لعصور الفلسفة اليونانية لكن هذه الاختلافات ترجم غالباً إلى الاهتمام بناحية معينة على حساب نواح أخرى فمثلا نجد تقسيم جومبرتس بختلف عن تقسيم اتسلر في أنه يوجه عناية كبيرة إلى السوفسطائية بوصفها نزعة التنوير الرئيسية في الفلسفة اليونانية والمؤرخون الذين يهتمون بالأفلاطونية المحدثة هم الذبن تأثروا بالنزعة الإنسانية الجديدة وهي النزعة التي أسسها فرنرييجر وسارعليها كتاب عِلة و الحضارة القديمة و Die Antike التي يشرف عليها ولكن أهم رأي أو نظرة قد أثرت في تصور تأريخ الفلسفة ـ ولو ان ذلك لم يتم حتى الأن ـ فتلك هي نظَّرة أوزفلد اشبنجلر. وقد عرضنا من قبل لنظرية اشبنجلر في

الحضارات ، ونريد الآن أن نلخص تقسيمه للعصور الروحية

يرى اشبنجلر أن المصور الروحية متواقتة ، بمعنى أن لكل عصر من العصور في حضارة معينة عصراً مماثلا له في حضارة أخرى وعلى هذا الأساس تنقسم الحضارات من الناحية الروحية إلى عدة أقسام أو عصور رئيسية ، عددها في الأصل أربعة ، بحسب ربيع وصيف وخريف وشتاء الحضارة وفي داخل كل قسم من هذه الأقسام توجد أقسام أخرى هي بدورها تكاد تكون متناظرة بين هذه الأقام الرئيسية بعضها وبعض فنلاحظ أنه في ربيع الحضارة تنشأ أولا النظرة إلى الوجود المستمدة من إدراك جديد لله ، وهذا قد ظهر في الفلسفة اليونانية عند هوميروس ويل هذا النظرة الميتافيزيقية التصوفية ، وهذه قد ظهرت عند هزبود ثم بأني صيف الحضارة فيكون أولا الإصلاح ، وهو ثورة عنصرية (أي متعلقة بالأجناس)، وهذا يمثله في الفلسفة اليونانية الأورفيون ؛ ويل ذلك النظرة الفلسفية الخالصة إلى الكون ، وهذه يمثلها الفلاسفة السابقون على سقراط في كل من القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وثالثاً تأتي النظرة إلى الرياضة وإلى العدد بوصفه أقنوماً ، أي بمعنى أن العدد هو أصل الوجود ؛ وهذه النزعة بمثلها الفيثاغوريون ابتداء من سنة • \$ هـق. م. وتأتي رابعاً روح الزهد الديني ، وقد وجد ذلك خصوصاً عند الفيثاغوريين، ابتداء من سنة ١٤٠ق. م. وبهذا ينتهى دور الحضارة

ويتلوه دور المدنية أي الخريف وهنا نرى أن أول نظرة هي نزعة التنوير ، والنظرة إلى الطبيعة نظرة تقديس ، وعَدَّ العقل هو الاساس في الوجود والحكم الأكبر الذي يُرجع إليه ويمثل نزعة التنوير هذه السوفسطائيون وسقراط وديمقوقريطس ويعدها يكون إنشاء الرياضيات إنشاء قوياً توجد أيضاً فكرة القطاعات المخروطية ، ثم يأتي بعد ذلك تكون المذاهب الفلسفية الشاغة ، وهي مذاهب مثالية نظرية منطقية متصلة بنظرية المعرفة ويمثل هذه النزعة أفلاطون وراسطو ، وبهذا ينتهي دور الخريف

وأخيراً يأتي دور الشتاء ، وهنا نجد أن النظرة السائدة هي المناية بالأخلاق والناحية العملية ، ثم عبادة العلم والاتجاه اتجاهاً كلياً نحو الواقع العملي ويمثل هذه النزعة

العصر الهليني وخصوصاً أبيقور وزينون الرواقي ثم يأتي بعد ذلك تكوين الرياضيات تكويناً كاملا ، وذلك على يد إقليدس . وأخيراً النزعة العالمة ، فتكون النظرة ممتدة إلى العالم بأجمعه ، ولا تكون عصورة في الحضارة التي نشأت فيها . ثم تأتي النظرة إلى الفلسفة بوصفها مهنة وبوصفها جمعا للمعلومات ، ويمثل ذلك الشكاك المتأخرون ثم الأكاديمية في عصرها الأخير ، ثم أصحاب نزعتي التوفيق والتلفيق وهنا بلاحظ أن اشبنجلر لا يدخل الأفلاطونية المحدثة في عالم الحضارة اليونانية ، بل يدخلها في الحضارة التي يسميها باسم الحضارة العربية أو الحضارة السحرية

فإذا أردنا الآن أن نكون رأياً نهائياً عن تقسيم تاريخ الفلسفة البونانية فإنا نستطيع أن نستفيد إلى حد كبير مما قاله اشبنجلر وعلى هذا تتلخص نظرتنا إلى تاريخ الفلسفة البونانية على النحو التالي

لا بد لنا أولا أن نربط بالتفكير الديني عند هوميروس وعند هزيود نشأة الفلسفة اليونانية ، وذلك لأن الفلسفة تأخذ رموزها الأولى من الدين ﴿ فَإِنَّ الْمُشَاهِدُ دَاتُهَا أَنَ الْفُلْسَفَةُ تُولُدُ في أحضان الدين ، ولو أن ولادته هذه من أجل أن تكون ضد الدين فلا بد إذن من تقديم للفلسفة اليونانية يعنى ببيان النظرة الكونية كها وجدت عند هومبروس وعند هزيود ، ثم بالمقولات الدينية ، وهي هنا عند اليونان مقولة العدالة ثم مقولة الخطيئة وبعد هذا تبدأ الفلسفة اليونانية الحقيقية ، فيبدأ العصر الأول من القرن السادس، وينتهي بأنكساغورس، لأنه لا بد من أن نجعل من النزعة السوفسطائية ـ إن لم يكن دوراً خاصاً قائماً بذاته ـ فعلى الأقل بدءًا لروح جديدة ، لأن عصرهم عصر انتقال ، هو عصر الانتقال من دور الحضارة إلى دور المدنية ، وهو العصر المسمى في تاريخ الحضارات باسم عصر التنوير وسقراط لا يفترق مطلقاً عن السوفسطائين في هذا الصدد ، فلا بد إذن أن ندرس سقراط مع السوفسطائيين

فإما أن نجعل لهؤلاء عصراً مستقلا بذاته ، أو أن نجعلهم مقدمة للدور الجديد وهو دور المدنية ويبدأ العصر الجديد حينظ إما بأفلاطون أوأرسطو وينتهي بهذا الأخير وذلك لأن خريف الحضارة ينتهي بهذه المذاهب الميتافيزيقية المثالية المنطقية الباحثة في نظرية المعرفة

ويدا العصر الجديد تبعاً لأن النظرة الكونية قد تغيرت ، فأصبحت نظرة عملية تجعل الأخلاق والعلم هما الأساس فالعصر الذي بمثل هذه النظرة هو عصر الابيقوريين والرواقيين والشكاك ثم المتأخرين من الشكاك والموفقين والملفقين والمشائين المتأخرين

وهنا لا بد أن ينتهي هذا العصر ولا بد أن يبدأ عصر جديد بخلاف ما يقوله اشبنجلر لأننا نريد أن ندخل الأفلاطونية المحدثة في داخل الحضارة اليونانية والأفلاطونية المحدثة غتلفة في طابعها تمام الاختلاف عن المذاهب التي ذكرناها منذ قليل ، لانها تمثل الميتافيزيقا وعلم الوجود أكمل تمثيل ، فالميتافيزيقا تبلغ أوجها في هذا الدور الأخير الذي يناظر ما نريد أن نسميه باسم دور التناهي ، وفيه يعود الإنسان من جديد إلى أصل الوجود لكي يستمد منه معنى الوجود ، ومن استمداده لهذا المعنى يؤسس نظرة شاملة كاملة في ماهية الوجود ومعنى هذا أن هناك عصراً رابعاً مستقلا بذاته ، هو عصر الأفلاطونية المحدثة

# خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الأول

-1-

اعتاد المؤرخون الأقدمون أن يقسموا هذا العصر الأول تقسيها يقوم إما على أساس الأجناس ، وإما على أساس الروح العامة التي انطبعت بها المذاهب الفلسفية التي نشأت إبان ذلك العصر . فمن الناحية الأولى قُسمت الفلسفة في العصر الأول من عصور الفلسفة اليونانية إلى فلسفة أبونية ، وفلسفة دورية ،ومن الناحية الثانية قُسمت إلى فلسفة طبيعية ، وفلسفة أخلاقية ، وفلسفة ديالكتيكية ، تبعاً للمذاهب الرئيسية التي ظهرت في ذلك العصر فالفلسفة الأيونية ، فلسفة طبيعية ، والفلسفة الأيونية ، فلسفة طبيعية ، والفلسفة الأيونية ، فلسفة أخلاقية ،

فلننظر الآن في هذه التقسيمات ، ولنبدأ أولا بالتقسيم الأخير .

لكن لا يفوتنا قبل أن نذكر هذا التقسيم أن نشير إلى تقسيم آخر أهم من هذين التقسيمين ، هو تقسيم الفلسفة في ذلك العصر إلى فلسفة واقعية ، وفلسفة مثالية

فنلاحظ أولا أن تقسيم هذا العصر إلى فلسفة طبيعة وأخلاقية وديالكتيكية ليس تقسياً صحيحاً ، لأن الأخلاق والديالكتيك لم يكن الواحد منها منفصلاً عن الطبيعات ، فلا الأخلاق كانت منفصلة عن الطبيعيات ، وكذلك لم يكن الديالكتيك ولذا فإن أرسطو كان مصياً حيا قال إن الفلاسفة حتى سقراط كانوا طبيعين ، بينها الأخلاق والديالكتيك لم يبدآ إلا بسقراط كما يلاحظ أيضاً أن مثل هذا التقسيم لا يمكن أن يقوم إلا على أساس أن الفيثاغوريين كانوا حقاً فلاسفة أخلاقين فحسب ، وأن الفلاسفة الإيلين كانوا معنين بالمنطق أو الديالكتيك وحده ، أو على الأقل كانت معظم عنايتهم متجهة إليه

يل هذا تقسيم الفلسفة في ذلك العصر إلى فلسفة واقمية وفلسفة مثالية وهنا يلاحظ أن المؤرخين الذين قالوا جذا القول يريدون أن يجعلوا الفلسفة الأيونية فلسفة واقعية ، بينها الفلسفة الفيثاغورية والفلسفة الإيلية فلسفتان مثاليتان وهو تقسيم لا يقوم في الواقع على أساس صحيح ؛ لأنه يفترض مقدماً أن هناك فصلاً بين الجسمى والروحي أو بين المادي والروحي والمثالية أو الواقعية لا يمكن أن تقوم إحداهما إلا على أساس الشعور شعوراً قوياً بالتمييز بين ما هو حسى جسمى ، وبين ما هو نفسى روحى أجل ، إن الفلسفة الفيثاغورية والفلسفة الإبلية قد ارتفعتا حقأ فوق الظواهر الحسية ، وقالت أولاهما بفكرة العدد ، وقالت الثانية بفكرة الموجود ؛ إلا أنه يلاحظ أنها في هذا الصدد ليا بنبة واحدة فالفلسفة الفيثاغورية أقبل تجريبدأ من الفلسفة الإيلية ، أي أن هذه الأخيرة أقرب إلى المثالية من الأولى ولا يمكن وضع الاثنتين في مستوى واحد ﴿ فَعَلَمِنَا أَنْ نَقُولَ إِذَا ۗ بأن ثمت ثلاث فلسفات فلسفة واقعية ، وفلسفة مثالية وفلسفة بين بين

فإذا بحثنا الآن فيها ينسب من مثالية إلى الفيثاغورية والإيلية ، وجدنا أولا أن الفيثاغوريين كانوا يجعلون الأعداد أساس الأشياء ، بمعنى أن الأجسام المادية هي نفسها أعداد وكذلك فعل الإيليون ، وعلى رأسهم برمنيدس ؛ فإنه قال إن الوجود هو الوجود في المكان ، أو هو الأجسام موجودة في المكان ، ومعنى هذا كله أن العدد عند الفيثاغوريين كالموجود عند الإيلين ماديً وليس فيه شيء من مفهوم الروحية ـ كها هو لدينا في مثالية العصر الحديث ، أو في العصر القديم عند أفلاطون وأرسطو فعند أفلاطون مثلا نشاهد أن وجود

الصور مختلف اختلافاً كلباً عن وجود الموجود عند الإيلين ، وهو قائم على أساس الفصل بين عالمين عند أفلاطون العالم العلوي والعالم المادي أما عند الإيليين، فإن الموجود هو الأجسام حالَّةٌ في المكان ، أي أنه والأجسام المادية شيءً واحد والأعداد عند فيثاغورس غيرها عند أفلاطون ب فالأعداد عند أفلاطون \_ كها سترى فيها بعد \_ وسط بين الوجود الحسى والوجود العقلي ، بينها عند فيثاغورس وجود الأعداد هو الوجود المحسوس وفياغورس وفي وصفه للروح يصفها بما يصف به الأشياء الحسية وكذلك الحال عند برمنيدس فإذا كان هذا الأخير يجعل الفكر والوجود، أو الماهية والوجود على حد تعبيرنا الحديث شيئاً واحداً ، فلا يجب أن نفهم من هذا ما فهمه ربنج صن قبل ، حين قال إن في هذا القول مبدأ المثالية ذلك أن برمنيدس يقول عن هذا الطريق إن الفكر داخل تحت الوجود ولا يفول كها تقول المثالية الحديثة ، خصوصاً عند كنَّت وفشته ، إن الفكر هو الذي يضم الوجود والاختلاف بين هذين القولين بين قول القاتل إن الفكر داخل تحت الوجود ، وقول القائل إن الفكر أصل الوجود. هذا الاختلاف إنما هو الاختلاف بين المثالية والواقمية فالذي يقول بأن الفكر داخل تحت الوجود ـ وهو القول الأول ـ واقعيُّ وليس مثالياً

فستخلص من هذا إذا أنه لا يمكننا أن نفسم الفلسفة اليونانية السابقة على سقراط إلى فلسفة واقعية وفلسفة مثالية ، لأن الفصل بين العالم المادي والعالم الروحي لم يتم بعد ولهذا لم يمكن أرسطو غبطناً حينها وضع ببروتاغوراس وديموقريطس مع برمنيدس في فلسفة واحدة أما أول الفلاسفة الذين بدأ لديهم هذا الفصل بين العالم الروحي والعالم المادي فهو أنكاغورس ، ولذا لا نسطيع أن نقول إن الفلاسفة السابقين على سقراط تُردُ فلسفتهم إما إلى المثالية أو إلى الواقعية

فإذا ما انتقلنا إلى التقسيم الثالث، وهو الذي يقوم على أساس العنصر ـ لاحظنا أولا أن هذا التقسيم أكثر توفيقاً من تقسيم الفلاسفة السابقين على سقراط إلى فلاسفة أيونيين وفلاسفة إيتاليين وقد جعل برانس من بين الدوريين فركيدس والفيثاغوريين والإيليين وأنبادوقليس. لكن يلاحظ أن هذا التقسيم أيضاً لا يقوم على أساس صحيح ، لأننا لا نفهم لماذا يُعدَّ فركيدس من بين الدوريين ، كما أن الفيثاغوريين كان مؤسس مذهبهم أبونياً ولد في شامس

وكذلك الحال في الفلسفة الإيلية فقد كان مؤسسها إكسينوفان من آسيا الصغرى ، كما أن هذه المدرسة قد انتهت في أواخر أيامها على يد كبير من أتباعها وهو ميليسوس بأن كانت أيونية أما الذي يمكن أن يقال عنه حقاً إنه دوري فهو أنبادوقليس ولكن يلاحظ أيضاً أن أنبادوقليس كان أيوني النشأة وكتب باللغة الأيونية ولم يكتب باللغة الدورية فإذا اعترض علينا مثلا بأنه ليس المقصود من هذا التفسيم ، التقسيم من حيث النشأة والتربية ، قلنا أيضاً إن تربية هؤلاء كانت في الغالب تربية أيونية ، لأن التربية الأيونية كانت التربية الرئيسية الحقة ، وعليها نشأ معظم (أوكل) الفلاسفة اليونانين السابقين على سقراط فظاهر إذا أن هذه التقسيمات كلها ليست تقسيمات حقيقية ، فعلينا أن نرفضها وأن نبحث عن تقسيم آخر إن كان لا بد من تقسيم

هنا بحاول بعض المؤرخين أن يعود إلى نظرية هيجل في التناقض وفي الديالكتيك التاريخي ، فيقولون إنه قد ظهرت أولاً فكرةُ البحث في نشأة الأشياء ثم تفرعت عن هذه الفكرة فكرتان متعارضتان: إحداهما تقول بالحركة والسيلان والأخرى تقول بالثبات ؛ فعلى أساس التعارض بين هاتين النظرتين ، اللتين تقوم إحداهما على الصيرورة وتقوم الأخرى على الوجود الثابت ، نشأت فلسفتان جديدتان وبعد هذا كان لا بد أن يتكون من هذا الموضوع ونقيض الموضوع مركبُ موضوع يحاول الفلاسفة فيه أن يرتفعوا فوق التناقض بين الصبرورة والثبات ، فكانت مذاهب أنبادوقليس وديموقريطس وأنكساغورس وتبعأ لهذا تنقسم الفلسفة السابقة على سقراط إلى عصر تكون فيه الموضوع وهو الفلسفة الأيونية الأولى عند طاليس وأنكسمندريس وأنكسمانس وإلى عصر انقسم فيه هذا الموضوع إلى نقيض موضوع ونقيض آخر ، فكانت فلسفة هرقليطس القائلة بالصيرورة ، وفي الجانب الأخر فلسفة الإيليين القائلة بالوجود الثابت وجاء عصر ثَالَثُ كَانَ فَيهِ مُركَّبُ مُوضُوعَ حَاوِلَ فَيهِ الْفَلَاسُفَةُ الْتَوْفِيقَ بِينَ الصيرورة والوجود الثابت، فكانت مذاهب أنبادوقليس وديمقريطس، أو المذهب الذَّري على وجه العموم، وأنكساغورس

لكن هذا التقسيم أيضاً لا يعطينا صورة تاريخية حقيقية ، وأكثر ما يعطينا إياه هو وضع العلاقة أو بيان الصلة بين المذاهب المختلفة التي نشأت إبّان ذلك العصر فنحن

نستطيع من هذه الناحية أن نعده مفيداً لنا في الدراسة ، دون أن نجعله أساساً للتقسيم ولهذا مال المؤرخون . وعل رأسهم اتسلر . إلى عدم التقسيم إطلاقا ، محاولين فقط أن يبينوا الخصائص الرئيسية التي تسود هذا العصر

- Y -

أول خاصية لهذه الفلسفة هي أنها فلسفة طبيعية ، فهي تتجه مباشرة نحو الظواهر الطبيعية ولا أقصد من هذا أنها تُقصر بحثها على عالم الأجسام ، فالطبيعة هنا ليست عالم الأجسام الطبيعية ، وإنما يقصد بذلك أنها لم تفرق بين طبيعة داخلية وطبيعة خارجية وتبعاً لهذا اتجهت إلى الطبيعة الخارجية وحدها وإلى الظواهر التي تصدر إليها من الخارج فحسب ، وعُدَّت هذه الظواهر مادية وروحية معاً ، لأنها لم تفرق بين عالم روحي وعالم مادي وإذا كنا نرى مع ذلك أن بعض الفلاسفة قد حاول أن يرتفع فوق الظواهر الحسية ليكتشف وجوداً أرقى من الوجود الحسى ، فإن هؤلاء أيضاً قد بدأوا من الظواهر الحسية ، وانتهوا إلى هذا النوع من الظواهر أي أنهم لم يقولوا بوجود مستقل للظواهر الروحية أو لعالم روحي منفصل عن العالم الطبيعي فنشاهد مثلا أن فيناغورس قد وصل إلى فكرة العدد بحسبانه اصل الوجود ، وفوق الظواهر الحسية ، من تأمله في الانسجام بين النغمات وتأمله في مواضع الأجرام السماوية وحركاتها وهذا يدل على أنه لم يقل مباشرةً بعالم روحي ، وإنما الظواهر قد أدت به إلى الارتفاع قليلا فوق الطُّواهر الحسية ، ولو أنه لم يستطم أن يتصور هذا الشيء الجديد على أنه غير حسى كذلك آلحال لدى برمنيدس ، فإنه لم يقل بفكرة الموجود إلا من نظرته في الوجود المتغير ولم يقل هرقليطس بفكرة القانون أو اللوغوس إلا من نظرته في الأشياء على أنها تظهر ثابتة

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن الفلسفة السابقة على سقراط كانت تتجه إلى الموضوع مباشرة ، بمعنى أنها لم تكن تبدأ بالمعرفة الباطئة لتصل إلى المعرفة الخارجة ، ولم تكن تفرق بين عالمين في نظرية المعرفة وعلى هذا ، فإذا رأينا بعضا من الفلاسفة قد حلوا على الحس والمعرفة الحسية ، وفرقوا بين المعرفة الحسية وبين المعرفة العلمية الصحيحة ، فإنهم لم يفعلوا ذلك نتيجة لنقدهم للمعرفة أو لتأملهم في الذات من حيث قدرتها على إدراك الموضوع

الخارجي، وإنما هم فعلوا ذلك لأن برمنيدس - مثلا - قد شك في الحس، لأن الحس يُظهر لنا الأشياء متغيرة، بينها الوجود الحقيقي وجود ثابت كها شك هرقليطس في المعرفة الحسية لأنها تُظهر لنا في الوجود ثباتاً بينها الوجود الحقيقي دائم السيلان كها أن أبادوقليس لم يشأ أن يعتمد على المعرفة الحسية، لأنها تظهر لنا الانفصال والاتصال بحسبانها كوناً وفساداً، أي تعد تجمع الأشياء وتفرقها بحسبانها خلقاً من العدم أو فناء بعد وجود وهكذا لم يكن عند هؤلاء الفلاسفة تفرقة بين العالم الباطن والعالم الحارجي، ولم يكن بالتالي هناك عدم ثقة في قدرة الإنسان على المعرفة، فلم يكن من شأنهم إذاً أن يبحثوا في القواعد التي يجب أن تقوم عليها المعرفة الصحيحة.

وثالثاً يلاحظ - كها ذكرنا مراراً من قبل - أنه لم تكن لديهم أدن تفرقة بين العالم الحسي والعالم الروحي فإذا وجدنا أنكساغورس يقول بشيء من هذا ، فإنا نلاحظ من ناحية أن أنكساغورس هو آخر هؤلاء الفلاسفة ، ومن ناحية أخرى أنه نظر إلى العقل المنظم للكل على أنه أيضاً شبه مادي ، لأنه عنده مكون من مادة لطيفة

تلك إذن الخصائص الرئيسية الثلاث التي نستطيع أن نتبينها في الفلسفة الأيونية في العصر السابق على سقراط

وهذه الخصائص تُظهرُ لنا بوضوح مدى الصلة القوية التي توجد بين المدرسة الأيونية والمدرسة الفيناغورية والمدرسة الإيلية فهذه المدارس لا تنفق من ناحية الزمان والعصر فحسب ، بيل تنفق قبل هذا كله في المذهب والاتجاه الفلسفي فهي كلها قد بحثت في الجوهر الذي إليه ترجع الأشياء لكنها لم تبحث في كيفية صدور الأشياء المختلفة عن الجوهر الواحد إلى عدة أشياء المجتلفة ، سواء كان ذلك بالكيف أو بالكم أو بها معا فطاليس قد أرجع أصل الأشياء إلى الماء وأنكسمندريس إلى الجوهر اللاعدود ، وأنكسمانس إلى الهواء ؛ والفيناغوريون أرجعوا أصل الوجود إلى العدد ؛ والإيليون إلى الوجود بما هو موجود (أي بحسبان أنه موجود فحسب). ولكنهم لم يبحثوا في التغير والحركة

نعم ، نحن نرى الأيونيين قد قالوا بأن الأشياء تنشأ عن الجوهر الأول بالانفصال أو التكانف ، وتفنى عن طريق

الاتصال أو التخلخل ، وأن القيثاغوريين قد قالوا إن الأشياء تنفصل عن الرحدة العددية لكن هؤلاء جيماً لم يوضحوا الكيفية التي بها يتم الاتصال والانفصال أو الانقسام بالنسبة إلى الرحدة العددية وإذا كان الإيليون قد أنكروا التغير وأنكروا الكثرة فهم لم يكونوا في ذلك إلا ممثين لهذه النزعة إلى تفسير مصدر الأشياء ٤ نقول إنهم مغلون هذه النزعة في أقصى نتيجة يمكن أن تصل إليها ، وهم بذلك يعدون أيضاً متشابين كل التشابه إن مع الفيثاغوريين أو مع الأيونيين والخلاصة هي أن المدارس الثلاث قد بحثت في الأصل الذي ترجع إليه الأشياء ، دون أن تبحث في الأشياء ، دون أن تبحث في الأشياء نفسها من حبث صدورها عن الأصل ، ولذا لا الشعيم أن نقول إنهم بحثوا في الحركة أو التغير بحثاً حقيقاً نستطيع أن نقول إنهم بحثوا في الحركة أو التغير بحثاً حقيقاً

وإذا كان الإيلون قد بدأوا البحث في هذا المعنى ، فلم يكن بحثهم هذا منصبًا على الحركة بوصفها مبدأ الكون والفساد وإنما الذي بحث في الحركة لأول مرة بحثاً حقيقاً هو هرقليطس الذي قال إن الأشياء كلها دائمة السيلان ، وإنه لا شيء ثابت غير القانون الذي يسير عليه هذا السيلان الدائم للأشياء ، فكأنه يبدأ بهرقليطس اتجاء جديد في تطور الفلسفة اليونانية في الدور الأول من أدوارها ويظهر من البحوث الجديدة أن هرقليطس كان شاعراً شعوراً قوياً بأنه يختلف في تطوره الفلسفي عن المدارس السابقة ، فهو في يختلف في تطوره الفلسفي عن المدارس السابقة ، فهو في فيهرقليطس ينشأ قسم ثان في الفلسفة اليونانية في الطور الأول ، ويبدأ بالقول بأن الفلاسفة السابقين قد جعلوا فكرة ونظر في النغير وأرجم هذا النغير إلى المادة كذلك

وبعد هذا يتطور الفكر اليوناني على النحو التالي بعد هرقليطس يأتي أنبادوقليس والذريون ، فيقولون بوجود مبادىء متعددة ويقولون أيضاً بالتغير ، فأنبادوقليس يقول بأكثر من مبداً ، والاختلاف بين هذه المبادىء هو اختلاف في الكيف ؛ ويقول الذريون إن المبادىء أكثر من واحد ، وهي لا تختلف من ناحية الكيف ، وإنما تختلف من ناحية الكيف فحسب ، أي من ناحية الشكل الرياضي ولكي يفسروا الحركة ، قال أنبادوقليس بجداً آخر غالف للمبادىء الأولى ، فع دامت هذه المبادىء الأولى لا تتغير بالكيف ، فلا بد من وجود عامل آخر ، غالف للعامل الأولى من شأنه أن يجدث والخيرى ) هو مبدأ التغير وهذا المبدء الأخر ( أو المبادىء الأخرى ) هو مبدأ

الحب والكراهية أما الفريون فقد ساروا على طريقتهم الآلية ولم يعترفوا بشيء آخر يحدث التغيير غير العوامل الآلية ، فقالوا إن الكون والفساد بحدثان عن طريق انفصال الفرات واتصالها وجاء بعد هؤلاء انكسافورس فقال أولا ببدأين متعارضين ، وجعل المبدأ المادي فيها يحتوي على عناصر كثيرة ؛ فكأنه إذا قد قال بالكثرة في المبدأ المادي وهذا المبدأ العقلي هو المعقل فمن ناحية إذا نشاهد المادة بما تحتوي من بذور ، ومن ناحية أخرى العقل بوصفه المبدأ الذي يُخرج الأشياء من اللاحركة إلى الحركة أي من اللا وجود إلى الوجود وتفسير أنبادوقليس للتغير تفسير ديناميكي ، بينها نفسير الذريين تفسير ميكانيكي ، أما انكسافورس فيرتفع فوق هذين التفسيرين إلى تفسير عقلي أو شبه عقلي

وهنا يلاحظ أن انكسافورس بقوله بالمبدأ العقلي قد وضع تفرقة كبيرة الخطر بين ما هو روحي وبين ما هو مادي ولما كانت هذه التفرقة غير واضحة لديه ، ومن ناحية أخرى كانت غير معلومة لدى الفلاسفة السابقين عليه ، فإنا نستطيع من ناحية أن نعده خاتمة للعصر الأول ، ومن ناحية أخرى يمكن أن نعده مبدأ لتطور جديد ، لأن النظرة التي قال بها ، ونعني بها التفرقة بين الروحي والمادي ، من شانها أن تقلب الاتجاه الفلسفي الذي كان سائداً منذ البدء حتى الأن وأن تعطي اتجاهاً جديداً للتطور الفلسفي وتبعاً لهذا فلا بد لكي ينتقل الإنسان من الاتجاه الأول إلى الاتجاه الجديد أن تحدث أزمة روحية وهذه الأزمة الروحية هي السوفسطائية

ومن هذا كله نستطيع أن نستخلص خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الأول ، وهي ثلاث الاتجاه نحو الطبيعة الخارجية ، وعدم البحث في الطبيعة الداخلية ، وعدم التفرقة بين الروحي والمادي

كذلك نستخلص أيضاً أنه إذا كان لا بد من وضع تفرقة أو من عمل تقسيم لهذا العصر الأول ، فإن هذا العصر الأول ، فإن هذا العصر الأول ميقسم حينئذ إلى قسمين القسم الأول يبدأ من طليس وينتهي بانتهاء المدرسة الإيلية ، ويشمل المدرسة الأيونية والمدرسة الفيثاغورية والمدرسة الأيلية ، والقسم الثاني يبدأ بهرقليطس وينتهي بانكساغورس ، وأشهر الشخصيات فيه هرقليطس أولا ثم أنبادوقليس ، ثم المدرسة الذرية ، وأخيراً انكساغورس

#### نشأة الفلسفة اليونانية

مشكلة نشأة الفلسفة اليونانية من المشاكل الخطيرة جداً في البحث التاريخي في الفلسفة اليونانية وهي مشكلة تتضمن بدورها مشكلتين المشكلة الأولى هل نشأت الفلسفة اليونانية متأثرة بأفكار أجنبية كانت الدافع الذي دفع إلى إيجاد الفلسفة اليونانية ؟ والمشكلة الثانية هي إذا كانت الفلسفة اليونانية قد نشأت بطبيعتها من تربة يونانية بحت، فمن أي نوع من أنواع التربة نشأت هذه الفلسفة ؟.

أما المشكلة الأولى فقد تعرضنا لها من قبل عند كلامنا عن نشأة الفلسفة ، وقلنا رأينا النهائي فيها وهو أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ متاثرة بأفكار شرقية ، وإنما نشأت نشأة طبيعية من خصائص الشعب اليونان نفسه ، ومن الظروف الحضارية التي وجدت في القرن السادس قبل الميلاد في بلاد اليونان ولاً نستطيع أن نبحث بحثاً مفصلا من أجل تأييد هذه الفكرة لكنا نستطيع فقط أن نشير إشارة عابرة إلى أنه حتى منتهى القرن التاسم عشر، خصوصاً في النصف الثاني من هذا القرن ، كاد الرأى أن يستقر على أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ متأثرة بعناصر شرقية بل نشأت من تربة يونانية خالصة ، وعلى رأس أصحاب هذا الرأي اتسلر ولكن في عشرات السنين الأولى من الفرن الحالى (القرن العشرين) بدأت النزعة الجديدة في شكلها ، القديمة في جوهرها ، نحو إرجاع التفكير اليونان إلى تفكير شرقى ؛ ومن أشهر من يمثلون هذا الرأي في العشر سنوات الأخيرة ، أبل ريه في كتابه الموسوم باسم د شباب العلم اليونان ، ثم في المناقشة التي حدثت في الجمعية الفرنسية للموضوع الذي قدمه وهو و العلم عند الشرقيين في المصر السابق على العلم عند اليونان ، ومن أنصاره أيضاً موندلفو في التعليقات التي كتبها على ترجته لكتاب اتسلر إلى الإيطالية وأصحاب هذا الرأى الأخير قد جعلوا المشكلة أكثر تعفيداً لانهم وسعوا نطاق البحث واعتمدوا على المنهج الفيلولوجي ، عا جعل القطع برأي نهائي في هذا الموضوع اعتماداً على هذا المنهج غير متيسر الأن فإلى أن يتمكن المنهج الفيلولوجي من القطع برأي نهائي في هذه المشكلة ، فإنا لا نزال عند رأينا وهو أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ عن فلسفة شرقية مزعومة

وننتقل من هذا إلى المشكلة الثانية ، فنجد انها قد أخذت وضعاً جديداً في النصف الثاني من القرن الثاسع عشر

وفي السنوات الأولى من القرن العشرين وهذا الوضع الجديد هو الذي يريد أن يرجع نشأة الفلسفة اليونانية إلى التصوف وأول القاتلين بهذا الرأي تقريبا ولو أن رجال العصر الرومانيكي في أوائل القرن التاسع عشر قد أشاروا إلى مثل هذا الرأي ، ولكنها كانت إشارة غامضة لأن النزعة القديمة كانت متفلية في كتابة تاريخ الفلسفة إبان هذا النصف الأول من القرن التاسع عشر ـ نقول إن أول من قال بهذا الرأي هو نيشه في كتابه و الفلسفة في العصر التراجيدي من عصور اليونان ه (من سنة ۱۸۷۳ إلى سنة ۱۸۸۰). وجاء بعد نيشه ، وسار في هذا الاتجاه ، صديقه إرفن روده ، فكتب اليونانين ، وقد ظهر عام ۱۸۹۶ وجاء أخيراً و كارل يوثل ، اليونانين ، وقد ظهر عام ۱۸۹۶ وجاء أخيراً و كارل يوثل ، كتابه و نشأة الفلسفة عن روح التصوف ، وقد ظهر سنة كابه و وقد ظهر سنة العروف ، وقد ظهر سنة العروف ، وقد ظهر سنة المهروف ، وقد ظهر سنة المهروف ، وقد ظهر سنة المهروف ، وقد ظهر سنة

يرى نيتشه أن الفلسفة اليونانية قد نشأت عن مصدر صوفي ، لأن الروح اليونانية كانت من قبلُ روحا تشبيهية ، فكانت تتصور الأشياء الخارجية على غرار الإنسان داثها لكنها تحررت من هذه النظرة على يد الفلاسفة ، فأصبحت في تفكيرها موضوعية ، وفنيت في الموضوعات الخارجية فبينها كانت تجمل الافكار كأنها أشخاص ، وتجعل الألهة أشخاصاً أيضاً ، وتجعل الطبيعة حَيُّة كالإنسان ـ جاء طاليس فجعل الأشياء وحدة ، وقال إن أصل الأشياء الماء ، فارتفع بهذه الأشياء المجردة إلى المقام الأول وجعلها الأساس في تفسير الطبيعة وبينها كانت النظرة القديمة نظرة تفرقة وفَصْل ، أي تنظر إلى الأشياء على أنها محتلفة متفرقة ، جاء طاليس فجعل الأشياء وحدة ، وقال إن الكل هو الماء فهذه النظرة الواحدة إلى الأشياء كلها ، وهذه النظرة المبتدئة من الذات نحو الموضوع مباشرةً بفناء الذات في الموضوع، لم يصل إليها طاليس والفلاسفة الطبيعيون عن طريق المشاهدة والملاحظة ، بل عن طريق نظرة وجدانية في الوجود ، أو بعبارة أخرى نظرة

فكان نبتشه إذاً يريد أن يقول إن أصل النظرة الفلسفية ومصدرها نظرة صوفية ، فبدلا من التشبيه قام التصور الموضوعي ثم جاء كارل يوثل فقال إن الروح اليونانية والفلسفة ابتدأت من الذات الباطنة وعن طريقها انتقلت من الأشياء المتفرقة إلى الوحدة الكلية فكأن هناك إذاً فارقاً بين

ما يقوله يوثل وبين ما يقوله نيتشه فنيتشه يعتقد أن التطور جاء من التشبيه إلى المرضوعية ، بينيا يوثل يرى أن التطور حدث عن طريق العكس ، أي عن طريق الانتقال من الفناء في الأشياء الخارجية إلى الشعور بالذاتية ، وجعل هذا الشعور الإساس الذي عليه تُتَصُور الأشياء ويوثل يشبه عصر المنافقة الطبيعية عند اليونان بعصر النهضة وبالعصر هي التي أملت الفلسفة الطبيعية عند الفلاسفة السابقين على سقراط ، وهذه الروح تجعل الإنسان نواة الطبيعة فعند رجال عصر النهضة ، الإنسان هو كتاب الطبيعة الأصغر كيا يقول كوزانو ؛ وهو مركز الطبيعة كيا يقول رويشلن ؛ وهو الصورة عوذج الطبيعة كيا يقول ليوناردو دافنتشي ؛ وهو الصورة الكاملة للطبيعة كيا يقول اجربافون نتسهيم فالطبيعة في نظر الكاملة للطبيعة كيا يقول اجربافون نتسهيم فالطبيعة في نظر هؤلاء هي الإنسان ، لأن الإنسان نواة الطبيعة في نظر هؤلاء هي الإنسان ، لأن الإنسان نواة الطبيعة

وعلى هذا النحو تصور الفلاسفة السابقون على سقراط الطبيعة الخارجية ، وهذه الطبيعة الخارجية بجمع بينها وبين الروح الإنسانية ، الله ؛ فهناك وحدة إذاً بين الطبيعة وبين الروح الإنسانية وبين الله فطاليس وأنكسيمانس يقولان بأن الإنسان هو الذي يصور الطبيعة الخارجية ، وعلى أساسه تفهم الطبيعة ؛ وهرقليطس يقول بالقانون الذي يسود التغير ، وهذا القانون يشابه قانون الحياة الروحية الإنسانية والفيثاغوريون قد أخذوا فكرتهم عن الأعداد بحسبانها أصل الأشياء من فكرة الانسجام ، لأن الانسجام يقوم على الأعداد، وهذا الانسجام تدركه الروح الإنسانية ؛ فتصور الطبيعة على أنها قائمة على الأعداد هو في الآن نفسه تصور إنساني والإيليون في قولهم بالواحد الكل، وفي قولهم بأن الوجود هو الفكر ، قد جعلوا الفكر الإنسان ، أي النفس الإنسانية ، الأساس الذي يقوم عليه الوجود وأنبادوقليس حينها قال عبداى المحبة والكراهية قال عداين اصلهها في النفس الإنسانية ؛ وقد تصورهما على أساس توارد العواطف في النفس ، فهذه العواطف تأتي الواحدة بعد الأخرى مضادة لها ، وهي إما أن تكون عواطف عجة أو عواطف كراهية -فقول أنبادوقليس إذا صادر عن تصور النفس الإنسانية وكذلك فعل أنكساغورس في قوله بمبدأ الذرات الحية ، فهو إنما تصور الطبيعة الخارجية على نحو الطبيعة الإنسانية وفي قوله بالعقل قد أدرك الطبيعة من خلال العقل الإنساني ، من حيث عمل هذا العقل في الطبيعة الداخلية كذلك الحال في

ديمقريطس، حينها قال بعقل كلي ، فإنه قد تصور الطبيعة على غرار الإنسان

ومن هذا كله يتين في رأى يوثل كيف أن الفلاسفة الطبيعيين قد تصوروا الطبيعة الخارجية على أساس الطبيعة الإنسانية ولكن لكى تتم النظرة الصوفية لدى هؤلاء جيعاً ، جعوا بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الخارجية عن طريق الله فقال طاليس بوجود إله هو الطبيعة عينها ، ووحَّد بين الألمة ، أو على الأقل جعل زيوس فوق الألمة وفعل هذا بشكل أظهر منه أنكسمندريس ، حينها جعل اللا عدود هو كل الوجود، وهذا اللامحدود هو الله تقريباً وظهرت هذه النزعة إلى التوحيد بين الطبيعة وبين الألهة في أجلى صورتها عند إكسينوفان الذي حل حملة شديدة على الألمة المتعددة المنظور إليها نظرة إنسانية خالصة وحاول أن يجعل الألمة هي الطبيعة ، فقال بنوع من وحدة الوجود كذلك فعل هرقليطس في قوله باللوغوس ، على أساس أن اللوغوس هو العقل السائد في الكون ، وهو الله وظهر هذا من بعد عند بقية الفلاسفة اليونانيين السابقين على سقراط فكأنهم بهذا كله قد وُحُدوا بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية والله ويسمى يؤثل هذه النزعة باسم panentheismus أي أن الكل في الله (من عصم أي كل، و فَ في، و θέος الله ). وهذه النزعة كانت مرتبطة أشد الارتباط بالنزعة الأورفية فهما نزعتان قد سارتا جنباً إلى جنب ، فكان جميع الفلاسفة السابقين على سقراط أورفيين في نفس الآن ، لأنَّ نظرتهم كانت نظرة صوفية فطاليس مثلاً يحسب أن الطبيعة حية ، وأن المغناطيس حي كذلك وبهذا كله استطاع يؤثل أن يقول إن الفلسفة اليونانية صدرت عن مصدر صوفى .

ورأي يؤثل هذا كان يمثل نزعة سادت في عصر ما من العصور ، أعني في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر والعشرين ، حين كان التفسير الحشوبي لكل الأشياء هو السائد ، سواء عند الفلاسفة وعند المؤرخين ؛ أي في ذلك الدور الذي أصبحت فيه النظرة إلى الوجود نظرة إلى الحياة ، وعلى حد تعبير خيئرش ركرت كانت فلسفة الحياة هي البدع السائد في الفلسفة

وليس من شك في أن هذه النظرة الحيوية قد انقضى عصرها من سنة ١٩٢٠ تقريباً ، ولكن بقي لها مع ذلك كثير من القيمة ، لانها دلتنا على مصدر حقيقي تصدر عنه الفلسفة

في نشأتها وهو التصوف أو الدين ويجب هنا أن نلاحظ أن الدين لم يكن في نظر هؤلاء الفلاسفة الطبيعيين منفصلا عن الفلسفة ، بل كانا ـ وعل الأخص في البدء ـ شيئاً واحداً ، والفلسفة تنشأ دائياً ـ كيا يشاهد في التاريخ الروحي ـ في أحضان الدين ، كيا أثبت ذلك كارل يَسْبِرُز ويؤيد هذا ما نراه من أن الفلاسفة في الدور الأول للتفلسف يستخدمون المصطلحات الدينية ويتكلمون لغة الدين ، والدين أيضاً هو التصوف هنا ، فأخذهم عن التصوف وأخذهم عن الدين شيء واحد وقد كتب برجسون صفحات رائعة في هذا المُوضوع في كتابه وينبوعا الأخلاق والديس. ولهذا فلا بد لنا من أن ننظر إلى هذا العامل ، عامل الدين ، بعين الاعتبار، ونحن نبحث في نشأة الفلسفة اليونانية إلا أن الخطأ في كلام يؤثل هو أنه جعل النظرة الصوفية أو التصوف المصدر الوحيد للفلسفة فإن البحث التاريخي قد أثبت من بعد ، او اثبت من قبل ايضاً ، أنه إلى جانب الدين وجدت عناصر أخرى في أحضانها نشأت الفلسفة اليونانية ، هي أولا التفكير السياسي ، وثانياً التفكير الاخلاقي فهذه العوامل بجتمعة أي العامل الديني، والعامل السياسي ، والعامل الأخلاقي . هي المصادر الرئيسية التي نشأت عنها الفلسفة اليونانية

التفكير السياسي: ظهر من بين اليونانين قبل القرن السادس للميلاد رجالُ سياسةِ اشتهروا بالحكمة وكانت أقواهم مصدراً من مصادر التفكير عند اليونان، ومن أشهر هؤلاء صولون ويظهر من هذه الأقوال أنهم لم يكونوا يفرقون بين الأخلاق السياسية والأخلاق الفردية، وأن الواجب نحو الدولة أسبق من الواجب نحو الدات، أو بالأحرى ليس ثمت تعارض بين الاثنين وهذا التفكير السياسي قد طبع بطابعه كثيراً من الفلاسفة اليونانيين السياسي قد طبع بطابعه كثيراً من الفلاسفة اليونانيين السيامية في المدن التي السيامية في المدن التي السيامية في المدن التي الفيثاغوريون في اليونان الكبرى بجنوب إيطاليا ولم يكونوا جيماً يَجدُون الحياة السياسية منفصلة عن التفكير الفلسفي الخالص

التفكير الأخلاقي لم يشأ اتسلر أن يعترف بسأن الأخلاق يمكن أن تكون سابقة على الطبيعة ، ولهذا لم يكن من رأيه أن تكون الفلسفة الطبيعية نتاجا للتفكير الأخلاقي وذلك

لأن الفكر يتجه أول ما يتجه إلى الطبيعة الخارجية ويتجه من بعد إلى الطبيعة الإنسانية لكنه مع ذلك قد عدّ من بين المصادر المحلية التي صدرت عنها الفلسفة الطبيعية التفكير الأخلاقي الذي وجد عند الحكياء السبعة وعند بعض الشعراء والواقع أن التفكير الأخلاقي الذي كان في بلاد اليونان يقدّم لنا أول صورة من صور التفكير الفلسفي وهذا اليونان يقدّم لنا أول صورة من صور التفكير الفلسفي وهذا الإنسانية يرتفع بها الإنسان عن مستوى العرف والتقاليد ، ويكون في هذه الاعتبارات الاخلاقية عنصر تفكير عقلي ظاهر.

لكن هناك عاولات قام بها بعض الباحثين منذ عهد غير قليل أرادوا بها أن يثبتوا أن التفكير الطبيعي سابق على التفكير الأخلاقي ، وأن حوادت الطبيعة الخارجية هي التي تحدد وتعطي المقياس والقيم لحوادث الطبيعة الإنسانية بوصفها حياة وعتمماً ومن أشهر من قالوا حديثاً بهذا الرأي ربيع برتلو . فغي البحوث التي كتبها في ومجلة المتافزيقا العنوان و الفلك الحيوي والفكر الأسيويه قد حاول أن يثبت أن التفكير الطبيعي والمسائل الرئيسية في الطبيعيات هي يلاحظ على هذه المحاولة وعلى كل المحاولات المماثلة لها أنها لم يلاحظ على هذه المحاولة وعلى كل المحاولات المماثلة لها أنها لم طبيعية والواقع أن نقطة الابتداء أهي أخلاقية أم طبيعية والواقع أن نقطة الابتداء الهي أخلاقية أم المبيعية والواقع أن نقطة الابتداء الهي أخلاقية أم البيغية والواقع أن نقطة الابتداء الهي أخلاقية أم المبيعية والواقع أن نقطة الابتداء الهي أخلاقية أم المبيعية والواقع أن نقطة الابتداء دائماً في كل الحضارات هي النقطة الأخلاقية ، لا المبالة الطبيعية

فنحن نشاهد مثلا في الحضارة اليونانية التي نحن بصدد البحث فيها الآن أن التفكير الأخلاقي ظاهر ظهوراً واضحاً في المحصائد الهومرية وقد قال ماكس فنت في كتابه و تاريخ الاخلاقي في الجزء الأول، الفصل الأول) إن التطور الاخلاقي في بلاد اليونان قد سار بأن انتقل الإنسان من الانفعالات التي لا ضابط لها، إلى الحكمة وإلى الجرأة وهوبريس Δβρις، أي انتقل من الاخلاق الفردية التي يسودها الهوى، إلى الاعتراف بقانون كلي، وهذا القانون الكلي هو الذي يجب أن تسبر على أساسه الحياة الإنسانية وأول ماظهر هذا القانون ظهر على صورة فكرة القدر، وهذه الفكرة بدورها قد جرت عدة أفكار إلى جوارها فالقدر، موهذه مورا عسورة التي لا بد لكل إنسان أن

يخضع لها ، وهذه الضرورة يصورها اليونانيون على نحوين : فهناك الضرورة العمياة التي يخضع لها الناس والألمة على السواء والكائنات غير الحية أيضاً ؛ وزيوس نفسه ، وهو كبير الآلهة ، خاضع لهذا القدر ولكن القدر قد تُصور على نحو آخر ، وهو أنه القانون الأخلاقي السامي الذي يجب أن يخضع له الإنسان لكي يسير في حياته سيراً مستقيها فهو القانون الكلي العام الذي يجب أن تخضع له الحياة الإنسانية ، وإلا فإنها ستكون إذاً معارضة للآلهة ، وهذا ما يسمى الهوبريس أو القحة

وهذا التفكير مصدره فكرة التوحيد ، أي الرغبة في إيجاد قانون كلي واحد يعترف به الجميم ، ولا يستطيع الإنسان أن يخضع له وهذا القانون إذا تَصُور من ناحية أنه الضرورة المطلقة التي تسير الإنسان دون أن يكون نخيراً في أفعاله ، يؤدي إلى نظرة تشاؤم في الوجود وهذه النظرة نجدها واضحة عند ثيوجنيس ، وهي نزعة تميل إلى التشاؤم وتعد الحياة كلها شرأ وأكبر عثل لهذه النزعة التصورات الق قيلت خاصة بالإله ديونيزوس وكانت الوسيلة للخلاص من هذا التشاؤم ، أي للخلاص من هذه الضرورة ، الالتجاء إما إلى الطقوس الديونيزوسية أو إلى الطقوس الأورفية ، وهي طقوس تقوم خصوصاً على إمكان نسبان النشاؤم وآلام الحيأة عن طريق السُّكر أما إذا تصوّرت الضرورة على النحو الثاني بحسبانها قانوناً عاماً يسيِّر الأشياء في الطريق المستقيم ، فإنَّ فكرة القدر تنقلب إذاً إلى فكرة هي فكرة العدالة ٥١٤٠٦ وهذه المدالة تقتضى بدورها المقاب لأن الذي لا مخضع للقدر بوصفه عدالة يكون مُذنباً وهذا الذنب لا بد أن يكفر عنه ، وهذا التكفير هو عقاب الآلهة للشخص فالجريمة والمقاب هنا مرتبطان أشد الارتباط ولذا فإذا كان في العالم شر ـ كيا كعانا إلى القول بذلك تصور القدر على النحو الأول ـ فإن هذا السر ضروري أيضاً في الوجود ، لأنه عبارة عن التفكير الذي يكفِّر به إنسان عن خطاباه فوجود الشر طبيعة في الوجود من حيث إنه عثل المقاب

لكن يلاحظ مع هذا أن هناك \_ إلى جانب الشر \_ يوجد الخبر ، وهو اتباع القانون العام ، قانون العدالة فهذه النظرة الجديدة إذا نحالفة للنظرة الأولى من حيث إنها نظرة تفاؤل ، بينها الأولى نظرة تشاؤم وفكرة العدالة هذه فكرة لعبت دوراً خطيراً في النطور الفلسفي طوال العصر السابق

لسقراط ، بل نجدها عند أفلاطون وعند أرسطو كذلك والشيء الرئيسي الذي بجب علينا أن نستخلصه من هذا كله هو أن الغرض من إيجاد هذه الأفكار وهي القدر والعدالة الخ هو إيجاد نظرة واحدة في طبيعة الحياة الإنسانية بدلا من أن تُترَك إلى الاعتبار الشخصى وإلى الهوى الفردى ولقد كان اليونانيون، وبخاصة الأيونيون، بشعرون شعوراً قوياً حين نشأت الفلسفة ، وقبل هذا عند ما نشأ التفكير الأخلاقي ، إلى إيجاد الوحدة ، بعد أن رأوا أن الوجود كله تغير فأرادوا عند هذا التغير أن يطلبوا وحدة في الوجود، وكان هذا التغيير الذي استرعى انتباههم موجباً للدهشة ، والدهشة كيا يقول أفلاطون وأرسطو هي أول التفكير الفلسفي أو هي الدافع إلى التفكير الفلسفي بوجه عام ، فدفعت أول ما دفعت إلى هذا التفكير الأخلاقي فنشأت الوحدة في الحياة الأخلاقية ؛ ودفعت ثانياً عند طاليس ومن وليه من الفلاسفة السابقين على سقراط إلى نشدان وحدة في الطبيعة كما رأينا ذلك من قبل حين قلنا إن الفلسفة لا تبدأ حقاً بطاليس إلا من أجل أن طاليس قال إن الأشياء واحدة ، أى من حيث إن مرجعها جيعها إلى شيء واحد

ومن هنا نستطيع أن نعد أن هذا النوع من التفكير الأخلاقي كان هو العنصر الأساسي الذي دفع أو الذي عمل على إيجاد الفلسفة فإلى جانب العنصر الصوفي الذي ذكرناه من قبل ، يجب أن نعد أيضاً العنصر الأخلاقي بوصفه عنصراً أساسياً ومصدراً نشأت عنه الفلسفة وظاهر من كل الأقوال التي بقيت لنا من الفلاسفة السابقين على سقراط أن تفكيرهم كان مطبوعا بهذا الطابع الأخلاقي إلى أبعد حد. فنحن نجد أولا ان ديوجانس اللاثرسي ينسب إلى طاليس أنه قال إن كل شيء خاضع للضرورة ، ويأتي بعد طاليس انكسمندريس فيقول إن الوجود نشأ من الانفصال أو الابتعاد ، من حيث إن نوعا من النزاع قد نشأ في الوحدة الأولى التي هي اللا محدود أو الأبيرون απειρον. فأصل الوجود إذاً عند أنكسمندريس هو هذا العامل الأخلاقي ، أي النزاع؛ ولو أنه يجب أن يلاحظ هنا أن الاتفاق اتفاق شكل أو في اللفظ فحسب، أكثر من أن يكون اتفاقا في المعنى ؛ فإن هؤلاء الفلاسفة لم بصلوا إلى درجة من التجريد تسمح لهم بأن يستخدموا ألفاظا غير هذه الألفاظ الحسية ولهذا فإنا لا نستطيع أن نأخذ بالرأى الذي قال به ألبير ريفو في كتابه و مشكلة الصيرورة وفكرة المادة في الفلسفة اليونانية منذ البدء حتى ثاوفرسطس ،

(باريس سنة ١٩٠٦) حيث يقول إن كتاب و في الطبيعة و الأنكستدريس أولى به أن يُعدّ بحثا في الأخلاق من أن يعد بحثا في الطبيعة اخطأنا في الطبيعة حطأنا في الطبيعة حطأنا في المقصود من الكتاب خطأ تاماً ويأتي بعد هذا هرقليطس فيقول إن العدالة أو الضرورة هي القانون الذي يسير عليه المقانون باسم اللوغوس، ويصوره تصويراً حياً ، على شكل النار كذلك الحال عند برمنيدس نشاهد أن العدالة هي الحارسة لباب الحقيقة في قصيدته و في الطبيعة و ونشاهد أيضاً عنده أن الضرورة هي الأساس في كل الوجود، ويسميها عدده أن الضرورة هي الأساس في كل الوجود، ويسميها علم أفكار أخلاقية صرفة ، وهذه الأفكار هي التي تكون هذه الطبيعى كله

ثم مجعل أنبادوقليس من مبدأين رئيسيين من المبادى، الأخلاقية، هما المحبة والكراهية المبدأين اللذين يكونان الوجود؛ فعن طريق المحبة تتكون الأشياء، وعن طريق الكراهية تنفصل الأشياء ؛ والعالم يخلق من الخليط بأن تؤثر الكراهية فيه ، وهذه الكراهية هي التي تفرق أجزاءه ، فينشأ عن هذه التفرقة هذا الوجود ويأتي بعد ذلك الحبّ ، فيجمع هذه الأشياء المتفرقة ، ويرجعها إلى الوحدة الأولى وهكذا تتعاقب مملكتا المحبة والكراهية وبين مملكة الواحد والأخر فترة سكون ، كها سنرى ذلك مفصلا فيها بعد عند كلامنا عن مذهب أنبادوقليس

والذي يعنينا من هذا كله هو أن التصورات الأخلاقية هي التي أعطت لأنبادوقليس فكرة المبادىء الطبيعية ، أي أن المبادىء الطبيعية كانت على غرار المبادىء الأخلاقية ، فالأخلاق عنده كانت إذاً المصدر الذي عنه صدرت الأفكار الطبيعية وليوقبس يقول أيضاً بالضرورة ويجعل من هذه الضرورة القانون الذي به انفصلت الذرات من الخليط الأول وانحدرت في الكون من أجل تكوين الأشباء

وهكذا نجد دائماً عند هؤلاء الفلاسفة السابقين على سقراط أن التفكير الأخلاقي كان المصدر الذي صدرت عنه تصوراتهم للطبيعة ، أي أن الفلسفة عندهم قد نشأت عن مصدر أخلاقي بل استمرت هذه الأفكار الأخلاقية حتى عند أفلاطون ، فإنا نجد مثلا أن أسطورة الإر في المقالة العاشرة من ه الجمهورية ، تقوم على فكرة أخلاقية صرفة ؛

و و طيماوس ۽ تلعب فيها التصورات الأخلاقية أخطر دور، ومعروف أن و طيماوس ۽ هذه هي التعبير الكامل عن مذهب أفلاطون في الطبيعة

والخلاصة التي نستخلصها من كل ما قلناه ، هي أن المصادر التي نشأت عنها الفلسفة اليونانية مصادر متعددة من ناحية أخرى فهي متعددة مواء نظرنا إلى نشأة الفلسفة اليونانية على أنها نشأة علية خالصة ، أو على أساس أن هذه النشأة قد عملت فيها أيضاً أفكار أجنبية فإذا نظرنا إليها على أنها نشأت عن مصادر علية فحسب ، فإنا نرى أن نشأة هذه الفلسفة لم تكن عن مصدر واحد كها قال يوثل الذي أرجع هذا المصدر الواحد إلى التصوف ، وإنما كان يوثل الذي أرجع هذا المصدر الواحد إلى التصوف ، وإنما كان المصدر الأول ، هو التفكير الأخلاقي ، لأن الأفكار الرئيسية في الأخلاق قد نقلها الفلاسفة الطبيعيون من ميدان الحياة الإنسانية إلى ميدان الحياة الخارجية فصوروا الطبيعة الخارجية على أساس الطبيعة الإنسانية ولهذا فإن نيشه كان تُعقاً كل الخق حين قال إن الفلسفة بدأت بأن انتقلت التصورات وضوعية

# خصائص الفلسفة اليونانية ف العصر الثان

خلف المصر الأول من عصور الفلسفة اليونانية للمصر الثاني طائفة من المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية والمذاهب الطبيعية إلا أن هذه المعتقدات الدينية كانت لا تقوم على علم حقيقي بالألحة ودرات صحيحة لمذاهب الدين وأوضاعه ؛ كها كانت القواعد الأخلاقية عادات وتقاليد اكثرها شعبي ، أو عبارات استخلصت عرضاً على يد بعض من يسمون باسم الحكياء ، ولم تكن تكون مذهباً أخلاقياً بالمعنى الصحيح ، لانها لم تقم على قاعدة من العلم ولا منهج بالمغنى الصحيح ، لانها لم تقم على قاعدة من العلم ولا منهج الأخرى فلسفة ذات وجه واحد : إذ كان رجال هذا المصر يكتفون بالنظر إلى صفة واحدة من صفات الوجود ، ثم يعممون هذه الصفة ويجعلونها الأساس في كل شيء ؛ كها يقولون بجدأ واحد يرجعون إليه كل شيء ؛ كها يقولون بجدأ واحد يرجعون إليه كل شيء أيهم اي

ولكن الحياة الفكرية والروحية في بلاد اليونان بدأت

تتطور تطوراً هاثلا في القرن الخامس قبل الميلاد: إذ أخذت المعتقدات الدينية تفقد ما لها من ثقة ونفوذ عند الطبقة المثقفة بأسرها، واتسع مدى الإنكار عند الكثيرين حتى شمل وجود الألحة أنفسهم فلم يعودوا بهم يؤمنون ثم إن مطالب الحياة، من الناحية الأخلاقية، قد اتسعت وتشعبت حتى أصبحت تلك القواعد الساذجة التي وضعها من يسمون باسم الحكياء غير كافية لإشباع الحاجات الجديدة التي وجد اليونانيون أنفسهم فيها إبان تلك الفترة وإنا لنلاحظ أن الكثيرين من الفلاسفة السابقين لم ينسوا أن مجملوا على هذه المعادات الشعبية، وأن يكونوا دعاة إقامة مذهب في الأخلاق على أساس من العلم الصحيح ومنهج في البحث مستقيم، ولا أن يضموا صورة له إجالية هذا إلى أنه كان من شأن ولا أن يضموا صورة له إجالية هذا إلى أنه كان من شأن الفرد ومكانة الدولة تختلف عيا كانت الحال عليه من قبل الفرد ومكانة الدولة تختلف عيا كانت الحال عليه من قبل

فجاء السوفسطائيون وعبروا أحسن تعبير عن هذه الحال التي وجد فيها اليونانيون أنفسهم إبان ذلك الحين، وكانوا بعنايتهم بمشاكل الإنسان وانصرافهم عن دراسة مشاكل الطبيعة الحارجية عثلين لهذا الإنكار الذي شعر به الناس بإزاء المذاهب الطبيعية القديمة ؛ وكانوا بهذا أيضاً المنادين أو الممهدين لقبام نوع آخر من الأبحاث مختلف كل الاختلاف، موضوعه الإنسان كيا أنه، من ناحية نظرية المعرفة ، كانت مصادر المعرفة التي وثق بها السابقون قد تزعزع أساسها إلى حد كبير: فالمعرفة الحسية التي كانت المصدر الأول للمعرفة قد ثار عليها فلاسفة كثيرون من قبل أمثال هرقليطس وبرمنيدس وديموقريطس وأنكساغورس ولم تكن حركة السوفسطائية - كها رأينا في 1 ربيع الفكر اليوناني هـ حركة هدم بقصد الهدم المجرد ، وإنما كانت حركة هدم لبناء جديد ؛ لأنها كانت تعبر عن روح العصر ، وروح العصر لم تكن تمثل ارتخاء ونفاداً في قوة الروح اليونانية ، بل كانت تمثل ، على العكس ، قوة جديدة شاعت في هذه الروح ، فشعرت برغبة ملحة في إيجاد نظرة جديدة في الوجود ؛ ومن هنا نفهم بماذا تختلف النزعة السوفسطائية عن نزعة الشكاك في العصر الثالث من عصور الفلسفة اليونانية فإن نزعة السوفسطائيين تمثل فيضان قوى الروح اليونانية ، بينها نزعة الشكاك تمثل ، على العكس من ذلك ، نفاد هذه القوى واضمحلالها

فكان لا بد إذن ، تبعاً لهذا ، من أن يتخد الناس مذهباً جديداً في الأخلاق والدين والمعرفة بوجه عام ولما كان المصدر الأول لفساد المذاهب الموروثة في هذه النواحي كلها هو المنهج الذي سار عليه السابقون - ففساد الدين كان مرجعه عدم قيامه على العلم الصحيح ، وفساد الأخلاق يرد الى عدم وضعها على أساس من النظر المستقيم ، وفساد الفلسفة الطبيعية راجع إلى عدم إحاطتها بكل ما يقتضيه الموجود - نقول إنه نظراً إلى هذا كله ، كان لا بد أن تبدأ الفلسفة المجددة من طريق نحالف للطريق الأول ، أي كان عليها أن تبدأ من الإنسان كي تصل إلى الطبيعة ، لا من الطبيعة كي تصل يوماً ما إلى الإنسان

ومن أجل هذا كانت الخاصية الأولى من خصائص الفلسفة الجديدة أنها بدأت بالبحث في العلم والمدركات أو التصورات من حيث قيمة هذه التصورات ، وإمكان المعرفة ، والمنبج الذي يجب أن يسير عليه الإنسان كي يصل إلى المعرفة أما نقطة الابتداء في العلم فيجب أن لا تكون الأشياء الخارجية بما هي خارجية ، بل ماهيات الأشياء بنتجه البحث أولا إلى الماهيات ويعد الوجود الخارجي ثانويا بالنسبة إليها ، أما الوجود الأول والحقيقي فهو وجودها بالنسبة إليها ، أما الوجود الأول والحقيقي فهو وجودها باكنت قبل فلسفة الجديدة إذن فلسفة ماهيات ، بدل أن كانت قبل فلسفة طبيعيات أما المنهج فيجب أن لا يكون منهجاً قاصراً ، كها كانت الحال عند الفلاسفة السابقين ؛ بل لا بد للإنسان أن يراعي جميع النواحي للشيء الواحد وغتلف الصفات التي تتضمنها الماهية فلا مناص إذن من تحليل الماهية من أجل استخراج كل الصفات التي تدخل تحتها وهذا هو ما يسعى باسم المنهج الديالكتيكي

أما من ناحية موضوع العلم ، فإن العلم يجب أن يتجه إلى الإنسان في كل مظاهره أولا وقبل كل شيء ومن أجل هذا سيكون للأخلاق المقام الأول أما الطبيعيات ، فعل الرغم من العناية بها ، فإنها ستأتي في مكان ثانوي ، لأنه لما كان الوجود الحقيقي عند الفلسفة الجديدة هو وجود الماهيات ، فإن هذا الجزء الخاص بالماهيات سيكون الجزء الرئيسي ، وستكون الطبيعيات في مركز ثانوي بازائه وهذا المجزء من الفلسفة المتعلق بالماهيات هو ما بعد الطبيعة ؛ أعنى من هذا كله أن الطبيعيات ثانوية بالنسبة إلى ما بعد الطبيعة أما الأخلاق فسيكون لها ، كها قلنا المقام الأول بل والوحيد

عند سقراط ، فإن هذا لم يبحث في شيء غير التصورات والماهيات والفضائل وكذلك الحال بالنسبة إلى أكثر المدارس السقراطية الصغيرة مثل الميفاريين والقورينائين . وأرسطو نفسه الذي جعل للطبيعيات أهمية كبيرة ، وتوسع فيها الكثير من التوسع ـ يذكر صراحة في المقالة الأولى من كتاب دما بعد الطبيعة ، (ف ص م م ٨٩٧ ب ٤ ـ ١١) أن الطبيعيات ثانوية بالنسبة إلى ما بعد الطبيعة ، لأن هذه أرفع العلوم من حيث المرضوع وهو الله ، وشرف كل علم بشرف موضوعه

فمن هذه النواحي الثلاث إذن سنجد الفلسفة الجديدة غتلفة كل الاختلاف عن الفلسفة القديمة وهذا في الواقع ما فمله سقراط وأفلاطون وأرسطو أجمون فإن فلسفتهم متجهة إلى الإنسان وإذن ستكون أخلاقية ؛ ونحوالماهيات في نظرية المعرفة ، فهي إذن معنية بالبحث في نظرية المعرفة بوجه عام ؛ ونحو وجود الماهيات بوصف الوجود الحقيقي ، فستكون إذن فلسفة مثالية وعلى الرغم من كل الاختلافات الجزئية التي نشهدها لدى هؤلاء الفلاسفة الثلاثة ، فإنه من الواضح أنهم متفقون جميعاً في هذه الصفة ، صفة المثالية -فأرسطو لا يقل مثالية عن أفلاطون لأن الوجود الحقيقي عنده هو أيضاً ليس وجود المادة بل وجود الصورة وكل ما هنالك من خلاف بينه وبين أفلاطون في هذا الصدد هو في أن أفلاطون جعل الصور مفارقة ؛ أما أرسطو فقد جعل الصورة والهيولي توجدان معاً غير منفصلتين ، بل نذهب إلى أبعد من هذا فنقول : إن هذا يؤذن بأن أرسطو كان مثالياً مغالياً ، لأنه لم يقل إن وجود الصورة بجب أن يكون ملازماً لوجود الهيولي إلا لأنه يريد أن يجعل الوجود الحقيقي دائهاً هو وجود الصورة أو الماهيات إذا سيكون كل وجود ـ في هذه الحالة ـ مرتبطاً بوجود الماهية ، مما يضفي على الماهية فوة أعظم في الوجود

وهكذا نرى أنه بينيا كان اتجاه الفلسفة اليونائية في العصر الأول إلى البحث في أصل الأشياء وجوهرها وعد هذا الجوهر جوهراً مادياً صرفاً ، كان اتجاهها في العصر الثاني إلى البحث في الماهيات أولا ، وإلى حسبان أن الماهية الحقيقية أو الوجود الحدي بل الوجود الروحي أو وجود الماهيات. وبعد أن كانت المعرفة في العصر الأول ساذجة لم تحاول أن تمتحن نفسها وأن تعرف القواعد التي يجب أن تصدر عنها والمصادر التي يجب أن تصدر عنها ، نرى البحث تسبر عليها والمصادر التي يجب أن تصدر عنها ، نرى البحث

الفلسفة اليونانية

في العصر الثاني يتجه إلى أصول المرفة ، وأي هذه الأصول جدير بالثقة فيه ، وأي منهج يجب أن يسلكه الإنسان لكي يصل إلى معرفة الحقائق فهناك إذن من ناحية ، مثالية تعارض تلك المادية المتغلغلة في العصر الأول ، ومن ناحية أخرى بحث في نظرية المعرفة يقابل الثقة العمياء بالحس كها كانت موجودة في العصر الأول أيضاً

إلا أنه يجب ألا نفهم ـ من كون فلاسفة هذا العصر الثاني يقولون بأن الوجود الحقيقي هو وجود الماهيات أو التصورات أو المدركات أن هؤلاء الفلاسفة نزعوا نزعة مثالية مطلقة وحسبوا الوعي أو و الأنا ، هو كل الوجود ـ كيا سنرى ذلك فيها بعد في الفلسفة الحديثة في المثالية الألمانية وبخاصة عند فشته ـ فإن مثل هذه المثالية المطلقة لم تظهر في بلاد اليونان ، كما أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المثالية أو هذه النزعة الذاتية في مقابل الموضوعية ، التي ظهرت جلياً عند فلاسفة هذا العصر الثاني تختلف اختلافاً بيناً عن الذاتية كيا ظهرت في العصر الثالث فإن الذاتية في هذا العصر الثالث جملت النظر تابعاً للعمل وجعلت القيمة العليا للنظرات الأخلاقية أو للمسائل العملية ، بينها على العكس من ذلك نجد أن ذاتية هذا العصر الثان كانت تجعل النظر قبل العمل ، بل إنها أرجعت العمل كثيراً إلى النظر ، فنجد أن أرسطو يحسب أن الفضيلة الكبرى أو فضيلة الفضائل هي النظر، وكذلك الحال سواء عند أفلاطون أوعنـدسقـراط.

كيا أنه يلاحظ أن فلاسفة العصر الثالث لم يعنوا بالطبيعيات أية عناية ، أما في العصر الثاني فإننا نرى أنه . على الرغم من أن سقراط لم يعن إلا بنظرية المعرفة والأخلاق . فإن أفلاطون قد جعل الطبيعيات جزءاً مكملا للأخلاق ولنظرية المعرفة ، ولمذهبه في الوجود ثم إن أرسطو امند بالطبيعيات فاعطى لها أعظم صورة وصلت إليها حتى العصر الحديث كيا أن فلاسفة العصر الثالث إما أنهم أرادوا أن ينصرفوا عن العالم الحارجي ، وإما أنهم لم يجدوا من وسيلة إلا الحضوع النام لما تقتضيه الطبيعة ، وإما أن يكونوا متصوفة زهاداً وعلى العكس من ذلك كان فلاسفة العصر الثاني لا يفرقون تفرقة كبيرة بين السياسة وبين الأخلاق ، فأفلاطون يمنى كثيراً بيان الصلة بين الأخلاق الفردية وواجبات الدولة ، وأرسطو يكرس جزءاً كبيراً من بحوثه للسياسة ، ويجعل السياسة مرتبطة بالأخلاق تمام الارتباط ، ومعنى هذا أن العصر الثاني لم يجاول

الفصل بين السياسة والأخلاق ، ولم يفعل كيا فعل رجال العصر الثالث حين انتهى بعضهم ، وهم الأبيقوريون ، إلى أن الفضيلة العليا هي الاكتفاء بالذات والانصراف التام وعدم التأثر بالطبيعة الخارجية أو بأي شيء خارجي ، كيا هو واضح في الفكرة المعروفة عندهم باسم عدم الاكتراث ، وكيا فعل البعض الآخر وهم الرواقيون حين قالوا إن الفضيلة الكبرى هي الخضوع والتسليم لكل ما تأتي به الطبيعة ، وهذا ما يسمى باسم الاتركبيا ؛ كيا أن النزعة العلية نزعة التحلل من الوطن وحسبان الوطن هو العالم ، وهي التي ظهرت جلياً في العصر الثاني ، هذه النزعة كانت مجهولة تقريباً لدى رجال العصر الثاني

ومن هذا كله نستطيع أن نجد خصائص الروح اليونانية ظاهرة كل الظهور في العصر الثاني ، وإن كانت تلك الخصائص قد بدأت تضمحل شيئاً فشيئاً حتى في هذا العصر نفسه وفلسفة العصر الثاني يمثلها ثلاثة فلاسفة عظام أولهم سقراط ، وثانيهم أفلاطون ، وثالثهم أرسطو وهؤلاء جيعاً يرتبطون برابطة التلمذة كها أن الخصائص التي ذكرناها عن العصر.الثاني نجدها واضحة لدى هؤلاء الثلاثة جميعاً ـ فسقراط يقول إن المعرفة الحقيقية هي معرفة الماهيات ويرجع الفضيلة إلى المعرفة ، فيقول إن الأخلاق نفسها تقوم على الماهيات بمعنى أن الفضيلة هي العلم ، والعلم هو علم بالماهيات ، فالفضيلة مرجعها في النهاية إذن إلى الماهيات. وأفلاطون يرتفع بهذه الماهيات عن الوجود الحسى فيجعل لها وجوداً مستقلاً مفارقاً للموجودات، قائلاً إن صلتها بالموجودات الحسية هي صلة مشاركة فحسب وأرسطو يقول إن وجود الصورة هو الوجود الحقيقي ، أما وجود الهيولي فوجود من الدرجة الدنيا والفارق بينه وبين أفلاطون ، هو أن أفلاطون يجعل الصورة مفارقة للموجودات المحسوسة ، بينها أرسطو يجعل الصورة والهيولي متصلتين ، وهو إنما يلجأ إلى هذا لأنه وجد أن الهيولي لا يمكن أن يكون لها وجود إلا إذا كانت الصورة موجودة معها ، لأنها المصدر للوجودها وماهيتها ، فإذا ذهبت الماهية ذهب الباقي أو العرض ؛ والهيولي عند أرسطوهي انفعال صرف تجري فيها التغيرات ، فلا يمكن إذن أن يكون لها وجود حقيقي ، إلا عن طريق الصورة ؛ ولهذا نرى أن وجود الصورة يجب أن يكون متصلا دائياً أبدأ بوجود الهيولي

وهكذا نجد أن الخصائص التي ذكرناها عن هذا

العصر توجد كلها عند ممثل هذا العصر جيعاً إلا أن هناك مدارس صغيرة وجدت إلى جانب هؤلاء ، وانحرفت بعض الإنحراف عن رؤساء المدارس التي هي تابعة لها وهذه المدارس أشهرها ثلاثة بالنسبة إلى سقراط ، وواحدة بالنسبة إلى أفلاطون ، وواحدة أخرى بالنسبة إلى أرسطو . والمدارس الأولى الثلاث تسمى باسم المدارس نصف السقراطية وهي الميغارية والكلبية والقورينائية. أما مدرسة أفلاطون فهي الأكاديمية ، ومدرسة أرسطو هي المشاتية والشيء الذي يفرق بين هذه المدارس من ناحية وبين رؤ ساء هذه المدارس من ناحية أخرى هو أن هذه المدارس اتجهت مندفعة في تيار معين انحرف بها عن مؤ ـس المدرسة ، فجعلها أقرب إلى مدارس العصر الثالث منها إلى مدارس أو رجال العصر الثان فبعضها اتجه نحو ذاتية مغالبة كها فعل الكلبيون مثلا والقوريناثيون ، واتجه بعضها إلى الأبحاث المنطقية وانصرف بها كثيراً عن الأبحاث الأخلاقية ، كها فعلت المدرسة الميغارية أما مدرسة أفلاطون فقد تأثرت كثيرا بالمدرسة الفيثاغورية وانحرفت انحرافأ كبيرأ عن روح مؤسسها كذلك الحال في المدرسة المشائية ، فقد اتَّجه بعضها نحو الطبيعيات ولم يجمع بين الطبيعيات وسين المنطقيات والأخلاقيات كها فعل رئيس المدرسة ، وانصرف بعضها الآخر إلى الأخلاق واللاهوت على حساب بقية الفلسفة ومن هذا كله نستطيع أن نقول إن هذه المدارس جميعاً كانت تبارأ جانبياً إلى جانب التيار الكبير الذي مثله كل من سفراط وأفلاطون وارسطو .

# خصائص الفلسفة اليونانية في العصر الثالث

وصلت الفلسفة اليونانية إلى أعلى درجة استطاعت أن تبلغها عند أرسطو وأفلاطون فالفلسفة الطبيعية قد أقيمت على قواعد ميتافيزيقية وأصبحت تكون نظرة شاملة في الوجود ، ولم يقتصر النظر على الناحية المادية من الطبيعة ، بل اعترف بوجود ثاثية مطلقة لا سبيل إلى القضاء عليها في داخل نظام الوجود ، وهي الثاثية بين الروح وبين المادة ، أو بين الهيولى وبين الصورة والفلسفة الأخلاقية قد تكونت بين الهيولى وبين الصورة والفلسفة الأخلاقية قد تكونت وأصبحت ذات أساس ثابت بالنسبة إلى هذه الحضارة اليونانية ، إذ أكبل ما بدأه سقراط ، ولم تعد الأخلاقي مجموعة من الأقوال المتناثرة التي لا تسري فيها وحدة ولا تقوم على قواعد ميتافيزيقية عددة ؛ وارتبط ما بينها وبين السياسة ، فلم

يعد للواحد وجود دون الآخر؛ ونظرية المعرفة قد أخذت وضعها الصحيح، وأضيف إليها - خصوصاً عند أرسطو - عميد دقيق لمعاني الألفاظ، ونظر إلى كثير من المشاكل المتافيزيقية نظرة ثابتة واسعة تقوم على أساس الإدراك العقلي الصرف - بالقدر الذي استطاعوا به ذلك - لظواهر الوجود وما يخضع له من قوانين ؛ وبذا بلغت الفلسفة - بالمعنى الدقيق - أعل درجة قُدَّر لها أن تبلغها في هذه الحضارة ثم أضيف إلى الفلسفة البحث العلمي بمعناه الدقيق فإلى جانب فلسفة التصورات التي بدأت بسقراط وبلغت نهايتها عند أرسطو، نجد أن المنهج العلمي القائم على الملاحظة ، بل وعلى شيء من التجربة ، قد أخذ مكانة إلى جانب منهج التصورات أو المنهج اللماكتيكي

إلا أنه إذا كانت الفلسفة قد بلغت عند أرسطو أعل ما قُدُّر لِمَا أَن تبلغه ، فإن هذا ليس معناه أن المشاكل التي عرضت للفلاسفة اليونانيين قد وجدت حلَّها النهائي ، بلُّ ظلت هناك عدة مشاكل تركتها هذه الفلسفة دون حل ، أو حلتها على نحو غير مُوْض . فهذه الثنائية بين الروح وبين المادة ، أو بين الهيولي والصورة ، وهي الثناثية التي أكدُّها أفلاطون إلى أقصى حد ، لم يستطم أرسطو\_ على الرغم مما قام به من نقد لمذهب افلاطون ـ أن يقضى عليها ، بل ولا أن يخفف منها ، فأصبحت الفلسفة تبدأ داثياً من التصورات ، وتتهى دائها إلى التصورات ثم إن الصلة . تبعاً لهذا . بين الجواهر المتحققة في الخارج ، وبين التصورات المناظرة لها في الذهن لم تحل عند أرسطو على نحو مقنع. هذا إلى ان المنهج العلمي كان في الغالب مقصوراً على المنهج الديالكتيكي ، وهو منهج له من العيوب ما لكل فلسفة تصورية من عيوب التجريد المطلق ، وعدم إمكان الرجوع إلى التجربة ، وقيام تعارض شديد بين التجربة وبين التصور .

هذا إلى أن الفلاسفة اليونانين جيماً قد صدروا في كل أبحاثهم ونظراتهم في الوجود عن ثقة مطلقة في الموجودات الخارجية ، أي أنهم لم يشعروا بعد بما هناك من تضاد بين العقل أو القوة المدركة وبين الأشياء التي هي موضوع الإدراك ، وإنما كانوا يوفّقون ، أو بتعبير أدق لأن التوفيق لا يأتي إلا بعد التمييز كانوا لا يميزون بين الذات والموضوع ، ما جعل فلسفتهم خليطاً من الموضوعية والمداتية ثم إن البحث العلمي ، إذ قام على أساس فلسفة التصورات ، لم يكن من المستطاع أن يؤدي إلى نتائج ثابتة ؛ فالتقدم العظيم

الغلسفة اليونانية

الذي لقيه العلم في العصر الحديث ، إنما يقوم على أساس إدخال التجربة والمشاهدة في كشف الحقائق العلمية ، أما التصورات وتحليلها فهي خطوة ثانوية تأتي بعد التجربة والمشاهدة ومرجع هذا كله من ناحية إلى فلسفة التصورات ، ومن ناحية أخرى إلى عدم إدراك التعارض بين الذات وبين الموضوع .

إلا أن هذا التمارض بين الذات والموضوع كان بطبعه غريباً عن الروح اليونانية ، لأن من خصائص هذه الروح القول بالانسجام بين العالم الخارجي والعالم الباطن ، وبين العالم الأكبر وبين العالم الأصغر ، فلم يكن من المكن إذاً ، ما دام هذا في طبيعة الروح اليونانية أن يجد ما يخرجها عن هذا الوضع و هذا لم يكن مقدرا هذا النقص أن يُصلح بعد أرسطو أما المنهج العلمي ، فقد كانت تُعوزه الأجهزة التي يكن بواسطتها أن تُعين الظواهر تعيناً دقيقاً ولم يكن من شأن الروح اليونانية أن تدخل صناعة فنية بالمعنى الحقيقي ، ولهذا لم يكن مقدراً لها كذلك أن تنتج شيئاً ذا بال في الناحية العلمية ، أعني أن الذين تلوا أرسطو ما كان لهم أن يزيدوا شيئاً بعتد به ، على ما فعله أرسطو ومن سبقه

فهذان العيبان إذاً \_ ونعني بها عدم إدراك التعارض بين الذات والموضوع، مما أدَّى إلى عدم تحليل طبيعة المعرفة، وبالتالي طبيعة الوجود ، تحليلًا دقيقاً ؛ ثم عدم إقامة البحث العلمي على أساس المشاهدة والتجربة ـ ، نقول إن هذين العيبين إذاً كان مقدراً لها أن يظلا كذلك فإذا كانت فلسفة التصورات قد وصلت عند أرسطو إلى أعلى درجة ، فلم يكن من المنتظر إذا أن يقوم الفلاسفة الذين أتوا بعده بكشف جديد لا في الفلسفة العلمية ، ولا فلسفة الوجود ، ولا نظرية المعرفة إنما كان عليهم أن يعنوا بدراسة مسألة لم تكن في الواقع بذات أهمية كبرى بالنبة إلى دور الحضارة ، في الحضارة اليونانية ، ونعني بها مسألة الأخلاق ويفهم من الأخلاق هنا، الأخلاق الفردية، أي المتعلقة بتحقيق السمادة للفرد أو للمجموع بوصفه مجموعة أفراد فمثل هذه الفلسفة الأخلاقية التي تعتد بالفردية وتنشد الخلاص ، لا يمكن أن توجد بشكل واضح في دور الحضارة ، لأن الإنسان في هذا الدور لا يستطيع أن يميز تمييزاً كبيراً بين الحياة العملية الخارجية ، وبين الفكر والحياة الباطنة ومثل هذا التمييز هو الأساس في كل بحث أخلافي فردي ، لأن الشعور بالشخصية \_ ونقصد بالشخصية هنا الذات المفردة \_ لا يكون

واضحاً إلا في دور المدنية ، فيا يقوم من أبحاث حول ا المنخصية لا يوجد بالتالي إلا في الدور الاخير .

والحياة الساسية اليونانية كانت تؤذن جذا أيضاً ، فبعد موقعة كيرونيا سنة ٣٣٨ ، فقد اليونانيون استقلالهم وفقدوا حريتهم الفردية ، وارتفعت بذلك الحواجز التي كانت تفصل فصلًا دقيقاً بين اليونانيين وبين المتبربرين أو الأجانب ثم جاء الإسكندر ففتح أبواب الثقافة اليونانية للشرق، وفتح بذلك أبواب الثقافة الشرقية لليونانيين ، فحدث عن هذا الامتزاج بين الثقافتين مزيج جديد هو ما يسمى باسم و الحلينية ،. وجذا التزاوج بين الثقافة اليونانية والثقافة الشرقية حدث نوع مما يسميه اشبنجلر باسم والتشكل الكاذب ع. فقد تقابلت هنا حضارتان ، أو بالأحرى تقابلت حضارة واحدة قد بلغت أوجهًا ، مع حضارة أخرى أو ثقافة قد انحلت منذ زمن طويل ، ولم تبق فيها إلا حياة ضئيلة وحينئذ استطاعت الثقافة اليونانية في بادىء الأمر ، أن تفرض سلطانها فبعد أن كان كانت الثقافة الشرقية قائمة ، انتصرت الثقافة اليونانية على الثقافة الشرقية لكن ـ كها يحدث دائياً من امتزاج جنس أعلى بجنس أدنى ـ حدث فساد وانحطاط في مستوى الجنس الأعلى لحساب الجنس الأدني وهكذا حدث بالنسبة إلى الحضارة اليونانية إذ غزتها الحضارة الشرقية بما فيها من تهاويل وأمور تتصل بالخوارق والسحر، وما فيها من أديان بالمعنى السحرى الصوف ـ فخضعت الثقافة اليونانية لهذه العناصر الأجنبية السحرية ، ومن ثم أخذت في الاضمحلال حتى أتت على نهايتها وهكذا كان الاسكندر الأكبر\_ بفتحه لبلاد الشرق\_ عنةً شديدة على الروح اليونانية ، لأنه أدخل فيها عناصر شرقية ، فمسخ تفكير الحضارة اليونانية ووضعها في قوالب لا تتلاءم مطلقاً مع طبيعتها ، فكانت نتيجة هذا التغير في الوضع السياسي أن تحولت النظرة من الوجود ومن الفكر، إلى السلوك والعمل فلم يعد المفكر ينشد من وراء تفكيره أن يُدرك مظاهر الوجود ، وأن يتبين ما فيه من قوى ، وأن يفسر ما تخضع له الطبيعة من قوانين ، وإنما أصبح كل همه \_ ما دام هذا كله لا يعنيه في شيء ـ أن يوجد لنفــه قواعد للــلوك والمقصود بالسلوك هنا ، المعنى الضيق للكلمة ، أي سلوك الفرد بإزاء نفسه \_ إن صح هذا التعبير \_، عمني انعكاف الفرد عل ذاته ، ومحاولته إيجاد طمأنينة سلبية بالنسبة إلى نفسه لأنه لما كان قد فقد حريته في العالم الحارجي ، فقد راح ينشد نوعاً من الحرية في العالم الباطن ؛ ولما كان قد فقد استقلاله

السياسي ، فقد انصرف عن السياسة انصرافاً تاماً ، وأصبح يفرق بين السياسة والإخلاق ، فلم تعد السياسة واجبات المواطن وحقوقه وإنما أصبحت مجموعة القواعد التي يصل الإنسان باتباعها إلى السعادة الفردية ؛ والسعادة هنا إنما هي الاطمئنان الشخصي

وبذهاب الروح القومية ، وفقدان الاستقلال السياسي ، لم يعد المفكر أو الفيلسوف ينظر إلى الوطن بحسبانه الوحدة الأولى التي ينجه إليها كل تفكيره ، ولم يعد بفرق بالتالي بين نفسه وبين الأجانب، أي بين اليونان والمتبربر، لكى يجافظ بهذا على الأبعاد ـ على حد تعبير نيتشه ؛ وإنما أصبح المفكر اليونان ـ بعد أن فقد كل شخصيته . ينظر إلى جميع الناس بحسبانهم إخواناً ومواطنين عالمين \_ إن جاز مثل هذا التناقض في الحدود \_ أي أن اليوناني قد أصبح بعدُّ نفسه غير مرتبط بمدينة ، وبالتالي خاضعاً لقوة خارجية لا يتبين مداها ، وهذا معناه أنه قد فقد بوجه عام كل شخصيته السياسية ولم يعد من الممكن أن يعنى بالسياسة بعناها الحقيقي،، لأن السياسة بعناها الدقيق لا يمكن أن يشتغل بها إلا من عرف الحرية واستطاع أن يوفق بين الأخلاق والسياسة ، وبالتالي أن يجعل الاثنين شيئًا واحداً ، فمن هنا نرى أن الاتجاه في التفكير قد انصرف من النظر إلى العمل أولا ، ثم إن هذا العمل قد امتاز بصفة جديدة وطابع خاص لم يكن معروفاً من قبل . وهاتان الخاصيتان نجدهما وأضحتين كل الوضوح في المذاهب الفلسفية التي نشأت بعد أرسطو، من رواقية وأبيقورية وشكيّة لأن هنه المدارس كلها قد انصرفت عن النظر الفلسفي الصرف وعن التفكير المجرد المارى عن العمل ، إلى الأخلاق العملية والسلوك

وهذا ظاهر جداً بالنبة إلى الأبيقوريين والشكاك فالأبيقوريون لم يعنوا عناية صحيحة بالمسائل الطبيعية ونظرية المموفة ، والشكاك كانوا أولى الناس بألا يعنوا بشيء من هذا ، نظراً إلى أنهم كانوا يشكون في إمكان المعرفة المجردة ، فكانوا تبعاً لهذا لا يقيمون أي وزن للتفكير النظري بمعناه الصحيح أما الرواقيون ، فلئن عنوا بشيء من الطبيعيات ومن نظرية المعرفة وخصوصاً المنطق ، فها كان ذلك إلا مقدمة ووسيلة للغاية الأولى وهي الفضيلة والأخلاق العملية ، لأن المعرفة الطبيعية أو المنطقية كانت عند الرواقيين دائياً وسيلة إلى المبياء المعرفة الطبيعية أو المنطقية كانت عند الرواقيين دائياً وسيلة إلى المبياد إلى المنطق قد أصبح

هو الفضيلة الاخلاقية ! وهكذا نرى أنه حتى الذين عنوا بشيء من الطبيعيات ، قد جعلوا مركز الطبيعيات ثانوياً بالنبة إلى مركز الأخلاق

والخاصية الثانية ـ وهي انطباع الأخلاق بطابع جديد ـ نراها كذلك واضحة في هذه التبارات الثلاثة فهذه الأخلاق الجديدة لم تكن أخلاقاً إيجابية ـ كها كانت الحال عند سقراط وأفلاطون وأرسطو من قبل ـ وإنما كانت أخلاقاً سلبية ، كل ما ترجوه أن تحقق للفرد شيئاً من الطمانينة السلبية على صورة المخلو من الانفعال الأتركيا عند الأبيقوريين ، وعلى صورة الحلو من الانفعال (أو الأباتيا) عند الرواقين ، ثم على صورة التوقف وتعليق الحكم والفعل عند الشكاك وتمتاز هذه الطمانية السلبية أولاً برجوع الإنسان إلى نفسه وانعكافه على ذاته ، وعدم عنيته بشيء يتصل بالخارج وبالكون الأكبر وتمتاز ثانياً بأنها تنشد الخلو من الانفعال وصفاء النفس من كل تأثرات وجدانية ؛ كها تمتاز ثالثاً بأنها سلبية ، أقرب ما تكون إلى الصوفية الاخلاقية وهذه الصفات نجدها واضحة كل الوضوح في هذه التبارات الثلاثة جيعاً

هذا فيها يتصل بفقدان البونانيين استفلالهم السياسي وأما فيها يتصل بنفوذ الأفكار والثقافة الشرقية إلى الحضارة اليونانية ، فإننا نجد أن هذا قد أنتج آثاراً عدة في التفكير الفلسفى فقد امتاز هذا التفكير أولا بميل إلى الدين ، وليس المقصود بالدين هنا ، الدين كها كان يفهم من قبل في دور الحضارة اليونانية ، وإنما الدين هنا هو الأخلاق ( اليونانية ) منظوراً إليها من ناحية ضيقة، بمعنى أن الدين هو وسيلة الخلاص. وفكرة الخلاص هذه من الافكار التي تلعب الدور الأكبر في الدين على النحو الجديد، ذلك لأن الدين بالمعنى القديم قد فَقِد، لأن الدور الذي نحن بصدده هو دور الإلحاد الملازم دائياً لدور المدنية. فلم يعد واحد من الفلاسفة يؤمن بالألمة القدماء أو يؤمن بقوة عليا هي المثل الأعلى الذي يضع فيه الإنسان كل آماله. وإنما أصبح هؤلاء \_ تبعأ لنظريتهم الأخلاقية ـ ينظرون إلى الله بحسبانه وسيلة أو يوصف محقّقاً للخلاص الأخلاقي، أعنى أن الدين قد طبع بطابع أخلاقي صرف: وكان طبيعياً من أجل هذا أن تجد الأفكار الشرقية المتصلة بالمتوسطات مجالًا واسعاً في تصورات هذا العصر الدينية. وعلى هذا بـدأ الاعتراف بـوجود هـوة بين المتنـاهي واللامتناهي يظهر.

### ئلا

### Lorenzo Valla

من رجال النزعة الانسانية في ايطاليا في عصر النهضة. ولد حوالى سنة ١٤٠٧، وتوفي سنة ١٤٥٧ في روما.

كان ذا نزعة عقلية جريئة، كانت إرهاصاً بكثير من الأراء التي ظهرت في الفكر الأوربي فيها بعد: في الدين، والمنطق، والمقانون، وتطبيق النقد في الفلسفة والدراسات الكلاسيكية والتاريخية.

وقد تعلم في روما، ثم في فرنتسه. وقام بالتدريس في أماكن كثيرة في ايطاليا. ووجد في نابلي في الملك الفونس الخامس، ملك أرغون وصقلبة حامياً وراعياً له، واتخذه كاتباً له، وكلفه بمفاوضات سياسية وهو الذي أنقذه من براثن محاكم التغتيش. وفي سنة ١٤٤٨ عيّنه نقولا الخامس، البابا الذي اعتل عرش البابوية في سنة ١٤٤٨، سكرتيراً رسولياً، وجدّد تعيينه البابا الذي خلصه.

وأول كتبه المعروفة لنا هـو حوار دق اللفة، De voluptate روقد اشتهر بهذا الاسم وإن كان المؤلف عنونه بعنوان: وفي الخير الحقيقي) وفيه يبين أراء الرواقيين، والأبيقوريين والمسبحين. وفيه يبين أن الأخلاق المسبحية أسمى من الأخلاق الرواقية والأخلاق الأبيقورية، لكنه في نفس الوقت بدافع عن آراء الأبيقوريين التي أساء الناس فهمها، وأبدى إعجاباً وتعاطفاً مع مذهب اللذَّة الأبيقوري. والمحاور الممثل للرواقية يدافع عن فكرة الشرف أو الأمانة honestas أو الفضيلة عند الروآقيين. والمحاور الأبيقوري يجيبه بشكل مسهب مدافعاً عن الطبيعة وعن المنفعة ويقول إن المنفعة هي اللذة. واللذة سيدة بين وصيفاتها، أما الفضيلة فهي مومس بين زوجات. وبدخل المحاور الثالث، المثل للأخلاق المسيحية ، في الحوار وينتقد رأى سابقيه : الرواقي والأبيقوري ، ويقرر أن المسبحي الحقيقي ينبغي عليه أن يزدري أعراض هذه الحياة الدنيا وأن يركزُ على المسرات التي تنتظره في السهاء، ولهذا فإن اللذات التي ينبغي على المسيحي أن ينشدها ليست لذات هذه الدنيا.

وفي أثناء وجوده في بلاط ألفونسو الخامس في نابلي (١٤٣٥ ـ ١٤٤٨) ألف قلا محاورة بعنوان وفي حرية الإرادة». فيها يناقش آراء بؤتيوس فيحرية الإرادة التي عرضها في كتابه

والسلوى بالفلسفة، فيميز قلا بين علم الله السابق، وهو لا يمكن أن يقال عنه إنه سبب إراداتنا، من إرادة الله. وتنبؤ الله تنبؤاً دقيقاً بأن يوداس الاسخريوطي سيخون المسيح ليس غدراً ليوداس. لكن قلا لا يخوض في مسألة: هل إرادة الله، ولا سبيل إلى إنكارها، تقضي على حرية اختيار الإنسان. إن مشيئة الله لا يعرفها الناس ولا الملائكة؛ ونحن نستند إلى الإيمان، لا إلى احتمالات البراهين العقلية.

والكتاب الثالث الجدير بالذكر هو كتابه: والجدل، Dialectica، وهو كتاب مهم من حيث انه هاجم منطق أرسطو وقد طبع بعد وفاة قلا بنصف قرن. فهو يطالب بالتخلص من التشقيقات الجوفاء في المنطق والمشاحنات المفظية العابثة. ويقول: ودعنا نسلك مسلكاً أبسط وأكثر اتفاقاً مع الحسّ الطبعي والاستعمال الشائع، وإن على الفلسفة والديالكتيك ألا ينحرفا عن أكثر طرق الكلام شيوعاً ويساطة، فمثلاً بدلاً من استعمال كلمة entitas نستعمل كلمة er (= شيء). ولا معني لقول أرسطو إن موضوع ما كلمة عد الطبيعة هو والموجود بما هو موجوده لأن هذا يوهم أن المشر إلى اثنتين فقط هما: الكيف، والفعل، وانتقد كثيراً من الفروق التي وضعها المدرسيون في العصور الوسطى مثل: الفروق التي وضعها المدرسيون في العصور الوسطى مثل:

وفي كتابه وأناقات اللغة اللاتينية، يحلل استعمال كثير من الألفاظ اللاتينية.

# مجموع مؤلفاته

نشر Eugenio Garin مجموع مؤلفاته مع مقدمة، في تورينو سنة ١٩٦٢

## مراجع

- Girolamo Maucini: Vita di Lorenzo Valla. Firenze, 1891.
- F. Gaeta: Lorenzo Valla, Filologia e storia nell'umanesimo italiano, 1955.
- J. Sandys: History of Classical Scholarship from the Sixth Century B. C. to the End of the Middle Ages, Vol. II, pp. 66-70, 1908.

ابيقوره

١٠- وفي العلاج من العضب.

## نشرات ومراجع

طبع مجسوع الرسائل الأخلاقية تحت عنوان وأخلاقيات Moralia في باريس سنة ١٨٤١ (الأصل اليوناني مع ترجمة لاتينية)؛ كما طبع الأصل اليوناني في مجموعة تويينر Tcubner في ليتسك في ٦ مجلدات كما طبع مع ترجمة انجليزية في مجموعة Loeb Classical Library في لندن.

- R.M. Jones: The Platonism of Plutarch. Menarha, Wisconsin, 1916.
- D. Bussi: Il pensiero morale, pedagagico, religioso di Plutarco. Firenze, 1927.
- K. Ziegler: «P. von Chaironea», in Pauly- Wissowa,
   XXI, Coll. 636- 962.

قرن

#### John Venn

منطقي انجليزي، ولد في دريبول Drypool (في إقليم Hull) في سنة ١٩٣٣، وتوفى في سنة ١٩٣٣ تعلم في كلية (Casius في حميردج من سنة ١٨٥٩ إلى سنة ١٨٥٧ وصار زميلاً وبقي في هذه الكلية طوال ٢٦ سنة، إلى يوم وفاته، وكان رئيساً لها في العشرين سنة الاخيرة من إقامته بها. ورُسِم كاهناً في سنة ١٨٥٧ وعمل كاهناً في نواح قريبة من لندن. لكنه عاد إلى كمبردج مدرساً في كلية Casius في سنة ١٨٦٧، وقام بتدريس الملوم الاخلاقية. وتزوج في سنة ١٨٦٧ لكنه تأثر بعلاقاته مع هنري سدجوك ولا ادريين آخرين في جامعة وأوستن الملاهوت إلى المنطق. وفي سنة ١٨٦٧ تخل عن وظيفته وأوستن الكنه لم ينسحب نهائياً من الكنية.

وأهم مؤلفاته هي:

١ ـ ومنطق الحظو The Logic of chance ، لندن سنة

فلوطرخس

#### **Plutarchus**

مفكر ومؤرخ فلسفة ومؤرخ سياسي يوناني، ولد في خيرونيه Cheronea (بإقليم بوئتيا في اليونان) حوالى سنة ٢٧٠ بعد الميلاد، وتوفى حوالى سنة ١٢٧ بعد الميلاد.

تعلم الفلسفة على يد أمونيوس في أثينا وصار من أتباع الأفلاطونية. وفي الاسكندرية اتفن مناهج الفيلولوجيا. وزار روما مرتين على الأقل، لكنه أمضى معظم حياته في مسقط رأسه، خيرونيه، حيث تولى بعض الوظائف المحلية. وحوالى سنة ٩٥ بعد الميلاد صار كاهناً مدى الحياة في معبد دلف.

ويحتوي ثبت المؤلفات المنسوبة إليه على نحو من ماثقي كتاب أو رسالة، لكن البعض منها منحول، كما أنه فقدت بعض مؤلفاته من كونها حفظت مواد مأخوذة عن مؤلفات مفقودة لكتاب قدماء. ومؤلفاته كلها باليونانية.

اما من الناحية الفلسفية والدينية فقد كان فلوطرخس خصيًا للخرافات والأساطير وتولى الدفاع عن العبادات الوثنية بتأويلها تأويلاً فلسفياً وكان خصيًا للرواقية وللأبيقورية، على السواء. والنزعة الغالبة عليه هي الأفلاطونية، لكنه مع ذلك تأثر ببعض آراء أرسطو والفيثاغوريين. واهتم بمشكلة الشرّ، فوجد الأصل فيه راجعا إلى المادة. وأقرّ بوجود الجن وبتدخلهم في شؤون العالم والناس.

ويهمنا من مؤلفاته كتبه التالية في الفلسفة وتاريخها:

ا ـ دجني سقراط؛ De genio Socrate .

٧ - والأراء الطبيعية التي يرضى بها الفلاسفة، De وقد ترجم إلى العربية قسطا بن لوقا، ونشرناه ضمن كتابنا: وفي النفس، لأرسطو، ويعد من الكتب المنحولة على فلوطرخس.

٣ ـ دالمسائل الأفلاطونية،

€ ـ ومفارقات السرواقييين، Be Stoicorum . repugnantiis

- ٥ ـ دفي الفضيلة الأخلاقية..
- ٦ ـ دفي الفضيلة والرذيلة.
- ٧ وفي أنه يمكن تعلم الفضيلة ع.
  - ٨ ـ امأدية الحكماء السبعة،
- ٩ ـ ولا يمكن المرء أن يعيش سعيداً إذا اتبع مذهب

۲\_والمنطق الرمزي: Symbolic Logic، لندن سنة ۱۸۸۱؛

۳ ـ ومبادىء المنطق التجريعي أو الاستقرائي، The مبادىء المنطق التجريعي أو الاستقرائي، Principles of Empirical or inductive Logic

وإسهامه الرئيسي هو في المنطق ومناهج البحث العلمي. وفي كليها تابع جورج بول، وجون استورت مل؛ وقد دافع عن كليها ضد هجوم استانلي جفونز من ناحية، وهجوم المناطقة المثاليين من ناحية أخرى (برادلي، بوزنكيت). ويذكر له خصوصاً ابتكاره الأشكال هندسية للتمير بها عن القضايا، ومنها ما يعرف بشكل فن (راجع كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي»).

وفي ومنطق الحظه يقرر أن احتمالية الأحداث لا تقوم في مقدار الاعتقاد الذي من المعقول أن نوليه للأحداث، بل في الوفرة الإحصائية لحدوثها في الصنف الجنسي للأحداث التي تتسب إليها. ويمنى آخر يقرر أن العالم يشتمل على سلسلة من الأحداث المتشابة التي يمتزج فيها عدم الاطراد في تلك الحواص مع الانتظام وفي نهاية المطافه. فالقول باحتمال غط ما من الأحداث مرده إلى القول بوفرة حدوث تميل إليها هذه الأحداث. ولهذا فإن هذا الاحتمال ليس أمراً ذاتياً، بل هو أمر موضوعي تجربيني.

# مراجع

- J.A. Passmore: A Hundred Years of philosophy. London, 1957, pp. 134-6.
- J.M. Keynes: Treatise on Probability. London, 1921.

### فنك

### **Eugen Fink**

من أتباع ظاهريات هسرل، ألماني.

ولد في كونستانس في سنة ١٩٠٥، وتوفي في يوليو سنة ١٩٧٥

تتلمذ على هسرل في جامعة فرايبورج ـ ان ـ بريسجاو. (جنوبي المانيا)، وصار مساعداً له. وقام بالتدريس في جامعة كيلن، ثم عاد استاذاً في جامعة فرايبورج ـ ان ـ بريسجاو.

وقسام بالدفاع عن ظاهريات هسرل ضد هجوم أنصار الكنتية الجديدة، وذلك في مقال نشره في سنة ١٩٣٣ بعنوان: وفلسفة الظاهريات عند هسرل في مواجهة النقد المعاصره.

ثم أخذ يشق طريقه الخاص: فعني بتحليل فكرة الصورة، وذلك في بحث بعنوان: والامتثال والصورة، (سنة ١٩٣٠)، ثم في نقده نظرية أفلاطون في المحاكاة وموضوع المرآة، وذلك في بحث بعنوان: واللعب بوصفه رمزاً للعالم، (سنة ١٩٦٠).

وأصدر بحثاً عن وفلسفة نيتشه (سنة ١٩٦٠)، وفيه قرر أن محور فلسفة نيتشه هو والتقابل بين الوجود والصيرورة وحول هذا المحور تدور الموضوعات الأساسية في فكر نيشه: موضوع المعادلة الانطولوجية الأساسية وهي: الموجود القيمة، وموضوع إرادة القوة، وموضوع العود الأبدي، وموضوع موت الله، وموضوع الإنسان الأعلى.

وأشرف على سمينار عن هيرقليطس، بحضور هيدجر، خلال شتاء سنة ١٩٦٦ في جامعة فرايبورج. وقد ميز هيدجر بين الطريق الذي اتخذه هو، والطريق الذي اتخذه فنك في تفسير هيرقليطس، فقال مخاطباً فنك: وإن طريقك في تفسير هيرقليطس يبدأ من النار ويمضي إلى اللوغوس، أما الطريق الذي اتبعه أنا فيبدأ من اللوغوس ليمضي إلى الناره.

(«هیرقلیطس» ترجمهٔ فرنسیهٔ ص ۱۵۷، بناریس، جالیمار، سنهٔ ۱۹۷۳).

وله في الظاهريات وهسرل دراستان أخريان: دراسة في دالتحليل الفصدي، (نشر في مجموع بعنوان: دالمشاكل الحالية في الظاهريات، سنة ١٩٥٧ عند الناشر دكليه دي براوش، ودراسة بعنوان: دفلسفة هسرل الأخيرة في فترة فرايبورج، [نشر في كتاب: دادموند هسرل (١٨٥٩ ـ ١٩٥٩)].

# ونذكر من مؤلفاته الأخرى:

- ـ والميتافيزيقـا والموت، اشتـوتجرت، سنـة ١٩٦٩ ويحتوي على محاضراته في الفصل الدراسي الثاني سنة ١٩٦٤ والكان المان المان المان
  - والمكان، والزمان، والحركة،
  - ـ والوجود، والحقيقة، والعالم،
    - ـ والكل واللاشيء.

وعنده أن والواقع هو التحقيق الذاتي للقيمة المطلقة، والميتافيزيقا ينبغي ألا تقتصر على الفروض المستمدة من نتائج العلم، بل عليها أن تضع فروضاً من المبادىء الكلية للواقع وأن تتادى إلى المطلق.

ومن مؤلفاته: ونظرية المعرفة عند كنت علّلة وفقاً لمبادثها الأساسية (ليبتسك، سنة ١٨٧٩، وحول إمكان الميتافيزيقاه [هبرج وليبتسك سنة ١٨٨٤]، والتجربة والفكر، تأسيس نقدي لنظرية المعرفة، (ليتسك، سنة ١٨٨٦)؛ ومشاكل عصرية في علم الجمال»، (منشن، سنة ١٩٥٠)؛ وعلم جال ما هو مأساوي، (منشن، سنة ١٩٠٠)؛ ومذهب علم الجمال، في ٣ أجزاه (منشن، سنة ١٩٠٠)؛

### مراجع

- Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, I, Leipzig, 1921.
- O. Hallesby: Joh. Volkelts Erkenntrnistheorie. Erlangen, 1969.

# لحورليندر

#### Karl Vorländer

مؤرخ للفلسفة ألماني. ولد في ماربورج في ٢ يناير سنة ١٨٦٠، وتوفى في مونستر في ١٩٢٨/١٣/٦ وكان أستاذاً للفلسفة في مونستر منذ سنة ١٩١٩.

وكان اشتراكياً. ولهذا حاول إثبات وجود ارتباط ضروري بين كُنت وكان هو ينزع منزع الكنتية الجديدة وبين كارل ماركس. وسعى إلى اتمام الاشتراكية الماركسية بأخلاق مستمدة من فلسفة كنت، إذ في ذلك الأساس لأخلاق اشتراكية بالمعنى العلمى.

# ومن أهم مؤلفاته:

- «إمانويل كنت»، في جزءين، ليبتسك، سنة ١٩٧٤ - وكارل ماركس، ليبتسك، سنة ١٩٢٩
- دتاريخ الفلسفة،، في مجلدين، ليبتسك، سنة ١٩٠٣

## مراجع

- Claude Roëls: «Eugen Fink (1905- 1975)», in Les Etudes Philosophiques, Janvier- Mars 1976, pp. 117-118.

### فوجت

### Karl Vogt

عالم حيوان ألماني، ولد في جيسن في ٥ يوليو سنة ١٨٩٧، وتوفي في جنيڤ في ٥ مايو سنة ١٨٩٥ كان من غلاة المادية، وهو القاتل إن المنح يفرز الفكر، كما يفرز الكبد الصفراء. ووقع في مساجلة حادة معر. فحبر، فحبر، شجنره سجلها في كتابه وإيمان الفحام والعلم. مساجلة ضدر، فحبره (جيسن، سنة ١٨٥٤). ومن مؤلفاته الأخرى: ورساتل فسيولوجية (اشتوتجرت سنة ١٨٤٥) وصور من حياة الحيوان، فرنكفورت سنة ١٨٤٥؛ ومحاضرات في الإنسان، جيسن سنة ١٨٦٦؛ ومن حياتي، اشتوتجرت سنة ١٨٩٨، المتوتجرت سنة ١٨٩٨، المتوتجرت سنة ١٨٩٨، المتوتجرت سنة ١٨٩٨،

## مراجع

- J. Jang: Karl Vogts Weltanschauung. Paderborn, 1915.
- H. Mistelli: Karl Vogt. Zürich, 1938.

### فولكلت

#### Johannes Volkelt

فيلسوف ألماني ولند في Biala- Bielitz (في إقليم غاليسيا) في ۲۱ يوليو سنة ۱۸٤۸، وتوفى في ليبتسك في ۹ مايو سنة ۱۹۳۰

تعلّم في فينا ويئًا وليتسك، وصار مدرساً للفلسفة في جامعة بيئًا في سنة ١٨٧٦، ثم استاذاً في جامعة بازل (١٨٧٩ ـ ١٩٨١)، ثم في ليتسك حتى سنة ١٩٢١

تأثر بهيجل وأدور دفون هرتمن في الميتافيزيقا، وبشوبنهور والرومنتيك الألمان في علم الجمال، وبكنت في نظرية المعرفة.

فوريه

Charles Fourier

مصلح اجتماعي فرنسي

ولد فرانسوا - ماري - شارل فورييه في مدينة بيزانسون (في شرقي فرنسا قرب سويسرة) في ٧ أبريل سنة ١٧٧٦، وكان أبوه تاجراً في الأجواخ والعطور، واختبر في سنة ١٧٧٦ رئيساً للمحكمة التجارية في بيزانسون، وتوفي هذا الوالد في سنة ١٧٨١

وتعلم شارل في مدرسة بيزانسون الثانوية، ويعد ذلك أودع عند تاجر في ليون للتمرين على الأعمال التجارية، وواصل التمرين في باريس وروان. وفي إثر ذلك عين مستخدماً لدى تاجر كبير في ليون في سنة ١٧٩١ وهيًّا له عمله فرصة الأسفار في شقى أنحاء فرنسا: فزار مرسلها وبوردو، وخارج فرنسا: فزار هولنده والمانيا. وفي سنة ١٧٩٣ وقد بلغ سنّ الرشد (٢١ عاماً) عاد إلى بيزانسون ليستلم مهراته من أبيه ومقداره أربعون ألف فرنك، وكان أبوه قد نص في وصيته على أن يتسلم ابنه هذا المبلغ بشرط أن يعمل ف التجارة. وبعد استلامه ميراثه سافر إلى ليون وأراد أن يشتغل بتجارة خاصة به. فاشترى بالمبلغ قطناً وأرزأ وسكراً وبناً. وكان في ليون في ذلك الوقت اضطراب سياسي شديد. وكانت الطبقة الوسطى تنب إلى حزب الجيرونديين، ولها السيادة على المدينة، بينها كان الحزب الآخر المتطرف ضعيفاً، فقامت حكومة والميثاق، Convention المتحكمة آنذاك في باريس بمحاصرة المدينة، وصادر أهل ليون المتاجر في المدينة، ومنها متجر فوريبه، للاستعانة بالبضائع في الدفاع وتموين المستشفيات والمحاربين المحاصرين. وكان هذا هو سبب خراب فورييه وإفلاسه، بحسب ما يقوله مترجم حياته Pellarin وهناك رواية أخرى تقول إن السبب في ضياع معظم ثروة فوريه هو غرق سفينة في ليڤورنو كانت محملة ببضائع لحسابه، وذلك في سنة ١٧٩٩

ومهما يكن السبب الحقيقي في خرابه، فإنه لما دخلت قوات حكومة والميثاق، Convention مدينة ليون، صار فوريه في خطر أكيد لأنه كان منهماً بأن ميوله مع أعداء الثورة الفرنسية. ولهذا السبب تكونت لدى فوريه كراهية شديدة عميقة للثورات وأعمال العنف والإرهاب وأصبع يؤمن إيماناً جازماً بأنه لا سبيل إلى وتغير الحياة، ووإصلاح المجتمع، إلا

بالاقناع والبرهان العلمي.

وانتفاء النجاة فر إلى بيزانسون Besançon مسقط رأسه، وقام بحمايته زوج اخته وكان رئيساً للجنة الثورية في بيزانسون. واضطر فوريه إلى الانخراط في سلك الجندية في الفرقة الثامنة للفرسان المطاردين Chasseurs à cheval، وبقي في الحدمة المسكرية بضمة أشهر سيتذكرها حين يصف الأعمال الكبيرة للجيوش الصناعية في مدينته الفاضلة، المالنستير Phalanstère.

ولما شرّح من الجندية بعد أشهر قليلة بسبب اعتلال صحته، وضع مشروعاً لتغير المصالح المالية في الجيش (وكان الكثيرون قد كوّنوا ثروات طائلة على حسابها!). وقدّم هذا المشروع إلى حكومة الإدارة Directoire، لكن مشروعه لم يُلتفت إليه.

وفي سنة ١٧٩٦ عمل فوريه مندوباً لبقال في مرسلبا، كلفه بمهمة غريبة هي أن يلقي في البحر شحنة من الأرز، مضارباً على حدوث أزمة غذائية .وفي سنة ١٨٠٠ نراه يعمل سمساراً في ليون Lyon ويدأت حينئذ شهرته، لأنه كان يكتب مقالات في جريدة Bulletin de Lyon . وفي ١٧ ديسمبر سنة ١٨٠٣ تكهن في إحدى المقالات بحدوث اضطرابات سياسية كبيرة وبإقامة تحالف ثلاثي أوربي من فرنسا والنمسا وروسيا، من الممكن أن ينتهي بحرب بين فرنسا وروسيا.

وفي هذه الفترة بدأ فورييه يخطط لمشروعه الإصلاحي الكبير. فأرسل في ٤ نيڤوز nivose سنة ١٧ (بتقويم الثورة الفرنسية) رسالة مطوّلة إلى وزير العدل، عُرِفت باسم ورسالة إلى القاضي الأكبره عَرَض فيه الخطوط الجوهرية لمشروعه الطوباوي الفلنستير.

وقد صدق ميشلبه Michelet حين قال إن وليون الكون هي التي ضيعت فورييه. ذلك أن مدينة ليون كانت في ذلك الوقت تعج بالعمال الفقراء البائسين إلى أقصى حد فقد كان أجر العامل اليومي آنذاك لا يزيد عن خسة عشر سنتياً، بينها كان الكيلو من الخبز يساوي عشرة سنيمات. وفي نفس الوقت كثرت فيها الجمعيات المتفاوتة في السرية: من دعاة الإصلاح، واليوصوفين ووالإشراقين، alluminstes من كل نوع. والناس والمتمدينون، على حد تعبير فورييه: ويزدادون غني بالأوهام كلها زاد فقرهم في القدرة، إن الشقاء

الاجتماعي الذي ولده التقدم الصناعي في مدينة ليون قد دفع البائسين والمحرومين إلى نشدان السلوى في التهاويسل الثيوصوفية والأحلام الطوباوية.

ويفترض بعض الباحثين أن بعض هذه الجمعيات السرية أو شبه السرية كانت تضم فساقاً Libertins عارسون حربة الجنس. ويفسرون بذلك كون فورييه، في وفلنستيره يدعو إلى الحرية الجنسية، وأنه عرض مثل هذه الآراء في كتابه ودنيا الغرام الجديدة».

وفي سنة ١٨٠٨ نشر فورييه كتاباً ضخياً بغير ذكر اسم مؤلفه والتمويه في مكان طبعه (إذ ورد على الغلاف، ليبتسك، سنة ١٨٠٨) ويقع في ٤٨٥ صفحة (من قطع النَّمُن) ـ عنوانه: ونظرية الحركات الأربع والمصائر العامة. وهو أول كتاب كبر يؤلفه ويعرض فيه مذهبه بالإسهاب والتفصيل. بيد أن هذا الكتاب الغريب لم يحظ بأي نجاح.

وإبان الأيام المائة (وهي الفترة التي عاد فيها نابليون بعد نفيه إلى البا إلى هزيمته النهائية في ووترلو-الفترةمن أول مارس سنة ١٨١٥ إلى ٢٢ يونيو سنة ١٨١٥) كان فورييه موظفاً صغيراً في عمدية ليون.

وخلال السنوات الأولى من إعادة الملكية (ابتداء من سنة ١٨١٥)، كان فوريه نشطاً في الانتاج العقلي. فأتم تحرير كتابه والبحث في التجمع الأهلي الزراعي، الذي سينشره بعد ذلك في سنة ١٨٣٧ في بيزانسون، وسيعيد طبعه في سنة ١٨٣٤ تحت عنوان جديد هو: ونظرية الوحدة الكونية».

وفي سنة ١٨٢٩ أصدر كتاباً آخر بعنوان: والعالم الجديد الصناعي والجماعي: المعدد الصناعي والجماعي: triel et sociétaire. وإبتداء من سنة ١٨٣٠ وثق صلاته مع أتباع سان سيمون؛ بيد أنه كان يكره فيهم وبهلوانياتهم الكهنوتية، وما لبث بعض أنصاره أن أحدثوا انشقاقاً داخل الحركة السان سيمونية. ويفضل هؤلاء التلاميذ حظي فورييه في أخريات عمره ببعض الشهرة. وتوفى فوريه في ٩ أكتوبر سنة ١٨٣٧

## آراؤه الفلسفية

مؤلفات فوريه - إلى جانب غرابة عنواناتها - غريبة التصنيف: فهي سيئة التأليف، حافلة بالتكرار، وديثة العبارة، مشوَّسة الموضوعات: يتوالى فيها الكلام من

الكونيات إلى نقد المجتمعات المتمدينة، إلى التكهنات الاشراقية ، إلى النظريات الاقتصادية، أو تنبؤات غريبة عن تغيرات شديدة في أحوال الجو في مختلف الاصقاع، وعن خلق أنواع جديدة من الحيوان، كل هذا إلى جانب الإعلان عن اصلاحات جذرية في المجتمعات البشرية ووصف رؤى طوباوية لما سيجري في «المدن الخيالية المثالية» التي سماها باسم: الفلنستيرات Phalanstères.

وتقوم آراء فوريه في الاصلاح على أساس نقده للمدنية نقد رأى في المدنية نقائض عديدة وعنيفة، النزاع بين الجنسين: فالمرأة ضحية، ولكنها بدورها تنتقم لنفسها من الرجل بالكذب وعدم الأمانة الزوجية بما يولد ألواناً جديدة من الاضطرابات في حياة الإنسان؛ والنزاع بين الأباء والأبناء وعلى وجه العموم: النزاع بين الأجيال بما يولد منازعات وانفعالات؛ وشهوات: فالشباب يطلبون الغرام، والرجال يطلبون المجد، الأولون تحركهم العواطف الفرامية، والأخرون تحركهم العواطف الفرامية، سلطانهم على الشباب، فيحاول هؤلاء الانتقام عن طريق سلطانهم على الشباب، فيحاول هؤلاء الانتقام عن طريق التمرد والثورة والعنف.

وفضل فوريه هو في محاولة دراسة ومغايرة النواحي الإنسان من كل النواحي في المدنية: خصوصاً في النواحي المعاطفية، والنواحي الاقتصادية. ويتساءل فوريه: كيف يمكن التخلص من تناقضات هذه المدنية ؟ وكيف يمكن وضع حدّ لهذه الآلام وهذه الحرب الضروس المستمرة بين الفقراء والأغنياء، بين الشباب والشيوخ، بين الأبناء والآباه، بين النساء والرجال ؟

لبس هناك إلا أحد حلين: الحل الذي يقترحه الاخلاقيون؛ والحل الذي يقترحه العلم الديني والاجتماعي الذي أسب (أو خلقه) فوريه. فالاخلاقيون يطالبوننا بكبت الوجدانات وضبط الشهوات ابتغاء عدم الإضرار بالغير، ويطالبوننا بالتضحية بالذات في سبيل الاخرين، وباحتمال الالم بدلاً من إحداث الالم في الاخرين. وهم يعدفون من هذا إلى إقرار السلام بين الناس. لكن أليس من المفارقة أن نطلب السلام بين الناس عن طريق حربنا لانفسنا ؟! إن الاخلاق مكذا يقول فوريه ليست إلا وعنفاً مرّوقاً، une violence والقيمة التي نعزوها إلى الاخلاق ليست إلا إقراراً بائنا منطع حتى الأن أن نحدث الانسجام بين الوجدانات. ويرد فوريه على اتهام الاخلاقيين له بالطوباوية بأن يردّ عليهم ويرد فوريه على اتهام الاخلاقيين له بالطوباوية بأن يردّ عليهم

حجتهم فيقول: وبل الأخلاق هي الطوباوية utopie...
لأنها هي الحُلم بالخير دون تقليم الوسيلة لتحقيقه ودون منهج فقاله. والقاعدة الأخلاقية لا تترك لها في النهاية إلا الخيار بين أمرين: اليأس، أو النفاق. وإن الأخلاق تقود إلى الممار كلّ من يحاول تطبيق مبادئها بدقة، بينها هي تؤدي إلى نجاح من يتخذ منها مرشداً ودليلاً. ع. وبيان ذلك أن من المستحيل القضاء على الغرائز والشهوات. وتجربة الثورة الفرنسية دليل قاطع على إخفاق الحل الأخلاقي. والتيجة لهذا أنه يجب ألا نفرض على الطبيعة الإنسانية بالقهر والقوة نُظُم المجتمع والقوة لنفريه معنى مستهجن) بل ينبغي تغيير نظم المجتمع والتساير الطبيعة الإنسانية. ان فورييه لا يريد ان نغير الطبيعة للنسانية، بل يريد ان نغير الطبيعة الإنسانية.

ولهذا فإن الحل الثاني، وهو الذي يدعو إليه والعلم الديني أو الاجتماعي، يقوم في إشباع شهوات الجميع في إطار الانسجام الكوني. ومن هنا يستهدف التنظيم الفلستيري إلى إشباع الشهوات الأساسية الاثنتي عشرة وهي: خس شهوات حسية تتعلق بالحواس الحمس، وأربع شهوات عاطفية وهي: الصداقة، والحب، والطموح، والعواطف الأسرية، و وثلاث شهوات توزيعية هي: شهوة المدس التي هي مصدر للتنافس وبالتالي للثراء، وشهوة المزج في الحب بين الشهوة الجنسية والمتعة الروحية)، وشهوة الفراشة مالمحل في الفلستير أن تشتغل المجموعة في النجارة نظام العمل في الفلستير أن تشتغل المجموعة في النجارة للحداء، وهكذا).

وها هنا ينبغي أن نؤكد أن المجتمع الذي يدعو إلى المجاده فوربيه لا يشبه في شيء المجتمع الذي تدعو إليه الماركسية، أو الاشتراكية بوجه هام:

١ ـ فإن فورييه يقرُّ بالملكية الحاصة لأدوات الانتاج.

٣ - ويطالب بتوزيع الأرباح بين المساهمين في الانتاج ينسبة مثوية عددة. وهؤلاء المساهمون هم الرأسماليون المساهمون في تمويل الإنتاج، والمخترعون العلميون، والعمال المنفذون للأعمال.

٣ ـ وهو يطالب بزيادة الانتاج باستمرار ابتغاء رفع
 مستوى المعيشة.

٤ ـ ويفضّل التفاوت في الثروات لأنه حافز على المزيد
 من الانتاج ولتحسين لنوعه، فهذا أفضل من المساواة في
 الفقر. لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تأمين حد أدنى من
 مستوى المعيشة لكل الناس على السواء.

ويشجع على بقاء حافز الربع، إشباعاً لشهوة الطموح عند الإنسان، ودافعاً لزيادة الإنتاج وتحسينه. ويجب ضبط عملية الربع على نحو يؤدي إلى زوال التنازع بين المصالح المتباينة (للمنتجين والمستهلكين، لأرباب العمل والعمال). فمثلا الأطباء في فلنستير يتقاضون نسبة مثوية من دخل الفلنستير، وتنزايد هذه النسبة بقدر ما يقل عدد المرضى، نتيجة لتطبيق الطب الوقائي.

ويكفي هذا بياناً حاساً لكون مذهب فوريه بختلف اختلافاً تاماً عن الماركسية وعن الاشتراكية بعامة.

## تنظيم الفلنستيرات:

اشتهر فورييه بأنه الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى عمات مستقلة أطلق عليها اسم Phalanstères. وكلمة فلنستير. وقد نحتها فورييه من الكلمتين: Phalange على الكلمتين: عمامة + monastère عدير. تدل على الوحلة الاجتماعية التي سيتألف منها المجتمع الجليد الذي ينادي به.

فقد رأى أن والدولة، مفهوم واسع جداً ومؤسساتها سرعان ما تتخذ سلطاناً هاثلًا مجهول الهوية خالياً من الإنسانية.

ومن ناحية أخرى وجد أن الأسرة خلية اجتماعية ضيقة جداً من شانها أن تولّد العصبية والحزازات، وفي الوقت نفسه ليس لها من السعة والموارد ما يكفل لها المعاش وحماية أبنائها ضد الأخطار الكبيرة التي تتعرض لها.

لهذا رأى أن من الواجب تصوّر خلية اجتماعية أوسع من الأسرة وأضيق من الدولة، وهذه الجماعة هي التي سماها (ح تجمع). وقام فورييه بحسابات علمية دقيقة لم يكشف لناعن سرّها! لم يوجبها قرر أن كل وفالانج، أو دتجمّع، يجب أن يتألف من ١٦٠٠ فرد تقريباً، وهذا المدد قد تحد بحسب المهن ويعض الخصائص الناجة عن التراكيب الوجدانية التي تؤلف الطابع الأصيل لكل فردا.

والفكرة الأساسية في مشروعه هذا هي إمكان إشباع كل الأنواق حتى الشافة منها. ويلحّ فوريه في توكيد اختلاف

### مراجع

- Ch. Pellarin: Charles Fourier, Sa vie et sa théorie Paris, 5<sup>e</sup> édition augmentée, 1871.
- H. Bourgin: Fourier. Contribution à l'étude du socialisme français, Paris, 1905.
- H. Bourgin: Etudes sur les sources de Fourier, Paris, 1905.
- Emile Lehonce: Fourier aujourd'hui. Paris, 1966.
- Ondré Vergez: Fourier. Paris, P.U.F., 1969.

## تمولتير

### François Marie Arouet de Voltaire

كاتب ومفكر فرنسي شهير.

ولد في باريس في ٧٤ نوفمبر سنة ١٦٩٤، وكان أبوه موظفاً في غرفة المحاسبات. ولما بلغ التاسعة من عمره دخل كلية لوي ـ لو ـ جران، التي كانت تابعة للطريقة اليسوعية. وبعد تخرجه فيها وهو في السابعة عشرة أراد منه أبوه أن يدرس القانون ليصبح محامياً، لكنه تبرم بدراسة القانون. وعمل في حاشية مركيز دي شاتونيف Marquis de Châteauneuf سفير فرنسا في هولنده. لكنه وقع في غرام فتاة فرنسية بروتستنتية مهاجرة كانت تعيش في لآهاى (هولنده)، عا أدى إلى إرجاعه إلى باريس، فاستأنف دراسة القانون في مكتب محام ، لكنه لم يمكث هناك طويلًا. ودخل في مسابقة شعرية لنيل جائزة الأكاديمية الفرنسية، فلم يغز بها، لكنه هجا الفائز هجاء لاذعا بقصيدة أذاعت شهرة فولتير واتهم بهجاء الوصى على العرش، دوق دورليان، فنفى من باريس طوال عدة أشهر، وذلك في سنة ١٧١٦. وفي سنة ١٧١٧ ـ سنة ١٧١٨ هجا الوصى هجاء مقذعاً واتهمه بأبشع الجراثم، فاودع في سجن الباستيل لمدة أحد عشر شهراً. وخلال سجنه أعاد كتابة مسرحية وأوديب، وشرع في نظم قصيدة تدور حول هنري الرابع؛ واتخذ اسهاً مستعاراً هو الذي عرف به فيها بعد: فولتبر. ومثلت مسرحية وأوديب، في سنة ١٧١٨ فنالت نجاحاً هاثلًا. لكن مسرحياته التالية لم تظفر بالنجاح. وأتم ملحمته الشعرية عن هنري الرابع، لكن السلطات رفضت الإذن بنشرها لأن فيها تمجيداً للبروتستنتية وللتسامح الديني. الأفواق في الطعام ولهذا نراه يقرر أنه لا بد لكل وفلانج، (= تجمع) من الحصول على ما لا يقل عن سبعة وعشرين نوعاً من الخبز من أجل إرضاء كل الأفواق في وعشاء منسجم،

وفي الفلنستير يلعب الإشباع الجنسي دوراً لا يقل أهمية عن دور لذائذ المائدة. ويسترسل فورييه في هذا الموضوع ويخوض في تفصيلات تتنافى مع القوانين المرعيّة \_ آنذاك واليوم أيضاً ليتمكن أعضاء الفلنستير من تحقيق شهواتهم الجنسية وحتى تلك التي يخجلون من الإفصاح عنها، ولكنهم ينطلقون إلى تحقيقها سرأ. فنجده يشير إلى اللواط والسحاق والاستمتاع بالرؤية الجنسية، والسادية، والمازوخية، والعربدة الجماعية orgies إلخ إلخ. والناس الذين يشاهدون ما يجرى في مجتمع والترخص، الحالي لا يدهشون مما قاله فورييه ولا ينظرون إليه على أنه تبويات إنسان شاذ مصاب بداء الجنس. أما في ذلك الوقت وإلى وقت قريب جداً لا يتجاوز عشرين سنة، فقد كان ينظر إلى كتابات فورييه في هذا الباب على أنها هلوسة مجنون بالجنس. ولو قورن ما قاله بما يقوله في هذه الأعوام الأخيرة ومفكرون، ووأطباء، مثل هربرت مركوزة والدكتور أرس الرسمام Dr. Lars Ullerstam الطبيب السويدي (في كتابه: والأقليات الجنبة، ترجمة فرنسية، باريس سنة ١٩٦٥) لبدا عنشاً عفيفاً عافظاً ا

ويعتقد فورييه أن الإنسان الذي يستمتع بكل ما يهوى من ملذات ويتنقل من شهوة إلى شهوة، سيشعر طوال حياته بالانسجام، وبالحضور العيني الملموس للعناية الكلية. وعند فورييه أن البرهان الوحيد المقنع على وجود الله هو السعادة، والسعادة هي الاستمتاع بإشباع كل الشهوات.

### مؤلفاته

- Théorie de quatre mouvements et des destinées sociales, Lyon, 1808.
- Traité de l'association domestique agricole. Paris, 1822- réedité en 1834 sous le litre: Théorie de l'Unité Universelle.
- Le Nouveau Monde industriel et sociètaire, ou invention du procédé d'industrie attrayante et combinée, distribuée en séries passionnées. Paris, 1829.

لكنه أفلح في طبعها سراً في روان Rouen (مدينة في شمالي فرنسا) سنة 1۷۲۳ وهربها إلى باريس، وكسان عنوانها: والعصابة أو هنري الكبيره.

واشتهر فولتير وصار ذا حظوة في البلاط الملكي، لكن الفارس روهان ـ شابو Chevalier de Roban- Chabot شهر به على أساس أنه محدث نعمة، وليس من سلالة نبيلة. فردّ عليه فولتير بأهاجي لاذعة انتشرت بين الناس، فانتقم منه هذا الفارس بأن استأجر رجالًا لضرب فولتير. فتحداه فولتير، لكن هذا الفارس استطاع أن يعمل على سجن فولتير في الباستيل، للمرة الثانية، ولم يفرج عنه إلا بشرط مغادرة فرنسا في الحال إلى انجلتره، فوصل انجلتره في مايو سنة ١٧٢٦. وهنا في انجلتره تعرّف إلى الشاعر الانجليزي الكبير الكسندر بوب Pope وأصحابه، كها تعرّف إلى شخصيات عظيمة المكانة في انجلترة آنذاك. وبدأ في قراءة شكسبر وملتون ودرايدن وبتلر ومؤلفات بوب وأدسون ومسرحيي عصر الإعادة Restoration (إعادة الملكية إلى انجلترة). كذلك اهتم بفلسفة لوك وفزياء نيوتن، وأفاد من المؤلمة الانجليز English Deists في نظراته الدينية. وقبلت الملكة كارولينا إهداءه إياها ملحمة وهنرياد، Henriade، وهي تحرير جديد لملحمته الأولى: «العصابة أو هنري الرابع». وبدأ في كتابة وتاريخ شارل الثاني عشر، وفي إعداد المادة لكتابه ورسائل عن الانجليزه. وعاد إلى فرنسا في سنة . 1774

واشترى قسائم في يانصيب حكومي وضارب في تجارة القمع، فوفر له كلاهما الأساس لثروة طائلة. وتوثقت علاقته مع مدام دي شاتليه، وأقام معها فترات في قصر زوجها في إقليم شمباني، منذ سنة ١٧٣٤ وهنا كتب مسرحيات: وعمده (سنة ١٧٣٤)، كما كتب ورسالة في الميتافيزيقاه، وشطراً كبيراً من كتابه وعصر لويس الرابع عشره (سنة ١٧٥٤) وكتاب وأخلاق الأمم وروحهاه، وكتاب وعناصر فلسفة نيوتن؛ (سنة ١٧٣٨). واستطاع وكتاب وأبيرة وأميرة نبرةه التي ألفها بمناسبة زواج ولي المهد (في فيراير سنة ١٧٧٤) أن يستعيد رضا القصر عنه لما فيها من فيراير سنة ١٧٧٥) أن يستعيد رضا القصر عنه لما فيها من أصدر ورسائل عن الانجليزه. ولهذا السبب، ويفضل رعاية مدام دي بومبادور، حظية الملك، عُين مؤرخاً رسمياً للملك، وانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية.

وبسبب هفوة في الحديث أثناء دور لعب ورق في سنة ١٧٤٧ ، اضطر إلى الالتجاء إلى حماية دوقة مين Duchesse de Maine , ومن أجل تسليتها كتب قصة وصادق، Zadig وقصصاً شرقية أخرى. ولما سمح له بالظهور في القصر الملكى من جديد، أثار مديمه لمدام دي بومبادور غيرة الملكة فكان على فولتير أن يترك القصر. وتوفيت مدام دي شاتليه في سبتمبر سنة ١٧٤٩، فصار في وسعه أن يقبل دعوة من فريدرش الكبير، ملك بروسيا. فسافر إلى برلين في سنة ١٧٥٠ وقبل أن يكون أحد الأمناء في بلاط فريدرش بمرتب قدره عشرون ألف فرنك مع السكن في أحد القصور الملكية . ودخل في عمليات مالية مشبوهة مع أحد يهود برلين، فاستاء الملك فريدرش، وازداد استياؤه بسبب هجائه لموبرتوي Maupertuis, وفي مارس سنة ۱۷۵۳ غادر فولتبر الملك فريدرش الأكبر، ولم يُلتقيا بعد ذلك أبداً. وفي أثناء مقامه في بروسيا، نشر فولتير كتابه وعصر لويس الرابع عشره (سنة .(1701

وفي أثناء عودته قبض عليه في فرنكفورت عملو الملك فريدرش ليستردوا من فولتير ديواناً من دواوين شعر الملك. واستقر المقام به في سنة ١٧٥٥ بالقرب من جنيث، وبعد سنة ١٧٥٨ استقر في فرنيه Ferney على مسافة أربعة أميال من جنيث.

وفي الفترة من 1001 إلى 1000 نشر كتابه وأخلاق الأمم وروحها، وقصيدته الشهيرة عن زلزال لشبونة التي سخر فيها من تفاؤل ليبنتس، وقصته الراثعة وكانديد، التي سخرت من تفاؤل ليبنتس أيضاً وقوله وكل شيء هو للأحسن في أحسن عالم، (ليس في الإمكان أبدع عما كان، على حد تمير أم حامد الغزالي).

وكتب مواد فلسفية ودينية في والانسكلوبيديا الفرنسية التي كان يشرف على تحريرها ديدرو ودالمبير، لكن الحكومة الفرنسية أوقفت صدور والانسكلوبيدياء، كذلك أدانت عكمة (برلمان) باريس قصيدة له عن الدين الطبيعي. فأثار هذا ثاثرته وطالب بسحق المتعصبينه L'Infâme وضرع في نشر كتابات ضد التعصب الديني، وضد الدين بوجه عام، منها مسرحيات تعليمية، ورسائل، وخصوصاً والقاموس الفلسفي، (سنة ١٧٦٤).

وقام بالدفاع من ضحايا التعصب الديني في فرنسا، وهيا لهم ملجا في ضيعته في فرنيه. غير أن حكومة جنيف

منعت فولتير من تمثيل مسرحياته ومن إنشاء مسرح فيها. وأيد جان جاك روسو موقف الحكومة السويسرية، فتسبب هذا في قطع الصداقة بين هذين الكاتبين المفكرين الكبيرين، وحدث ذلك في سنة 1۷۵۸

وسافر إلى باريس في سنة ١٧٧٨ لمشاهدة تمثيل مسرحيته الأخيرة: وأرين، Irène، فاستقبل استقبالاً حافلاً تأثر له فولتير تأثراً تسبب في مرضه ثم وفاته في ٣٠ مايو سنة ١٧٧٨ في باريس.

## آراؤه الفلسفية

ونبدأ برأيه في «الفلسفة» كها عرضه في «القاموس الفلسفي». يقول فولتير تحت مادة وفيلسوف»: «الفيلسوف» وعب الحكمة» أي الحقيقة. وكل الفلاسفة اتصفوا بهاتين الصفتين؛ ولا يوجد أحد منهم في العصر القديم لم يُعط الناس المتّل على الفضيلة، ودروساً في الحقائق الأخلاقية. وربما كانوا قد أخطأوا جيماً في الفزياء، لكن الفلاسفة في حاجة إليها. وكان لا بد من قرون من الزمان لمعرفة جزء من قوانين الطبيعة. لكن يوماً واحداً يكفي الحكيم كي يعرف واجبات الإنسان.

والفيلسوف لا يتحمّس، ولا ينصب نفسه نبيًا، ولا يقول عن نفسه إن الألمة توجي إليه. ولهذا فإنني لا أضع في مرتبة الفيلاسفة: زردشت، ولا هرمس، ولا أورفيوس القديم، ولا أي واحد من أولئك المشرعين الذين افتخرت بهم أمم: كلديا، وفارس، وسوريا، ومصر، واليونان. إن الذين قالوا عن أنفسهم إنهم أبناء الألمة إنما كانوا آباء الخداع، وقد استخدموا الكذب من أجل تعليم حقائق؛ لقد كانوا غير جديرين بتعليمها؛ إنهم لم يكونوا فلاسفة، بل قصاراهم أنهم كانوا كأبين ذوي فطئة.

لا مناص وهذا أمر ربما يدعو إلى سربلة الشعوب الغربية بالخجل والعار من الذهاب إلى نهاية المشرق للعثور على حكيم بسيط، بغير مظاهر ولا خداع، كان يعلم الناس أن يعيشوا سعداء، وذلك قبل ستة قرون من الميلاد، في وقت كان فيه كل (بلاد) الشمال يجهل كيفية استعمال الحروف (الكتابة)، وكاد اليونانيون فيه يبدأون في التميز بالحكمة. وهذا الحكيم هو كونفوشيوس، الذي لم يشا وكان هو الوحيد في هذا بين المشرعين مان يخدع الناس أبداً. أية قاعدة

للسلوك أعطيت للناس على الأرض كلها أجل من تلك التي أعطاها ؟:

ودبّروا الدولة كما تدبّرون الأسرة؛ ولا يمكن تدبير الأسرة إلا بإعطائها المّثل والقدوة.

والفضيلة يجب أن تعمُّ الحراث والحاكم.

داهتم بالوقاية من ارتكاب الجرائم ابتغاء التقليل من الاهتمام بالمعاقبة عليها.

«في أيام حكم الملكين الطبيين يأو وكسو كان الصينيون طيين؛ وفي أيام حكم الملكين الفاسدين كي وشو كان الصينيون سيثين.

وعامل الأخرين بما تعامل به نفسك.

وأحِبُ الناسِ عامة، لكن أعِزَ أهـل الخير. إنس الإساءة، لكن لا تُنس الإحسان أبدأ.

درايت أناساً عاجزين عن العلم، لكني لم أر أبدأ أناساً عاجزين عن الفضيلة. ﴾

فلنعترف بأنه لم يوجد مشرَّع أعلن حقائق أكثر فاثلة للجنس البشري من هذه الحقائق.

إن عدداً كبيراً من الفلاسفة اليونانيين قد قالوا بعد ذلك بأخلاق طاهرة مثل هذه. ولو كانوا قد اقتصروا على مذاهبهم الزائفة في الفزياء، لما كانت أسماؤهم تذكر اليوم إلا للسخرية منها، فإذا كنا لا نزال نجلُهم حتى اليوم، فها ذلك إلا لانهم كانوا عادلين، وعلّموا الناس أن يكونوا عادلين.

ولا يمكن المرء أن يقرأ مواضع معينة في (محاورات) أفلاطون، وخصوصاً الاستهلال الراشع للقوانين بلسان زالويكس Zaleucus، دون أن يستشعر في قلبه حب الأفعال الشريفة الكريمة. وكان عند الرومان: شيشرون الذي ربحا يساوي وحده كل فلاسفة اليونان. ومن بعده جاء قوم أجل منه، لكن يكاد المرء بياس من محاكاتهم: ابكتاتوس في المعبودية، والأباطرة الأنطونينون ويليانس على العرش.

فمن هو المواطن من بيننا الذي يحرم نفسه، مثل يليانس Julien، وأنطونينوس Antonin، وماركس أورليوس من كل أطايب حياتنا الرخوة المختثة ؟ من مثلهم يرضى بالنوم على الخبين ؟ من ذا الذي يفرض على نفسه الكفاف الذي فرضوه على أنفسهم، ويمشى مثلهم راجلًا عاري الرأس في مقدمة الجيوش، مُعرضاً حيناً لحرارة الشمس الشديدة،

وتارة لصبّارة القرّ ؟ من الذي يضبط مثلهم كل شهواته ؟ نعم إن من بيننا أتقياء، لكن أين الحكياء ؟ وأين النفوس التي لا يهزها شيء، النفوس العادلة المتساعة ؟

لقد كان في فرنسا فلاسفة مكاتب Philosophies de لقد كان في فرنسا فلاسفة مونتاني، أصابهم الاضطهاد. وعندي أن هذا هو أدنى درجات الجسة في طبيعتنا: أعني أن نريد اضطهاد هؤلاء الفلاسفة وهم الذين يريدون إصلاح طبيعتنا.

انا أتصور جيداً أن متعصين ينتسبون إلى فرقة يذبحون المتحمسين المتسبين إلى فرقة أخرى، وأن يكره الفرنسكان المدومنيكان، وأن يتآمر فنان للقضاء على فنان آخر متفوق عليه؛ أما أن يهد الحكيم شارون Charron بالقضاء على حياته، وأن يقتل العالم الكريم راموس Ramus، وأن يضطر ديكارت إلى الفرار إلى هولنده ليفلت من غضب الجهلاء، وأن يُرغم جسّندي Gassendi عدة مرات على الاعتزال في ديني Digne بعيداً عن وشايات باريس ـ فذلك هو العار الدائم الذي يلطغ أمة.

ومن الفلاسفة الذين لقوا أشد اضطهاد كان بيل Bayle شرف الطبيعة الانسانية. سيقال في إن اسم جوريه Jurieu الذي وشى به واضطهده، قد صار مكروها ملموناً وأنا أقر بذلك؛ وإن اسم اليسوعي لوتليه Le Tellier صار أيضاً مكروها ملموناً. لكن هل منع هذا من كون الرجال الكبار الذين اضطهدهم قد أمضوا أعمالهم في النغي والشقاء ١٤

ومن بين الأعذار التي انتحلت لسحق بيل والإلقاء به في الفقر والبؤس، مقالة عن وداوود، في قاموسه المفيد. لقد لاموه على أنه لم يمدح أفعالاً هي في ذاتها ظالمة، دموية، فظيمة، تتعارض مع الإيمان السليم أو تحجل الحشمة والحياء.

والواقع أن بيل Bayle لم يمدح داود لأنه \_ بحسب ما تقول الأسفار العبرية \_ حشد ستمائة متشرد مثقل بالديون والجرائم، ولأنه نهب مواطنيه وهو على رأس قطاع الطريق هؤلاء، ولأنه جاء من أجل ذبع نبال Nabal وكل أسرته، بدعوى أنه لم يرد دفع الضرائب؛ \_ ولم يمدح داود لأنه ذهب لبيع خدماته للملك أخيس Achis عدو أمّته، ولأنه خان أخيس هذا ولي نممته، ولأنه نهب القرى المتحالفة مع هذا الملك أخيس، ولأنه ذبع في هذه القرى الجميع حتى الأطفال

الرُّضع، حتى لا يوجد أحد يمكن أن يكشف ذات يوم عن فظائمه هذه، كيا لو كان الطفل الرضيع قادراً على فضع جرائمه؛ ولانه أهلك كل السكان في بعض القرى الاخرى، إما بالمنشار، أو ذوات الأسنان herses الحديدية، أو عصي المحديد أو في أفران الأجر؛ ولأنه اغتصب العرش من اسبوشيت Isboseth منيد شاؤول وابن جرّد وأهلك ميفيوشيث Jonathas حفيد شاؤول وابن صديقه وحاميه يوناثاس Jonathas ولانه سلم للجيمونيين أخرين من أولاد شاؤول، وخسة من أحفاده، أعدموا شنقاً.

وأنا لا أتحدث عن شهوة داود المفرطة الهائلة، وعن خليلاته، وعن زناه ببيشابيه Bethsabée وقتله لأوريا Urie.

ماذا إذن اهل كان أعداء بيل يريدون منه أن يمتدح كل هذه الفظائع والجرائم ؟ هل كان عليه أن يقول: ويا أمراء الأرض، قلدوا هذا الرجل الذي هو عل وفق قلب الله النبحوا بلا رحمة حلفاء أولياء نعمتكم؛ اذبحوا، أو اعملوا على ذبح كل أسرة ملككم؛ ضاجعوا كل النساء بينها أنتم تأمرون بإهراق دماء الناس؛ وستكونون نموذج الفضيلة، حين يقال إنكم نظمتم مزامير ؟٥.

ألم يكن بيل على حق كامل حين قال إنه إذا كان داود على وفق قلب الله، فإنما كان ذلك بتوبته؛ لا بجرائمه ؟ ألم يُسد بيل خدمة عظيمة للجنس البشري حين قال إن الله الذي أمل كل التاريخ اليهودي من غير شك، \_ لم يرض عن كل الجرائم المذكورة في هذا التاريخ ؟

وبالرغم من ذلك فقد اضطهد بيل؛ ومن الذي اضطهده أولئك الماربون أصطهده أولئك المضطهدون في مكان آخر، أولئك الماربون الذين كانوان ميسلمون للنار في أوطانهم؛ وهؤلاء الماربون كان يحاربهم هاربون آخرون يسمون الجنيزين Jansénistes الذين طردهم من بلادهم اليسوعيون الذين طردوا هم الأخرون بدورهم.

وهكذا حارب المضطهدون بعضهم بعضاً حرباً قاتلة، بينها الفيلسوف، الذي اشتركوا جميعاً في اضطهاده، اكتفى بالرثاء لهم.

وليس من المعلوم عند الكثيرين أن فسونتينيل Fontenelle في سنة ۱۷۱۳ كان على وشك أن يفقد معاشه، ومنصبه، وحريته، بسبب أنه قبل ذلك بعشرين سنة حرّر في

فرنسا (بالفرنسية) درسالة في الوحي، للعالم قان دال Van لمعالم عنه لما يمكن أن يفزع منه Dale بعد أن احتاط فحذف منها كل ما يمكن أن يفزع منه التعصب. كتب يسوعي ضد فونتنيل، فلم يتنازل هذا للرد عليه، وكان هذا كافياً كي يقوم اليسوعي لوتلييه Le Tellier عشر، باتهامه عند هذا الملك بالإلحاد.

ولولا السيد دارجنسون M. d'Argenson لكان الابن الجدير لمزيّف، مدعي ثير Procureur de Vire، ومَعَرَفُ بأنه هو نفسه مزيّف، قد أفسد شيخوخة ابن أخي كورنيّ.

ومن السهل التغرير بالتاثب، حتى إنه يجب علينا أن نحمد الله لأن لوتلييه هذا لم يفعل المزيد من الشرور. ذلك أن في العالم مكانين لا يمكن فيها مقاومة الإغواء والوشاية، وهما: السرير، ومكان الاعتراف.

لقد شاهدنا دائياً الفلاسفة يضطهدهم المتعصّبون ؛ لكن هل من الممكن أن يشترك في هذا أهل الأدب ، وأن يقوموا هم أنفسهم بشحد السلاح مراراً ضد اخوانهم ، السلاح الذي سينفذ فيهم جميعاً الواحد بعد الآخر ؟ .

يا لشقوة أهل الأداب التقومون أنتم أيضاً بالوشاية ؟ هل وجدتم بين الروفان أمثال جراس Garasse وشومكس Chaumeix ، وهاير Hayer ، قد اتهموا لوكرتيوس وورودن ويلنيوس؟!

أن يكون المرء منافقاً ، يالها من خِسَّة ! لكن أن يكون منافقاً وشريراً ، فيالها من فظاعة الم يوجد في روما القديمة منافق واحد ، روما التي كانت تعدَّنا (بلاد الغال) جزءاً صغيراً من رعاياها أنا أقرّ بأنه كان فيها ماكرون fourbes ، لكن لم يكن فيها منافقون في الدين ، وهم أجبن وأقسى فئة بين الجميع ولماذا لا نرى منهم أحداً في انجلتره ، وما السبب في أنه لا يزال يوجد نفر منهم في فرنسا ؟ .

أيها الفلاسفة ! سيكون من السهل عليكم حلّ هذه المشكلة ». (والقاموس الفلسفي ») ص ٣٤٧ ـ ٣٤٧ باريس ، طبعة جارئيه ، سنة ١٩٦٧ ).

وواضع من هذا الفصل

١ - أن الفلسفة عند قولتير تنحصر في الأخلاق
 ٢ - أن حكمة الصين وهي. أخلاقية عضة مي النموذج الأول للحكمة أي للفلسفة

٣ ـ أن الفضيلة الرئيسية هي التسامع الديني

وتُقُولتير و رسالة عن التسامح ، تعد من أجمل ما كتب في تمجيد التسامح ، ونورد منها ما يلي ( الفصل ٣٣ ):

و لا أتوجه بدعائي هذا إلى الناس ، بل إليك أنت ، ياإله الكاثنات وإله العالمين ، وإله الأزمنة : إن أذنت لمخلوقات ضعيفة ضائعة في الفضاء الشاسم ، لا يدركها سائر الكون، أن تتجاسر فتسألك شيئاً، أنت با من أعطيت كل شيء، ويا من أوامره ثابتة سرمدية \_ تفضل فانظر بعين الرحمة إلى الحطايا الناجمة عن طبيعتنا ، ولا تجعل هذه الخطايا مصدراً لمصائبًا ﴿ إنك لم تعطنا قلباً ليكره به بعضنا بعضاً ، وأيدياً ليذبح بهابعضنابعضاً. اجعلنا بحيث يعاون بعضنا بعضا لاحتمال أعباء حياة أليمة عابرة ، واجعلنا بحيث الفروق الضئيلة بين الملابس التي تستر أجسامنا الضعيفة ، وبين لغاتنا القاصرة ، وبين عاداتنا المضحكة ، وبين كل قوانيننا وشرائعنا الناقصة ، وبين كل آرائنا الحمقاء ، وبين كل أحوالنا التي تبدو في عبوننا متباينة ولكنها أمامك متساوية ـ اجعلنا بحيث كل هذه الفروق الضئيلة ـ التي تميز الذرّات التي تسمّى بني الإنسان ـ لا تكون علامات وشارات لإثارة الكراهية والاضطهاد . واجعل أولئك الذين يوقدون الشموع في رائعة النهار احتمالًا بك ، يتحملوا أولئك الذين يكتفونُ بضوء شمسك واجعل أولئك الذين يغطون أثوابهم بقماش أبيض ، ويقولون إنه يجب أن نحبك ، لا يكرهون أولئك الذين يقولون الشيء نفسه وهم يتدثرون برداء من الصوف الأسود . ولتكن سواءً عبادتك بلغة قديمة وبلغة حديثة واجعل أولئك المصبوغة ثيابهم بالأحمر أو البنفسجي ويسيطرون على قطعة صغيرة من كومة صغيرة من هذا العالم ، ويملكون بعض الشذرات المستديرة من معدن معين ـ يتمتعون دون كبرياء بما يسمونه عظمة وثروة واجعل الأخرين ينظرون إليهم دون حسد ، لأنك تعلم أنه ليس في كل هذه الأباطيل ما يستحق الحسد عليه ، أو التباهي به .

ياليت الناس جميعاً يتذكرون أنهم إخوة أو أن يبغضوا الطغيان على النفوس كما يكرهون النهب الذي يسلب بالقوة ثمرة العمل والنشاط الهادىء ! وإذا كانت بلايا الحرب لا مغر منها ، فلا يكرهن بعضنا بعضاً في ويقن السلام ولتستعمل لحظة وجودنا في حدك بآلاف اللغات المختلفة من سيام حتى كاليفورينا ، حمدك على كرمك الذي وهبنا هذه اللحظة ».

٤ ـ كذلك يتجل في هذا الفصل عن و الفيلسوف ، أن من مهمة الفيلسوف أن يقوم بنقد الكتب المقدسة وفولتير قد خاض مراراً في هذا النقد ، خصوصاً في كتابه والقاموس الفلسفي ٥. وقد عني بهذا الأمر خصوصاً أثناء مقامه في سیری Ciray لدی مدام دی شاتلیه وقد ظل خلال احد عشر عاماً يشتغل معها عل الكتاب المقدس، مستعيناً بحواشي دوم كاتميه ونص مليبه Meslier ، ليستخلص حججاً ضد الكنية وللدفاع عن اتجاهه التأليهي. وكانت ثمرة تأملاته هذه وموعظة آلخمسين، (سنة ١٧٤٩) وفيه يبرز ما في العهد القديم من الكتاب المقدس من فضائح ومخازى ؛ عبر عنها بقوله: وكم من جرائم ارتكبت باسم الربا. يا إلمي! لو نزلت بنفك على الأرض، وأمرتني بالايمان بهذا الخليط من سفك الدماء، والفسق، والقتل، والزنا بالمحارم، وكلها ارتكبت بناء على أمرك وباسمك، لقلت لك: كلا، إن قداستك لا تريد مني أن أوافق على هذه الأمور الفظيعة التي تبينك؛ ولا بد أنك تريد امتحان، إن في والعهد القديم، من التناقضات ما يؤذن بالكذب والافتراء والخداع.

ويهاجم الأناجيل ويقول « أنتم تعرفون كم يتناقض المؤلفون الأربعة ( للأناجيل ) تناقضاً فاحشاً ؛ إن هذا دليل قاطع على الكلب.

وقد كتب ثولتير هله و الموعظة ، في سنة ١٧٤٩ (وهي سنة وفاة صديقت مدام دي شاتليه ) ولكنه لم ينشرها إلا في سنة ١٧٦٠ في الوقت الذي توقف فيه عن الكتابة وللانسكلوبيديا ومنذ ذلك العام ، سنة ١٧٦٠ ، اهتم اهتماماً شديداً بنقد اسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، وتمخض عن ذلك كتابه و الكتاب المقدس وقد صار مُفَسَّراً ، Bible enfinexpliquée وقد نشره في سنة و المسبحية أبحاث تاريخية عن المسبحية ، في كتابه و القاموس الفلسفي ، (ص ١٠٩ - ١٣٤ من النشرة و القاموس الفلسفي ، (ص ١٠٩ - ١٣٤ من النشرة المذكورة ) كذلك نجد في المواد التالية ابراهام - آدم للكياب داود حزقيال سفر التكوين عنائم والعهد القديم ، المسبح موسى - نقداً الإذعاً الماوردفي و العهد القديم ،

لقد كان ثولتير ذا نزعة دينية، ولكنها غير مرتبطة بأي دين. وقد أخذ عن المؤلمة Deists الانجليز أن ما هو صحيح في المسيحية موجود في كل الأديان وآمنت به الإنسانية قبل عجىء المسيحية بعدة آلاف من السنين. إن المبادىء الأخلاقية

في المسيحية هي في جوهرها وأساسها نفس المبادىء الأخلاقية الموجودة في سائر الأديان. أما ما عدا هذا فإن قولتبر يرفضه: إذ يرفض العقائد المسيحية الرئيسية: التثليث، الوهية المسيح، النجيد، وكلها مندرج تحت معنى واحد؛ ويرفض المعجزات المنسوبة إلى المسيح، وبالأحرى إلى القديسين. وقد اشتدت حلته على المسيحية خصوصاً في السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حياته، بعد أن شعر أن كل فكرة في الإصلاح وفي تحرير الإنسان، وفي التسامح بين الناس قد لقيت معارضة شديدة من جانب رجال الكنيسة. ومن ثم جعل شعار نضاله هو: واسحقوا الحسيس، Ecrasez l'infâme (أو ولنسحق رسائله إلى رجال والانسكلوبيدياء، وخصوصاً إلى دالمبر ويقصد وبالحسيس، Ecrasez المعارة معظم ويقصد وبالحسيس، على ما كان يراه خرافة أو تعصباً دينياً. وكان يقول: وإن من يجعلونكم تؤمنون بأمور غير معقولة يمكنهم أن يجعلوكم ترتكبون فظائع».

لقد كان قولتبر يؤمن بوجود إله للكون، لكن إلاهه لا يشبه إله اليهود ولا إله المسيحية. إن إلاهه موجود علوي غامض لا يعني بشؤون الناس، إذ لا توجد عناية في الكون. وقد اهتم قولتبر بمشكلة وجود الشرّ في العالم، وعبر عن رأيه في هذا الموضوع في قصصه الفلسفية: وصادق، Zadig (سنة ۱۷۶۸)، والعالم كما يسيره (سنة ۱۷۶۸)، وعنونه (سنة ۱۷۶۹)، وخصوصاً قصة وكانديد: أو التفاؤل، (سنة ۱۷۵۹)، ثم في قصيدة عن الزلزال الذي أصاب لشبونة، في يوم عيد جميع القديسين في (سنة ۱۷۵۵)، وعنوانها وقصيدة في كارتة لشبونة، (سنة ۱۷۵۵)،

وقد رفض ثولتير تفاؤل ليسس الذي زعم أن وكل شيء هو للأحسن في أحسن عالم محكنه ميناً ما في العالم من شرور. ورفض عقيدة الخطيئة الأصلية، وقول اللاهوتيين إن الله ترك الإنسان حراً في الاختيار بين الخير والشر من أجل امتحان الإنسان. وفي مادة: والخيره في والقاموس الفلسفي، أورد رأي أبيقور كها رواه لاكتانتيوس - في مسألة العناية الإلمية والشرّ وهو: والله إما أن يكون قادراً على إزالة الشرّ من العالم، لكنه لا يريد ذلك؛ وإما أنه يريد إزالة الشرّ من العالم ولكنه غير قادر على ذلك؛ وإما أنه لا يريد ولا يقدر، وإما أنه قادر ويريد معاً. فإن كان مريداً وغير قادر، فإنه سيكون عاجزاً. وإن كان قادراً لكنه لا يريد، فإنه غير عسن. وإن كان غير مريد ولا قادر، فإنه ليس قادراً ولا عسناً. وإن كان يريد ويقدر، فمن أين جاء الشرّ على وجه الأرض 18.

وفي قصة وصادق Zadig، وهي ذات طابع شرقي، نجد أن المغزى الرئيسي فيها هو أنه لا يوجد عدل في العالم: فالأخيار كثيراً ما يتعذبون، والأشرار كثيراً ما يسعدون ويظفرون بالنجاح والمكافأة. فإن قبل إن عدل الله بختلف عن عدل الناس، رد قولتير قائلاً: وكيف تتوقع مني أن أحكم بغير عقل أو أن أمشي بدون أقدامي ؟!ه.

لكن ڤولتير ميّز بين نوعين من العناية: العناية الكلية، والعناية الحلية، والعناية الجزئية، أوبالجزئيات، لأنه يعتقد أن الله خلق الكون كله وفقاً لقوانين ثابتة لا يمكن أن تنغير بالدعوات والصلوات التي ترفعها إليه الكائنات الفانية. أما العناية الكلية فيقصد بها وجود نظام كوني قائم عل قوانين كلية ثابتة.

أما في الأخلاق فاهتمام قولتير ينصب على الأخلاق في المجتمع وفي العلاقات بين الناس: فدعا إلى توفير سعادة كل فرد في المجتمع، وإلى التسامح في العقائد، وإلى توفير العدل بين الناس قدر المستطاع وإلى نبذ كل الوان التعصب، وإلى توفير الحرية: السياسية، والفكرية.

وفي العلاقة بين الدولة والدين أكد دأنه لا يجوز سريان أي قانون تضعه الكنية إلا إذا صادقت عليه الحكومة صراحة، ودأن كل رجال الدين يجب أن يكونوا تحت الرقابة التامة للحكومة، لأنهم من رعايا الدولة، وه يجب على رجال الدين أن يسهموا في نفقات الدولة،

وطالب الحاكم بنهدئة المنازعات الدينية التي تعكر صفو السلام الاجتماعي (أو السلام في المجتمع). إن التجار والصناع ورجال الدين والجنود هم جميعاً ويدرجة متساوية أعضاء في الدولة، وكلهم سواء أمام القوانين التي تسنها الدولة. وقد تحقق نداؤه هذا في المادة الأولى من وإعلان حقوق الإنسانه. إذ تقول هذه المادة: «يولد الناس، ويبقون، أحراراً ومتساوين أمام القانون»، وكذلك في المادة التي تقول: «مبدأ كل سيادة يقوم في الأمة ولا يجوز لاية هيئة أو فرد أن يمارس سلطة لا تكون مستمدة صراحة من الائمة ع

ولقد عني ڤولتير بالتاريخ وأسهم فيه بكتابين أساسيين هما: دتاريخ شارل الثاني عشره (سنة ١٧٣١) ودعصر (حرفياً: قرن) لويس الرابع عشره (سنة ١٧٥١). لكنه كان يعتقد أن التاريخ ليس مرشداً كافياً للسلوك الأخلاقي، حتى

إنه عرّف التاريخ بـأنه وجيّـلُ ومكائــد يدبّـرها الاحيـاء للأموات.

وفي الاقتصاد أكد حرمة الملكية الفردية، وقرر أنه لا يجوز المساس بها. ودعا إلى حرية التجارة والثراء، وبين فوائد التجارة في زيادة ثروة الأمم ورفاهية أبنائها، وقال إن حرية الإثراء مهمة للدولة أهمية سائر الحريات. وفي مادة والترف، لعمد في والقاموس الفلسفي، صرّح بأن الترف ضروري لرفع مستوى الحياة وزيادة التقدم الإنساني.

## مراجع

- Gustave Lanson: Voltaire. Paris, 1910.
- Georges Pellissier: Voltaire Philosophe. Paris, 1908.
- René Pomeau: La Religion de Voltaire. Paris, 1956.
- Norman L. Torrey: Voltaire and The English Deists.
   New Haven, 1930; reprinted, Oxford, 1962.

## قولف

## Christian Wolff (Wolf, Wolfius)

الممثل الأكبر للفلسفة الألمانية في عصر التنوير في ألمانيا.

ولد في برسلاو في ٢٤ يناير سنة ١٦٧٩، وتوفي في هله Hallé في ٤ أبريل سنة ١٧٥٤ درس أولاً اللاهوت، لكنه سرعان ما بدا لديه الميل إلى دراسة الرياضيات والفزياء حتى يفيد من مناهجها في حسم المشاكل اللاهوتية بين اللوتريين والكاثوليك.

وتعلم في يينا ١٦٩٩- ١٧٠٧) فتعمق. في دراسة مؤلفات ديكارت. وحصل على الدكتوراه من جامعة ليبتسك في سنة ١٧٠٧ برسالة عنوانها: ونحو فلسفة عملية كلية وفقاً للمنهج الرياضيء. ولفتت هذه الرسالة نظر ليبتس، فانعقدت صلات وثيقة بينها وجرت بينها مراسلات (نشرها جبهرت في هله سنة ١٨٠٠). ويفضل ليبتس دعي لتدريس الرياضيات في جامعة هله، حيث ألقى عاضرات في سائر فروع الحكمة العالمية. وكانت ثمرة هذه الدروس عدة متون ختبها باللغة الألمانية، ادّت إلى نشر الفلسفة باللغة الألمانية، على نطاق واسع في المائيا وتكوين مصطلح فلسفي بالألمانية، بعد نعون نطاق واسع في المائيا وتكوين مصطلح فلسفي بالألمانية، بعد

أن كانت معظم المؤلفات الفلسفية تكتب باللاتينية. لكن نجاح محاضراته آثار حد زملائه من الأساتذة: خصوصاً، أ. مرمن فرنكه Ca.Hermann، ودانييل اشتربلر Eange ويواقيم لانجه Lange فعملوا على إبعاده عن جامعة هله، وتم ذلك في سنة ۱۷۷۳ فانتقل إلى جامعة ماربورج فكتب متوناً باللغة اللاتينية هي:

۱ ـ والفلسفة العقلية، أو المنطق معروضاً بحسب منهج علمي»، فرنكفورت وليبتسك سنة ۱۷۲۸؛ ط۳ سنة Philosophia rationalis, sive logica.. ۱۷٤۰

۲ ـ والفلسفة الأولى أو الأنطولوجياء، فرنكفورت وليبتسك سنة ۱۹۲۹ Philosophia prima, sive ontologia

٣ ـ وعلم الكونيات العامة،، في نفس الموضع، سنة Cosmologia generalis ۱۷۳۱

\$ ـ وعلم النفس التجريبي، في نفس الموضع سنة Psychologia empirica 1788

و ـ وعلم النفس العقلي، في نفس الموضع سنة ١٧٣٤
 Psychologia rationalis

٦ ـ واللاهوت الطبيعي، في جزءين، نفس الموضع
 سنة ١٧٣٦ ـ سنة ١٧٣٧. Theologia naturalis

٧ ـ والفلسفة العملية الكلية»، في نفس الموضع، في جسزهيسن سنسة ١٧٣٩ ـ ١٧٣٩ . universalis

وقد أعيد طبعها مراراً، وأسهمت في نشر شهرة ڤولف خارج المانيا، وخصوصاً في فرنسا وإيطاليا.

ولما اعتلى فريدرش الثاني عرش بروسيا۔ وكان من المعجبين بثمولف ـ عاد ثمولف إلى هلّه في سنة ١٧٤٠ وصار فولف الممثل الأكبر لنزعة التنوير في المانيا؛ وحصل في سنة ١٧٤٥ على لقب Reichsfreihnerr وعين مديراً لجامعة هلّه. وأتم مجموعة مؤلفاته بالمتون التالية:

٨ ـ والقانون الطبيعي معروضاً علمياً ومنهجياً، في ٨
 عجلدات، فرنكفورت وليبتسك سنة ١٧٤٠ ـ سنة ١٧٤٨
 ٩ ـ وقانون الأمم، (القانون الدولي)، هله سنة ١٧٤٩

۱۰ ـ دنظم القانون الطبيعي، هله سنة ۱۷۵۰ Insti- ۱۷۵۰ tutiones iuris nature

١١ ـ والفلسفة الأخلاقية أو علم الأخلاق، في ٥

أجزاء، هله سنة ۱۷۵۰ ـ Philosphia moralis sive ۱۸۵۳ ـ ۱۷۵۰ . ethica

۱۷ ـ والاقتصادی، هلّه سنة ۱۷۰۰ (في مجلدين سنة ۱۷۵۵ ـ Occonomica (۱۷۵۵ ـ وجمعت مؤلفاته الصغری ونشرت في هلّه في ٦ مجلدات (سنة ۱۷۳۹ ـ ۱۷۲۰).

أراد ڤولف أن يؤكد حق العقل في البحث في كل الأمور وفقاً لمنهج دقيق يقوم على التحليل العقلي. وقد عبّر أمانويل كنت عن فضل قولف على تقدم الفلسفة في المانيا، وذلك في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه ونقد العقل المحضى (نشرة كاسيرر جـ٣. ص ٢٨ ـ ٢٩) عل النحو التالي: قال كنت: وف تنفيذ الخطة التي يدعو إليها النقد، أعنى ف نظام المتافيزيقا المقبل، علينا ذات يوم أن نتبع المنهج الدقيق الذي سلكه قولف هذا (الفيلسوف) الشهير، وهو أعظم ساثر الفلاسفة الدوجاتيقيين، وأول من أعطى المُثُل (وصاربذلك في المانيا الخالق لروح التعمق Geist der Gründlichkeit التي لم تَضِعْ بَعْدُ) على كَيْفية سلوك الطريق السليم للعلم، من خلال التحديد المنظم للمباديء، والتحديد الواضح للمعاني، والفحص الدقيق عن البراهين، والامتناع من الوثبات الجريئة إلى النتائج، ولهذا كان قادراً ـ على نحو رائع ـ على وضع علم مثل المتافيزيقا عل هذا الطريق، لو أنه كانت لديه فكرة تمهيد الأرض مقدماً، وبواسطة نقد العضوه، أعنى نقد العقل المحضرو.

وقد حاول المؤرخون لفلسفته أن ينتقسوا من أصالتها: فقالوا إن مؤلفاته ما هي إلا عرض شعبي لفلسفة ليبنتس، وأنه أساء فهم مذهب ليبتس في الاحادات، بأن فسرها على نحو مننوي يخالف الروح المثالية الروحية التي تميز بها مذهب ليبتس؛ وأنه لم يدرك الأصالة في أبحاث ليبنتس المنطقية، ولهذا اقتصر على عرض منطق صوري تقليدي لم يستفد من عبولات ليبنتس الجريئة من أجل ايجاد منطق رياضي.

ولهذا قالوا إن أصالة مؤلفات قـولف لا تقوم في الأفكار، بل في طريقة العرض والوضوح في المنهج.

وعلى كل حال فإن قولف في المنطق بؤكد أهمية مبدأ عدم التناقض، ويرى أنه الأساس لكل المنطق، وهذا المبدأ ليس فقط قانون الفكر، بل هو أيضاً قانون كل موضوع محن. ومن ثم يؤكد أهمية الاستنباط لأنه يقوم على مبدأ عدم التناقض، ويستهين بالاستقراء لأنه لا يلتزم بهذا المبدأ.

التوكيدية .

أساس أن كل نفس تمتل العالم وفقاً لخصائص أداتها الجسمية المتحدة بها بواسطة الله.

وفي الأخلاق يؤكد ڤولف أن الحير والشر عقليان، وليسا لمجرد مشيئة الله.

وفي السياسة والاقتصاد يضع ڤولف نظرية الدولة البروسية والاستبداد التنويري.

## مراجع

- C.G. Ludovici: Ausführlicher Entwurf einer vollständégen Hostorie der Wolffsichen Philosphie, 3 vols. Leipzig, 1736- 37.
- W. Arnsperger: Christian WolffsVerhältnszu Leibniz.
   Heidelberg, 897.
- P.A. Heilemann: Die Gotteslehre des Chr. Wolff. Leipzig, 1907.
- H. Levy: Die Religionsphilosophie Chr. Wolffs. Würzburg, 1928.
- E. Utitz: Chr. Wolff. Halle, 1929.

# لحوير باخ

#### **Ludwig Feuerbach**

فيلسوف ناقد للمسيحية ، من اليسار الهيجلي

ولد في 7۸ يوليو سنة ١٨٠٤ في لندسهوت Landshut ( باقليم بافاريا في جنوبي ألمانيا )، وتوفي في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٧٢ .

وكان أبوه بول يوهان أنسلم Paul Johan Anselm استاذاً للقانون مشهوراً ، ونقل إلى جامعة لندسهوت المنشأة حديثاً وأمضى لودفع دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة بلندسهوت وقرر بعد ذلك التخصص في اللاهرت البروتستني، لأنه كان بميل إلى دراسة العاطفة الدينية وظل طوال حياته يعنى بهذا الموضوع . وقد قال عن نفسه انه منذ بلوغه الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كان مولعاً بدراسة الدين ، ولم يكن مولعاً بالعلم ولا بالفلسفة

وفي سنة ١٨٢٣ التحق بجامعة هيدلبرج ليحضر

وعل أساس التمييز بين المعرفة العقلية والمعرفة التجريبية، وكذلك التمييز بين المعرفة والإرادة بوصفها نشاطين أساسيين للعقل الانساني، يقسم فولف جماع المعرفة للى:

١ علوم عقلية نظرية، وتشمل الانطولوجيا، وعلم
 الكون، وعلم النفس العقلى، واللاهوت الطبيعى.

٢ ـ وعلوم عقلية عملية وهي: الفلسفة العملية والقانون الطبيعي: وتشمل: الأخلاق، السياسة، الاقتصاد.
 ٣ ـ وعلوم تجريبية نسظرية وهي: علم النفس التجريبي، واللاهوت أو علم الغايات التجريبي، واللاهوت أو علم الغايات التجريبي، واللاهوت أو علم الغايات التجريبي، واللاهوت أو علم الغايات

إ ـ وعلوم تجريبية عملية وهي: التكنولوجيا، والفزياء
 التجريبية.

أما الانطولوجيا فليست مجرد سرد لصفات الوجود، بل هي البرهان على أنه لا توجد أشياء غير محددة تماماً، وعلى أن المادة محددة وأنها مجموع من الجواهر البسيطة التي لها في داخلها مبدأ تغيرها.

وعلم الكون يبرهن على أن العالم جاع كل الموجودات المتناهية وهذه في علاقات تبادلية، وعلى أن الأجسام تتألف من عناصر بسيطة (ذرات الطبيعة)، وأنه لا يموت في العالم شيء اتفاقاً وبالصدفة، بل كل شيء خاضع فيه لنظام ضروري كالألة. ولما كان العالم من حيث هو كل هو يمكن عرضي، فإن النظام فيه من صنع الله. والحجة الكونية أي القائمة على فكرة وجود نظام في العالم هي الأساس في اللاهوت الطبيعي.

واللاهوت الطبيعي يقال في مقابل اللاهوت الوضعي القائم على الوحي.

والنفس الإنسانية جوهر بسيط ذو قوة على الإدراك. وعلم النفس العقلي يبحث في الأمور الممكنة بواسطة هذه القوة. وعلم النفس التجريبي يتولى وضع المبادىء التي على أساسها يفسر ـ بواسطة التجربة ـ حدوث الظواهر في النفس الإنسانية. والملاقة بين علم النفس التجريبي وعلم النفس العقلي تناظر الملاقة بين الفزياء التجربيية والفزياء التوكيدية، من حيث أن الأولى تزود الثانية بجادىء الاستدلال. وفيها يتصل بالملاقة بين النفس والجسم يأخذ قولف بمذهب الانسجام الأزلي (وهو مبدأ رفضه في ميدان علم الكون)، لكن هذا الانسجام لا يتوقف على الله وحده، بل وأيضاً على لكن هذا الانسجام لا يتوقف على الله وحده، بل وأيضاً على

عاضرات داوب Daub وباولس Paulus أما الثاني فلم يثر اعجاب لودفج بسبب نزعته العقلية المغالبة في فهم اللاهوت أما داوب فكان مشايعاً لهيجل ومتحماً للتوفيق بين الفلسفة والدين ، بين العقل والإيمان ، قمال إليه فويرباخ، وسعى أن يوجه دراساته في هذا الاتجاه

ثم انتقل إلى جامعة برلين في سنة ١٨٧٤ ، حيث كان هيجل يلقي عاضراته ، وحيث كان اللاهوت البروتستني يتولى تدريسه السليرماخر ومارهينكه ويناندر . يقول فويرباخ في رسالة بتاريخ سنة ١٨٤٦ ، وصلت إلى جامعة برلين وأنا في حال من التعزق الشديد والشقاء والتردد وشعور في داخل نفسي بالنزاع بين الفلسفة واللاهوت ، وبأن على إما أن أضحي بالفلسفة في صبيل اللاهوت ، واما أن أضحي باللاهوت في صبيل الفلسفة ع.

وقد حرص خصوصاً على حضور عاضرات هيجل وقد أفاد منها أجزل فائدة ، إذ مكنته من فهم كثير عما أشكل عليه حتى الآن، فكتب إلى أبيه يقول ولم تبدأ المحاضرات التي أحضرها (في برلين) إلا منذ أربعة أسابيع بيد أني حصلت في هذه الأسابيع القليلة ربما أكثر عما كان عساني أن أحصله في أربعة أشهر في ايرلنجن Erlangen أو في أية جامعة أخرى. وكثير من المشاكل التي غمضت علي وأنا أدرس على داوب؛ أو كانت غير مفهومة ، أو مثارة بالصدفة ومنعزلة ، ومرت أفهمها بفضل بعض عاضرات ألقاها هيجل Hegel ،

وأدّاه ذلك إلى الانصراف عن دراسة اللاهوت وتكريس نفسه لدراسة الفلسفة ، خصوصاً فلسفة هيجل يقول في رسالة إلى أبيه بتاريخ ١٨٢٥/٣/٢٧ و لا أستطيع بعدُ دراسة اللاهوت صرت مثل نفس متعطشة للامتلاك والقدرة: تريد أن تمتلك الكل وتلتهمه ، لا بوصفه مجموعاً تجريباً ، بل بوصفه شمولاً تنظيمياً ورغبتي ليس لها حدود ، بل هي مطلقة أريد أن أحتضن الطبيعة بقليي ، تلك الطبيعة التي يتراجع أمام عمقها اللاهوقُ الجبان ، والتي يسيء فهم معناها صاحب الفزياء ، ولا يستطع تحقيق النجاة لها إلا الفيلسوف ».

وتفرَّغ فويرباخ للفلسفة وحدها وظل يتابع عاضرات هيجل في جامعة برلين من سنة ١٨٣٤ إلى سنة ١٨٣٦ وأنبى دراسته في جامعة برلين برسالة بعنوان و في

العقل الواحد ، الكلي ، اللامتناهي ع. وبعث بهذه الرسالة إلى هيجل ومعها خطاب إهداء يصف نفسه فيه بأنه تلميذ هيجل المباشر الذي حاول أن يأخذ من روح استاذه كل ما استطاع . لكن هيجل لم يرد على تزلّف هذا التلميذ

وقد نشر فويرباخ هذه الرسالة في سنة ١٨٣٨ وفي اثر ذلك عبن مدرساً حراً Privatdozent في جامعة ايرلنجن ؟ حيث القي محاضرات في المدة من سنة ١٨٣٩ إلى سنة ١٨٣٧ ، وهذه المحاضرات جمعت في كتابه و تاريخ الفلسفة الحديثة منذ بيكون حتى اسبينوزاه، وقد طبع سنة ١٨٣٣

لكن الانتاج الرئيسي في تلك الفترة كان كتابه و أفكاري عن الموت والخلود ، الذي نشره سنة ١٨٣٠ وسيعود إلى تناول الموضوع نفسه في كتابين هما ومسالة خلود النفس من وجهة نظر الانثروبولوجيا ، و دحول أفكاري عن الموت والخلود ، وفويرباخ في مقدمة كتابه و أفكار عن الموت والخلود ، يصرّح بأنه يريغ إلى تحويل الهيجلية إلى اتجاه أقوى وأشد واقعية ، وأن الإنسانية بسيل أن يتحول تاريخهاتحولاً عظياً ، وأن هذا العصر (عصره) بداية عهد جديد من تاريخ الإنسان

وتجلى هذا الانحراف بفلسفة هيجل أول ما تجلى في إنكاره لحلود النفس الفردية ، لأن التعقل الكلي يمتص العقول الفردية ، فالحلود إذن هو للعقل الكلي ، للروح الموضوعية ، لا للنفس الفردية ويتجلى ثانياً في إلحاده الشديد ، وفي عداوته القوية للدين بوجه عام

وعلى الرغم من أن فويرباخ نشر هذا الكتاب دون ذكر الاسم مؤلفه ، واحتاط كيلا يعرف من هو ، فلم يورد اسم هيجل في الكتاب كله ، فإن السرَّ ما لبث أن هنك في مدينة ارلنجن الصغيرة ، وعرف الناس أن مؤلف الكتاب هو الملارس الجديد في جامعة ارلنجن ، لودفيج فويرباخ فاستشاط أساتلة الجامعة غضباضده وتنبأ له أبوه أنه لن يحصل أبداً على كرسي الاستاذية وفعلاً تحققت نبوهة أبيه فقد حاول فويرباخ الحصول على كرسي أستاذ في جامعة ارلنجن المرة يعد المرة ، فلم يفلح وفي المرة الاخيرة ، وكان ذلك في سنة المرة ، فلم يفلح وفي المرة الاخيرة ، وكان ذلك في سنة المحد على بعد ظهور كتابه هذا بخمس عشرة منة ، رشع نفسه من جديد فقال له مدير الجامعة إنه مستعد لتزكية ترشيحه إذا أثبت أن كتاب ، وأفكار عن الموت والخلود »

ليس بقلمه ولم يستطع فويرباخ طبعاً أن يقدم الدليل على ذلك ، فكان مصير طلبه الاخفاق

إزاء هذا ، ماذا يفعل فويرباخ وقد حُرِم من الكرسي في الجامعة ، وما يستتبع ذلك من عدم انصال بالشباب الحي وبُعد عن الجوّ العلمي ، وسوء الحال المالية ؟ ظل حائراً بين الثورة ، والاستسلام وراح يعزّي نفسه في رسالة كتبها في سنة ١٨٤٦ و لما كنت أشعر بالتقابل المطلق بين روحي والروح التي تنال المكافأة والحظوة، فإنني لم آمل، في أعماق قلبي ، في أن أعين أستاذاً ولم أطلب شيئاً غير أن أكون في مكان أستطيع فيه أن أكون حراً لا يزعجني شيء ، وأن أتفرغ للملااسة ولتنمية وإظهار الافكار والاقتناعات التي ترقد في نفسى ».

وتلقى الأمر برباطة جأش ، كها عبر عن حاله في و يومياته ، فقال ، وإني لا أكون شيئاً إلا طالما كنت لست بشيء وكها تحرر عقل من الكنيسة ، كذلك يجب أن يتحرر الآن من الدولة إن الموت المدني هو الثمن الذي ينبغي دفعه من أجل أن أحصل الآن عل خلود الروح ،

أما أحواله المالية فقد تحسنت جداً بفضل زواجه في سنة المعرب المعر

أما من الناحية الفكرية ، فقد انضم فويرباخ إلى جماعة اليسار الهيجلي وكان أنصار هيجل قد انقسموا غداة وفاته في سنة ١٨٣١ إلى معسكرين اليمين المحافظ ، واليسار الثوري وأهم خصائص هؤلاء الهيجليين البساريين أنهم كانوا ثائرين على السلطتين الرئيسيين الدولة ، والكنية ، وكانوا أعداة للماضي والتقاليد والنظم الموروثة ، وبالجملة كانوا ضد النظام القائم ، وكانوا متحررين من كل الروابط السياسية والدينية والاجتماعية وفي الوقت نفسه كانوا عبيداً متعصبين لأفكارهم هم ، ونذكر من أساء هؤلاء اليساريين الهيجلين روجه Amold Ruge ويونو باوخ Bruno كان صاحبا لودفع فويرباخ وقد انضم إليهم كارل ماركس فترة من الزمن وما لبث أن انفصل عنهم ليستقل ماركس فترة من الزمن وما لبث أن انفصل عنهم ليستقل ماركس فترة من الزمن وما لبث أن انفصل عنهم ليستقل ماركس فترة من الزمن وما لبث أن انفصل عنهم ليستقل

وفي سنة ١٨٤١ أصدر فويرباخ كتابه الرئيسي وهو: دماهية المسيحية ١٤ الذي يعتبر الكتاب المقدس للنزعة الانسانية الملحدة ولقي الكتاب رواجاً منقطع النظير، فطبع للمرة الثانية في السنة التالية، (سنة ١٨٤٧) وللمرة الثالثة في سنة ١٨٤٨

وتلا ذلك ببحثين متكاملين هما والأقوال الموقوتة من أجل إصلاح الفلسفة ، وومبادى، فلسفة المستقبل ». وأولها قد حرّره في سنة ١٨٤٧ وأراد نشره في والحوليات الألمانية »، لكن الرقابة منعت نشره فيها ، فنشره في العام التالي سنة ١٨٤٧ في مصدل وكانت تصدر في أكثر من عشرين ورقة ، مما يعفيها من الخضوع للرقابة السابقة على النشر ما أما البحث الأخر ومبادى، وفقد نشره في كيّب صغير من ٨٤ صفحة وهذان البحثان يمثلان تطوراً بالغ الأهمية في فكر فويرباخ ، وسيكون لهما تأثير كبير في تطور النسارى

وهكذا كانت الفترة من سنة ١٨٣٩ إلى سنة ١٨٤٣ أوج نضوج فكر فويرباخ ومن ثم بدأ في الانحدار والانحلال فكتابه و ماهية الدين ، الذي صدر في سنة ١٨٤٥ يكشف عن بدء انحلال فكره إذ فيه تخلّ عن النزعة الطبيعية

وقامت ثورة سنة ١٨٤٨ في كل بلاد أوربا تقريباً ، وتبدت كما لو كانت انتصاراً للمبادىء السياسية والاجتماعية التي نادى بها اليسار الهيجلي لكن فويرباخ تجنب الخوض فيها ، وظل بعيداً عنها وليس هذا الموقف جديداً عليه ، فإنه لما طلب منه زميلاه في اليسار الهيجلي أرنولد روجه والله ماركس أن يكتب مقالاً في سنة ١٨٤٣ لينشر في بجلتها و الحوليات الفرنسية الألمانية ، التي كانت منبر حركتهم ، رفض فويرباخ عتجاً بأن الشعب الألماني لم يُعدً بعد الاعداد الاديولوجي الكافي

لكنه لم يبخل بالاسهام النظري في ثورة سنة ١٨٤٨ ، حين طلب إليه بعض الطلاب في جامعة هيدلبرج أن يحاضرهم في الدين فألقى سلسلة من المحاضرات ، في مبنى البلدية ، أمام حوالى مائة من الطلاب المنتظمين ومثل هذا العدد من المستمعين العابرين ، وكانت تدور حول كتابه و ماهية الدين ه .

وفي سنة ١٨٥٧ نشر آخر كتبه المهمة وهو كتاب

و نَسَب الأَلْمَة تَبِعاً للمصادر القديمة الكلاسيكية والعبرانية والمسيحية ع. وفيه أراد أن يبين أن و إله ع الدين هو تجسيد ما يتمناه الانسان لنفسه ولم يستطع تحقيقه يقول: وما ليس عليه الانسان فعلاً ، لكنه يريد أن يكونه ، يجعل منه إلاهه، أو هذا هو إلاهه ع.

ولم يلق هذا الكتاب أي نجاح ، نظراً لوفرة المعلومات التاريخية الغريبة عن ذهن القارى، وقد حشدها المؤلف حشداً، دون مبرر احياناً ، مما يسبب للقارى، الملل الشديد .

وفي نفس الوقت أصابت فويرباخ عنة مالية شديدة ، ذلك أنه ظل منذ حوالى عشرين عاماً يعيش على ما يدره على زوجته مصنع الحزف والصيني في بروكبرج وإذا بهذا المصنع يعلن إفلاسه فاضطر فويرباخ إلى ترك بروكبرج والاقامة في بيت ريغي في ريشنبرج Rechenberg القريبة من نورنبرج ، وكان ذلك في سنة ١٨٦٠

في وسط هذه الهموم المالية التي ألمّت به في السنوات الأخيرة من عجزه ، توفي لودفج فويرباخ في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٧٢، وشبعه آلاف العمال ، وضالبيتهم من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي كان فويرباخ قد انضم إليه ، شيعوه إلى مرقده الأخير في مقبرة القديس يوحنا في نورنبرج حيث كان يرقد أيضاً هانز ساكس ( ١٤٩٤ - ١٥٧٦ ) الشاعر المسرحي الألماني القديم ، وألبرشت ديرر (سنة ١٤٧١)

#### فلمفته

#### ١ \_ نقد الهيجلية

لكن أكبر عنة أصابت فويرباخ هي ذلك الربط المصطنع الزائف بين فكره وبين الماركسية ، وهو ربط ألح في توكيده الماركسيون وأشياعهم منذ أن أصدر فريدرش انجلز Engels كتابه دلودفج فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية ، (سنة ١٨٨٨). فقد أساء إليه هذا الربط وجعله يقول ما لم يتغره به ، وحصر أفكاره في نطاق لا شأن له به . والواقع أن الماركسية لم تأخذ من فويرباخ إلا إلحاده

ووهم آخر ينبغي تبديده هو أن ينظن أن التعبير: و اليسار الهيجلي و يفيد معني أنهم من أتباع هيجل حقاً والواقع أن اليسار الهيجلي أشد عداوة للهيجلية من أي مذهب آخر وكان شغلهم الشاغل هو تحطيم مذهب هيجل، أو

إفراغه من مضمونه الحقيقي ، أو الانحراف إلى ما يباعد تماماً بينه وبين روح مذهب هيجل

وهكذا كان موقف لودفج فويرباخ فقد بدأفلسفته بالهجوم العنيف على مذهب هيجل وكي يتمكن من هذا الهجوم ، تناول أضعف أجزاء فلسفة هيجل ، وهو فلسفة الطبيعة فهو يأخذ على هيجل

١ - أن ديالكتيكه عاجز عن الاحاطة بشمول العالم
 واقعى

٢ ـ أنه أخضع الجزئي للعام ( الكلي )؛

٣- أنه سعى إلى ادراك العيني بواسطة المجرد؛

٤ ـ أنه ضحّى بالطبيعة في سبيل المقل ( الروح ).

وفويرباخ ينعي على الفلسفة الحديثة هذا الازدراء للطبيعة ، ويرجع ذلك إلى تأثير اللاهوت ، ويقول : د إن الفلسفة الحديثة نشأت عن اللاهوت ، إنها ليست إلا اللاهوت علولاً وعولاً إلى فلسفة ». ولا يرى في هبجل إلا لاهوتياً متدثراً بمسوح الفيلسوف. لهذا ينادي باطراح فلسفة هبجل قائلاً د إن من لا يترك الفلسفة الهبجلية ، لا يترك اللاهوت ومذهب هيجل القائل بأن الفكرة هي التي تصنع الواقع ما هو إلا التعبير العقلي عن المذهب اللاهوتي القائل بأن الطبيعة قد خلقها الله ».

واللامتناهي الهيجلي مصبوب على قالب اللا متناهي في الدين ، أي وصف الله بأنه لا متناه

وبعد هذا النقد، يأخذ فويرباخ في بيان الجانب الإيجابي من مذهبه .

إنه يريد أن يجرر الطبيعة من نير العقل ، وأن يجرر الوجود من طغيان الفكر . يقول : وحيث تتوقف الكلمات هناك فقط تبدأ الحياة ، وينكشف سر الوجود ». والسبيل المؤدي إلى الكشف عن سر الوجود ، هو سبيل الحواس لكن ماذا يقصد فويرباخ بهذا ؟.

إنه يرى أن الانسان ظل ردحاً طويلاً فريسة أوهام الفكر ، وهي أوهام لقنها إياه اللاهوت : وعل الانسان أن يدرك حقائق الأشياء في الواقع ، هنالك سيجد أنها إنسانية وليست إلاهية كيا تخيل حتى الأن . فإذا ما تخلص الانسان من الحيالات الدينية ، اكتشف أبعاد العالم الحقيقي يقول : وإن حقيقة الانسان الواقعية تتوقف فقط على الحقيقة الواقعية

الانسان ۽.

ونقد الدين عند فويرباخ مقود كله بفكرة المغايرة aliénatian (→ راجع هذه الكلمة في هذا الكتاب). لكن المغايرة عنده تنحصر في التنازل عن الانسان لصالح المطلق أو الله وهي المغايرة التي يقوم عليها جوهر الدين

ما الغاية من الإنسان عند فويرباخ ؟ و الانسان يوجد ليعرف ، وليحب ، وليريد ع . وتلك هي القوى العليا الثلاث في الانسان العقل، الحب، الارادة. لماذا ثلاثة ؟ لأن الديالكتيك الهيجل ينبني على ثلاث لحظات: موضوع، نقيض موضوع ، مؤلف من الموضوع ونقيضه ، وكذلك لأن فويرباخ يفكر في الثالوث المسيحي ولما أدرك الانسان أنه لا يستطيم بقواه الخاصة أن يحقق الحق ، والحب والخبر ، فإنه أسقط علم الصفات على إله وصفه بهذه الصفات. لقد نقل الانسان آماله الى كاثن ذي درجة عليا سماء والله. ووحدة العقل هي وحدة الله والإرادة المولمة تفصل الانسان عن إلاهه ، لأنها ، في مواجهة كمال أخلاقي ليس في متناولها فإنها تبقى على الانسان في الذلّ واليأس. ثم يأتي الحب فيضع حداً لهذا التصدع الأليم ويُصلح ذات البين بين الانسان والله . لكنه تصالح وهمى ، مع ذلك ، لأن الإنسان وقد كشف له الدين عن ماهيته بوصفه انساناً ، فإنه يُسلمه لكائن خارج ذاته ، هو الله ، وهو أمر يضرُّ بالانسان ، لأن المقل الذي يعطى الانسان السيطرة على العالم بمحى أمام الوهم الديني. لماذا يسعى الانسان إلى السعادة على الأرض ، مادامت السمادة الحقيقية هي تلك التي وعد بها الانسان في الأخرة ؟! وفيم السعى للتقدم المادي ، مادامت العناية الإلهية هي الكفيلة بكل شيء ١٩

والارادة ، وقد أسلمها الدين إلى المشيئة الإلهية ، لن يكون أمامها سوى التنكر والاستسلام والتفويض الكامل الأعمى اعل الانسان حينتذ أن يتخل عن أن يسائل ضميره ، وأن يكتفي بالتسليم للمشيئة الإلهية

بقي الحب؛ ويؤكد فويرباخ أن الدين يفسده أيضاً فبدلاً من أن يكون مشاركة بين الانسان وسائر بني الانسان، يقوم الحب الإلمي باستعباد الانسان، واضعاً كل قواه في خلمة إيمان أسمى يقيم النزاع والكراهية ضد سائر صنوف الإيمان أتباع دين ضد أتباع دين آخر، وأتباع مذهب ضد أتباع مذهب ضد أتباع مذهب ضد

إن الادراك الحسّي مباشر ، وجوهري ، لأن الموجود المدرك بالحسّ هو وحده الذي لا نزاع فيه

ب ـ النزعة الانسانية الملحدة:

قلنا إن فويرباخ رأى في فلسفة هيجل لاهوتاً مُقَنَّماً ، وبدا له أن والموجود، عنـد هيجل هـو والمطلق، في اللاهوت فدعاه ذلك إلى نقد الدين

وكان النقد التاريخي للمسيحية قد ازدهر في تلك الفترة ازدهاراً عظیماً بفضل دافید اشتراوس ، وکسستیان باور ومدرسة توبنجن فكتب دافيد فريدرش اشتروس كتابه الشهير الذي أحدث ثورة في التأريخ لحياة المسيح بعنوان: د حياة المسيح ، ( سنة ١٨٣٠ ـ سنة ١٨٣٦ ) وفيه قرر أن العقائد المسيحية هي مجرد أساطير، وحاول وصف حياة المسيح اعتمادأ عل المضمون الإيجابي للأناجيل وحدها \_ وجاء برونو باور Bruno Bauer في كتابيه ، نقد تاريخ حياة المسيح كها ورد في انجيل يوحنا ﴾ ( سنة ١٨٤٠ ) و ﴿ نَقُدُ تاريخ حياة المسيح كيا ورد في الأناجيل الأربعة ، (سنة ١٨٤١ ) وطبَّق على المسيحية معايير النقد المثالي وكلاهما - اشتراوس وباور - كيا ذكرنا من قبل هما من اليسار الهيجل ، تماماً مثل فويرباخ لكن بينها كان نقدهما تاريخياً قائهاً على الوثائق التاريخية ، كان نقد فويرباخ للمسيحية نقداً قائياً على علم النفس ذلك أن فويرباخ أراد أن يستخلص من الأناجيل المطامح النفسية للإنسان والقوى اللامعقولة في الطبيعة الانسانية وفويرباخ يبين اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر زميليه هذين ، في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه : د ماهية المسيحية ، فيقول : د إن الفارق بيني وبينهما واضح من عنوانات مؤلفاتنا إن برونو باور اتخذ موضوعاً لنقده : التاريخ الانجيل ، أي المسبحية الكتابية أو بالأحرى اللاهوت الكتابي ودافيد اشتراوس David Strauss اتخذ موضوعاً لنقده العقيدة المسيحية وحياة المسيح التي يمكن أن تندرج ضمن العقيدة المسيحية أيضاً أما أنا فعل العكس من ذلك اتخذ موضوعاً لنقدي المسيحية بوجه عام ، أعنى الدين المسيحي ، وبالتالي ، الفلسفة أو اللاهوت المسيحيين، وهدق الرئيسي هو المسيحية ، الدين بالقدر الذي هو به الموضوع المباشر ، والماهية المباشرة للإنسان والتحصيل والفلسفة هما في منظري وسائيل فقط للكشف عن الكنز الدفين في بينها نجد الماركسية ، وعلى رأسها كارل ماركس ، ينقد فويرباخ نقداً عيفاً وذلك في كتابه و أقوال تتعلق بفويرباخ ه (سنة ١٨٤٥) إذ يأخذ أولاً على فويرباخ أن ديالكتيكه استاتيكي وليس ديناميكياً لأنه يفصل الفكر عن الوجود ويأخذ عليه ثانياً أنه ينظر إلى الانسان من ناحية النوع الطبيعي ، فاصلاً إياه عن المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فإنسان فويرباخ ـ بحسب ماركس ـ هو تجريد عض ، لأنه مفصول عن تاريخه ، وعن بجرى الأحداث السياسية والاقتصادية

### نشرات مؤلفاته

طبع مجموع مؤلفات فويرباخ في طبيعتيـن مختلفتين الأولى أصدرها فويرباخ هو نفسه تحت العنوان التالي

- Ludwig Fouerbach: Sämtliche Werke. Leipzig, 1846-1866.

والطبعة الثانية أكبر من الأولى بكثير، وأشرف على ا اصدارها W. Bolin ويودل FR.Jodl. تحت عنوان

Ludwig Feuerbach Gesammelte Werke heraus - gegeben von W. Bolin urd FR. Jodl Stuttgart, 1903
1911.

کذلك نشرت مراسلاته ، وقمام بنشرها أولاً كارل جري Karl Grui (ليبتسك سنة ١٨٧٤) ثم بولن Wilhehm Bolin (ليبتسك سنة ١٩٠٤).

## مراجع

- Franz Grégoire : Aux sources de la Pensée de Marx : Hegel, Feuerbach, pp. 141- 191. Louvain, 1947.
- Henri Orvon: Ludwig Feuebachet la Transformatin du sacré. Paris, 1957.

Henri Arvon: Feuerbach: Sa vie, son ouvre. Collection: Philosphes P.U.F., 1964.

فيير

### Max Weber

فيلسوف اجتماعي واقتصادي وسياسي ألماني

وانتهى فويرباخ من هذا كله إلى تأكيد أن الدين عقبة في سبيل تقدم الانسان مادياً ، ومعنوياً ، واجتماعياً ولهذا ينبغي على الانسان ، فيها يزعم فويرباخ ـ أن يتحرر من سلطان الدين

وهو يتصور أن الانسان سعى منذ وقت طويل إلى السير في طريق التحور من الدين ؛ ومرَّ في ذلك بثلاث مراحل

١ ـ في المرحلة الأولى كان الانسان والله محتزجين معاً في
 حضن الدين ؟

٧ ـ وفي المرحلة الثانية أخذ الانسان يتباعد عن الله كيها يسترد ذاته ويستقل بقواه وكان اللاهوت هو التعبير عن هذا المسعى ؛ رغم ما يبدو في ظاهره من أنه دفاع عن العقائد الايمانية بالطرق العقلية إذ انتهى اللاهوت إلى توكيد وجود هوة سحيقة تفصل بين الانسان والله ، وإلى توكيد العلو المطلق فله ، وبالتالى البعد الهائل بينه وبين الانسان

٣ ـ وفي المرحلة الثانثة ، وهي التي يدعو فويرباخ إلى السعي الحثيث في سبيل تحقيقها ، هي سرحلة الانشروبولوجيا ( =علم الانسان) التي فيها يسترد الانسان ماهيته ويملك جوهره من جديد لقد أصبح الانسان يعرف أن العلاقة بينه ويبن الله ليست إلا اسقاطاً للعلاقة الموجودة بين الكائن الانساني ويبن النوع الانساني وعلى الفرد الانساني أن يسعى، في نطاق مجاله ، إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين أبناء النوع الانساني كله لقد صار الانسان في اطار النوع الانسان بله بالنسة إلى الانسان

وتلك هي النزعة الانسانية كها يتصورها فويرباخ إنها تجعل من الانسان كاثناً، مطلقاً ، وتمجد القيم الانسانية المحضة ، ولا تعترف بأى كائن فوق الانسان

لكن أغرب ما في الأمر، هو أن السلاهوت البروتستني، خصوصاً عند كارل بارت Karl Barth (في مقاله و اللاهوت والكنيسة ه)، يشعر بالقربي من نزعة فويرباخ الانسانية هذه ويقول إنها تتفق مع التقاليد المسيحية القديمة، بدعوى أن السعي إلى السعادة على الأرض لا يتمارض مع بلوغ السجاة في الأخرة وأكثر من هذا يؤكد كارل بارت أن و من ينكر دنيا الانسان ، ينكر آخرة الله ه. وخطأ فويرباخ الوحيد في نظر كارل بارت واللاهوت البروتستني المنبئة عنه هو قوله بالهوية بين الله والانسان

ولد في ٢١ أبريل سنة ١٨٦٤ بمدينة ارفورت ٢١ أبريل سنة ١٨٦٤ بمدينة البروتستنت في مدينة وكان أجداده لأبيه من رجال الصناعة البروتستنت في مدينة بيلفلد Biclefeld (بمقاطعة وستفاليا في غربي المانيا). لكن أباه سلك سبيل السياسة ، فأصبح مستشاراً في مجلس مدينة برلين ، ثم عضوا في مجلس النواب البروسي ، ثم عضوا في مجلس نواب كل المانيا المعروف بالرايشستاج Reichstag وينتسب إلى حزب صغير برئاسة بنجزن Bennigsen يدعى حزب الأحرار الوطنين

وتعلم ماكس قيبر في المدارس الثانوية في برلين حيث حصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ( الثانوية العامة ) في سنة ١٨٨٧ وهو في الرابعة عشرة من عمره وكتب أول مقالاته وهو في الخامسة عشرة من عمره بعنوان د تأملات في خصائص وتطور وتاريخ الشعوب في الأمم الهندية الجرمانية ».

أما دراسته الجامعية فقد قضاها أولاً في جامعة هيدلبرج حيث تتلمذ على الاقتصادي كارل كنيس Karl Knies وعلى مؤرخ الفلسفة الحديثة المشهور كونوفشر ثم أدى الحدمة المسكرية، وبعد ذلك واصل دراسته الجامعية في جامعة برلين، حيث تتلمذ على مومسن، مؤرخ التاريخ الروماني، وتريتكه المؤرخ والسياسي، وجيركه Gierke القانوني، وفون جايست Von Geist وجولد شمت Goldschmitt وفون جايست الفرنسية الاقتصاديين كيا أتفن وهو لا يزال طالبا، اللغات الفرنسية والانجليزية والإيطالية والإسبانية. وفي سنة ١٩٠٥ بدأ في تعلم الروسية

وأنهى دراسته الجامعية في جامعة جننجن Gottingen ، وأعد رسالة الدكتوراه الأولى في موضوع في الاقتصاد بعنوان دمن تاريخ الجمعيات التجارية في العصر الوسيط ، وناقش الرسالة في سنة ١٨٨٩ ثم حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة Habilitation في سنة ١٨٩٩ ، وكانت في موضوع عن الزراعة في العصر القديم ( اليوناني الروماني ) . وعنوانها والتاريخ الزراعي الروماني من حيث أهميته للقانون المدني والقانون الخاص ». ومن ثم انخرط في سلك التدريس في الجامعة شأنه شأن اخويه الفرد فيبر ، عالم الاقتصاد وفلسفة الحضارة الشهير في جامعة هيدلبرج وكارل فيبر الذي قتل في الحرب العالمية الأولي ١٩١٤ ـ العرب العالمة الأولي ١٩١٤ ـ المسافد المديلاً وفي الوقت

نفسه اهتم بالسياسة ، وراح بجري دراسات ميدانية لأحوال العمال الزراعيين في شرقي نهر الالب Elbe وساعده على الاشتغال بالسياسة أنه استطاع أن يتعرف في منزل أبيه إلى كثير من الشخصيات السياسية الألمانية في ذلك العصر

وقد تقلب في تلك الفترة بين اتجاهات سياسية متباينة فتأثر أولاً بآراء أستاذه ترتشكه الذي كان من أقوى دعاة الوحدة الجرمانية الشاملة Pangermanism لكن ثير لم يكن شديد الحماسة لسياسة بسمرك، ولم ير ضرورة لمعاداة انجلتره أو معاداة اليهود. وهو كان قد انضم منذ سنة ١٨٨٨ إلى و التجمع من أجل العمل الاجتماعي ،، وهي حركة ذات ميول اشتراكية معتدلة جداً ، تحبّد المزيد من تدخل الدولة في المجال الاجتماعي وفي الوقت نفسه كـان مثابـرأ على الاشتراك في مؤتمرات و المسيحيين الاجتماعيين، إلى جانب أدولف فون هرنك A. von Harnak مؤرخ العقائد الشهير، وجوره Göhre , وكانت هذه الحركة ذات ميول يسارية ويتزعمها نومن F. Noumann وكان قسيساً بروتستنتياً. وفي سنة ١٨٩٣ انضم إلى وعصبة الوحدة الجرمانية الشاملة ،، ومن أجلها ألفي عدة محاضرات عن المشكلة البولندية؛ لكنه انفصل عنها في سنة ١٨٩٩ ، بينها بقى على صلة ـ طوال حياته - بجماعة و التجمع من أجل العمل الاجتماعي ٥. وتلا ذلك تقارب بينه وبين الحزب الاشتراكي الألماني ، لكنه لم ينضم إليه لأنه كان يفزع من التنظيم البيروقراطي لهذا الحزب

ونعود إليه أستاذاً في الجامعة ، فنقول إنه عين ، في سنة 1898 ، أستاذاً لكرسي الاقتصاد السياسي في جامعة فرايبورج Frciburg (في جنوبي ألمانيا) ، وهو الكرسي الذي شغله قبل ذلك بعض أصدقائه ، ومنهم هنريش ركرت -Rick ort من هذه الجامعة ألقى المحاضرة الافتتاحية المشهورة وعنوانها و الدولة القومية والسياسة الاقتصادية ».

وبعد ذلك بعامين ، في سنة ١٨٩٦ ، خلف أستاذه في الاقتصاد كنيس K. Knies أستاذاً في جامعة هيدلبرج. وانشغل آنذاك بمشاكل البورصة ، المشاكل الزراعية ، المخ.

بيد أنه مرض مرضاً شديداً في سنة ١٨٩٩، وأمضى عدة أشهر في مصحّة بعدها قام برحلات في سويسرة وايطاليا وقورسقه واقليم البروثانص (في جنوبي فرنسا) طلباً

لاستعادة صحته . ثم أعلن عن استثناف دروسه في خريف سنة ١٩٠١ لكن حالته الصحية لم تمكنه من ذلك ، وأخيراً اضطر إلى ترك الجامعة نهائياً في سنة ١٩٠٧ ، بعد أن حال المرض دون إمكان قيامه بوظيفة الاستاذية

لكن حالته المرضية هذه هي التي حولته إلى اتجاه فكري آخر. فقد حملته الراحة الاجبارية على التأمل والتعمق في فلسفة الاقتصاد، وفي نظرية المعرفة، وفي علم الاجتماع، وفي الوقت نفسه صار حراً في القيام بما يشاه من أسفار فسافر إلى الولايات المتحدة الأميريكية في سنة ١٩٠٤، كها صافر إلى هولندا وأقام فترة في جزيرة صقلية، وفي انجلتره، وفي باريس، الخ

وفي سنة ١٩٠٣ ظهر أول كتاب له في ميدان مناهج البحث في الاقتصاد ، وعنوانه «روشر Roscher وكنيس للسخة للاقتصاد التاريخي ، وكتب مقالاً عن وموضوعية المعرفة في علم الاجتماع وفي علم السياسة الاجتماعية ، (في مجلة ، عفوظات في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية ، منه ١٩٠٤).

وفي سنة ١٩٠٥ نشر دراسته المشهورة عن : الأخلاق البروتستنية وروح الرأسمالية ».

وصار منزله في هيدلبرج مكاناً يلتقي فيه الفلاسفة والاقتصاديون ورجال القانون والشعراه والسياسيون ، نذكر منهم : جورج زمِّل Simmel وفرنر زومبرت W. Sombart وكارل يسپرز K. Jaspers والشاعر الكبير استفن جيورجه . George والناقد الأدبي والمؤرخ فريدرش جوندولف -G. Gun وجورج لوكتش . G. Locacs وغيرهم من صفوة أعلام الفكر والأدب في المانيا إبان تلك والمقترة

وفي سنة ١٩١٠ أنشأ مع بعض أصدقائه والجمعية الألمانية لعلم الاجتماعه.

وكان يكتب في وصحيفة فرنكفورت Frankfurter مياسة Zeitung مقالات مختلفة الموضوعات وكان يهاجم مياسة الامبراطور فملهلم الثاني ، خصوصاً في الشؤون الخارجية لكن لما قامت الحرب العالمية الكبرى في سنة 1918 تطوع للخلمة العسكرية ، فألحقته القيادة الألمانية بالقسم الصحي في الجيش بيد أنه طلب إعفاءه في سنة 1910 فأعفي منها نظراً لضعف صحته فعاد لاستثناف العمل في كتابه الذي

بدأه قبل ثلاث سنوات بعنوان و الاقتصاد والمجتمع ع، وقد توفي دون أن يتممه كيا أخذ في تحرير كتابه وعلم الاجتماع الديني ع، وقد ظهر منه الجزآن الأول والثاني في سنة 1917

وكتب في سنة ١٩١٦ مقالات ضد تصعيد حرب المغواصات وتصرفات القادة العسكريين والسياسيين ، وذلك في و جريدة فرنكفورت ، فاستاءت منه السلطات الحكومية والعسكرية ، فشددت الرقابة على كتاباته

وفي سنة ١٩١٧ ظهر الجنزء الشالث من كتبابه و الاجتماع الديني ٤، ودراسة عن و الحياد التقويمي ٤.

وفي بداية سنة ١٩١٨ سافر إلى ڤينــا لألقاء سلسلة محاضرات طوال فصل دراسي في جامعة ڤينــا .

وابتداء من صيف سنة ١٩١٨ اتسع نشاطه السياسي ، فراح يطالب بأن يعتزل الامبراطور قلهلم الثاني العرش لخنه في الوقت نفسه كان يعارض بشدة حركة و السلام بأي ثمن ، التي انتشرت في بعض الأوساط الألمانية آنذاك وكتب في و صحيفة فرنكفورت ، سلسلة مقالات خطط منها مشروع دستور جهوري فدراني ، وألقى عاضرات في مانهيم ومنشن، أثارت اضطرابات شديدة. وبعد هزيمة ألمانيا واعلان الحدنة في نوفمبر سنة ١٩١٨ انضم، بإلحاح من أخيه الفرد ومن تاومان، إلى و الحزب الديمقراطي الألماني ».

وفي بداية سنة 1919 ألقى على جمعية و الطلاب الأحرار م محاضرتين الأولى عن و رسالة العالم م، والثانية عن و رسالة الرجل السياسي م. وبإيجاء من الأمير ماكس فون بادن Max von Baden أسس في بيته في هيدلبرج و التجمع من أجل السياسة بالقانون ،. وفي ١١ مارس سنة ١٩٩٩ اشترك في المظاهرة الضخمة التي سارت في هيدلبرج للاحتجاج على معاهدة فرساي والدعوة إلى قيام ثورة وطنية في المانيا ويدعوة من الكونت Brockdorff-Rantzau سافر إلى باريس للاشتراك في المناقشات الجارية بشأن قروض ديون على المانيا ولما عاد من باريس إلى برلين طالب المارشال لودندورف بالمنول أمام محكمة عسكرية للأعداء ، وفي الوقت نفسه دافع عن المانيا وحقوقها القومية ، وصاح في يونيو سنة نفسه دافع عن المانيا وحقوقها القومية ، وصاح في يونيو سنة معاهدة فرساي قصاصة ورق ».

وعاد في سنة ١٩١٩ إلى جامعة هيدلبرج بعد أن كان

## قد ترکها فی سنة ۱۹۰۳

بيد أن جامعة منشن (ميونغ) دعته لشغل كرسي علم الاجتماع الذي أنشأته فوافق على الدعوة ويداً محاضراته في جامعة منشن ، لكن محاضراته كانت كثيراً ما تنتهي (أو تبدأ) بالاضطراب والهياج اللذين يثيرهما الطلاب اليمينيون، وكانوا قد احتلوا مقاعد القاعة التي يحاضر فيها احتجاجاً عليه ببب موقفه من قضية الكونت أركو Arco ، الذي اغتال كورت ايسنر Kurt Eisner رئيس الحكومة الثورية في مقاطعة بافاريا

لكنه ما لبث أن توفي بعد قليل من استثنافه لمحاضراته في جامعة منشن (ميونخ)، وذلك في ١٤ يونيو سنة ١٩٢٠ في مدينة منشن

# آراؤه الفلسفية

أسهم ماكس ڤيبر بنصيب ملحوظ في فلسفة الخضارة، وفلسفة الاقتصاد، وفلسفة السياسة، وفلسفة الحضارة، وفلسفة الدين، أي في الفروع العملية من الفلسفة بمعناها الاخص، أي ما لكنه لم يسهم في علوم الفلسفة بمعناها الاخص، أي ما بعد الطبيعة، والمنطق والاخلاق

وقد تأثر ثمير بالماركسية الفلسفية في شبابه ، لكنه ما لبث أن انصرف عنها إلى مذهب نيتشه في إرادة القوة والدعوة إلى السيادة ، وتخلل ذلك بين الحين والحين نزوات ليبرالية

وقد أصاب جوليان فرويند Julien Freund ( دماكس قير » ص ١٧ باريس سنة ١٩٦٩ ) حين وصف اتجاه ماكس قير بشكل عام فقال « كل فلسفته تسركز عبل وجود منازعات ، وتوترات وتصادمات في الحياة وفي المجتمع . فالإنسان في صراع دائم مع الأطراف ، ومع البدائل ، ومع المتفابلات وحسب المرء أن يقرأ بعناية أي كتاب من كتبه ليدك الترجح المستمر بين المعقول واللا معقول ، بين ليدك الترجع المستمر بين المعقول واللا معقول ، بين التجربة الحية والتصور العقلي ، بين الواقع اللامتناهي وتناهي المعرفة ، بين الشرح والفهم ، بين الايمان والمعرفة ،

إن الحياة كفاح متواصل ، وهذا الكفاح يرتبط بإرادة تحطيم المقبات التي تحول بين الانسان وبين بلوغه أغراضه ببب عدم كفاية وسائل الإنسان الكمية والكيفية لاجتياز هذه المقبات أو التغلب عليها ومن العبث أن يؤمّل

الانسان في إمكان حل هذه المنازعات ورفع هذه التوترات ذات يوم فالإنسان مقدّر عليه أبدأ أن يظل في هذا الصراع الشاق الدائم ويقول في دراسة عن و الحياد التقويمي ه: وإن هذا الصراع القاتل الذي لا نجاة منه ، شبيه بصراع الله مم الشيطانه.

وعن هذا الموقف تنتج نتيجتان الأولى هي أنه لا عِكن حدوث أي انسجام سواء أكان انسجاماً مقدراً قدراً سابقاً ، أم كان انسجاماً من صنع الإنسان وكل ما يمكن عمله هو العثور على تسويات وتوفيقات Compromis موقتة وهشة لكن التسوية ليس لها أية قيمة موضوعية. إنها مجرد ترتيب يمكن من العيش ، وذلك بالتهرب من المشاكل الحفيقية وما و روتين ، الحياة اليومية إلاّ تسوية من هذا النوع. وڤيبر برى ف هذا الوضع مأساة الحضارة فيقول ، إن جوع الألهة القدماء يخرجون من قبورهم على هيئة قوى غير مشخصة . وتسعى من جديد إلى الإلقاء بحياتنا في قبضة ملطانها في نفس الوقت الذي فيه تستأنف صراعاتها السرمدية ومن هنا تجيء ألوان العذاب التي يتردى فيهاانسان العصر الحديث والتي يكون الشعور بآلامها أقوى عند الجيل الجديد كيف يمكن السمو فوق مستوى الحياة البومية المعتادة ؟ إن كل تطلع إلى و تجارب حية ، إنما مصدره هذا الضعف ، لأن من الضّعف ألا يستطيع المرء أن يواجه المصير القاسى لعصره وذلك هو مصير حضارتنا إن علينا أن نشعر ، من جديد ، بهذه التعزَّقات التي أفلح في تمويها ـ طوال ألف سنة ـ توجيه حياتنا وفقاً للوجدان الهائل المنبعث من الأخلاق المسيحية ع. والأدبان ، إلى جانب السياسة ، هى النشاطات الرئيسية للنسوية التي تهدف إلى المساعلة على احتمال العيش

وما يهم ثيبر في الظاهرة الدينية ليس هو اللاهوت (إثبات وجود الله وصفاته)، بل الأقوال المتعلقة بتبرير وجود الشر في العالم ؛ وتحاول أن توفق بين النزاعات التي تعج بها الحياة والوجود، والتي لا سبيل إلى التغلّب عليها ذلك لأن الافتراض الصريح - أو الضمني - لكل لاهوت هو اعتقاد في وجود انسجام أو وحدة أصلية ومن هذه الناحية فإن الماركسية قريبة الصلة بالأدبان، لأن الماركسية هي الأخرى في تفسيرها للمغايرة alienation اللجيعة ، وحدة أبين الانسان والمجتمع والماركسية - شأنها الطبيعة ، وحدة بين الانسان والمجتمع والماركسية - شأنها المسيحية أو البوذية - هي منهج في الحياة يغيظه ما في العالم

من لا معقولية ، أعني التصادم المستمر مع المنازعات الحتمية وتسعى إلى تسوية على هيئة نظام من التعويض في المستقبل

وموقف ثيبر هو التسليم بالتسويات الوقتية المفيدة ، وفقاً للظروف ، والتخلّي عن السعي إلى إيجاد توفيق نهائي بين الاضداد، والمنازعات ، والتوترات

والملحد الحقيقي - في نظر قبر - ليس هو من يضع غاية نهائية كاثنة ماكانت على الله ، سواء أكانت هذه الغاية هي الثورة ، أم الحرية ، أم الشيوعية - فإن هذا ملحد زائف لأنه ينشد بديلاً عن الله ، على هيئة بديل ديني زائف هو الثورة ، أو الشيوعية وإنما الملحد الحقيقي هو من يقبل - دون شكوى ولا تأفف - لا معقولية عالم مُسلَم إلى التنازعات ، دون القيام بأية عاولة للتوفيق أو المصالحة بينها

والنتيجة الثانية هي رفض الديالكتيك بالمعنى الفلسفي المخاص ، أي بالمعنى الهيجل وبالمعنى الماركسي إذ هو يأخذ على المنهج الديالكتيكي ادعاء القدرة على التغلب على المتناقضات والمنازعات المرتبطة بحال الإنسان ، وذلك بواسطة مصالحة نهائية في مستوى التصورات

# أ) التنازع في ميدان الاقتصاد

ويوجه ڤيبر عناية خاصة إلى المنازعات القائمة في ميدانين ميدان الاقتصاد ، وميدان الدين

أما المنازعات في ميدان الاقتصاد فواضحة كل الرضوح، وتتجل خصوصاً المنافسة الاقتصادية في التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، الخ لكن ينبغي تحديد مفهوم هذه الكلمة ومنافسة ، لأن الايديولوجيات قد شوَّشتها ﴿ وَعِمُوا أُولًا أَنَّ المُنافِسَةِ هِي الأساسِ فِي نظريةٍ الحرية الاقتصادية ( النظرية الليبرالية ). وهذا غير صحيح ، لأن المحرك في المذهب الليبرالي في الاقتصاد هنو حريبة التبادل. أما المنافسة فموجودة في طبيعة كل اقتصاد ، كاثناً ما كانت نظريته ، ولهذا فإن الاقتصاد يكوّن تربة مواتية لكل المنازعات الناشئة عن المنافسة بين الحاجبات ووسائسل إشباعها ، وعن تباين المصالح الخ وإلى جانب التنافس في النفوذ في ميدان الاقتصاد الدولى ، فإن كل اقتصاد قومي منقسم بيز قطاعات بمكن أن يقع بينها تنازع ، حسبها يتصور كل واحد منها أن قطاعاً آخر بضرّ بمصالحه ، مثلها هي الحال في التنازع بين قطاع الصناعة وقطاع الزراعة ، بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعبة

وكل هذه المنافسات والمنازعات تؤدي إلى تكوين احتكارات متنافسة فيها بينها يقول ثمير إنها ليست خاصة بالرأسمالية وحدها، إن الاشتراكية لا تحارب إلا بعض أنواع الاحتكار وهي في الوقت نفسه تنشىء احتكارات من أنواع أخرى فحتى يكون هناك احتكار ؟ يوجد الاحتكار منى ما يضع الاقتصاد أسواراً وحواجز من أجل زيادة فُرص نشاطه نحو الخارج ، سواء على مستوى المنافسة الدولية أو على مستوى الترشيد rationalisation الداخلي إن الاشتراكية عمل إلى التجميع المفترح ومن ثم تنشأ منافسة جديدة بين الاقتصاد المغلق (الاشتسراكي) والاقتصاد المفتوح الراسمالي). بين الاقتصاد الموجه والاقتصاد المرسل ، بين المناصاد المنام بين نظام الملكية الحامة ونظام الملكية الحامة والقطاع العام والقطاع الحاص

# ب) التنازع في ميدان الدين

والمنازعات في ميدان الدين عديدة وحادة مثل تلك الموجودة في ميدان الاقتصاد خصوصاً وأن الدين يقوم أساساً على التوتر بين هذا العالم (الدنيا) وبين العالم الأخرة). ففي ميدان الدين نجد أولاً التضاد بين الاديان الأخلاقية مثل ديانة كونفشيوس، وبين أديان الخلاص (النجاة في الأخرة).

ونجد ثانياً التضاد بين الأديان التي تتسك بالايمان الباطن الحي ذي الطابع الصوفي ، أو القائم على المعجزات والنبوات ، وبين الأديان التي تتعلق خصوصاً بالفرائض الدينية والشعائر والطقوس والمراسم الخارجية - للعبادات وينجم عن هذا تباين في فهم مهمة رجل الدين هل هو خادم الله ، أو موظف في نظام تصاعدي ؟

وكيف يمكن التوفيق بين سلوك العابد المتبل المنقطع للعبادة ، وبين سلوك الانسان العادي الذي يعيش حياة الناس اليومية ؟ بين السراهب الكاثوليكي الذي تخل عن الدنيا وفر منها ، وبين المتطهر Puritan المروتستني الذي يبقى في حومة نشاط الحياة ؟ إن ڤيبر في نهاية المجلد الأول من كتابه و اجتماعيات السدين ، Religionssoziologie يشير إلى الترترات التالية التوتر بين الدين الجديد وبين الديانات

- Gesammelte Aufsätze zur sozial- and Wirtschaftsgeschiehte. Tübingen, 1924.
- Gesammelte Aufsätze zur Soziologie and Sozialpolitik. Tübingen, 1924.

### مراجع

- E. Baumgarten: Max Weber, Werk and Person.. Tübingen 1964.
- R. Bexdix: Max Weber, an intellectual Portrait.. New York, 1962.
- L. Bennin: Max Weber's Methodology, 1934.
- L. Cavalli: Max Weber, religione e societa. Bologna, 1968.
- J. Freund: Sociologie de Max Weber. P.U.F. Paris, 1967.
- J. Freund: Max Weber. Paris, P.U.F. 1969.
- D. Henrich: Die Einheit der Wissenschafts lehre Max Webers Tübingen, 1952.
- K. Jaspers: Max Weber, Politiker, Forscher, Philsoph. 3 Aufl. München, 1958.
- A. Mettler: Max Weber und die Philosophische Problematik in unserer Zeit, Liepzig, 1934.
- W. Mommsen: Max Weber und die deutsche Politik. Tübingen, 1959.
- A. v. Schelting: Max Webers Wissenschaftslehre.
   Tübingen, 1934.
- M. Weber: Max Weber. Ein Lebensbild. 2. Aufl. Heidelberg, 1950.
- M. Weinreich: Max Weber, L'homme et le savant. Paris, 1938.
- Max Weber zum Gedächtnis, numéro speciel de Kölnische Zeitschrift für Soziologie, 1963.
- Max Weber und die Soziologie heute. Tübingen, 1965.

# فيلوذ

#### Philo Judaeus

أول فيلسوف يهودي، جمع بين الفلسفة واللاهوت ويعمد

القائمة في المجتمع الذي يظهر فيه الدين الجديد ( مثلا بين الإسلام من ناحية والأديان الكتابية والجاهلية الوثنية من ناحية أخرى )؛ التوتر بين الدين والاقتصاد ؛ التوتر بين الدين والسياسة وفقاً لكون الدين يتصالح مع السلطة الدنيوية أو يقاومها ؛ التوتر بين الدين والفن ، إذ كثيراً ما ينظر الدين إلى الفن نظرة ارتياب واتهام ( ومنهنا مذهب تحطيم الصور ، ومنعها في الكنائس البروتستنية ، وتحريم تصوير الانسان في بعض الأديان سواء بالرسم أوبالنحت ).

وأعمق تحليلات ثيبر في هذا الباب تحليله للتضاد (أو التوتر) بين الدين والاقتصاد ؛ وذلك في دراسته الشهيرة بعنوان و الاخلاق البروتستنية ـ وروح الراسمالية ، ويقوم هذا التحليل على تفسير التوتر الملازم لسلوك رجل الأعمال البيوريتاني ( البروتستني ) . فإن زهده الأخلاقي والديني بمنعه من استخدام أمواله في خدمة استمناعه الشخصي ، هذا من ناحية ومن ناحية أخوى فإن رسالته بوصفه خالقاً للثروة تدعوه إلى مضاعفة أمواله وقد ثار جدال حول مقصود قيبر من هذا القول ، لكن يبدو أنه بولغ كثيراً في دعوى أن ثيبر يرى ارتباطاً علياً بين الراسمالية وبين الأخلاق البروتستنية ( والبيوريتانية منها بخاصة ) . والقول الراجع هو أن ثيبر لا يبذهب إلى حد توكيد أن الراسمالية وليدة الأخلاق البروتستنية دوراً البروتستنية ، بل هو قرر فقط أن للأخلاق البروتستنية دوراً الراسمالية المراسمالية المروتستنية دوراً الراسمالية المحد تماماً مدى هذا الدور .

#### مؤلفاته

الغالبية العظمى من كتابات ماكس ڤيبر ظهرت على شكل مقالات في مختلف المجلات الألمانية وقد جمعت كلها بعد وفاته نحت عنوان Gesammelte Aufsätzezur

ونذكر فيها يلي عنوانات كتبه الرئيسة

- Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- and Privatrechtt. Stuttgart, 1891.
- Wirtschaftsgeschichte. Berlin, 1923; 3. Aufl. 1958.
   Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1922, 2 Bde.
- Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 3 Bde, Tübingen 1920- 21.
- Gesammelte Politische Schriften. München, 1921.
- Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1922.

لاهبوتياً أكثر مما يعد فيلسوفاً، لأن الأصبل عنده لم يكن الفلسفة وإنما كان الدين؛ ولأول مرة سنجد النزاع القوي بين الفلسفة وبين الدين، أو بين العقل والنقل، عند أول الأديان السماوية الثلاثة الرئيسية، ونعني به الدين اليهودي.

يمتاز فيلون عمن سبقه من المفكرين اليهود بأننا نجد لديه لأول مرة الحقيقة الدينية وقد وضعت في صبغة فلسفية ، والمبادىء العقلية الصرفة التي نقوم عليها الحقيقة الدينية ، كها نجد المعارضة بين ما يقتضيه العقل ويين ما أق به النقل واضحة مشعوراً بها كل الشعور . فقد كان التفكير اليهودي في الإسكندرية إلى ما قبل ذلك التاريخ لا يكاد يتجاوز هذه التأثرات البعيدة التي غزت الإسكندرية في ذلك العصر ، مما أدى إلى قيام نهضة في الفكر اليهودي في الإسكندرية كان مظهرها الأول ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية ولكن الشخصيات التي عنيت بالوقوف موقفاً خاصاً بإزاء هذه الحقائق التي أتت بها الفلسفة اليونانية لم تكن بذات قيمة كبيرة ، ولذا جاءت أبحاثها أقرب ما تكون إلى اللاهوت والكلام منها إلى الفلسفة بالمعنى الصحيح وإنما نجد ذلك ممثلا لأول مرة عند فيلون الذي استطاع أن يجمع بين الثقافة اليونانية \_ وقد حصّل معظم أجزائها واستطاع أن يجيط بها إحاطة كبيرة \_ وبين التفكير اليهودي الذي كان يؤمن به إلى جانب هذا إيماناً كبيراً فلم يكن له حينئذ أن يرفض الواحد لحساب الأخر ، وإنما كان ممثلا لذلك النوع من الفكر الذي هو خليط بين الفلسفة والدين أو بين التفكير العقل والفهم النقل ، مما يجعل لفيلون في هذا الباب أهمية خاصة ، خصوصاً إذا لاحظنا أننا نستطيع أن نعده النموذج الأعلى الأول لكل تيار فكري سار في هَذَا الاتجاه مما سنراه واضحاً كل الوضوح فيها بعد ، إن في الفلسفة المسيحية أو في الفلسفة الإسلامية .

وإنا لنرى فيلون في أول الأمر مؤمنا بالبهودية كل الإيمان يؤمن بكتبها ويعتقد أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون إلا إلهية صادرة عن وحي إلهي وإلا لما استطاعت البقاء تلك المدة الطويلة ، فبقلؤ ها دليل إذن على مصدرها الإلهي وهو لا يستنفي من هذا كتاباً من الكتب التي تشتمل عليها التوراة ، وإنما يأخذ بها كلها ولا ينكر صحة أي كتاب منها ، بل ولا ينكر أن تكون و الأسفار الخسسة ، من وضع موسى حقا وعلى هذا نستطيع أن نقول من هذه الناحية إنه كان

مؤمناً أشد الإيمان بالحقائق النقلية وكان إلى جانب هذا من ناحية أخرى شديد العناية بالفلسفة اليونانية ، وذلك لان الفلسفة اليونانية قد غزت العقول في ذلك العصر ، وكان على العقول المفكرة أن تقف موقفاً واضحاً بإزاء هذه الفلسفة فيها يتعلق بصلتها بالحقائق الدينية اليهودية ، فكانت طريقة فيلون في أخذه للمذاهب اليونانية أن يقول إنها هي الأخرى تعبر عن الحقيقة ، فإذا كانت التوراة تعبر هي الأخرى عن الحقيقة ، والفلسفة اليونانية كذلك فلا ضير إذن على رجل الدين أن يأخذ بكلتا الثقافتين وكل ما هنالك من فارق بين الفلسفة اليونانية والأقوال الدينية أكمل وأتم وإن كانت أقل تفصيلا وتدقيقاً ، بينها الفلسفة اليونانية أقبل شمولا ، ولكنها أكثر تفصيلا وأدق صياغة لحذا كان على فيلون أن يبين ما هنالك من صلة وثيقة بين الفلسفة اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليونانية اليهودية

وقد كانت ثقافة فيلون أقرب إلى اليونانية منها إلى العبرية ، لأنه كان يأخذ ثقافته مباشرة عن التراجم اليونانية للنصوص العبرية أكثر من أن يأخذها عن الأصول العبرية نفسها ، فكان تأثره بالفلسفة اليونانية أوضع في الواقع وأشد من تأثره بالديانة اليهودية ومن هنا كان أقرب ما يكون إلى المفكر الذي يفكر حراً ، مع إضافته لكي تتفق الحقيقة الفلسفية عنيا من الأقوال الدينية لكي لا تكون هذه الحقيقة الفلسفية عارية أو خارجة عن الدين وإن تكون الطابع اللاهوي مع ذلك لا يزال يطبع جميع تفكيره حتى ليمكن أن يقال إن الأصل في التفكير عند فيلون ليس هو المحكن أن يقال إن الأصل في التفكير عند فيلون ليس هو الأصل هو الدين ، وليست الفلسفة لديه إلا عُدة ووسيلة الأصل هو الدين ، وليست الفلسفة لديه إلا عُدة ووسيلة الكرناء الحقيقة الدينة

وعلى الرغم من هذا نرى فيلون حريصاً على أن يطرح من نفسه كل تعصب ديني فهو لا يؤمن فقط بما قاله الفلاسفة اليونانيون ، وخصوصاً بما قاله أفلاطون ، بل لا ينكر كل فضل وقيمة للدين الشعبي اليوناني ونحن نراه في تفكيره كثيراً ما يتأثر بالمعتقدات الشعبية عند اليونان ، فهو مثلا في نظريته في الكواكب بحسبانها أجساما حية ـ وإن كان هذا القول قد قال به أيضاً أرسطو في صورة مهذبة ـ نقول إن فيلون في قوله بهذا القول ، إنما تأثر المقائد في الدينية اليونانية الشعبية ومن بين المفكرين اليونانين الذين

عني بهم فيلون أشد العناية نرى في المقام الأول أفلاطون ، ثم الفيثاغورية المحدثة والرواقية أما المدرسة المشائية الجديدة التي يمثلها شراح أرسطو وعلى رأسهم الإسكندر الأفروديسي فلم يكن له أن يعنى بها ، لأن التدقيق العلمي الذي جرت عليه هذه المدرسة ما كان ليتفق مع النزعة الصوفية التي سادت تفكير فيلون

ولكن ، إذا كان فيلون قد اضطر إذن إلى الأخذ بهاتين الناحيتين، فإنه كان لا بد يشعر شعوراً قوياً واضحاً بالتعارض بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية العقلية ، فيا السبيل للتخلص من هذا التعارض أو للقضاء عليه ؟ أو ما السيل ليان ما هنالك من تشابه قوى بين الفلسفة اليونانية والديانة اليهودية ؟ وجد فيلون أمامه طريقين : الأول الاعتقاد بتأثير الديانة اليهودية في كل التفكير اليونان ، ثم تفسير النصوص الدينية من ناحية أخرى تفسيراً يتلاءم مع الحقائق الني أتت بها الفلسفة اليونانية ، أي اتخاذ طريقة و التفسير الرمزى ، في النصوص الدينية . فمن الناحية الأولى يقول فيلون إن الأصل في كل تفكير كاثنا ما كان ، الديانة اليهودية ، فهي التي أثرت في كل تفكير سواء أكان تفكيراً يونانيا أم غير يوناني ، ولا نستطيع أن نجد مكانا على الأرض في عصر من العصور لم يتأثر بهُّذه الديانة ولا يجد فيلون حرجا في أن يقول إن مذهب هرقليطس في الأضداد قد أخذ مباشرة عن سفر و التكوين ٥، كيا أن الصورة التي أعطيت عن الحكيم اليوناني مثلا هي نفس الصورة التي تجدها في قصة أيوب. وهكذا نجد باستمرار أن الفلاسفة اليونانين في كل أفكارهم قد تأثروا تأثراً كبيراً بالتفكير اليهودي الممثل في النصوص الدينية اليهودية الباقية .

ولكن لكي يفلع هذا المنهج ، ولكي يكون في وسع فيلون أن يبين أن كل الأفكار اليهودية توجد في الفلسفة اليونانية ، كان عليه أن يفسر النصوص الدينية تفسيراً رمزياً على أساس أنها تحتوي جمعاً على هذه الأفكار التي أتت بها الفلسفة اليونانية . فباتخاذ منهج التفسير الرمزي يستطيع أن يبين هذه الحقيقة ، وهي أن الأفكار اليهودية توجد بتمامها في الفلسفة اليونانية وكل ما هنالك من فارق ، إنما هو في صياغة الحقيقة الدينية في الفلسفة اليونانية بطريقة واضحة صفاحة وهذا المنهج الخطر جداً في استعماله والذي يستعين به دائياً رجال الدين في كل لحظة يجدون فيها النص الديني لا بعدائم في حروفه ومعانيه الظاهرية ، مع ما يؤدي إليه التفكير بتلام

المقلى، هذا المنهج قد استخدمه، أو أساء استخدامه، فيلون إلى أقصى حد وهو يشبه النص بالجسم، والمعنى الرمزي بالروح ، ويستطيع الإنسان أن يأخذ بواحد من الاثنين ؛ فهذا لا قيمة له في الواقع في نظر فيلون ولكنا نراه يميل إلى الأخذ بالمعنى الرمزي ، أو الروح ، عل حساب الأصل الذي يؤخذ مباشرة من النص بحروقه فهو وإن كان قد شعر بما هنالك من تعسف شديد ، بل وأحياناً كثيرة من مغالطة ظاهرة واضحة ، نجد أنه مع ذلك يأخذ بهذا المنهج الرمزي في كل شيء تقريباً ، لأنه مضطر إلى هذا نظراً إلى ما هنالك من خلاف بين بين الفكر اليونان والأقوال اليهودية ، وهو لا يعتمد في هذا فقط عل تأويل الألفاظ بحسب اللغة التي كتبت بها ، بل وعل تأويل الألفاظ بحسب لغات أخرى ، فنراه مثلًا يفسر اشتقاق بعض الألفاظ العبرية عن طريق الفاظ يونانية ، مم أنه لا صلة مطلقاً من ناحية الاشتقاق بين هذه الألفاظ اليونانية والألفاظ العبرية بل وأكثر من هذا يذهب إلى حد اتخاذ الترجمة الحاطئة لبعض فصول التوراة كأساس لهذا المنهج الرمزي ، لأنه يجد في هذه الترجمة الحاطئة ما يعينه أكثر على تطبيق هذا المنهج ، فليس بغريب إذن أن ينظر إلى هذه الترجة اليونانية على أنها أصح من الأصل العبري

وقد قلنا إن فيلون شخصية لاهوتية قبل كل شيء ، وقلنا أيضاً إنه بدأ من الدين واستعان بالفلسفة ـ لا المكس ، كما هي الحال بالنسبة إلى جميع الفلاسفة اليونانيين السابقين ، وإلى كل فيلسوف حقيقي ؛ ولهذا نجد أن الحقيقة الدينية عنده هي الأصل في كل تفكير وهي التي تطبع الحقيقة العقلية لديه بطابعها الحاص ، ومن هنا كان علينا أن نبدأ ببيان الحقيقة الدينية عند فيلون ، أي بالناحية اللاهوتية في تفكيره ، كي نتقل منها فيا بعد إلى الناحية بالمغي الضيق .

وهذا يبدو أول ما يبدو بأوضح صورة في فكرة فيلون عن الله وهنا نجد لأول مرة في تاريخ التفكير الديني أو الميتافيية فكرة اللامتناهي ، بوصف أنه أعلى درجة من المتناهي فالحال قد انقلب هنا إلى الضد تماما مما كانت عليه الحال من قبل في التفكير اليوناني فقد كان اليوناني ينظر إلى اللامتناهي على أنه أحط درجة من المتناهي ، لأن المتناهي هو الذي له طبيعة وهو المحدود ، وماله طبيعة وما هو محدود أعلى درجة قطعاً من الشيء اللامتناهي ، غير المحدود بطبيعته درجة قطعاً من الشيء اللامتناهي ، غير المحدود بطبيعته درجة قطعاً من الشيء اللامتناهي ، غير المحدود بطبيعته دركنا نجد فيلون ـ وكان في هذا خارجاً على الروح اليونائية ـ

نيلون بالرن

يقلب الوضع فيجعل اللامتناهي أعلى درجة من المتناهي على أساس أن اللامتناهي هو الذي يعم ويشمل كل متناه ، ومن حيث ان اللامتناهي هو الحاوي لصفات لا حصر لها ، بينها المتناهى هو الذي يشتمل على صفات محدودة ، أو نهاثية ، وما هو أدن في الصفات هو قطعا أدن في الدرجة ، كما أن ما هو أعلى في الصفات أعلى في الدرجة . لهذا فإن اللامتناهي ، أعنى الذي يشتمل على كثير جداً لما لا يتناهى من الصفات أعلى من المتناهي أي الذي يشتمل على عدد محدود معلوم من الصفات، ومن هذا التفسير لفكرة المتناهى وغير المتناهى (اللامتناهي) عند كل من التفكير اليوناني وتفكير فيلون، نجد أن ما يقصده الواحد من المتناهي واللامتناهي ليس هو الذي يقصده الأخر. فاللامتناهي عند اليونان هو الذي لم يأخذ صورة بعد، أو الذي تكون صورته ناقصة، ويقبل اتخاذ اية صورة، والمتناهي هو الذي أخذ صورة معينة وأصبح ذا طبيعة معلومة. أما عند فيلون فإن اللامتناهي هو الذي لا يمكن حصر صفاته، ولا يقصد به الذي لا توجد له صفة معلومة. والمتناهى هو المحصور الصفات، ولا يقصد به المعلوم الصفات. فيجب أن نلاحظ هذا الفارق بالدقة ونحن نفسر التفرقة بين المتناهي واللامتناهي عند كل من التفكير اليوناني وتفكير فيلون، أو التفكير الديني من جِهة أخرى بوجه عام: والله ، لما كان هو اللامتناهي ، لأنه يشمـل كل الصفات الكمالية المكنة أو الموجودة ؛ ولما كان من ناحية أخرى يشمل هذه الصفات اللامتناهية بدرجة لا متناهية ، ولما كان العقل الإنسان من ناحية أخرى غير قادر على إدراك الملامتناهي ـ لهذا كله لا نستطيع في الواقع أن ندرك الله ولهذا نجد فيلون من ناحية ينظر إلى صفات الله بوصفها سلوبا ، ولكنا نجده من ناحية أخرى ينعت الله بصفات إيجابية ؛ لأنه لا بد له أن يحدد هذه الصفات السلبية على أساس فكرة لديه عن ماهية الصفات الثبوتية الواجبة لله ، ولم يستطع فيلون أن يتخلص من هذا التعارض بين الصفات الثبوتية وبين الصفات السلبية ، ولهذا فسنشير فقط إلى أنه قال بكلتا الناحيتين دون أن يستطيع أن يحل هذا التعارض بين الاتجاهين ، لأنه كان في الواقع إما أن يأخذ بالاتجاه السلمي في تحديد صفات الله أو أن يأخذ بالاتجاه الإيجابي في تحديد هذه الصفات ولم يكن في استطاعته أن يتخذ سبيلا ثالثا ، إلا إذا

كان ذلك على أساس التصاعد بين الصفات الإيجابية

والصفات السلبية ، من حيث ان السلب تال بعد هذا

للإيجاب ، ويكون السلب أو الصفات السلبية في درجة أعلى

من الإيجاب أو الصفات الإيجابية (الثبوتية). فمن الناحية الأولى ، أي من ناحية الصفات السلبية التي ينسبها فيلون إلى الله ، يرى فيلون أن الله هو اللامتناهي في مقابل المتناهي ، والخاوي في مقابل المحوي ، والثابت في مقابل المتغير، والدائم في مقابل الزائل ، والكامل في مقابل الناقص ، والأبدى في مقابل الحادث أو المخلوق

ولن يستطيع الإنسان أن يحدد صفات الله بطريقة أوضح وأكثر تفصيلا ، لأن كل ما يستطيع أن يصل إليه من صفات لا بد أن يكون مما هو في نطاق عقله ، وما هو في نطاق العقل مأخوذ مباشرة عن طبيعة العقل المخلوق الناقص المتناهى ، وما يصدر تبعاً لهذا عن ذلك العفل يتصف جذه الصفات المتنافية مع صفة اللامتناهي وإذا قلنا عن الله إنه متصف بصفة ما ، فذلك يكون بطريقة سلبية باستمرار فنقول عنه إنه فاضل أفضل من الفضيلة ، وخير أكثر خيراً من الخير ، وحكيم أكبر حكمة من الحكمة ، وقادر أكثر قدرة من القدرة ؛ وهكذا باستمرار ﴿ لا نستطيع أن نضيف إلى الله إلا هذه الصفات السلبية ، لأننا إذا أثبتنا له صفة إيجابية ، فقد أضفنا إليه صفات تتعارض تمام التعارض مع طبيعته ولهذا نجد فيلون لا يريد أن يبقى على أية صفة من صفات الله ، بل ينعته بأنه الموجود بلا كيف ولا صفة ، ۵ποιος ويخرج كل الصفات الأخرى عن الله ، ولا يبقى له غير صفة واحدة هي صفة الوجود فنحن نعرف أن الله موجود، ولكننا لا نعرف مطلقاً كيفية هذا الوجود ؛ فهو إذن وجود بلا كيف ، لأنه ليس في مقدورنا أن نحدد طبيعة هذا الكيف ولذا يجب ألا نبقى من بين أسهاء الله إلا اسم واحد ، وهو الاسم الذي يدل على الوجود أعنى ﴿ يَهُوا عُ.

ولم يكن لفيلون أن يقول بهذه السلبية لله ، إلا لأن في ذهنه نموذجاً على الأقل للصفات الإيجابية اللائقة به ، وهو قد اضطر على أقدر تقدير أن يضيف إلى الله صفة الوجود ؛ وكان مضطراً إلى هذا بطبيعة الحال لأننا لو سلبنا عن الله صفة الوجود ، فلن يكون ثمت داع بعد ثذ للتحدث على وجه الإطلاق ومها يظهر في فكرة الوجود بالنبة إلى الله من تناقض يتنافى مع مقام الألوهية \_ إذا ما فسرنا وجود الله على النحو الذي نفهم به الوجود الإنساني \_ فإن فيلون ، واللاهوت السلبي بوجه عام ، قد أضطرا دائيًا إلى إضافة صفة الوجود إلى الله ولذا كان على فيلون أن يقول بأن لله صفات السلبية التي ذكرناها من قبل ثبوتية إلى جانب الصفات السلبة التي ذكرناها من قبل

وهذه الصفات الإيجابية بجب أن يراعى فيها أولاً وقبل كل شيء أن تكون عمثلة لكمال الله إلى أعلى درجة ، فإذا وصفناه بالعلم فيجب أن يكون هذا العلم أعلى درجة من العلم ، وإذا وصفناه بالقدرة كانت هذه القدرة أعمل درجة من القدرة ، وكذلك الحال في بقية الصفات التي نعزوها إيجابياً إلى الله ، والمنهج الذي يجب أن يستخدم في هذه الحالة هو منهج المماثلة أو التمثيل ، والتمثيل هنا ينسحب من الإنسان على الله ، فنضيف إلى الله الصفات الرئيسية التي تكون صفات الكمال في الإنسان

ويعنينا خصوصاً من بين الصفات الإيجابية التي يضيفها فبلون إلى الله صفتان الأولى الخير ، الثانية القدرة أما عن صفة الخير ، فيلاحظ أن فيلون ينعت الله بأن صفته الأولى والرئيسية التي تترتب بالنسبة إليها بفية الصفات هي صفة الخير ، فالله عنده مصدر للخير في الوجود ، ولـولاه لما كان ثمت خير وهو هنا قد تأثر بأفلاطون حينها جعل من فكرة الخير الفكرة الأولى وصورة الصور ، ونبعا لهذا القول أنكر فيلون أن يفعل الله القبيح ، فكل ما يفعله الله خير ، وكل ما يصدر في العالم من شر لا يمكن إضافته إلى الله ، لأن ما هو خبر لا يمكن أن يصدر عنه إلا الخبر ، وإنما يصدر الشر عن عنصر مضاد لله ، وهذا العنصر ـ كها سنرى بعد قليل ـ هو المادة ، والصفة الثانية هي صفة القدرة ، وهنا يلاحظ أن فيلون قد حاول أن يجمع بين صفات الله عند الرواقيين ، وبين ما أتى به ـ والأديان جميعا ـ من فصل بين العالم وبين الله ؛ فهو ينظر إلى الله على أن له قدرة ؛ لأن الأصل في الله دائهاً أن يفعل ، وفعله يسود العالم أجمع ، ولكن هذا الفعل ـ إذا ما أردنا أن نصون الفارق والهوة البعيدة بين الله وبين الحوادث أو المخلوقات ـ لا بد أن نتصوره بطريقة من شأنها أن تحول بيننا وبين النظر إلى هذه القدرة بوصفها علة باطنة في الموجود، وإنما هذه القدرة عند فيلون قدرة عليا بها يتم حدوث الأشياء وتحرّكها وكـل ما يجـري في الكون من أحداث ولكن ذلك لا يتم مباشرة بأن تتصل هذه القوة العليا بالمخلوق ، وإنما يتم ذلك عن طريق عدة وسائط وهذه الوسائط هي القوى الإلهية والقوة الإلهية عدة أنواع عند فيلون ، يُعنى بأن يذكر من بينها خصوصاً أربعة أنواع : فهو يذكر أولا الأنواع التي على مثال الصور الأفلاطوبية وهي التي تكون نماذج يخلق على غرارها ما هو موجود ، والقوى الثانية من نوع القوى العنصرية السائدة في الطبيعة عند الىرواقيين، والنوع الثالث هـو الملائكـة في المعتقـدات

اليهودية ، والنوع الرابع هو الجن في المعتقدات الشعبية اليونانية وعن طريق هذه القوى المختلفة يتصل الله ، أو فعل الله بالكون ، والله لا يدرك في الواقع في فعله من حيث هو فعل ، ولكن في آثار هذا الفعل والذي يعنينا خصوصاً فيها يتصل بنظرية الوسائط هذه ، و فكرة الكلمة ، أو اللوغوس Logos.

وتاريخ هذه الفكرة تاريخ شائق ١ فقد تطورت كثيراً عند اليونان ، وعند اليهود وعند فيلون ، وعند المسيحية بوجه خاص فهناك مقدمات تاريخية كثيرة لنظرية اللوغوس سواء في الكتابات اليهودية اوفي الفلسفة اليونانية ففيها يتصل بالكتابات اليهودية نجد أن اللوغوس يذكر مراراً في الكتب الأولى من التوراة كما يذكر في كتاب ، الحكمة ، المنسوب إلى سليمان ، والذي كتب في الواقع في عهد الإمبراطور أغسطس ، على صورة الصوفيا أو الحكمة ثم نجد بعد ذلك أن فكرة الكلمة قد لعبت دوراً خطيراً في المسبحية عن طريق الإنجيل الرابع ، ولــنا ندري على وجه التدفيق في أي وقت كتب ، وإن كَان الأرجع أن يكون قد كتب في الفرن الثان وتحت تأثير فيلون صرف ، ولو أن كثيراً من المؤرخين ممن يريدون أن يثبتوا أسبقية الإنجيل الرابع على أقوال فيلون في الكلمة يقولون إن فيلون لم يكن الأساس في فكرة الكلمة في الإنجيل الرابع ، وإنما أضيفت ، انتحالا ، هذه الكتب التي تعبر عن فكرة اللوغوس إلى فيلون ، فالمصدر الأصلي سيكون حبئذ الإنجيل الرابع ، وليس العكس ؛ وجذا الرأي قد أخذ بعض المؤرخين ، ولكن الراجع الأن أن فيلون قد قال وتوسع جداً في مذهب اللوغوس والخذه عن مقدمات تاريخية يونانية ويهودية ، وأن الإنجيل الرابع هو الذي كتب تحت تأثير فيلون

وأيا ما كان الرأي، فإنه يشاهد أن اليهودية في كتاباتها المقدسة كان لها أثر كبير في تفكير فيلون من حيث نظرية اللوغوس، ولكن الأثر الحقيقي الأكبر في هذه الفكرة عند فيلون هو الفلسفة اليونانية، فنحن نجد من ناحية أن فكرة اللوغوس قد لعبت دوراً خطيراً جداً عند الرواقيين على اساس أنها القوة التي تحفظ الموجودات جميعاً أو على أنها العلة المشتركة المقومة لجميع الأشياء، إلا أنه يلاحظ أننا لا نستطيع أن نعد الرواقية فقط هي المصدرلنظرية فيلون في الكلمة، فإن الكلمة عند فيلون تحفظ بدرجة وسطى بين الله أو الألوهية وبين المخلوقات، بينها نجد الكلمة الرواقية قد

أصبحت هي الإله الأكبر وهي باطنة في جميع الموجودات ، لا غلوقة ، وعلى هذا فيجب أن نبحث عن مصدر آخر لفكرة الكلمة عند فيلون ، ونجد ذلك في فكرة اللوغوس عند هرقليطس ، فهرقليطس قد قال باللوغوس على أساس أنه القانون الذي تجرى على أساسه أنواع التغير المتضاد في الوجود، وهو مبدأ الانقسام، وإن كان الانقسام بعد ذلك عند هرقليطس يصبح وحدة ، إذ قال بفكرة وهوية المتناقضين و Coincidentia Oppositorum , إلا أن فكرة اللوغوس عند هرقليطس لا تكفى كذلك لتفسير العنصر الجديد ، الذي دخل نظرية فيلون في الكلمة ، إذ ان الطابع الرئيسي لفكرة الكلمة عند فيلون هو أن الكلمة هنا أصبحت معقولة ، والمعقول في هذه الحالة لا يمكن أن يستخلص مباشرة من التزاوج بين فكرة اللوغوس بوصفه المبدأ الحافظ للأشياء ، واللوغوس بحسبانه مبدأ الفصل بين الأشياء ، ولذا سنجد أن ثمت عنصراً ثالثاً مزدوجا قد أثر في فيلون في فكرته عن الكلمة ، وهذا العنصر الثالث المزدوج هو أفلاطون في نظريته في الصور، ثم الفيثاغورية المحدثة فيها بتصل بفكرة الواحد ، أما فيها يتعلق بتأثر فيلون بالرواقية فيلاحظ أنه كها يقول فلوطرخس ، قد نظر الرواقيون إلى الكلمة على أساس أنها الله وأنها القوة الحافظة لجميع الأشياء ، وأن هذه القوة تسود الموجودات جميعاً لأنها الحافظة لها كلها ، وفيلون يضيف إلى و الكلمة ، هذه النعوت ، فهو ينعتها بأنها القوة السائدة في الكون ، ويأنها حالة في كل مكان ، ويأنها باطنة في الموجودات ويأنها كقوة الحياة المتطورة في الموجودات ، أو بتعبير رواقى ، أنها البذور أو العلل البذرية التي منها تنشأ الموجودات ، وتبعا لهذا ستكون و الكلمة ، باطنة في الكون ، وقوة لسنا ندري بعد هل هي قوة معقولة أو ليست معقولة ، أما بالنسبة إلى المذهب الرواقي ، فإنها في الواقع ليست قوة معقولة ، لأن المعقول بالمعنى الأفلاطون أو الأفلوطيني لم يعترف به الرواقيون ، كها رأينا من قبل ، ويؤيد فيلون فكرة الكلمة مفهومة على هذا الأساس ، أي بحسبانها العلة الباطنة في الموجودات ، بنفس الأدلة التي يسوقها الرواقيون من أجل إثبات و الكلمة ،. فهو يقول ، كيا يقول الرواقيون ، إن بالعالم خلاء ، ولكن هذا الخلاء الذي يوجد في العالم من شأنه أن يجعل ثمت هوات وانفصالا وشقاقا بين الموجودات ، فها هي القوة التي تربط بين الموجودات المنفصلة فيها بينها وبين بعض مترابطة متحدة ؟ لا يمكن في هذه الحالة إلا أن نفترض

قوة سائلة في جميع الموجودات ، من شأنها أن تربط بين جميع

الأجزاء المختلفة للموجود، وهذه القوة هي والكلمة ؛ أو الكلمة ؛ أو اللوغوس

ولكننا نجد أن هذا المذهب في و الكلمة ، لا يمكن أن يتفق إلا مم مذهب يقول بوحدة الوجود ، أما المذهب الثنائي والذي يقول بالعلو المعلق أو العلو أيا كان بالنسبة إلى الله في صلته بالكون ، مثل هذا المذهب لا يمكن أن ينفق وإياه أن بقال عن الكلمة إنها باطنة في الكون على صورة قوة حالة فيه ، وهي هي في الواقع الله ؛ فيجب إذن أن نبحث عن قوة تفصل ، أو من شانها أن يتفق وإياها أن يكون ثمت انفصال ، بين الله وبين الكون أو المخلوق ؛ ولذا بأخذ فيلون بما قال به هرقليطس في نظريته في اللوغوس. فاللوغوس عند هرقليطس هو مبدأ انفصال بين الأشياء المتضادة في الكون وهذا الانفصال هو في الواقع منشأ المخلوقات ، ومن شأنه أن يؤدي إلى الفصل بين القوة الخالقة والموجودات المخلوقة ، ولكن فيلون لا يذهب مع هرقليطس إلى أقصى نظريته ؛ فإن هرقليطس في نظريته في اللوغوس يدعونا في نهاية الأمر إلى القول بالاتحاد أو الهويّة بين المتناقضات، ومن شأن هذا الطابع الجديد للوغوس ، بوصفه مبدأ الانقسام ، أن بجعل في وسَم الإنسان أن يقول بشيء من الهوية أو الامتزاج بين المخلوق وبين الخالق لكن فيلون ينكر كل الإنكار قول هوقليطس هذا، إذ يرى من غير المعقول أن يضاف إلى الشيء الواحد. وفي أن واحد ومن جهة واحدة. صفتان متناقضتان ، وبهذا يجتفظ فيلون لله بكل علوه . إلا أن اللوغوس ـ مفهوماً على هذا النحو ، ولكى تكون ثمت ثناثية ، مطلقة ، ولكي يقوم اللوغوس بمهمته الرئيسية \_ يجب ألا يكون قوة مادية ، بل قوة عاملة ومعقولة ، ولهذا نجد فيلون في نهاية الأمر بميل اللوغوس الرواقي إلى معقول أفلاطوني . وهو هنا قد تأثر كل التأثر بفكرة الصور الأفلاطونية ، واللوغوس هنا نجله متخذاً صورتين : صورة مثاثرة كل التأثر بالفيثاغورية المحدثة ، وصورة أخرى متأثرة بالأفلاطونية . فمن ناحية التأثر بالفيثاغورية المحدثة ، نجد فيلون يقول إن اللوغوس هو الواحد ، ولكنه لا يذهب مع الفيثاغوريين المحدثين إلى القول بأن الواحد هو الله ، وإنَّ كنا نجد كثيراً من العبارات تؤذن بمثل هذا القول عند فيلون ثم ينظر مرة أخرى إلى والكلمة ، على أساس فكرة العدد ٧ عند الفيثاغوريين المحدثين، إذ يرى الفيثاغوريون المحدثون انفسام العالم إلى سبعة أشياء أولها السهاء وآخرها النور.

وسيكون هذا النور ، أو سيستبدل فيلون بهذا النور اللوغوس فاللوغوس هو القوة السابعة المتوسطة بين الله وبين الكون

إلا أنه يلاحظ أن فكرة اللوغوس هنا غامضة كل الغموض ، كها نجد أن وظيفتها الرئيسية تكاد تنحصر في الصفات الأخلاقية التي تضاف إلى اللوغوس، فيقال عن اللوغوس إنه الفضيلة أو الحكمة ، ولكن التأثر الحقيقي الذي أخله فيلون في فكرته عن اللوغوس كان صادراً إليه من أفلاطون فاللوغوس أصبح معقولا كالصور أو هو مجموع الصور . وعلينا بعد أن نحدد صلة هذا اللوغوس بالله ثم بالكون وهنا نجد فيلون قد اتخذ موقفاً ثنائياً فيه تناقض ، هنا كالحال تماماً فيها يتصل بصفات الله فنحن نجده من ناحية ، يريد أن مجتفظ فه بالعلو ، ومن ناحية أخرى يضطر إلى أن يخلط بين الله وبين اللوغوس حتى يكون في وسعه بعد هذا أن يبين وظيفة هذا اللوغوس من حيث تكون الأشياء فيلاحظ أولا أن فيلون ينعت اللوغوس بأنه ليس أزلياً كافه ، كما أنه ليس فانياً كالمخلوقات ، وإنما هو في مركز بين بين ، من هذه الناحية ، بين الله وبين المخلوقات الأنه من ناحية قد ولده الله ، أو هو ابن الله ، وتبعاً لهذا سيكون له بدء ، ولكن هذا البدء بجب ألا يفهم بالمعنى الزمني ، وإنما البدء هنا يفهم من حيث المرتبة في الوجود فحسب أعنى أن البدء وجودي ، بمعنى أن اللوغوس صادر عن الله ، وهذا الصدور يمكن أن يفهم على طريقتين ، فيهها يظهر هذا التناقض الواضح في فهم فكرة اللوغوس عند فيلون فتارة نرى فيلون يقول عن اللوغوس إنه صفة من صفات الله هي العلم ، وتبعاً لهذا هو جانب من جوانب الله وشيء باطن فيه ولكننا نجد فيلون من ناحية أخرى يذكر عن اللوغوس أنه صادر صدوراً خارجياً عن الله بمعنى أنه ليس صفة حالة فيه ؛ وإنما هو شيء قد صدر عنه وانفصل وفي مرتبة دنيا بالنسبة إليه والقول الأول يؤذن بالهوية بين اللوغوس وبين الله ، والقول الثان يمتفظ جذا الانفصال بين الله وبين اللوغوس وهنا نجد الشراح والمؤرخين يختلفون كل الاختلاف في فهمهم لهذا التناقض فمنهم من يريد أن يمحو هذا التناقض ومنهم من يقول بوجود هذا التناقض مها حاول الإنسان من محاولات مختلفة لرفعه أما أصحاب الرأي الأول فيرفعون هذا التناقض بأن يفرقوا بين الكلمة النفسية وبين الكلمة الخارجية ، ويهيبون هنا بتفرقة نجدها عند فيلون فيها يتصل بالإنسان ففيلون يذكر أن الكلام عند الإنسان ينقسم إلى قسمين كلام نفسى وهو الذي يكون عبارة عن تصورات

ذهنية ، لا يعبر عنها في الخارج بأصوات ، وكلام خارجي يعبر عنه في الخارج باللفظ أو الصوت ، وتبعاً لأصحاب هذا الرأي سيكون كلام الله منفسها إلى هذين القسمين إلى كلام نفسي هو اللوغوس بحسبانه العلم كصفة من صفات الله ، وإلى كلام خارجي هو اللوغوس بوصفه الصورة المعقولة التي هي نحوذج للأشياء ، أما اصحاب الرأي الثاني فينكرون وجود مثل هذه التفرقة عند فيلون ، إذ يقولون إنه لا يتحدث مرة واحدة عن هذه التفرقة بين الكلمة النفية والكلمة الخارجية وإنما يجب أن يظل هذا التناقض كها هو ، وكها هي الحال في كثير من أقواله

أما فيها يتعلق بالصلة بين اللوغوس وبين الكون ، فإننا نجد هذه الصلة على نوعين وذلك لاختلاف المصدر الذي صدرت عنه نظرية فيلون في اللوغوس فالمصدر الأفلاطوني لنظرية اللوغوس عند فيلون يجعله يتصور اللوغوس على أنه مستودع الصور والنماذج العليا التي عملى أساسها تنشأ الأشياء ، والأثر الرواقي في فكرة اللوغوس جعله يقول إنه القوة الحالة في الأشباء ، والتي بها يتم كل تغير وحركة في الوجود . وعلى هذا فإن اللوغوس بمكن أن ينظر إليه من ناحية على أنه مجموعة صور معقولة أو بوصف أحد المعقولات ، ويمكن أن ينظر إليه من ناحية أخرى على أنه قوة إلا أنه يلاحظ أن اللوغوس عند فيلون يتخذ مظهر الفردية وهذا لا يمكن أن يتفق مع النظرة الثانية . لأنه إذا كان اللوغوس منفصلا عن الكون ، وشيئا مفرداً مستقلا بذاته ، فإنه لا يمكن أن يعد كقوة فيه هذا إلى أن فكرة الصور إذا ما أضيفت إلى اللوغوس ، لا تخلو هي الأخرى من تناقض ، لأنها لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا كانت حالة في الأشياء ؛ ومعنى هذا أننا سنضطر في كلتا الحالتين إلى أن ننظر إلى اللوغوس على أنه ليس مستقلا قائماً بذاته

وكل هذه المسائل المتعلقة بالصلة بين اللوغوس وبين الله ، وبالصلة بين اللوغوس وبين الكون ، مصدرها الفكرة الرئيسية التي أدت إلى القول باللوغوس فالأصل في هذه الفكرة فكرة الوسائط ، لأن ما يرمي إليه فيلون من وراء فكرة اللوغوس هو أن يقول من ناحية بوجود هوة لا تكاد تعبر بين الحالق والمخلوقات ، ومن ناحية أخرى بإمكان عبور هذه الحوة ؛ وذلك عن طريق عدة وسائط ؛ لكي يتيسر حينئذ أن يأتي فعل من جانب الخالق نحو المخلوق ؛ وهذه الوسائط هي ما سماه فيلون باسم و القوى الإلهية ، وهذه القوى الإلهية

يتصورها فيلون تارة عل النحو الافلاطوني، وأخرى على النحو الرواقي، وثالثاً على نحو الملائكة في الديانة اليهودية، وأخيراً على نحو الجن في الديانة اليونانية

إلا أنه يـلاحظ أنـا نجـد نفس التـاقض، أو الاختلاف، الذي وجدناه من قبل في فكرة اللوغوس، متمثلا في فكرة هذه و القوى الإلهية ، المتوسطة بين الخالق والخلق وذلك أننا نجد فيلون بذكر عن القوى الإلهية أنها قوى موجودة في ماهية الله ، وتكاد تعد كأقانيم له ، ولكننا نجد من ناحية أخرى أن النظرة الأخرى القريبة من الرواقية تضطره إلى جعل هذه القوى حالة في الأشياء ، حتى يمكن أن نؤثر فيها ، خصوصاً أن الفكرة الرئيسية التي أدت إلى القول جا إنما صدرت عن دافع تفسير تأثير الحالق في الخلق ، فكان ضرورياً تبعاً لهذا أن تكون ثمت ملامسة مباشرة بين هذه القوى وبين المخلوقات وعلى كل حال فإن هذا التناقض لا نستطيع رفعه ، كها هي الحال بالنبة إلى بقية أجزاء مذهب فيلون ، وكل ما نستطيع فعله أن نفسره بنفس الوسيلة التي فسرنا بها التناقضين الأسبقين ، ونعني بها كون المصدر الذي صدرت عنه نظرية افله ونظرية القوى الإلهية واللوغوس مزدوجا ، فهو الأفلاطونية من ناحية ، والرواقية من ناحية أخرى ، أما الصورة التي تصور عليها هذه التأثرات فهي تارة تكون يهودية ، وأخرى يونانية شعبية .

وأهم هذه القوى الإطبة اثنتان قوة الخبر، وقوة القدرة فقوة الخبر هي القوة الخالفة والتي يتم بها الإيجاد. أما قوة القدرة فهي التي بها يبيمن الله على العالم ويحكمه، ولهذا نجد فيلون يشبه هذه القوة الأخيرة بالمالك أو الحاكم المسيطر على العالم وعن هاتين القوتين، أو بالإضافة إليها تكون القوة الثالثة، قوة اللوغوس أما الصلة بين اللوغوس تكون القرة أن اللوغوس بين قوني الخبر والقدرة، كما نجده تارة أخرى يقول إن اللوغوس يتضمن كل القوى الإلهية

وهذا أهم ما أن به فيلون في فلسفته الجديدة ففكرة اللوغوس قد بحثها الأول مرة بحثاً دقيقاً مفصلاً ، وبحثها عل أساس جديد يختلف عن الأساس الذي درست عليه من قبل عند الفلاسفة اليونانيين المتقدمين.

وننتقل من فكرة اللوغوس ومن الله إلى بيان طبيعة العالم فنجد أولًا أنه لما كانت الغاية الرئيسية والدافع الأكبر

لفيلون في نظريته عن الله وعن اللوغوس ، أن يثبت وجود هذا الفارق الكبير بين المتناهي واللامتناهي ، ويقول عن اللامتناهي إنه خير ولا يفعل إلا الخير وإنه أزني أبدي ، فلا بد من أجل أن يفسر فيلون وجود هذا الموجود الفاني أن يقول بوجود عنصر آخر هو الذي يحدث به هذا الفناء في الوجود ، وهذا العنصر الآخر قد أخذه فيلون عن أفلاطون وعن الرواقية والصفات التي يمتاز بها هذا العنصر الآخر مضادة أما للصفات التي يتصف بها اللامتناهي فاللامتناهي هو الأزلي الأبدي ، وهو الخبر ، وهو المفاعل باستمرار وهو الحي ، أما العنصر الجديد - وهو المادة - فهو المبت المتغير العالم أو الكون ، لا بد أن نقول بوجود المادة في كل ما يفعل الشر . أما الله فيستحيل عليه الشر ، وكذلك الفناء ينشأ عن المادة ، أي أننا نستطيع أن نفسر جميع الصفات السلبية عن طريق المادة

ولا يعنينا كثيراً أن نتحدث عن نشأة الكون عند فيلون ، لأن كلامه هنا كلام غامض جداً ، ويقدم لنا صورة بدائية ناقصة لما سيكون عليه هذا المذهب من بعد عند أفلوطين ، وإنما ننتقل مباشرة إلى الكلام عن نظرية فيلون في الأخلاق

فنجد أن الغاية من الفلسفة عند فيلون هي أن تكون مؤدية إلى الخلاص والخلاص هنا يجب أن يفهم بالمنى الديني ، أعنى تخلص المتناهي من حالة التناهي للوصول إلى حالة اللاتناهي ، وهو ما سيعبر عنه في المسيحية فيها بعد بفكرة الخلاص من الخطيئة وإذا كانت تلك غاية الفلسفة ، فعليها أن تبين لنا الطريق المؤدى إلى هذا الخلاص وهذا الطريق هو إمكان عودة الفان إلى حالة اللامتناهي ، ويمكن أن يسلك في مرحلتين: مرحلة الشك، ثم مرحلة التصوف ؛ وكل تصوف من هذا النوع إنما تسبقه دائهاً حالة شك ، ويكاد يكون كل تصوف ظهر حتى الأن أن يقوم عل هذا الأساس، أي على أساس فكرة الشك وذلك أن الإنسان في نظرية المعرفة ، إنما عليه أن ينظر في نف، ، فإدراك المرء لذاته ، هذا القول الذي قاله سقراط ، يجب أن بكون نقطة البدء في كل تفسير فلمنى . وحينها يبحث الإنسان في ذاته ، يجد أنه قابل لكثير جداً من الأغلاط ، فالحواس تخدع الإنسان ، والمعرفة اليقينية لا سبيل إلى الوصول إليها ، وبإيجاز المعرفة غير ممكنة ، وكل ما نصل إليه

هو اقتناعنا بأن اللذات الإنسانية فانية متناهية ، كلها نقص ، وكلها شر وكذلك سنصل إلى هذا عينه بالنسبة إلى بقية الأشياء وحيئذ ندرك أن هذا العالم وهم ، وأنه لا قيمة إطلاقاً لأي شيء موجود به ، أو بعبارة موجزة ، ندرك أن العالم زائل وفان ومتناه ، فيدفعنا هذا إلى البحث عن وسيلة و للخلاص ٥، لأننا لم نفعل هذا في الواقع ، ولم نقل به ، إلا لكي يكنون وسيلة إلى تحصيل والخلاص ،، وتحصيل « الخلاص » إنما يتم بأن يتجه الإنسان إلى التشبه بالله ذلك أنه يجب على الإنسان من أجل أن يتخلص من الحال التي هو عليها أن يفني بنفسه في الله، فلا يمكنه ان يجد الخلاص إلَّا بالفناء في حضن الألوهية. وهذا الفناء يتم عن طريق التصوف. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بإدراكه إدراكا مباشراً، لأن الله يظهر أمام الإنسان مباشرة، ودون حاجة إلى وسائط. ولهذا نجد فيلون لا يعطى أدنى قيمة للمعرفة ذات الوسائط. وإنما يريد أن يدرك الله مباشرة، وهذا الإدراك لله مباشرة إنما يتم عن طريق التجربة الصوفية، فغي حالة الوجد الصوفي يستطيع المرء أن يعاين الله.

والسبيل إلى السلوك في هذا ثلاثي ﴿ فَهُو يَكُونَ أُولًا عن طريق المجاهدة ، وثانياً عن طريق العلم ، وثالثاً عن طريق اللطف الواهب للقداسة ، كما سيعبر عن ذلك فيها بعد في المسيحية والدرجة الأولى هي أدني الدرجات ، ولذا لا تليق في الواقع إلا بالمريدين، فهي أدني من التعليم أو العلم ، لأننا في حالة العلم نصل إلى إدراك الخلاص بطريقة واعية ، فنستطيم أن نعرف بالضبط الطريق المؤدية إليه ؛ وهي في مرتبة أدنى من و اللطف الواهب للقداسة ع، لأن هذا النوع الأخير يأت إلى الإنسان مباشرة عن الله ، دون أدنى حاجة إلى المجاهدة ، كيا أنه مرتبة عليا من المعرفة ، ولهذا يقول فيلون إن الدرجتين الأولى والثانية من شأن المريدين والسالكين ، أما الدرجة الأخيرة فمن شأن 1 الكمُّل 2. ويرى أنه لكى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة الأخيرة ، لا بد له أن يكون بطبيعته موهوباً من العناية الإلهية ويصف لنا فيلون التجربة التي يقوم بها الإنسان في هذه الحالة الأخيرة ؛ ولكنه يقول لنا إن المهم في هذه الحالة هو أن يجرب الإنسان ويتذوق ، لا أن يعرف ويحدد ولهذا فإن تحديد هذه الحالة من المسير جداً ، وإنما يجب أن يتذوق الإنسان ويعاين بنفسه ، أي يجب أن يحيا هذه التجربة بنفسه وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الإنسان في حالة طمأنينة مطلقة ، وفيها

ينقطع الكلام كيا ينقطع الفعل وهذه هي الدرجة العليا التي ينشدها الإنسان من أجل و الخلاص ع، إذ يكون الإنسان بلا كيفيات وبلا أفعال . وهذا المثل الأعلى من الطمأنينة المطلقة ، هو ما يسعى إلى تحقيقه ، أو ما يجب أن يسعى إلى تحقيقه الفيلسوف أو الحكيم عند فيلون

وإذا نظرنا نظرة إجالية إلى مذهب فيلون ، وجدنا أن هذا المذهب قد أن بأشياء نختلف كل الاختلاف عها ألفناه من قبل في الفلسفة اليونانية فنحن نجد أن المعرفة والفلسفة لا تقصد هنا لذاتها ، ومن أجل إقامة مذهب فلسفي ، وإنما من أجل تفسير نزعة دينية خاصة قالأصل هو الديانة اليهودية ، وليست الفلسفة اليونانية والتفكير المعلي غير وسيلة من أجل تفسير الديانة اليهودية وتفصيلها ، بينها كانت الحال على العكس من هذا تماماً عند جميع الفلاسفة اليونانين السابقين ، فالأصل في الفلسفة اليونانية وفي كل فلسفة أن تبدأ من التفكير المعلى المجرد

ولكنا نجد هنا ـ لأول مرة ـ أن الفلسفة تبدأ بأن يكون الإنسان مؤمناً بعدة حقائق ، ثم يحاول بعد هذا أن يفسرها فالأصل هنا هو الإيمان ، والتعقل تال له والحال هنا هي الحال التي توجد دائماً بالنسبة إلى كل فلسفة لاهوتية ، وهي الحال التي تعبر عنها العبارة المشهورة credo ut intelligam : وأومن لاتعقل ٥. كما أنه بلاحظ من ناحية أخرى أن الناحية الذاتية قد طغت إلى حد كبير جداً على الفلسفة ، فأصبح المثل الأعل للفيلسوف أن ينطوي على نفسه ، وأن يحيا حياة طمأنينة مطلقة ، وهو المثل الأعلى الذي يختلف عها رسمه الفلاسفة اليونانيون السابقون ، وخصوصاً فيها قبل أرسطو . ولهذا يميل بعض المؤرخين إلى إخراج فيلون من هذا التيار اليونان خصوصاً وأنه يجد فيلون قد تأثر بالعناصر الشرقية أكثر من تأثره بالعناصر اليونانية الخالصة وخصوصاً أيضاً أن فيلون قد عني بوجه خاص بأن يفسر العقائد التي أثت بها الديانة اليهودية ، ولم تكن تعنيه الفلسفة اليونانية في ذاتها بقدر ما يعنيه تفسير المعتقدات الدينية اليهودية كيا أن من الممكن أن نرجع أكثر أقوال فيلون إلى الديانات الشرقية بوجه عام ، ومن هنآ يقول اصحاب هذا الرأي إن فيلون أحرى بأن يوضع في نطاق فلسفة شرقية منه في نطاق فلسفة يونانية

ولكننا نجد فريقا آخر يقول إن فيلون لم يفعل في الواقع اكثر من أنه خص وجمع في نفسه بين جميع التيارات السابقة عليه ، وكانت فلسفته نتيجة منطقية لتطور الفلسفة اليونانية ،

(المدرسة) الفيئاخورية

خصوصاً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، وعلى هذا نستطيع أن نعد فيلون نهاية لتطور منطقي مستمر ، كها يقولون أيضاً إن مسألة تأثر فيلون بالدبانة اليهودية يجب ألا يغالي فيها كثيراً ، لانه لم يستخدم في الواقع من الديانة اليهودية أكثر من هذه التعبيرات المختلفة التي صيغت فيها ، فقد يكون الشكل أقرب ما يكون إلى اليهودية ، ولكن المضمون والمادة يوناني صرف ، فلا يجب أن نتخدع إذن بهذا الشكل كي ننكر طبيعة الموضوع عنده ، ومع هذا فإننا نميل إلى الفول بالرأي الأول لأننا نجد عند فيلون في الواقع خروجا على التقاليد الأساسية والخصائص الرئيسية المكونة للروح اليونانية ، فهذه النزعة إلى التفرقة المطلقة بين اللامتناهي وبين المتناهي ، وهذا التفسير لفكرة المتناهي واللامتناهي من حيث مرتبة الوجود بالنسبة لكل منها، ثم الاتجاه الصوق الصرف في الحياة العملية والاتجاه الذوتي في نظرية المرفة ، كل هذا بالإضافة إلى هذه الحقيقة ، وهي أن الجزء الأكبر جداً من أبحاث فيلون إنما دار حول تفسير النصوص الدينية، وأن اليهودية قد وجدت نفسها إبان ذلك المصر في حاجة إلى الدفاع عن نفسها بإزاء الأفكار اليونانية التي غزتها ـ كل هذا بجعلنا نرجح أو نؤكد أن فيلون يجب أن يضاف م إلى حضارة أخرى غير الحضارة اليونانية ، وأن لا يعد كحلقة من هذا التيار وإنما يجب أن نضيفه إلى حضارة أخرى جديدة خلفت الحضارة اليونانية، ونعني بها الحضارة السحرية أو الغربية.

## (الملرسة) الفيثاغورية

لم تكن المدرسة الغيثاغورية مدرسة فلسفية فحسب، بل كانت إلى جانب هذا، أو قبل هذا، مدرسة دينية أخلاقية، على نظام العطرق الصوفية. فإلى جانب المبادىء الفلسفية التي قالت بها هذه المدرسة، توجد مبادىء صوفية وصداهب متصلة بالزهد والعبادة: ولذا يجب على مؤرخ الفلسفة أن يميز تمييزاً دقيقاً بين المذاهب الفلسفية الخالصة في هذه المدرسة، وبين هذاهبها الدينية والاخلاقية، خصوصاً وقد أفضى عدم التفرقة بكثير من المؤرخين إلى الخلط والتناقض في فهم مذهب الفيثاغوريين. فلنحناول الأن أن نعرض للأقوال الفلسفية الخالصة التي قالوا بها، صارفين النظر عن الاقوال الأخلاقية الدينية الخالصة.

فنقول أولاً: إن القول الـرئيسي الذي قـالت به هـذه

المدرسة هو أن كل شيء هو العدد بيد أن هذا القول الذي عرفت به الفيشاغورية قـد صيـغ صيغتـين مختلفتـين اتخـذ المؤرخون منهما وسيلة لفهم هذا القول على نحوين مختلفين: فالصيغة الأولى هي أن كل الأشياء أعداد بمعنى أن الأشياء نفسها في جوهرها أعداد، أو بعبارة أخبري إن الأعداد هي التي تكوّن جوهر الأشياء، والصيغة الثانية هي التي تذكر أن الأشياء تحاكم الأعداد، ومعنى هذا أن الأشياء قد صيفت على نموذج أعلى هو العدد. وهذا القول في هاتين الصيغتين، قد ذكره أرسطو(١): فهو يقول إن الأشياء جوهرها العدد عند الفيثاغوريين وذلك في كتابه وما بعد الطبيعة، ويقبول تارة أخرى في كتاب والسياء، إن الفيثاغوريين بقولون إن الأشباء تحاكى العدد، وإن العدد نموذج الأشياء. وقبل أن نحدد المعنى الذي يجب أن نفهم به هاتين الصيغتين، يجدر بنا أن نقول إن أرسطو يفرق بين العدد عند أضلاطون والعدد عند الفيشاغوريسين، فيقول إن الفيشاغوريسين لا يجعلون الأعداد مفارقة للأشياء التي هي نموذج لها ـ كما فعل أفـلاطون حينـما جعل الصور أو المثل مفارقة للأشياء التي تشاركها في الوجود\_ وإنما هم يجعلون الأعداد متصلة وغير منفصلة عن الأشياء. وهذا يبين لنا الطريق الصحيح الذي يجب علينا أن نسلكه من أجل بيان ماهية الأعداد من حيث صلتها بالأشياء.

وفي الواقع أن هاتين الصيغتين اللتين ذكرناهما من قبل يعبران عن قول واحد، هو أن جوهر الأشياء العدد، إذ ان ارسطو حينها يجعل الأعداد عند الفيثاغوريين غير مفارقة للأشياء، إنما يجعل هذه الأشياء والأعداد شيئاً واحداً. ومعنى الأشياء، إنما يجعل هذه الأشياء والأعداد شيئاً واحداً. ومعنى غاذج الأشياء هي الأعداد يرجع أيضاً إلى القول بأن القول بأن الأعداد تفسها توجد مع الأشياء ولا جواهر الأشياء، لان الأعداد نفسها توجد مع الأشياء ولا تفترق عنها افتراق الصور الأفلاطونية عن الأشياء المشاركة لها واحد. ونحن نلاحظ من ناحية أخرى أن أرسطو يورد واحد. ونحن نلاحظ من ناحية أخرى أن أرسطو يورد واحد على أنها يدلان على معنى واحد، والتيجة التي موضع واحد على أنها يدلان على معنى واحد. والتيجة التي موضع على أساس أن الأشياء يكون جوهرها العدد.

ومع هذا فلا بد أن نتساءل: كيف تكوَّن الأعدادُ جوهر الأشياء ؟

هنا يختلف المؤرخون القدماء الذين ذكروا مذاهب الفيشاغوريين اختلافاً شديداً. فبعضهم يقول إن الأعداد تكون جوهر الأشياء بوصفها العسورة، وبعضهم يقول إن الأعداد تكون جوهر الأشياء بوصفها صورة وهيولى معاً. وأتسلر من أصحاب الرأي القائل بأن الأعداد صورة وهيولى معاً للأشياء. لكن المؤرخين الأحدث منه قالوا إن الأعداد كالصور بالنبة إلى الأشياء معتمدين في هذا على التفرقة التي كانت موجودة من قبل بسين الأييرون

واليسرس هو العلاقات الموجودة بين الأشياء، والمنظم لها وعلة الإسحام فيها ومصدر الرابطة التي ترتبط بها. وعلى هذا فقد كان الفيثاغوريون ينظرون من جهة إلى الأعداد بوصفها العلاقات أو النسب الموجودة بين الأشياء، بينها كانوا يقولون أيضاً بشيء يقبل هذه النسب هو المادة أو الميولى أو الأبيرون. ويظهر أن هذا القول الأخير أقرب إلى المرجحان من قبول الشياء هو ما رأوه من نظام وانسجام بين الأشياء. لذا كان تصورهم للعدد قبائماً على أساس أنه الإضافات أو النسب الموجودة بين الأشياء بعضها وبعض والتي تنظم المادة المضطربة في الأبيرون.

أما عن الدافع الذي دفع الفيثاغـوريين إلى أن يقـولوا هذا القول، فنذكر أن السبب الأصلي الذي دفعهم هـو ـ كها محدثنا أرسطو وفيلولاوس ـ ما رأوه من انسجام بين الأشياء، وعلى الأخص بين حركات الكواكب، فنقلوا هذا الانسجام الموجود في الكنواكب إلى الأشياء وحسبوا أن الأشياء أيضاً خاضعة لهذا الانسجام. وهم من ناحية أخرى قد لاحظوا من عنايتهم بالموسيقي أن النغمات أو الانسجام يقوم على الأعداد: فالنغمات الموسيقية تختلف الواحدة منها عن الأخرى تبعاً للعدد. وقد يبدو لنا مثل هذا القول غريباً، لكن يلاحظ من أجل أن يبدو هذا القول أقل غرابة، أنهم كانوا يربطون الأعداد بمعتقداتهم الدينية فكان لبعض الأعداد سرخاص، وكانوا في هذا متأثرين من غير شك بالمذاهب الشرقية، خصوصاً عند البابليين حينها كانوا يجعلون لبعض الأعداد فضائل وأسراراً متصلة بالوجود. هذا من ناحية، ويلاحظ من ناحية أخرى أن اكتشاف الفيثاغوريين لـلانسجام الموجود في جيم الكون قد أدهشهم، وجعل من الطبيعي لديهم أن يمند هذا الانسجام إلى جميع الكون حتى يصبح هذا الانسجام

جوهر الأشياء؛ ولما كان الانسجام يقوم على العدد، كان من الطبيعي إذن أن يقال إن جوهر الأشياء هو العدد.

العدد: قسم الفيثاغوريون العدد إلى قسمين: العدد الفردي والعدد الزوجي، وقالوا إن العدد الفردي هو المحدود والعدد الزوجي هو اللاعدود، لأن الفردي لا يمكن أن ينقسم إلى اثنين بل يقف عند حده هو؛ بينها العدد الزوجي ينقسم، فهنو غير محدود، ثم ربطوا بين المحدود والبلامدود وبين المذاهب الأخلاقية فقالوا إن المحدود هو الخير بينها اللامحدود هـ و الشرِّ. وأدى بهم هـ ذا في النهايـة إلى القول بـ أن طبيعـة الوجود طبيعة ثنائية ، ففي الوجود: المحدود واللاعدود وكل ما ينشأ عن هذين المتعارضين من صفات. فقالوا بأن في الوجود تعارضاً، ورفعوا أنواع هذا التعارض إلى عدد ممتاز في نظرهم هو العدد ١٠، فقالوا إن أنبواع التعارض في البوجود عشيرة هي: أولاً، محدود ولا محدود. ثانياً: فــردي وزوجي. ثالشاً الوحدة والتعدد. رابعاً: المستقيم والمنحني. خامساً: المذكر والمؤنث. سادساً: النور والظلمة. سابعاً: المربع والمستطيل. شامناً: الخبر والشر. تباسعاً: السباكن والمتحرَّك. عباشراً: اليمين واليسار

بيد أن هذه اللوحة ليست لوحة قديمة ، بل ينظهر أنها لوحة قال بها الفيثاغوريون الذين كانوا في العهد الثاني من عهود المدرسة الفيثاغورية ، ونقصد به عهد فيلولاوس؛ فعنده نجد هذه اللوحة كاملة ؛ أما عند المدرسة القديمة فلا نجد إلا إشارات عابرة لبعض أنواع الناقض .

ثم ننتقل الأن إلى الكلام عن هذا التقسيم للعدد إلى فردي وزوجي أو محدود ولا محدود، فنقول إن الفيشاغوريين انفسهم قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في بيان ماهية العدد من هذه الناحية: فبعضهم قبال إن الأصل في الأعداد هو الموحدة، الناحية نفيه الوحدة تنشأ الثنائية؛ والوحدة عند أصحاب هذا الرأي تناظر الصورة، بينها الثنائية تناظر الهيولي أو المادة. ومن هنا فإن الأشياء كلها لم تنشأ إلا عن طريق هذه الثنائية، والأولى أي الوحدة مصدر الخير، بينها الثانية مصدر الشور ولهذا نجد أن الخير والشر مرتبطان في كل الأشياء تمام الارتباط. ثم حاولوا من بعد أن يرجعوا هذه الوحدة إلى الله فقالوا إن الوحدة هي الإله، وفي مقابل الإله توجد الهيولى، والشر في الوجود.

أما أصحاب الرأي الآخر فيقولون إن الأصل هو هذه الثنائية بين الوحدة وبين الثنائية أو الكثرة، وينشأ الكون عن بانفصال الواحد عن الآخر، وعل هذا يتكون الكون عن طريق الصدور. فعن الوحدة الأولى، التي هي مزيج من الوحدة والكثرة، ينشأ الكون والأشياء. وسيرجع إلى الوحدة مرة ثانية. وهذا يشبه نظرية الصدور عند الأفلاطونية المحدثة. ولذا يلاحظ أن أصحاب هذا الرأي هم المتأخرون من الفيثاغوريين الأولين. كما أنه من ناحية أخرى يتنافى مع القول بفكرة الانسجام والنظام الأول، وهي فكرة واضحة عند المدرسة الفيثاغورية الأولى.

فأصوب الآراء إذاً هو الرأي الأول القائل بأنه في الحيول. الأصل كانت الوحدة، ثم كان من بعد ثنائية هي الحيول. لكن يلاحظ أن هذا القول ليس صحيحاً كل الصحة، فقد قال به متأخرون أيضاً. ويلاحظ أيضاً أن أرسطو لا يذكره عن الفياغوريين، ومعنى هذا أنه قول لم يأت إلا متأخراً، وكان نتيجة للتفرقة التي قال بها أرسطو بين الحيول وبين الصورة.

وهناك قول ثالث بأن الأعداد يجب ألا ينظر إليها من الناحية الحسابية، إنما من الناحية الهندسية، بمعنى أن الأعداد هي أولاً النقسطة، وعن النقسطة يتفسرع الخط والسسطح والجسم. إلخ. فالأعداد أعداد هندسية، وليست أعداداً حسابية. ومن الذين ينسبون إلى الفيشاغوريين وفيثاغورس أبم قالوا إن الأشكال الهندسية هي أصل الأشياء، شراح أرسطو الذين مالوا في هذا إلى حد بعيد، حتى أنكروا على الأعداد الفيثاغورية أن تكون أعداداً حسابية بوجه من الوجوه. إلا أن هذا القول أيضاً غير صحيح، لأن ما لدينا من وثائق، خصوصاً المبكرة منها، لا تدلنا على أن الفيثاغوريين قد وثائق، خصوصاً المبكرة منها، لا تدلنا على أن الفيثاغوريين قد قالوا بمثل هذا القول. وهو كالأقوال السابقة، إما أن يكون من وضع منحولاً إلى الفيثاغوريين الأولين، وإما أن يكون من وضع المحدثين من الفيشاغوريين الذين وجدوا في عصر الجمع والتلفيق.

والرأي الأخير الذي يجب أن يقال في هذا الصدد هو أن الأعداد التي عناها الفيثاغوريون أعداد حسابية فحسب، وليست أعدادا هندسية. وليست الوحدة الأولى منها إلها، كما أن هذه الوحدة ليست أيضاً ثنائية تجمع بين الوحدة والثنائية. وإذاً فالأعداد الفيثاغورية أعداد حسابية في ماهيتها وهذه الأعداد الرياضية هي أصل الموجودات ولكنا قلنا إن أصل

الوجود هو التعارض من حيث إن العدد أصل الوجود، والعدد بدوره ينقسم قسمين، فهل الوجود في تعارض مستمر ؟

هنا يأتي الفيثاغوريون بنظريتهم في الانسجام فيقولون إن الأشياء المتعارضة تتحد أيضاً، فالكثرة تصبح وحدة والمختلف يصبح مؤتلفاً، وهذا الانسجام نفسه يتم عن طريق الأعداد نفسها. فالعدد بطبيعته يحتوي مبدأ الانسجام، وليست الاعداد إذاً مبدأ التعارض فحسب، بل هي في الأن نفسه مبدأ الانسجام.

تطور نظرية الأعداد عند الفيثاغوريين: لما كان الفيثاغوريون قد قالوا إن الأعداد جواهر، فقد حاولوا أن يطبقوا هذا القول على جميع الأشياء. ومن هنا ذهبوا إلى بيان الخصائص المختلفة التي للأعداد، بل اضطرهم هذا المذهب نفسه إلى أن يفترضوا وجود أشياء لا علة لوجودها إلا كون نظرية الأعداد نفسها تقتضيها. وذلك كما فعلوا في نظرية الأرض المقابلة، فإنهم - كما سنرى فيها بعد م يقولوا بفرضهم هذا إلا لأن مذهب الأعداد، وبخاصة العدد عشرة، يقتضي أن يضعوا هذا الجرم الجديد، إلى جانب عالرجرام التسعة الأخرى.

بدأ الفيناغوريون بأن نسبوا إلى الأعداد صفتات هندسية، فقالوا كما يذكر أفلاطون وأرسطو إن العدد ١ يناظر النقطة، والعدد ٢ يناظر الخط، والعدد ٣ يناظر السطح، والعدد عناظر الجسم؛ فهناك إذا تناظر واتصال بين الأعداد وبين الأشكال الهندسية. فإذا كنا قد أنكرنا من قبل أن تكون الأعداد الفيثاغورية أعداداً هندسية، أو أشكالاً هندسية، فليس معنى هذا أن الفيثاغوريين لم يقولوا بـأن هذه الأعـداد تناظرها الأشكال الهندسية، فهذا على الأقبل ـ إن لم تصح الرواية ـ ما يقتضيه مـذهبهم من أن كل الأشباء أعداد. ثم هم من ناحية أخرى ينسبون إلى الأعداد صفات أخلاقية فيقولون مثلاً إن العدد خسة مبدأ الزواج، لأنه حاصل الجمع بين العدد الـذي يدل على المذكر والعدد الـذي بدل على المؤنث. وكذلك الحال في العدد ٧ تبعاً للمعتقدات القديمة: هو العدد الذي عن طريقه تنقسم الحياة الإنسانية. والعدد ١٠ هو أكمل الأعداد، وهو الوحدة الرئيسية التي تشمل كل الأشياء الأخرى، خصوصاً إذا لاحظنا أن العـدد ١٠ هـو حناصل جمع الأعداد الأربعية الأولى. ولهذا ارتضع به

الفيثاغوريـون، كما ارتفع به من بعـدُ الأفلاطـونيون الـذين اتجهوا اتجاهاً فيناغورياً مثل اسيوسيبوس، إلى مرتبة الألهة لأن هذا العند هو أصل الوجود. كذلك الحال في العند ٤: فقد كان له مقام كبير عند الفيثاغوريين، لأنه أول عدد هو حاصل ضرب عدد في نفسه. وبعد هذا ينتقلون من تلك الصفات الأخلاقية إلى الصفات الحسابية المتصلة بالأعداد نفسها، فيقولون مشلاً عن الواحد إنه الأصل في الأعداد ومنشأ الانقسام إلى الروجي والفردي، والعدد ٢ هـو العدد الزوجي، والعند ٣ هو العند الفردي الأول، والعدد ٤ هـو حاصل ضرب أول عدد في نفسه، والعدد ٥ رأينا صفته من قبل، ويضاف إلى هذه الصفة أنه العدد اللذي إذا ضرب في أى عدد آخر فإن حاصل الضرب (العدد الجديد) سيكون منتهياً إما بنفس العدد أو بالعدد ١٠ والعدد ٦ هـو العدد الذي إذا ضرب في نفسه أنتج في خانة الأحاد نفس العدد ٦ أما العدد ٧ فهو المتوسط النسبي بين الأعداد الأولى إلى عشرة (١٠)، وذلك كها يل: ١ + ٣ = ٤، ٤ + ٣ = ٧، ٧ + ٣ = ١٠، وذلك إلى جانب العدد ٣. أما العدد ٨ فهو أول عـدد تكميمي، والعدد ٩ تأت أهميته من حيث إنه أولاً مربع ٣، ثم من حيث إنه ثانياً آخـر الأعداد قبل العشرة. أما العدد ١٠ فهو كها رأينا أكمل الأعداد، وكل ما وراءه من أعداد هو تكرار لمذا العدد.

ننتقل من هذا إلى تطبيق نظرية الأعداد على العناصر. وهنا يقول الفيثاغوريون إن العناصر لا بد قطعاً أن تكون مناظرة للأشكال المنتظمة. وأول الأشكال المنتظمة: المكعب وهو يقابل التراب، ثم الشكل الهرمي وهو يقابل النار، والمثبّن المنتظم يقابل الهواء، وذو العشرين وجهاً المنتظم يقابل الماء، أما العنصر الخامس فيحوي جميع هذه العناصر الأربعة المنتظم. ولسنا نعرف على وجه التحديد لمن تنسب هذه النظرية: أهي لفيثاغورس نفسه أم لفيلولاوس، لكن يَقْلب على الظن أن هذه النظرية كانت نظرية فيلولاوس ولم تكن نظرية فيلولاوس ولم تكن نظرية فيلولاوس أو المدرسة الفيثاغورية الأولى. وسترى فيا بعد كيف أن أفلاطون في وطيماوس، يتخذ مثل هذه النظرية عينها، فيقول إن الذرات المكونة للعناصر لها أشكال مختلفة بحسب ما قلناه.

فإذا ما انتقلنا الآن من العناصر إلى الأشياء التي يتركب منها الكون، وجدنا أولاً أن الفيثاغوريين كانـوا يقولـون بأن

العالم حادث، وذلك واضح من كلام أرسطو حين يقول إن واحداً من الفلاسفة السابقين لم يقل بأن العالم قديم، بل كلهم قالوا إن العالم حادث، وهذا بدلنا دلالة قاطعة عمل أنه حتى الفيشاغوريين أنفسهم قالوا بأن العالم حادث. لكن كيف يقولون إن العالم حادث ؟ لقد قالوا إن العالم كان في البدء في وسطه أو في مركزه النار (كيا فعل هـرقليطس)، وعن طريق الانجذاب إلى هذه النار تنفصل الأشباء عن اللاعدود. واللاعدود عند فيثاغورس أو الفيثاغوريين هو الهيولي أو الخلاء \_ نقول حيناذ ينجذب نحو النار بعض العناصر القريبة إليها، وشيئاً فشيئاً يتكون العالم. والعالم مكون أولاً من السياء الأولى وتليها الكواكب الخمسة، ويل الكواكب الخمسة على الترتيب: الشمس ثم القمر ثم الأرض. ولكى يتم عدد هذه الأجرام فتصبح عشرة من أجل أن يكون الكون كاملاً، أضافوا جرمأ جديدأ سموه باسم الأرض المقلوبة وهذا الجرم الجديد مركزه بين الشمس وبين الأرض، وهو الذي يتمثل في إحداث الليل والنهار.

وعلى هذا الاساس قام النظام الكوني عند الفيثاغوريين. وتأتي بعد هذا فكرة الانسجام، فيقول الفيثاغوريين إن الكواكب متحركة، وإن كل حركة تؤدي إلى نغمة وإن النغمة تختلف الواحدة منها عن الأخرى تبعاً لسرعة الحركة؛ والأجرام أو الكواكب مختلفة في سرعة نغماتها تبعاً لبعدها أو قربها من المركز و فذا فإنها نغمات مختلفة، إلا أن الغمات المختلفة تكون في تدرجها الطبقة (الأوكناف). والطبقة أو الأوكناف هي الانسجام عند الفيثاغوريين، ولهذا فإن الأجرام السماوية في حركاتها تبدو في انسجام أو تحدث انسجام.

وهنا تأتي مسألة أثير حولها الكثير من الجدل، وكان مصدر هذا الجدل أن الروايات التي قالت جذا القول كانت متائرة بالنظرية الرواقية التي أتت فيها بعد، وتلك هي مسألة ونفس العالمه. ولعل أرجع الأراء في هذا الصدد رأي تسلر الذي أنكر أن يكون الفياغوريون قد قالوا بروح للعالم. وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أنه تصدر عن النار الأولى حرارة أو حياة تشيع في أجزاء الكون. إلا أن هذه الحياة أو الحسارة لا تكون شيئاً واعياً مريداً يمكن أن يسمى باسم النفس الكلية كها هي الحال في البنيا عموسه الرواقية. أما النفس الإنسانية فقد قبال الفيناغوريون عنها حسب مها بورده أفلاطون وأرسطو إنها عدد، وإنها انسجام، لكن هذا

القول لا يجب أن يقهم بحسب ما فسره المتاخرون، أحتى على أساس أن الروح انسجام البدن. فكل ما يمكن أن يثبت للفيثافوريين في هذا الصدد هو أنهم قالوا إن النفس انسجام فحسب، لكن لا نستطيع مطلقاً أن نقول إنهم قالوا عن النفس إنها انسجام للبدن. فهذا القول أشبه ما يكون بالنظرية الأرستطالية في أن النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي في حياة بالقوة ولهذا لا يمكن أن يقال إلا أن النفس صد الفيشاغوريين هي انسجام أو عدد، وذلك تبعاً لنظريتهم الرئيسية، وهي أن كل الأشياء عدد. وهنا نصل إلى قول مشهور، قال به الفيثاغوريون، وهو فكرة تناسخ الأرواح.

يقول الفيثاغوريون إن الإنسان عوقب ووضعت نفسه في سجن، هو البدن. والذي وضعها في السجن هو الله أو الألحة، ولا يستطيع أن يتخلص بنفسه من هذا السجن، وإنحا هو يستطيع فقط أن يتحرر عن طريق الموت، بانفصال النفس عن البدن، فإنها إما أن عيا حياة لا مادية صوفة وذلك إذا كانت عسنة، وإما أن تحياة عذاب بأن تذهب إلى النار في هادس أو تحيا مرة أخرى حياة أرضية في جسم إنسان آخر أو في جسم حيوان، وهكذا تستمر حياة النفوس. ويذكر الفيثاغوريون تأييداً لهذا قولهم نفوساً إنسانية انفصلت عن أبدانها وعاشت علقة في الهواه. وهلم النظرية التي قال بها الفيثاغوريون في تناسخ الأرواح هي النظرية التي ساخذ بها أفلاطون، ويتحدث عنها طويلاً في وفيدونه.

وليس من شك في أن هذا السرأي الذي قسال به الفيثاغوريون لم يكن رأياً علمياً قالوا به بل كان معتقداً دينياً أخلب الظن أنهم أخذوه عن الشرقيين، ولهذا لا نستطيع أن نعده من بين فلسفتهم. ومن هذا النوع كذلك الآراء التي وردت عن الفيثاغورين فيا مجتص بالآلحة، فإن الأقوال التي

نسبت إليهم في هذا الصدد ليست أقوالاً علمية، لكنها معتقدات دينية آمنوا بها وانخلوها من أجل مسلكهم في الحياة، فهم قد أخذوا إذن بالمعتقدات الشعبية، وهذا لا يمنع من أن يكون الفيثاضوريون قد أخذوا بها بعد أن هذبوها وارتفعوا بها إلى شيء من التنزيه والتجريد.

وأخيراً نصل إلى مسألة رئيسة هي الأجلاق عند الفيشاغوريين. وهنا يلاحظ أنهم لم يضعوا اخلاقاً بالمنى الحقيقي. فلتن كانت جاعتهم جاعة أخلاقية تسير على قواعد عصل معينة، ولتن كانت نظراتهم العلمية غنلطة بطابع أخلاقي كما رأينا من قبل حينها جعلوا للأعداد صفات أخلاقية معينة، فإن هذا كله ليس معناه أن الفيثاغوريين قد وضعوا علم الأخلاق، فإن السلوك سلوكاً أخلاقياً من الناحية العملية ليس معناه مطلقاً أنهم فكروا تفكيراً نظرياً في الأسس النظرية نستطيع أن تقوم عليها قواعد السلوك الاخلاقي. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الفيثاغوريين لم يضعوا علم الأخلاق، بل هم سلكوا فحسب سلوكاً أخلاقياً عملياً، لا يتجاوز حدود التفاصيل العملية السي يسمير الإنسان على مقتضاها في حياته العملية. وبهذا يمكن أن نرد على أولئك الذين لا يريدون أن يجعلوا سقراط أول واضع لعلم الأخلاق وإنما يريدون النيغطوا سقراط أول واضع لعلم الأخلاق وإنما

ونستطيع الآن أن ننظر نظرة إجالية عامة إلى المدرسة الفيشاغورية، فنجد أنها أولاً كانت جماعة دينية أخلاقية صوفية، حاول أصحابها أن يتعدوا عن الحياة المضطربة التي كانت تحياها بلاد اليونان إبان ذلك المصر. لكن هذا الطابع الأخلاقي العملي لم يكن هو الطابع الذي ساد تفكيرهم العلمي، بل الأحرى أن يقال إن تفكيرهم العلمي هو الذي طبع تفكيرهم الأخلاقي، وأنهم بدأوا بالعلم كي ينتهوا إلى الأخلاق.



والبرهان البعدى الأول هو البرهان الكامل لأنه يعرفنا بالسبب والعلة ؛ أما الثاني ، البعدى ، فينتقل من الأثار أو المعلولات إلى الأسباب

ومن ثمَّ انتشر هذان اللفظان طوال العصور الوسطى الأوربية. يقول القديس توما الأكويني:

Duplex est demontratio- Una quae est per causam et dicitur propter quid et haec est per prior a simplicîter. Alia est per effectum, et dicitur demonstratio quia: et haec est per eac quae sunt priora quoad nos, cum enim effectus aliquis nobis est manifestior quam sua causa, per effectum. procedimus ad cognitionem causae (Summa Theologica 1, 2, 2°).

وترجت: البرهان ضربان أحدهما بواسطة العلة ، ويقال عنه برهان الماهية Prepter quid ، وهو الأول على وجه الاطلاق . والثاني برهان بواسطة المعلول ، ويطلق عليه برهان اللم ( لماذا ) وهو يتعلق بالأمور الأقرب إلينا ، حيث آثارها أوضح لنا من عللها ومن المعلول نتتقل إلى معرفة الملة ، ( الخلاصة اللاهوتية ، ۱ ۲ ، ۲ ج )

ب) وابتداء من القرن السابع عشر ، بفضل لوك والتجريبين الانكليز، اكتسب هذان اللفظان معنى اعم : فأصبح و القبلي ، يدل على المعرفة التي تحصلها عن طريق المعقل المحض ، بينها و البعدى ، هو ما تحصله عن طريق التحدة

كذلك نجد ليت يجعل والمعرفة القبلية ، في مقابل والمعرفة البعدية ، أو والمعرفة بالتجربة ، (ومقالات

### تبلي وبعدي

#### apriori - aposteriori

يقال هذان اللفظان على التميزات التالية:

 أ) التمييز بين البرهان الذي ينتقل من العلة إلى المعلول وبين البرهان الذي ينتقل من المعلول إلى العلة ؛

ب) التمييز بين المعارف التي نحصل عليها بالعقل
 المحض وبين تلك التي نحصل عليها بالتجربة ؛

ج) التمييز بين تحصيلات الحاصل وبين الحقائق التجريبية

وميّز الفارابي بين البرهان بالماهية والبرهان بالعلة ، وحنه أخذه البرئس السكسوني في تمييزه بين البرهان القبل

## القدرية

#### Fatalisme (F.)

سنستعمل هذا اللفظ لا بالمعنى الذي كان له في تاريخ الفرق الاسلامية ، وهو معنى مقلوب إذ كان يدل على مذهب القائلين بحرّية الإرادة، ولكن أسلاف المعتزلة والمعتزلة أيضاً (راجع مقال نلينو عن و القدرية ، في كتابنا و التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية») بل بالمعنى المتفق مع الاشتقاق المغنوي ، أي القول بوجود قدر مقضيّ على الإنسان به ، أي أن مصير الانسان محدّد بقوى غير انسانية ، ولا حرية للإنسان في تشرير أعماله

# والقدرية على أنواع:

القدرية الأسطورية ٢) القدرية النجومية
 القدرية الفلسفية ٤) القدرية اللاهوتية

١) القدرية الأسطورية ومفادها القول بوجود قلر يبيمن حتى على أعمال الألهة ، ويخضع له زيوس كبير الألهة كيا يخضع له ، بالأحرى والأولى ، سائر الآلهة ، وهو الذي يتحكم في مصائر الناس وهذه النظرة الموجودة في الأساطير اليونانية قد قصد بها إلى ضمان الوحدة الكونية التي مزقها الشرك وتعدد الآلهة ( انظر هوميروس والالياذة ، ٢١ الشرك وتعدد الآلهة ( انظر هوميروس والالياذة ، ٢١ الممه ، ١٩٠ : ١٩٠ ، ١٩٠ ) . وربما نشأت هذه النظرة بفضل التأمل العلمي في الحركات المتظمة للأفلاك السماوية

## ٢) القدرية النجومية

أما القدرية النجومية فتربط مصير الانسان المفرد بمواقع النجوم حين ميلاده. فبحسب مواقع النجوم تتغير طباع الناس وأخلاقهم ومشاعرهم ومصائرهم في الحياة.

## ٣) القدرية الفلسفية

وتقوم على أساس أن القدر ειμαρμενη هو الرابطة الضرورية التي تربط بين أجزاء الكل (الكون) وتؤلّن وحدته ونطاقه إنه الضرورة أو القانون أو اللوغوس الذي وفقاً له تحدث الأحداث يقول ليوفيوس وإنه لا شيء يقع بالصدفة، بل كل شيء بحدث وفقاً للوغوس أو الضرورة، والقدر يشارك سائر العلل في التحكم في العالم

لكن أفلاطون لـ (وتاتيتانوس) ١٦٩ جـ ؛ و النواميس

جديدة » ۳ : ۳، وع ۱۰، و مونادولوجيا » يند ۲۷۳ ). ويتحدث عن و الفلفة التجريبية التي تسير بطريقة بعدية » و و العقل المحض الذي يتولّى التبريس بطريقة قبلية » ( و مؤلفاته »، نشرة اردمن ص ۷۷۸ ب).

وفي القرن الثاني عشر نجد قولف يقول وما نعرفه بالتجربة نقول عنه إننا نعرفه بعدياً (a Posteriori)؛ وما نعرفه بالبرهان العقلي نقول عنه إننا نعرفه قبليا a apriori و وعلم النفس التجريبي ٤٤٠٤ ه، ص٤٣٤ وما يليها).

وجاء كنت فزاد في تحديد التفرقة بين و القبلي و و البعدي ع. إذ ميز بين المعارف القبلية المحضة وهي التي ليست فقط مستقلة عن كل تجربة ، بل هي أيضاً خالية من كل عنصر تجربي فمثلاً : القضية و كل تغير فهو عن سبب هي قضية قبلية ، لكنهاليست محضة ، لأن والتغير المحض و يمكن أن يستخلص إلا من التجربة ( و نقد العقل المحض و المقدمة ، 1 ). كذلك يقرر أن و القبل ، لا يكون ميداناً مستقلاً للمعرفة ، بل هو الشرط لكل معرفة موضوعة

إن و القبلي هـ عند كنت ـ هو و شكل للمعرفة ه، أما و البعدى » فهو و مضمون » المعرفة وعلى أساس و القبلي » تقوم الرياضيات والفزياء المحضة

إن و القبلي ۽ عند كنت هو العنصر الشرطي المؤسس لكل درجات المعرفة . وحتى في أمور الإرادة يوجد عنصر وقبلي ۽ مؤسس ؛ كيا يبين هو ذلك في كتابه و نقد المقل العملي ۽ .

ج) ويتكر أصحاب النزعة الوضعية من المعاصرين فكرة و القبلي ع، فيقول هانز ريشنباخ مثلا و لا يوجد شيء شبيه بالبنية التركيبية ( القبلية ) والمصادر الوحيدة المقرّ بها للمعرفة هي الادراك الحسّي والبنية التحليلية لتحصيلات الحاصل ع (The Theory of Probability p. 372) ومن هنا فإن اصحاب هذه النزعة يقصرون و القبلي ع عل ما هو تحصيل حاصل tautologique ، ويعبرون عن الحقيقة الترجيبية بسأنها وبعدية ع. وإن كبان البعض منهم مشيل C.I. Lewis A Progmatic Conception of the «a priori», in Readings in Philosophical Analysis (1949 p. 286 f. يتحدث عن وتصور برجاتي علم هو وقبل، ويقصد بذلك المصورات المحددة للمعاني وبعض ما يصطلح عليه في العلوم ومثل تعريف النقطة والحركة والعنصر إلخ.

عليه اللعنة تقديراً سابقاً، Inst., III, 21, n. s) وراجع مادة كلفان).

وفي الاسلام سادت القدرية أي القول بالقضاء السابق والمقدر المقدّر سابقاً في مذهب أهل السنة والجماعة، واتخلت في الاشعرية شكلًا مخففاً لكنه لا يزال يؤكد القدرية التائة، ولم يقل بحرية الإرادة الإنسانية إلاّ المعتزلة (راجع تفصيل ذلك في كتابنا: ومذاهب الاسلاميين، جدا طلا في بيروت ١٩٧٨، طلا ملاهم).

### مراجع

- B. Conta: La Théorie du fatalisme. Paris, 1877.
- H. von Arnim: Die stoische Lenre von Fatum und Willensfreiheit. Wien, 1905.
- D. Amand: Fatalisme et liberté dans l'antiquitégrecque. Lonvain- Paris, 1945.
- V. Cioffari: Fortune and Fate, from Democritus to St. Thomas Aquinas. new ed. New - York, 1949.

## قريطياس

#### **Critias**

سياسي ذو نزعة فلسفية سوفسطائية استمع كثيراً إلى سقراط لكنه انتهى بأن كان طاغيه متعطشاً للدماء ، وكان أحد و الثلاثين ۽ الفين حكموا أثينا واستبدوا وطغوا لكنه حكومة الثلاثين قد انتخبت في أثينا من أجل وضع دستور لاثينا بعد حربها مع اسبرطة ، لكنهم طغوا واستبدوا وذبّحوا خصومهم. وقد جعله أفلاطون في عاورتي وقد كان فريطياس ووطيماوس، يلعب دوراً بارزاً في الحوار. وقد كان فريطياس خال أفلاطون. وربحا لهذا السبب لا نجد أفلاطون يصوره بالصورة البشعة الرهيبة المعروفة عنه من أقرب لمقربين إلى السلطة وطغيانه وتعطشه إلى سفك دماء خصومه . بل على المكس يحرص على تصويره فقط بأنه كان يروي قصة اطلنطا، أو الجزيرة السعيدة التي غرقت في المحيط من أقرب المقربين إلى سقراط والحريصين على سماعه . ويجمله يروي قصة اطلنطا، أو الجزيرة السعيدة التي غرقت في المحيط المسمى باسمها: الاطلسي .

م ، ٩٧٣ جـ ١ م ١٠ ، ٩٠٤ جـ ؛ وطبعاوس ، ٩٩ جـ ، والسياسة ، م ١٠ : ٦٦٩ جـ ؛ كدّ حرية الانسان واستقلال النفوس ، وكذلك أكدّ أرسطو هذه الحرية (والطبيعة ، ٣٠ ص ١٩٦ ب ) . غير أن الرواقيين أكدّوا القدرية المتشددة ، فعرّف زينون القدر بأنه و قوة تحرّك الملادة على نحو منتظم رتيب ، بحيث يمكن أن نسمي ذلك عناية أو طبيعة » . ومن هنا دعا الرواقيون إلى العيش بمقتضى الطبيعة ، وهو ما سعي باسم وحب القدر ، amor fati

وقد هاجم الاسكندر الاقروديسي ( ه في القدر ه و الفدر ه و القدر ه و القدر ه و الفدر (defato) وأفلوطين (التساع الشاني ف الا القادرية الكونية والنجومية هجوماً شديداً ، مؤكدين حرية الانسان ومنكرين تحكم مواقع النجوم في مصائر الناس وطباعهم

وفي العصر الحديث نجد تيارات قدرية لدى بعض فلاسفة عصر النهضة ، ونجد عند ليبتس في القرن السابع عشر لوناً مخففاً من القدرية يقوم على فكرة في و الانسجام الازلي ».

### ٤) القدرية اللاهوتية

وهنا يحلّ الله أو الارادة (أو المشيئة) الإلهية على المصير في الأساطير اليونانية ومواقع النجوم في القدرية النجومية فالمذاهب الدينية (وهي موجودة في كل الأديان على السواء) القائلة بالقضاء والقدر، أي أن الله قدر كل شيء تقديراً سابقاً، وأن أفعال الانسان محكومة بالإرادة الألهية، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، لا الانسان هي ألوان من القدرية اللاهوتية

فني المسيحية نجد مذهب القائلين بأن المختارين لا يستطيعون إلا أن يفعلوا الخير وذلك بما وهبهم الله من لطف ، والملعونين لا بمكنهم إلا أن يفعلو الشر ، لانهم عرومون من اللطف الإلمي فمن وهب اللطف الإلمي خيراً ، ومن حرم منه ، صارت أفعاله كلها شراً ومن خيراً ، ومن حرم منه ، صارت أفعاله كلها شراً ومن أوائل من أكدوا هذه القلرية في المسيحية لوكيدو ( في القرن القاسم) وجورشلك ( في القرن التاسع ) . وقد بلغت القدرية أوجها في المسيحية عند البروتستانت، وخصوصاً في مذهب كلهان الذي قال و إن أحوال الناس ليست واحدة ، بل بعضهم قدرت له الحياة الدائمة ، والبعض الأخر قدرت

ولا يمكن أن نعد قريطياس سوفسطائياً بالمعنى المحدد ، أي المعلم الذي يتقاضى أجراً على تعليمه ، لكننا نجد فيه الملامح الرئيسية لأصحاب النزعة السوفسطائية فقد كان يؤمن بتقدم الانسان بواسطة قواه العقلية ، وكان يرى أن القوانين ليست قائمة في الطبيعة ، وليست أيضاً هبة من الألهة ، وكان يقرر أن الدين من اختراع الانسان لردع الناس عن السلوك الشرير ، ويرى أن الدين للرعية وليس للحكام المستنيرين

وقد كتب قريطياس و مواعظ ، في مقالتين، وصل إلينا شذرات منها كذلك كتب مسرحيات

وتوفي قريطياس سنة ٤٠٣ ق. م. وعمره خمسون سنة تقريباً

توجد الشفرات الباقية له في « شفرات السابقين على سفراط » نشره م هرمن ديلز.

وراجع عنه مقالاً تحت مادة Kritias في و دائرة معارف پاولي ـ اليسوڤا ۽ .

## قواعد المنهج الديكاري

وضع ديكارت لنفسه القواعد الأربع التالية

و الأولى ألا أقبل أي شيء على أنه صحيح ، إلا إذا عرفت بالبيّة أنه كذلك أعني أن أتجنب بعناية الاندفاع واستباق الحكامي الا ما Prévention ، وألا أدرج في أحكامي إلا ما يتجل بوضوح وتميز لعقلي بحيث لا يكون لديّ أي مجال لأن أضعه موضع الشك

والثانية أن أقسم كل صعوبة أفحص عنها إلى ما يمكن أن تنقسم إليه من أجزاء وما يحتاج إليه من أجل أن يكون حلمها أيسر

والثالثة أن أسوق أفكاري بالترتيب، مبتدئاً من الأمور الأبسط والأسهل في المعرفة ، ابتغاء الصعود منها شيئاً فشيئاً ، كيا لو كان ذلك في درجات ، حتى معرفة أكثرها تركيباً ، مفترضاً أيضاً وجود ترتيب بين تلك التي لا يسبق بعضها بعضاً بالطبم

والأخيرة هي أن أقوم في كل موضع بتعدادات

كاملة ، وإعادات نظر عامة بحيث اتأكد من كوني لم أُغفل شيئا ، (ديكارت ومقال في المنهج ،، القسم الثاني). وراجم مادة ديكارت

## القوة

#### Puissance

تقال ، القوة ، بمعان عديدة ، أبرزها أثنان

(١) القوة هي القدرة في الشيء على احداث تغيير في
 شيء آخر ؟

(٢) القوة هي الامكان القائم في شيء للانتقال إلى
 شيء آخر

وبالمعنى الثاني يقال و بالقوة ، في مقابل و بالفعل ، . وكل تغير هو انتقال لما هو و بالفعل ، . ويل تغير هو انتقال لما هو و بالفعل ، أسبق وجوداً مما هو و بالفعل ، أسبق وجوداً مما هو و بالفعل ، أسبق وجوداً مما هو الماقوة ، لأن هذا الأخير لا يصير و بالفعل ، إلا بواسطة شيء هو و بالفعل ، .

لكن القوة ، بوصفها إمكاناً ، ليست سلباً خالصاً لهذا يؤكد ليبنتس، ضد الاسكلائيين ، أن و القوى الحقيقية ليست مجرد إمكانات ، بل يوجد فيها دائهاً ميول وأفعال ه ( و المقالات الجديدة ، ٢ ٢١ ٢١).

والفلاسفة الانجليز في القرنين السابع عشر والثاني عشر فهموا القوة بالمعنى الأول إذ رأى لوك وهيوم أن القوة تقال على ضربين فهي أولاً شيء يقدر على الفعل ؛ وهي ثانياً شيء قادر على قبول التغير. وهي بالمعنى الأول قدرة فعالة ، وبالمعنى الثاني قدرة منفعلة بيد أن هيوم يمعن في نقده لفكرة القوة فيصرح بأننا لا نملك عنها فكرة دقيقة إنها علاقة يتصورها العقل بين شيء سابق وآخر يتلوه ، لكن لا الاحساس ولا التأمل يزوداننا بفكرة قوة في السابق لإحداث التألي

وديكارت لا يقر بقوة فعالة إلا للفكر ، بينها يرى أن الامتداد انفعال صرف

أما لينتس فيؤكد سريان القوة في كل الوجود، العقلي والمادى على السواء.

وكنت في المرحلة الأخيرة من فلسفته نزع إلى توكيد الديناميكية مع الوجود إذ رأى أن المادة يقوم جوهرها في المعقل المشترك لقوتين أساسيتين؛ والاختلافات في كثافة المواد إنما ترجع إلى الاختلافات في ترابط القوى الأصلية للجذب والتنافر والمادة لا تملأ المكان بواسطة عدم قابلية النداخل، وإنما عن طريق القوة الطاردة التي تختلف باختلاف المواد (مؤلفاته جـ٧ ص ٢٧٩).

وبالمعنى الأول لكلمة وقوة ، يؤكد كنت أن القوة هي القدرة على و تغير الحال الباطنة لمواد أخرى ، (جـ٧ ص ٥٠٠). والقوة و آلية ، تقاس بحسب مربع السرعة ، أما القوة والميشة ، فتقاس بالسرعة البسيطة وجذا أراد أن يتوسط بين ديكارت وليبتس إن قوانين ديكارت تخصى الجرم الرياضي ، أما الجرم الطبيعي ففيه قدرة Vermögen في ذاته ، هي القوة التي من خارج بواسطة سبب حركته كي يكبر من ذاته في داخل ذاته ، (جـ٧ ص ١٦٥).

## قوانين الفكر الأساسية

## Fundamental Laws of thought

يلتزم الفكر المنطقي السليم بقوانين يسير عليها وقد حددها أرسطو في ثلاثة هي التي عرفت تقليدياً بـ « قوانين الفكر » الأساسية ، وصيفت كما يلي

(١) قانون الـذاتية أو الهـويـة law of identity
 وصورته كل شيء هو ما هو ؛ أو أ هي أ

(٢) قمانون التساقض ٢) فمانون التساقض ٢) وصورته الشيء لا يمكن أن يكون كذا ولا يكون كذا مماً ؛ أو ألست ب ولا ب معاً

(٣) قانون الثالث المرفوع law of excluded middle وصورته الشيء أما أن يكون كذا أو لا يكون كذا ؛ أو : أ هي إما أن تكون ب أو لا تكون ب

وهذه القوانين إما أن تفهم انطولوجيا ، أو منطقياً

فالهوية تفهم الطولوجيا بمعنى أن كل شيء مساو لنفسه ؛ وتفهم منطقياً بمعنى أن أ تنسب إلى كل أ ، أو و إذا كانت ق (حيث ق = قضية)، إذن ق ه.

وبالنسبة إلى قانون التناقض ، يقول أرسطو : وهذا المبدأ يقول إن نفس المحمول لا يمكن ، في آن واحد ال ينتسب ، وأن لا ينسب ، إلى نفس الموضوع من نفس الجهة إذ من المستحيل على الانسان أن يعتقد أن نفس الشيء يوجد ولا يوجد ، كما يزعم البعض أن هيرقليطس قال ذلك » (أرسطو : وما بعد الطبيعة » ص ١٠٠٥ ب مراد).

ومبدأ أو قانون الثالث المرفوع هو النتيجة الضرورية لقانون التناقض

وفي القرن الماضي وهذا القرن أثير الكثير من الجدل حول ما يلي

أ) هل هي قوانين تعبّر عها هو واقع ؟.

والجواب بالنفي ، وإنما هي قواعد يجب اتباعها من أجل سلامة التفكير أما التفكير العادي فقد يلتزم بها ، وقد لا يلتزم

ب) هل هي قوانين للفكر، أو قوانين للأشباء ؟

وقد رأينا في السؤال الأول أنها ليست قوانين للفكر كها يتم بالفعل ، بل كها ينبغي أن يتم وهي أيضاً ليست قوانين للأشياء ، لأن هذا يقتضي أن نقرر أنها تحدد ما هو معطى في التجربة

كها أخذ على قانون الهوية أنه تحصيل حاصل ، وبالتالي لا يفيد معنى

ومن ناحية أخرى ، لا تقتصر قوانين الفكر على هذه الثلاثة ، بل يذكر المناطقة المحدثون ، والرياضيون منهم بخاصة ، إلى جانبها قوانين أخرى منها

 ١ ـ مبدأ القياس إذا كانت ق تتضمن ص ، وكانت ص تتضمن ع ، فإن ق تتضمن ع

٧ ـ مبدأ الاستنباط إذا كانت ق تتضمن ص ،
 وكانت ق صادقة ، فإن ص صادقة

٣ مبدأ تحصيل الحاصل: ق ؟ ق تساويان ق ومعنى هذا المبدأ أن تكرار نفس القضية لا يضيف شيئاً إلى المضية الأصلية

٤ ـ مبدأ التعويض ق ؟ ص يساويان ص ؟ ق

كمصدر للنعيم الوحارب عبادة الألحة حتى لقب المللحد الله وجاء هجيباس فأنكر اللذة الإيجابية ورأى أن الغاية هي التحرر من الألم والحزن لكن جاء أنيقيرس فجعل الغاية هي اللذة الايجابية الوابرز أهمية اللذة النابعة عن الصداقة واحترام الوالدين وخدمة الوطن ويمكن أن ينسب أريبيميروس إلى المدرسة القورينائية الواب كان القدماء لا يذكرون ذلك صراحة وامناز أويبيميروس بنقد الأساطير الدينية المؤاى في آلحة الأساطير اليونانية بجرد سلاطين حكياء عاشوا في أقدم العصور وأمروا بعبادة أشخاصهم

## أرمطيفوس

ولد كها قلنا في مدينة قررينا (إحدى مدن برقة الحالية) التي كانت تسكنها جالية يونانية مزدهرة ثم رحل إلى آثينة للتلمذ على سقراط. ولكن يبدو أنه تلقى من السوفسطائية تعليها ، كها يظهر من مذهبه على أن أرسطو (وما بعد الطبيعة ع مقالة البيتا ف٢ ص٩٩٦، ٣٢٢) يعده من بين السوفسطائية

وكان، كها يقول ذيوجانس اللاثرسى، قادراً على التكيف مع الظروف أيا ما كانت، ولهذا استطاع أن ينال الحظوة، أكثر من غيره، لذى ديونوسيوس طاغية صقلية، لأنه كان يحسن الاستفادة من الظروف

ولا بد أنه استمر طويلاً يدرس في بلده: قورينا ، وإلا اسميت مدرسته بالقورينائية ، وقد استمرت هذه المدرسة لمعدة أجيال فقد تتلمذ على أرسطيفوس إيثوفس Antipatros وانطيفطرس Antipatros وابنته أريته عليها إبنها أرسطيفوس تلميذ أمه ويتوسط شخصين ستالين تتلمذ على أنطيفطرس كل من هجسياس وأنيفيرس

والتواريخ الرئيسية في حياة أرسطيفوس هي ولد حوالى سنة ٤٦٦ ق ، م؛ وجاء إلى أثينا سنة ٤٦٦، وإلى إيمينا سنة ٣٩٩ ، وكان رفيقاً لأفلاطون سنة ٣٨٩ ـ ٣٨٨ عند ديونوسيوس الأكبر ، وسنة ٣٦١ مع ديونوسيوس الأصغر ٤ ويبدو أنه عاد إلى أثينا بعد سنة ٣٥٦، وتوفى سنة ٣٥٠ ق.

وينسب إليه ذيوجانس اللاثرسى الكتب التالية ١ ـ تاريخ ليُبيا في ثلاث مقالات ، بعث به إلى ديونوسيوس . ويقرر هذا المبدأ أن الترتيب الذي تررد عليه القضايا يستوي

(حيث ق ؟ ص ، ع هي قضايا ).

### مراجع

1 Bradley: Logic, vol. I;

2. Bosanquet: Logic, vol. I.

3. Bain: Logic.

4. L.S. Stebbing: A modern introduction to Logic, Ch. XXIV, § 2

5. Boole: The laws of thought, London, 1854.

6. W.E. Johnson: Logic, vol. I.

7 H.W.B. Joseph: An Introduction to logic, p. 13.

8. J. N. Keynes: Formal logic, appendix B.

9 J.S.Mill: A system of logic, Book ∏, Ch. 7 € 5.

10. J.S.Mill: Examination of Sir William Hamilton's Philosophy.

## القوريناثيون

مؤسس هذه المدرسة هو أرسطيفوس من قورينا (مدينة وشحّات وفي برقة بليبيا حالياً)، تأثر بالسوفسطائية كيا تأثر بسقراط . وعن السوفسطائية أخذ النزعة الحسّية ، التي على أساسها بنى مذهبه في اللذة . ولكنه أشاع في مذهبه في اللذة روحاً سقراطية ، بأن جعل العلم هو سبيل الوصول إلى تحقيق الغاية من اللذة

يرى القورينائيون أن انطباعاتنا الذاتية هي اليقينية عندنا ولهذا ينبغي أن نتخذها معايير الأفعالنا التي ينبغي بعورها أن تهدف إلى الللة . ويعرف أرسطيفوس اللذة بأنها الحركة الناعمة في مقابل الألم الذي هو حركة خشنة والغاية عنده هي تحصيل اللذة الإيجابية الراهنة الحاضرة ، لا مجرد الخلو من الألم واللذة دائياً ذات قيمة ، حتى لو صدرت عن أفعال ينظر إليها عادة على أنها ذميمة والوسيلة لتحصيل الللة هي العلم الذي يمكن الحكياء من الافادة من كل موقف الاكتساب اللذة منه ، مع التحرر من سيطرة الللة .

ومن بين أتباعه اهتم ثيودوس بابراز أهمية العلم

٧ ـ كتاب يحتوي عل ٧٠ محاورة بعضها كتب باللهجة
 الأتيكية ، والبعض الآخر باللهجة الدورية

مدهبه قلنا إن مذهبه ، كمذهب أنطستانس ، يجمع بين عناصر سوضطائية وأخرى سقراطية

وقد الجه بالفلسفة إلى الأخلاق ، فلم يحفل بالطبيعة والمنطق لأنه رأى أن الغاية من الفلسفة هي سعادة الإنسان ، وفي هذا يتفق مع أنطستانس ؛ ولكنه يختلف عنه اختلافاً بيناً في أن أنطستانس يرى أن السعادة في الفضيلة ، بينا يرى أرسطيقوس أن السعادة في اللغة ، إن اللغة هي الحير المطلق ، وما عداها فلا قيمة له إلا بوصفه وسيلة إلى تحصيل اللغة وهكذا نرى أن تلميذي سقراط الخذا طريقين متناقضين منذ البداية ، وإن كانا في النهاية سيتقاربان بعض التقارب

يقول أرسطيفوس وتلاميله إن كل إدراكاتنا ليست إلا انطباعات لاحوالنا الشخصية ، ولا تستطيع أن تخبرنا بشيء عن الأشياء في ذاتها

فنحن نشعر بالحلاوة والبياض ألخ ، ولكن هل الأشياء نفسها حلوة أو بيضاء ؟ هذا أمر محجوب عنا معرفته ، وكثيراً ما يحدث الشيء الواحد أثرين مختلفين في شخصين مختلفين ، ولما كنا لا نعرف أين الحق ، فإن الأمر يتوقف إذن على الإدراك الشخصي الذاتي ولهذا نحن لا نعرف يقينياً غير انطباعاتنا الخاصة ، ولا يمكن أن ننخدع بها ؟ أما الأشياء نفسها فلا نعرف عنها شيئاً يقينياً إن لدينا أسهاء واحدة ، ولكن معانيها تختلف باختلاف الأشخاص ، ولهذا يرى القورينائيون أن جيع امتالاتنا وتصوراتنا ذاتية شخصية والتيجة لهذا انه من الحماقة البحث عن معرفة الأشياء ، لأن هذا غير ميسور لنا ؟ ومن ناحية أخرى يكون الإحساس هو الميار الذي يمهم قيمتها الميار الذي يمهم قيمتها

وعلى هذا الأساس الحسي الذاتي يقيمون مذهبهم في الأخلاق. ان كل إحساس عبارة عن حركة فيمن يحس فإن كانت هذه الحركة ناعمة نشأ الشعور باللذة ، وإن كانت خشنة نشأ الشعور بالألم . وإذا أصبحنا في حالة سكون لم نشعر بلذة ولا بألم ومن بين هذه الأحوال الثلاثة اللذة ، الخلو من كليها ، الأنضل هو اللذة قطعاً تشهد على ذلك الطبيعة نفسها ، لأن الجميع يطلبون اللذة ويتجنبون اللألم والخلو من الألم لا يمكن أن يكون أفضل من اللذة ،

لأن عدم الحركة هو عدم شعور ، كما في النوم فالحير إذن هو الله أ والشر إذن هو الألم ؛ وما ليس لذة ولا ألماً فليس بشر ولا بخير ، (أنظر سكستوس أمبريكوس : وضد الملمين، م٧ - ١٩٩ ).

ولهذا كانت الغاية من الأفعال جلب اللذات ولا يمكن الخلو من الألم ـ الذي رأى فيه أبيقور فيا بعد الخير الأسمى ـ أن يكون غاية . ولهذا أيضاً جعلوا واجب الإنسان هو تحصيل أكبر قدر من اللذات ، ولكن في اللحظة الحاضرة لأن اللئة المقبلة واللئة الماضية كلتيها غير موجودة . إن الحاضر هو ملكنا أما الماضي والمستقبل فليا لنا ، ولهذا ينبغي ألا نحفل بها ( ذيوجانس ٦٦ ).

وكل لذة خير ، ولا تفاضل بين اللذات ، ولا بين الأمور المولدة للذات ؛ فليكن الجالب للذة ما يكون ، المهم أنه يجلب لذة فقط . إن اللذات كلها سواء ولهذا لا يفرقون بين لذات تسمح بها العادات والقوانين ، وأخرى لا تسمح بها إن كل للذ مطلوبة ، حتى لو أنتجها فعل قبيح .

لكن القورينائين لم يستطيعوا التمسك طويلا بهذا الموقف الحاد بل اضطروا إلى الاعتراف بوجود تفاضل ، لأنه إذا كانت كل لذة خيراً فلا شك أيضاً في أن في بعضها مزيداً من الخير عن الأخرى ، كيا لا سبيل إلى إنكار أن بعض اللذات يشترى بآلام كبيرة ، ولهذا اضطروا إلى الاقرار بأن بلوغ سعادة خالية من الأحزان أمر عسير المنال . ولهذا قالوا فيها بعد إن العمل السيء هو الذي ينشأ عنه ألم أكثر عما تنشأ لذة ، ولهذا ينبغي على العاقل أن يمتنع عن الأعمال التي تحرمها الغوانين المدنية والرأى العام وكذلك اهتموا بالتمييز بين اللذات الجسدية واللذات الروحية ، وإن كانوا استمروا يقولون بأن كل لذة أو ألم يتوقف على الإحساس الجسمان . ولم يتمسك القوريناثيون بالقول بأن السمادة تتوقف على اشباع الشهوات الحسية وحدها ، بل لا بد أن يحسب المرء حساباً ، إلى جانب ذلك ، للمزاج النفسى ولا بد من تقدير ذلك كله ، وهو ما لا يتم إلا بالعلم والنظر والفطئة ، لأن ذلك يجعلنا نطلب اللذات الممكنة ، ويبعد عنا الأمور الق تعوق سبيل السعادة مثل الحسد والحب العنيف ، والحرافات ، ويحمينا من التطلع إلى شهوات مستحيلة

ولهذا طالبوا بتربية الروح ، واتخاذ الفلسفة سبيلًا إلى الحياة الحقة ، لانهم رأوا فيها الشرط لطلب السعادة

وهكذا ينتهي مبدأ اللذة إلى تحديد بختلف عها بدأ أول الأمر والمبدأ الذي وضعه أرسطيفوس وهو أن يستمتع المره بكل ما تقدمه له الحياة من متع في كل لحظة ، وأن الاستمتاع أفضل من الزهد وقد طبقه في مسلكه هو في الحياة فكان يعيش عيشة فاخرة ، ويستمتع بأطايب الطعام ، ويلبس أفخر الثياب ، ويتطيب بأفخر العطر ، ويستمتع لدى بنات الحوى . ولم يزدر الوسائل إلى تحصيل هذه اللذات ، فكان يحصل على المال من طرق كان يتورع عنها سائر الحكهاء

لكن ينبغي ألا نرى فيه بجرد ماجن ناهب للذات. لقد كان يريد أن يريد أن يتحكم في شهواته ، وأن يستمتع بدون آلام ، وأن يحتفظ لنفسه بالنصاعة والوضوح وعدم اهتمامه بالماضي والمستقبل إلحا كان لتوفير هذه النصاعة والوضوح الذهني ولهذا نادى بالحرية الباطنة بإزاء الللة ومن هنا كلمته المشهورة في علاقته مع الغانية لايس د إني أقود ولا أقاد ع، وهكذا يتقارب مذهب أرسطيفوس ومذهب أنطسانس

## ثيودورس الملحد

ومن القبوريناثيين الأخرين نبذكر أولاً ثيبودورس الملحد قال اللاثرسي (٢: ٩٧): ٥ كان ثيودورس ينكر العقائد الشائعة عن الآلهة ، وقد اطلعت على كتاب له عنوانه ﴿ فِي الْأَلِمَةِ ﴾ له قيمته ويقال إن أبيقور قد استعار من هذا الكتاب معظم ما كتبه في هذا الموضوع، وكان ثهودورس أيضا تلميلذا لانيقيرس وللد يونيسوس الديالكيتكى ، كسا ذكر ذلك أنطثانس في كتابه وطبقات الفلاسفة »، وكان يعتقد أن السرور والحزن هما أعظم الخير والشرعل التوالى ، وأولها تجلبه الحكمة ، والثان الحماقة وسمى الحكمة والعدالة إلهتين ، وعدوتيهما دعاهما الشرور ، أما اللذة والألم فيتوسطان بين الخير والشر ونبذ الصداقة لأنها لا توجد بين الحمقي ولا بين العقلاء ؛ فعندما تزول الحاجة لدى الأولين تزول الصداقة ، أما العقلاء فقانعون بانفسهم ولا حاجة بهم إلى أصدقاء ورأى أن من العقل ألا يضحى المرء بحياته دفاعاً عن وطنه ، لأنه ينبغي ألا نطرح الحكمة لمصلحة الجاهلين وكان يقول إن العالم وطنه ويرى أن السرقة والزنا والكفر مباحة في بعض الظروف ، لأن هذه الأفعال ليــت شرأ بطبيعتها ، إذا ما طردت الحكم السابق ضدها ، وهو حكم يجافظ عليه ابتغاء ربط العامة الجاهلة بعضها ببعض والعاقل من استمتع بكل وجداناته

# صراحة دون أدن مراعاة للظروف ». هجــــاس

يرى هجسياس أن الغاية هي اللذة ويرى أنه لا عرفان بالجميل ولا صداقة ولا إحسان ، لأننا لا نختار فعل هذه الأمور من أجل ذاتها ، بل للمصلحة وأنكر امكان السمادة ، لأن الجسم مصاب بآلام شديدة ، والنفس تشارك في هذه الآلام ، ويعروها الاضطراب ، والحظ كثيراً ما يخيب الأمال . لهذا فإن السمادة غير عكنة ويقول إنه لا يوجد شيء سار أو غير سار بطبعه ، فبعض الناس يسرون ، وغيرهم يتألمون من نفس الشيء ولا أهمية للفقر أو الثراء بالنسبة إلى اللذة ، لأنه لا الفقير ولا الغني ، بوصفها كذلك ، ذوا نصيب خاص من اللذة والعبودية والحرية ، والنبل وحسة العنصر ، والشرف والعار كلها تتساوى في تقدير اللذة والحياة مزية عند الأهمق ، أما العاقل فهي عند سواء والعاقل من انقاد في كل أفعاله بمصالحه الذاتية ، لأنه لا يرى غيره كفؤا له في الاستحقاق

## أنيقيرس

أما مدرسة أنقيرس فترى أن الصداقة والاعتراف بالجميل وتبجيل الوالدين ـ أمور توجد فعلاً في واقع الحياة ، وأن الرجل الصالح يفعل أحياناً بدوافع وطنية وسعادة الصديق لا تطلب لذاتها ، لأن جاره لا يشعر بها ولا يعز الصديق لمجرد نفعه ، بل للشعور بالجميل الذي من أجله قد نعان المتاعب

## أويهمير وس

على الرغم من أنه ليس ثم دليل على ارتباطه بالمدرسة القورينائية ، فلا بأس من التحدث عنه هاهنا

وقد اشتهر بكتاب عنوانه و الكتاب المقدس و كتبه على صورة قصة رحلة ، وفيه عبر عن رأيه في ماهية الآلهة الشعبية ليسوا إلا رجالا عاشوا في العصور السحيقة كانوا فوي فطئة وقوة ، ففرضوا على الناس تأليههم ، ونجيحوا في ذلك عند معاصريهم ورعيتهم لكن ليس معنى هذا أنه أنكر الألوهية بعامة

وقد رأى ر ريسنشتين (٥ مسألتان في تاريخ الأديان ٤ استراسبورج سنة ١٩٠١ ص ٩٨ وما يليها) وف ياكويي (ماهة أويهميروس في دائرة معارف باولي ـ فيسوقا ٤

ص ٩٦٨ وما يتلوها) أن من المرجع جـداً أن أفكار أويميروس مستمدة من تقاليد الفكر المصري

وقد نشأ أويهميروس في أجريجنتم أومينا في صقلية ، أو في تاجه أو في جزيرة كوس ، أو أخيراً ـ وهو الأكثر احتمالاً ، في مسانة بالفلوفونين وعاش في عهد كساندروس الذي حكم بين سنة ٣١٠ إلى ٣٩٨ ق. م.

ومصدرنا الرئيسي عنه همو ديودورس الصقيل و وكتابه المقدس هذا لم يصل إلينا لكن الشاعر أنيوس Aenius ترجمه إلى اللاتينية ترجمة فقدت هي الأخرى ، لكن أشار إلى مواضع منها لاكتانس في كتابه و النظم الإلهية ه ، الجزء الأول وقد جمع ريمون دي بلوك R. de Block في رسالة للدكتوراه كل الشذرات اليونانية واللاتينية التي وردت فيها أراء أويهميروس

#### مراجع

عبد الرحمن بدوي: القورينائية، أو مذهب اللذة، بنغازي، سنة 1979

## فياس

## Syllogisme

القياس و قول مؤلّف من قضايا ، إذا سُلّمَتُ لزم عنه للداته قولُ آخرى.

والقضية إذا رُكِّبت في القياس تسمى و مقدمة ع Pre- والقضية إذا رُكِّبت في القياس تسمى و مقدمة misse وأجزاء المقدمة تسمى حدوداً Termes. فالمقدمة الحملية إذا حلَّلت إلى أجزائها الذاتية يبقى الموضوع، والمحمول أما السور والجهة فليسا ذاتيين للقضية والرابطة ، ولا يبقى وإن كانت ذاتية ، لكنها لفظة دالة على الارتباط ، ولا يبقى الارتباط بعد حلى القضية واللازم عن القياس يسمى عند الاستناج نتيجة Conclusion ، وقبل الاستناج عند أخذ الذهن في ترتبب المقدمات يسمى مطلوباً .

وكل قياس بسيط يتألف بالضرورة من مقدمتين كلَّ منها تتألف من حدين ، بينها حدّ ثالث مشترك وهذا الثالث المشترك لا يظهر في النتيجة ولما كان متوسطاً بين الحدين الأخرين سُمي حداً أوسط moyen terme الما الحدان الأخران فيكونان النتيجة فيا هو محمول فيها يسمى

الحد الأكبر majeur ، وما هو موضوع فيها يسمى الحد الأصغر mineur وتبعاً لذلك تميز الكبرى من الصغرى بكون عمول النتيجة موجوداً فيها ، أما موضوع النتيجة فيوجد في الصغرى.

والقياس اما اقتراني Categorica ، وإما استئاثي mixed فإن كانت عبن النيجة أو نقيضتها مذكورة في القياس بالفعل ، سمي استثنائيا مثل

إن كان هذا جسماً فهو متحيز.

لکه جــم

ن هومتحيّز

فهذه النتيجة مذكورة بالفعل في المقدمة الكبرى

وإن لم تكن عين النتيجة ولا نقيضتها مذكورتين بالفعل، بل بالقوة، سمى اقترانياً مثاله

> کل جسم مؤلّف کل مؤلف حادث کل جسم حادث

وليست هذه النتيجة ولا نقيضتها مذكورة بالفعل في المقدمات وسمّي اقترانياً لاقتران الحدود فيه بلا استثناء ، بينها الاستثنائي تقترن فيه الصغرى بالكبرى بأداة الاستثناء و لكن ٤.

والقياسات الاقترانية قد تكون من قضايا حملية فقط ، وقد تكون من شمرطيات فقط ، وقد تكون ممركبة من الحمليات والشرطيات معاً أما القياسات الاستثنائية فمؤلفة من مقدمتين إحداهما شرطية لا محالة ، والأخرى استثنائية

قواهد القياس بشترط لصحة انعقاد القياس القواعد التالية

١ - بجب أن يكون في القياسي ثلاثة حدود فقط
 ٣ - يجب أن لا تحتوي النتيجة على الحد الأوسط
 ٣ - يجب أن يكون الحد الأوسط مستخرقاً ، على الأقل

٣ ـ يجب أن يكون الحد الاوسط مستفرقا ، على الاقل
 مرة واحدة

٤ ـ بجب أن لا يستغرق حد في النتيجة لم يكن مستغرقاً
 من قبل في المقدمات

٥ ـ لا انتاج بين سالبتين

٩ ـ القضيتان الموجبتان لا تنتجان قضية سالبة

٧ - النتيجة تتبع الأخس : أي أنه إذا كانت إحدى المقلمتين سالبة كانت النتيجة سالبة ، وإذا كانت احدى المقلمتين جزئية كانت النتيجة جزئية

٨ ـ لا انتاج بين جزئيتين

٩ ـ لا انتاج بين كبرى جزئية وصغرى سالبة

أشكال القياس تتحدد أشكال القياس وفقاً لموقع الحد الأوسط في المقدمتين. وعلى هذا تكون للقياس أربعة أشكال

الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث الشكل الرابع طحح حطط حح حط عطع طع طع ع حيث ط = الحد الاوسط، ع= الأصغر، ح=

وللشكل الأول أربعة أضرب، وللثاني أربعة، وللثالث ستة، وللرابع خسة، ولتسهيل حفظها وضع المدرسيون في العصور الوسطى كلمات لاتينية هكذا

- 1. Barbara, Celarent, Darii, Ferio
- 2. Cesare, Camestres, Festino, Boroco
- 3. Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison
- 4. Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison

حيث الحروف المتحركة تدل على نوع القضية a = كلية موجبة ؛ e = كلية سالبة ؛ i = جزئية موجبة ؛ o= جزئية سالة .

أما الحروف الساكنة فتدل على طريقة رد الضرب في الاشكال الثاني والثالث والرابع ، إلى نظائرها في الشكل الأول وتدل الأحرف الأولى على نوع الضرب من الشكل الثلاثة الأحرى الأول الذي يرد إليه الضرب من الأشكال الثلاثة الأحرى (مثلا Ferison; Celarent يرد إلى Ferio الخ).

راجع تفصيل هذا كله في كتابنا و المنطق الصوري والرياضي ، ص ١٥٧ ـ ٢١٣

والقياسي الاستثنائي ينقسم إلى متصل ، ومنفصل وتفاصيله في كتابنا هذا ص ٢١٧ ـ ٢٢٣ قيمة القياس القياس بوصفه استنتاجاً لا يضمن

صحة النتائج ، بل يتوقف الأمر على صحة المقدمات والمشاهدهوأن المقدمات الصادقة نتج دائيًا نتائج صادقة أما المقدمات الكاذبة فقد تنج نتائج كاذبة كها نتج نتائج صادقة

ومن ناحبة أخرى لاحظ سكستوس امپريكوس، من الشكاك اليونانيين، أن في القياس دوراً فاسداً، إذ تتوقف صحة المقدمة الكبرى على صحة النتيجة مثلا:

> کل انسان فان سقراط انسان سقراط فان

يلاحظ أن المقدمة الكبرى دكل انسان فان مد لا تصح إلا إذا صحّت التيجة وهي أن وسقراط فان ع.

وفي القرن التاسع عشر عاد جون استيورت مل إلى رأي الشكاك هذا ، مؤكّداً أن في القياس مصادرة على المطلوب الأول ، لأن المقدمة الكبرى تفترض صحة النتيجة مقدماً بيدأنه يقول مع ذلك إن القياس ضرب من الاستناج مفيد وصادق كما قال إن البينة على النتيجة هي عينها البينة على المقدمة الكبرى، حتى أن كلتيها يمكن أن تستخلص من نفس المعطيات (مِلُ و مذهب في المنطق ، الكتاب الثاني ، الفصل الثالث) إذ كل منها يستخلص من أحوال جزئية شوهد فيها أن ع هي ح

## القياس المضمر

### enthyméme

هو القياس الذي حذفت إحدى مقدمتيه أو النتيجة وهو أنواع أهمها

١ ـ د الضميره: وهو القياس الذي حذفت مقدمه الكبرى: إما لظهورها والاستغناء عنها، مثل خطا أب أج خرجا من المركز إلى المحيط، فها متساويان فهنا حذفت الكبرى وهي كل الخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط متساوية وإما لاخفاء كذب الكبرى إذا صرّح بها كلية ، كقول الخطيب هذا الإنسان يخاطب العدو فهو إذن خائن مُسلَم للهفر. ولو قال وكل مخاطب للعدو فهو خائن ـ لشعر بما يناقض به قوله ولم يسلّم له .

٢ - والرأي ، وهو قياس حذفت مقدمته

الصغرى ، وأصبحت الكبرى مقدمة كلية عمودة ، أي مقبولة ، تقرر أن كذا كائن أو غير كائن ، صواب فعله أو غير صواب وتؤخذ دائماً في الخطابة مهملة ، كقولك الحساد يعادون ، فهو يعاديك .

٣- و الدليل ، وهو قياس إضماري حده الأوسط شيء إذا وجد للأصغر تبعه وجود شيء آخر للأصغر ويكون على نظام الشكل الأول لوصرت عقدمتيه. مثاله هذه المرأة ذات لبن ، فهي إذا قد ولدت \_ وهذا النوع أخص من الضمير ، فإنه من أحد أقامه ، وهو ما حذفت كبراه لظهورها

4 - والعلامة عناس إضماري حدّه الأوسط إمّا أعمَّ من الطرفين معاً ، حتى لو صُرّح بمقدمتيه كان المنتج منه من موجبتين في الشكل الثاني ، كقولك هذه المرأة مصرّح بمقدمتيه كان من الشكل الثالث ، كقولك : إن صرّح بمقدمتيه كان من الشكل الثالث ، كقولك : إن الشجعان ظَلَمة ، لأن الحجاج كان شجاعاً وظالماً والمستدل بالعلامة يأخذها كلية ، ولذلك لا يكون استدلاله صحيحاً

راجع التفصيل في كتابنا والمنطق الصوري والرياضي و ص ٢٢٧ ـ ٣٣٦

وراجم

W. E. Johnson: Logic, Part I, Chap, III.

## القياس المركب مفصول النتائج

#### sorites

القياس المركب مفصول النتائج هو قياس مركب من عدة أقيسة بسيطة ، تُطوى كل نتائجها ما عدا الأخيرة فإنها تذكر ، وتتوالى بحيث يكون لكل مقدمتين متتاليتين حد مشترك فيها بينها ، على الصورة

کل ا مي ب ؟ کل ب مي ج ؟ کـل ج هي د ؟ کل د هي هـ ؟ کل هـ مي و کل ا هي و

وهو على نوعين الأول هو الأرسططالي وفيه تكون المقدمة المذكورة أولاً متضمّنة لموضوع النتيجة ، بينها الحدّ المشترك لأي مقدمتين متناليتين يكون في الأولى محمولاً ، وفي الي تليها موضوعاً \_ والثاني هو الجموكليني (نسبة إلى

جوكلينوس) وفيه تكون المقدمة المذكورة أولاً متضمّنة لمحمول النتيجة ، بينها الحد المشترك بين أي مقدمتين متناليتين يكون في الأولى موضوعاً ، وفي التالية محمولاً ـ على النحو التالي

النوع الأرسططالي كل أ هي ب ؟ كل ب هي جد؟ كل جـ هي د، كل د هي هـ كل أ هي هـ

النوع الجوكليني كل د هي هـ ؟ كل جـ هي د ، كل ب هي جـ ؟ كل أ هي ب كل أ هي هـ

والفارق بين كلا النوعين هو في الترتيب الذي يجري عليه إيراد المقدمات ففي حالة النوع الأرسططالي نجد أنه لو صيغت الأقيسة صياغة كاملة ، لتبين أننا نبدأ بالمقدمة الصغرى ، ونجعل النتيجة المطوية دائهاً مقدمة صغرى ، وكل مقدمة تالية تكون كبرى بالنسبة إلى السابقة عليها مباشرة . ويكن أن يُحلُل هكذا

(1) كل ب هي جـ ؟ كل أ هي ب (7) كل جـ هي د ؟ كل أ هي جـ كل أ هي د (٣) كل د هي هـ ؟ كل أ هي د

أما في حالة النوع الجموكليني فالتمرتيب عكسي فالمقدمة المذكورة أولاً هي الكبرى، وتجعل التيجة المطوية دائياً مقدمة كبرى، وكل مقدمة تالية للأولى تكون صغرى بالنسبة إلى التي تليها ويمكن أن يملل هكذا

(۱) کل د هي ه ۹ کل جد هي د (۱) کل جدهي هد (۲) کل جدهي هد ۹ کل ب هي جد کل ب هي هد (۳) کل ب هي هد ۹ کل اهي ب کل اهي هد .

ولهذا القياس قاعدتان خاصتان هما

١ ـ يجب ألا توجد فيه أكثر من مقدمة واحدة جزئية ،
 ولا بد أن تكون الأولى إن وجُدت

٢ ـ يجب ألا توجد فيه أكثر من مقدمة واحدة سالبة ،
 وإن وجدت فلا بد أن تكون الأخيرة

هذا بالنسبة إلى النوع الارسططالي ، أما قاعدتا النوع الجوكليني فها هاتان القاعدتان عيناهما ، مع وضع لفظي و الأولى ، و و الأخيرة ، الواحد مكان الأخر .

راجع تفصيل ذلك في كتابنا ، المنطق الصوري

والرياضي، ص ۲۲۸ ـ ۲۲۴

وراج

J. N. Keynes Formul Logic, § § 325 - 6

قياس الحُلّف

Réduction à l'absurde

ويسمى أيضاً القياس السائق إلى المحال (كها في ترجمة «منطق أرسطو» العربية القديمة ).

وهو: وأن تأخد نقيض المطلوب، وتضيف إليه مقدمة صادقة على صورة قياس منتج ، فينتج شيئاً ظاهر الإحالة ، فتعلم أن سبب تلك الإحالة ليس تأليف القياس ولا المقدمة الصادقة ، بل سببها إحالة نقيض المطلوب ـ فإذن هو محال ، فنقيضها حق وإن شت أخذت نقيض المحال ، وأضفت إلى الحقة ، فينتج المطلوب على الاستقامة ، (ابن سينا

وعيون الحكمة ۽ ص ١٠ ).

ويضاده البرهان المستقيم (البرهان على الاستقامة) أو يسمى أيضاً البرهان المباشر وهو كثير الاستعمال في المندسة ، ومثاله البرهان على النظرية القائلة بأن المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان مها امتدا فتقول في البرهنة لو التقيا ، نتج عنها مثلث قاعدتاه تساويان قائمتين ، فإذا الفرض ، لكان اضيف إليها زاوية الرأس المتكونة بسبب هذا الفرض ، لكان بجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين ، وهو محال إذن المفرض عال ، إذن نقيض الفرض صحيح وهو المطلب

ويستعمل قياس الحُلَف في رد الضربين Baroco ويستعمل قياس الحُلَف في رد الضربين Bocardo إلى نظير لها في الشكل الأول ـ وهو ما يسمى بالردّ غير المباشر

وقد استعمل أرسطو البرهان السائق إلى المحال في د التحليلات الأولى ، خصوصاً في صفحات ١٥٠ أ ٢٣ ـ ٥٤ أ ٢٢ ـ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٠





## كارنب

#### **Rudolf Carnep**

من أبرز عمثلي الوضعية المنطقية.

ولد في ۱۸ مايو سنة ۱۸۹۱ في Rosdort (بالقرب من في ألمانيا، وتوفى في سنة ۱۹۷۰ في كاليفورنيا.

تعلم في جامعتي فرايبورج ويينا من سنة ١٩١٠ إلى سنة ١٩١٤، حيث تخصص في الفزياء والرياضيات والفلسفة. وكان من بين أساتذته في بينا الرباضي المنطقي جوتلوب فريجه فأثر فيه تأثيراً عميقاً. وبعد الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى حصل في سنة ١٩٢١ على الدكتوراء في الفلسفة من جامعة بينا برسالة عنوانها: والمكان: اسهام في نظرية العلم، (نشر في سنة ١٩٢٧ في مجلة ودراسات كنتية، Kantstudien). وفي هذه الرسالة حلل الفروق في الطابع المنطقى بين تصورات المكان لدى الرياضيين، والفزيائين والنفسانيين. وأرجع هذه الفروق في تصور المكان بين هؤلاء إلى كون اللفظ ومكان، له معان غتلفة عند كل فريق منهم: فله معنى عند الرياضي ، ومعنى آخر عند الفزيائي ، ومعنى آخر عند النفسان. وهكذا يتجل في هذه الرسالة، على نحو اجمالي، مبادىء الوضعية المنطقية التي سينميها فيها بعد هو ومورتس اشلك، وأساسها القول بأن الخلافات الفلسفية مردها في الغالب إلى العجز عن التحليل المنطقي للتصورات المستخدمة.

ودعاه مورتس اشلك Monitz Schlik في سنة ١٩٢٦ ليكون مدرساً مساعداً Privat dozent في جامعة فينا، فليي

الدعوة، واشترك بنشاط في مناقشات دائرة فيها التي أنشأها اشلك، وصار من أبرز رجالها.

وفي سنة ١٩٧٨ نشر أول كتاب رئيسي من كتبه وهو: والبناء المنطقى للعالم».

وإبان السنوات الأولى من مقامه في فيينا درس هو وأعضاء ددائرة فييناء دالرسالة الفلسفية المنطقية، تأليف لودفج فتجنشتين، دراسة عميقة كان لها تأثير قوي في تطور فكر كارنب، مع بقاء بعض الخلافات بين رجال هذه الدائرة وبين تتخشين.

وفي سنة ١٩٣٠ أنشأ بالتعاون مع هانز ريشنباخ مجلة دولية عنوانها: «المعرفة» استمرت عشر سنوات (سنة ١٩٣٠-١٩٣٠) وكانت لسان حال الوضعية المنطقية بخاصة.

وفي سنة ١٩٣١ عين أستاذاً لكرسي الفلسفة الطبيعية في قسم العلوم الطبيعية بجامعة براغ الألمانية. واستمر مع ذلك على صلة وثيقة بدائرة فينا؛ بيد أنه ازداد اعتمامه بمشاكل المنطق واللغة وأساس الرياضيات. وكانت ثمرة ذلك ثاني كتبه الرئيسية بعنوان: والنظم المنطقي للغة» (سنة الرئيسية بعنوان: والنظم المنطقي للغة» (سنة 1978).

ولما استفحل أمر النازية في المانيا وما جاورها، استحال على كارنبد وهو اليهودي. أن يبقى في الجامعة الألمانية في براغ، فارتحل في ديسمبر سنة ١٩٣٥ إلى الولايات المتحلة الأمريكية، وبعد أشهر قليلة عين أستاذاً للفلسفة في جامعة شيكاغو. واستمر في شغل هذا المنصب حتى سنة ١٩٥٧، وتخلل ذلك دعوته استاذاً زائراً في جامعتي هارفرد والينوي.

کارنب کارنب

وفي أثناء وجوده في شيكاغر قام، بالتعاون مع اوتو نويرات Otto Neurath وشارلز مورس Charles W. Morris بإصدار ودائرة معارف دولية في العلم الموحده.

وازدادت عنايته بعلم المعاني Semantics فأصدر فيه: ومدخل إلى علم المعاني، (سنة ١٩٤٢) ووادخال الصورة في المنطق، (سنة ١٩١٣)، ووالمعنى والضرورة، (سنة ١٩٤٧).

ومنذ سنة ١٩٤١ انصرف إلى مشاكل الاحتمال والاستقراء، فتمخض ذلك عن واحد من أهم مؤلفاته وعنوانه: «الأسس المنطقية للاحتمال» (سنة ١٩٥٠).

وفي سنة ١٩٥٤ عين استاذاً للفلسفة في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس في الكرسي الذي خلا بوفاة هانز ريشنباخ. واستمر في هذا المنصب إلى أن ترك التدريس في منة ١٩٦١

### أراؤه: ١ ـ رفض المينافيزيقا

يعد كارنب من أكبر من أسهموا في الوضعية المنطقية، وهي نزعة يصعب جداً إدراجها بين النزعات أو المذاهب الفلفية بالمعنى الصحيح، لأنها تقوم أساساً على رفض المتافيزيقا، مع أن المتافيزيقا هي جوهر الفلسفة بالمعنى الصحيح.

وأساس الوضعية المنطقية هو تحليل اللغة: وسواء اللغة الطبيعية العادية، واللغة العلمية واللغة الفلسفية، لأن أصحابها يزعمون أن الخلافات بين الآراء أو المذاهب الفلسفية، إنما ترجع إلى سوء فهم أو سوء تحليل للتصورات الفلسفية، وكأن المشاكل الفلسفية ما هي إلا خلافات ناجمة عن اشتراك في معاني الاصطلاحات الفلسفية!

يقول كارنب في كتابه الصغير بعنوان: ومشاكل وهمية في الفلسفة: عقول الأخرين والنزاع حول الواقعية و (سنة (١٩٢٨) إن المشاكل الميتافيزيقية بعامة، ومشكلة الواقعية والمثالية بخاصة، ينبغي أن تعدّ مشاكل وهمية زائفة. ويعتمد كارنب في دعواه هذه على مبدأ قابلية التحقيق الذي قال به فتجنشتين، وهو المبدأ الذي يقول إن معنى عبارة ما إنما بعطى بواسطة أحوال (أو شروط) تحقيقها، والعبارة (أو التقرير) تكون ذات معنى إذا وفقط إذا كانت قابلة للتحقيق من حيث المبدأ. وقد عَذل كارنب فيها بعد عن تطلّب إمكان التحقيق التحق

يقصد بها إمكان العثور على معنى العبارة متحققاً في التجربة المباشرة أو غير المباشرة. فإن لم تكشف العبارة (أو التغرير) عن إمكان تحقق معناها في التجربة، فيجب أن تنبذ على أنها عبارة وهمية زائفة خالية من المعنى. وكارنب، ومن لف لفه، يعتبرون من العبارات الواجب نبذها جل، إن لم يكن كل، التقريرات الواردة في المبتافيزيقا، وكثير من تلك الواردة في الواردة في

ويقرر كارنب أن المشاكل التي تدرس في هذه الميادين (الميتافيزيقا والأخلاق وعلم الجمال) ليس لها من أجوبة إلا عبارات خاوية هي الأخرى من المعنى. ولهذا لا يعدونها مشاكل حقيقية أبدأ إنها في زعمهم - مجرد صبغ لفظية لها مظهر الصياغة للمشاكل، بينها هي في الواقع زعموا تنتهك المعاير التجريبية لكون العبارة ذات معنى.

وفي مقال كتبه كارنب بعنوان: والتغلب على الميتافيزيقا بواسطة التحليل المنطقي للغة؛ (سنة ١٩٣٢) يؤكد هذا الاتجاه ويدافع عنه. وفيه يميز بين نوعين من التقريرات الوهمية أو الزائفة على حد زعمه هما: التقريرات التي تحتوي على لفظ يظن خطأ أن له معنى تجريبياً، والتقريرات التي تكون عناصرها ذات معنى ولكنها مجتمعة لا تعطى معنى. ويزعم كارنب أن كلا النوعين متوافر جداً في المُتافيزيقا، وساق شواهد على ذلك عبارات قالها مارتن هيدجر في محاضرته: وما الميتافيزيقا؟ ٤، ومن بينها عبارة مشهورة وردت في هذه المحاضرة نصها: وإن العدم نفسه يُعدم و Das Nichts seblst nichtet ويعلِّق عليها كارنب قائلًا: هذه العبارة تحتوي على خطأ مزدوج: إذ تحتوى على لفظ لا معنى له وهو يُعدمه nichtet ، وعلى خطأ في نظم العبارة مجتمعة هو استخدام اللفظ Nichts (= العدم) على أنه اسم، بدلاً من أن يكون تعبيراً عن نفي مكمُّم وجودي existential quantifier مثل ولا شيء هو عه.

ومن سوء النية قطعاً أن يستمد كارنب شواهده من عبارات هيدجر، ومن المعروف أن لهيدجر لغة خاصة تختلف كل الاختلاف عن لغة سائر الميتافيزيقيين وينبغي أن تفهم في سياق وإطار فلسفة هيدجر وحدها؛ وما هيدجر إلا واحد من مئات الفلاسفة الميتافيزيقيين منذ أفلاطون وأرسطو حتى اليوم، فكيف يصدر حكمه العام هذا عل وكل او وجل الميتافيزيقا من مجرد شواهد من عبارات فيلسوف واحد تميزت لغته بطابع خاص جداً؟!

ومن الأمثلة التي يسوقها على الكلمات الحاوية من المعنى الألفاظ الآتية: والمطلق، واللا مشروط، والموجود الحق، والعدم، والمعدم، وسبب العالم.

ولتوضيح رأيه في العبارات المديمة المعنى يسوق المثل التالي: إذا افترضنا أن انساناً استعمل الصغة bobig (وهي لا وجود لها في الألمانية، تقريباً مثل كلمة: خنفشار) وادعى أن على المرء أن يقسم كل الأشباء إلى babig (خنفشارة) ولا خنفشارة nichtbabig. فإن سأل سائل: بأي شروط يسمى الشيء الفلاني خنفشارياً فيال سائل: بأي شروط يسمى الإجابة بشيء، لأن الخنفشارية صفة ميتافيزيقية لا توجد أية علاقة تجريبية تدل عليها. وبهذا المعنى سيقول المرء إن العبارات المتعلقة بالخنفشارية هي كلام فارغ لا معنى له؛ وسيقر كل إنسان بأن الكلمة وخنفشاري، لا يحق لنا استعمالها في الأقوال العلمية.

ويصرّح كارنب بأن هذا أيضاً ينطبق على اللفظ: ١١له، وبصورة أظهر، لأن الميتافيزيقيين لا يستطيعون أن يحددوا ولا الوضع النظمي للفظ. والله، فلا يحددون هل هو اسم أو صفة. فإذا فرضنا أن هذا اللفظ صفة (محمول)، فإن من الممكن القول: وس هو الله، وسيكون معنى هذا القول هو ببيان العلامات التجربية التي لا بد أن بملكها والله. في نطاق نظرة أسطورية، فيها ينظر إلى الألمة على أنهم يسكنون مواضع محددة وتصدر عنهم أفعال تدل عليهم (مثل اطلاق البرق، أو اطلاق عاصفة على البحر، إلخ)، فإن كلمة والله، تكون ذات معنى. أما في المتافيزيقا، حيث بدلُّ هذا اللفظ على موضوع عال على الكون وغير تجريبي، فإنه يصبح عديم المعنى. لكنه ينبغى، هكذا يزعم كارنب، أن لا يؤدي هذا البيان إلى تأسيس الإلحاد، لأن الإلحاد يقوم في انكار صحة هذه القضية: والله موجوده. لكنه بحسب المعيار الذي وضعه كارنب فإن هذه ليست قضية إطلاقاً، لأنها خلو من المعنى، بسبب كون اللفظ والله، خلو من المعنى. وهذا يقول كارنب إن الإلحاد، من الوجهة النظرية هو موقف لا معنى له تماماً مثل التأليه .

ويحاول كارنب بعد ذلك أن يبين أن العديد من المسائل الفلسفية يمكن بيان أنه مسائل زائفة، وإن كان ينظر إليها عادة على أنها مسائل داخلة في نظرية المعرفة. مثال ذلك ومشكلة حقيقة العالم الخارجيء. فلو افترضنا جغرافيين أحدهما

واقعى، والآخر من أتباع مذهب الهووحدية: فإنه بالنسبة إلى الأول الأشياء الفزيائية ليست فقط مضمونات للإدراك الحسَّى، بل وأيضاً توجد في ذاتها خارج عقل الإنسان؛ وبالنسبة إلى الثاني لا يوجد إلا الإدراكات الحسية، بينها ينكر وجود العالم الخارجي. وعلى كليهما الأن أن يبحث هل توجد بحيرة معينة في وسط البرازيل مثلاً. فيسعى كل واحد منها إلى تقرير ذلك مستعيناً أولاً بما لديه من معايير، مثلاً بالقيام برحلة استكشافية لتلك المنطقة. وسيصلان بذلك إلى نتيجة متفق عليها، وكذلك في المسائل الجزئية التجريبية لن بجدث بينهما خلاف (مثلًا فيها يتعلق بالموقع الجغرافي، وسعة البحيرة، وارتفاعها فوق مستوى سطح البحر، إلخ). لكن بعد استنفاد كل المعايير التجريبية إذا ادعى أحدهما أن البحيرة لبست فقط موجودة ولها الصفات التجريبية المحددة التي أدركوها، بل وأيضاً فوق ذلك لها حقيقة خارج الشعور ومستقلة عن الشعور، بينها مناصر الهووحدية Solipsist ينكر هذه الحقيقة، فإن كليهم لا يعود يتكلم لغة العالم التجريبي، بل لغة المينافيزيقي. ولما كانت كل المعايير التجريبية قد استنفدت، فإنه لا يبقى بعد ذلك أي عمل للفصل في هذا الخلاف في الرأي بينها. ولا يستطيع الانسان حينئذ أن يقرّ بأن رأي الواقعي أو رأي الهووحدي ذُو معني.

فإذا تساءل المرء: إذا كانت القضابا المتافيزيقية عديمة المعنى، فمن أين جاء اذن قيام مذاهب مبتافيزيقية باستمرار وإثارة مسائل جدلية وهمية هكذا؟ وجواب كارنب هو: إن العلم ليس هو النشاط الروحي الوحيد الذي يقوم به الإنسان؛ فهناك نشاطات أخرى، مثل الفن والدين. وهكذا فإن المذاهب الميتافيزيقية ما هي إلا صور مختلطة غامضة مستمدة من هذه المادين الثلاثة: المتافيزيقا، الفن، الدين. إن لدى المتافيزيقيين حاجة شديدة إلى التعبير عن شعورهم بالحياة؛ لكن ليست لديهم القدرة على الفيام بذلك على نحو مناسب: بخلق أعمال فنية. كذلك لديهم ولع بتناول التصورات المجردة، وينشدون أحياناً نوعاً من التقوى الدينية. ومن ثم يتناولون لغة العلم ويعبرون بها عن تجربتهم للعالم ولكن على نحو غير سليم أبدأ. إنهم لا يؤدون للعلم شيئاً، وأما بالنسبة إلى الشعور بالحياة فيقدمون شيئاً غير واف لو قورن بما يقدمه كبار أهل الفن. وبالجملة، يزعم كارنب أن المِتَافِيزِيقًا تَعْبِيرُ غَيْرُ وَافِّ عَنِ الشَّعُورُ بِالحِياةُ ؛ إِنَّ الْمِتَافِيزِيقِينَ موسيقيون بغير موهبة موسيقية ، أو شعراء يفتقرون إلى الملكة الشعربة.

أما المشاكل الكبرى التي شغلت الميتافيزيقا نفسها بها منذ القدم فهي في زعم كارنبد لبست مشاكل علمية على الإطلاق لأن المشكلة تقوم حين تصاغ قضية وينظر هل هي صحيحة أو باطلة. أما إذا كانت القضية بغير معنى، فإن المشكلة التي تعبر عنها هي مشكلة وهمية زائفة.

### ٢ ـ وحدة العلم

اهتمت دائرة فيينا بفكرة وحدة العلم، وفي سبيل ذلك طالبت بلغة موحّدة بها يمكن التعبير عن كل قضية علمية. ولغة كهذه لا بد لها أن تحقق شرطين: إذ ينبغي أولاً أن تكون لغة بين والأفراده أي لغة ميسورة لكل إنسان، وعلاماتها تدل على نفس المعنى عند الجميع. وينبغي ثانياً أن تكون لغة عالمية، يمكن بها التعبير عن أي موضوع نشاؤه.

وقد رأى نويرات Neurath وكارنب أن لغة الفزياء هي وحدها التي يتوافر فيها هذان الشرطان. ومن هنا سمي مذميها هنا بالفزيائية كمية عضة، لا يستعمل فيها إلا التصورات الفزيائية لغة كمية عضة، لا يستعمل فيها إلا التصورات القياسية، فإن كارنب خفف النظرية الفزيائية فيها بعد بحيث عالم الأجسام، تحتوي على تصورات كيفية إلى جانب التصورات الكمية، بشرط أن تتعلق بخواص للأشياء مشاهلة أو علاقات قابلة للمشاهدة قائمة بين الأشياء ولذلك حين يشار إلى نظرية والفزيائية، فإنه يقصد بها هذا المعنى المخفف الأخير. وعلى كل حال فإن والفزيائية، بشكليها هذين تطالب فقط بأن تكون الصفات (المحمولات) الفزيائية هي الصفات الأساسية للغة العلم الموحدة. لكن لا يقصد من هذا أيضاً القول بأن كل قانونية ينغي أن تكون قابلة لا عالمة للرد إلى قوانين فزيائية.

أما أن ولفة الأشياء هي الشرط الأول للتفاهم بين الناس، فهذا أمر لا يحتاج إلى فضل بيان. ويشير ها هنا كارنب إلى أننا ها هنا لسنا بإزاء ضرورة منطقية، بل بالأحرى بإزاء حالة تجريبية سعيدة: فإن اختلافات الرأي بين الأشخاص المختلفين فيها يتملق بلرجات الحرارة، والأطوال، وترددات السرعة، إلخ يمكن من حبث المبدأ تلافيها في داخل نطاق حدود الدقة الممكن بلوغها. والأمر نفسه يصدق على الأقوال غير الكمية التي تنطق بها لغة الأشياء. إذ يمكن دائيًا من حيث المبدأ الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأشخاص في

الأقوال المتعلقة بأحوال وأحداث العالم الفزيائي. أما القضية المتعلقة بتجارب حية ذاتية فلا تملك غير معنى ذاتي (مونولوجي)، أي أن لها معنى بالنسبة إلى صاحبها فقط، وليس بالنسبة إلى شخص آخر غيره. ولهذا فإن أمثال هذه القضايا لا محل لها في العلم.

ويطالب كارنب باستعمال دلغة الأشياء، أو داللغة الغزيائية، حتى في العلوم الروحية، وذلك بأن يكون من الممكن ترجمة الأقوال في هذه العلوم إلى أقوال بمكن الفحص عن صحتها تجريبياً.

### ٣ امكان تحقيق القضايا النجريية

وبناثير أبحاث كارل پوپر، سعى كارنب إلى تصحيح فهم تركيب المعرفة التجريبية. وفي هذا السبيل حاول وضع تصور جديد لمعيار المعنى التجريبي، أكثر تساهلاً من النظرية الأصلية في اقتضاء إمكان تحقيق معنى القضايا تجريبياً.

ووضع قواعد لهذا التصور الجديد تتلخص فيها يلى:

 ١-كل الأقوال التركيبية يجب أن تكون قابلة للتحقيق تحقيقاً تاماً وهذا مبدأ التحقيق النام.

٢-كل الأقوال التركبية بجب أن تكون قابلة للتأييد
 تأييداً تاماً وهذا مبدأ التأييد Bestätigung التام.

٣-كل الفاضايا التركيبية عجب أن تكون قابلة للتحقيق.
 وهذا هو مبدأ التحقيق.

\$ - كل القضايا التركيبة بجب أن تكون قابلة للتأييد.
 وهذا هو مبدأ التأييد.

وفي كل هذه الأحوال يجب أن تكون الصفات متعلقة بما هو قابل للملاحظة.

# 1-علم المعاني والنُّظم Symtax المنطقي.

إن علم المعاني والنظم يمكن أن يعالجا ليس فقط بوصفها علمين تجربيين، بل وأيضاً بوصفها علمين محضين reine Wissenschaften. بيد أن علم المعاني التجربي والنظم التجربي يتسبان كلاهما إلى علم اللغة، أما علم المعاني المحض والنظم المحض فها علمان منطقيان. وهذان العلمان الأخيران يمكن التمييز بينها بواسطة طريقة القواعد التي وفقاً لها تبنى اللغات الصناعية العلمية. وهما غالباً ما يجمعان تحت

- Formalization of Logic. Cambridge, Mass., 1943.
- Meaning and Necessity: A Study in semantics and Modal Logic. Chicago, 1947.
- Logical Foundations of Probability. Chicago, 1950.
- The Continuum of Inductive Methods. Chicago, 1952.

### مراجع

- P.A. Schilpp, ed.: The philosophy of Rudolf Carnap. Vol. XI in the Library of Living philosophers (La Salle, Illinois, 1963).

عجلد يقع في ١٩٠٠ صفحة يتضمن ترجمة عقلية ذاتية كتبها كارنب عن نفسه، و٢٦ مقالاً نقدياً عن مختلف الأوجه الفلسفية، ورده على نقاده، وثبتاً وافياً بالمراجع.

# كاستلى

#### Enrico Castélli

فيلسوف إيطالي اهتم خصوصاً بفلسفة الدين.

ولد في ۱۹۰۰/٦/۲۰، وتوفي في ۱۰ مارس سنة ۱۹۷۷

وكان مديراً لـ دمعهد الدراسات الفلسفية، في روما، وأستاذاً لفلسفة الدين طوال ثلاثين سنة (١٩٤٠-١٩٧٠) في جامعة روما، ومدير تحرير مجلة ومحفوظات الفلسفة؛ Archivi di Fikosofia.

نقد الهووحدية في نظرية المعرفة، وعبر عن ذلك في كتبه الأولى: ولابرتونيير Laberthonnière سنة ١٩٢٧؛ والمفاسفة والدعموة الدينية، سنة ١٩٧٩؛ والمشالبة والهووحدية؛ سنة Idealismo e solipsismo\_1٩٣٣.

لكن أهميته تأتي من كونه واحداً من أبرز ممثلي الوجودية ذات النزعة الدينية، ويتجلى ذلك في كتابه والـوجوديـة اللاهوتية، (سنة ١٩٤٨) وكتابه: والمفتـرضـات لـلاهوت التاريخ، (سنة ١٩٥٤). ومن كتبه الأخرى نذكر:

ـــ والزمان الرخوء سنة 1979 Le Temps invertcbré في المرافع المرافع العام عند المحافظة المحام المحافظة ال

عنوان واحد هو: ودراسة اللغة المشكلة: Studium formalisierter Sprachen

## ه - البناء المنطقى للغة

وبالنسبة إلى المعاني المحضة والنظم المحض من المهم جداً التفرقة بين لغة الموضوع Objektsprache وبين ما بعد اللغة المين المغة الموضوع فهي اللغة الرمزية المساعية. أما ما بعد اللغة فهي تلك اللغة التي توضع فيها التواعد الصادقة على لغة الموضوع؛ كذلك تصاغ بما بعد اللغة كل النتائج النظرية المتعلقة بلغة الموضوع. وعادة تستعمل لغة التخاطب بوصفها ما بعد لغة. والسبب في تسميتها دما بعد اللغة هو أن هذه اللغة تستعمل للكلام عن لغة الموضوع، فهي وبعده لغة الموضوع، ومن الأمثلة البارزة على الأقوال المابعد لغوية القول بأن قضيتين من قضايا لغة الموضوع لا تصدقان منطقياً مماً. بيد أنه في علم اللغة العادي عادة ما تستعمل لغة الموضوع وما بعد اللغة بمعني واحد. أما بين هاتين اللغتين، وإلا فقد يجدث من الخلط بينها مناقضات معنوية.

## أهم مؤلفاته

والكانه

- Der Raum Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre Berlin, 1922.
  - وتكوين التصورات الفزياثية،
- Physikalische Begriffsbildung. Karlsruhe, 1926 والبناء المنطقي للعالم،
- Der Logische Aufbauder Welt. Berlin, 1923.
   همشاكل وهمية في الفلسفة: عقول الأخوين والنزاع حول الواقعية.
- Scheinprobleme in der Philosophie: Das Fremdpsychische und der Realismusstreit. Berlin, 1928. اموجز في المنطق الرمزي:
- Abriss der Logistik. Wien, 1929.

## والنظم المنطقى للغةء

- Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934.
- Philosophyand Logical Syntax. London, 1935
- Vol. I, No. 3, of: International Encyclopedia of Unified Science. Chicago, 1939.
- Introdution to semantics. Cambridge, Mass., 1942.

comune

ـونقد تجرید الاسطورة،، سنة ۱۹۷۲ ـوالزمان الذی لا یمکن وصفه،، سنة ۱۹۷۰

## كاوتسكى

#### Karl Kautsky

# مفكر سياسي اشتراكي تشيكي.

ولد في براج في ١٨٥٤/١٠/١٦ وكان أبوه رساماً تشيكياً وأمه ألمانية. وقد عرف الاشتراكية عن طريق قصص القصصية الفرنسية المشهورة جورج صائد George Sand التاريخية وكتب فردينت لاسال ومؤلفات لوي بلان Blanc التاريخية وكتب فردينت لاسال الاشتراكية. وفي خريف سنة ١٨٧٤ بدأ دراسة الفلسفة والتاريخ في جامعة فيينا، ثم انتقل منها إلى دراسة الاقتصاد والعلوم الطبيعية، وأعجب بدارون، فتولدت عنده فكرة في التاريخ مفادها تطبيق نظرية دارون في التطور على تاريخ المجتمع الإنساني.

وفي سنة ١٨٧٥ انضم إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مدينة فيبنا، ولم يتم دراسته الجامعية، بل عمل في تحرير المجلة الأسبوعية: «الديمقراطية الاشتراكية» التي تحادر في تسورش (زيورخ)، وذلك في سنة ١٨٨٠ وهنا تعمق في دراساته للماركسية بتوجيه من ادورد برنشتين Bernstein. ومن سنة ١٨٨٠ أقام في لنون مساعداً لفريدرش انجلز المؤسس الثاني للماركسية. وكان قبل ذلك قد أسس في سنة ١٨٨٠ في اشتوتجرت (المانيا) مجلة شهرية (صارت أسبوعية ابتداءً من سنة ١٨٩٠) عنوانها: «الزمان الجديد» الاستوعة ابتداءً من سنة ١٨٩٠) عنوانها: «الزمان الجديد» الاستعمقة عن ماركس والماركسة.

وانتقل إلى بولين، حيث كتب في سنة 1۸۹۱ الجزء النظري من دبرنامج ارفورت، وفي تلك السنة وتحت تأثيره بدأ الصراع في داخل الديمقراطية الاشتراكية في ألمانيا لتحديد الاتجاه الذي ينبغي لها أن تسلكه: الماركسية الصحيحة، أو الماركسية المنقحة. وكان حامل لواء حركة تنقيح الماركسية المحتجة المتشين، بينها كان كاوتسكي من دعاة الماركسية الصحيحة المتشددة. لكن كاوتسكي انضم في صنة 1۹۱۷ إلى الديمقراطين الاشتراكيين المستقلين، وتزايدت

مع ذلك عزلته السياسية وحارب البلشفية. وعمل منذ سنة ١٩٣٠ في سبيل إعادة توحيد الديمقراطية الاشتراكية. وبعد رحلة إلى جورجيا (روسيا) عاد إلى فيينا في نهاية سنة ١٩٣٠ ولما ضم هتلر النمسا إلى ألمانيا في سنة ١٩٣٨ اضطر كاوتسكي إلى ترك فيينا إلى هولنده؛ وتوفي في ١٩٣٨/١٠/١٧ في أمستردام.

ويعد كاوتسكى، بعد ماركس وأنجلز، أكبر مفكري الماركسية وواضعى أسسها النظرية. وكان منهجه هو التحليل، على أساس المادية الناريخية، لكل مرافق الحياة. وقد عالج العديد من المسائل من وجهة النظر هذه وسجل نتائج تحليله في العديد من الكتب والمقالات التي نشر معظمها في عجلة والزمان الجديدي. لقد رأى أن الأساس الصحيح للماركسية لا يقوم في النقد الاقتصادي الوارد في كتاب ورأس المال، لكارل ماركس، بل في التصور المادي للتاريخ الذي من شأنه، فيها زعم كاوتسكى أن يجعل من الاشتراكية علمًا يتوخى الكشف عن أحوال الأحداث التاريخية. وعد النظرية الماركسية في التاريخ هي تطبيق مناهج العلم على دراسة المجتمع. ورفض الديالكتيك الهيجلي، واستبدل به عملية التكيُّف مع البيئة المتغيرة. ومن رأيه أنه في الطبيعة العضوية: تتغير الأنوآع لتكيّف نفسها مع البيئة الطبيعية التي تتغير ببطء، وهذا بدوره يستلزم المزيد من التكيف بواسطة ألمزيد من التغيرات التي تشمل التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، في عملية لا تنتهى، هي التي تؤلف التاريخ.

وكان يرى أن كل التصورات والإدراكات والمعارف الاقتصادية في الماركسية ما هي إلا مقولات تاريخية وينبغي أن ينظر إليها هكذا، وهذه المقولات ينبغي ارجاعها إلى ظروف اجتماعية وأن تفهم على هذا النحو.

#### مة لفاته

## راجع عن ثبت مؤلفاته:

Carl Huber: Karl Kautsky- Bibliographie in: Die Gesellschaft. Sonderheft zu Karl Kautskys 70 Geburtstag. Berlin, 1924.

ونذكر من بين كتبه العديدة.

 Der Einfluss der Volksmehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft untersucht. Wien, 1880.

والعدمين، Nihilistes الذين كان يتزعمهم آنذاك ن.ن. تشايكوفسكى وسرجيوس استينياك Stepniak، الذين جمعوا بين الليبرالية المتطرفة والاشتراكية وانتشرت مبادؤهم بين صفوف عمال المصانع. فالقي به في السجن سنة ١٨٧٤ لكنه أفلح في الهرب إلى لندن في سنة ١٨٧٦ وفي جنيف اتصل بانحاد الجورا المتفرع من الدولية العمالية الأولى، وقام بالدعاوة للحركة الفوضوية anarchisme، التي كان يتزعمها باكونين Michail A. Bakunin الذي كان يدعو إلى أن تكون وسائل الانتاج والأرض الزراعية ملكاً مشاعاً لجميع الناس، ويدعو إلى توزيع الناتج الجماعي وفقاً لمجهودات الأفراد. أما كره بونكين فقد دعا إلى مبدأ ولكلّ إنسان بحسب حاجاته، زاعها أن ازدياد الإنتاج بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي سيؤدى ليس فقط إلى لا مركزية الصناعة، بل وأيضاً إلى حرية الاستهلاك، وأن توقف العمل الجماعي بعضه على بعض سيجعبل نصيب الفرد من المجهبود أصعب في التحديد. كما زعم أنه في النظام الاجتماعي الاتحادي الجديد سيختفي التضاد بين المدينة والريف، والعمل اليدوي والعمل الذهنى؛ وفيه سيقل وقت العمل إلى أدن حد. وعمل الدولة وسائر الهيئات البيروقراطية ستقوم الاتحادات الحرة، من غتلف الأنواع، وستعمل على مزيد من الليبرالية. والقاعدة الأخلاقية لهذا المجتمع الشيوعي ستكون مبدأ والتعاون المتبادل،، الذي حاول كروپوتكين أن يوضع وجوده في الطبيعة والتاريخ، والذي لا يحتاج إلى أي تأسيس ديني أو مينافيزيقي. ووقائع العلم تنطلب كما تنطلب الأخلاق ثورة اجتماعية ستخطىء هدفها إذا لم تستند إلى حركات الفلاحين.

وفي جنيف أسس في سنة ١٨٧٩ مجلة عنوانها المتمرَّد، Le revolte وفي سنة ١٨٨٩ المحمرُ المعالم المدرِّد، Le revolte (فرنسا) بأنه العقل المدبر وفي سنة ١٨٨٩ المهم في ليون Lyon (فرنسا) بأنه العقل المدبر لاعتداء بالقنابل، فحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. لكن بعد احتجاج عدد من العلياء والمفكرين عفي عنه بعد ثلاث سنوات من السجن. فأغذ مقراً ثابتاً له في لندن سنة ١٨٨٩، وفي حيث أصدر مجلة اخرى بعنوان والحرية، Freedom، وفي نفس الوقت كان يسهم في تحرير مجلة والأزمنة الجديدة، Les نفس الوقت كان يسهم في تحرير مجلة والأزمنة الجديدة، Jean منذ سنة ١٨٩٥، وزار الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١٨٩٧، واتصل بالفوضويين الأمريكيين. وعلى الرغم من النزعة القوية للسلام في حركة الفوضويين فإنه في سنة من النزعة القوية للسلام في حركة الفوضويين فإنه في سنة

- Karl Marx ökonomische Lehren. Stuttgart, 1887.
- Thomas More and seine Utopia. Mit einer historischen Einleitung Stuttgart, 1888.

Das Erfurter Programm in seinem gründsätzlichen Teil erläutert. Stuttgart, 1892.

- Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik. Stuttgart 1899.
- Die soziale Revolution. Berlin, 1902.
- Ethik und materialistische Geschichtsauffassung. Ein Versuch. Stuttgart, 1906.

Rasse und Judentum. Stuttgart, 1914.

- Die Diktatur des proletariats. Wien, 1918.
- Die materialistische Geschichtsauffassung. 2 Bde . Band I: Natur und Gesellschaft. B. II; Der staat und die Entwicklungder Menschheit Berlin, 1927.
- Der Bolschevismus in der Sackgasse. Berlin, 1930.

### مراجع

- Karl Renner: Karl Kautsky, Berlin, 1929.
- Karl Kautsky zum 70. Geburtstage hrsg. von R. Hilferding, Berlin, 1924.

## کر و پوتکین

### Prince Peter Alexewitsch Kropotkin

أمير روسي من زعماء المذهب الفوضوي .

ولد في ٩ دبسمبر سنة ١٨٤٧ في موسكو، وتوفي في ٨ فبراير سنة ١٩٢١ في دمتروف بالقرب من موسكو عمل في حاشية القيصر الكسندر الثاني، وعني بدراسة العلوم؛ ولما السجون والمنفين إلى سيبريا حيث اهتم باصلاح أحوال السجون والمنفين إلى سيبريا، وتأثر بمنظمات شبه شيوعية وقام برحلات طويلة أدت به إلى منشوريا ثم ترك الحدمة المسكرية، ودرس الرياضيات في جامعة بطرسبرج كها درس الجغرافية، وقام بتصحيح خرائط شمال آسيا وبأبحاث جيولوجية في فنلندة والسويد. وفي سويسرة اتصل سنة ١٨٧٧ بالحركة العمالية، وبعد عودته إلى روسيا انضم إلى

١٩١٥ دعا رفاقه إلى الاشتراك في الحرب ضد المانيا، حتى لا
 يقضى على الديمقراطية والحرية اللتين تجسدهما فرنسا.

وفي سنة ١٩١٧ عاد إلى روسيا. لكنه رفض الاشتراك في حكومة كيرنسكي التي تولت الحكم بعد ثورة ١٥ مارس سنة ١٩١٧ غداة سقوط النظام القيصري، كما أنه لم يحظ بثقة الفوضويين الروس. ونأى بنف عن البلاشفة. وفي السنوات الأخيرة من حياته عمل في سبيل وضع أخلاق. وقد أقيم بعد وفاته متحف باسم ومتحف كريوتكين في موسكو. لكن الحكومة السوفيتية ألغت هذا المتحف في سنة ١٩٣٨ وكان بين الفينة والفينة يخرج من عزلته ليحتج على إجراءات لينين الدكاتورية.

## آراؤه

كان كروپوتكين عدواً لدوداً لأراء دارون، خصوصاً لمبدأ والصراع من أجل الوجودة ومبدأ وبقاء الأقدر على التكيف، وعارض هذين المبدأين بمبدأ مضاد هو والتعاون المتبادلة. وكما أن دارون زعم أن علم الحيوان هو الذي ادى به إلى القول بمذهب، فإن كروپوتكين استند هو الأخر إلى علم الحيوان لتفنيد مذهب دارون.

لقد اكتشف في أثناء مقامه في سيبيريا أن دالصراع من أجل الوجوده لا يلعب إلا دوراً ضيلاً في حياة الحيوان هناك. وبالعكس، لاحظ العديد من الشواهد على التضامن في التعامل مع الطبيعة ومع الإنسان. وملاحظاته عن أحوال الفلاحين والقوزاق في برية سيبريا قوت ايمانه بأهمية التعاون. وبعد ذلك، حينها درس تاريخ الطبقة العاملة وأوضاعها في روسيا وفي أوربا الغربية بهره سيادة التضامن في داخل النوع الإنساني والحيواني.

وتبلّرت هذه الأفكار تحت تأثير عالم الحيوان الروسي المسلمات الذي أكد في تقرير أذاعه في سنة ١٨٨٠ على أساس من الملاحظات العلمية الواسعة الدقيقة. أن العاون، وليس التنازع، هو الذي يحدد العلاقات بين أفراد النوع الواحد، ويكون العامل الفعال في عملية التطور. فجاء كروبوتكين وطبّق هذه الفكرة على المسائل الاجتماعية، وقرر أن العادة والاتفاق الإرادي، وليس القانون والسلطة، هما الملذان يكونان القوى الخلاقة في التاريخ. ولما نشر توماس هكسلي بحثه بعنوان والصراع من أجل الوجود، في مجلة مكسلي بحثه بعنوان والصراع من أجل الوجود، في مجلة Nineteenth Century، ردّ عليه كروبوتكين بسلسلة مقالات

۱۸۹۰ - ۱۸۹۹) جمعت بعد ذلك في مجلة بعنوان: والتعاون
 المتبادل: عامل في التطوره، وصار هذا الكتاب أشهر كتب
 كروبوتكين.

والفكرة الرئيسية التي يدور من حولها الكتاب هي أن التعاون الاجتماعي قانون طبيعي بقدر ما الصراع الطبيعي قانون للطبيعة، وأنه وفي جميم الظروف التعاون الاجتماعي هو أعظم مزية في الصراع من أجل الحياة». ومعنى هذا أن والأقدر على التكيف fittest ليسوا هم الأقوى فردياً، بل الأكثر تعاوناً. والكاثنات التي تعرف كيف تتعاون تصبح هي الأكثر عدداً والأسعد حالًا، أما الذين لا يفلحون في التعاون فمصيرهم الانحلال، ولإثبات هذه الدعوى استقرى كروبوتكين أحوال التعاون الإرادي ابتداء من صوره الدنيا في مجتمع الحيوان، ماراً بالقبائل البدائية، والمجتمع القروي، والنقابة المهنية في العصور الوسطى، حتى أشكالَ الجماعات الحديثة، والأساس في التعاون المتبادل هو الاحساس الغريزي بالتكامل، وهو لا ينشأ من الحب بل على العكس. إنه هو الأساس في الحب. وأبرز كروپوتكين التعارض بين الجماعات الإرادية وبين نظم الدولة والقانون وقال إن هذه الأخيرة تجسُّد غرائز الافتراس، وتسهل الاستغلال.

والمجتمع الذي دعا إليه يقوم على الجماعات الحرة، التي تكون فيها وسائل الانتاج والانتاج ملكاً مشاعاً للجميع، وفيه يحصل كل فرد على ما يحتاج إليه. وقد أطلق هو على هذا النظام اسم والشيوعية الفوضوية، في مقابل والماركسية، التي نظر إليها على أنها تقوم على سيطرة الدولة واستبدادها بكل شيء

أما الأخلاق آلتي دعا إليها فتقوم على نفس الفكرة: والتعاون المتبادل. وقال إن ضرورة التعاون بين الأفراد المتسبس إلى نفس النوع، من أجل التعامل مع عيطهم لا بد أن ينسمي فيهم إحساساً بالعدالة. والعدالة تفضي إلى تقدير حقوق الأفراد الآخرين واحترام المساواة. وتؤدي بالفرد إلى التضعية بمصالحه الشخصية في سبيل مصلحة الجماعة وحسن الأخلاق هو وعي نام متطور وشكل بارز لهذا الاحساس بالعدالة. والتطور من التعاون المتبادل، خلال المعدالة، إلى حسن الأخلاق هو عملية جوهرية ضرورية للطور الاجتماعي والثلاثة: التعاون المتبادل، والاحساس بالعدالة، وحسن الأخلاق هي تجليات لغريزة المحافظة على النفس: والتعاون المتبادل أبسطها وأعمقها جذوراً، بينا النفس: والتعاون المتبادل أبسطها وأعمقها جذوراً، بينا حسن الأخلاق هو أعلى هذه التجليات وأقلها توافراً،

وأخته، وظل هو مدفوناً تحت الانقاض طوال عدة ساعات، كذلك. وأصبح سلڤيواسياڤنتا Spaventa وصياً عليه وعل أخيه الاصغر منه، وانتقلا إلى روما ليعيشا في بيت اسيافتا.

دخل بندتو جامعة روما لدراسة القانون. وفي سنة Labriola خضر محاضرات أنطونيو لابريولا الفلسفة الخلقية ثم عاد إلى نابلي في سنة ١٨٨٦ عاكفاً على الدراسات التاريخية والتحصيلية وسافر إلى المانيا واسانيا وفرنسا وانجلتره. وألف مقالات تاريخية جعت فيا بعد بعنوان: «ثورة نابلي في سنة ١٧٩٩. ٤. ودعاه لابريولا إلى روما في سنة ١٨٩٥، وبدأ يهتم بدراسة الاشتراكية والماركسية، وكان لابريولا من كبار دعاتها في إيطاليا أنذاك وواصل كروتشه اهتماماته السياسية في هذا الميدان بين عامي ١٨٩٥ و١٩٠٠، وكانت ثمرة ذلك مجموعة من المقالات نشرها في سنة ١٩٠٠ تحت عنوان: والمادية التاريخية والاقتصاد الماركسي، وفي نفس السنة نشر ثمرة عنايته أيضاً بعلم الجمال وعلم اللغة، في كتاب بعنوان: والمقالات الأساسية في علم الجمال بوصفه علمًا ولغويات عامة، وقد أعاد كتابته ونشره في سنة ١٩٠٣ بعنوان: وعلم الجمال بوصفه علم التعبير ولغويات عامة، وفي نفس السنة تباحث مع جيوفاني جنتيله Gentile من أجل إصدار مجلة متخصصة في الفلسفة، وأعلن عن برنامجها.

في ٢٠ يناير سنة ١٩٠٣ أصدر العدد الأول من مجلة Critica التي سينشر فيها بعد ذلك معظم أبحاثه ودراساته الفلسفية والتاريخية والجمالية.

وفي سنة ١٩٠٦ تعاون مع جنيله للاشراف على إصدار جموعة: كلاسبكيات الفلسفة الحديثة، -Classici della filo جموعة: كلاسبكيات الفلسفة الحديثة، عاري sofia moderna لا مرتقي إيطاليا) وهي مجموعة ستكون ذات أثر عظيم في نشر الفلسفة في إيطاليا، ولا تزال دار لاترتسا حتى اليوم من أكبر دور نشر كتب الفلسفة في العالم كله.

وفي سنة ١٩٠٦ ظهر كتابه الشهير: « ما هو حيّ وما هو ميت في فلسفة هيجل».

وفي سنة ١٩٠٨ نشر كتابه: وفلسفة العمل.

وفي سنة ١٩٠٩ نشر نشرة موسعة لكتابه في «المنطق» الذي كان قد نشر منه طبعة موجزة في سنة ١٩٠٥ والجماعات التي تخفق في التحول من التعاون المتبادل إلى حُسن الأخلاق محكوم عليها بالانحلال والزوال

## مؤلفات كروبوتكين

- Paroles d'un révolté. Paris, 1885
- Law and Authority. An Anarchist Essay. London, 1886
- Mutual Aid: A Factor of Evolution. Boston, 1890-1896
- The Conquest of Bread. New York, 1926.
- The Great French Revolution; 1789- 93, 2 Vols. New York, 1927
- Memoirs of a Revolutionist, 1898-99; Boston, 1930.
- Ethics: Origin and Development, 1922; engl. tr. New York, 1924.

#### مراجع

- James Joll: The Anarchists, Boston, 1964.
- Max Nettlau: Der Anarchismus von Proudhoff zu Kropotkin. Seine historische Entwicklung in den Jahren 1859-1880. Berlin, 1927.
- George Woodcock and Ivan Avakumovic: The anarchist Prince: A Biographical Study of Peter Kropotkin, London and New York, 1950.
- James Guillaume: L'Internationale. 4 vols. Paris, 1905-10.
- Joseph Ishill: P. Kropotkin: The Rebel, Thinker and Humanitarian, New Jersey, 1923.

## کر وتشه

#### **Benedetto Croce**

فيلسوف ومؤرخ وناقد أدبي إيطالي.

ولد في ٢٥ فبراير سنة ١٨٦٦ في Pescasseroli بالقرب من نابلي ودرس في أحد المعاهد الدولية بهذه المدينة الأخيرة. وفي سنة ١٨٨٠ بدأت أزمته الدينية. وفي ٢٨ يوليو سنة ١٨٨٢ حدث زلزال في Casamicciola راح ضحيته أبواه ويوصفه عملًا.

وفي سنة ١٩٤١ أصدر كتابه: وطابع الفلسفة الحديثة».

ولما سقط الحكم الفاشستي في جنوب إيطاليا وقبض على موسوليني سنة ١٩٤٣ نهض كروتشه للاشتغال بالسياسة من جديد، وراح يعيد تكوين الحزب الليبرالي المنحل، وأخذ يلمن النظام الفاشستي الراحل، وكان الحلفاء قد احتلوا جنوب إيطاليا بقيادة الجنرال الامريكي W.J. Donovan.

وفي ٧٤ أبريل سنة ١٩٤٤ تكونت أول حكومة ديمقراطية في جنوب إيطاليا بعد احتلالها وعقدت أولى جلساتها في سالرنو، واشترك في تشكيلها كروتشه، واسفورتسا Sforza ورودينو Rodinoوالزعيم الشيوعي تولياتي Togliatti بدون وزارات. لكنه ما لبث في ١٤ يوليو سنة ١٩٤٤ أن استقال من الوزارة.

بيد أنه في الفترة ما بين ١٩٤٤، ١٩٤٧ كان رئيساً للحزب الليبرالي Partito Liberale وفي ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٧ استقال من رئاسة هذا الحزب.

وفي سنة ١٩٤٩ أصدر كتابه: وفلسفة وتاريخ.

وفي سنة ١٩٥٧ نشر آخر كتبه بعنوان: وأبحاث عن هيجل وإيضاحات فلسفية.

وتوفى كروتشه في مدينة نابلي في العشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٥٢

#### فلسفته

تنعت فلسفة كروتشه بأنها وتاريخية مطلقة و storicismo absoluto ويمكن تلخيص المعاني الأساسية في هذه الفلسفة فيها يلي:

 ١ - لا توجد حقيقة بخارج العقل الإنساني، ولهذا فإن الموضوع باطن في الذات. والعقل نظر وعمل.

٧- لا ينفصل الفرد عن الحقيقة الكلية، بل هو تجسيد لها. ووالفرد، مهما يفكر أو يفعل، فإنه في حياته الارضية يشعر بأن العمل الإلحي يتم في داخل ذاته.

٣ ـ وتطور العقل لا يسير على خط، بل على شكل
 دورات: دورة وعودة دورة على نحو ما ذهب إليه جان
 باتستافيكو. فالعقل ينتقل من الفكر إلى الفعل، ثم من

وفي سنة ١٩١٠ نشر كتابه: ومشاكل في علم الجمال.

وكان كروتشه شديد الإعجاب بفيلسوف التاريخ الإيطالي في القرن الثامن عشر جان باتستا فيكو Vico ويشعر بواشجة قربي فكرية بينه وبينه، فأصدر عنه في سنة ١٩١١ كتاباً بعنوان: وفلسفة جان باتستا فيكود.

وفي عامي ١٩١١، ١٩١٦ شرع في كتابة أبحاث متجمع بعنوان ونظرية كتابة التاريخ».

وفي سنة ١٩١٣ أصدر كتاباً صغيراً في علم الجمال اشتهر وانتشر انتشاراً واسعاً، وعنوانه: وجوهرة مبادىء علم الجمال، Breviario di Estetica.

وفي سنة 1910 أصدر كتابه: «دراسة التاريخ في إيطاليا منذ مستهل القرن التاسع عشر حتى اليوم».

وفي سنة ١٩٢٠ صار وزيراً للمعارف، وواجه مشكلة اصلاح التعليم الثانوي وتعليم الدين في المدارس، وذلك في وزارة كان يرثسها Giolitti. فلها سقطت هذه الوزارة في ٤ يوليو سنة ١٩٢١، وتلتها وزارة Bonomi ترك الوزارة وعاد إلى نابل.

وتولى موسوليني الحكم في اكتوبرسنة ١٩٣٧ فآتر كروتشه الانتظار والترقب وكان زميله القديم جيوفاني جنتيله قد صار وزيراً للمعارف في حكومة موسوليني وتقدم إلى البرلمان بمشروع لإصلاح التعليم الثانوي فدافع عنه كروتشه.

لكنه في سنة ١٩٢٥ بدأ يعارض الفائستية فاشترك مع المثات من المتفين المعارضين للفائستية في توقيع بيان ضد النظام الفائستي، وذلك في أول مايو سنة ١٩٢٥

ومنذ ذلك التاريخ وحتى سنة ١٩٤٣ ظل يعارض في صمت وحذر النظام الفائستي، لكن موسوليني تركه وشأنه ولم يُسَسّه بأي سوء طوال هذه الفترة، وتركه حرَّاً في نشر انتاجه وإصدار مجلة La Critica. وكروتشه بدوره لم يسىء استغلال هذه الحرية، فلم تصدر عنه مقالات مضادة للفائسستية ولم يشترك في أي نشاط معارض.

وفي سنة ١٩٣٦ أصدر كتابه عن: والشعر، La . Poesia

وفي سنة ١٩٣٨ أصدر كتابه: «التاريخ بوصفه فكراً

الفعل إلى الفكر بيد أنه يتجدد في كل مرحلة. ويستعين هنا بفكرة الهيولى والصورة عند أرسطو. فها هو صورة يصير هيولى، في المرحلة التالية، بالنسبة إلى صورة أكمل وأغنى.

 إلوحدة والتمييز حدان متضايفان: فلا وحدة بلا غييز، ولا غييز بلا وحدة. فوحدة العقل لا تفهم إلا بتنوع الأفكار، وتنوع الأفكار لا يفهم إلا بوحدتها في العقل.

ويميز كروتشه في نشاط العقل بين: اتجاه نظري، واتجاه عمل. والأول ينقسم بدوره إلى تخيل، وعقل منطقي. والثاني، العملي، ينقسم إلى اقتصاد، وأخلاق. في الاقتصاد تتجه العناية إلى المصالح الفردية، وفي الأخلاق تتجه العناية إلى خير الناس جميعاً.

والتاريخية هي عند كروتشه القول بأن الحياة والواقع هما تاريخ ولا شيء غير تاريخ. وتقوم التاريخية عند كروتشه على المبادىء التالية:

١ - إنكار بقاء الطبيعة عالماً قائهاً بذاته.

٢ ـ الاعتراف بالطابع العقل للواقع، كل الواقع.

٣ ـ تفسير العقل على أنه عملية تطورية ديالكتيكية،
 أي عملية لها في ذاتها مبدؤها الخاص في الفهم.

لا منف كل نوع من العلو البعد تازيخي -transcen وتوكيد محاية الكون، العقل في denza metastorica التاريخ، وبعبارة أخرى: توكيد الهوية بين العقل وبين التاريخ.

 درد المعركة إلى معرفة تاريخية ورد الفلسفة إلى لحظة منهجية في التاريخ.

والعقل عند كروتشه نطور، والتطور تغلّب مستمر على الذات وتجاوز لها، وهو في الوقت نفسه محافظة مستمرة عليها. والعقل تقدم، وكل لحظة من لحظاته لها قيمة ايجابية، من داخله تتدرج وقائع الطبيعة كها تتدرج وقائع الحياة الإنسانية، لأن الطبيعة تكوين وحياة تاريخية، ووالواقع، الواقع الوحيد (الذي يشمل في داخله الإنسان والطبيعة، وهما لا ينفصلان إلا تجريباً وتجريداً فقط) كله تطور وحياة، (نظرية وتاريخ كتابة التاريخ، ص ١١٨).

وقد اهتم كروته بفلسفة الفن وعلم الجمال ايما اهتمام. وهو يضع للفن الخصائص التالية:

١ - لا يقوم الفن في مضمون معين، ولا في شكل محد بالذات. فيا يكون الجمال في الأثر الفني ليس معناه الأخلاقي أو الديني أو المتعة التي يجلبها للمشاهد. كذلك لا يوجد شكل جميل - أو تماثل أو انسجام - بدون مضمون. وإذن لا يقوم الجمال الفني في هذا المضمون أو ذاك، ولا في هذا المشكل أو ذاك، وإنما يقوم في الرابطة بين المضمون والشكل معاً.

٧ ـ وهذه الرابطة تقوم في العاطفة والخيال معاً. إنها تركيب قبل للعيان الجمالي الحسي. ولا يوجد موضوع فني خارج الوحدة العضوية بين الخيال والعاطفة. والصورة الخالية من العاطفة هي شكل خاو، وكذلك العاطفة بدون صورة هي مادة عمياه.

٣-كذلك بوحد كروتشه بين الخيال العقلي وبين
 التعبير عنه، فلا توجد صورة جميلة بدون ألوان ولا خطوط؛
 كما لا توجد صورة موسيقية بدون نغمات وتوافقات.

٤ ـ الفن لا يستغني عن صناحة فنية (تكنيك)، أي أن ثمة صعوبات فزيائية لا بد للفنان أن يتغلب عليها وهو بسيل التعبير عن العاطفة في عمله الفنى.

 هـ الفن لا يتوقف على المنفعة أو اللذة أو الأخلاق أو الدين أو السياسة أو الفلسفة، وإنما هو مستقل بذاته، وإلا لم يكن فناً.

٦ - الشعر هو الدرجة الأولى في الفن، وإنه لغة الأم لكل الجنس البشري، (دهلم الجمال بوصفه علم التعبير. . . ٥ ص ٣٠، باريس سنة ١٩٥٨). ولهذا يمكن أن يوجد الشعر، دون أن يوجد النثر، لكن لا يمكن أن يوجد النثر دون أن يكون الشعر موجوداً.

أما في الأخلاق فإنه ينقد مذهب المنفعة الماركسي، كها ينقد الصورية في الأخلاق عند كنت. والحكم الأخلاقي يقرر أن أمراً ما هو واجب لأنه ينطوي على قيمة عقلية كلية تنتسب إما إلى الجمال أو إلى الحق أو إلى المنفعة الاجتماعية.

#### مؤلفاته

#### A) Filosofia della spirito:

1. Estetica come scienza dell'espressione e Linguistica generale. Palermo, Sandrun, 1902.

Milano 1971.

- F. Capanna: La religione in B. Croce. Bari, 1965.
- S. Borsari: L'opera di B. Croce. Napoli, 1964.

#### كلفان

#### Jean Calvin

## مصلح ديني فرنسي.

ولد في نوايون Noyon (مقاطعة بيكارديا Picardie في شمال فرنسا الشرقي) في ١٠ يوليو سنة ١٥٠٩، وتوفي في جُنِف (سويسرة) في ٢٧ مايو سنة ١٥٦٤ وكان أبوه مندوباً Procureur كنبياً مكلِّفاً بالاشراف على ممتلكات الكنية في ذلك البلد. وفي سن الحادية عشرة دخل كلية الكايت Capet tes في بلده نوايون، حيث تعرف الى أبناء أسرة نبيلة في الاقليم هي أسرة Montmor de Hangestومع بعض ابناء هذه الأسرة انتقل إلى الدراسة في باريس وهو في سن الرابعة عشرة فدخلوا أولاً في كلية المارش Collège de la Marche حيث كان يوجد واحد من أشهر رجال التربية وهو ماتران كوردييه Mathurin Cordier فتعلم كاثمان على يديه اللغة اللاتينية، تلك اللغة التي سيكتب بها بعض مؤلفاته: ثم دخل بعد ذلك كلية مونتاجو Montaiguوكانت آنذاك من قلاع الدراسات الاسكلائية المتشددة، بما جعل أصحاب النزعة الانسانية برشقونها بسهام التهكم والسخرية، فقال عنها رابليه Rabelaisإنها وكلية القمل ومديرها نوثل بدييه Noël Bèdier هو الذي عمل على إدانة ارزمس ولوتر وغيرهما من والمراطقة،، وربما كان عنفه في إدانة مؤلفات هؤلاء المصلحين هو الدافع إلى تلاميذه لكى يقرأوا كتبهم!عل كل حال، أكب كلفان الفتي اليافع الطلعة على قراءة كتاب والأقوال؛ لبطرس اللومباردي، وبعض مؤلفات آباء الكنيسة، وخصوصاً أوغسطين ويوحنا الذهبي الفم. وبعد أن درس كلفان في كلية مونتاجو أربع سنوات، تركها، وذلك في سنة ١٥٤٨ وفي نفس الوقت دخلها مناصل ديني سينال شهرة واسعة بتأسيه الجمعية يسوعه (اليسوعيين) وهو اجناس دى لويولا الذي عاد جريحاً من معركة حصار بنبلونة Panpelune وكرَّس حياته للعذراء. ولكننا لا نعلم هل التفي الرجلان، أو تزاملا في الدراسة.

- Logica come Scienza del concetto puro; 1905;
   Bari, Latérza, 1908.
- Filosofia della pratica. Economia ed etica. Bari, Laterza, 1908.
- 4 Teoria e storia della storiografia Bari, Laterza 1917.

#### B) Saggi filosofici:

- Problemi di estetica e contributi alla storia dell Estetica italiana. Bari Laterza. 1917.
- La filosofia di Giambattista Vico. Bari, Laterza 1911.
- Saggio sullo Hegel seguito da altri scritti di storia della filosofia. Bari, Laterza, 1913.
- Materialismo storico e economia marxista, Palermo. 1900
- Nuovisaggi di estetica. Bari, Laterza, 1920.
- Etica e politica. Bari Laterza, 1931.
- Ultimi saggi. Bari, L aterza, 1935 e 1938.
- La Poèsia: introduzione alla critica e storia della poèsia e della letteratura. Bari, Laterza, 1936
- La stovia come pensiero e come azioné. Bari, Laterza, 1938

#### مراجع

- C. Castellona: B. Croce, il filosofo, il critico, lo storico. Bari, Laterza, 1936.
- -C. Castellano; L'opera filosofica, storicae literaria di B. Croce. Bari Laterza, 1942.
- F. Nicolini: Croce; Torino Utet 1962.
- E. Croce: Ricordi familiari. Firenze Vallecchi 1962.
- M. Corsi: Le origini del pensiero di B. Croce.
   Firenze, 1951.
- A. Lombardi: Lafilosofia di B. Croce, Roma, 1946.
- J. Lémerre: l'Esthétique de B. Croce, Paris 1936.
- V. Sainati L'estetica di B. Croce. Firenze, 1953.
- G. Sartori: La filosofia pratica di B. Croce, Firenze, 1954.
- M. Abbate: La filosofia di B. Croce e la Crisi della socièta italiana. Torino, 1955 c 1967.
- M. Bazzoli: Fonte del Pensiero Politico di B. Croce.

وكان أبو كلفان قد أراد أن يتخصص ابنه في دراسة اللاهوت، لكنه غير بعد ذلك رأيه وأراد منه دراسة القانون، فأدخل ابنه في كلية القانون في أورليان حيث كان يعلم أستاذ قانون عتاز هو بير دلتوال.Pierre de l'Estoile في خريف سنة قانون عتاز هو بير دلتوال Bourges لمواصلة دراساته في القانون على القانون الايطالي اندريا النشياني Andrea Alciati وأول ما Nicolas في عن لتوال الاتجان الفه Nicolas التشياني وتجديداته كذلك تعرف كلفان الى ملشيور فولمار Wolmar أستاذ اللغة اليونانية وكان من المشايعين لمارتن لوشر، وقد بدأ كلفان معه دراسة اللغة اليونانية.

وتوفي أبوه في مايو سنة ١٥٣١ فقطع دراسته في بورج وذهب إلى باريس حيث كان والتعليم الجديد، قد انتشر في مواجهة التعليم الاسكلائي في الجامعة. وهنا واصل دراسة اليونانية، وبدأ تعلم اللغة العبرية.

وفي أبريل سنة ١٥٣٧ نشر شرحه على رسالة الحلم De Clementia تأليف الفيلسوف الروماني سنيكا Seneca وقد كتبه كلثمان باللغة اللاتينية. ولا يكشف في هذا الشرح عن أية نزعة نحو الاصلاح الديني، بل فقط عن اهتمامه بالأدب اللاتيني، وعن ميل إلى المذهب الرواقي. وكانت البراسات الانسانية قد بدأت تلقى الرعاية من ملوك فرنسا خصوصاً بتأثير مرجريت دانجولم Marguerite d'Angoleme ، ملكة ناقار وأخت فرنسوا الأول ملك فرنسا الشهير. وحدث أن القى مدير جامعة باريس Nicholas Cop خطبة أشاد فيها بلوثر وحركته وكان كوب صديقاً لكلفان. فأمر الملك فرنسوا الأول بمطاردة البروتستنت، واضطر كوب هو وكاثمان إلى الفرار من باريس. ولجأ كلفان إلى مقاطعة انجولم Angouleme حيث كانت الحرية أوفر ونزل ضيفاً على Louis du Tillet وكان كاهناً قانونياً في كاتدرائية ومن أسرة نبيلة، ويملك مكتبة عظيمة أفاد منها كلقان طوال الأشهر العديدة التي أقامها ضيفاً على صاحفاء

أما تحول كلفان من الكثلكة إلى البروتستنية، وهو تحول مفاجى، كما صرح كلفان نفسه في « شرحه على المزامير» فقد تم على أبكر تقدير في سنة ١٥٣٨ وعلى اكثر التقديرات تأخيراً في سنة ١٥٣٤، وكانت السوربون قد أدانت مؤلفات لوثر، وأحرق أحد اتباع مذهب لوثر وهو Jean Vallière بتهمة اعتناقه لمذهب لوثر.

لكن أول بادرة تدل على اتجاه نحو اعتناق الاصلاح اللديني كانت تنازله عن جراياته bénefices في مايو سنة bénefices من زعاء دعاة الاصلاح الديني على مذهب لوثر. وصارت حياته في باريس عرضة للخطر، فسافر إلى بازل (سويسرة) مع صديقه النبيل Marianus فرحب به رجال الاصلاح الديني من أمثال Lucanius oswald, Myconius, Pierre Viret, Heinrich, Bullinger. Institutes. ومنا الف كتابه الرئيسي ونظم الديانة المسيحية . Swald, Myconius ونشره باللغة اللاتينية في سنة ١٥٣٦، وسرعان ما لقي نجاحاً وبنا بوصفه المتن المعتمد لحركة الاصلاح الديني الفرنسي. كبيراً بوصفه المتن المعتمد لحركة الاصلاح الديني الفرنسي. وفيه عرض رأيه في والوصايا العشره، وعقيدة الحوارين، والعشوس الزائفة، وأضاف فصلاً سادساً عن الحرية المسيحية والمعالمة المدنية.

وكان الدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، أن الملك فرانسوا الأول، ملك فرنسا، كان يسعى إلى عالفة أمراء المانيا، وأكثرهم كانوا قد اعتنقوا الاصلاح الديني. فأرسل سفيره Guillaune du Bellay إليهم ليشرح لهم أن الذين اضطهدهم فرنسوا الأول ـ لأسباب دينية في الحقيقة ـ لم يضطهدوا لاعتناقهم للبروتستنية، بل لأسباب سياسية. فأمام هذا الكذب المفضوح، عزم كلقان على الدفاع عن العفيدة هؤلاء الذين اضطهدهم وقتل منهم البعض الملك فرنسوا الأول. فألف هذا الكتاب للدفاع عن العقيدة التي من أجلها اضطهدوا وعذبوا وأحرقوا.

وكان هذا الكتاب كتاب حياته، أعني أنه ظل طوال حياته ينقع فيه ويزيد ويعدل خلال طبعاته المتوالية. لقد صدرت الطبعة الأولى في سنة ١٥٣٦ على هيئة كتاب صغير الحجم مؤلف من سنة فصول، يسهل تداوله خفية. أما في طبعة سنة ١٥٦٠ فقد تضخم جداً وصار مؤلفاً من ثمانين فصلاً ومقسماً إلى أربعة أقسام. ويتبين نمو الكتاب من عدد فصول مختلف طبعاته: ففي طبعة سنة ١٥٣٦ ٦ فصول، وقد طبعت في بازل وباللغة اللاتينية، والطبعة الثانية، اللاتينية أيضاً، طبعت في استراسبورج في سنة ١٥٣٩، وتقع في ١٧ أيضاً، طبعت في المتراسبورج في سنة ١٥٣٩، وتقع في ١٧ أيضاً. وقد قام كلفان هو نفسه بترجمة كتابه من اللاتينية إلى الطبعة الفرنسية، وصدر في لغته الفرنسية هذه ـ استناداً إلى الطبعة

اللاتينة الثانية ـ في سنة ١٥٤١، وصارت هذه الطبعة الفرنسين. الفرنسية حدثاً أدبياً هاماً في تاريح الأدب واللغة الفرنسين. فلأول مرة في تاريخ اللغة الفرنسية يصدر كتاب في اللاهوت باللغة الشبعية، أعني باللغة الفرنسية (وكانت تعتبر آنذاك لغة الشعب بالنسبة إلى اللغة اللاتينية، لغة العلماء). وفي سنة ١٥٤٣ ظهرت طبعة لاتينية ثالثة في ٢١ فصلاً، وقد ترجها في سنة ١٥٤٠ إلى الفرنسية، وتوالت الطبعات اللاتينية، المتلوة بترجمات فرنسية، بعد ذلك حتى كانت الطبعة اللاتينية بستجرة في سنة ١٥٥٩ (وترجمت إلى الفرنسية في سنة ١٥٥٩) وهي النهائية وكانت كما قلنا تحتوي على ثمانين فصلاً.

وغداة طبع الطبعة الأولى في بازل سنة ١٥٣٦ سافر كلفان هو وصديقه Du Thillet إلى ايطاليا عند دوقة فرارا Renée de Ferrare ، وهي ابنة ملك فرنسا لويس الثاني عشر.

ثم ترك ايطاليا عائداً إلى بلده الأصلي نوايون من أجل تصفية أملاكه نهائياً، ابتغاء أن يستقر بعد ذلك في بلد آمن مثل بازل أو استراسبورج. لكن القدر دَبّر أمراً آخر.

استمع إليه يقول عن نقسه آنذاك: ولما كان أقصر طريق يؤدي إلى استراسبورج، حيث كنت أود أن أقيم، مسدوداً بالحروب (الدائرة رحاها آنذاك)، فقد قررت أن أمر بجنيف مروراً عابراً لا ألبث فيه أكثر من ليلة واحدة. هنالك فطن أحدهم لوجودي في مدينة جنيف وأخبر الباقين. وكان مارك يفيض حاسة رائعة لنشر دعوة الانجيل، فبذل كل جهوده للاحتفاظ بي في جنيف، فلها أخبرته بأن لدي دراسات أريد أن اتفرغ لها، وأدرك أنه لا سبيل إلى اقناعي بالحسنى والرجاء، سأل الله أن يلعن راحتي والهدوء الذي أنشده والرجاء، سأل الله أن يلعن راحتي والهدوء الذي أنشده أن أهب للنجدة والمساعدة. فأخافتني كلماته وهرت كياني إلى درجة أنني تخليت عن عزمي على الرحيل، لكني شعرت بخجل جعلني لا أريد القيام بأية مهمة. ه

وهكذا اضطر كلقان إلى الاقامة في جنيف وترك الدراسات الهادئة، وإلى خوض المعركة المريرة التي كان يخوضها دعاة الإصلاح الديني على مذهب لوثر في مدينة جنيف وما حولها. وصارت هذه هي مهمته حتى الموت. ولما سجل اسمه في السجل المدني في مدينة جنيف، نسي الكاتب أن يسجل اسمه، وكتب فقط صفته: والفرنسيء ille

gallus، وقد بقي كلڤان في جنيف يعرف بـ وهذا الفرنسيء ولم يحصل على جنسية مدينة جنيف إلا قبل وفاته بأربع سنوات فقط.

وفي البداية أراد أن يظل مغموراً، ومجرد مستشار مغمور لفارل Farel وقيريه Viret. وكان فارل (12۸۹ - 12۸۹) مصلحاً دينياً سويسرياً درس في باريس، وتحول إلى البروتتنية، وفي سنة 1078 دافع في بازل عن ثلاثين قاعدة (أو قضية) بروتتنية. وبعد أن طرد مرتين من جنيف، عاد إليها مرة ثالثة في سنة 1078 وفي سنة 1070 أعلن مجلس مدينة جنيف اعتناقه لمذهب الاصلاح الديني. ولكن سرعان ما برز كلفان بسعة علمه في اللاهوت، وبمعرفته بالقانون. وتعاون ثلاثتهم على تنظيم كنيسة اصلاحية في جنيف، ووضع وتعاون ثلاثتهم على تنظيم كنيسة اصلاحية في جنيف، ووضع جنيف دينياً. وأدخل كلفان قواعد متشددة في الدين، مما أثار عنيقهم. وصدر هذا القرار في ٢٢ أبريل سنة 107۸ مدينتهم.

سافر كلفان إلى استراسبورج. وهنا أرغمه داعية الاصلاح الديني في استراسبورج، وهو Martin Bucer على البقاء وطلب منه أن يرعى طائفة البروتت الفرنسيين الذين الجأوا إلى تلك المدينة فراراً من الاضطهاد الشديد الذي لقوه في فرنسا. كذلك قام كلفان بالتدريس في المدرسة العليا التي اسسسها يعقوب اشتورم Sturm في سنة ١٩٣٨ وأصدر الطبعة الثانية المزيدة من كتابه الرئيسي: ونظم الديانة المسيحية، Institutes كها أصدر كتابه وتفسير الرسالة إلى أمر روماه.

وفي استراسبورج أيضاً كتب والرسالة إلى جاك سادوليه Jacques Sadolet وكان هذا الأخير كردينالاً، وسكرتيراً للبا، وأسقفاً لمدينة كربنترا Carpentras وكان قد كتب إلى أهالي جنيف يدصوهم إلى العردة إلى حضن الكنيسة الكاثوليكية فاستشار أهالي جنيف أهالي برن Bernc (عاصمة الاتحاد السويسري حالياً) في كيفية الرد عل دعوة سادوليه، فنصحهم أهل برن بأن يكلفوا كلفان بمهمة الرد. فكتب كلفان الرسالة التي أشرنا إليها.

وفي وسط هذه المشاغل تزوج كالهان، وأنجب من هذا الزواج ولداً واحداً في سنة ١٥٤٣، لكن هذا الولد لم يعش سوى بضعة آيام.

وفي سنة ١٥٤١ اشترك في المناقشات التي جرت في فرنكفورت وثورمس Worms، والتي دعا إليها الامبراطور شارلكان ليجتمع عمثلون عن الكاتوليك وعمثلون عن البروتستنت لمناقشة أمور الدين ابتغاء اعادة توحيد الكنيسة المسيحية، وهي مناقشات لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية شانها شأن كل المؤتمرات والمسكونية، التي عقدت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وفي جنيف كانت الأمور قد تحولت لصالح فارل وكلفان، إذ صار لانصارهما السيادة في المدينة، وطلبوا من فارل أن يدعو صديقه كلفان إلى العودة وتولي وظيفة راع لكنيسة جنيف الاصلاحية. لكن كلفان رفض في البداية، بيد أنه تحت الحاح متواصل من فارل قبل أن يعود وأن يتولى هذا المنصب. فعاد إلى جنيف وأصدر بعض والأوامر، ونشر كتابه والعقيدة على طريقة السؤال والجواب لسنة ١٩٤٧ع لدوراك وكانشيسم كلفان.

وهنا نصل إلى نقطة سوداء شائنة جداً في تاريخ حياة كلقان فقد اشتد في الأوامر والنواهي الدينية وتطبيقها حتى صار طاغية مستبداً باسم الدين في مدينة جنيف. وكان لا بد، تبعاً لذلك، من أن يرتكب جراتم شنيعة في حق حرية الضمير عند الأفراد. خصوصاً وقد غالى في القول بالقضاء والقدر السابق.

وأبشع جريمة ارتكبها كلقان في هذا المجال هي أمره باحراق الطبيب العظيم واللاهوتي المتحرر ميشيل سرقت Michel Servet.

ولد ميشيل سرقت، وهو أسباني، في مدينة تطيلة Tudela (في اقليم أرغون بشمال وسط أسبانيا) في سنة ما 1011، وعاش فترة طويلة في فرنسا وسويسرة طبيباً ولاهوتياً ملحوظ المكانة. وقد دُرَس الطب في باريس، واكتشف اللورة الدموية في الرئتين. أما في اللاهوت فقد ألف كتابين مهمين هما (1) وفي أغلاط التثليث؛ Christianismi (سنة ١٥٣١)؛ و٢) واستعادة المسيحية، Restitutio (سنة ١٥٥٣) وفي هذين الكتابين ينكر عقيدة التثليث كما ينكر الوهية يسوع المسيح. ودخل في مناقشات مع زعها الاصلاح الديني في موضوع التثليث: فجرى جدل بينه زبين ملانختون Melanchton وبوسر Bucer بينه

ويين كلفان مراسلات، وتحول الجدل بينها إلى مناقشات تدور حول معظم العقائد المسيحية، خصوصاً الوهية يسوع، وتعميد الاطفال, وقد نشر ثلاثين رسالة من رسائله إلى كلفان كملحق بكتابه الثاني «استعادة المسيحية».

ومنذ سنة ١٥٥٠، وذلك في كتابه ومبحث الفضائح،، أدان كلفان آراء سرقت وقال عنها إنها تلمّر المسيحية. ويقول ڤولتبر وآخرون إن كلڤان هو الذي لفت نظر محاكم التفتيش إلى خطورة وإلحاده سرقت، بدعوى أنه هو الذي حرض شخصاً بدعي Guillaumede Trieعل رفع شكوى إلى ديوان التغنيش في ليون Lyon ضرفت الذي كان يعمل آنذاك طبيباً في مدينة ثيين Viène (باقليم الايزير Isère في جنوب شرقى فرنسا). فقبض على سرقت وهو في فيين Viène وقدم إلى ديوان التفتيش واستجوب في أول يوم، لكنه هرب من سجنه في اليوم التالي: فحوكم غيابياً وأصدر قاضي التفتيش، واسمه Matthieu Ory حكماً غيابياً بإحراق سرقت على هيئة تمثال en effigie هو وكل نسخ مؤلفاته التي استولى عليها. أما سرقت نفسه، بلحمه ودمه وعظامه، فقد ظل يهيم على وجهه في أنحاء جنوبي وشرقي فرنسا طوال أربعة أشهر. ويسبب لا يعلمه أحد ذهب إلى جنيف، ودعاه حب الاستطلاع إلى الذهاب، في يوم الأحد ١٣ أغسطس سنة ١٥٥٣ إلى الكنيسة لسماع موعظة كالمان في كنيسة المادلين بجنيف، فتعرف عليه وبناء على اتهام سكرتير كلفان ويدعى Nicolas de la Fontaine قَبض عليه بدعوى أنه ملحد وأجريت له محاكمة تولاها قضاة مدنيون، لكن تدخل فيها كلفان خبيراً في الجانب اللاهوق منها. لكن القضاة كانوا مترددين، فقرروا استشارة الكنائس الأخرى في سويسرة، فجاء جوابها في ١٨ أكتوبر سنة ١٥٥٣ بالاجماع على إدانة سرقت. وفي ٢٦ أكتوبر أصدر عِلس مدينة جنيف قراراً بإحراق ميشيل سرقت. ومن الغربب أن المدافعين عن موقف كلَّفان الشائن المخزي هذا يزعمون أنه سعى لتعديل الحكم باحراق سرقت إلى الحكم بقتله بحد السيف!! وكأن في هذا الفارق ما يبيض صفحة كلَّمَان المُلطخة بالجريمة والعار إلى الأبدأ على كل حال أحرق ميشيل سرقت علناً في جنيف، وكان لكلقان الضلع الأكبر في جريمة إحراق هذا المفكر الحر العظيم والطبيب العبقري.

وقد وصف ڤولتير في كتابه وبحث في الأخلاق، (الفصل رقم ١٣٤) الدور الشائن الفظيع الذي لعبه كلفان في مصرع ميشيل سرقت \_ فقال:

كلثًان ٢٦٤

احينها كان عدوه (عدو كلفان، وهو سرقت) موثقاً بالأغلال، ظل كلفان يكيل له الشتائم ويأمر بالاساءة إليه بكل وسيلة يلجأ اليها الجبناء حينها يصبحون هم السادة. وأخيراً، بالضغط المستمر على القضاة وباستخدام ما له من ثقة عند من يرشوهم، وبالصياح ـ وجعل الآخرين يصيحون ـ بأن الله يطلب إعدام ميشيل سرقت، عمل كلفان على إحراق سرقت حياً. واستمتع بعذابه، وهو (أي كلفان) الذي لو كان قد وضع قدميه في فرنسا لكان قد أخرِق هو نفسه، وهو الذي طالما رفع صوته عالياً ضد كل الوان الاضطهادي.

ونقلب الآن هذه الصفحة الرهيبة الشائنة في حياة كلفان، ونذكر أنه في سنة ١٥٥٩ أسس أكاديمية جنيف، وعُين تيودور دي بز Théodore de Beze مديراً لها. وعن طريق هذه الاكاديمية صارت جنيف هي المركز العقلي للبروتستنية الناطقة باللغة الفرنسية. وتولى فيها كلفان تدريس اللاهوت.

وتوفي كالهان في ٧٧ مايو سنة ١٥٦٤ في مدينة جنيف التي صارت منذ ذلك الحين تقترن روحياً به حتى اليوم، ودفن في مقبرة الـ Plainpalais.

## آراؤه الفلسفية

أشار الباحثون في فكر كلفان إلى أنه تأثر بالرواقية، كها يشهد على ذلك شرحه على رسالة والحلم، لسنكاءكها تأثر بأفلاطون إذ هو يذكره في ١٨ موضعاً من كتابه ونظم العقيدة المسيحية، لكن ربما كان تأثره بالافلاطونية راجعاً إلى التأثير الكبر الذي كان للقديس أوغسطين في تكوين فكر كلفان.

والبعض يحدّد وفلسفته (إن جاز استعمال هذا اللفظ بالنسبة إلى أفكار كلفان) بأنها تقوم أساساً على إنكار ثلاثة مذاهب:

انكار مذهب المؤلمة Déisme ، الأنه يؤكد أن
 الكون يعتمد على الله اعتماداً تاماً.

 ۲ ـ انكار مذهب وحدة الوجود Panthéisme رأو الحلول، بتعبير أدق)، لأن كلفان يؤكد علو الله على الكون وشخصيته المتميزةعة.

 انكار حرية الارادة الانسانية والقول بالقضاء والقدر الشاملين كل أفعال الانسان.

ويقرر كلقان أن جماع حكمتنا يقوم في أمرين: الأول هو أننا بمعرفتنا بالله نحن نعرف أنفسنا. معرفتنا بالله لا تنحصر في توكيد أن الله موجود، بل تقوم خصوصاً في الاقرار بأن كل حكمة وعدالة وحقيقة فأن الله هو مصدرها، ومنه وحده ينبغي علينا أن نتلقاها. ولهذا يجب علينا أن نقر لله بكل فضل ونعمة، وأن نقر بأنه يعنى بنا، وأننا على علاقة مستمرة به. فماذا يفيد إله، مثل إله الأبيقوريين، لا يعنى بالبشر، ولا يتم بهم أدن اهتمام، بل يظل في تعطل وفراغ دام؟! ولهذا فأن معرفتنا بالله يجب أن تدعونا إلى حمده، وإخلاله، وبالجملة الى تقواه.

وتقوى الله ليس معناها مجرد الخوف منه، بل معناها أيضاً عبادته واطاعته. إن معرفة الله معناها \_ هكذا يقول كلفان \_ الإقرار بأنه وأبء لنا، ونحن أبناؤه.

ثم يتساءل كلقان: هل معرفتنا بالله فطرية فينا؟

أثير كثير من الجدل في سنة ١٩٣٤ حول هذه النقطة، أى اللاهوت الطبيعي القائل بأننا نعرف الله بالفطرة، بين لاهوتيين سويسريين كبيرين هما اميل برونر Emile Brunner في كتابه: والطبيعة واللطف الإلهي، وفيه يقرر أن ثمة نوعاً من المعرفة الطبيعية بالله \_ وبين كارل بارت Karl Barth الذي ردّ على كتاب برونر بكتاب صغير آخر بعنوان: «كلا!» Nein. وفيه ينكر كارل بارت كل معرفة بالله لا تأتى عن طريق الوحى الإلهي، أي عن طريق الله نفسه. وقد تناول هذه المشكلة عند كلفان عالمان أخران هما بيتر بارت Peter Barth (أخو كارل بارت) في كتابه ومشكلة اللاهوت الطبيعي عند كلَّمَان، وبير موري Pierre Maury في كتاب بنفس العنوان. ويتضح من هذين الكتابين أن كلفان يؤكد بدون أدني شك أن معرفة الانسان بالله معرفة فطرية في طبيعة الانسان. يقول كلَّقَانَ: ونحن لا نشك مطلقاً في أن لدى بني الانسان شعوراً بالألوهية في باطن نفوسهم، وبحركة طبيعته طبع الله في جميع الناس معرفة به. ولا توجد أمة، مهما بلغت من التوحش، ولا شعب مهها يكن غليظأ منوحشأ إلا وهو مقتنع اقتناعأ مغروزاً في طبعه أن ثمّ إلهاً، (الشذرة رقم ٦).

لكن كوننا نملك معرفة بوجود إله، ونستطيع أن نميز بين الخير والشر تمييزاً يتم بالفطرة قد أفسده ارتكاب آدم للخطيئة الأولى، فقد أفسدت على الانسان تصوره الفطري الحق للألوهية، وغطت على ضميره بغشاوة جعلته يسيء التمييز

بين الخير والشر. وهكذا لم يعد الانسان، بعد الخطيئة الأولى، قادراً على معرفة الله معرفة صحيحة. ولهذا كان لا بد له أن يسترشد بالكتاب المقدس، وأن تنزل روح الله فينا لتضىء لنا ما يشهد به الكتاب المقدس.

والله الحق في نظر كلفان حدو الخالق، بارى الكون وهو الحافظ له دائياً والحاكم لهذا العالم الذي خلقه. وهو يعنى بكل ما فيه، وعنايته تشمل كل جزئيات العالم. وقدرته ساهرة دائياً لا تأخذها سنة ولا نوم. وهو يحكم السموات والارض بعنايته، ويوجّه كل شيء بحيث لا يحدث شيء إلا بحسب ما قدّره وحدّده.

والنتيجة لهذا التصوّر هي أن الناس سيجدون العزاه في . كونهم لا يعانون شيئاً إلّا ما أراده الله لهم.

وقد هاجه خصومه على أساس أن هذا التصور للقدرة الإلهية الشاملة لكل ما يحدث في الوجود يؤدي إلى القول بأن الله هو فاعل الشرّ في العالم؛ ما دام كل شيء يحدث في العالم هو من فعل الله وحده. وهو اعتراض وجُّه الى كل الذين أكدوا أن الله فاعل كل شيء. وقد تخلص القديس أوغسطين من المشكلة بأن زعم أن الشر ليس بشيء، إنه عدم وجود، إنه عدم. وما هو عدم أو عدم وجود فلا فاعل له. إذن الله ليس هو فاعل الشر. لكن هذا التخلص لا يفيد، لأن الكتاب المقدس يؤكد أن الشر أمر ايجابي تترتب عليه نتائج ايجابية عديدة. إن الكتاب المقدس يقرر أن الشر عصيان لله، والعصيان أثر ايجابي. وقد صنع القديس توما الأكويني صنيع القديس أوغسطين فقال إن الشر عدم. لهذا لم يشأ كلَّمان أن يسايرهما في هذا الزعم، بل أقرّ بالحقيقة الواقعية الأليمة لوجود الشر والخطيئة. ببد أنه لا يقدم حلاً للمشكلة التي أثارها خصومه وأشرنا إليها في أول هذه الفقرة. وكل ما فعله هو أن تبرأ من التهمة قائلًا بعباراته الحادة دائياً: وإنها لفرية دنيثة نتنة أن أتَّهم بأني أجعل الله فاعل الخطيئة. صحيح أنني أقرر دائياً أنه لا يحدث شيء إلا بارادة الله؛ لكنني مع ذلك أوكد بأن ما يفعله الناس من شر هو مقود ومحكوم بالحكم السرى لله على نحو يجعله لا يشترك في شيء مع رذيلة الناس. وخلاصة مذهبي هي أن الله يدبر كل الأشياء بوسائل جيلة راثعة ولكنها مجهولة لنا وفقاً للأغراض التي يريدها، بحيث تكون إرادته السرمدية هي العلة الأولى لكل الأشيباء. واعترف بأن هذا سر غير قابل للفهم : أن يريد الله أمراً لا يبدو لنا معقولًا ومع ذلك أؤكد أنه ينبغي علينا الا نحرص كثيراً

على البحث في هذا الأمر، لأن أحكام الله هاوية سحيقة، (Calvin: Opuscules, p. 1767).

والأمر الثاني الذي يقوم عليه جماع الحكمة هو معرفة الانسان لنفسه بنفسه. ومعرفة الانسان لنفسه بنفسه مزدوجة: فهي أولاً معرفة ماذا كان عليه الانسان في قصد الله في الأصل؛ وثانياً هي معرفة ما آل إليه أمر الانسان بعد الخطيئة.

وفيها يتصل بالنقطة الأولى يؤكد كلفان ما أكده الكتاب المقدس (دسفر التكوين ١٤٧١) من أن الله خلق آدم على صورة الله نفسه. ومعنى هذا أن الانسان تلقى من الله الصفات التي تجعل منه شخصاً قادراً على أن يكون على علاقة مع شخص الله. إنه، أي الانسان، قادر على أن يكون في مواجهة الله، وأن يفكر أفكار الله، وأن يجب الله كها يجبه الله. وللإنسان إرادة تجعله يفعل بحرية ومهارة ما يريده الله. إن الانسان، حين كان في هذه الحالة الكاملة (قبل ارتكاب الحطيثة الأولى) كان حر الإرادة، ولو كان قد شاء أن ينال الحياة الدائمة لنالها. لكن لأن إرادته كانت سهلة التأثر بالخير وبالشر، ولأنه كان قليل الصبر والمثابرة، فإنه سقط في بالخير وبالشر، ولأنه كان قليل الصبر والمثابرة، فإنه سقط في الخطيئة عن نزق وطيش وخفة.

فعند كلقان إذن أن الانسان خُلق لكيها يكون في أنس ومشاركة مع الله وفي علاقة حية وإياه. لكن فراقه لله بما ارتكب من معصية وخطيئة قد قذف به بعيداً عن الله وأصابه بتشويه بالغ.

ومن ناحية أخرى علينا أن ننظر في حال الانسان ما بعد الخطيئة. إن الانسان بمعصيته قد بُعُذ عن الله، وهذا البُعد قد ألقى بالموت في نفسه (أو روحه)، وهذه الحال ستتوارثها ذرية آدم. وينعت كلفان الخطيئة الأصلية \_ خطيئة آدم \_ بأنها وفساد وراثي في طبيعتناه. وهذا الفساد شامل لجميع البشر في جميع الأزمان. يقول كلفان: وكل أجزاء الانسان، من المعقل حتى الإرادة، من النفس حتى الجسد \_ كلها دنسة ومملوءة بالشهوات و (الشذرة رقم ٢٠).

لكن كلفان يؤكد أن هذا الفساد لم ينشأ عن طبيعتنا الأصلية، وانما نشأ عهاجره عليها ارتكابها للمعصية الأولى.

لكن ماذا آلت إليه حرية ارادة الانسان التي كانت له قبل الخطيئة؟ وهل يستطيع بعد الخطيئة أن يختار هذا أو ذاك؟ ويجيب كلفان قائلاً: إن الانسان فقد حرية إرادته بسبب

الخطيئة، ولم تعد له حرية، بل صارعبداً serfarbitre ويستشهد كلفان بقول المسيح: ومن يرتكب الخطيئة يصبح عبداً للخطأ، لكن اذا حروك والابنه (=يسوع المسيح) فانك ستكون حراً حقاًه (انجيل يوحنا ۴٤،۸). لقد كان الانسان حراً قبل الخطيئة، لكنه فقد حريته بالخطيئة. ولن يسترد حريته إلا بفضل من الله وموهبة من لطفه. وإذن فإرادة الانسان أسيرة للخطيئة. والخاطيء لم يُسلب إرادته، وإنا سُلِب الإرادة السليمة. وهنا يستشهد أيضاً بكلمة للقديس برنار دي كليرڤو. يقول فيها: والإرادة من طبيعة الإنسان، لكن إرادة الشرهي من الطبيعة الفاسدة، وإرادة الخبر هي من اللطف الإلحيء (راجع شذرة رقم ٢٨ لكلفان).

# آراؤه في الأمور العملية

ولكلفان فتاوى شهيرة في بعض الأمور العملية، ومن أشهرها فتواه في شأن الربا. فنحن نعلم أن الربا عرم في اليهودية، كذلك يقول المسيح: «أقرضوا دون أن تتوقعوا شيئاً في مقابل ذلك» (انجيل لوقا: ٣٠٥٠). وهو نص غامض، لكن الكنية في العصور الوسطى جرت على تفسيره بمعنى أنه تحريم للقرض بالربا.

وقد أرسل مواطن فرنسي من برس Bresse اسمه Claude de Sachin يستفتى كلڤان في موضوع الاقراض بالربا. فقال كلمَّان في فتواه إن المسألة صعبة: لأن التحريم التام للإقراض بفائدة معناه فرض قيد أشد مما أراده الله؛ كما أن إباحة الاقراض بفائلة قد يؤدى إلى جشم بلا حدود. ثم إن قول المسيح السالف الذكر لا يعني تحريم الاقراض. وفي مواضع أخرى من والكتاب المقدس، ليس الإقراض في ذاته هو الممنوع، بل إساءة استعماله. وحتى لو صبح أن الاقراض بربا كان تحرماً على اليهود، فلا ينهض هذا حجةً، لأن أحوالنا \_ هكذا يقول كلقان في فتواه \_ السياسية والاقتصادية ليست هى نفس أحوال اليهود. ولهذا ينبغي الحكم على الاقراض بربًا وفقاً لقاعدة العدالة والانصاف. وهنا يضع كلقان استثناءات لتحريم الاقراض الربوي، منها: ألا يستغل القرض سوء حالة المقترض الفقير، وألا يضع المُقْرض شروطاً لا يقبلها هو نفسه لو كان في نفس الوضع الذي فيه المقترض.

وفي بعض شروحه على مواضع من الكتاب المقلس

يبيع كلقان الاقراض بفائدة بشرط ألا تكون الفائدة ربوية Usuraire وألا يُرهق الفقير وان يراعى فيه الاحسان والانصاف.

وفي هذه المسألة وأمثالها لا يتقيد كلثمان بالمنقول، بل يراعي الظروف الاقتصادية والأحوال الواقعية.

## نشرة مؤلفاته

نشرت طبعة كالملة المؤلفات كالقبان تحت عنوان: Joannis Calvini Opera quae supersunt Omnia عنوان: Baum, Kunitz et Reuss واشرف على نشرها Braunschweig (المانيا) في الفترة ما بين سنة راونشقيج Corpus في ٩٩ عجلداً ضمن مجموعة Reformatorun.

ونشر مراسلاته التي باللغة الفرنسية: ¡ Jules Bonnet Lettres françaises de Calvin, 2 Vols. Paris, 1864.

## مراجع

- Emile Doumergue: Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps, 7 volumes. Lausanne et Paris, 1899-1927.
- W. Walker: (tr. fr.) Jean Calvin, sa vic et son œuvre Genève, 1909.
- J.D. Benoît: Jean Calvin, la vic, l'homme et la pensée. Paris, 1934.
- J. Rilliet: Jean Calvin. Paris, 1963.
- Jean Cadier: Calvin, sa vie, son œuvre. Paris, P.U.F., 1967.

الكليات

#### Les Universaux

الكلي هو الذي يصدق على كثيرين. والكليات هي الأجناس والأنواع. وقد أثارت الكليات، منذ أفلاطون وأرسطو، مشكلة وجودها: هل هو في الأذهان فقط، أو في الأعيان أيضاً. وهي مشكلة ميت افيزيقية، ومنطقية، والستمولوجية، بل ولاهوتية معاً.

وهذه المشكلة تثير عدة مسائل، أهمها:

 ١ مسألة التصور: طبيعة التصور ووظيفته، طبيعة الجزئي وعلاقته بالكل.

٢ مسألة الحقيقة: معيار الحقيقة، والتناظر بين القول الشيء.

"مسألة اللغة: طبيعة العلاقات وعلاقاتها بالمدلولات.

وقد أثيرت مشكلة الكليات بصورة حادة واضحة منذ بداية العصور الوسطى، وانقسم المفكرون حيالها إلى مذهبين:

لا مذهب الواقعية realisme ومفاده أن الكليات لها وجود في الواقع، ووجودها أسبق من وجود الأشياء؛ إذ لا تفهم الجزئيات إلا بالكلي الذي تندرج هذه الجزئيات تحته. لكن ليس المقصود من هذا أنها مثل الأشياء الجسمانية أو الموجودات الموجودة في الزمان والمكان، وإلا لو كانت كذلك لكانت مثل هذه عَرضية وفائية.

ب مذهب الاسميين nominalistes وهم يقولون إن الكليات ليست موجودات واقعية، وأنها توجد بعد الأشياء. إنها بجرد تجريدات تستخلص من استقراء الجزئيات، وليس لها مقابل واقعى.

وعلى رأس مذهب الاسميين في العصور الوسطى روسلان Roscelin. بدأ روسلان من تعريف أرسطو للكلي بأنه المقول على كثيرين، واستخلص من هذا التعريف أن الأفراد هم وحدهم الموجودون في الواقع، أما الكليات (الأجناس والأنواع) فهي بجرد أسياه، ألفاظ تقوم مقام التصورات التي تحمل على كثيرين. فمثلاً اللفظ وإنسان، لا يدل على حقيقتين هما: حقيقة فزيائية للفظ نفسه، أي اللفظ وإنسان، بوصفه صوتاً أو نسمة صوت Batus vocis أي اللفظ انبعاث لصوت؛ وحقيقة عينية عسوسة هي أفراد بني الانسان.

وقد طبق روسلان مذهبه هذا على الثالوث المقدس في اللاهوت المسيحي. فيا دام الكلي لا يدل إلا على ذات معينة، فكذلك الأقانيم الثلاثة تدل على ثلاث ذوات عينية هي الشخاص (أقانيم) متميزة في الثالوث: الأب، الابن، الروح المقدس. فأكدأن ماهو حقيقي في الله إنما هو هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وانتهى من هذا إلى القول بأن الأقانيم الثلاثة (الأب، الابن، الروح القدس) هم ثلاثة جواهر substances كل منها متميز عن الأخر تماماً، وإن كانت قدرتها واحدة

وإرادتها واحدة. وقد هاجمه القديس أنسلم لهذا الرأي، وقال إن ذلك يفضى إلى القول بوجود ثلاثة آلهة.

ثم جاء بطرس أبيلارد فاخذ أولاً بمذهب روسلان، ولكنه عدَّله تعديلًا شديداً باعد بينه وبين الإسميين، وكوَّن ما سمى بذهب والتصوريين، Conceptualisme. بدأ أبيلارد بأن فند قول أرسطو إن الكلي يقال على كثيرين، وقرر هو أن لا تصور بحمل على كثيرين، بل كل تصور بحمل على نفسه وإنما الألفاظ هي التي يمكن أن تحمل على كثيرين ـ ثم يميز أبيلارد بين الكلي وبين حال الشيء: فمثلا والانسان، كلي، وهو ليس بشيء واقعي؛ لكن حال status الانسان شيء واقعي. كذلك: وفرس، لا يوجد، وإنما يوجد وحال فرس، أو وان يكون فرساًه. ولما كان يوجد عدة أفراد يشاركون أل وكونهم ناساً أو في كونهم أفراساً وفإن هذا الاشتراك يعبر عنه بعلامة صوتية هي اللفظ. واللفظ هو الذي يشترك فيه كثيرون. وينتهي إلى القول بأن الكلي ليس إلَّا لفظاً دالاً على الصورة المختلطة المستخلصة بواسطة الفكر بين كثرة من الأفراد المتشامين في الطبيعة والذين هم تبعاً لذلك في نفس والحاله.

ويأتي درونس اسكوت ليتخذموقفاً غالفاً لأسلافه هؤلاء فيقرر أن الكلي نتاج للعقل أساسه في الأشياء. ولهذا فإن الواقعي ليس في ذاته كلياً حالصاً، ولا جزئياً عضاً، بل هو مزاج من كليها. أما أنه ليس جزئياً عضاً فهذا يستنج من كوننا نستطيع أن نستخلص منه أفكاراً عامة (تصورات كلية). إذ لو لم يكن للنوع ضرب من الوحدة، فإن تصوراتنا لن تنطبق على شيء. وبالعكس، نجد أن الكلي النوعي، الموجود متفرقاً في مختلف الأفراد، يتبدى دائيًا وعليه طابع الفردية.

وإلى اسمية روسلان عاد أوكام، فقرر أن الأفراد هم وحدهم الموجودون، أما الحدود الكلية فهي بجرد أسياه وعلامات للدلالة على التصورات التي تولدها الجزئيات في عقل الإنسان. والعقل لا يعرف إلا الأفراد وصفاتها، وإن كان قادراً أيضاً على استعمال الحدود الكلية. إن الكلي لا يوجد إلا في ذهن الإنسان فقط، وليس له أي وجود خارج فكر الإنسان.

وفي العصر الحديث أنكر باركلي وهبوم حقيقة الكليات وقالا إن الكليات مستمدة من المدركات الحسبة percepts. esman, New York and London, 1971.

- R. I. Aaron: The Theory of Universals. New York, 1952
- M. de Wulf: Histoire de la philosophie médiévale, t.
   1, 6<sup>e</sup> éd., p. 143 et suiv. Paris, Vrin, 1934.

# الكم

## τοσδτης ; quantitas; quantiteé

الكم هو ما يقبل لذاته المساواة واللامساواة.

ويقسم الاسكلائيون في إثر أرسطو (وما بعد الطبيعة» م ف ١٣٠ ص ١٠٢٠ أ ٣٠٣٠؛ قارن شرح القديس توما على المقالة الخامسة من والميتافيزيقا،، الدرس ١٥٥). الكم إلى:

۱ ـ کم متصل ۲ ـ کم مقترن ۳ ـ کم منفصل

فالكم المتصل هو الذي تكون نهاياته واحدة؛ والكم المقترن هو الذي تكون نهاياته معاً؛ ومعنى هذا أنه للحصول على الكم المقترن يكفي التساوق، لكن للحصول على الكم المتصل لا بد أن تكون النهايات متحدة بحيث تكون وحدة طبيعية. والكم المتصل لا يكون إلا لجوهر واحد؛ بينها الكم المقترن يكون لجوهرين. والكم المتصل خط، أو سطح أو مقدار، بحسب ما يكون لدينا من أبعاد: بُعْد واحد، أو بعدان أو ثلاثة أبعاد. والكم المتصل يكن أن يكون معاً مثل الامتداد الجسمى، أو متواليا مثل الزمان.

أما الكم المنفصل فينشا عن تفسيم المتصل إلى أجزاء من نفس الطبيعة. إنه الكثرة المقيسة بواسطة الوحدة، وهو العدد العاد، أي العدد المجرد، مثل ٢، ٣، ٤، إلخ.

كذلك يميزون بين الكم بذاته perse والكم بالعَرض per accidens . فالكم بذاته هو الذي يعبر عن صفة خاصة بالشيء (مثل الطول والقصى). والكم بالعرض هو الذي يوجد في جسم (مثل البياض) وينقسم بحسب قسمة هذا الجسم، مثل الحركة والزمان.

والكم في المنطق صفة للأحكام من حيث ان الحمل يشمل كل أو بعض أفراد الموضوع. وتنقسم الأحكام من حيث الكم إلى: وما هي إلا نسخ باهتة من هذه المدركات الحسية. لكنه جاء كل من برترند رسل في مقال له نشر في «أعمال الجمعية الأرسطية» سنة ١٩١١ بعنوان: «الملاقات بين الكليات والجزئيات» وج. اي. مور وج. ف. استوت Stout في بحث مشترك بعنوان: «هل خصائص الجزئيات كلية أو جزئية؟» (نشر في أعمال الجمعية الأرسطية، مجلد ملحق برقم ٣ [١٩٢٣]) فأحيوا النزعة الواقعية في النظر إلى الكليات.

يرى رسل أن صنف الكليات هو مجموع صنف المحمولات وصنف الاضافات relations. ولما كمانت المحمولات والإضافات واقعية، فإن الكليات واقعية، فمثلاً حين أقول دأنا في الغرفة، فإن هذه الإضافة المعبر عنها باللفظ وفي، موجودة، لأنني أفكر فيها وبدونها لا أفهم معنى هذه الجملة، وإن كان وجودها ليس بنفس المعنى الذي لوجودي أنا ولوجود الغرفة. في الاصافات حقيقية واقعية اواعا، فإن الكليات حقيقية واقعية، لأن والكلي هو أي شيء يمكن أن تشارك فيه جزئيات كثيرة، (رسل: ومشاكل الفلسفة، ص

وينتهى رسل إلى القول بأن التقسيم إلى كليات وجزئيات تقيم نهائي. يقول: ولدينا إذن تقيم لكل الموجودات إلى صنفين: (١) جزئيات، لا تدخل في مركبات إلا بوصفها موضوعات لمحمولات أو حدوداً لإضافات، وإذا كانت تنسب إلى العالم الذي لدينا تجربة عنه، فإنها توجد في زمان، ولا يمكنها أن تشغل أكثر من مكان واحد في وقت واحد في المكان الذي تنسب هي إليه؛ (٣)كليات، يمكن أن تتخذ صفة محمولات أو إضافات في مركبات، وهي لا توجد في زمان، وليست لها علاقة بمكان واحد يمكن أن لا تشغله في نفس الوقت مع آخر. والسبب في النظر إلى مثل هذه القسمة على أنها لا مفر منها هو الحقيقة البينة بنفسها ألا وهي أن إضافات مكانية معينة تتضمن تنوعاً في حدودها، وأيضاً هذه الحقيقة البينة بنفسها الأخرى وهي أن من الممكن منطقياً للموجودات التي لها مثل هذه الإضافات المكانية. أن تكون غير متميزة تماماً من المحمولات، (أعيد طبع مقال رسل هذا في كتاب ومشكلة الكليات؛ نشر شارلز لاندسمن، ص ٣٥، نيويورك ولندن سنة ١٩٧١).

#### مراجع

- The Problem of Universals, edited by Charles Land-

- J. Wahl: Traité de métaphysique, Paris, 1953, pp. 268-280.

- T. Greenwood: «La notion thonuste de la quantité», in Rev. Univ. Ottawa, 1952, pp. 228-408.

# كُنْت

#### Immanuel Kent

أعظم فلاسفة العصر الحديث

#### حياته

ولد في مدينة كينجبرج Konigsberg في بروسيا الشرقية في ٢٧ أبريل سنة ١٧٧٤ وكان والده سرّاجاً مجتهداً في عمله، صدوقاً. أما والدته فكانتشديدة التدين، حريصة على سماع مواعظ فرانس شولتس مدير معهد فريدريك. ولهذا ألحقت ابنها بهذا المعهد في سنة ١٧٣٧، واستمر فيه حتى سنة ١٧٤٠؛ ثم التحق بجامعة كينجببرج في سبتمبر سنة واستظهر الكثير من نصوص الأدب اللاتيني الشعرية والنثرية. أما في الجامعة فقد حضر دروس مارتن كنوتسن في الفلسفة والرياضيات، وعاضرات شولتس في علم أصول الدين ودروس تسكه في الفزياء.

وتخرج كنت في الجامعة سنة ١٧٤٠. فاضطرته ظروفه المالية إلى العمل مربياً خصوصياً في بعض البيوتات. لكنه لما أشرف على الثلاثين قرر أن يتفرغ للدراسة الجامعية المالية، فحضر لشهادة الماجستير، وحصل عليها في المحالية، والمتافيزيقا، والرياضيات، والقانون الطبيعي، وعلم الانسان والجغرافيا المطبيعية. وظل مدرساً خس عشرة سنة، وأخفقت عاولاته ليكون أستاذاً عدة مرات، إلى أن خلا كرسي المنطق والمتافيزيقا فعين فيه كنت في ١٧٧٠/٣٢، واستمر فيه حتى ٢٩٧٠/٣٢، واستمر فيه

وفي سنة ۱۷۸۰ أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأكاديمي. ١-كلية ٢-جزئية ٣-مفردة ٤-مهملة

فالحكم الكلي هو الذي يتعلق فيه الحمل بكل أفراد الموضوع مثل: كل إنسان فان.

والحكم الجزئي هو الذي يتعلق فيه الحمل بجزء غير معين من الموضوع، مثل: بعض الورد أصفر.

والحكم المفرد هو الذي يكون فيه الموضوع وحدة لا تقبل الانقسام، مثل: سقراط فيلسوف.

والحكم المهمل هو الخالي من تحديد كم الموضوع فيه، مثل: الحُسّاد يعادون.

وفيها بعد الطبيعة يعد والكم، أحد المقولات الرئيسية في الوجود، وهو يدل على كل ما يتعلق بالامتداد والقسمة. وهو يتعلق بالمادة والجسم من حيث يقبل التكرار، ولا يتعلق بصفة الجسم أو نوعه.

وهاك بعض التعريفات التي قال بها الفلاسفة على مدى تاريخ الفلسفة:

الكم تحديد أولي للأشياء (أفلاطون).

 ۲: الكم هو الامتداد الذي بواسطته يمكن تقسيم الموجود الجسماني إلى أجزاء متجانسة (أرسطو)

٣ الكم هو وشكل forme والكيفيات الأولية، للأجسام؛ ويمكن أن يصير مقادير لا متناهية وغير قابلة للمقياس (جاليليوونيوتن).

الكم هو تعدد الشيء المتعقل بوصفه وحدة (كُنْت).

الكم هو تعدد الكيفيات (ليبتس، هيجل)

 الكم هو المُعْطى الأوليّ للمادة التجريبية (الفلسفة والفزياء المعاصرتان).

## مراجع

- J.G. Hibben: La Logica di Hegel, tr. ital., Torino, 1910, pp. 93- 116.
- B.Spaventa: Logica e metafisica, Bari, 1911, pp. 225-274.

وفي ٧ ديسمبر سنة ١٨٨٧ صار عضواً في الأكاديمية الملكية للعلوم في برلين.

وتولى عمادة كلية الأداب خمس مرات، وكان مديراً للجامعة مرتين كل مرة منها سننان

وتوفي في ١٧ فبراير سنة ١٨٠٤ ودفن في قبوالأساتذة في مقبرة جامعة كينجسبرج. ثم أنشىء له ضريح في سنة ١٨٨٠، وعلى جدار من جدرانه نقشت العبارة المشهورة التي كتبها في خاتمة كتابه ونقد العقل العمل، وهمى:

السهاء المرصّعة بالنجوم من فوقي والسانون الأخلاقي في باطن نفسي،

وفي سنة ١٩٣٤ أقيم له ضريح جديد. لكن في سنة ١٩٥٠، وبعد استيلاء روسيا على بروسيا الشرقية، سُرِق ناووس كنت ولم يعثر له على أثر بعد ذلك.

وقد حيكت أسطورة كاذبة عن تنظيم كنت مواعيد عمله اليؤمي وكأنه ساعة دقيقة.

#### فلسفته

كان كنت ذا نزعة عقلية تامة. ولهذا أحب العلوم الدقيقة أعني الرياضيات، والعلوم الطبيعية القائمة على التجربة والملاحظة، مثل الفزياء والفلك ونشأة الكون. لكنه اتخذ منها نقطة انطلاق لتكوين نظرة شاملة في الكون، أعني نظرة فلسفية نتظم المعرفة البشرية بعامة.

وفي سبيل ذلك، كان عليه أن يفحص عن حقيقة المعرفة الإنسانية. ومن هنا اهتم أيما اهتمام بنظرية المعرفة، أي : إلى أي مدى يستطيع عقلنا الوصول إلى إدراك حقيقة الكون والطبيعة والانسان؟ وما هي أدوات المعرفة الصحيحة؟ وما قيمة هفه الأدوات وأدوارها في تحصيل المعرفة الصحيحة؟.

وأدّى به ذلك إلى العناية بتحليل التصوراتBegnific أي المصانع العقل بالدور أي المصانع العقل بالدور الكامل في المعرفة الصحيحة، ورفض العاطّفة وما يصدر عنها من إدراكات، لأن العقل هو «القوة العليا في النفس، وسيكون من العبث إخضاعه \_ وهو «السيد الأكبر» \_ لـ «عهاء من العباطف والانفعالات، على حد تعبيره.

وإذا كان كنت قد عني بما سماه دنقائض العقل

المحضى فليس معنى ذلك أنه كان يؤمن بتناقض التفكير أو بالتفكير الديالكتيكي، كما سيفمل هيجل. وفي هذا قال في ونقد العقل المحضه (ص ٧٧٥): وإن إثارة العقل ضد نفسه، وتزويده بالأسلحة في كلا الجانبين، ثم بعد ذلك مشاهدة القتال العنيف بينها بهدوء واستخفاف هو أمرليس من شأن وجهة النظر الدوجماتيقية، بل يبدو عليه مظهر المزاج المشرير المحب للأذى».

ونظراً لإيمانه الشديد بقدرة العقل، فقد كان متفائلًا بإمكان معرفة كل شيء، وبأنه لا حدود تقف عندها المعرفة العقلية. ومن هنا جاء تفاؤله العقلي الشديد.

لكن كنت لم يكن وضعياً تجريبياً خالصاً، ولا مينافيزيقياً خالصاً، بل كان مزاجاً من كليهها: لقد أراد أن يضع حدًا للمينافيزيقا الدوجاتيقية (=التوكيدية) من ناحية، حتى تقوم المينافيزيقا على أساس علمي من المعرفة الصحيحة المعيدة عن الفروض غير القابلة للتحقق العقلي أوالتجريبي. لكنه، من ناحية أخرى، كان يشعر بنوع من الحنين إلى الإبقاء على بعض المعاني الأساسية في المينافيزيقا. وسعى لذلك جهده، لكنه لم يستطع الابقاء عليها إلا عن طريق الأخلاق. ومن هنا يمكن التحدث عن نوع من الازدواج في عقلية كنت: جانب عقلي صارم ملتزم بالبرهان العقلي والتجريبي) الدقيق، وجانب أخلاقي يُغلي عجالاً للأماني الإنسانية في ميدان الأخلاق.

والتطور الروحي لكنت قد مرّ بمرحلتين متمايزتين كل التمايز:

أ) المرحلة قبل النقدية
 (أ) المرحلة قبل النقدية

وأول أثر لكنت في المرحلة قبل النقدية في نظرية المعرفة هو كتابه: «ايضاح جديد للمبادىء الأولى للمعرفة المتافيزيقية» (سنة ١٧٥٥)، وفيه يتجل انتماؤه الواضح إلى مدرسة ليبتس وقولف. وهذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول في مبدأ (عدم) التناقض أو مبدأ الهوية، والثاني مبدأ العلة الكافية، والثالث بحث في مبدأين ناتجين عن مبدأ العلة الكافية.

والاتجاه العام للكتاب هو النزعة العقلية، سواء في المنهج، وفي الغاية. والهدف الذي يرمى إليه هو تقرير مذهب

من الحقائق العقلية الضرورية، فيتصور نظاماً هرمياً رأسه فكرة: الله، بوصفه ينبوع كل حقيقة، وفيه يوجد في الواقع كل ما يمكن تصوره. وبالمزج والتحديد والتعيين ينشأ عن تصور الله تصدر كل شيء معقول، كيا أنه عن الله يصدر كل الواقع عن طريق التحديد.

ويفترض كنت أن الأحكام كلها تحليلية، أي أن المحمول فيها متضمَّن في الموضوع. والقول يكون صحيحاً إذن إذا كان ثم هوية بين تصور الموضوع وتصور المحمول.

ويعرّف كنت مبدأ العلّية هكذا: لا بد للموجود الممكن من سبب سابق مجلّده.

وفي نظريته عن الله يقول: إننا إذا تصاعدنا في سلسلة العلل إلى العلة الأولى، فإنه لا مجال بعد لأي تصاعد. ويعترض على الحجة الوجودية لإثبات وجود الله لأنها تخلط بين المثالي الذهني وبين الواقعي. وبدلاً من الحجة الوجودية يأخذ بحجة أخرى مأخوذة من تصور الممكن.

والمؤلفات التي كتبها كنت في عامي ١٧٦٢ و١٧٦٣ تكون ما يسميه البعض باسم المرحلة التجريبية النزعة في داخل المرحلة قبل النقدية. وهذه الكتب هي:

١- دبيان ما في أشكال القياس الأربعة من تحذلق زائف،
 (سنة ١٧٦٢)

٢- ومحاولة إدخال تصور المقادير السالبة في الحكمة العالمية» (سنة ١٧٦٣)

٣- والبرهان الممكن البوحيد الإثبات وجود الله (١٧٦٣).

١٤ دبحث في وضوح مبادىء الـلاهوت الـطبيعي
 والأخلاق» (١٧٦٣)

والجديد في هذه الكتب بالنسبة إلى كتاب سنة ١٧٥٥ يتلخص في النقط التالية:

١- الوجود ليس عمولاً أو تحديداً وتعييناً لأي شيء.
 ولهذا لا يمكن أن يبرهن عليه على أساس تصوّرات، وإنما
 يدرك فقط بالإدراك الجــــي.

٦- التناقض المنطقي يختلف تماماً عن التنافر الواقعي.
 ٣- كذلك تختلف العلة المنطقية عن العلة الواقعية.

وهذه الأقوال الثلاثة، بالإضافة إلى التفرقة بين المنهج التحليل والمنهج التركيبي، تشير بوضوح قاطع إلى تطور فكر كنت في أتجاه النزعة التجريبية.

لقد سعى كنت في هذه المؤلفات الأربعة إلى الأخذ بالتجريبية، لكنه لم يصل فيها بعد إلى التجريبية، لأنه بقي عقل النزعة في نظريته في التصورات.

وإنما بلغ مرحلته التجريبية فيها تـلا عام ١٧٦٣ [ذ صار منذ ذلك الوقت برى أن العلّة تركيبية، وبالتالي تجريبية. وصار يؤكد أن التصورات البسيطة والامتثالات الأولية ومادة التفكير وما يرتبط بها من علل، ويسائط الإدراك الجسي-كلها يجب أن ندركها بواسطة التجربة.

والكتاب الأساسي في هذه المرحلة التجريبية هو: وأحلام صاحب رؤى مفسّرة باحلام ميتافيزيفية، (سنة ١٧٦٦). وفي هذا الكتاب يتساءل كنت: هل فقط النظام الصوري وعدم التناقض في التصورات هو ما يميّز الوجود الواعى عن الحُلْم؟ أو لا يمكن أن يكشف الحُلْمُ نفسه عن ارتباط باطن وعن ترابط منظم راسخ؟ وهل لا توجد أحلام للعقل؛ مثلما توجد أحلام للخيال؟ وينتهى كنت في جوابه عن هذا السؤال إلى بيان أن التجربة هي التي تفيد في معرفة الوقائم، لا البراهين العقلية القبلية، والأحكام التي تريد الظفر بالصدق الموضوعي يجب أن تكون تجريبية، وبالتالي تركيبية، ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام الرياضية، وكان كُنْت آنذاك يعتقد أنها أحكام تحليليقہ وفي هذا الكتاب أيضاً تبدو عند كنت لأول مرة أهمية ومملكة الغايات، الأخلاقية، فيقرر أنه من الأقرب إلى الطبيعة الانسانية وطهارة الأخلاق أن نقيم على أساس إدراكات النفس القوية ترقَّبُ عالم آخر، أولى من أن نقيم حسن سلوك النفس عل قيام عالم آخر قادم.

ولكن التحول الحاسم في تطور فكر كنت قد حدث، فيا يبدو، في سنة ١٧٦٩، ويبدو أن ذلك كان بتأثير هيوم، على خلاف في بيان ذلك شديد بين الباحثين. ذلك أن هيوم نبّه كنت إلى مشكلة الكلية والضرورة في الأحكام، وكان كنت حتى ذلك الحين يؤمن بأن التجربة تكفل كليها ولكن شكّ هيوم نبهّه إلى ما في هذا القول من خطأ أو مبالغة.

كان كنت في سنة ١٧٦٩ مشغولاً بمشكلتين هما: ١- مشكلة النقائض

٢\_ مشكلة الأصل في كل كلية وكل ضرورة في المعرفة .

وتوصل إلى حل المشكلتين عن طريق التمييز بين مادة التفكير وصورته، صورة الذهن Verstand من ناحية (المكان والرمان)، وصورة العقل Vernunft (العلق، الجرهس، الممكن، الضروري الغ) من ناحية أخرى. وكنت ميز غييزاً حاداً بين الذهن Verstand وبين العقل Vernunft على أساس أن والذهن هو ملكة إنتاج امتالات، أو هو تلقائية المعرفة وهو وملكة التفكير في موضوع العيان الجئي، بمعونة تصورات (هي المقولات) وأحكام وقواعد. أما العقل Vernunft فهو ملكة العمور (المشل بالمعنى الأفلاطوني) واللامشروط والشمولية. الذهن يتوجه إلى التجربة الجزئية، أما العقل فيتوجه إلى كل التجربة، إلى المطلق. ومن حيث الترتيب التصاعدي فإن العقل أسمى من الذهن من حيث هما ملكتان للمعرفة.

وفي سنة ١٧٧٠ ألف كنت ما عرف باسم ورسالة سنة ١٧٧٠ع للحصول على درجة الأستاذية، وموضوعها وصورة العالم المحسوس والعالم المعقول ومبادئهماه. وهذه الرسالة تمثلُ في تطور فكر كنت، نقطة وصول ونقطة انطلاق في آن معاً: فهي تختم المرحلة قبل النقدية، وتمهد للمرحلة النقدية وفيها تخطيط لمذهب فلسفى صوري يختلف في بعض النقط المهمة عها سيكون عليه مذهب كنت فيها بعد. دوهي تقرر إمكان معرفة الأشياء نفسها من التصورات، وتضمن للذهن علاقة مباشرة بالأشياء، لا علاقة غير مباشرة عن طريق الظاهرة. وشروط المعرفة الحسية ليست بعد أساس المعرفة الموضوعية كلها، بل هي بالأحرى عقبات في سبيل الوصول إلى ما هو واقعى، كما هو في ذاته». (ريل: والنقدية الفلسفية، جـ ١ ص٧٦٥). ووالرسالة، مصوغة بصيغة دوجماتيقية (قطعية) تقريرية خالصة، ويتجلى فيهاهذا الطابع أكثر بما يتجلى في سائر كتب كنت. وهذه والرسالة عدف إلى البرهنة على هذه القضية وتنميتها، وهي أن تصورات الفكر مستقلة عن قوانـين العيان، وأن ما لا يخضع لقوانين المعرفة العيانية، وإن كان غير ممكن امتثاله فإنه ليس لذلك غير عكن أو متناقضاً.

ويميز كنت بين العالم المحسوس والعالم المعقول، ويقرّ برجود كليهها. والعالم المحسوس له شكله ومبادئه، وهو يتضمّن وجود عالم معقول، هو عالم والنومينات، noumènes أو الأشياء في ذاتها.

والمبادى، الصورية لعالم الظواهر اثنان: الزمان والمكان.

وفكرة الزمان ليست معطاة، بل تفترضها الحواس، لأن ما يقع تحت الحواس لا يمكن امتاله إلا معاً أو متوالياً، أي عن طريق فكرة الزمان، وليس التوالي هو الذي يلد فكرة الزمان، بل هو يبب به. وهكذا فإن فكرة الزمان، كما لو كانت متحصلة من التجربة، سيئة التحديد جداً: سلسلة الحاضرات التي يوجد بعضها يعد بعض، لأنني أجهل معنى كلمة وبعد، إذا لم يكن عندي أولاً فكرة الزمان، إذ الأشياء يكون بعضها بعد بعض إذا كانت توجد في أزمئة غتلفة، كذلك تكون في حالة معية الأشياء التي توجد في نفس الزمان.

وفكرة الزمان مفردة، وليست عامة، لأن زماناً ما لا يمكن أن يفكر فيه إلاّ على أنه جزء من زمان وحيد، هائل، هو هو. وفكرة الزمان عيان، ولما كانت متصوّرة قبل كل احساس بوصفها شرط العلاقات التي تتجل بين المحسوسات، فإنها ليست عياناً من أصل حِسّي، بل عيان محض.

والزمان كم متصل، ومبدأ لقوانين الاتصال في حركات فون.

والزمان ليس موضوعياً ولا واقعياً، وليس جوهراً، ولا عرضاً، ولا إضافة (نسبة)، بل شرط ذاتي subjective ضروري وفقاً لطبيعة العقل الانساني من أجل التنسيق بين المحسوسات أيًا كانت وفقاً لقانون معين، وهكذا هو عيان عض

والزمان إذن هو مبدأ صوري للعالم المحسوس، أوليُّ أولية مطلقة.

وبالمثل يقول كنت عن المكان. وسنرى تفصيل قوله في الزمان والمكان في كتابه ونقد العقل المحض،

# (ب) المرحلة النقدية

ذلك هو تطور فكر كنت قبل أن يقوم بنقد العقل؛ وقد رأى في سنة ١٧٧٠ أنه لا بد من الفحص عن العقل المحض، لبيان طبيعة المعرفة النظرية، والمعرفة العملية من حيث هي عقلية فقط. فأكب عل هذا الفحص، ولم يفرغ منه إلا في سنة ١٧٨١، حينما أصدر كتابه الرئيسي: ونقد العقل المحض، (ربجا، سنة ١٧٨١). ومعنى نقد العقل هو الفحص

عن قدرة العقل بوجه عام فيها يتعلق بكل المعارف التي يطمح إلى تحصيلها مستقلًا عن كل تجربة. والعقل المحض هو العقل وهو يفكر غير مستعين بالتجربة. فكلمة (محض) يقصد جا: المحض من النجربة والملاحظة أي الخالي من كلتيهيا، أي العقل الذي يعتمد على ذاته فقط دون الاستعانة بالتجربة والملاحظة. فنقد العقل المحض هو الفحص عن نظام الأسس القبلية ومقتضيات العلم السابقة، التي بفضلها تتم المعرفة العلمية، وذلك ببيان استعمال هذه الأسس القبلية والمقتضيات السابقة في التجربة وتحديد قيمتها في ضمان صحّة التجربة. والمنهج الذي يستخدمه العقل في نقده لنفسه هو المنهج المتعالي، الذي بموجبه ينبين ما في العقل المحض من شكوك وقوانين. والمتعالى transzendental هو المتعلق بشروط إمكان التجربة، ويقيمة ما هو قبل بالنسبة إلى التجربة وموضوعاتها. والمتعالى هو السابق على التجربة، ولكنه داخل نطاق العقل. والفلسفة المتعالية هي علم إمكان المعرفة التركيبة القبلية. إنها لا تبحث في الموضوعات، بل في الأصول التي عنها تنشأ المعرفة قبلياً، وحدودها.

ويتفرع نقد العقل المحض إلى:

١- الحساسية المتعالية

٧- المنطق المتعالي، ويشمل:

(أ)التحليلات المتعالية

(ب) الديالكتيك المتعالي

٣\_ علم المناهج المتعالي.

أما الحساسية المتعالية فهي علم كل مبادىء الحساسية القبلية (أي السابقة على النجربة).

والتحليلات المتعالية هي العلم الباحث في عناصر المعرفة المحضة للذهن والمبادىء التي بدونها لا يمكن التفكير في أيّ موضوع. إنه تحليل لمجموع معرفتنا قبلياً إلى عناصر معرفة الذهن المحضة.

ولما كان الديالكتيك هو منطق والظاهرة، فإن الديالكتيك المتعالي هو العلم الباحث في تجاوز العقل لحدود التجربة ابتغاء تحديد الموضوعات بوجه عام بوصفها أشياء في ذاتها، مع أنها ليست معطاة في التجربة. إنه فن سوفسطائي يكشف لنا عن العلامات والقواعد التي بها نتعرف سوء استعمال العقل لمعايير الحقيقة. وفائدته أنه يعين على وتطهيره الذهن.

وعلم المناهج المتعالي هو علم تحديد الشروط الشكلية لنظام كامل للعقل المحض.

ومن المعاني التي يميّز بينها كنت: العقل Verstand والذهن Verstand فالعقل في مقابل الذهن، أو العقل بالمعنى الأضيق: هو ملكة المعرفة العليا، ومهمته أن يُدْرِج، تحت الوحدة العليا للتفكير، ما هيّاه الذهن. إنه ملكة المبادىء، وملكة استنباط الخاص من العام. أما الذهن فهو ملكة إنتاج الاستالات، أو ملكة تلقائية المعرفة. وهو ملكة التفكير في موضوعات العيان الجسّي. إنه ملكة معرفة بواسطة تصورات، معرفة ليست عيانية، بل تصورية.

لقد رأى كنت أن الموقف حيال نظرية المعرفة كان موزعاً بين تيارين: تيار النزعة العقلية، الذي يرى أن الحقائق المتعلقة بالطبيعة وعا فوق الطبيعة إغا تدرك بالعقل وحده، مستقلاً عن التجربة الحسية؛ والثاني تيار النزعة التجريبة، وهو يرى أن التجربة الحسية هي ينبوع كل الحقائق والتصورات. ومن ناحية أخرى رأى كنت المعرفة الرياضية تتقدم باطراد ويقين. لهذا تساءل: هل يمكن المينافيزيقا أن تصبح عليًا قائيًا على أسس يفينية وأن تتقدم باستمرار كها هو الشأن في الفزياء والفلك والرياضيات؟.

ومن هنا كان كتاب ونقد المعقل المحضى، بحثاً في المتافيزيقا لأنه بحث في نظرية المعرفة وفيه يحاول أن يبين فساد كلا التيارين: النزعة المعقلة والنزعة التجريبية: الأولى لتجاوزها حدودها، والثانية لقصورها، فالأولى تجاوزت حدود المعقل وطاقاته فادّعت إمكان الوصول إلى إثبات كيانات لا يمكن بطبعها أن تكون موضوعات للتجربة، مثل: الله، الحرية الانسانية، خلود النفس. والثانية قصّرت باقتصارها على معطيات التجربة الجسّية، ولم تدرك وجود مبادىء متعالية هي الإطارات التي لا بد لمعطيات الحسّ من اللخول فيها كي تصبح مدركات.

فاكتشف كنت وجود أحكام ليست تجريبية، ولا تعليلية، ودعاها باسم الأحكام التركيبية القبلية: هي تركيبية لان محمولاتها غير متضمّنة في موضوعاتها، وهي قبلية لانها ليست مستمدة من التجربة. فمثلا: ٧+ ٥-١٣ ها هنا حكم تركيبي، لأن ١٢ غير متضمّنة في ٧ وه. كذلك: المثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين: ها هنا حكم تركيبي لأن كون زوايا المثلث تساوي قائمتين غير متضمن في مفهوم

كُنْت

المثلث وهو أنه سطح مستو محاط بثلاثة مستقيمات متقاطعة مثنى مثنى .

ورأى كنت أن مشكلة المينافيزيقا هي مشكلة أي علم، أعنى: كيف يمكن أن تكون مبادئها ضرورية وكلية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتضمن علمًا بالواقع، وتزوّد الباحث بإمكان المزيد من المعرفة أكثر مما يعلم؟ وتبين لكنت أن الجواب عن هذا السؤال يكمن في الأحكام التركيبية القبلية.

ومشكلة الأحكام التركيبية القبلية تظهر في ثلاثة ميادين: في الرياضيات، والفزياء، والميتافيزيقا. ومن هنا انقسم القسم الأول من ونقد العقل المحض، بحسب هذه الميادين الثلاثة إلى:

له الحساسية المتعالية: وفيه يبين أن الرياضيات تتناول بالضرورة الزمان والمكان، وهما شكلان أوّليان للحساسية الإنسانية يحددان كل ما يدرك بالحواس.

بد التحليلات المتعالية: وهي الجزء الاساسي في هذا الكتاب وأصعب أقسامه. يقول كنت في هذا القسم إن الغزياء قبلية وتركيبية، لأنها في ترتيبها للتجربة تستخدم تصورات من نوع خاص. وهذه التصورات ويسميها: ومقولاته لا تستخلص من التجربة، بل تتين في التجربة، ومكن اكتشافها ولهذا فإنها قبلية أو عضة وليست تجريبية، وعكن اكتشافها وتصنيفها بالفحص الدقيق عن الأشكال المنطقية للأحكام التي نطلقها على الموضوعات في العالم. إنها ترجع إلى إطارات المعرفة.

جـ الديالكتيك المتعالي، وفيه يفحص عن الأحكام التركيبية القبلية في المتافيزيقا. لقد رأى أن الوضع ها هنا هو على عكس ما هو في الرياضيات والفزياء. ذلك أن المينافيزيقا تقطع نفسها عن التجربة الحسية بمحاولتها تجاوزها، ولهذا السبب تعجز عن الوصول إلى حكم تركيبي قبلي حقيقي.

وقد لخص كنت نقد المعرفة في هذه العبارة البليغة: وكل معرفة إنسانية تبدأ بعيانات (حسية)، وتسير من ثم إلى تصورات، وتنتهي بأفكاره. وهذه العناصر الثلاثة المتميزة تناظر ملكات النفس وهي: الحساسية، الذهن، العقل. وكل واحدة من هذه الملكات لا تزود بمادة المعرفة، فكلها أشكال خالية، ومجرد وظائف تركيبية. إنما المادة تأتي من المعطبات الحسية الفامضة المشتة المختلطة.

وفي القسم الثاني من كتاب دنقد العقل المحضه وهو لا يمثل إلا سدس الكتاب من حيث عدد الصفحات يبحث فيها سماه بدالنظرية المتعالية للمنهج الوعلم المناهج المتعالية ويقصد به تحديد الأحوال (أو الشروط) الشكلية لنظام تام للعقل المحض.

## أ) الحساسية المتعالية:

الحساسية هي قدرتنا على قبول الامتثالات بفضل الكيفية التي بها نتأثر بالموضوعات. فبواسطة الحساسية تعطي لنا موضوعات، وهي وحدهاالتي تزودنا بالعيانات. والحساسية المتعالية هي دعلم كل مبادئ، الحساسية القبلية و.

وثمّ شكلان عضان للعيان الحسي، هما مبدآن للمعرفة القبلية، وهما: المكان والزمان. فيا المكان، وما الزمان؟ هل هما موجودان حقيقيان واقعيان؟ هل هما مجرد علاقات بين الأشياء، لكنها علاقات من ذلك النوع الذي به لا تكفّ عن البقاء بين الأشياء حتى لو لم تعاين؟ أو هما بحيث لا يتوقفان إلاّ على شكل العيان، وتبعاً لذلك على التركيب الذاتي لعقلنا، الذي بدونه لا يمكن نبة هذه الصفات إلى أي لعقلنا، الذي بدونه لا يمكن نبة هذه الصفات إلى أي شيء؟.

# للفحص عن ذلك، لنبحث في المكان:

1- إن المكان ليس تصوّراً تجريبياً مستمداً من التجارب الخارجية ، ذلك أنه لكي نعزو بعض الإحساسات إلى شيء خارجي عيني ، ولكي, غتثل الأشياء بوصفها في الخارج بعضها عن بعض وإلى جوار بعض أي ليس فقط بوصفها متمايزة ، بل وأيضاً بوصفها موضوعة في أماكن مختلفة ، يجب أن نضع امتثال المكان على أنه أساس . وعلى هذا فإن امتثال المكان لا يمكن أن يستمد بالتجربة من العلاقات بين الظواهر الخارجية ، بل إن التجربة الخارجية نفسها ليست ممكنة إلا بواسطة هذا الامتثال .

٣ـ المكان استثال ضروري قبلي يقوم أساساً لكل
 العيانات الخارجية، فلا يمكن أبدأ تصور عدم وجود مكان.

٣) وعلى هذه الضرورة القبلية يقوم اليقين الضروري
 لكل المبادى، الهندسية، وإمكان تركيبها القبل.

إلكان ليس مدركاً تصورياً منطقياً، أعني تصوراً
 كلياً للعلاقة بين الأشياء بوجه عام، بل هو عبان محض.

٥) المكان يُمتثل على أنه مقدار لا متناه.

وكنت يسمي ما ذكرناه حتى الآن العرض الميتافيزيقي لفكرة المكان. لكن إلى جانبه يوجد العرض المتعالي لتصور المكان. وواقصد هكذا يقول كنت بالعرض المتعالي: تفسير أي تصور منظوراً إليه على أنه مبدأ قادر على تفسير امكان معارف أخرى تركيبية قبلية، ولهذا نتائج هي:

أولاً أن المكان لا يمثل خاصية للأشياء في ذاتها.

ب) وثانياً أن المكان ليس إلا شكل كل ظواهر الحواس
 الخارجية، أعني الشرط الذاتي للحساسية الذي به يمكن وجود
 عيان خارجي. ولهذا نحن لا نستطيع التحدث عن المكان،
 والوجود الممتد الخ إلا من وجهة نظر الانسان.

وبالمثل ينقسم عرض فكرة النزمان إلى نوعين: ميتافيزيقي، ومتعال:

في المرض الميتافيزيقي يتبين لنا أن:

الزمان ليس تصوراً تجريبياً مستمداً من تجربة ما.
 والزمان امتثال ضروري يقوم بدور الأساس لكل

العيانات. والظواهر لا تُدُرك بدون تصور زمان، لكن الزمان يتصور زمان، لكن الزمان يتصور زمان، لكن الزمان يتصور بدون ظواهر. ولهذا فإن الزمان مُعلى قبل أن تزول وحده يكون محكناً كل واقع للظواهر. ويمكن أن تزول الظواهر كلها، لكن الزمان نفسه (بوصفه شرطاً عاماً لإمكانها) لا يمكن أن يزول.

٣) وعلى هذه الضرورة القبلية يقوم إمكان المبادىء الضرورية اليقينية الخاصة بعلاقات الزمان أو بعلاقات بدييات الزمان بوجه عام. وليس للزمان غير بُعْدٍ واحد: فالأزمنة المختلفة ليست معاً، بل متوالية، بينها الأمكنة المختلفة ليست متوالية، بل معاً.

إن الزمان ليس مدركاً تصورياً منطقياً، بل هو شكل عض من العيان الحسي.

 ولا نبائية الزمان لا تعني شيئاً أكثر من أن كل مقدار معين من الزمان لا يكون عمكنا إلا بتحديدات في الزمان الوحيد الذي يستخدم أساساً له.

ومن العرض المتعالي للزمان يتبين:

١- أن الزمان ليس شيئاً موجوداً في ذاته.

لا أن الزمان ليس شيئاً آخر غير شكل الحس الباطن،
 أعني شكل عياننا الانفسنا ولحالنا الباطنة.

٣- والزمان هو الشرط الشكلي القبلي لكل الظواهر بعامة.

وفي نظرة كنت أن للزمان حقيقة تجريبية، لكن ليس له حقيقة مطلقة: انه ليس إلا شكل عياننا الباطن والزمان ليس تصوراً تجريبياً، لأن التجربة نفسها تفترض مقدماً المعية أو التوالى.

والزمان والمكان معاً هما مصدران للمعرفة منهانمتتح قبلياً معارف مختلفة تركيبية.

### ب) التحليلات المتعالية

التحليلات هي تقسيم كل معرفتنا القبلية إلى العناصر التي تتألف منها المعرفة المحضة للذهن وفي هذا ينبغي الانتباه إلى النقط التالية:

 ۱- أن تكون التصورات تعسورات عضة وليست تجريبية ١

 ٢- أن تنتسب لا إلى العيان والحساسية، بل إلى الفكر والذهن؛

٣- أن تكون تصورات أولية متمايزة تماماً عن
 التصورات المشتقة أو من تلك المؤلفة منها؛

إ- أن تكون لوحتها تامة، وأن تشتمل على كل ميدان
 الذهن المحض.

والبحث في هذا ينقسم إلى بابين: 1- تحليل التصورات ٢- تحليل المبادئ.

ويقصد من تحليل التصورات تقسيم قدرة الذهن لتمرُّف إمكان التصورات القبلية، وذلك بعملية عمادها البحث عنها في الذهن وحده وكأنه موطن ميلادها، وتحليل الاستعمال المحض للذهن، بوجه عام.

ولوصرفنا النظر عن مضمون الحكم بوجه عام، ونظرنا فقط في شكل الذهن، فسنجد أن وظيفة الفكر في هذا الحكم يمكن أن ترجع إلى أربعة أقسام، وكل واحد منها يتألف من ثلاث لحظات، على النحو التالى:

٤ الجهة: الأضافة: الكيف: الكم: احتمالي حملي موجب کلی شرطى متصل نقريري سالب جزئي شرطى منفصل لا محدود ضروري مفرد

وقد لوحظ أن كنت قد أضاف في بابي الكم والكيف حالة ثالثة لا وجود لها في الواقع، وفسر البعض ذلك بأنه نشأ عن أسباب سيمترية، أي للتناظر بين الأبواب الأربعة. ولكن كنت رد على هذا الاعتراض بأن ميز بين الحكم المفرد والحكم الكلي، كما ميز بين الحكم الموجب والحكم اللاعدود وهو الحكم السالب فو المحمول السالب مثل: النفس ليست الحكم السالب ثو المحمول السالب مثل: النفس ليست مائتة.

ووفقاً لأنواع الأحكام، وضع كنت لوحة مقولات، أي لوحة تصورات محضة للذهن تنطبق قبلياً على موضوعات الميان بوجه عام. وهاك هذه اللوحة:

ا ٢ ٣ ٢ في الكم: في المكيف: في الإضافة: في الجهة: الموحدة الواقع الجوهر والمَرَض الإمكان الكثرة السلب العلة والمعلول الوجود الشمول التحديد التبادل الضرورة

وتلك هي قائمة كل التصورات المحضة للتركيب، والتي يحتوي عليها الذهن قبلياً، ويفضلها وحدها يكون الذهن محضاً، لأنه بفضلها وحدها يمكنه فهم شيء ما في مختلف العيان، أي أن يفكر في موضوع ما.

وميزة لوحة المقولات عند كنت أنها منظمة بدقة وفقاً لمبدأ: فالطرف الأول من كل ثلاث يعبّر عن شرط، والثاني عن مشروط، والثالث عن التصور الناشىء من الجمع بين الشرط والمشروط. فمثلا: الوحدة شرط الكثرة، والكثرة مشروطة بالوحدة، والشمول هو الجامع بين الوحدة والكثرة.

وإذا قارنا بين لوحة الأحكام ولوحة المقولات لوجدنا فوراً الرابطة الوثيقة جداً بينهها. واستنباط المقولات إما أن يكون مينافيزيقياً، وإما أن يكون متعالياً:

۱- فالاستنباط المتافيزيقي للمقولات يقرر أن هذه التصورات ليست مستمدة من التجربة، ولا من المذهن المنطقي، بل مصدرها القبل هو في قوانين ذهن خاص، وظيفته الخاصة هي إصدار أحكام وجود.

لاستنباط المتعالي للمقولات فيجب عليه أن بين مشروعية هذه التصورات، كها أن العرض المتعالي في الحساسية قد برر القيمة الموضوعية لشكلي الزمان والمكان القبلين.

ولما كانت العيانات الوحيدة الموفورة للذهن هي من

أصل حِسّي، فإن معرفتنا تبقى محصورة في عالم التجربة. فإذا زالت العيانات، لم تقد المقولات غير أشكال خاوية لا موضوع لها.

ولكي تنطبق المقولات على الظواهر لا بد من وسيط هو الحيال؛ ذلك أن الحيال حسّي، لأن الصور التي يزودنا بها هي دائيًا في المكان والزمان. لكن الحيال، من ناحية أخرى، تلقائي، ومُنتج، أعني أنه يمكنه، قبلياً ووفقاً للمقولات، أن يخلق اسكيمات، هي بمثابة رموز يمكن أن تترتب تحتها العيانات الحسية. فمثلاً نحن لا نستطيع التفكير في دائرة دون أن نرسمها في ذهننا، أو أن نفكر في الزمان دون أن نرسم مستقياً خيالياً، أو في الكم دون أن نتصوره عدداً. الخ.

وثم من الاسكيمات بقدر ما هنالك من المقولات: 1- فمقولات الكم اسكيمها هو العدد 2- ومقولات الكيف اسكيمها هو الواقعية في الزمان،

وثم فرعان من موضوعات المعرفة هما: الظواهر، والأشيام في ذاتها. أما الظواهر فهي والمظاهر من حيث يفكر فيها على أنها موضوعات تتفق مع وحدة المقولات،. وكل مظهر هو مظهر للعيان الجئي، فإذا افترضنا وجود أشياء ليست مظاهر للعيان الجئي، بل هي بجرد موضوعات للذهن، أو بعبارة أخرى: بجرد معقولات فإنها تسمى ونومينات، أو ومعقولات، أو وأشياء في ذاتها، ونحن لا غلك أن نقرر عنها شيئا، فالنومينا شيء بجهول نفترض وجوده ولا يستطيع العقل النظري أن يحيط بحقيقة.

# جـ علم الكون العقلي أ) نقائض العقل المحض

يسعى العقبل إلى بلوغ الوحدة المطلقة لسلسلة النظواهر. وهذه الوحدة هي الكون. والأفكار (الصور) التي يكونها العقل في هذا المجال هي أفكار كونية.

ولتحديد هذه الأفكار علينا الاستعانة بلوحة المقولات، لأن تصورات العقل ما هي إلا المقولات ووقد استدت حتى المطلق. هنالك نجد أن كل ظاهرة تتعين وفقاً لأربع مقولات:

١) فمن حيث الكم، تكون الظاهرة مقداراً عتداً أو

مركباً في الزمان والمكان. لكن كل زمان وكل مكان محدودان: الأول بالزمان السابق، والثاني بالمكان المحيط. وتبعاً لذلك فإن العقل وهو يبحث عن السلسلة الكاملة لشروط مقدار معلوم، يرتفع إلى فكرة الشمول المطلق لمجموع كل الظواهر المعلاة، أعني إلى فكرة مقدار العالمفي الزمان والمكان.

٢) ومن حيث الكيف، كل ظاهرة هي حالة لمادة معينة تشغل حيزاً من المكان، وهي، بالتالي، قابلة للانقسام. والعقل، وهو يبحث عن السلسلة الكاملة للشروط، يرتفع، من وجهة النظر هذه، إلى فكرة الانتهاء المطلق من قسمة كل ظاهرة معطاة، أعني إلى فكرة المنصر البسيط.

 ٣) ومن حيث الإضافة فإن كل ظاهرة معلول. والعقل يرتفع، من وجهة النظر هذه، إلى فكرة السلسلة الكاملة للمِلل، وبالتالى، إلى فكرة عِلْة أولى.

 ٤) ومن حيث الجهة، فإن كل ظاهرة تتجل في رابطة اعتماد متبادل مع سائر الظواهر. والعقل يتصور فكرة

السلسلة الكاملة للموجودات المستقلة، أعني فكرة الموجود الواجب الوجود.

ذلك هو نظام الأفكار الكونية. وطالما نظر العقل إليها على أنها مجرد أفكار مجرّدة لشمول الشروط، فإن والنقد، لا اعتراض له على ذلك. لكن يأتي الوهم الديالكتيكي من اعتبار هذه الأفكار موضوعات قابلة للمعرفة، ومن التحدث عن مقدار العالم أو قابليته للقسمة، وعن البلّية الحرة أو المحود الواجب الوجود كيا لو كانت ظواهر مُدْركة بالعيان. والحق أن العقل \_ إذ أدّى تجاوز حدود التجربة والذهاب وراء سلسلة شروط هذه التجربة فإنه يتورط في تناقضات لا غرج له منها؛ ويلد نقائض Antinomien لا غيلك حلها، فيقع بالضرورة في الشك، إذا لم يبادر والنقده فيوضّع معنى حدى النقيضة وقيمتها.

وقـد ساق كنت أربعاً من هذه النقـائض، هاك خلاصتها:

النقيضة الأولى

# الموضوع

للمالم بداية في الزمان وحدّ في المكان.

لأنه لو لم يكن للعالم بداية في الزمان فلا بد من الإقرار بأن اللحظة الحاضرة قد سبقتها سلسلة لا متناهية من الظواهر قد تِمْت الآن. لكن من التناقض أن تنتهي سلسلة لا متناهية في لحظة معلومة .

وكذلك، إذا كان المكان لا متناهباً، فإنه لما كان المكان ليس إلا التركيب المتتالي لأجزائه، فلا بد من زمان لا متناه لانجاز هذا التركيب، وحينئذ نقع من جديد في نفس الصعوبة التي لقيناها بالنسبة إلى الزمان اللامتناهي.

# نقيض الموضوع

ليس للعالم بداية في الزمان ولا حد في المكان؛ إنه لا متناه في الزمان وفي المكان على السواء.

لأننا لو سلّمنا بأنه كان للعالم بداية، فلا بد من التسليم بزمان خاو قبل ظهوره؛ لكن في الزمان الخاوي لا يمكن أن يولد شيء، لأنه لا جُزْه من هذا الزمان يحتوي. أولى من غيرم على سبب يعين وجوده. وفي العالم أشياء تبدأ، لكن العالم نفسه لا يمكن أن تكون له بداية.

وبالمثل، فإن عالماً متناهياً في المكان سيكون محدوداً بمكان خاو، أعني بعدم محض، لأن المكان خارج الظواهر ليس بشيء. إن في المكان حدوداً، لكن المكان نفسه لا محدود.

ذلك أن التركيب معناه علاقة غرضية وغرض يطرأ على الجواهر التي يكنها أن تبقى إذا فصلناها. ولهذا يمكننا إذن أن نقضي في الذهن على كل تركيب. فلنفترض الآن أن الجواهر المركبة ليست مؤلّفة من أجزاء بسيطة، وذلك بأن نقضي في الذهن على كل تركيب؛ فهنالك لن يبقى شيء فالجوهر المركب يزول إذن إذا لم نسلم بأن للتركيب الموجود فيه حداً، وأنه مؤلف من أجزاء بسيطة. ولما كان كل ما ليس بسيطاً فهو مركب، فيجب التسليم بأن كل شيء في الطبيعة إما بسيط وإما مركب من بسائط

كل جوهر يوجد بالضرورة في المكان، وكذلك كل جزء من أجزائه؛ وهذه الأجزاء قابلة للقسمة بالضرورة مثل المكان الذي هي تشغله؛ فهي إذن ليست بسيطة. أما أن نميز مع ليبتس بين النقطة الفزيائية والنقطة الرياضية التي ليست إلا حد المكان فهذا تحايل بين النقد عدم جدواه. لأن النقطة الفزيائية إذا كانت واقعية حقيقية، فيجب أن تخضع شأنها كل حقيقة قابلة للإدراك للشرط المشترك بين كل الطواهر وهو أن تُذرك في عيان المكان.

#### النقيضة الثالثة

#### الموضوع

العلّية المطابقة لقوانين الطبيعة ليست الوحيدة التي يمكن أن تشتق منها كل ظواهر العالم. ولا بد من التسليم بعلّية حرة من أجل تفسيرها.

لنفرض أن كل ما في العالم يحدث وفقاً لقوانين ضرورية، فإنه ينتج عن هذا أن الظاهرة لا يمكن أن تعدّ معينة تعيناً تاماً، لأن شرطها السابق يفترض شرطاً أسبق، ومكذا إلى غير نهاية. فلا نصل إذن إلى تعين تام يقتضيه القانون الطبيعي. ولا بد إذن، من أجل انطباق هذا القانون، أن تكون سلسلة العلل تامة، منتهة، وأن يُبدأ بعلة ليست في حاجة إلى أي تعين سابق، أي علة حرة.

# نقيض الموضوع

لا حرِّيَة، وكل ما يحدث في العالم يحدث فقط وفقاً لقوانين طبيعية.

لنفرض أن ثم علية حرة قادرة على أن تبدأ بنفسها سلسلة من الأفعال المشتقة؛ إننا بهذا تُلْخِل عدم الإحكام في الطبيعة، ونحطم وحدة التجربة التي تقتضي أن تترابط كل المظواهر فيها بينها، دون أية ثغرة، بعلاقة المقدمات والتوالي. فيجب إذن الاقتصار على الضرورة الطبيعية واستبعاد الحرية، التي تدخل الاضطراب في العالم وفي المعرفة.

# النقيضة الرابعة

# الموضوع

يوجد في العالم موجود واجب الوجود، هو إما جزء منه أو علَّة له .

لولم يكن في العالم شيء ضروريَّ أبداً، لما أمكن تفسير التغير نفسه، لأن كلَّ تغير هو الناتج الضروري لبعض الشروط حتى الشروط حتى اللامشروط المطلق الذي هو وحده الضروري (الواجب). وهذا الموجود الضروري (الواجب الوجود) يجب إذن أن يكون في العالم، وإلا لم يستطع أن يعين الممكن الذي لا معنى له إلا يالنسية إليه.

# نقيض الموضوع

لا يوجد موجود واجب الوجود لا في العالم، ولا خارج العالم، يكون علة لهذا العالم.

لو كان في العالم موجود واجب الوجود هو جزء منه، فإنه سيكسر سلسلة الظواهر المحكمة التعبّر؛ ولو كانت السلسلة كلها هي الموجود الواجب الوجود، فلا يمكن أن نتصور أنّ مجموعاً من الأجزاء الممكنة هو واجب (ضروري)؛ ولو كان الواجب الوجود خارج العالم، فإنه متى بدأ هذا الموجود في الفعل، فإنه يقبل في ذاته بداية، فهو إذن في الزمان، في العالم، وهذا يضاد الفرض.

## ملاحظات على هذه النقائض:

١ـ الموضوعات تبحث عن حد أولي لا مشروط: تتوقف عليه سلسلة تامة من الشروط؛ أمّا نقائض الموضوعات فتعتبر أن سلسلة الشروط هي التي تكون شمولاً لا مشروطاً؛ وفي الحالة الأولى يكون العالم متناهياً، وفي الثانية لا متناهياً.

٧- الله التقيضتين الأولى والثانية وتسميان رياضيتين الموضوعات ونقائضها باطلة كلتاهما؛ لكن القضيتين المناقضتين لا يمكن أن تكونا باطلتين معاً، إلا إذا كان التصور الذي تقومان عليه هو نفسه متناقضاً. وغلطها المشترك هو في اعتبار العالم والمائة أشياء في ذاتها، بينها هما ليسا موضوعين للمعرفة إلا بقدر ما نؤلفهها تبعاً لعياننا. فهها من عمل الفكر الذي يحسب نفسه هو المعرفة، ومن عمل العقل الذي يتكلم فيه إلا حتى للكلام فيه إلا للذهن. والوهم الديالكتيكي ها هنا يقوم في اعتبار مقتضيات العقل تحديدات موضوعة للحقيقة الواقعية في ذاتها.

وفي النقيضتين الثالثة والرابعة، الموضوعات ونقائضها صحيحة كلتاهما. فالموضوعات صحيحة من وجهة نظر العقل، في مبدان المعقول، ونقائض الموضوعات صحيحة من وجهة نظر الذهن، في ميدان التجربة.

ذلك أنه في عالم الظواهر كل علّة تقتضي علة إلى غير نهاية. لكننا إذا نظرنا إليها على أنها أشياء في ذاتها، فليس ثمُ تناقض في الإقرار بعلّة حُرة وموجود واجب الوجود. وهذا التمييز بالغ الأهمية بالنسبة إلى تصور كنت للحرية،(١).

فمثلاً في النقيضة الثالثة نجد تصورين للعالم احدهما يقرر أن كل شيء معين بدقة، والآخر يقول بوجود علل حرة. والتصور الأول هو تصور الذهن: ففي الطبيعة كل علة هي معلول. والتصور الثاني هو تصور العقل، إذ العقل يقتضي أن الإنسان على الأقل حرّ، لأنه يعامل على أنه مسؤول عن أفعاله. فنحن هنا بإزاء مستويين: مستوى الظواهر (ميدان الطبيعة) حيث يترابط كل شيء وفقاً لجبرية عكمة، ومستوى الأشياء في ذاتها (ميدان الحرية) الذي يمكن أن نتصور فيه عِلَية حُرة.

فحل هذه النقيضة يقوم في القول بأن الموضوع صحيح بالنبة إلى العقل، وبأن نقيض الموضوع صحيح بالنبة إلى الذهن. فأهمالنا، من حيث تتجل في عالم الظواهر، تتعين وفقاً لقوانين هذا العالم؛ لكنها حرّة بالقدر الذي به تصدر عن أنا هو خارج نطاق عالم الظواهر. وبهذا الحل نوفق بين الجبرية الفزيائية وبين الحرية الإنسانية. وهو يقوم إذن على التمييز الجوهري بين الظواهر وبين الأشياء في ذاتها.

وبهذا يميّز كنت في الإنسان بين طابع تجريبي وطابع معقول. فبطابعنا التجريبي نحن نتسب إلى الطبيعة، وأفعالنا خاضعة لقانون الجبرية الكلية، ويطابعنا المعقول، نحن نفلت من عالم الظواهر ونكون أحراراً. وينبغي علينا أن نحكم على أفعالنا لا بالنسبة إلى الخرية، الإنسانية لا تتعارض مع الجبرية الطبيعية، إذا أقررنا بالمثالية المتعالية، أي بالتمييز بين الظواهر وبين الأشياء في ذاتها، وولو كانت الظواهر أشياء في ذاتها، لضاعت الحرية إلى غير رجعة، (ونقد العقل المحض، ترجمة فرنسية ص ٢٩٦).

لكن سيكون هناك تناقض بين الطبيعة والحرية إذا استسلمنا للظاهر الديالكتيكي لعلم الكون العقلي واعتبرنا أفكار العقل تعينات واقعية للأشباء في ذاتها.

٣- البراهين على الموضوعات ونقائضها كلها غير مباشرة، أي أنها لا تفرض نفسها إلا بفضل استحالة نقائضها. فإننا إذا سلّمنا بأن الموضوع ونقيضه يؤلّفان انفصالاً عكيًا، أي قضية شرطية مانعة جمع وخلو معاً، فإن استحالة أحد الحدين يفرض ضرورة الحد الآخر. ولما كان هذا المسلك يفلح في كلا الجانبين على التبادل، فإن من يتكلم أخيراً هو الذي يكون على حق كما لاحظ كارل يسبرز(1)

إلى والنقائض تظهر حينها يتجاوز فكرُنا ألمُعْطَى الجسي ويتناول ما ليس مُعْطَى، وما ليس موضوعاً إلا بطريق غير مباشر على أنه شرط للمعطى؛ أو حينها نجيء بعد ذلك ونضع سلسلة هذه الشروط غير المعطاة على أنها تؤلَّف كُلا تاماً، كها لو كانت سلسلة الشروط قد وجدت نهايتها في اللامشروط، وكذلك حينها نجعل من هذا الكل (شمول)

G. Pascal: Pour Connaître la Pensée de Kant, pp. 96 - 97. Paris, (1) Bordas, 1971.

السلسلة، اللامشروط) موضوعاً للذهن مزوّداً بحقيقة موضوعية . وفهذا التجاوز على يقول كنت من جانب الذهن نحو العقل هو الأصل في وجود هذه النقائض وكنت يميّز الذهن، الذي يمكّن من المعرفة التجريبية بإعطاء تصورات معيّنة مضموناً مستمداً من العيان الجسّيء يميّزه من العقل الذي يتجاوز كل مضمون عيان، ويمضى إلى نتائج تتعلق بشمول السلاسل، ويكل الكون. إن الذهن لا يقدّم أبدأ إلا مضمونات تجربية جزئية، أما العقل فيريغ إلى الشمول والاستقصاء، والذهن هو القدرة التي للمقولات للانطباق على موضوعات مُعَيّنة، والعقل هو القدرة التي للأفكار على وضع شمول لا موضوعي، غير معينٌ. حوالعقل يضع وله الحق فكرة السلسلة التامَّة تماماً لشروط ما يكوِّن في الواقع تجربتنا العيانية. لكن ما يقدم لنا على هذا النحو ليس إلَّا فكرة (صورة)، لا موضوعاً. وهو يخطىء حينها يجعل من العالم موضوعاً. إن العالم ليس موضوعاً، وكل الموضوعات توجد فيه. أما العالم فصورة (فكرة) حقيقية ١٠١٥

وبعبارة أبسط: لا يمكن إدراك تمام السلسلة في التجربة، لا في الواقع ولا في الخيال. ولا يمكن إدراك تمام السلسلة إلا بواسطة العقل، ولكن ذلك لا يعني أن ثم موضوعاً يقابل تمام السلسلة. ومن هنا يثبت إخفاق العقل في إثبات الوجود الموضوعي لتمام السلسلة.

هـ الموضوعات لها فائدة عملية، وقد قال بها في الغالب المبتافيزيقيون الدوجماتيقيون، إذ هي تتصل بآرائهم في النفس، والحرية، وإثبات الله. أما نقائض الموضوعات فلها فائدة تظرية خصوصاً، وميزتها أنها تُبقي العقل في ميدان التجريبون، لكن ليست لها فائدة عملية.

يقول كنت عن مزايا الموضوعات théses بالنسبة إلى أصحاب النزعة الدوجماتيقية:

 وفي المقام الاول هناك فائدة عملية، يسمي إليها طواعية كل إنسان عاقل يفهم مصلحته الحقيقية. فإن للعالم بداية، وأن ذاتي المفكرة ذات طبيعة بسيطة وبالتالي غير فاسدة (خالدة)، وأنها في الوقت نفسه حرة في أفعالها الإرادية وفوق

قسر الطبيعة، وأن النظام الكلي للأشياء التي تؤلّف العالم مستمد من موجود أول يستمد منه كل شيء وحدته وإرتباطه من أجل غايات، مثلك أركان أساسية للأخلاق والدين. أما نقائض الموضوعات فتنتزع أو في القليل يلوح أنها تنتزع منا كل هذه الأسانيد.

وفي المقام الثاني، ثم أيضاً فائدة نظرية للعقل. ذلك أننا بالاقرار بالأفكار المتعالية وباستخدامها على هذا النحو، فإننا نستطيع أن نحيط، إحاطة تامة وقبلية، بالسلسلة النامة للشروط، وأن ندرك إشتقاق المشروط، لأننا نبدأ من اللامشروط؛ وهذا أمر لا تسمع به نقائض الموضوعات، ومن تركيباتها، الإجابة التي تعفينا من الإستمرار في التساؤ ل إلى غير نهاية. فإنه بحسب النقيضة antithése عجب أن نصعد من بداية معلومة إلى أخرى أعلى منها، وكل جزء يقود إلى جزء أصغر منه، وكل حادث له علة هي حادث آخر فوقه، وشروط الوجود بوجه عام تستند دائها ومن جديد على شروط الوجود الأولى، منذاً لا مشروطاً.

وفي المقام الثالث، شم ميزة هي الشعبية وهي ليست أقل مزاياه. ذلك أن الإدراك العام لا يجد أي صعوبة في فكرة بداية غير مشروطة لكل تركب، لانه أكثر اعتياداً على النزول إلى النتائج منه على الصعود إلى المبادى، وتصورات الموجود الأول (وهو لا يتم بإمكان وجوده) تبدو له ميسورة وتزوده في نفس الوقت بنقطة ثابتة يربط فيها الخيط الذي يقود خطواته، ينها على العكس لو أنه تصاعد دائمًا من المشروط إلى الشرط فستكون إحدى قدميه في الهواه، ولن يستطيع أبداً أن يشعر بالارتياح.

وبالنسبة إلى أصحاب النزعة التجريبية في تحديد الأفكار الكوسمولوجية، أو من جانب نقيضة الموضوع فإنه.

اولاً لن يجد أية فائدة عملية ناتجة عن مبادى، عضة للمقل، مثل تلك التي تنطوي عليها الاخلاق والدين. والتجريبية يبدو. على العكس أنها تسلب الاخلاق والدين كل قوة وكل تأثير ذلك أنه إذا لم يوجد موجود أول متميّز من العالم، وإذا لم تكن للعالم بداية، وبالتالي إذا لم يكن له خالق، وإذا كانت النفس قابلة للإنقسام وإذا كانت النفس قابلة للإنقسام وفاسدة مثل المادة، فإن الأفكار الأخلاقية ومبادئها تفقد كل

<sup>(</sup>١) الكتاب نهب، ص ٧٨

قيمة وتنهار مع الأفكار المتعالية التي ثؤلُّف أسنادها النظرية.

وفي مقابل ذلك فإن التجريبية تقدّم للإهتمام النظري للمقل مزايا شديدة الإغراء، تتجاوز كثيراً تلك المزايا التي يمكن أن يَبد بها العالم الدوجاتيتي من الأفكار المعقلية. وعنده أن الذهن بجول دائيًا في ميدانه الخاص، أعني في ميدان التجارب الممكنة، ويمكنه أن يبحث عن قوانينها ويوسم بفضلها معارفه الوثيقة البيّنة إلى غير نهاية.

# د اللاهوت النظري

وفي باب اللاهوت النظري ينقد كنت البراهين الثلاثة المكنة لإثبات وجود الله بطريقة عقلية وهي:

البرهان الفزيائي اللاهوتي، والبرهان الكوسمولوجي (الكوني)، والبرهان الوجودي. ويتوسع في هذا النقد، ويتنهي إلى أن من المستحيل على العقل النظري البرهنة على وجود الله بطريقة عقلية نظرية، لأن العقل الانساني لا يستطيع أن ينتقل من تصور موجود واجب الوجود إلى الوجود الفعلي إلى المعجود الواجب الوجود. وعلّة ذلك أننا: إما أن نتصور الله على أنه امتداد للظواهر. وفي هذه الحالة يكون مشروطاً ومادياً، ولن يكون الله حقّاً؛ وإما أن نتصوره خارج الظواهر، وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم هل هو موجود، ويظل هانسبة إلينا مجرد مثل أعلى.

لكنه إذا كان من المستحيل على العقل النظري البرهنة على وجود الله بطريقة عقلية نظرية، فإن هذا لا يثبت إمكان البرهان على عدم وجوده: فالاستحالة قائمة بالنسبة إلى كلتا القضيتين المتناقضتين: إثبات وجود الله عن طريق العقل النظري، وإثبات عدم وجود الله بالعقل النظري.

وهكذا ينتهي النقده الكنتي إلى رفض موقف المنكرين لوجود الله، وكذلك رفض موقف الدوجاتيقيين المبتين لوجود الله بطريق العقل النظري المحض.

ومع ذلك فإن هذا النقد ليس سلبياً كله، ذلك أن له فائدة سلبية مهمة: إنه مراقبة مستمرة لعقلنا، حين يعنى بأفكار محضة، هي من أجل هذا لا تسمح بأي مقياس آخر غير القاعدة المثالية. فإذا استطعنا من وجهة نظر ما، ربما من وجهة النظر العملية، أن نقرر قيمة للفرض القائل بوجود

موجود اعلى كاف لكل شيء، وهو عقل أعلى ـ نقررها دون تناقض، فسيكون أمراً بالغ الأهمية جداً أن نحلد هذا التصور بدقة، من جانبه المتعالى، على أنه تصور لموجود واجب الوجود حقيقي كل الحق، وأن نستبعد منه ما هو مضاد للحقيقة العليا وما ينتسب إلى الظاهرة فقط (إلى التشبيه بالإنسان بالمعنى الأوسع لهذا التعبير)، وفي نفس الوقت نخطص من كل التقريرات المضاقة، سواء كانت ملحدة أو مشبقة بالانسان: وهذا أمرٌ من السهل القيام به في بحث نقدي من هذا النوع. (ونقد العقل المحض، ط1 مس 120-21).

وتلك ستكون النتيجة التي سينتهي إليها ونقد العقل العمليه: إذ سيقرر أن قانون الواجب وهو ضروري مطلقاً في ميدان العمل، يقتضي بالضرورة القول بهذا الفرض المؤكد لموجود أعلى. وأمام ما يقتضيه العقل العملي يجب على العقل النظري أن يمتثل ويخضم.

#### الأخلاق

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأخلاق عند كنت. ولكنت في الأخلاق ثلاثة كتب هي:

1- وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، . دينة ١٧٨٥
 ٢- ونقد العقل العمل، سنة ١٧٨٨
 ٣- وميتافيزيقا الأخلاق، سنة ١٧٩٧

ولنبدأ بشرح معنى ميتافيزيقا الأخلاق. إنه يقصد من الميتافيزيقا ها هنا: المعرفة القبلية بموضوع ما، عن طريق التصورات المحضة. تتميز ميتافيزيقا الأخلاق من ميتافيزيقا الطبيعة بكون الأولى تتناول قوانين ما يجب أن يكون، بينها الثانية تتناول قوانين ما هو كائن. وميتافيزيقا الأخلاق لن الثانية تتناول قوانين الأخلاق من الطبيعة الإنسانية؛ ولا من عادات الناس وآيينهم، بل من العقل ذاته مباشرة، ولهذا فإنها لن تستعين بعلم النفس ولا بعلم الانسان. ذلك أن معطيات علم النفس هي من الغموض والتشعب والتشت بحيث لا يكن أن نستخلص منها قواعد كلية مطلقة وفيها خلط بين المبادىء وبين الأحوال المجرئية، بحيث تتوقف النتائج المباحدة على الأحوال المهردية والميول والمواطف الخاصة. المستخلصة على الأحوال الفردية والميول والمواطف الخاصة. الإنسانية أو الطبيعة الإنسانية، أو بالظروف التي يعيش فيها الإنسانية أو الطبيعة الإنسانية، أو بالظروف التي يعيش فيها

الانسان هي أنها لا تملك أن تقدّم غير قواعد متفاوتة العموم، ذاتية، بدلاً من أن تقدم قوانين كلية موضوعية للإرادة.

وليس معنى هذا أن كنت لم يحسب حساب التجربة والواقع، بل بالعكس تماماً: إنه لما شاهد حال الواقع والتجربة، انتهى إلى أن من المستحيل تأسيس الأخلاق عل الواقع: إذ الواقع مشتت، والأخلاق تريد قوانين ومبادى، موحدة؛ والواقع متغير، والأخلاق تريغ إلى ثابت؛ والواقع نسبى، والأخلاق تهدف إلى ما هو مطلق.

ومن هنا يضع كنت فكرة الانسان بوجه عام، عل فكرة ملاحظة الأفراد من الناس، ويضع تصور الانسان الماقل عل ملاحظة الطبيعة الانسانية.

ويبدأ كنت القسم الأول من كتاب وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، بهذه العبارة الرائعة: ومن كل ما يمكن تصوره في العالم، بل وخارج العالم بعامة، ليس ثمّ ما يمكن أن يعدّ خيراً بدون حدود أو قيود، اللهم إلاّ الإرادة الحيّرة،

ويقصد من هذه العبارة أن الإرادة الحيرة هي وحدها التي يمكن أن تعد خيراً في ذاته، أو خيراً مطلقاً أو خيراً غير مشروط. ويعبارة أوضع نقول إن الإرادة الحيّرة بجب أن نكون خيّرة في كل الظروف، ومها كانت الأحوال، فلا تكون خيّرة في ظرف، غير خيّرة في ظرف آخر، أو خيرة كوسيلة لغاية أخرى.

لكن حذار أن نخلط بين الارادة الخيرة، وبين مجرد الرغبة في الحبر دون اتخاذ الوسائل المتاحة لتحقيقه.

ولتوضيح طبيعة هذه الإرادة الخيرة يستمين كنت بفكرة الواجب. ذلك لأن الإرادة التي تعمل وفقاً للواجب هي إرادة خيرة. لكنه لا يقصد من ذلك أن الإرادة الخيرة هي بالضرورة تلك التي تعمل وفقاً للواجب، بل بالعكس، لأن الإرادة الخيرة الكاملة لا تعمل ابتخاء أداء الواجب، لأن في فكرة الواجب فكرة ما ينبغي التغلب عليه من الميول والرغبات. إن الإرادة الخيرة الكاملة تعمل من تلقاء نفسها ولنفسها، وتتجل في الأفعال الخيرة، دون أن تكون في حاجة إلى قدع الميول الطبيعية.

لكن ما هو الواجب؟ وكيف نتمرَّفه في الأفعال؟ وأي الأفعال خليق بأن ينعت بهذا الوصف؟

الواجب هو ما يقرر وفقاً لقاعدة، والقاعدة هي المبدأ

الذاتي. دكل ما في الطبيعة يعمل وفقاً لقوانين. والكاتن الماقل (= الانسان) هو وحده الذي لديه القدرة على الفعل وفقاً لفكرة عن القوانين، أي وفقاً لمبادئة (دتأسيس مينافيزيقا الأخلاق، مجموع مؤلفات كنت جـ8 ص٢١٤). والواجب هو ضرورة انجاز الفعل احتراماً للقانون. لكن ما هو هذا القانون الذي يجب علينا احترامه إن الصفة المعيزة الجوهرية لأي قانون هي أنه كلي، أي صادق بالنسبة إلى جميع الأحوال بدون استناء. والقانون الأخلاقي، هو القانون الذي يقول إن الفاعل الأخلاقي يتصرف أخلاقياً إذا سيطر المقل على كل

والتجربة لا تفيد في وضع مبادىء الأخلاق، لأنه من المستحيل أن نعثر في الواقع العملي التجريبي على فعل أخلاقي صادق. يقول كنت: دمن المستحيل تماماً أن نقرر، بالتجربة وبيقين كامل، حالة واحدة قام فيها الفعل، المطابق مع ذلك للواجب، على مبادىء أخلاقية فقط وعلى امتثال الواجب، (مجموع مؤلفات كنت طبعة هارتشين جـ٤ من الواجب، ومن هنا فإن ميتافيزيقا الأخلاق تضع قوانين الكاتنات العاقلة بعامة، لا قوانين الطبيعة الانسانية.

وينبغي أن يكون القانون الأخلاقي صادقاً ليس فقط بالنسبة إلى الناس، بل وأيضاً بالنسبة إلى الكاتنات العاقلة بعامة. وومثل هذه الميتافيزيقا الأخلاقية، المعزولة تماماً، غير المعزوجة بعلم الانسان، ولا باللاهرت، ولا بالفزياء، ولا بالصفات المسترة (التي يمكن أن تسمى تحت فزيائية). ليست فقط أساساً لا غنى عنه لكل معرفة نظرية بالواجبات معرفة يقين، بل هي أيضاً أمر مرغوب فيه أدو أهمية قصوى فيها يتعلق بالإنجاز الفعلي لأوامرها. لأن امتئال الواجب والقانون الأخلاقي بعامة، حين يكون هذا الامتئال عضاً غير عزوج بأية إضافة غريبة لدوافع جسية، له تأثير على القلب الانساني عن طريق العقل وحده (الذي يشين له آنذاك أنه يمكن أن يكون عملياً بنفسه) أقوى جداً من تأثير الدوافع الأخرى كلها التي يمكن أن تئار في مجال التجربة».

وإن كل التصورات الأخلاقية، علّها وأصولها قبلية تماماً في العقل، العقل الإنساني المشترك وفي العقل الإنساني النظري إلى أقصى درجة».

والواجب آمر مطلق، بمعنى أنه لا يرتبط بأية وسيلة، ولا بأية غاية، وإنما يربط بين الارادة وبين القانون الكلي

مباشــرة، لا بأفعال جزئية تؤديها الارادة، وإنما بالقاعدة Maxime الصالحة لأن تكون مبدأ للعقل.

والصفة الجوهرية المحدّدة للامر المطلق هي أنه كلي.

ويجدد كنت ثلاث قواعد للأخلاق في صورة أوامر مطلقة هي:

ويبرهن كنت على صحّة هذه القاهنة بأن يسوق أربعة أمثلة مرتبة وفقاً لقسمة الواجبات إلى: (1) واجبات نحو الفير؛ (٣) واجبات كاملة؛ (٤) واجبات ناقصة.

المثال الأول: انسان تحالفت عليه المحن والآلام فكره الحياة. فهل يحق له أن ينتحر؟ إن القاعدة التي سيئيتها ستكون هذه: حباً لذان، فإن أنتحر، لأنني لو استمررت في الحياة للقيت من المصائب أكثر من النعم. فهل يمكن حب الذات، مفهوما على هذا النحو، أن يصير قانوناً كلياً للطبيعة؟ كلا ولأن الطبيعة التي سيكون قانونها هو تدمير الحياة نفسها، بواسطة نفس الشعور الذي وظيفته الخاصة هي الحث على تنمية الحياة، مثل هذه الطبيعة ستكون متناقضة مع نفسها، ولن تبقى إذن بوصفها طبيعة. وإذن فهذه القاعدة لا يمكن مطلقاً أن تشكل مكانة قانون كلي للطبيعة، وهي بالتالي مضادة للمبدأ الأعل للواجب، ويعبارة أبسط: من المستحيل أن نتصور أن الطبيعة، التي قانونها هو المحافظة على الحياة وتنميتها، تقرر القضاء على الحياة بسبب ظروف عارضة وانفعالات ذاتية. إذا كان حب الذات يقتضي البقاء في قيد الحياة، فكيف يقتضى بعد ذلك، لظروف عارضة، القضاء على الحياة؟ [.

المثال الثاني: انسان في ضائقة مالية تدعوه إلى الاقتراض. ولكنه يعلم جيداً أنه لن يستطيع رد المبلغ الذي هو في حاجة إليه، لو أن إنساناً آخر أقرضه إياه: لكنه يعلم أيضاً أنه إن لم يتعهد برد المبلغ فإن أحداً لن يقرضه، فإن قرر التصرف وفقاً للقاعدة التالية: حين أفتقر إلى المال، أقترض، وأتعهد برده مع علمي بأنني لن أردم فهل يمكن أن تصير هذه القاعدة، التي أملاها حبّ الذات أو المنفعة الشخصية،

قانوناً كلياً للطبيعة؟ كلا، فالتناقض فيها واضع. ولأن كلية المقانون، التي وفقاً لها كل إنسان شاعر بالحاجة إلى المال يمكنه أن يتعهد بأي شيء مع العزم المصمم على عدم رده، ستجعل الوعود (التعهدات) نفسها مستحيلة، هي والغرض الذي يريد المرء تحقيقه بها لأنه لن يعتقد إنسانُ فيها يوعد به، وسيسخر كل الناس من مثل هذه الاقرارات بوصفها إبهامات لا جدوى وراءهاه (وتأسيس عص ٣٧٠).

المثال الثالث: شخص أوتي قريحةً لو أنها هُذَبت وثقفت لأصبح رجلًا مفيداً من عدة نواح. لكنه في حال ميسورة، ويفضّل أن يستسلم للذات بدلاً من أن يجهد نفسه في تنمية مواهبه واستعداداته الطبيعية، وهي قاعدة تتمشى مع ميله إلى الاستمتاع، تتفق مع ما يسمّى باسم الواجب. وسيتين له أن طبيعة تسلك وفقاً لهذا القانون الكلي يمكنها دائها أن تعيش وتبقى، بينها يدع المرء قريحته تصداً، ولا يفكر إلا في توجيه حياته نحو البطالة، واللذة، وتكثير النوع، وبالجملة: نحو الاستمتاع، لكنه لا يمكن مطلقاً أن يريد أن يكون هذا قانوناً كلياً للطبعة، أو أن ينغرس فينا هذا بغريزة طبيعية. ذلك لأنه، بوصفه كائناً عاقلاً، يريد لا محالة أن تنمّى كل المكانات الموجودة فيه لانها مفيدة له ولأنه مُنِحها الانواع عديدة من الطايات.

المثال الرابع: انسان تسير أموره على ما يرام، لكنه بشاهد بعض الآخرين في أزمة، ويمكنه أن يعينهم، لكنه يقول لنفسه: ماذا يهمني من هذا؟ ليكن كل إنسان سعيداً بقدر ما ترضى السياء، أو بقدر ما يستطيع هو بمجهوده الخاص، وأنا لن أسلبه شيئاً مما بملك، بل ولَّن أحسده، لكنني لا أشعر برغبة في الإسهام بأي شيء في تحسين حاله أو السعي لمعونته عند الحاجة. فإن صارت وجهة النظر هذه قانونــأ كلياً للطبيمة، فلربما بقى النوع الإنسان في قيد الحياة، وفي أحوال أفضل عما لو كان على لسان كل انسان كلمات العطف والإحسان، وأظهر الحرص على ممارسة هذه الفضائل في المناسبات، لكنه يخدع كلها استطاع إلى الخداع سبيلًا، ويتاجر بحقوق الناس أو ينتهكها من نواح أخرى. ولكن، على الرغم من أن من المكن تماماً أن يبقى قانون كلي طبيعي موافق لهذه القاعدة، فإن من المستحيل مع ذلك أن يريد أن يكون مثل هذا المبدأ صادقاً صدقاً كلياً بوصَّفه قانون الطبيمة، لأن الإرادة التي تتخذ هذا الموقف تناقض نفسها بنفسها، إذ يمكن أن يحدث أن توجد أحوال كثيرة يكون فيها هذا الإنسان

بحاجة إلى الحب والعطف عليه من الأخرين، لكنه سيَحْرم نفسه بنفسه من كل أمل في الظفر بالمساعدة التي يرجوها، بواسطة هذا القانون للطبيعة الصادر عن إرادته هو، (الكتاب نفسه).

المبدأ الثاني: افصل بحيث تعامل الإنسانية، في شخصك وفي شخص سواك، دائبًا وفي نفس الوقت، على أنها غاية، وليس أبداً على أنها مجرد وسيلة.

ويطبق كنت هذا المبدأ أو الأمر العمل المطلق عل نفس الأمثلة الأربعة التي سبق أن ذكرها. وأوردناها منذ قليل. فيها يتعلق بالمبدأ الأول، على النحو التالى:

المثال الأول: الانتحار: فبالنسبة إلى من يفكر في الانتحار، فإنه يتساءل: هل فعله هذا يمكن أن يتفق مع فكرة الانسانية بوصفها غاية في ذاتها؟ وهنا يجد أنه، كيها يتخلص عما يلقاه في الحياة من آلام وعذاب، سيستخدم نفسه الانسانية وسيلة للتخلص من الآلام. وهذا يخالف المبدأ المذكور، لأنه يقول إنه لا يجوز للمرء أن يعامل الانسانية في شخصه أو في شخص سواه على أنها وسيلة. وهذا لا يجوز له أن ينتحر.

المثال الثاني: التمهد بسداد الدين: إننا حين نأخذ المال من الآخرين متعهدين كذباً بسداده، فمن الواضح أننا نستخدمهم وسائل، لا غايات. وهذا الإهدار لمبدأ الإنسانية لدى الآخرين يتضح أكثر حين نفحص الأمثلة على الاعتداء على حرية الآخرين أو أملاكهم.

المثال الثالث: تثقيف المواهب الذاتية: ولا يكفي فقط أن يناقض الفعل الانسانية في شخصنا بوصفها غاية في ذاتها، بل يجب أيضاً أن يكون على وفاق مع الانسانية في شخصنا. وفي الإنسانية استعدادات لمزيد من الكمال تؤلف جزءاً من غاية الطبيعة تجاه الانسانية في الشخص الذي هو نحن. وإهمال هذه الاستعدادات ربما يتفق مع المحافظة على الإنسانية بما هي غاية في ذاتها، لكنه لا يتفق مع إكمال هذه الغاية.

المثال الرابع: الواجبات نحو الغير: إن الغاية الطبيعية عند كل الناس هي سعادتهم. صحيح أن الإنسانية يمكن أن تبقى إذا لم يُسهم أحدُ في سعادة الاخرين، في الوقت الذي يمتنع فيه من إيذائهم عن قصد وإصرار، لكن هذا ليس إلا وفاقاً سلبياً، لا إيجابيا، مع الإنسانية بما هي غاية في ذاتها، إن لم يحاول المرء أيضاً أن يساعد، قدر ما يستطيع، في تحقيق

غايات الأخرين.

لكن القانون الأخلاقي ليس شيئاً مفروضاً على الإرادة من خارجها، بل القانون الأخلاقي منبثق من الإرادة نفسها، وهذا هو ما يبرر ضرورة إطاعته. وهذه الإطاعة هي إذن حرية، وليست قسراً.

وهذا المبدأ يسميه كنت باسم مبدأ التشريع الذاتي للإرادة Autonomic

وهذا يقود إلى الكلام عن الحرية. إن الحرية يمكن أن تعرّف سلبياً بأنها خاصية الإرادة في الكاثنات العاقلة لأن تفعل مستقلة عن العلل الأجنبية، أو بعبارة أوجز: الحرية هي الصفة التي تتصف بها الإرادة العاقلة في قدرتها على الفعل دون تأثير من الأسباب الأجنبية عنها. فبينها الضرورة الطبيعية ترغم الكائن غير العاقل على الخضوع لفعل الأسباب الخارجية، نجد أن حرية الكائن العاقل تمكنه من أن يفعل مستقلاً عن هذه الأسباب الخارجية.

ويمكن تعريف الحرية ايجابياً على النحو التالي: الحرية هي تشريع الإرادة لنفسها بنفسها.

فإذا انتقلنا من وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، إلى ونقد المعقل العملي، وجدنا أن الأفكار الأساسية في الكتابين واحدة، ولكن طريقة تناوله لهذه الأفكار تختلف بين الكتاب الواحد والآخر ذلك أن كنت قصد بدنقد العقل العملي، أن يكون نظيراً لمونقد المقل المحضى،: هذا في ميدان المعرفة العملية.

ولهذا سنجتزىء ها هنا بذكر باب رئيسي في دنقد العقل العمليء ليس له مناظر دقيق في دناسيس ميتافيزيقا الأخلاق، الا وهو مصادرات العقل العمل.

هذه المصادرات اثنتان، وقد تضاف إليها ثالثة غير محددة بالدقة.

أما المصادرة الأولى فهي خلود النفس.

# المصادرة الأولى

والمصادرة الأولى من مصادرات العقل العملي هي: خلود النفس.

والداعي إلى وضعها هو أن دتحقيق الخير الأسمى في

العالم هو الموضوع الضروري للارادة التي يمكن أن تتعين بالقانون الأخلاقي. لكن في هذه الارادة التوافق التام بين النوايا وبين القانون الأخلاقي هو الشرط الأعمل للخير الأسمى. فيجب أن يكون مكنا هو وموضوعه، لأنه متضمن في نظام تحقيق هذا الموضوع. لكن التوافق التام للإرادة مع القانون الأخلاقي هو القدامة، وهي كمال لا يقدر على بلوغه أي كائن عاقل في العالم المحسوس، في أية لحظة من لحظات وجوده. بيد أنه لما كان أمراً ضرورياً من الناحية العملية، فإنه لا يمكن بلوغه إلا في تقدم يستمر إلى غير نهاية نحو هذا التوافق التام، ووفقاً لمبادىء العقل المحضى العملي، ولهذا من الضروري أن نقر بوجود تقدم عملي مثل هذا بوصفه موضوعاً حقيقياً لإرادتنا.

ومثل هذا التقدم اللامتناهي لا يكون محناً إلا بافتراض وجود وشخصية للكائن العاقل باقيين أبداً إلى غير نهاية (وهذا ما يسمى: خلود النفس). وإذن فإن الخير الأسمى ليس محكناً عملياً إلا بافتراض خلود النفس؛ وتبعاً لذلك فإن خلود النفس بوصفه لا ينفصل عن القانون الأخلاقي، هو مصادرة للمقل المحض العمل، (1)

وهذه المصادرة، ومفادها أننا لا نستطيع بلوغ التوافق الكامل مع القانون الأخلاقي إلا بتقدم يستمر إلى غير نهاية ذات فائدة جلى، ليس فقط من أجل تلافي عجز المقل النظري، بل وأيضاً بالنبة إلى الدين. وبدون هذه المصادرة، فإننا سنكون بين إحدى خصلتين: فإما أن يكون القانون الأخلاقي خلواً من قداسته، وإما أن نكون مبالغين حين نغالي في دوره وفي الأمل في الوصول إلى مصير غير ممكن الوصول إلى، أي الامتلاك المرجو والكامل لقداسة الإرادة. وبالنبة إلى الكائن العاقل، ولكنه فان، لا شيء يمكن غير التقدم إلى غير نهاية من الدرجات الدنيا إلى الدرجات العليا في سُلم الكمال الأخلاقي.

لهذا لا أمل للكائن العاقل الفاني في بلوغ الكمال الأخلاقي في هذه الدنيا؛ وإنما يمكن أن يتحقق ذلك في لا نهاية وجوده، وهي أمر لا يحيط به إلاّ الله.

#### المصادرة الثانية

وهذه المصادرة الأولى، خلود النفس، يجب أن تجرّ أيضاً إلى مصادرة ثانية هي وجود الله الذي به يتحقق الاتفاق بين الفضيلة والسعادة.

ذلك أن السمادة هي حالً لكاثنٌ عاقل تجري له كل أموره كيا يشتهي ويريد؛ فهي إذن تقوم على الاتفاق بين الطبيعة وبين الغاية التي يسمى إليها، وأيضاً الاتفاق بينها وبين المبدأ الجوهري لتعيين الإرادة. والقانون الأخلاقي، بوصفه قانوناً للحرية، يأمر بواسطته مبادىء معينة ينبغي أن تكون مستقلة تماماً عن الطبيعة وعن اتفاق الطبيعة مع رغباتنا. ولكن الكاثن العاقل، الذي يفعل في العالم، ليس مع ذلك في نفس الوقت علة العالم والطبيعة. وإذن فلا يوجل في القانون الأخلاقي. أي مبدأ للارتباط الضروري بين الأخلاقية والسعادة المناسبة لها، لدى كائن يؤلف جزءاً من العالم، وبالتالي يعتمد على العالم، ومن أجل هذا لا يمكنه بإرادته أن يكون علة لتلك الطبيعة. ولا يمكن بالسبة إلى سعادته أن يجعل الطبيعة عل اتفاق تام مع مبادثه العملية. ومع ذلك تبقى المشكلة العملية للعقل المحض، أي في السَّمي الضروري نحو الخير الأسمى، نصادر على مثل هذا الارتباط بوصفه ضرورياً: إذ علينا أن نسعي لتحقيق الخبر الأسمى (الذي يجب أن يكون ممكناً). وهكذا نحن نصادر عل وجود عِلَّة لكل الطبيعة، متميزة من الطبيعة وشاملة لمِداً هذا الارتباط، أي للانسجام الدقيق بين السعادة وبين الأخلاقية. لكن هذه العلة العليا يجب أن تحتوى على مبدأ اتفاق الطبيعة ليس فقط مع قانون إرادة الكاثنات العاقلة ، بل وأيضاً مع امتثال هذا القانون من حيث أن الكائنات العاقلة تجمل منه المبدأ الأعلى لتعيين إرادتهم؛ وبالتالي ليس فقط مع الأخلاق من حيث الشكل، بل وأيضاً مع أخلاقيتهم بوصفها مبدأ معيِّناً، أي مع نبِّتهم الأخلاقية. وإذن فالخير الأسمى ليس محكناً في العالم إلا من حيث إقرارنا بعلة عليا للطبيعة لها عِلَّيَّة متفقة مع النِّه الأخلاقية. ولكن الموجود القادر على الفعل وفقاً لامتثال القوانين هو عقل (كاثن عاقل) ، وعلَّية مثل هذا الكائن. وفقاً لهذا الامتثال للقوانين. هي إرادته. وإذن فالعِلَّة العليا للطبيعة، من حيث أنها يجب أن تفترض بالنسبة إلى الخير الأسمى، هي موجود هو ببالعقل والارادق علة، وتبعاً لذلك هو صانع الطبيعة، أي الله وإذن فإن المصادرة عل إمكان الخير الأسمى المستمدُّ (من أحسن عالم) هي في

<sup>(</sup>١) ونقد العقل الصلى؛ ط1 صـ٧١٩. ٣٢٠- ص ١٣١. ١٣٢ من الترجة الفريبة

الوقت نفسه المصادرة على الحقيقة الفعلية لخير أسمى أول، هو وجود الله. ولقد كان واجباً علينا أن نحقق الخير الأسمى، وبالتالي ليس فقط حقاً Befugniss ، بل وأيضاً ضرورة مرتبطة كحاجة بالواجب: أن نفترض امكان هذا الخير الأسمى الذي من حيث أنه ليس محكناً إلاّ بشرط وجود الله يربط ربطاً لا انقصام له بين افتراض هذا الوجود وبين الواجب، أعني أنه من الضروري أخلاقياً أن نقر بوجود الله.

ويبادر كنت فيؤكد أن هذه الضرورة الأخلاقية ذاتية، أي أنها حاجة، وأنها ليست موضوعية، أي ليست هي نفسها واجباً، إذ الاقرار بوجود شيء ما ليس واجباً، بل هذا أمر يتملق بالعقل النظري، فلا يدخل في باب الواجب، إذ الواجب إنما يدخل في ميدان العقل العملي، لأنه من مجال الأخلاق.

كذلك نبّه إلى أنه ينبغي ألا نستتج من هذا أنه من الفروري الاقرار بوجود الله كأساس لكل الزام بوجه عام، لان هذا الأساس يقوم على التشريع الذاتي للعقل نفسه. وإنما ما يتعلق ها هنا بالواجب هو فقط العمل من أجل تحقيق الخير الاسمى، وهو أمر لا يمكن افتراضه إلا بافتراض وجود عقل أعلى. وفالاقرار بوجود هذا العقل الأعلى هو إذن أمر مرتبط بالشعور بواجبنا، وإن كان أمر الاقرار به ينتسب إلى العقل النظريه(٢)

وهذا هو السرّ حكذا يشرح كنت في أن المدارس الفلسفية اليونائية لم تصل إلى حل مشكلة الامكان العملي للخبر الاسمى: ذلك أنهم اتخذوا من استعمال المرء لحرية إلى الدأ الكافي والوحيد لهذا الإمكان، دون حاجة إلى وجود الله. وقد كانوا على حق في تقرير مبدأ الاخلاق مستقلا عن هذه المصادرة، استناداً إلى علاقة العقل بالإرادة، وجعل ذلك الشرط العملي الأعلى للخبر الاسمى. لكن ذلك ليس كل شرط امكان الخبر الاسمى. صحيح أن الابيقوريين قد اتخذوا مبدأ باطلاً، هو مبدأ السعادة، واستبدلوا بالقانون قاعدة اختيار اعتباطي وفقاً لمل كل فرد؛ لكنهم كانوا مع ذلك

منطقيين في سلوكهم حين نزلوا بمستوى خيرهم الأسمى إلى مستوى انحطاط مبدئهم وحين لم يتوقعوا سعادة أكبر من تلك التي تحققها الفطنة الإنسانية (بما في ذلك العفة والاعتدال في الشهوات)، وهي سعادة حقيرة وتتفاوت بحسب الظروف، فضلًا عها تنطوى عليه قاعدتهم من استثناءات عديدة عليهم أن يقروًا بها. أما الرواقيون فقد أحسنوا اختيار مبدئهم العمل الأعل، وهو الفضيلة، شرطاً للخبر الأسمى. لكنهم لما تصوروا درجة الفضيلة المطلوبة بحسب قانونهم على أنها يمكن بلوغها في هذه الحياة، فإنهم بذلك ليس فقط رفعوا السلطة الأخلاقية للإنسان، الذي سموه: الحكبم، فوق كل حدود طبيعته وأقروا بشيء يتناقض مع كل المعرفة الإنسانية، بل وأيضاً وخصوصاً لم يشاءوا أن يفرُّوا بالعنصر الثاني للخير الأسمى، وهو السعادة، كموضوع خاص بملكة الرغبة الإنسانية. لقد جعلوا من حكيمهم نوعاً من الإله، دون أي اعتبار للطبيعة فارضين إياه معرضاً، لا خاصعاً، لمصائب الحياة وشرورها، ومتصورينه في نفس الوقت متحرراً من الشرِّ. وهكذا طرحوا ظهرياً العنصر الثاني في الخير الأسمى، وهو السعادة الشخصية، واضعين إياها في الفعل وفي الرضا عن النفس، وجذا حصروها في الشعور بالطريقة الأخلاقية للتفكير؛ وهو أمر يفنده صوت الطبيعة فيهم.

وهنا يؤوّل كنت المسيحية تأويلاً خاصاً يتفق مع مذهبه هو فيقول إن المسيحية، حتى لو لم ننظر إليها بعد على أنها مذهب ديني، ترضي تماماً مطالب العقل العمل. ذلك أنها تأمر بطهارة الأخلاق، وتعلن في الوقت نفسه أن الانسان لا يمكن أن يصل إلاّ إلى الفضيلة، أي إلى التصميم على الفعل وفقاً للقانون اختراماً له، وتنه إلى الدوافع النجسة التي يمكن أن تفسد نواياه في كل لحظة. فهي إذن ترى من الضرورية التقدم اللانهائي نحو القداسة، وبهذا تبعث فينا الأمل في استمرار حياتنا الأخلاقية. وإذا كانت تعلن أن هذا التقدم يمكن أن يبدأ في حياتنا الدنيا هذه، فإنها بذلك تقرّ بأن السعادة المناظرة لذلك ليست في مقدورنا، ولا يمكن أن نظفر بها إلا في حياة أخرى، نحن نرجوها.

لكن أليس في هذا عودٌ إلى الأخلاق اللاهوتية، أي التي تتلقى أوامرها من سلطة خارجية؟ أين إذن التشريع الذاتي الذي جعله كنت جوهر الإرادة الأخلاقية؟.

ويجيب كنت على هذا الاعتراض بأن والمبدأ المسيحي للأخلاق ليس لاهوتياً: (وبالتالي: تشريعاً خارجياً)، بل هو

<sup>(1)</sup> فقد العقل العمليء ط1 من 770 ـ 777= من 176\_ 170 من الترجة الفرنسية. (7) فقد العقل العمليء ط1 من777= من 170 من الترجة الفرنسية.

التشريع الذاتي للعقل المحض العملي بذاته، لأن هذه الأخلاق تجعل من معرفة الله ومن إرادته الأساس، لا لهذه القوانين، بل للأمل في بلوغ الخير الأسمى بشروط مراعاة هذه القوانين، لأنها تضع الدافع الحقيقي، الخليق بأن يجملنا نراعيها، لا في النتائج المشتاقة، بل فقط في تصور الواجب، بوصفه الأمر الوحيد الذي تجملنا مراعاتُه الأمينة جديربن بالحصول على هذه النتائج، (().

وهكذا يؤدي القانون الأخلاقي إلى الدين، وذلك بفضل فكرة الخبر الأسمى بوصف غاية العقل المحض العملى. وأي يؤدي إلى الإقرار بأن كل الواجبات أوامر إلهية، لا كجزاءات، أي أوامر اعتباطية عَرَضية صادرة عن إرادة أجنبية، بل كفوانين جوهرية لكل إرادة حرة في ذانها، ولو أنها يجب أن تعتبر أوامر لكائن أعلى، لأننا لا نستطيع أن نأمل في الخير الأسمى الذي يجعله القانون الأخلاقي واجبأ علينا كغاية لجهودنا. إلَّا من إرادة كاملة (مقدسة وخيَّرة) أخلاقياً وفي نفس الوقت قادرة قدرة مطلقة وتبعاً لذلك لا يمكننا أن نأمل في بلوغ ذلك إلا بالاتفاق مع هذه الإرادة. وهكذا يبقى كل شيء ها هنا نزيهاً ومؤسساً فقط على الواجب، دون أن يستطيع الخوف أو الرجاء، كدافعين، أن يؤخذا كمبادىء، لأنها إذا صارا مبدئين، دمرا كل القيمة الأخلاقية للأفعال، إن القانون الأخلاقي يأمر بفعل الخير الأسمى الممكن في العالم الغاية النهائية لكل سلوكى. لكنني لا أستطيع الأمل في تحقيقه إلا باتفاق إرادتي مع إرادة صانع للعالم قُدُوس وخيرٌ، وعلى الرغم من أن سعاد الخاصة متضمنة في تصور الخير الأسمى، تضمن الجزء في الكل حيث السعادة الكبرى تتمثل مرتبطة بنسبة دقيقة مع أعلى درجة للكمال الأخلاقي (الممكن للمخلوقات)، فإنه ليست سعادت، بل القانون الأخلاقي (الذي تحدُّ بشروط قاسية من رغبتي اللامحدودة في السعادة) هو المبدأ المعين للإرادة والمخصص للعمل من أجل تحقيق الخير الأسمى. مفالأخلاق ليست في حقيقة الأمر إذن المذهب الذي يعلمنا كيف يجب علينا أن تجعل أنفسنا سعداء، بل هي التي تعلمنا كيف بجب علينا أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة. وفقط حين ينضاف إليها الدين، يدخل فينا الأمل في أن نشارك ذات يوم في السعادة بالقدر الذي سعينا به ألا

نكون غير جديرين جاء<sup>(١)</sup> ومن هذا يتجل دور الدين في الأخلاق، إذ إن والأمل في تحصيل السعادة لا يبدأ إلا مع الدينء<sup>(١)</sup>

## Weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allererst anbebt

كذلك يتضع أننا لو تساءلنا ما هي غابة الله من خلق العالم فلبس لنا أن نجيب بأنها سعادة الكاثنات العاقلة في هذه الدنيا، بل الخبر الأسمى، أي أخلاقية هذه الكاثنات، تلك الخلاقية التي قصري وحدها على المقياس الذي وفقاً له يكنهم أن يأملوا في المشاركة في السعادة، بفضل خالق حكيم. ولهذا فإن الذين جعلوا غابة الخليقة تمجيد الله (على ألا نفهم من ذلك معنى تشبيهياً بالانسان، أي الرغبة في أن يُمدّح) قد وجدوا التعبير الأصدق، لأنه لا شيء يمجد الله غير ما هو الأجدر بالتقدير في العالم، أعني احترام أوامره، ومراعاة الواجب المقدس الذي تفرضه علينا شريعته، إذا انضاف إلى ذلك تتربح هذه الأوامر الجميلة بسعادة تتناسب وإياها.

إما أن الانسان، في ميدان الغايات، هو غاية في ذاته، أي لا ينبغي أبداً أن يستعمله أحد (حتى ولا الله) كوسيلة فقط دون أن يكون غاية في ذاته في الوقت نفسه، وإما أن الانسانية في شخصنا يجب أن تكون مقدسة عندنا، فهذا كله أمر يقيني بنفسه لا مشاحة فيه، لأن الانسان هو موضوع القانون الأخلاقي، أي موضوع كل ما هو مقدس بذاته، وهذا القانون الأخلاقي يقوم على أساس استقلال الإرادة بذاتها، بوصفها إرادة حرة ينبغي، وفقاً لقوانينها العامة، أن تكون بالضرورة قادرة على الاتفاق على ما يجب عليها أن تخضع له.

يقول دلبوس: وليس ثمّ إذن فساد في روح النزاهة التي يجب أن يتحل بها الانسان وهو يطبع القانون الأخلاقي؛ وليس ثم في هذا لجوء إلى دوافع أجنبية، مشل الخوف والرجاء، اللذين لو تحولا إلى قاعدتين لقضيا على كل قيمة أخلاقية للأفعال. كل ما هنالك هو الثقة العادلة المقدسة في يجيء ملكوت الله، بجيثه وفقاً للقانون الأخلاقي وبفضل ما يقتضيه القانون الأخلاقي. وفي هذه الأمور أقل خلط يمكن أن يؤدي إلى تشويه طهارة الأفكار. فإننا إذا استطعنا أن

<sup>(</sup>١) ونقد العقل العمل، ط1 ص٦٣٣- ٢٣٤- ص١٣٨- ١٣٩ من الترجة الفرنسية.

<sup>(</sup>٢) ونقد العقل العمل، ط١ ص ٢٣٠- ص ١٤٠ من الترجة الفرنسية.

نقول، بمعنى ما إن الخير الأسمى هو المبدأ المحدُّد للإرادة، فينبغى ألَّا نغفل أبدأ عن أنه كذلك بواسطة القانون الأخلاقي المتضمَّن فيه بوصفه عنصره الأول الذي لا يقبل الرد. كذلك فإن الأخلاق ليست أبدأ في ذاتها مذهباً في السعادة، لأنها تفرض واجبات ولا تقدّم قواعد للميول النفعية، ثم إنها تكبح جماح تلك الحاجة اللامحدودة إلى السعادة التي تدفعنا؛ لكنها حين تجعل القانون الخاص بها مطلقاً، فإنها تثير فينا الرغبة في العمل تحت هذا القانون من أجل انتصار الخير الأسمى؛ وحينتذ، لكن حينئذ فقط، ومع التحفظات المشار إليها، تصير مذهباً في السعادف مذهباً لا يقدم علمًا يقينياً برهانياً، لكنه بيرر أملًا مشروعاً.

وهكذا وعلى هذا النحو تتم الأخلاق في الدين دون أن تتأسس عليه أبدأ؛ وإذا كان عليها أن تتم في الدين فذلك لأن الإنسان وهو كائن عاقل وحساس معاً. لا يمكنه أن يحصّل وحده بنفسه القدرة على المحافظة إلى غير نهاية على نيته الحسنة ضد الغواعد Maximes التي توحى إليه بها حساسيته، ولا خصوصاً القدرة على أن تحصل، بانجاز الواجب، على اشباع متطلبات هذه الحساسية نفسها، وقد صارت هذه المتطلبات حقوقاً. ومع ذلك فإن الأخلاق لا تتأسس على الدين، لأنه في الاستعداد الراسخ للخضوع للقانون يوجد الأصل الباطن للحاجة التي يستجيب لها الدين، ولأنه تبعأ لذلك التقرير الأوَّلِي لمذهب ديني من شأنه أن يحُلُّ برابطة منطقية خارجية الرابطة العملية الباطنة التي تربط المبدأ الأخلاقي بتوكيد الخلود وتوكيد (وجود) الله(١)

#### المصادرة الثالثة

انتهى كنت إذن إلى القول بمصادرتين للعقل العملي هما: خلود النفس، ووجود الله.

فهل هناك مصادرة ثالثة للعقل العملى؟ هنا إشكال عسير الحل:

فهو في بعض المواضع (٢) يقصر مصادرات العقل على هاتين. لكنه في مواضع أخرى يضيف مصادرة ثالثة تكون:

إما العالم المعقول أو ملكوت الله(١) ، وإما الخير الأسمى الذي ا علينا أن نحققه(٢)، وإما الحرية(٣).

لكن العالم المعقول أو ملكوت الله، كما يلاحظ دلبوس (ص ٤٩٤) لا يعبر إلا عن إمكان الخير الأسمى، مع التوكيد فقط على ضرورة وفعالية تدخل الله لتأمين ذلك لنا. أما إمكان الخير الأسمى فإنه فضلًا عن ارتباطه مباشرة بالقانون الأخلاقي بوصفه موضوعاً للإرادة تقوم هذه بتعيينه، فهو لا يستحق أن يعد مصادرة قائمة برأسها.

أما الحرية فأمرها أجدر بالعناية. فإن كنت يقول صراحة: دهذه المصادرات هي مصادرة الخلود، والحرية منظوراً إليها إيجابياً (بوصفها علَّبة الكائن من حيث هو ينسب إلى العالم المعقول) ووجود الله. والمصادرة الثانية (= الحرية) تصدر عن الافتراض الضروري للاستقلال عن العالم المحسوس وعن ملكة تعيين الإرادة تبعاً لقانون عالم معقول، أعنى الحرية:(١)

لكن اعتبار كنت للحرية أنها مصادرة يتعارض مع ما ذكره في قسم التحليلات من انقد العقل العملي، من أن الحرية هي القانون، وهي يقينية مثل القانون(٥٠)

فهل نقول إن كنت بإضافته الحرية مصادرة ثالثة إنما جرى وراء عادته في تصوير الله والحرية والخلود على أنها الموضوعات العليا للميتافيزيقا(٢)؟.

لكن هذا لا يكفي لتفسير تراجع كنت بعد أن عدّ الحرية أمراً يقينياً صار يعدها مجرد مصادرة من مصادرات العقل العملي.

لهذا يقترح دلبوس (ص ٤٩٦- ٤٩٧) حلًا لهذه المشكلة أن نفهم الحرية بمعنيين:

- (١) الحرية بمعنى أنها والقانون شيء واحد،
  - (٣) والحرية كها يصادر عليها القانون.

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ط ١ ص٢٤٦ = ١٤٦ ترجة فرنسية.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه ط ١ ص ٢٢٥ - ص ١٣٤ ترحة فرسية.

<sup>(</sup>٣) الكتاب نفسه ط ١ ص ٢٣٨ = ١٤٢ ترحة فرنسية.

<sup>(1)</sup> اتقد العقل المملء ط1 ص 748 = ص 117 من الترجة العرنسية

 <sup>(</sup>٥) الكتاب نفسه ط١ ص١ = ص٢ من الترجة الفرسية.

<sup>(</sup>٦) راجع خصوصاً : ونقد العقل المحض، جـ٣ من محموع مؤلفات كت نشرة هارتنشين

<sup>(</sup>١) فكتور دلبوس: وفلسفة كنت العملية، ص ١٨٨هـ ١٨٨٠ ط٢ باريس سنة ١٩٣٦ (٧) وتقد العقل العمل؛ ط1 ص ٤، ص٠ ، ص٢٢٧ = ٢٢٥ ـ ص٧، ص٣، ص٢٠ ص١٣٠٠ 131 من النرجة الفري

والحرية بهذا المعنى الثاني ليست الملكة التي بها تكون الارادة المحضة مستقلة بذاتها وتشرع تشريعاً كلياً، بل هي حرية الشخص في أن ينجز مهمته الاخلاقية تحت سلطان هذا التشريع، انجازها ضد العقبات التي يمكن أن تجيئه من الطبيعة.

وتبعا لهذا التفسير هناك إذن حريتان عند كنت: وحرية يبرهن عليها القانون (١٠). وهي التي يتحدث عنها في قسم والتحليلات، وحرية ويصادر عليها القانون (٢٠)، ولا يتحدث عنها كنت إلا في قسم والديالكتيك، من ونقد العقل العملي، الأولى هي وشرط القانون الأخلاقي (٢٠)، والثانية وهي أحد شروط إمكان الخير الاسمى (١٠)، أي أحد الشروط التي تمكن من انجاز الموضوع الضروري الذي يأمر به القانون الأخلاقي.

وهذان المعنيان ليسا في نفس المسترى: فإن الأولى واقعة من وقائع العقل العمل، أما الثانية فهي مصادرة من مصادرات العقل العملي. الأولى سلطة مشرعة لارادة تؤسس القانون الأخلاقي، والثانية سلطة عملية لإرادة قادرة على اتباع هذا القانون.

لكننا لا نرى في هذا التمييز نوعين من الحرية، بل حرية واحدة لها وظيفتان: أن تشرّع لذاتها قانونها الأخلاقي، وأن تطبّق هذا التشريع في سلوكها. ولهذا لا نرى عد الواحدة مصادرة، والأخرى واقعة، بل ثم حرية واحدة يصادر عليها العقل العملي لأنه لا يستطيع أن يسلك سلوكا أخلاقياً إلا بافتراض وجود هذه الحرية. فالفاعل الأخلاقي لا بد له أن يفترض بأنه حرَّ في أفعاله، بمنى أن إرادته هي مصدر مبادى، فعله، وأنه قادر على أن يفعل وفقا لهذه المبادى. إن الفاعل الأخلاقي يجب أن يعمل تحت فكرة الحرية. ومن هنا قال كنت بصراحة: وإن إرادة الكائن العاقل لا يمكن أن تكون إرادة هو إلا تحت فكرة الحرية.

الحصائص المشتركة لحذه المصادرات

وتشترك هذه المصادرات الثلاث في الخصائص التالية:

 1- أنها تبدأ جميعاً من المبدأ الأساسي للأخلاقية، وهو ليس مصادرة، بل قانون به يعين العقل الإرادة مباشرة.

٧- هذه المصادرات ليست عقائد نظرية، بل فروض من وجهة نظر عملية لا عالة، ولهذا فإنها لا توسع المعرفة النظرية، وإنما تهب أفكار العقل النظري بوجه عام حقيقة موضوعية، وتبررها بوصفها تصورات ما كانت، لولا ذلك، لتجرؤ على افتراض إمكانها.

٣- المصادرة ايمان محض عمل للعقل. ولهذا تختلف عن الايمان القلي، لأن فيها عنصراً عقلياً، إذ هي صادرة عن حاجة العقل، ومرتبطة بمصلحة مباشرة للأخلاق. وهذا الايمان يتخذ طابعاً شخصياً: وفالإنسان الشريف يستطيع أن يقول: أريد أن يوجد اله، وأريد أن يكون وجودي في هذا العالم خارج تسلسل العلل الطبيعية وجوداً في عالم معقول عض، وأريد أخيراً أن يكون بقائي إلى غير نهاية. وأنا أتمسك بهذا بشدة، وتلك معتقدات لا أسمح بانتزاعها متي، لأن هذه هي الحالة الوحيدة التي فيها مصلحتي التي ليس مسموحاً لي بالتخل عنها تعين حكمى حتاً و (1).

#### السياسة

أبرز ما لكنت في باب السياسة هو مشروعه للسلام الدائم، الذي عرضه في كتاب صغير ظهر سنة ١٧٩٥ بعنوان: ونحو سلام دائم، محاولة فلسفية».

وقد صاغ كنت مشروعه هذا على هيئة المعاهدات الدبلوماسية. ويتألف من الأقسام التالية:

أـ ست مواد تمهيدية تصوغ الشروط السلبية للسلام:

١- لا يجوز أن تتضمن معاهدة السلام أي بند سري
 للاحتفاظ بحق استثناف الحرب؛

 ٧- لا يمكن امتلاك دولة مستقلة عن طريق الميراث، أو التبادل، أو الشراء، أو الهبة؛

٣٠ـ الجيوش الدائمة يجب أن تزول نهائياً مع الزمن؛
 ١٤ـ لا يجوز اقتراض ديون وطنية من أجل مصالح خارجية للدولة؛

 هـ لا يجوز لأية دولة أن تتدخل في نظام أو حكم دولة أخرى؛

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) ونقد العقل العمل: ط١ ص ٨٧ م ص ٤٧ من الترجة الفرنسية.
 (٢) الكتاب نف ط ١ ص ٣٤١ م ص ١٩٣ من الترجة الفرنسية.

<sup>(</sup>۱) الكتاب علمه ط ۱ ص ۲۱۱ م ص ۱۱۲ من ال: (۲) الكتاب نصمه ط۱ ص) - صر۲ ترجة فرنسية.

 <sup>(3)</sup> الكتاب نف ط1 ص 721, 707 - ص 110, 107 ترجة فرسية.
 (4) تأسيس مبتافزيقا الأخلاق، طعة أكاديمة برلين جـ1 ص 118

<sup>(</sup>١) ونقد العقل العملي: ط١ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩-١٥٣ من الترحة الفرنسية

٦- لا يجوز لدولة، في حرب مع دولة أخرى، أن تقوم بأعمال عدوانية من شأنها أن تجعل من المستحيل عودة الثقة المتبادلة بينها لدى عودة السلام: مثل الاغتيال، دس السم، خرق امتياز ممنوح، التحريض على الخيانة.

وقد أتبع كل مادة من هذه المواد التمهيدية، وكذلك الأساسية، بتعليق.

ب ثلاث مواد نهائية تصوغ الشروط الايجابية العامة، الداخلية والخارجية الدولية، لفائدة السلام، هي:

١- يجب أن يكون النظام السياسي لكل دولة هو النظام الجمهوري؛

٧- القانون الدولي بجب أن يؤسس على اتحاد (فدرالي)
 بين الدول الحرة؛

٣ـ القانون (الحق) العالمي يجب أن يقتصر على شروط
 الضيافة العالمة.

جـ ملحق أول: يبحث فيه كنت، من الناحية الفزيائية والمادية الخالصة في الطبيعة بوصفها ضمان السلام.

د ملحق ثان: يدعو فيه إلى إعطاء الفلاسفة الحقّ في تنوير الدولة والحاكمين فيها يتعلق بالأمور السياسية. وهذا الملحق أضيف إلى الطبعة الثانية التي ظهرت في سنة 1٧٩٦

هـ ضعيمة تتناول: (١) الخلاف بين الأخلاق والسياسة؛ (٣) الاتفاق بين السياسة والأخلاق. وفي كلا الفصلين تأملات عامة في الفلسفة السياسية هي الاساس في هذا الكتاب.

وكان لكنت أسلاف في وضع مشروعات للسلام الدائم، لكن كنت يتميز منهم بالخصائص التالية:

انه لم يلجأ إلى العبارات المثيرة للإشفاق على الناس
 من ويلات الحرب، كما فعل كروسه وبن Penn والأب دي
 سان بير، بل كان كلامه دائمًا عقلياً ورزيناً.

٧- أنه لم يتعجل تحقيق السلام العالمي، بل رأى أننا امام مرحلتين: الأولى هي تنظيم الامم في هيئة دولية تتولى المحافظة على السلام- وهذا أمر ميسور التحقيق، وقد تحقق فعلاً للمرة الأولى في سنة ١٩١٩ بإنشاء عصبة الامم، وللمرة الثانية في سنة ١٩٤٥ بإنشاء هيئة الأمم المتحدة التي لا تزال قائمة حتى اليوم. حالمرحلة الثانية هي: السلام الدائم، وهو

مثل أعلى، أي غاية بعيدة قد لا تتحقق أبداً، لكن يجب على الأمم أن تجعلها دائمًا هدفاً نهائيًا لها: إنه أمل، وليس مجرد سراب، لأن الحرب ليست ضرورة حتمية لا مفرّ منها.

٣- أن مشروعه في السلام الدائم يتسق مع مذهبه كله: سواء في نظرية المعرفة، وفي الأخلاق. ولا يمكن فهمه أبذأ بمعزل عن المبادئ التي قررها ونقد العقل المحض، وونقد العقل العملي، ووتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ووفكرة الناريخ العالمي من وجهة نظر كونية.

# المراجع

أوسع وأعمق دراسة عن كنت بأية لغة هي كتابنا: «امانويل كنت»، في أربعة أجزاء:

١- امانويل كنت؛ جـ١ حياته ومؤلفاته ومذهبه
 النقدي، ٣٧٢ ص. الكويت، سنة ١٩٧٧

٧- وامانويل كنت، جـ٧: والأخلاق عند كنت،
 ويتضمن: مشكلة المتافيزيقاء الأخلاق. ويقع في ٧٣٥ ص.
 الكويت، سنة ١٩٧٩.

٣- دامانويل كنت؛ جـ٣: فلسفة القانون والسياسة على ويشمل: فلسفة القانون فلسفة السياسة النزاع بين الكليات الجامعية وفلسفة التاريخ وعلم الجمال ويقع في 220 ص. الكويت، سنة ١٩٧٩

إ- وامانويل كنت؛ جــــــ؛ وفلــــــــــــــــــة الدين والتربية؛.
 ويقع في ١٧٤ ص. بيروت سنة ١٩٨٠

# أثبات بمؤلفاته

Warda, Arthur: Die Druckschriften Immanuel Kants (bis zum Jahre 1838). Wiesbaden 1919. 62 S.

- (Kant- Bibliographie.) In: Friedrich Ueberwegs Grundris der Geschichte der Philosophie. Teil 3 Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts. 12. Aufl. Völlig neubearb. von Max Frischeisen- Köhler und Willy Moog. Berlin 1924. S. 709-749.
- Lehmann, K.H., und Horst Hermann: Dissertationen zur Kantischen Philosophie (Deutsche Dissertationen 1885-1953) In: Kant-Studien 51 (1959/60), S. 228-257.

von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Steitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen. Königsberg 1746.

- Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt. Königsberg, Leipzig 1755.
- Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. Königsberg 1755.
- Geschichte und Naturbeschreibung der mekwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755 sten Jahres einen grossenTeil der Erde erschüttert hat. Königsberg 1756.
- Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius specimen I. continet monadologiam physicam. Königsberg 1756.
- Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes. Königsberg 1763.
- Versuch, den Begriff der negativen Grössenin die Weltweisheit einzuführen. Königsberg 1763.
- Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Königsberg 1746.
- Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral. Zur Beantwortung der Frage, welche die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf des Jahr 1763 aufgegeben haf. Königsberg 1764
- Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. Königsberg 1766.

De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Königsberg 1770.

- Kritik der reinen Vernunft. Riga 1781- 2. verb. Aufl. 1787.
- Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Riga 1783.
- Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga 1785-2. (verb.) Aufl. 1786
- -Metaphysiche Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Riga 1786.
- Kritik der praktischen Vernunft. Riga 1788.
- Kritik der Urteilskraft, Berlin, Libau 1790.
- Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der

## مؤلفاته

# ند ات كاملة

- Sämmtliche Werke. Hg. von Karl Rosenkranz und Friedrich Wilhelm Schubert. 12 Bde. Leipzig (Voss) 1838- 1842
- (Bd. 11, I: Briefe; Bd. 11 II: Immanuel Kant's Biographie, von Friedrich Wilhelm Schubert; Bd. 12: Geschichte der Kant'schen Philosophie, von Karl Rosenkranz).
- Gesammelte Schriften. Hg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, (später:) von der Deutschen Akademic der Wissenschaften zu Berlin. 23 Bde. Berlin (Reimer), (später:) Berlin, Leipzig (de Gruyter) 1900- 1955.
- (I. Abth. (Bd. 1- 9): Werke; 2. Abth. (Bd. 10- 13): Briefwechsel; 3. Abth. (Bd. 14- 23): Handschriftlicher Nachlass).
- Vgl. Gerhard Lchmann, Zur Geschichte der Kant- Ausgabe 1896-1955. In: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1946-1956. Berlin 1956. S. 422-434.
- Sämtliche Werke. Hg. von Karl Vorländer (u. a.). 10 Bde. Leipzig (Meiner) 1911- 1926 (Philosophische Bibliothek. 37- 52. 113. 126)
- (Bd. 9, I u. II: Briefwechsel hg. von Otto Schöndörffer; Bd. 10, 1: Vorländers Kantbiographie; Bd. 10 II: Cuhens Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft).
- Werke. In Gemeinschaft mit Hermann Cohen, Artur Buchenau, Otto Buek, Albert Görland, Benzion Kellermann, Otto Schöndörffer hg. von Ernst Cassirer. 11 Bdc. Berlin (Cassirer) 1912- 1922.
- (Bd. 9- 10: Briefe von und an Kant; Bd. 11 (Ergänzungsband): Kants Leben und Lehre, von Ernst Cassirer).
- Werke in sechs Bänden. Hg. von Wilhelm Weischedel. 6 Bde. Wiesbaden, (später:) Frankfurt a. M. (Insel-Verlag) 1956- 1964.

Vorlesungen. Hg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin (Akademie-Verlag) 1961 ff.

# المؤلفات والمحاضرات المفردة الرئيسية

- Gedanken von der wahren Schätzung der Lebendigen Kräfte und Beurteilang der Beweise, deren sich Herr Nach handschriftlichen Vorlesungenn. Hg. von Fr. Ch. Starke. Leipzig 1831.

- Vorlesungen über Metaphysik aus drei Semestern. Hg. von Max Heinze. Leipzig 1894 (Abhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Phil.- hist. Classe. 14, 6).
- Eine Vorlesung über Ethik. Im Auftrage der Kantgesellschaft hg. von Paul Menzer. Berlin 1924.
- Die philosophischen Hauptvorlesungen. Nach den neu aufgefundenenKollegheftendes Grafen zu Dohna-Wundlacken. Hg. von Arnold Kowalewski. München, Leipzig 1924.
- Opus postumum. Hg. von Artur Buchenau. 2 Bde. Berlin, Leipzig 1936- 1938 (Als Einzelausg. und im Rahmen der Akademieausg. (Gesammelte Schriften. Bd. 21-22)

#### معاجم

- Kant- Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlab. Bearb. von Rudolf Eisler. Berlin 1930. VIII, 642 S.- Nachdruck. Hildesheim 1961 Erneuter Nachdruck. 1964 (Olms Paperback. 2).
- Systematisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Von Heinrich Ratke. Leipzig 1929. Vi, 329 S. ( Philosophische Bibliothek. 37 b.

#### عجلة جمعية كنت

- Kantstudien (später: Kant- Studien). Philosphische Zeitschrift. Hg. von Hans Vaihinger; (ab Bd. 7 (1902);) von Hans Vaihinger und Max Scheler: (ab Bd. 10 (1905);) von Hans Vaihinger und Bruno Bauch; (ab Bd. 22 (1918);) von Hans Vaihinger, Max Frixcheisen-Köhler und Arthur Liebert; (ab Bd. 29 (1924);) von Paul Menzer und Arthur Liebert, (Bd. 39 (1934);) von Panl Menzer, Eduard Spranger und Martin Löpelmann; (ab Bd. 40 (1935);) von Hans Heyse; (ab Bd. 42 (1942/43);) von August Faust, Hans Heyse, Ferdinand Weinhandl, Gunther Lutz; (ab Bd. 45 (1953/54);) von Paul Menzer und Gottfried Martin

reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Königsberg 1790.

Über das radikale Böse in der menschlichen Natur. In: Berlinische Monatsschrift 1792- Einzelausg. 1792.

- Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Königsberg 1793 2. Verm. Aufl. 1794.
- Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. In: Berlinische Monatsschrift 1793.
- Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Königsberg 1795- 2. verm. Aufl. 1796.
- Die Metaphysik der Sitten in zwei Teilen. (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.) Königsberg 1797- 2. verm. Aufl. 1798.
- Von der Macht des Gemüts, durch den blossen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein. Jena 1798
- Der Streit der Fakultaten. Kömigsberg 1798.
- Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst. Königsberg 1798- 2. verb. Aufl. 1800.
- Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. (Hg. von Gottlob Benjamin Jäsche) Königsberg 1800.
- Physische Geographie. (Hg. von Gottfried Vollmer.)
- 4 Bde. Mainz, Hamburg 1801-1805 Andere Ausg. Hg. von Friedrich Theodor Rink. 2 Bde Königsberg 1802.
- Über Pädagogik. Hg. von Friedrich Theodor Rink. Königsberg 1803.
- Über die von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1791 ausgesetzte Preisfrage: Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat. Hg. von Friedrich Theodor Rink. Königsberg 1804.
- Vorlesungen über die philosophische Religionslehre.
   (Hg. von Karl Heinrich Ludwig Pölitz.) Leipzig 1817.
- Vorlesungen über die Metaphysik. (Hg. von Karl Heinrich Ludwig Pölitz.) Erfurt 1821.
- Anweisung zur Menschen- und Weltkenntnis. Nach Vorlesungen im Winterhalbjahre von 1790- 1791. Hg. von Fr. Ch. Sturke. Leipzig 1831.
  - Menschenkunde oder philosophische Anthropologie.

Persönlichkeit als Einführung in das Werk. München 1905, XI, 786 S.- 5. Aufl. 1938, XI 805 S.

- Külpe, Oswald: Immanuel Kant. Darstellung und Würdigung. Leipzig 1907 VI, 153 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 146)
- Bauch, Bruno: Immanuel Kant. Leipzig 1911. 207 S. (Sammlung Göschen 536. Geschichte der Philosophie. 5)- 4, verb. Aufl. Berlin 1933.
- Bauch, Bruno: Immanuel Kant. Berlin, Leipzig 1917. XIII, 475 S. - 3. Verm. Aufl. 1923. XII, 482 S. (Geschichte der Philosphie.7).
- Cassi.er, Ernst: Kants Leben und Lehre. Berlin 1918 XI, 449 S. (Immanuel Kants Werke. Bd. 11)
- Reininger, Robert: Kant. Seine Anhänger und seine Gegner. München 1923. 313 S. (Geschichte der Philosophie in Einzeldarstellungen. 27/28).
- Messer, August: Immanuel Kants Leben und Philosophie. Stuttgart 1924 VIII, 335 S.
- Vorländer, Karl: Immanuel Kant. Der Mann und das Werk. 2 Bde. Leipzig 1924. XII, 430; VI, 404 S.
- Kayser, Rudolf: Kant. Wien 1935. 289 S.
- Jaspers, Karl: Kant. In: Jaspers, Die groben Philosophen. Bd. 1. München 1957. S. 397- 616- Wiederabdruckin: Jaspers, Plato- Augustin- Kant. Drei Gründer des Philosophierens. München 1961. S. 179- 398.

#### دراسات لفلسفته

- Fischer, Kuno: Immanuel Kant. Entwickelungsgeschichte und System der kritischen Philosophie. 2 Bde. Mannheim 1860. XXXIII, 595; XXXI, 680 S. (Fischer, Geschichte der neutern Philosophie. Bd. 3. 4)- 4. neubearb Aufl: Immanuel Kant und seine Lehre. Teil 1: Entstehung und Grundlegung der kritischen Philosophie. Teil 2: Das Vernunftsystem auf der Grundlage der Vernunftkritik. Heidelberg 1898-1899. XX, 620; XVI, 640 S. (Fischer, Geschichte der neuern Philosophie. Bd. 4. 5)- 6. Aufl. 1928-1957. XX, 669; XVIII, 645 S.

Vgl. zu den ersten Aufl.: Adolf Trendelenburg, Kuno Fischer und sein Kant. Eine Entgegnung. Leipzig 1869. 40 S.

- Simmel, Georg: Kant Sechzehn Vorlesungen. Leipzig

(ab Bd. 53 (1961/62):) von Gottfried Martin. Bd. 1 ff. Berlin, (ab Bd. 42 (1942/43):) Leipzig, (ab Bd. 45 (1953/54):) Köln 1897 - Ifd.

Neudrucke verschiedener älterer Bände. Würzburg 1958 ff.

## مؤلفات عن حياته

- Kant- Bildnisse. Mit Unterstützung der Stadt Königsberg hg. von der Königsberger Ortsgruppe der Kant-Gesellschaft. Bearb. von Karl Heinz Clasen. Königsberg 1924. 30 S., 20 Taf.
- Vorländer, Karl: Die ältesten Kant- Biographien.
   Eine kritische Studie. Berlin 1918. 48 S. (Kantstudien.
   Ergänzungshefte. 41).
- Immanuel Kant. Ein Lebensbild nach Darstellungen der Zeitgensossen Jachmann, Borowski, Wasianski. (1804.) Hg. von Alfons Hoffmann. Halle 1902. XIV, 442 S.- 2. Aufl. 1907. XXVIII, 407 S.
- Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biographien von L.E. Borowski, R.B. Jachmann und A. Ch. Wasianski. (1804.) Hg. von Felix Gross. Berlin 1912 VIII, 306 S. (Deutsche Bibliothek).
- Vorländer, Karl: Immanuel Kants Leben. Leipzig 1911. XI, 223 S. (Philosophische Bibliothek. 126).
- Röhrdanz, Günther: Die Stellung Kants in Und zu der Press seiner Zeit. München 1936. 144 S. (Zeitung und Leben 29).
- Stavenhagen, Kurt: Kant und Königsberg, Göttingen 1949, 104 S., 10 Taf.
- Immanuel Kants Letzte Ehrung. Aktenmässige Darstellung von Arthur Warda. Königsberg 1924. 38 S.

## عروض عامة لمذهب كنت

- Kronenberg, Moritz: Kant. Sein Leben und seine Lehre. München 1897. 312 S.- 6 Aufl. 1922. X, 331 S.
- Paulsen, Friedrich: Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre. Stuttgart 1899. XVI, 407 S. (Frommanns Klassiker der Philosphie. 7) - 8. Aufl 1924. XXIV, 412 S.
- Chamberlain, Houston Stewart: Immanuel Kant. Die

tische Interpretation der Hauptschriften. Heidelberg 1963. 388 S.

# مجموع مقالات

- Zur Erinnerung an Immanuel Kant. Abhandlungen aus Anlass der hundertsten Wiederkehr des Tages seines Todes. Hg. von der Universität königsberg, Halle 1904. 374 S.
- Jubiläums- Heft zur Feier der Wiederkehr des 200. Geburtstages von Immanuel Kant. Mit Unterstützung der Kant- Gesellschaft hg. von Max Frischeisen-Köhler und Arthur Liebert. Berlin 1924. XX, 349 S. (Kant- Studien. 29, 1/2).
- Immanuel Kant. Festschrift zur zweiten Jahrhundertfeier seines Geburtstages. Hg. von der Albertus- Universität in Königsberg i. Pr. Redaktion: Albert Goedeckemeyer. Leipzig 1924. 270 S.
- Immanuel Kant zum Gedächtnis. Hg. von Paul Feldkeller. Darmstadt 1924. 480 S. (Reichls Philosophischer Almanach auf das Jahr 1924)
- Kant- Festschrift. Zu Kants 200. Geburtstag. Im Auftrage der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie hg. von Friedrich Frh. von Wieser, Leopold Wenger, Peter Klein. Berlin-Grunewald 1924 S. 161- 461 (Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophien. 17, 3)
- The heritage of Kant. Ed. by George Tapley Whitney and David F. Bowers. Princeton 1939. X, 426 S. Nachdruck. New York 1962.
- A. symposium on Kant. New Orleans 1945. 165 S. (Tulane studies in philosophy. 3)

# شروح على بعض مؤلفاته

Vaihinger, Hans: Commentar zu Kants Krtik der reinen Vernunft. 2 Bde. stuttgart 1881-1892. XVI, 507; VIII, 563 S.-2. Aufl. Hg. von Raymund Schmidt. 1922.

- Cohen, Hermann: Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Leipzig 1907. IX, 233 S. (Philosophische Bibliothek. 113).
- Smith, Norman Kemp: A commentary to Kant's «Critique of pure reason». London 1918. I.XI, 615 S.- 2. erw. Aufl. 1923. LXI, 651 S. Nachdruck. New York 1962.

- 1905, 181 S.- 4, erw. Aufl. München, Leipzig 1918, 212 S
- Riehl, Alois: Die kritische Philosophie Kants. In: Riehl, Der philosophische Kritizismus. Geschichte und System. Bd. 1- 2- Aufl. Leipzig 1908. S. 249-584.
- Cassirer, Ernst: Die kritische Philosophie. In: Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. 2. 2. Aufl. Berlin 1911. S. 583-762.
- Kroner, Richard: Kants Weltanschauung. Tübingen 1914, 91 S.
- Döring, Woldemar Oskar: Das Lebenswerk Immanuel Kants. Vorlesungen. Lübeck 1916. VII, 197 S.- Neue Ausg. Hamburg 1947. 205 S.
- Marcus, Ernst: Kants Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Darstellung in Vorträgen. München 1917. 264 S.- 2. verb. und verm. Aufl. 1920 270 S.
- Kroner, Richard: Von Kant bis Hegel. Bd. 1. Von der Vernunftkritik zur Naturphilosophie. Tübingen 1921. XIX, 612 S.
- Dühnemann, Eugen: Kant. 2 Bde München 1923-1924, XI, 558; VII 719 S.
- Rickert, Heinrich: Kant als Philosoph der modernen
   Kultur. Ein geschichtsphilosophischer Versuch.
   Tübingen 1924. XI, 214 S.
- Boutroux, Emile: La philosophie de Kant. Cours. Paris 1926, 376 S. (Bibliothèque d'histoire de la philosophie).
- Kynast, Reinhard: Kant. Sein System als Theorie des Kulturbewubtseins. München 1928. XI, 229 S.
- Litt, Theodor: Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt. Leipzig 1930. VIII, 291 S.- 2. verb. Aufl. 1949. 270 S.
- Knittermeyer, Hinrich: Immanuel Kant. Vorlesungen zur Einführung in die kritische Philosophie. Bremen 1939, 160 S. (Abhandlungen und Vorträge hg. von der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft. 12, 4)
- Goldmann, Lucien: Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Philosophie Immanuel Kants. Studien zur Geschichte der Dialektik. Zürich 1945. 247 S.
- Zocher, Rudolf: Kants Grundlehre. Ihr Sinn, ihre Problematik, ihre Aktualität. Erlangen 1959. 163 S. (Erlanger Forschungen, A, 11).
- Delekat, Friedrich: Immanuel Kant, Historisch- Kri-

كنوتسن

#### مراجع

- B. Erdmann: Martin Knutzen and seine Zeit, 1876

- M. von Biéma: Martin Knutzen. Paris, 1908.

## Martin Knutzen

فيلسوف الماني، كان استاذاً لكنت.

ولد في كينجسبرج في ١٤ ديسمبر سنة ١٧١٣، وتوفى في كينجسبرج في ٢٩ يناير سنة ١٧٥١

 Cornelius, Hans: Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erlangen 1926. VIII, 152 S.

وصار استاذاً للمنطق وما بعد الطبيعة في جامعة كينجسبرج سنة 1٧٣٤، ثم استاذاً لفلسفة الطبيعة والرياضيات في نفس الجامعة. ومؤلفاته تتسم بالتنوع والإصطفاء. وكان من بين تلاميذه كنت، الذي كان يقدره كثيراً كأستاذ. وكان رياضياً وفلكياً كها كان فيلسوفاً، وتأثر خصوصاً بوتن وقولف. وهو الذي اثار في كنت الاهتمام بالعلم كها وضعه نيوتن.

وفي الفلسفة تأثر بليبتس وثولف ، لكنه كان مع ذلك مفكراً مستقل الرأي. فقد اطرح نظرية الانسجام الأزلي التي قال بها ليبتس، وأخذ بنظرية العلية الفاعلية. وتأثيره في كنت إنما كان في الفترة قبل النقدية من تطور فكر كنت.

أما في الدين فكان كنوتسن يميل إلى نزعة التقوى Pictismus لكن بتأثير ثولف عدّل كثيراً في رفض اللاهوت الفلسفي أو الطبيعي، الذي كان، أعني هذا الرفض، من الخصائص المميزة لحركة التقوى. وبالجملة فقد حاول المزج بين الروحية التقووية وبين النزعة العقلية عند ثولف. وهذا يتجل في كتابه وبرهان فلسفي على حقيقة الدين المسيحي، رسنة ١٧٤٠).

#### مؤلفاته

 Philosophischer Beweis von der Wahrheit der Christlichen Religion, 1740.

«برهان فلسفي عل حقيقة الدين المسيحي».

- Elementa philosophiae rationalis. 1747 وعناصر الفلسفة العقلية؛

- Systema cousarum efficientium. 1749

## كوزان

#### Victor Cousin

فيلسوف اصطفائي فرنسي، وعقق نصوص يونانية. فلسفية.

ولد في باريس في ٢٨ نوفجر سنة ١٧٩٢ وتعلم في ليسيه شارلمان، ودخل مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨١١، حيث تأثر يبير لاروبجير Laromiguière الذي وجهه إلى فلسفة لوك وكوندياك. لكنه ما لبث أن انصرف عنها إلى راويه كولار P.P.Royer - Collard ، الذي كان متحساً للغلسفة الاسكتلندية؛ ثم إلى مين دي بيران.

وقام بالتدريس في مدرسة المعلمين العليا، ثم صار مساعداً لرواييه كولار في كلية الأداب بجامعة باريس في عام ١٨١٥- ١٨١٦

وسافر إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة الألمانية المعاصرة، والتقى بهيجل وانعقدت بينها صلة وثبقة، كها تعرّف إلى شلنج وياكوبي، وذلك في عامي ١٨١٧ ١٨١٨

ولما اغتيل دوق دل بري duc de Berry وحدث رد فعل في فرنسا ضد النزعة الليبرالية، وكان كوزان من أنصارها، فصل من وظيفته مساعداً في كلية الأداب، في سنة ١٨٣٠ كذلك أغلقت مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٣٧

ولما زار ألمانيا للمرة الثانية في عامي ١٨٧٤ - ١٨٣٥ قبض عليه في درسدن بتهمة سياسية وسجن لمدة ستة أشهر تقدماً.

وفي هذه الفترة التي حرم فيهامن مناصبه، أتم نشر مؤلفات برقلس (١٨٢٠ـ ١٨٢٣) ومؤلفات ديكارت (١٨٢٤ـ ١٨٣٦)، وبدأ ترجمة لمحاورات أفلاطون (١٨٣٢).

وفي سنة ١٨٣٨ أعيد له منصبه في جامعة باريس، والقي محاضرات في الفانسفة حظيت بنجاح شعبي هاثل،

لبلاغته ووضوح عبارته.

وقامت ثورة يوليو في سنة ١٨٣٠ وجاءت ملكية لوي فيليب، وكانت مبادئها تتلام مع اتجاهه السياسي، فلقي الحظوة والنجاح. وأصبع عضوا في مجلس التعليم في سنة ١٨٣٠، وفي الأكاديمية الفرنسية في سنة ١٨٣١، وفي أكاديمية العلوم الأخلاقية (الانسانية) والسياسية في سنة ١٨٣٢، وعضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي (١٨٣٧) ومديراً لمدرسة المعلمين العليا (١٨٣٤)، ثم صار وزيراً للمعارف في حكومة أدولف تبير Thiers في سنة ١٨٤٠ ولما قام جيزو التعليم الابتدائي (سنة ١٨٣٣) استلهم أفكار كوزان، وهو الذي وضع المذكرة التي قدمها جيزو.

ولما سقطت حكومة لوي فيليب في سنة ١٨٤٨ اعتزل كوزان الحياة العامة، وتفرغ للدراسات الفلسفية، ونشر عاضراته، وتحقيق مؤلفات أبيلار (سنة ١٨٤٩- ١٨٥٩) ومؤلفات مين دي بيران (سنة ١٨٤١) ومؤلفات أبيلاردغير المنشورة (سنة ١٨٣٦)؛ وتسابع دراساته عن الشهيرات في القرن السابع عشر: وجاكلين بسكاله (سنة ١٨٤٥)؛ ومدام دي لونجفيل، (سنة ١٨٥٣)؛ مدام دي سابليه Sable (١٨٥٤) ومدام دي شغريز ومدام دي هوتفور (سنة ١٨٥٦).

وتوفي في مدينة كان Cannes (الكوت دازور) في ١٣ يناير سنة ١٨٦٧

#### فلسفته

اتجه كوزان إلى نزعة اصطفائية éclectisme بين المذاهب والأراء الفلسفية: إذ أراد الجمع بين التجريبية الحسية في نظرية المعرفة، وبين الروحية في الدين، لأن الحسية وحدها تؤدي إلى الالحاد والمادية، وكلاهما لا يستطيع أن يعطي الإنسان المبادىء الثابتة التي يمكن أن ترشده في حياته.

وتأثر كوزان بمنهج الاستبطان عند مين دي بيران.

وفي تحليله لوقائع الشعور انتهى كوزان إلى القول بأن الشعور يتضمن عنصرين ضروريين أو الاشخصين هما: الاحساس والعقل، وعنصراً محناً عارضاً اوشخصباً وفردياً هو: الإرادة. ووفقاً لهذا التقسيم الثلائي لملكات النفس، قسم المشاكل الفلسفية إلى ثلاثة أنواع: مشاكل الحق، مشاكل الخير. وفي كتابه: دفي الحق،

والجميل، والخيره (صنة ١٨٥٣) قال إن هذه المشاكل تتوحد في كلّ يشمل ما هو صحيح في الاحساس (لوك)، وفي العقل (أفلاطون)، وفي القلب (لكنه لم يذكر فيلسوفاً للقلب). وأجزاء النفس الثلاثة هذه ليست مستقلة بعضها عن بعض: إذ العقل يحتاج إلى الاحساس والقلب؛ والاحساس يحتاج إلى العقل والاحساس.

أما نزعته الاصطفائية فتتجلى في قوله إن المذاهب الفلسفية المختلفة: الحسية، والمثالية، والشك، والتصوف ما هي إلا أوجه متعددة لحقيقة واحدة.

وفي علم الجمال كان كوزان يعتقد في الجمال المطلق. وكان مثله الأعلى في الأعمال الفنية هو تمثال أبولون الموجود في جناح البلقدير (في الفاتيكان). ومن رأيه أن الفن ليس عاكاة للطبيعة، ولا دعوة أخلاقية، بل هو درؤية للامتناهي على الرغم من أن كل الفنون تستخدم المادة، فإنها تشيع فيها وطابعاً مستراً يخاطب الخيال والروح، ويحررهما من الواقع، ويسمو بها طوعاً أو كرها إلى مناطق مجهولة». وهذه المناطق المجهولة هي عالم الله، عالم المثل الأعلى. وقد تأثر، في نظراته الجمالية، بشكلمن Winckelmann الذي كان هو الأخر يعتقد أن أيولون بلشدير هو ذروة الجمال المثالي كله.

لكنه مع ذلك دعا إلى غدم المبالغة في مثالية الأثر المغني، لأن أعمال الفن تخاطب الحواس كما تخاطب القلوب. والمثل الأعلى ينبغي أن يقدّم لنا في شكل محسوس، وأن يسر مشاعرنا. ومن ثم انتهى إلى القول بأن الشعر هو أعلى الفنون كلها، لأن قوة الكلمات من شأنها أن تنعش الصور والمشاعر والأفكار في نفس الوقت. ولهذا كان الشعر مزيجاً من الملكات الانسانية كلها.

## مؤلفاته الرئيسية

- De la Métaphysique d'Aristote, 1835.
- Cours de philosophie professé... pendant l'année 1818... sur le fondement des idées absolues du vrai, du beau et du bien, 1836.
- Cours d'histoire de la philosophie morale au XVIII<sup>e</sup> siècle, 4 vols. 1839- 42.
- Des Pensées de Pascal, 1843.
- Leçon sur la philosophie de Kant, 1844.

ولا نعرف تاريخ ميلاده، ولا تاريخ وفاته عل وجه التحديد. ولهذا اختلف الباحثون في تقدير تاريخ وفاته: فجعله نلينو حوالى سنة ٢٦٠هـ (٢٩٨٩م)، وماسينيون يحده بسنة ٢٤٦هـ (٢٩٨م)، والشيخ مصطفى عبد الرازق بنهاية سنة ٢٥٢هـ (٢٩٨م) على أساس أن الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥هـ يتكلم عن الكندي على أنه متوفى، لكننا لا نعرف متى توفي الجاحظ على وجه التدقيق. وربما كان أرجع الأراء ما ذكره نلينو وأيده بروكلمن وهو سنة ٢٥٠هـ (٣٨٧م).

وحظي الكندي بالشهرة في عهد خلافة المأمون (١٩٨٢١٨هـ= ١٨٨ ١٨٣م)، حتى إن المعتمم اتخذه معليًالابنه أحمد، وسيهدي الكندي إلى أحمد هذا عدة رسائل. ومن ثم يكن أن نفترض أن الكندي ولد حوالى سنة ١٨٠هـ (٢٩٧م) في البصرة، حيث كان لوالده ضياع، كما يقول ابن جلجل (ص٣٧)، أو في الكوفة بحسب ما يقول ابن نباتة (دسرح المعيون في شرح رسالة ابن زيدون، ص١٢٣). وهذا ارجح لأن أباه كان والياً عل الكوفة.

ثم ذهب إلى بغداد لإتمام دراسته الفلسفية والعلمية. ويفترض أنه غشي أوساط المترجين من اليونانية والسريانية إلى العربية، خصوصاً يجي بن البطريق وابن ناعمة الحمصى.

ولما صار معليًا لاحد، ابن الخليفة المعتصم باقد (تولى الخلافة من سنة ٢٧٧هـ) صار مرموق الخلافة، مما جعله هدفاً للحاسدين. وتآمر ضده محمود وأحمد ابنا موسى بن شاكر، لدى الخليفة المتوكل (٣٣٧- ٣٤٧هـ)، فأمر المتوكل بضرب الكندي وسمح لابني شاكر بالاستيلاء على مكتبة الكندي. لكن ظروفاً غير عادية مكنت الكندي من استردادها.

#### مؤلفاته

ألف الكندي عدداً هائلاً من الرسائل في مختلف فروع علوم الأوائل: الفلسفة، علم النفس، الطب، الهندسة، الفلك، الموسيقي، التنجيم، الجدل الديني، السياسة. وقد أورد كل من ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيعة ثبتاً بأسهاء مؤلفاته. وأقدمها هو ما أورده ابن النديم في والفهرست، (ص٢٥٠- ٢٦١، نشرة فلوجل، ليتلك سنة ١٨٧١)، ويشتمل على ٢٤١ عنواناً، مصنفة كما يل:

- Abélard: Ouvrages inédits, 1836;
- Abélard: Opera, 2 vols. 1849- 59
- Jacqueline Pascal, 1845.
- Madame de Longueville, 1853.
- Madame de Sablé, 1854.
- Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort, 1856.

#### مراجع

- J. Barthélemy Saint-Hilaire: M. Victor Cousin, sa vie et sa Correspondance, 3 vols., 1895.
- Paul Janet: Victor Cousin et son œuvre, 1885.
- H. J. Ody: Victor Cousin: ein Lebensbild, 1953.

## الكندى فيلسوف العرب

اول ثمرة من ثمار انتقال الفلسفة وعلوم الأواثل اليونانية إلى العالم العربي هي: أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي، الملقب ببهفيلسوف العرب، وهو لقب قديم، يذكره ابن النديم في «الفهرست» (ألفه ابن النديم في سنة ٧٧٧هـ = ٩٩٨٧)، فيقول: «ويسمي فيلسوف العرب» (ص٠٥٧س٧، نشرة فلوجل). ويلذ لاصحاب السير أن يذكروا نسبه الطويل حتى يصل إلى يعرب بن قحطان، وربحا كان ذلك ليؤكدوا أنه من أصل عربي صريح لاشك فيه (١) وكان أبوه أميراً على الكوفة، ولاه عليها الخليفة المهدي (خلافته ١٥٩٨ - ١٦٩ هـ).

 <sup>(1)</sup> واجع عن حياته: أ) إن النديم: والفهرست، ص ٣٥٠- ٣٦١. تشرة فلوجل، ليتسك.
 منة ١١٨٧٢.

س) صاحدالاندلسي : وطبقات الأممه ص١٥٠ ٥٣. طبعة شيينو. بيروت، ١٩١٢ ،

حد) الفقطي: واعبار العلماء بأعبار الحكماء؛ ص777- 474، نشرة ميرت سنة 1977

د) ابن أبي أصيحة. وعيون الأنباء في طبقات الأطباء، جدا ص٢٠٦.
 ٢١٤ الفاهرة سنة ١٨٨٢؛

هـ) ابن جلجل. وطبقات الأطناء والحكياء؛ ص٣٧- ٧٤، القاهرة سنة و١٩٥٥

وع البهضي: وتتبة صوال الحكمة من 21، ومثل سنة 1942. زع أبو سلهمان الشطفي السجستاني وصوان الحكمة و، تحقيق عبد الرحن بدوي، طهران سنة 1972.

أ) في الفلسفة ٢٢عنواناً؛ س) في المنطق ٢٠ عنواناً ٤ ج) في الكريات ٨ عنوانات؛ د) في الموسيقي٧؛ هـ) في علم النجوم ١٩؛ و) في الهندسة ٢٣؛ ن في الفلك ١٦٠ ح) في الطب ٢٢ ١ ط) في أحكام النجوم ١١٠ ي) في الجدل ١٧؛ يا) في علم النفس ه؛ يب) في السياسة ١٢؛ يج) الاحداثيات (العلل) 18؛ يد) الابعاديات (الأبعاد) ٨؛ يه) التقدميات ٥؛ يو) الانواعيات (انواع الأشياء الخ) ومتنوعات متفرقة

. 27

فالمجموع عند ابن النديم ٢٤١ عنوانا؛ وعند القفطي ٢٢٨.

ولنكتف بذكر ما لا يزال موجوداً منها حتى اليوم، ونقتصر على ما يدخل في ميدان الفلسفة بالمعني المحدود:

 كتاب إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، مخطوط أياصوفيا رقم 1477 (ورقة 21 لـ 167).

٢) رسالة إلى أحمد بن المعتصم في الابانة عن سجود الجوم الأقصى وطاعته فه. المخطوط نفسه ورقة ٣٧ \_\_
 ٣٤ \_\_

٣) رسالة في حدود الأشياء ورسومها، المخطوط نفسه
 ورقة ٩٥بـــ ٩٥٠.

٤) رسالة في العقل، المخطوط نفسه ورقة ٢٧بـ ٢٧

 و) رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس وما بحتاج إليه في تحصيل الفلسفة، المخطوط نفسه ورقة ١٦٨.

٦) رسالة إلى علي بن الجهم في وحدانية الله وتناهي
 جرم العالم، المخطوط نفسه ورقة ه أ ـ ٦ أ؛ ومخطوط
 تهران، مجلس، جد ٢؛ ١٣٤

٧) رسالة في الفعل الحق الأول التام والفاعل الناقص

الذي هو بالمجاز. مخطوط أياصوفيا رقم ٤٨٣٧ ورقة ٥٥٠.

 ٨) رسالة في الفول في النفس، المختصر من كتاب أرسطو وأفلاطون وسائر الفلاسفة. مخطوط في المتحف البريطاني برقم ٢٠٦٩ شرقي ورقة ٩ ب ـ ١٢١؛ والتيورية بدار الكتب المصرية رقم ٥٥ص ٦٣ـ ٧٦

٩) كتاب الخسوف، مخطوط ليدن رقم ٢٠٧٤

 ١٠) رسالة في أنه (توجد) جواهر، لا أجسام، مخطوط اياصوفيا ٤٨٣٧ ورقة ٣٤أ

١١) رسالة في مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له،
 وما الذي يقال لا نهاية له. مخطوط اياصوفيا رقم ٤٨٣٧ ورقة
 ٥٥٥ـ ٥٥٠٠

١٢) كلام في النفس، مختصر وجيز، المخطوط نفسه
 ورقة ٣٤]

١٣) رسالة في الحيلة لدفع الأحزان، المخطوط نفسه
 ورقة ٢٤أـ ٧٧ب.

١٤) كتاب في الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون
 والفساد، المخطوط نفسه ورقة ٣٥\_ ٣٩أ

 ١٥) رسالة في ماهية النوم والرؤيا، المخطوط نفسه ورقة ١٩. ١١١

١٦) رسالة إلى أحمد بن محمد الحراساني في ايضاح
 تناهي جرم العالم، المخطوط نفسه ورقة ١١٣.

وقد نشر هذه الرسائل ألبينوناجي، وم جويدي، ورتر، وفورلاني، وعبد الهادي أبو ريده، وقمنا نحن بنشر رقمي ٤، ١٣ في كتابنا ورسائل فلسفية، وسنقوم بنشر سائر الرسائل لأن النشرات السابقة بمعزل كلها عن التحقيق النقدي، وسنقوم بالتصحيح فيها نورده عنها دون حاجة إلى النبيه على ذلك في كل موضع.

#### فلسفته

-1-

تمهيدات

أثبتنا(١) بالأدلة القاطعة أن الكندى لم يكن يعرف

رابع کتابنا: «دور العرب في تكوين الفكر الأورزيي، ص١٩٤٠ ط٢،
 La Transmission de la philiceophie
 بنام بنة ١٩٩٧، وكتاب بالفرنسية
 grècque..., pp. 26 - 32

اليونانية. وإنما كان يعتمد على الترجمات التي تحت من السريانية أو اليونانية إلى العربية. ومن مراجعة هذه الترجمات، التي نشرنا معظمها، يتبين لنا أن مصطلحاته قد أخذها كلها من هذه الترجمات نفسها. أما عن إصلاحه لبعض الترجمات (مثل ترجمة واثولوجياء التي قام بها ابن ناعمة الحمصي) فدوره لا يتعدى إصلاح الأسلوب العربي.

## أرتمريفه للفلسفة

في رسالته في وحدود الأشياء ورسومها، أورد الكندي سنة تعريفات للفلسفة، هي:

١- تعريف بحسب الاشتقاق: الفلسفة هي وحب الحكمة، لأن وفيلسوف، هو مرنب من وفيلاء وهي وعُبء ومن وسوفيا، وهي الحكمة،

 ٢ تعريف بحسب تأثيرها: وإن الفلسفة هي التشبه بأفعال الله تعالى، بقدر طاقة الإنسان أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة».

وهو تعريف يرجع إلى أفلاطون (وتثبتاتوس) ص المراح ويرد في المقدمات الفلسفية إلى بعض شروح الشراح الاسكندرانيين في القرنبن الخامس والسادس، مثل شرح أمونيوس على ومدخل، فرفوريوس (Comms.in Aristot.)

") تعريف للفلسفة ومن جهة غايتها: الفلسفة هي والمعناية بالموت؛ والموت عندهم موتان: طبيعي، وهو ترك النفس استعمال البدن؛ والثاني: إماتة الشهوات وهذا هو الموت الذي قصدوا إليه، لأن اماتة الشهوات هي السبيل إلى الفضيلة، ولذلك قال كثير من أجنة القدماء: اللذة شر. فباضطرار أنه إذا كان للنفس استعمالان: أحدهما حِسّي والأخر عقل، كان عما سمّى الناس لذةً ما يعرض في الاحساس، لأن التشاغل بالذات الجسّية ترك لاستعمال العقاء.

وهذا التعريف مأخوذ هو الأخر عن أفلاطون (فيدون ٦٤ أ).

تعریف من جهة العلة: وصناعة الصناعات، وحكمة الجكمة.

٥) تعريف آخر والفلسفة معرفة الإنسان نَفْسَه؛ وهذا فول شريف النهاية بعيد الغور. مثلًا أقول: إن الأشياء إذا

كانت أجساماً ولا أجسام؛ وما لا أجسام حمي>: إما جواهر، وإما عراض؛ وكان الانسان هو الجسم والنفس والاعراض، وكانت النفس جوهراً لاجسيًا، فإنه إذا عرف ذاته، عرف الجسم بأعراضه، والعرض الأول والجوهر الذي هو لا جسم، فإذن إذا علم ذلك جميعاً، فقد علم الكل؛ ولهذه العلم المصحرة.

وهذا التعريف يقوم على القول المشهور: داعرف نفسك بنفسك، مأخوذاً بمعنى غنوصي بما يجعله يرجع إلى القرون الثاني والثالث والرابع بعد الميلاد. والكندي في موضع آخر (دالرسائل، جـ١ ص ٢٦٠ س٧- ٨) يورد هذه النظرية بالتفصيل، وهي التي تقول إن الانسان في نظر الفلاسفة القدماء، عالم صغير، لأن فيه توجد كل القوى الموجودة في الكل.

 ٦) والتعريف الأخير للفلسفة هو بحسب جوهرها الخاص: والفلسفة علم الأشياء الأبدية الكلية: آنياتها وماثيتها وعللها، بقدر طاقة الإنسان».

وهذا التعريف شبيه بما ورد في المقدمات للشروح الاسكندرانية، وبما أورده أرسطو (في كتاب وما بعد الطبيعة، م ألفا الكبرى، ص ٩٨٧ أ س ٧- ٢٢).

وقد أورد الكندي هذه التعريفات الستة دون أن يرجُع أحدها(١)

<sup>(</sup>١) يررد أو الفرج بن الطيب في كتابه ونفسير كتاب إساغوجي لفرفوريس» (طبع بيروت سنة ١٩٧٥ ص ١٧٠ ص ١٤) الحدود السنة ويطول إن «ثلاثة منها (سقولة) هن فيتأخورس، واثنان من أفلاطون، واحد عن أرسطو، والحد الأول هو أن الفلسفة هي وعلم جميع الأشياء الموجودة عاهي موجودة»، والثاني هو أن «الفلسفة هي علم الأمور الإلحية والأسابة»، واحد الثالث هو أن «الفلسفة هي إيثار الحكمة لـ وهذه المدود الثلاثة هي تقيناخورس.

والحد الرابع هو أن والفلسفة هي معانة الموت، أهني إيثار الموتة، والحد الخامس هو أن الفلسفة هي النشئة بالله تعالى بحسب الطاقة الإنسانية في علم الحق وقفل الخيرة. ووهفان الحداد هما تفلاطن».

واخد السندس هو أن الفلسفة هي وصناعة الصنائع وعلم العقوم. وهو الذي حدثنا به أرسطو في المفالة الأول ص كتابه وما بعد الطبيعة».

وهكذا بحد ابن الطيب يذكر هذه الحدود السنة للفلسفة مستوبة إلى أصحابها. مما يدل على أنه فعل ذلك عن مصدر صرباني مباشرة

أما الكدي أفلم يسيها إلى أصحابها - فيتأخورس وأفلاطون وأرسطو، 12 جعل البعض يتوهم أنها ص عقم!

## ب. معرفته بتاريخ الفلسفة.

ما ورد لنا من رسائل الكندي تبين لنا أن معرفته بالفلسفة البونانية اقتصرت على أرسطو، وألمت إلماماً ضيالاً بفلسفة افلاطون، وشملت فلسفة افلوطين لكن بوصفها فلسفة لأرسطو، فقد كرّس رسالة صنّف فيها مؤلفات أرسطو، وذكر موضوعاتها بطريقة موجزة جداً. ونراه يذكر افلاطون في رسالته المختصرة عن النفس، كها أن له رسالة في ايضاح الأعداد المذكورة في محاورة والسياسة والمعروفة خطأ أفلاطون كانت ضئيلة للغاية، رغم أن محاورات وطيماوس ووالسياسة، ووالنواميس، كانت قد ترجمت إلى العربية. أما معرفته بأفلوطين فمن خلال كتاب وأثولوجيا أرسطوطاليس، معرفته بأفلوطين فمن خلال كتاب وأثولوجيا أرسطوطاليس، من وتساعات، أفلوطين، لكنها لم تعرف في العالم العربي إلا منحولة لأرسطو.

الكندي متأثر إذن بأرسطو، دون غيره من الفلاسفة اليونانيين، كل التأثر، إلى حد أننا نستطيع أن نرد جاع آرائه وعروضه المذهبية إلى أصولها المباشرة في مؤلفات أرسطو، أحياناً بحروفها، وأحياناً على سبيل التلخيص، أو الشرح، أو التسيط.

#### . ما بعد الطبيعة

وتأخذ الآن في بيان أجزاء فلسفة الكندي، ونبدأ بما بمد الطبيعة، أو الفلسفة الأولى:

يقول الكندي إن الفلفة الأولى هي أنبل أجزاء الفلفة. ذلك أنها علم بالحق الأول، الذي هو علّة كل حق. ولهذا فإن الفيلسوف الكامل هو من يتعمق في هذا العلم النبيل الشريف. ذلك أن هذا العلم هو العلم بالعلة، والعلم بالعلة أشرف من العلم بالمعلول، لأننا لا نكتب عليًا كاملًا بالشيء إلا إذا عرفنا علته معرفة كاملة.

وعلم العلة الأولى يسمى عن حقى: والفلسفة الأولى، لأن باقي الفلسفة مندرج في هذا العلم، إذ هو العلم الأول سواء من حيث المرتبة، ومن حيث اليقين، ومن حيث الزمان. وإذا كان شرف العلم بشرف موضوعه كيا يقول أرسطو، فإن علم العلة الأولى هو أشرف العلوم إذ موضوعه

# أشرف موضوع.

وبعد أن يجدد دور ومكانة الفلسفة الأولى على نحو ما قال أرسطو (دما بعد الطبيعة، مقالة ألفا الكبرى ف٢ ص ٩٨٢ أس ٨-١٩؛ ألفا الصغرى م١ ص٩٩٣ ب١٩- ٢٣) ينوه الكندى بما علينا من دين نحو الأقدمين، الذين كانوا بتكلمون لغة غير لغتنا؛ وعلى الرغم من أنهم لم يبلغوا من الحقيقة إلا مقداراً جزئياً، فإن ما حصلوه، مضافاً إلى ما حصله غيرهم ، يكون قدراً لا بأس به من الحقيقة . وعلينا أن نشكر لهم أنهم مكنونا من المشاركة في ثمار تأملاتهم، وسهلوا لنا الفحص عن المشاكل. ويشير ها هنا إلى ما قاله أرسطو، وإن كان يتجاوز في فهمه نص ما أورده أرسطو. على كل حال، يريد الكندي أن يعبّر عن عرفانه لأولئك الذين نطقوا بالحق، إلى أية ملة أو جنس انتسبوا. ذلك لأن من يطلب الحقيقة فعليه أن ينشدها أن وجدها. وجذه المناسبة يهاجم رجال الدين الذين يتجرون في الدين وهم من الدين براء، ولا يظهرون غيرة على الدين إلا للدفاع عن مناصبهم الزائفة التي لم يشغلوها عن استحقاق (دالرسائل، جـ١، ص١٠٤). لأنه، كما لاحظ، لا دين لمن يقاوم العلم بالأشياء كما هي. ذلك أن العلم بحقائق الأشياء كها هي تشمل العلم الإلمي، وعلم التوحيد، وعلم الفضائل، ويألجملة: علم كل ما هو نافع. والعلم بهذه الأمور يوصى به الرسل الصادقون الذين بعث الله بهم، لأن هؤلاء يقررون الوهية الله وحده، والسعى نحو الفضائل وتجنب الرذائل. وإلحاحه في توكيد هذا الأمر بدل على أنه إنما يتوجه إلى أعداء للفلسفة اليونانية من بين رجال الدين أو المتكلمين المعاصرين له. وربما كانوا أهل السنة والحنابلة الذين انتصروا في خلافة المتوكل (٧٣٢ـ ٧٤٧هـ= ٧٤٨ ١٢٨م).

ويقرر الكندي ألا يحفل باعتراضاتهم، لأن ما يهمه هو أن يقتاد الجنس البشري إلى الكمال (والرسائل جاء ص١٠٣). يقول: ينبغي ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أن، وإن أن من الاجناس القاصية عنا والأمم المباينة .

وبعد أن بين ضرورة الاشتغال بالفلسفة الأولى، راح يتناول مسائلها.

# أ) موضوع الفلسفة الأولى ومنهجها

ولبيان موضوع الفلسفة الأولى يميز الكندي بين نوعين

من الموجود: المحسوس، والمعقول. والأشياء إما كلية، وإما جزئية. فالكلية هي الأجناس بالنبية إلى الأنواع، وهي الأنواع بالنبية إلى الأفراد. والأفراد تقع تحت الحواس؛ أما الأجناس والأنواع فلا تقع تحت الحس، وليس لها وجود عسوس، بل تقع تحت العقل.

ولما كانت الموجودات محسوسة ومعقولة، كان البحث عن الحق سهلاً من جهة، عسيراً من جهة أخرى. ومن يرد تصور المعقول على غرار المحسوس، لا يدركه، كما أن الحفائيش لا تدرك الموضوعات الواضحة في ضوء الشمس.

ونتيجة هذا أن نقرر أن للموجودات المحسوسة علمًا يخصُّها هو العلم الطبيعي، وللموجودات المعقولة علمًا يخصها هو الفلسفة الأولى.

أما المنهج الواجب اتباعه في البحث في الفلسفة الأولى فهر البرهان بالمعنى الدقيق، إذ لا يصلح لها المنهج المستخدم في العلم الطبيعي لأنه غير يقيني.

# ب) اللامتناهي

ثم يتناول الكندي بعض الموضوعات الأساسية في علم ما بعد الطبيعة. ومنها: اللامتناهي.

ويهد لبحثه فيه بعرض موجز عن طبيعة الأزني. يقول في رسالته وفي حدود الأشياء ورسومهاه إن والأزلى (هر) الذي لم يكن ليس، وليس يحتاج في قوامه إلى غيره. والذي لا يحتاج في قوامه إلى غيره. والذي لا يحتاج (والرسائل، جـ١ ص ١٦٩ س ١٠ س١١). والأزلي لا جنس له (جـ١ ص ١٦٩ س ١٠ س١١) والأزلي لا يتقل إلى التمام (جـ١ ص ١٦٤) لأنه تام أبداً اضطراراً عيتقل إلى التمام (جـ١ ص ١٦٤) لأنه تام أبداً اضطراراً والموضع نفـه). والجسم له جنس وأنواع. لكن الأزلي لا جنس له . إذن الأزلي ليس جسها. وبعبارة أخرى: الجسم لا يكون أزليا.

وبعد أن أكد الكندي هذه الماني، ساق برهانه على نحو منطقي منظم، لبيان أن الجسم لا يمكن أن يكون لا متناهياً بالفعل، وإن كان كذلك بالقوة أي بالإمكان.

ومن أجل هذا البرهان يسوق المقدمات التالية التي يرى الكندى أنها قضايا بينة بنفسها:

أ) كل الأجسام، التي ليس واحد منها أكبر من غيره،
 متساوية ؛

ب) والأجسام التي تكون المسافات بين نهاياتها
 متساوية، هي متساوية بالفعل وبالقوة معاً؛

# ج) المتناهي لا يكون غير متناوا

 د) إذا أضفنا إلى أحد الأجسام المتساوية جسيًا، لكان أكبرها، وسيكون أكبر عما كان قبل إضافة هذا الجسم إليه؛

 هـ) إذا اجتمع جسمان متناهبان في المقدار، فإن الجسم الناتج عنها سيكون متناهباً هو الآخر في المقدار. وهذا صادق على كل جسم، وعلى كل ما له مقدار؛

 و) الأصغر بين شيئين متجانسين يَعُدُّ الأكبر منها، أو جزءاً من هذا.

فإن كان ها هنا جسم لا متناه، فإنه لوفصل عنه جسم متناه في المقدار، فإن الباقي إما أن يكون متناهياً في المقدار، أو غير متناه في المقدار، فإن كان متناهياً، فإنه إذا اضيف إليه ما فصل منه (وهو متناه في المقدار)، فإن الجسم المؤلف من كليها سيكون متناهياً. لكنه كان قبل هذا الفصل لا متناهياً. إذن سيكون متناهياً ولا متناهياً في وقت واحد، وهذا متناقض وعال، اما أن كان الباقي لا متناهياً، فإنه إذا أضيف إليه ما انتزع منه، فإنه إما أن يصير أكبر عما كان قبل هذه الاضافة، أو مساوياً. فإن كان أكبر عما كان، فإن اللامتناهي سيكون أكبر من اللامتناهي. وهذا عال.

وبهذا يثبت أنه لا يوجد جسم لا متناه، وبالتاني لا يوجد مقدار لا متناه بالفعل.

ثم إن الزمان كمية. إذن لا يمكن أن يوجد زمان لا متناه بالفعل. إذن للزمان بداية وسيكون له نهاية.

ومن ناحية أخرى فإن ما يوجد في متناه يجب أن يكون متناهياً أيضاً. مثال ذلك: الحركة، والكمية، والزمان، والمكان، توجد في جسم، فهي متناهية إذن، لأن الجسم متناه.

وإذن فجرم الكل (أي جسم العالم) متناه هو وكل ما يوجد فيه .

ذلك هو البرهان عل تناهي جرم العالم، الذي ساقه الكندي في كتابه وإلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى.

<sup>(</sup>١) راجع وكتاب إلى المتصم بالله في الفلسفة الأولىء، ضمن درسائل الكندي الفلسفية، جدا ص119-111

ويعالج نفس الموضوع في رسالة وإلى أحمد بن محمد الخراساني في ايضاح تناهي جرام العالم، («الرسائل» جـ١ صـ١٩٦٥ ( بالرهان بطريقة رياضية. كذلك عالج الموضوع نفسه وساق برهاناً مشابهاً في رسالتين أخريين هما: (١) «رسالة في مائية ما لا يمكن أن يكون لا نهاية له وما الذي يقال لا نهاية له، («الرسائل» صـ١٩٤ - ١٩٦)؛ (٧) «رسالة إلى على بن الجهم في وحدانية الله وتناهي حرم العالم، («الرسائل» جـ١ ص٢٠٠ ).

وبين هذه الرساتل الأربع تكرار أحياناً بحروفه، مما يثير الدهشة، لكن ربما كان السبب في ذلك هو اختلاف من وجهت الرسائل إليهم، مما لم يجد معه حرجاً في التكرارا.

وإذا تساءلنا الآن عن المصادر اليونانية لكلام الكندي ، لوجدناها لدى اثنين:

١- أرسطو في المقالة الثالثة، الفصل الخامس، من
 كتاب والطبيعة.

٢ برقلس الافلاطوني المحدث، الذي أورد ثلاث
 حجج ضد اللامتناهى بالفعل:

 أ) الحجة الأولى أوردها في القضية الأولى من وعناصر الثاثولوجياه؛ وخلاصتها: استحالة تصور مجموع من لامتناهيات عددية، سيكون بالضرورة أكبر في العدد من اللانهاية. وقد تمى هذه الحجة بالتفصيل في واللاهوت الأفلاطوني (المقالة الثانية، الفصل الأول).

ب) والحجة الثانية وردت في واللاهوت الأفلاطوني،
 (م٣ ف١)؛ وخلاصتها أن الكثرة المحضة ستكون لا
 متناهية، وبالتالي لا يمكن معرفتها.

ج) والحجة الثالثة وردت في «اللاهوت الأفلاطوني»
 أيضاً (م٢، ف١) وخلاصتها: أن الكون المؤلّف من كثرة عضة سيتحطم فيه أساس المعرفة، لأنه يستبعد ببالفرض.
 كل وحدة بين العقل وموضوعاته.

كذلك تطرّق برقلس إلى نفس الموضوع في شرحه على عاورة وبرمنيدس. [In Parm ende (1100, 24ff)

وكتاب واللاهوت الأفلاطوني، هذا ذكره ابن النديم ضمن مؤلفات برقلس (والفهرست، ص٢٥٧، س١٦، نشرة فلوجل)، ولكنه لم يذكر له ترجمة إلى العربية ولا إلى السريانية.

أما الطبيعة، (والسماع الطبيعية) لأرسطو، فإن قسطا بن لوقا قد ترجم نصفه الأول، بينها ترجم ابن ناهمة الحمصي نصفه الثاني، فضلاً عن ترجمة اسحق بن حنين التي نشرناها مع شروح لابن السَّمْح وابن الطبب ويحي بن عدي ومتى (القاهرة في جزءبن سنة ١٩٦٤هـ ١٩٦٥).

لكن الكندي. على المكس من أرسطو ويرقلس. استخدم برهانه لابطال اللامتناهي في إبطال الزمان اللامتناهي، والحركة الأزلية الإبدية.

وهاك برهانه: إذا كان قبل كل فترة من الزمان فترة سابقة، وهكذا إلى غير نهاية، فسيكون هناك زمان لا متناه بين الأزلية واليوم الذي نحن فيه. لكن من المستحيل قطع اللامتناهي. إذن لا يمكن أن يوجد بين الأزلية ويومنا الحاضر لا نهاية. فسيكون ثمّ زمان لا متناه ومتناه معاً، وهذا خلف وإحالة. كذلك إذا نظرنا إلى المستقبل فإنه سيكون بين يومنا الحاضر وبين الأبدية ما لا نهاية، وإذن سيكون هناك لا متناه متناه، وهذا أخلف وتناقض وإذن الزمان ليس لا متناهياً.

يقوں الكندي: ولا يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل في ماضيه ولا آتيه. فنقول: إن قبل كل فصل من الزمان فصلًا، إلى أن يُشهى إلى فَصْلِ من الزمان لا يكون فصلٌ قبله، أعنى إلى مدة مفصولة ليستُ قبلها مدة مفصولة. لا يمكن غير ذلك. فإن أمكن ذلك، فإنَّ خَلْفَ كلَّ فصل من الزمان فصلًا بلا نهاية. فإذن لا يُنتَّهَى إلى زمانِ مفروض أبدأ، لأن من لا نهاية في القدم إلى هذا الزمان المفروض فصاعداً في الأزمنة إلى ما لا نهاية، ما يساوى المدة إلى هذا الزمن المفروض. فإن كان من لا نهاية إلى زمن محدود معلوماً، فإن من ذلك الزمن المعلوم إلى ما لا نهاية من الزمان معلوماً. فيكون إذن لا متناهياً وهذا خُلْفٌ لا يمكن. ـوأيضاً إن كان لاَيْنَتُهِي إلى الزمان المحدود حتى يُنتَهِي إلى زمن قبله، ولا إلى الذي قبله حتى يُنتَهُى إلى زمن قبله، وكذلك بلا نهايقه وما لا ا نهايةً له لا تقطُّع مسافته، ولاً يؤتن على آخرها، فإنه لا يقطع ما لا نهاية له من الزمان حتى ينتهى إلى زمان محدود بتقُّ والانتهاء إلى زمن محدود موجود به؛ فليس الزمان فصلًا من لا نهاية، بل من نهاية إضطراراً، (والرسائل، جـ١ ص١٣١ـ

والزمان كمية متصلة، (الكتاب نفسه جـ ١ من ١١٩).

وذلك لأن الأن يشمل الماضي والمستقبل، وما بينهها من أنٍ لا يبقى، إذ انه لا يبقى أمام تفكيرنا فيه.

والزمان عنده واحد، لا يختلف باختلاف الأشياه. والزمان ليس الحركة، بل هو عدد يعد الحركة(١)، وهذا هو نص تعريف أرسطو للزمان، إذ قال: والزمان هو عدد الحركة بحسب المتقدم والمتأخرة.

#### ج) الواحد

الله واحد. لكن ينبغي أن نحدد بأي معنى نصفه بهذه الصّفة. ومن أجل ذلك يدخل الكندي في مناقشة طويلة حول معنى والواحد، في كتابه وفي الفلسفة الأولى، (والرسائل، جـ١٥ ص ١٥٤ - ١٦٢).

فيقرر أولًا أن والواحد، يقال: إما بالقرّض، وإما بالجوهر أوالماهية.

فهو يقال بالمَرض في الألفاظ المُشتركة والمترادفة، مثل المدية والشفرة والسكين فهها واحد من حيث الموضوع الذي يدلان عليه وهو القطعة الحادة من الحديد التي تستعمل للقطع؛ وكذلك الألفاظ المشتركة مثل «العين» بالنسبة إلى كون اللفظ واحداً والمدلولات مختلفة.

ويقال الواحد بالجوهر أو الماهية عن الأشياء ذات الماهية الواحدة، وحيثة يقال بحسب أربع أحوال:

أ) بحسب الاتصال، وهذا يدخل في باب العنصر؛

ب) أو بحسب الصورة، وهذا من باب النوع؛

جـ) أو بحسب الاسم، وهـذا من باب العنصير والصورة معا؛

د) أو بحسب الجنس، وهذا من باب العنصر.

ولما كان والكثيره يقال في مقابل والواحده، انقسم والكثيره وفقاً لنفس الأحوال التي انقسم بحسبها والواحده، ولكن على نحو عكسي: فهناك كثرة بحسب الانفصال، أو الصورة، أو الجنس، أو النظير<sup>(7)</sup>.

وهذه التقسيمات هي بعينها التي ذكرها أرسطو في كتاب وما بعد الطبيعة، (مقالة الدلتا، ف٦ ص١٠١٦ ب٣٣٠. ١٠١٧).

وبعد أن ساق هذه الأقسام، ناقش كل قسم منها بحثاً عها هو والواحد، بحق:

أ) الواحد بحق ليس ذلك الذي يطلق عل الألفاظ المشتركة أو المترادفة، لأنه في هاتين الحالتين بدل على أشياء كثيرة؛

ب) وليس هو المقول بحسب العنصر (الاسطقس)،
 لأنه يدل أيضاً على عدة أشياء مثل: الباب والسرير من حيث
 العنصر الذي هو الخشب؛

ج) وليس هو غير القابل للقسمة، لأن ما لا ينقسم يقال على ما لا ينقسم بالفعل، وما لا ينقسم بالقوة: فالأول هو الذي يصعب جداً تقسيمه، مثل الماس، لكن للماس أجزاء، فهو كثير وليس واحداً.

وبعد اسقاط هذه الأحوال قرر أن الواحد بحق ليس عنصراً، ولا جنساً، ولا نوعاً، ولا فرداً، ولا فصلاً نوعاً، ولا خاصة، ولا خاصة، ولا خاصة، ولا خاصة، ولا خاصة، ولا كلًا، ولا جزءاً؛ بل هو الواحد على الاطلاق، وهذا لا يسمح بأية كثرة، ولا تركيب. والواحد الحق ليس مادة، ولا صورة، ولا كمّا، ولاينعت، ولا يتصف بأية مقولة. ولا يتحرك. إنه وحدة عضة. لا يتكثر أبداً، ولا ينقسم مطلقاً. وهو ليس زماناً، ولا مكاناً، ولا موضوعاً، ولا عمولًا، ولا عرضاً.

وهو لا يستمد وحدته من غيره، بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو واحد. ولا يمكن أن تمتد سلسلة واهمي الوحدة إلى غير نهاية، بل لا بد من التوقف عند واهب أعل، هو الواحد الحق، الواحد الأول. وكل ما يقبل الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة، وكل ماهية. إنه الخالق، والمبدأ لكل حركة (٢).

وإذن فالواحد الحق هو الأول، والحالق، والحافظ لكل ما خلق. وهووحده الجدير بوصف الواحد، وما عداه فلا يقال

<sup>(</sup>١) الكتاب نف جدا ص١٦٠ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب نفسه جدا ص177

 <sup>(</sup>١) واجع رسالة الكندي في الجراهر الحسنة، وقد فقد أصلها العربي، ويقيت ترجعها اللاتينية التي شرها ألبينو ناجي A. Nagy في مجموعة داسهامات في تاريخ فلسفة العصور الوسطى، جـ٣، الكراسة، مونستر سنة ١٨٩٧

<sup>(</sup>٢) ورسائل الكندي، جدا ص١٥٩ ـ ١٦٠

علبه والواحد، إلا مجازاً.

ونجد في كلام الكندي ها هنا أصداة لما ورد في وأثولوجياه المنسوب إلى أرسطوطاليس والذي ترجمه ابن ناعمة الحمصي وقام الكندي باصلاح هذه الترجمة لأحمد بن المعتصم مالك.

فقد ورد فيه (ص ١١٧ من نشرتنا، القاهرة سنة (١٩٥٥): والواحد الحق المحض المسوط المحيط بجميع الأشياء البسيطة والمركبة الذي هو قبل كل شيء كثير، وهو عِلم آتية الشيء وكثرته، وهو فاعل العدد؛ وليس العدد أول الأشياء كها ظن أناس، لأن الواحد قبل الاثنين، والاثنين بعد الواحد. وإنما كان إلاثنان من الواحد، وكانا محدودين، وكان الواحد غير محدود لأن الاثنين من الواحد».

٢) وورد في ص ١٣٤: والواحد المحض هو علة الأشياء كلها؛ وليس كثيء من الأشياء بل هو بدء الشيء؛ وليس هو الأشياء، بل الأشياء كلها فيه، وليس هو في شيء من الأشياء، وذلك أن الأشياء كلها إنما انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وإليه مرجعها. فإن قال قائل: كيف يمكن أن تكون الأشياء في الواحد المبسوط الذي ليس فيه تنوية ولا كثرة بجهة من الجهات؟ قلنا: لأنه واحد عض مبسوط ليس فيه شيء من الأشياء. فلها كان واحداً عضاء انبجست منه الأشياء كلها. . . إن الواحد المحض هو فوق التمام والكمال».

# د) الله هو الملة الفاهلة للخَلْق

والكندي مُشلم ، فكان طبيعياً أن يصف الله بأنه خالق الكون، والعلة الفاعلية لايجاد العالم. ولبيان ذلك يميّز بين عدة معاني للفعل(١٠)، ويبرز منها معنيين:

 أ) الأول هو الفعل الحق والأول وهوفعل الخلق من العدم. ومن الواضح أن هذا النوع من الفعل يختص به الله وحده، الذي هو العِلَمة العليا. وفعله هذا يسمى: الخلق.

ب) والثاني هو أثر الفاعل فيها انفعل.

(١) درسائل الكندي، جدا ص١٨٦\_ ١٨٤

والفاعل بالمعنى الأول يفعل دون أن ينفعل. ولهذا فإن الفاعل الحق هو الذي يجدث عدثاته دون أن ينفعل. ومن هنا كان الفاعل الحتى هو الله، عِلَّة الكل. أما وصف ساثر

الموجودات بالفاعلية فعل سبيل المجاز فقط، لأنهم ينفعلون بما يفعلون: فأولهم ينفعل بالخالق، وما بعده ينفعل بعضهم عن بعض على التوالي: الثاني بالأول، والثالث بالثاني، والرابع بالثالث، ألخ.

فالله هو إذن العلة الأولى لكل المعلولات. وهو فعَّال دائيًا، ولا ينفعل أبداً.

وهذا الخلق بالعلة الأولى يتم وفقاً لسلسلة تنازلية تبدأ من الله وتنزل حتى العالم الذي تحت فلك القمر. لكن النص الذي بين فيه هذه العملية التنازلية مفقود، وهو الجزء الثاني من كتاب والفلسفة الأولى، الذي أعلن عنه في نهاية الجزء الأول (درسائل الكندي، جـ1 ص١٦٣، س١٥٥-١٢١)، وإليه يشير في مواضع أخرى (مشل: والرسسائل، جـ١ ص٢٥١، س٢٠).

ويمكن أن نفترض أنه تصور هذه العملية على غرار ما عرضت في دأثولوجياء أرسطوطاليس (راجع خصوصاً الممر العاش).

لكن الفارق بين الكندي وبين أفلوطين (المؤلف الحقيقي ولأثولوجياء المنحول على أرسطوطاليس) هو أن الكندي، بوصفه مسليًا، تصور الحلق على أنه من العدم، وهو تصور يتنافى مع تصور أفلوطين وسائر الفلاسفة اليونانيين (أفلاطون، أرسطو، الرواقية، الخ) بلا استثناء. ومن هنا نجد الكندي يلع مراراً في توكيد فكرة الحلق من العدم، ويسميه والإيجاده، كما يسميه التأييس، (۱). فهو يقول: وإن الفعل الحقي الأول تأييس الأيسات عن ليس، (والرسائل، جـ١ ص١٨٣). ويقول عن فعل الله ليس، (وألرسائل، جـ١ ص١٦٣). ويقول عن فعل الله للخلق: وفعلة الابداع هي الواحد الحق الأول، (والرسائل، جـ١ ص١٦٣).

ولسنا ندري كيف استطاع الكندي أن يوفق بين فكرة الابداع أو الحلق من العدم هذه، وبين قوله بصدور الأشياء بعضها عن بعض في تسلسل تنازلي!.

<sup>(</sup>۱) وأيس: هي ضد وليس». ووالإيس: هو وجود الشيء، ووالليس: هو العدم. ومن هنا جاه الفعل: آيس = اوجد، وللصدر التأييس = الإيجاد، الحلق. وترد هذه الإصطلاحات في ترجات المرجين الأوائل (مثل ترجة دما بعد الطبيعة؛ التي قام بها اسطات للكندي، مهدف؟ ص7-1 ف س ص7).

على أننا لا نجد في كل ما تبقى لنا من رسائل الكندي براهين واضحة مفصلة لاثبات وجود الله، وإن أوماً إلى ذلك في ثنايا بعض الرسائل (راجع مثلًا والرسائل، جـ٢ ص٦٣-٦٢).

أما صفات الله فيؤكد الكندي منها: الوحدة، وعدم الاضمحلال، وعدم قابلية النقص بجهة من الجهات وأنه ومُبُدع الكل، ومُمُبِك الكل، ومُمُبك الكله الكله

ولا يقدم الكندي برهاناً عقلياً منظاً لاثبات وجود الله ، بل يقتصر على عبارات خطابية عن تدبير العالم كها يظهر من رسالته في والابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد».

## ٣ العالم

أما رأي الكندي في طبيعة العالم، فقد بقي لنا من رسائله في هذا الموضوع ثلاث هي:

أ) ورسالة إلى أحمد بن المعتصم في الابانة عن سجود
 الجرم الأقصى وطاعته لله، (والرسائل، جـ١ ص٢٤٤ ـ ٢٦١)

ب) درسالة إلى أحمد بن المعتصم في أن العناصر والجرم الأقصى كروية الشكل؛ (دالرسائل، جـ٧ ص ٤٨. ٥٣).

 ج) درسالة في الابانة عن أن طبيعة الفلك غالفة لطبيعة العناصر الأربعة (دالرسائل، جـ ٢ ص ٤٠ - ٤٦).

وتمهيداً لعرض رأي الكندي نوجز مذهب أرسطو في العالم. العالم عند أرسطو وينقسم قسمين متباينين يفصل بينها فلك القمر: قسم تحت فلك القمر هو الأرض وما حولها، وهو يخضع للكون والفساد؛ وقسم فوق فلك القمر أوسع جداً من الأول، ولا يخضع لعوامل الكون والفساد، بل يخضع لنظام ثابت، على أن العالم كله متناه، فليس خارج السهاء شيء، ولا يمكن أن يكون خارجها شيء. ولهذا ينكر والسهاء عند أرسطو كروية. لأنه من بين الأشكال الفراغية عمل الكرة (أو الفلك) المقام الأول والأسمى. والعالم مؤلف من كرة تطوي في داخلها كل الأجسام الغربية عن الجوهر من كرة الواحد (أي أنها متداخلة) ويماس بعضها بعضاً؛ وهذه المركز الواحد (أي أنها متداخلة) ويماس بعضها بعضاً؛ وهذه الكرر (أو الأفلاك) تألف كلها من الجوهر غير القابل

للفساد، أعنى من الأثير...

ويعقد أرسطو فصلاً رئيسياً في كتاب والسياء والمقالة الثانية ، الفصل ١٤) لإثبات كروية الأرض وحججه في هذا على نوعين: نوع يقوم على الرصد والملاحظة وبها يثبت أن الأرض كروية والنوع الثاني يقوم على الاستنباط من مبادى علم الفزياء ، ويفسّر لنا هذه الكروية . ثم يمضي أرسطو إلى إثبات أن مركز الأرض هو مركز العالم ويحاول أن يثبت أيضاً أن الأرض غير متحركة وأرسطو يتحدث عن السياء بمعنى أنها الكل ، أو العالم وهو ببدأ بإثبات أن العالم متناه و(١).

وبهذه الأراء كلها قال الكندي؛ وكل ما فعله أنه ساق براهين رياضية مفصّلة أخذها عن بطلميوس لإثبات بعض هذه الأراء. فهر في رسالة وفي أن العناصر والجرم الأقصى كروية الشكل، يثبت هذا الرأي ببرهان سائق إلى المحال، يتهي منه إلى تقرير أن والأرض عاضطراراً. تكون كرية على وسط الكل، (والرسائل، جـ٢ ص٥٥)، ويتلوه ببرهان على أن سطح الماء كروي أيضاً.

وفي رسالة وفي الابانة عن أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة؛ (والرسائل؛ جـ٢ ص٠٤- ٤٦) يبيّن أن الفلك لا يتصف بأية صفة من صفات العناصر الأربعة سواء في الكيفية، والسرعة والإبطاء، والخفة، والثقل؛ وأنه ليس بخفيف ولا ثقيل، ولا حار ولا بارد، ولا رطب ولا يابس. ولإثبات ذلك يبدأ بأن يحدد أن والطبيعة هي الشيء الذي جعله الله علة وسبباً لعلة جميع المتحركات والساكنات عن حركة ي ولما كان الفلك بسيطاً ، كانت حركته بسيطة . أما المركب من البسائط، فلا بد أن تكون حركته مركبة من حركات ما ركبت منه من الأجرام. وفأما الفلك فإن حركته في موضعه أبدأ أيام مدته، لا تقف بته. والعناصر الأربعة وهي: الأرض، والماء، والهواء، والنار متضادة بالحركة، ولهذا فهي متضادة بالكيفيات: إذ النار أسبق الأشياء حركة من الوسط، ولهذا تضاد الأرض والتي هي أسبق الأشياء في الحركة إلى الوسط، بالكيفية الفاعلة الثقلَ والحفة، إذ النار حارة يابسة، والأرض باردة يابسة. وكذلك ضاد الهواء الماء بالقوة الفاعلة، إذ ضادّه بالخفة والثقل، واتفقا في

 <sup>(1)</sup> من مقدمة نشرتنا لترجة كتاب وأرسطوطاليس: في السياد والأثار العلوية، صفحة ط. بج.
 القاهرة، ب 1931

الرطوبة. وضاد الماء النار بالكيفيتين جميعاً: الفاعلة والمنفعلة، فإن النار حارة وهو بارد، والنار يابسة وهو رطب. . وكذلك ضاد الهواء الارض بالكيفيتين جميعاً، الفاعلة والمنفعلة، فإن الهواء حار رطب، والأرض باردة يابسة، لمضادته إياها بالحالين معاً: بالحفة والشمل والسرعة والرسائل، جـ٢ ص٤٤).

#### المكان

ويتناول الكندي مسألة «المكان» في كتابه «الجواهر الخمسة»(الباقي لنا في ترجته اللاتينية التي نشرها ألبينو ناجي). فأشار إلى اختلاف الفلاسفة في تحديده ولأنه غامض لطيف: فقال البعض إنه ليس ها هنا مكان ألبتة، وقال البعض الآخر إنه جسم، كها قال أفلاطون؛ وقال بعض ثالث إنه موجود، غير أنه ليس بجسم. أما أرسطوطاليس فقال: إن ماهاد وظاهر force invientum et manifestum.

ويدلي الكندي برأيه فيثبت وجود المكان بالقول بأن زيادة الجسم أو نقصه أو حركته تقتضي وجود حاو يجري فيه ذلك، وهذا الحاوي يبقى مع فساد المحويات؛ وإذن المكان موجود.

وبعد أن بين أن المكان موجود، بين أن المكان ليس جسيًا، وانما هو السطح الذي هو خارج الجسم الذي يحويه المكان. والمكان لا يتكون من الهيولى ذات الطول والعرض والعمق، بل من الهيولى ذات الطول والعرض دون العمق، والهيولى ذات الطول والعرض دون العمق تسمى سطحاً.

لكننا نجد الكندي في رسالة وفي حدود الأشياء ورسومها، يعرّف المكان بأنه: ونهايات الجسم، ويقال: هو التقاء أفقى المحيط والمحاط به،

وهكذا يقدم الكندي ثلاثة تعريفات للمكان: ١) وأنه سطح خارج الجسمه؛ ٢) أنه ونهايبات الجسمه؛ ٣) أنه والتقاء أفقي المحيط والمحاط به».

وهو في هذا حاثر بين ما أورده أرسطو من احتمالات لتعريف المكان، وذلك حين قال أرسطو إن المكان لا بد أن يكون واحداً من أربعة أشياء: الصورة، الهيولى، المسافة بين النهايات، أو هو النهايات نفسها(١). ويرفض أرسطو صراحة

الثلاثة الأولى منها، ويتنهي إلى الرابع القاتل بأن الكان دهو نهاية الجسم الحاوي، التي عندها يتصل بالجسم المحوي، (ويقصد بالجسم الحاوي ما يمكن أن يحرّك حركة نقلة، (ص٢١٧ من ٥٠). وينتهي أخيراً إلى التعريف النهائي للمكان بأنه: والنهاية الأولى غير المتحركة للحاوي، (ص٢١٧ من ٢٠).

على أن أرسطو يقول بعد ذلك قبيل نهاية هذا الفصل الرابع من المقالة الرابعة (من كتاب والطبيعة») إنه ولهذا السبب أيضاً يتصوّر المكان على أنه نوع من السطح أو أنه بمثابة وعاء، أعني حاوياً لشيء. وكذلك المكان يتطابق مع الشيء، لأن النهايات تتطابق مع الشيء ذي النهايات (أو بترجمة أخرى: لأن الحدود تتطابق مع المحدود) (1).

# الجرم الأقصى أو الفلك

والفلك أو الجرّم الأقصى كما يسميه الكندي حي وعاقل (والرسائل) جـ١ ص ٢٤٧). وذلك لأن الفلك جسم، وكل جسم إما حي، أو غير حي. فالفلك إما حي، أو غير حي. فالفلك إما حي، أو غير حي. وكل علة طبيعية هي إما عنصر، أو صورة، أو فاعل، أو غاية من أجلها يفعل الفاعل. والفلك ليس عنصراً للكائنات، لأن العنصر المكوّن يتحول من صورة إلى صورة؛ لكن الفلك لا يتحول ولا يتغر.

والغلك ليس أيضاً صورة، لأن الصورة لا تنفصل عن العنصر، أما الغلك فمفارق.

والفلك ليس غاية الكون، لأن غاية الكون أمر عارض للجسم.

فلم يبق إلاّ أن نقرر أن الفلك عِلَّة فاعلة لكل ما يكون وهو علة فاعلة قريبة.

والكائن أو الحادث إما متنفس، أو غير متنفس. إذن الفلك هو العلة الفاعلة القريبة لكل ما هو حادث وفاسد داخل الفلك.

فالفلك علة فاعلية قريبة للموجود المتنفّس القابل للفساد. إنه هو العلة القريبة للحياة في الجسم الحيّ المتنفّس(٢)

<sup>(</sup>۱) الكتاب نفسه م) ص211 ب س79. ۳۰

<sup>(</sup>٢) راجع درسائل الكندي، جـ١ ص٢٤٧\_ ٢٤٨

<sup>(</sup>١) أرسطو: «الطبيعة؛ م) ضاة ص٢١١ب ص٦٠. ٩.

والفلك جسم يحدث الحباة في الكائنات التي تحته. وايجاده لها إما بالضرورة، أو بالمحبة، أو بالقوة.

والجرم الأقصى حيّ أبداً بالفعل، وهو الذي يهب. اضطراراً (أي بالضرورة). الحياة للكائنات الحادثة.

ولم يتولد الفلك من شيء آخر بل خُلِق من العدم. إن الفلك وغير مكون من غيره، بل مُبدّع إبداعاً عن ليس؛ وليس بفاسد إلى غيره. . . (لأن) كل فاسد فإلى ضدّ فساده يفسد، وإنه لا ضد للفلك، (٢).

والفلك لا يغتذي، ولا يتذوق، ولا يشم، ولا يلمس. لكن له الحاستين النبيلتين وهما: السمع، والبصر، إذ بهاتين الحاستين تحصل الفضائل.

ولما كانت الأجرام السماوية حيّة، وما هو حيّ فله الإحساس، وليس للأجرام السماوية من الاحساس إلّا السمع والبصر، وهما قادران على اقتناء الفضائل، فلا بد من مبب لوجود هذين الجسّين، لأن الطبيعة لا تفعل شيئاً عبناً أو بدون سبب؛ فهما إذن في الأجرام السماوية كيما يكونا علة للمقل والتمييز. فهي بالضرورة عاقلة.

لكنها ليست في حاجة إلى قوة غضبية ولا إلى قوة شهوانية، لأنها لا تحتاج إلى الحفاظ على هيئاتها بالكون، ولا التعويض عها يسيل منها، لأنها لا تتغير. فليس لها إذن إلا القوة العاقلة (الناطقة. على حد تعبيره)(٢).

وينتهي الكندي إلى القول بأن والكل؛ عل هيئة حيوان واحد<sup>(٢)</sup>

# -t-علم النفس

علم النفس عند الكندي متأثر بأرسطو وأفلاطون معاً.

وهو يرى أن النفس بسيطة، شريفة، تامة. وجوهرها من الجوهر الإلهي، كها يأتي الضوء من الشمس. والنفس متميزة من البدن، وهي جوهر روحي، إلهي، لأن طبيعتها تنافي كل ما يطرأ على البدن، مثل الشهوات والغضب.

وهذه النفس حين تفارق البدن تعرف كل ما في العالم، ولن يخفى عليها شيء. والدليل على ذلك ما ذكره أفلاطون من أمر كثير من الحكياء الأطهار الأقدمين الذين تخلصوا من عوارض الدنيا وعرفوا نفوسهم للبحث في الحقائق، فأدركوا المستور، وعرضوا أسرار النفوس. فإن كان الأمر هكذا والنفس لا تزال مرتبطة بالبدن، فكم بالأحرى تستطيم إذا غادرت البدن وعاشت في عالم الحق حيث نور الله؟ لقد صَلَق أفلاطون حين عقد هذا التشبيه. ويضيف أفلاطون إن من جعل همَّه في هذه الدنيا الاستمتاع بأطايب الطعام واللذات الجنسية، فإنه لن يستطيع بنفسه الناطقة أن يصل إلى معرفة هذه الأشياء النبيلة ولن يستطيع التشبّه بالله. وأفلاطون حكذا يقول الكندى يشبه القوة الشهوانية في الإنسان بالخنزير، والقوة الغضبية بالكلب، والقوة الناطقة (العاقلة) بالملك، ويرى أن من استولت عليه القوة الشهوانية فهو كالخنزير، ومن استولت عليه القوة الغضبية فهو كالكلب، ومن استولت عليه قوة النفس المنطقية، ويتجرد للتفكير والبحث عن حقائق الأشياء واكتناه الأسرار هو رجل فاضل قريب من التشبه بالله. ذلك أن صفات الله هي: الحكمة، والقدرة، والعدل، والحبر، والجمال، والحق. وفي وسع الانسان قدر الطاقة، أن يصبح حكييًا، عادلًا، كريمًا، خيراً، حريصاً على الحق والجمال، وبهذا يشارك في صفات الله(١).

ويورد الكندي أقوالاً لمن سماه افسقورس، يقول فيها ان النفس إذا زهدت في الشهوات واستنكفت عن الأدناس، واهتمت بالبحث ومعرفة حقائق الأشياء فإنها تصير مصقولة، وتتحد بها صورة نور الله، فينعكس فيها نور الله، وتبدو فيها صور جميع الأشياء، كها تتجلل صور المحسوسات في المرآة الصقيلة.

وهذه النفس لا تنام أبداً، لكنها لا تستعمل الحواس إبّان النوم. ولو كانت النفس تنام، لما عرف الانسان ما يراه في الحلم، ولا غيره مما يراه في اليقظة. وإذا بلغت النفس تمام المصفاء، شاهدت في النوم أحلاماً رائعة، وأورت مع النفوس التي تركت أبدانها، ووهبها الله نوره ورحته؛ هنالك تستشعر لذة دائمة تفوق كل لذائذ الطعام والشراب والفسق، والسمع والبصر واللمس.

ونحن في هذه الدنيا كها لو كنا على معبر يمرُّ عليه

ردس ي .... ي

<sup>(</sup>١) درسائل الكندي، جـ١ ص٣٥٣

<sup>(</sup>٢) راجع درسائل الكندي: جـ١ ص-٢٥٥

<sup>(</sup>٣) راجع درسائل الكنديء جـ١ ص٢٦١

<sup>(</sup>١) راجع دائرسائل: جـ١ ص٢٧٤ - ٢٧٠.

المسافرون. ولن نبقى فيها طويلًا. إن مقامنا الحق هو في العالم العلوي الشريف الذي ستنتقل إليه النفوس بعد الموت، حيث تكون بقرب الحالق، ونوره؛ وهنالك تنعم بنوره ورحته(١)

## عل النفس بعد الموت

وفي مسألة عمل النفس بعد الموت يعتمد الكندي على ما قاله أفلاطون من أن مقام النفس بعد الموت هو من وراء الفلك، في العالم الإلهي، حيث نور الخالق.

لكن لا تذهب كل نفس تترك بدنها فوراً إلى هذا المقام، لأن بعض النفوس تقادر أبدانها وهي ملطخة بالأدناس ولهذا فإن بعضها يذهب إلى فلك القمر حيث يقضي هناك فترة من الزمن، فإذا ما تطهرت وتهذبت، ترقّت إلى فلك عطارد حيث تمضي فترة من الزمن، فإذا ما تطهرت ترقّت إلى الفلك الأعلى، وصارت نقية من كل أدناس الحواس. وهنالك تصعد إلى عالم العقل، وتتجاوز الفلك الأقصى (السياء الأولى) وتقيم في أشرف محل. وهنالك تعرف كل الأشياء، صغيرها وكبيرها؛ ويكل الله إليها جزءاً من تدبير العالم. وقدرة هذه النفس تصير مشابهة بعض المشابة للقرة الهذا؟

وينتهز الكندي هذه المناسبة ليحث الناس على النطهر من الشهوات الدنيّة. يقول: «ولا وصلة إلى بلوغ النفس إلى هذا المقام والرتبة الشريفة في هذا العالم وفي ذلك العالم إلاّ بالتطهير من الأدناس، (٢٠٠).

#### المقا

للاسكندر الافروديسي رسالة صغيرة «في العقل» (1) ترجت إلى العربية وكان لها تأثير هاثل في الفلاسفة المسلمين وفيها يقسم العقل إلى ثلاثة أنواع:

١- العقل الهيولاني؛

٧- العقل المستفاد؛

٣ العقل الفعال.

والأول سمي بذلك لشبهه بالهيولى (المادة)؛ وهو العقل بالقوة عند أرسطو؛ وهو خال من كل تحديد. وليست له صورة، لكن يمكنه أن يتخذ أية صورة. ويبقى طلما كان الانسان حياً، ويفقى بفنائه.

أما العقل بالملكة أو العقل المستفاد فلم يذكره أرسطو؛ وفيه توجد المبادى، التي هي المعقولات الأولى.

وأعلى هذه العقول الثلاثة العقل الفعّال: إنه مثل النور الذي يضيء لنا المعقولات؛ ويواسطته ينتقل العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل.

أما الكندي فيقسم العقل إلى أربعة أنواع:

١ - عقل بالفعل دائهاً - وهو العقل الفعّال؛
 ٣ - عقل بالقوة؛

٣- عقل ينتقل في النفس من القوة إلى الفعل وهو العقل بالملكة؛

1- عقل بياني (أو باثن).

ويمكن إدراك الفارق بين هذين النوعين الأخيرين بأن نقول إن العقل الثالث هو الذي اكتسب الملكة، والعقل الرابع هو الذي يمارس ما اكتسب الثالث مثل الطبيب الذي تعلم الطب لكنه لا يمارسه بالفعل، والرابع مثل الطبيب الذي يمارس مهنة الطب بالفعل. والتفرقة مكما هو واضعرضئة.

#### -0-دفع الأحزان

وللكندي رسالة وفي الحيلة لدفع الأحزان (١٠) تندرج في نوع فلسفي أدبي هو: التعزّي بالفلسفة، من أشهر نماذجه رسالة بالعنوان الأخير: «التعزي بالفلسفة، Philosophique ، ألفها بوتتيوس (حوالى سنة ٤٧٥ ـ ٤٧٥ بعد الميلاد) أثناء سجنه وقد كان سياسياً رومانياً وفيلسوفاً واتهم بالتآمر ضد ثيودوريك، ملك القوط الذي كان يحكم ايطاليا من روما؛ فجرد من منصبه قنصلاً في سنة ١٥، وسجن في بافيا، ثم أعدم في سنة ٤٧٥، وسجن في

<sup>(</sup>۱) نشرها لأول مرة هلسوت وثر وو. فلسر تبعاً لمخطوط آياسوفيا وقم ۱۹۳۳ جـ۳ ورقة ۱۳۳- ۲۰۱۰. ولکنها نشرة حافلة بالأهلاط. فلذا فينا بنشرها من جديد في کتابنا: دوسائل فلسفية»، بنفازي، صنة ۱۹۷۳ طبعة ثانية، يبروت. سنة ۱۹۸۰.

<sup>(</sup>۱) راجع دالرسائل، جـ۱ ص۲۷۱ - ۲۷۷

<sup>(</sup>۲) راجع دالرسائل؛ جـ۱ ص۲۷۸

<sup>(</sup>٣) والرسائل، جدا ص٧٧٨

 <sup>(4)</sup> تشرفاها ضمن هممومة بمنوان: وشروح على أرسطو مفقودة في اليونانية، ص.37.72.
 بيروت، الطبعة الكاتوليكية، صنة 1971

المؤلف حواراً مع الفلسفة فتكشف هذه له عن سرعة تقلب الحظوظ في الدنيا، وعدم أمان أي شيء سوى الفضيلة.

والكندي في رسالته التي وجهها إلى صديق طلب منه أن يضع كتاباً في دفع الأحزان يبدأ بأن يبين أن كل ألم لا يعرف سببه لا يرجى شفاؤه. ولهذا ينبغي ببان سبب الحزن، ليمكن وصف اللواء منه. ولهذا يعرف الحزن بأنه ألم نفساني ناتج عن فقد أشياء عبوية أو عن عدم تحقق رغبات مقصودة. وعل هذا فإن سبب الحزن هو إما فقد مجبوب، أو علم تحقق مطلوب. فلننظر هل يمكن إنساناً من الناس التخلص من هذين السبين.

من الواضح أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل عل كل ما يرغب فيه، أو أن يكون بمأمن من فقد محبوباته، لانه لا دوام لشيء في هذا العالم، عالم الكون والفساد، الذي نعيش فيه. أما البقاء فيوجد بالضرورة في العالم المعقول الذي نستطيع أن نستشرف بأبصارنا إليه. فإن أردنا ألا نفقد مجبوباتنا وأن نحقق مطلوباتنا فعلينا أن نتطلع إلى العالم لم لمعقول ونختار فيه محبوباتنا وقنياتنا. حينتذ نكون واثقين أنه لن يسلبنا قنياتنا أحد، ولن تستولي عليه يد أجنبية، ولن نفقد عبوباً لنا؛ لأنه لن يطرأ عليها آفة، ولن ينالها الموت، ولن تضيع مرغوباتنا، لأن المرغوبات الفعلية يوآزر بعضها بعضاً؛ أما القنيات الحسية فمبذولة لجميع الناس، ومعرضة للغمياع، وليست بمأمن من الفساد والتغير.

وفي سبيل ذلك علينا ألا نرغب إلا فيها هو ميسور لنا، لان من يطلب ما لا يمكنه أن يناله يطلب ما لا يوجد. وعلينا ألا ناسف على ما يفلت منا. وعلينا أن نطلب إذن ما هو ممكن، إذا لم نجد ما نرغب فيه. ومن يحزن لافتقاره إلى ما هو هالك، لن يغنى حزنه أبداً، إذ سيجد دائبًا أنه سيفقد صديقاً، أو عجوباً، وسيفوته مطلوب.

وبعد هذا الاستهلال البليغ، يأخذ الكندي في بيان العلاجات التي بفضلها يمكن دفع الأحزان:

1 - أول الأدوية وأسهلها أن يعتبر المره الحزن ويقسمه إلى نوعين: حزن ناشىء عن شيء يتوقف أمره على ارادتنا، وحزن ناشيء عن شيء يتوقف أمره على إرادة الغير. فإن كان الأمر راجعاً إلينا، فليس لنا أن نحزن، لأننا نستطيع أن غتنع من السبب في هذا الحزن ونزهد فيه. وإن كان راجعاً إلى الغير، فإما أن نستطيع التوفي منه، أو لا نستطيع. فإن

استطعنا، فعلينا أن نحتمي منه ولا نحزن. وإن لم نستطع، فليس لنا أن نحزن قبل أن يقع، لأنه قد يحدث ألا يقع من فاعل سببه. أما إذا كان حزننا من أمر لم يصبنا بعد، فنحن نجلب على أنفسنا حزناً لم يدع إليه داع. ومن يجزن يُؤْذِ نفسه؛ ومن يؤذ نفسه يكن أحمى ظلاً. ولهذا يُبدر بنا أن ننتظر حتى يقع الدافع إلى الحزن وألا نستبقه.

وإذا ما وقع، فعلينا أن نقصر من مدة الحزن ما استطعنا، وإلّا كان ذلك حمقاً وظلمًا.

٧\_ وثاني الأدوية أن نتذكر الأمور المحزنة التي تعزينا عنها منذ وقت طويل، والأمور المحزنة التي عاناها الآخرون وتعزوا عنها. ثم نعد حالة الحزن الماثلة الآن مشاجة لتلك الأحوال المحزنة الماضية والتي تعزينا عنها. وبهذا نستمد قوة وصداً.

وبهذه المناسبة ينقل الكندي رسالة بعث بها الاسكندر الأكبر إلى أمه يعزّبها وهو عل فراش الموت.

٣- وعلينا أن نتذكر أيضاً أن الرغبة في ألا نصاب بشقاء هو كالرغبة في عدم الوجود، لأن المصائب تأتي من كوننا كاثنات فانية هالكة. وإذا لم يكن هناك فساد، لم يكن هناك كون؛ فإن أردنا أن ننجو من المصائب، فإننا نريد بذلك ألا يكون هناك كون ولا فساد. وهذا عمال.

٤- وعلينا أن نتذكر أيضاً أن ما بين أيدينا مشترك بين الناس جميعاً، وأنه في حوزتنا على صبيل العارية فقط؛ وليس لنا من الحق فيه أكثر بما لغيرنا؛ ومن يملكه إنما يملكه طالما كان في حوزته فقط. ما هو في حوزتنا دائيًا هو الخيرات الروحية وحدها، وهي التي يحق للإنسان أن يجزن لفقدها.

هـ وعلينا أن نتذكر أيضاً أن كل ما نملكه ما هو مِلْك
 مشترك هو لدينا بمثابة عارية بمن أعاره وهو الحالق. فله إذن
 أن يسترده كليا شاء ليعطيه لإنسان آخر. ولو لم يعطه لمن شاء،
 لما وصل إلينا أبداً.

وإذا لم يسترد المعبر إلا أخسَّ ما أعارنا، فهو كريم معنا إلى أقصى درجة. وعلينا أن نسرَّ بهذا غاية السرور لأنه ترك لنا أشرف ما أعارنا، وعلينا ألا نحزن لما استرد. وتلك علامة دالة على حبه لنا وإيثاره إيّانا.

٦- وعلينا أن نفهم جيداً أنه إذا كان ينبغي الحزن على
 المفقودات وما لم تحصّله، فينبغي أن تحزن أبداً، وفي الوقت

نفسه ألا نحزن أبداً. وهذا تناقض فاضع، لأنه إذا كان سبب الحزن هو فقد القنيات الخارجة عنا، فإنه إذا لم تكن لنا قنيات خارجية لن نحزن لأننا لن نفقدها مادمنا لم نملكها. وإذن علينا ألا نملك شيئاً حق لا نفقده فيكون فقدانه سبباً للحزن. لكن ألا نملك شيئاً هو مصدر دائم للحزن. ولهذا ينجغي أن نحزن دائهًا، سواء اقتينا أو لم نقتن. إذن يجب ألا نحزن أبداً، وأن نحزن أبداً! وهذا عمال.

لكن علينا أن نقلل من قنياتنا، لنقلل من أحزاننا، مادام فقدها يولد الحزن.

وبهذه المناسبة يسوق الكندي حكاية تقول إن نيرون، امبراطور روما، أهدي قبة عجبة من البلور؛ فسرّ بها كثيراً؛ ومدحها كثير من الحاضرين، وكان بينهم فيلسوف. فسأله نيرون رأيه في القبة فأجاب الفيلسوف قائلا إنها تكشف عن فقر فيك، وتنبىء بمصبة متحدث لك. فقال نيرون: تظفر بمثلها، وهذا يكشف عن حاجة فيك إلى مثلها؛ ولو حدثت لها حادثة أودت بها، لنالك من ذلك شقاء عظيم. ويقال إن هذا ماحدث فعلاً. فقد ذهب نيرون للنزهة ذات يوم إلى جزيرة قريبة، وأمر بوضع القبة بين المتاع لكي توضع في حديقته. فغرقت السفينة التي تحملها؛ فكان ذلك سبباً لحزن نيرون.

٧- إن الله لم يخلق مخلوقاً دون أن يزوده بما يحتاج إليه، إلا الإنسان، لانه وقد زود بالفوة التي بها يسيطر على الحيوان ويمكمه ويوجهه، فإنه يجهل أن يمكم نفسه، وهذا دليل على نقص العقل. وحاجة الانسان لا تنقضي، مما ينشأ عنه الحزن والهم. ولهذا فإن من يهتم باقتناء ما لا يملك من الأشياء الخارجة عنه لا تنقضى غمومه وأحزانه.

٨- وحال الناس في عبورهم في هذا العالم الفاني حال خدّاعة، تشبه حال أشخاص أبحروا في سفينة إلى مكان هو مقامهم. فاقتادهم الملاح إلى مرفأ ألقى فيه مرساته للتزوّد بلغض الحاجات. فبعضهم اشترى ما يحتاج إليه وعاد إلى السفينة، وشغل مكاناً مريحاً فيها. والبعض الآخر بقوا لمشاهدة المروج ذات الأزهار اليانعة والروائح الطيبة، ووقفوا يستمعون إلى الأطيار، ثم لم يجاوزوا مكاناً قريباً من السفينة، ثم عادوا إليها بعد أن أشبعوا حاجاتهم، فوجدوا أيضاً أماكن مريحة فيها. وفريق ثالث حاجاتهم، فوجدوا أيضاً أماكن مريحة فيها. وفريق ثالث

انصرف إلى جمع الأصداف والأحجار، وعادوا مثقلين بها، فلها عادوا إلى السفينة وجدوا من سبقوهم قد احتلوا الأماكن المربحة، فاضطروا إلى شغل أماكن ضيقة، واهتموا بالمحافظة على الأحجار والأصداف التي جموها، مما أوقع الهم في نفوسهم. وفريق رابع وأخير توغلوا في المروج والغابات، ناسين سفينتهم ووطنهم، وانهمكوا في جمع الأحجار والأصداف والأزهار، ونسوا وطنهم والمكان الضيق الذي ينتظرهم في السفينة؛ ونادى الملاح على المسافرين، فلم يستطع هذا الفريق الأخير سماع ندائه، ورفع المرساة تاركا إياهم معرضين للأخطار القاتلة. فبعضهم النهمته الوحوش الكاسرة، والبعض غار في المُويّ، وساخ بعضهم في الطين، وبعضهم في الطين،

وهذا المثل ينطبق على حالنا في هذه الدنيا! فعلينا ألا ننشغل بما يؤدي إلى الأحزان من جمع القنيات والانعكاف على الشهوات، حتى نستطيع أن نجد مكاناً فسيحاً في السفينة التي ستقلنا إلى الوطن الحق، وهو العالم المعقول.

 ٩\_ وعلينا أيضاً أن نتذكر أنه ينبغي علينا ألا نكره ما ليس رديئاً، وأن نكره ما هو ردي. فهذا من شأنه أن يحمينا من كثير من الأشياء الحسية المحزنة.

فمثلاً نحن نعتقد أنه لا شيء اسوأ من الموت. لكن الموت ليس شراً، وإنما الشر هو الحوف من الموت، لأن الموت تمام لطبيعتنا. ويدون الموت، لن يوجد انسان أبداً، لأن تعريف الانسان هو أنه حيوان عاقل فانٍ. فلو لم يكن موت، لم يكن إنساناً، ولخرجَ عن لم يكن إنساناً، ولخرجَ عن طبيعة الإنسان. والأمر السيء هو ألا نكون ما تحن إياه؛ وبالتالي الشيء السيء هو ألا غوت. وإذن فالموت ليس بشرً.

١- وأخيراً يجب أن نتذكر، إذا أحسسنا بفقد شيء،
 ما بغي لنا من قُنيات مادية وعقلية، ناسين مفقوداتنا الماضية؛
 لان تذكر ما يبقى لنا يعرّبنا عما فقدناه.

ومن الحق أن نقول إن من لا يملك الأشياء الحارجة عنه يملك ما يستعبدالملوك، ويتغلب على أقوى أعدائه الجاثمين في داخل نفسه، وهي الشهوات.

تلك خلاصة رسالة الكندي وفي الحيلة لدفع الأحزان». ونحن نجد لها نظائر بعد ذلك في العربية، نذكر منها ثلاثة:

الأولى ورسالة أفلاطون الحكيم إلى فرفوريوس في حقيقة نفي الغم والهم واثبات الزهد، جواباً عن سؤال كان سبق إليهه(۱) وقد ورد فيها حكاية القبة، وكلام سقراط الواردان في رسالة الكندي أيضاً. فهل لها أصل مشترك؟ هذا عتمل.

٣) والثانية ورسالة في تسلية الأحزان، تأليف ايليا الجوهري، ولسنا ندري على وجه التحقيق من هو، لكنه عاش على كل حال في العصر الاسلامي، في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وقد نشرها ليفي (٢) دلاڤيدا، تبعاً لمخطوط في الفاتيكان (برقم ١٤٩٧ عربي).

٣) والثالثة رسالة وفي علاج الحزن، لمسكويه، نشرها شيخو<sup>(٣)</sup>

#### خاتمة

كان الكندي أول فيلسوف عربي وأول فيلسوف مسلم بوجه عام.

وكان أول من مزج بين الفكر اليوناني والفكر الديني الاسلامي.

وكان واسع الثقافة، بحيث شملت معرفته كل علوم الأوائل، ولا نكاد نجد بين رجال النهضة في أوربا من يساويه في اتساع المعرفة والتحصيل الفلسفي والعلمي.

# كوقلييه

#### **Armand Cuvillier**

مؤلف متون فلسفية مفيدة، فرنسي.

ولد في باريس في ۱۸۸۷/۱۰/۳، وتوفي في باريس في ۱۹۷۳

ودخل مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٩٠٨، وحصل على الاجريجاسيون في الفلسفة، وقام بعدها بالتدريس في ليسيهات مونلوسن Montlugon، وبورج، واستراسبورج، ولان Laon واخيراً في ليسيه لوي لوجران في باريس. وكلف بإلقاء محاضرات في علم الاجتماع في السوربون من سنة ١٩٥٣ حتى سنة ١٩٥٣

وقداشتهرخصوصاً عن الفلسفة Manuelde Philosophie في علم النفس، والثاني في النطق من جزئين: الأول في علم النفس، والثاني في المنطق ومناهج البحث والأخلاق وما بعد الطبيعة. ويمتاز بالوضوح التام، وجودة التقسيم، مع الاستيعاب وايراد النصوص الجيدة المناسبة. ومن هنا حظي بانتشار منقطع النظير في فرنسا وخارجها. وله في علم الاجتماع مقدمة موجزة، ومعجم صغير. وله أيضاً معجم صغير في الفلسفة. كذلك أصدر ومحتارات من الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين، وهو كتاب مكمل للمتن.

# كونت

## **Auguste Comte**

مؤسس الوضعية، والمؤسس الحديث لعلم الاجتماع.

ولد في سنة ١٧٩٨ في مونبيليه (جنوبي فرنسا) من أسرة ملكية وكاثوليكية. تعلّم في كلية الهندسة الشهيرة في باريس الخودود وكاثوليكية. تعلّم في الفترة من سنة ١٨١٤ إلى سنة ١٨١٩، لكنه قاد حركة احتجاح قام بها الطلاب ضد أحد المدرسين، ففصل من المدرسة، وذهب للاقامة مع أهله فترة من الوقت عاد بعدها إلى باريس، حيث عاش عيشة ضنكا من اعطاء دروس في الرياضيات، وامتلات نفسه بالنزعة إلى الاصلاح، والتقى في سنة ١٨١٨ بسان سيمون، وصار تلميذاً غلصاً له طوال ستة أعوام في خلالها أحس كونت شيئاً بضرورة أن يستقل بفكره عن فكر سان سيمون، فصوصاً وقد تبين له أن بينها خلافاً في المنهج والهدف، فحدثت بينها قطيعة عنيفة. وفي سنة ١٨٢٥ تـزوج زواجاً غير سعيد سرعان ما انتهى بالانفصال.

وفي سنة ١٨٣٦ صار يلقي محاضرات في كلية الهندسة عرض فيها مذهبه الوضعي كان مجضرها عدد كبير من رجال العلم. لكنه وقف محاضراته لبضعة أشهر بسبب انهيار عقل

<sup>(</sup>١) نشرها الأول مرة لويس تبيخر في جلة المشرق، سنة ١٩٣٧، بيروت، احتساداً على عطوط جرجس صفا الموجود الأن بالخزانة النيمورية بدار الكتب المصرية. ونشرناها نحن من جديد في كتابنا: وأفلاطون في الإسلام؛ صرحه-٣٤٣، طهران سنة ١٩٧٤ استندأً إلى علوط اياصوفيا رقم ١٩٧١ (روقة ١٥٤٨).

 <sup>(</sup>۲) في Mélanges Engère Theorem? بعد ص ۲۹۰، ۱۹۵۷، الفاتيكان سنة ۱۹۹۹.
 (۳) ضمن مجموعة بعنوان (۳) Traités inédits d'anciens Philosophes arabes 1
 ابيروت سنة ۱۹۹۱، بيروت سنة ۱۹۹۱

أصابه من فرط الاجهاد.

لكنه استأنف عاضراته بعد إبلاله من هذه النوبة، وأثناء إلقاء هذه المحاضرات في كلبة الهندسة كان يطبع ما يفرغ من تأليفه منها، فظهرت في الملة من سنة ١٨٣٠ إلى ١٨٤٦ تحت عنوان: دعاضرات في الفلسفة الوضعية، وهي أعظم أعماله العلمية، وكان يكسب معاشه أساساً كمعلم (أو معيد) في كلبة الهندسة هذه وعتحن فيها. لكن حسد زملائه في هيئة التدريس بتلك الكلية عمل على فصله من عمله فيها. وما أسفل حسد الزملاء خصوصاً في هيئات التدريس بالجامعات! هنالك عاد إلى اعطاء دروس خصوصية في الرياضيات ليكسب منها معاشه الضئيل. لكنه عاش البقية الباقية من عمره غير الطويل على المعونات التي كان يتقاها من تلاميذه والمعجين به خصوصاً في انجلتره، مثل بتقاها من تلاميذه والمعجين به خصوصاً في انجلتره، مثل جون استيورت مل وجروت Grote.

وفي سنة ١٨٤٥ وقعت له تجربة غرامية عنيفة مع فتاة تدعى كلوتيلد دي ثو Clotilde de Vaux وانعقدت بينها هلاقات حميمة، سرعان ما انتهت بموتها بعد مرور أقل من عام واحدا وكانت علاقاتها بريئة طاهرة، لكن العاطفة من جانب كونت كانت مشبوبة إلى أقصى حد. وهذه التجربة الغرامية أثرت كثيراً في تطور فكر كونت نحو مزيد من العاطفية والوجدان شبه الديني والحماسة لحب الانسانية، كها انها أحدثت غيا يبدو لونا من الاختلال النفسي فيه.

وتوفي أوجيست كونت في السبتمبر سنة ١٨٥٧ ودفن في مقبرة الآب لاشيز Père - Lachaisc الشهيرة في شمال شرقي باريس.

#### فلسفته

كرس أوجيست كونت حياته كلها لعرض ملعبه في الوضعية. لكنه يمكن تقسيم تطوره إلى قسمين رئيسين:

١- القسم الأول يتعشل في محاضراته بعنوان:
 دمحاضرات في الفلسفة الوضعية» (في ٦ أجزاء، سنة ١٨٣٠ سنة ١٨٤٢).

٢- والقسم الثاني يتمثل في المؤلفات التالية:
 أ) «التقويم الوضعي» (سنة ١٨٢٩)

ب) «الوضعية على طريقة السؤال والجواب» (سنة ١٨٥٢)

ج) والمذهب الذات، (سنة ١٨٥٦).

ومذهب كونت في القسم الأول يتمارض في جوهره مع المجاهد في القسم الثاني، وهو أمر أدركه تلاميذه وأخذوه عليه، فقال لتربيه Littre منجاً ذاتياًه، وقال جون استورت مل وإن هذا تحوّل شاذ غريب في تطور فكر كونت: فبينا والمحاضرات، تحتوي على نظرة سليمة في الفلسفة، مع بعض الأخطاء البارزة، فإن المؤلفات المتاعرة زائفة ومضلّلة».

وفيها يلي نستعرض أهم آراء كونت: ١- قانون الأطوار الثلاثة:

وتبدأ بما يعرف باسم وقانون الأطوار الثلاثة، وهو القانون الذي حدد كونت وفقاً له تقدم التفكير الانساني.

يقول كونت في هذا القانون إن تطور التفكير الانساني قد مرَّ بثلاثة أطوار هي:

 ١- الطور اللاهوتي ٣- الطور المتافيزيقي ٣- الطور الوضعي ..عل هذا الترتيب وقد شرح هذه الأطوار كها يلي:

١- الطور اللاهوتي: هو بداية التفكير الانساني، وفيه يفسر الانسان كل الظواهر بردها إلى أسباب خارقة حل الطبيعة، فيقرر أن ثم عللاً خفية فوق طبيعية هي التي تحدث المطر والرعد والزلازل والبراكين وغمو الاشجار وموت الأحياء المخ. ، وهذه القوى الإلهية يسميها آلهة أو عضاريت أو أشباحاً، الخ. وفي هذا الطور يسعى الانسان إلى معرفة والطبيعة الباطنة للموجودات، والعلل الأولى والنهائية لكل المعلولات التي تلفت انتباهه. وهو يريغ إلى المعرفة الكاملة، ويتصور الظواهر على أنها ناتجة عن التداخل المباشر لعوامل خارقة على الطبيعة.

٧- الطور الميتافيزيقي: وهو في نظر كونت عبرد تعديل للطور اللاهوي، وهما يشتركان في خصائص عديدة. ففي هذا الطور الميتافيزيقي يريغ الانسان إلى البحث عن العلل الأولى، والوصول إلى معرفة المطلق. لكنه يستبدل في هذا الطور بالعوامل الخارقة على الطبيعة دقوى عبردة يتصور أنها قادرة بنفسها عبل إحداث كبل النظواهر المشاهدة، (دعاضرات...» جدا ص٩).

٣- أما في الطور الوضعي فيكتفي الانسان وبالمعرفة النسية، معرفة الظواهر وعلاقاتها بعضها ببعض؛ وينبذ تجريدات المتافيزيقا. فقانون الجاذبية الذي وضعه نيوتن هو غوذج التفسير في الطور الوضعي: إنه يفسر مجموعة هائلة من الظواهر المتنوعة، لكنه لا يقول شيئاً عن والثقل، ووالجاذبية، كما هما في ذاتيها، فهذه أمور يمكن أن نتركها لتخيلات لللاهوتين وتدقيقات المتافيزيقين.

## ٧\_ الفلسفة الوضعية .

وهذا الطور الوضعي هو الذي تمثله الفلسفة الوضعية التي دعا إليها كونت وقد حدّد خصائصها على النحو التالي:

وإن الخاصية الأساسية للفلسفة الوضعية هي النظر إلى كل الظواهر على أنها خاضعة لقوانين طبيعية ثابتة، اكتشافها الدقيق وردها إلى أقل عدد ممكن هو الهدف من كل جهودنا، في الوقت الذي نعتبر فيه أن البحث عها يسمى بالعلل Causes الأولى أو النهائية هو أمر غير مقبول وخال من كل معنى (ومحاضرات في الفلسفة الوضعية، جـ١ ص١٦، ط٢ سنة ١٨٦٤).

وكونت يريغ إلى تطبيق منهج هذه الفلسفة على علوم الجماعات بعامة، وما يسمى بدعلم الاجتماع، بخاصة: إذ رأى أن العلوم الاجتماعية كانت لا تزال في أيامه في عهد الطفولة، أو فيها يناظر الطورين اللاهوق والميتافيزيقي بالنسبة إلى تطور الفكر الانسان. ذلك أن حالمًا اليوم (في أيامه) كحال علم التنجيم بالنسبة إلى علم الفلك، أو علم الصنعة بالنسبة إلى علم الكيمياء. والعقل في هذه المرحلة السابقة على الطور العلمي يكون ومثالياً في السير، مطلقاً في التصور، اعتباطياً في التطبيق. وعلى علم الاجتماع، كي يكون علمًا بالمنى الحقيقي أي الوضعي، أن يقاوم هذه الصفات الثلاث: المثالبة، الاطلاق، الاعتباطية. إن عليه أن ينبذ والأفكار المطلقة، وأن يحصر همّه في التنسبق بين الوقائم الاجتماعية المشاهدة، وتكميل أدوات البحث، وعليه أن يقصر نفسه على ما هو نسبيّ دون أن يطمح ببصره إلى معرفة الحقيقة الواقعية الدقيقة للكثف عنها. (محاضرات. . ، جـ ٤ ص٢١٣- ٢١٤، ٢١٦). كذلك ينبغي على علم الاجتماع أن يعيّن حدود العمل السياسي وطبيعته.

ومادام علم الاجتماع سيبحث في تقرير القوانين التي تسير عليها الجماعات في مجتمعاتها، فإنه سيكون في وسعها

التنبؤ، شأنها شأن كل العلوم الوضعية. يقول كونت: وإن من الممكن التنبؤ بالظواهر الاجتماعية، شأنها شأن الظواهر الأخرى».

وقوام منهج علم الاجتماع أربع وسائل: الملاحظة وهي أساسها كلهاد، والتجربة، والمقارنة ثم المنهج التاريخي، وهو خاص بعلم الاجتماع. ويرى كونت أن التجريب ممكن في علم الاجتماع رغم ما يبدو لأول وهلة من استحالة. وذلك حين يتدخل عامل خاص غير منظور في سير المجتمع، مثل الانقلابات والثورات. أما المقارنة فتتم صواء بين المجتمعات الانسانية بعضها وبعض، أو بين المجتمع الانساني أو المجتمع الحيواني لنوع معين من أنواع الحيوان.

لكنه يؤكد خصوصاً أهمية المنهج التاريخي بوصفه والحيلة العلمية الرئيسية للفلسفة الجديدة الوضعية (ومحاضرات، جـ٤ ص٣٢٧) ذلك لأن درامة تأريخ المجتمعات البشرية يمكننا من معرفة قوانين الديناميكا الاجتماعية؛ فندرك الاتجاهات الفزيائية والعقلية والأخلاقية والسياسية التي سيطرت، والاتجاهات المضادة التي ضعف أثرها شيئاً فشيئاً.

ويدافع كونت عن الوضعية ضد ما اتهمها به خصومها من إلحاد، ومادية، وحتمية. فيقول عن التهمة الأولى، الإلحاد، إنها ميتافيزيقية بقدر ما التأليه ميتافيزيقي، لأنه لا يمكن إثبات أحدهما عن طريق المشاهدة. وهو من جانبه يرى أن افتراض إرادة عاقلة هو أمر أكثر معقولية من الإلحاد. لكن ليس لدينا دليل على كلا الموقفين: الديني، والالحادي. وبالجملة فإن الروح الوضعية ترفض النظر في أصل الأشياء، لان هذا الأمر يتجاوز نطاق المشاهدة والتجربة.

كذلك يقرر كونت أن اتهام الوضعية بالمادية أمر لا محل له، وإن كان مفهوما أكثر ببب اعتناق كثير من أصحاب العلم للمذهب المادي. والسبب في نشوه هذا الاتهام هو أنه لما كان علم الاجتماع سيصبح شبهأبسائر العلوم الطبيعية، فإنه لما كانت هذه تشتغل في ظواهر مادية، فقد ظن أن علم الاجتماع هو الأخير لا يشتغل إلا في ظواهر مادية، بينها علم الاجتماع يعني أيضاً بالظواهر الاجتماعية العقلية.

وأخيراً يردِّ على الاتهام الثالث: الحتمية القدرية fatalisme بأن يضم تمييزاً حاداً بين القول بأن نظام الطبيعة يخضع لقوانين ثابتة وبين القول بعدم امكان تعديل الظواهر (فيها عدا

الظواهر الفلكية) بواسطة الانسان. وفي ميدان علم الاجتماع يؤكد كونت أن النزعة الوضعية تدعونا إلى العمل على تغيير عجرى الظواهر الاجتماعية.

## ٣- اصلاح المجتمع والسياسة الوضعية.

وهذا يظهر في دعوى كونت إلى التغيير في حال المجتمع في القرن التاسع عشر. لقد جعل مبدأه هو عبارته المشهورة: والعلم: ومن ثم التنبؤ ، التنبؤ : ومن ثم الفعل Science, d'où Prévoyance, Prévoyance, d'ou action وهو يريد أن يستخدم هذا العلم الجديد، علم الاجتماع، في تغيير الأوضاع الراهنة آنذاك في فرنسا، بعد الأزمة التي أحدثتها الثورة الفرنسية وامبراطورية نابليون الأول. وكان المفكرون في فرنسا قد انقسموا إلى فريقين حيال هذه الأزمة بعد مرورها: فريق اليمين ويمثله شاتوبريان، ودي بونالد Bonald وجوزف دي ماستر Joseph de Maistre وكانوا يرون أن الحل هو الرجوع إلى عهد ما قبل الثورة، أي إلى تحالف الملكية والكنية الكاثوليكية. وفي مقابلهم كان فريق يتزعمه فورييه Fourier وسان سيمون وغيرهم من أهل اليسار، وكانوا يعتقدون أن النظام القديم (ما قبل الثورة الفرنسية) قد مضى إلى غير رجعة ولا جدوى من إعادته، بل من المستحيل أن يعاد، فطالبوا بنظام اجتماعي سياسي جديد.

وفي إثر هؤلاء جاء كونت فاراد وضع نظام اجتماعي جديد وتشريع لتحقيقه. ورأى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالروح الوضعية التي دعا إليها، وبهذا يتمم الفلسفة الوضعية سساسة وضعية.

تقوم هذه السياسة الوضعية على أساس الشعار التالي: الحب هو المبدأ، والنظام هو الأساس، والتقدم هو الخياد: L'amour pour principe. l'ordre pour base, et le الغاية: progrès pour but وتلك أن هناك قانوناً يدفع بالانسانية إلى التقدم، وما بنو الانسان إلا أدوات لتحقيق هذا التقدم. فمتى ما وعينا هذا القانون، بدلاً من أن نكون مسوقين به عن غير إرادة، استطعنا أن نجعل منه قاعدة لناموس أخلاقي جديد. وعلينا في المجتمع الوضعي أن نحقق هذا الوعي، وأن نسرع عن هذا الطريق بتقدم الانسانية ويتحقيق هذف التاريخ.

وهذا هو ما عرضه كونت في كتابه ونظام (أو مذهب) الفلسفة الوضعية، وفيه عدّل بعض التعديل تصنيفه السابق للعلوم، بأن أضاف علما سابعاً هو الأخلاق. والمبدأ الذي

تقوم عليه هذه الأخلاق هو: وأن تعيش من أجل الأخرين، vivre Pour autrui ويوتبط بها دين جديد هـ وعبادة الانسانية، معبوده موجود لايشك فيه أحد، ألاوهو: والانسان».

ويبين كونت إمكان هذا التحقيق لهدف التاريخ، وهو قانون التقدم بأن يقول: وإن الاستخدام التدريجي لهذا القانون العظيم (= قانون التقدم) قد اقتادنا في النهاية إلى أن نجد، في أمان من كل هوى واعتباط، المثل العام للحضارة الحالية، وذلك بتعيينه الخطوة التي تم بلوغها بواسطة التقدم الاساسي تعيينها بدقة تامة. ومن ثم ينتج في الحال التوجيه الضروري للاتجاه الذي يجب فرضه على الحركة المنظمة، كيا يصير متسقاً تماماً مع الحركة التلقائية، («محاضرات. . : جـ٣ صح٣٥).

ويؤكد كونت أن الوضعية هي الكفيلة وحدها بوضع الأساس لاعادة تنظيم المجتمع، كها يؤكد أن الأخلاق في مجتمع المستقبل لا بد أن تقوم على هذه الفلسفة الوضعية.

ونظراً لحتمية اتجاه التطور نحو التقدم فإن كل محاولة لإعاقة سبيله دستكون بلا جدوى، وعابرة، وبالتالي حافلة بالأخطار، لكن ماذا يعنى كونت بـدالتقدم،

إنه لا يعني به التقدم المادي وزيادة السعادة كما يتصوره الصحاب مذهب المنفعة، وإنما يعني به: نمو وتطور الطبيعة الانسانية نفسها. وكونت يؤمن بأن الانسان في تقدم معنوي مطرد، ويؤمن وبوجود تحسن مستمر ونمو متواصل. وهذا التقدم يتجل خارجياً في الكشوف العلمية والاختراعات الصناعية الفنية، وفي تحسن الظروف الميشية للانسان، وفي ازدياد الاحكام في تنظيم المجنمع البشري، وفي تزايد عدد السكان في العالم. أما في الجانب النفسي فيقرر كونت أن وثم تحسناً تدريجياً أكبداً، لكنه بطيء جداً، في الطبيعة الانسانية ولأنبل كما يؤمن بأن ثم ونمواً مستمراً لقوى الانسان العقلية ولأنبل الميول في طبيعتناه.

ويؤكد كونت أن ثم وحدة اجتماعية هائلة وسرمدية، اعضاؤها المختلفون، أفراداً كانوا أو أعاً، يجمعهم تضامن وثيق وشامل، وهم جميعاً يتضافرون من أجل تحقيق التطور الأساسي للإنسانية. وهذه النظرة البائغة الأهمية والحديثة يجب أن تصبح فيها بعد والقاعدة الرئيسية العقلية للأخلاق الوضعية» (وعاضرات. .، جـ٤ ص٢٩٣هـ ٢٩٤).

فرنسي .

ولد في ريبمون Ribemont (في مقاطعة بيكارديا بشمالي شرقي فرنسا) في ١٧ سبتمبر سنة ١٧٤٣ وتوفي في سجنه في ضاحية بور لارين Bourg - la - Reine (احدى الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس) في ٢٩ مارس سنة ١٧٩٤ وينحدر من أسرة نبيلة عريقة هي أسرة كاريتا Caritat التي اتخذت لقب النبالة: كوندورسيه، نبة إلى اقطاعية في اقليم الدوفينية Dauphiné في جنوب شرقي فرنسا. وتعلم في مدارس البسوعيين: أولاً في كلية البسوعيين ف رانس Reims ثم ف كليتهم في باريس المسماة كلية ناقار Collège de Navare الشهيرة. فكشف في سن مبكرة عن موهبة رفيعة في الرياضيات، عما جعل وأكاديمية العلوم، (إحدى أكاديبات فرنسا ) تعنه عضواً فيها في سنة ١٧٦٩ وهو في السادسة والعشريين وفي أثناء عضويته فيها أبدى اصالة بارزة فيها قدّم إليها من ابحاث. ودعاه دالمبير، أحد مؤسس والانسكلوبيدياء إلى المشاركة في تحريرها ثم انتخبته أكاديمية العلوم أميناً دائيًا لها في سنة ١٧٧٧ كذلك انتخب عضواً في والأكاديمية الفرنسية، في سنة ١٧٨٣، كيا صار عضواً في أكاديميات أوروبية أخرى.

وفي سنة ١٧٨٥ نشر كتاباً بعنوان: وبحث في تطبيق التحليل على احتمالات القرارات الصادرة بأغلبية الأصوات، وهو بحث عتاز له مكانة بارزة في تاريخ نظرية الاحتمالات وحساب الاحتمالات. وقد ظهرت لهذا الكتاب طبعة ثانية (بعد وفاته) موسعة جداً ومكتربة بتحرير جديد في سنة ١٨٠٥، تحت عنوان: وعناصر حساب الاحتمالات وتطبيقه على ألعاب الصدفة، وعلى اليانصيب وعلى أحكام الناس.

وفي سنة ١٧٨٦ تزوج من أخت امانويل دي جروشي الذي سيصبح مارشالاً في أواخر أيام نابليون، وكانت من أجل فتيات فرنسا في ذلك الوقت، وتدعى صوفي دي جروشي Sophie de Grouchy (سنة ١٧٦٤ ـ ١٨٦٢) وقد انشات لها وصالوناً ادبياً، في وقصر النقود، Monnaies حيث كان يسكن زوجها كوندورسيه بوصفه مفتشاً عاماً لسك النقود. وكان هذا المنتدى الأدبي من أشهر الأندية الأدبية في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر الحافل بالصالونات الأدبية الممتازة.

#### مؤلفاته

- -Plan des travaux, «scientifiques nécessaires pour réorganiser la société», in Opuscules de philosophies sociale, 1883.
- Cours de philosophie positive, augmenté d'une préface par E. Littré, 6 volumes, 2<sup>e</sup> édition, 1864.
- «Discours sur l'esprit positif», in Traité philosophique d'astronomie populaire, 1844.
- «Discours sur l'ensemble du positivisme», in Système de politique positive, E.I, 1851.
- Système de politique positive, 4 vols, 1851- 4.
- Catéchisme positiviste, 1852.
- Synthèse subjective, t, I. 1856.
- Lettres à Valat (1815-1844) 1870.
- Lettres d'Auguste Comte / J. Stuart Mill (1841- 46), 1877.
- Correspendance inédite, 4 vols, 1901- 4.
- Lettres et fragments de lettres, São Paulo, 1926.
- Nouvelles lettres inédites, 1939.
- E. Littré: Auguste Comte et la philosophie positive, 2<sup>e</sup>
   6d. 1864.

#### مراجع

- L. Lévy- Bruhl: La philosophie d'Auguste Comte,
- J. Stuart Mill: Augste Comte and positivism, 2nd ed. London, 1866.
- H. Gouhier: La vie d'Auguste Comte, 1931.
- H. Gouhier: La Jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, 3 vols, 1933-41.
- Maxime Leroy: Histoire desidéessocialesen France t. III: D'Auguste Comte à P.J. Proudhon, 1954.

كوندورسيه

# Marie - Jean Antoine de Caritat, Marquis de Condorcet

رياضي ومصلح ثوري وفيلسوف يدعو إلى التقدم،

وفي سنة ۱۷۸٦ أصدر كوندورسيه كتاباً عن: دحياة ترجوTurgot.

وفي سنة ۱۷۸۹ أصدر ترجمة لحياة ثولتير. وقد انتشر كلا الكتابين انتشاراً واسعاً، ويكشفان عن قريمة أدبية فائقة.

ولما قامت الثورة الفرنسية في يوليو سنة ١٧٨٩ خاض غمارها بكل حماسة، على الرغم من أنه كان نبيلاً بدرجة ومركيزة (وهي ثاني اعلى رتبة في الطبقة الارستقراطية الفرنسية)، خصوصاً وقد كان من دعاة الاصلاح السياسي المجذري منذ وقت طويل، وبشر بآراء الثورة الفرنسية بين رجال الفكر في فرنسا، وكان من اعضاء جماعة والانسكلوبيديا، فانجرف بكل اندفاع وحية وحماسة مع زعاء الثورة الفرنسية في الأمور السياسية المعملية، وانتخب نائباً عن باريس في والجمعية التأسيسية المحلقة بوضع المستور، وصار أميناً عاماً لما. وأبدى نشاطاً ملحوظاً في اصلاح نظام التعليم في فرنسا. وكان المحرر الرئيسي للنداء الموجه من رجال الثورة الفرنسية إلى الحكومات الأوروبية في الاستمر سنة ١٧٩٦ وفي ٢٦ أبريل سنة ١٧٩٦ قدم إلى والخمعية التشريعية ومشروعاً لنظام التعليم، كان هو الأساس في النظام الذي أقر فيها بعد.

وكان كوندورسيه من أواثل الذين نادوا باعلان النظام الجمهوري في فرنسا ووقف الملك لويس السادس عشر ودعوة وجمعية الميثاق الوطني، La Convention Nationale (وهي الجمعية التأسيسية التي أسست الجمهورية الفرنسية الأولى وحكمت فرنسا من ٢١ سبتمبر سنة ١٧٩١ حتى ٢٦ أكتوبر سنة ١٧٩١ حتى ٢٦ أكتوبر المن عافظة والكونفنسيون) مثل محافظة الاين Aisne وكان عضواً في اللجنة المكلفة بوضع الدستور. لكن المشروع الذي قدمه في فبراير سنة ١٧٩٣ رفض، بينها أقر المشروع الذي قدمه اليعاقية Jacobins.

وفي محاكمة لويس السادس عشر صوّت ضد إعدام الملك. وكذلك اعترض على القبض على الجيرونديين Girondins في يونيو سنة ١٧٩٣ كذلك أبدى روحاً مستقلة غير منساقة وراء ارهاب وغوغائية اليعاقبة، فأثار حفيظة هؤلاء عليه وكانت لهم البد العليا في فترة ما يسمى وحكم الإرهابه في سنة ١٧٩٣، فأصدروا قراراً بادانته وإهدار دمه. فهرب واختباً لدى بعض الأصدقاء الذين حثوه على استثاف العمل في كتابه الذي بفضله سينال شهرة عظيمة في

عالم الفكر والفلسفة وهو: ومخطط لوحة تاريخية لألوان تقدم العقل الانساني، وفي نفس الوقت كتب دوصية والد مهدر الدم إلى ابنته.

ولما ظن أنه مراقب من قبل خصومه فرّ هارباً من البيت الذي اختباً فيه، وهام على وجهه في الغابات والمحاجر طوال ثلاثة أيام، بعدها دخل ضاحية كلامار (احدى الضواحي الجنوبية لباريس Clamar ) في مساء يوم ٢٧ مارس سنة ١٧٩٤ لكن طلعته كشفت عن هويته، فقبض عليه واقتيد إلى ضاحية بور لارين Bourg - la - Reineحيث سجن. وفي صباح ٢٩ مارس (سنة ١٧٩٤) وجد ميتاً، إما من الارهاق، او بسبب سمّ دسوه له في السجن.

اما زوجته، صوفي، فقد غدرت به بأن طلبت الطلاق منه أثناء اختفائه، وحصلت على الطلاق، وفي نفس الوقت حصلت على حق إرث ممتلكاته التي كانت حكومة رويسيير قد صادرتها!

# آراژه الفلسفية

قلنا إن كوندورسيه كان رياضياً في المقام الأول. لكن اهتمامه بحساب الاحتمالات بخاصة، جعل البعض يذهب إلى أن سر اهتمامه بهذا الفرع من الرياضيات إنما يرجع إلى احتمامه بعلم الإنسان اجتماعياً وسياسياً، وحساب الاحتمالات هو أقرب الفروع الرياضية تطبيقاً على الشؤون الإنسانية حيث يسود الاحتمال والصدفة، لا الضرورة والاطراد اليقيني.

لكن الأهمية الفكرية الكوندورسية إنما تقوم على كتابه ومخطط لوحة تاريخية لألوان تقدم العقل الإنساني، الذي نشر بعد وفاته بعام واحد أعني في ١٧٩٥

والفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا الكتاب هي أن العقل الإنساني في تقدم مستمر نحو الكمال النام، وهي فكرة سيكون لها أثر بالغ في المفكرين الفرنسيين خصوصاً، في المقرن الناسع عشر وعلى رأسهم ارنست رينان (١٨٢٣-١٨٩٧).

ولإثبات رأيه هذا لجأ إلى التاريخ لبيان تقدم العقل الانساني باطراد نحو مزيد من الكمال. وقد قصد من هذا والمخطط. . . و أن يكون بمثابة مدخل سريع بمهد لتاريخ موسّع مفصل للعلوم وتأثيرها في المجتمع. وقد بقيت شذرات

مهمة من هذا العمل الضخم، من بينها شذرة تتناول اقتراحاً بوضع لغة رمزية لاستعمالها في العلوم على نحو مشابه لما دعا إليه ليبنتس، ومنها شذرة تعالج موضوع تصنيف العلوم.

ويبين كوندورسيه مراحل تقدم العقل الانساني على النحو التالى:

 ١- في المرحلة الأولى تحرر العقل من السيطرة العشوائية لليئة الطبيعية.

٧- وفي المرحلة الثانية يتحرر العقبل الانساني من
 الارتباط التاريخي الذي صنعه لنفسه بنفسه.

وقد ارتكزت آمال كوندورسية في التقدم الانساني في المستقبل على الشرطين التاليين:

١- الأول هو أنه كان يعتقد أن العقبات التي هددت في الماضي، تقدم الانسان وهي الارستقراطية والطغيان من ناحية، والجهل والغوغائية والخضوع السياسي من ناحية أخرى قد قضي عليها أخيراً بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي والسياسي الثوري.

٧- كها كان يعتقد أن اكتشافات علم النفس القائم على
 الحواس ( كوندياك و مدرسته) قد مكنت من بيان المبادىء
 الأساسية للعلم الاجتماعى.

كذلك استمد من اعلان حقوق الانسان المبادىء التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي الحرّ.

ويميّز كوندورسيه العصور التالية في تطور الانسان:

١- العصر الأول: فيه يتجمع الناس في قبائل، وهم يشتغلون إما بالقنص وإما بالصيد، ويحتكمون إلى سلطة عامة فيها بينهم، ويتعلقون بأواصر القرابة والدم.

لعصر الثاني: ويسميه عصر الرعاة ـ فيه تنشأ الملكية ومنها ينشأ عدم التساوي بين الناس، بل وينشأ الرق، ولذلك يتوافر الفراغ لممارسة الشؤون العقلية واختراع الألات البيطة جداً.

٣- العصر الثالث: وهو عصر الزراعة: فيه يزداد الغراغ والثراء ويتحسن توزيع العمل وتطبيقه، وتتحسن طرق المواصلات. وباختراع الحروف الأبجدية في هذا العصر تكون معرفتنا بالتاريخ أوسع وأدق، ويبدأ التاريخ بالمعنى الصحيع.

٤-٥- العصران الرابع والخامس: هما العصر اليوناني والروماني.

٦- ٧- العصران الخامس والسادس: العصور الوسطى
 وتنقسم إلى مرحلتين. تنتهي الأولى بانتهاء الحروب الصليبية،
 وتنتهى الثانية باكتشاف الطباعة في سنة ١٤٥٣

٨ـ والعصر الثامن يبدأ من اكتشاف الطباعة ويستمر
 حتى قيام ديكارت بوضع منهجه الفلسفي الجديد في سنة
 ١٦٣٧

٩- والعصر التاسع ببدأ من ثورة ديكارت الفلسفية وينتهي بقيام ثورة سنة ١٧٨٩- الثورة الفرنسية وهي ثورة سياسية وعقلية. ويتميز هذا العصر التاسع باكتشاف طبيعة المعالم الفزيائي بفضل اسحق نيوتن، وتحديد طبيعة المعرفة الانسانية بفضل جون لوك، وكوندياك؛ وطبيعة المجتمع بغضل ترجو Turgot وجان جاك روسو.

١٠ ويتنبأ كوندورسيه بأن العصر العاشر المقبل سيتميز
 بثلاث خصائص هي:

١- القضاء على عدم المساواة بين الأمم ؛

٧- الغضاء على التفاوت بين الطبقات؛

٣- تحسن الأفراد. والكمال المتزايد للطبيعة الانسانية
 هي نفسها: عقلياً واخلاقياً وجسمانياً.

## نشرات مؤلفاته

النشرة الأساسية لمؤلفات كوندورسيه هي التي صدرت في باريس في ١٨٤٩ أمن سنة ١٨٤٩ إلى ١٨٤٩ تحت عنوان: Œuvres de Condorcet لكن هذه النشرة لا تحتوي على مؤلفاته الرياضية: ولكنها مزودة ببيان كلي عن مؤلفاته .M. F. Arago صنعه bibliographie

أما كتابه الرئيسي:

Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain

> فقد طبع مرات عديدة، ويعضها طبعات شعبية مراجع

- Franck Alengry: Candorcet, guide de la Revolution Française, théoricien du droit constitutionnel et pré-

# كان مستفيداً منه، في سنة ١٧٨٠

#### فلسفته

بدأت فلسفة كوندياك من فلسفة لوك كها عرضها الأخير في كتابه وبحث في العقل الإنساني، لكنه تجاوزه فيها بعد في اتجاه النزعة الجشية.

يميز كوندياك، شأنه شأن لوك، بين الأفكار الصادرة مباشرة عن الإحساسات، وبين الأفكار الناشئة عن التأليف مباشرة عن الإحساسات، وبين الأفكار الناشئة عن التأليف عزا إلى اللغة الدور الحاسم المحدد في تكوين الأفكار. وبهذا تخلص من الاعتراض الموجه من الحسيين وهو: كيف تدعون ان كل أفكارنا مستمدة من الانطباعات الحسية، بينها لا بد من افتراض وعقل ه نشيط كي يمكن الانتقال من الانطباع من افتراض وعقل ه نشيط كي يمكن الانتقال من الانطباع الحسي إلى الفكرة التأملية؟ إذ يرى كوندياك أن اللغة هي التي علاقاتها باللغة. صحيح أن من الممكن تصور فكر بغير علامات لغوية، لكنه في هذه الحالة سيظل محصوراً في نطاق علامات لغوية، لكنه في هذه الحالة سيظل محصوراً في نطاق ضيق جداً من الأفكار، لا يتجاوز الإدراك والتخيل، لكنه لن يبلغ أبداً التجريد والمزج بين الافكار. والمميز الجوهري بين الإنسان وسائر أنواع الحيوان هو إنشاء علامات اللغة، التي الماس الفكر المجرد والتأمل.

واللغة، في نظر كوندياك، اختراع إنساني محض، وليس هبة من الله ولا من الطبيعة. لقد لاحظ الناس، وهم يعيشون في جماعات، ارتباطاً بين الأفعال وبين الإشارات أو الصيحات المستمرة، فوضعوا لغة للفعل سبقت اللغة المنطوق بها. وكان لا بد من عملية تاريخية طويلة تجمل اللغة المنطوق بها الأداة الرئيسية للتعبير والتفاهم، بعد أن كانت اللغة مجرد مساعد للفعل. والعلامات اللغوية اصطلاحية محضة، وليست طبيعية، حتى إن العلاقات بينها وبين الأفكار هي علاقات اعتباطية، أي لا مبرر لها في طبيعة المعنى أو الفكرة المعبر عنها أو الموضوع المسمى. ويقرر كوندياك إنه وإن كان فعل الكلام سادرة إرادية من الفرد، فإن قواعد عمل اللغة مستقلة عن الأفراد.

ومن هنا كان تأثير كوندياك في علم اللسانيات المعاصر، إذ تأثر به بريال Bréal الذي تأثر به فرديناند دي سوسير مؤسس علم اللسانيات المعاصر. curseur de la science sociale. Paris 1904.

- Janine Boniss on : Condorcet, le Philosophe pendar la Révolution Paris, 1926.

Albreto Cento : Condorcet e l'idea del Progresse: Firenze, 1956.

Gilles. Gaston Granger : la Mathématique Sociale du marquis de Condorcet. Paris, 1956.

## كوندياك

# Etienne Bonnot de Mably de Condillac

فيلسوف جِنّي فرنسي.

ولد في مدينة جرينوبل في سنة ١٧١٥ من أسرة نبيلة كان منها الكثير من رجال القضاء. تعلّم في كلية اليسوعيين في ليون، ثم دخل معهد سان سلبس الديني، وحضر محاضرات في اللاهوت في السوربون ورُسِم قسيساً في سنة ١٧٤٠، لكنه لم يقم القداس إلا مرة واحدة في حياته.

وعني بتكوين نفسه في الفلسفة بقراءة مؤلفات فلاسفة القرن السابع عشر وفلاسفة عصره، وربطته أواصر الصداقة بكثير من كبار المفكرين والأدباء المعاصرين له مثل ديدرو، وروسو، وديكلو والكثير من المساهمين في تحسريسر والانسكلوبيدياه.

وفي سنة ١٧٥٨ صار مربياً لابن دوق بارم Parme، ولاستعماله الف سلسلة من الكتب الدراسية. ولما عاد إلى فرنسا ١٧٦٧ أخذ في نشر هذه الكتب، ونشرت في بارم في ١٣٦ جلداً (١٧٦٩ ـ ١٧٧٣). ثم انتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة ١٧٦٨ نشر كتابه والتجارة والحكومة في علاقة كل منها بالأخرى،، وكان بمثابة عرض سهل لنظريات فرنسوا كينيه ودي يون دي نيمور عرض سهل لنظريات فرنسوا كينيه ودي يون دي نيمور الفسيوقراطيين في الاقتصاد، ومفادها أن الزراعة هي أساس المروة، وأن المقل الإنساني الثروة، وأن العقل الإنساني قادر على اكتشاف القوانين التي تكفل حق كل إنسان في الاستمتاع بشهرة عمله.

وأمضى السنوات الأخيرة من حياته بعيداً عن باريس، إلى أن توفى في دير فلوكس (في بوجنسي Beaugency) الذي جماع الإحساسات والذكريات والأحكام والبراهين يؤلف ذهن الإنسان.

## نشرات مؤلفاته

النشرة الأولى لمؤلفاته قام بها أخوه جبرييل برنو، ابيه دي مابلي Abbé de Mably بالاشتراك مع G.Arnoux وتقع في ٢٣ مجلداً (باريس، سنة ١٧٩٨) تحت عنوان Oeuvres . وأحدث طبعة بعنوان Oeuvres . وأحدث طبعة بعنوان philosophiques صدرت في ثلاثة مجلدات (باريس ١٩٤٧ ـ Georges le Roy). ونذكر أهم مؤلفاته مع تواريخ طبعاتها الأولى:

- Essai sur l'origine des connaissances humaines.
   Paris, 1746.
- Traité des Sensations, avec: Dissertation sur la liberté.
   Paris, 1754.
- Traité de animaux, avec: Dissertation sur l'existence de Dieu. Amsterdam, 1755.
- Le Commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre. Amsterdam, 1776.
- La Logique. Paris, 1792.
- La Langue des calculs. Paris, 1798.

#### مراجع

- Baguenault de Puchesse: Condillac, su vie, sa philosophie, son influence. Paris, 1910.
- Georges Le Roy: La psychologie de Condillac. Paris, 1937.
- R. Lefèvre: Condillac. Paris, 1966.
- R. Lenoir: Condillac. Paris, 1924.

# کوهن (هرمن)

#### Hermann Cohen

فيلسوف ألماني من مؤسّسي حركة الكنتية الجديدة في المانيا.

ولد في ٤ يوليو سنة ١٨٤٧ في كوسڤج Coswig بناحية أنهلت Anhalt في المانية وتعلم في جامعة بسرسلاو

وبعد أن جمل كوندياك من اللغة، وهي اصطلاحية، وليست طبيعية، العامل الفعَّال في تكوين الأفكار المجردة والتأملية، وجد أنه لا يوجد غبر مصدر طبيعي واحد لمعارفنا وملكاتنا: وهو الإحساس. ويشتق كوندياك من الإحساس. إما بالاستمداد الماشر أو بالتأليف بين إحساسات ذوات مصادر مختلفة. يشتق وظائف العقل ووظائف الإرادة. وبدلًا من أن يميز ويفصل بين الوظائف الحسية والوظائف العقلية يبحث كوندياك عن حل في التأليف بين الإحساسات ذوات المصادر المختلفة. فبهذا التأليف ننتقل من الانفعال الخالص إلى ما نعتقد أنه فعل خاص يقوم به عقلنا. وحدة الإحساس مى الأصل في الانتباه، فيا الانتباه إلا هذه الحدّة vivacité نفسها وقد تجلت على أساس سائر الاحساسات؛ ومن هذه الحدة وقد تحولت إلى انتباه يمكن اشتقاق كل الوظائف العقلية مثل: الذاكرة، المقارنة، الحكم، التأمل. وكذلك نجد أن الشهوة هي أساس كل تحولات العواطف، التي غايتها القصوى هي الإرادة.

ونتيجة لهذه الأراء قرر كوندياك أن الأنا ما هو إلا تسلسل الإحساسات وتحوّلها. إن الأنا ليس جوهراً مفكراً واعياً بذاته، بل هو نتيجة المزج والتأليف بين الإحساسات، وهو التعبير عن تحوّلاتها في اللغة.

ويبين كوندياك في ومبحث في الإحساسات، كيف تؤدي الانطباعات الحسية (أو تغيرات النفس على حد تعبيره modifications de l'âme) بطريقة أوتوماتيكية، دون إحالته إلى أرواح غير مرئية أو أفكار فطرية، إلى كل العمليات العقلية.

وفي مبيل إيضاح آرائه هذه، افترض تمثالاً من المرمر مركباً في الداخل مثل تركيب الجسم الإنساني، وله عقل خال من أية أفكار، وحواصه كلها مُغلقة بحيث يمكن فتحها جمعاً في وقت واحد، وتحليل العلاقات القيائمة بين غتلف الإحساسات. وجعل كوندياك أول حسّ يفتح هو حسّ لموضوع خارجي، وإنما هي تغيير في العقل، كها أن الرائحة تتضمن رد فعل انهاياً هو الاستطابة أو النفور. ومن تجربة الرغبات بعملية مشابهة للطريقة التي بها ينشأ الحكم والبرهان؛ ومن الرغبات الوقتية تنشأ الشهوات الطويلة المدى. وجماع رغباتنا وشهواتنا الدائمة يؤلف إرادة الإنسان، كها أن

Breslau ، ثم في جامعة هله Halle حيث حصل على دكتوراه في الفلسفة في سنة ١٨٦٥ وانتقل إلى برلين حيث نشر عدة دراسات في مجلة علم نفس الشعوب وعلم اللغة. وفقط ابتداء من سنة ١٨٧٠ بدأ يهتم بفلسفة كنت، في نفس الوقت خاض المعركة التي أثيرت آنذاك، حول الحساسية المتعالية عند كنت، بين أدولف ترندلنبورج، وكونو فشر Fischer . إذ كان ترندلنبورج يرى أن الزمان والمكان وإنكانا قبلين a prion كما يرى كنت، فإنها لا بتسبان إلى الأشياء في ذاتها، وهذا بخلاف ما يراه كنت. وكان من رأي كونو فشرأن هذين التصوريين القبليين الزمان والمكان لا ينتسبان إلى عالم الأشياء في ذاتها كها هو رأى كنت. فكتب هرمن كوهن وكان تلميذاً لترندلنبورج مقالاً في المجلة المذكورة (جـ٧، عدد ٣ ص ٢٣٩\_ ٢٩٦) انتهى فيه إلى أن ترندلنبورج كان على صواب في نقده لكونو فشر، لكنه كان عل خطأ في نقده لكنت. و في أول كتاب أصدره وعنوانه: نظرية كنت في التجربة، (برلين سنة ١٨٧١) بيّن لماذا خطّاً كلا المتناظرين. فقال إنه لحل هذه المسألة ينبغي الجمع بين ما يقوله كنت في باب الحساسية المتعالية وما يقوله في المنطق المتعالى حيث يبين كنت أن هذين الشكلين (الزمان والمكان) هما شرطان قبليّان للتجربة الممكنة، والتجربة الممكنة هي الموضوع الوحيد للمعرفة القبلية.

وفي السنة التالية (سنة ١٨٧٧) قدم إلى كلية الأداب في جامعة ماربورج رسالة بعنوان: والتصورات التنظيمية في مؤلفات كنت السابقة على المرحلة النقدية (طبع في برلين سنة فوافق لانجه، أستاذ الفلسفة، على تعيينه. وبعد ذلك بعامين توفي لانجه F.A. Lange وخلا كرسيه فتولاه كوهن في سنة المكلم ومن شم كرن ما عرف باسم ومدرسة ماربورج الكتية الجديدة».

وفي الفترة ما بين عام ١٩٠٧ وعام ١٩١٧ نشر ثلاثة أجزاء من مذهبه الفلسفي هذا، بعنوانات: (١) ومنطق التجربة المحضة»؛ (٢) أخلاق الإرادة المحضة»؛ (٣) وعلم جمال العاطفة المحضة».

وتقاعد هرمن كوهن في سنة ١٩١٧ من جامعة ماربورج. لكنه تولى بعد ذلك تدريس الفلسفة اليهودية في والمعهد الحرّ لعلم اليهودية، في برلين، إلى أن توفي في برلين في أبريل سنة ١٩١٨

والاتجاه الرئيسي في منطق كوهن هو القول بأن المعرفة الإنسانية هي من حيث المبدأ قبلية apriori وفي هذا السبيل بين كوهن في كتابه ومنطق التجربة المحضة، أن المبتافيزيقا كانت تسمى دائها إلى البحث في الأصل (التفكير في الأصل عندي أصل المعرفة يؤدي في نظر كوهن إلى الإقرار بأن المعرفة قبلية محض، وبهذا في نظر كوهن إلى الإقرار بأن المعرفة قبلية محض، وبهذا يفضي إلى نتيجة ثانية هي أن دالشيء في ذاته، لا يدخل في نطاق المعرفة الإنسانية؛ وبالتالي ينغي استبعاد البحث فيه.

وفي الأخلاق (وأخلاق الإرادة المحضة سار كوهن في نفس الاتجاه، أي تجاوز كنت من أجل مذهب كنت نفسه. فعرف الأخلاق بأنها علم الفضيلة المحض. وأخذ عل كنت أنه لم يستند إلى علم معين لتحديد الأخلاق. ويحث كوهن عن هذا العلم، فوجده في فقه القانون Jurisprudence، لأن الفضيلة الأساسية، كها علمنا أرسطو، هي فضيلة العدل (أو الفضيلة الأساسية، كها علمنا أرسطو، هي فضيلة العدل (أو العدالة)، وهذه مجالها العلمي التطبيقي هو فقه القانون: ولو لم يوجد قانون قبل apriori للعدالة كما أمكن قبام الفقه الروماني..

واستند كوهن إلى مصدره القبل هذا للعدالة من أجل وضع مذهبه في السياسة، وهو يستند أساساً إلى فكرة كنت في والتفنين الذاتيه autonomie، أي كون الإرادة الانسانية مشرّعة لذاتها بذاتها. صحيح أن القوانين الوضعية القائمة لا تجسّد هذه الفكرة؛ كما لا تحقق فكرة العدالة المحضة. ولكن هذا هو ما ينبغي أن يحدث في الدولة. ومن هنا أكد الحرية السياسية بكل قوة.

وشغلته مشكلة أخرى، بوصفه يهودياً وعالماً باليهودية. ذلك أن المؤرخ الألماني المعروف هيرش قون ترتشكه Hein- خلاف المروسية والحوليات البروسية (حولية سنة ١٨٧٩، العدد رقم ١١) لفت فيه الأنظار إلى كون معظم الكتاب والمفكرين اليهود الألمان معادين للقومية الألمانية وللمسيحية، وطالبهم بوجوب احترام مشاعر الغالبية الألمانية. فأصدر كوهن كتاباً بعنوان واعتراف في مسألة اليهوده (برلين سنة ١٨٨٠) حاول فيه أن يثبت أن اليهود ينتسبون إلى الأمة الألمانية، لا على الرغم من أنهم يهود، وإنما لأنهم يهود، وإنما الألمان هم أمة كنت الهمد. وزعم أن الشرائع اليهودية، بعد أن طهرها الأنبياء، تتفق مع مذهب كنت ومثاليته الأخلاقية! وراح من أجل تبرير هذه الدعوى الغربية، يفسر الشرائع وراح من أجل تبرير هذه الدعوى الغربية، يفسر الشرائع

(= كلب حقيقي). وأيد هذه التسمية ذيوجانس وأتباع المدرسة المتأخرون بإزدرائهم للعادات المتبعة واحتقارهم للجاه والوجاهة، وبما أظهره من زهد في الحياة واستمتاع باجتلاب اللوم. وإن كان هناك رأي يقول إن الكلمة نسبة إلى الكوم المدن في آثينية)وهو أمر عتمل خصوصاً بالنسبة إلى أنطستانس.

ومؤسس المدرسة أنطستانس بدأ بأن تتلمذ عل جورجياس، ثم تتلمذ على سقراط، وبعد وفاة سقراط أخذ يعلم في مدرسة كينوسارجس. وخلاصة رأيه أن الفضيلة هي الحير الأوحد؛ وتحتاج السعادة إلى شيء غير الفضيلة? الفضيلة فشر إذا قصد إليها غاية. لكن ما الفضيلة؟ الفضيلة وتعلمها؛ فإذا اقتناها المرء لم يعد من المكن القضاء عليها. ولا تحتاج الفضيلة إلى الكلام الكثير، بعل إلى القوة السقراطية. ومن عدا مالكي الفضيلة فليسوا حكياء.

وفي نظرية المعرفة يعارض أنطانس نظرية الصور الأفلاطونية؛ ولا يعترف إلا بأحكام الهوية.

وأشهر تلاميذه هو ذيوجانس السينوي، الذي صار غوذج الكلي، ويطلا لأسطورة واسعة الانتشار عن خصائص مسلك الكلي، وتتلمذ عليه مونيموس، وأونيسكريتوس، وفيليسكوس، وكراتس الثيبي الذي بفضله انضم إلى هذا المذهب كل من هبرخيا وأخيها متروكلس. وكان لهذا الأخير تلاميذ عديدون، مباشرون وغير مباشرين، ذكر لنا ذيوجانس (٩٥) اسماءهم، وبهذا نستطيع أن نتابع أنصار المدرسة الكلبية حتى نهاية القرن الثالث، حيث اختفت المدرسة تماماً.

#### أنطستانس

وليست لدينا معلومات وثيقة عن حياة أنطسنانس، مؤسس المدرسة. ولا بد أنه كان يعيش شيخاً في سنة ١٩٣٥ق. (ديودورس الصقلي ١٥: ٧٦). أبوه من آلينا، أما أمه فيذكر ذيوجانس اللاثرسي (١: ١) أنها من ترافيا. وهذا هو السبب غيها يقاله في أنه اقتصر على ميدان كينوسارجس لأنه المكان الوحيد الذي كان مسموحاً به لغير كاملي صفة المواطن الأثيني. وفي هذا الميدانه أو الحيه كانت عبادة هرقل، الذي مجده الكليون أعظم تمجيد.

اليهودية وتعاليم الأنبياء اليهود عل ضوء مذهب كنت! وبالغ في هذا السبيل مبالغة لم يقرها حتى المفكرون اليهودانفسهم. وقد جمع كتاباته في هذا الموضوع Bruno Strauss وطبعت في برلين سنة ١٩٧٤ (في ثلاثة مجلدات) مع مقدمة كتبها Franz برلين سنة ركون كنف كوهن عن ميول نحو الماركسية إلى حدّ أن اتهمه البعض بأنه حاول التقريب بين أمانويل كنت وكارل ماركس!

#### اهم مؤلفاته

- Kantes Theorie der Erfahrung, Berlin, 1871.
- Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischer Schriften. Berlin, 1973.
- Die Logik der reinen Erfahring. Berlin, 1902.
- Kants Bergrün dung der Ethik. Berlin, 1877.
   Ethik des reinen Willens.
- Aesthetik des reinen Gefühls. Berlin, 1912.
- Cohens Jüdische Schriften, 3 vols. Berlin, 1924.

## مراجع عنه

- Ernst Cassirer: «Hermann Cohen», in Social Research, vol. 10, n. 2 (1943, pp. 219-232).
- Walter Kinkel: Hermann Cohen. Einführung in sein Werk. Stuttgart, 1928.
- Paul Natorp: Hermann Cohen als Mensch, Lehrer, und Forscher. Marburg, 1918.
- Rasmarin T. W. Religion of Reasm, HermannCohen's System of Religious Philosophy. New York, 1936.
- Wuillemin, J.: L'«Hèritage Kantien», Paris, 1954.
- S.H.Bergmann: «Hermann Cohon»Between East and west (1958).

# الكلبيون

سميت هذه المدرسة بهذا الإسم نسبة إلى والكلب، طن κύων، عما يدل على أن الاسم لا بد أن يكون من وضع أحد خصومها سخرية منهم. ويذكر ذيوجانس اللاثرسي (١٣:٦) أن مؤسس المدرسة، أنطستانس لقب بلقب طشكمκύων

بدأ أنطبئانس تعليمه بأن حضر دروس جورجياس السوفسطائي وكان لهذا تأثيره في الطريقة الخطابية التي صاغ بها أنطبئانس محاوراته. وقد بقي لنا من كتاباته الخطابية رسالتان هما: وأياس، ووأودوسيوس، ولا عمل للشك في صحة نسبتها إليه، بينا فقدت له رسالة أخرى خطابية أورد اسمها ذيوجانس اللاثرسي على رأس ثبت مؤلفاته بعنوان: وفي القول والحلق،

واشتغل أنطستانس معليًا للخطابة زمنا، ثم تعرف إلى سقراط وأعجب به أيما إعجاب، إلى حد أنه نصح تلاميذه بأن يكونوا زملاءه في التلمذة على سقراط (ذيوجانس اللاثرسي، ٢:٦) وهكذا انتقل من الخطابة إلى الفلسفة، ولكن في سن عالية.

ويقول لنا الـلاثرسي إن كتبـه حفظت في عشـرة عملدات:

الأول يشمل:

(١) درسالة في التعبير أو أساليب القول،

(٢) وأياس ، أو قول أياس،

(۴) داودوسیوس او فی اودوسیوس،

(٤) ودفاع عن أورسطس، أو في الكتاب الشرعيين،

(٥) والكتابة التشابة، أو ولوسياس وايسفراطيس،

(٦) ارد على خطبة ايسقراطيس بعنوان: بغيرشهود،

والمجلد الثاني يشمل:

(٧) دفي طبيعة الحيوان،

(٨) وفي انجاب الأولاد أو في الزواج؛ بحث في الحب،

(٩) دفي السوفسطائية،

(١٠) وفي العدالة والشجاعة و: مواعظ في ثلاث مقالات

(۱۱) دفي ثيرجنيس،

والمجلد الثالث يشمل:

(۱۲) دفي الخير،

(١٣) وفي الشجاعة،

(١٤) وفي القانون، أو الجمهورية،

(١٥) وفي القانون، أو الحير والعدل،

(١٦) وفي الحرية والاستعباد،

(١٧) دني العقيدة،

(١٨) دفي الحارس، أو في الطاعة،

(١٩) وفي النصر: بحث في تدبير المنزل،

والمجلد الرابع يشمل:

(۲۰) دقورس،

(٢١) وهرقل الأكبر، أو في الفوة،

والمجلد الخامس يشمل:

(٢٢) وقورس، أو في السيادة،

(۲۲) داسباسیاه

والمجلد السادس يشمل:

(۲٤) والحقيقة،

(٧٥) وفي الجدل: منن في المجادلات،

(٢٦) وسائون، أو في المناقضة، ثلاث مقالات

(٧٧) وفي المحادثة،

والمجلد السابع يشمل:

(٢٨) وفي التربية، أو في الأسهاء، خس مقالات

(٢٩) وفي استعمال الأسهاء: كتاب مساجلة،

(٣٠) دفي السؤال والجواب،

(٣١) وفي الرأي والمعرفة. أربع مقالات

(٣٢) وفي الموت،

(٣٣) دفي الحياة والموت،

(٣٤) دفي الساكنين العالم السفل،

(٣٥) دفي الطبيعة ب مقالتان

(٣٦) ومشكلة تتعلق بالطبيعة عد مقالتان

(٣٧) والأراء، أو المجادل،

(۳۸) ومشاكل تتعلق بالتعليم،

والمجلد الثامن يشمل:

(۲۹) دني الموسيقي،

(٤٠) دفي المفسرين،

(٤١) دفي هوميروس،

(٤٢) دفي الشر والفجور،

(١٣) دفي كلخاس،

(\$\$) دفي الرائدة (\$\$) دفي اللذة:

والمجلد التاسع يشمل:

(٤٦) ﴿ أَنِي أُودُوسِيوسَ

(٤٧) دفي عصاالساحر،

(٤٨) وأثبنا أو في تليماخوس،

(٤٩) وفي حيلانه ونيلويه،

(۵۰) وفي پروتيوس،

(٥١) «كوكلوبس أو في أودوميوس؛

(٥٢) وفي استعمال الخمر، أو السكر، أو في الكوكلوبس،

(۵۳) دفي کرکيس،

(١٥٤) دفي أمفياراوس،

(٥٥) وفي أودورسيوس، ونيلوبي والكلب،

والمجلد العاشر والأخبر بشمل:

(٥٦) دهرقل، أو ميداس،

(٥٧) دهرقل، أو في الحكمة أو الفوة،

(۵۸) دقورس أو المحبوب،

(٥٩) وقورس، أو الرداء،

(٦٠) دمنكسانوس أو في الحكيم،

(٦١) وألقبيادس،

(.٩٢) وارخيلاوس، او في الملكية.

وقد أخذ عليه تيمون كثرة التأليف. وفي هذه العنوانات أثر السوفسطائية وأثر سقراط معاً. واتخذ من التاريخ القومي ومن الأساطير اليونانية نماذج لبث أفكاره. فنراه في دهرقل، يقدم نموذج الكلمي الباحث عن المجهود والآلام، وفي دقورس، نموذج الحاكم وفقاً للمبادى، السقراطية الكلبية، بينها نراه في دارخيلاوس، ينتزع من الوضع الراهن صورة واقعية للطاغية الذي يسلك مسلكا يتنافي مع المشل الأعلى السقراطي.

#### مذهبه:

وفي مذهبه تجتمع العناصر السوفسطائية مع العناصر السفراطية واهتمامه يتجه في المقام الأول إلى الديالكتيك وإلى الأخلاق. ففي الديالكتيك يتأثر بسروديكوس واهتمامه باللغة، وفي نفس الوقت يتأثر سقراط في اهتمامه بالتعريفات. ويظهر تأثره بالسوفسطائية خصوصاً في ولعه الشديد بالجدل والمساجلات.

يقول أرسطوطاليس (دالطوبيقاه م٣ ف١١ ص١٠٥ ت = كتابنا: دمنطق أرسطوه جـ٢ صـ٨٤٨س٣) إن أنطائنس يقول: دإنه ليس لاحد أن يتناقضه؛ ويقول في موضع آخر (دما بعد الطبيعة، مقالة الدلتا فصل ٢٩ صـ١٠٢٤ ب سه٣٤- ابن رشد: وتفسير ما بعد الطبيعة، جـ٢ صـ٨٨٩ س١-س٣) إن أنطانس ديرى أنه لا ينبغي أن يقال شيء

ألبتة ما خلا ما يقال بالقول الخاص الذي للواحد من الواحده ويشرح ابن رشد هذه العبارة فيقول. ويريد (أي أرسطو) ولذلك كان يرى فلان (= أنطشانس) أنه لا ينبغي أن يحد شيء ألبتة، ولا أن يدل عليه إلا بلفظ واحد يدل منه على معنى واحد، لأنه يرى أنه الصدق لواحد مع واحد. فإذاً ليس تصدق أصلا حدود المعاني العامة على الخاصة».

وتفسير العبارة الأولى. «ليس لأحد أن يتناقض هد هو أنه إذا كان الكلام عن شيء فإنه ذو قول خاص به ، بحيث انه إذا كان القول عنه حقاً فلا عل للتناقض ؛ وإما أن يكون الكلام عن شيء آخر ولا عل هنا أيضاً للتناقض. ويعبارة أخرى: لكل شيء اسم واحد خاص به ، فإن استعمل نفس الاسم فلا تناقض ؛ وإن استعمل اسم آخر فهو يدل على شيء آخر لا على نفس الشيء ، فلا تناقض أيضاً.

وتفسير العبارة الثانية واضح من كلام ابن رشد: لا ينبغي أن يحد شيء ألبتة ولا أن يدل عليه إلا بلفظ واحد يدل على معنى واحد، وعلى هذا فلا اسم يدل إلا على مسمى واحد. وعلى هذا فلا كلي، لأن الكلي- المزعوم في نظرم هو المقول على كثيرين مختلفين في النوع؛ ولكن لا شيء يقال على كثيرين، إذن فلا كلي أبداً.

وبهذا يرى أنطانس أنه ينبغي على الإنسان أن يطلق على الشيء الاسم الخاص به فقط؛ وتبعاً لهذا لا يجوز له أن يحمل صفة ختلفة على الشيء، فمثلا لا يجوز للانسان أن يقول: والانسان خيرى، بل: والإنسان هو الإنسان، ووالخير هو الخيرى. ولما كان التعريف معناه ايضاح تصور بتصورات أخرى غيره فإنه رفض كل تعريف على أساس أن التعريف كلام لا يتعلق بالشيء المعرف نفسه، إنه مجرد مقارنة وليس تعريفاً بالمعنى الدقيق؛ وحتى لو سلمنا بوجود أجزاء تنقسم إليها صفة الشيء، فإن ذلك ليس حداً وتعريفاً، إنه مجرد تصور للشىء، وليس عليًا به.

وهذا يفضي إلى القول بأن كل شيء فردي، وأن الكليات لا تعبر عن ماهيات الأشياء، بل عن آراء الناس في الأشياء. ولهذا انتهى أنطستانس إلى اسمية متطرفة مؤداها أن التصورات العامة (الكليات) هي مجرد أفكار. إنه يرى أناسأ وأفراساً، ولا يرى الإنسانية ولا الفرسية. ومن هنا قامت معركة عنيفة بينه ويين أفلاطون استعمل فيها كلاهما عبارات

لقد تعلق أنطستانس بالأسياء وحدها. فماذا كانت النتيجة؟ التيجة هي أنه لم يهتم بالأشياء نفسها وجعل البحث العلمي عن الأشياء غير عمن؛ ونتج عن ذلك أن قال ما رواء أرسطو وهو أنه لا تناقض، ولا يمكن المرء أن يتناقض لاختلاف المسميات وبالتالي اختلاف المسميات، وبالتالي يكون الكلام عن أشياء غتلفة، وحيث يكون الكلام كذلك فلا تناقض أبداً.

ويرتبط بهذه القضية القاتلة باستحالة التناقض قضية أخرى تقول باستحالة القول الكاذب، وقد ربط بين كليهها أرسطوطاليس في الموضع المشار إليه، وسخر من الثانية أفلاطون في محاورة وأوتيديموس، (صفحة ٣٨٣ هـ وسا يتلوها؛ ٩٨٥ وما يتلوها).

ولكن ليس معنى هذا، مع ذلك، أن الكلبين دعواً إلى التخلي عن العلم؛ فقد كتب أنطستانس، كيا رأينا، رسالة في المعرفة والرأي تقع في أربع مقالات (رقم ٣١ في فهرست مؤلفاته الذي ذكرناه)؛ وأصحاب هذه المدرسة كانوا يرون أنهم وحدهم الذين عرفوا الحقيقة وأنهم تجاوزوا النظن الخادع. لكنهم رأوا أيضاً أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون في خدمة غرض عملي فقط هو أن تجعل من الناس فضلاء والفضيلة سعداه. والغاية من الحياة في نظرهم هي السعادة (ذيوجانس ٢٠:١١).

قال اللاترسي عنه: وآراؤه المحبوبة لديه هي: أنه أثبت أن الفضيلة يمكن تعلمها؛ وأن النبل لا يضاف لغير الفاضل. وقال إن الفضيلة تكفي بنفسها لتحقيق السعادة، لانها لا تحتاج إلى شيء غير قوة سقراط. وأكد أن الفضيلة من شأن العمل ولا تحتاج إلى حصيلة من الكلمات أو التعلم؛ وأن الرجل الحكيم يكفي نفسه بنفسه، لأن كل أموال الغير له؛ وأن سوء السمعة شيء حسن، وشأنها شأن الألم؛ وأن الحكيم لا ينقاد في أعماله العامة بالقوانين الموضوعة، بل الحكيم لا ينقاد في أعماله العامة بالقوانين الموضوعة، بل النسوة؛ وأنه لا يزدري بالحب، لأن الرجل الحكيم يعرف وحده من هم الجديرون بالحب.

دوقد روى له ديوكلس الأقوال التالية: لا غريب على الحكيم ولا أمر بمستمص عليه. الصالح خليق بأن يحب. الفضلاء أصدقاء. حالف الشجمان العدول. الفضيلة سلاح لا يمكن انتزاعه. خير لك أن تكون مع حفنة من الأبرار

المناضلين ضد كل الأشرار من أن تكون مع حشود من الأشرار ضد حفنة من الأبرار. احذر أعداءك، لأنهم أول من يكشف عوراتك. قدر الرجل الأمين فوق القريب. الفضيلة واحدة بالنسبة إلى النساء والرجال على السواء. الأعمال الصالحة جملة والأعمال السيئة قبيحة. كل الشرور غريبة. الحكمة حصن لا يتداعى ولا يتحطم. أسوار الدفاع ينبغي أن تشيد من حججنا البالغة».

ولم يميز الكليون بين الفضيلة والسعادة، بل قالوا إن كلتيها شيء واحد فلا خبر إلا الفضيلة، ولا شر إلا الرذيلة، وما ليس فضيلة ولا رذيلة فيستوي عند الناس. ذلك لأنه لا خبر إلا ما يكون ملكا للانسان، ولا ملك حقيقياً للانسان غير قنيته الروحية. والمرء لا يكون مستقلا بنفسه إلا في الأمور الروحية والاخلاقية؛ وما عدا ذلك فمن شأن الحظ. فذا لا المفيلة سلاحان عليها تتكسر كل هجمات الحظ. فذا لا يعتاج المرء كيا يكون سعيداً لغير الفضيلة؛ وما عدا ذلك فعليه أن يحتقره حتى لا يكتفي ويقنع بغير الفضيلة؛ وما عدا ذلك الغنى يغير الفضيلة؟ نهب المتملقين والفاجرات، واغراء على الشع الذي هو أس كل بلاء، وينبوع لعديد من المفاسد والقبائح، وشيء لا يحقق السمعة ولا المتعة. ما الموت؟ إنه ليس شراً. لأن الشر هو السوء ونحن لا نشعر به أنه سوء، لإننا لا نشعر بشيء لما غوت.

وأخس الأمور وأذمها هو اللذة. والكلبون يرون في اللذة أكبر شر، ويروي عن أنطستانس أنه قال انه يفضل أن يكون بجنوناً على أن يكون ملتذاً. ذلك لأنه اذا لم يكبع جماح اللذة شيء كيا في الحب، وحيث يصبع المرء عبداً لشهوته، فلا علاج أبداً. وعلى المكس يرون أن ما يتأذى منه الناس، وهو الألم والجهد والعمل، هو الفضيلة، إذ بها يصبع المرء حراً، ولهذا بجد الكلبيون هرقل وجعلوا منه المثل الأعلى للكلمي، لأنه لم يوجد من كافع وتعب واجتهد مثله في سبيل خير الإنسانية.

والفضيلة عندهم عمل وسلوك، ولا تحتاج إلى كثير من التأملات والأفكار. والنبل نبل الفضيلة لا نبل المولد، والعدالة أسمى من صلة الدم.

ومن نظرية اكتفاء الفضيلة بنفسها وعدم قيمة ما اعتاد الناس أن يعدوه خيرات ونعيًا، استخلص الكلبيون مبدأ وعدم الحاجة، أي القناعة التامة.

وكان طبيعياً أن تكون أفكارهم في السياسة والدين مشبعة بهذه الروح. ولهذا نراهم يسخرون من الدستور الأثيني ومن قادة أثينا؛ فكان أنطستانس يوصي أهل أثينا بأن يقرروا جالتصويت. أن الحمير أفرامى! ويشبه هذا بانتخاب أناس ـلا يفقهون شيئًا قواداً.

إن الكلي يتجاوز حدود الدولة. ولكنه لا يستطيع أن يحدد الدولة المثل في نظره. فهو بحمل على الديمقراطية (أرسطوطاليس: والسياسة ع م قد ١ مس ١٢٨٤ س ١٥)، ويحمل على الطغيان لأن الكلبي بحب الحرية؛ ويحمل على النظم الارستقراطية، لأنه لن يقبل الناس أن يكون حاكموهم حكياء. ولهذا كان ميل الكلبيين إلى عدم الاهتمام بالدولة المحدودة، لأنهم شعروا بأنهم مواطنون عالميون، لا مواطنين في وطن محدود. وكانوا يرون أن الشعوب بحب أن تؤلف شعباً واحداً، ولا ينبغي فصل شعب عن آخر بقوانين خاصة وبحدود. وكانوا يطالبون بالحياة البسيطة المتجردة عن كل مال. ولكن الدافع إلى فكرة العالمية عندهم لم تكن الاتحاد بين الناس، بل التحرر من قيود المولة وحدود القومية.

وهنا نصل إلى صفة عميزة كل التمييز للكلبيين هي:
الملامتية، أي عدم الاهتمام بلوم الناس. ولهذا كانوا لا
يحفلون بما يقوله الناس، ما دام متفقاً مع مذهبهم فكانوا
يسمحون لانفسهم بفعل كل ما يرونه طبيعياً وكل ما يستتر
منه الناس؛ فمن لا يخجل من نفسه ينبغ ألا يخجل من
الناس، ورأى الناس لا أهمية له عندهم.

وفي الذين هاجوا الدين الشائع، وتابعوا السوفسطائية في حلتهم على المعتقدات الدينية السائدة، وأبدوا آراء صريحة في الألمة اليونانية وعباداتها ولهذا كان الكلبيون من أنصار نزعة التنوير في الدين. إنهم لا ينازعون في وجود الألوهية، ولكنهم ينإزعون في تعدد الألمة وتشبيهها بالإنسان في أفعاله؛ وقالوا بإله واحد لا يشبه شيئاً مرئياً ولا يمكن رسمه في أية صورة. ويرون في عبادة الألهة أنه ليس ثم غير طريقة واحدة لمبادتهم، هي فعل الفضيلة، وما عدا ذلك فخرافة وأساطير. والحكمة والعدالة تجملاننا أحباء الألهة، والحكيم يعبد الله بالفضيلة، لا بالأضاحي؛ فلا حاجة بالألهة إلى الأضاحي؛ والحكيم يرى أن المعبد ليس أكثر قداسة من أي مكان آخر، ويدعو الله أن ينال العدل لا أن ينال الرزق.

ولكن يلاحظ مع ذلك أن أنطستانس لم ينبذ الأساطير

اليونانية كما فعل اكسينوفانس؛ ولكنه أولها تأويلا تشيع فيه النزعة العقلية.

## ذيوجانس السينوبي

ولد في سينوب، وهو ابن هيكسيون الصيرفي. ويذكر ديوكلس أنه نفي لأن أباه استودع أموال الدولة فغش في النقود. ولكن يوبوليدس- في كتابه عن ذيوجانس ـ يقول إن ذيوجانس نفسه هو الذي فعل ذلك واضطر إلى الرحيل مع والده. ولقد اعترف ذيوجانس نفسه في كتابه وقوردالس، بأنه كان يزيف النقود.

رحل إذن من بلده سينوب ووصل إلى أثينا، فلقي أنطستانس، ولكن هذا لم يرحب به، فتابر إلى أن ظفر برضاه.

ويروى أنه قام بالتعليم، فعلم أولاد اكسنيادس، وكانت له في آتينا تلامذة (ذيوجانس اللاترسي، ٦: ٣٠ وما بعدها، ٧٤ أنه كتب كتباً، يذكر من بينها ذيوجانس اللاترسي عنوان كتابين.

ولقد صور في صورة أسطورية زائفة كانت هي النموذج المبالغ فيه للكلمي. وقليل من ملامح هذه الصورة ينتسب حقاً إلى ذيوجانس التاريخي. وكثرة تلاميذه تشهد على أنه لم يكن عجرد صاحب آداب وأمثال وحكم عابرة. وقد انتقلت هذه الصورة إلى المعالم العربي، فأوردها لنا المبشرين فاتك في كتابه ومختار الحكم وعامن الكلم، (نشرتنا ص٧٧- ٨٦. مدريد سنة ١٩٥٨)، وأبو الفرج بن هندو في «الكلم الروحانية» (ص٥٥١- ١١٢).

وبهذه الصورة أصبح ذيوجانس أوسع الفلاسفة شعبية. فجوابه عن الأسكندر، والصدفة التي كسرها لما رأى طفلا يشرب في راحة يده؛ والحب (الزير) الذي كان يسكن فيه؛ والمصباح الذي كان يسير به مضيئاً في وضح النهار بحثاً عن الإنسان دون أن يجد إنساناً واحداً جديراً باسم الإنسانية وكل هذه سارت مسار الأمثال والنوادر، فجعلت منه رجلا غريب الأطوار بارع الجواب، حاضر البدية، خفيف الظل.

وكان زاهداً متخلياً، لا مسكن له ولا مأوى إلا حيث أجنه الليل. وكان لا يمتنع من الطعام إذا جاع عند من وجده، غير محتشم، ليلا كان أو نهاراً. وكان يجبه الناس بالحق. ويصدق على نفسه، ويرفعها عما ينحط إليه الملوك

والسوقة. فقنع بتوبين من الصوف. فلم يزل ذلك حاله إلى أن فارق الدنيام هذا الوصف لحياته الذي أورده المشربن فاتك يلخص الصورة التي انتشرت عنه، ويلوح أن معظم ملاعما صادقة.

وقد نعته أفلاطون أنه وسقراط هاذياً..

أما من حيث المذهب الكلمي فيلوح أن ذيوجانس أضاف إليه في أربع مسائل اثنتان منها تتعلق بالنظرية، والاثنتان الأخريان بالسلوك العملي. والمسألة الأولى هي أنه قال باشتراكية النساء والأولاد، وإلغاء الزواج (ذيوجانس اللائرسي ٢: ٧٧) وأن يكون الاتصال الجنسي بالرضا الحر المتبادل. قال اللائرسي عنه (٢: ٧٧): وكان يدعو إلى الاشتراك في الزوجات، ولا يقر بزواج غير الاجتماع بين الرجل الذي يقنع والمرأة التي توافق. ولهذا السبب رأى أن يكون الأولاد أيضاً بالاشتراك بين الناس جيماًه.

والمسألة الثانية تدخل في باب السياسة. فقد أعلن أنه مواطن عالمي (اللائرسي ٦:٦٣) لا يحد بوطن، ولا يعترف بدستور دولة محدودة، وكان لهذا أثر في الكلبيين من بعد، والرواقية.

والنقطة الثالثة هي التجرد والذهن (ديوان الذهبي الفم A : ١٣ وما بعدها) ويختلف عن النوازع الصوفية بأنه لم يكن يحتقر البدن وإنما كان يقصد فقط إلى الاستغناء، إلى غنى النفس ابتغاء الظفر بحريتها واستقلالها.

والنقطة الرابعة هي الملامتية الكلية، التي أراد بها أن يجابه الأحكام المستبقة الشائعة بين الناس، والتقاليد السارية لديه، وأن يحتقر الحضارة وقواعدها، لقد كان يرى أن القانون يناقض الطبيعة، وهو من أنصار الطبيعة فلا عليه إذن خالف القوانين السائدة.

وكان له كها قلنا تلاميذ عديدون أشهرهم: مونيموس، وأونيكرتيوس، وفيلسكوس وكرانس ومتروكلس وأخته ههارخيا. وكانت لهم مؤلفات أسهمت في نشر المذهب الكلبي. فإن فيلسكوس ألف عاورات وطراغوديات احتوت على مفارقات كلبية مثيرة. وأونيسكرتيوس اشترك في حملة الاسكندر الأكبر على الهند، وألف تاريخاً للاسكندر ذا انجاه قصصي فاضح. واستعار من الفقراء الهنود العراة -Gymno بعض ملاعهم وأدخلها في الأخلاق الكلبية.

وأهم منها متروكلس وكرانس ومونيموس. ألف أولها أقوالا ونسب أعمالا تمثل ملامح النزعة الكلبية. والثاني ألف قصائد هزلية مدح فيها السيرة الكلبية وسخر من النزعات الفلغية الأخرى.

# كيركجور

## Sören Kierkegaard

الرائد الأول للوجودية، فيلسوف دانيمركي.

#### حياته

ولد سيرن آبي كيركجور Sören Aabye Kierkeggard (وينطق في الدانيمركية: كيركجور) في ٥ مايو سنة ١٨١٣ في كوبنهاجن (عاصمة الدانيمرك). وكان الابن الأخير لأبوين كانا، حين ولد، متقدمين في السنِّ: الآب عمره ٥٦ عاماً، والأم £٤عاماً. وكان أبوه راعياً في سهوب جنلند Jutland حان من قسوة عمله، حتى إنه في ذات يوم راح يجدّف على الله ويصب اللعنات. لكنه ترك مهنة الرعى وصار بقالًا وباثع قماش في العاصمة. فنجح في تجارته إلى حدّ أنه تركها وهو في سنّ الاربعين بعد أن جني منها ما يكفل له رغد العيش فيها تبقى له من العمر. وانصرف بعد ذلك إلى الحياة الروحية، وضميره مثقل بالتأنيب لأنه لعن الله وهو في صباه، ولأنه تزوج من خادمته بعد وفاة زوجته الأولى مباشرة. فراح يتلمس العزاء الروحي في شيخوخته بالطرق المختلفة: في الكنيسة اللوترية (البروتستنتية) التي كان مخلصاً لها، وفي جماعة الاخوة الموراڤيين، وفي فلسفة التنوير، وخصوصاً في اجتماع كان يعقد في منزله ويتجل فيه الكاهن مونستر -Myns ter ، الذي سيصبح فيها بعد أسقفاً على كوينهاجن. فأصبح واسع الثقافة، عميق التقوى.

وتأثر ابنه الأصغر، سيرن، بأبيه أيّاً تأثر وهو في طفولته. استمع إليه يقول عن نفسه: هلا كنت طفلاً تلقيت تربية متشددة قاسية هي في نظر الناس ضرب من الجنون. فمنذ نعومة أظفاري، تحطمت ثقتي بالحياة تحت الانطباعات التي تحطم تحتها الشيخ الحزين الذي فرضها على: وحين كنت طفلا، وياللجنون! تدثرت بدثار شيخ حزين. فياله من موقف رهيب!.

ذلك أن الوالد كان يشعر بأنه لا بد أن يكفرُ عن تجديفه على الله، وستقم العقوبة على أولاده. لقد دخل الموت بيته وابنه الأصغر في سن السادسة: فخطف إخوته وأخواته الواحد تلو الأخر حتى لم يبق إلّا سيرن وأخوه الأكبر بيتركرستان Peter Christian فأحس الابن الأصغر بالشقاء الذي حلَّ بوالده، عما زاد من تعلقه به. فكان يقضى مع أبيه الساعات يذرعان غرف البيت، ثم يخرجان بعد ذلك من المدينة من ناحية قصر مجاور للبيت، أو يتربضان على شاطىء البحر، أو يتجولان في الشوارع والأب يحدّث ابنه عن كل ما يراه. وأهم من هذا كله أنه كَان أحياناً يحضر ـخفيةـ بعض الاجتماعات المسائية التي كانت تعقد في البيت، فشدا طرفاً من العلم بالمشكلات الفلسفية التي كانت تطرح فيها. وكلما نما سيرن، اشترك في المناقشات مع أبيه ومع أخيه الأكبر بيتر. كرستيان الذي كان يلقب وهو طالب في جامعة جيتنجن يَدُرُس اللاهوت بلقب وشيطان الجدل القادم من الشمال، والذي سيصير اسقفاً في أولبورج Aalborg. ومن ثم أولع الطفل الطُّلُعة بالجدل والمناقشة، في السن التي يولع فيها أترابه بالحكايات والقصص. ولهذا يقول عن نفسه وهو يشير إلى تلك الفترة: ولم أعرف المباشرة، لسبب انسان خالص، ذلك أنني لم أحمى: لقد بدأت منذ البداية، في التأمل والتفكير. إنني لم أكتسب بعض التأمل والتفكير مع السنِّ: فالحقُّ أنني تأمل وتفكير من البداية حتى النهاية. لهذا لم يعش سيرن طفولته كسائر الأطفال.

وفي سنة ١٨٢١ دخل مدرسة بسورجر ديدسكول Michael التي كان يديرها ميكائيل نيلسن Borgeraydskol لكنه كان في المدرسة يعتزل زملاءه، ولا يصادق أحداً ولا يدعو أحداً ولا أحد يدعوه إلى منزله. فظل بينهم غريباً، وموضوعاً لمشفقة والرثاء بسبب برّته التي كانت دائيًا هي هي لا تنغير: ثباباً من القماش الحشن الأسود اللون ذا التفصيل العتيق، وجاكته قصيرة، وجوارب من الصوف، واحذية كبيرة. ولقبوه: وطفل الكورس، لأن ملسه هذا يذكر بيتقم لنفسه منهم بما يلمزمهم به من القاب.

غير أنه لم يلمع في الدراسة، فيها عدا في اللغة اللاتينية؛ وكان قليل الاجتهاد، غشاشاً في بعض الأحيان. والموضوعات التي كان يكتبها كانت غامضة فاترة، ولا شيء فيها يؤذن بكاتب المستقبل اللوذعي الشاعر.

وفي خريف سنة ١٨٣٠ قدمه الناظر نيلسن لنيل البكالوريا، فقال في تقريره عنه إن التلعيذ سيرن كيركجور بقي وقتاً طويلاً صبياً غير جاد، مولعاً بالحرية والاستقلال، مما أساء إلى سلوكه. لكنه لاحظ في ذلك تقدماً ملحوظاً وقال: وحينها تجد استعداداته الحسنة المجال في الجامعة كي تنمو وتنطلق بحرية ودون تبدد، فمن المؤكد أنه سيكون واحداً من الطلاب البارعين وسيشابه، من عدة نواح، أخاه الاسقفه.

وعلى امل ان يصبح اسقفاً مثل اخيه، دخل سيرن جامعة كوينهاجن لدراسة اللاهوت، وكانت هذه الدراسة تستغرق احدى عشرة سنة. فدخل الجامعة في أول نوفمبر سنة ١٨٣٠ وكانت السنة الأولى تقضى في دراسة الانسانيات، وتتوج ببكالوريوس في الفلسفة والفيلولوجيا بتم الامتحان فيهما كل ستة أشهر. وعلى الرغم من أنه لم يكن مواظباً على حضور المحاضرات، فإنه نجح في امتحان السنة الأولى. ويعده قرّر متابعة الدراسة في كلية اللاهوت، أولًا لميله الخاص إلى ذلك، وثانياً إرضاء لأوامر والده. وكنان اللاهبوت في الدانيمرك في القرن الثامن عشر يتجه نحو الاتجاه العقلي في تفسير عقائد الدين وفي تقدير الكتب المقدسة، الذي هيأه عصر التنوير. وكان أبرز رجال كلية اللاهوت آنذاك هينرك نقولاي كلاوزن Henrik Nicolai Clausen الذي كان متأثراً كل التأثر بآراء اشليرماخر. كان يعلم الطلاب أن المسيحية ينبغى أن تُدرك على أنها وحي تاريخي متجسّد في شخصية يسوع ومسجل في الكتب المقدسة، لكنه كان يقرر في الوقت نفسه أن هذا الوحى ليس حقيقة خارجية بل حقيقة روحية تقتضى نشاطأ شخصياً، وأن على الروح أن تتخلص من الخُرْف (أي النص المقدس) كما يتخلص المضمون الأبدي من لباسه التاريخي. وأعجب سيرن كيركجور بأستاذه كلاوزن وخصوصاً بتفسيره للأناجيل، وانجيل يوحنا على وجه التخصيص.

لكن خارج كلية اللاهوت لمت شخصيات لاهوتية أخرى، على رأسها مونستر Mynster الذي حاول التخلص من النزعة العقلية السائدة في اللاهوت في الداغرك، مع الاحتفاظ بالاكتشافات المهمة التي وصل إليها عصر التنوير. وكان واسع الثقافة، ألمعاً في المناقشة، واعظاً مؤثراً بمواعظه.

وبدأ كيركجور في قراءة مؤلفات اشليرماخر في صيف سنة ١٨٣٣ وكان اشليرماخر قد زار كوبنهاجن في سنة ١٨٣٣ وأقام له الطلاب احتفالات عظيمة. وكان من تلاميذه الذين

حضروا عليه شاب يدعى هانز لسن مارتنسن الشهرة لهذا السبب فقرر كيركجور أن يتخذه معيداً له . يقول مارتنسن عن السبب فقرر كيركجور أن يتخذه معيداً له . يقول مارتنسن عن هذا الطالب (كيركجور): ولم يرد برناجاً عدداً بل طلب مني أن أقوم بعرض موضوعات وأن أتناقش معه . فاخترت أن أعرض له النقطة الرئيسية في مذهب اشليرماخر في العقائد، كيا نستطيع أن نتحدث فيها معاً . وسرعان ما شاهدت أنني أمام عقل غير عادي، لكنه مولع جداً بالسفيطة، أمام عقل غير عادي، لكنه مولع جداً بالسفيطة، والماحكات التي يبديا في كل لحظة وتؤدي إلى الضيق . وأذكر هذا حينا أخذنا في نظرية اختيار اللطف الإلمي حيث الباب مفتوح للسوفسطائين.

وكانت سنة ١٨٣٤ حافلة بالأحداث بالنسبة إليه: فقد فقد فيها أمه واحدى اخواته؛ وكانت بداية نشاط عقلي واسع. لقد حضر عاضرات سبرن Sibbern عن علم الجمال والشعر فانفتح أمامه أفق الحركة الرومنتيكية. وبدأ يتبين المعلاق بينها وبين مختلف الفنون فوجد أن الموسيقى أقرب الفنون إلى الرومنتيكية لأنها تترجم عن اللامتناهي وأعمق أغوار النفس، ويتلوها الشعر، ثم النحت، ثم الرسم. غير أنه وجد في الرومنتيكية نزعة لا تلائم مثله الأعلى، لأن فيها ولعاً بالتغيير والتنويع، والتعبير الخارجي عن المشاعر الباطنة، بينها هو يريغ إلى الصمت الباطن المنطوي على نفسه.

وكان شديد الاعجاب بجيته، وخصوصاً برواية دفلهلم مايستره. كما كان يؤثر شيكسبر، وقد قرأه في الترجمة الألمانية التي قام بها فريدرش اشليجل ولودفج تيك Tieck وتصرفا فيها كثيراً.

وكان في ذلك الوقت يغشى الندوة التي أنشاها احد زملاته وهو P.E.Lind ، P.E.Lind وكانت تناقش فيها الأمور الأدبية والسياسية. وقد نشر لند Lind مقالاً في صحيفة -Interims فيه الدروس التي نظمت لتعليم السيدات؛ فرد عليه كيركجور بمقال بدافع فيه عن المرأة. وأسهم في نشاط دجمية الطلاب، وألقى فيها خطبة عن الصحافة الحرّة. وكتب عدة مقالات في صحيفة خطبة عن الصحافة الحرّة. وكتب عدة مقالات في صحيفة عليهم تفاهتهم واضطرابهم الخادع وأساليبهم الغوغائية، عليهم تفاهتهم واضطرابهم الخادع وأساليبهم الغوغائية، وشبههم بالطبلة الكبيرة التي تسبق موكب الموسيقي المسكرية، ويالحمار الذي يقود القافلة، وبحملة القماقم الذين يسيرون في أول الجنازة. ولفت هذا الهجوم اللوذعي

البارع نظر هيبرج مما وثق العلاقة بينهما. وكان هيبرج .L. ل Heiberg من أوائل من أذاعوا في الدانيمرك فلسفة هيجل؛ وألّف كوميديات وفودفيلات وصار مديراً للمسرح الملكي وكان يترجم له أو يعدّ له مسرحيات أجنية.

وفي احدى الأسيات التي اجتمع فيها صفوة المتفين في كوينهاجن، التقى كيركجور بالشاعر بول مارتن مولر Paul كوينهاجن، التقى كيركجور بالشاعر بول مارتن مولر Martin Moller ، وما لبشت عرى الصداقة الحميمة أن توقت بينها: لقد وجد فيه كيركجور خير معبر عها يعتمل في باطنه. لقد كان مولر يرى أن الأفكار المتفقة مع الأنا (الذات) هي وحدها الصادقة والصحيحة، وهذا ما ألهم كيركجور فيها بعد مبدأه الذي يقول: إن الذاتية هي الحقيقة. وكان مولر يقول إن على الكاتب أن يعيش في عزلة حتى يمكنه أن يعيش حياة مليئة، وهذه أيضاً سنكون من الأفكار الأثيرة عند صاحنا كيركجور.

واهتم بالمسرح فكان يثابر على مشاهدة المسرحيات التي تعرض في المسرح الملكي.

وكان لهذه الاهتمامات الخارجة عن دراساته في كلية اللاهوت أثرها البالغ في صرفه عن المثابرة على حضور المحاضرات، وفي تشتتذهنه بين التخصصات المختلفة: فكان يحلم مرة بأن يعمل في الشرطة، ومرة أخرى بأن يشتغل عَنْلًا في مسرح.

وفي نفس الوقت كان أبوه يزداد قلقاً وياساً من الحياة، ويطغى عليه الحزن الكابي التقيل بسبب موت أولاده وزوجته وشعوره القديم بخطيئة التجديف على الله وهو في صباه. وفي هذا يقول ابنه سيرن: وهنالك وقع زلزال الأرض الكبير، والاضطراب المروع. هنالك استشعرت أن علو سنّ أبي لم يكن بركة من الله، بل لعنة. هنالك شعرت بصمت الموت يتزايد من حولي، لما ظهر لي أن أبي، هذا الشقيّ، سيعيش بعدنا جيعاً، كأنه صليب منصوب على قبر آماله. لقد القت خطبته بكاهلها على أسرة بكاملها، وعقاب الله يحلق من فوقها. إن هذه الأسرة ستخفي، وستطيع بها قدرة الله لكاملة، وستنمحي الأسرة كلها كما لو كانت محاولة مخفقة».

وفي خريف سنة ١٨٣٥ مرّ كيركجور بفترة من الهبوط النفسي الشديد. ومنذ ذلك الوقت وقد صار يعتريه داء غريب سبطارده حتى وفاته، داءً سماه ومالنخوليته أو سوداويته. وفي خلال هذه الفترة كانت تعصف بنفسه أزمات

فلق وجزع هائلة. وصار كل شيء يقلقه وابتداء من الذبابة حتى سرّ التجسُّد الإلهي، وتسلَّط عليه الخوف من الوقوع في هاوية الجنون، وشغله هاجس الانتحار. وراح ينسى همومه في كاسات الخمر، فكان يسكر سكراً شديداً ويطارد الموسات. وكان لا بد أن يقع نزاع بينه وبين والده، بسبب حياته المنحلة هذه، مما اضطره إلى الهرب من بيت أبيه. لكنه ما لبث أن عاد مرهقاً بالديون، وصالح والده. لكن والده ما عتم أن فارق الحياة في ٨ أغسطس سنة ١٨٣٨ والابن في سن الخامسة والعشرين.

وكان لموت والده وقع الصاعفة، فتاب إلى رشده وقرر أن يستأنف الدراسة بجد ومثابرة. فاستطاع في ٣ يوليو سنة ١٨٤٠ أن يحصل على اجازة اللاهوت بتقدير ومقبول، Laudabilis وبعد ذلك بعدة أيام سافر إلى بلد أبيه الأصلية، إلى اقليم جتلند.

وهنا نصل إلى حادث غرامه وخطبته إلى فتاة راثعة الجمال، سيكون لعلاقتها معه شأن كبير في توجيه حياته وافكاره، ونعني بها رجينا أولزن Regina Olsen

كانت رجينا أولزن بنت مستشار في البلاط الملكي. وكانت قد اختلب بفتنتها فريدرش اشفيجل فانعقدت الخطبة بينها. وتعرّف إليها صاحبنا كيركجور في مايو سنة ١٨٣٧، فوقع سحرها في قلبه موقع الصاعقة. وراح يتردد عليها في منزلها بين الحين والحين. وها هو ذا يسجّل في ويومياته، بتاريخ فبراير سنة ١٨٣٩ أن هذه الفتاة قد صارت وملكة على قلبه.

وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٤٠ أعلنت خطبتها رسمياً. لكنه كان يؤثر أن يظل الحب سراً خفياً بينها. فراح يغريها بمختلف أنواع الإغراء العقلي، بينها هي لا تفكر إلا في الزواج العادي. وكلها تحضي الايام يستشعر كيركجور الجزع من رابطة الزواج. استمع إليه وهو يقول في ويومياته عنها:

ولقد أحببتها جداً. كانت رشيقة خفيفة مثل الطائر، جسوراً مثل الفكر. وجعلتها تعلو وتصعد إلى أعل باستمرار، كنت أبسط يدي، فتستقر هي عليها وتضرب بجناحيها وتصيح: هذا رائع، هنا؛ وكانت تنسى، ولا تعرف أنني أنا الذي جعلتها خفيفة، وأني أنا الذي زودتها بالجسارة في التفكير، وبالإنجان بي، وأنا الذي جعلتها تمشي عل الماء، وأنا الذي احتفلت بها، وهي كانت تتقبل احتراماتي. وفي أوقات أخرى كانت تركع أمامي، ولا تريد إلا أن ترفع عينهها

نحوي، وأن تنسى كلُّ شيء.

لكن الحزن تتجمع غيومه يوماً بعد يوم، فيتراءى له أن من المستحيل عليه أن يرتبط برابطة دائمة، هي هنا رابطة الزواج. يقول: ووالآن أرى بوضوح أن سوداويتي تجعل من المستحيل على أن يكون لى من أفضى إليه بالسرّ، وأعرف أيضاً أن ما تقتضيه مني بركة الزواج هو أن تكون هي من أفضى إليه بالسر. لكنها لا يمكن أن تصير أبدأ كذلك، حتى لو كأشفتها بكل شيء؛ لأننا لا يفهم أحدنا الأخر. ويرجع هذا إلى كون ضميري يملك غرجاً زائداً. . وأنا واثق أنها لُو كانت صارت زوجتي، لكانت قد خطرت ببالي. وأنا إلى جوارها في يوم الزفاف، فكرة أن أحدنا سيموت قبل نهاية اليوم، أو فكرة أخرى مروّعة خيالية. وأذكر أنها، لا هي ولا غيرها من الناس، ما كانت لتلاحظ هذا على سيمائي. وفي باطني كنت سأكون ساجياً، هادئاً وادعاً، ومع ذلك كانت هذه الفكرة ستملكني . . ولو كان لي من أفضى إليه بالسرّ لالقيت عليه هذا السؤال: وأليس من العار أن يقوم إنسان سوداوى بتعذيب زوجته بأفكاره السوداوية؟، وسيكون جوابه: ونعم! إن على الانسان أن يضبط نفسه ويثبت بذلك أنه رجل، وحينئذ كنت سارد عليه قائلًا: وحسناً، هذا أمر استطيع أن أفعله: في وسعى أن اتخذ مظهر الأمل الباسم؛ لكن هَذا عينه هو ما أخفقت فيه، لأن هذا خداع لا يسمح به الزواج، سواء فهمت الزوجة ذلك أو لم تفهمه. (ومراحل على طريق الحياة: مذنب؟ أو غيرمذنب؟؛ سنة ١٨٤٥).

لكن رجينا، هذه الفتاة الساذجة العادية الذكاء، لا تستطيع أن تفهم مخاوف هذا الخطيب الجازع الفلق من أمور تراها وهمية، ودعاها هو بدالشوكة في اللحم، التي تنغز في نفسه. ويسذاجة مفهومة عمن في مثل سنها وحالها قالت له إنه مجنون.

وتباعدت اللقاءات، وصارت الرسائل المتبادلة بينها موجزة. وذات مساء ذهب إليها في بيتها، وتشاجر معها دون مبرر. فكانت النهاية. وفي الغداة، سأله والد رجينا أن يعود لزيارتها مرة أخرى: يقول كيركجور: وفعدت وحاولت إفهامها. سألتني: ألا تريد أن تتزوج أبداً? فأجبتها: نعم، بعد عشر سنوات، حين تنطفى، نار الشباب وأحتاج إلى فتاة فائرة الدم لتجديد شبابي. وكانت هذه القسوة ضرورية. قالت لي: ساعني عام سببته لك من ألم. فأجبت: واجبي أنا أقول لك هذا، قالت: عدن أن تفكر في. فوعدته بذلك.

قالت: أعطني قبلة. فأعطيتها قبلة، لكنها خالية من العاطفة الحارة. يا الله يا رحيم. وأخرجت بطاقة صغيرة كنت كتبت عليها كلمة، وكانت قد اعتادت أن تحملها على صدرها، أخرجتها من صدرها، ومزّقتها في صمت إلى قطع صغيرة، ثم قالت لى: لكنك مع ذلك لعبت معى لعبة قاسية».

وكانت نهاية هذه اللعبة القاسية في ١١ أكتوبر سنة ١٨٤١ يوم أن أعادت هي إليه خاتم الخطبة مع قبلة أخيرة.

وأحدث فسخ الخطبة فضيحة في الأوساط البورجوازية في كوبنهاجن. لكن رجينا ما لبثت أن نسيت الحكاية كلها، وعادت فتزوجت من خطيبها الأول: فريدرش اشليجل سنة ١٨٤٧ وعاشت عيشة هادئة رتيبة، وامتد بها العمر إلى أن توفيت في سنة ١٩٠٧ بعد أن بلغت الثمانين.

أما هو فعاش هذه التجربة بعمق وألم بالغ. قال: واستشعرت شقاء لا يبلغ مداه التعبير بسبب عذاباتي الباطئة والتي انضاف إليها عذابي من كوني جعلت رجينا شقية فكنت ضائعاً في هذه الحياة؛ هنالك استيقظ الانتاج الحائل الذي أخذت فيه بحماسة لبست أقل هولا آه ما أصدق القول الذي كثيراً ما قلته عن نفسي وهو أنه كيا أن شهرزاد أنقذت حياتها بقص الحكايات، فكذلك أنا أنقذ حياتي أو احتفظ بها بأن أكتبه.

إذن لقد وجد كيركجور أن العلاج من دائد وهو المالنخوليا-إنماهوبالكتابةوالمداومةعليها.

وكان، قبيل فسخ الخطبة بقليل، قد ناقش بنجاح فائق الرسالة التي تقدم بها إلى كلية اللاهوت للحصول على المدكتوراه، وعنوانها: وفكرة النهكم مم ربطها دائمًا بسقراطه، وتمت هذه المناقشة في ٢٩ سبتمبر سنة ١٨٤١، وحصل على لقب Magister Artium وتحصل على لقب

والرسالة ضخمة، كرّس القسم الأول منها لدراسة التهكم عند اليونان. وقد حدّد التهكم بأنه تعيين للذائية وبفضله يتحرر المتهكم من الارتباط بالواقع. إنه حرّ حرية صلبية، وبهذه المثابة بملق بين أمور الدنيا، ولا يتعلق بواحد منها، لأنه لا واحد منها قادر على أن يشدّه إليه.

أما في القسم الثاني منها فقد تناول التهكم عند الرومنتيك الألمان، فدرس نظريات فشته وسيلجر Sölger وهيجل في هذا الباب. وتلبث طويلاً عند قصة ولوتسنده،

لاشليجل Schlegel، وفيها يصف اشليجل في شخص ليزت الوجود الشعري بالمعنى الأقوى. لكن كيركجور يرى أن ما يدهش في هذه المرأة الشابة المتحررة هو كسلها الشديد. إنها تضيّع قوة روحها في الشهوة الرَّخِيَّة. ويرى اشليجل أن في هذا أوج المتمة، وأن الاستمتاع هو العيش عيشة شعرية. فكان كيركجور يرى أن هذا خطأ فاحش وأن العيش شعرية ليس معناه الانحلال في الترخص والشهوة، بل هو الوضوح والشفافية للذات في قيمتها الأزلية.

ويرسم كيركجور صورة بارعة للمنهكم. فيقول إن المتهكم يسلك طريقه شامخ الرأس مثل ارستقراطي عقلى المنهكم يسلك طريقه شامخ الرأس مثل ارستقراطي عقلى المن الأضداد، لا في وحدة عليا كها يفعل هيجل، بل في جنون عالى. وما يريده هو الاغراء الساحر للبدايات. وحياته متحررة من كل خضوع، مئتة في الاستمتاع بأحوال النفس، لهذا تفقد اتصالها واستمرارها، أو الاستمرار الوحيد الذي تعرفه هو الملال. والمتهكم يزدري المهام العادية في الحياة، ولا يستريح للتحديدات الأخلاقية.

وبعد أزمة خطوبته قرر الرحيل، فاتخذ طريقه إلى برلين في ٧٥ اكتوبر سنة ١٨٤١ وفي برلين راح يحشد خاطره ويستجمع قواه؛ وراح يحضر محاضرات مارهينكه عن هيجل وأهمية فلسفته بالنسبة إلى الديانة المسيحية، ومحاضرات شلنج. لكنه ما لبث أن مل جو برلين، وعاد إلى كوينهاجن في ٦ مارس سنة ١٨٤٢

وهنا في كوينهاجن عاش هيشة الأعزب الحرَّ من القيود. فهو يهـوى التجوال في الشـوارع، والجلوس في المقاهى.

وفي ٧٠ فبراير سنة ١٨٤٣ ظهر كتابه: وإما. . أوء عشياً. عت اسم مستمار هو Victor Eremita ، فلقي رواجاً عظيها. وفي رسالة إلى الكاتب الدانمركي أندرسن كتبت سيدة دانيمركية الذي كان يعيش آنذاك في باريس كتبت سيدة دانيمركية تلخص آراء مواطنيها في هذا الكتاب لدى ظهوره: وظهر في سهاء الأدب نجم مُذُنَّب مشؤوم الطالع. والكتاب شيطاني إلى درجة أن المرء لا يدعه من يده إلا ويود أن يستأنف قراءته في الحال. ولا يوجد كتاب أثار من الاهتمام، منذ اعترافات روسو، مثلما يثيره هذا الكتاب. في القسم الأول الكتاب حسي، أي ضار؛ وفي القسم الثاني أخلاقي، أي أقل إضراراً، وإن كان من حق النساء أن يغضبن منه لأن المؤلف، مثل المسلمين، يتمبدهن فيها هو فان ولا يرى لهن المؤلف، مثل المسلمين، يتمبدهن فيها هو فان ولا يرى لهن

منفعة غير الولادة وامتاع الرجال. إن في الكتاب غثياناً من الحياة لا يمكن أن يكون إلا ثمرة نفس شريرة».

وتتوالى مؤلفات كيركجور فيصدر في نفس السنة سنة ١٨٤٣ كتابين آخرين هما: والخوف والقشعريرة، ودالتكراره.

وفي السنة التالية (سنة ١٨٤٤) يصدر له كتاب وفكرة القلق، ودشذرات فلسفية،

وفي التي تتلوها (سنة ١٨٤٥) كتـاب رئيسي هو ومراحل عل طريق الحياة.

وكل هذه المؤلفات تسودها شخصية رجينا أولزن، وتستلهم تجربة خطبته وإياها.

أما الكتاب الذي أودع فيه زبدة فلسفته فهو كتاب وحاشية غير علمية على الشذرات الفلسفية، وقد أصدره في سنة ١٨٤٦

وفي نفس الوقت كتب ما بين سنة ١٨٤٣ وسنة ١٨٥٠ ما يقرب من خمين وخطبة تقويمية، تحث على التقوى استعاض بها عن المواعظ التي كان سيلقيها لو أنه احترف مهنة رحل دين.

ولقيت هذه الكتب رواجاً هائلًا في مختلف الأوساط: في البلاط، وبين الطلاب، ولدى عامة الناس على السواء. فملاه ذلك رضاً عن نفسه، وأعاد الطمأنينة إلى قلبه القلق، وأنساه تجربته في الخطبة، بل وأنساه سوداويته شبه الطبيعية.

لكن هذا الهدوء النفسي لم يدم طويلاً، فقد ثارت عاصفة ضده هي ما سمّي بعد ذلك بديمبركة القرصانه. ووالقرصانه Corsaren عنوان صحيفة نقدية كانت تصدر في كوينهاجن؛ ونظراً لما فيها من سخرية لاذعة، ومن تناول للأمور الحساسة في الحياة الحاصة لبعض المشاهير، فإنها كانت واسعة الانتشار. وكان عن تناولتهم بسهامها كيركجور. إذ نشرت في أوائل سنة ١٨٤٦ هذه المجلة مقالاً لاذعاً عنيفاً خالياً من اللياقة ضده، لأنها سخرت من جسمه ومن خالياً من اللياقة ضده، لأنها سخرت من جسمه ومن هندامه. فتهكمت على انحناء ظهره، وطول سراويله. وكان خلاً المقال أثره السريع في الناس: فكان الطلاب يستهزئون به كلها مرّ في الشارع أمامهم، وكان الصبية يرمونه بالأحجار؛ وكان العامة يسلقونه بألسنة حداد. والأساتذة، بما طبعوا عليه من حقد دفين وحسد لكل نابغة ممتاز، امتلاوا تشفياً واغتباطاً

أثيًا لهذه الحملة. ورجال الدين أنفسهم لم يؤيدوه رغم أنه كان يهدف إلى تقوية الدين في النفوس.

أثرت هذه الحملة الظالمة في نفسه أيمًا تأثير، وحركت تلداغ والشوكة في لحمه، وكان قد نسيها أو كاد. لكنه راح يعزي نفسه بما لقي المسيح نفسه من آلام. فالمسيح، الذي كان هو الحق، قد أهين وصاب والمسيحي ينبغي، اقتداء بالسيد المؤسس، أن يعيش في خوف وقشعريرة.

وبدأ بأن غادر جو كوينهاجن المسموم وسافر إلى برلين، حيث حاول أن يجدّد حياته النفسية، وذلك في بداية شهر مايو سنة ١٨٤٦ وبعد فترة عاد من جديد إلى كوينهاجن.

وفي ١٣ مايو سنة ١٨٤٧ أصدر كتاباً جديداً بعنوان: وطهارة القلب، وفيه يعرض فكرة والفرد، ووالأوحد، التي تعدَّ من الركائز الأساسية في مذهبه. وفي نفس السنة، في ٢٩ سبتمبر سنة ١٨٤٧، أصدر وحياة الحب وسلطانه، وفيه يحلل الملاقات بين الشعر وما هو ديني، ويضع الحب الإلهي في تواز مع الحب الانساني.

وفي ٣ نوفمبر من سنة ١٨٤٧ احتفل بزواج رجينا من خطيبها الأول فريدرش اشليجل. وكها يحدث عادة في مثل هذه الأحوال، نكأ هذا الزواج جرحه الذي كان هو مع ذلك السبب فيه!. فراح يعزّي نفسه بكتابة النقد ألجارح للسياسيين والصحافيين، وذلك في ديومياته، عن تلك الفترة. وفيها يبدى آراءه في السياسة ونظام الحكم. فيهاجم النظام الديمقراطي بعنف بالغ قائلًا إن الديمقراطية أكبر خطر على الدول، لأنها تستند إلى الدهاء، وبالتالي لا يهم السياسي أن يكون على حق، بل أن يظفر بتأييد أكبر قدر من الناس، أعنى من العامة؛ وما يهمه إذن هو اكتساب رضا الجماهير؛ وقَى سبيل هذا الاسترضاء، يتملق أخسّ ما في الدهاء من غرائز ونوازع وتصبح كل الوسائل مشروعةً في سبيل كسب أكبر عدد من الأصوات. إن التنافس في السياسة لا يقدم أبداً مشهداً على حقيقتين تنصارعان. وكيف يكون ثم حقيقتان، والحقيقة يجب أن تكون واحدة! وكيف يمكن أن يكون معيار الحقيقة هو كثرة عدد الانصار؟! لكن الأغلبية هي التي تفوز في الديمقراطية. يقول: وماثة مليون، كل واحد منهم مثل الأخرين، يكونون واحداً. وفقط حين يتقدم فرد مختلف عن هذه الملايين فإنهم يصبحون اثنين.

وكان يكره خصوصاً فكرة والمساواة، التي نادى بها

الديمقراطيون الأحرار، لأنهم إنما يأخذون اليوم من صناع الشموع ما يعطونه للحدادين، وفي الغد يأخذون من المحدادين ما يعطونه لسدنة الكنيسة. ومن رأيه أن تطور المساواة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى واحدة من اثنتين: الشيوعية أو دعاة التقوى الدينية: والشيوعية تقول إن كل الناس ينبغي أن يكونوا متساوين مثل العمال في مصنع أو حظائر الأفراس في اسطيل. وينبغي عليهم أن يلبسوا نفس الزيّ، وأن يأكلوا من نفس الطعام، المطبوخ في قدر ضخم، ولدى قرع نفس من نفس الطعام، المطبوخ في قدر ضخم، ولدى قرع نفس النقوس، ويحقادير متساوية ... ودعاة التقوى الدينية كانوا في الجماعة الصغيرة في كرستيانفلد Christianfeld ، در المتاوين كما وينبغي عليهم أن يلبسوا نفس الزيّ، وأن يطعموا من نفس وينبغي عليهم أن يلبسوا نفس الزيّ، وأن يطعموا من نفس عددة، وأن يتزوجوا بالاقتراع، وأن يطعموا من نفس القصعة، وأن يتناولوا غذاءهم بنفس الترتيب».

ويهاجم الصحافة، خصوصاً اليومية منها، أولاً لأن معظم ما يكتب فيها ينشر غير مقرون باسم كاتبه؛ ومن هنا يتجاسر هذا الكاتب المجهول الاسم على كتابة ما يشاء. والصحفيون يدّعون لانفسهم الحق في الكتابة عن كل شيء، دون أن يكون لديم التكوين العلمي الكافي لذلك. وهم يوهمون أن من الممكن إبلاغ كل الحقائق لأكبر عدد من الناس. لكن الحقيقة، إذا كانت عما يفهمه أكبر عدد من الناس، فإنها لن تكون الحقيقة فعلاً، لأن الناس في حاجة إلى إعداد علمي طويل عميق لإدراك معظم الحقائق. فكيف تكون مبذولة لعامة الناس؟!

واستشعر كيركجور الراحة من جديد في الكتابة. وقال عن نفسه في تلك الفترة: تغير كل كياني، وتكسّرت عزلتي وانطوائي، وصار من واجبي أن أتكلمه. وراح يكتب كتابه الذي يشرح فيه انتاجه، بعنوان: هوجهة نظر تشرح أعماليه، لكن هذا الكتاب لم ينشر إلا بعد ذلك بعشرة أعوام، ويعد وفاة كيركجور وفيه يجاول أن يجلد أهدافه الحقيقية.

وفي يونيو سنة ١٨٤٩ توفي المستدار أولزن، والد خطيته المهجورة. فحزن لذلك، وبعث ببطاقة إلى المليجل، زوج رجينا، ومعها رسالة إلى هذه الأخيرة يعرض فيها أن يعاود علاقته معها. لكن اشليجل رد إليه البطاقة والرسالة، ومعها كلمة قاسية. وقد كتب كبركجور في ويومياته عن هذا الحادث فقال: وكتبت إلى اشليجل فامتلأ

حنقاً وغيظاً: إنه لم يشا باي حال من الأحوال أن يحتمل تدخل أيّ إنسان آخر في علاقاته مع زوجته.

وفي ٣٠ يوليوسنة ١٨٤٩ نشر كتاباً جديداً هو «المَرْض حتى الموت: دراسة . نفسية مسيحية للتقويم واليقظة». وفيه يصور اضطراب الانسان الذي لا يعرف، أو لا يريد أن يعرف، علاقته الحقيقية مع الأنا السرمدي، وبالتالي مع الله. وهذه الحالة هي حالة الياس، وحالة الحفظية.

وفي ٧٧ سبتمبر من سنة ١٨٤٩ يظهر كتابه والتدرّب على المسيحية،، وفيه يبرز خصوصاً أقوال المسيح عن الزهد في الدنيا. لقد صاريرى أن بُغْض الدنيا هو حب الله، وأن حبُّ الله هو بغض الدنيا.

وفيربيع سنة ١٨٥١ ألقى آخر موعظة، وذلك في كنيسة القلعة، وبصوت لا يكاد يسمعه الحاضرون.

وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٥١ نشر آخر كتبه، وعنوانه دمن أجل امتحان للضمير موجّه إلى المعاصرين.

وفي ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ مات الأسقف مونستر Mynster ، فآبنه مارتنسن Martensenبخطبة قال فيها عنه الله: وشاهد على الحقيقة، فأثار هذا التمبر ثائرة كيركجور لأنه كان يعرف أن مونستر كان يعيش عيشة رغيدة مغموراً بالتكريم والثروة في البلاط الملكي! وعبّر عن سخطه على المسيحية الرسمية في مقال نشره في صحيفة Faedrelandet بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٨٥٤، ناعياً على رجال الدين أنهم جعلوا من وظائفهم وسيلة للربح والإثراء الفاحش، واستمر في هذه الحملة على شكل منشورات بعنوان: والأن واجما المنيسة ورجالها المنالم العنف.

وفي ربيع سنة ١٨٥٥ عين فريدرش اشليجل حاكها على جزر الأنتيل الدانيمركية. وقد روى رفائيل مايرمايلي • في ١٧٥ مارس، يوم الرحيل، قابلت مدام اشليجل (= رجينا أولزن) كيركجور، عن قصد وتعمد، في الشارع، فقالت له بصوت مختنق وبارك الله فيك \_ أتمنى أن تسير كل أمورك على ما تروم، فتراجع خطوة إلى الخلف وأجاب عن تمنياتها بتحية،

لكن صحّة كيركجور كانت قد تدهورت بما اعتمل فيها من انفعالات وأحزان. وفي صبيحة يوم من شهر اكتوبر سنة ١٨٥٥، سقط مغشيًا عليه في الشارع؛ فأرسل إلى

المستشفى: ورفض استقبال أخيه الاسقف لأنه كان يرى فيه مثل سائر رجال الدين، بينها فرح باستقبال بعض أقاربه وأصدقائه المتبقين له.

وتوفي كيركجور في مساء يوم ١١ نوفمبر سنة ١٨٥٥. واحتفل بمراسم الجنازة في يوم الأحد التالي في كنيسة نوتردام، وألقى أخوه الأسقف، بيتر كرستبان، موعظة التأبين. وبعد عشرين عاماً من وفاته نصب على قبره تمثال، وكتب على قبره أبيات من أنشودة ألفها برورسون Brorson هذا نصها: ولو قدر في مزيد قليل من الوقت، لكنتُ قد انتصرتُ، ولكانت المعركة كلها قد انفضت دفعة واحدة. هنالك كنت سأستريح في جو الورود، وأتكلم مع السيد المسيح باستمراره.

#### فلسفت

مؤلفات كيركجور خليط غريب من الاعترافات الماطفية الشخصية، والتأملات الفلسفية، والمقالات الأدبية. وفي الكتباب الواحد أحياناً تتعاقب الاجناس الأدبية: يوميات، عرض منظم، مناجبات، صور أدبية، نقد مؤلفين أو مؤلفات، تفسير أحلام، إلى واللهجة تتنوع: فتنقل من الجد إلى الحرض المنتق الجاد. ومن هنا كان من الصعب على المرء أن يعرض له ومذهباً فلسفياً والملمى الدقيق لهذا اللفظ. وهو نفسه قد ثار على فكرة والملاهب، وخصوصاً كها يتجلى في فلسفة هيجل.

ونحاول مع ذلك أن نعرضَ أفكاره الرئيسية على نحو تنظيمي قدر الإمكان.

## أـ المدارج على طريق الحياة

حاول كيركجور أن يستقري ويحلل نماذج حياة الانسان. فاستخلص منها ثلاثة نماذج للوجود الانساني سماها ومدارج على طريق الحياة، وهي: المدرج الجشي، والمدرج الاخلاقي، والمدرج الديني.

## ١ -المدرج الجسيعي:

وقد اتخذ نموذجاً لهذا المدرج دون جوان، زير النساء المغامر المتقلب بين أحضان الشهوة، خصوصاً الشهوة الجنية.

من أين يستمد دون جوان قدرته على إغواء النساء؟ من قوة وجدانه، وعرافة شهوته الحسية. وإنَّ ما يريده في كل امرأة هو أنوثتها الكاملة، وهذا التمجيد الحسَّى الذي يلغي به

على فريسته هو السبب في انتصاره. إن لهيب هذه الشهوة الهاثلة يضىء موضوع الشهوة وينميّه، فيجر هذا الموضوع (المرأة) حجلًا لدى اتصاله به ويشم منه جمال فاثق. وإذا كان المتحمّس بخلع صفات جبلة على أول من يلقاه في عُرْض الطريق، فأي نور ساطع لا يحيط المغرِّر كل فتاة يدخلها في دائرة علاقاته! . ودون جوان ليس فقط يظفر بالنجاح عند الفتيات، بل هو أيضاً بجعلهن سعبدات في الوقت الذي فيه يتسبب في شقائهن: ومن الغريب أن هذا هو ما يردن. والفتاة التي لا تريد أن تصير شقية بسبب أنها كانت، ولو مرَّة واحدة، سعيدة مع دون جوان، ستكون فتاة بائسة. لكن إذا كنت أستمر في وصفه بالمغرّر، فإن لا أقصد جذا أنه شخص خبيث يسعى إلى الانتصار بواسطة بعض الدسائس: إن دون جوان لا يبلغ أهدافه إلا بفضل عبقريته في الشهوة التي هو بمثابة تجسيد لها. إن الفكر التأمل ليس من شأنه، وحياته تُزبد مثل الشمبانيا التي تفويه، وتطن مثل الموسيقي التي تصحب وجبات غذائه المسرورة، إنه يطير من نجاح إلى نجاح. ولا حاجة به إلى استراتيجية، ولا إلى خطة، و لا إلى مهله، لأنه داثياً شاكى السلاح، قوته الحيوية مشدودة باستمرار وشهوته حاضرة دائهاً، وفقط حين يشتهي يشعر بأنه في جوَّه الطبيعي.. لقد شق طريقه في مطلع حياته مثل ما يشق البرق غيوم الزوبعة المظلمة، ومزَّق أعماق الجدُّ بأسرع من الصاعقة، وانطلق في الحياة المتقدمة المتنوعة.

ورجل المدرج الحسّى لا يتعلق إلا بما هو جميل. ولكن كل قطعة من الجمال ينبغي أن تقاس في انسجامها، وإلا لتتج عن ذلك تأثير مُعَكِّرُ. وكل عنصر يملك من الجمال قطعة، ورغم ذلك هو كامل في ذاته، سعيد، فرح، جميل. ولكلُّ جماله: الابتسامة، البهجة، النظرة الماكرة؛ العيون الملتهبة من الشهوة؛ الرأس العابس؛ الروح الطائر؛ الحزن الرقيق؛ الوجدان العميق؛ المزاج الكابي المنذر بالشؤم؛ الحنين الأرضى؛ الانفعالات المكتومة؛ الأهداب التي تتكلم، الشفاه التي تتساءل؛ الجبين المليء بالأسرار ؛ الغدائر الفاتنة ؛ الرموش التي تخفي النظرات؛ الكبرياء الالهية؛ الطهارة الأرضية؛ الطهارة الملائكية ؛ حمرة الخجل التي لا يُسبر غورها ؛ الخطوات الخفيفة ؛ الترجُّح الرشيق؛ الرخاوة في الهيئة؛ الحلم المليء بنفاد الصبر؛ الزفرات غير المفهومة؛ القوام الممشوق؛ الأشكال الرقيقة، الجيد الفخم؛ الأفخاذ البضّة؛ القدم الصغيرة، البد اللطيفة، وهو يتأمل هذه المفاتن ويرى أن والمرأت وهي بطبعها غنية دائهً هي بنبوع لتأملاق وملاحظاق لا ينضب . . و دوالمرأة

من حيث المظهر، تسم بالبكارة المحض، لأن البكارة وجود هو من حيث انه وجود في ذاته هو في أعماقه تجريد لا ينكشف إلا في الظاهر. كذلك البراءة النسوية تجريد، ولهذا السبب يمكن أن يقال إن المرأة في هذه الحالة غير مرثية ه.

ورجل المدرج الجِسّي يعيش في والآن، ولا يعرف الماضي ولا المستقبل.

# ٢- المدرج الأخلاقي

لكن إذا كان من الصعب تحديد المدرج الجِتي لأنه مشتت بين امكانات متعددة، فإن المدرج الأخلاقي \_ على المحكس من ذلك \_ من السهل تحديده لأنه يقوم على حكمة منظمة وعلى حياة محكمة تضبطها الضوابط الأخلاقية. وفيه يرتبط المرء بالتزام يستبدل باللحظة العابرة وعداً ابدياً.

وقد اختار كيركجور غوذجاً له من دعاه باسم دالمستشار فلهلم، الذي راح يدافع عن الزواج دفاعاً حاراً. فيقول إن الزواج هو في جوهره اختيار أمام الله، فيه كل طرف يختار نفسه في اختياره للطرف الأخر. وهو يلقن الانسان الوعي الجاد بما هو أخلاقي، ويسمح للانسان الأخلاقي بأن يبني مصيره وهو يكافح في سبيل بيته.

لكن الصعوبة في الزواج تأتي من المرأة، هذا المخلوق المتقلب ذي الأهواء والنزوات، والذي يصعب ربطه برابطة وثيقة ثابتة. ذلك أن المرأة - هكذا يرى كيركجور - تنسب بطبعها إلى المدرج الحسي، ولا تكشف عن نفسها كشفاً كاملاً في المدرج الديني. وبهذا فإنه لكي تسير الحياة الزوجية سيراً حسناً، فلا بد للرجل أن يقبل، فيا يخصه، البطولة الاخلاقية للحياة اليومية، لان هذه هي الوسيلة الوحيدة لصرف زوجته عن التقلبات الخطرة بين الاستمتاع الحسي والزهد الليني.

## ٣- المدرج الديني

لكن الزواج ليس حلاً عاماً، بل لا بد أن توجد إلى جانبه حلول استنائية. ولا شك في أن الذي ينصرف عن الحياة الزوجية ابتغاء الاستجابة إلى نداء الروح الدينية، وشارياً الحياة الاقسى بأغل ثمن، يبلغ من الوجود مستوى أرفع من مستوى أكمل الأزواج.

وذلك هو المدرج الديني. ويتخذ كيركجور شاهداً

عليه، في كتابه والخوف والقشمريرة، من حادث النبي ابرهيم. لقد أمره الله بذبح ابنه، وهو أمر غير جائز أخلاقياً. لكن فوق الأخلاق مستوى أعل هو طاعة الله. ولهذا لا يتردد ابرهيم في ذبح ابنه اسحق. لكن هذه الطاعة نفسها مرغم أنها تتعارض مع الأخلاق كانت السبب في نجاة ابنه من اللبح.

والمدرج الديني يقوم في اللجوء إلى الذاتية العميقة، وفي عبادة الله المستور، وفي الصمت الملازم لهذه العبادة، وفي تحمل الآلام، وفي العزلة الغنية بالتأملات، وفي المرض حتى الموت. إن الفزع المؤدي إلى اليأس، كها حدث لأيوب، هو الذي ينمي في الإنسان أعل قواء، والإيمان المطلق بالله كها عند ابرهيم، هو الذي يؤدي إلى الحصول على كل شيء عند ابرهيم، هو الذي يؤدي إلى الحصول على كل شيء بالتخلي عن كل شيء، وإلى غزو الحياة، الحياة الحقة التي هي السعادة الأبدية، القادرة وحدها على إرواء تعطشنا للوجود. لأنه بالنسبة إلى الله لا شيء مستحيل. وما يسميه العقل لا معقولاً هو هو عنه الحقيقة والحياة.

لكن من أجل إدراك هذه المفارقة، لا بد أن نتخل عن نأليه الواقع وحصره في نسق كلي كها فعل هيجل، لأن ذلك يؤدي إلى القضاء على الوجود الذاتي، الشخصي. وينبغي ألا نصنع صنيع هيجل حين أعلن أن الفكرة الأساسية في الدين المطلق هي وحدة الطبيعة الإلهية مع الطبيعة الانسانية، لأن هذا يؤدي إلى القضاء على كليتهها بالخلط بينهها، بينها ينبغي أن غير بينها عماماً.

وهكذا بعد أن بدأ كيركجور حياته بالاعجاب الشديد والتأثر الغامر بهيجل وفلسفته، نجله كما يصرح بهذا في كتاب والتكراره (مجموع مؤلفاته، ترجمة ألمانية جـ٣ ص١٩٧٧)، يتخل عن هيجل ليجد ملافه في حكاية آيوب كما عرضهاسفر أيوب، وفي فداء ابراهيم كما عرضته التوراة، وهو يقول: وإن الشجاعة الديالكتيكية ليس من السهل الحصول عليها، ولا يستطيع المرء أن يقرر إلا بعد أزمة، أن يعترض على أستاذ رائع (= هيجل) يعرف كل شيء أحسن مما تعرف أنت، لكنه لم يجهل إلا مشكلة واحلة: ألا وهي مشكلتك أنت، (مجموع مؤلفاته، ترجمة ألمانية، جـ٣، ص١٩٧).

## بـ التهكم

كانت الرسالة التي حصل بها كيركجور على الدكتوراه بعنوان دفكرة التهكم».

#### جد حياة الحب

كان موضوع الحب أكثر ما طرقه كيركجور من موضوعات في معظم كتبه. لكنه في كتابه: وحياة الحب وسلطانه، (سنة ١٨٤٧) تعلو النبرة إلى أسمى درجة. فيقول: وإن الحياة المستورة للحب تمضى في أعمق عمائقنا، ولا يمكن سبر غورها، ولهذا فإنها في انسجام عميق مع جماع الوجود. وكيا أن البحيرة الساكنة عِلْتها الأولى قائمة في الينبوع المستور عن أعين الناس، فكذلك حب الانسان له عِلْته الأولى في حب الله، والله علة أكثر عمقاً واذا لم يوجد ينبوع في الأعماق، وإذا لم يكن الله حباً، فلن توجد بحيرة ساكنة ولا حبّ في الانسان. وكما أن البحيرة الساكنة تدعوك إلى التأمل فيها، لكن أعماقها المظلمة، وهي تنعكس على السطح، تستتر في الوقت نفسه عن العين، فكذلك الأصل المستر لحَبًّنا في حب الله بجول بيننا وبين النفوذ إلى أعماقه: وإذا خُيّل إليك أنك تراها، فذلك لأن السطح العاكس للمياه يخدعك فيجعلك تظنّ أنه هو الأعماق، بينها هو يغطى الأعماق، التي هي أسفل من ذلك جدًا. تصور درجاً سرياً في صندوق: لقد زودوه بغطاء بارع له نفس المظهر الذي للعمق الأصلي الذي يظل تحت كل الأشياء، وذلك ليمنعوك من اكتشافه. وهذا هو ما يعطينا الوهم الخادع بأننا عمق الأعماق. فكذلك حياة الحب مستورة، لكن حياته المستورة هي في ذاتها حركة وتحتوي في داخلها على الخلود. وكيا أن البحيرة الساكنة مهها يكن من هدوء مظهرها، هي في الحقيقة ماء جار تصاعد من الينبوع الدافق المستور في أحشائه، فكذلك الحب، على الرغم من أنه ساكن في مخبته، فإنه مع ذلك متضمن في حركة مستمرة. لكن البحيرة الساكنة في خطر أن تجف، إذا نضب الينبوع، بينها حياة الحبُّ تتدفق داثهاً بغير انقطاع من ينبوع ابدى، .

## نشرات مؤلفاته

أهم نشرات لمؤلفاته باللغة الدانيمركية هي : - Sören Kierkegaards samlede Vaerker,

واشرف على نشرها .A. B. Drachman , J. L. Heiberg, H. امرف على نشرها . O. Lange وظهرت في كوينهاجن ١٩٠١- ١٩٠٩

- Sören Kierkegaard Vaeker, Udvalg

وأشرف على نشرها F. J. BilleskovJansen

وغوذج التهكم في نظره هو سقراط، الذي عدّه وفريداً في نوعه خارج المسيحية» (واليوميات، لسنة ١٨٥٤). والتهكم هو نوع من الازدراء لكل المظاهر التي يظنها الناس وقائع حقيقية. وهو يحمينا من ثلاثة أمور: من الجد الزائف في الحياة البورجوازية، ومن الجد الزائف في فلسفة هبجل، ومن العبقرية الزائفة للوجود الرومتيكي، ابتغاء أن يدخلنا في الحرية الحقيقية للروح، وفي الوعي الفردي اللاتي الذي فيه يرن نداء الله.

والتهكم هو أصدق نظرة إلى التناقضات والاستحالات والأباطيل في الوجود. إنه يزيد في ابراز هذه الأمور لتبدو أكثر بشاعة ولا معقولية. وولننظر إلى التهكم في اللحظة التي فيها يتوجه نحو جماع الوجود، هنالك سنراه يؤكد التقابل بين الوجود والظاهرة، بين الباطن والخارج. وبالقدر الذي به يمثل السلبية المطلقة، فإن من الممكن أن غيل إلى القول بالهوية بينه وبين الشك. لكن ينبغى علينا أن نتذكر أولاً أن الشك ليس إلا مقولة تصوّرية، بينها التهكم هو سلوك باطن للذاتية Subjective، وثانياً أن التهكم هو في جوهره عملي وأنه لا بتضمّن لحظة نظرية إلّا ليسقط على المستوى العلمي: ويعبارة أخرى: التهكم لا يعني بالموضوع، بل يُعني فقط بتجريده لذاته. فإذا توصلت الذاتية إلى اكتشاف أنه وراء الظاهرة لا بد أن ثم شيئاً مستوراً ليس معطى في الظاهرة، فإن خاصية التهكم هي أن يسعى إلى أن يُبقى في الذات الشعور بحرَّيتها، بحيث تبقى الظاهرة خالية من الحقيقة تماماً في عين الذات. فهذه الحركة مضادة تماماً إذن لحركة الشك. ذلك أنه في الشك لا تكفّ الذات عن السمى إلى النفوذ في الموضوع، وشقاؤها ينشأ من كون الموضوع لا يكف عن التهرب منها. أما في التهكم فإن الذات لا تكفّ عن السعى إلى التخلص من الموضوع، وهذا السعى يؤدي على الأقل إلى إعطائها، في كل لحظة، الشعور بذاتيتها الخاصة والشعور بأنه ليس للموضوع أية حقيقة واقعية. في الشك تشاهد الذات مناورة هجومية لا تتوقف عن تدمير الظواهر الواحدة بعد الأخرى، على أمل الكشف عن الوجود الذي يحرص المرء على العثور عليه من وراثها. أما في التهكم فالذات على العكس من ذلك لا تكفُّ عن التراجع إلى الوراء، وهي تنازع كل ظاهرة في أن تكون لها حقيقة خاصة، ابتغاء أن تنقذ نفسها، أي أن تحافظ عل نفسها في مواجهة كل شيء في حال من الاستقلال السلمي، (وفكرة التهكم، القسم الثاني، اعتبارات تمهيدية، عد نايتها).

# كيزرلنج

### Graf Hermann Keyserling

فيلسوف الماني.

ولد في Könno (في Livland إحدى دول البلطيق) في ٢٠ يوليو سنة ١٩٨٠؛ وتوفي في انسبروك (النمسا) في ٢٦ أبريل سنة ١٩٤٦ ودرس الجيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية في جامعات دوربات Dorpat وجنيف وهيدلبرج وفينا. وفي سنة ١٩٠٦ حصل على الدكتوراه من جامعة فينا في الفلسفة حيث كان قد تأثر بهوستن استورت تشميرلن فتحول إلى الفلسفة. ثم قضى بعد ذلك بضع سنوات في باريس، مع رحلات إلى انجلتره. وفي سنة ١٩٠٦ عاش في برلين؛ وفي سنة ١٩٠٨ عاش في برلين؛ وفي الفيعة التي ورثها عن أجداده، وكانوا جمعاً من النبلاء، في Raykull

وفي عامي ١٩١١، ١٩١٦ قام برحلة حول العالم. لكن بعد الثورة الروسية في ١٩١٧ فقد ضياعه في استوينا، فاضطر إلى الهجرة إلى المانيا والإقامة فيها. وتزوج ابنة أخت بسمارك ووالدها هو الأمير هربرت.

وفي سنة ۱۹۲۰ أنشأ دمدرسة الحكمة، في درمشتات (ألمانيا الغربية قرب فرنكفورت). وقام بعدة رحلات طويلة منها رحلتان مشهورتان إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وقضى بقية عمره في اقليم التيرول في جنوبي النمسا.

## آراؤه الفلسفية

ليس لكينر رلنج مذهب فلسفي منظم. ومؤلفاته تحفل فقط بالملاحظات اللامعة، واللمحات العامة الموحية، والتي تدور حول الإنسان والحياة بعامة. وقد تأثر بالفكر المندي بشوبهور ونيشه ودلتاي وبرجسون، كها تأثر بالفكر المندي والصيني. واتجاهه الرئيسي يتمثل في توكيده لحقوق الحياة تجاه طغيان النزعات العقلية والمادية في العصر الحاضر؛ وفي اعتماده على الوجدان، المؤدي إلى ما صماه باسم والمعرفة الخلاقة، وسعى كيزرلنج إلى توكيد الحكمة بدلاً من الفلسفة العقلية، لأنه رأى فيها ما يجافي الحياة النابضة.

ومؤلفاته شائقة في القراءة، خصوصاً يوميات رحلاته الواسعة. وظهرت في كوبنهاجن سنة ١٩٥٠ في ٤ مجلدات اختار فيها الناشر أفضل مؤلفات كيركجور مع عُرْض لمحتوياتها.

وهناك ترجمة ألمانية كاملة بعنوان:

- Sören Kierkegaards GesammelteWerke hrsg. v., H. Gottsched und Chr. Schrempf. Jena, 1909 - 24.

كذلك توجد ترجمة فرنسية كاملة (تقريبا) قام جا .P. H. Tisseau

### مراجع

المؤلفات عن كبركجور عديدة جداً، وقيد ذكر الكثير منها في الثبتين/التاليين:

Michel Thennissen: Das Kierkegaardbildin der neuren Forschung und Deutung (1945 - 1957). Deutsche Vierteljahrschrift f. Litteratur Wissenshaft und Geistesgeschichte, Heft 4 (1958).

- R. Jolivet: Kierkegaard, Bern, 1984.

ونجتزىء بذكر الكتب الرئيسية التالية:

- -Torsten Bohlin: Sören Kierkegaard: l'homme et l'œuvre. Tr. fr. par T. H. Tisscau. Bazoges en Pareds. 1941.
- Walter Ruttenbeck: S. Kierkegaard, der christliche Denker und sein Werk. Berlin, 1929.
- Walter Lowrie: Kierkegaard. Oxford, 1938.
- Jean Wahl: Etudes Kierkegaardiennes. Paris, Vrin, 1938.
- Pierre Mesnard: Le vrai visage de Kierkegaard. Paris 1948.
- Remo Cantoni: La coscienza inquieta: Söreo Kietegaard. Milano, 1949.
- Johannes Hohlenberg: Kierkegaard. Basel, 1949.
- Studi Kierkegaardiani, ed. da Cornelio Fabro. Marcelliano- Brescia, 1957.
- Marguerite Grimault: Kierkegaard par lui- même.. Paris, Seuil, 1962.

. dum quid

ويميز الاسكلاتيون في اثر أرسطو (دما بعد الطبيعة، مع ف1، ص٠٢٠ أ س٣٣ وما يله؛ دالمقولات، ص ٨ ب س٣٥ وما يليه)بين أربعة أنواع من الكيف:

١ ـ ففيها يتعلق بطبيعة الجوهر، فإن بعض الأحوال تناسب والبعض الآخر لا يناسب وبالتالي يؤدي إلى حال حسنة أو رديثة، مثل الصحة والمرض، الفضيلة والرذيلة، الخ. وتنقسم إلى حال dispositio وإلى ملكة habitus بحسب كون الكيف يزول بسهولة أو يكون راسخاً.

ل عدم قوة ـ
 عدم قوة ـ
 Potentia, impotentia

ومن ناحية الانفعال، يكون الكيف انفعالات passiones
 أو passiones بحسب كون الانفعال تليل النقاء أو أكثر دواماً.

إلى موراً عبد الكم، يكون الكيف إما صوراً formae أو أشكالاً figurae بحسب كون الأمر يتعلق بأشياء طبيعية أو صناعية على التوالى.

الكيفيات الجسبة:

وقد تناول أرسطو مشكلة الكيفيات الحسية في معظم مؤلفاته، وميزها بالخصائص التالية:

لا ـ إن الجوهر الجسمان، بفضل كيفياته الحسية،
 يمكن أن ينتقل من حالة كيفية إلى حالة أخرى، مثلاً من البرودة إلى الحرارة أو الكلي، من اللون الأهر إلى الأسود،
 إلىخ. وهو يسمى هذا باسم والاستحالة، altération.

ب ـ وهذه الاستحالة تتصف بزيادة أو قلة الشدّة في الكمال الصوري.

ج. \_ ومن الخصائص الأساسية للكيفية الحسية قبولها للأضداد، وهو ما يجعلها قابلة للانتقال من ضد إلى آخر، مثلاً من الحرارة إلى البرودة، خلال سلسلة طويلة من الأحوال الوسطى.

وفي العصر الحديث قامت المعارك حول الكيفيات الحسية لما أن بدأ تطبيق الرياضيات على دراسة الطبيعة عند جاليليو وويكارت. فعند جاليليو Optre, éd. naz. VI, p.

#### مؤلفاته

والخلوده

- Unsterblickeit, München, 1907.

«يوميات رحلات فيلسوف».

- Das Reisetagebuch eines Philosophen, 2 vols. Darmstadt, 1919

والمعرفة الخلآقة،

- Schöpferische Erkenntnis. Darmstadt, 1922.

والميلاد الجديده

- Wiedergeburt, Darmstadt, 1927.

وكتاب الأصلء

- Das Buch vom Ursprung. Baden- Baden, 1947. درحلة في الزمان؛

- Reise durch die Zeit. Vaduz, Liechtenstein, 1948. ونقد الفكر و

- Kritik des Denkens. Innsbruck, 1948.

### مراجع

- Paul Feldkeller: Graf Keyserlings Erkennbnisweg zum Uebersionlichen. Darmstadt, 1922.
- M.G. Parks: Introduction to Keyserling. London, 1934.
- Rudolf Röhr: Graf Keyserlings magische Geschichtsphilosophie. Leipzig, 1938.

#### الكيف

(Gr.) ποιοτης ; lat. qualitas; (F.) qualité ,(E) quality

الكيف هو ما يعيِّس الشيء، وبهذا المعنى الواسع يشمل الفصول النوعية التي تميِّز الأنواع المختلفة المندرجة تحت جنس واحد، كها يشمل الخواص العرضية التي لا تغيرً من طبيعة النوع.

والكيف لا يهب الشيء وجسوده المحض esse secun- وإنما يمين وجوده على هذا النحو أو ذاك secunالأولية وهي بحيث يجدها الاحساس دائهًا في كل جزء من المادة أي مقدار كاف لإدراك، ويجدها العقل غير منفصلة عن أي جزء من المادة مهها يكن من صغره حتى لو لم تستطع حواسنا إدراكه و (وبحث في العقل الإنساني ٢ : ٨: ٩:).

### مراجع

- R. Jakson: \*Locke's distinction between primary and secondary Qualities\*, in Mind, 1929, pp. 55-76.

(1896) 348, Firenze, 1896 نجد ذلك التمييز الذي صار مشهوراً بفضل ديكارت، ببن والكيفيات الأولية، (وهي التي تنسب إلى الجسم بفضل المادة والكم، مثل المقدار، والشكل والحركة)، ووالكيفيات الثانوية، (مثل الملون والرائحة والطعم والصوت). والكيفيات الأولية هي واقعية وموضوعية، أما الثانوية فهي ذائية عض، ولا وجود لها في الواقع الكوني، لأنها تنذ عن الحساب الرياضي. وقد أخذ بهذا التمييز ديكارت، كما أخذ به لوك Locke.

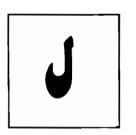

### لاجاش

### Daniel Lagache

## عالم نفسي فرنسي.

ولد في سنة ١٩٠٣، وبوفي سنة ١٩٧٣ دخل مدرسة المعلمين العليا، وحصل على الاجريجاسيون في الفلسفة، لكنه التحق بعد ذلك بكلية الطب حيث حصل على إجازتها؛ وقدم رسالة عن والهلوسات النفسية الحركية اللفظية، ثم عصل على الدكتوراه في الأداب (قسم الفلسفة) برسالة مهمة عزانها: والغيرة الغرامية، (أو: والغيرة في العشق»). وصار بعدها أسناذاً في جامعة ديجون، ثم في جامعة استراسورج، وأخيراً في السوربون حيث أنشأ تدريس علم النفس الاجتماعي، وأدخل التحليل النفسي، وقد كرس حياته بعد ذلك للتحليل النفسي. وله رسالة صغيرة بعنوان: ووحدة علم النفس، ودامنات عديدة نذكر منها: والتحويل، السوريان، والحدة المتعالى النفسي. وله رسالة صغيرة بعنوان: والتحويل، علم النفس، ودامنات عديدة نذكر منها: والتحويل،

## لاروجيير

## أستاذ فلسفة فرنسي.

ولد في المناوسود (في نواحي Livignac- le Haut فرنسا) في سنة ١٨٣٧، وتوفى في سنة ١٨٣٧ في باريس. رسم قسياً وهو في مطلع الشباب، ومارس الخدمة الدينية فترة قصيرة. ثم صار مدرساً للفلسفة في قرقسون وتارب وتولوز وأستاذاً في كلية الأداب (السوربون) بباريس سنة

1۸۱۱ وكان من ثلاميذ كوندياك المقرّبين، ومن جماعة الاديولوجيين في الاديولوجيين في بعض المسائل. ومن أبرز تلاميذه فكتور كوزان وتيودور جوفروا.

خالف لاروجير كوندياك ومدرسته فيا يتعلق بدور المقل، فقال إنه لو كانت كل أفكارنا مجرد تغييرات في المادة الجيئية التي تطبعها علينا العلل الخارجية، لاستحال علينا تفسير الانتباه، والمقارنة، والبرهنة، فهذه كلها عمليات فعالة وليست منفعلة. ولهذا ينبغي أن غير بين النظر والتطلع، بين السماع والإصغاء؛ ولا يمكن تفسير هذا التمييز إذا كانت النفس مجرد وعاء سلبي للمهيجات الجيئية.

والعمليات التي يقوم بها العقل ثلاث: الانتباه، المقارنة، البرهنة. ويناظرها ثلاث عمليات تقوم بها الإرادة هي النفضيل، والحرية. والحرية هي القدرة على الفعل أو عدم الفعل.

واهتم لارونجيير بتحليل الأفكار ورأى أن ذلك هو المهمة الوحيدة للمبتافيزيقا.

#### مؤلفاته

Projet d'éléments de métaphysique. Toulouse, 1793.

- Sur les paradoxes de Condillac. Paris, 1805.
- Leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence. Paris 1815- 18.

### مراجع

- François Picavet: Les Idéologues. Paris, 1891, pp.

الوضعية التي بدأت تنتشر في فرنسا تحت تأثير أوجست كونت. ذلك لأنه بتأثر فلسفة كنت وهو صاحب الفضل في تصحيح الفكرة التي نشرها التلفيقيون (مثل كوزان) في فرنسا عن مذهب كنت ـ تقول إنه تحت تأثير فلسفة كنت عزا إلى العقل المحض (أي السابق على التجربة) دوراً كبيراً في تكوين المعرفة، إذ العلم ليس نسخة من التجربة الغليظة والوقائع، لأن العلم يتوقف على عناصر سابقة على التجربة. ووأدق التجارب لا تفيد إلا في أن تخبرنا حقاً كيف تترابط الظواهر غت ابصارنا، أما أنه يجب عليها أن تترابط دائياً في كل مكان على نفس النحور فهذا ما لا تعلمنا إياه التجربة. ولكن هذا هو ما لا نتردد أبداً في توكيده، (وفي أساس الاستقراء، ص٣) والقوانين ليست مجرد تعداد للوقائم. وكل واقعة هي في ذاتها عُرُضية ممكنة contingent. وأية مجموعة من الوقائع، مهما يكن مقدارها، تبدى دائياً عن طابع الإمكان العَرضي Contingence هذا، بينها القانون يعبر عن ضرورة، على الأقل مفترضة، إذ هو يقرر أن ظاهرة ما يجب بالضرورة أن تتلو أو أن تصحب ظاهرة ماأخرى والاستنتاج من الوقائع إلى القوانين سيكون إذن هو الاستناج من الجزي، إلى الكلي، بل وأيضاً من الممكن إلى الضروري. فمن المستحيل إذن أن تعدُّ الاستقراء عملية منطقية (الكتاب نفسه، ص ٥- ٦).

والاستقراء ممكن لأنه يقوم على مبدأ مزدوج: مبدأ الفاعلية، ومبدأ الغائية، فتماً لمبدأ الفاعلية: كل ظاهرة تعين ظاهرة أخرى بأن تسبقها؛ ومبدأ الغائية يقرر أن الكلّ يجدد وجود أجزائه.

وفي كتابه: وعلم النفس والمتافيزيقاه يدافع لاشليه عن المتافزيقا بحماسة ظاهرة، ويحمل على نظرية الشعور الظاهري الإضافي التي يقول بها علم النفس الفسيولوجي، ويقول: وإذا كان الشعور ليس حقيقة، فلنا الحق في أن نتساءل: من أين ينشأ وهم الشعور ؟... من الممكن ألا يكون الإحساس، في ذاته، غير حركة عضوية تمضي من الطرف إلى المركز وأن الإرادة استمرار لهذه الحركة نفسها التي تقود من المركز إلى الطرف. لكن وقائع الشعور التي نسميها إحساساً وإرادة لا تشبه الحركة، ولا إدراك الحركة» (وعلم النفس والمتافيزيقاه ص ١٢).

ولمعرفة الفكر في شموله لا يكفي التحليل النفسي، بل لا بد من إكماله بالتركيب الميتافيزيقي. ووالفكر المحض فكر ينتج نفسه ولا نستطيع أن نعرفه بحسب طبيعته الحقيقية إلا 520-548.

- H. Taine: Les philosophes classiques du XIX<sup>e</sup> siècle en France. Paris, 1868, chap. I.

لاشليه

#### Jules Lachelier

فيلسوف فرنسي برّز في المنطق.

ولىد في فونتنبلو Fontainebleau (إحمدى ضواحي باريس) في سنة ۱۸۳۲ وتوفي فيها أيضاً سنة ۱۹۱۸

كان تلميذاً ناجاً في لبسيه لوي لوجران (باريس)، ودخل بعدها مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٥١ وحصل على الليانس في الآداب (قسم الفلسفة) من السوربون (كلية الآداب) ثم على الأجريجاسيون في الآداب سنة ١٨٥٦ وأخذ في دراسة دعاورات أفلاطون، بتوجيه من رافيسون، كها درس دي بيران وأمانويل كنت.

وعين مدرساً في مدرسة المعلمين العليا (١٨٦٤- ١٨٧٥) وبتأثيره وتوجيهه كوّن نخبة عتازة من دارسي الفلسفة في مدرسة المعلمين العلياء نذكر منهم: ريبو Ribot واسبيناس Espinas ويوترو وماريون Marion وليار Liard، ورابيه Rabier ودوريساك Dauriac وايجيه Séailles وسروشسار Séailles.

ثم حصل على الدكتوراه في سنة ١٨٧١ برسالتين الكبرى بعنوان: وأساس الاستقراءه (بالفرنسية)، والصغرى (باللاتينية) بعنوان: وفي قوة القياس،

ثم صار مفتشاً عاماً للتعليم بوزارة المعارف، ثم رئيساً لامتحانات لاجريجاسيون.

ولكنه كان قليل التأليف، حتى انحصر انتاجه في رسالتي الدكتوراه وفي مقالات صغيرة أهمها مقالة عن ورهان يسكال، (صنة ١٩٠١) ـ وجمع كل انتاجه هذا في مجلدين متوسطين في الحجم، والغريب أنه في وصيته أمر بمنع نشر رسائله إلى الأخرين كما منع نشر محاضراته. وقد أسهم ببمض الملاحظات على معجم لالاندللفلسفة.

أما في اتجاهه الفلسفي فإنه كان يرفض التجريبية

#### فلسفته

وفلسفة لاقل يسميها هو دفلسفة الروح، وقد تعاون هو ورينيه لوسن Le Senne على الاشراف على إصدار مجموعة فلسفية تحت هذا العنوان، لدى الناشر Aubier، وتشتمل المجموعة على مؤلفات بردياتف، وكيركجور، وجبرييل مارسل، إلخ.

ويسيطر على فكره الفلسفي فكرتان رئيسيتان هما: والباطن المحضه، ووالوجود المطلق، ويمتزج مذهبه بعناصر من المسيحية، ووجودية كيركجور، وفلسفة الشعور الباطن عند مين دى بيران وبرجسون.

وأسلوبه في خاية الوضوح، والترتيب، على العكس تماماً من زميله لوسن ذي الأسلوب الغامض والكتابة المشوشة والتكرار المملّ.

وقد ابتدأ لاقل مذهبه الفلسفي من تقرير كنّت أننا لا نعرف الأشياء في ذاتها، بل نعرف فقط امتثالاتنا لها، وبالتالي ينحصر العلم في الشعور. فجاء لافل وقال إن علينا أن نتوجه إلى والباطن، أي الوعي الإنساني لنكتشف فيه الحقائق. وأول ما نكتشفه هو أننا نشارك في فعل أوّلي، يتوقف عليه وجودنا، ووجود العالم كله. إننا نجد أنفسنا ومشاركين، في أمر يتجاوزنا بما لا نهاية له من المرات، يسميه والفعل، وينعته بصفات الموجود المطلق أو الله. إننا نشارك في والمطلق،

ووالمطلق، حرّ حرية مطلقة، والإنسان يشارك في هذه الحرية ضمن حدود، إذ هو محدود بتلقائية الغريزة. وحياة الإنسان سعي للتخلص من الحدود التي فرضتها الغريزة على الإنسان. وجذا يخلق الإنسان حياته الروحية الذاتية.

دإنني بوصفي ظاهرة أو جسياً، فإني أكون جزءاً من العالم، لكن من حيث انني ذات (أنا moi) فإنني لا أوجد إلا أي الفعل الذي به أخلق نفسي؛ إنني أشارك في قوة خلاقة أنا أحدُها، لكنها هي ليست بذات حدود، « (وفي الزمان والسرمدية، ص ١٧ - ١٨ باريس سنة ١٩٤٥).

والفعـل الذي أفعله بـدخلني في الوجـود، لا في الظاهرية؛ والفعالية التي يحتـع منها، والتي تتجاوزني، هي

بانتاجه بواسطة عملية تشييد قبل وتركيب. وهذا الانتقال من علم التحليل إلى التركيب هو في نفس الوقت انتقال من علم النفس إلى الميتافيزيقاء (الكتاب نفسه، ص ١٥٨). ويقول أيضاً ان الإنسان الباطن مزدوج: ولا عجب في أن يكون موضوع علمين يكمل كل منها الآخر. إن ميدان علم النفس هو الشعور الجئي، ولا يعرف من الفكر إلا النور الذي ينشره على الإحساس. وعلم الفكر في ذاته، والنور في منبعه، هو الميتافيزيقاء (الكتاب نفسه ص ١٧٣- ١٧٣).

### مراجع

- C. Bouglé: Spiritualisme et Kantiame en France. Les Maîtres de la philosophie universitaire en France, éd. Maloine, Paris.
- L. Brunschvicg: Ecrits philosophiques, pp. 197- 210, 315- 326.
- R. Jolivet: De Rosmini à Lachelier. Paris, Vitte 1954.
- G. Mauchassat: L'Idéalisme de Lachelier, Paris, 1961.
- L. Millet: Le Symbolisme dans la philosophie de Jules Lachelier. Paris, P.U.F. 1959.
- -- G. Séailles: La philosophie de Jules Lachelier, Paris, 1921.

### لائل

#### Louis Lavelle

فيلسوف فرنسي ذو نزعة روحية وجودية.

ولد في سان مرتان دي الحلوبال -Saint- Martin- de الفي جنوب غرب فرنسا) في 10 يوليو سنة ١٨٨٣ وتوفي في باريس في أول سبتمبر سنة ١٩٥١

قام بالتدريس في بعض المدارس الثانوية، وكُلّف بمحاضرات في السوربون من سنة ١٩٣٧ إلى سنة ١٩٣٤، ثم عبن أستاذاً في الكولج دي فرانس سنة ١٩٤١ وبقي في هذا المنصب حتى وفاته.

#### مؤلفاته

- La Dialectique du monde sensible. Strasbourg, 1921.
- La Perception de la profondeur. Strasbourg, 1921.
- · La Dialectique de l'éternel présent:

vol. [: De l'être. Paris, 1928.

II: De L'acte. Paris, 1937.

III: Du temps et de l'éternité. Paris, 1945.

- La Conscience de soi. Paris, 1933.
- La Présence totale. Paris, 1934
- Les Puissances du moi. Paris, 1939
- L'Erreur de Narcisse. Paris, 1939.
- Le Mal et la Souffrance. Paris, 1940.
- Introduction à l'ontologie. Paris, 1947.
- Traité des valeurs, 1951, Paris,
- Le moi et son destin. Paris, 1936.
- La Philosophie française entre les deux guerres. Paris, 1942.
- La Parole et l'écriture. Paris, 1942.

## مراجع

- Pier G. Grasso: L. Lavelle. Brescia, 1948.
- O.M. Nobile: La filosofia di Louis Lavelle. Firenze, 1943.
- G. Truc: De Jean- Paul Sartre à Louis Lavelle, ou désagrégation et intégration. Paris, 1946.

## لالاند

#### André Lalande

صاحب والمعجم الفلسفي، المشهور، فيلسوف وياحث في علم المناهج، فرنسي .

ولد في ديجون Dijon في 14 يوليو سنة ١٨٦٧ وبعد اتمام دراسته الثانوية دخل مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٨٥، وحصل على الليسانس والأجريجاسيون من كلية الأداب بجامعة باريس. وحصل على الدكتوراه في سنة١٨٩٨

فعالية مطلقة ليس خارجها شيء. دوتلك هي التجربة الأولية التي لدي عن نفسي، والتي تولجني في المطلق، وتنميتها هي المتافيزيقا، وما على المتافيزيقا إلا أن تصف أحوالها وشروطها وأن تبين كيف أن التفاصل المزدوج للفعل الذي أشارك فيه ولفعل المشاركة أولاً، ثم لهذا الفعل نفسه وللمعطي الذي يناظره، أي الظاهرة، لا يمكن أن يتحقق إلا بالزمان، (الكتاب نفسه، ص ١٨٨).

وخاصية الأنا هي أن تضع كل الوجود موضع التساؤل ابتغاء أن تسجل فيه وجوداً هو وجودي والزمان هو شرط هذا المسلك. والزمان هو الفترة الغير ورية لتحقيق المشاركة. والمكان يرتبط بالسرمدية . ووالزمان ، خارج علاقته بالسرمدية ، لا يمكن أن يتصور. . . لأن بين الزمان والسرمدية امنز اجاً symbiose حقيقياً. وكما أن الزمان لا يوجد إلا بالسرمدية الحاضرة فيه داشاً، فكذلك السرمدية لا توجد \_ بدورها \_ إلا بالزمان اللي هو فعَّاليتها الخلَّاقة. لكن لا يكفي أن نعتبر السرمدية ينبوعاً والزمان بمثابة تيار جار من هذا البنبوع. بل ينبغي أن نقول إن الأنا يمتنح من السرمدية مستقبله، كيها يستعيده ذات يوم، بواسطة ماض سيكون له. لكن سيكون من الخطأ الفاحش أن نظن أن السرمدية، بالنسبة إلى كل واحد منا، ليست إلا تامل الإنسان لماضيه، حتى لو أضفنا إلى ذلك الألم أو السرور الذي يمكن أن يصحب ذلك النور الذي نراه فيه فجأة. ١ (الكتاب نفسه، ص ١٣٤ ـ ٤٣٥). إن الماضي يعطى لوجودنا الجزئي نافذة على لا نهائية الفعل المحض.

وإذا كان لدينا شعور بالسرمدية، فلا بد أن يتحقق ذلك إبان حياتنا. أما بعد الموت فلا يمكن أن يكون لدينا أبة تجربة عنه.

والصيرورة V devenir تنفسل عن أي وجود للمشاركة، أي عن وجودنا نحن؛ بل هي الوسيلة التي بواسطتها يتكون وجودنا ويتحقق ويعاني نتائج أفعاله. وبالصيرورة تتحقق تجربتي، ويفصح العالم عن محتواه الغني، ويتغذى فعل مشاركتي.

لكن هذا العالم الذي يموت باستمرار، عن طريق الصيرورة، يُبعُث أيضاً في كل آن.

وتحقق ماضينا عند الموت يعني الانتقال الجذري من الوجود المحدود إلى الوجود اللامتناهي. ولهذا فإن المشاركة تبدو كها لو كانت هي الوسيلة لنجاة الإنسان نجاة نهائية.

برسالتين: الكبرى بعنوان: والفكرة الموجّهة للانحلال في مقابلة الفكرة الموجهة للتطوره، والصغرى بعنوان: ورأي (فرنسيس) ببكون أوف فيرولم في الرياضيات العقلية والطبيعية، وعين في إثر ذلك مدرساً في قسم الفلسفة بكلية الأداب بجامعة باريس (السوربون)، وفي سنة ١٩٠٤ صار أستاذاً لمناهج البحث في نفس القسم، واستمر في هذا المنصب حتى بلغ سن التقاعد في سنة ١٩٣٧

وقد تولى تدريس الفلسفة في قسم الفلسفة بكلية الأداب بالجامعة المصرية على فترتين: الأولى في ١٩٢٦ ـ ٨ والثانية فيها بين اكتوبر سنة ١٩٣٠. وأثناء هذه الفترة الثانية كان لنا حظ التتلمذ عليه، وكان يدرس لنا مناهج البحث العلمي، وأشرف على رسالتنا للماجستير عن: والموت في الفلسفة المعاصرة». وندين له بقضل عظيم في تكويننا الفلسفي.

وكان الالاند عضواً في معهد فرنسا (أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية)، كها أشرف لفترة طويلة على امتحانات الاجريجاسيون في الفلسفة.

وتوفي في ديسمبر سنة ١٩٦٣ في أنيرAsnières (إحدى ضواحي باريس) حيث كان يقيم.

### أراؤه

لالاند كان من أشد خصوم نظرية التطور عند اسبسر ودارون وغيرهما من التطوريين. وقد كرّس رسالته الكبيرة التي حصل بها على المدكتوراه من السوربون في سنة ١٨٩٩ للرد على مذهب التطور، وعنوانها: والفكرة الموجهة للتطور في منهج العلوم الفزيائية والأخلاقية (باريس، ألكان، سنة ١٨٩٨)، وقد طبمها طبعة ثانية سنة ١٩٣١ تحت عنوان موجز هو والأوهام التطورية. (باريس، ألكان، سنة ١٩٣١)، حذف فيها ما هنالك من مواضع صارت غير ذات فائدة بسبب التقدم في ميدان الفزياء والبيولوجيا والوقائع الاجتماعية كذلك استبدل لفظ و تضام و nivolution الطبعة الأولى.

يهاجم لالاند مذهب هربرت اسبسر لأن اسبسر يسعى إلى تفسير واحدي وفزياتي خالص لكل ظواهر الكون، بما في ذلك الظواهر العقلية، ولأنه جعل مسار التطويرمين...

المجانس إلى اللامجانس، على نحو آلي خالص. وعلى عكس هذا يرى لالاند أن القانون الأعم، سواء في النظام الغزيائي، والنظام الانساني، هو التضام أي الاتجاه من اللاتجانس إلى التجانس. وللبرهنة على رأيه هذا يبحث مسار التقدم في أربعة أشكال رئيسية للتضام، هي: التضام المكانيكي، التضام الفسيولوجي، التضام النفساني، والتضام الاجتماعي.

1 - التضام المكانيكي: يرى الاند أنه يوجد في العالم المكانيكي سبر إلى المساواة. وومبدأ السير نحو المساواة يُبينً أنه في العالم المكانيكي، المعزول بالتجريد، كل شيء يسير من المختلف إلى المشابه، ومن اللاتجانس الكبير إلى التجانس الكبير. فالكتل الأشد نشاطاً، بدلاً من أن تستولي باستمرار على طاقة جديدة، تُسلم طاقتها إلى تلك التي تكون أقل قدراً من التوزع والانقسام. وبالجملة فإن القانون العام للعالم المدى يتألف في مجموعه من تضامه.

٧ - التضام الفيولوجي: وفي العالم الفيولوجي يوجد تفاضل تدريجي قريب عايراه اسبسر، لكن فيه ايضاً تضاماً. ويكفي أن نسوق مثلاً صارحاً وهو الموت، الذي هو انحلال الطبيعة وكذلك نحن نشاهد في كل الكاثنات الحية المحيطة بنا أن السورة الحيوية المطبوعة في الفرد بواسطة الكون لا تستمر اللي غير نهاية كها تفعل حركة قذيفة في مكان فارغ، يل مسلكها مسلك حجر يقذف به، ولكن الثقل يجعله يبطىء أولاً ثم يتوقف وأخيراً يعود إلى الأرض بسقطة في اتجاه مضاد لاندفاعه الأوله (والفكرة الموجهة للانحلال. . » صل المربقة الاكثار لدى الحيوانات الأولية والطحالب، والإخصاب طريقة الاكثار لدى الحيوانات الأولية والطحالب، والإخصاب لأن المزج، وتبعاً لذلك عدم فردية العنصرين المكونين ـ هما جوهر الإخصاب. وعند الإنسان، يوصفه موجوداً واعياً نجد أن تضاماً فسيولوجياً بصحب التطور البارز للفكر النامل.

٣ ـ النضام النفساني: يرى لالاند أنه لا يمكن رد الواقعة النفسية إلى واقعة فسيولوجية. والعقل والحرية يعدّلان تعديلاً واضحاً في سير التطور لدى الإنسان. وفإن ما ينبغي أن يكون موضوع حكم معياري، يتبدى لنا على ثلاثة أشكال: في ميدان الحساسية: المجميل؛ وفي ميدان الفكر. الحق؛ وفي ميدان الفعل: الخير. ومن هنا نشأت العلوم الثلاثة التي تعطي الفلسفة \_ أكثر من غيرها \_ هيئها الخاصة: الاحلاق، بلغيطي، عليه الحيالية ويدو لنا أن كل فعل، وكل قول.

وكل فكر، حينها تكون غايته إحدى الأفكار الموجهة الكبرى الثلاث في طبيعتنا الواعية، تعمل على إحداث تقدم في العالم في اتجاه مضاد للتطور، أعني ابها تقلل التفاضل والتكامل الغردين، ونتيجتها جعل الناس أقل اختلافاً بعضهم عن بعض، وجعل كل واحد، لا بمثابة ذلك الحيوي الذي يريد أن يبلع العالم في صيغة فرديته، بل جعله يعمل على التخلص من أنانيته التي تحصره فيها الطبيعة، وذلك بجعله يشعر بنوع من الوحدة والهوية بينه وبين سائر والناس» (الكتاب نفسه، ص ١٧٧ ـ ١٧٣).

وحاول لالاند بيان هذا الاتجاه بالنـــة إلى العقل، والنشاط الأخلاقي، والحساسية الجمالية:

(أ) بالنبة إلى العقل: قام الالاند بفحص تاريخ سبر العلم فانتهى إلى النتيجة التالية: وليس فقط لا يوجد علم وضعي إلا إذا كانت النتائج تنحو نحو التشابه، وبالتالي جعل الناس يفكرون بنفس الطريقة، بل حتى في ميدان العلوم الأخلاقية ـ وفيه يكثر الجدل ويسعى بعض التطوريين إلى أن يجدوا فيه تفاضلًا للنتاجات أو لوجهات نظر العقل ـ ربما ليس من المستحيل بيان أن السير نحو التأمل يتم بغير انقطاع من الكثير إلى الواحد، من اللامتجانس إلى المتجانس، وفقاً للقانون العام للفكرة (ص ١٩٧). ووبينها تتكاشر الحياة كشجرة ينقسم جذعها ويتفرع إلى غير نهاية، فإن تقدم العلم يكن تشبيهه بحركة في اتجاه عكسي لجداول وأنهار تمتزج أمواجها في نهر واحد، يزداد اتساعاً واطراداً في بجراهه (ص ٢٠٠).

(ب) البرهان بالنبة إلى الأخلاق: اتجهت الأخلاق إلى إدانة ما هو فردي لصالح ما هو كلي ضروري سرمدي. فأساس الرواقية هو توقير العقل، أعني ما هو كلي ومشترك بين الناس. وحب القريب في انجيل يسوع المسيح هو تحقيق لما هو كلي وعند اسبينوزا أن اعتبار الاشياء من ناحية الله يعني النظر إلى الأشياء من وجهة نظر سرمدية مشتركة في كل الكون

(جـ) البرهان بالنسبة إلى العاطفة الفنية: وفي الفن التجاه نحو تشكيل ملك موضوعي مشترك. وإن الفن ينتج عن الفردية، لكنه لا ينحونحو إيجادها، ولا إلى زيادتها إذا ما نتجت. والعمل الفني وحتى يكون شائقاً. يجب ليس فقط أن يجتوي على عناصر مشتركة بين كل العقول المثقفة في

حضارة ما، بل وأيضاً أن يستجيب لحاجة معلومة واهتمام معين وطموح جوهري للإنسانية، (ص ٢٣٩). إن الفن هو حامل لواء التضام، وهو يبشر بملكوت العقل.

4 - التضام الاجتماعي: مع تقدم الفكر تسقط كل العلامات الخارجية للتخصص، بعد أن كانت مصدر اعتزاز وفخار. وإن قليلاً من تقسيم العمل يمكن أن يعوق حياة العقل. والتعاون المتقطع إلى أقصى درجة ممكنة يبعث حياة العقل. وكلها كان الإنسان ـ في العمل الذي يكسب به معاشه ـ ترساً صغيراً في الألة الكبيرة، ازدادت مطالبته بحق الاستمتاع، على نحو شريف، بهذه الحياة إذا ما اكتسبت، اعني أن يكون إنسانا، ومساوياً لكل الناسه (ص ٢٨٥).

كذلك نجد دأن كل تقدم للعقل والحضارة يقلل المسافة التي تفصل بين الرجل والمرأة، (ص ٢٩٧ ـ ٨).

والتضام موجود في ميدان الأسرة. وبفضل تعميم التعليم العام وانتشار المدارس التي تنشيها الدولة، يزداد التضام بين الأسر والأولاد، أي يزدادون تشابها وانسجاماً.

والعلاقات بين الأمم والشعوب تسير في اتجاه المزيد من التجانس، ويعمل في هذا الاتجاه عوامل عديدة وقوية منها: التسرجة من لغة إلى أخرى، ومقالات الصحف، والاصطلاحات الصناعية، واتخاذ بدع عام في الأزياء. والخلاصة هي أنه على الرغم من البقايا الظاهرة للتفاضل والتباين، فإن التقدم ينحو نحو النشابه.

كل هذه السلاسل من الوقائع تفند مذهب التطور عند اسبنسر القائم على السير من المتجانس إلى اللامتجانس، وتؤيد ما يذهب إليه لالاند من أن التطور (أو التقدم) يسير على عكس هذا: إنه يسير من اللاتجانس إلى التجانس، من الاختلاف إلى التشابه، من التفاوت إلى المزيد من المساواة.

ويسعى لالاند، في دراساته الأخلاقية، إلى تطبيق قانون التضام على الأخلاق. فهو يرى أن الأفكار الأخلاقية تقدم طابعاً تضامياً. فالعدالة هي رؤية الأشياء ورؤية النفس بطريقة لا شخصية، والنظر إلى أشباهنا في الإنسانية نظرتنا إلى أنفسنا. ومن هنا يدعو لالاند في الأخلاق إلى والعمل على تقليل الفروق بين المواطنين، وهي الفروق التي يولدها اختلاف الطبقات والوظائف؛ وإلى عاربة كل استغلال، وما ينجم عنه من عدم المساواة؛ وإلى اشراك الشعب كله، قدر

الإمكان، في الحياة العقلية وفي ثقافة العقول الاكثر نموأ ونضوجاً: ( وموجز مبرهن عليه في الاخلاق العملية؛ ص ٤٠، باريس سنة ١٩٠٧).

ومن الأفكار الأساسية التي تقوم عليها فلسفة لالاند ـ فكرة والعقل المكوِّنوالعقل المتكون، يرى لالاند أن العقل هو وملكة ردّ الأشياء إلى الوحدة، (قراآت في فلسفة العلوم، ص ٣٣٥). ويقرر أن في الإنسان طبيعة عالية، وطبيعة سافلة، وللأولى حق السيادة على الثانية والعقل يستبق التجربة ويفهمها. ووظيفة الفكر ليت تجربية محضة. والعقل إما مكوِّن، وإما متكوَّن. فالعقل المكوِّن محض، بينها العقل المتكوِّن تمتزج بعناصر غريبة غير عقلية. ووالعقل المكوِّن فعًال، لكنه لا يقبل الإدراك في حالة خالصة مثل النور بدون ظل. والعقل المتكون يمكن أن يعبر عنه في صيغ، لأنه اتخذ مكانه في مادته، لكن ذلك على حساب معقوليته. ويتكون من: (١) حقائق مكتبة، ومقولات وتصورات كرسها الاستعمال، وقيم مقبولة بالاشتراك؛ (٢) قواعد فكر؛ (٣) قواعد سلوك ذوات جزاء، ومن غير شك قواعد للحكم الجمالي، رمحاضرة بعنوان: العقل المكوِّن والعقل المتكون،، تشرت في دمجلة الدروس والمحاضرات، في ١٥ أبريل سنة ١٩٢٥، ص ١٧). والعقل المتكون يضع نفسه بسهولة في خدمة الغايات الفردية، أما العقل المكوِّن فيقف حاثلًا دون هذا الميل الأنان. وقد اسهم كبار المفكرين وكبار العلماء في تقدم المعرفة على حساب مصالحهم الأنانية.

والحركة العقلية تسعى إلى القضاء على ألوان التفاوت الموجودة: مثل التفاوت بين الطوائف castes، والطبقات، وإلهيئات ذوات الامتيازات، إلخ.

## نظريات الاستقراء والتجريب:

وقد قضى لالاند معظم حياته التعليمية في السوربون وجامعة القاهرة يدرس مناهج البحث العلمي. وألقى في السوربون محاضرات في العام الجامعي ١٩٢١ - ١٩٢٧ عن اغطريات الاستقراء والتجريب، حررها في كتاب ظهر بنفس العنوان سنة ١٩٢٩ (عند الناشر بواقان، باريس).

يتساءل الالند: متى نشأ المنهج التجريبي بالمعنى الدقيق ؟ إن المؤسس الحقيقي للمنهج التجريبي بالمعنى الدقيق هو فرنسيس بيكون، وإن كان قد سبقه إلى الدعوة إلى التجريب والاستقراء التجريبي العديدون جداً من العلماء

والفلاسفة. ويبين لالاند أن فرنسيس بيكون ليس تجريبياً سطحياً كها يعتقد عادة، بل هو بالأحرى متافيزيقي، بمعنى أنه يرى وجوب معرفة الطبيعة الحقيقية الباطئة لكل ما فيه من الخصائص الجسيَّة التي تهمنا. وهذه الصفات (أو الكيفيات) منظوراً إليها كها هي في نفسها هي ما يسميه باسم: الأشكال forms.

أما فكرة الفرّض hypothèse فقد احتفظت، حق عصر النهضة، بالمعنى الرياضي الذي كان لهذه الكلمة عند أفلاطون وأرسطوطاليس، كها نقول: هاتان الزاويتان متساويتان بالفرض. وهذا أيضاً معنى هذه الكلمة عند ديكارت. لكن في عصر ديكارت اتخذت كلمة دفرض، معنى جديداً هو: اقتراح يتحقق بواسطة نتائجه. وهذا هو الفرض الاقتراحي conjecturale أما العداوة الصريحة التي أبداها اسحق نيوتن ضد الفروض فإنها لا تتناول إلاّ الفرض الوهمي المجاني، الذي هو مجرد إمكانية نتخيلها دون أن نبررها. الحالي لهذه الكلمة. وعلى الرغم من سوء فهم البعض لرأي نيوتن في الفروض، فقد جاء هوك وهويجنس وهرتسل نيوتن في الفروض، فقد جاء هوك وهويجنس وهرتسل وهيول وأشادوا بأهمية افتراض الفروض الاقتراحية في البحث العلمي. وجاء جون استيورت مل فوضع أشهر نظرية في الاحتقراء وأكد دور الفرض.

# ومُعْجم الفلسفة،

لكن أخلد آثار لالاند هو من غير شك والمعجم الفني والنقدي للفلسفة، ولا يزال حتى اليوم خير معجم لمصطلحات الفلسفة في أية لغة كانت. وقد بدأ العمل فيه سنة ١٩٠٠ تحت رعاية الجمعية الفرنسية، للفلسفة، ولم يتم إلا في سنة ١٩٠٦ كان لالاند يكتب المصطلح الفلسفي والمعاني التي ينطوي عليها مع شواهد من مؤلفات الفلاسفة تؤيد المعنى، ثم يعرض عمله هذا أولاً بأول على أعضاء الجمعية الفرنسية للفلسفة في جلسة خاصة تعقد مرة في كل الجمعية الفرنسية للفلسفة في جلسة خاصة تعقد مرة في كل عام، ويبدي الأعضاء آراءهم في اكتبه لالاند عن المصطلح، وتسجل آراؤهم على شكل تعليقات تحت المواد، تشغل القسم الأسفل من الصفحة، ويزودها لالاند بما يبين ما أجراه من تعديل وفقاً لهذه الأراء إن رأى ضرورة التعديل، وإلا فسيجد القارىء هذه الأراء مذونة كما أبداها أصحابها.

وكان المبدأ الذي اعتمده لالاند في تحريره لمعجمه هذا

guerres. Paris, 1942.

Colin Smith: Contemporary French Philosophy. London, 1964.

### اللاماركية

#### Lamarckisme

نسبة إلى عالم الأحياء الفرنسي العظيم جان لامارك اسبة إلى عالم الأحياء الفرنسي العظيم جان لامارك الدي أودع خلاصة بحثه عن أصل الأنواع الحيوانية في كتابه الشهير La philosophie (١٨٠٩) محاول فيه ليس فقط بيان أصل أنواع الحيوان، بل وأيضاً حاول تفسير تحوّل هذه الأنواع بعضها إلى بعض وانتهى إلى تقرير المبادى، التالية:

١ ـ تغير ظروف البيئة المحيطة بالحيوان يؤدي إلى تغير
 الأجهزة المضوية فيه.

٢ ـ الحاجات الناجة عن هذا التغير تؤدي إلى خلق
 أعضاء ملائمة.

 ٣- الأعضاء والتراكيب في الحيوان نقوى وتتحسن بفضل تقوية استعمالها، وتضمر بسبب قلة استعمالها أو ضعفه.

ع- بتوالي الأجيال تصبح هذه التغيرات وراثية .

## الملامتناهي

#### Infini

يطلق واللامتناهي، على معان متباينة، بل ومتقابلة:

- ١) إذ يطلق أولًا على ما ليس له حد، أعنى نهاية
- لا يطلق على ما لا شأن له بالحد، إذ يعوزه كل إشارة إلى حد أو نهاية.
  - ٣) واللامتناهي أمر سلمي وناقص.
    - أو هو أمر ايجابي وتام.
- واللامتناهي أمر بالقوة فقط، إنه في حال صيرورة
   لا في حال وجود.

٦) أو هو أمر بالفعل ومعطى كله.

هوه الايورد في أية مادة إلاً ما هو ضروري لتقرير المعنى الفعلي للمصطلحات الفلسفية، وما يمكن أن يفيد في الإسراع في نموه التلقائس في اتجاه المزيد من التدفيق والكلية.

وهو كها قلنا معجم مصطلحات فقط، أي يعطي ختلف الماني التي استعمل بها المصطلح الفلسفي لدى مختلف الفلاسفة طوال العصور، لكن دون توسع موسوعي، بل ودون تسجيل تاريخي منظم، لأن مقصوده هو تحديد المعنى، لا التسجيل التاريخي. وبهذا يختلف عن والمعاجم التاريخية Historisches wörterbuch der معجم Philosophie الذي ينشره Philosophie الذي ينشره ويطبع في مدينة دارمشتت وبالمانيا الغربية) لدى الناشر مدينة دارمشتت (بالمانيا الغربية) لدى الناشر Buchgesellschaft (بوفعبر سنة الله عرف Mn) ه مجلدات، تصل إلى حرف

ومنذ ظهور طبعته الأولى في سنة ١٩٢٦ توالت طبعاته وزيد فيها باستمرار، وكانت آخر طبعة أشرف عليها لالاند قبل وفاته هي الطبعة الثامنة سنة ١٩٦٧

#### مؤلفاته

- L'Idée directrice de la dissolution opposée à celle de l'evolution. Paris, Alcan, 1899; 2<sup>me</sup> édition revue sous le titre: Les Illusions évolutionnistes. Paris, 1930.
- Quid de mathematica vel rationali vel naturali senserit Baconus Verulamius. Paris, 1899.

وهي رسالة الدكتوراه الثانية، وباللاتينية

- Lectures sur la philosophie des sciences. Paris, 1893;
   Hachette éd.
- Précis raisonné de morale pratique. Paris, 1907.
- Les Théories de l'induction et de l'expérimentation.
   Paris, Boivin, 1929.
- La Raison et les normes. Paris, 1948.

Vocabulaire Technique et Critique de la philosophie lère éd. Paris. Alcan, 2 vols. 1926; 6<sup>e</sup> éd. 1 volume, 1951; 8<sup>e</sup> éd. 1 volume, 1962.

#### مراجع

- L. Lavelle: La philosophie française entre les deux

كذلك بيّر البعض بين السلامتناهي infini وبين اللاعدود infini: فالأول لا يمتمل أي حد، أما الثاني فله حدّ ولكنه يدفع إلى الرراء أو إلى الأمام باستمرار؛ إذ له حدّ، ولكنه غير معين .

وقد بحث رودلفو موندلفو في واللامتناهي في الفكر اليوناني، واستقصى هذا الموضوع فنجيل إليه. وإننا نجد فكرة اللامتناهي عند ديمقريطس في قوله إن المذرات لا محدودة أو لا متناهية العدد، وإن الفراغ الذي توجد فيه المذرات لا متناه أيضاً. كما نجدها أيضاً مفترضة مقدماً في حجج زينون الإيل ضد الحركة، إذ تفترض القول بقسمة المكان إلى ما لا نهاية.

لكن البحث الوافي في اللا متناهي إنما نجده عند أرسطو في كتاب والسماع الطبيعي، (المقالة الرابعة، الفصول 12 من ٢٠٠ ب ٣٠٠ ٢١)، فلنلخص ما قاله الأهيته في هذا الباب.

بدأ أرسطو بالتساؤل: وهل اللامتناهي موجود، أو لا ؟ وإن كان موجوداً، فيا هوه ويذكرُ أن الفلاسفة السابقين عليه تكلموا في السلامتناهي ووكلهم جعله كسالميذا للموجودات، مثل آل فوثاغورس: جعلوه في المحسوسات، وذلك أنهم يقولون إن العدد ليس هو شيئاً مفارقاً، ولا ينسب إلى شيء آخر، بل هو بذاته جوهر. لكن الفوثاغوريين يقولون إن و اللانهاية ، (= اللامتناهي) توجد في الأمور المحسوسة ، لانهم لا يجعلون العدد مفارقاً، ويقولون إن و لا نهاية ، خارج الساء

ووأما فلاطن فيقول إنه ليس خارج الجسم جسم أصلًا، ولا الصورة من قبل أنها ليست عنده في مكان أصلًا. غير أنه يقول إن ولا نهاية وموجود في المحسوسات وفي تلك (= أي في الصورة).

ووقومٌ قالوا إن ولا نهاية، هو الزوج، قالوا: فإن هذا، وهو واحد، إذا حوى وتناهى عن الفرد (= أي اذا حدم الفرد وحصره) أكسب الموجودات أن تكون بلا نهاية.

قالوا: والدليل على ذلك ما يعرض في الأعداد. فأما أفلاطن فإنه قال إن دغير المتناهية، أثنان: الكبير، والصغير.

دوأما الطبيعيون فإنهم جيعاً يصفون وللانهاية، طبيعة ما أخرى، غير المسماة اسطفسات: مثل ماء أو هواء أو شيء

هو فيها بين هذين: فأما من جعل الاسطقسات متاهبة ، فليس منهم أحد يجعل أشياء لا نهاية لها. وأما الذين يجعلون الاسطقسات غير متناهبة ، مثل أنكساغورس وديمقريطس، فإنهم يقولون إن ولا نهاية ، متصل بالماسة : أما أنكساغورس فعن الأجزاء المتشابة (= الهوميومريات) وأما ديمقريطس فعن المغنى الذي يلقبه بـ وأصل وبذر كل شكل ».

ويعلق أرسطو على آرائهم هذه قائلاً إنهم لم يخطئوا كلهم في قولهم عن اللامتناهي إنه موجود، وانه مبدأ، لأن «كل شيء هو إما مبدأ، وإما عن مبدأ. وليس للانهاية مبدأ، وذلك أنه إن كان مبدءاً فهو نهاية له؛ وإذا كان مبدأً فإنه أيضاً مبدأ لا متكوّن ولا فاسده.

ويبين أن معنى واللامتناهي، إنما قبل بسبب خسة أشياء خاصة: وأعني من قِبل: الزمان، فإن الزمان غير متناه، ومن قبل: القسمة التي تكون في المقادير، فإن أصحاب التعاليم (- الرياضيين) وغيرهم يستعملون فيها ولا نهاية، وأيضاً من قبل هذا الوجه وحده ينهيا ألا يخلو في وقت من الأوقات للكون والفساد؛ وأيضاً من قبل أن المتناهي هو أبداً ينتهي إلى شيء، فيجب من ذلك ألا تكون نهايته أصلاً إن كان يجب أبداً أن يتناهي الى شيء غيره ...

فعل صاحب الطبيعة بخاصة أن وينظر هل يكون قلرٌ عسوس لا نهاية له. ، وفي سبيل ذلك يحدد أرسطو الوجوه التي يقال عليها واللامتناهي، وهي:

١-اللامتناهي هو ما لا يمكن الشروع فيه، لأنه ليس
 من شأنه أن نظفر به، كها يقال في الصوت إنه غير مرثي ١

٢ ـ اللامتناهي هو «ما كان مسلكه لا لأخر له، أو ما كان سلوكه بكد ومشقة، أو ما كان في نفسه سلوكاً غير أنا لا نقدر على سلوكه ويلوغ آخره.

٣- اللامتناهي هو ما لا نهاية له إما في الزيادة وإما في
 القسمة، وإما فيهها جميعاً.

ثم يأخذ أرسطو في عرض آرائه في اللامتناهي فيقرران اللامتناهي لا يكون مفارقاً للمحسوسات وشيئاً قائماً بنفسه . إذ لو كان جوهراً ، لكان غير منقسم ، وإذا كان غير منقسم فليس هو بلا نهاية إلا على الوجه الذي يقال به إن الصوت غير مرثي . ووظاهر أنه ليس يمكن أن يكون ولا نهاية ه يجري بجرى ما هو بالفعل وبجرى الجوهر والمبدأ، وذلك أنه يجب أن

يكون أيُّ شيء منه أخذته كان \_ غير متناه، إن كان متجزئاً، لأنه إن كان لا نهاية جوهراً، وليس مما يقال على موضوع فإن ماهية دلا نهاية، (= أي أن يكون لا متناهياً) وولا نهاية، ممنى واحدٌ بعينه، فيجب إما أن يكون غير منقسم، وإما أن يكون منقسياً أقساماً ليس منها قسم إلا هو لا نهاية، فتكون أيضاً أشياء كثيرة لا نهائية شيئاً واحداً بعينه، وهذا محال. ه.

ويمضي فيقول وإنه ليس يمكن، بالجملة، أن يكون جسم محسوس غير متناه، ذلك لأن من شأن المحسوس أن يشغل مكاناً، لكنه لا يمكن أن يكون مكان غير متناه، فمن المستحيل أن يوجد جسم غير متناه.

لكن ليس معنى هذا أن اللامتناهي غير موجود أصلاً، لأنه يترتب على ذلك لأنه يترتب على انكاره أمور كثيرة عال: إذ يترتب على ذلك أن يكون للزمان بداية ونهاية، وأن يكون مقدار لا ينقسم إلى مقادير، وألا يكون عدد غير متناه. لكن هذا غير صحيح، إذ الزمان لا بداية له ولا نهاية، كها أنه لا يوجد شيء لا يتجزأ، وتوجد أعداد تمتد إلى غير نهاية.

والحل هو أن يقال إن اللامتناهي هو من جهة: موجود، ومن جهة أخرى: هو غير موجود. إنه موجود بالقوة، لكنه غير موجود بالفعل. فالمقدار هو بلا نهاية من حيث إمكان القسمة، لكنه بالفعل لا ينقسم إلى ما لا نهاية. وفقد حصل الأمر على أن ولا نهايةه إنما هو بالقوة. وليس ينبغي أن نفهم من قولنا وبالقوة، كها نفهم من قولنا: إن هذا الشيء بالقوة تمثال ونحن نعني أنه سيصير تمثالاً، حتى نفهم مثل ذلك في ولا نهاية، أي أنه سيخرج إلى الفعل، وإنما المقصود هو وأن لك أن تأخذ منه دائماً شيئاً بعد شيء، وما تأخذه منه أبداً متناه، إلا أنه أبداً غير ما أخذته منه.

ويختم أرسطو الكلام عن اللامتناهي بالرد على حجج القاتلين بأن اللامتناهي موجود بالفعل.

 فيقرر أولاً أن الكون لا يحتاج في حدوثه إلى جسم عسوس هو لا متناه بالفعل. والفساد يمكن أن يكون كوناً لشيء آخر، بينها الكل محدود.

٢ ـ وثانياً: هناك فارق بين اللمس وأن يكون محدوداً. فاللمس يتعلق بشيء وهو لمس لشيء، أما أن يكون محدوداً فليس يكون محدوداً بالنبة إلى شيء. كها أن المعاسة ليست محكنة بالضرورة بين أي شيئين أخذتها حيثها اتفق.

٣ ـ ولا يمكن الاستناد إلى مجرد التفكير، إذ سيكون الإفراط أو النقص ليسا في الشيء نفسه، بل في التفكير. ففي وسع أحدنا أن يظن أنه أكبر مما هو، وأن يكبرنفسه إلى ما لا نهاية. لكنه لا ينتج عن هذا أنه أكبر مما هو بالفعل.

إن الزمان والحركة كليهما لا متناه، وكذلك الفكر. أما المقدار فليس لا متناهياً لا في الزيادة ولا في النقصان.

ذلك هو عرض أرسطو لمشكلة اللامتناهي، أوردنا معظمه في نصه كها ترجمه اسحق ابن حنين (راجع نشرتنا لهذه الترجمة بعنوان: أرسطوطاليس: «الطبيعة» جـ ١ ص ٢٠٢. ٢٦٨ القاهرة، سنة ١٩٦٤).

ويمكن تلخيصه بعبارة سهلة كها يلي:

يرى أرسطو أن الاعتقاد في وجود اللامتناهي ينبثق عن عدة اعتبارات، هي:

١ ـ أن الزمان ليس له بداية ولا نهاية.

٧ ـ إمكان انقسام المقادير إلى غير نهاية.

٣ ـ لا يمكن دوام الكون والفساد إلا إذا كان مصدرهما
 متناهياً.

٤ ـ كل ما هو محدود إنما هو محدود بشيء آخر.

 فكرنا قادر على تصور عدم نهاية العدد وانقسام المقادير وما هو خارج السهاء. ومن أجل إدراك حقيقة اللامتناهي ينبغي ـ هكذا يقول أرسطو ـ أن نحدد معاني هذا اللغظ:

أ ) اللامتناهي ما لا يمكن بطبعه عبوره والفراغ
 منه.

ب) اللامتناهي هو ما مساره لا آخر له أو لا يمكن بلوغ آخره.

جـ) اللامتناهي هو ما لا تنتهي زيادته ولا قسمته.

ويرى أرسطو أن حلّ مشكلة اللامتناهي يقوم في التمييز بين نومين:

أ) اللامتناهي بالقوة ب) اللامتناهي بالفعل وهو يقر بالأول، وينكر الثاني. فهو يقر باللامتناهي بالقوة بالنبة إلى سلسلة النقط على الحط. واللامتناهي بالقوة أنه صورتان: لا متناه بالقوة فيها يتعلق بالقسمة، مثلاً قسمة الخط إلى غير نهاية بالقوة، ولا متناه بالقوة فيها يتعلق بالإضافة، مثل إضافة عدد إلى عد إلى عدد إلى عدد

غير نهاية .

أما اللامتناهي بالفعل فينكره أرسطو.

وأرسطو والروح اليونانية بعامة تنظر إلى العالم على أنه متناه، وترى المتناهي أعلى قدراً من اللامتناهي، لأن المتناهي محدود، أما اللامتناهي فغير محدود بطبيعته.

لكن جاء فيلون اليهودي Philo Judaeus فقلب الوضع وجمل اللامتناهي أعل مرتبة من المتناهي، على أساس أن اللامتناهي هو الذي يعم ويشمل كل متناه، وهو يحتوي على صفات لا حصر لها، بينها المتناهي يشتمل على صفات محدودة أو نهائية. وما هو أدنى في الصفات هو أدنى في الدرجة، كها أن ما هو أعلى في الدرجة. لهذا فإن ما هو أعلى في الدرجة. لهذا فإن اللامتناهي، أعنى الذي يشتمل على كثير جداً مما لا يتناهى من الصفات، أعلى من المتناهي، أي الذي يشتمل على عدد معدوم من الصفات. إن اللامتناهي عصور الصفات. عدود معلوم من الصفات. إن اللامتناهي محصور الصفات. ولهذا يصف فيلون الله بأنه لا متناه، لأنه يشتمل على كل ولهذا يصف فيلون الله بأنه لا متناه، لأنه يشتمل على كل صفات الكمال الممكنة أو الموجودة، ويشتمل عليها بدرجة لا متناهية.

وانتقل هذا الرأي إلى الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى الأوربية. فوصفوا الله بأنه لا متناه، ولانهائيته مطلقة، وصفاته هي الأخرى لا متناهية: فقدرته لا تتناهى، وكذلك حبه وعلمه. وهذا اللامتناهي الإلحي لا متناه بالفعل، وليس بالقوة. وبهذا اللامتناهي يتميز الله من سائر الموجودات حتى اللامتناهي (بالقوة) منها! مثل لا متناهي العلد، فإن لا متناهي العلد هو بالقوة، وليس بالفعل.

واللامتناهي لا يوجد في الاجسام المحسوسة. ولا يوجد لا متناه في المقدار بالفعل، ولا في أي نخلوق. فاللامتناهي بالفعل الوحيد هو اللامتناهي الإلهي.

أما في الفلسفة الإسلامية، فاننا نجد ابن سينا في كتاب والنجاة (ص ١٣٤ ـ ١٣٠) يكرس أربعة فصول لإبطال اللامتناهي، فيقرر أنه لا يمكن أن يكون كم متصل موجود الذات ووضع غير متناه، ولا أيضاً عدد مرتب الذات موجود أيضاً غير متناه ـ واعني بـ وبمرتب الذات: أن يكون بعضها أقدم من بعض بالطبع في ذاته ... ثم يبرهن على أنه لا يتأتى أن يوجد مقدار ذو وضع غير متناه ولأنه إما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها، أو غير متناه من طرف. فإن كان غير متناه من الأطراف كلها، أو غير متناه من طرف. فإن كان غير متناه

من طرف، أمكن أن يفضل من بين الطرف الثاني جزء بالتوهم، فيؤخذ ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيئاً على حدة بانفراد شيئاً على حدة بانفراد شيئاً على حدة . ثم نطبق بين الطرفين المتناهين في التوهم. فلا يخلو: إما أن يكونا بحيث يمتدان معاً متطابقين في الامتداد، فيكون الزائد والناقص متساويين. وهذا عمال. وإما أن لا يمتد، بل يقصر عنه، فيكون متناهياً، والفضل أيضاً كان متناهياً. فيكون المجموع متناهياً. فالكل متناه. \_ وأما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف، فلا يبعد أن يفرض فيه مقطع، تتلاقى عليه الأجزاء ويكون طرفاً وجاية، ويكون المجموع في الأول. وبهذا يتأتى المحان على أن العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه، وأن ما لا نهاية، بهذا الوجه، هو الذي إذا وجد ففرض أنه يحتمل زيادة ونقصاناً، وجب أن يلزم ذلك عمال.

وأما إذا كانت الأجزاء لا تتناهى وليست معاً، وكانت في الماضي والمستقبل، فغير عمنع وجودها واحداً قبل آخر، أو بعده، لا معاً، أو كانت ذات عدد غير مترتب في الوضع، لا بالطبع، فلا مانع من وجوده معاً. ولا برهان على امتناعه؛ بل على وجوده برهان أنه المنان أما من القسم الأول، فإن الزمان قد ثبت أنه كذلك، والحركة كذلك، أي لا متناهيان.

وأما من القسم الثاني، فيثبت لنا ضرب من الملاتكة والشياطين لا نهاية لها في العدد، كما سيلوح لك الحال فيه ويشهي إلى القول بأن والعدد لا يتناهى، والحركات لا تتناهى، لكن من حيث والوجود بالقوة، لا القوة التي تخرج إلى الفعل، بل القوة بمعنى أن الأعداد يتأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها مزاد. ه.

ثم يعقد بعد ذلك فصلاً لإثبات وعدم إمكان وجود قرة غير متناهية بحسب الشدة، وفصلاً وفي عدم قبول القوة غير المتناهية، بحسب الملة للتجزي، والانقسام، ولا بالمرض، ويغتم بقصل رابع عن وعدم قبول القوة غير المتناسبة بحسب المعدة للانقسام والتجزيء، وينتهي إلى تقرير أنه وليس شيء من القوى غير المتناهية موجوداً في الجسم، ولا قوة جسمانية غير متناهية. ٤.

وواضع من كلام ابن سينا أنه إنما يلخص ما أورده أرسطو وذكرناه آنفاً، ولا يكاد يضيف شيئاً من عنده، اللهم إلا طريقة العرض.

وألمح الغزالي في وتهافت الفلاسفة، إلى مسألة اللامتناهي

عند الكلام عل إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم، لكن لا يمكن أن يستخرج من كلامه رأي واضبح في موضوع اللامتناهي.

لكتنا لا نجد عند أي متكلم أو فيلسوف إسلامي وصف الله بأنه ولا متناهه. وما يذكر عن المعتزلة من قولهم بأن الله ولا يوصف بأنه متناه (الاشعري: ومقالات الإسلامين، جدا ص ٢١٦، القاهرة سنة ١٩٥٠) ليس معناه أن والله لا متناه بل هو مجرد صفة سلبية تنفي وصف الله بالمتناهي، لكن لا تصفه ايجاباً بأنه لا متناه.

أما في العصر الحديث في أوربا فنجد أولًا جوردانويرونو يقرر أن الكون لا متناه، وأنه يتحول باستمرار من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى، والحياة لا متناهبة ولا تنفد أبدأ. والمكان لا متناه، شانه شان الزمان، ولاتناهيهما يتناسب مع لا نهاية الله، والله في داخل العالم وفي خارجه على السواء، وهو العلة المحايشة للكون وفي الوقت نفسه عبال عبلي الكون علوًّا لا متناهبًا وبالجملة ، فإن الكون عنده لا متناه ويشمل ما لا حصر له من العوالم وهو لا يفترق جوهرياً عن الله ، لأنه لا يوجد في نفس الوقت موجودان لا متناهيان . إنما الكون والله بعيدان لا متناهيان عن حقيقة واحدة وبسبب رأيه هذافى لانهائية الكون حكم عليه ديوان التفتيش البابوي بالاعدام ، فأعدم في ساحة الأزهار في روما في فبراير سنة ١٦٠٠ في نفس المكان الذي أقيم فيه تمثاله القائم حاليا هناك وجاء من بعده ديكارت فدافع عن فكرة لا تناهي الكون وأكدّ أنها ينبغي ألّا تدينها الكنيــة ، بل على العكس عليها أن تأخذ بها ، لأن القول بأن الكون ، الذي خلقه الله ، لا متناه ، يؤذن بأن قدرة الله لا متناهبة ، وفي هذا تمجيد لقدرة الله. وأكثر من هذا، يستخدم ديكارت وجود تصور اللامتناهي في ذهن الانسان دليلًا لاثبات وجود الله، إذ لا يمكن الانسان، وهو موجود متناه، أن يكون لديه تصور اللامتناهي إلَّا إذا كان موجود لا متناه قد أودع في ذهنه هذا التصور.

ومن بعده جاء اسيبنوزا فقرر أنه لا پوجد إلا جوهر واحد ( الله أو الطبيعة ). وتبعاً لذلك فإن هذا الجوهر يجب أن يكون لا متناهياً سواء في ماهيته وفي عددصفاته إن الله لا لا أن يكون لا متناهياً في ماهيته، لانه لو كان متناهياً لكان في وسعنا افتراض وجود شيء آخر يحله، وفي هذه الحالة لن يكون الحقيقة الوحيدة كذلك يجب أن تكون صفاته لا

متناهبة ، لأنه لما كانت ماهبته لا متناهبة ، فلا بد من وجود ما لا نهاية له من الطرق التي بها يمكن تصوره يقول اسبينوزا: و أنا أتصور الله على أنه موجود لا متناه مطلقاً ، أعنى جوهراً يتصف بما لا نهاية له من الصفات التي تعبّر كل واحدة منها عن ماهية سرمدية ولا متناهية ٤. إن الله ـ عنده ـ لا متناه على نحو لا متناه ، ولانهائية الصفات اللامتناهية تمنم من أن تحد الصفات لانهائية الله الله لا متناه بالفعل، وبحكم تعريفه ، أو و بحكم لانهائية التمتع بالوجود ، per infinitam essendi fruitionem وأجزاؤه لآنهائية أيضاً ومن المحال تصوره قابلًا للقسمة والقياس ومؤلفاً من أجزاء متناهبة وهو لا يتميز من لانهائية الزمان ولانهائية المكان إن لانهائية المكان تعبر عن الماهية اللامتناهية للجوهر الإلمي بطريق مباشر ، ولانهائية الزمان تعبر عن التوالي السرمدي في الماهبة الإلهية ولكل صفة أحوال modes لا متناهية ولا شيء خارج لانهائية الله ، حتى إن كل فردية ليست إلاً عنصراً في سلسلة من التغيرات ولا توجد بوصفها شيئاً متناهياً عرضياً واللامتناهي ، وهو علَّة ذاته ، يعرف بذاته ، أي هو المعقول إلى أقصى درجة

اما ليبتس فيقرر أن لانهائية النفس هي لانهائية الله يقول الكون وأحسن العوالم الممكنة يعكس لانهائية الله يقول ليبتس: وإنني أقول باللامتناهي بالفعل إلى درجة أنني بدلاً من أقر بأن الطبيعة تفزع منه كها يقال بشكل عامي متبذل، فإني أوكد أن الطبيعة تكشف عنه في كل مكان بحيث يتجل كمال خالقها على نحو أظهر وأسطع و (رسالة إلى Gebhardt نشرة Gebhardt رقم ٦). ويمضي ليبتس من هذا ليقرر أنه ولا يوجد جزء من المادة ليس منقسها بالفعل ، ولا أقول بالقوة فقط ؛ وتبعاً لذلك فإن أقل جزء يجب أن يعد عالماً مليتاً بالا نهاية له من المخلوقات المختلفة وكل موجود يعكس بطريقته الخاصة به د اللامتناهي والله يعرف هذه الانمكاسات اللامتناهية للامتناهي والله يعرف هذه الانمكاسات اللامتناهية للامتناهي والله يعرف هذه

فإذا انتقلنا إلى كنت ، وجدناه يتناول تصور اللامتناهي في عرضه لنقائض العقل، فيقرر ان الأشياء الموجودة في المكان والزمان ليست معطاة في مقدار متناه ولا في مقدار لا متناه ، إنما هي ظواهر تتقدم إلى ما هو لا متناه وغير محدود. ولهذا لا توجد بداية في الزمان ، ولا نهاية وحد في المكان ، ولا جزء أخير لا يقبل استمرار التجزئة إن اللامتناهي أكبر من كل عدد » (تعليق رقم 2001). واللامتناهي ليس تصوراً

1896, n. éd. Berlin, 1962.

- A. Darbon: Une doctrine de l'infini, Paris, 1951.

- Descartes: Méditation, III; Principes, 1.

- A. Farrer: Finite and infinite, Westminster, 1943.

- Martin Heidegger: Sein und Zeit; Kant und das Prolem der Metaphysik.

- Kant: Kritik der reinen Vernunft.

- A. Koyré: Du monde clos à L'universinfini, tr. Paris, 1962.

- G.W. Leibniz: Monadologie, 1714.

- E. Lévinas: Totalité et infini, La Haye, 1961.

- R. Mondolfo: L'Infinito nel peusiero dei Greci, Firenze, 1934.

-B.Spinoza Ethiquea 1677; Lettre & L. Meyer, 20.4. 1669.

- St. Thomas d'aquin: Summa Theologica, I<sup>a</sup>, q.7.

# اللامتناهي الرياضي

ظهرت فكرة اللامتناهي في الرياضيات في وقت مبكر، وذلك عند الفيثاغوريين، إذ اكتشفوا ما يعرف بنظرية فيثاغورس القائلة بأن المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الأخرين فإذا فرض أن الضلعين متساويان وأن طول كل منها ( اسم أو ١ م مثلا ) فإن طول الوتر هو ٧٧٠ وهو علد لا نهائي

وفي القرن السابع عشر أقرّ الرياضيون بوجود أعداد لا متناهية ، وسلاسل لا متناهية لها خصائص تختلف عن خصائص الأعداد المتناهية فمن خصائص الأعداد اللامتناهية والسلاسل اللامتناهية

1 - أنها لا تزيد بالاضافة أو التضعيف ، ولا تنقص بالطرح أو القسمة فلو استطعنا أن نكتب في صف واحد كل الأعداد 1 ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ، وفي صف ثان نكتب كل الأعداد الزوجية ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٨ ، ١٠ . . ، فإن عدد الأعداد في الصفين واحد هو نفسه ، مع أن الصف الثاني نتج عن أخذ المدد اللامتناهي من الأعداد الزوجية \_ أخذه من السلسلة اللامتناهية المؤلفة من كل الأعداد وظاهر أن الكل ليس أكبر من جزئه لكن ملكة وأكبر ع هنا مشتركة ليس أكبر من جزئه لكن ملكة وأكبر ع هنا مشتركة

عدداً موضوعياً لمقدار في علاقة مع مقدار آخر ، بل هو ذاتياً زيادة لمقدار فوق كل ما هو معطى لنا، وإن كان غير مُلْرَك من كل عقل » ( رقم 1913 ) » إن اللامتناهي لا يعطى أبداً ، بل فقط شرط امكان التقدم إلى غير نهاية أو إلى غير حد » ( رقم ٥٩٩٣ ) . ووعظم العالم بوصفه ظاهرة ليس لا متناهياً ، لكن التقدم فيه يستمر إلى غير نهاية » ( ٥٩٠٣ ) .

والدبالكتيك عند هبجل يقتضى منه الإقرار بوجود اللامتناهي بالفعل ، في مقابل المتناهي بالفعل. ويميّز هيجل بين عدة ضروب من اللامتناهي اللامتناهي الرياضي ، السلامتناهي في المِظْم السلامتناهي السذاتي، اللامتناهي الموضوعي ، اللامتناهي الأيجابي وفي رأيه أن هذا الأخير هو وحده اللامتناهي الحقيقي ذلك لأن اللامتناهي الرياضي واللامتناهي في العظم كليهما ليس و نفيا للنفيء واللامتناهي الذاق واللامتناهي الموضوعي ليسا كأفيين بنفسها ، وإنما يتكاملان إذا اتحدا بواسطة العقل ومن هنا يميّز هيجل بين و اللامتناهي الفاسد ۽ و و اللامتناهي الحقيقي ٤. الأول هو مجرد نفي النهاية أو الحد أما الثاني أو اللامتناهي الحقيقي ، فهو الفكرة المطلقة أو و المطلق ؛ إنه تعيين ايجابي للمتناهى فالروح لامتناه حقيقي إن اللامتناهي الفاسد هو القابل للزيادة باستمرار، بينها اللامتناهي الحقيقي كامل تام لا يقبل أي مزيد ، إنه كامل في ذاته ويقوم في ذاته والروح المطلقة تتجلى فيها هو نهائي بحيث يمكن أن يقال إن الروح المطلقة هي ﴿ اللامتناهي في المتناهى ٤. لكن تجليها في المتناهي لا يحول بينها وبين أن تظل كما هي في ماهيتها، أي لا متناهية. والايجاب الكامل للامتناهي يتحقق حين يمتص العقل لحظات المجرد والعيني ، الكل والجزئي ولهذا يقول هيجل في كتاب و المنطق ، إن اللامتناهي الحقيقي ينبثق فقط حين يغوص اللامتناهي المجرد للذهن في الإيجابي والمطلق وكذلك حين يغوص معه اللامتناهي العيني للعقل

وأخيراً بجيء هيدجر فينكر أن يكون ها هنا لا متناه في الوجود

مراجع

- Aristote: physique, II

- M. Blanchot: L'entretien infini, Paris, 1970.

- J. Cohn: Geschichte des unendlichkeitsproblem,

ففي كلا الصفين مقدار الاعداد واحد ، ومع ذلك فإن الصف السفل ناتج عن أخذ كل الأعداد الزوجية ـ ومقدارها لا متناه ـ من الصف الأعل

أما خاصية الاستقراء الموجودة في الأعداد المتناهية ، ولكنها غير موجودة في الأعداد اللامتناهية ، فمعناها أن الخاصية وراثية من عدد إلى العدد الذي يليه ابتداة من المصفر . لكن خاصية الاستقرائية هذه لا توجد في الاعداد اللامتناهية ، لأن أول الاعداد اللانهائية ليس له سلف مباشر ، لأنه لا يوجد شيء اسمه أكبر عدد متناه ، سيكون التالي له هو العدد اللامتناهي ولهذا فإن الانتقال خطوة من عدد إلى التالي له لا يمكن أن يصل إلى عدد لا متناه

### مراجع

- Bolzano: Paradoxien des Unendlichen, Leipzig, 1851
- Georg Cantor: «Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre», in Mathematische Annalen, vol. 46 (1895), pp. 481-512, vol. 49 (1897), pp. 207-248.
- Paul Kohen: "The Independence of the Continuum Hyponthesis" Pts. I and II, in Proceedings of the National academy of Sciences, vol. 50 (1963), pp. 1143-1148, vol. 56 (1964)p. 105- 110.
- Richard Dedekind: Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig, 1872. Was sind und was Sollen die Zahllen? Braunschweig, 1888
- Bertrand Russell: Our knowledge of the external World.

## لامنيه

#### Felicité de Lamennais

مفكر كاثوليكي فرنسي ، وكاتب ديني حار الأسلوب. ولد في سان مالو (في اقليم بريتاني شمالي فرنسا) في ١٩ يونيو سنة ١٧٨٢، وتوفي بباريس في ٧ فبراير سنة ١٨٥٤

وكان لاضطراب الحياة العامة في شبابه \_ فترة الثورة الفرنسية وعصر نابليون \_ ما زاد من حدة مزاجه المشبوب

هامضة ، ومعناها هنا هو : الاحتواء على عدد من الحدود أكبر ١٤ ويهذا المعنى يمكن الكل أن يكون مساوياً لجزئه دون أن يكون ثم تناقض

لا ـ أن بعض السلاسل اللامتناهية لها نهاية من جهة ،
 مثلاً : سلسلة اللحظات الماضية تنتهي في اللحظة الحاضرة ،
 أو عدد النقط اللانهائي في خط متناه

وقد جاه جيورج كانتور Georg Cantor في سنة ١٨٨٧ - ١٨٨٨ ليبين أن هناك عدداً لا متناهباً من الأعداد اللانهائية المختلفة ، وليبين أن من الممكن أن تُطبُّق عليها فكرة و الأكبر ، و و الأقل ، ، وفي بعض الأحوال لا يمكن هذا التطبيق وينشأ عن ذلك مشاكل جديدة فمثلاً عدد النقط الرياضية واحد هو نفسه في خط طويل مثلها هو في خط قصير . لكن و أكبر ، و و و أقل ، لهما معنى رياضي بحت ، ولا ينطويان على أي تصور هندسي

والصعوبات التي أثارها الفلاسفة ، منذ أيام زينون الايلي ، حول الأعداد اللامتناهية تنشأ . في نظر الرياضين . من كوننا نريد أن نطبق خواص الأعداد النهائية على الأعداد اللهائية

ويقرر برترند رسل (ومعرفتنا بالعالم الخارجي و مه ١٩٤ وما يتلوها ، لندن سنة ١٩٦٩) أن ثم اعتبارين عل أساسها تميز الأعداد اللامتناهية من الأعداد المتناهية الأول هو أن الأعداد اللانهائية لها خاصية يسميها باسم والانعكاس reflexiveness بينها الاعداد النهائية ليست لها هذه الخاصة

والثاني هو أن للأعداد المتناهية خاصية و الاستقرائية ، inductiveness ، وهي خاصية لا توجد في الأعداد اللامتناهية

والعدد يقال إنه يتصف بصفة الانعكاسية ، إذاكان لا يزيد كلماأضفنا العدد ١ (أو غيره ) إليه ومعنى هذا أنه يمكن اضافة أي عدد متناه إلى عدد انعكاسي دون أن يزيد في مقداره وتبعاً لهذه الحناصية ، فإنه يمكن اضافة أي عدد متناه من الأشياء أو طرحها من العدد اللامتناهي فلا يزيد هذا المعدد اللامتناهي ولا ينقص. ويسوق رسل على ذلك المثل الذي أوردناه منذ قليل وهو:

1, 7, 7, 3, 0, 7, 2, 7, A, ·1 ٠٠٠ لات

بطبعه وكان أخوه الأكبر، جان Jean ، ذا نزعة دينية حادة فأفكر كلاهما في إحياء الكاثوليكية كوسيلة لتجديد المجتمع فبعد أن أعاد نابليون الكنيسة الكاثوليكية ـ وكانت الثورة الفرنسية قد دمرتها ـ قام الاخوان بوضع برنامج ضخم للاصلاح الديني والاجتماعي ، عرضاه في كتاب بعنوان و تأملات في حال الكنيسة في فرنسا خلال القرن الثامن عشر، وفي وضعها الحالي .. وفي أوج الصراع بين نابليون والبابوية حول سلطة البابا في تعيين كبار رجال الدين في فرنسا ، أصدرا كتاباً بعنوان و تقاليد الكنيسة فيها يتعلق بتعيين الأساقفة ، (سنة ١٨١٤ )، وفيه هاجما النزعة الجاليكانية -Gallicanisme أي الدعوة إلى إعطاء الحكام في فرنسا سلطة تعيين الأساقفة ، ودعوا إلى النزعة الأولترامونتانية ultramonta nisme الداعية إلى جمل هذه السلطة في يد البابا وحده وفي هذا الكتاب دعوا إلى ثلاثة أمور سيادة كنيسة روما في تعيين الأساقفة في فرنسا ، عصمة البابا في أمور العقيدة الكاثوليكية ، سلطة المنقول في شؤون الدين وفي الوقت نفسه لم يعطيا البابا أي حق في الأمور الدنيوية (السياسية، وغيرها).

ثم أصدر لامنيه وحده كتاباً عنوانه و بحث في عدم الاكتراث في أمور الدين ، ( في ٤ مجلدات ، باريس ١٨١٧ - ١٨٢٧ ) لقي نجاحاً كبيراً في الأوساط الكاثوليكية ، وأعلن رضاه عنه البابا ليو الثاني عشر في هذا الكتاب يقرر أن للعقائد تأثيراً قوياً في سعادة المجتمع ، وللعقائد الدينية بخاصة أهمية كبرى في هذا المجال ولهذا لا يحق لأحد أن يكون غير مكترث أو عايداً في النزاعات الدينية ، لأن الحياد عن عجز عن التمييز بين الدين الصحيح والبدع في الحياة ، أو عن عبر جهل وافتقار إلى الجذفي الأهداف ، أو عن كسل وتواني ولما كان الانسان لا يستطيع أن يعتقد في فكرتين متعارضتين، فلا توجد غير حقيقة دينية واحدة، ولسان حال واحد يعبر عنها، ومنقول واحد يمغظها على مدى التاريخ.

ودعا لامنيه إلى سلطة المنقول الديني ولعقل الانسانية العام ، وهاجم العقل الفردي وأحكام الفرد والمنقبول الديني تبل الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، والعناصر الموجودة في الأديان الوثنية ، وعنده أن الفكر الإخلاقي للإنسانية كلها قبل المسيحية قد مهد لقيام المسيحية قد مهد لقيام المسيحية التي هي في نظره تتويج

لمجموع المنقول الديني فالوحى ليس قطعاً ، بل إتمام وإكمال إن الحقيقة أو اليقين ، تكتسب بالعقل المشترك للجنس البشري ولهذا يجب على المرء أن يمزج أراءه بآراء اخوانه من بني الانسان وأن يجد حلًّا لمشاكله في الايمان ، والسلطة الدينية ، والادراك العام أما الثقة بعقل الفرد فهو جنون وإذا تساءل المرء من أين تحيء سلطة العقل العام ؟ فالجواب أنها تأتي من الله ، والله أودَّعها في الكنيسة ، والكنيسة تعبّر عن نفسها بلسان البابا! لكن هذا الغلو في تمجيد سلطة البابا أن بنيجة عكسية فقد أثار حفيظة الملكية ف فرنسا وكبار رجال الدين المشايعين للملكية والداعين إلى الجاليكانية ورأى البابا ما تؤدي إليه هذه الحماسة المفرطة من متاعب مع الملكية في فرنسا فأصدر البابا نفسه ـ وبه کان یستظهر لامنیه \_ رسالة بابویة بعنوان Mirari vos ادانت الغلو في الاولتوا مونتانية ،وبالتالي أدانت لامنيه ، وإن لم تذكره بالاسم ، بدعوى ان هذا الغلو يؤدي إلى احداث شفاق بين البابا والدولة الفرنسية وفي الوقت نفسه أدانت هذه الرسالة البابوية حرية الضمير والرأي لأنها تؤدي إلى حرية الخطأ ودهش لامنيه لهذه الإدانة ، لكنه أذعن لها وهو يكتم غيظه -

وكان قد هاجم الجاليكانية في كتاب آخر أصدره سنة ١٨٢٩ بعنوان د في تقدم الثورة والحرب ضد الكنيسة ،، وفيه دعا إلى التوفيق بين الكاثوليكية واللبرالية السياسية

وبعد قيام ثورة يوليو في فرنــا سنة ١٨٣٠ التي جاءت بلوي فيليب إلى الحكم،أسس لامنيه مجلة تدعى والمستقبل ، L'avenir ، وعاونه في اصدارها هنري لأكوردير Lacordaire وشارل دي مونتالمبير Montalembert اللذان سيصبحان من كبار الخطباء الدينيين في فرنسا ، كما عاونه بعض الكتاب الكاثوليك الأحرار المتحمسين وقد دعا في هذه المجلة هو ومعاونوه هؤلاء إلى المباديء الديمقراطية في السياسة ، وإلى الفصل بين الكنيسة والدولة فأثار ذلك قلق الملك لوي فيليب كما أثار حفيظة رجال الكنيــة الفرنسية ، ولم يحظ برضا البابوية رغم دعوتهم إلى إبقاء السلطة للبابا في تعيين الأساقفة في فرنسا! وشعر البابا جريجوريوس السادس عشر بحرج موقف البابوية من هذا الاتجاه فتوقفت مجلة و المستقبل ، عن الظهور في نوفمبر سنة ١٨٣١؛ وأصدر البابا رسالته السابقة الذكر Mirari Vos فأعلن الكاثـوليك الأحرار من معاوني لامنيه خضوعهم وولاءهم ، بينها بلغت الحفيظة أشدِّها في نفس لامنيه الملتهبة ، لأن حلمه في الجمع

- L. Le Guillou: L'Evolution de la pensée religieuse de Lamennais. Paris, 1966.
- L. le Guillou: Lamennais. Paris, 1967.
- W. Gibson: The abbé de Lamennais and the Liberal catholic Movement in France London and New York, 1896.
- Paul Janet: La Philosophie de Lamennais, Paris, 1890.
   M. Mourre: Lamennais, ou L'hérésie des temps modérnes Paris, 1955.

### لانير

#### Jules Lagneau

### فيلسوف فرنسي

ولد في متس Metz في سنة ١٨٥١، وتوفي في باريس سنة ١٨٩٤. وتخرج في مدرسة المعلمين العليا بباريس ، وصار مدرساً في ليسه نانسي حيث كان من تلاميله موريس بارس Barrés الكاتب المشهور ، ثم في ليسبه ميشليه في نانت سنة ١٨٨٥ وألقى في ليسيه ميشليه ودروساًه (نشرت في سنة ١٨٩٥) لقيت نجاحاً ظاهراً عند تلاميله، وتتناول وجود الله. وأمسَّ، مع بول ديجاردان Desjardins في سنة ١٨٩٧ والاتحاد من أجل العمل الأخلاقي، وكتب أبحاثاً قليلة جمها بعض تلاميله ونشروها تحت عنوان: وكتابات Erits وظهرت سنة ١٩٧٤

كان لانيو ذا نزعة دينية وروحية عميقة ويعدّ من أوائل من أدخلوا في فرنسا فلسفة والقيم ، وأكدّ أن والقيمة ، العالمية التي يؤكدها الحقيقة الواقعية التي يؤكدها المفكر ».

يمدّد لانيو الفلسفة بأنها البحث عن الحقيقة الواقعة بواسطة التأمل أولاً ، ثم التحقيق الفعلي ثانيا يقول و إن الفلسفة هي التأمل المفضي إلى نبين عدم كفايتها وضرورة القيام بفعل مطلق يبدأ من الباطن ، ( و كتابات جول لانيو ، بند ٦)

والعقل عنده هو في المقام الأول العقل العمل عند كنت . وهو يقول في برنامج د الاتحاد من أجل العمل الأخلاقي »: « إننا لا نقصد من العقل مبدأ استقلال بين الكثلكة والحرية السياسية قد تبدّد

وانفجرت حفيظته في سنة ١٨٣٤ في كتاب صغير بعنوان و أقوال مؤمن على Paroles d'un croyant ، أحدث وياً هائلاً بسبب هجومه العنيف جداً على البابوية وعلى ملوك أوربا فادى ذلك بالبابا جريجوريوس السادس عشر إلى اصدار رسالة بابوية أخرى بعنوان Singulari nos ( وعنوان الرسائل البابوية ماخوذ دائماً من الكلمتين الأوليين في الرسائل ). فأدت هذه الرسالة إلى اعلان لامنيه انفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية

وفي كتابه ﴿ أقوال مؤمن ﴾ دعا إلى حرية الاجتماع وإلى الثقة بالله ، وإلى الأخوّة بين الناس

وأمضى لامنيه بقية عمره في الدفاع عن قضية الشعب عجاه السلطة ( السياسية والدينية على السواء )، والدفاع بقلمه الحار المتدفق وبأسلوبه الراثع المسبوب ، عن النظام الجمهوري كنظام سياسي ، وعن الاشتراكية كنظام اجتماعي اقتصادي وفي هذا المجال أصدر كتابين وكتاب الشعب » ( ١٨٣٨ )، و وفي العبودية الحديثة » ( ١٨٣٩).

وبعد قيام ثورة سنة ١٨٤٨ في فرنسا صار عضواً بارزاً في الجمعية التأسيسية ولكن الانقلاب الذي قام به لويس نابليون في ٢ ديسمبر سنة ١٨٥١ بلد آماله.

وتوفي في باريس في ٣٧ فبراير سنة ١٨٥٤ وقد رفض التصالح مع الكنيسة ، ويوصية منه دفن في مقابر الصدقة

أما اسهامه في الفلسفة بخاصة فكتابه و مخطّط لفلسفة ، في عجلدات (سنة ١٨٤١). وقد بدأه باللاهوت ، وتلاه بعلم الانسان الفلسفي ، ثم بعلم الجمال ، وفلسفة العلوم وكان ينوي إتمامه ببحث في الفلسفة الاجتماعية لكن ليس في هذه المجلدات الأربعة فلسفة خاصة أو أصالة

## مراجع

- R. Bréhat: Lamennais ou le Prophéte Féli. Paris, 1966
- R. Derré: Lamennais, ses amis et le mouvement des idées à l'époque romantique. Paris, 1962
- F. Duine: Lamennais, sa vie, ses idées, sesouvrages. Paris, 1922.

وكبرياء ، ورجوع على الفات ، بل مبدأ نظام واتحاد وتضحية ونطلق اسم والعقل ؛ على القدرة على الخروج عن الذات لتوكيد قانون أعلى يجد الانسان في داخله فكرته ، وفي خارجه انعكاسه فقط ، قانون لا يصنعه هو لكنه يستطيع فهمه ، ويستطيع أن يفهم كل شي، بشرط قبوله والخضوع له » (الكتاب المذكور ، ص١٩٠).

وهذا الطابع العمل الأخلاقي يسود تصوره لوجود الله ، ويشيد بكنت لأنه أدرك ذلك يقول : وإن عظمة كنت هي في أنه انتزع مسألة وجود الله بعيداً عن التفكير الخالص ، وفي أنه بين أن العمل وحده هو الذي يستطيع الإجابة عنها ء ( و وجود الله ، ص ٨ ) ويقول أيضاً : ه إن ما اكتشفه كنت وقدره يظل حقاً . لكن ليس من الخيانة لمدأ كنت أن نحاول جعل برهانه مباشراً اكثر ، إن لم يكن أدق ، وعيب برهان كنت \_ في نظر لانيو - وهو أنه جعل من وجود وعيب برهان كنت \_ في نظر لانيو - وهو أنه جعل من وجود الله واقعة ينبغي الوصول إليها خارجاً عن الفكر بواسطة اعتقاد لا يُقدَّم على أنه لحظة ودرجة طبعية للعمل الذي به اعتقاد لا يُقدَّم على أنه لحظة ودرجة طبعية للعمل الذي به الفكر يضع الله في داخله ء ( وجود الله ، ص ٢٩).

إن الله ، عند لانيو، هو المبدأ المشترك للنظام النظري والنظام العملي الأخلاقي ، للمعرفة والفعل والاعتقاد بالله هو العمل وفقاً للأخلاق د إن الايقان بحقيقة الله لا يمكن أن ينشأ إلا عن العمل الذي به نحقق الله فينا ، وإخضاع طبيعتنا الفردية لطبيعتنا الكلية » ( « وجود الله » ص ٢٣).

ولكي يكون العمل حقاً وصدقاً فيجب أن يقوم على الحب يقول لانيو: و أن نفعل بالسمو فوق الذات هذا هو الحب إذ من المستحيل أن يفعل المره بغير هدف لكن الفعل الذي لا يهدف إلى أي غرض محسوس - غرض نفعي مثل السعادة - هو ليس فعلاً حقاً وبعبارة أخرى إن الممل الحقيقي هو فعل الحب إننا لا نفعل حقاً إلاّ حين نحب ونحن لا نستطيع أن نحب إلاّ بشرط أن نبرد لانفسنا هذا الفعل نفسه ، أي أن نعزو قيمة مطلقة إلى الوجود الذي هو موضوعه إن الحب لا يسير إلاّ إلى الكمال » ( و وجود الذي عص ٨ وما يتلوها).

#### لتريه

Emile Littré فيلسوف وضعي ، ولغوي فرنسي وصاحب أعظم

معجم للغة الفرنسية

ولد في باريس في أول فبراير سنة ١٨٠١، وتوفي في باريس في ٢ يونيو ١٨٨١

تعلم في ليسيه لوي لوجران ثم تعلم بعد ذلك اللغتين الانجليزية والألمانية ودرس فقه اللغة السنسكريتية وأدبها، وابتداء من سنة ١٨٣٥ اصبح يكتب بانتظام في جريفة عا National وصار رئيس تحرير لها فترة من الوقت. وفي سنة ١٨٣٩ أصدر المجلد الأول من نشرته لمؤلفات ابقراط الطبية ، وقد أتمها في سنة ١٨٦٩. واختبر في سنة ١٨٣٩ كامئية المؤلسة ، وبدأ في سنة ١٨٦٩ كتابة مؤلفه العظيم الخالد : و معجم اللغة الفرنسية ، الذي يعد حتى الآن أعظم معجم للغة الفرنسية ومن أعظم المعاجم اللغوية في سائر اللغات وفي إبان ثورة سنة ١٨٤٨ المناصرين حماسة له ، كتب عدة مقالات نشرت بعد ذلك في سنة ١٨٥٦ تحت عنوان : د المحافظة ، والشورة ، والوضعية ،

وبعد أن أتم نشرته لمؤلفات بقراط وبلنيوس ، انصرف انصرافاً كلياً لاتمام معجمه وفي سنة ١٨٦٣ رشع ليكون عضواً في الاكاديمية الفرنسية ، فتصدى له أسقف أورليان ، منسنيور دوبانلو Dupanloup وحمل على لتربه باعتبار هذا الأخير ملحداً وكان دوبانلو ذا نفوذ قوي في عهد الامبراطورية الشالثة فلما سقطت هذه الامبراطورية غداة حرب السبعين ، اختبر لتربه في ديسمبر سنة ١٨٧١ عضواً في الاكاديمية الفرنسية ، وهو في الواقع قد خدم اللغة الفرنسية بما لم تستطع هذه الاكاديمية أن تخدمها به منذ انشائها !

وقد أتم لتريه معجمه العظيم هذا في سنة ١٨٧٣ ولا يزال يطبع حتى الآن بوصفه أعظم كنز لغوي للغة الفرنسية

## آراؤه

كان لتربه من أخلص المتحمدين لأوجيست كونت وهو يقول عن نفسه وحينها ظهرت لي الفلسفة الوضعية ، كنت قبل ذلك قد تخلصت من كل لاهوت ومن كل ميتافيزيقا: واستسلمت مع الأسف، لهلمه الحالة السلبية لكن كتاب (وعاضرات في الفلسفة الوضعية) تأليف السيد كونت حرّلني تحويلاً ). لقد كان يبحث عن وجهة نظر

هكذا كتب لتريه في بحث له بعنوان و تحليل عقلي مبرهن لكتاب و محاضرات في الفلسفة الوضعية و (سنة ١٨٤٥). وقد تلاه ببحث آخر بعنوان وتطبيق الفلسفة الموضعية على حكم الجماعات وعلى الأزمة الحالية و (١٨٤٩) وثلث عليها ببحث عن و المحافظة ، والثورة ، والوضعية و (سنة ١٨٩٧). وفي هذين البحثين الأخيرين حاول أن يطبق المذهب الوضعي على السياسة والحياة الاجتماعية ويستخلص النتائج الاجتماعية للوضعية

لكن وقعت القطيعة بين لتريه وكونت في سنة ١٨٦٧ ومع ذلك ظل لتريه مخلصاً للوضعية ، وكتب في سنة ١٨٦٧ كتابه الرئيسي في الفلسفة الوضعية بمنوان و أوجيست كونت والفلسفة الوضعية »، وفي مقدمته يقرر أن من اخلاص التلميذ لاستانه أن ينقده وهو في هذا الكتاب يعرض الفلسفة الوضعية عند كونت عرضاً واضحاً جيد التقسيم ، وفي الوقت نفسه يبين حدود كونت وأخطاءه وفي سنة ١٨٦٣ كتب مقدمة للطبعة الثانية من كتاب كونت : وعاضرات في الفلسفة الوضعية » (سنة ١٨٦٣) وعنون علم المقدمة بالعنوان البالغ الدلالة التالي ومقدمة بقلم تلميذ في تلميذ لكونت

وفي سنة ١٨٦٦ كتب دفاعاً عن كونت ضد مقال كتبه جون استيورت مل بعنوان . و أوجيست كونت والوضعية).

وفي سنة ١٨٦٧ أنشأ د مجلة الفلسفة الوضعية ، وفيها كتب مقالات عن كونت ، جمعها بعد ذلك في كتابه د العلم من وجهة النظر الفلسفية ، (سنة ١٨٧٣).

وهكذا ظل لتربه غلصاً للفلسفة الوضعية حتى إنه صرّح في أخريات حياته قائلًا ولقد أعانتني الفلسفة الوضعية منذ ثلاثين عاماً ، وزودتني بمثل أعلى وبالتمطش لما هو أفضل ، وينظرة في التاريخ وباهتمام بالانسان وهي بهذا صانتني عن أن أكون بجرد مُفكِر سلبي وكانت رفيقي المخلص إبان عنتي الأخيرة ، وهو يشير إلى الإلام التي قاساها من المرض

لكن ماذا أخذ التلميذ (لتربه) على أستاذه (كونت)؟.

لقد أخذ عليه أنه و انحرف و عن حقيقة الوضعية ووقع في أخطاء في حق روح الوضعية وجوهرها ، وأن كتابي كونت و مذهب الفلسفة الوضعية و و التركيب الذاتي Synthése و مذهب الفلسفة الوضعية و عاضرات في الفلسفة الوضعية و الذي يرى فيه لتربه انجيل الوضعية الصحيحة

ذلك أن لتريه ، كها قال مرتينو P. Martino في الفصل الذي كتبه عن و الأدب في عهد الأمبراطورية الثانية ، في كتاب و الأدب الفرنسي ، (الذي أشرف عليه Bédier بحسد المرس سنة ١٩٤٨ - سنة ١٩٤٩ ) يجسد الوضعية المحضة ، فلسفياً وسياسياً ؛ ودافع بنبالة عن قضية كان من شان أهواء الأستاذ (كونت) أن تجعلها عقيدة نحلة صغية ».

## ونلخص فيها يل مآخذ لتريه على كونت

١ ـ لتربه يأخذ على كونت أولاً ربطه بين الدين وبين المقيدة الأخلاقية لحب الانسانية ويقرر أن كونت لم يذكر و الدين و في أي موضع من كتابه و محاضرات ، فيا باله بعد سنة ١٨٤٥ يربط بين الدين وبين و السلطة الروحية ، التي يرى إقامتها لتحقيق حب الانسانية ١٤ إن لتربه يرى في هذا خيانة للمنهج الوضعى.

لا ـ وياخذعل كونت ثانياً المنهج الذاتي الذي بدأ يبشر
 به ، وهو منهج يتناق تماماً مع المنهج الموضوعي الذي عرضه
 في و محاضرات ... إن المنهج الذاتي لا يحفل بالوقائع ،
 ومادام كذلك فلا ضابط يضبطه إنه بهذا يخضع العقل للقلب .

٣ ـ ويأخذ عليه ثالثاً أنه يجعل من و الأخلاق ، علماً
 سابعاً ، فهذا يخالف المنهج الوضعي .

كذلك هاجم لتريه بعض المفكرين المعاصرين النازعين نزعة وضعية، ولأنه يعتقد أنهم توسعوا في الوضعية فطبقوها على أهدافهم هم الخاصة ، ومن هؤلاء رينان، وبرتلو Berthelot واسينسر، وخصوصاً أنصار المادية إنه يرى أن من الحطأ الفاحش الخلط بين الوضعية والمادية ذلك أن المادية مذهب مينافيزيقي يتجاوز حدود الملاحظة ، وذلك حين يقرّر أن كل الظواهر ترجع إلى و جوهر و مادي. ويؤكد لتريه أن الوضعية و ترفض كل الفروض ، سواء منها المادية او الروحية ، وتدمغها بأنها فروض عابئة لا طائل تحتها و. ذلك

الكوميديات هي والعالم الشاب ، التي مثلت في سنة ١٧٤٨ وطبعت في سنة ١٧٥٤؛ وتلاهما بكوميديما بعنوان واليهود ، وذلك في سنة ١٧٥٩ مجموعة من القصائد الاهاجي بعنوان والمهائد « الإهاجي بعنوان والمهائد « المهائدة « Kleinigkeiten .

وارتحل إلى برلين في نوفمبر سنة ١٧٤٨، وسافر إلى Wittenberg في عام ١٧٥١ / ١٧٥٢ للحصول على درجة الماجسير. واشتغل بالتحرير في وجريدة برلين الممتازة ، فكتب عدة مقالات نقدية أذاعت شهرته بوصفه ناقداً فنياً وفي سنة ١٧٥٤ بدأ في نشر و المكتبة المسرحية ، وفي سنة ١٧٥٥ أثم المسرحية الماساوية والأنسة ساره سميسون ».

وفي المدة من ١٧٥٩ إلى ١٧٦٥ أسس، بالتعاون مع M. Mendelssohn, F. Nicolai ورسائل تتعلق بأدبنا ، وفيها كتب لسنج حن جونشد والمسرح الغرنسي الكلاسيكي وأشاد لأول مرة في ألمانيا ، بأهمية شيكسبير كنموذج يحتذى في المسرح الألماني (راجع خصوصاً الرسالة رقم ١٧).

وعاد لسنج في خريف سنة ١٧٥٥ إلى لـــِــك، ورافق أحد التجار في رحلة في مايو سنة ١٧٥٦، لكنه اضطر إلى قطمها وهو في أمستردام بسبب اندلاع الحرب فعاد إلى ليتسك، مثقلًا بالديون وفي حالة تعسة

ثم سافر إلى برلين في مايو سنة ١٧٥٨ وفي سنة ١٧٥٩ نشر دخرافاته ٥ ( في ٣ مجلدات ، تتضمن أيضاً بحثاً في نظرية الخرافة بوصفها نوعاً أدبياً ).

وعين سكرتيراً عند الجنرال تاوتسين Tauentzien في برسلاو في الفترة ما بين ١٧٦٠ إلى ١٧٦٥ بمرتب جيد ، مكته من التفرغ لنشاطه الأدبي وكانت الثمرة الأولى لهذه الفترة مسرحية كوميدية بعنوان دمناً قون برنهلم ، -Minna von Bar (أنهاها سنة ١٧٦٣ ). وموضوعها مستخلص من حادث وقع إبان حرب السنوات السبع ، وهي غوذج للكوميديا البورجوازية الألمانية

وفي سنة ١٧٦٦ نشر بحثاً نقدياً بعنوان و لاؤ وكون أو في حاود الرسم والشعر ». وفيه ميّز بين الشعر بوصفه فن التوالي الزماني وبين الفنون التشكيليـة بوصفها فن المميّة المكانية أن كلا الغريقين ـ المادي والروحي ـ يقرر تقريرات عن منطقة لا يمكن أن تصل إليها المعرفة ، وهذا ـ كها يقول ـ هو الخطأ المميز لكل مينافيزيقا.

#### مؤلفاته الفلسفية

- De la philosophie positive, 1845.
- Conservation, révolution et positivisme, 2e éd. 1879.
- Auguste Comte et la philosophie positive, 2<sup>e</sup> éd. 1864.
- «Préface d'un disciple», in A. Comte: Cours de philosophie positive, t. I, 1864.
- La Science au point de vue philosophique, 1874.
- «La philosophie positive: M. Auguste Comte et M.J.
   Stuart Mill», in Revuedes deux mondes, 1864, pp. 829-66.

### مراجع

- C. A. Sainte Beuve: «M. Littré», in Nouveaus Lundis, t. V, 1866.
- E. Scherer: «Emile Littré», in Etudes sur la littérature contemporaine, 1. VII, 1882.
- E. Caro «Emile Littré» in Revue des deux mondes, 1
   Avril 1882, pp. 516 sqq, et 1 Mai 1882, pp. 5 sqq.

## لسنج

### Gotthold Ephraim Lessing

ناقد أدبي وشاعر وفيلسوف ألمان

ولد في Kamenz (Lausitz) في ١٧٢٩/١/٢٢ وتوفي في Braunschweig في ١٧٨١/٢/١٥ وكان أبوه قسيساً. وتعلم أولاً ، وخصوصاً اللغات القديمة ، في مدرسة الأمراء المسماة سان أفرا St. Afra في مدينة Meissen . ودخل جامعة ليسبك لدراسة الطب في سنة ١٧٤٦، ثم في ربيع سنة ١٧٤٨ درس اللاهوت والفلسفة وبدأ في نظم الشعر وهو في مطلع الشباب

واكتسب الشهرة لأول مرة بتأليف كوميديات تأثر فيها يهلوتس Plautus وتيرانس Terence المؤلفين اللاتينيين المشهورين ؛ لكنه صاغها بأسلوب عصر التنوير وأولى هذه

وعاد إلى برلبن في سنة ١٧٦٥ كنه ما لبث ، لسوء أحواله المالية ، أن لبى دعوة من هامبورج ليكون مسشاراً مسرحياً وللمسرح الوطني الألماني ؛ الذي أنشى، حديثاً في هامبورج وقد جمع نقده للمسرحيات المعروضة في هذا المسرح في كتاب بعنوان د مسرح هامبورج ، ( في بجلدين ، سنة ١٧٦٧ ـ ١٧٦٩ ) وفي ماهية الماساة والكوميديا ، هذا الكتاب عرض أيضاً اراءه في ماهية الماساة والكوميديا ، وأهمية الشاعر ؛ وبجد مسرح شكبير في مقابل المسرح الفرنسي الكلاسيكي

وحقق نظرياته المسرحية في مسرحية مأساوية بعنوان و امليا جالوتي و (سنة ١٧٧٣) .

وفي أبريل سنة ۱۷۷۰ شغل وظيفة أمين مكتبة في Wolfenbüttel ونشر كتاباً بعنوان و شذرات لمجهول ،، وهو من تأليف صديقه H. S. Reimarus فأوقعه ذلك في مشاكل دينية ، ومجادلات خصوصاً مع رئيس قساوسة هامبورج واسمه Gocze ، فكتب لسنج احدى عشرة رسالة ضد جيسه هذا ، ظهرت في سنة ۱۷۷۸ تحت عنوان

والهمته وفاة زوجته ـ بعد سبع سنوات من الزواج بها ـ مسرحية شعرية بعنوان و ناثان الحكيم ، Nathan der نشرها في سنة ١٧٧٩، وفيها يمجّد الانسانية.

وفي سنة ۱۷۸۰ نشر كتابه و تربية النوع الإنساني ،، وفيه تأثر باسيينوزا، ويتألف من مائة قضية

## آراؤه الفلسفية

ويهمنا هنا ما يتعلق بآرائه الفلسفية والدينية

المخطوط على أنها شذرات وجدها في غطوطات مكتبة قولفبوتل لمؤلف مجهول، وذلك في مجموعة عنوانها وأبحاث في التاريخ والأدب على المختوة عنوانها und Literatur فأثارت الشذرة الأخيرة وهي أهم هذه الشذرات عاصفة من الجدال مع قسيس في هامبورج يدعى Johann Melchior Goeze بالدين الطبيعي، ويتشكك في الوحي والأديان المتزلة وكان اعتراضه على المسيحية يقوم على أساس أن الكتاب المقدس يجب أن يكون معصوماً من الخطأ؛ لكنه وجد فيه أحطاة؛

ويبدو أن ليبتس في جداله مع جيسه كان يشارك ريارس هذا الرأي وزاد عليه بأن راح يبحث في صحّة الأناجيل ، وأدلى برأيه فيها في بحث بعنوان و فرض جديد يتعلق بمؤلفي الأناجيل باعتبارهم مجرد مؤرخين بشريين ، كتبه من سنة ١٧٧٧ ونشر بعد وفاة لسنج ، وذلك في سنة ١٧٨٨ ضمن و مؤلفات لسنج اللاهوتية Theolgische Nachlass ،

ولكن دوق براونشقيج منعسه من الاستمرار في المجادلات اللاهوتية ، فعبر عن رأيه في المسرحية المشاراليها و ناثان الحكيم ، Nathan der Weise ( سنة ١٧٧٩ )، وفيها دافع عن عدم الاهتمام بالدين ، على أساس أن المهم ليس التسليم بعقائد ، بل الاخلاص ، والمحبة الأخوية ، والتسامح ذلك أن لسنج كان يعتقد ، شأنه شأن أصحاب نزعة التنوير بعامة ، أن جوهر المسيحية إنما يقوم في المحبة الاخوية وفي الأخلاق

وفي كتابه و تربية النوع الإنساني و (برلين سنة 174 ) يقرر أن دور العقيدة الدينية في عملية التاريخ دور نسبي في طريق تقدم الانسانية إلى النضوج. الانسانية ، في نظره، تمرّ خلال ثلاث مراحل للتربية الأولى تتمثل في العهد القديم و من الكتاب المقدّس ففيه نرى التطور التدريجي من عبادة ألوهية عملية وأبوية إلى عبادة الله الواحد ، والانتقال من الأخلاق القائمة على الثواب والعقاب في هذه الحياة الدنيا إلى عقيدة خلود الروح ، التي من أجل تعلّمها ورّحل و الشعب العبراني إلى بابل .. والمرحلة الثانية هي تلك التي علم فيها المسيح مذهب الثواب الأبدي للصلاح بدلاً من الثواب المباشر ، و « العهد الجديد و هو الكتاب بدلاً من الثواب المباشر ، و « العهد الجديد و هو الكتاب

#### لكان

### Jacques Lacan

عالم نفسي من دعاة التحليل النفسي البنياوي.

ولد في باريس في ١٣ أبريل سنة ١٩٠١ تخرج في كلبة الطب بجامعة باريس ، وصار في سنة ١٩٣٢ رئيس عيادة في كلية الطب بجامعة باريس وفي سنة ١٩٣٦ صار طبيباً في مستشفيات الأمراض النفسية وفي سنة ١٩٤٩ قدم بحثاً في مؤتمر زيورخ عمّا يسمى باسم « مرحلة المرآة »، وخلاصته أن الطغل يشعر بصورته بين الشهر السادس والشهر الثامن عشر من عمره ، وكان قد عرض مجملًا لرأيه هذا في المؤتمر الرابع عشر للتحليل النفسي الذي انعقد في مارينباد سنة ١٩٣٦ وعينٌ في سنة ١٩٥٣ استاذاً في مستشفى سانت آن للأم اض العقلية في باريس واتهم بأنه خان مبادى، فرويد ، فطرد من الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى لكنه زعم أنه إنما يدعو إلى و العودة إلى فرويد ،، كما يفهمه هو ويراه أنه فرويد الحقيقي ! وفي سنة ١٩٦٣ كان مكلَّفاً بإلقاء محاضرات في المدرسة العملية للدراسات العليا (القائمة في مبنى كلبة الأداب ـ السوربون). وفي سنة ١٩٦٤ بدأ سلسلة دروس Seminaire في مدرسة المعلمين العليا (شارع أولم في بارىس).

وكان قد أنشأ و جمعية فرويد ۽ سنة ١٩٦٤ لكنه قوّر حلّها في ١٠ يناير سنة ١٩٨٠

وتوفي في ٩ سبتمبر سنة ١٩٨١ في باريس نتيجة دُمَّل في البطن ، بعد أن جاوز الثمانين بقليل

كان لكان شخصية مثيرة للجدال ، خصوصاً وأنه كان على اتصال بالسرياليين منذ سنة ١٩٣٧ ( دالي الرسّام ، والوار الشاعر)؛ كها أنه لمع في الستينات بوصفه أحد مؤسسي المنزعة البنياوية ، خصوصا ما يتعلق منها باللغة لأنه كان يرى أن و اللاشعور يتركب مثل اللغة ، عما يسمح باستعمال علم اللسانيات من أجل تحليل اللاشعور ه.

كان لكان يرى أن التحليل النفسي مستقل تماماً عن البيولوجيا ، وأن التحليل النفسي لا يتخذ معناه الحقيقي إلا باستبعاد كل اشارة بيولوجية ومن أجل هذا كان يرى أنه لا داعي لاشتراط الحصول على دبلوم في الطب من أجل القيام بالتحليل النفسى وبالغ في هذا الانجاه إلى درجة أنه قال إن

المدرسي لهذه المرحلة \_ وقبل بزوغ المرحلة الثالثة بجب أن تتحول الحقائق المنزلة إلى حقائق عقلية يقول لسنج وسيأتي وقت الذروة حين لا يكون الإنسان في حاجة إلى أن يستمد دوافعه للسلوك من المستقبل ، مهما يكن عقله مقتماً لان مثوبات اعتباطية مرتبطة به ، لم يقصد بها إلا من أجل اجتذاب وتقوية انتباهه الشارد ، وذلك من أجل أن يدرك مثوباته الباطنة الأفضل ولا بد أن يجيء هذا الزمان ، زمان الانجيل الخالد الجديد ، الذي وعدنا به من قبل في الكتب الأولية للعهد الجديد ، (القضية ٥٨ وما يتلوها).

وتناول لسنج موضوع أسفار و الكتاب المقدس ، وخصوصاً أسفار و العهد الجديد ، والأناجيل منها على وجه التخصيص ، وكان بذلك رائداً لحركة النقد المتعلق بالأناجيل لقد كان لسنج أول من لفت الانتباه إلى الفارق الجوهري بين الأناجيل الثلاثة الأولى (متى ، مرقص ، لوقا) وبين الانجيل الرابع (يوحنا)، وذلك في بحث له بعنوان و فرض جديد يتعلق بمؤلفي الأناجيل ، (مجموع مؤلفاته ، جراه).

### نشرات مؤلفاته

- Sämmtliche Schriften, éd. K. Lachmann, 13 Bde, Berlin, 1825- 28
- Gesammelte Werke, éd. Lachmann und Muncker, 23 Bde, Stuttgart 1886- 1923.
- Gesammelte Werke, 6 Bde, Leipzig, 1912.
- Lessingsgesummelte Werke, ed. Paul Rilla, 10 Bde, Berlin 1954- 58.

### مراجع

- K. Aner: Die Theologie der Lessingzeit. Halle, 1929.
- Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, 1932.
- Henry Chadwick: Lessing's Theological Writings. Pald Alto California, 1956.
  - H.W.C. Scwarz: Lessing als Theologe. Halle, 1854.
- Hans Leisegang: Lessings Weltanschauung, 1931.
- G. Fittbogen: Lessings Religion, 1923.
- F.J. Schneider: Lessing und die monistiache Weltanschauung, 1929.

تكوين المحلّل النفسي ينبغي أن يتم بالأحرى بواسطة العلوم المجردة التي تبحث في التبادل بين الناس أعني علم اللغة ، وعلم المنطق ومن هنا هاجمه خصومه بدعوى أنه جرّ التحليل النفسي إلى الأدب واللغة والمنطق وأبعده عن الطب والبيولوجيا ، وأنه لم يهتم بالناحية العلاجية في التحليل النفسي يتعارض النفسي وواضح أن هذا المعنى في التحليل النفسي يتعارض تماماً مع اتجاه فرويد وذهب لكان ، وهو الولوع بالإثارة ، إلى حد القول بأن المحلّل النفسي هو في المقام الأول شاعر!

ومؤلفات لكان قليلة ، وغالبيتها مقالات ودروس وقد جمعت مقالاته تحت عنوان ﴿ كتابات ، Ecrits سنة ١٩٦٦ (باريس ، عند الناشر Le Seuil ) ، ونشرت دروسه بالعنوانات التالية

١ ـ و المعاني الأربعة الأساسية في التحليل النفسي ١
 ( سنة ١٩٧٣ )

٣ ـ و الأنا في نظرية فرويد وصناعة التحليل النفسي ٥
 ( سنة ١٩٧٨ )

Les Psychoses \_ ۳ ) لا الم

## لمبرت

#### Johann Heinrich Lambert

رياضي وفزيائي وفلكي وفيلسوف ألماني وسويسري وكان غزير الانتاج جداً

ولد في ٣٦ أغسطس سنة ١٧٣٨ في مدينة مسولهاوزن ( الألزاس )، وتوفي في برلين في ٢٥ سبتمبر سنة ١٧٧٧

وكان أبوه خياطاً وقد تولى لمبرت تعليم نفسه بنفسه ، وفي وقت باكر بدأ أبحاثاً في الهندسة والفلك بواسطة آلات ركبها هو بنفسه

وصار كاتب حسابات في مدينة مونبليار Montbéliard في مصانع الحديد بها ؛ ثم صار سكرتيراً للأستاذ ايزلن . J. R. في مصانع الحديد بها ؛ ثم صار سكرتيراً للأستاذ ايزلن ، وهو الذي أوصى به فيها بعد ليكون مربياً خصيصاً لأسرة الكونت فون سالس A. von Salis في خور سالس (في شرقي سويسرة ) في سنة ١٧٤٨ وكانت تملك مكتبة عامرة مما مكن

لمبرت من زيادة تعليم نفسه بنفسه وأفاد من الأسفار التي قام بها طوال عامين في أوربا بصحبة تلاميذه من أبناء هذه الأسرة. وفي سنة ١٧٥٩ ترك هذه الأسرة وأقام في اوجزبورج (لمانيا ) ثم بعد ذلك أقام في منشن (ميونخ) وإرلنجن ، وخور ، وليتسك لفترات قصيرة وفي سنة ١٧٦٤ سافر إلى برلين ، حيث لقي رعاية كبيرة من الامبراطور فويدرش الكبير . وفي سنة ١٧٧٤ صار رئيساً لتحرير مجلة Ephemeris التي كانت تصدر في برلين .

وقد برع في تطبيق الرياضيات على المسائل العملية وكان أول بحث نشره سنة ١٧٥٥ عن نظرية الحرارة ؛ وتلا ذلك بنشر أبحاث في الرياضة البحتة، ومدارات المذنبات ، وصنع الحرائط ونظرية الضوء

وفي سنة ١٧٦٤ عين عضواً في اكاديمية برلين، وفي سنة ١٧٦٥ مستشاراً للمساحة \_ Ava واستمر في هذا المنصب حتى وفاته في ٧٧ سبتمبر سنة ١٧٧٧ في برلين

وأشهر مؤلفاته العلمية كتابان Pyrometrie ( ۱۷۷۹ ) و Photometria (سنة ۱۷۹۰).

أما في الفلسفة فأهم كتبه كتاب ه الأورغانون الجديد ه Neues Organon في جزأين (سنة ١٧٦٤) وهو كتاب في المنطق والاحتمال ومبادىء العلم

وبوصفه فيلسوفاً يعد أهم عمثل المذهب العقل في المانيا بعد ليبننس وڤولف وقبل كنت وبينه وبين كنت مراسلات مهمة

وفي كتابه و الأورغانون الجديد، يَيْز بين المنهج التحليلي والمنهج التركيبي بوضوح وتفصيل. وحاول ايضاح العلاقة بين المعرفة القبلية والمعرفة البعدية وواصل أبحاث لينتس في المنطق الرمزي. وقام بأبحاث رائدة في ميدان المندسة غير الاقليدية

وفي علم الفلك أبدع نظرية سميت باسمه تتعلق بحساب مسارات المذّبات ووضع فروضاً عن بناء العالم ، نشرها بعنوان ورسائل في علم الكون تتعلق بنظام بناء العالم ه ( سنة ١٧٦١ ).

كيا أسهم في علم الخرائط اسهاماً مهياً ، وكذلك في قياس الحرارة العالية - Logische und philosophische abhandlungen, 2 Bde, Berlin 1782.

ورسائل في المنطق والفلسفة، ورسائل في معيار الحقيقة».

- Abhandlungen von Criterium Veritatis. Berlin, 1915.
- Ueber die Methode, die Metaphysik, Theologie und Moral richtiger zu beweisen. Berlin, 1918.

دفي منهج ومبتافيزيقا ولاهوت البرهنة الصحيحة،

#### مراجع

- O. Baentsch: J. H. Lambert und seine Stellung zu Kant Tübingen, 1902.
- D. Huber: J. H. Lambert nach seinem Leben und Wirken. Basel. 1829.
- K. Krienelke: J.H. Lamberts Philosophie der Mathematik. Berlin, 1909.
- Johann Lipsius: J.H. Lambert. München, 1881.
- R. Zimmermann: Lambert der vorgänger Kants.
   Wien, 1879.
- M. Steck: Bibliographia Lambertiana, 1943.

لوثر (مارتن)

#### **Martin** Luther

مصلح ديني مسيحي شهسير، ومؤسس المسقعب البروتستنق.

ولد في اسليبن Eisleben (في نواحي هله Halle في نواحي هله المسليب بشمالي المانيا) في العاشر من نوفمبر سنة ١٤٨٦، وفي نفس البلدة توفى في ١٨ فبراير سنة ١٥٤٦ وكان أبوه عامل مناجم. وتعلم في مندارس مجند بورج Eisenach

وفي سنة ١٥٠١ دخل جامعة ارفورت Erfurt وحصل على الإجازة الجامعية في سنة ١٥٠٥

ويقول عن نفسه في وأحاديث المائدة، إن قسوة أبويه عليه حملاه على دخول الدير الأوغسطيني في ارفورت سنة ١٥٠٨

وفي سنة ١٥٠٧ رُسِم قسيساً. وفي سنة ١٥٠٨ قمام بتدريس الفلسفة في جامعة فتبرج Wittenberg، فتولى شرح وأهم من هذا أبحاثه في قياس قوة الضوء ، وذلك في كتابه Photometria ).

أما كتابه ، الأورغانون الجديد ، أو أفكار حول البحث العلمي وتحديد الحق وتمييزه من الخطأ والمظهر ، ( في علدين ، لبتسك ، سنة ١٧٦٤) فكان محاولة لإصلاح منطق قولف وفيه تأثر كثيراً بمنون المنطق التي صنفها أف هوفمن وكروسيوس C.F. Crusius، وتوسع مثلها في ميدان المنطق حتى جعله يشمل مسائل في علم النفس وعلم المناهج وفي القسم الأخير من هذا الكتاب يبحث في المظاهر ، ويقدم نظرية عن المعرفة التجريبية والمعرفة الاجتماعية وساق قواعد للتمييزيين المظهر الزائف ( أو الذاتي ) من المظهر الحقيقي ( أو الموضوعي )، وقال إن الأخير ينشأ من الإدراك الحسي الصحيح لعالم الظواهر

وفي كتابه داساس الارشينكتونك Architektonik أونظرية العناصر البسيطة والاولية في المعرفة الفلسفية والرياضية وفي مجلدين، ريجا، سنة ١٧٧١) اقترح اصلاحاً للمبتافيزيقا عن طريق تحليل مصادر وتكوين وغو التصورات الأساسية والبديهات في الميتافيزيقا والعلاقات القائمة بينها بعضها وبعض وكان يهدف إلى انقاذ الميتافيزيقا ضد هجمات المذهب الحسي والشك ومدارس الادراك العام والفلسفة الشعبية، وذلك بعرض الميتافيزيقا على أساس فكرة الظواهر وفي هذا الكتاب قام بمناقشة تفصيلية وتمييزات دقيقة بين المعاني البسيطة الشائعة والبديهات والعلاقات المتابدات الاولية التي تعالج في كتب الميتافيزيقا التقليدية وكان لمفنه التحليلات الدقيقة تأثير واضع في توجيه كنت إلى نقد العقل المحض. وقد اعترف كنت في مراسلاته مع لمبرت بما الكتاب و الأورغانون الجديد ، من تأثير عميق في توجيه أفكاره

## أهم مؤلفاته الفلسفية

- Newes Organon, oder Gedanken über die Erforschung und Bezichung des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrtum und Schain 2 Bde. Leipzig. 1764.

  والأورغانون الجديد. . .
- Anlage zur Architektonik, oder Theorie des Einfachen und Ersten inderphilosophischen und mathematischen Erkenntnis, 2 Bde, Riga, 1771.

وأساس الأرشيتكتونك

كتاب والأخلاق إلى نيقوماخوس، لأرسطو، واستمر في ذلك عامي ١٥٠٨ ـ ١٥٠٩ وقد شعر بأن هذه المهمة كانت شاقة علمه! كما يبدو بما كتبه إلى صديقه يوهانس براون Johannes القسيس في ايزناخ، إذ يقول: وإذا أردت أن تعلم كيف حالي، فاعلم أنني في حال طبية بفضل الله: لكن كلف حالي، فاعلم أنني في حال طبية بفضل الله: لكن الدراسة صعبة شاقة خصوصاً دراسة الفلسفة، وكان بودي أن أستبدل بها، منذ البداية، دراسة اللاهوت، أعني اللاهوت الذي يبحث عن بذرة الجوزة، ولباب حبّة القمح ونخاع العظام، (والرسائل، ١٤).

وفي هذه العبارة يعبر لوثر عن تبرَّمه بفلسفة ارسطو، ذلك أنه كان من أتباع مذهب أوكام Occam، وكان اللاهوتيون في عصره ينقسمون إلى توماويين، وألبرتين (أتباع البرتس الكبير)، واسكوتيين (أتباع دون اسكوت). ونجده ينعت أوكام بأنه أستأذه الروحي فيقول: وكان أستاذي أوكام أحسن المجادلين، لكنه لم يملك موهبة الكلام الرشيق، (وأحاديث المائدة، جـ٣، برقم ٢٥١٤). لكنه في حواشيه على كتاب والأقوال، لبطرس اللومباردي يتجاوز مذهب الاسمين؛ وقد كنبها في عامى ١٥٠٩، ١٥٠٠.

وفي سنة ١٥١١ سافر إلى روماً، وهذه الرحلة هي التي غيرت مجرى حياته. ولما عاد منها بدأت سيرته مصلحاً للدين المسيحى. لقد كان البابا في أشد الحاجة إلى المال. ولم يجد سبيلًا للحصول عليه إلا عن طريق إصدار وبيم صكوك الغفران؛ أي الصكوك التي تشتري بها مغفرة الله للذَّنوب التي ارتكبها المذنبون والخطاة . وكان يطلب إلى الناس شراؤها ليغفر الله ذنوب أقربائهم أو من يشاؤون بمن يعذَّبون في المطهر بسبب ما اجترحوا في الدنيا من ذنوب. وكان يشرف عل هذه والتجارة، راهب دومنيكي يدعى يوحنا تنسل Johann Tetzel (حوالي ١٤١٥ ـ ١٥١٩) وذلك في سنة ١٥١٦، فراح يروج لها بدعاوة ظاهرة أثارت ثائرة مارتن لوتر، فأصدر لوتر بياناً يحتوي على خس وعشرين قضية ضد صكوك الغفران. ولصق هذا البيان على باب كنيسة فتنبرج Wittenberg في يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٥١٧ . فسافر تتسل إلى فرنكفورت ـ على نهر الأودر، وهناك ردّ على قضايا لوتر الخمس والعشرين ببيان مضاد فند فيه بيان لوتر، وأحرق بيان لوتر علناً. فانتقم الطلاب في فتنبرج بأن أحرقوا بيان تتسل.

وفي سنة ١٥١٨ انضم ملانكتون Melanchton إلى لوتر.

وتدخل البابا، ليو العاشر Leo X في النزاع فاستدعى لوتر إلى روما في سنة 101۸ لاستجوابه في أمر قضاياه تلك. فتدخلت الجامعة كها تدخل ناخب سكسونيا، وأخفقت المفاوضات التي أجراها الكردينال كاجتان Cajetan وملتس Miltitz.

ثم جرت مناظرة بين الك Eck ومارتن لوتر في ليهدك سنة ١٠١٩ حول سلطة البابا. وصار لوتر بهاجم البابوية ككل، أي كنظام مسيحي. ودخل حلبة الصراع كل من ارزمس والرش فون هوتن Hutten.

وفي سنة ١٥٧٠ نشر لوتر نداءه الشهير الموجه إلى والنبلاء المسيحيين في ألمانياء وتلاه برسالة عنوانها: وفي الأسر البابلي للكنيسة، وفي كليهها هاجم المذهب النظري لكنيسة روما. فأصدر البابا ليو العاشر مرسوماً ضد لوتر، يحتوي على إحدى وأربعين قضية. لكن لوتر أحرق المرسوم علناً أمام جمع حاشد من العلماء والطلاب والأهالي في مدينة فتنسرج Wittenberg

وامتد الهيجان إلى سائر أنحاء ألمانيا. فدعا الأمبراطور كارل الخامس (شارلكان) إلى عقد مجمع Diet في مدينة قورمس Worms في سنة ١٥٣١ وأصدر المجمع قراراً بتدمير كتب لوتر، وأمر لوتر بالمثول أمام هذا المجمع، وصدر قرار بنفيه من سائر بلاد الأمبراطورية الألمانية. وبعد أن عاد لوثر من قورمس ألقي القبض عليه بإيعاز من ناخب سكونيا وأودع في قارتبورج Wartburg، وكان ذلك في الواقع لحمايته. وأثناء العام الذي قضاه في هذا الحجز، ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية ترجمة رابعة ستظل خير ترجم إلى هذه اللغة حتى الأن، وتعد من أوائل روائع النثر الألماني، كما قام أيضاً بتأليف عدة رسائل.

وفي سنة ١٥٣٦ لما قامت الاضطرابات الشديدة، أعيد لوتر إلى بلدته تتنبرج Wittenberg ، حيث أعلن سخطه على الثائرين، كها أعلن سخطه على الطغاة.

وفي نفس السنة ـ سنة ١٥٣٢ ـ كتب ردّه الحاد على هنري الثامن ـ ملك انجلتره حول الطقوس السبعة.

وفي تلك الأثناء بدأ الخلاف بدبّ بينه وبين ارزمس، حتى انفجر في سنة ١٥٢٥ لما أن أصدر أرزمس كتابه بعنوان: «في حرية الإرادة، فرد عليه لوثر بكتاب مناقض بعنوان: «في عبودية الإرادة».

وفي سنة ١٥٧٥ أيضاً تزوج لوتر من كترينا فون بورا Katharina von Bora وكانت إحدى الراهبات التسع اللواتي تركن حياة الرهبة. وكانت كاترينا (Cistercienne في دير المسترسيين Nimptschen في Nimptschen (بالقرب من Grimma) وانضمت إلى دعوة لوتر في سنة ١٥٧٣

وفي سنة ١٥٣٩ انعقد مؤتمر في ماربورج حضره لوتر ورجال الإصلاح الديني في سويسرة وعلى رأسهم اتسفنجلي ورجال الإصلاح الديني في سويسرة وعلى رأسهم اتسفنجلي واتسفنجلي حول مسألة الافخارستيا (أي تحول النبيذ والخبز في القداس إلى دم المسيح وجسده) فأصر لوثر على رأيه في الحضور الحقيقي الفعلي لدم المسيح وجسده في الافخارستيا، بينيا رأى اتسفنجلي أنه لا يوجد أي حضور علي أو جسدي سواء عن طريق التحول الجوهري consubstantiation أو لاختلاط الجوهري وهكذا لم يفلح هذان الاختلاط الجوهري consubstatiation. وهكذا لم يفلح هذان الاسلاح الديني، رغم اتفاقهها في كثير من الأمور الاخرى التي عرضها اتسفنجلي في القضايا السبح والستين.

وبلغت حركة الاصلاح الديني في ألمانيا التي قام بها لوثر أوجها بإصدار أمانة (أو اعتراف) أوجسبورج في سنة ١٥٣٠

وقد أمضى السنوات الباقية من عمره في زيارة الكنائس التي أخذت بحركة الإصلاح، وفي إلقاء المواعظ التي نشر الكثير منها، وفي لقاءاته مع عمل الكنائس الانجليزية التي انضمت إلى حركة الاصلاح الديني. وقد عقد في سنة ١٥٣٩ معناق أسمى Bucer مميثاق أسمى ولما أثيرت سنة ١٥٤٠ قضية تزوج فيليب فون مميثاق أحتنبرج ولما أثيرت سنة ١٥٤٠ قضية تزوج فيليب فون مكسة Philip von Hesse وملانختون، انهم لوتر بأنه ضالع فيها، أي بالفتوى بالسماح لفيليب بالزواج من امرأتين.

ومن بين رسائله الأخيرة رسالة حول والمجامع الدينية والكنائس، (سنة ١٥٣٩)، رسالة ضد ومجددي التعميد،، ورسالة عنيفة بعنوان: وبابوية روما أسّسها الشيطان،

وفي سنة ١٥٤٦ دعي لفض نزاع قام في بلده ايسليبن Eisleben وبعد أن أفلح في فض النزاع أصيب بنوبة برد ما لبث أن توفى في اثرها وذلك في ١٨ فبراير سنة ١٥٤٦

# آراؤه الفلسفية ١ ـ نظرته إلى اللاهوت:

كالتراقي المحادث المحادث

كانت تقاليد اللاهوت المسيحي منذ أنسلم هي أن اللاهوت هو والايمان الذي ينشد التعقل».

لكن لوتر وقف معارضاً لهذا الاتجاء الذي ساد العصور الوسطى من القرن الحادي عشر حتى السادس عشر. وقال هو إن اللاهوت ليس تعقلاً لمصدر العقيدة الايمانية، بل هو فعل، ونشاط عملي ينتسب إلى عبال الحياة العاطفية. وأكد أن اللاهوت لا يسعى إلى الفهم العقلي، بل إلى السلوك العاطفي الوجداني ابتغاء العمل والطاعة. ومن هنا قال زوس (.T. وجودني ابتغاء العمل والطاعة. ومن هنا قال زوس (.T. وجودي. والواقع أن لوتر عن طريق كيركجور ـ هو سلف التيار الوجودي في الفلسفة الحاضرة، و وفي هذا الحكم قدر كبير من المالغة من غير شك.

وكان لوتر أوكامي النزعة، لهذا كان من الطبيعي أن يتخذ موقف أوكام من العلاقة بين الفلسفة واللاهوت، ومفاده أن كليها ينفصل عن الأخر، لأن ملكة المعرفة في اللاهوت هي الإيمان، بينها ملكة المعرفة في الفلسفة هي المعقل. وقد زاد لوثر على هذا أن ميدان كليها مختلف أيضاً، لأن ميدان المعقل هو العالم المرثي المحسوس، هو هذه الدنيا هو عالم الكون والفساد، الذي فيه كل شيء فان. ووظيفة العقل هي أن يكون الوسيلة التي يتوجه بها الإنسان في هذه الدنيا، التي هي المكان الطبيعي للفلسفة. أما ميدان اللاهوت فهو الحقائق الإلمية والسماوية، السرمدية، الروحية. وهي حقائق نحن إنما نعرفها عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، عن طريق كلام الله، وندركها بواسطة الإيمان وتجارب الإيمان.

ولوتر إذن لا ينكر الفلسفة ولا مهمة المقل - كها زعم بعض المتسرعين في عرضهم لمذهب لوتر - بل انه قال عن العقل إنهشيء حسن جداً وإنه إلمي (راجع رسالة: وجدل حول الإنسانية و تحت رقم ٩، القضية رقم ١). وفقط إساءة استعمال المقل وتجاوزه حدود طاقته هو الأمر السيىء. وهذا إلما يحدث حين يترك مبدانه الخاص؛ ويخوض في أمور تنسب إلى ملكوت كلام الله. يقول لوتر: ويجب على الفلسفة أن تقنع بالبحث في المادة وفي الكيفيات الأولية والثانوية، وأن تقوم بالتمييز بين الأعراض والجوهر. أما عن العلل فإنها لا

تستطيع أن تعرف شيئاً يقينياً. فأن للفلسفة أن تتحدث عن العلل حديثاً صحيحاً، ببنيا الحقيقة الواقعية تفترض وجود الله والشيطان، وأولها يسمى الخالق والثاني يسمى أمير هذه الدنياء (وأحاديث المائدة، ٥: ١٧: ١٠ - ٣١ بأرقام ٢٢٧، ٥٢٧٠).

### ٢ ـ معرفة الله:

ويرى لوتر أننا نعرف الله بالفطرة وذلك أن الناموس موجود في القلب بالطبم. ولو لم يكن الناموس الطبيعي منقوشاً في القلب بواسطة الله، لكان من الضروري أن نعظ طويلًا جداً قبل أن تتأثر الضمائر. ولا بد من القيام بالوعظ طوال مائة ألف سنة قبل أن يقبل الحمار أو الثور أو الفرس أو البقرة الإقرار بالناموس، على الرغم من أن لها آذانًا وعيوناً وقلوباً مثلها للإنسان. إنها تستطيع أن تسمعه، لكنه لا يقع أبدأ في قلبها. لماذا؟ وماذا ينقصها؟ إن نفسها لم تصنع ولم تخلق بحيث يمكن أن تنفذ فيها هذه الأمور. أما إذا ذكر الناموس لإنسان، فإنه يقول على الفور: نعم، هذا صحيح، أنا لا أستطيع انكار هذا. وما كان يمكن اقناعه جذه السرعة لو لم يكن من قبل مكتوباً في قلبه، وينتهي لوثر من هذا إلى توكيد أن الله يعرف بالفطرة، لقد جُبل الإنسان بحبث يمكن إيفاظه على المعرفة الطبيعية بوجود الله وبالأمور الإلهية. لكن الإنسان لا يستطيع بنفسه أن يسهم في هذا الايقاظ. والسبب في ذلك هو أن الخطيئة الأولى (الأصلية) قد أفسدته بحيث ان كل ما يفعله بنفسه لنجاته إنما يزيده ضلالًا ولهذا لا يوجد سبيل آخر للنجاة \_ في نظر لوتر \_ إلا بالانجيل وبالمشاركة في يسوع المسيح .

#### ٣ ـ الله:

ولوتر يتصور الله كها تصوره القديس أوغسطين والنزعة الاوغسطينية بعامة طوال العصور الوسطى الاوربية، أعني أن والله هو الخير الذي يفيض بذاته وهو نفس التصور الذي نجده من قبل عند أفلوطين، الذي قال إن الخير الكامل يفيض عنه الخير كها يصدر الشعاع عن الشمس.

## ٤ \_ اللطف الإلمي:

وهذ يفضي بنا إلى نقطة مهمة في مذهب لوتر هي مسألة اللطف الإلهي. وهو يؤكد في هذه المسألة مجانية اللطف الإلهي، بمعنى أن الله يفيض بلطفه على من يشاء دون اعتبار

لأي مبرر. إنه يهب اللطف لمن يشاء، براً كان أو عاصياً، بريناً كان أو عاصياً، بريناً كان أو مليناً بالخطايا. وهو بهذا يخالف أساتذته الأكاديمين الذين كانوا يسرون أن اللطف الإلهي مرتبط بما يسمونه الاستحقاق المناسب، merite de Convenance استناداً منهم إلى مبدأ العدل. فموقفهم شبيه بموقف المعتزلة، بينا كان مذهب لوثر أقرب إلى مذهب الأشعرية في الإسلام.

والحجة التي يسوقها لوتر ها هنا مقنعة. فهو يقول: أي لطف هذا الذي يكون مجرد جزاء عن عمل؟ إن اللطف هبة مجانبة، والهبة تتناقض تماماً مع فكرة الجزاء، لأنها لن تكون هبة، بل ثمناً مدفوعاً عن عمل.

ثم إن العلاقة بين الله والإنسان ـ هكذا يتابع لوثر حجاجه ـ هي علاقة حرة تماماً من كل التزام من جانب الله نحو الإنسان. فالله ليس ملزماً بمجازاة أي فعل يفعله الإنسان. ولهذا يجب أن يكون فضله grâce حراً من كل التزام أو جزاء.

ثم إن الانجيل يدعو إلى مجازاة الشرّ بالخير. فبالأحرى والأولى ان يفعل الله ذلك، فيجازي الشرّ والخطيئة والذنوب بالخير والإحسان والمغفرة. (راجع «مؤلفاته، Werke جـ ٩ ص ٢٦٩).

## ه ـ لا وسيط بين ـ الله والإنسان:

ويعزو لوثر كل قوة وكل علة إلى الله، الذي هو العلة الأولى. ولهذا لا يعزو إلى العلل الثانية إلا دوراً ثانوياً تماماً. وقد استخلص التثانج اللاهوتية العملية، لهذه الفكرة. ومن أهم النتائج العملية التي استخلصها من هذا المذهب هو وجوب اسقاط كل توسط بين الإنسان وبين الله، أي إلغاء دور القسيس في التوسط بين الله والإنسان، وبالتالي إلغاء نظام البابوية الذي يقوم على رأس هؤلاء الوسطاء. وقد سار في هذا الاتجاه شوطاً طويلاً، حتى نعت بابوية روما بأنها من صنع الشيطان.

ومن نتائج هذا المبدأ أيضاً القول بأن الإيمان هبة من الله، وليس نتيجة عمل الإنسان. فالانسان لا يقترب من المسيح أو من الله بالعقل أو بقوته. بل إنها مهمة الروح القدس وحدها أن تقرب الإنسان من المسيح وأن تقرب المسيح من الإنسان. وإذا قدّر للإنسان النجاة، فهذا بفضل الروح القدس وحدها، وإذا هلك، فإنما ذلك بسبب مقاومة

الكتاب المقدس عن النص اليوناني اللذي نشره ارزمس (الطبعة الثانية).

## مراجع

- Boisset (Jean): Erasme et Luther: libre ou ser farbitre? Paris, P.U.F., 1962
- Febvre (Lucien): Un destin, Martin Luther, 4e éd. Paris, P.U.F., 1964.
- Greiner (Albert): Martin Luther, ou l'homme de la grâce. Paris, Plon, 1966.

Hägglund (Bengt): Theologie und Philosophie bei Luther. Lund, Gleerup, 1955.

- Hunzinger (A.W.): Lutherstudien. Leipzig, 1966.
- Kuhn (Felix): Luther, sa vie et son œuvre, 3 volumes, Paris 1884.
- Link (Wilhelm): Das Ringen Luthers um die Freiheit der Theologie von der philosophie, 2. Aufl. München, 1955.
- Süss (Théobald): Luther. Paris, P.U.F., 1969.
- Vignaux (Paul): Luther, Commentateur des sentences Paris, Vrin, 1934.

لوتسه

#### Hermann Lotze

## فيلسوف مثالي ألماني

ولد في ١٨١٧/٥/٣١ في باوتسن Bautzen. وفرَس الطب والفلسفة في جامعة ليتسك؛ وحصل على الدكتوراه في كلا العلمين: الطب، والفلسفة. وفي سنة ١٨٤١ صار مدرساً للطب في جامعة ليتسك، ثم مدرساً للفلسفة بعد ذلك في نفس الجامعة. وفي أثناء عمله في ليبتسك أصدر كتاباً صغيراً عن دعلم ما بعد الطبيعة، Metaphysik (سنة صغيراً عن دعلم ما بعد الطبيعة، Logik (سنة ١٨٤١).

وفي سنة ١٨٤٤ خلف يوهان فريندرش هربرت المحالط المتاذأ للفلسفة في جامعة جيتنجن Göttingen ؛ واستمر هناك حتى سنة ١٨٨١ حينها دعي أستاذاً في جامعة برلين؛ لكنه

الإنسان العنيدة لقبول فضل الله ولطفه ونعمته. وليس ثم درجات لتبرير الإنسان أمام الله، إن التبرير كامل، مها يكن من ضعف الإيمان.

## ٢ - القضاء والقدر وعدم حرية الإرادة:

ويلح لوتر في توكيد القضاء السابق والقدر وفي إنكار حرية الإرادة الإنسانية، وقد رأينا كيف أنه رد عل كتاب أرزمس وفي حرية الإرادة، بكتاب مضاد عنوانه وفي استعباد الإرادة،. وهو يرى أن القضاء السابق وانعدام حرية الإرادة عقيدة أساسية يجب أن توضع ملحقاً للمقيدة في المسيح.

### نشرة مؤلفاته

النشرة الكاملة لمؤلفات مارتن لوتر هي المعروفة بنشرة فيمار، وقد بدأت في الظهور ابتداء من سنة ١٨٨٣ ولا تزال تظهر حتى اليوم، ومن المقرر لها أن تصدر في حوالى ماثة محلد، وعنوانيا:

### D. Martin Luthers Werke, Gesammtausgabe

وتشتمل على رسائله Briefe وعلى وأحاديث المائدة، Tischreden وأولى مؤلفات لوثر هي حواشيه على وكتاب الأقوال، لبطرس اللومباردي، وعلى بعض مؤلفات القديس أوغطين.

ومنذ أن عين أستاذاً في جامعة ثنبرج Wittenberg في سنة ١٥١٧ أخذ في تفسير بعض أسفار والعهد الجديده من الكتاب المقدس، وظل يقوم بهذا التفسير حتى آخر حياته، ونذكر منه تفسيره لرسائل القديس بولس الثلاث الآتية: الرسائة إلى أهل غلاطية، والرسالة إلى العبرانيين. كذلك قام بتفسير بعض أسفار والعهد القديم، ونخص بالذكر تفسيره وللمزامير، ولاسفار موسى الخمسة، ولبعض أسفار الأنياء.

كذلك بشمل نشاطه المجادلات التي خاص فيها، ثم المواعظ التي القاها. وتحتوي النشرة الكاملة المذكورة على قدر كبر من المجادلات (المجلد التاسع والثلاثون، الجزآن الأول والثان)، وعلى المواعظ التي نشرها لوتر إبان حياته.

أما نشاطه مترجاً للكتاب المقدس فعظيم. وقد هدف خصوصاً إلى الترجم بلغة أقرب ما تكون إلى لغة الشعب الألماني البسيطة الخالية من كل أصطلاح وتعقيد: وقد ترجم

- -Medicinsiche Psychologie oder Psychologie der Seele. Leipzig, 1852.
- Mikrokosmos. 3 Bde. Leipzig. 1856-64
- Die Geschichte der Aesthetik in Deutschland, München 1868.
- Logik- Leipzig. 1874.
- Metaphysik. Leipzig, 1879.

## مراجع

- C.R. Eduard von Hartmann: Lotze, philosophie Leipzig, 1888.
- Henry Jones: A critial Account of the Philosophy of Lotze, Glasgow, 1895.
- E.E. Thomas: Lotze, Theory of Reality, London,
- Max Wentscher: H. Lotzes Leben und Werke. Bd. 1, Heidelberg, 1913.

لوروا (ادوار)

## Edouard Le Roy

فيلسوف ورياضي فرنسي ولد في باريس سنة ١٨٧٠، ودرس العلوم الرياضية والفزيائية في مدرسة المعلمين العليا بباريس. وحصل على الاجريجاسيون في الرياضيات سنة ١٨٩٥، ثم حصل على الدكتوراه في الرياضيات سنة ١٨٩٨ وأصبح مدرساً للرياضيات في إحدى الليسيهات في باريس، ولكن نحت تأثير فلسفة برجسون بدأ يعنى بفلسفة العلم. وقد خلف برجسون في الكولج دي فرانس في سنة ١٩٤١ أستاذاً للفلسفة، وانتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية منة ١٩٤٥

أكبر مؤثر في فكر ادوار لوروا هو برجسون. والى جانب ذلك كان قوي الايمان بالمذهب الكاثوليكي وفي الوقت نفسه كان يحكم تخصصه رياضياً غذا اتجه إلى مشكلة العلاقة بين العلم الحديث والايمان الديني ، فجعلها همة الأول

توفى بالالتهاب الرثوي بعد وصوله إلى برلين بقليل في أول يوليو سنة ١٨٨٨.

سعى لوتسه إلى التوفيق بين المثالية الألمانية والعلوم المدقيقة. وقد هيأت له دراسته الطب أن يعنى بالبحث العلمي الدقيق. لكنه في الوقت نفسه اهتم باللغن والأدب، مما جعله يولي الشعور العاطفي دوراً أساسياً. ولهذا رأى ضرورة الجمع بين العلم والفن والفيمة: فلكل واحد من هذه الثلاثة دوره في تكوين الإنسان وتحقيق ذاته.

وقد رأى أن الوقائع العلمية يجب أن تكون الأساس في التفكير، وأما المتافيزيقا فدورها هو التحليل والإيضاح والتنظيم لهذه الوقائع. ومن ناحية أخرى ربط المتافيزيقا بالأخلاق، وجعل من مهمة المتافيزيقا البحث عن الخير الاسمى أو الخير النهائي.

وينبغي على كل مذهب ميتافيزيقي أن يظل مفتوحاً. غير قطعي، تماماً مثل العلوم الدقيقة.

وقد يتعارض هذا الموقف مع النزعة المثالبة التي هي النزعة الأساسية في فلسفة لوتسه. لهذا نجده يطامن حدة مثالبته. فهو ينكر أن يكون الفكر هو الواقع، كها ذهب إلى هذا هيجل؛ كها يضع إلى جانب العقل المنطقي: الشعور العاطفي. وينكر على العقل معرفة كل الواقع، وإنحاهو يعرف الأفكار فقط. والهوية بين الفكر والواقع لا تتحصل بالفكر وحده، بل بالتجربة. ويجد الشعور العاطفي ودوره في إدراك القيمة، ويرى أنه الحكم الفيصل في الانسجام والجمال، والقيم بوجه عام. وعنده أن ثم عمالك ثلاثاً هي: عملكة الوقائع، وعملكة القوانين الكلية، وعملكة القيم التي هي المعاير التي بها يتحدد معنى العالم.

وقد حاول لوتسه الأخذ بمذهب الأحادات Monades عند ليبنس، فرأى أن تفسير التجربة يمكن أن يتم بافتراض أنها تتألف من أحادات صفاتها شبيهة بصفات أحادات ليبنس.

وأسهم بدور كبير في وضع علم النفس الفسيولوجي.

### مؤلفاته

-Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften. Leipzig, 1842.

وكانت باكورة انتاجه في هذا المجال مقالًا في ومجلة المِتَافِيزِيقًا وَالْأَخْلَاقِ ﴾ ( سنة ١٨٩٩ ) بعنوان ﴿ وَالْعَلَّمُ والفلسفة ، وفيه أبرز الطابع التركيبي للواقعة العلمية إن الواقعة بطبعها هي نتاج تشكيل للواقع المعطى الطبيعي المباشر بواسطة عقل يواجه الواقع خلال الاطارات أو القوالب التي صنعتها عادات الفكر الأنساني ، كما يعبر عنها في التصورات Concepts ، والمبادىء ، والنظريات إذ يقوم العقل في المرحلة الأولى بتقطيع morcelage الواقع فيعزل في متصل الواقع موضوعات أو ظواهر ويردها إلى عناصرها العامة المجرّدة ، مجردة من خصائصها الفردية العارضة. وفي المرحلة الثانية تؤخذ الوقائع ، مشكلة على هذا النحو ، في صياغة قوانين lois أعنى صيغاً عامة ينبغي أن تعد و نتائج متوسطة مُيسرة للفعل، وكأنها خلاصات موجزة لمعطيات التجربة وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يوحّد بين القوانين وینسّق فی نظریات théories ، تبدی عل شکل نرکیبات synthèses تمكنُ من توحيد العلم ، وتدبير الذاكرة وتيسير الدلالة على الوقائم على أن هذه المراحل الثلاث تؤلف وحدة لا تقبل التوقف عند إحداها ، إذ الوقائم والقوانين والنظريات متضامنة فيها بينها

والعلم هو إذن تنظيم للواقع يقوم مقام الرؤية العيانية المباشرة لهذا الواقع

وينتهى لوروا إلى الأخذ بالمثالية idéalisme ، إذ يراها أمراً محتوماً يقتضيه العلم الحديث. يقول وإن المثالية والفلسفة أمران مترادفان ، (مضبطة الجمعية الفرنسية للفلسفة ، سنة ١٩٠٤ ص٢٥٣) لأن كل معرفة هي مثالية -وفي كتابه عن ، الفكر العيان ، يؤكد أن هناك تطابقاً بين ما هو منطقي وما هو عقلي ، بين العقل والقول ومن هنا نراه يقيم تعارضاً بين العقل والفكر العياني ، بين الفكر الصريح والفكر الخالق ، بين الفكر الاستاتيكي والفكر الديناميكي ويقرر أن ۽ العبانintuitionليس نوعاً من النظرة الخارجة عن العقل إنه الفعل فوق المنطقي للفكر ، هو فعل الوعي العامل، الذي يناظر العمل الأعمق للذكاء، ( و الفكر العيان ، جدا ص١٧٥ ). ولهذا يؤكد أسبقية العيان على الفكر المنطقي ، والسبب في ذلك هو طابع المباشرة ، أي الاتصال المباشر مع الموضوع بغض النظر وفي استقلال عن كل قول ولهذا يؤكد أن وكل عيان حق هو بالضرورة ادراك حق ۽ (الكتاب نفسه جـ1 ص١٧٧). أما الفكر المنطقي

Penscé discursive فيظل دائهاً خارج الموضوع، ويكثر من وجهات النظر نحوه، وهي وجهات نظر محدودة وجزئية بالضرورة

وعن هذا ينجم أن الفكر الفلسفي ينبغي أن يكون فكراً حبًا أعني يتجاوز العلم المؤسس على الفائدة العملية وهذا الفكر الحيّ يقطع صلته بالثنائية بين الذات والموضوع، ويضع نفسه في و المشاركة الوجدانية عجدان ، التي تحدث عنها برجسون في تعريفه للوجدان ( ← وجدان ، عبان ).

وفي كتابه عن الفلسفة الأولى ( و محاولة لوضع فلسفة أولى ه) يتناول الحياة الروحية التي يؤدي إليها مذهبه يقول د في الانسان نوعان من الحياة حياة حيوانية، وحياة روحية والمشكلة الأخلاقية تتعلق بالانتقال من الواحلة إلى الأخرى و ( الكتاب المذكور جـ٢ ص٧٧٨ ) والنوع الأول من الحياة يقوم في الرضا بما هو مكتسب، ولهذا تؤدي إلى التوقف، وإلى الحبوط، وإلى أن تحطم الحياة نفسها بنفسها أما الحياة الروحية فعل المحكس من ذلك إنها سعي متواصل لنشدان و ما يتجاوز دائماً و، إنها تقدم مستمر ؛ ولهذا فإنها وحدها المطابقة لطبيعة الواقع، الذي هو تقدم ديناميكي متواصل

ويتناول لوروا المشكلة الدينية خصوصاً في كتابين د العقيدة والنقد ع Dogme et critique (سنة ١٩٠٧) و و د مشكلة الله ع Probleme de Dicu (سنة ١٩٢٩) و في المجال يشارك لوروا أصحاب النزعة المحدثة ع المعشق المعشق المجال النزعة المحدثة ع أوائل هذا القرن والطابع المعيز لاتجاهه ها هنا هو النزعة العملية ، إذ برى أن الحقيقة الدينية تقوم أساساً في البذرة التي يضعها الدين في نفوس المؤمنين به ويشكل بهذا تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم بين الناس. يقول لوروا: « أن تمتلك الحقيقة هو أن تجابها وأن تحياهي فينا على الفكر العيان ع ح ٢ ص ٢٠٠)

ولهذا ينبغي ألا تنظر إلى الله على أنه مجرد فكرة يبرهن عليها ببراهين عقلية ، بل ينبغي أن ننظر إليه على أنه موجود عيني ، و ولا يمكن أن نبرهن على حقيقة عينيته ؛ بل هي تُدرك إنها ليست موضوعاً لتحليل تصوري منطقي ، بل هي موضوع عيان نحياه فإذا قصد إذن إلى البحث عن الله بطريق البرهان ، فإننا لن نجده بوصفه حقيقة واقعية ، بل نقط نجده بوصفه فرضاً تضيرياً ، يتفاوت حظه من

- G. Maire: «La Philosophie d'Edouard Le Roy», in Les Etudes Philosophiques avril- juin 1972, pp. 201- 220. Paris, Pr. Un.
- -F. Olgiati: Edouard Le Roy e il problema di Dio. Milano, 1929.
- L. S. Stebbing: Pragmatism and Freuch voluntarism. Cambridge, 1914.

لوسنّ

#### René Le Senne

فيلسوف أخلاقي فرنسي ذو نزعة روحية

ولد في سنة ١٨٨٧ في البيف Elbeuf (في اقليم نورماندي بشمالي فرنسا). ودخل مدرسة المعلمين العليا سنة ١٩٠٣ حيث تتلمذ عل روه Rauh وهاملان، وحصل سنة ١٩٠٩ من السوربون على الليسانس في الفلسفة. وفي سنة ١٩٠٦ حصل على الاجريجاسيون في الفلسفة. ثم حصل على الدكتوراه في الفلسفة من السوربون في سنة ١٩٣٠، وكان عنوان الرسالة الكبرى هو: والواجب، Le Devoir مو وعمل في تدريس الفلسفة في عديد من ليسيهات (المدارس الثانوية) الإقاليم، وفي ليسه لوي لوجران في باريس. وفي سنة ١٩٤٨ صار أستاذاً للاخلاق في السوربون. واختير في سنة ١٩٤٨ عضواً في أكاديمية العلوم الإخلاقية والسياسية. وتوفي في سنة ١٩٥٨ بياريس.

ولوسنَ أخلاقي قبل كل شيء آخر. وهو يعرَف الأخلاق وبأنها مجموع متفاوت النَّسَق من التحديدات المثالة، والقواعد والغايات التي يجب على الأناد منظوراً إليه على أنه مصدر مطلق، إن لم يكن شاملاً، للمستقبل مان يحققها بفعله في الوجود حتى يزداد هذا الوجود قيمة (وبحث في الأخلاق العامة عص ٣٢ باريس، سنة ١٩٤٧).

ويتحدث لوسن عن الله على أنه والقيمة المطلقة، ويقول: وإن القيمة المطلقة تبقى وستبقى نهائياً، بالنسبة إلى تجربتنا، فوق القيمة الاخلاقية ومشلاً أعلى، وشرطاً فوق ارضي فيه كل القيم تتكرّس مباشرة للاخلاقية وقد صارت قداسة مطلقة، والجنة، أعنى المكان الذي فيه سنملك، في الاحتمال أصل، مركز، أوقمة، وبالجملة مبدأ لوحدة صورية وحينئذ لن نصل إلى الله الحق ، أعنى الله الذي هو ضروري لحياتنا ، الله الذي نحبه ، وندعوه ، والذي يغنينا ويعزِّينا ، والذي نتصل به كها نتصل بشخص ، ( د مشكلة الله ، ص٨١ ). ولهذا فإن البراهين التقليدية المعروفة في كتب اللاهوت ليست لها سوى فائدة محدودة ، شكلية خالصة ونظرية محضة، وهي في ذاتها لبت قوية في الاقناع، وليس لما أي تأثير على الضمير. وفعن من المعاصرين يحق له أن يقول ، بعد فحص نزيه لضميره ، أنه يؤمن بالله نتيجة لتلك الراهن ؟ إنه لا يتقبلها بحرارة إلا أولئك الذين ليسوا في حاجة إليها ، لأنهم وصلوا إلى النتيجة قبل ذلك وبطريق آخر، (ومشكلة الله، ص ٨٧). إن البرهان الوحيد المقنع هو ذلك الذي يجده المؤمن الذي يتأمل باخلاص في مقتضيات وجوده المعتاد، فيقتنع حقا بوجود الله بوصفه الموجود الوحيد الذي يعطى معنى لكل أفعاله وتصرفاته ، وبدونه تكون حياته وتصرفاته خاوية من كل معنى

### مؤلفاته

- Science et philosophie, série d'articles in Revue de Métaphysique et de Morale, vol. 7, 1899, pp. 375-425, 503-562, 706-731; vol. 8, 1900, pp. 37-72.
- -Dogme er critique, 1906.
- Une philosophie nouvelle: Henri Bergson. Paris, 1912.
- L'Exigence idéaliste et le fait de l'évolution. Paris, 1927.
- Les Origines humaines et l'évolution de l'intteligence. Paris, 1928.
- Le Probléme de Dieu. Paris, 1929.
- La Pensée intuitive, 2 vols. Paris 1929- 1930.
- -Introduction à l'étude du problème religieux. Paris
- Essai d'une philosophie première, 2 vols. Paris, 1956, 1958.
- -La Pensée Mathématique pure. Paris, 1960.

## مراجع عنه

 S. Gagnebin: La philosophie de L'intuition: Essaisur les idées d'Edouard Le Roy. Paris 1912.

### مراجع

- J. Paumen: Le Spiritualisme existentiel de René Le Senne. Paris, 1949.

 J. Pirlot: Destinée et valeur. La philosophie de René Le Senne. Namur, 1953.

## لوغوس

### Logos (gr. Λογος, L. Verbum)

وهو و الكلمة ، الإلهية لكن معانيها اختلفت

1) فاللوغوس عند هرقليطس ، وهو أول من قال به ، هو القانون الكلي للكون يقول هرقليطس: وكل القوانين الإنسانية تتغذى من قانون إلمي واحد لأن هذا يسود كل من يريد ويكفي للكل ويسيطر على الكل ه. ( الشذرة رقم الم في نشرة ديلز Diels) وبهذا الرأي أخذ الرواقيون فقالوا إن العقل أو اللوغوس هو المبدأ الفعال في العالم ، وهو الذي يشيع فيه الحياة ، وهو الذي ينظم ويرشد العنصر السلمي في العالم وهو المادة ويمكي ذيوجانس اللاترسمي مذهبهم هذا العالم وهو المادة ويمكي ذيوجانس اللاترسمي مذهبهم هذا الميولى ، إنه الله ، وهو سرمدي ، وهو الفعال لكل شيء من خلال المادة ، ( ذيوجانس اللارسي ، فصل ٧ ١٣٤ ) .

γ) ثم جاء فيلون اليهودي فقال عن اللوغوس إنه أول القوى الصادرة عن الله وأنه على و الصور » والنموذج الأول لكل الأشياء (راجع كتابه Mangey في علدين ، لندن سنة بعموع مؤلفاته Opera نشرة Mangey في الأشياء وتربط بينها و إنه رباط الكون ، الحافظ على كل أجزائه وبدونه تنحل » (راجع الكون ، الحافظ على كل أجزائه وبدونه تنحل لكنه ليس خالفاً وهو الوسيط بين الله والناس ، وهو الذي يرشد بني الانسان ويمكنهم من الارتفاع إلى رؤية الله ، لكن يره هو دائماً دور الوسيط ويفينه بأنه و إلى ع Θέος ويميزه من الله بأداة التعريف التي تضاف إلى الله م Θέος ، لكنها لا تضاف إلى اللوغوس (راجع د مسائل في سفر التكوين » لا تضاف إلى اللوغوس (راجع د مسائل في سفر التكوين » التمهيد
 γ: ۲۰ ، وقد أورد هذا القول بوسابيوس في د التمهيد

وقت واحد ونهائياً، الحق الكامل، والسرور الخالص، والفضيلة التامة والحب اللامتناهي، (الكتاب نفسه ص ١٩٩٠ - ٧٠٠).

ولوسنَّ يناضل ضد الوضعية التجريبية في كل الميادين. ويقول إن العلم والأخلاق لن يكونا ممكنين إن لم يكن الوجود مقوداً بفكرة أولى تحتوي \_ على هيئة جرثومة \_ على كلُّ التعينات التي يمكن الوجود اتخاذها؛ وهذه الفكرة هي الواجب. وفإذا كنا من خلال التنوع التجريبي للواجب يمكن أن نتبين كليته، فذلك لأن الواجب هو الشرط الأول لكل إمكان، إذ لا يمكن تبرير شيء إلا به، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا بالأفعال التي يأمر بهاه (والواجب، ص ٣٧٥ باريس، صنة ١٩٣٠).

وعن المسؤولية يقول لوسنّ: وينبغي ألا نتحمل مسؤولية مفرطة، ولا مسؤولية أقل مما نستطيع؛ بل لا بد أن نختار، وفقاً لاستعدادنا، الالتزامات التي سنلتزم بها. ويعضها هي من الأهمية بحيث ينبغي ألا ننأى عنها، وبعضها الأخر فيها من الملاءمة مع خُلُقنا وموقفنا بحيث ينبغي أن نطلبها بنوع من الانتخاب وكأنّ لنا حقاً عليها. ومن الواحدة إلى الأخرى يمتد مجال قيمة المسؤولية بالنسبة إلى كل إنسان معلوم. واخلاقيته تقوم في عدم رفضها، وفي عدم تجاوزها. وبالجملة، فإن المسؤولية هي الحركة التي بها ينفذ الأنا في الموضوعية الطبيعية والاجتماعية، ابتغاء إصلاحها، وفقاً لمقدرته الأخلاقية ويحسب اتجاهات فعله. وفي هذه الحركة تتحدد المسؤولية بحسب طبيعة الأشياء وتعين المثل الأعلى الذي عنده تتوقف. ه (وبحث في الأخلاق العامة عص ٥٨٥)

#### مؤلفاته

- Introduction à la philosophie. Paris, 1925.
- Le Devoir. Paris, 1930.
- Le Monsonge et le Caractère. Paris, 1930.
- Obstacle et valeur. Paris, 1934.
- Traité de morale générale Paris, 1942.
- Traité de Caractèrologie. Paris, 1949.
- La Destinée personnelle. Paris, 1951.
- La Découverte de Dieu. Paris, 1955.

للانجيل ، ٧ ١٣).

٣) ومن بين أسفار المهد القديم من و الكتاب المقدس عسفر يدعى و سفر الحكمة لسليمان ع ويصف فيه صاحبه و الحكمة عبانها بالقرب من الله أو عند الله تشاركه عرشه الإلمي وأنها صادرة عن عبده ، وأنها تساعد الله في عملية الحلق ، وتسري في كل الأشياء وتحقق وحدة العالم ويمكن أن تتصل بمن من البشر مستعدون لتلقيها، لتقدس أرواحهم وتؤمّن لها الخلود عند الله وهذه الحكمة تسمى في عدة مواضع باسم و اللوغوس ع ( والسفر مكتوب باليونانية ، بخلاف سائر أسفار المهد القديم إذ هي بالعبرية )، هذا بخلاف سائر أسفار المهد القديم إذ هي بالعبرية )، هذا المرحمة ، كل الأشياء ( اصحاح ٩ ، العبارة ٢٧١ ). وبه نتي شعب اسرائيل وسينتي كل النفوس التي تتلقاه

٤) والانجيل الرابع المنسوب إلى يوحنا يُستهل بالحديث عن و الكلمة و: و في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، والله هو الكلمة ، به كل شيء كان ويغيره لم يكن شيء عا كان و، وكذلك ذكره يوحنا في خاتمة رسالته الأولى و في و الرؤيا و Apocalypse المنسوبة إليه أيضاً (اصحاح 19، عبارة 17). وتحذا اللوغوس ـ أو الكلمة ـ هو الذي كان قبل خلق الكون ، كان عند الله ، وهو هو الله . وهذا اللوغوس ـ أو الكلمة ـ تجسد ، أي اتخذ جدداً ، وحل بين الناس ، فكشف لهم حقيقة النجاة (الخلاص) ويث فيهم الحياة الخاللة ، عكناً لهم من أن يصيروا أبناء الله

وهذا اللوغوس ، عند القديس يوحنا ، لا يماثل تماماً المحكمة في سفر الحكمة ولا اللوغوس عند فيلون والأفلاطونية المحدثة ، لأنه عند يجوحنا هو الله نفسه ، وليسس قوة تابعة الله كيا هي الحال عند فيلون ، إنه عنده الكلمة الخالقة والصورة التي عليها يتجلى الله ، لكنه متميّز من الأب إنه ابن الله الذي تأسّ ، أي صار انساناً ، وعاش ومات من أجل بني الانسان وبالجملة إنه يسوع المسيح

وفي اتر القديس يوحنا جهاء الأباء المسيحيون يسومتينوس ، وكليمانس السكندري ؛ واوريجسانس السكندري ، فوجدوا في فكرة اللوغوس وسيلة لتفسير الاتفاق بين الفلسفة اليونانية وبين العقيدة المسيحية ، بأن ادعوا أن اللوغوس هو مصدر كلتيهها والينبوع الوحيد لكل

وفي تصوّر-آباء الكنيسة للوغوس ، أكدوا أمرين (١) التساوي التام بين اللوغوس ويين ابن الله ويين الله الأب ؛ (٢) وثانياً مشاركة الجنس البشري في اللوغوس من حيث هو المعقل يقول يوستينوس: و لقد تعلمنا أن المسيح هو أول مولود لله وأنه اللوغوس الذي فيه يشارك كل الجنس البشري ، (Apologia Prima, 46)

وجاء الغنوصيون فقرروا أن اللوغوس هو أدنى الايونات cons وأنه الذي يتولى تكوين العالم فتصدى لهم القديس ارينايوس st. Irénéeكد المساواة في الماهية والمكانة بين الله ويبن اللوغوس ويين الروح القدس ,.Odvhaeres (8 13, 8)

لكن جاء بمد ذلك اوريجانس في القرن الثالث فحاول التفرقة في الدرجة بين الله الأب وبين اللوغوس ، وقرر أنه يكن أن ننعت اللوغوس بأنه وجود الموجودات ، وجوهر الجواهر ، وصورة الصور، لكنا لا نستطع أن ننعت الله الأب بمثل هذه النعوت ، لأنه يتجاوزها جيعاً (VI,64 كن لاكن الله الأب، لكن ذلك ليس بنفس المعنى إن الله الأب هو الحياة و و الابن يستمد الحياة من و الأب ع (In Joann., II -2)

بيد أن الكنيسة في مجامعها (نيقيه سنة ٣٢٠، وأفسوس سنة ٤٣١) رفضت تفسير اوريجانس هذا، واعتبرته هرطقة ، وبثيت على الرأي الأول وهو القول بالتساوي بين الله وبين الابن الذي هو الكلمسة (اللوغوس).

ومنذ ذلك التاريخ صار و اللوغوس و معنى دينياً ، أكثر منه فلسفياً نجده خصوصاً عند الصوفية ، وبخاصة عند ابن عربي بين الصوفية المسلمين .

لم يعد له مكان عند الفلاسفة المحدثين ، اللهم إلا على سبيل التعبير الديني عن بعض الاتجاهات ، كها نجد ذلك عند فشته Fichte في كتابه و المدخل إلى الحياة السعيدة » ( سنة المدعل ) حين استشهد بمطلع انجيل يوحنا للتدليل على الاتفاق بين مثالته وبين المسيحية ، لكنه يرى في اللوغوس أنه هو و الأنا » ( راجع مؤلفاته Werke , V, p. 475).

## مراجع

- M. Heinze: Die Lehre von Logos in der griechischen

وأثناء الاضطرابات السياسية التي وقعت في انجلترة ما بين عام ١٦٧٥ و ١٦٧٩ أقام لوك في مونيلية (جنوبي فرنسا) وباريس ، حيث تعرّف إلى جسّندي وأرنو Armauld. وسجن آشلي للدة قصيرة في برج لندن ، ثم عادت إليه مكانته ، وعاد لوك إلى خلعته . لكن في يوليو سنة ١٦٨١ أعيد آشلي إلى السجن بتهمة الخيانة العظمى ، ثم أفرج عنه ، وفر إلى هولنده في ديسمبر سنة ١٦٨٧ ( وقد توفي بعد شهر في ٢٧ يناير سنة ١٦٨٣ في أمستردام ). فرأى لوك من الحكمة أن يرحل هو الأخر إلى هولنده لاحقاً بولي نعمته ، وأقام في يرحل هو الأخر إلى هولنده لاحقاً بولي نعمته ، وأقام في أمستردام باسم مستعار هو Dr. Vanden Linden حيث أوشت صداقته بلاهوتين حرين هما لوكلير Le Clerc وفي سنة ١٦٨٧ انتقل إلى روتردام ، وانضم إلى أنصار وليم أورانج الإنجليزي.

ثم عاد إلى انجلتره سنة ١٦٨٨، وعُرِض عليه أن يكون سفيراً فلم يقبل وصار مندوياً للاستثناف وأمضى سنواته الأخيرة في اوتس Oates (في اقليم Easex) في منزل مير فرانسس وليدي ماشم Masham وهي ابنة كدورث Ralph Cudworth

وتوفى في ٢٨ أكتوبر سنة ١٧٠٤.

#### فلسفته

### ١ - انكار الأفكار الفطرية

الأفكار الفطرية هي تلك التي يولد الانسان مزوداً بها ، في رأي من يقولون بها وممن قال بها في المصر اليوناني الرواقيون وسموها وممن قال بها في المصر اليوناني الرواقيون وسموها وممن قلات وشترك كل الناس في الإقرار بها وفي أواثل المصر الحديث قال بها ديكارت ، حين قرر أن الأفكار السرمدية الضرورية فطرية ، أي أنها تولد مع ميلادنا ولسنا في حاجة إلى تحصيلها لكنه يقرر مع ذلك أن ممكان ومن هنا يرى أن التجربة ضرورية لتحصيل هذه الأفكار . ومن بين هذه الأفكار الفرية مبدأ الهوية (ماهو الأفكار . ومن بين هذه الأفكار الفطرية مبدأ الهوية (ماهو وألا يكون في آن واحدٍ ومن جهة واحدة ه) ، والضمير والاخلاق والعلم ، نظراً لأن معطيات الحس غير مأمونة بمضى الأفكار الاساسية هو تأمين اليقين والثبات لحقائق الدين والخدلاق والعلم ، نظراً لأن معطيات الحس غير مأمونة والاخلاق والعلم ، نظراً لأن معطيات الحس غير مأمونة

philosophie. Oldenburg, 1872, reprog. Aalen 1961.

- A. Aall: Der logos: Geschichte seiner Ertwiekjung in der griechichen philosophie und christlichen literature,2 vols. Leipzig 1896-99; reprogr 1966.
- H. Leisegang, s.v. in Pauly-Wissowar, XIII, 1 (1926).
- H. Urs von Baethasar: Parole et mystère chez Origène. Paris, 1957.
- W. Kelber: Die Logoslehre von Heraklit bis Origenes Stuttgart, 1958.
- A. Orbe: Hacia la primera teologia de la Procesion del verbo, 2 vols, Roma, 1958.

لوك

#### John Locke

## فيلسوف تجريبي انجليزي

ولد في ٢٩ أغسطس سنة ١٩٣٧ في رنجتون -ton (في أقليم سمسرست Somerset) نعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في اكسفورد، حيث انتخب طالباً مدى الحياة، لكن هذا اللقب سحب منه في سنة ١٩٨٤ بأمر من الملك ويسبب كراهيته لعدم التسامح اليوريتاني عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سلك رجال الدين ويدلاً من ذلك أخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي، حتى عرف باسم و دكتور لوك و.

وفي سنة ١٦٦٧ أصبح طبيباً خاصاً لاسرة أنتوني آشلي كوبر Cooper الذي صار فيها بعد الايرل الأول لشافتسبري ( ١٦٣١ - ١٦٣٨ ) ووزيراً للعدل ولعب دوراً خطيراً في الأحداث السياسية العظيمة التي وقعت في انجلترة ما بين سنة ١٦٦٠ وسنة ١٦٨٠ وقد نجح لوك في اجراء عملية جراحية النتوني آشلي كوبر هذا في سنة ١٦٦٨ اللي أصيب بدمًل في الصدر ؛ ونتيجة لهذا النجاح صار ناصحاً أميناً لأشلي في المحمود السيامية والعلمية ، وانتخب عضواً في الجمعية بالفلسفة والساسية والعلمية ، وانتخب عضواً في الجمعية بالفلسفة وأسس لوك نادياً للمناقشات الفلسفية والدينية . بالفلسفة والسيري ووزيراً بالفلسفة المتحارة من المحارة على المناقشات الفلسفية التجارة وفي سنة ١٦٧٧ حصل على المكالوريوس في الطب ولم يكن قد حصل عليها بعد

ومتغيرة وغبر يقينية

لكن جاء لوك وأنكر نظرية الأفكار الفطرية ، وقال إن عقل الطفل يولد صفحة بيضاء Tabula rasa لم ينقش عليها من قبل شيء . والدليل على ذلك أن الأطفال لا يعون مبادىء المنطق (الهوية وعدم التناقض ). والبدائيون يعيشون دون أن يعموغوا مبادىء المنطق وشاهد آخر هو أن الناس يختلفون اختلافاً شديداً في تقرير ما هو خير وما هو شر ، ما هو صواب وما هو خطأ ، ولو كانت هناك أفكار فطرية لما وجد هذا الاختلاف في المبادىء الأساسية في المنطق والأخلاق والدين والعلم بين مختلف الشعوب وهنا يذكر لوك أن هناك شعوباً ليست لديها أية فكرة عن الله وعن العقائد الدينية الأساسية بوجه عام فلو كان الله قد أعطى أفكاراً فطرية لكان قد أعطى الناس فكرة عن ذاته ، لكنه لم يفعل ذلك

ولا يستطيع المدافع عن الأفكار الفطرية أن يجيب قائلًا إن بعض الأفكار فطرية بمعنى أن في الناس استعداداً فطرياً لاكتسابها حالما بجربون ويتعلمون استخدام عقولهم إذ بهذا المعنى كل فكرة هي فطرية ، ولا عمل للتمييز حينظ بين أفكار فطرية عالية اليقين وبين أفكار غير فطرية أقل مرتبة في الميقين

لكن الغريب هو أن لوك في هجومه على مذهب الأفكار الفطرية لا يذكر ديكارت ، مع أن ديكارت هو أعظم فلاسفة القرن السابع عشر ، بينها يذكر رجالًا أقل قيمة كاتوا مثل ديكارت من القائلين بنظرية الأفكار الفطرية ، مثل هربرت أوف تشريری ( ۱۹۸۴ \_ ۱۹۲۸ ) Herbert of Cherbury وقد ذكر ولوك بالاسم. ويفسر البعض هذه الواقعة بكون احياء بعض المتفلسفة البريطانيين لرأى الرواقية كان في تعارض مباشر مع تجريبية لوك ، لأنه إذا كانت كل معرفة تستمد من التجربة كما يرى لوك ، فإنه لا توجد معرفة فطرية في العقل يؤيد وجودها ما زهموه من إقرار كل الناس بها ، ولما كان هؤلاء المتفلسفة البريطانيون قد أحيوا من جديد مذهب الرواقية في هذا الموضوع، فقد كان على لوك أن يهاجهم دفاعاً عن مذهبه هو التجريبي \_ ومن ناحية أخرى يمكن أن نتصور أن مذهب الأفكار الفطرية لم يكن في مذهب ديكارت جزءاً أساسياً في فلسفة ديكارت كها تصورها لوك ولوك يوافق ديكارت في قوله إن بعض الأفكار يعرف صدقها عن طريق العيان العقلي المباشر ، والبعض الأخر يمكن أن يستنبط منها وعلى هذا الأساس رأى لوك أن من الممكن اثبات

صحة الرياضيات والأخلاق وكذلك صحة وجودنا وصحة وجود الله ومعنى هذا أن لوك كان يرى أن ديكارت كان على حق في اعتقاده أن بعض الأفكار يُعرف بالعيان العقلي المباشر أنها واضحة متميزة ، وبالتالي صحيحة ، وأن غلط ديكارت الوحيد هو في ظنه أن مثل هذه الأفكار فطرية ولا ترجع إلى التجربة

وبعد أن فند لوك مذهب القاتلين بالأفكار الفطرية في القسم الأول (الكتاب الأول) من كتابه وبحث يتملق بالعقل الانساني ، (١٦٩٠)، أخذ في الكتاب الثاني منه (القسم الثاني) في عرض رأيه وهو أن التجربة هي مصدر ما لدينا من أفكار. إن لدينا أفكاراً \_ والفكرة Idea أي شيء هو موضوع للتعقل حين نفكر \_ هذا أمر لا شك فيه فمن أين تأتي أفكارنا ، مادامت لبست فطرية ؟

لنفرض ، هكذا يقول لوك ، أن العقل كان في البداية -لوحة بيضاء Tabula rasa فمن أين يحصل إذن على أفكاره ؟ والجواب من التجربة ، هكذا يقول لوك والتجربة تشتمل على مصدرين للأفكار ، هما الاحساس ، والتأمل reflection. فنحن نتلقى الكثير، إن لم تكن الغالبية ، من أفكارنا حين تتأثر حواسنا بموضوعات خارجية ونتلقى أفكاراً أخرى بواسطة النامل حينها ندرك عمليات عقولنا في الأفكار التي حصلناها من قبل إن الإحساس يزودنا بالأفكار المتعلقة بالكيفيات ، مثل فكرة اللون الأصفر ، أو الحرارة ، الخ والتأمل يزودنا بافكار تتعلق بالتفكير والإرادة، مباشرة ، وما أشبه ذلك وهذان المصدران ـ الإحساس والتأمل . يعطياننا كل ما لدينا من أفكار . فإن شك أحد في هذا ، فيا عليه إلا أن يفحص عن أفكاره وينظر هل هناك أفكار لم تأته إما من الاحساس وإما من التأمل ونمو الأطفال يعطينا المزيد من التأييد لهذه النظرية التجريبية الخاصة بمصدر المعرفة الانسانية فكلها تلقى الطفل المزيد من الأفكار من الاحساس وتأمل فيها ، زادت معرفته بالتدريج.

وبعد أن فرغ لوك من بيان مصدر معرفتنا أخذ في البحث عن طبيعة ما لدينا من أفكار . إن أفكارنا كلها إما بسيطة وإما مركبة والفكرة البسيطة هي غير المؤلفة من عدة أفكار ؛ إنها لا تحتوي إلا على مظهر واحد أحد ، مثال ذلك رائحة وردة أما الفكرة المركبة فهي المؤلفة من فكرتين أو أكثر بسيطة ، مثل فكرة اصفر زكي الرائحة والأفكار البسيطة لا يمكن أن يخلفها العقل ولا أن يدمرها

لكن المقل يقدر على تكرار الأفكار البسيطة أو مقارنتها بعضها ببعض أو تأليفها بعضها مع بعض ولا يستطيع المقل أن يخترع أفكاراً بسيطة لم يعرفها في التجربة والأفكار البسيطة هي الأحجار التي بها تبنى كل أفكارنا المركبة ، وبها تُفسر

وكثير من الأفكار البسيطة بجملها حسّ واحد ، مثل أفكار: الألوان ، الأصوات ، الأفراق ، السروات والملموسات. ويزعم لوك أن فكرة الصلابة فكرة بسيطة نتلقاها بواسطة حسّ اللمس وفكرة الصلابة ليست فكرة المكان الذي تشغله الاجسام ، ولا هي التجربة الذاتية للخشونة التي نحسّ بها حين نشعر بالأشياء وإنما الصلابة تصنع الأجسام وإذا شك إنسان في هذه الفكرة فيا عليه إلا أن يضع بين يديه شيئاً مادياً ، وليكن كرة ، وليحاول بعد ذلك أن يضم يديه فهذه التجربة تعطي الانسان معرفة تامة وملائمة بالصلابة

وبعض أفكارنا ينقلها جسّان أو أكثر ويدخل في هذا النوع أفكار المكان أو الامتداد ، الشكل ، السكون ، الحركة ـ إذ نحن نتلقى هذه الأفكار بواسطة البصر واللمس وهناك أفكار أخرى تأتي من التأمل reflection . وثمّ أفكار ثالثة هي نتيجة التأمل والإحساس كليها ويدخل في هذا النوع الأخير أفكار اللذة والألم ، فكرة القوة وهي تتكون لدينا من التأمل في تجربتنا عن قدرتنا على تحريك أجزاء من أبداننا بحسب إدادتنا

أما كيفيات الأشياء فيقسمها لوك إلى قسمين كيفيات أولية ، وكيفيات ثانوية فالكيفيات الأولية هي التي لا تنفصل عن الأجسام مها تكن الحالة التي توجد فيها هذه الأجسام وهذه المجموعة تشمل الصلابة ، الامتداد ، الشكل ، التحرك ، والعدد أما الكيفيات الثانوية و فليست قائمة في الموضوعات نفسها ، بل هي القوى التي تنتج غتلف الاحساسات فينا بواسطة كيفياتها الأولية ، مثال ذلك قوة الشيء ، من خلال حركة أجزائه الصلبة الممتدة ، على إحداث الاصوات ، والاذواق والروائع فينا حين نتأثر بها

وهكذا نجد أن لوك يقرر أن الموضوعات ( الأشياء ) لها كيفيات أولية ، وهي العناصر الأساسية في فزياء نيوتسن ، ولها أيضاً كيفيات ثانوية هي قوى الكيفيات الأولية التي تجعلنا

ندرك الألوان والروائح الخ، وهي أمور ليست في ه الموضوعات نفسها وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن أفكارنا عن الكيفيات الأولية تشابه خواص الموضوعات الموجودة خارجاً عنا، بينها أفكارنا عن الكيفيات الثانوية ليست كذلك. إن الكيفيات الأولية للأشياء موجودة فعلاً فيها، بينها الكيفيات الثانوية ـ كها تدركها الاحساسات ـ لا توجد إلا فيمن يشاهدها فلو لم يوجد مشاهدون، لما وجد إلا الكيفيات الأولية وقواها ولهذا فإن عالم التجربة المغني الحافل بالألوان والذوق والضجة والرائحة ما هو إلا الطريقة التي نتأثر بها تحن من جانب الأشياء، لا الطريقة التي عليها الأشياء موجودة بالفعل

وهذا التمييز بين كيفيات أولية وكيفيات ثانوية دعا لوك إلى الزعم بأن بعض أفكارنا تعطينا معلومات صحيحة عن الواقع ، بينها لاتعطينا أفكار أخرى معلومات صحيحة عنه

ويبحث لوك في معنى الجوهر substratum ، فيقول إننا اعتدنا أن ننظر إلى الجوهر على أنه موضوع substratum تمل فيه الأفكار فإذا تساءلنا ، وما هو هذا الموضوع ، لم نستطع أن نحير جواباً . مثلاً : إذا تساءلنا اللون والوزن يتان إلى ماذا ؟ وكان الجواب إلى الاجزاء الممتدة الصلبة . فعلينا أن نتساءل وإلى أي شيء تنتسب هذه الاجزاء الممتدة الصلبة ؟ وهنا لا نحير جواباً ، وسيكون مثلنا مثل ذلك الفيلسوف الهندي الذي زعم أن العالم يحمله فيل كبير . فلها الفيل ؟ أجاب تحمله سلحفاة فلها مثل ؛ ومن يحمل الفيل ؟ أجاب تحمله سلحفاة فلها ومن يحمل السلحفاة سلم بعجزه عن الجواب مثل ومن يحمل السلحفاة سلم بعجزه عن الجواب وقال لا أدري ومثل هذا هو ما ينبغي أن نقوله عن طبيعة الجامل للكيفيات التي ندركها أو نتاثر بها

وكل مجموعة مجتمعة معاً دائياً من الكيفيات نحن نفترض أنها تنتسب إلى جوهر معين ، نسميه : فرس ، ذهب ، السان ، شجرة ، الخ إننا لا نملك فكرة واضحة عن الجوهر ، سواء بالنسبة إلى الأشياء المادية والأشياء الروحية لكننا مع ذلك لا نعتقد أن الكيفيات الفزيائية أو العقلية التي ندركها في التجربة معاً يمكن أن توجد دون أن تنتسب إلى شيء ما وهكذا ، فإنه على الرغم من أنه ليست لدينا أفكار عددة عن الجواهر ، فإننا نفترض مع ذلك أنه لا بد من وجود أجسام وأرواح تحمل الكيفيات التي تنشىء أفكارنا لكن عجزنا من الحصول على أفكار واضحة عن الجواهر نمنعنا دائياً

من تحصيل معرفة صحيحة عن الطبيعة الحقيقية للأشياء

وبالجملة فإن أفكارنا تكون صحيحة إذا كان أساسها في الطبيعة وكانت تتفق مع الطابع الحقيقي للأشياء وبهذا المعنى فإن كل الأفكار البسيطة صحيحة ، لأنها ناتج أشياء وأحداث حقيقية لكن ليست كل الأفكار الحقيقية هي بالضرورة امتئالات مكافئة لما يوجد بالفعل وأفكار الكيفيات الأولية حقيقية ومكافئة معا أما أفكار الكيفيات الثانوية فحقيقية ، ولكنها لا تمثل صفات مناظرة لتلك إنها تمثل قوى موجودة ، لكنها لا تمثل صفات مناظرة لتلك التي ندركها وأفكارنا عن الجواهر غير مكافئة وقاصرة جداً ، لأننا لا نستطيع أن نناكد أبداً أننا واعون بكل الكيفيات المجتمعة مكذا ومن هنا فإن بعض أفكارنا تخبرنا ما هو خارج عنا ، أو عن تأملنا في أفكارنا ، وهي لا تمثل تمثيلاً موضوعات و حقيقية و real .

وفي الكتاب (الباب) الرابع من و بحث متعلق بالعقل الانساني و يتناول لوك موضوعات تتعلق بطبيعة الالفاظ واللغة ، ومن هنا اهتم به الباحثون في اللسانيات في العصر الحاضر ومن أهم ما تعرض له لوك في هذا البحث معنى الحدود الكلية أو الكليات مثل و انسان و، و مثلث و، الخ يقول لوك إن كل الأشياء الموجودة هي جزئية ، لكننا بتجريد أفكارنا عن الأشياء ، ويفصلها عن القسمات الدقيقة والتفاصيل الجزئية فإننا نكون أفكاراً عامة وبهذا الطريق نصل إلى تكوين الأفكار المجردة العامة التي نستخدمها في البرهنة العقلية

ومن بين الحدود الكلية التي يقول لوك إنها اكتسبت بعض المعنى من عملية التجريد هذه ـ اللفظ وجوهر على substance وحين حلل معناه ميّز بين ما سماه و الماهية الاسمية على nominal essence ويين و الماهية الواقعية و lessence المجردة للجوهر وقد تكونت بتجريد المجموعة الاساسية من المسمات (الصفات) التي توجد دائياً معا وفي مقابل ذلك نجد أن الماهية الواقعية هي طبيعة الموضوع التي تفسر كونه يملك الصفات التي يملكها إن الماهية الاسمية تصف الخواص التي للجوهر، بينها الماهية الواقعية تفسر كاذا هو يملك هذه الحزاص ويؤكد لوك أننا لن نستطيع أبداً معرفة على

الماهية الواقعية لشيء ما لأن معرفتنا التي نحصّلها بالتجريد تتناول فقط الكيفيات التي نجرّبها، وليس أبدأ العلل النهائية التي تفسّر حدوث (وجود) هذه الخواص ومن هنا تظل معرفتنا دائهاً قاصرة لاننا لن نستطيع أبدأ أن نعرف الأسباب التي من أجلها تملك الأشياء الخواص التي لها

وفي الكتساب (البساب) السراب والاخسير من و بحث ، يتناول لوك المعرفة بوجه عام ومداها ، وإلى أي درجة من اليقين يمكن أن تصل. إن معرفتنا تتناول الأفكار فقط ، لأن هذه هي الأمور التي يعرفها المقل مباشرة وما يكون المعرفة في نظر لوك هو إدراك الاتفاق أو عدم الاتفاق بين فكرتين والأفكار تتفق أو تختلف على أربعة انجاء

١ - إذ يمكن أن تكون هي هي ، أو متباينة ؛
 ٧ - ويمكن أن تكون مرتبطة فيها بينها على نحو معين ؛
 ٣ - ويمكن أن تتفق في الوجود معاً في نفس الموضوع أو الجوهر ؛

٤ ـ ويمكن أن تنفق أو تختلف من حيث كونها ذات
 وجود واقعي خارج العقل

وكل معارفنا تندرج تحت واحد من هذه الأبواب الأربعة فنحن نعرف إما أن بعض الأفكار واحدة أو غتلفة ؛ وإما أنها ذات علاقة بعضها ببعض ؛ وإما أنها توجد معاً دائماً ؛ وإما أنها توجد فعلاً خارج عقولنا

وإحدى وسائل المعرفة العيان intuition أعني الادراك المباشر للاتفاق أو الاختلاف بين فكرتين فالعقل ويرىءأن الاصود ليس هو الدائرة وهذا النوع من المعرفة هو أوضح وأيقن أنواع المعرفة التي يقدر على بلوغها الضعف الانساني وكل معرفة يقينية تتوقف على العيان مصدراً وضماناً

لكننا نحصل على المعرفة أيضاً بواسطة البرهان -de .monstration والمعرفة بالبرهان ليست رؤية مباشرة لكون فكرتين تتفقان أو تختلفان ، وإنما بالبرهان نرى بطريق غير مباشر ، وذلك بربط فكرتين بأفكار أخرى حتى نستطيع أن نربط كلتا الفكرتين بالأخرى وهذه العملية هي سلسلة من المعيانات ، ولهذا فإن كل خطوة في البرهان يقينية لكن لما كانت هذه الخطوات تحدث على التوالي في العقل - فإن الخطأ عكن أن يقم إذا نسينا الخطوات السابقة ، أو افترضنا أن

خطوة حدثت من قبل دون أن تكون قد حدثت فعلاً من قبل والعيان والبرهان هما المصدران الوحيدان للمعرفة المقينية

ومع ذلك يوجد مصدر ثالث للمعرفة له درجة من اليقين تؤكد حقائق متعلقة بتجارب جزئية وهذا النوع من المعرفة يذهب إلى أبعد من بجرد الاحتمال ، لكنه لا يصل إلى اليقين الصحيح وهذه المعرفة تسمى و المعرفة الحسية »، وهي ما نجده عند حدوث تجارب معينة من أن بعض الموضوعات الخارجية توجد فعلا وتحدث أو تسبب هذه التجارب ولا يحق لنا أن نقول إن كل تجاربنا خيالية أو هي جزء من الأحلام فالمعرفة الحسية تعطينا درجة من التأكيد بأن شيئاً واقعياً بحدث خارج عقولنا

وفي وسعنا الآن بعد هذه التحديدات لضروب المعرفة وأنواع مصادرها ودرجات يقينها أن نحدد المدى الذي تذهب إليه المعرفة الانسانية وأن نقوم ماذا نعرف فعلًا عن العالم الواقعي لما كنا لا نستطيع أن نعرف بالعيان أو البرهان كل العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الأفكار بعضها وبعض ، فإن معرفتنا لا تمتد إلى ما تمتد إليه أفكارنا وفي كل الأحوال تقريباً نستطيع أن نحدّد بيقين ما إذا كانت أفكارنا متفقة أو متباينة بعضها عن بعض لكننا لا نستطيع أن نخبر هل أفكارنا مرتبطة بعضها ببعض إلا إذا استطعنا أن نكتشف أفكاراً وسيطة كافية وفي ميدان مثل الرياضيات نحن نتوسم في معرفتنا كليا ازدادت معرفتنا بالعلاقات بين الأفكار عن طريق العيان أو البرهان أما المجالات التي يلوح أنناقاصرون فيها عن اكتساب المعرفة فهي تلك التي تتناول وجود الأفكار معاً ووجودها الفعلي. فها دمنا لن نستطيع معرفة الماهية الحقيقية لجوهرما، فإننالن نعرف أبدأ هل توجد فكرتان معاً بالضرورة. ونحن ندرك أن بعض الأفكار تجتمع مرات ومرات ، لكننا لا نستطيع أن نعرف السبب في اجتماعها هذا بعضها مع بعض. ولن نكتشف أبدأ لماذا تحدث بعض الكيفيات الثانوية حين يوجد ترتيب معين لكيفيات أولية وفيها يتصل بالوجود الواقعي يقرر لوك أننا متيقنون ، بالعيان ، بأننا موجودون، وبالبرهان أن الله موجود لكننا لا معرف إلا حسّياً أن أشياء غير ذواتنا وغير الله موجودة ويقيننا في هذه الحالة محدود باللحظة التي فيهانحس بهذه الأشياء في التجربة فإذا مضت التجربة ، فلا يقين لدينا بأن الشيء الذي أحدث تجربتنا الحمية سيستمر في الوجود

والخلاصة أننا لن نقدر أبدأ على تحصيل معرفة كافية صحيحة بالأجسام أو بالأرواح ، لأن معلوماتنا عن وجودها وطبائعها محدودة جداً لكن ليس في هذا ما يدعونا إلى أن نصبح شكاكاً أو نكون يائسين

### فكره السياسي

يتجل فكر لوك السياسي في و الرسالتين عن الحكومة ، اللتين نشرهما في سنة ١٦٩٠، وإن كان قد كتبهها إبان ما يسمى بأزمة الاستبعاد في ١٦٧٩ - ١٦٨١، أي الفترة التي حاول فيها دون جدوى - شيفتسبري أن يستبعد دوق يورك من ولاية عرش انجلتره لأنه كان كاثوليكياً وأهم هاتين الرسالتين الرسالة الثانية ، وإن كانت غير عكمة التحرير لأنها ناقصة ، ولارتباطها بالحوادث المعاصرة لها ، ولأن لوك لم يفلح في إعادة تحريرها حين أراد نشرها في سنة ١٦٨٩ بعد كتابته لها قبل ذلك بعشر سنوات

ويبدو أن لوك قد كتبها إبان أزمة استبعاد دوق يورك عن وراثة العرش ، من أجل تبرير امكان التغييرات الدستورية التي طالب بها حاميه شيفتسبري وكان هدفه هو الحدّ من سلطان الملك المطلق ومن أجل هذا افترض أن الأصل في المجتمع السياسي هو وجود علاقة مباشرة بين كل فرد وبين الله ، دون أي وسيط سياسي فافترض حالة للطبيعة تنظمها قوانين مستمدة من الله ، وفي حالة الطبيعة هذه يكون الناس متساوين وأحرارأ أمام الرب وتجاه بعضهم لبعض وسلطان القانون ضروري لهذه الحرية ، إذ بدون مثل هذا القانون الطبيعي لصارت وحرية ، الانسان فوضى ومن هذه الحالة الطبيعية استنج لوك وقانونــأ عقلياً، law of reason ، به يصل الناس إلى الاتفاق الاجتماعي وقبول هذا الاتفاق ، وقوانين عملية ضرورية لضمان الحرية الفردية وفي البداية ، أعنى في حالة الطبيعة ، كانت السلطة التنفيذية للقانون الطبيعي قائمة في كل فرد ، وبعد ذلك \_ إما فجأة أو تدريجياً ـ اتفق الناس على العيش في مجتمع مشترك تنظمه السلطة التنفيذية المشتركة القائمة على تنفيذ القانون الطبيعي وهذه السلطة المشتركة تنقسم إلى ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية ، والاتحادية federative

ولتحقيق الانتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدني (السياسي)، صاغ لوك نظرية مهمة في الملكية، أدت بدورها إلى نظريته في العمل وقد بدأ لوك من المصادرة

القائمة في القانون الطبيعي والقائلة بأن الإنسان يملك حياته ، واستنج من ذلك أن للإنسان حق امتلاك الأشياء الضرورية للمحافظة على حياته ، طالما كانت هذه الأشياء مملوكة له بطريقة شرعية (قانونية) أي مأخوذة من الثروة المشتركة بين الناس في الوقت الذي فيه كان الامتلاك الحاص لا يضر أحداً آخر ولا يجرّده عما يملك

وهكذا كان للانسان الحق في حياته ، وفي عمله ومن ثم أيضاً صار له الحق فيها و مزج عمله به ،، أي فيها بملك

وكلازمة لهذه صاغ لوك نظريتة في القيمة، فقال إن قيمة السلم في أي مجتمع تعكس العمل الذي بذل في تحصيلها، أي أنه رد القيمة إلى العمل المبذول في ايجاد السلعة

وثم نوعان من العلاقات بين الناس الأول هو العقد الاجتماعي الطبيعي ، الذي يتم بممارسة الاعتبارات العقلية للمحافظة على النفس ؛ والثاني يتحدد بحقوق التملك ( الحقوق في الملكية ) .

ووظيفة الحكومة وغايتها هما المحافظة على حياة المواطنين وعلى حربتهم وممتلكاتهم ويلزم عن هذا أن الحقوق السياسية تستمد من الملكية ، ومن لا ملكية غم فهم إما عبيد وإما مجردون من الحقوق السياسية

وهكذا نجد لوك يؤكد المصالح المشتركة كها يؤكد الملكية الخاصة ، وهذه الأخيرة تتعلق خصوصاً في ذلك العصر بالأرض

وإذن فحقوق الفرد السياسية نابعة عن ملكيته؛ وبكونه ذا حقوق سياسية يصير ملتزماً تجاه الحكومة التي تمثله وفي مقابل ذلك لا بجوز للحكومة أن تمسّ ملكيته (بما في ذلك فرض الضرائب) بدون موافقته من خلال من يمثله في المحكومة وينتج على هذا مذهب لوك في مقاومة الحكومة أو الثورة عليها ، كما عرضه في الفصل الأخير من ه الرسالة المثانية في الحكومة قبل ثورة سنة ١٦٨٨، ولرضاها بعد ثورة سنة ١٦٨٨ ولموث المخكومة ، لا يتابع أراء أصحاب النظريات البروتستت في المقاومة الذين ظهروا في القرن السادس عشر والذين أقاموا نظرياتهم على الدين أو جزاء الضمير كذلك لم يذهب إلى ما ذهب إليه البرلمانيون جزاء الضمير كذلك لم يذهب إلى ما ذهب إليه البرلمانيون

الانجليز في سنة ١٦٤٠ وما حولها، الذين استندوا إلى سوابق في القانون الانجليزي كذلك لم يقل مثل الجرنون سدني المقانون الانجليزي كذلك لم يقل مثل الجرنون سدني ألم Algernon Sidney إن الحرية وإنما طالب لوك بثورة معتدلة واعية ضابطة لنفسها ، من أجل استعادة الترازن في النظام السياسي

وخلاصة رأي لوك في حق الثورة هو أن الحاكمين قد يستبدون بمن يلتزم هؤلاء الحاكمون بخدمتهم ، سواء كان هؤلاء الحاكمون بخدمتهم ، سواء كان هؤلاء الحاكمون ملوكاً ، أو جماعات ، أو مغتصبين يطاليون بالسلطة المطلقة ففي مثل هذه الأحوال ، أي انحوال استبداد الحاكم بالمحكومين ، فإن من حق الشعب أن يثور على الحاكم إذا لم يكن هناك سبيل آخر للإصلاح غير الثورة لكن حق الثورة هذا ينبغي ألايمارس إلا في الظروف القصوى جداً ، أي حين تخفق كل الوسائل الأخرى تماماً ويعتقد لوك أن الناس لن يلجأوا إلى استخدام حق الثورة بخفة ورعونة ، لانهم يدركون ما تجره الثورات من سفك لندماء وخراب للممتلكات ، ولهذا سيتحملون العذاب ويصبرون طويلاً قبل أن يقدموا على القيام بالثورة

والناس، ينقلهم إلى الحكومة الحق في وضع القوانين وتنفيذها وصنع الحرب والسلام ، لا يتنازلون عن الاهتداء بنور العقل في الحكم على ما هو خير أو شر ، ما هو عدل أو ظلم ، ما هو صواب أو خطأ صحيح أنه بالنسبة إلى بعض القوانين والقرارات التنفيذية بجب أن يترك الفصل في أمرها إلى السلطين التشريعية والتنفيذية لكن إذا تبين للناس أن سلسلة طويلة من الأفعال والقوانين والمراسيم تكشف عن اتجاه استبدادي ، وحكموا حينئذ بأن الحاكم قد وضع نفسه في حالة حرب معهم ، فإن من حقهم أن يخلعوا الحاكم المستبد عن عرشه ومن ناحية أخرى لا يجوز للسلطين التشريعية والتنفيذية أن ترجع إلى الشعب إلا إذا حدث انتفاء للثقة

وحل الحكومة ليس معناه حل المجتمع ، إذ الغرض من الثورة الاتبان بحكومة جديدة ، وليس العودة إلى حالة الطبيعة ( الفوضى ). وحل الحكومة يمكن أن يحدث في أحوال عديدة ، أبرزها حين تحل الإرادة الاستبدادية لشخص واحد أو أمير عل الفانون ؛ وحير يحول الحاكم بين الهيئة التشريعية وبين أن تجتمع اجتماعاً قانونياً ؛ وحين يحدث تزيف في الانتخابات ، وحين تقوم حكومة اجنية باخضاع الشعب ، وحين تهمل السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو

تتركها فغي جميع هذه الأحوال تعود السيادة إلى المجتمع ، ويكون من حق الشعب أن يتولى عمل السلطة العليا والتشريع لنفسه ، أو أن يضع نظاماً جديداً ، أو أن يضع السيادة في أيد جديدة تحت نفس النظام ـ حسبها يرى الشعب أنه الأحسن

ولكن و السلطة التي أعطاها كل فرد للمجتمع لا يمكن أن تعود إلى الأفراد مرة أخرى ، طالما ظلَّ المجتمع باقياً » ( الرسالة الثانية ، ف١٩ )

لكن المجتمع لا يستطيع أن يسير إلا وفقاً لحكم الأغلبية ، وعلى كل فرد أن يلتزم بحكم الأغلبية ، ذلك لأن الإجماع مستحيل والشعب هو الذي يضم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولهذا فإنه لا يتفق مع طبيعة المجتمع السياسي أن يكون الحاكم مطلقاً ومستبداً بالسلطة كلها وحده

وآراء لوك هذه يمكن أن تنفق مع الحكم الملكي ، أو حكم القلة oligarchy ، أو الحكم الديمقراطي ، طالما كان مقرراً أن السيادة هي في النهاية للشعب لكنه كان يرى أن أفضل نظم الحكم هو الملكية الدستورية ، وفيها تكون السلطة التنفيذية والقضائية في يد الملك ، وتكون السلطة التشريعية في يد الميئة البرلمانية المنتخبة من الشعب

وكان لوك برى أن السلطة العليا هي السلطة التشريعية ، لأنها هي التي تضع القوانين التي يجب على السلطة التنفيذية تنفيذها وفرضها بالقوة وإذا انتهكت السلطة التنفيذية الأمانة التي وضعت في عنقها ، فلن يكون هناك التزام نحوها ويمكن عزلها على أن الحيثة التشريعية هي الأخرى يمكن أن تنتهك الأمانة الموضوعة في عنقها ، لكن لوك كان يعتقد أن هذا نادراً ما يحدث ؛ وإذا حدث فمن حق الشعب أن يحل الحيثة التشريعية وأن يقيم غيرها علمها ولهذا السبب فمن المرغوب فيه أن تنتخب الحيثة التشريعية لفترة عددة بعدها يتم انتخاب هيئة جديدة ، وهكذا بانتظام

## آراؤه في التربية

وللوك آراء في التربية أودعها في كتابه و أفكار في التربية ، ( سنة ١٦٩٣ ). وثم ثلاث أفكار رئيسية تسيطر على آرائه في التربية هي

١ ـ ينبغي أن تتحكم في تربية الطفل استعداداته

الفردية وقدراته وميوله ، وليس المناهج المفروضة أو التكرار والحفظ المفروضين بالعصا

٢ ـ يرى لوك أن صحة البدن وتنمية الأخلاق السليمة
 هما في المقام الأول ، ويتلوهما التحصيل المقل

٣ ـ كها يرى أن اللعب والنشاط الحيوي high spirits والمزاج اللاعب الطبيعي عند الأطفال يجب أن تتحكم في عملية التربية والتعليم كلها كان ذلك ممكناً إذ التعليم الاجباري مرهق ؛ لكن حين يكون في التعليم لعب ، فسيكون في بهجة وسرور!

وكان لوك يزكد في التربية أهمية القدوة الحسنة ، والممارسة العملية بدلاً من اللجوء إلى التعليمات والنصائح والقواعد والعقاب وتبدأ القدوة الحسنة مع الأبوين ، وعلى الأبوين تجنب العقاب الشديد والضرب ، وكذلك تجنب المكافآت المصطنعة ويجب أن يكون الأطفال في صحبة أبويهم أوقاتاً طويلة ، وأن يتولى هؤلاء الأباء دراسة استعدادات الطفاطم وأن يستثمروا ميول أولادهم للحرية واللعب ، حتى المفاطم أقرب ما يكون إلى الترويح وينبغي تشجيع عبد الاستطلاع في الأطفال، وتوجيه نشاطهم الحيوي إلى أمرر مفيدة خلاقة ويجب التخلّي عن معاملتهم بشدة كلها كان ذلك محناً

وكلها نما الطفل ، يجب أن ينمو الاستنتاس بينه وبين أبويه ، بحيث يجد الوالد في ولده الناضج مؤنساً له وصديقاً وكان من رأي لوك أن الحنان والصداقة وسائل وغايات في آن معاً للتربية الحسنة

أما التعليم فكان لوك يرى أنه ينبغي أن يبدأ بتعليم الطفل الكلام والقراءة للغته الخاصة وذلك عن طريق المثل والتمرين ، لا بواسطة علم النحو وفي دراسة اللغات كان يرى تأجيل تعلم النحو إلى أن يتعلم الانسان أن يتكلم اللغة جيداً ومن رأيه وجوب تعلّم لغة أجنبية حديثة في سنّ مبكرة وكان لا يميل كثيراً إلى انفاق وقت طويل في تعلم اليونانية ، أو العبرية أو العربية أو الخطابة أو المنطق وهي المواد التي كانت في برامج الدراسة في الجامعات في أيامه ؛ أما اللاتينية فكان في برامج الدراسة في الجامعات في أيامه ؛ أما اللاتينية فكان كرماً لا يمانع في تعليمها لابناء الطبقة الراقية وبدلاً من ذلك كان يرى انفاق وقت أطول في تعلم الجغرافيا والحساب والفلك والهندسة والتاريخ والأخلاق والقانون المدني . ومن الأمور اللاقتة أنه حث على أن يتعلم كل إنسان مهنة يدوية

هذا الخلاف بين الناس في الأديان والمذاهب قائهاً

ولهذا ينبغي أن تكون حرية العقيدة مكفولة لكل إنسان ، ولا يحدّها أبدأ إلا الاضرار بالآخرين لكنه مع ذلك رفض التسامح مع الملحدين بدعوى أن الوعود والمواثيق والأيمان لن تلزمهم ، كها رفض التسامح مع أية كنسة يكون تكوينها من شأنه و أن يجعل كل من ينتسبون إليها يُسلمون بيذا أنفسهم إلى حماية وخدمة أمير (حاكم) آخره.

وكان لوك مسيحياً مخلصاً في ايمانه ، مع ذلك ، وقد حاول التقليل من نشوء الفرق الدينية بالدعوة إلى العودة إلى الكتاب المقدس والبعد عن المنازعات الدينية العنيفة التي كانت قائمة في عصره وكان يعتقد أن د الكتاب المقدس ه Bible موحى به لكنه مع ذلك كان يرى أن الوحي ينبغي أن يحتجن بواسطة العقل

## مؤلفاته

- Essays on the Law of Nature.
- Epistola de Tolerantia, Gouda, 1689.
- An Essay Concerning Human Understanding. London, 1690.
- Two Treatises of Government. London, 1690.
- Some Thoughts Concerning Education. London, 1693.
- The Reasonableness of Christianity. London, 1695.
- A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Galatians (etc.) London, 1705.
- Posthumous Works of Mr. John Locke, 6 vols. London, 1706.
- The Remains of John Locke, E. Curl ed. London, 1714.
- -Works of John Locke, 3 vols. London, 1714; 10th ed., 10 vols. London, 1801.

## مراجع

- H.R. Fox Bourne: Life of John Locke, 2 vols. London, 1876.
- R. I. Aaron: John Locke. Oxford, 1937, rev. éd. Oxford, 1955.
- S.W.Adamson: The Educational Writings of John Locke. Cambridge, 1922.
- C. Bastide: John Locke, ses théories politiques et leur

واحدة على الأقل .

## آراؤه في الدين

كتب لوك كثيراً في أمور الدين ، وقبيل وفاته كان مشغولاً بكتابة شروح مسهبة على رسائل القديس بولس ، وعلى تحرير مسودة رسالة رابعة عن و التسامح ، وكان قبل ذلك قد كتب ونشر ثلاث رسائل عن التسامح وفي سنة ١٦٩٠ نشر كتاباً بعنوان : ومعقولية المسيحية ،، كما نشر دفاعين عن هذا الكتاب في عامى ١٦٩٥ و١٦٩٧

رأى لوك أن التسامع هو العلاقة الرئيسية المميزة للكنيسة الصادقة ، لأن العقيدة الدينية هي في المقام الأول علاقة بين كل فرد من الناس وبين الله والدين الصحيح ينظم حياة الناس وفقاً للفضيلة والتقوى ؛ والدين الحاتي من المحبة والاحسان هو دين زائف والذين يضعلهبدون الآخرين باسم المسيح يتنكرون لتعاليم المسيح ، ولا ينشدون إلا المظهر الخارجي ، لا السلام ولا القداسة ومن ذا الذي يعتقد أنه في التعذيب والقتل يسعى المتعصب إلى نجاة روح يعتقد أنه في التعذيب والقتل يسعى المتعصب إلى نجاة روح كما لا يمكن إرغام العقل على اعتقاد شيء لا يعتقده بنفسه وكل المحاولات لفرض الايمان بالثوة لن تؤدي إلا إلى نشر النفاق والاستخفاف بالله إن الإقناع بالحسنى هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمرك العقل

ويفصل لوك بين الكنيسة والدولة فصلاً حاداً ، لأن الكنيسة وجاعة من الناس التقوا بإرادتهم واتفاقهم من أجل المهادة العلنية الله على النحو الذي يرون فيه رضاه ، ومن أجل نجاة أرواحهم ه . أما الدولة فلا شأن لها بهذا كله ، وكل شأنها هو الصالح العام ، والمحافظة على حياة المواطنين وحريتهم وعملكاتهم و وليست للدولة أية سلطة في أمور الروح ، وما هو قانوني في الدولة لا يمكن الكنيسة أن تجمله عرماً وعنوعاً و .

ومن المشكوك فيه مكذا يقول لوك أن يكون واحد أو جاعة من الناس هي وجدها التي تملك الحقيقة الخاصة بالطريق الصحيح المؤدي إلى النجاة والناس المخلصون الأمناء يختلفون في أمور العقائد الدينية ؛ ولهذا فإن التسامح وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام بين الناس والنصارى ، والمسلمون واليهود والوثنيون كلهم يؤمنون بسلامة أديانهم ولهذا لا بد من التسامح الشامل ، مادام

تلك التي قام بها C. Bailey في ٣ أجزاء ، سنة ١٩٤٧ وقد زوّدها بشرح ومقدمة جيدة ، وجهاز نقديٌ شامل .

### مراجع

- G. D. Hadzeits: Lucretius and his Influence, 1934.
- E. E. Sikes: Lucretius, 1936.

## لول (رامون)

#### Ramon Luli

## مفكر مسيحي أسباني.

ولد في بلمادي ميورقة (بجزيرة ميورقة) إما في نهاية سنة ١٣٣٧ وكان الابن الوحيد لاسرة نبيلة واشترك أبوه في غزو ميورقة الذي قام به دون خومه الأول Don Jaumel وحصل من ذلك على ممتلكات وتشريفات ، الأمر الذي جعله يستقر في هذه الجزيرة وصار ابنه غلاماً Paje عند الملك دون خومه الأول ، وهو في الرابعة عشرة من عمره كذلك عُين ، وهو شاب صغير ، مربياً لابن الملك الذي صار منذ سنة ١٣٥٦ ولياً للعهد وحاكياً على ميورقة ولما بلغ رامون لول العشرين منح لقب رئيس القصر وجزرالاً لدى ولي المهد هذا وفي سنة ١٢٥٧ تزوج من بلانكا ييكاني، فأشمر زواجها ولدا وبنتا عل كل حال عاش رامون لول عيشة الترف والفخفخة وانتهاب اللذات

لكنه بعد أن بلغ الثلاثين حدث له و تحول ه ديني حاسم ، بعد أن تجل له يسوع المسيح مصلوباً خس مرأت ، مما دعاه إلى ترك حياة الترف والشهوات ، والانصراف إلى الزهد ، والصلوات. وانتهى به الأمر إلى العزم على إمضاء بقية حياته في تحويل غير المسيحين إلى المسيحية ، وخصوصاً المسلمين وفي سبيل ذلك عزم على تأليف كتب يرد فيها على الإسلام توطئة للتشير بالمسيحية بين المسلمين ثم باع جزءاً من عملكاته وقام بالحج إلى روكا المحديد في كتب مادور وسنتياجودي كمبوستيلا (شنت يعقوب في كتب المخرافيا العربية ).

وبعد عودته من الحج بدأ دراساته الفلسفية واللغوية واللاهوتية ، في المدة من سنة ١٢٦٥ إلى ١٢٧٤

ولما بلغ الأربعين من عمره اعتزل في جبل رندا (على

influence en Angletrre. Paris, 1906.

Gilbert Ryle: Locke on the Human Understanding.
 Oxford, 1933.

## لوكرتيوس

#### Titus Lucretius Carus

شاعر فيلسوف لاتيني من أتباع ابيقور

ولد حوالى سنة ٩٩ ق. م. وتوفي سنة ٥٥ق. م. وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن حياته لدى المؤرخين ، فإنه من الممكن أن نستنج من شعره أنه كان رومانيا من أسرة كريمة ، ونُشّىء تنشئة حسنة ؛ وكان صديقاً للسياسي جايس عيوس Gaius Memmius وتنقل في أنحاء ايطاليا ، وزار صقلية لكنه انصرف عن المنازعات السياسية في عصره ، وعاش في عزلة عن الشؤون العامة

وانتاجه ينحصر في قصيدة طويلة بعنوان و في طبيعة الأشياء ، وتتألف من حوال ٧٤٠٠ بيت من الشعر في البحر السنداسي ، وتنقسم إلى ستة كتب (أو أقسام). ويغلب على الظن أنه لم يتمها وقد وجهها إلى C. Memmius Gemellus الذي كان يرينوراً في سنة ٥٨ ق. م.

والهدف الرئيسي في هذه القصيدة هو تحرير الناس من الخرافات ، وتعويدهم على قبول فكرة أن الموت فناء تام للإنسان ، وتخليصهم من فكرة تدخل الألحة في شؤون الناس والألحة موجودون ، لكنهم مجرد كائنات أسمى من الناس ، لكنهم يلقون الموت والفساد والآلحة لا يحفلون أبدأ بأمور الانسان والذرات هي وحدها السرمدية ، ولا يطرأ عليها فساد

ولوكرتيوس إنما يعرض فيها مذهب أبيقور الذي ينعته بأنه و والده ، بل يقول عنه إنه و إله ، ومذهبه هو الحكمة التامة ويوجه إليه الخطاب قائلاً و إني أتبعك أنت ، يانجم الجنس اليوناني اللامع ، وفي آثارك العميقة أغرس خطواتي ، لا من أجل المنافسة لك ، بل لرغبتي في أن أحاكيك ».

## النشرة النقدية

النشرة النقدية المعتمدة لكتاب De rerum Natura هي

مسافة ۳۰ كم من بلمادي ميورقة)، وانصرف إلى حياة Monastério de la التأمل ومن هناك رحل إلى دير يُدْعَى Real وفيه كتب، من بين كتبه الأخرى، وكتاب التأمل Libre de Contemplacie en Deu

ودعاه ولي العهد للحضور إلى مدينة مونيلييه ( جنوبي فرنسا )، وهناك ألف كتابه و فن البرهان ه -Art demostra فراسا )، وهناك ألف كتابه و فن البرهان ه -Colegio de Miramar بتأسيس كلية ميرامار Colegio de Miramar فيها ثلاثة عشر راهباً فرنسيسكانياً ليتعلموا اللغة العربية ابتغاء التمكن من السفر إلى البلاد الاسلامية والقيام بالتبشير بالمسيحية بين المسلمين وصدّق على تأسيها في سنة ١٣٧٦ بالبا يوحنا الحادي والعشرون (پدرو هسبانو -Pedro Hispa) البابا يوحنا الحادي والعشرون (پدرو هسبانو -Pedro Hispa) من وفي سنة ١٣٧٧ سافر إلى روما ، ليحصل من البابا على تأسيس كليات أخرى عديدة لتكوين المشرين ، على غرار كلية ميرامار ثم قام فيها بين سنة ١٣٧٧ وسنة ١٢٨٧ على برحلات طويلة جعلته ، على حد تعبيره ، يعرف المعلوم من برحلات طويلة جعلته ، على حد تعبيره ، يعرف المعلوم من بولنده حتى بلاد الحبشة

وفي سنة ١٣٨٦ عاد إلى پرينيان (على الحدود بين فرنسا وأسبانيا) لزيارة حاميه الذي صار ملكاً ، باسم دون خُوْمه الثاني وفي سنة ١٣٨٥ عاد إلى روما ، حيث عرض مشروعاته على البابا هونوريوس الرابع

وسافر إلى باريس لأول مرة في سنة ١٩٨٦، حيث حصل على لقب magister. وقام بالتدريس في مدرسة برتودي سان دني Berthauld de Saint Denys ويقول لول إن مهمته في فرنسا كانت أن يلتمس من ملك فرنسا ومن جامعة باريس أن ينشئوا هناك ( في فرنسا وباريس بخاصة ) أديرة تتعلم فيها لغات غير المسيحين لكنه يبدو أن الدومينكان في باريس لم يعيروا مشروعاته أي اهتمام ، شانهم شأن الفرنسكان في مونيليه

وكان عليه هو أن يقوم بترجة كتابه و فن ابتكار الحقيقة على Art inventiva de veritat إلى اللغة العربية ، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم إبان إقامته في جنوة سنة ١٢٨٩ كما كان عليه أيضاً أن يقوم ، على نفقته الخاصة ، بالابحار إلى شمالي أفريقية ، بعد أن مر بازمة روحية شديدة

وأزمة مادية أيضاً وهو في جنوة

سافر إلى تونس فأخفقت مهمته هناك إخفاقاً ذريعاً لقد تجادل مع الفقهاء المسلمين هناك ، ورفعوا أمره إلى السلطة ، فحوكم وقضي عليه بالطرد من تونس وأراد هو البقاء ، لكن أمام الموقف العدائي الذي وقفه منه الشعب التونسي ، قرر الرحيل ، فأبحر إلى نابلي ، حيث قام ببعض التدريس لكنه عاد إلى مشروعاته القديمة فعرضها من جديد على البابا شلستينو الخامس وبونيفاشيو الثامن ، فرداه خائباً كما فعل به أسلافها من قبل فانتابته عنة روحية عنيفة أمرت واحداً من أجمل مؤلفاته الأدبية ، وعنوانه و الضيق »، Desconhort.

ودخل في الطريقة الثالثة لطريقة القديس فرنشكو ، ربحا في سنة ١٢٩٥

وفي سنة ١٣٩٨ عاد رامون لول إلى باريس ، وخاض في النزاع القائم ضد ابن رشد والرشدية اللاتينية. ثم ترك التعليم والجدل ، ليفرغ لكتابة مؤلفه وشجرة فلسفة الحب مد وهو تتمة لدوشجرة العلم عد فأنجزه في سنة ١٢٩٨

وابتداء من سنة ١٣٩٩ عاد إلى الأسفار ، فرحل إلى برشلونة ، وميورقة ، وقبرص ، وأرمينية ورودس ومالطة ، واستمرت هذه الاسفار حتى سنة ١٣٠٦ حيى عاد إلى ميورقة ؛ وما لبث أن مضى إلى ليون (فرنسا) ليعاود مساعيه لدى البابا ، وذلك في سنة ١٣٠٥

وأقام في باريس للمرة الثالثة في سنة ١٣٠٦ حيث قام بالتدريس لمدة فصل دراسي ، ومن هناك عاد إلى ميورقة ، ومن هذاك عاد إلى ميورقة ، ومن هذاك عاد إلى ميورقة ، مبشراً بالمسيحية مما أفضى به إلى السجن وفي السجن شرع في كتابة مؤلفه ومناظرة ريموندو مع Hamar (عمر ؟ عمار ؟ ) المسلم عمار ؟ ) المسلم Saraceno وبعد ستة أشهر من السجن طرد من بجاية ، وأبحر منها متوجها إلى جنوة ، لكن سفينته غرقت بالقرب من بيزا عامين في أثنائها تفرع لإعداد حملة والبيت المقدسة وفي سنة ١٣٠٩ وفي هذه السنة قام برحلته الرابعة والاخيرة إلى باريس حيث قام فيها بالتدريس من سنة ١٣٠٩ إلى سنة ١٣٠٩ وفي هذه المنترة كان جداله العنيف ضد ابن

رشد، ولقى نجاحاً لدى بعض الأساتذة في باريس، وأوصى الملك فيليب الجميل بكتبه فدفعه هذا النجاح إلى الذهاب إلى عجمع فينا، وقدّم له التماساً فيه عشرة اقتراحات، أقر المجمع بعضها، ومما أقره منها إنشاء كليات (مدارس) للغات الشرقية في باريس، وروما، وطليطلة ؛ ادماج كل الطرق الدبنية العسكرية في طريقة واحدة اتخصيص عُشْر دخل الكنيسة لغزو الأراضي المقدسة ( فلسطين )؛ منع أنصار ابن رشد من التدريس ؛ التبشير الإلزامي بين اليهود والمسلمين المقيمين في الممالك المسيحية ، وبخاصة في أيام السب (بالنسبة إلى اليهود) والجمعة ( بالنسبة إلى المسلمين ). ونتيجة لذلك أنشئت كراسي أو كليات لتدريس اللغة العربية ، والكلدانية (السريانية) والعبرية في كل من بولونيا (ايطاليا)، واكسفورد، وباريس، وروما، وشلمنقة (أسبانيا).

وقام بآخر رحلة تبشيرية له في أفريقية في سنة ١٣١٤، فأقام في تونس قرابة عامين ، واعظاً ومبشراً ومجادلاً ، وكان الملك دون خومه الثاني قد حمَّله رسائل توصية موجَّهة إلى حاكم تونس

أما عن موته فتزعم النقول الدينية أنه توفي شهيداً في ٢٩ بونيو سنة ١٣١٥، وكانت وفاته إما أثناء رحلة عودته إلى ميورقة ، أو بعد وصوله إلى ميورقة ، وأن السبب في موته هو أنه رجم بالحجارة في بجاية لكن التحقيق التاريخي يدعو إلى تأخيرتاريخ وفاته إلى بداية سنة ١٣١٦؛ استناداً إلى رسالتين بتاريخي ٥ أغسطس و٢٩ أكتوبر سنة ١٣١٥ كتبهما إليه الملك دون خومه الثاني ، وإلى كون لول قد ألفٌ كتابين وهو في تونس في ديسمبر سنة ١٣١٥

# آراۋە

لم يكن لول مفكراً ذا نزعة عقلية ، بل كان أقرب إلى الأيمان الخالص والتصوف ولهذا كان يرى أن السبب في كفر و الكفار ، (ويقصد بهم كل من ليسوا مسيحيين) ليس افتقارهم إلى العقل ، بل افتقارهم إلى النور الذي يلقيه الايمان على العقل كيها يستنير ، ونحن في حاجة إلى الايمان ليس فقط من أجل النجاة في الأخرة ، بل وأيضاً من أجل التعقل والفهم وهكذا نجده يسير في الطريق الذي بدأه القديس أنسلم وكان شعاره أومن لأتعقل وهو لهذا أيضاً يسير في التقاليد الأوغسطينية المتأثرة بالأفلاطونية ـ القديمة

والمحدثة على السواء \_، ولا يكاد يناثر بارسطو ومن هنا فإن لول لا برى محَلًا لوجود مشكلة الصلة بين

المقل والايمان لإيضاح موقفه نقول إنه يرى أن الله هو الموضوع الأسمى ، ولهذا هو يملك الخير الأسمى والعظمة العليا - ومادام الله هو الموضوع الأسمى ، فإن العقل في مرتبة أدنى من مرتبة الله ، ولهذا لا يستطيع العقل أن يحيط بالله احاطة وكاملة». لكن الله يريد للإنسان أن يعرفه ، ولهذا فإنه جعل الإيمان يمكن الطبيعة الانسانية من الطفو على المعرفة و كيا يطفو الزيت على الماء ء؛ وذلك بأن يلقى الايمان الضوء على العقل، فيؤمن ويعرف الله وهذا الايمان، الناشيء عن الاشراق، أسمى من الايمان المستمد من البرهان العقل ، لأنه يكتسب بدون مجهود ، وما يكتسب بدون مجهود اسمى ما يكتسب بمجهود ثم إن الإيمان المستنبر بالاشراق الإلمي أبقي ، لأنه مستمد من المصدر الأصفى أعنى الله

إن الايمان هو الأداة للسمو بالعقل وهذه الأداة كانت الوسيط الذي وضعه الله بينه وببن العقل الانساني ، حتى و يستريح الانسان بنفسه في موضوعه الأول ،، أي الله

ولول يبدأ من الله ، من أجل تفسير الانسان والعالم ، وينتهي إلى الله أيضاً. وإله لول هو إله المسبحيين مؤولًا على مذهب الأفلاطونية المحدثة إن الله هو الوجود الحقيقي الوحيد ، وما عداه فإنما يستمد وجوده منه كن لول لا يقول بفكرة الصدور أو الفيض الموجودة عند أفلوطين وعنه (كيا يظهر في كتاب و أثولوجيا ، ) أخذه الفاراي وابن سينا وبعض الفلاسفة المسلمين بل يقول بالمشاركة -Participa cion أعنى أن المخلوق يشارك ، على نحو ما ، في وجود الخالق لكن فكرة المشاركة تصطدم بعقيدتين على الأقل، هما مادية جزء كبير من المخلوقات ، ثم التعدد وللتغلب على هاتين الصعوبتين اللتين تؤدى أولاهما إلى انتهاك الروحية الإلهية، وتؤدى ثانيتهما إلى انتهاك وحدانية الله ، كان لا بد من الغول بالصور Ideas ، التي هي بمثابة معقولات أولى في العقل ( النوس ) الإلمي. وهذه الصور قد اتخذت في الإسلام السَّني شكل وأسياء الله الحسني ٤. والأسياء الحسني هي وحضرات ، الله (جمع حضرة ) أي أوصاف، لا تدل على كثرة وتعدد ، لأنها محكومة بوحدانية الله ، ويتحول بعضها إلى بعض فهي بالنسبة إلى الله واحدة ، وبالنسبة إلى المخلوقات تستخدم لكي تنال المخلوقات ما يهبها الله ويأخذ لول عن المتكلمين المسلمين هذا الرأي ، ويقول إن مخلوقات الله هي

بمثابة أوعية تنال حظها المتفاوت من النشابه بالله وفقاً لشكل وعائها

ووفقاً للرجة التشابه بين المخلوق وخالقه يترتب عالم المخلوقات ، إلى درجات أدناها هو التشابه العنصري ، الموجود في العناصر الأربعة ( الماء والهواء والنار والتراب )؛ الحيواني المنابه النباتي الموجود في النباتات ؛ وفوقه التشابه الحيواني الموجود في الحيوان وهو الحسّ فقط، وفوقه التشابه الحيواني التخيلي ، الموجود في الحيوان وهو الحسّ والخيال ؛ المعقل ولهذا فإن في الموجودات في العالم خس مراتب بالمقل ولهذا فإن في الموجودات في العالم خس مراتب عنصرية ، نباتية ، حسّاسة ، تخيلية ، عقلية ووفقاً لهذه المراتب تكون درجة المعرفة فالحيوان الحسّاس فقط ، الحسّاس المتخيل لا يعرف إلا بالحس وحده أو بالحس والمخيلة . أما الانسان فيعرف بالعقل وعلى الرغم من أن والمخيلة . أما الانسان فيعرف بالعقل وعلى الرغم من أن المهد هو الطبيعة الوحيدة واللانهائية ، وله كل الكمالات اللامتناهية

والمخلوقات ، بدون الله ستكون مظلمة ، وخالية من المعنى ، وأعداماً والمخلوقات رموز ، والحكيم هو الذي يستطيع فك هذه الرموز

والله بوصفه الموجود الخالق الوحيد أحدث ، بفضل إشعاعه ، الماهيات الأربع الأولى الكونية النارية ، الهواثية ، الماثية ، الترابية ، وهذه تكوَّن الهيولي ، ويسميها الفوضي (أو العياء) Chaos وكل واحد من العناصر الأربعة مؤلف من هيولي وصورة والهيولي انفعال محض، والصورة فعل ، وهو يتحرك فيها ولا بد أن يوجد مقارن لهيولى الفوضى ، هو الصورة الكلية ( الكونية ) ويتحرك في هذه الهيولي وعن هذه الفوضى المحرّكة بالصورة الكلية ننشأ كل الموجودات خلال ثلاث درجات الأولى تتألف من وجود مركب من الماهيات الأربع المذكورة ، وفيها توجد المبادىء المولدة للكيفيات الطبيعية الخاصة بالموجودات الطبيعية الكليات (الأجناس، الأنواع، الفصول النوعية ، الخواص ، والأعراض العامة )، والصورة الكلية والهيولي الأولى والمرتبة الثانية تنشأ عن تحويل كل المرتبة الأولى إلى قوة محض ، يحدث فيها فعل الصورة الموجودات الأولى لكل نوع من الأنواع، بما في ذلك جسم الانسان والمرتبة الثالثة تقوم في توالَّى تولدات كل نوع من الأنواع .

وتوالي المراتب الثلاث هو التوالد الحقيقي الذي يقوم في التفرد الهيولان والصورى

وفوق العالم الذي تحت فلك القمر يوجد العالم السماوي ، ويتألف جوهرياً من الجوهر الخامس ويتميز بأنه لا يوجد فيه تضاد بين مبادئه ، ولا كون ولا فساد وهذا العالم السماوي تحييه صورته التي هي نفسه المحرَّكة له حركة دورية، وهذه الحركة السدورية هي علة كيل الحركات الحادثة في العالم الذي تحت فلك القمر وما فيه من أفراد

وفي العالم السماوي يظهر النور لكن ليس النور صفة ذاتية لهذا العالم السماوي ، بل مشاركة في النور الأزلي ، إن الله نور وينبوع لسائر الأنوار أنوار السموات ، وأنوار سياء السعداء ، والأنوار التي تلقيها الكواكب على العالم الذي تحت فلك القمر والنور جوهر مضيء ، ويفعله في سائر الجواهر يبدد الظلمات ومن وجود النور يمكن استخلاص الصفات العامة التي تحمل على كل الموجودات خير ، عظيم ، باقي ، فعال ، المخ

أما في اللاهوت فإن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها Digmidades و الصفات و Digmidades و الصفات و المساسة التي يقوم عليها و والصفات و هي عنده المبادىء العامة الكلية ، لكنها بالنسبة في التي تؤلف حقيقته الجوهرية وهذه و الصفات و هي الخبر، العظمة ، السرمدية ، القدرة ، العلم ، الإرادة ، الفضيلة ، الحقيقة ، المجد ، تميز الأقانيم ، الاتفاق في الجوهر الشخصي Consubat ancialidad personal المباب المبابة ، المساواة ، ووالصفات وأسباب لأحوال حقيقية في الوجود . فمثلاً: الخبر هو عِلَة كل ما هو خبر يتم بفعل الإحسان ؛ القدرة هي علة كون الانسان (أو غيره) قادراً . فلنشرح بإيجاز بعض هذه الصفات .

 ١ - الخير: الله خير بجوهره والخير الإلهي هو العلة الوحيدة التي بها يحدث الله ما هو خير بالضرورة ولأنه خير، فهو مصدر كل خير في الوجود

٧ - العظمة الله عظيم ، وعظمته لا تتناهى وعظمته هي السبب الذي من أجله كان خيره عظيماً وسرمديته عظيمة وإذا كان الله لم بخلق المخلوق عظيماً ، ولم بخلقه لا متناهيا ، فالسبب في ذلك هو أن المخلوق عاجز عن قبول العظمة اللانهائية

٣ ـ السرمدية الله هو سرمدية ، وهذا معنى قولنا إن

الله سرمدي eterno والله يعرف ذاته أنه سرمديّ

 ٤ ـ القدرة الله قادر على كل شيء وقدرته هي وجوده ، الأنه بدون وجوده لن تتحقق قدرته اللامتناهية بالفعل

 العلم Sabiduria والله هو العلم وعلمه ليس شيئاً آخر غير السبب الذي من أجله هو يعرف ذاته أنه عالم وعلمه لا يتناهى وفي العلم الإلهي تتلاقى سائر الصفات فما يعلمه يكون ، على نحو لا متناه ، خيراً ، وعظياً ، وسرمدياً ، الخ

٦ - الإرادة والله هو إرادته ذاتها ، وإرادته ليست متميزة مما يعلمه والله يفعل بحسب ما يعلم

٧ ـ الفضيلة والله فضيلة ذاته وهو يعلم ويريد
 الفضيلة اللانهائية ، وتجتمع في هذا سائر الصفات

٨ - الحقيقة والله حقيقة ذاته ، وهذه الحقيقة حقيقة
 عضة إن الله يعلم ذاته ، ويحب ذاته ، وجذا يعلم الحقيقة
 المحضة

٩ ـ المجد الله ماجد ، وهو مجد ذاته وبنفس الفعل
 الذي به يعقل ذاته ويجب ذاته فإنه يعلم ذاته أنه الماجد مجداً لا

ويتساءل لول ما دام الله هو الخير ، فلماذا لم يخلق كل الخير الذي يستطيع خلقه ؟ ويجيب قائلًا إنه لا يمكن أن ننكر على الله قدرته على خلق خير أكثر وأفضل مما خلق لكن إذا كان لم يخلق إلاً هذا القدر من الخير ، فذلك لأن مشيته أرادت ذلك

الفن الكبير لكن لول اشتهر خصوصاً بما يسمى والفن الكبير ،

لكن لول اشتهر خصوصاً بما يسمى و الفن الكبير » Ars magna ، الذي عرضه أولاً في و موجز منطق الغزالي »، وفي كتاب و التأمل في الله »، وفي كتاب و فن مختصر في العثور

على الحقيقة 12 وممّاه ثانياً وأكمله وطبقه في كتاب و الفن البرهاني 2، و و و الفوحة العامة 2. وطبقه ثالثاً في كل العلوم ، وذلك في كتابه و شجرة العلم 2. ثم جمع خلاصته في كتاب و المنطق الجديد 2، ثم خصوصاً في و الفن العام النهائي 2.

في كتاب وفن المختصر في العثور على الحقيقة، و ويعرف عادة بعنوانه اللاتيني والفن ألكبير والأكبر Ars ويعرف عادة بعضها ( Magna et maior ) عرض لول ثلاثة وفنون و مستقلة بعضها عن بعض هي

١ = د فن ، للعثور على الحقيقة ، من نوع منطقي منهجي ، هو من شأن د الفيلسوف ، الذي هو باحث عن الحقيقة ، وعن علم كل

٢ - د فن للنجاة في الآخرة ، هدفه معرفة الله وتأمله حتى حدود العلم الإلهـــي الـــابق أو القدر وهذا الفن خاص بالصوفي

٣ ـ و فن ٤ لتحويل غير المسيحين إلى المبيحية ، وهو
 من شأن الرسول المبشر المجادل ، والذي مهمته هي الجدل
 الدفاعي والتبشيري وهذا الفن هو الأهم في نظر لول

ويقوم هذا والفن ، بعامةٍ في استخدام أشكال هندسية ، عدّتها عند لول أربعة هي القطاع المستقيم ، المثلث ، المخمّس، الدائرة وهذه الأشكال تتكون من مجموعات من الحروف الأبجدية ، ولكل حرف منها دلالة الدائرة ، لأنها ترمز إلى الكون بحسب نظرية بطلميوس الفلكية والأرض في مركز الدائرة ؛ والجزء الأعلى هو السطح الأرضي المائي ؛ والجزء السفلي هو السطح تحت الأرض المائي . ويستعمل لول عشرين حرفاً من الأبجدية اللاتينية ، وكل واحد منها رمز خاص ، لينتقل بها عن طريق التمثيل (قياس النظير) من الممرفة الطبيعة إلى معني القضاء والقدر ، وذلك كها يظهر من الشكل التالي

| الحدود الأولية |               | الصفات |         | الحدود النهائية              | المغولات          |
|----------------|---------------|--------|---------|------------------------------|-------------------|
| A =            | اند الرب      | F -    | القدرة  | قوى النفس M =                | الأمكان ـ P       |
| B -            | معنی ۸        | G .    | العلم   | السطح الأرضي الماثي N        | عدم الأمكان = 0   |
| C -            | اأقضاء والقدر | н      | الارادة | السطح تحت الأرضي المائي ــ 0 | الموضع الأعل - R  |
| D =            | معنى ت        | ١      | العدل   | ' '                          | الموضع الأسفل = S |
| E.             | الصلاة        | K      | الرحمة  |                              | الحركة • T        |
|                |               | L.     | الكمال  |                              | النفل = X         |

ويكفينا هذا نموذجاً ولفن ، لول هذا وقد رأى فيه البعض إرهاصاً بالمنطق الرياضي المعاصر ! وقد كان هذا و الفن ، هدفاً لسخرية الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين ، ومنهم ديكارت ، وقالوا إنه عبث صبياني. والوحيد الذي أشاد به هو ليبتس

### مؤلفاته

نظراً لكثرة عددها ، نحيل إلى الثبت الذي وضعه ميجيل كروث هرنندث ملحقاً لكتابه

El Pensamiento de Ranon LLull. Foondacion Juan March, E ditorial Castalia, Madrid, 1976.

## مراجع

- Miguel Cruz Hernandez · El Pensamiento de Ramon
   LLull Madrid, 1976.
- M. André: LeBienheureuxRaymondLulle. Paris, 1900
- A. Gottron: R. Llulls Kreuzzugsideen. Berlin, 1912
- A. Clausen: Lullus Muhammedaners Apostol. Copenhagen, 1955
- -K. Haebler: R. Lullus und seine Schule. Leipzig, 1921
- E. W. Platyeck: R. Lullus Sein Leben, seine Werke und die Grundlagen seimes Denkens, 2 Vols. Düsseldorf. 1964.
- J. Stöhr: Die Theolgie des seligen R. Lullnach seiner spätschriften Freiburg — in — Breisgau, 1956.

ليبرت

#### Arthur Liebert

فيلسوف ألماني من أتباع الكنتية الجديدة

ولد في برلين سنة ۱۸۷۸ باسم Arthur Levi تعلّم في جامعة برلين ، ومنها حصل على الدكتوراه في سنة ۱۹۰۸ وقام بالتدريس في مدرسة التجارة العليا ببرلين ، ثم في جامعة برلين؛ وصار أستاذاً مساعداً في سنة ۱۹۲۵ واضطر إلى ترك المانيا في سنة ۱۹۳۳ حين جاءت النازية إلى الحكم وعين أستاذاً للفلسفة في جامعة بلجراد (يوغسلافيا)، حيث أنشأ

ويقول لول في شرحه لهذا الشكل: وكيا أن M تعقل N، فإنها تعقل أيضاً P. ومعنى هذا أن X في T ستتحرك من R إلى S ومن N إلى O. وكيا أن N تتعقل O وتنسى N، فإن R تحلُّ في S وS تحلُّ في R. وهكذا ينعكس كل الشكل في M؛ وQ تتحول إلى P وP تتحول إلى Q. ولهذا فإن M يعقل أن X وT يتحرك من O إلى N. وهكذا، بينا M على هذا النحو قد عكست وقابلت الشكل وحوّلت حروفاً إلى حروف أخرى، فإن M في نفس الوقت تتذكر وتعقل نفسها بوصفها متحولة ومقلوبة، دون أن تحول الأرض، ولا N ولا ٥ أو تنغير في الواقع. وينفس الطريقة، من حيث إن N تنذكر وتتعقل عنده الكيفية، فإن B تبرهن على A، وD تبرهن على C ولهذا فإن M تعقل أنه كما أنها تأخذ طبيعة للتعقل والتذكر، فإنها تتذكر من N نحو مركز الشكل؛ وتتخذ طبيعة أخرى تنتقل حين نتذكر من مركز الأرض إلى ٥، وكذلك تنخذ ضرباً خاصاً من التعقل حين تبرهن B على A، مع L و B و J وH وF وتتخذ طبيعة أخرى خاصة ، من أجل أن تتعقل ما تعرفه C عن D، مبرهناً بواسطة G. ومن هنا ننتج أنه إذا عقلت M نفسها، على النحو الذي عرضناه، فإنها في نفس الوقت تعقل وتفهم أنه ما دامت M تتغيّر وتنتقل من تعقل إلى تعقل آخر، فعلى هذا النحو نفسه فإن C ليست لها قدرة على الانتقال من A إلى L وK و و و و G و و و و ب إن تغير S و R و Q وP لا يغيّر O وN وT وXه.

ولو ترجنا هذه اللغة الرمزية إلى اللغة العادية لكانت كيا يلى المقل الانسان يتعقل العالم المحسوس وإمكان التغير . وهذا يدل على أن الثقل ، بواسطة الحركة ، يمكن أن ينقل ما في مستوى ما إلى مستوى آخر ولما كان العالم المحسوس المُدرَك المعتاد يفهم ما كان قبل ذلك غير مشاهد ، وينسى المشاهد السابق ، ناقلًا ما كان في مكان إلى مكان آخر وهكذا يتحول الفهم إلى عقل ، وما كان مَن قبل غير محن صار محكناً ، والمحس بالمحس ولهذا فإن المقل يمكن أن يفهم أن الثقل في الحركة يتحرك من غير المشاهد إلى المشاهد وفي هذا قد قام العقل بعمليتين فهم التغير الحادث ، ومعرفة ما جرى فيه هو من تغير ومع ذلك فإن المالم المحسوس ، والمشاهد وغير المشاهد لا تتغير ولو طبقنا هذا على العلم الإلمي السابق، وجدنا أن العقل الانساني يفهم المعنى العقلي لتصور الله ، وهذا يبرهن على الله ، والمعنى العقل لتصور القضاء والقدر يبرهن على العلم الإلمي السابق

### مؤلفاته

- Das Problem der Geltung. Berlin, 1906
- -Der Geltungswert der Metaphysik. Berlin, 1915
- Wie ist Kritishe Philosophie überhaupt möglich? Lei pzig, 1919.
- Die geistige Krise der Gegenwart. Berlin, 1923.
- Grundlegung der Dialektik. Berlin, 1929.
- Vonder Pflicht der Philosophie in unserer Zeit, Zürich, 1946.

ليبتس

### Gottfried Wilhelm Leibniz

فيلسوف وعالم رياضي ألماني عظيم

ولد في أول يوليه سنة ١٦٤٦ في مدينة ليتسك Leipzig وتوفي في ١٤ نوفمبر سنة ١٧١٦ في مدينة هانوفر Hanover.

كان أبوه من رجال القانون ، وكان يلقي عاضرات في جامعة ليتلك في علم الأخلاق وينقتني مكتبة حافلة أفاد منها ابنه أكثر مما أفاد من دراسته في المدارس التي تعلم فيها وفي سن صغيرة أتقن ليبتس اللاتينية واليونانية ، وراح يقرأ مؤلفات أفلاطون وأرسطوطاليس في نصوصها اليونانية ، وأشعار فرجيل في نصها اللاتيني وسيكون شعاره هو : أن ينشد في أقاويل النفوس العظيمة الوضوح ، وفي الأشياء الاستعمال ثم درس الفليفة واللاهوت الاسكلاتين، وجد دالذهب غضاً في التراب الاسكلاتين المتبرير ه.

وفي سنة ١٩٦١ دخل جامعة ليتسك، حيث اختار دراسة الفلسفة ، وتتلمذ على يعقوب توماسيوس Thomasius وبدأ قسراءة مؤلفات المفكرين والعلماء المحدثين مثل فرانسس بيكون ، وديكارت ، وكبلر Kepler ، وجلليو ، وهويز ، وجسندي ، فوجد لديهم فلسفة وعلماً أفضل من فلسفة أرسطو وعلمه ويقول في ذكرياته إنه كان يجادل نف وهو في نزهاته الخلوية أي مذهب يتبع مذهب أرسطو في الشكول الجوهوية والعلل الغائبة ، أو مذهب هؤلاء القائل بالألية ( الميكانيكية ) والذي بدأ يسود الفكر في منتصف القرن السابم عشر

وفي سنة ١٩٦٣ قدّم رسالة للحصول على

هناك عجلة بعنوان الفلسفة الصوت العالمي لفلاسفة عصرنا لكنها لم تصدر بانتظام ، وذلك في الفترة ما بين سنة ١٩٣٦ إلى ١٩٣٦ إلى ١٩٣٩ إلى ١٩٣٩ إلى معض اللاجئين الألمان اليهود والمرابطة الثقافية الألمانية الحرّة في بريطانياء وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد إلى جامعة برلين حيث استعاد كرسيّ الاستاذية ، لكنه ما لبث أن توفي بعد قليل في سنة كرسيّ الاستاذية ، لكنه ما لبث أن توفي بعد قليل في سنة ١٩٤٦

وقد اشترك مع باول منتسر Paul Menzer في اصدار مجلة و دراسات كنية ، Kantstudien الشهيرة ، وذلك في المدة من سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩٣٣

وقد تأثر ليبرت بفلهلم دلتاي، وفريدرش باولزن والويس ريل وقد حاول هو أن يعثر على حركة ديالكتيكية للمقولات الأخلاقية والميتافيزيقية في التاريخ وكان في عزمه أن يؤلف كتاباً ضخياً بعنوان « روح الديالكتيك وعالمه »، لكنه لم يتم منه إلا المجلد الأول بعنوان « أساس الديالكتيك » ( برلين سنة ١٩٢٩ ).

رأى ليبرت أن على الفلسفة ، كي تتميز من العلم ، أن تتخذ و القيمة ، Geltung موضوعاً لها وألا تفتصر على البحث في و الوجود ، Sein ، لأن الوجود ليس مجرد وضع ، بل هو قيمة أيضاً. وعلى عكس الكتيين الجدد في بادن، رفض ليبرت أن يجعل و الواجب ، Sollen أساساً للقيمة

ودعا إلى ميتافيزيقا هي ديالكتيك ، وإلى أن تكون مقولاتها متضمنة أفكاراً فلسفية ومعاني اجتماعية وحضارية في نفس الوقت بقول د إن فكرة الديالكتيك هي في نفس الوقت الشرط القبلي والقوة الحاسمة في بناء الميتافيزيقا ، وهراستها السوسيلة المميزة للنفوذ في طبيعة الميتافيزيقا ، ودراستها وفهمها ». ويجب أن يشتمل هذا الديالكتيك ، في داخل مجال حركته النقدية والديناميكية أربعة مقاصد عقلية ، وأخلاقية ، وجالية ، ودينية

وحارب و فلسفة الحياة ، على أساس أنها نسبية ، لا معقولة ، وتضحّي بالحرية الفلسفية ودعا أهل الفلسفة إلى توجيه اهتمامهم إلى الميتافيزيقا والأخلاق ليسترشدوا ويستظهروا بها ضد قوى اللامعقول والانحلال الحضاري

البكالوريوس موضوعها هو ﴿ وَ مَبِداً الفَرِدَانِيةِ ﴾ .

وعقب ذلك ترك لينسك وانتقل إلى جامعة يينا Erhard Weigel في سنة ١٦٦٣ ليدرس على يدي ارهرد فايجل ١٦٦٣ ليدرس على يدي ارهرد فايجل المناسفي فنا الرياضيات. وأفكر آنذاك في أن يوجد للتفكير الفلسفي فنا تركيبيا art combinatoire مثل ذلك المستعمل في الرياضيات. وكانت ثمرة هذا التفكير رسالته التي قدمها في سنة ١٦٦٦ بعنوان de arte combinatoria التي تعد ارهاصاً بالمنطق الرياضي

وارتحل بعد ذلك إلى الندورف Altdorf ( بالقرب من نورمبرج ) حيث حصل على اجازة الدكتوراه في القانون سنة ١٦٦٧، لأنه لم يستطع الحصول عليها من جامعة بينا لأسباب غير معروفة لنا

وفي ذلك الوقت انضم في نورمبرج إلى جمعية سرّية ثيوصوفية سحرية لها في الوقت نفسه مطامح سياسية ، وتدعى جمعية و الوردة - الصليب ، Rosen kreuz ( راجع ماقلناه عنها في كتابنا و امانويل كنت و جدا ): وبتأثير هذه الجمعية أولع بالكيمياء الصنعوية alchimie وبالكيمياء بوجه عام ، كها أولع بالتدبيرات السياسية

وفي نورمبرج أيضاً تعرّف إلى البارون فون بوينبرج Boinburg وهو مستشار خاص سابق لناخب ماينتس وسياسي واسع التأثير ؛ وسرعان ما جمعت بينها صداقة حميمة ، وهو الذي لقنّ ليبنتس أساليب السياسة وبث فيه روح الاهتمام بالأحداث السياسية الجارية ، فبدأ يكتب رسائل عن الأمن الداخلي والخارجي لألمانيا

ولهذا عبن مستشاراً في الديوان العالي لناخبية مايتسى في سنة ١٦٧٠ وكان قد رفض منصباً تعليمياً في جامعة التدورف عُرض عليه في سنة ١٦٦٧ غداة حصوله على الدكتوراه في القانون

وبوصفه مستشاراً في ديوان ناخبية ماينتس كُلُف القيام بمهمة لدى لويس الرابع عشر ملك فرنسا ، فسافر إلى باريس في ١٦٧٧، واراد أن يقنع ملك فرنسا ، لويس الرابع عشر ، بالقيام بغزو مصر ، والقضاء على الدولة العثمانية ( تركيا ) ابتغاء حماية أوروبا من غزوات الأتراك ـ لكنه كان يرمي من وراء هذه المغامرة إلى شيء آخر ، هو صرف لويس الرابع عشر الطامع في غزو ألمانيا عن عاولة غزو ألمانيا

وعرض ليبنتس مشروعه هذا في مذكرة طويلة جداً ، حافلة بالوثائق وفيها بين الأسباب الموجبة لغزو مصر وما هي الشروط التي ينبغي توافرها لنجاح هذه الحملة

ورفض لويس الرابع عشر القيام بهذه المفامرة ، وعاد لينتس إلى ألمانيا صفر اليدين من الناحية السياسية ، لكنه أفاد كثيراً من إقامته بباريس من الناحية العلمية . فقد تعرف إلى أرنو ، كبير رهبان يوررويال ، وجرت بينها محادثات فلسفية ولاهوتية أفاد منها ليبنتس كثيراً وتعرف إلى هويجانس المولندي الكبير ، وأجرى أبحاثاً معه ، وقرأ مؤلفات يسكال . كها أنه اتفن اللغة الفرنسية اتقاناً جعله ويكتب الكثير من مؤلفاته \_ وأكثرها رواجاً بين الناس ـ باللغة الفرنسية . وقد استمرت إقامته في باريس ثلاث سنوات الفرنسية . وقد استمرت إقامته في باريس ثلاث سنوات .

وفي السنة التالية لعودته من جاريس ـ أعنى في سنة ١٧٧٦ قام باكتشاف رياضي عظيم جعله من أعظم الرياضيين قاطبة ، وهو اكتشافه لحساب التفاضل وقد انطلق لببنس من فكرة مينافيزيقية هي فكرة الكميات اللامتناهية في الصُّغر وكان نيوتن قد بدأ في سنة ١٦٦٥ في اكتشاف مماثل لاكتشاف ليبنس هذا ومن هنا قامت مجادلات طويلة حول من هو صاحب الفضل الأول في اكتشاف هذا العلم والراجح هو أن كليهما قام باكتشافه مستقلًا تماماً عن الآخر ، ودون علم بما يفعله الأخر (راجع في هذا :1. T. More (Isanc Neewton, P. 565 et sq. New-York, 1934)، وأبة ذلك اختلاف طريقتي كليها في وضع مسائل هذا العلم. ولايضاح الفارق بين طريقتيهما نقول إن ادخال فكرة البرعات المختلفة قد احتاج إلى طريقة للتعامل مع نسب تغيّر الكميات المتغيرة فإذا كأنت السرعة مطردة (ثابتة) فإنها تقاس في المكان (م) الموجود في الزمن (ز)، وستظل الكمية ز/م هي هي مها صغرت أو كبرت م؟ ز. لكن إذا كانت السرعة متغيرة ، فإن القيمة في أية لحظة لا يمكن أن تستخلص إلا باتخاذ زمن يكون من الصغر بحيث لا تتغير السرعة بشكل محسوس ، وبقياس المكان الموصوف في ز/ في زمن قصير وحينها تقلُّل م ي ز بدون حدّ فيصبحان لا نهائيين فإن خارج القسمة يعطي السرعة في اللحظة ـ وقد درَّن هذا ليبنتس هكذا 👑 (حيث ت هي التفاضل) ds/dt وهو ما يسمى المعامل التفاضل لـ وم، بالنسبة إلى و ز ، \_ أما نيوتن فإنه في طريقته المسماة بطريقة. التقلبات fluxions فإنه دوَّن

نفس الكمية هكذا كي وهو تدوين ما لبث أن اطرّحه الرياضيون وأخذوا بتدوين ليبنتس الذي لا يزال مستعملا حتى اليوم

وتوفى البارون فون بوينبورج وكذلك توفي ناخب ماينتس وهو يوحنا فيليب ، وذلك في عام سنة ١٦٧٥ فشعر ليبنتس بأنه صار حراً تجاه ناخبية ماينتس ، فقبل عَرضاً جاهه من دوق براونشفيح في هانوفر بتولي منصب محافظ مكتبته في هانوفر لكنه قبل أن يعود إلى ألمانيا ، ارتحل من باريس قاصداً انجلتره ، فوصل إلى لندن وتعرف إلى عالم الهندسة كولنز Collins الذي كان صديقاً ليوتن؛ وعاد إلى ألمانيا ماراً بأمستردام حيث التقى باسينوزا وجرت بينها مطارحات عديدة في الميتافيزيقا

وكلفه دوق براونشڤيج لونبورج بكتابة تاريخ أسرة هذا الدوق فتجول ليبتس في أنحاء ألمانيا وايطاليا للاطلاع على الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بتاريخ هذه الاسرة لكنه لم يبدأ في نشر هذه الوثائق إلا في سنة ١٧٠١ واستمر في نشرها حتى سنة ١٧١١ وشرع في كتابة تاريخ الاسرة على أساس هذه الوثائق ، لكنه توفي في سنة ١٧١٦ قبل أن ينجز أهمل

وفي سنة ١٧١٦ سافر إلى روسيا ليعرض على قيصرها بطرس الكبير خطة لتنظيم روسيا مدنياً ومعنوياً ولم ينشر ما كتبه ليبنش عن تاريخ اسرة هانوفر إلاّ في عام ١٨٤٣ـ ٥٠.

وبعد ذلك سافر إلى فينا تلبية لمدعوة من امبراطور النمسا، وفي بلاد هذا الامبراطور التقى بالامير يوجين Eugen أمير سافويا الذي كتب ليبنس من أجله كتاب والمونادولوجيا، Monadologie.

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة من عمره كرّس جهوده للفلسفة خصوصاً ، وفي هذه الفترة أيضاً ألّف مؤلفاته الرئيسية في الفلسفة

كذلك كان له دور في رفع دوقية هانوفر إلى ناخبية (أي أن يكون دوقها من بين من ينتخبون الامبراطور في ألمانيا). وهو صاحب الفضل في اصدار فريدرش الأول، ملك بروسيا، قراراً بإنشاء أكاديمية العلوم في برلين

وعمل بكل جهوده في سبيل الوحدة المعنوية لكل ألمانيا

وكانت ترعاه حتى ذلك الحين الأميرة صوفيا في بلاط هانوفر لكنها توفيت في سنة ١٧١٤ كذلك صار الأمير النخب جورج ، أمير هانوفر ، ملكاً على انجلتره في منة ١٧١٤ ، وسافر إلى لندن لتولي العرش مبتدئاً ملكية بيت هانوفر على انجلتره ، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم وأراد ليبنس مرافقته لكن الوزير Bernstorf رفض الإذن له بذلك وكانت ثالثة الأثافي أن بلاط هانوفر ويعضى الأعيان أيدوا دعوى ادعاها كاهن بروتستنتي زعم فيها أن ليبنس وكافر ، ! فتوالت على ليبنس المحن

ومن ناحية أخرى كان داء النقرس قد استفحل في جسم ليبتس، حتى امتد إلى الكتفين، وصار غير قادر على الحركة وهر جالس على كرية وفي أزمة حادة، توفي ليبتس في الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ١٧١٦ (ألف وسبعمائة وستعشرة)؛ ودفن دون احتفال كأنه واحد من عامة الناس، هذا العالم الرياضي العظيم والفيلسوف الكبير وصاحب الفضل العميم في ايجاد الوحدة الروحية لالمانيا في المعصر الحديث! فيا أشد سفالة الناس، في كل زمان ومكان! وحتى اكاديمية برلين التي أنشت بفضل مساعيه لم يقفل بموته، ولم تقم بتأبينه، وإنما فعلت ذلك الأكاديمية الفرنسية في باريس، حيث ألقى كلمة تأبينة فيها سكرتيرها الدائم فونتنل Fontnelle! فيا للعار على وعلماء وأكاديمية برلين!

#### فلسفته

## ١ ـ فن التركيب :

الفكرة السائدة في تفكير ليبتس هي الانسجام الكلي في الكون. فالكون كله يؤلّف انسجاماً ، وفيه وحدة وتعدد في آن مماً ، ولهذا سادت لدى ليبتس فكرة التناسق والتفاضل والطبيعة هي دساعة الله و Horlogium Dei ( دمو لفات ليبتس الفلسفية ، جـ ١ ص ٢٥٠ ، نشرة Gerhardt).

وفي رسالة عن و فن التركيب Raimondo Lull وقال هنامة عن و فن التركيب Raimondo Lull وقال على المناصر فكرة اقترحها ريمون لول الماني أو الحدود به الماني أو الحدود إلى العناصر المؤلفة منها و وبجري التحليل كها بلي دع أي حدّ معلوم ينحل إلى أجزائه الصورية ، أي ضع له تعريفاً ثم حلّل هذه الاجزاء ، أو ضع تعريفات لحدود التعريف الأول ، حق

تصل إلى أجزاء بسيطة أو إلى حدود غير قابلة للتعريف، و ( • فن التركيب ، ٦٤، نشرة جيهرت جـ ٤ ص ٦٤- ٥٠). وهذه الحدود البسيطة غير القابلة للتعريف ستؤلف أبجدية الأفكار الانسانية فكها أن الكلمات والجمل في اللغة مؤلفة من الحروف الابجدية ، فكذلك الفكر الانساني مؤلف من حدود بسيطة غير قابلة للتعريف

والخطوة الثانية هي تمثيل هذه الحدود البسيطة برموز رياضية فلو استطاع الانسان اكتشاف وسيلة لتركيب هذه الرموز، فإنه سيظفر حينئذ بمنطق استنباطي للاكتشاف، يصلح ليس فقط للبرهنة على الحقائق التي سبق اكتشافها ، بل وأيضاً لاكتشاف حقائق جديدة

لكن ليبتس لم يتصور أن كل الحقائق بمكن اكتشافها بالاستنباط القبلي a prion ، لأن ثمّ صنفاً من الحقائق يؤخذ من واقع حوادث التاريخ ، ولا يستنبط قبلياً ، مثل كون اوغسطس كان امبراطوراً رومانياً ، أو كون المسيح ولد في بيت لحم كذلك توجد قضايا كلية لا يعرف صدقها إلا بللاحظة والاستقراء

وهكذا طمع ليبتس إلى ايجاد علم كليّ ، من فروعه المنطق والرياضيات وما النظام الاستنباطي في المنطق والرياضيات إلاّ شاهد على الانسجام الكلي في الكون ، إذ هو الذي يسمع بالقيام بهذا الاستنباط المتحقق في المنطق وفي الرياضيات

ونظرته إلى تاريخ الفلسفة متأثرة بفكرة الانسجام الكلي إذ هو يرى أن المذاهب الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة تؤلف وحدة منسجمة ، كل ما هنالك أن بعضا منها يؤكد جانباً دون سائر الجوانب. لكن كل المذاهب الفلسفية تحتوي على جانب من الحقيقة فمذا كان يعتقد أن المذاهب الفلسفية على صواب في غالبية ما تؤكده ، وعلى خطأ في معظم ما تنفيه ويضرب شاهدا على ذلك مذهب المكانيكيين فإنهم مصيبون في قولهم بوجود عجلل فاعلية المكانيكية ، لكنهم خطئون في إنكارهم لكون هذه العلل المكانيكية تخدم أغراضاً ومقاصد معلومة ، أي غايات . فشم حقيقة إذن في المذهب المكانيكي والمذهب الغائي على السواء

٢ ـ الأحادات أو الذرات اللامادية
 تدل التجربة على أن هاهنا مركبات وما دام هاهنا

مركبات ، فهاهنا بسائط لأنه لو كانت المركبات مؤلفات من مركبات مها مضينا في التحليل ، لما أمكن تفسير أي مركب فلا بد إذن من وجود عناصر أولية بسيطة منها تتألف المركبات. وهذه البسائط ليست مؤلفة من أجزاء ، بل هي جواهر فردة. وهذا ما أدركه الذريون اليونانيون القدماء ديمقريطس ، وليوقيس ، وأبيقور وهذا هو الجانب الصحيح في مذهبهم

لكنهم أخطأوا حين ظنوا أن هذه الذرات عندة ، لأن كل ممتد قابل بالضرورة للتقسيم فالقول بذرات ممتدة ـ أي مادية ـ متناقض في ذاته ، لأن الذرة لا تقبل القسمة ، ولكن أى امتداد يقبل القسمة

ومن هنا انتهى ليبتس إلى القول بأن الذرات لا بد أن تكون لا مادية لكن هل توجد ، وكيف توجد ، ذرات غير مادية ؟

وجد ليبسى الشاهد على هذا النوع من الذرات اللامادية في النفس الانسانية فهي بسيطة وغير قابلة للقسمة وغير مادية إن الأنا الذي يفكر ويشعر ويريد هو جوهر بسيط لا ينقسم، وهو روحي

وبعد أن قدّم ليبتس هذا الشاهد ، عمّمه على كل الكون ، فقال إن الكون كله مؤلّف من جواهر فردة روحية ، سمّاها و الأحادات و Monades ( من الكلمة اليونانية = وحدة ) .

فإذا فحصنا عن هذا والأحاده الذي هو نفسنا الإنسانية، وجدنا فيه خاصتين بارزئين هما الادراك، والاشتهاء. Perception et Appétition

فالأحاد إدراك ، إنه يدرك نفسه ويدرك الكون كله . إن الكل في ترابط بعض مع بعض ولهذا فإن كل شيء يمتثل هو في ارتباط مع سائر الأشياء في الكون ؛ إما مباشرة أو على نحو غير مباشر ، الحاضرة منها والماضية ولهذا فإن الأحاد و نظرة إلى العالم و وهو عالم أصغر microcosme ينطوي على العالم الأكبر macrocosme وبالجملة فإن الأحاد و إله صغيره . ومن ناحية أخرى فإن الأحاد اشتهاء appétition عني الأحاد نزوعا إلى الانتقال من الادراكات التي حصلها إلى الادراكات التي لم يحصلها بعد وهذا النزوع يسود كل الحساسية ووجود هذا الاشتهاء هو الذي يفسر اللذات والألام ، والشهوات والوجدانات وهذا أيضاً المحرّك الأول للإرادة ،

لأن الارادة هي الشهوة مستضيئة بالعقل

على أن الاشتهاء مشمول في الادراك ، ذلك لأن الاشتهاء ما هو إلا الجهد الذي تبذله الادراكات الغامضة المختلطة كبيا تصبر واضحة متميّزة إنه المجهود الذي يبذله و الإله الصغير » ( = الذرة ) كبيا يقترب من و الإله الكبير ».

تلك هي نظرية ليبسس المشهورة في الأحادات -mon ades لكن ما تلبث الاعتراضات أن تثور ضدّها

وأولها هو إذا أمكن تصور أن الانسان أحاد مزوّد بالادراك والاشتهاء ، فكيف يمكن تصور ذلك بالنسبة إلى الحيوان والنبات والمعادن؟! وهل يمكن أن نتصور الحجر مؤلفاً من أحادات تدرك وتشتهى؟!

وللجواب عن هذا الاعتراض يسوق ليبتس الشواهد التالية إذا شاهدنا غابة في بداية الربيع فإننا نجدها جرداء قاماً ، لكننا لو شاهدناها بعد شهر وجدناها خضراء قاماً ، مع أنه لا بد أن يكون هناك بضع ورقات قد نبتت في أوائل الربيع لكننا لم نشاهده الفابة خضراء ومثل آخر الأمواج حين استطمنا مشاهدة الغابة خضراء ومثل آخر الأمواج حين ترتطم بالشاطىء تحدث ضوضاء ، لكننا لا ندرك صوت قطرتين من الماء تلتقيان ، مع أنها لا بد قد نجم عن اصطدامها صوت مها يكن خفياً فهو صوت على كل حال اصطدامها صوت مها يكن خفياً فهو صوت على كل حال وممنى هذين المثلين أن كل جزء في علة كبيرة يشارك في إحداث المعلول وهذا يغضي بليبتس إلى تقرير وجود ودوداكات صغيرة ، إلى جانب والادراكات الكبيرة ، وتبعاً لذلك يضع ليبتس ترتيباً تصاعدياً في الأحادات من أدناها إلى أعلاها

والاحادات الدنيا مزودة بإدراك واشتهاء مثلها نحن مزودون بها. لكن إدراكاتها واشتهاءاتها هي وإدراكات صغيرة » و و اشتهاءات صغيرة » إن حال هذه الاحادات الدنيا شبيهة بحال انسان نائم نوماً عميقاً ، أو حال انسان دائخ بسبب دورانه حول نفسه لمدة طويلة وبشدة إن هذه دائخ بسبب دورانه حول نفسه لمدة طويلة وبشدة إن هذه الاحادات الدنيا هي مجرد و نقط قوى » Points de force ، ولكن على نحو وقوى نشطة متجهة ؛ وكلها تنفد وغوت ، ولكن على نحو غامض ويسميها لينس وانطلاشيات ( = كمالات ) أولية ، entéléchies premiéres وهي تناظر ما نسميه باسم المواد اللاعضوية .

وأعلى منها الأحادات الخاصة بالنبات وأعلى من هذه تلك الحاصة بالحيوان وفي أحادات الحيوان تبدأ الادراكات في الوعي بذاتها ؛ ومعها الذاكرة والذاكرة تمكن من استنتاج شبيه باستنتاج العقل ، مثال ذلك حين نلوح للكلب بعصا فإنه ينبع ويهرب ، وليس ذلك لان لديه عقلا ، وإنما لأن منظر العصا ذكره بالضربات التي تلقاها من قبل ولينس يقول عن أحادات الحيوان إنها ، نفوس ، âmes

وفوق هذه النفوس توجد الأرواح Esprits وفي الروح يوجد ادراك لا واع، وشعور واع، وذاكرة. كذلك يوجد في كل روح - على هيئة كمون - عقل. والعقل فينا هو في البداية استعداد لا شعوري للتفكير كها لو كنا نقر بمبدأ (عدم) التناقض وبمبدأ العلة الكافية وكها لو كانا كليين وضروريين

### ٣ ـ نظرية المعرفة

وهنا نصل إلى نظرية المعرفة عند ليبتس يرى ليبتس أن المعرفة الصحيحة يجب أن تتصف بصفتين الضرورة ، والكلية والغرض من معرفتنا هو الوصول إلى مذهب شامل لكل العلوم ، عكم الترابط ، برهاني ، مؤلف من حقائق ضرورية وكلية لكن التجربة الحسية لا يمكنها أن نزودنا بحقائق كلية وضرورية ، لأنها لا تقدم إلينا غير معارف مختلطة من ناحية ، وجزئية من ناحية أخرى لأنها تتعلق بأحوال مفردة جزئية والاستقراء الكامل غير ممكن لحذا ليس لدينا غير التجربة الباطئة ، والذهن ، والعقل ثم إن مبادىء المعرفة قطرية فينا ، أي موجودة على سبيل الإمكان virtuel

ولقد فرّق لبنس بوضوح بين الإمكان Möglichkeit ويين الواقع wirklichkeit. فالممكن هو التصور الخالي من التناقض، وله مكانة ـ بوصفه ماهية essentia في روح الله والملاقات بين التصورات الممكنة تتحدد بجيداً ( أو قانون ) عدم التناقض، ويعبّر عنها في أحكام ضرورية ضرورة مطلقة وهذه الأحكام يسميها لينتس باسم وحقائق العقل، مطلقة وهذه الأحكام يسميها لينتس باسم وحقائق العقل، حافلة بهذا النوع من الحقائق وأعلى هذه الأحكام وأولها هي الأحكام التي تتجل حقيقها مباشرة بالعيان دون برهان وإليها تُردُ كل الأحكام الأخرى الضرورية ، عن طريق مبدأ عدم التناقض. وكل هذه الحقائق تتعلق بارتباطات بين عدم التناقض. وكل هذه الحقائق تتعلق بارتباطات بين

التصورات والماهيات essentiae لا بالموجودات existentiae على أنه ليس كل تصور خال من التناقض شيئاً واقعياً بالضرورة. والماهيات تتجه نحو مزيد من الوجود وفقاً لواقعتها وكمالها والله يختار من بين عدد من العوالم الممكنة أحسنها، ويبرز إلى الوجود من بين مجموع الماهيات التي توجد في روحه على شكل تصورات غير متناقضة - تلك التي تكون ممكنة في خبر عالم والمبدأ الذي يعمل الله بمقتضاه هو مبدأ الأحسن principe de Convenance

وصورة هذا المبدأ في عقلنا هي مبدأ العلة الكافية الى علكة الواقع نفسُ الأهمية التي لمبدأ (عدم) التناقش بالنسبة إلى علكة الواقع نفسُ الأهمية التي لمبدأ (عدم) التناقش بالنسبة إلى علكة الممكن ، إنه الأساس في أحكامنا الصادرة عن العقل قبلياً على الوقائع وهذه الأحكام لا تتصف بصفة الضرورة المطلقة . وافتراض عدم وجود أية واقعة هي أمر لا يتضمن في داخله أي تناقض . بيد أن كل واقعة هي ضرورية شرطياً أو فزيائياً ، أي ألمها ضرورية في ارتباط نظام العالم ، ومشروطة بعلة كافية هي السبب في وجودها والأحكام التي تعبّر عن هذا الارتباط ويمكن استنباطها بعضها من بعض وفقاً لمنا العالمة الكافية يسميها لينتس باسم وحقائق الواقع عن ضرورية ضرورية ضرورية أعطلقة حقائق فزيائية ، أو - لأنها ليت ضرورية ضرورية مطلقة حقائق عكنة

ولم يميز ليبتس بين العلّة الفاعلة والعلة الغائية فالسؤال عن العلة الكافية لحادث ما معناه البحث عن العلة السابقة في ارتباطها بالغاية من العالم ، تلك الغاية التي من أجلها أخرج الله الشيء من حير الممكن إلى حير الواقع صحيح أنه في تفسيره للأحداث الجزئية يلجأ إلى التفسير المكانيكي نفسه مشبع بروح المكانيكي نفسه مشبع بروح الغائية ، لأن قوانين الحركة المكانيكية متصورة هي الأخرى بحسب و مبدأ الأحسن و وستنبطة منه

## ٤ ـ المكان والزمان والعالم المادي

الكون إذن ـ في نظر ليبنتس ـ مؤلف من أحادات لا مادية . فكيف نتصور إفن المكان والزمان والمادة والحركات فه ؟

أما المكان فيقول عنه ليبتس إنه وترتيب الظواهر الموجودة مماً و فنحن ندرك كمية من الموضوعات التي نحسً

انها ممتدة ، ويمدّ بعضها بعضاً وتتغير أماكنها بعضها بالنسبة إلى بعض، فنصرف النظر عن هذه الموضوعات ولا نفكر إلا الموضع الذي تشغله والذي يسمح لها بالنقلة حينئذ غصل على فكرة نظام بجرد وهذه الفكرة هي عينها فكرة المكان المحض ليس معطى في أية تجربة وإنما فقط بمناسبة التجربة نحن نصنع فكرته وبعد صنع هذه الفكرة نحد خصائصه والعالم الممتد ، على نحو ما ندركه ، يختلف تماماً عن هذا المكان المندسي المجرد

والشيء نفسه يقال عن الزمان، فإنه و ترتب الظواهر المتوالية ع. ونحن لا ندرك أبداً زماناً خالياً خلواً تاماً ، وتوالياً للحظات متجانسة وإنما ندرك سلسلة من الاحداث العينية التي تتوالى دون انقطاع . ولا يمكننا أن نتصور زماناً محضاً إلا استبعدنا ـ بالتجريد ـ ما فيها من عينية ، قاصرين النظر على مجرد تواليها

وحركة المتحرك الهندسي في المكان والزمان ليت أكثر حقيقة من المكان المجرد أو الزمان المحض ، ذلك أن ما يعطى لنا في التجربة هو فقط الموضوع العيني الكائن بين موضوعات أخرى في مدة محدودة وعينية.

أما إدراكنا للمالم الخارجي فليس إلا خُلماً محكم الترابط، راسخ الأساس. وخاصية الحُلم هي أنه مجموع من الشور الذاتية التي لا توجد إلا في عقلنا وبواسطة عقلنا ومن أجل عقلنا. لكن صور الأحلام يعوزها القوام ، فهي مهلهلة مشتة عزقة غير مترابطة بيد أن إدراكنا للعالم الخارجي لا يتألف من مادة تختلف عن مادة الأحلام ، إنه مؤلف من احساسات وصور نخطى و فظنها حقائق وإنحا ما يميز ادراك العالم الخارجي عن الحلم هو أن صور إدراك العالم الخارجي مترابطة بعضها مع بعض

وهي ليــــت مترابطة فقط ، بل ومؤسسة أيضاً ، بممنى أن لها مناظراً حقيقياً بالفعل

وإدراكاتنا ترينا عالماً مادياً ممتداً ، مكسواً بكيفيات معمدة من ألوان، وروائح ، الخ .، وهو عالم قائم في مكان وجادٍ في زمان النه لا يوجد غير أحادات لا مادية لا توجد في مكان ولا في زمان فكيف نوفق بين هذين التصورين؟

يقول ليبنس إنه يوجد توافق تام بين هذين العالمين :

العالم المادي الممتد ، وعالم الأحادات اللامادية ؛ وما أولهما إلّا رمز للثاني وظلّ له

وثم مشكلة أخرى هي كيف يحدث اتصال بين الجواهر الفردة هذه بعضها ويعض ؟

نحن هنا بإزاء مشكلة قديمة قدم الفلسفة المتنوية ، أي الفائلة بجوهر مادي وآخر روحي وقد زادها حدة موقف ديكارت حين رد الجوهر المادي إلى مجرد الامتداد ، ونعت الجوهر الروحي بأنه لا مادي عض لكنه لاحظ أن الجسم يفعل في النفس عند الاحساس ، والنفس تفعل في الجسم عند الفعل الإرادي .ولتفسير هذا جعل مركز النفس هو في الغدة الصنوبرية التي كأنها معلقة في وسط المخ ، وحركاتها تترجم في النفس إلى إدراكات ، وتترجم في الجسم إلى انقباضات عضلية .لكن بقي عل ديكارت أن يفسر كيف أن حركة المفدة الصنوبرية تظهر في الشعور إدراكات ، وكيف أن عرار الإرادة يستثير حركات الغدة الصنوبرية ، وما يتلو ذلك من أفعال. لكن ديكارت أم يفلع في ذلك

فجاء مالبرانش وفسر ذلك بما سماه العلل الافتراصية ( انظر مادة مالبرانش ).

واتخذ اسپينوز موقفاً جذرياً بأن الغي المثنوية ، وقال بجوهر واحد له صفتان الامتداد والفكر

ولم يرض ليبنتس هن كلا التفسيرين ونظر إلى الأمر نظرة مختلفة تماماً إن كل أحاد وَحدةً بسيطة كل البساطة ، ولا توجد فيه أية أجزاء فمن المستحيل إذن أن تفعل الاحادات من الخارج بعضها في بعض، لأن الفعل من خارج لا يمكن أن يقوم إلا في الجمع ، أو الطرح أو الانتقال بين أجزاء ، لكن لا توجد ـ كما قلنا ـ في الاحادات أية أجزاء إذن لا يمكن أي أحاد أن يفعل من خارج في أحاد آخر . و إن الاحادات ليس لها نوافد يمكن منها أن يدخل أي شيء أو أن يخرج ه.

ومع ذلك يبدو أن الأحادات يفعل بعضها في البعض الآخر ، كما يشاهد مثلاً في ظاهرة الادراك . فكل أحاد يبدو أنه يدرك ليس فقط بعض الأحادات الأخرى ، بل يدرك كل الأحادات ، بل يدرك الكون كله ، كما قلنا من قبل وفي جسم المنسان توجد أحادات دنيا تؤلف الجسم ، وأحادات عليا تؤلف النفس أثم تأثيراً من النفس

في الجسم ومن الجسم في النفس ، ومن الروح في النفس ، المخ

فكيف يفسّر لينتس هذه الظاهرة ؟.

## ه ـ الانسجام الأزلي

إنه يفسّرها بما يسمّبه باسم و الانسجام الأزلي ، وهي نظرية كان فخوراً بها إلى درجة أنه كان يوقع على مؤلفاته هكذا و مؤلف الانسجام الأزلي ».

إن الله ليس ساعاتياً رديناً، كيا تخيل ذلك مالبرانش، بل هو ساعاتي حصيف ماهر وثم طريقة لصنع ساعتين يدلان على الزمن في وقت واحد معا وتلك الطريقة هي إجادة صنعها، وإطلاقها في نفس الآن، وترك جهازيهما يعملان وحدهما بعد ذلك وتلك الطريقة هي التي أتبعها الله عداء الفنان المنقطع النظير ابتغاء بجده

فمنذ اللحظة الأولى للخلق وضع في كل أحاد ـ على سبيل الإمكان ـ كل الادراكات التي سيقوم بها كل أحاد لكنه خلق كل أحاد بحيث يكون نمو كل أحاد ، على الرغم من أنه يتم مستقلًا عن نمو غيره ـ مناظراً تماماً لنمو الآخر في كل لحظة فإدراكاتنا لا تأتي إذن من خارج ، بل تنبثق كالينبوع الحيّ الدّافق، من باطننا، لكن كلّ حالة أ، ب، ج ، د، الغ خاصة بأي أحاد قد هيئت وقدّرت لتمثل الأحوال أ، ب، جـ، د، الغ الخاصة بسائر الأحادات كلها. ومن هنا جاء الانسجام الكامل بين كل الادراكات فمثلًا هذه منضدة أمامي أراها كها تراها أنت تماماً لكن اتفاق رؤية كلينا لم يجيء ـ في نظر ليبتس ـ من كوننا نشاهد نفس المنضدة، وإنما ١) أولًا لأننى منذ بداية الكون قد هُيئت كبيا أرى هذه المنضدة في هذه اللحظة على هذا الشكل الذي أراها عليه الآن ؟ ٣) وثانيا لأنك كنت قد هبئت منذ بداية الكون أن ترى نفس المنضدة في نفس اللحظة على هذا الشكل نفسه ومن هنا جاء الانفاق بين رؤية كل واحدٍ منا

وهذا هو الذي يفسّر ما يبدو لنا من أن الأحادات يفعل بعضها في بعض وإن كانت في الواقع لا تستطيع ذلك وهذا أيضاً هو ما يفسّر ما يبدو من تأثير للنفس في الجسم أو للجسم في النفس إن تفسير ذلك هو:

١) أن ها هنا انسجاماً أزلياً بين الأحادات التي تؤلف الجسم \_ وهي أحادات من الدرجة الدنيا \_ وبين الأحادات

التي تؤلف النفس ، وهي أحادات من درجة أعلى .

 ٢) ولأن هذا الانسجام يرمز إليه بالتحولات التي تعدث في كل لحظة في المظهر الذي يتجل عليه جسمي في الإحراك

وعل هذا النحو تصور ليبتس أنه حَلَّ ، على نحو رائع ، تلك المشكلة القديمة ، مشكلة امكان الاتصال بين النفس والجسم ، ومشكلته هو في كيفية الاتصال بين الأحادات وهي عنده نؤلف عوالم مستقلة تماماً بعضها عن بعض

## ٦ ـ الحرية والشر في الكون

لكن ألا تؤدي نظرية الانسجام الأزلي هذه إلى إنكار الحرية ، وبالتالي المسؤولية؟ وكيف نفسر وجود الشرّ في العالم ؟ السنا مضطرين إلى نسبته إلى الله ؟

إن عقل الله يتصور منذ الأزل عدداً من الأشياء أولاً كل أتماط الأشياء الممكنة التي تتحقق أو يمكن أن تتحقق ، تلك الأنماط التي سماها أفلاطون باسم و الصور و وثانياً كل الأفراد التي يمكن أن تخلق دون أن ينجم عن هذا تناقض و وثالثاً كل مجموعات الأفراد التي هي عوالم ممكنة ، ورابعاً وأخيراً سلسلة الحقائق السرمدية ، والحقائق النظرية والعلمية والعملية فهذه كلها هي موضوع تصور العقل الإلمي منذ الأزل

وإرادة الله تمر بحالتين لا يمكن تمييزهما إلا بالتجريد ، وهما : 1) الارادة السابقة ، و٣) الارادة التألية. وإرادة الله السابقة متجهة نحو الخبر المطلق وهذا الخبر كان الله سيحققه لو لم يمكن قد تحقق بمجرد كون الله موجوداً. لكن لما كان الله لا يمكن أن يريد أن يوجد نفسه من جديد لأنه موجود بالضرورة بحكم طبيعته ، فإن قراراً واحداً هو الذي يليق بالله ألا وهو : أن يختار ، من بين العوالم الممكنة التي يتصورها عقله ،

وهذا هو ما يفعله الله بإرادته التالية إن كل الممكنات تطمع إلى الوجود نظراً لما فيها من كمال إن الله يسمع لأحسن هذه العوالم الممكنة بالانتقال من الامكان إلى الوجود، كما يسمع الهويس للماء بالجريان وفي هذا يقوم ميذا التفاؤل عند ليبتس

لكن إذا كان هذا العالم هو أحسن عالم محن ، فكيف

نفسّر إذن وجود الشر وهو سائد فيه ؟

ويميب ليبتس عن هذا السؤال العويص الذي طالما أساقه الملحدون في وجه اللاهوتين، بأن يقرر أن الشريتجل على ثلاثة أوجه الشر الميتافيزيقي ، والشر الغزيائي ، والشر الأخلاقي

أما الشرّ الميتافيزيقي فهو النقص الفزيائي والعقلي والأخلاقي الملازم لكل ما هو مخلوق إنه شرّ لم يكن في وسع الله أن يتلافاه ، لأنه نتيجة لازمة عن كونه هوالخالق الكامل، فلا يمكن أن تكون مخلوقاته كاملة مثله ، وإلا لانتفى التمييز والفارق بين المخلوق والخالق ، إن خاصية المخلوق هي أنه ليس الله فيكف يطلب من الله أن يجعل مخلوقاته كاملة مثله !! وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نلوم الله على ما في مخلوقاته من نقص

أما الشرّ الفزيائي فهو الألم بكل أشكاله ويفسر ليبتس وجوده بأن الله لم يرده ، ولكنه وجد نتيجة لتحقيقه خيرات فإن الارتباط بين الموضوعات والأحدات وثيق إلى درجة أن بعضها لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا تحقق البعض الأخوال ، من أجل أيجاد خير أكبر أن يسمح ببعض الشرور بوصفها شرطاً لتحقيق هذه الخيرات الأكبر . فمثلاً كيف نحصل على الثمار المفيدة للأعمال إن لم نتحمل بعض المتاعب ؟ لهذا كان لا بد لله من السماح بحدوث بعض الآلام ابتغاء تحقيق خيرات عظيمة. ثم إن الله عادل ، والعدل يقتضي عقاب خيرات عظيمة أن الله عادل ، والعدل يقتضي عقاب الأشرار ولهذا كانت الألام في أحيان كثيرة نوعاً من العقاب عن الخطايا والذنوب

بقي الشرّ الأخلاقي ، وهو الخطية بكل درجاتها ولا يكن أن ندعي أن الله أرادها ، لأن الله حرّم ارتكاب الخطايا كيا لا يكن أن نقول إن الله يسمح بها ، ذلك لأنه يجمل من الواجب علينا أن نتجنبها فلم يبق غير تفسير وحيد ممكن هو أننا نجد أنفسنا في بعض الأحوال مقسورين على الاختيار بين خطيتين مثال ذلك طبيب يجد نفسه مرغياً إما على الكذب على المريض إنقاذاً لحياته ، أو أن يصدقه القول فيكشف له عن خطورة مرضه مما قد يؤدي إلى موته في مثل هذا الموقف لا يوجد غير قاعدة واحدة اخترا أهون الشرين فلنقل أيضاً إن الله كان بين شرين أحدهما أن لا يخلق العالم ، والثان أن يقبل بعض الخطايا الأخلاقية

بوصفها شرطاً لوجود أحسن عالم ممكن ولقد اختار الله أهون الشرين وهو أن يخلق العالم رغم ما ينطوي عليه من خطايا بالضرورة

لكن ها هنا مشكلة أخرى هي نتيجة ضرورية لهذا التفسير الذي أدل به ليبتس إنه بهذا يعزو حدوث الخطيئة إلى الله نفسه فكيف يعاقب الانسان إذن عليها ، وفاعلها هو الباري ؟

منا وينبغي أن يلاحظ أن ليبتس يرفض أن ينسب إلى الانسان وإلى الله صفة الحرية ، أي و القدرة على توكيد أو نفي شيء معين على السواء و. لأن الاقرار بمثل هذه القدرة يؤدي إلى انكار المبدأين الرئيسيين للعقل وهما مبدأ (عدم) التناقض ، ومبدأ العلة الكافية فهذا المبدأ الثاني يقرر أنه لا يوجد شيء بدون علة وجود فاعلة وغائبة ولهذا لا يمكن أي فعل إنساني أو إلهي أن يكون معيناً بعلة وفيها يتعلق بالانسان بخاصة فإن أفعاله ، في بعض الظروف المعينة ، بالانسان بخلقه ، والله قد وهبه هذا الخلق من أجل غاية معلومة ولهذا فإن حرية الإرادة وهم

لكن ليس معنى هذا أن نذهب إلى ما ذهب إليه اسپينوزا الذي أكد وجود ضرورة رياضية في كل ما بجدث في الكون

أما موقف ليبنس فيتلخص في هذه العبارة و في الفعل الارادي الدوافع تُميل دون ضرورة ».

أما قوله إن و الدوافع تميل ، فمعناه أنه بقدر ما يمعن المعقل في الفعل - الانساني أو الإلمي على السواه - ويتأمل في امكان تنفيذه والرسائل المؤدية إلى تنفيذه والنتائج القريبة والبعيدة الناجمة عنه أقول بهذا القدر فإن الإرادة تتجه إلى تنفيذه أو إلى الامتناع منه فتميل إلى ما يجلب الخير أو المفعة ، وتتجنب ما يؤدي إلى الشر أو الضر

لكن إذا كانت الدوافع تُميل الإرادة ، فإنها لا تقسرها بالضرورة على اتجاه بعينه إنها لا تقسرها إلاّ في حالة واحدة وهي حينها يكون من المستحيل منطقياً أن تتخذ قراراً مختلفاً عن قرارها وهذا لا يحدث إلا إذا كان وجود عالم مختلف عن العالم الموجود يتضمن تناقضاً ولكن هذه القضية \_ذات العالم الاسهينوزي \_ لا يمكن قبولها صحيح أن ثم نوعاً من الطورة في أن يكون هذا العالم كما هو عليه وأن يفعل كل

إنسان فيه ما يفعله كها يفعله وفقاً لخلقه وبدافع من تأملاته لكن هذه الضرورة ليست رياضية ولا ميتافيزيقية ، بل أخلاقية فقط وفقط بالقدر الذي هو به خير فإن العالم هو ما هو عليه والله ، باختياره لعالم يرى فيه الخاطىء حراً في ارتكاب الخطيئة ، فإنه لا يغير حرية فعله ولهذا يبقى الخاطىء خاطئاً أمام الله

لكن هذا الحل الذي قدّمه ليبتس لمشكلة حرية الإرادة الانسانية لا تقنع أحداً ذلك أنه حدّ الحرية حدّاً يجملها تتكافأ تقريباً مع التعبّن ، مع أن المعنى الصحيح للحرية هو ذلك الذي وضعه ديكارت وهو أنها و القدرة على فعل شيء أو عدم فعله على السواء ». لكن ليبتس لو كان قد عرّف الحرية ، هذا التعريف ، لناقض نظريته الأساسية ، أعنى الانسجام الأزني ، وقد كان ، كها رأينا ، معتزاً بها كل الاعتزاز ولهذا ينعي عليه برترند رسل هذا الموقف ويتهمه بترضي رجال الدين لكن هذه التهمة ظالمة ، والأحرى أن يقعل غير ذلك ، وإلا لناقض نظريته هذه الأساسية ،

# ٧ - آراؤه في السياسة

عاش ليبتس في عصر مليه بالحروب في أوربا، وقد شاهد عن قرب ما أدت إليه هذه الحروب من خراب وشقاء للفاتحين والمفتوحين على السواه ولهذا نادى بوقف الحروب بين اللول، خصوصاً دول أوربا المسيحية فقال: « إن المحروب بين المسيحيين ( أي في أوربا ) لا يمكن أن تؤدي إلا لل اقتطاع أجزاه ضئيلة جداً من الأرض إذ التجربة تدل على أن كل زيادة في القدرة تزيد فوراً في الحارج عدم المتقة والمؤامرات. ويلزم عن هذا أن كل ملك يطمع إلى عظائم الأمور ينبغي عليه أن يتجنب قدر الامكان نوعاً من زيادة قوته لأن التقدم على هذا النحو معناه أن يضع على نفسه حدوداً ». ويقرر في موضع آخر وإن الرغبة في أن بخضع ملربة ومولعة بالحربة كها هو شأن معظم الأمم الأوربية هذا الأمر ومولعة بالحربة كها هو شأن معظم الأمم الأوربية حذا الأمر ليس فقط كفراً بل وأيضاً جنونا ».

ويوجه أنظار الحكام في أوربا إلى أن الحروب البرية صارت عقيمة ، ويدعوهم إلى الالتفات إلى الحروب البحرية ، وهو يقصد الحروب فيها وراء البحار طمعاً في الاستيلاء على مستعمرات خارج أوربا ! فهو إذن لا يدين بالمعاهدات كها يلعب الاطفال بالجوز، وكيف أن كل سلام هش، وما هو إلا فترة استراحة قصيرة يتفق عليها المصارعون للراحة قليلاً ابتغاء استثناف الصراع على نحو أشد وحشية.

## ثبت مؤلفاته بحسب الترتيب التاريخي

1684: Meditationes de Cognitione, veritate et ideis.

1686 - 90: De vera methodo philosophiae et theologiae.
1691: Si l'essence des corps consiste das l'étendue.

1693: De notionibus juris et justitiae

447

1694:DePrimae philosophiaeemendatione et de notione substantiae.

1696: Système nouveau de la nature et de la communication des substances.

1696: Von Nutzen der Vernunftkunst oder Logik.- von der Glückseligkit.

1698: Historia et Commendatio linguae Charactericae.

De ipsa natura sive de vi insita actionsbus que creaturarum

1704: Nouveaux Essais sur l'entendement humain.

1705: Considérations sur le principe de vie.

1706- 16: Lettres au P. des Bosses.

1710: Commentatio de anima brutarum

1710: De libertate.- De la Sagesse.- Essais de Théodicée.

1714: La Monadologie- Principes de la nature et de la grâce.

1716: Correspondance avec Clarke

#### نشرات مؤلفاته

- Raspe: Oeuvres Philosophiques latines et françaises de feu M. Leibniz, 1763.
- Dutens: G.W. Leibnitii opera omnia, 1767.
- E. Erdmann: G.W. Leibnitii opera omnia, 1840.
- C.1. Gerhardt Die philosophischen Schriften von G.
   W. Leibniz, 7 Bände, Berlin, 1875- 90.

لا تزال حتى اليوم أكمل طبعة.

- Foucher de Careil: Oeuvres de Leibniz, 1857.
- O. Klopp: Die Werke von Leibniz, 1866.
- P. Janet: Oeuvres Philosophiques de Leibniz, 1900.

ومنذ سنة ١٩٣٣ تقوم الأكاديمية البروسية للعلوم في برلين بإصدار نشرة نقدية لكل مؤلفات ليستس باشراف Reichel ويتوقع أن تتم في أربعين مجلداً. ظهر المجلد الأول

الحرب بما هي حرب للغزو والتوسع ، بل الحرب بين المسجين في أوربا فقط ! ومن هنا رأيناه يقدم إلى لويس الرابع عشر مشروعاً لغزو مصر والقضاء على الامبراطورية العثمانية، وهو يرمي بهذا إلى صرف الحرب عن اوربا ، ووقف الحرب بين المسيحيين ، وتوجههم إلى محاربة غير المسيحيين .

لكن كان وراء هذا الموقف دافع قومي أيضاً ربحاكان هو الأقوى ، وذلك هو صرف لويس الرابع عشر عن الطمع في الأراضي الألمانية. وقد أوضح موقفه هذا في رسالة حررها في منة ١٧٨٤ بعنوان: واستشارة تتعلق بالحرب او التفاهم مع فرنساه. وهو في هذه الاستشارة يميل إلى الحرب، وذلك و لأننا كلما تنازلنا وتساهك مع فرنسا ، ازدادت مطالبها منا و إن طمعها لا يشبعه شيء ، ووقاحتها تزداد كلما ظفرت بنجاحات. وإذا نجحت هذه المرة ، فإنها لن تَبقي على شيء ، ولن تشعر بأي اعتبار تجاه أي شيء ؛ ولن يكون أحد شيء ، ولن تشعر بأي اعتبار تجاه أي شيء ؛ ولن يكون أحد شي أمان ، وبمناسبة أنفه الأمور ستثير ضحة لا تحتمل ومتاعب شديلة لجاراتها ، وستستولي على كل ما تشتهيه على

وإذن كان ليبتس وطنياً متحمساً لبلاده ألمانيا ، وسياسياً واقعياً. ولهذا نراه يسخر سخرية مرة من الفرنسين الذين يدعون في الظاهر والقول للي السلام ، فيقول وحينا يعظ الفرنسيون بالسلام ، فإن موعظتهم تشبه موعظة التعلب في جمع من الدجاج وهو في طريقه إلى الحج إلى شانت يمقوب وقد أعلن عفواً عاماً بين كل الحيوان وليتكلموا ما طاب لهم الكلام عن السلام الدائم وهم الذين لا يفهمون منه غير الاستعباد العام على طريقة الاتراك ه.

وتظهر نزعته السياسية الواقعية على نحو أوضح في المشروع الذي قام به في سنة ١٦٩٧ لنشر و قانون دولي عام دبلوماسي على المولية وصفحة في وصفح في عموعة ضخمة تحتوي على نصوص أهم المعاهدات التي عقدت خلال القرون الخمسة السابقة ، وعلى كثير من الوثائق الدولية مواثيق تتعلق بالحدود بين المدول أو المقاطعات، مواثيق تجارية ، عقود زواج بين الملوك والأمراء ، وصايا ، السخ وكل همنه النصوص والاتضاقات والمقسود واليروتوكولات تكشف عن و التاريخ الصغير على جانب والمامح غير المعلنة ، والرشاوى التي دفعت للقائمين المطامع غير المعلنة ، والرشاوى التي دفعت للقائمين بالمفاوضات بين الدول ، ودور النساء في عقد المواثيق أو الإنفاقات ، النح وفيها نشاهد الملوك والأمراء وهم يلمبون

The Hague, 1953.

- · Huber, K. Leibniz. Munich, 1951.
- Iwanicki, J. Leibniz et les démonstrations mathématiques de l'existence de Dieu. Paris, 1934.
- Jalabert, J. La théorie Leibnizienne de la substance.
   Paris, 1947.
- Joseph, H.W.B. Lectures on the Philosophy of Leibniz. Oxford, 1949.
- Kabitz, W. Die Philosophie des jungen Leibniz. Heidelberg, 1909.
- Le Chevalier, L. La morale de Leibniz. Paris, 1933.
- Mackie, J.M. Life of Godfrey WilliamVon Leibniz. Boston, 1845.
- Matzat, H. L. Untersuchungen über die metaphysischen Grundlagen der Leibnizschen Zeichenkunst.
   Berlin, 1938.
- Merz, J. T. Leibniz. Edinburg and London, 1884; reprinted New York, 1948.
- Meyer, R.W. Leibinizand the Seventeenth- Century Revolution, translated by J.P. Stern. Cambridge, 1952.
- Moureau, J. L'univers leibnizien. Paris, 1956.
- Olgiati, F. Il significato storico di Leibniz. Milan, 1934.
- Piat, C. Leibniz, Paris, 1915.
- Politella, J. Platonism, Aristotelianism and Cabalism in the Philosophy of Leibniz. Philosephia, 1938.
- Russell, Bertrand. A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. London, 1937. (2nd edition).
- Russell, L.J. Great Thinkers: IX, Leibniz (in Philosophy, 1936).
- Saw. R.L. Leibniz, Penguin Books, 1954.
- Schmalenbach, H. Leibniz. Munich, 1921.
- Stammler, G. Leibniz. Munich, 1930.
- Wundt, W. Leibniz. Leipzig, 1909.
- There are several collections of essays on Leibniz; for example, Gottfried Wilhelm Leibniz. Vorträge der aus Anlass seines 300 Geburstages in Hamburg abgehaltenen wissenschaftlichen Tagung (Hamburg, 1946). Leibniz Zu Seinem 300 Geburtstags 1646- 1946, edited by E. Hochstetter (Berlin, 1948); and Beiträge zur Leibnizforschung, edited by G. Schischkoff (Reutlingen, 1947).

- منها سنة ١٩٢٣ وتوالى صدورها حتى الآن.
- L. Couturat: Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Paris. 1903.
- G. Grua: G. W. Leibniz, Textes inédits 2 Vols., Paris, 1948.
- P. Schrecker: G. W. Leibniy, Lettres et fragments inédits sur les problèmes philosophiques, théologiques, politiques de la réconciliation des doctrines protestantes (1669- 1704), Paris, 1935.

### مراجع

#### Studies

- Barber, W.H. Leibniz in France from Arnauld to Voltaire: A. Study in French Reactions to Leibnizianism, 1670-1760, Oxford, 1955.
- Baruzi, J. Leibniz, avec de nombreux textes inédits. Paris, 1909.
- Belaval, Y. La pensée de Leibniz. Paris, 1952.
- Boehm, A. Le «Vinculum Substantiale» chez Leibniz. Ses origines historiques. Paris, 1938.
- Brunner, F. Etudes sur la signification historique de la philosphie de Leibniz. Paris, 1951.
- Carr, H.W. Leibniz. London, 1929.
- Cassirer, E. Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen. Marburg, 1902.
- Couturat, L. La logique de Leibniz. Paris, 1901.
- Davillé, L. Leibniz historien. Paris, 1909.
- Fischer, K. Gottfried Wilhelm Leibniz: Heidelberg, 1920 (5 th edition).
- Friedmann, G. Leibniz et Spinoza. Paris, 1946 (4 th edition).
- Funke, G. Der Möglichkeitsbegriff in Leibnizens System. Bonn. 1938.
- Getberg, B. Le problème de la limitation des créatures chez Leibniz, Paris, 1937.
- Grua, G. Jurisprudence universelle et théodicée selon Leibniz. Paris, 1953.
- Gueròult. M. Dynamique et métaphysique leibniziennes. Paris, 1934.
- Guhrauer, G. E. G. W. Freiherr von Leiniz. 2 vols. Breslau, 1846 (Biography).
- Guitton, J. Pascal et Leibniz, Paris, 1951.
- Hildebrandt, K. Leibniz und das Reich der Gnade.

# لبثى بريل

# Lucien Lévy - Bruhi

# عالم اجتماع ومؤرخ للفلسفة

ولد في باريس في ١٠ أبريل سنة ١٨٥٧ من أسرة عودية أصلها من مدينة متيس Metz في الألزاس وتعلم في ليبيه أصلها من مدينة متيس Metz في الألزاس وتعلم في المدارس الثانوية في فرنسا وتردد في اختيار مهنة المستقبل بين أن يكون من رجال الفلسفة ، أو رئيساً لأوركستر ، وقد ظل طوال حياته يهتم بالموسيقى لكنه اختار الفلسفة ودخل في مدرسة المعلمين العليا في سنة ١٨٧٦ وبعد الحصول على الليسانس في الفلسفة ، حصل على اجازة التدريس ( الاجريجاسيون ) في الفلسفة في سنة ١٨٧٩، وتتلمذ على جول لاشليه أثناء مقامه في مدرسة المعلمين العليا

وعين مدرساً للفلسفة في مدرسة ثانوية في بواتيبه ( ١٨٨٧ - ١٨٨٣ ). وفي اينان ( ١٨٨٠ - ١٨٨٩ ). وفي منه ١٨٨٤ - ١٨٨٩ ). وفي منه ١٨٨٤ - ١٨٨٩ من المحروراه في الأداب ( قسم الفلسفة ) من السوربون وكانت رسائته الرئيسية عن فكرة المسؤ ولية ، وحين مدرساً في لبسيه لوي لوجران ( ١٨٨٠ - ١٨٩٥ ). ثم عين في سلك التدريس العالي فصار مدرساً بديلاً في مدرسة المعلمين العليا وفي سنة فصار مدرساً بديلاً في مدرسة المعلمين العليا وفي سنة ١٨٩٦ عين مدرساً في قسم الفلسفة بالسوربون وتدرج في هيئة التدريس فيها حتى صار استاذاً ذاكرسي لتاريخ الفلسفة الحديثة سنة ١٩٠٤ وفي الوقت نفسه ظل يلقي عاضرات في المدرسة الحرة للعلوم السياسية وكان مؤسسها ، بوغي -Bout السياسية والروح العامة في المانيا منذ سنة ١٨١٥ السياسية والروح العامة في المانيا منذ سنة ١٨١٥ السياسية والروح العامة في المانيا منذ سنة ١٨١٥

لكنه وهو في السوربون لم يكن يسجل محاضراته كتابة، بل كان يلقي دروسه بدون شيء مكتوب ، ومن هنا ضاعت هذه المحاضرات كلاماً شفوياً ولم يبق لناشيء من محاضراته عن هيوم وشوپنهور ؛ ودروسه عن ديكارت لم يبق منها إلا ذكرى أهاب بها تلميذه اتين مبون ( في و المجلة الفلسفية ، علد اكتوبر - ديسمبر سنة ١٩٥٧ ص٣٣٦ - ٤٥١) . لكنه استخرج مما أعده لمحاضراته في السوربون كتابين أحدهما في فلسفة ياكوبي Jacobi والثاني في فلسفة اوجيست كونت. ومن دروسه في المدرسة الحرة للعلوم السياسية استخرج كتاباً

بعنوان و ألمانيا منذ لينتس ..

لكنه في السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى ، وتحت تأثير صداقته مع دوركهيم ، اهتم ليفي بريل بالأخلاق وعلم الاجتماع . وقام بأبحاث شخصية في هذا المجال ، كانت ثمارها كتابين أحدثا دوياً لدى ظهورهما ، وهما والأخلاق وعلم الأبين »، ثم و الوظائف العقلية في الجماعات الدنيا».

وكان كثير الاهتمام بالسياسة، النظرية والعملية على السواء فشارك في الدفاع عن الضابط دريفوس، وكان دريفوس منزوجاً من احدى قريبات ليفي بريل وكان أيضاً وثيق العلاقة مع جان جورس ولوسيان هر Herrلاشتراكين، ولم يخف انتهاءه إلى الاشتراكية

وفي سنة ١٩١٧ تولى رئاسة تحرير و المجلة الفلسفية » التي أنشاها ريبو Ribot وفي نفس السنة صار عضواً في معهد فرنسا إذ اختبر عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية

ولما بلغ السبعين في سنة ١٩٢٧ تفاعد بوصفه أستاذاً لتاريخ الفلسفة الحديثة في السوربون

وفي سنة ۱۹۳۲ تولى رئاسة لجان الامتحانات في مصر وفلسطين وسوريا

> وتوفي ليغي بريل في ١٣ مارس سنة ١٩٣٩ آراؤه الفلسفية

أهم آراء ليفي بريل الفلسفية تتناول الأخلاق والعقلية البدائية

 أما في الأخلاق فقد أصدر في سنة ١٩٠٣ كتاباً صغيراً بعنوان « الأخلاق وعلم الآيين » حاول فيه بيان استحالة وعدم جدوى كل الأخلاق النظرية ، سواء منها الأخلاق التي اتخذت طابعاً علمياً ( مثل الأخلاق القائمة عل البيولوجيا ، وتلك القائمة على علم النفس أو علم الاجتماع)، والأخلاق المتافيزيقية التي وضعها الفلاسفة على مدى المصور . فهو بأخذ على كلا النوعين من الأخلاق أنه

يريد أن يكون نظرياً ومعيارياً في أن واحد ، فيقدم علماً ويفرض واجبات مماً ، وهذان الأمران لا يجتمعان مماً في علم واحد ذلك أن النظرية تتناول ما هو كائن ، بنيا الواجب يتناول ما ينبغي أن يكون والدليل في نظره على عدم جدوى هذه الأنواع من الأخلاق كلها هو أنها حرغم اختلاف أساسها متفقة في تعاليمها العملية فمذهب المنفعة عند جون استورت مِل Mill يسعى جهده للوصول إلى نفس القواعد الأخلاقية التي قررها الانجيل

ومن ناحية أخرى تقوم هذه الأنواع من الأخلاق النظرية على مصادرتين خاطئين (١) فهي تفترض أن الطبيعة الانسانية هي هي عينها في كل زمان ومكان ، مع أن الواقع هو أنها تختلف بحسب الحضارات (٢) وهي تفكر كما لو كان الضمير الأخلاقي كلاً منسجياً ، بينها هو في الحقيقة ينظوي على تناقضات ، وهو يمزج بين تعاليم صادرة عن مصادر غتلفة

وبدلاً من هذه الأخلاق النظرية ، يريد ليفي بريل أن يضع أساس علم وضعي يقوم على الآيين ، أي على الأعراف والعادات والتقاليد والممارسات العملية الموجودة في مجتمع عريد من هذا العلم أن يسلك مسلك علم الفزياء ، وذلك بأن يستند إلى معطيات موضوعية بحتة ، وأن يبحث عن قوانيها بدلاً من أن يسعى لتأويلها وهذا العلم وسميه وعلم الآيين ، sciencedes moeurs ابدلاً من وعلم الأخلاق ، لل يدعي تأسيس الأخلاق ، بل يقتصر على تحليل الواقع الأخلاقي وعليه أن يحسب حساباً للمواطف والامتنالات ، بوصفها معطيات واقعية

ويمكن بالاستناد إلى علم الأبين تأسيس من عقلي السلوك الاخلاقي ، وشأنه شأن كل تكنيك فإنه يفترض معرفة سابقة والقواعد المستخرجة عن هذا الطربق لا تصلح إلا بالنسبة إلى مجتمع محدد إن الاخلاق نسبية إلى المجتمعات التي تمارسها

ب) وأما فيها يتعلق بالعقلية البدائية ، فقد كرس ليفي
 بريل لدراستها عدة مؤلفات ودراسات ، أهمها

 ١ ـ والوظائف العقلية في المجتمعات الدنياء (ألكان، سنة ١٩١٠)

٢ ـ و العقلية البدائية ، ( ألكان ، سنة ١٩٢٢ )

٣ ـ و النفس البدائية ، ( ألكان ، سنة ١٩٢٧ )
 وق هذه الكتب انتهى ليفى بريل إلى النتائج التالية

۱ ـ على عكس فريزر وتيلر Taylor وأمثالهما بمن كانوا يرون أن الوظائف العقلية عند البدائي هي هي نفسها عند المتمدين ، والفارق هو في استعمال البدائي لها على نحو خاطیء نتیجة لقصور معارفہ ـ بری لیفی بریل أن هناك فارقاً أساسياً جوهرياً في عقلية البدائي بميزها عن عقلية المتمدين ، وهو فارق في التركيب العقل والنفسى ، وليس مجرد فارق عرضي ناجم عن درجة المعرفة فالوظائف العقلية عند البدائي غيرها تماماً عند المتمدين ، ولا ترجع إلى نمط واحد . إن البدائي لا يفكر تفكيراً خاطئاً ، بل تفكيراً مختلفاً عن تفكير المتمدين والسبب في ذلك أن لكل جماعة نفسية جاعية خاصة وفي سبيل إيضاح هذا الرأي درس ليفي بريل الجماعات الأبعد عنَّا في طرائق البرهنة والتفكير ، أعنى تلك التي تتميّز بالافتقار إلى التجريد والتصورات العقلية ، ، وهي ف مجموعها الجماعات الني لا تكتب وليست لديها كتابة وسبيلنا إلى معرفة عقلية هذه المجتمعات هو الدراسات التي قام بها علماء الأجناس ، وأوصاف رحلات الرحالة والمبشرين في ديار هذه المجتمعات وقد أخذ عليه اجتماعيون ، مثل Evans Pritchard الذي درس خصوصاً قبائل النوير والبجّة في السودان \_ أن الرحالة والمشرين إنما سجّلوا ما أثار دهشتهم وما بدا لهم غريباً ، دون أن يسجلوا حياة هذه المجتمعات كما تجرى في العادة ، وبهذا بالغوا في ابراز الفارق بينهم وبينا لكن ليفي بريل رد على هذا الاعتراض قائلًا إنه غير مهم ، لأن مايهمه ليس هو أن يقدم لـوحة كـاملة عن أحوال المجتمعات البدائية ، بل فقط أن يبرز الفروق بين العقلية البدائية وعقليتنا نحن

٧ ـ ويمضي بعد ذلك إلى بيان هذه الفروق

وأولها الامتثال الجماعي عند أبناء هذه المجتمعات الدنيا وينعته ليفي بريل بأنه امتثال و صوفي mystique ، ويقصد بذلك أن امتثالاتهم تقوم على أساس الاعتقاد في قوى ، وتأثيرات ، وأفعال غير مدركة بالحواس ولكنها مع ذلك واقعية ولا فارق عند البدائي بين ما هو طبيعي وما هو خارق على الطبيعة ، بل كلاهما واحد

وثانيها اختلاف الكيفية التي بها يربط البدائي بين امتثالاته عن الكيفية التي نربط نحن بها امتثالاتنا إذ يرى

ينسب إلبه ، وفيها يتصل بالإنسان فإنها لا تنصور الشخص خارج الجماعة التي ينتمي إليها

كذلك لا تميز بين الجسم والنفس ، وتصور الشخص واحداً أو اثنين أو كثرة وهذا يفسر اعتقاد البدائي في إمكان وجود الشخص الواحد في عدة أماكن متباعدة في وقت واحد ، أو ازدواج الشخص في الأحلام والدليل على ذلك معتقدات البدائيين الخاصة بالموت: فهم يعتقدون أن الجماعة كلها تصاب بموت أي فرد منها ؛ والميت يذهب إلى عالم الموتى مع بقائه متحداً بالجئة

## مؤلفاته الرئيسية

L'Idée de responsabilité, Hachette, 1885.

- -L'Allemagne depuis Leibniz, Hachette, 1889.
- La philosophic de Jacobi. Alcan, 1894.
   La philosophic d'Auguste Comte. alcan, 1900.
- La Morale et la science des mœurs. Alcan, 1903.
- Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures.
   Alcan, 1910.
- La Mentalité Primitive. Alcan, 1922.
- L'âme Primitive, alcan, 1927.
- Le Surnaturel et la nature dans la mentalité primitive.. Alcan, 1931
- La Mythologic primitive. Alcan, 1935.

## مراجع

Georges Davy: Sociologues d'hier et d'aujourd'hui.
 1re éd. 1931; 2°, 1950.

عدد خاص بمناسبة ذكرى ميلاده المثوية

- Revue philosophique. oct. décembre, 1957
- J. Casenseuve: Lucien Levy Bruhl, sa vie, son auvre. Paris, P. U. F., 1963.

لينين ( فلاديمير )

#### Wladimir Iljtsch Uljanow Lenin

مفكر سياسي ومؤسس الدولة البلشفية في روسيا

ليفي بريل أن البدائي في تفكيره لا يخضع لقوانين منطقنا وحدها ، ومن هنا ينعت عقلية البدائي بأنها وسابقة على المنطق ، Prélogique لكنه لا يقصد بهذا أنها مناقضة للمنطق أو ضد المنطق ، كيا زعم خصومه كذلك لا يقصد بهذا الوصف أن عقلية البدائي غثل في تطور الفكر مرحلة سابقة على ظهور الفكر المنطقى يقول ليفي بريل وحينها أنعت ( عقلية البدائي ) بأنها سابقة على المنطق فأنا بهذا أقصد فقط أنها لا تلتزم قبل كل شيء ، كها يلتزم فكرنا ، بالامتناع عن التناقض ع. ذلك أن هذه العقلية لا تكترث بالتناقض ، ويستوى لديها التناقض وعدم التناقض في التفكير . وهذا هو ما يسميه ليفي بريل بـ « المشاركة ، Participation . وتبعاً لمبدأ المشاركة ، فإن الأشياء يمكن ، في وقت واحد معاً ، أن تكون وأن لا تكون هي عينها ، ويمكن أن ترتبط بعلاقات لا شأن لمنطقنا بها فالبدائي يرى أن الكائنات ذات الأنفس والكائنات غير ذات الأنفس تشارك كلها في قوى متصلة تسمى الـmana.

ولما كانت العمليات المنطقية والعمليات السابقة على المنطق مختلطة في ذهن البدائي ، فإنه أقل استعداداً منا للتجريد والتعميم

والبدائي يدرك الأشياء من الناحية الكيفية أكثر عما يدركها من الناحية الكمية وهذا يتجل خصوصاً في طريقته في العدّ: فالأعداد ذوات خصائص كيفية أكثر منها كمية ولهذا أثره أيضاً في لغة البدائي. فإن الفاظهم وفيرة جداً، شقى، لأنها قليلة التجريد وهذا يؤدي إلى زيادة دور الذاكرة.

٣- والبدائي في تصوره للعالم يختلف عنا بسبب تصوره للعلية ذلك أن أن العقلية البدائية تهمل الأسباب الثانوية لصالح الأسباب الصوفية ( الروحانية ). فها نراه نحن عِلّة ، لا يرى فيه البدائي غير فرصة ( ومناسبة ) لتدخل القوى الصوفية ( الروحانية ). إن البدائي يسعى إلى معرفة القوى الخفية والمستورة التي تؤثر في الأشياء ؛ أما الأسباب المدركة بالحس فلا يقيم لها كبير وزن والعلة الصوفية ( الروحانية ) خارجة عن المكان وعن الزمان ولهذا فإن تصور البدائي للزمان والمكان يختلف تماماً عن تصورنا نحن لها إذ نراهما كيا متحاناً

1 - والعقلية البدائية لا تفصل الفرد عن النوع الذي

ولد في ٧٧ أبريل سنة ١٨٧٠ في سمبرسك Simbirsk على نهر الفولجا ( وتسمى اليوني Uljunocosk)، وكان أبوه مفتشاً للمدارس العليا ، نال درجة النالة المناسبة للمرجة وظيفته وكان جو الأسرة جو الانتلجسيا التقدمية في ذلك العصر وكل الأبناء ( باستثناء أخت توفيت في سن صغيرة ) كانوا ثوريين وكان الابن الأكبر عضواً في منظمة ارهابية تدعى Narodnaya Wolya وحكم عليه بالاعدام فأعدم شنقاً في سنة ١٨٨٧، فكان لهذا الحادث أثر بالغ في نفس فلاديمر ( لينين ).

وفي سنة ۱۸۸۷ دخل نين كلية الحقوق في جامعة قازان ، لكنه طرد منها في ديسمبر من نفس السنة لاشتراكه في اضطرابات الطلاب ونفي إلى قرية صغيرة لكنه عاد إلى قازان في سنة ۱۸۸۸ ، لكن لم يسمع له بدخول الجامعة وشارك في دائرة الطلاب غير المشروعة المسماة -N. J. Fedos وفيها تحول الشاب الشوري من الشعبية إلى الماركسية ولما انتقلت الاسرة إلى سمارا في سنة ۱۸۸۹ انضم لينين إلى الدوائر الثورية فيها بعد أن صار ماركسياً متحماً

والتحق بكلية الحقوق في جامعة سان بطرسبرج طالباً من الخارج ، فحصل على اجازة الحقوق ، وعمل محامياً تحت التمرين في سمارا وفي سنة ۱۸۹۳ انتقل إلى مدينة سان بطرسبورج وفي دائرة د الكبار » (وهو تنظيم من تلك التنظيمات التي تحول فيها قسم من الانتلجنسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، أي ما بين سنة ۱۸۸۹ وخلال المعامين التاليين عمل على تحويل هذه الدائرة المؤلفة من الانتلجنسيا إلى تنظيم يضم العمال ، أي تحويلها إلى حركة عمالة

وفي سنة ١٨٩٥ تأسست و رابطة الكفاح لتحوير الطبقة العاملة ع، لكن معظم زعاء و الكبار ع ومنهم لينين ، أودعوا السجن وكان لينين في ربيع سنة ١٨٩٥ قد قام برحلة إلى غربي أوربا ، لتوسيع حركة الكفاح ، واتصل بأعضاء و جماعة تمرير العمل ع من أجل التشاور معهم ، وكان من مؤسسي هذه الجماعة W. Plechanow وتوثقت صلة لينين به ، وتعاونا معا خلال المنوات العشر الأولى من نشاط لينين العلني وكان فريدرش انجلز على فراش الموت حين قام لينين برحلته الأولى إلى الحارج هذه

وفي سنة ١٩٠١ اتخذ اسم و لينين ۽ الذي اشتهر به فيها بعد ، (وكان قد اتخذ قبل ذلك اسم Iljin واسم Tulin). وفي الثناء نفيه في شرقي سبيريا ، كانت حركة و رابطات الكفاح لتحرير الطبقة العاملة، قد صارت لها اليد العليا في سان بطرسبرج وغيرها من المدن الروسية الكبيرة ، وهذه الحركة كانت بمثابة الصورة الروسية لحركة التنقيح الأوربية الغربية فألف لينين رسالة بعنوان و احتجاج الماركسيين المنفيين ضد عقيدة الاقتصاديين، (وهو اسم تلك الحركة ) ونشرها في مجلة عنوانها Eskra (أي و الشرارة ») وهي مجلة أسستها جماعة لينين وصارت لسان حال حزب ثوري اشتراكي

وبعد انتهاء مدة نفيه في سيبريا ، قام لينين في مستهل سنة ١٩٠٠ برحلات عديدة من أجل ضم شمل الجماعات الثورية في روسيا ، ثم سافر إلى الخارج حيث اشترك مع بلاخنوف وسائر أعضاء جماعته في اصدار مجلة و الشرارة ٥. وبإنشاء وحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ه إبان المؤتمر الثاني الذي عقد في لندن سنة ١٩٠٣ (وكان المؤتمر الأول قد عقد في مينسك في سنة ١٨٩٨ لكن لم يحضره إلَّا عدد قليل ، لهذا كان قليل الأهمية والأثر ﴾ بلغت مجلة و الشرارة ، أوج نشاطها وازدهارها وبعد ذلك مباشرة حدث نزاع بين أعضاء هذا الحزب حول هل ينبغي أن يكون هذا الحزب الجديد منظمة لطليعة واعية بأهدافها ، أو ملتقى لكل المتماطفين في الأراء الثورية ؟ . وانتهى هذا النزاع بتصدع كيان الحزب الجديد إلى جماعتين جماعة الأغلبية بزعامة لينين ( البلشفيك من الصفة بلشوي = كبير )، وجماعة الأقلية ( المنشفيك ـ من الصفة منشفوي أي صغير) التي انضم إليها بلاحنوف. ولما بلغت الثورة الروسية أوجها في سنة ١٩١٧ اتفقت الجماعتان عل الانضمام الواحدة إلى الأخرى من جديد ، لكن لم تستطيعاً اعادة الوحدة الأولى من

وفي سنة ١٩١٣ أثناء مؤتمر براج أعلن لينين رسمياً أن فريق البلشفيك هو التنظيم المركزي لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ومنذ انشاء مجلة و الشرارة ، حتى وفاته ، كان لينين هو زعيم الاشتراكيين اليساريين الروس

ومنذ تأسيسه لحزبه في سنة ١٩١٧ حتى قيام الحرب العالمية الأولى عاش لينين قرب الحدود النمساوية الروسية ولم يستطع العودة إلى روسيا منذ نفيه عنها في نهاية سنة ١٩٠٧ - إلا في مارس سنة ١٩١٧ وفي سنة ١٩١٧ أيضاً

استطاع انصار لينين الحصول من الحكومة القيصرية على ترخيص بإصدار جريدة تسمى و البرافدا » ( = الحقيقة »).

وفي ١٥ مارس سنة ١٩١٧ قامت الثورة في روسيا ، وسقط الحكم القبصري ، وقامت و حكومة مؤقئة ٤. وعلم لينين بهذه الأنباء من الصحف السويسرية ، وكان آنذاك في سويسرة وخاف أن تنضم كل العناصر إلى الحكم الجديد فأحس بضرورة العودة إلى روسيا لمنع ذلك ، لأنه سيؤدي إلى إذابة البلشفيك في النظام الجديد - كذلك رأت الحكومة الألمانية أن وجود لينين في روسيا ضرورة تفيد مصلحتها فتم الاتفاق، بواسطة وسطاء سويسريين، على تحكين لينين ، ونفر من المنفيين الروس المقيمين في سويسرة ، من السفر خلال الأراضي الألمانية في و قطار مختوم ٤. وعن طريق السويد وفنلنده ، وصل لينين وصحبه إلى بطرسبرج في مساء ١٦ أبريل سنة ١٩١٧ وهناك في روسيا استطاع الاستيلاء على السلطة في ٧ نوفمبر سنة ١٩١٧ ومنذ ذلك التاريخ ، وعلى الرغم مما لقيه من مقاومات من جانب رفقائه في الكفاح ضد الحكم القيصرى ، صار هو الحاكم المسيطر على روسيا كلها ، الى ان أصب بشلل في مايو سنة ١٩٣٢ ، بيد أنه شفى منه وعاد إلى استئناف حكمه، لكن ضربة شلل أخرى أصابت فاقعدته مشلولًا طوال عام تفريباً، من ١٩٣٢/١٣/١٥ حتى وفاته في ٢١ يناير سنة ١٩٣٤ في ضيعة جوركى بالقرب من موسكو

## آراؤه السياسية الفلسفية

رأى لينين ـ بخلاف المساركسيين الشسرعيين، والشعبين. أن من الخطأ القول بالتطابق بين الرأسمالية والصناعات الكبيرة، وأن التطور إنما يتم بواسطة تقسيم الفلاحين إلى قسمين رأسمالي، وأجير (بروليتاري). وفي رسالة و نمو الرأسمالية في روسيا ، (سنة ١٨٩٩) حاول أن يبين فساد فكرة النارودنيك narodnik عن دور الفلاحين في روسيا، فبين أن الفلاحين لم يعودوا كتلة من نوع واحد، بل قد انشقوا إلى قطاعين رأسمالي وبروليتاري ومن رأيه أنه ينبغي تشجيع هذا التطور وذلك بإلغاء طبقة كبار الملاك الزراعين، لأنها تبطىء من نمو ( تطور) العلاقات الرأسمالية في القرية وبهذا يمكن تقوية طبقة الأجراء الراسمالية في القرية وبهذا يمكن تقوية طبقة الأجراء الراسمالية المنافرة ا

وفي رسالته ، ما الذي يجب عمله ؟، بقرر لينين أن

الطبقة العاملة ، إذا ما تركت إلى مجهوداتها التلقائية ، لن تصبح أبداً اشتراكية وإنما فقط بواسطة المجهود الواعي وللممثلين المثقفين للطبقات المالكة هـ أي الماركسين - يمكن تحويل الحركة العمالية ، بكفاحها التلقائي الذي تقوم به النقابات ، تحويله من الانضواء تحت جناح البورجوازية إلى الانضواء تحت جناح البورجوازية إلى الانضواء تحت جناح البورية ». وأدرجت وجهة النظر هذه في برنامج المؤتمر الثاني ، الذي من أجل الإعداد له نشر لينين رسالته تلك: وما الذي يجب عمله ؟ه. وهذه الفكرة من أهم أفكار لينين ، وتميّز مذهبه الخاص عن الملركسية بوجه عام

وفي كتابه و الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ، الذي يعد في روسيا و أعظم اسهام في كنز الماركسية الحلاقة و ودليل ـ في نظرهم ـ على مكانة لينين بوصفه ـ فيها زعموا - وعالماً عبقرياً ، وباحثاً موضوعياً ، وأكبر مناضل في سبيل الثورة». \_ يتنبأ لينين بأن الامبريالية ( الاستعمار التوسعي ) يؤذن بانهيار الرأسمالية ، وتمثل عشية الثورة الاشتراكية لأنها تخلق الظروف الموضوعية للثورة العالمية

وبعد اخفاق تمرد يوليو سنة ١٩١٧ ألف لينين رسالة اخرى مشهورة عنوانها و الدولة والثورة ه (سنة ١٩١٧) بين فيها أن النظام القائم في ذلك الوقت ( أي نتيجة ثورة ١٥ مارس سنة ١٩١٧) يدّعي الديمقراطية نفاقاً ، وما هو في نظره مارس سنة ١٩١٧) يدّعي الديمقراطية نفاقاً ، وما هو في نظره وحكتاتورية البروليتارياه ، وهو يعني دائيًا بهذه العبارة: دكتاتورية البلشفيك . وحرص على التمييز بين مرحلتين مرحلة الاشتراكية ، وقاعدتها : ومن كلّ بحسب قدراته ، ولكلّ بحسب عمله - ومرحلة الشيوعية ، وقاعدتها : ومن كلّ بحسب عدائته ، وهو تمييز عمل بعسب قدراته ، ولكلّ بحسب حاجاته ، وهو تمييز عمل سنالين على النص عليه في دستور سنة ١٩٣٦ وكان لينين يعتقد أنه على الرغم من أن الفوارق الاجتماعية ستبقى في طل الاشتراكية ، فإن من المستحيل الوصول إلى الشيوعية بدون المرور بفترة طويلة غير عمودة من الاشتراكية .

ونظر لينين إلى الحزب (الشيوعي) على أنه حامي الثورة ، وقال إن هذه ضرورة لا تمليها الاعتبارات الوقتية (حينها كان الحزب حركة سرية) بل يمليها النظام الاشتراكي نفسه ، يمليها التمييز الاساسي بين مصالح الظروف الوقتية للحركة العمالية وبين الحركة الاشتراكية الثورية وقد فصل لينين رأيه هذا في رسالته ، ومهمتنا التالية ، ونظمة في

رسالة و ماذا يجب أن نعمل ؟ ». وعند أخريات حياته خص لينين نظريته في الحزب في كتابه و الراديكالية »: مرض الطفولة في الشيوعية ».

وفي مواجهة رأي بعض الاشتراكيين الذين كانوا يرون ال الحرب هي نتيجة أخطاء شخصية أو انتهاك لحقوق الغير، ويكن بالتالي الغاء الحروب بمجرد النضال في سبيل السلام دون تحطيم للرأسمالية ، جاء لينين في كتابه د الامبريالية أعلى مواحل الرأسمالية ، فقرر أن من الواجب أن نبحث عن توزيع الحروب وعدم إمكان تجنبها من أجل توزيع الارض توزيع الاحتكارية. وفي هذا الرأي بختلف لينين عن موقف انجلز في أخريات حياته من مسألة الحرب لقد الشراكين المورين أن يدركوا أن الحرب العالمية ينبغي أن يجاب عنها الثورين أن يدركوا أن الحرب العالمية ينبغي أن يجاب عنها الخرب الاعداد المنظم للاستيلاء على اللستويل

ولكن هذه الرسائل والكتب أوغلت في السياسة أما كتابه الأقرب إلى الفلسفة فهو والمادية والنقدية التجريبية ، ( موسكو ، سنة ١٩٠٩ ) وفيه يهاجم بعض الكتاب الروس من أمثال بازاروف ، ويجدانوف، ولوناتشارسكي، الذين حاولوا أن يكملوا الماركسية بالوضعية الظواهرية التي دعا إليها ارنست ماخ وافناريوس وقد وصف لينين موقفهم بأنه شكل من أشكال المثالية الذاتية ، وبالتالي مضاد للماركسية ودافع عن المادية الديالكتيكية ، وخصوصاً عن رأيها في المادة وفي طبيعة المعرفة فعارض الرأي القائل بأن المادة من تركيب الاحساسات ، وأكدُّ أن المادة موجودة وجوداً موضوعياً اصيلا وأنها توجد مستقلة عن الشعور . كذلك أكد أن الزمان والمكان ليسا أحوالًا ذاتية لتنظيم التجربة ، بل هما شكلان موضوعيان لوجود المادة وعارض قول القائلين بأن الاكتشافات الجديدة في العلم تثير الشك حول ومادية ، المادة ، وذلك بأن ميّز هو بين التصور العلمي لتركيب المادة ـ وقال إنه موقت ونسمي ، لأنه لا يمكن القول بأنه توجد عناصر لا تقبل الردّ، \_ وبين التصور الفلسفي الذي يرى أن المادة هي والحقيقة الواقعية الموضوعية المعطاة لنا في الإحساس ٤. وفي ميدان نظرية المعرفة عارض لينين نظرية بلخانوف Pleckhanov الذي كان برى أن الاحساسات هي علامات على حقيقة واقعية خارجية ؛ وقال لينين إن الاحساسات تصور العالم الخارجي كالمرآة حين تنعكس عليها

الأشياء وأكد لينين امكان الحقائق الموضوعية ، وقرر أن معيارها هو الممارسة العملية

ورأى لينين أن الديالكتيك هو عَصَب الماركسية ؛ وقد تناوله تفصيلاً في كتابه و مذكرات فلسفية ، وهو عبارة عن مذكرات وشذرات نشرت بعد وفاته ، سجلها في الغالب بين سنة ١٩٩٤ وسنة ١٩٩٦ وتتضمن في الوقت نفسه اقتباسات من كتب فلسفية وتعليقات على بعضها ، وخصوصاً من كتاب من كتب فلسفية وتعليقات على بعضها ، وخصوصاً من كتاب يتفق مع المادية ، وأن الديالكتيك والمنطق ونظرية المعرفة شيء واحد وفي تصوره للديالكتيك انحرف لينين عن انجلز ، وذلك بتوكيده القوي لا على الانتقال من الكم إلى الكيف كها فعل انجلز ، بل على الصراع بين الفوى المتناقضة في داخل كل شيء وكل عملية ، ورأى أن هذا الصراع هو الأساس في كل تغير ، وهو بالتالي عصب الديالكتيك وعند لينين أن الديالكتيك و هو دراسة التناقض في ماهية الأشياء ».

لينين أن الديالكتيك و هو دراسة التناقض في ماهية الأشياء ».
وتناول لينين المادية التاريخية في معظم كتبه الرئيسية ،
خصوصاً حين يتكلم عن الانتقال الثوري من الرأسمالية إلى
الشيوعية ففي كتاب و الامبريالية أعلى مواحل الرأسمالية »
( بطرسبرج سنة ١٩٩٦) يقرر أن الرأسمالية وصلت إلى
مرحلتها الاحتكارية النهائية وصارت ناضجة للقضاء عليها ،
لكن بسبب عدم تساوي تطور الرأسمالية في الدول المختلفة ،
فإن الاشتراكية لن تتصر في كل أو معظم الدول في وقت
واحد كها توقع ماركس

# نشرات مؤلفات لينين

احدث نشرة لمؤلفات لينين في اللغة الروسية تقع في 19 عبلداً (بدأ نشرها في موسكو سنة 190٨). ولها ترجمات إلى لغات أخرى طبعت في روسيا أيضاً

# مراجع عن أفكار لينين السياسية والفلسفية

- A. M. Deborin: Lenin as a Thinker, 3<sup>nd</sup> ed. Moscow and Leningrad, 1929 ( بالروسية ) - M. A. Dynnik and Others, editors: Istoriya Filosofü vol. 5, Moscow 1961

### ه تاريخ الفلسفة ، جـ ( بالروسية )

- Gustav A. Wetter: Il materialismo dialettico sovietico. Torino, 1948
- Henri Lefebvre: La Pensée de Lénine. Paris, Bordas.





### لمادية

### matérialisme (F.), materialism (E)

تقال والمادية، في مقابل والمثالية، idéalisme. توصف بها اتجاهات ونزعات فلسفية عديدة تشترك في القول أن الأصل في الموجودات هو المادة، لا الروح أو العقل أو شعور، ويمكن بيان المذاهب المادية بحسب العصور على النحو تنالي

 ١ - المادية في العصر اليوناني والروماني نجد يمقريطس وأبيقور ولوكريتوس يقررون أن الموجود ينحل إلى جزاء لا تتجزأ هي الذرات، والذرات تنتقل في الخلاء لملك يرون أن كل موجود يخضع لقوانين ضرورية، الانسان يندرج في هذا الوضع

ويهدف هذا المذهب إلى الصراع ضد الخرافات وضد لخوف من الموت

٧ - وفي القرنين السابع عشر والثامن حشر نجد المادية نخذ اتجاهاً ملحداً واضحاً. وتقوم على التعارض بين المادة الجوهر المفكر. وفي نظرية المعرفة ترد المعرفة الى الحواس حدها. ومن أبرز عمثليها في فرنسا في القرن الثامن عشر شري، وهولباك وهلقسيوس. وهي تتصور الكون على أنه لل مؤلف من أجسام مادية، فيه تجري أحداث الطبيعة وفقاً لموانين موضوعية ضرورية. والزمان والمكان والحركة تعدّ حوالاً للمادة. وكل ظواهر الوعي (الفكر) تتوقف على تركيب الجسمان للانسان.

٣ ـ وفي القرن التاسع عشر نما نوعان من المادية

أ\_ المادية العلمية ، وعثلها فوجت Vogt ومواشت Moleschott ويوشز في ألمانيا ، وكابانيس في فرنسا ، وقد بلغت أوجها عند ارنست هكل Haekel في مذهبه الواحدي Monisnus .

ب المادية التاريخية وهي التي قعد قواعدها كارل ماركس وفريدرش انجلز. ولا تعتمد هذه المادية على علوم الطبيعة، بل تسعى الى تحويل المجتمع المدنيه، أوارجاع وموقفها يقوم في ارجاع الدولة الى «المجتمع المدنيه، أوارجاع أشكال الشعور الى البنية الأساسية الاجتماعية -infrastruc في القرن الثامن عشر الفكر الى المادة. والمادة التاريخية تقوم اذن، في المرحلة الأولى، على المادة. والمادة التاريخية تقوم اذن، في المرحلة الأولى، على على تاريخياً يفسر أحداث التاريخ على أساس العوامل المادية وحدها؛ وهي ترجع أساساً إلى عوامل اقتصادية. إن المادية التاريخية تطبق مبادىء المادية على التاريخ، وعلى المجتمع.

وماركس وانجلز في تصورهما للتاريخ وللمجتمع ينظران إليها على أنها مسارح لعمليات Prozessen تجري وفقاً لمنهج الديالكتيك ، أي التحول من الموضوع إلى نقيض هذه الموضوع ليتألف منها في مرحلة ثالثة مركب موضوع والتاريخ عملية حركة وتغير من التقيض إلى المركب من النقيضين يقول ماركس وأنجلز ( ١٩: ١٨٧ ) وإن التصور المادي للتاريخ وتطبيقه الخاص على صراع الطبقات في العصر الحديث بين البروليتاريا والبورجوازية ليسا محكين إلا بفضل الديالكتيك ».

وتزعم المادية التاريخية أنها هي وحدها الكفيلة بوضع نظرية في المجتمع وتطوره لا تقوم على التأملات النظرية

والتقويمات الذاتية ، بل الأحوال الفعلية الملموسة والطبيعية للحياة الانسانية وترتكز على أهمية عملية الانتاج والتوالد الماديين وتطورهما

كذلك يزعمون أن المادية التاريخية تحيل إلى الأهبة الاجتماعية للنشاط العملي النقدي والنشاط الشوري الانساني، وتوجه كل غمل اجتماعي إلى تشكيل التاريخ والمجتمع في اتجاه الصراع الطبقي لطبقة العمّال وتحويل المجتمع في اتجاه شيوعي

وعند المادية التاريخية ليس المجتمع هو مجموع الأفراد المدين منهم يتألف المجتمع ، بل هو جماع العلاقات الاجتماعية القائمة على طريقة الانتاج كها تحررت عينياً وتاريخياً ووجود الطبقات والصراع بينها لا يتوقف على أماني الناس ورغباتهم ، بل هو مرتبط بأحوال الانتاج كل الارتباط ، وهي بدورها تتوقف على قوى الإنتاج

### مارسل (جبرييل)

#### Gabriel Marcel

ولد خبرييل مارسل في جوّ من التجريد الروحي الذي يهزأ بالتجربة ، ويعيش فيها وراءها، متجاوزاً عالمه اليومي وأولع بالأفكار والصور العقلية ، وناداه المجهول المستسرّ منذ بدء تفكيره ، فلم يحفل إلّا بالمفكرين الصوفيين

وكان أبوه كاثوليكي المولد والنشأة ، ولكنه سرعان ما انفصل عن الدين مؤثراً اللاأدرية التي دعا إليها تين وسبسر ورينان ، على الكاثوليكية التي رآها حافلة بالأساطير غير المعقولة ومع ذلك لم يكن شهواني المنزع ، بل كانت حياته تسم بالضبط والقناعة والحرص على أداء الواجب أما أمّه فكانت من أصل يهودي ، لكنها اعتنقت البروتستنية في أشد أنواعها تحرراً من العقائد الجامدة ؛ وكانت تؤثر الشعراء المشائمين في القرن الناسع عشر ، من ألفرد دي في حتى مدام آكرمن ، لأن شعورها بأن الحياة خلو من المعنى كان سيطر على نفسها وكانت تعشق الحق والاستقامة الخلقية سيطر على نفسها وكانت تعشق الحق والاستقامة الخلقية

ولد جبرييل مارسل في السابع من شهر ديسمبر سنة ١٨٨٩ في باريس ، ابناً وحيدا لوالديه ؛ وكان أبوه موظفاً كبيراً في الحكومة الفرنسية تقلب في عدة مناصب دبلوماسية ،

وكان مستشاراً للدولة ، ومديراً لأكاديمية الفنون الجميلة ، ومديراً لدار الكتب الوطنية ، وواحداً من كبار المثقفين في عصره ثم عينٌ في سنة ١٨٩٨ وزيراً مفوضاً في استوكهلم بالسويد ، وجبرييل في التاسعة من عمره ، وقد قال يصف هذا الجو وإن المناظر السويدية التي عرفتها وأنا ف سن التاسعة إبان الفترة القصيرة التي كان فيها أبي وزيراً مفوضاً في استوكهلم ، هذه المناظر المؤلفة من الصَّخور والأشجـار والمياه ، وبقيت سنوات طوالا أحنَّ إليها ، قد بدت لي خبر ما برمز إلى العالم الأليم الله ي كنت أحمله في نفسي ٥. ( ، الوجودية المسيحية ، ص٣٠٣ ، باريس سة ١٩٤٧ ). على أنه شاهد في طفولته ومطلع شبابه بلاداً عديدة أخرى في أوربا وتعرف إلى أداجا ثم عاد إلى باريس ودخل الليب بعد أن أقام في السويد ثمانية عشر شهراً وهنا أحس بالضيق لأن الحياة في الليسيه تضاد الحياة الحرة الشخصية المفتوحة على المجهول ، التي عاشها في استوكهلم ، حراً من الدراسة ، يغشى أولاد الدبلوماسيين ، ويستطلع طلع عوالمهم الغريبة لكنه وجد في الإجازات الصيفية ما يعوض عن جدب الحياة في الليب وكان أهله بمضونها في الجبال ، وفي أماكن مختلفة باستمرار وكان يجد في هذه الأماكن الموحشة وطنه الذي يحن إليه ، لأنه كان يهوى اكتشاف أعماق الأبعاد ، • إن كل ما يهمني هو أن أكتشف موضعاً آخر يمكن أن يصير عندي هنا جوهرياً لقد كان العالم يبدو لي آنذاك ، ولا شك أنه يبدو لي اليوم هكذا أيضاً ، على أنه المكان غير المحدد الذي ينبغى أن يسعى المرء فيه إلى مد منطقة الذات الباطنة إلى أقصى حد ممكن ، وتقليل منطقة ما يتصور بالتجربة ، أو يتخيل بطريقة مشوشة ، أو يعرف بالسماع ، وبالجملة ما لا مجياه المرء وأعتقد أنني مصيب حين أقول إن حبى للأسفار ارتبط دائها بالحاجة التي أشعر بها إلى الاستيلاء على عالمي الباطن بالتوطن فيه قدر الإمكان .. ( الكتاب نفسه ، ص٣٠٦) ثم دخل السوربون حيث حصل على ليسانس الفلسفة ، وكان في الوقت نفسه يغشى محاضرات هنري برجسون في الكوليج دي فرانس ولما بلغ الثامنة عشرة كتب رسالة للحصول عنى دبلوم الدراسات العليا بعنوان ، الأفكار المبتافيزيقية عند كولردج وعلاقاتها بفلسفة شلنج ». ثم عين مدرساً للفلسفة في فندوم سنة ١٩١٢، وفي باریس ۱۹۱۵ ـ ۱۹۱۸، وفی صانص ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۲؛ ولما قامت الحرب العالمية الأولى تبين أنه لا يصلح للخدمة العسكرية فالتحق بالصليب الأحمر الدولى وهذا هيأ له أن

يعاني الحرب من زاويتها الوجودية ، لا السياسية ، من حيث تأثيرها في النظام الاخلاقي للإنسان واستقر في باريس نهائياً البتداء من سنة ١٩٢٧، وأشرف على بعض السلاسل الأدبية ، وخصوصاً على سلسلة القصص المترجمة عن اللغات الأوربية ، التي كان يصدرها الناشر بلون تحت عنوان و النيران المتقاطعة ع. واشتغل بالنقد المسرحي في الصحف والمجلات الباريسية وخصوصاً و الفرنسية الجديدة ع التي كان يصدرها جيد ( عند الناشر جاليمار ) و و الأنباء الأدبية ع، ولا يزال يتابع نقده المسرحي في هذه المجلة الاخيرة الأصبوعية Nouvelles Littéraires

ثم انعقدت أواصر الصلة الوثيقة بينه وبين الناقد الأدبي الكاثوليكي النزعة ، شارل دي بوس Charles du Bos الكاثوليكية و النزعة ، فتأثر مارسل بنزعته الكاثوليكية و عناصبة رسالة كتبها إليه القصصي المعروف فرنسوا مورياك ( ولد سنة ١٩٨٥ ) اعتنق جبرييل مارسل الكاثوليكية في سنة ١٩٢٩ ، وفي سنة ١٩٣٧ حصل على جائزة برييه Brieux الأدبية ، وفي سنة ١٩٤٧ جائزة الأكاديمية الفرنسية للأدب ، وفي سنة ١٩٤٨ جائزة الأكاديمية الفرنسية للأدب ، وفي سنة ١٩٤٨ حصل على جائزة جيته الهازياسية ، ثم حصل على الجائزة الوطنية الكبرى الفرنسية سنة ١٩٥٨ ثم عين في سنة ١٩٥٧ عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية في المعهد الفرنسي

#### -- li

وجبرييل مارسل يستمد فلسفته من تجاربه اللذاتية الباطنة ، ولهذا اتخذت تأملاته صورة اليوميات Journal ولا نجد له أثراً فلسفياً على هيئة كتاب ، إنما كل إنتاجه يوميات أو مقالات ولهذا يصعب على المرء ، بل يستحيل عليه ، أن يستخلص من مؤلفاته مذهباً عكم الأجزاء معماري البناء ، شأن الفلاسفة ، وحتى الفلاسفة الذين كتبوا يوميات مثل كيركجور ومين دي بيران ، قد كتبوا إلى جانبها كتباً مؤلفة تأليفاً يمكن من العرض المذهبي المتصل السابغ أما مارسل فصاحب خواطر وشذرات ، ولهذا جاءت فلسفته غير تامة ، ولي تقدم مستمر لا ينقطع ، ولا تكتمل أساريره ومن هنا لا يمكن عرضها إلا في تقريبات وكمناظر جانبية ، من مجموعها تتألف صورة

وقد نشر مارسـل ديومياته ، في مجلدين حتى الأن المجلد الأول سنة ١٩٢٧ ( في ٢١ + ٣٤٢ صفحة عند الناشر

جالبمار)، وبعنوان و يوميات ميتافيزيقية و Journal و منتافيزيقية و Métaphysique و الثاني بعنوان و الوجود والملك و منة ١٩٣٥ ( في ٣٣٧ صفحة ، وأضيف إلى اليوميات ٩٨ صفحة عنوي ثلاث مقالات في عدم التدين المعاصر ، وتأملات في الايمان والتقوى عند بيترفوست ) عند الناشر أوبيه

وله إلى جانب هذين المجلدين من اليوميات المؤلفات الفلسفية التالية ، وهي عبارة عن مجموعات من المقالات والأبحاث المختلفة التواريخ

١ ـ د من الإباء إلى النداء و (عند الناشر جاليمار سنة ١٩٤٠ في ٣٣٧ص)

٢ ـ د الإنسان المسافر ، (عند الناشر أوبييه ، سنة ١٩٤٤ في ٣٥٩ ص)

٣ ـ د مبتافيزيقا رويس ، (عند الناشر أوبييه سنة ١٩٤٥) وكان في الأصل بحثاً نشره في د مجلة المبتافيزيقا والاخلاق ، سنة ١٩١٧ ـ ١٩١٨

٤ ـ د وضع واقترابات عينية من السر الانطولوجي »،
 بحث نشره ملحقاً بمسرحية د العالم المكسور » ( عند الناشر دكليه دي براوفر ، باريس سنة ١٩٣٣).

٥ ـ ١ سر الوجود، في جزئين (عند أوبيه سنة
 ١٩٥٠):

(أ) التأمل والسر. (ب) الإيمان والواقع

٦ ـ و الناس ضد ماهو إنساني ، ( في ٢٠٨ صفحة ،
 عند الناشر فييه كولومبيه سنة ١٩٥١ ).

٧ - والانسان المشكل ، (عند أوييه ١٩٥٥).

٨ - و الكرامة الانسانية و (عند أوبييه سنة ١٩٦٤ في ٢١٩ صفحة).

ومعلوم طبعاً أن جبرييل مارسل مؤلف مسرحي وافر الانتاج ، مثل الكثير من مسرحياته في ملاعب باريس وألمانيا وإيطاليا وسائر بلاد أوربا ؛ ويتضمن جوانب فلسفية وأفكاراً عميقة لا بد من الاهتمام بها في دراسة شاملة عن فكره ولكنها لا تعنينا هنا كثيراً

# اليوميات الميتافيزيقية

والمجلد الأول من واليوميات الميتافيزيقية ، ينقسم بدوره إلى قسمين ببدأ أولها بتاريخ أول يناير سنة ١٩١٤

وينتهي بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٢٣ ؛ والثاني يبدأ بتاريخ ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٥، وينتهي بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٢٣ ولهذا كانت ففرات القسم الأول أطول بكثير من فقرات القسم الثاني

ومارسل يصرح في مقدمة و اليوميات الميتافيزيقية و بأنه لم يقصد أساساً إلى نشره ، بل كان في نظره مجرد تحضير الكتاب دوجاتيقي فيه يعرض الأقوال الجوهرية التي انتهى إليها في تفكيره ، مترابطة قدر المستطاع لكنه كليا تقدم في واليوميات و تبدى له نفوره من طريقة العرض الدوجاتيقي ، وما في الموضوعات التي دار حولها تفكيره من طابع احتمالي افتسراضي لهذا تخلى عن فكرة العسرض المذهبي المدوجاتيقي ، وآثر هذه المطريقة أعني الخسواطر والشفرات ، ما دامت لا تقبل النظيم المعماري ورأى في والشفرات ، ما دامت لا تقبل النظيم المعماري ورأى في ملكه بما فيه من عقبات والتواءات

والقسم الأول متميز تماماً من القسم الثاني فالأول موجه ضد الديالكتيك ، أو بالأحرى ضد كل مذهب يدعي تقويم الواقع بوسائل ديالكتيكية ؛ ومن هنا اتسم هذا القسم بالجفاف والإحكام المنطقي أما القسم الثاني فمختلف تماماً إذ هو يعنى بالأمور التي يغفلها المذهب العقلي ، بدعوى أنها تفلت من قبضة العقل ، مثل الاحساس ، اتحاد النفس بالبدن ، وقائع النفس فوق السوية

وجبريبل مارسل يبدأ من هيجل ليقضي على هيجل، شأنه شأن كيركجور الذي كان له في مارسل تأثير بالغ فهو يبدأ من نقد هيجل لفكرة المباشر كيا يظهر ذلك النقد في مستهل كتاب و ظاهريات الروح و، ويأخذ عنه فكرة العلم المطلق التي تسود مذهبه لكنه سرعان ما يعدل عن هيجل إلى تلاميذه الانجليز، وخصوصاً برادلي وبوزنكيت، غير أنه ينتهى أيضاً إلى رفض تفسيرهم

ذلك أن مارسل ينتهي إلى الأخذ بفكرة المباشر، ويوحد بين المباشر والمطلق، ويصل إلى نوع من التجريبية، لكنها تجريبية صوفية باطنة، تنبع من التجربة الحية المباشرة، وتستمد قوتها من المعاناة ومن هنا يؤكد أولية الوجود، ويأخذ في تحليل الأحوال العينية للموجود.

يبدأ مُارسل فينقد النفاؤل المنطقي عند الهيجليين المحدثين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يؤلفوا بين المطلق

والظواهر ، بين الخالد والزماني في كلِّ منسجم ، ذلك أنهم لا يستطيعون في الواقع الوصول إلا إلى القضاء على القيم التي يدعون أنهم يتجاوزونها ويقرر أنه يبدو من المستحيل الافلات من عرجة الواقع المنخرط في الزمان من ناحية والواقع الملازماني من ناحية أخرى ( ونظام تغيره لن يكون إلا المظاهر). وإذن فيا هو المخرج الثاني ؟ هذا المخرج يلزمنا بوضع المشكلة العامة للعلاقات بين الظاهر والواقع بوضيات ميتافيزيقية ، ص١٠، باريس سنة ١٩٣٥).

ولهذا يدعو مارسل إلى أن يستبدل بالمقولات المددية للكثرة والوحدة ، مقولات الملاء والنقص يقول في ١٨ أبريل سنة ١٩١٤ و لازلت أعتقد أنه لا يوجد أي سبب للقول بأن المقولات يستغرق بعضها بعضاً ؛ فمثلا كون الشخصية هي أعل درجة نعرفها لا ينتج عنه أبداً أن كل شيء يمكن أو يجب أن يفكر فيه تحت مقولة الشخصية ، إن النقدية الجديدة الواحدية صحيحة وأشعر بابتعادي عها أستطيع أن أسميه بالواقعية الكلية ع. (ص٣٥).

ويتهي مارسل من هذا إلى فكرة الذاتية ، بمنى الذات المشخصة الوجودية. والشعور بالذاتية يتم في عمل الايمان ؛ والأيمان يتحدد بالمشاركة ، وفكرة المشاركة من الأفكار الأساسية في مذهب مارسل ويقصد بها أولا مفهومها في الأفلاطونية المحدثة بخاصة ، بمنى أننا نشارك في الكون ، وأن بضعة منا تضم بضعة من الكون وفي هذا يقول ، والايمان هو شعور المرء أنه بمعنى ما في داخل الألوهية ».

ولهذا ينتهي مارسل إلى دَمْغ المعرفة النظرية (أو العلمية) بأنها غير كافية سواء من ناحية الموضوع لأنها تقضي في الواقع على الظواهر التي تريد إدراجها ، ومن ناحية الذات ، لأنها تقضي على أشكال التوكيد المتميزة من المعرفة (البقين الوارد عن الايمان).

وميزة الإيمان في نظر مارسل هو أنه يجعل المرء يدرك أنه ليس مجرداً محضاً ، وليس العالم مجرداً محضاً ؛ يل مجتمع الموضوع والذات في فعل الإيمان ، كها يجتمع العلو والبطون (المحايثة).

ويوغل مارسل في هذا الاتجاه في القسم الثاني من اليوميات ، فيؤكد أن المشكلة الميتافيزيقية هي في وأن يستعيد ـ بواسطة الفكر ووراء الفكر ـ ( اليقين التام ) عصمة

جديدة ومباشراً جديداً a ( ص١٣١ ) أي أن حلم الميتافيزيقي هو أن يسترد الفردوس الذي فقده بسبب الفكر النظري

ولكنه يفهم المشاركة بعد ذلك بمعنى الشعور بالاعتماد التام بإزاء العلو الإلمي منظوراً إليه على أنه قوة مستقلة تماماً وحرة ، ويقول عن المشاركة إنها و تلك العلاقة بين الحرية الإنسانية والحرية الإلمية التي هي السر المركزي في الديانة المسيحية » ( • اليوميات » ص ٥٠٠ ). فلم يعد يفهمها بالمعنى الأفلاطوني ، أي إعطاء طبيعة واحدة لجملة أفراد ، بل على أنها العلاقة الروحية بين حريتين توافق كل منها الأخرى وتتحدان معاً مع احترام شخصية كل منها

ونظراً إلى الطابع و المشتت ، لليوميات ، فإننا لا نملك إلا التحدث عن بعض المعاني الأساسية التي تعرض لها في هذه اليوميات الأولى

الجسم إن فكرة الجسم ليست واضحة متواطئة (ذات معنى واحد). ذلك أن فكرة الجسم تختلف وفقاً لاختلاف فكرة النفس وتحديد الجسم بأنه مركب آلي هو لون من ألوان تحقق النفس وليس معنى هذا طبعاً أن النفس تولد الجسم ، لأن النفس لا تصبح عارفة إلا حين تفكر في أن المعروف يوجد قبل فعل المعرفة ومع ذلك فإن طريقة تصور المحلاقات بين النفس والجسم تتوقف على الطريقة التي بها تتحقق يدرك الجسم ، وبطريق غير مباشر على الحركة التي بها تتحقق النفس في العلم ، أي أن فكرة النفس عن العلاقة بين الروح والجسم ينبغي أن تتوقف على الحركة التي بها تتكون فكرة الحسم وهذا التكون يتوقف بدوره على طريقة تركيب العالم الحارجي

ويرى مارسل أنه لا بد من الابتداء من هذا المبدأ الذي يقرر أن النفس لا تتحدد ولا بمكن التفكير فيها خارج علاقتها بالعالم الخارجي

ولكن هذا يفضي به إلى نتيجة سلبية وهي أنه لا يمكن تحديد العلاقات بين النفس والجسم تحديداً واضحاً موضوعياً

لكنه يتساءل ما معنى قولي أنا جسمي ؟ إن جسمي ليس إلا من حيث انه مشعور به ، إذا كنت جسمي ، فذلك من حيث ان موجود حاس ؛ ويبدو لي من الممكن تحديد الأمر على نحو أدق وأن نقول إنني جسمي

بالقدر الذي به انتباهي يتعلق به أولا ، أي قبل إمكان تحديد موضوع معين إن الست جسمي أكثر من أن أكون أي شيء آخر ، فإن علي أولا أن أستخدم جسمي ه ( ص ٢٣٦ ).

ويتناول مارسل فكرة الجسم بطريقة أدق في و من الإباء إلى النداء ، فيقول وإن الهوية المزعومة بين الآنا وجسمي لا يمكن التفكير فيها ، لأنها تفترض إلغاء الآنا والتوكيد الملدي أن جسمي يوجد وحده ؛ لكن خاصية جسمي هي ألا يوجد وحده، وألا يستطيع أن يوجد وحده. وأن يتجسد معناه الظهور كجسم ، كهذا الجسم ، دون إمكان الهوية معه ، ودون التميز منه في نفس الوقت \_ والهوية والتميز عمليات متضايفة السواحدة لسلاخرى لكن لا يمكن أن تتم في عمسال الموضوعات ، (ص٣١) ).

### الملك

ومن المعاني التي يرددها جبرييل مارسل كثيراً التقابل بين و الوجود والملك ، وقد كرس له كتابا بنفس العنوان يتألف من قسمين الأول يضم و يوميات ميتافيزيقية » (ص ٧ ـ ص ٢٩٢٧) وتمند من ١٠ نوفمبر سنة ١٩٧٨ حتى ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٣٨ حتى ١٩٠ اكتوبر سنة ١٩٣٣ ويتلوها و مخطط لظاهريات الملك » والقسم الثاني يضم (١) عاضرة عن والإلحاد المعاصر » والحرى عن و الايجان »؛ و (٣) بحثاً عن و التقوى في نظر بيترفوست».

وقد بدأ يعبر عن هذا المعنى في و اليوميات المتافيزيقية ، الأولى ( بتاريخ ١٦ مارس سنة ١٩٧٣ ) فقال و الواقع أن كل شيء برجع إلى التمبيز بين ما للانسان وما عليه الإنسان ملكه ووجوده غير أنه من الصعب جداً التعبير على شكل تصوري ، ومع ذلك فينبغي أن يكون هذا عكناً. إن ما علكه الانسان يمثل نوعاً من التخارج بالنبة إلى الذات ، أي أنه شيء خارجها وهذا التخارج ليس مع ذلك مطلقاً ومن حيث المبدأ ما عكمه الإنسان هو أشياء (أو ما عكن أن يشبه بالأشياء ، وبالقدر الدقيق الذي عكن به هذا التشبه ). ولا استطيع أن أملك ، بالمعنى الدقيق للفي عكن به هذا التيء الذي يملك وجوداً مستقلاً عني إلى حد ما. وبعبارة أخرى ، مالي بنضاف إلى ذاتي و وأكثر من أخرى ، إلخ ، تتسب إلى الشيء الذي أملك الزي الملك المنوري ، الخ ، تتسب إلى الشيء الذي أملك الزي لا أملك أنه الملك الشيء الذي أملك الذي أملك الزير الملك الشيء الذي أملك الذي أملك الذي أملك الذي أملك النبوري ، الغي الملك الشيء الذي أملك الشيء الذي أملك الذي أملك الذي أملك الذي أملك الذي أملك الشيء الذي أملك الذي أملك الذي أملك الذي أله الملك الذي أملك الذي أملك الذي أله أملك الشيء الذي أملك الذي أملك الذي أله الملك الذي أملك الذي أملك الذي أله الملك الشيء الذي أملك الذي أله الملك الشيء الذي أملك الذي أله الملك الشيء الذي أله أله الشيء الذي الملك الشيء الذي الشيء الذي الفي الشيء الذي الملك الشيء الذي الملك الشيء الملك الشيء الذي الملك الشيء الذي الملك الشيء الذي الملك الشيء الملك الشيء الملك الشيء الملك الشيء الملك الشيء الملك الشيء الذي الملك الشيء ال

إلا ما استطيع التصرف فيه على نحو ما وفي صور معلومة ، أي بالقدر الذي به أُحَد قوة ، أو موجوداً مزوداً بقوى وليس ثم انتقال عمن إلا لما هو عملوك ولو تصادف وأممن نقل قوة ، فينبغي أن نستنج من هذا أن هذه القوة هي بالنسبة إلى ذات أكثر جوهرية ـ كقلمي ( القلم الذي لي ) بالنسبة إلى هذه القوة فإذا كانت مقولة الوجود صادقة

حقاً ، فذلك لأن في الواقع شيئاً لا يمكن نقله ، .

وابتداءً من هذه الفكرة بأخذ مارسل في عرض آرائه في البحث الذي ألقاه في نوفمبر سنة ١٩٣٣ في الجمعية الفلسفية بليون بعنوان و مخطط لظاهريات الملك على الملك ، بوصفه فكرة الفلاسفة أبدوا دائماً نوعا من التعالي على الملك ، بوصفه فكرة دنسة ، لا تقبل التحديد وهذا الفموض في معنى الملك ينبغي إبرازه أولا حين نحلل معنى avoir (أملك) نجد له معني متفاوتة في الشدة بعضها قوي دقيق ، والأخر ضئيل هزيل مثل عندي صداع ، لي حاجة ، الغ أما النوع الأول فيمكن أيضا أن غيز فيه شكلين كما يتبين من هذين المثلين عندي دراجة ، لدي أفكار وآراء في هذا الموضوع ولكن معنى الملك لا يختلف بينها من حيث مبدأ الملك

بيد أن الملك لا يقوم إلا حيث يوجد تعارض بين الظاهر والباطن وهذا ينطبق تماماً على الملك التضمن فمثلا حين أقول : و لهذا الجسم هذه الخاصية ، فإن هذه الخاصية تبدو أبا كائنة في باطن هذا الجسم وحين أقول لدي سر ، فهنا يبدو البطون أكبر من الظهور ومع ذلك فإن المعيز الرئيسي للملك هو إمكان الظهور والعرض

ويتأدى من هذا إلى بيان أن الملك يقتضي فكرة الإشارة إلى الغير من حيث هو غير و فالملك لا يقوم إذن في سجل البطون المحض فقط، وإلا لما كان له معنى، بل وأيضا في سجل الظهور والبطون فيه لا يمكن الفصل بينها كيا لا يمكن الفصل بين النغمة الحادة والنغمة البطيئة واعتقد أن المهم هنا هو التوتر نفسه بين الواحد والأخرى. (و الوجود والملك ع ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥).

والنموذج الأصلي للملك هو الجسم ، إن الموضوع الأول ، الموضوع النموذج الذي أوحد بين ذاتي وبينه، وهو مع ذلك يند عني ، هو جسمي ، ويلوح أننا هنا بازاء أعمق ما في الملك ، ( الكتاب المذكور ، ص ٢٣٧ ).

### الأنا والانت

ويبحث مارسل في الكوجيتو الديكارتي ليتبين هل ينتهي إلى الهو وحدية أو إلى إثبات الغير. ويلاحظ أولا ما فيه من غموض: و فحين أفكر فاني أتراجع بالنسبة إلى نفسي ، وأبعث نفسي كغير، ثم أنبتن بعد ذلك كموجود ومثل هذا التصور يتعارض جذريا مع المثالية التي تحدد الأنا بواسطة الشعور بالذات فهل من غير المعقول أن يقال إن الأنا، من حيث هو شعور بالذات، ليس إلا تحت موجود ؟ إنه لا يوجد إلا من حيث أنه يعامل ذاته بوصفه من أجل الغير، وبالنسبة إلى الغير؛ وتبعاً لذلك فبالقدر الذي به يقر بأنه ينجو ويفلت من ذاته ، ( و الوجود والملك ، ص١٥٥).

ذلك أننا لو بدأنا بتقرير أن ماهيتي هي أن أكون شعوراً بذاتي ، فليس ثم وسيلة للخروج من هذه الذاتية ، والاقرار بوجود الغير .

ولكن لي الحق في أن أقر بوجود الأخرين ، وأكثر من هذا أستطيع أن أؤكد أن الغير ، من حيث هم غير ، هم وحدهم الذين يحق لنا أن نقرر وجودهم ، ولا أملك إدراك نفسي أنني لست نفسي كموجود إلا من حيث أني أدرك نفسي أنني لست الآخرين ، أي أن غيرهم وأذهب إلى أبعد من هذا فأقول إن من ماهية الغير أن يوجد ، ولا أستطيع أن أدركه بوصفه غيراً دون أن أفكر فيه بوصفه موجوداً ، والشك لا ينبثق إلا بقدر ما تضعف هذه الغيرية في ذهني » (الموضع نفسه).

و لكن هذا الغير ، من حبث هو غير ، لا يوجد بالنسبة إلى إلا من حيث كوني مفتوحاً له ( أي من حيث انه أنت )، ولكني لست مفتوحاً له إلا بمقدار ما أكف عن أن أشكل مع نفسي نوعاً من الدائرة في داخلها أقيم الغير على نحو ما، أو فكرته ؛ لأنه بالنسبة إلى هذه الدائرة يصبح الغير فكرة الغير. وفكرة الغير من حيث هو غير، بل الغير من حيث انه منسوب إلى الأناء (الكتاب المذكور، ص 100).

ويؤكد مارسل هذا المعنى مراراً ، وهو ، أنني أؤكد نفسي كشخص بالقدر الذي به أعتقد فعلا وجود الغير ، وبالقدر الذي به هذا الاعتقاد ينحو إلى تشكيل سلوكي ، ( ، الانسان المسافر ، ص٧٧ ).

وهذا يقوم على أساس أن الوجود هو علاقة ، أو حضور معاً خلاق يجمع بين الأنا والأنت ويتجلى هذا المعنى

في الحب إذ يقوم على العلاقة بين الأنا والأنت؛ وهو الحالق له العلاقة ولهذا هو تبادلُ خَلاق وإن حب موجود معناه أن نتظر منه شيئا غير قابل للتحديد ولا قابل للحزر؛ وهو في الوقت نفسه إعطاؤه الوسيلة للاستجابة لهذا التوقع نعم، وإن بدا هذا تناقضاً، إن التوقع نوع من الاعطاه؛ والعكس أيضاً صحيح فعدم توقع شيء بعد معناه المعمل على فرض العقم على موجود لا يتوقع منه بعد شيء ، وبالتالي حرمانه مقلماً من شيء يمكن أن يخلقه ويتكره ، (والانسان المسافر، ص ٢٦ وما يتلوها).

### الفعل والشخص(١):

حين نحلل الفعل نجد أنه يتبدى أولا في مقابل الرغبة أو القول ، فيقال نريد أفعالا ، لا أقوالا ؛ متى يتنقل من الرغبة إلى الفعل ؛ الخ وهذا يدل على أن الرغبة تقابل الفعل من حيث ان الرغبة غير عددة وعاجزة ؛ ورجل الأماني لا يقدر على التصميم ، ويظل موزّع الأهواء ، هياباً ، متردداً ، يعجز عن العض على الواقع ، وإحداث تغير فيه وكذلك صاحب الأقوال ذلك أن القول لا يلتصق بالواقع ، بل يمر بجواره أو تحته ، ولا يغير في الأمور شيئاً

ومعنى هذا أن من جوهر الفعل أن يحدث نغيراً تغيراً و ماذا؟ في موقف ينطبق عليه ولا يستطيع الفاعل أحياناً أن ينتظمه بنظرته ، ولكن عليه أن يدركه على الأقل جزئياً لكن لا يكفي أن يكون ثم تغير حتى نقول إن ثم فعلا

والفعل في جوهره هو هذا أو ذاك ، وله معالمه و وعن السؤال عنه يبغي أن يكون من الممكن الاجابة بنعم أو لا والانتقال إلى الفعل هو تخطي العبة التي تفصل المنطقة التي في هذه الناحية من النعم واللا عن المنطقة التي فيها ينفصلان ويتقابلان فمثلا يعني شخص بمريض يكرهه ؛ ويموت المريض ؛ فيطرح السؤال هل تمنيت موت هذا المريض ؟ ربا بل لاشك في أنه ينبغي أن يجاب بنعم ولا في وقت واحد ومعني هذا أنه لا يمكن الجواب ، وأن السؤال هل صببت سماً ؟ يوجد له جواب واحد معين لا يحتمل تأويلا ه. (الكتاب المذكور ، ص 181 - 187).

ومن جوهر الفعل أيضاً أنه الفاعل. و فحين أقول: إن فعلى بلزمني ، فمعنى هذا ، فيها يبدو لي ، هو : ان خاصية فعلى هي أن يكون من الممكن فيها بعد أن أطالب به لنفسى ؛ وكأنني وقعت مقدماً على إقرار به واليوم الذي أواجه فيه بفعلى ، إما بواسطة الغير ، أو بواسطة ذات - على ا أن أقول : نعم ، أنا الذي فعلت ذلك ؛ وأكثر من هذا ، أقر مقدماً بأنني إذا تملصت فسأكون مرتكباً لإثم الجحود والنكران ولنضرب على هذا مثلا دقيقا وأوضع الأمثلة وأبرزها هو من غير شك الوعد ، من حيث ان الوعد فعل وليس مجرد الفاظ إن أعد إنساناً بمساعدته إذا وقع في ضيق ومعنى هذا أنني أقر سلفاً بأنني إذا تملصت حين تحدث هذه الظروف ، فإنني أنكر نفسي ، وأدخل في ذاتي ثنائية تقضى على حقيقتي الواقعة وبعبارة أخرى ، لا يوجد فعل بغير مسؤولية؛ وينتج عن هذا مباشرة أن اللفظين و فعل مجاني ، هما متناقضان في الواقع فالفعل المجاني ليس فعلا ، أو هو ينكر نفسه من حيثَ هو فعل وهذه الفكرة الزائفة ليست غير نتاج خلط ربما إرادي ، بين أمور لا يرد بعضها إلى بعض ٥. ( ص١٤٣ ).

إنني أتضامن مع الفعل الذي أفعله ، وكأنني وفعلي من قبيلة واحدة والفعل إذن يحيل إلى الفاعـل ، إلى الشخصية

والشخصية لا تدرك ابتداء من فكرة الفرد ، وكذلك لا تدرك ابتداء من التقابل بين الشخصية والشيء وإنما تدرك أولاً في مقابلة و الناس ه . والناس لا اسم لها ، ولا تتحدد بحدود ، ولا تدرك بمعالم واضحة إنها (أو إنه ) نوع من الشبح ، يؤكد نفسه مع ذلك على أنه أمر مطلق ، وفي نفس الوقت هو مضاد ما هو مطلق إن الناس فكرة ساقطة ، فكرة زائفة ، ظل لفكرة لكن هذا الشبح ماثل في أفق شعوري ، ويشيع فيه الظلام والضباب ؛ ويجيط بي ، ويكاد شعوري ، ويشيع فيه الظلام والضباب ؛ ويجيط بي ، ويكاد والناس ، ليست فقط حولي بل هي أيضاً تنفذ في باطني ، وتعبر عن نفسها في ذاتي ، وأقضي زماني في عكس ظلالها وأشاء ها بدري أنه ينسخ هذا الناس ، بواسطة ، أنا ، لا بدري أنه ينسخ هذا الناس ، بواسطة ، أنا ، لا بدري أنه ينسخ هذا الناس

وفي مقابل هذا الناس غير المدرك ، غير ذي المسؤ ولية ، ما هي خاصة الشخصية ؟

<sup>(</sup>١) و من الآباء إلى النداء ع ص١٣٩ ـ ١٥٧ - بذريس عند ١٩٤٠

خاصة الشخصية الأولى هي المواجهة ومن هنا كانت الشجاعة أولى فضائل الشخصية ولهذا نجد الشخص الجبان في الأمور العقلية يحتمي وراء مثل هذه العبارات يقال ، يشيع ، شاع بين الناس ، الناس يقولون ، هناك إشاعة تقول ، سمعنا كذا الخ وهذا احتماء وراء « الناس ، وعمن للمواجهة ، وبالتالى فقدان للشخصية

ولتحطيم هذه الدرع التي يحتمي ورامها الجبان ، نوجه إليه السؤال : من الذي يقول ، من هو الذي يشيع ، ومن هم الناس الذين يقولون ، سمعت من الخ . وهكذا تبدى الشخصية هنا على أنها إنكار إيجابي للناس ؛ إذ بهذا أرفض الإقرار و بالناس ، وأريد تحديد المسؤول عن القول أو الزعم ؛ أي أنني أرفض أن أنسب إلى و الناس ، أي قوام إيجابي

لكن لنحلل معنى والمواجهة ، المواجهة أولا هي التبصر envisager ، تبصر الموقف الماثل أولا ، وأقصد بالتبصر إدراكه على حقيقته الاتخاذ موقف منه ، بدلا من التسليم أمامه ؛ والتساؤل عن حقيقة الأمر فيه ، أي أن التبصر فيه بداية النوفز من أجل الفعل

وهذا التبصر بدوره يقتضي نوعاً من التقدير والتفويم évaluer أي تقدير الموقف

وحين أشرع في اتخاذ موقف فإني آخذ على عاتفي assume مسؤ وليه بإزائه و وهنا لحظة ليست أقل جوهرية من المحظات السابقة فخاصة الشخصية هي ليس فقط التبصر، والتقويم والمواجهة ؛ بل وأيضاً الأخلا على العاتق وربما هنا يتحقق أتم التحام بين ما قلته عن الفعل وما نلاحظه الأن فيها يتعلق بالشخصية لقد قلنا إن الفعل شيء يؤخل على العاتق ؛ أعني أن الشخصية يتبغي أن تتعرف تفسها فيه وتقربه ؛ لكنه ليس هو نفسه فعلا إلا بما يجعل هذا المسلك وتقربه ؛ لكنه ليس هو نفسه فعلا إلا بما يجعل هذا المسلك التالي للشخص مسلكاً ممكناً ؛ أعني أن الفعل يقوم بين الشخصية وبين ذاتها وفي الفعل تتحقق الرابطة التي بها ترتبط الشخصية بنفسها ه (ص ١٥٠ ـ ص ١٥٠).

ومن هنا نستطيع أن نقرر العلاقة أو الفارق بين الفرد والشخصية ، فنقول وإن الفرد هو والناس، في حالة انقسام وتقطيع الفرد ليس إلا عنصراً إحصائياً ـ ولا يوجد إحصاء عكن إلا على مستوى و الناس ، وأقول أيضاً إن الفرد بغير نظرة ، ولا وجه إنه عَيْنة ، وحَبّة بُرَادة ، (ص١٥٥).

# والشخصية لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ترقية للفرد الكرامة الإنسانية

السؤال عن الكرامة الإنسانية في هذا العصر الذي سيطرت فيه الصناعة الفنية سؤال ملتهب يثير القلق ويفتح أفاقا للخلاف لا يجدها أبعد الأنظار

وقد اتخذ منه جبرييل مارسل عنواناً لآخر كتبه الذي ظهر في الثلث الثاني من العام الماضي ، ويضم محاضرات القاها في جامعة هارفارد (أمريكا) في أكتوبر ـ ديسمبر سنة ١٩٦١

ودفعه إلى هذا التساؤل عن الكرامة الإنسانية أن الأحداث العصرية التي نشهدها في العالم اليوم ونحن فزعون قد جعلت السؤال عن الكرامة الإنسانية أمراً يشغل بال الضمير الانسان الحاضر باستمرار فماذا سيصير إليه أمر الكرامة الانسانية في هذا العالم السائر في طريق التصنيم المستمر والآلية المتزايدة ؟ صحيح أن كلمات مثل و الكرامة الانسانية ،، و و الشخص الانساني ، الخ لم يتفوه بها الناس في عصر من العصور قدر ما يفعلون في عصرنا هذا لكن من الوهم الغريب أن تستخلص من هذا الترداد أية نتيجة إيجابية فيها يتعلق بالموقف الفعلى الذي تدل عليه هذه الكلمات كيف لا ، ونحن نشهد۔ هكذا يقول مارسل۔ انحداراً مستمراً بحيث يبدو أن ازدياد لوك هذه العبارات إنما هو بمثابة تعويض في الحياة عن رجائنا في تقدير الانسان ﴿ وَالْمُشَاهِدُ حَقّاً وفعلا هو ازدياد الميل إلى النظر إلى كل نوع من الخدمة على أنه لا يتفق مع ما ينبغي أن يسمى بنوع من الادعاء الأساسي هو ادعاء مفهوم معين للكرامة الانسانية والبحث ينبغي أن يتوجه إلى الفحص عن حقيقة الروابط التي تقوم بين هذا الادعاء وبين ما يستحق فعلا أن يسمى كرامة إنسانية

ومن المسلم به طبعاً أنه لا نزاع في أن استغلال السيد للخادم (بالمعنى الشامل لهذا التمبير) كما تجل في خلال القرون يبدو لنا اليوم أمراً غير مقبول بأي حال من الأحوال لكن ليس معنى هذا أن و الخدمة و يجب أن ينظر إليها على أنها في ذاتها أمر مهين وقد نشأ عن عدم تقدير هذه الحقيقة اضطراب في النفوس ذو أثر هدام فقد استنبط البعض من ذلك أن من حق الإنسان أن يصبح نوعاً من الجزيرة ذات الاستقلال الذي ، لكن لا من نوع ذلك الاستقلال الذي وضعه كنت في قلب الأخلاق التي دعا إليها ، فكلمة

و الاستقلال الذاتي و هنا كلمة مبهمة ، لأنها لا تدل على نوع من التقنين يضعه المرء لنفسه ، بل على رغبة ثابتة في فعل ما يحلو له ويرضي أهواه، وميوله ، طالما لم يعرضه ذلك لعقوبات القانون وهكذا يصبح الاستمتاع الذاتي نوعاً من المطلق العملي !

ومن المؤكد من ناحية أخرى أن التجهز الألي ( التزود بالصناعة الفنية ) أمر لا غنى عنه أبداً للإنسان وهنا يقتبس مارسل عبارات للكاتب الرومانياوي ( أصله من رومانيا ولكنه يعيش في فرنسا منذ عهد بعيد ) سيوران ، لها أهميتها البالغة في هذا المجال، قال سيوران ( في مقال له بد و المجلة الفرنسية الجديدة »، عدد يوليو سنة 1971 ): و إن المدنية تعلمنا كيف نعلق بالأشياء ، مع ان واجبها أن تلقننا فن التخلي عن الأشياء ، لأنه لن توجد حرية ولا وحياة حقيقية » بدون تعلم التخلي وعدم الامتلاك إني استولي على شيه ، وأحسب نفسي سيداً له ، والواقع أني عبد له ، كما أن عبد أيضاً للآلة التي أصنعها وأدبرها ».

ويعقب مارسل على هذه العبارة قائلا إنه يبدو أن سيوران أخطأ في إغفاله فارقا ينبغي تقريره ، وهو أنني بالقدر الذي به أصنم الألة ، أو حتى أسهم في تحسينها ، لا يبدو لي من الصحيح أن يقال إنني عبد لها وعلى كل حال فأنا أقل عبودية بكثير من ذلك الذي يستعملها فقط ذلك أن ثم قدراً من الحرية هناك حيث يوجد إبداع وخلق ، حتى في أدنى المستويات وبعد تقرير هذا الفارق يوافق مارسل على التشخيص الذي وضعه سيوران ، لأن الغالبية العظمي من الناس يستعملون الألات، ولا يبتكرونها وباستعمالهم إياها يستعبدون أنفسهم لها وإن لم يلحظوا ذلك ؛ وتزداد هذه العبودية بقدر ما يؤثر الإعلان، والإعلان يرتبط ارتباطا عضوياً بالآلات فالـذين يصنعون أجهزة تلفزيـون أو ثلاجات لا مناص لهم من أن يبحثوا عن زبائن لشرائها ، لكن ينبغى أن نتساءل ماذا عسى أن يكون أثر ذلك ليس فقط في سلوك الكاثنات ، بل وأيضاً في الطريقة التي يتصورون بها أنفسهم ويقدرونها

وهذه ناحية قد ألقى عليها الفيلسوف الألماني و جونتر أندرز ضوءاً باهراً في كتابه و الإنسان المتقادم ،، وخلاصة رايه أن الإنسان بميل شيئاً فشيئاً إلى تصور نفسه بالنسبة إلى نتاج تكنيكه ، ومن الغريب أنه ينتهي من هذه المقارنة بين نفسه وبين الآلات التي يبتكرها ـ ينتهي إلى الحط من قدر

نفسه بقدر ما يزيد من تقديره لكفاءة آلاته ودقتها وكمالها ، لكن مثل هذا التصور من شأنه أن يأتي بنتائج أخلاقية ذات أهمية خطيرة ؛ لأن مثل هذا التقدير ـ أو التحقير ـ لشأن نفسه يفضي إلى النفي الجذري لسمو الروح على الجسم .

وللنظر في هذه المسألة ينبغي أولا أن نقرر حقيقة عكذا يقول مارسل - وهي أنه رغم ادعاء الفرد لوهم الاكتفاء بنفسه والاستقلال بذاته فلا شك أنه لم يعد من الممكن التمسك بالفكرة الساذجة التي تقول و المجتمع وهو المجموع الحسابي للأفراد و، وإنما المؤكد هو أن المجتمع تعبير يظهر أن له أصلا أفلاطونيا ومعنى هذا أن كل واحد منا ، مها كانت رغبته في أن يفعل ما يشاء ، مندمج في نوع من الكل لا يمكن أن تؤكد أشد النظرات تفاؤ لا أن بينه وبينه من الكل لا يمكن أن تؤكد أشد النظرات تفاؤ لا أن بينه وبينه ان وقوف البيروقراطية بين الفرد والدولة يلعب هنا الدور الفظيم الذي يوجد النافر، لأن الأمر هو في الواقع أمر المنتبدال والنابة ، إذ الدولة لم تعد غير و سنترال و من المكاتب قونها غير المسماة تقل شيئاً غشيئاً عن درجة المسؤولية، ويمكن أن تضع كل فرد منا في أي وقت موضع بائس

ولا شك في العلاقة الوثيقة بين زيادة الألية وزيادة البيروقراطية ؛ كيا لا شك أيضاً في زيادة المركزية تبعاً لذلك ، فالتكنوقراطية (سيادة التكنيك) والمركزية أمران متلازمان سواء في ناحية الإدارة ، وفي ناحية السكان فازدياد التجمع العمراني من نتائج التكنوقراطية ؛ وهذا من شأنه الحد من نمو المفردية و لكن هذا اللفظ »: « نمو يد لا يتخذ معناه الحقيقي إلا بشرط وضع تكامل الموجود الإنساني كقيمة مركزية - وهذا التكامل هو المهدد مباشرة اليوم ومن الممكن أن نبين أن التكامل والكرامة حدان وإن لم يكونا شيئاً واحداً فإنها مرتبطان ارتباطاً لا انفصام له » ( ص ٢٠٩).

وفكرة والتكامل ، من الأفكار الجديرة بمزيد من الإيضاح وحين نقول عن شخص انه متكامل فإننا نقصد في المعادة أنه أمين ، نزيه ، لا يخضع لاغواه ، والانسان المتكامل ، كما كان الأوائل يقولون ، هو المالك لنفسه تماما ونحن نعلم مختلف ألوان فقدان الذات لذاتها في تعاطي الكحوليات والمخدرات وفي السرعة الشديدة التي هي نوع من المخدر الذي يستخدم للهروب وفقدان الذات لذاتها ، وكل

هذا من نوع و الاستلاب ، أعنى استلاب الذات لذاتها والمهم بالنسبة إلى الإنسان أن يسترد هذا التكامل، أي امتلاكه لنفسه تماماً ان الإنسان الأن يسير نحو فقدان و ثقله الوجودي ، شيئاً فشيئاً بتأثير ازدباد سلطان الآلات، عما يؤدي إلى الإفراط في تقدير الوظيفية أعنى تقدير الفرد من حيث الوظيفة التي يؤديها للكل ، فإن الإفراط في سلطان الألات من شأنه أن بجعل معيار تقويم الفرد هو ما يستطيع تقديمه من إنتاج و لكن ما هو هذا الإنتاج إن لم يكن الاسهام في نوع من العمل الجماعي؟ لكن كيف نتصور هذا العمل؟... صحيح أن ثم من يجيب بأن من الواجب أن نرتفع إلى فكرة تجتمع مكرس كله للسعى إلى غايات معلومة ، لكن المشكلة تعود من جديد فيا هي هذه الغايات ؟ وما قيمتها ؟ ومن الذي يحكم على هذه القيمة ؟ وهل لكلمة القيمة في هذا السجل معنى بعد ؟ هنا ينبغي أن نتساءل ما هي الصورة التي يستطيع الإنسان أن يقدمها عن نفسه حينها يعسى إلى تصور العالم على ضوء الصناعات الفنية التي قدر له ابتكارها ؟ الواقع أن هذه الصورة تزداد اضطراباً وتشوهاً وغموضاً وبعداً عن ألرؤية الواضحة الناصعة

لقد كان القول د اعرف نفسك ه يرتكز على فكرة الهوية بين المثالي الهوية بين المثالي والواقعي ، الذي افترض ها هنا كان في نهاية التحليل هو والواقعي ، الذي افترض ها هنا كان في نهاية التحليل هو الأساس لكل الفلسفة التقليدية من ديكارت حتى هيجل ، لكن عالم التكنيك قد بدد هذه الهوية ، وصارت الذات مشتة أبديد في مواجهة الموضوعات ، ذلك لأن كثيراً من الألات ، التي صممت على غرار الألات التي نجحت في ميدان الطبيعة ، صارت تطبق على الذات نفسها ، على الشخص وهذا من شأنه أن يؤدي إلى النظر إلى الذات على أنها هي الاخرى موضوع من بين الموضوعات ، ويكفي لتبين آثارها أن نشاهد التحويلات النفسية التي تحدثها ؛ ومن الأمثلة العجيبة على ذلك ما يسمى باسم ه مصل الحقيقة ، وكأن الحقيقة ، وكأن الحقيقة ، وكأن الحقيقة ، وكأن الحقيقة ،

ولا سبيل إلى مواجهة هذا التحدي التكنوقراطي إلا بتوكيد معنى الانسانية في الانسان وتوكيد حريته ، ولكن هذا يقتضي تحديداً أدق ، فإن من الخطأ هكذا يقول مارسل ( ص ١٩٠ ) أن نقول ان الانسان حر ، وليس أقل من هذا خطأ أن نقول مع روسو ان الإنسان ، بولد ، حرا ، بل ينبغي أن نقول

أن على كل منا أن يجعل نفسه حراً ، وأن عليه ، قدر الامكان ، أن يستفيد من الظروف التركيبية التي تمكنه من الظفر بحريته ، إن الحرية غزو ، أي أن الحرية يُظْفَر بها ، وليست قائمة بطبعها ، الحرية غزو جزئي دائهاً ، موقت دائهاً ، موضوع تنازع دائهاً إن الحرية بالاكتساب ، بالسعى ، لا بالفطرة والطبيعة

لكن أشد الناس حربة هو أكثرهم إخاء ؛ فالحربة لا يمكن أن تفهم إلا في نطاق التآلف بين الذوات ، والإنسان المؤاخي هو المرتبط بجاره ، بأخيه في الانسانية ، لكن بحيث لا يقيده هذا الارتباط ، بل يجرره أيضاً من نفسه ذلك أن كلا منا يميل الى ان يصبح سجين ذاته ، أسير مصالحه وأهوائه أو أسير بجرد أحكامه السابقة و أما الانسان المؤاخي ، فعل العكس من ذلك ، يثرى بكل ما يثرى منه أخوه ، بسبب ما بينه وبين أخيه من مشاركة ، ( ص١٩٣ ) .

وحب المرء لاخوانه هو في نفس الوقت رجاء فيهم ، فالاخاء والرجاء متواكبان إن الرجاء في الغير معناه أن يتجاوز المرء عما في سلوكهم من باعث في النفور أو اليأس والتجربة تدل على أن هذا الرجاء الذي نحمله فيهم يسهم في تحويلهم ، لكن لو أننا حبسناهم بالفكر فيها يتبدى لنا أنه طبيعتهم فإننا نشارك في العمل على تحجيرهم في طبيعتهم ، وبالتالي في زيادة الحواجز بين الناس. إن الرجاء في الغير هو الصورة السليمة للرجاء ، لأن الرجاء بخلص الانسان الفرد من الحتمية الباطنية التي تسيطر على ذاته

ويقرر مارسل أن الذي دعاء إلى هذا الربط بين الحرية وبين الرجاء هو ما شاهده من اتجاه عكسي تماماً عند رجل مثل سارتر يدعي أن الانسان و عكوم عليه بان يكون حراً ،، مؤ سال سارتر يدعي أن الانسان و عكوم عليه بان يكون حراً ،، وأن الحرية ليست اكتساباً وظفراً ، بل هي نقص تام ، وافتقار جذري وفي مثل هذا المنظور الوجودي يميل المرء إلى تعديد الانسان الحر بأنه الانسان الذي لا جذر له ، والذي يعرف أنه كذلك ويريد أن يكون كذلك وهذا يترجم عينا في الأدب الذي نشهده تحت أنظارنا بنوع من التآخي الغريب بين ما هو معقول وما هو صعلوكي ، وليس إلا باستعراض كل موارد البهلوانية الديالكتيكية التي يصعب الانخداع بها ، نقول ليس إلا بهذا يمكن الوصول إلى تحويل الفوضوية التي نتحدد بهذا التآخي إلى ماركسية مبتدعة ولكنها تحاول رغم كل شيء أن تلقى القبول أو السماح بين الماركسية السنية ».

### مراجع

- Cain, Seymour: Gabriel Marcel. London, 1963.
- Pietro Primi: Gabriel Marcel et la méthodologie de l'invérifiable Paris, 1953.
- -Paul Ricoeur: Gabriel Marcel et Karl Jasqers, Paris 1946

Roger Troifontaines: De l'Existence à l'être, 2 Vols. Paris, 1953.

### مارسيال جيرو

#### Martial Gueroult

مؤرخ فلسفة فرنسي.

ولد في ١٨٩١/١٢/١٥ في مدينة الهافر Le Havre (ميناء في شمالي فرنسا)، وتوفي في باريس في ١٣ أغسطس سنة ١٩٧٦

عين استاذاً لتاريخ الفلسفة في جامعة استراسبورج في سنة ١٩٤٥، ثم استاذاً في السوربون في سنة ١٩٤٥، وأخيراً استاذاً في الكولج دي فرانس من سنة ١٩٥١ إلى سنة ١٩٦٧

وله دراسات عمتازة عن فشته، وسالمون ميصون، وليبنس، ومالبرانش، ودبكارت، وباركلي، واسپينوزا.

ومن رأيه أن الفلسفات ليست مجرد سلاسل من الأراء؛ بل تقوم في الإحكام وفي البنية structure العضوية للأسباب التي تسوقها. إن مهمة مؤرخ الفلسفة ليس أن ويقص قصّة، الفلسفات، ولا أن يحكي آراءه الشخصية بمناسبة ما يؤرخ له من فلسفات؛ وإنما مهمته إبراز البنية العضوية في كل فلسفة يتناولها بالدرس.

ومن أبرز مؤلفاته:

وتطور وبنية مذهب العلم عند فشته، سنة ١٩٣٠

ـ والفلسفة المتعالية عند سالمون ميمون، سنة ١٩٣٠ ـ والديناميكا والميتافيزيقا عند ليبنتس، سنة ١٩٣٤ ـ وديكارت وفقاً لنظام العقول، سنة ١٩٥٣

- دماليرانش، عنة ١٩٥٥ - ١٩٥٩

كذلك يفرق مارسل بين مقتضيات الحرية ومقتضيات المساواة ، ويشبر بهذه المناسبة إلى كتاب مثير و لكوفلت لدين ، عنوانه و الحرية أو المساواة تحدى عصرنا الحاضر، (لندن سنة ١٩٥٢)، ومن رأى مارسل أن المساواة هي بطبعها مطالبة ، إنها تتركز على الأنانة ، أنا مساولك ، مساوله ، أو مساو لهم ٤، ولو بحثنا في أعماقها لوجدنا الشعور بالذحل دافعاً من دوافعها الخفية العميقة أما الاخاء فعلى العكس من ذلك هو بطبعه غيري ، لا أناني و أنت أخى ، وأنا أقر بأنك أخي ، وأحييك كأخ لي ه. إن الاخاء يفترض وجود الفروق والاختلافات، ويعين الأقدار جذه الفروق والاختلافات ، كما أنه يفترض أيضاً أن الاشعاع الصادر عن الغير ينعكس على النفس، ولسان حاله يقول وما دمنا إخوة ، فإن اللمعان المنبعث عن مواهبك وأفعالك وأعمالك يرتد عل أنا ، وبعبارة أبسط ، أنا فخور بك ، وهو أمر لن يكون له معنى إذا كنت أحافظ على تقرير انني مساولك في كل شىء

وخلاصة رأي مارسل أن الكرامة الانسانية ينبغي ان تتقرر من ناحية وفي داخل منظور: الأخاء، لا ناحية وداخل منظور: المساواة.

ومن الواضح أن النتائج التي ينتهي إليها جبريل مارسل في هذا الكتاب و الكرامة الانسانية و لا يسلم بها إلا الذين يبدأون من نفس المقدمات التي بنى عليها كل اتجاهه في داخل المذهب الوجودي ولكن الكتاب ، على كل حال ، حافل بالأفكار الخصبة المثيرة ، الداعية إلى التأمل في مشاكل هذا العصر ، وفي معاني الوجود الانساني بالمعنى الأعمق لهذا العمير .

#### مؤ لفاته

- Journal métaphysique, Paris, 1927, Gallinard.
- Etre et avoir. Paris, Aubier, 1953.
- Du Refus à l'invocation. Paris, Gallimard, 1940
- Homo Viator. Paris, 1954, Aubier
- Le Mystère de L'étre, 2vols, Paris, Aubier, 1951
- Les Hommes Conter L'humain. Paris, 1951
- L'homme Problématique. Paris, 1955.
- · Présence et immortalité. Paris, 1959.

ـ داسبينوزاء، سنة ١٩٦٧ ـ والفلسفة وتاريخ الفلسفة.

ماركس (كارل)

#### Karl Marx

مفكر اقتصادي وسياسي ألماني.

ولد في ٥ مايو سنة ١٨١٨ في مدينة ترير Trier (على نهر الموزل على حدود ألمانيا الغربية مع دوقية اللكسمبورج) وكان أبوه محامياً يهودياً.

وتعلّم القانون في بون وبرلين، لكنه اهتم بدراسة فلسفة هيجل، وتأثر بمؤلفات فويرباخ.

وفي سنة ١٨٤٢ صار رئيساً لتحرير دصحيفة الراين؛ Rheinische Zeitung التي كانت تهاجم الحكومة الألمانية بعنف بالغ، بماحدابالحكومة إلى إغلاقها.

وتزوج في سنة ۱۸۶۳ وانتقل إلى باريس، حيث كتب والحوليات الألمانية الفرنسية، (سنة ۱۸۶۳) وأشرف على إصدار صحيفة وإلى الأمام، Vorwärts (سنة ۱۸۶۵). لكنه طرد من باريس سنة ۱۸۶۵ فاستقر في بروكسل.

وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين فريدرش انجلز (۱۸۲۰/۱۱/۲۸ - ۱۸۹۰/۱۸) في سنـة ۱۸٤٤ في بروكسل. ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسماهما معاً. وعملا معاً على إعادة تنظيم العصبة الشيوعية، التي اجتمعت في لندن سنة ١٨٤٧ وكتب انجلز المسؤدة الأولى لمنشور بعنوان: والبيان الشبوعي، فأعاد ماركس تحريره، ونشراه في سنة ١٨٤٨ ونتيجة لذلك طرد من بروكــل، وعاد إلى ألمانيا حيث اشترك في الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ثارت آنذاك في منطقة الراين، فاضطر بعد ذلك إلى الإقامة في لندن ابتداء من سنة ١٨٤٩، حيث عاش في ضنك شديد وفقر مدقع في أحد الأحياء البائسة في لندن، ولولا المساعدات المالية التي كان يرسلها إليه فريدرش انجلز وفردينند لا سال لمات هو وأسرته جوعاً. وكان الفقر الشديد هو السبب في موت ولديه وابنته، وفي سوء أحواله هو وزوجته وأولاده الصحية، لأنه لم بجد في أحيان كثيرة ما يدفعه للطبيب وشراء الدواء. ولم يقدر حتى على دفع نفقات دفن ابنته فرتسمكا.

وكان يقضي معظم أوقاته في المتحف البريطاني، مما وفّر له اطلاعاً واسماً على كتب التاريخ والاقتصاد السياسي.

وكان ماركس أحد مؤسسي والدولية، الأولى وهي تجمع للعمال في أنحاء العالم. وقد انشقت على نفسها في سنة ١٨٧٣ إلى فريق باكونين الفوضوي، وفريق كارل ماركس، وهذا الأخير استمر حتى سنة ١٨٧٦

وتوفى ماركس في ١٤ مارس سنة ١٨٨٣ في لندن. ودفن في مقبرة هايجيت هناك.

الماركسية

ولماركس وانجلز مذهب اقتصادي سياسي أديولوجي تعاونًا معاً على تأسيم وبنائه، عرف بالماركسية. على أن من الملاحظ أن الصفة: وماركسي، والاسم: وماركسية، لم يصدرا عن ماركس نفسه وأصحابه، وانما عن خصومه من أنصار باكونين لما أن دب النزاع بين الفريقين، وأدّى هذا النزاع إلى طرد أنصار باكونين في مؤتمر والدولية الأولى، الذي انعقد في لاهاى (هولنده في ٧- ٩ سبتمبر سنة ١٨٧٧). وكان الخلاف بين الفريقين يبدور حول أمبور تتعلق بتنظيم الاشتراكية الدولية، وبدور الدولة في عملية التطور نحو الاشتراكية. فكان أنصار باكونين يرفضون تقوية اختصاصات المجلس العام للدولية الاشتراكية، كما كانوا يرفضون دكتاتورية البروليتاريا (طبقة الأجراء). ومنذ بدأ الخلاف كان باكونين في رسائله يسخر من دماركس والماركسين، وجاجم ددكتاتورية الشرذمة الماركسية المتسلطة على أنقاض الدولية La dictature de la coterie marxienne sur les ruines de l'Internationale، على حد قوله. ووصف مؤغر لاهاى بأنه وتزييف ماركسي، ورد عليه أنصار ماركس بنفس الطريقة فنعتوا خصومهم بنعت والباكونين، وهكذا كان اللفظ «ماركس» و«ماركسية» على لسان وبقلم أنصار باكونين منطوياً على الذم.

ثم وقع انقسام آخر في الحركة الاشتراكية في فرنسا، وفي مؤتمر رانس سنة ۱۸۸۱، وبعد ذلك بعام في مؤتمر سانت السين St. Etienne اتيسين St. Etienne بين والإمكانيين، فالأولون كانوا يقولون بإجراء إصلاجات تدريجية في سبيل تحقيق الاشتراكية في النهاية، وهاجموا وبرنامج الحد الأدن، Programme minimum الذي وضعه ماركس وزوج ابنته بول لافارج وج. جسو J. Gucsoc.

وعل الرغم من أن نظريات كارل ماركس عرفت ونوقشت في روسيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، فنادراً ما نجد استعمال اللفظ وماركسية و للدلالة على مذهبه وآرائه. ولا تجد اللفظ في كتابات بلخانوف الذي صار ماركسياً بعد أن كان شعبياً ، بل يقول مثلاً: والجزء الفلسفي التاريخي من مذهب ماركس. وإنحا بدأ يظهر استعمال اللفظ وماركسية و في كتابات الروس خلال التسعينات من القرن الماضي (۱۸۹۰ وما يليها).

ولما استعمل هذا اللفظ: دماركسية، واتسع انتشاره في أوربا في مستهل القرن العشرين اتخذ عدة مفهومات متباينة. فكان يعني في نظر علياء الاقتصاد دنظرية في القيمة، ووصف المؤرخ الانجليزي J. Dahlberg- Acton الجزء الأول من كتاب درأس المال، بأنه دقرآن الاشتراكيين الجُدُد، وهو تشبيه سيرد مواراً فيها بعد، فمثلاً ينعت برترند رسل كتاب درأس المال، بأنه دانجيل مشاعر الانتقام البروليتارية،، ويقول برنردشو بلهجته الساخرة: دالماركسية هي مثل المورمونية، والفاشية، والامبريالية وكل المذاهب التي تريد في الواقع أن تكون كاثوليكية (جامعة) النزعه،

ويلخص كارل ديل K. Diehl الماركسية في ثلاث نظريات تتعلق بالتطور الاقتصادي، هي: نظرية التجميع، نظرية التبيس (جعل الناس بالسين)، ونظرية الأزمات. ويصف J. Plenge الماركسية بأنها أكثر من نظرية في الاقتصاد. وفهي لم تقتصر على إعطاء صورة شاملة رائعة للحياة الاقتصادية في القرن التاسع عشر ولم تر فيها بجريان أعرج بغير تطور للانتاج من خلال تبادل الاستهلاكيات وتوزيعها، بل رأت فيها تغييراً شاملاً وانطلاقاً متفجراً لقوى عاصفة تجري نحو انهبار نهائي، ويرى . H. Schack أن الماركسية تعيز بأربع علامات:

١ - فهي إديىولوجية البروليتاريا؛

۲ ـ وهي تقوم على التجميع Kollektivismus ؛

٣ ـ وهي اشتراكية علمية؛

٤ ـ وهي اشتراكية ذات نزعة انسانية.

ويرى الاقتصادي الكبير فرنر زومبرت W. Sombart أن والسر الحقيقي للماركسية إنما يقوم في التأليف بين الحياة الألمانية والحياة الغربية. ٥.

وعند هاماخر E. Hammacher دأن مذهب المادية

الديالكتيكية، وهو نظرة البروليتاريا في العالم، هو مزيج مهجن من المثالية الألمانية والوضعية الفرنسية والفكر الاقتصادي الانجليزي، وهاماخر كان أول مؤلف غير ماركسي عرض والنظام الفلسفي الاقتصادي للماركسية، في كتاب له بهذا العنوان ظهر في سنة 1904

وزعم F. J. Schmidt أن الماركسية هي والفلسفة الوحيدة في العصر الحاضر التي لها تأثير قوّي في الواقع العملية، ووأنها فلسفة من الطراز الكبير. أعني فلسفة تحرّك العالم، (في مقال بعنوان: «هيجل وماركس»، في والحوليات البروسية، برقم 101 (سنة 1917) ص ٤١٧).

وأخذ S. Hlander على نظرة ماركس قصورها لأن ماركس ولا يوجد في نظره غير مشاكل بروليتارية، ولهذا ينبغي علينا أن نسمي ماديته: ومادية بروليتارية، (وماركس وهيجل، ص ٣٨، سنة ١٩٤٢).

وقسم ريمون آرون R. Aron الماركسية إلى أُسَر مقدسة متباينة: فهناك ماركسية كنت (نسبة إلى فلسفة كنت الأخلاقية) حين تضع الاشتراكية هدفاً لها ايجاد ضميسر أخلاقي تجاه الواقع الرأسمالي، وهناك ماركسية هيجلية تستند خصوصاً إلى وظاهريات العقل، لهيجل؛ وهناك ماركسية ذات نزعة علمية مستمدة من كتاب وضد دورنج، -anti-

وهنا نتوقف لتفصيل القول في هذه النزعة الإنسانية في الماركسية. ونبدأ فنقول إن الوصف به وإنسانية و مقصودبه أن يكون في مقابل والألوهية و فماركس يهدف إلى تحرير الإنسان من عبودية الألوهية . اذ أخذ بما قاله فويرباخ (لودفيك فويرباخ) من أن الدين يغاير الإنسان، أي يقف عثرة دون تفتع قوى الإنسان نفتحاً كاملاً. ومن رأي ماركس أن حل المشاكل الإنسانية ليس محكناً إلا على المستوى الإنساني المحض (كارل ماركس: ونحو نقد فلسفة القانون لهيجل، مقلمة طبعة ديس كادي ماركس، سنة ١٩٧٠، جـ١ صمح٣٨).

والإنسان - هكذا يرى ماركس - لا يعرف طبيعته الحقيقية ؛ إنه يبحث عنها، كما يبحث عن شكل للاتحاد مع العالم وبني الإنسان من خلال مجرى المنازعات التاريخية . والناس فيها بينهم متنازعون وكل فرد يعيش في تناقض مع ذاته وعلى الرغم من أن الإنسان جزء من الطبيعة ، فإنه

يميش بمعزل عن الطبيعة، لأنه فقد ما لا يزال يملكه الحيوان: أعني الانتساب التلقائي إلى العالم. والإنسان، وقد انفصل عن الطبيعة وعن اخوانه في الإنسانية، يسعى إلى الاتحاد مع الطبيعة ومع إخوانه، إنه يعيش في صراع وتوتر، بيد أنه ينشد نهاية لهذا التوتر والصراع. ويأمل ماركس أن يحقق المستقبل التصالح بين كل ما كان في تصارع على مدى التاريخ: الوجود والأنية، الذات والموضوع، الإنسان والطبيعة، الفرد والمجتمع، الإنسان والوسط، الدولة والمجتمع، الفرد الخاص والمواطن في الدولة.

ويريغ ماركس إلى تشكيل حياة الإنسان على الأرض تشكيلاً إنسانياً خالصاً، حتى يكف الإنسان عن النظر إلى الوحدة والسعادة والحب على أنها مثل عليا بعيدة المنال أو لن تتحقق على الأرض بل في حياة أخرى في السياء. وعلى مثال فويرباخ، أخذ على الأديان أنها لم تهتم بالإنسان الحقيقي وأنها أحالت إلى عالم علوي كل ما يحتاج إليه الإنسان: من وحدة، وتفتع، واجتماع. وفي رأي ماركس أن الدين وتحقيق خيالي لماهية الإنسان، لأن الكائن الإنساني ليست له حقيقة واقعية، (الكتاب نفسه، ص ٣٧٨).

كذلك يأخذ ماركس عل الدين أنه يفصل فصلاً قاطعاً بين حياة أرضية وحياة أبدية، ولهذا بدعو الفقراء الى الاستسلام والياس من الدنيا. يقول ماركس: والدين هو زفرة الخليقة المقهورة، وهو مزاج عالم بلا قلب، وهو الروح لاحوال بلا روح. إنه أفيون الشعب، Die Religion ist «der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes (الكتاب نفسه من ٣٧٨). إن الفقراء ينتظرون الموت مستسلمين عاجزين، وينتظرون الجزاء في عالم آخر. ولهذا يقبلون، دون تمرد ولا ثورة، أشكال الحكم الاستبدادية، ويقاء نظام الطبقات؛ ولا يسعون للاتحاد فيها بينهم من أجل تغيير العالم. وهكذا يغايرون أنفسهم بواسطة الدين، ويحال بينهم وبين الفعل. ولهذا ينبغي ـ هكذا يزعم ماركس ـ على الإنسان أن يتحرر من مغايرة الدين له. يقول ماركس: وإن إزالة الدين، بوصفه السعادة الوهمية للشعب، هي الشرط لتحقيق سعادته الحقيقية. ومطالبته بالتخلي عن الأوهام المتعلقة بأحواله هي المطالبة بالتخلي عن أحوال تحتاج إلى الأوهام. ، (الكتاب نفسه ص ٣٧٩).

وكها انتقد ماركس الدين، انتقد الفلاسفة: إذ أخذ

عليهم افتقارهم إلى الواقعية. فعل الرغم من أن الفلاسفة يسعون إلى حل التناقضات الانسانية فانهم يقنمون بحلول عقلية خالصة. إنهم يسعون إلى تفسير العالم، بدلاً من أن يسعوا إلى تغييره. وهم يحثون على الحروب من الواقع باللجوء إلى التأمل في المطلق، بدلاً من أن يعملوا على تفسير العالم تفسيرات مختلفة، لكن المهمّ هو تغيير العالم، (أقوال حول فويرباخ «Thesen über Feuerbach» ص١١ طبعة ديتس Diez سنة ١٩٦٩، ج٣ ص٧). كذلك ياخذ ماركس على المفلاسفة ـ وكذلك على الأديان ـ اعتقادها في كاثنات بجردة، وفي المطلق، وفي حياة فوق حسية؛ وينعي عليهم أنهم لم يحفلوا بعاجات الإنسانية المينية ، وأنهم لم يفكروا في تغيير العالم بالأفعال لا بالأقوال.

إن الإنسان الذي يريده ماركس هو ذلك الذي لا يقيم تحقيقه لذاته وكماله على أي شكل من المجردات، مثل الألوهية أو الإديولوجيا ، وإنما يحقق نفسه بالاتحاد مع العالم بواسطة العمل الخلاق والنشاط البناء والعلاقات الاجتماعية العينية المنسجمة. ولهذا يقول إنه في المجتمع السليم بجب أن يكون العمل تعبيراً مباشراً عها هو إنسان في الإنسان. إن الانسان، بواسطة العمل الخلاق، يصل الى شكل من الاتحاد الميني بينه وبين الطبيعة، وبينه وبين ساثر النَّاس، وبهذا يتغلب على الجزع الناشيء من شعوره بالانفصال بين نفسه من ناحية، وبين العالم والناس من ناحية أخرى. بالعمل يستطيع الإنسان أن يعيش الاتحاد مع العالم والناس، بدلًا من أن يكتفي بأن يحلم بهذا الاتحاد. بالعمل يمكنه أن يتحد مع الموضوع، بينها هو يقوم بتشكيله ويعبّر عن أحسن ما نْ ذاته من خلال هذا التشكيل. فالفرد الذي يصنع موضوعاً ـ مثلًا: شيئًا يدوياً، أداة، أو آلة (ماكينة)ـ يتعرف فيه شخصيته هو وقد تموضعت وصارت عينية؛ وفي نفس الوقت يفيد هذا الموضوع في الوفاء بصنع حاجيات ساثر الناس؛ وهؤلاء الأخيرون بدورهم يتعرّفون في الموضوع المصنوع الشخصية المتموضعة لصانعه. وعلى هذا النحو يوحد العمل الحُلَّق بين الإنسان وبين ذاته، وبينه وبين سائر الإنسانية. ويمكنّه من تحقيق إمكانياته العقلية والعاطفية، والتواصل العيني بينه وبين سائر بني جنسه.

لكن هذا التمجيد الحارّ للعمل يقول به أيضاً كل رأسمالي، بل وأكثر، لأنه بالعمل ينميّ رأسماله. فبماذا يتميز كارل ماركس إذن من غلاة الرأسمالية ؟

هنا يرد ماركس بأن العامل في المجتمع الرأسماني يؤدي نصيبه من العمل دون لذة أو رغبة. إن عمله خال من كل اهتمام إنساني. والعامل يقنع ببيع وقدرته على العمل، ويتحول بذلك إلى آلة (ماكينة) لانتاج الأرباح. إنه لا يموضع نفسه بعد في انتاجه، ولا يتعرف ذاته في موضوع عمله، ولن يقر له الأخرون بأنه المنتج لناتج عمله. وبهذا يصير ناتج عمله غريباً عنه، بل عدواً له. يقول ماركس: ووهناك نتيجة مباشرة لكون الإنسان قد صار غريبا عن ناتج عمله وعن نشاطه في الحياة وعن ماهية جنسه هي مغايرة الإنسان -En نشاطه في الحياة وعن ماهية جنسه هي مغايرة الإنسان المتعادية، صار الإنسان الأخر تجاهه هوه (والمخطوطات الاقتصادية، الفلسفية، [١٩٦٨]. طبعة ديتس سنة ١٩٦٨،

وبدلًا من أن يجد الإنسان ذاته في عمله، يفقد العامل ذاته، إذا أدى العمل لصالح مالك أدوات الإنتاج. وبدلًا من أن يوحدُ بين ذاته وبين الموضوع وبين ذاته وبين الأخرين، يقع هو في نزاع مع ذاته ومع المجتمع. ويدلاً من أن يؤكد حربته من خلال عمله، يصير عبداً للإنتاج. إنه يعمل من أجل النقود، لا من أجل الاستمتاع بتحقيق ذاته وإصلاح حـال العالم؛ وجـذا ينضاف انهـِـار الروح (العقـل) إلى استهلاك البدن. وحتى السعادة الظاهرة والرخاء اللذين يبدوان على الرجل الرسمالي خداعان: فهو الآخر ينهار من حيث هو إنسان، لأنه لا يعود يرى الإنسان في العامل، بل يرى فيه مجرد آلة لاجتلاب الأرباح. إنه لا يعود يرى في الموضوع التعبير الموضوعي لشخصيته، بل يرى فيه مجرد إمكانية لفائض القيمة. وهكذا تصير للنقود قيمة ذاتية مطلقة، وتصير قيمة في ذاتها. في المجتمع الرأسمالي تصبح النقود إلماً جديداً، يعبده المالك الرأسمالي، ويغذيه العامل المستَغلُّ. وهكذا تندسُّ النقود بين الإنسان والإنسان. وكلُّ فرد سيقدر حينئذ بحسب ارتفاع رأس ماله أو بحسب ما يساويه عمله من نقود. يقول ماركس: وإن النقود هي القيمة العامة الذاتية لكل الأشياء. وهكذا تسلب النقود العالم كله وعالم الناس والطبيعة قيمها الحقيقية. إن النقود هي الماهية لعمل الإنسان والمغايرة للإنسان ولوجوده، وهذه الماهية الغريبة تسيطر عليه، وهو يعبدها. ٥ (٥في المسألة اليهودية،، طبعة ديتس سنة ١٩٧٠ جـ١ ص ٣٧٥).

وهكذا تتحول العلاقات بين الناس إلى موضوع

للتبادل. وتكون العلاقات الإنسانية مجرد علاقات بين سادة ومسودين، أي علاقات نزاع وصراع. ذلك أنه حين يصير الهدف من الحياة هو تحصيل الثراء، هنالك تستحيل العلاقات التلقائية والأخوية وتنتغي بينهم المساواة، وهذا أيضاً يصدق على علاقات الإنسان بالطبيعة.

والناس ينطبعون بإديولوجية الطبقة السائدة، أعني أن المستغلّين يُعدّون باديولوجيتهم طبقة المستغلّين. فالمجتمع الذي يسوده الظلم يبدو في الواقع واحداً تشيع فيه روح وأخلاق واحدة. والمجتمع الحديث المجرّد من الانسانية تنظر اليه الأغلية على أنه الشكل الممكن الوحيد للمجتمع. والانسان كها هو في هذا المجتمع سينظر اليه على انه الانسان الوحيد الممكن، كها ينظر الى أشكال الحياة والتفكير الحاضرة على أنها الأشكال الوحيدة الممكنة للحياة وللتفكير. ومن هنا يقول ماركس إن وعي الانسان وعي زائف.

ويزعم ماركس أن الربح والمناقسة والصراع بين الطبقات والحروب ـ كل هذه الأمور هي من ثمار المجتمع الرأسمالي، وليست في طبع الإنسان!

ولا سبيل في نظره إلى التخلص من الوعي الزائف إلا إذا كف الناس عن النظر إلى العالم بمنظار اديولوجية الطبقة المالكة، وسعوا إلى تغير المجتمع الظالم.

وحين يتحدث ماركس عن الإنسان يتحدث عن الإنسان الشامل der totale Mensch أي الإنسان الثامل der totale Mensch أي الإنسان الذي يعمل، بوصفه فرداً وكاتناً اجتماعياً معاً، على تحقيق ذاته وعارسة كل إمكانياته اليلوية والمعقلية والاجتماعية والروحية. وهو يهدف خصوصاً إلى تحرير الإنسان من وتقسيم العمل، الإنسان بالضمور والمزال، لأن الإفراط في التخصص في العمل يحكم على الإنسان بالاقتصار على نشاط واحد، بينها الإنسان السوي يشعر بالحاجة إلى التعبير عن ذاته بطرائق ويأشكال غتلفة. يشعر بالحاجة إلى التعبير عن ذاته بطرائق ويأشكال غتلفة في ويتصور ماركس المجتمع الشيوعي على أنه مجتمع حرّ يعمل فيه الإنسان بحسب مزاجه ولذته، وينال ثقافة كاملة في كل عبال. ويتخيل أن يكون في وسع الإنسان في هذا المجتمع بالصيد، وفي المساء بتربية الماشية أو النقد الأدبي، دون أن بصير بذلك قناصاً أو صياداً أو راعياً أو ناقداً!

وتحت تأثير باخوفن Bachofen (١٨٨٧ ـ ١٨١٥)

ولويس هنري مورجان (١٨١٨- ١٨٨١) صار ماركس في أخريات عمره يعتقد أن الإنسان في المجتمع الزراعي البدائي لا بد أنه قد عرف نوعاً من السعادة الغريزية لأنه كان يعيش في مجتمع تسوده المساواة ويخلو من الطبقات. وإنحا سقط الإنسان من يوم أن حدث وتقسيم للعمل»: إذ به انقسم الناس إلى طبقتين متصارعتين: الطبقة المالكة التي تملك الثروات وتتولى المهام القيادية في الاقتصاد والسياسة والدين، ثم الطبقة المسودة، المسحوقة الملزمة قهراً بالأعمال المرهقة والمسخرة لاشق الأفعال. ويقول ماركس إن ما قبل تاريخ الإنسانية قد بدأ بتقسيم العمل.

والماركية نوع من والمسيحية، (بالمعنى الاشتقاقي الأصل لهذا اللفظ: أي القول بمخلِّص فادٍ للبشر من الخطيئة الأولى، Messianismus ، لكنها مسيحية مادية . فكما انتظر اليهود غلماً (دمسيحاً)، كذلك يؤمل الشيوعيون الماركسيون في مجتمع قائم على العمل والحب، كما قال موريس توريز Thorez الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الفرنسي (راجم أعماله جـ ١٤ ص١٦٤ وما يتلوها). وكياأنه لكل ومسيحية، مسبح أو مخلص يحرر الإنسانية من ابتلائها بالخطيئة، كذلك تقول الماركسية بمخلِّص هو «البروليتاريا» (= طبقة الأجراء). وفي هذا يقول البيركامي: وإن البروليناريا، بفضل آلامها ونضالها، هي المسيح الإنساني الذي يكفرُ عن الخطيئة الجماعية للمغايرة». لكن هذا المخلِّص لم بعد \_ كما في المسيحية \_ إلاها صار إنساناً، بل طبقة بأكملها، ستنقذ بالثورات الإنسانية المتغايرة من حالتها البائسة الراهنة وتسمو جا إلى حالة رفيعة تنحلُّ فيها كل التناقضات وتزول فيها كلُّ الطبقات.

وتحت تأثير بازار Bazard وكونسيدران وقحت تأثير بازار Guizot رأى ماركس في والصراع بين الطبقات، (وهو تعبر كان أول من استعمله هو كارل جرون الطبقات، (دهو تعبر كان أول من استعمله هو كارل جرون (Karl Grūn) المحرك للتاريخ. صحيح أنه لم ينكر تماماً دور الأفراد العظام، لكنه رأى أن دورهم في تحريك التاريخ وتوجيهه ضئيل للغاية، وأكد أن التاريخ إنما يتحرك إلى الأمام بواسطة الصراع بين الطبقات المتنازعة. ويحاول ماركس في والبروليتاريا المتصارعين بحثل تقدماً في التاريخ. فيظهور والبروليتاريا المتصارعين بحثل تقدماً في التاريخ. فيظهور البروجوازية نتيجة لقيام الثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٩ وهي التي قضت على الطبقة الارستقراطية وطبقة رجال الدين ـ

زالت الطبقة المؤلفة من الحرفيين والفلاحين الفقراء لأن هؤلاء عمال مصانع. ولما كانت وسائل الإنتاج قد تركزت في أيدي أفراد قلائل هم كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع الكبرى، صارت البورجوازية طبقة قليلة العدد، بينها صار الأجراء (البروليتاريا) هم الجماهير العريضة. فازداد انقسام المجتمع إلى معسكرين متعاديين كبيرين، إلى طبقين متنازعتين هما: البورجوازية والبروليتاريا، ويزعم ماركس أنه بفضل الوعي الطبقي عند البروليتاريا، وكثرتها العددية وتجمعها في اتحادات ونقابات، ويفضل بؤسها الشديد، فإنها مستولي على السلطة، وتتحول من مستوى المغايرة إلى مستوى الإنسان الكامل! وسيسهل على البروليتاريا تحقيق هذه المهمة نزايد ضعف الرأسمالية بسبب الأزمات الاقتصادية المتوالية.

وفيا يتصل بنظرياته الاقتصادية، نذكر أنه يرى أن السّلع تتبادل بأسعار تمددها كمية العمل اللازمة لانتاجها. وثمن العمل بحده أصحاب الأعمال وفقاً لأقل ما يكفي لبقاء العمال في قيد الحياة وتناسلهم. لكن العمل ينتج سلعاً تزيد قيمتها عن أجور العمال، والفارق بين المقدارين: مقدار السلع ومقدار أجور العمال ـ يذهب إلى أصحاب رؤوس اللموال. وهكذا يرجع بؤس الجماهير العريضة من العمال القوانين إلى الرأسمالية بخاصة، وهو يرى أن الرأسمالية هي القوانين إلى الرأسمالية بخاصة، وهو يرى أن الرأسمالية هي بواسطة تناقضاتها الداخلية. وستنشأ بعدها مرحلة يسود فيها الإجراء، ويصبح المجتمع عقلياً تقدمياً، ليس فيه أجور ولا حود ولا طبقات اجتماعية، بل ولا حكومة، بل يصير وتجمعاً نقرد ولا طبقات اجتماعية، بل ولا حكومة، بل يصير وتجمعاً عن ذات أنفسهم.»

وأما ما هو رأس المال في نظر ماركس، فإنه يقرر أولاً أن رأس المال ليس وشيئاً (نقوداً، وسائل إنتاج) بل هو عملية دورية processus cyclique تسير على الدوام على مستوى المجتمع بأسره، وخطتها الرئيسية هي الإنتاج. كذلك ليس رأس المال سنداً قانونياً titre juridique مثلكية القانونية (الحاصة) لوسائل الإنتاج. إنحا رأس المال نظام من العلاقات الاجتماعية خاص بالإنتاج، لا يشمل إلا وجود فائض العمل. لكن فائض العمل اتخذ على مدى الناريخ أشكالاً أخرى غير شكل رأس المال: منها الربع

لماركس (كتب سنة ١٨٤٥ ولم ينشر لأول مرة إلا سنة ١٩٣٦) ماركس: وبؤس الفلسفة، وقد ألفه

- Marx: Misère de la philosophie, 1847

رداً على كتاب برودون بعنوان: وفلسفة البؤس، ماركس وانجلز: والبيان الشيوعي».

- Marx und engels: das Kommunistische Manifest, 1848.

ماركس: ولوي بونابرت والثامن عشر من برومير» ماركس: وفي نقد الاقتصاد السياسي»

- Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859
- Das Kapital. Bd. 1, 1867; Bd. 11 und III, hrg. F. Engels 1885- 94.

ماركس: ورأس المال، الجزء الأول سنة ١٨٦٧؛ الجزآن الثاني والثالث نشرهما انجلز بعد وفاة ماركس. وهو أهم كتبه.

### مراجع

- W. Sombart: Das Lebenswerk von Karl Marx, 1909.
- F. Mehring: Karl Marx, 1929.
- M. Adler Marx als Denker, 1925.
- K. Vorländer: K. Marx, 1929.
- S. Hook: Towards the understanding of K. Marx. London, 1933.
- S. Hook: From Hegel to Marx, New York, 1936.
- Karl Korsch: Karl Marx, New Yok, 1938.
- A. Labriola: Marx nell'economia e como téorico del Socialismo Lugavon, 1908.
- J.J. Calvez: La pensée de Karl Marx. Paris, 1956.
- J. Hyppolite: Etudes sur Marx et Hegel. Paris, 1960.
- H. Lefebvre: Le Marxisme. Paris, 1966.
- L. Althusser: Pour Marx. Paris, 1965.
- L. Althusser et Balibar: Lire le Capital, 2 vol. nouv. éd., Paris 1968.

مار و

#### Henri - Irénée Marro

مؤارخ فلسفة فرنسي

ولد في مارسليا في ١٩٠٤/١١/١٢، وتوفي في باريس

الإقطاعي، فإنه هو الآخر شكل من أشكال فائض العمل، وكان على رأس المال القضاء عليه حتى ينمو هو على شكل أكثر انطلاقاً. إن رأس المال ليس إلا نظاماً من العلاقات الاجتماعية التاريخية، الموقته، الانتقالية، شأنه شأن مجموع الإشكال الاقتصادية للتبادل.

أما المادية الجدلية والمادية التاريخية عند ماركس وأنجلز فقد قلنا ما فيه الكفاية تحت مادتها، فارجع إليهها.

### نشرات مؤلفاته

تُراجع عن مؤلفاته الثبت الذي وضعه Maximilien تراجع عن مؤلفاته الثبت الذي وضعه Rubel

- Bibliographie des œuvres de Karl Marx. Paris 1956.

وقد ظهرت عدة طبعات شبه كاملة لمؤلفات كارل ماركس، إما وحده، أو مع مؤلفات فريدرش انجلز نخص بالذكر منها:

- Karl Marx- F. Engels Histor.- Krit. Gesamtausgabe. Werke, Schriften, Briefe, hg. i. a. des Marx- Engels-Instituts Moskau
- Marx- Engels Gesamtausgabe, 12 vols. Berlin- Moscow, 1927- 35.
- Marx- Engels Werke, 36 vols. Berlin 1957 sqq.; neue Aufl. 1961.
  - وتوجد ترجمة فرنسية لمؤلفات كارل ماركس وحده بعنوان:
- K. Marx: Oeuvres complètes, éd. Costes, 9 vols. Paris, 1947- 54.

كها توجد ترجمة انجليزية لمختارات من مؤلفات ماركس وانجلز بعنوان:

- Marx and Engls: Selected Works, 2 vols. London, 1942.

ومن بين مؤلفات ماركس وانجلز نبرز العنوانات التالية: ومخطوطات سنة ١٨٤٤ع لماركس

Marx und Engels: Die heilige Fomilie, 1845.

والأسرة المقدسة، لماركس وانجلز معاً

- Marx à Engels: Die heilige Fomilie, 1845 والأبديولوجيا الألمانية،
- Marx: Deutsche Ideologie, 1845 (gedruckt 1926)

رينان

لذهب توما ، سميت بالتوماوية الجديدة . Le Néo - thom ، وتولى التدريس في و المعهد الكاثوليكي ، في باريس وعلى ضوء نزعته التوماوية هذه هاجم البرجسونية في كتاب نشره سنة ١٩١٣ بعنوان د الفلسفة . البرجسونية ، La ، Philosophie bergsonienne

وراح منذ ذلك الحبن يحاول تطبيق مبادى، فلسفة توما على نختلف ميادين الفكر المعاصر العلمي ، والسياسي ، والاخلاقي ، والجمالي وتوالت مؤلفاته بغزارة :

ر تأملات في العقل وحياته الخاصة ، Reflexions sur د تأملات في العقل وحياته الخاصة ، L'intelligene et sur sa vie propre, 1923.

ـ ثلاثة مصلحين لوتر، وديكارت، وروسو و ـ Refor mateurs: Luther, Descartes, Rousseau, 1925

ـ د رسالة إلى جان كوكتو ا Lettre à Jean Cocteau. - 1926

وفي هذا الكتاب الجامع يتناول التوماوية ، والمعرفة العلمية ، والمعرفة الصوفية

ر النزعة الانسانية التامّة ، L'Humanisme intégral و النزعة الانسانية الجديدة في فترة حكم الجبهة الشعبية في فرنسا والحرب الأهلية في أسبانيا

ولما قامت الحرب العالمية الثانية وهزمت فرنسا لجأ إلى الولايات المتحدة الاميريكية وأقام فيها طوال الحرب ثم عاد إلى فرنسا غداة نهايتها ، وعين في سنة ١٩٤٥ سفيراً لفرنسا لدى حاضرة الفاتيكان واستمر في هذا المنصب حتى سنة ١٩٤٨ ورد على سارتر ووجوديته برسالة صغيرة عنوانها

ـ و رسالة صغيرة في الوجود والموجود ، Court Traité de l'existence et de l'existant

ثم اعتكف ابتداءً من سنة ١٩٦٠ في دير جماعة ، اخوة يسوع الصغار ، في تولوز (جنوبي فرنسا).

ونشر قصة طويلة في سنة ١٩٦٦ بعنوان ، فلاح اقليم الجارون ، Le Paysan de La Garonne ني ١٩٧٧/٤/١١

تعلم في مدرسة الملمين العليا بباريس والتحق بالمعهد (المدرسة) الفرنسي في أثينا ، وعين أستاذاً في المعهد الفرنسي بنابل من ١٩٣٧ إلى ١٩٣٧، وفي جامعة نانسي في سنة ١٩٣٨ ـ سنة ١٩٣٩ ، وفي جامعة مونبليه في ١٩٤٠ ـ ١٩٤٥ ، وفي السوربون سنة ١٩٤٥ حيث قام بتدريس تاريخ المسيحية

ومن أهم كتبه

ـ و المعنى المسيحى للتاريخ ،، سنة ١٩٤١

- و تاريخ التربية في العصر القديم ٥، سنة ١٩٤٨ وقد أعيد طبعه مراراً وترجم إلى عدة لغات

- ؛ في المعرفة التاريخية ، سنة ١٩٥٤

ـ و القديس أوغسطين والأوغسطينية ،، سنة ١٩٥٥

ـ و اللاهوت والتاريخ ،

ـ د انحلال أو عصر قديم متأخر؟ ،، سنة ١٩٧٧

مار يتان

### Jacques Maritain

فيلسوف فرنسي توماوي النزعة

ولد في باريس سنة ١٨٨٧، وتوفي في تولوز سنة ١٩٧٥ وهو حفيد جول فاقر ١٨٨٠ ) Jules Favre (١٨٠٠ - ١٨٠٠) السياسي والمحامي ووزير الخارجية بعد سقوط نابليون الثالث وبهذه الصفة تفاوض لمقد معاهدة فرنكفورت بين ألمانيا وفرنسا سنة ١٨٧١ وكان بروتستنتي المذهب

وقد درس جاك مارينان على فليكس لودانتك ، العالم البيولوجي المتحرر من العقائد الدينية ، كها تتلمذ على برجسون ـ ومع ذلك صار بعد ذلك من أشد المهاجين لفلسفة برجسون ـ وأخيراً تأثر بهانز دريش وتتلمذ له ولقد تحول من البروتستية إلى الكاثوليكية في سنة ١٩٠٦، وتزوج من روسية يهودية تحولت إلى الكاثوليكية وهي ريسه هكاها التي كتب ذكريات عن برجسون ولما تحول إلى الكاثوليكية اعتنى مذهب القديس توما الأكويني ، وأسهم في حركة إحياء

وأخيراً نشر كتاباً بعنوان وكنيسة المسيح و L'Eglise وأخيراً نشر كتاباً بعنوان وكنيسة المسيح الفاتيكاني الثاني

# وتوفي في الدير المذكور في سنة ١٩٧٥ آراؤه الفلسفية

كان ماريتان في بداية أمره متحمساً للفلسفة البيولوجية التي يمثلها دريش ولفلسفة برجسون، المشابة لها. لكن تحوّله من المذهب البروتستني الذي ولد عليه إلى المذهب الكاثوليكي في سنة ١٩٠٦ وقد تم ذلك تحت تأثير الكاتب الكاثوليكي المتحمس اللاذع لبون بلوا Léon Bloy ـ قد جمله يعتنق الكاثوليكية الخالصة الممثلة فلسفياً في مذهب المقديس توما الاكويني ، مما حمله على التخلي عن كل ماضيه والانقلاب على من كان بالأمس يتحمس لهم.

فأداه ذلك إلى محاربة مذهب برجسون لأنه في تعارض تام مع المذهب التوماوي ، ولأنه رأى في برجسون ملهماً ( وإن كان برجسون يهودياً ) لحركة التجديد الديني في فرنسا آنذاك ، وهي حركة أدانها البابا. فهويري أن البرجسونية هي ف جوهرها نزعة مضادة للعقل ( و الفلسفة البرجسونية ، ص ٣٧)، وبرجسون في رأي ماريتان ـ وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه النزعة الترابطية لأنه وتجرم على العقل معرفة حقيقتنا الجوهرية ، وماهية ذاتنا ومن هنا فإنه عبثاً يدعى ، بعكس أصحاب نزعة الطاهرة ، ان حقيقتنا الجوهرية هي شيء آخر غير أحوال الشعور المترابطة ، مادام لا يريد أن يعرف هذه الحقيقة الواقعية إلا بواسطة العيان ، وبالحسّ الباطن المنشور على نحو ملائم ، وينكر عليه الجوهرية ، التي لا يستطيع إدراكها إلا العقل ٤. ومادام برجسون يرى أن التغيّر يؤلف نسيج الحقيقة الواقعية ، و فإن الجوهر والأعراض ، والشيء في ذائه ، والظواهر تختفي جملةً وتختفي الحقيقة الواقعية هي نفسها والوجود هو نفسه ، ولا يبقى غير عدم يتغير . وبهذا المعنى يمكن نعت البرجسونية بأنها نزعة ظواهرية مطلقة ، ( الكتاب نفسه ، ص٤٧ ).

كذلك يأخذ ماريتان على برجسون أنه وقع في الفخ الذي نصب الماديون. ذلك أن و برجسون بخلط بين العقل المشوه والمصاب بالعمى عرضاً، وبين العقل الثمين جداً ؛ الحميل جداً ، الذي وهبه الله للإنسان ليخلقه على صورته ، وإن البرجسونية تخلط بصورة منتظمة بين الخيال والفكر ، وينتج عن هذا أنه في المقام الأول حين ينقد العقل فإنه إنما

يتوجه إلى الخيال مأخوذاً عل أنه العقل ۽ ( الكتاب نفسه ، ص٥٥ ).

ويخلص ماريتان إلى القول بأنه لا مكان لله في فلسفة برجسون ، ذلك أنه متى ما ألغينا الوجود ، حطمنا في الأشياء ما به تشابه الله ، وما به ترينا الله . وبهذا المعنى ينبغي أن نقول حكذا يقول ماريتان إن مذهب برجسون وحدة وجود ملحلة » ( الكتاب نفسه ص ٤٣٤ ) .

ويمضي ماريتان في نقده لمذهب برجسون إلى أبعد من هذا فيقرر أن البرجسونية لا تتفق مع الحرية الحقيقية يقول ماريتان و إن برجسون وهو يحسب أنه يقرر حرية اختيار للإنسان ، لا يقرر في الواقع غير تلقائيتنا spontanéité وهي صفة نتقاسمها مع كل الكائنات الحية ولاتميزنا من الحيوانات المحرومة من العقل ٤ ( الكتاب نفسه ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ).

وفكرة والتطور الخالق وعند برجسون تنطوي عل تناقض وفمن يقل تطوراً يُقُلُ شيئاً بالقوة يتحقق شيئاً فشيئاً حتى كماله ومن يَقُل خلقاً ، بالعكس ، يقل انتاجاً ، دون شيء سابق ، لكل وجودالشيء، ويفترض تبعاً لذلك قوة لامتناهية ، أعني وجوداً لا متناهياً ، وإذن الوجود الإلمي، (الكتاب نفسه ص ٢٤٦).

وحسبنا هذا من نقد ماريتان للبرجسونية ونتساءل ما هي هذه التوماوية التي ينادي بها ماريتان ؟.

يقول ماريتان في كتابه و تأملات في العقل وحياته الخاصة ع إن التوماوية ترى أن وحياة العقل ، منظوراً إليها في جانبها العقل الخالص والاستنباطي ، ومن وجهة نظر الترابط بين التصورات بعضها وبعض - بغض النظر عن علاقاتها مع التجربة الحسية - وليت توفقاً في الهوية المحضة البسيطة ، وتكراراً خالصاً لنفس الشيء - هي حياة تقدمية في جوهرها ، وانتقال من الغير إلى الغير ، في الروح ، مؤساً على هويات خارج العقل يجليها التصورات نفسها ، وبالجملة حركة لا مادية ، ترجع في النهاية إلى قوة عقلية ع ( الكتاب المذكور ص٧٧ - ٧٢ ).

إن ماريتان يرى أن الفلسفة المسيحية الحقة تجد مركزها في ميتافيزيقا الوجود كما ينيرها الله ، رب ابراهيم واسحق ويعقوب ، وكما تكلم مع موسى ، وخصوصاً كما تكلم ، ولا يزال يتكلم ، على لسان يسوع المسيح والقديسين وهذه

الميتافيزيقا مدعوّة إلى أن تتجاوز نفسها إلى حكمة صوفية ، وعليها أن تفضي أولاً إلى منطق ونظرية في المعرفة. ومن الميتافيزيقا التي أسست على هذا النحو ينبغي أن تنشأ فلسفة في الطبيعة ، وفي الانسان ، وفي الأخلاق وفي السياسة

وفي كتابه و ثلاثة مصلحين لوتر، ديكارت، روسو و يهاجم في هذه الشخصيات الثلاث العظيمة ما يراه الأخطاء العظمى في الميادين الثلاثة: الدين، الفلسفة، السياسة على التوالي ورأى في هؤلاء الثلاثة أنهم مصادر البلايا التي منها تعاني الانسانية المسيحية المعاصرة ولهذا يرى ماريتان أن المهمة العاجلة الملحة للفلسفة الكاثوليكية هي في بيان كيف ولماذا والتوماوية الحية و يمكنها وينبغي عليها أن تعود وتصير حكمة لإنسانية صارت في صلح مع طبيعنها ورسالتها

وماريتان في هذا إنما يتبع النهج الذي وضعته الكنيسة منذ مجمع الفاتيكان الأول (سنة ١٩٦٩/٧٠) والرسالة المبابوية التي أصدرها ليو الثالث عشر وقرر فيها أن تكون فلسفة القديس توما هي الفلسفة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية

وفي هذا المجال يمجد ماريتان فزياء أرسطو باعتبارها موصلاً جيداً إلى ميتافيزيقا الوجود ؛ وعلى الرغم من أن هذه الغزياء قد لا تكون مقبولة عند الغزيائين المعاصرين ، لأنها لا تلجأ إلى التفسير الكمي ، بل إلى التفسير الكيفي باستمرار ، فإنها نقوم على معاني أساسية لا تزال مفيدة ، في نظر ماريتان ، مثل فكرة الهبولي والصورة ، وفكرة العلل الأربع (الصورية ، المادية ، الفاعلية ، الغائية) ، وخصوصاً فكرة القوة والفعل

والوجود الذي هو موضوع علم ما بعد الطبيعة ، ليس الوجود الخاوي المجرد المفهوم في المنطق والرياضيات ، بل الوجود العيني الواقعي .

والانسان هو قمة الوجود وخلاصة الوجود الممكن تجريبه ، وهو العالم الأصغر microcosme الذي فيه يتم العالم الأكبر macrocosme المادي

وكما كان ماربتان مطيعاً للبابا في الفلسفة ، كان مطيعاً له في السياسة. لقد كان في مطلع حياته ، بعد اعتناقه الكاثوليكية ، ذا نزعة ملكية ، ويدعو إلى إعادة الملكية في فرنسا ؛ وكان ، نتيجة لذلك ، من أنصار حركة و العمل

الفرنسي ، L'Action Française تلك الحركة اليمينية التي کان ملهمها هو شارل موراس Charles Maurras کان ملهمها هو ١٩٥٢). لكن لما أصدر البايا في سنة ١٩٢٦ قراراً بإدانة حركة و العمل الفرنسي ، وأيدت النظام الديمقراطي ، بدأ ماريتان يتحلل من ارتباطاته مع حركة و العمل الفرنسي ،، وأصدر في سنة ١٩٣٦ كتابه و النزعة الانسانية التامة ،، في وقت كانت فيه و الجبهة الشعبية ٥١ المؤلفة من تحالف الاشتراكيين والشيوعيين - قد تولت زمام الحكم في فرنسا -وفيه نجد ماريتان ينقلب على نفسه ، فيهاجم الملكية بعد أن كان من أشد الدعاة إلى إعادتها في فرنسا حماسة ونشاطاً!! وأخذ يغازل الديمقراطية ، وراح يتناسى فظائع الشورة الفرنسية وعهد الارهاب وفظائع روبسيير، وهي الأمور التي طالما وجه إليها سهام نقده ، وصار بستند إلى أقوال الأب لاكوردير Lacordaire الذي زعم أن الديمقراطية ذات أصل مسيحى ، لأن غايتها رفع مكانة الشخصية الانسانية ولأن مبدأها ، في العصر الحديث ، هو احتجاج الانسان ضد قهرً السلطات. فكلمة الديمقراطية ، هكذا يتابع ماريتان ، كان من سوء حظها أن حرَّفتها البورجوازية بما تنطوى عليه من رأسمالية ، وتحرر من الأدبان بل وإلحاد، حتى صارت الديمقراطية بؤرة الخطايا القاتلة وعدوا للكنيسة بل وللمسيحية ! ونتيجة لهذا التشويه للديمقراطية . في زعم ماريتان ـ صارت الديمقراطية في خدمة الطبقة البورجوازية ومصالحها وعقبة في وجه الطبقة العاملة أو الشعب الفقير. لكن على الرغم مما قد يستشف من هذا الكلام من نزعة يسارية ، فها كان أبعد ماريتان عن التأثر بالماركسية ! إنما هو سار في الاتجاء الذي وضعه البابا بيوس الحادي عشر ( ولد سنة ١٨٥٧، وصار بابا سنة ١٩٣٢، وتوفى في سنة ١٩٣٩) نحو الاهتمام بالفقراء وانتهى ماريتان في اتجاهه الجديـد هذا إلى ما وصفه باسم و النزعة الانسانية التامة و أي القائمة على فكرة الشخص الانساني المتحقق باللطف الإلمي

#### مراجع

- H. Bau: Maritain en notre temps. Paris. Grasset, 1959.
- J. Croteau: Les Fondemeuts Thomistes du Personnalisme de Maritain Ed. de L'Universite d'Otawa, 1955.
- J. W. Evans: Jacques Maritain. The Man and his Achievement. New-York, Sheed and Ward, 1963.
- J. W. Hanke: Maritain's Ontology of the Work of art. The Hague, Nijhoff, 1973.

### ماركس أورليوس

#### Marcus Aurelius Antoninus

امبراطور روماني ، وفيلسوف ذو نزعة رواقية

ولد في روما في ٢٠ / ٤ / سنة ١٢١ بعد الميلاد من أسرة نبيلة ، وكان اسمه Marcus Annius Verus ولما توفي أبواه في سن مبكرة من عمره ، رباه جده وكان من معلميه Cornelius Fronto ، وقد جرت بين المعلم وتلميذه مراسلات تكشف عن سخاوة نفس التلميذ واجتهاده وقد أعجبت مناقبه الامبراطور هادريانوس إلى حد أنه نصح Antoninus ( وهو المعروف باسم Pius ) وكان هادريانوس قد عيّه ليخلفه امبراطوراً ـ أن يتبنى هذا الولد ، وأن يجعله وربئاً له على عرش الامبراطورية الرومانية

وفي سن الحادية عشرة تعرّف ماركس إلى آراء الرواقيين بفضل الفيلسوف ديوجيتوس Diognetus فارتدى ماركس زي الفلاسفة الرواقيين وعاش عيشة الزهد والتقشف وتحمل الألام، وترك دراساته الأخرى ليتفرغ لتحقيق مبادىء الرواقين ويمارس الحياة الرواقية.

ولما تولى انطونيوس التقي عرش الامبراطورية المومانية تبنى ماركس، وزوّجه من ابنته فاوستينا Faustina المعقد ماركس اسم من تبناه وصار يطلق عليه اسم Aurelius Antoninus وخلال الثلاث وعشرين سنة التالية، وبوصفه رفيقاً وزميلاً لانطونينوس، عني بدراسة فن الحكم، إلى أن توفي الامبراطور أنطونينوس في سنة ١٦١، فتولى عرش الامبراطورية الرومانية وأشرك معه في الحكم نوول عرش الرغم من معارضة مجلس الشيوخ، وكان لوقيوس فيروس هذا ابناً بالتبني ثانياً لانطونينوس، ولم يكن كفؤ ألولي الحكم، فاشترك الاثنان في حكم الامبراطورية، ولكنووجه ماركس من ابنته لوكلاً Lucilla

ولكن سنوات حكم ماركس أورليوس ، هذا الرجل الحكيم الهادىء المحب للسلام ، حفلت بالحروب الدامية ، والاضطرابات الداخلية ، والكوارث الطبيعية من زلازل وحرائق وسيول ولما عاد فيروس بجيشه من حملة في سوريا عاد معه ببذور طاعون انتشر في سائر أنحاء الامبراطورية وتدفقت جحافل من قبائل الكوادي والمركومان Marcomanni على حدود بانونيا ، eanonia ، فاضطر ماركس

إلى مغادرة روما وتولى قيادة الفيالق الرومانية على الدانوب لمحاربة هذه القبائل المغيرة

وفي سنة ١٦٩ توفي فيروس، وأصبح ماركس وحده هو الامبراطور.

وفي سنة 1٧٥ تمرد افيديوس كاسيوس ، قائد القوات الرومانية في آسيا الصغرى ، وأعلن نفسه امبراطوراً فأسرع ماركس بالتوجه نحو آسيا ، لكنه علم أن ضباط كاسيوس ماركس من كرم النفس ما جعله يأمر بإحراق أوراق كاسيوس ودعا مجلس الشيوخ إلى العفو عن أسرة كاسيوس وفي أثناء هذه الحملة توفيت زوجته فاوستينا ، وكانت قد رافقته فيها ؛ بعد أن أنجبت منه خسة أبناء ، ماتوا جيعاً في حياة أبيهم باستثناء ولد واحد شرير هو كومودس Commodus الذي عاش وخلف أباه على عرش الامبراطورية

ولما عاد ماركس من الشرق ، استأنف قتاله المضني ضد القبائل المتبربرة على نهر الدانوب وهناك توفي بين الارهاق والقلق ، وكانت وفاته وهو في الناسعة والخمسين من عمره ، وبعد أن حكم الامبراطورية تسع عشرة سنة (من ٧ مارس سنة ١٦٠).

أما آراؤه الفلسفية فقد سجلها في مجلد سمّي باسم والتأملات على حتب باللغة اليونانية وكان يتقنها إلى جانب لغته الاصلية اللاتينية ، ويقع في ١٢ مقالة وقد كتبه أثناء حملته في وادي الدانوب ضد القبائل المتبربرة وهو يتناول فيه آراءه في الأخلاق وفي الدين وتتوالى هذه التأملات دون ترتيب عكم ، إنما هي خواطر إنثالت عليه وهو في معممان الممارك ونظرا لتفكك سردها ، فقد افترض البعض أنها مجرد تعليقات ومذكرات سيستمين بها بعد ذلك في تأليف كتاب محكم التأليف ، ورأى البعض الأخر أنها خواطر ومناجيات لم يقصد بها ماركس إلا الافضاء عن مكنون فكره لنفسه

وقد طبعت هذه و التأملات ، لأول مرة في سنة Look على يد Xylander وفقاً لمخطوط مفقود الآن هو الـ Codex وفقاً لمخطوط الوحيد الباقي لنا الآن هو مخطوط الفاتيكان رقم ١٩٥٠ ( أ ) (A) ( كانت كثير Vaticanus 1950 ( أ ) ( أ ) التمزيق ، ولا تزال طبعة سنة ١٩٥٨ ـ بعد ضياع مخطوطها هي المعتمدة في كل النشرات التالية وإلى جانب ذلك توجد شذرات متفاوتة الطول موجودة في عدة مخطوطات والعنوان

منه وهذا السلوك يقوم في جانبه السلبي على التسليم غير المشروط للإرادة الإلهية ، وفي جانبه الايجابي على العمل في سبيل سعادة سائر الناس

#### مراجع

- De suckau: Etude sur Marc Auréle: sa vie et sa doctrine. Paris. 1857.
- M. Nöel des Vergers: Essai sur Marc-Auréle d'aprés les monuments épigraplniques. Paris, 1860.
- M. Königsbeck: De Stoicismo Marci Antonini. Königsberg, Dissertation, 1861.
- E. Zeller: Vorträge und Dbhandlungen geschichtlichen Inhalts. Leipzig, 1865, pp. 82-107.
- E. Renan: Marc Auréle et la fin du monde antique Paris 1883 (Hist. des origines du christianisme, T. VII).
  H. D. Sedgwick: Marcus Aurelius. Canbridge Massach., 1902.

# مالانتشوك

#### Gregor Malantschuk

من أبرز المتخصصين في دراسة كيركجور

ولد في سنة ١٩٠٢ في مقاطعة أوكرانيا، وتوفي في كوينهاجن في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٧٨

حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برلين سنة ١٩٣٤، وفي نفس السنة سافر إلى الدانيمرك للتفرغ لدراسة كبركجور. وحصل على الجنسية الدانيمركية في سنة ١٩٥٠ وفي سنة ١٩٥١ عين أستاذاً مساعداً للغة الأوكرانية في جامعة كوبنهاجن، وفي سنة ١٩٦١ استاذاً مشاركاً للفلسفة ؛ ومنذ سنة ١٩٦٦ تفرغ لدراسة فلسفة كيركجور

وأهم مؤلفاته ـ وهي بالدانيمركية

Indforelse Isören Kierkegaards Forfatterskab (۱۹۵۲ ننه)

ـ ، دیالکتیك الوجود عند سیرن کیرکجور ، ( سنة ۱۹۶۸ ) في هذه الطبعة الأولى هو تعدد الطبعة الأولى هو بينها هو في بعض غطوطات الشذرات هو تعدد التقسيم إلى ١٢ الكن العنوان الأولى هو الأرجح والتقسيم إلى ١٢ مقالة يقوم على الطبعة الأولى ولا يوجد في هذه الطبعة الأولى تقسيم إلى فصول ، وإنما يوجد لأول مرة في طبعة ليون سنة 1773

وخير طبعة نقدية لها حتى الآن هي التي ظهرت في محموعة توييز Teubner سنة ١٨٨٢ بتحقيق يوهانس استش Johannes Stich وقد زودها بمقدمة جيدة عن المخطوطات والطبعات

و ه التأملات ، تنتب إلى الفلسفة الشعبية ذات الصبغة الرواقية ، تلك الفلسفة التي كانت عاملاً أساسياً في التكوين الثقافي في الامبراطورية الروسانية ، وكان من روادها: موسونيوس Musonius وديون الفرد ساوي Prusa Prusa وابكتاتوس وكان ماركس أورليوس من أشد المعجبين بابكتاتوس ، ومعه ينفق في كثير من الآراء

وقد حرر ماركس أورليوس تأملاته هذه على شكل حكم وآداب وجد فيها دوافع لسلوكه ودواعي لاطمئنان قلب . وهو يسوقها على هيئة تقريرات ، دون أن يحفل بالبرهنة عليها ، إنها بمثابة عقائد دينية يؤمن بها من أعماق نفسه وقد أعجبه في الرواقية ، لا مذهبها في الطبيعيات بل تلك القواعد الأخلاقية الداعية إلى رباطة الجأش وطمأنينة النفس في وسط العواصف ، وأداء الواجبات عن طيب خاطر وقوة إرادة ، وعبة الانسانية كلها

وتغلب على هذه التأملات نزعة إلى وحدة وجود متفائلة فعنده أن العالم كله وما فيه من موجودات وأحداث تسري فيه روح الألوهية ، وتقوده هذه الروح إلى غاية كلية وهذه الروح إلى غاية كلية وهذه الروح الإلحية تتجلى أيضاً على هبئة قانون وضرورة طبيعية ، وتعني بالعالم وشؤونه. وما يجري في العالم إنما يجري على تحقيق هذه الغاية التي استهدفتها روح الألوهية على تحقيق هذه الغاية التي استهدفتها روح الألوهية والسعادة هي في التوافق مع هذه الإرادة الكلية. والشقاء إنما يرجع إلى افتقار الانسان إلى تحصيل السعادة عن طريق الأمور الخارجية التي لا تعتمد على إرادتنا نحن ، مثل الثروة والمجد في الدنيا وإنما تقوم السعادة في التوافق مع بجرى العالم ،

ر مشكلة القلق عند كيركجور ، (سنة ١٩٧١) د وكيركجور المجادل ، (سنة ١٩٧٦) د الفرد والواحد ، (سنة ١٩٧٨).

## ماليرانش

#### Nicolas Malebranche

فيلسوف فرنسي، من أنصار مذهب ديكارت، مع نزعة دينية وصوفية واضحة

ولد في باريس في ٥ أغسطس سنة ١٦٣٨ من أسرة عريقة اجتمعت فيها نبالة العدالة مع البورجوازية العالية الكاثوليكية ، وكان فيها المحامون ورجال القضاء ، كيا كان فيها كتاب الملك ومستشارو الدولة ومحصلو الضرائب أما أسرة أمّة فكانت تغلب عليها النزعة الدينية الصوفية ، وكانت أمه قريبة لمدام أكاري Acaric التي أدخلت في فرنسا طريقة الراهبات الكرمليات وأبوه كان أمين صندوق خس مزارع كبيرة ، وتوفي وهو سكرتير للملك لويس الرابع عشر

وكان مالبرانش في طفولته معتل الصحة كل الاعتلال ، حتى قبل إنه لم يفلت من أي مرض عُرف في عصره ! وأداه ذلك إلى الانطواء النفسي ، والاقامة الدائمة بمنزل أسرته بالقرب من كنيسة نوتردام في باريس ، وتعلّم في بيته ، خصوصاً تحت رعاية والدته وبدا لأسرته أن المهنة الفضل لمن في مثل حالته هي الانخراط في سلك الكهنوت ، وكان أحد أعمامه (أو أخواله) كاهناً قانونياً في كنيسة نوتردام في باريس

ومع مرور العمر قويت صحة مالبرانش ومع ذلك لم يغادر منزل أهله إلا في سن السادسة عشرة ليلتحق بالمدرسة الثانوية القائمة في ميدان مويبر Maubert في قلب الحي الخامس في باريس ، وكانت تدعي عامين لم يبد فيها حيث ألحق بصف الفلسفة ، وأمضى فيه عامين لم يبد فيها من تفوق لكنه حصل على ما يسمى بشهادة smaitre es arts ألسوربون ، في كلية اللاهوت وكانت السوربون تمج السوربون من المنازعات الحادة منازعات بين الكليات الحليا (وهي الطب واللاهوت) وبين الكليات المدنيا

(الأداب والعلوم)، ومنازعات دينية حول مذهب جسنيوس بين مؤيدين ومعارضين، وهي الفترة التي أدين فيها أرنو Arnauld لنزعته الجنسية ودافع عنه بسكال في رسائلة المعروفة باسم Les Provin ciales وكان لهذا أثره أيضاً في اتجاه مالبرانش إلى مزيد من العزلة والبعد عن الدنيا وحسم موقفه نهائياً لما أن توفى أبواه في عام سنة ١٦٥٨، فقرر الدخول في سلك الرهبة، ووجد في الطريقة المسماة باسم صوفي فرنسي يدعى Pierre de Bérulle في سنة ١٦٦١، مؤان يدف منها إلى رفع مستوى رجال الدين وقد انتشرت وكان يدف منها إلى رفع مستوى رجال الدين وقد انتشرت السلطة الحاكمة، وخصوصا الكردينال ريشليو الحاكم الفعلي المطلق في فرنسا في النصف الأول من القرن السابع عشر وقد محت هذه الطريقة بين العناية بتنشئة رجال الدين، وبين العناية بتنشئة رجال الدين، وبين الاهتمام بالعلوم والفلسفة

التحق مالبرانش بهذه الطريقة ، وعلى البرغم من دراساته اللاهونية في السوربون ، فإنه الحق بمعهد تابع للطريقة في مدينة سومير Saumur ازدهرت فيه دراسة اللاهوت ودراسة فلسغة ديكارت. ثم عاد إلى باريس في سنة ١٦٦١ حيث أقام في البيت الرئيسي للطريقة ، في شارع سانت أونوريه ، حيث وجد فيه زميله السابق في السوربون ، ريشار ميمونRichard Simon الذي تخصص في اللغة المربية والدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس ، وهو الذي وجه مالبرانش إلى العناية بهذه الدراسات

ورُسِم مالبرانش قسيساً في ٢٠ سبتمبر سنة ١٦٦٤

وفي هذه السنة - سنة ١٩٦٤ - وقع بصره - وهو يتريض على شاطىء السين حيث يعرض بالعو الكتب القديمة كتبهم - على كتاب صغير صدرت له طبعة حديثة آنذاك ، وهو كتاب و الانسان ، تأليف ديكارت ، فاشتراه وقرأه ، فأحدثت هذه القراءة تغييراً عورياً هائلاً في نفس مالبرانش . ومنذ هذه اللحظة صار مالبرانش ديكاري النزعة وفيلسوفاً ، أعني أنه أدرك أن رسالته الحقيقية في الحياة هي الفلسفة ، ودراسة العلوم الفزيائية والرياضية والميكانيكيا

ولهذا أعاد تكوين نفسه ، فانكبُ في المدة من سنة ١٦٦٤ إلى سنة ١٦٦٩ على دراسة الرياضيات والميكانيكا والفزياء والفسيولوجيا ، فضلاً عن الميتافيزيقا والأخلاق

مالبرانش

فتوفر له تحصيل واسع راسخ في هذه العلوم كلها لكن هذا اللقاء مع العلم لم يغير من إيمانه الديني ، وهو رجل الدين ، وهو لهذا سعى إلى بيان أن الحقيقة العلمية والحقيقة المسيحية لا تتعارضان ، كلا ! بل هما في نظره حقيقة واحدة ! فسار تفكيره في هذا الاتجاه من التوفيق بين العلم والدين

وكانت الثمرة الأولى لهذا الاتجاء أن أصدر في سنة ١٦٧٤ الجزء الأول من كتابه الرئيسي وعنوانه وفي البحث عن الحقيقة دراسة لطبيعة عقل الانسان ولطريقته التي ينبغي عليه أن يستعمل بها عقله ابتغاء تجنب الخطأ في العلوم».

De la recherche de la verité, où l'on traite de l'esprit de l'homme et de l'usage qu'il doit en faire pour éviter l'erreur dans les Sciences

ولقى هذا الكتاب نجاحاً هائلاً ، وسرعان ما ترجم إلى الانجليزية واللاتينية ، كها خلق لمالبرانش تلاميذ عديدين في أرجاء أوربا ، وكان السبب في هذا النجاح هو ما عالجه الكتاب من مشاكل حية في تلك الفترة ـ أعني نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ، وأهمها مشكلة المعرفة ، ومشكلة وجود الله \_ خصوصاً وقد واجهها مالبرانش بصراحة وبأسلوب واضح

لكن محاولة مالبرانش الجديدة الصريحة للتوفيق بين العلم والايمان ما لبثت أن أثارت عليه ثاثرة الفلاسفة واللاهوتيين معأ الفلاسفة الديكاريتين والفلاسفة المعادين لفلسفة ديكارت ، واللاهوتيين التقليديين فوقع معهم في مجادلات عنيفة كانت من سمات العصر وكانت أشهر مساجلاته تلك التي قامت بينه وبين أرنوAmauld احدرؤساء ديربوررويال ( ١٩١٢ ـ ١٩٩٤ ) وقد بدأت مساجلته معه في سنة ١٩٧٩ واستمرت عدة سنوات، وقد استمرت مساجلات مالبرانش مع خصومه طوال أربعين سنة ، وأثارت الحماسة في عقول المفكرين في أوربا طوال هذه الفترة وإلى جانب أرنو، وقعت له مساجلات مع بوسويه وفنلون. وقد أبدى مالبرانش في هذه المساجلات قدرة فاثقة على الجدل والصراع مع المجادلين ومزج ذلك بحماسة وحرارة عاطفية ، لأنه كان يعتقد أنه على حقّ وأن رسالته تقوم في هذا الدفاع عن اتفاق العقل والإيمان ــ وكان يرى في هذا النضال واجباً روحياً ودينياً يحمله على الشدّة في المصاولة ، رغم أنه بطبعه هادى، المزاج رقيق الحاشية

ولقد كان مالبرانش عالماً بالمعنى الدقيق في التاريخ الطبيعي ، والفيولوجيا ، بل وفي الهندسة والفزياء ، وكان يجرى التجارب العلمية الدقيقة

وطارت شهرة مالبرانش في كثير من الأوساط وكتب لدوق شفريز كتاباً بعنوان وعادثات مسيحية ع. وصار له تلاميذ مرموقون مثل لوبتال L'Hopital والرياضي كاريه -ce ونقل شهرته إلى الصين أحد المبشرين ، فكتب مالبرانش كتاباً بعنوان وحديث فيلسوف مسيحي مع فيلسوف صينى ».

وعلى الرغم من ضعف بنيته وهزال صحته ، فقد عمر طويلاً حتى بلغ السابعة والسبعين ويقال فيها يروي الرواة أن الذي عجّل بموته هو زيارة الفيلسوف الانجليزي باركلي Berkeley له إذ قامت بينها مجادلة عنيفة أجهزت على بدنه النحيل المتداعي . لكن الصحيح هو أنه فقد قواه البدنية شيئاً فشيئاً وتوفى غارقاً في تأملاته الهادئة ، في ١٣ من اكتوبر سنة ١٧١٥

#### فا ف-ه

رغم نزعته الديكارتية ، لم يسلك مالبرانش مسلك ديكارت في البدء بالشك المنهجي ، بل بدأ بتوكيد الايمان بالله وبالوجود ، وحصر مهمة الفكر في فهم مضمون الايمان وفي بيان الطرق المؤدية إلى وجود الله

وعنده أن الوحي الإلمي تجربة ، مثل التجربة الفزياتية ، وينبغي ملاحظتها بنفس الدقة والاهتمام اللذين نراعيها مع التجربة الفزيائية ذلك أن ومبادىء معارفي توجد في أفكاري ، وقواعد سلوكي - فيها يتعلق بالدين توجد في حقائق الايمان وكل منهجي ينحصر في الانتباه الجاد لم ينيزني ولما يقودني ه (وعاورات في الميتافيزيقا ه) وكها أن العالم الفزيائي يشتغل على وقائع الطبيعة ، فإن الفيلسوف الديني - في رأي مالبرانش - يشتغل على الوقائع التي تقدمها عقائد الايمان يقول و إن وقائع الدين أو العقائد المقررة هي تجاربي في أمور الدين لكن إذا شعرت ، وأنا أتبعها ، الني أصطدم مع العقل ، فإنني أتوقف فوراً ، عالماً بأن عقائد وبعض في الحقيقة ، على الرغم من التعارض بينها في وبعض في الحقيقة ، على الرغم من التعارض بينها في المعلى . ومن هذه الناحية تعد العقائد الميحية - عند المعقل » ومن هذه الناحية تعد العقائد الميحية - عند المعقل » ومن هذه الناحية تعد العقائد الميحية - عند المعارض بينها في الموائش - سلملة من المعطيات الايجابية تتعلق بوجود الله مالبرانش - سلمة من المعطيات الايجابية تتعلق بوجود الله مالبرانش - سلمة من المعطيات الايجابية تتعلق بوجود الله

وبالإنسان ، والخطيئة الأولى ، والخلاص وخلود النفس والتجسد ، والتثليث ، ودور المسيح في الفداء والخلاص ومن هذه العقائد يتخذ مالبرانش نقطة ابتدائه للتأمل النظري وضوابط للنتائج التي يفضى إليها هذا التأمل

واعتماداً على هذا المنهج قرر مالبرانش النظريات التالية

ذلك أن العقل لا يستطيع أن بدرك الأفكار الكلبة مثل الجنس والنوع إذا لم يشاهد الموجودات مجتمعة في واحد ، و لانه لما كان كل مخلوق هو موجود جزئي ، فلا يمكن أن نقول إننا نرى شيئاً مخلوقاً حينها نرى مثلاً ، مثلناً بوجه عام واخيراً فإن لا اعتقد أن من الممكن بيان الكيفية التي بها العقل يعرف كثيراً من الحقائق المجردة والعامة إلا ( بتقدير ) حضور من يستطيع أن ينير العقل على أنحاء عديدة لا متناهية ه

وبعبارة أسهل نقول إننا إنما ندرك الأشياء بواسطة الأفكار الكلية ، والأفكار الكلية لا توجد في المخلوقات الفردية ، بل في الله إذن نحن إنما ندرك جميع الأشياء في الله وهذا هو معنى قولنا: رؤية في الله. ولهذا يؤكد مالبرانش أن: والمعقول تدرك كل الأشياء بواسطة الحضور الباطن لمن يشمل كل شيء في بساطة وجوده ه.

# لكن ، كيف نرى كل الأشياء في الله ؟

يقول مالبرانش • لا يوجد إنسان لا يقرّ بأن الناس قادرون على معرفة الحقيقة وحتى الفلاسفة الأقلّ تنوّراً متفقون على أن الانسان يشارك في نوع من والعقل، لا يحددونه و cationis parti cepis و العقل و rationis parti cepis على نحو غامض على يعرف على نحو غامض على

الأقل - أن الميز الجوهري للانسان يقوم في اتحاده الضروري بالعقل الكلي وإن كان لا يعرف عادة من الذي يحتوي على هذا العقل وأنه لا يعني نفسه بالكشف عنه إني أرى مثلاً أن ٧×٣=٤ وأنه ينبغي تفضيل الصديق على العدو وأنا على يقين بأنه لا يوجد انسان في العالم لا يرى ما أرى أنا لكني لا أرى عقل الخدة الحقائق في عقول الأخرين ، كها أن الأخرين لا يرونها في عقل أنا فمن الضروري إذن أن يكون ها هنا عقل كلي ينيرني وينير كل عقل لأنه لو كان العقل الذي أحتكم إليه ينيرني وينير كل عقل لأنه لو كان العقل الذي أحتكم إليه أني لن أكون متيقناً - كها أنا متيقن الأن بالفعل - بأن الصينيين يرون نفس الحقائق التي أراها أنا وإذن فالمقل الذي يرون نفس الحقائق التي أراها أنا وإذن فالمقل الذي يرون نفس الحقائق التي أراها أنا وإذن عالمقل الذي يتبعه الانسان الوجداني و (و البحث عن الحقيقة و الذي يتبعه الانسان الوجداني و (و البحث عن الحقيقة و الايضاح رقم ١٠).

وعند مالبرانش ، كها عند ديكارت أن الفكرة idée هي واقعة روحية مستقلة عنَّا لكنها حاضرة دائهاً في عقلنا والأفكار هي التي تمكننا من امتثال االموضوعات يقول مالبرانش و اعتقد أن كل الناس متفقون على أننا لا ندرك الموضوعات الموجودة خارجاً عنا، لا ندركها بذاتها. إننا نرى الشمس والنجوم وما لا نهاية له من الموضوعات الخارجة عنا، لكن ليس من المحتمل أن تخرج النفس من الجسم وأن تذهب \_ إن صح هذا القول ـ للتريض في السماوات لمشاهدة هذه الأشياء إنها لا تراها إذن بنفسها والموضوع المباشر لعقلنا حين يرى الشمس ، مثلاً ، هوشيء في باطن نفسنا ، وهذا هو ما أسميه و فكرة idée ولا أعني بكلمة و فكرة ، شيئاً آخر غير الموضوع المباشر ، أو الأقرب ، للعقل حينها يدرك موضوعاً ما ع. لكن إذا كان من الضروري لإدراك موضوع ما أن تكون فكرته حاضرة في العقل ، فإنه ليس من الضروري أن يوجد في الخارج شيء مشابه لهذه الفكرة ، فكثيراً ما إذا تخيل الانسان جبلًا من الذهب فلا بد أن تكون فكرته حاضرة في العقل ، لكن هذا الجبل لم يوجد أبدأ

# ٢ ـ العلاقـة بين النفس والجسم

وفيها يتصل بالعلاقة بين النفس والجسم، يقرر مالبرانش أن اتحاد النفس بالجسم لا يؤدي إلى أن تصير النفس جسماً، أو الجسم نفساً والنفس ليست منتشرة في

كل أجزاء الجسم لتزوده بالحياة والحركة ، كما يتصور ذلك الحيال وكذلك الجسم لا يصبر باتحاده بالنفس قادراً على المشعور ، و بل يظل كل جوهر ( النفس والجسم ) على ما هو عليه ، وكما أن النفس ليست قادرة على الامتداد والحركة ، كذلك الجسم ليس قادراً على الشعور والنزوع . وكل الاتحاد بين النفس والجسم بحسب ما نعرف يقوم في التناظر الطبيعي والمتبادل بين أفكار النفس وبين الأثار المطبوعة على المخ، والتناظر بين انفعالات النفس وبين حركات الأرواح الحيوانية . فمتى ما تلقت النفس أفكاراً جديدة انطبعت في المغة أثار جديدة، ومتى ما أحدثت الموضوعات آثاراً جديدة، لتقت النفس أفكاراً جديدة الكتاب تلقت النفس أفكاراً جديدة الكتاب المناني، القسم الأول، فصل ه ، البندان الأول والثاني).

وهذا تقرير للثنائية الديكارتية التي تفصل تماماً بين الجسم والنفس مما أدى بالديكارتين إلى البحث عن تفسير لهذه الواقعة وهي أنه كلما حدث انطباع في الجسم حدثت فكرة في النفس ، فقال بعضهم تفسيراً لذلك إنه كلما حدثت حركة في النفس أحدث الله في الجسم حركة مناظرة لها ، والمكس وهذه هي النظرية المعروفة بالافتراصية coccasionalisme ، أي أن حدوث حركة في النفس وفرصة ، لكي يجدث الله حركة في الجسم

فرأي مالبرانش إذن هو أن العقل والجسم جوهران مستقلان ؛ بينها تناظر ، لكن ليس بينها فعل متبادل إن العقل يفكر ، ولكنه لا يحرك الجسم والجسم آلة (ماكينة) متكيفة مع العقل ، لكن النفس ليست صورة للجسم كها ذهب إلى ذلك أرسطو يقول مالبرانش ويبدو لي من المؤكد أن الارادة في الكائنات الروحية عاجزة عن تحريك أصغر جسم موجود في العالم ؛ لانه من البين أنه لا توجد رابطة ضرورية بين إرادتنا ، مثلاً ، وتحريك ذراعنا وبين حركة الذراع صحيح أنها تتحرك حين نريد وأننا نحن العلة الطبيعية لحركة ذراعنا لكن العلل الطبيعية ليست أبداً هي العلل الخيقية إنها فقط علل افتراصية -Causes occa المحترف عن المحترف المحترف المحترف عن المحترف عن المحترف

# ٣ ـ العلل الافتراصية

ويشرح مالبرنش ما بعنيه بـ ه العلة الحقيقية ، فيقول « العلة الحقيقية هي تلك التي يدرك العقل بينها وبين معلولها ارتباطأ ، ( الموضع نفسه ). إن العلة لكى تكون حقيقية يجب

أن تكون خالفة ، لكن الانسان لا يستطيع خلق أي شيء والحالق الوحيد هو الله ولهذا فإن العلة الحقيقية هي الله ، وما نسميه و العلة الطبيعية » ، ما هو إلا و الفرصة ، التي يحدث فيها الله فعله والله لا يمنح قدرة الحلق لأي كائن آخر ولذلك ينبغي أن نقول في تفسير المثل السابق إن الله يمرّك ذراعي و بمناسبة ، (في فرصة ) إرادتي أن يتحرك ذراعي

# ٤ ـ الله هو الفاعل الوحيد

الحلاصة هي أن الله هو العلة الفاعلة الوحيدة لكل شيء بما في ذلك كل فعل يفعله الانسان وكل أثر تحدثه القوى الطبيعية و لقد أراد الله منذ الأزل ، وسيظل يربد إلى الأبد ، وبعبارة أكثر تحديداً إن الله لا يتوقف عن أن يربد لكن ذلك يتم بدون تغير ولا توال ولا ضرورة - أن يربد أن بحدث على مدى الزمان و ( و مطارحات في الميتافيزيقا ه ٧ : ٧ ) و لهذا أكثر من هذا إن من التناقض أن تقول إنك تحرّك أكثر من هذا إن من التناقض أن تقول إنك تحرّك كرسيك و . ولا تستطيع قوة أن تنقله إلى حيث لا ينقله الله أو تضعه حيث لا يضعه الله ه . ( و مطارحات في الميتافيزيقا و المدا ) .

حرية الانسان لكن إذا كان الله هو العلة الفاعلية الحقيقية الوحيدة ، فمعنى هذا أن الانسان ليس حراً في أفعاله وبالتالى ليس مسؤولاً عنها.

ويمار مالبرانش في حلّ هذه المسألة لأنه لا يريد أن يقول بالقضاء والقدر المطلق ، حتى يبقي على المسؤولة ، فنراه يتحدث عن الخير ويقول إن الخير الوحيد هو تمجيد الله ، وإن الله أودع فينا الميل إليه ، لكن الخطيتة الأولى صرفت الانسان عن طلب هذا الخير المطلق ونحن لسنا أحراراً بالنسبة إلى هذا الخير اللامتناهي ، لكنا أحرار بالنسبة إلى الخيرات الجزئية المتناهية . فمثلاً لو أننا تطلعنا إلى منصب رفيع ، فإننا نتين بعد ذلك أن هذا المنصب ليس هو الخير رفيع ، فإننا نتين بعد ذلك أن هذا المنصب ليس هو الخير الطلق ، فنكون أحراراً في الانصراف عنه إلى خير آخر وتلك هي الحرية في نظر مالبرانش ! فأنا حرّ من حبث أنني اقدر على رفض هذا الخير الجزئي (المنصب الرفيع)!

ومن ناحية أخرى يعزو مالبرانش إلى • السقوط • (أو الخطيئة الأولى ) كون النفس صارت بعد ذلك خاضعة ومتأثرة بالبدن. إن أدم ، قبل الخطيئة ، كان قادراً على وقف عمل

قانون التوازي بين النفس والجسم (راجع ما قلناه فيرقم ٢)، أما بعد الخطيئة فلم يعد في وسعه ولا ذرية بني الانسان أن يفعل ذلك ؛ بل لا بد من ظهور آثار في المنح لما يجري في النفس، بعد الخطيئة (الأولى) شبه جسمانية بواسطة الميول. وحبهاللامور الحسية يقلل باستمرار من اتحادها أو ارتباطها بالأمور المعقولة يو نفس الوقت ، في المشاركة فيها هو إلهي ولهذا فإنه قادر على صرف النفس عن الأمور الحسية ، وطلب الخير المطلق على صرف النفس عن الأمور الحسية ، وطلب الخير المطلق الذي هو الله وتلك هي الحرية

وواضح ما في هذا التفسير لمعنى الحرية من تعسف واغتصاب

#### ٦ ـ الله

ومالبرانش يصف الله بأنه و اللامتناهي »، ويرى أن اللفظين: الله واللامتناهي مترادفان

ولمعرفة ماهية الله يرى أن خبر وسيلة لتعريف الله أن تعرف بما عرّف به نفسه وهو يكلم موسى و أنا من أنا و فلا عرّف به نفسه وهو يكلم موسى و أنا من المطلق ويصفه أيضاً بأنه و الموجود اللامتناهي في كماله و أو الموجود الكامل كمالاً لا متناهياً و وانطلاقاً من هذا يصف الله بأنه و لا يتغير، قادر ، سرمدي ، واجب الوجود ، حاضر في كل مكان و (ومطارحات في المتافيزيقا و ٨ -

وفي الله توجد وأفكاره (صُوَر) كل الأشياء التي خلقها ، وإلا لما كان قد استطاع أن يخلقها ، (والبحث عن الحقيقة ، ٣: ٢: ٦) والله حاضر فينا وإلى درجة أن في وسعنا أن نقول إنه عمل الأرواح ، كما نقول عن المكان إنه عمل الأجسام ، (الموضوع نفسه).

### ٧ ـ الأخلاق

وكما لا نرى إلا في الله ، كذلك نحن لا نفعل إلا في الله ، لأن الله كما قلنا هو وحده الملة الحقيقية . ونحن لا نفعل إلا أن ننمي بأفعالنا أسلوب قوانين الله الثابتة . إن عالمنا لا يوجد إلا من أجل نظام ordre إلمي لا يمكن لغير العقل أن يتأمله والذي يستطيع أن يجمع بين دقة العلم ومقتضيات الايمان يستطيع أن يجمع بين دقة العلم ومقتضيات الايمان يستطيع أن يدرك عالم الحقائق الإخلاقية وكانها حقائق

رياضية صحيح أن هذه ليست كميات قابلة للوزن أو القياس حتى تكون دقيقة كالمقادير الرياضية لكن يمكن مع ذلك تقرير و نظام و ordre بين هذه المعاني الكيفية التي هي المعاني الأخلاقية

ويقرر مالبرانش أنه لا تـوجد فضيلة سـوى حبّ النظام ، وبدون هذا الحب تصبح كل الفضائل زائفة

وينبغي عدم الخلط بين الفضائل والواجبات ، إذ يمكن أداء الواجبات دون أن يكون ثمّ فضيلة

وعدم استشارة العقل هو السبب في ارتكاب أفعال مرذولة. والايمان يقود إلى العقل، لأن العقل هو القانون الكل لكل الأذهان.

وحب النظام لا يختلف عن المحبة la charité فأوله في هو حب النظام ، والثاني هو حب الاحسان

### مؤلفاته

نشرت طبعة كاملة لمجموع مؤلفات مالبرانش في ٧٠ مجلداً لدى الناشر Vrin في باريس، وبيانها كها يلي:

I. De la Recherche de la vérité, livres 1-3
 II. De la Recherche de la Vérité, livre 4-6.

III. De la Recherche de la Vérité: Eclaircissements, Paris 1962, 1964.

IV. Conversations Chrétiennes, 1959, XX-IV + 255 P.
V. Traité de la nature et de la grâce, p. 6- LVIII- 228, Paris. 1958.

VI- VII: Recueil des toutes les réponses à Monsieur Arnauld, I- XXVII 617, Paris, 1966

VIII- IX: Recueil de toutes les réponses à Monsieur Arnauld, P. 621- 1227, Paris, 1966.

X Méditations Chrétiennes et métaphysiques p. 6-XXIV- 254 Paris, 1959.

XI Traité de Morale, p. 6- XVII + 312. Paris, 19 1966. XII- XIII Etretiens sur la métaphysique et sur la religion- Entretiens sur la mort; XXII- 420. Paris, 1966.

XIV. Traité de l'amour de Dieu - Lettres et réponses au R. P. Lamy., p. 6- XXXVI- 256. Paris, 1963.

XV. Entretien d'un philosophie chrétien et d'un philo-

ولد في سنة ١٨٥٩ في لوبلين Lublin في بولنده وكانت آنذاك روسية ، ومن أسرة يهودية وتوفي في باريس سنة ١٩٣٣

تعلم في هيدلبرج علم الكيمياء، وتتلمذ على الكيميائي والفزيائي الشهير بونزن Bunsen - ١٨١١ منذ سنة الذي كان أستاذاً في جامعة هيدلبرج منذ سنة ١٨٥٢

ثم ارتحل مابرسون إلى فرنسا في سنة ١٨٨١، وتوزع نشاطه بين العلوم ، والأدب ، والقانون ، والإعلام وعني بتاريخ الكيمياء ، وانتقل عنه إلى فلسفة العلوم ، وكانت ثمرة عمله المتواصل في فلسفة العلوم الكتاب الذي أصدره في سنة ١٩٠٨ بعنوان و الهوية والواقع ع. \_ثم أصدر في سنة ١٩٧٨ كتاباً آخر في تاريخ الفكر العلمي بعنوان و التفسير في العلوم ع. وفي سنة ١٩٧٤ أصدر كتابه و الاستناط النسي ، وفي سنة ١٩٣٦ كتابه و في سير الفكر ه.

والنقطة الرئيسية في فكر مايرسون هي أن يفهم هو أن يقرر الهويّة ، وينشد نفس الشيء ؛ وأن يضع جوهراً تحت أعراض أو خواص وصفات ؛ وأن يبرهن على وجود علل خلف المعلولات المتحركة المتغيرة

وشرح ذلك أن الوجود متنوع جوهرياً في المكان، مثل نباتات بستان، وفي الزمان مثل اختلاف النار عن الرماد الذي يتلوها، ومثل اختلاف الشباب عن الشيخوخة، والفجر عن الليل لكن العقل، في مواجهة هذا التنوع المختلف، لا يكفّ عن نشدان الهوية، وذلك منذ بداية تفكيره فالقضية الحملية تعبير عن هوية بين المحمول والموضوع بإدراج الموضوع تحت المحمول ( الانسان تحت المحيوان). والعقل حين يبرهن إنما يقرر هوية، لأن البرهنة في جوهرها استنباط، والاستنباط هو استخلاص نتيجة من مقدمات كانت تنضمن هذه النتيجة والعقل يسعى إلى الهوية أيضاً حين يفسر المعلولات بالعلل التي أنتجتها الموية أيضاً حين يفسر المعلولات بالعلل التي أنتجتها

ولا يستطيع العقل أن يدرك من الواقع إلا ما يمكن رده إلى الهوية ولكن العالم هو العالم بما فيه من تنوع واختلاف بقدر مافيه من هوية تنشد الوحدة والائتلاف ولهذا فإن العقل سيظل أسيراً لهذه المحرجة الواقعة بين الاختلاف والهوية فإما أن يتخيل نفسه قادراً على تفسير كل شيء بواسطة الهوية ، أي أن يشتق كل المتنوع من الهوية ، في هذه

sophie chinois, 6- XXX-IV- 92. Paris, 1958

XVI. Reflexions sur la prémotion physique, p. 6- XXII-228. Paris, 1958

XVII- 1 pièces jointes et écrits divers, p. 688. Paris, 1960.

XVII. 2. Correspondance et actes (1638-89), p. VIII-544. Paris, 1961.

XIX: Correspondance et actes (1638-89), p. VIII-544. Paris, 1961.

XIX. Correspondance et actes (1690- 1715) VI, 545-1128, Paris, 1961.

XX. Documents biographiques et bibliographiques, p. 489. Paris, 1967.

#### مراجع

- E. Blampignon: Etude sur Malebranche. Paris, 1962
- F. Bouillier: Histoire de la philosopphie Cartesienne. Tome II, Paris, 1868.
- V. Dellbas: Etude sur la philosophie de Malebranche: Paris Vrin, 1924.
- H. Gouhier: La vocation de Malebranche. Paris, 1926
- H. Gouhier: La philosophie de Malebranche et son expérience religieuse. Paris 1948.
- -M. Gueroult: Malebranche. T.I: la vision en Dieu, Aubier, 1955; t. II, les cinq abîmes de la providence, 1) L'ordre et l'occasionalisme, 1959, (2) la nature et la grâce, 1959.
- -G. Dreyfus: La volonté selon Malebranche. Paris, Vrin. 1958.
- A. Robinet: Système et existence dans, l'œuvre de Malebranche. Paris, Vrin, 1965.
- P Ducassé: Malebrance, P.U.F., Coll. Philosophes, 1968.

مايرسون

#### **Emile Meyerson**

عالم بمناهج البحث وتاريخ العلوم وفلمفتها

الحالة يجري وراء سراب وهو ربما لا يدري بذلك ، لأنه إذا كان الوجود في جوهره متنوعاً ، فإن الهوية الحقة لن تكون إلا العدم ؛ وسيكون على العقل حينئذ أن يستنبط الوجود من العدم ، وإما أن يتقبل أن الجزء الأكثر تشويقاً من الواقع يقاومه دائماً كلما توغل في معرفته ، أي أن امتداد ما هو في حال هوية يكشف عن المزيد من عدم إمكان رد المتنوع إلى الوحدة ، وحينئذ سيلزم عن تقدم المصرفة ازدياد الشعور بوجود اللامعقول

وفيها يتصل بنقد العلم ، استطاع مايرسون أن يتابع الطريق الذي سلكه نقاد العلم في فرنسا ، مثل بوانكاريه وبوترو ودوهم ولوروا؛ وقد ساعده على ذلك معرفته الدقيقة بالعلوم ، خصوصاً الكيمياء واستناداً إلى ثلاثة كيماويين بارزين هم برتوليه Berthollet ودافي Davy وليبج Liebig بين مايرسون أن التجريبية ـ بالمعنى الذي قصده فرانسس بيكون Bacon ـ غير مقبولة ، وأن « البحث العلمي تسوده دائماً أفكارٌ سابقة وفروض إن الفروض بعكس ما اعتقده بيكون ـ لاغني عنها لإرشادنا في السُّيّر ، ( ، الهوية والواقع ، ص جد من الاستهلال ، باریس ، ۱۹۰۸ ). ویستشهد بقول برتوليه ، إنه لاجراء تجربة ينبغي أن يكون أمامنا هدف وأن نسترشد بفرض ،، وبقول همفري داڤ إنه و لا أمل لنا في اكتشاف النظام الصحيح للطبيعة إلا بتكوين النظريات ومقارنتها بالوقائع وليبج — Liebig بعد أن صرح بأن بين التجارب بالمعنى الذي يقصده بيكون، وبين الأبحاث العلمية الحقيقية توجد نفس النسبة القائمة بين الضجة التي يحدثها طفل وهو يضرب على الصنج وبين الموسيقي ـ يوضح أن الخيال العلمي هو الذي يلعب في الاكتشاف أكبر دور ، وأن التجربة، مثلها مثل الحساب، لا تفيد إلَّا في مساعدة عملية التفكر .

ويبين مايرسون أن النظريات العلمية وقوانين الطبعة ليست أبداً نسخاً من المعطى الساذج ، بل يتدخل في تكوين النظريات العلمية مبدآن هما مبدأ القانونية ، ومبدأ العلية والقانونية لا تعبّر عن الواقع ، لأنها نفترض استبعاد العناصر المنحوفة وقسر الطبيعة على الدخول في قالب عقلي مفروض عليها من العقل ومبدأ القانون ومبدأ العلية كلاهما ليس من نتاج التجربة ، بل هو متأصل في طباعنا نحن

ومبدأ الهوية هو الجوهر الحقيقي للمنطق ، والقالب الصحيح الذي فيه يُصبُّ الانسانُ فكره ويقول إن الواقع

معقول جزئياً ، ومعرفتنا العلمية تمتزج بها عناصر قبليـة وأخرى بعدية ٤. ( ١ الهوية والواقع ٥ ص٣٦٦).

و القانون ، كها يفهمه العلم حقاً ، بناء مثالي وصورة لانتظام الطبيعة حولها عقلنا ، ولا يستطيع إذن أن يعبر عن الواقع مباشرة وأن يكون مطابقاً له والقانون لا يوجد قبل أن نصوغه نحن ولن يوجد بعد أن نكون قد صهرناه في قانون أشمل ، ( د الهوية والواقع ، ، صد ٣٨ ).

وفي كتابه د التفسير في العلوم ، ( في مجلدين ، باريس سنة ١٩٢١ ) يبين مايرسون أن العلم أنطولوجي في جوهره ، ويأنه يميل إلى تجاوز البحث عن القانون بالبحث عن التفسير . والتفسير يهدف في المقام الأول إلى استنباط الظاهرة ابتداء من مقدماتها التي ستكون هذه الظاهرة نتيجتها المنطقية وهذه عملية تقوم على مصادرة هي الأيمان بمعقولية الطبيعة وهي معقولية لا يمكن تحقيقها إلا بتطبيق صورة الهرية على الاستنباط العلمي

وهو يقصد بقوله إن العلم انطولوجي في جوهره أنكار مذهب الظاهرية القائل بأنه لا يوجد إلا ظواهر ، ولا توجد أشياء في ذاتها، فقوله ، انطولوجي ، أي يتعلق بوجود أشياء بالفعل ، وليس مجرد ظواهر

ويرفض مايرسون التصور البرجاتي للعلم ، فيقول « ليس صحيحاً أن الغرض الوحيد من العلم هو العمل ، ولا أن هُمَه الوحيد هو الاقتصاد والتنظيم في العمل ، بل العلم يريد أيضاً أن يجعلنا نفهم الطبيعة ، وينحو حقاً ـ على حد تعبير لوروا ـ إلى التعقيل التدريجي للواقع » ( « الهوية والواقع » ص٣٥٣). لكن الاتفاق بين الصورة العلية وبين الظاهرة ، بين الفكر وبين الطبيعة ، لا يمكن أن يكون تاماً ؛ وإغا توجد مناظرة analogic عتيقة حقيقية بين كليها

وفي كتابه وفي سير الفكرة (في ثلاثة مجلدات، باريس، ألكان، سنة ١٩٣١) يؤكد مايرسون أن الاتجاه العام الذي يُحْرَز في كل علم هو اتجاه واحد هو سيادة المعقول وما هو في حالة اختلاف وهو ما يعرضه لنا الاحساس ويتجل هذا الاتجاه بكل جلاء في الرياضيات إذ هي تسعى دائها إلى جعل الواقع معقولاً ، وفي كل استباط رباضي يدخل جانب من الهوية يحملنا على الاقتاع بطريقة مختلفة تماماً على يفعله التجريب وحده

و متجرت أودع فلسفته الخاصة في كتابه وطبيعة الوجود the Nature of Existence (ظهر في جزئين ، الأول في سنة ١٩٢١، والثاني نشر بعد وفاته في سنة ١٩٢٧ بعناية برود C. D. Broad)

في هذا الكتاب يعنى متجرت بتحديد خصائص الوجود بعامة لكنه في الواقع إنما يحدد الخصائص التي يتبغي أن تكون لكل موجود ومن هنا استخدم منهج الاستنباط القبلي

يقر متجرت بمقدمتين تجريبتين ، هما هاهنا وجود ، والسوجود تضاضل differentiation والمقدمة الأولى تصرف بالتجربة المباشرة ، لأن كل إنسان يشعر أنه موجود ؛ وحتى لو أنكر ذلك فإنكاره ينطوي على توكيد لوجوده والمقدمة الثانية قبلية ومفادها أن الوجود بعامة متفاضل ، أي أن ها هنا جواهر عديدة والإدراك يدل على هذا وحتى لو قلنا إن الادراك الحسي Perceptin علاقة relation ، فكل علاقة تقضي أكثر من حد

يوجد إذن شيء لكن هذا لا يمكن أن يكون الوجود نفسه ، لأننا لو قلنا إن ما يوجد هو الوجود ، لكنّا بإزاء خواء مطلق إن ما يوجد يجب أن يملك صفة ( أو صفات ) أخرى إلى جانب الوجود والصفة المركبة ، المؤلّفة من كل صفات الشيء ، يمكن أن تسمى طبيعته بيد أننا لا نستطيع أن نحل الشيء إلى صفاته دون أن تبقى باقية و فعل رأس السلسلة سيكون هناك شيء موجود له صفات دون أن يكون هو نفسه صفة والاسم المعتاد لهذا الشيء هو الجوهر -sunce ، وأظن أنه أفضل اسم يمكن أن يطلق عليه ه ( و طبيعة الوجود ، مسم ) . وقد يعترض على هذا فيقال إن الجوهر بدون صفاته لا يمكن تصوره ، لكن لا يمكن أن ينتج من هذا أن الجوهر ليس شيئاً عزوجاً بصفاته

ولما كانت التجربة تدلنا على أن ها هنا موجوداً، فلا بد أن ها هنا جوهراً على الأقل. ولما كنا قد أقررنا بالتفاضل، أي بوجود كثرة في الوجود ، فلا بد أن نقر بوجود علاقات ، لأنه مادام توجد كثرة من الجواهر ، فلا بد أن تكون متشابهة وغير متشابهة ، في كونها جواهر ، وغير متشابهة لكونها متمايزة والشابه واللاتشابه هما علاقتان

#### مراجع

- G. Boas: A critical analysis of Emile Meyerson. Baltimore, 1903.
- Bulletin de la Société française de Philosophie, numéro d» avril 1961,
- عدد خاص بمایرسون بمناسبة مرور ماثة سنة عل وفاته Th. R. Kelly:Explication and Reality inthe Philosophy of Emile Meyerson. Princeton, 1937.
- A. Lalande: «L'Epistémololgie d'Emile Meyerson, in Revie Philosoflique, vol. 96 (1922)

Lichtenstein: « la Philosophie des mathématiques selon M. Emile Meyerson», in Revue Philosophique, mars - avril, 1932.

 A. Metz: Meyerson, une nouvelle Philasoplie de la Connaissouce, 2 ed. Paris, 1934.

# مُتَجرت

### John Metaggart Ellis Metaggart

فيلسوف مثالي هيجل بريطاني

ولد في لندن سنة ١٨٦٦ . تعلم في كلفتون، ثم في كلية الثالوث (ترنقي) في كمبردج، حيث حصل على البكالوريوس في الأداب . B.A في سنة ١٨٨٨ وعين زميلاً في كلية الثالوث في سنة ١٨٩١ وفي السنة الثالية زار نبوزيلنده. ثم عاد وأقام في كمبردج أستاذاً في جامعة كمبردج منذ سنة ١٨٩٧ حتى تقاعده في سنة ١٩٢٧ وتوفى فجأة في يناير سنة ١٩٢٧

كان متجرت شديد الإعجاب بهيجل لأنه وجد فيه أعمق الفلاسفة نفوذاً في طبيعة الوجود فكرس جهده لدراسة طويلة لمذهب هيجل ، وكانت ثمار هذه الدراسة ثلاثة مؤلفات عنازة هي

Studies in، دراسات في الديالكتيك الهيجلي Hegelian Dialectix, 1896

Studies in و دراسات في الكوسمولوجيا الهيجلية و the Hegelian Cosmology, 1901

ومن رأي متجرت أن كل علاقة تولّد صفة مشتقة في كل واحد من حدودها ، أعني صفة كونها حدّاً في هذه العلاقة والعلاقة المشتقة تتولد بين كل علاقة ( اضافة ) وبين كل واحد من حدودها وهكذا نحصل على سلاسل لا نبائة

ولا بد أن تكون الجواهر غير متشابة على نحو ما لكن هناك مشابهات تمكّن من ترتيبها في مجاميع ، ومجاميع عاميع والمجموعة تسمى و صنف ، group ، والجواهر التي تؤلفها هي و أعضاؤه ، members والصنف في نظر متجرت هو جوهر. فمثلاً صنف كل المواطنين الفرنسيين هو جوهر يملك صفات خاصة به، مثل أنه يكون أمة. ولما كان لا يوجد جوهر بسيط بساطة مطلقة، فان الجوهر المركب لا يكون صنفان يؤلفان جوهراً واحداً، مثلاً: محافظات انجلتره والمروشيات انجلتره والمواثرة واحداً، مثلاً: محافظات انجلتره والمروشيات انجلتره واحداً.

ولا بد من وجود جوهر مركب يحتوي على كل ما هو موجود، وفيه كل جوهر آخر هو جزء منه وعلينا أن نسمي هذا الجوهر باسم الكون والف ( و طبيعة الوجود » ص ١٣٥ ). والكون يؤلف وحدة عضوية فيها وكل ما يوجد ، سواء الجواهر والخصائص ، مترابط بعضه بعض في نظام ذي تحديد خارجي » ( الكتاب نفسه ، ص ١٣٧ ).

و ريدو الكون ، في بادى ، الرأي prina facie ، أنه عتوي جواهر من نوعين غتلفين تمام الاختلاف هما المادة والروح ، (الكتاب نفسه ص ٣٥٦). لكن متجرت لا يقر بحقيقة المادة ، بدعوى أنه لا شيء يتصف بأنه مادي يمكن أن يكون بين أجزائه علاقة التناظر المحدد التي لا بد أن توجد بين الإجزاء الثانوية للجوهر فلنفرض جدلاً أن شيئاً مادياً له جزآن ، يمكن وصف أحدهما بأنه أزرق ، ويمكن وصف الثاني بأنه أحر ، ويمكون هذا الوصف وافياً فوفقاً لمبدأ التناظر المحدد لا بد أن يمكون هناك جزء ثانوي للجزء الأولي الموصوف بأنه أخرى المؤولي الموصوف بأنه أحر الي أن هذا الجزء الأولي الموصوف بأنه أحر ممكن أن يوصف جزء أولي، وصفاً وافيا ، منطقياً ، لانه لا يمكن أن يوصف جزء أولي، وصفاً وافيا ، بأنه أزرق ، إذا كان أحد أجزائه الثانوية أحمر ويمكن استتاج نتائج مشابة إذا نظرنا في صفات مشل الحجم استتاج نتائج مشابة إذا نظرنا في صفات مشل الحجم

والشكل ولهذا فان المادة لا يمكن أن تكون من بين الأمور الموجودة إنها لا يمكن أن تصف الكون والتناظر المحلّد هو التناظر بين الجوهر وبين أجزائه

بقي لدينا الروح. صحيح أنه لا يوجد برهان على أنه لا يوجد غير الروح ، إذ يمكن أن يوجد شكل من أشكال الجواهر ، لم ندركه في التجربة ولم نتخيله ، يفي بما يقتضيه وجود جوهر ، لكنه ليس روحياً مع ذلك بيد أنه لا يوجد لدينا سبب ايجابي لادعاء وجود مثل هذا الجوهر . ولهذا فمن المعقول أن نستنج أن كل جوهر هو روحي

ما هي طبيعة الروح؟ يقول متجرت ، أقترح أن أعرف صفة الروحية بأن أقول إنها صفة امتلاك مضمون كله هو مضمون ذات واحدة أو أكثر ، ( ه طبيعة الوجود ، ص ٣٨١ ). وهكذا فإن الذوات sclves روحية ، وكذلك أجزاء الذوات وأصناف الذوات

فإذا كانت الروح هي الشكل الوحيد الممكن للجوهر، فإن الكون أو و المطلق عسيكون هو جماعة أو نظام المذوات، والذرات هي أجزاؤه الأولية أما أجزاؤه الثانوية، في كل الدرجات، فهي الادراكات التي تؤلف مضمونات الذوات وفي هذه الحالة لا بد أن يكون ثم علاقات تناظر محدد بين هذه الأجزاء

وهنا تساءل هل الذوات selves خالدة ؟ إن الجواب عن هذا السؤال يتوقف على وجهة النظر التي تتخذها ذلك أن متجرت ينكر حقيقة الزمان ، بدعوى أن توكيد حقيقة السلاسل الزمانية للماضي والحاضر والمستقبل ترغمنا على أن نعزو إلى أي حادث تحديدات يتعارض بعضها مع بعض ومن هنا فإننا إذا اتخذنا وجهة النظر هذه ، فإن علينا أن ننعها بأنها خالدة ، لأن هذا اللفظ الخلود ، يتضمن امتداداً زمانياً لا ينتهي ومن ناحية أخرى فإن الزمان يتسب إلى مجال الظواهر وستبدو الذات أنها باقية خلال كل الزمان يتسب بحق إن الذات خالدة ، ( ، طبيعة الوجود ، ص٣٠٥ ) . وفي بحق إن الذات خالدة ، ( ، طبيعة الوجود ، ص٣٠٥ ) . وفي الحادما بالبدن

وهكذا يرى متجرت أن القول بأن الأفراد خالدون قول على حظ لا بأس به من الوجاهة ، على الرغم من إنكاره الحالة يتصور المثالي أن الواقع ناقص ، إذ يقيم بالمثل الأعلى الذي يتخيله وعلى هذا النحو يكون و المثالي ، هو و ما ليس واقعياً ، ويقال و المثالي ، في مقابل و الواقعي ».

وهذا النمييز قد يعبر عنه بأنه التمييز بين ما هو نتاج الفكر والتخيل ( المثاني ) وبين ما هو نتاج الادراك الجئي المباشر ( الواقعي ). وعلامة الثاني هو أنه مرتبط بزمان ومكان ، بينها الأول ( المثاني ) غير مرتبط بزمان ومكان لكن اعترض على ذلك بالقول بأن شم أموراً واقعية لا ترتبط بالزمان ، مثل الأشكال الهندسية ولهذا عدل البعض علامة التمييز بين المثاني والواقعي بأن قال إن المثاني ليس متصوراً قبلياً rion على زمان معين عدد ( لأنه صادق بالنسبة إلى زمان )؛ بينها الواقعي مرتبط بزمان ومكان

وجنس التصورات المثالية ينقسم إلى نوعين الأول هو نوع تلك التصورات المثالية التي ليست لها غير أهمية نظرية ، مثل الأشكال المنطقية الصادرة عن الفكر المحض ، ومثل الأشكال الهندسية الناشئة عن ملكة الخيال المحض ، التي يمكن تعيينها مكانياً ، لكن ذلك يجري في أي زمان والنوع الثاني هو التصورات المثالية ذات الأهمية العملية ، مثل القوانين التي تحدد السلوك ، ومثل القوانين المتخيلة بواسطة ملكة الحيال

أما جنس التصورات الواقعية فيشمل التصورات المرتبطة بالزمان سواء منها ما يجري داخل النفس ويبحث فيه علم النفس ، وما هو مرتبط بالزمان والمكان معاً من تصورات يؤلفها الإدراك الحبي

لكن من أين يأي التصور المثاني ؟ إنه وإن كان لا يوجد له مناظر في الواقع ، فإن العناصر التي يتألف منها ماخوذة من الواقع ، أعني من ميدان التصورات الخارجية والباطنة المعروفة لنا في الواقع إن مهمة ملكة الخيال هي التأليف فقط بين معطبات الواقع على نحو يختلف عن التركيبات المدركة في الواقع ، ويتجاوزها ويسمو عليها ، وذلك باستبعاد كل أوجه النقص التي أدركناها في التصورات الواقعية والمثال يكون بعيداً عن العيان الباطن والخارجي بحيث لا يمكن أن يتحقق واقعياً لما كان مثالياً ومن الخطأ أن يظن أن المثالي دهو ما لا يمكن تحقيقه في وقت معين وظروف معلومة ، لكن يمكن تحقيقه في وقت آخر وظروف أفضل . فالمثالي مثالياً اي غير قابل للتحقيق .

لحقيقة الزمان ، وهو أيضاً يقرر أن الأفراد يعاد تجسدهم في توال من الأجسام ( الظاهرة ). ويقرر أيضاً أن الأشخاص بينهم ويين بعض علاقات إما الادراك المباشر ، وبالتاني التعاطف -affec الحب ، أو الإدراك غير المباشر ، وبالتاني التعاطف -tion متجرت لا يقر بوجود إله في السهاء ، لأنه لا يجد سبأللقول بوجود عقل شامل يشمل العقول الفردية ويحكمها ويدبرها ، ويكون في الوقت نفسه عقلاً فردياً

وكان متجرت أيضاً من الجبريين determinist ، ويرى أن الجبرية لا تتعارض مع وجود أحكام سليمة متعلقة بالالتزام الأخلاقي

#### مراجع

- C. D. Broad. Examination of Mctaggarts Philosophy.
   Vol. I, Cambridge, 1933; vol II, in two Parts, Cambridge, 1938.
- R. L. Patterson: The Philosophy of C. D. Brood, New York, 1959.
- G. Lowes Dickinson: John Mctaggart Ellis Mctaggart.Cambridge,1931.
- C. D. Broad: Ethics and the History of Philosophy, London, 1952.

### مثالي

### idéal (F.), ideal (E., G.), ideale (I.)

حين تستعمل كلمة ومثاني و في اللغة غير الفلسفية يُقصد بها ، حين تقال عن شخص أو عن شيء ، أنه كامل وغوذجي فحين يقال عن استاذ إنه ومثاني و وعن دستور إنه مثاني ، وعن أحوال عمل إنها مثانية ، يقصد من الصفة ومثاني وأن الموصوف به هو خير من (أو ما) يمكن تصوره في جماعته أو نوعه وفي الغالب يدل هذا الوصف عل أن الموصوف به غير متحقق فعلاً ، لكن المأمول تحقيقه بالفعل .

ويوصف الشخص أيضاً بأنه ومثالي déaliste و أنه الله ومثالي idéaliste كان لا يراعي الأحوال الواقعية ويتطلب أموراً سامية لا يمكن الويعسر أو يستحيل تحقيقها في الواقع ، وإذا كان لا يستند في تصوراته وأحكامه إلى سند من الواقع الفعل وفي هذه

في أي زمان وفي أية ظروف

#### مراجع

- Ax Schlesinger: Der Begriff des Ideals. Eime historisch psychologische Analyse. Leipzig, 1908.
- B. Giulano: Il valore degli ideali. Bologua, 1946.
- L. S. Ltebbiug: Ideals and illusions London, 1948.
- N. Hartmann: Möglichkeit und Wirklichkeit. Berlin, 2 1966.

#### المثالية

#### idéalisme (F.), idealism (E.), idealismus (G.)

تقال و المثالية ، خالبًا في مقابل و الواقعية ، réalisme

والكلمة في اللغات الأوربية مشتقة من كلمة (Idee, مُشتقة من كلمة (Idee برسط الصفة مثالي idea idee) بمنين مختلفين تماماً

الأول) يقال ومثاني idéale على كل ما يتسب إلى الفكرة، وبالتالي يوجد في العقل بما هو فكرة وبهذا المعنى يقال عن الأشكال الهندسية إن وجودها مثاني، أي يوجد في الذهن، ولا يوجد، كما هو، في الواقع

والثاني) يقال دمثالي ، بمعنى دكاصل ، دتام .. فالمثال هو ما بحقق كمال النوع الذي يندرج فيه ويعبر عنه ، في حالة الاسمية ، بدالمثل الاعل ».

ومنعاً لهذا الخلط اقترح البعض استعمال idéel للمعنى الأول ، وقصر idéal على المعنى الثان

والمثل الأعلى يكون في الأمور النظرية ، كيا يكون في الأمور العملية

كذلك تقال المثالبة على المثالبة النظرية أو الفلسفية ، وهي حينظ تقابل الواقعية النظرية وتقوم في رد الواقع إلى أفكار ، أو تقرر أن معرفتنا تنحصر في الأفكار ، دون الأشياء

كما تقال المثالية على المثالية العملية أو الأخلاقية ، ويقابلها الواقعية العملية ونقوم هذه المثالية العملية أو

الأخلاقية في الفعل وفقاً، أو اهتداء بمثل أصلى، أي استرشاداً بآمال تتجاوز الواقع الموجود في التجربة

## وهناك تمييزات عديدة أخرى تتعلق بالمثالية :

1 ـ منها التمييز ببن المثالية الموضوعية ، والمثالية الذاتية والأولى هي التي نجدها عند أفلاطون ومفادها أن الجزئيات الحسّية ليس لها وجود حقيقي ، وإنما صورها النوعية ، هي ذات الوجود الحقيقي فصورة الانسان هي الحقيقية ، بينها الجزئي المحسوس من بني الانسان كزيد وعمرو ، ليس له وجود حقيقي إلا بمشاركته في صورة النوع الانساني وأما المثالية الذاتية فهي التي نجدها عند امانويل كنت ، ثم عند المثالين الألمان الكبار : فشته ، هيجل ، شلنج ومفادها أن المقل لا يدرك الأشياء في ذاتها ، بل الامتثالات التي لدينا عنه هذه الأشياء

٧ ـ ومنها التمييز بين المثالية في نظرية المعرفة ، والمثالية في نظرية الوجود ، والمثالية في نظرية الكون والأولى هي المؤيدة أما المثالية في نظرية الوجود ، فتقول إنه لا توجد المذائية أما المثالية في نظرية الوجود ، فتقول إنه لا توجد موجودات بالمعنى المعتاد لهذا اللفظ، أي جواهر ثابتة ، مادة أو عقل ، بل يرجع كل شيء إلى الفكر ، والامتثالات ، والظواهر أما المثالية في نظرية الكون فتقول إن امتثالات حقيقية موجودة خارج العقل لا يناظرها شيء ؛ إذ لا توجد أشياء ، بل أفكار عن هذه الأشياء

كذلك وضعت و المثالية ، في مقابل و المادية ، فنجد ليبنتس يصف أبيقور بأنه مادي ، بينها أفلاطون مثالي ، عل أساس أن أفلاطون يقرر أن كل شيء يجري في النفس كأنه لا يوجد أجسام مادية ، بينها يقول أبيقور إنه لا يوجد نفس لا مادية

ويحدد كنت و المثالية ، هكذا و تقوم المثالية في القول بأنه لا توجد كاثنات إلا الكاثنات العاقلة المفكرة ؛ وساثر الأشياء ، التي نعتقد أننا ندركها حسّباً في التجربة ، ما هي إلا امتثالات في عقول الكاثنات العاقلة ، لا يناظرها في الحارج أي موضوع ، ( و مقدمة إلى كل ميتافيزيقا ، بند الحارج أي معرضوع ، ( و مقدمة إلى كل ميتافيزيقا ، بند الحارج أي معرضوع ، ( و مقدمة إلى كل ميتافيزيقا ) .

لكننا نجد توماس ربد ، زعيم المدرسة الاسكتلندية، يصف نظريات لوك ، وباركل وهيوم بأنها «مذهب مثالي »

Ideal System ( توماس ريد ، بحث في العقل الانساني ،، سنة ١٧٦٤ ).

وعند كنت وريد أن باركلي قد خلق مبتافيزيقا مثالية ، ideas الماس أن الموضوعات المباشرة لعقلنا هي أفكار ideas ونحن نتلقاها إما من خلال الادراك الحبي ، أو نتجها بخيالنا ، لكنها ، على أي حال ، ليست بذات حقيقة واقعية خارج الذهن ، بل هي بالأحرى تشكيلات لانفعالاتنا ووجودها esse هو كونها مُدّركة Percipi إننا حين نجد بمحموعة من الأفكار الحسية في نجربتنا مجتمعة معاً ، فإننا نسميها شيئاً أوقعيا ، ولهذا فإن وجود الأشياء الواقعية ليس شيئاً آخر غير مجرد كونها مُدْركة ويخلص باركلي من هذا إلى القول بأنه لا يوجد نوعان من الموجودات روحية ومادية ، بل توجد عقول فقط ، أعني كائنات مفكرة ، تقوم طبيعتها في الامتال والإرادة إن موضوعات امتنالاتنا وأفعال إرادتنا ، وهي الأفكار ideas ، لا قوام لها خارج العقول ، إنها نتاج وشاطها

لكن جاء كنت فاختلف مع باركل بأن قال بوجود الشيء في ذاته ، وهو أمر لا يمكن أن ندركه مباشرة وإنحا المسور لتجربتنا ولإدراكنا هو الظواهر فقط لكن علينا مع ذلك أن نستمر في التمييز بين الصورة والمادة في المعرفة فإن تجربتنا تدرك موضوعاتها على أنها معطيات موضوعية مستقلة عنا ، هذا من الناحية المادية أما صور عياننا: المكان والزمان ، وكذلك صور تجربتنا الباطنة والظاهرة فإنها ذاتية ، ولهذا فإن كل ما نلقاه في التجربة ليس له و وجود خاص قائم لذاته » ( و مقدمة هو بند ٥ ٧ جـ ).

ويقول كنت وإن المثالية هي النظرية التي تقرّر أن وجود الأشياء في المكان خارج العقل هو إما وجود مشكوك فيه ، أو زائف ، أو مستحيل والأول هو قول المثالية الاحتمالية عند ديكارت ، الذي صرّح بأن ما لا يحتمل الشك هو التقرير التجريبي ، أي و أنا موجود ٤. والثاني هو قول المثالية التوكيدية عند باركلي ، الذي عدّ المكان وكل الأشياء التي ترتبط به بوصفه شرطاً لها لا غنى عنه ـ نقول عدّ المكان والأشياء المرتبطة به أنه أمرٌ في ذاته مستحيل ، ولهذا صرّح بأن الأشياء في المكان هي مجرد تخيلات ٤ (و نقد العقل صرّح بأن الأشياء في المكان هي مجرد تخيلات ٤ (و نقد العقل المحض ٤، تحليل المبادى، و تقنيد المثالية ).

وميّز كنت بين هذه المثالية ، وبين المثالية المتعالية أو

الصورية ( و مقدمة إلى كل ميتافيزيقا مقبلة ، بند ٤٩ ). وهي المثالية التي أخذ هو بها ، وهي التي تقول إن المكان والزمان والمقولات إطارات قبلية موجودة في العقل وبفضلها يدرك المقل مضمون التجربة

وقد أخذ فشته Fichte على كُنْتُ أنه وقف في منتصف الطريق ذلك أنه ليس فقط صور العيان ( الزمان والمكان ) ومقولات الذهن هي من خلّق العقل ، بل إن الموضوعية نفسها هي من انتاج عقلنا يقول فشته د إن الشعور بالموضوع ليس إلا الشعور ـ غير المشعور به أنه كذلك ـ بإنتاجي أنا لامتثال للموضوع، (ومصير الانسان، في مجموع مؤلفاته نشرة ابنه ، جُـ٧ ص ٢٧١ ) صحيح أنه لا يتوقف على هواي ما أشعر به كعالم خارجي ، إنني أجد نفسي في العالم الخارجي دون أن يكون هذا من فعلي ؛ لكن حقيقته تقوم في المعنى الروحي للظواهر ، وهذا المعنى له طبيعة عملية تتوقف على إرادتي ولهذا لا حاجة إلى انسجام أزلي للتوفيق بين أفعال الأفراد ، ولا إلى قوة خلاقة فوق الانسان من أجل ضمان حقيقة العالم الخارجي ؛ فهذا الضمان تتولاه التلقائية الانسانية نفسها في تنوع العلاقات بين الأفراد . ويقول فشته بالأنا المطلق الذي هو مستقل بذاته ولا محدود ، ولا يحدُّه إلَّا اللا \_ أنا

وجاء شلنج فأراد التخفيف من الذاتية المفرطة عند فشته ، فقال بالروح Geist ، والروح تغاير نفسها في الطبيعة ، لكنها تعود إلى نفسها في الانسان - خصوصاً في الفن والدين والفلسفة - وبهذا تصبح قادرة على أن تتعرّف نفسها في الطبيعة أيضاً

وفي الرهما سار هيجل ، فنعت مذهبه بأنه مثالية ذاتية أو مطلقة ، وقد أوضحها هكذا و المثالية هي القول بأن المتناهي مثال والمثالية في الفلسفة معناها ما يلي فقط معناها عدم الإقرار بأن المتناهي موجود حقيقي وكل فلسفة هي مثالية في جوهرها ، أو على الأقل تقوم على مبدأ المثالية والأمر إنما هو إلى أيّ مدى يتحقق هذا المبدأ فعلاً إن الفلسفة مثالية ، كما أن الدين مثالية ». (وعلم المنطق » جدا، قسم ا ، الفصل ، تعليق ) .

ويقول هيجل وبالهوية بين الفكر والوجود و (وظاهريات العقل و ص ٤٧ من ترجمة هيوليت إلى الفرنسية). وعنده و أن ما هو موجود فإنه لا يوجد إلا بوصفه

فكراً ه ( ه الانسكلوبيديا » ( \* 4.3 ). ولهذا فإن المنطق الذي هو علم الفكر هو في الوقت نفسه علم الوجود

وقد سيطرت المثالية الألهانية طوال القرن التاسع عشر على الفكر الأوربي ، وامتد تأثيرها حتى اليوم

ففي انجلتره كان يمثل المثالية الألمانية فرانسس هوبرت بـرادلي (۱۸۱٦ - ۱۹۲۱) وبرنــرد بوزنكيت (۱۸۱۸ -۱۹۲۳) ومتجّرت (۱۸۲٦ - ۱۹۲۰).

وفي إيطاليا اعتنق الهيجلية بند توكروتشه ( ١٨٥٦ ـ ١٩٥٢ ) وجوفني جنتيله ( ١٨٧٥ ـ ١٩٤٤ ).

وفي فرنسا كان من أنصار المثالبة شبارل رنوفييه ( ۱۸۱۵ ـ ۱۸۹۳ ) وجول لاشليبه ( ۱۸۳۷ ـ ۱۹۱۸ )، واوكتاف هاملان ( ۱۸۵۹ ـ ۱۹۰۷ )، وليون برنشفك ( ۱۸۲۹ ـ ۱۹۸۶ ) وإلى حد كبير إدوار لوروا ( ۱۸۷۰ ـ ( ۱۹۵۶ ) ورينيه لوسن ( ۱۸۸۲ ـ ۱۹۵۶ ).

#### المحمولات

#### **Predicables**

#### =الألفاظ الخمسة

قسمٌ فورفوريسوس المحمولات إلى خسة الجنس، النوع، الفصل النوعي، الخاصة، العرض العام

فالجنس genre يحمل على الأنواع وعلى الأفراد المندرجين تحت هذه الأنواع. والفصل النوعي يحمل أيضاً على الأنواع وعلى الأفراد المندرجين تحت هذه الأنواع. فمثلاً الجنس وحيوان عن يحمل على الانسان وأفراد الانسان ويحمل على الخيل وأفراد الخيل، وعلى الثيران وأفراد الثيران وافراد الثيران والفصل النوعي وناطق عن يحمل على الانسان وعلى أفراد الإنسان

أما النوع فيحمل على أفراد النوع فعشلًا وانسان و: يجمل على افراد الانسان

أما الخاصة فتحمل على النوع الذي هي خاصة له ، وعلى الأفراد المندرجين تحت هذا النوع فمثلاً الحاصة وضاحك ۽ تحمل على النوع الانساني وعلى الأفراد المندرجين تحت النوع الانساني

والعرض العام يحمل على الأنواع وعلى الأفراد معاً ، فمثلاً والسواده يحمل على نوع الغربان وعلى أفراد الغربان

وجاء المناطقة المسلمون فقسموا الحمل إلى (١) المقول في جواب ما هو: وهو الذي يدّل على كمال حقيقة ما يسأل عن ماهيته؛ (٢) المقول في جواب أي ما هو: وهو الكلي الذاتي الذي يميّز شيئاً عها يشاركه في ذاتي ؛ (٣) والمقول في جواب ما هو بالشركة وهو ما يكون دالاً على كمال حقيقة أشياء يسأل عنها معاً ، ولا يكون كذلك لأفرادها

وتبعاً لذلك عرفوا الألفاظ الخمسة كها يلى

الجنس هو المقول عل كثيرين مختلفي الحقائق في جواب ما هو .

الفصل هو المقول على كلي في جواب أي ماهو .
النوع: هو أخص كلين مقولين في جواب ما هو .
الحاصة هي كلية عرضية مقولة على نوع واحد
المَرَض العام هو كُلِّ عرضي يقال على و أنواع
كثيرة ، ( ابن سينا دعيون الحكمة ، ص٧، نشرة د. عبد
الرحن بدوى، القاهرة سنة ١٩٥١).

ويتصل جذا الموضوع مشكلة الكليات. راجع ـ الكليات

## مركوزه

#### Herbart Marcuse

فيلسوف ألمان كان ذا تأثير واسع على حركة تمرد الشباب حوالي سنة ١٩٦٨ في أوربا وأمريكا

ولد في برلين في ١٩ يوليو سنة ١٨٩٨، وتوفي في استارنبرج (قرب ميونخ في جنوبي ألمانيا) في ٢٩ يوليو سنة ١٩٧٩ ولكنه أمضى معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية

تتلمذ في جامعة فرايبورج ( جنوبي ألمانيا ) على كل من هُــِرل وهيدجر والأخير هو الذي أشرف على رسالة الدكتوراه المؤهلة للتدريس Dr. Habil وكانت بعنوان

 انطولوجیا هیجل ونظریة التاریخیة، (نشرت سنة ۱۹۳۲؛ وترجت إلى الفرنسية سنة ١٩٧٧). واشترك مع ماكس هوركهمر Max Horckheimer في تأسيس ومعهد البحث الاجتماعي ٥، الذي نقل نشاطه منذ سنة ١٩٣٣ إلى نيويورك ، واضطر ماركوزه ـ بوصفه يهودياً ذا اتجاهات يسارية ، إلى مغادرة ألمانيا غداة تولي هتلر مقاليد الحكم في ألمانيا ( في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ ) وأقام فترة من الوقت في باريس ، ثم استقر به المقام منذ سنة ١٩٣٤ في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ حيث استأنف نشاطه في ذلك المعهد ، ولحق به أدورنو Theador W. Adorno وحصل على الجنسية الأمريكية في سنة ١٩٤٠ وهنا في الولايات المتحدة لم يقتصر نشاطه على الفلسفة ، بـل امتد خصـوصاً إلى السياسة النشطة ، فعمل سنة ١٩٤٢ إلى ١٩٥٠ رئيساً لقسم و الخدمات الاستراتيجية ، ومهمة هذا القسم كانت مكافحة التجــّــ ثم اشتغل في و معهد الدراسات الروسية ، التابع لجامعة هارفرد ابتداء من سنة ١٩٥١ . ثم عين في سنة ١٩٥٤ أستاذاً للفلسفة السياسية في جامعة برانديس Brandeis ( في والتم Waltham بولايات ماساشوستس بأمريكا).

وابتداءً من سنة ١٩٦٥ قام بالتدريس في جامعة سان ديمو التابعة لجامعة كاليفورنيا. كذلك قام في الخمسينات والستينات بزيارات كثيرة الألمانيا ، حيث ألفى محاضرات في عدة جامعات ألمانية ، خصوصاً جامعة فرنكفورت وجامعة برلين الغربية

اشتهر مركوزه بكتابين (١) والإيروس والمدنية، ثم (٢) د الانساني الأحادي البعد ،. والموضوعان الرئيسيان اللذان يطرقها في هذين الكتابين هما

١ ـ نقد المدنية الصناعية ، خصوصاً كها تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ؛

للدعوة إلى مذنية قائمة على نظم متحررة من ألوان
 القهر الاجتماعي والسياسي في غتلف صوره.

وهو في مجمل آرائه قد تأثر بثلاثة مفكرين هم هيجل ، كارل ماركس ، وفرويد لكنه ينقدهم جميعاً ، على تفاوت في درجات هذا النقد وعلى الرغم من قول البعض إنه تأثر بهيدجر بوصفه قد كان تلميذاً له في جامعة فيرايبورج ، فإننا لم نجد في مؤلفاته وتحليلاته أي تأثير يستحق الذكر لهيدجر أو للوجودية بعامة في فكره

ينقد مركوزه المجتمع الأمريكي بوجه خاص، لأنه يمثل النموذج الأوضح للمجتمع الصناعي في العصر الحاضر لقد اتخذت المغايرة alienation فيه شكلًا مختلفاً عن ذلك الذي تصوره لها كارل ماركس ، أعنى استغلال عمل العامل لصالح رب العمل وقام ، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ، بنوع آخر من استعباد الانسان في المجتمع ، نتج خصوصاً عن شرّكات الانتاج الاستهلاكي العظمي ، وما تتبعه من وسائل لترغيب المستهلك فمشلًا تقوم هـذه الشركات بدعايات هاثلة من أجل تسويق منتجانها، بأن تخلق ف نفس المستهلك رغبات جديدة ، ما تلبث أن تصبح عادات قوية التأثير تسيطر على تفكير الانسان ، فيستعبد لها خذ مثلًا شركات إنتاج السيارات إنها بدعاياتها الهاثلة المركزة المتكررة توهم المستهلك ، حتى لو كان ففيراً ، أن السيارة ألزم لوازمة، وأنه باقتنائه لسيارة سينال القدر الأدنى من السعادة فيسهل اعماله ، وينال مركزاً أرفع في نظر الناس ، وتختفي مناعبه حتى إذا ما اشترى سيارة بالفعل ، سرعان ما يتبين له بعد قليل أنه خدع تماماً إذ تبرز له مشاكل الفيادة في شوارع مزدحة جداً ، ومتاعب إيجاد موقف لسيارته ، ومتاعب تصليحها وتغيير ما يفسد من آلاتها ، وارتفاع نفقات سيارته، الخ وهكذا بدلًا من أن تحقق له السيارة الراحة بل والمتعة وسرعة إنجاز الاعمال والاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة ، يجد نفسه مرهقاً بالزحام ، محصوراً بين غابات من السيارات ، لا من الاشجار الجميلة ، معذباً بمتاعب المرور إلخ وهذا المثل يمتد إلى سائر ما يعرضه المجتمع الاستهلاكي من اختراعات وسلم استهلاكية لقد تحوّل بها الانسان إلى انسان ذي بعد واحد ، أي لا يرى وسيلة للحياة الانسانية غير هذا النمط من الحياة

فكيف يمكن انقاذ الانسان من هذا الوضع ؟ وأي نوع من المجتمع يدعو إليه مركوزه ؟

هنا يظهر تأثير فرويد الحاسم في تفكير مركوزه لقد رأى فرويد أن الانسان في المجتمع فريسة كبت شديد بفرضه المجتمع على الفرد والسبب في هذا أن ميول الانسان الطبيعية من شهوة للتملك، وحقد، وغريزة الموت، وغريزة المجتمع ، لا بد له من كبت هذه النوازع والغرائز والميول وإلا لما أمكن أبداً قيام مجتمع . وهومايبرر قيام الشريعات التي تقهر الفرد على النزام قواعد معينة، وهو الاصل في معظم وعظم الغرائر والمعلم في معظم

Freud, 1955.

- -Soviet Marxism, A Critical analysis, 1958.
- One-dimensional Man, 1964.
- Kultur und Gemeinschaft, 1965.
- Das Ende der Utopie, 1967.
- Essay on Liberation 1969.

#### مراجع

- -M. Ambacher: Marcuse et la civilsation américaine, Paris 1969.
- P. Masset: La Pensée de Marcuse, 1969.
- Alasdair Mc Intyre: Marcuse, 1970.

## مرلوپونتي

#### Maurice Merleau - Ponty

فيلسوف فينومينولوجي فرنسي ولد سنة ١٩٠٨ في عافسظة روشفور عبل البحر Rochefortsur Mer (في عافسظة Charente- Maritime غربي فرنسا) ودخل مدرسة المعلمين العليا، وحصل على الاجريجاسيون في سنة ١٩٣١ ويعدها عين مدرساً للفلسفة في ليسيه سان كنتان، ثم في جامعة ليون سنة ١٩٤٥ وفي سنة ١٩٤٩ صار أستاذاً في السوربون. وفي سنة ١٩٤٩ عين استاذاً في الكوليج دي فرانس، خلفاً للوي

وتوفي في باريس في سنة ١٩٦١ وهو في الشالثة والخمسين من عمره

## آراؤه الفلسفية

كان مرلوبونتي متاثراً بمذهب الظاهريات عند هُسرل ، وإن كان قد خالف هسرل في بعض الأراء الأساسية فهو لم يأخذ بفكرة الأنا المتعالي ، وتردد في قبول فكرة الشعور الشفاف تماماً مع نفسه وفي هاتين النقطتين أيضاً اختلف مع سارتر ، الذي كثيراً ما كان يقرن كلاهما بالأخر لما كان بينها من صداقة ومن تعاون في تحرير مجلة و الأزمنة الحديثة ي Les ومرلوبونتي أسهم خصوصاً في ميدان علم النفس الفلسفي وذلك في رسالتي الدكتوراه و بنية علم النفس الفلسفي وذلك في رسالتي الدكتوراه و بنية السلوك (سنة ١٩٤٢) و و ظاهريات الإدراك (سنة السلوك)

النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

لكن مركوزه لا يلبث أن يتحول عن فرويد إلى كارل ماركس فيعد الفهر الاجتماعي وليد الفقر ونقص أدوات إشباع الحاجات، ويزعم أن القهر الاجتماعي ناتج عن اضطرار الانسان إلى العمل وما ينجم عن ذلك من مغايرة للعامل تجاه عمله واستغلال من جانب أرباب العمل! وإذن فالحل ليس كما يزعم فرويد وهو ضرورة الكبت والاستسلام بل الثورة التي تؤدي إلى توفير كل السلع الاستهلاكية مع تقليل العمل الانساني إلى أقل درجة محكنة المنتقي مركوزه مع الشيوعيين الحالمين والماركسيين الخياليين الذين دعوا إلى توفير أكبر قدر من السلع الاستهلاكية الكنهم عند التطبيق جعلوها أندر بألف مرة عما كانت عليه من قبل

ومن ناحية أخرى يرى مركوزه أن تحرير المجتمع لن يتم إلا بتحرير ه الايروس ۽ أي الغريزة الجنبية من كل القيود ، وتحقيق كل نوازعها بغيرحدود. وزعم بعد ذلك أن هذا التحرير بواسطة الايروس هو في الوقت نفسه تحرير للخيال ذلك أن ديكارت وكنت ومن سار في إثرهما رأوا في الحيال أنه العقل بوصفه متوجهاً نحو الجسم وأنه الرابطة بين المحسوس والمعقول فأفاد مركوزه من هذه الفكرة من أجل تشخيص وعلاج مجتمعه المتحرر فقال إن الحساسية ينبغي أن تنقاد للخيال بدلاً من انقيادها لسيطرة العقل و الزائفة ه، إذ سيتولى الخيال التوسط بين الملكات العقلية والحاجات الجسية وبالإروس يحقق الانسان أخيراً وجوداً مستريحاً يشيع فيه السلام

وهذا التحرير الكلي للإنسان لا تستطيع تحقيقه الطبقة العاملة بما أنها أصبحت مندبجة في الرأسمالية شيئاً فشيئاً ، بل سيقوم به الثاثرون الجدد وهم كل المضطهدين في العالم وكل المجرومين والمهانين والمستضعفين في الأرض ، ثم التلاميذ الذين يتحدرون من الطبقة الوسطى!!

#### مؤلفاته

- Hegels Ontologic und die Graudlegung einer Theorie der Geschicht lichkeit. Frankfurt, 1932.
- Reason and Revolution: Hegel and the Rise of social Theory, 1941.
- Eros and Civilzation: A Philosophical Inquiry into

1950 ). وهو في السوربون إنما كان أستاذاً لعلم النفس العام

## واتجاهه الفلسفي لا علاقة له بالوجودية

وهو في علم النفس قد تأثر خصوصاً بنظرية الجشنالت W. W. Gestalt Köhler, M. Wertheimer. W. Metzger, M. Henle, K. Köhler, M. Wertheimer. W. Metzger, M. Henle, K. Lewin وهي تقرر أن الجشنالت (= الشكل) معطى ظاهرياً مع العناصر مباشرة والأصل في فكرة الجشنالت القول بأن مجموع العلاقات بين العناصر ليس هو بعينه خاصية الكل ( الذي هو الشكل أو الصورة أوالجشنالت)، وهو قول عارض به أصحابه مذهب الترابطيين الذين زعموا أن مجموع العناصر يساوي صفة الشكل الكلي لكن مرلوبونتي انحرف عن نظرية الجشنالت حين أنكر ما ذهب أحوال غية متساوية الشكل الادراكية عن طريق افتراض أحوال غية متساوية الشكل تتجاوز الظواهر

٧ - وعن هسرل أخذ مرلوبونتي تحديده للفلسفة بأنها علم وصفي لأحوال الشعور لكنه لم يأخذ بفكرة و الرد (أو الاختزال) الظاهرياتي ع، مع أنه نقطة أساسية في المنهج الظاهرياتي لكنه يأخذ بفكرة القصدية ١٤٠٤ الشعور بوصفه تجاوزاً عند هسرل ، فيقرر أن القصرية تكون الشعور بوصفه تجاوزاً لفضه باستمرار والمحل الأصيل - وليس الوحيد - لهذا التجاوز هو الادراك الحبي وقد وجد مرلوبونتي في كتاب متأخر لمسرل المصدر لشرح ما يسعبه باسم و عمل الادراك الحبي ه وهذا الكتاب هو: د أزمة العلوم الأوربية والظاهريات المتعالية ع (سنة ١٩٣٦).

وفي كتابه وظاهريات الادراك الحِتى و (سنة 1920) يهاجم بشدة رأي علم النفس التقليدي في الادراك الحِتى ، وكونه قائماً على أساس معطيات حسية عضة ، أي خالية من كل إحالة إلى موضوعات عالية على الاحساس ذلك أن مرلوبونتي يرى أن الاحساسات ـ كها قال من قبله برجسون ـ هي نتاج تحليلات عقلية

ومن الأفكار المهمة في هذا الكتاب فكرته عن دور الجسم في الادراك الجسي عبرد موضوع بين موضوعات في العالم ؛ بل الشعور له عمل في العالم ، وهذا هو الذي يجعل ادراكه ، منظورياً ، -perspecti viste

وفي الفصول الأخيرة من الكتاب يقدَّم نظريته في الحريَّة الانسانية - ونمُوها في العمل التاريخي ، وهي النظرية التي توسع فيها - من الناحبة السياسية اخصوصا - في كتابيه النزعة الانسانية والرَّعب » (سنة ١٩٤٧) و و مغامرات » وجمل رأيه في الحرية أن الحرية متضمّنة في قدرة الشعور الانساني على موضعة objectivation مواقفه في سياق من تصرُّفات الفعل الممكنة وهو نفس رأي سارتر ، لكنه يختلف عن سارتر في أنه يقرر أن هذه الحرية لا يمكن أن تكون شاملة كلية ، لاننا إنما نكتسب الحرية تدريجياً ، ونقطة ابتدائنا هي دائماً المعاني المقررة جماعياً

## ٣ ـ الأخلاق والسياسة

ويربط مرلوبوني بين الأخلاق والسياسة ربطاً قرياً وفي كتابيه المذكورين منذ قليل عرض نظرية في السياسة حاول بها أن ينقع الماركسية على ضوء نظريته في الذاتية الانسانية subjectivité humaine لقد أعجبه في الماركسية اهتمامها بالعلاقات الواقعية القائمة في المجتمع الصناعي لكنه يأخذ عليها إغفالها ، بل وانكارها ، للفردية وإيثارهاللقول بدافع عليها إغفالها ، بل وانكارها ، للفردية وإيثارهاللقول بدافع ذاتي عرك للجماعات من تلقاء ذاتها ، دافع اقتصادي

وكان تنقيحه للماركسية ، خصوصاً فيها يتعلق بالمادية الديالكتيكية ، مصدرخلاف قوي بينه وبين سارتر لقد نعى على هذا الأخير أن تنقيحه للماركسية هو في الواقع و بلشفية مغالبة ، ultra - bolshevisme ، ذلك أن سارتر اندفع وراء نظرية هيمنة الحزب على الجماهير ، فردّ عليه مرلوبونتي بأن هذه نزعة غير ثورية ، لأن من شأن هذه الهيمنة منع الجماهير من التفكر في الثورة

وقد كتب مرلوبونتي عدة مقالات عن الماركسية والثورة والاتحاد السوفييتي فيها بعد استالين ـ وهاك عنوانات بعضها ١ ـ و الماركسية والايمان بالحرافات ، ( سنة ١٩٤٩ ) ٢ ـ و الاتحاد السوفييتي ومعسكرات الاعتقال ، ( سنة ١٩٥٠ )

- ٣ ـ د أوراق يالتا ۽ ( سنة ١٩٥٥ )
- ٤ ـ د مستقبل الثورة ، ( سنة ١٩٥٧ )
- ه ـ « في التخلص من الاستالينية » ( سنة ١٩٥٦ )

وقد جمعت فيها بعد مع مقالات أخرى في مجلد بعنوان Signes (باريس سنة ١٩٦٠) ويهمنا منها منالناحية الفلسفية المقال الرابع عن ٥ مستقبل الثورة ٥ (سنة ١٩٥٥)

- -«L'Œil et l'Esprit», in Art de France, vol. I, Paris, 1961;
- La Phénoménologie de la perception, Paris, 1961;
- -Le Visible et l'invisible, éd. C. Lefort, Paris, 1964;
- Eloge de la philosophie et autres essais, Paris, 1965;
- -La Prose du monde, Paris, 1969.

#### مراجع

- -F. Alquié, «Une philosophie de l'ambiguité. L'existentialisme de M. Merleau- Ponty», in Fontaine, vol. VIII, n° 59, avr. 1947;
- -rééd. in Revue internationale de philosophie, vol. III, nº 9, iuill. 1949/
- A. De Wachlens, «Merleau- Ponty, philosophe de la peinture», nº 67, 1962;
- Une philosophie de l'ambiguîté, Paris, 1954
- J. Hyppolite, J. Lacan and al., Les Temps modernes, nos spéc. 184- 185, 1961.
- -P. Ricœur, «Hommage à Merleau Ponty», in Esprit, n° 296, 1961.

#### مشكلة

## Problème (F.), Problem (E., G.), Problema (I)

غنلف و المشكلة ، عن و المسألة ، في كون المشكلة ، نتيجة عملية تجريد من شأنها أن تجعل والمسألة ، موضوع بحث ومناقشة ، وتستدعي الفصل فيها وقد أكد أرسطو هذه التفرقة في كتاب و الطوبيقا » ( المقالة الأولى ص ١٠٤ ) حين وضع و المشكلة الجدلية ، في مقابل و القول الديالكتيكي ، وفي مقابل و الموضع ، الجدلية ، فقال إن المشكلة الجدلية وهي مسألة موضوعة للبحث ، تتعلق إما المشكلة الجدلية وهي مسألة موضوعة للبحث ، تتعلق إما بالفعل أو بالترك ، أو تتعلق فقط بمعرفة الحقيقة إما لذاتها أو من أجل تأييد قول آخر من نفس النوع ، لا يوجد رأي معين حوله ، أو حوله خلاف بين العلة والخاصة ، أو بين كل واحد من هذين فيا بين بعضهم وبعض » .

وفيه يحلل العلاقة بين البروليتاريا والحزب وفيه يقوله إن البروليتاريا ، لانهاليست تملك اموالاً ، ولا مصالح ، وبالجملة ليست لهاصفة إيجابية ، فإنها لهذا السبب مستعدة للقبام بدور عالمي إنها في ذاتها ثورة لكنها لا تعرف ذلك في بداية الأمر ، ولا تعرف الوسائل والطرق والأحوال والنظم التي بها تستطيع أن تعبر عما يسميه ماركس ماسم وسر وجودها ». إنما الحزب هو الذي يحول تمردها إلى عمل ايجابي طويل المدى وبتمبير فلسفي الحزب يتجاوز تمود طويل المدى وبتمبير فلسفي الحزب يتجاوز تمود البروليتاريا ويحققه بالقضاء عليه بوصفه تمرداً مباشراً ، إنه سلب لهذا السلب ، أو هو التوسط إنه يجعل الطبقة التي تتحول إلى طبقة تؤسس ، وفي النهاية ، إلى مجتمع بدون طبقات ». ( « علامات » Signes من ٣٥٠ ).

إن العمل الثوري يقوم على المبدأين التاليين (١) الحزب دائماً على صواب، (٢) لا يكون المرء أبداً على صواب ضد البروليتاريا. لكن لمراعاة هذين المبدأين، لا بد أن يكون بين الحزب والبروليتاريا علاقة تبادل أي لا بد للحزب أن يقبل النقد الموجه من البروليتاريين ولا بد من بروليتاريا تنتقد الحزب بامانة وموضوعية. لكن الأمر لا يحدث على هذا النحو إذ سرعان ما يتحول الحزب إلى عصابة clique ذات مصالح خاصة للمحافظة على سيطرتها على البروليتاريا

ويخوض مرلوبونتي معركة عنيفة مع الماركسين الفرنسين الذين هاجوا مذهب الظاهريات، كها فعل في الفرنسين الذين هاجوا مذهب الظاهريات، كها فعل في الفصل المعروف بد الماركسية والفلسفة » ( في كتاب 1977 ، والذين المحوا سارتر والوجودية بعامة مثل لوفقر وهرفيه Hervé ونافي المعادل و فقصل بنفس الكتاب عنوانه « معركة الوجودية » ( ص ١٩٣٣ ). لكن الغريب هو أن يختم هذا الفصل بقوله: وإن الماركسية الحية ينبغي عليها أن وتنكامل معه ، لا أن تخنقه »!.

#### مؤلفاته

- M. Merleau- Ponty. Sens et non- sens, Paris, 1948;
- La structure de comportement, Paris, 1954;
- -Les Aventures de la dialectique, Paris, 1955;
- Signes, 1960:

## إلى حلَها

لكن أنصار الوضعية المنطقية أساموا استغلال فكرة والمشاكل الزائفة، أو الوهية Scheinprobleme كها يظهر هذا جلياً في كتاب رودلف كارنب بعنوان: والمشاكل الوهمية، (أو الظاهرية) في الفلسفة ، (فرنكفورت سنة ١٩٦٦) حين زعم أن كل الأقوال التي لا ترضى معيار و الشيئة ، اقوال التي لا تقوم على أساس الإدراك الحسي \_ هي أقوال وهمية كذلك نجد فتجنشتين في المرحلة المتأخرة من تطوره الفكري يزعم أن المشاكل الفلسفية هي مشاكل وهمية ، وأنها وتهاويل العقل الناشئة عن اللغة ، (لودقيع فتجنشتين و مباحث فلسفية ، ص ١٠٩) وفي نظره أن مهمة فتجنشتين و مباحث فلسفية ، ص ١٠٩) وفي نظره أن مهمة قضاء ناماً ( الكتاب نفسه ص ١٣٣) ، وأن تشفينا منها كها لوقات أمراضاً ( الكتاب نفسه ص ١٣٣) ،

## مراجع

- H. G. Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 2. Aufl. 1965.
- M. Landmann: Problematik. Nichtwissen und Wissensverlangen in Philosphischen Beiwusstsein. Göttingen, 1949
- K. R. Popper: Conjectures and Refutation. London, 3d ed., 1969.
- R. Carnap: Scheinprobleme in der Philosoplie, Frankfurt. 1966.
- G. Marcel: Du Refus à l'invocatin. Paris, 1940.

## المصادرات

المصادرة Postulat قضية لبست بينة بنفسها ، كها لا يكن البرهنة عليها ، ولكن يُصادر عليها ، أي يطالب بالتسليم بها ، لأن من الممكن أن نستنج منها نتائج لا حصر لها ، دون الوقوع في إحالة فصحتها إذن تستين من نتائجها ومثالها المصادرة المعروفة باسم مصادرة اقليدس ، والتي تقول يكن من نقطة أن يجر مستقيم مواز لمستقيم آخر ، ولا يمكن أن يجر غير مستقيم واحد ـ وقد أدت إلى إقامة

ووفقاً لتعريف أرسطو هذا فإن و المشكلة وهي مسألة نظرية أو عملية ، يجادل فيها ولا يوجد بالنسبة إليها رأي واضح ، المشكلة أمر متنازع عليه ، يبحث فيه بهذا الوصف ، أي يذكر ماله وما عليه ، ويقوم على علاقة مع أقوال أخرى في ارتباط برهاني المشكلة مسألة موضوعة للبحث والنقاش والجدل

لكن المنطق التقليدي لم يعالج موضوع و المشكلة ۽ إلا نادراً ، ويرجع ذلك فيها يبدو إلى كون و المشكلة ، بوصفها من موضوعات و الطوبيقا ، (الجدل)، تنسب إلى منطق الاحتمال ، لا إلى منطق اليقين ، وتدخل إذن في الجدل بل وفي إفحام الخصم حتى ولو بالخداع ؛ مما جعل و المشكلة ، أقرب إلى علم الخطابة منها إلى المنطق

ومن ثم صارت الصفة Problématique تعني الاحتمال وصار الحكم الإشكالي هو الحكم المحتمل وعاد يُدرَس في باب و الموجهات و modalité des jugements والحكم الاحتمالي (أو الاشكالي) يتميز بأنه مصحوب بالشعور بمجرد إمكان الحكم ، بينها الحكم التقريري مصحوب بالشعور بواقعية الحكم ، والحكم الضروري هو المصحوب بالشعور بضرورة الحكم

ويضع ديكارت في ۽ قواعد لهداية العقل ۽ ثلاثة شروط كيها يؤدي السؤال إلى فحص وبحث ، هي

 ١ - يجب أن يكون في كل سؤال شيء مجهول ، وإلا لكان البحث عشاً ؛

٢ ـ وهذا المجهول يجب أن يتحدد على نحوما ، وإلا لم
 نستطع التوجه إليه ، دون غيره ، بالبحث والفحص
 ٣ ـ وهذا المجهول لا يمكن أن يتمين إلا بواسطة شيء
 معلوم

لكن هناك أمراً مها آخر لتحديد معنى المشكلة وهو أن المشكلة تنطوي على بناء وتركيب ، أي أنها ينبغي أن توضع في سياق من التصورات غير المشكلة إن الأسئلة ( المسائل ) يمكن أن تثار و في الهواء ء أي دون سياق توضع فيه ، أما المشاكل فيجب أن تبنى وتركب في سياق ، لأنها تناج تركيب ( بناء ) فكري ؛ إنها تنبع عن ارتباط موضوع يعد ـ ولو موقتا ـ إطاراً لإمكان الحل وبهذا المعنى يمكن أن يقال إن وضع المشاكل يؤذن بحلها ومن هنا أيضاً يقال عن مشكلة وضعها ، بمعنى أن وضعها على هذا النحو لا يؤدي

هندسة اقليدس؛ ولم تؤد إلى تناقض في داخل هذه الهندسة وليس في الوسع أن يبرهن عليها في داخل هذه الهندسة كيا أن من الممكن الاستغناء عنها ، بأن نستبدل بها مصادرات أخرى كيا فعلت الهندسات اللااقليدية.

وقد ذكرنا في و البديهية ، ما تشميز به عن ، المصادرة ، فليرجع إليها

ومن الملاحظ أن النظريات الحديثة لا تميل إلى المغالاة في التفرقة بين المصادرة والبديهية ، بل تنزع على العكس من ذلك \_ إلى التغريب بينها بأن تعد كلتيها و تعريفات مقنعة ، على حد تعبير بونكاريه ( و العلم والفرض ، ص ٢٧ ) . ولا فارق بين كلتيها إلا في درجة التركيب فالبديهية أكثر بساطة من المصادرة ، ولهذا تبدو أبين ، بينها المصادرة أقل بساطة وأكثر تعقيداً ، مما يجعل وضوحها والتسليم بها لا يتحققان إلا بالتاثيج التي يمكن أن تستخلص منها

راجع تفصيل هذا في كتابنا ( مناهج البحث العلمي ( ص ٩٠ ـ ٩٣ ( القاهرة ، سنة ١٩٦١ ).

وقد سمّی کنت «مصادرات الفکر التجریبی بوجه عام ، المبادی، الثلاثة التالیة

أ) ما يتفق مع الشروط الصورية ( الشكلية ) للتجربة
 ( فيها يتعلق بالعيان والتصورات ) هو ممكن ؛

ب) ما يتفق مع الشروط المادية للتجربة (للحواس)
 هو واقعى ؛

 ج) ما يتحدد ارتباطه بالواقع بواسطة الشروط العامة للتجربة هو ضروري

وهذه المصادرات الشلاث هي مجرد وتقسيمات للإمكان، وللواقع، وللضرورة في استعمالاتها التجريبية ١٠.

كذلك تحدث كنت عن و مصادرات العقل العملي ه وهي الحرية ، خلود النفس ، وجود الله وهي المبادىء التي لا بد منها في الأخلاق و وهذه المصادرات ليست عقائد نظرية ، بل هي مفترضات ضرورية من وجهة نظر السلوك ، وهي لا توسّع من معرفتنا النظرية ، بيد أنها مع ذلك تهب أفكار العقل النظري بوجه عام (بواسطة علاقته مع العقل العملي) حقيقة موضوعية وتسمع له بتصورات لا تستطيع بغير هذا الطريق أن بفسر بها ».

راجع تفصيلنا لمصادرات العقل العملي عند كنت في كتابنا والأخلاق عند كنت؛ ص ١٤٦ ـ ١٦٠ (الكويت، سنة ١٩٧٩).

#### المطلق

#### L'absolu (F.) Das Absolute (D.)

المطلق هو وما هو بذاته ع، أي أنه مستقل بذاته ، منفصل عن غيره ، قائم بنفسه ، غير مشروط بشرط أو بغده

> ومن ثم يميّز أربعة أنواع للمطلق 1 ـ المطلق المحض أو البسيط

> > ٧ ـ المطلق بذاته

٣ ـ المطلق بالنسبة إلى غيره

٤ ـ المطلق في جنسه

والأول هو الله أو الموجود الأول أو علة العلل

ويقال المطلق (١) إما في مقابل «المتوقف « (٢) وإما في مقابل «النسي ».

ولكل من شلنج وهيجل تصور خاص للمطلق

أما شلنج فيرى أن الملطق ، هو ما يكتشف العيان المقلي أنه الهوية بين العارف وموضوع المعرفة وهو يرى أن المعرفة والارادة مرتبطتان، حتى إن الكل النهائي هو فعال وحرد والمطلق يتجلى ليس فقط في الطبيعة ، بل وأيضاً في التاريخ الإنساني تقدم نحو الوعي الذاتي والعبقرية الفنية تكشف عن المطلق في أعمالها الفنية

وقد أخذ هيجل على تصور شلنج للمطلق أنه يشبه والليل الذي فيه كل البقر أسوده الأن والمطلق، كها تصوره شلنج غامض سلبي

وفي « دائرة معارف العلوم الفلسفية » يقدم هيجل تعريفات للمطلق تتصاعد في التركيب

فالمطلق في أبــط درجاته هو الوجود، بالمعنى الذي يعطيه برمنيدس لهذااللفظ.

٣ ـ المطلق هو الذي هو في هوية مع ذاته

الممكن

اللاهوتية ، ٧: ٧٥) إن الممكن بالنسبة إلى الله هو ما لا ينطوي على تناقض ، أي ما لا يتعارض مع الوجود لكن بطرس دمياني ويوحنا دي جاندان Jean de Jandun يستبعدان خضوع الله لمبدأ عدم التناقض ، ويريان أن في قدرة الله أن مجلق المتناقض

ب) أما الممكن واقعياً فهو المتحقق في التجربة ، لكنه ليس ضروري الوجود وليس كل ما هو خال من التناقض عكناً واقعياً وعند فلاسفة العصور الوسطى ، مسلمين ونصارى ، أن كل شيء موجود ، هو ممكن ، ما خلا الله فإنه واحب

ويرتبط بهذا مشكلة ما هو الأسبق في الوجود : الممكن أو الواقعي ؟ وقد أثارها أرسطو في مقالة اللام من كتاب و ما بعد الطبيعة ، وانتهي إلى أن الواقعي أسبق في الوجود من الممكن ، لأن الممكن بحتاج كي يوجد إلى واقعي يسبقه

والممكن يحتاج في تحقيقه واقعياً إلى سلسلة من العلل أو الشروط التي لا بد من توافرها أولاً من أجل أن يتحول الممكن إلى واقع ولهذا فإن من الممكن أن يكون شيء ما محكناً دون أن يتحقق أبداً ، لان علله أو شروطه لم تتوافر

ويرى كنت أن امكان الأشياء بوجه عام لا يمكن أبداً أن يحدث عن تصورات قبلية بل يحدث دائماً وعن شروط صورية وموضوعية للتجربة بعامة الله ويميز كنت بين امكان الأشياء وبين وجودها و فالأول يقوم فقط في كون تصورها لا ينطوي على أي تناقض أما إمكان الوجود فإنه يعني ترافق وضع مثل هذا الموضوع خارج الذهن والوجود لا ينتسب أبداً إلى فكرة الشيء، وامكانه إذا كان تاماً، لا يمكن أن يغرق بينه وبين الواقع والضرورة و (التعليق رقم ٧٧٧).

جـ) أما الممكن عملياً فهو ما تستطيع الطاقة أو القدرة

وفي الوجودية تلعب فكرة الامكان دوراً أساسيا، خصوصاً عند هيدجرويسبرز وهيدجر يقرر أن و الامكان أسمى من الواقع و (والوجود والزمان و)، ذلك أن الامكان هو وضرب ناقص و defizienter Modus لإمكان الوجود

## مراجع

- A. Gallinger: Das Problem der objectiven Möglichkeit, 1912 ٣ ـ المطلق هو الاستتاج Schluss

\$ - والمطلق - في أعلى تعريفاته - هو العقل Geist والمقصود بالعقل العقل الذي يتطور وينضج على مدى تاريخ الانسان

وعلى هذا النحو رأى هيجل أن المطلق هو اللامتناهي الذي يشمل كل متناو ومن هنا نظر أحد تلاميذه ، وهو برونوباور، إلى و المطلق ، عند هيجل على أنه الانسان بوصفه فرداً تاريخياً في تقدم

وفي الفلسفات ذوات النزعة الدينية في القرن العشرين المجاه واضبع إلى استعمال كلمة والمطلق مكان كلمة الله ، وأحيانا يستعملون كلمة القيمة المطلقة absolue على المطلق بمنى والله » (راجع خصوصاً هذا الاستعمال عند رينيه لوسن (Le Senne)

## مراجع

- Schelling: Werke

Hegel: Encyclopädie der Philosophischen Wissenschaften

Joseph Heller: Das Absolute, 1921.

- G. Huber: Das sein und das absolute, 1955.

- Max Scheler: Vom Ewigen in Menchen, I, 1921.

## المكن

جهات الوجود تنقسم إلى ثلاث ممكن ، واقع ، واجب أو ضروري

والممكن يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أنـواع: ممكن عقليا ، عكن واقعيا ، عكن عملياً

أ) أما المكن عقليا possibile logicum فهر الذي لا تنظوي صفاته على تناقض فيا بينها ويعرفه دونس اسكوتس المحتفظ ا

- H. Pichler: Möglichkeit und Widerspruchslosigkeit, 1912.

- J. M. Verweyen: Phililsophie des Möglichen, 1913.
- August Faust: Der Möglichkeits gedanke, 1921
- Nicolai Hartmann: Möglichkeit und Notwendi gkeit,
   1938.

#### المعجزات

# Miracles (F., E.), Wunder (G), Miracoli (I)

تمرّف و المعجزة و بأنها و حادث يخرق المجرى العادي للطبيعة و. وتعرف في علم الكلام الإسلامي بأنها و خُرْق المعادات العادة و فذا تسمى المعجزات باسم خوارق العادات وهذا التعريف يتضمن وجود نظام معتاد تخرقه المعجزات ، أي أن المعجزة هي استثناء لنظام معتاد في الطبيعة ولهذا لا يمكن التحدث عن و المعجزات و إلا إذا كانت لدينا معرفة بنظام الكون

ولهذا نجد المؤيدين والمعارضين لوجود معجزات يستخدمون هذا التقرير لمعنى المعجزات من أجل تبرير موقفيها المتعارضين فالقديس أوضطين ، من الفريق الأول ، يقول إن و الطبيعة هي مشيئة الله ، ولهذا فإن والعجيبة ( = المعجزة ) ليست مضادة للطبيعة ، بل مضادة لمرفتنا بالطبيعة ، بل مضادة للطبيعة ، بل مضادة مسرفتنا بالطبيعة ، ولمناه معنوان و كلي كلي ويجه المعجزات المعروض الثاني و يحث بعنوان و مقال عن المعجزات ، ( كتبه سنة ١٧٠٧ ولكنه نشر بعد وفاته ) يعرف المعجزة بأنها و عملية عسوسة ، لما كانت فوق فهم المناهد ، وفي رأيه مضادة للمجرى المقرر فوق فهم المناهد ، وفي رأيه مضادة للمجرى المقرر التعريفين إنما تصورت كذلك لجهلنا بنظام الطبيعة ولو كنا نعرف تمام المرفة لما كان هناك عل للكلام عن خوارق على الطبيعة ، أي عن معجزات

لكن أوغسطين توسّع في معنى المعجزة بحيث تجاوز المصطلح الدقيق ، لأنه يطلق المعجزة ليس فقط على خوارق الطبيعة بالمعنى الدقيق ، بل وأيضاً على العجائب التي يصنعها الملائكة والجن والسحرة بل موعلى الظواهر ، الطبيعية

وغيرها ، التي تبدو غريبة ولهذا نجده يستعمل ألفاظاً عديدة مترادفة في نظره للدلالة على المعجزات مثل : monstra (آيات ، علامات)، prodigia (حجائب)، Portenta (غلوقات عجيبة)، mirabilia (أمور مدهشة)، المعجزة أن أوغسطين لا يشترط في المعجزة أن تحدث بتدخل من الله

وعلى عكس ذلك جاء القديس بوناقنورا ، وهو من مؤيدي مذهب أوغسطين ، فاشترط كي يوصف حادث بأنه معجزة شرطين : الأول أنه لكي يكون الحادث معجزة فيجب أن تكون علّته الفاعلة المباشرة هي الله ، والثاني : أن يكون ضد الطبيعة ؛ إن الطبيعة يكنها أن تحدثه ، ولكن على نحو آخر

أما القديس توما الأكويني فيعرّف المعجزة هكذا :
وتقال المعجزة على ما يملا المرم بالإدهاش وهو أمر له علّة
بجهولة للجميع لكن هذه العلة هي الله ولهذا فإن الأمور
التي يصنعها الله على نحو خارج عن العلل المعروفة لنا تسمى
معجزات ، ( و الحلاصة اللاهوتية ، 1 أ، المسألة ه ، 1 ، مادة
لا ) ولتحديد أن العلة الرحيدة للمعجزة هي الله ، يقول إن
المعجزة يجب أن تكون حادثاً يتم خارج نظام الطبيعة المخلوقة
كلها ( الكتاب نفسه ، المسألة رقم ، ١١ ، مادة ؟ ). ولهذا يميز
توما تمييزا دقيقاً بين المعجزة والعجيبة قالأولى من فعل الله
وحده ، أما العجائب فقد تكون عللها المباشرة موجودات فير
الله وقد صنف توما المعجزات تصنيفين رئيسين :

(أ) فالتصنيف الأول بميّز الممجزات إلى معجزات فوق الطبيعة ، ومعجزات ضد الطبيعة ، ومعجزات خارج الطبيعة supra, Contra, Praeter naturam

١ - فالمجزات التي فوق الطبيعة هي الحوادث التي لا يكن أن تحدثها الطبيعة ، إما مطلقا ( مثل تحجيد الأجسام والتجلد) ، أو نسبياً إلى الموضوع ( مثل بعث مبت ) .

 لعجزات ضد الطبيعة هي الحوادث التي تتعارض مع النظام الذي تحرص عليه الطبيعة (حمل عذراء، بقاء ناس في النار بغير احتراق).

 ٣ ـ والمجزات خارج الطبيعة هي أحداث يمكن أن غدثها الطبيعة ، لكن الله يحققها على نحو لا تستطيع الطبيعة عاكاته مثل العلاج في الحال ، تحول الماء إلى نبيذ ، تكثير أرغفة الخيز .( )17

وعلى نحو آخر ينكر ادوار لوروا - وهو برجسون، ومع ذلك مؤمن بالكاثوليكية - المعجزات هكذا إن المعجزة ليست واقعة استثنائية ، ولا يمكن أن تكون لها علة غتلفة عن العلل الطبيعية ؛ إنها لا تتميز من سائر الوقائع الطبيعية ، إذ لا توجد حادثة خاصة ، يقول من وجهة نظر المظاهر المباشرة ، فإن كل تقطيع (للواقع) يزول ، وكذلك يزول كل تصنيف ؛ ولا يبقى المرا بحضرة شيء آخر غير الاتصال كل تصنيف ؛ ولا يبقى المرا بحضرة شيء آخر غير الاتصال المتحرك غير المتميز منالك غنيني المعجزة كما تختفي كل للصور » (وبحث في التغير الكوني ، والسيل غير المنقطع المسيحية »، جـ٣٥ ص ٢٩٩) . لكن لوروا ينتهي إلى تفسير المعجزة تفسيراً ذاتياً روحياً فيقول وإن المعجزة هي فعل المور ح التي تستعيد - على نحو أكمل من المعاد وتعزو موقتا شطراً من شرواتها ومواردها العميفة » (البحث نفسه شرواتها ومواردها العميفة » (البحث نفسه ص ٢٤٧) .

وقد ظهر اتجاه إلى تفسير المعجزات تفسيراً طبيعياً منذ وقت مبكر ومن أبرز عملي هذا الاتجاه اسببينوزا. فعنده أن المعجزة لا يمكن تصورها موضوعياً فهذا اللفظ ومعجزة ولا معنى له إلا بالنسبة إلى الأراء الانسانية ، ولا معنى له سوى أنه حادث لا نسطيع تفسيره ومعرفة علته الطبيعية بواسطة مثال حادث آخر معروف

ويحار مالبرانش في تفسير المعجزات ، وهو رجل دين مع ذلك فيحاول أن يفسرها فيقول ، أنا أفهم من المعجزات الأثار المتوقفة على قوانين عامة غير معروفة لنا طبيعياً و ( و محادثات في المتافيزيقا و ، الفصل ١٢ ، رقم ١٣ في الهامش ).

كذلك نجد لينتس يرى أن المعجزة تندرج في النظام العام للكون ، وبالتالي لا تختلف عن الحادث الطبيعي و إلا في الظاهر وبالنسبة إلينا نحن ، ( مؤلفاته جــ عمود ١٨٣ ).

وفي هذا الاتجاه أيضاً سارت البروتستنية المتحررة فنجد اشلىر ماخريقرر أن المعجزة - شأنها شأن الوحي - هي في مستوى الأحداث الطبيعية . إنها علامة وإشارة وقول على و المعلامة المباشرة بين ظاهرة واللامتناهي ، ويقول أيضاً إن و المعجزة ليست إلا التسمية الدينية لحادث وكل حادث ، مها يكن طبعياً وشائعاً ، متى ما سمع بأن تكون

(ب) والتصنيف الثاني يقسمها فيها يتعلق بقدرة الطبيعة المخلوقة التي يتجاوزها الحادث المعجز. وهنا تقسم المعجزات إلى (١) معجزات من جهة الجوهر المصنوع، وذلك حين لا تستطيع الطبيعة المخلوقة أن تحدثها ؛ (٢) ومعجزات من جهة الموضوع الذي يتم فيه المعجزة ، حين لا تستطيع الطبيعة إحداثها في الموضوع (الشخص) الذي حدثت فيه مثل إحياء ميت ، إبراء أكمه (أعمى)، الخ ؛ حدثت فيه مثل إحياء ميت ، إبراء أكمه (أعمى)، الخ ؛ (٣) معجزات من جهة الكيفية التي جرت عليها المعجزة ، مثل الشفاء في الحال لمريض

والغاية من المعجزة ، بوصفها تدخلاً خاصاً من الله يغير في حالة جزئية معينة المجرى العادي للأمور ، هي تحقيق غرض معين بريده الله يقول توما إن المعجزة عمل يريد به الله تأييد دعوى إيمانية ( و الخلاصة اللاهوتية ، .q. وCXII, a. 2

إنكار المعجزات أنكر أنصار العلم الوضعي إمكان حدوث معجزات ، أي أمور خارقة للقوانين الطبيعية ، فقالوا إن العالم الذي نسكنه هو نظام مغلق لا يتدخل فيه شيء من خارجه وكل ما يجري فيه من أحداث ، مهيا تكن غرابتها ، لا بد لها من تفسير مستمد من القوى والعناصر التي يتألف منها هذا العالم وما هو طبيعي هو وحده العلمي ، أما القول بخوارق على القوانين الطبيعية فليس من العلم في شيء يقول أرنست رينان : وإن مجرد قبول الخوارق معناه الخروج على العلم » ( «حياة يسوع» ط٣، المقدمة ، ص ٧١)

وحجة هؤلاء هي أن العلم يقوم على أساس الجبرية المكروا إمكان المعجزات على أساس الجبرية ديفد هيوم أنكروا إمكان المعجزات على أساس الجبرية ديفد هيوم وخلاصة رأيه هي أن قوانين الطبيعة تقررت وثبتت بالتجربة الثابتة المطردة لكن القول بالمعجزات معناه إنكار القوانين الطبيعية إذن المعجزات مستحيلة ( « بحث في العقل الانساني »، في « مؤلفات هيوم الفلسفية » جـ ٤ ، بوسطن ادنبره سنة ١٩٥٤ ص ١٦٠ ـ ١٣١). وجساء جون ستيورت مل فأيده قائلًا « إن اطراد عرى الطبيعة ، وهو أم مشاهد بالتجربة ، يدل على أن الكون عكوم بقوانين عامة لا بتدخلات خاصة فثم إذن ضد المعجزات عدم احتمال لا يمكن موازنته إلا باحتمال قوي جداً ناجم عن ظروف خاصة للحالة موضوع البحث » ( « مذهب في المنطق الاستنباطي والاستقرائي » ترجة فرنسية ط٣ باريس ١٨٨٩، ص ١٦٦٠

معدوم ، والایجاب كان معدولاً أو محصلاً ، فلا يصنع إلا عل موضوع موجود فيصنع أن نقول إن العنقاء ليس هو بصيراً ، ولا يصنع أن نقول إن العنقاء هو غير بصير . . . فإن د غير بصير ، يصنع أيجابه على كل موجود كان عادماً للبصر ومن شأنه أن يكون له ، أو ليس من شأنه أن يكون له بل من شأن نوعه أو جنسه ، أو ليس البتة من شأنه أو شأن محمول عليه أن يكون له بصر

والقضية الثنائية [ = الخالية من ظهور الرابطة ] لا يتميّز فيها المدول عن السلب إلا بأحد جهتين: ( أحدهما) من جهة نيّة القائل ، مثلاً إذا قال و زيد لا بصير ، فعنى به أن و زيداً ليسّ هو ببصير، كان سلباً وإن عنى أن و زيداً هو لا بصير ، كان الجاباً معدولاً ( والثاني ) من جهة تعارف المادة في اللفظ السالب فإنه إن قال و زيد غير بصير ، علم أنه إيجاب ، لان و غير ، يستعمل في العدول ، وليس يستعمل في السلب

وأما في الثلاثية فإن الإيجاب المدول متميز من السلب المحصل من كل وجه ، لأن الرابطة إن دخلت على حرف السلب ، ربطت حرف السلب مع المحمول لشيء واحد فأوجبت، كقولك وزيد ليس هو بصيراً ، لأن الرابطة تجعل البصير وحده محمولاً وتترك حرف السلب خارجاً عنه ، (ابن سينا ، والنجاة ، ص١ - ١٥ - ١٦ القاهرة ، ط٢، صنة ١٩٣٨).

← راجع (التصور) السالب

## المعيار

## Norme (F.), Norm (F.-G)

المعيار هو القاعدة والمثل الأعلى والنموذج سواء حددناه على نحو مجرد أو على نحو عيني.

والعلوم الميارية هي تلك العلوم التي موضوعها الأحكام التقويمية ، وهي الأخلاق وموضوعها الخير ، والمنطق وموضوعه الحق

وقد يحسب المعيار وفقاً للمتوسط الاحصائي وبهذا المعنى استعمل ديفد هيوم عبارة : معيار الذوق ، بمعنى حكم أصحاب الذوق على الأشياء الجميلة وجهة النظر الدينية بشأنه هي وجهة النظر السائدة ، هو معجزة ٤. ( د في الدين. خطب موجهة إلى المثقفين بين المزدرين لهم ٤ ط٣ برلين ، ص ١٥١- ١٥٣ ).

#### مراجع

- A. Michel art. «miracle» in Dictionnaire dethéologie catholique, T. X. 2° partie, coll. 1798 1859,. Paris, 1929
- J. de Tonquédec: Introduction à l'étude du merveilleux et du miracle, paris, 1916.
- E. Le Roy: «Essai sur la valeur du miracle», in Annales dephilosophiechrétienne, t. CLiii, pp. 5-33,. pp166-191; 225-259.
- E. Le Roy: «le probleqe du miracle», in Bulletin de la société française de philosophie, mars 1912, pp. 85-168.

## المعدولة (القضية)

## jugement limitatif

القضية المعدولة هي التى موضوعها أو عمولها اسم غير عصل، مثل: اللا إنسان أبيض، أو الانسان لا أبيض ـ وذلك في مقابل القضية البسيطة وهي التي موضوعها ومحمولها اسم عصل

والقضية المعدولة المطلقة في وصفها بالعدول هي التي عمولها اسم غير محصل ، كقولك زيد هو غير بصير فقولنا «زيد هو غير بصير»: قضية موجبة معدولة

و والفرق بين الموجبة المعدولة ، كقولنا و زيد هو غير بصير، وبين السالبة السيطة كقولنا زيد ليس هو ببصير؛ أمامن جهة الصيغة ، فلان حرف السلب في المعدولة جزء من المحمول ، كأنك أخذت و الغير و و البصير و شيئاً واحداً حاصلاً منها بالتركيب ؛ فإن أوجبت تلك الجملة لشيء واحد كان ايجاباً معدولاً ، وإن سلبت فقلت: وزيد ليس هو غير بصير » ، كان سلباً معدولاً - واما في البسيطة فإن حرف السلب ليس جزءاً من المحمول ، بل شيئاً خارجاً عنه داخلاً عليه رافعاً إياه - واما من جهة التلازم والدلالة ، فإن السالبة البسيطة أعم منها ، لان السلب يصبح عن موضوع السالبة البسيطة أعم منها ، لان السلب يصبح عن موضوع

#### المغايرة

## Aliénation, Entfremdung, Enajenacion

في العربية وغايره ، مغايرة وغياراً عاوضه بالبيم وبادله ؛ \_ وخالفه \_؛ كان غيره » ( و أقرب الموارد » للشرتوني تحت الكلمة )؛ و « المغايرة هي المبادلة » ( « لسان العرب » ).

وبحسب هذه المعاني ، فإن كلمة د مغايرة ، هي أدق وأحسن ترجمة للكلمة alienatio اللاتينية وما صدر عنها في اللمانية الحديثة ، وما ترجمت به في الألمانية

فالكلمة اللاتينية alienatio والفعل alienare وكذلك الكلمة abalienare والاسم abalienare) معناهما: الميادلة، المبيع ، المتنازل للغير ، انتقال الملكية من شخص إلى آخر ؛ للانفصال ، الابتعاد ـ؛ فقدان العقل ، الهذبان والفعل alienare معناه يبيع ، يبادل ، يتنازل عن ، ينقل ملكية من شخص إلى آخر ؛ \_ يُبعد ؛ \_ يُغير ، يُغيد ؛ \_ يضلًل

وقد استخدم الفعل alienare لترجمة كلمة ν αλλοτριοῦν اليونانية أينها وردت في الكتاب المقدس (العهد الجديد)، وتدل هناك عل وابتعاد الوثنيين عن الله وكونهم في جهل وضلالة

وقد استعمل أرسطو كلمة وقد استعمل أرسطو كلمة بعنى: النبغد من التعامل وبمارسة الحقوق في المدينة (كتاب دالسياسة» م<sup>۲</sup> ف<sup>۸</sup> ص ۱۳۹۸ أس ٤٠). ويستخدم الكلمة ۱۳۹۱ أس ۱۳۹۸ أس الكلمة القانوني استعمل شيشرون (Cicero.Top. 25 ملكلمة البلاتينية Abalienatio

وقد بدأت الكلمات المناظرة لها في اللغات الأوربية الحديثة alienation (في الانجلزية)، alienation (في الفرنسية)، alienazione (في الايطالية) ـ بهذا المعنى القانوني أي البيع ، النازل للغيرعاعلكه المره ، المبادلة

وفي اللغة الألمانية نجد الكلمة Entfremdung في اللغة الألمانية العالمية الوسطى ، وعندالسيد اكهرت (١٣٦٠ ـ ١٣٦٨ )؛ ونجد لوثر في ترجمه للانجيل سنة ١٥٤٥ يستخدم الفعل abalienare ترجمة لكلمة abalienare اللاتينية بمعنى

الابتعاد عن الله . ـ أما الاستعمال الفلسفي في اللغة الألمانية لكلمة عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر إذ استعمله فلهلم فون هومبولت سنة ١٧٩٣، واستعمله هيجل في كتابه وظاهريات العقل ٤ (سنة ١٨٠٧).

ولتوضيح معنى و المغايرة ، يجب أن نتناولها في ميادين استعمالاتها المختلفة

## أ\_ المفايرة عند رجال الدين واللاهوت

وهنا نجدها أولاً عند الفنوصيين في مجموع الكتب المنسوبة إلى هرمس . Corpus her meticum في القرون الأول قبل الميلاد والأول والثاني بعد الميلاد بمعنى و تخلص النفس ( البنويما ) من حياة الضلال والخداع ؛ وبفضل المغايرة يتهيأ المرء للخلاص وسلوك طريق النجاة والميلاد من جديد».

لكن عند اللاهوتين المسيحيين في القرن الثالث نجد استعمالاً مضاداً للاستعمال الذي أتينا على ذكره إذ يستعملها كوبريانوس (حوالي سنة ٢٥٠م) للدلالة على العابد الذي لا يزال متعلقا بالأمور الدنيوية ، ولا يزال بالتالي و مُبْعَداً ، عن خاطبة الله وعن الأفكار الإلحية ويستعملها الناسيوس بمعنى الانحلال من رابطة العقبدة المسيحية وعقيدة الكنيسة

ويستخدم أوضعطين ( 300 - 40% ) التعبيرات - aba الدفع الأراء الدفع الأراء التي لا تستند إلى العقيدة المسيحية في دعاواها الخاصة بالمعرفة الكونية والنشورية والخلاصية واللاهوتية ، مثل آراء الدوناتين في التعميد اللاحق ، ورأي المانوية في وجود إله لنشر ، ورأي الأريوسيين في التثليث

بيد أننا نجد بعد ذلك بزمان طويل عند جويجو فون كاستل ( ١٠٨٨ - ١٩٣٧) استعمالاً للمغايرة قريباً من استعمال المغايرة قريباً من استعمال الغنوصين، إذ يستخدمها للدلالة على تخلص من يعبد الله من علائق الدنيا بواسطة الخدمة والتجلي والوجد وفي نفس الاتجاه نجد هوجودي سان فكتور ( ١٠٩٦ - وفي نفس الاتجاه نجد هوجودي سان فكتور ( ١٠٩٦). وريشاردي سان فكتور ( المتوفى سنة ١١٧٣) يستعملان كلمة و المغايرة » للدلالة على الدرجة العليا من الدرجات الثلاث للتأمل بوصفها انتصاراً على العقبات الجسية وانفتاحاً على التجارب البعيدة عن الروح الانسانية ، إنها هبة من مواهب اللطف الإلهي

بيد أن القديس توما الأكويني ( ١٣٧٥ ـ ١٣٧٤) يستعمل الكلمة alienatio بمعان مختلفة فهو يعتبر المغايرة أحياناً اختلالاً روحياً مرضياً ، لكنه في أحيان أخرى يستعملها للدلالة على حالة الانفكاك من الحواس والأغراض الخاصة

## ب ـ المغايرة عند الفلاسفة

قلنا إن المقابل اليوناني للمغايرة يستعمله أرسطو بالمهنى المقانوني والاقتصادي أي المبادلة ، نقـل الملكية ، البيع

وفي القرن الثامن عشر نجد روسو يستعمل كلمة aliénation مراراً عدة في كتابه : وفي العقد الاجتماعي ، أولاً بمعنى و يعطي أو يبيع و donner ou vendre وذلك في نقده لهوجو جروتيوس نيها يتعلق بعقد المبادلة بين حرية الأفراد والمصالح التي يحققها الحاكم للحكومين (راجع وفي العقد الاجتماعي ، ١ ٤) يقول روسو ، بعد أن ذكر شروط الحياة في مجتمع وما تقتضيه من سلب لحريات أفراده و ومن البين أن هذه الشروط إذا فهمت على النحو الصحيح فإنها لبين أن هذه الشروط واحد هو المغايرة التامة لكل مشارك في ترجع كلها إلى شرط واحد هو المغايرة التامة لكل مشارك في هذا المجتمع لكل حقوقه والننازل عنها للجماعة ، (وفي العقد الاجتماعي ، نشرة بولافون ، ص ١٣٩، باريس سنة العقد ال

وقبل روسو قرر هويز أن هذا التنازل لا يتم للجماعة ، بل للحاكم ذي السيادة ذلك أن تنازل الأفراد عن حقوقهم للحاكم ذي السيادة هو الشرط الأساسي في العقد الاجتماعي الذي يربط بين الحاكم والمحكومين

والسبب في هذه المغايرة ، في ميدان السياسة ، هو أن و الانسان المتوحش sauvage يعيش في ذاته، بينها الإنسان الاجتماعي ـ وهو دائها خارج نفسه ـ لا يستطيع أن يعيش إلا في رأي opin ion الأخرين و (روسو: ومقال في عدم المساواة).

ثم جاء فلهلم فون همبولت في سنة ١٧٩٣ فأعطى للمغايرة Entfremdung معنى آخر غير المعنى السياسي الذي رأه هوبز وروسوا إذ قال إن المغايرة تحدث نتيجة ما يقوم في باطن الانسان من نزاع بين مضمون فكرة الانسانية في شخصه، وبين الموضوعات الخارجة عنه ولما كان جوهر الانسان هو المهم في التربية، فإن الحكمة والفضيلة تقتضيان من الانسان وألا يفقد ذاته في هذه المغايرة ولان الحكمة وتكون المغايرة المنايرة المنايرة المغايرة المغا

مصدراً خطيراً لتشنت الذات ( راجع Werke , hg. A. Flitner / Giel,I 235- 238)

لكن فكرة المغايرة لم تصبح معنى بالغ الدلالة والأهمية إلَّا على يد هيجل. وكانت عنَّايته بها مبكرة سبقت كتابه و ظاهريات العقل ٤. إذ نجد في نصوص و فلسفة العقل ٤ التي سبقت تحرير و ظاهريات العقل ۽ ( سنة ١٨٠٧ ) ما يدل عل هذه العناية إذ فيها يبحث هيجل في تثقيف الفرد، ويقتبس ما يقوله روسو في كتابه وفي العقد الاجتماعي .. يقول هيجل ١ يتصورون أن تكوين الارادة العامة يتم كما لو كان كل المواطنين قد تجمعوا عن قصد واختيار ، وكما لو كان عموع الأصوات قد صنع الإرادة العامة، (مؤلفات هيجل ، نشرة لسّون وهوفميستر جد٢٠ ط٢ ص ٢٤٠). لكن ما حدث في التاريخ لم يتم على هذه الصورة المبسطة ، بل عل العكس غاما بدت الارادة العامة للفرد كشيء مضاد للفرد وللذات الفردية ، أو في القليل كشيء أجنبي عنه والحق أن الارادة العامة هي ما سيصير إليه الفرد، إذا ما ارتفعمن الجزئي \_ الذي هو ذاته \_ إلى الكليّ ، وذلك وبفضل إنكاره لذاته ، ، أي بالتنازل عن فردانيته في سبيل كلية الارادة العامة للمجتمع المدني ﴿ وعل الارادة العامة أن تتكوَّن أولًا ابتداءً من ارادة الأفراد وأن تكوّن ذاتها بوصفها عامة ، حيث تبدو الإرادة الفردية هي المبدأ والعنصر ، بينها الارادة العامة هي الحدّ الأول والماهية ٤. إن الارادة العامة هي جوهر الأفراد ، بيد أن هذا الجوهر يبدو لهم غريباً عنهم ، وأمرأ ينبغي أن يصيروا إليه بواسطة الحضارة ؛ مثليا أن الطفل يرى في أبويه جوهره الذي يبدو له مع ذلك خارجاً عنه وهذا الانفصال بين الكلي والذات المفردة هو المميّز لتطور العقل ؛ وعلينا أن نتبُع الحركة التي بفضلها يتحقق الجوهر ـ وكان في البدء تصوراً مباشراً . بواسطة غو الشعور الذاق وتطوره ، وما يجري أثناء هذا التطور من مغايرة

وفي و ظاهريات العقل و يتناول هيجل لحظات المغايرة في التاريخ ، لكنه يركز بصفة خاصة على عصره ، عصر التنوير Aufklärung في القرن الثامن عشر لقد تجلت المغايرة منذ زوال المدينة اليونانية التي كانت في الوقت نفسه دولة وين المدينة برأسها ، فيها كان المواطن يتصور العلاقة بينه وين المدينة على أنها علاقة هوية identité أما بعد انهيار و المدينة و اليونانية ، فقد صار المجتمع غريبا وأجنيا عن المواطن في الدولة و اليونانية ، فقد صار المجتمع غريبا وأجنيا عن المواطن في الدولة الأمة

أن يسعى إلى ايجاد هوية بينه وبين الدولة والمجتمع ، لكن كان عليه في سبيل ذلك أن يتخلى عن حريته وفرديته وذاتبته وتلك هي المفايرة. فجوهر المفايرة يقوم في شعور الذات الفردية بأن حياتها تقوم خارج ذاتها ، وذلك في المجتمع والدولة

بيد أن هذه المغايرة مرحلة ضرورية على الطريق إلى تحقيق العقل (أو الروح) لذاته ؛ وهو لهذا مزيج من الواقعي والوهمي ذلك أن الفرد بشعر بأنه يمتمد على شيء خارجه وأعظم منه هو الجماعة والدولة ؛ لكن عليه في الوقت نفسه أن يشعر بذاتيته الخاصة والموقف الأساسي للشعور بالمغايرة هو حين يشعر الناس بأن جوهرهم يقوم في شيء خارج عنهم ، وبالتالي يشعرون أنهم لا يستطيعون تحقيق ذواتهم إلا بالتغلب عل خصائصهم الذاتية ابتغاء التوافق مع تلك الحقيقة الخارجة عنهم ، أعني المجتمع أو الدولة والشعور بهذه المغايرة حاضر سواء لدى من يذعن لهذه الحقيقة الخارجية عن طيب خاطر ، ومن ينفر منها ويشبح بوجهه عنها وهيجل ينعت الشعور الأول بأنه نبيل edelmutig والشعور الثاني بأنه خييس niederträchtig

وبرى هيجل أن و التنوير ، Aufklärung يمثّل بداية النهاية للمغايرة من حيث ان الحقائق التي ينوجه إليها تقوي الشعور المغاير ويسعى إلى التوافق معها ـ تتحدد وتتقلص فالدافع الخارجي يصير موضوعياً ، خالياً من المعنى الروحي وينظر إليه على أنه عالم من الأشياء المادية المحسوسة المسوطة أمام شعور علمي كلي. والدولة والبنية الدينية لم تعودا حقائق تـث الخوف والقلق ، بل مجرد جزء من مادة العالم ، وعرضة لفحص الشعور العلمي ويعود الانسان من جديد هو الحقيقة المهمة ، وتعود الذات مركزاً لـالأشياء وكانت النتيجة لهذا الاتجاه أن تميزت نزعة التنوير برأيين الأول هو ارجاع ، المطلق ، أو الله إلى مجرد فكرة خاوية عن ، موجود اعلى ، être supréme ، لا يوصف بأى وصف محدّد، لأن كل العالم الواقعي أصبح ينظر إليه على أنه مادي ومحسوس ، وكل وصف مفهوم ينبغى أن يستمد من هذا الواقع المادي المحسوس ومن ثم لم يعد من الممكن وصف الله بأنه و أب ، أو د خالق »، و فعَّال ، الخ. ومن هنا كان الطابع السائد في تدين أصحاب نزعة التنوير هو التأليهية المجردة déisme التي تقول بوجود موجود أعل لا نستطيع وصفه بأيّ وصف. ـ والرآي الثاني هو الفول بالمنفعة، أي أن يكون كل شيءٍ نافعاً لغيره. وهذا الرأي مستمد من ماهية التنوير، بوصفه ينظر إلى

العالم على أنه عالم مادي محسوس مؤلف من أشياء مادية لا مدلول لها أكثر من ذلك. وقيمة الأشياء المادية هي في المنفعة التي تؤديها أو تحققها، وليس لها معنى وراء ذلك.

وقد أصابت نزعة التنوير ـ هكذا يرى هيجل ـ في أنها وضعت دعاوى الملكية والكنيسة في حدودها الصحيحة ، وفي اعتبارها الذاتية العقلية هي السائدة لكنها أخطأت في قصرها الذاتية على الذاتية الانسانية ، وعدم ادراكها لمكانة الروح الكلية أو الكونية التي هي المعنى الأعلى للذاتية الانسانية ، وهي العقل في التاريخ والروح المطلقة التي تنمو وتتطور على مدى التاريخ فيها ينشئه الانسان من علوم وحضارات

إن رفع (القضاء على) المغايرة يتم عند هيجل في عملية التاريخ انطلاقاً من القضاء على الأخلاق القديمة (اليونانية الرومانية) مروراً بالاقرار بالشخصية الانسانية عند المسيحية ومروراً بالمجتمع البورجوازي الذي يقر بحقوق الانسان

أما ما يعرف باليسار الهيجلي فقد اهتم بالمغايرة في ميدان الروح الموضوعية ، وفي الاقتصاد بخاصة ، ناقداً اقتصار هيجل على العناية بالمغايرة في ميدان الروح الذاتية ومن بين هؤلاء ١٨٩٤ - ١٨٠٨ ( ١٨٩٤ - ١٨٩٤ ) الذي نقد موقف هيجل من المغايرة لأنه صرف النظر عما هو عيني واقع الحياة ومنهم خصوصاً لودفج فويرباخ ١٨٠٤ - ١٨٧٨ ) الذي رأى أن المغايرة تقوم في الفصل بين التفكير المنطقي وبين ماهية الانسان ، وفي النظر إلى حقيقة الانسان على أنها ذات أصل فوق طبيعي ، وهو ما يتجل في السدين ( المسيحي واليهودي ). ومن هنا رأى فويرباخ أن المغايرة تقوم أساساً لإفقار معنى الانسان لصالح اغناء معنى الالوهية

لكن هذا النقد غير منصف ، لأن هيجل عني بالمغايرة في ميدان الاقتصاد ، واهتم خصوصاً بما يسببه و العمل و من مغايرة إن العمل يجعل كل فرد يعتمد على فرد آخر ؛ وبهذا لا يعمل الفرد لنفسه ، بل للآخرين وعن هذا الموقف ينجم انفصال مغايرة ـ بين الفرد وما يؤديه من عمل ولهذا فإن العمل الجماعي يؤدي بالضرورة إلى المغايرة يقول هيجل و إن الانسان على هذا النحويشيم احتياجاته ، لكن ذلك لا يتم من خلال الموضوع الذي يعمله ؛ إنه باشباعه لاحتياجاته ، يصير غيراً ، شيئاً آخر فلا يعود الانسان ينتج

ما يحتاج إليه ، ولا يعود يحتاج إلى ما ينتجه ويدلاً من ذلك ، فإن التحقيق الفعلي لاشباع احتياجاته يصبح فقط المكان هذا الإشباع . إن عمله يصبح عاماً ، شكلياً ، بجرداً ، مفرداً ، وهو يحدّ نفسه في واحدة من حاجاته ، ويستبدلها بسائر حاجباته ، (Hegel: Real- Philosophic, I, ويستبدلها بسائر حاجباته ، وإن الانسان على الانسان ، وإن حقق طبيعة الانسان الكلية ، فإنه في الوقت نفسه يخلق سلطة فوق الانسان تتمو إلى خارج نطاق سيطرته وإنه لا يوجد انسان هو بالنسبة إلى نفسه بجموع حاجاته وعمله ، أو آية وسيلة لقدرته من أجل اشباع حاجاته ، لا تشبعها بل الذي يشبعها إنما هو قوة أجنبية عنه المخان للمنافض ، الذي يملكه ، يشبعها إنما وعليها يتوقف ما إذا كان الفائض ، الذي يملكه ، يكوّن له مجموع ما يشبع حاجاته ، Chriften zur Politik, p. و

وكليا تقسم العمل وتنوع، ازداد بعداً عن الاشباع المباشر للمنتجين وهكذا بحقق الانسان المزيد من العمل مع المزيد من التجريد والمغايرة في اثناء عملية الانتاج نفسها ، إن عمله وما يملكه ليسا ما هما بالنسبة إليه ، بل ما هما بالنسبة إلى الكل إن اشباع الاحتياجات اعتمادً كلي من الكل على الكل ؛ وهنالك يزول الأمان لكل واحد، ويتبدد علمه بأن عمله ملاتم مباشرة لحاجاته الحاصة ؛ لقد صارت حاجته الحاصة أمرا كلياً ع (Realphilosophie, 1, 238)

ويزيد هيجل في تحليل «العمل» بعمق وارهاف ذهن عملي واقعي فيقول: «إن تخصص العمل يكثر كمية الانتاج: إن في المصنع الانجليزي يعمل ١٨ شخصاً في انتاج ابرة واحدة؛ ولكل واحد منهم جزء خاص من العمل يؤديه، ومن المحتمل ان الشخص الواحد لا يستطيع ان يصنع ١٣ إبرة، بل ولا ابرة واحدة . . بيد أن قيمة العمل تتناقص بنفس النسبة التي بها نتزايد انتاجية العمل. وهكذا يصير العمل أكثر موتاً، إنه يصبح عمل آلة، ومهارة الفرد الخاصة تصبح عملودة الى أقصى درجة؛ وينحط شعور عامل في المصنع الى أدن مستويات العباوة. والرابطة بين الطابع الخاص للعمل وبين الكمية اللامتياهية للاحتياجات تصير غير مرثية تماماً، وتتحول الى اعتماد اعمى عدل (Realphilosophie, 239).

ويمضي هيجل في بيان ازدياد المغايرة بازدياد الاعتماد على الآلات في الانتاج لكن هذا لا يدعوه إلى الوقوف في صف المهاجين لادخال الآلات في الصناعة ، ولا في صف

الطرف المضاد الذي يمجد الآلة ويطالب بالمزيد من الآلية إنه يرى في الآلة والآلية عنصراً لا بد منه لتكوين المجتمع الحديث ، لأن هذا يتطور في اتجاه تزايد الحاجات ، وبالتالي تزايد الانتاج وتنويعه

وحسبنا هذا القدر لبيان المغايرة في نظرية العمل عند هيجل

وهذا التحليل أخذه كارل ماركس عن هيجل دون أن يضيف شيئاً من عنده كها هو ظاهر من المخطوطات الاقتصادية الفلسفية ، التي كتبها ماركس في سنة ١٨٤٤ وظلت غير منشورة حتى نشرت لأول مرة سنة ١٩٣٧ وكل ما كتبه ماركس في هذا الباب تكرار مسهب لما قاله هيجل بإحكام وتدقيق والفارق بينها أن ماركس استخلص بعض النتاثج الاقتصادية لنظرية هيجل في العمل فقال إن عالم الأشياء المنتجة يكتسب قوة مستقلة ، تجاه من أنتجوها ، وفي هذا يتضح طابع المغايرة في النشاط الانتاجي ، فيصبح المنتجون ( العمَّال ) مجرد وسائل لاشباع حاجات خارج ذواتهم ؛ ولما كانوا هم وما أنتجوه ينتسبون إلى غيرهم ، فإن نشاطهم لن يكون نشاطأ ذاتياً أي خاصًا جم ، والعمل ذو الأجر يحدث مغايرة بين العامل وبين مضمون ومصير نشاطه ومن المغايرة ف العمل ينشأ بالتكرار المغايرة العامة في الاقتصاد التبادلي فتحدث مغايرة بين العمل ورأس المال والأرض ، كما تحدث مغايرة بين العمل والأجر ، ورأس المال ، والربح ، والفائدة والربح العقاري وفي العلاقات الاجتماعية تتجلَّى المغايرة في الأمور التالية في أنانية المتنافسين، وفي تقويم الانسان بحسب ما يملك من عقار أو أموال منقولة، وفي التنازع بين الرأسماليين والعمال وهكذا فإن المغايرة الناجمة عن العمل تؤدى إلى والمغايرة بين الانسان والانسان .. وفي هذا التحليل . المنقول كله عن هيجل ـ للعمل الذي أصيب بالمغايرة يلخص كارل ماركس ويؤسس نقده لنظام الدولة البورجوازية ، وللدين ولانثر ويولوجيا الهيجليس الشباب ، ثم رأيه في إلغاء الملكبة الخاصة ودعونه إلى الشيوعية وهو بحدد الشيوعية بأنها الغاء (رفع) للمغايرة (راجع والمخطوطات الاقتصادية الفلسفية، لماركس، ص ٥١٠- ٥٣٦).

وبعد هذه و المخطوطات الاقتصادية الفلسفية ، (سنة ١٨٤٤) لم يتناول كارل ماركس مسألة المغايرة إلاّ نادراً وبمناسبة بعض الايضاحات أو الجدل مع الهيجليين

- Karl Marx: Die œkonomisch- philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844, in Karl Marx und Fr. Engels: Historisch- Kritische Gesamtausgabe, Berlin, 1932.
- Georg Lucacs: Der junge Hegel und das Problem der Kapitalistischen Gesellschaft. Zürich und Wien, 1948.
- Heinrich Popitz: Der entfremdte Mensch. Zeitkritik und Geschichts philosophie des jungen Marx. Basel, 1953.
- A. Cornu: «L'idée d'aliénation chez Hegel, Feuerbach et K. Marx, in La pensée, n. 2 (1948), pp. 65-75.
- L.D. Eastön: «alienation and History in the early Marx», in Philosophy and Phenomenological Research, vo. 22 (1961), pp. 193- 205.
- L. Feuer: «What is alienation?» The Career of a Concept, in New Pollties, vol. 1, n. 3 (1962), pp. 116- 134.

## المفارقات

## Paradoxes (F., E.), Paradoxen (G.)

المفارقة هي حقيقة تظهر عليها صفة التناقض مع حقائق شائعة أومسلم بها.

والمفارقات تدخل في العديد من العلوم في الرياضيات، مثل مفارقات اللامتناهي ؛ وفي الفلسفة مثل مفارقات زينون الايلي في حججه ضد الحركة ؛ وفي اللاهوت الديالكتيكي المسيحي حين يقرر أن الله عاش في أرض فلسطين كإنسان بين سائر الناس ( المسيح).

وانصار استخدام المفارقات يدافعون عن مسلكهم هذا بالوسائل التالية

۱ \_ يقولون إن المفارقة صحيحة ومعقولة ومبرهن عليها ، لكنها تبدو عكس ذلك لمن لم يفكر بعمق ووضوح فعل هذا النحو يدافع الرواقية عن قولهم إن الحكيم هو وحده الحرّ ، ويدافع بولتسانو Bolsano عن مفارقات اللامتناهي بقول الأولين ( الرواقية ) إن هذا القول يبدو غير معقول فقط عند من لا يفهم المعني الحقيقي للحكيم

اليساريين ، كها نجد ذلك في كتبه التالية ( وحده أو مع زميله انجلز ): والعائلة المقدسة ، (سنة ١٨٤٥ )، وقضايا عن فويرباخ ، (سنة ١٨٤٥ )، و الاديولوجيا الألمانية ،

لكن كارل ماركس يتخلى عن فكرة المغايرة في العمل حين يكتب كتابه الرئيسي : « رأس المال » لأنه لم يعد ينظر إلى العمل كناتج فردي ، بل كناتج جماعي ، ومن هنا أصبح ينظر إلى العمل على أنه «وَحدة اجتماعية». وحين يتحدث في كتاب « رأس المال » عن «التحارج» Veräusserlichung فإنه لا يعني به المغايرة التي عرضها من قبل في « غطوطات » سنة المغايرة التي عرضها من قبل في « غطوطات » سنة المغايرة التي عرضها من قبل في « غطوطات » سنة المغايرة التي عرضها من قبل في « غطوطات » سنة

#### مراجع

- P. Asveld: La Pensée religieuse du jeune Hegel.
   Liberté et aliènation.
- E. Botticelli, J.- M. Domenach. H. Lefebvre, etc: L'aliénation: mythe ou réalité», in Raisen prerelte (3), 1967.
- J. M. Domenach: «Pour en finir avec l'aliénation», in Esprit, dec. 1965.
- J. Gabel: «Le concept d'aliénation politique», in Rev. Frwe. Sociolog., oct-déc. 1960.
- J. Gauvin: «Ent fremdung et Entäusserung dans la «phénomenologie de l'Esprit» de Hegel», in Arch.
   Phil. Juillet Déc. 1962.
- P. Naville: De L'aliénation à la jouissane. La genèse de la sociologie du travail, chez Marx et Engels. Paris, 1965.
- A. M. Papon: L'aliénation. Etude lexicologique.
   Thèse de doctorat. Paris, 1966.
- J. J. Rowsseua: Discours l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de contrat social.
- J.P. Sartre: Critique de la raison dialectique, Paris, 1960.
- A. Schaff: «L'aliénation et l'action sociale», in Dlogène 57, 1967.
- L. Feuerbach Die Religion; Das Wesen des Christentums.

LOV

## أقليدس الميغاري

ينبغي بادى، ذي بدء أن غيز بينه وبين أقليدس الرياضي المهندس الشهير الذي عاش بعده بأكثر من قرن في عهد البطالمة في الاسكندرية

وكان من أقدم تلاميذ سقراط ، ولما حرم على أهل ميغارا دخول أثينة يقال إنه كان يدخل أثينة ليلا في زي إمرأة ليستمع إلى سقراط وحضر موت أستاذه ، وجمع حوله بعض زملائه في التتلمذ على سقراط بعد وفاة هذا ، ومن بينهم أفلاطون ثم أسس مدرسة ميغارا ، وتوفي حوالي سنة سق ق . م .

لكنه عرف في مطلع حياته مذهب المدرسة الايلية ، وتحت تأثير سفراط مزج بين الأخلاق السقراطية والميتافيزيقا الايلية فقال إن الواحد هو الخير ، والخير هو الواحد

قال اللاترسي و كان أقليدس من مواليد ميغارا على البرزخ ويقول البعض إنه من جيلا ، كيا ذكر الاسكندر في وطبقات الفلاسفة و وعني بمؤلفات برمنيدس ، وسمي اتباعه بالميغاريين من بعده ثم سموا و الممارين و ثم الديالكتيكيين و بعد ذلك بزمان ، وأول من أعطاهم هذا الاسم الأخير هو ديونوسيوس الخلقيدوني لأنهم كانوا يصوغون حجمهم على هيئة سؤال وجواب ويخبرنا هرمودورس أنه بعد موت سقراط ذهب أفلاطون وسائر الفلاسفة إليه ، لأنهم فزعوا من بطش الطغاة وقال عن الخير الأسمى إنه الواحد ، وإن سمي بعدة أسياء الحكمة ، الله ، العقل الخير ، وافض كل ما يناقض الخير ، قائلا إنه غير موجود .

وحينيا يعارض برهاناً فإنه لا يهاجم المقدمات بل النتيجة وكان ينكر قياس النظير لأنه يؤخذ من متشابهات أو من غتلفات فإن أخذ من متشابهات ، فالأمر يتعلق بهذه المتشابهات لا بنظائرها. وإن أخذ من غتلفات ، فلا يجوز وصلها بعضها الى جواز بعض. ولهذا قال عنه تيمون مصيباً عن عرض سائر السقراطيين ه إني لا أهتم بأولئك الثرثاريين، ولا بغيرهم ، ولا يغيدون أياً من كان هو ، ولا باقليدس الشديد اللهود الذي أشاع في الميغاريين حب باقليدل الجنوني ه. وكتب ست عاورات ، من بنها و مقال في الحب ه لكن بانتيوس Panctius شك في صحتها

وقد نفل أقليدس إلى الخير ما وصف به الإيليون

وللحرية 1 وبقول بولتسانو إن مفارقات اللامتناهي لا تبدو غير معقولة إلاّ عند من لا يفهم المعنى الحقيقى للامتناهي

٢ ـ أو يقولون إن التناقض الظاهري راجع إلى معنى الالفاظ وعدم دفة التعبير اللغوى

٣ ـ أو يقولون إن التناقض هو مع قواعد تبدو بينة
 مُسَلّماً بها ، لكنها ليست في الواقع كذلك ، ويختفي طابع
 التناقض الظاهري ببيان أن ما عُذ مسلّمات بيّنات ليس في
 الحقيقة كذلك

## مراجع

- -Sebastian Franck: Paradoxa, Jena, 1909
- B. Bolzano: Paradoxien des Unendlichen, hirsg.vn A. Höfler. Leipgig, 1920
- R. Heiss: Lagik des Widerspruchs. Berlin-Leipzig, 1932.
- K. Schilder: Zur Begriffsgeschichte des Paradoxons. Kempen, 1933.
- H. Schröer: Die Denkformder Paradoxalität als theologisches Problem. Göttingen, 1960.
- W. V. O. Quine: The Ways of Paradox, and other Essays. New York, 1966.

## الميغاريون

مؤسس هذه المدرسة هو اقليدس الميغاري ، تلميذ سقراط وقد جمع بين مبدأ الأخلاق السقراطية وبين نظرية الايليين في الواحد هو الخير ، آيا كانت أسماؤه العلم ، الله ، العقل ومقابل الخير هو العدم أو اللاوجود.

أما خلفاء أقليدس فسموا أولا و المغاريين و ثم و الجدلين و ثم و الديالكتيكين و وأبرزهم أويبوليدس المطعي ، مبتكر الأقيسة المحرجة المشهورة الكذاب ، المتنكر ، الكومة ، الأصلع ثم يتلوه الكينوس ، الذي أنكر الحركة برح في المراه وديودورس خرونوس ، الذي أنكر الحركة بحجيج جديدة ؛ واستلفون الذي مزج بين الفلسفة المخارية والفلسفة الكلية ، وهاجم نظرية الصور الأفلاطونية ، وأنكر إمكان الحمل (حمل صفة على موضوع).

الوجود فقال إن الخبر واحد ، ثابت لا يتغير ، ولا يكون ولا بفسد

## أويبوليدس الملطي

اشتهر بالحجج المحرجة التي يرتد فيها على المرء حجته، وأشهرها

الكذاب : ونصها إذا كنت كاذباً وتقول عن نفسك إنك كاذب فأنت تكذب وتصدق معاً

المتنكر أو الكترا ، وتقول الكترا تدرك أن أورسطس أخوها ، ولكن أورسطس الماثل أمامها متنكراً لا تدرك أنه أخوها ، وهكذا فإنها لا تدرك ما تدرك

الكومة حبة القمع لا تؤلف كومة ، فإن أضفت حبة أخرى ، فلن يؤلف ذلك كومة ؟ فمق تصبح كومة ؟

ذو القرن ما لم تفقده فهو لا يزال لك وأنت لم تفقد قرناً ؛ إذن فلا يزال لك قرن

#### استلفه ن

ومواطن من ميغارا في بلاد اليونان ، كان تلميذاً لبعض أتباع أقليدس ، وإن كان ثم آخرون يقولون إنه كان تلمياة الأقليدس نفسه ثم تتلمذ على تراز بماخوس الكورنشي الذي كان صديقاً لاختيامي ، تبعاً لما يقوله هرقليدس وقد فاق الجميع في القدرة على الابتكار والفيطة إلى درجة أن قرابة بلاد اليونان كلها انجذبت إلبه ودخلوا مدرسة ميغارا وجذه المناسبة دعني أورد عبارات فيليفوس الميضاري الفيلسوف قال والأنه من ثاوفرسطس انتزع متردورس النظرى وتيماجوراس الجيلاوى ومن ارسطوطاليس انتزع كليتارخوس الفيلسوف القورينائي وسمياس، وفيها يتصل بالديالكتيكيين أنفسهم انتزع فأونيوس من أرستيدس ولما جاء ديفيلوس البسفوري ، ابن يوفنطس ، ومرمكس ؛ ابن اسكائنيتوس لتفنيده جعل منها تلميذين مخلصين له ٤، كذلك ضم لنفسه فراسبديموس المشائي ، وكان فزيائياً ممتازاً ، والقيموس الخطيب، سيد خطباء اليونان كلها، كذلك انضم إليه كرانس وغيره كثيرون ، منهم زينون الفينيقي

د وكان أيضاً حجة في السياسة ٤.

ويقال إن بطلميوس سوتر كان يقدره كل التقدير ،
 ولما استولى على ميغارا عرض عليه مبلغاً من المال ودعاه ليعود

معه إلى مصر لكن إستلفون لم يقبل غير مبلغ ضئيل جداً ، واعتذر من القيام بهذه السفرة ؛ ورحل إلى إيجينا حتى أبحر بطلميوس ولما استولى ديمتريوس ، ابن أنتيجونس ، على ميغارا اتخذ الاجراءت الكفيلة بالمحافظة على دار استلفون وأعاد إليه كل ما نهب من أملاكه ولما طلب ديمتريوس أن يكتب ثبت بما نهب من ثروته أنكر استلفون أن يكون قد فقد شيئاً يملكه حقاً ، لأن أحداً لم يسلبه علمه ، ولا يزال محتفظاً بفصاحته ومعرفته ه. (ذبوجانس اللاترسي ٢: ١١٣).

وكان إستلفون بسيطاً في خلقه متواضعاً ، وكان يجتلب الناس بقدرة فاثقة حتى إن الناس كانوا يهجرون حوانيتهم ليتطلعوا إليه حين يمر

ويذكر اللاثرسي أنه بقي لاستلفون ـ في أيامه ـ تسع عماورات مكتوبة بأسلوب بارد هي وموسكوس » وأرسيطيفوس أو قبالياس » ووبيطلميوس » و وخيرقراطس »، وماتروقليس »، وانكسمانس ». و افيجنيس »، وإلى ابته »، ووارسطوطاليس ».

وكتب إستلفون نقداً عنيفاً لنظرية الصور الأفلاطونية إستناداً إلى مذهب الواحدية واهتم بالأخلاق أكثر من اقليدس ومجد النزعة الكلبية ورأى أن الغرض الاسمى من السلوك الأخلاقي هو الوصول إلى حالة الطمأنية (سنيكا الرسائل. ٩: ٣).

## المقولات

#### Catégories

المقولات هي أنواع الدلالات في القول

وارسطو هو اول من وضع ثبتاً بأنواع الدلالات ويلخصها ابن سينا تلخيصاً جيداً كها يل

كل لفظ مفرد يدل على شيء من الموجودات فإما
 أن يدلُ على جوهر ، وهو ما ليس وجوده في موصوف به قائم
 بنفسه ، مثل إنسان وخشبة ؛

وإما أن يدل على كمية: وهو ما، لذاته، يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه ؛ إما تطبيقاً متصلا في الوهم - مثل الخط والسطح والعمق والزمان ، وإما متفصلاً كالمدد ؛

وإما على كيفية، وهو كل هيئة غير الكمية مستقرة لا نسبة فيها ، مثل البياض والصحّة والقوة والشكل

وإما على إضافة كالبنوة والأبؤة

وإما على أين ، كالكون في السوق والبيت ؛

وإما على متى، كالكون فيها مضى أو فيها يستقبل أو في زمان بعينه ؛

وإما على الوضع ، ككلّ هيئة للكل من جهة أجزائه ، كالقعود ، والفيام ، والركوع ؛

وإما على الملك والحدة، كالتلبس والتسلَّح؛

و إما على أن يُفْعل شيءً، مثل ما يقال. هوذا يقطع، هو ذا يُحرق ؛

وإمّا على أن ينفعل شيءً ، كيا يقال ﴿ هُو ذَا يَنقطُعُ ، هُو ذَا يُحترقُ ﴾ .

( ابن سينا وعيون الحكمة ، ص٣، نشرتنا ، القاهرة سنة ١٩٥٤ )

وتلك هي المقولات العشر المشهورة وقد صاغها أحدهم في بيتين من النظم لتسهيل حفظها ، هما

زید، الطویل، الازرق، ابن مالك نيسه، بالاس، كنان مُنتَى ایسه رسم مقاولات سنوا وقد مُنازل: مقاولات عدة مسائل:

( أ ) الأولى ما هي طبيعتها ؟ وقد أجيب عن هذه المسألة بالاجابات الأربع التالية

١ ـ المقولات هي بمثابة أجزاء للقول ، وبهذا ينبغي أن. تفسر نحوياً. ومن هنا زعم البعض أن أرسطو استخرجها من المعاني النحوية: فالجوهر يناظر الاسم؛ والكم يناظر العدد؛ والكيف يناظر الصفة؛ والاضافة تناظر المضاف والمضاف اليه؛ والأين يناظر اسم المكان، والمتى يناظر اسم الزمان، والموضع يناظر الفعل اللازم.

والملك يناظر صيغة الماضي البعيد؛ وأن يفعل يناظر الفعل المتعدي؛ وأن ينفعل يناظر الفعل في صيغة المبني للمجهول.

( ۲ ) المقولات تعبّر عن اجابات على الأسئلة التالية
 ۱ ـ من هو س؟ (۲) كيف حال س؟ (۳) أين
 س؟ (٤) متى وقع س؟ الخ.

(٣) المقولات هي الأجناس العليا للأشياء وهذا
 هو الرأي الأكثر شيوعاً

(٤) المقولات تدل على تعبيرات أو حدود بغير روابط

 (ب) والمسألة الثانية هي عن العلاقة بين الجوهر وسائر المقولات، إذ الجوهر له مكانة تساوي مكانة سائر المقولات التسم مجتمعة.

(جـ) المسألة الثالثة كيف ندرك المقولات ؟ هل هي تدرك من التجربة والحواس ، أو بغير ذلك ؟ ومن رأي أرسطو أنها تدرك بالادراك العقلي الباطن

(د) والمسألة الأخيرة هي ما هو عدد المقولات؟ وقد أجاب البعض بأن عددها محدّد ، وأجاب البعض الآخر بأن عددها غير محدد.

وقد استمرت لوحة المقولات الأرسطية هي السائدة في الفلسفة طوال العصر الوسيط الاسلامي والمسيحي على السواء ويداية العصر الحديث إلى أن جاء امانويل كنت فوضع ثبتاً آخر للمقولات مخالفاً للوحة المقولات الأرسطية

ويستند كنت في وضع لوحة مقولاته إلى مبدأ مشترك ، هو ملكة الحكم ، أو ملكة التفكير . ويقارن بين عمله وعمل أرسطو ، فيقول ﴿ كَانَ مَفْصِداً خَلِيقاً بِعَقَلَ نَافَذِ مِثْلُ عَقَلَ أرسطو البحثُ عن هذه التصورات الأساسية ألكن لما كان لم يتبع أي مبدأ ، فإنه اقتطفها باندفاع كها غَرَضَتْ له ، وجمع منها أولاً عشراً ، سماها و مقولات أ. ثم من بعد ذلك ظن أنه وجد خمــاً أخرى أضافها إلى الأولى تحت اسم المقولات الاضافية ومع ذلك بقيت لوحته ناقصة وفضلاً عن ذلك ، فإننا نجد فيها أيضاً بعض أحوال الحساسية المحضة (الزمان، المكان، الوضع، وكذلك قبل، مع) بل وايضاً حالة تجرببية (الحركة). وهي لا تنتسب إلى سجل نَسُب الذهن هذا وكذلك نجد فيها التصورات المشتقة عزوجة بتصوراتها الأصلية (الفعل، الانفعال)، كما أن بعض هذه الأخيرة غير موجود إطلاقاً » ( و نقد العقبل المحض، ط1 ص٨١، ط٢ ص١٠٧= ترجمة فرنسية ص (10

وميزة لوحة المقولات عند كنت أنها منظمة بدقة وفقاً لمبدأ فالطرف الأول من كل ثلاث يعبّر عن شرط، والثاني عن مشروط، والثالث عن التصور الناشيء من الجمع بين الشرط والمشروط فمثلاً الوحدة شرط الكثرة، والكثرة

مشروطة بالوحدة، والشمول هو الجامع بين الوحدة والكثرة.

## وهاك لوحة المقولات كها وضعها كنت

| ı         | *              | *        | 1        |
|-----------|----------------|----------|----------|
| في الجهة: | في الأضافة:    | ق الكيف: | في الكم: |
| الامكان،  | الجوهر والعرض  | الواقع   | الوحلة   |
| الوجود    | الملة والمعلول | السلب    | الكثرة   |
| الضرورة   | الشبادل        | التحديد  | الشمول   |

ويحدّ كنت طبيعة المقولات بأنها: الأشكال الأساسية لتركيب المعطيات، ابتغاء الـوصول إلى وحدة التجربة الموضوعية ؛ ويأنها الشروط القبلية لتكوين التجربة ، وهي لحذا ضرورية لكل تجربة بمكنة ولا تكون التجربة بمكنة إلا بتطبيق المقولات. والمقولات تنفق مع أشكال الموضوعات، لأن هذه هي موضوعات التجربة ؛ وما الغواهر إلا معطيات مترابطة ومتعينة عن طريق المقولات ويدون ربطها بالعيان ، ويدون الاسكيمات المتعالية ، التي تمكن من تطبيق المقولات على العيان ، فإن المقولات تصبح مجرد وظائف منطقية شكلية ، وبالتالي لا تحقق أية معرفة

والمقولات لا تنطبق على الأشياء في ذاتها ، اللهم إلاً على سبيل قياس النظير . وإنما تنطبق على الظواهر فقط

والمقولات تنبئق قبلياً في الذات ومع ذلك فإن لها أهمية تجريبية موضوعية ، ولا تتحقق إلا في التجربة بوصفها أساساً وافتراضاً سابقاً وعاملًا فيها

ولوحة المقولات هي وخطة ، Plan لجماع العلم ، من حيث انه يقوم على تصورات قبلية ، وخطة كاملة ، ترمي إلى تقسيم هذه التصورات رياضياً ، وفقاً لمبادىء معيّنة ،

ويلاحظ على هذه اللوحة أنها تنقسم أولاً إلى طائفتين : الطائفة الأولى ( 1 ، ٢ ) تتعلق بموضوعات العيان ( المحض والتجريبي على السواء )؛ والثانية (٣، ٤ ) تتعلق بوجود الموضوعات ويمكن أن تسمى الطائفة الأولى بالمقولات الرياضية والطائفة الثانية بالمقولات الديناميكية.

كها يلاحظ ثانياً أنه يوجد نفس العدد من المقولات تحت كل باب ، أي ثلاث مقولات صحيح أن القسمة الثنائية هي أول ما يخطر بالبال ، لكن يضاف إلى ذلك أن المقولة الثالثة في كل باب إنما تنشأ عن الجمع بين الأولى والثانية فمثلاً مقولة ، الشمول ، ليست إلا الكثرة منظوراً إليها

كوحدة ، والتحديد ليس إلا اجتماع الواقع مع السلب ، والتبادل هو علّية الجوهر في التميّن مع الآخرين على التبادل ، والضرورة ليست إلا الموجود المعطى بواسطة الامكان

لكن ليس معنى هذا أن المقولة الثالثة في كل باب هي تصور مشتق وليس أصلياً للعقل المحض كلا ، لأن ارتباط الأولى والثانية لانتاج الثالثة يقتضي فعلًا خاصًا يقوم به الذهن

(راجع تفصيل ذلك في كتابنا ، امانويل كنت ۽ جـ ١ ص ٢١٠ ـ ٢١٣)

ثم جاءت النقدية الجديدة في فرنسا والمانيا وواصلت عمل كنت في المقولات ، وحاولت تنقيحه أو تعديله

وعمن فعل ذلك منهم شارل رنوفيه الذي وافق كنت على أن المقولات هي القوانين الأولى غير القابلة للرد الخاصة بالمعرفة ، وعلى أنها المعلقات الأساسية التي تحدد شكل المعرفة وتنظم حركتها وهويسمي كنت وأول عبقرية مقولية أن و الاضافة ، هي مفتاح سائر المقولات ، وأن التصنيف أن و الاضافة ، هي مفتاح سائر المقولات ، وأن التصنيف اكنتي ـ تبمأ لذلك ـ تصنيف اعتباطي مصطنع . إن كنت \_ هكذا يقول رنوفيه ـ لم يلحظ أن كل الأحكام ـ بغير استثناء ـ ذات شكل مشترك هو : الاضافة ، وأنها جيما والافتراق ، التي لذ لكنت أن يلقي بها بعيداً باسم التصورات التأملية والخاتية ، والخاتية ، والاضافة الشخصية ، والغاتية ، والاضافة الشخصية ، والغاتية ، والاضافة

لهذا رأى رنوفيه أن يضع تسع مقولات هي تسعة قوانين تكوينية قوانين أساسية لا تقبل الرد، وهي تسعة قوانين تكوينية للاحتال، تسودها المقولة العامة للإضافة. وكل واحدة من هذه المقولات تتألف من: موضوع، نقيض موضوع، ومركب موضوع. وهاك لوحة هذه المقولات كما وضعها رنوفيه:

| المقولات | الموضوع         | نقيض الموضوع  | مركب الموضوع |
|----------|-----------------|---------------|--------------|
| الإضافة  | التمييز         | الحوية        | التعين       |
| العدد    | الوحلة          | المكثرة       | الشمول       |
| الوضع    | النقطة (الحدية) | المكان (فترة) | الامتداد     |
| التوالي  | الأن (الجدي)    | الزمان (فتوة) | المدة        |
| الكيف    | الاختلاف        | الجنس         | النوع        |
| الصيرورة | الملاقة         | اللاملانة     | التغير       |

ذات امتداد، وبينها بعضها وبعض مسافات، ولا يتداخل بعضها في بعض. ومن هنا اتصف المكان بالصفات التالية:

 ١ - أنه ذو امتداد في ثلاثة أبعاد هي الطول والعرض والعمق.

٢ ـ عدم قابلية النفوذ، فلا تتداخل الأشياء بعضها في
 بعض في المكان الواحد الخاص جا.

وقد بحث أرسطو في المكان بحثاً مفصلاً في كتاب والسماع الطبيعي، (المقالة الرابعة، الفصل الرابع) فين أنه موجود بدليل أنه حيث يوجد جسم فيمكن أن يتقل عنه ويشغل عله جسم آخر، ومعنى هذا أن المكان يختلف عن أي شيء يتحيز فيه. ثم إن العناصر الطبيعية يميل بعضها إلى فوق والبعض الآخر إلى تحت، والفوق والتحت ليسا نسبين فقط إلينا، بل الفوق هو الاتجاه الذي تتحرك نحوه النار، والتحت هو الاتجاه الذي تتحرك نحوه النار، والتحت هو الاتجاه الذي تتحرك نحوه النار، والتحت

ويمير أرسطو الخصائص التالية للمكان:

١ ـ المكان هو الحاوي الأول (٢٠٩ ب ١)؛

٢ ـ والمكان ليس جزءاً من الشيء. (٢٠٨ ب ٢٧؛
 صل ٢)

٣ ـ وهو مساوٍ للشيء المحريّ (٢٠٨ ب،١ ٢٠٧). ب،٢٢ ٣١ - ٣٢).

وفيه الأعل والأسفل (۲۰۸ ب۸).

والمكان ليس هيولي، ولا صورة، ولا بُعَداً ولانه إن كان بُعَدا فقد يجب أن يكون ها هنا بُعدُ ما آخر غير بُعد الأمر المتنقل، (والطبيعة، جـ١ ص ٣١٦ من نشرتنا). بل المكان هو نهاية الجسم المحيط، وهو نهاية الجسم المحتوى تماسً عليها ما يحتوي عليه، أعني الجسم الذي يحتوي عليه المتحرك حركة انتقال،

ومن ثم جاء التعريف الوارد هند الفلاسفة الإسلاميين للمكان بأنه: والسطع الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوى.

وكان أفلاطون قد نظر إلى المكان على أنه الحاوي؛ ويمثل ذلك سيفول كلارك ونيوتن، إذتصورا المكان أنه الحاوي للأشياء، ولكنها وصفاء بخصائص أساسية هي: اللاتناهي، الإذلية والأبدية، القِذَم، وعدم الفناء.

| المقرة   | الفُدّرة      | الفمل  | العلية  |
|----------|---------------|--------|---------|
| الانفعال | ا <b>ل</b> يل | الحالة | الغاثية |
| الشعور   | اللاذات       | الذات  | الشخصية |

وجاء من بعده هاملان فسعى إلى ايجاد تفسير شامل للكون عن طريق لوحة مقولات، مؤلفة هي الأخرى من ثلاثات، على النحو التالي، وكل واحد منها يبدأ من الأكثر عبدة ليحال إلى الأكثر عبنية:

| الزمان   | العدد    | ١ ـ الاضالة  |
|----------|----------|--------------|
| الحركة   | المكان   | ۲ ـ الزمان   |
| التغير   | الكيف    | 4 _ الحركة   |
| العِلْية | الشويع   | t ـ التغير   |
| الشخمية  | المفائية | ٠ ـ العِلَّة |

وآخر محاولة لوضع لوحة مقولات هي تلك التي قمنا بها في كتابنا «الزمان الوجودي، فراجعها تحت مادة: عبد الرحمن بدوي.

#### مراجع

- Aristote: Catégories
- H. Bonitz: Ueber die Kategorien des Aristoteles Wien, 1853.
- O. Hamelin: Essai sur les élémenets principaux de la répésentation, Paris, 1907.
- M. Heidegger: Die Kategorien und Bedeutugslehre des Duns Scotus. Tübingen, 1916.
- I. Kant: Kritik der reinen Vernunft.
- A. Krempel: La doctrine de la relation chez Saint Thomas. Paris, 1952.
- Nicolai Hartmann: Aufban der realen Weit<sup>3</sup>, 1949; Philosophie der Natur, 1950.
- Ch. Renouvier: Essai de Critique générale. Paris, 1912.
- A. Trendelenburg: Geschichte der Kategorienlehre, 1846 (neue aufl. Hildesheim, bei Olms, 1963).

#### المكان

#### L'Espace

كل الأشباء في العالم الخارجي تشغل مكاناً، أي أنها

وللمكان عند اقليدس ثلاثة أبعاد: الطول، والعرض، والعمق. لكن جاء الرياضيون المحدثون في القرن التاسع عشر، وعلى رأسهم جاوس، ورين، وهلمهولتز، وبولياي، ولويتشفسكي، وبلترامي واثبتوا إمكان وجود مكان غير اقليدسي، وعذوا المكان الاقليدسي ذا الثلاثة أبعاد حالة خاصة من المكان بوجه عام ذي ع \_ بُعْد (ع = عدد)، أي أنه يكن تصوّر أبعاد عديدة للمكان، وأن المكان الاقليدسي ليس إلا واحداً من بين أنواع المكان، وتبعاً لذلك قالوا جندسات أخرى غير هندسة اقليدس، تقوم على هذه التصورات المختلفة للمكان، وكلها لا تؤدي إلى تناقص

والسؤال الرئيسي في مشكلة المكان هو ما العلاقة بين المكان ، وبين المتمكنات ؟.

 أ) يجيب البعض قائلين إن المكان والمتمكنات شيء واحد، وما المكان إلا تجريد المتمكنات، أو هو الامتداد بجرداً وأساس المكان هو الامتداد، لأنه إذا لم توجد متمكنات عمدة، فلن يوجد مكان.

ب) ولكن نقولاي هرتمن ينكر هذا الرأي قائلاً إن المكان ليس الامتداد ولا الممتد، بل هو «ما فيه» يمتد الممتد. وعلى ذلك فالأشياء في المكان، وليس المكان في الأشياء إن المكان هو الشرط للامتداد وللممتد. والمحل ( الموضع) والموقع والبعد والمسافة هي أمور في المكان والمكان بحب تصوره \_ يسبق الاشياء الممتدة

وقد جعل اسيبنوزا من الامتداد صفة من صفات الله ، فقال : و الامتداد صفة لله ، وبعبارة أخرى الله شيء عتد » ( و الاخلاق » الكتاب الثاني ، القضية رقم (٢).

فجاء مالبرانش وخفّف من غلظ هذا التصوّر وقال بما سماه باسم و الامتداد المعقول و L'étendue intelligible ويفسّره هكذا و الامتداد المعقول اللامتناهي ليس حالة في عقلي إنه ثابت ، سرمدي ، ضروري ، ولا أستطيع الشك في حقيقته ، وسعته الهائلة وكل ما هو ثابت، سرمدي ، ضروري، وخصوصاً لا نهائي ، ليس نخلوقاً ، ولا يمكن أن يوصف به المخلوق إذن هو ينتسب إلى الله و (ومطارحات مينافيزيقية و، المقاسة الثانية 1).

وعند برجسون (والبحث في المعطيات المباشرة للشعور؛ (ص ٧٧ ـ ٧٤) أن المكان متجانس، والأشياء القبائمة في المكمان تكوّن كشرة متميزة والمكمان وسط

متجانس ، مشابه لنف باستمرار في كل مكان ، وهو حقيقة بدون كيفية

ومن ناحية أخرى نجد نيوتن يميّز بين المكان المطلق والمكان النسبي ، قائلًا وإن المكان المطلق ، في طبيعته الحاصةبه، يبقى دائياً مشابهاً لنفسه وثابتاً غير متحرك أما المكان النسبي فهو بُعْد متحرك أو واسطة للأماكن المطلقة ، التي تحددها حواسنا بواسطة وضعها بالنسبة إلى الاجسام ويعتبر من الناحية العامية مكاناً شانياً غير متحرك ويعتبر من الناحية العامية مكاناً شانياً غير متحرك و المبادى وإن الله ، على الرغم من أنه ليس مكاناً ، فإنه موجود في كل مكان بحيث يكون المكان ويرى نيوتن أن المكان مستقل عن المتمكنات ، إذ يوجد بذاته سواء شغلته أشياء أو لم تشغله ؛ إن الحركات في المكان نسبية ، ولكن المكان ليس نسبياً

وعلى عكس نيوتن قرر ليبنتس أن المكان ليس مطلقاً ، وليس جوهراً ، ولا عرضاً لجوهر ، بل هو علاقة ( اضافة (relation) والمونادات هي وحدها الجوهر ؛ والمكان لا يمكن أن يكون جوهراً والمكان ، بوصفه علاقة ، هو نظام وترتيب order نظام الوجود معا ، أو بتمير أدق نظام الظواهر الموجودة معاً . والزمان ليس أمراً واقعياً ، بل ذهنياً مثالياً ؛ بمعنى أنه لا يوجد مكان واقعي خارج العالم المادي ؛ والمكان هو في ذاته أمرٌ ذهنى ، مثالي

وفي إثر ليبنس جاء كنت فقرر أن المكان شكل متمال من أشكال الحساسية ، أي شكل قبلي a priori مغروز في طبيعة الذهن ، وليس مستمداً من التجربة ، بل التجربة هي التي تتوقف عليه إن المكان - هكذا يقرر كنت - امتثال ضروري قبلي يقوم أسلماً لكل العيانات الخارجية فلا يمكن أبداً تصور عدم وجود مكان ، وإن أمكن تماماً تصور عدم وجود أشياء في المكان . إن المكان يُعدُ شرطاً لإمكان حدوث الظواهر ، وليس تحديداً متوقفاً عليها وهو امتثال قبلي يؤدي دور الأساس الضروري للظواهر الخارجية وعلى هذه الضرورة القبلية يقوم اليقين الضروري لكل المبادئ المفدسية وامكان تركيبها القبلي والمكان ليس مدركاً تصورياً منطقياً بين الأشياء بوجه عام ، بل هو عيان عض والواقع أنه لا يمكن تصور إلا مكان واحد أحد وحين نتحدث عن عدة أمكنة ، فإننا نقصد بذلك الكلام عن عدة أجزاء لمكان واحد أحد وحيد

## مكيافلي

#### Niccoló Machiavelli

## مفكرٌ سياسي ومؤرخ إيطالي.

ولد في سنة ١٤٦٩، وتربى تربية كلاسيكية ممتازة، وإن كان لم يتعلم اللغة اليونانية وصار موظفاً في حكومة فيرنسه في سنة ١٤٩٨ وهو في التاسعة والعشرين مستشاراً ثانياً، وكاتباً للجنة الحرية والسلام، وفي لجنة تنفيذية تعنى بالشؤون الداخلية والعسكرية والخارجية. ويقي فيها ١٤٩ عاماً كلف في أثنائها بمهام دبلوماسية طويلة جعلته يسافر إلى فرنسا وسويسرة وألمانيا. وتحتوي رسائله وتقاريره عن هذه المهام الكثير من الأفكار التي أودعها مؤلفاته فيها بعد.

كذلك اشتغل مكافلي بالأصور الحربية، بوصفه سكرتيراً للجنة التسعة العسكرية. ولما صارت حكومة فيرنتسه مهددة بعودة آل مدتشي إلى الحكم في فيرنتسه بمعونة القوات الأسبانية، أفلح مكافلي في تعبئة جيش مؤلف من اثني عشر ألف جندي لمقاومة الغزو الأسباني، لكن هذا الجيش المؤلف من متطوعة هواة كانوا أضعف من أن يقفوا في وجه الجيش فيرنتسه، وسجنوا مكافلي وعذبوه فترة قصيرة من الوقت. ولما أطلق سراحه نفي من فيرنتسه، فعاش في حالة فقر وعزلة في ضبعة صغيرة كانت تملكها أسرته في بلدة سانت أندريا. وبقي ثلاث عشرة سنة معتزلاً النشاط السياسي، حق استدعاه آل مدتشي في سنة ١٩٧٥ لكن بعد ذلك بعامين (في سنة ١٩٧٧) سقط حكم آل مدتشي، وقامت جمهورية جليدة عزلت مكيافل من منصه.

## وتوفي مكيافل في سنة ١٥٢٧

كان مكيافلي وافر الأمانة، كريماً، متساعماً، شجاعاً. وكان بارع الحجة في الحوار وحكاية الحكايات. وكان شاعراً ومؤلفاً مسرحياً، كها أن أسلوبه النثري يعدّ في ذروة البلاغة الإبطالة.

عني مكيافل بالسياسة عملياً ونظرياً. وكانت نظراته السياسية تتركز حول كيفية الحصول على السلطة (الحكم) والمحافظة عليها. ولما كان هذا هو الهدف، فلا عمل للاعتبارات الاخلاقية. إن الغرض هو النجاح السياسي، فلا على طالبه بعد ذلك من انتهاك القواعد الاخلاقية والاعتبارات

وهذه الأجزاء لا يمكن أن تكون سابقة على المكان الأحد الوحيد الذي يشمل كل شيء ، كيا لو كانت عناصر له يمكن أن تؤلّفه إذا اجتمعت ، لكنها لا يمكن أن تتصور إلّا فيه

( راجع تفصيل مذهب كنت في المكان في كتابنا وامانويلكنت، جـ ١ صـ ١٨٨ - ١٩٢ ).

والتطور الهام الذي حدث في نظريات المكان بعد كنت، هو ذلك الذي أحدثته نظرية النسبية التي قال بها اينشنين ومنكوقكي. وأسهم في ايجادها مكسويل ثم لورنتس. فقد استنج ه. منكوقسكي H. Minkowski الزمان والمكان لا يمكن عدها مستقلين الواحد عن الأخر، بل لا بد من المزج بينها فيا سمّي باسم و متصل الزمان والمكان ه. إذ تبين أنه لا يوجد نظام إشارة مطلق ـ كها زعم نيوتن ـ يمكن باعتماده لرسم الاحداثيات تحديد المكان والزمان لجسم مامتحرك إن ملاحظين يتحركان حركة نسبية الواحد إلى الأخر لا بد أن يتخذا محورين مختلفين للزمان والمكان من زاويتين مختلفين الواحد بالنسة إلى الأخر

## مراجع

- « Aristote: Physique, IV c. 1-5.
- E. v. Aster: Raum und Zeit in der Geschichte der philosophie und physik, 1922'
- Descartes: Regulae, XII; Méditations, II.
- Nicolai Hartmann: Philosophie der Natur, 1950.
- H.E. Hengstenberg: Autonomismus und Transendenzphilosophie, 1950/ M. Jammer: Concepts of space. Harvard, 1954.
- Newton: Principles, definitions, schol.
- Kant: Kritik der reinen Vernunft, Tranz. Aesthetik.
- Plotin: Ennéades IV, tr. 111, c. 20.
- Pascal: Vacuum.
- St. Thomas: Summa Theologica, P.I, Q 8, A, 2 et Rep. 3.; A 50, Rep. 3; Q 52; Q 66, Rep. 5.
- H. Bergson: Essai sur les donneés immédiates de la conscience; Durée et simultanéité.
- S. Alexander: Space, Time, and Deity
- Einstein: Relativität.
- H. Reichenbach: Philosophy of Space and Time. New York, 1958

الانسانية. ولهذا انصب بحثه على بيان أنواع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى النجاح السياسي في مختلف المواقف. وقد هيأ له هذا النظر أحوال مدينة فيرنتسه نفسها: فهذه المدينة للدولة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت مدينة المالية والتجارة، وبالتالي كان الهدف هو تقدير المكسب والخسارة. فلا غرو أن جاء تصور مكيافلي للسياسة على أنها صفقة مالية تجارية المهم فيها هو الربح، لا مراعاة قواعد الأخلاق.

والمنهج الذي اتبعه مكيافل في كتابيه الرئيسيين في السياسة: والأميره ووالمقالات، (وقد كتبها بين سنة ١٥١٣ وسنة ١٥٣١) هو ايراد عدة شواهد مأخوذة من التاريخ ومن أحداث عصره لتأييد قضية معينة تتناول شروط النجاح السياسي. وبعد ذلك يبحث عن شواهد أخرى يبدو أنها تناقض هذه القضية أو القاعدة؛ ثم يفحص هذه الشواهد السلية ليتين هل هي شواهد نفي حقاً، أو هي تبدو كذلك بسبب تغير الظروف واختلافها.

واستخدم نفس المنهج بالنبة إلى القواعد الحربية، سواء في هذين الكتابين وفي كتبابه دفن الحرب، (سنة ١٩٣١).

أما في كتابه وتاريخ فيرنتسه، (وقد أتمه في سنة ١٥٣٥ ونشر في سنة ١٥٣٣) فقد حاول دائياً اكتشاف أنماط عامة أراد بها أن تفسر أسباب الأحداث. وفي هذا كان رائداً في كتابة الناريخ بطريقة حديثة.

وفيها يلي نعرض أهم أراثه:

أ ـ رأيه في الإنسان:

كان مكيافلي يعتقد أن الطبيعة الإنسانية لا تتغير أبداً على مدى الأزمان وفي مختلف الأماكن. وقد بنى هذا الرأي من استقرائه للأمور الإنسانية وتصرفات الناس عبر التاريخ وفي سائر البلدان. كما تبين له أيضاً من هذا الاستفراء أن الإنسان في جوهوه شرير.

وصفات الإنسان الأساسية \_ في نظر مكيافل، هي (أولاً) أنه مخلوق ذو شهوات لا تشبع ومطامع لا تقف عند حد، وأن أولى شهواته هذه الرغبة في المحافظة على نفسه.

وثانياً: الإنسان قصير النظر، يحكم غالباً وفقاً للمكافأة العاجلة أولى من أن يحكم بسبب النتائج البعيدة الفعاله.

وثالثاً: الإنسان مولع بالتقليد والمحاكاة، مُيّالٌ إلى الاقتداء بالأشخاص ذوى السلطان.

ورابعاً: الإنسان صلب الطبع، حتى إن أنحاط السلوك التي استقرت عن طريق التقليد والمحاكاة لا يمكن تغييرها إلا في نطاق ضيّق.

ورغبة الإنسان في المحافظة على نفسه، وقصر نظره يجملانه سهل الانقياد للقادة المدنين؛ وولمه بالمحاكاة يهيؤه لقبول تكييف الزعماء والانظمة.

ثم إن الناس حين تتهددهم البئية الطبيعية أو العدوان، فإن رغبتهم في المحافظة على أنفسهم تدفعهم إلى التعاون فيا بينهم، بل وإلى سلوك مسلك الفضيلة: فيتحلون بالشجاعة وروح السذل والتضحية بالنفس والمال. وحتى بعد زوال التهديد الخارجي المباشر، فإن من الممكن تحليهم ببعض الفضائل الاجتماعية بغضل القيادة الماكرة والتنظيم الاجتماعي المحكم.

وهكذا فإنه إذا كان الإنسان بطبعه الأصيل شريراً، فإنه بحكم وضعه الاجتماعي قابل ومضطر لأن يكون على قدر من الفضيلة والخبر. فطبيعة الإنسان الشريرة بحكم الفطرة يمكن إذن تكيفها وقولبتها بالقيادة والتنظيم، وإن كان ذلك عدوداً بحكم أصالة الشر في طبيعة الإنسان. وهكذا فإن الإنسان قابل للتربية الاجتماعية، وللتكيف الاجتماعي، والمجتمع المدني هو المدرسة الكبرى للإنسانية. والسلوك الإنساني يمكن أن يتأثر تأثراً قوياً بتركيب البيئة الاجتماعية؛ وبالأغراض التي توجه لها الجماعة. إن الإنسان في المجتمع لم يعد إنساناً طبيعاً على نحو مطلق، ولا إنساناً في المجتمع لم يعد إنساناً طبيعاً على نحو مطلق، ولا إنساناً صناعياً بمنى مطلق؛ بل هو بين بين.

والغاية العليا من السياسة، في نظر مكيافلي، هي المصلحة العامة، والأمن والرفاهية للجماعة، وليست تلك الغايات الاخلاقية التي تصورها المفكرون السياسيون السياسيون. وللحكم على السياسة ينبغي أن نأخذ في الاعتبار النائج الاجتماعية والسياسية، بغض النظر عن النائج الاخلاقية. لكن ليس معنى هذا أن مكيافلي كان من دعاة سوء الاخلاق في سياسته. إنما الأمر عنده هو أنه لا محل للاحتكام إلى الأخلاق في تقويم الأفعال السياسية، بلى العبرة فيها بالنجاح وحده، أي تحقيق المنفعة العامة والأمن والرفاهية للمجتمع بوصفه كلاً. وهو يقرر أنه في بعض الظروف فإن

الخير المشترك يغتفر استخدام وسائل لاأخلاقية، لكنه لم يقل إنه يبرر استخدام وسائل لا أخلاقية. وانتهاك مبادىء الاخلاق لا يمكن تبريره إلا بالمصلحة العامة وحدها.

والفاية العظمى التي ينبغي على الإنسان تحقيقها هي في نظره: المجد. والمجد يتحقق بالأفعال التي تبقى في ذاكرة الناس ويحبونها. والحياة المجيدة لفرد أو لدولة مها تكن قصيرة أفضل من الحياة العادية التافهة الطويلة لفرد أو دولة. والنجاح أو الشهرة الناشئان عن السلطة الكبيرة أو الثروة هما أقل قيمة بكثير من المجد الحقيقي. وأعظم المجد هو الذي يكتسب بتأسيس دين، ويتلوه المجد الذي يكتسب بتكوين امبراطورية، ويتلوه المكتسب بقيادة الجيوش المظفرة، ويتلوه المكتسب بخلق أعمال أدبية وعلمية ـ على ترتيب تنازلي في المقيمة.

والمجد الحقيقي بتوقف على ما يسميه مكيافلي بـ virtu في الفرد أو في الشعب. والكلمة virtu في استعماله لها غامضة مشتركة، لكن الأرجع هو أنه يقصد بها هو نمط سلوك الجندي في المعركة الذي يكشف عن بُعد نظر، وضبط نفس، ورباطة جأش، وثبات، وتصميم وعزم، وحسم، وتعلق بالهدف، وشجاعة، وجسارة، وقوة. والحرب هي الكفاح النموذجي بين الـ virtu والـ fortuna (الحظ المتقلب).

واستقرى مكيافل التاريخ ليكشف عن الظروف التي تنتج أكبر قدر من الـ virtu في مجتمع وما يترتب على ذلك من عقيق مجد. فرأى أن أعظم القادة والشعوب الذين تحلوا بالد virtu هم اليونان والرومان، خصوصاً روما الجمهورية. وعنده أن الـ virtu في شعب ما تتوقف تماماً على التربية، بينها الـ virtu في أمير أو زعيم هي فطرية وتتشكل بالتربية. وأفضل الجواء مواتاة لتحقيق الـ virtu هو النظام الجمهوري الذي تزدهر فيه الحرية، ويدافع عنها جيش من المواطنين.

والنزاع أصيل في طبع الإنسان، ولا سبيل مطلقاً إلى القضاء النهائي على المنازعات، هكذا يرى مكيافل. والمظهر الأساسي للنزاع الاجتماعي هو الصراع الأزلي الدائم بين عامة الشعب من جهة وبين العظياء والأقوياء من ناحية أخرى. ويمكن أن يعد هذا نوعاً من الصراع الطبقي، بيد أن مكيافلي لا يقيمه على أسس اقتصادية كما فعل ماركس وأتباعه، بل أقامه على أسس اقتصادية كما فعل ماركس

كل دولة نجد الغالبية العظمى تنشد الأمن على أشخاصهم وأموالهم، بينها نجد قلة، إما أن تكون ارستقراطية وراثية، أو من التجار، تشتهى السيطرة على الجماهير.

وهذا النزاع ليس فقط أمراً طبعياً، بل يمكن أيضاً غويله إلى أمر نافع للمجتمع، يحقق أغراضاً اجتماعية مفيدة. وهذا النوع من النزاع موجود في الدول الفاضلة كها هو موجود في الدول الفاضدة. والفارق بينها ليس في وجوده فيها، بل في صفة النزاع. فالنزاع في دولة فاضلة يأخذ مكانه داخل حدود معلومة: إنه يتحدد بالعمل الوطني للخير المشترك الذي يتجاوز المصالح الشخصية الضيقة، وبالرغبة في احترام القانون وإطاعة السلطة، وبكراهية استخدام العنف واللجوء إلى الوسائل غير القانونية. ويقدم شاهداً على هذه الدولة الفاضلة: روما الجمهورية؛ حيث نظم النزاع بين الأشراف والعامة من خدلال مجلس الشيوخ والجمعيات الشعية بخطبائها tribuns.

وفي مقابل ذلك يرى مكيافل أن النموذج البارز للدولة الفاسدة هو فيرنسه، كما فصّل تاريخها في كتابه وتاريخ فيرنسه، في مثل هذه الدولة الفاسلة تتفرق الأهواء والناس ويصبح كل إنسان لنفسه فقط. وتنحل العواطف الدينية، وتنحل معها الأمانة المدنية، وروح الواجب المدني، واحترام السلطة، وتزداد الأحزاب وتكثر المؤامرات، ويصبح الحكم نبأ متواصلاً للفئات القوية: وتضمحل الد virtu، ويكثر الجشع، ويستشري الترف والتراخي والكسل، ويزداد النفاوت بين الثروات.

ولإصلاح الحال في هذه الدولة الفاسدة لا وسيلة سوى الدولة: إذ هي وحدها التي تستطيع أن تخلق الظروف المحققة للأمن والرفاهية. وليست للدولة غاية عليا أو هدف روحي، وليست لها حياة أو شخصية مستقلة عن الشعب الذي يؤلفها.

وفي كتاب والأمير، وفي والمقالات، صنف مكيافل الدول إلى صنفين وفقاً لعدد الحاكمين: الملكيات، والمحموريات. والملكيات يمكن أن تكون محدودة (كها في فرنسا)، أو مطلقة استبدادية (مثل تركيا)، أو طغيانية (مثل سرقوسة في صقلية). والجمهوريات يمكن أن تكون جماهيرية (مثل اثينا) أو متوازنة (مثل روما). ويوجد نمطان من المهوريات المتوازنة (الرستقراطية (البندقية)، والديمقراطية

## مل (جون استورت)

#### John Stuart Mill

فيلسوف انجليزي برز في المنطق ومشاهج البحث العلمي، ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة.

ولد في لندن في ٢٠ مايو سنة ١٨٠٦ وكان أبوه جيمس مل (١٧٧٣ ـ ١٨٣٦) كاتباً صحفياً ومؤرخاً ألف وتاريخ الهند البريطانية، (سنة ١٨١٧)، فعينته وشركة الهند الشرقية، عتحناً ومساعداً وكلفته بتولي قسم الدخل في الشركة، وفي سنة ١٨٣٧ صار رئيساً لمكتب الامتحان وأصبح رئيساً لقسم الإدارة الهندية وفي عامي ١٨٣١ ١٨٣٠ نشر كتابه ومبادى، الاقتصاد السياسي، كما أسهم في الفلسفة بكتابه وعملي العقل الإنساني، (سنة ١٨٢١) ويعد من خبر بكتاب المدرسة الاسكتلندية التي أسسها توماس ريد Reid.

وقد حرص على تزويد ابنه جون بتعليم جيد مركزً. فبدأ جون يتعلم اليونانية وهو في الثالثة من عمره، حتى إنه حين بلغ الثامنة من عمره، كان قد قرأ تاريخ هيرودوت وبعض مؤلفات اكسينوفون ولوقيان وذيوجانس اللاثرسي في أصلها اليوناني إلى جانب المحاورات الست الأولى لأفلاطون؛ وفي سن الثامنة ابتدأ تعلم اللغة اللاتينية حتى استطاع أن يقرأ فرجيل وهوراس وسلوست وتيتوس ليفيوس وفي الوقت نفسه استمر في اتقان اللغة اليونانية فقرأ والألياذة، ووالأوديساء لهوميروس ومسرحيات سوفقليس ويوريفيدس وأرسطوفان. وأشعار أنكريون وثبوكريت وتاريخ ثبوكيديدس، وكتاب والخطابة، لأرسطو.

وفي سن الثانية عشرة بدأ مرحلة جديدة في التعليم. فبدأ بدراسة الفلسفة وقرأ المنطق في مؤلفات أرسطو المنطقية (الأورغانون) وفي موجز في المنطق لهويز بعنوان sive logica ودرس الاقتصاد السياسي على يدي صديقي والده: بنثام وريكاردو. فلما بلغ الخامسة عشرة كان قد حصل قدراً كبيراً من العلوم. وكان أبوه خلال هذه الدراسة كلمًا هو المشرف الوحيد على تعليمه.

ومن مايو سنة ١٨٣٠ حتى فبراير سنة ١٨٣١ عاش جون في جنوبي فرنسا بالقرب من مدينة تولوز أولاً، ثم في مدينة مونبلييه عند الجنرال سير صمويل بنثام Sammuel Bentham أخي جورج بنثام الاقتصادي. وسافر إلى باريس وتعرّف إلى (روما). وعلى أساس ما شاهده مكيافلي في فيرنسه ميز بين شكلين غير مستقرين يتوسطان بين الملكيات والجمهوريات، ويكن وصف بالاوليغركيات (حكومات الأقلية)، والملكيات الاستفتائية.

كذلك ميّز بين الدول بحسب الطريقة التي بها يُستولى على السلطة، ويحسب نزعتها إلى التوسع (روما) أو إلى المحافظة على كيانها (اسبرطة)، ويحسب فسادها (فيرنسه) أو فضيلتها virtu (روما الجمهورية)، وأخيراً يجيزها بحسب كون دستورها نشأ بفضل شخص مشّرع واحد (اسبرطة)، أو نشأ على امتداد الزمن والتجربة (روما).

وقد وضع مكيافلي قواعد للحكومة الناجحة، منها: ناسيس مؤسسة عسكرية قوية لحماية المواطنين ضد العدو الخارجي، وحماية الحياة، والممتلكات، والأسرة، وشرف كل مواطن من عدوان أي مواطن آخر أو سائر المواطنين؛ وتشجيع الازدهار الاقتصادي، ومنع إفراط الأفراد في الثراء، وتنظيم الترف؛ والاعتراف بالفضل لأصحاب الفضل من المواطنين. والترقي في سُلم المناصب في الدولة يجب أن يكون مفتوحاً الأولئك الساعين إلى المجد والشوف. والدولة المثل هي تلك التي تكون المراتب فيها على حسب الكفاءة والفدرة.

#### مؤلفاته

- I sette libri dell'arte dellaguerra. Fireuze, 1521.
- -Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Roma, 1531.
- · Le istorie Fiorentine. Firenze, 1532.
- Il Principe. Roma, 1532.
- Tutte le opere, 5 vols. Roma, 1550.
- Tutte le opere storiche e letterurie, ed a cauradi G. Mazzoni e M. Casella, Firenze, 1929.

#### مراجع

- Pasquale Villari: Niccolo Machiavelli e i suoi tempi, 3 vols, Firenze 1877- 1882; Milano, 1912- 14.
- Oreste Tommasini: La vita e gliscritti di Niccolo Machiavelli, 2 vols. 1, Torino, 1883; II, Roma, 1911.
- Haus Freyer: Machiavelli. Leipzig, 1938.

J.B. Say الاقتصادي الفرنسي (1777-1747) وسان سيمون. فكان لهذه الرحلة أثرها العميق في اهتمام جون استيورت مل بحركة الافكار في فرنسا بخاصة، والقارة الأوربية بعامة؛ على الرغم من أنه قام بها وهو في الخامسة عشرة من عمره، لكنه كان مبكر النضوج جداً في كل شيء.

ولما عاد من فرنسا عاد إلى استئناف الدراسة تحت إشراف والده. فاهتم بعلم النفس، وقرأ مؤلفات لوك وهيوم ومارتلي Hartley وكوتدياك، كما تابع التعمق في الاقتصاد السياسي في كتب بنثام الذي صار مسيطراً بفكره عليه؛ خصوصاً مذهبه في المنفعة، إذوجد مِلُ في فكرة المنفعة مفتاح التفسير لكل ظواهر الاقتصاد.

وفي سنة ١٨٢٣ عبن مِلَّ موظفاً في شركة الهند الشرقية حيث كان أبوه موظفاً كبيراً كيا قلنا. واستمر جون في هذه الشركة حتى إلغائها باستيلاء الحكومة البريطانية على كل شبه القارة الهندية في سنة ١٨٥٧، فبقي جون في هذه الشركة من منة ١٨٥٣ وغرض عليه إثر ذلك أن يكون عضواً في مجلس الهند المرض. وكان قد وجد في منصبه في الشركة ما يكفل له أسباب العيش وأسباب الفراغ معاً من أجل أن يمارس عمله الادبي والفكري. وفي أثناء عطلاته زار فرنسا وسويسرة وبلجيكا وشواطيء الرين وإيطاليا.

وفي سنة ۱۸۲۳ أيضاً صار جون عضواً في جمية صغيرة تدعى وجمعية مذهب المنفعة»، وكانت تجتمع في بيت بنثام مؤسس هذا المذهب. كذلك كان كثيراً ما يلقي خطباً في وجمعية المناظرات في لندن، London debating Society، وكان على مراسلة مستمرة مع توماس كارليل، وكثيراً ما كان يكتب مقالات في وجلة وستمنسترة.

وفي سنة ١٨٢٤ قبض عليه لأنه كان يوزع منشورات بين فقراء لندن تدعو إلى تحديد النسل، لأنه كان من المؤمنين المتحمسين لنظرية مالئوس الذي أنذر بخطورة تزايد السكان في العالم.

وفي سنة ١٨٢٦ مرَ بازمة عقلية جعلته يعدّل موقفه من مذهب بنثام الذي أكد سلطان العقل فاراد مِلَ أن يؤكد إلى جانب ذلك سلطان الانفعال والعاطفة. وقد كشف عن موقفه الجديد تجاه بنثام في مقال كتبه عنه سنة ١٨٣٨

وفي سنة ١٨٣٠ التقى بسيدة تدعى هاريت تيلر -Har

net Taylor زوجة تاجر غني في لندن وكانت من اللواتي يدعين الاهتمام بالفكر. فقامت بينها علاقة غرامية عنيفة انتهت بالزواج في سنة ١٨٥١ بعد وفاة زوجها بعامين. وكانت ألسنة السوء تنطلق في الحديث عن هذا الغرام الذي تسامح فيه الزوج المشغول بتجارته عن زوجته المتحذلقة اللعوب! وقد وصفها مِلِّ فقال: وكانت في نظر الناس امرأة جميلة لوذعبة، تبدو عليها سياء امتياز يبهر كل من يشاهدها. وكانت في نظر أصدقاتها امرأة عميقة المشاعر نافذة الذكاء، ميالة إلى التأمل والشعر.».

لكن ماذا أفاد مِلَّ من تجربته الغرامية هذه ؟ يقول مؤرخو حياته إن صاحبته هذه هي التي وأوحت إلى جون استورت مِلَّ بكل ما دخل في نزعته اللبرالية من نزعة اشتراكية: أعني إيمانه بإمكان الاستمرار في تكميل النظم والمؤسسات الإنسانية إلى غير نهاية، وتوكيده للطابع الاجتماعي للملكية، واهتمامه المستمر برفاهية الطبقات العاملة، وثقته بإمكان تربيتها. وإذا كان لنا أن نصدق ما كتبه في ترجمته الذاتية، فإن هذا كله لم يكن عندها مجرد شعور عاطفي خالصه (أرشمبو: وجون استورت بلّ ه ص ١٣ باريس، بدون تاريخ، مجموعة Les Grands Philosophes عند الناشر Michaud). وقد قال مِلَّ هو نفسه: وإن ما في عند الناشر وعادر عني، وما فيه من جانب إنساني فهو صادر عني، وما فيه من جانب إنساني فهو صادر عني، وما فيه من جانب إنساني فهو صادر عني،

واستمر زواجها حتى توفيت في سنة ١٨٥٨، ويقول مِلَ عن هذه الفترة، فترة الرزواج بهاريت: وطوال سبع سنوات ونصف نعمت بهذه السعادة، سبع سنوات ونصف فقطاء.

وبعد وفاة زوجته كان بلّ يقضي الشتاء كل عام بانتظام في مدينة أقينون Avignon في جنوب فرنسا، وكانت زوجته قد توفيت فيها ودفنت. وكان له في هذه المدينة بيت صغير وهو أيضاً توفي في هذا البيت في اقينون في الثامن من شهر مايو سنة ١٨٧٣، ودفن في أقينون، حيث لا يزال رفاته يرقد حتى البوم.

## مؤلفاته أ ـالتي نشرها إبان حياته

1843: A system of Logic, deductive and inductive

1848: Principles of Political Economy

1859: On Liberty

1816: Representative Government

1861: Utilitarianism

1865: Auguste Conte and Positivism

1865: Examination of Sir William Hamilton's Philoso-

pby

1859- 67- 76: Dissertations and discussions

1869: The Subjection of Women

1870: Irish agrarian Question

## ب ـ التي نشرت بعد وفاته

1873: Autobiography

1874: Essays on Religion

1910: Letters, ed. ry H.S.R. Elliot

#### آراؤه الفلسفية

يمكن تقسيم آراء مِلَ الفلسفية بحسب الموضوعات التي تناولها:

ا ـ في علم النفس: تأثر بلّ بفكرة أوضحها أبوه في كتابه: وتحليل المقل الإنسانيه، فكرة تقول بوجود كيمياء حقلية، كها توجد كيمياء مواد: ومثلها تهتم كيمياء المواد إلى عناصرها البيطة، كذلك ينبغي على كيمياء المقل ـ أعني علم النفس ـ أن يحلل الحياة النفسية إلى جناصرها البيطة. وكها أن العناصر لو أخذت على حيالها لكانت تختلف تماماً عن مركباتها ـ فالهيدروجين والأوكسجين على حيالها يختلفان تماماً عن مركباتها ـ فالهيدروجين والأوكسجين على حيالها إلى المناصرها المركب منها، كذلك الحال في الحياة النفسية تختلف عن عناصرها المركبة لها.

علينا اذن ان نحلل الأحوال النفسية الى عناصرها البسيطة، وان نفحص بعد ذلك عن مركباتها وهي نختلفة قاماً عن عناصرها المركبة بها. إنه بالترابط الطويل في التجربة بين عناصر الحياة النفسية، ينتج أحوال نفسية (أو عقلية) تختلف ليس فقط عن عناصرها، بل وأيضاً عن وحاصل جمع هذه العناصر.

إن هذه العناصر على نوعين: الإحساسات، والتصور؛ أو كها قال هيوم: الأحوال القوية، والأحوال الضعيفة. أما

قوانين تركيبها فهي قوانين الترابط بين الأفكار association of رقوانين الترابط بين الأفكار لهامن الأهمية في علم النفس مثلها لقانون الجاذبية في علم الفلك». وقد بحث مِل في قوانين الترابط بين الأفكار فوجدها أربعة قوانين صافها على النحو التالى:

أفكار الظواهر المتشابة تميل إلى أن تَمثُل للمقل معاً.

ب \_ إذا كانت تجربة أو تصور الظواهر قد حدثا في اقتران وثيق بعضها مع بعض، فإن أفكارها تمثل معاً وثم نوعان من الاقتران: المعية، والتوالى المباشر.

ج ـ الترابطات التي تتم بالاقتران تصير أكثر يقيناً
 وأسرع تحت تأثير التكرار. وحينها تجتمع ظاهرتان غالباً، ولم
 تشاهدا في التجربة ولا في التصور منفصلتين فإنه بجدث بينها
 ما يسمى بالارتباط الذي لا انفصام له.

د ـ وحينها يكتسب الارتباط هذا الضرب من عدم الانفصام فإن الوقائع أو الظواهر المناظرة لهذه الأفكار تنتهي بأن تبدو غير منفصلة في الواقع . ويبدو لنا اعتقادنا في وجودها مماً أمراً عيانيا Intuitive على الرغم من أنه في الحقيقة ناتج عن التجربة .

وعل هذا النحو يريغ جون استورت مل إلى رد كل أفكارنا إلى احساسات وصور اجتمعت بحسب قوانين الارتباط. وأراد جذا أن يفند رأي العبانين intuitionists الذين يذهبون إلى أن أفكارنا عبانات مباشرة.

وفيها يتعلق بالادراك الحسّي فإن الكيمياء العقلية تلعب دوراً في تكوين فكرتنا عن المكان. ويرى مل أن فكرة المكان هي في جوهرها فكرة الزمان: إنها فكرة سلسلة من الاحساسات العقلية المستمرة خلال فترة من الزمن متفاوتة الطول.

والأمر الثاني الذي يمتاج إلى تفسير هو اعتقادتنا في وجود عالم خارجي عنّا مؤلف من جواهر (مواد) substances. لكن ماذًا نعني بهذا القول؟ إننا نعني أن ها هنا شيئاً يظل موجوداً حين لا نحس به. فهذه ورقة بيضاء على المنضدة أمامي، فاذا تركت الغرفة، فإنني أظل أعتقد أن هذه الورقة موجودة على الرغم من أنني لا أحسّ مباشرة بوجودها بأية حاسة من الحواس. وهكذا نحن نضع في مقابل إحساساتنا

الحاضرة إحساسات ممكنة أو إمكانيات مستمرة للإحساس. وهذه الإمكانيات لا تمثل إحساسات منعزلة، بل مجاميع مشتقة من الإحساسات، وهذا هو ما يجعلنا نتصور الجواهر على أنها موضوعات substrata من الوقائع.

ثم إن التجربة ترينا تواليات بين هذه المجاميع من الوقائع. وهذا هو ما يسمى بالعلية. فمجموعة وقائع النار الموضوعة أمام شمع تتلوها مجموعة انصهار لهذا الشمع.

وعلى هذا النحو ندرك أن الإمكانيات للإحساس أكثر واقعية من الإحساسات الوقتية العابرة. وهذا يفضي بنا إلى تصور وجود جواهر يتألف منها ما نسميه العالم الخارجي..

وعلى غرار هذا نتصور النفس: إنها فكرة شيء يبقى في مقابل التوالي العابر للإحساسات والعواطف وساثر الأحوال النفسية.

فإذا صعدنا من ميدان الإدارك إلى ميدان المعرفة بالمعنى الحقيقي، وجدنا العمليات الثلاث الرئيسية للفكر وهي: المتصدور concept، والحكم judgement والبرهسان

٧ ـ المنطق ـ ومِلْ ينكر التصور الكلي أو الفكرة العامة المجرَّدة . وقد سبقه إلى ذلك كل من باركل وهيوم اللذين قررا أنه لا يمكن امتثال شيء عام: فنحن لا نفكر في الفَرَس بوجه عام، بل في فرس معينٌ، ولا في المثلث بوجه عام، بل في مثلث معلوم. ووهم ما هو كلي إنما ينشأ عن كوننا نفكر في بعض الصفات المشتركة ونحسب أننا نستطيع أن نغض النظر عن سائر الصفات. ، ونجري البرهنة على هذه الصفات المشتركة كما لوكنا قادرين على فصلها عن سائر الصفات. ومن ثم تنشأ عادة تعلق الفكر بالصفات الأبعدعن تخصيص الفردية، وتلبث هذه العادة وتقويها العلامات والكلمات فينشأ ترابط مصطنع بين الصفات المشتركة بين مجموعات من الموضوعات وينشأ نوع من التركيب بين الأصوات المُقْصَح عنها. والخلاصة هي أن التصور لا يوجد بوصفه موضوعاً للتفكير متميزاً. وإنه ليس إلا جزءاً من صورة image عينية». ولهذا ينبغي ألا نتحدث عن كم التصور، أو مفهومه وما صدقه. وما ينبغي أن نقوله هو أن الاسم الجنسي يصدق على موضوعات (مثل الغربان، العصافير، إلخ) ويفهم منه صفات (مثل الحياة، امتلاك أجنحة، إلخ).

أما التعريف فلا يمكن ـ تبعاً لذلك ـ أن يكون الغرض منه هو بيان الماهية ، بل هو بجرد قضية تعبَّر عن معنى اللفظ فالتعريفات هي تعريفات ألفاظ وليست تعريفات أشياء.

وما دام مِلِّ قد رفض مذهب التصوَّرات، فقد كان عليه أن يرفض المذهب التقليدي في الأحكام لأنه منبثق عن مذهب التصورات.

إن الحكم لا يتعلق بتصورات، بل بوقائع. إنه لا يعبر عن اتفاق بين أفكار، بل عن علاقة بين ظواهر. وهكذا يصبح ما قاله بروشار Brochard (في مقالة له بعنوان: ومنطق استيورت بلّ، نشر في والمجلة الفلسفية، المجلد رقم ١٣) من أن مِلَّ أنزل المنطق من السياء إلى الأرض.

يقول مِلّ: وإن القضايا ليست تقريرات متعلقة بأفكارنا عن الأشياء، بل هي تقريرات عن الأشياء نفسها. فحين أقول: النار تسبب الحرارة، فهل أنا أقصد أن فكرة النار تسبب فكرة الحرارة؟ كلا؛ وإنما أقصد أن الظاهرة الطبيعية التي تسمى الحرارة. إن من المستحيل أن نفصل فكرة الحكم عن فكرة حقيقة هذا الحكم».

كذلك يقضي مِلَ على نظرية القياس التقليدية، القائلة بان مبدأ القياس هو مقالة والكل واللاشيء omni et nullo (وتقول: وصفة الصفة صفة للشيء نفسه ورفع الصفة رفع عن الشيء نفسه والمحمول على الكل عمول هو نفسه على البعض أيضاً، واللاعمول على الكل عمول هو نفسه على البعض أيضاً، واللاعمول على الكل والرياضي، ص ١٧٨، القاهرة ط٢ سنة ١٩٦٣). فقد وجد مِلَ أن القياس يشتمل على مصادرة على المطلوب الأول، لان المقدمة الكبرى لا تصدق إلا إذا صدقت قبلها النتيجة. فنحن إذن في المقدمة الكبرى نصادر على التيجة أي نطالب بالتسليم بها مع أن المطلوب هو البرهنة على صدقها. وهو نقد وجهه الشكاك اليونانيون من قبل إلى القياس الأرسطي (راجع كتابنا: ومدخل جديد إلى الفلسفة، ص ١١٨٠ ـ ص ١٩٧٠).

وفي مقابل ذلك اهتم مِلّ بالاستقراء ووضع له القوانين (أو اللواتح) التي تضبط إجراءه حنى يؤدي إلى المعرفة العلمية الصحيحة \_ وهذه القوانين أربعة \_ (أو خسة) وهي:

١ \_ منهج الاتفاق method of agreement: ومفاده أن ننظر في مجموع الأحوال الموَّلة لظاهرة ما نريد دراسة أسباجا. فإذا وجدنا أنَّ هناك عاملًا واحداً يظل موجوداً باستمرار على الرغم من تغير بقية العناصر أو المقومات، فيجب أن نعد هذا الشيء الثابت الواحد هو علة حدوث هذه الظاهرة. ويضرب لهذا مثلًا: ظاهرة الندى. فإن هذه الظاهرة تحدث أولًا حينها ينفخ الإنسان بفيه على جسم مبترد مثل لوح من الزجاج في يوم بارد. ونجد هذه الظاهرة أيضاً على السطوح الخارجية لزجاجات تستخرج من بثر، كما نجدها ثالثاً حين ناق بإناء فيه ماء بارد ونضمه في مكان دافي، \_ ففي كل هذه الأحوال نجد أنه على الرغم من اختلاف العناصر التي تتركب منها الظاهرة: من نفخ على جسم بارد، أو سطح قارورة بها ماء يستخرج من بثر، أو سطح زجاجة مملؤة ثلجاً أدخلت في مكان دَافيء ـ فإن ثمت عَاملًا واحداً موجوداً باستمرار هو اختلاف درجة الحرارة بين الجسم وبين الوسط الخارجي أو الشيء المماس. فنستنتج من هذا أن السبب في حدوث ظاهرة الندى هو الاختلاف في درجة الحرارة بين الجسم والوسط المماس له.

## ۲ \_ منهج الافتراق: Method of difference

ولكى نتأكد من صحة الاستنتاج وفقاً للمنهج السابق، منهج الاتفاق، لا بد أن نأتي بمنهج مضاد في الصورة، لكنه مؤيّد في النتيجة، فنجري ما يسمى بالبرهان العكسي. هذا المنهج يسمى منهج الافتراق. ويقول: إذا انفقت مجموعتان من الاحداث من جميع الوجوه إلا وجهاً واحداً، فتغيّرت النتيجة من مجرد اختلال هذا الوجه الواحد، فإن ثمت صلة علية بين هذا الوجه وبين الظاهرة الناتجة. ونسوق مثالًا لذلك تجربة أجراها باستير لمعرفة سبب الاختمار. فقد أخذ باستير قنيتين ووضعهما في برميل واحد في درجة حرارة واحدة، وكان في كلتا القنينتين نفس السائل. وأغلق فوَّهة إحداهما، بينها ترك فوَّهة الأخرى مفتوحة فتين له بعد مدة من الزمن أن السائل في القنينة المفتوحة تغير وحدث فيه اختمار، بينها نفس السائل في القنينة المغلقة الفوهة لم يتغير ولم يحدث فيه اختمار. فاستنتج من هذا أن كون فوهة إحدى القنينتين قد تركت مفتوحة بينها بفيت الأخرى محكمة الإغلاق ـ هو السبب في حدوث الاختمار. ومعنى هذا أن الهواء هو السبب في حدوث الاختمار، وذلك لأنه بحتوي على جراثيم دخلت السائل فأحدثت هذا الاختمار.

Method of concom- التغيرات المساوقة: itant variations ويمكن أن يسمى أيضاً باسم ومنهج التغيرات المشاوقة النسبية».

يقول هذا المنهج إنا لو أتينا بسلسلتين من الظواهر فيها مقدمات ونتائج، وكان التغير في المقدمات في كلتا السلسلتين كذلك، من الظواهر ينتج تغيراً في النتائج في كلتا السلسلتين كذلك، وبنسبة معينة، فلا بد أن تكون ثمت صلة علية بين المقدمات وبين النتائج. مثال ذلك ما فعله ياستير أيضاً حين أن بعشرين زجاجة علمؤة بسائل في درجة الغلبان، فوجد في الريف أن ثماني زجاجات فقط هي التي تغيرت لما أن فتح أفواهها، وفي المرتفعات الدنيا تبين له أن خساً منها تغيرت بعد فتحها، وفي بالزجاجات العشرين إلى غرفة مقفلة أثير غبارها وفتح فوهاتها تغيرت الزجاجات العشرون كلها. فاستنج من هذا أن تغير الجواء قد أحدث تغيراً في حدوث الاختمار، إذ الجرائيم أكثر الميفوة أثير غبارها، وأقل من ذلك في الريف، وأقل من هذا في صفح جبل، وأقل حداً في قمة جبل عالى.

## The Joint والافتراق والافتراق المنترك وللاتفاق والافتراق Method of agreement and difference

ويصوغه مِلَ هكذا: وإذا كان شاهدان أو أكثر من الشواهد التي تتجل فيها الظاهرة تشترك في ظرف واحد، بينها شاهدان أو أكثر من الشواهد التي لا تتجلى فيها الظاهرة ليس فيهها (فيها) شيء مشترك غير الخلو من هذا الظرف، فإن هذا الظرف الذي فيه وحده تختلف مجموعتا الشواهد هو المعلول أو العلة أو جزء لا غنى عنه من الظاهرة. ٩.

## ه \_ منهج البواقي method of residues.

وهو منهج للتكهن بالعلة استنتاجاً من فحص موقف يحتوي على ظاهرة واحدة بقي علينا أن نفسرها. وهذا المنهج يتضمن تطبيقاً لمبدأ الافتراق ابتداء من المعلول لنكتشف العلة. فمثلاً إذا كان معلوماً أن المعلول A يفسره X، وأن X لها مفعول كامل في A، فإنه إذا حدثت A مصحوبة بـ B فإنه ينتج عن مبدأ الافتراق ان شيئاً آخر غير X هو علة B.

ومن الأمثلة المشهورة على هذا المنهج التجربة التي قام بها الفزيائي الفرنسي الشهير أراجو Arago حين جاء بإبرة ممطية وعلقها في خيط من الحرير، وحرّك الابرة، فإنه وجد

أنها تصل إلى حالة السكون على نحو أسرع لو وضعنا تحتها لوحة من النحاس، مما لو لم نضع مثل هذه اللوحة. فتساءل ربحا كانت ظاهرة زيادة الإسراع إلى السكون راجعة إلى مقاومة الهواء أو طبيعة مادة الخيط لكن تأثير هذين العاملين: الهواء ونوع الخيط كان معروفاً بالدقة مع عدم وجود لوحة النحاس، فالعنصر الباقي وهو لوحة النحاس هو إذن العلة في زيادة الإسراع إلى السكون.

وقد رأى الكثيرون من المناطقة أن لا فارق بين منهج البواقي هذا وبين منهج الافتراق، ولذا أسقطوه منهجاً مستغلاً قائهًا بذاته .

وقد أخذ هوول Whewell على قواعد مِلَ هذه أنها ليست مناهج للكشف في العلوم. فرد عليه مِلَ قائلًا إنها المناهج الوحيدة للبرهان الاستقرائي، والفرض في حاجة إلى إثبات، ولا يكفي لقبول فرض ما أن يقال إنه لا يتعارض مع الحقائق العلمية المقررة، بل لا بد من تحقيقه، ولا يكون ذلك - في نظر مِلَ - إلا باستخدام مناهجه الأربعة (أو الحسة) هذه.

ولكن مِل في مناقشته لقوانين الطبيعة النهائية والمشتقة يعترف بأننا لا نستطيع في بعض الأحيان الإقرار بأن هذه القوانين يقينية وغير مشروطة؛ بل ربما لو تعمقنا الفحص عنها فلربما احتجنا إلى تنقيحها وإعادة النظر فيها. وفي كثير من الأحيان نضطر إلى أن نقول عن بعض القوانين التي نصل الحيان نضطر إلى أن نقول عن بعض القوانين التي نصل إليها بالاستقراء إنها محتملة، وليست يقينية. غير أن مِلَ لم يفسح المجال للاحتمال، بل كان يميل إلى توكيد يقين القوانين التي نصل الني نصل إليها بالاستقراء.

#### ٣ \_ الأخلاق:

اعتنق مِلَ، وهو في الخامسة عشرة من عمره، مذهب بنثام في المنفعة بحماسة شديدة، ذلك لأنه ظن أن هذا المذهب القاتل وبأكبر سعادة لأكبر عدد من الناس، قد تصوره مِلَ على أنه ينسخ كل المذاهب الأخلاقية السابقة ويوفر للإنسان تحقيق الغابة العظمى من حياته، وهي السعادة.

لكن مِلَّ تطور فيها بعد نحو اتجاهات أخرى تبعد عن الحنط الدقيق للمنفعة، فأصبح ينظر إلى العدالة وطهارة النَّبَة والقيمة الذاتية للشخصية على أنها قيم أسمى من المنفعة والسعادة بالمنى الذي يفهمها به مذهب بنثام وكان العامل في هذا التطور الأزمة الروحية التى حدثت له في سنة ١٨٣٦

ثم تأثره بالشاعرين وردزورث وكولردج وبالكاتب المؤرخ كارليل، وبأوجست كونت. وقد شعر مِلْ في الخمسينات من المقرن التاسع عشر أنه يعيش في عصر انتقال من مذاهب ونظم بالبة إلى عصر آخر جديد في قيمه.

حاول مِلَ أن يواجه الاعتراضات الموجهة إلى بتنام في مذهبه في المنفعة وأولها: أي لذة تُفضل؟ إنه إذا كان غرض الإنسان تحصيل اللذات، فإن اللذات متفاوتة في القيمة والشدّة. لهذا أكدّ مِلَ أن اللذات تختلف كمّا وكيفاً. لكن ما هو المعيار الذي غير به قيمة اللذات من حيث الكيف؟ يجيب مِلّ إن اللذة الحقيقية هي تلك التي يرغب فيها الرجل العاقل المجرّب لكن هذا يجعلنا ندور في دور فاسد أيضاً، إذ ما هي العلامات التي نحكم بها عل أن شخصاً ما عاقل مجرّب؟

عل كل حال لم يستطع مِلُ أن يقدم برهاناً على صحة مذهب المنفعة. وإنما اقتصر على تقديم توجيهات عامة هي:

 أ\_ السعادة أمر مرغوب فيه، وهي الأمر الـوحيد المرغوب فيه كغاية.

ب ـ السعادة التي تكون المعيار المنفعي لما هو صواب في السلوك ليست السعادة الشخصية للفاعل، بل سعادة كل من يعنيهم الأمر.

ويزعم مِلُ أن إدخال فكرة الكيف في تقويم اللذات المرغوبة لا يتعارض مع مذهب بنثام في المنفعة فيقول: ومما يتفق تماماً مع مبدأ المنفعة الإقرار بهذه الحقيقة ألا وهي أن بعض أنواع الملذة يتصف بأنه مرغوب فيه أكثر وأنه أعظم قيمة من غيره. ومن غير المعقول تماماً أن تؤخذ الكيفية في اعتبار سائر الأمور إلى جانب الكمية ولا تعتبر الكيفية في تقدير الملذة، وأن تعتبر فيها الكمية وحدهاء (ومذهب المنفعة ص ١١).

لكن زعم مِلَ هذا غير صحيح فيها يتعلق باتفاق موقفه هذا مع مبدأ المنفعة، لأننا إذا كان علينا أن ندخل في تقويم اللذة كيفيتها، فلا بد حينلذ من اتخاذ معيار آخر غير اللذة، فإننا لو قلنا مثلاً إن لذة التحصيل للعلم أسمى من لذة اللعب بالكرة، فلا بد أن يكون هناك معيار آخر هو العلم، وليس اللذة بما هي لذة. فالواقع أن مِلَّ بادخاله لعنصر الكيف في تقويم اللذة قد خرج على مبدأ اللذة الذي هو الأساس في مذهب المنفعة عند بنتام

واعتراض آخر على مِلْ وعلى مذهب المنفعة بعامة أن يقال: إنكم تقولون إن الإنسان بطبعه يرغب في السعادة. فإذا كانت هذه حقيقة واقعية طبيعية، فكيف تحولونها إذن إلى إلزام، فتقولون إن من الواجب على الإنسان أن يطلب السعادة؟! لقد قرر هيوم من قبل أن وما هو كائن، لا يمكن تحويله إلى دواجب، أو دالزام، لأنه موجود فعلاً، بينها الواجب أو الإلزام يفترض عدم وجود الشيء بالفعل ويطالب الإنسان بإيجاده.

## ٤ ـ السياسة:

خاض مِلَ غمار السياسة عملياً. ففي سنة ١٨٦٥ طلب إليه عدد من المواطنين في وستمنستر أن يرشح نفسه في الانتخابات العامة التي أجريت في تلك السنة ممثلاً للعمال. فوافق على ذلك بشرط ألا يسهم بماله الخاص في الحملة الانتخابية وألا يخصص جزءاً من وقته لمصالح دائرة وستمنستر الخاصة. فوافقوا على ذلك، وعقد مِلَّ عدة اجتماعات انتخابية وفاز في الانتخابات وصار عضواً في البرلمان البربطان عن دائرة وستمنستر وبوصفه من حزب الأحرار. واستمرت هذه العضوية حتى الانتخابات التالية التي جرت في سنة ١٨٦٨ وفي أثناء عضويته هذه دافع عن طلب إعطاء كل الطبقة العاملة الحق في التصويت في الانتخابات العامة. ولما سقطت حكومة الأحرار بزعامة جلادستون وحلت محلها حكومة المحافظين بزعامة دزرائلي انهمك مِلَ في تأييد الاضطرابات التي قامت بها الطبقة العاملة أنذاك. كذلك شارك مِلَّ في قضيتين أثيرتا بشأن المستعمرات البريطانية ، الأولى تتعلق بايرلنده، والثانية، تتعلق بجميكا. وفيها يتعلق بالساسة الخارجية أيد الولايات الشمالية من أمريكا في حربها ضد الولايات الجنوبية في حرب الانفصال، على الرغم من أن الأحرار والمحافظين على السواء في انجلتره كانوا مع الجنوبيين. كذلك كان مؤيداً لثورة سنة ١٨٤٨ في فرنسا واستمر يؤيد الاشتراكيين ضد امبراطورية لويس بونابرت.

وتقدم للانتخابات العامة في سنة ١٨٦٨ لكن هزمه مرشح المحافظين.

أما من الناحية النظرية السياسية، فإنه أودع أفكاره في السياسة في كتابين: «في الحرية» (سنة ١٨٥٩) وهفي حكومة التمثيل النبايي، (سنة ١٨٦١).

في كتابه عن الحرية طالب مِلَّ بتوفير الحرية للفرد من

أجل تنمية ذاته إلى المدى الذي لا تضر فيه بحرية الأخرين. وربط ذلك بمبدأ المنفعة فقال إن هذا المبدأ يقضى على الفرد أن ينميّ قواه وفقاً لإرادته الخاصة وتقريره، بشرط أن يفعل ذلك على نحو من شأنه ألا يتدخل في ممارسة الأخرين لمثل هذه الحرية. وليس من الصالح العام أن ينشأ الناس على غط واحد أو أن يصنعوا في نفس القالب بل الأمر على عكس ذلك: فالمجتمع يثرى بقدر ما تنمو أفراده بحرية واستقلال وتميّز بعضهم من بعض. ومِلّ يطلق الحرية إلى أقصى درجة يكفل معها الانسجام الاجتماعي. يقول مِلِّ: وإن الحرية لا يحدَّها شيء سوى الإضرار... بالآخرين، (دق الحرية) ص ٤٩). وطالما كانت الحرية الفردية لا تتعارض مع حرية الغير ولا تدعو الغير إلى ارتكاب جرائم، فإنها يجب ألا تكون مقيدة بأى قيد. وإن الجزء الوحيد من سلوك الإنسان، الذي بكون مسؤولًا عنه تجاه المجتمع، هو ذلك الذي يتعلق بالغير. أما الجزء الذي يتعلق بذاته فهو فيه صاحب الحق المطلق واستقلاله فيه مكفول. إن الفرد ذو سيادة كاملة على ذاته، وعلى جسمه وعلى عقله). (دفي الحرية) ص ٩).

وفيها يتصل بنظام الحكم في الدولة، يرى مِلَ أن النموذج الأعلى لنظام الحكم هو الحكم الذي يمارسه المجتمع بوصفه كُلاً. وفيه يكون لكل مواطن صوته في ممارسة السياسة، فيه يكون من حق المواطن في بعض الأحيان أن يشترك في الممارسة الفعلية للحكم، علياً كان هذا الحكم أو قومياً، بصفة أو باخرى والفرد يكون أوفر أماناً من ضرر الأخرين بالقدر الذي به يكون قادراً على حماية نفسه. وهذا الأمر إنما يتحقق على خير وجه في الديمقراطية، لأن الديمقراطية تساعد على تنمية الذات الفردية وتشجيع المبادرة الذاتية.

## مراجع

- James M'Cosh: Examination of Mr. J.S. Mill's Philosophy. London. 1899.
- Alex. Bain: James Mill, a Biography. London, 1882.
- Alex Bain: J.S. Mill, a Criticism. London, 1884.
- W.L. Courtney: Life and writings of J.S. Mill. London, 1888.
- Chas. Douglas: J.S.Mill. A Study of his Philosophy. Edinburgh, 1895.

- Chas. Douglas: The Ethics of J.S. Mill. Edinburgh, 1897.

- Thos. Whittaker: Comtc and Mill. London, 1908.
- Emery Neff: Carlyle and Mill. New York, 2nd ed. 1926.
- Reginald Jackson: Examination of the Deductive Logic of J.S. Mill. Oxford, 1941.
- R.P. Anschutz: the Philosophy of J.S. Mill. Oxford, 1955
- M. St. J. Packe: The Life of J.S. Mill. London, 1954
- Karl Britton: J.S. Mill, Life and Philosophy. New York, 1969

#### المنطق

#### Logique (F.), Logic (E.)

كلمة ومنطق، في العربية ترجمة حرفية للكلمة اليونانية ٨٥٧٥٨ المأخونة من ٨٥٧٥٨ (= كلمة، عقل).

لكن علم المنطق اتخذ في طول تاريخه أسياء أخرى، نذكر منها:

ا دالديالكتيك وعنده أن هيذا العلم وذلك عند أفسلاطيون. وعنده أن هيذا العلم الديالكتيك موضوعه هو تحليل النصورات وتركيبها (دعاورة، دالسوفسطاتي، ٢٥٣ وما يليها) ويهدف إلى معرفة الموجود ابتغاء إدراك المثل (عاورة دفيلابوس، ٨٥ أ، عاورة دالسياسة، ١١٥ ف، ٣٤٥ ب). اما عند أرسطو فإن الديالكتيك هو الحجاج القائم على المظنونات والاحتمالات (راجع دالطويقاء م١ ف١٠ ص ١٠٠ أ ٢٧). ويستعمل أرسطو صيغة الحال ٢٥٠ ف١٠ ص ١٠٠ أ ٢٧). ويستعمل أرسطو صيغة الحال ٢٥٠ ف١٠ ص ١٠٠ مظنون وعتمل. (دالتحليلات الثانية، م١ ف٢٠ ص ٢٨٠).

غير أن شيشرون (Definibus I, 7) يستعمل كلمة وديالكتيك، للدلالة على كل المنطق: منطق البرهان، ومنطق الاحتمال. واستمر هذا الاستعمال طوال العصور الوسطى والعصر الحديث حتى القرن السابع عشر.

٧ ـ كلمة وأورجانون، Organon وهو العنوان الذي أعطي لمجموع مؤلفات أرسطو في المنطق ـ ترجع إلى العصر الهلينستي (أي القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد). وكلمة أورجانون و οργανον معناها: آلة. ومن هنا ثار السؤال عيا إذا كان المنطق قسياً من أقسام الفلسفة، أو آلة لكل أنواع المعرفة. وهذه التسمية واورجانون، يمكن أن نجد شواهد عليها عند أرسطو نفسه (راجع مثلًا والطوبيقاء م المعرب من ١٠٠٥ من ١٣٠٠)، لكننا لا نجدها للدلالة على علم المنطق بالتحديد إلا في العصر الهلينستي، إذ نجدها مثلًا عند الاسكندر في المصر الهلينستي، إذ نجدها مثلًا عند الاسكندر الأفروديسي (راجع شرحه على التحليلات الأولى، م ١ ص ١٥ (In Arist. ana. pr. I, Comm, P.1 sqq. Berlin, 1833).

وبهذه النسبة: واورجانون (= آلة) تأثر تعريف المنطق عند الفلاسفة الاسلاميين. فمشلاً ابن سينا يقول: ووالعلم الذي يُطلب ليكون آلة ـ قد جرت العادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن يسمى وعلم المنطق، ولعل له عند قوم آخرين اسها آخر، لكننا نؤثر أن نسميه الأن بهذا الاسم المشهور. وإنحا يكون هذا العلم آلة في سائر العلوم لانه يكون علماً منبهاً على الاصول التي يحتاج إليها كل من يقتنص المجهول من المعلوم، باستعمال للمعلوم على نحو وجهة حبحيث> يكون ذلك النحو وتلك الجهة مؤدياً بالباحث إلى الإحاطة بالمجهول، فيكون هذا العلم مشيراً إلى جميع الأشياء الإحاطة بالمجهول، وكذلك يكون مشيراً إلى جميع الأشياء والجهات التي تُغيلُ الذهن يكون مشيراً إلى جميع الأشياء والجهات التي تُغيلُ الذهن يكون مشيراً إلى جميع الأشياء والجهات التي تُغيلُ الذهن كذب و الطلوب من المجهول ولا يكون كذلك و (ابن سينا و منطق المشرقين و ص ٦، المكتبة السلفية، القاهرة سنة ١٩٩٠).

٣ ـ ويسمى ثالثاً باسم والقانون كنعد ( ويسمى ثالثاً باسم والقانون قاعدة ، غوذج) وذلك عند الابيقوريين لأنه يشتمل على قواعد κανονες المعرفة والحقيقة . (راجع ذيوجانس اللاترسي: وتراجم الفلاسفة عرقم ٢٠ ( ١٩٩ . شيشرون ٢٩٥ ) .

4 - وشيشرون يطلق عليه اسم medicina mentis (- طب المقل)، وذلك لأن هدفه علاج أنواع الضعف الطبيعية في الذهن البشري بواسطة قواعد صورية، ابتغاء الوصول إلى المرفة الصحيحة. (راجم شيشرون Tusc. III, 1).

ه ـ أما الاسم Λογική (لوجيكية) والذي عرف به هذا العلم بوجه عام، فلا نجله بالمعنى الاصطلاحي للدلالة على هذا العلم لأول مرة في وثائق وصلتنا إلا في مؤلفات من القرن الأول قبل الميلاد وذلك عند شيشرون (De عند شيشرون (finibus, I, 7, 22)) وذلك جنباً إلى جنب مع الكلمة «ديالكتيك» الموجودة عند أفلاطون و وإذن فابتداء من القرن الأول قبل الميلاد استعملت هاتان الكلمتان معاً للدلالة على نفس العلم، وهو علم المنطق.

لكتنا لا نعرف على وجه الدقة من هو أول من استعمل كلمة logike هذه للدلالة على علم المنطق. ويفترض برانتل Prantl في كتابه العظيم وتاريخ المنطق في الغربه (ج١ ص٥٣٥ - ٣٣٥)، استناداً إلى اشارة بوثتيوس Boëtius أن من الممكن أن تكون من وضع شرّاح أرسطو وضعوها اصطلاحاً من أجل أن يقابلوا بين الأورجانون لأرسطو ويين والديالكتيك عند الرواقيين، ولعل ذلك كان في عهد أندرونيقوس الرودسي (في القرن الأول قبل الميلاد). ويدل استعمالها عند شيشرون (القرن الأول قبل الميلاد) وعند الاسكندر الأفروديسي (القرن الثاني بعد الميلاد) وجالينوس (القرن الثاني بعد الميلاد) على أنها قد أصبحت شائمة الاستعمال في القرن الثاني بعد الميلاد.

## تعريفات المنطق

## عُرّف المنطق بعدة تعريفات أهمها اثنان:

(أ) والمنطق هو العلم الباحث في المبادى، العامة للتفكير الصحيح. وموضوعه البحث في خواص الأحكام، لا بوصفها ظواهر نفسية، بل من حيث دلالتها على معارفنا ومعتقداتنا. ويعنى على الأخص بتحديد الشروط التي بها نبرر انتقالنا من أحكام معلومة إلى أخرى لازمة عنها، (كينز Keynes): ودراسات وتمرينات في المنطق الصوري، § 1).

(ب) وعرّفه إمانويل كنت هكذا ونطلق نحن كلمة ومنطق Logik على علم القوانين الضرورية للذهن والعقل بوجه عام، أو والمعنى واحد (علم) الشكل البيط للفكر بوجه عام، (كنت: والمنطق، المقدمة ؟ ١).

(ج) ويعرفه هيجل بقوله إن المنطق وهو علم الصورة،
 أعني الصورة في العنصر المجرد للفكرة (هيجل:
 والانكلوبيدياء \$ ١٩).

والتعريف الأول يختص بالمنطق بالمعنى التقليدي الاصطلاحي، أما التعريفان الثاني والثالث فيتعلقان بالمنطق الممزوج بالميتافيزيقا، والذي بلغ أوج نضوجه في ومنطق هيجل، وقد يسمى أيضاً بالمنطق المتعالي: Logik

## ذلك أن كنت قسّم المنطق إلى نوعين:

 ١ - منطق الاستعمال العام - ويحتوي على القواعد الضرورية ضرورة مطلقة للفكر، تلك القواعد التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك أي استعمال للذهن.

٢ ـ منطق الاستعمال الخاص للذهن ـ ويحتوي على
 القواعد التي ينبغي مراعاتها ابتغاه التفكير الصحيح في نوع مقين من الموضوعات.

والمنطق العام ينقسم بدوره إلى قسمين:

١ ـ منطق محض ٢ ـ منطق تطبيقي.

لكن المنطق العام يصرف النظر عن مضمون المعرفة، ولا يتناول إلا شكل المعرفة بوجه عام. لكن ثمّ منطقاً يعنى بأصل معرفتنا بالأشياء، من حيث ان هذا الأصل لا يمكن أن ينسب إلى الأشياء نفسها. وهذا المنطق هو ما يسميه كنت باسم المنطق المتعالى.

وكل من المنطق العام والمنطق المتعالي ينقسم إلى قسمين: تحليلات، وديالكتيك. والديالكتيك فن سوفسطاتي يهدف إلى إضفاء مظهر الحقيقة على جهلنا بل وعلى أوهامنا المتعمدة.

(راجع کتابنا: دامانویل کنت، ج۱ ص۱۹۹ ـ ۲۰۲، الکویت سنة ۱۹۷۷).

وهكذا نرى أن المنطق المتعالي بدخل في نظرية المعرفة، وبالتالي في الميتافيزيقا. ويتضح هذا أكثر اذا نظرنا في تصور هيجل للمنطق، وهو تصور يقوم على المبدأ الأساسي في فلسفته وهو: «كل ما هو واقعي معقول، وكل ما هو معقول واقعي». ومن هنا كان منطق هيجل هو منطق الوجود بوجه عام، وليس فقط منطق العقل الانساني وهو يفكر.

والخلاصة أن المنطق بالمعنى الاصطلاحي المحدود هو الوارد في التعريف الأول. فالمنطق هو العلم الباحث في كيفية التفكير الصحيح للتأدي من المقدمات إلى النتائج.

ولما كانت المقدمات مؤلفة من قضايا أو أحكام، فإن على المنطق أن يبحث في الأحكام أو القضايا.

ولما كانت القضية مؤلفة من حدود هي التصورات. العقلية، كان من الضروري في المنطق دراسة التصورات.

ولهذا انقسم المنطق إلى ثلاثة أبواب رئيسية هي:

١ ـ التصورات، وهي المعاني المجردة الدالة على مفردات، مثل انسان، فرس، كتاب، وردة.

٢ ـ الأحكام: والتعبير عنها يسمى القضايا. والقضية
 هى القول الذي يحتمل الصدق والكذب.

٣ - الاستدلال وهو الانتقال من أحكام إلى أحكام أخرى لازمة عنها بالضرورة. فأن كان الانتقال بدون النجاء الى التجربة سمّي استباطاً. وإن كان بالاستناد إلى التجربة سمّي استقراء. والاستباط إما أن يكون من الكلي إلى الجزئي فيسمى قباساً، واما من حكم إلى حكم آخر لازم عنه بالضرورة من غير أن يكون أحدهما أعّم من الآخر، مثل الانتقال من تعريف المثلث بأنه سطح مستو محاط بثلاثة مستقيمات متقاطعة مثنى مثنى إلى سائر ما ينتج عن هذا التعريف من نظريات هندسية مثل أن مجموع زواياه يساوي قامتين، أو أن المثلث المساوي الساقين هو متساوي زاويتي العاعدة، الخ.

وقم تقسيم آخر للمنطق إلى صوري ومادي. والأول هو منطق التفكير بوجه عام، والثاني هو قواعد التفكير في العلوم الجزئية. لكن لما كان المقصود ليس هو المادة العينية، بل الشروط العامة للتفكير، فإن هذا المنطق المادي يسمى علم المناهج، لأنه يتناول المناهج العلمية الرئيسية المستخدمة في العلوم المختلفة. وقد حصروها بشكل عام في أربعة مناهج:

١ ـ الاستدلال الرياضي، وهو المنهج المستخدم في العلوم الرياضية.

الاستقراء، وهو المنهج المستخدم في العلوم الفزيائية والكيميائية والحيوية.

٣ ـ المنهج التاريخي، وهو المنهج المستخدم في العلوم
 التاريخية بمختلف فروعها.

1 \_ المنهج الجدلي méthode polémique وهو المنهج

المستخدم في المناقشات العلمية.

ولم يهتم أرسطو بالمنهج الاستقرائي، لأنه رأى أن الاستقراء يعطي نتائج ظنية بينها عني بالمنهج الاستدلالي وخصص له كتابه والتحليلات الثانية،، كها وضع كل القواعد الخاصة بنظرية القياس.

لكن بعض المناطقة المعاصرين يقسمون المنطق الى ثلاثة أقسام هي:

١ ـ الاستقراء.

٢ ـ الاستدلال الرياضي.

. semantics علم المعاني

وقد أضافوا هذا القسم الأخير متأثرين بتطور علم اللغة في الوقت الحاضر، ويرروا ذلك بما للغة من تأثير هاثل على تشكيل الفكر، وما يؤدي إليه استعمال وسوء استعمال اللغة من نتائج خطيرة تتصل بصواب التفكير أو خطئه. وأرسطو قد تعرض فعلاً لماني الألفاظ من حيث الاشتراك في المعنى والتواطؤ (أي الانطباق الواحد للفظ على المعنى) والترادف والتشكيك. لكن افراد هذا البحث قسماً قائماً برأسه ليس له ما يبرره. ولهذا ينغي أن يظل في نطاق القسم الأول من المنطق وهو باب التصورات.

# المنطق الرمزي

وفي القرن التاسع عشر حدث تطور أساسي في علم المنطق، جاء نتيجة لتطبيق الرياضيات على بعض مسائل المنطق؛ وعاولة المزج بين المنطق وبين الرياضيات نظراً لما تبين المنطق وبين الرياضيات نظراً لما تبين والرياضيات. فكلا النوعين من العلم يجتاز بأنه يجيل إلى التجريد، فلا يُعنى إلا بالصورة، أما المادة فلا أهمية لها في الواقع عنده. ويحتازان كذلك بأنها يتعلقان بالنسب بين الأشياء، لا بالأشياء ذاتها. كما أنها يتفقان من حيث الفاية، وهي الوصول إلى الربط الصحيح بين الأشياء عن طريق عمليات فكرية بسيطة تخضع لقواعد ثابتة وتتم بطريقة آلية. عمليات فكرية بسيطة تخضع لقواعد ثابتة وتتم بطريقة آلية. على المنطق. فقامت حركة قوية بدأها ليبتس Leibniz في القرن السابع عشر وغت في الثامن عشر، وخطت خطوة هامة على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق على يد هاملتون في نظريته في كم المحمول. لكن تكوين المنطق

- J.N.Keynes: Studies and Exercises in Formal Logic, Methuen, London.
- H.W.B. Joseph: An introduction to Logic, Oxford.
- I.S. Stebbing: A modern Introduction to Logic, Oxford.
- F.C.Bradley: Logic.

### (ب) المنطق الرمزي

- C.I.Lewis and C.H. Langford; Synbolic Logic., 1932.
- A.Church: Introduction to mathematical Logic, Princetin, 1956
- A.N.Prior: Formal Logic, Oxford 1959.
- W.V. Quine: Mathematical Logic. New York, 1940

# (جـ) تاريخ المنطق

- I.M.Bochenski: A history of Formal Logic. Notre Dame, 1961.
- W. and M. Kneale: The Development of Logic.
   Oxford, 1962.
- K. Prantl: Geschichte der Logik im Abendlande, 3
   Vols.

# مور (جورج أدورد)

# George Edward Moore

فيلسوف انجليزي معاصر، من مؤسسي ما يعرف به دالواقعية الجديدة، في انجلترة (الواقعية بالمعنى الافلاطوني) ولد في 1 نوفمبر سنة ۱۸۷۳ في إحدى ضواحي لندن وتدعى Upper Norwood من أسرة ميسورة الحال، وكان الابن الثالث للدكتور (الطبيب) د. مور D. Moore، ولما بلغ الثانية عشرة دخل مدرسة دلوتش Dulwich College فأمضى فيها عشر سنوات، إبانها اتقن الكلاسيكيات. وفي سن الثانية عشرة مر بتجربة دينية عميقة إذ صار من الغلاة في التدين وفي الدعوة إلى المسيحية، وشعر بأن من واجبه الوعظ بكلام

الرياضي بدأ خصوصاً من أعمال جورج بول واوجستس دي مورجن، وترسخت قواعده بفضل فريجه وبيانو وشريدر، حتى بلغ أوج نضوجه في كتاب والمبادىء الرياضية، (سنة ١٩١٠ ـ سنة ١٩١٣) تأليف برترند رسل والفرد نورث هوايتهد.

وقد بدأت الحركة في اتجاه وترويض، المنطق، لكنها ما لبثت أن ارتدت إلى العكس، أي إلى ومنطقة، الرياضة.

ويبين لوس Lewis خصائص المنطق الرياضي أو الرمزي على النحو التالى:

١ - أما من حيث الموضوع فإن موضوعه هو موضوع المنطق أياً كانت صورته، أي المبادىء التي تجري عليها العملية العقلية أو الذهنية بوجه عام - في مقابل المبادىء الخاصة فقط بفرع واحد من فروع مثل هذه العملية الذهنية.

ل - وأما من حيث الاداة فأدواته الرموز، وكل رمز يدل
 عل تصور أو مفهوم بسيط نسبياً. والمثل الاعلى في هذه الحالة
 أن يستخفى عن كل لغة غير الرموز.

٣ ـ والى جانب الرموز الثابتة توجد رموز متغيرة لها
 نطاق محدد تمام التحديد من حيث المعنى.

٤ كل نظرية في المنطق الرياضي تقوم عل الإستدلال، أي أنها تقوم على عدد صغير نسبياً من المبادىء الأول المعبر عنها برموز، وتستخلص منها بواسطة عمليات عددة في صيغ أو يمكن تحديدها في صيغ.

(راجع كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي، ص ٢٥٠ ـ ٢٦٥، ط ٢ القاهرة سنة ١٩٦٣).

### مراجع

# (أ) المنطق الصورى:

د. عبد الرحمن بدوي: والمنطق الصوري والرياضي،
 ط ۱ سنة ۱۹۲۲، ط ۲ سنة ۱۹۲۳، ط ۳ سنة ۱۹۲۸
 القاهرة؛ ط ٤ سنة ۱۹۷۲، الكويت.

- E. Goblot: Traité de logique, A. Colin, Paris.
- Arnauld et Nicole: La Logique, ou l'art de penser (Logique de Port-Royal) éd. Emile Charles.
- Ch. Serrus: Traité de Logique, Aubier, Paris, 1945.
- J.S.Mill: A system of Logic.

يسوع وتوزيع المنشورات الدينية. لكن هذه التجربة أتت بعكس المراد منها، إذ ملأت نفسه بالاشمئزاز وبعدم الرغبة في الاستمرار في هذه التجربة. وربما كان في هذه التجربة التي استمرت قرابة عامين ونصف العام أثرها في فتور ايمانه الديني فيها بعد. وقبل أن يترك مدرسة دلوتش، وتحت تأثير مناقشاته مع أخيه الشاعر توماس استيرج مور، اتخذ موقف اللاأدرية مع أخيه الشاعر توماس أنترج مور، اتخذ موقف اللاأدرية بالدين خصوصاً قد انتشرت في انجلترة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وتقوم على أساس أنه لا يوجد دليل قاطع على وجوده.

وفي سنة ١٨٩٢ دخل مور كلية الثالوت في جامعة كمبردج طالباً يدرس الكلاسيكيات (الآداب اليونانية واللاتينية). لكنه في بداية السنة الثالثة غير دراسته إلى الفلسفة، وأتم دراسة الأخلاق في سنة ١٨٩٦. وعلى أساس البحث الذي كتبه في موضوع الأخلاق عند كُنْت انتخب في سنة ١٨٩٨ زميلاً لملة ست سنوات. (١٨٩٨ - ١٩٠٤)، وفي أثناء هذه الفترة كان يجري مناقشات عديدة مع برترند رسل، وألف أول كتبه الرئيسية وهو ومبادى، الأخلاق، Principia وقدم عدة أبحاث إلى دالجمعية الأرسطية، (وكان قد اختبر عضواً فيها) ونشر عدة مقالات.

ولما انتهت زمالته في سنة ١٩٠٤ ترك جامعة كمبردج. ويفضل ما ورثه من ثروة استطاع الاستمرار في النفرغ للنشاط الفلسفي المحض. فكتب مقالات، وقدم أبحاثاً، وقام بنقد الكتب، كما ألف كتاباً صغيراً بعنوان «علم الاخلاق» Elhics وألقى عاضرات في رتشموند.

وفي سنة ١٩١١ دُعي إلى العودة إلى جامعة كمبردج مدرساً. فقام بالتدريس المنتظم في جامعة كمبردج من سنة ١٩١١ حتى سنة ١٩٢٥، وكانت محاضراته في علم النفس الفلسفي، وبعد ذلك في المينافيزيقا.

وفي سنة ١٩٢٥ خَلَف جيمس وورد James Ward أستاذاً للفلسفة العقلية والمنطق في جامعة كمبردج. وكان لمحاضراته ومؤلفاته تأثير كبير واسع في طلاب الفلسفة في كمبردج وسائر أنحاء بريطانيا.

ولما بلغ سن التقاعد في سنة ١٩٣٩ ترك التدريس في جامعة كمبردج لكنه استمر في نشاطه في كتابة المقالات وإعادة نشر مؤلفاته السابقة. وتوفي في كمبردج في ٢٤ أكتوبر سنة

١٩٥٨ بعد أن بلغ سن الخامسة والثمانين.

وقد تولى مور رثاسة تحرير المجلة الفلسفية المشهورة Mind من سنة 1971 إلى سنة 1922 وأقام في أمريكا عامين أثناء الحرب العالمية الثانية لإلقاء محاضرات.

#### فلسفت

جرت العادة بتقسيم تطور فلسفة مور إلى مرحلتين يفصلها عام ١٩٠٣:

1 - ففي أول بحث نشره، وعنوانه: دبأي معنى، إن كان هناك معنى، يوجد الماضي والمستقبل؟ (سنة ١٨٩٧) - يتفق مور مع برادلي، فيقرر أن الزمان غير موجود، وحاول إثبات ذلك مستخدماً منهج برادلي ومقدماته، خصوصاً الاعتقاد في العلاقات الباطنة والكليات العينية والمبدأ القائل بالهوية بين الواقع والخلو من التناقض. ولما قبل له إن دعواه أن الزمان غير موجود هي دعوى تخالف الإدراك العام، أجاب مور بأن الإدراك العام، أجاب عور بأن الإدراك العام، أجاب

٧ - وفي بحثه بعنوان دالحرية» (سنة ١٨٩٨) يظهر تأثره الشديد بكنت، خصوصاً بالمرض المتعالي والحقائق التركيبية الفرورية. لكنه أخذ على كنت تصوره للحرية على أساس الإرادة - والإرادة تصور نفساني - وقال إن الحرية ينبغي أن تفهم على أساس فكرة الحرية المتعالية، التي لا تدخل فيها العلاقات الزمانية. وكان مور يعتقد بإمكان إدراك واقع يتجاوز الزمان والحواس.

٣ ـ وفي سنة ١٩٩٩ في مقال له بعنوان: وطبيعة المحكم، اتخذ موقفاً ثالثاً. ذلك أنه صاربهاجم النزعة النفسانية فقرر أن أفعال العقل لها وجود مستقل تماماً عن موضوعاتها. وقرر كذلك أن العالم كله يتألف من كلبات كيفية، أو كها سماها: وتصورات ذات صفات، concepts للدية، والعقول وسائر الموضوعات المركبة. وبعض الكلبات المادية، والعقول وسائر الموضوعات المركبة. وبعض الكلبات خلال الزمان بل هي موضوعات للإدراك الحسي (مثلا هذه الكلبات والقضايا خلال الزمان بل هي موضوعات للإدراك الحسي (مثلا هذه المعتبة عذا الكتاب أحمى، وأمثال هذه الكلبات والقضايا ينعتها بأنها وكلبات وقضايا تجريبية، وفي مقابل تلك التي لا توجد خلال الزمان مثل: واثنان، وصفة، وينعتها بأنها قبلية roories. وكان هذا هو الأساس في دواقعية، مور،

مور

والواقعية مأخوذة هنا بالمعنى المقابل للاسمية، أي أن الواقعية هي الحال هي الحال هي الحال في الحال أي أن الواقعية في تصور أفلاطون للمثل أو الصور). هذه والواقعية الجديدة، تقرر أن الكليات (المعاني الكلية) ليس فقط توجد في الواقع، بل هي أيضاً تشمل كل شيء موجود.

ب) أما المرحلة الثانية، وفيها تكون فكره المستقل، فتتمثل أولاً في كتاب: والمبادىء الاخلاقية، وقد ظهر سنة Ethica وبحث بعنوان: وتفيد المثالية،، وقد ظهر سنة 19.٣ وتتمثل فيها تلا ذلك من محاضرات وكتب ومقالات، نذكر منها محاضراته سنة 1910 سنة 1911 التي جمعت بعد ذلك بأربعين سنة تقريباً تحت عنوان: وبعض المشاكل الرئيسية في الفلسفة،

وقد حدد مور الموضوعات الرئيسية في الفلفة بثلاثة: الأول هو أن الغرض الأول والأساسي من الفلفة هو تحصيل كشف جرد مبتافيزيقي للكون، يبن معظم الأمور المهمة التي نعرف أنها موجودة في الكون، ويكشف عل وجه الاحتمال ما عسى أن يكون فيه من أمور لا نعرف عل وجه الإطلاق أنها موجودة فيه. والغرض الثاني ايتمولوجي (يتعلق بنظرية المعرفة): وذلك بتصنيف الطرق التي بواسطتها يمكنا أن نعرف الأشياه. والموضوع الثالث للفلسفة هو الأخلاق.

وفي رده على نفاده، الذي نشر في سنة ١٩٤٢ قسمٌ مور الأجزاء التي تناولها في فلسفته إلى ثلاثة: الأخلاق، نظرية الإدراك الحسي، والمنهج. وهنا سنتناول الأقسام التالية في فلسفة مور: المنهج، المتافيزيقا، نظرية المعرفة بوجه عام، نظرية الإدراك الحسى، الأخلاق.

# ١ \_ المنهج:

المنهج الذي اعتمده مور في تفلسفه يقوم على مبدئين:
(الأول) هو أن قضايا مثل: وأظن أن كذا. . . ، ووأنا
أدرك س، ـ تدل على أفعال شعور من ناحية، وعلى
موضوعات تتعلق بذه الأفعال ولكنها مستقلة عنها.

(والثاني) هو أن كل موضوع للشعور هو إما بسيط ـ وفي هذه الحالة لا يمكن تحليله ـ، أو مركب، وفي هذه الحالة يكون ذا ماهية قابلة للتعريف يكون بها كذا وليس شيئاً آخر.

والمبدأ الأول يجعل من الممكن اكتشاف عدد هائل من الكيانات والخواص بوصفها موضوعات للشعور، أكثر مما

يتصوره الناس عادة، وهذه الكيانات والخواص ينبغي أن تشمل على الأقل جزئياً ما هو موجود في الكون موضوعياً. وإذا طبق المبدأ الثاني على هذه الكيانات، سيبدو كها لو كان كل موضوع مركب قابلاً للرد إلى بسائط.

وقد حاول مور أن يصنف هذه الكيانات entities في ميدان عمله وهو الأخلاق ونظرية الإدراك الحسي إلى بسائط ومركبات، وأن يحلل المركبات منها. ومن أجل ذلك حاول أن يقدّم تعريفات دقيقة لهذه الكيانات تلافياً لألوان الغموض والاشتراك التي أوقعت الفلسفة في إشكالات والفلاسفة في خلافات. واستغرق هذا العمل نشاط مور الفلسفي في الفترة ما بين عام ١٩٠٣ وعام ١٩١١

وبعد عام ١٩١١ ازداد اهتمامه بمسائل الاصطلاحات الفلسفية، لانه رأى أن ثم خلطاً وتشويشاً في المصطلحات الفلسفية الجارية على السنة واقلام الفلاسفة على نحو أدى إلى اضطراب شديد فيها. ورأى أن بعض التشويش في المصطلح راجع إلى النحو المنطقي للغة العادية. ومن هنا رأى ضرورة إلا مناهب المحلل اللغة العادية. لكن مور لم يذهب مع ذلك إلى ما ذهب إليه أنصار الفلسفة التحليلية المعاصرون الذين زعموا أن مصدر العلّة في الفلسفة هو التشويش في الاصطلاحات، وأن العلاج هو في ايضاح المعاني يعقد عبر أنه صار يرى أن غرض الفلسفة الأول لم يعقد في أول مرحلة، هو ملاحظة وتحديد الكيانات التي يتألف منها الكون موضوعياً، بل تحليل التصورات. لكنه في نفس الوقت أدرك أن هذه التصورات تنطوى على موضوعات للملاحظة.

وهذا أدى به إلى ما اشتهر به من دفاع عن الإدراك العام Common Sense. وقد استعمل هذا التمبر للدلالة على أمرين مختلفين وإن كانا مترابطين. فهو بدل أحياناً عنده على المعتقدات التي يؤمن بها كل أو معظم الناس في عصر ما. ويدل في أحيان أخرى على المعتقدات التي نميل نحن إليها بالطبع. لكن معنى هذا التعريف للإدراك العام في مدلوليه أن المعتقدات تنفير من عصر إلى عصر. وللرد على هذا الاعتراض يقول مور أن ما يعتقده الناس عامة أو غالباً يتأيد بألوان من اليقين أو ببيان أن مزاعم الشكاك متناقضة مع ناتها. لكنه لم يقرر أنه لأن اعتقاداً ما هو اعتقاد الإدراك العام فإنه بهذا نفسه حقيقي لا شك فيه.

أما التحليل الذي قصد إليه مور فيعنى في المرحلة الأولى استخراج وتسمية المكونات الأساسية للموضوعات المركبة، ويعنى في المرحلة الثانية استخراج وتسمية المكونات الأساسية للتصورات المركبة. وفي رده على نقاده صرّح بأنه لم يشتغل مطلقاً بتحليل التمبيرات اللفظية. وهذا ما يميزه كل التمبيز عن الوضعية المنطقية والمدرسة التحليلية في أكسفورد اليوم، إذ هؤلاء إنما يعنون بتحليل التعبيرات المفظية، أما مور فلم يهتم إلا بتحليل التصورات concepts وحدها دون الألفاظ والمبارات. صحيح أن مور يتناول أحياناً تحليل اللغة، لكنه لم يجعل من تحليل اللغة غاية في ذاتها، كما يفعل اللغة، لكنه لم يجعل من تحليل اللغة غاية في ذاتها، كما يفعل أصحاب الفلسفة التحليلية والوضعية المنطقية، بل فعل ذلك

# ب) المتافيزيقا:

برى مور أن موضوع المتافيزيقا هو البحث في التركيب الكلي للكون. وكان يرى أن الأشياء الموجودة في الكون هي بوجه عام على نوعين: أشياء موجودة، وأشياء هناك لكنها ليست موجودة things that simply are but do not exist: والأولى هي التي يتألف منها الكون موضوعاً، والثانية هي بعرد وخيالات، chimeras أو هموضوعات متخيلة، -imagin بعرد وخيالات، ary objects أو معرضوعات متخيلة، الموجودة من الأشياء الموجودة:

 ١ - الأشياء الموجودة لها خاصية الوجود، بينها الثانية ليست لها خاصية الوجود.

٧ ـ بينها الأشياء الموجودة يمكن أن تحمل أسهاء، فإن الأشياء المتخلة يمكن فقط أن توصف بواسطة رموز ناقصة. فمثلاً: وقنطره centaur ليس اسها لشيء لأنه لا يوجد شيء يحمل هذا الاسم، بينها وكرسيء اسم. وهو في هذا يأخذ عن رسل التمييز بين الأسهاء المحددة والأوصاف المحددة، في نظريته في الأوصاف.

٣ ـ إذا كان وجود شيء ما هو كونه مُدركاً
 percipi فإنه يكون موضوعاً متخيلاً وليس موجوداً
 بالفعل. إن لدينا أفكاراً عن القنطور، ولكن لا يوجد قنطور
 مستقل عن أفكارنا عنه ولهذا كان القنطور موضوعاً متخيلاً.

ويبحث مور بحثاً مفصّلًا فيها يسميه الواقع reality. وفي كتابه والمبادى، الأخلاقية، يجعل الواقع الوجود

existence، وفي محاضرات عام ١٩١٠ ـ ١٩١١ يجعل الواقع = الكينونة being. وفسي هذه المحاضرات جعل من مقولة والواقع، خاصية أو صفة، لكنه في والدراسات الفلسفية، (في المقال المعنون: وتصور الواقع، سنة ١٩١٧) ينكر أن مقولة الواقع خاصية أو صفة. لكنه رفض دائياً دعوى براحلي أن للواقع درجات، وأن أعل درجات الواقع هو الأبعد عن الأشياء المادية؛ وقرر مور أنه لا يوجد للواقع درجات.

وضمن مقولة الوجود being يمير مور بين ثلاثة موضوعات: الجزئيات، الحقائق أو الوقائع، الكليات. ويبدو أنه يقسم الجزئيات إلى خسة أنواع: الأشياء المادية، معطيات الحس (مثل: بقع صفراء)، أفعال الشعور، مقادير المكان، فترات الزمان. وفيها يتملق بأفعال الشعور يبدو أنه يميل إلى القول بأن أفعال الشعور توجد في أجسام مادية وأنها خواص لأجسام مادية، وأن كلمة دعقل mind تدل عل ما يشبه البناء المنطقي المؤلف من أفعال للشعور. أما الحقائق أو الوقائع فهي موضوعات المعتقدات الصحيحة وتشمل المعادلات الرياضية مثل ٢ + ٢ = ١ وإشارات الجمل الإشارية مثل: دوقف توم إلى يسار هنري».

وقسم الكليات إلى ثلاثة أنواع: الإضافات relations الحواص الإضافية relational properties، ما ليس إضافة ولا خاصة إضافية. وقدم أمثلة على هذا النوع الثالث: الأعداد، والصفات أو الموضوعات غير الطبيعية مثل الخير.

ومن بين أنواع الوجود being الثلاثة \_ أعني: الجزئيات، والوقائع، والكليات \_ الجزئيات هي وحدها التي توجد؛ أما الوقائع facts والكليات فهي قائمة هناك are.

# ج) نظرية المعرفة العامة:

act of كل فعل من أفعال المعرفة يقوم في فعل شعور conscioussnessوفي موضوع متميّز من هذا الفعل الشعوري.

وكل فعل من أفعال الشعور لا يوجد إلا طالما وجد ما يناظره من موضوعات. فمثلاً إذا توقفت عن رؤية معطى حسي، فإن رؤيتي لم تتوقف عن الوجود. أما موضوع المعرفة فيمكن أن يوجد وألا يوجد بعد أن يتوقف فعل الشعور المرتبط به.

ومن الممكن أن نتصور أن فعل الشعور والموضوع المتعلق به يوجمدان في مكانين مختلفين. يقول مور في كتابه

وبعض المشاكل الرئيسية في الفلسفة: دأرى من الممكن أن التصور أن هذا اللون المبياض هو موجود معاً على سطح الظرف المادي. ورؤيتي له هي في مكان آخر ـ في مكانٍ ما في جسمى . . .

وفي تحليله للمعرفة وموضوعاتها، يميّز مور بين أربعة معان للفعل: «أعرف»:

١ ـ المعنى الأول والأساسي هو المعرفة بواسطة الإدراك
 المباشر، مثل رؤيتي لبقعة صفراء على الورق الآن.

٢ ـ والمعنى الثاني هو الإدراك غير المباشر، مثل معرفتي
 بأنه كانت توجد قبعة على هذه المنضدة.

٣- المعرفة بالمعنى المحدد knowledge proper مثلها بحدث في الأحوال التي فيها يوجد فعل شعور، وقضية مدركة إدراكاً مباشراً، وهذه القضية صحيحة إذ تعتقد أنها صحيحة، وتعتقد أنها صحيحة بسبب علاقة أخرى أو شرط تعنى به.

٤ ـ والمعني الأخير هو المفهوم حين نقول عن شخص ما إنه يعرف شيئا، مثلاً أنه يعرف جدول الضرب، وإن كان في الوقت الحالي غير شاعر بذلك. وفي مثل هذه الأصول نحن نقصد أن الشخص المذكور قد عرف، بأي معنى من المعاني الثلاثة السابقة جدول الضرب ذات يوم.

وواضح أن مور يرى أن المعرفة لا بد أن تقوم على ملاحظة الموضوعات الموجودة في التجربة. لكنه يختلف عن التجربيين التقليديين في ثلاثة أمور على الأقل:

١ ـ فهو يرفض أولاً أن يقتصر معنى التجربة على التجربة الحية وحدها. إذ يرى أن ثم موضوعات أخرى غير تلك المدركة بالحواس هي موضوعات الأفعال الشعور، مثلاً: الحقائق غير المتزمنة بزمان timeless facts الكليات الإضافية nonnatural عبر الطبيعية relational universals . qualities

٢ ـ كذلك قرر مع كنت وجود حقائق تركيبية ضرورية
 وفي وسعنا إدراك هذه الحقائق.

۳ ـ واخیراً لم یکن مبالاً إلى رفض ما کان یبدو له
 حقیقة معینة ـ مثل کونه بجسك قلماً ـ بدعوی أن مبادی،
 فلسفیة أو تحلیلات أقل یقیناً لا تنفق معها.

وقد حار مور في تحديد ما هو المعطى الحسي: هل هو

جزئي، أو كلي؟ هل هو شيء مثل اللون (في حالة معطيات الحس البصرية) أو هو من نوع آخر. ويلوح أن رأيه النهائي في هذا الموضوع هو أن المعطى الحسي هو بقعة من لونٍ ما: فالبقعة جزئي، تنسب إلى اللون: وهو كلي من النوع الثالث (أي الذي ليس إضافة وليس خاصة إضافية) على النحو الذي به شيء ما يرتبط بشيء يمتد فوقه.

لكن المسألة الرئيسية التي شغلت مور هي مسألة المعلاقة بين معطيات الحواس وبين الأشياء المادية التي تنتسب إليها. بيد أنه لم يصل إلى جواب حاسم في هذه المسألة، بل رأى أن ثم نظريات ثلاثاً غتلفة هي (١) الظواهرية وأى phenomenalism وقد دعاها نظرية بلّ رسل اعني القول بأن الشيء المادي هو بناء منطقي مؤلف من معطيات الحس؛ (٣) النظرية القائلة بأن معطيات الحس؛ (٣) النظرية القائلة بأن معطيات الحس البصرية تتطابق مع أجزاء من سطوح الأشياء المادية.

# د) الأخلاق:

يرى مور أن الأخلاق علم بعضه وصفي والبعض الآخر يقوم على التعريفات، لكنه يستند أساساً على الملاحظة والاستقراء. والموضوع الأساسي للملاحظة في الأخلاق هو الخير، وهو صفة لا طبيعية nonnatural، ولهذا لا يوجد خلال أجزاء من الزمان ولا يتجل من خلال التجربة الحسية.

إن الموضوع الاساسي للأخلاق هو الصفة البيطة أو الكيان المسمى: الحير. ولما كان الحير بسيطاً فإنه لا يقبل التحليل ولا التمريف. وكل ما يستطيعه المرء هو أن يقول الحير = الحير.

والمسألة الثانية هي تحديد ما هي الخيرات الممتازة التي يستطيع الناس تحصيلها. لكن لما كان الخير لا يقبل التحليل، لهذا لا يمكن أن تحدد ـ بواسطة التحليل ـ أي الأشياء خيرات وأيها ليست كذلك. ولهذا يرى أن الوسيلة لإدراك الخيرات ليست التحليل، بل الوجدان intuition ولهذا سمّي موقفه في الأخلاق وجدانيا أستوليات التحليل، المناسبة المناسب

وتزداد صعوبة تحديد ما هي الخيرات العظمى بسبب عاملين:

(الأول) هو أن الخيرات هي وحدات عضوية، وخير الكل العضوي ليس مساوياً لمجموع خيرات الأجزاء.

و(الثاني) هو أن من الصعب أن نفصل، في إدراكاتنا

وتعلم أولاً في مدرسة جلدفورد قرب لندن، وبدأ في دراسة الفلسفة الكن ليكسب معاشه دخل مدرسة المناجم في لندن ، ليصير مهندس مناجم وتصادف أثناء عشاء في المدرسة أن جلس إلى جوار توماس هـ . هكسلي ، عالم الحيوان العظيم ومن أكبر أنصار نظرية التطور .Thomas H Huxley ، وكان أكبر منه بسبع وعشرين سنة فسأله هكسلي عن اهتماماته ، وعقب ذلك نصحه بأن ينهي تعليمه الحالى ثم ينتقل عنه إلى دراسة علم الأحياء ( البيولوجيا ) على بدى هكسلي في الكلية الملكية للعلوم فلها أتم مورجن تدريبه مهندساً للمناجم ، اشتغل مربيا Tutor ، عما مكنه من القيام برحلة في أمريكا الشمالية والبرازيل وبعد عودته حضر دروس هكسلي وفي سنة ١٨٧٨ حصل على وظيفة مدرس في كلية ( مدرسة ثانوية ) روندبوش Rondebosche في جنوب أفريقيا ، حيث قام بتدريس الفزياء ، والأدب الانجليزي والتاريخ الدستورى ، لكنه استغل أوقات فراغه في دراسة الجيولوجيا والتاريخ الطبيعي

وفي سنة ١٨٨٣ عين مدرساً للجيولوجيا وعلم الحيوان في كلية برستول بانجلتره ، وقد بقي هناك حتى نهاية حياته التدريسية وفي سنة ١٨٨٧ عين ناظراً للكلية ، وهو يساوي منصب استاذ ذي كرسي وفي سنة ١٩١٠ ، حين صارت الكلية جامعة ، صار نائباً لرئيس الجامعة ، لكنه عاد إلى التدريس بعد عام واحد ، فقام بتدريس علم النفس والأخلاق وفي سنة ١٩١٩ أحيل إلى التقاعد ، وعاش في احدى ضواحي برستول متفرغاً للكتابة ثم انتقل أخيرا إلى معنوفي سنة ١٩٢٩ على ساحل المانش حيث توفي في سنة ١٩٣٦ على ساحل المانش حيث توفي في سنة ١٩٣٦

وخلال خسين عاماً من اقامته في برستول عني لويد مورجن \_ إلى جانب التدريس في الكلية الجامعية \_ بدراسة سلوك الحيوان ، ويكتابة العديد من الأبحاث ، وتأليف ما يقرب من الني عشر كتاباً عن التطور ، خصوصاً تطور العقل ، وعن علم النفس المقارن ، وخصوصاً انبئاق الوعي وغو الذكاء على مدى التطور

كان لويد مورجن يلاحظ سلوك الحيوان، ويعنى بقراءة ما كتبه سائر علياء الحيوان في هذا المجال، ويقوم ببعض التجارب الصغيرة على كلابه وقططه ويطّه وفراخ دجاجه، ابتغاء التفرقة بين السلوك الغريزي والسلوك المكتب في الحيوان وكتب في موضوعات الغريزة، التعلم، الذكاء

ووجداناتنا، بين الوحدات الجامعة wholes العضوية وبين نتائجها.

وانتهى إلى أن ومن الواضح أن العواطف الشخصية والاستمتاعات الحسية تشتمل في الغالب على أعظم الخيرات التي نعرفها. ٥.

#### مؤلفاته

- Principia Ethica. Cambridge, 1903.
- Ethics. London and New York, 1912.
- Philosophical studies, London and New York, 1922.

ويحتوي على مقالات وأبحاث منها: وتفنيد المثالية ع (١٩٠٣)؛ ووضع معطيات الحسء (سنة ١٩١٤)؛ وتصور الواقع» (سنة ١٩١٧)؛ وبعض أحكام على الإدراك الحسي» (سنة ١٩١٨)؛ والعلاقات الخارجية والداخلية» (سنة

 The Philosophy of G.E. Moore. P.A. Schilpp ed. Chicago and Evanston, Illinois 1942; 2<sup>nd</sup> ed. New York, 1952.

وبحتوي عل دترجمة ذاتية، وعل درد على نقادي، وفي الطبعة الثانية واضافة إلى ردي،

- Some Main problems of philosophy. London and New York, 1953.
- Philosophical Papers. London and New York, 1959.

# مراجع

- Schilpp, P.A., ed: The Philosophy of G.E.Moore.
- Urmson, J.O.: Philosophical analysis. Its Development between the two World Wars. Oxford, 1956.
- -White, A. R.: G.E. Moore. A Critical Exposition.. Oxford, 1958.

# مورجن (كونوي لويد)

# Conoy LLoyd Morgan

عالم نفساني بريطاني ، من المؤيدين لنظرية التطور ولد لويد مورجن في سنة ١٩٥٧ في لندن. واراغ دي مورجن إلى وضع مذهب شامل في الكون وقد جعل له أربعة شروط مفترضة مقدماًهي:

أ\_ وجود عالم فزيائي لا يتوقف بأي حال من
 الأحوال على كونه مُذْرَكا أو مُفكراً فيه بواسطة عقل انساني
 أو تحت انساني

ب. هَرَم التطور المنبثق ترتيب تدرجي مؤلف من أنواع من العلاقات

جــ هناك ارتباط كلي متبادل بين الأحداث الفزيائية
 والأحداث النفسية

د\_ يتجل في كل مكانٍ نشاط موجه ، يسمى أيضاً
 د الروح ، أو د الله ،، حتى إن د جماع مجسرى الأحداث
 المندرجة تحت التطور هو تعبير عن غرض الله ».

#### مؤلفاته

- -Animal life and Intelligence. London, 1890
- An introduction to Comparative Psychology. London, 1894.
- Habit and Instinct. London and New Jork, 1896
- Animal Behaviour London, 1900
- Instinct and Experience. London, 1912
- Emergent Evolution London 1923.
- Life, Mind and Spirit. London, 1926
- Mind at the Crossways. London, 1929.
- The Animal Mind, London and New York, 1930.
- The Emergence of Novelty. London, 1933

### مراجع

William Mc Dougall: Modern Materialism and Emergent Evolution. London, 1929

مورس ( توماس )

### Thomas Morus ( More )

مفكر سياسي انجليزي ، اشتهر بكتابه ( يوتوبيا ) في النظام الأمثل للدولة .

الترابط، المحاكاة، التفكير البرهاني، وادراك العلاقات وكان حريصاً على اجراء المقارنات بين الحيوان بعضه وبعض، وبين الحيوان والانسان، خصوصاً فيها يتعلق بتطور الذكاء

وقد اتخذ مبدأ لبيان درجة الذكاء في سلم التطور عرف باسم و قانون (أو قاعدة ) لويد مورجن ۽ L Loyd Morgans أمام Canon مفاده ما يلي و لا يحق لنا ، في أية حال ، أن نفسر فعل حيوان بأنه ناتج محارسة ملكة نفسية أعلى ، إذا كان من المكن تفسيره بأنه ناتج محارسة ملكة نفسية أدني في السلم النفساني ه.

خذلك اشتهر بتأييده لمذهب النطور المبئق evolution ومفاد هذه النظرية ، التي قال بها أيضاً صمويل الكسندر ، أن عملية التطور لم تكن متصلة باطراد ، كها زعم دارون ، بل تتضمن ، بين الحين والحين ، انفصالات كبيرة أو و نقط تحوّل حاسمة ٤ . ونقط التحول هذه تتمثل في الظهور المفاجىء لبعض الظواهر التي يسميها دي صورجن : و مبئقات ٤ cmergent ، وهو لفظ استعمله عمر ١٨٧٤ .

۱ \_ بجری علی ما بوجد من قبل ؛

٧ ـ وينشأ مما هو موجود من قبل ؛

٣ ـ أويكون أحياناً جديداً حقاً في تاريخ الكون ١

اويمدت على نحو لا يمكن التنبؤ به من حيث المبدأ ، لأنه لا يتطابق مع أية قوانين هامة .

 ولا يمكن تفسيره على نحو طبيعي ، بل علينا أن with natural piety ، بشفقة طبيعية

والمنبثقات المتوالية في مدى التطور هي علامات على مراحل التقدم من الأدن إلى الأعلى .

ويالجملة فإن التطور يقوم على الوثبات ولا يكون متصلاً مطرداً

وقد فصل دي مورجن نظريته هذه في التطور في أربعة مؤلفات هي

١ ـ والتطور المنبش والحياة، وكمان في الأصل عاضرات ضمن سلسلة جفورد المشهورة

٢ ـ ٩ الحياة والعقل والروح ،

٣ ـ و العقل في مفترق الطرق ،

٤ ـ و انبثاق الجدّة ٤ .

ولد في لندن في ٦ (أو ٧) فبراير سنة ١٤٧٨ وكان أبره جون مور قاضيا في المحكمة العليا King's Bench لبوه ودخل جامعة اكسفورد وهو في الرابعة عشرة ، حيث اتقن اللاتينية وربما شدا حظاً من اليونانية ثم دَرَس القانون في لندن وصار عامياً وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين ارزمس عالم الانسانيات الشهير الذي زار انجلتره لأول مرة في سنة ١٤٩٩ وشغلته الأمور الدينية إلى حد أن فكر وكان كاثوليكياً في الانخراط في سلك الرهبنة وقام بإلقاء عاضرات في لندن عن كتاب أوغسطين و مدينة الله ، عاضرات في لندن عن كتاب أوغسطين و مدينة الله ، عربما كانت فيها البذور الأولى لما أودعه بعد ذلك من أفكار في كتابه ويوتوبيا و Utopia (سنة ١٥٩٦). وفي تلك الأثناء اتقن اللغة اليونانية وصار من كبار رجال النزعة الانسانية في انجلتره

وفي سنة ١٥٠٤ انتخب عضوا في البرلمان الانجليزي الذي دُعِي من جديد آنذاك ، ونجح في كبح المطالب المالية التي طالب بها الملك هنري السابع لكن ذلك جرّ عليه سخط الملك ، مما جعله يفكر في الرحيل عن انجلتره لكن الملك هنري السابع توفي في سنة ١٥٠٩ ولكن ذلك لم يمنعه من القيام بالسفر إلى خارج انجلتره ، فزار جامعتي باريس ولوثان. وفي سنوات شبابه هذه ألف مسرحيات صغيرة ، وقصائد واهاجي ، لم يبق لنا منها إلا بعضها

ولما تولى هنري الثامن العرش في سنة ١٥٠٩ استدعى إليه مورس وكانت تربط بينها صداقة ورقاه إلى رتبة فارس وعينه عضوا في المجلس الخاص Privy Council ، في ألم وزيراً للمالية ، ورئيساً Speaker لمجلس العموم ، وستشاراً لدوقية لانكستر ، وأخيراً في سنة ١٥٧٩ عينه Lord Chancellor

لكن بعد ذلك بثلاث سنوات وقع بينه ويين الملك هنري الثامن خلاف شديد لأنه كان يرى أن طلاق الملك كان غير شرعي فاضطر إلى التخلي عن منصبه. وأقيمت ضده دعوى الخيانة العظمى، فحوكم طويلًا إلى أن حكم عليه بالاعدام شنقاً ونفذ الحكم في برج لندن في ١٥٣٥/٧/٦

والكتاب الذي حقق له شهرة عظيمة لا نزال بـاقية حتى اليوم هو كتاب ويوتوبيا ، Utopia الذي ظهر سنة ١٥١٦ وفيه يتصور بخياله نوعاً من الحكم ، ودستوراً وتركيباً للدولة يختلف تمام الاختلاف عيا عرفه في انجلتره وسائر دول

العالم وفي هذه الفترة نجد نظائر لمثل هذا اللون من التأليف كثيرة منها كتاب ه الأمير » لمكيافلي ، وكتاب ه نظام الامارة المسيحية ، لارزمس ، وأولها لم يكن قد نشر بَعْدُ ، والثاني كان قد نشر قَبل ظهور « يوتوبيا ».

والأساس الأول الذي تقوم عليه هذه الدولة هو إلغاء الملكية الخاصة ، وجعل الأموال كلها (عقارية وغير عقارية) ملكاً مشاعاً لجميع أبناء الدولة وأفراد الشعب وهذا الشعب يعيش أساساً على الزراعة ، ويكمّلها الجرف الضرورية لها والعمل اجباري على الجميع ، ومدة العمل ست ساعات يومياً وهكذا يبقى للناس متسع من الوقت للاشتغال بالأمور الروحية ويجب على كل مواطن في هذه الدولة ـ رجلاً كان او امراة ـ أن يتعلم حرفة بدوية وأن يمارسها في دورات منظمة

الأحوال التاريخية ، وينشىء دولته المثل هذه على أسس عقلية

وعن طريق نظام انتخابي معقد يختار القادة والأمير ( الحاكم للدولة )، وكذلك يختار من سيكرسون أنفسهم للعلم

والملكية المشتركة لا تشمل فقط أدوات الانتاج بل وأيضاً أدوات الاستهلاك

ونظام الأسرة محافظ عليه بعكس ما في سائر اليوتوبيات وعلى أساس الزوجة الواحدة والأسرة ، وفي بعض الأحوال الأسرة الكبيرة ، هي في نفس الوقت نوع من الجماعة الانتاجية وما تنتجه كل أسرة يُسلّم إلى المخازن المُثل ومن ناحية أخرى نجد في هذا الكتاب دفاعاً عن الفيم المسيحية وخصوصاً ما يتعلق منها بالضمير. لأن واضمي اليوتوبيات يؤسسون دُولهم على العقل وحده 1. (مادة Handwörter buch der Sozalwissenschaften في 1971).

### مراجع

- Frank Sollivan: Thomas More, a First Bibliographical Notebook. Los Angeles, 1953.
- Karl Kantslky: Thomas More and seine Utopia. Stuttgart (1888).
- W. E. Chambell: More's Utopia and His Social Teaching, London, 1930.
- Gerhard Möbus: Macht und Menschlichkeit in der Utopia des Thomas More. Berlin, 1953.
- Thomas More: Politik des Heiligen. Geist und Gesetz der Utopia des Thomas More. Berlin, 1953.

# موليشوت

#### Jacob Moleschott

عالم فسيولوجي وفيلسوف مادي؛ ويعد من كبار مؤسسي المذهب المادي في القرن التاسع عشر. ولد في سنة ١٨٣٧ وعلم في جامعة هيدلبرج الطب، وعاد إلى وطنه هولنده فعارس مهنة الطب في اوترخت ثم عاد إلى هيدلبرج مدرساً للفسيولوجيا. لكن آراءه المادية في كتابه «دورة الحياة» (ماينس سنة ١٨٥٧) واتجاهه المادي المغالي أرغماه على الذهاب إلى تسورش (زيورخ، في سويسرة). ثم صار أستاذاً للفسيولوجيا في روما.

وكانت قد وقعت بينه وبين ليبج Liebig الفسيولوجي ذي النزعة الدينة مساجلات حادة ، إذ هاجم ليبج قولة موليشوت المشهورة ، لا فكر بدون فصفور ه.

كان موليشوت يرى ، مثل لودفج بوشنر Büchner أن القوة المادة لا تنفصلان الواحدة عن الأخرى إن القوة خاصية من خواص المادة ولا مادة بلا قوة كها أنه لا قوة بلا مادة ولهذا رفض كل مادية تعزو إلى المادة وجوداً مستقلاً

المامة (للدولة). ويحصل كل ربّ أسرة من هذه المخازن العامة على ما يحتاج إليه لنفسه ولأسرته ولهذا لا يحتاج المواطنون إلى النقود للتبادل في الداخل، لأنه لا يوجد سوق داخلية للتبادل وإنما يحتاج إلى النقود من أجل التبادل مع الحارج فقط، لأن الانتاج الذي لا يحتاج إليه في الداخل، أي الذي يتبقى في المخازن العامة، سيباع في الحارج، إذا لم يوزع على الفقراء في الحارج بجاناً والمال المتحصل من البيع للخارج يستخدم لشراه العبيد والانفاق على الجنود المرتزقة في حال الحرب وإذا تألفت الأسرة الواحدة من أكثر من سنة عشر بالفأ، وزع أفرادها الزائدون على الأسر التي يقل أفرادها البالغون عن عشرة وإذا أفرط عدد السكان في الدولة كلها، أرغم قسم منهم على المجرة واستعمار بلاد جديدة.

والنساء متساويات في الحقوق والواجبات مع الرجال مساواة تامة ، حتى في امكانيات التعليم وتولي الوظائف واحتراف المهن

أما العبيد فيتكنونون من أسنارى الحروب، ومن المجرمين، ومن الرجال المشترين من بلاد أخرى ممن حُكِم عليهم بالإعدام

وقد كثر الجدل حول ما قصده توماس مورس ( مور ) من هذا الكتاب والرأي الأرجع هو ما قاله Friedrich Lutge من و أن من المؤكد أن كتاب ويونوبيا ، Lutge كتاباً قصد به إلى الدعوة إلى اقامة دولة شيوعية ، كذلك ليس من المقبول أن نعد توماس مورس من بين الداعين إلى ايجاد نظام شيوعي في المجتمع وفضلًا عن ذلك فإن الكتاب مكتوب باللغة اللاتينية ولم يترجم إلى اللغة الانجليزية إلاّ في سنة ١٥٥١ (أي بعد وفاة المؤلف بعشرين عاماً)، ومعنى هذا أن مؤلفه لم ينشد لكتابه الانتشار الواسع والذيوع الكبير بين مختلف طبقات الشعب وإنما هدف الكتاب مزدوج: فهو بحتوى على نقد حيّ ـ يكاد يكون غير مستور ـ موجّه صد الأوضاع السياسية والاقتصادية في انجلتره في ذلك الزمان ، وضد استفحال قوة الأمراء ، وضد اساءة التصرف في الأمور المالية والقضاء ، كما أدركها ارزمس من قبل وعبر عنها إننا بإزاء كتاب ينبغى أن يفهم على أساس روح النزعة الانسانية Humanismus التي كانت ترى أن ابراز العيوب والمشاكل في الدول التاريخية ( أي التي ظهرت فعلًا على مدى التاريخ ) ينبغى أن يتم بالمقارنة مع ما ينبغي أن تكون عليه الدولة ٢ - د شروح على الجزء الأول من القديس توما ع، سنة
 ١٥٩٢

#### Commentaria in Primam Partem divi Thomae

٣ ـ و في القانون والنُّظُم ،، في ٦ مجلدات ، سنة ١٩٩٣ ـ ١٦٠٩

#### De jure et institutia

ونظريته في التوفيق بين العلم الإلهي السابق وحرية الإرادة الانسانية صميت باسمه المولنياوية: Molinisme والقضيه هي كيف تتفق حرية الارادة الانسانية مع تقدير الله السابق؟ وتشتمل على ثلاث صعوبات هي

 ١ - كيف يمكن التوفيق بين علم الله السابق بما سيقع من أفعال الانسان، وهو علم ثابت لا يتغير، وبين حرية ارادة الانسان في أن تختار من الأفعال ما تشاء؟

٢ ـ إذا كانت كل أفعالنا الحرة صادرة عن الله بوصفه
 العلّة الأولى ، فكيف يمكن إرادتنا الحرة أن تكون علّة حرّة ،
 أو كيف يمكن أن تعزى أفعالنا الشريرة إلينا نحن ؟

٣ ـ إذا كان الله يريد حقاً نجاة كل الناس ، فكيف نفسر هذه الحقيقة الرهيبة وهي أن الكثيرين يموتون دون أن يتلقوا نور الإيمان ولا يبلغون النجاة الأبدية ؟

وهي مشاكل موجودة في اليهودية والمسيحية والإسلام على السواء وفيها يتصل بالمسيحية ، حاول اللاهوتيون المسيحيون الجواب عن هذه المشاكل، فانقسموا حيالها إلى مذهبن مذهب توما ، ومذهب مولينا وقد اتبع مذهب توما الدومينيكان ، واتبع مذهب مولينا السوعيون

وحاصل المسألة هو أن علم الله ، إذا نظر إليه في ذاته ، فإنه واحدٌ لا يقبل الانقسام ؛ وإذا نظر إليه من حيث الموضوعات التي يتناولها علمه ، فإنه ينقسم وفقاً لتنوع الموضوعات بين نظرية وعملية ، ضرورية وحرة ، الخ ، وينقسم علمه أيضاً إلى وعلم الرؤية و scientia visionis والأول وعلم الفهم البسيط scientia simplicis intelligentiae والأول يتعلق بالأمور التي وجدت ، وتوجد وستوجد ، والثاني يتعلق بالامكان المحض أي بالموضوعات التي لم توجد ، ولا توجد ، ولن توجد . (راجع والخلاصة اللاهوتية للقديس توما جدا ، المائة 14 ، المادة 14 ). فإن صح هذا التقسيم فلا بد أن الله يعلم الفعل الحرّ بعلم الرؤية . ويرى توما أن هذا النوع من

عن القوة ورأى أن المخ هو مصدر الشعور . وأكد أن الموامل الفزيائية هي العوامل الكبرى في الحياة الانسانية

وكل معرفة تفترض مَنْ يعرف ، أي علاقة بين الشيء ومن يلاحظه ومن يلاحظ يمكن أن يكون حشرة فالمعرفة لا تقتصر على الانسان وكل وجود يتحقق بصفاته ، ولا صفة توجد إلا بواسطة علاقة

#### مؤلفاته

- Der Kreislanf des Lebens. Maing, 1852
- Die Physiologie der Nahrungsmittel. Darmstadt, 1850
- Physiologiedes Stoffwecksels in Pflanzen and Thieren. Erlangen, 1851.
- Eine Physiologische Sendung. Giessen, 1864.

### مراجع

- Frederik A. Lange: Geschichte des Materialismus, 2 Bde, Iserlohn, 1866.

John T. Merz: A History of European Thought in the Nineteenth Ceutury. Edinburg, 1903.

مولينا

#### Luis de Molina

لاهوي يسوعي اسباني، اشتهر بنظرية خاصة في المعلاقة بين علم الله السابق وبين حربة الارادة في الانسان.

ولد في قونقه Cuenca (في أقليم فشتاله بأسبانيا) في سبتمبر سنة ١٩٣٥ دخل الطريقة اليسوعية في كويمبرا ١٥٥٥ Coimbra هناك من سنة ١٩٥١ إلى سنة ١٥٩٦ ثم في ايفورا ١٥٦٦ Evora (١٥٦٣) وتدريس الفلسفة في كويمبرا (١٥٦٣ - ١٥٦٧) وتدريس اللاهوت في ايفورا (١٥٦٨ - ١٥٨)، وأمضى بقية حياته في الكتابة، حتى توفى في مدريد في ١٦ أكتوبر سنة ١٦٠٠

وأهم مؤلفاته

١ ـ واتفاق حرية الإرادة مع موهبة الفضل الإلهي ع.،
 ١٠٥٨ ـ ١٥٨٩

Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis

العلم يتضمّن بالضرورة فعلاً صادراً عن إرادة الله أو قراراً إلهياً. وإذن فإن الفعل الحر المستقل إنما يعلمه الله بفضل قراره، ولهذا فإنه لا يمكن وجود فعل حرّ إلّا إذا قرر الله وجوده.

فجاء مولينا وأنكر رأي توما هذا لأنه يفسد حرية الإرادة الانسانية . وقال: لا بد من العثور عل طريقة بها يعلم الله الفعل الانساني الحرَّ قبل القرار الإنْمَى، ومستقلًّا عنه وثم نوع ثالث من الموضوعات، هكذا يقول مولينا، لاهوبالامكان المحض ولا يرجع إلى صنف الموضوعات التي لها وجود بالفعل في زمان ما أهناك الحادث المستقبل الذي يمكن أن يوجد لو تحققت شروط معيَّة ، لكن هذه الشروط لن تتحق ويندرج تحت هذا النوع كل الأفعال الحرة التي ، وإن لم يقدر لها الوقوع، سنوجد لو تحققت شروط معينة ويسمى هذا النوع باسم الحوادث المستقبلة المشروطة futura conditionata والله يعلمها بعلم وُسُطٍ scientia media، هو علم وسط بين علم الرؤية وعلم الفهم البيط وعلى الرغم من أن الحيادث المشروط المستقبل لن يقع أبدأ ، لأن الشروط لتحقيقه لن تتوافر ، فإن العلم الوسط ، بما هو كذلك ، يغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق هذه الشروط ومن هنا فإن الله ، بالعلم الوسط ، يستكشف ويعلم بيقين معصوم ، ما ستفعله الارادة الحرة الانسانية بحريتها الفطرية (تفعل هذا أو ذاك ، توافق أو لا توافق عل فعل كذا ، الخ ) إذا وضعت في هذه الظروف أو تلك مثلًا : إذا أراد الله من بطرس (شخص ما) أن يوافق على فعل كذا، فإنه يقرر أن يضع بطرس في هذه الظروف أو تلك ، ويقرر ، شسرطياً ، أن يب عونه للفعل الذي اختارته إرادة بطرس الحرة وفي هذا القرار ، المصاحب لعلم الله السابق بالفعل الحر ، يعلم الله الموافقة المستقبلة المطلقة دون مساس بحرية الإرادة ؛ لكن يقين علم الله يرجع ، لا إلى التأثير الجوهري لقراره ، بل إلى العلم الوسط الذي يدرك الموافقة قبل القرار

وخلاصة هذا الرأي أن علم الله ينفذ في أعمق عمائق الإرادة ويرى ما ستفعله قطعاً في هذه الظروف أو تلك

لكن أليس في هذا أيضاً إنكار لحرية الإرادة ، ما دام علم الله بخفايا الإرادة علماً يقينياً ، وبالتالي علماً بالعلّة التي سينتج عنها بالضرورة فعلٌ مجرد ؟

لهذا جاء سوارث ، اللاهوتي البسوعي المعاصر له ، فقال إن الله يعلم الفعل الحرّ المستقبل في قراره منظوراً إليه

مقدماً على أنه مستقبل لكن هذا مستحيل أيضاً ، أعني أن نتصور قراراً مستقبلا يصدره الله ، لأن قرارات الله أزلية ، وبالنالي لا علاقة لها بماض ومستقبل

كذلك يقول مولينا والموليناويون إن المدد الإلحي لإحداث الفعل لا يسبق فعل إلإرادة الحرة ، كها ذهب إلى هذا توما ومشايعوه ، بل يتم في نفس الوقت ، كعلّة جزئية ، من أجل احداث نفس الفعل ونفس الأثر وهو ما يسمونه به و المعاونة المتواقتة ،، وهي تتم إلى جانب الفعل وتتضافر مع فعل الإرادة

وفيها يتصل باللطف الإلمى يتفق مولينا مع توما ضد البيلاجيين في توكيد أن اللطف الإلمي مجانٌّ محض ، أي لا يتوقف عل أفعال الانسان ، بل الله يلطف بمن يشاء ، ويغفر لمن بشاء ، دون اعتبار للأعمال من حسنات وسيئات وإنما يختلف التومايون والموليناويون في طبيعة كل من اللطف الكافي واللطف الفعّال ، اللذين إليها ينقسم اللطف الإلمى إذ يرى التوماويون أن اللطف الفعَّال يختلف جوهريًّا -abintrin seca عن اللطف الكافي فاللطف الكافي بهب القدرة المباشرة على انتاج فعل منج، ويسمو بالارادة إلى مستوى فوق طبيعي ؛ لكن لاحداث فعلُّ بالفعل ، فلا بد من لطف فعَّال وهكَّذا فإن اللطف الكافي بهب القدرة Posse بينها اللطف الفعّال بهب الانجاز agere \_ أما الموليناويون فيرون أن اللطف الواحد مِكن أن يكون كافياً أو فعّالًا إنه يبقى كافياً إذا قاومت الإرادة ؛ لكنه يصير فعَّالاً ، إذا وافقت الإرادة ولهذا فإن اللطف فعّال لا بجوهره ab intrinseca ، بل خارجياً ab extrinseca بواسطة موافقة الإرادة

تلك هي خلاصة آراه مولينا في هذا الباب وقد زعم أنه لو كانت هذه النظرية التي قال بها معروفة من قبل لما وجد مذهب بلاجيون ، ولما أنكر لوتر حرية الإرادة ، ولوافق أوغسطين وسائر آباء الكنيسة على نظريته هذه في التوفيق بين علم الله السابق وبين حرية الإرادة الإنسانية لكن الذي حدث هو أن نظرية مولينا لم توقف تعاليم ميخائيل بايوس Baius ، ولم تمنع قيام مذهب جانسينوس Jansenius ، بل على العكس من ذلك أدت إلى مجانسينوس Jansenius ، بل اللاهوتين المسيحيين في القرون التالية ، إذ أثارت ثائرة أنباع توما وأوغسطين ، حتى رفع الأمر إلى البابا كليمان الثامن ، فاصدر أمراً في سنة ١٩٩٨ بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق السمها Congregatio de Auxiliis

علمان من أعلام النزعة الانسانية هما جورج بوكانن .G. وبعد ذلك فرس Buchannan ودي موريه M. A. dc Muret . العانون ، ربما في تولوز ، من سنة ١٥٥٦ إلى سنة ١٥٥٠ وفي سنة ١٥٥٠ إلى سنة ١٥٥٠ وفي سنة ١٥٥٠ أصبح مستشاراً في برلمان (محكمة) بوردو . والمستشار conseiller هو المحامي في ذلك الوقت وهناك تعرف إلى Etienne de la Böetie وعنوانها والمستقاة عبمة وصفها بحرارة في أحدى مقالاته وعنوانها وفي الصداقة على وتوفي لا بوئسي في سنة ١٥٦٢ فتأثر مونتاني لذلك تأثراً بالغاً ، وتولى نشر مؤلفات صديقه المواحل ، وذلك في سنة ١٥٧١

وفي سنة ١٥٦٩ نشر ترجمته لكتاب و اللاهوت الطبيعي : تأليف ريموند سيبوند Raimond Sebond أو Sabund (المتوفى سنة ١٤٣٢) بتكليف من والده

وفي سنة ١٥٩٨ توفي أبوه وفي سنة ١٥٧٠ استقال من منصبه الرسمي وفي سنة ١٥٧١ اقام في قصر مونتاني وبدأ سنة ١٥٧٣ في كتابة مؤلَّفه الذي خلد به ذكره، والمقالات و Easth في كتابة مؤلَّفه حتى وفاته

ومنحه هنري دي نافار لقب سيد لغرفته في سنة ١٥٧٧ وقام بالوساطة بينه وبين البلاط الملكي ، ورشحه لهذه المهمة كونه كاثوليكياً معتدلاً ومتساعاً

ومن سبتمبر سنة ١٥٨٠ حتى نوفمبر سنة ١٥٨١ قام برحلة طويلة في ألمانيا وايطاليا وصفها في كتاب بعنوان و يوميات رحلة ، Journal du voyage.

وصار عمدة لمدينة بوردو من سنة ١٥٨١ إلى سنة ١٥٨٥، وكان أبوه قد شغل هذا المنصب من قبل

ولما كان في باريس في سنة ١٥٨٨ للإشراف على طبع المقالات و طبعة جديدة ، قبض عليه رجال العصابة Ligueurs متهمين إياه بأنه عميل لهنري دي نافار ، لكن أفرج عنه بعد أن قضى ساعات قليلة في سجن الباستيل

وفي السنوات الأخيرة من حياته نَعِم بصحبة ماريه دي جورنيه 1930 - 1930 ) التي تبناها على أنها و المناه بنناها على أنها وبنت مصاهرة، fille d'alliance ، وهي التي أشرفت على نشر مؤلفاته بعد وفاته ودافعت عن ذكراه وتوفي مونتاني كاثوليكياً مؤمناً في 17 سبتمبر سنة 199

مرة لمناقشة نظرية مولينا هذه ! وانتهت اللجنة بإدانة هذه النظرية ثلاث إدانات متوالية ، وفي ١٣ مارس سنة ١٥٩٨ أُخذوا قرارهم النهائي بضرورة إدانة مذهب مولينا دون أدن غفظ وفي ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠١ أ دانوا ٢٠ قضية مأخوذة من كتاب Conardia. واضطر المرشد العام لليسوعين واسمه Acquaviva إلى إصدار قرار في ١٤ ديسمبر سنة ١٦٦٣ فرض فيه على اليسوعيين أن يأخذوا بمذهب سوارث بدلاً من مذهب مولينا

#### مراجع

- H. Gayrand: Thomisme et Molinisme. Toulouse, 1889 92.
- F. Stegmüller: Geschichte des Molinismus, I. 1935
- F. Stegmüller: Zur Literaturgeschichte der Philosophie und Theologie an den Universitäten Evora and Coimbra in XVI. Jahrhundert. 1931

مونتاني

# Michel Eyquem de Montaigne

أخلاقى فرنسى شهير وكاتب ممتاز

ولد في قصر مونتاني Montaigne (ويقع بين بوردو وبريجيه) في ٢٨ فبرابر سنة ١٥٣٣ وينحدر أبوه ، بييرايقيم Eyquem من أسرة من التجار في بوردو أثر واثراء كبيراً واشتروا اقطاعية Seigneurie مونتاني مع لقب نبالتها. أما أمه ، انطوانيت دي لوب (لوبث) فتنحدر من أسرة يهودية أسبانية عَولت إلى الكاثوليكية منذ وقت طويل ، وكان منها فروع في أنتورب (بلجيكا) وأسبانيا أما اخوه تومادي بورجار -Tho أنتورب (بلجيكا) وأسبانيا أما اخوه تومادي بورجار وستنتية وبنت أخيه (أو أخته) حنّه فقد تحولاً إلى البروتستنتية وبنت أخيه (أو أخته) حنّه دير يستوناك -1001 رئيسة دير للراهبات ، وقد قنّتها (أو طوّبتها) الكيسة في سنة للراهبات ، وقد قنّتها (أو طوّبتها) الكيسة في سنة

وقد عني أبوه بتربيته عناية فائقة ، فوفرً له مدرساً المانياً لا يعرف الفرنسية علّمه اللاتينية حتى صار يتكلمها مثل لغته الأصلية الفرنسية وفي سنّ السادسة أرسل به إلى كوليج دي جويين Guyenne في مدينة بوردو حيث كان يدّرس فيها

### مونتسكبو

# Charles de Secondat, Baron de la Bréde et de Montesquieu

# مفكر سياسي واجتماعي ، ومؤرخ

وهو يتحدر من أسرة فرنسية نبيلة عربقة في نبالة السيف ونبالة القضاء. ولد في قصرحصين بالقرب من لابريد la وبالقرب من بوردو) في ١٨ يناير سنة ١٩٨٩، وتوفي في باريس في ١٠ فبراير سنة ١٧٥٥

وفي سن الحادية عشرة أرسل إلى مدرسة جوبي Juilly التي كانت تديرها جماعة الأورانوار الدينية ، فنال تحصيلًا جيداً في اللاتينية ، مما هيأه للكتابة عن تاريخ الرومان ودراسة القانون الروماني

وفي سنة ١٧٠٥ عاد مونتسكيو إلى بوردو لدراسة القانون وحصل على اجازة القانون في سنة ١٧٠٨ وفي الفترة من ١٧٠٩ إلى ١٧١٣ أقام في باريس للتدرب في شؤون القانون فأتاحت له هذه الاقامة التعرف إلى طليعة المفكرين آنذاك مثل Fréret ، ولاما Abbé Lama وبولنفليه -Bolain villiers ولما توفي عمه في سنة ١٧١٦، ورث مونتسيكو ثروة كبيرة وأرضاً زراعية ومنصباً Président à mortier في برلمان جويين Guyenne وفي أثناء إقامته في بوردو شارك في أعمال أكاديمية بوردو وبدأ في كتابة ، الرسائل الفارسية ، التي نشرت غفلًا من اسم المؤلف في أمستردام سنة ١٧٧١ آ فلقيت نجاحاً منقطع النظير ، ولا نزال نعدٌ من روائع الأدب الفرنسي وفيه كشّف عن ذكاء خارق ، وبراعة في التهكم ونقد الأوضاع الاجتماعية ، وفيها يصف الأحوال في فرنسا كها يراها سائحان فارسيان قد خلوا من المعاني السابقة ومن الأحكام المقترنة بالتعود والمغزى المستخرج هو نسبية كل الأنظمة وفيها نجد أيضأ بذور الأفكار التي نماها مونتسكيو فيها بعد ـ مثل أن الناس يولدون دائهاً في مجتمع ، وبهذا فإنه لا ً معنى لمناقشة أصل المجتمع والحكومة ، وأن المصلحة الذاتية ليست الأساس الكافي للأنظمة الانسانية كها زعم هويز ، وأن إمكان الحكم السليم يعتمد على التربية والقدرة ، وبالجملة على الفضيلة المرثية وكشف عن أن للوجدانات الانفعالية دوراً كبيراً في تصرفات الناس ، وأن الحسدوالشهوة للتسلطهما من بين المصادر الأساسية للاستبداد.

### آراؤه

مونتان من رجال الكتاب الواحد ، أي الذين اشتهروا بكتاب واحد ، هو د المقالات ، Essais وقد ظهرت الطبعة الأولى منه في بوردو سنة ١٥٨٠، وأعيد طبعها مع تصحيحات في سنة ١٥٨٧ ، وتحتوى على الكتابين الأول والثانى وطبع طبعة ثالثة في باريس سنة ١٥٨٨ تحتوى على كتاب ثالث ، حرره بين سنة ١٥٨٦ وسنة ١٥٨٨ تقريباً ، مع اضافة كثير من العبارات في داخل نص الكتابين الأول والثانى وبين سنة ١٥٨٨ وسنة ١٥٩٢ أضاف مونتاني عدة اضافات جديدة على هامش نسخته (طبعة سنة ١٥٨٨)، فقامت ، بعد وفاته ، ماريه دى جورنيه وبيير دي براك Pierre de Brack بإعداد طبعة جديدة مع استعمال هذه الاضافات ، ونشر اطبعة جديدة في سنة ١٥٩٥ أي بعد وفاة مونتان بثلاث سنوات وصارت هذه الطبعة ، بكل أغلاطها ، أساساً لكل الطبعات التالية حتى سنة ١٩٠٠ ولا تزال نسخة مونتان هذه التي سجّل فيها هذه الاضافات موجودة في مكتبة بلدية بوردو، وتسمى نسخة بوردو، وقد استعملها استعمالًا غير وافِ بعض الناشرين مثل J. A. Naigeon في نشرته سنة ١٨٠٢ لكنها لم تستغل استغلالًا نقدياً وافياً إلا في النشرة البلدية التي ظهرت من سنة ١٩٠٦ إلى سنة ١٩٣٣، وصارت هذه الطبعة، المسوبة إلى بلدية بوردو ، هي الطبعة النقدية F. Strowski, F. Gelin, P المتمدة ، وقد قام بتحقيقها Villey وتقم في خس مجلدات. \_ وه المقالات ه ( والأدق أن تسمى ومحاولات و لأنه وحاول وفيها أن يبدى آراءه وأحكامه ) تتألف من مائة وسبعة فصول ، تختلف من حيث الطول فبعضها يقم في صفحة أو صفحتين، وبعضها مسهب جداً مثل و دفاع ريموند سيبوند ،، وفيه دفاع مجيد عن نزعة الشك ، وكان له تأثير بالغ جداً في كثير من المفكرين والفلاسفة مثلا جندى ، وبيكون ، وديكارت

وفيها يتجل بكل وضوح موقف مونتاني الفكري ، وهو الشك لقد استعرض مذاهب الفلاسقة القدماء ، فوجد في النهاية أن أحراها بالقبول هو مذهب الفورونيين ، أتباع فورون مؤسس مدرسة الشك في اليونان ، ذلك لأن الفورونيين ( الشُكّاك ) هم الذين كشفوا عن حقيقة الإنسان وبينوا أن الإنسان عاجز ، خاو ، ضعيف

ومكن نجاح هذا الكتاب ورسائل فارسية ه لمونسكيو في المجتمع الباريسي. وأفلح أصدقاؤه في باريس في تحقيق فموزه في الانتخاب لعضوية الأكاديمية الفرنسية في سنة ١٧٧٨ وباع منصبه بوصفه ١٧٣٨ كان يريد لحاجته إلى المال من ناحية ، ولانه من ناحية أخرى كان يريد الاقامة في باريس

وقام بالإسفار خارج فرنسا في الفترة ما بين سنة ١٧٣٨ وسنة ١٧٣٦، فزار النمسا والمجر وايطاليا والمانيا وهولنده وانجلتره وكانت لهذه الاسفار آثار عميقة في تصوراته فصار يعد نفسه إنساناً أولاً ، ثم فرنسياً بعد ذلك وقال واني أنظر إلى كل شعوب أوربا بنفس النزاهة التي أنظر بها لى شعب مدغشقر و وكان لاقامته في انجلترة عامين أثر بالغ في نظرياته السياسية

ولما عاد إلى فرنسا في سنة ١٧٣١ وزّع وقته بين ضيعته في لابريد وبين باريس ، وصار باحثاً مستقلاً وتفرّغ لانتاجه الفكري فالف كتاب و تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلالهم ، (سنة ١٧٣٤)، ثم كتابه الرئيسي و روح القوانين ، (سنة ١٧٤٨). وفي أولها قام بتحليل دقيق للملّية في التاريخ ولطبيعة السياسة وقد اختار التاريخ الرومان لانه كان أكمل تاريخ لمجتمع سياسي عرفه وكان في تناول يده

يقول مونسكيو عن العلّية في التاريخ و ليست الصدفة هي التي تحكم العالم إن الرومان حققوا سلسلة من النجاحات المتواصلة حينها اتبعت حكومتهم سياسة واحدة ، وانتابتهم سلسلة متصلة من النكبات حين اتبعوا سياسة أخرى إن هناك أسباباً عامة ، معنوية أو مادية ، تؤثر في كل حكومة ، تخلقها ، أو تحافظ عليها ، أو تدمّرها وكل الأحداث خاضعة لهذه الأسباب وإذا تصادف أن دمّرت معركة واحدة ، أي سبب فرد ، دولة ما ، فإن سبباً عاماً هو الذي خلق الموقف الذي جعل هذه الدولة تنهار بسبب هزيمتها في معركة واحدة ، ( و تأملات في أسباب الفصل

ويوضع مونتسكيو في هذه والتأملات ، أن العلاقات بين الأشخاص والجماعات أقل توثقاً في المجتمع الحربة لا الحربة لا المنازعات ، لأن مثل هذا هذا وجود الاختلافات بل المنازعات ، لأن مثل هذا

المجتمع الحرّ يقوم على التصالح والتوفيق بين جاعات معترف بها ، ولكلّ منها مصالحه الخاصة إن الاجماع لا علّ له في بحتمع حر يقول مونتكيو وإن المؤلفين الذين كتبوا عن تاريخ روما لا يكلون من توكيد أن دمارها نشأ عن انقسامات داخلية وجماعات متنازعة فيها بينها لكن هؤلاء المؤلفين أخفقوا في إدراك أن هذه الانقسامات كانت ضرورية . وعكن أن تتقرر قاعدة عامة أنه كلها كان كل فرد هادئاً في جمهورية ، فإن مثل هذه الدولة لا تعود حرّة إن ما يكون الاتحاد في انسجام ، فيه كل الأجزاء ، مهها بدت متقابلة ، فإنها تعمل على بلوغ أكبر خير للمجتمع ، كها أن النغمات المتعارضة في الموسيقى ضرورية كيها تنحل إلى انسجام في النهاية إن المغاهرية في النهاية إن المغطراب ه . (الكتاب نفسه ، فصل ٩).

أما كتابه الرئيسي: وروح القوانين و فعل الرغم من أنه في الظاهر بحث في القانون ، فإنه مع ذلك يتناول نظرات في كل ميدان متصل بالسلوك الانساني ، ويتخلله البحث في مسائل تتعلق بجزايا مختلف أنواع الشرائع

لكن الكتاب يعوزه التنظيم، ولهذا حاول بعض الباحثين ترتيب مختلف فصول الكتاب ابتغاء احكام تأليفه، وايضاح مفاصله. وربحا كان مرجع ذلك الخلل في تأليف الكتاب، وهو مؤلف من ٣٦ كتاباً، الى كون مونسكيوقد استغرق في تأليفه عشرين عاماً.

لكن قيمة الكتاب تقوم في أمرين: الأول هو تصنيفه للنظم السياسية، والثاني بحثه المقارن والتاريخي في الاجتماع السياسي.

انواع الحكومات: صنف مونسكيو أنواع الحكم وفقاً للائة أغاط، كل واحد منها يتميّز بطبيعة وبجداً ويقصد به والطبيعة، الشخص أو الجماعة التي تملك السيادة في الدولة. ويقصد به والمبدأة الوجدان الذي يسري في القائمين بالحكم إذا كان لهذا الحكم أن يعمل على أفضل وجه. وإذا حكمت الحكومة حكياً صحيحاً، فإن المشرّع الذي ينتهك مبدأ الحكم سيثير الثورة عليه. أما إذا ضعفت الحكومة من جراء ضعف مبدئها الرئيسي، فلا يمكن انقاذها إلا بمشرّع قادر على تقوية هذا المبدأ

وشخص المشرع عند مونتسكيو يقصد به شخص

استئنائي بلجا إليه المجتمع من أجل وضع قوانينه الأساسية. لكن مونت كيوخلط في مهمة هذا المشرع: فهو أحياناً يقرر أن على المشرع أن يكيف القوانين التي يسنها مع الروح العامة للمجتمع الذي يشرع له، ومرة أخرى نراه يدعو المشرع إلى سن القوانين، بل وإلى الاستعانة بالدين، من أجل محاربة هذه الروح العامة للمجتمع. والأمر يتوقف عنده على كونه يجب أو يكره هذا النظام في الحكم أو ذاك.

فإذا قسمت نظم الحكم من حيث الطبيعة، هكذا يرى مونتسكيو، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الجمهورية، الملكية، الدكتاتورية. أما الجمهورية فهي نظام الحكم الذي فيه الشعب كمجموع، أو بعض الأسر، تملك السيادة. والملكية هي نظام الحكم الذي فيه يمكم أمير وفقاً لقوانين مقررة تنشىء قنوات من خلالها تسري السلطة الملكية. وكنماذج لهذه القنوات يذكر: ارستقراطية تتولى أمور العدالة محلياً، ويرلمانات ذوات مهمات سياسية، وهيئة دينية ذات حقوق معترف بها، ومدن لها امتيازات تاريخية. أما الدكتاتورية (أو الحكومة الاستبدادية) فهي حكم الفرد الواحد الذي لا يسترشد ولا يتوجه إلا بإرادته الخاصة وأهوائه الشخصية.

ومبادىء هذه الحكومات غتلفة: فالفضيلة هي مبدأ الجمهورية، والشرف (الكرامة) مبدأ الملكية، والخوف مبدأ الدكتاتورية.

وقسم مونسكيو الجمهوريات إلى: ديمقراطيات، وأرستقراطيات. وغوذج الجمهورية الديمقراطية عنده هو اليونان وروما. وحين جعل الفضيلة مبدأ الجمهورية قصد بالفضيلة مجموع الصفات الضرورية للمحافظة عليها: ففي حالة الديمقراطيات: حب الوطن، الايمان بالمساواة، الزهد والتعفف اللذان يقودان إلى أن يضحي الأشخاص بلذاتهم الشخصية في سبيل المصلحة العامة.. ووجد نموذج الديمقراطية الأرستقراطية في الجمهوريات المعاصرة له، مثل جمهورية البندقية. والفضيلة فيها هي الاعتدال في السلوك والمطامح لدى أعضاء الطبقة الحاكمة.

أما عن الملكية، كها وجدها في فرنسا وسائر الدول الأوروبية في عصره، فقد رأى فيها النظام العصري لحكم بلاد متوسطة الحجم، ومبدأ الملكية هو الشرف (الكرامة)، وهو معنى لا يوجد الا في مجتمع يقوم على أساس وجود امتيازات وتفضيلات لفلة من الناس. يقول مونتسكيو:

وبدون الملكية لا توجد نبالة؛ وبدون نبالة لا توجد ملكية، لأنه لن يكون ثمتئذ إلا حاكم مــــبد (طاغية) (الكتاب الثاني، فصل ٤).

أما الدكتاتورية فليست لها في نظر مونتسكيو أية فضيلة. إنها تقوم على الخوف، ولا تحتمل أية سلطات وسطى؛ ولو حدث فيها تخفيف فلن يكون ذلك إلَّا بواسطة الدين. والدكتاتورية تلقى بالناس في هوَّة الذل والمهانة. وهي لا تحافظ على كيانها إلا بسفك الكثير من الدماء. والطاعة التي تتطلبها من رعاياها هي الطاعة العمياء. والتربية والتعليم في النظام الدكتاتورى لا بهدفان إلا إلى تكوين أفراد يدينون بالطاعة العمياء، ويعوزهم التفكير المستقل، والطاعة العمياء تفرض الجهل فيمن يطيع، بل وفي من يأمر لأنه ليس من حقه أن يفكر أو أن يشك بل عليه أن يريد فقط. ونقتصر التربية على بث الخوف في قلوب الرعية، وتلقين بعض مبادىء الدين البسيطة جداً. وذلك أن المعرفة ستكون خطرة، والتنافس نحساً. فالتربية (في الدكتاتورية) كأنها عمدم. ولا بد من انتزاع كل شيء، من أجل اعطاء شي ما؛ وجعل الفرد عضواً فاسداً، ابتغاء جعله عبداً مطيعاً، (الكتاب الرابع، فصل ٣). ورعايا الحكومة الدكتاتورية مجردون من كل فضيلة خاصة بهم. ووليس في الدول الاستبدادية عظمة نفس، لأن الأمير فيها لن يعطي عظمة لا يملكها هو نفسه؛ إذ لا يوجد عنده بجد. وإنما في الملكيات يشاهد حول الأمير رعابا يتلقون شعاعاته». (الكتاب الخامس، الفصل ١٣). ويشبه صنيم الحكومة الاستبدادية بصنيع المتوحشين في لويزيانه الذين حين يريدون أن يقطفوا الثمار يقطعون الشجرة من جذورها ويجمعون الثمار، (الكتاب الخامس، فصل ١٣). وفي الحكومات الدكتاتورية تقل القوانين، بل تنعدم. ولا بد أن يكون المحكومون جهالًا، جبناء، محطمي النفوس. والناس، بدلًا من أن يُربُّوا على أن يعيشوا على أساس الاحترام المتبادل، يكونون بحيث لا يستجيبون إلاّ للترهيب والتخويف.

ويتساءل مونتسكيو: إن الناس يجبون الحربة ويكرهون القهر والعنف، ومن المحتمل أن يثوروا ضد الطفاة، فلماذا إذن يعيش معظم الناس في العالم تحت الاستبداد والدكتاتورية؟ ويجيب قائلاً إن هذا يفسر بأمرين: الأول هو أن الامبراطوريات الواسعة يجب أن تحكم حكماً استبدادياً كيا يكون الحكم فيها قوي النفوذ، والثاني، وهو الأهم، لأن

بلاحظ أن هذه النظرية كانت أهم ما لفت نظر الأمريكيين في النفكير الدستوري لمونتسكيو.

#### مؤلفاته

- Lettres Persanes, sans non d'auteur. Amsterdam, 1712
- -Considérations sur les Causes de la grandeur des Romains et de leur décadeuce. Amsterdam, 1734.
- De l'esprit des lois. Genève. 2vols. in- 40, 1748
- -«Essaisurlegoût», int. VI del'Encyclopédie. Paris, 1757.

### مراجع

Baeckhausen, Henri A.: Montesquieu: ses idées et ses oeuvres d'après les papiers de la Brède. Paris, Hachette, 1907.

E. Carcassonne: Montesquieu et le Problème de la constitution française au X VIII<sup>e</sup> siecle. Paris, PUF, 1927.

Joseph Dedieu: Montesquieu. Paris, Alcan, 1913.

Joseph Dedicu: Montesquieu: l'homme et l'oeuvre. Paris, 1943.

Robert Shackleton: Montesquieu: A critical Biography. Oxford University Press, 1961.

# موندلفو

#### Rodolfo Mondolfo

مؤرخ للفلمة اليونانية ايطالي.

ولد في سنة ١٩٧٦/٧/١٥ في ولد في سنة ١٩٧٦/٧/١٥ في بوينوس ايرس (الارجنتين).

كان أستاذاً للفلسفة في جامعة بولونيا؛ ثم ارتحل إلى الارجنتين حيث قام بالتدريس في جامعات توكمان، وقرطبة، ويوينوس أيرس.

وله مؤلفات جيدة في الفلسفة اليونانية، نذكر منها:

ـ واللامتناهي في الفكر اليوناني، فيرنتسه سنة ١٩٥٤ L'Infinito nel pensiero dei Greci؛ وظهرت له طبعة ثانية الشرط الوحيد لقيام الدكتاتورية هو الشهوات الانسانية، وهذه توجد في كل مكان.

ودعا مونتسكيو إلى الفصل الواضح بين السلطات الثلاث في الدولة: السلطة التنفيذية (وتشمل أيضاً الشؤون الخارجية)، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وقد أكد أن الفصل القاطم بينها هو الشرط لوجود الحرية. يقول: وإذا اتحدت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية فلن تكون هناك حربة، إذ يخشى أن نفس الحاكم أو نفس مجلس الشيوخ (الحيثة التشريعية) يسنّ قوانين استبدادية من أجل أن ينفّذها استبدادياً. ولن تكون هناك حرية أيضاً إذا كانت سلطة القضاء غير منفصلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لأنها إذا كانت مرتبطة بالسلطة التشريعية، فإن السلطة على حياة المواطنين وحربتهم ستكون اعتباطية: إذ سيكون القاضى مشرعاً أيضاً. وإذا ارتبطت بالسلطة التنفيذية، فيمكن أن تكون للقاضى سلطة البطش. وسيضيع كل شيء لو أن نفس الشخص، أو نفس الهيئة من الرؤساء أو من النبلاء أو من الشعب مارست هذه السلطات الثلاث معاً: سلطة سنّ القوانين، وسلطة تنفيذ القرارات العامة، وسلطة الفصل في الجرائم أو المنازعات بين الأفراد، (الكتاب الحادي عشر، الفصل السادس).

وهكذا يؤكد مونتسكيو ضرورة الفصل القاطع بين السلطات الثلاث، وعلى نحوٍ تجاوز فيه ما دعا إليه جون لدك.

ومن بين النظريات والأراء التي عرضها مونتسكيو في كتابه وروح القوانين، تحتي الأمريكيون في القرن الثامن عشر بأمرين: رأيه في النظام الفدرالي (الاتحادي) ونظرية الفصل من السلطات الثلاث.

ذلك أن مونسكيو في مستهل الكتاب التاسع من وروح القوانين أشاد بنظام الجمهورية الفدرالية (الاتحادية) فقال (في الفصل الأول) إن هذه الدولة وتتمتع بصلاح الحكومة الداخلية لكل واحدة منها، وبالنسبة إلى الخارج فإن لها، بفضل قوة التجمع، كل مزايا الملكيات الكبيرة، وقد اقتبس هاملتون، أحد كبار مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية، هذه العبارات، قائلاً: وإنها تحتوي بايجاز على الحجج الأساسية المؤيدة للاتحاده.

وفيها يتصل بنظرية الفصل بين السلطات الثلاث

في منة ١٩٥٦ بعنوان: - L'Infinito nel pensiero dell'An

\_ وفهم الذات الانسانية في الحضارة القديمة، طبعة أولى بالأسبانية، بوينوس ايرس سنة ١٩٥٥ وطبعة أخرى بالايطالية في سنة ١٩٥٨ عنوانها La comprensione del . sogetto nella antichità classica

دالفكر القديم: تاريخ الفلسفة اليونانية الرومانية
 معروضاً مع نصوص مختارة من المصادر، فيرنتسه، سنة
 ١٩٥٠

لكن أهم أعماله في تاريخ الفلسفة اليونانية هوترجمه للأجزاء الأولى من وفلسفة اليونان، تأليف ادورد اتسلر مع تعليقات وفيرة جداً فيها عرض للأبحاث التالية حتى صدور هذه الترجمة، وفي الوقت نفسه أشرف على ترجمة باقي الكتاب إلى الايطالية حتى أوشكت هذه الترجمة على التمام لدى الناشر La Nuova Italia

### مونييه

#### **Emmanuel Mounier**

مفكر فرنسي دعا إلى نزعة والشخصية الجماعية: Personnalisme communautaire

ولد في جرينوبل في ١٩٠٥/٤/١، وتوفي في ٣٣ مارس سنة ١٩٥٠ في شاتنيه مالبرى (احدى الضواحي الجنوبية لباريس). بدأ بدراسة الطب، لكنه ما لبث أن عدل عنه إلى دراسة الفلسفة في جامعة جرينوبل حيث تتلمذ على جاك شفالي. ثم ارتحل إلى باريس، حيث حصل عيل الأجريجاسيون في الفلسفة في سنة ١٩٢٨ وهنا تأثر بجاك ماريتان ونقولا برديائف. ثم أعجب بأفكار الشاعر الكاثوليكي شارل بيجي (صنة ٢٣١).

وعلى غوار ما فعل بيجي ترك والماكينة الجامعية القذرة، وقرر انشاء مجلة تكون لسان حركة فكرية تهدف \_ في زعمه \_ إلى التجديد الشامل للحضارة. ذلك أن الأزمة الاقتصادية

التي بدأت في أمريكا في سنة ١٩٣٩ بدت له كأنها عرض لأزمة أخطر، هي الأزمة الروحية والفلسفية. واعتقد أن الحضارة الأوروبية تتجه الى كارثة، لا سبيل إلى تجنبها - في نظره - إلا بإعادة النظر الجذرية في قيم هذه الحضارة ومبادثها. إنه ينفر من المجتمع البورجوازي لأن الجشع للتملك أفسده، وتفشّى فيه قهر الانسان، وضحّى فيه بالحاجات الحقيقية للإنسانية. والماركسية ليست علاجاً لهذا المجتمع لأنها تأثرت بعدوتها: الرأسمالية، إذ انغمست الماركسية في المادية وخانت بللك حاجات الانسان الروحية. وتلك المجلة هي والروح Esprite في الغلور شهرياً من اكتوبر سنة 1977

ولئن كان مونيه كاثوليكياً شديد الحماسة، فقد أغضبه تضامن الكاثوليكية مع دالفوضى المستحكمة، يقصد: النظام الحضاري القائم: وهو لا يعتقد أن الحلّ لهذا الوضع حل سياسي: لأن اليسار، وقد أعدته عدوى الروح البورجوازية، عاجز عن مقاومة الديكتاتوريات الغازية الكاسحة (يقصد النازية والفاشية).

وإنما الحل يكون بتحرير الروح. يقول: وإما أن تكون الثورية روحية، وإمّا لن تكون أبدأه. ولهذا يطالب بالتغيير في قيم الانسان، وفي مؤسساته، لأن القهر ليس فقط واقعة اقتصادية أو سياسية، بل هو وفي نسيج قلوبناه.

لقد أمن مونيه بأن الشر مصدره الحضارة التي جعلت من الإنسان فرداً عجرداً abstrait، مقطوعاً عن الأخرين وعن الطبيعة. وديكارت، بتأسيسه للروح الحديثة، قد كرّس هذا الانشقاق.

والعلاج لهذا هو وإعادة النهضة من جديده، أي اعادة بناء نزعة انسانية قادرة على أن تدمج في حضارة جديدة كل معطيات التاريخ الانساني والعلوم الانسانية. ومحور هذه النزعة الانسانية هو: الشخص.

وهو لا يقصد بالشخص: الشخص بالمنى القانوني، الذي ينبغي الدفاع عن حقوقه تجاه المجتمع، بل بالعكس: يرى مونيه أن المجتمع موجود في الشخص، بقدر ما

الشخص موجود في المجتمع. وإنما والشخص، هو ما يقابل (يضاد) والفردة الذي هو كاثن منعزل، وتجريد عض، بينها والشخص، منخرط منذ ميلاده في الجماعة: أن الفرد وحدة عدية حسابة، أما الشخص فذات خلاقة لذاتها. وانه الحقيقة الوحيدة التي نعرفها والتي نصنعها من الداخل في نفس الوقت؛ إنه يكتسب على حساب اللاشخصي بواسطة حركة تشخيص، أي اضفاء صفات الشخصية. الفرد كاثن مغلق، أما الشخص فمفتوح على العلو، وهو جواب عن

وقد استمد مونيه نزعته الشخصية هذه من روافد عديدة: الترماوية، الوجودية، المثالية الروسية. وهو يهدف بها أساساً إلى اعادة الانصال بين الذوات الانسانية، وإلى اعادة الاندماج بين المادة والروح، بين الانسان والطبيعة.

نداء. وإن الانسان العيني هو الإنسان الذي يبذل ذاته،

بالانفتاح على الكون، وعل الناس.

وعل الرغم من حواره مع الماركسين الفرنسين، فقد ظل دائهاً يرفض الماركسية أو التورط معها في أي شيء. يقول مونيه: وضد ماركس نحن نؤكد أنه لا مدينة ولا حضارة انسانية إلا إذا كانت مينافيزيقية الاتجاه».

وكان مونيه منفتحاً على سائر الأديان، رغم مسيحيته العميقة، ولهذا جمع حول مجلته Esprit مؤمنين من غنلف الأديان كياضم غيرمؤمنين. ورغم اخلاصه للكنيسة الكاثوليك فكيراً ما نقد رجعيتها، وجلب سخط الكاثوليك اليمينيين بدعوته إلى علمانية المدارس.

#### مؤلفاته

E. Mounier: جمت مؤلفاته في أربعة أجزاء بعنوان Oeuvres, 4 vols. Paris 1961-63.

# مراجع

J. Conilh: Mounier. Paris, 1966.

L. Guissard: Emmanuel Mounier. Paris, 1962.

V. Melchiorre: Il Metodo di Mounier: Milano, 1960.

C. Moix: La penseé d'Emmanuel Mounier. Paris, 1960.

### المتافيزيقا = ما بعد الطبيعة

### Métaphysique (F) Metaphysics (E,)

كلمة ومتنافيزيشاه تعريب للكلمة اليونانية (تامتاتافوسيكا) ومعناها ما بعد الطبيعة.

والمعروف أن الأصل في هذا الأسم يرجع إلى ترتيب أرسطو لما نشرها أندونيتوس الرودسي (في القرن الأول قبل الميلاد) فجعل موضع كتب أرسطو المتعلقة بالفلسفة الأولى ثالياً لموضع كتاب و الطبيعة » وعلى ذلك فإن و ما بعد الطبيعة » تمنى فقط الكتاب التالي في الترتيب لكتاب و الطبيعة » في مجموع مؤلفات أرسطو الذي نشره أندرونيقوس ، ولا علاقة له بمضمون أو موضوع هذا العلم

أما اسم هذا العلم عند أرسطو فهو: دالفلسفة الأولى، δπρωττή ΦίλοσοΦία

δθεολογία

لكن هذا التصنيف المكتبي أو الترتيب التصنيفي لموضع كتاب أرسطو في الفلفة الأولى أو الإلهات ما لبث أن فير لدى المشتفلين بالفلفة ابتداء من القرن الأول بعد الميلاد تأويلاً يجعل منه دالاً على موضوع الكتاب وهو البحث في الوجود بما هو وجود، وأصبح يطلق اسم دالمينافيزيقاء على المحت في الأمور التي وتتجاوزه (ما بعد) الطبيعة، وهو تأويل يناقض تماماً فكر أرسطو، إذا فهم بحنى أن موضوعه يتجاوز شيء. أما إن فهم بحنى أن موضوعه هو الموجودات غير والفساد، فإن هذا التأويل يتمشى مع تصور أرسطو لحذا العلم، لأنه يبحث فيه في المحرك الأول الذي هو فعل محض، المعلم، لأنه يبحث فيه في المحرك الأول الذي هو فعل محض، عن المادة وغير خاضعة للكون والفساد.

ويرى أرسطو أن الفلسفة الأولى أعم العلوم لأنها تبحث في أعم العلل، إذ العلل والمبادىء الأولى شاملة لجميع أنواع العلل الأخرى. وهي ثانياً أكثر العلوم يقينية، لأنها تبحث عن المبادىء الأولى، والمبادىء الأولى أعلى الأمور درجة في اليقين. وهي ثالثاً أنفع العلوم، لأنها تعطينا علماً بالعلل الأولى، والعلم بالعلل الأولى أكثر العلوم إعطاء لاكبر قسط من العلم، وهي رابعاً - أكثر العلوم تجريداً، لأنها تبحث في

أكثر الأشياء بعداً عن الواقع العيني؛ ومن هنا ابضاً كانت أصعب العلوم. وهي \_ خامساً \_ أشرف العلوم، لأن موضوعها النهائي والأساسي هو أشرف الموضوعات، وهو الله.

ومن أرسطو انتقل هذا التعريف للفلسفة الأولى وللإلهات ـ إلى تلاميذه وشراحه، وخصوصاً الاسكندر الأفروديسي، الذي عرّف المبتافيزيقا (وربحا كان أول من استخدم هذا اللفظ للدلالة على هذا العلم) فقال إن الفلسفة الأولى تبحث في الموجود بها هو موجود، ولا تبحث في موجود مغين بالذات تن من أو في جزء من أجزاء الموجود مثلها يفعل سائر العلوم. وهي أيضاً والهيات من حيث انها في بعثها عن المبادىء الأولى والعلل الأولى لا تستمر إلى غير بعثها عن المبادىء الأولى والعلل الأولى لا تستمر إلى غير المسرح الاسكندر الافروديسي على ميتافيزيقا أرسطوء Alex. هشرح الاسكندر الافروديسي على ميتافيزيقا أرسطوء Andex وهي المعنى المبتنية أن الموجود بالمنى الحقيقي هو الجوهر، بينها الافروديسي أن الموجود بالمنى الحقيقي هو الجوهر، بينها الصفات المقولية الاخرى تعد وجوداً بالمعنى الثانوي (الكتاب نفسه ص ۲٤٢ س ۲۰).

واستعمل الفلاسفة الإسلاميون لفظ والفلسفة الأولى، للدلالة على هذا العلم، منذ بداية الفكر الفلسفية الاسلام. فنجد للكندي رسالة تعد أهم رسائله الفلسفية، وعنوانها: وكتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، ومجلد الكندي مكانة هذه الفلسفة الأولى على نحو ما فعل أرسطو ولكن باختصار فيقول: ووأشرف الفلسفة وإعلاها مرتبة: الفلسفة الأولى، أعني علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. ولذلك يجب أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء المحيط بهذا العلم الأشرف، لأن علم العلة أشرف من علم المعلول، لأنا أغا نعلم كل واحد من المعلومات علم تأمل واحد من المعلومات علم تأمل واحد من المعلومات عنصراً، وإما صورة، وإما فاعلة أعني ما منه مبدأ الحركة، وإما من أجله كان الشيءه (ورسائل الكندي الفلسفية، ط ٢، القاهرة سنة ١٩٧٨).

وعلى نحو أدق يعرّف ابن سينا موضوع الفلسفة الأولى فيقول: والفلسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود، ومطلوبها الأعراض الذاتية للموجود بما هو موجود مثل الوحدة، والكثرة، والمّلية وغيرذلك.والموجود قد يكون

موجوداً على أنه جاعل شيئاً من الأشياء بالفعل أمراً من الأمور بوجوده في ذلك الشيء، مثل البياض في الثوب ومثل طبيعة النار في النار، وهذا بأن تكون ذاته حاصلة لذات أخرى بأنها ملاقية له بالأمر، ومتقررة فيه لا كالوتد في الحائط، إذ له انفراد ذات متبرىء عنه. ومنه ما لا يكون هكذا. والذي يكون هكذا منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقومها بالفعل بذاتها أو بما يقومها وهذا يسمّى عَرَضاً. ومنه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوم بالفعل، ويقال له صورة. ويقال للمقارنين كليهها: عمل؛ وللأول منها موضوع، والثاني: هيولى ومادة. وكل ما ليس في موضوع - سواء كان في هيولى ومادة، أو لم يكن في هيولى ومادة - فيقال جوهر. والجواهر أربعة: ماهية بلا مادة، ومادة بيلا صورة، وصورة في مادة، ومركب من مادة وصورة؛ (ابن سينا: وعيون الحكمة؛ بشرتنا ص ٤٧ - ٤٨، القاهرة سنة ١٩٥٤).

أما ابن رشد فيستخدم ترجمة اللفظ فيسميه وعلم ما بعد الطبيعة، ويقول في تفسير اسمه: وويشبه أن يكون إنحا سُمِي هذا العلم وعلم ما بعد الطبيعة، من مرتبته في التعليم، وإلا فهو متقدم في الوجود. ولذلك يسمى الفلسفة الأولى، (وجوامع كتاب ما بعد الطبيعة، (ص٨، طبع حيدر أباد المدكن سنة ١٣٦٥ هـ) \_ الموضوعات التي يتناولها في المفالة الأولى من جوامعه هذه لكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو هي: الهوية \_ الجوهر \_ العرض \_ الذات \_ الشيء \_ الواحد \_ في الجوهر والمقابل والغير والخلاف \_ في المقوة والفعل \_ في الجزء \_ الناقص \_ المتقدم والمتأخر \_ السبب والعلة \_ الهيولي \_ الصورة \_ السبب والعلة \_ الهيولي \_ الصورة \_ السبب والعلة \_ الهيولي \_ الصورة \_ المبدأ \_ الاسطقس \_ الاضطرار \_ الطبيعة.

وفي المقالة الثانية يعرض مشكلة الكليات، والصور الأفلاطونية.

وفي المقالة الثالثة يبحث في :القوة والفعل \_وفي الواحد -

والمقالة الرابعة تتناول الحركة الأزلية والمحرك الأول وعقول الأجرام السماوية والعقل الفعّال.

والقصود من قول أرسطو إن ما بعد الطبيعة موضوعه الموجود بما هو موجود ههو أنه يبحث:

١ ـ في وجود الموجودات كلها، الانسان، الحيوان،
 الجماد، ويبحث في وجود العرض كها يبحث في وجود

الجوهر، ووجود ما هو بالقوة وما هو بالفعل،

٢ ـ وهو إنما يبحث في الوجود المحض، غير الممتزج
 بأية مادة، أي وجود الله الذي هو فعل محض، وعقل محض.

فإن توجهنا إلى العصور الوسطى في الغرب نجد أولاً القديس أوغسطين لا يستعمل كلمة وميتافيزيقاء ولا كلمة والفلسفة الأولىء، بل يستعمل مكانها كلمة وحكمة، وهي أيضاً قد وردت عند أرسطو للدلالة على هذا العلم، إلى جانب كلمة والفلسفة الأولى، وفي إثره استعملها أيضاً ابن رشد، في تفسيره لكتاب وما بعد الطبيعة»: أما أوغسطين فقد جعل موضوع والحكمة، هو النفس والله.

أما القديس توما الأكويني فينقل عن ابن رشد ـ دون ذكر اسمه ـ أن الرسم metaphysica ماخوذ من مرتبة هذا العلم في التعليم، إذ يتعلم بعد تعلم الطبيعة.

وظلت المبتافيزيقا تنمو في هذا النطاق الذي حدده أرسطو طوال العصور الوسطى وفي أواثل العصر الحديث، فعدها ديكارت جذر شجرة العلوم، وكتب تأسلاته المبتافيزيقية، ومن بعده كتب ليبنس كتاباً بعنوان: وبحث في المبتافيزيقا Discours de la métaphysique.

فديكارت يدعو إلى البحث في المتافيزيقا ليس فقط لأنها تبحث في الله ووجوده وصفاته وفي النفس وخلودها، بل وخصوصاً لأنها تبحث في المبادىء التي تقوم عليها العلوم وبالتالي تبحث في أسس المعرفة بوجه عام. ومن هذه الناحية فإن تعريف ديكارت للفلسفة بعامة، والميتافيزيقا بخاصة هو تعريف أرسططالي خالص. ذلك أن معنى الفلسفة عنده هو الحكمة، لكنه لا يقصد بالحكمة: الفطنة التي يجب أن يتم السلوك في الحياة وفقاً لها، بل المعرفة الكاملة، والمعرفة الكاملة في نظره هي والميتافيزيقاه ويسميها أيضاً والفلسفة الأولى، كما فعل أرسطو، وهو يعرفها مثله بأنها ومعرفة العلل الأولى، أو والمبادىء الأولى، (راجع مقدمة كتسابه والمبادىء).

ويحدد ديكارت مضمون المينافيزيقا بأنه وتفسير الصفات الرئيسية المنسوبة إلى الله، وتفسير كون أرواحنا لا مادية، وإيضاح كل المعاني الواضحة القائمة فيناه (نفس الكتاب).

أما منهج الميتافيزيقا فهو استنباط النتائج من المبادىء.

وهكذا نجد أن كتاب ديكارت: ومبادى، الفلسفة، يبحث في أسس المعرفة بوجه عام.

ينتهي ديكارت إلى تقرير أن الميتافيزيقا هي ومعرفة الأمور المعقولةه. ولهذا نراه في تصنيفه للعلوم يجمل العلوم بمثابة شجرة: جذورها هي الميتافيزيقا، وجذعها هو الفزياء، وفروعها المختلفة هي المنطق، والأخلاق، والميكانيكا.

لكن ليتس يرى أن مبتافيزيقا ديكارت من شأنها أن غدث انشقاقاً في وحدة المتافيزيقا، لأن تفسير ديكارت لطبيعة المبادىء بختلف اختلافاً جوهرياً عن تفسير أرسطو لها. ذلك أن أرسطو يطلق اسم والمبادىء، على البدييات، أي على القضايا الأولية الأكثر عموماً في استعمال البرهان، بينها ديكارت يطلق كلمة ومبادىء، على الحقائق التي من نوع: وأنا موجوده، فهذه الحقيقة مبدأ، من حيث أنه ينبغي أن يبدأ التفكير منها، ولكن هذه الحقيقة تختلف عن مبادىء المعرفة مثل مبدأ عدم التناقض. إن القول: وأناه هو نتيجة شعور مباشر، بينها مبدأ عدم التناقض لا يمكن أن يدرك إلا نتيجة سير تحليلي ارتدادي، يرجع بالبرهان إلى الافتراضات الأولى سير تحليلي ارتدادي، يرجع بالبرهان إلى الافتراضات الأولى

ويريغ ليبنس إلى إغناء مينافيزيقا أرسطو بإضافة مبادىء عقلية جديدة. فإلى جانب مبدأ الذاتية أو عدم التناقض، يضع ليبنس مبدأ والعلة الكافية». ومبدأ والاتصال» في أحداث العالم، وهذا المبدأ يقرّر أن الطبيعة لا تقوم بالطفرة، بل كل ما فيها متصل بعضه ببعض دون أي انقطاع، ثم مبدأ والأحسن» ويقرر هذا المبدأ أن الطبيعة تسلك أبسط السبل في إنجازها لأفعالها.

ه ـ ثم جاء كنت فأثار مشكلة الميتافيزيقا نفسها وهي هل يكن قيام ميتافيزيقا على أساس علمي؟ وقد خصص لهذه المشكلة كتاباً بعنوان: ومقدمة إلى أي ميتافيزيقا مقبلة يكن أن تنجل علماً و (سنة ١٧٨٣).

لقد أدرك منذ وقت مبكر أنه لكي تكون المتافيزيقا علماً فينبغي أن تكون وفلفة مؤسسة على المبادى، الأولى لمعرفتناه (وبحث في وضوح مبادى، اللاهوت الطبيعي والأخلاق، ص ٢٨٦).

اما منهجها فيجب أن يكون وتحليلياً،، وهو في أساسه المنهج الذي أدخله نيوتن في الفزياء وكان له نتائج مفيدة.

ويجب أن نطلق من التجربة، لا من التعريفات. وستصل المتافزيقا بعد ذلك إلى معان أساسية كلية، بفضل هذا المنهج التحليل؛ أعني أنها ستصل إلى مبادى، وذلك أنه لا يحق للمقل أن يتجاوز التجربة. ومن هنا قرر أن مهمة الميتافزيقا هي تحديد الحدود التي ينبغي على المقل ألا يتجاوزها. وبعبارة موجزة: والميتافزيقا هي العلم الباحث في حدود العقل الانساني، (دمؤلفات كنت،، جـ٧، ص ٧٥٠، نشرة هارتشين).

ويقرر كنت أن المتافيزيقا التي تريد أن تكون علماً هي تلك المستندة إلى نقد العقل؛ هذا النقد الذي يحدّد الحدود التي لا ينبغي للعقل أن يتجاوزها ويُتضع للفحص التصووات القبلية إبتغاء ردها إلى مصادرها المختلفة وهي: الحساسية، والذهن، والعقل. ومن هنا نجد عند كنت توحيداً بين الميتافيزيقا وبين الفلسفة النقدية أو المتعالية. وكان هيوم قد شكك في العلاقة بين العلمة والمعلول، وما تبع ذلك من تصور للقوة والفعل، وتحدي العقل أن يفسر بأي حتى يظن أن للقوة والفعل، وتحدي العقل أن يفسر بأي حتى يظن أن الشيء يمكن أن يكون بحيث أنه متى ما وضع، فينتج عن ذلك بالضرورة وضع شيء آخر، لأن هذا هو معني العلة.

وكان لشك هيوم هذا الفضل في إيقاظ كُنْت من نومه الدوجماتيقي وتوجيه تفكيره في اتجاه آخر مختلف تماماً.

إذ رأى كنت أنه ليس فقط فكرة العلة ، بل المتافيزية كلها مؤلفة من تصورات من هذا النوع الذي كشف عنه هيوم . ووجد أن مشكلة الميتافيزيقا هي أنها لا تستمد علمها من التجربة ، بل تتجاوزها . إذ الميتافيزيقا لا تستمد مبادئها من التجربة الخارجية ، كالفزياء ، ولا من التجربة الباطنة مثل علم النفس ، بل هي معرفة قبلية a priori مستمدة من الذهن المحض ومن العقل المحض . والمعرفة الميتافيزيقية يجب ألا تشتمل إلا على أحكام قبلية ، أي سابقة على التجربة .

إن المتافيزيقا - هكذا يرى كنت - تعني بالأحكام التركيبية القبلية، وهذه وحدها هي هدفها. ومن هنا تنحصر مشكلة المتافيزيقا في مشكلة إمكان المعارف التركيبية القبلية.

ومن أجل حل هذه المشكلة ألف كتابه: مقدمة إلى كل ميتافيزيقا مقبلة تريخ أن تكون علميًا، (سنة ١٧٨٣).

والنتيجة التي ينتهي إليها في هذا الكتاب هي أن المتافيزيقا التي تريد أن تكون علماً هي تلك التي تستند إلى

نقد العقل، الذي بحدد الحدود التي لا ينبغي للعقل أن يتجاوزها، والذي يُخضع للنقد ما هنالك من تصورات قبلية يردها إلى مصادرها الثلاثة وهي: الحساسية، والذهن، والعقل.

وهكذا نرى كنت يقرر أن الميتافيزيقا هي هي بعينها نقد العقل أو الفلسفة النقدية أو الفلسفة المتعالية.

[راجع كتابنا: امانويل كنت، جـ٧: الأخلاق عند كنت، ص ٣- ٧٧، الكويت سنة ١٩٧٩].

ولكن المثالية الألمانية، ويمثلها فشته وشلنج وهيجل، أعادت النظر إلى الميتافيزيقا بالمعنى القديم، وكان موضوعها عند هؤلاء هو نفس موضوعاتها التقليدية: الوجود، الحوهر، العلية، نظرية المعرفة، الله. لكن شلنج، من بينهم، حاول أن يجعل من الميتافيزيقا: فلسفة الطبيعة. وهي نزعة امتدت إلى شوبنهور ونيتشه. كل ما هنالك أن هيجل جعل الديالكتيك هو الميتافيزيقا.

ونتيجة للتقدم الحائل الذي أحرزته العلوم الوضعية في القرن التاسع عشر، أصبحت موضوعات فلسفة العلوم مختلطة بموضوعات الميتافيزيقا حتى كادت الميتافيزيقا تفقد معناها القديم، كها هو ملاحظ عند برجسون وهويتهد. ومن هنا مال البعض ـ خصوصاً في فرنسا، إلى تسميتها باسم والفلسفة العامة، وأصبح هذا هو أسمها الرسمي في برامج المدراسة في جامعات فرنسا طوال النصف الأول من هذا المران، وهو اسم لا معنى له ولسنا ندري كيف خطر ببال واضعيه أن يضعوه!

وإنما استردت المتافزيقا تمام معناها من جديد على يد الفلاسفة الوجوديين، وخصوصاً هيدجر، ويسبرز. فهيدجر ألف رسالة بعنوان: «ما هي المتافزيقا؟»، وأتبعها بكتاب عن «كنت ومشكلة المتافزيقا»، ثم توج هذا بكتاب كبير بعنوان: «المدخل إلى المتافزيقا»، وكتابه الرئيسي: «الوجود والزمان» هو بحث خالص في موضوع المتافزيقا الأساسي، وهو: الوجود. كذلك عنون يسبرز الجزء الثالث من كتابه الرئيسي وعنوانه: «الفلسفة» بعنوان: «المتافزيقا.»

ولنعرض رأي هيدجر في حقيقة الميتافيزيقا:

الميتافيزيقا تبحث في وجود الموجود وهي تسأل أولًا عن الموجود بما هو موجود، وفي هذه الحالة تكون «ميتافيزيقا عامة» - K. Jaspers: Philosophie, B. III: Metaphysik

- J. Wahl: Traité de métaphysique. Paris, Payot, 1953.

- G. Gusdorf: Traité de metaphysique. Paris, Colin, 1956.

- J. Foulquié: Métaphysique, Paris, 1965.

- Pears, D.F., ed.: The Nature of metaphysics. London, 1957.

- W.H. Wolsh: Metaphysics. London, 1963.

# موسی (بن میمون)

فيلسوف يهودي، وعالم لاهوتي بالديانة اليهودية، وطبيب، وصيدلي.

اسمه الكامل: أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي.

وعلى الرغم من مكانته العظيمة لدى اليهود، فإنه لم يعن أحد من اليهود المعاصرين والتالين بترجمة حياته. ومصدرنا الوحيد عن حياته هو المؤلفون العرب المسلمون، وعلى رأسهم (ابن القفطي) في كتابه وأخبار العلماء بأخبار الحكياء، (نشرة ليبرت ص ٣١٧- ٣١٩)، وكان ابن القفطي صديقاً حياً ليوسف ابن عقين الذي كان من أخص تلاميذ موسى بن ميمون؛ ثم ابن أبي أصيبعة في كتابه وعيون الأنباء في طبقات الأطباء، (جـ٣ ص ١١٧ وما يتلوها، نشرة مُلَى؛ وكان لفترة من الوقت زميلاً وصديقاً لابرهيم الذي هو نجل موسى بن ميمون، وذلك في أثناء عملها معاً في البيمارستان الناصري في القاهرة، وكان اجتماعها في هذا البيمارستان (المستشفى) في سنة ٣٦١- أو ٣٣٦- كها ذكر ابن أبي أصيبعة (جـ٣ ص ١١٨).

ولد موسى بن ميمون في مدينة قرطبة، حاضرة الأندلس، في ٣٠ مارس سنة ١١٣٥ الميلادية (ويعادل ١٤ نيسان سنة ١٤٩٥ هجرية). وكان أبوه ـ واسمه ربي ميمون ـ من أحبار اليهود وعضواً في المحكمة الربانية الحاصة بالطائفة الإسرائيلية في قرطبة.

ولما استولى الموحدون على قرطبة في سنة ٥٤٣ هـ خيروا اليهود والنصارى فيها بين الاسلام أو الهجرة. فهاجر ميمون عن قرطبة وتنقل بين بلاد الاندلس، ولما عزم على الاقامة بالمرية، استولى عليها الموحدون. فارتحل إلى مدينة فاس أو انطولوجيا. وهي ثانياً تبحث في الوجود الذي يجعل من موجود معين موجوداً؛ وحينلذ تسمى همينافيزيقا خاصة بيد أن المينافيزيقا لا تبحث في الوجود بما هو موجود إلا بعد أن تبحث في وجود موجود عتاز هو في الفلسفات الدينية: الله، وفي فلسفة هيدجر والوجودية هو: الانسان.

إن المتافيزيقا تبحث في إمكان الموجود أن يكشف نف، أي في التركيب الانطولوجي للموجود.

إن المتافيزيقا تتعقل الموجود في وجوده. وتسأل الموجود في غتلف مناطق الوجود عن وجوده وتتعقل الموجود بعامة وفقاً للقسمات الأساسية لوجوده، وتميز \_ مثلاً \_ بين ما هو الوجود Was- Sein وبين واقعه أنه موجود Sein و وجوده على هذا الانسان \_ مثلاً \_ في التاريخ وتبحث في وجوده على هذا النحو. والوجود بحتاج إلى أن يتأسس: في الحاضر، أو المستقبل. وقد تؤسس الموجود في الإلمي. ولهذا المنافزيقا لا تؤسس فقط الموجود في الوجود، بل وتؤسس أيضاً في موجود أعلى.

والسؤال الجوهري في المبتافيزيقا هو: هلاذا كان ها هنا وجود ولم يكن ها هنا بالأحرى عدم ؟ وهو سؤال يرد على الخاطر ذات يوم لا محالة، وربما يرد على خاطر الانسان عدة مرات في أثناء حياته. إنه يطرأ على خاطره حين يشمر باليأس أو الملال أو القلق الشديد، وحين يغمض عليه معنى الحياة.

وهذا السؤال يحتل المرتبة الأولى من تفكيرنا، لثلاثة أسباب. لأنه أولاً أوسع الأسئلة، وثانياً لأنه أعمق الأسئلة، وثالثاً لأنه أكثرها أصالة. (دالمدخل إلى الميتافيزيقاء، ترجمة فرنسية، ص 18، باريس سنة ١٩٧٧).

# مراجع

- Aristote: La Métaphysique.

- Leibniz: Discours de Métaphysique

 I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 1783.

- H. Lotze: Metaphysik.

- H. Bergson: Introduction a la métaphysique

- M. Heidegger: Was ist Metaphysik? 1929.

- M. Heidegger: E'inführung in die Metaphysik, 1953.

- M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik, 1929.

بالمغرب بدعوة من يهودا بن سوسان، الذي كان أنذاك الحبر الأغظم لليهود في مدينة فاس وكان انتقاله مع أولاده الثلاثة في سنة ١١٥٨ ميلادية عل الأرجع.

وقد درس موسى اولاً على أبيه مبادى، الدبانة اليهودية. وفي أثناء جولاته ببلاد الأندلس، وخصوصاً أثناء إقامته بالمغرب، دَرَس \_ إلى جانب والتوراة، ووالتلموده \_ مؤلفات أرسطو وشراحه المسلمين: الفاراي وابن سينا، كما دَرَس الطب في كتب جالينوس وإبقراط وعمد بن زكريا الرازي وابن سينا. لكننا لا نعلم على يد من قرأ هذه الكتب وتعلم الطب والفلسفة. وليس ثمة دليل على صحة ما ادعاه الحسن الوزاني (المشهور بلقب وليون الافريقي،) من أنه تعلم الطب على ابن زهر وابن رشد.

ويبدو أن اشتداد الموحدين على اليهود (والنصاري) في المغرب حمل بعضاً من هؤلاء على الهجرة. وقد كان من ضحايا هذه الحملة على اليهود في مراكش ربّي بن سوسان في فاس. وكان لمصرعه أقوى دافع لجعل والد موسى بن ميمون يفادر المغرب فركب مركباً أقلته من أحد الموانء المراكشية في ابريل سنة ١١٦٥، وبعد رحلة حافلة بالأخطار دامت ٢٨ بوماً وصلت السفينة إلى ميناء عكا في فلسطين. لكن الحرب الطاحنة بين المسلمين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي وبين الصليين في فلسطين جعلت الاقامة مليئة بالأخطار فهاجرت أسرة موسى بن ميمون، بعد زيارة للقدس، إلى مصر، حيث كان اليهود ينعمون بالتسامح الديني الكبير في عهد آخر خلفاء بني العباس في مصر: الخليفة العاضد (١١٦٠/٥٥٠ ـ ١١٦٠/٥٦٧). واستقرت أسرة موسى بن ميمون نهائياً في الفسطاط (مصر القديمة الآن)، ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم في سنة ١١٦٦م وفي نفس السنة توفي والد موسى بن ميمون، كما غرق أخوه الأصغر الذي كان يشتغل في تجارة الأحجار الكريمة ويوفر للأسرة معاشها، كها غرقت ثروته. فاضطر موسى إلى ممارسة مهنة الطب، كي بكفل معاشه ومعاش الباقين من أسرته. وسرعان ما نجع في الطب والمعالجة، وصار طبيباً مشهوراً في القاهرة. وفي الوقت نفسه علا صيته بين أبناء طائفته من اليهود في القاهرة فعينوه رئياً للطائفة اليهودية، نظراً إلى معرفته العميقة بالشرائع اليهودية وكتابات الربانين، لكنه رفض أن يتقاضى مرتباً عن هذه الوظيفة.

ولامتيازه في الطب لفت إليه نظر القاضي الفاضل ـ

عبد الرحيم بن على البيساني ـ وكان كاتباً في ديوان الخليفة العاضد. وسيصبح القاضي الفاضل هو الحامي والسند لموسى بن ميمون. وبعد وفاة الخليفة العاضد في سنة ١٩٥٧ ما استطاع القاضي الفاضل أن ينال الحظوة عند السلطان الفعل في مصر وهو صلاح الدين الأيوبي؛ وصار القاضي الفاضل مستشاره المقرّب ورئيس ديوان الانشاء الحليفة العاضد أولاً، وبعد ذلك بقليل لدى السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكان في حاشيته أطباء يهود أشهرهم ابن الدين الأيوبي، وكان في حاشيته أطباء يهود أشهرهم ابن جُرِّع. وبعد ذلك صار موسى بن ميمون طبيباً خاصاً لابن صلاح الدين، وهو الملك الأفضل نور الدين علي، الذي حكم مصر لفترة تقل عن عامين (سنة ١١٩٨هـ ١٢٠٠) بوصفه وصياً على ابن اخيه.

وقضى موسى بن ميمون في مصر ثلاثين سنة يعالج المرضى العديدين، ويؤلف كتبه في الطب والفلسفة وتفسير بعض أسفار التوراة والتلمود. وتوفى بالفسطاط (مصر القديمة الآن) في ١٣ ديسمبر سنة ١٣٠٤ ميلادية.

وله في الطب عشرة كتب، كتبها كلها باللغةالعربية، وقد وصلتنا كلها. إمّا في نصها العربي، أو في ترجمة عبرية أو لاتينية. وقد ذكر منها ابن أبي أصيبعة (جـ٣ ص ١١٨) الكتب التالية:

اختصار الكتب الستة عشر لجالينوس.
 مقالة في البواسير وعلاجها.

٣ مقالة في تدبير الصحة منفها للملك الافضل
 على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب.

٤ ـ مقالة في السموم والتحرز من الأدوية القتالة.

كتاب شرح العقار ـ وقد نشره د. ماكس مايرهوف تحت عنوان: وشرح أسياه العقارة (مطبعة المهد الفرنسي بالقاهرة، سنة ١٩٤٠)وقدم له بمقدمة عتازة.

ويضاف إلى ما ذكره ابن أبي أصيبعة:

٦ ـ مقالة في الربو

٧ ـ مقالة في الجماع

٨ ـ شرح فصول أبقراط

٩ فصول موسى في الطب وموسى هو النبي موسى ابن عمران. وهو كتاب ضخم توجد منه عدة مخطوطات عربية. أهمها المخطوط الموجود في مكتبة جوتا (المانيا)

١٠ ـ مقالة في بيان الأعراض.

أما في اللاهوت اليهودي فلموسى بن ميمون مؤلفات ضخمة عديدة، بعضها كتب بالعربية، والآخر باللغة العبرية. ونذكر منها:

شرحه على دالمشناء \_ وهو بالعبرية ، ومنه قسم يعرف بالأبواب الثمانية ويبحث في الأخلاق ، وفيه أيضاً عرض للمقائد الأساسية في الديانة اليهودية كها يراها موسى بن ميمون .

 ٢ ـ وشناتوراه ويسمى أيضاً: «ياد حرقة». وقد كتبه بالعبرية. وفيه تضمين للشريعة اليهودية، والقسم الأول منه يتناول العلم، وفيه بعض الأفكار الفلسفية.

أما كتابه الرئيسي، والذي به اشتهر مفكراً دينياً وفيلسوفاً، فهو كتاب ودلالة الحائرين، وقد كتبه باللغة العربية، لكنه أمر بأن يكتب بالحروف العبرية، وعلى حد تعبير موفق الدين عبد اللطيف البغدادي فإنه ولغن من يكتبه بغير القلم العبراني، (ورد في ابن أبي أصيبعة). ولهذا وردت معظم غطوطاته مكتوبة بحروف عبرية، ومع ذلك ترجد غطوطات منه مكتوبة بحروف عبرية. وأول من نشره هو سلومون منك منه مكتوبة بحروف عبية. وأول من نشره هو سلومون منك في باريس S. Munk بمنوان Le Guide des Egarés وقد العرب سنة ١٩٦٠).

# آراؤه الفلسفية

كتاب ودلالة الحاثرين، موجه إلى علماء اليهود والحاثرين، بين ما تقرره الفلفة العقلية وبين ما أتت به التوراة وشروحها وأخذ به أحبار اليهود ـ أي الحاثرين بين ما يقضي به العقل وما جاء به النقل.

وتمهيداً للغرض الذي توخاه من تأليف هذا الكتاب يبن موسى بن ميمون صعوبة دراسة الفلسفة وما تحتاج إليه من دراسات تمهيدية في المنطق، ومن تطهير للنفس بالأخلاق الفاضلة والتحرز من الشهوات.

ويبين الصعوبات القائمة في التوفيق بين الحكمة والشريعة. وأولها أن الكلمات التي وصف بها الله في والتوارة» (والمقصود كل أسفار العهد القديم) هي ألفاظ مشتركة المعاني لهذا مجتاج الأمر أولاً إلى تفسير هذه الألفاظ المشتركة.

ويلاحظ موسى أن علياء اليهود اتبعوا أحد مذهبين: مذهب المتكلمين المسلمين، ومذهب أرسطو والمشائين. ولهذا يستعرض آراء المتكلمين المسلمين من ناحية، وآراء الفلاسفة المشائين وأرسطو من ناحية أخرى. وفي رسالته إلى صمويل ابن طبون الذي ترجم ودلالة الحائرينه إلى اللغة العبرية يقول إن فلسفة أرسطو فاقت فلسفة أفلاطون، وصارت هي الفلسفة الحقة؛ ويشير إلى أنه ينبغي لفهم فلسفة أرسطو الاستعانة بشروح الاسكندر الافروديسي وثامسطيوس وابن رشد. وكان ابن رشد معاصراً لموسى بن ميمون: لكن موسى وتلخيصات ابن رشد لكتب أرسطو بعد كتابته ولمدلالة وللخائرين، ولعله إنما قرأ تفسيرات وتلخيصات ابن رشد لكتب أرسطو بعد كتابته ولمدلالة الحائرين، ومن بين الفلاسفة المسلمين إنما يشيد موسى بن ميمون خصوصاً بالفاراي وبابن باجه، أما ابن سينا فإنه يأخذ عبه بعض الأراء، ولا نراه شديد الحماسة له.

فقوله إن الوجود عَرض مأخود من قول ابن سينا إن الماهيات يستوي لديها الأمر بذاتها فيها يتعلق بالوجود، وإنما الوجود عَرض يحدث لها. لكنه لا يوافق ابن سينا في قوله إن النفس الانسانية تبقى بعد الموت، وأنها خالدة؛ وإنما يأخذ بما قاله الاسكندر الافروديسي وغيره من المشائين من أن العقل الفعّال هو القادر على البقاء، والعقل الفعّال مشترك بين الناس جيعاً وليس فردياً أو خاصاً بفرد فرد. وهذا يدل على أن موسى بن ميمون لم يتقيد بالعقيدة الدينية حين رآها تتعارض مع ما يقضى به العقل.

وفيا يتصل بصفات الله يأخذ موسى باللاهوت السلبي، أعني القول بأنه لا يمكن وصف الله بصفات ثبوتية، بل فقط بسلوب، لأن الله ليس كمثله شيء. لهذا لا يمكن وصف الله بأية صفة إلا إذا كان معناها يختلف تماماً عن المعنى المفهوم منها في الاستعمال اللغوي العادي الخاص بالانسان. ولهذا ينبغي أن تفهم كل الصفات التي ننسبها إلى الله على أساس أنها تختلف تماماً عن نفس الصفات منسوبة إلى الانسان، ولهذا ينطبق أيضاً على صفة الوجود، فالله موجود لا كالموجودات. ولدعو ميمون إلى المضي في السبيل السلبي، كالموجودات. ولدعو ميمون إلى المضي في السبيل السلبي، لان من شأنه استبعاد كثير من الصفات الزائفة التي تنسب إلى

أما المعرفة الايجابية فيها يتعلق بالله فإنها تختص فقط بتدبير الله للكون، وما في الكون من نظام يكشف عن الحكمة الإلهية. ومثل هذه المعرفة هي التي منحها الله لموسى، حسب

موسى(بن ميمون)

1941.

- Z. Diesendruck: «Maimonides' Lehre von der Prophetie», in G. A. Kohut, ed. Jewish studies in Memory of Israel Abrahams, New York, 1927, pp. 74-134.
- Moses ben Maimon, hg. v. W. Bacher, M. Braun, etc. 2 Bdc, 1908- 1914
- J. Münz: Moses ben Maimon, Leben und Werke, 1912.
- L. Strauss: Philosophie und Gesetz. Beitr. zum Verständnis Maimons und seine Vortäufer. 1935.
- I. Epstein, ed. Moses Maimonides 1135- 1204. London, 1935.

#### نشرات ودلالة الحائرين

أول نشرة للنص العربي بحروف عبرية مع ترجة إلى الفرنسية هي تلك التي قام بها سلومون مونك بعنوان: Le: الفرنسية هي تلك التي قام بها سلومون مونك بعنوان: Guide des Egarés,3 vols, Paris, 1856 عليمها بالأوفست في سنة ١٩٦٠ في باريس.

وترجمه إلى الانجليزية حديثاً مع مقدمة وتعليقات: شلوموينس Shlomo Pines ، بعنوان: The Guide of the per plexed. Chicago, 1963.

ونشر النصر العربي بحروف عربية (مع ترجمة للاقتباسات من العهد القديم) في استامبول سنة ١٩٧٣ ما ورد في سفر الخروج (اصحاح ٣٣). وعلم الانسان هو في هذه الحدود. وأفعال الله هي الحوادث الجارية في الطبيعة. ومن شأنها ألا تهدم، بل هي بالأحرى تديم النظام الثابت للطبيعة، بما في ذلك حفظ النوع البشري وسائر الأحياء.

والله هو العلة الفاعلية والعلة الصورية والعلة الغائية للكون. والله فعل محض، وعقل محض. ويأخذ عن الفاراي قوله إنه ما دام الله لا يعقل إلا ذاته، فإنه هو العقل، والعاقل، والمعقول في آنِ معاً.

ويقرر ميمون أن العالم حادث وليس قديماً، لأن القول بقدم العالم من شأنه أن يتمر الأسس التي تقوم عليها الشريعة، مما يدل على أنه لم يكن عقلباً إلا في الحدود التي لا تتعارض مم صريح الشريعة الدينية.

والنبي لا بد أن تتوافر فيه قدرة عقلية ممتازة وقوة تخيل معتازة. فإذا ما وجدت هاتان القوتان واقترن بها السلوك الصالح، كانت النبوة ظاهرة طبيعية، ولا يمكن حرمان صاحبها منها. والقدرة المقلية للنبي شبيهة، على الأقل في النوع، بالقدرة المقلية التي لدى الفلاسفة؛ وهي تمكن النبي من قبول الفيض الرباني من المقل الفعال، الذي يمكن من تحويل العقل بالقوة إلى عقل بالفعل. والعقل الفعال هو آخر المقول العشرة؛ وبجال عمله هو عالم ما تحت فلك القمر.

### مراجع

- H.A. Wolfson: Kalam Harvard Press, 1976.
- Salo Baron, ed: Essays in Maimonides. New York,





نابير

#### Jean Nabert

# فيلسوف فرنسي معاصر

ولد في أيزو Izeaux إباقليم الروفينية في جنوب شرقي فرنسا ] سنة ١٨٨١ ، وتوفي في Lactudy ( في اقليم بريتاني ) سنة ١٩٦٠ وكان أستاذاً في ليسيه سان لو Saint - lo سنة ١٩٦٠ ، وليسيه متس ١٩٠٨ ، وليسيه برست Brest سنة ١٩١٠ ، وليسيه متس Metz

تأثر نابير بكنت من ناحية ، ويبرجسون من ناحية أخرى وتنبع فلسفته من التأمل في الشعور ( الوعي ) وفي كتابه و التجربة الباطنة للحرية ، ( سنة ١٩٧٤ ) - التي كانت رسالته لنيل الدكتورة نجد تأثير هاملان أيضاً وفيها يغرر نابير أن التجربة الباطنة للحرية لا تقوم إلا على الشعور وحده وليس هناك وسيلة أخرى لبلوغ الذات الفاعلة ومقولات الحرية ، في التجربة الباطنة ، ليست مستعارة من أشكال المعرفة الموضوعية والتجربة الباطنة للحرية ، وإن كانت تتركز في تاريخ فردي ، فإنها لا تنفصل عن تاريخ القيم الانسانية \_ وإن كان ثمة تجربة باطنة للحرية ، فإنها تتأسس على واقع الفعل الذي يتخللها ويفسّر أشكالها المختلفة على كل حال ينبغى عدم قصر التجربة الباطنة للحرية على الشعور بحرية الإرادة وإن كان الشعور بحرية الإرادة وهماً ، فإن الحرية لن تضار إلا في الحالة التي نبدأ فيها بالخلط بينها وبين حرية الاستواء indifférence بأن ننقل الى العلية ، الني تعطى الفعل ، الكيفيات النفسانية كشعور غير مستقر

وفي كتابه وعناصر من أجل تكوين أخلاق، (سنة ١٩٤٣ ) يقرر و أنه ينبغي أن يكون من الممكن للشخص أن يريد القانون الأخلاقي ، وليس ثم بحث أهم من البحث عن الدوافع المحضة للأخلاقية ، ونقصد بذلك تعيين الإرادة بواسطة اهتمام مباشر بالقانون، الذي هو بمثابة انجذاب عض يمارسه العقل على الذات ولا شك في أن هذا الاهتمام ليس حسياً ؛ إنه يعبر عن العقل المباشر لامتثال القانون في شعور الانسان لكن من الحق أيضا أن ما في هذا الدافع من جانب ذات هو الذي يجعل العقل ذا فاعلية ، ويجعلُّه ينــزل في إرادة واقعية ، (ص ١٠٦ ـ ١٠٧) والمطلوب في الأخلاق وأن نحصل من الطبيعة ، وفي الطبيعة ، ومع ميول الإنسان ـ على مشاركة في السعى لتحقيق غايات ليست من الطبيعة ، ( الكتاب نفسه ، ص ١٠٧ ) والعقل المحض لا يستطيع الحصول على هذه النتيجة بل الشعور بالاشباع والرضا الناجين عن فعل مطابق للمقتضيات العقلية والرغبة في بث المزيد من العقلية في حياة الإنسان - هما اللذان يهبان أنوار العفل الديناميكية المفتقر إليها والقهر المنتظم الأعمى للميول ويحرمان الوجود شيئاً فشيئاً من كل قوة ، وكل عصارة ، برده الأخلاقية الى الشعور بقانون لا يكن بعدُ أن ندرك كيف يمكن أن يُحب ويراد ، ( الكتاب نفسه ص ۱۰۷ ـ ص ۱۰۸ )

وهكذا يريد نابير أن يخفف من تشدد القانون الأخلاقي عند كنت ــ بواسطة العاطفة والإرادة والمحبة. فالقانون الاخلاقي يجب أن يجب ويراد ، إلى جانب توقيره والالتزام

كذلك يطالب نابير بألا تؤخذ الفضيلة لذاتها، لأنها إن

صارت كذلك سرعان ما تنفد ، لأن الأنا بتوقف حينئذ عن الشك في ذاته ، ويطلب له أن يستغرق نفسه في فكرة المزيد من القيمة وإن الفضيلة ، إذا انفصلت عن الغايات التي تحمل القيم، تصير غير مكترثة لمادة الأخلاق، وترد الواجب كله إلى نية في الفضيلة وبميل طبيعي يرى الأنا ، وقد صار مهتماً بذاته ووجوده الخاص أكثر من اهتمامه بالقيمة الذاتية لأفعاله ، نقول يرى الأنا أن أفعاله تصفر شيئاً فشيئاً من المعنى ويلوح أنه لا شك في أن الاهتمام الموجه الى الفضائل وحدها يصرف الوعي عن النظر في الغايات ، التي هي شروط تحقيقها ، ويحفزه على اعتقاد أن هذه الغايات هي ف الحقيقة غير مكترث لها ، إذا ما قورنت بالفضائل التي تزودها فقط بالفرصة لكي تمارس. ولو كان على الفضائل أن تقبل أن تكون في خدمة الغايات وأن تفني فيها ، إن صبح هذا التعبير ، وأن تجرَّد هكذا من استقلالها الذاتي ، فذلك لأن هذه الغايات هي الترجمان الضروري للقيمة في العالم واللحظة التي فيها يمكن الفضائل أن تدعى الفيام بذاتها ستكون هي اللحظة التي تكون فيها الأخلاقية قد استنفدت مهمتها في هذه الدنياء (الكتباب نفسه، ص ٢٠٦ ـ

وله أخيراً كتاب بعنوان ( بحث في الشرّ ، ( سنة 1400 ) يتناول البحث في الجانب غير القابل للتبرير في العالم وفي الحياة

ناتورب

### Paul Natorp

فيلسوف ألماني من مؤسسي الكنتية الحديثة

ولد في دسلدورف في ٢٤ يناير سنة ١٨٥٤ ، وتوفي في ماربورج في ١٩٧ أغسطس سنة ١٩٢٤ تعلم في جامعات برلين وبون واشترسبورج وعين مدرساً مساعداً في ماربورج سنة ١٨٨٨ ، وأستاذاً مساعداً في سنة ١٨٨٨ كان يدير كرسي سنة ١٨٨٩ حتى وفاته وفي سنة ١٨٨٨ كان يدير محمور مجلة و الكراسات الشهرية الفلسفية ، Monatshefte ثم تولى نشرة محفوظات في الفلسفة المتنظية ، (سلسلة جديدة) في سنة ١٨٩٥ واشترك مع هرمن كوهن في الاشراف على اصدار سلسلة من المؤلفات

الفلسفية بعنوان وأعمال فلسفية ، Philosophische . Arbeiten .

كرّس ناتورب حياته للمنهج النقدي الذي وضع اساسه كُنْت، وأراد أن يطبقه على المثالية العلمية والأخلاقية والجمالية والدينية وتأثر بهرمن كوهن واتجاهه الى تجديد الكنتية وسعى الى تحديد موقفه من كوهن وحركة الكنتية الجديدة بعامة فرأى أن ما هو مهم في كنت هو اكتشافه للمنهج المثالي بوصفه أساساً نقدياً وتبريراً و للحقائق الكبرى في العلم والأخلاق والفن والدين والمنطق لكنه مع ذلك رأى أن في منهج كنت وفلسفته أموراً عديدة تحتاج الى تعديل أو إصلاح كذلك لاحظ أن بعض آراء المدرسة الكنتية الجديدة في ماربورج تشابه مثالية فشته وهيجل، ولكنه أبرز فروقاً عميقة فيها بين هؤلاء

ولما توفي كوهن في سنة ١٩١٨ أخذ في استعراض ما قام به كوهن من تفسيرات لمذهب كُنْت ، وما أسهم به في الكنتية الجديدة ، فرأى أن في مذهب كوهن فجوات وأموراً غير يقينية فيها يتصل بهل ينبغي توحيد العلم عند الجذور أو في القبة

على أن الكتاب الرئيسي لناتورب هو ومذهب الصور عند أفلاطون ، مدخل الى المثالية ، (سنة ١٩٠٢) نفيه عرض متعمق مستقصى لنظرية المعرفة وللمشاكل الفلسفية عند اليونانيين ، مع بحث في نظريات المؤسس المحدثين للعلم والفلسفة وفيه يربد أن يحرر تفسير نظرية أفلاطون في الصور - من التأويلات النفسانية والمبتافيزيقية التي خاض فيها مفسرو أفلاطون منذ أيام أرسطو حتى الأن ورأى أن و الصور ، الأفلاطونية ليست أشياء ، ولا أموراً من علم آجر ، بل هي قوانين ومناهج ، إنها الأساس المنطقي علم آجر ، بل هي قوانين ومناهج ، إنها الأساس المنطقي مذهب كنت وبهذا أثار الكثير من الجدل والمناقشات ، فقام بالدفاع عن وجهة نظره هذه في محاضرة ألقاها في جامعة برلين

وفي كتابه والأسس المنطقية للعلوم الدقيقة ، (ليبتسك ، سنة ١٩١٠) بحث عن الأسس المنطقية للعلوم ، وحاول رد الوقائع العلمية إلى الصبرورة

وبعد الحرب العالمية الأولى ازداد اهتمامه بمسائل التربية والاجتماع وفلسفة التاريخ والفلسفة السياسية فأصدر في

### ندونصل

#### Maurice Nédoncelle

مفكر ديني فرنسي .

ولد في ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠٥؛ وتوفى في ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٧٦ في استراسبورج.

وكان أستاذاً للفلسفة في وكلية اللاهوت الكاثوليكي، بجامعة استراسبورج منذ سنة ١٩٤٥

وتقوم فلسفته على فكرة والشخص؛ La personne. وقد عبر عنها في رسالة الدكتوراه التي حصل عليها في سنة Réciprocité des . وعنوانها: وتبادل الشعورات، Consciences . وآخر كتبه بعنوان: وما بين الدوات Intersubjectivité et ontologie .

ونذكر من كتبه الأخرى:

- والشخص الانسان والطبيعة،
- ما ونحو فلسفة في الحب والشخص،
  - ـ والوعى واللوغوس؛
- واستكشافات في النزعة الشخصية.

راجع عنه مقالاً تأبينياً في مجلة Les Etudes مديناير ـ مارس سنة ١٩٧٨ ص ١١٦ ص ١١٦. Jean Pucelle ، بقلم علي الم

#### النفس

في تحديد معنى النفس، وجد في تاريخ الفلسفة المجاهان: اتجاه بحدد النفس من حيث علاقتها بالجسم، والأخر بحددها من حيث هي جوهر مستقل قائم بذاته.

وفي الاتجاه الأول نجد أرسطو بحد النفس بأنها: وكمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، وهنا تشور مشكلة الملاقة بين النفس والجسم: هل كل منها جوهر قائم بذاته، ويجتمعان مما كجزئين من كل؟ أو النفس هي الصورة الجوهرية لجسم عضوي (آلي)، وتبعاً لذلك فإنها الصورة والحيول لجوهر مركب واحد هو الكائن الحي؟ في هذه الحالة الأخيرة، وهذا رأي أرسطو، تكون الوحدة بين النفس والجسم شبيهة بالعلاقة بين الشمم والطابع المطبوع فيه، وفي

التربية كتابه و تربية الزمالة ۽ (برلين ، سنة ١٩٧٠) ، وفي الاجتماع كتابه و الفرد والجماعة ۽ (سنة ١٩٧١) ، وفي فلسفة التاريخ كتابه و عصور الروح ، (سنا ١٩١٨) ، وفي فلسفة السياسة كتابه و المثالية الاجتماعية ، (سنة ١٩٢٠) وفيه يدعو الى اشتراكية مثالية

### أهم مؤلفاته

و نظرية المعرفة عند ديكارت ،

- Descartes' Erkenntnis theorie, 1882
  - و الدين في حدود الانسانية ،
- Religion innerhalb der Grenzen der Humanität , 1894 . و التربية الاجتماعية ،
- Sozial pădagogik , 1899

و نظرية الصور عند أفلاطون ،

- Platons Ideenlehre, 1903

والأسس المنطقية للعلوم الدقيقة ،

Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften , 1910

- Philosophie , ihr Problem und ihre Probleme , 1911
  - و الفلسفة مشكلتها ومشاكلها ،
    - ه علم النفس العام ،
- Allgenwine Psychologie , Bd I , 1912 و الإلمان ودولته و

Der Deutsche und sein Staat , 1924

#### مراجه

Die Philoso-hie der Gegenwart in selbstdarstellungen , Bd 1 ( 1925 )

فيه يعرض مذهبه بنفسه

- H Bellersen Die Sozial padägodik Paul Natorps . Paderborm . 1928

A Buchenau Natorps Monismus der Erfahrung und das Problem der Psychologie Langens alza, 1913

Frnst Cassirer « Paul Natrop » , in Kantstudien, v 30 ( 1925 ) , pp 273 - 298

هذه الحالة أيضاً، لا توجد نفس منفصلة عن جسم، ما دامت هي صورته؛ ويالتالي هي تفنى بفناء بدنها.

أما في الاتجاه الثاني، ويمثله أفلاطون وديكارت، فإن النفس جوهر لا مادي، قادر على الوجود بنف مستقلًا عن البدن. وفي هذه الحالة توجد النفس قبل الجسم الذي تحل فيه، وبعد انفكاك صلتها به. ومن هنا يؤكد خلودها.

واللفظ: ونفس مسواء في العربية وفي اليونانية واللاتينية وما التحدر منها من لغات صوتية مأخوذ من التنفس، هبوب الريح. فالكلمة اليونانية بيبً)؛ والكلمة اللاتينية المناظرة عسسه مأخوذة من الكلمة اليونانية عسسه ماخوذة من الكلمة اليونانية عسما التفكير (-ريح). وتقال في صيغة المذكر animus بعنى مبدأ الحياة. والد بوصغه أسمى من الد animus التي هي مبدأ الحياة. والد والموجه قرية من والريحه.

وهذه التفرقة بين animus وanima قد بعثها في العصر الحاضر كارل جوستاف يونج، العالم النفساني، وأطلق anima على العنصر المذكر في النفس العميقة التي يضعها في مقابل الشخص persona. وهو يفهم الشخص persona بالمعنى الاشتقاقي اللاتيني للكلمة أي: قناع؛ ويعرفه بأنه الطباع الخارجي للفرد. وهكذا فإن المقاسمة والمحتمسة الباطنة اللاشعورية، وهي مكملة للشخصية الخارجية.

ولما كانت النفس هي مبدأ الحياة، فإن الكائنات المتنفسة هي الكائنات الحية، وهذا أظهر في اللغات الأوربية حيث كلمة animal تدل على الحيوان.

وقد يميز في اللغات الأوربية بين (Ame (F.) وقد يميز في اللغات الأوربية بين (Seele (G.) على أساس أن المستود (Seele) هي مبدأ الحياة العضوية، وأن (Geist) esprit هي مبدأ التفكير المعقل أو المعقل. ويفرق البعض بينهما على النحو التالي: «المعقل أو المعقل، وهي مشتود هي مرتبطة بالجسم في وجودها وفعلها، وهي sprit من حيث ان من الممكن أن تكون منذ الأن مستقلة عن الجسم في أفعالها. والتمييز بين تكون منذ الأن مستقلة عن الجسم في أفعالها. والتمييز بين ذكره A. Mager في كتابه وعلم النفس التأملي، جـ٢ ص

وإذا استقرينا الآيات القرآنية التي وردت فيها الكلمة وروح والكلمة ونفس - وجدنا أن والروح تستعمل بمعنى الحي كيا في الآيات: ﴿وأيدناه بروح القدس ﴾ (البقرة ۱۸۷) ﴿ وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ﴾ (النساء ۱۷۱) ؛ ﴿ يَتُرِل الملائكة بالروح من أمره ﴾ (النحل ۲) ، ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ (الاسراء ۱۸۵) ، ﴿ يلقي الروح من أمر من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ﴾ (غافر ۱۵) ، طلح من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ﴾ (غافر ۱۵) ، الروح والملائكة والروح إليه ﴾ (المعارج ٤) ، ﴿ يوم يقوم الروح لا تدل على الروح أو النفس الانسانية ، بل عل كيان الموي يتنزل من الله ، ويقرب من معنى الكلمة (اللوغوس) .

وفي مقابل ذلك، نجد أن كلمة ونفس، تدل على معنى إنساني خالص، وغالباً بمعني ذات الانسان، ومبدأ الحياة فيه \_ كل في الأيات: ﴿ ثم توقى كل نفس ما كسبت ﴾ (البقرة ٢٣٨)، ﴿ لا تكلّف نفس إلا وُسعها ﴾ (المائدة ٤٥)، ﴿ ولا وَكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ (المائدة ٤٥)، ﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾ (الانعام ١٦٤)، ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ (النحل ١١١)، ولهذا فإن النفس مائتة كما في الأيات: ﴿ وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴾ (لقمان ٣٤)، ﴿ كل نفس مِ ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ﴾ (العنكبوت ٥٧).

وفي الاستعمال الاصطلاحي الفلسفي ميز بين النفس والروح، وجعلت صفة الروحية من صفات النفس في بعض المذاهب، بينها البعض الآخر يصف النفس بأنها مادية. وفي هذه الحالة يعنون بالروحية حين توصف بها النفس: اللامادية. فالروحية تقتضي اللامادية.

لكن العكس ليس بصحيح، أي أن اللامادية لا تقتضي بالضرورة: الروحية. فمثلاً العلاقات بين الأشباء هي لا مادية، لكنها ليست روحية: مثل العلاقة بين العلة والمعلول، العلاقة بين الوسيلة والغاية.

وتنميز النفس بخاصيتين أساسيتين هما: الروحية، والجوهرية؛ ولكن من الصعب التوفيق بين كلتا الصفتين، لأننا في العادة ننظر إلى الجوهر في المقام الأول على أنه مادي.

ويمكن تعريف الروحية بانها: صفة الموجود الذي وجوده وأفعاله مستقلة استقلالًا جوهريًا عن المادة.

على المعرفة. ولما كان الفيلسوف ياكوب فريدرش فريس (١٧٧٣ - ١٨٤٣) هو أكثر من اهتم بإيضاح منهج كنت النقدي، فقد انكب نلسون على دراسة مؤلفات فريس. وقد جعل من فريس موضوعاً لرسالة للحصول على الدكتوراه. ثم أنشأ بعد ذلك وجمعة ياكوب فريدرش فريس، وهدفها تنمية الفلفة النقدية. وفي الفترة من سنة ١٩٠٨ إلى سنة ١٩١٨ كان ينشر والسلسلة الجديدة لأبحاث مدرسة فريس،

وقد دافع نلسون عن ونقد العقل المحض، ضد اساءة نفسيسره من جانبي نسزعت بالنسزعة المتصالية تفسحي بالجانب المنهجي في نقد العقل، وأخذ على الأولى أنها النفسانية اخفاقها في إدراك طابع المسائل الفلسفية وحلُّولها، وهي مستقلة عن التصورات النفسانية. وقرر هو أن مهمة نقد العقل هي بيان ترابط الأفكار في عملية المعرفة وبيان المعايير الي بموجبها تطبق هذه الأفكار بواسطة تحليل الخطوات العينية في المعرفة وإرجاع هذه الأفكار المرابطة إلى أصولها في مكانة المعرفة بواسطة النظرية النفسانية. إنه ليس من مهمة العقل إثبات الصدق المرضوعي للمبادىء التي يعبر بواسطتها عن هذه المعايير. وهذه المبادىء ذات طابع فلسفي أكثر منه نفسانياً.

وطبق نلسون منهجه النقدي في ميادين أخرى: في الأخلاق، والسياسة، والتربية وفلسفة القانون

### أهم مؤلفاته

- Ueber das sogenannte Erkenntnis problem, 1908.
- Die kritische Ethik bei Kant, Schiller und Fries, 1914.
- Die Rechtwissenschaft ohne Recht, 1917.
- Die neue Reformation, 2 Bde, 1918.
- Volesungen über die Grundlagen der Ethik, 3 Bde.
   Leipzig 1917- 32.
- Spuk, Einweihung in das Geheimnis der wahrsagerkunst Oswald Spenglers, Leipzig, 1921.

#### مراجع

- Minna Specht und W. Eichler: Leonard Nelson zum Gedächtnis. Frankfurt, 1953.
- A. Kronfeld, in Abh. der Friessche Schule, N.F. 5 (1930), nit Bibliographie.

#### مراجع

- Maine de Biran: Nouvelles Considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme, 1823; in Oeuvres de Maine de Biran, ed. P. Tisserand, t. XIII, 1949.
- H. Bergson: Matière et mémoire, essai sur les rapports de l'esprit au corps, 1896.
- Hans Dreyer: Der Begriff Geist in der deutschen Philosophie von Kant bis Hegel, Erg. Heft d. Kantstudien, 7; 1907, IV- 106 P.
- W. McDougall: Body and Mind. London, Methuen, 1911, XIX- 384 p.
- L. Busse: Geist und Köper, Seele und Leib. Leipzig, 1903; 2. Aufl. 1913, X-567 p.
- B. Russell: The analysis of Mind. London, Allen and Unwin, 1921, 310 p.
- John Laird: The Idea of the Soul. London, 1924, VIII- 192 p.
- C.D. Brood: The Mind and its place in Nature. London 1925, X- 674 p.
- L. Klages: Der Geist ols Widersacher der Seele, III
   Bde, 1929- 1932.
- L. Lavelle: De l'âme humaine. Paris. Aubier, 1951, 558 p.

نلسوذ

#### Leonard Nelson

فيلسوف نقدي ألماني، ومؤسس مدرسة فريس Fries لحديدة

ولد في برلين في ١١ يوليو سنة ١٨٨٧، وتوفى في جيتنجن في ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٣٧ - دُرَس الفلسفة والرياضيات وصار مدرساً في جيتنجنسنة ١٩٠٩ - وفي سنة ١٩١٩ صار استاذاً مساعداً في جامعة جيتنجن.

رأى نلسون في كتاب ونقد العقل المحض، لكنت بحثاً في المنهج، أهميته تقوم في الفحص النقدي عن قدرة العقل

#### نينشه

#### Friedrich Nietzsche

فيلسوف ألماني، مؤسس فلسفة القوة، ومن أعظم الفلاسفة تأثيراً في القرن العشرين.

### لوحة حياته

عهد الطلب:

۱۸٤٤/۱۰/۱۵ : ولد في ريكن (بالقرب من لَتَسِن) بمقاطعة سكسونيا ابنأ لأحد القساوسة.

١٨٤٩ توفي والده القس كارل لدفج نيتشه

١٨٥٠: انتقال الأسرة إلى ناومبرج

۱۸۵۸\_ ۱۸۲۶ دخل مدرسة الشوليفورتا بالقرب من ناومبرج في أكتوبر سنة ۱۸۵۸، وظل بها حتى ۱۸۲٤/۹/۷

١٨٦٠ - ١٨٦١ : دخوله في الجمعية الأدبية : دجرمانياه

 ١٨٦٤ - ١٨٦٥: كان طالباً بجامعة بون (فصلين دراسيين في الفيلولوجيا واللاهوت) وتلميذاً لرتشل ويان.

١٨٦٥ - ١٨٦٧ : في جامعة ليتسج (أربعة فصول دراسية في الفيلولوجيا)، وكان فيها تلميذاً لرتشل؛ وفي سنة ١٨٦٦ بدأت صلات الصداقة بينه وبين روده.

١٨٦٧ـ ١٨٦٨: قضى مدة الخدمة العسكرية في ناومبرج .

١٨٦٨ـ ١٨٦٨: ليپتسج. وفي خريف سنة ١٨٦٨ تعرف إلى رتشرد فجنر في ليپتسج.

عهد الأستاذية:

1۸٦٩ - ١٨٧٩: صار أستاذاً مساعداً للفيلولوجيا القديمة في جامعة بازل في فبراير سنة ١٨٦٩ قبل حصوله على الدكتوراه.

١٨٦٩ : صداقته مع يعقوب بوركهرت؛ وفي ٢٨ مايو القي درس الافتتاح عن دهوميروس والفيلولوجيا القديمة».

١٨٦٩- ١٨٧٧: زياراته لڤجنر في تريشن بالقرب من لوتسرن؛ وفي مارس سنة ١٨٧٠ صار أستاذاً.

من أغسطس إلى اكتوبر ١٨٧٠ عرض منطوع في

حرب السبعين؛ وفي أكتوبر عاد إلى بازل، وفيها تعرف إلى أوفربك.

۱۸۷۲: حضر حفلة وضع الحجر التأسيسي لمسرح بايرويت في مايو.

١٨٧٥: تعرفه إلى كيزلتس (بيتر جاست).

١٨٧٦: أقيمت الحفسلات الموسيقيـــة الأولى في بايرويــت. وتعرف إلى زيه.

١٨٧٦ - ١٨٧٧ : سنة إجازة. وفي سورته عرف ملفيدا فون ميزنبوج. أخر حديث له مع قجنر.

۱۸۷۸: نهایة العلاقات بین قجنر ونیتشه. فی ینایر: أوبرا وبرسیفاله إلى نیتشه؛ في مایو أرسل دانساني، انساني جداًه إلى قجنر.

۱۸۷۹: استقالته من التدريس بسبب المرض، وقضى الشتاء في سورنته مع ريه وملفيدا.

عهد التنقل:

1۸۷۹ على المعاش، يتنقل شارداً: ومن سنة ۱۸۸۹ كان يقضي الشتاء شارداً: ومن سنة ۱۸۸۸ كان يقضي الشتاء في نيس والصيف في سلزماريا، وفي الربيع والخريف يتنقل بين عدة أماكن منها البندقية التي كانت أحب البلاد إليه. وفي سنة ۱۸۸۸ أقام في تورينو.

۱۸۷۹ : في ڤيزن، وسان مورتس، وناومبرج؛ وأصيب بمرض خطير؛ وترك كرسي الاستاذية في بازل.

۱۸۸۰ في ناومبرج، وريقا، والبندقية، ومارينباد، وناومبرج، واستريزا، وچنوة.

۱۸۸۱ في جنوة، وريكوارو، وسلزماريا، وجنوة (وفيها يسمع أويرا وكارمن، ليزيه).

۱۸۸۲: في جنوة، وسينا، وروسا، ولوتسرن، وبازل، وناومبرج، وناوتبرج، وناومبرج مرة أخرى، وليتسج، وربلو. وفي مارس سافر إلى صقلية ومن ابريل حق نوقمبر سنة ۱۸۸۲: كانت صلاته مع لو سالوميه.

١٨٨٣: في ربلو، وجنوة، ونيس التي قضى بها أول شتاء له فيها، وفي ١٣ فبراير سنة ١٨٨٣ توفي لمجنر.

۱۸۸٤ : في نيس، والبندقية، وسلزماريا، وتسوريش، ومنتونا، ونيس مرة أخرى.

وفي أغسطس زاره هينرش فون اشتين في سلزماريا؛ وفي سبتمبر التقي بالشاعر كلر.

١٨٨٥: في نيس، والبندقية، وسلزماريا، وناومبرج،
 وليتسج، ونيس.

۱۸۸۹ : في نيس والبندقية، وليهسج، (آخر مقابلة له مع ارثن روده) وسلزماريا، وروتا، ونيس.

١٨٨٧: في ئيس، وكانو بيو، وتسوريش، وكور، وسلزماريا، والبندقية، ونيس.

۱۸۸۸: في نيس، وتورينو، وسلزماريا، وتورينو-محاضرات برندس عن نيتشه في جامعة كوبنهاجن بعنوان: والفيلسوف الألمان فريدرش نيتشهء

۱۸۸۹ تورینو

وفي يناير أصيب بالجنون، وأقام في مستشفيات بازل .

١٨٩٠: في ناومبرج عند أمه.

١٨٩٧: وفاة أمه وعناية اختهبه في فيمار.

۱۹۰۰ : وتوفي نيتشه في ۲۵ أغسطس سنة ۱۹۰۰ في فيمار.

#### فلسفته

وفريدرش نيتشه واحد من أعظم الشخصيات المصيرية في التاريخ الروحي للغرب، ورجل أقدار يرغمنا على اتخاذ قرارات نهائية، وعلامة استفهام رهيبة على الطريق - الذي حدده تراث الأوائل وألفا عام من المسيحية - الطريق الذي سلكه الانسان الأوربي حتى الآن. وقد حاك في صدر نيتشه أن هذا الطريق سيكون طريق الضلال، وأن الفكر قد ضل طريقه، ولا بد إذن من العودة إلى الوراء، عودة تعني رفض كل ما كان يعد حتى الآن ومقدساًه، ووخيراًه، ووحقاًه. واسم نيتشه يرتبط بنقد جذري للدين، وللفلسفة، وللعلم وللاخلاق. لقد حاول هيجل عاولة جبارة هي فهم كل ناريخ العقل على أنه تطور كل مراحله أعيد التفكير فيها نينبغي تقويم كل مرحلة منها وفقاً لقانونها الخاص جا.

واعتقد أن في وسعه أن يضمن، على نحو ايجابي، تاريخ الانسانية الأوربية. وفي مقابل ذلك نجد نيتشه يقابل الماضي برفض قاطع ودون تحفظ؛ انه يرفض كل منقول ويدعو إلى نحوّل جذري. ومع نينشه يصل الانسان الأوربي إلى تقاطع طرق. وهيجل ونيتشه هما معاً الشعور التاريخي الذي يعود على نفسه ويتأمل في كل ماضى الغرب ابتغاء تقدير قيمته. وكلاهما يقف عن قصد في دائرة المفكرين الأوائل اليونانيين، وكلاهما يعود إلى الأصول، وكلاهما هيرقليطي النزعة. والعلاقة بين هيجل ونيتشه هي العلاقة بين ونعم، تقبل كلُّ شيء وولاء تعارض في كل شيء. وهيجل يفلح في القيام بعمل تصورى هاثل وذلك بإعادة التفكير في كل أطوار الفهم الانساني للوجود وتكميلها، وبالجمع بين كل الموضوعات المتناقضة في تاريخ الميتافيزيقا، جمعها في وحدة عليا من مذهبه، وباقتياد هذا التاريخ على هذا النحو إلى نتيجة. أما في نظر نينشه، فإن هذا التاريخ نفسه ليس إلا التاريخ الطويل جداً لغلطة، وهو يحاربه بحماسة لا اعتدال فيها ويجدل عنيف، وهو في كراهيته الغاضبة ومرارته الساخرة شديد الاتهام وسوء الظن. إنه يتجلى لنا مليئاً بالعقل، لكنه أيضاً مسلح بكل ألوان المكر والدهاء المستورة التي هي من شيمة كاتب الرسائل الهجومية. ومن أجل نضاله، يستخدم كل الأسلحة التي تحت تصرّفه: تحليله النفس الدقيق، سخريته اللاذعة، حماسته، وخصوصاً أسلوبه. وهو في هذا يبذل ذاته كلها، لكنه لا يحرص على تدمير الميتافيزيقا بطريقة تصوّرية. فهو لا يحطم مستعينا بوسائل الفكر المجرد للوجود؛ إنه يرفض التصور concept، ويناضل ضد النزعة العقلية، وضد انتهاك الفكر للواقع. ونيتشه محارب الماضي على جبهة واسعة. إنه يناضل ليس فقط ضد المنقول tradition الفلسفي، بل وأيضاً ضد الدين وضد الأخلاق التقليديين. ونضاله يتخذ شكل نقد واسع للحضارة، وهذا أمر بالغ الأهمية، (اويجن فنك: وفلسفة نَيْشه، ترجمة فرنسية، ص ٩- ١٠، باريس سنة .(1470

ذلك أن نبشه رأى أن الإنسانية قد عاشت حتى الأن على عبادة أصنام، أصنام في الأخلاق، وأصنام في السياسة، وأصنام في الغلسفة. لهذا رأى أن مهمته هي الكشف عن هذه الأصنام وتحطيمها في كل ميدان من هذه الميادين الثلاثة. ولنبدأ بالأخلاق.

تحطيم أصنام الأخلاق.

وللقيام بهذه المهمة يتخذ نيث منهجاً للبحث خاصاً. فالمنهج الخاص بالبحث في الأخلاق له ثلاث خطوات: الأولى هي أن نصنف الاحكام الأخلاقية التي صدرت في الماضي عند غتلف الشعوب؛ ومن هذا التصنيف يتوافر لدينا تاريخ عام للأخلاق. فإذا انتهينا من إعداد هذا التاريخ، فعلينا أن نفسر الوقائع الاخلاقية ونعرف ما تدل عليه، فنحدد أي نوع من الناس كانت عندهم هذه الأخلاق، وما الصلة بين طبائمهم وأحوالهم النفسية وبين هذه القيم الاخلاقية التي المخذوها. ثم تلي هذه الخطوة أخيرة، هي خطوة الحكم على كل صنف من هذه الاصناف، فنعلم حينلذ أي الاصناف اقدر على البقاء في الحياة والارتفاع بها والسمو بطبيعتها.

والخطوة الأولى قد قام بها الأخلاقيون الانجليز من قبل، أمثال استيورت مِلَّ واسبسر ولبوَّك وتيلور. وهؤلاء عرفهم نيشه ودان لهم بالكثير من الملاحظات في هذا الباب. لكنهم لم يستطيعوا أن يخطوا الخطوتين التاليتين، فكان على نيشه أن يخطوها.

وأول نتيجة استخلصها نيشه باستخدام هذا المنهج هي أنه رأى أن هناك أنواعاً عدة من الأخلاق، وأن لكل نوع منها طابعه الذي يميزه، وأن هذا الطابع الخاص إنما نشأ عن كون مصادر الأخلاق عديدة، وأن المايير والقيم الأخلاقية يخلقها أناس مختلفون. واختلاف الأخلاق عند الناس يدّل على أن بجموعة من الأحكام الأخلاقية بعينها لا يمكن أن يرجعها الانسان إلى النوع الانساني في ذاته دوإنما هي ترجع إلى وجود شعوب وأجناس إلخ، شعوب تريد أن تؤكد ذاتها بإزاء شعوب أخرى، وطبقات تريد أن تجعل بينها وبين الطبقات الأدنى منها حدًا فاصلاً.

ثم إنه بجب التفرقة بين الفعل الأخلاقي، وبين الحكم الأخلاقي. فالحكم الأخلاقي على الأفعال غير ثابت، ومختلف باختلاف الناس. وله دوافع عِدّة تؤدي إلى إصداره على النحو الذي يصدر عليه.

وهنا يحمل نبتشه عل كل الأحكام الأخلاقية التي أصدرتها الانسانية، مبيناً في تحليل دقيق البنابيع التي منها استقيت هذه الأحكام، كاشفاً عن المصادر الحقيقية القوية معا التي تصدر عنها، فاضحاً الأوهام التي وقمت الانسانية في أحابيلها حتى الآن، والتي أوقمت هي نفسها فيها عن طريق الغالبية العظمى منها، وهي الطبقة المنحطة، وانتهى من هذا

إلى نظريته المشهورة في التفرقة بين نوعين من الأخلاق: أخلاق السادة، وأخلاق العبيد، أي الأخلاق التي كان مصدرها المشازين من الانسانية، والأخلاق التي كمان مصدرها رعاعها والطبقات المنحطة فيها.

قال نيشه: وفي أثناء رحلاتي التي قمت بها خلال أنواع الأخلاق الرفيعة أو الوضيعة التي سادت العالم، والتي لا زالت تسوده حتى اليوم، لاحظتُ وجود عدة صفات معينة بدت مقرونة بعضها ببعض، وظهرت دائماً في وقت واحد، حتى إني استطعت أن اكتشف وجود نوعين رئيسيين من الأخلاق غتلفين اختلافاً جوهرياً: فهناك أخلاق للسادة، وأخرى للعبيد.. وذلك لأن تحديد القيم الأخلاقية قام به: إما بعبس السادة المسيطوين الشاعوين شعوراً كاملاً والفخورين بوجود مسافة طويلة تفصل بينهم وبين الجنس المسود المغلوب؛ أو قام بهذا التحديد جماعة الأنباع والرعية والعبيد المنحطين من كل الأنواع.

إذن ترجع الأخلاق في مجموعها إلى طابعين أو صنفين رئيسيين: أخلاق السادة، وأخلاق العبيد

ذلك لأن الحضارات الكبرى نشأت في البدء بأن قامت طائفة من الأرستقراطيين المعتازين، على شكل حيوانات مفترسة شقراء، تذرع الأرض في آسيا وأوربا وجزر المحيط الهادي، مغيرة على كل الأراضي التي تمرّ بها. وعلى هذا النحو نشأت الحضارة اليونانية، والرومانية، والجرمانية.

فإذا مرّت هذه الطائفة بشعب من الشعوب أخضعته وفرضت عليه سلطانها، واحتقرته وباعدت ما بينها وبينه من مسافات، مكوّنة طبقة خاصة متمايزة من الطبقة المسودة والرعية. واخترعت لنفسها شرعة من القيم الأخلاقية تؤكد بها سيادتها واستمرار سطوتها وسيطرتها. وفالأحكام الشرعية التي تصدرها الطائفة الحربية نقوم على قوة جسمية وصحبة زاهرة، وتراها تعنى بكل ما يتصل بالقوة والغزو والحرب والمخاطرة والصيد والرقص والألعاب البدئية، وعلى العموم كل ما يكشف عن حيوية فياضة حرَّة مسرورة».

أما تحديد القيم الأخلاقية عند الرجل من أبناء هذه الطبقة فمتصل بطبيعته وأطماعه والمركز الذي هو فيه بالنسبة إلى الطبقات التي في مركز أحط من مركزه.

فهو يسمى دالجيد، من بين الناس مَنْ هو قريت ومساويه في القوة والكمال؛ ويسمى دالرديء، من هو أحط

منه مكانة ومن يخضع له. ومن هنا فإن أحكام الخير والشر، وكل القيم الأخلاقية، تقـع على الأفراد، لاعلىالأفعال\الذين يأتونها.

وهذا الأرستقراطي بحبُّ للغزو، معتزُّ بقوَّنه، قاس على نفسه وعلى الأخرين. يجتقر الرحمة ويشمئز من الضُّعف والضَّعة وجميع أنواع الاستخذاء. وأبغض شيء لديه الكذبُ ونحوه من نفاق ومَلَق. ولا يتسامح، ولا يعرف أنصاف الحلول، والمساومة، والمداهنة.

لكنه مع ذلك يميل إلى العفو عن الأخرين، لا لأنه يجب العطف، لكن لأن قوّته غزيرة، فتراها نفيض بنفسها على الأخرين. ومع هذا فإنه لا يقبل مطلقاً من الأخرين العفو، لأنه بقوّته بأخذ ما له دون أن ينتظر حتى يتفضّل به عليه الأخرون.

ولا يحفل بالحياة ولا بعمها، ولا بالطمأنية والسلام؛ إنه يجد النعيم في الانتصار والقوة والتحطيم، ويشعر بسرور عميق وهو يعذب الأخرين. وما يقدّم إليه من شرّ يقابله بالمثل، بل بأضعافه. وهو يقدّس التقاليد والماضي، ويتخذ من ذكرياته بجالاً للتفاخر وينبوعاً للقوة. لهذا فهو يوقر أجداده، ويقدّم لأرواحهم القرابين. ولا يلبث هؤلاء شيئاً حتى يصبحوا ألهته التي يعبدها. وفي عبادته لهم يقدّس صفاته النبيلة هو نفسه، ويجعلهم رمزاً لكل الفضائل التي يتحلّ بها الأرستقراطي.

ولما كانت هذه الطائفة هي الأقلية دائياً، فإنها تعمل جهدها كي تحافظ عل صفاتها، وتظل نقية لا يتطرق إليها الانحلال من جراء اتصال الشعوب المسودة أو الطبقات الدنيا بها. ومن أجل هذا تعنى بالتربية، ويكل ما يتصل بحياة الاسرة، حتى تضمن لنفسها استعرار السيادة والبقاء.

لكن، هل يرضى المسودون والرعية عن هذه الحالة التي وضعهم فيها الارستقراطيون؟ كلا، بل يحاولون أن يثوروا عليها ويتحرروا منها. ولما كانوا ضعافاً، لا يستطيعون أن يقابلوا عمل الارستقراطيين بالمثل، فإنهم يخلقون قيماً أخلاقية جديدة تخالف القيم التي وضعها الارستقراطيون: فيعدون شراً ما يراه هؤلاء خيراً، والعكس بالعكس. فإذا كانت صورة الرجل الجيد عند الارستقراطيين هي صورة الرجل المحامر، الذي يريد السيطرة والغزو، ويفيض بالقوة، وعتقر التواضع والجبن، ولا يعرف الرحمة والتلطف بالقوة، وعتقر التواضع والجبن، ولا يعرف الرحمة والتلطف .

فإن صورة الرجل الخبر عند الأخرين، عند هؤلاء العبيد والمسودين، هي صورة الرجل المسالم الوديم، المتواضع، الذي لا مطمع له في غزو ولا رغبة له في سيادة، والذي بحسب الضعف فضيلة، والتعاطف والرحة أسمى القيم الأخلاقية. وبينها تجد الأرستقراطيين يُقبلون على الحياة، يريدون أن يعلوا بها ويجعلوها خصبة مليئة، تجد العبيد يعزفون عن الحياة ويتشاءمون منها، وينظرون إليها في شيء من الجزع وعدم الثقة، وكأنها شيء مخيف أمامهم، فالمسود لا يثق، ويركن إلى الشك دائماً. وبينها كان الأرستقراطي يفرق بين والجيد، ووالردىء، ترى العبد والمسود يفرق بين والخير، ووالشريري. ومن هو الشرير في نظره؟ الشرير هو بالطبع هذا الـذى أخضعه وأثبار في نفسه الخبوف منه، هبو هذا الأرستقراطي القوى السيّد المسيطر. فالشرّ في نظره إذن هو القوة والبطولة، هو كل هذه الصفات النبيلة التي امتاز بها الأرستقراطي وكانت سر تفوقه وسيادته. وإذا كانت الصراحة هي الطابع الرئيسي في أقوال الأرستقراطي، تجد المسود لا يستطيع أن يكون صريحاً، بسبب جبنه وضعفه، فيلجأ إلى المكر والمداورة والمراوغة. والنفاق أظهر طبائعه.

لكن المسود لا يستطيع أن يسمى هذه الصفات، التي يجلُّها ويرى فيها الخير، بأسمائها الحقيقية، وإنما يقلب القيم ويسميُّها بعكس ما هي عليه في الواقع: فيسمى العجز: وإحساناً وطيبةه؛ ويسمَّى عدم قدرته عَلَى رد الفعل مباشرة وبالمثل: دصبراً،، ويعد هذا الصبر من أمهات الفضائل. ويسمى حاجته إلى الأخرين وعجزه عن الاعتماد على نفسه: ورحمة). ويسمى عجزه عن إدراك المطامع السامية والبحث عن المطالب العالية: وتواضعاًه! وهكذا، وهكذا، تجده يُهدر القيم الصالحة النبيلة، ويضع مكانها قيهاً تدل على الضعف والذلَّة والخنوع والعجز، وتصدر عن طبيعة كطبيعة الدودة الزاحفة على الأرض، في مقابل طبيعة الحيوان المفترس القوي التي يتميّز بها الأرستقراطي. وتراه يعارض هذه القيم والعلياء في نظره، بما لدى الأرستقراطي من قيم وشريرة، فيقول: إن البائسين وحدهم هم الأخيار، والفقراء والعاجزين والحقراء هم وحدهم الصالحون. وهؤلاء اللين يتألمون ويتعذبون، هؤلاء المرضى المعوزون المشوهون هم وحدهم أيضاً الطيّبون الأبرار الذين باركهم الله، وهم وحدهم الذين سيحظون بالنعيم. أما أنتم، معشر النبلاء الأقوياء، فانتم الأشرار، القساة؛ أنتم الطمَّاعون، النهمون؛ أنتم الفجَّار، وستظلُّون أبد الأبدين ملمونين قد بؤتم بغضب من الله.

ومصدر كل هذه القيم الجديدة التي يضعها العبيد والمسودون هو الشعور بالعجز، ثم الحقد العنيف الدفين على الأوياء الأرستقراطين النبلاء. ولا يلبث هذا الشعور والحقد أن ينقلبا إلى أشياء في قدرتها أن تخلق قبياً أخلاقية.

وهنا يكتشف نيشه ينبوعاً فياضاً استقت منه الأخلاق السائلة حتى اليوم ما لديها من قيم، ويسمّي هذا الينوع باسم والذحل Ressentiment، وهو الشعور المتكرر بإساءة سابقة لقيها الانسان، ولم يستطع أن يردها ويتشفى عن قدمها، لعجز فيه عن رد الفعل في الحال، فتراه يتذكرها من بعد، وعيره بين وحين، عما يزيد في قوة هذا الشعور ويضاعف من طاقته، ولا يلبث حتى يتجمع، ويضغط بعضه بعضاً، ويغلي في نفس صاحبه غلبان الماء من تحته نار قوية وهو مغلق عليه في مرجل، فيحاول أن يجدمصرفاله في قنوات أخرى غير القناة الأصلية الطبيعية، وهو رد الفعل المباشر ومقابلة العمل بالمثل. فيلجأ إلى طرق خفية غير مباشرة، يرد بواسطتها على الاساءة الأولى التي تلقاها ولم يستطع الاجابة عنها في الحال.

إن السادة بحتقرون العبيد ويرهقونهم، ويجدون كل شيء مباحاً بإزائهم: من تنكيل بهم وتعبذيب وقسوة، واعتداءٍ على كرامتهم، وخُط من مُركزهم. ويعدُّونهم ميداناً واسعاً لإبراز حب السطو والغزو، وإظهار السيطرة، وتصريف شعورهم القوي بفيض قوتهم. فالطابع السائد إذن في سلوكهم بإزائهم هو الاحتفار والامتهان. وحينئذ يتولد عند العبيد، بإزاء هذه الاهانات القاسية والإساءات المتوالية، شعور والذحل، فهم، من جهةٍ، لا يستطيعون أن يسكتوا عنها لأن الطابع الرئيسي في خلق الانسان هو القوة وغريزة السيطرة، ومهيا حاول أن يكبنها في نفسه فلا بد أن يظهرا حين تتاح لهما الفرصة للظهور. وهما بدورهما يدفعان الانسان دفعاً قويًّا إلى تهيئة هذه الفُرص وإعداد الظروف الملائمة كي تنتجا آثارهما. وهو، من جهة أخرى، لايقدر على أن يرد الفعل ردأ سريعاً، ولا أن يجيب عن هذه الإساءات وتلك الإهانات في الحال، بسبب شعوره بعجزه. ومن هنا يكتم عاطفة الانتقام في نفسه، ويظل على هذا النحو يخفي هذا الشعور من بعد مدة.

كيف تنشأ ثورة العبيد على السادة لكي يهدموا الأخلاق النيلة ويهددوا القيم الأرستقراطية، وليتأروا لأنفسهم مما احتملوه؟

يجب نبشه: وإن ثورة العبيد في الأخلاق تبدأ حين يصبح والذحل نفسه خالقاً، يلد القيم. هذا الذحل الصادر عن هؤلاء المخلوقين الذين حُرموا من المقدرة على رد الفعل الحقيقي، وهو العمل الايجاب، فلا يجدون عوضاً إلا في انتقام وهمي. فينيا تنشأ كل أخلاق ارستقراطية عن توكيد لذاتها وقول ونعم! عنشها يسوده شعور بالانتصار، تجد أخلاق العبيد تبدأ بأن تقول ولا! ولكل ما لا يكون جزءاً منها وكل ما ويخالفهاه، وكل ما هو وليس إياهاى. وولاء هذه هي عملها الايجابي الخالق. وهذا القلب في النظرة التي تصنع القيم - تلك النظرة الموحى بها بالضرورة من العالم الخارجي، بدل أن تصدر عن الذات وتقوم على الذاتية ـ هو من خصائص والذحل، فأخلاق العبيد في حاجة دائمة وقبل كل شيء إلى حالج دارجي مضاد لها، كي تنشأ وتقوم . .

ولكي يبرروا شرعة قيمهم الجديدة أخترعوا شيئين هما: أولاً: وجود ذات وحقيقة منفصلة عن الجسم، ولها كيانها الخاص، ويسمونها والروح». وثانياً: القول بحرية الارادة، وأن الانسان يستطيع أن يخرج عن طبيعته وجوهره ويصبح عكسها تماماً. فعن طريق هذين الاختراعين تمكن المضعفاء والمضطهدون، من كل الانواع، تمكنوا من أن يخدعوا أنفسهم، ثم غيرهم من بعد، فيزعموا أن الضعف بإرادتهم واختيارهم وليس مفروضاً عليهم، وأن هذا الفعل أو بإرادتهم واتين الوسيلتين إيمان الناس بها عن طريق الملحقات غترعو هاتين الوسيلتين إيمان الناس بها عن طريق الملحقات التي بنيت عليها أو بالاحرى والاصرح بنيا عليها: مثل فكرة المقاب والتواب، والزهد، والتبتل إلخ.

تلك إذن ثورة العبيد، وقلبهم للقيم الارستقراطية، وسيطرتهم بقيمهم الجديدة على القيم النبيلة؛ وهذا هو تاريخ الأخلاق جيمها على مر عصور الانسانية: صراع بين قيم السادة وقيم العبيد في الأخلاق، وعاولة كل منها السيادة على الأخرى، ونضال بين هذين النوعين من القيم: وجيد ورديء من ناحية، ووخير وشريره من ناحية أخرى.

ويرى نيتشه أن اليهود هم أول من قاموا بثورة العبيد في الأخلاق. فهم الذين تجاسروا على قلب معادلة قيم السادة: خير = نبيل = قوي = جيل = سعيد = عبوب من الله \_ إلى معادلة قيم العبيد: خير = وضيع = ضعيف = مشوه = بائس = علم بالخطايا. والشعب اليهودي هو الشعب الذي ذاع في نضم الذحل في أعنف درجاته وأخطرها، لكثرة ما لاقاه من

اضطهاد من سادوه منذ زوال دولتهم القديمة: فلها تجمع هذا المذحل ووصل إلى أقصى درجات غليانه، ثار على قيم سادته من الرومان. فكان بين اليهود والرومان كفاح قاس، بلغ أعنف صوره في المسيحية التي ليست في نظر نيشه إلا صورة من صور اليهودية: فعنها أخذت التراث من القيم، وكان كبار رؤسائها من اليهود: أمثال القديس بطرس والقديس بولس. فللسجعية هي خليفة اليهودية إذن.

حملت المسيحية لواء النضال ضد السادة، وكان لها النصر ولقيمها الظفر في القرن الثاني بعد الميلاد. فسادت القيم المسيحية في أوربا وفي الكثير من بقاع العالم التي دخلتها واستمرت هذه السيادة حتى اليوم. ولكن النضال ضدها استمر مع ذلك ولم يهدأ. ففي عصر النهضة الأوربية بدأت المثل والقيم الأرستقراطية تستيقظ من جديد، وقام رجال النهضة يعارضون بالقيم القديمة: قيم الرومان واليونان الصادرة عن أخلاق السادة، ما أتت به المسيحية من قيم سادت طوال العصور الوسطى، وهي القيم الصادرة عن ثورة العيد الأخلاقة.

وانتصرت قيم العبيد مرة ثانية بفضل حركة الاصلاح الديني التي قام بها مارتن لوتر في القرن السادس عشر، وهي حركة شعبية مبعثها الذحل الألماني والانجليزي.

ثم انتصرت مرة ثالثة انتصاراً حاساً هائلاً عن طريق الشورة الفرنسية: حينئذ وقعت آخر طبقة من النبلاء والأرستقراطين والسادة، وهي الطبقة التي عاشت في القرنين السابع عشر والثامن عشر في فرنسا، صريعة للغرائز الشعبية المليثة بالذحل، فكانت الثورة الفرنسية ظفراً صاخباً لقيم العبيد. وولكن حدث في الحال، ووسط هذا الصخب، شيء هائل جداً لم يكن متوقعاً مطلقاً: إذ قام المثل الأعلى القديم على قلعيه في جلال وجسارة أمام أعين الانسانية وضميرها. إذ ظهر نابليون كآخر إشارة إلى الطريق الأخر وطريق قيم السادة). ولكن نابليون سقط سريعاً، وزال بزواله آخر شعاع من نور قيم السادة في أوربا. ع.

# أصنام الفلسفة

وبعد أن حطم نبتشه أصنام الأخلاق، توجه إلى أصنام الفلسفة. فوجد أن صنم الفلاسفة الأكبر هو العقل. فهاجم العقل من وجهات نظر ثلاث:

١ \_ فقال أولًا إن المنطق، وهو ابن العقل البكر، وهمُ

مقصود: فمبادىء الفكر (الشيء، الجوهر، الذات، الموضوع، الملية، الغائية إلخ.) ليست غير أوهام ضرورية للحياة، نافعة مفيدة، وأدوات للظفر والامتلاك. وقام بتحليل ما يسمونه وقوانين الفكر الضرورية، (قانون الذاتية، قانون التناقض، قانون الثالث المرفوع، فقال إن الذاتية (الهوية) شرط في التفكير، ولكنها ليست شرطاً في الوجود، لأن الوجود تغير مستمر وصيرورة دائمة. وقانون التناقض يقوم على قانون الذاتية، إنها مظهران لقانون واحد: أحدهما ايجابي (الهوية)، والأخر سلي (التناقض).

٧ - وقال ثانياً إن العقل في حياة الانسان لا حاجة إليه، وهو خطر، وغير ممكن. فلا حاجة إلى العقل في حياة الانسان ولان عدم معقولية شيء من الأشباء ليست حجة ضد وجوده، بل بالأحرى إنها شرط لوجود هذا الشيء، لأن الوجود يتناقض مع العقل ويتنافى مع المعرفة العقلية... كيا أن العقل خطر، لأنه يدّعي معرفة كل شيء. ولو كان الأمر كذلك، اذن لما استطاع الناس أن يجيوا طويلاً. يقول نيتشه: ولو كان الأنسانية قد سارت حقاً على مقتضى العقل، أعنى على أساس وأفكارها، ووعلمها، إذن لكان قد قضي عليها منذ زمن طويلاً. و ذلك أنها في الواقع لم تعلم عن طريق العقل الحياة كلها... والعقل هو أيضاً غير ممكن، لأنه ليس هناك الحياة كلها... والعقل هو أيضاً غير ممكن، لأنه ليس هناك عقل واحد، وإنما هناك عقول كثيرة تتمايز، ومن هنا يختلف الرأي بين العقول المختلفة بإزاء الأمر الواحد. فلا مجال إذن للتحدث عن والعقل، بصيفة الإطلاق والعموم.

٣ ـ كذلك ينكر نيشه ثالثاً ذلك الوهم الذي انساق في تياره الفلاسفة، حين زعموا وجود عقل كلي مجكم الكون ويسوده، فتصبح الظواهر كلها والأحداث معقولة. وإن المعقل الوحيد الذي نعرفه هو هذا العقل الضئيل الموجود في الانسان».

ولهذه الأسباب حمل نبتشه على الفلسفة كلها، أو بعيارة أدق: على كل الفلاسفة الذين قالوا بالوجود الثابت، بدلاً من القول بالتغير والصيرورة، والذين تصوروا العقل على النحو الذي بيناه. وكان نصيب سقراط من هذه الحملة النصيب الأوفى، لأنه أول من قدّس العقل ودعا إلى عبادته في كل شيء، حتى ظن أن العقل وحده أو المعرفة (فالمعنى واحد) تستطيع أن تجمل المرة خيراً: فالغضيلة في نظره تقوم على المعرفة. ولهذا فإن نبتشه يحسب أن سقراط هو بدء انحلال

الفلسفة اليونانية، وأن فلسفته هو ومن تبلاه فلسفة المسمحلال.

وبعد أن حطم نيشه الصنم الأكبر ـ وهو العقل ـ بقي عليه أن يحطم بضعة أصنام صغيرة، أولها هو القول بوجود عالم آخر بجانب هذا العالم، عالم يسمونه عالم الخفائق في مقابل عالم الظواهر، الذي هو عالمنا المدرك، وما يستتبع هذا من التفرقة بين ظواهر الأشياء، وبين الأشياء في ذاتها على حد تعبير كنت.

### إرادة القوة

وكان على نيتشه بعد هذا التحطيم للقيم السائدة في الأخلاق والفلسفة أن يقدم شرعة القيم الجديدة التي يؤمن بها:

دما الحير؟ - كل ما يعلو، في الانسان، بشعور القوة وإرادة القوة، والقوة نفسها. ٢

وما الشراك كل ما يصدر عن الضعف. ٥

 دما السعادة؟ الشعور بأن القوة تنمو وتزيد، \_ وبأن مقاومة ما قد تُغيى عليهاه.

لا رضى، بل قرة أكثر فأكثر؛ لا سلام مطلقاً؛ بل حرباً، لا فضيلة، بل مهارة.

الضعفاء العجزة يجب أن يفنوا: هذا أول مبدأ من مبادىء حبنا للانسانية. ويجب أيضاً أن يساعدوا على هذا الفناء.

أيُّ الرذائل أشد ضرراً؟ الشفقة على الضعفاء العاجزين.

تلك شرعة القيم الجديدة التي أعلنها نبتشه. وكلها صادرة عن فكرة القوة وتقديس القوة، لأنه رأى أن إرادة القوة هي جوهر الوجود، وعن طريقها يمكن تفسير كل مظاهر الوجود.

فليس الوجود إلا والحياة»؛ وليست الحياة إلا وإرادة»؛ وليست هذه الإرادة إلا وإرادة القوة».

وبمقدار شعورنا بالحياة والقوة يكون إدراكنا للموجود. وعن طريقها فحسب، نستطيع أن نعرف ما الموجود: فالوجود وتعميم لفكرة الحياة والإرادة والعقل والصيرورة.

ذلك لأن الحياة وتقويم، وولكي يجيا الانسان لا بد له من أن يضع قيهًا. وهذا التقويم نفسه هو الوجود أيضاً.

إن الحياة لا تستطيع أن تحيا إلا على حساب حياة أخرى، لأن الحياة هي النمو، وهي الرغبة في الاقتناء، والزيادة في الاقتناء، وما دامت الحياة نمواً ورغبة في الاقتناء وفي المزيد من الاقتناء، فإنها محتاجة إلى شيء آخر خلافها وخارجها كي تتحقق. فكأن الحياة إذاً إرادة استيلاء على الأخرين، وإرادة سطو واستغلال.

إلا أن الحياة لا تحيا على حساب الأخرين فحسب، بل أيضاً على حساب نفسها. فالحياة لا بد أن تنتصر على نفسها، بأن تطرح داثهاً من ذاتها شيئاً يريد أن يغنى ويحوت. ولا بد للإنسان أن يريد الزوال، كي يستطيع النشأة من جديد. . فالتطور: بأن يلبس المرء مثات الأرواح، هذا هو حياتك، وهذا ما قدر عليك،

ومعنى هذا كله أن الحياة وإرادة قوة، أي إرادة سيطرة واستيلاء وتملك وتسلط وإخضاع.

ولما كانت إرادة القوة لا يمكن أن تظهر إلا بواسطة الكفاح، وفإنها تبحث دائها عن كل ما يقاومهاه. ولما كانت المقاومة صداً ووقوفاً في وجه الشيء المقاوم، أي معاكسة بمعنى عام، فإنها تستلزم، بالضرورة، الألم. فكأن إرادة القوة، أي الحياة والألم لا ينفصلان. إن إرادة القوة تنزع نحو المقاومات، ونحو الألم. وفي جوهر كل حياة عضوية إرادة ألم. والحياة في حاجة ضرورية إلى الاستشهاد والمعارضة، ولا غنى لما مطلقاً عن الخصومة والعداوة.

وإرادة القوة هي مقياس القيم في الحياة: فتحديد المستوى وتمين الطبقات، كل هذا تفصل فيه إرادة القوة. وليس في الحياة شيء ذو قيمة غير درجة القوة. وإن القيمة هي أكبر مقدار من القوة يستطيع الانسان أن يحصّله ويستولي عليه، ولكن المهم ليس هو كمية القوة، بل كيفيتها.

وآيان فتشت في كل مرافق الحباة ومظاهر الوجود، فلن تجد غير إرادة القوة. فهي الدافع الحقيقي في النفس، وهي العامل الجوهري في الجماعة والدولة.

لكن من الضعيف، ومن القوي؟

الضعيف الشخصية هو المضطرب التركيب الروحي، العديم الوحدة، أما القوي فهو الذي وتتجه فيه كل القوى

متوترة نحو غاية واحدة، وتتضاغط دون صعوبة على شكل نبره، أي أن قواه كلها مرهفة وموجهة إلى غاية واحدة، مكوَّنة بذلك قوة دافعة ضخمة تسيطر عليه وتدفعه دفعاً.

الضعيف هو رجل التساهل والتوسط والمساومة. أما القوي فهو من ويمثل الطابع المضاد للموجود الكاثن أقوى تمثيل.

وليس للضعيف قدرة على مقاومة الإغراء؛ أما القوي فيحول الإغراء إلى طبيعته هو بأن يتمثله ويجعله جزءاً من قدره. ولهذا فإن الضعيف يهول في الإغراء تهويلاً شديداً ويصبح سلبياً بإزائه، لا يستطيع أن يرد فعله، ولا أن يحول دون سيطرته عليه. ولكن القوي يقابله برد فعل شديد، لا ليعده ويتجنبه، بل ليسوده ويخضعه لذاته، وتراه يقول: وما لا يقتلني يَزدني قوة، أي أنه يقبل على أكبر الأشباء خطراً وينشد أعظم المخاطرات، طالما لم يكن من شأنها أن تقتله وتقضي عليه؛ فإلى أن تكون قادرة على القتل والإفناء، يظل يطلبها ويقبل عليها. وهو بهذا يزداد قوة، لأن إرادة القوة قد اصطدمت بأكبر مقاومة وشعرت بأعظم انتصار.

وحياة الضعيف فقيرة جوفاء؛ أما حياة القويّ فخصبة. كلها فيض وثراء. وكلاهما يتألم: الضعيف يتألم من العوز والإملاق، والقويّ يتألم من الإفراط في الثروة والفيضان.

الضعيف يريد السلام، والوفاق، والحرية، والمساواة؛ يريد أن يحيا حياة المحافظة على البقاء. أما القوي فيفضل المشكلات والهائل من الأشباء. الواحد منها لا يريد أن يخاطر بشيء، بينها الآخر (القويّ) يريد المخاطرة بكل شيء.

وتبعاً لمدا القوة ينبغي تقويم المعارف الانسانية: فبمقدار ما تعلو بالشعور بالقوة تكون درجة والحرية، فيها؛ وبمقدار ما تكون وسيلة للحصول على القوة من أجل تشكيل الأشياء بحسب إرادتنا، تكون قيمتها.

### العود الأبدي

الوجود تغير وصيرورة. لكن الوجود ليس صيرورة مستمرة لا نهائية، وإنما تأتي فترة هي ما يسميه نيتشه باسم والسنة الكبرى للصيرورة»، عندها تنتهي دورة من دورات الصيرورة كيها تبدأ دورة جديدة. وهذه الدورة الجديدة تأتي عليها سنتها الكبرى فتنتهي من جديد. وهكذا زمان الوجود: مقسم إلى دورات. وكل دورة من هذه الدورات تكرار تام

للدورة السابقة عليها، ولا اختلاف مطلقاً بين الواحدة والأخرى. فكأن الوجود كله صورة واحدة تتكرر بلا انقطاع في الزمان اللانهائي: وكل شيء يغدو، وكل شيء يعود؛ وإلى الأبد تدور عجلة الوجود. كل شيء يبيد، وكل شيء يميا من جديد، وإلى الأبد تسير سنة الوجود. وهذا التكرار يتناول كل التفاصيل: وفكل الأحوال التي يمكن هذا العالم أن يصل إليها، قد وصل هو إليها من قبل، لا مرة واحدة، بل مرات لا نهائية. فهذه اللحظة التي أنا فيها الأن وجدت من قبل عدة مرات، وستعود من جديد وقد وزعت فيها كل القوى كها هي هذه اللحظة بالضبط؛ وهكذا الحال بالنبة إلى اللحظة أتي سبقت هذه اللحظة، وتلك التي ستلوها. أيها الانسان! إنك، كالساعة الرملية، ستعود من جديد وستذهب من جديد والمأ أبداً. ع.

ونظرية العُود الأبدي لا تقضي على الحرية، بل هي التي تخلّصها من الحاجز الذي كان يحدّ منها حتى الآن، حاجز ثبات الماضي. ذلك لأنه لما كان الماضي هو أيضاً المستقبل، فإن النفس حرة فيها خُلِق وفيها لم يُخلَق. ومن يعرف العود الأبدي يشعر بأنه فوق كل استعباد للزمان. إن الآن ليس هو اللحظة الهاربة، بل هو التصادم بين المستقبل والماضي. وفي هذا التصادم يستيقظ الآن لنف ويعى ذاته.

# الانسان الأعلى

إن الغاية من القيم التي نضعها للانسانية ليست أن نوفر لها السعادة أو اللغة أو المنفعة أو ما شاكل هذه الغايات الهيئة التافهة . فهذه أمور لا تستحق أن تُطلَب غاية، لانها كلها تتحدث عن اللغة والألم وهما شيئان ثانويان، لا أوليان، وتابعان، لا أصليان. وإنما ينبغي على القيم التي نضمها أن تعمل على السمو بمستوى الانسانية، والارتقاء بها في سلم العلاء على الحياة، حتى نصل إلى خلق نوع جديد، لا أقول: من الانسانية، وإنما عن هم فوق الانسانية. فالانسان الحالي، أو الانسان عامة، لا قيمة له في ذاته، وإنما قيمته هي في أنه وسيلة إلى خلق هذا النوع المتاز. ولهذا يقول زرادشت، لسان حال نيتشه، مخاطباً الشعب المتجمع:

وإني أدعوكم بدعوة والانسان الأعلى، فإن الانسان شيء يجب أن يُعلي عليه. فماذا عملتم من أجل العلاء عليه؟

كل الكاثنات حتى الآن قد خلقت شيئاً أعل منها: فهل تريدون أنتم أن تكونوا جَزَّراً لهذا المدّ العظيم، وتفضّلون

الرجوع إلى الحيوانية عل العلاء عل الانسانية؟!

ما القِرْد بالنسبة إلى الانسان؟ أضحوكة وعارٌ مؤلم. وهكذا يجب أيضاً أن يكون الانسان بالنسبة إلى الانسان الأعل: أضحوكة وعاراً مؤلماً.

إن الانسان الأعلى معنى الأرض. وعل إرادتكم أن تقول: ليكن الانسان الأعلى معنى الأرض.

الحق أن الانسان بهر نجس. ولا بد للمرء أن يكون عيطاً كي يستطيع أن يضم في جوفه نهراً نجساً، دون أن يتدنس.

فأنا أدعوكم بدعوة الانسان الأعلى: فإنه هذا المحيط. ٤.

فالغاية من الانسانية إذاً هي خلق هذا الانسان الأعل. ومن أجل هذا كان لا بد للقيم الجديدة التي نضعها أن تكون عاملة على ايجاد هذا النوع، مهيئة لظهوره.

وأول ما يمهد لوضع هذه القيم أن يكون الانسان حرَّا قد حطم كل القيود، وبدد كل وهذه الأوهام الثقيلة الخطيرة التي أثنت بها المذاهب الاخلاقية والدينية والفلسفية، ولم يُقد يؤمن بالقيم التقليدية، وإنما يحلَّق تحليقاً حراً، دون خوف ولا وجل، فوق الناس والاخلاق والقوانين والتقويم التقليدي للأشياءه.

فإذا تحرر من هذه القيود كلها فليعتمد على نفسه وحلم. لكن هذه الحرية ليس معناها السير على الهوى، وإنما والحرية معناها أن لا يأبه الانسان للعناء والقسوة والحرمان، بل والحياة نفسها؛ وأن تكون لغرائز الرجولة والنضال وحب الظفر السيادة على الغرائز الأخرى، مثل غريزة السعادة. ه

ومن أجل هذا يريد أن يجيا حياة الخطر، ولا بد له في كل حين أن يحيط به الخطر من كل جانب: فإذا لم يأت الخطر إليه، فليتقدم هو من تلقاء نفسه ليواجهه. وإذا لم يجده ماثلاً فيها حواليه، فليخلقه خلقاً. فهو يسير على هذه القاعدة السامية الممثلة حكمة وقداسة وهي:

وكي تجني من الوجود أسمى ما فيه، عِشْ في خطر!»
 مؤلفاته

۱۸۹۸ ۱۸۹۸: ومسؤلسفسات السشسساب، Jugendschriften

١٨٧٧ - ١٨٦٦ وأبحاث فيلولوجية، Philologika

۱۸۲۹ - ۱۸۲۹: «مؤلفاته عن اليونان» (نشرت في جـ ٩ من مجموع مؤلفاته) ووحول مستقبل منشئاتنا التعليمية» و من Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten (نشرت بعد وفاته)

۱۸۷۰ : ونشأة المأساة عن روح الموسيقى، Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (أول ما ظهر سنة ۱۸۷۲)

١٨٧٦ - ١٨٧٥: والفلسفة في عصر المأساة عند اليونانه.

Die Philosophie im tragischen Zeitalter der خواته المراجعة وفاته المراجعة والمراجعة و

١٨٧٣: وتأملات في غير الأوان،، جـ1: ودافيد اشتروس،

Unzeitgemässe Betrachtungen: David Strauss (أول ما ظهر في أغسطس سنة ١٨٧٣).

١٨٧٢ ـ ١٨٧٤: وتأملات في غير الأوان، جـ٧: وفوائد التاريخ للحياة ومضاره،

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (أول ما ظهر في فبراير سنة ١٨٧٤).

۱۸۷۴: وتأملات في غير الأوانء، ۳: وشوينهور المربيه Schopenhauer als Erzieher (ظهر سنة ۱۸۷۴).

۱۸۷۰ دنحن الفیلولوجیین، Wir Philologen (نشر بعد وفاته).

م١٨٧٩ وتأملات في غير الأوان، جـ ٤: ورتشرد فجنر في بايرويت، Richard Wagner in Bayreuth (ظهر سنة ١٨٧٦).

۱۸۷۰ - ۱۸۸۱ المجلد الحادي عشر من مؤلفاته: من عهد وانساني، استاني جداً، ووالفجر،

Mens- دانسانی، انسانی جداًه ۱۸۷۸. (انسانی، انسانی جداًه ۱۸۷۸.). (۱۸۷۸ ظهر فی مایو سنة ۱۸۷۸).

۱۸۷۸ - وأمشاج من الأراء والأمثال؛ -Ver Vermischte Meinungen und Sprüche (ظهر في مارس سنة ۱۸۷۹). ۱۸۸۸: وقضية فجنره Der Fall Wagner (نشر سنة الألحة). دشفق الألحة وقضية مناير (۱۸۸۸). دشفق الألحة وقضية الألحة (تشر سنة ۱۹۰۲) وعدو المسيح Der Antichrist (نشر سنة ۱۹۰۸) دنيشه ضد فجنره Nietzsche contra Wagner (نشر سنة ۱۹۰۸). هذا هو الانسان، Ecce homo (نشر سنة ۱۹۰۸).

۱۸۸۶ وما یلیها: ومندائسج دینونیسزوس، Dionysosdithyramben

### مراجع

عبد الرحمن بدوي: نيتشه. ط1 القاهرة سنة ١٩٣٩؛ ط٥، الكويت، سنة ١٩٧٥

- Charles Andler: Nietzsche, sa vie et sa pensée, 6 vols, Paris, 1920- 31.
- Lou Andreas- Salomé: Friedrich Nietzsche in seinen Werken, 1894.
- Alfred Bäumler: Nietzsche, der Philosoph und Politiker. 3 Aufl. 1937.
- Ernst Bertram: Nietzsche, Versuch einer Mythologie. Berlin, 1929.
- Martin Heidegger: Nietzsche. 2 Bde. Pfüllingen, 1961.
- Eugen Fink: Nietzsches Philosophie. stuttgart, 1960.
- Karl Jaspers: Nietzsche. München, 1936.
- R. Lombardi: Nietzsche. Roma, 1945.
- Richard Ochler: Nietzsches Philosophisches Werden. München, 1926.
- Alois Rihl: Nietzsche, der Künstler und der Denker. Stuttgart, 193.

۱۸۷۹: والرحالة وظِله، ۱۸۷۹: والرحالة وظِله، ۱۸۷۹). Schatten

1۸۸۱ مؤلفاته: من عهد «العلم المسرور» ووزرادشت» (نشر بعد واقاله).

۱۸۸۰ ـ ۱۸۸۱ : والفجر، Morgenröte (نشر في يوليو سنة ۱۸۸۱).

۱۸۸۱ - ۱۸۸۹ : والعلم المسرور، جـ ۱ ـ ۴ ۱۸۸۹ : العلم المسرور، جـ ۱ ـ ۴ ۱۸۸۹). Wissenschaft

۱۸۸۳ : في فبراير الجزء الأول من دزرادشت، Also دنشر في مايو سنة ۱۸۸۳) وفي يونيو ويوليو الجزء الثاني من زرادشت، (نشر سنة ۱۸۸۳).

۱۸۸۶ في يناير الجزء الثالث من وزرادشت، (نشر سنة ۱۸۸۶).

۱۸۸۴ - ۱۸۸۵: الجزء الرابع من وزرادشت، (نشر سنة ۱۸۹۷).

۱۸۸۳ مندر المجلدات الثالث عشر إلى السادس عشر ومن بينها: دارادة القوة، Der Wille zur Macht (نشر بعد وفاته).

Jenseits von عبر الخبر والشره ۱۸۸۰ : وعبر الخبر والشره ۱۸۸۷ ). Gut und Böse (نشر سنة ۱۸۸۷).

۱۸۸۹ : «مقدمات؛ Vorreden (نشر سنة ۱۸۸۷)؛ والعلم المسروره جــه (نشر سنة ۱۸۸۷).

۱۸۸۷ (نسب الأخلاق: Genealogie der Moral (نشر في نوفمبر سنة ۱۸۸۷)

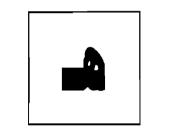



#### هامان

#### Johann Georg Hamann

مفكر بروتستنتي مناهض لنزعة التنوير في ألمانيا ولد في كينجسبرج في ١٧٣٠/٨/٢٧، وتــوفي في مونستر في ١٧٨٨/٦/٢١

تعلم في كينجسبرج الفلسفة واللاهوت والقانون وفي سنة ١٧٥٦ صار ناظر أملاك في بلاط البلطيق وفي سنة ١٧٥٨ اشتغل بالتجارة وعانى وهو في لندن أزمة روحية سنة ١٧٥٨ وفي ظروف بجهولة وبعد قيامه بأعمال متعددة صار نساخاً في غرفة الحرب والدومين في سنة ١٧٦٣ وفي سنة ١٧٦٤ المتخل عرراً في جريدة كينجسبرج وبتوسط من امانويل كنت عين سكرتيراً في Akzise- Regie وفي سنة ١٧٧٧ صار مديراً لمخازن الجمرك وقبيل وفاته ارتحل إلى اقليم مونستر ضيفاً على ياكوبي F. H. Jacobi والأميرة جلتسن Gallitzen

تمتاز كتاباته بالغموض الشديد والصعوبة في الفهم ، مما جعل الناس يلقبونه بلقب د مجوسي الشمال؛ ( د حكيم الشمال ). ومعظم كتاباته قطع موجزة كتبها بمناسبات منها تأملات في أزمات مالية وروحية عاناها في رحلة له إلى لندن في سنة ١٧٥٨ بعنوان د تأملات في الكتاب المقدس ، ( سنة ١٧٥٨ )، د أفكار في مجرى حياتي ، ( سنة ١٧٥٨ )، د ذكريات كالمحال )، د ذكريات كالمحال )، د ذكريات المحاطية ، ( سنة ١٧٥٨ ). وهذا الكتاب الأخير هو أول سقراطية ، ( سنة ١٧٥٨ ). وهذا الكتاب الأخير هو أول هجوم علني قام به ضد روح عصره ، وفيه يعقد مقارنة بين

سقراط والمسبح. وكان هامان يعتقد في نفسه أنه المواصل لعمل مارتن لوتر، لكن بينها كانت المشكلة التي واجهها لوتر هي العلاقة بين الايمان وبين القانون أو النظام الكنسي والديني الذي استقر آنذاك، كانت المشكلة التي واجهها هامان هي مشكلة العلاقة بين الايمان وبين الفلسفة، بين المسيحية وبين الفلسفة.

ومثل سقراط ، رأى هامان أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الانسان ويشبه معرفة الانسان لنفسه و بالنزول إلى دركات الجحيم ».

وعلى الرغم من صداقاته مع أبرز رجال حركة التنوير في المانيا، كان يعتقد أن الصداقة تشبه جبل اتنا: هنار في الجوف، لكن ثلج على الرأس مـ على حد تعبيره لقد كان خصاً عنيفاً لنزعة التنوير

١ ـ فقد أخذ على موزس مندلز زون تأسيسه الفلسفة
 على حقائق عقلية محضة ؟

٧ ـ واخذ على كنت قوله بالعقل و المحض ه؛
 ٣ ـ واخذ على المؤلفة دعوتهم إلى و دين طبيعي ه؛

إ - وأخذ على هردر وغيره فصلهم قدرات الانسان اللغوية ؛

واخذ على لــنج فصله معرفة الله عن أصلها في الوحي

وقد استخدم في اعتراضه على نزعة التنوير تشبيهين جنسيين فقال إن النزعة العقلية في الننوير محاولة لتجريد الحقيقة من ثبابها ، أو محاولة لتطليق ما جمعته الطبيعة معاً ، وذلك لأن هذه النزعة دعت إلى اطراح المنقول والتاريخ - R. G. Smith: J. G. Hamann, with Selections from his writings, London, 1960.

#### ماملان

#### Octave Hamelin

### فيلسوف ومؤرخ فلسفة فرنسي

ولد في سنة ١٨٥٦ في Maine-et-Loire) Liond' Angers وكُلف بالقاء على المسرات في كلية الأداب بسجامه عنه بوردو ؛ ثم صار مدرساً في مدرسة المعلمين العليا بباريس ، ثم أستاذاً في السوربون وهنا ألقى دورة محاضرات عتازة عن أرسطو ، ودبكارت ، ورنوقيه ، نشرت بعد ذلك في ثلاثة محلدات مستقلة هي

۱ ـ د مذهب رنوثیه

Le Système de Renouvier (1927)

۲ ـ د مذهب أرسطوه

Le Système d'Aristote (1920)

۳ ـ و مذهب دیکارت ،

Le Système de Descartes (1911)

وكانت رسالته الكبرى للدكتوراه بعنوان و بحث في العناصر الرئيسية للامتثال و وبعد مناقشتها في سنة ١٩٠٧ سافر إلى شاطىء اللاند Plage des Landes (غربي فرنسا قرب بوردو) للاستحمام والراحة ، لكنه مات غرقاً في ٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧ أثناء محاولته إنقاذ شخصين كانا على وشك الغرق أما رسالته الصغرى فكانت و ترجمة وشرحاً للمقالة من كتاب الطبيعة لأرسطو و.

كان هاملان متأثراً برنوثيه Renouvier ، حتى ان برونشفك قال عنه (في مقال بعنوان ، واتجاه النزعة العقلية » نشر بمجلة ما بعد الطبيعة والاخلاق RMM سنة ١٩٢٠) إنه حاول إثبات مذهب رنوثييه بواسطة منهج هيجل والواقع أن هملان أخذ عن رنوثييه توكيده لحرية الإرادة بوصفها أمم الوقائع ، كيا أخذ عنه فكرة النزعة الشخصية -personna ، وأخذ عنه ثالثاً ما قرره رنوثييه من ان قمة الفلسفة الأولى هي موضوع المتولات، وإن كان هاملان قد خالف رنوثيه في طريقة وضعه للوحة المقولات

لكن الحقيقة ، في نظر هامان ، إنما تتجل على الوجه الصحيح ه متجسدة ،، وبالتالي متحققة في وحدة العقل والايمان والتجربة الحسية

وكان هامان يشك في قيمة التجريد العقلي ، ويرى في اللغة وسيلة من شأنها أن تحدث التشويش في العقل ، وفي الوقت نفسه وسيلة للتعبير عما في العقل ، وعمل حد تعبيره الجنسي اللغة و مغرّرة ، و و قوّادة ، في آن واحد

لقد كان هامان يمجد اللامعقول ، وكان يقول إن وطاعة العقبل السليم هي موصظة تدعو إلى العصيان العلني ع. ومن هنا كان يقول بالوجدان Intuition بوصفه العفو الحقيقي القادر على المعرفة عند الانسان

وكان يعبر عن أفكاره بصور وتشبيهات وأمثال على نحو ما كانت تفعل الانسانية في عصورها الأسطورية

والوحدة بين الجسم والنفس والروح والحساسية تتجل قبل كل شيء في اللغة إن الكلام الانساني ليس إلا انعكاساً للكلام الإلمي الذي هو في الوقت نفسه خُلُقُ ، والشعر هو اللغة الأولى للجنس البشري ومن هنا هاجم فلسفة اللغة عند هردر .

ويتجل تأثير هامان في حركة و العاصفة والاندفاع، وفي كيركجور، وفي شلنج واشليرماخر كها أنه لقي بعثاً بعد الحرب العالمية الأولى في الأوساط الوجودية، وفي أنصار علم نفس الأعماق Tiefpsychologie

#### نشرة مؤلفاته

نشرة مؤلفاته قام بها يوسف نادلر Joseph Nadler في ٦ مجلدات في فينا تحت عنوان: Werke سنة ١٩٤٧\_١٩٤٧

#### مراجع

- R Unger: Hamann und die Aufklärung, 2 Bde, 21925
- J. Blum: La vie et l'œuvre de Hamann, 1913.
- W. Rodelmann: Hamann und Kierkegaard. Erlangen, 1922
- E. Metzke: Hamann Stellung in der Philosophie des 18. Jahrhundert, 1934
- Josef Nadler: Johann Georg Hamann, der Zuge des Corpus Mysticum. Satzburg. 1949

ذلك أن هاملان أخذ على لوحة المقولات التي وضعها رنوقيه أنها لم تتخلص نهائياً من التجريبية، إذ كان رنوقيه يعد الاضافة هي الواقعة ؛ كما يأخذ على رونوفيه أيضاً أنه اكتفى بسرد المقولات دون أن يسعى إلى استنباطها بعضها من بمض لهذا جاء هاملان فسعى إلى ايجاد تفسير شامل للكون، من شأنه أن يجعل الضرورة تشمل كل الواقع العيني ، بل وما هو ممكن عرضي contingent بوصفه حلقة ضرورية في سلسلة التركيب. وقد انتهى هملان الى لوحة مقولات جديدة ، مؤلفة من ثلاثات ، كل واحد منها يبدأ من الكثر عينية ، على النحو التالي

| الزمان  | العدد   | ١ _الأضافة   |
|---------|---------|--------------|
| الحركة  | المكان  | ٧ _ الزمان   |
| التغير  | الكون   | ٣_الحركة     |
| العلّية | التنويع | ٤ ـ التغير   |
| الشخصية | الغائية | ه ـ العِلَية |

ويرى هملان أن والعالم نظامٌ مرتب من العلاقات المتزايدة في العينية ، حتى نصل إلى حدّ آخر فيه الاضافة تتحدد ، بحيث لا يزال المطلق هو إيضاً النسبي إنه نسبي لانه نظام من الاضافات ، ولانه - بمعنى آخر - بوصفه نهاية التقدم هو نقطة ابتداء ممتازة للتفهقر. وفي هذه النظرة ، حيث لكل شيء مكانه المعلوم وإضافته المحددة مع الباقي ، وفيه - بتعبير أفضل - كل شيء هو مجموع علاقاته مع الباقي ، نهاية تقدم ، ونقطة ابتداء تحليل ، وكل ماهية تتحدد دون الوقوع في دور فاسد ، ونعثر بالتركيب على ما يجب أن يحتوي عليه ، كما تجد - من جديد - بالتحليل هذا المحتوى ، ( و بحث في العناصر الرئيسية للامتثال ه ص ١٩٠٩).

وهاملان يرى أن التركيب الديالكتيكي للتصورات يكون ليس فقط منهج الفلسفة ، بل وأيضاً موضوعها وهذا الديالكتيك التركيبي يفترض أن الموضوع thèse ونقيض الموضوع عملان إلى التوفيق فيها بينها في تركيب Synthèse باننا من التركيب الذي صار موضوعاً غضي من جديد إلى نقيض موضوع يؤدي بدوره و وفقاً لقانون التوفيق هذا إلى مركب أعلى وهكذا حتى نصل إلى التركيب المطلق وواضح تماماً أن هذا هو منهج هيجل الديالكتيكي 1 إن التفلسف معناه استبعاد الشيء في ذاته والواقع الحقيقي ليس هو الواقع المزعوم الذي تقول به المدارس التي تنعت بأنها واقعية ، بل هو الرابطة ذات

المضمون المتفاوت الغنى الذي يكون وإياه شيئًا واحداً ، لأن هذا المضمون نفسه رابطة ، والعالم نظام تصاعدي من الروابط المتزايدة في العينية حتى آخر حد تتعيّن فيه الإضافة فالمطلق لا يزال هو النسبي انه النسبي لأنه نظام الاضافات ، وكذلك لأنه ـ بوصفه نهاية التقدم ـ فإنه في المقام الأول نقطة ابتداء التقهقر ٤ . ( د بحث في العناصر ص ١٨ ـ ١٩ ) .

أما عن منهج التركيب، فإن هاملان يشيد بكّت بوصفه وأول من أدرك بوضوح مشكلة التركيب، وسمّاها باسمها» (الكتاب نفسه، ص ٧٧). لكن الأستاذ الحقيقي، في نظره، للمنهج التركيبي هو هيجل، لأنه كان لليه عنه تصوّرُ ثابت عدّد، لا مجرد شعور، كها كانت الحال عند أسلافه أما أن هذا التصور صحيح كله، فلدينا من الأسباب ما يحملنا على الشك في ذلك والأمر المؤكد هو أن هذا التصور واضعٌ كل الوضوح ومن السهل رسم خطوطه المريضة » ( و ٧٣٧).

لكن هاملان في منهجه التركيبي يختلف عن هيجل في أنه يضع التضايف المسترك Contrمكان التناقض Contrمكان التناقض Contrمكان التناقض الطريقة الهيجلية في سلسلة من السلوب المتنابعة ، بل ينبغي عليه وعلى العكس من ذلك له أن يسبر بتقريرات يكمل بعضها بعضاً ، وآخرها بختلف تمام الاختلاف عمّا ينتهي إليه اللاهوت السلبي ، لأنه سيكون الموجود التام المحدد تحديداً

فاذا انتقلنا إلى الفلسفة العملية عند هاملان وجدناه ينظر إلى النشاط الأخلاقي على أنه مركب النشاط الجمالي مع النشاط الصناعي technique. والأخلاقية عنده هي اللحظة العليا للفكر في ذاته ( الكتاب نفسه ص ٤٠٤ - ٤١٥ ). وهو يريغ إلى تجاوز الأخلاق الاجتماعية الوضعية ، والأخلاق الشكلية عند كنت على السواء ، ابتغاء الوصول إلى فلسفة أخلاقية عقلية إن الضرورة العقلية في الأخلاق تتحدث إلى الحربة ، لأن الضروري ليس قاصراً، إنه التزام خلقي مع حربة ذاتية

وفيها يتعلق بالحقيقة الأولى ، فإن هاملان يعارض كل محاولة لتفسير الأعلى بواسطة الأدن ، أي كل تفسير مادي وفي الوقت نفسه يرفض كل وحدة وجودمثالية ويعتنق هاملان

مذهب المؤكمة Théisme لأن هذا المذهب. فيها يقول هاملان. إذا فهم على الوجه الملائم ، يُرْضِي. أكثر من غيره. مقتضيات الفلسفة المثالية وينتهي هاملان إلى القول بأن الله هو الحرود ، هو المطلق ، أعني أنه هو الحير .

#### مراجع

- L. J. Beck: La Méthode Synthétique d'Hamelin. Paris, Aubier, 1935.

A. Darbon «La méthode synthétique dans 1'Essaid'o. Hamelin», in RMM, 1929, pp. 37-100.

- D. Parodi: Du Positivisme à l'idéalisme, Paris, 1930.

### هاملتون

#### William Hamilton

فيلسوف ومنطقي اسكتلندى (بريطانيا)

ولد في جلاسجو في سنة ١٧٨٨ وتوفي في سنة ١٨٥٠

تعلّم في جلاسجو وادنبره ثم في كلية باليول باكسفورد حيث حصل على درجة الليسانس. B. A في سنة ١٨١١ وبعد أن ترك اكسفورد درس القانون وحصل على اجازة في القانون في سنة ١٨١٩، ومارس مهنة المحاماة في اسكتلنده ثم عين أستاذاً للتاريخ المدني في جامعة ادنبره في سنة ١٨٢١، ثم استاذاً لكرسي المنطق وما بعد الطبيعة في جامعة ادنبره في سنة ١٨٣٦، سنة ١٨٣٦،

وقد تأثر بكل من توماس ريد Reid مؤسس المدرسة الاسكتلندية ، وبامانويل كنت

ولكن اسهامه الرئيسي هو في المنطق بنظريته في كمّ المحمول

### ١ ـ نظرية المعرفة

يرى هاملتون أن الظواهر العقلية تندرج بين ظواهر الشعور (الوعي). فحين يعرف المرء، يعرف أو يعي أنه يعرف وحين يستشعر انفعالاً فإنه يعرف أو يعي أنه يستشعر انفعالاً ؛ وحين يريد فإنه يعرف أو يعي أنه يريد وليس الشعور (الوعي) شيئاً يضاف إلى المعرفة أو الاستشعار أو

الارادة ، بل هو الشرط العام لوجودها إن الوعي علاقة بين عارفٍ ( أو واع ) وبين موضوع للمعرفة

وفي الإدراك نحن نملك معرفة مباشرة أولى من أن نملك معرفة غير مباشرة في الإدراك أعرف الشيء مباشرة ، لا بواسطة شيء آخر غير موضوع الإدراك فحين أرى قطًا ـ مثلاً \_ فإنني أرى هذا الحيوان في ذاته، وادراكي هذا يختلف عن إدراكي لحادثة ماضية مثلا ، إذ أحصل على هذا الإدراك الأخير عن طريق شهادات أو وسائل أخرى متميزة عن الحادث الماضي

وفي الإدراك اشعر عيانياً بالشائية بين الانا واللا ـ أنا وهذا الشعور معطى أولي للوعي وليس الإدراك استنتاجاً بأن نعي أولاً حالة من خالات الوعي ونستنج منها بعد ذلك، الوجود الحاضر لموضوع فزيائي بوصفه علّة للتغير الذي حدث في شعوري

ومعرفتنا بالأنا وباللاء أنا هي معرفة ظاهرية -Phe عضة فالذات تُعرّف فقط بواسطة ظاهرة الوعي الباطن المباشر بمجرى التجربة وفي الإدراك الخارجي نحن نعرف بالموضوعات الغزيائية فقط كما تظهر لنا بواسطة الحواس فالموضوع الغزيائي بوصفه معروفاً لنا هو ما يظهر على أنه ممتد ، صلب ، قابل للقسمة ، ذو شكل ، ذو لون ، ساخن أو بارد الغ وهكذا فإن و المادة » أو و الجسم » اسم على بجموعة معينة من الظواهر ؛ لكن هذه الظواهر ينبغي أن على جموعة معينة من الظواهر ؛ لكن هذه الظواهر ينبغي أن ينظر إليها على أنها مظاهر شيء ما وهذا الشيء لا يمكن أن بدرك معزولاً عن مظاهره، وعن الذات المدركة له

والتفكير في شيء ما معناه ادراجه تحت تصور إن الفكر يفرض شروطاً على موضوع تفكيره ولهذا فإن المشروط هو الموضوع الممكن الوحيد للمعرفة أما المطلق ، واللانسبي إلى شيء آخر ، واللامشروط - فلا يمكن أبدأ تصوره ؛ كل ما نعرفه عنه أنه موجود ، لكننا لا نعرف ما هو وعلى الرغم من أن كثيراً من الأشياء لا يمكن تصورها ، لكننا مع ذلك نحن نعرف أن بعضها لا بد أنه وقانون الثالث المرفوع فإن كل تفكير يقوم بين طرفين كلاهما لا يمكن تصوره والطرفان يمثلان ما هو مطلق أو غير مشروط واحد هذين المطلقين نحن نعرف أنه صحيح لا عمالة ، لأن الطرفين متناقضان ، لكن لما كان كلاهما غير قابل للتصور ،

Philosophy, .2 vols., London, 1865.

- J. H. Stirling: Sir William Hamilton, London- 1865
- John Veitch: Hamilton. Philadelphia and Edinburgh, 1882.
- S. V. Rasmussen, The Philosophy of Sir William Hamilton. Copenhagen, 1925.

# هپياس الايلي

#### Hippias d'Elée

سوفسطائي يوناني . ولد قبل سنة ٤٦٠ ق. م. في ايليا ؛ وكان لا يزال حيا في سنة ٣٩٩ ق. م.

وتولى السفارة لبلده عدة مرات وأكثر التطواف في بلاد اليونان معلماً للخطابة والعلوم ، مكتسباً الأموال الوفيرة عن هذا الطريق

وكان ذا اطلاع واسع على كل علوم عصره. وأنتج في كثير من فروع العلم والأدب فألف قصائد مديح وماسي ومراثي وخطباً ، كها قام بتدريس الحساب والهندسة والفلك والموسيقى وكان قوي الذاكرة للرجة أنه كان يستطيع أن يسرد خسين اسهاً بعد سماعها لأول مرة

ومعظم معلوماتنا عنه ترجع إلى أفلاطون الذي جعله المحاور الوحيد لسقراط في محاورتين ، كيا أدرجه بين المتحاورين في محاورة ، برمنيدس ».

وينسب إليه اكتشاف رياضي لوصع نسبته إليه لامتاز عن سائر السوفسطائين بأنه من العلماء الرياضيين ، وهذا الاكتشاف هو المنحنى المسمى quadratrix ( الفساصل للتربيع ) ، وكما يدل عليه اسمه أراد استخدامه في تربيع الدائرة ، كما استخدمه أيضاً لتقسيم الزاوية إلى ثلائة أقسام متساوية أو لتقسيمها وفقاً لأي خارج قسمة ratio ، لكن برقلس حين ذكر ذلك لم يشفع اسم و هبياس ع بالنسبة و الايلى ع؛ عا يجعل الشك يجبط بحقيقة هبياس هذا الذي نسب إليه برقلس اختراع هذا المنحنى

وبخلاف سائر السوفسطائيين لا يتهمه أفلاطون بإفساد الأخلاق أو الدعوة إلى السلوك الردىء الشرير فإننا لا نعرف أيها هو الصحيح ويوضع هاملتون رأيه هذا بالمثل التالي المكان إما أن يكون متناهياً ، أو لا متناهياً واحد طرقي هذه القضية صادق لا محالة ، ولا يمكن أن يكون كلا طرفيها صادقاً ، حتى لو كنا لا نستطيع تصور إيها وكذلك الحال في الزمان نحن لا نستطيع تصور بداية له ، كما لا نستطيع تصور بداية له ، كما لا نستطيع تصور ازليته ، على الرغم من أن أحد هذين المؤلين ينبغى الإقرار بأنه صادق

### ٧ \_ المنطق

وقد قلنا إن أشهر ما أسهم به هاملتون هو نظرية كم المحمول في المنطق وتقوم هذه النظرية على أساس أننا لا نستطيع أن نفكر تفكيراً عقلياً سليهاً إلا فيها نفهمه وهذا بدوره يقود إلى القول بضرورة أن نستطيع التعبير بصراحة عها يجري في داخل الذهن ضمنياً ونحن حين نصدر حكياً فإننا نفهم ضمنياً وجود كم عمول مثلها نفهم صراحة وجود كم بأنه ذو كم ، ولما كان كل كم هو إما وكل ، أو و بعض ، أو بانه ذو كم ، فإننا ننظر دائياً إلى المحمول في الحكم على أنه يصدق إما على كل ، أو بعض ، أو لا شيء من الأفراد الذين يصدق إما على كل ، أو بعض ، أو لا شيء من الأفراد الذين تنظيق عليهم الصفة المعبر عنها بالمحمول فالقضية وكل الناس هم وحدهم الأحياء ، ولا حي إلا الانسان ، وإما على أن كل الناس هم وحدهم الأحياء ، ولا حي إلا الانسان ، وإما على أن كل الناس هم وحدهم الأحياء ، ولا حي إلا الانسان ، وإما على أن كل الناس هم بعض الأحياء ، أي أن ثم أحياء غير بني الإنسان

راجع تفصيل ذلك في كتابنا والمنطق الصوري والرياضي و ص٢٦٦ ـ ص٢٧٨

### مؤلفات هاملتون

- \* On the Philosophy of the Unconditioned», in Edinburg Review, Vol. I (1829), 194- 221
- Discussions on Philosophy and Literature, Education and University Reform. London, 1952.
- Lectures in Metaphysic and Logic, H. L. Mansel and John Veitch editors, 4 vols. Edinburgh and Boston, 1859—60

#### مراجع

- J.S. Mill: An Examinaton of Sir William Hamilton's

فوطد شهرته في الأوساط الفلسفية ومن ثم نشر عدة مؤلفات فيها توسّع في بعض موضوعات كتابه الأول هذا أو عدّل في آرائه الأولى ، كما تناولت مسائل في الفلسفة والحضارة المعاصرة وقبل وفاته أصدر المجلد الأول من كتاب ذي ثمانية مجلدات بعنوان ، موجز مذهب في الفلسفة ، (سنة ١٩٠٧ - ١٩٠٩) ونشر الباقي بعد وفاته

#### السفته

سعى ادورد فون هرتمن إلى تنمية فلسفة شوبنهور التي اعتنفها في اتجاه يقارب بينها وبين الهيجلية وقد تأثر أيضاً بكنت وشلنج ، خصوصا شلنج في مطلع فلسفته ، وعنه أخذ فكرة اللاشعور

يرى فون هرتمن أن الحقيقة النهائية هي لاواعية ، لكنها ليست ، كها قال شوبنهور، إرادة عمياء ، بل الإرادة والأمتثال متضايفان ويمكن القول إن المبدأ اللاواعي له وظيفتان متعاونتان: فبوصفه إرادة هو مسؤول عن وجود العالم ؛ وبوصفه أمنالاً هو مسؤول عن طبيعة العالم

وعلى هذا النحو حاول فون هرتمن القيام بتوفيق بين شوبنهور وهيجل لقد رأى أن الإرادة عند شوبنهور لا يمكن أن تنتج عالماً غائياً ، كيا رأى من ناحية أخرى ان التصور Begriff عند هيجل لا يمكن أن يتموضع في عالم واقعي ولهذا فإن الحقيقة الواقعية الواقعية للا بد أن تكون إرادة وتصوراً (امتثالاً) في آن معا نكن لا ينتج عن هذا أن الحقيقة الواقعية النهائية يجب أن تكون واعية بل على العكس ، ينبغي أن ناخذ هاهنا عن شلنج فكرة وجود تصور لا واع خلف الطبيعة إن للمالم أوجها عدة إن الإرادة تكشف عن نفسها ، كها قال شوينهور ، في الألم والشر لكن التصور اللاواعي ، كها قال شلنج في فلسفة الطبيعة ، يتجلى في الغائية والتطور المقلي والتقدم نحو مزيد من الوعي

كذلك حاول التوفيق ببن تشاؤم شوينهور وتفاؤ ل ليبتس إن العالم بوصفه إرادة يدعو إلى التشاؤم، لكن العالم بوصفه تصوراً يدعو إلى التفاؤ ل. لكن المطلق اللاواعي واحد ولهذا ينبغي التوفيق بين التشاؤم. والتفاؤ ل. وفي سبيل ذلك يعدل فون هرتمن من تحليلات شوينهور للذة حين نعتهابأنها سلبية ، إذ يرى فون هرتمن أن بعض اللذات ، مثل التأمل في الجمال والنشاط العقلي ، ايجابية كنه مع ذلك وقد ميّز هياس بين القانون وبين الطبيعة وجعل الأول في مقابل الثاني ، ومجد الطبيعة في مقابل القانون لأسباب انسانية وأخلاقية ، وليس لأسباب من الأنانية . وقال بما يشبه نظرية المقد الاجتماعي إذ قرر أن القوانين ترجع إلى ما يلائم الناس وكثيراً ما تعدّل ، وينبغي ألا ينظر إليها على أنها تقدم مبادىء ومعايير ثابتة للسلوك الانساني

ویذکرلنافلوطرخس ( بحب ما أورده استوبیوس ، راجع شفرة رقم ۱٦، ١٧ ) أن هبیاس قال ان الحسد حسدان حسد صائب وحسد خاطی، والحسد الأول هو الذي یشعر به الانسان حین بری التشریف یناله الاشرار ؛ أما الحسد الخاطی، فهو الذي یستشعره الانسان حین بری التشریف یناله أولو الفضل والاخیار

### مراجع

الشذرات الباقية من أقواله وآرائه موجودة في

H. Diels und W. Kranz: Fragmente der Vorsokratiker, B. II. 10te Aufl. Berlin, 1961.

- Mario Untersteiner: Die Sophisten, Engl. Transl. Oxford, 1954
- Th. Heath: History of Greek Mathematics, Vol. I Oxford, 1921.
- Pauly. Wissowa: Real Enzyclopedia, S. V.

# هرتمن (ادورد فون)

#### Edward von Hartmann

فيلسوف الماني من انصار شوبنهور.

ولد في برلين في ٣٣ فبراير سنة ١٨٤٢، وتوفي في Grosslichterfelde في 6 Grosslichterfelde في ونيو سنة ١٩٠٦ وكان أبوه ضابطاً في المدفعية البروسية ولهذا دخل ولده مدرسة المدفعية ، لكنه أصيب في ساقه في سنة ١٨٦١ بالاضافة إلى آلام روماتزمية بما جعله يتخل عن مهنته العسكرية، وبقي طوال حياته شبه عاجز فانصرف إلى دراسة التأليف في الموسيقي والرسم لمدة عامين ؛ بعدها تحول إلى دراسة الفلسفة فأكب عليها إكباباً شديداً ثم أخذ في التأليف في الفلسفة ، فأصدر كتابه الأول والرئيسي بعنوان و فلسفة اللاشعور ، في برلين سنة ١٨٦٩،

يقر بأن القدرة على التألم تزداد بقدر ما يزداد النمو العقلي ، والشاهد على ذلك أن الشعوب البدائية والطبقات غير المتعلمة أكثر شعوراً بالسعادة من الشعوب المتحضرة والسطبقات المثقفة ولهذا فإن من الخطأ أن نتصور أن التقدم في الحضارة وفي التطور العقلي يجلب معه الزيادة في السعادة لقد ظن الوثنيون أن من الممكن تحصيل السعادة في هذا العالم وهم وهم والمسيحيون قالوا إن تحصيل السعادة في هذا العالم أيضاً لكن الذين يرون أن تحقيقها في السهاء ، لكن هذا وهم هو أيضاً لكن الذين يرون أن تحقيق السعادة في السهاء وهم هو الأخر ، يقمون في وهم ثالث هو الطن بأن من المكن تحقيق المجنة على الأرض عن طريق التقدم المستمر الذي لن ينتهي ؛ الترف والنمو العقلي يزيد من المقدرة على الألام والثانية هي الترف والنمو العقلي يزيد من المقدرة على الألام والثانية هي أن التقدم أن التقدم في الخضارة المادية والرفاهية بصحب بنسيان للقيم الروحية وباضمحلال المبقرية

وهذه الأوهام الثلاثة هي في النهاية من صنع المبدأ اللاواعي الذي يبدي عن خبثه من أجل الابقاء على ذاته على الدوام لكن فون هرتمن يتطلع إلى زمان يكون فيه الجنس البشري بعامة قد غَى وعيه بالواقع إلى درجة أن يحدث انتحار كوني لقد أخطأ شوينهور حين زعم أن الفرد يمكن أن يبلغ الفناه بواسطة انكار الذات والزهد ولكن المطلوب ، هكذا يرى فون هرتمن ـ هو بلوغ أعل درجة ممكنة من الوعي ، إلى حد أن تدرك الإنسانية في النهاية حماقة الإرادة ، فتنتحر ، وبانتحارها تجلب نهاية العملية الكونية ، إذ في ذلك الوقت تكون إرادة المطلق اللاواعي ، المسؤولة عن وجود العالم ، قد انتقلت أو تموضعت في الإنسانية وهكذا فإن انتحار الإنسانية سيؤدي إلى انتهاء العالم

لكن هذا الانتحار الكوني مشروط بالوصول إلى أعلى درجة من درجات الوعي وانتصار العقل على الإرادة وتلك هي الغاية التي يهدف إليها المطلق بوصفه تصوراً وعقلاً لا واعياً

وقد ظن فون هرتمن أن كُنت ، وليس شوبنهور، هو الملهم لتشاؤمه ، لأنه يرى أن هذا العالم ليس أسوأ عالم محكن ، وذلك لأن الغائية اللانهائية الموجودة لدى الجزئيات في العالم تجعل منه أحسن عالم محكن ومع ذلك فقد كان سيكون من الأفضل ألا يوجد العالم أبدأ

ويعتمد فون هرتمن في دفاعه عن تشاؤمه على اعتبارات عصبية ونفسانية إلى جانب اعتبارات مستمدة من أحوال الإنسان في هذا العالم الشقي

ويذهب إلى أن تشاؤمه هو الأساس الوحيد لقيام مذهب في الأخلاق ، وأنه يوفر الأساس لنظرة غاثية بمكن تقدير الدين من خلالها وفي كتابه و ظاهريات الشعور الأخلاقي ، (برلين ، سنة ١٨٧٩) حاول أن يبين أن كل المحاولات السابقة لايجاد أساس للأخلاق مثل السعادة ، أو المنفعة أو الديمقراطية الاجتماعية عقد أخفقت كلها لأنها لا تصدق على الانسان والكون

وعلى أساس هذه الفكرة ، تحولت أخلاق التشاؤ م عنده إلى دراما كونية للخلاص إن هدف الدين المطلق في كل المستقبل يجب أن يكون إنقاذ الله ، بوصفه إرادة ، من آلام النزع المتضمّن في عمله في الخلق وجوهر المسيحية الحيوية يقوم ، في نظره ، في تشاؤمها من الدنيا الحاضرة ويقرر فون هرتمن أن البروتستنية الحرة هي المرحلة الغائية الأخيرة للأخلاق المسيحية لأنها باعتناقها الإيمان بالتقدم الاجتماعي قد سقطت في المرحلة الأولى من التفاؤل

### مؤلفاته

د فلسفة اللاشعور ،

- Philosophie des Unbewussten, 3 Bde, 1869 د المشكلة الرئيسية في نظرية المعرفة ه

- Das Grundproblem der Erkenntnisthcorie, 1889 وظاهريات الوعي (الضمير) الأخلاقي ،

- Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 1879 د الوعي الديني للإنسانية ،

-Das religiöse Bewusstsein der Menschheit, 1881 د دیانهٔ الروح ،

- Die Religion des Geistes, 1882.

د فلسفة الجميل،

- Philosophie des Schönen, 1887

علم الجمال الألماني منذ كنت ء

- Die deutsche Aesthetik seit Kant, 1886.
- Kategorienlehre, 3 Bde. 1896، المقولات «Kategorienlehre, 3 Bde. 1896» تاريخ الميتافيزيقا »
- Geschichte der Metaphysik. 2 Bdc, 1899- 1900

القرن العشرين ـ وهي الكنتية الجديدة ، ممثلة خصوصاً في هرمن كوهن وباول ناتورب ويتجل هذا التأثر في كتابه الأول و منطق الوجود عند أفسلاطون ، (جيسن ، سنة مطلقة ، بالمعنى الكنتي الجديد ، أعنى مواقف أساسية يتخذها الفكر في تكوينه وفهمه للحقيقة الواقعية

لكنه ما لبث أن انصرف عن الفلسفة الكنتية الجديدة ، وبدأ يشق طريقه الخاص ، وكان ذلك بتأثير ظاهريات ادموند هــرل ، حتى انتهى الى مذهبه الخاص القائم على الأبوريات ( الأبوريا هي أن يكون الانسان بإزاء موقفين متعارضين ، وكلاهما وجيه ، في الاجابة عن مشكلة واحدة )، والمؤدي إلى انطولوجيا واقعية ، فيها تعالج كل المشاكل الفلسفية ، بما في ذلك نظرية المعرفة ، على أساس أنها مشاكل وجود -Scins probleme والفكرة الرئيسية في مذهبه هذا هي النظر الي الوجود على أنه مؤلّف من طبقات Schichtung هي اللاعضوي ، العضوي ، النفسى ، الروحي وطريق المعرفة يقوم في تحليل المقولات (وهي تحديدات أساسية للوجود مثل الزمان ، والمكان والكيف والكم ، والباطن والظاهر الخ )، وكل طبقة من هذه الطبقات Schichten وعلاقاتها التبادلة وإلى جانب مجال الوجود الواقعي، ولكنه ليس تابعاً له ، يوجد مجال الوجود المثالي ، أعنى الوجود الرياضي والقيم المثالية التي ينبغي أن ينظر إليها على أنها ذات حقيقة موضوعية مثل الوجود الواقعى

وينتقل هرتمن من دراسة مبادى، الوجود الكلية ، مثل السوحدة والكشرة ، البقاء والتغير ، إلى الانطولوجيات الإقليمية ، أعني إلى تحليل المقولات الخاصة بالوجود المعضوي ، الخ وانطولوجيته تتخذ شكل تحليل فينومينولوجي للمقولات المتمثلة في الموجودات المعطاة في التجربة

والموقف الرئيسي في فلسفة هرتمن هو الكشف عن قوانين تركيب العالم الواقعي . وفي رأي هرتمن أن الفلسفة التقليدية أخطأت في هذا خطأ كبيراً ، وذلك على نحوين مرة اعتقدت الفلسفة أنها أمام عرجة جذرية هي إما الإقرار بمعرفة للوجود مطلقة ، أو افتراض الجهل التام بالأشياء في ذاتها وفي الحالة الأخيرة تنكر إمكان معرفة الوجود الموضوعية بوجه عام ، وفي الحالة الأولى نصل إلى مذاهب ميتافيزيقية مغلقة ترفض كل لا معقولية للوجود وترى أن من

وعلم النفس الحديث ،

- Die moderne Psychologie, 1901
  - و النظرة في العالم عند الفزياء الحديثة ،
- Die Weltanschauung der modernen Physik, 1902
- Das Problem des Lebens, 1906.
  - و موجز مذهب في الفلسفة ٥، ٨ مجلدات.
- System der Philosophie in Grundriss, 8 Bde, 1906 9.

### مراجع

- Arthur Drews: Edward von Hartmanns Philosophisches System in Grundriss, Heidelberg, 1902
- Oltto Braun: Edward von Hartmann: Stuttgart, 1909
- Leopold Ziegler: Das Weltbild Hartmanns. Leipzig, 1910
- E. H. di Carlo: La filosofia della storia de Edward von Hartmann. Palermo, 1906.
- W. Rauschenberger: Edward von Hartmann. Heidelberg, 1942.

# هرتمن (نقولاي)

# فيلسوف ألماني ، منشىء لانطولوجيا واقعية

ولد في ريجا ( في لتفيا ، من دول بحر البلطيق ) في ٧٠ فبراير سنة ١٨٨٧ وتوفي في جيتنجن ( المانيا الغربية ) في ٩ أكتوبر سنة ١٩٠٠ تعلم في سان بطرسبرج ، ودوربات ماربورج ( المانيا ) . وصار في سنة ١٩٠٩ مدرساً مساعداً في ماربورج ، ثم صار استاذاً في ماربورج في المنة ١٩٠٠ الى سنة ١٩٣٠؛ واستاذاً في كيلين (كولونيا) في سنة ١٩٢٥ الى سنة ١٩٣٠؛ واستاذاً في جامعة برلين في سنة ١٩٣٠ على وفاته ما الماناً في جامعة جيننجن في سنة ١٩٤٦ حتى وفاته سنة ١٩٤٠ سنة ١٩٤٠ حتى وفاته

توزّع انتاج نقولاي هرتمن بـين تاريـخ الفلسفة ، وبخاصة الألمانية ، ومؤلفاته الخاصة التي أودع فيها مذهبه

وقد بدأ حياته الفلسفية بالتأثر بالفلسفة السائدة في عصره آنذاك ـ أواخر القرن الناسع عشر والعقد الأول من

الممكن إدراك كلية الموجود ، من حيث المبدأ وهكذا أغفلت حالة وسطى ثالثة هي ادراك الموجود إدراكاً تصورياً جزئياً مع اعتبار الباقي اللامتناهي غير معقول

والنحو الناني من الخطأ هو نقل المقولات ( المبادىء ) من ميدان إلى ميدان آخر غير مجانس له ، مثلاً تطبيق المبادىء الميكانيكية على حياة المجتمع والمدولة ، أو بالعكس تطبيق التراكيب النفسية الروحية على عالم الجمادات ولهذا ينبغي التغلب على هذا التجاوز المقولي للحدود بواسطة تحليل دقيق، مع الإبقاء على المقولات في مجالها النسبي لكل ميدان أخذت منه في البداية هنالك ينتج عن وجه نظر الانطولوجيا النقدية تقسيم معقد لمجموع الموجود ، غير ذلك الوارد في الميتافيزيقا التقليدية

والمُعْرِفة تنتسب إلى أعلى الطبقات المعروفة لنا ، أعني طبقة الروح ولهذا فانه لا تتبسر معرفة ماهية المعرفة إلا بواسطة انطولوجيا الوجود الروحى

وعل نظرية المعرفة أن تهيء الأساس لكل بحث الطولوجي ، لكنها لن تجد غايتها إلّا في إطار انطولوجيا الوجود الروحي

# ١ ـ مبتافيزيقا المعرفة

قلنا إن نقولاي هرتمن كان في مطلع حياته من أنصار الكتتية الجديدة كته بعد ذلك تلقى تأثيرات عديدة من الفينومينولوجيا ، ثم حاول بواسطة دراسات عميقة في تاريخ الفلسفة في الغرب بحث مناهج خصبة ـ مثل منهج الأبوريات Aporetik عند أرسطو وديالكتيك هيجل ـ بعد تحديد لها

وقد أخذ يتخلص من تأثير الكنتية الجديدة حينها وضع مبتافيزيقا المعرفة فينها الكنتية الجديدة تنكر وجود موجود مستقل عن الذات وعال على الشعور ، وتقرر بالتالي أن كل معرفة هي من نتاج الموضوع بواسطة الذات ، حاول هرتمن أن يبين أن ماهية المعرفة إنما تقوم لا في انتاج Frzeugen بل في إدراك Erfassen موجود قائم بذاته مستقل عن المعرفة

وقد تأدىبه إلى هذا الموقف تأثره بالفينومينولوجيا إن ما ينبغي أن يكون أساساً للأبحاث ليس قضية واحدة شنة، مثل الكوجيتو الديكاري، بل قاعدة للظواهر تكون أوسع ما يكن أن تكون فإن تعدد الظواهر يوجد معباراً متبادلاً تجاه الانحرافات عن الطريق القويم ولهذا بجب أن تكون

الخطوة الأولى في البحث هي ظاهريات (فينومينولوجيا) للمعرفة. لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد بل هو ينقد نقداً حاداً أنصار الظاهريات الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يحلوا المشاكل بواسطة منهجهم الطاهرياتي إن المنهج الظاهرياتي لبس قادراً على وضع المشاكل، فبالأحرى لا يستطيع حل المشاكل ذلك إن الفينومينولوجيا لا تستطيع أن تفعل أكثر من أن تصف الظواهر المحضة، وذلك من ناحية أية وجهة نظر فلسفية لكن المذهب الفلسفي ينبغي عليه أن ينظر إلى الأمور من وجهة نظر معينة تتوقف عليهاطريقة حل المشاكل ولهذا السبب ينبغي البدء بصياغة المشاكل وهو ما لا تستطيعه الفينومينولوجيا

وهنا يأخذ هرتمن بمنهج أرسطو في الأبوريات ؛ إذ وجد فيه تحقيق الخطوة الثانية للبحث في مشكلة المعرفة إن المشاكل تتلقف الحلول وهذا ما تعمل على تحقيقه نظرية المعرفة التي هي الخطوة الثائثة والأخيرة في ميتافيزيقا المعرفة لكن ليس من المؤكد من أول وهلة أن المشاكل يمكن أن تجد دائماً حلولاً مناسبة ، فمثل هذا الادعاء حكم سابق عقلي ومن هنا يقنع هرتمن بإثارة المشاكل أحياناً ، أولى من السعي لايجاد الحلول و بأي ثمن ، وفي نفس الوقت حاول أن يتعمق بحث الباتي اللامعقول ، أي ما هو و ميتافيزيقي ، في المعدفة

وفي كل معرفة توجد ذات عارفة في مقابل موضوع معروف لكن الموضوع لا يدخل في نطاق الذات بكونه صار معروفاً ، بل يبقى دائماً عالماً تجاه الذات لهذا يجب على الذات أن تترك نطاقها الخاص بها (أي أن تعلو) ابتغاء إدراك الموضوع ؛ لكن عليها بعد ذلك أن تعود إلى نطاقها كي تصير واعية بالموضوع . ولهذا فإن ادراك الموضوع لا يمكن أن يتم إلا بفضل صورة للموضوع تنطبع في الذات غير أن الصورة نفسها لا تكون أولاً مشعوراً بها ، لأن المعرفة يجب أن تتوافق تماماً مع الموجود وهذه الواقعة تنفذ في عايثة تنافذ في عايثة المظواهر ، فإلى المظواهر المحايثة للشعور تنتسب المحرفة بوصفها ظاهرة نافذة في هذه المحايثة فمثلاً إذا فكرت في الجبل س فإن لدي في شعوري صورة امتثال له ، لكنني لا أفكر في هذا الامتثال ، وإنما أفكر في الجبل س الموجود ومن أفكر في هذا الامتثال ، وإنما أفكر في الجبل س الموجود ومن وعاية الفعل ع، ولكن الموضوع القصدي intentional بعيش من ورعاية الفعل ع، ولكن الموجود يقوم مستقلاً عنه

وللمعرفة نوعان المعرفة البعدية، وهي التي تبدأ من

الجزئيات ، والمعرفة القُبْلية وهي مستقلة عن الجزئيات وفي كلا النوعين يكون الموضوع قائباً في ذاته ومستقلًا عن درجة معرفته ومن هذا يتجلى أن الموجود هو أكثر من الموضوع المُدرك وهذا الجزءعينه المتموضع أأ يطلب معرفته يسميه هرتمن الموضوع العالي Transobjective ، كما يسمَّى الحدُّ القائم بينه وبين الجزء المعروف حد التموضع-Objektion sgrenze فإذا بدأت الذات تحاول معرفته ، ينشأ وعلم اللاعلم ، Wissen des Nichtwissens ، أي وضع المشاكل ، الذي هو تصدّي المعرفة للامعروف وينجم عن هذا محاولة الذات لإدراك جزء أكبر من الموضوع، أي بتجاوز حد التموضع لكن قد يحدث أن تصطدم هذه المحاولة بحدود لا يمكن اقتحامها أو تجاوزها حد امكان المعرفة أو حدّ إمكان التموضع ووراء حد إمكان المعرفة يقوم المعقول العالي Transintelligible أو اللامعقول . واللامعقول يلعب دوراً رئيــياً في معالجة هرتمن لمشكلة المعرفة وهو يستند إليه في حجته الحاسمة ضد مذهب كنت

وبالجملة فإن المعرفة عكنة ، لأن العارف والمعروف كليها موجود ، وهما جذه المثابة عضوان في نفس العالم ، ولهذا تتحدد الذات بالموضوع . وأيضاً المعرفة عكنة لأن القوانين التي تسود بجرى العالم الواقعي هي التي تعمل في مضمونات التفكير . بيد أن علو الموضوع المعروف في مواجهة الوعي العارف لن يزول عن هذا الطريق ، بل يبقى هذا العلو في حالة المعرفة الدقيقة ولهذا السبب لا يوجد معيار مطلق للحقيقة ، لأن البنية تتناول دائماً مضمونات الوعي نقط

#### ٢ ـ بناء الوجود

ينقسم الوجود إلى المزدوجات المتقابلة التالية الأنية ـ كيفية الوجود ـ Dasein-Sosein الوجود المثالي ـ الوجود الواقعى

وفيها يتعلق بالعلاقة بين المتقابلة الأولى ، والثانية ، يقرر هرتمن أن كيفية الموجود لا تكترث للمزدوجة المتقابلة المثالية والواقعية فالوجود المستدير لكرة يستوي لديه أن يتعلق الأمر بكرة مادية أو بكرة مثالية هندسية ولهذا يمكن المرء أن يتحدث عن «كيفية الوجود» بوجه عام ، أو في «كيفية الوجود الحيادية ». وينتج عن هذا أن الثقل الوجودي للتقابل بين المثالي والواقعي يقع كله على جانب الأنية إنه لا

يوجد آنية حيادية ، وإنما الآنية هي دائهاً إما واقعية أو مثالية

والعلاقة بين الآنية وكيفية الوجود مترابطة ، أعني أنه لا يوجد موجود له الآنية فقط ولا يكشف عن أية كيفية وجود ، وكل كيفية وجود مرتبطة بآنية أما الوجود المثالي والوجود الواقعي فينها انفصال جذري إما واقعي ، وإما مثالي ، ولا جمع بينها

والتفابل بين الأنية وكيفية الوجود ليس تقابلاً مطلقاً ، بل نسبي أنطولوجي فمثلاً كيفية وجود كرة حمراء هي آنية الحُمْرة فيها وبالعكس كل آنية لشيء ما هي كيفية وجود لأخر ، مثلاً آنية الغُصْن هي كيفية وجود الشجرة ، وآنية الشجرة هي كيفية وجود الغابة ، الخ

وليس من السهل تحديد الوجود المثالي والوجود الواقعي هو الواقعي وكل ما نستطيعه هو أن نقول إن الواقعي هو الفردي، وما حدث مرة، والزماني، الخاضع لعملية المعيرورة؛ أما المثالي فهو، على عكس ذلك العام، المجود من الزمان، الأبدي الأزلي، غير الخاضع للتغير. وليس المثالي هو المنطقي (أي القائم في الذهن دون الواقع)، بل المثالي موجود وجوداً حقيقياً والدليل على ذلك أن العالم المائي يخضع لقوانين رياضية

ومن حيث الأحوال الوجودية Seinsmodi عيز هرتمن بين الامكان، والواقع، والضرورة ـ تماماً كما فعل أرسطو ومن بعده الاسكلائيون وكَنت. ويشرح هرتمن هذه المقولات الثلاث هكذا

### ١ ـ الضرورة على نوعين:

أ\_ ضرورة الماهية Wesensnotwendigkeit وهي ما يلكه الشيء على أساس بنته المثالية وهذه مقولة إضافية relational ، تسيطر على الارتباط فقط ، لا على الأعضاء الأولى

ب\_ وضرورة الواقع وهي حالة تبعية في العملية
 الزمانية ، وهي أشمل من الارتباط البلّي لأنه يوجد أيضاً
 تحديدات واقعية غير علّية

# ٧ ـ والإمكان على ثلاثة أنواع :

أ\_ مجرد الامكان Bloss- möglich sein ، وهو إمكان الرجود والعدم ، ولهذا يمكن نعته بأنه الإمكان المنفصل ، أو indifferente Möglichkeit

 ب-إمكان الماهية أو الإمكان المثالي ويقوم على عدم التناقض.

جـ الامكان الواقعي أو إمكان الواقع -Realmöglich وهو الذي يفترض مقدماً توافر شروط التحقيق بالفعل ، توافرها كلها فمثلا الكرة الهندسية التامة خالية من الناحية الواقعية بعيدة عن إمكان التحقيق

٣ ـ والواقع هو على ضربين

أ ـ الراقع الماهوي Wesenswirklichkeit ويقصد به القيام في النطاق المثالي بوجه عام

ب الواقع الحقيقي Realwirklichkeit وهو المعطى لنا مباشرة من أحوال الوجود ، لكنه من حيث التصور يصعب وصفه جداً ولا يستطيع المرء أن يشير هاهنا إلا إلى صلابة الأحداث ، والمصبر

والواقع وعدم الواقع أمران مطلقان ، أي أنها منفصلان عن كل ارتباط ، بعكس ساثر الأحوال إذ هذه تكشف عن طابع إضافي Relational

ويقرر هرتمن الصلات التالية القائمة بين سائر الأحوال الوجودية

لا توجد حال حقيقية لا تكترث لحالة أخرى
 كل الأحوال الحقيقية الإيجابية (الإمكان، الواقع، الفسرورة) تستبعد عنها كل الأحوال السلبية (عدم الإمكان، عدم الواقع، الصدفة). ومن ثم تنشأ قوانين غتلفة تسم بالمفارقة، مثال ذلك وجود ما ليس بواقعي هو غير ممكن

٣ ـ كل الأحوال الحقيقية Realmodi الإيجابية يتضمن
 بعضها بعضاً ، شانها شأن الأحوال الحقيقية السلبية

# ٣ ـ فلسفة الروح ( العقل )

والطبقة الروحية (العقلية) تمثل أعل درجات وجود الحقيقي الواقعي وما دام كذلك فهو لا ينحصر في عالم الوعي (الشعور). ذلك لأن أحداث الشعور مرتبطة دائماً بأفراد، بينها المضمونات الروحية (العقلية) ليست كذلك

والروح ( العقل ) الشخصية هي أول ما يتجل للنظرة الساذجة فهنا الوحدات الروحية ( العقلية ) هي الأشخاص

المفردة والعلاقة الرئيسية لهذه الروح هي التحرر من الاندماج في الغريزة والبيئة المحيطة

والروح الموضوعية هي الأخرى حقيقة حية ، وهي تتجل وهي تتجل أولاً لملسطر الارواح ( العقول ) الفردية. وهي تتجل أولاً لملسطر التساريخي وهي تعلو على دائسرة الموجود الحيوي البسيط وحياتها تتحقق في مجالات مثل اللغة ، الأخلاق القائمة ، الأخلاق الحقة، القانون السائد ، حالة العلم ، أشكال التربية والتكوين الفكري ، الاتجاهات الفنية ، والنظرات في العالم السائدة بين الناس . ويتسب إلى كل مضمون من هذه المضمونات الروحية ( العقلية ) طريقة خاصة به في التجربة ، والنمو ، والتحصيل عند أفراد الإنسانية والروح الموضوعية تقوم في علاقة فريدة من الوجود الأعلى تجاه الأرواح ( العقول ) الفردية إنها تحيا فيهم وحدهم ولا يحملها غيرهم ، لكنها مع ذلك تشكلهم من جديد حين تسيطر عليهم

وفي تحليلنا للعلاقة بين الروح الشخصية والسروح الموضوعية ينبغي أن نراعي ثلاثة أمور :

١ - الأول أن الروح الموضوعية لا تُورَث ، بل تُنقَل ،
 أعني أن الأفراد لا يحصلون على المضمون الروحي للماضي
 بمجرد الميلاد ، بل إن عليهم أن يكتسبوه خلال حياتهم
 وبإرادتهم ؛

 ۲ ـ والثاني أن الروح الموضوعية ليس لديها وعي ولا شخصية ، على الرغم من هذه الواقعه ألا وهي أنها ، بوصفها روح الشعب، تملك فردية تجاه سائر أرواح الشعوب الأخرى

٣ ـ وينتج عن كون الرولج الموضوعية ليست ذاتاً لها وعي ، أنها لا تجد تمثيلاً واعياً لها إلا في الافراد لكن الفرد ناقص جداً ، لأنه لا يمكن أي ميدان من ميادين الروح الموضوعية أن يتحقق ـ ولا تقريبياً ـ في وعي واحد إذ لا يمكن إنساناً فرداً أن يجيط بمضمون كل العلم في عصره ، وهكذا الأمر في سائر ميادين نشاط الروح الموضوعية ولهذا فإنه في ميدان الحياة الاجتماعية السياسة ينشأ عن هذا موقف كارث فإن الشؤون العامة يجب أن تدبر ، ومن لحظة إلى لحظة لا بد من تسوية المسائل العامة ، وحل النزاعات ، وسلا للذرائع ، ومن أجل هذا لا بد من قرارات وأفعال لكن لا يستطيع القيام بهذا إلا وعي واحد فلها كانت الروح العامة .

تفتقر إلى الوعي ، فلا بدأن ينبثن الوعي المفرد كوعي نائب عنها لكن الانان المفرد لا يمكنه أبداً أن يعوض عن الوعي الشامل المُفْتَقر إليه إنه ليس كفءاً للوفاء بمطالب الروح الموضوعية ، إذ لا يستطيع أي عقل اناني أن يشمل بنظره كل الموقف السياسي ، كها يجيط بالموقف في حياته الشخصة

ويرى هرتمن أن من بين الأخطاء الرئيسية التي وقع فيها هيجل أنه اعتبر حقاً وجوهرياً في الحياة الروحية ما كان يوماً ذا قيمة عامة ؛ ذلك لأنه بذلك غفل عن هذه الواقعة وهي أن الروح الموضوعية قد وقعت أحياناً في ضلالات لهذا ينبغي أن نعتبر تحليل ما ليس صحيحاً في الحياة الروحية جزءاً مهاً من فلسفة الوجود الروحي

والروح المتموضعة der objektivierte Geist هي الصورة الثالثة من صور الوجود إلى جانب الروح الشخصية ، والروح المخصوعية وهذه الروح المتموضعة تشميل المتموضعات الصادرة عن الروح ، مثل القانون المسنون ، المعموفة العلمية المسجلة قولاً وكتابة ، العمل الفني ، الخوبينا الروح المشخصية والروح الموضوعية روح حية ، فإن الروح المتموضعة ليست حية ذلك لأن الأساس الواقعي ( الورق المطبوع ، الحجر المشغول ) ليس روحياً ، بل هو مادة

وكل روح تاريخية والماضي يمكن أن يكون صامتاً في داخل الحاضر ، كما هي الحال في الاعراف الماضية ، وأشكال اللغة ، والميول الأخلاقية ، الخ ، فهي حيّة فينا ، دون أن نشعر أنها ماضية

# ٤ ـ فلسفة القيم

وعني هرتمن بفلسفة القيم عناية بالغة, خصوصاً القيم الأخلاقية

يرى هرتمن أن القيم الأخلاقية هي قيم أشخاص وقيم أفعال ، وليست قيم أشياء إذ هي تتعلق بالنية ، والفعل والإرادة وعليها يتوقف الاحترام وعدم الاحترام ، والشعور بالخطيئة إن القيمة الأخلاقية تتعلق بالشخص أو باحد أفعاله فالاستقامة ، والأخلاق ، والثقة ، والأمانة ، وروح البذل وروح التضحية تحمل في داخلها قيمتها الأخلاقية

وللقيم الأخلاقية استقلال ذاتًّ. ويلاحظ أنها تتسم بالسمات التالية

القيمة الاخلاقية هي ، بالتوسط ، قيمة خير .
 وتبعاً لذلك فهي نسبة إلى ذات فاخلاص الواحد خير للاخر ، والثقة خير لن يفيد منها ، والمحبة خير للمحبوب ، والصداقة خير للصديق ومع ذلك فإن القيمة الأخلاقية تكفي نفسها بنفسها إذ تبقى قيمة ، بغض النظر عن كونها ستفيد خيراً للغير . إنها قيمة للشخص ، قيمة لسلوكه

ب) والقيمة الأخلاقية تنصد شخصاً أو جماعة من الأشخاص وسواء أكنا بإزاء نية أم فعل، فإن موضوع سلوك الشخص هو دائم شخص من جديد فالفعل يتعلق بالأشخاص، لا بالأشياء ؛ والنية تستهدف أشخاصاً ، لا أشياء وهذه النسبية إلى شخص الغير تقوم في تركيب القيمة الأخلاقية هي نفسها فقيمة الخير الموجود في الإخلاص لشخص آخر تقوم على الثقة التي يستشعرها الشخص نفسه وثباتُ نيته وهاتان القيمتان ليستا متطابقتين ، فان يضع المرء ثقته فيمن يثق فيه ، هذا يتعلق بسلوك الأول ، لكن الإخلاص هو سلوك للموثوق فيه

ج) وثالثًا توجه نسبة للقيمة تجاه الذات ، لأنه توجد علاقة بين القيمة وحاملها والقيمة الممينة لا تتعلق بأي حامل كان : فئم علاقة جوهرية بين كليها وهكذا فإن قيم الأشياء تتعلق بالأشياء ، والقيم الحيوية تتعلق بالأحياء ، والقيم الحيوية تتعلق بالأحياء ، المسلوك مسلكاً أخلاقياً إلا الذات التي يمكنها أن تريد ، وتنابعها ، وقضع لنفسها غابات ، وتنابعها ، ولها مقاصد ، وتشعر بقيم

والقيم الأخلاقية ترتبط بالشخص كله ، لا بهذا الفعل أو ذاك من أفعاله ، لأن الشخص بكُلّه هو من وراء كل واحدٍ من هذه الإفعال

وواضح من هذا أن هرتمن يأخذ بمذهب ماكس شيلر في القيم

مؤلفاته الرئيسية

و منطق الوجود عند أفلاطون و

- Platos Logik des Seins. Giessen, 1909.

د ميتافيزيقا المعرفة ،

سنة ٥٠٠ق. م. ولا نعرف عن حياته غير أنه كان من الأسرة المالكة في مدينة أفسوس (بآسيا الصغرى). وما عدا ذلك من أساطير يبدو أنه مأخوذ من أقواله فوصفه بأنه كان يعرف بلقب و الفيلسوف الباكي ۽ إنما هو سوء تأويل لما نسب إليه ثاوفرسطس من ومالنخولياء، وكانت تطلق آنذاك لا على الاحزان بل على و الاندفاع ». لكن شاع في العصر القديم القول بأن ديمفريطس كان ويضحك » من حماقة بني الإنسان ، بينها كان هيرقليطس يبكي منها ، فسمى يقريطس بالفيلسوف الضاحك، وهرقليطس بالفيلسوف الباكي

كان هرقليطس إذن من أسرة ملكية ، ومن هنا تتجل ارستقراطيته ، وكبرياؤه. وهناك نادرة تقول إنه كان يلعب النرد ذات يوم مع الصبيان ، فسأله الناس لماذا تفعل ذلك ، فأجابهم وما يدهشكم في هذا أبها الأغبياء ؟ أليس هذا أفضل من اللعب بالسياسة معكم ؟! ع ( ذيوجانس الاترسي ٩: ٣). ومن أقواله في هذا المجال و الرجل الواحد في نظري يكون ألف رجل ، إذا كان هو الأفضل ع ( شذرة رقم نظري وقال أيضاً وإن من القانون أيضاً أن يطبع المراحدة شخص واحد ع ( شذرة رقم ٣٣).

وكان يكره الأراء القائلة بالمساواة بين الناس قال: وإن على كل رجل ناضج من أهالي أفسوس أن يشنق نفسه ويترك المدينة للأولاد؛ لأن أهل أفسوس نفوا هرمودورس الذي كان أفضلهم جميعاً ، قائلين و لا يتفوّقن أحد بيننا ، وإذا تفوق فليكن ذلك في مكان آخر وبين أناس آخرين ، (شذرة رقم ١٣١).

كذلك اشتهر هرقليطس بالغموض، فقيل عنه و الفيلسوف الغامض ، وشاع هذا القول في كل العصر البوناني والروماني والسبب في ذلك أنه كان يطيب له المفارقات والاقوال الشاذة ، وكان يعبر عنها بلغة مجازية أو رمزية ومن هنا لقبه تبمون الفليوسي ( القرن الثالث ق. م ) بلقب صاحب الالغاز ، ويقول عنه أفلوطين و كان يتكلم بالتشبيهات ، ولا يعنى بإيضاح مقصوده ، ربا لأنه كان من رايه أن علينا أن نبحث في داخل نفوسنا كها بحث هو بنجاح ،

وكان يزدري غالبية الناس يدل على ذلك بعض أقواله النالية المستدار ١٠٥٥

- Grundzüge einer Metaphysik des Erkenntnis, Berlin, 1925.

ر الأخلاق ، .

- Ethik, Berlin, 1926.

و فلسفة المثالية الألمانية ،

- Die Philosophie des deutschen Idealismus, I. Bd. Berlin, 1923, II. Bd. Berlin, 1929.

ه أرسطو وهيجل ۽

- Aristoteles und Hegel. Erfurt, 1933.

و مشكلة الوجود الروحي ه

- Das Prolem des geistigen Seins, Berlin, 1933.

ه نحو تأسس الانطولوجيا ۽

- Zur Grundlegung der Ontologie, Berlin, 1935

و الامكان والواقع ٥

-Möglichkeit und Wirkilchkeit, Berlin, 1938

وبناء العالم الحقيقي ۽

- Der Aufbau der realen Welt, Berlin, 1940

و فلسفة الطبيعة ،

- Philosophie der Natur, Berlin, 1950

د المؤلفات الصغرى ،

- Kleinere Schriften, 3 Bde, Berlin 1955 - 1957- 1958

### مراجع

- H. Heimsoeth: N. Hartmann. Der Denker und sein Werk. Göttingen, 1952
- H. Hülsmann: Die Methode in der Philosophie N. Hartmanns. Düsseldorf, 1959.
- S. Breton: L'être spirituel. Recherchessur la Philosophie de N. Hartmann. Lyon-Paris, 1962.

### هرقليطس

#### Heraclitus

فيلسوف يونان سابق على سقراط ، قـال بالتغـير دائم

من الصعب أن نحدد بالدقة تاريخ حياة هرقليطس ؛ والراجع أنه ازدهر ( أي كان في الأربعين من عمره ) حوالي

شذرة ١: وأناس آخرون لا يعلمون ما يفعلون وهم يقظى ، تماماً كما ينسون ما يفعلون وهم نبام »

شذرة ١٧ - ١ كثيرون لا يفهمون مثل هذه الأمور ، بل كل الذين عثروا بها ، ولا يحفظونها غير أنهم تعلموها ؛ يبدون لانفهم أنهم يحفظونهاه .

شذرة ٣٤ و الحمقى حين يسمعون يكونون مثل الصّم والمثل يصفهم فيقول رغم أنهم حاضرون هم غائبون ع.

شذرة ٩: و الحمير يفضلون سَقَط المتاع على الذهب ي شذرة ٩٧: و الكلاب تنبع في وجه كـل من لا تعرفه ».

شذرة ٧٨ و الطبيعة الانسانية لا بصيرة لها ، أما الطبيعة الإلهية فبصيرة ه

شفرة ٧٩: « الرجل طفل في أعين الإله ، كها أن الطفل طفل في عيني الرجل ،

شذرة ٨٣ و أحكم الناس يبدو قرداً إذا ما قورن بالله في الحكمة والجمال وسائر الأمور ».

شذرة ١٠٢: وفي نظر الله كل الأمور جيلة وحسنة وعادلة ، لكن الناس زعموا أن بعضها غير عادلة وبعضها الآخر عادلة ».

وكان هرقليطس يعتقد أنه امتلك ناصية الحقيقة الابدية ، وأنه لم يأخذ عن أحد من المفكرين السابقين ، بل فكر بنفسه وتعلم كل شيء من نفسه » ( ذيوجانس اللاثرسي ٩: ٥).

ومن نظرياته الفلسفية الرئيسية القمول باللوغوس Logos وفي مستهل كتابه يؤكد وجود هذا اللوغوس ماذا يعنى باللوغوس ؟

يبدو أنه في بعض الشذرات يقصد باللوغوس معنى خاصاً ؛ لكنه في سائر الشذرات يستعمله بالمعنى الشائع . فهو يستعمله بمعنى خاص حين يقول وكل شي يجدث وفقاً للوغوس ، (شذرة ١) وحين يقول وإن اللوغوس يرتب كل الأشياء ، (شذرة ٧٧). لكنه يستعمله بالمعنى الجاري ـ أي بمعنى القول، في الشذرات التالية

شذرة ۱۰۸ و لا أحد بمن سمعت أقوالهم (ογοί قد أنجز هذا

شذرة ٨٧ . الأحق يتهيَّج لأيُّ قول ٨٥٠٧٥٠.

لكن المعنى الخاص بدل عند هرقليطس على العقل الانساني ، وعلى المبدأ الذي يحكم العالم ، أو القانون الذي وفقاً له يترتب العالم وهذا اللوغوس شامل سائد في كل الكون لكنه يتصوره تصوراً مادياً ، أي على أنه كيان مادي من عنصر النار ، لأنه يقول إن كل الأشياء متحولة من النار أصفى المطلح المادي للوغوس هو النار و لهذا فإن العقل الإلحي في أصفى أحواله حار وجاف والنار في نظره تمثل أعلى وأصفى أشكال المادة ، ومنها يتكون العقل والروح لكن كها يقول أشكال المادة ، ومنها يتكون العقل والروح لكن كها يقول عي النحوي (في شرحه على «في النفس» لارسطو ، وصفى المنار اللهيب ؛ بل النار المهيب ؛ بل النار المهيف على البخار الجاف، ومنه تتقوم الروح أيضاً على ومن هنا يقول هرقليطس « النفس الجافة هي الأحكم والأحسن » (شفرة 11۸).

وإلى جانب القول باللوغوس ، قرر هرقليطس المبادىء الثلاثة التالية

أ) الانسجام هو دائماً نتاج المتقابلات ، ولهذا فإن الحقيقة الأساسية في العالم الطبيعي هي الكفاح
 ب) كل شيء في حركة مستمرة وتغير

ج) العالم نارحية دائمة البقاء

والمبدأ الأول له ثلاثة أوجه

 ١ - كل شيء مؤلف من متقابلات ، ولهذا فإنه خاضع للتوتر الداخلي

٧ ـ المتقابلات في حالة هوية بعضها مع بعض ، أي أن المتقابلات واحدة

 ٣- الحرب هي القوة المهيمنة والخلاقة ، وهي الحالة السليمة للأمور

أما المبدأ الثاني فيعبر عنه بقوله وكل شيء في سيلان دائم ، ١٤٤٥ παυτα والقول المشهور جداً الذي يعبر به هرقليطس عن هذا المبدأ هو ولا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مرتين ه. ويضيف إليه فلوطرخس (والمسائل الطبيعية ، ٩١٢ جـ) التفسير التالي ولان مياها جديدة تتدفق فيه ه. ويفسّره أفلاطون (واقراطيلوس و ١٤٠٧) بقوله إن هاهنا رمزاً لكل ما هو موجود بوجه عام ، ومعناه: وكل شيء يتحرك ، ولا شيء في سكون ه.

أما المبدأ الثالث فيشرحه هرقليطس في قوله و إن نظام العالم Kosmos واحد للجميع ، لم يصنعه احد الألهة ولا

الناس ، لكنه هو هو دائهاً وسيكون كذلك أبداً ناراً حية دائمة البقاء ، أشعلت بمقايس وأطفئت بمقايس ه (شذرة ۴۰) ويشرح ذيوجانس اللائرسي ( ۹: ۸) هذا القول بأنه يعني أن و الكون ولد من نار وسينحل من جديد الى نار ، في عصور متوالية على التبادل ، وهكذا أبداً ه.

#### آثار ه

راجع الشذرات الباقية من أقواله في - H. Diels: Herakleitos von Ephesus, griechich und deutsch, 2. Aufl. Berlin, 1909

### تقويم مذهبه

إذا كان مذهب الإيليين قد قال بالوجود الثابت كها قال بالوحدة ، فإننا الآن بإزاء مذهب يعارضه تمام المعارضة فيقول بالتغير الدائم بدلا من الثبات ، ويقول بالكثرة المطلقة بدلا من الثبات ، ويقول بالكثرة المطلقة بدلا من الوحدة ولكن المذهبين مع ذلك ميسيران في طريق متواز تقريباً ، لأن نقطة البدء عند الواحد هي نقطة البدء عند الأخر ، كها أن نقطة الانتهاء عند كليها واحدة

يبدأ هرقليطس بحثه بالكلام عن معتقدات الناس، فيقول إن الناس يتبع بعضهم بعضاً ولا يفكرون تفكيراً حراً مستقلاً ، وكل شيء يظهر عندهم بمظهر خاطيء ، والطريق الذي يسيرون فيه لا يدرون إلى أين ينتهى ؛ وعلى وجه العموم ، معتقدات الناس وأراؤ هم العامة كلها خاطئة ، بل والقلة القليلة من المفكرين ليسوا بأحسن حظا كثيراً من عامة الناس وهنا يحمل هرقليطس على هزيود، وهوميروس خصوصا ، وفركيدس والشعراء الذين سبقوه حملة عنيفة ، ويسب إليهم تضليل الناس في الجزء الأكبر من معتقداتهم ، لأنهم يتحدثون حديثا خياليا غير قائم على العقل، لأن حديثهم هذا قائم على الحس ومصدره الظن والخطأ الأكبر الذي عند الناس في نظر هرقليطس هو أنهم يطلبون الوجود الثابت ، والواقع أنه ليس ثمت شيء ثابت قط ، وكل شيء في تغير مستمر، ولا يبقى شيء ثابتا، بل الوجود يتحول باستمرار ، ولا يقف لحظة واحدة عن التغير ، لأن الوجود عند هرقليطس دائم السيلان، على حد تعبيره

فالشي الواحد لا يستمر على حاله والأشياء كلها تتحول باستمرار. وليس فقط الشيء الواحد يتحول إلى شيء آخر، بل أيضاً

هذا الشيء الواحد لا يستقر لحظة واحدة على حال واحدة وإلها هو ينقلب دائمًا وياستمرار من حال إلى حال؛ فالشيء يكون حاراً، ويكون بارداً، ويكون حاراً من جديد، وهكذا باستمرار. وهكذا في جيع الأشياء: لا تثبت لها صفة واحدة ثباتاً دائمًا أو على الأقل ثباتاً لمدة غير قصيرة. ومن هنا يقول هرقليطس بأن كل شيء يشمل ضده ويحتويه، لأن كل شيء حن يتغير، يتغير من ضد إلى ضد، فلا بد له إذا أن يكون حين يتغير، يتغير من ضد إلى ضد، فلا بد له إذا أن يكون يتم. إلا أن هذا القول يجب ألا يفسر على النحو الحديث كها نمل هيجل مثلاً، وكها فعل لاسله. فإن هؤلاء صوروا مرقليطس على أنه القائل بالمذهب الذي سيقول به هيجل من بعد وهو أن المتقابلات واحدة؛ ولم يكن لمثل هرقليطس في بعد وهو أن المتولد الفكر الإنساني أن يصل إلى هذا المستوى العالي من التجريد.

لكن ، وعلى الرغم من هذا ، يكن أن يقال إن هرقليطس قد قال بأن الأضداد تتحول باستمرار الواحد إلى الآخر ، وأن كل ضد مرتبط به ضده وهنا على طريقة الفلاسفة اليونانيين السابقين على سقراط جيعاً يصور هرقليطس هذا المبدأ القائل بأن الأشياء جيعاً دائمة السيلان تصويراً حسياً فيقول إن هذا المبدأ هو النار ، لأن النار هي المعنصر الذي تتمثل فيه فكرة النغير الدائم المستمر ولكن هنا تعترضنا مسألة هي هل قال هرقليطس إن الأشياء جيعاً دائمة السيلان ، لأنه رأى أن أصل الأشياء هو النار ، أم أن هرقليطس قال إن أصل الأشياء النار ، لانه رأى أن الأشياء دائمة السيلان ؟ .

إن الروايات والمنطق بنطقان بصحة الرأي الثاني القائل بان هرقليطس جعل النار المدأ الأول لأنه رأى أن الأشياء كثيرة التغير أو دائمة السيلان فأرسطو وسنبلقيوس في شرحه على أرسطو يقولان لنا إن هرقليطس قد جعل المبدأ الأول هو النار ، لأنه رأى أن هذا المبدأ هو من بين المبادىء كلها الذي يتمثل فيه دوام السيلان ، أما المبادىء الأخرى فلا يتمثل فيها هذا الدوام في السيلان والنار التي قال عنها هرقليطس إنها أصل الأشياء ، لا يجب أن تفهم بمعنى روحي وإنما يجب أن تفهم بمعنى روحي العنصر الذي يدركه الحس ، وهذه النار هي مصدر الأشياء كلها ، وعنها تصدر الموجودات

والآن فكيف يتم هذا الصدور؟ هذا الصدور يتم عن طريق التنازع، لأننا قلنا إن الأشياء تتحول الأضداد منها إلى الأضداد الأخرى، فالأشياء المتقابلة أو المتضادة هي التي ينشأ عنها الوجود وهكذا يلاحظ أن مصدر الوجود هو مبدأ النزاع، إلا أنه يوجد إلى جانب مبدأ النزاع هذا، مبدأ الانسجام؛ فإن الأشياء لا تستمر في هذا النزاع، بل تعود إلى شيء من الوحدة، ولو أن هذه الوحدة ليست شيئاً بالياء، والأحرى أن يقال تبماً لمذهب هرقليطس إن هذه الوحدة هي الفناء كها سيقول أنبادوقليس من بعد فكان المستمرار وتبعا لهذا المبدأ أو القانون تتحول الأشياء بعضها إلى بعض عن طريق هذا السيلان الدائم، وهذا المبدأ يسميه هرقليطس باسم القانون أو باسم النسب المستمرة الثابئة، أو باسم اللوغوس

هذا اللوغوس هو القانون العام الذي يسير عليه الوجود في تغيره من ضد إلى ضد وهو الشيء الوحيد الثابت في هذا الوجود الدائم السيلان، وهو الله، وهو النار

ونحن إذا نظرنا إلى مذهب هرقليطس في تغير الأشياء من حيث صدور الموجودات وجدنا أن أرجع الروايات في هذا الصدد هي تلك التي تجعل هرقليطس قائلا بعناصر ثلاثة ، هي النَّار والماء والتراب فالنار عنده تتحول إلى ماء ، والماء يتحول إلى تراب ، والتراب بدوره يتحول من جديد إلى ماء والماء إلى نار ومن السهل أن نفهم هذا في مذهب هرقليطس لأن النار إن أصيبت بالرطوبة تحولت إلى ماء ، وإذا أصيب باليبوسة تحولت إلى تراب ؛ كما أن النار عند هرقليطس ذرات ترابية حادة كتلك الذرات التي نجدها ف أشعة الشمس وهذا الطريق الذي تنتقل فيه الأشياء ، أولًا من النار عن طريق الماء إلى التراب، وثانياً من التراب عن طريق الماء إلى النار من جديد ، يسميه هرقليطس باسم طريق من أعلى إلى أسفل وطريق من أسفل إلى أعلى فالطريق من أعلى إلى أسفل هو الممتد من النار ، ماراً بالماء ، حتى التراب؛ والطريق من اسفل إلى اعلى هو المبتدىء بالتراب ماراً بالماء منتهياً عند النار. وهذا التعبير قد أخذه أفلاطون عن هرقليطس وأورده في وطيماوس.

وهنا نرى أن هرقليطس لما كان قد قال جذين الطريقين المتضادين ، فإنه يقول بأن الوجود تأتى عليه دورات يفنى فيها ثم يبدأ من جديد الوجود وهكذا باستمرار يوجد أولا

العالم ، ويستمر هذا العالم في التغير والتطور حتى ينتهي تطوره إلى حدَّ يفني فيه كل الوجود ، ثم بأني من جديد وجود آخر يبدأ من حيث انتهى الوجود الأول ويكرر تمام التكرار الوجود السابق وهكذا يسير الوجود في دورات ، وكل دورة مشابهة للأخرى وهذا هو مذهب ه العود الأبدى و عند هرقليطس. وعلى الرغم من اختلاف الناس في تصوير هذا الجزء من مذهب هرقليطس ، وعلى البرغم من أن هذا التصوير متأثر كل التأثر بمذهب الرواقيين الذين تأثروا بهرقليطس في كل شيء تقريباً ، فإن من المسلم به نهائيا أن هذا المذهب قد قال به هرقليطس مع اختلاف في التفاصيل بحب الروايات فبعض هذه الروايات تفصل هذا المذهب تفصيلا تاما ، فتقول إن هرقليطس قد قال بأن هناك شيئا اسمه و السنة الكبرى و، وهذه السنة الكبرى تأتى في دورات معينة ، وفي هذه السنة الكبرى يحدث للعالم احتراق تام ، فيفنى العالم لكى تبدأ دورة جديدة مشابهة تمام المشابهة للدورة السابقة وهذه الروايات التي تفسر لنا مذهب هرقليطس فيها بتصل جذه المسألة تختلف في مقدار الزمن المقدر لكل دورة حتى تأت السنة الكبرى فيقول بعضهم إن مقدار الدورة الواحدة ١٠٨٠٠، والبعض الآخر يقول إن مقدار الدورة الواحدة ثمانية عشر ألف سنة

والقول جذه الأدوار يستخلص مباشرة من القبول بالطريقين طريق الصعود وطريق النزول، وعلى هذا كان من المنطقي أن يقول هرقليطس سذا المذهب، إلى جانب أن هذا المذهب، كم قلنا، قد قالت به الروايات الصادرة عن أرسطو وشراحه فيها يتصل بهرقليطس والمعلومات التي لدينا عن الطبيعيات عند هرقليطس معلومات تنافهة أكثرها منتحل ومن بين هذه المعلومات أنه قال بأن الشمس تفني كل يوم وتتجدد كل يوم ، وطبيعي أن يقول بمثل هذا المذهب ما دام يقول بالتغير الدائم ، وما دام يقول بأن الشيء الواحد يتغير تغيراً مـــــــمراً من ناحية الكيف ﴿ وَهَنَا نَلَاحُظُ أَنَّهُ فَي قُولُهُ ﴿ بالمبدأ الأول كان مختلفا كل الاختلاف مع الفلاسفة الذين جاءوا بعده ، فبينها هم بقولون جميعا عن المبدأ الأول إنه لا يتغير من ناحية الكيف وإن التغير لا يتم بالكيف بل بالكم عن طريق الامتداد والتقلص أو التخلخل والتكاثف، نجده ـ على العكس من ذلك ـ يقول إن المبدأ الأول يتغير بالكيف باستمرار ، وإن التغير هو تغير استحالة ، أي تغير الأعراض بعضها إلى بعض باستمرار ومعنى هذا أن هناك

تغيراً بالكيف ، سواء في المبدأ الأول وفي كل ما يتم في الوجود من تغييرات

والأن ، إذا نظرنا إلى الصلة بين القول بأن الأشياء دائمة السيلان، وبين القول بأن المبدأ الأول هو النار، وجدنا أن هرقليطس لم يصل إلى هذا الاستنتاج عن طريق استدلال منطقى بل عن طريق الخيال ، فكان نوعاً من الإدراك الوجدان استطاع أن يدرك فيه ، بنظرة واحدة ، الصلة بين دوام السيلان وبين النار بوصفها المبدأ الأول الذي يصلح وحده لأن يمثل دوام السيلان هذا وفكرة اللوغوس قد أثارت حولها كثيراً من الجدل فيها يتصل بماهية هذا اللوغوس أهو نفس النب التي عبل أساسها تتوالى التغيرات ، أم أنه العقل ، وأن هذا العقل هو العقل بالمعنى المفهوم فيها بعد بوصفه الوجود اللاعسوس، أو الروح الكلية \_ كيا سيقول الرواقيون من بعد فهنا يذهب بعضهم إلى القول بأن اللوغوس عند هرقليطس هو نسب فحسب ونـــب مادية ، بينها يتصور الأخرون اللوغورس على أنه مبدأ عقل يهيمن على الوجود ، كها تهيمن الروح الكلية أو الله على الأشياء.

فإذا انتقلنا من مذهب هرقليطس العام في الوجود إلى مذهب في المعرفة ، وجدنا أنه قد حل على المعرفة الحسية - كما فعل برمنيدس من قبل - وقال إن المعرفة الصحيحة هي المعرفة العقلية وحدها ، وأما معرفة الحواس فليست معرفة وقيقية بل هي ظن ولا تؤدي إلى اليقين وأقوال هرقليطس في النفس تجعل من النفس شيئًا ناريًا ، وهذا طبيعي تبعاً للذهبه العام ولكن ، هل يجب أن نفهم من هذا أنه يتصور بالفس جسها ناريًا كالنار الحقيقية سواء بسواء ، أو أنه يرتفع بها في درجة الوجود ، فيصورها تصويراً بجرداً لا حسياً ؟ السابقة التي أشرنا إليها من قبل فمن يجعلون هرقليطس يقول بمبدأ لاعسوس وباللوغوس بحسبانه العقل ، يجعلون النفس عنده شيئًا روحياً لا حسياً ، والذين يذهبون المذهب المضاد يجعلون النفس عنده شيئًا روحياً لا حسياً ، والذين يذهبون المذهب المضاد يجعلون النفس عنده شيئًا روحياً لا حسياً ، والذين يذهبون المذهب

ومن نظرية المعرفة نصل إلى الأخلاق فنجد أن أول بحث في الأخلاق بمعناها الحقيقي عند البونان، كان هرقليطس هو أول من قام به فقد كان يطلب بالحرية الأخلاقية، وأن يسير الإنسان على العقل في أفعاله، وبألا

يتبع العامة والمجموع وكان من أجل هذا يحمل على الديموقراطية لأنها قانون العامة وأوساط الناس لكن يلاحظ مع هذا أن الاخلاق التي أقامها هرقليطس لم تكن لتخرج كثيراً عن الأقوال الأخلاقية المتناثرة التي قال بها الفلاسفة السابقون ، فهي لا تكون مذهباً أخلاقياً بمني الكلمة ، كها أن نظرية المعرفة عنده لا تكون نظرية في المعرفة بالمعنى الحقيقي ، لأن نظرية المعرفة عنده لم يكن ينظر إليها على أنها الأساس التمهيدي الذي يجب أن يبدأ به الإنسان قبل بده البحث في الوجود

ونحن إذا نظرنا نظرة عامة إلى مذهب هرقليطس من الناحية التاريخية ، وجدنا أنه جديد كل الجدة ، لأنة أول مذهب قال بالتغير الدائم المطلق ، وجعل من التغير في الكيف تغيراً مستمراً ، الأساس في الوجود ، كيا أن فكرته في الأضداد وفي أن كل شيء يحوي ضده وأن الأضداد هي هي نفسها ، نقول إن هرقليطس كان في كل هذا صاحب فكرة جديدة كان لها أكبر الأثر فيها بعد في تاريخ الفلسفة وقد أثرت في كل الذين قالوا بالتطور ، وكان على كل فيلسوف أن بعد هرقليطس أن يحسب حساباً للتغير الدائم للأشياء إلى جانب فكرة الثبات الدائم

# نصوص ومراجع

- Werents: Heraklit und Herakliteer, 1927.
- V. Macchiero: Eraclito. Laterza, Bari
- W. K. C. Guthrie: A History of Greek Philosophy. vol. 1, Cambridge, 1971, pp. 403 490
- J. Burnet: Early Greek Philosophy, 4 th ed. London, 1930
- O. Gigon: Untersuchungen zu Heraklit. Leipzig, 1935.
- H. Gomperz: "Heraclitus of Ephesus", in Philosophical studies, Boston, 1953.
- E. L. Minar: -The Logos of Heraclitus», in Classical Philology, 1939, 323-41.
- G. S. Kirk: Heraclitus: the Cosmic Fragments. Cambridge, 1954.
- A. Rivier: L'Homme et l'experience Humaine dans les fragments d'Héraclite» in Museum Helveticum,

والحلق ، والخير ( ٣ : ١٦ - ١١ ٤ : ١٩ ١) أما العالم فهو تارة الله نفسه ، وتارة ابن الله ، والإله الثاني ، والعالم حي البدي ( ٨ : ١٠ - ٢١ - ٢٧ ) . أما الانسان فهو الموجود الذي في المرتبة الثالثة - بعد الله والعالم - من حيث مكانته وقيمته ، وهو موجز جامع للكون كله والانسان و معجزة عظيمة ، كما تقول محاورات و اسقلابيوس ، وهو و كائن حي يستحق التشريف والعبادة ، وهو و يكاد يكون الله ، والنفس الانسانية وقد هبطت من الأفلاك السماوية ، يمكنها أن تمود إلى هناك ، لا بفضل الطقوس السحرية التطهيرية ، ولا بفضل مخلص ، بل بقوة معرفتها بمعنورية ( غنوص ) .

من أحدث النشرات ، نشرة W. Scott من أحدث النشرات ، نشرة A. بمنواد ، 1971 ؛ ونشر . A. في ٣ أجزاء ، اكسفورد سنة ١٩٧٤ - 1971 إلى المسفورد D. Testimonia المسفورد سنة ١٩٣٦

ثم نشرة A. D. Nock, A. J. Festugière ثم نشرة Mès Trismégiste في ٤ أجزاء ، باريس سنة ١٩٤٥ \_ ١٩٥٠ ، مع ترجة إلى اللغة الفرنسية

# مراجع

- H. Reitzenstein: Poimandres, Leipzig. 1904.
- W. Kroll: Die Lehre des Hérmes Trismegistes. Leipzig 1914
- Pauly- Wissowa, VIII Coll. 792 823
- A. J Festugière: la Révélation d'Hermés Trismégiste, 4 vols. Paris, 1945-54.
- G. Von Mooyel: The Mysteries of Hermes Trismegistes. Utrecht, 1955.

هسرل

#### Edmund Husserl

فيلسوف ألماني ، مؤسس منهج السظاهريسات.

ولد في ٨ أبريل سنة ١٨٥٩ في مدينة Prossnitz ( في اقليم مورافيا )، وتوفي في ٧٧ أبريل سنة ١٩٣٨ في مدينة 1956, pp. 144- 64.

- Zeller - Mondolfo: La filosofia dei Greci, 1, 2. Firenze, 1938

### ( الكتابات ) المرمسية

#### Corpus Hermeticum

نسبت إلى هرمس المثلث العظمة عدة كتابات ورسائل المرتب مشكوك في مصادرها ، وتعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد . والمظنون أنها أنفت في مدينة الاسكندرية (بحصر) . وتعكس في مجموعها جرّاً من التلفيق والتوفيق بين المذاهب الفلسفية والدينية ، اليونانية والشرقية المختلفة وهي معاصرة لمجموعة أخرى من الكتابات تسمى والوحي الكلداني »، وبينها عناصر كونية مشتركة عديدة .

وقد بقيت لنا من مجموعة ( الكتابات الهرمسية ) 1٧ رسالة عنوان الأولى منها هو Poimandres ( = راعي الناس ) وقد امتد هذا العنوان إلى مجموعة هذه الرسائل كلها بسبب خطأ وقع فيه مرسليو فتشيينو الذي ترجمها في سنة ١٤٧٦

كذلك يندرج فيها محاورة بعنوان د اسقلابيوس ع Asclepius (وهي ترجمة لاتينية الأصل يوناني مفقود كان عنوانه Λογός τελεως أي القول التام)، وقد بقيت منه شذرات

ومن بين الكتابات الهرمسية أيضاً رسالة مـوجزة بعنوان « لوح الزمرد » Tabula smaragdina بقيت لنا منها ترجمة عربية ولاتينية

والأراء الفلسفية الواردة في هذه الكتابات هي خليط غريب من الأفكار الاورفية والفيثاغورية والأفلاطونية والرواقية والفزياء الأرسطية والتنجيم الكلداني. ولا يوجد فيها تأثيرات مسيحية ، ولا تأثيرات أفلاطونية عدثة وهي تكون في مجموعها و غنوصاً » ( = عرفاناً ) حقيقياً إلى جانب التيارات الغنوصية الأخرى المعاصرة لها ويزعم أصحاب هذه الكتابات أنهم ينطقون عن وحي إلحي وأن هدفهم هو خلاص الانسان ويقررون أنه على قمة الوجود يقوم الله ، وهو لا يمكن معرفته ولا وصفه ، لكنهم ينظرون إلى الله تارة على أنه هو الكون نفسه ، وحيناً آخر يصفونه بأنه و الأب »،

فرايبورج ـ ان ـ بـرايسجاو Freiburg- in- Breisgau ( في جنوب غربي المانيا ).

بدأ بدراسة الرياضيات في ألمانيا على يدي الرياضي الألماني العظيم فايرشتراس Weierstrass ثم واصل دراسته في جامعة ثبينا، حيث وقع تحت تأثير فرانتس برنتانو، الذي وجهه إلى دراسة الفلسفة

وهمو من أسرة يهمودية ، لكنه اعتنق المسيحية البروتستنية في سنة ١٨٨٧

وعين مدرساً مساعداً Privatdozent في جامعة هلّه Halle في سنة ۱۸۸۷ ثم صار استاذاً في جامعة جيتنجن (Göttingen في سنة ۱۹۱۹ وابتداء من سنة ۱۹۱۹ صار استاذاً في جامعة ضرايورج ان برايسجاو، حتى سنة ۱۹۲۸

وقد خلّف بعد وفاته قدراً هاتـالاً من الصفحات المخطوطة التي لم ينشرها إبان حياته ، بلغت أكثر من المخطوطة التي لم ينشرها إبان حياته ، بلغت أكثر من مكتمل تماماً ويجري العمل على نشر ما يمكن نشره منها في مدينة لاهاي في هولنده عند الناشر Nijmhof وهذه المخطوطات محفوظة في لوفان في Husserl- Archiv ، وقد أنشىء مركز محفوظات آخر في كولونيا بالمانيا منذ سنة 1901 . في مكتبة جامعة كولونيا ، لاناتا منذ سنة الاناتا .

#### فلسفته

كان هسرل تلميذاً لفرانتس برنتانو، وعنه أخذ فكرة أن الفلسفة علم دقيق وتأثر به في التحول من الموضوع إلى الفعل النفسي وكثير من أفكار برنتانو كانت نقطة انطلاق هسرل في تفلسفه

لكنه في مرحلة لاحقة أخذ يتأثر بكنت ويمكن القول بأن هسرل قد اختلف مع أستاذه الأول برنتانو في أربعة أمور:

١ ـ الأول هو أن هــرل سعى إلى التغلب على ما في مذهب برنتانو من نزعة نفسانية Psychologismus ؛

٢ ـ والثاني أن هسرل سعى إلى بيان أن التصورات الكلية توجد حقاً وفعلاً ، وليست كها زعم برنتانو بجرد اصطلاحات لغوية ؛ ولهذا ينبغي القول بوجود منطقي ـ مثالي ؛

٣- والثالث أنه أراغ إلى اتمام تحليل الأفعال النفسية
 عند برنتانو ، بواسطة مزيد من التمييزات الدقيقة ، لأن نتائج
 تحليلات برنتانو كانت تحفل بالاشتباهات ؛

٤ ـ والرابع أنه أمّن للفلسفة منهجاً خصباً هو و رؤية الماهية و Wesenschau.

### ١ ـ المنطق المحض

وكانت نقطة انطلاقه في الكفاح ضد النزعة النفسانية هي وضع فكرة عن منطق محض بوصفه علماً نظرياً وكانت النزعة النفسانية تنظر إلى المنطق على أنه فن التفكير الصحيح ، وأن القوانين المنطقية هي القوانين الواقعية المكتسبة عن طريق التحليل التجريبي النفسي ، وأن الحق هو ما يتفق مع قوانين الفكر هذه ولو كانت هذه القوانين من طبيعة أخرى \_ ويكن من حيث المبدأ أن تكون كذلك \_ لكانت فكرة الحقيقة غلفة غاماً

فيبدأ هسرل ويبين أن كل فن ينبغي أن ينظر إليه على أنه حالة خاصة من علم معياري ؛ لأنه لكى يمكن البحث عها يجب على الانسان فعله ابتغاء تحقيق هدف (هو التفكير الصحيح)، كما يريد الفن، فلابد من تحديد المعايير الأساسية التي بموجبها يحكم على الأهداف فمثلاً إذا وضعنا أن المحافظة على اللذة وزيادتها هما الخبر، أي المعيار، فينبغي أن نتساءل في أية ظروف يمكن أن تكتسب الموضوعات أكبر قدر من اللذة بيد أن العلوم المعيارية تتأسس من جديد في العلوم النظرية التي لا يقال فيها ما يجب ، بل ما هو قائم فعلا ﴿ ذلك أن العلاقة بين المعيار وما بطبق عليه المعيار هي مشابهة للعلاقة بين الشرط والمشروط وهكذا فإن القضية المعارية وأعجب أن تكون ب، تفترض مقدما القضية النظرية ، فقط الأأوالتي هي سالها الصفة جه. وعلى العكس لو صحت القضية من الشكل الأخير وقدَّمت جـ ابجابياً ، فإنه ينجم عن هذا القضية المعيارية ـ و فقط الــأ التي هي ب هي الخبر ٤، وهي هي نفس القضية ا المذكورة أنفأ ﴿ وَالَّهُ عِبْ أَنْ تَكُونَ بِ ۚ . فَلُو كَانَتَ لَدَيُّ ا مثلًا القضية النظرية ﴿ وَ الْأَحْكَامُ الْمُقُولَةُ عَنْ بَيَّنَهُ هَي وَحَدُهَا المعارف ،، فإنه ينشأ في الحال ، لأن المعرفة تبدر ذات قيمة منطقية ، القضية المعيارية ﴿ وينبغي أن تكون الأحكام بيُّنة ١. وحينئذ فقط يمكن القاء نظرة بمقتضى الفن على المفترضات السابقة النفسية التي ينبغي تحقيقها ، كيها يمكن قيام أحكام .cinsichtige Urteile مَنْية

ونفس الأمر يصدق على المنطق بوجه عام فيجب أولاً أن تكتسب القضايا القبلية المؤسسة للمساني: وحقيقة ٤، وحكم ٥، وتمريف ٤ الغ، أقول يجب اكتساب هذه القضايا في علم نظري ، كي يمكن بعد ذلك استنباط مبادىء منطقية معيارية منها ، واستخراج قواعد فنية عملية فيها بعد ومجموع نظام تلك القضايا القبلية النظرية يسميها هسرل باسم و المنطق المحض ٤.

أما النزعة النفسانية فلا تجد داعياً للاقرار بمثل هذا العلم ، لأنها تقرر أن الفكر والمعرفة حادثان نفسيّان ، وأن المنطق ـ تبعاً لذلك ـ عليه أن يستند إلى توافقات قانونية نفسانية لكن هسرل يفنّد النزعة النفسانية على شلائة أنحاء إذ يشير أولاً إلى النتائج الباطلة لهذا الرأي ، ويبين انتهاءه إلى شك جذري ثانياً ، ويكشف عن الأحكام السابقة الموجودة في النزعة النفسانية ثالثاً

ذلك أن علم النفس هو علم وقائع ، والقوانين التي تضعها علوم الوقائع هي مجرد أقوال عن اطرادات ، ولا تدعي أبداً اليقين والعصمة ، بينها المنطق والمبادىء المنطقية وقواعد القياس الخ يقينية مطلقة الدقة، وهو أمر لا يمكن بلوغه عن طريق التجربة ولهذا لا نستطيع أن نتكلم في علم النفس إلا عن احتمالات

والنزعة النفسانية هي شكل خاص من النزعة النسية

ومن طبيعة الواقعة أن تتحدد فردياً وزمانيا ، بينها قواعد المنطق كلية ضرورية عامة لا تخضع لتحديد في الزمان أو المكان

كذلك تحفل النزعة النفسانية بأحكام سابقة زائفة

١ ـ وأول هذه الأحكام السابقة الزعم أن كل القواعد الخاصة بضبط الفكر يجب أن تؤسس نفسانياً وزيف هذه المدعوى هو أن القوانين المنطقية لا تتعلق بما يجري بالفعل أثناء التفكير ، بل بما ينبغي مثالياً أن يكون عليه التفكير .

ل - وحكم سابق زائف ثان هو الزعم أننا في المنطق إغا نشتغل بامتثالات وأحكام واستنتاجات وما شابه ذلك وهي كلها - زعموا - ظواهر نفسية فحسب ويدل على فاد هذا الزعم ما بين المنطق والرياضيات من شبه دقيق صحيح أن العد واستخراج حاصل الضرب ، وعمليات التفاضل

والتكامل الخ هي ناتج نشاطات نفسية الجمع ، الغرب ، الطرح ، القسمة ، التكميل ، الغ لكن لن يقولن أحدً إن الرياضيات تابعة لعلم النفس لهذا السبب ، وذلك لأن علم النفس بوصفه علم وقائع يبحث في أفعال نفسية خاضعة للزمان ، بينها الرياضيات تبحث في وحدات مثالية

٣- والحكم السابق الزائف الثالث هو الزعم أن الحقيقة القائمة في الحكم لا يمكن أن تعرف إلا في حالة البيئة Evidenz ، والبيئة شعور باطني فريد ، شعور بالضرورة ، فالمنطق في زعمهم - إذن هو علم نفس البيئة والرد على هذا الزعم أن نقول إن القضايا المنطقية لا تصل إلى البيئة إلا بإجراء تحويل فعبدا الثالث المرفوع يقول إنه بين نقيضين لا يوجد وسط وبالتحويل فقط نصل إلى المبدأ القائل بأن البيئة لا تتجل إلا في واحد من الحكمين المتقابلين وهكذا نرى أن البيئة ليست شعوراً كسائر المشاعر ، بل هي تجربة حية فيها يدرك الحاكم صحة حكمه والحقيقة نفسها هي الفكرة التي تصبح تجربة حيّة في الحكم البينً

وبهذا أبطل هرل دعاوى أصحاب النزعة النفسانية الذين زعموا أن المنطق ليس إلا فرعاً من علم النفس يدرس فرعاً من الظواهر النفسية هي الخاصة بالتفكير ؛ وانتهى إلى تقرير أن المنطق علم عض ، أي لا يقوم على التجربة وليس علم وقائع نفسية ، بل موضوعه المبادىء والقواعد المعيارية للتفكير كها يجب أن يكون ، لا كها هو واقع وللمزيد من البيان يراجع كتابنا « المنطق الصوري والرياضي » المقاهرة ط ١٩٦٢ ).

### ٢ ـ ظاهريات الشعور

وبعد ذلك يبحث هسرل في بنية الشعور ، فيميّز بين الأنا المتعالي ، أي الموجود في طبيعة العقل ، وبين الأنا النفسي وفي سبيل ذلك يستخدم عملية سطعب دوراً بارزاً في ظاهريات هسرل وهي عملية والأيوخيه أي تعليق الحكم يقول هسرل وبواسطة الأيوخيه الظاهرياتية أردّ أناي الانساني الطبيعة والحياة النفسية وهما ميدان التجربة النفسانية الباطنة إلى أناي المتعالي الظاهرياتي والعالم الموضوعي الذي يوجد بالنسبة إلى، والذي وُجِدَّ أوسيوجد بالنسبة إلى، هذا العالم الموضوعي بكل موضوعاته يستقي من ذاتي ، كها قلت إنفاً كل المعنى وكل القيمة الوجودية التي له ذاتي ، كها قلت إنفاً يستقيها من أناى المتعالي الذي تكشف عنه بالنسبة إلى، إنه يستقيها من أناى المتعالى الذي تكشف عنه بالنسبة إلى، إنه يستقيها من أناى المتعالى الذي تكشف عنه

الأموخيه الظاهرياتيه المتعالبة » ( و التأملات الديكارتية ، ، التأمل الأول ) .

وبعد أن رد الأنا هذا الرد، استخلص التراكيب الأساسية الخاصة مالأنا

وهنا وجد أن التركيب الموحّد في الأنا هو الاحالة المتبادلة ، أو القصدية Intentionalität ( التي هي وحدة بين من يفكر وما يفكر فيه ).

والرد الظاهريات هو الشعور الأساسي التي بواسطته تفتح الذاتية المتعالية ميدان الأصول المطلقة لكل موجود، وتبعاً لذلك تجعل الموقف الظاهرياتي ممكناً ﴿ وَالْمُرْدُ يَتَّجَلُّ أُولًا ۗ على أنه تعديل جذرى فيها يسمى و الموقف الطبيعي ٤. ولا يقصد بـ و الموقف الطبيعي ، الموقف العادي اليومي للإنسان تجاه الشمول الوجودي أو شمول العالم ، كما لا يقصد به حال مهمة ومعيّنة وجودياً لوجود الانسان ، ولا نظرة في العالم ، أو وصورة للعالم ،، ولا تركيب ما يسمى باسم والتصور الطبيعي للعالم ٤. وإنما المقصود و بالموقف الطبيعي ٤: الموقف الجوهري الخاص بطبيعة الانسان، الموقف المتقدم لوجود. الانسان نفسه ، وجوده المرجود من حيث هو موجود في كل العالم ، أو الوجود الطبيعي للإنسان في العالم وفقاً لكل أحوال الانسان أولًا تجاه الأشياء المعيّنة ، ثم تجاه الأشياء بوجه عام ، أي تجاه تركيب أساسي لتجربة الانسان في العالم إنه الحباة التحريبية بكل أشكالها يدرك، يفعل، يضع نظريته ، يشتاق ، يحب ، يكره ، يهتم الخ .

والتحليل الظاهرياتي يتصف بالصفات التالية ١ ـ كل تحليل ظاهرياتي هو في جوهره موقت ؛ ٧ ـ كل تحليل ظاهرياتي هو في جوهره زماني ؛ ٣ ـ كل تحليل ظاهرياتي يقتضى جوهرياً دليلًا هادياً

ويقصد بالصفة الأولى ، أعني أنه موقت ، أن القبل الظاهرياتي يحال إلى طابعه الخاص ؛ وهو أنه صورة اجمالية على المستوى الارتدادي الذي توقف عنده

وحين نقول إنه زماني فالمقصود أنه كشف عن تاريخ مترسّب ( و منطق صوري . . . ٩٧٤٥ ص ٢١٧ = ص ٣٢٨ من الترجمة الفرنسية لسوزان باشلار ، باريس سنة ١٩٥٧ ).

وأما الصفة الثالثة فتقوم عل موقف الرد

#### القصدية

والقصدية Intentionalität من المعاني الرئيسية التي عني بها فرانس برنتانومتاثراً بالاسكلايين ( فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا ). وكانت الكلمة intentio تستعمل بمعنيين غتلفين الأول بمعنى القصد أو المقصود وما ينوي المرء عمله ؛ والثاني بمعنى تصور الماهية الذي يعطيه التعريف والأول بتغنى مع الأصل اللغوي اللاتيني للكلمة التعريف والأول بتغنى مع الأصل اللغوي اللاتيني للكلمة المعربية في ترجمتها لكلمة ومعنى ه.

أما هسرل ، وقد أدرك اشتراك المعنى هذا ، فإنه يطبق كلمة كلمة Intentionalität على و الأفعال المتعددة الدالة على قصد نظري أو عملي حرّ ومفهوم عامة » ( هسرل و مباحث منطقية » ص٣٧٨).

وهو يرى أن القصدية هي الفكرة الأساسية في الظاهريات ويعرفها بأنها خاصية كل شعور د أن يكون شعوراً بشيء ه Bewusstsein von Etwas ، وبهذه المثابة يمكن وصفه مباشرة. والشعور بشيء هو التضايف المتواصل بين أفعال القصد بالمعنى الأوسع وبين الموضوع المقصود

# والقصدية تفول

1 ـ إن من الواجب أن غير في حياة الشعور بين المضمونات الواقعية و المضمونات الواقعية و غير المضمونات القصدية ( غير الواقعية ). والمضمونات الواقعية هي أفعال القصد الجارية في زمان. ويستعمل هسرل التعبير Noesis للدلالة على المضمونات المواقعية ، بينها يستعمل اللفظ Noema للدلالة على المضمونات غير الواقعية الموجودة في الشعور . فالقصدية إذن مزيج من النوئيسيس ( التعقل ) والنوئيا ( المعقول ).

٧ ـ والنوثيا (الموضوع المعقول) هو ناتج تركيب
 متمدد الدرجات، فيه تبلغ التعقلات المتعددة وحدة الشعور
 بالموضوع

٣- ويحيط بالموضوع المعقول أفق من المقصودات
 الجانبية المقترنة

 ٤ ـ والقصدية ، أخيراً ، تعني اتجاه الشعور نحو إعطاء الذات أو اكتساب ذات الموضوع المقصود

أما الشعورBewusstseinفيميز فيه هسرل ثلاثة معان

 ١ ـ إذ يفهم منه أولاً الالتحام التجريبي للتجارب الحية النفسية من أجل وحدة تبار الشعور ؛

٣ - أو الإدراك الباطن للتجارب الحية الذائية
 ( الاستبطان ) ؛

٣ـ وثالثاً بدل الشعور على كل الأفعال النفية أو
 التجارب الحية القصدية

لكن هسرل يقتصر في أبحائه على استخدام و الشعور و بالمعنى الثالث فقط وعنده ، كما عند برنتانو، أن ماهية القصد تقوم في أن فيه و يقصد و موضوع، دون أن يكون الموضوع أو شيء يناظره قائماً في الشعور نفسه ؛ إذ ما هو موجود في الشعور كتجربة حية هو فقط فعل القصد نفسه وفي هذا يقوم التمييز بين و المعنى و و الموضوع و: إن الأفعال هي تجارب حية للمعنى المقصود ، أما الموضوع القصدي فإنه عال على التجربة الحية

وإنما الفارق بين هسرل وبرنتانو هو في أن هسرل يفترض أيضاً انطباعات واقعية غير قصدية ؛ إن الانطباعات يُشغر بها، لكنها لا تظهر أنها موضوعات ، أي لا تدرك فمثلاً إذا رأيت قلماً أحمر ، فإن لديّ انطباعاً بالحمرة ، لكنني لا أرى انطباعي هذا ، بل أرى ذلك الشيء الأحمر القائم خارجاً عن شعورى.

### رؤية الماهية

توجد ماهیات لکن کیف نصل إلی إدراکها؟ إن ذلك يتم ـ في نظر هـرل ـ عن طریق منهج الرد الظاهریاتي ( الفینومینولوجي ).

ويقوم هذا المنهج على أساس أن نبداً بأن و نضع بين أقواس و العالم الطبيعي الخارجي الممتد في المكان والمتوالي في الزمان لكن لا يقصد بهذا و الوضع بين أقواس و ما قصده ديكارت في شكله المنهجي من الشك في حقيقة العالم الخارجي كله ، بل يقصد فقط عدم استعمال الاعتقاد الطبيعي في العالم ، إن معناه أن نطرح جانباً هذا الاعتقاد ، أو نصرف النظر عنه ، أو نجعله يكف عن العمل

وهذا و الوضع بين أقواس Einklammerung يتألف من عناصر عدّة

إذ يقوم أولًا في و الوضع التاريخي بين أقواس ،، وفيه نُطرح جانبًا ما هنالك من نظريات وآراء صادرة عن الحياة

اليومية ، أو عن العلم ، أو عن ميدان العقيدة الدينية وينبغي ألا يتكلم إلاّ الشيء المعطى مباشرة

ويقوم ثانياً في و الوضع الوجودي بين أقواس ، أي الامتناع من كل الأحكام الوجودية وحتى من تلك التي تتجل فيها البينة المطلقة مثل وجود الأنا وبينها العنصر الأولى يؤدي إلى التخلص المطلق من كل الأحكام السابقة ، فإن هذا العنصر الثاني يقوم على أساس أن المعرفة الفلسفية يجب أن تكون معرفة بالماهيات ، لكنها لا يعنيها الوجود الواقعي للموضوعات المتأمل فيها

لكن هذين العنصرين لا يكفيان لرؤية الماهية ، لأن الجزئيات لاتزال تنجل جزئيات

ولهذا ينبغي أن ينضاف عنصران آخران وللوضع بين أقواس، عنصران يتوقف عليها في نظر هسرل فمالية المنبع الظاهرياتي

إن التمييز بين والواقعة Tatsache وبين الماهية التمييز بين والواقعة Tatsache وين الماهية الدورة (Eidos) يناظره الرّد الماهوي ماهية ، مثلاً من أنواع الأحر يتم تحويل ما هو واقعي إلى ماهية ، مثلاً من أنواع الأحر المختلفة نصير إلى ماهية الأحر ، من أفراد بني الانسان كما هم في الزمان والمكان نصير إلى ماهية الإنسان

ويتقاطع مع هذا التمييز غييز آخر بين و الواقمي ع 
وه غير الواقمي ع. ويناظره الرد المتعالي Reduktion ، وهو الذي به تصير المعطيات في الشعور 
الساذج الى ظواهر متعالية في و الشعور المحض ع. وبهذا 
الانجاه الجديد ببتعد هسرل عن أستاذه برنتانو ليسبر في انجاه 
مذهب كنت والمثالية المتعالية ، ذلك لأن الوضع الظاهرياتي 
بين أقواس لا يُبقي إلا على الشعور المحض ، وهو مطلق 
بعنى أنه لا يحتاج في قوامه إلى أي شيء واقعي لكن 
استقلال وجود الأنا المتعالي هو جانب سلي من النظرة المثالية 
المتعالية التي وصل هسرل إليها أما الجانب الإيجابي فيقوم 
في القول بأن كل موجود هو نسبي إلى الشعور المحض الذي 
وإن كان غير واقعي فإنه في نفس الوقت ضروري من حيث 
المبدأ ، وبهذا يمثل علواً من نوع خاص في بطون تبار التجارب 
الحـــة

وليس على الفيلسوف أن يخرج من وأناه ، ابتغاء اكتشاف التراكيب الكلية المنتسبة إلى كل وأنا ، Ego بل

و المنطق الصوري والمتعالى ،

- Formale und transzendentale Logik, Halle 1929
   و أزمة العلوم الأوروبية والظاهريات المتعالية و
- Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die Phänmenologische Philosophie, in: Philosophia, Bd. I. 1936

و التجربة والحكم ،

- Erfahrung und Urteil, Prag 1939
- Husserliana, Edmund Husserl, : عبرع مؤلفاته ا Gesammelte Werke: Bd. I: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Haag, 1950

و تأملات دیکارئیة ، و و محاضرات في باریس ، II: Die Idee der Phänomenologie, Haag, 1950 VII: Erste Philosophie, Haag, 1959 Méditations Cartésiennes, Paris 1932.

### مراجع

- G. Misch: Lebensphilosophie und Phänomenologie Bonn, 1931
- J. Kraft: Von Husserl zu Heidegger. Leipzig, 1932
- G. Berger: Le Cogito dans la Philosophie de Husserl. Paris, 1950
- A. Diemer: La Phénomenologie de Husserl comme métaphysique, 1954.
- A. Diemer: Edmund Husserl. Meisenheim Glan, 1956
- S. Bachelard: La logique de Husserl, études sur logique formelle et logique transcendentale. Paris, 1957
- M. Farber: The Foundation of Phenomenology. Cambridge, «Mass» 1943.

مليقاكس

#### Maurice Halbwacks

عالم اجتماع فرنسي

ولد في رانس Rheims ( شرقى فرنسا ) في سنة ١٨٧٧

يعمل و الأنا و في ذاته بالتأمل كيها يكتشف التنوعات الكفيلة بأن تكشف له عن صورة و الأنا و. وبهذا تصبح الذات المتفلسفة هي الواهبة الأخيرة للمعاني. إنها ليست شبيهة بشاهد أجنبي عليه أن يلحظ مقياس هذا المعطى الممتم ، بل هي في نفس الوقت عمل أصل المعطى والعين التي تبصر كل ماهية نفس الوقت عمل أصل المعطى والعين التي تبصر كل ماهية

وبلخص هـ ل موقفه هاهنا هكذا و إنني أنا يتأمّل على طريقة ديكارت وأسترشد بفكرة فلسفة ، مفهومة على أنها علم كل ، مؤسّسة على نحو دقيق محكم جداً أقررت بإمكانه ، من باب المحاولة والتجريب وبعد أن قمت بالتأملات السابقة ، تبين لى أن على قبل كل شيء أن أنمى ظاهريات ايدوسية ( تتعلق بالايدوس Eidos = الصورة )، وهذا هو الشكل الوحيد الذي عليه يتحقق ، أو يمكن أن بتحقق ، علم فلسفى ، الفلسفة الأولى وعلى الرغم من أن اهتمامي يتعلق هنا خصوصاً بالردّ المتعالى ، وبأناى المحض وتوضيح هذا الأنا التجريبي ، فليس في وسعى تحليله على نحو علميٌّ معاً إلَّا بالرجوع إلى المباديء الضرورية البقينية التي تتسب إلى الأنا بوصفه أنا بوجه عام . ولا بد لي من الرجوع إلى الكليات وإلى الضرورات الجوهرية التي بفضلها بمكن آرجاع الواقعة إلى أسس عقلية لإمكانها المحض، وهو ما يمنحها المعقولية والطابع العلمي وهكذا فإن علم الامكانيات المحضة يسبق في ذاته علم الوقائع ويجعلها عكنة من حيث هو علم ٤.

#### مةلفاته الرئيسة

و فلسفة علم الحساب ۽

- Philosophie der Arithmetik, Halle, 1891
  - و أبحاث منطقية ۽
- Logische Untersuchungen, 3 Bde., 1900
  - و الفلسفة علماً دقيقاً ) enschaft Logos Bd L
- Philosophie als strenge Wissenschaft, Logos Bd. I, 1911
  - و أفكار لايجاد ظاهريات محضة وفلسفة ظاهرباتية ،
- Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie, 1913
  - عاضرات في ظاهريات الشعور الباطن بالزمان »
- Voslesungen zur Phänomenologie desinneren Zeithewusstseins, herausg. von M. Heidegger, in Jahrbuch für Philos. und Phänomenolog. Forschung. Bd. IX. 1928

وصفها لهذه الأماكن

وفي السنوات الأخيرة من حياته ازداد اهتمام هلبقاكس بالمورفولوجيا الاجتماعية وعلم السُكان وفي كتابه و نفسانية الطبقة الاجتماعية و (سنة ١٩٣٨) فحص عن الدوافع القائمة في نفوس أبناء طبقة الفلاحين، والبورجوازية، وعمال الصناعة والطبقات الاجتماعية الدنيا

وتوفي هلبڤاكس في سنة ١٩٤٥ في معسكر اعتقال بوخنڤلد

#### مؤلفاته

- Leibniz. Paris, 1907.
- La Classe ouvrière et les niveaux de vie. Paris, Alcan, 1913.
- La Théorie de l'homme moyen: Essai sur Quetelet et la statistique morale. Paris, alcan, 1913.
- Les Causes du suicide. Paris, Alcan, 1930
- -L'evolution des besoins dans les classes ouvrières. Paris, 1933.
- Analyse des mobiles dominants qui orientent l'activité des individus dans la vie sociale. Paris, 1938
- La Topographie Légendaire des Evangiles en terre Sainte. Etude de mémoires collective. Paris, PUF, 1941
- La mémoire Collective., Paris, PUF, 1949.

### مراجع

- -Jeanne, Alexandre: Maurice Halbwachs», in Année sociologique 3e série (1940-48), 1,pp. 3-10.
- Georges Canguilhem: Maurice Halbwachs (1877-45)», in Memorial des anneés 1939-45, vol. 103 pp. 229-41, Université de Strasbourg, Faculté des Lettres, Paris, les Belles- Lettres, 1947.

هوايتهد

Alfred North Whitehead رياضي النطق الرياضي وفي رياضي انجليزي أسهم في تكوين المنطق الرياضي وفي

ودخل ليسيه هنري الرابع في باريس حيث كان تلميذا لهنري برجسون الذي أثر فيه تأثيراً كبيراً ثم دخل مدرسة المعلمين العليا وفي كلية الأداب (السوربون) درس على سيميان، وليفي بريل ودوركهيم. وحصل على الدكتوراه برسالة عنوانها: «الطبقة العاملة ومستويات الحياة» (سنة العاملة مهمة السيطرة على الملاتمات الرأسمالية تحدد للطبقة العاملة مهمة السيطرة على المادة، ولما كان ابناء هذه الطبقة على هذا النحو مقصورين على الاتصال بالأشياء، فإنهم معزولون عن باقي الاسانية ونظراً إلى عزلة الطبقة العاملة عن سائر الطبقات في المجتمع، قويت فيهم الرغبة في التضامن والتكافل الاجتماعي ؛ ويفضل هذا الشعور الطبقي يبقون مرتبطين بالمجتمع

وفي كتاب آخر بعنوان و تطور الحاجات في الطبقات المعاملة و ( ١٩٣٣ ) طبق نفس النظرية التي عرضها في رسالته ١٩١٣ طبقها على الجماعات القائمة في الأمم الصناعية في الغرب ، التي تشغلها الكرب ، التي تشغلها الطبقة العاملة القديمة

وكان ذا ميل واضح إلى تفسير الحاجات بواسطة عوامل نسبية وذائية وقرر أن اتجاهات الرأي هي عوامل مهمة في تحديد الحاجات ، لكنه لم يحسب حساباً كافياً لكون بعض العناصر الموضوعية تدخل أيضاً في التجربة الذائية للحاجة مثل أن العمال يشعرون بالحاجة الفعلية للطعام أو الكساء حين يقارنون مستوى معيشتهم بمستوى الطبقة الوسطى

وعاد هلبقاكس إلى دراسة الانتحار إكسالاً لكتاب استاذه دوركهيم في هذا الموضوع ، فألف كتاباً بعنوان وأسباب الانتحار » (سنة ١٩٣٠). وبينها يرى دوركهيم أن العوامل الدينية مهمة جداً في تحديد مدى اندماج الفرد في المجتمع ، ويرجع ازدياد نسبة الانتحار إلى ازدياد النقص في اندماج الأفراد في مجتمعاتهم ـ نجد هلبقاكس يرى أن طبعة وأهمية العامل الديني يختلف باختلاف السياق الاجتماعي والنفساني ، وهذا السياق يختلف ، بدوره ، باختلاف الملدان

وعني بالبحث في تأثير الذاكرة الجماعية والنقول الخاصة بالمعتقدات ، والّف في هذا الموضوع كتابه و الطبوغرافيا الأسطورية للأناجيل في الأرض المقدسة ، (سنة 1921). ويضع نظرية في هذا الموضوع مفادها أن الأماكن المقدسة تتغير وفقاً للحاجات والأماني التي شعرت بها الجماعات المسيحية في

فلسفة العلم. يقول هوايتهد في ترجمته لنفسه

و ولدتُ في ١٥ فبراير سنة ١٨٦١ في رامسجيت في جزيرة ثانت باقليم كنت واسرق وجدي وأبي وأعمامي وإخوق كانوا يعملون في حقلي التربية والدين والإدارة المحلية وحوالي سنة ١٨٦٠ رسم والدي كاهنا من كهنوت الكنيسة الانجليكانية وحوالي سنة ١٨٦٦ أو سنة ١٨٦٧ ترك المدرسة ( التي كان يديرها ) ليتفرغ للواجبات الكهنوتية أولاً في رامسجيت Ramsgate؛ ثم عين في سنة ١٨٧١ راعياً الإبروشيه القديس بطرس، وهي منطقة معظمها زراعية ، وكانت كنيستها تبعد بمقدار ٢ أو ٣ أميال عن رامسجيت وظل هناك حتى وفاته في سنة ١٨٩٨ ولم يكن أبي من أهل الفكر، لكنه كان ذا شخصية وفي سن الخامسة عشرة ، أعنى في سنة ١٨٧٥، أرسلت إلى المدرسة في شربورن Sherborne ( ـ اقليم دورسشير Dorsetshire) في أقصى جنوب انجلتره .. ومن الناحية العقلية ، كان تعليمي وفق المقياس العادي في ذلك الوقت فبدأت تعلم اللغة اللاتينية في سن العاشرة ، والبونانية في سن الثانية عشرة وباستناء أيام العطلات، أتذكر أنني كنت أقرأ في كل يوم ، حتى سن التاسعة عشرة والنصف، بضع صفحات من النصوص اللاتينية واليونانية، وأفحص تراكيبها النحوية وقبل الذهاب إلى المدرسة كنت أستطيع تكرار صفحات من قواعد نحو اللغة اللاتينية ، وكلها باللاتينية ، وأحفظ أمثلة عليها وكانت الدراسات الكلاسيكية (اللاتينة واليونانية) تتخللها دراسة الرياضيات وطبعاً كانت هذه الدراسات الكلاسيكية تشمل التاريخ ـ تواريخ هيرودوتس واكسينوفون وثوكيديدس الكلاسيكيات كانت تُدَرُّس جيداً ، مع مقارنة لا واعية بين الحضارة القديمة والحباة الحديثة وأعفيت من نظم الشعر اللاتيني ومن قراءة بعض الشعر اللاتيني ، وذلك من أجل تكريس وقت أطول للرياضيات . وكنا نقرأ الكتاب المقدس باللغة اليونانية ، أعنى الترجة السبعينية للعهد القديم

وبدأت حياتي الجامعية في خريف ١٨٨٠ في كلية الثالوث بجامعة كمبردج ؛ وهناك استمرت إقامتي بدون انقطاع حتى صيف ١٩٦٠ لكن عضويتي في كلية الثالوث ، أولاً بوصفي زميلاً fellow أولاً بوصفي زميلاً scholar استمرت بدون انقطاع. ولن أبالغ في وصف ما أدين به لجامعة

كمبردج ، وخصوصاً لكلية الثالوث ، فيها يتعلق بالتعرّب الاجتماعي والعقل

وكان التعليم الرسمي في كمبردج يتم بكفاءة بواسطة رجال مهمين ذوي قدرة من الطراز الأول. بيد أن اللدوس المخصصة لكل طالب في المرحلة الجامعية الأولى (مرحلة البكالوريوس) كانت تشمل نطاقاً ضيقاً مثلاً خلال كل مرحلة البكالوريوس في كلية الثالوث كانت كل المدوس التي أتلقاها هي في الرياضيات البحثة والتطبيقية. ولم أدخل غير جانب واحد من التعليم والأجزاء الناقصة كانت تكفلها المحادثات المستمرة مع أصدقائنا من طلاب مرحلة البكالوريوس، أو مع أعضاء هيئة التدريس وكانت تبدأ مع تناول طعام العشاء في السادسة أو السابعة مساء، وتستمر حتى العاشرة مساء، وقد تتوقف في وقت أبكر أو أشد تأخيراً وفيها يتصل بي، كنت أتبع ذلك بالعمل في الرياضيات لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.

ولم تكن جاعات الأصدقاء تتكون وفقاً لاتفاق موضوع الدراسة وكنا جميعاً قد أتينا من نفس النوع من المدارس، وينفس النوع من المدارس، وينفس النوع من المدراسة السابقة وكنا نتناقش في كل شيء - السياسة، الدين، الفلسفة، الأدب مع ميل خاص إلى الأدب وأدت هذه التجربة إلى قدر كبير من القراءة المتنوعة مثلاً، في الوقت الذي حصلت فيه على الزمالة في ١٨٥٥ كنت أعرف عن ظهر قلب تقريباً أقساماً من كتاب و نقد العقل المحض ۽ لكنت والآن نسيتها، لأن الباس أصابني مبكراً ولم أقدر أبداً على قراءة هيجل: وسدأت محاولتي معه بدراسة بعض ملاحظاته عن الرياضيات، فأدهشتني ويدت لي لغواً تاماً وكان ذلك حماً من ناحيتي، لكنني لا أكتب هذا الايضاح سلامة ادراكي

وإذا رجعت بالذكرى إلى أكثر من نصف قرن ، أقول إن الأحاديث كان لها مظهر الحوار الأفلاطوني اليومي وكان يشترك فيها هنري هد ، ودارسي تومسون ، وجم استيفن والاخوة لولن ديفز ولودس ديكنسون ، وناث ور ، وسورلي ، وغيرهم كثيرون و وعضهم قد لمعت شهرتهم فيها بعد ، والبعض الآخر وكانوا مقتدرين أيضاً ، لم يجتذبوا اهتمام الجمهور فيها بعد وتلك كانت الطريقة التي بها كانت ( جامعة ) كمبردج تربي أبناءها لقد كانت صورة أخرى من المنبج الأفلاطوني وكان و الحواريون و الذين كانوا يجتمعون

في أيام السبت في غرف بعضهم البعض ، من العاشرة مساء حتى أية ساعة من ساعات الصباح ، كانوا تركيزاً لهذه التجربة وكان الأعضاء النشطون ثمانية أو عشرة من مرحلة البكالوريوس ، لكن كثيراً ما كان يشترك فيها بعض الأعضاء الأكبر سناً عن ه طاروا بأجنحتهم ، هناك كنا نتناقش مع ميتلند Maitland المؤرخ ، وقرال العقياة أو العلماء أو أعضاء البرلمان الذين جاؤ واللي كمبردج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع . وكان التأثير رائعاً وهذا النادي قد بدأ في أخريات العشرينات ، بدأه تنسون -Tenny ومن واصحابه ولا يزال مزدهراً حتى اليوم

وكان تعلّمي في كمبردج وما فيه من تأكيد على الرياضيات وعل حرية المناقشة بين الأصدقاء أمراً من شأنه أن يرضى عنه أفلاطون لكن مع تغير الزمن ، غيّرت كمبردج مناهجها إن نجاح هذا التعليم في القرن التاسع عشر كان عارضاً سعيداً توقف على ظروف اجتماعية عُفّي عليها لحسن الحظ إن التربية الأفلاطونية كانت عدودة جداً في تطبيقها على الحياة

وفي خريف سنة ١٨٨٥ حصلت على الزمالة في كلية الثالوث ، وأضيف إلى ذلك القيام بالتدريس فكان مزيداً من الحظ وآخر منصب توليته هو محاضر قديم Senior Lecturer ، وقد استقلت منه في سنة ١٩٩٠، حينها انتقلنا إلى لندن

وفي ديسمبر سنة ١٨٩٠ تزوجت بايفلين ولوبي Evelyn وفي ديسمبر سنة ١٨٩٠ تزوجتي على نظرتي إلى العالم أساسياً إلى حد أنه ينبغي ذكر ذلك بوصفه عاملاً جوهرياً في إنتاجي الفلسفي

ولمدة ثماني سنوات تقريباً ( ۱۸۹۸ ـ ۱۹۰۹ ) سكنًا في بيت الطاحونة القديمة في جونتشـــتر، على ثلاثة أميال من كمبردج

ونشرت أول مؤلفاتي ، وعنوانه و بحث في الجبر الكلي A Treatise on Universal Algebra ، في فبراير سنة المجار، وكنت قد بدأت تأليفه في يناير سنة المجار، وما فيه من أفكار تقوم في معظمها على كتابين لهرمن جرسمن هما و نظرية الامتداد ع، طبعة سنة ١٨٩٤ ، و و نظرية الامتداد ع طبعة سنة ١٨٩٤ ، واولها أهم كثيراً لكن لسوء الحظ لم يفهمه أحد حين نشر ، ذلك أنه سبق زمنه بقرن من الزمان

كذلك كان لكتاب سير وليم ردوان هاملتون : « الترابيع » (سنة ١٨٥٣) وبحث سابق كتبه سنة ١٨٤٤، وكذلك كان لكتاب و المنطق الرمزي » (سنة ١٨٥٩) لبول Boole تأثير مساو في أفكاري وكل عملي التالي في المنطق الرياضي ماخوذ derived من هذه المصادر . لقد كان جرسمن Grass- مامقرية أصيلة ، لم تقدر أبدأ التقدير الكافي لقد كتب ليبتس ، وساكيري Saccheri وجرسمن في هذه الموضوعات قبل أن يستطيع الناس فهمها أو إدراك أهميتها بل إن ساكيري المسكين هو نفسه لم يفلح في إدراك ما قام به من الحجاز، وليبتس لم ينشر أعماله في هذا الموضوع .

وكانت معرفتي بأبحاث ليبنتس تقوم كلها على كتاب لوي كوتيرا و منطق ليبنتس و الذي ظهر سنة ١٩٠١

وأدى نشر كتابي و بحث في الجبر الكلي 4 إلى انتخابي عضواً في الجمعية الملكية في سنة ١٩٠٣ وبعد ذلك بثلاثين سنة تقريباً ( في سنة ١٩٣١) صرت زميلاً في الأكاديمية البريطانية نتيجة لأبحاثي في الفلسفة ابتداءً من سنة ١٩١٨ وبين سنة ١٨٩٨ وسنة ١٩٠٨ كنت أحضر المجلد الثاني من الجبر الكلي ، لكنه لم ينشر أبداً

وفي سنة ١٩٠٣ نشر برترند رسل ومبادى الرياضيات و. وكان هو الآخر و المجلد الأولى هنالك اكتشفنا أن مشروعينا لإصدار مجلدين ثانيين كانا عملياً يتناولان نفس الموضوعات ، لهذا اتفقنا على أن ننتج عملاً مشتركاً ورجونا أن نفرغ من هذا العمل في وقت قصير، حوالى العام لكن أفقنا اتسع ، وخلال ثماني أو تسع سنوات أنتجنا و المبادىء الرياضية وخلال ثماني أو تسع سنوات يدخل في مجال هذا المجمل مناقشة هذا العمل لقد دخل رسل الجامعة عند بداية العقد التاسع من القرن التاسع عشر وقد أعجبت بنبوغه ، شأني شأن سائر الناس ، أولا بوصفه تميلي وصديقي لقد بوصفه تلميذي ، وبعد ذلك بوصفه زميلي وصديقي لقد كان عاملاً فعالاً عظياً في حياتي ، خلال فترة كمبردج لكن وجهات نظرنا الاساسة ـ الفلسفية والاجتماعية ـ كانت متباينة ، وهكذا رغم اختلاف اهتماماتنا وصل تعاوننا إلى

وعند نهاية السنة الجامعية، في صيف سنة ١٩٩٠، تركنا كمبردج وخلال الدورة الأكاديمية الأولى لي في لندن ( ١٩٩١ ـ ١٩٩١) لم أشغل أي منصب أكاديمي وكتابي

المدخل إلى الرياضيات ، يرجع إلى هذه الفترة وخلال الدورات الجامعية من سنة ١٩١١ حتى صيف سنة ١٩١٤ شغلت عدة مناصب في كلية الجامعة في لندن ، ومن سنة ١٩١٤ حتى صيف ١٩١٤ قل الكلية الإمبراطورية للعلوم والتكنولوجيا في كنسنجتون وخلال السنوات الأخيرة من هذه الفترة كنت عميداً لكلية العلوم في الجامعة (جامعة لندن)، ورئيساً للمجلس الأكاديمي الذي يتولى الاشراف على الشؤون الداخلية الحاصة بالتربية والتعليم في لندن ، وكنت عضواً في مجلس الجامعة عدال كذلك كنت رئيساً لمجلس إدارة كلية جولد سمث ، وعضواً في مجلس كلية الهندسة في الإقليم . . . .

وهذه التجربة في مشاكل (التعليم في) لندن ، وقد طالت إلى أربع عشرة سنة ، غيرت آراثي في مشكلة التعليم العالى في الحضارة الصناعية الحديثة وكانت العادة ـ وهي لم تمت بَعْدُ ـ اتخاذ نظرة ضيقة إلى مهمة الجامعات لقد كان هناك نمط أوكسفور د كمبردج ، والنمط الألماني وأي نمط آخر كان ينظر إليه بازدراء جاهل فجماهير العمال المضطربة التي كانت تنشد الاستنارة العقلية ، والشباب من كل طبقة الذين كانوا يطلبون معرفة ملائمة ، وأنواع المشاكل التي جدّت عن هذا الطريق ـ كل هذا كان عاملاً جديداً في المدنية . لكن عالم العلم كان غائصاً في الماضي

وجامعة لندن هي اتحاد من المعاهد المختلفة ذات الأغاط المتباينة التي تهدف إلى مواجهة هذه المشكلة الجديدة في الحياة الحديثة وقد أعيد تشكيلها حديثاً تحت تأثير لورد هولدين Haldane وكان هذا نجاحاً رائماً وجماعة الرجال والنساء من رجال الأعمال والمحامين والأطباء والعلميين وعلياء الأدب والرؤساء الإداريين للأقسام الذين كرسوا أوقاتهم ، بعضها أو كلها ، إلى مشكلة التعليم الجديدة هذه أنجزوا تحولاً كانت الحاجة إليه ماسة جداً ولم يكونوا وحدهم في هذا العمل ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي ظروف مختلفة ، كانت جماعات عمائلة تقوم بحل مشاكل مشاجة وليس من المبالغة أن نقول إن هذا التكيف الجديد للتعليم والتربية كان واحداً من العوامل التي يمكن أن تنقذ الحضارة وأقرب شبه له هو ما قامت به الأديرة قبل ذلك بالف عام

ولاعود الآن إلى جانب آخر من حياتي ، أثناء السنوات الاخيرة من عملي في كمبردج ، أقول إنني شاركت في الكثير

من المجادلات السياسية والأكاديمية لقد انفجرت فجأة مسألة تحرير المرأة ، بعد أن ظلت على نار هادئة طوال نصف قرن وكنت عضواً في لجنة الجامعة University Syndicate في الجامعة لكنا التي كتبت تقريراً عن المساواة في الأوضاع في الجامعة لكنا هُزِمنا بعد مناقشات عاصفة وشغب من جانب الطلاب . وإذا لم تخني الذاكرة ، فإني أقول إن ذلك حدث حوالي سنة لم تخني الذاكرة ، فإني أقول إن ذلك حدث حوالي سنة 1944 ؛ لكن حدثت بعد ذلك ، وإلى قيام الحرب في سنة الانقسام في الرأي على وفق الانقسام الحزبي ؛ فمثلاً ، كان المنور Palfour الذي من حزب الأحرار ضد المرأة ، بينها كان آسكوث نجحت عند نهاية الحرب في سنة 1918

وآرائي السياسية كانت ، ولا تزال ، في جانب حزب الأحرار وضد حزب المحافظين ، وأنا أكتب الآن بحسب تقسيم الأحزاب في انجلتره لكن حزب الأحرار قد زال الآن (سنة 1981) عملياً ، ولو أعطيت صوتي في انجلتره لأعطيته إلى الجناح المعتدل في حزب العمال لكن لا توجد الآن و أحزاب ، في انجلتره

ومؤلفاتي الفلسفية بدأت في لندن قبيل نهاية الحرب وكانت جمعية أرسطو في لندن مركزاً ساراً للمناقشة ، وفيها عقدت صداقات حيمة

وخلال عام ١٩٢٤، وأنا في سن الثالثة والسنين، تشرفت بدعوة من كلية جامعة هارفرد للانضمام إلى قسم الفلسفة فيها وأصبحت أستاذاً غير منضرغ Professor ويعجز Emeritus عند نهاية العام الجامعي ١٩٣٧ - ١٩٣٧ ويعجز لساني عن التعبير الوافي عن التشجيع والمساعدة اللذين لفيتها من جانب السلطات الجامعية (في جامعة هارفرد) وزملائي في الكلية وطلابي وأصدقائي لقد غُبرت أنا وزوجتي بالمودة

وما في كتبي المنشورة من عيوب ونقائص، وهي لا شك كثيرة ، ترجع إلى أنا وحدي وأنا أتجاسر على ابداء ملاحظة تنطبق على كل عمل فلسفي «إن الفلسفة عاولة للتعبير عن لا نبائية الكون بعبارات قاصرة قصور اللغة ع. ( و فلسفة الفرد نورث هوايتهد ، باشراف بول آرثر شلب ، ص٣- 18 ، نيويورك ط1 سنة ١٩٤١، ط٢ سنة ١٩٤١).

وتوفي هوايتهد في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٧

فلسفته

من المعتاد تقسيم نشاط هوايتهد الفكري إلى ثلاث مراحل

١ ــ المرحلة الأولى كرّسها خصوصاً للأبحاث الرياضية والمنطقية ؛

٧ ـ والمرحلة الثانية كرّسها لفلسفة الفزياء ١

٣ ـ والمرحلة الثالثة كرّسها للميتافيزيقا وللدور التاريخي للأفكار الميتافيزيقية ، في تكوين الحضارة

لكن يلاحظ مع ذلك بعض التداخل بين المراحل الثلاث بعضها في بعض

١\_ المرحلة الأولى (سنة ١٨٩٨- ١٩١٤)

يمثل هذه المرحلة الأولى كتابان أساسيان هما: والجبر الكلي و (سنة ١٩٩٨) و والمبادى، الرياضية و (سنة ١٩١٠، جـ٣ سنة ١٩١٧)، وإلى جانبيهها كتب هوايتهد أبحاثاً صغيرة مهمة نذكر منها والتصورات الرياضية للمالم المادي و (سنة ١٩٠٦)، وبديبيات الهندسة الاسقاطية و (سنة ١٩٠٦)، وبديبيات الهندسة الوصفية و (سنة ١٩٠٩).

ويدل عنوان كتاب و الجبر الكلي ، على عاولة هوايتهد تنفيذ جزء من البرنامج الذي وضعه ليبنتس حين طالب بوضع علم كلي يقول هوايتهد في مقدمة كتابه هذا و ينبغي أن يكون المثل الأعلى للرياضيات هو انشاء حساب Calculus يسهل التفكير في أي ميدان من مبادين الفكر أو الأحداث وصياغتها صياغة دقيقة ، بحيث يصبح كل تفكير جادً ، ليس فلسفة او تفكيراً استقرائياً أو أدباً تخيلياً يصبح رياضيات تنمًى بواسطة حساب (والجبر الكلي، ص٢).

وفي الكتاب الأول من و الجبر الكلي ، يحاول أن يحدد الأفكار الجبرية التالي التساوي ، الجمع ، الضرب على نحو يناسب أي جبر ، بغض النظر عن القوانين الأكثر خصوصية في الجبر وعن التفسير الذي نعطيه فكان يرى مثلاً أن القوانين التالية

س + ص = ص + س ( س + ص) + ع = س + ( ص + ع)

س ( ص + ع ) = س ص + س ع

هي قوانين مشتركة بين كل أنواع الجبر لكن هناك

قوانين أخرى يمكن أن تختلف فيها أنواع الجبر المختلفة ، مثل القوانين التالية

س ص = ص س (س ص) ع = س (ع ص) س + س= س

وأنواع الجبر التي تنتهك القانون د س + س = س ه يسميها عددية numerical ، ويصنّفها بدورها إلى أنواع على النحو التالي إن الجبر العددي من نوع ع هو الذي من عناصره نستطيع أن نكون الصنف ∞ ( ألفا اليونانية ) بحيث أن

(١) أي عضوين في  $\infty$  بمكن أن يجمعا ويضربا على نحو مفهوم  $\gamma$ 

ً (٧) كل عنصر في كل الجبر هو ناتج عنصرين أو أكثر. من عناصر ∞

(٣) كل شيء هو حاصل ع من أعضاء  $\infty$  إذا كان ، وفقط إذا كان ينتسب إلى  $\infty$  .

وكان في نية هوايتهد في الجزء الثاني ، الذي لم يظهر أبداً ، أن يبحث في انواع الجبر الخطي linear algebras ، أو المجلد الأول أنواع الجبر الذي من الدرجة الأولى أما في المجلد الأول الذي نشره فقد تناول أنواع الجبر التي من النوع العالي ، وذلك في الأقسام الخمسة الأخيرة من كتابه هذا المقسم إلى سبعة أقسام (أو كتب). وفيها يبحث بالتفصيل الدقيق حساب الامتداد الذي أسبه جرسمن أما في القسم الثاني فقد بحث في الجبر غبر العددي ، أي جبر المنطق كها وضعه جورج بول Boole . وفي القسم الأول يبحث في التكافؤ . حوايتهد ينظر إلى التساوي ( = = 1 ) على أنه يعبر عن أضافة تكافؤ ، هي أقل من الهوية identity . وحجته في ذلك أنه لو تمكن الأمر هكذا لكانت س + ص = ص + س بغير معنى أما مثل ع = ع .

كذلك يقرر هوايتهد في هذا الكتاب أن و تبرير قواعد الاستنتاج في أي فرع من فروع الرياضيات ليس جزءاً من الرياضيات إنه مهمة التجربة أو الفلسفة أما مهمة الرياضيات فهي أن تتبع القاعدة فقط و (الكتاب نفسه صفحة و)

ويهاجم التصور التقليدي للرياضيات ، الذي ينظر إليها على أنها علم العدد والكم فقط أو علم الكم المنفصل والمتصل

أما الكتاب الثاني والمبادىء الرياضية ، Principia

Mathematica ، فقد كتبه بالاشتراك مع برترند رسل ، وظهر الجزء الأول منه في سنة ١٩١٠

والنصف الأول من هذا الجزء عنوانه و المنطق الرياضي ع. ويبدأ هذا النصف بتحرير لجبر بول في أبسط تفسيراته القضائية (نسبة إلى قضية منطقية)، لكن دون اعتبار له = ع، وصفر ع، و و أ ع، لأنه لا داعي إليها في هذا التفسير. واستعملت الحروف و ق ع و و ص ع و P P , وغيرها للدلالة على المتغيرات القضائية وعبر عن عمليات السلب ، والجمع ، والفسرب أي النفي ، والعطف هكذا

p, pVq, p.q ~ 'ق، ق∨ص، ق. ص

وتقرأ هكذا ق سالبة ، ق أو ص ، ق × ص

والاثنتان الأوليان منها اعتبرت أوّلية Primitives أي غير محدّدة ؛ أما الثالثةفحددتباستعمال\الأولى والثانية هكذا

> (قُ ∨مِس) (قُ ∨مِس)

کذلک حددت «p>q» و «p=q»وحددت هاتان هکذا علی التوالی «pVq» و «q>p» و تقرآن و ق تتضمن ص  $^{\circ}$  و ق تکافیء ص  $^{\circ}$  .

واتخذت القوانين كبديهيات صورية وهي

(pVp)>p, q>(pVq),

 $(pVq) \supset (qVp) \qquad (q \supset r) \supset [(pVq) \supset (qVr)]$ 

ثم استنبط منها حوالي ماثتي قانون ، استنبطت من هذه البديهيات بوصفها نظريات

وطريقة الاستنباط المستعملة على نوعين

١ ـ احلال تعبيرات ملائمة محل المتغيرات

لغاء الجزء الأول من نظرية أو بديهية من الشكل «p > q» إذا كان هذا الجزء الأول هو نفسه نظرية أو بديهة

ورأى هوايتهد ورسل أن التعريفات هي اصطلاحات للاختصار فمثلا °p. q», «p > q هي مجرد كتابة اختزالية للصيغ

«- (~pV-q)», «~ pVq», « (~ pVq ). ( ~ qVp)» والقسم التالي من الجزء الأول من كتاب والمبادىء

الرياضية ، يتناول نظرية التكميم quantification. والتكميم الكلي هو خلع مكمًّم كلي و (× ») [ أو «٧» الخ) ويمكن أن يقرأ و أيا ما كان الموضوع س ( أو ص الخ) »، خلعه على عبارة لها صورة التقرير لكنها تكشف عن تكرار ( إنابة ) للمتغير و س » ( أو ص الخ). فمثلا :

(س) (س يمم كل انسان Cس يهم سقراط)

أما التكميم الرجودي فيقوم في تطبيق البادثة ه (× ع) هـ ويمكن أن تقرأ ويرجد موضوع هو س بحيث أن ه. فمثلاً قولنا بعض الأعداد الأولية زوجية ه يمكن أن يعبر عنه مكذا

( Tx ) ( x is a Prime. x is even)

( ـ أس ) ( س عدد أوّلي س عدد زوجي )

ويقال عن الأصناف إن لها نفس العدد الأصلي حين تكون المجال ومعكوس المجال لإضافة الواحد والواحد .

ويكفينا هذا القدر لبيان الموضوعات التي يتناولها هوايتهد ورسل في كتابها والمبادىء الرياضية ، ونحيل القارىء إلى كتابنا والمنطق الصوري والرياضي المزيد من البيان

٧ ـ المرحلة الثانية ( ١٩١٧ ـ ١٩٢٥ )

وتمثلها الكتب الأربعة التالية ١ ـ و تنظيم الفكر ٥ ( سنة ١٩١٧ )

The Organization of Thought

۷ ـ و مبادىء المعرفة الطبيعة ، ( سنة ١٩١٩ ) The principles of Natural Knowledge

٣ ـ وتصور الطبيعة ، (سنة ١٩٢٠ )

The Concept of Nature

٤ ـ و مبادىء النسبية ۽ ( ١٩٢٢ )

The Principles of Relativity

يضاف إليها ، من المرحلة الثالثة ، الثلث الأخير من كتاب

٥ ـ و العملية والواقع ، ( سنة ١٩٢٩ )

**Process and Reality** 

وفي تصور هوايتهد لفلسفته في الفزياء تأثر بثلاثة عوامل

١ ـ الأول ضرورة اعادة النظر في التصورات الأساسية

في العلم كنتيجة ضرورية لنظرية أينشتين في النسبية
 وهوايتهد يتفق مع اينشتين في بعض الأمور ، ويختلف معه في
 أمور أخرى.

٢ ـ والعامل الثانى هو الصعوبات الاستمولوجية التي أوقعت النظريات التقليدية الحديثة الفلسفة الحديثة فيها.
 وهو ما آدى جوايتهد إلى رفض التمييز بين الطبيعة من حيث هى مُدْركة والطبيعة من حيث تصورها النظريات العلمية

٣ ـ والعامل الثالث هو تأثير برجسون في هوايتهد ، وقد وقع تحت هذا التأثير بتوسط من صديقه هـ . ولدون كار الله وقد وقع تحت هذا التأثير كان يؤلف كتاباً عن برجسون في الوقت الذي كانت فيه فلسفة العلم عند هوايتهد بسبيل التكوين ، وكانا يتناقشان كثيراً في فلسفة برجسون وبيرجسون أيضاً تأثر هوايتهد في نظريته الخاصة بأولوية العملية ، وهي نظرية أساسية في فلسفته في العلم وفي ميتافيزيقاه على السواء. كذلك تأثر بصمويل الكسندر كيا يشير هو إلى ذلك في مقدمة كتابه و تصور الطبيعة ».

وتقوم فكرة هوايتهد الأساسية في فلسفة الطبيعة على رفض التمييز بين الطبيعة المحسوسة والطبيعة كها هي في ذاتها ، وهو التمييز الذي قال به جالليو ونيونن وعليه سار كثير من علماء الفزياء ﴿ فَمثلًا يَميّز جالليو بين ﴿ الحرارة ﴾ كما نشعر بها بالحسّ مباشرة ، وبين و الحرارة ، بوصفها حركة غير ملاحظة للذرات ، حركة هي من الضآلة بحيث لا يمكن أن تقم تحت الحواس ، تبعاً للنظرية الحركية للحرارة والغازات وقد توسع نيوتن في هذا التمييز الثنائي بأن طبقه ليس فقط على الكيفيات المحسوسة ، بل وأيضاً على المكان ، والزمان والحركة ذلك أن نيوتن كان يرى أن الزمان والمكان اللذين نحسّ بها مباشرة ليسا هما الزمان والمكان كها يتصورهما علم الفزياء كذلك يتفق اينتين مع نيوتن في النظر إلى الزمان على أنه يمضى على سواء ۽ flowing equably ونيوتن يطبق على المكان ما قاله عن الزمان ، فيقول في كتاب و المبادىء ٥: وكل الأشياء موضوعة في الزمان وفقاً لترتيب التوالي ؛ وفي المكان وفقاً لترتيب الوضع إنه من طبيعتها أو ماهيتها أن تكون أماكن ، (نيونن: والمبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية ه).

وقد حاول هوايتهد التوفيق بين نظرية نيوتن في المكان والقائلة بأن المكان مطلق، وبين نظرية اينشتين القائلة بأن

المكان نسي وقد قام بهذا التوفيق بأن رفض نظرية اينشتين المقائلة بأن المكان علاقة بين أشياء فزيائية ، وقال بدلاً من ذلك إن المكان علاقة بين أحداث مدركة بالحس مباشرة ، أي أنه أرجع نسبية المكان إلى الإدراك الحسّي، لا إلى الواقع المرضوعي في الطبيعة

ويماول هوايتهد أن يعرّف ترتيب أجزاء المكان في المكان ، خلال مدّة معينة ، عن طريق تصورات زمانية ، ليجمع بذلك بين المكان والزمان على نحو قريب مما فعله اينشتين . فبين أن المدد الخاصة بأنظمة مكانية مختلفة تتقاطع ، أي أن بينها أحداثاً مشتركة وترتيب المكان في لحظة استمرار نظام مكاني ما يتحدد بتقاطعه مع لحظات مدد نظام مكاني آخر

ويلخص Filmer S. C.Northropخلاصة هوايتهد العلمية على النحو التالي و لقد عمل على ايجاد فلسفة العلم عند هوايتهد ثلاثة عوامل

 ١ ـ توكيد برجسون للكفاية الشاملة للعيان المباشر وأولية العملية Process ؟

 ل الصعوبات الايستمولوجية التي وقع فيها الفلاسفة المحدثون من جرّاء تمييز نوعين من الطبيعة ؛

 ٣- اعادة بناء التصورات الأساسية في العلم المعاصر
 كنثيجة ضرورية للاكتشافات الحديثة ، خصوصاً لنظرية اينشين في النسبية

وفلسفته في العلم فيها قوة وضعف هذه التأثيرات الثلاثة. ويعدد ألوان الضعف في فلسفته هذه وهي: (١) نظريته في العلاقة الباطنة بين الأحداث المدركة بالحس ؛ (٢) نظرية غير سليمة عن الموضوعات العلمية وعن معادلات التحويل ؛ (٣) الاخفاق في تفسير العلية العلمية أو الزمان العام ؛ (٤) تنازع مبالغ فيه مع النتائج المقررة والمحققة للعلم المعاصر ؛ (٥) ميل عام إلى اعتقاد وجود تحرر للمعرفة في الوعي الحسي أكبر مما يكشف عنه فعلا.

أما نقط القوة فهي في نظره (١) نظرية هوايتهد تفسر بعض الوقائع التي لم يقدم لها اينشتين تفسيراً ؛ (٢) فلسفة هوايتهد في العلم تعالج مشاكل المستولوجية وعلمية لا تواجهها نظرية اينشتين (فلمر نورثروب وفلسفة هوايتهد في العلم ٤، فصل في كتاب وفلسفة ألفرد نورث هوايتهد، ص ٢٠٥٠، نيويورك ط٢ سنة ١٩٥١).

٣- المرحلة الثالثة (سنة ١٩٢٥ ـ ١٩٤٧)
 أ\_ الفلسفة العضوية (أو فلسفة العضوية)

ويتجل إسهام هوايتهد في الفلسفة بالمعنى المحدّد في هذه المرحلة الأخيرة ونبدأ بفلسفته العضوية التي أودعها في كتابه و العملية والواقع ( سنة ١٩٢٩) Process and ( Reality ).

في هذا الكتاب يسعى هوايتهد إلى أن يضع مكان فلسفة الجوهر التقليدية فلسفة عضوية الأنه رأى أن الفلسفة العضوية Philosophy of organism هي التي تستطيع وحدها أن تزودنا بتفسير للكون تبدو فيها العملية Process ، والفعل الديناميكي ، والاعتماد المتبادل ، والخلق المعطيات الأولى للتجربة المباشرة

وعلى طريقته في معظم مؤلفاته ، يستعرض هوايتهد استعراضاً تاريخياً الأراء التي قالها الفلاسفة في الموضوعات التي يتناولها ، ويصدر عليها أحكاماً تقويمية فمن أحكامه أن فكر أفلاطون أشد حسماً من فكر كُنْت ؛ وأن برجسون أكثر إيحاء بالأفكار الخصبة من هيجل ؛ ويزعم أن لوك كان أقرب إلى الفلسفة العضوية من ديكارت ؛ ويفضل ليبننس على أولاطون ! وهو يود إنقاذ بعض هذه التعليقات أو إعادة صياغتها ، بينها يود عو بعضها الأخر. وكنت أقل الفلاسفة العظام حظاً من القبول عنده ! ويزعم أن فلسفته في المضوية هي عود إلى ما قبل كنت من آراء ، كها يزعم أن الثورة الكويرنيكية التي قام بها كنت في نظرية المعرفة كانت أقل الكورية عما اعتقد أنصاره

ويلاحظ على هذه الأحكام على المذاهب الفلسفية والفلاسفة أنها تتسم بالجهل الفاضح بهذه المذاهب وأصحابها ، مع الآدعاء المستعلي الكاذب من جانب رجل رياضيات كان قليل البضاعة من المعرفة بتاريخ المذاهب الفلسفية

وفيها يتصل بالنهج ، يرى هوايتهد أن المهج الفلسفي يتضمن تعمياً ، يتجه من الجزئي العيني إلى الكلّ وهذا التعميم يقوم على الاستنباط وينمي على بعض الفلاسفة اتفاذهم الاستنباط deduction عكاً للاختيار في البحث الفلسفي إذ يرى أن الاستنباط ليس إلا وسيلة مساعدة للتحقق ، لا ينبغي أن تكون له

الأولوية في المناهج الفلسفية والمنهج الذي يدعو إليه هوايتهد هو ما يسميه بمنهج التعميم الوصفي الذي يتخذ شكل وصفٍ للعملية الديناميكية أولى من أن يتولى وصف البينة الاستاتيكية ويضع مكان الوصف المورفولوجي وصفاً للعملية الديناميكية للحياة

والميار الايستمولوجي عنده هو على نوعين معيار عقلي هو الإحكام المنطقي واتفاق الفكر مع نفسه ، ومعيار تجريبي هو قابلية التطبيق والموافقة adequacy . والمذهب الفلسفي ينبغي أن يكون محكياً ومنطقياً ولا ينبغي تصور كيان مع صرف النظر عن سائر الكيانات ، كيا لا يكن فهم كيان إذا لم تتحدد علاقته بسائر الكيانات وفقاً لقواعد تكون المقولات قابلة للتطبيق وموافقة وهي تكون قابلة للتطبيق وموافقة وهي تكون قابلة للتطبيق وتكون موافقة إذا كانت تصف كل التجربة الخاصة بها بوصفها تكشف عن نفس التركيب وتكون موافقة إذا كانت تشتمل على كل التجربة المصورية

وعن طريق تطبيقه لمنهج التعميم الوصفي ، وضع هوايتهد ثبت مقولات بالتصورات التي تحكم فلسفة المضوية وقد صنف هذه المغولات وفقاً لتقسيم رباعي

1 \_ مقولة الأقصى category of the ultimate

٢ ـ مقولات الوجود ؛
 ٢ ـ مقولات الوجود ؛

٣ ـ مقولات التفسير ؛

1 \_ الالتزامات المقولية Categorical obligations.

أما مقولة الأقصى فهي النشاط الإبداعي ، والنشاط الإبداعي هو كلّ الكليات ، هو المبدأ المينافيزيقي الأقصى الذي على اساسه تقوم كل الأشياء بدون استناء وكل واقعة في الكون هي ـ على نحو أو آخر ـ شاهد عمل النشاط الإبداعي والله نفسه يندرج تحت مقولة الأقصى والنشاط الإبداعي بوصفه المبدأ المينافيزيقي الأقصى هو أيضاً مبدأ الجنة بيزود بالسبب في انبثاق ما هو جديد

وواضح من هذا أن هذا المبدأ هونفسه مبدأ التطور الخالق عند برجسون ولم يأت فيه هوايتهد بأيَّ جديد سوى سوء التعبير !

أما مقولات الوجود فثمان (١) الكيانات الواقعية ؟

(۲) الادراكات prehensions (۲) المُقد (۱۶) القضايا؛
 الأشكال الذاتية؛ (۵) المرضوعات السرمدية ؛ (٦) القضايا؛
 (۷) التعددات ؛ (۸) التقابلات contrasts.

ومعظم - أو كل - هذه المقولات هي مجرد مسميات أخرى لمعان تقليدية فالكيانات الواقعية هي الجواهر الجزئية التي يتألف منها العالم ، وهي الوقائع النهائية للكون والإدراكات هي الوقائع المينية لوجود علاقات ، تكشف عن طابع متّجه والتقويم ، والسببية والعقدة هي واقعة جزئية لاجتماع كيانات واقعية معاً والشكل الذاتي هو الكيفية المحكدة لأمور واقعية خاصة والموضوعات السرمدية هي الإمكانات المحضة التي بها تحدّد الوقائع في أشكالها الذاتية والتعددات تدل على الانفصالات بين مختلف الكيانات والتعالم والتعددات تدل على حالة التركيب الناشئة في إدراك أو واقعية عينية للكون في علاقات ، relatedness .

وإلى جانب مقولات الوجود هذه ، يتحدث هوايتهد عن سبع وعشرين مقولة للتفسير وتسعة التزامات مقولية

والكيانات الواقعية تبقى في عملية فناء دائم ، وكلها فنيت انجرت في التقدم الخالق ، وتنقل إلى كيانات واقعية اخرى من خلال عملية الادراك ، وتحقق خلوداً موضوعياً ويقول هوايتهد أن عملية الادراك ، وتحقق خلوداً موضوعياً تفهم على أنها شرح لعبارةٍ لأفلاطون في عاورة ه طيماوس ه هذا نصها « لكن ما يدركه الظن بمعونة الاحساس وبدون العقل ـ هو دائهاً في عملية كون وفساد ، وليس موجوداً وجوداً وخيقياً أبداً ». إن الكون هو كون حدوث ، وتغير ، وفساد ( فناه ). ومقولة الكيانات الواقعية تنطبق انطباقاً كلياً إنها تنطبق على كل ضروب الحياة تنطبق على كل ضروب الحياة وتنظبق على وجود الله

وهنا نجد هوابتهد يقرر أن الله ليس خارجاً عن هذا النظام إنه في نطاق المقولات ومع ذلك فإن الله يتميز من سائر الكيانات الواقعية بأنه لم يحدث عن شيء ، بينها سائر الكيانات حادثة إن الله كيان واقعي ، لكنه ليس حادثا واقعيأ من بنية مزدوجة تتألف من قطب فزيائي وقطب عقلي والحادث الواقعي ، بسبب قطبه الفزيائي ، بدرك حوادث واقعية أخرى ،

وبسبب قطبه العقلي يدرك موضوعات سرمدية والله هو أيضاً يبدي عن بنية مزدوجة إن له طبيعتين طبيعة أصلية ، وطبيعة تالية primordial تقوم في الاحاطة بكل الموضوعات السرمدية ، وفي الشوق إلى تحقيقها بالفعل ؛ وهي تناظر القطب العقلي للأحداث الواقعية أما طبيعته التالية ، وهي نتيجة رد فعل العالم في الله ، فتناظر القطب الفزيائي للأحداث الواقعية

والأحداث الواقعية ، والجماعات التي تؤلفها ، هي في عملية نمو مما حتى تصل إلى المرحلة النهائية التي تسمى و الاشباع .satisfaction و وهذه العملية من النمو معا ، والتي فيها تحدث إدراكات جديدة باستمرار ، يسميها هوايتهد باسم و النمو معا .concrescence . ويقول و في عملية النمو معا يوجد توال من المراحل تنشأ فيها ادراكات prehensions

جديدة بالتكامل مع إدراكات في المراحل السابقة وتستمر العملية حتى تصير كل الادراكات عناصر في إشباع تامّ عدد ). وكل حادث واقعى من حيث هو متموضع في عملية النمو معاً يكشف عن مطلب يتعلق بالمستقبل والمستقبل هو ، بمعنى ما ، عنصر داخل في تركيب وجود كل حادث واقمى ويمبر هوايتهد عن هذا حين ينعت الحادث الواقعي بأنه subject- superject، ويمكن أن يترجم هذا بقولنا موضوع تحتاني ، وموضوع فوقاني إن كل حادث هو في نفس الوقت الموضوع التحتاني الذي يجرّب، والموضوع الفوقان لهذه التجربة ؛ إنه المعطى التجريبي الحاضر ، لكنه أيضاً النتيجة المستقبلة أو الهدف لتجربته الحاضرة. وهذا الهدف أو المشروع المستقبل يسمى و الهدف الذاتي و subjective aim الذي يضبط حدوث الحادث الواقعي ويقوده إلى إشباعه النهائي وهكذا يحدث كل تغير في نطاق متصل مكاني ـ زماني ، فيه كل الموجودات تعاني عضَّة الزمان إنَّ كل حدث event في الكون يتصف بالماضي والحاضر والمستقبل وعلى الرغم من أن الأحداث الواقعية تفني ، فإنها تدخل في التركيب الباطن لأحداث واقعية أخرى فيها تتموضع وهكذا فإن كل واقعة حاضرة في الكون تتكون بواسطة كل المراحل السابقة وكذلك كل واقعة حاضرة نتألف من إمكانياتها للتحقق في المستقبل عن طريق هدفها الذان وهذا هو مبدأ العملية process

وهوايتهد يقيم مذهبه كله على أساس أن كل الأشياء في

سيلان دائم ، وهو مذهب قال به هرقليطس وإلى جانب نظرية السيلان هذه يقول هوايتهد بفكرة منافسة لها هي بقاء كل الأشياء وهاتان الفكرتان تؤلفان في نظره مشكلة الميتافيزيقا كلها ويحاول هوابتهد ـ على عادته ـ التوفيق بين هاتين الفكرتين المتضاربتين ، وذلك عن طريق نظريتين نظرية الهوية المكونة لذاتها ، ونظرية النظام الكوني ويحاول الأخذ بفكرة الانسجام الأزلى، التي قال بها ليبنس.

## ب ـ فلسفة الدين

وهذا يقودنا إلى الحديث عن فلسفة الدين عند هوايتهد، كما تنجل في كتبه التالية

۱ ـ و الدين في مراحل تكوينه و ( سنة ١٩٢٦، ١٩٠٠ ص ) Religion in the Making

۲ ـ و العملية والواقع ۽ ( سنة ١٩٢٩ القسم الخامس ) Process and Reality

٣ ـ و مغامرات الأفكار ٥ ( سنة ١٩٣٢، ٣٩٢ص )

Adventures of Ideas

ونبدأ بتمريفه للدين يقول في كتابه والعلم والعالم الحديث و إن و الدين هو رؤية شيء يقوم عبر ، ووراء ، وداخل ، السبلان الجاري للأشياء المباشرة و رؤية شيء حقيقي ، لكنه ينتظر أن يتحقق ؛ شيء هو إمكانية بعيلة ، لكنها أعظم الوقائع الحاضرة ؛ شيء يُعطي معنى لكل ما يمضي ، ومع ذلك يفلت من الإدراك ؛ شيء امتلاكه هو الخير النهائي ، ولكنه مع ذلك وراء كل متناول ؛ شيء هو المثل الأعلى النهائي ، والمسمى الذي لا أصل فيه » (ص

ويقول في كتاب و الدين في مراحل تكوينه 2: و إن البصيرة الدينية هي إدراك هذه الحقيقة وهي أن نظام العالم ، وعمق حقيقة العالم ، وقيمة العالم في مجموعه وفي أجزائه ، وجال العالم ، ومتعة الحياة ، وسلام الحياة ، والتغلب على المور مرتبطة معاً ، لا عَرَضا ولكن بسبب هذه الحقيقة وهي أن الكون يكشف عن نشاط خلاق وتحددني حرية لا نباية لها ، وعن مملكة من الأشكال ذوات أمكانيات لا متناهية ؛ ولكن هذا النشاط الحلاق وهذه الأشكال عاجزة كلها عن انجاز الواقعية بمعزل عن الانسجام المثالي الكامل ، الذي هو الله ٤ (ص ١١٩ وما يليها).

وعمك الاختبار في التجربة الدينية هو المحبّة وهويضم ذلك في مقابل إله أرسطو، المحرك الأول غير المتحرك، الذي لا يعنى بخلقه لكن إله المحبة عنده يخضع للمقولات والمبادىء المينافيزيقية التي ذكرناها إن الله هو الشاهد الرئيسي على النظام المبتافيزيقي وعلى ضوء هذا يمكن النظر إلى طبيعة الله من وجهتي نظر اثنتين أصلية ، وتالية فمن وجهة النظر الأصلية الله إمكان لا متناه أو لا محدود إنه وحدة وملاء المشاعر التصورية بغض النظر عن أية مشاعر فزيائية ، وتبعاً لذلك يفتقر إلى ملاء الفِعْلية actuality. إنه بوصفه وحدة مشاعر تصورية وعمليات ، هو فعل خلاق حرً. وهو لا ينحرف بالأحداث الجزئية التي تؤلف العالم الواقعي إن العالم الواقعي يفترض الطبيعة الأصلية ، لكن الطبيعة الأصلية لا تفترض العالم الواقعي مقدماً وكل ما تغترضه الطبيعة الاصلية مقدماً هو الطابع العام المجرد للشاط الخلاق الذي هو الشاهد الرئيسي عليه والطبيعة الأصلية ، بوصفها امكاناً لا محدوداً ، تشتمل على الموضوعات السرمدية وتفسر النظام الكائن في أهميتها بالنسبة إلى عملية الخلق

أما طبيعته التالية consequent nature فهي مشتقة ، أي ليست أصلية إنها تعبّر عن رد فعل العالم تجاء الله ومكذا فإن الطبيعة التالية خاضعة لعملية التحقق الفعلي في العالم الواقمي والله يشارك ، مع كل حادث وكل عُقْدة nexus ، العالم الواقعي إنه بوصفه تاليًّ ، فإن الله يتكيّف بواسطة العالم

إن الطبيعة الأصلية حرة ، كاملة ، سرمدية ، ناقصة التحقيق الفعلي ، ولا واعية . أما الطبيعة التالية فعميّنة ، ناقصة ، باقية ، متحققة تماماً بالفعل ، وواعية وبسبب هذه الطبيعة التالية يقيم الله مع العالم علاقة عناية . ومحبته ذات العناية يعبّر عنها من خلال اهتمام رحيم بألا يضيع شيء سُدى . إنه ينجي كل شيء في العالم ، ويحافظ عليه في حياته هو . وعناية الله تتجل في أعمال الحكمة الإلهية والأحداث في العالم الزماني تتحول بواسطة عجة الله وحكمته ، ثم تعود عبته وحكمته بعد ذلك إلى العالم والتعريف النهائي فله هو انه الرفيق المعظيم ، والزميل المتالم الذي يفهم

# مراجع

- The Philosophy of Alfred North Whitehead, edited by Arthur Schilpp. New York, library of Living philoزار فيرنسه في سنة ١٦٣٦ ففكر في صياغة أفكاره الفزيائية في ثلالة كتب: الأول دفي الجسم، de corpore ويحاول فيه أن يبين أن الظواهر الفزيائية يمكن أن تفسر بواسطة الحركة، والثاني دفي الانسان، وفيه يبين الحركات البدنية الداخلة في المعرفة والشهوة؛ والثالث دفي المواطن، de cive وفيه يشرح تنظيم الناس في المجتمم.

لكنه حين عاد إلى انجلتره في سنة ١٦٣٧ اضطر إلى الانصراف عن التأملات النظرية الحاصة بالجسم والحركة، ليخوض غمار المعركة السياسية المشبوبة الأوار آنذاك. فقد كانت هناك حملة شديدة على امتيازات الملكية في انجلتره، لكن هويز رأى في انتقاص هذه الامتيازات ما يمكر صفو السلام في انجلتره، ورأى أن الحقوق والسلطات التي قامت المعارضة آنذاك للحد منها هي جزء لا يتجزأ من حقوق السيادة، وكان الكل يقر في ذلك الوقت بأن السيادة هي المملك فألف هويز كتاباً بعنوان: وعناصر القانون الطبيعي والسياسي، وانتشر الكتاب غطوطاً آنذاك. ففيه يقرر بأن السلام الاجتماعي يقتضي وجود سلطة مطلقة ذات سيادة لا يشاركها مشارك. لكنه أغضب في نفس الوقت الطرفين يشاركها مشارك. لكنه أغضب في نفس الوقت الطرفين حاول أن يقيم السيادة على أساس عقد اجتماعي، وأغضب حاول أن يقيم السيادة على أساس عقد اجتماعي، وأغضب البلانين لأنه دعا إلى قيام ملكية مطلقة.

ولما احتد النزاع في سنة ١٦٤٠ بمحاكمة ايرل استفورد ورثيس أساقفة لود Laud، رأى هوبز أنه في خطر، ففرّ إلى باريس، حيث التقى بلاجئين آخرين من انجلتره. وصار يغشى حلقة العلماء التي تحلقت حبول الأب مسرسن Mersenne، وأطلعه مرسن على كتاب والتأملات؛ لديكارت ولم يكن قد نشر بعد. وكتب هوبز بعض الاعتراضات على كتاب والتأملات، وعلى كتاب Dioptrique لديكارت، فكان هذا سبباً لغضب ديكارت، غضباً جعله يرفض أن يلتقي سذا والرجل الانجليزي، (= هوبز). وفي سنة ١٩٤٢ ظهر كتابه وفي المواطن؛ de cive، وفيه يتوسع فيها قاله في القسم الثاني من كتابه وعناصر القانونه، ويختمه بفصل عن الدين والعلاقة بين الدولة والكنيسة، فيقول إن الكنيسة المسيحية والدولة المسيحية شيء واحد وهيئة واحدة، رئيسها الحاكم، ولهذا فإن من حق الحاكم أن يفسر الكتاب المقدس، وأن يفصل في المنازعات الدينية وأن يحدد أشكال العبادات العامة. وقد ظن هوبز جذا أنه وضع الحل لمشكلة النزاع بين

sophers, 1sted. 1941, 2nd ed. 1951.

وفي ذيله ثبت كامل بكل مؤلفاته

- H. Johnson: Whitehead's Theory of Reality, 1952.
- D. Emmet: Whitehead's Philosophy of organism, 1932
- D. L. Miller and G. Gentry: The Philosophy of A. N. Whitehead, 1938
- V. Lowe, C. Hartshorne, A. H. Johnson: Whitehead and the Modern World, 1950
- I. Leclerc: Whitehead's Metaphysics, 1958.
- V. Lowe: Understanding Whitehead, 1962.

## هوبز

#### Thomas Hobbes

فيلسوف انجليزي ومفكر سياسي كبير.

ولد في وسنيورت Westport (في اقليم Wiltshire) في ه أبريل سنة ١٥٨٨ وفي سن الخامسة عشرة دخل كلية مجدلين في أكسفورد. وحصل على شهادة التخرج في فبراير منة ١٦٠٨، وبعدها صار مربياً خاصاً لـوليم كڤنـدش Cavendish الذي صار فيها بعد الايرل الثاني لديڤونشير، وبدأت بذلك علاقته مع أسرة كافندش، وهي علاقة استمرت حتى آخر عمره، ولم تنقطع إلا أثناء الحرب الأهلية في انجلتره. وصحب تلميذه في رحلة إلى أوربا، لما عاد منها-وكان قد برم بتدريس الفلسفة في اكسفورد. كرّس اهتمام للدراسات الكلاسيكية. وفي الفترة ما بين ١٦٢١ ١٦٢٥٠ اتصل بفرنسيس بيكون، وساعده في ترجمة بعض «مقالاته» إلى اللاتينية لكن أهم ثمار عنابته بالدراسات الكلاسيكية (اليونانية ـ والـ لاتينية) هي ترجمته لتاريخ توكيديدس Thucydides ، وقد نشر هذه الترجمة في سنة ١٦٢٩ ، وقد اختار لنشرها ذلك الوقت كيها يكون فيها عبرة لبني وطنه إذ رأى هويز في مصبر أثينا القديمة تحذيراً مفيداً ضد الديمقراطية.

وقام برحلة ثانية إلى أوروبا في ١٦٣٩ـ ١٦٣٠، في أثنائها تنبه إلى أهمية الفزياء. وفي رحلته الثالثة ازداد اهتماماً بالفزياء وصار متعمقاً فيها إلى حد أنه دخل في نقاش مع جاعة الأب مرسين Mersenne في باريس، ومع جاليلو حين

الدولة والكنيسة، التي كانت تعصف بمعظم دول أوروبا في القرن السابع عشر.

وأمضى هوبز السنوات الأربع التالية في تأليف الكتاب الأول من مشروعه المذكور، وهو كتاب: وفي الجسمه. لكنه حدث في سنة ١٩٤٦ أن لجأ أمير ويلز، الذي أصبح فيها بعد الملك شارل الثاني، إلى باريس، ودعا هوبز إلى تدريس الرياضيات له. فانصرف هوبز عن الفزياء والفلسفة مرة أخرى وخاض غمار السياسة مع اللاجئين الانجليز الهاربين إلى باريس. وفي سنة ١٩٤٧ أصدر طبعة ثانية من كتابه وفي المواطن، وقد أضاف إليها تعليقات للشرح وومقدمة موجهة إلى القارىء، وظهرت هذه الطبعة في أمستردام.

وفي سنة ١٦٥٠ نشر مخطوط كتابه: وعناصر القانون، عمل شكل كتمابين مستقلين: الأول بعنوان: والطبيعة الإنسانية، والثاني بعنوان وفي الهيئة السياسية،

وفي سنة ١٦٥١ ظهرت النرجمة الانجليزية لكتابه وفي المواطن؛ de cive .

وفي سنة ١٩٥٢ أصدر كتابه الرئيسي بعنوان: ولوياثان، أو مادة وصورة وسلطة الجماعة (الكومنولث) للابنية والمدنية، المحافة (الكومنولث) الدينية والمدنية، Power of a Commonwealth Eclesiastical and Civil القسمين الأولين منه: وفي الانسان، ووفي الكومنولث، عاد إلى الموضوع الذي بحثه في كتبه السابقة؛ وفي القسمين الثالث والرابع: وفي الكومنولث المسيحي، ووفي عملكة الظلام، خاص في مناقشة عن الكتاب المقدس وهاجم هجوماً شديداً عاولات أنصار البابوية والكنيسة المسيحية presbyterians لبحث حقوق الملك.

وكان الملك شارل الأول قد توفى في سنة ١٩٥١، واستولى اليأس عل أنصار الملكية؛ ولهذا نجد في خاتمة كتاب ولوياثان، فصلاً بعنوان ومراجعة وخاتمة، بحاول فيه هويز أن يحدد الظروف التي تصبح فيها الطاعة لحاكم جديد مشروعة. وكان من رأيه دائماً أن للمواطن الحق في ترك الحاكم الذي لا يستطيع بعد أن يحميه، وفي تحويل ولائه إلى حاكم آخر يكفل له هذه الحماية. لكن عرضه لرأيه هذا في تلك والمراجعة والحاتمة، ضايق مستشاري الأمير شارل، وظنوا أن هويز يريد بذلك أن يستجلب رضا الحاكم الجديد في انجلتره تسهيلاً لمورته إلى بلاده. لهذا حجوه عن بلاط شارل المنفي في

فرنسا. وفي الوقت نفسه أخذت عليه السلطات الفرنسية هجومه على البابوية، فأدرك هوبز أن مقامه في باريس مهدد، ولهذا عاد إلى انجلتره في نهاية سنة ١٦٥١ وتفاهم هوبز مع النظام الجديد في انجلتره؛ وأقام في لندن.

فاستأنف العمل في كتابه وفي الجسم. لكنه في سنة ١٦٥٤ اشترك في مساجلات سيكون لها تأثير كبير في الشطر الباني من عمره؛ وتدور هذه المساجلات، التي أجراها مع جون برمهل John Bramhull أسقف لندوندري، حول مشكلة حرية الارادة الانسانية؛ ودارت المساجلات أولاً على شكل مراسلات خاصة بينها؛ لكن أحد المعجبين بهويز اطلع على رد هويز، ونشره، دون علم هويز، تحت عنوان: وفي الحرية والضرورة، مما اضطر برمهل في سنة ١٦٥٥ إلى نشر كل المراسلات التي جرت بينه وبين هوبز، بما في ذلك ردوده عل هوبز، وذلك في كتاب بعنوان: ودفاع عن الحرية الحقيقية ضد الضرورة السابقة الخارجية). فرد عليه هوبز في السنة التالية بكتاب بعنوان: والمسائل المتعلقة بالحرية والضرورة والبخت، وفيه أعاد نشر المراسلات المتبادلة بينه وبمين برمهل، مع تنبهات. فعاد برمهل إلى الرد بكتاب عنوانه: وتصحيحات لتنبهات هوبز الأخيرة،، وألحق به ضميمة بعنوان: وصيد اللوياثان أو الحوت الكبيرى، وفيه اتهم هوبز بالالحاد؛ وقد رد هويز على هذه التهمة بعد ذلك بعشر سنوات في كتاب لم ينشر إلا في سنة ١٦٨٢ بعد وفاة هوبز بثلاث سنوات.

ودخل هوبز معركة ثانية مع بعض أساتلة أكسفورد. وكان هوبز في كتابه ولوياثان، قد هاجم نظام جامعة أكسفورد على أساس أنه أقيم في الأصل للدفاع عن البابوية ضد السلطة المدنية، ولا يزال هذا النظام مضراً بالمجتمع لتمسكه بالتعليم القديم. فانتهز بعض أساتلة أكسفورد قرصة صدور كتاب وفي الجسم، لهوبز في سنة ١٦٥٥ فهاجوه. لكنه رد عليهم برد عنوانه وستة دروس لأساتلة الرياضيات في جامعة أكسفورد، وقد ظهر في سنة ١٦٥٦ ملحقاً للترجمة الانجليزية لكتاب وفي الجسم،

وفي سنة ١٩٥٨ أصدر كتابه الثالث من مشروعه الثلاثي الذي ذكرناه، بعنوان: وفي الانسان».

ودخل معركة ثالثة في سنة ١٩٦٠ حين أصدر ست عاورات بعنوان: وفحص وتصحيح الرياضيات المشروحة في

كتب جون والس، وفيها يهاجم روبرت بويل Boyle وسائر اصحاب والس Wallis الذين كونوا جمية (سميت باسم والجمعية الملكية، في سنة ١٩٦٣) للبحث التجريبي، معارضة للمنهج الاستنباطي في الفزياء الذي دعا إليه هوبز في كتابه وفي الجسم، ورد عليه والس برسالة ساخرة نشرت سنة أوليفر كرومويل، وأنه غدر بسيده، شارل، حين كان في يخته. فدافع هوبز عن هذه الاتهامات في رسالة وجهها إلى واليس في سنة ١٩٦٧ بعنوان: والسيد هوبز منظوراً إليه في اخلاصه، ودينه، وشهرته، وأخلاقه، وفيها معلومات مفيدة عن حياة هوبز وأفكاره الخاصة كتبها هوبز بنفسه.

وخاض معركة رابعة ضد رجال الهندسة مبيّناً أن مؤلفاتهم فيها من الخطأ وعدم اليقين بقدر ما في كتب رجال الفزياء والأخلاق من خطأ وعدم يقين. فألف كتاباً بعنوان: وتربيع الدائرة، وتكميب الكرة، وتضعيف المكعب، (سنة 1779) وفيه يقدم حلولاً لهذه المشكلات الهندسية المشهورة.

ولما عادت الملكية إلى انجلتره وصار شارل الثاني، تلميذ هوبز القديم، ملكاً على انجلتره، اعتضر لمربيه القديم موقفه من كرومويل، وشمله بعطفه، وقرر له معاشاً قدره مائة جنيه إلهام. لكن لما كانت آراء هوبز مقترنة في اذهان عامة الناس بحرية الفكر والالحاد، فقد استغل خصومه هاتين التهمتين للنيل منه عند الملك. لكنه لم يشعر بالخطر الحقيقي إلا في سنة ١٦٦٦، لانه في هذه السنة وضع مجلس العموم مشروع مرسوم ضد الالحاد والعلمانية Profaneness وذلك مثروع مرسوم ضد الالحاد والعلمانية والطاعون من فزع في بتأثير الكنية وما أحدثه حريق لندن والطاعون من فزع في النفوس؛ وكلفت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع المرسوم بغحص كتاب دلوياتان».

غير أن البرلمان أسقط مشروع المرسوم ضد الالحاد. غير أن هويز لم يستطع بعد ذلك الحصول على إذن بنشر أي شيء يتعلق بالسلوك الانسان.

وفي سنة ١٦٦٨ نشر مجموع مؤلفاته المكتوبة باللاتينية ، في أمستردام ، لأنه لم يستطع الحصول على إذن الرقيب الانجليزي لنشرها في انجلتره . ولم يتمكن من طبع بعض كتبه الأخرى فلم تنشر إلا بعد وفاته . ويبدو أن الملك قد تعهد بمنع نشر كتبه في مقابل حمايته له .

فراح هوبز يقضي بغية عمره الطويل في ترجمة بعض

المؤلفات اليونانية، فترجم والأوديساء لهوميروس، ونشرت الترجة في سنة ١٦٧٧ ـ سنة ١٦٧٥، وترجم والألياذة، ونشرت الترجمة في سنة ١٦٧٦

وتوفي هوبز في هاردوك هول Hardwick Hall في مقاطعة دري Derbyshireفي ٤ ديسمبر سنة ١٦٧٩

#### فلسفت

كان هوبز مادياً مغالباً في المادية، إذ كان يرى أن كل ما هو موجود هو مادة، وكل ما يتغير هو حركة. والمبدأ الأول والأساس النهائي لكل شيء هو المادة والحركة، أو المادة التي هي في حركة. وحتى العمليات الفعلية هي أيضاً حركات في أدمغتنا وقلوبنا وسائر أعضائنا. والدولة، وكل النظم الانسانية هي تركيبات من حركات وكل حادث يجري في الكون هو حركة، أمر يمكن رده إلى حركة.

ولهذا فإن موضوع الفلسفة عند هويز هو الأجسام وهي في حركة. ذلك أن الفلسفة هي ومعرفة المعلولات effects أو الطواهر appearances ، كما تحصّلها بالتعقل الصحيح ابتداء من معرفتنا بأسبابها أو تولدها، وأيضاً معرفتنا بالعلل أو التولدات التي تحصلها من معرفة معلولاتها أولاًه.

ولما كان الله لا علة له، ولما كان ما يعرف بالوحي لا يستفاد بالتعقل، فإن اللاهوت مستبعد، بحكم تعريفه، من عال الفلسفة. وما بقي للفلسفة كموضوع لها هو وكل جسم يمكن أن نتصور تولده، ويمكن مقارنته بأجسام أخرى عن طريق النظر فيه، أو كل ما هو قابل للتركيب والانحلال، أحني كل جسم يمكن أن نعرف شيئًا عن كونه (تولده) أو خواصه، و

وهناك نوعان من الأجسام: أحدها من صنع الطبيعة، ولهذا يسمى جسهاً طبيعياً. والثاني تضعه إرادات الناس واتفاقهم، ويسمى الدولة Commonwealth اللفظ كان له في القرن السابع عشر المماني التالية: الحثية الاجتماعية، الدولة، الجمهورية). والجسم الطبيعي هو موضوع الفلسفة الطبيعية، والدولة هي موضوع الفلسفة المدنية؛ لكن الأخلاق ضرورية للفلسفة السياسية (أو: المدنية)، لأنها تتناول استعدادات الناس ومسالكهم. ولهذا انقسمت الفلسفة تناول استعدادات الناس ومسالكهم. ولهذا انقسمت الفلسفة عند هويز إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الفلسفة الطبيعية، الفلسفة السياسية (المدنية)، الأخلاق. ومن هنا قسم هويز كتابه الشامل في الفلسفة \_ وعنوانه: وعناصر الفلسفة، إلى ثلاثة الشامل في الفلسفة \_ وعنوانه: وعناصر الفلسفة، إلى ثلاثة

أقسام: الأول: في الجسم؛ الثاني: في الانسان؛ الثالث: في المواطن. وقد كتب الثالث أولاً، ويتلوه الأول، وآخرها الثان.

والغاية من المعرفة هي القوة، هكذا يقول هويز مع فرانبس بيكون. وفائدة الفلسفة الطبيعية تقوم في النهاية على تطبيقاتها التكنولوجية. ولكن فائدة الفلسفة الأخلاقية والمدنية (السياسة) تقدر لا بمقدار المنافع التي نحصلها بمعرفة هذين العلمين بقدر ما هو بمقدار المصائب التي تصيبنا إذا لم نعرفههاء. ورأس هذه المصائب: الحرب، وأسوأ أنواع الحرب الأهلية، وهي تنشأ من وعدم معرفة الواجبات المدنية، (واجبات المواطن).

والفلسفة بحث عقل في العلل والمعلولات. ويقصد هـوبر بـ «البحث العقلي» raciocination: الحساب أو computation أي جمع المعاني وطرحها. وإذا كانت الحجوم والأجام والحركات والأزمنة والنسب ودرجات الكيف قابلة للحساب لأنها يمكن أن تحسب بالعدد، والكل يقر لها بذلك، فقد زاد عليهم هويز بأن طبق الحساب على أمور لا يرى جهور العلماء والفلاسفة أنها قابلة لذلك، مثل: التصورات العفلية، الكلام والأسهاء. فهو يقول مثلاً في تعريف الإنسان إنه دحاصل جمع الجسم والتنفس (الحيّ) والناطق (العاقل)». والرجل المفرد هو أيضا حاصل جمع الساقين والذراعين، إلخ.

ويعرّف المنبج method بأنه وأقصر طريق للعثور على المعلولات بواسطة عللها المعروفة، أو العثور على العلل بواسطة معلولاتها المعروفة، وهناك نوعان من المنبج يناظران عمليتي الجمع والطرح: أحدهما تركيبي، وبه يستطيع المرء أن ينتقل من المبادىء الأولى (التي هي تعريفات) إلى معرفة شيء مركب. والهندسة تركيبية كلها، وكذلك القياس. والنوع الثاني من المنبج تحليل، وبه نصل إلى فهم الشيء بتحليل الفكرة إلى الكليات التي تتألف منها، والتي أسبابها واضحة ومتجدة في مبادىء أولى.

ولتوضيح مقصد هوبز من هذا المنهج بنوعيه نقول إن العلم بنية من المعارف المنظمة، غوذجها ونقطة ابتدائها هما علم الهندسة. إذ في الهندسة نحن نبدأ من بديبيات هي في نظر هوبز تعريفات (وهو رأي سيتضح صوابه عند هنري بونكاريه الذي قال إن البديهيات axiomes هي تعريفات

مقنّعة). وبعد ذلك نستنبط من هذه البديهيات ـ التعريفات، أعني أننا ونجمعها، بالمعنى الواسع وللجمع، كما يفهمه هوبز. والهندسة، في نظره، هي أشد علوم الحركة تجريداً، ذلك لأنه يرى أن الخط، مثلاً، هو الطريق الذي تتخذه نقطة متحركة، وليس الخط مجرد امتداد سكوني (استاتيكي). ومن هنا كانت الهندسة وكيفية الارتباط بعلم الميكانيكا، وإن كان هذا الأخبر بجناج إلى مزيد من المبادىء أو التعريفات الخاصة بالقوة، وكمية المادة، وأمور أخرى لا تكوّن جزءاً من الهندسة بالمعنى التقليدي.

ولما كان لا يوجد في العالم إلا مادة هي في حركة، فإننا إذا عرفنا قوانين الحركة، كمل علمنا من حيث المبادىء النظرية.

والأخلاق والسياسة هما \_ نظرياً \_ مزيد من التطبيقات للميكانيكا عل نوع خاص من الأجسام (الانسان، الدولة).

وهكذا يبنى العلم على الاستباط من تعريفات؛ وما الأمر كذلك، فينغي أن تنظوي التعريفات على العلل، من أجل أن يقوم العلم بالتفسير. وهذا فإن المسألة الرئيسية في المنهج العلمي هي توفير التعريفات الوافية. بيد أن هذه التعريفات ينبغي ألا تكون اعتباطية، فلسنا أحراراً في تعريف التعريف وافياً هو أن نقوم بتحليله ثم نستنبط النتائج المترتبة عليه. وهذا الاستنباط يعطي بعض النظريات theorems التي ينبغي أن تكون أوصافاً لما يجدث في ظروف معينة. وبالملاحظة نتين ما إذا كان ما يجب أن يجدث \_ بحسب تعريفاتنا \_ قد حدث فعلاً. فإن كان قد حدث، فبها ونعمت؛ وإلا فلنحاول العثور على تعريف آخر.

وهكذا فإن ما يسميه هوبز بد والتعريفات وهكذا فإن ما يسميه هوبز بد والتعريفات القروض، هو ما نسميه الآن ومنذ القرن الماضي باسم والقروض، Hype:hesse والتحليل هو المنهج الذي ينعته هو بأنه مزيج من التركيب والتحليل هو المنهج الافتراضي الاستنباطي في العلم -hypoth tico deductive method of science ومن هنا كان هوبز أول فيلسوف أدرك أهمية هذا المنهج.

والكشف عن العلل (الأسباب) هو عقدة العلم كله. والعلة هي دحاصل جم أو مجموع كل الأعراض (الخواص، والصفات)، سواء في الفاعل وفي المنفعل، التي تسهم في انتاج المعلول موضوع البحث، بحيث انه إذا وجدت هذه

(الأعراض)كلها، فلا بد أن يوجد هذا المعلول؛ كما أنه لا يوجد إذا غاب واحد منهاه. وبعبارة أخرى، علة الشيء هي المشرط الضروري والكافي لحدوثه. ونحن في البحث عن العلل نحتاج إلى المنهج التحليلي كما نحتاج إلى المنهج التحليلي من أجل أن ندرك كيف أن الظروف تفضي إلى انتاج المعلولات؛ ونحتاج إلى المنهج التركيبي من أجل أن نجمع معاً ونمزج ما يمكن كل واحد منها بغرده أن ينتج. ويتضح من كلام هوبز في هذا الموضع أنه أدرك ما سماه مِلَ فيها بعد باسم: منهج الاتفاق ومنهج الافتراق.

وبعض المعاني في الفلسفة أساسية وبسيطة ولا يمكن تحليلها، وبالتالي لا يمكن وضع تعريفات عِلَية لها. ومع ذلك ينبغي أن نوضحها، حتى يكون في ذهن السامع أفكار واضحة عنها. ومن هذه المعاني: الزمان، المكان، الجسم، العرض، الحركة، القوة.

ويطلب هوبز من القارى، أن يتصور أن كل ما في الوجود فني، ما عدا فيلسوفاً واحداً. فماذا يبقى له ليتعقله؟ ذكرياته، بهذا بجبب هوبز. وهذا ما يحدث هنا فعلاً بين الحين والحين. ولاننا حين نحسب حجم وحركات السياء أو الأرض، فإننا لا نرقى إلى السياء كي نقسمها إلى أجزاء، أو لنقيس حركاتها، بل نفعل ذلك وتحن جالسون بهدوء في مكتبنا أو في الظلام، فتذكر شيء بوصفه وجد خارج الزمن يعطي الفيلسوف فكرة عن المكان. ومن هنا يعرف المكان بأنه وفطاسيا - phantasm شيء موجود بذاته خارج العقل. ه وليس من الواضح تماماً ما يعنيه هوبز به وفنطاسياه، لكن يبدو وليس من الواضح تماماً ما يعنيه هوبز به وفنطاسياه، لكن يبدو لجسم.

ويعرف اللامتناهي في الزمان والمكان هكذا: ولا متناه في المقوة الزمان أو المكان الذي فيه يمكن تصور عدد من الخطوات أو الساعات أكبر من أي عدد معلوم ، أي أن ثمة مقداراً أكبر من أكبر مقدار نتصوره للمكان أو الزمان.

فإذا تصورنا الآن أن شيئاً آخر ـ غير هذا الفيلسوف المشار إليه ـ قد خُلِق، فسيكون هناك شيء واحد مستقلاً عن ذهن الفيلسوف. ومن هنا يعرف الجسم بأنه ما يشغل حيزاً من المكان ولا يتوقف على عقلنا. والاجسام أشياء، بينها

الأعراض (مثل اللون، الطعم، الرائحة، إلخ) ليست أشياء. والأجسام لا تتولد (لا تكون)، بينها الأعراض تتولد (تكون) ويمكن تدمير أي عرض في جسم دون أن يُذَمَّر الجسمُ نفسه. والصورة أو الماهية هي المَرْض الذي بسبه يعطى اسم لنوع معين من الأجسام.

وكل تغير حركة ولما كان لكل حركة علة تجعلها على النحو الذي هي عليه، فإن كل شيء متعين بالضرورة. أما الإمكان ففكرة ذاتية تنبى، عن جهلنا فقط. وكل شيء ممكن فلا بد له أن يتحقق بالفعل. وكل عِلَية هي علَية فاعلة. أما يسمى وعلة صورية، فها هي إلا علة معرفتنا؛ والعلل الغائبة، وهي لا توجد إلا في الكائنات المرودة بالحس والإرادة، فإنها في الواقع علل فاعلية.

ويبحث هوبز فيها مجدد الفردية، فيبين أولا أنه لا المادة، ولا الصورة، ولا مجموع الأعراض يصلح أن يكون معياراً عاماً للهوية الفردية ، ويقرر: وان علينا أن ننظر ما الاسم الذي يسمى به الشيء، حين نبحث في هويته، ذلك الرجل سيكون دائياً هو نفس الرجل الذي تصدر كل أفعاله وأفكاره عن نفس ابتداء الحركة، أي تلك التي كانت في ولادته وكونه؛ وهذا النهر سيكون نفس النهر الذي يجري من نفس المنبم، سواء كان نفس الماء أوماء آخر أو شيء آخر غير الماء يجري من ذلك المنبع،

# نظرية المعرفة

ومصدر كل معرفة انسانية هو الاحساس ولأنه لا يوجد تصور في عقل الانسان لم يتولد، كلباً أو جزءاً جزءاً، من أعضاء الحس. وباقي المعرفة مأخوذ من هذا الأصل ه (ولوياثانه قافا). والسبب في أي إحساس هو ضغط موضوع خارجي على عضو الحس، إما مباشرة كيا في حالتي الذوق واللمس، أو بطريق غير مباشر، كيا في البصر والسمع والشم. وهذا الضغط على عضو الحس يبدأ حركة تستمر إلى المخ أو القلب، فستجيب لها حركة من القلب بلون أو صوت أو راتحة أو إحساس بالحرارة أو البرودة أو الخشونة أو ما شابه ذلك. وعلى هذا فإن الاحساس هو ناتج في المخ عن مهتج من شيء خارج الجسم.

ومادام الأمر هكذا، فلا على للكلام عن أن الاحساس ينبغي أن يشابه الموضوع الخارجي الذي ويضغط على عضو الحسّ. إذ ليس من الضروري أن يكونا متشابين. وما دام كل ما هو

موجود في العالم الخارجي هو مادة، وكل ما يتغير هو حركة، فليس للمادة من الخواص إلا تلك التي تعزوها الفزياء إليها. إذ لو كانت الحمرة خاصية من خواص الشيء الذي نراه أحمر اللون، لما كان يمكن فصل هذه الحمرة عنه، كما يحدث في المرآة حين ينعكس عليها هذا الشيء. ولوكان الصوت جزءاً من الموضوع الصائت، لما كان من المكن أن يسمع في مكان آخر كها هي الحال في الصدى. ولهذا يقرر هوبز أن اللون والصوت والرائحة والحرارة وما شابه ذلك هي إدراكاب موجودة فينا أنتجتها أدمغتنا استجابة لمهيجات واردة عسن موضوعات مادية، وهوبز يدعوها إدراكات feelings أو وخيالات، seemings أو تخيلات fancies, إنها مظاهر appearances ذاتية. وكان من المفروض في هويز ـ وهو المادي الصريح ـ أن يقول عن هذه والصفات الثانوية، (من لون، ورائحة، وحرارة إلخ) إنها مجرد حركات مادية في المخ. لكن يبدو من تسميته إياها وخيالات، أو وتخيلات، seemings and fancies أنه لا يعتقد أنها مجرد حركات.

ويحاول هوبر أن يفسّر سائر العمليات العقلية على imagination فيقول عن التخيل imagination إنه واحساس منحل decaying sense. ذلك أن الحركات الحادثة في المنح عن مهيجات خارجية تتضاءل وتشحب، فتشأ عنها الصور المتخيلة تتميز من images المحدود المتخيلة تتميز من الادراكات الحسية بسبب ما فيها من شحوب وذبول. وهكذا يضمحل الاحساس والاحساس المضمحل الماضي هو الذاكرة memory. وشذرات من الاحساس المضمحل تتركب حياناً في الأحل، فيتولد عن ذلك المحلام والرؤى. وجذا بمكن أن يفسّر أيضاً تصور الاشباح والعفاريت: إنه ينشأ عن اضطرابات بين الاحساسات، والعفاريت: إنه ينشأ عن اضطرابات بين الاحساسات، بختلط معها الحيال بالاحساس.

كذلك ترابط المعاني في الذهن يرجع إلى حركات في المخ. وهذا الترابط قد يتم على غير هدى، كها يحدث في الأحاديث العارضة بين الناس. لكن هوبز برى أن من الممكن حتى في هذه الأحوال العثور على ارتباط عليّ. ويضرب مثلا لذلك ما جرى في محادثة دارت حول خيانة شارل الأول (ملك انجلتره) أثناء الحرب الأهلية، إذ تساءل احد المتحاربين: ما هي قيمة البنس penny الروماني. ويفسّر هوبز ذلك السؤال الذي يبدو خارجاً تماماً عن مجرى المناقشة بأن التفكير في الحرب الأهلية احضر فكرة تسليم الملك لاعدائه؛ وهذه

الفكرة أحضرت فكرة تسليم المسيع لأعدائه؛ وهذه بدورها أحضرت فكرة الثلاثين بنساً التي كانت ثمن خيانة يهوذا وتسليمه المسيع إلى أعدائه؛ ومن هنا جاء هذا السؤال الغريب. وكل هذا جرى في لحظة قصيرة جداً من الزمن، لأن التفكير سريم.

لكن التفكير العقلي يمكن أن يكون منظماً ثابتاً تقوده رغبة وخطة توجه بجراه إلى غاية معلومة. فمثلًا شخص فقد شيئاً، ويريد أن يعثر عليه، فيرجع ذهنه من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، ليعثر على المكان الذي عساه يكون قد فقده فيه والوقت الذي فقده فيه. ومثال آخر، رجل يريد أن يعرف نتائج فعل لو أقدم عليه، فيقارنه بأفعال مشابهة قام بها في الماضي. كذلك إذا أردنا الحصول على شيء، فإننا نبحث عن الوسائل المؤدية إلى تحصيله. أو قد نتخيّل كل الأثار المكن أن يحدثها شيء متى ما حصلنا عليه . ) إن الحاضر هو وحده الذي له وجود في الطبيعة؛ أما الأشياء الماضية فلا وجود لها إلَّا في الذاكرة؛ والأشياء المقبلة ليس لها وجود مطلقاً؛ إذ المستقبل هو بجرد توهم من الذهن، يطبق تسلسل الأفعال الماضية على الأفعال الحاضرة، وهو أمر يقوم به من هو أوفر حظاً من الخبرة، لكن ليس بدرجة كافية من اليقين. إن أفضل منني، هو بالطبع أفضل متكهن؛ وأفضل متكهن guesser هو أكبر الناس تضلُّماً في الأمور التي يتكهن بها، لأن لديه قدراً أوفر من والعلامات، التي يستعين بها في التكهن، (ولواياثان، ج' ف").

ولا يرى هويز في الأفكار العقلية إلا حركات في المغ. كذلك يرى أن عمليات الادراك والارادة هي أيضاً حركات في الجسم. وهناك نوعان من الحركات خاصان بالحيوان والانسان، وهما: الحركة الحيوية، مشل جربيان الدم، والتنفس، والتغذي، والتبرز، إلغ؛ ثم الحركة الارادية مثل: عشي، يتكلم، يحرك أعضاه على النحو الذي نتخيله في عقولنا. والتخيل هو البداية الأولى لكل حركة إرادية؛ أما آخر ما يجري في الجسم قبل أن يصبر مرثياً في الخارج، فهو النزوع ما يجري في الجموع والعطش، أو الشهوة appetite كيا في الجوع والعطش، أو الشهوة عن desire عن موضوع ما، يسمّى نفوراً وكراهية. والناس يجون ما موضوع ما، يسمّى نفوراً وكراهية. والناس يجون ما نقصد دائياً بالشهوة والنفور غياب الموضوع، بنيا نقصد ينظر دائياً بالشهوة والنفور غياب الموضوع، بنيا نقصد

بالحب والكراهية حضور الموضوع غالباً. وما يشتهيه المرء يسميه خيراً، وما ينفر منه يسميه شراً، آياً ما كان هذا الشيء. والحواس إذا ما أدركت شيئاً، حدثت حركة تسري من أعضاء الحسّ إلى القلب، فيستجيب القلب بنزوع نحو الشهوة أو النفور، شعرنا بالشهوة أو النفور، شعرنا بالللة؛ وإذا حيل بيننا وبين الاشباع، سكرنا بالألم. وهكذا نجد أن هويز يقرر أن الحير هو اللفة، والشرّ هو الألم. فهو إذن من أنصار مذهب اللفة. وأكثر من هذا هو من أنصار اللفة الأنانية، لأنه يجدد الخير بالنسبة إلى الفرد فقط.

ويسمي هوبز آخر شهوة أو تطور في عملية الروّية، وهي التي تسبق الفعل الخارجي مباشرة، باسم الارادة Will.

وهكذا نرى أن هويز يقرر أن كل العمليات العقلية والنفسية هي حركات لجزئيات مادية في الجسم. وهذه العمليات في جوهرها آلية (ميكانيكية)، ومادية في تركيبها. فالشهوة حركة نحو موضوع يسمى من أجل ذلك خيراً، والنفور حركة ابتعاد عن شيء يسمى من أجل ذلك شراً. وسائر الشهوات تتحلّد عل نفس النحو: فالخوف نفور مع اعتقاد أن الموضوع سيؤذي؛ والشجاعة نفور مع رجاء تجنب الأذى. والغضب شجاعة مفاجئة. والدين، وهو وجدان الخوف غير مسموح به علناً. أما إن كان الحوف غير مسموح به علناً. أما إن كان الحوف غير مسموح به علناً فإنه يكون خرافة وتطيراً ما بنا المراج على الله مستحيل مسار بها المره حتى يفعل الأمر أو ينظر إليه على أنه مستحيل مطاوية مفاوية والنفورات وتغيراتها إذا ما طواله على الله مستحيل مطاوية مفاوية والمعروم عدا المدون على الله مستحيل مطاوية مفاوية والمعروم عدا المدون المواوية والنفورات وتغيراتها إذا ما طواله على الله مستحيل مطاوية مفاوية والمعروم عدا المدون المواوية deliberation.

ولما كانت الشهوات بغير نهاية، فإن السعادة ليست حالة سكونية (استاتيكية)، بل هي عملية اشباع شهوات. وكل دافع أناني. والشهوة الأساسية في الانسان هي الشهوة إلى القوة، وهي لا تنتهي إلا بالموت، شأنها شأن سائر الشهوات.

#### الدين

وفي إطار مثل هذه الفلسفة المادية المغالبة، لا محل للدين بالمعنى المفهوم. وهوبز يعرض رأيه في الدين في كتابه الرئيسي ولوياثان، فيقول إن الدين اخترعه الناس بسبب اعتقادهم في الأرواح، وجهلهم بالعلل، وعبادتهم لما يهابونه. وهذا يفسر لماذا زعم المشرعون الأوائل في الأمم الوثية أن تعاليمهم جاءتهم من الله أو من أي روح، ولماذا استطاع

الكهنة أن يستغلّوا الدين لتحقيق مآربهم الشخصية الأنانية. والأديان تنحلّ إذا رؤي أن مؤسسها أو زعمائها يفتقرون إلى الحكمة أو الاخلاص أو المحبة.

# الفلسفة المدنية (السياسية)

أما في فلسفته السياسية فقد استمان هويز بالمماني الراثجة في عصره، مثل: المساواة، القانون الطبيعي، الحقوق الطبيعية للانسان، العقد الاجتماعي، السيادة، العدالة، إلخ. لكنه يعالج هذه المعاني على نحو يختلف كثيراً عن معالجة فلاسفة السياسة السابقين عليه لها مثل أفلاطون وأرسطو، والقديس توما الاكويني، وجان بودان Grotius، وهوجو جروتيوس Grotius. كذلك تأثر هويز بآراء مكياثل في الأنانية وحاجة الحاكم إلى السلطة المطلقة.

ونبدأ أولاً ببيان نظرية العقد السياسي عند هويز. إنه يرى أن النظام السياسي أمر اصطلاحي وطبيعي في آن معاً: فهو اصطلاحي بمعنى أن الانسان هو الذي أوجده؛ وهو طبيعي، مع ذلك، لأن الانسان إنما صنعه وفقاً لميوله الطبيعية. لكن الانسان عند هويز ليس كائناً اجتماعياً بطبعه عصر التنوير، أي في القرن الثامن عشر، بل هو كائن شرير حافل بالنقائص، جبان، فاسد، خبيث، تدفعه المصلحة الذاتية، وتتحكم فيه الغرائز الأولية من أنانية وجشع. وهو لا يضعي بمصالحه إلا مرغياً، ولا يجب بذعن إلا إذا خاف، ولا يضحي بمصالحه إلا مرغياً، ولا يجب كله في العبارة المشهورة التي قالها هويز: والانسان للانسان للبحوع، والحياة إذن عبال للقوة الباطشة، بالنسبة إلى المجموع، والحياة إذن عبال للقوة الباطشة، بالنسبة إلى الفعفاء.

لكن هذه الشرارة (صفة من: الشر) الانسانية هي التي دفعت الانسان إلى أن يبحث بعقله عن علاج: فراح عقل الانسان يفتش عن أسباب هذه الحال الآليمة المتمثلة في حالة الطبيعة، وفي أسباب الحروب، والنزاع. وانتهى إلى أن العلاج هو في ايجاد مجتمع تسوده قوانين تحكم الجميع، فيزول الحوف والنزاع.

كيف يمكن ايجاد هذا المجتمع؟ لا يمكن أن يوجد مثل هذا المجتمع إلا بتخلي الأفراد عن حقوقهم الخاصة وشهواتهم الخاصة فيها يتصل بتوجيه النظام في المجتمع . . وعلى الكل أن

يخضعوا لإرادة واحدة.

لهذا اتفقوا على تفويض أمرهم إلى إرادة واحدة تتولى فرض نفسها على الآخرين، أي انتقال حقوق كل فرد إلى فرد واحد. ذلك لأنه إذا تخل كل فرد ما عدا واحداً عن حقوقه الطبيعية، فمن الواضح أن حقوق هؤلاء ستذهب إلى هذا الواحد الذي لم يتخلّ عن حقوقه. وسيكون هذا الواحد أقوى من الباقي بمجرد تخلي هؤلاء عن حقوقهم. وسيتقوى بما يقوم به من أعمال تؤدي إلى تحقيق الأمن والعدل لهؤلاء الآخرين. وهكذا فإن سلطة الحاكم ستقوم على أمرين: تخلّي الأفراد عن حقوقهم، والغاية التي من أجلها تخلوا عن حقوقهم وهي السلام والعدل.

فالعقد فينا قد أبرم بين الأفراد وبين فرد (حاكم) وهم في حالة فوضى، وبموجبه تخل هؤلاء الأفراد عن حقوقهم ليفوضوها إلى شخص يمثلهم ويقبل عنهم أن يتولى تصريف أمورهم بما يكفل لهم الأمن والسلام والاستمتاع.

والشيء المميّز لهذا العقد هو أنه بين ثلاثة أطراف: الطرف الأول: متعاقد فردي؛ الطرف الثاني: كل أفراد المجتمع؛ الطرف الثالث: طرف لا يدخل في العقد إلا للانتفاع منه، دون أن يقدم شيئاً في مقابل ذلك وهو الحاكم. وهو عقد من نوع خاص، إذ فيه الحاكم يوافق على شروط المعقد، لكن دون أن يلتزم بشيء تجاه الغير.

فهذا العقد، كما تصوره هويز، يلزم الفرد بالعضوية، الدائمة غير القابلة للفسخ، في مجتمع سياسي مهمته الأولى والوحيدة بمجرد تشكيله هي أن يعين حاكماً (سواء أكان فرداً، أم قِلَة من الناس، أم جاعة ديقراطية) له سلطة وضع القوانين، والفصل في المنازعات، وصياغة الأحكام والحقوق، والواجبات. وإذا ما عُين الحاكم فعلى المواطن الخضوع له منتهكي القوانين وضد أعداء الوطن. وهذا العقد صفقة رابحة للمواطن، لأنه يكفل له الأمن والسلامة في مقابل الموت المحتوم والظلم الذي لا بد سيقم عليه لو أنه استمر يعيش في حالة الطبيعة. وإرادة الحاكم ستكون ممثلة لإرادة المواطن، ولهذا فإن الحاكم يملك كل سلطة لتحقيق إرادته التي هي إرادة كل مواطن.

ولما كان الحاكم ليس وطرفاً، في هذا العقد، فإنه لا يجوز لرعبته مساءلته عن الطريقة التي بها يؤدي مهمته، ذلك

أنهم بمجرد أن فوضوا له تولي أمورهم فقد سقط حقهم في مساءلته. يقول هوبز إنه من أجل تأمين السلم ولا بد من تفويض الأفراد كل قوتهم وكل سلطتهم إلى رجل واحد أو إلى هيئة اجتماعية (أو جمعية) واحدة يمكنها أن تجمل من كل إرادتهم إرادة واحدة، بمعنى. أن كل واحد يقرّ بأنه فاعل لكل الأفعال التي يفعلها هذا الرجل، وأن يُخضع إرادته الرجل وحكمه. وهذا شيء أكثر من بحرد الوفاق: إنه أتحاد الجميع في شخص واحد، وهذا هو ما يتم بتماقد كل واحد مم كل واحد، كياً لو قال كل واحد لكل واحد: إني أفوض إلى هذا الرجل أو هذه الجمعية كل سلطتي وكل حتى في توجيه نفسي، بشرط أنك أنت أيضاً تفوض له سلطتك وحقك في توجيه نفسي، بشرط أنك أنت أيضاً تفوض له الجمهور يصير شخصاً واحداً يسمى مدينة أو جمهورية ولواياثان، فصل ١٧).

ويرى هوبز أن الناس، في حالة الطبيعة، متساوون تقريباً في القوة، والقدرة الفعلية، والخبرة، ولكل واحد نفس الحق الذي لغيره في كل شيء. فلو كانوا بدون حكومة، لأدى النزاع الناشىء عن شهواتهم وعدم ثقتهم بعضهم ببعض لل حالة حرب بين كل إنسان ضد كل انسان، وفيها لن توجد ملكية، ولا عدل، ولا ظلم، ومتكون الحياة ومتوحدة، فقيرة، قذرة، متوحشة، وقصيرة، لكن لحسن الحظ فإن الوجدان على شكل الخوف من الدين والرغبة في حياة سارة طويلة م، وكذلك العقل على شكل معرفة مواد السلام على هيئة قوانين الطبيعة مدني (سياسي) وللتخلص من النزاع الشامل.

وأول قوانين الطبيعة هو السعي إلى السلام والمحافظة عليه. والثاني ـ وهو وصيلة ضرورية للقانون الأول ـ هو أن يريد الانسان، حين يكون الأخرون مريدين لهذا أيضاً، أن يحصل على الأمن والدفاع عن النفس اللذين يرى أنها ضروريان له، فيتنازل عن حقه في كل شيء، ويقنع بنفس القدر من الحرية تجاه الأخرين، الذي يسمح هو به للآخرين تجاه نفسه هو. وهذا يتم بالتعاقد مع الأخرين ـ والقانون الثالث للطبيعة هو أن يلتزم الناس بتنفيذ هذا التعاقد. لكن ليكون العقد نافذاً لا بد من وجود سلطة ذات سيادة من شأنها أن تجعل الظلم ـ وهو انتهاك شروط العقد ـ أشد ضرراً وأذى من العدل أي المحافظة على تنفيذ المقد . ذلك أن المقود بغير من العدل أي المحافظة على تنفيذ المقد . ذلك أن المقود بغير

سيوف هي مجرد كلمات جوفاء لا تضمن شيئاً ولا تؤمّن شيئاً.

وهكذا فإن قوانين الطبيعة الأخرى، التابعة للقوانين الثلاثة الأولى هذه، تقتضي ممارسة الاخلاص، وعرفان الجميل، والحشمة والتأدب، والنزاهة والانصاف، والاعتراف بالمساواة الطبيعية، وتجنب الوقاحة والكبرياء والعجرفة.

ويمكن تلخيص نظرية القانون الطبيعي عند هوبز في هله الجملة أو القانون العام: لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به.

وفي تقرير العلاقة بين الحاكم والمحكومين، يقرر هوبز ان على المحكومين ـ ويسميهم الرعية subjects ـ ان يطيعوا الحاكم طالما كان قادراً على حمايتهم، إلا إذا امرهم ان يقتلوا او بجرحوا او يبتروا اعضاءهم او ان يجيبوا على اسئلة تتعلق بجريمة يكونون قد ارتكبوها. وهذه ليست قبوداً تحد من سيادة الحكم، بل هي فقط حريات يحتفظ بها المحكومون تحت قانونياً وضع حدود قانونية على سيادة الحاكم. ولا يوجد مثلاً عنوانيناً وضع حدود قانونية على سيادة الحاكم. ولا يوجد مثلاً حق التمرد (أوالعصيان)، لأن الحاكم غير مُلزم بلي عقد، ما دام هو لم يكن طرفا في العقد، كما أوضحنا منذ قليل. ولا حقوق قانونية (شرعية) للرعبة إلا تلك التي منحهم إياها الحاكم. والحاكم هو المشرع الوحيد، وهو لا يخضع للقانون الحلام. وارادته ـ وليس العُرف ـ هي التي تعطي القوانين المطتها ونفوذها.

ومن حق الحاكم أن يراقب كل تعبير عن الرأي، وأن يهب ممتلكات خاصة للأفراد، وأن يحدّد ما هو خبر وما هو شر، ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وأن يفصل في كل الفضايا والمنازعات، وأن يأمر بالحرب أو بالسلام، وأن يختار الموظفين في الدولة، وأن يمنح المكافآت ويفرض العقوبات، وأن يفصل في جميع المسائل الدينية والأخلاقية، وأن يفرض الأوضاع التي بموجبها ينبغي عبادة الله!

والحكم يتخذ ثلاثة أشكال فقط، في نظر هويز، هي: الملكية، والارستقراطية، والديمقراطية. أما الأشكال الظاهرية الأخرى فهي، في رأي هويز، مجرد انعكاسات لمواقف: فمثلًا: إذا كره انسان الملكية سمّاها: طغياناً tyranny.

وعلى الرغم من أن مذهب هوبز يؤيد أي شكل من أشكال الحكم المطلق، فإنه مع ذلك يفضّل الملكية، لأنه يرى أنها أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمان، وأن مصلحة الملك

هي مصلحة الرعية، وما هو خير للملك خير للشعب. والملك ثري، وساجد إذا كانت الرعية ثرية وماجدة، وهو غير ثري ولا ماجد إذا كانت الرعية غير ثرية ولا ماجدة. والمقربون لدى الملك أقل عدداً من أية جمعية نيابية. وهو أقدر على تلقي النصائح في السر من الجمعية النيابية. وقرارات الملك تصدر دون اختلاف في الرأي، فتكون بذلك أشد رسوخاً بمكس الحال في قرارات المجالس النيابية. والانقسام والتحزب والاختلاف شيعاً واحزاباً لن توجد في الملكية، وكذلك ما ينجم عن هذه الأمور من حروب اهلية.

ويعترف هوبز بأن في النظام الكلي مشكلات تتعلق خصوصاً بوراثة العرش، لكنه يقول إن من الممكن حلها باتباع إرادة الملك الجالس على العرش أو العرف أو عمود النسب.

تلك آراء هويز السباسية، وهي آراء لم تلق تأييداً من أية جماعة في عصره. فالبيوريتان كانوا يقولون بحق الشعب في اختيار شكل الحكم الذي يريده، وفي تغييره كها يشاء. وآل استيورت (ملوك انجلتره آنذاك) ومؤيدوهم كانوا يؤكدون حق الملوك الإلهي، وأن الملكية نظام مستمد من الله، لا من عقد بين رعية وحاكم. وجاءت ثورة سنة ١٦٨٨ - بعد وفاة هويز بتسع سنوات ـ فاثبتت أن من المكن للشعب أن يغير نظام الدولة ودستورها دون العودة إلى الاضطراب الكلي، وأن نظام الدولة ودستورها دون العودة إلى الاضطراب الكلي، وأن من الواجب كفالة الحرية الفردية في أمور الدين والرأي والنشر وما سوى ذلك.

# مراجع

- G.C. Robertson: Hobbes, 1886.
- F. Tönnies: Hobbes der Mann und der Denker, 1912.
- Leslie Stephen: Hobbes, 1904.
- R. Hönigswald: Hobbes und die Staatsphilosophie, 1924.
- F. Brandt: Thomas Hobbes mechanical conception of Nature, Engl. transl. 1928.
- Z. Lubienski: Die Grundlagen des ethisch- politischen Systems von Hobbes, 1932.
- J. Laird: Hobbes, 1934.
- J. Vialatoux: La Cité de Hobbes, 1935.
- L. Strauss: The Political Philosophy of Hobbes, 1936.

التاريخ. ومن رأيه أن نظرية التطور يجب أن تقوم على وقائع تجريبية. وفي كتابه الأول عن المنطق ونظرية المعرفة، بعنوان: ونظرية المعرفة، (سنة ١٨٩٦) قام بتحليل نقدي مفصل لطبيعة التفكير، واستنبط نظرية تجمع بين التجريبية والمقلية. ثم اهتم بعد ذلك بدراسة نحق العقل في عالم الحيوان والانتقال إلى عالم الانسان، وأودع ثمار آرائه في كتابه: والعقل في تطوره (سنة ١٩٠١).

وفي كتابه والأخلاق في تطور، (سنة ١٩٠٦) كشف عن اطلاع واسع دقيق على معطيات الأنثروبولوجيا، وتاريخ المقانون والأخلاق والدين؛ وأقيام مذهباً بارزاً في علم الاجتماع.

ويفضل هذين الكتابين عين هوبهوس أول أستاذ لعلم الاجتماع في جامعة لندن، كرسي مارتن هوايت، وذلك في سنة ١٩٠٧

ومن سنة ۱۹۱۸ إلى سنة ۱۹۲۲ أصدر هويهوس ثلاثة مؤلفات في السياسة ونظرية الأخلاق.

وفي سنة ١٩٧٤ أصدر كتاباً بعنوان: والتطور (أو: النمو) الاجتماعي Social Development وفيه لخص جاع آرائه في الاجتماع، وحلل طبيعة التطور (النمو) الاجتماعي والعوامل الفعالة في التقدم أو التخلف، أو الانحلال. ويمكن تلخيص آرائه الرئيسية في التطور الاجتماعي على النحو التالى:

 قام بتضييق أنماط المجتمع وأشكال النظم الاجتماعية عبل أساس استقصاء واسع لمعطيات الأنثروبولوجيا والتاريخ.

٢ ـ حاول الربط المحكم بين غتلف أوجه التغير الاجتماعي وبين ما يناظرها من التقدم العام للجماعة، مستندأ إلى معايير عامة مستخلصة من طبيعة التطور العامة.

٣ ـ افترض وجود تضايف واسع بين التطور العقلي
 وبين التطور الاجتماعي.

٤ ـ قرر أن عملية النطور تتجه بوجه عام في اتجاه نظريته في الخير العقل. ويقوم هذا الحير في التحقيق المنسجم للامكانيات الانسانية، ومن الواضح أنه لا يمكن أن ينجز إلا بالتعاون الإرادي بين الناس جميعاً. ولهذا فإنه ـ من الناحية النظرية ـ هناك غاية مشتركة بين النطور الاخلاقي والتطور

- C. Schmitt: Der Leviathan in der Staatslhre des Thomas Hobbes, 1938.

- J. Bowle: Hobbes and His Critics, 1951.

- R. Polin: Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, 1953.

- R. Peters: Hobbes, 1956.

 Howard Warrender: The Political Philosophy of Hobbes, 1957.

## هويهوس

## Leonard Trelawney Hobhouse

فيلسوف اجتماعي انجليزي. ولد في قرية صغيرة قرب Liskeard (ف اقليم كورنوول) في سنة ١٨٦٤ ودَرُس في جامعة اكسفورد، وعين زميلًا في كلية مرتون في سنة ١٨٨٧، ثم زميلًا في كلبة جسد المسيح في سنة ١٨٩٤ ومنذ مطلع حباته اهتم بالحركات السياسية والاجتماعية، حتى صار سكرتيراً لاتحاد النقابات الحر من سنة ١٩٠٣ إلى سنة ١٩٠٥ ، وأصدر عدة مؤلفات سياسية منها: وحركة العمال، (سنة ١٨٩٣)، والديمقراطية والرجعية؛ (سنة ١٩٠٤) ووالليبرالية) (سنة ١٩١١). ومن سنة ١٨٩٧ حتى سنة ١٩٠٢ عمل في هيئة تحرير صحيفة والمانشستر جاديان. ومن سنة ١٩٠٥ إلى سنة ١٩٠٧ كان المحرر السياسي في جريدة Tribune التي كانت تصدر في لندن. وصار ذا نفوذ بين والأحرار الجدد، الذين حاولوا المزج بين الليبرالية وبين درجة من العمل الجماعي المنظّم. وكَان يتصاطف مع حـزب العمال، لكنه لم ينضم إليه. وقرب نهاية حياته غلب عليه اليأس من الحياة الحزبية، ومنذ سنة ١٩٧٧ لم ينضم إلى أي

# وتوفي في سنة ١٩٢٩

## آراؤه

اهتم هويهوس بدراسة تطور العقل بوصفه العامل الرئيسي في التطور التاريخي، ويتجل ذلك في كتابيه: والعقل في تطوره (سنة ١٩٠٦). ووالأخلاق في تطوره (سنة ١٩٠٦). ولم يأخذ هويهوس بتطورية هربرت اسبنسر ودارون القائمة على تنازع البقاء ويقاء الأقدر على التكيف، كها رفض فلسفة هيجل والقول بعقل مطلق يبلغ وعيه الذاتي في عملية

ولد في فيرنتسه (ايطالبا) في ٥ مايو سنة ١٨٥٧ لكنه قضى معظم حياته في انجلتره، وكتب باللغة الانجليزية. وتوفى في ٧٧ يناير سنة ١٩٧٥ في لندن وهذه كتبه:

- The Mystical Element of Religion as studied in St. Catherine of Genoa and her friends. London, 1908 والعنصر الصوفي للدين عند كترينا الجنوائية،

- Essays and addresses on the Philosophy of Religion. London 1921, and 1926.

ومقالات وخُطب.

- The Reality of God. London, 1931.

وحقيقة الله: نشر بعد وفاته

يعد فريدرش فون هوجل أهم كاتب ولاهوتي كاثوليكي . بعدنيومن J.H.Newmann في القرنين التاسع عشر والعشرين، باللغة الانجليزية . وكان على صلة وثيقة بالأوساط الكاثوليكية الارستقراطية، في انجلتره ، بفضل زواجه من اللبدي مارتي هربرت التي تحولت إلى الكاثوليكية .

incarnational وعمل في سبيل ايجاد وفلسفة تجسيدية incarnational ، تبدف إلى توكيد أهمية التجربة مع الله مباشرة والاهتمام بما هو عيني بوصف ذلك هو الطريق السليم المؤدي إلى الله . وكان من أنصار حركة التجديد modernisme التي حمل لواءها في فرنسا الفرد لوازي A.Loisy الذي كان على صلة وثبغة به .

أما من الناحية الفلسفية فقد عارض المثالية، كها عارض الوضعية على أساس أن التجربة الحسية مصحوبة وبضغط قوي على عقولنا» تفرض وجوداً يتعدى الذات، ورفض هذا الضغط سيعني أن تتحول الوضعية إلى الشك، والشك يقضي على نفسه بنفسه. ولما كانت عقولنا هي ما نعيه مباشرة، فإن إدراكنا للحقيقة الواقعية سيكون أكثر يقيناً إذا لم يكن هناك محتوى ظاهري. وأدى هذا الموقف به إلى تبرير التجربة الصوفية وتوكيد أهميتها في المعرفة.

وميز بين معرفة الأفكار المجردة والعلاقات العددية والمكانية من ناحية والمكانية من ناحية أخرى، وقال إن الأول واضحة ومفهومة لفورها، بينها الثانية لا تكون تامة الوضوح، لأن أي قول عن موضوع حقيقي لن يستفد كل ما فيه. وكلها كان الموجود أعلى أو أكثر تركيباً، كان وضوح إدراكه أقل. ومن هنا كانت موضوعات الدين

الاجتماعي. وكل مجتمع يتطور، إن لم يكن في استقلال تام، لكن بطريقته الخاصة وباتفاق مع خصائصه الذاتية وينابيمه الباطنة للتغير.

أما آراؤه الفلسفية فقد عرضها خصوصاً في كتابه: والتسطور والحدف، (سنة ١٩١٣) Development and (١٩١٣) مخير Purpose ويبين أن التطور يتم بإطلاق عناصر كانت غير مكترثة، أو في تنازع، بعضها مع بعض، وبإقامة أبنية متفاوتة اللرجات في المرونة والاحكام. والقوة التي وراء التطور (النمو) هي المعقل. والمعقل ليس هو الوجود الداخلي، بل هو مبدأ النمو المتظم داخل الوجود. إنه محدود بالمواد التي يعمل فيها، وأهدافه أيضاً تمر بتطورات. ومبدأه الأساسي في التفسير هو والغائية المشروطة».

#### مة لفاته

- The Labour Movement, 1893.
- The Theory of Knowledge, 1896.
- Mind in Evolution, 1901.
- Democray and Reaction, 1904.
- · Morals in Evolution, 1906
- Liberalism, 1911
- Social Evolution and Political Theory, 1911.
- Development and Purpose, 1913.
- The Metaphysical Theory of the State. A Criticism, 1918.
- The Rational Good: A study in the Logic of Practice,
- The Elements of Social Justice, 1922.
- Social Development: Its Nature and Conditions 1924.

## مراجع

- J.A.Hobron and Morris Ginsberg: L.T.Hobhouse, His Life and work, with selected Essays and Articles. London, Allen and Unwin, 1931.

# هوجل

## Baron Friedrich von Hügel

مفكر كاثوليكي له مؤلفات في فلسفة الدين والتصوف المسيحي، غساوي.

, losophy and Social Science

وتتجل في أبحاث تلاميذه رفضهم الفصل بين التحقيق التجريبي وبين النقد الاجتماعي والابديولوجي.

وفي كتاب وديالكتيك التنوير، (وقد كتبه بالاشتراك مع أدورنو) أبرز التناقض بين النزعة العقلية التكنيكية الآلية، التي تهبمن على المجتمعات الصناعية وبين اللامعقولية العامة لمظاهرها. وقد أكد هذا المعنى مرة أخرى في كتابه: ونقد العقل الآلي، (سنة ١٩٦٧) -runft nunft

وقد جمع Alfred Schmidt مقالات هوركهيمر ونشرها في سنة 1939 تحت عنوان: والنظرية النقدية، Kritische . Theorie

# هوزنجا

# Johan Huizinga

مؤرخ للحضارة هولندي.

ولد في ٧ ديسمبر صنة ١٨٧٧ في خرو تخن Groningen (شمالي هولنده). ودرس في هذه المدينة وفي ليبتسك الفيلولوجيا واللغة السنسكريتية والتاريخ. وفي سنة ١٨٩٧ في المسرحصل على الدكتوراه الأولى برسالة عن وقدوسكا في المسرح الهندي، وعمل بعد ذلك مدرساً للتاريخ في هارلم وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في سنة ١٩٠٣ من جامعة امستردام برسالة في تاريخ الحضارة والأدب الهندي القديم وصار في الفترة من ١٩٠٥ - ١٩١٥ أستاذاً للتاريخ في جامعة خروننخن، ثم أستاذاً في جامعة ليدن في سنة ١٩١٥ حيث خروننخن، ثم أستاذاً في جامعة ليدن في سنة ١٩١٥ حيث الاحتلال الألماني. وسُجن، وظل ثلاثة أشهر معتقلاً في معسكر سان ميكيل (بالقرب من هرتوجبوش) ثم فرضت عليه الأقامة الجبرية في مقاطعة خلدرلند، وتوفي في دي ستيخ De Steeg

وكان في مطلع شبابه مهتهاً بالفن، وخصوصاً الرسم، والشعر، ويرى أفضلية الفن على العلم، وامتياز حياة الباطن والحضارة الشخصية. ثم رأى أن والتمعق في التاريخ هو شكل من أشكال الاستمتاع بالعالم والاستغراق في تأمله. فاتجه إلى تاريخ الحضارة. وتأثر خصوصاً بيعقوب بوركهرت وفندليند وركرت.

غامضة؛ والغموض دليل على ثراء محتواها. ومن هنا قال إن الدين لا يمكن أن يكون واضحاً إذا كان له أن يكون ديناً حقاً.

وفكرة اللامتناهي تلعب دوراً بارزاً في تأملاته. وهو لا يشك في صحة إدراك الانسان للامتناهي، ويرى أن إدراك اللامتناهي بمكن تماماً مثل المدركات الحسية.

ويرفض الفصل بين الجوانب العاطفية والإرادية، وبين الجوانب المعرفية في التجربة.

وحارب نزعة كيركجور إلى الفصل السام بين الله والانسان، لأن ذلك يعني امتناع الاتصال بينهما، كما حارب النزعات الواحدية لدى بعض الصوفية.

## مراجع

- L.V. Lester Garland: The Religious Philosophy of Baron Friedrich von Hügel, London, 1938.
- Maurice Nedoncelle: La pensée religieuse de F. von Hügel. Paris, 1935

# هوركهيمر

#### Max Horkbeimer

أحد مؤسسي مدرسة فرنكفورت في الدراسات الاجتماعية.

ولد في سنة ١٨٩٥، وتوفى في ٧ يوليو سنة ١٩٧٣ في نورنبرج (المانيا). وكان أستاذاً في جامعة فرنكفورت، ورئيساً لها من سنة ١٩٥١ وقد أسس، مع تيودور ف. أ دورنو (المتوفي سنة ١٩٦٦) في مدينة فرنكفورت، معهداً للبحث الاجتماعي، في سنة ١٩٣٠ وإتجاه هذا المعهد هو ما سموه باسم والنظرية التقدمية، ويقوم على تحديد تحليلات كارل ماركس وفرويد، على ضوء نقد أخلاقي يستلهم مذهب كنت الاخلاقي.

واضطر إلى مغادرة المانيا، فهاجر إلى جنيف وباريس ونيويورك، واستمر في نشر ومجلة للبحث الاجتماعي، Zeits-ونيويورك، واستمر في نشر دجلة للبحث الاشراف على نشر ودراسات في الفلسفة والعلم الاجتماعي، Studies in Phi-

- De Wetenschap der geschiednis. Haarlem, 1937. والانسان لاعباً،
- Homo ludens. Haarlem, 1938.

# ومن كتبه التي كتبها بالألمانية:

- Wege der Kulturgeschichte. München, 1930.
- Höllandische Kultur des 17. jahrhunderts. Jena, 1933.
- Der Mensch und die Kultur. Stockholm, 1938.

## مراجع

 von Valkenburg: J. Huizinga: Zijn leven en Zijn persoonlijkheid. Amsterdam, 1946.

وهوزنجا: حياته وشخصيته،

- Werner Kaegi: Das historische Werk J. Huizinga's. Leiden, 1947.

# هوكنج

## William Ernest Hocking

مفكر أمريكي ذو نزعة دينية أخلاقية.

ولد في كليفلند Cleveland (الولايات المتحدة الأمريكية) في ١٠ أغسطس سنة ١٨٧٣، وكان أبوه طبيباً من أصل كندي. وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفرد في سنة ١٩٠٤، وبعدها قام بالتدريس في المعهد الديني في أندوفر ابتداء من سنة ١٩٠٤ إلى سنة ١٩٠٦، ثم صار أستاذاً في جامعة كاليفررنيا من سنة ١٩٠٦ إلى ١٩٠٨ وفي سنة ١٩٠٨ صار أستاذاً في قسم الفلسفة بجامعة ييل ٢٩١٤ وفي سنة ١٩٠٨ صند ١٩١٤ عين أستاذاً للفلسفة في جامعة هارفرد، واستمر في هذا المنصب إلى حين تقاعده في سنة ١٩٤٣.

يقول هوكنج عن نفسه إن فكره الفلسفي مزيج من والواقعية والتصوف والمثالية؛ لكنه مع ذلك فكر موحد. وبعد حصوله على الدكتوراه من هارفرد، استمر يتابع الدراسة في جامعات: جننجن، وبرلين، وهيدلبرج في المانيا. ودعي لالفاء محاضرات في اكسفورد وكمبردج، وفي كلية الفانون في ليدن (هولنده).

ولما كان قد درس الهندسة، فإنه صار معلياً للهندسة العسكرية في هارفرد خلال الحرب العالمية الأولى. وفي سنة وكتابه الرئيسي هو وخريف العصر الوسيط؛ (سنة 1919) الذي صار من أكثر الكتب في موضوعه انتشاراً. ففيه يدرس أشكال الحياة في القرن الخامس عشر في فرنسا وبورجونيا، واستند فيه خصوصاً إلى مصادر يفغل عنها المؤرخ العادي. وقد أراد بهذا الكتاب أن يقدم عن نهاية العصر الوسيط صورة عائلة لتلك التي قدمها يعقوب بوركهردت عن عصر النهضة في ايطاليا. لكن الكتاب نشأ عن اهتمام هوزنجا بقن فان ايك yan Eyck ومعاصريه من كبار الرسامين الهولنديين.

وبعد دراسات عديدة (في سنة ١٩٢٠)، وسنة ١٩١٢) لتاريخ عصر النهضة، نشر كتابه: ومهمة تاريخ الحضارة، في سنة ١٩٢٩ دعا فيه إلى ادراج القانون والفلسفة وتاريخ الموسيقي والأدب والفنون الجميلة تحت باب التاريخ. كذلك دعا المؤرخين إلى الاستفادة من مناهج علم الاجتماع والأنثر وبولوجيا.

وفي كتابه والانسان لاعباً، Homo ludens دراسة لعنصر واللعب، في الحضارات: الغربية، والشرقية والبدائية، والقديمة والحديثة. وقد درس كل أنواع اللعب: ابتداء من ألعاب الأطفال حتى ديالكتيك الفلسفة والمحاكم. ويربط بين اللعب والحضارة الزمانية والمكانية التي يظهر فيها. لكن في الكتاب من الاسهاب والتشتت والمبالغة ما جعله هدفاً للنقد.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي كتب فيها: الوطنية والقوصية؛ أمريكا وميكنة الحضارة؛ انهيار الحضارة في الوقت الحاضر بوصفه ظاهرة روحية. لكن دراساته عن القوميات الحديثة تتسم بالنظرة الذاتية.

#### مؤلفاته

نشر مجموع مؤلفاته في ٩ مجلدات في هارلم سنة ١٩٤٨ - ١٩٥٣

ونذكر من بين كتبه التي كتبها بالهولندية:

والانسان والجمهور في أمريكا،

- Mensch en Menigte in Amerika. Haarlem, 1918 دارزمس،
- Erasmus, Haarlem, 1924

وفي ظلال الغدي

- In de Schaduwen van Morgen. Haarlem, 1935 علم التاريخ؛

١٩٤٨ قام بالتدريس في ميونخ وارلنجن (بالمانيا) بتكليف من مكتب الحكومة العسكرية الأمريكية التي تولت إدارة المانيا بعد هزيمتها واحتلالها من قبل أمريكا وحلفائها.

وكان أول انتاج فلسفي له كتابه بعنوان: ومعنى الله في التجربة الانسانية، (سنة ١٩١٢). وفيه يهاجم النزعة والمووحدية، solipsism، التي تجعل الذات أحاداً مفرداً. وقال بدلاً من ذلك بأن لدينا الشعور بأن الذات عضو في جماعة وليست قائمة بذاتها وحدها. إن التجربة الانسانية ـ في نظره مي تجربة بين ذوات انسانية intersubjectivity. وقد ظن أنه بيذا القول قد تغلّب على مشكلة الانشقاق بين التحليل الذاتي والتحليل الموضوعي.

ونقطة الابتداء في تفكيره هي القول بأن للكون معنى الما وانكار هذا، كما يفعل العلميون، يعني التخلي عن كل حق في أن يكون المرء فيلسوفاً. إن هوكنج يرى أنه لا توجد وقائع غليظة brute facts، بل لكل شيء معنى أو قيمة. صحيح أن المعنى قد لا يكون دائماً واضحاً. لكن التجربة تدلنا، مع ذلك، على أننا لو وسعنا مجال رؤيتنا للأشياء، كما يعاوننا على ذلك: الشاعر والصوفي، إذن لانبثقت أمامنا قِيمً لم نلتفت إليها من قبل.

وأن يجد المرء للكون معنى هو أن نراه أنه ذات. ولهذا فإن بصيرة الصوفي تحملنا إلى الافتراب من الحقيقة أكثر عا يستطيع ذلك منطق المثالي المطلق. والذات هي في نظره وقيمة على ولهذا فإن العلم عاجز عن تفسير الذات، وإن فعل شيئاً من ذلك فعل نحو سطحي جداً. وهكذا يكشف المتافيزيقي عن القيم التي يغفل عنها العلم.

وفيها يتصل بالحياة، يقول هوكنج وإن والمعنى الأسيان للحياة الذي يتحدث عنه أونامونو، والذي تشهد عليه الفلسفة الوجودية، ينبغي ألا ينظر إليه على أنه نظرة بديلة للسرور الأساسي بالحياة: فكلتا النظرتين صائبة. إن الجانب الأسيان في وجودنا هو إعداد ضروري للأمان الوجداني والحرية. ومن المهم جداً للفلسفة في العصر الحاضر أن تأخذ على عاتفها هذه المأساة بكل مقاسها؛ وإلا لما كان لديها ما تقوله للإنسانية. إن على الفلسفة أن تسلك سبيل الشك وعليها أن تفعل ذلك بإيمان عمائل - أو على الأقل بأمل ممائل - أو على الأقل بأمل ممائل - في أن يكون طريق الشك حين يبلغ مداه مصباحاً بلقي الضوء على الكشف الديالكتيكي عن اليقين. إن الحركة الوجودية في على الكشف الديالكتيكي عن اليقين. إن الحركة الوجودية في

طابعها الأوسع يمكن أن تكشف عن كونها ديالكتيكاً ديكارتياً للوجدانات Passions. كيف يحدث ذلك؟ لا أستطيع ها هنا أبدي اقتراحات موجزة. . بنفس المعنى الذي به يمكن أقصى القانون summa أن يصبر أقصى الظلم summa أن يصبر أقصى الظلم اليأس أن أسمى الأمال يعني أعمق الضباع. إن اللحظة التي تتحقق فيها أعظم سيطرة على الطبيعة وامتلاك للأسرار النهائية والقوى القصوى، وأتم عجائب العلم، والآلة ـ التي يبدو \_ أنها \_ تفكر \_ هذه اللحظة هي في الوقت نفسه لحظة يبدو \_ أنها \_ تفكر \_ هذه اللحظة هي في الوقت نفسه لحظة أيشم خواء للروح، وأشبع خيانات للحساسية الانسانية: أقصى المقل هو أقصى الفساد summa ratio summa

إن ضياع الانسان المعاصر ليس هو الضياع الذي ابهظ كاهل كيركجور: إنه ليس الفزع من جحيم لا تفنى هوالذي يرهقنا. ولكن مصدر اليأس اليوم له موضوع مضاد لهذا: إنه ليس الامكانيات اللعينة لعالم آخر، بل الخطر الماثل أمامنا في أن ما نشاهده في هذا العالم يمكن أن يكون هو كل ما لدينا أن نشاهده! إن ما نراه هو أن الحد من لحظة \_ إلى \_ لحظة لوجودنا، والعدم الذي يتمم نفسه في الموت، موتنا نحن لوجودنا، والعدم الذي يتمم نفسه في الموت، موتنا نحن وموت الجنس البشري: في مثل هذا العالم، الحافل بالألفاز ولا متناه أن يكون إلا بقضياً عليه بالياس والاحباط؟ لكننا نقضي علينا مع ذلك بالاندماج والعمل بوصفنا أناساً: فهل هذا عكن؟

من أجل البحث على، وكيف، يمكن هذه الصورة الفاقة للعالم أن تدعو إلى أية حماسة للعدالة، على النحو الوحيد الفادر على انقاذ عالم التكنولوجيا - وعلى إذا كان من الواجب أن يمل علّه نظام من الأسرار order of mystery، على حد تمبير (جبرييل) مارسل، أقرب إلى الحق من نظام الطبيعة - أقول من أجل هذا البحث ينغي أن يكون البحث المتافيزيقي ذا أولوية على غيره من الأبحاث.

إن اليأس من العالم يبدأ بإدانة العالم على أساس وجود الألم وانعدام المعنى والعشوائية والخلو من العدل، مما يجعل فكرة العدالة العالمية كريهة. وشوبنهوريشغل بالألم وحده، لا بأي مسألة تتعلق بالعدالة؛ ووجد أن الألم قرين لحياة الارادة لا ينفصل عنها، أدان العالم بأنه نتاج الارادة. وكان علاجه بسيطاً: اعكس إرادة الحياة، وهكذا لا تخلق العالم!

والوجودية ترفض حساب الألم بوصفه حاسباً، كما ترفض العلاج بالتوقف عن الخلق، أو بأي شكل من أشكال الفراد من العلاج بالتوقف عن الخلق، أو بأي شكل من أشكال الفراد من العالم. وسارتر يجد تحفقاً - وليس علاجاً - في سكرة الطبيعية القائمة على تسلسل العلل والمعلولات، الذي وفقاً له وعن طريق علم الانسان يجب أن نرى أنفسنا نتاجات للطبيعة: إن الانسان ليس نتاج شيء سابق - طبيعة كان أو بجتمعاً أو إلاهاً - بل الانسان يصنع نفسه ويختار قيمه الخاصة به. وهذا الرفض لتصور الانسان كأنه يتعين بواسطة الطبيعة هو رفض في عله وصحيح تقريباً: إن الحرية الانسانية تتضمن هذه القدرة على تغيير التاريخ وتشكيل المصير. لكن تتضمن هذه القدرة على تغيير التاريخ وتشكيل المصير. لكن الطيطانية Titanism (= الماردية) بوصف أنها جهد متوتر متواصل ليست عزاء، ولا ذريعة كلية: كها أنها لا تواجه مشكلة اليأس من العالم. والحل إنما يقوم في الفحص الأدق عن طبيعة الألم.

لو لم يكن هناك سعي وكفاح، لكان الألم قد تضاءل كثيراً. ولو كان الكفاح الإنساني أبدياً، فلا بد أن ذلك لكون حدوث الكفاح جزءاً لا يتجزأ من الاستمتاع بالحياة. إن ألم الفنان، وألم كل العاملين المبدعين، إنما يوجد بسبب الكمال الذي ينشله الانسان ويتألم من عجزه عن تحقيقه؛ ويمكن القضاء عليه فوراً بمجرد رفض هذا التطلع . لكن هذا التطلع ovision، وليس هناك ضرورة بيولوجية له، هو هبة من الألحة: وإلغاؤه سيكون معناه إلغاء ما تعنيه الحياة لنا الأن. اننا نفضل دفع ثمنه، وثمنه هو قبول الألم.

وبعبارة أخرى، طريقة الانسان في الوجود يدخل في عناصرها امتصاص الألم، بل أكثر من هذا، نشدان الألم. الحكر من هذا، نشدان الألم. الجمال، تشقط للمعل على المحبة، شأنه شأن كل تفتح للميون على الجمال، تشتمل على هذا السرّ؛ لأن موهبة المحبة تمارس سلطاناً على متلقي الموهبة؛ إنه يبحث عن الفرصة ليخدم serve ما لا يستطيع أن يستحقه deserve. وينتج عن هذا أن وأحسن العوالم الممكنةه لا يمكن أن يقوم في مجموعة من والخيرات، إن المحبة من أجل المحبة (المحبة للمحبة) ينبغي أن يمكنها العالم الباقي من أن تبيء الفرصة للألم. وفضلاً عن ذلك، فإن إدراكات المحبة والجمال مع تعطشها إلى الألم هما في الوقت نشمه إدراكات لطبعة والجمال مع تعطشها إلى الألم هما في الوقت للى سر والسرّ الانطلولوجي، إنها اللوامع التجريبية للنفوذ فإن نعلم أنه عالم يمكن فيه أن تُجب ونُحبّ.

وهذا الادراك متضمن في تجربة اليأس. إن اليأس اقرارً بأنه سبقه أمل؛ لكن لما كان يرفض أن ينظر إلى العالم دواقعياًه على انه واقعة ميّة، فإنه يبقى على شبح هذا الأمل: إن اليأس espoir . وإذا كان الليأس espoir . وإذا كان المياس، فذلك بسبب وجود قيمة فيها يؤمل فيه. كذلك لا يمكن المرء أن يأمل إلا إذا كان يجبّ. وهكذا يوجد في اليأس نفسه اقرار بالمحبة، التي تسند طبيعة الوجود \_ بوصفه \_ معاشأ.. وأنا أشك، إذن أنا أموجود يوصفي أجب. وهأنا أشك، إذن أنا موجود بوصفي أجب. على اليأس، إذن أنا موجود بوصفي أجب. على الفينومينولوجي، نشرها بعد ذلك ضميمة إلى كتاب: وهذه الفينومينولوجي، نشرها بعد ذلك ضميمة إلى كتاب: وهذه فلسفتي، باشراف Whit Burnett من الاستراك. ٣٠١ ص. ٣٠٤).

## مؤلفاته

- The Meaning of God. New Haven, 1912.
- Human Nature and its Remaking, New Haven, 1923.
- The Self: Its Body and Freedom, New Haven, 1928.
- Types of Philosophy. New York, 1929.
- Living Religions and a World Faith, New York, 1940.
- Science and the Idea of God. Chapel Hill, N.C., 1944.

## هوول

#### William Whewell

باحث في علم المناهج العلمية

ولد في لانكستر سنة ١٧٩٤، وتوفي في سنة ١٨٦٦

قضي معظم حياته في كليه الثالوث في جامعة كمبردج طالباً وزميلاً ومدرساً ، وأستاذاً في سنة ١٨٤١ حتى وفاته ألف في العلوم ( وميكانيكا اقليدس ٤، كمبردج سنة ١٨٣٧ ؛ و الفلك والفزياء العامة ٤، لندن ١٨٣٣ ؛ و كثرة العوالم ٤، لندن سنة ١٨٥٣ )، كيا ألف في الفلسفة الخلقية ( و عناصر الاخلاقية ، بما فيها الأدب ٤ في مجلدين ، لندن سنة ١٨٤٥ ؛ و محاضرات في الأخلاقية المنظمة ٤، لندن ، سنة ١٨٤٦ ؛ و محاضرات في تاريخ الفلسفة الخلقية في الجليرة ع، لندن سنة ١٨٥٦ ) ؛ وكتب في التربية ( و مبادى،

#### مراجع

- I. Todhunter: William Whewell. An account of His Writings, With Selections from his literary and Scientific Correspondance, 2 vols. London, 1878
- M. R. Stoll: Whewell's Philosophy of Induction. Lancaster, 1929.
- Robert Blanché: Le Rationalisme de Whewell. Paris, 1935.
- Silvestro Marcucci: L'«idealismo» scientifico di William Whewell. Pisa e Cuneo, 1963.

#### الهوية

# Identité (F.), Identity (E.), Identität (G.), Identità (I)

١ ـ تطلق و الحرية ، أولًا على العلاقة الفكرية التي ترفع
 كثرة المعاني في الموضوع فتردها إلى الوحدة في الإشارة . فمثلا و أ في هوية مع ب ، معناها أنه على الرغم من الاختلاف في التمبير بين أ ؟ ب فإن المقصود بها شي، واحد .

فالهوية هي ما يجعل شيئاً ما متشابها تماماً مع شيء آخر والفهم ، بوجه عام ، يقوم في و تهوية ، معرفة جديدة مع ما كنا نعرفه من قبل وقد رأى اميل مايرسون في رد كل معارفنا عن الكون إلى الهوية المثل الأعلى للعلم (راجع كتابه و الهوية والواقع ، مقالة و فكرة ما هو في هوية ، المشور في مجلة و الأبحاث الفلسفية ، . Rech. Philos سنة Rech. Philos.

٧ ـ وفي المنطق والرياضيات تدل الهوية على علاقة بين شيئين (أو كميتين) كل طرف فيها يقوم براسه ويستخدم للدلالة على هذه العلاقة العلامة (=) هكذا س = ص (وتقرأ س في هوية مع ص).

٣ ـ وفي علم النفس تثار مشكلة الهوية فيها يتعلق بوحدة
 ذات الطفل ، أو الشاب ، أو الرجل ، أو الشيخ ، رغم
 اختلاف أطواره وما يقوم به من أدوار

 ٤ ـ وفي علم الاجتماع: تثار مشكلة الهوية فيها يتعلق بهوية الشخص في الإطار الاجتماعي، بأن يشعر بالهوية مع التعليم الجامعي الانجليزي ،، لندن سنة ١٨٣٧ ؛ و التعليم الحر ،، لندن ، سنة ١٨٤٥ ).

لكن أهم مؤلفاته وأضخمها حجاً أيضاً كتابه وتاريخ العلوم الاستقرائية من أقدم الأزمنة حتى الزمان الحاضر و (٣ مجلدات ، لندن سنة ١٨٣٧)؛ ويتلوه و فلسفة العلوم الاستقرائية ، مؤسسة على تاريخها و (لندن سنة ١٨٤٠)، وقد نقحه وتوسع فيه في الطبعة الثالثة ونشره في ثلاثة أجزاء بعنوانات غتلفة هي و تاريخ الأفكار الغلمية ٤ (في جزءين، لندن سنة ١٨٥٥)، و الأورغانون الجديد مجلداً و (لندن سنة ١٨٥٨)، و وفي فلسفة الكشف ٤ (لندن ، سنة ١٨٦٠).

اهتم هوول بوضع نظرية في الاستقراء مستمدة من تاريخ العلوم التي اتفق العلماء على وصفها بالاستقرائية فانتهى إلى أن تاريخ الاستقراء بدل على أن الاستقراء الذي يقوم به العالم ليس برهاناً يصدق بقوة صورته vi formaa ، بل هو طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة إنه مسلك مغامر يتخذه العقل وفيه يصنع صنيع من يحاول حل لغز: فيجرّب ويحاول عدة فروض ، إلى أن يقم ، بحدس صائب happy guess على الفكرة الصائبة فليت المالة إذن مسألة ما هي الشروط التي بها يكون هذا المسلك صحيحاً . وهو لا يمكن أن يكون صحيحاً أبدأً للله فقط ما إذا كانت النتيجة سليمة والعناية والتدقيق إنما يتعلقان بالرقابة التجريبية على القضية الاستقراثية ، لا بصياغتها ، بما يسمح للخيال بمجال واسم ولا فاثلة من وضع ومنطق استقرائي ، مناظر ومماثيل و للمنطق الاستنباطي ،، وصياغة قواعد Canons للاستقراء مناظرة لقواعد القياس وواضح من هذا أنه يهاجم قواعد جون استورت مل للاستقراء

ومن ناحية أخرى لا يقوم الاستقراء في تعميم الوقائم الملاحظة ، بل يقوم في الربط بينها برباط عقلي من تصور جديد والعثور على هذا التصور الجديد يحتاج إلى مبادرة العبقرية أما التعميم فيأتي بعد ذلك ، والكشف الحاسم هو صُنع الفكرة ومتى ما علمتنا هذه الفكرة كيف نقرأ التجربة إن الحقائق نفسها قد تكونت بواسطة الأفكار ، وما نعده حقائق (أو وقائم facts ) اليوم كان فروضاً بالأمس ؛ إن وقائمنا ما هي إلا نظريات قد تحقق

Oxford, 1967.

- E. Meyerson: Identité et realité. Paris, Alcan, 1907.
- E. de Ferri: la filosofia dell, identità di F. Schelling fino al 1802 e i snoi rapporti storici. Torino, 1925.

هيجل

## Georg Wilhem Friedrich Hegel

#### حياته

نشأ هيجل من أسرة ترجع إلى أصول نمسوية ، رأسها كان من أولئك الذين أخلصوا لمذهب و لوتر » في الاصلاح الديني ، فاضطر إلى مغادرة مقاطعة إستريا في النمسا في القرن السادس عشر ولجأ إلى مقاطعة و فورتمبورج » وهنا احتلت الأسرة مراكز مدنية ودينية فكان منها القساوسة ، ومنهم من قام سنة ١٧٥٩ بتعميد الشاعر الألماني المعروف فريدرش شلر أما أبو هيجل فقد استقر في عاصمة الولاية ، اشتجرت ، حيث كان موظفا في إدارة الولاية

وهنا في اشتتجرت ولد هيجل في ٧٧ أغسطس سنة ١٧٧٠، وهنا أقام حتى سنة ١٧٨٧ وفي أثنائها تعلم في مدارسها الثانوية في المدة من سنة ١٧٧٧ حتى سنة ١٧٨٧ وفي سنة ١٧٨٨ دخل معهد و توبنجن ، الديني وهذا المعهد كان معهدا بروتستنتيأ لتخريج القساوسة الإنجيليين أما الفترة التي قضاها في اشتتجرت فلم يكن فيها أمر ذو بال فيها عدا فقدان أمه سنة ١٧٨٧ التي ظل يذكرها حتى نهاية عمره كيا كان في أثناء دراسته في و اشتجرت ، تلميذا مجدا غوذجيا ممتازاً بين أقرانه ، لكن من حيث الخطابة كان متخلفاً فلم يكن على حد تعبير مدرسيه خطيبا مبرزاً وقد بقي لدينا من حياته الأولى يوميانه التي أخذ في كتابتها من سنة ١٧٨٥ ـ سنة ۱۷۸۷ وقد نشرها روز نکرانتس فی کتاب بعنوان د حیاة هيجل؛ (ص ٤٣١ ـ ٤٦١) وهذه اليوميات عبارة عن سلسلة من النقط فيها سرد تسلسل حياته وخواطره عن قراءاته ، ويذكر فبها تأثره بأستاذه ليفلر Lafller الذي نظر إليه هيجل على أنه ممتاز سن حيث المذهب والخلق

كذلك نجده في هذه الفترة يعكف على الدراسات الكلاسيكية ، ومن بين ما قام به أن ترجم وهو في هذه السن المبكرة ومن الاخلاق و الأبكتاتوس كها ترجم رسالة

أشخاص المجتمع الذي يعيش وينمو فيه ، وهو ما يسميه جورج ميد G. Mead باسم « تعميم الغير » generalized other واندماج الذات فيه

و ـ وفي نظرية المعرفة مبدأ الهوية ، إلى جانب مبدأ (عدم) التناقض والنالث المرفوع هي القوانين الضرورية للفكر المنطقي، ولا يكون الفكر سليماً من الناحية المنطقية إلاّ إذا التزم بها . وصيغته هي و ماهو ـ هو و . وقد نقده لوك على أساس أنه تحصيل حاصل وخاو من المعنى ( وبحث في المقل الانساني ع) لندن ط٢ سنة ١٠٩٤، ق٤ ٢٧٧ بند ١٠٤٤ الني عزو لينتس إلى هذا المبدأ المي قيمة كبيرة في المعرفة فقال عنه إنه مبدأ الحقائق السرمدية ( ليبتس و مقالات جديدة و ق٤ ٢٠٤). ويقول عنه فولف إنه مبدأ اليقين

7 - وفي الميتافيزيقا نجد أن شلنج جعل من الهوية المطلقة جوهر العقل وماهيته؛ وتبعاً لذلك رأى أن الفلسفة لا يمكنها التخلص من المشاكل العويصة التي تتردى فيها إلا بالرجوع إلى مبدأ الهوية وذلك لأن جوهر الأشياء الأعمق هو الواحد والكل الواحد يقوم في المعرفة وفي المعرفة الذاتية على وجه أدق وخارجها لا يوجد شيء قابل لأن يُعرف ولهذا ينتهي إلى القول بأن العقل Vernunft هو والهوية المطلقة فيست فقط ماهيته، بل هي صورته وقانونه إن المطلق واحد أحدً ، ماهية واحدة هي عنها

والهوية هي الضروري مطلقاً ، ويقابلها المستحيل مطلقاً إنها تقوم في الوحدة المطلقة بين الذاتي والموضوعي

(راجع تفصيل ذلك في كتابنا ، المثالية الألهانية ، ص ٣٢٨ وما يليها ، ط1 الفاهرة سنة ١٩٦٥ ).

#### مراجع

- M. Heidegger: Identität und Differenz, 1957.
- R. Göldel: Die lehre von der Identität in der logikwissenschaft seit Lotze, 1935.
- W. V. O. Quine: "Identity, ostension, and hypostasis", in: From a logical point of view. Cambridge, Mass., 1953
- D. Wiggins: Identity and spatio temporal continuity.

لونجينوس . وبعض فصول المؤرخ نوكيديدس ومسرحيات سوفوكليس ويوريفيدس، وقد ظل شديد الأعجاب بمسرح و مسوفوكليس ، حتى أخر عمره وكان لهذا التكوين الكلاسيكي أثره البالغ في اتجاهات هيجل وفيها كتبه بعد عن علم الجمال ، فكشف عن معرفة وثيقة بالتراث الكلاسيكي وفي نفس الوقت أي في العشرين سنة الأولى من حياته ، كانت الحركة التنويرية قد بلغت أوجها ، وأخلت السبيل أمامها لحركة جديدة هي حركة العاصفة والاندفاع Sturm und Drang التي مهدت بدورها لقيام بحركة الرومانتيكية والثورة وهكذا تجاذبت هيجل الشاب نزعتان متعارضتان نزعة التنوير العقلية الخالصة ، ثم نزعة الثورة التي هي خليط من الصوفية والنزعة إلى الأسرار مما يتمثل في الحركة الرومانتيكية وهنا نجده بتأثر بزعياء التنوير والعاصفة والاندفاع فتأثر من أصحاب نزعة التنوير بنقولاي Nicolai ولسنج Lessing وزولتز Sultzوفي أكتوبر سنة ١٧٨٧ دخل معهد توبنجن Tübingen وهذا المعهد مدة الدراسة فيه خس سنوات ، فحظى هيجل بأساتذة ممتازين ، تركوا في تكوينه الفكرى أكبر الأثر ، ولكن أكبر أثر هو الذي تركه فيه زميلان في الدراسة أولهما الشاعر الممتاز هيلدرلن أكبر شعراء الحركة الرومانتيكية بعامة ، والألمانية بخاصة ، وكان شديد الحماسة للمثل الأعل اليونان والثقافة اليونانية ، عبر عن ذلك في قصائده الفريدة خصوصاً قصيدة دخبر وخر، ثم في روايق و هييريون و وانباذقليس ، فملأ هيجل حماسة للروح اليونانية وأثار فيه نفحة شعرية جعلت هيجل يتجه في شعره الذي نظمه في مطلع شبابه اتجاها قريب الصلة من اتجاه هيلدرلن أما زميله الآخر فهو الفيلسوف شلنج ، وهو وإن كان يصغر هيجل بخمس سنوات فقد كان مبكر النضوج والعبقرية إلى أقصى حد ، وقد أثر فيه شلنج من حيث رفضه النزعة الذاتية ، واتجاهه إلى إنشاء فلسفة جديدة تجمع بين الطبيعة والروح ، بين اسبينوزا وكنت ، وبين روسو وفشته ، فلسفة يريد منها أن تكون بمثابة دين جديد للعالم الجديد الذي في حالة غليان

هذا العالم الجديد هو عالم الحماسة لإصلاح أحوال الإنسان الذي أبدعته الثورة الفرنسية ، التي شبت في سنة ١٧٨٩ فأثارت الحماسة في جيم مثقفي أوروبا خماصة الشباب ، حتى أن هيجل ، ونفرأ من زملائه ، أنشأ ناديا يعمل لبث مبادىء الثورة الفرنسية بين الطلاب غير أن

هيجل لم يكن شديد الحماسة مثل هؤلاء ، بل كان أكثر اتزاناً منهم حتى كان ينعت بينهم بالشيخ العجوز . لكن هذا كان نتيجة الميل السابق لديه للتفكير وعدم الحماسة الطاغية المفتعلة ، لكنه من الناحية الفكرية ، أي ، من ناحية الأمال التي اختلجت في نفسه هو وزملاؤه بقصد تمجيد الإنسانية وعبادة العقل ورفع الإنسان مكانة عالية ، كل هذا شارك فيه هيجل زملاء هؤلاء ، وإن كانت حماسته الظاهرة أقل منهم عن هؤلاء

ولدينا رسالة كتبها شلنج إلى هيجل تبين اتضاق أخلاقهم (هيجل وشلنج وهيلدرلن) قال شلنج: وإن الشعر سيصل إلى الدرجة التي يرى فيها الإنسانية ، لأنه لن تكون ثمة فلسفة ولا تاريخ بل الشعر وحده هو الذي سيعيش بعد وفاة سائر العلوم والفنون ، إننا في حاجة إلى و ميثولوجيا ۽ جديدة ، لکن هذه الميثولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة العقل ، وطالما لم تحول الأفكار إلى أعمال فنية ، أي إلى أساطير، فإن هذه الأفكار لن تكون لها أية فائدة بالنسبة للشعب، وأصحاب الكشف ينبغى عليهم أن يصافح بعضهم بعضاً ، والميثولوجيا ينبغي أن تصبح فلفة ، والشعر ينبغي أن يكون ذا نزعة عقلية شعرية ، والفلسفة ينبغي أن تَأْخِذُ طَابِعِ المِيْولُوجِيا ، ابتغاء أن تجعل الفلاسفة حاضرين في العالم الحسى هنالك تسود وحدة سرمدية فيها بيننا ا وهنالك لن يزدري الشعب حكماءه ولا كهنته ، ولأول مرة نستطيع أن نصل إلى النمو المتساوي لكل القوى ولكل فرد ولكل الأفراد ولن تُكْبَت أية قوة وهنالك ستسود الحرية والمساواة بين العقول ، إن روحا عالية مبعوثة من السهاء ينبغي أن تتبنى هذا الدين الجديد، الذي سيكون آخر أعمال الانسانية ، (وثائق من ٧٢٠ ـ ٢٢١ ).

ولئن كان هيجل لم يرد على صاحبه المتحمس فإنه لم يكن أقل منه إيماناً بالعقل الذي أله رويسبير أما أساتذته في هذا المعهد فهم وإن هاجموا كنت فإنهم تأثروا به مع ذلك ومن هنا أثروا في هيجل فجعلوه يعنى بكنت وهيوم مما جعل هيجل يتعد شيئاً فشيئاً عن النزعة الدجماطيقية السائدة لدى أساتذته

ولدينا من هذه الفترة بعضً ما كتبه هيجل ، وقد نشر جزءا منه روزنكرنتس في كتابه المذكور آنفا ، ثم نشره كاملا أحد كبار المختصين بهيجل وهو نول Nohl في كتابه و مؤلفات هيجل الدينية في شبابه ، وقد ظهر سنة ١٩٠٧

درس هيجل الفلسفة في هذا المهد عامين ، وأتم امتحان الفلسفة سنة ١٧٩٠ ثم أتم امتحان اللاهوت سنة ١٧٩٣ ، ويذلك أصبح ما كان يسمى باسم و حامل الأهلية اللاهوتية و.

لكن هيجل وقد حصل على أهلية اللاهوت لم يمارس مهنة القسيس لأنه لم يبد أي ميل إلى هذه المهنة ، بل أراد أن يسلك السيل الذي سلكه كنت وسيسلكه زملاؤه فشته وشلنج فاشتغل مدرساً خصوصياً ، وظل في هذه المهنة سبم سنوات حتى سنة ١٨٠٠، ذلك أنه بعد أن بقى فترة طويلةً عند أهله قبل أن يشغل وظيفة مدرس خصوصى في مدينة برن Bem عاصمة الإتحاد السويسري في بيت من بيوت الأشراف هو بيت آل و شتيجر ،، وظل يدرس لصبي وفتاتين حتى سنة ١٧٩٦، وعلى الرغم من تفاهة هذا العمل فقد أفاد من مقامه في برن إفادة كبرى إذ استفاد من ملاحظة كيفية التركيب الاجتماعي والسياسي لمجتمع الأشراف في برن، ولاحظ ألاعيب السياسة في هذه المدينة ، وعرف عن قرب مناورات السياسيين ، عما سيكون له أثر فيها بعد في اهتمامه البالغ بالسياسة ، لقد كتب في ذلك إلى شلنج يقول إن المؤآمرات والدسائس في قصر امبراطور ألمانيا لا تعتبر شيئاً أمام ما هنا في برن ، ولا بد لمن يريد أن يعرف هذا الدستور الأرستقراطي أن يمضي هنا فترة عيد الفصح ، وهي الفترة التي يتم فيها تجديد انتخابات مجلس المائتين وهنا أيضاً في برن ثابع دراساته اللاهوتية ، لأنه كان يعتقد أن دراساته الأساسية هي دراسة اللاهوت ، كها جاء في رسائل كثيرة بقيت لنا ، نشرها روزنكرانس ثم نول ، وفي هذه الفترة كتب بعض الرسائل الدينية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار في كل دراسة لهيجل

وفي هذه الفترة كذلك قام بنقد عنيف للنظم السائدة عند أُسَر الأشراف في برن ، ولاحتكار طبقة النبلاء للسلطة ، كما نقد الصراع العنيف بين برن والأقاليم التي تتكلم الفرنسية في سويسرا ؛ ثم كتب عن أحوال مفاطعة فورتمبورج وعن الوضع الروحي في ألمانيا في بحث بعنوان و الحرية والمصير ، .

أما من الناحية الدينية فقد تناول حياة المسيع بروح علمية فاستبعد كل المعجزات، وعرض حياته عرضاً بسيطا اعتمد فيه على الحقائق المعقولة الواردة في و الاناجيل ، وقد نظر إلى المسيع على أنه إنسان سام طاهر مكافح من اجل الفضيلة والحقيقة والحرية، أي أنه استبعد الجانب الإلهي في

المسيح ، ومن الطبيعي أنه بهذا قد ابتعد بعداً ظاهراً عن المسيحية السُنية ومن ناحية أخرى نراه يكتب بحثاً بين سنة ١٧٩٥ ، سنة ٩٦ يبحث في مشكلة وجود الأديان الوضعية إلى جانب الأديان العقلية ويبين كيف يمكن استخلاص هذه الأديان الوضعية ، والعكس أي كيف أمكن أن تنشأ الأديان الوضعية عن الأديان العقلية وهذا البحث كتب بلغة جيدة ، وفيه قام بحملة شعواء على أعلال الكنائس الرسمية

ثم نجده في سنة ١٧٩٥ يكتب إلى شلنج قائلا إنه استأنف دراسة كُنْت واهتم خصوصاً برأي كنت القائل بأهمية العقل العملي والقيم المطلقة للشخصية الأخلاقية ، لكنه مع ذلك في بعض هذه الرسائل يعود فيستخدم وجهة نظر فشته وشلنج

ثم بدأ ينشر بعض مؤلفاته وهي في اتجاه فلسفة فشته ، وفيها تحلل من سيادة النزعة الكنتية فتأثر هيجل بما كتبه شلنج تأثراً واضحاً حتى اعلن أنه من أتباع شلنج قائلا و ما أنا إلا تلميذه ع. وفي هذه المؤلفات يكشف شلنج عن نزعة إلى وحدة الوجود على أساس نقد وكنت ، ونقد و اسينوزا ، وهذا هو ما تأثر به هيجل من كتب شلنج هذه

لكن شلنج اتجه خصوصاً إلى فلسفته الطبيعية ، بينها كان هيجل أكثر عناية بفلسفة التاريخ ، ومن هنا رأى أن الشيء المؤثر قبل كل شيء هو التطور الذي يجري على مر الزمان ولهذا رأى أن مهمته في مواجهة سائر الفلاسفة أن يعني بالظواهر التاريخية ، فنظر إلى مبدأ التاريخ على أنه يؤلف وحدة وأنه يقوم على أساس عقلى مطلق

وقد ساعد على توجيه هبجل في هذا الاتجاه صديقه هيلدرلن الذي كان شديد الحماسة لتمجيد الطبيعة والنظر إليها على أنها قبل كل شيء كل حي وقد عبر هيجل عن هذه الروح الجديدة في قصيدة له تعد خير ما كتب من قصائد على قلة ما نظم، وقد أهداها إلى هيلدرلن في أغسطس سنة قلة ما نظم، وقد أهداها إلى هيلدرلن في أغسطس سنة 1٧٩٦ وعنوانها Eleusis: من حولي وفي داخل نفسي سلام ؟

والهموم الدائمة ترفد في صدور المهمومين والمشغولين ، أما أنا ففي نفسي حربة وسلام ألا بوركت أيها الليل الذي حررتني ألخ ».

وفي أغسطس سنة ١٧٩٦ عرض عليه صديقه هيلدرلن

أن يقوم بوظيفة مدرس في فرانكفورت ، فوافق هيجل ، رغبة في العودة إلى ألمانيا فدخلها في مستهل سنة ١٧٩٧، وهنا أفاد من الاتصال المباشر بصديقه هيلدرلن وكان لهذا أثر بالغ في تكوينه الروحي وكان هيلدرلن حسن المظهر ، وكان معلماً خصوصياً في بيت تاجر هو جو نتارد وكان هذا رجلا فظاً.

أما هيجل ففي أثناء إقامته في فرانكفورت تابع دراسته السياسية والمدينية واهتم خصوصاً بالمراسات السياسية ، وكتب شرحا على الترجمة الألمانية لكتاب الإقتصاد السياسي تأليف ستيوارت Stewart، وهذا الشرح فقد وإن كان روزنكرانتس رآه بعينه ثم ألف رسالة عن المدستور السياسي لفورتمبورج بين فيه مفاسد النظام الأوتوقراطي والبيروقراطي الذي كان سائداً في فورتمبورج وطالب بايجاد هيئة منتخبة أمينة واسعة المقل لكنه أظهر شكه في إمكان قيام مثل هذه الهيئة والروح التي تشيع في هذا البحث هي روح النوعة العقلية والتأثر بأفكار الثورة الفرنسية وروادها

ومن ناحية أخرى استأنف دراساته الدينية النقدية ؛ ولكنه كان أكثر عطفا على الأديان الوضعية بما كان من قبل فنظر إليها عن أنها لا ينبغي أن يحكم عليها بل أن تفسر فحسب وتابع دراساته الفلسفية ، وأصبحت في نظره هي الرسالة الحقيقية التي يجب أن يعمل لها في حياته ، وكتب شرحا على مذهب القانون ونظرية الفضيلة عند كنت ولكن هذين الشرحين فقدا ودرس مذهب المثالية المتعالية لشلنع ، وتابع الدراسات الكلاسيكية (أفلاطون وسيكتوس أمبريكوس) وتأثر في هذا الوقت الفيلسوف الصوفي ذا النزعة واهتم تبعا لهذا التأثير بدراسة كبار الصوفية الألمان وعلى رأسهم إكهارت ، كذلك وضع مجمل المذهب في الفلسفة والذي لم يبق منه إلا ثلاث صفحات وفيقد الباقي

وبعد النواة الأولى للفلسفة الهيجلية وفيه يقول [ و إن أساس الأشياء هو الحياة ، أما الدين فهو رفع الحياة النهائية إلى مستوى الحياة اللانهائية و

ثم بدأت مرحلة جديدة بوفاة والده في اشتجارت (يناير سنة ١٧٩٩) فقد أصبح ورينا لمبلغ سمح له بالتطلع للدراسة الأكاديمية ، وكان شلنج قد سبقه في هذا الميدان وبلغ كأستاذ ممتاز ، بينها كان هيجل لا يزال مغموراً ، فقد عين شلنج سنة ١٧٩٨ أستاذا للفلسفة في جامعة بينا Jena. وقام

بالتدريس إلى جانب فشته طوال فصل الدراسة ، ويعد رحيل فشته أصبح شيلنج الشخصية الرئيسية من الناحية الفلسفية في بينا ، وكتب هيجل إلى شلنج يطلب النصيحة ، ثم جاء إلى بينا Jena سنة ١٨٠١ وظل حتى سنة ١٨٠٧، وكانت جامعتها صغيرة الحجم ولكنها بلغت شهرة كبيرة في نهاية القرن الثامن عشر، حتى أصبحت بمثابة هيكل الفلسفة الكنتية فقد أنشىء فيها كرسيُّ للفلسفة الكنتية ، درُّس فيه راينهولد وفشته ؛ وهنا أيغاً في بينا قام بالتدريس الشاعر شِلْر الذي درُّس التاريخ ، وهنا كانت تصدر المجلة الفلسفية المخصصة لفلسفة كنت وكانت تسمى والمجلة الأدبية الييناوية ٥. ثم بعد رحيل فشته أصبحت الجامعة مركز الحركة الرومانتيكية ، فقد أقام فيها الأخوان شليجل وتيك وشلنج لكن هذه الجامعة أصابها شيء من التدهور بعد ان فارقها فشته وشكّر والأخوان اشليجلّ وتيك ومع ذلك ظلت من الناحية الفلسفية قلمة للدراسات الفلسفية ، وهنا ظفر هيجل باجازة التدريس في اول اوغسطس سنة ١٨٠١ برسالة عن ر أفلاك الكواكب 4.

وفي شتاء سنة ١٨٠١ قام بالتدريس فألقى محاضرات في المنطق وما بعد الطبيعة لكنه في صيف سنة ١٨٠٢ لم يجد طلاباً فانقطع عن التدريس ، غير أنه استأنفه في الشتاء بعدد يتراوح بين عشرين وثلاثين طالباً ، واستمر أربعة فصول دراسية زميلا لشلنج يزامله في التدريس والمناقشات الفلسقية التي تدور في الجامعة

ترك شلنج الجامعة هو وعدد غير صغير من الاساتفة وانتقل إلى جامعة فور تسبورج Würzburg ولم يكن لهيجل ما كان لفشته وشلنج من التأثير على الطلاب، وبهذا ظل تأثير هيجل محصوراً في عدد قليل من التلاميذ لكنه بدا لهؤلاء كأنه كاهن يرطن رطانة بلفة لا يفهمها أحد، وفي أثناء مقامه في بينا صادق أحد الفلاسفة المتأثرين بكنت وهو نيتهامر ماها مساعد وقد ساعد نيتهامر هذا أستاذاً للاهوت، وقد ساعد نيتهامر هيجل (ساعدات عديدة وفي بينا ظهر وقد ساعد نيتهامر هيجل (ساعدات عديدة وفي بينا ظهر فليجل أول كتاب نشره هو، وهو كتاب عن و الفارق بين فلسفة فشته وشلنج و وظهر في يوليو سنة ١٨٠١ ثم ظهر له بحث آخر هو رسالة أهلية التدريس التي ذكرناها من قبل عن الأفلاك والكواكب، فيه يفسر نظرية كبلر التي تقول بوجود نظام معقول في حركات الكواكب وهو يرفض فكرة النظام الأي في سير الكواكب ويريد أن يحدد المسافة والسرعة والحركة

التي لها

وكذلك ينتسب إلى فترة بينا مجمل المذهب الذي رسمه هيجل ونشره كل من هايم وروز نكرانتس ولكنها نسباه إلى فترة فرانكفورت

لكن أهم أثر لهيجل في هذه الفترة وأول كتبه الكبرى هو كتاب ه ظاهريات الروح ، ( أو العقل ) وقد أراد في هذا الكتاب أن يعطى مدخلا يُبَين فيه كيف توالت المراحل المختلفة للشعور من مرحلة الشعور البدائي الحسى إلى مرحلة الوعى الفلسفي الكامل الذي فيه يتبين للوعي أنه هووالمطلق شيء واحد ، وقد نشره هيجل أول ما نشره ( بوصفه القسم الأول من مذهبه في العلم ) أثناء معركة يينا ( في ١٤ اكتوبر سنة ١٨٠٦ وقد انتصر فيها نابليون على البروسيين) وجذا الكتاب بدأ الخلاف في المذهب يدب بين هيجل وزميله وأستاذه شلنج فانه في هذا الكتاب شرح مذهب شلنج ، ولكنه في المقدمة نبذ هذا المذهب حتى أنه حينها تلقى هذا الكتاب رد عليه برسالة باردة كانت آخر رسالة تبودلت بين الصديقين والزميلين ، وانتهت صداقتها بل انقلبت إلى عداوة سافرة ونفاسة بين كليهما ، ولم ير أحدهمالآخر إلا بعد عدة سنوات وبالصدفة في بلدة كارلزباد وبنشر و ظاهريات الروح ، تنتهى الفترة التي تسمى باسم فترة يينا ولقد كان مركزه في يينا من الناحية التدريسية مركزاً قلقاً ، إذ كان مجرد مدرس خصوصى ، واستطاع بفضل نفوذ جبته أن يعين أستاذا بغير كرسي سنة ١٨٠٥ وأصبح يتقاضى مرتبأ ثابتاً

بيد أن الجيوش الفرنسية احتلت مدينة بينا سنة ١٨٠٦ ونبتها ، فاضطر هيجل إلى اللجوء إلى منزل أحد تلامذته (جبلر) وبعد نهب المدينة أصبح هيجل في حالة من العوزة والضيق النام حتى لجأ إلى صديقه نيتهامر كذلك تلقى المعونة من جيته وبالجملة فقد قضى فترة عصيبة ومع ذلك عقد قرآنه في هذه الفترة وأنجب ولدين ، ولكنه سرعان ما تبرم بجامعة بينا ، واتجه ببصره إلى مدينة هيدلبرج غير أنه لم يحظ بجامعة بينا ، واتجه ببصره إلى مدينة هيدلبرج غير أنه لم يحظ وأصبح رئيس تحرير جريدة بامبرج سنة ١٨٠٧، وكانت جريدة بامبرج صحيفة يومية عدودة الانتشار ، ومع ذلك ظل جريدة بامبرج صحيفة يومية عدودة الانتشار ، ومع ذلك ظل جيبطل يشغل هذه الوظيفة كها تدل عل ذلك خطاباته إلى

وبعد هذا تيسر له بفضل هذا الصديق الذي ينجده

دائها أن يقوم بالتدريس في المدرسة الثانوية في نورمبرج على الرغم من قلة المرتب وضآلة المركز ، وظل في هذه حتى سنة ١٨١٦ وهي فترة أبدى فيها نشاطأ غزيرا، ونعم فيها بالراحة وقد كان يدير منصبه بذكاء ودقة وتزوج في ٣٠ سبتمبر سنة ١٨١١ ، وبالجملة فان هذه الفترة لا ينتسب إليها من ناحية التأليف غير كتاب و المدخل الفلسفي و الذي نشر على أنه الجزء الثامن عشر من مجموع مؤلفاته ، وهذا الكتاب هو الدروس التي ألقاها على الطلاب في مدرسة نورمبرج الثانوية وفي سنة ١٨١٦ تحقق أمله المرموق منذ عهد بعيد ، وهو أن يصبح أستاذا في جامعة هيدلبرج ، وهذه ما زالت حتى الآن من اهم الجامعات الألمانية في الدراسات الفلسفية والإنسانية بعامة وقد بدأ دروسه في شتاء سنة ١٨١٦ والفترة التي قضاها في نورمبرج تمتاز ، بالمنطق الكبير ، الذي نشره في مجلدين من سنة ١٨١٦ إلى سنة ١٨١٦، أما فترة هيدلبرج فكانت فترة إنتاج أغزر وأهم فقد استقرت فلسفته في هذه الفترة واهم ما كتبه فيها هو كتاب و دائرة معارف العلوم الفلسفية و وقد ظهرت سنة ١٨١٧ واتخذ منها أساساً لمحاضراته في تلك الجامعة ، وفيها عدا هذا فليس له غير مقالات نقدية بين الحين والحين في حوليات هيدلبرج وعلى هذا فان فترة بينا تمتاز بكتاب وظاهريات العقل ١؛ وفترة نورمبرج تمتاز بكتاب ، المنطق الكبير ، وفترة هيدلبرج تمتاز بكتاب و موسوعة العلوم الفلسفية ٤.

ثم أتيحت له فرصة أفضل هي الاستاذية في جامعة برلين عاصمة بروسيا ، وكان فشته أستاذاً مرموق المكانة فيها ، ولكن فشته توفي في ٢٧ يناير سنة ١٨١٤ وكان هيجل يكره العسكرية البروسية ، أما الآن وبعد احتلال نابليون فقد مال إلى العسكرية على أساس أن بروسيا هي التي حررت المنيا من نبر نابليون ومن هنا بدا له أن بروسيا هي المثل الأعلى للدولة الحربية ومن ناحية أخرى ضاق ذرعا بهدلبرج لأنها على الرغم من مكانتها كجامعة فهي في وسط عدود لم يكن كافياً لنشر فلسفته ، فاتجه ببصره إلى العاصمة البروسية ، برلين ، بعد وفاة فشته سنة ١٨١٤ ظفر بهذ النصب الذي ساعده فيه بعض زملاته وعين أستاذا في جامعة برلين وبدأ دروسه في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨١٨ بمحاضرة نشرت فيا بعد مقدمة « لموسوعة العلوم الغلسفية » ( مجموع مؤلفاته فيا بعد مقدمة « لموسوعة العلوم الغلسفية » ( مجموع مؤلفاته المجلد السادس ، ص . (XXXXV- XI.)

وألقى خصوصا محاضرات في فلسفة القانون واتخذ

و موسوعة العلوم الفلسفية و أساسا لمدراسته و ومن ثم انتشرت الهيجلية بل أصبحت البدعة الفلسفية السائدة في المانيا ، وبعد أن كان عدد طلابه محدوداً توافد عليه المثات من الطلاب من كل أنحاء ألمانيا ، بل أصبح الإيمان بالهيجلية مما يرشح للوظائف العليا في الإدارة البروسية ، وانتشر تلاميذه يلقون المحاضرات ويعقدون الندوات شرحا لفلسفته

وابتداء من سنة ١٨٢٣، بدأ بعض المدرسين في إلقاء المحاضرات في الجامعات عن فلسفة هيجل، ومن بين تلاميذه المشهورين في هذه الفترة ليوبولدفون هنتج وجانس Gans ومارهينكه Marheineke بعد وفاته، ولكن عملوا فيها بعد على نشر مؤلفات أستاذهم بعد وفاته، ولكن أشهر هؤلاء جيعا روزنكرانس (سنة ١٨٠٥- سنة ١٨٧٠) وهو مؤرخ له في تاريخ ثم إردمان (سنة ١٨٠٦- سنة ١٨٩٨) وهو مؤرخ له في تاريخ الفلسفة كتاب مشهور، ثم كونوفشر وهو من أشهر مؤرخي الفلسفة الحديثة إن لم يكن أعظمهم جميعا.

ومن ناحية أخرى ظهر تلاميذه الذين سيكون لهم تأثير ضخم فيها بعد ، ولكن في اتجاه البسارية الهيجلية وهم أولا فريدرش اشتراوس Strauss صاحب كتاب دحياة المسيح وتاريخ المشهور الذي أحدث ثورة في كتابة تاريخ المسيح وتاريخ المسيحية ثم فويرباخ Feuerbach الذي حضر محاضرات المسيحية ثم فويرباخ ١٨٢٦ ورأى عدم إمكان التوفيق بين فلسفة هيجل وأية فكرة دينية ، وبالتالي اتجه اتجاها عقليا مصرفاً تجاه المسيحية وقد عبر عن ذلك في كتابه د جوهر المسيحية ه. أما كارل ماركس فيجل وتشويه الهيجلية على ويرباخ الفاسد للهيجلية على يد ماركس إنما جاء من تأثير فهم فويرباخ الفاسد للهيجلية

وبالجملة فقد كانت هذه الفترة التي قضاها في برلين فترة مجد وشهرة من ناحية وقلة إنتاج غريبة من ناحية أخرى ؟ فانه في هذه الفترة لم يصدر عنه إلا كتاب أساسي واحد رغم طول الفترة ، هو كتاب د فلسفة القانون ، سنة ١٨٣١ وفيه لخص ونظم كل الأفكار السياسية التي بثها من قبل في مختلف مقالاته عن الأوضاع السياسية في ألمانيا ، ثم مقالات قليلة تافهة في مختلف مقالات عن الأوضاع السياسية في ألمانيا ، ثم مقالات قليلة تصدر مجلة في برلين لنشر مذهبه ، وسعى لحمل وزير التربية على إنشاء مجلة رسمية للتعبير عن الهيجلية ، بيد أن الوزير على إنشاء على إنساء على المراب على المراب

رفض هذا الطلب وبالجملة فان هذه الفترة ، فترة برلين هي فترة تأسيس وتوطيد ونشر للهيجلية ، أكثر من أن تكون فترة إنتاج لفلسفة هيجل

وانتشرت الكوليرا في بروسيا صيف سنة ١٨٣١ وكان هيجل من ضحاياها فتوفى في ١٤ نوفمبر سنة ١٨٣١، وكان نجاحه قد بدأ ينهار بسبب موقف السلطات الرسمية منه، والسلطات الدينية بوجه خاص، فقد قالت الكنيسة الإنجيلية في قرار خاص أصدرته سنة ١٨٣٧ إنه خطر على الدين ورفضت أكاديمية برلين أن يدخل فيها عضوا، ولما مات لم يُسْمَع بالقاء تأيين على ضريحه

#### مؤلفاته

لم ينشر هيجل إبان حياته من مؤلفاته الكبرى غير أربعة مؤلفات رئيسية ورسائل صغيرة ومقالات في المجلات ، وبعد وفاته قام تلاميذه باعداد نشرة كاملة لمؤلفاته ، جمعوا فيها ما نشره هيجل نفسه قبل وفاته ، ثم ضموا إليه كل ما خلفه غطوطا ، وعلى وجه التخصيص المذكرات التي كان يستعين بها لإلقاء عاضراته

ذلك أن هيجل خُلص مذهبه في و موسوعة العلوم الفلسفية و، ثم قدم مدخلا لمذهبه في كتاب و ظاهريات الروح و. ولم يتوسع في جوانب فلسفته إلا في كتاب و المنطق و الذي استوفى فيه مذهبه الفلسفي ثم كتاب و فلسفة القانون و الذي استوفى فيه مذهبه السياسي

ولكنه في محاضراته وهو لم ينشرها تناول فلسفة التاريخ ، وتاريخ الفلسفة ، وفلسفة الدين ، وعلم الجمال ، وهي موضوعات اكتفى بالإشارة إليها إشارات قليلة غامضة في د الموسوعة ، ولهذا قام التلاميذ بنشر كل هذه المحاضرات الخطية التي تركها ، واستعانوا في هذا بما كتبه هيجل بخطه من مخطوطات لم تكن غير حافلة إلا بالتعليقات الهامشية مما جعل الحكم صعبا على أمانة هؤلاء التلاميذ في نشر مؤلفاته

واستعانوا كذلك بالمذكرات التي نشرها أثناء الدروس، فصححوا هذه بتلك إلى أن استطاعوا نشر الجزء الرئيسي من التعليم الشفوي الذي قام به هيجل فجانص Gans نشر و فلسفة التاريخ ۽ وهوتو Hothoنشر علم الجمال وك. ل ميشليه K. L. Michelet نشر تاريخ الفلسفة ، وفضلا عن ذلك فان الكتب التي أعيد نشرها من قبل طبعت

طبعة جديدة ، زودت بالتعليقات التي تركها هيجل ، ثم نشرت الطبعة الكاملة لمؤلفات هيجل على هذه الصورة المحررة في مدينة برلين من سنة ١٨٣٧ حتى سنة ١٨٤٥ في ثمانية عشر مجلدا ، وهذه النشرة الكاملة هي التي نشرت مناسبة اليوبيل في اشتوتجارت في سنة ١٩٢٧ وما تلاها ثم إن رسائله نشرت سنة ١٨٨٧ وقام مولات في سنة ١٨٩٧ ونول سنة ١٩٠٧ بنشر كتب الشباب و مؤلفات هيجل في عهد الشباب و ثم ظهرت طبعة نقدية عتازة لمؤلفات هيجل في عهد لسبون Lasson وهوفمايستر Hoffmeister بدادة

#### فلسفة هيجل

أول ما يخطر بالبال فيها يتصل بهيجل أن يقال إنه من المشايعين المتابعين للمثالية الكنية ، وإن ثمة سلسلة متصلة من كنت ففشته ، فشلنج فهيجل ولكن هذا التصور لمكانة هيجل بين هؤلاء تصور زائف ، إذ الواقع أن هيجل ليس حلقة أخيرة في السلسلة ، بل يقوم مذهبه مستقلا عن المذاهب الأخرى ، لا يشترك معها إلا في قليل من الصفات ، وفيها عدا هذا فمذهبه أصيل لا يكاد يندرج تحت أي اسم يمكن أن يطلق على مذاهب كنت أو فشته أو شلنج ثم إنه تأثر خصوصاً بالنزعة الطبيعية اليونانية ، وبنزعة التنوير التي سادت في القرن الثامن عشر ، واتصل بكلتا الحركتين عبر كنت والمثالية الألمانية المتمثلة في فشته وشلنج فإذا أردنا أن نحدد الصلة بينه وبين كنت وجدناها تتعلق بأمرين

الأول: هو في التصوير المثالي للحقيقة الواقعية المباشرة فإن كنت قال بأن الحقيقة الواقعية هي من تصميم المعقل أولا على أساس أن كل المعطيات الحسية لا بد أن تدخل في إطارات من صنع العقل ، فالمبادى الثلاثة الرئيسية للحساسية وهي الزمان والمكان والعلية هي إطارات عقلية قائمة في صميم العقل وليست موجودة في الواقع نفسه وبالتالي لا توجد في معطيات الحس وإنحا تترتب معطيات المحربة وفقا لحله الإطارات العقلية التي هي من نسج المعقل نفسه فإذا كان و كنت و قد هاجم و ديكارت وباركلي و فيا الواقع والظاهر لأن كلا منها في نظرهما امتال أما ابتداء من التجربة ، ولكنها لا تتجاوز نطاق العقل بل توجد في طبعته نقول إن كنت بنده النعاق العقل بل توجد في طبعته التحربة ، ولكنها لا تتجاوز نطاق العقل بل توجد في طبعته التعالية المتعالية استطاع أن التعالية المتعالية استطاع أن

يضع الميار للتفرقة بين الحقيقة الواقعية وبين الوهم وأصبح ينظر إلى معطياتا لحس على أنه قد شارك في صنعها العقل المطاراته الأصبلة وأصبح ينظر إلى الحقيقة الواقعية على أنها امتال للوعي الأساسي الشامل، وتبعا غذا لها قيمة موضوعية أما المظهر أو الظاهر فهو الامتثال الذاتي الخالص الذي يتناقض مع القوانين العقلية التي تؤلف التركيب المنطقي للواقع ومن هنا جاءت المثالية المنبعثة عن كنت خصوصاً عند فشته فقالت بهذا المبدأ العالم من خلق العقل ، على أساس أن معطيات الحس لا يمكن بنفسها أن تكون معرفة إلا من خلال إطارات العقل هذه

تلك هي النقطة الأولى اما الثانية فتتصل بالتنظيم العقلي للتجربة ، وهو ما يكون مبدا المثالية المتعالية ، فالتجربة ليست عجرد تجربة بمعنى الانعكاس السلبي مثل الحلم او الأوهام ، بل التجربة نفسها من خلق العقل بالمعنى الذي أوضحناه من قبل وهو ان معطيات الحس لا يمكن ان تدرك إلا بإدخالها في إطارات العقل، ذلك ان التجربة تركيب منطقى مخلوق من الوعى فيه تتفق كل الأرواح الفردية وكنت هو الذي استطاع أن يكشف عن مبادىء هذا التركيب المنطقي ؛ وبحث عن أصله فوجده في الأنا الخالص ، في الإدراك المتعالى ، في ذلك النشاط الذي يقوم فينا بتوحيد كثرة المعطيات الحسية وتعددها ، وهو بالتالى يصنع ويشارك في صنع الامتثال الذي لدينا عن الحقيقة الموضوعية ؛ وقد بين كنت أنه بغير هذه المبادىء العقلية الخالصة لا يمكن أن يكون ثمة تجربة ثم أوضع نطاق هذا التنظيم الذي يقوم به العقبل لمعطيبات الحس، وذلك بالمقولات الكنتية المشهورة ، وأن يربط هذه المقولات بالحكم أكثر من أن يربطها بالواقع الميتافيزيقي

تأثر هيجل كنت في هذه المسألة الثانية أيضاً فرأى أن العالم كله من خلق العقل ، والعمل الأول لهذا العقل هو تأليف تلك القوانين العليا التي تخضع لها الحقيقة الطبيعية المادية كما تخضع لها الحقيقة العملية ، ويمكن أيضا أن نجد في الصورة في مذهب هيجل كما يتمثل في ه دائرة المعارف الفلسفية ، بعض قسمات من مذهب كنت في المقولات وإن لم يأخذ به هيجل صراحة

وفيها عدا هاتين المسألتين لا نكاد نجد لكنت شيئاً أثر به في هيجل ، لأن كنت وإن كان قد وصل إلى هاتين النتيجتين اللتين عرضناهما فإنه قد ترك عديداً من المسائل دون حل أو في

غموض فمثلا لماذا وضع هذا النميز بين المعلى التجريبي وبين الشكل ؟ ومن أبن يأتي المعطي التجريبي ؟ كما أن كنت من ناحية أخرى لم يحدد تحديدا واضحاً طبيعة النشاط الذي يقوم به الأنا الخالص ، بل هو بالأحرى كاد يوقع في أذهاننا أن نشاط الأنا نشاط مفتت وليس نشاطاً توجيهياً يتجه إلى توحيد معطيات التجربة في وحدة تامة ثم لم يجب كنت عن هذه الاسئلة لماذا يكو الأنا المعطيات الحسية بصور الحس ؟ وكيف تتحول هذه الصور إلى صور عقلية ؟ وعلى أي ترتيب يتم ذلك ؟ ثم إذا ما تكونت التجربة فماذا يفيدنا من هذه التجربة ؟ وما هي الملاقة بين الأنا النظري والعملي ؟ وما هو ترتيب أنواع النشاط العملي ؟.

لقد ترك كنت هذه الاسئلة دون حل فجاء أول تلامذته وهو Reinhold رينهولد فأولى هذه المسائل عناية خاصة إذ اتجه إلى بيان أن كل هذه العملية ذات طابع تركيبي ، وإلى بيان أن جوهر الروح الإنسانية نشاط تشكيلي يقوم بعمليات متوالية بها يشكل معطيات الحس في صور عقلية هي التجربة بالمعنى الحقيقي ، وعن طريق القيام بهذه العمليات يرتفع الأنا إلى بلوغ الغايات المثالية التي يتجه إليها

إن كنت يحسب شرح رينهولند قد حلل التجربة الإنسانية على أساس أنها معطى واقعى ، وبين بالتحليل قيمة هذه التجربة ابتغاء أن يستعين بنتائج هذا التحليل ليكشف للإنسان عن أسس ما عليه من واجبات وعن الغايات الحقيقية من حياته غير أن هذا البحث الذي قام به كنت لم يكن شاملا ، لأن كنت لم يرتفع إلى العوامل الأساسية للامتثال فلو أن كنت قد حلل الواقعة الأولى للامتثال لوجد أن الامتثال يفترض مقدماً بعض الشروط الأساسية ، وهذه الشروط هي التي تكفل إمكان استنباط كل نتاثج النقد الكنتي وسرعان ما تبين سالميون ميمون وفشته ما في عمل كنت هذا من نقائص ذلك لأنه جعل الامتثال هو العامل الأول ، ومعناه وَضُمُّ ثناثية منذ البداية بين الذات والموضوع ، بين العقل وبين الشيء في ذاته ، ومثل هذا الثنائية لو حللت تحليلا دقيقاً لوجدنا أنها تناقض روح النقد الكنق ، ثم إنها تناقض خصوصاً النزعة الواحدية الإسبينوزية التي بدأت تغزو الفكر الألمان بقوة في أخريات القرن الثامن عشر ومستهل التاسع عشر، فقد أخذت الإسبينوزية تغزو بقوة الفكر الألماني خصوصاً فيها بتصل بالواحدية فالواحدية الاسبينوزية كانت العنصر المؤثر الأساسي لدى أولئك الذين تأثروا باسبينوزا

وفئته كها رأينا من قبل عنى بدراسة اسبينوزا دراسة خاصة فتركت هذه الدراسة التي قام بها فشته في مستهل حياته أثراً بالغاً في تطوره الفلسفى رأى فشته أن مشكلة النقد الكنق هي في جوهرها مشكلة نظرية المعرفة ، ورأى أن حلها هو في النزعة الواحدية التي وجد لوناً منها عند اسبينوزا ، فارتفع فشته فوق هذه الثنائية بين الذات والموضوع حتى بلغ الوحدة الأصلية الموجودة في الأنا الخالص، وهذا هو مبدأ وحدة الشعور ومن هنا رأى فشته أن الأنا الخالص هو الحقيقة الأولية الأصلية التي ينبغى ألا نتجاوزها ، ولا يقصد طبعاً بالأنا هنا الأنا المفرد بل الأنا خالصاً من كل فردية ؛ فإن الفرديات المختلفة ليست إلا لحظات مشأخرة لهذا الأنا الخالص ، إن هذا الأنا جنس عام يشمل الجنس البشرى كله ، إنه الأنا الإنسان في وحدته الأصلية الكبرى ، ومن هذا الأنا يستنبط فشته سلسلة متصلة من الانفعال والحركات المتواصلة ، كها يستنبط نظام المفولات والفوانين الصورية للحقيقة الواقعية إن كنت حين تصور المقولات تصورها على أنها سلسلة من التوفيقات بين الوحدة والكثرة ، أما فئت فقد رأى أن المقولات هي أفعال باطنة للأنا ذاته ، وهي قوانين تأليف هذا الأنا الخالص إنها قوانين تنطبق على التجربة بوصفها تجربة الوجود، كذلك يستنبط فشته من هذا الأنا مادة التجربة نفسها ، أي الموضوع ، بحيث يصبح الموضوع\_ أي المادة وبالتالي العالم الخارجي ـ يصبح في نظرَ فشته لحظة باطنة من لحظات الذات أو الأنا والنيجة الطبيعية لهذا الموقف هي أن يقوم فشته بإلغاء كل مادة وكل موضوع، وبالجملة كل أثر بل كل إطار لقيام العالم المادي

فكل شيء من الذات وإلى الذات ينتسب ؛ لا شيء خارج ، وما نسميه حقيقة خارجية وموضوعات لا يوجد في ذاته بهذا الوصف بل يوجد بوصفه لحظة من لحظات الأنا إن الموضوع ما هو إلا الأنا حينها يضع بنفسه في مقابل ذاته جزءاً من طاقته ابتغاء أن يتغلب على ذاته وأن يستولي من خلال الكفاح والانتصار على امتلاء حياته ، أي أن يكتسب الحياة الجديدة بهذا الغزو المستمر الذي هو في الواقع غزو من الذات إلى الذات ، فهو يفصل في نشاطه شيئاً يسميه المرضوع ويحاول أن ينتصر عليه ، ويتمثله كيها تتحقق حياته الملبثة وواضع من هذا أن العالم الخارجي بالمعنى القديم قد اختفى وزال وأصبح الإنسان أمام عالم كله ذات خالصة ، لا على موضوع ، وبالنالي سقطت الشائية بين الروح على فيه لأي موضوع ، وبالنالي سقطت الشائية بين الروح

والمادة ، بين الذات والموضوع . ولكن ليس الأنا المفرد الذي يخلق هذا التعارض ، فإن هذا الأنا المفرد لا يمكن أن يدرك دون هذا العالم ، عالم الموضوعات ، بل المقصود من الأنا أنه هو الأنا المطلق الذي يعمل بقوانينه الخاصة الذاتية في كل الموضوعات التجريبية ، بحيث أنه في كل منها يقوم التقابل بين الأنا التجريبي مع عالمه ، ثم يرفع هذا التقابل في الوحدة المطلقة للأنا الخالص الذاتي المطلق فالعالم الخارجي هو مجرد مجال نشاط للأنا الفردي المفرد ، أما بالنسبة إلى الأنا الخالص فليس ثمة خارج ولا وراء ، بل كل شيء يندرج في داخل هذا الأنا الخالص المطلق وعلى هذا فالطبيعة ليس لها وجود حقيقي بذاته بالنسبة لفشته ، وهو بهذا قريب الشبه بباركلي

غير أن فشته لم يكن قريب الصلة بكنت على النحو الذي يقال عادة ، فإن وكنت ، وإن كان قد قال إن المادة من خلق الروح فإنه مع ذلك لم يقل إن هذه المادة تأتي إلينا من الموضوعات الخارجية عن طريق الحواس ، لأن العقل هو وحده الذي يؤلف بين الموضوعات وعند كنت أن كثرة المحسوسات هي لون وضيع من الوان الشعور والمعرفة ، هي روحية من النوع السافل يتميز بعدم الإحكام ، وبالاختلاط ، ومضمونه هو نوع من الحقيقة يبدو لنا على أنه معطى من المعطيات

وعلى كل حال فإن مذهب كنت ينطري في هذا العرض كله على نوع من الثنائية الميتافيزيقية ، ذلك أن الإنسان بنوع من الثنائية الميتافيزيقية ، ذلك أن الإنسان بنوع من الخطيئة الأصيلة منفس في المحسوس وكثرة المحسوس غير الحقيقي ببد أن هذه الثنائية عند كنت لم تتخذ طابعاً مطلقاً لأنه يرى أن هذه الثنائية عند كنت لم تتخذ طابعاً مرحلة عالية من مراحل الوجود أما عند فشته فان الثنائية لا يتقوم إلا في التعارض الأولى فيها بين الأنا واللا أنا فأما يعود إلى الأنا على أن فشته لم ينظر في هذه المسألة في المرحلة يعود إلى الأنا على أن فشته لم ينظر في هذه المسألة في المرحلة الأولى من تفكيره ، ولم يخصص لها بحثا لأنه اهتم خصوصاً بمشكلة المعرفة كها وضعها كنت وخلفاؤه وعنى قبل كل شيء باستعاد فكرة الشيء في ذاته التي تركها كنت صخرة غير مفهومة يصطدم بها كل مذهب مثالي لاحق عليه

وهنا بحسن بنا أن نحده معنى فكرة المثالبة حيا تقال على مذاهب هؤلاء الثلاثة كنت ، فشته ، هيجل

ذلك لأن هبجل يسمى نفسه باسم المثالي ، ومؤرخو الفلسفة يضعون فلسفته تحت هذا الاسم غيرأن هذا اللفظ غامض ومعانيه مشتبهة ولهذا ينبغى أن نحدد مقدما المعانى التي ينبغي أن تفهم بها المثالية حين تطلق على مذهبه وفي سبيل ذلك ينبغى أن نفهم المعنى الذي يعطى أحيانا للمثالي وهو أن المثالي هو المقابل للواقعي ، أو أن المثالي هو ما يجب أن يكون في مقابل ما هو كاثن إن هيجل يرفض هذا التفسير للفلسفة بأنها ما يجب أن يكون كها نجده عند فشته ؛ ذلك لأنه مثل هذا التفسير ينطوى على عدم الرضا أمام الواقم ، والدعوة إلى تجاوز الواقع إلى آفاق غامضة تتلفع بالغموض فهيجل برى أن هذا التفسير الذي نجده عند الرومنتيك عامة كيا نجده عند فشته ينبغي عدم الأخذ به ، لأنه يرى أنه من الصحيح أن الإنسان يشعر بنف في البداية وقد قذف به في عالم غريب عنه معاد له يشعر بأنه ضائع فيه ، لكن مهمة الفليفة ليست صرف الإنسان عن العالم الواقعي بل على العكس مهمتها أن تصلح ذات البين بين الإنسان والعالم الغريب الذي يشعر في البداية حين يقذف به فيه أنه غريب عنه وإصلاح ذات البين هذا يتم بأن تبين الفلسفة للإنسان ما هنالك من تجانس بين ذاته وبين هذا العالم ، هنالك يدرك العقل ذاته وسط هذا العالم، ويرى نفسه أنه فيه كها فيه غيره ، فلا يشعر بأنه غريب عنه بل يفهمه ويتعقله ، ويتعقله إياه يصبح أليفا لديه

ومن هنا فغاية الفلسفة الرئيسية هي فهم الواقع وجعله معقولا، وبالتالي جعل الواقع والذات من جنس واحد ومعنى هذا تعقيل الواقع، وإذا عقلنا الواقع، فقد أصبح كل شيء من الذات ومن الواقع معقولا؛ ومن هنا فإن كلمة الثالية بالمعنى الذي يقصده هيجل هي «تعقيل الواقع» أي الثالية بالمعنى الذي يقصده هيجل هي المعقول واقعياً، أي الوصول إلى توحيد فيها بين الواقع والمعقول بالانتهاء إلى أن كل شيء معقول وتلك هي المثالة بالمعنى الحقيقي حدا كل شيء معقول ينغي أن تحدد المثالية كا تطلق عند هيجل لكي نستبعد منها المعنى الذي يطلق عليها أحياناً وذلك بالقول بأن الكنتية مثالية متعالية أي أنها تتجاوز معطيات الحس عن طريق إطارات العقل من أجل تعقل معطيات الحس في إطارات عقلية منظمة والمثالية بهذا المعنى حينها تطلق على المثالية الكنية فمعناها أننا لا نعرف غير الأفراد والظواهر الخاضعة لتركيبنا العقلي وهذا يتعالى، أي يتجاوز،

مواد العيان الحسي ، أما الحقيقة العميقة للأشياء فتندُّ عنا ولا نقدر على الوصول إليها

ومن هنا انتهت النقدية الكنتية إلى وضع الشيء في ذاته في مقابل الظاهر ، أما هيجل ( وكذلك فشته وشلنج ) فيرى أنه لا يوجد شيء في ذاته ، ولا توجد حقيقة مستقلة عن المقل ، وإن كان هذا لا يدل على أنه لا يوجد كيا يقول بركلي إلا كاثنات مفكرة ، لأن هذه الصورة من المثالية ساذجة في نظر هيجل ، وهي المثالية التي تدّعي أن الأشباء الحسية ليست إلا عالماً ذاتياً هو عالم الشعور ، لأن هيجل ينكر هذه الدعوى ، دعوى أن المحسوسات لا وجود لها إلا في عالم الشعور والإحساس والوعي ، وقد قال هيجل في كتاب و علم الجمال ه:

و إن ريش الطيور المتعدد الألوان يُرِفُّ حتى لو لم يره أحد ، وغناء الطير يتردد حتى لو لم يسمعه أحد ، وشجيرة كاراثوس التي لا تزهر إلا ليلة واحدة ، والغابات الاستوائية التي تشتبك فيها النباتات الجميلة الغنية ، تنبعث منها عطور فاغمة ، وكل هذا يفنى ويسقط دون أن يستمتم به أحد ».

وكل هذا يدل على أن هيجل يرى أن لهذه المحسوسات وجوداً مستقلا قائها برأسه لا يتوقف على الامتثال الأساسى له أما المثالية الهيجلية فتقول إن و الفكرة ، هي المطلق ، و و الفكرة » هاهنا Idee تشابه و الصورة » عند أفلاطون وهي التي بالمشاركة فيها تتكون جميع المحسوسات بيد أن ثمة تفرقة كبيرة بين و الفكرة ، عند هيجل وبين و الصورة ، عند أفلاطون ، لأن و الصورة ، الأفلاطونية عالية ومذهب أفلاطون ثنائي يقول بالثنائية بين العقل والمادة ، بين العالم المعقول والمحسوس أما والفكرة ، الهيجلية فهي محايثة Immanente، وفلسفة هيجل فلسفة محايشة وعنده أن المطلق هو الذات الكلية التي تنتظم كل شيء وكل الأشياء ليست إلا تطورا ونموا دبالكتبكيا عن الفكرة الأصلية وهذه الذات الكلية هي عينها و الفكرة ، أو و التصور ، عند هيجل (Begriff)وكلمة و البيجرف و في الألمانية تعنى الشمول أو الإدراك الشامل ومن هنا فان كلمة والتصور، معناها الشمول والكلية وعلى هذا فان التصور الهيجلي هو الكلي الذي ينتظم كل تعيناته ويشملها في تطور ديالكتيكي

وبهذا المعنى التصور هو العيني عينية مطلقة ويميز هيجل بين الفكرة وبين التصور ، مع ذلك ، على أساس أن

الفكرة هي التحقيق الكامل للتصور إن الفكرة هي الوحدة المطلقة للتصور وللموضوعية ، وهي الحق في ذاته ولذاته الفكرة هي الحياة وهي الخبر في المعارف والأفعال . وهي المعرفة الكلية المطلقة التي يصل إليها فكر الفيلسوف إنها الحق حين يعرف نفسه ومن وجهة نظر الفكره ه التصور عبد عجرد لحظة تابعة ، ومع ذلك فالتصور يظل دائها مبدأ الفكرة

ويقول في و علم المنطق و محدَّداً الفكرة Idee بما يل

و الفكرة ، هي التصور الموافق ، وهي الحق الموضوعي ، أو هي الحق بوصفه الحق فحينها يكون الشيء حقاً يكون كذلك بما فيه من فكرة والشيء يكون فيه من الحق بقدر ما يكون فكرة ، واللفظ Idee كثيراً ما استخدم في الفلسفة بمعنى التصور وأحياناً بمعنى الرأى ، فيقال مثلا : ليس لدى أية فكرة عن هذه المسألة وفي هذه الحالة تدل الفكرة على الامتثال ولكن كنت استعمل الكلمة Idee بمعنى التصور العقل وهذا عند كنت ينبغى أن يكون تصوراً ليس مصحوباً بشرط ؛ وفيها يتعلق بالظواهر ينبغي أن يكون التصور العقل عالياً ، ويعبارة أخرى لا نستطيع أن نصنع من هذا التصور العقل شيئاً غريباً موافقاً له وعلى هذا فكنت يرى أن التصورات العقلية تفيد في التصور، وتصورات الذهن تفيد في الإدراكات أما نحن فنحتفظ بكلمة و فكرة ، Idee للتصور الموضوعي الواقعى ونميزها من التصور نفسه وأكثر من هذا غيزها من مجرد الامتثال ونحن ننبذ المعنى الذي تفهم به الفكرة على أنها شيء غير واقعى كها يقال عن التفكير الصحيح إن هذه ليست إلا مجرد أفكار

والوجود يبلغ معنى الحق حينها تكون الفكرة هي الوحدة بين التصور والواقع ، فيصبح الوجود هو الفكرة ، ومع ذلك فإن الفكرة ليس لها فقط المعنى العام للوجود الحقيقي وللوحدة بين التصور وبين الحقيقة الواقعية ، ذلك أن التصور ، بوصفه تصوراً ، هو الهوية بين الذات والواقع الحقيقي لأن العبارة غير المحددة و الحقيقة الواقعية ، معناها فقط و الموجود المحددة ، والحقيقة الواقعية ، معناها فقط و الموجود المحددة ، وهذا المعنى يوجد في التصور من حيث أن مفرد جزئي

وبالجملة فإن الفكرة هي أولا الحياة ، هي التصور الذي إذا ميز بينه وبين موضوعيته نفذ في موضوعيته نفسها

والعقل يدرك و الفكرة و على أنها حقيقته المطلقة ، وعلى أنها الحقيقة بذاتها ولذاتها والفكرة المطلقة هي الهوية بين الفكرة النظرية والعملية والفكرة المنطقية محتواها هو ذاتها وهكذا نجد هيجل في الكتاب الثالث من و علم المنطق و يخصص فصولا طويلة لتحديد معنى الفكرة ، والفكرة المطلقة ، وكيف تتطور الحقيقة الواقعية إبتداء من الفكرة ، ذلك أن الفكرة هي في نظر هيجل الكلي ، وهي علمية موضوعية هي الكلي كما يدركه الذهن ، وهي الكل ثانياً بمعنى التصور ، أي بمعنى الإدراك المحدد العيني للمضمون

إن الفكرة هي التصور من حبث يتحقق ، التصور حينها يمتلىء بذاته ، فمثلا النفس تصور ، وهذا التصور يمتلء بحقيقة في داخل الجسم ، ومن هنا تنشأ الحياة ، وإذا انفصل التصور عن الواقع نشأ عنه الموت

والفكر عند هيجل هو أولا جوهر الأشياء الخارجية ، وهذا الجوهر يكون في الطبيعة على صورة عقل متحجر كها قال شليح ، يتبدى على هيئة قوانين الجواهر والأجناس والأنواع وثانيا الفكرة هي الجوهر الكلي للعقل ففي كل عيان إنساني يوجد الفكر ، كذلك الفكر هو العنصر الكلي في كل امتثال ، وفي كل تذكر ، وبالجملة في كل نشاط عقلي وكل إرادة وكل رغبة ولهذا ينبغي أن ننظر إلى الفكر على أنه المبدأ الكلي الحقيقي ، لكل وجود طبيعي وروحي ، إن الفكر يسيطر وينتظم كل الأشياء ، وهو الأساس في كل الأشياء

## مذهب هيجل

مذهب هيجل يتألف من ثلاثة معان رئيسية

(أ) الفكرة (ب) الطبيعة (ج) الروح

وهذه المعاني الثلاثة ترجع إلى معنى واحد هو و الفكرة » Begriff فالفكرة هي المطلق ، وله ثلاث مراحل في ثلاث لحظات هي

الوضع thèse؛ النفي antithèse؛ التوحيد والتأليف أو المركب synthèse ويمكن التعبير عن هذه اللحظات الثلاث بقولنا الموضوع، ومركب الموضوع ونقيضه

الفكرة هي أولا الفكرة الحالصة ، أو الفكرة المحض ، وهي الأساس في كل وجود طبيعي وروحي وتناظر في المذاهب القديمة الروحية الفكر الإلهي قبل خلق العالم

وهي ثانياً الفكرة المتخارجة ، أي التي تخرج عن ذاتها لتتبدى على هيئة الطبيعة في المكان والزمان

وهي ثالثاً الفكرة حين تنطوي على نفسها وتدخل في ذاتها بعد هذا الخروج عن ذاتها ، وهذا الخروج عن ذاتها ، وهذا الخروج عن ذاتها يسمى باسم aliénation ، أي أن يكون الشيء غير نفسه لكي يصبح روحاً أو عقلا حقيقياً وفكراً شاعراً بذاته ، وتبعاً لهذه اللحظات الثلاث ينقسم المذهب في الفلسفة الهيجلية إلى

المنطق وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح أو العقل وقد وحد هيجل فيها بين الفكر والعقل حتى ليمكن أن نقول إن العقل في المذهب الفلسفي يدرس من نواح ثلاث

فهو يدرس في حالة كونه مجرداً وذلك في المنطق ويدرس من حيث تحققه في الكون وذلك في فلسفة الطبيعة

ويدرس من حيث أنه يتحقق عن طريق الفكر والنشاط الإنساني وذلك في فلسفة الروح

والمنطق هو حجر الزاوية في فلسفة ( مذهب ) هيجل ، ويجب أن ننظر إلى المنطق نظرة مخالفة للنظرة التي اعتدناها ونحن ندرم المنطق الصوري ، فكها يقول هيجل ، المنطق هو وما بعد الطبيعة شيء واحد ع: إنه هو نفسه العلم الذي بدرك الأشباء في الفكرة ، وهذه الأشباء تعبر عن ماهيات الأشياء ، وبعبارة أخرى المنطق هو العلم الباحث في الماهبات العقلية وحين نقول إن الفكر موضوعي وإنه يؤلف المبدأ الباطن للكون ، فيبدو أننا نعزو إلى الأمور الطبيعية وعياً وشعوراً ، ولكننا نشعر بفور لتصور النشاط الباطن للأشياء على أنه فكر ، لأننا نقول عن الإنسان إنه يتميز عن الأشياء الوضيعة بالفكر، فكيف نعزو إلى الأمور الطبيعية فكراً، وهو الفاصل المميز للانسان عن سائر الكائنات في الطبيعة ؟ ووفقاً لهذا يجب أن ننظر إلى الطبيعة على أنها أفكار غير مشعور جا ، وكأنها عقل متحجر عل حد تعبير c شلنج c. لكن تجنباً لكل سوء فهم ينبغي أن نستخدم الكلمة وتحديد الفكر ، بدلًا من د الفكر ٤. وهذا المعنى للفكر وتحديداته تجده معبراً عنه تعبيراً دقيقاً في الصيغة القديمة وهي العقل أو النوس nous الذي يحكم العالم ، ونحن نعبر عن هذه الصيغة حينها نقول إن العفل يحنه ويتقوم به أو هو محايث فيه يؤلف طبيعته الخاصة الباطنة ، ويكون الطبيعة الكلية

فإذا حق لنا بعد هذا الذي تقدم ، أن ننظر إلى المنطق على أنه نظام التعينات الخالصة للفكر فان سائر العلوم الفسفية من فلسفة الطبيعة وفلسفة العقل تبدو لنا على أنها منطق ، لأن المنطق هو الروح التي تشيع فيها ، ومعنى هذا إذن أن موضوع المنطق هو بعينه موضوع الطبيعة وفلسفة العقل ، ولكنه العقل عضاً في المنطق ، والعقل مطبقاً في حالة عقارج في فلسفة الطبيعة ، والعقل في حالة استبطان في فلسفة الروح أو العقل والتعينات المنطقية للفكر عقول عضة ، إن هذه التعينات هي أعمق عمائق الأشياء وهي في نفس الوقت الأمور التي تردد في أفواهنا باستمرار ، ولهذا السبب تبدو لنا شيئاً مالوفاً معروفاً ، والواقع أنها أبعد الأشياء عن المعرفة ، فمثلا الوجود هو تعين خالص للفكر ، ومع ذلك فلا يخطر فبيانا أن نجعل اللفظ الدال على الوجود موضوعاً للبحث

ونذكر عادة أن المطلق ينبغي أن يكون موجوداً في عالم أخر ، مع أنه هو في الواقع أرسخ الأشياء حضوراً فينا لأننا بوصفنا كاثنات عاقلة مفكرة نحمله في داخل نفوسنا ، ونستعين به وإن كنا لا نشعر بذلك . ويقال عادة إن المنطق لا يمني إلا بالأشكال والصور ، بينها هو يستمد محتواه من غيره ، لكن الأفكار المنطقية ليست شيئاً جزئياً بالنسبة للمحتوى ، بل المحتوى هو الجزئي بالنسبة للأفكار لأنها هي الأساس الموجود في ذاته ولذاته بالنسبة لكل الأشياء وهكذا يتحدد لنا المنطق عند هيجل على أنه في نفس الوقت علم الوجود ، لا العكس ، فإ دام الوجود عجرد صفة من صفات الفكر ، لا العكس ، فإ دام الوجود في المنطق بحث في الوجود

إن الواقع عقلي خالص ، وعلى ذلك فإن البحث في الوجود هو البحث في الفكر وقوانينه ، وما يبحثه العقل من قوانين هر في الواقع قوانين الحقيقة الواقعية ، وعلى ذلك فإن مقولات الفكر هي بعينها مقولات الوجود فإذا كان الفكر ديالكتيكي الطابع فيا ذلك إلا لأن الوجود نفسه ديالكتيكي فالديالكتيك الفكري ليس غير انعكاس للديالكتيك الواقعي ، والمنطق لا يتبع الواقع بل العكس صحيح إن المنطق يدو وكأنه ملكوت الظلال ، لكن هذه الظلال ما هي إلا الماهيات المجردة المعراة عن كل ما هو محسوس وجذه المعاب يتألف الكون كله

وهيجل يحدد في مواضع عديدة ما يقصده بالمنهج الديالكتيكي وخلاصته أن غو أو تطور الفكر يجري من الوضع إلى السلب، إلى التأليف بينها، أي على أساس هذا

الثلاث من موضوع ، إلى نقيضه ، ثم إلى المؤلف من كليهما أى مركب الموضوع . وفي هذا يقول : إن السير الديالكتيكي كها نفهمه هو إدراك التعارض في الوحدة ؛ أو إدراك الموجب ف السالب وهذا السلوك هو سلوك الفكر النظري ، ويقول في موضع آخر أطلق كلمة ديالكتيك على المبدأ المحرك للتصور من حَيث أنه ليس فقط يحل تجزيئات الكل بل وأيضاً هو الذي يحدثها واللفظ ديالكتيك لا يعني أن موضوعاً أو قضية أو شيئاً معطى للشعور أو العاطفة أو الوعى المباشر ينحل ويختلط من أجل أن نشتق منه مضاداته فهذا هو الديالكتيك السلمي كما نجده عند أفلاطون ، لأن النتيجة الأخيرة لهذا الديالكتيك السلبي هي أن نقدم المضاد في امتثال ما ، وهو امر يمكن أن يدرك على نحو ما أدركه الشكاك القدماء على أنه تناقض، أو يدرك على النحو الفاسد الذي أدركه عليه المحدثون ، أي على أنه اقتراب من الحقيقة ، بينها الديالكتيك العالي للتصور فحواه إدراك التحدد ليس فقط على أنه حد ومضاد ، بل وأيضاً على أنه يُخْرج من ذاته محتوى ونتيجة إيجابيين وعلى هذا فالديالكتيك يمكن أن يكون نموأ وتقدما باطنياً محايثًا ، وعلى هذا فالديالكتيك ليس نشاطاً ذاتياً لفكرة خارجية ، بل هو عينه روح المحتوى الذي ينتج عضوياً فروعه وثماره إنه الفكرة التي تنمو بفضل نشاط عقلها الخالص والفكر الذاق لا يفعل أكثر من أن يشاهد هذا التطور دون أن يساهم بشيء من جانبه ، والتعينات في تطور التصور هي من ناحية تصورات ، ومن ناحية أخرى ما دام التصور هو في جوهره الفكرة ، فإن هذه التعينات لها أيضاً شكل الوجود العبني في الحقيقة الواقعية وسلسلة التصورات التي نحصل عليها هكذا هي في الوقت نفسه سلسلة من الأشياء الواقعية الحقيقية العينية ، والفكرة ينبغي أن تتحدد في ذاتها لأنها في البدء ليت إلا فكرة مجردة ، ومع ذلك فإن هذا التصور المجرد في البداية لا يترك أبدأ ، بل يسري في داخل ذاته دانياً

والنعين الأخير يكون أغنى النعينات والنعينات التي كانت سابقاً موجودة في الداخل فحسب تصل بهذا إلى استقلالها الحر، ولكن النصور يظل هو الروح التي تحسك بالمجموع وتستعيد امتلاكه لتفاضلها الخاص عن طريق عملية باطنية وعل هذا لا يمكن أن نقول إن التصور يصل إلى شيء جديد، والنعين الأخير يصل إلى الأول في وحدته، فاذا ابتدأ النصور وقد انشق على نفسه مدة وجوده فليس هذا إلا

عرد مظهر فحسب ينكشف على هذا النحو في التقدم ، لأن كل الخصائص الجزئية تعود في النهاية إلى جضن الكل ، وفي العلوم التجريبية يملل عادة ما هو موجود في الامتثال ، فاذا ما أرجعنا الجزئي إلى المشترك كان هذا يسمى تصوراً

ومن هذا النص يتبين أن الديالكتيك هو نمو النصور لكي يُغْني ويُنَعِّي ما يتضمنه ، وذلك بالسير وفقاً لهذه المراحل الثلاث من وضع ، إلى رفع ، إلى تأليف جامع بين الوضع والرفع

# نظرية الوجود

منطق هيجل يتضمن ثلاثة أقسام رثيسية نظرية الوجود ونظرية الماهية ونظرية التصور

اما الأولى فندرس المقولات الأبسط والأقل تحديداً وهي مقولات المباشرة وتبدأ هذه النظرية بفكرة الموجود أو الوجود وتبدأ هذه النظرية بفكرة الموجود أو الوجود وتبعاً لهذا هي الأكثر فراغاً من المحتوى ، والموجود الذي ليس هذا ولا ذاك ليس بشيء إنه واللا موجود سواء وهذا التناقض بين الوجود واللاوجود والصيرورة أو التغير هو الفكرة المعينية الأولى وبهذا هو التصور الأول ، بينها الوجود والعدم بجردات خاوية

وفي هذا يتشابه هيجل مع هيرقليطس يعني أن كل شيء في تغير ولا شيء في ثبات ، وليس المطلق إلا هذه العملية المستمرة للتغير ومن هنا يقول هيجل إن المطلق عملية ، ويقول مرة أخرى بعد ذلك وحينها نتحدث عن فكرة الموجود فاننا نريد بهذا أن نقول إن هذه الفكرة تقوم في التغير والصيرورة لأنها بوصفها الوجود هي اللاوجود الخاوي وبالمثل اللاوجود بوصفه لا وجود هو الوجود الخاوي ، وهكذا نبد أن لدينا في الوجود اللاوجود وبالمكس ».

وهذا الوجود الذي يبقى في ذاته في اللاوجود هو التغير أو الصيرورة وينبغي ألا نرفع الخلاف في وحدة الصيرورة لأنه بغير الخلاف نرجع إلى الوجود المجرد فالصيرورة أو التغير هي وضع ما هو الوجود في الحق ، وبتعبير أوضح التغير هو حال الوجود على وجه الصواب ونسمع كثيراً ما يقال إن الوجود مقابل الفكر ، ومن هذه الناحية ينبغي أن نتساءل أولا ماذا يقصد بالوجود ؟ إذا أخذنا الوجود كما يحدده التأمل فسنقول عنه إنه العنصر الذي في هوية مطلقة وتوكيد

وإيجاب ، وإذا نظرنا الآن إلى الفكر فسنرى أنه هو أيضاً في حالة هوية مطلقة مم ذاته وهكذا نرى أن نفس التحديد يطلق على الوجود والفكر معاً ومع ذلك ينبغي ألا ننظر إلى هذه الهوية للوجود والفكر على أنها هوية عينية ، وبالتالي ينبغي ألا نقول عن الحجر بوصفه كذلك إنه في حال هوية مع الإنسان المزود بالفكر ، واللحظة العينية شيء يختلف عن اليقين المجرد بوصفه كذلك لكن حين التحدث عن الوجود لبس ثمة مجال للتحدث عن شيء عيني لأن الوجود تجريد مطلق ومن هنا نرى أيضاً أن المسألة المتعلقة بوجود الله وهو أكثر الأمور عينية لا تقدم إلا فائدة قليلة من حيث التساؤل عن جدوى واقع المسألة ولما كان التغير هو أول لحظة عينية فإنه هو أول تعين حقيقي للفكر وفي تاريخ الفلسفة مذهب هيرقليطس هو الذي يناظر هذه الدرجة من الفكرة المنطقية فحين قال هيرقليطس د كل شيء يسيل ، فإنه وضع بذلك التغير تحديداً أساسياً لكل ما هو موجود وينبغي أن نفول إن التغير في ذاته ولذاته هو تحديد فقير جداً وينبغي ان يُنعُي من أجل أن يَكْمُلُ وأن يدخل في الطبيعة على نحو أعمق ، وهذا التحديد الأعمق للتغير نجده مثلا في الحياة ، فالحياة تغير ولكنه لا يستنفد معنى الحياة ، ونجد التغير على نحو أعل في الروح أو العقل لأن الروح تغير أيضاً ، لكنه تغير أشدُّ وأغنى من مجرد التغير المنطقي ، واللحظات التي يؤلف العقل وحدتها ليست لحظات بسيطة مجردة للوجود واللاوجود ، بل نظام الفكرة المنطقية ونظام الطبيعة

ويزيد هيجل في تحديد معاني الوجود فيقول إن الوجود هو الوجود مع إمكان تحديده تحديداً مباشراً ليس فيه ثم غير الوجود، وهذا ما يكون الكيفية، والوجود في هذا التحديد للكيفية ينعكس على نفسه فيصبح الكائن الموجود وفي كل شيء مزيج من اللاوجود والوجود فالزهرة لو كانت زهرة فعصب لظلت إلى الأبد ولكنها تنكر ذاتها وتدحض نفسها، وذلك بأن تذبل كي تصبح ثمرة وحباً، وهكذا كل موجود يجوي في داخله اللاوجود الذي بفضله يتطور وينمو، فلو لم يوجد نفي وسلب في الوجود لما حدث تطور وغو وهذا طبعا في داخله على الوجود واللاوجود في وقت واحد مما أي أن ينافض طبع الوجود واللاوجود في وقت واحد مما أي أن التناقض طبع الوجود، وكل مقولات الوجود تنمو ابتداء من الصيرورة ولتبيط الديالكتيك الهيجلي يمكن القول بأن التغير الصفة تعين وجوداً

۸۳۰ میجل

تجريبياً أو آنية Dasein والكائن الذي يتعين من حيث أنه يعارض كائنا آخر ، هو كائن لذاته Fur sich Sein فالحركة الديالكتيكية تقود من الكيف إلى الكم ، وجذا نصل إلى المقياس ، والمقياس مقدار يتوقف عليه الكيف فمثلا الماء وفقاً لدرجة الحرارة يظل سائلا أو يستحيل ثلجاً ، أو بخاراً

ولقد أشرنا إلى أن هيجل يرى أن كل وجود ينطوي على لا وجود ، وأن هذا هو الأساس في كل وجود وقلنا إن معنى التناقض هو في أصل الوجود ، وعلى حد تمبيرنا و الوجود نسيج الاضداد ه وهيجل يتوسع في هذه الفكرة في فصل طويل في كتاب و المنطق » ( القسم الثاني ص ١٥٨ : ٦٢ ) فيقول إذا كانت التعينات الأولى العقلية ، وهي الهوية والاختلاف والتقابل تقرر بوصفها مبادى، فبالاحرى والأولى ينبغي أن ننظر وأن نقيم مبدأ التحدد الذي فيه تصبح هذه الامور في وضعها الصائب أعني أن التناقض ينبغي أن نصوغ مبدأه على النحو التالي كل الاشياء متناقضة في ذاتها

وهذه الجملة تعبير عن حقيقة الأشياء وماهيتها ، والتناقض الذي يبدو في التقابل ليس إلا العدم المتضمن في الهوية ، والذي يصبح ظاهراً في القضية التي تقول أن مبدأ الهوية لا يقول شيئاً وهذا النفي حين يستمر في تحديد ذاته يصبح اختلافاً أي يصبح تناقضاً موضوعاً ومن المعاني السابقة الموجودة في المنطق التقليدي والتصور العام أن يقال إن التناقض ليس تعيناً محايثا جوهرياً مثل الهوية لكن إذا كان الأمر هاهنا ترتيباً تصاعدياً ؛ وإذا كان من الممكن النظر إلى هذين التحديدين ( التناقض والهوية ) على أنها مستقلان الواحد عن الأخر، فبالأحرى التناقض ينبغي أن ننظر إليه على أنه التحديد الأعمق والأحفل بالجوهرية فالهوية بإراثه ليست إلا تعيناً للمباشر البسيط للكائن الميت ، بينها التناقض هو جذب كل حركة وكل حيوية فالشيء يكون قادراً على الحركة والوثبة والنشاط بالقدر الذى به ينضمن تناقضاً والتناقض هو عادة ما ينبذ من الأشياء أولا ، ومن الوجود ومن الحق بوجه عام ويقال خصوصاً لا شيء متناقض ومن ناحية أخرى يلقى بالتناقض في التأمل الذان بأن يقال إن التأمل هو الذي يضع التناقض بروابطه ومقارناته ولكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا التناقض موجود في هذا التأمل لأن المتناقض لا يمكن التفكير فيه ولا امتثاله ، سواء كان التأمل منعلقاً بالحقيقة الواقعية أو بتأمل المفكر، لأنه بالنبة للتفكير المعتاد، التناقض يعد مجرد عرض أو حالة مرضية طارثة،

ولكن ليس لنا أن نهتم بهذا الزعم القائل بعدم وجود تناقض ، ذلك أن التعبير المطلق للماهية ينبغي أن نجده في كل تجربة وفي كل حقيقة واقعبة وفي كل تصور

ووحينيا تحدثنا (مشيرا إلى قبول سابق) عن اللامتناهي ، وهذا هو التناقض كها يبدو في نطاق الوجود ، فإننا قلنا نفس الشيء ي. ويرد هيجل على كل الاعتراضات قائلا إن التجربة تدلنا على أن ثمة كثيراً من الأشياء المتناقضة وكثيرأ من النظم والمؤسسات المتناقضة وتناقضها لا يوجد فقط في التأمل الخارجي ، بل يوجد أيضاً في نفس الأشياء وكذلك ينبغي ألا ننظر إلى التناقض على أنه مجرد شذوذ لا يبدو كذلك إلا هاهنا وهاهناك ، بل التناقض هو السلب في تعينه الجوهري ، هو مبدأ كل حركة تلقائية ، فها الحركة إلا مظهر من مظاهر التناقض، فالحركة الحسية الخارجية بذاتها هي وجود التناقض المباشر نفسه ؛ فإن الشيء بتحرك ليس فقط بوصفه بوجد في لحظة ما هاهنا وفي الأخرى هاهناك ، ولكن أيضاً بوصفه في نفس اللحظة هنا ولا هناك وبوصفه هو في نفس الوقت ليس في نفس المكان وينبغي أن نعترف مع القدماء الديالكتيكيين بالمتناقضات التي كشفوا عنها في الحركة لكن لا ينتج عن هذا أن الحركة لا توجد ، بل إن الحركة هي التناقض الموجود فعلا في التجربة كذلك الحركة الذاتية ، وهي الميل أو الاندفاع عامة ، معناها فقط أنه من ناحية واحدة الشيء يوجد في ذاته وفي نفس الوقت هو عدمه وإنكاره ، فالحوية المجردة مع الذات ليس لها أية حيوية ، لكن بحكم أنه الايجابي هو في نفس الوقت سلب ، فانه يخرج من ذاته وينخرط في التغير . وعلى هذا فإن الشيء لا يكون حياً إلا بمقدارما يتضمنه من تناقض ، فيملك قوة الامساك بهذا التناقض في نفس الوقت ، وحينها يصبح الموجود عاجزاً في تحدده الوضعي عن الانتقال إلى التحدد السلبي وعن الاحتفاظ بالايجاب والسلب معاً ، أو حينها يصبح عاجزاً عن أن يحتمل في داخل ذاته التناقض ، فإنه لا يكون وحدة حية ، ولا يصبح أساساً بل يتداعى وينهار أمام التناقض والتفكير النظري فحواه أنه يتبنى التناقض ويحتفظ بنفسه فيه بنها التفكير العادي يستلم للتناقض ، ويجعله يغير أو يقضى على تعيناته

وإذا كان التناقض يتقنع في الحركة بقناع البساطة فانه في التمين الإضافي يتبين بكل جلاء الأمور المتضادة وهي الأعلى والأسفل ، والبسار والبمين ، والوالد والابن

وهكذا يتضمن كلا الطرفين المتقابلين في طرف واحد هذه تحددات في حالة تضايف فيا هو فوق هو ما ليس تحت ، وما هو فوق معناه فقط ألا يكون تحت ، والفوق لا يوجد إلا بوجود تحت والعكس، وعلى هذا فكبل تعين يتضمن بالضرورة مقابله والوالد هو غير الابن وبالعكس فكل منهها هو غير غيره وفي الوقت نفسه كل تعين من هذه التعينات لا يوجد إلا بالنبة للآخر، ووجوده هو مجرد وضع، ولكن الآب هو في نفس الوقت أيضاً شيء خارج علاقة أو إضافة إلى ابنه لكن لن يكون الإنسان بوجه عام وليس أباً والمتقابلان يتضمنان إذن التناقض بقدر ما يترابط بعضها بالنبة لبعض في نقطة معينة ، أو بقدر ما يحايد كُلُّ منها الأخر ، أو بقدر ما يكون كل منها سوياً أو غير مكترث بالنبة للأخر والامتثال حين ينتقل في لحظة السوية للتعينات ينسى وحدتها السلبية ، ولا ينظر إليها إلا كخلافات ، وهي تعينات فيها اليمين ليس هو اليمين واليسار ليس هو اليسار الخ اكنه حين يجد فعلا اليمين أمامه واليسار فإنه بجد نفسه بإزاء تعينات ينفى بعضها بعضاً وتظل سواء بعضها بالنبة لبعض في نفس الوقت الذي ينفي فيه بعضها بعضاً

# ديالكتيك اللامتناهي

حينا يتحدث هيجل عن المغولات يعرض نظريته المشهورة في ديالكتيك اللامتناهي ، وتصوره لللامتناهي على الحقيقي يرى هيجل أنه ينبغي ألا ننظر إلى اللامتناهي على أنه تقدم المتناهي الذي بتقدمه يدفع حدوده باستمرار ، ولكنه بهذا إنما يعطي نفسه حدوداً جديدة فإن هذا التقدم اللاعدود هو اللامتناهي الفاسد أو الزائف ، بينا ينبغي أن ننظر إلى اللامتناهي الحقيقي نظرة ديالكتيكية على أنه ما يتحقق في المتناهي وبالمتناهي حيث يتبدى فارضاً على نفسه حدوداً ينفيها اللامتناهي الحقيقي عند هيجل هو د مجموع لحظات الوجود التي تحدد ذاتها بلامها في كل حد يضمه التغير الكلي ٤.

ويمكن تصوير اللامتناهي الفاسد بأنه مستقيم يمند إلى غير نهاية ، وتصوير اللامتناهي الحقيقي بأنه دائرة فالمطلق يدور بمعنى أن اللامتناهي يتبدى ويعطي نفسه الوجود بأن يحدد نفسه ويصير واحدا ، ذلك أن الوجود غير محدد فيعطي نفسه حدا ، وكل حد هو نفي ، وعليه بعد هذا أن ينفي هذا الحد فكأنه إنما يؤكد وجوده بنفي النفي ، وهكذا يستمر أبداً

قال هيجل و اللامتناهي مأخوذ بمعناه العام حينها يدرك على شكل تقدم لا متناه ، هو عملية تجاوز الحد الكيفي أو الكمي بحيث يصير هذا الحد إيجابياً ، ويظهر دائماً بعد نفيه ». ولكن اللامتناهي الحقيقي هو نفي النفي بالقدر الذي به يتضمن الحد في النفي الحقيقي ، وفيه لا يضع التقدم عبر المتناهي حدا جديداً ، ولكن لتجاوز الحد يستعيد الوجود هويته مم ذاته ».

ويعقب على هذا في موضع أخر فيقول ١ إن الموجود المحدد له حد لا في اللا وجود المعين ولكن في وجود آخر معين ، فالأشياء التي تتحدد بذاتها لها علاقة تبادلية إيجابية ، والواحد منها له نفس تحدد الأخر، وعلى هذا فكل موجود معین هو محدد ومتناه ، ای آن کل موجود ینبغی آن یتجاوز بالتحديد ، وجذا نضع التقدم إلى غير نهاية ، والحل الوحيد لهذه النقيضة كما يلى لا الحد ولا اللامتناهي المذكوران في هذه النقيضة صحيح في ذاته ، لأن الحد من نوع ينبغي أن يتجاوز، واللامتناهي هو ما يقترب منه الحد باستمرار، واللامتناهي الحقيقي هنا هو التأمل في الذات ، والعقل لا يتأمل المعان في زمانه بل في ماهيته وفكرته ﴿ وُوجُوبِ الوجُودُ بذاته يتضمن الحد، والحد يتضمن وجوب الوجود، وعلاقتها المتبادلة هي المحدود نفسه الذي يتضمن كليهما في وجوده الباطن ولحظات تعينه تتقابل كيفياً ، فالحد يتحدد على أنه سلب لوجوب الوجود كها أن وجوب الوجود يتحدد عل أنه سلب للحد وهكذا نجد أن اللامتناهي هو تناقض ذاته الباطنة ، فهو يتجاوز ذاته ويختفى واللامتناهى في تصوره البسيط يمكن أن يعد تحديداً جديداً للمطلق إنه يوضع على أنه رابطة اللاتعين مع الذات بوصفه وجوداً وصيرورة وأشكال الوجود المنعين تستبعد من سلسلة التعينات التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تحديدات للمطلق ، لأن أشكال هذا النطاق لا توضع لنفسها مباشرة إلا بوصفها تعينات أي أموراً نهائية ٥.

وهكذا نجد أن اللامتناهي هو المطلق لأنه يعين الوجود بوصفه نفياً للمتناهي والخلاصة أن اللامتناهي هو :

(أ) في تعينه البسيط يكون هو الموجب بوصفه سالباً لمتناهي

(ب) لكنه بهذا في تعين متبادل مع المتناهي ، إنه اللامتناهي من طرف واحد بجرد

(جـ) الـلامتناهي تجاوز الذات لهـذا المتناهي،

### الماهية

الماهية عند هيجل هي ما يستتر تحت المظاهر المتغيرة للوجود التجريبي فمثلا مظهر الثلج والماء السائل وبخار الماء ، كلها مظاهر تجريبية خارجية تستتر تحنها ماهية الماء بوصفه في هوية دائهاً مع ذاته وعل هذا فالماهية هي في مقابل ما يقع تحت الحس أي الظاهر ومن هنا يبدو الموجود مزدوجاً ، أي يبدو على وجهين ينعكس كل منها في الآخر وفي هذه الحالة نجد أن الحدود تتقابل هاهنا مثني مثني ، مثل الهوية والاختلاف ، الأساس والنتيجة ، الشيء والخواص ، القوة ومظاهر تحققها ، الداخل والخارج ومُع أن كل مثنى يستبعد طرفاه كلاهما الأخر فان كلا منهها بدعو الأخر في نفس الوقت ، فالشيء مثلا لا يكون شيئاً إذا جردناه عن خواصه التي هي بمثابة انعكاس له في ذاته ، والقوة ليست إلا مقداراً خاوياً إذا فصلناها عن مظاهر تحققها ومن هنا فان تفسير الظاهرة بالقوة المحدثة لها هو مجرد تحصيل حاصل ومعنى هذا أن كل مثني رغم أنها متضادان فانها يؤلفان وحدة فالتقابل بين طرفي كل مثنى تقابل وهمى فحسب ، وأشد هذه التقابلات وهمأ التقابل بين الظاهر والساطن، والداخـل والخارج - فالتأمل العادي ينظر إلى الماهية على أنها ليست شيئاً آخر غير باطن الأشياء، والواقع أن المداخل والخارج مضمونها واحد فالإنسان في خارجه هو تماماً الإنسان في داخله ، أي أن الإنسان في أفعاله هو هو الإنسان في باطنه . ولو قلنا إنه كذا باطناً فحسب، أي من حيث النوايا والعواطف ، وليس باطنه في هوية مع خارجه ، فان كليهها يكون خاوياً ، إذ لا معنى لفصل الباطن عن الخارج ، بل يجب ان نقول إن الإنسان ليس شيئاً آخر غير سلسلة أفعاله ، ولهذا فان ما هو باطن محض هو في الوقت نفسه وبهذا عينه خارج محض ، فعقل الطفل مثلا ليس في البداية إلا إمكانية باطنية ولا يتحقق حقأ إلا بالتربية باتخاذ صورة سلطة خارجية هي إرادة أبويه وتعليم معلميه ، فكأن الطفل أولا في ذاته وبالتالي بالنسبة إلى غيره غير كذا فأصبح بالتعليم كذا لذاته .

ومن هنا ينبغي ألا نتن بالعبارات التي تتحدث عن النوايا الطيبة التي لا تترجم عنها الافعال الطيبة ويعبارة أوضح يرى هيجل أن الداخل والظاهر كلاهما شيء واحد، فلا يجوز أن نقول إنه في الداخل كذا والظاهر كذا ، بل هو في الظاهر كما هو في الباطن ، لأنه لا معنى للظاهر إلا بالباطن ، ولا معنى للظاهر إلا بالباطن ،

والمتناهي بوصفه كذلك عملية واحدة وحين ذلك يكون هو اللامتناهي حقيقة

وبهذا نصل إلى تحديد متبادل للإثنين ، فالمتناهي متناه فقط في العلاقة مع وجوب الوجود ، واللامتناهي غير متناه فقط في علاقته مع المتناهي ، والواحد منها غير منفصل عن الأخر ، وهما غيران ، وإن كان كل منها يتضمن الأخر في ذاته وعل هذا فكل منها هو وحدة ذاته مع غيره ، وفي تعينه يكون وجوداً متعيناً ، أي لا يكون وجوداً على ما هو عليه غيره ، وهذا التعين المتبادل الذي ينفي ذاته وينفي سلبه هو ما يبدو أنه يتقدم إلى غير نهاية وهو الذي في كثير من الأشكال والتطبيقات يظهر أنه نهائي لا يستفاد منه والفكر العادي يعتقد أنه بلغ الغاية حينا يصل إلى هذه العبارة وهكذا إلى غير نهاية ه.

وهذا التقدم يبدو أينها دفعنا التعينات النسبة إلى مقابلاتها بحيث تصبح هي وهذه المقابلات وحدة لا تقبل الانفصال ؛ وفي الوقت نفسه تنب إلى كل منها بالنسبة للأخر وجوداً مستقلا ، فهذا التقدم هو إذن التناقض الذي لم يحل ، بل هو تناقض يعلم دائهاً أنه حاضر ومعنى هذا أن التناقض حاضر باستمرار ، واللامتناهي كذلك في جميع عمليات الوجود

على أن هيجل يتناول بعد هذا جملة مباحث متصلة بالموجود لذاته والواحد والكثير فيقول إن الموجود بذاته بوصفه ذا علاقة مع ذاته يسمي المباشرة médiatite وأما بوصفه يؤلف علاقة سلب مع ذاته فإنه هو الوجود لذاته المعين أو الواحد والواحد هو لحظة تستبعد كل اختلاف يختفي فيه الغير ، لكن العلاقة بين حد سلمي ويين نفسه هي علاقة سلبية ، وبالتالي الواحد يتفاضل ويطرد ذاته ، وبهذا يضع وحدات كثيرة ، وهذه الوحدات في حالات مباشرة تكون موجودات متمايزة يرفض بعضها بعضا ويستبعد بعضها البعض

غير أن هيجل يتابع تحليل فكرة الواحد والكثير تحليلا ينتهي منه إلى أن الواحد هو الكثير ، وبالعكس ويؤكد هذه الحقيقة على أنها نوع من التغير أو العملية لا على أنها الوجود كها يوضع في وحدة ساكنة في قضية وبهذه المناسبة يتحدث كذلك عن بعض المقولات الكبرى ، وخصوصاً مقولتي الكم والكيف

مثنى مثنى في نطاق الماهية تجد تركيبها في مقولة الحقيقة الواقعية ، فالحقيقة الواقعية فيها ينظر إلى الظاهرة على أنها تحقيق كامل مطابق للماهية ، والحقيقة الواقعية في مقابل الإمكان هي الوجود الضروري أو الواجب أو الضروري أو المعقلية ومن هنا قال هيجل ه إن كل ما هو عقلي هو حقيقي فعلا ، وأن ما هو حقيقي فعلا هو عقلي ». فالضروري أولا هو الجوهر ، ويمعني آخر هو العلة التي تظهر بآثارها ولكن هيجل يقول بتبادل في الفعل بين العلل والمعلولات ، فالعلل تؤثر في المعلولات وبالعكس ومن هنا قال هيجل بما يسمى المعلية الدائرية ، وتظهر بأبلغ معانيها في الكائنات العضوية ويسميها باسم الفعل المتبادل Wechselwirkung ولوجدناه نقول

إن التصور Begriff يوضع في الماهية وضعاً محضاً وتعينات التصور لها في الماهية طابع نسبي خالص ولا تنعكس بعد تماماً على نفسها ، وبالتالي فان التصور ليس له في الماهية شكل الموجود لذاته والماهية بوصفها ناتجة عن التعينات السلبية للوجود ليست في علاقة مع ذاتها إلا لأنها في علاقة مع حد آخر غير ذاتها ، وهذا الحد ليس هو الموجود المباشر بل الموجود الموضوع وضعاً سابقاً عن طريق التوسط والموجود لا يلغى في الماهية ، والماهية بوصفها لا تكون غير علاقة بسيطة مع ذاتها هي الوجود، لكن من ناحية أخرى نجد أن التعينات الناقصة للكائن المباشر قد جعلت هذا الأخير ينزل إلى حالة النفي أو السلب، ويعبارة أخرى أصبح ظاهرة فالماهية ليست شيئاً آخر غير الموجود الذي يظهر دون أن يخرج عن ذاته ، وفي الماهية العلاقة مع الذات تتخذ شكل الهوية والانعكاس على الذات، وهذا الشكل يحدث هنا مكان الحالة المباشرة للوجود، وحقيقة الموجود هي الماهية، فالموجود هو المباشر والمعرفة ، وهي تسعى لمعرفة الحق ومعرفة ما هو الوجود في ذاته ولذاته ، لا تتوقف عند المباشر ونعيناته بل تتجاوز هذا المباشر مفترضة أنه وراء هذا الموجود يوجد شيء آخر غير الموجود ذاته ، وأن هذا الأساس هو حقيقة الوجود ، بيد أن هذه المعرفة معرفة متوسطة ، لأنها لا توجد مباشرة فيها وعندها ولكنها تبدأ بالموجود ، وينبغى أن تخترق طريقاً أولياً هو الطريق الذي يمضى متجاوزاً الموجود أو بالأحرى الطريق الذي بذهب في أعماقه وفقط عن طريق عملية استبطان هي عملية توسط أيضاً ابتداء من الموجود

المباشر تجري المعرفة بالماهية ، وهذه الحركة التي تصور على أنها طريق المعرفة تبدو على أنها نشاط للمعرفة يبدأ بالموجود ويستمر متجاوزاً إياه كيا يبلغ الماهية ، ويبدو هذا النشاط خارجاً عن الوجود ويغير علاقة معه غير أن هذا التقدم في المعرفة هو حركة الموجود ذاته ، وفي الموجود تكشف ، وأصبح ماهية بنده الحركة المتجهة إلى باطن ذاته

والماهية وجود متجاوز ، إنها هوية بسيطة مع الذات بالقدر الذي هي به نفي لميدان الوجود . وهكذا نجد أنه في مقابل وبإزاء المآهية بوجد الموجود المباشر بوصفه عنصرأ يصدر عنها والوجود مظهر، ووجود المظهر يتألف فقط من الوجود الذي تجاوزه الوجود في عدمه والوجود له صفة العدمية في الماهية وفي خارج هذه العدمية أي في خارج الماهية لا وجود للظاهر، فالظاهر هو السلب للموضوع بوصفه سالبا، والظاهر هو كل ما يبقى بعد من ميدان الوجود غير أنه يبدو وان له مظهراً مستقلا عن الماهية ، ويبدو أنه هو غير الماهية ـ والغبر يتضمن عامة كلا وحدتي الوجود المحدد واللاوجود المحدد ، والجوهري ، لأنه ليس له بعد وجود لا مجتفظ بعد من الوجود إلا بمجرد لحظة اللاوجود فالظاهر هو هـذا اللاوجود المعين المباشر ومن ناحية الوجود الظاهر يوجد بحيث يكون له وجود صريح على هيئة الأنية فقط بالنسبة إلى شيء آخر في عدميته المحددة ، وعلى هذا فإن كل ما يبقى للظاهر ليس شيئاً آخر غير المظهر الخالص للمباشرة -Im médiateté فالظاهر يوجد على أنه مباشرة منعكسة بمعني أنه لا يوجد إلا بتوسط السلب وفي مواجهة المباشرة ليس شيئاً آخر غير التعين الفارغ لمباشرة اللاوجود المتعين وهكذا نجد أن الظاهر هو وجود مباشر ليس شيئاً ما ، أو ليس وجوداً سوياً يوجد خارج تعينه في علاقته مع الذات فاذا ما خرجنا عن مقولة الماهية التي فيها نقسم الوجود على نحوين (ظاهر وباطن) من أجل أن ندخل في نطاق التصور، أي الكل المعقول الذي يضع تفاضلاته الخاصة منتظما إياها وشاملا عليها بوصفها لحظات ما ، وهو بهذا يظهر حريته في مقابل الضرورة التي كانت تسود في ميدان الماهية

# نظرية النصور Begriff

يدرس هيجل التصور من ثلاث نواح

أ\_ التصور الذاني الـذي يشمل ثـلاث لحظات
 الكلى ، والجزئى ، والفردي فالتصور هو الكل منظوراً إليه

لا عل أنه هوية مجردة وشكل خالص ، ولكن عل أنه فكرة تصبح عينية وتعطى لنفسها محتوى ، وهي تعين ذاتها بأن تصبح جزئية فالتصور جذا المعنى هو الأساس في الحكم الذي ليس مجرد ربط بين موضوع ومحمول ، بل كها يدل عليه اشتقاق اللفظ في الألمانية Urteil . فالحكم بهذا المعنى من Ur الأصل، teil الجزء، يدل عل الانقسام الأساسي للتصور، والانقسام الذي يفصل الجزئي والكلمة العربية و فصل ، بمعنى حكم ( فصل في قضية ) تناظر الكلمة الألمانية Urteil من حيث فكرة الإنقسام فالحكم يربط وجود الأشياء بماهيتها الكلية ، فإذا قلنا و سقراط فان ، فإننا نربط وجود سقراط بالمعنى الكلي الذي هو الماهية ، والبرهان يوجد بين هذين الطرفين عن طريق حد أوسط ، فالبرهان إذن يقوم بتوسط بين الكلى الفردي عن طريق الجزئي ، فهو بمثل الكلى كها يتحقق في الفردي حينها يتجزأ ، أو الفردي حينها يفهم في الكلي عن طريق الجزئي والبرهان هو الأساس الجوهري لكل حقيقة ، فعند هيجل أن كل شيء برهان ، كها أن كل شيء تصور ، وعل هذا فالتصور ليس شيئاً ذاتياً محضاً ، بل هو يتحقق في الكلية العينية التي يشملها ، وجذا يصبح تصورا موضوعيا

ب ـ التصور يتموضع (يصبح موضوعاً) على ثلاثة اشكال

١ ـ الألية التي توضع فيها الأشياء بعضها إلى جوار
 ض

٢ ـ الكيميائية الني فيها تتجاذب الأشياء وتتداخل

" الغائية أي الغائية العضوية التي فيها تسود الغاية وتوجه نشاط الأجزاء، والغائية تمهد السبيل لمجيء الصورة بالمعنى الكامل، التي فيها التصور يعود إلى ذاته باتحاد الذاتية والموضوعية والصورة الكاملة Idec هي أعل تحديد للمطلق ويمكن أن تدرك على أنها العقل أو المذات والموضوع، ووحدة ما هو تصوري وما هو واقعي وما هو متناه، النفس والجسم، وعلى أنها الإمكان الذي يجد في داخله تحققه الفعلي والصورة المطلقة هي الديالكتيك الذي يفعل دائهاً ويفاضل ويميز المُوني identisch. identiqe من الموضوعي، والنفسي من المختلف والمتناهي من الموضوعي، والنفسي من المحسوعي، والنفسي من المحسودي والمساعية والمحسودي والمحسود والمحسود والمحسودي والمحسودي والمحسود و

الصورة الكلية ينبوع دائم للحياة وروح سرمدي ، وإذا بدت الصورة الكلية مناقضة للذهن فيا ذلك إلا لأنها

عملية ، في جوهرها ولا توجد إلا بذلك الديالكتيك الباطن الذي يرد كل لحظات تطور الموجود إلى الذات المطلقة التي تتجاوزها ويقول هيجل ، وإن ثمة صوراً مطلقة ثلاثا الحصورة الحياة ٢٠ ـ صورة المعرفة والخير . ٣٠ ـ صورة العلم والحقيقة نفسها فالصورة المطلقة في شكلها المباشر هي الحياة التي فيها النفس تحقق التصور في الكائن العضوي ، وفي فكرة المعرفة يبحث عن التصور الذي ينبغي أن يكون مطابقا لمرضوعه ، وفي صورة الخير يأتي التصور الولا ، وينبغي أن يحقق بوصفه غاية للفعل والتصور الأعلى الذي هو الفكرة المطلقة ، هو حدة الحياة والشعور ، هو الكلي الذي يفكر في ذاته ، وفي تفكيره في ذاته يتحقق بنفسه فعلا

## فلسفة الطبيعة

الطبيعة عند هبجل هي الصورة Idee على شكل غيرية بمعنى أنها الفكرة عندما تخرج عن ذاتها وتتخارج من أجل أن تصل إلى إنتاج الحياة الواعية ، ومن ثم إلى أن تدخل في نفسها وتستبطن في فكرة الإنسان ولهذا فإن صيرورة الطبيعة في صعود نحو الروح والفكرة تتفق في الطبيعة على الأقل من طريق القوانين التي تحكم هذه الطبيعة ، ولكنها لا تتحقق فيها أبدأ ، أي الفكرة إلا على نحو غير مكافي وعجز الطبيعة هذا عن البقاء أمينة للتصور يفرض حدوداً على الفكرة فلا نستطيع أن نستنبط كل شيء ، أي أن تستنبط كل الظواهر الطبيعية من العقل أو الفكر ، لأنه يصطدم بالوقائم العرضية ، بالإمكان الخالص ؛ وحيث يوجد الإمكان والعرض لا يكون ثم قانون ، وبالتالي لا يكون ثم عقل والعقل إنما تدل عليه الفوانين في الطبيعة ﴿ وَيَنْبَغَى أَنْ نَنْظُرُ إلى الطبيعة على أنها تؤلف نظاما متدرجاً تخرج فيه الدرجات بعضها من بعض ، ولكن دبالكتيك التصور الذي يوجه هذا التطور يظل في داخل الفكرة التي تظل في أساس الطبيعة

ويحاول هيجل أن يستخلص ديالكتيك الفكرة المحايثة immanent في الطبيعة بأن يستبدل بمقولات العقل الاضافات العقلية للفكر النظري وهو من أجل هذا يمينز ثلاثة مستويات للوجود تتحدد في اتجاه العينية وزيادة الفردية

أولا عالم الألبات شانياً العالم الفزيائي الكيماوي ثالثاً العالم العضوي

فعالم الألبات هو عالم المادة الجامدة ، والحركة ، وفيه العناصر وهي خارجة بعضها عن بعض ، لا تفعل إلا

بالجذب والطرد والصورة المجردة للتقارب هي المكان ، والمكان وجود محسوس لا يدرك بالحواس أو على حد تعبيره وحس لا محسوس ه. والصورة المجردة هي الزمان

والزمان عند هيجل هو غير الموجود بوصفه موجوداً ، وهو الموجود بوصفه غير موجود ، اي الزمان بوصفه موجوداً هو غير موجود هو موجود ، اي ان الزمان هو السلب في ذاته ، هو الميلاد والاختفاء هو Khro الذمان هو السلب في ذاته ، هو الميلاد والاختفاء هو nos الذي يلد كل شيء ويقتل كل ما يلد ، لأن الزمان كما يرى أرسطو وأوغسطين لا يمكن إمساكه ، فالماضي مضى وزال ، والمستقبل ليس بعد ، والحاضر لا يمكن الإمساك به ، والزمان يقضي على كل لحظاته فإذا كان مؤلفاً من لحظات فهو يقضي على نفسه بنفسه ، ومن هنا فإن الميثولوجيا اليونانية تمثل و خرونوس ، بأنه ياكل أبناءه

أما الجاذبية فهي ميل المادة إلى الاستبطان ، إنها النزوع إلى الذاتية ، وحركة الأجرام السماوية ثبين بكل وضوح رياضيات الطبيعة التي هي المظهر الأوسط للعقلية

موالفزياء عند هيجل موضوعها كل المظاهر الكيفية للعالم المادي كالضوء والصوت والحرارة والكهرباء حيث يتخذ كل شيء شكل الفردية في الأجسام وفي عالم الفزياء تسود لحظتا التعارض والتصالح التي بها ينظهر الديالكتيك الطبيعي والشكل الأبرز للفزياء هو الاستقطاب والحد الأخير للعمليات الفزيائية هو الكيماوية ، والكيماوية هي التي تمهد لمجيء الحياة فالفكرة التي كانت مغلولة في الآلة تتحرر شيئاً فشيئاً في العمليات الفزيائية الكيميائية ، وتتحرر أكثر فأكثر في العالم العضوى الذي فيه يتعين التصور شيئاً فشيشاً في مروره في مراحل المملكة المعدنية والنباتية والحيوانية والكائن العضوي يجد في العمليات الكيميائية شروط وجوده ، ولكنه ينبغي عليه أن يقاومها باستمرار لكي يتير له أن يعيش فالشيء لا يكون حيا إلا من حيث يتضمن في داخله التضاد والتناقض ، والشيء الحي هو الذي بملك القدرة على أن يفهم التناقض ، وأن يحتمله في داخله والصراع المستمر مع القوى الخارجية المعادية ، هذا الصراع الذي ينبغي على الكائن الحي أن يقوم به وينتصر فيه ، هو الذي يشبع في الحياة الشعور بعدم الاطمئنان وبالقلق ومن هنا يسود القلق كل ما هو حي ، نتيجة طبيعية لضرورة الكفاح المستمر الذي يقوم به الكاثن العضوي ضد القوى الخارجية المعادية ، ولكن ليست قوة هذه القوى الخارجية ،

نلك الكلية المحردة ، هي التي نسلم الحي للموت ، بل السبب الرئيسي في الموت عدم التوافق بين وجوده الفردي وبين الكلية العينية التي يعلنها تصور الموت الذي ينتسب إليه الحي فعدم التوافق هذا هو العلة الاساسية والجرئومة الفطرية في الكائن التي تجعل الموت نتيجة ضرورية

ولو نظرنا في مذهبه في الطبيعة لوجدنا النقاد يجمعون على أن فلسفته في الطبيعة هي أضعف ما في فلسفة هيجل وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمذهب يرى أن الفكرة هي الكل في الكل ، ويفسر كل شيء استنباطاً ، صحيح إنه قام بدراسات علمية جيدة ، ولم يكن يحتقر التجربة بالمعني العلمي ؛ ولكنه لم يكن يعنيه من التجربة إلا جوانبها الكيفية لا الكمية وهيجل في رسالة الدكتوراه عن و أفلاك الكوكب » ( سنة أندى ، ولكن جاء التفنيذ في نفس العام باكتشاف الكوكب أخرى ، ولكن جاء التفنيذ في نفس العام باكتشاف الكوكب ( سيريس ) فكان لهذا الاكتشاف الدامغ ولاستدلالاته اثر بالغ فيه ، فحاول أن يخفف من هجومه على نيوتن في طبعاته باللغ قيه ، فحاول أن يخفف من هجومه على نيوتن في طبعاته التالية من و موسوعة العلوم الفلسفية ».

وننظرا لهذا التخلف بدين الاستنساط الفلسفي والاكتشاف العلمي فقد كان ينصح طلابه بأن لا يأخذوا من الموضوعات العلمية الخالصة موضوعات لرسائلهم حتى لا بحدث لهم مثل ما حدث له ولكن موقفه من الطبيعة هو أن الطبيعة لا قيمة لها إلا بالقدر الذي يجعل من المكن مجيء الشعور والفكر فهو لم يكن مثل كنت Kant يعجب بالسياء ونجومها اللامتناهية ، بل كان يرى أن النجوم ليت إلا طفحاً من البثور المضيئة في السياء، وعلى الرغم من أن الأرض ليست إلا كوكباً صغيراً جداً ملحقاً بالشمس فإنها في نظره هي المركز الميتافيزيقي للعالم ، لأنها موطن الإنسان ، والإنسان حامل الروح ، فهو يرى المركزية ، من الناحية الروحية والعقلية ، على أساس أن الأرض وحدها هي التي فيها الإنسان وعند هيجل أن أتفه ثمار الفكر ذات قيمة أكبر بآلاف المرات من أكبر سير منتظم للأفلاك أو البراءة اللاشعورية للنبات، أي أن هيجل يضع الفكر فوق أي شىء في الوجود

ومذهب هيجل يتسم بالواحدية ، أي وحدة الوجود ، وهو لهذا مجد الواحدية أو وحدة الوجود في مواضع عديدة من كتبه وبخاصة في رسالته عن براهين وجود الله ، فمجّد

\_\_\_\_

الواحد ، وَبَحْد النظرة الشرقية لأنها بَجْدَت الواحد وردت إليه كل شيء

# فلسفة الروح (أو العقل)

فلسفة الروح هي التاج الذي يتوج مذهب هيجل، كيا هو طبيعي ، لأن الفكرة تبلغ أرج نموها في الروح ، وفي الروح تنعين الفكرة إلى أقصى درجة وتصل حقاً إلى واقعها وواقعيتها العقلية ، فالفكرة المنطقية والطبيعة هما شرطان لتحقق الروح وقد أخذ هيجل في استخلاص المعنى الأعمق والدلالة الأعم لكل مظاهر الفكر ، فأنشأ لذلك فلسفة في الحضارة الإنسانية ، ووضع الأسس الفلسفية للعلوم الإنسانية ، ولم يقتصر على دراسة تفسير الحياة الباطئة أي الروح الذاتية ، بل سعى إلى دراسة تفسير الحياة الباطئة أي الحارجي ، أي في أعمال الجماعات الإنسانية من تاريخ وقانون وأخلاق معتادة (آيين)، وهو ما يكون الروح فيها الموضوعية ؛ ثم في ألوان تحققها العليا التي تشعر الروح فيها بأنها في مكانها الطبيعي مثل الفن والدين والفلسفة ، وهو ما يدخل في نطاق الروح المطلقة ، فعلينا إذن أن ندرس هذه الأنواع أي الروح المطلقة ، فعلينا إذن أن ندرس هذه الأنواع أي الروح المطلقة ، فعلينا إذن أن ندرس هذه

أولا الروح الماتية تنجل في غنلف المستويات التي هي عناف المستويات التي هي عنابة لحظات ضرورية للتطور الديالكتيكي لتصور الروح، وتبعاً لهذا يميز هيجل بين النفس وهي موضوع الانثروبولوجيا، وبين الشعور أو الوعي وهو موضوع الفينومينولوجيا، والروح وهي موضوع علم النفس بالمعنى المدقة

أما النفس فهي الروح بوصفها تقوم على أحوال طبيعية فسيولوجية من عنصر أو جنس ومزاج الخ

وأحياناً تتوقف على ظروف وأحوال فزيائية خالصة مثل المناخ وهيجل يعارض النظرة التجريبة التي تجعل من الحياة الواعية مجموعة من الامتثالات ليس بينها من رابطة غير رابطة خارجية تقوم على أساس ما يسمى باسم قوانين ترابط الأفكار ، أو بعبارة أخرى القوانين المزعومة بترابط الأفكار المزعومة والواقع أن الوعي النفسي كلية عينية مؤلفة من المزعات ، يشغل كل جزء منها مكانة ، على ارتباط بباقي الأجزاء ويرى هيجل أن كل ما يرى في الروح أو العقل منشؤه في الإحساس وفي الأحوال الانفعالية الأولية ، ويرفض الإهابة بالقلب والعاطفة كمعايير للخير الأخلاقي والحقيقة الإهابة بالقلب والعاطفة كمعايير للخير الأخلاقي والحقيقة

الدينية ، ويقول «إن الفكر هو الذي يميز الإنسان من الدابة ، ولا يشترك الإنسان مع الدابة إلا في الإحساس والانفعال الأولى ه.

وتتصل بهذا مشكلة الحرية ذلك أن الطابع الجوهري للروح هو هويتها مع نفسها ومثاليتها هي أيضاً ما يكون حربتها من الناحية العملية ، فشعور الروح بوحدتها هو ينبوع حريتها ، والحربة هي ماهية الحد ، والتقابلات التي لا يمكن قهرها ومن أجل هذا فإن تقدم الروح في طريق الوحدة هو أيضاً تقدم في الطريق إلى الحرية ، والحَرية بالنسبة إلى الروح المتناهية المحدودة ليست إذن أن تتجرد عن الباقي ، أي في أن تعزل نفسها'، بل حريتها في أن تكون على وعي بالمتقابلات من أجل التغلب عليها إنها هذا الانتصار على المتقابلات الذي يرفع الروح إلى وحدة أعلى ، وبالتالي يرفعها إلى حرية أكمل ، وَلَهٰذَا فَإِنَّ الوحدة شَانِهَا شَانَ الحرية ليست امتلاكا ، بل مثلا أعلى إن الحرية غزو متواصل وتطور الروح هو أيضاً تحررها ، وحياة الروح ، امتداد وامتلاك ؛ هي أن تضم ف ذاتها الغير دون أن تفقد نفسها فيه إنها تحقيق لذاتها في الغير بأن تجعل الغير ملكا لها ، فالغير أداة لها من أجل أن تكون حياة أكمل ، إن الروح بالغير تتعرف نفسها ومن هنا فإن هذا الامتداد هو في الوقت نفسه رفع للذات نفسها على الرغم من أنه يجري في الغير ، ذلك أن الروح لا تكشف إلا عن ذاتها في كل هذا الغير. ويشبه هيجل كشف الروح بكشف الله في المسيح الذي هو إنسان ، لكن بالوحى الإلمي صار أيضاً إلها في نظر هيجل

والحد النهائي لهذا الكشف من الروح عن ذاتها بواسطة الغير هو وحدة الروح ، وصدقها هو المطلق فالاعتراف بأن المطلق هو الروح ، تلك هي الغاية التي يبدف إليها العلم كله بل وكل التاريخ ومن هنا فإن كل درجات الروح المتناهية ليست إلا مجرد تعبيرات غير مكافئة ، هي مجرد عمليات تقوم بها الروح من أجل توليد الروح المطلق ، هي مجرد حدود تضعها الروح لتقضي عليها من بعد ، ابتغاء أن تصل إلى كمال شعورها بذاتها والغاية التي تستهدفها الروح أن تجعل مظهرها هو بعينه ماهيتها ، وأن ترفع وعيها بذاتها إلى مرتبة الحق ومن هنا فإن هذه المدرجات المتناهية ليست درجات حقيقية بالمعنى الصحيح ، بل لا حقيقة لها في ذاتها ومن هنا عور وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي عرور وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي مورد وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي مورد وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي عرور وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي عرور وتجاوز لذاته ، والروح إبطال للمتناهي ، والمتناهي عرد

رؤية ناقصة للامتناهي وأمور هذا العالم تبدو لنا متناهية لأننا نحن المتناهين نضعها كذلك ، فمعرفة الروح بذاتها في الواقع أمر غير صحيح ومتناقض ، والعقل ليس نتيجة ولا حداً نبلغه في النهاية ، بل هو الحقيقة الأصلية التي لا تتحدد وتتأكد إلا بالقضاء على الحدود وهذه الروح اللامتناهية ينبغي إذن أن تكون لها حقيقة في ذاتها إيجابية مقابلة للمتناهي والروح كها يقول هيجل تتحرر تحرراً مطلقاً من الحد ومن الغير في نهاية الأمر كيها تصل إلى الوجود المطلق بذاته وتصبح بهذا لا متناهية حقاً

وواضح ما في هذه العبارات من وحدة وجود صوفية ، وقد أشرنا من قبل إلى أن هيجل مجد النظرة الشرقية في العالم ، لأنها تنطوي على فكرة وحدة الوجود ، التي ترى كل شيء في الواحد ؛ وهذا الواحد يتخذ مظاهره اللامتناهية في روعة هذا العالم الطبيعي والروحي

# علم النفس الهيجلي

إن تطور الروح يتضمن ثلاث مراحل

في المرحلة الأولى تخرج الروح بكد à peine من الطبيعة التي تقابلها وتحددها ، وفعلها هو أن تغزو عن طريق الصراع ضد هذا التقابل للشعور بفرديتها العقلية الحرة وهذا ما يسمى باسم الروح الذاتية

وفي المرحلة الثانية تبث الروح النشاط العقلي في العالم الطبيعي الإنساني ، وذلك بأن تبدأ فتطبعه بطابع سيادة العقلية الشخصية في الإنسان ، وتنتهي بتكوين الوحدات الجماعية الكبرى للإرادات العاقلة (الأسرة - المجتمع - الدولة) وهذا ما يكون الروح الموضوعية

وفي هاتين المرحلتين لا تزال الروح تضع الطبيعة في مقابل ذاتها وإن كانت تنقلها في ذاتها وتصورها بصورة مثالية ، ومن هنا لا تزال تضع الطبيعة حداً كاملا للروح ، وسبب هذا الحد لا تزال روحها محدودة

وفي المرحلة الثالثة تتعرف الروح وحدة وجودها الباطن، والحقيقة الروحية الموضوعية، وتصل بذلك إلى حقيقتها الكاملة في الفن والدين والفلسفة، وهذا ما يكون الروح المطلقة

فالقسم الأول الذي يؤلف المرحلة الأولى يكون علم

النفس الميجل لكن ينبغي ألا نفهم علم النفس هنا بالمعنى المفهوم ، الآن ، ولا بالمعنى الذي كان جاريا منذ خسين عاما ، بل علم النفس بالمعني الهيجلي هو النشوء الميتافيزيقي للروح الإنسانية منظوراً إليه من الناحية النفسية ولكننا لا نستطيع التوسع في هذا القسم من فلسفة هيجل نظراً لما فيه من غموض وافتعال في كثير من المواقف وعلى كل حال فعلم النفس موضوعه دراسة التطور الديالكتيكي المحايث في النشاط العقلي ، وينبغي أن تكشف الروح عن حريتها بأن تصل إلى أن تكون عقلية بنشاطها الذاق الذي فرض عليها على أنه معطى مباشر ، فالروح النظرية تتبدى على أنها معرفة عيانية غامضة متصلة بالعاطفة والوسط بين العيان وبين الفكر التصوري المنطقي هو الإمتثال الذي يظهر على هيئة الذاكرة والخيال ، والذاكرة اللفظية وهذه الصورة للذاكرة هي الأهم لأنها أداة الفكر وهي التي تيسر قيام جميع العمليات العقلية العليا ومن هنا نجد هيجل يلح في توكيد أهمية اللغة ، ذلك أن اللغة هي التي تمكن الفكر الفردي من الاتصال مباشرة بالكل ، فأشكال الفكر تنخارج وتختزل في لغة الإنسان ، وما ينبغي أن يعبر عنه باللغة يتضمن ـ على نحو متفاوت في الغموض والوضوح ـ يتضمن مقولة ما ـ ومن هنا نجد هيجل كثيراً ما يلجاً إلى الإشتقاق من اجل تبرير ديالكتيكه وقد رأينا مثالا لذلك فيها يتصل بكلمة Urteil، وهذه الطريقة في الاستعانة بالاشتفاق اللغوي من أجل بيان الأفكار سنراها إلى حد مبالغ فيه عند هيدجر ، كما سنجدها على نحو محفف لدى شلنج ويظهر أنها عادة ألمانية !.

وهذه الروح الذانية تمر بثلاث مراحل في تطورها من أجل التكوين الواعي وهذه المراحل الثلاث هي أ\_ النفس ب\_ الوعي جــ الروح

فالمرحلة الأولى هي التي فيها لا تزال الحياة بجرد روحانية غامضة منتشرة وكها أشرنا من قبل يسمى هيجل القسم الذي يدرس هذه المرحلة باسم علم الانسان

والمرحلة الثانية هي التي فيها تنحقق الحياة الروحية في التعارض بين الأنا واللا أنا ، ولا يزال فيها الأنا ذاتا فارغة تتلقى محتواها من العالم ، والعلم الذي يبحث في هذه المرحلة هو ، علم فينو مينولوجيا الروح ، ( أو العقل ).

والمرحلة الثالثة هي التي فيها ارتفعت الحياة الروحية إلى مرحلة العقلية ، وعن طريق العقل والإرادة حصلت لنفسها

على الحرية ؛ وهذه المرحلة الثالثة هي التي يتولى دراستها علم النفس بالمعنى المشار إليه من قبل

فيا يسعيه هيجل بالنفس لبس هو الذات أو الأنا ، إنها عبرد المثالية الأولى البسيطة التي تضطرب في حضن الطبيعة على أنها حقيقتها ولهذا فإن هيجل يسمي النفس بأنها و نماس الروح ، لأن النفس مرحلة أولية غامضة للروح وبالتالي كأن الروح فيها في حالة نماس ونوم وهذه النفس ينبغي ألا ينظر إليها على أنها نفس العالم ، بل هي من نوع الجوهر الغامض الروحي الكلي الذي هو الأساس في كل تفرد وتجزىء للروح فيها بعد ، ونحن في حياتنا النفسية لا نزال نشعر بتأثير هذه الروحانية الغامضة ، وذلك عن طريق ما يعتابنا من أمزجة تتغير بتغير الأجواء والسن والأماكن والأحوال العضوية فأحوالنا المزاجية المنفيرة تحت تسأثير الأحوال الطبيعية الخارجية إنما تنغير بتأثير هذه النفس الغامضة العامة الماشرة

والنوم هو العود، الدوري لوجودنا إلى حضن هذه الروحية الطبيعية المتشرة ؛ ولعله متأثر بالعود الدوري لليل والنهار ويتسائل هل هذه النفس لا مادية ؟ وبهذه المناسبة يتناول مسألة لا مادية النفس ، ويحل المسألة بالمعنى والاتجاه المثالين فها دامت المثالية ترى أن الهيول ليست حقيقية بينها الروح هي وحدها الحقيقية ، فلا على للقول بمادية النفس نظراً إلى أن المادة ليست حقيقية بينها النفس لها حقيقة وفي داخل هذه الروحية الغامضة المنشرة تتطور شيئاً فشيئاً الذاتية أولا على هيئة مركز غامض للفردية التي تبدأ ، فتضع عتواها في مقابلها ولكن لا يوجد بَعدُ ذات تميزُ نَفْسَها من العالم المادي الحالج عبي ما يحس والنفس في هذه الحالجة هي بمثابة مركز لكل إحساس وهكذا نرى أن النفس بمثابة المديا الميالانية التي لا بد أن تخضع فيها بعد للذات العاقلة العليا التي تمنحها الصورة الحقيقية

## الأخلاق عند هيجل

لا تشغل الأخلاق بالمعنى المحدود غير مكان ضئيل في فلسفة هيجل ، وترتبط بنظراته في القانون والسياسة وبفلسفته الدينية ذلك أن هيجل يرى أن الغاية من الفلسفة ليست تحديد مثل أعلى للكمال من غير الممكن الوصول إليه بل فهم الواقع لإعادة بنائه ديالكتيكيا ، وتعرف الطابع العقلي منه ، ومن هنا فإن الاخلاق مهمتها أن تشاهد لا أن تحكم

والأخلاق عند هيجل يسودها تقابل أساسي هو التقابل بين الأخلاق الذاتية ، والأخلاق الموضوعية فالأولى هي الأخلاق بالمعنى الكنتي أي التي تتحدد بمعيار شكل صوري ، وذلك بالصدق الكلي لمبدأ الفعل ولكن هيجل يرى أن هذا المبدأ مبدأ مجرد ، وبالتالي لا يؤدي إلا إلى شكلية جوفاه ، ولا يستطيع المرء عن طريق هذه القاعدة الشكلية أن يجدد في يستطيع المرء عن طريق هذه القاعدة الشكلية أن يجدد في الواقع ما هي الواجبات وما هي الحقوق ، إنما الأخلاق الحقيقية هي الأخلاق الموضوعية ، وهي التي يكتسبها الإنسان في المجتمعات التي تقوم على تربية الأسرة والمجتمع المدني وخصوصاً الدولة

وهنا نجد هيجل بمجد الدولة لأنه يرى أن الدولة هي الكائن الاجتماعي الأكبر، ويرى أن الإنسان لا يصل إلى الحرية الحقيقية إلا عن طريق الدولة ، وذلك حينها يعيش الإنسان القانون بدلا من أن يخضع له خضوعاً سلبياً ، فإنه بُذَا لا يصبح فهراً بل شكلا من أشكال التحرير ، بأن يجعل الإنسان يضبط نفسه وفرديته العينية ووجداناته العمياء ومنفعته الأنانية وفي هذا يقترب هيجيل من فكرة و الأونونومي ب Autonomie أي الاستقبلال الذاتي عند كنت ، ولكنه يضع معياراً لهذه المشاركة في الروح الجماعية أي روح المجتمع ممثلة في الدولة ، لكن مثل هذا الوضع لا يتحقق إلا إذا كانت الدولة جيدة ، وأخلاق الناس متينة وهيجل يري أن تقدماً من هذا النوع ممكن عن طريق فعل الصفوة المختارة من أبناء هذه الدولة ، غير أن عمل هؤلاء الصفوة لن ينجح إلا إذا كانت أفكارهم ومشاعرهم ومصالحهم مطابقة للعقل خيراً من الأنظمة الموجودة. وبالتالي تكون أصدق من هذه المؤسسات الموجودة وأقرب إلى الكلى والذي يخلق ها هنا قيها جديدة لا يؤثر في المستوى الأخلاقي بالمعنى الحقيقي ، وإنما في المستوى الناريخي ومن هنا ينبغى التحدث عن فلسفة التاريخ عند هيجل

# فلسفة التاريخ

فلسفة التاريخ هي أكثر أجزاء فلسفة هيجل شيوعاً بين الناس وعند هيجل أن التاريخ الكلي ليس هو التاريخ الله الله وعند هيجل أن التاريخ الكلي ليس هو التاريخ النظري الله يقدمه من رووا الأحداث ، ولا التاريخ النظري الله يريد تفسير الوقائع واستخراج العبر والدروس العملية من الماضي ، بل التاريخ الكلي الحقيقي هو التاريخ الفلسفي الذي يهيمن على الوقائع وينظر إليها من وجهة نظر غير مقيدة بزمان ، ذلك لأن العقل جوهر التاريخ والعقل بحكم العالم بزمان ، ذلك لأن العقل جوهر التاريخ والعقل بحكم العالم

ولهذا يرى هيجل أن كل حدث من أحداث التاريخ إنما جرى وفقاً لمقتضيات العقل أ، ومن هنا فالتاريخ تطور ونمو لمنطق باطن لم تكن الشخصيات التاريخية غير أدوات لتحقيقه دون شعورها بذلك ، إنهم يخضعون لأهوائهم ويرمون إلى تحقيق مصالحهم ، ولكن الذي يحدث في نفس الوقت هو أن غاية ما بعیدة المدی قد تحققت لم یکونوا علی شعور بها ولم تکن قصداً من مقاصدهم ، وهذا هو ما يسميه هيجل و خبث العقل الكل المسيطر على التاريخ ه. فمن خبثه أنه يستعين بهذه الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافه وخططه ومقاصده ، دون أن يكون هؤلاء على علم بذلك ، وإنما الذي يجعل هؤلاء أقوياء هو أن أهدافهم الجزئية الخاصة تحتوى عل المحتوى الجوهري الذي هو إرادة الروح الكلية وهذا المحتوى قائم في الغريزة الكلية غير المشعور بها لدى الناس، وهم مدفوعون لذلك بقوة باطنة ﴿ وَفِي بَعْضِ الْعَصُورِ نَجِدُ أَنَّ تركيب روح الشعب يتحطم لأنه عفى عليه وحلى من جوهره ، ولكن التاريخ رغم من ذلك يستمر في سيره قدماً لا يتأثر بانهيار حضارة أو انحلال دولة ، ولكن في المراحل الكبرى تحدث الاصطدامات العظمى بين الأنظمة القائمة حتى الأن وبين الإمكانيات المضادة لهذه الأنظمة مما يؤدي إلى زعزعة الأنظمة القائمة ، ولكن هذه الاصطدامات نفسها تتضمن أمراً بعيداً بل وضروريا ، وحينئذ تصبح هذه الإمكانيات ذاتها ضرورية وتتضمن أساسأ مختلفاً عن ذلك الأساس الذي كان حتى الأن أساسا للتنظيم الشعبي ، وهذا الكل يستولي عليه عظهاء التاريخ ويجعلون منه قصداً من مقاصدهم ، وهم حين يحققون أطماعهم يحققون في الوقت نفسه الغاية التي تتفق مع النصور الأعل للروح وعل هذا النحو يتبدى منطق التاريخ ، فظروف التقدم التي حققتها الإنسانية عن طريق المتناقضات والاصطدامات والحروب والثورات تؤدي إلى وضع للأمور أصدق وأفضل ؛ أما فترات الهناء والرخاء والخلو من التناقض والسلام فهي ليست عصورا تاريخية

وقد توسع هيجل في هذه النظرية وفَصَّلها في عاضراته في فلسفة التاريخ ، والفكرة الموجهة في هذه المحاضرات هي أن التاريخ الكلي هو تقدم الشعور بالحرية ، وهذا التقدم نجد دلائله أولا في الانتقال من الطغيان الشرقي القديم الذي كان فيه فرد واحد هو الحر والباقي عبيد ( في مصر القديمة وفارس وبابل) نقول الانتقال إلى الجمهوريات والارستقراطيات

الجديدة في اليونان وروما حيث كان بعض الأفراد هم الأحرار .

ويقول هيجل إن الأمم الجرمانية هي وحدها التي ارتفعت لأول مرة إلى الشعور والوعي لهذه الحقيقة ، ألا وهي أن الإنسان حربجا هو إنسان ، وأن حرية الروح هي الطبيعة الحاصة الجوهرية بكل إنسان بما هو إنسان ، ولكن النظم السياسية لم تخضع لهذا المبدأ في أول الأمر وطوال المصور الوسطى الأولى إنما بدأت الفترات الحاسمة من أجل إيجاد هذا الوعي بالحرية لأول مرة بعد ذلك في عصر الإصلاح الديني ، وهذا يعد بمثابة الثورة الجرمانية في مقابل الثورة الخرمانية

وجاءت هذه فيها بعد ، هنالك أصبح الإنسان يتخذ رأسه أساسا أي اتخذ الفكر والعقل الأساسي ، وحاول أن يصوغ الواقع على صورة العقل ، لقد كان ذلك مشرقاً رائماً للشمس ، هنالك ساد انفعال نبيل ، وشاعت حماسة عقلية هزت الدنيا بأسرها ، وكأن الإنسان لم يبلغ إلا آنذاك مرتبة التوفيق الفعلي بين ما هو إلمي وما هو دنيوي

وقد عني هيجل بالمسائل السياسية لأنه عاش في عصر تاريخي المعنى الكامل ، عصر الثورات والأمبراطوريات وعصر حقوق الإنسان وهو بطبعه كان حريصاً على متابعة الأحداث حتى كان يقول إن قراءة الصحف نوع من الأوراد نرتل في كل صباح عملياً

وكيا أشرنا من قبل كتب هيجل رسائيل سياسية ومقالات عديدة ، وكتب خصوصا بحثاً عن دستور ألمانيا سنة ومالات عديدة ، وكتب خصوصا بحثاً عن دستور ألمانيا سنة عربر صحيفة يومية هي و جريدة بامبرج ، مدة عام ونصف ورسائله ومقالاته تدل على أنه كان كثير العناية بالمشاكل السياسية الوقتية العصرية ، فضلا عن أنه كان يدعو إلى عدم الفصل بين النظري والعملي لأنه تبعاً لفلسفته يرى أن الارادة ضرب من الفكر ، فالارادة هي الفكر معبراً عنه في الواقع ، أما أولئك الذين ينظرون إلى الفكر على أنه ملكة جزئية منفصلة عن الارادة ، فيذهبون إلى حد الزعم بأن الفكر يودي الارادة وخصوصاً الخيرة ، أولئك يدلون بهذا على أنهم لا يعرفون شيئاً مطلقاً عن طبيعة الارادة عير أن كتابه عن دستور ألمانيا لم يكن إلا بحثاً من أبحاث الشباب لا يزال يحمل طابع فلسفة شلنج والرومتك وإنما وضع هيجل نظراته طابع فلسفة شلنج والرومتك وإنما وضع هيجل نظراته

الرئيسية في السياسة في كتاب بمناز بعد آخر كتبه العظمي وهو و مبادىء فلسفة القانون ۽ الذي نشر سنة ١٨٣١، وقد لخص الأفكار الرئيسية في هذا الكتاب في د دائرة معارف العلوم الفلسفية ، (ص ٤٨٦ ـ ٥٥٠ ) وفي عرضه للسياسة في الكتابين ربط ربطأ وثيقأ بين السياسة والأخلاق وعلم نفس الإرادة وفلسفة التاريخ وفي مقدمة وفلسفة القانون، يصرح بكل وضوح بأنه لا يرمي إلى بناء دولة مثل ، لأن مهمة الفلسفة هي أن تفهم ما هو قائم لأن ما هو قائم هو العقل ، والتفسير العقلي الذي يقدمه في هذا الكتاب هو بمثابة توفيق مع الحقيقة الواقعية قال وليست مهمة الفلسفة أن تعلم ما ينبغي أن يكون ، وحتى لو حاولت ذلك فإنها تأتي في ذلك متاخرة لأنها لا تأتى إلا بعد أن يكون الواقع قد أتم عملية تكوين نفسه ، وحينها ترسم الفلسفة بلون رمادي على رمادي فان صورة الحياة تكون قد شاخت من قبل وهذا اللون الرمادي لا يمكن أن يستعاد شبابه بل يمكن فقط أن نتعرفه ٤. و إن بومة مينرفا ، لا تأخذ في الطيران إلا عندما يرخى الليل سدوله ٤.

وهذه العبارة الأخيرة من العبارات المشهورة والشعرية الرائعة ، ويرمز هيجل ببومة منيرفا إلى الحكمة والفلسفة ، أي أن الفلسفة لا تأخذ في عملها إلا بعد أن يكون قد تم حدوث الحدث الذي تريد الفلسفة أن تفلسفه

يرى هيجل أن القانون من ميدان الروح ونقطة الابتداء هي الإرادة الحرة، وهي حرة بوصفها عدم تعين، يتعين بذاته، وبوصفه الأنا الذي يضع لنفسه محتوى مع بقائه في هوية مع ذاته ومع الكلية، أما إذا لم تكن الإرادة غير الإرادة الطبيعية، فانها لا تفعل أكثر من أنها تطبع الرغبات والميول ويكون ميدانها حينظ ميدان الأهواء، ولا تكون حرة إلا في ذاتها ولكنها تكون حرة لذاتها حينها تتخذ مضمون الكلي لا الجزئي، أي حينها تصبع الإرادة فكراً

وفي القانون تبلغ الإرادة الحرة الوجود المباشر والفرد بوصفه ذا حقوق ويمارس حقوقاً يسمى الشخص Person ولذلك فان الأمر المطلق في القانون هو كن شخصاً واحترم الآخرين بوصفهم أشخاصاً

وأول تحقق للروح الاجتماعية هو في الأسرة ودورها الأساسي هو تربية الأبناء، وهذه أول مظهر من مظاهر الاخلاق

وثاني تحقق هو المجتمع المدني، وفيه يتجمع الناس وفقاً لمصالحهم وهذه التجمعات تدخل في علاقات وأحياناً في تصادم

وهكذا ينشأ في الحياة الاجتماعية نظام خارجي ناجم عن الاتفاق بين الحاجات وعن تحددها المتبادل بما يجعل هذه الحاجات يحدد بعضها بعضاً، وفقاً لإمكان إشباعها وتوفيرها

والتحقق الثالث هو الدولة ، وهذه هي التحقق الاجتماعي الأعل وهيجل يميز الدولة من المجتمع المدني فعنده أن المجتمع المدني عالم فردي نفعي فيه تسود اللذية الاجتماعية ، أي أنه يتألف من أفراد على هيئة ذرات في هذا المجتمع

والدولة في نظر هيجل ليس غرضها أن تكفل لأعضائها الرخاء المادي والحرية المجردة ، بل أن تجعلهم يقومون بتأدية وظيفتهم الرئيسية الحقيقية وهي أن يعيشوا في الكلي ، وبالتالي أن يرتفعوا بذلك إلى الحرية العينية

وفي الدولة يصل الإنسان إلى الأخلاقية العليا والاكثر عينية ، فالدولة تربي الفرد وتخضعه لنظام جماعي يحرره من أعراض طبيعته الحيوانية وأنظاره العقيمة ، فالدولة لا تقلل من الفرد ، بل تسمح له بأن يكمل شخصيته ، وذلك بإدماجه في نظام أخلاقي أعل من شأنه أن يتقدم في اتجاه ما هو كل

وقد اختلف في تفسير نظريات هيجل السياسية فنجد أولا أن جانص Gans الذي نشر و فلسفة القانون ، مضيفاً إليها مذكرات مأخوذة من المحاضرات يقول وإن هيجل لم يتنكر للمبادى، العظمى للثورة الفرنسية التي أشاعت الحماسة في نفسه أيام الشباب بل ظل دائماً يطالب للفرد في الدولة بالحقوق الأساسية للشخصية الإنسانية ».

ولكننا نجد شراحاً آخرين يفسرون نظريات هيجل السياسية في اتجاه مضاد، فينعتونه بأنه ذو ميول محافظة لأن هيجل يرى أن الدولة هي تجسد للفردية الجوهرية، ولما هو إلمي عل سطح الأرض؛ وينبغي على الفرد أن يعترف بأنه عدم بازاء الدولة، ولهذا يشيرون إلى أن هيجل كان فيلسوف الموش الرجعي، وداعياً إلى الملكية البروسية، وموحياً بالدعوة إلى القوة التي ترى في الحرب وسيلة لا غنى عنها للدولة في نموها

وهناك موقف وسط يمثله خصوصاً فيكتور باش Victor المثالة Basch أحد الذين درسوا المذاهب السياسية للفلسفات المثالية الألمانية دراسة عميقة وافية فباش يرى أن الدولة في نظر هيجل هي في مجموعها توفيق بين فلسفة السلطة والحرية. واتجاه فلسفة هيجل السياسية هو إلى إيجاد وسط بين الملكية المطلقة والديمقراطية المطلقة، بين الفردية المفرطة وبين السيطرة الكاملة للدولة.

والواقع أن السياسة عند هيجل لها وجهان متعارضان فهو من ناحية يريد التوفيق بين ما يقضي به العقل وبين الواقع الخارجي الموجود ، ومن هذه الناحية جاء الجانب المحافظ في تفكيره

ولكنه من ناحية أخرى كان يرى أن الديالكتيك يقتضي نوعاً من التعارض المستمر الذي يتطور عليه النظام في المدولة ، ولهذا فإنه يبرر قيام التقدم استناداً إلى ألوان التعارض التي يمكن أن تكون أسبابا للنزاع سواء بين الطبقات الاجتماعية ، وبين الدول ، مما يؤدي إلى الثورات في حالة الطبقات الاجتماعية ، وإلى الحروب في حالة الدولة وتبعاً لهذين الوجهين اتجه اتباع هيجل إلى فريقين

فريق اليمين الهيجيلي ، وهم الذين اتجهوا اتجاه المحافظة وفريق اليسار الهيجلي ، وهم الذين اتجهوا اتجاها ثورياً

ومن النصوص الرئيسية في هذا الباب ما يلي أولا فيها يتصل بنظرية الدولة

و الدولة هي الجوهر الاجتماعي الذي وصل إلى الشعور بذاته ، وهي تجمع في ذاتها بين مبدأ الاسرة ، ومبدأ المجتمع المدني والوحدة التي توجد في الاسرة على أنها شعور بالمحبة هي جوهرها ، لكن الجوهر هاهنا أرتفع خلال المبدأ الثاني ، أعني من خلال الارادة الحرة العاقلة ، إلى ما هو كل ».

ويقول في موضع آخر و الدولة هي تحقيق الفكرة الأخلاقية والروح الأخلاقية هي الارادة الظاهرة المتميزة المجوهرية التي تعقل ذاتها والدولة هي تحقق الحرية العبنية ، والحرية العبنية معناها أن الجزئية الشخصية ومصالحها الجزئية لما تطورها الكامل واعترافها بحقها في نظام الأسرة وفي نظام المجتمع المدني والقوانين تعبر عن تعينات مفهوم الحرية

المرضوعية والقوانين تبدو أولا بالنبة إلى الذات المباشرة وبالنبة إلى إرادتها المستقلة الاعتباطية ومصالحها الجزئية ، تبدو وكأنها حواجز وحدود لكنها في المقام الثاني غايات مطلقة وفي المقام الثالث تؤلف جوهر الارادة الفردية التي تجد في هذه القوانين حريتها ، بحيث تصبح هذه القوانين عبابة عادات أخلاقية اجتماعية لها قيمتها في حقيقة هذه الشخصية

والدولة بوصفها روحاً حبة لا يمكن أن تكون إلا بمثابة كلَّ يتفاضل إلى ألوان من النشاط الخاصة تصدر عن نفس الفكرة الخاصة بالحقوق ، والتشريع هو التوزيع العضوي لقوة الدولة ، وهو الذي يتضمن التعينات التي وفقاً لها الإرادة العقلية لا توجد في الأفراد إلا على سبيل الإمكان والقوة ، لكنها عن طريق التشريع تصل إلى الشعور والوعي بذاتها ه.

## وهناك نصوص قليلة تمجد الحرب مثل قوله

د في السلام تمتد الحياة المدنية وتستقر كل المجالات ، وفي النهاية يضيع الناس في بحران ، ذلك أن خصائصهم تتحجر شيئاً فشيئاً وتثبت لكن الصحة تقتضي وحدة الجسم ، فإذا تصلبت الأجزاء حدث الموت ففي السلام يحدث هذا التحجر الذي يؤذن بموت المجتمع ».

ولقد طالما نادى المفكرون بالسلام الدائم بوصفه المثل الأعلى الذي ينبغي على المفكرين أن يصلوا إليه وكنت قد وضع مشروعاً من هذا النوع ولكن الفرد والفردية يتضمنان بالضرورة السلب لكن لو أن عدداً من الأسر كون الدولة فإن هذا الاتجاه بوصفه شخصية مركبة فينبغي أن يخلق لنفسه معارضاً وبالتالي أن يولد عدواً له ، فالحروب لا مناص منها والحروب عند هيجل تحرج منها الدول أقوى مما كانت ، ثم أن الأمم التي كانت تنقسم على نفسها تستطيع أن تحصل بواسطة الحرب في الخارج على السلام في الداخل صحيح بواسطة الحرب في الخارج على السلام في الداخل صحيح عدم الأمن هذا حركة ضرورية ، ذلك أن عدم الاستقرار من الوسائل التي تحفز على التطور والتقدم

وهكذا نرى أن هيجل في نظرياته في الدولة قد حاول أن يطبق نظرياته الديالكتيكية ، وكان تطبيقه لهذه النظريات هو الذي حدا به أن يرى في الحرب ضرورة لا يمكن التخلص Logik. Vienna, 1952.

- Cresson, A. Hegel, sa vie, œuvre Paris, 1949.
- Croce, B. What is Living and What is Dead in the Philosophy of Hegel, translated by D. Ainslie, London, 1915.
- Cunningham, G. W. Thought and Reality in Hegel's System. New York, 1910.
- De Ruggiero, G. Hegel. Bari, 1948.

Dilthey, W. Die Jugendgeschichte Hegels. Berlin, 1905. (Contained in Dilthey's Gesammelte Schriften, IV; Berlin, 1921.)

Dulckeit, G. Die Idee Gottes im Geiste der Philosophie Hegels, Munich, 1947.

Emge, C. A. Hegels Logik und die Gegenwart. Karlsruhe, 1927.

Findlay, J. N. Hegel. A Re- Examination. London, 1958.

Fischer, K. Hegels Leben, Werke und Lehre. 2 vols. Heidelberg, 1911 (2nd edition).

Foster, M. B. The Political Philosophies of Plato and Hegel. Oxford, 1935.

Glockner, H. Hegel. 2 vols. Stuttgart. (Vols. 21 and 22 in Glockner's edition of Hegel's Works mentioned above.)

Grégoire, F. Aux sources de la pensée de Marx: Hegel, Feuerbach. Louvain, 1947.

Études hégéliennes. Louvain, 1958.

Häring, T. Hegel, sein Wollen und sein Werk. 2 vols. Leipzig, 1929- 38.

Haym, R. Hegel und seine Zeit. Leipzig, 1927 (2nd edition).

Heimann, B. System und Methode in Hegels Philosophie. Leipzig, 1927.

Hoffmeister, J. Hölderlin und Hegel. Tübingen, 1931.

- Goethe und der deutsche Idealismus. Eine Einführung zu Hegels Realphilosophie. Leipzig, 1932.
- Die Problematik des Völkerbundes bei Kant und Hegel. Tübingen, 1934.

منها وما دام السلب هو أساس التحقق ، والحرب سلب ، فهى أساس في تحقق التطور .

وقد أثر هيجل تأثيراً كبيراً في مفكرين وسياسيين وجهوا مذهبه وجهات تتعارض أشد التعارض ، وما ذلك إلا لأن مذهبه حافل بالتناقضات ، وأنه جمع بين النقيضين كما يقضي منطق هيجل

#### نشرات مؤلفاته

- Werke, Jubiläumausgabe, hrg. von H. G. Glockner, 26 Bde, Stuttgart, 1927- 1939.
- Sämmtliche Werke, Kritische ausgabe, hrg. von G. Lasson und J. Hoffmeister, 27 Bde. Hamburg 1905-
- Sämmtliche Werke, neue Kritische ausgabe, hrg. von J. Hoffmeister, Hamhurg, 32 Bde.
- Hegels theologische Jugendschriften, hrg. von H. Nohl. Tübingen, 1907
- Dokumente zu Hegels Entwicklung, hrg. von J. Hoffmeister, Stuttgart, 1936.

## مراجع

- Adams, G. P. The Mystical Element in Hegel's Early Theological Writings. Berkeley, 1910.
- Aspelin, G. Hegels Tübinger Fragment, Lund, 1933.
- Asveld, P. La Pensée religieuse du jeune Hegel. Liberté et aliénation. Louvain, 1953.
- Baillie, J. The Origin and Significance of Hegel's Logic, London, 1901.
- Balbino, G. Der Grundirrtum Hegels. Graz, 1914.
- Brie, S. Der Volksgeist bei Hegel und die historische Rechtsschule. Berlin, 1901.
- Bullinger, A. Hegelsche Logik und gegenwärtig herrschender antiheglische Unverstand. Munich, 1901.
- Bülow, G. Die Entwicklung der Hegelschen Sozialphilosophie. Leipzig, 1920.
- Caird, E. Hegel. London and Edinburgh, 1883.
- Cairns, H. Legal Philosophy From Plato to Hegel. Baltimore, 1949
- Coreth, E., S. J. Das dialektische Sein in Hegels

- Negri, A. La presenza di Hegel. Florence, 1961. Niel, H., S. J. De la médiation dans la philosophie de Hegel. Paris, 1945. (A study of Hegel's philosophy in
- the light of the pervading concept of mediation.)
- Nink, G., S. J. Kommentar zu den grundlegenden Abschnitten von Hegels Phänomenologie des Geistes.
   Regensburg, 1931.
- Ogiermann, H. M., S. J. Hegels Gottesbeweise. Rome, 1948.
- Olgiati, F. Il panlogismo hegeliano. Milan, 1946.
- Pelloux, L. La logica di Hegel. Milan, 1938.
- Peperzak, A. T. B. Le jeune Hegel et la vision morale du monde. The Hague, 1960.
- Pringle- Pattison, A. S. (=A. Seth). Hegelianism and Personality. London, 1893 (2nd edition).
- Reyburn, H. A. The Ethical Theory of Hegel: A Study of the Philosophy of Right. Oxford, 1921.
- Roques, P. Hegel, sa vie et ses œuvres. Paris, 1912.
- Rosenkranz, K. G. W. F. Hegels Leben, Berlin, 1844.
- Erläuterungen zu Hegels Enzyklopädie der Philosophie. Berlin, 1870.
- Rosenzweig, F. Hegel und der Staat. 2 vols. Oldenburg, 1920.
- Schmidt, E. Hegels Lehre von Gott. Gütersloh, 1952.
- Schneider, R. Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen, Würzburg, 1938.
- Schwarz, J. Die anthropologische Metaphysik dcs jungen Hegel. Hildesheim, 1931.
- Hegels philosophische Entwicklung. Frankfurt a. M., 1938.
- Specht, E. K. Der Analogiebegriff bei Kant und Hegel, Cologne, 1952.
- Stace, W. T. The Philosophy of Hegel. London, 1924 (new edition, New York, 1955).
- Steinbuchel, T. Das Grundproblem der Hegelschen Philosophie. Vol. i. Bonn, 1933.
- Stirling, J. H. The Secret of Hegel. London, 1865.

- Hyppolite, J. Genése et structure de la Phénomenologie de l'Esprit de Hegel. Paris, 1946.
- Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel. Paris, 1948.
- Logique et existence: Essai sur la logique de Hegel. Paris, 1953.
- Iljin, I. Die Philosophie Hegels als kontemplative Gotteslehre. Bern, 1946.
- Kojève, A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris, 1947 (2nd edition). (The author gives an atheistic interpretation of Hegel.)
- Lakebrink, B. Hegels dialektische Ontologie und die thomistiche Analektik. Cologne, 1955.
- Lasson, G. Was heisst Hegelianismus? Berlin, 1916. Einführung in Hegels Religionsphilosophie. Leipzig, 1930.
- Litt, T. Hegel. Versuch einer kritischen Erneuerung. Heidelberg, 1953.
- Lukàcs, G. Der junge Hegel. Ueber die Beziehungen uon Dialektik und Oekonomie. Berlin, 1954 (2nd edition). (The author writes from the Marxist point of view.)
- Maggiore, G. Hegel. Milan, 1924.
- Maier, J. on Hegel's Critique of Kant. New York, 1939.
- Marcuse, M. Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory. New York, 1954 (2nd edition).
- Mc Taggart, J. McT. E. Commentary on Hegel's Logic. Cambridge, 1910.
- Studies in the Hegelian Dialectic. Cambridge, 1922 (2nd edition).
- Studies in Hegelian Cosmology. Cambridge, 1918 (2nd edition).
- Moog, W. Hegel und die Hegelsche Schule. Munich, 1930
- Mure, G. R. G. An Introduction to Flegel. Oxford, 1940. (Stresses Hegel's relation to Aristotle.)
- A Study of Hegel's Logic. Oxgord, 1950.

لقد بدأ هيدجر إذن دراسته الثانوية سنة ١٩٠٣ في مدرسة كونستانس الثانوية وهناك التفى بالدكتور كونراد جروبر Conrad Grober الذي كان آنذاك قسيساً في كنيسة الثالوث ، وسيصير فيها بعد رئيساً لاساقفة فرايبورج ، وهو الذي وجّه هيدجر إلى دراسة اللاهوت ، وأهدى هيدجر نسخة من رسالة فرانس برنتانو التي عنوانها وفي المعاني المختلفة للموجود عند أرسطو ، وكان لقراءة هيدجر لهذه الرسالة أثرها في توجيه هيدجر للبحث في مشكلة الوجود ، كا قال هو عن نفسه (وفي الطريق إلى اللغة ، ص٩٧).

وتابع هيدجر تعليمه اللاهوني في معهد فرايبورج الأسقفي حتى سنة ١٩٠٩ حيث كان طالباً داخلياً وكان لحد الدراسة اللاهوتية دورها في توجيه فكر هيدجر إذ استند إليها في محاضراته الأولى التي كرسها لتحليل حياة القديس بولس والقديس أوغسطين ، كما أنها أسهمت في تشكيل فكره الفلسفي والميتافيزيقي بخاصة

ثم قضى عاماً في معهد السوعيين، ودخل بعده جامعة فرايبورج ـ في ـ بريسجاو حيث أتم دراسته في اللاهوت والفلسفة وأخذ يقرأ بنفسه مؤلفات هسرل في الفينو مينولوجيا، ومؤلفات اميل لاسك Lask، كها حضر سمنارات هينرش ركرت Rickert وكانت تدور حول المعنى الأخلاقي لفلسفة نيشه

وفي سنة 1910 ناقش الرسالة التي تقدم بها للحصول على دكتوراه التأهيل (للتدريس في الجامعة ) Habilitation ، وعنوانها و نظرية المقولات والمعنى عند دونس اسكوتس وقد اهداها إلى أستاذه ركرت وقد استند فيها إلى رسالة لم تكن في الواقع من تأليف دونس اسكوتس ، بل من تأليف توماس الذي من ارفورت Thomas von E-rfurt ، كها أثبت ذلك فيها بعد مؤرخ فلسفة العصور الوسطى العظيم مارتن جراين Martin Grabmann.

وإلى جانب اهتمامه بمعنى الوجود ، نجده في ذلك الوقت نفسه يهتم بمشكلة الزمان ، فيلقي محاضرة ـ كجزء من امتحان دكتوراه التأهيل هذه ـ عن ه معنى الزمان في علم التاريخ » (نشرت في دمجلة الفلسفة والنقد الفلسفي » سنة ١٩١٦، جـ ١٦٦ ص ١٧٣ ـ ١٨٨)، ويبدو فيها تأثره بآراء فلهلم دلتاي ؛ وفيها بحدد أصالة علوم التاريخ تجاه علوم

Teyssedre, B. L'ésthetique de Hegel. Paris, 1958. Vanni Rovighi, S. La concezione hegeliana della Storia. Milan, 1942.

Wacher, H. Das Verhältnis des jungen Hegel zu Kant. Berlin, 1932.

Wahl, J. Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel. Paris, 1951 (2nd edition).

Wallace, W. Prolegomena to the Study of Hegel's Philosophy and especially of his Logic. Oxford, 1894 (2nd edition).

- Weil, E. Hegel et l'état. Paris, 1950.

هيدجر

### Martin Heidegger

## المؤسس الحقيقي للوجودية

ولد مارتن هيدجر في ٧٠ سبتمبر سنة ١٨٨٩ في مسكرش Messkirch، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة بادن (المانيا)، لاسرة عميقة الجذور في هذا الاقليم وكان أبوه فريدرش Friedrich صانع براميل وفي الوقت نفسه كان أمينا لحزانة كنيسة القديس مارتن في تلك المدينة ، وكانت ديانته الكاثوليكية وكذلك زوجته يوهانا كمف Johanna Kempf

ويقول هيدجر عن نفسه في ترجمته لحياته الملحقة برسالة منة ١٩١٤: و نظرية الحكم في المذهب النفساني »:

دخلت المدرسة الشعبية في بلدي، ثم دخلت المدرسة الثانوية في كونستانس من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٦، وابتداه من السنة قبل النهائية دخلت مدرسة برتولد Berthold الثانوية في فبرايبورج - في بريسجاو وبعد أن حصلت على شهادة إتمام الدراسة (الثانوية) في سنة ١٩٠٩، تعلمت في (جامعة) فرايبورج - في - بريسجاو حتى الامتحان النهائي (Rigorosum وفي الفصل الدراسي الأول حضرت دروس اللاهوت والفلغة ، وابتداءً من سنة ١٩١١ خصوصاً تابعت دروس الفلغة والرياضيات والعلوم الطبيعية ، وفي الفصل الاخير تابعت أيضاً دروس التاريخ ».

### الطبيعة

وبعد حصوله على دكتوراه التأهيل في سنة 1910 عين هيدجر مدرسًا Privat Dozent في جامعة فرايبورج وفي سنة 1917 عين هسرل أستاذاً في جامعة فرايبورج ، فلفت انتباهه ذكاء هيدجر الفائق ، وداعبه الأمل في أن يصبح هيدجر من أنصار مذهب الظاهريات ؛ فاتخذه مساعداً له إلى جانب يوجن فنك E. Fink وأ اشتين E. Stein اللذين سيكون لها شان أيضاً في فلسفة الظاهريات

وفي سنة ۱۹۲۳ عين هيدجر استاذاً غير ذي كرسي للفلسفة في جامعة ماربورج Marburg. وهنا الّف كتابه الرئيسي د الوجود والزمان ، الذي أودع فيه زبدة فلسفته كلها، ويعد من أعظم المؤلفات الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة .

وفي عيد العنصرة ( الاحد السابع بعد عيد الفصح ) سنة ١٩٢٩ أصدر هيدجر كتابه وكُنْت ومشكلة المبتافيزيقا ، وهو يحتوى على تفسيره للمعنى الذي قصده كنت من و نقد العقل المحض :: هل هو كتاب في نظرية المعرفة العلمية ، كما يزعم أنصار الكنتية الجديدة (كموهن، ناتمورب، ركرت )، أو هو تأسيس للميتافيزيقا كها يرى هيدجر ؟ وزبدة الكتاب كان هيدجر قد ألقاها محاضرات في الفصل الدراسي الشتوى ٢٨/١٩٢٧ وفي محاضرات القاها في سبتمبر سنة ١٩٣٨ في معهد هردر في ريجا ، وفي محاضرات ألقاها في مدرسة التجارة العليا في دافوس Davos ( سويسرة ). في شهر مارس سنة ١٩٢٩ وفي مارس سنة ١٩٢٩ انعقدت ندوات في دافوس ، اشترك فيها هيدجر كها اشترك ارنست كاسيرر وغَرَض هيدجر تفسير، لمعنى كتاب ونقد العقل المحض، مُعارضاً تفسير الكنتية الجديدة فانبريي له ارنست كاسيرر، ودارت بينها مناقشة حادة ( تجد نصها في ملحق الطبعة الرابعة من كتاب هبدجر (كنت ومشكلة الميتافيزيقا).

وكان هيدجر قد عين في سنة ١٩٧٨ أستاذاً ذا كرسي في جامعة فرايبورج خلفاً لهسرل وبناه على توصية منه وفي ٢٤ يوليو سنة ١٩٧٩ ألقى محاضرته الافتتاحية في جامعة فرايبورج بعنوان دما الميتافيزيقا ؟٤.

وبدعوة من المدير السابق لجامعة فرايبورج ، ويتأييد من مجلس الجامعة وبناء على طلب جميع الأساتذة ، وافق هيدجر على ترشيح نفسه لمنصب مدير جامعة فرايبورج وفي

۲۲ أبريل سنة ۱۹۳۳ نشرت جريدة بريسجاو أن هيدجر
 انتخب رسمياً مديراً لجامعة فرايبورج

وفي ٣ وق مايو سنة ١٩٣٣ ـ وكان هتلر قد تولى الحكم في المانيا في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ ـ نشرت الصحف المحلية خبر انضمام هيدجر رسمياً إلى الحزب الوطني الاشتراكي (النازي). وفي ٢٧ مايو سنة ١٩٣٣ ألقى هيدجر المحاضرة الافتاحية (التي استهل بها منصبه الجديد) بعنوان والتوكيد الذاتي للجامعة الألمانية ، وفيها عرض برنائجاً مفصلاً لإصلاح الجامعة

لكنه ما لبث أن وقع في خلاف مع السلطات ، وذلك أن مكتب ألفرد روزنبرج ، الموجه الفكري للنازية ، طلب منه فصل اثنين من العمداء في جامعة فرايبورج بسبب عداوتها للنازية ، وهما الأستاذ فولف والأستاذ مولندورف Mollendorf لكن هيدجر رفض تنفيذ هذا الأمر ، وقدم استقالته من منصب مدير الجامعة ، وقُبلت استقالته ولما يَض عليه في هذه المنصب إلا عشرة أشهر لكنه استمر أستاذا يلقي محاضراته

غير أنه صار هدفاً للمضايقات من جانب السلطات فكانت الشرطة السرية .S.S تكتب تقارير منتظمة عها يدور في عاضراته ودروسه وتقدمها إلى ألفرد بيوملر A. Baeumier مدير جامعة مدير جامعة برلين ، وكريك E. Krieck مدير جامعة هيدلبرج ، وكلاهما كان واسع النفوذ عالي المكانة في الحزب النازي كذلك مُبعت بعض دروسه (السمنارات) ومنها سمنار كان يدور حول كتاب والعامل Der Arbeiterg لأرنست يونجر ومُبع من اعادة طبع كتاب وكنت ومشكلة المتافيزيقا ، ومن نشر كتاب و نظرية أفلاطون في الحقيقة ، كذلك مُبع من حضور مؤتمر الفلسفة المنعقد في باريس في سنة

وآثر هو من جانبه عدم الاصطدام بالسلطات ، فاكتفى بالدروس ( السمنارات ) ، دون المحاضرات العامة واعتصم بالعزلة والاستغراق في التأملات الفلسفية ، وذلك في بيته الجيلي في قرية توتناوبرج Todtnauberg في قلب الغابة السوداء ، حيث كان قد شيد هذا البيت في سنة ١٩٣٧ بصبره ومثابرته كها قال

و من أقسام البيت ها هنا هو المثابرة على إدراج الأرض والسياء ، والأمور الإلهية والغاية بكل بساطتها ، إدراجها في

الأشياء وهذه القوة هي التي أقامت البيت على سفح الجبل ، في مأمن من الرياح ، وفي مواجهة الجنوب ، بين المروج وبالقرب من البنوع . وهي التي وهبته سقفاً من الألواح بارزاً بروزاً كبيراً يحمل شحنات التلح وبانحناء مناسب ، وهو ينزل إلى أسفل جداً ، فيحمي الغرف من عواصف ليالي الشتاء الطويلة ولم ينس و ركن الرب علف المائدة المشتركة ، وهياً في الحجرات مواضع مقدسة ، هي مواضع الميلاد و و شجرة الموت ٤ - وبهذا الاسم يسمون هناك النعش - وهكذا بالنبة إلى نختلف الأعمار ، صور ، هناك النعش - وهكذا بالنبة إلى نختلف الأعمار ، صور ، تحت نفس السقف ، أثر مرورها خلال الزمان ٤ ( و مقالات وعاضرات ، ص ١٩١ - ١٩٢ ، ترجمة فرنسية ، باريس سنة 1٩٥٨ ).

وكان هيدجر قد تزوج في سنة ١٩١٧ من ألفريده بتري Elfrede Petri ، ورزق منها بأول ولد وهو يرج Jörg في سنة ١٩١٩ ، وبالولد الثاني هرمن Hermann في سنة ١٩٧٠

وفي خريف سنة ١٩٤٤ استدعي هيدجر للاشتراك في الميليشيا الشعبية Volkssturm لما كانت ألمانيا على وشك الهزيمة

فلها هزمت ألمانيا نهائياً في أوائل مايو سنة ١٩٤٥، واحتل الحلفاء (امريكا وانجلتره وروسيا وفرنسا الخ) كل ألمانيا، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بمنع هيدجر من التدريس في جامعة فرايبورج واستمر هذا المنع حتى سنة ويتحدث مع جماعات صغيرة من الطلاب أو المعجبين فكتب رسالة صغيرة بعنوان و وما فائدة الشعراء ؟٤ (سنة المانيا الغربية) في ديسمبر سنة ١٩٤٩ وألقى عاضرة عن (المانيا الغربية) في ديسمبر سنة ١٩٤٩ وألقى عاضرة عن والشيء ع Das Ding في أكاديمية بافاريا للفنون الجميلة في ٦ يونيو سنة ١٩٥٩، وعاضرة عن واللغة ؛ في ٧ اكتوبر سنة ١٩٤٩

وفي سنة ١٩٥١ أعيد هيدجر إلى منصبه أستاذاً في جامعة فرايبورج وكانت دروسه (سمنار) الأولى عن وأرسطو، كتاب الطبيعة م' ف'، م'' ف1-٣ ع.

واستمر بعد ذلك في إلقاء الدروس، التي تمخض عنها الكتابان التاليان ﴿ مامعنى التفكير؟ ﴾ (سنة ١٩٥٣)، ﴿ مبدأ العَلِيةَ ﴾ (سنة ١٩٥٥ ـ سنة ١٩٥٦). وكان يلقي

كثيراً من المحاضرات العامة ويشترك في مختلف الاحتفالات التذكارية

وبدأ ينشر محاضراته في كتب ضخمة عديدة ، أهمها كتابه الضخم عن ونيشه ، في مجلدين ( سنة ١٩٦١ )

وسافر إلى فرنسا في سنة ١٩٥٥ ليشترك في و أحاديث سريزي لاسال ؛ التي دارت في قصر سريزي لاسال (شمالي باريس) وخصصت لدراسة فلسفة هيدجر ، وقد ألقى هيدجر هناك محاضرة في سبتمبر سنة ١٩٥٥ بعنوان ما هذا الشيء المسمّى بالفلسفة ؟ Wasist das-die Philosophie?

وسافر مرة أخرى إلى فرنسا في سنة ١٩٥٨ والقى عاضرة في كلية الأداب بجامعة اكس. آن بروفانص (في جنوبي فرنسا قرب مرسليا)، عنوانها: هيبجل واليونان، (في ٢٠ مارس سنة ١٩٥٨).

وقام بأول رحلة له إلى اليونان في ابريل سنة ١٩٦٢

وفي العام الجامعي ١٩٦٦/١٩٦٦ استأنف هيدجر، وهو في السابعة والسبعين، التدريس في جامعة فرايبورج حيث خصص سمناراً للفيلسوف اليوناني هرقليطس.

وفي سنة ١٩٦٨ ألغى دروساً (سمنار) في تور Thor (في اقليم البروفانص جنوبي فرنسا) جعل موضوعها كتاب هيجل الذي بعنوان و الفارق بين مذهبي هيجل وشلنج ، وذلك خلال المدة من ٣٠ أغسطس حتى ٨ سبتمبر وقد عاد إلى تور Thor في السنة التالية فألغى دروساً عن كتاب امانويل كنت وعنوانه و في البرهان الوحيد الممكن على وجود الله ٤٠ كنت وغنوانه و إلى ١٩٥١ سبتمبر سنة ١٩٥٩

وأمضى بقية حياته في بيته الجبلي في توتناوبرج ، إلى أن توفي في ٢٦ مايو سنة ١٩٧٦ في مسكرش Messkirch مسقط رأسه

#### فلسفته

هيدجر هو المؤسّس الحفيقي للوجودية.

والموضوع الرئيسي الذي تدور حوله كل فلسفته هو الوجود ومهمة الفيلسوف في نظره هي إيضاح معنى الوجود والمنهج الذي يستخدمه هيدجر في سبيل ذلك هو والاشارة و الاشارة ملك الوجود لا يقبل البرهان للتدليل عليه ، بل الايضاح والكشف ، وذلك بالاشارة إليه

ذلك أن الوجود اسم مشترك بين كل الأشباء الأحياء وهو يشمل السائل نفسه الذي يسأل عن معنى الوجود ومن المستحيل النظر إليه من الخارج، أو استنباطه من شيء أسبق، لأنه لا شيء أسبق عليه

أين تتجل ظاهرة الوجود ؟ في الموجودات نفسها إن الوجود هو وجود الموجودات التي تستمد كلها منه وجودها الخاص بها فعلينا إذن أن تمضي من الموجود Sein كل الوجود أمن الموجود نفسه ليس موجوداً من الموجودات بل هو ما يعطي الوجود لكل ما هو موجود ، لا كملة خارجية ، بل كمبدأ أساسي قائم في عمائق الموجودات ، ولهذا لا نستطيع أن ننعته إلا بالقول بأنه و das Sein schlechthin .

ومن هنا يقوم تمييز أساسي بين ميدان الوجود ، وميدان الموجودي الموجودي ( الانطولوجي ) وبين الموجودي ontisch فالانطولوجي يرجع إلى ما يجعل الموجود موجوداً ، أي يرجع إلى تركيبه الأساسي أما الموجودي فيشمل الموجود كها هو معطى.

والوجود في كل مكان ، لكنه لا يعطى الوجود عل نحو واحد، بل هنــاك أحوال عــديدة للوجــود وانماط يختلفةً للموجودات وجود الشيء، وجود الأداة، وجود الإنسان ، الخ فبأي غط من هذه الأغاط نبدأ البحث ؟ والجواب عند هيدجر واضح حاسم إنه وجود الانسان، وجودنا نحن ، هو الذي ينغى أن نبدأ به البحث ، إذ لا توجد نقطة ارتكاز أخرى أقوم من الانسان. فنقطة ابتداء البحث في الوجود ينبغي أن تكون إذن هي تحليل وجود الإنسان وعلى هذا التحليل أن يوضح وجود هذا الموجود (الانسان) الذي يتساءل عن الوجود إن الانسان ، بالنسبة إلى تجربتنا ، هو الموجود الوحيد الذي يستطيع أن يُلْقى موجودات أخرى ، وأن يوجّه إليها انتباهه وأن يتصل بها وبالنبة إلى الانسان وحده تكون هذه الموجودات مفتوحة ، منكشفة ، وهو وحده أيضاً الذي يقدر على أن ينكشف لها وهو الموضع الوحيد الذي فيه يظهر فَهُم الوجود، وفيه لا يتوقف عن التكاثر والوجود ولهذا يقول هيدجر: و إن ماهية الإنسان جوهرية بالنسبة إلى حقيقة الوجود ، ( و الوجود والزمان ۽ ص ١٢ ).

ووجود الإنسان يسميه هيدجر و الأنية ، Dasein ( =

الوجود .. هناك )، أي الوجود في العالم ، وهذه العبارة لا تشتمل فقط على المعنى المكاني ، بل وأيضاً وخصوصاً الممنى الانطولوجي وهذا الوجود الانساني عام بين الناس جيعاً ، وإن بدأت تجربتي من وجودي أنا الخاص بي ومهمة التحليل الانطولوجي ستكون إذن الكشف عن الوجود الانساني بعامة

التراكيب الجوهرية للإنسان هي تلك التي تلزمه ككل. فعل التحليل الانطولوجي أن يتناول إذن كل أحوال وجود الأنية Dasein.

وأول خاصية جوهرية لوجود الانسان هي أن وجوده لا يشبه وجود الشيء، لأنه لا يبدو أبدأ كنسخة من هذا الصنف أو ذاك إن قانونه هو عدم التمين ، أعني أنه غير ثابت ، بل متغير من فرد إلى آخر ، ولكل الحق في أن يقول : أنا. ( و الوجود والزمان ، ص ٥٣ )

وهذا الأنا ليس جوهراً ، أي موضوعاً ثابتاً تجري عليه التغيرات ذلك أن وجود الانسان يتجل على أنه إمكان وجود جود الانسان يتجل على أنه إمكان المحقيقها. إنه يميل دائماً إلى أن يعطي نفسه المزيد ولما لم يكن بعد ما سيكونه فيها بعد ، فإنه ما ليس إياه ، وبالتالي أكثر مما هو بالقمل إنه إمكان نفسه باستمرار إنه سَبْق على نفسه باستمرار إنه سَبْق على نفسه باستمرار ، ولهذا فإن آنيته مشروع يحقق نفسه باستمرار الله سَبْق على هذا المشروع المكانياته الخاصة وفي هذا المشروع المكانية وتلك هي خاصيته الثانية ، أي أنه مشروع ذاته باستمرار .

والحاصية الثالثة الأساسية لموجود الانسان هي الحرية فالأنية حرّة وهذه الحرية هي تحديد تقوم به الآنية لتعيين ذاتها فأنا الذي أقرر طريقة وجودي بنفسي ، وذلك باختياري لأحد أوجه الممكن المتاحة أمامي وهكذا فإنني أختار نفسي في وجودي ، وأنا مسؤول عن ذاتي

ولما كانت الآنية في سَبْقى على نفسها باستمرار ، فإنها دائياً تسبق ذاتها Sich - vorweg - sein ذلك أن الآنية هي بالضرورة خارج ذاتها ، وبالتالي هي في العالم يقول هيدجر د إن ماهية الآنية تقوم في وجودها خارج ذاتها ، Das Wesen des Daseins ( 17 ص 17 ) Existenz والوجود خارج الذات Existenz والحضور في المالم

وهذا الحضور في العالم أو الوجود في العالم هو أول ما يتجل لنا حين نلتفت إلى الوجود الانساني إن الأنية توجد بحيث تفهم ذاتها ابتداء مما هو ليس إياها ولا يمكنها أن تضع العالم بين أقواس ، لأنها مرتبطة به ارتباطاً ضرورياً

لكن الوجود في العالم ينطوي على ثلاث لحظات مقوَّمة له ، هي العالم ، الموجود الذي هو في العالم ، والحضور في العالم

## فلننظر في هذه المعاني الثلاثة

أ) العالم إن العالم يبدو لنا أنه ما تقيم فيه الأنية ، وما يجعل الموجودات في داخل العالم محكنة ولدى الالتقاء مع أي موجود ، فإن العالم يكون مفتوحاً ، وهذا الانفتاح يكشف عن الطابع العالمي ( نسبة إلى داخل العالم ) للموجود والعالم هو ما يجعل محكناً كل تجل للموجود وهذا الا مكان يتتسب إلى الأنية نفسها

لكن العالم ليس موجوداً من الموجودات إنه ليس في الأشياء ، بل هو في أفق الأشياء وهو يدل بالأحرى على حال وجود للموجود ؛ وهذه الحال أصيلة أصالة مطلقة ذلك أن العالم ليس موجوداً أبداً ، بل هو صائر دائماً ، إنه يتحول Welk istnie, sondern welket (أو يتمولم welket ، أي يصبر عالماً ، على طريقة هيدجر في التعبير). وهو صفة للآنية نفسها إن وجود العالم هو نفسه تحديد لوجود العالم والعالم هو في وقت واحد كشف شامل للموجودات وانفتاح للآنية على هذا المجموع .

وموقف الأنية من الموجودات غير الانسانية التي تحيط بها هو نوع من الأنس الواثق ، ومظهره الاكثر مباشرة هو مظهر عمل فالحياة العملية تقوم في استعمال الأشياء وأقرب الموجودات إلينا هي الأدوات أي كل ما يمكن أن نستخدمه أو نستعمله أو نستعين به في قضاء حاجة ما عملية وبذا المعنى الواسع جداً يمكن أن يقال عن القطار، أو المسحيفة اليومية ، إنه أداة Zeug ونستطيع فهم العالم عن طريق فهم وجود الأداة إن الأداة تتجل لنا كموجود ينسب بالضرورة إلى العالم

ولكن الأداة ليست حاضرة في الأصل أمام الحياة المملية كيا لو كانت مادة بسيطة للعالم ، أو كموجود غليظ ، يتخذ له شكلًا فيها بعد كيا أن الأداة ينبغي ألَّا تُعدَّ موجوداً

من نوع الشيء ، أي كموجود معطى Vorhanden. إن الوجود الخاص للأداة لا ينكشف إلا بالعمل وفي الأمور العملية وبالاستعمال . فالمطرقة لا يعرف حال وجودها إلا إذا استعملتها اليد . ولهذا فإن الأداة هي الوجود . في متناول اليد ، Zuhandensein .

والأداة لا توجد مستقلة بنفسها (والوجود والزمانه ص ٣٥٣)، بل هي تحيل دائيًا إلى أدوات أخرى. ولهذا فإن الأدوات المختلفة تؤلف مركبًا، هو نسيج من الارتباطات التي تؤلف وجود الأداة الخاصة وفقاً لوحدة إحالية منظمة. ولهذا لا يمكن فهم أية أداة إلا داخل المركب يتسع مداه إلى أن يشمل كل الأشياء. إن الأدوات تؤلف شبكة ينكشف فيها العالم في الشمول الانطولوجي لعناصره.

لكن العالم الذي أحيا وأنطور فيه ليس مسكوناً فقط بأدوات ، بل هو يشتمل أيضاً على موجودات مشابة لي . وهؤلاء الأخرون لا يتجلون كذرات منعزلة معطاة فقط، إلى جانب الموضوعات الكائنة في العالم بل هم كائنات مزودة بنفس التركيب الذي لي ووجودها حاضر في الأدوات التي ألتقي بها في العالم إنهم مثل كائنات في العالم

لكن بينها الأدوات تخدمني ، فإن الأخرين يصحبونني ويرافقونني ( و الوجود والزمان ع ص ١٩٨ ): إنهم معي وأنا أصطدم بهم ، وعليّ أن أتقاسم العالم وإياهم. هذا العالم الذي نحن نسكته معاً هو عالم عيط Mitwelt ( = عالم مع )، عالم مشترك نحن موجودون فيه ومتى ما وجدت وجدت مع أخرين ومتى ما وجد الإنسان عاش في نوع من الانفتاح يدخل فيه الغير ويتجل له ولهذا فإن وجود الأخرين هو بالنسبة إلى أصيل أصالة وجود الأدوات نفسها إني في وجودي أنا أكون في الوقت نفسه مع الأخرين إنني و وجود مع ع. و والوجود - مع ه صفة جوهرية اساسية في وحتى الوحدة والانفراد والعزلة هي أيضاً نوع من و الوجود مع ع.

أن يوجد ، بالنسبة إلى الإنسان ، هو أن يكون مع أناس آخرين إنني و وجود م ه ، مفتوح بالضرورة على الأخرين ، مشارك لهم في الوجود . و وبالوجود مع ه يحيل إلى ينكشف في وجود الأخرين ، والوجود م ع يحيل إلى

ذاتي ، في نفس الوقت الذي يحبل فيه إلى الغير

 ب) الوجود في إن وجود الأنية في العالم يتضمن ثلاث خصائص الموقف ، الفهم ، السقوط . فلنتحدث عن كل منها

ا ـ إن و الموقف Befindlichkeit هو الذي يكشف عن الحال الأساسية في الإنسان إنه شعوره بأنه قائم هناك في العالم تجاه الغير وهذا الموقف كشف وشعور عاطفي Gefühl معا إن الأنية تشعر آنذاك أنها موجودة ، وتشاهد وتحسّ بأنها كائنة وفي الوقت نفسه يتضح لها موقعها من العالم بوصفها في وسط موجودات أحياء وأشياء

وفي و الموقف ع ينكشف الموجود الشامل إنه يكشف لي أنني كائن في موقف ، ذو فردية ، وأنني في مكان يلتقي فيه المعالم الأخرون وأنا و و بالموقف عمال الانسان إلى الموجودات التي يمكن أن تؤثر فيه ، لأن انفتاح الموقف يجمل الانفتاح الوجودى على العالم ممكناً

إن و الموقف و شبيه بالبنبوع ، والأساس ، بالنسبة إلى مشاعرنا الخاصة ومن خلال علاقاتنا مع الموجود ، نحن استشعر دائماً عاطفة ما ، حتى إن الوجود هو بالنسبة إلينا و أن نتأثره على نحو ما وعلى هذا النحو تتأسس الأنية في وسط الموجود Bodennehmen (= تتخذ أساساً).

لكن حضور العالم ، حضوره الشامل ، يفرض نفسه علينا بفضل بعض العواطف ، التي يمكن أن تسمّى وكونية ، مثل الملال ، الملال الحقيقي و المنشر كالضباب الصامت في مهاوي الأنية ، (وما المتافيزيقا ؟ ه ص ٣٨)، الملال الجارف العميق الذي فيه كل شيء يُثقل علينا وهذا الملال هو الذي يكشف لنا عن العالم وكذلك السرور الذي يحدثه حضور كائن عبوب لدينا وأهم من هذين الشعورين ، هناك: القلق Angst، الذي به يزداد انفتاح الأنية على العالم

إن الموقف يضع الانسان أمام وجوده ، فيكشف له عن حال وجوده هناك والانسان موجود في العالم بسبب وجوده نفسه إنه و الهناك على العالم

ويشعر الانسان أنه هناك ، دون أن يكون هو الذي قرر ذلك فيبدوله وجوده كها لو كان مُلقى به geworfen ، مرمّياً هناك ، لا كنتيجة لفعل حُرّ صدر عنه ونحن لا نوجد إلاً

من حيث أننا مرميّون هناك ، متورطين في هذا المحيط دون إرادتنا وهذا الشعور هو ما يسميه هيدجر Geworfenheit. أي الشعور بأننا مُلْقى بنا ، مرميّون هناك

وهذا الشعور يتضمن أننا موجودون دائياً في العالم، ومضطرون إلى أن نحسب حساب هذه الواقعة ، وتلك هي الوقائعية Faktizität .

والشعور بالإلقاء أو الرمي هناك مصحوب بالشعور بأننا و متروكون ، إلى مصيرنا بين الموجودات الذين يرغموننا ويضغطون علينا. وهذا الترك Ueherlassenheit لا ينفصل عن وجودنا وحالنا الجوهرية

نحن متروكون إذن الأنفسنا في هذا العالم وهذه الواقعة صفة دائمة للوجود مرتبطة به إنني متروك في الوجود وبهذا يتجل طابع العرضية في موقفي في العالم إنني عارض فيه

وفي الموقف أنا لا أرى فقط أنني موجود ، بل وأنني يجب أن أوجد ( و الوجود والزمان : ص ٤١ ). إن علي أن اكون موجوداً ، وعلي أن احقق ذاتي ، وعلي أن التزم بوجودي كمهمة لا أملك الافلات منها . وعلي أن أحقق ما لدي من إمكانات ورغم شعوري بعجزي ، فإن علي أن أصير ، أن أصير من أنا إن وجودي أعطي لي كأنه و وجوب وجود : Zu - sein

عل أن هذه المهمة ليست أمراً خارجاً عني علٍّ بلوغه ، بل هي دائهاً متحققة في كل مسلك ونشاط تؤديه الآنية

٧ - والآنية تفهم العالم، وتفهم وجودها في العالم ويتم هذا الفهم بتوترها في نزوعها إلى تحقيق امكانياتها إن الآنية مستوفزه دائماً نحو المستقبل لتحقق إمكاناتها ، بهذا تفهم نفسها ، إذ يتم الفهم بواسطة تحقيق الممكنات ، والسعي إلى الكشف عنها ولهذا يقول هيدجر إن الفهم Verstehen هو مشروع عنجم عن إمكان الوجود الذي ينكشف في المشروع والآنية تستشرعان صبح هذا التعبير ( من الاسم مشروع ) نفسها ، أي تدرك مشروعات نفسها وتسعى إلى تحقيقها

ولهذا فإن الآنية تنعين أساساً بواسطة ما يمكن أن تصير إليه وتركيب المشروع ليس إلّا الطابع التوقعي لوجودها. وبعبارة أخرى ، الآنية تنجاوز نفسها باستمرار في مشروعات

إمكانياتها ولهذا فإنها تستبق وجود ذاتها باستمرار

وليس المقصود بالفهم المعنى العقل فقط فأن نفهم موقفنا في الوجود لا يعني فقط أن نحدده ونشرحه أو نتأمله فحسب . بل ينطوي الفهم - عند هيدجر - عل معنى عملي ، هو تحقيق الشيء والسيطرة عليه وصنعه ومن يفهم شيئا ما يملك امكانيات خاصة بهذا الشيء فأن يفهم الانسان العالم معناه أن يعيش موقفه فيه والفهم يُلزَم الانسان كله ، ويوجه الآنية في مشروعها وفقاً لرؤية عينية للطرق المتاحة للحرية

والفهم إذن ليس ملكة مستقلة عن وجود الإنسان ، إنه التمبير عن وجود نفسه ، إنه تحديد انطولوجي وحال وجودية للأنبة والفهم يربط الأنبة بالوجود ربطاً وثيقاً ومعنى هذا أن الأنبة ، هي الوجود الانساني

وهنا يميز هيدجر بين ضربين من وجود الآنية ؛ الوجود الصحيح ، والوجود الزائف وفي الحياة اليومية تعيش الآنية عامة على نحو زائف إنها تتحصّن وراء الكلام Gerede ، وتمارس الاشتراك المعنوي تتفاهدها ، فترى نفسها على صورة الأشياء التي تشاهدها ، ويصير العالم صورة مشوّهة للواقع ويدلا من الالتصاق بالعالم ، يقفز الفهم إلى ما وراء الموقف وخوفه من فهم العالم الذي أمامه وليشيع الطمأنية في نفسه ، فإنه يخلق لنفسه عالماً جديداً

كذلك يصيب الزَّيف ميدان الالتقاء بالغير ، فلا يكون الغير هو الأخر الذي يؤلف جزءاً من همي ، بل نسخة أخرى من ذاتي ، و أنا آخر a alter ego حضوره الأصيل يتحطم لصالح الامتثال المسوّي ( بين الناس). والموت يصبح بجرد فكرة تعني كل واحد ولا تعني أحداً في آن واحد يموت المرء كيا يتكلم

وهذه الحياة الزائفة التي تجرّد الأنية من امكانياتها تعبّر عن امكانية أساسية للإنسان ، هي السقوط Verfallen وللسقوط طابعان الحياة في المتوسط Durshschnittlichkeil والتسوية بين ممكنات الوجود Einebnung . هنا تدع الأنية نفسها تعيش في الزمان الذي يمضي ، بدلاً من أن تحمل ذاتها على عاتقها

وهذا نوع من التلهية له دلالته الانطولوجية إنه محاولة

للافلات من قبضة الوجود إن أهرب من ذاتي لأن أخاف من ذاتي ، من خطيئتي وليس المقصود بهذه الخطيئة ما يعرف في الدين باسم الخطيئة الأولى ، بل المقصود هو اكتشافي أنني متناه ، فان إن الضمير يدعوني إلى ترك العالم المُطَمَّرُن الذي خلقته لنفسي ، ابتغاء العمود إلى الحقيقة العارية وهذه الدعوة تقلقني وتجعلني أشعر بأني غريب عن نفسي ، عن ذاتي الحقيقية

أما الوجود الصحيح فهو الاستجابة لنداء الضمير الذي يقول إن مذب يقول هيدجر: وإن الضمير يتجل كصيحة للهم والسائل هو الآنية ، التي تقلق من سقوطها ، وتقلق على إمكانيتها الأخص ( وهي أن تشترع نفسها إلى الامام ). والآنية مدعوة من التساؤل الواردمن السقوط في الناس و ( و الوجود والزمان و ص٧٧٧) . إن صيحة الحمّ ، وهي تنتزعني من أرض الموجود ، تكشف في عن عدم تعين وجودي ذلك أن الخوف يتعلق دائماً بموضوعات جزئية فأنا أخاف من شيء ما ، وعلى العكس من ذلك نجد أن القلق ليس له اطار عند لأنه لا يتعلق بشيء إن القلق هو الشعور بما هو ماثل هاهنا ، والتوقع لكون الحضور يقع وراء الموضوعات الحاضرة فالحوف هو إذن خوف من الخوف الذي يهرب من القلق

وليس المقصود بالصحيح أو الزائف حين يطلقان هنا على الوجود أي تقويم أخلاقي إن للوجود الزائف لفته وقانونه الحاص إنه ليس مجرد ظهور للوجود ، بل هو بُعدُ حقيقي للوجود ولا يمكن تجاوزه أبداً بواسطة الوجود الصحيح والإنسان بحيا دائماً في تقاطع الزائف مع الصحيح ، والهموم اليومية تخفي عنه همّه الأساسي ، ومشهد العالم يميل إلى جعله ينسى وجوده ـ في ـ العالم

إن السبب في الزيف يرجع إلى كون العالم الحاضر في الأنية هو \_ الحياة اليومية \_ عالم و الناس ،، Man أي أنه عالم من الكاثنات غير المسخّصة، تذوب فيه امكانية الوجود الحقيقي ، وجود الذات المسخّصة الفردية أو الأنا إن في و الناس ، تتنازل الأنية عن هويتها ، عن كونها وحيدة مفردة نسيج وحدها

٣- والضرب الثالث من اندراج الآنية في العالم يتحقق عن طريق القول ( الكلام ) بالمعنى الأوسع لهذا اللفظ ويقوم هذا الضرب في القدرة على صنع معاني Sinn ، وترتيب فكر .

والمعنى هو كل ما يتحدد في الفهم ، إنه مضمونه المنظم وليس للكون معنى إلا بسبب وجود الآنية لكن المعنى ليس معنى عقلياً فقط ، إنه ليس كلياً مستخلصاً (عجرداً) من حادث، ينظبن على عامة الحوادث التي من نفس النوع . إنما هو ما يقوم فيه الفهم إنه يعني بعد المشروع الانساني ، وزاوية النظر التي منها يتجل الشيء وابتداءً منها يمكن أن يفهم في امكانياته ، التي هي أيضاً إمكانياتنا نحن ومكلا تتخذ الأشياء معاني من حيث هي مادة لامكانياتنا ولكنها بلا معنى sinnlos ، من حيث ذاتها ، لا تخلو من المعنى sinnlos ولكنها بلا معنى unsinnig ( و الوجود والزمان ع ص ١٥٠٧ ) . ولمن الموقف الدقيق لمشروع في داخل مجموع حقائق واقعية أنا الموقف الدقيق لمشروع في داخل مجموع حقائق واقعية أنا مرتبط بها بواسطة الاهتمام فقهم معنى بيت ما ، هو رؤيته مرتبط بها بواسطة الاهتمام فقهم معنى بيت ما ، هو رؤيته السكن فيه

والمعنى هو الذي يؤسّس اللغة ( ه الوجود والزمان ع ص ١٨٧ ) أو القول الذي هو تحديد عيني للكلام وبه بُغبّر عادة . ويدون اللغة لن تكون الأشياء أبداً هي ما هي عليه ، ذلك أن اللغة هي التي تستدعيها وتعطينا القدرة على استدعائها وبهذا المعنى فإن اللغة هي التي تفتع لنا العالم ، لأنها وحدها التي تعطينا امكان الاقامة بالقرب من موجود منفتع من قبل ، وأن نتوجه بالخطاب إلى الموجود بما هو موجود وكل ما هو كائن لا يمكن أن يكون إلا في و معبد اللغة ع. وفي هذا المبد يقيم الإنسان دائماً ، لأن هذا المبد هو الذي يجمل من الانسان موجوداً يعبر عن نفسه إن اللغة هي بيت الوجود، الذي يسكنه الإنسان ، وفيه يتخذ كلً شيء مكانه

والحوار هو الكلام الذي يتم فيه التعبير باشتراك الغير. وبالحوار نكون واحداً ، مترابطين في تركيباتنا الاساسية أنا ما أقول ؛ ونحن معاً ما تعبر عنه كلمائنا والآنية هي بالضرورة حوار ، لأن وجودها دبالكيكي ، متعلق دائماً بالأخرين الذين يكونون معاً عالم الآنية ( ه الوجود والزمان ، ص ١٧٠) إن الحوار يريد أن يوحد بيننا في قصد مشترك ، دون أن نختلط بعضنا ببعض

واللغة هي التي تؤسّس كل ما هو كاتن ، من حيث هو كاتن أو هذا على الأقل ما تفعله حين يكون الكلام صحيحاً ، يفتحنا على المعفولية الصحيحاة إذن اللغة تفول

الوجود ، كها أن القاضي يقول القانون واللغة الصحيحة هي خصوصاً تـلك التي ينطق بها الشاعر ، بكلامه الحافل

أما الكلام الزائف فهو كلام المحادثات اليومية إن هذا الكلام سقوط، وانهيار، بالمعنى الانطولوجي، لا بالمعنى النفسي، لهذا اللفظ. إن الآنية وقد أسلمت إلى العالم، تضيع في الوجود مع Mitsein. ولا يستطيع الانسان أن يتجنب الاختلاط بالموجودات، عندهم Sein - bei وهذه المبندية تجرّ بالضرورة إلى نوع من الاستعباد العملي للكائنات التي نحن في حاجة إليها

والانسان بسقوطه في العالم يتميز بملامح رئيسية هي الإغراء ، الطمأنينة الظاهرية ، مغايرة الذات ، والمرَّخل

والإغراء أبرز هذه الملامع ، لأن السقوط معناه أن يُغرَى الإنسان بالوجود السهل ، وجود الناس ، ورفض الذات ، والولوع بالثرثرة ، والتطفل والاشتراك المعنوي ( د الوجود والزمان »، ص ١٧٥ ). وفي الثرثرة لا يهتم المو بالموضوع الذي يجري الكلام حوله ، بل يهتم بما يقوله الأخرون عن هذا الموضوع . والتطفل يرتبط بالكسل وانعدام الفعل فحينا يكف المرء عن الفعل ، يتجلى النامل ، ومعه التطفل الذي يؤدي بدوره إلى التلهية وعدم الانتباه ، والرغبة في اقتناء أكبر مقدار من المعرفة أما الاشتراك المعنوي ( أي أن المعاني ) فينشأ من كوننا نسعى قبل كل شيء إلى التفاهم مع الآخرين . لقد وضعنا أنفسنا ، لا تجاه الأشياء ، بل تجاه بعضنا البعض ، هنالك لا نستطيع أن غير ما رؤي على الوجه الصحيح وما لم ير كذلك

أما الخاصية الثانية للسقوط وهي الطمأنينة الثانية Beruhigung فتشأمن كوننا قد استندنا إلى رأي الآخرين ، فأشاع ذلك الطمأنينة في نفوسنا ، لكنها طمأنينة ظاهرية فحسب ، ولا تُرْضي ولا تُقْنع

والخاصية الثالثة هي مغايرة الذات ، الناجمة عن توافقها مع العالم إن الآنية قد قررت ضد نفسها بتوافقها مع الغير ، وبذلك فقدت إمكانياتها الصحيحة لقد تخلّت عن شخصيتها الحقيقية

والخاصية الرابعة والأخيرة للسقوط هي المؤخل، أي الانغراس في وحل الأخرين

ومع ذلك فإننا في الوجود الساقط لا نفلت من

الوجود ذلك أن السقوط Verfallen هو نفسه وجود الأنية إن الأنية بسقوطها تؤدي حركة تجري في داخل ذاتها : وهذه الحركة موجودية existential.

ولا آنية تبدأ بالوجود الصحيح. بل الإنسان، أولاً وبالعادة، مُسْلُمُ إلى العالم وإلى اغراآته وغواياته. إنه منذ البداية ساقط. وابتداءً من هذه الحالة يجب على الآنية أن تغزو وجودها الخاص بها. إن الإنسان لا يصير ذاته حقاً، إلا إذا تجاوز الوجود اللاشخصي الذي يتبدى دائبًا أمامه كإمكان بُغويه.

# الهمّ والمزمانية :

والعناصر الثلاثة المكوّنة للأنية يوحّد بينها الهم. والآنية، من حيث هي هم، تعرّف هكذا: وإنها الوجود المستبق الملقى به والمتروك في عالم ضاع فيه (والوجود والزمان، من ١٩٢) والوجود المستبق Das-sich-vorweg sein هو الذي في سبق على نفسه، وكل وجود هو في سبق على نفسه لأن فيه إمكانيات لم تتحقق بعد. وهذا الوجود المستبق يتعلق بالفهم. أما الوجود - من قبل - في - العالم -Das-sich فيتعلق بالموقف، وبالوقائعية.

والهم هو الذي يربط الآنية بالعالم وبالآخرين والهم هو وجود الانسان ، والعالم يولد ، بالنسبة إليه ، وهو متوقف على الهم فسواء كانت تعرف ، أو تحب ، أو تفعل، فإن الهم هو المبدأ لكل شيء

ولما كان الهم يعبّر عن الجفر النهائي للشخصية الانسانية ، فإنه يشمل كل أوجه الشخصية فهو لا يتعلق بالجانب العملي فحسب ، بل وأيضاً بالجانب النظري ، لأن كلها من امكانيات وجودها

لكن الهم إنما يقوم على أساس معنى آخر مهم جداً للوجود هو و الزمانية و Zeitlichkeit ذلك أن الآنية وجود متزمن بزمان ؛ بل هي عملية تزمَّن Zeitigung، لأنها تشير دائهاً وبالضرورة إلى مستقبل ، وماض ، وحاضر والزمانية تتضمن هذه اللحظات الثلاث ، التي تؤلف أفق الآنية ويناظر كل لحظة منها عنصر من عناصر الهم

والزمانية هي صورة التخارج المحض وأوجهها خارجية بعضها عن بعض ، ويستبعد كل واحد منها الآخر . ذلك أن الزمان هو ما ليس إياه ، إنه يتخارج s'extériorise ،

أي أنه خارج ذاته باستمرار، بأن يتجاوز الماضي نفسه ليصبح حاضراً، ويتجاوز الحاضر نفسه ليصبح مستقبلا، وهكذا

لكن لحظات الزمانية تكوَّن مع ذلك وحدة لا تنفصم عراها ، ولهذا تستطيع الأنية أن تفهمها

ولقد كان و الحاضر و هو أوفر هذه اللحظات الثلاث عناية به لدى الفلاسفة لقد رفعه البعض إلى درجة السرمدية ، لأن السرمدية حضور دائم ، فجعلوا الماضي والمستقبل في المقام الثاني وبهذا حرموا الزمان من بعدين من أبعد، مع أنه لا يوجد إلا بالثلاثة معاً

ويرى هبدجر أن اللحظة الأهم بين لحظات الزمان الثلاث هي المستقبل ، وأنه بسبق اللحظين الأخرين : الماضي والحاضر والمستقبل يقوم في قدرة الأنية على التوجه نحو إمكانياتها ، ويتولد بفعل التشرع (أي تكوين مشروعات والسعي إلى تحقيقها). والأنية نفسها حاملة للمستقبل . إنها مستقبل في وجودها لأنها بتركيبها قادرة على الذهاب أو التوجه نحو ما هو آت والفهم يقوم على أساس المستقبل ، وبه نتزمن الأنية كمستقبل .

ويكون المستقبل صحيحاً حين تشوجه الأنية إلى المكانيتها القصوى ، التي هي موتها الفردي ولا يقصد بالمستقبل ها هنا لحظة ليست بعدُ واقعة ، بل العملية التي بها الأنية تصل إلى ذاتها في داخل قدرتها الأصع

ولما كان اليقين بالموت هو أعلى مراتب اليقين ، وكان يحدث في المستقبل ، فمن الطبيعي أن تتسلسل لحظات الزمان ابتداءً من المستقبل ، على الأقل حين يتعلق الأمر بالصورة الأصيلة والصحيحة للزمان

بيد أن الآنية لا يمكن ان تنطلق نحو الموت إلا إذا كانت موجودة من قبل ولكي تحقق وجودها الأنسب ، فعليها أن تتقبل \_ إلى جانب موتها \_ كونها مقذوفة هناك ، أعني موجودة بالفعل وهكذا يرتبط المستقبل بالماضي ارتباطاً لا انفصام له إن الوجود الصحيح يسبق موته ، ويولد إسلامه للعالم

والماضي يناظر الموقف ، ويه تتزمن الآنية بوصفها قد كانت وفي الوجود الصحيح بخاصة ، تكون الآنية هي ماضيها وفقاً لكونها تتلفّت نحو حالتها الأصيلة في كونها ملقى بها هناك ، ومُسلّمة لمصير يتضمن قبولها أنها مستمرة في كونها

هذا الماضي فالآنية تتجل على أنها الوجود الذي قد كان ، وهي قادرة على أن تكون ماضيها مثلها كان ، أي في السقوط

أما الحاضر فيتمين بالهدف من الفعل إنه لحظة الانشغال لكن الانشغال النشيط ليس محكناً إلا إذا استحضرت لنفسي مجموعاً يقوم نشاطي بالعمل فيه ولهذا ينبغي على أن أرى مستقبل في ماضي ، وجذا أحسب حساب الحاضر وفقاً لمختلف أحوال التزمن

ويناظر الحاضر السقوط، حين يكون الوجود زائفاً. أما حضور الوجود الصحيح فهو الوجود في موقف، إنه موقف من يدرك المهام الملقاة عل عاتقه ويؤ ديا بنزاهة

والآنية تتزمن بنفسها ويذاتها كمسرحية يمثلها الزمان ، لا كمسرحية تجري في الزمان وتركيبها يتألف من هذا الزمان والزمان ليس موجوداً من الموجودات ، بل هو تعبير عن واقعة الوجود . أن يوجد هو أن يتزمن sich zeitigen.

ولما كانت الآنية بطبعها متزمّنة ، فهي في جوهرها تاريخية . والانسان وحده هو ذو تاريخ ، أما الطبيعة فليست ذات تاريخ إن الآنية هي تاريخ . والتاريخ يتأسّس وترتسم معالمه على أساس العلاقة مع الموجودات في شمولها

ويفرق هيدجر بين الواقع التاريخي Geschichte، وبين العلم بهذا الواقع التاريخي وهو علم التاريخ Historie، وعكن أن نسمي الأول باسم والتاريخ ( بدون همزة )، والثاني باسم و التاريخ ( (مم الهمزة ).

وبين الوجود والزمان علاقة وثيقة ، إذينبغي النظر إلى الوجود من أفق الزمان

#### الحقيقة

الحرية هي ماهية الحقيقة ولا يقصد من هذا جعل الحقيقة خاضمة للهوى أو لإرادة الاختيار ذلك أن الحرية ليست ملكة خاصة ، بل هي قدرة الانسان على الانفتاح على العالم وسؤال الوجود

لقد كانت النظرة الغالبة عند الفلاسفة إلى الحقيقة هي أنها التطابق بين القول وبين الشيء ، وهذا التطابق يقوم في التناظر بين الشيء وماهيته. ومن هنا كان يقرر أن

يكون حقاً معناه أن يتطابق مع الواقع ، وأن يسيطر على الشيء تحت نظرة العقل وهذه النظرة إلى مفهوم الحقيقة هي الأساس في النظرات الأخلاقية والتقويمية والعملية

لكن هناك سؤ الأأساسياً يغفله هذا التصور ما الذي يمكن من التقاء الشيء مع العقل ؟ إذا كانت الحقيقة تقوم في التناظر بين التصور العقلي والشيء المعقول ، فلا مناص من التساؤ ل أولاً عن معنى هذا التناظر

إن النظرة إلى الشيء تموّل ظهور الشيء إلى مجرد مظهر والفكرة المبتافيزيقية للحقيقة تقتصر على اقامة علاقة حيوية أو تطابق مع الظواهر الملاحظة لكنها بهذا تغفل الظاهرة الأصيلة للظهور كيف يتسنى امتثال الموضوعات إذا لم يكن هناك موضع منه يمكن اضاءتها به أن يرى الشيء معناه أولاً أن يكشفه ، أن يفتحه على شيء آخر غيره وفي داخل هذه الفتحة الانطولوجية تكون كل نظرة ممكنة إن الفتحة هي الوسط الذي منه ينبئن الشيء

وليست نظرتنا هي التي تقيس الشيء ، بل أفق الشيء هو الذي يقيس نظرتنا . ذلك أن الواقع يتجل مليناً بالمعاني التي لا يدرك منها العقل إلا الميكل العَظْمي Gestell . والأرضية التي عليها ينكشف الشيء هي أولاً الوجود ـ في العالم ، وكذلك عالم الوجود فالحقيقة لا تقوم إذن في احالة العقل إلى الواقع ، بل في احالة العقل والواقع إلى الأفق الانطولوجي الذي يضيتها . إنها لا تقوم في المقياس الذي ينظم تطابق النظرة ، بل في الفتحة التي تكيف وتقوم شرطاً لكل أخذ لقياس وبالجملة ، الحقيقة هي كشف الحجاب للحاهد من النسيان

إن الحقيقة هي الفعل الديناميكي الذي يجعل الأشياء تنبئق على ضوء يقظة فكرنا ليفهم الوجود

لا أحد يملك الحقيقة لكننا نحن في الحقيقة ونسير على ضوئها

والحرية هي القدرة التي بفضلها ننفتح على الأشياء بكشفنا للوجود والوصول إلى الأشياء ليس ممكناً إلاّ لأننا نملك ملكة الكشف عن الوجود

و والحرية تنصب من الماهية الأصيلة للحقيقة ، ومن
 علاقة السر في الخطأ ، ( دماهية الحقيقة ، ص ٩٩ ).

وهيدجر يشير إلى أن الوقوع في الخطأ ضروري ، لكنّ في الانسان القدرة على عدم الانهيار أمام الخطأ فنحن في ترجّح مستمر بين السرّ وبين التهديد بالضلال

## ماهية الشعر

اهتم هيدجر بالبحث في ماهية الشعر وفي العلاقة بين الشعر والفلسفة وآثر الشعراء عنده هو هيلدرلن وقد خصّه بأول بحث في هذا الموضوع بعنوان و هيلدرلن وماهية الشعرة (سنة ١٩٣٦). وتلاه ببحث بعنوان و كيا في يوم العيده (سنة ١٩٤٦)؛ ثم و ذكرى ، غَرَّدة و (سنة ١٩٤٦)؛ ثم وجورج تراكل و (سنة ١٩٥٣)؛ ثم و الانسان يسكن كشاعر و اسنة ١٩٥٣)؛ ثم و هيبل ، صديق البيت و كشاعر و اسنة ١٩٥٠)؛ ثم و هيبل ، صديق البيت و (سنة ١٩٥٧)؛ ثم و هيبل ، صديق البيت و (سنة ١٩٥٧)؛ ثم و هيبل ، صديق البيت و (سنة ١٩٥٧)؛ ثم و سياء هيلدرلن وأرضه و (سنة ١٩٥٠).

وهيدجر يرى أنه إذا كان الفكر والشعر من أصل واحد ، فإن ثم مسافة كبيرة بينهما مع ذلك وإن المفكر يقول الوجود ، أما الشاعر فيسمّي المقدَّس ولا شك أننا نعرف الكثير عن العلاقات بين الفلسفة والشعر لكننا لا نعرف شيئاً عن الحوار بين الشاعر والمفكر اللذين يسكنان قريباً كل واحد منهما من الأخر على أبعد الجبال بعضها عن بعض و (دما الميتافيزيقا ع، ضميمة، سنة ١٩٤٣).

وبحثه الأول عن هيلدرلن ( و هيلدرلن وماهية الشعر ع) يتجل كشرح لخمس عبارات من شعر هيلدرلن ، لكنه يخلص من هذا الشرح إلى بيان ماهية الشعر بعامة لماذا اختار هيلدرلن بالذات ؟ و لأنه ، بالنسبة إلينا ، وبمعنى عتاز ، شاعر الشاعر و ( و هيلدرلن وماهية الشعر و ص

إن في الشعر يتجلى وجود اللغة واللغة ليست في المقام الأول وسيلة الاتصال ، وإنما هي أساساً ، ما يضمن إمكان الوجود في وسط انفتاح الموجود ، ( ، هيلدرلن مي 44 ).

إن ما يقوله الشاعر هو و المقدّس ، وما يسمعه في كلامه هو المقدس و والسُجُو die Heitere عسك بكل الاشياء في كل ما هو بريء من الاضطراب وسليم إن السجو يُخَلَص في الاصل ؛ إنه ما يُخَلَص ؛ إنه المقدس

و و الأعلى ، و و المقدّس ، هما في نظر الشاعر أمرٌ واحد إنها السجوٌ على من وصفه ينبوعاً لكل ما هو سارٌ ، و أشد الأمور سروراً ؛ وفي هذا يحدث الاتضاح الأصفى ، ( و العودة ، في و اقترابات من هيلدرلن ، ص ٢٧ ). ويقدّم هيدجر نموذجاً فريداً لمعنى المقدس في الشعر ، قصيدة هيلدرلن بعنوان ، وكما في يوم العيد ، فيقول إنها ليست انشودة شيء ، ولا انشودة للشعراء ، بل هي و أنشودة المقدس ، والكلام هو بجيء للمقدس وشعر هيلدرلن هو من إملاء المقدّس ،

ومهمة الشاعر هي و تأسيس الوجود بواسطة القول » ( و هيلدرلن . . . ع ص ٢٥ ) . و وهيلدرلن يبدأ بتمين زمان جديد إنه زمان الألحة الذاهبين وزمان الإله القادم » إنه زمان البؤس ، لأن هذا الزمان و يتسم بنقص مزدوج وبسلب مزدوج و ما لم يَعُدُ بَعُدُ ، للألحة الذاهبين و و ما ليس ، للإله القادم

وإذا كان الشاعر يؤسس الوجود بواسطة القول ، فإنه يعبّر عن عصره تاريخياً وتبعاً لهذا يعبر ، بطريقة بسيطة ، مباشرة ، عن روح الشعب بوصفه كُلاً بسيطاً ، وشمولاً لا تفاضل فيه ولا تفرقة بين طبقاته إن الشاعر هو ـ على نحو ما ـ لسان حال الشعب ، إن لم نقل إنه مُرْشده .

والقول الشعري لغة أولية ، أصيلة Ursprache هي لغة الأصول ولغة الأصول هذه هي التي تؤسّس قرارات الشعب التاريخي ( ذي التاريخ ). يقول هيدجر : وإن القول الشعري ليس إلّا تفسيراً لصوت الشعب Stimme des ( ه هيلدرلن ه ص ۵۸ ) .

و وإذا كان العبد هو الأصل الجوهري لتاريخ الانسانية ، وإذا كان الشاعر قد نشأ هو نفسه عن هذا العبد ، فإن الشاعر يصير مؤسّس تاريخ للإنسانية إنه يجيء ماهو شعري ، أي الأساس الذي تقيم عليه الإنسانية نقامها ، بالقدر الذي ويكون لها به تاريخ . وعيد الخطبة هو المحض للتاريخ ، أعني هاهنا تاريخ الألمان » الميلاد المحض للتاريخ ، أعني هاهنا تاريخ الألمان » ( و ذكرى » ، في و اقترابات من هيلدرلن » ص ١٣٦) .

ويؤوَّل هيدجر قصيدة هيدرلن المشهورة «خبز وخر» (راجع ترجمتنا لهذه القصيدة في كتابنا: د في الشعر الأوروبي المعاصر»، القاهرة سنة ١٩٦٥) تأويلًا انطولوجيا لاهوتياً يقول هيلدرلن في هذه القصيدة

د لما أشاح الأب بوجهه عن الناس
 وبدأ حداد صادق يغزو الأرض ع

وتأويل هذا أن إشاحة الله الأب بوجهه عن الناس قد أوجد المأساة على الأرض فمنذئذ عانى الانسان ـ وقد حُرِم من الصور المُطَمّئة للمطلق ـ في الوحدة الخلوُ من الله Gottes من الصور المُطلق ـ في الوحدة الخلوُ من الله Fehl . وتحت أقدام الانسان انفتح الطربق الخالي ، طربق الزمان ويفسّر هيدجر هذا المعنى وجودياً بأن الوجود هو الذي أشاح بوجهه عن الناس الفانين. فصار من العسير على المعقل أن يسأل الوجود ، وأن يكون صورة عنه فلم يبق للإنسان إلا أن ينصرف عن الأشكال التقليدية للمطلق وصار بين الوجود الذي انسحب إلى سرّه وبين الأنية المُسلمة لوحدتها ، منطقة لا محدودة من العدم وفي قلب هذا الاختلاف المُقدم يجري التاريخ الانساني ، وزمان القلق والهم

والإشاحة والتي يتحدث عنها هيلدرلن تؤدي إلى مشاهدة موت صورة الإله الآب، الذي يعطف وجه الحنان على الانسانية إن الله ترك الأرض، والأرض في حداد على الله لكن، ألا يكون هذا الغياب عياب الله عن الأرض هو النحو الصحيح لحضور الله الحق ؟

## الله والوجود

وهذا يقودنا إلى الحديث عن فكرة الله عند هيدجر

إن علينا ـ هكذا يقول هيدجر ـ أن نفكر في الله ابتداء من الوجود إن الوجود ليس هو الله ، لأنه إذا كان الله هو من يقدر وحده على أن يكشف عن نفسه ، أي العالي أو الغير ـ الكلي ، فإن الوجود هو ما به يكشف الموجود عن نفسه والعبارة و الله هو وجوده ، لو أخذت بحروفها ، لما دلّت على شيء إنها تعني القول بالهرية بين التجربة اللاهوتية لانكشاف الوجود وبين التجربة اللاهوتية لانكشاف الله (بالوحي) والمؤمن يستجوبه كلام الله ، أما فكر الفيلسوف فيطالب به الوجود و فذا فإن إله الإيمان ليست له حاجة إلى توسط الاختلاف الانطولوجي كيا يتجل ويظهر حاجة إلى توسط الاختلاف الانطولوجي كيا يتجل ويظهر

كذلك لا يمكن الوجود أن يكون هو الله لأن الوجود ليس حقيقة لا زمانية ، بل هو معنى التاريخ وفكرة زمان مشبه بحالة انكشاف الوجود تضاد فكرة مطلق يوجد وجوداً سرمدياً

وسبب ثالث يدعونا إلى رفض المعادلة المبتافيزيقية الله = الوجود وهذا السبب مستمد من تركيب الوجود نفسه ، وهو أن الوجود ليس ذاتاً ، ولا موضوعاً ، ولا شخصاً ، ولا شيئاً إن الوجود حند هيدجر انفتاح عض ، وعلاقة عضة فخارج علاقته بالإنسان ، فإنه لا شيء

ولا تستطيع اللغة التعبير بطريقة ثبوتية عن وجود الله وعمن هوالله لكنها تستطيع مع ذلك أن تعبر عما ليس هو الفي أي أن تعبر عنه بالسلب إن الله ليس هو الموجود الأعلى ، أو الحلقة الأخيرة في سلسلة الموجودات إن مثل يخلقها و وإلى هذا الإله المشبه بالعلة الأولى بجانس للموجودات التي يخلقها و وإلى هذا الإله لا يستطيع الانسان أن يوجه الصلوات والادعية ، ولا أن يقلم الذبائع أمام علة ذاته أمام هذا الإله أن يعزف موسيقى ويرقص > ( و الحوية والاختلاف > ، ص ٧٠) . واللاهوت بدفاعه عن الله العلة ، قد أسهم في بجيء إله الفلاسفة والمطلق الحاكم الخالق مسح آثار الوجود ، والوجود لا يتصور من حيث الفاعلية ، بل من حيث الحضور والمحايثة والتحرر من صورة إله الفلسفة ابتغاء الاقتراب من الله الحقيقي بمساءلة الوجود تلك هي مهمة الفكر ، وربما أيضاً مهمة اللاهوت

وأشد خطراً من تصور الله على أنه الموجود المطلق - تصوره على أنه القيمة وهذا التصور قد ساد الفلسفة الغربية من عهد أفلاطون ، الذي جعل صورة الخير في قمة عالم الصور ، إلى نيتشه ، فكان هناك تحالف بين الخير الأفلاطوني وإله المسيحين إن نيتشه حين هاجم الله إنما هاجم في الواقع - بحسب رأي هيدجر - الله الأخلاقي الذي تصورته المسيحية، أي الله الذي تصور على أنه قيمة والله المتصور انه قيمة - مها تكن أعظم القيم - ليس إلها وإذن الله لم يمت ، إن الوهية تحبا إنها أقرب إلى الفكر منها إلى الايمان ، إذا كانت الألوهية ، فيها يتعلق بماهيتها ، تتلقى اصلها من حقيقة الوجود ».

إن الله إذا تُصوِّر على أنه قيمة ، يفقد سرَّه ومعناه

وإله الوجود ليس شخصاً إن الفكر حين ينعت الله جذا النعت ، يطبق على الله مقولة موجودية واردة في الإنثر وبولوجيا الفلسفية

- Holzwege, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1950.
- Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1951.
- Einführung in die Metaphysik, Tübingen, M. Niemever, 1953.
- Der Feldweg, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1953.
- Was heisst Denken? Tübingen, M. Niemeyer, 1954.
- Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, G. Neske, 1954.
- Was ist das- die Philosophie? Pfullingen, G. Neske, 1956.
- Identität und Differenz, Pfullingen, G. Neske, 1957.
- Der Satz vom Grund, Pfullingen, G. Neske, 1957.
- Zur Seinsfrage, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1959.
- Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, G. Neske, 1959.
- Gelassenheit, Pfullingen, G. Neske, 1959.
- Nietzsche, 2 bd., Pfullingen, G. Neske, 1961.
- Kants These über das Sein, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1962.
- La fin de la philosophie et la tâche de la pensée, texte adressé par Heidegger au colloque organisé par l'Unesco à Paris du 21 au 23 avril, dans Kierkegaard vivant, trad. J. Beaufret et F. Fédier, Paris, Gallimard, 1966, p. 164-204.
- Wegmarken, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1967.
- Die Physis bei Aristoteles, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1967.

#### مراجع

- V. Biemel: Le concept de monde chez Heidegger, Louvain- Paris, Nauwelaerts- Vrin, 1950.
- A. CHAPELLE: L'ontologie phénoménologique de Heidegger, Paris, Ed. Universitaires, 1962.
- M. CORVEZ: La philosophie de Heidegger, Paris, P.U.F., «Initiation philosophique», 1961.
- O. LAFFOUCRIERE: Le Destin de la Pensée et «La Mort de Dieu» selon Heidegger, La Haye, M. Nijhoff, 1968.

والخلاصة إذن هي أن الله ليس مسوجوداً من الموجودات، ولا علَّة (أولى)، ولا شخصاً إن هيدجر يرفض وصف الله بأنه موجود من الموجودات ، لأن هذا من شأنه اخفاء ماهية الإلهية حقاً ورفض نسبة الوجود إلى الألفة ( وهيدجر يستعمل المفرد : الله ، كيا يستعمل الجمع : الألهة ، دون تمييز ) معناه أولاً وفقط أن الوجود لا يقوم و فوق ، الألهة ، وأن الألهة ليسوا و فوق ، الوجود ومع ذلك فإن الألهة في حاجة إلى الوجود ، كيا هم في حاجة إلى خيرهم الذي فيه سيجدون ثباتهم إن الألهة في حاجة إلى الوجود من أجل أن ينتسبوا إلى أنفسهم بفضل هذا الوجود ، الذي لا يسبب إليهم إن الوجود هو ما مجتاح إليه الألهة ، وهو ما يكوَّن ، وضرورة الوجود تسمى وجودها الماهية ، وهذا ضروري للألمة ، لأنه لا يمكن أبدأ أن يكون معلولًا مشروطاً - وكون الآلهة في حاجة إلى الوجود يدفعها هي نفسها نحو الهاوية ( الحرية ) ويعبر عن رفض كل تبرير وكل ر هان و.

### مؤلفاته

- Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik, Leipzig, J. A. Barth, 1914.
- Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, Tübingen, Mohr, 1916.
- Sein und Zeit, Halle, Niemeyer, 1927, 1941 (5° éd.), 1953 (7° éd.).
- Vom Wesen des Grundes, in Ergänzungsband zum Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, 1928, Bd. 1X, 71- 100.
- Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn, Cohen, 1929.
- Was ist Metaphysik? Bonn, Cohen, 1929.
- Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, Breslau, W. G. Korn, 1933.
- Platonslehre von der Wahrheit, Berne, Franke, 1947, 1954.
- Vom Wesen der Wahrheit, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1943, 1949, 1954.
- Uber den Humanismus, Berne, A. Franke, 1946.

وخصوصاً بآرائه في المسيحية، فدفعه ذلك إلى دراسة الفلسفة وسافر في سنة ١٨٦٨ - ١٨٦٩ إلى باريس حيث اهتم بدراسة المذهب الوضعي في فرنسا

وتوفي في سنة ١٩٣١

## وإنتاج هيفدنج غزير ومتنوع :

فله في علم النفس كتاب اشتهر متناً في هذا العلم، وعنوانه ه موجز في علم النفس على أساس تجريبي و (كوبنهاجن سنة ١٩٨٨)، ويمثل علم النفس التقليدي الذي بمقتضاه تنقسم النفس إلى ثلاث ملكات الإدراك، الشعور، الإرادة لكنه يؤكد خصوصاً دور الإرادة بمعناها الواسع الذي يشمل النزوع، الامتناع، السعي، الحاجة، الطلب، الشهوة وينظر إلى الإرادة على أنها لما الأولوية، وأن المعرفة ترشد الإرادة، أما الشهور فهو علامة الحاجة أو الشهوة وهما أيضاً عناصر في الإرادة

وفي الأخلاق له كتاب و الأخلاق عرض للمبادى، الأخلاقية و تطبيقها على الأحوال الرئيسية في الحياة ه (كوبنهاجن سنة ١٩٨٧). وفيه دعا إلى أخلاق رفاهية ، متأثرة بمذهب المنفعة عند مل إذ رأى أن القيمة الأساسية هي أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس وفي حالة التنازع بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية يأخذ هيفدنيج جانب الأخلاق الفردية والأساس النفسي للأخلاق في نظره هو التعاطف النزيه عن الأغراض .

وربما كان أشهر كتبه هو كتابه و تاريخ الفلسفة. الحديثة: من عصر النهضة حتى الوقت الحاضر، (في عجلدين ، كوبنهاجن سنة ١٨٩٤ ـ ١٨٩٥)، ولا يزال مفيداً حتى اليوم

وفي الدين له كتاب و فلسفة الدين ، (كوبنهاجن ، سنة ١٩٠١)، وفيه يتناول التجربة الدينية من وجهة نظر نظرية المعرفة ، وعلم النفس ، والأخلاق وفيه يذهب إلى أن الأساس في كل الأديان هو الرغبة في الإيمان بوجود قيم ، وأن الأديان المختلفة تتحدد بأنواع القيم التي يؤكدها كل دين أما هيفدنج نفسه فكان في الدين لا أدرياً agnostic ، أي لا يقرر شيئاً على سبيل البقين فيها يتصل بكل العقائد الدينة

- R. GUILEAD: Etre et Liberté. Une étude sur le dernier Heidegger, Louvain- Paris, Nauwelaerts, 1965.
- N. KANTHACK: Das Denken M. Heideggers. Die grosse Wende der Philosophie, Berlin, de Gruyter, 1959.
- K. LOEWITH: Heidegger Denker in dürftiger Zeit,
   Göttingen, Vandelhoeck et Rupprecht, 1960.
- O. POEGGELER: La pensée de M. Heidegger, trad. par Simon, Paris, Aubier- Montaigne, «Présence et pensée», 1967.
- W. J. RICHARDSON: Heidegger: Through Phenomenology to thouht, The Hague, M. Nijhoff, 1963.
- B. RIOUX: L'être et la vérité chez Heidegger et Saint-Thomas d'Aquin, Montréal-Paris, P.U.F., 1963.
- P. TROTIGNON: Heidegger, Paris, P.U.F., «Les philosophes», 1965.
- A. DE WAELHENS: La philosophie de M. Heidegger, Louvain, 3° éd., 1948. Chemins et impasses de l'ontologie heideggérienne. A propos de Holzwege, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1953. Phénoménologie et vérité. Essai sur l'évolution de l'idée de vérité chez Husserl et Heidegger, Louvain, Nauwelaerts, 1955 (4° éd.). «Heidegger», dans Les Philosophes célèbres, Paris, Mazenod, 1956, p. 336-343.
- J. WAHL: La philosophie de Heidegger, Paris, C.D.U., 2 fasc., 1961.

## هيفدنج

### Harald Höffding

# مؤرخ فلسفة دانيمركي

ولد في كوبنهاجن في سنة ١٨٤٣ ، وفيها عاش طوال حياته وكافن أستاذاً للفلسفة في جامعة كوبنهاجن من سنة ١٨٨٣ إلى سنة ١٩١٥ ، وكان قد حصل على اجازته العلمية في اللاهوت سنة ١٨٦٥ لكنه رفض الانخراط في سلك الكهنوت ذلك أنه تأثر بمؤلفات مواطنه سيرن كيركجور،

وله في نظرية المعرفة كتاب و الفكر الانساني أشكاله ومشاكله و (كوبنهاجن ، صنة ١٩١٠) وفيه يؤكد الجانب النفساني في المعرفة أكثر من الجانب المنطقي ، ويتأثر في نظريته في المعرفة بهيوم وكنت ، وذلك بقوله إن أشكال المعرفة الانسانية ومبادئها خاصة بالكاثنات الانسانية ، ولا يمكن البرهنة عليها وجودياً ومن ثم ينتهي إلى التوفيق بين التجربية وبن نقدية كنت

### مراجع

- Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, vol. TV Leipzig, 1923.
- Kall Sandelin, ed: Harald Höffding in Memoriam.
   Copenhagen, 1932

وفيه ثبت وافٍ بمؤلفاته وبمقالات كتبت عنه

## هيمزوت

#### Heinz Helmsoeth

مؤرخ فلسفة ألماني

ولد في كيلن (كولونيا) في ١٨٨٦/٨/١٢، وتوفي في سنة ١٩٧٥

ذَرَس في جامعات هيدلبرج وبرلين وماربورج وباريس ومنشن (ميونخ)، وعين مدرساً حرّاً في جامعة ماربوج في سنة ١٩٢٧ بنفس الجامعة ، ثم استاذاً دا كرسي في سنة ١٩٢٣ في جامعة كينجزبسرج، وفي سنة ١٩٣١ في جامعة كيلن وفيها انهى حياته التعليمية .

تأثر خصوصاً بنقولاي هرتمن وله مؤلفات عديدة جداً ، نذكر منها

. • منهج المعرفة عند ديكارت وليبنتس ، ( ١٩١٧ -

ـ د فشته ، ( سنة ۱۹۲۳ )

د الشعور بالشخصية والشيء في ذاته عند كنت » ( سنة ١٩٢٤ )

ـ و الميتافيزيقا والنقد عند كروسيوس ، ( سنة ١٩٢٦ )

ـ د الميتافيزيقا في العصر الحديث؛ (سنة ١٩٢٧ ـ ١٩٢٩ ؛ ط٢ سنة ١٩٦٧ )

- ومكاسب المثالية الألمانية ، (سنة ١٩٣٤)
- ــ و الفوة والروح في فلسفة التاريخ عند نيتشه ۽ ( سنة
  - . ) ـ د فكرة نيشه عن التاريخ ، ( سنة ١٩٣٨ )
    - \_ ،وفلسفة التاريخ، (سنة ١٩٤٨).
- ـ و المقترضات والدوافع الميتافيزيقية في و لا أخلاقية ، و نيشه ، ( سنة ١٩٥٥ )
- ـ و دراسة في فلسفة امانويل كنت ، ( سنة ١٩٥٦ )
  - ـ و دراسات في تاريخ الفلسفة ، (سنة ١٩٦١)
- والـفرة ، النفس ، الأحاد الأصول التاريخية
   لنقيضة التقسيم عند كنت ، (سنة ١٩٩١)
- . و فلكيات ولاهوتيات في فهم العالم هند كنت ۽ ( سنة ١٩٦٣ )
- والديالكنيك المتعالي شرح على نقد العقل المحض ( سنة ١٩٦٦ سنة ١٩٦٩ ).

# هیوم (دیفد)

#### **David Hume**

فيلسوف ومؤرخ انجليزي.

ولد في ٢٦ أغسطس سنة ١٧١١ في مدينة أدنبره (اسكتلنده بشمالي بريطانيا) حيث كان أبوه يعمل محامياً. وتوفي هذا الأب في سنة ١٧١٤ أي بعد ثلاث سنوات من ميلاد ديفد هيوم، فانتقلت أمه للاقامة هي وأولادها الثلاثة: جون، وكاترين، وديفد - في ضيعة تملكها الأسرة في قرية ناينولز Ninewells في اقليم والمنابع البديعة.

وتولى تربيته الأولى عمّه جورج، وكان راعي كنيسه في قرية مجاورة تدعى Chirnside. وكان هذا القسيس متشدداً في الدين والأخلاق، وكثيراً ما كان في مواعظه يشّهر بالفتيات المواتي يكشف انتفاخ بطونهن عما ارتكبن من خطايا مميتة.

ويلوح أن هذا التشدد الديني قد ولَّد في نفس هيوم كراهية المسيحية.

وفي سن الحادية عشرة (سنة ١٧٧٣) التحق ديقد هيوم بالمدرسة الثانوية في ادنبره، وهي مدرسة ممتازة ستتحول فيا بعد الى جامعة، هي جامعة أدنبره الشهيرة حتى اليوم. فحضر دروس والفلسفة الطبيعية، اي علم الفزياء، التي كان يلقيها الفزيائي العظيم، بعد أن كان قبل ذلك من أتباع ديكارت في الفزياء. لكن تكوينه الأساسي في تلك المدرسة (أو الكلية الفزياء. لكن تكوينه الأساسي في تلك المدرسة (أو الكلية ديفر هيوم بمؤلفات شيشرون وشعر فرجيل. ومن بينمؤلفات أولها أثر فيه خصوصاً كتاب وفي طبيعة الألحة، ويحتوي عل مناقشات لأراء الرواقيين والأبيقورين.

وفي سن الخامسة عشرة (سنة ١٧٢٦) عاد هيوم الى قريته ناينولـز، حيث أكب على قراءة المؤلفـبن الفدمـاء والمحدثينومن بين الأخيرين خصوصاً: بيكون، ومالبرانش وييل Bayle وملتون ويوب Pope وشيشرون.

وقد أرادت له أسرته أن يدرس القانون ليحترف مهنة أبيه. لكن هيوم كان يكره هذا اللون من الدراسة، مما أوقعه في أزمة نفسية، ونزاع مع أسرته.

ثم عمل لغنرة قصيرة في التجارة عند تاجر في برسنول، ما لبث بعدها أن قرر أن يسير على النهج الذي تمليه عليه مواهبه، أعنى أن يشتغل بالفلسفة والأدب. ومن أجل أن يكفل معاشه سافر الى فرنسا في سنة ١٧٣١ وأقام في رانس Reims (حاضرة اقليم البرجوني شرقي فرنسا) أولاً، ثم غادرها إلى مدينة لأفلش La Flèche (في اقليم الأنجو Anjou غربي فرنسا) وأقام غير بعيد عن كلية لافلش اليسوعية التي دُرُس فيها ديكارت، وهنا كتب أهم كتبه في الفلسفة وعنوانه وبحث في الطبيعة الانسانية،، وكان آنذاك في الثالثة والعشرين من عمره. وعاد الى لندن في سنة ١٧٣٧، حيث وجد ناشراً ينشر كتابه هذا؛ لكنه رأى أن من الحيطة أن يحذف منه الفصل الخاص بالدين، فصدرت هذه الطبعة خلواً من هذا الفصل بيد أن الكتاب كيا قال هيوم هو نف في وترجمته لنفسه، خرج من المطبعة ميتاً إذ لم يحظ بأي نجاح يذكر. وفي الوقت نفسه تعرف إلى هشسون Hutcheson أستاذ الفلسفة في جامعة جلاسجو (اسكتلنده) وكان من أنبه

تلامينه آنذاك آدم اسمت الاقتصادي والأخلاقي الكبر فتعرف إليه هيوم وصارا منذ ذلك الوقت صديقين حيمين. كذلك وجد له حتصون ناشراً ينشر الكتابين الثالث والرابع من دبحث في الطبيعة الانسانية ه (ولم يكن قد نشر في المرة الأولى إلا الكتابين الأول والثاني منه) بيد أن هذا القسم الثاني لم يكن أوفر حظاً في النجاح من القسم الأول. وقد عزا هيوم في وترجته لنفسه السر في هذا الاخفاق الى طريقة العرض الجافة الثقيلة، لا إلى مادة الكتاب كيا قال طريقة العرض الجافة الثقيلة، لا إلى مادة الكتاب كيا قال عموم بالعرض وحسن الأسلوب ووضوحه، فأخذ يكتب مقالات قصيرة واضحة لماعة، ونشرها في بجلد واحد سنة ١٧٤١ في ادنبره أخت عنوان: ومقالات أخلاقية وسياسية هو ونجع الكتاب لدى القراء ، مما دعا هيوم إلى الثقة بنفسه ، فتقدم بطلب لشغل منصب استاذ الفلسفة في جامعة جلاسجو. لكن اعترض للشغل منصب استاذ الفلسفة في جامعة جلاسجو. لكن اعترض على ترشيحه المتدين من المسيحين ، فلم يعين .

وفي سنة ١٧٤٦ صار هيوم سكرتيراً خاصاً للجنرال سانت كلير Saint-Clair وكان من أقاربه الأباعد. وصحبه في مهمة دبلوماسية إلى فينا وتورينو (إيطاليا). وفي أثناء هذه الرحلة طبع لهيوم كتابه ومقالات فلسفية في العقل الانساني، (وقد عدل هذا العنوان فيا بعد ألى والفحص عن العقل الانساني»). وفيه أعاد عرض مادة الكتابين الأول والثاني من وبحث في الطبيعة الانسانية، لكن بأسلوب واضع وعرض مشوق. وفي هذه المرة نشر الفصل الخاص بالمعناية الجزئية وهما الفصلان الملذان تحرّز من نشرهما في الطبعة الأولى لكتاب وبحث في الطبعة الانسانية، (لندن سنة ١٨٣٧). وصدرت هذه النشرة الجديدة الكاملة في سنة ١٧٤٨).

ولما عاد من رحلته هذه نشر الكتاب الثالث في صورة جديدة مشوَّقة ومعه والفحص عن مبادى، الأخلاق،، وصدرت النشرة في سنة ١٧٥١: وكان لهاتين النشرتين أثر بالغ في ارتفاع شهرة هيوم. فدخل في مراسلات مع مونتسكيو بمناسبة كتابه الأخير: وروح القوانين،.

وتقدم مرة أخرى في سنة ١٧٥١ للحصول على كرسي الفلسفة في جامعة جلاسجو، فأخفق في الظفر به هذه المرة أيضاً. لكنه عبن عافظاً لكتبة وكلية المحامين، (كلية الحقوق) في جامعة أدنبره ١٧٥٣ وفي هذه المكتبة وجد كل المراجع والوثائق التي يحتاج اليها في كتابة وتاريخ انجلتره، الذي عمل

في كتابته من سنة ١٧٥١ إلى ١٧٦١ وهذا التاريخ يبدأ من غزو يوليوم قيصر لانجلتره (سنة ٥٥ قبل الميلاد) حتى جيمس الثاني (سنة ١٤٣٠ م)، ولكنه رتبه في الكتابة مبتدئاً بآخره وصاعداً حتى أوله، ويقع في ست مجلدات، وابتداه بحكم جيمس الثاني فالأول صاعداً به إلى غزو قيصر لانجلتره في سنة ٥٥ ق.م. وفي المجلد الأول تناول حكم جيمس الأول الذي حكم اسكتلنده من سنة تناول حكم جيمس الأول الذي حكم اسكتلنده من سنة المجلد الأول.

ثم أصدر بعد ذلك وأربعة أبحاث، منها بحث عن التاريخ الطبيعي للدين ووبحث عن الانتحاره؛ لكنه ما لبث أن سحب هذا البحث الأخير.

ودعاه سفير انجلتره في باريس، لورد هرتضورد Hertford ليشتغل سكرتيراً للسفارة الانجليزية في باريس. وهنا عرف هيوم أوج مجده وشهرته؛ وقد بقي في هذا المنصب من سنة ١٧٦٣ إلى ١٧٦٦ ولما استدعي لورد هرتفورد إلى لندن صار هيوم وقائياً بأعمال السفارة الانجليزية، في باريس إلى حين وصول السفير الجديد؛ وكانت تسنده الكونتيسه بوفلرز Boufflers.

أما أنه عرف المجد في باريس، فذلك لأن الصفوة من المفكرين الفرنسيين الذين كانوا. يؤلفون ودائرة المعارف، L'Encyclopédie وعلى رأسهم دالمبير وديدرو، كانوا قد قرأوا بعض مؤلفاته خصوصاً دالمقالات، Essays فوجدوا في صاحبها عقلا متفتحأ مستنيرأ يتصف بالتسامع والنبزعة العقلية. ولهذا سرعان ما انعقدت أواصر الصداقة بين هيوم وبين دالمبر D'Hol- وديدرو Diderot ودولباك -D'Hol bach وهلفسيوس Helvétius. وحدث ذات مرة أن أقام البارون دولباك مأدبة دعا إليها بعض المفكرين المشتركين في تحرير ددائرة المعارف، وهيوم وجرى الحديث حول الدين، وكان هيوم مؤلِّماً déiste أي يقول بوجود إله ولكنه لا يؤمن بأي دين وضعى ـ فقال هيوم : ﴿إِنَّ لَمْ أَشْهِدُ فَ حَيَاتُ انْسَانَاً ملحداً». فرد عليه البارون دولباك: «التفت الى من حولك على المائدة تجد خمـة عشر ملحداً. بم كذلك احتفل به سيدات المجتمع الراقي في باريس، وحرصت دوقة لافاليير Duchesse de la Valière ذات النفوذ الهائل على الملك لويس الخامس عشر، على رؤية هيوم لدى وصوله الى باريس.

واستقبلته في وصالوناتهن عبار السيدات المتفات: مدام دي ديفاند Geoffrin ومدام جوفران Mme du Deffand مدام جوفران Mme du Deffand ومدموازيل دي لسبيناس Mlle de Lespinasse الرغم من هيئته البدنية غير الجلاابة: فقد كان كبير الكرش، متمجن الوجه، وكانت لهجته اسكتلندية صارخة، ولهذا كانت مدام دي ديفاند تدعوه قائلة: ويا فلاحي العزيزا مصحكي السمين، يا وغدي السمين، ومدام جوفران تدعوه: ويا مضحكي السمين، يا وغدي السمين، ومدام في هذا الجو فيكتب الل صديقه الدكور رومرتسون قائلاً: وإني لا آكل غير الامبروزيا، ولا الشرب إلا النكتار، ولا اتنسم إلا البخور، ولا أمشي إلا على الازهاري.

وفي سنة ١٧٦٦ وصل السفير الجديد، وهو دوق رتشمند Richmond فعاد هيوم الى انجلتره. وهنا حدث له حادث مع جان جاك روسو. ذلك أن الكونتية بوفلرز Boufflers \_ حامية هيوم \_ كانت قد أوصت هذا الأخير بقراءة روسو. وها هي ذي تكتب اليه طالبة منه أن يساعد روسو على الأقامة في انجلترة، بعد أن نفته مدينة جنيف، وصار ممنوعاً من الاقامة في فرنسا أيضاً. فاستجاب هيوم لطلبها واصطحب روسو معه، في يوم ٤ يناير سنة ١٧٦٦ فرصلا الى لندن في يوم ٢ يناير سنة ١٧٦٦ فرصلا الى لندن في يوم ٢٢ يناير. لكن روسو يكره المقام في المدن الكبرى وينشد الوحدة في الريف والمفابات. فبقي في لندن الى حين وصول خادمته ورفيقة فراشه تيريز لوفاسير ١٩٦٢ الى حين وصول فرحلا من لندن في ١٩ مارس سنة ١٩٧٦ الى المحيث فراحلا منزل ريفي لأحد أصدقاء هيوم (في مقاطعة دريشير (Derbyshire).

لكن لم تمض ثلاثة أشهر لروسو في هذا البيت الريخي حتى شب نزاع بينه وبين صديقه هيوم. ربما كان السبب فيه مزاج روسو السوداوي القلب ونفسه الحافلة بوساوس الاضطهاد له والمطاردة.

وقد بدأت هواجس روسو ضد هيوم تنفث سمومها في نفسه منذ السفرة من باريس الى لندن. فقد نزل هيوم وروسو وصديق ثالث يدعى لوز عتدة وهو رجل أعمال سويسري كان في طريقه الى لندن ـ نزل الثلاثة في فندق بحدينة سنليس Senlis الواقعة على مسافة ٥٠ كيلومتراً الى الشمال من باريس، ونام ثلاثة أسرة. ونام

هيوم ولوز بينها لم يستطع روسو النوم، وإذا به يسمع هيوم يقول بصوت عالم \_ وهو نائم مجلم: وإني قابض عل جان جاك روسوه فأوجس روسو من هذه العبارة وتوهم أن هيوم يعني أن روسو قد صار أسيراً بين يديه، فيا لفرحة أصدقائه الملحدين من رجال الانسكلوبيديا وهم أعداء روسوالالداء. وكان روسو توهم اذن أن هيوم مشترك في مؤامرة دبرها هو وأصدقاؤه من رجال والانسكلوبيديا، لاهانته واضطهاده، وأنه لم يساعده في السفر الى انجلترة من باب الصداقة، والشهامة والنجدة، بل لمزيد من التنكيل!

وتسلطت هذه الفكرة على ذهنه طوال إقامته في لندن وفي ذلك البيت الريغي، مما ولد نزاعه مع هيوم الذي أنجده! لهذا كان روسو يشك في كل بادرة من بوادر الصداقة والمساعلة يبديها هيوم. من ذلك أن هيوم كان يتولى احضار بريد روسو إليه من مكتب البريد، وكان ذلك ـ فيها شكا روسو \_ يسبب تأخير وصول بريده إليه . لكن حجة هيوم هي أنه إغا كان يفعل ذلك لأن روسو كان دائياً يدَّعي أنه مفلس ١ لهذا كان يتولى هيوم صحب بريد روسو من مكتب البريد ودفع ثمن البريد حتى لا يضطر روسو إلى دفع هذا الثمن (وكان ثمن البريد في ذلك الوقت على المرسل إليه لا على من ارسله). ـ ومن ذلك أيضاً أن روسو قد ترك بعض أوراقه الخاصة بـ واعترافاته في فرنسا وأراد الحصول عليها. فكلُّف هيوم أحد أصدقائه وهو هموراس والبول Walpole بهذه المهمة، مع أن والبول كان عدوًا لروسو وسخر منه بأن نشر رسالة مزوّرة زعم أنها دعوة من فردريك الأكبر ملك بروسيا (ألمانيا) يدعو روسو إلى الحضور إلى بلاطه لينال من نعمه أو من واضطهاده، لأنه علم أن روسو يفضل نبل الاضطهاد على نيل النعم!

ومهها يكن من أمر هذه الاتهامات فلا شك أن هيوم أساء إلى ضيفه روسو لما أن نشر وعرضاً موجزاً، لخلافه مع روسو، مما زود أعداء روسو - وما أكثرهم من بين الأدباء والمفكرين في ذلك الوقت - بمادة سمينة للتهكم عليه، والسخرية منه. وقد اعترف هيوم فيها بعد بأنه أخطأ في تصرفه هذا، لكنه برَّره بأنه خشي أن يصور روسو في واعترافاته، هذا الحادث تصويراً شائناً لهيوم . وعل كل حال فإن روسو لم يفعل ذلك، لسب بسيط وهو أن واعترافاته، لم تصل إلى أحداث سنة ١٧٧٦، وإن كان روسو قد توفي في سنة ١٧٧٨

على كل حال خشى روسو من أن تكون الحكومة

البريطانية تريد قتله عن طريق هيوم، ففرّ روسو من انجلتره وعاد إلى فرنسا في حماية المركيز دي ميرابو Mirabeau والأمير دي كونتي Prince de Conti.

ونعود إلى هيوم فنقول إنه صار وكيلًا للوزارة في سنة ١٧٦٧ بفضل حاميه القويّ النفوذ، لورد هرتفورد.

وفي سنة ١٧٦٩ عاد هيوم إلى مسقط رأسه، مدينة أدنبره حاضرة اسكتلنده وواثينا الشمال، كما كانت تسمى آذناك، ليقضي البقية الباقية من عمره فيها بين أصدقائه مثل آدم اسمث الاقتصادي العظيم، ولورد كيمز Kames رجل القانون والتشريع وبين خصومه الذين كانوا مع ذلك يحترمونه ويجلونه مثل جورج كاميل George Campbell اللاهوي المذي كتب نقداً عادلًا لبحث هيوم وعن المعجزات، وأمضى وقته في مراجعة مؤلفاته توطئة لإعادة نشرها منقحة مصححة.

ثم أصيب بقرحة في المعدة شديدة أيقن بعدها بقرب الموت، فكتب وصيته. وتوفي ديفد هيوم في عصر يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1973

#### فلسفته

## ١- نظرية المعرفة:

كان هيوم ذا نزعة حسية مغالية. ويظهر هذا جلياً من أول عبارة يقولها في كتابه البكر والشامل لمذهبه وهو كتاب المحت في الطبيعة الانسانية، حيث يقول: وكل إدراكات المعقل الانساني ترجع إلى حسين متمييزين اسمهها: الانطباعات impressions. والانطباعات هي الانطباعات، أي أن الأفكار وفيا هي إلا نسخ عن انطباعاتنا، أي أن الأفكار هي مجرد انعكاسات باهتة للاحساسات على مرآة أفكارنا. ولهذا فإن الانطباعات أقوى من الأفكار وأشد تأثيراً وحيوية. وياستخدام المذاكرة والخيال نحن نرتب أفكارنا. وينكر هيوم أن تكون لدينا أفكار عامة مجردة، بل يرى أن كل أفكارنا هي عن أشياء جزئية عكن النظر فيها بطريقة جامعة وذلك عن طريق الفاظ كلية.

واليقين يأتي من التعرف العياني للمشابهات أو الفروق بين الأفكار، أومن العملية البرهانية التي فيها نربط سلسلة من العيانات، كها هي الحال في الحساب والجبر.

ومعرفتنا بالعلاقات العلية ليس شيئاً آخر سوى عادة أن

تتوقع أن نوعاً من الأحداث يتلو نوعاً آخر لوحظ ارتباطه بالأول بحيث انه كليا وقع هذا النوع الثاني وقع النوع الأول تالياً له. لكن لا توجد علاقات ضرورية بين الأحداث.

ولدينا أسباب قوية للشك في صحة المعرفة الناشئة عن البرهان وتلك الناشئة عن الاحساس أيضاً.

ومن هذا يتبين أن حِسَّية هيوم تنتهي إلى الشك، بمكس حِسَّية لوك وكوندياك التي تنتهي إلى اليقين. ومن هنا يمكن أن ننعت موقف هيوم من المعرفة أنه حِسَّية شكيّة.

وتفصيلاً لذلك نقول إن هيوم، بعد أن ميّز بين الانطباعات والأفكار، قسّم كل واحد منها إلى نوعين: بسيطة ومركبة. فالسيطة هي التي لا يمكن أن تجزأ إلى أجزاء أو أوجه؛ بينها المركبة مؤلفة من بسائط. وهناك تشابه كبير بين الانطباعات من جهة، والأفكار من جهة أخرى. ذلك أن الأفكار السيطة تشبه تماماً الانطباعات البسيطة من كل وجه إلا وجهاً واحداً هو القوة والحيوية. وفيها يتعلق بظهورها في العقل، فإن الانطباعات البسيطة تسبق دائماً الافكار البسيطة.

والأفكار المركبة مؤلفة من أجزاء بسيطة تشبه تماماً العناصر البسيطة في الانطباعات التي جرّبناها، وإن كانت الفكرة المركبة يمكن ألا تكون بالضبط نسخة من أية انطباعات مركبة.

ويَخْلُص هيوم من هذا كله إلى توكيد أن كل أفكارنا صادرة عن التجربة. وأنه ليست لدينا أفكار فطرية innate ideas كما ذهب إلى هذا ديكارت اعني أفكاراً لا تقوم على أساس الإدراك الحسى.

ويوجد لدينا ملكتان لمالجة الأفكار هما: الذاكرة، والحيال (أو المخيلة) فالذاكرة تحفظ الأفكار وفقاً للترتيب الذي عليه دخلت العقل. أما المخيلة فهي حرة في التصرف في الأفكار على النحو الذي تريده. ومع ذلك فإن المخيلة لا تممل اعتباطاً وحيثها اتفق وإنما هي تعمل وفقاً لتوال منظم بحيث إذا جاءت فكرة تلتها فكرة أخرى معينة مرتبطة بها ارتباطاً آلياً وفقاً لمبادى، ترابط الأفكار وينعته هيوم بأنه ونوع من الجاذبية المتلادية عن العالم المقلي من الأثار العجيبة ما لقانون الجاذبية من آثار في العالم الفزيائي،

والأفكار العامة المجردة ليست في نظر هيوم غير أفكار عن أشياء جزئية . فلفظ عام مثل وانسان، أو ومثلث، إنما يدل

على مجموعة من الأفكار الجزئية المتشابهة التي اكتسبناها من التجربة.

### ٢ ـ العلية:

ولعل أبرز ما اشتهر به هيوم هو رأيه في العلّية، وقد عرضه في الكتاب الأول (القسم الثالث، الفقرة ١١-١٤) من كتابه وبحث في الطبيعة الانسانية، فقال:

وإن فكرة العِلَية causation لا بد أنها مشتقة من علاقة بين أشياء، وعلينا الآن أن نحاول الكشف عنها. إني أجد في المقام الأول أن الأشياء التي تُعد عللاً أو معلولات هي متصلة و contiguous فيها بينها، وأنه لا شيء يمكن أن يفعل في زمان أو مكانٍ يَبْعُد أقل بُعْد عن وجوده. وعلى الرغم من أنه يبدو أن بعض الأشياء المتباعلة قد تنتج البعض الآخر، فإن المزيد من البخث يكشف أن بينها اتصالاً لسلسلة من العِلَل متصلة فيها بينها وبين الأشياء المتباعدة. وإذا لم نستطع اكتشاف هذا الاتصال في حالة معينة، فإننا مع ذلك نظل نفترض وجوده ومن أجل هذا نستطيع أن نعد علاقة الاتصال contiguity العلية.

والملاقة الثانية التي ألاحظها جوهرية للملل والمعلولات لا يعترف بها الجميع، بل تحتمل الجدل، وأقصد بها علاقة الأسبقية الزمانية من العلة على معلوها. ويرى البعض أنه ليس من الضروري تماماً أن تسبق العلة، بالضرورة، المعلول؛ بل قد يقع أن يُحدث الموضوع أو الفعل في نفس اللحظة الأولى من وجوده، موضوعاً أو فعلاً آخر متزمناً معه تماماً. لكن إلى جانب كون التجربة في معظم الأحوال تناقض هذا الرأي، فإنها تستطيع أن تقرر علاقة الأسبقية بنوع من الاستئاج أو البرهان.

لكن الشيء قد يكون متصلاً بشيء آخر وسابقاً عليه في الزمان، دون أن يُعدُ علةً له، فلا بدمن اعتبار وجود ارتباط ضروري بينها، وهذه العلاقة أهم كثيراً من الصلاقتين السابقى الذكر.

وعِمَل هيوم هذه العلاقات الشلاث: الاتصال، الأسبقية، الارتباط الضروري \_ وينتهي إلى أن درؤية أي شيئين أو فعلين، مها تكن العلاقة بينها، لا يكن أن تعطينا أية فكرة عن قوة، أو ارتباط بينها، وأن هذه الفكرة تنشأ عن تكرار وجودهما معاً؛ وأن التكرار لا يكشف ولا يحدث أي

شيء في الموضوعات، وإنما يؤثر فقط في العقل بذلك الانتقال المعتاد (من العلة إلى المعتاد الذي يحدثه، وأن هذا الانتقال المعتاد (من العلة إلى المعلول) هو القوة والضرورة، وأن هاتين هما إذن صيفتان للادراك، لا للموضوعات، وتشعر بها النفس ولا تدركان خارجياً في الأشياء. ع.

نحن لا نرى إذن غير الاتصال والتوالي. فها الذي يفسر القول بوجود ارتباط ضروري بين الوقاشع المتصلة المتوالية؟ إنها العادة الناشئة عن التكرار المستمر لنفس الاتصالات المتوالية، وهي عادة قد خلقت ارتباطأ شبيهأ بالارتباط الموجود بين اللفظ والموضوع الذي يدلُّ عليه، ويفضله نتقل مباشرة من اللفظ إلى الشيء المدلول عليه . إن ضرورة الرابطة العلّية لا توجد إلا في عقلنا، ونحن الذين ننقلها ونخلعها على الأشياء الخارجية. دوليست لدينا أية فكرة عن العلة والمعلول غير فكرة عن أشياء كانت مرتبطة دائهاً، وفي جميع الأحوال الماضية بدت غير منفصلة بعضها عن بعض، وليس في وسعنا النفوذ إلى سبب هذا الارتباط. وإنما نحن نلاحظ هذه الواقعة فقط، ونجد أنه تبعاً لهذا الارتباط المستمر فإن الأشباء تتحد بالضرورة في الخيال. فإذا حضر انطباع الواحد، كوَّنا نحن في الحال فكرة زميله المرتبط به عادة. ] (الكتاب نفسه، الكتاب الثالث، الجزء الثالث، فقرة ٦).

#### ٣ \_ الشك:

وهنا نتساه ل: هل كان هيوم من الشّكاك؟ وهو سؤال الكثير من الجدل بين المؤرخين فنجد لابورت La Porte يؤكد أن هيوم كان من أتباع مذهب الشك المطلق، ولا يرى كومبايريه Compayré هذا الرأي، وبينها نرى لوروا يسرى أن نزعمة هيوم هي والاحتمالية، Probabilisme وليس الشك Scepticisme. لكن الجميع متفقون على أن هيوم يضع حدوداً لإمكان المعرفة. والخلاف

ذلك أن هيوم يميز بين نمطين من المعرفة: العلاقات بين الأفكار، ثم الوقائع. ومن خصائص النمط الأول، أي الملاقات بين الأفكار، أن من الممكن «اكتشافها بواسطة عملية الفكر وحدها دون الاستناد إلى أي شيء يوجد في الكون. والحقائق الضرورية التي يمكن أن نضعها في هذا المجال هي حقائق صورية محض، وعمكمة لكنها خارية. والنتائج التي نصل إليها هنا ليست ضرورية إلاّ بسبب انفاق

العقل مع التعريفات التي وضعها. وهذا أظهر ما يكون في الحقائق الرياضية، مثل ٣ × ٣٠/٣٠، بيد أنها توجد أيضاً في القانون، مثل هذه القضية: دحيث لا توجد مِلْكية لا يوجد ظلم. ٩- إن كنا قبل ذلك قد عرفنا والظلم، بأنه انتهاك الملكية.

وعلى خلاف هذا تماماً تكون الحقائق المتعلقة بالوقائع. فإذا كانت الانطباعات تفرض نفسها على عقولنا، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى النتائج التي نصل إليها ابتداءً من الوقائع. وهذه هي حال مبدأ العلية. ومن هنا شكك فيه هيوم، كيا شكك في كل الاستقراءات المبتدئة من التجربة: إنها بجرد احتمالات. إن كل توكيد يتعلق بالوقائع يجب أن يقتصر على الانطباعات، على التجارب الجزئية، لا على النتائج المبرهن عليها انطلاقاً من هذه الانطباعات أو التجارب الجزئية.

واكتشاف هيوم للمعنى النفساني المحض للعلّية لا يقدمه هو على أنه انتصار للعقل التجريبي، بل على أنه قضاء على قيمة المعرفة الانسانية.

## ٤ - الجمال والأخلاق والساسة:

وهنا نصل إلى ميدان الأحكام التقويمية. وفي هذا الميدان أيضاً يطبق هيوم منهجه في المعرفة، فيقرر أن الأحكام التقويمية كلها ذاتية، ناشئة عن والطبيعة الانسانية، فالجمال مثلًا ليس صفة قائمة في الشيء الجميل، ولا يقوم في علاقات موضوعية؛ وإلا لجعل منه إقليدس خاصية من خواص الدائرة. والحق هوأن الجمال لا يوجد إلا في نفس من يتأسل الشيء الـذي ينعته بأنه جميل. إنه رد فعل عاطفي انفعالي صادر عن الطبيعة الانسانية إزاء ذلك الشيء. وينجم عن هذا أن القيم الجمالية ذاتية نسبية إلى الأشخاص، فها يراه الواحد جيلًا قد يراه الآخر قبيحاً. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى الشك في قيمة الجمال. لكن هيوم يتدارك فيقول إنه إذا كان هذا صحيحاً من الناحية النظرية، فالأمر ليس كذلك من الناحية العملية الواقعية. ذلك أن الناس يتفقون تقريباً على ما هو جيل، وما هو قبيح، على تفاوت فيها بينهم مع ذلك. يقول هيوم: دنحن نَقرٌ بأنه لا يوجد لدى أورجلي Orgilby من العبقرية بقدر ما عند ملتون. ، وأورجلي هذا (١٦٠٠-١٦٧٦) شاعر ضعيف سخيف، ترجم وانيادة، فرجيل، أما ملتون فمن فحول الشعراء . كما أن علينا في أمور الذوق ألا نثق إلا بأهل

الخبرة والتجربة، الذين كوّنت التجارب لديهم ملكة مرهفة لتقدير الجمال.

فإذا انتقلنا إلى ميدان الأحكام التقويمية في الأخلاق، وجدنا نفس النزعة الذاتية عند هيوم. إذ يقرر أن الخير والشر ليسا قيمتين موضوعيتين قائمتين في الأفعال الانسانية. ونحن لا نستطيع أن نؤسس واجباتنا على مبادىء موجودة في ذاتها، فمثلًا الارادة الإلهية كها تعرفها الفلسفة لا يمكن أن تبرّر إدانة الانتحار، إذ يقال عادة إن العناية الالهية لا يمكن أن تسمح للناس بالتصرف في حياتهم. لكن هذا استدلال خطأ، لأنَّ جيم ما بجرى في الكون، بدون استثناء، وبمكن أن يقال عنه إنه من فعل الله القدير،، لأن كل شيء يصدر عنه من خلال ما منحه لمخلوقاته من قوة والبيت الذي ينهار من تلفاء نفسه قد دمرته العناية الالهية تماماً مثل البيت الذي تدمره أيدي الناس. ، ولا شيء يفلت من قوانين الطبيعة. والزلازل والسيول والعواصف والأوبئة، ونتاثج أحكامنا وشهواتنا . هذا كله من آثار العناية الإلهية. فالانسان الذي ينتحر لا يفسد نظام الكون بل يعبّر عنه. ولو كان التصرف في حياة الانسان هو من شأن العناية الإلهية وحدها، وفعلًا من اختصاص الخالق وحده، وفسيكون الجرم في تدمير حياة هو نفس الجرم في انقاذها. ٥ وإذن فمن وجهة النظر الانطولوجية لا فارق بين الانتحار والقتل، أي لا يجوز إدانة الواحد دون إدانة الأخر.

والهدف من البحث الأخلاقي هو الكشف عن المباديء الكلية التي يقوم عليها المدح أو الذم الأخلاقيان والاحسان مدوح لبين: التعاطف الأنسان، والمنفعة الاجتماعية. أما العدالة فممدوحة لسبب واحد هو المنفعة وحدها. والمنفعة مى التي تبرر الفضائل التي مثل: الانسانية humanity، الصداقة، النزامة integrity، الصدق veracity. ثم إن الحكم government إنما تبرره المنفعة. والنظريات التي تحاول أن تفسر كل سلوك انساني على أساس أنه نابع من حب الذات هي نظريات خاطئة. والأحكام الأخلاقية هي من شأن العاطفة، أولى من أن تكون من شأن العقل. يغول هيوم: وبعد معرفة كل ظرف وكل علاقة، في الأحكام الأخلاقية، فإنه ليس ثمّ مجال كبها يعمل العقل، ولا أي موضوع يمكن أن يتناوله والمدح أو الذم الذي يتلو ذلك لا يمكن أن يكون من عمل ملكة الحكم، بل هو من عمل القلب، ولبس قضية نظرية أو تغريراً affirmation بل هو شعور feling فعَّال أو عاطفة sentiment . وهذا الرأي من

أمضح آراء هيوم في الأخلاق. والأحكام الأخلاقية.

كذلك لا يستطيع العقل أن يفسر الغايات النهائية؛ كها يتضع هذا من السؤال التالي: لماذا تمارس الرياضة؟ فإن قبل: قبل: من أجل الصحة، فيقال له: ولماذا الصحة؟ وفإن أجاب: من أجل الحصول على المال و فيقال له: ولماذا الحصول على من أجل الحصول على المال فإن أجاب من أجل إشباع الملذات و فإن السؤال هنا ينقطع لأنه لا يمكن أن نبرر عقلياً إشباع الملذات، وإنما الماطفة وحدها أو الشعور هو الذي يستطيع تبرير ذلك. وهكذا الحال في الأفعال الأخلاقية، لا تبرر بالعقل، بل

## ٥ ـ الدين الطبيعي:

يمكن تحديد موقف هيوم من الدين بالنفي أكثر منه بالايجاب. فهو لم يكن هـرطيقاً، ولا ملحداً، ولا مؤمناً بدين وضعى.

لقد كان في طفولته عمارساً متحمساً للشعائر الدينية. فكان يقضي سحابة نهار الأحد في الصلاة والعبادة، على نحو سيحتج عليه ويدينه بشدة فيها بعد.

لكنه بالقراءة والتأمل فيها قرأ، فقد ايمانه. ومن أهم الكتب التي أثرت عليه في هذا الاتجاه مؤلفات لوك وكتاب كلارك بعنوان: دبرهان على وجود الله وصفاته، (سنة ١٧٠٤) فقد أحدث هذا الاخير العكس تماماً مما قصد إليه مؤلفه صمويل كلارك Samuel Clarke).

وكانت ثمرة تأملاته في الدين أن أصدر فصلاً (هو الفصل ١٠ من التحرير الأول لكتابه. (Enquiry)، نشر بحثاً عن والتاريخ الطبيعي للدين في كتاب بعنوان: وأربعة أبحاث، Four Dissertations. وبين عامي ١٧٤٩ و ١٧٥١ بدأ يكتب وعاورات عن الدين الطبيعي، وراح يراجعها وينقحها بين الحين والحين، بيد أنه لم يحاول نشرها، بل أوصى أن تنشر بعد وفاته، وعهد بها إلى ابن أخيه فنشرها هذا في سنة تنشر بعد وفاته ميوم بثلاث سنوات.

وقد جمل موضوع هذه المحاورات تحليل ونقد البرهان المعروف بالكوسمولوجي على وجود الله، القائم على أساس أن ما في الكون من نظام محكم يقضي بوجود علّة عاقلة مدبرة هي صائعة الكون. فراح هيوم في هذه

- Three Essays («Of Natural Character», «Of the Original Contract.» and «Of Passive Obedience»).. London, 1748.
- Enquiry concerning Human Understanding. London, 1748. Published as Philosophical Essays concerning Human Understanding as were all the early editions prior to that of 1758. Modern edition by G. W. Hendel. New York, 1955.
- Enquiry concerning the Principles of Morals. London, 1751. Modern edition by C. W. Hendel. New York, 1957.

Hume's Enquiries, L.A. Selby Bigge, ed. Oxford, 1894. Contains both Enquiries.

- Political Discourses. London, 1752.
- Four Dissertations ("The Natural History of Religion," "Of the Passions," "Of Tragedy," and "Of the Standard of Taste"). London, 1757.
- Two Essays ("Of Suicide" and "Of the Immortality of the Soul"). London, 1777.
- The Life of David Hume, Esq., Written by Himself, Adam Smith, ed. London, 1777. Reprinted in Mossner, E.C., The Life of David Hume and in Greig, J.Y.T., The Letters of David Hume. Often found under its original manuscript title, My Own Life.
- Dialogues concerning Natural Religion. London, 1779. Recent edition by Norman Kemp Smith. Oxford, 1935; Edinburgh, 1947; New York, 1962.
- History of Great Britain from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1688, 6 vols. London, 1754- 1762. More recent edition by R. Worthington. New York, 1880.
- Hume's Philosophical Works, T.H. Green and T.H. Grose, eds. 4 vols. London, 1874- 1875. Includes all works listed above except the Abstract and the History.

مراجع

أ عن حياته ورسائله:

- Greig, J.Y.T., David Hume. London, 1931.

المحاورات يفند هذه الحجة ويبين بطلانها. وانتهى إلى القول ببطلان كل الحجج التي قيلت للبرهنة على وجود الله. كما قرر أن الإيمان بوجود إله theism ليس أمراً طبيعياً في الانسان.

وكان هيوم في بحثه عن دالتاريخ الطبيعي للدين، قد قرر أنه لا توجد في الانسان غريزة للتدين أو الإيمان بدين ما، والدليل على ذلك أن ثم أجناساً لا تؤمن بوجود إله. فلو كان الايمان بالله فطرياً في الانسان، لكان موجوداً في كلل الشعوب. وفي كل الأحوال المعروفة كانت الاديان الأولى كلها مشركة، وليست موحدة. وكانت تعبد الأوثان المفردة دون أن توحدها في إله أو قوة واحدة، ودون أن تكون لديها أية فكرة عن علّة عاقلة مدبرة تدير الكون كله. ولم يكن الانسان البدائي مهتاً بتفسير النظام في وقوع ظواهر الطبيعة. بل رأى وعواصف وأمراض وأويثة أفعالاً لقوى غنلفة متضادة لا يسودها أو يشملها شيء واحد يسيطر عليها جيعاً. وكان اهتمام الانسان البدائي هو بكيف يستطيع أن يدراً عن نفسه أعمال هذه القوى المجسدة مادياً في ذهنه ـ عن نفسه.

وإذا كان هيوم في وعاورات عن الدين الطبيعي ه يرى أنه لا مانع من احتمال أن يكون هناك إله، فإنه يقرر في نفس الوقت أن هذا الاحتمال نفسه ليس من نوع الاحتمال الملمي، كها أن هذا والاله لا يشبه إله الأديان إلا من بعيد أ. (راجع فصل ١٣ من هذه والمحاورات). ولذلك رأى أن العناية الالهية، وخلود النفس، وسائر صفات الله، وكل قصة الخلق كها تؤمن بها المسبحية، وكل الأخرويات هي في رأيه عجود خرافات.

### مؤلفات هيوم

- A Treatise of Human Nature, Bks. I and II, 2 vols. London, 1739. Bk. III, London, 1740. Modern editions are by L.A. Selby Bigge (Oxford, 1888 and 1896) and by A.D. Lindsay (London and New York, 1911, 2 vols.) A recent edition of Book I only, by D.G.C. Macnabb (New York, 1962), also includes the Abstract.
- An Abstract of a Treatise of Human Nature. London, 1740. Modern edition by J.M. Keynes and Piero Sraffa, eds. Cambridge, 1938.
- Essays, Moral and Political, 2 vols. Edinburgh, 1741-1742.

- Laird, John, Hume's Philosophy of Human Nature.
   London. 1932.
- Leroy, andré- Louis. David Hume. Paris, 1953.
- Macnabb, D.G.C., David Hume, His Theory of Knowledge and Morality, London, 1951.
- Michotte, Albert Edouard, La Perception de la causalité. Louvain, Belgium, 1954. Translated by T.R. Miles and E. Miles as The Perception of Causality. London, 1962.
- Passmore, J.A., Hume's Intentions. Cambridge, 1952. A brief but acute analysis of the distinct but related trends in Hume's thought.
- Price, H.H., Hume's Theory of the External World.

  Oxford. 1940.
- Stewart, J.B., The Moral and Political Philosophy of David Hume. New York, 1963.
- Taylor, A. E., «David Hume and the Miraculous, in his philosophical Studies. London, 1934.
- Zabech, Farhang, Hume: Precursor of Modern Empricism. The Hague, 1960.

- Greig, J.Y.T., ed., The Letters of David Hume, 2 vols. Oxford, 1932.
- Klibansky, Raymond, and Mossner, E. C., eds. New Letters of David Hume. Oxford, 1954.
- Mossner, E.C., The Life of David Hume. Austin, Texas, London, and Edinburgh, 1954.

#### ب عن السفته:

- Church, R. W., Hume's Theory of the Understanding. Ithaca, N.Y., 1935.
- Flew, Antony, Hume's Philosophy of Belief. London and New York, 1961.
- Green, T.H., General Introduction to Hume's Treatise. London, 1874.
- Hendel, C.W., Studies in the Philosophy of David Hume, Princeton, N.J., 1925.
- Kemp Smith, Norman, The Philosophy of David Hume. London, 1941.
- Laing, B.M., David Hume, London, 1932.



### الواحدية

#### monisme

المذهب القائل بجداً واحد في الوجود، أو بجوهر واحد، أو بنوع واحد من الجوهر وإن تعددت أفراده. ويستوي في ذلك أن يكون هذا الجوهر الواحد مادة أو روحاً. فالمذهب الذي يقول إنه لا يوجد في الكون إلا مبدأ واحد هو المادة يعد واحديا تماما مثل المذهب الذي يقول إنه لا يوجد إلا مبدأ واحد هو الروح (أو العقل). ومن هنا فإن الواحدية إما أن تكون مادية بحضة، أو روحية بحضة. وأبرز القائلين بالواحدية في العصر اليوناني برمنيدس، وأبرزهم في العصر الحديث اصبنوزا.

والواحدية تقال في مقابل الثنوية، فهذه تقول بأن أصل الوجود أو الكون جوهران أو مبدآن؛ كما في مذهب المانوية القائل بأن الأصل في الكون مبدآن هما النور والظلمة، كذلك الحال في مذهب أفلاطون القائل بأن الأصل في الكون جوهران هما الهيول والروح (أو النفس).

وتقال الواحدية أيضاً في مقابل الكثرية pluralisme وهي المذهب القائل بأن الأصل أو المبدأ في الكون جواهر أو مبادىء كثيرة مستقلة بعضها عن بعض ولا يرد بعضها إلى بعض. مثل مذهب أنباذتليس القائل بالعناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار

لكن المصطلح monismus مرّ بعدة معان منذ أن وضعه لأول مرة كرستيان قولف (١٩٧٩\_ ١٩٧٩) ليدلّ به على المذاهب أو النظريات القائلة بجداً واحد للحقيقة

الواقعية، سواء أكان هذا المبدأ روحياً أم مادياً. فقد استعمله أحد تلاميذ هيجل وهو جيشل Goeschel للدلالة على مذهب هيجل ، وذلك في كتابه بعنوان Der Monismus des Gedankens (1832) ـ استعمله للدلالة على مذهب هيجل القاتل بأن كل ما هو واقعى عقل وكل ما هو عقلي واقعى. ثم جاء أصحاب مذهب التطور، وعبل راسهم خصوصاً أرنست هكل Haeckel فاستعملوا هذا المصطلح هو وبعض من ساروا في اتجاه مذهب التطور الحيوى مثل اشليشر Schleicher للدلالة على مذهبهم، بل وأنشأوا جعية بهذا الاسم Monistenbund (= رابطة الواحديين). والفكرة الاساسية في واحدية هكل هي القول بأن في الكون جوهراً واحداً له صفات مادية وحيوية معاً. فالذرات ليست فقط مادية، بل لها إحساسات وإرادات أيضاً. وقد عرض هكل أراءه في الواحدية الطبيعية في كتابين رئيسيين هما: ولُغْز العالم، Die Welträtsel (سنة ١٨٩٩) ووالتاريخ الطبيعي للخلق، -Natürliche Schöp fungsgeschichte (برلین، سنة ۱۸۹۸، ط ۱۰ سنة .(14.1

أما في نظرية المعرفة فالواحدية هي الاتجاه الذي يردّ المعلوم به إلى الذات ـ وهذه هي المثالية المحضة، أو إلى الموضوع وهذه هي الواقعية في المعرفة.

ويخلط عادة بين الواحدية وبين وحدة الوجود، فينعت مذهب برمنيدس أو مذهب اسبينوزا تارة بالواحدية، وتارة أخرى بالقول بوحدة الوجود. لكن من الواجب التمييز الحاد بين كلا المذهبين على أساس أن الواحدية تقول بجدا أو بجوهر واحد في كل تجلياته، كما هي الحال في المادية المحضة عند بوشنر وموليدوت وارنست هكل، وفي المثالية المحضة عند

فشته. أما من يعزو إلى الجوهر الواحد مظهرين أو وجهين متقابلين، كما فعل اسبينوزا في القول بالله والطبيعة، المقل والامتداد، أو كما فعل أفلوطين في القول بالواحد وبالهيولى (مهما تكن درجتها) \_ فيجب أن ينسب إلى مذهب وحدة الوجود، لا الواحدية، لأنه بعد المبدأ الأول أو الجوهر الواحد مايليث أن يقول بالثنائية أو التعدد.

### واقعة

## Fait (F.), Fact (E.), Faktum (G.), Fatto (I)

الواقعة هي ما له قوام موضوعي. لكن ما هو معيار القوام الموضوعي؟ يقول مورتس اشلك Schlick إن الواقعة هي ما يسبق كل علم وكل تقدير، وهو من هذه الناحية يقيني. يقول: ولا معنى للتحدث عن وقائع غير يقينية؛ وفقط تقاريرنا ومعرفتنا هي التي يمكن أن تكون غير أكيدة (اشلك: ونظرية المعرفة العامة، ص ٤١، برلين سنة ١٩١٨) وهكذا فإن معيار القوام الموضوعي هو الاستقلال عن المعرفة.

وفي مقابل ذلك يقول نويرات G. Neurath إن الوقائع لبست يقينية يقيناً مطلقاً. إن الوقائع الغليظة يجب أن تتحوّل إلى قضايا اصطلاحية. وعلى هذا فالواقعة هي ما له قوام بالاصطلاح Konvention فقط.

ورأي اشلك يقوم على أساس التفرقة التي يضعها هو ومدرسته بين والحقائق الصورية، في المنطق والرياضيات، وبين والحقائق الواقعية، في العلوم التجريبية؛ بين التقريرات التحليلية والقبلية من ناحية، وبين التقريرات التركيبية النقدية من ناحية أخرى.

لكن أصحاب مذهب الظاهريات يرون إنه الى جانب المعطيات التجريبية (التركيبات البعدية)، توجد معطيات ماهية وقوانين قائمة عليها (تركيبات قبلية). إن الوقائع التجريبية ننتسب إلى الحقيقة الواقعية، ولكنها لا تستفد كل مضمونها. ذلك أنه ينبغي أن يضاف إليها أو يميز منها، ما هو معطيات ماهية. إن الوقائع هي ما يخبرنا عنه الإدراك معطيات ماهية. إن الوقائع هي ما يخبرنا عنه الإدراك الحسي، وعثل والوجود . هكذاه So-Sein المرضيه؛ أما الماهية فهي والوجود . هكذا الضروري، Sein- Müssen المي عليه، أما الماهية فلا يمكن أن تكون بخلاف ما هي عليه،

ولهذا فإن الواقعة تتسم بالعَرْضية Zufälligkeit بينها الماهية لا تتصف بالضرورة Norwendigkeit. ومن هنا فإن الماهية لا يمكن أبدأ أن تكون واقعة. والواقعة عند هسرل هي ما هو موضوع بواسطة الماهية.

### الواقعية

## réalisme (F.); realism (E.); realismus (G.)

الواقعية، بوصفها مذهباً فلمفياً، تضاد المثالية .idéalisme فعن السؤال: دما هو الموجود؟ تجيب المثالية: دالموجود هو إما الفكرة أو العلاقة مع الأفكار، أو النشاط البنائي الفكري الذي يقوم به العقل؛ وتجيب الواقعية: دالموجود شيء إما روحي (لأنه توجد واقعية روحية) أو ماديء.

أما الواقعية الساذجة فهي الموقف التلقائي للانسان، الذي يدرك الأشياء ويعتقد أنها موجودة كما يدركها. لكن العلم يبدأ بالقضاء عل هذه الواقعية الساذجة. غير أنه مع ذلك يقوم على مصادرتين:

١ - الأولى هي أنه ديوجد عالم واقعي مستقل عناه.
 ٢ - والثانية هي أن دالعالم الخارجي لا يمكن معرفته بطريق مباشر، بل يدرك فقط ابتداء من إدراكات الحواس. ٥.

ولهذا لا يمكن القول بوجود استمرار واتصال بين العلم والإدراك الجسّي، بل ثم نوع من القطيعة، ومهمة العلم هي تصحيح معطيات الحسّ وتهذيبها.

## وحدة الوجود

#### **Panthéisme**

مذهب في الوجود يقول إن كل شيء هو الله، أو ان الله هو كل شيء. أي أن الله هو العالم، والعالم هو الله. وهذا يمكن أن يفهم بمعنين:

 أ ـ الله وحده هو الحقيقي وما العالم إلا مجموع من التجليات أو الصدورات التي ليست لها أية حقيقة ثابتة، ولا جوهر متميز. وهذا هو مذهب اسبينوزا.

ب ـ العالم هو وحده الحقيقي ، وما الله إلا مجموع كل ما هو موجود وهذا مذهب دولباك d'Holbach ، وديدرو، واليسارية الهيجلية . وكثيراً ما يطلق عليه اسم «وحدة الوجود الطبيعية» ، أو «وحدة الوجود المادية».

(راجع ومعجم لالاندي، تحت المادة).

أوليات هذا المذهب نجدها عند بعض الفلاسفة اليونانيين السابقين على سقراط، ونجده عند انكسمندر في قول بد والايبرونه απειρον ، أي الواحد اللاعدود اللاغلوق اللافاني. وهو يشمل كل شيء ويمكم كل شيء ومن بعده نجد اسكينوفان الايل يرى أن الله هو الموجود الثابت السرمدي، وهو وحدة منوودة بعقل: وكله يرى، وكله يفكر، وكله يسمعه، ويمكم كل شيء بقوة عقله. وقال بوحدة كل شيء وسماها: الله. وتلميذه برمنيدس الإيلي يقرر أن الوجود ثابت، لا يتغير، ولا يفني، ويبقى دائياً هو هو، والمعقل والوجود فيه متحدان.

ثم جاء الرواقية فقالوا بنوع من وحلة الوجود الديناميكية، فقالوا بأن العالم جسم σῶμα ، وأن الله هو النفس الحالة به πνευμα ويشرح ذلك فلوطرخس (de Stoic. 41) فيقول: «إنه موجود واحد هو نفسه يتجل مرةً على شكل وحلة فردية (افه)، ومرة أخرى على شكل كثرة منفسمة (العالم)».

وعند أفلوطين نجد نوعاً خاصاً من وحدة الوجود فهو يقرر علو الله على الكون، ولكنه يقرر أن الكون وصدر، عن الله: ذلك أن العقل ٢٠٥٣ صدر عن الله، ثم صدر واللوغوس، ٢٥٠٥٠ عن العقل وعبر عن نفسه خارجاً في شكل المادة المرتبة، التي هي صدور بعيد عن الله. والطبيعة مملومة بالأفكار الإلهية، والقوى الإلهية وكلها صدرت في النهاية عن الله. لكن الله لا يستنفذ في فعل الصدور عنه، بل على المكس يظل هو هو مع صدور الكون عنه.

وفي العصر الأوروبي الوسيط نجد يوحنا اسكوت اريجن الذي يقرر تارة أن الله هو ماهية كل الموجودات. ولكنه يقرر تارة أخرى أن الله هو مجموع الموجودات.

وفي عصر النهضة الاوربية وأواثل العصر الحديث نجد جوردانو برونو يقرر أن «الله في كل مكان، وهو الكل في الكل، كما يسمع الصوت في كل أنحاء الغرفة» (De la

(Causa, dial. II لكنه يجذر من تصور الله موزعاً في الكون، ذلك لأن الله وهو الكل في كل جزء، وهكذا نحن نتكلم عن أجزاء في اللامتناهي، لا عن أجزاء للامتناهي، ولما كانت كل الأحداث يحكمها القانون الإلهي، فإن المعجزات لا يمكن أن تقم، إذ كل ما يحدث إلها يحدث وفقاً للقانون الإلهي، وحريتنا تقوم في التوحيد بين انفسنا وبين جرى الأمور.

وجاء اسبينوزا فقال بأنه لا يوجد إلا جوهر واحد أحد ولهذا لا يمكن اعتبار الله والطبيعة جوهرين منفصلين. ويتج عن هذا أنه لا يمكن وصف الله بأنه خالق الطبيعة، إلا بمعنى غتلف عن المعنى الموجود في اليهودية والمسيحية. وميز اسبينوزا بين الطبيعة الطابعة الطبيعة والثانية منفعلة. وذلك المطبوعة natura naturans الأولى فقالة، والثانية منفعلة. وذلك الجوهر ليس حادثاً. صحيح أن الله هو العلة الباطنة للعالم وللكائنات، لكنه لا ينبغي أن يفهم هذا بمعنى أنه يتج شيئا خارج ذاته: بالصدور: أو الاشعاع، أو التحقيق. والعلاقة بين والجوهره وبين الجزئيات، أي العالم المحسوس، ليست علاقة خارجية وعالية لموجود ينتج شيئاً آخر.

#### مراجع

- E. Namer: Aspects de Dieu dans la philosophie de Giordano Bruno, Paris, 1926.
- P. Siwek: Spinoza et le Panthéisme religieux, Paris, 1937.
- G. Fraccari: Giordano Bruno, Milano, 1951.
- Et. Vacherot: Histoire Critique de l'école d'Alexandrie, 3 vols. Paris, 1846-51.
- M. Heinze: Die Lehre vom Logos in griechischen Philosophie, Oldenburg, 1872.

# الوجود

etre (F.); sein (D.); to be (E.); ser (Esp.); essere (I).

١ ـ أول من بحث في الوجود بحثاً فلسفياً عميقاً هو
 برمنيدس الايل (القرن الخامس قبل الميلاد). ذلك أنه رأى

هيرقليطس يؤكد أن كل شيء في سيلان دائم، ولا شيء ثابت، وحتى الأضداد يتحول بعضها إلى بعض. وبالجملة لا يوجد إلاّ التغير. فجاء برمنيدس وأكدّ عكس ذلك عاماً فقال إن التغير متناقض؛ والوجود وحده هو الحقيقي، والتغير هو عدم. والوجود واحد ثابت دائم. ذلك أنه ليس ثم إلا الوجود، فإلى أي شيء يمكن أن يتغير الإ إنه لن يتغير إلا إلى وجود أيضاً. إن الوجود موجود، أما العدم فليس بشيء. وصفات الوجود هي اذن: أنه واحد، وأنه هو هو نفسه، وأنه ضروري (أي لا يمكن أن يمكون بخلاف ما هو كائن)، وأنه دائم سرمدي، وأنه متصل، ومتجانس. والوجود والفكر شيء واحد.

٢ - وأمام هذا التناقض بين هيرقليطس وبرمنيدس جاء سقراط وأفلاطون فحاولا التوفيق، وذلك بأن قالا إن الجزئي هو المتغير، أما الكلي (أو التصور) فهو ثابت. وقرر أفلاطون أن الوجود لا ينبغي أن يكون متحركاً فقط، ولا واحداً فقط ولا غيراً فقط، ولا مادياً فقط ولا غير مادي فقط. إن من الواجب، هكذا يرى أفلاطون، أن نقول بوجود مبدئين: مبدأ حوية حقيقية بين كل الموجودات ويسميه مبدأ حميدة م ومبدأ مقابل له يسميه σσυσον
 هو مبدأ التنوع والتغير. والوجود يقابله العدم أو اللاوجود.

٣ ـ وجاء أرسطو فقرر أن الوجود ينبغي ألا يدرك بالتواطق، أي بمعنى واحد. والوجود ليس جنساً، بل هو فوق كل الأجناس (دما بعد الطبيعة» م ص ص ٩٩٨٠»). والوجود يمكن أن يشتق من الوجود، أو من اللاوجود. ذلك أن للوجود حالين: الوجود بالقوة (= الامكان)، والوجود بالفعل. والتغير هو الانتقال من حال القوة إلى حال الفعل. فالانسان المريض كان بالقوة مريضاً ثم صار بالفعل كذلك؛ وإذا صع من جديد، فإنه كان صحيحاً بالقوة وصار بالدواء صحيحاً بالقوة وصار بالدواء صحيحاً بالقول.

٤ ـ وعند أفلوطين يمتزج المعقول بالموجود. فالعقل الأعلى، الذي يتعقل ذاته، يتعقل ذاته بوصفه وجوداً أعلى، ويتعقل ماهيته بوصفها قابلة للتحديد في الموجودات المعقولة الجزئية.

 و ـ وعند ابن سينا أن «كل موجود: اما واجب الوجود بذاته، أو ممكن الوجود بذاته» (الاشارات والتنبيهات» ص ٤٤٧، القاهرة، دار المعارف سنة ١٩٥٨)). وقد وابتدأ

الوجود من الأشرف فالأشرف حتى انتهى إلى الهيولى؛ ثم عاد من الأخسَّ فالأخسَّ، إلى الأشرف فالأشرف، حتى بلغ النفس الناطقة والعقل المستفاد، (الكتاب نفسه ص ٦٧١. ٢٧٢).

ويقول أبو البركات البغدادي: والوجود. أظهر من كل ظاهر، وأخفى من كل خفي، بجهة وجهة. أما ظهر من فلأن من يشعر بذاته يشعر بوجوده. وكل من شعر بفعله شعر معه بذاته الفاعلة ووجودها ووجود ما يوجد عنها ويصدر من الفعل. فمن يشعر بذاته يشعر بالوجود، أعني وجود ذاته. وكذلك الزمان: يشعر به كل انسان، أو أكثر الناس جلة. وإن لم يعرف جوهر الزمان وماهيته. وكذلك الوجود: يشعرون بآنيته، وإن لم يشعروا بماهيته، (أبو البركات البغدادي: والمعتبر، في الحكمة، جـ٣ ص٣٦، حيدرآباد سنة البعداري.

7 ـ وعند توما ـ المتأثر ها هنا بأرسطو وابن سينا ـ أن الوجود ليس معنى جنسياً، لأنه يحتوي في داخله على كل الحدود ليس معنى جنسياً، لأنه يحتوي في داخله على كل الحدود المتلافاته (c.Gent. I, 25). إن الوجود يعلو على كل الأنواع، ولهذا ينعت كيا نعت أرسطو بسأنه حيد متعالى transcendental إنه يعلو على كيل الأجناس والأنواع والفصول النوعية، ويشير إلى كل شيء، ويحتوي إذن على كل شيء. ولهذا أيضاً يقول إنه معنى متفق analogue ، أي أنه ليس متواطئاً ولا مشتركاً: فلا وجود هو وجود على نفس النحو مثل غيره، فالوجود إذا أطلق على الجوهر غيره إذا أطلق على المروض، إنه وجود متفق، أي ستردد بين التواطؤ والاشتراك.

وكذلك نجد توما يقرر أن من المكن أن نصف الوجود بأنه والهيولي، ووالجذري، ووالأساس، لكل الموجودات، بمعنى أن حقيقة الوجود مشتركة بين كل الكائنات، لا بمعنى وحدة الوجود.

٧ - وفي العصر الحديث بدأت فكرة الوجود ترتبط بالشيء المجسم الطبعي، وفقدت فكرة المشاركة وقياس النظر، حتى انتهى بها الأمر إلى الخلط بين فكرة والوجوده وفكرة والموضوع objet وأصبح الموجود، هو وما يمكن امتثاله فامتزج البحث الانطولوجي (الخاص بالوجود) مع البحث الخاص بالمعرفة.

فنجد كُنْت في ونقد العقل المحض، يشير إلى مقولتين تتعلقان بالوجود هما: «الواقعية»، و«الكينونة». والأولى تتعلق الطبيعية في الدين.

ولد في Coton-Clasford في ۲۹ مارس سنة ۱۹۵۹، وتوفي في لندن في ۱۷۲٤/۱۰/۲۹

وتلقى العلم في كلية سدني سسكسر في كمبردج من سنة 1778 إلى سنة 1778 ثم صار مدرساً في مدرسة في برمنجهام في سنة 1778. ثم رُسِم قسيساً. لكنه في سنة 17۸۸ ورث القسم الأكبر من ثروة أسرته وذلك من ابن عمه وليم ولستون اوف شنتون، مما مكنه من الاقامة في لندن، والزواج في سنة 1779 و وكرّس بقية حياته للبحث والفلسفة.

وقد كتب كثيراً، لكنه مزق الكثير بما كتبه، لتبرمه به. ونشر ترجمة موسعة منظمومة لقسم من سفر «الجامعة» ومن أسفار العهد القديم(في «الكتاب المقدس») في سنة ١٦٩٠

لكن أهم كتبه هو ورسم تخطيطي لدين الطبيعة، وقد نشر، في سنة ١٧٣٤ ويتميز بأناقة الأسلوب، وقد قسمه إلى اقسام. في الأول منها شرح مبدأه الرئيسي وهو أن ومن يعمل كها لو كانت الأمور هي كذا، أو هي ليست كذا، يعلن بأفعاله أن الأمور هي كذا، أو هي ليست كذا، ويجعل وقوام الخير والشر الأخلاقين في اتفاق أفعال الانسان مع الحقيقة.

وفي نظره أن والحقيقة هي الاتفاق مع الطبيعة، إذ الله سمح بالطبيعة، إن لم يكن قد أيدها كل التأييد، حتى إن رفض الطبيعة معناه التمرد على الله. ويضع معياراً عميزاً بالتدريج للأفعال الشريرة، هو أن الفعل يكون فيه من الشربقد أهيته أو عدد الحقائق المنتهكة.

وفي القسم الشاني يتناول السعادة، فيقرر وأن الطريق إلى السعادة وبمارسة الحقيقة يؤدي كلاهما إلى الأخر. ٤.

وفي القسم الثالث يحدد الدين الطبيعي بأنه والسعي إلى السعادة عن طريق ممارسة الحقيقة والعقل».

وفي القسم الرابع يرفض الحجج المسوقة لاثبات حرية الارادة.

وفي الأقسام الخمسة الباقية يضع الحجج التي يسوقها أنصار مذهب المؤلمة theism ويقرر أن المعجزات هي من آثار العناية الألهية؛ ويسوق برهاناً على ضرورة وجود الأخرة، على أساس أن الله حكيم عاقل. ويدافع عن الصلاة الشفوية بالحكم بوصفه عملية عقلية؛ أما الكينونة فهي كون ظواهر الطبيعة معطاة. وكُنْت لا يزال يؤمن بوجود وأشياء في ذاتها، خارج العقل، ولهذا هاجم المثالية التوكيدية عند باركلي. لكن جاء فشته فقضى على وجود الأشياء في ذاتها، وقال إن الوجود هو من وضع الآنا.

 ٨ ـ لكن ازدهرت في القرن العشرين المباحث المتعلقة بالوجود، بفضل هيدجر ويسپرز ونقولاي هرتمن، كها برز التوكيد على التفرقة بين الوجود Seinde والموجود Seinde.

فعند هرتمن أن الموجود هو المعطى الأول والأساس لكل بحث ولكل مذهب في الفلسفة. والموجود ليس مجرد وموضوع للامتثال، بل هو معطى حاضر.

أما يسيرز فجعل الأهمية للوجود، لا للموجود.

واهتم هيدجر بالبحث في العلاقة بين الانسان والوجود، أي بالبحث في الأنة Dascin التي هي ليست مجرد كينونة هناك. ورأى أن برميدس هو الوحيد الذي وضع مشكلة الوجود وضعاً حقيقياً أما من بعده فإن الفلسفة الغربية عنيت بالموجود، وأغفلت الوجود. وهو يريغ إلى العردة إلى ما فعله برمنيدس من الاهتمام بالوجود المطلق Scin . selbst

## مراجع

- G. Di Napoli: La concezione dell'essere nella filosofia greca. Milano, 1953.
- P. Aubenque: Le Problème de l'être chez Aristote. Paris. 1962.
- J. de Finance: Etre et agir dans la philosophie de St. Thomas. Paris, 1945.
- G. Di Napoli: La concezione dell'essere nella filosofia contemporanea. Roma, 1953.
- F. Alquié: La Nostalgie de L'être. Paris, 1950.
- L'Essere: Problema, teoria, storia. Roma, 1967.

# ولستون

#### William Wollaston

مفكر أخلاقي ولاهول انجليزي، من أتباع النزعة

والعامة. ويحدد القانون الطبيعي بأنه التوافق مع الحق. وفي الفسم التاسع والأخير يبحث في النفس ويقرر أنها لا مادية وخالدة.

وهكذا تجده في هذا الكتاب بجاول أن يبين، دون اللجوه إلى الوحي، ما ينبغي على الانسان العاقل أن يعده ديناً طبيعياً. ومن هنا كان اتجاهه قريباً من اتجاه لورد هربرت أوف تشربوري Lord Herbert of Cherbury الذي حاول تحديد المعاني العامة في الدين الطبيعي، وقريباً أيضاً من مذهب كلاك Clarke.

إن الانسان، هكذا يقول ولستون، فاعل ذكي وحر. والحقيقة هي التعبر عن الأشياء كها هي. والرذيلة هي رفض الحقيقة. وإنكار الأشياء كها هي في الواقع هو في مضمونه انكار لوجود الله. واتباع الطبيعة هو اتباع الله. لكن هذا لا يعني أن يتابع المرء مبوله الفردية. لأنه لما كان لا يوجد إنسان عاقل كل العقل، فلا بد للمرء أن يراعي طبيعة الأخرين. والقانون الأكبر للدين هو بالنسبة إلى كل انسان ألا يناقض الحقيقة، وأن يعامل كل شيء بحسب ما هو عليه العقل. والسعادة تقوم على أساس مبدأ اللذة و والألم: فالألم هو الشر الحقيقي، واللذة هي الخبر الحقيقي. والسعادة القصوى تقوم في زيادة اللذات على الألام. وإن من واجب كل انسان أن يجمل نفسه سعيداً قلر الامكان، ومتلائهاً مع سعادة الاخرين. ولهذا قإن السعادة والحقيقة صنوان.

## مراجع

- Life of Wollaston, Prefixed to The Religion of Nature Delineated, 6 th ed. London, 1738.
- Clifford G. Thompson: The Ethics of William Wollaston. Bosten, 1922.

## ويتلي

## Richard Whately

منطقي وكاتب لاهوني انجليزي.

ولد في لندن في غرة فبراير سنة ١٧٨٧ ، وتوفي ٨ أكتوبر سنة ١٨٦٣

تعلُّم في كلية أوريل بجامعة أكسفورد، واختير زميلًا

بها. وفي سنة ١٨١٤ رُسم قسيساً. وعين ناظراً لكنيسة القديس ألبان St. Alban Hall في أكسفورد في سنة ١٨٢٥ وصار أستاذاً للاقتصاد السياسي في جامعة أكسفورد سنة ١٨٢٩، كيا أصبح رئيس أساقفةً دُبُلن في سنة ١٨٣٩ ومن أوائل أعماله وهو في هذا المنصب أن قدم منحة من ماله الخاص لإنشاء كرسى للاقتصاد السياسي في كلية الثالوث في دبلن. وقد لقى معارضة من الكهنوت التابع له ومن البروتستنت في ايرلندة، لأنه اشترك في محاولة وضم نظام للتعليم غير طائفي. وكرس نفسه لمسائل العشور الكنسية واصلاح الكنيسة الايرلندية وقوانين الفقراء في أيرلندة. وأشهر كتبه: وعناصر المنطق، Elements of Logic (سنة ١٨٢٦). وله أيضاً كتاب ف والخطابة؛ Rhetoric (سنة ١٨٧٨). وله كتاب في الدين انتشر انشاراً واسعاً، عنوانه: والبيّنات المسحية، Christian Evidences (سنة ١٨٣٧). وله في الدين أيضاً كتاب: وفي استخدام وسوء استخدام الروح الجزئية في أمور الدين، (سنة ١٨٢٢). وفندرأي هيوم في المعجزات، بكتابه وشكوك تاریخیة حول نابلیون، (سنة ۱۸۱۹).

وقد قال عنه اوجستس دي مورجن في سنة ١٨٦٠ وإنه يستحق أن يلقب بلقب باعث دراسة المنطق في انجلتره.

يقول ويتلي إن والمنطق يقوم كله على اللغة ،؛ ولا يستطيع المنطق دراسة البرهنة إلاّ باعتبارها معبّراً عنها في اللغة.

ودافع ويتلي عن الهجمات ضد المنطق. فرد على الاعتراض الذي وجهه لوك قائلاً إن الانسان كان يفكر تفكيراً سلياً قبل أن يسمع عن القياس ـ بأن قال: لكن وضع الحجج في صورة منطقية يزودنا بأداة للفحص عن صحة الحجة. وهذا الفحص ينطبق في كل الميادين. وليس هناك منطق خاص بالعلم، وآخر خاص بالدين أو غيره. والاستقراء يعني في المقام الأول صورة من صور الحجاج؛ لكن الاستقراءات التي من هذا النوع قياسية الشكل. والاستقراء يعني ثانياً التعميم من الجزئيات؛ لكن هذا ليس من ميدان المنطق، والمنطق لا يستطيع أن يضمن صدق من ميدان المنطق، والمنطق لا يستطيع أن يضمن صدق القياس لا تحتري على شيء زيادة عا في المقدمات ليس من مئانه أن يجعل القياس عديم الفائدة كها زعم جورج كامبل وغيره.





يــپرز

#### Karl Jaspers

كارل يسپرز من بين الفلاسفة الوجوديين الماصرين اغزرهم إنتاجاً وأوضحهم تفكيراً وأوسعهم اهتماماً وأقربهم إن التفكير الإنساني العام. ليس فيه غموض هيدجر، ولا جفاف لغته ولا ضراوة اصطلاحاته؛ وليس فيه عبث سارتر ولا دعاواه الفجة، وليس فيه أخيراً تخلخل التحليل وتبلهل التفكير اللذان يميزان جبريل مارسل. وهو قبل هؤلاء جيماً أشدهم تأثراً بأي الوجودية كيركجور: عني به منذ بداية اتجاهه الفلسفي الخالص، وأخلص له، وإن كان لم يطرق الموضوعات التي طرقها وبالطريقة التي لجا إليها.

ولد كارل يسبرز Karl Jaspers في الثالث والعشرين من فبراير سنة ۱۸۸۳ بمدينة أولدنبرج في المانيا، وأمضى طفولة هادئة، مقياً معظم الوقت في الريف أو على شواطى، بحر الشمال. ورباه أبواه على حب الحق والاخلاص في العمل، دون الارتباط بمراسم دينية فيها عدا قليلاً من الطقوس البروتستنيّة ثم درس في مدارس أولدنبرج، وفي سنة الطقوس الجامعة.

ولم يكن طريقه المعتاد الذي يسلكه أساتذة الفلسفة. فلم يتخصص في الفلسفة في الجامعة، بل في الطب، لأنه بدا له أن الفلسفة كالشعر لا يمكن أن تكون دراسة للتخصص يصبح المرء بعدها فيلسوفاً بيد أنه كان في عهد الطب مشغولاً بالمسائل الفلسفية وتبدت له الفلسفة رسالة الانسان العليا، بل الوحيدة في الوجود. لقد كان يرهب جلال الفلسفة ضعته بل الوحيدة في الوجود. لقد كان يرهب جلال الفلسفة ضعته

هذه الرهبة وهذا الإجلال من اتخاذها حرفة في الحياة. ورأى ان مهنته الحقيقية يجب أن تتعلق بالحياة العملية. فقرر بادى الأمر أن يدرس القانون، ليكون عامياً و وفي الوقت نفسه كان يحضر عاضرات الفلسفة غير أن هذه المحاضرات في الفلسفة خيبت رجاءه؛ لأبا لم تعطه شيئاً عما رجاه سن الفلسفة: فلم يجد فيها تجارب أساسية تتعلق بالحقيقة الفلسفة: فلم يجد فيها تجارب أساسية تتعلق بالحقيقة بل كل ما قدمته له كان خليطاً من الأراء الجدلية زعمت مع ذلك أن لها قيمة عملية. كذلك لم ترضه دراسة القانون، لأنه لم يكن يعرف الحياة التي يمكن أن تفيد فيها؛ ولم ير فيها غير طريقة شاذة غريبة للجدل والمراء والسفسطة بواسطة افتراضات جوفاء لا تثير الاهتمام. لقد كان يبحث عن نظرة في الواقع، ولم يجد في دراسة القانون ولا في محاضرات الفلسفة التي تلقاها آنذاك ما يعينه على ايجاد هذه النظرة في الوجود و في الجياة.

واستبد به الضيق فراح يعزي نفسه بالاهتمام بالفن والشعر، وزار روما سنة ١٩٠٧ حتى يتمل بجمال هذه المدينة الحالمة وينعم بروائمها الفنية فعاد من هذه الرحلة مليناً بنيل الانفعالات. ثم انتهت هذه الحياة المدراسية المضطربة بنهاية الفصل الدراسي الثالث في الجامعة، إذ قرر نهائياً التخصص في الطب. لقد أحس بالحاجة إلى معرفة الانسان معرفة تقوم على الوقائع، وعكف على العلوم الطبية والطبيعية المرتبطة بالطب، وأصبح وقته موزعاً بين المعمل والمستشفى. وكان بالطب، وأصبح وقته موزعاً بين المعمل والمستشفى. وكان مدفه أن يصبح طبياً، ولعله كان يطمح ببصره إلى أن يكون أستاذاً في كلية السطب، أستاذاً لعلم النفس والأمراض المقلية. وفعلاً بدأ منذ سنة ١٩٠٩ ينشر أبحاناً في الأمراض

النفسية؛ وفي سنة ١٩١٣ حصل على دكتوراه التأهيل لتدريس علم النفس.

ولم يكن يسيرز يهتم بالسياسة ولا الأحوال الاجتماعية ، بل كان يكرس كل تفكيره لأعمال الروح، أعنى للبحث العلمي الخالص في ميدان العلوم النفسية والأمراض العقلية. إلى أنَّ جاءت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ فشعر شعوراً عنيفاً بما للمشكلات السياسية والتاريخية والاجتماعية من أهمية بالغة التأثير في حياء الانسان. هنالك أحس بأهمية الفلسفة وكان عمله في التدريس في الجامعة مقصوراً على علم النفس، لكن تبين له شيئاً فشيئاً أن دراسته للنفس إنما هي تحضير للخطوط العامة لإيضاح الوجود. لأنه لم يفهم من علم النفس بجرد الدراسة التجريبية لوقائع الحياة النفسية وقوانينها، بل في المقام الأول دراسة إمكانيات النفس ابتغاء معرفة ما الانسان، وماذا يستطيم أن يكون، وماذا يستطيم أن يفعل.

وحصل يسيرز في سنة ١٩٢١ على كرسي الأستاذية في الفلسفة، ولكن اتجاهه ظل برغم ذلك كها كان من قبل؛ واستمر كذلك حيناً إلى أن تبين له بكل يقين أنه ليس ثم في الجامعة فلسفة حقيقية، فأحس بضرورة البحث فيها هي الفلسفة الحقة وكيف يجب أن تكون ومن هذا التاريخ ـ وقد شارف الأربعين \_ كرَّس نفسه نهائياً للفلسفة فجعل منها واجبه وغايته.

أدرك يسيرز أن الفلسفة ليست إدراكاً لصورة العالم وشكله، فهذا من شأن مجموع العلوم في حركة تطورها المستمر. وليست الفلسفة نظرية المعرفة، فهذه فصل من فصول المنطق؛ وليست تحصيلًا للمذاهب والمدارس التي نشأت عل مدى تاريخ الفلسفة، فها هذه غير نظرات موضوعية جوفاء للفكر الانساني. بل الفلسفة في نظر يسيرز تنبع من تعقيد الحياة نفسه؛ والفكر الفلسفي فعل، ولكنه فعل من نوع خاص. إنه عملية أصل فيها إلى الوجود وإلى ذاتي. والفلسفة بوصفها فعلاً وسلوكاً باطناً لا يمكن إنزالها إلى مرتبة تصبح معها آلة لبلوغ أهداف نفعية، أو وسيلة لرفم الأخلاق أو لتنبيه النفوس من غفلتها، كلا، ليس هذا من شأن الفلسفة. بل الفلسفة ممارسة لما هو في داخل وجودي، ومنه ينبع تفكيري، عارسة تنبئق من الحياة في أعماقها، لا من سطحها حبث تسعى إلى تحقيق أغراض عملية محددة. ومن أجل هذا لا تعد عارسة الفلسفة حقة إلا في الأطراف العليا للفلسفة الذاتية أما التفكير الفلسفي الموضوعي، أعنى الذي

يتعلق بالموضوعات الخارجية، فليس إلا تهيئة لتلك الفلسفة الحقة. في هذه الممارسة القمة تصبح هذه فعلاً باطناً أصبح به نفسي، وبه ينكشف وجودي، إنها تجربة عالية إيجابية يصبح فيها الوجود هو هو نفسه . وما يكتبه الفيلسوف هو محاولة لبلوغ هذه التجربة، ولكنه لن يبلغها أبدأ.

ولما كانت الممارسة الفلسفية تنبثق عن الحياة، فإن صورتها على إرتباط بالموقف التاريخي. وهذا الموقف بدوره مرتبط بالتسلسل التاريخي الذي أفضى إليه. والمسائل الكبرى التي تعنيها هي تلك التي وضعها كُنْت:

- (١) ماذا استطيع أن أعرف؟
  - (٢) ماذا يجب أن أفعل؟
  - (٣) ماذا أستطيع أن آمل؟
    - (٤) ثم ما الانسان؟

وهذه المسائل الكبرى التي أثارتها الفلسفة على مدى التاريخ أثارها يسبرز لنفسه فانتهت به إلى البحث في المعانى الرئيسية التالية:

- (۱) الوجود \_ ويقصد به الوجود الماهوى Existenz
  - (٢) الاتصال بين الانسان والانسان
    - (٣) التاريخية
    - (٤) الحرية
      - (٥) العلو
    - (٦) راموز العلو
    - - (٧) الاخفاق

فلنوضح بإيجاز موقف يسيرز من هذه المعاني.

(١) الوجود الماهوى:

يميز يسيرز ــ شأنه شأن هيدجر والوجوديين بعامة ــ تمييزاً دقيقاً مفصلاً بين الآنية Dasein وبين الوجود الماهـوي Existenz ويوغل في تحليل الفارق بين كليهيا، وفي شرح معنى الوجود الماهوي. ويبدأ بتقرير واقعة أساسية، وهي أن الانسان هو الحقيقة الأساسية التي أستطيع إدراكها في العالم: فهو يتصف بالحضور والقرب والامتلاء والحياة. وفي الانسان وبه وحده يصبح كل عكن واقعاً. لهذا فإن إهمال الوجود الانسان، أو تغافله؛ معناه الغرق في العدم.

والانسان ليس موجودا يكفى ذاته بذاته وليس مغلقأ عليه في ذاته، بل الانسان هو الانسان بفضل ما يفعله

ويتخذه. والانسان، في كل مظهر من مظاهره، على علاقة بشيء آخر. ومن حيث هو موجود في مواقف عينة واقعية في الحياة، أي من حيث هو هناك da-sein فانه على صلة بالعالم، علم. ومن حيث هو شعور بوجه عام، فانه على صلة بفكرة الكل من جهة ما يحدده. ومن حيث هر موجود فهو على صلة بالعلو. والانسان يصبح إنساناً من حيث يتقدم لما هو غيره، أعني أنه لا يصبح ذاته إلا بالاتصال بالموضوعات والافكار والعلو.

نحن إذن في عالم، فيه نحقق إمكانياتنا وهذه الامكانيات إنما تصدر عن وجود ماهوي، كلما أحاول الإحاطة به يفلت من بين يدي. وهذا الوجود وإن ظهر في صورة الانية، أي الوجود المتحقق العيني، فانه في حال من الترجح المستمر بين الذاتية والموضوعية، إنه ليس في نفسه مظهراً لشيء يمكن أن يبدو على هيئة الموضوع. وهو لا يبدو إلا لنفسه و للموجودات الأخرى والانسان في الأنية هو وجود فلان أو فلان من الناس ومن الأشياء. والأنيات يتمايز بعضها من بعض بالحرية. والأنية زمانية، أما الوجود الماهوي فهو في من بعض بالحرية. والأنية زمانية، أما الوجود الماهوي فهو في الزمان أكثر من الزمان، أعني أنه بالنسبة إليه لا يوجد موت، بلي يوجد فقط علو أو سقوط. وآنيتي شيء متناه، لأنها ليست حقيقة سائر الأشياء، بل حقيقتي أنا فقط، والآنية تتحقق على شكل وجود في العالم؛ وبجموع الآنيات هو العالم في مجموعه شكل وجود في العالم؛ ومجموع الآنيات هو العالم في مجموعه وآنية تتقدم إلى على هيئة موجود محدد الموضوع.

أما العالم بوصفه موضوعاً للعلم فهو شيء اجنبي عني الابرغم ذلك فإنني أستطيع إدراك العالم، لأنني فيه أحقق إمكانياتي. والعالم يجتذب الوجود الماهوي حتى يحقق فيه إمكانياته اولكنه مع ذلك يرفعه أو ينبذه، لأنه يقوم عقبة في سبيل سقوطه في الأنية التجربية. وبين العالم والوجود الماهوي توتر مستمر فلا يمكن أن يتحدا ولا أن ينفصلا. وهذا التوتر هو مبدأ التفلسف في الوجود.

والوجود الماهوي حينها يتحقق يصبح فردياً تاريخياً، لكنه في ذاته لا يحيط به الفكر بل يكفي التفكير فيه للقضاء عليه. ومن هنا كانت الأنية في حال قلق مستمر بالنسبة إلى وجودها وتحققها. وهذا القلق أو عدم الرضا هو الشرط الذي يسمح بالنفوذ إلى حقيقة الوجود الماهوي، بأن يحررني من سلطان الوجود في العالم.

والانسان يجد نفسه منذ البداية فيها يسميه يسپرز باسم المواقف النهائية Grenzsituatiotnen، ويقصد بها تلك المواقف النهائي بمثابة سور نصطدم به باستمرار، دون أن نستطيع الخروج منه ولا اقتحامه. فالميلاد في يوم كذا في بلد كذا من أبوين هما فلان و فلانة، هذا أمر لا فكاك منه، ولا يستطيع شيء أن يغيره، كذلك الموت، لا سبيل أبداً إلى تجنيه. والنضال أيضاً، لا سبيل إلى التحرر منه أو الامتناع، لان بجرد الوجود ينطوي على النضال، وما يستلزمه من مخاطرة. ومن يَبش يخاطر على درجات متفاوتة من المخاطرة، إذ كل عملية من عمليات الوجود تنطوي على مراهنة بالوجود الانساني في من عمليات الوجود تنطوي على مراهنة بالوجود الانساني في الوقف الناشي، عنه.

ويقترن بالمخاطرة الاخفاق والخطيئة. ويقصد بالخطيئة هنا المعنى العام، لا المعنى الديني، إذ معناها نبل الامكانيات وإدخال العدم شرطاً لتحقيق الوجود. فمن يفعل يخطىء لانه إلما يفعل وجهاً من أوجه الممكن بالنسبة إلى الأمر الواحد، ويضطر إلى نبذ باقي الامكانيات؛ ولانه يستولي على شيء مما للاخرين، ولانه يترسع في وجوده على حساب الغير. وكل هذه مواقف نهائية، لأنها فرضت على الانسان فرضاً. الموت والخطيئة والألم والنضال والميلاد والوطن والجنس هذه مواقف نهائية طابعاً المتاصل في طبع الانية طابعاً جديداً من الاسمى والعنف في الوجود.

وفي مقابل هذه المواقف النهائية تقف الحرية، التي بها وحدها يستطيع الموجود أن يحقق إمكانيات وجوده الماهوي على هيئة الأنية. ومن هنا ينشأ وديالكتيك، مستمر التوتر بين الموقف النهائي من ناحية، وبين الحرية التي هي الصفة الأصيلة في الوجود الماهوي من ناحية أخرى، وفي هذا الصراع يقوم معنى الوجود.

وهذه العملية، عملية التحرر من آثار الضرورة التي تفرضها المواقف النهائية، يسميها يسيرز باسم إيضاح الوجود Existenzerhellung وإيضاح الوجود يتجه إلى تحقيق الموجود، وذلك بأن يخرق نطاق المواقف النهائية، فيعلو عليها، وهذا هو العلو على الذات.

ومعنى العلو Transcendenz عند يسهرز يكاد ينحصر خصوصاً في هذا المعنى، أعني الخروج من حال الامكان إلى حال التحقيق. وفي هذا الخروج يتحقق معنى الحرية، لأنه ارتفاع عن حال إلى حال أخرى، بما يقدر عليها ما يريد فعله

وهو في هذا السبيل يوضع، لأنه يبين معاني الوجود الماهوي موضوعياً؛ بيد أن هذه الموضوعية قد تفسد عليه وجوده، وذلك بايلاجه في الكلي والعام، والكلي أو العام هو في الوجودية بعامة مصدر من مصادر الافساد، لأن الأصل هو الذاتية الفردية، فكل ما يعتدي على حمى الفردية ويغوص بها في هوة الكلية يعد افساداً وتزييفاً للذاتية، ويعد تبعاً لهذا تحطياً للوجود الماهوي، ولم يتوسع يسبرز في إيضاح معنى السقوط، إكتفاه بما فعله هيدجر في فصوله الطويلة عن سقوط الانية «الوجود والزمان».

ولكن كل محاولة يبذلها الموجود للنفوذ في حقيقة الوجود الماهوي سرعان ما ترتد لتشعر المرء بنقصه. ولهذا يظل الانسان في قلق مستمر ابتغاء تحقيق هذا الإيضاح. إنه يسعى دائياً إلى الايضاح الكامل دون أن يبلغه أبداً.

## (٢) - الاتصال بالغير:

ولا يتم هذا التحقيق إلا إذا فتحت الذات نفسها على العالم، لتحقق فيه إمكانياتها، إذ الذات توجد مغموسة في الأشياء والأحياء الذين يأخذون انتباهها، وشيئاً فشيئاً حينها ترجع الذات إلى نفسها تنبه إلى أصولها، فلا تدرك نفسها على أنها حضرة حقيقية تملاً ذاتها أنها شيء خارجي، بل على أنها حضرة حقيقية تملاً ذاتها المتلاء كاملاً غير أنها في هذا السبيل إلى اكتناه نفسها يعزُ عليها أن تجدها. لقد وجدت نفسها أولاً بين أشياء وأحياء، ولاياً أدركت أن لها كيانها المستقل. فإذا أدركت كيانها أدركت في الوقت نفسه المصراع بينه وبين الغير في العالم. ومن هنا يقوم التوتر بين الذات والموضوع، بين الانسان والعالم الذي يوجد فيه. وفي هذا التوتر يقوم المعنى الاعمق للحياة الذاتية.

إنه إذا بدأ فادرك ذاته، اصطدم بحقيقة نف أولاً على هيئة جسم. إذ يجد أن له جسماً، وهذا الجسم يوجد في مكان. ويبدو لي أن وجسمي شيء واحد؛ ومع ذلك أميز بين نفسي وبين جسمي. فأنا أحيا، ولكني لست حياة فحسب، وإلا كنت ظاهرة من ظواهر الحياة الطبيعية، وأشعر أن لي جسماً، ولكنني أشعر في الوقت نفيسه أنني استطيع أن اقتل هذا الجسم؛ وبهذا أثبت أنني لست بدني، وإن كان الأمر سيتهي في الواقم إلى فناء كليها معاً: أنا وجسمى.

وثمّة مظهر آخر من مظاهر الأنا، وهو الحياة الاجتماعية. في هذا المظهر أتساءل: ما قيمتي؟ فوظيفتي وأعمالي وواجباتي كلها تكوّن الصورة التي أدرك بها نفسي

اجتماعياً وأدرك قيمتي في وسط الأخرين، فأصبر آنية كسائر الأنيات. ومع ذلك فإنني في داخل هذا المجتمع استطيع أن أتمرد وأن أعصى. وهذا بردني إلى ذانيتي، فأشعر من جديد بهذه الذانية التي خشبت على فنائها باللماجها في الحياة الاجتماعية.

وفي مرتبة ثالثة يبدو الأنا حسبها يفعل. فالفعل مرآة تنعكس فيها نفسي. غير أني لست ما أفعله؛ إذ يمكنني أن أضع نفسي في مقابل، وفي مضاد ما أفعله. والأفعال، بمجرد أن تتحقق، تنفصل عن ذاتي، وهذا يشعرني بذاتيتي في مقابل أفعالى، فأنا لست أفعالى.

ورابعاً أنا أعرف من أنا عن طريق تاريخي، عن طريق الماضي الذي تكدس من خلفي، أجد نفسي فأعرف ماذا كنت، ومع ذلك فهذا الماضي ليس في نظري موضوعاً متحجراً ثابتاً، كذلك ليس الماضي مجموع اللمات: ولو قلت إنني الماضي الأفنيت نفسي، الأنني بهذا ألتي بحاضري ومستقبل في بحر ماضيً.

وبالجملة، فإنني مهها حاولت إدراك نفسي على أنني صورة من الصور الأربع السابقة، أعني الجسم، والحياة الاجتماعية، وأفعالي، وماضيً - فإنني لا أجد نفسي متحققاً أبل أجد نفسي برغم ذلك قادراً على أن أعود إلى نفسي عن طريق التأمل فتصبح ذاتي موضوعاً لذاتها. ولهذا يمكن أن أقول عن نفسي إني أنا الموجود الذي يقلق على نفسه، وفي هذا القلق على نفسي أقرر من أنا. وحينها أقول: نفسي ازدوج وأصبح في وقت واحد: واحداً واثنين معاً. ومها خاولت التخلص من هذه الثنائية بيني ويسين نفسي خاولت التخلص من هذه الثنائية بيني ويسين نفسي خاولت المتكت نفسي وهذا لا يكون إلا بتامل لنفسي باستمرار. وهذا التأمل يستمر إلى غير نهاية (سوى نهاية الموت طبعاً!)، وفيه أضم ذاتي دائياً موضع الامتحان.

لكن ما ذا يحدث إذا أخفقت في محاولة استعادة نفسي؟ أي ماذا يحدث في ـ رغم كل ما حاولت ـ إذا أردت أن أكون أنا فلا أجد نفسى؟ هل أكون مسؤ ولأعن هذا الإخفاق؟

نعم أنا مسؤول عن نفسي لأن لديَّ اليقين بأني الأصل في نفسي؛ وتلك هي المشكلة المحرجة في هذا التأمل. ولا سبيل إلى التخلص من هذا الإحراج. إن عليَّ أمرين

متعارضين: أن أنقذ نفسي، وأن أسلم نفسي إلى العالم وإلى العلوب. بوصفي حراً أكرن أنا نفسي، لكن هذا لا يكفي، إذ لا يكفي الانسان نفسه بنفسه، لهذا لا مناص له من المشاركة في العالم الذي يوجد فيه

### (٣) - التاريخية:

يفرق يسيرز، ومن قبله هيدجر، بين التاريخ والتأريخ، بين الشعور التأريخي، وبين الشعور التأريخي، فالتأريخ والتأريخ فالتأريخ والملم بحوادث الماضي خلال السلسل الزمني للعالم، أما التاريخ فهو شعور الذات بما حققته في مظاهر نشاطها المختلفة. والشعور التاريخي هو النور الذي يوضح تاريخية الآنية. ويتبدى في كل حالة أريد فيها أن أدرك العلو، أي أن أدرك أنني من خلال المواقف التي أوجد فيها أحاول الخروج عنها والعلو عليها ابتغاء تحقيق إمكانيات جديدة. ولمؤد يسيرز التاريخي وبين الآنية. ويسمي الشعور بهذه والوحدة بين الأنا التاريخي وبين الآنية. ويسمي الشعور بهذه الوحدة باسم الشعور التاريخي.

والتاريخية \_ من ناحية أخرى \_ هي الوحدة بين الضرورة وبين الحرية. فهناك مواقف نهائية مفروضة فرضاً، وهناك من جهة أخرى حرية تعمل في هذه المواقف. وعند نقطة التقاطع بين الضرورة التي فرضتها المواقف النهائية وبين الحرية التي تعمل في ضمير كل موجود \_ تقوم التاريخية الحققة.

والتاريخية هي أيضاً وحدة الزمان والسرمدية. ذلك أن الوجود الماهوي ليس هو الزمانية، ولا اللازمانية، بل هو كلتاهما معاً، ولا يمكن الواحد أن يوجد دون الأخر. ولفهم هذا يجب أن يستبعد المعنى التقليدي لفكرة السرمدية؛ فالسرمدية الحقيقية هي صورة من صور الوجود الماهوي، فالسرمدية الحقيقية هي ماء الحاضر بحضرة زمانية. والأن يلعب دوراً خطيراً عند يسبرز، كما كان عند كيركجور. إنه يجمع بين ما هو في الزمان وما هو خارج الزمان، بحيث نصبح في حاضر سرمدي.

## (٤)- الحرية:

الحرية جوهر الوجود الماهوي. والأنية لها الحرية بمثابة تعبير عن إرادتها، لكن الإرادة ليست نشاطاً سابقاً، بل حرية الإرادة معناها أن أريد دائها وقد حاول علم النفس التقليدي

أن يبحث فيها يسميه البواعث، بواعث الاختيار والعمل الحر، لكن نتائج بحثه هنا موضوع شك كبير. ذلك أن الاختيار ليس أثراً لقوة تسيطر عليه، بل الاختيار قرار به أكبح القوى التي تسيطر علي وأعطي به لدافع من الدوافع قيمة مطلقة. فليست الدوافع هي التي تفسر الاختيار، بل الاختيار هو الذي يفسر الدوافع. فأنا الذي أختار الدافع نفسه. والسبب في هذا الاختيار هو أنني أريد أن يكون الأمر هكذا. بالنسبة إلى نفسي. وفعل الأنا الذاتي الذي تدخل ها هنا هو خلق ذاتي. وهذا ما تنبه إليه كيركجور من قبل فقال: إنه كلها ازدادت الارادة ازدادت الشخصية. والمعنى الذي يستخلص من هذا كله هو أن الارادة قرار وتصميم، ينبذ بواعث من هذا كله هو أن الارادة قرار وتصميم، ينبذ بواعث الاختيار بل الاختيار قرار تلقائي مباشر ينبذ البواعث كلها إلا الاختيار بل الاختيار قرار تلقائي مباشر ينبذ البواعث كلها إلا

والأصل في السؤال عن الحرية وهل أنا حر هو أنني أريد أن أكون حراً. ولهذا فإن إمكان الحرية ناشىء من إرادتي للحرية. فالحرية ليست شيئاً يحتاج إلى برهان، بل هي قراري أنا أن أكون حراً. وإذن لا نأتي الحرية من خارج، ولا تحتاج إلى شيء لإثباتها، بل يكفى أن أقرر أنني حركيا أكون حراً.

وهنا يعترض بفكرة القانون. لكن القانون لبس إلا تعييراً عن ضرورة معايير الفعل، تلك المعايير التي يمكن أن أسير عليها، وأن لا أسير. ولكنني أحيل الضرورة القانونية إلى حرية وذلك بأن أشعر بأن هذه المعايير تتساوى مع نفسي وإنها توافق نفسي، فأطبع عمومها بطابع شخصيتي الخاصة، وأخلع عليها خصائص ذاتي. ولهذا فإن الحرية تفترض الخضوع للقانون، لكنها لا ترد إلى هذا الخضوع.

# (٥) ـ العلو:

وهنا نصل إلى مسألة العلوّ، وهي من المسائل الغامضة الشائكة في مذهب يسبرز، لأن فكره هنا يشوبه غموض وقلق، لعل مرجعه إلى خضوعه هنا لاعتبارات غير فلسفية.

فهو يبدأ بإعلان أن كل محاولة لإثبات وجود العلوّ هي محاولة وهمية فلا يوجد برهان موضوعي ولا حجة يقينية يمكن بها إثباته: لا بالعقل، ولا بالنقل. بل الوجود الماهوي، وحده بما فيه من حرية، هو الذي يفتح السبيل إلى العلو، العلوّ الذي يجده في نفسه؛ وهذا العلوّ هو الزعبة والسعى في تجاوز

نطاق الواقع الراهن، وليس له معنى أكثر من هذا.

وهذا العلو معنى غامض، ولهذا فإن لغته هي الرموز (الشفرة)، أي لغة سرية غير مفهومة مهها حاولنا استجلاءها. ولقد أخطات الفلسفة في بحثها في الله لما أن أدركته في العلو الثابت الباقي. وكل نظرة في الله مؤلمة كانت أو قائلة بوحدة الوجود من تقع في الزيف والتناقض، لأن القول بالمحايثة والبطون في وحدة الوجود يستبعد العلو، كها أن القول بالعلو في مذهب المؤلمة يستبعد المحايثة .immanence

كذلك يجب ألا نجعل من هذا العلو أمراً يجاوز هذا العالم، وإلا انتهينا إلى معدوم لا يمكن أن يحقق معنى ولا يفسر شيئاً، وإنما الوضع الحقيقي في نظر يسبرز هو أن بقول إن العلو والبطون لا ينفصلان، وإنه ليس وراء العالم شيء، ويجب أن يكون العلو باطناً في الموجود نفسه.

والعلو في نهاية الأمر هو الحقيقة الفعلية التي ليس وراءها شيء، وأمامها لا أملك إلا أن أظل صامتاً فأنا أصطدم بالعلو في كل حالة أصطدم فيها بحقيقة لا يمكن أن تستحيل إلى إمكان، أي ليس فيها قرار ممكن، وذلك أن إمكان القرار أو الحرية يدل على نقص في الوجود الزماني. وإذا فالعلو هو الحقيقة المتحققة تحققاً فعلياً بحيث لا يوجد ثم عال لاي قرار جديد، لأنه ليس ثم نقص. ولهذا فإن العلق عيط بنا كالإطار، أي أنه منطقة الأشياء المتحققة فعلاً

# (٦) ـ راموز العلو (الشفرة):

قلنا إن هذا العلو ليس في متناول الإدراك أن يميط به. ومها اقترب الانسان منه تبدى له أبعد. ومها حاول أن يقول إنه هناك فهو وراء هذا التصور. ولكني في كل فعل من أفعال الحرية أشعر بأنه هو الحد، وأنه هو السبق لما يقع؛ وكل مظهر يمكن أن يكون راموزاً لهذا العلوّ. والأنية نفسها يمكن أن تصبح شفرة للوجود الماهوي. فإن كل وجود: مثل الانسان والحيوان، والوقائع التاريخية والحضارية \_ كل هذا يعبر عن شيء، بطريقة غامضة. وهذا الغموض هو طابع الشفرة الموجود في الأشباء. فحيث يبدو الشيء غير مفهوم، فانه يتصف بطابع الشفرة. وعلى الانسان أن يسعى لقراءتها. إننا نجد الشفرة في كل مكان، لأنها عمكنة باستمرار، ولكنها غير المرزي؛ ومع ذلك يجب أن أرجع إلى الخيال كي أتصورها وأنوشمها على نحو ما تبدى عليه في الأشياء.

ولهذا العلو لفات ثلاث في هذه الشفرة: الأولى مباشرة، وتأتي من التجربة، إنها الإدراك الحسي والعلمي للأشباء الزمانية المكانية، وللشعور بالذاتية والعمليات العقلية. والثانية هي لغة بني الانسان، ولها مظاهر ثلاثة: الأساطير، الوحي، عالم الفن. فعن طريق هذه المظاهرة تعبر لغة الانسان عن حقائق أبدية أزلية. واللغة الثالثة هي لغة النظر العقلي الذي ينشىء مذاهب مبتافيزيقية ويهدف بالتالي إلى العلو؛ بيد أن هذا النظر العقلي لا يمكن أن يؤدي لنا غير رموز مجردة، ولا يمكن أن يعرفنا بالعلو معرفة إحاطة.

#### (٧) \_ الاخفاق:

والمعنى الأخير في فلسفة يسهرز هو الاخفاق. وهو ينشأ عن ان الانسان يحاول دائياً أن يقرأ شفرة العلو وأن يجررها في صورة عقلية يقينية، بيد أنه يخفق دائياً في هذا الفهم. والاخفاق في كل مكان طابع يسود كل موجود فالأنية مصيرها لي الموت، والانسان في حياته وتاريخه يدرك أن مصير كل شيء إلى الزوال؛ سينتهي هو، وسينتهي كل شيء. فأي عظم لم يزل! وأي بناء لم يتداع! وإذن فقوى التحطيم تفعل فعلها باستمرار ضد أعمال الانسان. لا شيء يبقى، وسرعان ما يأتي النسيان على كل شيء.

ولهذا فإن الاخفاق هو القانون الكلي الوحيد، سواء في عالم العقل، وفي الواقع الحي.

فمصير كل شيء إلى الغرق.

#### مؤلفاته

أ ـ في علم النفس المرضي وعلم النفس بعامة

دعلم النفس المرضي العام،

- Allgemeine Psychopathologie, Berlin, 1913.

ونفسانية النظرات في العالم،

- Psychologie der Weltanschauungen, Berlin, 1919. واشترندبرج وفان خوخ؛

- Strindberg und van Gogh, Bern, 1922.

## به كتب في تاريخ الفلسفة

انيتشه: مدخل إلى فهم الفلسفة،

Nietzsche, Einführung in das Verständis seines philosopheriens, Berlin, 1936.

lichen Offenbarung. In: Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth. Basel- Stuttgart, 1960.

والايمان الفلسفي في مواجهة الوحي المسيحي،

 Der Philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München, 1962.

 Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze, München, 1951

والفلسفة والعالم: خطب ومقالات،

- Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München, 1958.

ومفالات فلسفية

- Philosophische Aufsätze. Frankfurt- Hamburg.

وتحديات: أحاديث ولقاءات صحفية،

Provokationen. Gespräche und Interviews. München, 1969.

وشفرة العلق

- Chiffren der Transzendenz. München, 1970.

## د ـ كتب في التاريخ والسياسة

والوضع الروحي في العصر. الحاضر،

- Die geistige Situation der Zeit. Berlin, 1931

Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich, 1949.

وفي أصل التاريخ وهدفه،

Die Atombombe und die Zukunft des Menchen, München 1958.

والقنبلة الذرية ومستقبل الانسان

- Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945- 1965. München, 1965.
- دآمال وهمّ: كتابات في السياسة الألمانية ما بين سنة ١٩٤٥ ـ. ١٩٦٥.
- Wohni treibt die Bundesrepublik? Tatsachen-Gefahren- Chancen. München, 1966.
- وإلى أبن تمضي ألمانيا الاتحادية؟ وقائع \_ أخطار \_ حظوظ؛
   Antwort. Zur Kritik meiner Schrift and Wohin teibt die Bundesrepublik? Hünchen, 1967
  درد على النقد الموجه لكتان: إلى أبن تمضى المانيا الاتحادية؟»

- Descartes und die Philosophie,وديكارت والفلسفة, Berlin, 1937.

وشلنج: عظمة ومصيره

- Schelling. Gröse und Verhängnis. München, 1955.
- Die grossen Philosophen, München, 1957.

ونقولا الكوزانيه

- Nikolaus Cusanus. München, 1964.

واكتساب ومجادلة: خطب ومقالات مجموعة في تاريخ الفلسفة.

 Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie. München, 1968

## ج ـ كتب في مذهبه الفلسفي

وفكرة الجامعة،

- Die Idee der Universität. Berlin, 1923.

وفلسفة، في ٣ مجلدات (أهم مؤلفاته)

- Philosophie. 3 Bde. Berlin, 1932

Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen. Groningen, 1935.

والعقل والوجود؛ خمس محاضرات،

- Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen. Berlin, 1938. وفلسفة الوجود: ثلاث محاضرات،
- Von der Wahrheit. Philosophische Logik. Erster Band. München, 1947.

وفي الحقيقة: منطقى فلسفى. المجلد الأول.

Einführung in die Philosophie. Zwölf Radiovorträge.
 Zürieh. 1950.

ومدخل إلى الفلسفة: اثنا عشر حديثاً في الاذاعة،

- Vernunft und Widervernunft in unsere Zeit. Drei Gastvorlesungen. München, 1950.

- والمقل واللا عقل في عصرنا الحاضر. ثلاث محاضرات.
- Der Philosophische Glaube. Gastvolesungen. Zürich, 1948.

والايمان الفلسفي. عاضرات دُعِي إلى إلغاثها،

- Die Frage der Entmythologisierung. München, 1954. ومسألة التجريد من الأساطى
- Der Philosophische Glaube augesichts der christ-

والذوات المفردة ء . .

 ل والصنف الثاني هو المحسوسات ، كقولنا القمر مستدير ، والشمس منيرة

٣- والصنف الثالث المجربات، ووهي أمور وقع التصديق بها من الحسّ بمعاونة قياس خفي ، كحكمنا بان الضرب مؤلم للحيوان ، وحزّ الرقبة مهلك ، والسقمونيا الفرب مؤلم للحيوان ، وحزّ الرقبة مهلك ، والسقمونيا مبدأ الحكم بها حَلْس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوّته وتولّية الشهادة لأمور ، فتذعن النفس لقبوله بالتصديق له ، بحيث لا يقدر على التشكيك فيه ولكن لو نازع فيه منازع معتقداً أو معانداً - لم يكن أن يُعرَف به ، ما لم يَقو حدسه ولم يتولّ الاعتقاد الذي تولاه ذو الحدس القوي - وذلك مثل يقطاننا بأن نور الفعر مستمد من الشمس ، وأن انعكاس شعاعه يضاهي انعكاس شعاع المرأة إلى سائر الاجسام التي تقابلها ، وذلك لاختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس قرباً وبتعداً وتوسطاً ومن تأمل شواهد ذلك لم يَبْن له فيه ريبة ه ( الغزالي معيار العلم ه ص١٦٦ - ١٩١ ، القاهرة ، مطبعة المعارف ).

لا بنفسها، على الله والقضاية التي عُرفت لا بنفسها، بل بواسطتها وكان لا يغرب عن الذهن أوساطها، بل مهيا (حمق) أحضر جزئي المطلوب، أحضر التصديق به لحضور الوسط معه، كقولنا: والاثنان ثلث السنة، فإن هذا معلوم بوسط وهو أن كل منقسم ثلاثة أقسام متساوية فأحد الأقسام ثلث والسنة تنقسم بالإثنيات ثلاثة أقسام متساوية. فالاثنان إذن ثلث السنة. ولكن هذا الوسط لا يغرب عن الذهن، لقلة هذا العدد وتعود الانسان التأمل فيه: (الكتاب نفسه ص 197).

لكن الشك في يقين هذه الأصناف الأربعة قد ثار لدى الكثير من الفلاسفة وفي نظريات المعرفة:

١ ـ فالصنف الأول وهو الأوليات وقد شكك فيه على نُقاد الرياضيات المحدثون مثل بونكاريه (راجعه) ورسل (راجعه) فقالوا إن ما يسمى بديبات هي في الواقع تعريفات مقنعة، فمثلًا: قولنا إن الكل أكبر من الجزء ـ ما هو إلا تعريف لما هو والكل، وما هو والجزء ع.

٢ \_ والصنف الثاني وهو المحسوسات قد شكك فيه كل

#### هـ ـ ترجمة ذاتية

Schicksal und Will. autobiographische Schriften.
 München, 1967.

ومصير وإرادة،

#### مراجع

- Paul Ricœur: Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Paris, 1947.
- A. Caracciolo: Studi Jaspersiani. Milano, 1958.
- M. Crammer: Untersuchungen über Karl Jaspers' Philosophie. Dissertation. Innsbruck, 1952.
- L. Deimel: Die Existenz philosophie von Karl Jaspers. Diss. Münster, 1952.
- M. Dufrenne and P. Recœur: Karl Jaspers et la philosophie de l'existence. Paris, 1947.
- H. Gottschalk: Karl Juspers. Berlin, 1966.
- A. Kremer- Marietti: Jaspers et la Scission de l'être.
   Paris, 1967.
- G. Marcel: «Situation fondamentale et situations limites chez Karl Jaspers», in Du Refus à l'invocation.
   Paris, 1939, pp. 284-326.
- L. Pareyson: La filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers. Napoli, 1940.

#### اليقين

### Certitute (F.), Certainty (E.).

هو ما يفيد شيئاً لا يتصور تغيره بحال والقضايا اليقينية ، أو اليقينات أربعة أصناف

1 ـ الصنف الأول هو ه الأوليات العقلية المحضة ، وهي قضايا رسخت في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة ، من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها . . . كقولنا: إن الاثنين أكبر من الواحد وإن الشيء الواحد لا يكون قدياً وحديثاً معاً ، وإن السلب والايجاب معاً لا يصدقان في شيء واحد فقط وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط ، أعني الحدود

الذين هاجموا المعرفة الحسية من أفلاطون حتى العصر الحاضر، خصوصاً الشكاك اليونانيين (راجع: الشك).

 ٣ ـ أما المجرّبات فقد شكك فيها على أساس أنها معرفة جزئية، لا تصلح للتعميم.

 3 - أما النوع الرابع وهو الحدسيات فالمعرفة فيه ذاتية تتوقف على من له ملكة قوية للحدس، ولا يَقِرُبه إلا من يملك هذه القدرة.

# مراجع

- Descartes: Méditations

- G. E. Moore: Philosophical papers. London, 1959.

## ينجاردن

#### Roman Yngarden

فيلسوف بولندي من أنصار مذهب الظاهريات ولد في سنة ١٨٩٣ ، وتوفي في ١٩٧٠/٦/١٤

تتلمذ على تثاردوفسكي Twardowski وهسرل وصار أستاذاً للفلسفة في جامعة لثوف Lwow وجامعة كراكوف Krakow (في بولنده). وكان عضوا في الأكاديمية البولندية للعلوم

واهتم خصوصاً بمشكلة المعرفة ففي رسالة للدكتوراه ، وعنوانها و الوجدان والعقل عند برجسون و (بالألمانية ، هله ، سنة ١٩٣١ ) أكدّ استقلال نظرية المعرفة عن سائر العلوم ( وخصوصاً عن علم النفس ) ودافع عنها ضد انهامها بأنها تقوم على مصادرة على المطلوب الأول ، وذلك في كتابه و في خطر وجود مصادرة على المطلوب الأول في نظرية المعرفة و (بالألمانية ، هله ، سنة ١٩٣١).

وبحث في العلاقة بين نظرية المعرفة وسائر العلوم ، وذلك في كتابه ، في موقع نظرية المعرفة داخل مذهب الفلسفة ، ( بالألمانية ، هله ، سنة ١٩٣٥ ). وفيه يؤكد أن نظرية المعرفة لا تقوم على النتائج المتحصلة في العلوم الأخرى ( علم النفس ، الفسيولوجيا ، الفزياء ، الغ)، بل ولا على نتائج العلوم الفلسفية الأخرى ، وخصوصاً الانطولوجيا ذلك لان المعرفة ، القبل منها والبعدى ، تقوم على شكل

خاص من أشكال التجربة ، لا يشاركها فيه أي علم آخر

لكنه ما لبث بعد ذلك أن تفرّغ لدراسة الانطولوجيا ، وخصوصاً ما يتعلق بطبيعة الوجود وبوجود الكون وهنا اختلف مع أستاذه هسرل الذي أفضى إلى مثالية متعالية ، بينيا رأى ينجاردن أن الظاهريات لا تؤدي بالضرورة إلى مثالية متعالية وقد كرّس لبعض الموضوعات الانطولوجية كتابه الرئيسي وعنوانه و الجدل حول وجود العالم و ( باللغة البولندية ، في مجلدين ، كراكوف ١٩٤٧هـ ١٩٤٨ ، ط٢ سنة ١٩٦٠ ) . فدرس مشاكل الانطولوجيا الصورية ، والانطولوجيا المادية ، والانطولوجيا الوجودية وهذا التقسيم الثلاثي يناظر فكرة أن كل موجود ينبغي أن ينظر إليه من ثلاث وجهات نظر التركيب الصوري ينظر إليه من ثلاث وجهات نظر التركيب الصوري والأوصاف المادية ، وحال الوجود

وقد ميز ينجاردن بين الانطولوجيا والمبتافيزيقا وعدّهما علمين متمايزين فالانطولوجيا تبحث في الموجودات الممكنة وعلاقاتها الضرورية، والمبتافيزيقا تبحث في ماهية ما يوجد بالفعل وفي هذا الوجود الفعل

وفي كتاب و الجدل حول وجود العالم ۽ يميز بين أربع لحظات وجودية هي

١ ـ الاستقلال الذاتي والتشريع الخارجي الوجوديان ؛

٣ ـ الأصالة والاشتقاق ؛

٣ ـ النميز والترابط ؛

٤ - الاستقلال والاعتماد

والمزج بين هذه اللحظات الوجودية بمكن من بناء ثمانية تصورات قبلية لاحوال الوجود، أحدها ـ وهو الذي يتعين بالاستقلال الذاتي والأصالة والاستقلال والتميَّز ـ يقوم في تقابل مع السبعة الاخرى، بما له من مظهر وجود مطلق

كذلك يميز ينجاردن بين ثلاث لحظات وجودية من ناحية الزمان، وهي الفعلية actualité، والتحديد، والهشاشية الوجودية fragilité existentielle.

وثم جانب آخر في فكر ينجاردن ، وهو فلسفة الفن وله في هذا المجال مؤلفات عديدة نذكر منها

١ - د العمل الفني الأدبي ه، سنة ١٩٣١ (ط٢ سنة ١٩٣٠)، بالألمانية.

٧ ـ و في بنية اللوحة الفنية و سنة ١٩٤٦، بالبولندية
 ٣ ـ و العمل المعماري ، سنة ١٩٤٦، بالبولندية
 ٤ ـ و مشكلة هوية العمل الموسيقي ٥، سنة ١٩٣٣، بالبولندية

٥ ـ د أبحاث في انطولوجيا الفن »، سنة ١٩٩٢ ،
 بالألمانية

وفيها يسعى إلى وضع انطولوجيا ظاهرياتية للفن وهو في تحليله للعمل الفنى يميّز أربع طبقات

١ ـ العلامات اللغوية ؛

٢ ـ المعاني ؛

٣ ـ الموضّوعات المُثلة ؛

٤ ـ المنظاهر الاجمالية schematiques لهمذه الموضوعات

وعنده أن الانسان على الحدود القائمة بين ميدانين للوجود ميدان الطبيعة ، والميدان الانساني الخاص والانسان مضطر إلى العيش على أساس الطبيعة وفي الطبيعة ، لكن ينبغي عليه أن يعلو عليها ، ولا بحق له أن يقنع بها وتلك هي مأساة الانسان ، وفيها تتجلى طبيعته الحقة إن وجود الانسان عبقري لكنه زائل نهائي

وفي آخر كتبه ، وعنوانه ، في المسؤولية أسسها الموجودية ، (اشتوتجرت ، سنة ١٩٧٠ ، بالألمانية ) يلخص أفكاره الرئيسية فيها يتعلق بسركيب الوجود الفردي ، والزمان ، والعلّية ، والقيم ، والشخصية الإنسانية

#### مراجع

Izydora Dambska: Roman Yngarden», in Revue philosophique oct- decem. 1970, pp. 503- 506, Paris

### يونج

### Carl Gustav Jung

عالم نفسي سويسري أسهم بقسط وافر في بيان اللاشعور، وفي تكوين الطب النفسي

ولد في ٣٦ يوليو سنة ١٨٧٠ في Kesswil وتوفي في ٢يونيو سنة ١٩٦١ في كوسنخت بجوار زيورخ

درس الطب في جامعة بازل، وعمل تحت اشراف

اويمن بلويلر Eugen Bleuler في مستشفى بورجولتسيل Burghölzli في زيورخ سويسرا بين سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩٠٩ وسنة ١٩٠٩ ونشر في هذه الفترة «دراسات في تسرابط الكلمات»، وفيها ابتكر لاول مرة الاصطلاح «مركب» (أو «عقدة») الذي اشتهر اشتهاراً واسعاً جداً فيها بعد شم نشر كتابه «علم نفس الجنون المبكر» (سنة ١٩٠٦-١٩٠٧).

ثم التقى بسجموند فرويد في مدينة فيّنا في سنة المعاونا على البحث معاً في ميدان الامراض الفسية لكنه ما لبث أن استقل بنفسه عن فرويد ، وأخذ عني بتعمق دراسة فكرته التي ابتدعها ، أعني و المركبات ، أو عني بتعمق دراسة فكرته التي ابتدعها ، أعني و المركبات ، أو العقد الحالية وقال إنها أهم من عقد الطفولة في تفسير العصابات neuroses . ولما نشر كتابه و علم نفس اللاشعور ، (سنة ١٩١١ - ١٩١١) أدى ذلك إلى انفصاله عن فرويد في سنة ١٩١٣ واختير رئيساً للجمعية الدولية للتحليل النفسى من سنة ١٩١٠ إلى ١٩١٤

ومنذ أن انفصل عن فرويد في سنة ١٩١٣ شق طريقه بنفسه ، وكوَّن آراءه الرئيسية في علم النفس ، ونذكر منها وصف الأنماط النفسية ( النفس المتطلقة والنفس المنطوية / ومنفرية الطاقة ( منة ١٩٣٨ ) في سنة ١٩٢١ ، ونظرية الطاقة النفسية ( سنة ١٩٣٨ ) التي أكد فيها الغائية تجاه العلية الخشاف و اللاشعور الجماعي ۽ بأنماطه الأولية بوصفه أساساً للاشعور الفردي ؛ فكرة اليسوخيه Psyche بوصفها جهازاً للظرد الفردي ؛ فكرة اليسوخيه في عملية الفردانية رائضر المنافسة ، ويعبر عن نفسه في عملية الفردانية ( التفرد المنزي وقد توسّع في دراسة اليسوخيه في الشطر الأخير من حياته وراح يتلمس تجلياتها في رموز الدين ، وفي المساطير ، وفي علم الصّنعة ( الكيمياء القديمة ) .

وكان علم النفس عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد أدرج و اللاشعور ، بين المعاني الرئيسية في علم النفس ، بعد أن أكده وبين دوره إدورد فون هرتمن في كتابه و فلسفة اللاشعور ، (سنة ١٨٦٩) ومن قبله كارل جوستاف كاروس Carus ( ١٧٨٩ - ١٨٦٩ ) في أبحاثه في اللاشعور وحوالي نهاية القرن التاسع عشر قاست عاولات عديدة في وقت واحد تقريباً وفي استقلال بعضها عن بعض من أجل فهم اللاشعور بواسطة التجريب وكان الرواد في

هذا المجال هم يير جانيه Pierre Janet في فرنسا ، وسجموند فرويد في النمسا واشتهر جانيه بأبحاثه في الناحية الشكلية ، وفرويد بأبحاثه في مضمون الأعراض النفسية التكوينية Psychogenic. فقام فرويد ، انطلاقاً من أعراض المُصابات، باتخاذ الأحلام وسائط للمضمونات اللاواعية. وقد خيل إليه ـ هكذا يقول يونج ـ أن عناصر اللاشعور و قد كُبُّنت بسبب طبيعتها غير الملائمة أخلاقياً وهكذا فإنها ، مثل مضمونات منسية ، كانت قبل ذلك شعورية ثم تسامت، ومن غير الممكن استعادتها، بسبب تأثير مارسه موقف العقل الواعى 💎 وهذا الكشف الاولى أدى منطقياً إلى تفسير اللاشعور على أنه ظاهرة كُبْت repression بمكن أن يفهم بمعان شخصية إن محتوياته كانت عناصر مففودة كانت قبل ذلك ذات يوم شعورية وأقر فرويد بعد ذلك باستمرار وجود بقابا عنيقة على شكل أحوال أولية للعمل ، وإن كانت هذه فَسُرت على نحو شخصى ﴿ وَوَفَقاً لَهَذَا الرَّأَي فَإِنَّ اليسوخيه اللاشعورية تبدو ملحقا متساومياً subliminal للعقل الواعي والمحتويات التي رفعها فرويد إلى الوعي ( الشعور ) هي تلك الأسهل في الاسترداد ، لأن لها قدرة على أن تصير واعية (شعورية) وكانت في الأصل واعية). (يونج د روح علم النفس ، في د هذه فلسفتي ، ص١٣٠ ، لندن سنة .( 1904

ويوضح يونج أن اللاشعور ليس هو اللامعروف فقط ، بل هو بالأخرى و النفسي اللامعروف و unknown Psychic ، ونعني به ، من ناحية ، كل الأشياء الموجودة فينا ، والتي لو صارت مشعوراً بها ، من المحتمل الآ تختلف عن المحتويات النفسية المعروفة ، مع إضافة النظام شبه النفسي system من ناحية أخرى فاللاشعور ، معرفاً على هذا النحو ، يمثل حالة غامضة تماما غير عددة إنه كل شيء أعرفه ، ولكنني لا أفكر فيه الأن ؛ وكل شيء كنت واعياً به لكن لم يسجّله عقلي الواعي ؛ وكل شيء أدركته حواسي ، لكن لم يسجّله عقلي الواعي ؛ وكل شيء أشعر به ، وأفكر فيه ، وأنذكره ، وأحتاجه ، وأعمله ، لكن على نحو غير إرادي ودون انتباه إليه ؛ وكل الأمور المستقبلة التي تتخذ لها شكلاً في نفسي وستبلغ مرةً مرتبة الوعي ذلك هو عتوى اللاشعور

الأغاط النفسية ويميز يونج، مثل كرتشمر، بين الشخصية المنفحة المنفحية

الاجتماعية ، والمتفائلة ، وبين الشخصية المنطوية ، التي هي أميل إلى الانسحاب من الواقع ، وأقل اجتماعية ، وأكثر انغماساً في حياتها الباطنة ورافق هذا التمييز غييز بين أربع وظائف للشخصية هي الاحساس ، التفكير ، الشعور ، والعيان intuition ويقصد بالإحساس كل ما نكتسبه بالادراكات الحسية ؛ وبالتفكير المعنى العادي لهذا اللفظ أما الشعور فهو القدرة على تقويم الانسان لنفسه ولغيره من الناس أما العيان عنده فهو إدراك الوقائع التي لا تدرك عن وعي ، وهو يعمل تلقائياً لحل المشاكل التي لا يمكن حلها بطريقة عقلية

وهو يميز بين أغاط الشخصية وفقاً للوظيفة السائدة من بين هذه الوظائف الأربع ووفقاً لكون الشخص منفتحاً أو منطوياً فمثلًا المنفتح الذي تسود فيه وظيفة التفكير ينجذب إلى الوقائع ويهتم بترتيبها ترتيباً عقلياً ، ويقلل من قيمة الانفعالات ، وبهذا يصير خاضعاً بين الحين والحين لانفجارات للانفعال لا يتحكم فيها وربما لا يتعرفها أما النمط المنطوي الذي يسوده التفكير فلا يرى للوقائع قيمة في ذاتها ، واغا قيمتها عنده هي فقط في علاقتها بقدرته الخلاقة على وضع النظريات وابداع الأفكار وكلا النمطين من التفكير مصحوب بوظيفة شعور غير نامية ، لأن التفكير والشعور متضادان في جوهرهما ومتعاديان

ومن رأي يونج أن من النادر وجود شخص هو نموذج خالص لواحد من هذه الأنماط وانما الغالب أن تسود إحدى البوظائف الأربع ، معدّلة بحضور واحدة من الثلاث الأخرى وفي الشخصيات الأكثر تعقيداً يمكن أن توجد وظيفتان معاً مسيطرتين ، وأندر من هذا أن توجد ثلاث وظائف مسيطرة معاً ؛ لكن دائهاً توجد وظيفة مهملة أو غير معترف بها

البلاشعور الشخصي والجماعي أما البلاشعور الشخصي فيقوم في المركبات (أو العقد) Complexes، التي هي انسجة من الافكار والانفعالات التي كُبِّنَتْ في الشعور، لأن الشعور وجدها مؤلة في الاقرار بها، وكذلك من إدراكات الواقع التي لم تشتى طريقها أبداً إلى الوعي وهكذا فإن كل لا شعور شخصي عند فرد ما يكن \_ إلى حد ما تفسيره عن طريق تاريخ حياته لكن بعض ملامع اللاشعور الشخصي مشتركة بين كل الأفراد وليست مشتقة من تاريخ الفرد الشخصي

ويميز يونج بين و الشخص ، persona و و الطّل ، sha- فالشخص هو القناع المقبول عند الناس اجتماعياً والمفروض من الجماعة ، والذي وراء يقيم الأنا الحقيقي ووجود هذا القناع ضرورة لا مقر منها ، لكن الأنا قد يففق في تحقيق ذاته إما بوضعه هوية قوية بينه وبين شخص ، أو بعدم تنمية شخص موافق على الاطلاق والمقابل للشخص هو الظلل ، ويتألف من مجموع الشهوات ، والتي تشخصها في والمواقف ، التي رفضت وحبست ، والتي تشخصها في الاحلام على هيئة معادية أو كرية والظل في جوهره طفولي ، لأنه لم تمسم عملية النضوج أو التربية وعجز المرع عن تعرف ظله هو دائها خطر محتمل على شخصيته ، لأن الظل غير المتعرف وغير المقرب أقوى وأشد تزاء من الظل المقرف

وعل الرغم من أن لكل فرد ظِلاً ، فإنه لما كان الظلّ هو ناتج ما كبته شعوره الخاص ، فإنه ينتسب إلى اللاشعور الشخصي لكن يوجد إلى جانبه في اللاشعور الشخصي قوة أكبر هي و الصورة ، كون المؤنت في الرجل ، والمفرد تكون المؤنت في الرجل ، والمفركر في المرأة ، ويسميها يونج باسم. anima وanima لا تتحدد بتاريخ الانسان الخاص ، بل تتحدد بالكيفية التي بها الجنس المضاد يُذرك أو يُساء إدراكه والمهاتصورة جماعية موروثة للمرأة بما هي أمرأة وهكذا فإن ما يهم الطفل ليس فقط كيف تعامله أمه ؛ بل إن تجربته مع الأم تنتج من أمرين السلوك الحالي المرأة ، والكيفية التي بها المستسلة ووظيفة التفكر، وبين نحوها وربط يونج بين الـ anima ووظيفة التفكير، وبين الحوام أكثر سيطرة في الرجل ، والشعور أكثر سيطرة في الرجل ، والشعور أكثر سيطرة في المراة

والـ animus والـ animus يتببان إلى البلاشعبور الجماعي للإنسانية ؛ وهما من بين الأغاط العليا archetypes الي الميورة للعمل النفسي الموجود في اللاشعور الجماعي ومن بين الأغاط العليا الأخرى الرئيسية الشيخ الحكيم ، الأرض الأم ، والذات والنمط العالي يلعب أدواراً متعددة فهو ليس فقط يكيف الطرق التي تبعاً لها تتكون تجربة شعورنا ، بل هو أيضاً يستطيع أن يظهرمباشرة في عدد من الأحداث في الأحلام والتهاويل ، وقد يسيطر على الشخص سيطرة تبعله يضع هوية بين ذاته وبينه ، وإذا حدث هذا فإن الشخص قد يكون في خطر

ويضع يونج الذات set في مقابل الأنا ego. فالأنا هو المركز الفعلي للشعور ، أما الذات فهي مركز اللاشعور والرزى الدينية ، والأحلام ، والشكل السحري المذي يسعيه البوذيون و مندلا و mandala كلها صور لوحدة ممكنة تكون فيها الذات في المركز . وتحقيق هذه الوحدة لدى أي انسان مهمة تنسب خصوصاً إلى النصف الثاني من العمر أما في النصف الأول فإن الفرد مضطر إلى الانشغال بعمله ، وبالزواج ، وتربية أولاده . وحين تنجز هذه الأشغال ، فإن على الفرد أن يتفاهم مع نفسه ومن هنا تجيء الأزمة النفسية التي تحدث في أواخر الأربعينات من عمر الإنسان

ويستخدم يونج فكرة اللاشعور الجماعي لتفسير ليس فقط ما بحدث في الأحلام ، بل وأيضاً تكرار ظهور نفس الرموز والموضوعات ، في أوقات مختلفة متباعدة وأماكن نائية ، في الأساطير والأديان لقدوجد يونج في احلام ورسوم بعض المرضى مادة تشبه كثيراً ما يوجد في كتب الأديان الشرقية

وزيادة الفهم العلمي أدت إلى تجريد العالم الطبيعي والاجتماعي من جانبه الانساني عمثلاً تفسير الرعد تفسيراً علمياً وليس على أنه صوت إله معناه إبعاد الانسان عن الطبيعة الخارجية وزوال الاعتقاد في الأخة والجنّ قد أدى إلى انعدام إدراك الانسان للقبوى الموجودة في الطبيعة الإنسانية ومن ثم صار الانسان العصري فريسة للاضطرابات النفسية

ولهذا بحتاج الناس إلى عقائد وتجارب دينية قوية ، لأنهم في الشكل الديني يستطيعون أن يلتقوا بمضمونات اللاشعور الجماعي وان يقبلوها ويرى يونج أنه لا يمكن بيان أن العقائد الدينية صحيحة ، وفي الوقت نفسه لا يمكن أيضاً بيان أنها باطلة

## مؤلفاته الرئيسية

و التحولات ورموز اللذة الجنسية ،

Wandlungen und Symbole der Libido, 1912 = Symbolé der Wandlung, 1952.

و الأنماط النفسية و

- Psydologische Typen, 1920.

و العلاقات بين الأنا وبين اللاشعور ،

و في جذور الشعور ،

Von den Wurzeln des Bewusstseins, 1953

#### مراجع

- G. Adler: Entdeckung der Seele, 1934
- J. Jacobi: Die Psychologie von C. G. Jung, 2<sup>e</sup> Aufl. وفيه مراجم 1949
- H. Schär: Religion und Scele in der Psychologie Jungs, 1946
- «Frieda Fordham: an Introduction to Jungs Psychology, Landon 1953.
- E. Glover: Freud or Jung. London, 1950.
- Jolanda Jacobi: The Psychology of C.G. Jung, London 1942; revised 6th ed. New Haven, 1962.
- Jolanda Jacobi Complex/ Archetype/ Symbol in the Psychology of C. G. Jung. New Jork, 1959.

- Die Beziehungen Zwischen dem Ich and dem Unbewussten, 1928.
  - وعلم النفس والدين ،
- Psychologie und Religion, 1939
  - د علم النفس وعلم الصنعة ،
- Psychologie und Alchemie, 1944

د علم نفس التحميل؛

- Die Psychologie der Uebertragung, 1946 وفي الطاقة النفسية وماهية الأحلام ،
- Ueber psychische Energetik und das Wesen der Träume, 1948

و رموز الروح ه

- Die Symbolik des Geistes, 1948
  - و الدهر ابحاث في تاريخ الرموز ،

Aion, Untersuchungeu Zur Symbolgeschichte, 1951

و الرد على أيّوب و

- Antwort auf Hiob, 1952

الناشي

















الناشوب



# د عبد الجرب وي

ملكق غفساغا إلفاساغة



الناشي

الناشوجء

ملكة موسوعة الفلسفة حقۇت الطبع محفۇظت العاقوم و



الهؤنسة العروبة الدراسات والنشير

للكزالرشيعي: مبروت ، متاتبة أهبنزر ، بناية مبرئ افتلالشن ، من ، ١٠٥٠ مع مدري المنزونالجان ، موضيالبد م معالد ملكس Lav LE/DIRKAY وسكس

التوزيع في الأوت: واوالشارس للنشروالشوزيع: مشغف صرب: ١١٥٧، مالتند، ١٠٤٣. ولنكس ١٨٥٨ - شغاكس ١٨٤٧

> الطبعثة الأولث 1997

# ملكق موسوعة الفلسفة الناشهاء

تأليف رعبرالخريركوي

> اليوساسة العربية الحراسات والناقير

الناشي



# ابن خلدون

#### لوحة حياته

#### السنة

٧٣٢: في أول رمضان (٢٧ مايو سنة ١٣٣٢م) ولد ابن خلدون في مدينة تونس («التعريف» ص ١٥).

قرأ القرآن وهو يافع على المُكُتب أبي عبدالله محمد بن سعد بن بُرّال.

ودرس العربية على أبيه وعلى أبي عبدالله محمد بن العربي الحصابري، وأبي عبدالله محمد بن الشواش الزرزالي، وأبي العباس أحمد بن القضار وأبي عبدالله محمد بن بحر.

وقرأ الحديث على شمس الدين ابي عبدالله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي. وأخذ الفقه عن ابي عبدالله محمد بن عبدالله الجياني، وأبي القاسم محمد القصير، وابي عبدالله محمد بن عبد السلام.

ولازم أبا عبدالله محمد بن سليمان السطيّ، وأبا محمد بن عبد المهيمن بن عبدالمهيمن الحضرمي.، وأبا العباس أحمد الزواوي.

وأخذ العلوم العقلية عن أبي محمد بن ابراهيم الآبلى: أخذ عنه الأصلين، والمنطق، وسائر الفنون الحكمية والتعليمية.

٧٤٩: حدث الطاعون الجارف، فهلك أبواه فيه وكذلك هلك بعض مشيخته. فلازم مجلس شيخه أبي

عبدالله الآبليّ، وعكف على القراءة عليه ثلاث سنين.

٧٥٢: استدعاه ابو محمد بن تافراكين المستبد على الدولة بتونس، لكتابة العلامة عن سلطانه ابي اسحق. فكتب العلامة للسلطان، قوهي وضع والحمد قه والشكر شه، بالقلم الغليظ، مما بين البسملة وما بعدها، من مخاطبة او رسومه (التعريف ٥٥).

٧٥٥ بعد رحلة مليئة بالحوادث والمغامرات سافر الى فاس عند السلطان ابي عنان بعد ان كتب هذا الي الحاجب يستقدمه. فانتظم ابن خلدون في اهل مجلسه العلمي، وألزمه السلطان ابو عنان شهود الصلوات معه. ثم استعمله في الكتابة عنه، والتوقيع بين يديه. وعكف ابن خلدون، اثناء مقامه بفاس، على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من اهل المغرب ومن اهل الأندلس الوافدين في غرض السفارة: منهم ابو عبدالله محمد بن الصفار من اهل مراكش، إمام القراآت لوقته، ومنهم قاضي الجماعة بفاس ابو عبدالله محمد المقري من أهل تلمسان، ومنهم ابو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي من أهل المرية، وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن الحاج الحسني، المعروف بالعلوى (نسبة الي العُلُوين، قرية من أعمال تلمسان)، وأبو القاسم محمد بن يحيى البَرْجي (نسبة الى برجة Berga الأندلس).

اتهم ابن خلدون بالتآمر مع الأمير محمد صاحب بجاية لاسترجاع بجاية من السلطان ابي عنان.
 فأمر هذا بالقبض عليه، وامتحن وحبس في ١٨ صفر سنة ٧٥٨).

٧٥٩: في ١٤ ذي الحجة مات السلطان أبو عنان، فبادر القائم بالدولة، الوزير الحسن بن عمر، إلى اطلاق جماعة من المعتقلين منهم ابن خلدون. وخلم عليه وأعطى دابة، وأعيد الى الكتابة.

ثم انتقض على الوزير ابن عمر بنو مرين، فقام ابن خلدون بالكتابة عن القائم بأمر بني مرين، منصور بن سليمان بن منصور ابن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق. ثم خلع المنصور، وتولى ابو سالم في ١٥ شعبان سنة ٧٦٠، فاستعمل ابن خلدون في كتابة سره والترسيل عنه والإنشاء لمخاطبيه. وفي هذه الفترة انثال عليه الشعر.

ثم تولى ابن خلدون «خطة المظالم»، وظل على ذلك حتى اوائل سنة ٧٦٤.

الى السلطان أبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن بوسف بن نصر، ثالث ملوك بني الأحمر (سنة ٢٥٥ ـ سنة ٢١٣) وباني مسجد الحمراء الأعظم في غرناطة، وكان ابن خلدون قد عرفه حين وفد على السلطان أبي سالم بواسطة وزيره لسان الدين ابن الخطيب. فمر أولا بسبتة حيث اكرم وفادته سعيد بن موسى العجيسي. ثم عبر البحر، ووصل الى غرناطة في ٨ ربيع الأول سنة ٢٦٤ فاستقبل خير استقبال.

٧٦٥: كلفه السلطان ابو عبدالله بالسفارة الى پدرو الطاغية ملك قشتالة، لإتمام عقد الصلح بينه وبين ملوك العدوة (المغرب). فارتحل الى أشبيلية ولفي الطاغية پدرو (بطره بن الهنشة بن آذفونش)، وعاين آثار أجداده منها. وقد عامله پدرو «من الكرامة بما لا مزيد عليه واظهر الاغتباط بمكاني، وعلم أولية سلفنا بأشبيلية، وأثنى علي عنده طبيه إبراهيم بن زرزر اليهودي، المقدم في الطب والنجامة. . فطلب الطاغية منى حينئذ المقام والنجامة. . فطلب الطاغية منى حينئذ المقام

عنده، وأن يردّ علي تراث سلفي بأشبيلية . فتفاديت من ذلك بما قبِلَه («التعريف» ص ٨٥) ثم لم يلبث الأعداء واهل السعايات أن سعوا بينه وبين الوزير لسان الدين ابن الخطيب وخبلوا إليه أن ابن خلدون سيحل محله عند السلطان، فتغير ابن الخطيب عليه . وفي ذلك الوقت جاءه كتاب السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية بأنه استولى على بجاية في رمضان سنة ٧٦٥، واستدعاه إليه . فاستأذن السلطان ابن الأحمر في الارتحال إلى سلطان بجاية فأذن له ، وغادر ابن خلدون سلطان بجاية .

٧٦٦: في منتصف هذه السنة ركب البحر من ساحل ألمرية بالأندلس، فنزل بجاية بعد خمسة أيام. فاحتفل سلطان بجاية لقدومه، وأركب أهل دولته للقائه، وتهافت أهل البلد عليه. ووصل إلى السلطان فحيا وفذى، وخلع عليه وأعطاه دابة للركوب.

ثم اضطرب الأمر بين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية وبين ابن عمه السلطان أبي العباس صاحب قسنطينة بسبب المشاحنة في حدود الأعمال من الرعايا والعمال. اوشب نار هذه الفتنة عرب أوطانهم من الذواودة من رياح. فالتقوا سنة ست وستين بفرجيوه. فانهزم السلطان أبو عبدالله، ورجع الى بجاية مغلولاً، بعد أن كنت جمعت له اموالاً كثيرة أنفق جميعها في العرب. ولما رجع أعوزته النفقة، فخرجت بنفسي إلى قبائل البربر بجبال بجاية المتمنعين من المغارم منذ سنين، فدخلت بلادهم واستجث حماهم، وأخذت رهنهم على الطاعة ( (التعريف)، ص ٩٩). لكن كثرت السعابة عند سلطان بجاية ضد ابن خلدون والتحذير من مكانته. فشعر ابن خلدون بهذا، فطلب الإذن بالانصراف، فأذن بعد لأي، وخرج إلى العرب، ونزل على يعقوب بن على. ثم بدا للسلطان أبي عبدالله في أمره، وقبض على أخيه محمد واعتقله ببونة. ثم ارتحل ابن خلدون من أحياء يعقوب بن على، وقصد بشكرة لمصاحبة بينه وبين شيخها أحمد بو يوسف بن مَزْني.

ثم وقع الخلاف بين السلطان أبي عبداته سلطان بجاية، وبين السلطان أبي حمو صاحب تلمسان. فلما

بلغ أبا حمُّو خروج ابن خلدون من بجاية وما أحدثه أبو عبدالة في أخيه وأهله ومخلفه كتب إلى ابن خلدون يستقدمه. لكن ابن خلدون تفادى ذلك بالأعذار، وأقام بأحياء يعقوب بن على، ثم ارتحل إلى بسكرة فأقام ـ كما قلنا ـ عند أميرها أحمد بن يوسف بن مزنى. فلما وصل السلطان أبو حمُّو إلى تلمسان أخذ في استثلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع عساكره على بجاية، وخاطب ابن خلدون في ذلك، وأستدعاه لحجابته وعلامته. فتولى ابن خلدون مهمة استثلاف أشياخ الذواودة ونجح في ذلك في أخريات سنة إحدى وسبعين. وبينما هو في ذلك، بلغ الخبر أن السلطان عبدالعزيز (أبو فارس عبدالعزيز بن أبي سالم المريني صاحب المغرب الأقصى) قد استولى على جبل عامر بن محمد الهنتاتي بمراكش، وانه عازم على النهوض الى تلمسان، لما سلف من السلطان أبي حمو أثناء حصار السلطان عبدالعزيز لعامر في جبله من الإجلاب على ثغور المغرب. فانصرف أبو حمو عما كان فيه من أمر بجاية، وكرّ راجعاً إلى تلمسان، وأخذ فى الاستعداد لملاقاة السلطان أبى فارس عبدالعزيز صاحب المغرب.

وهنا آثر ابن خلدون الفرار، فطلب من أبي حمو الإذن في الانصراف إلى الأندلس، فأذن له وحمله رسالة إلى السلطان ابي عبدالله الأحمر ملك غرناطة. فذهب ابن خلدون إلى المرسى بهنين للركوب في سفينة إلى الأندلس، فبلغ السلطان عبدالعزيز ان ابن خلدون في هنين وأن معه وديعة يحتملها إلى صاحب الأندلس، فأرسل لاسترجاع هذه الوديعة، وتبين أنه لا يحمل وديعة، وحمل ابن خلدون الى السلطان عبدالعزيز قريباً من تلمسان، فلقيه وعنفه على مفارقة فاس. وأقام ابن خلدون ليلة معتقلاً، ثم أطلق من الغد، فعمد الى رباط الشيخ الولي أبي مدين، ونزل بجواره مؤثراً للتخلي والانقطاع للعلم («التعريف»، ١٣٣ ـ ١٣٤)، ودخل السلطان عبدالعزيز تلمسان واستولى عليها.

٧٧٧: فاستدعاه السلطان عبدالعزيز من خلوته بالعُبّاد عند رباط الولي أبي مدين، لكي يتولى استئلاف قبائل رياح، وقام ابن خلدون بهذه المهمة خير قيام. كما فعل قبل ذلك من أجل خصمه أبي حمو! وانقطع ابن خلدون ببسكرة، وفي أثناء

مقامه بها بلغه خبر فرار الوزير لسان الدين ابن الخطيب من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان، وقد كتب إليه ابن الخطيب، ورد عليه ابن خلدون في يوم الفطر سنة ٧٧٢. واتصل مقامه ببسكرة، بينما المغرب الأوسط مضطرب بالفتنة، إلى أن استب الأمر للسلطان عبدالعزيز، فاستدعى ابن خلدون، فارتحل هذا اليه في ١٢ ربيم الأول سنة أربم وسبعين.

٧٧٤: توفي أبو فارس عبدالعزيز بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن يعقوب ابن عبدالحق المريني (بويع سنة ٢٦٧)، وولى مكانه ابنه أبو بكر السعيد محمد بن عبدالعزيز بن أبي الحسن. فتوجه ابن خلدون الى فاس فوصلها في جمادى سنة ٤٧٤، فرحب به الوزير أبو بكر ابن غازي افلقيني من بز الوزير وكرامته، وتوفير جرايته وإقطاعه، فوق ما أحتسب، وأقمت بمكاني من دولتهم أثير المحل نابه الرتبة، عريض الجاه، منوه المجلس عند السلطان. ثم انصرم فصل الشتاه، وحدث بين السلطان أبي بكر بن غازي، وبين السلطان ابن الأحمد، منافرة، بسبب ابن الخطيب، (التعريف، وليم عريف، الباد الرحمد، منافرة، بسبب ابن الخطيب، (التعريف،

وحصلت الحروب بسبب ذلك، وظل ابن خلدون مقيماً بفاس، عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه، إلى أن تولى السلطان أبو العباس أحمد بن أبي سالم الملك في فاس، وخلع أبو بكر السعيد، فاتح سنة ٧٧٦، ووزر له محمد بن عثمان، وكان بينه وبين ابن خلدون حقد قديم: فأغرى السلطان بالقبض على ابن خلدون، فقبض عليه، لكن الأمير عبدالرحمن تدخل فأطلقوا سراحه من الغد. واستأذن ابن خلدون في الرحيل الى الأندلس، فأذن له بعد مطاولة وعلى كره من الوزير محمد بن

٧٧٦: فأجاز ابن خلدون إلى الأندلس لثاني مرة في ربيع سنة ست وسبعين، فلقيه السلطان ابن الأحمر بالبر والكرامة، وكان وزيره بعد ابن الخطيب هو أبو عبدالله بن زمرك. وكان ابن زمرك قد توجه الى فاس في غرض التهنئة. فلما وصل إلى فاس تحدّث مع أهل الدولة في شأن ابن خلدون،

فساءهم استقراره بالأندلس، وانهموا ابن خلدون بأنه ربما حمل السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الأمير عبدالرحمن، وخاطبوا السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الأمير عبدالرحمن، وخاطبوا السلطان ابن الأحمر في إرجاع ابن خلدون إلى فاس، فأبى، فطلبوا منه إجازته الى عدوة تلمسان فوكان مسعود بن ماساي قد أذنوا له في اللحاق بالأندلس، فحملوه مشافهة السلطان بذلك، وأبدوا له أني كنت ساعياً في خلاص ابن الخطيب، وكانوا قد اعتقلوه لأول استيلانهم على البلد الجديد وظفرهم به.

وربعث إلى ابن الخطيب من محبسه مستصرخاً بي ومتوسلاً، فخاطبت في شأنه أهل الدولة، وعوّلت فيه منهم على ونزمار وابن ماساي، فلم تنجح تلك السعاية، وقتل ابن الخطيب بمحبسه. فلما قدم أبن ماساي على السلطان ابن الأحمر ـ وقد اغروه بي ـ فألقى الى السلطان ما كان منى في شأن ابن الخطيب، فاستوحش لذلك، وأسعفهم في إجازتي إلى العدوة، ونزلت بهنين، والجو بينى وبين السلطان أبو حمو مظلم. فأوغر بمقامى بهنين. ثم وقد عليه محمد بن عريف فعذله في شأني، فبعث عنى الى تلمسان، واستقررت بها بالعباد، ولحق بي أهلى وولدي من فاس، وأقاموا معى وذلك في عيد الفطر سنة ست وسبعين. وأخذتُ في بث العلم. وعرض للسلطان أبي حمو أثناء ذلك رأى في الذواودة، وحاجته الى استئلافهم، فاستدعاني، وكلفني السفارة إليهم في هذا الغرض، فاستوحشت منه، ونكرته على نفسى، لما آثرته من التخلي والانقطاع، وأجبته الى ذلك، ظاهراً. وخرجت مسافراً من تلمسان حتى انتهيت الى البطحاء، فعدلت ذات اليمين الى منداس، ولحقت بأحياء اولاد عريف، قبلة جبل كزول. فتلقوني بالتحف والكرامة، وأقمت بينهم أياماً حتى بعثوا عن أهلي وولدي من تلمسان. وأحسنوا العذر الى السلطان عنى في العجز عن قضاء خدمته، وأنزلوني بأهلي في قلعة ابن سلامة، من بلاد بني توجين، التي صارت لهم بإقطاع السلطان. فأقمت بها أربعة أعوام، منخلياً عن الشواغل كلها، وشرعت في تأليف هذا الكتاب (= «العبر) وأنا مقيم بها، وأكملت المقدمة؛ منه على ذلك النحو الغريب،

الذي اهتديت اليه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر، حتى امتخضت زبدتها، وتألفت نتائجها. وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونسه التعريف ٢٢٧ ـ ٢٢٩).

٧٧٩: أتم «المقدمة» بالوضع والتأليف، قبل التنقيح والتهذيب، في مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة «ثم نقحته بعد ذلك وهذبته، وألحقت به تواريخ الأمم كما ذكرت في أوله وشرطته» («المقدمة» ص ٢٠٦، ط٣ بولاق سنة ١٣٢١).

المعرفة إلى العباس يطلب الأذن له بالعودة إلى تونس، فأذن له. فارتحل ابن خلدون من عند أولاد عريف مع عرب الأخضر من بادية رياح في رجب سنة ثمانين. فسلك القفر الى الدوسن من أطراف الزاب، ثم صعد الى التل مع حاشية يعقوب بن علي، حتى نزلوا بضاحية قسنطينة، ومنها رحل مع أبي دينار في جماعة وساروا إلى السلطان أبي العباس، وهو يومئذ قد خرج من تونس الى بلاد الجريد لقمع الفتنة، فوافاه بظاهر سوسة، فرحب به وبالغ في تأنيسه، وشاوره في مهمات أموره، ثم رده الى تونس. فرجع ابن مهمات أموره، ثم رده الى تونس. فرجع ابن غلاون إلى تونس في شعبان سنة ١٨٠٠، وأرسل في طلب أهله وولده.

فلما وصل ابن خلدون تونس انهال عليه طلاب العلم، وكان محمد ابن عرفة إمام الجامع وشيخ الفقهاء يدرس لهم، وكانت بينه وبين ابن خلدون غيرة وموجدة من لدن اجتماعهما في المربى بمجالس الشيوخ. فلما تحول طلبة العلم عنه الى ابن خلدون تهيجت نيران الحقد في قلب محمد بن عرفة، وكان على صلة وثيقة بطانة السلطان، فاتفقوا على الدس عنده ضد ابن خلدون ببطانة السلطان، فاتفقوا على الدس عنده ضد ابن خلدون والسعاية به. ولكن السلطان أعرض عن الوشاية. وكلفه بالإكباب على تأليف كتاب «العبر». فأكمل منه أخبار البربر وزناتة، وكتب من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام ما وصل اليه منهما. وأكمل من ذلك نسخة رفعها الى خزانة السلطان أبي العباس. «وكثرت سعاية البطانة بكل خزانة السلطان أبي العباس. «وكثرت سعاية البطانة بكل اجتمعوا اليه، الى أن أغروا السلطان بسفرى معه، ولقنوا اجتمعوا اليه، الى أن أغروا السلطان بسفرى معه، ولقنوا

النائب بتونس ـ القائد فارح، من موالي السلطان ـ أن يتفادى من مقامتي معه، خشية على امره منى بزعمه، وتواطأوا على أن يشهد ابن عرفة بذلك للسلطان، فشهد به في غيبة مني، ونكر السلطان عليهم ذلك. ثم بعث إلى (أي السلطان) وأمرني بالسفر معه، فسارعت الى الأمتثال، وقد شق ذلك على، إلا أنى لم أجد محيصاً عنه. فخرجت معه، وانتهيت الى تبسه، وسط تلول افريقية، وكان منحدراً في عساكره وتواليفه من العرب الى توزر، لأن ابن يملول كان أجلب عليها سنة ثلاث وثمانين، واستنفذوها من يد ابنه. فسار السلطان إليه وشرده عنها، وأعاد اليها ابنه واولياءه. ولما نهض من تبسه رجعني الى تونس، فأقمت بضيعتي الرياحين من نواحيها لضم زروعي بها، الى أن قفل السلطان ظافراً منصوراً، فصحبته الى تونس. ولما كان شهر شعبان من سنة أربع وثمانين، أجمع السلطان الحركة الى الزاب، بما كان صاحبه ابن مزنى قد اوى ابن يملول اليه، ومهد له في جواره، فخشيت ان يعود في شأني ما كان في السفرة قبلها، وكانت بالمرسى سفينة لتجار الاسكندرية قد شحنها التجار بأمتعتهم وعروضهم، وهي مقلعة الى الاسكندرية. فتطارحت على السلطان، وتوسلت اليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي (أي الحج)، فأذن لي بذلك. وخرجت إلى المرسى، والناس متباتلون على أثرى من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم. فوذعتهم.

٧٨٤: ووركبت البحر منتصف شعبان من السنة (= سنة أربع وثمانين وسبعمائة)، وقوضت عنهم، بحيث كانت الخيرة من الله سبحانه، وتفرغت لتجديد ما كان عندي من آثار العلمه («التعريف» ص ٢٤٤ - ٢٤٥). فأقام بالإسكندرية شهراً لتهيئة أسباب الحج. لكنه لم يقدر له الحج في ذلك العام، اذ انتقل الى القاهرة أول ذي القعدة «فرأيت حاضرة الدنيا، وبستان العالم، ومحشرة الأمم، ومدرج الذر من البشر، وإيوان الاسلام، وكرسي الملك، تلوح القصور والاواوين في جوّه، وتزهر البدور الخوانك والمدارس بافاقه، وتضيء البدور والكواكب من علمائه، قد مثل بشاطيء بحر النيل، نهر الجنة، ومدفع مياه السماء، يسقيهم النهل والعلل سبحه، ويجني اليهم الثمرات

والخيرات ثجه. ومررت في سكك المدينة تفص بزحام المارة، وأسواقها تزخر بالنعمه («التعريف» ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧)، وبهذا التصوير الرائع الدقيق وصف القاهرة التي بهرته حينما رآها.

ولما دخل القاهرة انثال عليه طلبة العلم يتلمسون الافادة، فجلس للتدريس بالجامع الأزهر.

ثم اتصل بالسلطان الظاهر برقوق، فأبر لقاه ووفر الجراية له من صدقاته. وانتظر لحاق اهله وولده به من تونس، وقد صدهم السلطان ابو العباس عن السفر طمعاً في عودة ابن خلدون الى تونس، فاستشفع ابن خلدون المظاهر برقوق للشفاعة له في تخلية سبيلهم، فكتب برقوق الى ابي العباس في خامس عشر صفر ست وثمانين في ذلك الشأن.

وفى ذلك الحين توفي بعض المدرسين بمدرسة القمحية التي كانت تقع بجوار جامع عمرو بن العاص، وكانت من وقف صلاح الدين الأيوبي. فولاه السلطان برقوق التدريس بها. فتولى التدريس. وفي أثناء ذلك سخط السلطان برقوق على قاضى المالكية جمال الدين عبدالرحمن ابن سليمان بن خير المالكي (سنة ٧٢١ ـ ٧٩١)، فعزله سنة ٧٨٦ وولى مكانه ابن خلدون، فقعد بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحية بين القصرين. افقمت بما دفع إلي من ذلك المقام المحمود، ووفيت جهدي بما أمنني عليه من أحكام الله، لا تأخذني في الحق لومة، ولا يزعني عنه جاه ولا سطوة، مسوياً في ذلك بين الخصمين، آخذاً بحق الضعيف من الحكمين (أي المحتكمين إليه)، معرضاً عن الشفاعات والوسائل من الجانبين، جانحاً الى التثبت في سماع البينات، والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل الشهادات، فقد كان البر منهم مختلطاً بالفاجر، والطيب متلبساً بالخبيث، والحكام ممسكون عن انتقادهم، متجاوزون عما يظهرون عليه من هناتهم، لما يموهون به من الاعتصام بأهل الشوكة. . ٤ ( التعريف ص ٢٥٤ ـ ص ٢٥٥). ويمضي ابن خلدون في بيان فساد القضاء في ذلك العهد، وما عمله هو في سبيل تحقيق العدالة في القضاء.. مما أثار الاحقاد عليه والشغب ضده، حتى أظلم الجو بينه وبين أهل الدولة.

ووافق ذلك أن أهله كانوا قادمين من تونس في

ابن خلمون

سفينة، فأصابها قاصف من الريح فغرقت، فمات أهله وولده غرقاً. فوذهب الموجود والسكن والمولود. فعظم المصاب والمجزع، ورجع الزهده («التعريف» ص ٢٥٥). واعتزم المخروج عن المنصب. فأعفاه السلطان من منصبه قاضياً لقضاة المالكية، وأعاد سلفه المخلوع جمال الدين عبدالرحمن ابن خير في ١٧ جمادى الأولى سنة ٧٨٧.

وفي غمرة هذه المحنة لم يجد ابن خلدون عزاء له إلا في المودة الى الملم والتدريس والتأليف. وظل على ذلك ثلاث سنين.

٧٨٩: عزم على الحج، فخرج من القاهرة في منتصف رمضان سنة تسع وثمانين وسبعمائة الى مرسى الطور، وركب البحر من هنالك، عاشر شوال، فوصل ينبع بعد شهر، فوافى المحمل فرافقه من هناك الى مكة فدخلها ثاني ذي الحجة.

وقضى فريضة الحج، وعاد الى ينبع، فأقام بها خمسين ليلة حتى تهيّأ له السفر بالبحر، فسافر، ولما قارب مرسى الطور اعترضتهم الرياح، فلم يسعهم إلا قطع البحر الى جانبه الغربي، ونزلوا بساحل القصير، وتوجهوا من ثمّ الى قوص، فأراحوا بها أياماً، ثم ركبوا في النيل الى القاهرة فوصلها في جمادى سنة تسعين. ولقى السلطان.

٧٩١: شغرت وظيفة تدريس الحديث بمدرسة صرغتمش، التي كانت تقع الى جوار جامع أحمد بن طولون، فولاه السلطان التدريس بها في محرم سنة إحدى وتسعين.

وفي ٣٦ ربيع الآخر عين ناظراً لخانقاه بيبرس عوضاً عن شرف الدين عثمان الأشقر.

وفي هذه السنة وقعت فتنة الناصري (راجع عنها «التعريف» ص ٣١٤ ـ ص ٣٤٦، «والعبر» جـ٥ ص ٤٧٥ وما يليها).

٩٠١؛ توفي قاضي المالكية ناصر الدين ابن التنبي، وكان ابن خلدون آنذاك مقيماً بالفيوم لضم زرعه من وقف القمحية، فبعث إليه السلطان وقلده وظيفة قاضي المالكية في منتصف رمضان سنة إحدى وثمانمائة.

٨٠٢: ذهب لزيارة بيت المقدس، فوصل القدس ودخل المسجد الأقصى وتبرك بزيارته والصلاة فيه، ولم يدخل كنيسة القيامة، ثم انصرف الى الخليل لزيارة قبر إبراهيم الخليل، ومر في طريقه ببيت لحم، وارتحل من مدفن الخليل الى غزة، ومنها توجه الى مصر، فوافى السلطان بظاهر مصر ودخل في ركابه اواخر شهر رمضان سنة اثنتين وثمانمائة.

٩٠٣: وعزله السلطان من منصب قاضي المالكية، وولى بدلاً منه نورالدين ابن الخلال، وكان السبب في عزل ابن خلدون ـ فيما يقوله ابن قاضي شهبة في تاريخه (سنة ٩٠٣ لوحة ١٧٠٠) «مبالغته في العقوبات، والمسارعة إليها». فتولى ابن الخلال في منتصف المحرم سنة ثلاث وثمانمائة.

وفي منتصف ربيع الأول من تلك السنة، سنة ٨٠٣، سافر ابن خلدون مع ركاب السلطان بعد أن استدعاه يشبك الدوادار، فوصل غزة، وأراح بها أياماً ترقباً للأخبار، ثم وصلوا الى الشام مسابقين الططر إلى أن نزلوا شقحب (قرب دمشق)، ثم أصبحوا في دمشق، وكان تيمورلنك في عساكره من التتار(الططر، كما يكتبها ابن خلدون) قد رحلوا من بعلبك قاصدين دمشق. فضرب السلطان فرج خيامه وأبنيته بساحة قبة يلبغا، ويئس تيمورلنك من مهاجمة دمشق، فأقام بمرقب على قبة يلبغا، يراقب جيش السلطان فرج، أكثر من شهر، وتجاول العسكران في هذه المدة ثلاث مرات أو أربعاً، فكانت الحرب سجالاً ثم نمى الخبر الى السلطان أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يحاولون الهرب الى مصر للثورة بها، فأجمع رأيه للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض الناس وراء اولئك الأمراء، واختلال الدولة بذلك. فأسرى السلطان ليلة الجمعة من شهر جمادي الآخرة، وساحل البحر الى غزة، وأصبحت دمشق في حيرة. فجاء القضاة والفقهاء واجتمعوا بالمدرسة العادلية، واتفق رأيهم على طلب الامان من الأمير تيمورلنك على بيوتهم وحرمهم، وشاوروا على ذلك نائب قلعة دمشق من قبل السلطان فرج، فأبى ذلك عليهم، فلم يوافقوه وأصروا على موقفهم، وخرج القاضي برهان الدين ابن مفلح الحنبلي، فأمنهم تيمورلنك، بعد أن تدلوا من

ابن خلاون

السور وقصدوا إليه. وقد سأل تيمورلنك برهان الدين عن ابن خلدون، وهل سافر مع عساكر مصر، أو أقام بالمدينة، فأخبره بمقامه في المدرسة العادلية. وبلغ ابن خلدون الخبر في جوف الليل، فخشى البادرة على نفسه، وبكر سحراً الى جماعة القضاة عند الباب، وطلب الخروج أو التدلي من السور، فأبوا عليه ذلك أولاً، ثم قبلوا ودلوه من السور، فوجد بطانة تيمورلنك عند الباب ونائبه الذي عينه للولاية على دمشق، واسمه شاه ملك من بني جقطاي، فحياهم وأوصلوه الى معسكر من بني جقطاي، فحياهم وأوصلوه الى معسكر مدورلنك، وجرى بينه وبينهم الحديث الذي أوردناه في ملحق كتابنا (ص ٣٠٦ ـ ص ٣٠٩).

وطلب ابن خلدون من تيمورلنك ان يسمح له بالسفر الى مصر. فأذن له، وفي الطريق إلى مصر قطع عليه الطريق رئه ونها الى قرية هنالك، ثم ارتحل الى صفد، فأقام بها أياماً، ثم مر به مركب من مراكب ابن عثمان سلطان بلاد الروم، فركب البحر الى غزة ونزل بها، ومنها سافر الى القاهرة، فوصلها في شعبان سنة ٨٠٣.

وكان قد أشيع في مصر أنه هلك، فولى على المالكية جمال الدين الأقفهسي في جمادى الآخرة سنة ٨٠٣ فلما رجع ابن خلدون الى مصر، أعيد إلى منصبه في أواخر شعبان، واستمر في منصبه إلى أن سُعي فيه لدى السلطان فولى مكانه جمال الدين البساطي في أواخر رجب سنة ٨٠٤.

٨٠٤: ثم أعاده السلطان إلى الوظيفة في نهاية سنة
 ٨٠٤، وبقي في منصبه سنة وبعض سنة، ثم أعيد
 جمال الدين الباطي الى ما كان في سادس ربيع
 الآخر سنة ٨٠٦.

 ٨٠٧: ثم أعيد ابن خلدون قاضياً للمالكية في عاشر شعبان سنة سبع، ثم عزل في أواخر ذي القعدة من نفس السنة.

٨٠٨: في شعبان أعيد ابن خلدون قاضياً للمالكية
لسادس مرة. وفي ٢٥ رمضان من سنة ٨٠٨
(ثمان وثمانمائة) توفي وهو في منصبه، ودفن في
مقبرة الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة.

# (ترجمان) المبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر

#### المقدمة

المقدمة ابن خلدون من الأعمال الكبرى للفكر الإنساني على مر العصور. كيف لا، وهي تضع الأسس الأولى لعلم جديد هو علم العمران الذي هو مزيج من علم السياسة وفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع بالمعنى الحديث. ونقول امزيج الأننا لا نستطيع ان ندرجها تحت واحد فقط من هذه العلوم الثلاثة، وإلا بالغنا في التقدير او نقصناها حقها لدى الوزن والمقارنة. ونحسب أن الذين نقدوا ابن خلدون والذين أمعنوا في تمجيده قد أخطاوا على السواء لأنهم لم يلاحظوا هذه الواقعة:

فالذين أخذوا عليه قصور المنهج التاريخي أخطأوا 
لانهم ظنوا «المقدمة» بحثاً منظماً traité systématique 
في النقد التاريخي، فانتظروا أن يجدوا فيه ما ينتظرون من 
كتاب مثل كتاب «المدخل الى الدراسات التاريخية» 
للانجلوا وسينوبوس أو كتاب عن «المنهج التاريخي» 
بينما لم يرد ابن خلدون إلا أن يشير إشارة عامة الى 
أوهام او مغالط المؤرخين وأن يدعو من وراء ذلك الى 
إقامة «منهج تاريخي» أو نقد للتاريخ.

والذين أنكروا عليه أنه فيلسوف للتاريخ إنما تلمسوا وراء آرائه في تطور الدول فلسفة منظمة في التاريخ والزمان تقرم بدورها على فلسفة في الوجود شأن كل فلسفة حقة في التاريخ، بينما هو لم يقصد الى شيء من ذلك، لأنه إنما اراد استقراء الأحوال التاريخية الواقعية للدول التي عاصرها وشارك في أحداثها، ثم استشرف بفكره إلى شواهد من التاريخ الاسلامي بخاصة وأحياناً الى شواهد من التاريخ العام تأييداً للقواعد العامة التي استخلصها مباشرة من الأحوال الواقعية.

والذين استكثروا عليه أن يكون مؤسساً لعلم الإجتماع إنما قاسوه بعلم الاجتماع كما رسخت قواعده في النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل هذا القرن، وهو قياس غير مقبول من الناحية التاريخية كما أن تطور علم الاجتماع قد سار في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي

ابن خلدون

كان عسى أن يتخذه لو أنه بدأ من النقطة والأسس التي خلفها ابن خلدون، فإن القارى، يحار احياناً في معرفة الباب الذي يندرج فيه هذا أو ذاك من المعاني الرئيسية في «المقدمة» فمثلاً فكرة «العصبية» هل هي فكرة سياسية او ظاهرة اجتماعية؟ وآراؤه في الكب والمعاش هل هي الدول وأحوالها وما يطرأ عليها، تدخل في باب النظم السياسية، أو هي مجرد استقراءات للأحوال التاريخية فتدخل تبعاً لهذا في فلسفة التاريخ؟ كل هذه الأسئلة لا بد ان تثور في ذهن القارى، وهو يقرأ «المقدمة» حين يحاول ان يردها الى العلم الذي تنسب اليه.

وفي رأينا أن الجواب عن هذه الأسئلة جميعاً لن يتحقق إذا حاولنا إدراجها تحت علم واحد، ولا مناص إذن من القول بأنها مزيج من تلك العلوم الثلاثة: فلسفة التاريخ ومنهجه، علم السياسة، علم الاجتماع. واذا كان لا بد من إدراجها تحت علم واحد، فلنسمه «علم العمران البشري، بالمعنى الواسع الذي اراده ابن خلدون لهذه التسمية.

وليس لنا بعد هذا أن نطلب من ابن خلدون في هذه «المقدمة» أن يقدّم لنا عرضاً منظماً systématique ـ ولو في صورة إجمالية ـ لهذه العلوم الثلاثة: أحدها أو كلها، وإلا أسأنا فهمه، أو أسأنا الى هذه العلوم نفسها.

دمقدمة ابن خلدون إذن مزيج من فلسفة التاريخ وعلم السياسة وعلم الاجتماع، وليس لنا أن نحكم عليها إلا على هذا الأساس وحده. هنالك تتبدى لنا أصالتها بكل جلاه:

فهذه الأصالة ظاهرة أولاً في أنها أول كتاب عرض لأحوال الاجتماع البشري في الدولة ولاحظ ما يطرأ عليه من عوارض ذاتية. وانتهى الى أن المجتمع الانساني ممثلاً في الدولة كائن عضوي حيّ. يولد ثم ينمو ثم ينضع ثم يستهلك نفسه ثم يموت. وحدد لهذا الكائن العضوي عمراً هو في نظره اربعة أجيال، والجيل أربعون عاماً. وربط بين هذا الكائن وبين الظروف المحيطة: جغرافية وجوية وإقليمية. لهذا بدأ بأن قسم العالم الى أقاليم، ووصف الطبائع التي يستلزمها مناخ كل إقليم، وما يستتبع ذلك من آثار في نفوس وأجسام ساكنيه.

نحو شبيه بما نعرفه اليوم في علم السكان والجغرافيا البشرية، وإن كان ابن خلدون في هذا الفصل قليل الحظ من الأصالة، لأنه اعتمد اعتماداً كلياً على بطليموس والجغرافيين العرب وعلى رأسهم الإدريسي والمسعودي.

وإنما أصالته فيما تلا ذلك من فصول عن الدول وأحوال تطورها والملك والتغلب وأنواع الملك وكيف يسري إليه الانحلال. صحيح أنه لم يقم ببحث مقارن في النظم السباسية، وكاد يقصر بحثه على الخلافة الإسلامية، مع أنه كان يعرف ما كتبه أرسطو في «السياسة» وأفلاطون في «الجمهورية» (السياسة). لأنه قرأ مؤلفات ابن رشد أعنى تلخيصاته لكتب ارسطو ومن بينها كتاب السياسة) ثم الجمهورية) لأفلاطون. أترى رغبته في (الأصالة) هي التي حملته على عدم عقد هذه المقارنات مع النظم التي ذكرها أرسطو وأفلاطون؟ إن كان الأمر هكذا، فسيكون هذا مبرّراً غريباً لموقفه في هذه المسألة. انه يقتبس<sup>(١)</sup> من كتاب «السياسة» في تدبير الرياسة المنسوب الى ارسطو والذي نشرناه لأول مرة(٢) سنة ١٩٥٤، ولكنه لا يكاد يأخذ عنه شيئاً ظاهراً. والسبب في هذا عندنا أن الكتاب في واجبات السياسي، وابن خلدون لا ينظر في الواجب cc qui est en droit بل فيما هو واقع ce qui est en fait من أحوال الدول، ومن هنا لم يكن له أن يأخذ عن هذا الكتاب وامثاله من الكتب السياسية التي تبحث فيما هو واجب Y en droit فيما هو واقع en fait. واجمهورية، أفلاطون واسياسة، ارسطوطاليس وما كتبه الفرس في السياسة أَدْخُلُ في باب الواجب منها في باب الواقع، وهذا هو ما يميزها من امقدمة؛ ابن خلدون. ومن هنا كانت الأصالة عنده: فهو يمتاز من سائر المؤلفين في السياسة مثله انهم بحثوا في الدولة كما يجب ان تكون. لا في الدولة كما هي في واقع التاريخ والواقع الحي المعاصر له، ولهذا كان بحث ابن خلدون أقرب الى «العلم» الوضعي بالمعنى الحديث لهذا اللفظ، ولعل هذا هو ما جعله يَفخر قائلاً عن هذا العلم الذي ابدعه على حد تعبيره إنه أطلعه الله عليه امن غير تعليم ارسطو ولا افادة موبذان، (ص ٣٨. القاهرة

<sup>(</sup>١) - المقلمة، طبعة بولاق ظ٢ ص٣٨. القاهرة سنة ١٣٢٠هـ.

 <sup>(</sup>٢) •الأصول البونانية للنظريات السياسية في الإسلام. القاهرة سنة ١٩٥٤.

سنة ١٣٢٠م) وإن جميع الذين سبقوه كلهم احوّم على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى وسائله. ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً، وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره وجهينة خبره (ص ٣٩ من نفس الطبعة). فإشارته إلى أنه أبدع هذا كله من غير تعليم ارسطو ولا إفادة موبذان المعناما أنه لم يستفد في إنشائه من علوم اليونان ولا كتب الفرس.

وأصالته ظاهرة في تفرقته بين العمران البدوي والعمران البدوي والعمران الحضري، وفي دراسة كل نوع منهما دراسة تمتمد على فكرة البيئة وعلى تأثير الأحوال الاقتصادية في أبدان البشر وأخلاقهم، مما يفضي به الى وضع أثبات بخلال الناس في كل نوع منهما.

ثم تأتي فكرة «العصبية»، وهي مزيج من العنصرية racisme والقومية المحددة وإن كانت أدخل في معنى الجنس race منها في معنى الجماعة القومية، لأنها «إنما تكون من الالتحام بالنسب، أو ما في معناه، فهي اذن تقوم على فكرة الدم، أما الأرض فليست من مقومات العصبية. على أن غاية العصبية هي الملك والدولة.

وتبدو الأصالة كذلك في فكرته عن عمر الحضارة. فابن خلدون يرى أن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة ـ له عمر محسوس، كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوساً. وتبيّن في المعقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموها، وأنه إذا بلغ سنّ الاربعين وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برهة، ثم تأخذ بعد ذلك في الانحطاط - فلتعلم أن الحضارة في العمران، لأنها غاية لا مزيد وراءها، وذلك أن الترف والنعمة أيضاً كذلك إذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه الى مذاهب الحضارة والتخلِّق بعوائدها، والحضارة. هي التفنن فى الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنّق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع. وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال. الغاية تتبعه طاعة الشهوات، فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا تستقيم حالها معها في دينها ولا دنياها، (ص ٣٥٣ طبعة بولاق الثالثة، القاهرة سنة ١٣٢٠هـ).

وهذه فكرة أصيلة لم نرها لأحد قبل ابن خلدون، وتربطه بغلسفة الحضارة بمعناها في هذا العصر

Kulturphilosophie خصوصاً عند اشبنجلر، وإن كانت الفكرة عند ابن خلدون تتلون باللون الديني على عادته في كل «المقدمة».

والواقع ان المميز الأكبر بين ابن خلدون وفلاسفة الحضارة والاجتماع والسياسة في العصر الحديث هو غلبة الروح الدينية على اتجاهه في الغسير والتعليل. وهو أمر مفهوم بطبعه لدى مفكر ينتسب بكل روحه الى الحضارة الاسلامية والى العصر الوسيط. ومن العمير أن نعشر في تأويلاته وتعليلاته على نزعة عقلية صريحةrationaliste. وأنى لنا أن نظفر بها عند رجل يؤمن بالكهانة والرؤيا والسحر، ويسمع للخوارق بأن تنظر عوامل في توجيه الأحداث التاريخية!

# المراجع

في كتابنا «مؤلفات ابن خلدون» درسنا بالتفصيل كل مؤلفاته، وأوردنا ثبتاً وافياً بما كتب عنه من كتب ومقالات بمختلف اللغات. القاهرة ط1 سنة ١٩٦٢، ط٢ تونس ١٩٧٧.

# أدورنو

# Adorno (Theodor Wesengrund) (1903 - 1969)

فيلسوف وموسيقي ألماني ينتسب الى «مدرسة فرانكفورت».

ولد في فرانكفورت ـ على نهر الماين ـ في ١١ سبتمبر ١٩٠٣، وتوفي في سنة ١٩٦٩ ـ من اسرة يهودية ميسورة، وكانت امه مغنية وأصل اسرتها من جنوة.

وقد قال عن نفسه: «درست الفلسفة والموسيقى، وبدلاً من أن أنسحب من احداهما، كنت دائماً اشعر طوال حياتي بأنني في هذين الميدانين المختلفين، أبحث عن نفس الشيء وفي سنة ١٩٢٤ حصلت على الدكتوراه الأولى برسالة في الفلسفة، وفي سنة ١٩٣١ حصلت على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة برسالة عن كيركيجور، وعلّمت الفلسفة في جامعة فرانكفورت الى أن طردنى النازي منها في سنة ١٩٣٣.

ذلك أنه بدأ بدراسة التأليف الموسيقي، وفي سنة

لمورنو

١٩٠٣ صار مساعداً في المعهد البحث الاجتماعي، في فرانكفورت. وبعد حصوله على الدكتوراه المؤهلة للتدريس Habilitation في سنة ١٩٣١ عين مدرساً في جامعة فرانكفورت، لكنه لما تولت النازية الحكم في المانيا في ٣٠ يناير ١٩٣٣ طردته من التدريس في الجامعات الألمانية بوصفه يهودياً. فهاجر الى إنجلترا في سنة ١٩٣٤، وبقى فيها ٤ سنوات. ثم هاجر في سنة ١٩٣٨ الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عين مديراً للموسيقي في ادارة مشروعات البحث في راديو برنستون۲ من سنة ۱۹۳۸ حتى ۱۹٤۱، ثم صار مديراً ثانياً لمشروع البحث في التمييز الاجتماعي في جامعة كاليفورنيا في باركلي من سنة ١٩٤١ حتى سنة ١٩٤٨. وبالاشتراك مع ماكس هوركهيمر Horkheimer أصدر كتاب اديالكتيك التنوير؛ (سنة ١٩٤٧). كذلك كتب، بالاشتراك مع عالم النفس الأمريكي نقت سانفورد Nevitt Sanford \_ كتاب: الشخصية الاستبدادية، (سنة ١٩٥٠) وهو دراسة نقدية حادة للمذاهب السياسية الشمولية، في اطار التحقيقات الخاصة بمعاداة اليهود، والتي كانت تجريها •جماعة باركلي لدراسة الرأي٠.

وفي سنة ١٩٤٩ عاد الى المانيا، وبرر ذلك بدافعين: الأول اعادة معهد فرانكفورت للأبحاث الاجتماعية، والثاني ـ كما قال ـ: «لأن اللغة الالمانية تمثل نوعاً من النسب المختار الخاص جداً مع الفلسفة، ومع التفكير النظري، فحاول اعادة وجود ذلك المعهد هو وهوركهيمر . ثم صار استاذاً في جامعة جيته، التي هي جامعة فرانكفورت، وكانت محاضراته تدور خصوصاً حول المشاكل التي عجت بها الحياة السياسية قادة الحركات السياسية العنيفة ذات الاتجاه اليساري في قادة الحركات السياسية العنيفة ذات الاتجاه اليساري في شباب هذه الحركات، فهاجمه خصوصاً أتباع ماو، شباب هذه الحركات، فهاجمه خصوصاً أتباع ماو، وتهموه بالضلوع مع النظام القائم والافتقار الى الثورية. وذلك لأنه وإن دعا الى التغيير الاجتماعي الجذري فإنه وذلك لأنه وإن دعا الى التغيير الاجتماعي الجذري فإنه كان يرى أن يتم ذلك بدون استخدام العنف.

وفي أثناه رحلة في سويسرة سقط صريعاً لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك في مدينة اتسرمت Zermatt المنتجع السياحي الشهير، في ٦ اغسطس سنة ١٩٦٩

وترك بعد وفاته كتابين لم ينشرهما إبان حياته؛ احدهما هو «النظرة الجمالية» والثاني بحث عن بيتهوش.

#### آراۋە

تأثر أدورنو بهيجل، وفرويد، وجورج لوكاتش، ودرس الموسيقى على يد ألبان برج Alhan Berg في فينا.

وتوزعت مؤلفاته بين الموسيقى والفلسفة والاجتماع ـ وهاك أهمها:

۱ ـ اکبرکجور ترکیب ما هو جمالی ا ـ ۱۹۳۳، توبنجن.

٢ ـ افلسفة الموسيقي الجدية ١٩٤٩، توبنجن.

٣ ـ امحاولة بحث عن ڤجنره ـ ١٩٥٢

انقد الحضارة والمجتمع - ١٩٥٥، فرانكفورت.

٥ - (تنافرات) - ١٩٥٦

٦ ـ قي النقد المابعدي لنظرية المعرفة ١٩٥٦.
 استوكهلم.

٧ ـ (مناحي الفلسفة الهيجلية) ـ ١٩٥٧

 ٨ ـ المدخل الى علم الاجتماع الموسيقي، فرانكفورت ١٩٦٢.

9 ـ اتعليقات في الأدب، ٣ أجزاء، فرانكفورت ١٩٥٨، ١٩٦١ ـ ١٩٦٥.

 ۱۱ - اعلم الاجتماع: خطب ومحاضرات (بالاشتراك مع هوركهيمر)، فرانكفورت سنة ١٩٦٢.

۱۱ ـ امهاجمات، فرانكفورت ۱۹۶۳.

۱۲ ـ اثلاث دراسات عن هیجل، فرانکفورت ۱۹٦٦.

وآراء أدورنو لا تكون مذهباً منسقاً محكماً، بل هي تفاريق مشتتة في مختلف كتبه، والاتجاء السائد في كتاباته هو تتبع «الانحلال» في الحضارة المماصرة، ولهذا تتردد في كتاباته هذه المقاصد: الانحلال، التحلل، الأزمة، التصفية، الانهيار، ويتجلى هذا بوضوح في المحاضرة الاستهلالية التي ألقاها في جامعة فرانكفورت

#### المراجع

- F. Bockelmann: Veber Marx und Adorno. Frankfurt, 1972.
- R. Court: Adorno et la nouvelle musique, Paris, 1918.
- M. Jimenez :Adorno, art, idéalogie et théorie de l'art, Paris, 1973.
- G. Rose: The Melancholy service. An Introduction to the thoughts of Theodor W. Adorno London and Basingstoke, 1978.
- Die Neue Linke nach Adorno. München, 1969.
- M. Jay: l'imagination dialectique. Histoire de l'ecole de Francfort (1923 1950), Payot, Paris, 1977.
- G. M. Vincent: La théorie critique de L'Ecole de Francfort, Paris, 1976.
- V. Zima: l'ecole de Francfort Dialectique de la particularité, Paris, 1974.

#### الإرادة

#### Wille (D.) Will (E.)

#### Volontá (I); Volontad (SP.)

#### Voluntas (L); Boulesis (G.)

يعرفها معجم الاند كما يلي ١: شكل الفعل الشخصي الذي يتضمن - في صورته الكاملة امتالاً للفعل المراد احداثه، وقراراً وقتياً بالميل الى هذا الفعل، وتصور الاسباب الداعية الى انجازه او عدم انجازه، والشعور بقيمة هذه الأسباب، والتصميم على الفعل وفقاً لما تشير اليه والانتهاء الى التفنيد او الاقناع النهائي. وديكارت يقول: «الارادة تقوم فقط في انه من اجل ان نوكد او ان ننفي، وان نواصل او ان نتجنب الامور التي يقترحها العقل علينا - نحن أن نفعل بحيث لا نشك ابدأ في أن قوة خارجية ترغمنا على ذلك ١ ديكارت:

(٢) صفة للخلق تقوم في الفوة المتفاوتة المقدار،
 والتي بها يبقي العيل، الذي يشعر به المرء انه هو هو عن
 وعي، ويصير فعلاً على الرغم من مقاومة ميول اخرى
 بالنسبة اليها يعد نفسه سلبباً، وبهذا المعنى يقال: «ارادة

نما عين مدرساً فيها، وذلك في سنة ١٩٣١، وموضوعها هو: «أهمية الفلسفة ودورها في الوقت الحاضرة، وفيها يوجه سهام النقد لكل التيارات المعاصرة في الفلسفة الحديثة ماربورج، (الكنتية الجديدة)، فلسفة الحياة (دريش) ووجودية هبدجر، الوضعية في مدرسة تفضي ببطرق مختلفة ـ الى نفس التناقض إنها تحاول بعد انهيار المذاهب المثالبة ـ الوصول الى نظام في الوجود ملزم، وهذا الالزام يبهظ كاهل الفرد بواسطة فكرة الهوية والكلية: الدولة، السلطة، المؤسسة، الادارة، البيروقراطية، ولهذا دعا ادورنو الى الخاء المقولات العقلية القبلية، ابتغاء الابتداء من الوقائع المادية.

وفي كتابه (ديالكتيك التنوير؛ (١٩٤٧) يتناول تدمير العقل بواسطة العقل نفسه في المجتمع المعاصر. ان اتجاه الفكر الحديث هو الى السيطرة على الطبيعة، لكن السيطرة على الطبيعة تؤدي بدورها الى سيطرة العقل على نفسه، أي الاستبداد والقهر والتنظيم المحكم الخانق، لقد انقلبت فكرة العدالة والحرية وحقوق الانسان ـ في المجتمعات الصناعية - الى تقهقر العقل، والى أن تكون معادية لليبرالية الديمقراطية فتفرض السلطة والبطش والقهر للعقل وللإنسان، ويفزغ ادورنو من طغيان وسائل الاعلام: من صحافة، واسطوانات، وأفلام، وراديو، وإعلانات وما أدى اليه هذا كله من نمطية الثقافة والبرامج على غرار النمطية Autoindustrialization في الصناعة. . فالثقافة التي ادعو انها اصبحت ديمقراطية ليست من الديمقراطية في شيء. والمديرون Managers الجدد للثقافة ـ يساعدهم متخصصون في التسويق Marketing يكتفون بتقديم الفتات من الثقافة البورجوازية التقليدية، ولا ينتج عن هذا إلا «الخداع الهائل للجماهم ٥.

# نشرات مؤلفاته

تقوم دار سوركمپ للنشر في فرانكفورت بنشر مجموع مؤلفاته Gesammel te Schriften في ۲۳ مجلداً، بإشراف رولف تيدمان Rolf Tiedmann منذ سنة ۱۹۷۰.

الإرادة

ضعيفة؟، والديه ارادة!.

 (٣) وفي الأخلاق: الارادة هي استعداد اخلاقي للفعل على نحو معين إما بوجه عام، وإما في حالة معية.

وبهذا المعنى الأخلاقي أثيرت مشكلة الارادة في الفلسفة منذ سقراط، وأفلاطون على النحو التالي: هلَّ يفعل الانسان الشرّ ارادياً؟ وقرر كلاهما أن الانسان لا يفعل الشرّ بارادته، بل عن جهل بالخير ومن ثم قالا إن الفضيلة هي العلم بالخير، ويكفى ان يعلم ما هو الخير لكى لا يفعل الشرّ لكن ارسطو جاء فشكك في هذه النظرية، وقال إن الانسان قد يفعل الشرّ بارادته وعن علم بأنه شرّ (راجع: «الاخلاق الى نيقوماخوس؛ م٣ ف٥) ومن هنا يمكن التمييز بين الارادة الطيبة، والارادة السيِّئة: فالأولى هي العزم الراسخ على فعل الخير، والثانية هي الإرادة الموجهة نحو فعل الشر لقد رأى أرسطو أن لدى الانسان ارادة للخير. وإذا امتزج هذا مع الحكم على ما يؤدي الى الخير في ظروف معينة، فإنه ينتج عن هذا: اختيار airesis والمعايير التي وفقاً لها يتم الاختيار يمكن ان تختلف من شخص الى آخر ولبست واحدة بين الناس جميعاً (االأخلاق الى نيقوماخوس؛ ص .(11 71 \_ 11).

وكما أن «الفضيلة تتوقف علينا نحن، فكذلك الرفيلة تتوقف علينا نحن، لأنه حيث لا يتوقف الأمر إلا علينا كيما نفعل، فإنه لا يتوقف إلا علينا أيضاً الا نفعل، ومتى كنا نستطيع ان نقول: لا! \_ كذلك نستطيع أن نقول: نعم! وتبعاً لذلك فإنه إذا كان فعل الخير يتوقف علينا فكذلك يتوقف علينا فعل ما هو شائن، وبالعكس، إذا كان عدم فعل الخير يتوقف على إرادته، فإن فعل الشر يتوقف عليها أيضاً ( ( الأخلاق الى نيقوماخوس ؟ م؟ ).

أما المفكرون المسيحيون في عصر الآباء ثم في العصور الوسطى فقد استلهموا: "مغر التكوين" ورسائل القديس بولس من ناحية، واستندوا من ناحية اخرى الى ارسطو، ومن أوائل من عالجوا مسألة حرية الإرادة القديس اوغسطين في كتابه "في حرية الارادة" (مجموعة الآباء اللاتينية PL جـ٣٣، عمود ١٢٤٥، ٣٤٤، ١٢٤٠

عمود ٥٩٦)، ثم يوحنا الدمشقي في كتابه: «الدين المستقيم» (مجموعة PG جـ ٩١). وقد أكد اوغسطين حرية الاختيار.

وقال القديس أنسليم (من كنتربري) أن حرية الارادة هي القدرة على المحافظة على الارادة المتحيزة («الحوار حول حرية الارادة PL جـ ١٥٨٨ عمود ٤٩٤) بينما قال أنسليم اللاؤني إن حرية القرار هي "القدرة على فعل الخير او الشرّة ورأى أن الملائكة والمسيح كانوا قادرين على استعمال هذه القدرة بنوعيها، لكن الملائكة وحدهم هم الذين استعملوها (ابليس)، بينما المسيح لم يستعملها وان كان يملكها. وبرأي أنسليم اللاؤني أخذ القديس ألبير الكبير، ولكنه أنكر ان يكون الله أو القديسون قادرين على فعل الشر، وإن كان ذلك لا يسلبهم حرية فعل الشر بالامكان العام (ألبير الكبير الخلاصة في الانسان Summa de hominé من ٥٨٥ ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٥).

أما القديس توما الاكويني فاتخذ في هذا الموضوع مواقف متباينة طوال حياته. ابتداة من شرحه على كتاب «الأقوال» لبطرس اللومباردي» مروراً بكتاب في الحقيقة» وشرحه على كتاب «الأخلاق» لارسطو، حتى كتاب «الخلاصة اللاهوتية» في اخريات عمره، ففي الكتب الثلاثة الأولى أكد أن الارادة تهدف إلى الخير، أما في «الخلاصة اللاهوتية» فإنه ميّز بين القدرة المقلية، أما في «الخلاقية، وقال إن للمقل الدور الأكبر في الأفعال الأخلاقية، لأن المقل هو الذي يحدّد اهداف الارادة، وهكذا أكد ان الارادة إنما تفعل بحسب توجيهات المقل.

لكن في النصف الثاني من القرن الثالث عشر اتخذ المفكرون المسبحيون المنتسبون الى طريقة القديس فرانسيسكو الأسيزي موقفاً متعارضاً تماماً مع موقف القديس توما الاكويني، إذ جعلوا للارادة المقام الأول، وبهذا وضعوا اول صورة لمذهب الارادية Walter de Bruges وميز بين الارادة الطبعية ـ وهي الشهوة السلبية التي تميل الى الخير، وبين الارادة الحقيقية التي لها القدرة على الحكم والتفريق، وهي ثقة ابجابية تقدر على أن تقبل، او ترفض ما يقدمه العقل لها وهذه الإرادة مستقلة عن العقل ما

كذلك قال جيوم دلامار Guillaume de la Mare أن للإرادة قدرتين: ابجابية وسلبية: سلبية من حيث ان عليها ان تتلقى موضوعها من العقل، وابجابية من حيث أنها تحرك نفسها وتحرك مائر اجزاء النفس.

وحاول ايجيدوس الذي من روما Gilles de أن يوفق بين توما الاكويني وبين هؤلاه الفرنسيكان، فقال إنه حين يقدم العقل الى الارادة الخير المطلق، فإن الارادة لا تملك إلا الأخذ به، لكن الارادة حرة في التحكم في أفعالها هي حينما يكون هناك مجال للاختيار بين درجات نسبة من الخير انها هنالك تستطيع أن تأخذ بالأوجه الخيرة او الشريرة للأمر الذي يقدمه العقل.

لكن أكبر انصار مذهب «الارادية» هو يوحنا دونس اسكوت Jean Duns scot. لقد نظر الى المشكلة من حيث التقابل بين نظام أو مذهب الطبيعة، وبين نظام او مذهب الحرية. فالعقل الانساني الواحد ذو الموضوع الواحد لا يمكن أن بنتسب الى كلا النظامين (أو المذهبين) في وقت واحد، إنه لا يمكن أن يكون ناتج الضرورة الطبيعية، وناتج حرية الارادة في وقت واحد معاً. وفي الله لا يمكن أن تجتمع حرية الارادة والضرورة معاً: إن الله يحب بالضرورة اللامتناهية، وليس الأمر كذلك بالنسبة الى الارادات المخلوقة. فحب الله وارادته هما عين ماهيته، أما حب الإنسان وارادته فليس عين ماهيته. والارادات الانسانية لا تحتاج الى التشوق الى الغرض الذي يقدمه البها العقل الانساني، ان في استطاعتها أن تفعل، ولا تفعل، وفي وسعها ان تفعل على النحو الذي وجب لها. والارادة هي التي تتحكم في سائر الاستعدادات (أو القدرات) الانسانية فالارادة اذن اسمى من العقل، لأنها هي التي تتحكم في العقل، لأن المحبة charité أسمى من المعرفة، والخير أسمى من الحقيقة (دونس اسكوت: Questiones quodlibetales .(71 - 18

وبمثل هذه النظرية قال وليم الأوكامي. لقد تصور حرية الارادة بمعنيين: الأول هو الاستقلال عن القهر، والثاني هو تلقائية الفعل، إن الارادة حرة، وهي قدرة فعالة، تستطيع ان تشتهي والا تشتهي ما يقدم اليها من جانب العقل. وللارادة حرية في اختيار غرضها، كما أنها

حرية اختيار الوسائل المؤدية الى تحقيق غرضها. ان الطبيعة محكومة بالقوانين المفروضة عليها، أما الانسان فلا ينتسب الى نظام الطبيعة، وإنما ينتسب الى نظام الحرية.

وفي العصر الحديث نجد أولاً ديكارت، الذي اتخذ موقفاً قريباً من موقف دونس اسكوت، من حيث توكيد دور الارادة في الأحكام إذ يرى ديكارت أن العقل لا يخطى، وإنما يحدث الخطأ بسبب الارادة. فالمسؤول عن الوقوع في الخطأ هو الارادة، ما دام العقل قد توصل الى أفكار واضحة متميزة. إن العقل لا يخطى، ابداً من حيث هو عقل، ودوره هو تأمل الأفكار وعلاقاتها بعضها ببعض، والبحث عنها حينما لا تتوافر لليه. اما الإقناع فهو من عمل الارادة، ولهذا فإن المسؤولية تقع عليها في حدوث الخطأ، ومن هنا كان الدور الكبير الذي يعزوه ديكارت الى الارادة في مواجهة العقل.

يقول ديكارت في التأمل الرابع من المأملاته: أما اذا تأملت في نفسي عن قرب، وأدركت ما هي أخطائي (وهي وحدها التي تشهد على أن عندي نقصاً) فإنني أجد انها تتوقف على تضافر سببين: هما قوة المعرفة التي في باطنى، وقوة الإختيار أي حربة إرادتي، أعنى عقلي وارادتي معاً. ذلك لأنه بالعقل وحده أنا لا أوكد ولا أنفى أي شيء بل اتصور فقط الأفكار عن الأشياء، واستطيع ان أذكرها او ان انفيها، وإذا تأملتها على هذا النحو يمكن القول أنه في العقل لا يوجد اي خطأ، بشرط ان نأخذ كلمة: •خطأ، بمعناها الصحيح، وعلى الرغم من وجود ما لا نهاية له من الأشياء في العالم، مما ليس وفي ذهني أي فكرة عنه، فإنه لا يمكن أن نقول بسبب هذا إنه محروم من هذه الأفكار كشيء راجع الى طبيعته، بل ينبغى ان يقال فقط إنه لا يملكها، لأنه لا يوجد أي دليل على أن الله كان عليه أن يهبني رؤية أكبر وملكة أقوى على المعرفة من تلك التي وهبني إياها. . وإذا فحصت عن الذاكرة، أو الخيال، أو أبة ملكة أخرى، فإنى لا أجدها إلا صغيرة جداً ومحدودة، بينما هى في الله كبيرة جداً ولا متناهية. اللهم إلا الارادة وحدها، فإني أشعر بأنها فيّ كبيرة جداً الى درجة أنني لا أستطيع أن أتصور في نفسي فكرة أكبر منها وأوسع، حتى

إنها هي التي تجعلني اعرف أنني أحمل صورة التشابه مع الله. ذلك لأنه على الرغم من أنها في الله أكبر جداً مما هي في أنا ـ إمّا من حيث المعرفة أو من حيث القدرة، وهما مرتبطتان مما يجعلهما أكثر رسوخاً وفعالية، وإما بسبب الموضوع، بقدر ما تتعلق الارادة بالكثير من الأشياء (مجموع مؤلفات ديكارت، نشرة آدم وتانري، جه، ص ٤٥ ـ ٤٦، باريس ١٩٧٣). والفارق بين الارادة الالهية والارادة الانسانية هو أن الارادة الالهية تخلق الوجود وما فيه من حق وخير، بينما الارادة الانسانية لا تستطيع ذلك.

وبعد ديكارت جاء اسبينوزا فأكد أولاً الفارق بين الارادة والعقل عند الانسان، وقال إنهما لا يشتركان إلا في الاسم فقط. (اسبينوزا: «الأخلاق» ق، القضية رقم الا الحاشية) ثم رد بعد ذلك الارادة الى العقل ولهذا قال ان التصور المسيحي لعملية الحق، بوصفه فعل حرية مكلفة، تصور باطل «لأن الارادة لا يمكن أن تسمى علة حرة، بل هي علة ضرورية» (الكتاب نفسه، القضية رقم حرة، ويجب أن تشارك في ضرورة الفكر. ومن هنا ينتج أن «الله لا يفعل عن ارادة حرة، وإنما يصدر كل شيء عن الله عن ضرورة باطنة في طبيعته، وتلك هي الطبيعة الطابعة مصدر الطبيعة المطبوعة nature naturans أي الوجود. وبالجملة المعلم ويرد الارادة الى العقل، ويرد الارادة الى العقل.

وهنا نصل الى امانويل كنت الذي عني خصوصاً بدور الارادة في الأخلاق، ومن هنا بحث في علاقتها بالخير والشر، وبحث في النيات. وأوسع ما كتبه في موضوعها هو ما ورد في كتابه: «نقد العقل العملي»، وهذا طبيعي لأنه بحث في الأخلاق.

يتحدث كنت عن «الارادة المحضة» في مقابل 
«العقل المحض»، ويقول: «إن الحقيقة الموضوعية 
لارادة محضة ـ أو وهو نفس الشيء ـ لعقل محض 
عملي، تقوم في القانون الأخلاقي، المعطى قبلياً a 
Priori بواسطة واقعة لأنه هكذا يمكن أن نسمي تحديد 
الارادة، الذي هو أمر لا مفر منه، وإن لم يقم على 
مبادى، تجريبية. وفي تصور الارادة بوجد، متضمناً من 
قبل تصور عليه، مع حرية، أعني عليه غير قابلة للتحديد

بواسطة القوانين الطبيعية، وتبعاً لذلك فإنها ليست قابلة لعيان تجريبي كبرهان على حقيقتها الفعلية. ومع ذلك فإنه في القانون العملي المحض القبلي، فإنها تبرر تبريراً كاملاً، حقيقتها الموضوعية، لا من أجل (ومن السهل ادراك هذا) الاستعمال النظري، بل فقط من أجل الاستعمال العملي. وتصور موجود له ارادة حرة هو تصور لعلَّة في ذاتها Causa noumenon وبهذا يتأكد المرء أن هذا التصور لا يناقض نفسه بنفسه من جراء ان تصور علَّة على أنها صادرة عن الذهن المحض، ومضمن من حيث حقيقته الموضوعية فيما يتعلق بالموضوعات بوجه عام بواسطة الاستنباط، ومستقل ذهنياً بسبب اصله عن كل الاحوال المحسوسة، وليس محصوراً في الظواهر (اللهم إلا اذا تعلق الأمر باستعماله استعمالاً نظرياً معيناً) ـ يمكن قطعاً أن يطبق على الأشياء من حيث هي موجودات للذهن محضة). (كنت: انقد العقل العملى، ترجمة فرنسية ص ٦٨، باريس ١٩٧٤).

ولتفسير هذا النص نقول إن كنت يميّز بين نطاق فعل العقل النظري المحض، ونطاق فعل العقل العملى المحض: فبينما العقل في استعماله النظري ملزم بعدم تجاوز حدود التجربة، وسيضل إن هو جاوزها بحثاً عن موضوعات غير ميسورة له ادراكها، فإن العقل في استعماله العملي يستطيع أن يكفى نفسه بنفسه وأن يحدث موضوعه وبالتالي فإن له حقيقة موضوعية، لأن الارادة هي القدرة إما على انتاج موضوعات مناظرة للامتثالات، وإما القدرة على أن تحدد نفسها بنفسها وتحقق هذه الموضوعات أي القدرة على أن تكون علة ، أي عندها القدرة على الخلق والابداع، وهو الأمر الذي لم يكن في مقدور العقل النظري. وبالجملة، فإنه بينما شكّل المعرفة في الاستعمال النظري للعقل، يجب أن يتلقى مادته من الخارج، أي من العيان التجريبي، فإنه في الاستعمال العملى للعقل، نجد أن العقل، بما له من معرفة، يضع المادة في نفس الوقت الذي فيه يضع الشكل الخاص بموضوعه.

والشكل هو القانون الذي يهيمن على الارادة الخيرة التي لا تتوقف على العاطفة او اللغة او المصلحة. ان الارادة الخيرة هي الواجب، وهي الأمر المطلق الذي يطالب بأن يتم الفعل احتراماً للقانون الذي يقول: "يجب

عليك لأن هذا واجب عليك وهو الذي يأمرنا بأن نفعل دائماً بحيث نكون - في وقت واحد معاً - خاضعين لتشريع كلي في ملكوت الجنات التي فيها تعامل الانسانية من حيث هي وسيلة .

والقانون الأخلاقي هو السبب في حريتنا، والحرية هي السبب في وجود القانون الأخلاقي.

ولم يبلغ توكيد الارادة أوجه عند فيلسوف مثلما بلغ عند فشته Fichte يقول فشته: «إني أجد ذاتي، من حيث هي ذاتي، كإرادة فقطا فالارادة هي التي توجهني نحو المبدأ الأول لوجودي، وهي التي تهبني المعنى الحقيقي للذاتية المحضة. «إن التجلي الوحيد الذي استشعر به في الأصل هو الارادة، وفقط حبن أشعر شعوراً جلياً بأنني أريد، هنالك فقط أصبح واعياً بذاتي الظرية العلم). فالارادة اذن هي السبيل الوحيد المؤدي إلى ادراك الذات.

وجاء مين دي بيران فنقل مشكلة «الارادة» من ميدان الميتافيزيقا الى ميدان علم النفس، لقد رأى أن الواقعة الأصلية ليست هي الفكر، كما قال ديكارت، بل «المجهود؛ L'effort، أي المجهود الذي تقوم به الارادة من اجل التغلب على مقاومة، هي مقاومة الجسم في الرحدة المعنية للشخصية الانسانية. وفي هذه الواقعة الأصلية يوجد أيضاً المعنى الأوّلي للعلِّية . يقول بيران: ولا شك في أن الانسان يتجلى في الاحساس الباطن بالمجهود او الحركة الارادية التي تدركها النفس في الباطن كناتج نشاطها، ومعدل علته هي الارادة(مين دي بيران: العلاقة بين المادي والمعنوي في الانسانا، القسم الأول، بند٢) والمقاومة هي أيضاً قوة عضوية للحياة الجسمية، تبقى خارج الوعى، لأنها لا تنعكس على نفسها. وإن فكرة التجلية نمطها الأول والوحيد يوجد في السكون بالأنا، ممثلاً في المجهود،، فالتجربة الأصلية للارادة هي مصدر فكرة العقلية، كما انها مصدر فكرة الحرية. إن الكوجيتو، (أنا أفكر اذن أنا موجود) عند بيران هو: أنا اريد. والمجهود يمارس مباشرة على القصور الذاتي للجسم العضوي حتى أن الواقعة الأولية هي اضافة: فحيث لا مجهود لا توجد مقاومة. وتبعاً لذلك فإن الجسم حاضر في: ﴿أَنَا اربِدُهُ.

وعند شوينهور عادت االارادة التحتل المكان

الأول في التفكير المبتافيزيقي إذ رأى ان «الشيء في ذاته» الذي تحدث عنه كنت ولم يستطع تحديده هو الارادة، وانتهى الى القول بأن العالم امتثال وارادة ـ على حد تعبير عنوان كتابه الرئيسي ـ ولم تعد «الارادة» محصورة في علم الأخلاق، بل صارت هي الأساس في تصور الوجود والكون والعالم ولم تعد الارادة مجرد صفة او وظيفة للفكر . وتتصف الارادة بثلاث صفات معيزة: الأولى انها واحدة، والثانية انها لا يمكن أن تفنى، والثالثة: أنها حرة .

إن ارادة الحياة هي ـ عند شوپنهور ـ الشيء في ذاته، الحاضر دائماً في كل شيء حضوراً مجلياً. وهي اندفاع اعمى لا يقاوم، يدفع بالضرورة كل الموجودات نحو الفعل. وكل حركة للجسم هي فعل للإرادة، والعكس بالعكس، حتى ان الجسم ما هو إلا الارادة متجسدة. والارادة هي المعرفة القبلية a Priori للجسم، والجسم هو المعرفة البعدية a a Posteriori للارادة ( العالم ارادة وامتثال؛ جـ١ ص ١٥٠ ـ ١٥٤)، والارادة، في مجموعها هي ارادة الحياة بكل ما تتضمنه. فهي في الانسان مبدأ وجوده، وجوهره الذي لا يفني، وهي سابقة على الوعى وعلى العقل وقد حاول شوپنهور في كتابه: «الارادة في الطبيعة» أن يبين وجود الارادة وهي تعمل عملها في العالم في المادة اللاعضوية، كما في قوة الانبات في النبات، وفي تركيب كل كائن. ونقتصر على هذا القدر من البيان، ونحيل القارىء الى كتابنا: اشوينهور؛ (ط.١ سنة ١٩٤٢، القاهرة وطبع بعد ذلك

واستبدل نيشه بارادة الحياة التي قال بها شوپنهور ارادة القوة، بمعنى أن جوهر العالم هو النزوع الى المزيد
من القوة. إن الحياة تريد الفيض، والتوسع وازدياد القوة
باستمرار. يقول نيشه في كتابه: «هكذا تكلم زرادشت»:
«لقد أفضت الحياة إلي بهذا السر: أنا من يجب عليه
دائماً أن يتجاوز ذاته «إن الإنسان شيء يجب أن يعلى
عليه وقد عرضنا في كتابنا فنيشه (ط١ القاهرة ١٩٣٩)
وطبع بعد ذلك مراراً، نظرية ارادة القوة فنجتزى،

لكنه أهمل تعليم ابنه هربرت؛ الذي عاش في دربي حتى سن الثالثة عشرة، باستثناه ثلاث سنوات قضاها في نواحي نونتجهام Nottingham. ودخل المدرسة لكنه كان متخلفاً في اللغتين اللاتينية واليونانية خصوصاً، وضعيفاً في سائر مواد الدراسة، ما عدا في التاريخ الطبيعي وعلم الطبيعة (الفيزياه) فقد تفوق فيهما. وكان أبوه سكرتيراً شرفياً لجمعية دربي الفلسفية، فتمكن بغض الكتب في مكتبة هذه الحمعية.

وساعده أبوه وشجعه على تنمية استعداده للعلوم الطبيعية وملاحظة الطبيعة وفي سن الثالثة عشرة ارسل المستون اشارتر هاوس Hinton Charter House، بالقرب من مدينة باث Bath، ليعيش مع عمه توماس اسپنسر، الذي كان راديكالياً تقدمياً وزعيماً لحركات اجتماعة مختلفة.

ولكن قسوة سلوك عقه هذا حمله على الفرار على قدميه عائداً إلى دربي. لكنه أرغم على العودة إلى هنتون السارتر هاوس، حيث بقي ثلاث سنوات حريصاً على الدراسة هذه المرة. وعاد إلى دربي بعد اتمام دراسته هذه، وهو في السادسة عشرة من عمره، وبعد ذلك بعام، بدأ العمل مساعداً لناظر المدرسة في دربي لكن بعد ثلاثة أشهر استطاع عقه الآخر ـ وليم اسينسر ـ أن يحصل له على وظيفة مهندس مقيم في جزء من سكة حديد لندن وبرمنجهام.

وفي سنة ١٨٣٧ صار مهندساً مدنياً. وفي أقل من عام رقي إلى منصب أعلى في سكة حديد برمنجهام وفرلند، وصار عمله الرئيس في ورسستر Moorsom ـ سكرتيراً خاصاً له واستمر هربرت في انشاء هذا الخط الحديدي خاصاً له واستمر هربرت في انشاء هذا الخط الحديدي حتى إتمامه في سنة ١٨٤١. فسرّح من العمل. وخلال سنوات العمل في السكة الحديدية اهتم خصوصاً بالمسائل الهندسية. ونشر مقالات قصيرة في مجلة وسناعية، واخترع اختراعاً او اختراعين يدلان على براعة كبيرة أحدهما المقياس للسرعة المحاكة له Velocimeter في الماكنات.

ولما سُرِّح من العمل في السكة الحديدية، وعاد إلى بلدته دربي، اتجه إلى دراسة التاريخ الطبيعي (النبات

#### مراجع

- A. Alexander: Theory of the will in the History of Philsophy. NewYork, 1948.
- V. g. BousRe: Will in Western Thought. A Histori critical survey. New York, 1964.
- G. Jerôme: La Volonté dans la philosophie grecque) in: Moral theol, Philos, 1951 W. 249 261.
- W. Kahl: Die lenre von Primat des Willens bei Augustinus, Duns Scotus und Descartes, Slrasburg, 1986.
- P. Sullivan: The Theoristic Concepts of the Natural necessitation of the Human will. River Faster, III, 1952.
- K. E. Tegen: Modern Willenstheorie. 2 B\u00e4nde.
   Up Sala, 1924 28.
- E. Basteri Morelli: La Volonta nella filosofia di schopenhauer. Reti, 1951.
- M. F. Sciacca: Teoria e pratica della volontá. Napoli, 1938.
- A. Teska: La primatá della Volontá, Roma, 1954.

اسپنسر (هربرت)

# Spencer (Herbert)

#### 14.4 - 144.

فيلسوف وعالم انجليزي، ومؤسس نظرية التطور في العلوم الانسانية وعلوم الأحياء. ولد في دربي Derby في ٢٧ ابريل ١٨٢٠، لأسرة استقرت منذ عدة قرون في مقاطعة دربي Derby shire. وكان أجداده الأربعة من أوائل اتباع اللاهوتي الانجيلي جون وسلي الاصلاحية المعروفة باسم: «الميثودية» Methodism الاصلاحية المعروفة باسم: «الميثودية» واجتماعية وكان أبوه ذا شخصية قوية جداً، وذا آراه دينية واجتماعية بين اخوته الأربعة واخواته الأربع الذي عشر، بين اخوته الأربعة واخواته الأربع الذي توفوا خلال أيام قليلة من ميلادهم، باستثناء الأخت الرابعة التي عاشت طوال ثلاث سنوات. وكان هذا الوالد معلماً.

والحيوان، واختراع الآلات، والمواضع الخاصة بالعمليات العقلية في الجمجمة Phrenology).

وكان أول انتاج جاد في التأليف هو سلسلة من الرسائل التي نشرها في مجلة «الخارج على الكنيسة الانجليزية» Non Conformist التي كانت لسان أصحاب هذه الحركة. وفي هذه الرسائل دعا إلى الحد من سلطة الدولة وإلى كفالة الحربة الفردية. وخاض غمار السياسة العملية، فانضم إلى حركة الداعين إلى تقرير الحقوق الانتخابية الكاملة، وصار أميناً شرفياً لفرع هذه الحركة في دربي.

وفي سنة ١٨٤٣ نشر هذه الرسائل في كُتيب بعنوان: «المجال الصحيح للحكومة» وفي السنة التالية صار محرراً مساعداً لجريدة اسمها: الرائد Pilot مقرها في برمنجهام، وكانت لسان حال حركة «الحقوق الانتخابية الكاملة».

وشارك مشاركة فعالة في الاضطرابات الخاصة بمقاومة قانون القمع وبإلغاء الرق، وبفصل الكنيسة عن الدولة. وكان ـ كما وصفه أحد أصدقاته ـ راديكالياً في كل شيء.

لكن عدم استقرار عمله في جريدة «الرائد» وكراهية بعض أصحابها لنزعته اللادينية حملاه على ترك العمل في هذه الجريدة، وعلى العودة إلى عمله السابق مهندساً في السكة الحديدية... ولكنه ما لبث ان ترك نهائياً هذا العمل في السكة الحديدية.

وفي عام ١٨٤٦ ـ ١٨٤٧ اكبُ على اختراع الآلات.

وأخيراً انتهت مرحلة التنقل بين الأعمال المختلفة وذلك حين عين في سنة ١٨٤٨ محرراً مساعداً لجريدة واللا كونومسته Economist (الاقتصادي) بمرتب مائة جنيه في السنة (مع السكن والخدمة المجانيين). وكانت جريدة والايكونومسته ملكاً لجيمس ولسون (١٨٠٥ ـ ١٨٠٥) الذي كان عضواً في البرلمان البريطاني، وتحت رئاسته لتحرير هذه الجريدة بلغت هذه الصحيفة درجة عالية من النجاح.

واتاح له عمله هذا في جريدة «الايكونومست» التعرف إلى كثير من الشخصيات البارزة في السياسة وفي

الأدب والفكر، نذكر منهم خصوصاً الآنسة ماري آن Mary Aan (أو Marian Evan) التي اشتهرت فيما بعد باسم: جورج اليوت George Eliot)، وهي التي ترجمت قحياة المسيحة تأليف شتراوس D.F. Strauss الذي صار صديقاً حميماً له، وهو الذي عرقه بالكاتب والمؤرخ العظيم توماس كارليل Carlyle ، وإن كان اختلاف المزاج بين كارليل واسينسر لم يتح لهذا التعرف الاستمرار. كذلك تعرف اسينسر الى هكسلي Huxley الذي كان آنذاك Tyndall الذي تعرف الى تيندال Tyndall ( 1842 - 1849 ) الفيلسوف الماذي العلمي. ومن ثم قامت صداقة بين اسينسر وهكسلي وتيندال.

وكان أول كتاب ألفه هو بعنوان: «الاستاتيكا الاجتماعية: أو الشروط الضرورية للسعادة الانسانية، تحديدها وتفصيل القول في أولها، Social Statics وكما هو معلوم في علم الديناميكا، فإن الاستاتيكا هي الفرع من هذا العلم الذي يبحث في العلاقات بين القوى وهي في حالة توازن ـ وموضوع هذا الكتاب، الذي ظهر في مطلع سنة ١٨٥١ هو تقرير المبدأ التالي: الكل إنسان الحرية في عمل كل ما يريد، بشرط ألا يعتدي على مثل هذه الحرية عند الآخرين، ثم استنبط من هذا المبدأ العام: حرية القول المحلى، وحرية التملك، الخ. ومضى في توكيد الحرية والفردية إلى درجة أنه أكد حق المواطن في الامتناع عن دفع الضرائب، إذا تخلَّى عن مزايا حماية الدولة له. وقصر وظيفة الحكومة (أو الدولة) على مهمة كفالة الأمن للمواطنين في الداخل، والدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي. وألغى التعليم الرسمي، وقوانين الفقراء، والرقابة الصحية لأن هذه كلها نقتضى التدخل في حرية الأفراد.

ولفي هذا الكتاب نجاحاً كبيراً، خصوصاً في الأوساط الراديكالية وعند اتباع مدوسة مانشستر التي المعلمات شمارها هو: «دعه يعمل، دعه يمرا Faire, Laissez Passer وكانت في أرج نفوذها آنذاك. وطلب منه لوس Lewes، المحرر الأدبي لجريدة راديكالية اسمها: القائد Leader، أن يكتب مقالات فيها فكتب اسينسر عدة مقالات بغير توقيع، وقد أعيد طبعها ضمن مجموع مقالاته. وأهم هذه المقالات مقال ظهر

في مسارس ١٨٥٧ بسعنسوان: «فسرض الستطور» Development Hypothesis وفيه دافع عن نظرية التطور المعضوي. ولما كان كتاب دارون Darwin عن «أصل الأنواع» قد ظهر في سنة ١٨٥٩ ـ وفيه عرض دارون نظرية التطور ـ فإن اسينسر يكون قد سبق دارون بسبع سنوات في القول بنظرية التطور العضوي في الانسان والحيوان.

كذلك نشر اسينسر مقالات في المجلة الفصلية الموسومة باسم: «المجلة الفصلية البريطانية British (Quarterly Review وفي «المجلة البريطانية الشمالية»:

وفي سنة ١٨٥٣ توفي عمه توماس اسپنسر تاركاً له خمسمانة جنيه، وبهذا المبلغ وبالعلاقات التي توطدت بينه وبين الأوساط الأدبية رأى ان في وسعه ان يقطع علاقته مع جريدة الايكونومست، في يوليو سنة ١٨٥٣ بعد أن عمل فيها خمس منوات.

وفي سنة ١٨٥٠ نشر كتابه: مبادى، علم النفس، Principles of Psychology وهو كتاب لم يعتمد فيه على أي كتاب في علم النفس مما كتبه الفلاسفة وعلماء النفس، بل استمده من تأملاته الشخصية.

وهنا نشير إلى أن اسينسر لم يكن قارئاً مثابراً. ولم يدرس الفلسفة مطلقاً. ويحكى عنه أنه حينما شرع في قراءة كتاب انقد العقل المحض ل مانويل كنت، أطرح هذا الكتاب بعد أن قرأ الصفحات الثلاث الأولى. وصارت هذه عادة متأصلة فيه، عدم قراءة كتب لمؤلفين سابقين في الموضوع الذي يريد الكتابة عنه!! ولهذا فإن من النادر جداً، أن تعثر في مؤلفاته على اقتباس من مؤلف سابق. ولم يقرأ من كتب الفلسفة كلها غير كتاب سطحي قصصي من تأليف جورج هنري لوس Lewes، عنوانه اتاريخ سير الفلاسفة A Biographical History tof Philosophy (وقد ظهر في لندن في مجلدين سنة ١٨٤٥ ـ ١٨٤٦؛ ثم اعيد طبعه في لندن ١٨٧٨ بعنوان جديد هو: قاريخ الفلسفة من طاليس إلى أوجست كونت. وكان لوس هذا (١٨١٧ ـ ١٨٧٨) صحفياً، وناشراً، وناقداً وقاصاً، ومؤلف مسرحيات، وممثلاً وكاتب سير، وكان ذا نزعة وضعية على مذهب أوجست

ولهذا لم يلق كتاب استسر: "مبادى، علم النفس؟
اي نجاح او اهتمام. وقد هاجمه رتشرد هولت هتون
الإلحاد الحديث؟ نشر في مجلة waitinal Review الإلحاد الحديث؟ نشر في مجلة unitarians في التي كانت لسان حال "التوحيديين؟ للزعات الدينية، نظراً لاتجاهه المضود للدين.

وبينما كان يكتب هذا الكتاب، تدهورت حالته الصحية، واصيب بانهيار عصبي لن يشغى منه أبداً. فقام بأسفار في أرياف انجلتره للترويح عن نفسه، طوال ١٨ شهراً لكنه اضطر إلى العودة إلى الكتابة، بسبب سوء أحواله المالية فعاد إلى لندن في نهاية سنة ١٨٥٦، وكتب مقالاً بعنوان: «التقدم: قانونه وسببه» وكان إرهاصاً بما سيقوله في كتابه الرئيسي: «المبادى» الأولى». وقد نشر سيقوله في دمجلة وستمينستر».

وفي سنة ١٨٥٧ أخذ في وضع مذهب شامل عن الفلسفة. وأوحى له بذلك ما تبينه، وهو يراجع مقالاته السابقة ـ ابتفاه نشرها في كتاب قائم برأسه ـ من وجود اتجاه فلسفي واضح في هذه المقالات، وهذا الاتجاه هو: تفسير الظواهر تفسيراً طبيعياً خالصاً تسوده فكرة التطور. ولهذا فإنه في مطلع سنة ١٨٥٨ وضع مخططاً لمذهب في الفلسفة يقوم على نظرية التطور الطبيعي. وأعلن برنامجه لعرض هذا المذهب في عدة مجلدات. ولم يجد وسيلة لنشرها إلا بالدعوة إلى الاكتتاب، على أساس عشرة شلنات في كل عام عن أربع كراسات تصدر سنوياً. وبمساعدات اصدقاء استطاع تأمين ٤٠٠ مشترك في انجلتره، و٢٠٠ مشترك في أمريكا.

ويفضل هذا الترتيب، شرع اسينسر في كتابه الأول في هذه السلسلة وعنوانه: «المبادىء الأولى» لكن ظهرت صعوبات في تحقيق هذا المشروع: بعضها راجع الى صحة اسينسر المتدهورة، والبعض الآخر راجع إلى تقاعس المكتبين عن الدفع المنتظم. وانقذ الموقف بوفاة عمه الآخر، وليم اسينسر - الذي أوصى له بمبلغ من المال. وهكذا أمكن إتمام هذا الكتاب الأول - «المبادى» الأولى» ـ في سنة ١٨٦٢. لكن الكتاب لم يحظ بالتقدير، وهوجم منه خصوصاً القسم الميتافيزيقي.

وفي أثناء عمله في هذا الكتاب، جمع عدة

مقالات في كتاب بعنوان: «التربية» وظهرت الطبعة الأولى منه في سنة ١٨٦١. وهو أكثر كتب اسپنسر رواجاً، وقد ترجم إلى لغات عديدة، ومنها اللغة العربية في بداية هذا القرن، في القاهرة. وفي هذا الكتاب كتاب «التربية» ـ شدد اسپنسر على تدريس العلوم الوضعية، وتوكيد أهميتها في التربية العقلية. ودعا إلى التنمية الطبيعية للذكاء، دون الضغط على عقل الناشىء، وإلى استخدام وسائل التشويق في تعليم الأطفال بل والمراهقين وقال إن تربية الأطفال لا تكون بالأوامر والعقوبات البدنية، بل بتوفير اكبر قدر من الحرية وجعل الأطفال يشعرون هم أنفسهم بالعواقب السيئة لأفعالهم السيئة

وفي العامين التاليين كتب الجزء الثاني امبادى، البيولوجيا، الذي ظهر في سنة ١٨٦٤ ثم ظهر الجزء الثالث من هذا الكتاب في سنة ١٨٦٧ وقد استعان في وضعه لهذا الكتاب بصديقيه. هكسلي، وسير جوزف هوكر Hooker العالمين بالبيولوجيا. ولم يحظ هذا الكتاب باهتمام واضع.

وفي سنة ١٨٦٤ نشر اسپنسر رسالة صغيرة عنوانها: «تصنيف العلوم» الحق بها فصلاً بعنوان: «الأسباب الداعية إلى الاختلاف مع مسيو (أوجست) كونت».

وبعد فراغه من الجزء الثاني من امبادی، البيولوجيا، أخذ يعيد النظر في المجلدات السابقة من هذه السلسلة. فقد تنبه إلى وجود بعض النقائص والأخطاء في كتابه «المبادی، الأولى، وكتابه «مبادی، علم النفس»، وكتابه «مبادی، البيولوجيا» - فأعاد كتابة «المبادی، الأولی». وأضاف مواضيع إلى كتاب «مبادی، علم النفس» تندرج في إطار مذهبه في الفلسفة، وأصدر المجلد الأول في هذه الطبعة الجديدة لكتاب «مبادی، علم النفس» في سنة ۱۸۷۷، والمجلد الثاني في سنة ۱۸۷۷، أما كتاب «مبادی، علم الاجتماع» فقد رأى من عليها التعميمات التي عمد إليها. واستعان في ذلك بديقد دكان من عليها التعميمات التي عمد إليها. واستعان في ذلك بديقد دكان من الوقائع ليؤسس ونشر رسائله في كتاب بعد ذلك سيرة حياة اسينسر ونشر رسائله في كتاب بعنوان: «هربرت اسينسر: حياته ورسائله، في كتاب بعنوان: «هربرت اسينسر:

بمؤلفاته - كما قرأ كتب الرحالة وخصوصاً ما يتعلق منها بالشعوب البدأية ، واستخلص منها ما يفيد ، في تفسير الشعوب البدأية ، واستخلص منها ما يفيد ، في تفسير هما جيمس كولير Collier ورتشرد تشييج Scheppig في جمع هذه المواد . وقد نشر هذه الوقائع الاجتماعية في جمع هذه المواد . وقد نشر هذه الوقائع الاجتماعية في Descriptive Sociology وقد نشر الجزء الأول من المبادى علم الاجتماع ، في سنة ١٨٧٢ ؛ ونشر الجزء الثاني في سنة ١٨٨٢ ؛ ونشر الجزء الثاني في سنة ١٨٨٢ ؛ ونشر الجزء الثاني في سنة ١٨٨٢ ؛

واتجه إلى دراسة علم الأخلاق فأصدر أولاً كتاب معطيات علم الأخلاق، Data of Ethics الذي سيسبح المجزء الأول من كتاب امبادىء علم الأخلاق، Principles of Ethics ـ ذلك في سنة ١٨٧٩. أما الجزء الثاني فسيصدر في سنة ١٨٩٩.

وفي سنة ١٨٩٦ أصدر الجزء الأخير من امبادىء علم الاجتماع وقبل وفاته أصدر كتابين هما: اشذرات متفرقة و ووقائع و تعليقات، وكل واحد منهما يتألف من مقالات قصيرة في موضوعات شتى والكتاب الثاني منهما قد لقي اهتماماً خاصاً، بسبب اللهجة العنيفة التي هاجم بها سياسة الحكومة البريطانية في حرب البوير Boer في جنوبي افريقية.

وتوفي هربرت اسپنسر في يوم ٨ ديسمبر سنة الثالثة في مدينة برايتون Brighton وهو في سن الثالثة والثمانين. وأحرقت جثته في Golden's gréen، وقام بتأبينه مستر (بعد ذلك: لورد) كورني بدلاً من المراسم الدينية.

#### فلسفته

# ١ ـ المبادىء الأولى:

كتاب «المبادى» الأولى» يثألف من قسمين: والقسم الأول، أو الميتافيزيقي هو محاولة للتوفيق بين العلم والدين، عن طريق افتراض ما سماه باسم «ما لا يمكن معرفته Unknowable بوصفه العلّة والأصل في كل الظواهر الموجودة. والقسم الثاني يحدد المبادى، الأساسية اللفلسفة التركيبية» Synthetic Philosophy التي هي فلسفة اسپنسر.

يقرر اسپنسر ان الحقيقة العليا لا يمكن معرفتها. ونحن لا نعلم عنها إلا تجلياتها الخارجية التي تحدث في الزمان والمكان، والتي تكؤن التجربة المشتركة لبنى الإنسان. أجل، نحن نشعر بوجود حقيقة مطلقة، لكننا لا نستطيع أن نعلم عنها أي شيء.

والعلم يسعى إلى أكبر تعميم في نطاق حدوده، وبعد هذه الحدود يبدأ التفكير الفلسفى، وموضوعه «التركيب الكوني» وهذا التركيب الكلى إنما يقوم في التطور٤: ذلك أن الظواهر الكونية والفيزيائية أنتجت الظواهر الحيوية (البيولوجية)، وهذه بدورها انتجت الظواهر النفسية والاجتماعية وتدير هذه الحركة الكلية الكبرى، اقوة لا يمكن معرفتها، إنما ندرك رجودها بواسطة تجلياتها. والكون يحكمه قانون التوزيم الدائم؟ للمادة وللحركة، إنه قانون التطور والإنحلال. وهذا القانون يتحكم في كل التغيرات: الكونية والاجتماعية على السواء. ولا يمكن التعبير عنه إلا بطريقة تجريدية، بل ورمزية. يقول اسپنسر: التطور هو تكامل للمادة وتشتيت للحركة مقارن له، ومن خلالها تنتقل المادة من التجانس اللامحدود وغير المحكم إلى عدم تجانس محدود ومحكم؛ (المبادىء الأولى) طبعة ١٨٦٢، الفصل ١٧، الفقرة ١٤٤).

وهكذا نجد ان التطور في التركيب، سواء تعلق الأمر بتطور البذرة إلى شجرة، أو البويضة إلى كائن حي، أو المجتمع البدائي إلى مجتمع متقدم. إنما ينبغي التغيير من البساطة إلى الكثرة، ومن التجانس إلى اللاتجانس. والشيء الذي لم يتطور يبقى بسيطاً، بينما ما تطور يصير مركباً.

وإذا لم تقترن زيادة التركيب بزيادة مماثلة في الوحدة العضوية، فإنه ينشأ عن ذلك تمزق في المجموع، وتبعاً لذلك لا يحدث تطور، بل انحلال. ولكي نفسر الظواهر التي تبدو أنها غير قابلة للرد إلى الآلية، ونعني بها الظواهر البيولوجية، والنفسية، والاجتماعية - فينبغي حلها إلى عناصر تقبل المادة تمثيلها. من أجل أن تمتزج امتزاجات لا نهاية لها وفقاً لغرض حيوي.

وعلى الفلسفة ان تراعي القواعد التالية في تفسيرها للظواهر الكونية :

التجانس حالة غير مستقرة.

ب) كل علَّة تؤكد بالضرورة معادلات متعددة.

ج) في أي مجموع نجد أن العناصر المتشابهة
 تميل إلى الانفصال بعضها عن بعض، بينما العناصر
 المتشابهة تميل إلى الاتصال بعضها ببعض. فالتطور عند
 اسبنسر يقوم على ثلاثة أسُس:

١ \_ عدم استقرار المتجانس.

٢ ـ تعدد النتائج الصادرة عن السبب الواحد.

 ٣ ـ الاقتصار على الانحلال في كل مجموع بوجود.

وقرر أن كل حالة للوجود ـ العقلي والمادي ـ تتميز بمبدأ التطور. وكل شيء، من النظر إلى الأصناف، يتطور من درجة بسيطة أولية لا تتم فيها إلا الوظائف الأولية، إلى درجة تنشأ فيها وظائف أكثر تركيباً وتعقيداً. والممز والتحول اللذان نعرفهما في البيولوجيا يوجدان في كل الموجودات: الحية منها وغير الحية. لكن ليس معنى هذا أن التطور عند اسينسر غائي ـ كما هي الحال عند هيجل. بل يقرر اسينسر بكل توكيد أنه لا توجد أية غائية في التطور، أي أن الموجودات في تطورها لا تهدف الى غاية عامة تسعى إليها وكل ما هنالك هو بدايات، وحالات وسطى (حالات توازن، ونهايات. وكل هذه العمليات نتم في مكان متناه وزمان متناه. يولد الانسان، ثم ينمو، ثم يموت ـ وهكذا الثبات في كل الأشياء: فالمجتمع يولد، ويبلغ درجة من الاستقرار أو التوازن، ثم ينقضي بواسطة سبب عام داخلي او خارجي: أما أن الكون من حيث هو كل يتجه نحو غاية معينة، أو ان المالم يتطور إلى غاية محددة، \_ فهذا أمرٌ لا نعلم عنه شيئاً، إنه يندرج في مجال اما لا يمكن معرفته.

وبعد أن قرر استنسر نظرية التطور بهذا المعنى المحدد، حاول تطبيقها في سائر ميادين البحث.

٣) فغي كتابه فمبادى البيولوجيا (١٨٦٤ - ١٨٦٤) فحص بالتفصيل عن كيف أنه ـ تحت تأثير الظروف المحيطة ـ تصير الكائنات العضوية ـ التي يكاد أن لا يكون لها تركيب ـ متفاضلة تدريجياً ، أي ذوات تراكيب معينة . فبينما في الكائنات العضوية الأولية يقوم الجسم ككل بكل الوظائف، نجد أنه في الكائنات الأكثر

تقدماً تتوزع الوظائف بين أعضاء مختلفة يتخصص كل عضو منها في وظيفة محددة، فمثلاً الأميبا ameba لا عضو منها في إحكام بين احكام، ويسودها تجانس نسبي؛ أما في الانسان فتوجد أعضاء مختلفة في التكفل والتركيب، وكل واحد منها يؤدي وظيفة محددة. والقلب، مثلاً الذي هو في الأصل ليس أكثر من وعاء دموي يصبح تركياً مؤلف من أربع غرف عند الإنسان.

إن اسپنسر يخضع فكرة التطور لمبدأ العلّية، ويحدد التطور بأنه «الانتقال التدريجي من الأشكال الدنيا للنشاط النفسي إلى أشكال أكمل، في اتجاه المزيد من التركيب والتخصص والتجريد، والندرة، ويقرر التقدم الجوهري في تزايد التفاصيل (أو النوع) في «التخصص» الأعلى للأحوال الخارجية، التي تنكيف معها الأحوال الباطنة» (مادى، علم النفس لسنة ١٨٥٥، ط ٢ ١٨٧٠).

وعُرَف الحياة بنفس الطريقة. وقال إن عوامل التطور ليست فقط الانتخاب الطبيعي، كما سيقول دارون، وإنما أكد التغير المباشر في الكائنات العضوية بواسطة فعل البيئة المحيطة، وأكد وراثة التغيرات التي تنتج بالوظيفة. وفي الجزء الثاني من امبادىء البيولوجيا وضع نظرية تقول أن أشكال الحيوان والنبات هي تعبير عن قوى البيئة المحيطة التي تؤثر فيها.

وقرر وجود التنازع والتعارف بين تكوين الأفراد وبين التوالد. ولفهم الوراثة قال بوجود «وحدات فيولوجية هي التي تعمل في ايجاد الوراثة.

وما دام اسپنسر يقول بالتطور، فإنه ينكر نظرية الخلق. إذ يرى أن الخلق فرض غير مقبول ويدل على مستوى عقلي منحط. إذ لا يمكن أن نحقق بالتجربة فرض الخلق لأننا لا نشاهد خلق النوع. كما أنه لا يتفق مع خيسية الخلق وجود هذه الأنواع الضارة، مثل الطفيليات، ولا يتفق مع الحكمة الإلهية وجود هذه الأنواع غير المرئية للكائنات الكامنة، مثل الجراثيم الدققة.

والمادة لا يمكن أن تفنى، لأنه لا يمكن تصورًر العدم، إذ هو خارج كل علاقة مع الواقع. ولما كانت المادة لا تفنى، فإن الحركة لا تفنى ولا تنقطم. وتحت

تأثير قوة لا يمكن ادراكها، فإنه يتم توزيع متجدد باستمرار للمادة وللحركة والكون كله يتطور إلى غير نهاية، وينحل إلى غير نهاية.

فإذا أردنا أن نعرف المصادر التي منها أخذ اسبسر لفظ «التطور» ومفهومه، فإننا نجد اسبسر نفسه يقر بأنه أخذ اللفظ والمفهوم من الشاعر والفيلسوف الأفلطوني النزعة صموئيل تيلور كولرج (١٧٧٢ ـ ١٨٣٤)، وأنه أخذ عنه فكرته الأولى عن التطور وعن النظام العضوي الاجتماعي (راجع «ترجمته الذاتية» Autobiography طلاح من ٣٥٠).

كذلك يدين اسپنسر بالكثير لكتاب «تضافر القوى الفزيائية» تأليف غروف W. Grove (۱۸٤٦)، ثم كتاب ملمهولز Helmhdy بعنوان: «حفظ الطاقة» (۱۸٤٧). كذلك قرأ اسپنسر كتاب: «الكون» Cosmos تأليف هومولت Humbelto .

أما عن علاقتة باوجست كونت، فمن المؤكد أنه لم يتأثر به إطلاقاً فيما يتعلق بنظرية التطور، لأن أوجست كونت كان من خصوم نظرية التطور العضوي للأنواع، وكان في صف كونبيه Conceie في الجدل الذي قام بين لامارك القائل بنظرية التحول Eraus formisme وبين كونبيه المعارض الشديد لهذه النظرية.

واستعار اسپنسر من K. S. W. Baer واستعار اسپنسر من المولوجي في الفرد يتم من المتجانس إلى اللامتجانس، وهذا يحدث في تطور النظام الشمسي، وفي أنواع الحيوان، وفي المجتمع الإنساني، وفي الصناعة وفي اللغة وفي العلم.

لكن ينبغي أن نلاحظ - كما قلنا من قبل - أن المن بندر نشر تشارلز دارون المنسر نشر مذهبه من التطور قبل أن ينشر تشارلز دارون Chqrles Darwin والمسسن (۱۸۲۳ - ۱۹۱۳) Russell Wallase آراءهما في تطور الأنواع والانتخاب الطبيعي. كما ينبغي أن نلاحظ أيضاً الفارق بين نظرية اسپنسر في التطور ونظرية دارون ووالسن في التطور هو وراثة ذلك أن اسپنسر كان يرى أن السبب في التطور هو وراثة القدرات المكتسبة، بينما رأى دارون ووالسن أن السبب هو الانتخاب الطبيعي هو واحد من اسپنسر قال فيما بعد إن الانتخاب الطبيعي هو واحد من

أسباب التطور البيولوجي، وهو الذي صاغ عبارة: "بقاء الأصلح" (أو بتعبير ادق: الأقدر على التكيف مع البيئة Survival of the Fittest («مبادى» البيولوجيا» لندن سنة ١٨٦٤ ص ٤٤٤).

# ٢ ـ علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية:

كذلك طبق اسپنسر نظريته في التطور على المجتمع الانساني. بل يمكن أن يقال إن ما ألهمه نظرية التطور هو بحثه في حال المجتمع الانساني ـ كما يتبين ذلك مما كتبه في كتابه والاستاتيكا الاجتماعية Social ١٨٥١)Statics). إذ قال في هذا الكتاب إن التطور الاجتماعي هو اعملية ازدياد في الفردانية؛ Increasing individuation. لقد كان اسينسر يعتقد أن الناس الأوائل (او البدائيين) كانوا أقصر قامة، وأقل ذكاء، وأكثر انفعالية من الناس المتحضرين؛ وأنه يمكن تقدير عقليتهم بدراسة عقول الأطفال في المجتمعات المتمدينة. ورأى أن دبانة المجتمعات البدائية مستمدة من الاعتقاد في وجود الأرواح والأشباح التي تشاهد في الأحلام، ولهذا اتجهت العبادات البدائية أولاً إلى عبادة أرواح الموتى من الأجداد كذلك رأى اسينسر أن الديانات الشائعة في المجتمعات المتحضرة هي مجرد تنويعات وتعديلات في هذه الديانة البدائية، والتصنيف الاجتماعي الأساسي كان بين المجتمعات الحربية، التي كان التكافل فيها إرادياً وتلقائياً. والمجتمعات الصناعية والمقصود بالمجتمعات الصناعية تلك الني يحصل فيها الأفراد على حاجاتهم بوسائل سلمية وتعاون طوعي. والمجتمعات الحربية يحكمها زعماء عسكريون يحتفظون بالسلطة عن طريق السلاح والخرافات، وفيها تكون النساء في مركز وضيع، ويفرض عليهن في الغالب أخس الأعمال. وفي هذه المجتمعات الحربية (أو المسكرية) يوجد تنظيم اجتماعي هرمي، مفروض فيه لكل فئة مكان خاص ينبغي عليه أن يلتزم به. وعلى المكس من هذا كله يكون حال المجتمعات الصناعية، اللهم إلا في حالة نشوب حرب: فإن الوضع يشبه كثيراً الوضع في المجتمعات الحربية.

وإلى جانب فكرة التطور، يستخدم البنسر في نظرياته الاجتماعية فكرة المشابهة بين الكاتنات الحيوانية

العضوية، وبين المجتمعات الإنسانية. إذ يوجد في كليهما: جهاز تنظيمي: الجهاز العصبي المركزي في الأولى، والحكومة في الثانية. وجهازه للمحافظة على البقاء (التغذية في الأولى، والصناعة في الثانية) ـ وجهاز توزيعي (الشرايين والادارة في الأولى والطرق والمواصلات الخ في الثانية). والفارق بين كليهما هو في انه في الكائنات الحيوانية العضوية يوجد وعي واحد، بينما في المجتمعات الإنسانية لا يوجد وعي كلي. ذلك لأن المجتمع الإنساني ـ بوصفه كلا ـ لا عقل له. ويختم الإنساني ـ بوصفه كلا ـ لا عقل له. ويختم البنائه، وليس المكس أي أن أبناء المجتمع لا يوجدون من أجل صالح المجتمع. وهذا مفهوم بالضرورة من نرعته الفردية القوية، التي ذكرناها من قبل.

ويقوم اسهنسر بتكوين تحليلات طويلة للنظم المنزلية، ونظم المراسم، والنظم السياسية، والكهنوتية، والصناعية والمهنية \_ ابتغاء إصلاحها تمهيداً للانتقال من المجتمعات الصربية، إلى المجتمعات الصناعية.

وتمييزه القوي بين المجتمع الحربي (أو: العسكري) والمجتمع الصناعي (أو: المدني) إنما قصد به التمييز بين مجتمع شرير، ومجتمع خير، إن المجتمع الصناعي (أو: المدني) يوجد فيه أقل مقدار من القهر والضبط والربط، ويتم فيه النظام مع ذلك بتكيف جميم الأجزاء مع بعضها البعض في سلام وتفاهم. وفي كتابه الإنسان في مواجهة الدولة؛ (١٨٨٤) Man versus thc State يطبق اسينسر نظرياته هذه على الوضع السياسي في انجلتره في عصره، فيقول إن أعضاء حزب المحافظين يساند النظام الحربي، بينما حزب الأحرار يساند النظام الصناعي الاجتماعي. لكنه اعتقد ايضاً أن حزب الأحرار البريطاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد عملوا ـ بواسطة التشريع الخاص بساعات العمل، ورخصة المشروبات الكحولية، والقوانين المتعلقة بالصحة وبالتعليم، الخ \_ يقول: إنهم عملوا بهذا على ايجاد نوع جديد من حزب المحافظين والتمهيد لعبودية قادمة. ﴿إِنْ وَظَيْفَةَ حَزْبِ الْأَحْرَارُ فِي الْمَاضِي كَانْتُ وَضَعَ حدود وقيود على سلطات الملوك، أما وظيفة الأحرار في المستقبل فستكون وضع حدود وقيود على سلطات البرلمانه.

والمجتمع الكامل هو المجتمع الذي فيه لا تذهب نواتج الصناعة إلى تقوية صفوف التنظيم الحربي، بل تكرُس المداف أسمى من ذلك وأغراض أنبل. ومجتمع المستقبل ينبغى أن يقوم على أساس التوازن التام بين الفرد والبينة المحيطة، وأن يجعل صرامة القوانين غير مطلوبة. وتطور النظم السياسية يدل على أن نظام الانتخاب يجب أن يحلّ محل نظام الوراثة الذي لا يزال هو السائد (آنذاك) في المجتمعات الحربية. والاستبداد وعبادة السلطة (او الدولة) يجب أن يخليا مكانهما للنظم النيابية الحديثة. ولكن اسينسر يعترف بأن النظم السياسية في المستقبل ستحمل في داخلها آثار الماضي، ولهذا سيوجد تنوع كبير في أشكال الحياة الاجتماعية وبالمثل ستنتقل النظم الكهنوتية (أو: الدينية) من الثيوقراطية القديمة إلى نوع من الديمقراطية الحديثة ستسود بفضل التطور العقنى الذي سيقضى على الخرافات والمعتقدات الشعبية، وبدلاً من مراعاة قواعد العبادات سيتجه الإهتمام إلى قواعد الأخلاق.

# ٣ \_ الأخلاق:

وهذا يقودنا إلى الكلام عن الأخلاق عند اسپنسر. في الأخلاق يسعى اسپنسر إلى التوفيق بين الأثرة (أو: الأثانية) وبين الإيثار وهو يجد هذا التوفيق في مذهب المنفعة المعقلي، الذي يختلف عن «مذهب المنفعة التجريبي»، من حيث أنه يقرّ بالنسبية في التوازن بين الفرد ومحيطه، بين اللذة والألم، بين الفرد والمجتمع. وهذا التوازن يكفله قانون التطور الذي تخضع له المعاني الأخلاقية.

والأصل في المعاني الأخلاقية هو الايثار الموجود عند الوالدين، هذا الإيثار الذي يحضهما على التضحية في سبيل الأبناء. بيد أن الأخلاق التي تفرض التضحية هي أخلاق جلفة وبدائية. والتطور يعمل على التقريب بين الواجب وبين اللذة، بحيث أنه في المجتمعات الكاملة تتم الأفعال برضا كبير وبما يشبه السلوك الغريزي. وهذا شبيه بعمل الفنان الذي ينجز عمله الفني لهدف نفعي وفي الوقت نفسه يشعر بالرضا النفسي الكبير.

والمطلوب من علم الأخلاق وضع معايير للسلوك

جديدة تهدف الى تحقيق الانسجام بين الأفعال والخدمات. وهذه الأخلاق تعمل على:

- أ) خدمة الحياة الفردية؛
- ب) خدمة حياة النوع؛

 ج) خدمة حياة الجماعات الخاصة بالمزج بين النوعين السابقين. وبمقدار ما تتكافل هذه الأنواع الثلاثة من السلوك، تزداد الحياة نماة وملاة.

ولما كان هذا النماء ليس ساكناً، فإنه يتقدم باستمرار ويزداد اتقاناً كلما مضى التطور.

# ٤ - التربية:

ومبادى التربية تتفرع عن مبادى الأخلاق، عند السينسر. وهو لهذا يرى أن التربية تقوم على أساس التوازن بين قوى النفس، وهذه القوى هي: العقل من جهة، والعواطف من جهة أخرى. والتربية التي لا تعنى جوهرياً إلا بتثقيف العقل من شأنها أن تضرّ بالوحدة الباطنة للنفس، وترجع بالانسانية القهقرى في طريق مضاد للتطور. وفقاً لهذه الفكرة نجد اسينسر يدعو إلى مضاد للتطور. وفقاً لهذه الفكرة نجد اسينسر يدعو إلى عدم تدريس اللغتين اليونانية واللاتينية، وإلى التقليل من تدريس التاريخ، وقصر تدريس التاريخ على التاريخ القريب والمعاصر. ويقول في هذا الصدد: (إن الناس الذين يهتمون بأن يعرف أولادهم بالدقة والتفصيل ما هناك من خرافات عرفتها الانسانية طوال الفين من السنين ـ هم أناس لا يهمهم أن يعرف أبناؤهم شيئاً عن وظائف وعمليات أجسامهم همه.

ويدعو اسينسر إلى رعاية النشاط التلقائي للطفل، هذا النشاط التلقائي الذي يمثل التطور الطبيعي للنوع. وينبغي في العملية التربوية أن تمضى:

١ - من البسيط إلى المركب، لأن الفعل يذهب من المتجانس الى اللامتجانس؟

٣ ـ ومن المشكوك فيه (أو الظني) إلى اليقيني،
 لأن الفعل يذهب من اللامحدد إلى المحدد؛

٣ ـ ومن العيني إلى المجرد، ومن التجريبي إلى العقل، لأن العقل إنما هو التنظيم للتجربة.

ومهمة التربية هي تكوين إنسان يحكم نفسه بنفسه،

#### مؤلفاته

نذكر أولاً الكتب التي أصدرها اسينسر إبان حياته.

#### مؤلفاته

نذكر أولاً الكتب التي أصدرها اسينسر إبّان حياته:

- 1. Social statics, 1850, abridged and revised edition (together with: The Man versus the state), 1892.
- 2. The principles of Psychology, I. vol, 1855; 2nd edit. vol. I, 1870, vol II, 1872, 4th ed. 1899.
- 3. Essays: ist series, 1857, 2nd series. 1863, Third series 1874.
- 4. Education: 1861.
- 5. First principles, 1862; 6th ed. 1900.
- The princiles of Biology: vol. I, 1864, II, 1867; revised and enlarged ed. vol. I, 1898; vol. II, 1899.
- 7. The study of sociology, 1873.
- 8. The principles of sociology, vol. I, 1876; 3rd ed. 1885; part IV, 1879; part V, 1882; part IV and V together form vol. II of the principles of sociology 1882; part VI (intitutions), 1885.
- 9. The principles of Ethics, 1879, vol. II, 1893.
- 10. Man adversus the state, 1884.
- 11. The Nature and reality of Religion, 1885.
- 12. Various Fragments, 1897; enlarged ed. 1900.
- 13. Facts and Comments, 1902.

وبعد وفاته مباشرة نشرت ترجمته الذانية:

14. Autobiography, 1904; in 2 vol.

ونشر دنكن مراسلاته:

- D. Duncan: Life and Letters of Herbert Spencer, 1908.

# مراجع

- J. A. Thompson: Herbert Spencer. London, 1906.
- H. Hudson: Introduction to the hilosophy of Herbert Spencer, London, 1909.

لا إنسان يحكمه الآخرون. أما التربية البدنية فينبغي أن تقوم على الأفعال الحرة التي ينجزها الطفل أو الشاب، لا على التدريب الحديدي والضبط والربط.

#### ه ـ الدين:

يرى اسپنسر أن عبادة الأجداد هي المصدر الأول لكل دين فرؤية الوالد الميت في الحلم معناها القول بوجود شبح للوالد: ويربط الانسان بين هذه الرؤيا وبين المجنس البشري فيقول: إذا كان أبي لم يمت، فإني لا أريد أن أموت؛ إذن أنا لا أريد أن يكون أبي قد مات. فهذا الشبح المشاهد في الأحلام للأباء هو التعبير عن رغبة الانسان في البقاء الدائم. ومن هنا نشأت عادة \_ أو شعيرة \_ تقديم القرابين والأطعمة إلى القبور. وهذه شعائر تحول المقابر إلى معابد وهياكل؛ والميت الاستثنائي يولد البطل المخالد، وعبادة هذا البطل فيصبح إلهاً. ثم يوضع الآلهة في مراتب متفاوتة، ويصبح أحدها ملكاً على سائر الآلهة. وما يلبث أن يكتسح سائر الآلهة، ويصير هو الإله الواحد الأوحد.

# تأثير اسينسر

وكما أشرنا في ثنايا الكلام عن حياته ومؤلفاته، كان تأثير اسپنسر متفاوتاً كثيراً. فنظريته في التطور شاركه في القول بها كثيرون قبله وبعده. وجاه دارون فتغلب عليه في هذا الاتجاه حتى كاد الناس أن ينسوا دور اسپنسر. ثم إن قلة بضاعته من الدراسات العلمية المتظمة في الجامعات أو المعاهد العلمية المتخصصة قد جعله عيالاً على غيره، وغير موثوق به في كثير من كتاباته في هذا الموضوع.

إن تأثيره الأكبر كان في هنري برجسون، الذي صرّح في رسالة كتبها إلى وليم جيمس (بتاريخ ٩ مايو سنة ١٩٠٨) بأن السينسر، هو الفيلسوف الذي التزمت به تقريباً دون تحفظه. ولهذا أشار إليه برجسون في أكثر من ثلاثين موضعاً من مولفاته، وثلاثة منها تشمل عدة صفحات. مقدونيا، واليها نسب. وقد قسم كتابه الى اربع مقالات:

الأولى: بدأها بمدح الفلسفة وعرض مذاهبها، وتلا ذلك بنصوص بما بعد الطبيعة والفيزياء.

الثانية والثالثة: أغلبية النصوص فيهما تتعلق بالأخلاق.

الرابعة: تتعلق بالسياسة وتدبير المنزل وحياة الأسرة.

كل مقالة تتألف من فصول ذات عناوين تدل على المضامين.

الاقتباسات في الخالب تدل على ترتيب الموضوعات التالية: الشعراه ـ فالفلاسفة ـ فالمؤرخون ـ فالخطباه ـ والأطباه.

واكثر النقول هي عن يوريفيدس، ميناندروس، ويمكن تفسير ذلك بكونهما يقتبس عنهما كثيراً في المنتخبات السابقة.

ويتلوهما في كثرة الذكر أفلاطون ثم يوجانس الابلي، ثم ابكتاتوس ثم فيتاغورس، والأفلاطونيون المحدثون: فورفوريوس، وأيا مبليخوس، ثم الكتب المنسوبة الى هرمس، كذلك ينقل عن ابقراط واكسينو فون، وابسقراطيس وديون ويوحنا الذهبي الخم وتامسطيوس، والى جانب هؤلاء نقل عن حوالى خمسائة مؤلف.

أما مصادر الكتاب فأهمها كتاب «الارا» الطبيعية» لاتيوس (المنسوب خطأ الى فلوطرخس ـ راجع نشرتنا للترجمة العربية» في كتاب: «أرسطو في النفس. .» ومعها رجع الى العديد من المجاميع اليونانية التي تحتوي على فصول مختارة من آداب الفلاسفة اليونانين.

وأهمية كتاب استوبايوس تقوم خصوصاً في أنه حفظ لنا العديد من النصوص التي وردت في كتب السابقين وضاعت فلم تبق لنا الآن.

ولم يصلنا النص اليوناني للكتاب كاملاً: إذ تنقص بداية المقالة الأولى.

وفي العصور الوسطى الأوروبية قسم الكتاب الى قسمين منفصلين، وجعل القسم الأول بعنوان: همختارات في الطبيعة والأخلاق، (وتشمل المقالتين

- K. Schwarz: Herbert Spencer, Leipzig, 1909.
- E. Parisot: Herbert Spencer, Paris, 1911.
- D. Duncan: The Life & Letters of Herbert Spencer, London, 1908.
- H. Elliot: Herbert Spencer, London, 1917.
- B.P. Bowne: Kant and Spencer, NewYork, 1922, 1967.
- H. Max Pherson: Herbert Spencer, the Man and his work, London 1900.
- André Laulande: Les illusions evolutionnistes, Paris, 1930.
- G. J. Lucas: Agnosticism and Religion, Spenser's Religion of the Unknowable, 1895.
- C. B. Waite: H. Spencer and his critics, 1900.
- C. Compayré: H. Spencer and scientific education, 1907.
- H. Sidgwick: Lectures on the Ethics of T.H. Green, H. Spencer and J. Martinean, 1902.
- A. Stadler: H. Spencer's Ethics, Leipzig, 1913.

#### استوبايوس

#### Stobaios Johannes

# (عاش في القرن الخامس الميلادي)

مصنف اكبر مجموعة من الأقوال التي قالها الفلاسفة والأدباء اليونانيون وتقع في ٤ مجلدات، وعنوانها بحسب سودا Suda هو:

امختارات، Anthologion

وبحسب فوتيوس (تحت رقم ١٦٧) الذي قرأها في حجمها الكامل وذكر عنوانات فصولها ـ العنوان هو:

نصائح وآداب مختارة Eklogai Apofthegmata . Hupothekai

وكان استوبايوس قد صنفها من اجل ابنه: سبتيموس Septimios ولما كان آخر مؤلف ذكره هو ثامسطيوس (حوالى سنة ٣١٧ - ٣٨٨م، ولم يذكر اي كاتب مسيحي، فمن المرجع أنه عاش في أوائل القرن الخامس الميلادي وقد ولد في اسطوبا، وهي مدينة في

الأولى والثانية)، بينما جعل القسم الثاني بعنوان: Florilegium, Sermones anthologicum (وتستسمل المقالتين الثالثة والرابعة).

لكنا اكتشفنا نحن البداية التي تنقض اول المقالة الأولى، وذلك في ترجمة عربية قام بها حنين بن اسحق، وأوردها في أوائل كتابه «آداب الفلاسفة» الذي نشرناه في الكويت سنة ١٩٨٥، وأشرنا الى هذا الأمر تفصيلاً في مقدمة تحقيقنا للكتاب، فليراجعها القارى، هناك. وليس من شك في ان حنين بن اسحق قد نقلها عن النص اليوناني لكتاب «المختارات» لاستوبايوس، وقد كان هذا النص كاملاً في القرن التاسع الميلادي، بدليل نقل فريئوس عنه، كما قلنا في مادة: فريئوس.

#### النشرات

ـ النشرة الأولى بعنوان Eclogae في أنشورب ١٥٧٥ باشراف W. Canter

ـ نشرة بعنوان Florilegium في البندقية ١٥٣٥/ ١٩٣٦ بإشراف iumV. Trin Cavelli

ـ وترجمة لاتينية قام بها V. Camers، روما ١٥١٧.

ـ وترجمة الى الالمانية G. Frohlich، ونشرها في بازل ١٩٥١.

ـ أما تحقيق النص اليوناني تحقيقاً نقدياً فقام به .C • O. Hense و O. Hense في ٥ اجزاء، برلين ١٩٥٤/ ١٩٢٣، واعدت طباعته بالأوفست في سنة ١٩٥٨.

# مراجع

- H. Diels: in Rhein. Muséon, 1875, S. 172 ff.
- O. Hense: art in Panly Wissowa, B. g Stuttgart, 1916. pp. 2549, ff.
- H. Gartner: art. in: Der Kleine Panly, B. 5, col. 378 9 Münelen, 1975.
- Christ Schmid: G. d. gr Literatur, II, 2,. S. 1057 ff.
- S. Luria: in RHM, 78 (1929), S. 31 ff.
- A. L. di Lello-Finouli: It Flonil. Laur. in Quad. Urbin. di Cultura Classia, 1967, 4, 139 ff.

- عبدالرحمن بدوي مقدمة تحقيق كتاب «آداب الفلاسفة؛ لحنين بن اسحق الكويت، ١٩٨٥.

# اسطراطون اللميساكى

#### Straton de Lampsaque

من المشاتيين الأوائل، وقد برز خصوصاً في الفيزياه، ولهذا لقب به «الفيزيائي»، وكان تلميذاً لثيريائي»، وكان تلميذاً لثاوفرسطس، وهو الذي خلفه على رئاسة المدرسة المشاتية، ولا نعرف سنة ميلاده على وجه الدقة. وإنما نعرف انه تولى رئاسة هذه المدرسة في الاوليمبياد للاالث والعشرين بعد المائة (٢٨٨ ـ ١٩٨٥ق.م) واستمر في هذا المنصب ١٨ سنة (أي حتى وفاته ـ وذلك فيما بين سنة ٢٨٨/٢٨٨ حتى ١٢٧/٢٦٩، أو فيما بين سنة ٢٨٨/٢٦٩ قبل الميلاد. وتوفي في سنة ٢٨٨/٢٦٩ قبل الميلاد. وتوفي في سنة ٢٦٨/٢٦٩ قبل الميلاد. وتوفي في سنة

وعاش في الاسكندرية فترة من الزمن، وتولى تربية بطليموس فيلادلفوس، أحد ملوك البطالسة، وحظى برعايته هو وزوجته ارسينوئية، وكان له دور بارز في نقل العلوم اليونانية الى الاسكندرية، أما أنه أسهم في تأسيس المتحف الاسكندرية، فهو افتراض حديث لا يستند الى مصدر قديم.

مؤلفاته: أورد ذيوجانس اللاوسي ثبتاً بمؤلفات اسطراطون، يشمل على 3 عنواناً (راجع: ذيوجانس اللاوسي: «حياة الفلاسفة» المقالة الخاسة، البنود ٥٨ ـ الاوسي: «حياة الفلاسفة» المقالة الخاسة، البنود ٥٨ ـ عن كتابين أخرين لاسطراطون احدهما هو «في عن كتابين آخرين لاسطراطون احدهما هو «في الموجود»، والثاني: «في المحركة» ومن بين هذه المؤلفات نذكر ما يلي: ـ علماً بأنه لم يبق لنا منها شيء، اللهم إلا شذرات متفرقة عند بعض المؤلفين:

١ ـ (في الملكية) ٢ ـ في العدالة، ثلاث مقالات.

٣ ـ في الخير . ٤ ـ في الآلهة ، ٣ مقالات .

٥ ـ في المباديء، ٣ مقالات ٦ ـ في الحياة.

٧ ـ في السعادة. ٨ ـ في الخلاء.

٩ ـ في السماء . ١٠ ـ في النفس.

١١ ـ في النوم. ١٢ ـ في المديح.

لانطباع حسّي، وفي مقابل ذلك فإن الإدراك الحسّي لا يتم بدون التعقل.

وقد كانت لاراه اسطراطون هذه تأثير كبير على الطب والميكانيك، والفلك في مدرسة الاسكندرية ـ فقد تأثير به ميرون Heron تأثر به هيرون كما تأثر به هيرون الادراك في الميكانيكا ـ وربما كان هو أول من قال إن الادراك الحشي هو ايضاً من أفعال المقل. وأنكر وجود أجسام خفيفة خفة مطلقة وجعل من الثقل حقيقة نسبية الى الوسط الذي يوجد فيه الجسم.

#### براجع

- G. Rodier: La physique de Straton de Lampsaque. Paris, 1991.
- H. Poppelreuter: Zur Psychologie des Aristotells, Theophrasie, Strato. Leipzig, 1891.
- Hermman Diels: Veber das, physiokalische systèm des Straton. Sitz Ber, Berlin Akadamie, 1893, S. 101 127.
- Capelle, art. in Panly Wissowa, Reihe2, bd.4, 1931.

ألبينوس

#### **Albinous**

# (القرن الثاني الميلادي)

فيلسوف أفلاطوني. عاش في القرن الثاني الميلادي. وكان تلميذاً لجايوس Gaius، ونشر محاضرات أستاذه هذا. وتتلمذ عليه جالينوس في عام بالمرام في مدرسته التي أقامها في أزمير. وكان جالينوس قد بدأ دراسة الطب في برجامون، وأتم دراسة الطب في أزمير في سنة ١٩٥//١٥١ (راجع جالينوس: في كتبي الخاصة»، ص ١٩ ش طبعة kühn. أما نشرته لمحاضرات استاذه جايوس فكانت تحتوي على ٩ أو عشر مقالات (كتب) كما يشير الى ذلك فهرست كتب محفوظة في ضمن مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم ١٩٦٢ ويرجع الى القرن الحادي عشر الميلادى (ورقة ١٩٦٢).

١٣ ـ في الابصار . ١٤ ـ في الاحساس.

١٥ ـ في اللذة . ١٦ ـ في الألوان .

١٧ ـ في الحدّ (التعريف) ١٨ ـ في الحركة .

وبالجملة، فإن مؤلفاته تتوزع بين الموضوعات التالية: المنطق ـ الاخلاق ـ الفيزياء ـ التاريخ، ومعنى هذا أن اسطراطون لم يكن فيزيائياً فقط، بل كان ذا إحاطة أوسع بكثير.

وبعض المؤلفات المنسوبة الى ارسطو هي في المحقيقة لاسطراطون، مثال ذلك الذي الألوان، والحي السمع، وذهب البعض الى القول بأن المقالة الرابعة من الاثار العلوية، هي له.

#### خلاصة مذهبه

يرى اسطراطون أن العالم لم تخلقه الآلهة، وأن الالهة ليسوا إلا قوى الطبيعة ويقول: «كل قوة الهية تقوم في الطبيعة وعن الطبيعة يصدر كل فعل وكل شيء يحدث بطريقة الية، دون وعي ولا غرض، ونزعة اسطراطون هذه تسمى: النزعة الطبيعة الكلية. وهو يقول بوجود الخلاء، لكن الخلاء موجود في داخل العالم، بين الأجزاء الجوهرية التي يتألف منها الجسم، وهذه الأجزاء تقبل التجزئة الى غير نهاية. وأفعال النفس يحددها الجسم، والأفعال النفسية وحتى التفكير والادراك الحتى هم مجرد حركات.

وقد اتخذ طريقاً وسطاً بين ارسطو وبين ديمقريطس بأن قال إن الأجزاء التي تركب منها الجسم ـ أعني الذرات ـ تقبل التجزئة الى غير نهاية، بينما قال ديمقريطس بالجزء الذي لا يتجزأ، وهو الذرة. وبينما ارسطو قد أنكر الخلاء، فإنه قال بالخلاء، ولكن داخل العالم. كذلك أنكر أن تكون الذرات كمية فقط، وعديمة الكيفية. وقال إن الكيفيات الأساسية هي الحرارة والبرودة.

وقال إن المالم يتكون بطريقة فيزيائية ولهذا فإن العالم هو من عمل الضرورة الطبيعية، وليس من خلق الآلهة، إلاّ أذا قلنا بأنّ الالهة هم قوى الطبيعة.

والادراك الحشي لا يتميز من التفكير العقلي. والانسان لا يستطيع ان يعقل شيئاً لم يكن قبل ذلك مبباً البينوس انه ينبغي أن يفسّر بالمعنى الارسططالي، أي بأن الكون ازلى لا بداية له.

وبينما كتاب المدخل الى قراءة محاورات افلاطرن، يمنى بالناحية الأدبية وبالتسلسل التاريخي لمحاورات افلاطون، نجد في Didaskalikes عرضاً مذهبياً منظماً لمذهب أفلاطون، ونجد في عرضه للمنطق (الفصول ٤ الى ٦) مزيجاً من آراء افلاطون وأرسطو والرواقية. وفي الالهيات يقول ان الاله الأول غير متحرك، كما انه لا يحرّك، وآداته للفعل هي عقل العالم. وفي هذا العقل يميز بين ما هو بالقوة وما هو بالفعل. وفي الغيزياء يستند الى محاورة اطيماوس الفلاطون، ولكنه لا يقول بأن العالم وجد في زمان، لأنه أزلي، وتحت الالوهية الاولى توجد آلهة الكواكب وآلهة المناصر المختلفة.

#### المراجع

- J. Freudenthal: «Der Platonische Albinos und der Falsche Albinos». Helleistische Studén 3. Berlin, 1879 (5241-326)

وفيه نشر كتاب االمدخل؛ من ص ٣٢٢ ـ ٣٢٦.

- P. Shorey: «Notes on The Text of Albinous Eisgoge», in chass. Philulogy. III (1908) 597-98.
- K. Praeshter: Die Philosophie des Altertums, A26 S. 541- 545, 174.
- E. Witt: Albinous and the history of middle Platonism. Cambridge, 1937, xII 147 Pages.
- Pierre Louis: Albinos, EPitome. Paris, 1945.
- P. Louis «Etuders sur les manuscrits d'Albinos» in: Reveue des Etndes grecques, 55 (1942). ff 70-76.
- H. Dörrie art. in Panly- wissowa, Suppl xII, col. 14- 22.

أشيان (أوتمار)

#### Spann (Othmar)

(1878 - 1950)

فيلسوف اجتماعي وفيلسوف في التاريخ ، نمساوي . ولد في فيينا في أول اكتوبر سنة ١٨٧٨ وتعلم في

#### مؤلفاته

ألبينوس هو الفيلسوف الافلاطوني المحدث الوحيد - قبل أفلوطين - الذي بقيت لدينا بعض مؤلفاته: وهاك بانها:

 المدخل الى قراءة محاورات افلاطون، وتوجد منه ١٢ مخطوطة اهمها ٣ مخطوطات في مكتبة الفاتيكان (بأرقام: ٣٢٥، ٣٢٥، ١٨٩٨ يوناني) القرن الرابع عشر الميلادي.

٣ ـ وفي آراه افسلاطسون ويسعسرف بساسم Didaskalikes ومن المؤكد انه مختصر لكتاب اساسي. وتوجد منه عدة مخطوطات تنقسم الى صنفين: صنف يمثله خصوصاً مخطوط باريس اليوناني رقم ١٩٦٢ (من القرن الحادي عشر)، وصنف ثان يمثله مخطوطات مكتبة فيينا (رقم ٣١٤ يوناني). ومجموع هذه المخطوطات أكبر من ٣٣ مخطوطة ولم يستعمل منها P. Louis غير مخطوطات في نشرته لهذا الكتاب.

۳ ـ انشرة محاضرات جايوس؛ في ٩ أو ١٠ مقالات.

 الكتاب الكبير الذي لخصه رقم ٢ المشهور باسم Didaskalikes ولا توجد منه إلا اقتباسات (مثلاً في «التمهيد للإنجيل» تأليف يوسابيوس القيسراني، الكتاب الحادي عشر ٢٣: ٢).

 ه ـ في مسائل تتعلق بتناسخ الأرواح، وقد ذكره ترتوليان (ففي النفس، ۲۸: ۱)، وهيپوليت الذي من روما، وفوتيوس (الكتاب رقم ٤٨، ص ١١ ب ١٩ نشرة كتر).

وكتابه Didaskalikes هو الكتاب المدرسي الوجد الذي بقي لنا من الأفلاطونيين الذين ظهروا فيما بين أفلاطون وأفلوطين. ومرد ذلك الى كون الأفلاطونيين قد اعتقدوا ان أفلاطون قال كل شيء، ولا مزيد على ما قاله، ولهذا وأى البينوس أن المهمة الوحيدة الباقية للأفلاطونيين هي ان يفسروا افلاطون وهو في تفسيره لافلاطون رأى أنه ينبغي التمييز في اقوال افلاطون بين مستوى العلم الحقيقي البقيني، ومستوى المعرفة الاحتمالية. وفي الموضع الوارد في محاورة المعماوس، (٥٢٧) والذي اختلف كثيراً في تفسيره قال

فيينا وزيورخ وتوبنجن، وعين معيداً Privatdozent في سنة ١٩٠٨. درّس علم السياسة في مدرسة الهندسة العليا في برون Brünn ، ورقي استاذاً مساعداً في سنة ١٩٠٩، شم استاذاً في سنة ١٩١٩، ومن سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩٤٩، كان استاذاً في جامعة فيينا وتوفي في ٨ يوليو سنة ١٩٥٠.

تأثر أشپان بالمدرسة الرومنتيكية الالمانية في الفلسفة، وخصوصاً بزعيمها فرانسيس بادر Baader، فكون لنفسه نظرة في العالم سماها: النزعة الكلية Vnivers alismus فقد بدأ من الدراسات المنطقية ومن نظرة المقولات التي تدور حول فكرة «الكلية» Gemeinheit وكون مذهباً كلياً في السياسة والاجتماع وفلسفة التاريخ، وجعل من هذا المذهب معياراً لتقويم مختلف المذاهب الفلسفية.

في كتابه «نظرية المقولات» (سنة ١٩٣٤، في فيينا، ط٢ سنة ١٩٣٩) يقول: "إن تصوّر العالم على أنه كلّ منظم ليس اهراً يستحيل على العلم الانساني أن يصل اليه و«الكل» ليس وجوده مستقلاً عن وجود أفراده، بل هو يتجلى بقوة في الأفراد على أحوال مختلفة ووفقاً لمبدأ التدرج Abstufungوالترتيب التصاعدي. وعلى هذا الأساس يتم التمييز بين الفردية والكلية، وصار هذا معياراً لتقويم المذاهب ليس فقط الفلسفية بل وأيضاً السياسة والاقتصادية.

وطبق أشيان هذه الأفكار على المجتمع وعلى الدولة، في مقابل التصورات الفردانية فانتهى الى القول بأن تصور المجتمع على أنه فكل هو وحده التصور الحقيقي، لأن الفرد متضمن معنوياً في الجماعة. والمشاركة الروحية يجب ان تتم بين شخصين على الأقل، في متنوية Gezweiung، تخلق عملية لا يمكن أن تفسّر على أنها مجرد تبادل آليّ (نظرية الحق، سنة وتبعاً لذلك شرط لحياة الفرد وتبعاً لذلك شرط لحياة الفرد وتبعاً لذلك هي في أقصر مدة تشكيل روحي واخلاقي،

ويرفض أشهان نظرية ماركس الداعية الى مجتمع بدون طبقات، ويدعو الى قيام دولة تنتظم مختلف الجماعات الاجتماعية والاقتصادية.

وعارض النزعة الآلية والنزعة الذرية، والنزعة الرياضية في ميدان الاجتماع، وأخذ بالنظريات التي تشبه تلك التي اقترحها البرت شيفله Schaffle في كتابه البناه وحياة الهيئة الاجتماعية (٤ مجلدات سنة ١٨٧٥ ـ ملك ١٨٧٨). ولكنه تجاوزها واقترح بناه المقولات الخاصة بما هو اجتماعي عضوي وفقاً لكونها مقولات وظيفية وليست تكوينية، وبهذه المقولات وحدها يمكن ـ في نظره ـ أن تؤسس فلسفياً النزعة العضوية الاجتماعية، والكلية المينافيزيقية.

وعند أشهان أن «الكل» ليس فقط متميزاً بين الأفراد الذين يكونون عناصرها بل ومضاداً لها، بل الكل هو الموجود الوحيد الحقيقي ويهذه المثابة فإن «الكل» يستبعد كل علية، وكل علاقة ومزج بين الأسماء فيما بين بعضها البعض.

وبواسطة نوع من ديالكتيك العلاقة بين «الكل» واجزائه، يضع نظرة في الوجود او انطولوجيا)، فالأعضاء ينبثقون خلال عملية تحقق «الكل» ووفقاً لهذا فإن «الكل» يبدو انه الامكانية الانطولوجية لكل موجود بما هو موجود.

ويشرح أشهان هذا المذهب بمذهب في درجات الوجود والمجتمع. وهذا المذهب هو المذهب الخاص بعصور الارتقاء الحيوي، كما يتجلى ذلك في المصور الخلاقة على مدى التاريخ: العصر اليوناني الكلاسيكي، والرومتيكية المثالة في العصر الحديث.

والفردانية في نظر اشهان هي استلاب للوجود الحقيقي، بينما الكلية هي التعبير عن الروح الخلاقة التي تتجلى في الواقع الحقيقي وتبلغ أوجها في الواقع المحض، الذي نسمه الشه.

# مؤلفاته الرئيسية

ـ •في منطق تكوين المفهومات الاجتماعية»، سنة ١٩٠٥.

- انقد مفهوم علم الاجتماع الحديث ، سنة . ١٩٠٥.

- «أبحاث في مفهوم المجتمع كمدخل لعلم الاجتماع: ١: «الاقتصاد والمجتمع»، منة ١٩٠٧. alismus, Darstellung und Kritir, 1937, 1962.

- R. Amtmann: Die Geisteslehre O. Spanns, 1960.

### الإلهيات

# Théologie (f.); Theology (e.); Theoloie (d.); Teolgia (I); Theologia (G.); Theologia (L.).

الإلهيات، أو العلم الإلهي هو العلم الباحث في الله: وجوده، وصفاته، وعلاقته بالعالم.

واللفظ اليوناني: ثيولوجيا معناه الأصلي الاشتقاقي هو: القول في الله. لكن معناه تطور كثيراً.

وأول من استعمله هو أفلاطون. لكنه استخدمه بمعنى: علم الأساطير من حيث قيمته في التربية (محاورة والسياسة ٧٦٠). وأطلق اللفظ: «ثيرلوجي» على الشعراء الذين ألفوا قصائد في نشأة الآلهة (ثيوجونيا)، مثل هسيودس وهوميروس، وأرفيوس.

وأرسطو في كتابه قما بعد الطبيعة (م1 ف1 ص 10 م 10 أقد ميز في الفلسفة النظرية ثلاثة أجزاء هي: العلم الرياضي، العلم الطبيعي، والعلم الإلهي هو قلفلسفة الأولى، أي: ما بعد الطبيعة. وقد خصص للعلم الإلهي المقالة الثانية عشرة (المعروفة بمقالة اللام). وذكر كلاماً الطبيعة في المقالة الحادية عشرة من كتاب قما بعد الطبيعة (م11، ف م ص 1014 ب). لكنه في سائر كتبه يستخدم اللفظ قيولوجياه للدلالة على علم الأساطير، تماماً كما فعل استاذه أفلاطون. راجع في هذا الأساطير، تماماً كما فعل استاذه أفلاطون. راجع في هذا اللاهوت المسيحي. بحث في تاريخ الألفاظ: ثيولوجيا، ثيولوجيا، ثيولوجيا، ثيولوجيا، ثيولوجيا، اللاهوت المسيحي. بحث في تاريخ الألفاظ: ثيولوجيا، ثيولوجيا، اللاهوت المسلة حديثة، جا (سنة ١٩٣٠ ص ١٩٣١).

وجاء الرواقيون فأبرزوا العلم الإلهي كعلم من علوم الفلسفة. فبعد أن قسم مؤسس المذهب، زينون الرواقي، الفلسفة الى ثلاثة علوم هي: المنطق، والأخلاق، والطبيعيات ـ جاء خلفه كليانت Cleanth فقسم كل واحد من هذه العلوم الثلاثة الى قسمين: وفيما يتصل بالطبيعيات قسمها الى: العلم الطبيعي، والعلم

د النظريات الرئيسية في علم الاقتصاد السياسي
 على أساس تاريخي روحي٩، سنة ١٩١١.

- ـ اموجز في نظرية المجتمع، سنة ١٩١٤.
- ااساس الاقتصاد السياسي، سنة ١٩١٨.

 د الدولة الحقيقية: محاضرات في انحلال واعادة بناء المجتمع، سنة ١٩٢١.

- «العلم الميت والعلم الحيّ: أبحاث لمناقشة الفردانية والماركسية»، سنة ١٩٢١.

ـ انظرية المقولات، ١٩٢٤.

 - «السير الخلاق الذي للروح: استعادة مكانة المثالية في كل ميادين الفلسفة»، ١٩٢٨.

- ـ والأزمة في علم الاقتصاد السياسي، ١٩٣٠.
  - الله التاريخ، ١٩٣٢.

مرآة الفلاسفة: المذاهب الرئيسية في الفلسفة،
 معروضة في مفهوماتها ونظرياتها»، ۱۹۳۳.

. «العلم المناضل: مجموع من الدراسات في الاقتصاد وعلم الاجتماع والفلسفة»، ١٩٣٤.

ـ (اعرف نفسك بنفسك! فلسفة الروح، كمذهب في الانسان ومكانته في العالم)، سنة ١٩٣٥.

- ـ الليفة الطبعة، ١٩٣٧.
- ـ الله الدين على أساس تاريخي، ١٩٤٧.

ـ «المنطق الكلي»، مؤلفات نشرت بمد وفاته على . يد والتر هيرش، سنة ١٩٥٨.

ونشر مجموع مؤلفاته ابتداء من سنة ١٩٦٣.

### المراجع

- K. Dunkmann: Der kampf um O. Spann 1928.
- Baron wrangel: universalistische System von O. Spann 1929.
- Karl Gerber: Der universalismus bei O. Spann, 1934.
- Gottieb Leibbrand: Umbruch durch O. Spann, 1933.
- s- H. Räber: O. Spanns Philosophie des Univers

الإلهي: وبعده جاء پانتيوس الرودسي فميز بين ثلاثة أنواع من العلم الإلهي وهي: العلم الطبيعي الذي تكلم عن الآلهة، أي علم الأساطير، والعلم الطبيعي الخاص، والعلم الطبيعي الخاص، والعلم الطبيعي الخاص، أوغسطين في كتابه: «في مدينة الله» نقلاً عن قارون Varro (دفي مدينة الله» طبعة PL جا ٤، عمود ١٨٠). وقارون يسمي العلم الإلهي بالعلم الإلهي الطبيعي «لأن هذا العلم الإلهي يجعل من الآلهة تشخيصات لقرى الطبيعة. وكان طبيعياً بعد هذا أن يتحول العلم الإلهي في المسيحية إلى البحث في الله كما نتصوره هذه الديانة، وصفاته، والصلة بينه وبين مخلوقاته:

فيوستبنوس يرى أن العلم الإلهي ايتكلم عن الله ) (Dial. 56) وأنه يصنع ممارسات دينية ).

وأثيناجورس يقول إنه علم الله وصفاته.

وترتليبان يتميز بين «اللاهوت الأسطوري» و«اللاهوت الطبعي».

وفكرة «اللاهوت السلبي» الذي يقول إن صفات الله اسلوب كلها ولا يمكن وصفه بصفات ثبوتية نجدها عند كليمانس السكندر، (في كتابه Stromates م٥ ص ٥٨٢ وما يليها).

ويرى غريغوريوس النوساوي أن الله فوق كل المقولات Contra Eunem).

أما القديس أوغسطين فيقول إن العلم الإلهي هو «العلم الباحث» في الأمور التي تؤدي إلى نجاة الناس (في الثالوث» ١٤ - ١١). وهو «قول عقلي في الألوهية» (فقي مدينة الله ١٤ - ١). ويقرر أنه لا يمكن وضع الله تحت أية مقولة (ففي التالوث» ٥: ٢؛ «الاعترافات» ٤:

ويميز ديونوسيوس الأريوفاغي بين نوعين من اللاهوت: اللاهوت السلبي، واللاهوت السلبي، واللاهوت السلبي واللاهوت السلبي يؤكد أن الله يسمو على كل الأوصاف، إنه فوق الوجود، ولا يعلم إلا في عدم العلم («اللاهوت السلبي» ص ١ وما يليها؛ «في أسماء الله» ١ ٤؛ ٤: ٢؛ السلبي، وما يليه؛ وفي العرائب الكنسية، ٢: ٣).

وهذا التقسيم إلى لاهوت سلبي ولاهوت ايجابي أخذه جان اسكوت اريجين (فني تقسيم الطبيعة ٢: ٣).

وهو يفضل اللاهوت السلبي قائلاً: فإن الأوصاف الثبوتية فيما يتعلق بماهية الله أقل قيمة من الأوصاف السلبية» (وفى تقسيم الطبيعة» ٣: ٢٠؛ ٤ ٥).

ويوحنا الدمشقي يضع العلم الإلهي بين علوم الفلسفة. «حوار» ٣). ألبرتس الكبير يقول: «العلم الإلهي هو الطابع والخاتم للحكمة الإلهية فينا»، و«هو علم بالعقيدة القينية» («الخلاصة اللاهوتية»، المقدمة).

أما القديس توما فميّز بين التفكير العقلي، وبين مقتضى الوحي. فهو يقول إن الإلهيات علم عقلي، وإن كان يستمد مضمونه من الوحي، لأنه ابتداء من هذا المضمون يقوم بوضع مذهب منظم عقلي ببراهين منطقة.

وفي العصر الحديث نجد أن فرنسس بيكون De) . مد العلم الإلهي الطبيعي جزءاً من العلم (dign II, 2f.)

أما سبينوزا فيرى أن إلهيات العقل وعقل الإلهيات لا فائدة منهما («الرسالة اللاهوتية ـ السياسية» فصل ١٥).

ويرى كرستيان فولف أن اللاهوت الطبيعي «جزء من حكمة العالم، وفيه يدرس أصل المخلوقات ويتحدث عن الله؛ («آراء عقلية في قوى الفهم الانساني» ص٧).

وبومجارتن يعرّف اللاهوت الطبيعي بأنه «العلم بالله من حيث يمكن معرفته دون طريق الايمان» («الميتافيزيقا»، بند ٨٠٠).

ويرى كنت أن الإلهبات هي «مذهب في معرفة الماهية العليا». إن «معرفة بكل ما يوجد عند الله هي ما نسميه العلم الإلهي النموذجي theologia Archetypa، العجد إلا لديه هو. اما مذهب معرفة ما يقوم في المطبيعة الانسانية بشأن الله فهو يسمى ectypa وهذا لا يمكن أن يكون إلا ناقصاً». ولا تستطيع دامات أن تفيدنا في فلسفة الدين» صع). ولا تستطيع الالهيات أن تفيدنا في العلم بظواهر الطبيعة والاحالة الى الله في العلم هي «من شأن المقول الكسولة (ص٧). والإلهيات على الأخلاق هو الدين الطبيعي واللهيات الطبيعية هي «الفرض الذي تفترضه كل الأدبان» (ص٨). والإلهيات الطبيعية هي «الفرض الذي تفترضه كل الأدبان» (ص٨). والإلهيات الطبيعية هي: (أ)

وسنيلقيوس، واسقلابيوس، واولمقبودورس، وثيرروتس، ويحيى النحوي. وكان واسع الإطلاع، متعدد المشاركة في الملوم، وكان عالماً خالياً من الأحكام السابقة؛ وكان رياضياً، وفلكياً، ونحوياً، وخطياً.

وقف حياته على شرح مؤلفات أرسطو. وقد بقيت لدينا شروحه التالية:

١ - شرح كتابي «المقولات» و«العبارة». وطبع أولاً في ثينيسيا في مطبعة Aldi الشهيرة أولاً في عام ١٥٠٣ ثم في عام ١٥٤٥. - لكن يلاحظ أن بعض المخطوطات تنسب هذا الشرح الى اوليمفيدورس، ومعظمها ينسبه الى يحيى النحوي، والقليل منها ينسبه إلى أمونيوس!!

٢ - «شرح على اليساغوجي» لفورفوريوس؛ وطبع اولاً ف فينسيا سنة ١٥٤٠، ثم سنة ١٥٤٥. ونشره نشرة نقدية A. Busse في مجموعة «الشروح اليونانية على أرسطو، ح٤، قسم١، برلين ١٨٩١.

٣ ـ شرح «التحليلات الأولى» لأرسطو. ولم تبق لنا منه إلا شذرات نشر بعضها Wailz في ضمن نشرته لـ «أورغانون» أرسطو («مجموع كتب أرسطو المنطقية» ص٣٥.

وثمة مشكلة أخرى وهي أن بعض الشروح على «الأورغانون»، قبل شروح: أوليمفيودورسس، ويحيى النحوي، وإلياس، وداود الأرمني، ونيغفورس بلميداس ترجع - إما بطريقة مباشرة وإما بطيقة غير مباشرة - إلى أمونيوس (راجع پرانتل: «تاريخ المنطق في الغرب» جا ص٦٤٢ وما يليها. وراجع مقدمة A. Busse في نشرته لكتاب «ايسا غوجي» لأمونيوس، ص ٣٥ وما يليها). كذلك فإن شرح اسقلابيوس لكتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطو يرجع الى محاضرات أمونيوس، كما يذكر ذلك في العنوان.

وتوجد اقباسات من محاضرات أمونيوس في شرح سنبلقيوس على «السماع الطبيعي» لأرسطو (راجع خصوصاً صفحات: ٥٩ س٣٣، ص١٩٢، س١٤٨، ص١٩٨، س١٧ من نشرة ديلز). كذلك توجد اشارات إلى هذه المحاضرات في شرح أولمبيودورس في «الآثار ـ أي مستقلة عن كل تجربة.

أما لودقج فويرباخ فيرى أن الإلهيات هي علم الانسان، لأن إله الإنسان قما هو إلا تأليه لماهية الإنسان، (مجموع مؤلفاته جـ ص ٢٠).

### مراجع

- Werner Jaeger: The Theology of Early Greek Philossophers 1947.
- F. Picavet: Historie des rapports de la théologie et de la philosophie, 1889.
- E. Gilson: La philosphie et la théologie, 1960.
- G. H. Stirling: Philosophy and Theology, 1890.
- Martin Grabmann: Geschichte der Katholischen theologie seit dem Ausgang der vaterzeit, 1933.
- Clement C. J. Webb: Studies in the history of Natural theology, 1915.
- Fr. H. Frank: Geschichte and Kritik der neven theologie seit Schleiermacher, 1898.
- Henrich Emil Brunner: The Theology of Crisis, 1935.
- Theoder Siegfried: Das Wort und die Existenz: 1. Eine Aussein Andersetzung mit der dialektischen Theologie. II. Die theologie der Existenz bei F. Gogarten und Rudolf Bultmann. III. Autoritat und Freiheit, 1933.

أمونيوس بن هرميا

#### Ammonuos Hermine

# (نهاية القرن الخامس ويداية القرن السادس الميلادي)

فيلسوف وشارح لأرسطو.

أبوه هرميا Hermiae وأمه ايدسيا Aidesia. ولد وعاش في الإسكندرية، وتولى رئاسة المدرسة الأفلاطونية المحدثة في الإسكندرية. وكان تلميذاً لبروتس. وتتلمذ على أكبر رجال الأفلاطونية المحدثة في المقرن السادس الميلادي، وهم: دمسقيوس،

ولد في ريجا في ٢ سبتمبر (٢١ أغسطس ١٨٥٣)، وتوفي في جروسبوتن Grossbothen (بنواحي ليتمك في ٤ ابريل ١٩٣٢).

أمضى دراسته الثانوية في ريجا (لتقيا)، وفي سنة ١٨٧٢ دخل جامعة دوريات Dorpat. (الآن: تارتو Tartu)، حيث درس الكيمياء عند كارل اشعدن ويوهان لميرج، كما درس الفيزياء عند أرتورفون أوتنجن. وفي سنة ١٨٧٥ حصل على البكالوريوس. وفي السنة التالية منح درجة الماجستير، وعين مدرساً مساعداً نظرية التفاعل الكيميائي. في سنة ١٨٧٨ حصل على الدكتوراة في الكيمياء. وأصبح مساعداً لفون أوتنجن في سنة ١٨٧٨ حين أستاذاً للكيمياء في معهد الهندسة (البوليتكنيك) في ريجا.

وفي الأعوام ١٨٨٥ ـ ١٨٨٧ كتب كتاباً بعنوان:

دمتن في الكيمياء العامة، وكان هذا الكتاب الكبير
إسهاماً قيماً في جعل الكيمياء الفيزيائية فرعاً مستقلاً قائماً
برأسه وقد بناه على التلخيص المنظم للمؤلفات التي
صدرت في الفيزياء والكيمياء على طوال خمسين عاماً.
وأصدر «مجلة الكيمياء الفيزيائية» التي صارت لسان حال
مدرسة ليتسك في الكيمياء الفيزيائية،

وفي سنة ١٨٨٧ صار أستاذاً ذا كرسي للكيمياء الفزيائية في جامعة ليبتسك، وكان كرسيه هذا هو الكرسي الوحيد للكيمياء الفزيائية في كل جامعات المانيا. وفي سنة ١٨٩٨ افتتح معهد الكيمياء الفزيائية في جامعة ليستك.

وفي سنة ١٩٠٦ تقاعد كي يتفرغ لأبحاثه. وفي سنة ١٩٠٩ حصل على جائزة نوبل في الكيمياء.

### فلسفته العلمية

كان أوستقلد مؤسس مذهب الطاقة Energetick يرد كل وهو نوع من المذهب الواحدي Monismus، يرد كل فعل، جسمانياً كان أو نفسياً، إلى الطاقة. وقد برر هذه النظرية على أساس خواص الطاقة. فقال إن مختلف أشكال الطاقة: الحركية. والحرارية، والكهربائية، والكيماوية، إلخ، تختلف منيما يتعلق بتوازن الطاقة، في القيمة بالنسبة إلى الإنسان. وكل طاقة قادرة على العلوية، (راجع حا ص١٣٣، ٢٦٠؛ ح٢ ص٢١٥).

كذلك نجد اشارات إلى كتابينن لأمونيوس هما:

 ٤ ـ «الله عند أرسطو» (راجع شرح سنبلقيوس على «السماع الطبيعي» ٣٢١ب؛ وشرحه على كتاب «في السماء» ١٤٨٦ ٣٣).

٥ ـ في الأقيسة الشرطية؛ (مخطوط باريس اليوناني رقم ٢٠٦٤ ورقة ١٤٥٤).

أما في المصادر العربية فينسب إلى أمونيوس ما يلي:

أ ـ تفسير المقالات الأولى والثانية والثالثة والرابعة
 من كتاب الطوبيقا، لأرسطو.

ب ـ شرح مذهب أرسطاطاليس في الصانع.

جـ ـ فني أغراض أرسطاطاليس في كتبه؟.

د ـ قحجة أرسطاطاليس في التوحيدة. (قالفهرسته ص ٢١٠، ٢١٤).

### نشرات ما بقى من كتبه

- De Fate, ed. J. C. Orellius. Zurich, 1824.
- Ammonios in Categorices, ed. A. Busse, 1895. Arist. Cem. Graeca, iV, 4.
- Ammonios in Porphyrii quinque voces, ed. Busse, ibidem IV, 3.

### مراجع

- Brandis: Ueber die Reihenfolge der Bucher der Aristet. Orgamon, 5. 283 f.
- Prantl: Geschichte der Logik, I, 642 f.
- Ed. Zeller: Die philosophie der Griechen, II, S. 829 f. 3 Aufl.
- Frendenthal: art. in Pauly Wissowa, B. l. 2, col. 1863 5

أوستقلد

(Wilhelm) Ostwald

(1853 - 1932)

عالم كيميائي وفيلسوف ألماني.

التحوّل، الخاصية التي تدل عليها ـ مثلاً درجة الحرارة بالنسبة إلى الحرارة، يسميها أوستفلد: شدّة الطاقة. فيرجع كل حَدْث إلى القدرة على التحول التي ترجع إلى اختلاف الشدّة. وكل حَدْث يمكن في نهاية التحليل أن يبين أنه راجع إلى تحول الطاقة. ومن هنا يمكن وضع هذا القانون العام للحدوث: إن اختلافات الشدّة في الطاقات الموجودة هي الشكل الضروري والكافي للحدوث، ويعزو أوستقلد إلى الطاقة المقياس الأعلى للوجود الداخلي (أو: الحقيقة الواقعية).

ولهذا هاجم المذهب المادي، وأسهم بالكثير في تحطيم المذهب المادي.

وإسهامه في الفلسفة يقوم أساساً على إسهامه في فلسفته الطبيعية، التي رأى فيها اجزءاً عاماً من علم الطبيعة)، وهدفها هو السيطرة على الطبيعة بواسطة الإنسان. ويعرّف فلسفة الطبيعة بأنها الركيب وتوحيد مجموع معلوماتنا عن الطبيعة). ويقول في هذا الصدد: ﴿إِنْ مَهْمَةُ فَلَسَفَةُ الطَّبِيعَةُ هِي تَكُوبِنِ الْمَفْهُومَاتِ الأَكثرِ عموماً، التي بميزتها نتلمس طريقنا في العالم الخارجي وهذه المفهومات تجدها فلسفة الطبيعة جاهزه في فروع. . . العلم المختلفة بحسب ترتيبها العمودي. فإعمها هي تلك الني تقوم على الترتيب Ordnungslehre وتشتمل على: المنطن، والرياضيات، ونظريات الزمان والمكان. اوالرابطة بين المتساويات أو المتشابهات هي مضمون التصور الأولى للترتيب، افلسفة الطبيعة، وجـ١) ولا يكون الترتيب تماماً إلا إذا كان كل شيء في مجموع ما يمكن تمييزه من كل شيء آخر، بحيث يمكن تعرَّفه وتتبع مصيره. ويتلو ذلك العلوم الفيزيائية، ثم البيويولوجية. فهناك إذن ثلاثة ميادين للعلم: المنطق والرياضة، ثم الفيزياء، ثم علوم الحياة (البيولوجيا) وقد بحث أوستقلد في هذه الميادين الثلاثة، ابتغاء أن يتعرف دور الطاقة فيها. ورأى أوستڤلد أن غاية العلم هي أن يمكننا من النظر في المستقبل، ابتغاء ترشيد عمل الإنسان.

وفي هذا السبيل دعا أوستفلد إلى اطراح الفروض، وطالب العلم بالاقتصار على ما تقدمه التجربة المباشرة. (راجع كتابه المحاضرات في فلسفته الطبيعية، ط٧، ص٧١٣. كذلك دعا إلى اطراح كل مفهوم معنوي في

التفسير العلمي. ومن ثم وضع هذه القاعدة التي تقول: ولا يحق للإنسان أن يُعدّ معنوياً ما هو فسيولوجي مرن؟.

وحاول أوستڤلد تطبيق نظريته في الطاقة على علوم الحياة: الفسيولوجيا، وعلم النفس، وعلم الاجتماع. ولكنه رأى أن الأمر يحتاج هاهنا إلى مزيد من الاعتبارات المكملة تتعلق بخصائص هذه العلوم. وقد رأى أن المفهومات الأساسية في علوم الحياة هي: الحياة، والتطور. والحياة تيار من الطاقة متواصل Stationar. ولكى ايظل متواصلاً يجب أن يزود بضابط ذاتي، أعنى أنه يجب أن تكون لديه خاصبة تمكن من الإبقاء على هذا التواصل، وتجنب ما يعوقه. وفي الميدان الأخلاقي يعبر عن هذه الخاصية بأنها السعى إلى المحافظة على الذات وهذه واقعة في غاية الأهمية بالنسبة إلى علم الاجتماع. وأوستقلد يفهم من علم الاجتماع: علم الحضارة. وقد خص هذا العلم بكتاب عنوانه: "الأسس الطاقوية لعلم الحضارة). ويحدد مهمة هذا العلم في العمل: «من ناجية: على زيادة مجموع الطاقة الأولية المتبسرة، ومن ناحية أخرى على تحسين الوسائل ـ الفردية، إلى تحويل الطاقة إلى أمور نافعة). وكل ميادين الحضارة: الاقتصاد، القانون، الأخلاق تقتضي لتطورها وتحسينها ألا تبدد الطاقة بأى شكل من الأشكال. إن الإنسان يستخدم لعمله الطاقة المنبعثة من جسمه، وعليه أيضاً أن يجعل الطاقة الموجودة في العالم الخارجي في خدمته.

إلى جانب فانتهوف Van't Hoff وأرنيوس المتبادلة المامة وأرنيوس المتبادلة المتبادلة علماً معترفاً به ومستغلاً؛ وكان هو أهم ممثل له ومنظم لقواعده. وقد قامت شهرته المبكرة على الأبحاث التي أجراها في المبادى والأسامية التي تحكم الترازن الكيميائي والتفاعل الكيميائي. وكان بارعاً في إجراء التجارب، واهتم خصوصاً بالتوصيل الكهربائي، وبسرعة رد الفعل الكيماوي، وبتدخل الموامل الكيماوية في تغيير سرعة التفاعل Catalyse. وكان من أبرز الباحثين في علم الألوان، وزود هذا العلم بنظرية كمية في الألوان.

# مؤلفاته

ـ الطاقة وتحرّلاتهاه، ١٨٨٨.

ـ دتفنيد المادية العلمية،، ١٨٩٥.

(في فريزلند الشرقية). وتوفي في ١٦ سبتمبر سنة ١٩٣٦ في بينا Jena. فرّس في جامعة جينجن، خصوصاً على يد الأستاذ تيشملر Teichmüller ـ ١٨٨٨ ـ ١٨٨٨) وحصل على الدكتوراه الأولى في الفيلولوجيا والتاريخ القديم برسالة عنوانها: «في علة القول عند أرسطو». وقام بالتدريس في المدارس الثانوية من سنة ١٨٦٧ حتى ١٨٧١ في هوسوم Husum، وبرلين، وفرانكفورت. وفي سنة ١٨٦٧ صار أستاذاً للفلسفة في بازل (سويسرة). ثم انتقل إلى جامعة بينا في سنة ١٨٦٧ قام بإلقاء وبعد إحالته إلى التقاعد في سنة ١٩٢٠ قام بإلقاء المحاضرات العامة. وفي سنة ١٩٢٠ حصل على حائزة نوبل في الآداب.

#### فلسفته

أراد أويكن إنشاء امثالية جديدة، تتميز بالفاعلية الخلاقة، وهذه لا تقوم على فعل الفرد، بل على «الفعل الجوهري المشترك وعلى «المشاركة في الفعل والحياة المشتركة». ولهذا رفض كل فلسفة منطوية على ذاتها، كما نبذ كل نزعة عقلية تسوى بين مضمون الروح ومضمون الفكر ولا ترى في العمليات الفكرية أنها مجرد شكل بل هي جوهر الحقيقة الواقعية. ورأى أن الحياة الروحية هي تلك التي تكون حفيقة واقعية جديدة. ومع هذه الحياة الواقعية الجديدة يبدأ نوع جديد من التاريخ، هو التاريخ بالمعنى الصحيح. ولما كانت الحياة الروحية الحقيقية ذات طابع أخلاقي، فإن التاريخ يجب أن يسوده، عنصر أخلاقي. والحياة الروحية المطلقة هي الحياة الإلْهية. وفكرة الله لا تعنى شيئاً آخر غير الحياة الروحية المطلقة، الحياة الروحية في سموها فوق كل تحديد من جانب الإنسان. وتوكيد فكرة الله هو الإقرار بالعمق اللامتناهي للحقيقة الواقعية، التي يشارك فبها الإنسان في حياته السامية.

وتحرير النفس من قيود «عمل الحضارة الذي صار غير شخصي» هو الهدف الذي هدف إليه في إنتاجه الفلسفي، وفي ميتافيزيقه. والمعرفة هي الطريق المؤدي إلى تحقيق هذا الهدف. ما هذه المعرفة؟ إنها المعرفة التي تدل على قدرتها وحقها، ليس فقط بالسمو الباطني للإنسان، بل واقعياً بأن تكون جزءاً من الحياة. ذلك لأن

- ـ امحاضرات في فلسفة الطبيعة، ١٩٠٢.
  - ـ دراسات ومحاضرات، ١٩٠٤.
- \_ افلسفة الطبيعة، من كتاب احضارة العصر الحاضر 1: ١٩٠٨، ١٩٠٨.
  - ـ الطاقات، ١٩٠٨.
  - ـ الموجز في فلسفة الطبيعة)، ١٩٠٨.
  - \_ االأسس الطاقوية لعلم الحضارة، ١٩٠٩.
    - \_ الرجال العظام، ١٩٠٩.
    - ـ امقتضيات اليوم، ١٩١٠.
    - ـ (الآمر الطاقوي)، ١٩١٢.
      - الله القِيم، ١٩١٣.
- افلسفة الطبيعة الحديثة»، ط١ علوم الترتيب، ١٩١٤.
  - ـ اأبجديّة الألوان، ١٩٠٧.
  - ـ فأطلس الألوان، ١٩١٧.
    - ـ دعِلم الألوان، ١٩١٩.
  - ـ انسجام الألوان، ١٩١٨.
  - ـ دانسجام الأشكال، ١٩٢٢.
- دعالم الأشكال، أطلس، ابتداء من سنة ١٩٢٢.
- ـ اسيرة ذاتية)، ١٩٢٢، في: افلسفة العصر الحاضر في عروض ذاتية ح.ك.

### مراجع

- A. Dochmann: Wilhelm Ostwalds Energetik, Dissertation, Bern 1908.
- Ostwalds Festschrifs zum 60 Geburtstag, 1913.
- V. Delbas: Une théorie allemande de la Culture. Ostwald et sa philosophie. Paris, 1916.
- W. Burkanp: Die Entw. des Substanz begriffs Dei Ostwald, 1913.

### أويكن (رودلف)

### (Rudolf Eucken)

فيلسوف ألماني.

ولد في ٥ يناير سنة ١٨٤٦ في آورش Aurich

دالمدخل إلى فلسفة في الحياة الروحية، ليبتسك
 ١٩١٢.

ـ افلسفة في الحياة، ليبتسك ١٩١٨.

### مراجع

- W. R. Boyce Gibson: Rudolf Eucken's Philosophy of Life. London, 1966.
- Th. Kappstein: Rudolf Eucken. Berlin, 1909.
- G. Wunderle: Die Religions philosophie Eucken's. 1912.

R. Siebert: Eucken's Weltund lebens anschauung, 4. Sufl. 1926.

إيبرثج

Ueberweg (Friedrich)

(1826 - 1871)

مؤرخ للفلسفة ألماني.

ولد في ٢٧ يناير ١٨٢٦ في ليتشلنجن Leichlingen بالقرب من مدينة زولنجن Solingen في وسط غربي ألماني، وتوفي في ٩ يونيو ١٨٧١ في مدينة كينجزبرج.

دخل جامعة جتنجن في سنة ١٨٤٥ حيث تتلمذ على لوتسه. ثم انتقل إلى جامعة برلين فقضى فيها أربع سنوات من ١٨٤٦ حتى ١٨٥٠، حيث تتلمذ على يد لنبزرج وبينيكه Beneke، والتحق بجامعة هله Halle في سنة ١٨٥٠، وحصل منها على الدكتوراه الأولى في الفلسفة برسالة عن: «عناصر نفس العالم عند أفلاطون» وعين مدرساً للفلسفة في جامعة بون Bonn سنة ١٨٥٢، ثم أستاذاً للفلسفة في جامعة كينجزبرج؛ ثم أستاذاً ذا كرمي في هذه الجامعة في سنة ١٨٦٨.

واتجاهه الفلسفي - حسيما يقول هو - هو الواقعية - المثالية . لهذا يرى أن مضمون الإدراك الجشي يدل على عمليات حقيقية تجري في داخل الذات . والكليات الجسمية التي تكون مضمون الإدراك الجشي مرتبطة ارتباطأ دقيقاً بحركات معينة، هي رموز لها .

وفي المنطق اتخذ مذهباً وسطاً بين المنطق

المعياد الحياة هو معياد المعرفة». والفاصل ليس هو شكل المعرفة، بل مضمون الحركات الروحية. ولا بد للمعرفة من أن تبقى راسخة في وحلة الحياة الروحية. والفلسفة هي اعلم الكل، وهي تستخدم مبدءاً للكل».

والعالم التجريبي المعطى لنا ليس هو شمول الوجود، بل يوجد عالم روحي فوق الذوات الفردية. وواجب الحياة ومعناها يقوم في التفكير في الترابط بين الأحياء وفي السلوك الأخلاقي الذي يكشف لنا عن منطقة أسمى. والفعل الأخلاقي لا يقتصر على السلوك الإجماعي، بل يمتد أيضاً إلى العلم والفن.

ومن هذا العرض لآراء أريكن يتجلى لنا ما فيها من غموض وضباب روحاني. وريما كان هذا هو السبب في حصوله على جائزة نوبل للآداب! لأن أعضاء الأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة مولعون بالآراء الغامضة الخطابية الفضفاضة التي لو خُللت لما وجد لها مُحصَّل واضح، خصوصاً إذا دارت هذه الآراء حول التآخي والأخلاق والمشاركة في الحياة الروحية، إلخ.

### مؤلفاته

- «تاريخ ناقد للمفهومات الأساسية في العصر المحاضر»، ليبسك ١٨٧٨؛ طبعة ثالثة بعنوان: «القيادات الروحية في العصر الحاضر»، الطبعة الخامسة سنة ١٩٢٠؛ ط1 في برلين ١٩٢٠.

- ـ اتاريخ المصطلحات الفلسفية، ليبتسك ١٨٧٩.
- ـ قوحدة الحياة الروحية في وعي وفكر بني الإنسانه، ليتسك ١٨٨٨.
- الصورات الحياة عند كبار المفكرين: تاريخ تطور مشكلة حياة الإنسان من أفلاطون حتى المصر الحاضره، ليتسك ١٨٩٠.
  - ـ «المضمون الحقيقي للدين»، ليبتسك ١٩٠١.
- دالخطوط الرئيسية لنظرة جديدة في الحياة)،
   ليتسك ١٩٠٧.
- «المشاكل الرئيسية في فلسفة الدين في العصر الحاضر»، برلين ١٩٠٧.
  - ـ امعنى الحياة وقيمها، ليبتسك ١٩٠٨.

الصوري عند كنت والمنطق الميتافيزيقي عند هيجل. ورأى أن المنطق الصوري لم يستطع الربط بين أشكال الفكر وأشكال الوجود؛ بينما المنطق الميتافيزيقي الهيجلي يؤكد الهوية بين الفكر والوجود. لهذا رأى إببرقج أن يجعل الفكر صورة للوجود. وفي هذا تأثر بمنطق أرسطو؛ ومن ثم أخلى مكاناً واسعاً لمنطق أرسطوفي كتابه المذهب المنطق؟.

لكن الفضل الأكبر لإيبرقج والذي مكن له من الشهرة الواسعة حتى اليوم هو في تاريخ الفلسفة بكتابه الرئيسي الذي لا نظير له حتى اليوم في كل اللغات، وعنوانه: قموجز أساسي في تاريخ الفلسفة Grundriss، وعنوانه: قموجز أساسي في تاريخ الفلسفة der Geschichte der Philosophie الذي أصدره في ثلاثة مجلدات في الفترة من ١٨٦٢ إلى ١٨٦٦. فظهر الجزء الأول في ١٨٦٦، والثالث في ١٨٦٦. وهو الذي أصدر الطبعتين التاليتين مع زيادات

أما الطبعة الرابعة فقد أشرف عليها ونماها رودلف رايكه Rudolf Reicke ، دكتور في الفلسفة ومحافظ في مكتبة جامعة كينجزبرج (ولد في فبراير سنة ١٨٢٥ وتوفي في ١٦ أكتوبر ١٩٠٥). وظهرت هذه الطبعة الرابعة في الفترة من سنة ١٨٧٠.

ثم تولى ماكس هاينتسه Max Heinze (ولد في ١٣ ديسمبر ١٨٣٥) وتوفي في ١٧ سبتمبر ١٩٠٩) المستشار في حكومة سكسونيا والأستاذ ذو الكرسي في جامعة ليبتسك ـ الإشراف على الطبعات من الخامسة حتى التاسعة، وذلك في الفترة ما بين سنة ١٨٧٦ وسنة ١٩٠٦. وفي الطبعة التي ظهرت سنة ١٩٠١ بدأ تخصيص جزء رابع مستقل لفلسفة العصر الحاضر.

وفي سنة ۱۹۰۷ رأى الناشر ـ وهو E.S. Mittler أن يعهد بالإشراف والتجديد على الطبعات التالية إلى عدد من العلماء، نظراً إلى تضخم المادة. فتم توزيع العمل على النحو التالي، ابتداءً من سنة ۱۹۰۷:

المجلد الأول: العصر القديم: وتولاه كارل پريشتر Karl Praechter ، الأستاذ في جامعة هله. وظهر المجلد الأول من هذه الطبعة العاشرة للكتاب في سنة ١٩٠٩. وظهرت الطبعة الحادية عشرة مزيدة جداً في

خريف ١٩١٩، والطبعة الثانية عشرة مزيدة في ربيع ١٩٢٦.

المجلد الثاني: عصر الآباء والعصر الوسيط: وتولاء ماتياس بومجارتنر Matthias Baumgartner، الأستاذ في جامعة بريسلاو. وظهرت الطبعة العاشرة منقحة ومزيدة جداً في شتاء ١٩١٤/١٩١٤.

المجلد الثالث: العصر الحديث حتى نهاية القرن الشامن عشر وتولاه ماكس فرشايزن ـ كيلر Max الثامن عشر وتولاه ماكس فرشايزن ـ كيلر Frischeisen- Köhler الأستاذ في جامعة موج Willy Moog الأستاذ المساعد في جامعة جريفسفلد Greifswald. وظهرت الطبعة الثانية عشرة مجددة تماماً في ربيم سنة ١٩٢٤.

المجلد الرابع: القرن التاسع عشر والعصر الحاضر: وتولاه تراوجوت كونسطنطين ايستررايش المحاضر: Traugott Konstantin Oesterreich الأستاذ المساعد في جامعة توبنجن. وظهرت الطبعة الثانية عشرة المجدّدة في خريف ١٩٢٣.

المجلد الخامس: الفلسفة في خارج المانيا، من بداية القرن التاسع عشر حتى العصر الحاضر: وتولاه تراوجوت كونسطنطين ايستررايش السابق الذكر، والأستاذ المساعد في جامعة تربنجن، وظهر مجلداً مستقلاً قائماً برأسه ضمن الطبعة الثانية عشرة في ربيع سنة ١٩٢٨. وقد اشترك في تحريره ١٤ أستاذاً من مختلف الجامعات الأوروبية.

وتوالت الطبعات بعد ذلك لهذه المجلدات الخمسة، بما لا محل لتفصيله هاهنا.

والميزة الرئيسية لهذا العمل الجبّار هي ذكر الطبعات والمراجع والمصادر بتفصيل تام. ولهذا لا يمكن أيّ مؤرخ أو باحث في تاريخ الفلسفة أن يستغني عنه. والمادة التي يقدمها في عرض المذاهب هي مراجع خاصة أكثر منها عرضاً تحليلياً، ولهذا كان هذا الكتاب مرجعاً للبحث المتعمق وأداة لمزيد من الدراسة أكثر منه بسطاً للآراء في صورة تركيبية.

سائر مؤلفات إيبرڤج أما مؤلفات إيبرڤج الأخرى، فهي: وقيمته كفيلسوف ضئيلة. ولكنه كان متعمقاً في اللاهوت المصري. ويرى دمسقيوس أن ايسيدوروس إنما برع في التبوء بالغيب والعجائب. ولا نعرف من إنتاجه الا أناشيد.

ومعلوماتنا عنه إنما تدين بها لدمسقيوس، تلميذه الذي كتب سيرته وقد بقيت منها بقايا جمعها أسموس Asmus بعنوان:

Das Leben des Philosophen Isidorus, von Damaskios. Leipzig, 1911.

أينشتاين (ألبرت)

#### Einstein (Albert)

(1879 - 1955)

فزيائي، لنظرياته آفاق فلسفية.

ولد في مدينة أولم Ulm ، في جنوبي ألمانيا، في ١٤ مارس سنة ١٨٧٩ ، من أبوين يهوديين. وفي السنة التالية انتقلت أسرته إلى منشن، حبث أقام أبوه هرمن وعمه يعقوب مصنعاً للكهرباء والأشغال الهندسية. وتعلم ألبرت أولاً في المدارس الابتدائية والثانوية في منشن، لكنه لم يكن متفوقاً في الدراسة. ودفعته أمه إلى دراسة الموسيقي فاتقن العزف على الكمانجة. وترك الدراسة الثانوية قبل الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية. ثم ارتحل أبوه إلى إيطاليا، بالقرب من ميلانو، في سنة ١٨٩٤ بسبب تعثر أحواله المالية في ألمانيا. فلحق ألبرت بأسرته في إيطاليا. لكنه لم يلبث أن سافر إلى سويسرة في سنة ١٨٩٦، حيث التحق بكلية الهندسة الفدرالية ETH الشهيرة، فأمضى بها أربع سنوات درس فيها الفيزياء والرياضيات، وحصل على دبلوم بهذه المدرسة في ربيع سنة ١٩٠٠. وفي السنة التالية، ١٩٠١، حصل على الجنسية السويسرية. واشتغل مدرساً للرياضيات طوال شهرين. ثم عمل في مكتب البراءات patent السويسري في مدينة برن Bern، عاصمة الاتحاد السويسري. وتزوج صديقته في كلية الهندسة بزيورخ Mileva Marie في سنة ١٩٠٣.

وفي سنة ١٩٠٥ نشر في المجلة الشهيرة: «حوليات الفيزياء» رسالة للحصول على الدكتوراه من جامعة زيورخ، وعنوانها: «تحديد جديد للأبعاد لتطوير الوعي بواسطة المعلم والمربّي)، سنة ١٨٥٣.

امذهب المنطق وتاريخ النظريات المنطقية»، ١٨٥٧؛ طه سنة ١٨٨٧.

الشلر: مؤرخاً وفيلسوفاً، نشرة براش M. Brasch سة ١٨٨٤.

«أبحاث فلسفية مجموعة مع مقدمة عن حياة المؤلف»، نشر براش في سنة ١٨٨٩.

(في المثالية، والراقعية، والراقعية المثالية، بحث نشر في (مجلة الفلسفة والنقد الفلسفي، حـ٣٤ سنة ١٨٥٩.

### مراجع

- Friedrick Alhert lange: Friedrick Ueberweg, 1871.
- Moritz Brasch: Friedrick Ueberweg, Sein Leben Seie Schriften und seine philosophische, Bedeutung, in: Ueberweg gesammelte philosophische Abhandlungen, 1889.

# إيسيدوروس، السكندري

#### Isidoros

فيلسوف أفلاطوني محدث.

ولد حوالي سنة ٤٥٤م بحسب رأي أسموس Asmus وتوفي قبل سنة ٤٦٦م. وبلغ مكانة رفيعة في المدرسة الأفلاطونية المحدثة في سنة ٤٧٨م. ونشأ في وسط وثني بالإسكندرية، وكان على صلة وثيقة باللاهوتي المصري أسكلبيادس وهيرسكيوس، وأخذ الفلسفة عن ثيوسبيوس، تلميذ هيروكلس. وسافر إلى أثينا حيث اتصل ببرقلس وسالستيوس ثم ما لبث أن عاد إلى الإسكندرية.

ولما اضطر المرضُ مارينوس إلى التخلي عن رئاسة الأكاديمية الأفلاطونية في أثبنا، دُعي ايسيدوروس ليتولى رئاسة الأكاديمية، فسافر إلى أثبنا ليتولى هذا المنصب. لكنه وجد نشاط الأكاديمية مشلولاً، فعاد إلى الإسكندرية.

الجزيئية المخلك نشر في نفس المجلة وفي نفس السنة أربع مقالات أخرى، الأولى منها بعنوان: احركة الجزيئات الصغيرة المعلقة في سائل ساكن بحسب النظرية الحركية الجزيئات الصغيرة للتوصيل الوفي هذه المقالة حاول أن يقدم تفسيراً نظرياً للحركة البراونية والمقالة الثانية بعنوان: انظرية اكتشافية تتعلق بانتاج وتحويل الضواء وفيها يقول: إن الضواء يتألف من كمام quanta (وهي التي عرفت فيما بعد باسم: الفوتونات photons أو الضوئيات) ذات أمواج. وبهذين البحثين أحدث نيوتن ثورة في نظرية الضواء، مكنت من تفسير ابتعاث الكهيربات، الإلكترونات، من بعض الجوامد إذا ما سلط عليها الضواء وهو ما يعرف بالتأثير الضواي الكهربي.

وفي سنة ١٩٠٥ أيضاً أعلن عما سماه بنظرية النسبية المحادة، وهي التي بها سترتبط كل شهرته. وها نحن أولاء، نورد خلاصة لها:

حلل أينتاين بعض الأفكار الأولية التي كان يُظن. أن العلم قد فرغ من تحديدها، وعلى رأسم افكرة المعية» (= الحدوث في نفس الوقت معاً»، رخي الفكرة التي تقوم عليها نظرية الزمان الفيزيائي، خصوصاً عند نيوتن. وانتهى أينشتاين من هذا التحليل إلى أن المعية تختلف تبعاً لإطار الإشارة، أي لموضع الراصدين، وأنه لا توجد معية مطلقة، كما ادعت النظرية المطلقة في الزمان. فتحديد المعية، وتبعاً لذلك: تحديد المعيات) في نقط مختلفة من المكان ـ هو أمر نسبي المعيات) في نقط مختلفة من المكان ـ هو أمر نسبي الراصدين.

وقد سميت هذه النظرية النسبية بالمحدودة، لأنها لا تتعلق إلا بالراصدين الذين تكون حركتهم النسبية حركة مستقيمة منتظمة.

وفي سنة ١٩١٥ وسّع أينشتاين هذه النظرية، فجعلها تشمل غيرها من الحركات. وسمّيت هذه بالنبية المُعَمَّمة.

والنتائج العامة التي أدت إليها نظرية النسبية المحدودة ـ عديدة، وأكثرها يبدو مطبوعاً بطابع التناقض الظاهر. وأهم هذه النتائج ما يلي:

١ ـ الزمان نسبى.

٢ ـ للمكان انحناء.

٣ ـ سرعة الضوء هي أكبر سرعة ممكنة.

لا يمكن الفصل بين الزمان والمكان إطلاقاً، بل هما يكونان معاً كُلاً متصلاً يسمى «مُتصل الزمان والمكان». والزمان إذن بُعْذ رابع يضاف إلى أبعاد المكان الشلاثة التي هي: الطول، والعُرض، والعُمق.

وتبعاً لذلك فإن مقايسنا للزمان نسبية، تتوقف على
 إطار الإشارة الذي يوجد به الراصد.

٦ الزمان له أكثر من اتجاه. والأمر يتوقف على المعايير التي نضعها سابقاً لتحديد المعية والتوالي، فلا توجد معايير مطلقة، بل كل ما هنالك هو مواضعات على معايير.

تلك هي الخلاصة. ونحيل القارىء إلى كتابنا «الزمان الوجودي، (ص١٣١ ـ ١٤٩، ط٢، القاهرة سنة ١٩٥٥) ـ ليجد تفصيلاً وافياً لهذا كله، ونقداً دقيقاً لنظرية النبية.

ثم أصدر بحثاً آخر، يعد بعثابة حاشية على نظرية النسبية الخاصة، وعنوانه: «هل التصور الذاتي لجسم ما يتوقف على ما يحتويه من الطاقة؟». وفيه انتهى إلى التكافؤ بين الكتلة والطاقة، وصاغ ذلك في هذه المعادلة.

الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء.

وأما من حيث سلوكه الوظيفي فإنه ترك مكتب البراءات، وعاد إلى التدريس أولاً في سويسرة، ثم في الجامعة الألمانية في براج (عاصمة الجمهورية التشيكية فيما بعد) وحصل على وظيفة أستاذ ذي كرسي. لكنه بعد فترة وجيزة، وذلك في سنة ١٩١٢ عاد إلى مدرسة الهندسة الفدرالية العليا في زيورخ.

وفي أبريل سنة ١٩١٤ انتقل مع أسرته إلى برلين، حيث حصل على وظيفة في الأكاديمية الپروسية للعلوم. وفي الوقت نفسه، كان يلقي محاضرات في جامعة برلين. وواصل أبحاثه لتوسيع نظريتة النسبية، وتمخض ذلك عن دراسة بعنوان: قأسس النظرية النسبية

المعتمة»، وقد نشرت في مجلة «حوليات الفيزيا» في سنة ١٩١٦ وفي هذه الدراسة توصل إلى أن الجاذبية ليست قوة، كما ظن نيوتن، بل هي مجال منحن في «متصل المكان ـ الزمان»، ناشىء عن حضور الكتلة وقال إن هذه الفكرة يمكن إثباتها، أو تغييرها، بواسطة قياس مقدار انحراف ضوء النجم حين يسير قريباً من الشمس، علماً بأن ضوء النجم لا يرى إلا أثناء الكسوف الكلى.

واستطاع ابنشتاين بالمعادلات الحديثة التي صاغها أن يفسّر عدم الانتظام في أقرب نقطة من الشمس في مدار الكوكب عطارد. كذلك بيّنت هذه المعادلات لماذا تبعث النجوم ـ في مجال جاذبية قوية ـ ضوءاً أقرب إلى الطرف الأحمر من الشعاع الطيفي spectrum في مجال أضعف.

ولما قامت الحرب العالمية الأولى تحمّس أينشتاين للدعوة إلى السلام، وفي هذه الفترة تأثر كثيراً برومان رولان، الذي التقى به في سويسرة. وإلى جانب هذه الدعوة إلى السلام، راح يدعو للصهيونية بحماسة شديدة. وبناء على طلب من زعيم الحركة الصهيونية أنذاك، حاييم وايزمن، قام بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية لجمع تبرعات لمؤسسة الاستيطان اليهودي في فلسطين Palastine Foundatoin Fund الصهيوني هذا بأن قام بأسفار إلى فلسطين، يشجع المستوطنين اليهود الجدد هناك. كما أنه راح يذرع المواصم الأوروبية في سبيل الدعوة للصهيونية!! وقد جمعت خطبه في الدعوة للصهيونية في كتاب بعنوان: وحول الصهيونية، منة المعارفة المنافعة المنافعة

وفي رأيي أن الشهرة الواسعة التي حظي بها أبنتاين لا ترجع إلى قيمة أبحاثه العلمية بقدر ما ترجع \_ ويمقدار أكبر جدا \_ إلى نشاطه الصهيوني هذا. فقد جندت له وسائل الإعلام \_ بما يسودها من نفوذ يهودي \_ كل ما يمكن من أجل المبالغة في تمجيد أعماله العلمية وتقديرها فوق قيمتها الحقيقة بآلاف المزات!

ومن ثمار ذلك أيضاً منحه جائزة نوبل في الفيزياء سنة ١٩٣١. وجاء في قرار الأكاديمية السويدية التي منحته الجائزة أن ذلك من أجل قانونك الضوئي الكهربي وعملك في ميدان الفيزياء النظرية، لكن لم يرد في هذا

القرار أي ذكر لنظريته النسبية، على أنها هي ـ ما تفاخر به أينشتاين ومؤيدوه وطبلوا لها وزمروا! ويمكن تفسير ذلك بما تعرضت له النظرية من نقد عنيف ومحكم من جانب كبار الفيزيائيين والفلكيين والفلاسفة، على النحو الذي عرضناه في كتابنا «الزمان الوجودي».

والحق أن نظرية الكم quantum theory قد أجهزت تماماً على معظم - إن لم يكن كل - النتائج التي كان أينشتاين قد توصل إليها في أبحائه فقد كشفت نظرية الكم عن عامل احتمال في قياسات حركة الإلكترونات ومعنى هذا أن حركة الإلكترون الضوئي لا يمكن التنبوء بها، فإن موضعه وسرعته في أية لحظة لا يمكن قياسهما بدقة؛ ومعنى هذا أنه لا يمكن التنبوء بمستقبل أي نظام في المستوى تحت الذري. (راجع مزيداً من التفصيل في المستوى تحت الذري. (راجع مزيداً من التفصيل في الفصل الأول من كتابنا: «اشهنجلر»، القاهرة سنة 1981).

وبقضل نظرية الكم هذه - التي وضع قواعدها قرنر هيزنبرج - أخذت شهرة أينشتاين العلمية في الانهيار تدريجياً ابتداء من سنة ١٩٢٥ حتى كاد يفقد مكانته العلمية كلها حوالي سنة ١٩٣٠ فراح يعزي نفسه بالانغماس في السياسة أكثر فأكثر؛ خصوصاً ما يتعلق بالسلام ونزع السلاح وهنا أيضاً أخفق إخفاقاً شنيعاً، خصوصاً بعد إخفاق عقد مؤتمر لنزع السلاح كان مقرراً عقده في فبراير سنة ١٩٣٧ في جنيف. وفي سورة من الغضب صرّح لأحد الصحفيين قائلاً: "إنهم (يعني رجال السياسة ورؤساء المدول) قد غشونا. لقد عبثوا بنا. إن المباسة ورؤساء المدول) قد غشونا. لقد عبثوا بنا. إن الرجال والنساء المدين سيولدون، قد خدعوا ولا يزالون يُخدَعون، ويتجر بهم، ويُغبَث بحياتهم وقوتهم ورفاهيهم؟.

وفي سنة ١٩٣٣، بعد أن تولت النازية الحكم في ألمانيا في ٣ يناير سنة ١٩٣٣، غادر أينشتاين ألمانيا. وبعد فترة سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح عضواً مؤسساً في مدرسة الرياضيات في المعهد الجديد الذي أنشىء في جامعة برنستون (في نيوجرسي)، وأسماه: قمعهد الدراسات المتقدمة، وقد وصل إلى برنستون في أكتوبر سنة ١٩٣٣.

وبقي في منصبه هذا وفي الولايات المتحدة

أما في السياسة والصهيونية فله ما يلي:

about الصهيونية: خطب ورسائل Zionism, speeches and Letters الانجلزية Sir Leon Semir ، سنة ١٩١٣.

وبالاشتراك مع فرويد: ﴿لماذا الحرب؟ ٩.

وبالاشتراك مع Leopold Infeld: انظور الفيزياء، The Eevolution of Physics ، سنة ١٩٣٨.

«العالم كما أراه» ترجمة إنجليزية قام بها Alan ، سنة ١٩٤٩.

امن السنوات الأخيرة في حياتي؟ Out of my من السنوات الأخيرة في حياتي؟ Latér years

### مراجع

- Paul A. Schilpp (ed.): Albert Einstein: Philosopher-sceintist.

وفيه ترجمة ذاتية وثبت بمراجع: NewYork 1951

- Philipp Frank: Einstein His Life and Times. eng. Transl. 1947.
- Liabn Barnett: The Universe and Dr. Einstein, 2nd ed 1957.
- Ronald Clark: Einstein: The life and The Times 1971.
- Jermy Bernstein: Einstein. NewYork, Virking 1973.
- Max Born: Einstein Theory of Reletivity 1920.
- Gerald Tauber: (ed.): Albert Einstein Theory of General Relativity. NewYork, Grown, 1979.

الأمريكية حتى توفي في ١٨ إبريل سنة ١٩٥٥.

### مؤلفاته

مؤلفاته عبارة عن أبحاث صفيرة معظمها نشر في المجلات. وهاك بيان أهمها:

وفي وجهة نظر اكتشافية تتعلق بإنتاج وتحويل
 الضوء، مجلة (حوليات الفيزياء)، سنة ١٩٠٥.

قبي حركة الجزيئات الصغيرة المتعلقة في سائل،
 وفقاً لنظرية التوصيل الحركية الجزئية، مجلة «حوليات الفيزياء»، سنة ١٩٠٥.

افي الأجسام المحرّكة بالديناميكا الكهربية، في مجلة «حوليات الفيزياء»، سنة ١٩٠٥.

«هل القصور الذاتي لجسم ما يتوقف على محتواه من الطاقة» ـ «حوليات الفيزياه»، سنة ١٩٠٥ وهي الدراسة الأولى التي عرض فيها نظرية النسية المحدودة.

«في نظرية الحركة البراونية ـ في «حوليات الفيزياء»، صنة ١٩٠٦.

افي نظرية إنتاج الضوء وامتصاص الضوء، في عموليات الفيزياء، سنة ١٩٠٦.

انظرية بلانك Planck في الإشعاع، ونظرية الحرارة الخاصّة، في احوليات الفيزياء، سنة ١٩٠٧.

المحمّمة ولنظرية النسبية المعمّمة ولنظرية في المجاذبية، في المجلة الرياضيات والفيزياء، سنة ١٩١٣.

اأسس نظرية النسبية المعممة، . في مجلة (حوليات الفيزياء)، سنة ١٩١٤.

البعث الإشعاع وامتصاصه بحسب نظرية الكم، على المعال الجمعية الفيزيائية الألمانية، سنة ١٩١٦.

«الإشعاع بحسب نظرية الكم» ـ في «المجلة الفيزيائية» سنة ١٩١٧.



### بينيكه

# Beneke (Friedrick Eduward) (1798 - 1854)

فيلسوف وعالم نفساني ألماني.

ولد في برلين في ١٧ فبراير ١٧٩٨، وتوفي في برلين في أول مارس سنة ١٨٥٤ وقد تأثر بكانت، وأشلايرماخر، وشوينهور، وفريس Fries، كما تأثر بالفلسقة الإنجليزية.

وقد تعلم أولاً في المدرسة الثانوية المسماة باسم الأمبراطور فريدريش الثاني Frideri cianum. واشترك في الحملة ضد نابليون في سنة ١٨١٥. وبعد عودته من ميدان القتال بعد هزيمة نابليون على أيدي القائد الألماني بلوشر Blücher دخل جامعة هله، ثم جامعة برلين حيث دَرْس الفلسفة واللاهوت. وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس من جامعة برلين في سنة ١٨٢٠. وعارض هيجل في منحه هذه الدكتوراه؛ ويظن بينيكه أن هيجل كان من الذين عملوا على سحب أهليته للتدريس بعد ذلك بعامين، في سنة ١٨٢٢، بدعوى أنه في فلسفة الأخلاق كان ذا اتجاه تجريبي ونسبي. (راجع في هذه M. Leuz: Geschichite der Universitat Berlin حـ٢ ص ٩١١. ومنع الوزير فون ألنشتاين من تعيين بينيكه في منصب التدريس في مقاطعة ساكسن. فاتجه بينيكه إلى جامعة جننجن، ويقى فيها مدرّساً من سنة ١٨٢٤ إلى ١٨٢٧. ثم عاد إلى برلين مدرساً في جامعتها في سنة ١٨٢٧ ؛ وبعد وفاة هيجل في سنة ١٨٣١ رقى إلى درجة أستاذ مساعد، وبقى في هذا

المنصب حتى وفاته في سنة ١٨٥٤. وقد حرصنا على ذكر هذه الوقائع لنبين كيف أن فيلسوفاً عظيماً مثل هيجل كان مع ذلك لا يخلو من الحقد على شاب ناشىء يصغر عنه بثمان وعشرين سنة!!

كان بينيكه تجريبي النزعة، وكان يدعو إلى استقصاء المذهب التجريبي حتى آخر نتائجه. وقد ظن وهو ظن خطأ ـ أنه بهذا إنما كان تلميذاً مخلصاً لامانويل كنت! لقد أكد أن التجرية هي الأساس في كل علم، وخصوصاً التجربة النفسانية الباطنة. ولهذا عد علم النفس هو العلم الأساسي، وأن على طالب الفلسفة الاستناد خصوصاً إلى نتائح علم النفس. وبالغ في هذا الزعم إلى درجة أن اعتبر المنطق، وما بعد الطبيعة، وفلسفة الدين، والأخلاق، وفلسفة المانون، وعلم التربية ـ مجرد علم نفس تطبيقي!! وقال إن ما يسمى بالمعايير في المنطق والأخلاق وفلسفة القانون وعلم الجمال إلخ ما هو إلا أشكال مختلفة لتكوين ما هو نفساني.

وإلى جانب ذلك قال بإمكان نوع من المعرفة القبلية apriori، المحدودة، وذلك مثلاً في تحليل وتركيب المفهومات العقلية؛ وفي الرياضيات، وفي عرض تطور العلاقات النفسية، ولكنه أكد أن عناصرها الرئيسية مستمدة من التجربة. وأرجع كل العمليات النفسية، إلى أربع عمليات أساسية: العملية الأولى تتم في الإدراكات الجسية. والعملية الثانية هي المحافظة على الأحداث النفسية التي اختفت من الوعي، الاحتفاظ بها في اللاوعي بوصفها وآثاراً نفسية، والآثار لا مكان لها، مثل النفس، وليست مرتبطة بأي عضو في الجسم؛ وبتزايد هذه الآثار يزداد نماه النفس، وهو نماه يستر

دائماً. والعملية الثالثة هي عملية «التركيب» وفيها تسعى الفقاليات والآثار النفسية نحو التوحيد. وفي العملية الرابعة تسعى كل الأفعال النفسية إلى التوازن مع بعضها بعضاً، حتى يوصل إلى اتزان كامل. وفي كل هذه العمليات الأربع تظل النفس على تفاعل متبادل مع

ويحدد بينيكه موضوعات: علم النفس، والمنطق، وما بعد الطبيعة على النحو التالي:

أما علم النفس فموضوعه «كلّ ما ندركه بواسطة الإدراك والإحساس الباطن». وعلم النفس «علم طبيعي، شأنه شأن ساتر العلوم الطبيعية، يقوم على الملاحظة الدقيقة، ويستنبط من هذه كل قوانينه العامة، بواسطة استقراءات دقيقة».

وعلم المنطق هو فن التفكير، ويبحث في التفكير ابتغاء اكتشاف الروابط بين الفكر وبين الوجود. والمفهومات هي أبسط أشكال الفكر. والقوانين المنطقية الريسية هي الصّيغ الأعم للحكم التحليلي.

وأما علم الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) فالقسم الأكبر منه يتعلق بنظرية المعرفة. ويستند إلى التجربة الباطنة، وهذه بدورها تقوم على تقويم الانطباعات الجسية المدركة. والعسألة الرئيسية في الميتافيزيقا هي البحث في المعلاقة بين الامتثال والوجود. ونحن في الاستبطان الذاتي ندرك موجوداً، ولا يوجد هاهنا خلط مع شكل خارجي. والوجود الظاهري للعالم الخارجي لا يتطابق مع الوجود في ذاته للأشياء. ووفي امتثالات ما هو موجود في المكان يمتزج الذاتي والموضوعي مع بعضهما بعضاً بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما بيقين بعضاً بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما بيقين («الميتافيزيقاه ص٤٥٣). والواقعي القائم على الامتداد المكاني لا نستطيع أن نقول عنه أقوالاً يقينة. والتغير في المحايثة والعِلية فهما أمران معطيان لما في الباطن، ونحن ننقلهما إلى الموجود الخارجي عنا.

#### مؤلفاته

النظرية المعرفة بحسب الوعي، بينا ١٨٢٠. انظرية المعرفة بوصفها الأساسي في كل علم،

برلین ۱۸۲۰.

«تأسيس جديد للميتافيزيقا»، برلين ١٨٢٢.

«تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق»؛ برلين ١٨٢٢.

ادفاع عن تأسيس لميتافيزيقا الأخلاق، ليبتسك . ١٨٢٣.

«مخططات نفسانية» في جزأين: مخططات في نظرية المشاعر، العلاقة بين الجسم والنفس. جينجن ١٨٢٥/١٨٢٥.

اكِنت وواجب الفلسفة في عصرنا،، برلين ١٨٣٢. امتن تعليمي في المنطق بوصفه فن التفكير،، برلين ١٨٣٢.

«متن تعليمي في علم النفس بوصفه علماً من العلوم الطبيعية»، برلين ١٨٣٣.

«الفلسفة في علاقاتها مع التجربة، ومع التأمل، ومع التأمل، ومع الحياة»، برلين ١٨٣٣.

امذهب التربية والتعليم، في جزأين، برلين ١٨٣٦/١٨٣٥.

«الخطوط الأساسية لمذهب في الفلسفة العملية»، ٣ أجزاء، برلين ١٨٣٧ ـ ١٨٤٠.

امذهب الميتافيزيقا وفلسفة الدين، برلين ١٨٤٢. المذهب المنطق بوصفه فن التفكير، في جزأين، برلين ١٨٤٢.

دعلم النفس الجديدة، برلين ١٨٤٥.

«علم النفس العملي أو علم النفس في تطبيقه على الحياة»، في جزئين، برلين ١٨٥٠.

«متن تعليمي في علم النفس العملي»، برلين ١٨٥٣.

«مخطوطات علم النفس المملي»، في ٣ أجزاء، برلين ١٨٥١ ـ ١٨٥٣.

### مراجع

- O. Gramzow: F.E. Benekés Leben und Philosophie. Bern, 1899.
- A.F. Löwenberg: F.E. Benekés Stellung Zur

أعمق في الفلسفة اليونانية وفي فلسفات ديكارت وليبتس وڤولف ـ قد أقنعته بضرورة إيضاح المفهومات المقلمة والبراهين الرياضية، ابتداة من مبادىء أولى.

وكانت الرياضيات في أوروبا حوالي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مشغولة بمسألتين رئيسيتين: الأولى هي المصادرة الخامسة من مصادرات إقليدس والتي تقول إنه من نقطة يمكن رسم مستقيم مواز لمستقيم آخر، ولا يمكن أن يرسم غير مستقيم مواز واحد. والثانية هي مسألة إيجاد أساس راسخ للتحليل الرياضي بحيث يُستبعد ما يسمى بفضيحة اللامتناهيات. فحاول بولتسانو حل هاتين المسألتين:

ففي سنة ١٨٠٤ نشر دراسة بعنوان: التأملات في بعض موضوعات الهندسة الأولية. وفيها حاول أن يقيم نظرية الممثلثات والمتوازيات على أساس نظرية في الخطوط، دون اللجوء إلى نظريات السطح. لكن محاولته هذه أخفقت، وأضرب عن مواصلة البحث فيها بعد.

وفي السنوات التالية اطلع بولتسانو على بعض الأبحاث التي ظهرت آنذاك فيما يتصل بنظرية المتوازيات. ومنها ما كتبه لوجندر A.M. Legendre واشقايكرت F.K. Schweikart. لكن ثمّ دليل على أنه اطلع على ما قام به في هذا الميدان، ميدان الهندسة الاقليدية رياضيان عظيمان هما نقولا لوتشفسكاي الاقليدية رياضيان عظيمان هما نقولا لوتشفسكاي الرغم من أن كتاب بولياي في هذا الموضوع قد طبع الرغم من أن كتاب بولياي في هذا الموضوع قد طبع هذا الموضوع بختلف تماماً عما انتهى إليه هذان العالمان.

أما مسألة اللامتناهيات infinitesmals التي كان نيوتن وليبتس قد أدخلاها في الرياضيات، فإنها كانت قد لقيت معارضة شديدة من جانب الفلاسفة والرياضيين على السواه. وطوال القرن الثامن عشر هوجمت بشدة. فقد هاجمها باركلي في كتابه The analyst (سنة ١٧٣٤) ويعنينا هنا التحدث عن نظرياته في المنطق ومناهج البحث. فنقول: إن بحثه في نظرية المعرقة قام من البحث في ثلاثة مفهومات أساسية هي:

Kantischer Moral philosophie. Berlin, 1902.

- B. Renner: Beneke's Erkenntnis Theorie, Leipzig 1902 (Halle, Dissenkation).
- A. Wandschneider: Die Metaphysik Benekés, Berlin 1903.
- Al. Kempea: Benekés Religiousphilosophie, Anch. F. Geschichte der philosophie, 27 (1914).
- Rausch, Paul: Genetisché Darstellung der ethischen Theorie F.E. Benekés. Berlin, 1927.

بولتسانو

### Bolzano (Bernhard)

(1781 - 1848)

فيلسوف ورياضي يكتب بالألمانية.

ولد في ٥ أكتوبر ١٧٨١ في پراج (الجمهورية التشيكية الآن)، وتوفي في ١٨ ديسمبر ١٨٤٨ في براج.

وكان أبوه إيطالياً يحترف تجارة الفن في براج. وابتداءً من سنة ١٧٩٦ أخذ في دراسة الفلسفة تمهيداً لدراسة اللاهوت الكاثوليكي، كي يصبح قسياً كاثوليكياً. لكنه بعد أن أتم دراسة الفلسفة في ثلاث سنوات كما هو مطلوب ممن يتخصص لكي يكون قسيساً، واصل دراسة القلسفة والرياضيات عامين آخرين. وفي عام ١٨٠٥ رسم قسيساً. لكنه بعد أيام قليلة من رسمه قسيساً عين في جامعة پراج مدرساً لفلسفة الدين، فقبل هذه الوظيفة وتخلى عن ممارسة مهنة القسيس. ومن ثم اتهم بالهرطقة والديماجوجية، ففصل من وظيفته في الجامعة في سنة ١٨١٩، لكنه منح تقاعداً بسيطاً. كذلك منع من نشر مؤلفاته . لكن أصدقاءه في خارج البلاد عملوا على نشر مؤلفاته، وقد صدر بعضها غُفَّلاً من اسمه. وبعد هذا الحرمان عاش بولتسانو في عزلة تامة في إحدى المزارع، وكرَّس نفسه كلياً لأعمالُه العلمية. وبعد وفاة صاحبة المزرعة سنة ١٨٤٢ رجم إلى براج حيث واصل دراساته في الفلسفة والرياضيات حتى وفاته.

وعلى الرغم من أن مهمته الرئيسية كانت تدور حول المسائل الدينية والأخلاقية والاجتماعية، فإنه كان مولعاً خصوصاً بالفلسفة، ومناهج البحث العلمي، وعلى وجه أخص بالمنطق والرياضيات هيّأت له نضرجاً

- ١ ـ (القضية في ذاتها).
- ٢ ـ (الامتال في ذاته).
- ٣ ـ (الحقيقة في ذاتها).

أما «القضية في ذاتها» Satz an sich فهي ما يفكر فيه المرء حين يستطيع أن يتساءل هل نطق بها إنسان أو لم ينطق، فكر فيها أو لم يفكر»؛ فهي ليست إذن الحكم أو الامتثال. إن القضية في ذاتها، التي تصنع مضمون الفكر أو الحكم، ليست شيئاً موجوداً بحيث يكون من غير المعقول أن يكون للقضية وجود دائم، وأنها ظهرت في لحظة أخرى («نظرية في لحظة أخرى («نظرية الملم» طا ص ٧٨). إن القضايا في ذاتها هي المادة التي يدركها الشخص المفكر في تفكيره وأحكامه (ح١٨).

أما «الامتثال في ذاته» Vorstellung an sich أو كل ما يمكن أن يكون جزءاً في قضية ، وحده، ولكنه لا يكون قضية . فمثلاً بالربط بين كاملة، ولكن بواسطة الكلمة: كايوس يعبر عن شيء يمكن أن يوضع في قضية (حدا ص٢١٦). والامثالات في ذاتها ليست صادقة ولا كاذبة، إنها في الغالب مؤلفة من أجزاء. ويحدد بولتسانو الفارق بين الامثالات العينة والامثالات العينة على النحو التالي: فامثال حيوان، مثلاً، هو امثال لشيء يملك صفات الحيوانية، فهو تجريد الامثال العيني؛ أما امثال صفات الحيوانية، فهو تجريد لذلك العيني؛ أما امثال صفات الحيوانية، فهو تجريد لذلك العيني (حدا ص ٢٦٠).

أما «الحقائق في ذاتها» فهي "حقائق بغض النظر عن كونها تُغرَف أو لا تُغرَف (حـ١ صـ٨١). ويسميها أيضاً باسم «حقائق موضوعية». والحقيقة في ذاتها، أو الحقيقة الموضوعية «هي أية قضية تقول عن شيء إنه كذا بما هو كذلك؛ دون أن أحدد هل هذه القضية قد قالها أو فكر فيها أحدٌ بالفعل أو لم يقلها أو لم يفكر فيها» (حـ١)

والحقيقة في ذاتها لا يضعها التفكير، وليس لها وجود في الزمان، والله يعلمها كما هي في الحقيقة. والحقيقة المنطقية هي «الحقيقة المفكّر فيها والمعرفة» (ط1 ص127). ولا توجد حقيقة واحدة فقط، بل يوجد

ما لا نهاية له من الحقائق (حـ١ ص١٤٦ وما يليها).

ويميز بولتسانو بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية على أساس أن القضية التحليلية هي التي فيها امتال واحد على أساس أن القضية التحليلية هي التي فيها من دون أن يتأثر حقيقة أو بطلان القضية، بشرط أن تملك القضية الناجمة عن ذلك موضوعية (حـ٢ ص٨٣). ويقدم بولتسانو مثالاً على ذلك القضية: «الإنسان الشرير الخلق لا يستحق الاحترام». من هذه القضية يمكن أن يستبدل به «الإنسان» أي كائن آخر، مثل: الملائكة الغيسبيد به ولأنسانه أي كائن آخر، مثل: الملائكة الغيسبيد به ولانسانو أي كائن آخر، مثل: الملائكة الغيسبية ودن أن تتغير حقيقة القضية ... أما القضية التركيبية فمثالها: «الله عليم بكل شيء» ... ويتضح من هذا أن مفهوم بولتسانو للتفرقة بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية يختلف كل الاختلاف عما نجده عند كنت وسائر والرياضي»، جـ١، القاهرة ٢٩٦٢، طـ٥ الكويت، والرياضي»، جـ١، القاهرة ٢٩٦٢، طـ٥ الكويت،

وحقائق الرياضيات البحتة هي حقيقة تصويرية بحتة (محضة). ذلك أن الرياضيات لا تحتاج إلى العيان، من أجل إمكانها. والرياضيات لا تقتصر على البحث في المقدار، بل يمكنها البحث في أي موضوع!

وفي الجزء الثالث من كتاب: «مذهب العلم» يعالج بولتسانو خصوصاً المسائل المندرجة في علم نفس التفكير. وهو يقسم الظواهر النفسية إلى خمسة مجموعات:

- الامتثالات الذاتية، وهي الظواهر التي تجري في باطن النفس، ونحن نسمي أنواعها بأسماء: البصر، السمع، الشعور، التخيل، التفكير وما شابه ذلك، بالقدر الذي به لا تكون أحكاماً أو دعاوى.
  - ٢ ـ الحكم.
- لملائمة أو عدم الملائمة، التي تظهر مع معظم الامتالات.
  - ٥ ـ الاشتياق.
    - ٦ الإرادة.

ويميز بولتسانو تمييزاً حاداً بين الامتثال وبين الحكم، فيقول: «إن الحكم فعلٌ من أفعال عقلنا، يتلو

### مؤلفاته

اعدم الموت (أتناسيا) أو أسباب خلود النفس)، مولتسباخ ١٨٢٧.

همذهب العلم؟، ٤ أجزاء، سولتسباخ ١٨٣٧.

دفي تأسيس الجميل، براج ١٨٤٣.

دما الفلسفة؟ ، فينا ١٨٤٩.

لتأملات في بعض موضوعات الهندسة الأولية)، يراج ١٨٠٤.

السهامات في عرض مؤسس للرياضيات، پراج ١٨١٠.

المفارقات اللامتناهي، نشرة Prhonsky سنة المداد اللامتناهي، نشرة Höfler سنة المداد وضعها المداد الميتسه ١٩٢٠.

امتن تعليمي في عِلْم الدين، ٤ مجلدات، مولتسباخ ١٨٣٤.

اآراء لاهوتي حرّ التفكير في العلاقة بين الكنيسة والدولة، سولتسباخ ١٨٣٤.

«الاعترافات الدينية لاثنين من أنصار العقل: أحدهما برونستني والآخر كاثوليكي»، سولتسباخ ١٨٣٤.

الموجز في الديانة المسبحية الكاثوليكية بوصفها الدين الإلهى الحقيقي، باوتسن ١٨٤٩.

المفارقات في السياسة، من مخلفاته، نشرة Srahler. لها ١٩٣٣.

### مراجع

- E. Emyvvari: Bolzanois's Bibliographie, Budapest, 1912.
- H. Bergmann: Das philosophiche werk Bolzano. Halle, 1909.
- Fr. St. Schinder: Bernhard Bolzano: Sein Leben und Wirkung. Prag, 1912.
- J. Gotthardt: Das Wahrheits problem und das philosophische Lebenswerk B. Gesamtausgabe Trier, 1918.
- Henrich Fcsl: B. Bolzano. Leipzig, 1929.

تأملاً سابقاً لامتثالات، وهو بالتالي يستند إليها». وفي الفعل النفسي للحكم يُفترض ويتعرّف القضية في ذاتها بوصفها هي معناه. ولهذا يوجد بكل حكم قضية في ذاتها تظهر بواسطة الحكم - في نفس أو عقل الشخص الذي يحكم (ح٣، ص١٧). ولهذا فإن الحكم - شتنا أو أبينا - لا يتوقف على إرادتنا وحدها ويطريقة مباشرة. بل الحكم يحدث بالأحرى تبعاً لقانون الضرورة بحسب صفة مجموع الامتثالات الحاضرة في النفس. . (ح٣ ص١١).

ولهذه الآراء المنطقية كان لبولتسانر تأثير كبير على هُسرل Husserl وعلى كل الذين حاولوا تطهير المنطق من كل اعتبارات نفسانية، ابتغاء تأسيسه على تحليل القضايا. لقد رأى بولتسانو أن مهمة المنطق هي دراسة القضايا بما هي قضايا، وهي ما يسميه: القضايا في ذاتها، بغض النظر عن الذات المفكرة. وينبغي ـ في رأيه ـ عدم الخلط بين القضايا وبين الموجودات التي تشير إليها القضايا أو التي تؤكد أو تنفي وجودها.

وفي الميتافيزيقا رأى بولتسانو أن من الممكن وضع ميتافيزيقا مؤلفة من تصورات محضة ويسوق أمثلة على القضايا الميتافيزيقية ما يلي: الله موجود ـ الله لا يتغير الله عليم بكل شيء، مُنزَه عن كل نقص، مقدّس ـ كل جواهر ومواد العالم هي في تفاعل دائم فيما بينها باستمرار ـ لا جوهر بسيطاً يفنى في الزمان ـ الامتثالات لا يمكن أن توجد إلا في جواهر بسيطة (ح٣ ص ٤٨).

ويؤكد بولتسانو أنه لا توجد للمعرفة حدود تقف عندها.

ويعتقد أن الجواهر لا بداية لها ولا نهاية، وأنه لا يوجد تفاعل متبادل بين النفس والجسم؛ وأن «الأنا» خالد لا يفنى، لأنه من طبيعة الجوهر.

وقد ظلت مؤلفات وآراء بولتسانو في طي النسيان، إلى أن جاء برنتانو وهسرل وماينونج في نهاية القرن الماضي والربع الأول من هذا القرن فأحيوها وبنوا مفاهبهم عليها في كثير من الأحيان.

- Eduard Winter: Bolzano und sein Kreis, 1933.
- Jan Berg: Bolzano's Logic, 1962.
- Edyar Morscher: Das Logische An-Sich bei B. Bolzano, 1973.

ومنذ سنة ١٩٦٩ صدرت طبعة كاملة لمؤلفاته أشرف عليها Bergy Winter وغيرهما، وتقع في ٥٠ مجلداً منها مجلدان تمهيديان في سيرته وثبت مؤلفاته، والباقي في ٤ سلاسل: (١) مؤلفاته؛ (٢) ما تركه بعد وفاته؛ (٣) مراسلاته؛ (٤) وثائق.

### يكو دلا مرندولا

# Pico della Mirandola (Giovanni) (1463 - 1494)

# فيلسوف إيطالي.

ولد في ٢٤ فبراير ١٤٦٣ من أسرة نبيلة كانت تملك قصر لاميرندولا في دوقية مودينا بشمالي إيطاليا . وقد ولد أعجوبة في الجمال والذكاء طلعة شغوفاً بالمعرفة في سائر فروعها . وهو يمثل طرازاً فريداً من رجال عصر النهضة في إيطاليا في القرن الخامس عشر ، وبعد الوريث الروحي المباشر لدانته ايليجيري وبترركه .

وقد سعى للتوفيق بين الحضارة القديمة (اليونانية والرومانية) وبين المسيحية، بين مقتضيات العقل ومطالب الإيمان.

وقد تنازل جوڤاني بيكو لأخوته عن امتيازاته الاقطاعية. وراح يُدُرس القانون في جامعة بولونيا؛ ثم انصرف عن دراسة القانون للتفرغ كلياً للراسة الفلسفة واللاهوت. وفي سبيل ذلك التحق بعدة جامعات في إيطاليا وفرنسا. وتعلم اللغة اللاتينية والعبرية والسريانية والعربية والونانية.

وحصل من يهودي في صقلية على ستة عشر مخطوطاً باللغة العبرية وقد زعم له هذا اليهودي الذي اشترى منه هذه المخطوطات أنها تحتوي على نص سِرّي كتّب بامر من عزرا، النبي اليهودي، وأنها تحتوي على كل أسرار الدين والطبيعة.

وظل بيكو يعتقد وقتاً طويلاً في صحة «القبالة» اليهودية، وتأثر بها في كتاباته في الفلسفة.

وتأثر بأستانه وصديقه مرسليو فتشينو في إبشاره أفلاطون على أرسطو وتوكيد التعارض بينهما. لكنه لم يقتصر على أفلاطون، بل راح يجمع بين المذاهب الفلسفية المختلفة. وقرأ مؤلفات وشروح ابن رشد وسعى إلى التوفيق بين الفلسفة والدين، مبيّناً مهمة كليهما، فقال: «الفلسفة تبحث عن الحقيقة، واللاهوت يجد الحقيقة، واللاهوت يجد موضوعات: الله، الكون، الإنسان. فالله ـ عنده ـ هو الموجود الذي حدده الكتاب المقدس. والكون يشمل العالم المعقول(عالم الله والملائكة)، و«العالم السماوي» (الأفلاك السماوية العشرة، وآخرها هو مصدر الحركة)، و«عالم العناصر أو ما تحت فلك القمر» (عالم الكائنات الأرضية).

والإنسان عالم صغير minor Cosmos إنه عالم قائم برأسه، فيه عناصر العوالم الأخرى بما يملك من روح ونفس وجسم. وللإنسان مكانة عظيمة هي أنه يستطيع وحده أن يوجّه مصيره هو. فبفضل حرية إرادة الإنسان فإنه يستطيع في وقت واحد معاً أن يبلغ طبيعة الحيوان. وأن يسمو إلى الله مصدر النعيم، بل وأن يعلو فوق مرتبة الملائكة.

ويعارض بيكو علم النجوم، لأنه يربط الأحداث بقوى خارجة عن الإنسان. لكنه مع ذلك يؤيد السحر لأنه يزيد من قدرة الإنسان.

وفي كتابه Septaplus يفسُر عملية الخلق بطريقة رمزية سحرية صوفية، متأثراً بد السفر عزروت، أحد كتب القبالة وفيه يتحدث عن الخير الأسمى بالنسبة إلى الإنسان، فيقول إن الخير الأسمى بالنسبة إلى الإنسان ليس في نفسه، بل في الله: فهو المبدأ والخبر والغاية. والإنسان لا يستطيع الحصول على الخير الأسمى بنفسه بل لا بد أن يجتذبه الله إله.

وقد اشتهر بيكو بالتحدي الذي وجهه إلى علماء عصره، في سنة ١٤٨٦. ذلك أنه سافر إلى روما، وهناك نشر مجلداً (في حجم الربع) بعنوان: «نتائج فلسفية، وقبالية ولاهوتية» ويحتوي على تسعمائة قضية تعهد بالدفاع عنها ضد كل من يحاول نقضها، وذلك في مناظرة عامة، وتمهد بدفع أجرة السفر لكل من يأتي إلى روما للمناقضة معه بشأنها في مناقشة عامة. وقد أصدر

امجادلات ضد المنجمين، بولونيا ١٤٩٥.

وفي الوجود والواحد).

السرح على أنشودة الحب نظم جيرولمو نبيڤيني، البدقية سنة ١٥٥٠.

ارسائل ذهبیه، باریس ۱٤۹۹.

وقد طبع مجموع مؤلفاته Opera Omnia في بولونيا ١٤٩٥ ـ ١٤٩٦ ، باريس ١٥١٧ ، ١٥٥٧ ، ١٦٠١ وهذه الأخرة أفضلها .

### مراجع

- Vita, par son neveu Jean François, en tête des opera Omnia.
- L. Dorez, L Thusasmo: Pic della Mirandola en France, Paris 1897.
- O. Semprini: la Filosofia di Pico della Mirandola, Milano, 1946.
- E. Garin: Giovanni, Pico della Mirandola vita e Dottrina. Firenze, Le Monnier 1937.
- E. Anaguine: G. Pico della Mirandola, sincretismo rehgioso- filosofic 1463 - 1494. Bari, Latez 1937.
- P. M. Cordier: Pico della La Mirandola ou La plus pure Figure de La Humanismé Chrétien Paris, 1962.

البابا أنوسنت الثامن قراراً بإدانة ثلاث عشرة من هذه البابا القضايا. واتهمه بالإلحاد فيها، لكن لمّا أتى بعده البابا اسكندر السادس عفا عنه وبرأه من تهمة الهرطقة. وقد دافع بيكو عن نفسه بكتاب جديد عنوانه (الدفاع). Apologia

ولما لم يفلح في روما سافر إلى باريس، لكنه سجن هناك، ولما أفرج عنه عاد إلى فيرنتسه وحظي بعطف أميرها لورنتسو دي مدشى، وعين عضواً في أكاديمية فيرنتسه. وهنا قام بوضع شرح على «أنشودة الحب» التي نظمها Benivrieni وفيه عرض نظرية الحب عند أفلاطون! وكان شاعراً نظم الكثير من القصائد، ثم أحرقها لأسباب دينية، فيما زعم، ولم يبق منها إلا بعض مسوناتات نشرتها Ceretti بمناسبة مرور أربعمائة سنة على وفاته، وذلك في سنة ١٨٩٤.

وتوفي في فيرنتسه في ١٧ نوفمبر ١٤٩٤ وهو في المحادية والثلاثين من عمره، وكان على وشك الانخراط في الرهبانية الدومنيكانية.

### مؤلفاته

السعمائة نتيجة في المنطق والأخلاق، والفيزياء،
 والرياضيات للمناظرة فيها علانية، مجلد في حجم الربع، روما، ١٤٨٦.

الدفاع، Apologia روما ۱٤۸٧

اقصة الخلق في سبعة أيامًا، فيرنسه، ١٤٩٣.



العمليات المنطقية والمجاميع الاسقاطية؟ ١٩٣١.

المفهوم الحقيقة في اللغات المشكّلة، ١٩٤٣ ـ ١٩٤٤.

«مفوم السيمنطيقي للحقيقة وأُسس علم المعاني (السمنطيقا).

أما كتبه فأشهر ما كتب:

«المدخل إلى المنطق ومناهج العلوم الاستدلالية»، سنة ١٩٤١؛ وطبع طبعة ثانية مصححة في سنة ١٩٤٦، وطبعة ثالثة منقحة في سنة ١٩٦٥.

### مراجع

- Wolfgang Stegmüller: Das Wahrheits problem und die Idea der Semantik: eine Einfuhrung in die theorien von A. Tarski und R. Carnap, 1957.
- B. Jonsson, H. Graifman, etc: Procedings of the Tarski Symposium, 1975.

تاولر

### Tauler (Johannes)

(c.1300 - 1361)

متصوف نظري ألماني.

ولد حوالي سنة ١٣٠٠ في اشتراسبورج؛ وتوفي في ١٦ يونيو سنة ١٣٦١ في اشتراسبورج.

التحق بطريقة الدومينكان في اشتراسبورج سنة ١٣١٥ فأمضى عامين في التحضير noviciat وثماني

# تارسكي

### Tarski (Alfred)

(1901 - 1983.)

باحث في المنطق الرياضي وفلسفة الرياضيات، بولندي.

ولد في فرسوڤيا سنة ١٩٠١. وصار أستافاً في جامعة فرسوڤيا (١٩٢٦ ـ ١٩٣٩). ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١٩٣٩، وقام بالتدريس في جامعة كاليفورنيا (في باركلي) منذ سنة ١٩٤٢.

كتب تارسكي دراسات عديدة عن نظرية المعدل، ونظريات المجاميع Les ensembles، وفي تأسيس الرياضيات، وعن المنطق الرمزي وما بعد المنطق، وعن علم المعاني semantique. وأسهم بقدر وافر في تحويل الأنظمة الشكلية الصورية إلى بديهيات. وكان يكتب بالبولندية والفرنسية والانجليزية.

ونذكر من هذه الدراسات ما يلي، وقد نشرت في مجلات متخصصة:

اإسهام في بديهيات المجاميع المرتبة، ١٩٢١.

افي المجاميع المتناهية، سنة ١٩٢٤.

ابحث في نظرية المجاميع، ١٩٢٦.

وأبحاث في حساب القضايا، ١٩٣٠.

«المفهومات الأساسية في مناهج العلوم الاستناطية»، ١٩٣٠.

سنوات في الدراسة. وفي سنة ١٣٧٥ ارتحل إلى كيلن (كولونيا)، وهناك تتلمذ ـ هو وسوزو Suso ـ على السيد إكهرت. وفي سنة ١٣٣٩ صار واعظاً ومدرساً في بازل (سويسرة). ثم عاد إلى اشتراسبورج في سنة ١٣٤٧. وبعد سنة ١٣٥٠ عار واعظاً في مدينة كيلن (كولونيا) في دير القديسة جرترود.

تأثر تاولر بتصوف إكهرت؛ وانضاف إلى ذلك تأثره القريّ بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة، وخصوصاً ببرقلس وفورفوريوس.

#### إنتاجه

وإنتاج تاولر ينحصر في «مواعظه» Predigten. وقد طبعت بلغتها الألمانية لأول مرة في ليبك سنة وقد طبعت بلغتها الألمانية لأول مرة في ليبك سنة ١٤٩٨؛ وأعيد طبعها في بازل في عامي ١٩٢١، ومرجعت إلى اللاتينية في كيلن سنة ١٩٤٨؛ ثم كيلن أيضاً في سنة ١٧٠٢ مع مقدمة بقلم Spences؛ ثم وأعيد طبعها في فرانكفورت سنة ١٨٢١. والطبعة النقدية هي تلك التي قام بها Ferdinand Vetter في سنة ١٩٧١. ولما كانت في الأصل باللغة الألمانية القديمة (العالية) فقد ترجمها قالتر ليمان Lehmaun إلى اللغة الألمانية المحديثة في مجلدين سنة ١٩٢٢، وصدرت لها طبعة ثانية في سنة ١٩٢٣، وترجمت إلى الفرنسية في جزأين سنة ١٩٢٤، ولما المرنسية في حرأين سنة ١٩٢٤،

وقد نسب إليه كتاب عنوانه: الفقر الروحي، وكان يسمى أيضاً: كتاب «الاقتداء بحياة المسيح الفقيرة» لكن ثبت أن هذا الكتاب ليس له.

### تصوفه

يقول تاولر في المواعظه: أن إتحاد الإنسان بالله يتم في أعماق الروح. وينبغي أن يميز في الإنسان بين الأساس المخلوق في جوهره، أو على حد تعبيره: بين الصورة المخلوقة والصورة غير المخلوقة. وقوى الإنسان: وبينها النفس، والعقل، والإرادة، والذاكرة. تتوحد في مزاجه على شكل (شرارة Funken). وفي الصورة المخلوقة التي للإنسان يسكن الله بوصفه الصورة غير المخلوقة والسرمدية التي

للإنسان. وسبيل النجاة للإنسان هو الانسجام مع الأساس المخلوق ابتغاء أن يتحد في النهاية مع الأساس اللامخلوق السرمدي، الذي هو الله نفسه، وهذا الإتحاد يعني الانفتاح الذاتي لله وتأليه الإنسان، وميلاد الابن فيه حتى يصير الإنسان ابن الله. لكن تحقيق هذا الغرض يصطدم بالخطيئة، أعني بالإرادة الخاصة بالإنسان. ولملف الله هو وحده الذي يمكن من الكفارة عن طريق دم ابن الله. وهذا الكشف الطبيعي قد أنتج أيضاً لبعض الوثنية. فالزهد في الدنيا والتسليم لله والإيمان هي الشروط للنجاة. والإيمان الذي قام بالتكفير عن الخطيئة الشرطة الحب.

قسم تاولر الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم خارجي أو حبين، وقِسُم داخلي أو عقلي، وقسم علوي. وفي الطريق إلى الكمال بجب على الإنسان أولاً أن يسير في حياته الحِسّية وفقاً لنموذج المسيح تحت قانون المحبة. وعليه أن يفعل نفس الشيء فيما يتعلق بجزئه العقلي. وفى المرحلة التالية عليه أن يتحول عن الظاهر فيزهد في كل الصور والأشكال، وفي فكره وإرادته، وفي الفرح بالتعازي الروحية. إن علينا أن نغوص في عَدُمنا كيما نصير محل الصورة المخلوقة. ففقط حيث يتم هذا المحو والفناء، وحيث يصير الإنسان سلبياً تماماً ـ يمكن الله أن يفعل قال شاء الإنسان أن يتحد بالله في الحقيقة، فلا بد أن تموت كل القوى في داخل الإنسان وأن تصمت. بل يجب أيضاً أن تصير الإرادة نفسها مجردة من كل إرادة وأن يتخلى العقل عن معرفة الحقيقة وتتخلى الذاكرة وسائر القوى عن مقاصدها). وطريق المحو والفناء هذا ينبغي أن يكون السير فيه تدريجياً، وكذلك الحال في الحب وفي الاستسلام لمشيئة الله. وقانون المحنة هو الأساس في ماهية الإنسان. والحب هو الأول والآخر في كل فضيلة. وكل هذا يتم بالرياضات: "فلا تنتظر أن يهبك الله الفضائل بدون مجاهدة؟. وفي الأفعال فقط يتبيّن هل تُولِد الله في النفس الإنسانية. ونادرون هم الذين بلغوا هذه المرتبة.

إن الأجزاء الثلاثة في الإنسان هي دائماً في صراع ونزاع. لكن هذا النزاع يهدأ حين يدخل الإنسان في داخل ذاته ويكتشف، في أعماق وجوده الإرادي، أصل الروح، أعني الشرارة، Funken التي تحدث عنها

### التجريد

### Abstraction [F.E]; Abstraktion (D) Abstraziome (I.);- Abstractio (L.).

التجريد عملية ذهنية يقوم فيها الذهن بالنظر في عنصر (كيفية أو إضافة) من عناصر الامتثال أو التصور، صارفاً النظر عن سائر العناصر. إن التجريد يفصل في الذهن ما لا يمكن فصله في الامتثال. ويختلف التجريد عن التحليل من حيث أن التحليل ينظر في كل عناصر الامتئال الذي يقوم بتحليله.

واللفظ اليوناني aphianesis قد استعمله أرسطو بالمعنى الاصطلاحي هذا لأول مرة. وكان يعني به العملية التي بها نكون الماهيات الرياضية من المحسوسات. وتقوم هذه العملية في أن يضع، الفكر، بين أقواس، المادة من حيث هي مبدأ الحركة، وليس المقصود بالمادة هنا أية مادة كانت. وإنما المادة كمبدأ الحركة. ذلك أنه بينما كان أفلاطون يرى أن موضوع الرياضيات هو ماهيات معقولة قائمة بذاتها، كان أرسطو يرى أن الرياضيات تتعلق بماهيات محسوسة تشغل مكاناً وتحتوي على كثرة. والفارق بين الرياضيات وبين الفيزياء يقوم في أن الرياضيات لا تنظر في الماهيات الفيزيائية بما هي فيزيائية، أي متحركة، بل تفصلها عن الحركة. فالموجود الرياضي إنما يتكون بواسطة التجريد، أي عزل المنصر الجشي والحركي فيه.

وكان أفلاطون، إزاء تشكيك السوفسطائية في المعرفة الحسية، قد أكد وجود مبادى، وتصورات عقلية محضة، سرمدية، لا تتغير، وهذه المقولات قد عرفتها النفس قبل هبوطها وحلولها في البدن. وهذه المعقولات هي التي تكون العلم الحقيقي المطلق غير المتغير.

لكن أرسطو لم يرض بهذا الحل. لقد أقرّ بالمعرفة العقليّة والتصورات العامة: الرياضية والميتافيزيقية، أقرّ بالاختلاف الجوهري بين المعرفة العقلية والمعرفة الحية. لكنه لم يشأ أن يفصل بينهما فصلاً تاماً كما فعل أستاذه أفلاطون، فقال: إن المعرفة العقلية تستند إلى المعرفة الحسية، وقال عبارته المشهورة: مَنْ فقد حساً فَقَدَ علماً. وقال إن العقل، قبل أن يعرف، كان مثل لوحة بيضاء للكتابة، لكن لم يكتب عليها شيء، لكن لم يكتب عليها شيء، لكن

إكهرت وفي هذه الشرارة يلتقي الإنسان بالله. وهناك تستطيع النفس أن تسلم نفسها لله إسلاماً تاماً. لكن ليس معنى هذا أنها تصير إلهية. ولا أن تكون تماماً تحت رحمة المشيئة الإلهية.

ويختلف تصوف تاولر عن تصوف إكهرت في نقطة جوهرية هي أن المعرفة العقلية تلعب دوراً أقل أهمية عند تاولر منها عند إكهرت. لقد رأى تاولر أن الأمر الحاسم هو التجدد الأخلاقي الديني عن طريق التجربة الحية الصوفية.

ولا يهتم تاولر بالأعمال الخارجية للعدالة، وإنما يؤكد خصوصاً العمل الباطن، الذي ينبثق من الأساس غير المخلوق في النفس. وهو يقول: ولا شيء أكبر حقيقية من كلمة الله وأقواله. وفي هذا اليقين وفي العلم بهذه الحقيقة يصل الإنسان إلى سلام كبير وطمأنينة في ضميره؛ ولا يحدث هذا عن طريق أية أفعال يرجّى فيها الأنسان، وإنما فقط عليه أن يرجّى فيما وعد به الله. ويسبب هذه الأفكار اعتبر تاولر رائداً من رواد حركة الاصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر. ولوثر قد أشاد بتاولر اشادة عظيمة. وقد حذر تاولر من أضرار الحياة التأملية والاستسلام المفرط للتأمل النظري.

### مراجع

- Oberlni: De Tauleri dietione vernacula et Mystica. Strassburg, 1786.
- Karl Schmidt: Johannes Tauler von strassburg 1941.
- Preger: Art. Tauler, in Allgememie Deutsche Bibliographié, Bd. 37, (1894) S. 451 - 465.
- F. Cohrs: Art. Tauler, in Realenz. f. Protest. Theol. und Kirsche, Bd. 19 (1907, S. 451 - 459.
- G. Siedel: Die Mystik Taulers, 1911.
- H. Denifle: Taulers Bekchrung, 1879.
- Kurt Kirmss: Die Terminologie des Mystiker Johannes Tauler. Dissert: atin. Leipzig, 1930.
- Käte Grunwald: Studien Zu Taulers Frömmigkeit, 1930.

يمكن أن يكتب عليها أي شيء [راجع «التحليلات الثانية» كتاب «البرهان»] م١ فصل ٨ إلى م٢ ف ١٩؛ «في النفس» م٣ فصل ٤، ٢٨.

وجاء شارحه الأكبر، الاسكندر الأفروديسي، فقال بتجريد الكلي من أفراده الجزئية: مثل تجريد التصور الكلي: فإنسانه من أفراد الإنسانية، باستخلاص الصفات المشتركة بين كل بني الإنسان، ووضعها في تصور واحد يدل على الحياة والعقل. (راجع كتابنا: فشروح على أرسطو مفقودة في اليونانية، بيروت ١٩٧٢). وقد تأثر برأي الاسكندر الأفروديسي كل الفلاسفة المسلمين خصوصاً ابن سينا.

أما في العصور الوسطى الأوربية، فإننا نجد أولاً في عصر الآباء القديس أوضطين لا يأخذ برأي أرسطو، بل لا نجد عنده أية نظرية تتعلق بالكليات، وعلاقتها بالجزئيات. لكن بوتيوس Boethius تحدث عن التجريد وربطه بالموضوعات الرياضية. (راجع شرح بوتيوس على "ايساغوجي" فورفوريوس، في: "محصل الكتاب الكنسيين اللاتين" Corp Scriptorum ecel. lat. نشرة .S. Brandt

وفلاسفة العصور الوسطى الأوروبية الذين شايعوا أوغسطين لم يتناولوا موضوع التجريد. فمثلاً القديس أنسلم الذي من كنتربري لا يرد في كتبه اللفظ abstractio. وفي مقابل ذلك نجد من تأثروا ببؤتيوس يتكلمون عن التجريد واستخلاص الكليات من الجزئيات؛ ونذكر منهم: ابيلارد، ويوحنا الذي من صالسبري، وهوجو سان فكور.

ولم يخرج توما الأكويني عما قاله أرسطو، خصوصاً كما عرفه ابن رشد وابن سينا: لقد أخذ عن تفسير ابن رشد لكتاب «النفس» لأرسطو (راجع نشرة كروفوردCrawford للترجمة اللاتينية: ٧: ٢٧ ـ ٣٧ وما يتلوها). وكل ما أضافه هو أنه سوّي بين المقل الفقال والعقل الممكن، كما أنه أضاف فكرة مسيحية أخذها عن أوضطين وهي القول بأن: «نور العقل الفقال ـ الذي يتكلم عنه أرسطو ـ يصل إلينا من الله مباشرة» (توماس: يتكلم عنه أرسطو ـ يصل إلينا من الله مباشرة» (توماس: هو أن التجريد على مبدأ يوخد هي مبدأ يوخد بين الخواص. وهو على نوعين: تجريد الشكل (أو

الصورة) وهو يؤدي إلى العلم الرياضي، وتجريد الكل وهو يؤدي إلى العلم الأكثر عينية، مثل العلم بطبيعة الأمور الفيزيائية. وعقلنا يقوم بثلاثة أنواع من التمييز: الأول يتعلق بالحكم الذي يرتب ويقسم، وهذا هو الفصل بالمعني الدقيق؛ وهذا هو العملية الخاصة بعلم ما بعد الطبيعة؛ والثاني هو تجريد الشكل (أو الصورة) ابتداء من المادة المحسوسة، وبه نصل إلى ماهيات الأشياء، وهذا هو ما يقوم به العلم الرياضي؛ والثالث هو تجريد الكلي ابتداء من الجزئي وهذا هو موضوع العلم الطبيعي.

أما دونس اسكوت فيميز بين علم عياني خال من عملية التجريد لأنه يتعلق بحقائق روحية حاضرة في النفس (مثل معرفة النفس بنفسها) - وبين علم تجريدي ناقص يتعلق بماهيات الأشياء. والتجريد يقوم على الإدراك الجشي.

قالعقل الفقال يستطيع أن يجرد كل موضوع متضمن في الموضوع الأول (أي: تصور الوجود) الذي يحرّكه، وأن يعتبر هذا المجرد دون اعتبار ما جرّد منه. وفي اعتباره لهذا المجرد، ينظر إليه على أنه مشترك بين المحسوس وما فوق المحسوس، لأنه في هذا المجرد يعتبر ما فوق المحسوس من جهة نظر كلية، وكذلك المحسوس، 2 لا ماهية، وكذلك (Ord. Id. 3 P. I q. 1-2 & 63, III P. (Ord. Id. 3 p. I q. 1-2 & 63, III P. (عصور الوجود يتجرد من كل ماهية، لأن هذه ينظر إليها بتصورات هي بمثابة فصول نوعية لها، وبالتالي تغترضها.

ثم جاء أوكام Occam بعد ذلك فاكتفى بالعلم العيني ورفض العلم التجريدي لأنه رآه بلا فائدة، وعدّه معرفة عيانية ناقصة.

أما في العصر الحديث فقد أخذ فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر بما قال به أوكام. نجد هذا عند فرنسيس بيكون في كتابه «الأورجانون الجديد» (الكتاب الثاني، ١ مجمل ١ - ٤)، وباركلي في كتابه: «بحث في مبادىء المعرفة الإنسانية» (المقدمة)، وديقد هيوم في كتابه: «بحث في الطبيعة الإنسانية» (الكتاب الأول، كتاب الأول، بند ٧).

هي في تقدم إلى غير نهاية لهذا أنكر وجود مذهب فلسفي نهائي، أو منهج مطلق، أو فلسفة مطلقة. ولهذا كان معادياً لفلسفة هيجل، ولفلسفة هربرت.

وتبدأ فلسفته الخاصة من الأسئلة التالية:

ـ كيف يرتبط الفكر والوجود في المعرفة؟

- كيف يصل الفكر إلى الوجود؟

ـ كيف يدخل الفكر في الوجود؟

إن الواقعة الأساسية بالنسبة إلى الفكر والوجود هي المحركة. ويقابل الحركة الواقعية في العالم «الحركة التركيبية» التي هي العنصر القبلي apriori في الفكر والإدراك، وهي الشرط في كل تجربة. ولا يوجد فكر بدون وجود يتشكل وفقاً له. ولهذا فإن «المقولات» هي تصورات أساسية ذاتية وموضوعية معاً. ويميز بين نوعين من المقولات: مقولات الحركة، ومقولات الغاية. ولهذا فإنه يتصور العالم من وجهة نظر الغاية. ويقول: «إن النظرة المضوية تنظر إلى العالم من وجهة نظر الغاية، من وجهة نظر الغاية، من وجهة نظر الغاية، من وجهة نظر المارية فيه على أنه جسم حيّ،

وتبعاً لهذه النظرة الغائية يرى ترندلنبورج أن الأجزاء إنما تفهم من الشكل، وتفسر الأحداث بواسطة الغايات المثالية.

وبمفهوم الغائية يريد أن يحدد الأخلاق: فيرى أن مهمة الأخلاق هي البحث في كيفية تحقيق الغايات. والغاية الأخلاقية عنده تقوم في فكرة «الإنسانية»، لا كما فهمها كنت بصورة مجردة، بل بوصفها التضافر بين الدولة والتاريخ. والفرد إنما يحقق نفسه في المجتمع، ولهذا فإن فكرة المجتمع، أو الجماعة) هي الفكرة الرئيسية في الأخلاق. وتلعب فكرة «القانون» الدور الرئيسي في هذا الاتجاه.. والقانون هو «المفهوم الباطن المتحديدات المامة للفعل، تلك التحديدات التي بها يستطيع الكل الأخلاقي وأعضاؤه أن تبقى وتستمر في الحياة، وفي الدول يتحقق الإنسان الكلي "في الشكل المندى للشعب».

والفلسفة في نظر ترندلنبورج هي التفكير الذي يتوجه إلى نظام الكل، وإلى نقد المنهج، وإلى الانسجام في النظرة الأخيرة». وكان يرى أن دراسة الفلسفة تقوم مراجع

- G. Fausti: Teoria dell, abstrazione. Padova, 1947.
- G. Van Riet: «La Théorie Thomiste del, abstraction, in Revue philos. de L. Louvain, 1952, th. 353 93.
- P. Gohlke: Die lehre um der Abstraktion bei Plato und Aristoteles. Dissert, Berlin, 1914.
- M. van den Berg: «l'abstraction ev degrés chez Aristote», in: Actes du congrès int. philos. Bruxelles- Amsterdam, 1951.
- L. Oeing-Hanhoff: article in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band I, Col. 42 59. Basel, 19 31.

ترندلنبورج

Fr. Ad. Terndellenburg

(1802 - 1872)

باحث عميق في افلاطون وأرسطو، ومحقق لبعض مؤلفات أرسطو.

ولد في ٣٠ نوفمبر ١٨٠٢ في أويتن Eutin (المانيا)، وتوفي في ٢٤ يناير ١٨٧٢ في برلين.

بدأ دراسته الفلسفية في جامعة كيل Kiel حيث تتلمذ على ل. راينهولد، أول أتباع فلسفة كنت ثم درس في جامعة ليبتسك وجامعة برلين، حيث حضر محاضرات اشليرماخر وهيجل وكتب رسالته للدكتوراه الأولى في سنة ١٨٢٦ وعنوانها: «نظرية الصور الأفلاطونية ونظرية الأعداد عند أرسطو». وصار مدرساً أهلياً في سنة ١٨٣٦، ثم أستاذاً مساعداً في جامعة برلين في سنة ١٨٣٧، وفي سنة ١٨٤٦ صار عضواً في والتربية في سنة ١٨٣٧. وفي سنة ١٨٤٦ صار عضواً في أكديمية العلم في برلين.

ركز ترندلنبورج أبحاثه على أفلاطون وأرسطو. وهو لم ينظر إليهما على أنهما متعارضان، بل هما في نظره متفقان في الجوهر، وهو الفلسفة المثالية. وكان هو مثالي النزعة، على مذهب أفلاطون، إذ كان يرى أن ما هو واقعي يقوم على أساس عقلي مثاليّ. وكان يرى أن الفلسفة تطور مستمر لا يمكن أن يتوقف عند حد، بل

على أساس الاستمرار التاريخي للفكر الإنساني، وقد رأى أن القاعدة التاريخية الأساسية للفكر الإنساني هي فلسفة أرسطو، وقد حدّد فلسفته هو بأنها «النظرة العضوية في العالم». والتصور الميتافيزيقي الرئيسي عنده هو تصور الغائية». وينحو نحو تأليهية واضحة ترى أن العلم إنما يكتمل في فكرة الله، الله الذي تمثل أفكاره أصل الرجودة (عباحث منطقية»، ط۲، ح٢ ص١٥٠).

### مؤلفاته

ـ تحقيق كتاب (في النفس) لأرسطو، نشرة نقدية سنة ١٨٣٣.

ـ اعناصر المنطق الأرسطوطالي، ١٨٣٣؛ طـ٩ سنة ١٨٩٢.

ـ اشروح في عناصر المنطق الأرسطوطالي، ١٨٤٢.

ـ اتاریخ نظریة المقولات، ط۱ سنة ۱۸٦٤؛ ح۲ وح۳، سنة ۱۸۵۵ ـ ۲۲.

ـ امباحث منطقیة، فی جزأین، سنة ۱۸٤٠.

دالمسألة المنطقية في مذهب هيجل؟.

- ادراسات تاريخية في الفلسفة)، ٣ أجزاه: منوات ١٨٤٦، ١٨٥٥، ١٨٦٧.

ـ امیتافیزیقا هربرت، وتصور جدید لها، سنة ۱۸۵۶ و۱۸۵۲.

ـ امؤلفات صغيرة، في جزأين، سنة ١٨٧١.

ـ االفكرة الأخلاقية عن القانون.

ـ القانون الطبيعي على أساس الأخلاق، ١٨٦٠.

ـ «عيوب في القانون الدولي»، سنة ١٨٧٠.

ـ اكوفو فِشر وكتابه عن كنت.

# التسامح

Tolérance (F.); Tolerance, Taleration (E.); Tolleranz (D.); Tolleranza (I.)

التسامع، بالمعنى الأصلي والمحدُود موقفٌ عملي، وإن أدان من حيث المبدأ طريقة في التفكير أو

العمل لأنه يراها باطلة أو خطأ، فإنه مع ذلك يتساهل معها احتراماً منه لضمير وحرية الآخرين، أو بسبب تفهمه لما جُبل عليه الإنسان من ارتكاب الخطأ، أو لأسباب عملية تتعلق بإمكان التعايش مع الآخرين أو لأن في ذلك ضرراً أقل. بهذا المعنى يتميز التسامح من السماح: فالله ـ مثلاً ـ لا يسمح بالخطيئة، لكنه يتسامح في وقوعها من جانب الإنسان.

لكن التسامع بالمعنى الحديث أوسع من ذلك بكثير إذ هو فيما يتعلق بحرية الرأي: لأنه يرى أن الآراء سواء، وليس ثم رأي أفضل من رأي بالضرورة، وحتى لو كان يعتقد أن الرأي الآخر خطأ فإنه لا يستبيع فرض رأيه هو الخاص على الغير.

إن التسامح استعداد نفسي، وسلوك ناتج عن هذا الاستعداد، لتفهم رأي وموقف الآخرين المغايرين لنا في الاعتقاد والتصرف، مهما كان هذا الرأي أو السلوك متنافياً مع ما نعتقده. وفي هذه الحالة فإن الشخص المتسامح لا يقوم برد فعل لما يراه من سلوك يصدم عقيدته، ولا يعبّر عن استهجانه لعقائد الآخرين، بل يتخذ موقف المنهم الغافر، ويحتمل نتائج ذلك.

والتسامح إما أن يكون دينياً، أو مدنياً. فالتسامح المدني يتعلق الديني يتعلق بالعقائد الإيمانية، والتسامح المدني يتعلق بالمذاهب السياسية والقوى الفقالة في داخل الدولة من كذلك يطلق التسامح المدني على موقف الدولة من الأديان. وفيما يتعلق بالتسامح الديني يميز أيضاً بين نوعين: التسامح في العقيدة، والتسامح العملي، والأول يتعلق بالعقيدة الموحى بها، والتسامح في العقيدة يعني عدم الاكتراث تجاه الحقائق الدوجماطيقية، أو تجاه العقائد الدينية المختلفة.

والكنيسة الكاثوليكية تعرف التسامح الديني بأنه دالسماح السلبي بشر حقيقي أو مفترض، ذلك أنه من حيث المبدأ لا يجوز للكنيسة أن نسمح بالتساهل مع ما يتناقض مع الخير المقر بأنه خير. وإنما تتساهل مع الشر الذي لا تستطيع دفعه ومنعه. وهذا التساهل معناه: ترك الشر يحلث، ولهذا كان موقفاً سلبياً فحسب، لأن الكنيسة لا تستطيع أن تفعل غير ذلك. ولهذا فإن السامع الديني لا يمكن في نظر الكنيسة أن يوصف بأنه فضيلة. صحيح أنه يتضمن معاني حسنة مثل المحبة، أو الرحمة،

أو الصبر، أو الفطنة والتبصر بالعواقب. لكن التسامح الذي يتعلق بالشر لا يمكن أن يوصف بأنه فضيلة.

والتسامح الديني يتعلق بالعقائد والشعائر التي تتعارض مع عقائد وشعائر السلطة الدينية القائمة، كما يتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون هذه العقائد أو يمارسون هذه الشعائر، والتسامح الديني إما أن تتولاه السلطة الدينية القائمة، أو الدولة التي تتخذ في دستورها ديناً رسمياً معيناً.

أما التسامح المدني أو السياسي فهو من صعيم الديمقراطية الحرّة وهو النتيجة الحتمية المباشرة لحرية الفكر للتنظيم الذي يؤمنه النظام الديمقراطي، ابتغاء إمكان توفير المشاركة المتساوية من جانب كل المواطنين في الشؤون العامة، وابتغاء احترام حقوق الآخرين. وتعدد الأحراب السياسية، وحق المعارضة في النقد يمثلان تطبيقاً قوياً لمبدأ التسامح. كذلك يجري التسامح بالنسبة إلى الأقليات القومية، التي تؤمن لها الدولة هامشاً معيناً من الاستقلال الذاتي في داخل نطاق الترتيبات الدستورية والتشريعية.

ويقترح أدمون جوبلو في كتابه Vocabulaire التعريف التالي للتسامح: اليس التسامح هو التخلي عن المعتقدات الخاصة أو الامتناع من اللهارها، والدفاع عنها أو نشرها، بل هو الامتناع من كل الوسائل العنيفة، أو المهينة أو المؤلمة، وبالجملة، التسامح هو اقتراح الآراء دون السعي إلى فرضها على الآخرين؟.

وأوروبا المسيحية لم تعرف التسامع بنوعيه: الديني والسياسي إلا ابتداء من القرن التاسع عشر. بل هي لم تدرك أن التسامع فضيلة إلا ابتداء من القرن السادس عشر. وكان الفضل في ذلك لبعض المفكرين، وعلى رأسهم: جان بودان Bodin (في كتابه Colloqium, Heptaplomeres) Republique ومونتاني Montaigne (في الفصل الذي عنوانه: "في كتابه Essais) وميشيل لويتال Grotius. ومونتانوس Scrotius ومونتانوس كتابه والفصل الذي عنوانه: "في كتابه والنسا؛ وهوجو جروتيوس Crotius مع كثير من التحفظات على ذلك ـ في كتابه المواسية السياسية و هولندة؛

وأما من بين الإنجليز فنذكر روجر وليمز Roger بسبب Williams في رسالتيه: «العقيدة الدموية للاضطهاد بسبب الضمير» (لندن ١٦٤٤) و«العقيدة الأكثر دموية بمحاولة غسلها بدم الحمل» (لندن، سة ١٦٥٧)، ثم نذكر الشاعر ملتون Milton في كتابه «رسالة في التسامح» (صدر في خصوصاً لوك في كتابه «رسالة في التسامح» (صدر في مولندة، ولندن سنة ١٦٨٩؛ وقد ترجمناها إلى العربية مع مقدمة مستفيضة جداً، فنكتفي بإحالة القارىء إليها (طبع بيروت، ضمن منشورات اليونسكو، سنة ١٩٨٨).

وفي نفس الوقت كان هناك رجال دين كبار يحاربون التسامح الديني وأي تساهل مع ليس فقط الأديان الأخرى، بل وأيضاً، بل وخصوصاً، مع المذاهب الدينية المسيحية الأخرى. وعلى رأس هؤلاء كان بوسويه Bossuet. فإنه دعا إلى عدم التسامح مع البروتستنت وذلك في كتابه التاريخ تغيرات الكنائس البروتستنتية إذ دعا إلى عدم التسامح مطلقاً مع المذهب البروتستنتى واالاصلاح الديني بعامة وفي كتابه التحذيرات إلى البروتستنت، (التحذير السادس) لا بكتفي بادائه المذهب البروتستنتي من حيث هو عقيدة وشعائر بل لأنه مصدر للتسامح. وكذلك فعل في كثير من المنشورات الرعوية التي أصدرها. وبرّر هذا الموقف الشديد التعصب بقوله: الحقيقة وحدها هي التي تستحق الاحترام؛ والمذهب الكاثوليكي هو الحقيقة؛ فهو وحده إذن الذي يستحق الاحترام (!!)؛ كما قال أيضاً: كل إنسان خلق من أجل النجاة؛ والمذهب الكاثوليكي هو وحده الذي يحقق النجاة؛ إذن لا بد من فرض المذهب الكاثوليكي لكي يحصل الناس على النجاة (!!) وإلا لكان التسامع مع غير المذهب الكاثوليكي تقصيراً في الواجب وفي المحبة (!!).

لكن في الوقت الذي كان فيه بوسويه يصرخ بصرخاته الهسترية ضد البروتستية، كان يبر بيل Pierre بصرخاته الهسترية ضد البروتستية، كان يبر بيل Bayle ، مواطنه الفرنسي، يدعو إلى التسامح مع المذاهب الأخرى قائلاً: «لا شيء أدعى إلى جمل المالم مسرحاً دامياً للاضطراب والمذابع - من تفرير هذا المبدأ القائل بأن كل المعتقدين بحقيقة دينهم يحق لهم أن يبيدوا سائر الأديان. إن هذا يؤدي إلى إرجاع الجنس البشري إلى نفس الحال التي يتحدث عنها رجال السياسة، والتي

كان فيها كل فرد سيّداً وله الحق في كل شيء، ما دامت لديه القوة للاستيلاء عليه. إن من الواضح أن الدين الحق، أيّاً ما كان، لا يحق له أن يدعي أي امتياز يخوّل له العنف مع الديانات الأخرى، ولا يحق له أن يدعي أن الأقمال التي يرتكبها هو بريئة لكنها تكون جرائم إذا ارتكبها الآخرون (امولفات مختلفة حـ٧، لاهاي سنة ١٦٨٧ ص٥٠). وفي أكتوبر سنة ١٦٨٦ أصدر بيل كتابه الرئيسي عن التسلع، وعنوانه: «تفسير فلسفي لقول يسوع المسيع: أكرهوهم على الدخول». وفيه يبرهن بعجج عقلية عديدة على أنه لا أمر أفظع من إرغام الناس، بالقوة القاهرة، على تغيير دينهم، ويعدد كل المغالطات التي يسوقها مستعملو القوة القاهرة في ذلك.

أما رسالة لوك في التسامع فإنها تشتمل على الأفكار الرئية التالية:

 ١ ـ لا بد من التمييز الدقيق بين مهمة الحكومة المدنية، وبين مهمة السلطة الدينية، واعتبار الحدود بينهما ثابتة لا تقبل أي تغير.

٢ ـ رعاية نجاة روح كل إنسان هي أمرٌ موكول إليه
 هو وحده، ولا يمكن أن يعهد بها إلى أية سلطة مدنية أو
 دئة.

٣ ـ لكل إنسان السلطة العليا المطلقة في الحكم
 لنفسه في أمور الدين.

٤ ـ حربة الضمير (= حربة الاعتقاد) حق طبيعي
 كل إنسان.

٥ ـ التجاء رجال الدين إلى السلطة المدنية في أمور الدين إنما يكشف عن أطماعهم هم في السيطرة الدنيوية . وهم بهذا يؤازرون نوازع الطغيان عند الحاكم . والمشاهد على مدى التاريخ أن تحالف الحاكم مع رجال الدين كان دائماً لصالح طغيان الحاكم: فهو الأقدر على التأثير فيهم ، وليسوا هم قادرين على تقويمه وردة إلى السبيل القويم إن جنع إلى الظلم والاستبداد.

 ٦ - لا ينبغي للحاكم أن يتسامح مع الآراء التي تتنافى مع المجتمع الإنساني أر مع تلك القواعد الأخلاقية الضرورية للمحافظة على المجتمع المدني.

٧ - يستشني لوك من التسامح تلك الفِرَق أو
 المذاهب الدينة التي تدين بالولاء لأمير أجني؛ ولما كان

الكاثوليك في انجلترة يدينون بالولاء للبابا ولملك فرنسا، فإن لوك يرفض التسامح مع الكاثوليك، لكن ليس ذلك لأسباب دينية، بل لأسباب سياسية محض.

٨ ـ كذلك ينبغي على الحاكم ألا يتسامع مع الملحدين، لأنه لا أمان لمن لا يؤمن بالله.

٩ ـ يجب ألا تنهم المذاهب المخالفة للمذهب السائد في الدولة بأنها بُوَرٌ لتفرخ الفتن وألوان العصيان. إن هذه النهمة لن يكون لها أي مبرر إذا ما ساد التسامع. فإن السبب في وجود دواعي الفتنة عند المخالفين هو ما يعانونه من اضطهاد من جانب المذهب السائد. ولهذا فإنه متى ما زال الاضطهاد واستقر التسامع معهم، زالت أسباب النوازع إلى الفتن والعصيان. فوجود نوازع الفتنة بينهم إنما مرجعه إلى ما يلاقونه من اضطهاد وعذاب.

١٠ - ومن أسباب التآمر والفتن استبداد الحاكم ومحاباته لأتباعه ولبني دينه. ولو أن الحاكم اتبع النزاهة والإنصاف مع الرعية، لما تآمروا عليه. فإن زعم الحاكم أنه إنما يفعل ما يفعل لأن هذا هو ما يقتضيه «الصالح العام» - بينما قال المخالفون إن هذا ليس من الصالح العام في شيء - فمن ذا الذي يستطيع أن يفصل في الأمر بينهما؟ يجيب لوك بأن الله وحده هو الذي يستطيع أن يفصل في هذا الخلاف، لأنه لا يوجد على الأرض حكم بين الشعب وبين الحاكم. لهذا يرى لوك أن من حق بلافراد أن يستخدموا القوة في الدفاع عن أنفسهم من السلطة الظالمة.

تلك خلاصة آراء لوك في ورسالة في التسامح. لكن أُخذ عليه أمران:

۱ ـ أنه يستثنى من التسامح طائفتين: الكاثوليك،
 والملحدين.

٢ ـ وأن تصوره للتسامح مرتبط بالظروف التي
 كانت سائدة في إنجلزة في القرن السابع عشر.

لهذا جاء قولتير في رسالته: «بحث في التسامع» Traité sur la Tolérance (سنة ١٧٦٣) فتوسّع في التسامح وجعله كلياً شاملاً للبشر. ولتبرير هذا التسامح الكليّ الشامل لكل الناس على وجه البسيطة يسوق الحجج التالية. إنه يخاطب أولاً المسلمين فيقول:

هذه الكرة (الأرضية) الصغيرة، التي ليست إلاّ

نقطة، تدور في المكان، مثلها مثل كرات أخرى؛ ونحن تائهون في هذا المكان الهائل. إن الإنسان، وقامته طولها خمس أقدام، هو قطعاً شيء هين في الخليقة. وواحد من هذه الكائنات التي لا يمكن إبصارها يقول لبعض جيرانه، في الجزيرة العربية أو في بلاد الكفار: «أصّغ إليّ؛ لأن إله كل هذه العوالم قد بصرني: يوجد تسعمائة مليون من النمل الصغير مثلنا على سطح الأرض، لكن قرية نملي هي وحدها الأثيرة عند الله؛ أما سائرها فإن الله يكرهها منذ الأزل؛ وقريتي وحدها هي التي ستكون سعيدة؛ بينما سائر القرى ستكون شقية إلى الأبده. ويعلق قولتير على هذه الدعوى بأنها ضرب من الجنون.

ثم ينتقل بخطابه إلى القائمين على محاكم التفتيش، وهم الرهبان الدومنيكان فيقول لهم إن كل مقاطعة في إيطاليا لها لهجتها الخاصة بها، فهل ندين سائر اللهجات إذا لم يتكلموا بلهجتنا نحن؟ وأنتم تحكمون على شخص بأنه يستحق الإحراق بالنار بناء على شهادة شخص واحد حتى لو كان مجرماً مرتكباً لأبشع الجرائم. فهل هذه عدالة؟ وأنتم تقولون: ولا نجاة خارج الكنيسة الكاثوليكية، فهل نعرف نحن كل طُرق الله ومدى تسامحه ورحمته؟ ثم إنه ورد في الإنجيل الموا الله وقريبكم، (إنجيل لوقا: ١٠ ٧٧)؛ لكنكم فسرتم هذه العبارة تفسيراً مليناً بالمغالطات وأحطموها بالمجادلات التي لا تفهم.

البشري: انتقلوا معي إلى اليوم الذي سيحاسب فيه كل البشري: انتقلوا معي إلى اليوم الذي سيحاسب فيه كل الناس، وفيه سيجازي الله كل إنسان بحسب أعماله. إنما أشاهد حينئذ أن كل الموتى في القرون الخالية وفي قرننا المحالي يمثلون في حضرته. فهل أنتم واثقون أن خالقنا وأبانا سيقول للحكيم الفاضل كونفوشيوس، وللمشرع سولون، وللميثاغورس، وديمقريطس، ولسقراط، ولأفلاطون، وللإباطرة الانطونيين الإلهيين، ولتريان الطيب، ولطيطوس ـ الذين هم أقاضل الجنس البشري ـ الطيب، ولطيطوس ـ الذين هم أقاضل الجنس البشري ـ ولابكتيتوس، ولكثيرين آخرين هم نماذج الإنسانية: انها الأشرار، اذهبوا كي تَصْلوا من العذاب ما لا نهاية له في الشدة والمدة؛ وليكن عذابكم أبدياً مثلما أنا بابق أبداً. أما أنتم يا جان شاتل، ويا رقياك ويا دميان، ويا كرتسوش الخ، يا من مُتم مزودين بكل الصيخ

المفروضة، فشاركوا إلى الأبد في سلطاني وفي نعيمي». وهذه الأسماء هي أسماء مجاهيل بسطاء من عامة الناس.

لكن قولتير ييأس من إقناع هؤلاء المتعصبين الدينيين من كل الملل، ولا يجد ملجاً إلا الله يتوجه إليه. فيتوجه إلى الله بهذا الدعاء:

اكلا، لن أتوجه إلى الناس، بل إليك أنت، يا إله
 كل الكائنات وكل العوالم في كل الأزمنة:

﴿إِنْ كَانَ مُسْمُوحًا لَمُخْلُوقَاتَ ضَعِيفَةَ تَاتُهَةً فَي المكان الهائل، وغير مُقصَرة من سائر الكون ـ أن تتجاسر وتطلب منك شيئاً، منك أنت با من أعطيت كل شيء، ويا مَنْ أوامره ثابتة وأزلية أبدية ـ تفضّل وتغمّد برحمتك الخطايا الملازمة لطبيعتنا، ولا تجعل هذه الخطايا سبباً في بلايانا. إنك لم تهبنا قلباً كي يكره بعضنا بعضاً، وأيدى ليذبح بعضنا بعضاً. وأعمل على أن يعين بعضنا بعضاً على تحمل أعباء حياة اليمة عابرة، وعلى أن الاختلاف الصغير بين الملابس التي تستر أجسادنا الضعيفة، وبين كل لغاتنا القاصرة، وبين عاداتنا المضحكة، وبين شرائعنا الناقصة، وبين كل آرائنا الحمقاء، وبين كل ظروفنا المتفاوتة في نظرنا ولكنها متساویة أمامك أنت ـ نعم، اعمل على أن كل هذه الفوارق التافهة التي تميّز بين الذرات التي تسمى: الناس ـ لا تكون دواعي للكراهية والاضطهاد. واعمل على أن من يضيئون الشموع في رائعة النهار احتفالاً بك ـ يتحملون أولئك الذين يقنعون بضوء شمسك، واعمل على أن أولئك الذين يتدثرون بمسوح من الكتان الأبيض ليقولوا بأنه تجب محبتك ـ لا يبغضون أولئك الذين يقولون نفس الشيء وهم يرتدون مسوحاً من الصوف الأسود. واعمل على أنه تستوي عبادتك برطانة مستمده من لغة قديمة أو برطانة بلغةٍ أحدث. واعمل على أن أولئك الذين قولهم مصبوغ باللون الأحمر أو اللون البنفسجي، ويسيطرون على قطعة صغيرة من طين هذا العالم ويملكون بعض شذرات مستديرة من معدن معين ـ يتمتعون دون كبرياء ما يسمونه اعظمة، والروة،، وأن يراهم الآخرون دون حَسَد: لأنك تَعْلَم أنه ليس في كل هذه المظاهر الزائفة ما يستحق الحسد، ولا يستدعى التفاخر به.

هيا ليت كل الناس يتذكرون أنهم إخوة! ويا ليتهم

يستشعرون الفزع والبغض لكل استبداد مفروض على النفوس، مثل شعورهم بالفزع والبغض لقاطع الطريق الذي يستولي بالقوة على ثمرة العمل والاجتهاد الهادى، وإذا كانت مصائب الحرب لا وسيلة لتجنبها، فلا يبغض بعضنا بعضاً، لا يمزقن بعضنا بعضاً في حِضْن السلام، ولنستخدم لحظة وجودنا من أجل أن نبارك ـ بالف لغة مختلفة، من سيام حتى كاليفورنيا ـ الخير الذي وهبنا هذه اللحظة». (قبحث في التسامح»، الفصل ٢٣، ص ١٨٠ ـ ١٨٠ في مجموع بعنوان: قولتير: قضية كالا L'affaire ). (Calas

وبعد ظهور رسالة قولتير هذه عن السامح بعامين ـ
أي في سنة ١٧٦٥ ـ نجد في الانسكلوبيديا التي أشرف عليها دالمبير وديدرو مادة عن التسامح بقلم بقلم fils (المجلد رقم ١٦ ص ٣٩٠ ـ ٣٩٥) يبدأه بتعريف التسامح بأنه البوجه عام هو فضيلة كل كائن ضعيف، مقدر عليه أن يتعايش مع كائنات مشابهة له. إن الإنسان العظيم، بعقله هو في الوقت نفسه محدود قاصر بأفكاره ووجداناته بحيث ينبغي أن ندعوه إلى ممارسة هذا التسامح وهذا التحمّل الذي هو في حاجة ماسة إليه من أجل صالحه هو، والذي بدونه لن يشاهد على سطح أجل صالحة هذه الفضائل الرقيقة المتساهلة فإن كثيراً من القورن كانت ـ بدرجات متفاوتة ـ مصدر عار وبؤس لبني الإنسان».

ويعدد المؤلف الأسباب الداعية إلى ضرورة ممارسة التسامح مع الآخرين. وينعى على الإنسان أن عقله ـ وهو مصدر فخاره ـ هو أيضاً مصدر النزاع بين الناس، بما يصدره من آراه يخالف بعضها بعضاً، ويعتقده من أمور تصبح دواعي النزاع والجدل والتمامة بين الناس. إن الخطأ من مزايا الإنسان. فلماذا لا يكون من الطبيعي جداً أن يحتمل بعضنا بعضاً، كم من مرة اعتقدت أنني رأيت الصواب، ولكنني فيما بعد ذلك انه خطأه وكم من عقيدة أدنتها، ثم أتيت بعد ذلك فاعتنقها!

وفيما يتصل بالعلاقة بين الحاكم وبين الرعية، ينقل المؤلف عن جان ـ جاك روسو في كتابه: "في العقد الاجتماعي" هذا النص:

"إن الحق الذي يخوله العقد الاجتماعي للسلطة على رعية ـ لا يتجاوز أبداً حدود المنفعة العامة. والرعايا إذن ليسوا مسؤولين عن آرائهم إلا بمقدار ما تهم الجماعة هذه الآراء. ويهم الدولة أن يكون لكل مواطن دين يجعله يحب الواجبات. لكن عقائد هذا الدين لا تهم الدولة، ولا أعضاءها إلا بقدر ما تتعلق بالمجتمع ـ إن تمت عقيدة مدنية صرفة، من حق السلطانه أن يحدد موادها، لكن ليس كعقائد دينية، بل كمشاعر اجتماعية، بدونها من المستحيل أن يكون المرء مواطناً صالحاً أو رعية مخلصة، لكن دون أن يقدر على إرغام أحد على اعتقادها، إنه يستطيع أن ينفي خارج الدولة من لا يعتقدها، لكن لا بوصفه فاسقاً كافراً، وإنما بوصفه غير اجتماعيّ، وبوصفه عاجزاً عن أن يحبّ حباً مخلصاً وأبين العدالة وأن يضحي بحياته ـ عند الحاجة ـ من أجل واجبه.

ويستخلص صاحب هذه المادة ـ روملي الابن ـ من نص روسو هذا ثلاثة أمور :

١ - يُجب على الحكام ألا يتسامحوا مع العقائد
 التي تتعارض مع المجتمع المدني.

 ٢ ـ يجب على الحكام أن يقاوموا بشدة محاولات أولتك الذين يسترون أطماعهم بدعوى التدين، ويريدون التهجم على أموال الأفراد بل والأمراء.

٣ - ويجب على الحكام أن يقضوا خصوصاً على الجماعات الخطرة التي تُخضع أعضاءها إلى سلطة مزدوجة تكون دولة داخل الدولة.

ويختم المؤلف مقاله الجيد هذا بالتوجيهات التالية:

- احترموا بكل دقة حقوق الضمير في كل ما ليس من شأنه إحداث اضطراب في المجتمع. إن الأخطاء النظرية لا تهم الدولة؛ واختلاف الآراء سيسود دائماً بين الكائنات الناقصة مثل بني الإنسان؛ والحقيقة تنتج الهرطقات (البدع) مثلما تحدث الشمس عكارات وبقعاً: فلا تزيدوا من شرّ محتوم باستعمال الحديد والنار للقضاء عليه.

ـ عاقبوا على الجرائم.

ـ اشفقوا على الأخطاء، ولا تعطوا للحقيقة أسلحة

ـ ومنحت بريطانيا حرية العقيدة للبروتستنت المنثقين في سنة ١٦٨٩.

ـ وفي ألمانيا كلها أعلنت الحرية الدينية الكاملة بمقتضى القانون الصادر في ٣ يوليو سنة ١٨٦٩.

ـ أما في فرنسا، فإن لويس السادس عشر أعلن في سنة ١٧٨٧ حربة العبادة للبروتستنت؛ ثم قامت الثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٩ فأعلنت في مرسوم حقوق الإنسان كفالة كل الحريات، ومنها حرية العقيدة للجميع.

#### مراجع

- A. Makagrin: Histoire de la tolérance religieuse. Paris, 1905.
- L. Luzzatti: la libertà di Coscienza. Milano, 1909.
- A. Vermeersch: la tolérance. Louain, 1912.
- W. K. Jordan: The Development of religious tolérance in England. 4 Vols, London, 1932 1940.
- M. Searle Bates: Religious liberty. London, 1945.
- J. Leclerc: Histoire de la tolèrance au siècle de la Réforme. 2 Vols, Paris, 1955.
- Tolérance: Its Foundahous and limits in theory and practie - by different autnors. Stockbon, California, 1963.
- F. Prand: les précurseurs français de la tolérance au XVII<sup>e</sup> siècle. Paris, 1881.
- L. Ubach: La Hollande et la liberté de penser au XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siecles, 1884.
- G. Bonet Maury: Histoire de la liberté de conscience en France depuis l'édit de Nantes. Paris 1900.
- S.H. Cobb: The Rise of religious liberty in America, New-York, 1902.
- M. Freund: Die Jdee der toleranz in England der Grossen Revolution, 1927.
- J. Guirard: Histoire de l'inquisition au moyen âge. I, II, Paris 1935/ 1938.

غير الرقة، والقدوة الحسنة، والإقناع بالحسني.

وقد كان لمؤلفات لوك، وبيير بيل، وقولتير، وروسو ومونتسكيو هذه آثارها القوية في نشر دعوى التسامح الديني والمدنى (السياسي) على السواء. ولهذا نجد أن المشرعين من أصحاب القول بالقانون الطبيعي ـ مشل بوفنندورف pufendorf وتنومنازينوس J. H Thomasuis ، ويومر Boehmer بستخدمون فكرة التسامح في التخفيف من الطابع الاستبدادي لقانون الدولة فيما يتعلق بأمور الكنية. واللاهوتيون أخذوا يخففون من إفراطهم في تقرير العقائد الأساسية. ودعا أصحاب المذاهب التقووية Pietismus إلى التسامح المبنى على الضمير والميلاد الجديد، ونذكر من رجالها اشبينر Spener والسنسندورف Zinzendorf. وقال أرنولد Amold أن الملحدين شهودٌ على الإيمان. كذلك كثرت المناظرات والمجادلات حول التسامح في الأوساط الفكرية والدينية في النصف الثالث من القرن الثامن عشر.

ولم يكن في وسع السلطات السياسية أن تستمر في عنادها وعدم تسامحها مع الأديان الأخرى في الدولة، وقهر الناس على اعتناق ديانة الحاكم، تبعاً للقاعدة التي ظلت سائدة في أوروبا طوال العصر الوسيط فأوائل هذا العصر الحديث حتى منتصف القرن الثامن عشر، وهي القاعدة التي تقول: «الناس على دين ملوكهم» Cuius وتم ذلك على النحو التالى:

- ففي القرن السادس عشر مارست المقاطعات المتحدة (= هولندة) التسامع.

- وفي سنة ١٧٨١ منع الأمبراطور يوسف الثاني، أمبراطور النمسا، بعض الحريات للبروتستنت. لكن المساواة السياسية لم تمنع لهم إلا في القرن التالي، وذلك في ٨ ابريل سنة ١٨٦١.

- وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان استقلال سنة ١٧٧٦ ضمن حقوق الإنسان حربة العقيدة.

- أما في بروسيا فإن حرية العقيدة كانت مكفولة منذ سنة ١٦٠٩، وفي دوقية كليقس Clèves منذ سنة ١٦١٨؛ ثم جاء الأمبراطور فريدرش الكبير فعمم حرية العقيلة في بروسيا كلها في سنة ١٧٤٠.

# التصوف الإسلامي

#### \_ 1 \_

### اسم التصوف

أول مشكلة تتار بالنسبة إلى التصوف الإسلامي، هي مشكلة اسمه، من أين اشتق، شأنه شأن علم «الكلام». وهي مشكلة قديمة نجدها تتار في أقدم ما لدينا من كتب في التصوف الإسلامي، مثل كتاب «اللمع» لأبي نصر السرّاج (١)، ثم تناولها من بعده من كتبوا في التصوف، مثل «الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري، التي كتبها مؤلفها في سنة ٤٣٧هـ.

فالسرّاج (المتوفى في شهر رجب سنة ٣٧٨هـ/ اكتوبر نوفمبر سنة ٩٨٨م) يعقد فصلاً بعنوان: (باب الكشف عن اسم الصوفية، ولم سُمُّوا بهذا الاسم، ولِمَ نسبوا إلى هذه اللبسة، يبدأه بالسؤال عن السبب في تسمية الصوفية، بهذا الاسم، دون نسبتهم إلى حال ولا إلى علم مُعيّن. كما يُنْسُب الفقهاءُ إلى الفقه وأصحابُ الحديث إلى الحديث، ويجيب عن هذا قائلاً: ولأن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع. ولم يترسموا برسم من الأحوال والمقامات دون رسم. وذلك لأنهم مُعْدِنَ جميع العلوم. ومحلُّ جميع الأحوال المحمودة والأخلاق الشريفة سالفاً ومستأنفاً، وهم مع الله تعالى في الانتقال من حال إلى حال مستجلبين للزبادة. فلما كانوا في الحقيقة كذلك، لم يكونوا مستحقّين اسماً دون اسم. فلأجل ذلك ما أضفتُ إليهم حالاً دون حال، ولا أضفتهم إلى علم دون علم. وينتهي إلى القول بأنه يسميهم بهذا الاسم نسبة وإلى ظاهر اللبسة. لأن لبسة الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام، وشعار الأولياء والأصفياء. فرأيه إذن أن اسم الصوفية مأخوذ من كون اللباس الغالب عليهم هو لبس الصوف الأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء ـ عليهم السلام! ـ والصديقين وشعار المساكين المتنكين،

ويَرُدُ السرّاج على من يقول إن اسم الصوفية

 أبو نصر السواج: كتاب «اللمع» ص ٢٠ وما يتلوها، نشرة نيكلسون، لندن ١٩١٦.

محدث، ولم يوصف به أحد من أصحاب رسول الله ولا مَن بعدهم. ولا يعرف الناس الا العُبّاد والزهاد والسيّاحين والفقراء. وما قبل لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ: صوفي عبأن السبب في ذلك أنهم نسبوا إلى الصحبة، صحبة رسول الله، وهي أشرف من النسبة إلى الصوف.

فإن قال قائل: إنه اسم مُحَدَث أحدثه البغداديون ـ ردّ السراج على هذا بقوله إن هذا محال الأن في وقت الحسن البصري ـ رحمه الله ـ كان يُغرف هذا الاسم. وقد روي عنه أنه قال: الرأيت صوفياً في الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معيه. كما يروي عن سفيان الثوري أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء". بل يذهب إلى مكة عن محمد بن إسحاق بن يسار، وعن غيره يذكر أنه قبل الإسلام قد خَلَتْ مكة في وقت من الأوقات حتى كان لا يطوف بالبيت أحد. وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف. فإن صحّ ذلك ربيا الإسلام كان هذا الاسم يعرف، وكان ينب إله أهل الفضل والصلاح، (ص٢٢).

### وخلاصة رأي السراج:

أ- أن اسم الصوفية مشتق من الصوف، بوصفه اللبـة الغالبة على هؤلاء؛

ب ـ وأنه اسم قديم، قذ وجد حتى قبل الإسلام؛

ج - إنهم لم ينسبوا إلى حال معينة أو علم معين لأنهم يتخلقون بكل الأخلاق الفاضلة ويتشبون بكل الأحوال الشريفة، فلا محلَّ لتمييزهم بحال دون حال، ولا بخلق دون خلق.

وإذا نظرنا في قوله إنه اسم قديم، واستبعدنا ما جاء في «أخبار مكة» على أساس أنه وصف لحال شخص، وليس رواية لقول حتى يكون الاسم معروفاً بهذا الوصف: الصوفي، فمن المهم قوله إن الحسن البصري استعمل هذا اللفظ: "صوفي»، والحسن البصري توفي سنة ١١٠هـ (٧٢٨م)، ثم ما روي عن سفيان الثوري (المتوفى في شعبان سنة ١٦١هـ مايو سنة ٧٧٨) من ذكره أبا هاشم الصوفى، لأنه إذا صح هذان القولان

وأنهما رويا بحروفهما، لكان علينا أن نستنتج أن كلمة «صوفي» كانت معروفة وشائعة للدلالة على الزهاد السالكين في أوائل القرن الثاني للهجرة (الثامن الميلادي) أو قبله بقليل، وكان يسمى بها بعض الناس في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة.

وعبد الرحمن الجامي<sup>(۱)</sup> (المتوفى سنة ۸۹۸هـ) يرى أن أول من حمل اسم <sup>و</sup>صوفي<sup>3</sup> هو أبو هاشم الكوفي هذا، الذي عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة (الثامن الميلادي). والقشيري<sup>(۲)</sup> (المتوفى سنة ٤٦٦هـ) يرى أن هذا الاسم انتشر قبل سنة مائتين للهجرة (= سنة ۸۱۵ ميلادية).

لكن هذه كلها أقوالٌ لمتأخرين عن القرن الثاني، وليست لدينا روايات كتابية وثيقة من القرنين الأول والثاني ورد فيها اسم «الصوفي». ولعل أقدم ما وصلنا من مؤلفات ذكرت اسم الصوفي والصوفية هو كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ<sup>(۳)</sup> (المتوفى سنة ٢٥٠ أو سنة ٢٥٠هـ) إذ يذكر «الصوفية من النسّاك» ويورد أسماء من عرف بالفصاحة منهم.

ورأي السرّاج هذا في اشتقاق أو في سبب التسمية بالصوفي والصوفية هو أرجع الآراء، وإن طمن فيه القشيري على أساس أن الصوفية لم يختصوا بلباس الصوف دون غيره من الأقسشة. أما الآراء الأخرى الواردة في المصادر العربية فبعيدة الاحتمال، ونذكر أهمها هنا على سبيل الاستقصاء فحسب:

۱ - منها أنهم سغوا بذلك نسبة إلى أهل «الصَّفَة» وهي «المقعد»، وكان لقباً أعطي لبعض فقراء المسلمين في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، ممن لم تكن لهم بيوت يأوون إليها فكانوا يأوون إلى مقعد مغطى خارج المسجد الذي أمر الرسول ببنائه في المدينة.

٢ - ومنها أن اسم الصوفية مشتق من «الصفاء»،
 وأن الصوفي هو الذي:

صَافى فصُوفِي، لهذا سُمِّي الصوفي

كما قيل في بعض الشعر، بمعنى أنهم صفوا من الشرور وأكدار الدنيا وشهواتها.

٣ ـ ومنها أنهم ينسبون إلى «الصفّ» الأول من بين المؤمنين في الصلاة.

 ٤ ـ ومنها أنهم ينسبون إلى بني صوفة، وهي قبيلة بدوية كانت تخدم الكعبة في الجاهلية.

 ٥ ـ ومنها أنهم ينسبون إلى «الصفوانة» وهي نوع بن البقل.

٦ ـ ومنها أنهم ينسبون إلى «صوفة<sup>(١)</sup> القفا» وهي خصلة الشعر على القفا.

وكما لاحظ القشيري \* بحق فإن هذه الآراء لا يشهد لها اشتقاق من جهة العربية ولا قباس، وكلها بعيدة من جهة القباس اللغوى.

فلما جاء الباحثون من المستشرقين في العصر الحديث حاولوا أن يجدوا لهذا الاسم أصلاً غير عربي:

ا ـ فجاء أولاً يوسف (٥) فون هَمْر ١٨١٨ فأكد أن مُ علاقة بين الصوفية وبين الحكماء العراة الهنود ـ Gymnosophistes ، وكأن الكلمتين العربيتين «صوفي» واصافي» ترجع إلى نفس المصدر، مثل الكلمتين اليزانيتين Sophos (= صافى)،

#### Joseph von Hammer: Geschichte der Schönen Redekünste <sup>(e)</sup> Persions, p. 346, n.J. Vienna 1818.

ه يتول القشيري: «التصوف... هذه السعية خلبت على هذه الطائفة لذا. رجل صوفي، وللجماعة: صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: متصوف، وللجماعة: المتصوفة، ولبس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا استفاق، والأظهر فيه أنه كاللقب. قاما قول من قال إنه من الصوف، وتصوف: إذ لبس الصوف، كما يقال: تقمص إذا لبس القيمس ـ فذلك وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف ـ ومن قال إنهم منسروون إلى «صفة» مسجد رسول الله الصفاة التمال المصففة المائة أشتاق الصوفي من الصفاة بعيد في متضمي اللغة ـ وقول من قال إنه منت من: الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من عبث المحاضرة من اله تعالى، فالممنى صحيح، ولكن اللغة لا حيث المحاضرة من اله تعالى، فالممنى صحيح، ولكن اللغة لا تتنفي هذه السبة إلى: «الصف» «الرسالة القشيرية» ص171 طبع تنتفي هذا السبة بن اربة).

 <sup>(1)</sup> عبد الرحمن الجامي: «نفسات الأنس» من ٣٤، نشرة W.N. Lees في كلكة سنة ١٨٥٩.

<sup>(</sup>۲) «الرسالة القشيرية»، ص ۲۹ القاهرة سنة ۱۳۱۸هـ.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: «البيان والنيين» جا ص١٣٨، القاهرة سنة ١٣١٣هـ.

<sup>(</sup>٤) مكذا صوابها (لا كما كتبها ماسينون في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى جنا ص ١٨١ عمود ب من النسخة الإنجليزية). يقولون: أخذ بصوفة قفاه: إذا أخذ بالشعر السائل في نقرته. ويقال: أخذ بصوف رقبته ويصافها، أي بجلدا، أو بشعره المتدلي في نقرة قفاء.

واضح، متميز، ظاهر).

لكن رفض هذا الرأي ف ١. ج. تولك<sup>(١)</sup> في سنة . ١٨٣١.

غير أن أدلبرت مركس جاء فأيّد رُأي يوسف فون همّر وهو إرجاع كلمة صوفية إلى الكلمة اليونانية

لكن البحث الحاسم في هذه المسألة هو ذلك الذي قام به تيودور نيلدكه، المستشرق الألماني العظيم، في مقال له نشر في مجلة الجمعية المشرقية الألمانية ZDMG في سنة ١٨٩١ (المجلد رقم ٤٨ ص٤٥ وما يتلوها). بين نيلدكه أن كلمة اليونانية غير معروفة في الآرامية، ولهذا يصعب العثور عليها في العربية نقلاً عن الآرامية. ومن ناحية أخرى نجد في الآرامية وفي العربية الكلمات (سوفسطائي) وفيلوسوفس -

والحروف البوناني O قد عرّب إلى س، كما هي الحال في معظم أو في كل الأحوال التي عربت فيها كلمات يونانية تحتوي على حرف س البوناني، ولا تعثر عليها معرّبة إلى حرف ص. فلو كانت كلمة "صوفي" مشتقة من كلمة يونانية. لكانت الصاد التي في أولها شاذة تماماً. ومن ناحية أخرى ليس ثم دليل حقيقي على أن كلمة "صوفي" مشتقة من (سوفس) البونانية، بينما اشتقاقها من كلمة "صوف" العربية تقرّه الغربية والمصادر العربية.

ثم أورد نيلدكه Th. Nöldeke بعد ذلك عدة نصوص من القرنين الأول والثاني للهجرة تدلُّ على أن لبس الصوف الخشن كان شائعاً عند عامة الناس وخصوصاً عند أولتك الذين سلكوا سبيل الزهد. وعبارة وليس الصوف ترد مراراً في النصوص القديمة (القرنين الأول والثاني للهجرة) بمعنى أن الشخص زهد في الدنيا وصار زاهداً. ويتهي إلى تأييد ما ذهب إليه السرَّاج وكثيرً من المؤلفين المسلمين من أن «الصوفي» نسبة إلى الصوف.

ويحدد ماسينيون أول تاريخ لظهور اللفظ اصوفى بالنصف الثاني من القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) مع جابر بن حيان الذي كان يسمى الصوفى وكان له مذهب صوفي خاص (راجع كشيش النسائي المتوفي سنة ٢٥٢هـ/ ٨٦٧م: «الاستقامة»، تحت اللفظ)، ومع أبي هاشم الكوفي، الصوفي الشهير. وأما الجمع: قصوفية، الذي يظهر في سنة ٩٩ هـ بمناسبة فتنة صغيرة قامت في الإسكندرية (راجع الكندي: اقضاة مصرا، نشرة Guest ص١٦٢، ٤٤٠) فيدل في ذلك التاريخ ـ تبعاً للمحاسبي (المكاسب)، مخطوط باريس، ص ٨٧) والجاحظ (البيان والتبيين) جـ١ ص١٩٤) على فرقة صغيرة شبه شيعية من الصوفية الذين أصلهم من الكوفة، كان آخر رؤسائها هو عبدك الصوفي، المتوفى في بغداد حوالي سنة ١٠هـ (٨٢٥). واقتصر اسم «الصوفى» آنذاك على من في الكوفة. ولكن بعد مرور ٥٠ سنة كان يطلق على كلُّ صوفية العراق (في مقابل املامتية) خراسان). وبعد ذلك بقرنين أطلق اسم االصوفية) على كل الصوفية المسلمين. ويشير إلى ما أشار إليه نيكلسون من قبل من أن عادة لبس الصوف كانت مسيحية المصدر، وإن ثم عدة أحاديث

وبرأي نيلاكه ـ وهو رأي معظم المؤلفين المسلمين كما رأينا ـ أخذ نيكلسون في مقاله في «دائرة معارف اللين والأخلاق (٢) ولوي ماسينيون في مقاله عن دائرة المعارف الإسلامية» (٣) ويُضيف نيكلسون أنه في الفارسية يقال پشمينه پوش على المتصوف، ومعناها «لابس الصوف». والزهاد المسلمون العادة من الرهبان النصارى. ويورد شاهداً على ذلك أنه لعادة من الرهبان النصارى. ويورد شاهداً على ذلك أنه حين ورد حمّاد بن سَلمة (المتوفى سنة ـ ٤٨٨م) إلى البصرة قال لفرقد السنجي (أو السبخي) الذي تبدّى أمامه في ثوب من الصوف: دع عنك هذه (الشارة) النصرانية (١) وهذه الثياب التي من الصوف كان يطلق عليها اسم «زيّ الرهبان». ونسب إلى النبي ﷺ حديث مفاده أن عيسى المسيح كان يلبس الصوف.

Reynold A. Nicholson, s.v. Sufis, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, Volume XII, p. 10 New-York, 1928.

Louis Massignon, s.v. Tasawwuf, in The Encyclopeadia of (7) Islam, vol. IV, p. 681. Leyden, 1934.

<sup>(</sup>t) العقد الفريد لابن عبد ربه جـ٣ ص٢٤٨، الفاهرة سنة ١٣٩٣هـ.

F.A.G. Tholuck: Soufamus sive Theosophia Persarum pantheistica, Berlin, 1821, pp. 30 sqq.

رواها الجويباري ـ وربما كان هو الذي اخترعها ـ تشير إلى أن النبي على كان يرى أن الصوف هو اللباس اللائق بالرجل المتدين.

ونود أن نعترض هنا على هذا الربط المغتصب في نظرنا ـ بين لبس الصوف وبين التأثر بالرهبان النصارى. إذ يجب أن يلاحظ أولاً، كما قال القشيري («الرسالة» ص١٢٦) أن الصوفية المسلمين «لم يختصوا بلبس الصوف؛ بل كان الأغلب عليهم لبس المرقعات، وهي ثياب مؤلفة من قطع مختلفة الأشكال وأنواع الأقمشة والألوان، كما كان البعض يلبس الجلود بفراتها، وخصوصاً جلود الأغنام والماعز. ويحكى السراج(١) أن يحيى بن معاذ الرازي (المتوفى سنة ٢٥٨هـ) اكان يلبس الصوف والخُلقان في ابتداء أمره، ثم كان في آخر عمره بلبس الخز واللين، وأن أبا حفص النيسابوري (المتوفى سنة ٢٦٥ تقريباً) اكان يلبس قميصاً خزاً وثياباً فاخرة ٩. ومعنى هذا أن الصوفية المسلمين الأوائل، الذي يزعم لهم نيكلسون وماسينيون التأثر بلباس الرهبان النصارى، لم يختصوا بلباس الصوف، ولا بنوع من القماش دون نوع. ويقرر السراج هذا بصراحة فيقول: «آداب الفقراء في اللباس أن يكونوا مع الوقت: إذا وجدوا الصوف أو اللَّبِد أو المرقعة لبسوا؛ وإذا وجدوا غير ذلك لبسوا. والفقير الصادق أيش ما لبس يحسن عليه، ويكون عليه في جميع ما يلبس الجلالة والمهابة، ولا يتكلُّف ولا يختار؛ وإذا كان عليه (٢) فضلٌ يؤاسي من ليس معه، ويؤثر على نفسه إخوانه بإسقاط رؤية الإيثار. ويكون الخُلْقان أحب إليه من الجديد. ويتبرُّج بالثياب الكثيرة الجيدة، ويَضَن بالخُرَبْقات الخَلَق القليلة، ويتكلّف للنظافة والطهارة.

ويلاحظ ثانياً أن الرهبان النصارى لم يقتصروا على لبس الصوف. بل كان الكثير منهم يلبسون ثياباً مصنوعة من جلد الماعز أو شعر الجمل<sup>(77)</sup>. وكان الواحد منهم يشد إلى وسطه زُنَاراً، ذكرى لما كان يلبسه يحيى

المعمدان (1)؛ وصار هذا الزنار جزءاً أساسياً من لباس الرهبان؛ وكان من الجلد عادة ويسمى في البونانية balteus, zoma, cinctura ، وفي اللاتينية cingulum ، وأمي اللاتينية cingulum ، كذلك اتخذ الرهبان النصارى غطاء للرأس سُمّي cucullio, cucullus وكان في الأصل الغطاء العادي للرأس عند الفلاحين في الغرب والشرق، وكان أحياناً منفصلاً وأخرى متصلاً بسائر الدثار؛ ثم استعملوا غطاء للاكتاف سُمّي scapulare (من عجوب عنه المراس عند المتعملوا غطاء للاكتاف سُمّي scapulare (من استعمله .

ومن هذا نرى أنه لا محل أبداً للربط بين ثياب الرهبان النصارى وبين فكرة تأثر الصوفية المسلمين بهم.

ولكن هذا شيء، وآمرٌ آخر أن يكون اشتقاق اسم «الصوفية» من لبس الصوف، فهذا لا يزال أرجع الآراء.

ومن الصوفي يشتق الفعل: قتصوّف - بمعنى: سَلَك مَسْلَك الصوفي .

ومن أسماء الصوفية أيضاً: الفقراء. ويقول السراج إن «أهل الشام يسمّون الصوفية: فقراء، ويقولون: قد سمّاهم الله تعالى فقراء، فقال: ﴿للفقراء المهاجرين المنين أخرجوا من ديارهم﴾ الآية (سورة الحشر: ٨) وقوله تعالى: ﴿للفقراء النين أخصِروا في سبيل الله﴾ الآية (سورة البقرة: ٢٧٣)٠٠).

ولكن الأصعُ عدم اعتباره مرادفاً للصوفية، وإنما الفتر مقام من مقامات الصوفية.

كذلك الحال في تسميتهم بالمارفين: فالعرفان مرتبة من مراتب الطريق فحسب، ولا يصل إليها من الصوفية إلا من بلغ درجة عالية في سُلم الطريق.

وقد يفرّقون بين الصوفي والمتصوف، كما يفرقون بين الفيلسوف والمتفلسف. وتظهر هذه التفرقة بوضوح في كلمة جميلة للحلاج، قال: قمّن أشار إليه فهو متصوّف، ومَنْ أشار عنه فهو صوفي، (<sup>(7)</sup> فالأول لا يزال

<sup>(</sup>۱) • إنجيل متى اصحاح ٣ عبارة ١.

 <sup>(</sup>٥) أبو نصر السراج: اللمع ص ٢٦، نشرة نيكلسون، لندن سنة ١٩١٤.

 <sup>(</sup>٦) المتاوي: «الكواكب الأربة»، أورده ماسييون في النصوص الحلاجية التي النحها بكتابه فيحث في نشأة المصطلح الفني للتصوف الإسلامية ص٠٤٤، بارس، سنة ١٩٥٤.

 <sup>(</sup>١) أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي: «اللمع» ص١٨٨، نشرة نيكلسون، لندن سنة ١٩٩٤.

<sup>(</sup>۲) ثرب زائد.

Cassian: De Institutions Coenibiorum 1, 8 Patrologia راجسم (۲) المتابع (۲)

الصوف الإسلامي

يفرق بين الرب والعبد، والثاني قد اتحد بالذات الإلهية حتى صار يتكلم عنها وباسمها.

#### \_ ۲ \_

### حدّ التصوف

فإذا انتقلنا الآن من مشكلة اسم التصوف، إلى مشكلة جدّه، وجدنا أنفسنا بإزاء حشد هاثل من التعريفات جمع منها نيكلسون (١٠ ٧٨ تعريفاً. لكن الأغلب على هذه التعريفات هو الجانب الأدبي والبلاغي، دون التحديد العلمي الدقيق. ونجتزىء هنا بشواهد (١٠ بنها للدلالة على هذا:

١ - اسئل الجنيد عن التصوف فقال: هو أن تكون
 مع الله تعالى بلا علاقة؟

٢ ـ اوقال الجنيد: التصوف عنوة لا صلح فيها،.

٣ ـ وقال أيضاً: •هم أهل بيت واحد، لا يدخل فيهم غيرهم.

 ٤ ـ وقال أيضاً: «التصوف ذكرٌ مع اجتماع، ووَجْد مع استماع، وعملٌ مع اتباع».

٥ ـ وقال أيضاً: •الصوفي كالأرض: بُطرح عليها
 كلُ قبيح، ولا يخرج منها إلا كل مليح،

٦ ـ وقال أيضاً: •إنه كالأرض: يطوها البَرُ
 والفاجر، وكالسحاب يُظِل كل شيء، وكالقطر يَسْقِي كلُ
 شرره.

٧ ـ اوقال سهل بن عبد الله: الصوفي مَنْ يرى دمه
 هدراً، ومِلْكة مباحاًا.

 ٨ ـ وققال الثوري: نعت الصوفي: السكون عند العَدَم، والإيثار عند الوجود».

 ٩ ـ وقال الشبلي: التصوف الجلوسُ مع الله بلا قمّه.

١٠ وقال الشبلي: الصوفي منقطع عن الخلق.
 متصل بالحق، لقوله تعالى: ﴿ واصطنعتك لنقسى ﴾

(۲) • الرسالة القشيرية و ص١٢٧ وقارن أيضاً واللمع للسراج ص٢٥.

(سورة طه، آية: ٤١) قطعه عن كل غير". ثم قال: الن تراني؟؛

 ١١ ـ وقال الشبلي أيضاً: «الصوفية أطفال، في جِجْر الحق».

١٢ ـ وقال أيضاً: ﴿التصوف بَرْقة مُحْرِقة).

١٣ ـ وقال أيضاً: •هو العصمة عن رؤية الكون.

١٤ ـ اوقال الجريري: التصوف مراقبة الأحوال، ولزوم الأدب،

 اسئل ذو النون عن التصوف فقال: هم قوم آثروا الله ـ عز وجل ـ على كل شيء فآثرهم الله ـ عز وجل ـ على كل شيء.

١٦ - اوسئل عمرو بن عثمان المكي عن التصوف
 فقال: قأن يكون العبد في كل وقت بما هو أولَى به في
 الوقت٤.

١٧ ـ اوسئل سحنون عن التصوف فقال: (أن لا تملك<sup>(٣)</sup> شيئاً ولا يملكك شيءاً)

۱۸ ـ اوسئل رویم عن التصوف فقال: استرسال النفس مع الله تعالى على ما یریده(۵).

١٩ ـ قال أبو يعقوب المزابلي: التصوف حالً تضمحل فيها معالم الإنسانية (١)

٢٠ ـ وقال رُوَيْم بن أحمد البغدادي: التصوف مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار<sup>(١)</sup>

 ٢١ ـ قوقال معروف الكرخي: التصوف الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الخلائق، (١)

۲۲ ـ وقال عبد الواحد بن زید: الصوفیة هم «القائمون بعقولهم على همومهم، والعاكفون علیها بقلوبهم، المعتصمون بسیدهم مِنْ شَرٌ نفوسهم<sup>(۷)</sup>

٢٣ ـ قوسئل ذو النّون المصري عن الصوفى فقال:

<sup>(</sup>١) في مقال له في امجلة الجمعية الأسيوية الملكية، JRAS منة ١٩٠٦ ص٢٠٦ ـ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) في المطيرع: أن تملك.

<sup>(1)</sup> الرسالة الفشيرية، ص ١٢٧.

<sup>(2) &</sup>quot;الرسالة الفشيرية" ص ١٢٧. (٥) "الرسالة القشيرية» ص١٢٨.

<sup>(</sup>٦) السراج: اللمع ص ٢٥.

<sup>(</sup>٧) السراج: «اللمع» ص٢٦ ـ ٢٧.

هو الذي لا يُتعبه طَلَب، ولا يُزْعِجه سَلَبٍ<sup>(١)</sup>

٢٤ ـ وسئل ذو النون عن الصوفية فقال: ١٩هم قوم أثروا الله تعالى على كل شيء فآثرهم الله على كل شيء)(١)

وهذه التعريفات ترجع إلى صوفية من القرنين الشالث والرابع الهجريين، وتتسم بالطابع العملي السلوكي، ولا تشير إلى الجانب المتعلق بالمعرفة، كما أنها لم تعرف بعد علاقة الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود فيما بين الله والصوفي. وكما لاحظ ماسينيون بحق فإنها اغراثب عقائدية وأدبية لا شأن لها بتاريخ معانى هذا اللفظه (7)

### 1 ـ حقيقة النصوف:

والحق أن التصوف يقوم في جوهره على أساسين: ١ ـ التجربة الباطنة المباشرة للاتصال بين العبد الرب؛

٢ ـ إمكان الإتحاد بين الصوفي وبين الله.

أما الأساس الأول، وهو التجربة الصوفية، فيقتضي القول بملكة خاصة غير العقل المنطقي، هي التي يتم بها هذا الإتصال، وفيها تتأخد الذات والموضوع، وتقوم فيها البواده واللوامح واللوامح واللوامح المقلي التصورات والأحكام والقضايا في المنطق العقلي. والمعرفة فيها مُعاشّة، لا مُتأمّلة. ويغمر صاحبها شعور عارم بقوى تضطرم فيه تغمره كفيض من النور الباهر، أو يغوص فيها كالأمواج العميقة. ويبدو له أيضاً أن قوى عالية قد غزته وشاعت في كيانه الروحي، وهو لهذا يسميها واردات، ونفحات علوية، وفي مرتبة أدنى تدعى

خواطر. ومن هنا يشعر صاحب هذه التجربة بإثراء في كيانه الروحي، وتحرر في أفكاره وخواطره، وانطلاقي لطاقات حبيسة عميقة الغور في نفسه. ويصحب هذه الأحوال أحياناً ظواهر نفسية غير عادية مثل الشعور بأن ثمة هواتف وأصواتاً يسمعها، أو تخيل رؤى خارقة، أو الإحساس بجَذَبات ومواجيد؛ وقد تفرط أحياناً فتصبح أحوالاً غير سوية تماماً كأنها نوبات هستيرية أو صرعات. وقد يستعان على استدعاه هذه الأحوال بوسائل صناعية، مثل الموسيقي (السماع على حد تعبير الصوفية) والرقص أو تحريك البدن بطريقة منتظمة وبإيقاع متفاوت الشدة. ولهذا كان للأحوال والمقامات ـ بالمعنى الاصطلاحي ـ دور أساسي جداً في كل تصوف.

ويدخل في هذه التجربة الباطنة عنصرٌ سلبي هو محاولة الكشف عن دقائق الرياء والشهوة الخفية والشرك الخفي ووساوس الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء، والخواطر المذمومة.

أما الأساس الثاني فضروري جداً في مفهوم التصوف، وإلا كان مجرد أخلاق دينية. ويقوم في تركيد المطلق، أو الرجود الحق، أو الموجود الواحد الأحد الذي يضم في حضنه كل الموجودات؛ وفي إمكان الاتصال به اتصالاً متفاوتاً في المراتب حتى يصل المرء إلى مرتبة الاتحاد التام، بحيث لا يبقى ثم إلا هو. ومن هنا كان طريق التصوف سُلماً صاعداً ذا درجات نهايتها عند الذات العلية، وكان سَفَراً يرقى في معارج حتى ذروة الاتحاد.

### ب ـ مدى انطباقها على التصوف الإسلامي:

فإذا بحثنا الآن في مدى انطباق حقيقة التصوف هذه كما بيناها، على التصوف الإسلامي وجدناه في مجموعه يقوم على هذين الأساسين، وحتى منذ بدايته في القرن الثاني للهجرة.

ذلك أن التصوف الإسلامي منذ رابعة العدوية في الثلث الثاني من القرن الثاني للهجرة قد قام على أساس منهج استبطان كامل للنفس في علاقتها بالله، وعلى أساس محاولة اتحاد بالمطلق أو على الأقل ابجاد صلة خُلة به وعشق له تسمح، إذا ما تعالت، بالإتحاد مع الذات. والتطور في هذا السبيل واضح مستقيم صُعداً من فكرة

<sup>(</sup>١) السراج: االلمعه ص٢٦ ـ ٢٧.

 <sup>(</sup>۲) لوي ماسينيون: ابحث في نشأة المصطلح الفني للتصوف الإسلامي١٥ ص١٩٥٦ ، باريس سنة ١٩٥٤.

العشق الإلهي عند رابعة العدوية في النصف الثاني من القرن الثاني حتى قولة الحلاج المشهورة أأنا الحق، في نهاية القرن الثالث. وتحليل أحوال النفس كان منذ البداية مطلباً أساسياً لهذا التصوف: نجده عند رابعة وعند المحاسبي والكرخي والبسطامي والجنيد والحلاج، ويزداد عمقاً وتدقيقاً لدى المكتي والهروي والغزالي وابن عربي وابن سبعين، حتى أصبح الشطر الأكبر في كتب التصوف مخصصاً لتحليل أحوال النفس في ملابساتها مع أمور الحياة.

# ج ـ خصائص الطريق الصوفي:

وهنا قد يقال: إن تحليل أحوال النفس أمر يقوم به الفلاسفة أيضاً، والقول بوحدة الوجود موجود في الأفلاطونية المحدثة ومن تأثر بها من مذاهب فلسفية. فكيف نميز الصوفية عن هؤلاء، والتصوف عن الإلهيات؟

والجواب عن ذلك أن الصوفية يتميزون من الفلاسفة الإلهين فيما يلى:

١ ـ أداة المعرفة عندهم هي ملكة خاصة، تسمى المجدان أو اللذوق intuition أو العيان، بينما عند الإلهيين هي العقل والبرهان العقلي.

وفي هذا المجال يُفرّقون بين علم الظاهر، وعلم الباطن. ويقصدون بعلم الظاهر أساساً علم الشريعة لأنَّه يتعلق بالأعمال الظاهرة، كأعمال الجوارح الظاهرة وهي العبادات والأحكام الشرعية. أمّا علم الباطن فيتعلُّقُ بالأعمال الباطنة، الكأعمال القلوب وهي المقامات، والأحوال مثل التصديق والإيمان واليفين، والصدق والإخلاص، والمعرفة، والتوكل، والمحبة، والرضا، والذكر، والشكر، والإنابة، والخشية، والتقوى، والمراقبة، والفكرة، والاعتبار، والخوف والرجاء، والصبر والقناعة، والتسليم، والتفويض، والقُرْب والشوق، والوجد والوجل، والحُزْن والندم، والحياء والخجل، والتعظيم والإجلال والهيبة،(١) وواضع أن علم النفس عند الفلاسفة والنفسانيين لا يعنى بهذه المعانى، فهي إذن من مميزات علم الباطن عند الصوفية. إن علم النفس الصوفي دراسة لأحوال النفس في علاقتها ىالى .

ويرتبط بهذا أيضاً معنى المشاهدة، فيقولون «فلان يشاهد العلم، وفلان يشهد الوجد، وفلان يشاهد الحال. ويربدون بلفظ «الشاهد»: ما يكون حاضر قلب الإنسان. وهو ما كان الغالب عليه ذكره حتى كأنه يراه ويبصره وإن كان غائباً عنه. فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذِكْرُه: فو يشاهده (٢٠) وربما كانت أقرب الكلمات الأوروبية إليها كلمة Erlebnis الألمانية.

والمعرفة التي يصل إليها الصوفي هي إذن معرفة مباشرة بغير وسائط من مقلمات أو قضايا أو براهين. إنها معرفة فوق عقلية، لا يجوزها إلا من سلك سببل التصوف، وألهم المَغرفة المباشرة؛ ومن هنا أيضاً تسمى المعرفة الخشفاً، ولهذا يرى الصوفية أن هذه المعرفة هي المعرفة الصديقين، وإن مَنْ كان له منه نصيبٌ فهو من المقربين، وينال درجة أصحاب البمين (٢) وهي من مواهب الله وكرمه وفضله، ولا تأتي إلا بعد طهارة القلب وتزكيته؛ هنالك تفيض عليه الأنوار من قِبَل الواحد الحق. وإذا وصل العرء إلى هذه الدرجة شعي عارفاً».

وقد خص ابن سينا في كتاب «الإشارات والتنبيهات» (ألعارف بعدة إشارات وتنبيهات تعد في الذروة من حيث الإيجاز والثراء في المعنى.

والمعرفة بهذا المعنى تناظر ما يعرف بالغنوص في العصر المسيحي الهلّيني: فهذه الكلمة تدل في كتابات من عرفوا فبالغنوصيين على رؤية الحق مباشرة، لا عن طريق البحث والبرهان. والغنوص يقوم على أساس أن الإنسان لا يستطيع بقواه العادية الوصول إلى المعرفة العليا، ولهذا يحتاج إلى مصدر عالي لإيصالها إليه. ولا يستطيع المرء تحصيل الاستعداد للاتصال بهذا المصدر إلا إذا تطهر قلبه. يقول فالنتينوس، وهو من أكبر الغنوصيين: امن له قلب مطهر، يشغ بالنور، هو الذي يظفر برؤية الله.

٢ ـ كذلك يتميزون فيما يتعلق بالقول بوحدة

<sup>(</sup>٢) • الرسالة الفشبرية؛ ص12.

 <sup>(</sup>٣) أبو طالب المكي: (قوت القلوب) جـ١ ص١٧٣، القاهرة سنة ١٣١٠هـ بالعلمة البيئية بعصر

 <sup>(1)</sup> ابن سينا: «الإشارات والتنبيهات»، جا في علم ما بعد الطبيعة النبط
 الناسع، ص70، ٢٩٥؛ طهران سنة ١٣٧٩هـ، مطبعة العيدري.

<sup>(</sup>١) أبو نصر السراج: «اللبعة ص٦٢ ـ ٢١.

الوجود، بأنهم يهدفون أساساً ومنذ البداية إلى الوصول إلى هذا الاتحاد، ولا يقتصرون على معرفة أن الوجود واحد، أو أن الله هو الكل في الكل؛ وسلوكهم كله مقود منذ البداية لهذه الغاية.

وبعبارة أوضح نقول إن المهم عند الصوفى في القول بوحدة الوجود الاتحاد بالذات الإلهية أو بالواحد؛ أما عند الفيلسوف الإلهى القائل بوحدة الوجود فإن المهم هو معرفة ترتيب الكون وكيفية تركيبه بصدوره عن الواحد في صدورات متوالية يتدفق بعضها من بعض في مراتب، فوحَّدةُ الوجودِ عند الفيلسوف الإلهي نظريةٌ في الكون، وعند الصوفي أساسُ يستند إليه في تجربة الاتحاد. الأول يسعى لإدراك الوحدة، والثاني يفترضها مقدماً ويسلك الطريق لتحقيقها بنفسه في تجربته الذاتية. الأول يضع النظرية، والثاني يعيشها في تجربة حيَّة. ذلك أن التصوف يقوم أساساً على السلوك، والممارسة، والتجربة الحيّة. بينما الإلهيات لا شأن لها بالعمل والممارسة، بل هي علم نظري خالص. وصاحب الإلهيات هو الذي يُثبت نظرية وحدة الوجود؛ وليس للصوفي، بما هو صوفي، أن يُثبتها؟ بل عليه أن يتلقاها مُسَلِّمة من صاحب العلم الإلهي، ثم أن يعانيها تجربة حيّة.

# د ـ الدور الاجتماعي للتصوف الإسلامي:

وهذا الجانب العملي يقودنا إلى الحديث عن الدور الاجتماعي للتصوف الإسلامي، وهو دورٌ قد أبرزه ماسينيون في مقدمة كتابه: وبحث في نشأة المصطلح الفني للتصوف الإسلامي ه<sup>(1)</sup> فقال إن منهج الاستبطان الذي يقوم عليه، وبه أحيا الإسلام وعلومه على حد تعبير الغزالي، يحيل الصوفية إلى أطباء نفسانيين يعملون على شفاء بلايا الآخرين. ذلك لأن الصوفية، كما يقول المحاسيي في كتاب «المحبّة» قد رنوا بأبصارهم، بفضل ضياء الحكمة الإلهية، إلى المناطق التي تنمو فيها الأدوية. وقد علمهم الله كيف يفعل الدواء، فبدأوا بشفاء قلوبهم، وأمرهم حينذاك بأن يواسوا قلوب المحزونين قلوبهم، وأمرهم حينذاك بأن يواسوا قلوب المحزونين والذين يتألمون. وفالتصوف ليس إذن مجرد أسماء

تسرد، أو وصفات صيدلية، بل هو علاجٌ بَدَأَ الطبيبُ المعالج فجرّبه على نفسه، ابتغاء أن يفيد به الآخرين. والتصوف كما يقول (أبو الحسين) النوري ليس نصوصاً وعلوماً نظرية، بل أخلاق. أي أنه قاعدة للحياة. وكما يقول الجُنيد: قما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وتبوك الدنيا وقبطع المسألوفات والمستحسنات، (7)

ومن هنا أتت الأهمية الاجتماعية للتصوف الإسلامي: إنها جاءت من قيمته الطبية النفسية المفترضة. فهل استطاع شيوخه، حسبما زعموا، أن يُسْتَقوا من حياتهم الباطنة الوسائل لعلاج آلام القلوب، وتضميد جراح الجماعة وقد مزّقتها رذائل أعضائها غير الصالحين؟ الوسيلة الوحيدة الميسورة لنا للفّخص عن الحقيقة التي استهدفتها تجارب الصوفية المسلمين هي النظر في نتائجها الاجتماعية: أعني قيمتها، وأثر طريقتهم في الحياة بالنسبة إلى علاج الهيئة الاجتماعية ـ دون أن ندع استطلاعنا يستغرق في السبّحات المفاجئة الغريبة التي تنطلق من هذه العقول، في حالات الوجد المجرد، التي يفخر البعض إبّان وحدتهم فيها بأن ينسوا في الله النبي الميارة الميارة النبية المرسوا بحاجة إلى رحمة الناس.

وقوة التصوف الإسلامي الدائمة ليست في الانعزال المترفع المحزون الذي فيه يصبح المجذوب<sup>(۲)</sup>

بل هي في الشوق الخارق إلى التضحية في سبيل إخوانه، في الوجد العالي للاستشهاد الذي تغنى به الحلاج حين قال<sup>(1)</sup>:

فالصوفي يخدم نفسه، كما يخدم الآخرين: يكتشف عيوب نفسه، ليعالجها في نفسه وفي الغير؟ ويرتفع بمستوى حياة الروحية، ليجعل منها نموذجاً يحتذيه، ليس فقط أصحابه في الطريقة، بل وسائر الأثة. ويستهلك نفسه في الحب الإلهي ليستطيع الشفاعة للآخرين عند مولى الشفاعة. ويستشهد، ابتغاء أن يكون شاهداً على الحق. وما أروع ما قال الحلاج وهو مصلوب على الجذع، لما سئل: قما حد التصوف

<sup>(</sup>٢) «الرسالة القشيرية» ص٢٠، القاهرة، سنة ١٩٥٩، مطبعة الحليي.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن صبية في الفتوحات جـ١ ص١٦.

<sup>(1)</sup> أورده ماسينيون في احذاب الحلاجة ص٢٠٦، ٧٦٨.

L. Massignon: Essai sur les origines du lexque technique de la mystique musulmane, p. 16 aqq. Paris, 1954.

الصوف الإسلامي ٧٢

فقال: ما ترون!)(<sup>(1)</sup> أي الاستشهاد في سبيل الحق.

ومن هنا رأينا الحلاج في يوم الوقوف بعرفات، حين يتوجه كل حاج بالدعاء إلى الله ليغفر ذنوب أهله وأقاربه \_ يدعو هو للأمة الإسلامية جمعاء. كذلك نرى أن ابن سبعين يلقي السلام على المؤمنين والكافرين على السواء.

# هـ ـ دور الصوفية في نشر الدعوة الإسلامية:

وللصوفية وبخاصةٍ للطرق الصوفية المنتظمة، دور هائل في نشر الدعوة الإسلامية في خارج دار الإسلام.

ونأخذ مثالاً على ذلك ما حدث في الهند. فكما قال ماسينيون بحق(٢): «إن الإسلام لم ينتشر في الهند بواسطة الحروب، بل انتشر بفضل الصوفية، والطرق الكبرى، وهي: الجشتية، والكُبْرُوية، والشَّطارية والنقشبندية اذلك لأن التوفيق الاجتماعي بين الظافرين والمقهورين لا يتم إلأ بواسطة أولئك الذين يعطون ولا يطالبون، ويُقْرضون ولا يأملون في شيء١. وقد كان للتصوف الإسلامي في الهند الفضل في المصالحة بين الطوائف، كما يتجلى ذلك في تصوف باباكيور (المتوفي سنة ٩٧٩هـ/ ١٥٧١م) في مدينة جواليور، وما قام به كبير (المتوفى سنة ٩٢٤هـ/ ١٥١٨م) الذي تأثر به السيكه (السيخ) فمزجوا بين تصوف كبير الإسلامي وبين الهندوكية، وأدمج مؤسس مذهبهم، نانك (المتوفى سنة ٩٤٦هـ/ ١٥٣٩م) في كتابه الذي يقدسه السيكه: ١٥٤٥ جرنته؛ Adi Granth ـ قصائد صوفي مسلم هو فريد شکر گنجی.

وانتشار الإسلام في إفريقية السوداء جنوبي الصحراء: السنغال، ومالي، والنيجر وغينيا وغانا ونيجريا وغانا ونيجريا ونهائي وتنجريا وتشاد - إنما يرجع الشطر الأكبر من الفضل فيه إلى الطرق الصوفية، خصوصاً التجانية والسنوسية والشاذلية. فكانت الزوايا والرباطات التي أسسها شيوخ هذه المطرق الصوفية بؤرات لنشر الدعوة الإسلامية بين الشعوب الوثية في غربي القارة الإفريقية وقلبها.

ومرد هذا خصوصاً إلى اختلاط الصوفية بالطبقات الشعبية في هذه البلاد وعيشهم بين العامة والفقراء، مما أبدى لهؤلاء نماذج حية تتصف بالتقوى والصلاح، إلى جانب ما تقوم به هذه الطرق من خدمات اجتماعية وألوان من البرّ والإحسان والمواساة والمؤاخاة. فإن النموذج من البرّ والمشطارية والتقشيدية، وقد تعلموا اللغة الشعبية واختلطوا بحياة عامة الناس، نقول: إن هذا النموذج هو الذي جعل العديد من الهندوكيين والملاويين (سكان الملايو) يعتنقون الإسلام، وليس التعصب المستبدّ للغزاة المسلمين) الذين كانوا يتكلمون لغة أخرى أجنبية (المسلمين) الذين كانوا يتكلمون لغة أخرى أجنبية (المسلمين)

. . .

ويتصل بهذا أيضاً دور الصوفية في الجهاد بالمرابطة في الثغور الإسلامية لحمايتها ضد المعتدين على حدود دار الإسلام. والتصوف الإسلامي نشأ وتطور واستمر إلى عهد قريب مجاهداً مرابطاً. والرابطات، وهي قلاع حربية حصينة، كانت في أصلها وتطورها خانقاهات للصوفية المرابطين فيها للجهاد ضد أعداء المسلمين. فعبادان كانت في الأصل أول رباط تجمع فيه «متطوعة» البصرة للدفاع عن هذا الثغر الإسلامي. وفيه رابط عدد كبير من كبار مشايخ الصوفية، مثل مقاتل بن سليمان (المتوفى سنة ١٩٥٨، راجع «تاريخ بلخ»(١)، مخطوط باريس برقم ١١٥ في المخطوطات الفارسية القديمة، ورقة ١٥١)، وحمّاد بن سَلَمة (المتوفى سنة ١٦٥)، وحمّاد بن سَلَمة (المتوفى سنة ١٦٧)، راجع «الاعتدال» للذهبي ج ١ ص٢٧٨)، وبشر الحافي (راجع: الغزالي: «كيمياء السعادة»، ترجمة رتَر

ورباط المنستير في تونس (القرن الثاني الهجري) ورباط الفتح (عاصمة دولة المغرب حالياً) ومثات غيرها كانت حصوناً حربية وخانقاها صوفية في وقت واحد معاً. كذلك الزوايا في المغرب اتخذت نفس معنى الرباط. وكثير من الرباطات مرتبط بشيوخ صوفية كبار. كرباط العباد بالقرب من تلمسان في الجزائر كان حول

<sup>(</sup>٣) ماسينيون: ابحث في نشأةه.. ص١٥٥. باريس، سنة ١٩٥٤.

 <sup>(2)</sup> اتاريخ بلغ» = انشائل بلغ» ص٨٩. نشرة عبد الحي حيبي، طهران سنة ١٣٥٠ هـ.ش.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي فعرأة الزمانه أورده ماسييون في وبحثه... ص ٤٣٩، ياريس سنة ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) ماسينيرن: ابحث في نشأة ١٩٥٤ . . مي ٨٦ ـ ٨٧. باريس، سنة ١٩٥٤.

قبر سيدي أبي مَذين، ورباط تافرطست على حدود وادي سبو في المغرب يحتوي على مسجد وقبر الأميرين من بني مرين، ورباط تسكيدلت في جنوب غربي وهران يضم قبر أحد الأولياء من بني ازناسن<sup>(۱)</sup> وفي المشرق أنشأ نور الدين زنكي في سنة 118A/08۴ الخانقاه القديم في حلب.

ومحي الدين بن عربي لعب دوراً هامًا في حث سلاجقة الروم على محاربة الصليبيين<sup>(٢)</sup>

# و ـ النزعة الإنسانية العالمية في التصوف الإسلامي:

ويمتاز التصوف الإسلامي بنزعة إنسانية عالمية منفتحة على سائر الأديان والأجناس. وإذا كان الإسلام في جوهره ديناً منفتحاً على كل الأجناس لا فرق عنده بين مسلم ومسلم يختلفان جنساً أو لغة أو مكاناً أو زماناً، فإن الصوفية المسلمين قد وسعوا من الآفاق التي يستشرف إليها الإسلام، فامتدوا بها إلى الأديان الأخرى:

فأبو يزيد البطامي يدعو الله لجميع الناس، ويلتمس منه أن يبسط رحمته على النوع البشري كله، ويود لو يتشفع للناس كاقة، لا للمذنبين من الأمة الإسلامية وحدهم، بل لكل الخطاة بأي دين دانوا. ويود لو تحمّل عن الخطاة جميعاً العقاب، فاتسع وجوده لبشمل النار كلها، فلا يبقى فيها موضع لغيره.

أ ـ ومن كلماته المشهورة في هذه المعاني: «أنه اجتاز بمقبرة اليهود فقال: معذورون، ومرّ بمقبرة المسلمين فقال: مغرورون<sup>(7)</sup>

ب - فجاز أبو يزيد على مقابر اليهود فقال: ما هؤلاء حتى تعذّبهم؟ كُفّ! عظامٌ جرت عليهم القضايا. اعْفُ عنهم! هذا!

ج ـ قال أبو يزيد: ﴿ إلهي! إن كان في سابق علمك أن تعذُّب أحداً من خلقك بالنار، فقظُم خلقي فيه (أي في النار) حتى لا يَسْع معي غيري. • .

د ــ <sup>د</sup>ما النار؟! لأستندنُ إليها غداً وأقول: اجعلني لأهلها فداة، أو لأبلعنها! ــ ما الجنّة؟ لعبة صبيان!ه<sup>(٥)</sup>

هـ ـ الو شقعني الله في الأولين والأخرين، لم يكن
 ذلك عندي بكثير: غاية الأمر أنه شقعني في لقمة طين.

ومحي الدين ابن عربي عبّر عن هذه النزعة الكلية في أبياته المشهورة:

لفد صاد قبليس قبابيلاً كيلٌ صورة:

فسشـرّعــئ لسفسـزلانٍ، وديسرٌ لسرهــبــانٍ وبسـيسـتُ لأوتــان، وكــعــبــةً طــاتــفِ

والسواحُ تسوراةِ، وم<u>سمسحــفُ قسراَن</u> أديسن بسديسن السحـبُ، أنــى تسوجــهــت ...

ركسائبُ فسالسحب ديسنسي وليسمسانسي<sup>(1)</sup> وكثيراً ما ردّد جلال الدين الرومي هذا المعنى في قصائده، ونذكر منها: <sup>(٧)</sup>

تدابیرای مسلمانان که مَنْ خودرا نُمیدانُمْ

نه تَرْسانه يَهودَيْم من نه كَبْرُمْ نه مسلمائم نه شرقيَّم نه غربيَم نه علويمِ نه شَفْليم نه زاركان طبيعيَّم نه از أفلاكِ كُردائيمْ

ت ازهِنُدم ته اُزچینم نه ازبلغار وسقسینم نه ازهِنُدم

نه ازمُسُلك عراقیستَم نه ازخیاكِ خُراساتَـمْ نِشَانَمْ بي نشان باشَدِ مكانَمْ لاشكان باشد

نه تن باشد نه جان باشد، که مَنْ خودجان جاتانم دوئي راچون برون کردُم، دو عالم رايکي ديدُمْ

دوني راچون برون خردم ، دو عالم رايخي ديدم يكي بينم ، يكى جويم ، يكى دائم ، يكي خوائم و ثر جمتها :

«أيها المسلمون! ليت شعري ما التدبير؟ أنا لا أدري من أنا:

<sup>(</sup>٥) ماسينيون، المرجع نفسه ص٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>۱) البرجسان الأشواق لابن صربي، ص۳۹- ٤٠، بيروت، سنة ۱۳۱۲م.

 <sup>(</sup>٧) اشمس الحقائق، مختارات من كلية ديوان شمس تبريز لرضاولي خان هدايت، ص٢٩٧، طبعة تبريز، ١٣١٦ شمسية. وتوجد في الخليات شمس تبريز، ص٢٤٠، طبع الهند، مطبعة منشى نول كشور في لكنهو، مع زيادات واختلاف في الرواية.

G. Marçais: «Note sur les ribâts en Berbérie» in \_\_\_\_\_\_(1)
Mélanges René Basset, Paris, 1925, vol. II, 395-430.

 <sup>(</sup>۲) راجع ترجمتنا لكتاب أسين يلاثيوس: «ابن عربي، حياته ومذهبه» القاهرة، سنة ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) السراج: «اللمع» ص٣٩١، نشرة نيكلسون، سنة ١٩١٤.

 <sup>(3)</sup> ماسينون: المجموع نصوص غير منشورة خاصة بالصوفية المسلمين؟
 ص٠٣٠ ـ ٣١، باريس سنة ١٩٢٩.

المضامن ٧٤

#### التضامن

# Solidarité (F.); Solidarity (E.); Solidarităt (D.); Solidarietà (I.)

التضامن، ويقال أيضاً: التكافل. وهذا الاصطلاح أصله قانوني. وقد ورد تعريفه في القانون المدنى الفرنسي (الكتاب الثالث، الباب الثالث، المادة ١٢٠٠) هكذا: فيحدث التضامن من جانب المدنيين حين يكونون ملزمين بنفس الشيء، بحيث أن كل واحد منهم يمكن أن يكون ملزماً بالنسبة إلى الكل، بأن يكون الدفع من جانب واحد منهم يخلى سائر الأطراف تجاه الدائن، وينظر إلى التضامن على أنه تأمين يمكن الدائن الذي له مدينون عديدون من أن يختار بين هؤلاء واحداً منهم يطالبه بتمام دينه. والأسباب التي من أجلها يضع المشرّع علاقة تضامن بين مُلزَمين - عديدة: منها فكرة الاشتراك في المصلحة بين المدينين، ومنها فكرة المشاركة في الخطأ، ومنها أيضاً فكرة الضمان الخاص بالنسبة إلى الدَّائن. وقد توسع فيه القانون المدنى فبعد أن كان ينطبق فقط على التضامن بين المدينين، جعله يشمل أيضاً التضامن بين الدائنين (المادة ١١٩٧)، ثم التضامن بين أصناف أخرى من الأشخاص.

وكان التضامن هو الأساس في المجتمعات البدائية والقديمة. يقول رينان: «كانت الحالة الأولية هي التضامن، وحتى الجريمة نفسها لم تكن فردية؛ وكان إبدال البريء بالمذنب أمراً يبدو طبيعياً جداً؛ والخطيئة كانت تنتقل بالوراثة وصارت وراثية» («مستقبل العلم» ص ٣٠٧).

ومن هذا المعنى القانوني المحدود اتسع التضامن فشمل معاني عديدة جداً وفي ميادين مختلفة كل الاختلاف، لكنها تشترك في معنى عام هو الاعتماد المتبادل بين أفراد أو مفهومات أو أشياء بحيث أن ما يحدث لواحد منها يؤثر في الآخر. ففي علم الأحياء (بيولوجيا) مثلاً يقول كلود برنار («المدخل إلى دراسة الطب التجريبي»، القسم الثاني، الفصل الثالث): «يوجد في تجليات الأجسام الحية تضامن بين الظواهر خاص جداً ينبغي علينا أن نلفت إليه انتباه القائم بالتجريب».

فلا أنامسيحي ولا يهودي ولا زرداشتي ولامسلم ولا شرقي ولا غربي، ولا علويٌ ولا سفلي ولا أنامن عناصر الطبيعة ، ولا أنامن الفلك الدؤار

و لأأناهندي و لاصيني و لا بلغاري و لا من سقسين و لا عسراقسي و لأ مسن أرض خسراسسان علامة ، مكاني بلا مكان و لا أنا جسم و لا روح ، فنفسي روح الأرواح لما لفظت الأثنينية رأيت العالم واحداً ، إنى أرى واحداً ، وأنشد واحداً وأقرأ واحداً (أقرأ واحداً )

وفي هذه المعاني أيضاً يقول أبن الفارض في تائبته مشهورة:

وما عقد الزنار حكماً سوى يدي فإن حُلَّ بالإقرار بي فهي حلَّت وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة وأسفار توراة الكليم لقومه يُناجي بها الأحبار في كل ليلة وإن خز للأحجار في البُدْعاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية (٢٦)

فهو يجمع بين تجارب النصارى واليهود والبراهمة ويرى فيها فروعاً لينبوع واحد، هو التقوى الكاملة المبنية على أساس وحدة الوجود.

وهكفا يحقق الصوفية المسلمون - وإلى أعلى درجة - ذلك المجتمع المفتوح société ouverte الذي تحدث عنه برجسون في كتابه المشهور: "ينبوعا الأخلاق والدين، لأنهم منفتحون على كل التجارب الدينية الإنسانية، متماطفون مع سائر التيارات الروحية، مستشعرون للإخوة الإنسانية الجامعة بين الناس جميعاً على اختلاف الأزمنة والأمكة.

<sup>(</sup>١) ترجم نيكلسون هذه القصيدة بتصرف كبير في ما ترجمه من اقصائد مختارة من ديوان شمس تيريزه (س٣٤٤)، ومن هنا جاءت ترجمة د. أي العلا عفيفي هن ترجمة نيكلسون غير متمشية مع الأصل الفارسي (واجع افي التصوف الإسلامي وتاريخه دواسات قام بها نيكلسون، وترجمها عفيفي، ص٩٥، القاهرة سنة ١٩٥١).

<sup>(</sup>٣) شرح الكاشاني على مائية ابن الفارض» ص111 ـ 111. طبع حجر مستة ١٦١٩ ـ ١٩١١ ـ البيات أوقام ٢٣٧ ـ ٢٣٧ ـ وعقد الزنار كناية عن احتناق الصبحية والجهودية والمجوسة والبد هو الصنم الهندوكي احتناق الصبحية والجهودية والمجوسة والبد هو الصنم الهندوكي والبوذي، والمقصود: بيت أو معبد البد، وقد ترجم الثالثية إلى الألمانية نظماً همر ـ بورجشتال المعتنات المستة ١٩٩٧ (روما سنة ١٩٩٧). ومثن على مقد المرجمة ك.أ. نليد والله Nallmo في كنابه وطئق على مقد المرجمها إلى الإنجليزية نيكلسون في كنابه وهواسات في التصوف الإسلامي» مراما . ٢٦١، كمبردج سنة ١٩٩١.

الأخلاق واللاهوت ( اقول في الروح الوضعية ، بند ( ٥٠). ويتكلم كورنو Coumot ( ابحث في تسلسل أفكارنا . . . الكتاب الأول ، فصل ٢٦ بند ٥١) عن التضامن في الساعة ، بين عقرب الساعات وعقرب الدقائق ، بينما حركة عقرب الدقائق مستقلة عن حركة عقرب الساعات .

ومن التضامن كواقعة، ثم الانتقال إلى التضامن كواجب أخلاقي يقضي بالمساعدة بين أعضاء المجتمع أو الهيئة من حيث أنها تمثل كُلاً. ويمتد هذا التعاون من الجماعة في الزمان إلى الجماعات في الأزمان المتوالية، وهو ما يسمى بتكافل الأجيال فالجيل الحالي مدين للجيل الماضي وللجيل المقبل. إنه مدين للجيل الماضي بما ورثه عنه، ومدين للجيل المقبل بما يجب عليه أن ينقله إليه ومن أوضح الأمثلة على ذلك في عصرنا الحاضر ما تقوم به دولة الكويت من تخصيص صندوق للأجيال المقبلة توقعاً لنفاد النفط أو قلته.

وبهذا المعنى الواسع خص ليون بورجر! كتابه المشهور، وعنوانه: «التضامن (باريس ط١ ١٨٩٩، ط٥ I.a solidarité (۱۹۰٦) رأى بورجوا أن بني الإنسان من حيث أنهم يولدون ويعيشون في مجتمع فإنهم ملتزمون نحوه بالتزامات، لأنهم في كل عمل من أعمال حياتهم يستفيدون من التراث الذي خلفته الأجيال السابقة وعليهم إذن ليس فقط أن يحافظوا عليه، بل وأبضاً أن ينمُّوه وأن يحسنوه. وهذه الالتزامات المتعلقة بالنظام الاجتماعي الذي هو فوق كل إرادة ـ ليست ذات طبيعة تجاوزيه، بل يمكن عدِّها نوعاً من شبه التحقق صنعه القانون، مستقلاً عن أي إجماع واتفاق. وكما أنه في كل النزام خاص أو عام يوجد دائماً ـ إلى جانب المسؤولية ـ دين، كذلك التبادل والانتفاع بالخدمات الاجتماعية وعدالة التوزيع في الافعال والعمل الملازمين لها ـ تمثل ما نسميه عقد المشاركة، الذي هو، يما هو كذلك، يخلق ليس فقط واجبات أخلاقية بسيطة بل وأيضاً التزامات من طبيعة فانونية، قابلة للأفعال والجزاءات.

ثم جاء إميل دوركهايم في كتابه: القسيم العمل الاجتماعي، ففرق بين شكلين من أشكال التضامن الاجتماعي: الأول هو التضامن الميكانيكي، القائم على المشابهات، وهو بالجملة تضامن بالانضمام الكامل للفرد

إلى مجتمعه، وامتصاص كل ألوان الوعي الفردي في الوعي الجماعي. والثاني هو «التضامن العضوي»، ويقوم على الاختلافات، وهو ضمان يتم بالتعاون (راجع اتقسيم العمل الاجتماعي» فصل ٧). بيد أن هذه الاختلافات ليست اختلافات شكلية خالصة، بل هي تغيرات في العلاقات الاجتماعية، ذات دلالة تاريخية، تناظر التطور الفعلي، وهي ناتج تغيرات في البنية راجعة إلى تطور تقسيم العمل. إنها مرتبطة بمورفولوجيا الجماعات.

وألف سلستان بوجليه Bouglé كتاباً بعنوان: «التضامنية» Solidarisme (سنة ١٩٠٧، باريس) يعرض فيه مذهباً سماه بهذا الاسم، وهذا المذهب يجعل من التضامن المبدأ في الأخلاق، وفي السياسة، وفي علم الاقتصاد.

#### مراجع

- A. Comte: système de politique positive. Paris, 1851.
- Charles Gide: «L'Ecole nouvelle», in: Quatre écoles d'économié sociale. Genève, 1890.
- Essai d'une philosophie de la solidarité, Conferences et discussions presidées par MM.L. Bourgeois, A. Croiset. Paris, 1902.
- Léon Borgeois: La Solidarité, 1899; 5éd. Paris, 1906.
- C. Bouglé: Le solidarisme. Paris, 1907.
- A. Grappali: I Fundamenti giuridiei del solidarismo. Genova, 1910.
- G. Menegozzi: I fundamenti del solidarismo, Milano, 1965.

# التقذم

# Progrès (F.); Progress (E.); Fortschritt (D.); Pragresso (I.); Ettzosis (G.); Progressio (L.)

التقدم بالمعنى اللغوي هو السير إلى الأمام، والنمام، والرقي، والازدياد في الرخام. ولكنه كما يعني السير نحو الأحسن، فإنه قد يعني أيضاً السير نحو الأسوا.

وإذا تتبعنا معناه عند الفلاسفة، لوجدنا أولاً أن أفلاطون يرى أن «الشباب يتقدم نحو كل شيء» «محاورة تثيتاتوس» ١٤٦س)؛ ويقول أيضاً إنه في المدينة (= اللولة) قد يحدث مع التقدم في الفضيلة التغير نحو الأسوأ («النواميس» ١٧٦٦).

ويتحدث أرسطو عن التقدم في نمّو بني الإنسان والنبات («المسائل» ١٩٢٣ (٧٧).

والمؤرخ بوليبوس Polybius يتحدث عن ارتفاع منزلة الرومان، وعن التقدم في المعارف والأعمال في عصره («التاريخ» ٢: ٤: ٢؛ ٧٤: ١٢). وشيشرون يتكلم عن «التقدم الجدير بالإعجاب» Progrossio بعد التحرر من طغيان الملوك («التسكلانيات» ٤: ١).

وفي مقابل ذلك نجد من بين الفلاسفة اليونانيين من يذم التقدم. فالرواقي خروسفوس يقول: قمن يتقدم بخطى في سبيل المحافظة على الفضيلة فإنه مع ذلك في السُقاء تكون حاله مثل حال من لم يقم بأية خطوة (السُدْرة رقم ٥٣٠ في قسدرات الرواقيين القدماء) وسنكا Seneca يعد المتقدمين من بين الحمقى، لكن ينبغي مع ذلك تمييزه من سائر الحمقى، كما توجد فروق بين المتقدمين (رسائل إلى لوكليوس، نشرة O. Heure سنة ١٨٩٨، الرسالة رقم ٧٥).

وتساءل هؤلاء المفكرون الأقدمون عن التقدم في تاريخ الإنسان وفسّروا الأساطير الخاصة بذلك. فقال اكسينوفانس: إن الآلهة لم يكشفوا للناس الفانين كل شيء مقدّماً، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكتشف تدريجياً ما أبقاء الآلهة مستوراً (راجع اشذرات السابقين على سقراطه، نشرة دبلز وكراتس ١١ ب ١٨. أما أفلاطون فإنه وإن قال إن ديدالوس، وأورفيوس، ويلاميدس، ومرسياس، وأيمنيزس قد وضعوا الفنون والصناعات لبني الإنسان، فإنه بعد الطوفان بقي الكثير من الفنون والصناعات لإ حديثاً (النواميس، م٣ ص٧٧٧ حدد) وأرسطو قال إلا حديثاً (النواميس، م٣ ص٧٧٧ حدد) وأرسطو قال إن التقدم هو في الفنون والصناعات أساساً، وعلى كل إنسان أن يتم ما ينقصه، وهذا يحتاج إلى زمان، ولهذا يمكن أن يقال إن الزمان هم المخترع أو المساعد الجيّل للختراع، (الأخلاق إلى نيقوماخوس، ص٨٥٠ ا

س٢٤). ويرى أرسطو أن من العبث التوقف عند ما فعله الأقدمون أو استرجاعه، ذلك لأن «التحرك هو الأفضل» (أرسطو: «السياسة» ص١٢٦٨ ب ٢٧)؛ ولأن العادات والأخلاق الأولى «أولية ومتوحشة» («السياسة» ص١٢٦٨ ب ٣٩). ولهذا جعل أرسطو «التقدم» هو المبدأ الذي ينبغى على الناس اتباعه.

وأبيقور قال بنظرة مشابهة، إذ قال إن «العصر الذهبي» المزعوم إنما كانت الحياة فيه «شبيهة بحياة الحيان» (لوكرتيوس: «في طبيعة الأشياء» ٥: ٩٢٥ ـ ١٦٦٠). ودعا الناس إلى المزيد من الثقافة والتكوين والأخلاق، والتقدم في هذه المسيرة. وبالمثل يدعو لوكرتيوس إلى المزيد من التجربة، وإلى كشف النقاب عن الطبيعة، وإلى تنبة وتطوير الفنون والصناعات.

لكن هؤلاء القاتلين بالتقدم يختلفون عن القاتلين به، في العصر الحديث، من حيث أن التقدم في العصر العديث، من حيث أن التقدم في العصر القديم لم يكن ينظر إليه على أنه يسير باطراد قدماً في خط مستقيم، بل كانوا يرون ما رآه أفلاطون من أن الزمان دَوْري (أفلاطون: «السياسة» («الجمهورية» ص٤٦٥) بمعنى أن كل أنواع التقدم في السياسة والمعرفة والحضارة إنما تستمر دورة تنتهي بانحلال، ثم يستأنف دورة جديدة تبدأ من الصفر وتتقدم حتى نهايتها في الدورة، وهكذا دواليك.

ثم جاءت المسيحية، وكان أول من تفلسف في التاريخ عند المسيحية هو القديس أوغسطين. حصر أوغسطين تاريخ العالم بين آدم والمسيح. وقال: إن عصور التاريخ ستة انتهت بميلاد المسيح في العصر السادس والأخير. وقال: إن مضمون تاريخ العالم يماثل حياة الغرد الأنسي؛ وإن الحياة في هذا العصر السادس تقوم على أساس الأمل والإيمان بعودة المسيح. والتقدم مقصور على ازدياد التقوى ونماء الحياة الروحية المحضة (راجم أوغسطين: قمدية الله الفصل ١٨، البند ١١).

وقصر توما الأكويني التقدم» على ازدياد المعرفة. فقال: إن الروح الإنسانية تسعى إلى المزيد من المعرفة وهي تتقدم تدريجياً في هذا المجال، ابتغاء البحث عن أصل الأشياء (توما الأكويني: "في الجواهر المفارقة»، مجموع رسائله، نشرة J. Perrier باريس 1989 ص 100). وبمثل هذا قال دونس اسكوت: "في تقدم

الجنس الإنساني تتزايد دائماً معرفة الحقيقة (مجموع مؤلفات دونس اسكوت، أكسفورد حـ IV, D.I, 9, 3.n. 8).

لكن لم يظهر مفهوم «التقدم» بوضوح في العصور الوسطى الأوروبية إلا عند روجر بيكون. إذ قال روجر بيكون إن من المهم وضع الأساس الذي عليه يستطيع العلماء في المستقبل أن يحققوا ما بدأ به على نحو جيد (مجموع مؤلفاته OM,I, 16). إن الإنسان في المستقبل سيعرف الكثير مما هو لا يزال مجهولاً عندنا اليوم؛ وسيأتي اليوم الذي سيتعجب فيه أخلافنا من جهلنا الطبيعة والتغيرات المستقبلية في هذا العالم إن العلم سيتمكن من إطالة العمر، ومن اكتشاف آلات للطيران، وسيارات تسيّر نفسها بنفسها، وآلات للتحرك تحت الماء (OP.Br. 1, 535; OM, VI, 1)

ثم يأخذ مفهوم «التقدم» معنى أعمق وأوسع عند فرنسيس بيكون. ذلك أن اختراع البارود، والفرجار Compas، وفن الطباعة قد أحدثت تغييرات جذرية في تصورات الإنسان. وقد رأى بيكون أن احترام الأقدمين ينافي تقدم العلم (االأورجانون الجديدة ١ ٨٤). ويشبُّه ديكارت أولئك الذين يتبعون أرسطو بنبات العليق الذى يحاول أن يصعد إلى أعلى من الشجرة التي تحمله. إنهم في النهاية سيكونون أكثر جهلاً مما كانوا قبل الدراسة (ديكارت: قمقال في المنهجة، مجموع مؤلفاته نشرة آدم وتاندري حد ص٠٧). وفي فرنسا خلال القرن السابع عشر ثارت معركة القدماء والمحدثين، وفيها نجد فونتنل Fontnelle بأخذ يصف المحدثين، ويقول على لسان سفراط في كتابه امحاورات الموتى، (مؤلفاته ط١ ص٤٨، باريس ١٧٤٢ إننا نقدر الأقدمين والأسلاف أكثر مما يستحقون. إن الزمان الحاضر أسمى من الزمان السالف، لأن الأول يعتمد على تبرير من التجربة وفي الوقت نفسه يستند إلى الزمان السالف. والناس يستفيدون دائماً من المزيد من التجارب التي تتم مع مضيّ الزمن.

ويؤكد فرنسيس بيكون أن «الحقيقة بنت الزمان، وليست بنت السلطة العلمية autoritas. وأن إغراء السلطة العلمية يشلّ مواهب الإنسان، وبالتالي يعوق التقدم. والعلم القائم على التجريب هو الذي يصنع

العلاقات الحقيقية بين الإنسان والطبيعة. «أما التأملات النظرية التي يقوم بها الناس فهي غير مقنعة، لأنها تقوم على إعجاب زائف بمواهب الإنسان، ويفوقها في المهارة مهارة الطبيعة («الأورجانون الجديد» 1: ١٠ = نشرة فاول ص١٩٦).

وفي القرن الثامن عشر كان مفهوم «التقدم» الشغل الشاغل للمفكرين والفلاسفة والمؤرخين والأدباء وعلى رأسهم: قولتير، روسو، هردر، شلر، لسنج، كنت، هيجل. فهم مينزوا بين التقدم في العلم والحضارة والصناعة، وبين النقدم الأخلاقي أو الروحي في الإنسان. فقال بعضهم بأن كلا النوعين متلازم مم الأخر، وقال آخرون إن كليهما متعارض مع الآخر. فمثلاً جان جاك روسو قال: ابقدر ما يتقدم علمنا وفنوننا نحو الكمال، تزداد أرواحنا فساداً؛ (قولٌ في العلوم والفنون! [سنة ٧٥٠]). بل أنكر االتقدم! إنكاراً تاماً فقال: الا يوجد تقدم حقيقي للعقل في الجنس الإنساني، لأن ما يكسبه في ناحية يفقده في ناحية أخرى، (الكتاب السابق). وأنكر التوافق بين التقدم العملى والتقدم الأخلاقي. وشايعه في هذا الاتجاه شيفتسبري ودعاة الأخلاق العاطفية. وفي مقابل هذا الاتجاه نجد كوندورسيه: فهو يقرر أن العقل مرتبط بالخير الأخلاقي للإنسان، ويرى أن الطبيعة ربطت (الحقيقة، والسعادة والفضيلة ارتباطاً لا انفصام له؛ (كوندورسيه: «مخطط لوحة تاريخية لتقدم الروح الإنسانية [١٧٩٣/ ١٧٩٤]). وهردر يرى أن الإنسان هو الزهرة الخليقة، ويرى أن تقدم الإنسان غير محدود ويزداد كمالاً باستمرار (هردر: االمختار في فلسفة تاريخ الإنسانية [سنة ١٧٨٤ ـ ١٧٩١]، مجموع مؤلفاته نشرة Suphan حـ17 ص٤٩؛ ورسائل من أجل تقدم الإنسانية [۱۷۹۳ ـ ۱۷۹۷] ح۱۷ ص۱۱۷، ۱۲۲).

وكان امانويل كنت Kant أول من درس معنى «التقدم» بعمق وتفعيل. وهو يرى أن «التقدم» يسير من الأسوأ إلى الأحسن»، ويسير نحو الكمال (كنت: «البداية المحتملة لتاريخ الإنسانية» [سنة ١٧٨٦]، طبعة الأكاديمية حام ص١١٥). ويؤكد أن التقدم «مستمر إلى غير نهاية» («محاضرات في المتافيزيقا» ٢٨: ١ ص٤٤٦ من الطبعة المذكورة)، وأنه تحقيق لخطة خفية للطبيعة

بهدف تحقيق نظام كامل للدولة وقانون عالمي وحالة فريدة فيها الطبيعة اتستطيع أن تنمّى استعداداتها في الإنسان تنمية تامة (أفكار في التاريخ العام بالمعنى العالمي، [١٧٨٤]، الطبعة المذكورة حد ص١٢، ٢٧ ـ وراجع ترجمتنا له في كتابنا: االنقد التاريخي، ط١ القاهرة سنة ١٩٦١). والخطة الخفية للطبيعة تقوم على أساس أن الاستعدادات الطبيعية في الإنسان كما في سائر الأحياء قد قدر لها أن تنمو وتتطور تماماً ووفقاً لغاية محددة). لكن بينما تكفلت احكمة الطبيعة) بتحقيق هذه الغاية عند سائر الأحياء، فإنه امن واجب بني الإنسان بفعلهم الذاتي أن يحققوا التطورة ( الفكار في التاريخ العام. . . ٤ حـ ٨ ص ١٨ من النشرة المذكورة). "إن الإنسان يكمّل نفسه بنفسه وفقاً لغايات اتخذها هو نفسه، من حيث أنه حيوان عاقل. ولهذا فإن تاريخ االتقدم هو تاريخ الإنسان الذي يعمل بعقله عن حرية وإرادة حزة عاقلة وذلك بأن يحكم نفسه بنفسه اويتوسع خارج دائرة الفريزة، فيتخلص من النظام الميكانيكي للوجود الحيواني، ويتحرر تماماً من الغريزة، مستنداً إلى عقله

أما هيجل فإنه وإن قال «بالتقدم» فإنه يستبعد منه فكرة السير المتواصل نحو الكمال إلى غير نهاية، وينكر ارتباط هذا السير المتواصل بأي معنى أخلاقي. (راجع هيجل: «العقل في التاريخ، نشرة هوفمايستر ص٠٠). وقد تصور التاريخ على أنه «تقدم» في الوعي بالحرية. وقانون «التقدم» هو الديالكتيك.

أما أوجيست كونت فقد أكد التقدم، ووضع له قانون الأطوار الثلاثة: الديني ـ والميتافيزيقي ـ والوضعي ـ وهذا التطور يمثل السير التقدمي للروح الإنسانية . لكنه تحاشى القول بالتقدم في خط مسقيم ؛ وإنما قال بأن سير التقدم يمر بسلسلة من الترجحات والذبذبات المختلفة وغير المتساوية ، حول حركة وسطى تسعى دائماً إلى السيطرة ، بحيث تناقص الذبذبات والترددات .

وعند هربرت اسبنسر أن قوانين التقدم هي بعينها قوانين التطور الكوني: إنه يمضي خلال تفاضلات وزيادة مطردة في التنوع.

وجاه كارل ماركس فأكد أن االتقدم، ليس اقانوناً طبيعياً»، وليس افكرة Jde ، بل هو أمر عيني سيحدث

نتيجة التنازع في المجتمع. يقول ماركس: «إن المبادى» النظرية للشيوعيين لا تقوم على أساس أفكار أو مبادى، من نوع تلك التي نادى بها دعاة إصلاح حال العام. بل هي فقط تعبيرات عامة عن أحوال واقعية للصراع بين الطبقات القائم حالياً، في حركة تاريخية تحدث أمام أعيننا» (كارل ماركس وفريدرش انجلز «بيان الحزب الشيوعي» [١٨٤٨]. والتحقيق الشوري التدريجي للمجتمع الصناعي يفترض مقدماً تحقيق ذلك في «تقدم» تاريخي.

وسنرى زعماء الشيوعية في القرن العشرين يفرطون في ترديد كلمة «التقدم». فنجد ماوتسيه تونج مثلاً يصيح قائلاً: "إن العالم يسير قدماً، والمستقبل وضاء، ولا يستطيع أحد أن يغير مجرى التاريخ هذا» («الكتاب الأحرار، طبعة T. Grimm الألمانية، سنة ١٩٦٧، ص٢٤). ويقول في موضع آخر (ص٩٢): «علينا أن ننشر التقدم في العالم بين الشعب باستمرار، ابتغاء أن يكسب الثقة بالانتصار».

وهكذا نرى الغالبة المظمى من الفلاسفة والمفكرين يؤكدون التقدم وينادون بتحقيقه رغم اختلاف اتجاهاتهم. وهنا يثور السؤال: ما معنى «التقدم» الذي يقصده كل واحد من أنصاره؟

هنا نجد أن كل واحد منهم يفهمه بمعنى مختلف عما يفهمه به الآخر فالتقدم كما يفهمه كنت يختلف اختلافاً تاماً عن التقدم الذي يقصده كارل ماركس وأسياعه. والتقدم الذي قد يدعو إليه رجل الدين يتناقض تماماً مع التقدم الذي ينادي به أحرار الفكر. والتقدم يفهم عند البعض بمعنى التطور الصناعي الصرف، ويفهمه البعض الآخر بأنه التقدم في الحياة الروحية، وهذان النوعان من التقدم نادراً ما يسيران معاً. والوصف ب وتقدمي عند المفكر المثالي هو على النقيض تماماً من التقدمي، بالمعنى الشيوعي أو الوضعي. وأوجيست كونت حين صاغ المبدأ الوضعي المشهور، وهو: والحب هو المبدأ، والنظام هو القاعدة، والتقدم هو المبدأ، والنظام هو القاعدة، والتقدم هو شيئاً ذا محصل مفهوم.

الاشتراكية، محاولاً أن يقرر روابط بين المبادى، اللاهوتية البروتستنتية، والوضع الاجتماعي في العصر الحاضر.

لكن نشاطه العلمي الرئيسي دار حول إيجاد لاهوت منظم تتلاقى فيه كل الموضوعات اللاهوتية العظمى في العصر الحاضر. وفي هذا السبيل حاول استخلاص ايمان ديني مستمد من التجربة الحية عند الفرد، لكن دون أن يرذ اللاهوت إلى «لاهوت التجربة الحية». يقول تلش:

اما يعنينا في نهاية الأمر هو ما يحدد وجودنا وعدم وجودنا. وفقط الصيغ التي تتناول الفرد من حيث وجوده أو عدمه هي التي تعذ لاهوتية، واللاهوت هو تأمل منظم في «المطلق» من حيث هو يعنينا بوصفه المطلقة.

### مؤلفاته الرئيسية

- «التركيب الديني التاريخي في فلسفة شلنج الايجابية»، سنة ١٩١٠، وهي رسالة للدكتوراه.
- «التصوف والشعور بالخطيئة في التطور الفلسفي لشلنج»، سنة ١٩١٢.
- «الجمهور والروح: دراسات في فلسفة الجمهور»، سنة ١٩٢٠.
- انظام العلوم بحسب الموضوعات والمناهج»، سنة ١٩٢٣.
  - ـ وأفكار تتعلق بلاهوت الحضارة،، سنة ١٩٢٤.
    - ـ ﴿ الكنيسة والحضارة؛ ١٩٢٤.
  - ـ «الموقف والصيرورة الروحيان»، سنة ١٩٢٦.
- ـ اما هو جنتي Das Damonische)، سنة ١٩٢٦.
- ـ «البروتستنتيّة بوصفها نقداً وتشكيلاً»، سنة ١٩٢٩.
  - ـ والتحقيق الديني، سنة ١٩٢٩.
- ـ «العبدأ البروتستنتي والموقف البروليتاري، سنة ١٩٣١.
  - ـ دهيجل وجيته، ١٩٣٢.
  - الحسم الاشتراكي، ١٩٣٣.

### مراجع

- J. Debvaille: Essai sur lidée du progrés jusqu'a la fin du 18° siécle. Paris, 1910.
- J.B. Bury: The Idea of Progress. An Inquiry into its Origin and Growth. New-York 2nd ed. 1955.
- M. Ginsberg: The idea of Progress. A Revolution, London 1953.
- E. Burck (ed.): Die Ide des Fortschritts. Neun Vorträge über wege und Grenzen des Fortschritts glaubens. Müchen, 1960.
- R. W. Meyer: Das Problem des Fortschrittsheute Darmstadt. 1969.
- J. Ritter: art. «Fortschritt» in Historisches wörterbuch der Philosophie, Bd. II, col. 1032 1059. Basel, 1972.
- E. Dupréel: Deux essais sur le progrès. Bruxélles, 1928.
- B. Delg a a u w: Geschichte als Fortschrit, I-II, deutsche üebersetzung, Köln, 1965.

# تلث

### Tillich (Paul)

#### (1886 - 1965)

لاهوتي وباحث في فلسفة الأديان ألماني بروتستتي ولد في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٨٦ في Starzeddeln (بنواحي ١٨٨٦ في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٨٦ في وكان مدرساً مساعداً في هله العالم) المعالم (١٩١٩)، في برلين (١٩١٩ - ١٩٢٩)، ثم صار أستاذاً مساعداً في ماربورج (١٩٢٤ - ١٩٢٥)، وأستاذاً ذا كسرسي في درسدن (١٩٢٥ - ١٩٢٥) لم هاجر (١٩٢٩)، وفي فرانكفورت (١٩٢٩ - ١٩٣١). ثم هاجر إلى أمريكا وصار أستاذاً في المعهد اللاهوتي theological seminary وأخيراً صار أستاذاً في جامعة هارفرد ابتداء من سنة وأخيراً صار أستاذاً في جامعة هارفرد ابتداء من سنة

تأثر في البداية بحركة تسمى «الشكلية» اللاهوتية، فاهتم بالأشكال الدينية بوصفها أشكالاً حضارية.

كذلك عنى بالمسائل الاجتماعية والمذاهب

في ۲۲ مايو ۱۸۸۸ في دورپات Dorpat.

ذرّس الفلسفة في جامعتي توبنجن وبرلين من سنة ١٨٥١ إلى ١٨٥٥. وفي أشناء ذلك تعرق على ترنتجن وصار صديقاً لدلتاي. وفي سنة ١٨٥٦ حصل على الدكتوراء الأولى من جامعة هله Halle. ثم صار معلماً من ١٨٥٦ إلى ١٨٥٨ في بطرسبرج (روسيا). ثم صار مدرساً مساعداً في جتنجن سنة ١٨٦٠، ثم أستاذاً مساعداً فيها في سنة ١٨٦٧، تعرف إلى لوتسه ١٨٥٤. ثم صار أستاذاً ذا كرسي في جامعة بازل سنة ١٨٦٨، ثم في دوربات سنة ١٨٧١ واستمر في هذا المنصب حتى

في الميتافيزيقا تأثر تيشملر بليبنس من خلال لوتسه وهربارت. وقد رأى أن موضوع الميتافيزيقا هو البحث في وجود الموجود، وانتهى إلى نوع من الشخصانية المسيحية.

وحارب النزعة إلى النصور المادي للصور الأفلاطونية. لأن ذلك يهدد الحقيقة الواقعية للأنا. ورأى أن الصور الأفلاطونية Ideen لا تكون حقيقية في الواقع إلا بفضل اسقاطات الأنا.

وفي كتابه الرئيسي: «العالم الحقيقي والظاهري» (سنة ١٨٨٧) عرض مذهبه الذي سماه: «المنظورية» perspectivisme ومفاده أن من الممكن اعتبار العالم والأشياء من مختلف وجهات النظر، أو من منظورات متعددة، وكلها لها ما يبرّرها، بحيث أن كل وجهة نظر تقدم منظوراً وحيداً وفي الوقت نفسه لا غنى عنه لتصور العالم. وبهذا المعنى يمكن اعتبار «المونادولوجيا» عند ليبنس نوعاً من «المنظورية». وسيأخذ بهذا المذهب أورتيجا إي جاست، وقد شرح ذلك في دراسته المتعلقة بالملاقة بين الحقيقة والمنظور (في المجلد الأول من الح

لقد رأى أن المذاهب الفلسفية الرئيسية الثلاث: الوضعية المادية، الاسبينوزية، والأفلاطونية ـ إنما هي مجرد اسقاطات projections للأنا. وقال إن الزمان والمكان والحركة تنتسب إلى العالم الظاهري. وليس جرهرياً وحقيقياً إلا «الأناوات» (جمع: أنا) والأشخاص. والأنا يعى ذاته، ويعى أفعاله أو وظائفه،

والكتب السابقة كلها باللغة الألمانية. ثم كتب باللغة الانجليزية، الكتب التالية: ١٩٤٨ همر الأسس؟.

- «اللاهوت التنظيمي»، ٣ أجزاء، ١٩٥١ - ١٩٥٨.

دالمحبة، والقوة، والعدالة: تحليل انطولزجي
 وتطبيقات أخلاقية، سنة ١٩٥٤.

ديانة الكتاب المقدس والبحث عن الحقيقة النهائية، سنة ١٩٥٥.

\_ «الرجود الجديد»، ١٩٥٦ وقد صدر أيضاً بالألمانية في سنة ١٩٥٧.

ـ دديناميكا الإيمان، سنة ١٩٥٧.

ـ «الشجاعة للوجود»، ۱۹۵۸ معاطة للوجود». Der Mut zum وصدر أيضاً بالألمانية في نفس السنة Sein.

ـ الآن الأبدى، سنة ١٩٦٣.

- «المسيحية واللقاء مع أديان العالم»، ١٩٦٣.

ـ ابحثي عن المُطلقات، ١٩٦٥.

ونشر له بعد وفاته كتاب: «مستقبل الأديان»، سنة J.C. Braner ، شرة

وطبع مجموع مؤلفاته ابتداء من سنة ١٩٥٩ بإشراف R. Albreche .

### مراجع

- R.A. Killen: The ontological theology of Paul Tillich, 1956.
- Christopher Rhein: Paul Tillich, philosoph und Theologe 1957.
- James Luther Adams: P. Tillich, Philosophy of culture, science and religion, 1966.

# تيشمكر

Teichmüller (Gustav) (1832 - 1888)

فيلسوف ومؤرخ فلسفة ألماني.

ولد في ١٩ نوفمبر ١٨٣٢ في براونشڤايج؛ وتوفى

الشخصي.

ويعي الموضوعات أو المحتويات. ووجود الأنا، بوصفه وحدة شخصية، ووجودنا الذاتي موجود حقاً، ولهذا هو يختلف عن الوجود الظاهري للأفعال وللموضوعات. والأنا المتصور هو مجرد علاقة ورمز على الموجود الحقيقي، وهو مجرد مظهر يشابة معاني ما هو عقلي وما الحقيقي، أما الأنا غير الصائر وغير الفاني، فالأنا الراسخ» فإنه يعيش ذاته كينبوع لكل تصورات الوجود وكحقيقة لا زمانية، إذا ما تحرر منه وهم العالم الظاهري. ولا توجد حقيقة في ذاتها. والحقيقة تتشكل بحسب قرار الأنا. ولهذا فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتى أحاد النفس seelennmonade، وهي الأنا

وفي مذهبه الخاص بالزمان يأخذ برأي أوغسطين: فهو يستنبط الماضي والمستقبل من الحاضر. والجاهز هو حضور الأنا الموجود وتحديده لذاته. والزمانية هي وهم منظوري فحسب. ولهذا فإن الخوف من الموت بوصفه خوفاً من الله هو خرافة، وليس بشيء، إن هذا العدم الذي منه يخاف الإنسان، ليس بشيء، لأن الأنا حرً ويقوم فوق المقولات التي يحدها العقل عند إدراك الظواهر.

وقد بنين هرمن نول Hermann Nohl أن نيتشه ـ وقد كان زميلاً لتيشمل في جامعة بازل ـ إنما يجادل مع أفكار تيشملر التي عرضها في كتابه: «العالم الحقيقي والظاهري» ـ وذلك في كتابي نيشه: «عِبْر الخير والشر»، وقرادة القوة».

ومن بين تلاميذ تيشملر البارزين كان رودلف أريكن ولوتسلافسكي.

#### مؤ لفاته

ـ قأبحاث أرسططالية، في ثلاثة أجزاء:

الأول: «اسهامات في دراسة كتاب فن الشعر لأرسطو»، سنة ١٨١٧.

الثاني: ﴿ فَلَسَفَةُ الْفُنْ عَنْدُ أَرْسُطُو ﴾ ، سنة ١٨٦٩.

الثالث: اتاريخ مفهوم الـ Parusie، ۱۸۷۲ ـ والـ Pausie هو تحقيق أو مشاركة الأشياء في الصور عند أفلاطون، وتحقق الصور في الهيولي عند أرسطو.

- ـ ادراسات في تاريخ المفهومات»، ١٨٧٤.
- ـ في خلود النفس، ١٨٧٤؛ ط٢ ١٨٧٩.
- ادراسات جديدة في تاريخ المفهومات، ٣ مجلدات ١٨٧٦ - ١٨٧٩.
  - ـ «الدارونية والفلسفة»، دوربات ١٨٧٧.
    - ـ افي ماهية الحب١، ١٨٧٩.
- ـ امنازعات أدبية في القرن الرابع قبل الميلادا، في مجلدين ١٨٨١ ـ ١٨٨٤.
  - ـ في التربية)، دوربات، سنة ١٨٨١.
  - «العالم الحقيقي والظاهري»، سنة ١٨٨٢.
    - افلسفة الدين، ١٨٨٤.
- ـ تأسيس جديد لعلم النفس وعلم المنطق•، نشره بعد وفاته Jarobc Otis، سنة ١٨٨٩.
- افلسفة المسيحية)، نشره بعد وفاته Tennemann منة ١٩٣١.

# مراجع

- Fileppi Masci: un metafisica antievoluzionista, J. Teichmüller. Napoli, 1887.
- Adolf Müller: Die Metaphysik Teichmüllers 1899. (Archiv f. system atische philosophie, G (19001, 1-27, 156-75, 341-3.
- M. Radovanovic: Menschengeist und Gottheit. Darstellung von Teichmullers Religions philosophie auf Grund von dessen Metaphysik, 1903.
- Ed. Tennemann: Gustav Teichmüllers Philosophie des Christentums, 1931.
- Schabad: Die Wiedrentdeckung des Ich in der Metaphysik Teichmullers, 1940.



#### ثامسطيوس

#### **Themistius**

(cir. 317 - 388)

فيلسوف وشارح لأرسطو وخطيب.

من المحتمل أنه ولد في سنة ٣١٧ بعد الميلاد، لأنه يقول عن نفسه أنه من سنّ الأمبراطور قسطنطين، وذلك في إقليم پفلاجونيا بآسيا الصغرى حيث كان يملك أهله أراضي زراعية. أما المدينة التي ولد فيها فيحتمل أن تكون أبونوطيغوس. وكانت أسرته وثنية، وظل هو كذلك. وكان أبوه يوجنيوس افيلسوفاً ريفياً بينما ابنه سيدعى افيلسوفاً مدنياً». وكان يدرس الفلسفة، وكان مولماً خصوصاً بأرسطو، وعَمِل على تبسيط فلسفة أرسطو؛ ومع ذلك كان يلقى دروساً في فلسفة فوثاغورس، وأفلاطون وزينون الرواقي، وأبيقور. كذلك كان يلقى دروساً في فلحينة، وعن على المعراء الغنائين.

وعُلِّم يوجنيوس ابنه ثامسطيوس الفلسفة ولم يكن ذلك في اقليم بفلاجونيا، بل في القسطنطينية، لما كان أستاذاً للفلسفة هناك. أما معلمه في الخرافات فكان أستاذاً هيروقلس Hierocles، ومعلمه في الخطابة كان أستاذاً ممتازاً في مدينة صغيرة على البحر الأسود بالقرب من فاسس.

وبدأ ثامسطيوس التدريس في سنة ٣٤٥. وتزوج بنت أحد الفلاسفة ورزق منها بعدة أولاد. وتوفي والده في نهاية سبتمبر أو أوائل اكتوبر سنة ٣٥٥م.

وبفضل توصية من ساتورنينوس Saturninus صار على علاقة قريبة مع الأمبراطور، لأول مرة في سنة ٥٠٠. وعينه الأمبراطور عضواً في مجلس الشيوخ، وهو منصب يكفل لصاحبه مرتباً جيداً، ولكن ثامسطيوس رفض هذا المرتب قائلاً إنه لا يليق بالفيلسوف أن يعيش عيشة فاخرة! وأثار هذا المنصب الرفيع الحسد في نفوس خصومه، الذين لم يكونوا من النصارى، بل من الفلاسفة والخطباء.

وفي سنة ٥٥٧ سافر ثامسطيوس إلى روما على رأس وفد لتقديم التهاني إلى الأمبراطور .

وكان على مراسلات مع يوليان الذي سيصير أمبراطوراً في سنة ٣٦١ (حتى سنة ٣٦٢، وأهدى إليه خطبة مديح. فلما تولى يوليان (المرتذ) عرش الأمبراطورية الرومانية رحب به، خصوصاً وأن يوليان نبذ المسيحية وكان يعبد الشمس.

لكن أوج ازدهاره بوصفه خطيباً كان في عهد الأمراطور (٣٦٤ ـ ٣٧٨) الذي عهد إليه بتربية ابنه. ولما خلفه ثيودوسيوس الكبير على الأمبراطورية (من سنة ٣٧٩ حتى سنة ٣٩٥) ذهب ثامسطيوس لتهنئته في مالونيك، سنة ٣٧٩ وسنة ٣٨٤ قام ثامسطيوس بما لا يقل عن عشر سفرات موفداً من قِبَل أهل القسطنطينية ومن ربيع سنة ٣٨٣ حتى خريف سنة ١٨٨ صار محافظاً لمدينة القسطنطينية، وبهذه المثابة صار رئيس مجلس الشيوخ، وتوفي بعد سنة ٣٨٨م، إذ يعرف تاريخ وفاته بالدقة.

# انتاجه في الفلسفة

كان ئامسطيوس من أتباع أرسطو المتأخرين. ولكنه كان مع ذلك يمجد الجانب السياسي في فلسفة أفلاطون. وكان يرى أن فلسفة أرسطو تتفق في جوهرها مع فلسفة أفلاطون.

وكان ثامسطيوس يعرّف الفلسفة كما عرفها أفلاطون الذي قال إن الفلسفة هي التشبه بالله قدر طاقة الإنسان. ومع ذلك فإن هذا التشبه يتخذ أشكالاً مختلفة، ومن ثم اختلفت مذاهب الفلاسفة، إذ يختلف الناس في طرق عبادتهم وتصورهم لله. ومن الصعب تحديد اتجاه واضح في آراء ثامسطيوس الفلسفية؛ لقد كان ذا نزعة انتقائية eclectisme يختار ما يروق له من مختلف المذاهب الفلسفية.

لكن قيمة ثامسطيوس من الناحية الفلسفية تقوم في تلخيصاته لمؤلفات أرسطو. وهو يقول عن طريقته في المتلخيص ما يلي: «رأيت أنه لا جدوى من أن أقوم بتفسير كتب أرسطو، لأن الكثير من هذا النوع موجود. وإنما بدا لي أن أقوم بتلخيص أفكاره، وعرضها بإيجاز فقمت بتوضيع بعضها وعرضها بتفصيل أوسع، والبعض الثالث قمت بإيجازه (من مقدمة تلخيصه لكتاب «البرهان» حالتحليلات الثانية» للرسطو؛ وقارن أيضاً ما يقوله في مقدمة تلخيصه لكتاب المعرفة في النفس، لأرسطو).

أما موقفه بالنسبة إلى النص الأصلي المخطوط لكتب أرسطو فإنه كان موقفاً نقدياً: فكان يختار من بين القراءات المختلفة التي تقدمها المخطوطات، وكان في غالب الأحيان يمزج بين بعضها البعض، وفي بعض الأحيان يتخذ طريقاً وسطاً بين مجموعتين من المخطوطات المتعلقة بكتاب واحد.

وها نحن أولاء نتحدث عن تلخيصاته:

١ - تلخيص «التحليلات»: لم يبق لدينا إلا تلخيص «التحليلات الثانية» (= كتاب «البرهان). وقد نشره Max. Wallics في مجموعة أكاديمية برلين الشهيرة: «الشروح على أرسطو»، في سنة ١٩٠٠، حـ٥ المجلد رقم ١.

٢ ـ تلخيص (السماع الطبيعي)، نشرة ١١٠

٣ ـ تلخيص وفي النفس، نشرة Richard Heinze في المجموعة المذكورة في برلين سنة ١٨٩٩، ح٥ المجلد رقم ٣.

 للخيص افي السماء موجود في ترجمة عبرية، نشرها Samuel Landauer في نفس المجموعة على ترجمة إلى اللاتينية في برلين ١٩٠٣/١٩٠٢ حه.

 ٥ ـ تلخيص مقالة ١٢ من «ما بعد الطبيعة» موجود في ترجمة عبرية، نشرها Samuel لانداور في نفس المجموعة. كما نشر براندسن Brandis مقتطفات من الأصل اليوناني وردت في حواشي على أرسطو.

٦ ـ تلخيص المقولات، مفقود، وقد أشار إليه ثامسطيوس في تلخيصه اللسماع الطبيعي، (ص ٤، ٢٦ من نشرة شنكل).

 ٧ ـ تلخيص الطوبيقا - مفقود، لكن أشار إليه بوتيوس وكسيودوروس.

٨ ـ تلخيص وفي الجس والمحسوس ـ مفقود،
 وقد أشار إليه ثامسطيوس في تلخيصه لكتاب وفي النفس (صفحات ٧٠ س٨، و٧٧ س٨٢ من نشرة هاينزة).

٩ ـ اتلخيص الكون والفسادا ـ مفقود.

١٠ - وينسب إليه تلخيص اللطبيعيات الصغرى ١٠ ولكنه في الحقيقة من تأليف سوفونياس، وقد نشره . ٩ المجلد ٢٠ ولين سنة ١٩٠٣.

11 - ويشك في أنه قام بتلخيص كتاب "الأخلاق الى نيقوماخوس". وقد ترجم إلى اللغة العربية في القرنين الثامن والرابع للهجرة (التاسع والعاشر الميلاديين) بعض هذه التلخيصات. فما هي؟ من الصعب تحديد ذلك، لأن ابن النديم في «الفهرست» ذكر فقط أن لثامسطيوس تفسير الكتب التالية: «المقولات» - «التحليلات الأولى والثانية» - «طوبيقا» - «الشعر» - «السماء والعالم» - «السماع الطبيعي» - «الكون والفساد» - «النفس» - مقالة اللام من كتاب «ما بعد الطبيعة». لكن ابن النديم لم يذكر أنه ترجم إلى العربية إلا مقالة اللام

من كتاب ما بعد الطبيعة، وذكر ترجمة بعضها إلى السريانية. وقد نشرنا ترجمة إسحق بن حنين للفصلين الأول والثاني من شرح مقالة اللام ـ في كتابنا: «أرسطو عند العرب» (ص ٢٥٩ ـ ٣٣٣).

# مراجع

- Willy Stegemann: «Themistios», in Pauly's Real - En- cyclopädie. 2. serie. Band 10. Stuttgart
- En- cyclopādie, 2. scrie, Band 10, Stuttgart 1934, col. 1642 - 1680.
- Ueberweg- Praechter: Grundis der Philosophie, I, 656 f.
- Ed. Zeller: Die Philos. d. Griechen, III 2, 797 ff. 4. Afl.
- A. BADAWI: Transmissim de la Philosohie grecque au monde arabe. Paris, 2<sup>e</sup> éd. 1987.

#### ثاوفرسطوس

#### Theophrastus

(372 - 287 B.C.)

فيلسوف وعالم، وتلميذ أرسطو، وخليفته على رئاسة المدرسة المشائية ولد في أرسوس Eresus بجزيرة لسبوس Lesbus في بحر إيجه في سنة ٢٧٢/ ٧١ و٧٠/٣٧١ قبل الميلاد، وكان أبوه يدعى ميلانتاس Melantas . وكنان استمنه الأصبلتي هنو ثنورتنامنوس Tyrtams، لكن أرسطو غير اسمه إلى اثاوفرسطس (ومعناه: من يتكلم كلاماً إلاهياً). وتتلمذ على مواطنه ليقوبوس Leucippus ثم أفلاطون، وخصوصاً على أرسطور وقد ارتبحل مع أرسطو إلى اشوس وإلى مقدونيا. ولما لجأ إلى خلفيس، نولى ثاوفرسطوس رئاسة اللوقيون (مدرسة أرسطو في أثينا) في سنة ٣٢٢/ ٢١ قبل الميلاد. وكان له تلاميذ عديدون جداً، إذ يقال إنه كان عنده ألفان من التلاميذ، من أبرزهم: ديمتريوس الفاليري، وأراسيطراطوس Erasistratos، وميناندروس Menandrus وكان على صلة ببعض الأسر الحاكمة الأجنبية ولم يتزوج طوال حياته (راجع كتابه افي الزواجه)، ابتغاء تكريس نفسه للبحث والتعليم. ويلوح أنه قد حدث في المدرسة لغط وضيق ونزاع، ولهذا السبب لم يترك مكتبته (وكانت تضم أيضاً مكتبة أرسطو)

للمدرسة بعد وفاته، ولم يهتم باختيار خلف له على رئاسة المدرسة.

وتوفي وهو في الخامسة والثمانين من عمره، وذلك في سنة ٢٨٨/ ٢٨٧ أو ٢٨٧/ ٢٨٦، ودفن في أثينا.

أما مكتبته فقد ورثها نيليوس Ncleus، الذي نقلها إلى اسكبسيس skepsis (في إقليم طروادة بآسيا الصغرى، في نواحي كرشنلوتبه اليوم، ثم أخفيت بعد ذلك؛ ثم اقتناها الليكون Apellikon؛ ثم استولى عليها القائد الروماني سولا sylla ونقلها إلى روما في سنة المقائد عيث عني بها تورانيون (راجع اسطرابون ١٣ عليها بوسيرة سولا في هسير، فلوطرخس بند ٢٦).

الف ثافرسطس عدداً هائلاً من الكتب، وقد أورد فيوجانس اللارسي ثبتاً بها (الكتاب الخامس، البنود ٣٦ - ٥٧). وهذه المؤلفات يتناول: المنطق ما بعد الطبيعة، الأخلاق، السياسة، الشعر، العلوم الطبيعية، تاريخ العلوم، وتاريخ الفلسفة. وهاك بياناً موجزاً بما بقي لنا

 أ ـ في المنطق والطوبيقا: لم يبق لدينا إلا شذرات وعنوانات كتب:

(١) التحليلات (٢) الطربقا في مقالتين

(٣) في الأقوال الشارحة (٤) في تحليل الأقيسة

(a) في الاثبات والنفى (1) في الصعومات البسيطة

(٧) في المقولات (٨) العلل

(٩) في التُصور

ب - في الميتافيزيقا: شذرة في الميتافيزيقا.

جـ في العلوم الطبيعية:

(١) في الحرارة والبرودة، مقالة (٢) في الحركة، ٣ مقالات

د ـ في علم النفس، والفسيولوجيا والباثولوجيا:

(١) في الإبصار (٢) في السمّ

(٣) في النوم والرؤياء مقالة (٤) في المالبخوليا

(٥) في الآلام: في أسباب وأفعال وعلاج التعب

(٦) في التفرق (٧) في اللوزار، مقالة

(٨) في الإغماء، مقالة (٩)في الاختناق

(١١) في الفالج (۱۳) فی المنفس

هـ في الآثار العلوية، والمعادن: (١) في الأمور العلوية، مقالتان (٢) في الرياح

> (1) في الأحجار (٣) في العلامات

(٦) في النار (٥) في المعادن

(٧) في الماء

(١٠) في الصرع

(١٢) في المحسوسات

و ـ في الحيوان:

(١) في الحيوان، ٣ مقالات (٢) مختصر كتب أرسطو في الحيوان

(٣) في شعور الحيوان وسلوكه

ز ـ في النبات:

(١) في طباع النبات، ٩ مقالات (٦) في أسباب النبات، ٦ مقالات

ح ـ في الأخلاق

(١) الأخلاق ethica

(٢) تقسيم الفضائل

(٤) في الباه (3) في الشيخوخة

(٦) في الأفعال الإرادية (٥) في السعادة

> (٨) في اللُّطُف (٧) في الصداقة

> > ط ـ في الدين:

(٢) في الاحتفال بأعياد الآلهة (١) في مدح الآلهة

ي ـ في السياسة:

(٢) في المَلَكية (١) في السياسة الفاضلة

(1) في المشرّعين (٣) في السياسة الملائمة

(٥) القوانين بحسب العناصر

وقد بقيت لنا من هذه الكتب: إما كتب كاملة، وإما شذرات.

فمن الكتب الكاملة بقى لنا:

۱ ـ اطباع النبات، Historia Plantarum في ۹ أر ١٠ مقالات. وقد نشره A. Hort مع ترجمة انجليزية، لندن سنة ١٩١٦. وترجمه إلى الإيطالية Ferri Mancimi، روما سنة ١٩٠١. وإلى الفرنسية مع تحقيق

النص اليوناني Suzanne Amignes، في مجلدين: الأول يشمل المقالة الأولى والثانية مع مقدمة، والثاني يشمل المقالتين الثالثة والرابعة، وصدر الأول في باريس ۱۹۸۸ ، والثاني في باريس ۱۹۸۹ عند الناشر - Belles . Lettres

۲ ـ دأسباب النبات؛ De plantarum causis، وقد نشره وترجمه إلى الإنجليزية R.E. Dengler، فيلادفيا،

٣ ـ اما بعد الطبيعة Metaphysica ، نشرة . ٣ Ross و F.H. Fobes مع ترجمة انجليزية، أكسفورد ١٩٢٩ (وأعيد طبعه بالأوفست في هلسهايم بألمانيا، سنة 197۷). وترجمه إلى الفرنسية J. Tricot، باريس ١٩٤٨ وإلى الإيطالية G. Reale في مجموع بعنوان: Teofrasto e la sua apor ، برشیا، ۱۹٦٤.

٤ \_ الطبائم الأخلاقية • Characteres morales . وقد نشر نشرات عديدة جداً، نقتصر على ذكر بعضها: J.M. Fraenrel في خبروتسنجين بهولندة سنة ۱۹۰۱ ـ G.E.V. Austén ، انندن ۱۹۰۴ ـ Diels في أكسفورد ١٩٠٩ ـ G. Pasquali مع ترجمة إلى الإيطالية، فيرنت ١٩١٩؛ O. Navarre مع ترجمة إلى الفرنسية، باريس ١٩٢٠ - W. Plank مع ترجمة إلى الألمانية، منشن ١٩٤٣ ـ P. Steinmetz مع ترجمة إلى الألمانية، منشن، في جزئين، ١٩٦٠ ـ ١٩٦٢.

٥ ـ افي النارا، نشرة A. Gercke في جريفسڤلد .1447

٦ ـ افي الأحجار؟ De lapidibus ، مع ترجمة إلى الإنجليزية قام بها F.G. Richards، كولومبوس، أوهايو، ١٩٥٦.

وأول طبعة لما بقى لنا من مؤلفاته هى طبعة Aldi في فينسيا ١٤٧٧ بعنوان عام هو ١٤٧٧ المناسبا ثم طبعها كل من Camerarius وGemusaeus في ١٥٤١؛ وهنسيوس في ليدن ١٦١٣؛ ثم G. Schneider في ليبتسك ١٨١٨ .. ثم F. Wamnier في برسلاو، ١٨٤٢، الخ الخ.

# فلسفته وانتاجه العلمي

كان ثاوفرسطس تلميذاً مخلصاً لمذهب أستاذه أرسطو. لكنه مع ذلك أسهم بآراء أصيلة في أمور جزئية من فلسفة أرسطو:

ففي المنطق قال بأن النتيجة تتبع الأخسُّ في الأقيسة. وأسهم في تحديد الأقيسة الشرطية.

وفي علم النفس أكد أن النفس لا مادية، وتبعاً لذلك قال بخلود النفس. كما قال بأن العقل الفعّال موجود في داخل النفس.

وفي الميتافيزيقا قال: إن المحرك الأول والجواهر التي فوق الحس هما فقط علل للكون. وتصور حركة السموات على نحو يؤذن بما سيقول به الرواقيون فيما يتملق بنفس العالم. واطرح رأي أرسطو في السماء الأثيرية.

وفي الأخلاق أكدّ فضل الحياة الفكرية النظرية على الحياة العملية. ويقال إنه أكّد وحدة الجنس البشري كله، وبالتالي دعا إلى النظرة الإنسانية العالمية التي ستؤكدها الرواقية.

وفي الدين تصور الألوهية في ثلاثة معان: العقل (النوس)، والسماء بوصفها وحدة النجوم، والآلهة التقليديون في الوثنية اليونانية وعزا إليهم وجوداً حقيقياً على نحو أكثر مما فعل أرسطو. ولكل واحد من هذه المعاني الثلاثة شكل من العبادة تليق به. وتصور التقوى تصوراً خاصاً.

لكن الإنتاج الأصيل المميز لثاوفرسطس هو في الميدان العلمي، وخصوصاً في علم النبات. إنه في ميدان العلوم الطبيعية قد تجاوز أستاذه أرسطو بمراحل واسعة. وسيكون هذا هو الاتجاه الذي ستتخذه المدرسة المشائية بعد وفاة أرسطو (راجع مادة: اسطراطون اللبساكي).

وفي دراسته للنبات اعتمد على الملاحظة المباشرة وهاهنا يثور السؤال: هل شاهد مباشرة النباتات التي يصفها خارج بلاد اليونان؟ ذلك أنه يصف أنواعاً من الأشجار في مصر وفي ليبيا (قورينا). لهذا ذهب .W كوينا؟،

(نشره في مجلد Philologic المعدد المورد المعرفة المعرفة المعدد المعدد المعرفة إلى المصدر غير مباشره، أي إلى مندوب كلّفه الوفرسطس بمشاهدة أحوال النبات في قوريناه (صلام). ومن ناحية أخرى ورد في قوصية الوفرسطس التي أوردها ذيويوجانس اللارسي (مقالة المعض البحثين إلى اقتراض أن الوفرسطس كان يقوم . في بعض الباحثين إلى اقتراض أن الوفرسطس كان يقوم . في النبات، وغرس غروس وردت إليه من مختلف الأنحاء (راجع Suz. Amignes في مقدمة ترجمتها لكتاب الطائع النبات اللاسلام).

وقد اهتم العرب بثاوفرسطس. وكتب عنه ابن النديم في كتابه «الفهرست» ما يلي:

فثاوفرسطس: أحد تلامذة أرسططاليس، وابن أخته، وأحد الأوصياء الذين وَصَى إليهم أرسططاليس؛ وخَلَفَه على دار التعليم بعد وفاته. وله من الكُتب: كتاب فالنفس، مقاله. كتاب فالآثار العلوية، مقالة. كتاب فالأدب، مقالة. كتاب فالجسّ والمحسوس، أربع مقالات: نقله إبراهيم بن بكوس. كتاب فما بعد الطبيعة، مقالة، نقلها أبو زكريا يحيى بن عدي. كتاب فأسباب النبات، نقله إبراهيم بن بكوس والذي وجد تفسير بعض المقالة الأولى. ومما ينحل إليه: تفسير كتاب فقاطيغورياس، (فالفهرست، لابن النديم، كتاب فقاطيغورياس، (فالفهرست، لابن النديم،

# ولنا على هذه النبذة الملاحظات التالية:

 الم يرد في ترجمة حياة ثاوفرسطس في كتاب البير الفلاسقة تأليف ذيوجانس اللارسي أن ثاوفرسطس هو ابن أخت أرسطو؛ ولم يرد هذا أيضاً في أي مصدر يوناني.

٢ ـ كتاب الأدب، لا بد أن المقصود منه كتاب الأخلاق، ethica انظر ما قلناه فوق عنه.

٣ ـ قول ابن النديم: وومما ينحل إليه تفسير كتاب
 قاطيغورياس، وقبل ذلك (في ص٣٠٩) أورد اسم
 ثاوفرسطس من بين من شرحوا كتاب «المقولات»

(قاطيغورياس) ـ يدل على أنه تفسير غير صحيح النسبة إلى ثاوفرسطس. ونحن فعلاً لا نجد ذكراً لكون ثاوفرسطس شرح كتاب «المقولات» لأرسطو ـ في الفهرست الكامل لمؤلفات ثاوفرسطس الذي أورده ذيوجانس اللأرسي؛ كما لا يعلم ذلك من المصدر الوناني.

٤ ـ لم نعثر حتى الآن على النقول إلى العربية، التي ذكرها ابن النديم، لبعض كتب ثاوفرسطس. ونحن بسيل البحث مما على أن يكون قد وردت فيها اعتبارات أو إشارات لدى المؤلفين العرب.

#### مراجع

تواريخ الفلسفة اليونانية تأليف: اتسلر، وجوموتس، وأورقك بريشتر.

- J. Bernays: Theo Phrastus schrift über die Frömmingkeit. Berlin, 1866.
- Usener: Kleine schriften I. Leipzig, 1912.
- M. Bochenski: la Logique de Théophrate, Freiburg, 1947.
- E. Barbotin: la théorie aristotélicienue de l'intellect d'après Théphrasté. louvain, Paris, 954.
- B. Farrington: Greek science, II: Theophrast to Galen. Middlesex, 1949.
- Enz. Pauly- Wissowa, suppl. VII, col. 1354 1562.

# ثاون الأزميري

#### Theon de Smyrne

(ازدهر في بداية القرن الثاني بعد الميلاد) فيلسوف أفلاطوني، ورياضي، وفلكي.

لا يعرف تاريخ ميلاده ولا وفاته على وجه الدقة. وإنما يستنتج زمان ازدهاره من الوقائع التالية: فهو ينقل عن منجم الأمبراطور طباريوس المدعو ثراسولس، وعن الاسكندر الأفروديسي المشأئي وشارح أرسطو ـ وهذا يؤذن بأنه عاش على أبكر عند نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني بعد الميلاد. ومن ناحية أخرى لا ينقل عن

«المجسطي» لبطلميوس، وهذا يدل على أنه كتب مؤلفه الرئيسي: «عرض الأمور الرياضية المفيدة في قراءة أفلاطون» قبل ظهور كتاب «المجسطي». وآخر المؤلفين المذين ذكرهم ثاون هم: ثراسلوس Thrasyllus، ويوجد «تمثال نصفي لثاون الأزميري. منقوش عليه أنه: «أفلاطوني Platonicus. ويلوح أنه بدأ فيلوفا أفلاطونيا ثم انصرف شيئاً فشيئاً إلى الرياضيات وعلم الفلك.

### مؤلفاته

بقي لنا من مؤلفاته كتاب واحد هو الذي أتينا على ذكر اسمه.

لكنه ألف كتابين آخرين فقط، وهما:

 ١ ـ شرح على محاورة «السياسة» (المعروفة خطأ باسم: «الجمهورية») لأفلاطون. وقد ذكره ثاون في كتابه الرئيسي (١٤٦: ٤ نشرة Hiller) وذلك بعنوان: «تذكرة في (محاورة) السياسة».

٢ ـ «مراتب كتب أفلاطون». ولا يعرف هذا
 الكتاب إلا من المصادر العربية، وعلى رأسها:
 «الفهرست» لابن النديم، الذي ذكره ونقل الموضعين
 التالين:

1 ـ قما ألفه (أفلاطون) من الكتب على ما ذكر ثاون ورتبه: كتاب قالسياسة ٤٠. كتاب قالنواميس ٤٠.. قال ثاون: وفلاطن يجعل كتبه أقوالاً يحكيها عن قوم، ويسمى ذلك الكتاب باسم المصنّف له. تحت ذلك قول سماه قتاجيس في الفلسفة . . . ٤ (ص٣٠٦، طبع يروت).

٢ - قال ثاون: وفلاطن يرتب كتبه في القراءة: أن يجمل كل مرتبة أربعة كتب، يسمى ذلك: رابوعاً؟
 (ص٣٠٧ س٤ - ٥، طبع بيروت ١٩٨٨).

وهو في الموضع الأول يورد أسماء ٢٨ محاورة، على ترتيب غير الترتيب الذي وضعه تراسلوس للروابيع التسع كما ذكرها زيوجانس اللأرسي (حـ١ ص١٨١ ـ ١٨٢ ترجمة فرنسية، باريس ١٩٦٥).

فهل كان ثاون يخالف الترتيب، الذي وضعه ثراسلوس؟ أو أن ابن النديم لم ينقل هذا الترتيب على

النحو الذي ذكره ثاون؟ كلا الأمرين محتمل.

أما كتابه الرئيسي: «عرض الأمور الرياضية المفيدة في قراءة أفلاطون فإن قيمته ترجع إلى النقول العديدة التي أوردها عن مصادر قديمة مفقودة. ثم إنه قصد بهذا أن يبيه كيف أن الهندسة، وقياس الأجسام الصلبة، والموسيقى والفلك والأرثماطيقي مترابطة فيما بينها بيد أنه لم يتناول الهندسة وقياس الأجسام الصلبة إلا بطريقة سريعة عارضة، ربما لأنه افترض أن القارىء على اطلاع واسع عليهما من قبل، ثم إنه وعد بتفصيل القول في مسألة الانسجام الموجود في الكون (ص١٧)، س٢٤ من نشرة Hiller)، لكن المخطوطات الباقية لدينا لا تحتوي على هذا التفصيل الموعود، إما لأنه لم يكتبه، وإما لأنه على هذا التفصيل الموعود، إما لأنه لم يكتبه، وإما لأنه في مكراً.

والقسم المتعلق بالأرثماطيقي يتناول أنواع الأعداد بطريقة الفيشاغوريين فهو يتكلم عن الأعداد الأولية، والأعداد الهندسية (مثل المربعات، و«الضلع» و«القطر» بوصفهما أعداداً)، والمتواليات.

وقسم الموسيقى إلى ثلاثة أنواع: موسيقى الآلات، والموسيقى النظرية (الفترات الموسيقية بالتعبير العددي)، والانسجام في الكون. وهو قد قرر أنه لا يضيف جديداً إلى علم الموسيقى، ولهذا ينقل كثيراً عن المعرفين السابقين: ثراسلوس، وإدراستوس، وأرستوكسينس، ورهياسرس، ويودكسوس، وخصوصاً أفلاطون.

وفي القسم الخاص بالفلك أبدى آراة سديدة، اعتمد فيها خصوصاً على ادراستوس Adrastus. فقرر أن الأرض كرة، وأن الجبال صغيرة جداً بالنسبة إلى الأرض؛ وأن الأرض تقع في مركز الكون ـ ويشرح دواثر السموات وفسر انحرافاتها من الشمس والقمر والنجوم.

وفي الصفحات الأخيرة من الكتاب يورد ثاون شفرة عن اوريموس تتناول علم الفلك عند الفلاسفة السابقين على سقراط، وفيها يرد مثلاً أن انكسمندر كان يرى أن الأرض عالية وأنها تتحرك حول مركز العالم.

### نشرة كتابه

يوجد لكتاب (عرض. . . ) مخطوطات موجوان في

مكتبة سان ماركو (القديس مرقص) في ثينيسيا: الأول رقمه ٣٠٧ (من القرنين الحادي عشر والثاني عشر)، والثاني برقم ٣٠٣ (من القرنين الثالث عشر والرابع عشر) وقد نشر القسم الأول (ص١ ـ ١٦٩)، باريس سنة ١٦٤٤ إسماعيل بولياو Ismael Boulliau، ونشر القسم الثاني (ص١٢٠ ـ ٢٠٥ ت. ه مارتان T.H. Martin في باريس ١٨٤٩. وجاه E. Hiller في مجموعة Teubner (ليتك ١٨٧٨).

### مراجع

- K. Fritz: in Pauly-Wissowa, (1934), col. 2067-2075
- T. H. Heath: A History of Greek Mathiematics, II, 11. 238 244. Oxford, 1921.

ثوبيري

# Zubiri Apalàtegui (Xavier)

(1898 - 1974)

فيلسوف أمباني.

ولد في سان سبستيان في ١٢ ابريل سنة ١٨٩٨.

كان أستاذاً لتاريخ الفلسفة في الجامعة المركزية (مدريد) منذ سنة ١٩٢٦، ثم صار أستاذاً لتاريخ الفلسفة في جامعة برشلونة في سنة ١٩٤٦؛ ثم عاد إلى جامعة مدريد سنة ١٩٤٣؛ ثم عاد إلى جامعة مدريد سنة ١٩٤٨؛ الخذ في إلقاء دروس خصوصية في مدريد، كان يحضرها ما يناهز المائة مستمع. وكان قد رسم قسيساً، لكنه ما لبث أن تخلّى عن هذه المرتبة الكنسية وعاد إنساناً عادياً. وأقام عدة سنوات (من ١٩٢٤ إلى ١٩٢٩) في ألمانيا حيث التحق ببعض الجامعات الإلمانية، وحضر محاضرات هسرل وهيدجر. كذلك حضر محاضرات في جامعات: لوثان (بلجيكا) وروما، وبارس.

وقد دَرَس الرياضيات، والفيزياء، والطب، واللاهوت، واللغات السامية واللغة اليونانية.

وألقى خمس عشرة سلسلة من المحاضرات على مستمعيه الخصوصيين، هذا بيانها:

ـ «في العلم والواقع»، سنة ١٩٤٥؛

ـ احول ثلاثة تعريفات للإنسان، سنة ١٩٤٦؛

\_ افى نظرية المثل العقلية ١ ، سنة ١٩٤٧ ؛

ـ دفي مشكلة الله، ١٩٤٩؛

ـ (في الجسم والنفس)، ١٩٥٠؛

ـ دفى الحرية)، ١٩٥١؛

ـ في الفلسفة الأولى، ١٩٥٢؛

ـ في مشكلة الإنسان، ١٩٥٣؛

ـ افي الشِخصية،، ١٩٥٩؛

ـ دفى العالم، ١٩٦٠؛

ـ ففي الإرادة، ١٩٦١؛

ـ افي دروس الفلسفة، ١٩٦٣؛

ـ فني مشكلة البشره، ١٩٦٤؛

ـ وفي المشكلة الفلسفية لتاريخ الأديان،، ١٩٦٥؛

ـ فني الإنسان والحقيقة، ١٩٦٦؛

ومن هذه المحاضرات نشر في سنة ١٩٦٣ مجلد بعنوان: فخمسة دروس في الفلسفة (مدريد ١٩٦٣)، وفيها دراسة لمفهوم الفلسفة عند أرسطو، وكُنت، وأرجست كونت، وبرجسون، وهُسرِل، وماذا أرادوا أن يقولوا حين تفلسفوا. ثم نشرت أجزاء من محاضرات عامي ١٩٤٦ و١٩٥٣ في مجلة «الغرب» التي كان يصدرها أورتيجا إي جاست (سنة ١٩٦٣ العدد ١؛ سنة ١٩٦٤ العدد ١؛ سنة ١٩٦٤ العدد ١؛ سنة ١٩٦٤ في نفس المجلة (سنة ١٩٦٤ ص ١٤٦٠) ـ وأجزاء من محاضرات سنة ١٩٦٤ من محاضرات سنة ١٩٦٤ من محاضرات سنة ١٩٦٤ من محاضرات سنة ١٩٦٤)

ويمكن تلمس أهم آراته في المجموع الذي أصدره بعنوان: «الطبيعة، والتاريخ، والله» (مدريد ١٩٤٢؛ ط٥ سنة ١٩٦٣).

وتدور آراؤه الرئيسية حول: العقل، والواقع الأصلي، والماهية، والموقف. ونجد فيها أصداء قوية لآراء هسرل وهيدجر، لكنه يحاول أن يكون مستقلاً عنهما. وأبحاثه في «الماهية» تسمى إلى إيضاح «التركيب

الجذري للواقع وعنصره الجوهري.

وقد اهتم ثوبيري بمشكلة الله ومجالها الذي حدّده بفكرة العددة الربط؛ religacion بفكرة الربط؛ طبوصة إمكان الوجود بما هو وجوده.

وفيما يتصل بالتاريخ قال إنه ليس مجرد وقائع ماضية، وليس أيضاً تحليلاً لوقائع، بل هِو "فِعْل قوة" hacer un poder يحوّل التاريخ إلى "شِنه خُلْق".

ويمالج ثوبيري «الفلسفة الأولى»، ساعياً إلى الكشف عن سبب جديد للوجود. وفي هذا يقول: «ليس فقط الوجود، من حيث هو تصور، يقال على عدة أنحاه، بل وأيضاً وقبل كل شيء سبب الوجود يقال على عدة أنحاه».

ويميّز ثوبيري تمييزاً غريباً بين الوجود والواقع فيقول إن الواقع سابق على الوجود؛ وليس الواقع نوعاً من الوجود، بل الوجود يتأسس في الواقع!! وبالجملة، فإن الوجود دواقع نسبي، والواقع بما هو واقع هو الأساسيّ وهو الأوليّ، فقط في المرتبة الثانية وكمنصر منه يمكن الكلام عن الوجود. ذلك أنه يرى أن الواقع realidad هو المعقول الأول.. ولما كان التعقل يمثل الأشياء الواقعية بما هي واقعية، فإن الإنسان يمكن أن يُمّرُف بأنه حيوان الواقعات، وبهذه المثابة فإنه قادر على الشعور بالواقع نفسه في طابعه الشكلي من حيث هو واقع. ويقول ثوبيري إن الوظيفة الأصلية للإنسان هي واقع. ويقول ثوبيري إن الوظيفة الأصلية للإنسان هي واقع.

تلك هي موضوعات الفلسفة الأولى، كما سماها ثوبيري. أما موضوعات ما سماه الفلسفة الثانية، فتتناول: العادة، العلاقة بين الجسم والنفس، ومشاكل الشخصية، الإرادة، الحرية.

ولكن المرء يحاول عبناً أن يجد في كتابات ثوبيري معاني واضحة، إنما الانطباع الذي يخرج به من ورائها هو التلاعب بالألفاظ، وعدم وضوح الرؤية، وتدفق العبارات دول محصّل صريح.

# مؤلفاته

دبحث في نظرية فينومينولوجية عن الحكما
 ۱۹۲۳، وهي رسالته للدكتوراه.

- «الإنسان، واقع شخصي» مقال في «مجلة الغرب»، ابريل ١٩ ص٥ - ٢٩.

- «أصل الإنسان»، مقال في «مجلة الغرب»، أغسطس ١٩٦٤ ص١٦٤ - ١٧٣.

#### مراجع

- Julián Mariás: Filosofia espanola actual: Unamuno, Ortega, Morente, Zubiri. 1948, ff. 133 147.
- A. del Campo Et Altri: Homenaje a Zubri, 1953.

Viente Fatone: la existencia humana y sus filosofos, 1953, cap. IV.

- I. Ellacuria Et Altri: Homenaje a X. Zubiri, 2 vols. 1970.

\_ دفي مشكلة الفلسفة، مقال في دمجلة الغرب، العدد ٣٩ (سنة ١٩٣٣) ص٥١ ـ ٨؛ عدد ٤٠ سنة ٣٣ ـ ١٩ ص٣٥ ـ ١٩٠

- «الطبيعة، والتاريخ، والله، سنة ١٩٤٤؛ طه مزيدة سنة ١٩٤٣؛ ويشتمل على الأبحاث التالية السابق نشرها في مجلات: «هيجل والمشكلة الميتافيزيقية» (١٩٣١)؛ «فكرة الطبيعة» (١٩٣٥)؛ «الله والتأليه في لاهوت القديس بولس» (١٩٣٥)؛ «ما هي المعرفة؟» (١٩٣٥)؛ «حيول مشكلة الله» (١٩٣٥)؛ «العلم والواقع» «شقراط والحكمة اليونانية» (١٩٤٠)؛ «العلم والواقع» «١٩٤١)؛ «العلم والواقع» «موقفنا العقلي» (١٩٤٢)؛

ـ دفي الماهية)، ١٩٦٢.

ـ اخمسة دروس في الفلسفة، ١٩٦٣: وهي تدور حول مفهوم الفلسفة عند: كنت، أوجيست كونت، برجسون، هسرل، مع ملحقين عن دلتاي، وهيدجر.



#### جالليو

#### Galileo Galilei

(1564 - 1642)

رياضي، وفلكي وفيزيائي وفيلسوف، إيطالي.

ولد في مدينة بيزا Pisa في ١٥ فبراير سنة ١٥٦٤، وتوفي في أرشترى Arcettri بالقرب من فيرنتسه Firenze في ٨ يناير ١٦٤٢.

وكان أبوه Vincenzio Galilei عازفاً موسيقياً ومؤلفاً في نظريات الموسيقى، وقد انحدر من أسرة نبيلة عريقة في فيرنتسه اشتهرت بأطباء ورجال سياسة. وكان جالليو أكبر أبنائه السبعة ثم انتقل بأسرته في سنة ١٥٦٢ إلى بيزا.

وتعلم جالليو أولاً في بيزا لكن لما عاد أبوه إلى فيرنتمه واستقر فيها حوالي سنة ١٥٧٥، دخل جالليو مدرسة تابعة لدير سنتا ماريا في قلومبروزا Vallombrusa وفي سنة ١٥٧٨ التحق بهذه الرهبانية كمريد، على عكس رغبة والله الذي أخذه معه إلى في جامعة بيزا. لهذا عاد جالليو واستأنف الدراسة عند رهبان قلومبروزا في فيرنتمه حتى سنة ١٥٨١، حين استطاع الالتحاق بجامعة بيزا لدراسة الطب. لكنه لم تجتذبه دراسة الطب، بل أولع بدراسة الفلك والرياضيات. وكان تدريس الفلك مقصوراً على محاضرات في كتاب وفي السماء الأرسطو، كان يلقيها فيلسوف هو فرنشكو بوونانشي Buonanci كما كانت

المحاضرات في الفيزياء مقصورة على فيزياء أرسطو، وكان يلقيها أندريا انشيزليبنو Gesalpion. وانصرف جالليو إلى دراسة الرياضيات في سنة ١٩٨٢ وتلقى دروساً فيها خارج الجامعة على يد أوستيليو رتشي Ostilio Rici لكن جالليو ترك الجامعة دون أن يحصل على شهادة، وذلك في سنة ١٩٨٥، وعاد إلى فيرنسه، حيث واصل دراسة كتب اقليدس وأرخميدس.

وفي المدة من ١٥٨٥ حتى ١٥٨٩ كان يعطي دروساً خصوصية في الرياضيات في فيرنتسه كما كان يعطي يقوم بالتدريس في مدارس عامة في سيبنا Siena. وألف في سنة ١٥٨١ رسالة صغيرة بمنوان: «الميزان» له Bilancetta بيّن فيها كيف اكتشف أرخميدس غش الجواهري في مسألة كمية الذهب في تاج هيرون Heron، ووصف ميزاناً هيدو ستاتيكياً دقيقاً. واهتم في المصلة. وفي سنة ١٥٨٨ دعته أكاديمية فيرنتسه الإلقاء الصلبة. وفي سنة ١٥٨٨ دعته أكاديمية فيرنتسه الإلقاء محاضرات عن جغرافيا «جحيم» دانته معالجة بطريقة رياضية. وتقدم للحصول على كرسي الرياضيات في جوثاني أنطونيو ماجيني Magini ربما الأن ماجيني كان أوفر علماً في علم الفلك، ذلك الأن جالليو لم يكن حتى أوفر علماً في علم الفلك، ذلك الأن جالليو لم يكن حتى ذلك الحين قد اهتم كثيراً بهذا العلم.

لكنه في مقابل ذلك حصل في سنة ١٥٨٩ على كرسي الرياضيات في جامعة پيزا. بفضل توصية من جويد وبلدو. وفي أثناء توليه هذا المنصب، كتب رسالة عن الحركة هاجم فيها رأي أرسطو. وفي مستهلها عرض نظرية في سقوط الأجسام تعتمد على مبدأ الأجسام

الطافية الأرخميدس. كذلك عرض القانون الذي يحكم توازن الأثقال على مستويات ماثلة، وحاول الربط بين هذا القانون وبين سرعة السقوط.

لكن نظراً لقلة مربّه في بيزا، فإنه انتقل إلى جامعة 
پادوا حيث عين أستاذاً للرياضيات في سنة ١٥٩١. 
وكانت جامعة پادوا في ذلك الحين تضم خيرة العلماء في 
إيطاليا، كما أنها كانت تتمتع باستقلال كامل تجاه 
السلطات الحاكمة. وهنا في پادوا كان جالليو يلقي 
دروساً في الموضوعات المقررة، وهي: هندسة 
اقليدس، وفلك بطلميوس، وكتاب «المسائل في الحيل» 
المنسوب إلى أرسطو وألف متوناً كي يدرس فيها طلابه، 
ومن بينها متن بقي لنا، ويعرف بعنوان «الميكانيكيات» 
Le meccaniche

وفي مايو سنة ١٥٩٧ كتب إلى زميله السابق في پيزا ـ ياكيوي متسوني Mazzoni ـ مدافعاً عن نظام كوبرنيكوس ضد من انتقد هذا النظام. وفي أغسطس من نفس السنة تلقى نسخة من كتاب يوهانس كپلر Kepler بعنوان السرّ الكوسموجرافي، وهو أول مؤلفات كپلر . فكتب جالليو إليه معبراً عن إعجابه بنظام كوبرنيكوس .

وفي سنة ١٦٠٩ بدأ في تأليف بحث عن الحركة جمع فيه نتائج دراساته عن السطوح المائلة وعن البندول، وانتهى منها إلى وضع قانون التسارع.

وفي أكتوبر سنة ١٦٠٨ كان صانع عدسات، يدعى هانز لپرهاي Hans Lipperhey، من هولندة قد كتب إلى Maurice de Nassau، من هولندة قد كتب إلى للحصول على براءة عن اختراعه لآلة من شأنها أن تجعل الأشياء البعيدة تبدو قريبة. وغلِم بهذا الأمر ساربي فقط من تقديم ذلك الطلب للحصول على البراءة فقط من تقديم ذلك الطلب للحصول على البراءة هذا النبأ، ولهذا كلف أحد تلاميذه السابقين وهو جاكومو بادور Badoer بالاستعلام عن المزيد من هذا الأمر. كذلك سمع جالليو، وهو في فينيسيا، الناس يتحدثون عن هذا الاختراع، وذلك في يوليو سنة ١٦٠٩ كذلك عن هذا الإجانب وصل إلى بادوا ومعه هذا الاختراع. فأسرع جالليو بادوا ومعه هذا الاختراع. فأسرع جالليو بالعودة إلى بادوا ومعه هذا الاختراع. فأسرع جالليو بالعودة إلى بادوا ومعه هذا الاختراع. فأسرع جالليو بالعودة إلى بادوا ليلتقي بهذا الاختراع. فأسرع جالليو بالعودة إلى بادوا ليلتقي بهذا الاختراع. فأسرع جالليو بالعودة إلى بادوا ليلتقي بهذا الاختراع. كذلك جالليو بالعودة إلى بادوا ليلتقي بهذا الاختراع. كذلك حالليو بالعودة إلى بادوا ليلتقي بهذا الاختراع. كذلك هذا

كان قد سافر إلى فينسيا، وحاول جالليو في الوقت نفسه أن يصنع آلة مثلها. وأفلح في ذلك، وأرسل يخبر ساربي Sarpie بذلك، وعمل على تحسين الاختراع. وكانت حكومة فينيسيا قد كلفت ساربي بتقدير ثمن الآلة التي عرضها هذا الأجنبي عليهم، لكن ساربي نصح بعدم شرائها! وفي أواخر أغسطس ١٦٠٨ جاء جالليو إلى فينسيا ومعه تلسكوب ذي تسع قوى، وكانت قدرته أكبر من قدرة الآلة التي أتى بها الأجنبي - بثلاث مرات.

واستمر جالليو في تحسين تلسكوبه إلى أن جعله، في نهاية ١٦٠٩، ذا ثلاثين قوة. وقام في أوائل يناير سنة في نهاية ١٦٠٩، ذا ثلاثين قوة. وقام في أوائل يناير سنة فحصل على نتائج باهرة: إذ لم يقتصر الأمر على الكشف عن أن القمر يحتوي على جبال، وأن طريق التبانة Milk عن أن القمر يحتوي على جبال، وأن طريق التبانة Milk هو مزيج من نجوم منفصلة، على عكس ما قال أرسطو، بل أيضاً استطاع جالليو به أن يكتشف عدداً كبيراً من النجوم الثوابت وأربع توابع (كواكب) للمشتري، وأسرع جالليو فأعلن هذه الاكتشافات في كتاب بعنوان: الرسول النجوم، Sidereus nuneius ظهر في أوائل مارس سنة ١٦١٠ في مدينة ثينيا.

فذاع صيت جالليو أولاً في ايطاليا. وعينه دوق توسكانيا في منصب رياضي وفيلسوف في حاشيته، كما عين رئيساً لأساتذة الرياضيات في جامعة بيزا، دون الالتزام بإلقاء دروس.

وأثار كتاب جالليو هذا ضجة في كل أوربا، وأصدر جالليو طبعة ثانية منه في نفس السنة في مدينة فراتكفورت.

لكن هاهنا مشكلة اثيرت من ذلك الوقت ولا تزال مستعرة الأوار حتى يوم الناس هذا بين المؤرخين وهي: من صاحب الفضل في اختراع التلسكوب؟ هل هو صانع العنسات الهولندي: هانز لپرهاي Hans Lipperhey أو جالليو؟ ألم يكن السبق لهذا الصانع الهولندي، ولم يفعل جالليو إلا تحسين هذا الاختراع؟ يلوح أن هذا هو الرأي الأصوب. وقد أشار برتولت برشت Brecht إلى هذه المسألة في مسرحيته «جالليو» التي ترجمناها ضمن سلسلة «المسرح العالمي» (التي تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت) وفي المقدمة التي صدرنا بها هذه الترجمة في الكويت) وفي المقدمة التي صدرنا بها هذه الترجمة وسعنا القول في هذه المسألة، فليراجعها القاري، هناك.

ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها جالليو بفضل التلكوب: أنه في سنة ١٦٦٠ اكتشف الشكل البيضاوي لزُحل، وأَوْجُه الزُهْرَة. لكن تنسكوبه لم يستطع أن يكشف عن حقيقة الحلقات التي حول زحل، إذ ظنها جالليو مجرد كواكب (توابع) قريبة جداً من هذا النجم.

وفي بداية سنة ١٦١١ سافر جالليو إلى روما ليعرض ما اكتشفه بفضل تلسكوبه. لكن اليسوعيين في الكلية الرومانية ارتابوا في مكتشفاته في بداية الأمر، ثم اقتنموا بعد ذلك بسلامتها. وأعجب به فدريكو اتشيزي Fedrico Cesi وعينه عضواً في أكاديمية لنشاي، وكانت أول أكاديمية علمية في أوروبا، وقد انشئت سنة ليده الاكتشافات لكن المودة بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية لم تدم طويلاً. ذلك أنه برعاية أكاديمية لنشاي الكاثوليكية لم تدم طويلاً. ذلك أنه برعاية أكاديمية لنشاي هذه، نشر جالليو في روما سنة ١٦١٣ كتاباً بعنوان: جالليو ـ لأول مرة في كتاب مطبوع ـ نظام كوبرنيكوس صراحة وعلناً. وهنالك ثارت ثائرة رجال الدين وكنيسة روما الكاثوليكية ضد جالليو.

ذلك أنه، أثناء عشاء في قصر الدوق أقيم في ديسمبر سنة ١٦١٣ أثيرت اعتراضات دينية على نظام كوبرنيكوس. ولم يكن جالليو حاضراً هذه المأدبة، فتولى الدفاع عن موقف جالليو من هذا النظام صديقه بندتو كستلي Benedetto Castelli. فلما علم جالليو بهذا الأمر، بعث برسالة طويلة إلى كستلي أكد فيها أنه لا يجوز لرجال الدين التدخل في المسائل العلمية البحتة.

وفي أواخر سنة ١٦١٤ قام بعض القساوسة، في منابر كنائسهم في فيرنتسه، بالهجوم على جالليو بسبب تأييده لنظام كوبرنيكوس في رسائله عن البقع الشمسية، المشار إليها منذ قليل. فلما علم كستلي بهذه الحملة، أطلع راهباً دومنيكانياً - قوي النفوذ - على رسالة جالليو إليه المشار إليها منذ قليل والتي أنكر فيها حق رجال الدين في التدخل في المسائل العلمية البحتة. فقام هذا الراهب الدومنيكاني - والرهبان الدومنيكان هم الجلادون الذين أداروا محاكم التفتيش وتولوا التعذيب. فيها - نقول: إن هذا الراهب المناسخ نسخة من رسالة جالليو هذه إلى كستلي، وبعث بهذه النسخة من رسالة جالليو هذه إلى كستلي، وبعث بهذه النسخة

إلى محكمة التفتيش في روما للتحقيق. هنالك أسرع جالليو فأرسل نسخة محققة من رسالته تلك إلى القوم في روما، ثم أخذ يتوسع فيها لتصبح «رسالة إلى كريستينا» التي كتبها في سنة ١٦٦٥، والتي نشرها بالطبع في سنة ١٦٣٦ : وفي هذه «الرسالة» قرر جالليو أنه لا الكتاب المقدس ولا الطبيعة يمكن أن يكذب، وأن البحث في الطبيعة هو ميدان العالم، بينما التوفيق بين الوقائع العلمية وبين لغة الكتاب المقدس هو ميدان رَجُل الدين.

وفي أواخر سنة ١٦١٥ سافر جالليو إلى روما ـ على عكس نصيحة أصدقائه وسفير توسكانيا في روما لغرضين: الأول أن ببيض سمعته، والثاني أن يمنَّع، إذا استطاع، من إصدار قرار رسمى بمنع تعليم مذهب كوبرنيكوس القائل بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وليس العكس. وقد أفلح جالليو في تحقيق الغرض الأول، فلم يُتَّخذ قرار تأديبي في حقه، استناداً إلى رسالته إلى كستلَّى أو إلى تأييده لمذهب كوبرنبكوس في كتابه عن «البُقَع الشمسية». لكنه أخفق في تحقيق الغرض الثاني. ذلك أن البابا، بولس الخامس، قد تضايق من إثارة مسائل تتعلق بتفسير الكتاب المقدس ـ وكان هذا الأمر موضوع خلاف عنيف بين البابا وبين البروتستنت مشكل الباب لجنة مهمتها تحديد العقيدة الدينية فيما يتعلق بحركة الأرض: فقررت اللجنة أن العقيدة الدينية تقضى بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. وأنذرت جالليو ـ بتاريخ ٢٦ فبراير سنة ١٦١٦ ـ بأن عليه أن يتخلى عن رأي كوبرنيكوس وأن يمتنع من تأييده أو الدفاع عنه. لكن لم يتخذ أي إجراء ضده، ولم يصدر قرار إدانة لأي كتاب من كتبه، بينما أدين كتاب للاهوتي باولو أنطونيو فوسكاريني Foscarini حاول فيه التوفيق بين حركة الأرض وبين ما ورد في الكتاب المقدس، ومُنع كتاب كوبرنيكوس وشرحٌ عليه قام به ديبجو دي ثونيجا Diego de Zuniga إلى أن تصخح فيه بعض المواضع.

ثم أصدر جالليو كتابه الحوار حول نظامي العالم الرئيسيين - أي نظام أرسطو وبطلميوس من ناحية ، ونظام كوبرنيكوس . ويدور الحوار بين ثلاثة أشخاص : أحدهما يناصر كوبرنيكوس، والثاني يؤيد أرسطو وبطلميوس، أما الثالث فشخص مثقف يحاول كلا

المتحاورين الآخرين إقناعه واجتذابه إلى صفه. وفي الفصل التمهيدي يفحص الكتاب عن مذهب أرسطو في الكون فحصاً نقدياً ينتهي إلى ألا يرفض من آراء أرسطو إلا تلك التي تتمارض مع فكرة أن الأرض متحركة وأن الشمس ثابتة، أو التي تميز تمييزاً حاداً بين الحركات السماوية وبين الحركات الأرضية. كذلك يرفض المؤلف الفكرة القائلة بأن للكون مركزاً، لا بأن الأرض تقوم في هذا المركز، كما يرفض القول إن حركة الأجسام الثقيلة تتجه نحو مركز الكون بدلاً من أن تتجه نحو مركز الأرض. لكنه لا يرفض فكرة الأرسطية القائلة بأن الحركات السماوية هي بطبعها دائرية. بل أكد جالليو أن الحركات الدائرية الطبيعية تنطبق أيضاً على الأشياء الأرضة والسماوية.

ومن الأفكار التي أكدها جالليو في هذا «الحوار» فكرة نسبة الحركة والمحافظة عليها. وقد استعان جالليو بهاتين الفكرتين للتوفيق بين الفيزياء الأرضية وبين الحركات الكبيرة التي للأرض، رداً على الحجج التي ساقها بطلميوس والحجج التي أضافها تيشو براهه مسألة المسافات المحتملة بين النجوم الثابتة ومواقعها.

وقد أتم جالليو تأليف هذا الحوارة في أوائل سنة الكاديمية لنشاي. وطلب إذنا بطبعه، لكنه لم يحصل على أكاديمية لنشاي. وطلب إذنا بطبعه، لكنه لم يحصل على الإذن بسرعة. فعاد إلى فيرنتسه دون الحصول على الإذن. وحدث أن عين فلريكو اتشيزي Castelli إلى مدير أكاديمية لنشاي. فكتب كاستلي الأن يطبع كتابه في جالليو يخبره أنه لن يحصل على إذن بطبع كتابه في روما، وينصحه بأن يطبعه في فيرنتسه فوراً. وأفلح بالليو في الحصول على إذن السلطات في فيرنتسه بطبع الكتاب، وطبع الكتاب وظهر في فيرنتسه في مارس الكتاب، وطبع الكتاب وظهر في فيرنتسه في مارس قصيرة لم يحدث شيء ضد الكتاب. وفجأة صدر أمرً إلى الطابع بعدم بيع العزيد من النسخ؛ وطلب من جالليو التوجه إلى روما والمثول أمام محكمة التغتيش، في شهر اكتوبر سنة ١٦٣٠.

### محاكمة جالليو

قلنا إن محكمة التفتيش قد أصدرت ـ بتاريخ ٢٤ فبراير سنة ١٦١٦ قراراً يقضي بإدانة القول بأن الشمس ثابتة وبأن الأرض متحركة، وأنه بتاريخ ٢٦ فبراير ١٦١٦ أنذر الكردينال بلرمين Bellarmin جالليو قبالاً يقرر، وألا يُملَم، وألا يدافع، شفوياً أو بالكتابة، عن هذين القولين. ووعد جالليو بالطاعة. وفي ٥ مارس أصدرت الهيئة القائمة على تحريم الكتب Congregazime dell ـ قراراً بوضع كتب كوبرنيكوس على ثبت الكتب المحرّمة.

وفي أغسطس سنة ١٦٢٣ تولى كرسي البابوية مانيو بربريني Maffeo Barberini باسم: أوربانو الثامن Urbānus, VIII . وكان جالليو صديقاً له منذ زمن طويل، وكان حامياً للآداب والفنون. فسافر جالليو إلى روما لتقديم فروض الولاء إليه، سنة ١٦٢٤. وحصل من البابا على إذن بمناقشة مذهب كوبرنيكوس في كتاب يؤلفه، بشرط أن تساق الحجج المؤيدة لنظام بطلميوس بنزاهة وموضوعية. لكن البابا أوربانو رفض إلغاء مرسوم سنة ١٦١٦، قائلاً لو كان الأمر بيده آنذاك لما صدر هذا القرار.

فلما أصدر جاللبو كتابه الاحوار . . . ، وفيه كما رأينا نقاش حول نظام كوبرنيكوس ؛ هاج بعض رجال الدين ضد جالليو وطالبوا بمحاكمته وإدانة هذا الكتاب . لكنهم لم ينجحوا في أول الأمر . فعادوا وأقنعوا البابا بحجة فعّالة وهي ـ أن جالليو قد وضع على لسان مويد نظام أرسطو الحجة الحاسمة ضد الحقيقة الحركية لحركة الأرض ـ وهي أن الله يستطيع أن يحدث أي أثر مطلوب بأية وسيلة ـ تقول: إنه وضع هذه الحجة على لسان الأرسططالي الساذج بشكل هازى مساخر .

وكان جالليو قد ظن أنه بقوله صراحة في مستهل «الحوار...» بأنه سيمرض حجج كلا الطرفين: المؤيد لأرسطو، والمؤيد لكوبرنيكوس ـ بنزاهة وموضوعية ـ قد تحلل من وعده القاطع السابق الذي قطعه على نفسه تجاه الكاردينال بلرمين في ٢٦ فبراير ١٦١٦ بألاً يقرر، وألا يعلم وألا يدافع، شفوياً أو بالكتابة، عن نظام كوبرنيكوس.

لكن ظنه هذا خاب. وقامت محكمة التفتيش في روما بمحاكمة جالليو سراً. وانتهى التحقيق بإدانتة بدعوى أنه نقض المهد الذي قطعه على نفسه عند إنذاره في ٢٦ فبراير ١٦١٦؛ وبدعوى أنه أيّد آراه لا تتفق مع ما ورد في الكتاب المقدس وصادقت عليه تقاليد الكنيسة. وأبلغ جالليو، في ٢٣ سبتمبر سنة ١٦٣٩ بضرورة المثول أمام المندوب العام للديوان المقدس عحكمة التفتيش).

وتمت محاكمة جالليو للمرة الثانية بتهمة الهرطقة. وصدر الحكم في ٢٦ يونيو سنة ١٦٣٣، في القاعة الكبرى في دير الدومنيكان المسمى دير منيرقا Minerva! واضطر جالليو، وهو جاث على ركبيه، أن يقرّ بأنه ارتكب خطيئة ـ وفقاً للصيغة التي أعذتها المحكمة ـ حين اعتقد أن الأرض متحركة وأن الشمس في مركز مجموعة من الكراكب من بينها الأرض. وتعهد بأنه من الآن فصاعداً سيكون مطبعاً لسلطة الكنيسة وعقائدها، وبأن ينفذ كل العقوبات التي فرضت عليه. ومن بين هذه العقوبات: «السجن الشكلي» Carcere ومن بين هذه العقوبات: «السجن الشكلي» formale لدى الديوان المقدس. وتم فعلاً سجنه أولاً في مدينة سينا Siena (بالقرب من فيرنسه).

وأمضى جالليو السنوات التسع الباقية من عمره وهو في حزن بالغ. أما أثناء سجنه في سيبنا فقد كان في عهدة أسقف سيبنا اسكانيو بكولومني Piccolomini الذي أحسن مماملته، لأنه كان في الميكانيكا. وأخذ جالليو في تأليف كتاب ـ على شكل حوار أيضاً لعرض ننائج أبحاثه السابقة في الفيزياء.

فلما بلغ الديوان المقدس أن جالليو يعامله أسقف سيينا معاملة حسن ، أصدر قراراً بنقله في أوائل سنة ١٣٤ إلى القلا التي يملكها جالليو في قرية أرشتري السر على الثلال المطلة على فيرنتمه ومن المحتمل أنه بمناسب مذا الانتقال من سيينا إلى أرشتري قال العبارة المشهورة المنسوبة إليه وهي Eppure si muove ( = ومع ذلك فإنها ( = أي الأرض) انتحرك. وقد عشر على هذه العبارة مكتوبة على صورة لجالليو وهو في السجن، صورة رسمها سنة ١٦٤٠ إما الرسام الأسباني

الكبير مورليو Murillo أو أحد تلاميذه في مدريد.

وتشوق جالليو إلى العودة إلى فيرنتسه لرؤية ابنته الكبرى اتشلسته Celeste ليكون بالقرب منها، لكنها توفيت في إبريل سنة ١٦٣٤ بعد مرض قعير. ثم توالت عليه المصائب، وأشدها إصابته بالعمى في سنة ١٦٣٨ وهو في الرابعة والسبعين من عمره. ولم يبق له من عزاه مواصلة البحث العلمي، على الرغم من عدم توافر أدوات البحث وهو في إقامته الجبرية في أرشتري. لكنه استطاع مع ذلك أن يصدر كتابه الرئيسي، وعنوانه: واقوال وبراهين رياضية حول علمين جديدين يتعلقان بالميكانيكا والحركات المحلية... مع ملحق عن مركز الثقل الخاص ببعض الجوامده. وقد طبع في مدينة ليدن في هولندة سنة ١٦٣٨.

والعلمان الجديدان اللذان يمالجهما هذا الكتاب يتعلقان خصوصاً بعلم الهندسة فيما يتعلق بصلابة المواد، وبعلم الرياضيات فيما يتعلق بعلم الحركة Kinamatic. والعلم الأول يستند إلى قانون الرافعة. والعلم الثاني يقوم على أساس افتراض الاطراد والبساطة في الطبيعة، مع إبراد بعض القروض الديناميكية. وهذان العلمان هما الأساس في الفيزياء الحديثة، ليس فقط لأنهما يشكلان عناصر الدراسة الرياضية للحركة، بل وأيضاً لأنهما عالجا مسائل في التجريب الفيزيائي مع اقتراحات بحلول لها.

والكتاب كتب هو الآخر على شكل محاورات جرت في أربعة أيام. وبعد وفاته أضيف إليها محاورتان: الخامسة والسادسة (في اليومين الخامس والسادس).

# الجوانب الفلسفية

# في إنتاج جالليو

من الناحية الفلسفية يمكن أن نقول إن أكبر إسهام نجالليو هو في تشييده للمنهج التجريبي على نحو كامل أو شبه كامل. هكذا حكم عليه امانويل كنت، وأوجيست كونت وهوول Whewell. ذلك أن جالليو كان يستخلص المبادى، من الملاحظة، ويحقق القروض بواسطة تجارب دقيقة. والتجربة عند جالليو هي عَصَب المنهج الملمي التجربة من حيث هي تسير بطريقة نظامية، بأن تفحص

ظواهر الطبيعة، وترتفع منها تدريجياً إلى القوانين التي تحكمها. والتجربة هي في الأساس حسية، لكنها بما تؤدى إليه من فرض الفروض وتحقيق لهذه الفروض لا بد لها أن تكمّل بالتفكير العقلي. ولهذا فإن الحواس والعقل تتضافر معاً لتكوين المنهج التجريبي. لكن مهمة العقل - عند جالليو - لا تقتصر على تفسير الظاهرة الحسية وتصحيح الأخطاء التي قد نقع فيها الحواس، بل تمتد هذه المهمة إلى تزويد العلم بالمفهومات والمقولات التي تجمل الظواهر مفهومة وقابلة للخضوع لقوانين كلية. وهكذا جمع جالليو بين الحواس والعقل في منهج البحث العلمي لأول مرة في تاريخ البحث العلمي. إن العقل يصوغ مفهومات ويطبقها على الظواهر لأنه استخلصها من الوقائم الطبيعية بطريقة موضوعية خالصة. والعلم يقرر التسلسل العلِّي بين الوقائم، لأن نظام الطبيعة يكشف عن ضرورة الرابطة العلية بين الظواهر. وهذا النظام يوحى إلى عقل الإنسان بمفهوم االعِلْية، ويكشف عن إمكان استخدامه استخداماً فعالاً ومن المفهومات الأخرى الرئيسية عند جالليو: الكمية. وقد وجد جالليو في مفهوم الكمية ما يغنيه عن الفروض الكيفية التي ادعى بها العلم في العصر الوسيط ذلك أن علماء العصر الوسيط كانوا يبالغون في استخدام مفهوم «الكيفية»، ومن ثم أسرفوا في البحث عن االماهية، والنوع، والعلة الغائية؛ كتفسير ظواهر الطبيعة. وكانت نتيجة ذلك أنهم اقتصروا على التعريفات المستمدة من المعلولات التي تنتجها الأشياء أما العلم ـ عند جالليو ـ فهو كمّى، يفسر الظواهر عن طريق النسب الكمية الرياضية بين العناصر التي تؤلف الشيء. إن الكم يعبر عن النَّسُب بين الظواهر، عن العلاقات المتبادلة بين المقادير في الطبيعة.

وهكذا بعد أن كان العلم ميتافيزيقياً، صار العلم بغضل جالليو - علماً بما هو قابل للمقياس وما هو نسبي بعضه إلى بعض، فالحركة - مثلاً - أو موضع الأجسام هي مُغطئ نسبي للتجربة في الظواهر، وليست تحديداً مطلقاً. . وهكذا انتهى جالليو إلى القول بأن ثم هندسة حاضرة في الأثياء وتحدد وننظم علاقاتها؛ وبأن الله قد كتب كتاب الطبيعة بلغة رياضية، ومن ثم قال الجملة المشهورة: فإن الطبيعة مكتوبة بلغة رياضية، كتاب الطبيعة الطبيعة نعم، إن كتاب الطبيعة

قد رسمه الله بزوايا، ودوائر، ومربعات وسائر الأشكال الهندسية. ومن ناحية أخرى الطبيعة حركة، وكل تغيرات الحواس، وهي ذاتية في مظهر ها، هي في نهاية التحليل ناتجة عن الوضع وعن حركة الجزيئات اللامتناهية الصغر في المادة.

ويؤكد جالليو أن من المستحيل النفوذ إلى الماهية الذاتية الحقيقية للمواد الطبيعية. ولهذا يجب على الإنسان أن يكتفي بمعرفة العوارض التي تعرض للأجسام الطبيعية. والعوارض هي الوقائع، وهي الظواهر، وليس لنا أن نطلب «الشيء في ذاته» فهذه محاولة مصيرها الإخفاق حتماً. والتفسير العلمي لا يقوم باستعادة التسلسل العِلْمي المفضي إلى وجود كل معلول طبيعي. ويقول جالليو ساخراً: «إن حالة النعيم العظيم هي وحدها التي تسمح لنا بمثل هذه المعرفة» (مجموع مؤلفاته، حه ص١٨٨).

ويؤكد جالليو أن الواقع بتصف بالمعقولية، ذلك لأن الله، هذا الموجود اللانهائي، قد خلق العالم على مقياس العقل، لا العقل الإنسائي الذي لا يفهم العالم إلا في حدود طاقاته، أي في حدود ما هو مشترك بينه وبين العقل الإلهي، وإنما على مقياس العقل الإلهي الكلي.

# نشرات مؤلفاته

مناك نشرة كاملة لمؤلفات جالليو بعنوان: di Galileo, Galilei-Edizione Nazionale ، أشروف ما Galileo, Galilei-Edizione Nazionale ، أم عشرين مجلداً ، A. Farraro في فيرنتسه في السنوات ١٨٩٠ - ١٩٠٩ . وأعيد طبعها في ١٩٢٩ - ١٩٣٩ . ثم طبعت طبعة جديدة ابتداء من سنة ١٩٢٩ . وتحت عنوان Opere نشرما ، وطبعت من سنة ١٩٢٩ ، ومبلدات ، فيرنتسه ١٩٢٥ ، وطبعت عبديدة في سنة ١٩٦٤ . تم طبعها ١٩٢٥ ، وطبعها F. Flora في مجلدين ، ميلانو ١٩٣١ - ١٩٣٨ ؛ وطبعها ال pensiero di في ميلانو سنة ١٩٧٣ . وتحت عنوان G. Papini في مدينة لجالليو ؛ في مدينة لحالليو ؛ في مدينة لحالليو ؛ في مدينة لحالليو ؛ في مدينة لحالليو . ١٩٠٩ .

#### Galenus

### (Y··/199 \_ 1Y·/179)

هو أكبر أطباء العصر القديم بعد بقراط. وهو في الوقت نفسه فيلسوف وشارح لآراء أفلاطون وأرسطو وتاوفرسطس وخروسفوس وأبيفور. وسنقتصر هاهنا على هذا الجانب الفلسفي من إنتاجه.

ولد جالينوس في فرغاموم في إحدى السنوات الأربع التالية: ١٣٨، ١٣٩، ١٣١، بعد الميلاد. ويرى إلبرج J. Ilberg خير الباحثين في سيرته أن الأرجع هو أن يكون ولد في سنة ١٣٩. وكان أبوه مهندساً معمارياً في فرغاموم. وتلقى تعليماً جيداً في الرياضيات. وفي سن الأربعة عشرة درس الفلسفة، وشملت هذه الدراسة مختلف المدارس الفلسفية. ويناء على حلم فهما يزعم ـ قرر أن يتخصص في الطب.

وفي الطب تتلمذ أولاً على ساتيروس Satyrus في مدينة فرغاموم، وكان ساتيروس في هذه المدينة منذ أربع سنوات، وكذلك كان فيها لوقيوس كوسبيوس روفينوس Rufinus، مؤسس معهد اسقلابيوس في نفس المدينة، الذي صار قنصلاً في سنة ١٤٢ ميلادية، وكان جالينوس على صلة به.

وقد ألف جالينوس عدة كتب بينما كان لا يزال تلميذاً في فرغاموم، ذكر هو عناوين ثلاثة منها هي: •فن تشريح الرحم، •تشخيص أمراض العين، •التجربة الطبية، ولم يبق لنا الثاني منها ويدل الكتاب الأول على اهتمامه منذ شبابه بعلم التشريح.

وتوفي والده وهو في سن المشرين. وبعد ذلك بمدة غير طويلة سافر جالينوس إلى أزمير لدراسة الطب على الطبيب فيلوفس Pelops، وهو يقول عنه إنه ثاني معلميه في الطب كذلك فرس الفلسفة الأفلاطونية على البينوس الفلسفة مولماً بالأفلاطونية، وسيكون لها تأثير كبير في تفكيره الفلسفي، كما أنه في الطب سيتأثر خصوصاً ببقراط. ومن هنا نراه يجمع بين أفلاطون وبقراط في كتاب بعنوان وبقراط في كتاب بعنوان

#### مؤلفاته

- ـ في الحركة، سنة ١٥٩٠ ـ ١٥٩١.
- امكانكيات، سنة ١٥٩١ ١٥٩٥.
  - ـ دالرسول السماوي، سنة ١٦١٠.
- ـ فقول في الأشياء التي تقوم في السماء، سنة . ١٦١٢.
  - درسائل عن البُقَع الشمسية، سنة ١٦١٣.
  - «المحاول» Il saggicatore، سنة ١٦٢٣.
- احوار حول النظامين الكبيرين للعالم، سنة ١٦٣٢.
- ـ «أقوال وبراهين رياضية تتعلق بالعلوم الطبيعية». سنة ١٩٣٨.

### مراجع

- A. Favaro: Galileo Galilei. Modena, 1910.
- V. Fazio Allmayer: Galileo Galilei. Palerrmo, 1912.
- E. Wohlwill: Galileo und sein Karmpf für die Kopernikanische lenre. Hamburg und Leipzig, 1909 - 1926.
- L. Olschki: Galileo und seine Zeit. Halle, 1927.
- E. Chiriotti: Galileo Galilei. Torineio, 1928.
- A. Koyré: Etudes galiléennes, 3 vols, Paris, 1935.
- G. Gentile: «Galileo e i filosofi napoletani» in: Studi sul Rinascimento, 2ª ed. Frienze, 1936.
- S. Caramela: la vita e il pensieo di Galileo Galiglei. Cataria, 1945.
- A.Banfi: Galileo Galilei. Milano, 1948; 2<sup>a</sup> ed.
   1961.
- C. Carbonara: La vita e il pensiero di Galileo Galilei. Napoli, 1963.
- William R. Shea: Galileo's intellectual Revolution. New York. Science History Publications, 1972.
- William A. Wallace: Prelude to Galileo. Dordrecht, Reidel, 1981.

ومن أزمير سافر إلى كورنتوس، ليواصل تحصيل الطب على يد نومسيانوس Numisianus .

ثم سافر إلى الإسكندرية التي كانت آنذاك عاصمة الدراسات الطبية والفلسفية والفلكية والرياضية ومن المسلم به أن جالينوس أمضى في الإسكندرية سنوات عديدة (راجع عن إقامة جالينوس في الإسكندرية مقالة Walsh: «Galen's studies in the alexandrian school», in: annals of Medical History 9 (1927) وقد هيأت له الإسكندرية خصوصاً دراسة الهياكل العظمية للجثث البشرية، وإن لم تمكنه من تشريح الجث.

وفي سنة ١٦١ ميلادية، في مطلع حكم الأمبراطورين الأنطونيين، وصل جالينوس إلى روما. وسرعان ما مارس هناك مهنة الطب وأفلح في علاج عدد من أصحاب النفوذ المرضى. ومن بينهم الفيلسوف المشائى يودموس Eudemus ، الذي عرف جالينوس بأحد كبار الحكام وهو فلاڤيوس بويتوس Flavius Poethus وهذا الأخير حث جالينوس على تأليف أعظم كتبه في التشريح والفسيولوجيا. ودعا جالينوس إلى الفاء محاضرات عامة في التشريع. وكان بين مستمعيه مراظفون رومانيون كبار، وقناصل، وسوفسطائيون مشهورون، وخطباء، مثل هادريان الذي من صور (لبنان) وديمتريوس السكندري. وقد أثر هؤلاء السوفسطانيون المتأخرون في جالينوس. وإلى معاشرته لهؤلاء السوفسطانيين المتأخرين تعزى ثلاث خصال بارزة في جالينوس، هي: الاتساع في القول، والغرور، والولم بالجدال والمناظرة. وقد خاض جالينوس الكثير من المساجلات والمجادلات مع كثير من العلماء في روما. ويبدو أنها أرهقته، إلى درجة أنه اشتاق إلى العودة إلى فرغاموم. وفعلاً غادر روما، لأسباب عديدة منها انتشار وباء في روما، وشدة ما تحمله من عناء وإرهاق في مناظر اته .

لكنه ما لبث أن عاد إلى ابطاليا لما أن دعاه الأمبراطور مارقس أورليوس ولوقيوس قيروس Lecuis الأمبراطور مارقس أكويلايا Aquileia. فلبى هذه الدعوة، ومارس الأعمال الطبية في كثير من بلاد ابطاليا. ولما صار قومودس Commodus امبراطوراً في سنة

۱۸۰م، اتصل به جالینوس اتصالاً واسعاً. وکذلك اتصل بالأمبراطور سبتیموس سویروس Septimus Severus الذي صار أمبراطوراً في سنة ۱۹۳.

وفقد جالينوس قسماً كبيراً من مكتبته في الحريق الذي شب في «معبد السلامة في روما». في سنة ١٩٢م.

ولسنا ندري أين أمضى جالينوس بقية عمره: في روما، أو في فرغاموم. وتوفي في سنة ١٩٩/٢٠٠ ميلادية.

# مؤلفاته في الفلسفة

وكما كتب جالينوس العديد من الكتب في الطب بفروعه المختلفة، كذلك كتب عدة مؤلفات ـ أقل عدداً بكثير ـ في الفلسفة. وقد أورد عناوين مؤلفاته كلها ـ إلى وقت تأليفه ـ في فهرسين لكتبه (فينكس كتبه ـ كما يقول حنين بن إسحاق الذي ترجم هذين الفهرسين الكتبه في هاهنا ما ذكره من كتبه في الفلسفة: ونبدأ بكتبه في المنطق.

١ - افي البرهانا - وهو أهم كتبه في الفلسفة،
 ويتألف من خمس عشرة مقالة .

٢ ـ افي المقدمات المتكافئة).

٣ ـ انى عدد الأقبسة).

٤ ـ المدخل إلى المنطق.

٥ ـ • في الأقوال السوفسطائية؛ .

وأما في الأخلاق فيذكر له الكتب التالية:

١ - (في العادات).

٣ ـ افي الخلو من الأحزان.

٣ ـ (في الاتفاق في الرأي).

٤ ـ انمي اختلاف الرأي.

٥ ـ في الحياة الخاصة).

٦ - في ترتيب الأفعال.

وكلها ضاعت في أصلها اليوناني.

٧ - افي تشخيص وعلاج ما يحدث في بعض النفوس من آفاته.

وكتب عدداً كبيراً من الكتب في شرح ودراسة أفلاطون، وأرسطو، والرواقيين، والأبيقوريين، وهي تدلُّ على الاتجاه التجميعي التلفيفي بين المذاهب المختلفة. ففي فلسفة أفلاطون كتب الكتب التالية:

١ ـ في أغراض أفلاطون.

٢ ـ افى آراء أفلاطون.

٣ ـ افي ما في (محاورة) طيماوس الفلاطون من الطبه.

٤ ـ اما في (محاورة) فيلابوس من الاستدلالات.

وبالنسبة إلى أرسطو وثاوفرسطس كتب جالينوس شروحاً على كتبهما في المنطق.

وفيما يتعلق بالرواقية كتب كتاباً بعنوان: «في النظريات المنطقية عند خروسفوس»، كما كتب كتاباً بعنوان: «في التحليل الهندسي عند الرواقين».

وفيما يخص أبيقور كتب:

١ ـ افى السعادة والحياة السعيلة بحسب أبيقور؟.

٢ ـ فني الأفعال السعيدة عند أبيقوره.

وبقيت لدينا الكتب التي تجمع بين الطب والفلسفة، وما فيها من طب هو الذي أنقذها من الضياع مثال ذلك كتاب: •في آراء بقراط وأفلاطون، ويقع في ٩ مقالات. وقد نشره أيفان فون مُلّر في كتاب: •مؤلفات جالينوس الصغرى، (حـ٢ ص٣٦ ـ ٧٩). Galeni serm.

وكتب جالينوس الفلسفية التي ترجمت إلى العربية اس:

١ - •في أن الطبيب الفاضل فيلسوف، نقلها حنين بن إسحاق، وهي مقالة واحدة، .

٢ ـ كتاب الما يعتقده راياً ٤ ـ نقل ثابت بن قرة ،
 مقالة .

٣ ـ كتاب البرهان، خمس عشرة مقالة ـ موجود بعضها.

٤ ـ اتعریف المرء عیوب نفسه - ترجمة توما
 وإصلاح حنین ، مقالة .

٥ ـ كتاب «الأخلاق»، نقل خُبَيش، أربع مقالات.

٦ ـ كتاب النفاع الأخبار بأعدائهما ـ نقل حُبَيش،
 مقالة.

٧ ـ كتاب اسا ذكره فلاطن في اطيعاوس، الموجود منه بالعربية مقالة بنقل حنين، وترجم إسحاق الثلاث الباقية.

٨ ـ كتاب وفي أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن ٩ ـ نقل حبيش، مقالة.

٩ ـ كتاب «المحرّك الأول لا يتحرك» ـ نقل حنين،
 مقالة؛ ونقل عيسى بن يحيى وإسحاق.

١٠ - كتاب المدخل إلى المنطق - نقل حُبَيش،
 مقالة.

١١ - كتاب احدد المقاييس - نقل اصطفن بن بسيل، وإسحاق أيضاً.

١٢ - كتاب الشاني من كتب أرسطاطاليس - نقل إسحاق بن حنين، ثلاث مقالات - والمقصود «بالثاني»: الكتاب الثاني من منطق أرسطو، وهو كتاب «المبارة».

۱۳ ـ (اَراه بقراط وأفلاطون) ـ ترجمة حبيش، عشر مقالات.

وقد نشرنا نحن من هذه الترجمات كتابين: (۱) وفي الأخلاق، (۲) وفي أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن، وذلك في كتابنا ودراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، ونشرنا في نفس الكتاب ترجمة عربية قديمة لرسالة جالينوس التي بعنوان: وفي الحث على تعلم العلوم والصناعات،

راجع في هذا كله كتابنا: «انتقال الفلسفة اليونانية إلى العالم العربي» (بالفرنسية، ط٢، باريس ١٩٨٧، ص١٢٧ ـ ١٢٨).

# آراءه الفلسفية

اتبع جالينوس في أبحائه الطبية المنهج التجريبي... لكن نظراً إلى أن تشريح جثث الموتى كان ممنوعاً، فإنه اضطر إلى الاقتصار على تشريح الحيوان، وعلى وصف الهياكل العظمية للأموات. وحرص على الربط بين

مؤلفات جالينوس نشرة نقدية، بدأت في الظهور في سنة ١٩٠٨ وما تلاها.

ونشر «المؤلفات الصغرى» Opera Minora مركثردن، وإيثان مُلَر، وهيلريش Heilreich، في ليسك ١٨٨٤ - Teubner ، ضمن مجموعة

ونشر G.V. Daremberg «المؤلفات التشريحية والفسيولوجية والطبية لجالينوس» في جزأين، باريس ١٨٥٧ ـ ١٨٥٧.

ونشر J. Man «المدخل إلى المنطق»، برلين J.S. Keifer بعناية Inshtutio logica بعناية W. Harhins في بلتيمور، ١٩٦٤. وكذلك نشر Piere . وPiere . كتاب: "في انفعالات النفس وأخطائها»، كولمبوس، أوهايو، ١٩٦٤.

#### مراجع

- E. Chauvet: la psychologie de Galien, 2 vols. Caen, 1860 - 1867.
- E. Chauvet: Galien, deux diapitres de la morale pratique, Caen, 1874.
- E. Chauvet: la logique de Galien, in: séauces et travaux de l'Acad. de scien, morales et pol., 1882, ff. 430 451.
- A. Olivieri: «Osser-vazioni sopra un'opera morale di Galeno», in Atti Acaecl. di archeal. lett ed arti», Napoli, 1909.
- L. Thorndike: History of Magic and Experimental Science. London and New-York, 1929, pp. 117 - 181.
- W. Stakelum: Galen and the logic of Propositions. Roma, 1940.
- A.J. Festugière: «le Compendium Timaei de Galien», in Rev- des études grecques, 1952, pp. 97 - 116.
- G. Sarton: Galenus of Pergamon, Lawrence University of Kansas, 1954.
- Ivan Meuller: «Ueber Galens Werk von wissensehaft-lichen Beweis, in: Abh. d.philos-philo.
   Klasse d. König. Bayer. Akad. d. Wissen». 1897, pp. 405 478.

التحليل الفسيولوجي والملاحظات التشريحية. وكان يجري تشريحاته الحية على النسانيس والقردة.

في المنطق الصوري عارض جالينوس ما ذهب إله خروسفوس الرواقي من إمكان رد كل أنواع الأقيسة إلى الأقيسة الشرطية. ورأى أن المنطق الصوري يجب أن يسير في الاتجاه الذي بناه أرسطو وثاوفرسطس. وزاد في أشكال القياس الثلاثة التي قال بها أرسطو، بأن وضع شكلاً رابماً هو عكس الشكل الأول: إذ فيه يكون الأوسط موضوعاً في الصغرى، محمولاً في الكبرى. (راجع في هذا كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي»، القاهرة طلا 1971، طه الكويت 19۸۰). وابن رشد هو الذي نسب إلى جالينوس اختراع هذا الشكل.

وكذلك زاد في العلل الأربع التي قال بها أرسطو، بأن قبال بعلمة خامسة هي العلمة الآلية cause instrumentale.

وفي فلسفة الطبيعة قال إن الكيفيات ليست أجراء، أجساماً. وقال إن النفس، وإن كانت مركبة من أجزاء، فإنها ليست جوهراً.

وعلى الرغم من إنكار جالينوس لكل ما يتجاوز الحسّ، فإنه وافق على ما ذهب إليه أفلاطون من القول بأن النفس الإنسانية تنقسم إلى أربعة أنواع.

وعنى جالينوس عناية خاصة بالأخلاق واللاهوت. وهو موقن بوجود الآلهة، ويؤكد العناية الإلهية. لكنه يقول إن الآلهة هم العقل (نوس nous) الذي ينفذ في كل العالم، وبهذا يقترب من مذهب الرواقيين. وجالينوس يرى أن الفلسفة والدين شيء واحد.

وهو في المنطق والفيزياء والميتافيزيقا يأخذ بمذهب أرسطو بوجه عام.

# نشرات مؤلفاته

الطبعة الكاملة لما بقي لنا من مؤلفات جالينوس هي تلك التي قام بها G. Kühn ضمن مجموعة مؤلفات الأطباء، في عشرين جزءاً، في ليبتسك سنة ١٩٢١ ـ ١٩٣٣ مع ترجمة لاتينية. وأعيد طبعها بالأوفست في علدسهيم ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥.

وشرعت الأكاديمية البروسية للعلوم فى نشر

٦ ـ (ني أولية الفلسفة)، ليبتسك، سنة ١٩٤٨ . Ueber die Ursprünglichkeit der Philosophie

۷ ـ في المجرى الروحي للإنسان، جودسبرج، Von geistigen lauf des menschen ۱۹٤۹ .

٨ ـ الحقيقة والمنهج. ملامح التفسير الفلسفي،
 توبنجن ١٩٦٠ (ط٢ ١٩٦٥).

٩ ـ (التفسير والنزعة التاريخية)، في (المجلة الفلسفية) سنة ١٩٦٢، الكراسة رقم ٤.

١٠ ـ «الحركة الفينومينولوجية»، في «المجلة الفلسفية» ١٩٦٣، الكراسة ١ ـ ٢.

۱۱ ـ قمشكلة الوعي التاريخي، (بالفرنسية)، لوڤان
 ۱۹٦٣ ، ۲.

 ١٢ ـ الديالكتيك والسفسطة في رسالة أفلاطون السابعة»، هيدلبرج.

۱۳ ـ مادة «التفسير» Hermeneutik في «المعجم التاريخي للفلسفة» حـ٣ عمود ١٠٦١ ـ ١٠٧٣، بازل ١٩٧٤.

#### فلسفته

كانت الفلسفة السائدة في ألمانيا قبيل الحرب العالمية الأولى (١٩١٨ - ١٩٩٨) هي الكنتية الجديدة. لكن غداة هذه الحرب أخلت الكنتية الجديدة مكانها لمذهب الظاهريات وللوجودية.

فجاء جدامر ووجه اهتمامه أولاً إلى الفلسفة اليونانية، وخصوصاً إلى فلسفة أفلاطون والديالكتيك الأفلاطوني. ولهذا دارت مؤلفاته الأولى حول «الأخلاق الديالكتيكية عند أفلاطون»، وموقف أفلاطون من الشعر والشعراء. ورأى أن الديالكتيك الأفلاطوني هو نموذج للمعرفة الملتزمة بالتاريخية.

وعني بالبحث في مشكلة الحقيقة؛ وتجلى ذلك في كتابه الرئيسي وعنوانه: «الحقيقة والمنهج». وقد تبين له أن الأمر هو أمر «تفسير» Hermeneutik. وواجه مشكلة الحقيقة كما تتجلى خارج العلوم. ذلك أن الفكر الحديث يرى أن المسهج العلمي هو وحده الذي يضمن تجربة الحقيقة. لكن جدامر رأى الأمر على عكس ذلك،

- E. Chauvet: la théologie de Galien. Caen, 1973.
- W. Jeager: «Galenus Wissenschaftsl. u.d. Nenplat». in: Nemesios V.Emesa. Berlin, 1914, pp. 4-67.
- Galenus: Einfüuhrung in die logik, übessetzt von Emil Orth. Roma, 1938.

جدامر

# Gadamer (Hans Georg)

(1900 - )

فيلسوف ألماني.

ولد في ماربورج في ١١ فبراير ١٩٠٠.

دَرَس في برسلاو، وماربورج، ومُنشن (ميونخ). وحصل على الدكتوراه الأولى بإشراف پاول ناتورب Natorp، وعلى الدكتوراه الموهلة للتدريس في الجامعة بإشراف هيدجر في جامعة ماربورج سنة 1979. وصار أستاذاً ذا كرسي للفلسفة في جامعة ليتسج سنة 1979؛ ثم انتقل إلى جامعة فرانكفورت في سنة 1947، ثم إلى جامعة هيدلبرج في سنة 1948، ومنذ سنة 1947، ثم إلى جامعة هيدلبرج في سنة 1948، ومنذ سنة 1947، وألى حامعة الفلسفية Philosophische Rundschau. وقد تعرفت إليه في يونيو سنة 1947 بمناسبة احتفال اليونكو بالذكرى المتوية الأولى لميلاد كارل يسيرز حيث اشتركنا في إلقاء أبحاث في هذا الاحتفال بقصر اليونسكو باريس.

# مؤلفاته

أهم مؤلفاته هي:

۱ ـ «الأخلاق الديالكتيكية عند أفلاطون، ليبتسك المحاد (طــ ۲ مسنسة ۱۹۶۷ فسي هـامـبـورج) Plato's. dialektische Ethik.

۲ - افلاطون والشعراء، فرانكفورت ـ على ـ نهر ـ الماين ۱۹۳٤.

٣ - «الشعب والتاريخ في تفكير هردر»،
 فرانكفورت ١٩٤٢.

٤ ـ قباخ وثيمار، ثيمار، ١٩٤٦.

٥ ـ (جيته والفلسفة)، ليبتسك، ١٩٤٧.

العيني للوعي ذي التأثير التاريخي، («الحقيقة والمنهج» ص٣٦٧).

### مراجع

- Die Gegenwart der Griechen in neuerem Denken. Tubingen, 1960.
- H. Kuhn: «Wahrheit und geschichtliches verstehen», in Hist. Zeitschrift, okt. 1961, pp. 376 89.
- G. Vattimo: «Estetica ermeneutica in H.G.Gadamer», in Rivista di Estetica, 1963, pp. 117 130.

جروتيوس

#### Grotius (Hugo)

(في الهولندية Hing de Groot) (1583 - 1645)

# مشزع قانوني ولاهوتي هولندي

ولد في دلفت Delft (هولندة) في ١٠ ابريل ١٩٨٣، وتوفي في روستوك Rustock (ألمانيا) في ٢٨ أغسطس ١٦٤٥.

كان طالباً خارقاً للعادة، حصل على الدكتوراه في القانون وهو في الخامسة عشرة من عمره واتقن اللغة اللاتينية اتقاناً تاماً في مطلع شبابه. وكان عضواً في وفد أرسل إلى الملك هنري الرابع، ملك فرنسا، فأعجب به إعجاباً كبيراً ولقبه بلقب فأعجربة هولندة». وصار رجل قانون، ولاهوتياً، ومؤرخاً، ودبلوماسياً. وفي سنة قانون، محامياً عاماً ومشرعاً لهولندة.

فقد دخل في جامعة ليدن Leiden (هولندة) وهو في الثانية عشرة من عمره، وبقي فيها ثلاث سنوات. وأدهش نضوجُه المبكر جداً العالم الهولندي الكبير يوسف اسكاليجر Joseph Scaliger الأستاذ في جامعة ليدن آنذاك، فأشرف على توجيه دراساته. وفي سنة لام٩٧ ناقش الرسائل التي تقدم بها في الفلسفة والتشريع والرياضيات. وفي سنة ١٥٩٨ رافق إلى باريس السفير المهولندي إلى باريس العملك الهولندي إلى باريس استقباله، وقدمه إلى ملك فرنسا هنري الرابع فأحسن استقباله، وبعد أن أقام سنة

فطلب الحقيقة خارج ميدان العلوم الطبيعية، وخصوصاً في الفن: ففي الفن يعاني الإنسان تجربة الحقيقة بالقدر الذي به يتأثر بالعمل الفني. وتبعاً لذلك ينبغي ألا تعتبر تجربة الفن مجرد مسألة ذوق. فالالتقاء بالعمل الفني واقعة تاريخية جديدة تتسب إلى تاريخ هذا العمل الفني، كما تنتسب إلى تاريخ هذا العمل الفني، لما تنتسب إلى تاريخ هذا العمل الفني، لقاء مع عملية غير تامة ويؤلف جزءاً من هذه العملية.

وفي مادة Hermeneutik في «المعجم التاريخي للفلسفة» (ح٣ عمود ١٠٢١ ـ ١٠٧٣) قدم جدامر عرضاً تاريخياً دقيقاً لمعنى «التفسير». وفيها ميز أولاً بين «التفسير اللاهوتي» و«التفسير القانوني». فالتفسير اللاهوتي هو من تأويل الكتاب المقدس. وقد بدأ في المسيحية في عصر آباء الكنيسة، وخصوصاً عند القديس أوغسطين في كتابه: «العقيدة المسيحية». وقال إن نواة التفسير القديم هي مشكلة التأويل الرمزي، ونجده عند السوفسطائية وفي تفسير قصائد هوميروس الملحمية.

أما في العصر الحديث فالتفسير اللاهوتي وجد في اشليرماخر أكبر مؤسسيه. ثم جاء دلتاي فطبق التفسير على حوادث التاريخ وبدلتاي تأثر هيدجر، فدعا إلى تفسير أحوال الوجود. ذلك أن هديجر أخذ الـHermeneutik من دراساته اللاهوتية ثم من نظرية دلتاي في العلوم الروحية (راجع هيدجر: Unterwegs ص٩٦ وما يليها). لكن استعماله اللتفسير، يجب أن يفهم وفقاً لمعانى اللتجربة الحية، Erlebinis والوعي،، مما بشير دائماً إلى الذاتية الخلاقة. والتفسير، عند هيدجر يفهم بثلاثة معان: ١) «الظاهريات التفسيرية»، وهدفها فهم الوجود، وتفسير الآنية، وفقاً للمنهج الفينومينولوجي، وذلك لاستخلاص ما هو مستور أو منسيّ في وجود الموجود. ٢) والمعنى الثاني هو اتفسير الأنبة، وتحليل الوجود الماهوي، وهو الكشف عن «الوجود م في ما العالم». ٣) والمعنى الثالث للتفسير عند هيدجر أكثر شمولاً. وذلك بتفسير اللوجوس، أي بيان شروط (أو أحوال) إمكانية البحث الأنطولوجي. وفي هذا الباب يندرج اهتمام هيدجر بالبحث في اللغة.

وفي إثر هيدجر ومتأثراً به كل التأثر جعل جدامر جماع فلسفته في التفسير، وترسّع خصوصاً في مسألة اللغة والتفسير، لأنه رأى «أن لغوية الفهم هي التحقيق

في فرنسا، في أثناثها منح لقب دكتور في القانون من جامعة أورليان عاد إلى دلفت. ولما عاد إلى وطنه قرر العمل في المحاماة، وترافع لأول مرة وهو في السادسة عشرة من عمره أمام محكمة دلفت ولكنه في الوقت نفسه واصل اطلاعه على كتب الأدب والفلسفة والتاريخ، حتى حصل تحصيلاً هائلاً في هذه المجالات. وبمساعدة أبيه نشر في سنة ١٥٩٩ مؤلّفات مارتينوس كايلاً Capella وزؤدها بتعليقات وفيرة تدل على اطلاعه الواسع على علوم الأوائل. وترجم، في نفس السنة، إلى اللاتينية كتاب استڤن Stevin عن الملاحة. ونشر مؤلفات آرانوس Aratus في علم الفلك، سنة ١٦٠٠، فأشاد به يوستوس لبسيوس Lipsius وكازوبون Casubon. وابتداء من سنة ١٦٠١ ألَّف مسرحيات مأساوية باللغة اللاتينية موضوعاتها مستمدة من الكتاب المقدس، وفي سنة ١٦٠٧ عين محامياً عاماً لمصلحة الضرائب في هولندة وزيلندة. وفي سنة ١٦٠٩ أصدر كتابه: احرية البحارا Mare Liberum ، وكان أول كتاب تناول فيه مسائل في القانون العام. وفي سنة ١٦١٠ ظهر كتابه: التاريخ القديم لجمهورية باتافيا، وفيه حاول أن يثبت أن السلطة المطلقة لم يُغتَرف بها أبداً في هولندة.

وفي سنة ١٦١٥ أوفد إلى انجلترة ممثلاً لهولندة في المؤتمر الذي عقد للبحث في موضوع صيد الأسماك في جرينلند، وكان الإنجليز إدعوا احتكارهم لذلك. فقام جروتيوس بتفنيد الحجج التي ساقها الإنجليز، وانتهى المؤتمر بتأجيل اتخاذ قرار في هذه المشكلة. وفي أثناء مقامه في إنجلترة، تناقش طويلاً مع كازوبون في الوسائل الكفيلة بالتوفيق بين الكاثوليك والبروتست.

ولما عاد إلى هولندة خاض غمار المجادلات العنيفة الدينية. وكان منذ وقت طويل مناصراً لأرمنيوس Arminius الذي هاجم كلشان Calvin في موضوع القضاء والقدر، وهو أن الإنسان حرّ مختار في قبول أو رفض النعمة الإلهية وكانت غالبية الهولنديين تناصر أرمنيوس. ولما حاول جومار Gumar (منيوس، أمرت الدولة وأنصاره العديدون نفى تلاميذ أرمنيوس، أمرت الدولة بالتصالح بين كلا الفريقين الدينيين المتنازعين ولكن الاضطرابات ما لبثت أن اشتعلت بين الفريقين، وكانت الغلبة لأنصار جومار، ونفى بعض أنصار أرمنيوس،

وسجن البعض الآخر وحكم بالإعدام على بارنفلدت. ولما كان جروتيوس من أنصار هذا الأخير ومن أتباع أرمنيوس فقد حكم عليه بالسجن المؤبد في ١٨ مايو سنة ١٦١٩، فسجن في قلعة لوفنشاين Lovenstein (في جنوب هولندة). وفي السجن عاد إلى الاطلاع والتأليف، فأخذ في ترجمة وشرح بعض المؤلفين اليونانيين واللاتين، وألف كتاباً بعنوان: ﴿نَظُمُ القَانُونَ الهُولُنديُّ. وألَّف كتاباً بعنوان: ٥ حقيقة الديانة المسيحية، ووضع التعليقات على الإنجيل؟. وبعد عامين من السجن، خفت الرقابة على السجن، فانتهزت زوجته غفلة الحراس، ووضعت زوجها فی صندوق، فی ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۱ وهربت زوجها من السجن. ووصل إلى مدينة جوركوم عند أحد أصحابه؛ وتنكر في زيّ بُنَّاء وسافر إلى أنفرس. ثم سافر إلى باريس، فوصلها في ١٥ ابريل ١٦٢١. فاستقبله أمير كونديه، ووزير العدل وغيرهما بحفاوة؛ ووفرا له مرتباً يبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وفي بداية سنة ١٦٢٢ نشر كتاباً يدافع فيه عن نفسه، وفيه يعرض كل أنواع المظالم التي تعرض لها هو وحزبه. وفي باريس اتصل بكبار العلماء آنذاك، وكان يراسل كبار العلماء في سائر أنحاء أوروبا.

وكان قد بدأ، وهو في السجن، تأليف كتابه العظيم: (في قانون الحرب والسلام، Pe jure belli ac ، الحرب والسلام، اعتماله المحتفظة ، pactis ، فأتمه في باريس، وصدر في سنة ١٦٢٥، وقد أهداه إلى ملك فرنسا، لويس الثالث عشر. ولما توفي أمير ناساو Nassau، عاد جروتيوس إلى هولندة؛ لكنه ما لبث أن اضطر إلى مغادرتها، فسافر إلى هامبورج (المانيا). وعينته السويد سفيراً لها لدى ملك فرنسا، في سنة ١٦٣٤، بعد سفره إلى هولندة، ركب السفينة متوجهاً إلى لوبك Lübeck (شمال المانيا)؛ لكن عاصفة هبت في بحر البلطيق، وأصابه ذلك بالإعياء الشديد، فتوفي في روستوك في ٢٨ أغسطس سنة ١٦٤٥.

# إنتاجه العلمي

وجروتيوس مؤلف خصب جداً، ومبكر جداً في التأليف كما رأينا. ومؤلفاته تندرج في ميادين عليدة للثقافة: ففي القانون الدولي، في التاريخ، في الأدب،

في السياسة وفي اللاهوت. ونجتزى هاهنا بذكر أهمها في هذه الميادين:

١ - في القانون الدولي: (في قانون الحرب والسلام)، باريس، ١٦٢٥ في قطع الربع (ثم طبع في فرانكفورت ١٦٢٦، ١٦٣٢، وأمستردام ١٦٣١، ١٦٣٢، ١٦٣٢ مع إضافة تعليقات عديدة. وقد وضعت له شروح عديدة: منها شرح Simus، وطبع في يينا ١٦٧٣؛ وشرح جرونوڤيوس، وطبع في أمستردام ١٦٨٠.

ـ "في قانون الغنائم"، ولم يطبع إلا في سنة ١٨٦٨. وفيه فصل بعنوان: "حرية البحار» طبع سنة ١٦٠٩ بدون ذكر اسم المؤلف، وأثار آنذاك الكثير من المجادلات.

#### ٢ ـ في المسيحية :

ـ في حقيقة الدين المسيحي، ليدن سنة ١٦٢٧.

ـ «الطريق إلى السلام الكُنّسي»، باريس سنة ١٦٢٢.

ـ «الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي ضد سوكينوس، ليدن ١٦١٧.

### ٣ ـ في التاريخ والسياسة:

- (في التاريخ القديم لجمهورية باتاڤيا)، ليدن ١٦٢٠ في قطع الربع؛ وفي سنة ١٦٣٠ في قطع الـ٢٤/١ في فلع ١٦٣٠. وقد في ليدن؛ وفي أمستردام ١٦٣٣ في قطع ١٦٦١، وإلى ترجم إلى الهولندية. وطبع في لاهاي ١٦١٠، وإلى الفرنسية ١٦٤٨. وهو يتناول تاريخ الثورة الهولندية ضد حكم أسبانيا لها.

# آراؤه في فلسفة القانون

الكتاب الرئيسي لجروتيوس، وعليه تقوم كل شهرته، هو: «في قانون الحرب والسلام، وهو يتألف من ثلاثة أقسام؛ وفيه يشرح معنى قانون الطبيعة، ويعرض خصوصاً مبادى القانون العام والقانون الدولي. ويجب ألا نخدع بعنوان الكتاب فنظن أن جروتيوس من دعاة السلام؛ والواقع أنه لا يتناول موضوع السلام إلاً في صفحات قليلة.

ومن أجل هذا الكتاب عد جروتيوس مؤسس نظرية

القانون الطبيعي، تلك النظرية التي سيتوسع فيها وينميها وبصدور Burlamaqui وبورلماكي Burlamaqui، وبورلماكي vatel ومن ثم عدّه البعض مؤسس فلسفة القانون. وذلك لأنه في هذا الكتاب يعالج التنظيم القانوني للحرب على أساس أحوال القانون الطبيعي. ويتوسع في معنى الحرب إلى حد أنه جعل منها موضوع الترتيبات القانونية.

ونقطة الابتداء في فلسفة جرونيوس هي الإنسان الفرد في وضعه الطبيعي بوصفه كائناً اجتماعياً، عليه أن يتعايش مع أنداده من الناس وفقاً للطبيعة في مجتمع منظم وفقاً للعقل. وهو يعارض كرنيادس القوريناتي (٢١٤ - ١٢٨ قبل الميلاد - راجع كتابنا عنه: «كرنيادس القوريناتي»، بنغازي ١٩٧٢ - الذي يمثل مذهب النبية في القانون، قائلاً إن الدافع في السلوك الإنساني ليس هو المصلحة الشخصية فقط، بل وأيضاً مصلحة الجماعة ومطالبها ولما كان الناس يقررون ما هو الصحيح وما هو الباطل من الأفعال بحسب عقولهم، بمعزل عن وجود الباطل من الأفعال بحسب عقولهم، بمعزل عن وجود الشاه فإن التشريع ينبغي أن يكون عقلياً وضرورياً. وإلى جانب ذلك تقتضي الإرادة الإلهية ترتيبات قانونية، وعلى العقل أن يقر بها.

وكل فعل يهدف إلى تنمية الحياة والمحافظة عليها هو حرب، لأنه يمس الناس الآخرين الذين يريدون هم أيضاً أن ينموا ويحافظوا على حياتهم. ولهذا يعد المحافظة على الحياة وإنماؤها بحسب الأوضاع القانونية \_ نوعاً من الحرب.

ويميز جروتيوس بين ثلاثة أنواع من الحرب: الحرب بين المحرب بين الأشخاص بعضهم وبعض، والحرب بين الأشخاص والدولة، والحرب بين الدول بعضها وبعض. والنوع الأول محصور، في الدولة المتمدينة، في الدفاع عن النفس عند الحاجة. والنوع الثاني ليس مسموحا به، ابتغاء السلام، والنوع الثالث يشمل القانون الدولي.

والقانون الطبيعي jux naturalis يقوم على ما يقتضيه العقل من وجوب أن تتفق الأفعال مع قواعد الأخلاق. ويفترض جروتيوس أن الله ذاته ليس له أن ينقض القانون الطبيعي، ولا أن يغيره، ولا يجوز تغيير القانون الطبيعي؛ وما يجوز تغييره هو القانون الوضعي فقط droit positif. ذلك لأن القانون الوضعي هو مجرد

ولد في Champtercier (اقليم الپيروڤانص، جنوبي فرنسا) في ۲۲ يناير سنة ۱۰۹۲؛ وتوفي في باريس في ۲۴ أكتوبر ۱۹۵۰.

وُجُه منذ طفولته ليكون قسيساً. فدرس في ديني Digne وفي أكس - في - البيروڤانص Aix، وحصل على الدكتوراه في اللاهوت في سنة ١٦١٤. واتجه اتجاهين: التدريس، والكهنوت: فقام بتدريس الخطابة في مدينة ديني Digne، ثم الفلسفة في أكس؛ وانقطع نهائياً عن التدريس لما استولى اليسوعيون على كلبة أكس في سنة ١٦٢٣. أما عن الكهنوت، فقد صار كاهناً قانونياً كلاهوتي Chanoine في ديني Digne منذ سنة ١٦١٤، أولاً

وتجلى نشاطه العلمي في التأليف، لما أن صدر في سنة ١٦٢٠ كتابه الأول، وعنوانه: قابحات غير تقليدية ضد أتباع أرسطوا وهي تدور حول الأرصاد الفلكية، وقد نشر منه الجزء الأول (وهو الوحيد الذي نشره إبان حياته) في مدينة جرينوبل سنة ١٦٢٤. واتصل بالأوساط العلمية في باريس لما أن زارها في سنة ١٦١٥، ثم خيم حضرها في عامي ١٦٢٤ ـ ١٦٢٥، ثم في المدة من ١٦٢٨ إلى ١٦٢٩. ومنذ سنة ١٦٢٠ صار صديقاً لپيرسك Peiresc ولمرسن Mersenne، وراسل الكثير من العلماء، ومنهم جالليو.

ومنذ سنة ١٦٢٦ بدأ الاهتمام بأبيقور. وشرع في تأليف كتاب عنه بعد عودته إلى إقليم البيروڤانص في سنة ١٦٣١، وقد واصله لما عاد إلى باريس سنة ١٦٤١، وعنوان هذا الكتاب هو قبي حياة أبيقور ومذهبه عودته vita et Doctrina Epicuri . وكان السبب في عودته هذه المرة إلى باريس هو انتخابه في الوكالة العامة للكهنوت، وهي وظيفة من المدرجة الأولى حصل عليها بفضل توسط محافظ إقليم البيروڤانس: لوي دي قالوا بفضل توسط محافظ إقليم البيروڤانس: لوي دي قالوا أنجولم. وطين في انتخابه مما أدى به إلى التخلي عن أمتول دي مناسبة مع ديكارت بمناسبة الكتاب بعنوان: «التأملات الميتافيزيقية». إذ هاجم هذا الكتاب بعنوان: «التأملات الميتافيزيقية». إذ هاجم هذا الكتاب بعنوان: «شكوك جاسندي» ورد عليه ديكارت. كذلك عين أستاذاً للرياضيات (علم الفلك) في الكلية

تطبيق للقانون الطبيعي، وهو لا يعد صالحاً إلا بقدر ما لا يتناقض مع القانون الطبيعي. ويقوم القانون الوضعي في مجموعه على أساس أن العقود والمعاهدات لا بد أن تكون نافذة المفعول.

والدولة تملك أعلى سُلطة. والحاكم يستمد سلطانه من سلطة الدولة. وشكل الحكم إنما يقرره الشعب طالما كان حرّاً مستقل الإرادة غير خاضع لسلطان خارجي. وما يقدره الشعب هو ما له سريان قانوني. ويجب التسامح مع كل الأديان التي لها طابع إيجابي، ولا يتغي التسامح إلا مع الملحدين.

#### نشرات مؤلفاته

- Opera omnia theologica, 5 vol. Amsterdam, 1679; Basel, 1732.

ـ المجموع مؤلفاته اللاهونية).

- Mare liberum. Leiden, 1609.

ـ قحرية البحارة.

- De jure belli et pacis, Paris 1625.

# مراجع

- Hamilear Feerland: Hugo Grotius, the father of the modern science of international law. New York, 1917.
- J. Schlüter: Die Theologie des Hugo Grotius, 1919.
- A. Leysen: Hugo Grotius, Leiden, 1925.
- W.S.M. Knight: The life and works of Hugo Grotius. London, 1925.
- J. Ter Menlen: concise Bibliography of Grotius. leiden, 1925.
- E. Wolf: Grotius, 1927.

جسندي

#### Pierre Gassendi

(1592 - 1655)

فيلسوف فرنسي، تميّز بالشك وبإحياء مذهب أبيقور.

الملكية (= الكوليج دي فرانس)؛ لكنه لم يقم بإلقاء محاضرات إلا لعام واحد، لأسباب صحية. وأصبح له أصدقاء وتلاميذ مرموقون، نذكر منهم: فرانسوا برنيبه Bernier، وسورپير Sorbière، وشاپل Chapelle، وسيرانو دي برجراك. وكانوا من أحرار الفار والمجان، وهم الذين حثوه على نشر كتاب في سنة ١٦٤٤ بعنوان: قبحث ميتافيزيقي، يحتوي على نصوص مجادلاته مع ديكارت التي حدثت في عامي ١٦٤١ ـ ١٦٤٢، وفي سنة ١٦٤٧ أصدر كتاباً بعنوان: "في حياة وأخلاق أبيقور» ـ هو المقالات الأولى من كتابه السالف الذكر: "في حياة أبيقور ومذهبه».

وعاد إلى إقليم البيروڤانص في سنة ١٦٤٨. وهنا قام بتحرير رواية ثانية لنفس كتابه عن أبيقور.

وتوفي في باريس في ٢٤ اكتوبر سنة ١٦٥٥.

ونشرت مؤلفاته الكاملة في سنة ١٦٥٨ في ليون في ٦ مجلدات، وأعيد طبعها في فيرنسه بإيطاليا في سنة ١٧٢٨، وطبعت بالأوفست في هلدسهايم في سنة ١٩٦٥. ويوجد في تور، وكارپنتوا وجرينوبل أوراق عديدة غير منشورة.

#### فلسفته

لجسندي شخصية مزدوجة متناقضة: ففي إقليم البروثانص كان يعد «قسيساً مقدساً»؛ أما في باريس، فقد ارتبط بجماعة من أحرار الفكر وأهل «المجون والإلحاد، كان على رأسهم جابرييل نوديه Gabriel Naudé المعروف بنزعته الملحدة، وفرنسوا لاموت لوقاييه المعروف بنزعته الملحدة، وفرنسوا كان من الشكاك Elie Diodati الذي كان من الشكاك المتطرفين واللادينين، وإيليا ديوداتي Elie Diodati.

ومؤلفاته تتجه اتجاهين متعارضين، حاول جسندي التوفيق، أو الجمع بينهما. ولهذا نعت البعض فلسفته بأنها جماع من الأبيقورية والمسيحية، من الروحانية والتجريبية، وأنها عارضت التوكيدية الاسكلانية، كما عارضت النزعة المصوفية. ولهذا تحدث البعض عن فلسفتين لجسندي: فلسفة تلقائية ذات نزعة طبيعية واتجاه نحو الشك والنزعة العقلية العلمية، وفلسفة عامية مماثلة للعقيدة المستقيمة.

لكن أبرز ما يتجلى في إنتاج جسندي الفلسفي هو نقد المذاهب، وخصوصاً نقد مذهب ديكارت وآراء أرسطو: فقد أخذ على ديكارت نزعته التوكيدية، (الدوجمانيقية)، وسلوكه غير القائم على الإحكام، واعتماده على العيان intvition لا على البرهان العقلي الصريح. وأنكر على ديكارت ادعاء القدرة على إدراك المماهيات بواسطة الفكر المحض، والنتائج التي استخلصها من مقولة: «أنا أفكر، إذن أنا موجوده. ونقد البراهين على وجود الله التي ساقها ديكارت في كتابه: «تأملات مينافيزيقية»، إذ أنكر جسندي فكرة اللامتناهي كما تصوره ديكارت، كما أنكر صحة الانتقال من الفكر إلى الوجود، أي الحجة الأنطولوجية على وجود الله.

وفي نقده لأرسطو كرر الحجج التي ساقها رجال عصر النهضة ضد الأرسططالية كما صاغها فلاسفة العصر الوسيط في أوروبا. كما استعان بالبراهين التي ساقها الشكاك اليونانيون (مدرسة فورون).

ولهذا حاول جشندي أن يشق طريقاً وسطاً بين مذهب الشكاك (الفورونية) وبين النزعات التوكيدية.

وضد أرسطو حاول إحياء الأبيقورية. ومن هنا كان كتابه الرئيسي عن احياة أبيقور ومذهبه، هذا الكتاب الذي تعددت عنواناته ورواياته. لكنه أوّل مذهب أبيقور تأويلاً لا يتفق مع التفسير الحقيقي لنصوص أبيقور: لقد حاول أن يوفق ببن المذهب الذرّي عند أبيقور ونتاتج المعلم الحديث خصوصاً كما تصوره جالليو، وصبغ الأبيقورية بصبغة لاهوتية تتناقض تماماً مع الاتجاه الحقيقي لفلسفة أبيقور، قصد منها إلى التوفيق بين إلحاد أبيقور وبين اللاهوت المسيحي. فقد أكد الغائية في الكون، وأكد وجود إله خالق، وأكد العناية الإلهية، وكل هذه آراء تتنافي تنافياً ثاماً مع مذهب أبيقور الحقيقي.

وفي الأخلاق تعلق بما يسمى بد «الأتركسيا» (= هدو النفس ـ راجع كتابنا: خريف الفكر اليوناني، الفصل الخاص بالأبيقورية، فميّز بين «اللذة التي هي في السكون»، و«اللذة التي هي في حركة» ـ وحاول بهذا أن يقرب بين الأخلاق الأبيقورية القائمة على اللذة الجسمية، وبين الأخلاق الدينية المسيحية القائمة على الرهد في اللذات البدنية والاستعاضة عنها باللذات الروحية.

بوصفه ملكة خلاقة عامة عند الإنسان، من حيث هي تعمل في ارتباط كل ظاهرة (الطبيعة والمجتمع). ويتميز عن القسم من علم الجمال الذي يعنى بالأشكال الخاصة للنشاط الجمالي، التي تعمل على شكل مخروطي في تطور عملية الحياة الاجتماعية: الرقص، الشعر، الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح، الفلم السيمائي، المخه ()
الخه ()

وأول من دعا إلى إيجاد هذا العلم هو ج. بارمجارتن A.G. Baumgarten (1717 - 1718) في سنة ١٧٦٥ - 1773) في سنة ١٧٣٥ ، وذلك في كتابه: «تأملات فلسفية في موضوعات تتعلق بالشعر». وقد قصد باومجارتن إلى ربط تقويم الفنون بالمعرفة الحسية Cogintio sensitiva، وهي معرفة وسط بين الإحساس المحض (وهو غامض مختلط) وبين المعرفة الكاملة، من حيث أنه يهتم بالأشكال الفنية أولى من أن يهتم بعضموناتها.

وألقى باومجارتن أول محاضرة له في علم الجمال في جامعة فرانكفورت \_ على \_ نهر ـ الأودر (في شرقي ألمانيا) في سنة ١٧٤٢، ضمن محاضراته في تاريخ الفلسفة ثم إنه نشر في سنة ١٧٥٠ كتاباً بعنوان Aesthetica باللغة اللاتينة ولم يكن كاملاً.

وفي سنة ١٧٤٨ أصدر ماير G.F. Meier الجزء الأول من كتابه «الأساس لكل العلوم الجميلة». ثم أصدر الجزء الثاني في سنة ١٧٤٩، والثالث في سنة ١٧٥٠ فأسهم في نشر هذا العلم الجديد وتنميته.

ومنذ ذلك التاريخ صارت كلمة Aesthetik من البدع الكلمات التي جرت على الألسنة، وبدعاً من البدع الشاعة، حتى إن الشاعر جان بول Jean Paul قال في سنة ١٨٠٤: •إن زماننا لا يعجّ بشيء بقدر ما يعجّ بعلماء الحمالية(٢)

واعتبر قيام هذا العلم حادثاً ذا أهمية تاريخية شاملة

#### مؤ لفاته

- Exercitationes Paradoxicae adversus aristoteles. Grenoble, 1624.

لم ينشر في حياته إلا الكتاب الأول منه، أما الثاني فنشر بعد وفاته، وذلك في سنة ١٦٥٨ ضمن المجلد الثالث من مجموع مؤلفاته.

- Disquistio Metaphysica, Amsterdam 1644.
- Devita et moribus Epicuri, Lyon, 1647.
- Animadversiones in decimum librum Diogemis Laertii, 3 tomes, lyon, 1649.
- Syntagma Philosophica, in Opera Omnia, Iyon 1658.
- B. Rochat: les travaux de Gassendi sur Epicure et l'atomisme, 1619 1658. Paris, 1944.
- R. H. Pophin: The History of scepticism from Erasmus to Descartes. Assen, 1960.
- T. Gregory: Scettisismo ed Empirismo, Studio su Gassendi. Bari, 1961.
- O. Bloch: la philosophie de Gassendi. Nominalisme, matérialisme et métaphysique. la Haye 1971.

### (علم) الجمال

### ١ \_ باومجارتن مؤسس علم الجمال

يعرف علم الجمال Aesthetik (بالألمانية)، esthétique (بالفرنسية)، Acsthetics (بالفرنسية)، esthétique (بالفرنسية)، Acsthetics (بالإنجليزية)، الغ بأنه علم الأحكام التقويمية التي تميّز بين الجميل والقبيح (معجم الالاند)؛ وهذا هو التعريف الكلاسيكي. أو بأنه: «المعنى الشامل لعلم ونظرية النشاط الجمالي للإنسان. والمضمون الجوهري للنشاط الجمالي هو تشكيل العالم وفقاً لقوانين الجمال. وهذا يفترض حتماً معرفة هذه القوانين وتكوين وتحقيق تصورات تقويمية تملك أهمية توجيهية للسمو بعملية الحياة الفردية والاجتماعية. وعلم الجمال، بوصفه علماً، مهمته هي تقرير قوانين النشاط الجمالي وأشكاله المختلفة وأحوال تطورها، وكيفيات تحقيقها ومنظورات تطورها. وعلم الجمال العام يبحث في النشاط الجمالي تطورها.

<sup>(</sup>۱) Philosophisches wörterbuch تحت مادة Aesthetik ليتــك مـنة ۱۹۷٤.

Jean paul: Vorschule der Aesthetik (1904), hist Kr. Ausg. 1/ (17) 11 (1935), p. 13.

في ارتباطه بالتطورات الهائلة في داخل الوعي الذاتي الأوروبي بعامة ـ كما قال بأوملر(١١)

وقد جعل باومجارتن مهمة علم الجمال هي، برصفه علماً فلسفياً، التوفيق بين ميدان الشعور الحسي وميدان الفكر العقلي، وبالتالي: التوفيق بين حقيقة الشعر والفن من ناحية وحقيقة الفلسفة من ناحية أخرى. وهذا التوفيق يتخذ شكل توسيع الفلسفة بفضل علم الجمال. فقد أدرج باومجارتن المعرفة الحسية التي لا يمكن ردّها إلى المنطق في داخل نظام للفلسفه. وأراد بهذا أن يوجد للمعرفة الحسية أورجانون، خاصاً بها يناظر أورجانون، المنطق الذي أبدعه أرسطو.

وفي إثر باومجارتن جاء ابشنبورج Eschenburg فعرّف علم الجمال بأنه نظرية المعرفة الجمية بما هو جميل. وعرّفه أبرهرد J.A. Eberhard بأنه علم قواعد كمال المعرفة الجسية. وعرّفه اشنيدر . Schneider بأنه نظرية المعرفة الحسية لما هو جميل وقال إن الفنون هي عرض الكمال الحسي. واقترح آبشت J.H. في المعرفة العلم باسم: هعلم فن الشعورة.

#### ۲ ـ دور فنکلمن

وكان كتاب فنكلمن (١٧٦٧ ـ ١٧٦٨) ـ وعنوانه: 

«تاريخ فن القدماء» (ظهر سنة ١٧٦٨) نقطة تحول في مفهوم علم الجمال: فلم يعد الأمر محصوراً في وضع نظريات تتعلق بالشعور والإحساس بالجمال، بل تركز الإحتمام في تأمل الآثار النفسية نفسها، وعلى رأسها آثار الفن اليوناني. فكتب فيورلي Fiorell «تاريخ الفنون القائمة على الرسم» (١٧٩٨)، وألف رومور كتاباً بعنوان: «الأبحاث الإيطالية» (١٨٣٦ ـ ١٨٣١) (٢٠٨٠ لا التأملات الفلسفية ومن هنا حلّت دراسات تواريخ الفنون محل التأملات الفلسفية ومن هنا قال هيجل عن قنكلمن (٢٠ وإنه أحدث معنى جديداً في تأمل الفن. فأسهم بدور كبير في البحث عن صورة الفن Kunstidee في تاريخ الفنه (٢٠٠٠)

التوسع في النظرة إلى الفنون. قلم يعد النظر مقصوراً على اليونان والرومان وأوروبا بعامة، بل امتد إلى الهنود والمصريين والصينيين، الخ. وقال شلبنج إن الجانب التاريخي في علم الجمال عنصر جوهري وصلب في بناء فلسفة الفن.

### ٣ ـ علم الجمال عند أفلاطون وأرسطو

لكن إذا كان باومجارتن بكتابه Acsthetica (في جزئين؛ سنة ١٧٥٠ ـ ١٧٦٨) هو أول من وضع لهذًا العلم اسماً وأفرده علماً فلسفياً قائماً برأسه، فإن موضوع هذا العلم، وهو الجميل والجمال، كان مطروقاً منذ أفلاطون الذي وقف من ا لفن موقفين متعارضين. فعنده أن الفن سحر، ولكنه سحر يحرّر من كل سطحية؛ وهو جنون وهذيان (محاورة افدرس، ٢٤٥أ)، لكنه بهذا ينقلنا إلى عالم آخر، هو ميدان الصور والماهيات. والجمال لا يقوم في الموضوع والجزئيات، بل هو الشرط في بهاء المرثيات، وهو المُثل الأعلى الذي ينبغي على الفن أن يقترب منه؛ ومن هنا جاءت فكرة «المحاكاة، mimesis وينتقل أفلاطون من جمال الأجسام إلى جمال النفوس (أو الأرواح)، ومن جمال النفوس إلى جمال «الصور» العقلية (أو: المثل العقلية). بيد أن أفلاطون يجعل الفن في مرتبة ثانية بالنسبة إلى الحقيقة وإلى الخير، بل يؤكد أن الجمال لا يتفق مع الحق ومع الخير، لأنه يتجلى في المحسوسات، والمحسوس عند أفلاطون في مرتبة دنيا بالنسبة إلى المعقول الذي إليه ينتسب الحق والخير. لكن أفلاطون في آرائه للفن بوصفه محاكاة، تردد بين التشدد والتساهل. ولتن كان الغالب على أحكامه عن الفن القسوة والتشدد، فإنه في محاورة «النواميس» قد طامن من شدَّة إدانته للفن وقال إنه لَهْوَ غير مؤذ.

وتلاه أرسطوطاليس فنقض آراء أستاذه أفلاطون، إذ أشاد بالمحاكاة، وقرر أن الفن يحاكي الطبيعة كما تتجلى وتظهر، لكن وفقاً لمعيار كلي عقلي، وهو يرى في المأساة وسيلة للتطهر (Kathersis) من الانفعالات الضارة ونوعاً من الدواء النفسي.

وأخير نجد أفلوطين (٢٠٥ - ٢٠٥) يعود إلى أفلاطون فيذكر أن الجمال هو في «الصورة العقلية»، ويؤكد أن «الجميل هو المعقول المدرك في علاقته

M. Bacumler: Kants Kritik der Unteilskraft, 1923. (1)

<sup>(</sup>٢) - هيجل: احلم الجمالة Aesthetik ، نشرة VI: 1 F.Bassenge ،

<sup>(</sup>۳) شائم افلسفة الفزه (سنة ۱۸۰۲) مجموع مولفاته، حده ص۳۲۳.

بالخير. إن الانتقال من الواحد إلى الآخر، والحد الأوسط الذي بغضله يتعرف الخير في الصورة العقلية والحب في الفكر (أفلوطين: «التساعات» في التساع، (السادس، فصل بند ٢٢).

### ٤ ـ أمانويل كنت وعلم الجمال

ونستأنف القول فيما كنا بصدده فنقول إن كتاب 

«نقد ملكة الحكم» لأمانويل كنت، الذي صدر سنة 
بأن قرر أنه ليس من الممكن وضع قاعدة بموجبها 
بأن قرر أنه ليس من الممكن وضع قاعدة بموجبها 
يستطيع المرء أن يتعرف جمال شيء ما. ولهذا فإن 
الحكم على الجمال حكم ذاتي، وهو يتغير من شخص 
على الجمال حكم ذاتي، وهو يتغير من شخص 
على التصورات العقلية وهو لهذا ثابت لا يتغير ومن هنا 
فإن المحكم المتعلق بالذوق لا يمكن أن يدّعي 
فإن المحكم المتعلق بالذوق لا يمكن أن يدّعي 
الموضوعية، ولا الكلية. ورغم ذلك، فإنه لما كانت 
الشروط الذاتية لملكات الحكم واحدة عند كل الناس، 
فإن من الممكن مع ذلك أن تتصف أحكام الذوق بصفة 
الكلية. ولهذا عرّف كنت الجمال بأنه اقانونية بدون 
قانون»، وكأنما العقل «الإلهي يحتوي على أساس وحدة 
المتعدد».

أما الجليل das Erhabene فهو «المظيم الذي لا قرين له». والجلال شمول Totalitât والغاية التي يحيل إليها الجمال محايثة باطنة في الشيء نفسه؛ ولا يفترض أنه غاية يمكن تصورها خارج الشيء. ومن هنا فإنها «غائية بدون غاية». وملكة تمثيل الأفكار الجمائية هي المبقرية. لكن العبقرية هبة من الطبيعة. إذن الطبيعة هي التي تكشف عن نفسها في الفن وبواسطة الفن. ولهذا ينبغي على الفن أن يتخذ مظهر الطبيعة. ثم إن الجمال هو رمز الأخلاقية، لكنه ليس كذلك إلا من حيث أن الأخلاقية تحيل إلى الطبيعة.

ويلاحظ على كتاب كنث هذا أنه لم يستند إلى دعوة قنكلمن إلى التأمل في الآثار الفنية - واليونانية بخاصة - من أجل استخلاص نظريات في الفن. كذلك لا يستند إلى لسنج وسائر نقاد الفن المعاصرين له. والوحيد الذي يشير إليه بوضوح هو بيرك في كتابه قمقال في الجليل والجميل (ظهرت الطبعة الأولى في سنة

١٧٥٦، وطبع طبعة ثانية أكمل من الأولى في سنة ١٧٥٧.

### ٥ ـ شلنج وعلم الجمال

وتحت تأثير كنت، ألقى شلنج محاضرات في فلسفة الفن، في عامي ١٨٠٢ ـ ١٨٠٣ لم تنشر إلا بعد وفاته في سنة ١٨٥٤ لم تنشر إلا بعد الجزء الخامس الذي نشر في سنة ١٨٥٩. لكن أجزاؤه نشرت حوالي سنة ١٨٠٩. وعنوان الكتاب: وفلسفة الفن، كذلك عالج شلنج موضوعات علم الجمال في كتابه: ومذهب المثالية المتعالية الذي ظهر سنة ١٨٠٠. وله أيضاً في علم الجمال كتاب: «العلاقات بين الفنون الشكيلية وفنون الطبيعة» (سنة ١٨٠٠).

يقول شلنج (١) وإن كل انتاج جمالي يبدأ من الفصل اللامتناهي جوهراً بين نشاطين (هما: النشاط الواعي للبحث، والنشاط اللاواعي للطبيعة \_ وهذا التمييز مأخوذ من معالجة كنت للفن في علاقته بالطبيعة) منفصلين في الانتاجات الحرّة. لكن لما كان من الضروري تمثيل هذين النشاطين في الانتاج بوصفه اتحاداً، فإن هذا الانتاج يمثل لامتناهي في شكل متناو. واللامتناهي الممثل في شكل متناو هو الجمال. فالطابع الأساسي لكل عمل من أعمال الفن، يشتمل على الخاصتيين السابقتين (أي المعنى اللامتناهي والمصالحة بأمور الإشباع اللامتناهي) هما إذن جمال، وبدون الجمال لا يوجد عمل فني ٤٠

ويقول في موضع آخر: «إن نتاج الفن يميز من النتاج العضوي خصوصاً بما يلي: (أ) النتاج العضوي يمثل، قبل الغصل عبد الغصل، ولكنه يعود إلى الاتحاد؛ (ب) الانتاج العضوي لا يصدر عن التناقض عن الوعي، وتبعاً لذلك فإنه لا يصدر عن التناقض اللامتناهي الذي هو الشرط في الأنتاج الجمالي. وتبعاً لهذا فإن الانتاج العضوي للطبيعة ليس بالضرورة جميلاً والكتاب نفسه، المجلد ٣، ص ١٦٢).

# ٦ ـ تأثير شلنج في هيجل

وواضح من هذه العبارات كيف أن هيجل قد تأثر

<sup>(</sup>۱) شانج: مجموع مؤلفاته حا؟ ص۱۲۰ ـ ۱۲۱.

بشلنج. لكن، كما يقول بوزنكيت (١)، ومن الصعب أن نقد مقدار ما يدين به هيجل لشلنج، أو إلى أي حد استمد كلاهماً من مصادر مشتركة من بين معطيات علم الجمال. إن البحث الكبير في وفلمغة الفنه (لشلنج) لم ينشر (٢) قبل وفاة هيجل، لكن من الممكن أن يكون قد سمع هذه المحاضرات، ومن المؤكد أنه سمع عنها، أو قرأها مخطوطة، حينما ألقيت على شكل محاضرات في منة ١٨٠٢ وما تلاها. وكثير من الأفكار الواردة فيها كانت قد ذاعت في صفحات منشورة وخطب. وفي كتاب اعلم الجمال، لهيجل لا يوجد إلا القليل جداً من الملاحظات والأفكار التي يمكن ألا يكون قد أوحي بها بأية طريقة شاذة أو سلبية ـ الملاحظات والنظريات التي نجدها عند شلنج».

وملاحظة بوزنكيت هذه صحيحة في الجملة، لا في الشرح في التفاصيل، في المعاني العامة لا في الشرح التفصيلي. فهيهات هيهات أن يردّ كتاب هيجل الضخم في «علم الجمال» إلى هذا الموجز الغامض الذي هو كتاب «فلسفة الفن» لشلنج. ولتقارن بين الآراء الأساسية عند كليهما.

يرى شلنج أن الفن هو «توحيد العلل بين الواقعي والمثالي؛ وهو يشارك الفلسفة في رفع تناقضات الظواهر؛ وهما يلتقيان عند القمة النهائية؛ ولكن موقف الفن من الفلسفة هو موقف الواقعي من المثالي. وفلسفة الفن هي الهدف الضروري للتفكير الفلسفي.

أما هيجل فيرى أن الفن ابعيد جداً من أن يكون الشكل الأعلى للروح (أي: للعقل)؛ وهو يدعونا إلى التأمل الفكري. ويرى أن الجميل هو المطلق في الوجود الحسي، وهو التحقيق الواقعي للصورة المثالية Idee في شكل الظاهرة المحدودة. وعلى الملاقة بين الصورة المثالية والمادة يقوم التمييز بين الفن الرمزي، وليكلاسيكي والرومنتيكي. في الفن الرمزي، وفيه

انحصر الفن الشرقي، لا ينفذ الشكل نفوذاً تاماً في المادة. أما في الفن الكلاسيكي، وخصوصاً منه الفن اليوناني فإن المضمون الروحي قد نفذ تماماً في الوجود الحسى. إن الفن الكلاسيكي هو (كمال مملكة الجمال). ولا يمكن أن يكون هناك ما هو أجمل منه. والفن الكلاسيكي ينحل إلى: سلبي في الأهاجي، هذا اللون الذي شاع في العالم الروماني الممزق، وإلَى إيجابي في الفن الرومانتيكي في العصر المسيحي. والفن الرومنتيكي يقوم على تغلب العنصر الروماني، وعلى عمق الشعور، وعلى عدم تناص الذاتية. إنه علو الفن على نفسه، لكن في شكل فني. والجمال الرومنتيكي هو الجمال الباطن أو الروحي. ونسق الفنون (المعمار، النحت، الموسيقى، التصوير والشعر) يناظر أشكال الفن. ففن الشكل الرمزي هو المعمار، وفن الشكل الكلاسيكي هو النحت، وفنون الشكل الرومنتيكي هي التصوير والموسيقي والشعر والشعر بوصفه أعلى الفنون يتصف بكلية كل الأشكال. والفن الرومنتيكي ينحل هو الأخر، حينما ينفد مضمونه لا بد بعد ذلك من نشوء شكل فنيّ

والفن، عند هيجل، هو «البيان الفيني وامتثال الروح المطلقة في ذاتها بوصفها المثل الأعلى». وللفن تاريخ مثالي يصدر عن «الفن الابتدائي» Vorkunt، الذي هو فن رمزي. وفي عرضه لتاريخ الفن وللعلاقات بين الفنون يتبع هيجل منهجه الديالكتيكي.

وعلى المكس من ذلك يسلك شلنج، لأن المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه كل فلسفته هو مبدأ الهوية المطلقة. ولهذا نراه يرفض التمييز الحاد بين الجميل والجليل كما تصوره كنت، ويؤكد أن الجليل يشمل الجليل. ويرى أن الفنون التمكيلية تمثل الوجه الواقعي لعالم الفن، بينما يرى في فن القول redende kunst الوجه المثالي؛ وينبغي أن نرى في كل وجه من هذين الوجهين اللحظات (= العناصر) الثلاث التي هي: الواقع، والمثالية، وعدم الاختلاف بينهما. ومن ثم فإنه يقسم الفن التشكيلي إلى: الموسيقي، والتصوير، والنحت، بينما يقسم فن القول

<sup>(</sup>۱) برنرد بوزنگیت: اتاریخ علم الجمال، ص۳۱۸. ۳۱۹. لندن، سنة ۱۸۹۲.

Bernard Basanquet: A History of aeachetics. (٢) نشره ابنه في المجلك الخامس الذي يشمل مؤلفات شلتج في عامي ١٨٠٢ - ١٨٠٢.

Schelling: sämmetliche werke, hrs von Friedrick August schelling. vol. v (1862-1867). stutgart, 1859.

 <sup>(</sup>٣) أوبرظك: (موجز تاريخ الفلسفة) حـ٤ صـ٩٦ ـ ٩٧. برلين ســـة ١٩٢٣.

إلى: الشعر الغنائي، والملحمي، والمسرحي(١)!.

ولهذا يمكن حصر تأثر هيجل بشلنج فيما يتعلق بنظرية الفن في الأمور التالية:

١ ـ تعريف الجمال بأنه الصورة المثالية Idee
 المتحققة فيما هو محسوس.

٢ ـ المبدأ الذي تقوم عليه كل فلسفة شلنج وهو
 أن المطلق das absalute هو المبدأ الذي يقوم عليه
 العالم.

٣ ـ الحقيقة الواقعية هي تاريخ وعي الروح بذاتها
 في المكان والزمان.

إن هذه المبادىء التي وضعها شلنج كانت الأفكار الجارية في علم الجمال عند هيجل. ولكنها كانت مجرد مبادىء فحسب، لم يطبقها شلنج على ما أبدعه الإنسان في كل تاريخه من آثار فنية. وإنما الذي طبقها هو هيجل، وتلك كانت المهمة العظيمة التي تولاها بمقدرة فائقة استند فيها إلى اطلاعه الهائل على تاريخ فنون كل الشعوب في العالم، فضلاً عن الدراسات النقدية الفنية والأدبة.

ولقد قارن بوزنكيت بين شلنج وهيجل من حيث طباع كليهما وما يترتب على ذلك في دراسة علم الجمال، فقال: «إن عبقرية وخلق هذين الرجلين كانا مختلفين جداً، ومناسبتين جداً لأن يكون أحدهما قبل الآخر. إن شلنج في خير أحواله كان مستفيض الفكر لامع الإيحاء، ولا يستطيع هيجل أن يجاريه في هذا. لكن سرعان ما يجد القارى، أن شلنج لم يكن مرشداً أميناً: فقد كان قليل الصبر، غير متماسك المنطق، ساذج التعليق، غير صائب الحكم على الفن، ميالاً دائماً إلى ما

هو عاطفي وخرافي. أما هيجل فقد كان مثابراً، دؤوباً على العمل، منطقياً في تفكيره، رائعاً في حكمه على الفن حكماً سليماً ورجولياً، وفي الوقت نفسه كان متعاطفاً بل ومتحماً تحت السطح. إنه يكره الخطابة، بينما كان شلنج مولماً بها؛ ويشعر القارىء بأنه مهما تكن مقطات هيجل فإنه كان دائماً يقوم بمجهود صادق من أجل إدراك الجوهر وبلوغ قلب الموضوع الذي يدرسه. فإذا قدرنا الارتباط الوثيق المبكر بين هذين المفكرين العظيمين، والمدى الواسع الهائل للمادة الحديثة التي شاركا في تراثها، فيمكن أن يقال أنه بينما نحن نفضل هيجل على شلنج، فيعود السبب في ذلك جزئياً إلى كون شلنج معثل خير تعثيل في هيجل

#### ۷ ۔ کتاب

# امحاضرات في علم الجمال؛

### لهيجل

وكتاب هيجل: «محاضرات في علم الجمال» نشر لأول مرة سنة ١٨٣٨/١٨٣٥، أي بعد وفاة هيجل بأريع سنوات. وقد أعده للنشر تلميذه Hotho على أساس:

(أ) المذكرات التي كان يستعين بها هيجل في إلقاء محاضراته في الفترة من ١٨٢٠ حتى سنة ١٨٢٩. وهي مذكرات بعضها تام التأليف، وهذا يصدق على المقدمة، وبعضها الآخر وهو الأغلب تعليقات متناثرة؛

(ب) المذكرات التي كتبها التلاميذ الذين حضروا هذه المحاضرات، وقد جمع هوتو عدداً وفيراً منها وقارنها وأكمل بعضها ببعض: كراسات ثلاثة مستمعين لمحاضرات منة ١٨٢٦، وضمن كراسات المحاضرات في السنة الدراسية ١٨٢٨، وإذن يمكن القول بأن كتاب المحاضرات في علم الجمال؛ ليس أغلبه بقلم هيجل نفسه، بل معظمه يستند إلى ما كتبه تلاميذ بحسب ما استطاعوا تسجيله وفهمه من محاضراته.

ولا يزال جزء كبير من هذه المواد بنوعيها محفوظاً حتى اليوم، ومنه نسخة مخطوطة بخط جريسهايم

<sup>(</sup>٢) برنرد بوزنكيت: اتاريخ علم الجمال، ص٣٣٤. لندن منة ١٨٩٢.

<sup>(</sup>١) بمكن الرجوع إلى الدراسات التالية فيما يتعلق بعلم الجمال هند شلتم:

a) R. Zimmermann: schellings philosophie der kunst. wien,

b) A. Foggi: schelling la philosophie dellarte Moderna, 1909.

c) Ch. N. Brustiger: Kants ästhetik und Schellings Kunst philosophie. Dissertation, leipzig, 1912.

d) A. Steinkrüger: Die ästhetik der Musik bei Schelling und Hegel. Distert, Bern, 1927.

e) J. Gibelin: l'esthétique de Schelling, d'après la philosophie de l'art- Paris 1934- l'esthétique de Schelling et l'Allemagne de Mme de Stael. Paris, 1934.

Griesheim ، مخطوطة في المكتبة الدولة البروسية ا Preuss. Staatsbibliothek في برلين تحت رقم .Ms Germ 4547 في برلين .

#### ٨ ـ تحرير النص المنشور على يد هوتو

وهينرش جوستاف هوتو Hotho ولد في ٢٢ مايو سنة ١٨٠٢ في برلين، وتوفي Hotho ولد في ٢٢ مايو سنة ١٨٠٣ في برلين، وتوفي في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٧٣ في برلين. وبعد أن دَرْس القانون والفلسفة حصل على إجازة التدريس في الجامعة في سنة ١٨٢٧ من جامعة برلين، فعين بعد ذلك بعامين أستاذاً مساعداً a.o Prof لتاريخ الفن في جامعة برلين. وقد ظل في مادة تاريخ الفن من أتباع أستاذه هيجل. وله المؤلفات التالية:

۱ ـ ادراسات تمهيدية في الحياة والفن!، سنة Vorstudien für leben und Kurnst ۱۸۳۵

٢ ـ اتاريخ التصوير في ألمانيا وهولندة ١ في جــزئــيــن، ســنــة ١٨٤٢ ـ Geschichte der ١٨٤٣ ـ deutschen und niederländ. Malerei

٣ ـ المدرسة التصوير المتأثرة بهوبرت فان إيك، في جزئيس، سنة ١٨٥٥ ـ ١٨٥٨ كا Die Malerschule المهمد Hubert van Eyck

٤ ـ لكن ربما كان فضله الأكبر الذي يذكره له البحث الفلسفي هو نشرته لكتاب المحاضرات في علم الجمال Vorlesungen über die Asthetik لهيجل: الطبعة الأولى في ٣ أجزاء في برلين سنة ١٨٣٥ ـ ١٨٤٣ ـ ١٨٤٣.

٥ ـ اتاريخ التصوير المسيحيا، اشتوتجرت سنة
 ١٨٦٩ وما يطبيها Malerei

وواضح من هذا البيان أن هوتوا كان خير من يضطلع بهذه المهمة؛ فقد كان تلميذاً مخلصاً لهيجل ومذهبه، وحضر محاضراته في علم الجمال ربما لعدة منوات، وصار أستاذاً لهذه المادة في جامعة برلين. لكن السوال هو: إلى أي مدى تصرف هو في المواد التي استعان بها؟ أما المقدمة أو «المدخل إلى علم الجمال» ويشمل من ص٣٥١ (من طبعة ركلام ويشمل من ص٣٥١) فإن هيجل هو الذي

حررها كلها بقلمه. ولهذا يتميز أسلوبها من أسلوب سائر الكتاب: إنه أسلوب هيجل الذي نجده في كتبه التي طبعها هو بنفسه إبان حياته. أما سائر الكتاب، ويمثل قرابة ٨٥٪ منه فهو مزيج من كلام هيجل كما أملاه على تلاميذه، ومن التعليقات التي كان هيجل يستمين بها في إلقاء هذه المحاضرات ومن عمل التحرير والربط والتسيق، الذي قام به هوتو.

والمدهش في هذا التحرير هو ليس فقط ما في النص النهائي من تناسب وسهولة في القراءة، بل وأيضاً هو عرض الأفكار دون تبسيط وسطحية وجوهر تفكير هيجل الذي تجلى بوضوح. ولهذا فإن النص يستحق المقة الكاملة بالرغم من أنه ليس نصاً أصلياً وصدر عن المؤلف مباشرة - كما قال رودجر بوبنر Rüdiger في مقدمة نشرة ركلام (ص٣١).

### ٩ ـ الاهتمام في العصر الحاضر

### بكتاب هيجل في علم الجمال

وقد حظي هذا الكتاب باهتمام بالغ في العصر الحاضر، يدل عليه كثرة المؤلفات التي تناولته، كما هو واضح في الشبت الذي وضعه ث. هنكمن .W. Bubener أن من 1974، وأكمله بوبنر 1976 في مقدمة نشرة ركلام (ص٢٨ ـ ٣٠).

أ ـ جيورج لوكش (٢) Georg lukacs في الكتب التالية:

a) Theorie des Romans (1914-1915), Berlin 1920.

(مقدمة نشرة F. Bassenge لكتاب المحاضرات في علم الجمال، برلين وثيمار سنة ١٩٥٠؛ ط٢، فرانكفورت، صنة ١٩٦٦.

e) Die Eigenart des Aesthetischen, 2B de, Berlin 1965.

<sup>(</sup>۱) ونشر فی Hegel- Studien رقم ٥، سنة ١٩٦٩.

 <sup>(</sup>۲) ناقد أدبي ومؤرخ وفيلسوف مجري، ولد في بوداپشت سة ١٨٨٥، وتوفي فيها في ٤ يونيو سنة ١٩٧١، واشترك في ثورة بيلاكون الشيوعية في المجر، ولما أخفقت النجأ إلى النمسا، ويعد من أكبر المفكرين الماركسين.

ب ـ ڤلتر بنيامين (١) في كتابه: المنشأ التراجيديا الألمانية، سنة ١٩٢٥.

حدد تسيودور ف. ادررنو (۲) Theodor W. (۲) محدوان: «المصالحة قهراً»، فرانكفورت سنة ١٩٦١؛ وكتابه «النظرية الجمالية» (ضمن مجموعة Schriften رقم ۷) فرانكفورت سنة ١٩٧٠.

د. ه. كون H. Kuhn في بحثه بعنوان: «إتمام علم الجمال الكلاسيكي الألماني على يد هيجل»، وقد نشره ضمن كتابه: «كتابات في علم الجمال»، ميونيخ ١٩٦٦.

والثلاثة الأوائل وقفوا من علم الجمال عند هيجل موقفاً سلبياً نقدياً منبثقاً عن اتجاههم الماركسي؛ أما كون kuhn فقد عني ببيان أن علم الجمال عند هيجل هو أوج وكمال علم الجمال الكلاسيكي الألماني ذلك أن علم الجمال عند هيجل ينبغي أن يفهم ابتداء من حصيلة المصر الشعري والفلسفي السابق عليه وعلى أنه نهاية وكمال هذا العصر. وهذه الفكرة ليست جديدة أيضاً، إذ يمكن إرجاعها إلى هيجل نفسه، أو على الأقل تستخلص من موقف هيجل بوجه عام.

وقد كان هذا هو رأي الجيل التالي لهيجل مباشرة فإن ر. هايم R. Haym يرى أن علم الجمال عند هيجل، هو القمة والخاتمة، وهو الثمرة المنظمة للجهود التي بذلها شلنج، وقنكلمن وكنت، الجهود النقدية والتاريخية والفلسفية المنعكسة المتعلقة الجمال<sup>(٣)</sup>

وإلى جانب هذه الفكرة قامت فكرة أخرى مضادة أخذت على علم الجمال عند هيجل مقالاته في المعقولية Th. W. (1) ويمثل هذا الاتجاه دانسل (1) Danzel

ثم جاء لوتسه H. Lotze في كتابه اتاريخ علم الجمال في ألمانيا، (بنشرة ١٨٦٨ ص١٢٥، ٩٥) فقرر أن علم الجمال عند هيجل هو في جوهره تفصيل موتع لمذهب شلنج.

وبعد فترة من الصمت حيال علم الجمال عند هيجل، استؤنف الاهتمام، وتم ذلك في طريقين: الطريق الأول يحدد التطور المثالي المتعالي من كنت إلى فشنه، ومن فشنه إلى شلنج، ومن شلنج إلى هيجل. وعلى رأس من سلكوا هذا الطريق كان أستاذ الدراسات الهيجلية في ألمانيا ج. لئون G. Lasson. وعرض ذلك بعمق ر. كرونر في كتابه: "من كنت إلى هيجل؟ (في جزئين، توبنجن، سنة ١٩٢١، ١٩٢٤).

وأما الطريق الثاني فقد سلكه دلتاي W. Dilthey في دراسات عديدة نشرت في المجموع مؤلفاته (الجزء المخامس، ليتنسك ـ برلين سنة ١٩٢٢ ؛ الجزء السادس، ليتسك ـ برلين سنة ١٩٢٤).

وبعد هذا الاستعراض التاريخي لموقف بعض الباحثين من علم الجمال عند هيجل سنأخذ هاهنا في عرض الآراء الرئيسية في علم الجمال عند هيجل لنقدم إلى القارىء موجزاً عن موضوعات هذا العلم بحسب النظرة الكلاسكة إله.

\_ 1 \_

# تعريف علم الجمال

موضوع علم الجمال هو الجميل في الفن الذي يبدعه الإنسان. ولهذا يمكن أن يسمى هذا العلم باسم فلسفة الفن»، أو على نحو أذق: «فلسفة الفنون الجميلة».

فإن اعترضه أحد قائلاً: إن هذا التعريف لموضوع علم الجمال من شأنه أن يستبعد الجميل في الطبيعة. السي في هذا تحكم اعتباطي؟ يرد هيجل قائلاً: قصحيح أن لكل علم الحق في أن يحدد المدى الذي يشمله كما يربد، لكننا نستطيع أن نفهم هذا التحديد لعلم الجمال بمعنى آخر. ففي الحياة نحن قد اعتدنا أن نتحدث عن الألوان الجميلة، والسماء الجميلة، والسيل الجميل، بل والفتيات والأزهار الجميلة، والحيوان الجميل، بل والفتيات

<sup>(</sup>١) Walter Benjamin: ناقد أدبي من أصل يهودي؛ ولد في برلين في الإلام في ١٩/٢٦/ ١٨٩٢/٧/١٥، وتوفي في Para Bou (جبال البرانس في ١٨٩٢/٩/ ١٩٤٠).

 <sup>(</sup>۲) عالم اجتماع وفيلسوف ألماني ولد في فرانكفورت ـ على ـ الماين في ۱۹۰۳/۹/۱۱ ، وتوفي بالقرب من بربج (سويسرة) في ۱۹۰۳/۸/۱۱

R. Haygn: Hegel und seine Zeit, 2, vermehirta aufl. hssyg. (7) von H. Rosenberg, leipzig, S. 443.

Th. w. Danzel: «Meler den gegenwartigen zustand der philosophie, in: Geanmelte cochrîtenm Leipzig 1859, S. 48, 50-Unber die aesthetik der begelschen philosophie. Hamburg, 1

\_ Y \_

# اشكالات حول حقيقة الفن

-1-

### هل الفن مظهر وإيهام؟

والناس يأخذون على الفن أنه مجرد مظهر لا يعبر عن ماهية، وأنه ايهام للمشاهد بما يقدمه من حِيل لخداع النظر أو السمع أو سائر الحواس.

وهيجل يرد على هذا قائلاً: ﴿إِنَّ مَا يُوجِهِ إِلَى الْفُنِّ من ذم لأنه بحدث تأثيره بواسطة المظهر والإيهام إنما يكون وجيهاً إذا كان المظهر بعد شيئاً ينبغي إلا يكون. لكن المظهر جوهري بالنسبة إلى الماهية. إن الحقيقة لن توجد إذا لم تظهر وتنجل وإذا لم تكن مشاهدة من أحد، وإذا لم تكن من أجل ذاتها ومن أجل الروح بعامة. وإذن ينبغى ألا يوجه اللوم لمجرد الظهور، وإنما للكيفية التي يتم بها الظهور بواسطة الفن ابتغاء تحقيق الحق في ذاته. أما إذا نعتنا هذه المظاهر التي بها يحقق الفن وجود تصوراته ـ بأنها أوهام، فإن هذا الوهم إنما يكون ذا معنى بالمقارنة مع العالم الخارجي للمظاهر وماديته المباشرة، وأيضأ بالنسبة إلى انفعالنا نحن وإلى عالمنا الباطن والمحسوس: العالم الخارجي والعالم الباطن ـ كلا العالمين، ونحن في حياتنا التجريبية، وفي حياة مظهرنا نحن تعودنا أن نمنح القيمة واسم الحقيقة الفعلية لما يتعارض مع الفن بدعوى أنه يعوزه مثل هذا الواقع وهذه الحقيقة. بينما كل هذا المجموع من العالم التجريبي الباطني والخارجي ليس هو عالم الحقيقة الواقعية وإنما نستطيع أن نقول أنه مجرد مظهر وهم فارغ أكثر من الفن. ذلك أنه ينبغى أن نبحث عن الواقع الحق وراء الانطباع المباشر والموضوعات المدركة مباشرة. وعلة ذلك هي أن الواقع الحق هو ما هو في ذاته ومن أجل ذاته، أعنى جوهر الطبيعة وجوهر الروح، أي ما يشير إلى الوجود في ذاته ولذاته، مع تجليه في المكان وفي الزمان، وهو بهذا واقع حقيقي ومثل هذه القوة الكلية هو ما يصوره الفن ويُظهره. صحيح أن هذا الواقع الجوهري يظهر أيضاً في العالم المعتاد \_ الباطني والخارجي \_ لكنه يكون مختلطاً مع عامة الظروف العابرة، ومشوهاً بواسطة

الجميلات. لكننا لا نريد هاهنا أن نخوض في مسألة ومعرفة بأي مقدار يمكن أن نعزود صفة الجمال عن حق إلى هذه الموضوعات أو تلك، وبالجملة: هل الجمال الفتي؟ لكن من الجائز أن نقرر منذ الآن أن الجمال في الفن أسمى من الجمال في الفن يتولد، بل يتولد مرتين، من الروح. ويمقدار ما الروح وإبداعاتها أسمى من الطبيعة وتجلياتها، فكذلك الجمال الفني أسمى من الجمال في الطبيعة. بل لو غَضَضنا النظر عن المضمون، فإن الفكرة الرديئة، التي ربما تخطر ببال، هي أسمى من أي ناتج طبيعي، لأن في هذه الفكرة توجد دائماً الروح والحرية، (هيجل: قعلم الجمال) جا توجد دائماً الروح والحرية، (هيجل: قعلم الجمال) جا ص٧٧. (Reclam ، ٣٨)

وجواب هيجل هذا يقوم على أساس مذهبه العام القائل بأن كل ما هو موجود معقول، وأن الطبيعة مظهر من مظاهر العقل في أدنى مستوياته في الوجود؛ ولهذا كلما زاد نصيب العقل - أو الروح وهي دائماً بمعنى واحد عند هيجل - كان الموجود أفضل ولهذا فإنه يرى أن الجمال في الطبيعة أن الجمال في الطبيعة المجامدة، لأن الأثر الفني ينطوي على قدر أكبر من الروح، وبالتالي من الحرية، والروح والحرية هما أسمى ما في الوجود.

واللفظ Aesthetik بالألمانية قد وضعه باومجارتن Baumgarten لأول مسرة، وأخذه مسن السلسفيظة اليونانية (= الإحساس، المعاطفة، وهو عنوان كتاب بعنوان Aesthetica (نشر في فوانكفورت في عام الاحال و ١٧٥ و ١٧٥ بحث فيه في تكوين الذوق وتحليل ما هو الذوق الفئي. ثم استعمله كثت في انقد المقل المحض، بمعنى: الحساسية. لكنه استعمله بعد ذلك في كتابه: انقد الحكم، بمعنى: الحكم التقديري الخاص بالجمال، ومنذ ذلك الحين صار هذا هو الاستعمال الوحيد؛ أي أن علم الجمال هو العلم الذي موضوعه هو الحكم التقديري، المتعلق بالتمييز بين الجميل والقبيح.

الإحساس المباشر، وخروجاً بأهواه أحوال النفس والعوارض، والطبائع، الغ، إن الفن يستخلص من الأشكال الوهمية والكاذبة في هذا العالم الناقص والمتقلب: الحقيقة المتضمنة في المظاهر، ابتغاء تزويدها بحقيقة واقعية أسمى تبدعها الروح نفسها، وهكذا فإن تجليات الفن ليست أبداً مجرد مظاهر وهمية تماماً، بل هي تحتوي على حقيقة واقعية أسمى وعلى وجود أكبر حقيقة من الوجود المعتاد؛ (اعلم الجمال؛ حاص 20).

وهكذا نرى هيجل يقلب الدعوى على أصحابها، دعوى أولئك الذين ينعتون الفن بأنه خداع وإيهام، لأنه مظهر وليس حقيقة واقعية. وحجته مستمدة من صلب مذهبه المثالي الذي يرى أن العالم الخارجي المحسوس، بل والعالم الباطن المعلوء بالانفعالات والأحوال العابرة مو عالم الوهم؛ وأن العالم الحق هو عالم الماهيات والتصورات العقلية. وواضح ما في هذا من تأثير أفلاطون، الذي كان يرى أن العالم المعقول، عالم الصور والمثل العقلية، هو وحده العالم الحقيقي، بينما العالم المحسوس هو عالم الوهم، وذلك في أسطورة الكهف، الواردة في المقالة السابعة من محاورة «السياسة» (راجع كتابنا: «افلاطون»).

وهذا التفسير - أو التبرير - يمكن قبوله بالنسبة إلى الفن المثالي الخالص، أي الذي يهدف إلى تصوير الأمثلة العليا، والماهيات العقلية، لا الفن الواقعي الذي يحاكى المحسوسات الطبيعية .

وهذا يقودنا إلى الإشكال الثاني وهو:

#### - ب -

### هل الفن محاكاة؟

ونحن نعرف أن أرسطو في كتابه: •فن الشعر• (راجع ترجمتنا له، القاهرة ط۱ سنة ١٩٥٣) قد حدّد مهمة الفن في المحاكاة.

ويبحث هيجل في صحة هذه الدعوى فيقول: إن الرأي الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بالهدف الذي سيستهدفه الفن هو أن مهمة الفن هي محاكاة الطبيعة.

وتبعاً لهذا الرأي، فإن المحاكاة، أعني المهارة في

تصوير الموضوعات الطبيعية بأمانة نامة كما تتجلى لنا ـ ستكون هي الغرض الجوهري من الفن، وحين ينجح هذا التصوير الأمين فإنه يبعث فينا رضاً تامّاً. وهذا التعريف لا يحدد للفن إلا الغرض الشكلي لإعادة ما هو موجود من قبل في العالم الخارجي، بالقدر الذي تسمح له بذلك وسائله، وتصويره كما هو. بيد أن من الممكن أن نلاحظ فوراً أن إعادة التشكيل هذه هي عمل لا جدوی منه، لأن ما نشاهده ممثلاً ومصوراً في لوحات أو على المسرح أو على غير ذلك: من حيوان، ومناظر، ومواقف إنسآنية ـ نجده موجوداً بالفعل في بساتيننا، وفي بيوتنا أو فيما لدى أصدقائنا ومعارفنا. وفضلاً عن ذلك فإن هذا العمل العديم الجدوى يمكن أن يعد لعبة مدعية تظل في مستوى أدنى من الطبيعة بكثير؛ لأن الفن محدود في وسائل التعبير، ولا يستطيع أن يتتج إلاّ أوهاماً جزئية لا تخدع إلاَّ حِسًّا واحداً. ذلكَ لأنه إذا اقتصر الفن على الهدف الشكلي من المحاكاة الدقيقة فإنه لا يعطينا، بدلاً من الواقع وما هو حي، إلا صورة هزلية (كاريكاتير)، من الحياة. ونحن نعرف أن الأتراك، شأنهم وشأن كل المسلمين، لا يجيزون تصوير الإنسان أو أي كانن حي آخر. جيمس بروس (١٠) James Bruse، إبان ـ رحلة في الحبشة لما عرض على أحد الأتراك سمكة مرسومة، فإنه أثار في نفسه الدهشة أولاً ثم تلقى منه بعد ذلك الجواب التالى: ﴿إِذَا قَامَتُ هَذَهُ السَّمِكَةُ ، في يوم الحساب وقالت لك: لقد جعلت لي جسماً، لكنك لم تجعل لي روحاً حية الله عنه عنه عنه التهمة؟ كذلك ورد في السُّنَّة ﴾ (النبويَّة) إن النبيُّ قد ردُّ على زوجتيه: أم حبيبة وأم سلمة، اللتين حدثتاه عن الرسوم في الكنائس في الحبشة: إن هذه الرسوم ستشكو صانعها في يوم

كذلك تورد أمثلة على أوهام تامة أحدثتها تصويرات فنية. فالعنب الذي رسمه زوكسيس<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) رحالة اسكتلندي (١٧٦٠ ـ ١٧٩٤) قام من ١٧٦٨ إلى ١٧٧٢ وحلة استكشافية في الحبشة، واكتشف منابع النيل في الحبشة إلى النيل الأزرق، ولكنه ظنه أنه النيل الأصلي، وله في ذلك كتاب: فرحلات لاكتشاف نبع النيل، (لندن، سنة ١٧٩٠).

 <sup>(</sup>٣) وسام يونتني ملش في النصف الثاني من الغرن الخامس قبل الميلاء ويمتير من رواد رسم اللوحات، وقد ضاحت كلها، وكان ذا مكانة وفيمة عند القضاء.

قد استشهد به منذ العصر القديم على انتصار فن المحاكاة للطبيعة، لأن حمائم حية جاءت لتنقره. ويمكن أن نضيف إلى هذا المثال القديم مثال أحدث هو نسناس القديم مثال أحدث هو نسناس التاريخ الطبيعي منها رسم خنفساء، لكن صاحبه عفا عنه لأنه بذلك برهن على براعة هذا الرسم. لكن في الأحوال التي من هذا القبيل ينغي على الأقل أن نفهم أنه بدلاً من إطراء الأعمال الفنية لأن حمائم أونسانيس قد خدعت بها، ينبغي بالأحرى لوم أولئك الذين يظنون أنهم بهذا يرفعون من شأن الفن بينما هم لا يجعلون له غاية عليا إلا هذه الغاية التافهة. وبالجملة، ينبغي أن نقول أن الفن، حين يقتصر على المحاكاة، فإنه لا يستطيع منافسة الطبيعة، بل يشبه الدودة التي تحاول بالزحف أن تحاكي فيلاً.

افى هذه المحاكيات المتفارتة في المهارة، إذا ما قورنت بالنماذج الطبيعية، فإن الغرض الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يسعى إليه هو اللذة الناشئة عن إبداع شيء يشبه الطبيعة. والواقع أنه يستطيع أن يسر بأنه ينتج هُوَ أَيْضًا، بَفْضُل عَمَلُهُ وَمُهَارِتُهُ، شَيْئًا مُسْتَقَلًا عَنْهُ ـ لَكُنَّهُ كلما كانت المحاكاة أشبه بالنموذج كان سروره وإعجابه أكثر ابتراداً إن لم تصبح أدعى إلى إثارة الملال والغثيان. وهناك صُور يقال عنها، على سبيل الفكاهة، إنها من المشابهة مع النماذج بحيث تثير الغثيان. وكنت Kant يسوق مثلاً على هذه المتعة التي يستشعرها الإنسان أمام المحاكيات، وهو: لو أن إنساناً برع في محاكاة غناء العندليب، كما يحدث هذا أحياناً، فإننا سرعان ما نمل؛ فمتى ما اكتشفنا أن الذي فعل ذلك إنساناً فإن الغناء يبدو لنا مملاً؛ إننا حيئذ لا نرى في ذلك إلا عملاً مصطنعاً، ولا نعدَه عملاً فنياً، ولا انتاجاً للطبيعة حرّاً، ذلك أننا نتوقع شيئاً آخر من القوى المنتجة الحرة التي للإنسان؟ ومثل هذه الموسيقي لا تؤثر فيناً إلاَّ بالقدر الذي به، وقد انبثقت من الحيوية الخاصة بالعندليب دون أي قصد، فإنها تشبه التعبير عن العواطف الإنسانية. ومن ناحية أخرى فإن هذه المتمة التي نشعر بها من المحاكاة لا

يمكن أن تكون إلا نسبة، والأليق بالإنسان أن ينشد المتعة فيما يستخلصه من أعماق نفسه. وبهذا المعنى فإن أثفه اختراع صناعي له قيمة أكبر. ويجدر بالإنسان أن يفخر بأنه اخترع المطرقة، والمسمار، الخ أكثر منا لفخر بأنه أنتج روائع من المحاكيات. إن السعي لمنافسة الطبيعة بمحاكاتها على نحو مجرد هو عمل مغتصب يمكن أن يُقارَن بعمل إنسانِ تَمرَن على الرمي بحبّات من المدّس من خلال ثقب صغير دون أن يخفق في ذلك أبدأ. وقد أعطاه الإسكندر الأكبر، الذي قام ذلك الرجل بعمل ذلك أمامه، قدحاً من المدّس، ثمناً لهذه المهارة التي لا فائدة منها ولا معنى لها.

ولما كان مبدأ المحاكاة مبدءاً شكلياً خالصاً، فإننا متى ما اتخذناه غاية للفن فإن الجمال الموضوعي يختفي في الحال، لأننا في هذه الحالة لا نسعى لنشدان ما نريد محاكاته، وإنما نسعى فقط إلى محاكاته بدقة. ويصبح موضوع ومضمون الجمال أمراً على سواء. لكن إذا تحدثنا عن الجميل والقبيح فيما يتعلق بالحيوانات، والناس، والبلاد، والأفعال، والأخلاق فإننا ندخل معياراً لا ينتسب حقاً إلى الفن، لأننا لم نَدَع له أية وظيفة أخرى غير المحاكاة المجرّدة. وإذا ما أعوز المعيار الذي يمكن من اختيار الموضوعات وتقسيمها إلى جميلة وقبيحة، فإننا نلجأ إلى اللوق الذاتي، الذي لا يستطيع أن يقرر أية قاعدة ولا يمكن المشاقة فيه. والحق أننا إذا اعتمدنا، في اختيارنا للموضوعات التي ينبغي عرضها، على ما يعدُّه الناس جميلاً أو قبيحاً وبالتالي جديراً بأن يعني به الفن، فإن جميع دوائر الموضوعات الطبيعية تكون متاحة دون أن يبقى واحدة منها بدون من يعجب بها. فمثلاً بين بني الإنسان نجد أنه إن لم يكن كل زوج يعجب بزوجته فعلى الأقل كل عربس يعجب بعروسه - وأحياناً مع استبعاد كل فتاة أخرى؛ ولا يوجد فاعدة ثابتة عند الذوق الذاتي لهذا الجمال، وبهذا يفوز كل طرف بالسعادة. فإن انتقلنا إلى خارج الأفراد وأذواقهم الخاصة إلى ذوق الأمم، لوجدنا أن هذا أيضاً في غاية الاختلاف والتعارض. وكم سمعنا أن جميلة أوروبية لم تعجب رجلاً صينياً أو من قبيلة الهُونتوت، وذلك لأن تصور الرجل الصيني للجمال يختلف عن تصور الزنجي، وتصور هذا الجمال يختلف عن تصور الرجل الأوروبي،

اسم خادم كان مند المالم الطبيمي الشهير لنّيه Lines (١٧٠٧ ـ ١٧٠٧).

الخ.. ونحن إذا تأملنا الأعمال الفنية للشعوب غير الأوروبية فإننا نجد أن تصويراتهم للآلهة، مثلاً، وهي قد انبثقت من خيالهم على أنها في غاية السمو ـ نقول أننا مع ذلك نجدها في غاية البشاعة، كما نشعر بأن موسيقاهم ترن في آذاننا كأسوأ نشاز، بينما هم من جانبهم يشعرون أن تماثيلنا المنحوتة وتصاويرنا وموسيقانا هي خالية من المعنى أو قبيحة.

فلنفرض أن الفن ليس له مبدأ موضوعي، وأن الجمال يبقى خاضعاً للذوق الذاتى والخاص، فإننا سنرى مع ذلك أنه، حتى من وجهة نظر الفن نفسه، فإن محاكاة الطبيعة، التي بدت أنها مبدأ كلِّي في نظر بعض العقول الكبيرة . هي أمر غير مقبول، على الأقل في شكلها العام المجرد كل التجريد. ولنستعرض مختلف الفنون: إذا كان التصوير والنحت يحاكيان موضوعات تبدو مشابهة لموضوعات طبيعية أو نمطها مستعار في جوهرة من الطبيعة، فإن من المسلم به، في مقابل ذلك، أنه لا يمكن أن نقول عن المعمار، الذي يكون مع ذلك جزءاً من الفنون الجميلة، ولا ابداعات الشعر بالقدر الذي لا تكون به مجرد أوصاف، تحاكي أي شيء في الطبيعة. وإلا فإننا سنضطر، في الحالة الأخيرة [الشعر] إذا أردنا أن نطبق هذا المبدأ، إلى تحايلات كبيرة وإلى إخضاع إلى كثير من الشروط، وإلى إرجاع ما اعتدنا أن نسميه: حقيقة إلى مجرد الاحتمال. لكن مع الاحتمال ندخل من جديد في صعوبة كبيرة إذ كيف نحدد ما هو محتمل وما هو ليس بمحتمل؟ دون أن نحسب أننا لا نريد ولا نستطيع أن نستبعد نهائياً من الشعر كل ما يتضمنه من تخيلات خرافية كلها من نسج الخيال المحض والهوى.

ولهذا كله ينبغي على الفن أن يتخذ له مهمة أخرى غير المحاكاة الشكلية للطبيعة. وفي جميع الأحوال، فإن المحاكاة لا يمكن أن تنتج إلا روائع صناعية آلية، لا روائع من الفن؛ (ح1 ص٩٠ \_ ٩٥ طبعة (Reclam).

- ج- -

### إثارة المشاعر

ومن ثم ينبغي أن نتساءل: ما هي مهمة الفن؟

وفي هذا الصدد يخطر بالبال الرأي المعتاد الذي يقول إن مهمة الفن والغاية منه أن يُخضِر للعقل وللشعور وللانفعال كل ما يحدث في روح الإنسان. إن على الفن أن يحقق فينا معنى العبارة المشهورة التي تقول: فأعتقد أنه لا شيء إنسانياً غريب عني (الله وعلى هذا فإن الغاية من الفن هي إيقاظ كل المشاعر والوجدانات من كل نوع وإشاعة الحياة فيها، ومل القلب، وأن يجعل وإشاعة الحياة فيها، ومل القلب، وأن يجعل به صدر في أعماقه وفي إمكانياته وجوانيه، وكذلك سقو به صدر في أعماقه وفي إمكانياته وجوانيه، وكذلك سقو الفن أن يجعلنا ندرك البؤس والشقاء، والشر والسوء، وكل ما هو مروع ومخيف. إن على الفن أن يتناول كل هذه الثروة المتعددة النواحي، ابتغاء إكمال تجربتنا الطبيعية في حياتنا الخارجية، وبالجملة كل تلك الوجدانات من أجل إيقاظ شعورنا.

وهذه الإثارة للمشاعر في الإنسان لا تتم في التجربة الواقعية، بل عن طريق الوهم، من حيث أن الفن يحل محل الواقع انتاجاً خادعاً. وإمكان هذا الخداع عن طريق الوهم الذي يحدثه الفن إنما يقوم على أساس أن كل واقع عند الإنسان لا بد، أن يمر بوسط العيان والامتثال، ومن خلال هذا الوسط يفيد في الشعور والإرادة. وهنا يستوي أن ياخذه الواقع المباشر الخارجي، أو أن يتم ذلك بطريق آخر، أعني عن طريق الصور، والعلامات، والإدراكات التي يحتويها الواقع ويعبر عنها. إن في وسع الإنسان أن يمثل أشياء، ليست أو أقعية، كما لو كانت واقعية. ويستوي حيتذ عند الشعور أن يكون الموضوع موجوداً في الواقع أو غير موجود، ما أن يكون الموضوع موجوداً في الواقع أو غير موجود، ما أو القبلق، أو التعاطف، أو القبلة، أو التعاطف،

وهذه الإثارة للمشاعر عن طريق حضور خارجي خادع هو القوة الحقيقية الممتازة التي للفن. لكن ما يفعله الفن على هذا النحو من خير أو شر في المشاعر وفي التصور، فإن مهمته هذه مهمة شكلية.

<sup>(</sup>١) حقّه العبارة قالها الشاعر المسرحي اللاتيني ترانس Térence ـ ١٩٠٠. ١٩٠١ق.م) في مسرحيته: فجلاد نفسه، الفصل الخامس، البيت وقد: ٧٧.

\_ 2 \_

## الغرض الجوهري الأسمى

لكن الفن بتناوله لكل هذه الموضوعات والأفعال يجعل هذه في تعارض وتداخل وتناقض، ويزيل بعضها بعضاً. نعم إن الفن من هذه الناحية يفضي إلى تضخيم تناقض المشاعر والوجدانات، كما أنه يواصل سفسطة السوفسطائين وشكوك الشكاك.

وهذا يدعونا إلى السعي إلى هدف أسمى وأكثر عموماً. فكما أننا نجعل من أهداف حياة الناس في مجتمع ومن الدولة أن توخد كل القوى الإنسانية وكل العقول الفردية في كل جانب وفي كل أتجاه، فإن هناك سؤلاً حول: ما هي الوحدة المنشودة، وما هو الهدف الذي ينبغي السعي إليه من هذا التوحيد؛ ويالمثل ينبغي أن يكون الأمر بالنسبة إلى الفن، أعني أن علينا أن تحدد الهدف التوحيدي في الفن، الهدف الجوهري.

يبدو لأول وهلة في التفكير أن هذا الهدف هو أن مهمة الفن هي كبح وحشية الشهوات.

وهنا ينبغي أن نبحث: كيف يمكن إزالة التوحش، وكبح الغرائز والميول والوجدانات، وتربيتها؟ إن التوحش يجد أصله في الشهوة المباشرة الأنانية في الغرائز، التي لا تسعى إلا إلى إشباع شهوتها. والشهوة تكون أشد توحشاً واستبداداً كلما استولت وحدها على جماع الإنسان بحيث لا يمكن أن ينفصل عنه وفي هذه الحالة يقول الإنسان: فإن الوجدان أقوى مني أناه. إن الوجدان يستولي حينتذ على الذات بحيث لا تكون للإنسان إرادة خارج هذا الوجدان.

والفن يخفف من قوة الوجدان هذه، لأن الإنسان حينئذ يتأمل في غرائزه وميوله، وبينما هي تمزقه فإنه يراها حينئذ خارج ذاته، وما دامت قد صارت بمثابة موضوعات، تجاهه، فإنه يشعر نحوها بالحرية.

ثم إن الفن، من ناحية أخرى، يمتع الإنسان beleben، وفي هذا يقول هوداس: «أن الشعراء يريدون الأفاده والإقناع» وهذا الفرص من الفن إنما يتحقق بأن ينفد المضمون الروحي الجوهري في الوعي عن طريق الأثر الفني «ومن هذه الناحية يمكن القول بأن الفن كلما

سما، كان يحتوي على مضمون أكبر وكان هذا معيار قيمته، سواء كان المعبّر عنه مطابقاً أو غير مطابق. وفي الواقع أنّ الفن هو أول معلّم للشعوب؛ (جـ١ ص١٠٢، طبقة Reclam).

# الاستنباط التاريخي للمفهوم الحقيقي للفن

ولتحديد مفهوم الفن من حيث ضرورته الباطنة، يقوم هيجل باستعراض تاريخي لنظرية الفن عند كنت Kant، وشلر Schiller، وڤنكلمن Winkelmann وشلنج Schelling:

أ) فأما كنت فقد تناول موضوع الجمال في كتابه: القد ملكة الحكم إذ تناول بالبحث ملكة الحكم في الجمال وفي اللاهوت. لكنه تناول الموضوعات الجميلة في الطبيعة والفن، ونواتج الطبيعة المطابقة للأغراض من ناحية مفهوم ما هو عضوي وحسّى، ونظر إليه فقط من ناحية التأمل الذي يحكم حكماً ذاتياً. ذلك أن كنت يعرّف ملكة الحكم بوجه عام بأنها «القدرة على إدراك الخاص من حيث هو مندرج تحت العام، وينعت ملكة الحكم بأنها تتأمل افقط حين يكون الخاص مُغطئ، وعليها أن تعثر على العام حينئذ. ومن أجل هذا تحتاج إلى قانون، إلى مبدأ، تعطيه هي لنفسها بنفسها، وهذا القانون هو في نظر كنت «المطابقة للغرض» Zweckmäs sigkeit . وكنت يتصور الحكم الجمالي (الحكم على ما هو جميل) بأنه لا يعبر عن العقل بما هو عقل، ولا على أنه يعبر عن العيان الجِسّى وما فيه من تعدد واختلاف. وتبعا لمذهبه هذا فإنه يحدد موضوع الجمال على النحو

١ - فهو يميز أولاً بين موضوع الشهوة، وموضوع الجمال. فالأول هو الناتج عن الحاجة الحسية، الحاجة إلى الامتلاك أو إلى الاستعمال، فلا يكون للشيء قيمة إلا من حيث هو يشبع هذه الشهوة الحسية. أما موضوع الجمال فيظل بعيداً عن متناول الملك أو الاستعمال، ويبقى قائماً على حياله، والغرض منه يبقى في داخله، ويرى هيجل أن هذا مهم.

 ٢ ـ وكنت يقول إن الجميل يجب أن يكون أمراً لا مفهوم له، أي لا يخضع لأية مقولة من مقولات العقل، بل هو موضوع امتاع عام. ولتقدير ما هو جميل لا بد

من روح مثقفة. والإنسان بما هو إنسان يفدو وبروح ليس له حكم على الجميل، لأن هذا الحكم يقتضي الصدق الكلي. أما الجميل، فعلى العكس، يجب أن يعتبر امتاعاً كلياً.

٣ ـ وثالثاً ينبغي ألا يكون للجميل غرض مطابق
 لحاجة أو منفعة.

 ٤ ـ ورابعاً يجب أن يعترف بأن ما هو جميل هو بالضرورة ممتع.

ب) أما شلر فيقول عنه هيجل إن علينا أن نقر بأنه كان ذا فضل عظيم في اختراق ما اتسم به تفكير كنت من ذاتية وتجريد، وبأنه تجاسر على محاولة إدراك الوحدة والمصالحة على أنها هي الأمر الحق، وتجاسر على تحقيق ذلك بالفن.

يقول هيجل: ﴿إنه رجل مزوَّد في وقت مماً بإحساس فنى كبير وبروح فلسفية عميقة وهو الذي كان أول من نهض من هذا القبول للانهائية المجردة للفكر، وللواجب من أجل الواجب(١١)، وللذهن العديم الشكل (الذي يرى في الطبيعة والواقع، وفي حياة الحواس والعواطف حاجزاً تجب إزالته) وطالب بالشمول والمصالحة، قبل أن تقر الفلسفة بضرورتها. لقد كان لشلر الفضل العظيم في التغلب على الذاتية والتجريد الكائنين في تفكير كنت، وفي محاولة أن يتصور بالفكر وأن بحقق بالفن الوحدة والمصالحة Versöhnung بوصفها التعبير الوحيد عن الحقيقة. وشلر، في تأملاته الجمالية، لم يقتصر على الفن ومضمونه دون أن يهتم بعلاقاته مع الفلسفة بالمعنى الدقيق لكنه، بعد أن بزر اهتمامه بالفن عن طريق مبادىء فلسفية، وصل إلى نتائج مكنته من الذهاب حتى عمق الطبيعة ومفهوم ما هو جميل بل يلوح أنه، خلال فترة معينة من نشاطه، اهتم بعلاقاته مع الفكر، على نحو أكثر مما يقتضيه الجمال الساجي للأثر الفني. وفي أكثر من قصيدة من قصائده نجد تأملات مجردة غير متصنعه، بل ونجد اهتماماً بالمفهومات الفلسفية ولقد أخذ عليه ذلك، خصوصاً من أجل إبراز نزاهة وموضوعية جبته Goethe الذي لم يحفل

بأي مفهوم (فلسفي). لكن من هذه الناحية فإن شلر، من حيث هو شاعر، لم يفعل إلاّ أنه دفع جزيته لعصره، وغلطته إن كانت هناك غلطة. تشرّف هذه الروح العميقة السامية، وهي في صالح العلم والمعرفة.

ومن ناحية أخرى بلاحظ أن هذا التيار العلمي نفسه كان قد صرف جيته عن ميدانه الخاص، أي عن الشعر. لكن بينما غاص شلر في استكشاف الأغوار الباطنة للروح، فإن ميول جيته حملته نحو دراسة الجانب الطبيعي للفن، نحو الطبيعة الخارجية، نحو الكائنات العضوية النباتية والحيوانية، والبلورات، وتكوين الشُّحُب، والألوان. وجيته قد وجه إلى هذه الدراسة العلمية عقله الكبير الذي بذل غاية وسعه في هذه الميادين إلى نبذ النشاط الخالص للذهن مع ما ينجر إليه من أخطاء، بنفس المقدار الذي به اهتم شلر بإعلان شمول الحرية الحر، في مقابل الكيفية التي بها الذهن تصور الإرادة والفكر، إن سلسلة من أعمال شلر قد استلهمت هذا المفهوم لطبيعة الفن، ومن بين هذه الأعمال يبرز في المقدمة كتابه (رسائل في التربية الجمالية). وفيها يبدأ شلر من وجهة النظر التي تقول إنه يوجد في كل إنسان فرد جرثومة الإنسان المثالى. إن هذا الإنسان الحق إنما يتصور وجوده في الدولة التي تكون الشكل الموضوعي، العام، القانوني إن صح هذا التعبير هنا، الذي يجمع ويوجد معاً اللَّوات الفّردية، على الرغم من الفوارقُ العديدة التي يفصل بينهم وأن الوحدة بين الإنسان في الزمان بين الإنسان في الفكرة يمكن أن تتحقق على نحوين: من ناحية، الدولة بوصفها تصوراً عاماً لما هو أخلاقي، وفقاً للقانون (أو: للحق) وللعقل، يمكنها أن تلغى كل تجسداتهم الفردانية؛ ومن ناحية أخرى، يمكن الفرد أن يسمو إلى ما هو عام، ويمكن الإنسان في الزمان أن يقتني صفات النبالة: بأن يصير إنسان الفكرة. والعقل يقتضي الوحدة بما هي وحدة، أعني ما هو كلي شامل للجنس، بينما الطبيعة تريد التنوع والفردانية، وكلُّ واحد من هذين الاتجاهين يسعى إلى جذب الإنسان إلى ناحيته. وأمام النزاع القائم بين هاتين القوتين، فإن التربية الجمالية تقوم بفرض وساطتها، لأن غرضها، في رأي شلر هو أن تعطى للميول والعواطف والدوافع تكويناً يجعلها تشارك في العقل، بحيث يتجرد العقل والروحانية

 <sup>(</sup>١) راجع في كتابنا: االأخلاق عند كنت، ما قاله شلر ساخراً من فكرة الواجب عند كنت.

من طابعها المجرد ابتفاء الاتحاد بالطبيعة بما هي كذلك، للإثراء من لحمها ودمها. وهكذا ينظر إلى الجمال على أنه ناتج عن انصهار المعقول في المحسوس، لأن هذا الانصهار ـ في رأي شلر هو الواقع الحق. وبوجه عام، نحن نجد هذه الفكرة في قاللطف والمهابة، حيث يمدح خصوصاً النساء اللواتي يجد في خلقهن ذلك الاتحاد العميق بين الطبيعي والروحي، وكذلك نجد هذه الفكرة في قصائده.

اوهذا الإتحاد العميق بين العام والجزئي، بين الحرية والضرورة، بين الروحي والطبيعي، والذي فيه رأى شلر مبدأ الفن وماهيته، وسعى دائماً لتحقيقه بواسطة الفن والتنشئة الجمالية قد صار بعد ذلك، من حيث هو فكرة، مبدأ المعرفة والوجود، إذ أعلنت الفكرة أنها هي الحق والواقع إلى أعلى درجة. وكان من نتيجة هذا التطور محاولة شلنج Schelling اتخاذ وجهة النظر المطلقة في العلم؛ وإذا كان الفن قد بدأ يؤكِّد طبيعته وقيمته الخاصتين بالنسبة إلى المصالح العليا للإنسان، فقد صرنا الآن نملك مفهوم الفن، وصَّرنا نعرف مكانته في العلم وتحديده السامي الحقيقي. ولن نتلبث هاهنا عند بعض الأخطاء التي اعتورت وجهات النظر في هذا الموضوع. وكان فنكلمن Winkelmann من قبل قد استشعرا وهو يتأمل الأعمال الفنية التي خلفها العصر القديم (اليوناني والروماني) ـ حماسة مكنته من أن يدرج في دراسة الأعمال الفنية معنى جديداً، وذلك بإبعادها عن الأحكام القائمة على الغائية الوضيعة وعلى المهارة في المحاكاة، ودعاه ذلك إلى ألا ينشد في الأعمال الفنية وفي تاريخ الفن ـ إلاّ فكرة الفن. وينبغي أن نعد فنكلمن واحداً من أولئك الذين استطاعوا أن يضموا تحت مضمون الروح (أو: العقل) في ميدان الفن، عضواً جديداً ومنهجاً جديداً للبحث. لكن تأثيره كان بدرجة أقل فيما يتعلق بنظرية الفن والمعرفة العلمية؛ (حـ١ ص١١٥ ـ ١١٨ نشرة Reclam).

### السخرية والنزعة الرومتيكية

ويتابع هيجل استعراضه التاريخي لآراء الباحثين في علم الجمال من فلاسفة وشعراء ونقاد، فيتناول آراء الأخوين أوجست ثلهلم فون اشليجل وفريدرش فون

اشليجل. فيلاحظ أولاً قلة بضاعتهما من الفلسفة، ويؤكد أنهما إنما برعا في النقد الأدبي والفني، وأنهما انساقا في جدل بارع ضد وجهات النظر السائدة، وأدخلا في كثير من فروع الفن معياراً جديداً للحكم ووجهات نظر أسمى من تلك التي هاجماها. لكن نقدهما كان يعوزه السند الفلسفي العميق، ولذا كان معيارهما غامضاً ومتردداً، حتى إن أحكامهما اتسمت أحياناً بالنقص، وأحياناً أخرى بالإفراط. وعلى الرغم من أن لهما فضلاً عظيماً في بعث ودراسة أعمال فنية قديمة إزدراها عصرهما وعاملها باحتقار، مثل التصوير الإيطالي والهولندي القديم، وملحمة «نيلنجن Nibelungen» النح أوجهلها أهل عصرهما مثل الشعر الهندي والأساطير ـ فإنهما، في رأى هيجل ـ قد أخطاً حين نسباً إلى هذه الأعمال قيمة مبالغاً فيها، وذلك حين أعجبا بأعمال تافهة مثل كوميديات(١) هوليبرج Holberg، وكذلك حين نسبا قيمة عامة إلى ما ليس له إلا قيمة نسبية، أو حين تحمسا لاتجاهات زائفة أو وجهات نظر ثانوية تماماً، ومع ذلك نعتاها بأنها أسمى تجليات الفن.

«وهذا التيار، وخصوصاً أفكار ومذاهب فريدرش فون اشليجل، هو الذي ولَّد «السخرية» Ironie بأشكالها المتعددة. وقد وجدت السخرية في أحد جوانبها، تبريراً أعمق في فلسفة فشته Fichte ، بالقدر الذي به طبقت مبادى، هذه الفلسفة على الفن. إن اشليجل وشلنج قد اتخذ كلاهما نقطة ابتدائية من فشته: شلنج من أجل تجاوزها، واشليجل من أجل تتمتها بطريقته الخاصة ثم التخلص منها فيما بعد. وفيما يتعلق بالروابط الأوثق بين أقوال فشته وأحد تيارات السخرية، حسبنا أن نذكر أن فشته رأي في الأنا Das Ich، والأنا» المجرد الشكلي، المبدأ المطلق لكل معرفة، ولكل عقل، ولكل علم. وهكذا طور «الأنا» على أنه بسيط في ذاته؛ وهذا يتضمن، من ناحية، إنكار كل خصوصية، وكل تحدّد، وكل مضمون. (لأن كل الأشياء ستغوص في هذه الحرية وهذه الوحدة المجردتين)؛ ومن ناحية أخرى، كل مضمون لا قيمة له بالنسبة إلى «الأنا» إلاّ بالقدر الذي به

<sup>(</sup>۱) لوطيع فون (۱۹۸۹ ـ ۱۷۰۱): شاعر دانمركي، له مسرحيات عزلية لا تزال تمثل حتى اليوم.

يوضع ويقوم بالأنا. كل شيء لا يوجد إلاّ بالأنا، وكل ما هو موجود بالأنا يمكن أيضاً أن يُقدّم بواسطة الأنا.

وطالما تمسك المرء بهذه الأشكال الخاوية تماماً والتي تجد أصلها في مطلق «الأنا» المجرد، فلا يبدو أن لأي شيء قيمة ذاتية ، بل قيمته هي فقط تلك التي تطبعها فيه ذاتية «الأنا» لكن لو كان الأمر كذلك، فإن «الأنا» يصبح هو السيد والسلطان المتحكم في كل شيء، ولا يوجد شيء، لا في الأخلاق، ولا في القانون، ولا فيما هو دنيوي أو مقدس ـ إلا ويجب أن يضعه «الأنا» ولا يمكن أن يزول إلا بواسطة «الأنا». ولهذا فإن كل ما يوجد في ذاته ولذاته ليس إلا مظهراً؛ والأشياء بدلا من أن تحمل حقيقتها وواقعيتها في ما خاخل ذاتها، فإنها لا تملك إلا المظهر الذي تتلقاه من «الأنا»، وقد أسلمت إلى قوته وهواه. والإثبات والسبب يتوقفان تماماً على هوى الأنا بوصفه «أنا» مطلقاً.

النفالا عن ذلك فإن الأنا فرد جسى، فعال، وحياته تقوم في تكوين فردايته من أجل نفسه ومن أجل الآخرين، والتعبير عنها وتوكيدها. وكل إنسان، طالما كان حياً، يعمل على تحقيق ذاته وهو يحقق ذاته. وهذا المبدأ، إذا ما طيق على الفن، معناه أن الفنان بجب أن يعيش فناناً، وأن يهب حياته شكلاً فنياً. لكني، بحسب هذا المبدأ، أعيش فناناً إذا كانت كل أعمالي، وكل تعبيراتي، من حيث هي تتعلق بمضمون ما، ليست بالنسبة إلَى إلا مظاهر، ولا تتلقى إلاَّ الشكل الذي يفرضه عليها قوتي أنا. وينتج عن هذا أنني لا أستطيع أن آخذ مآخذ الجد هذا المضمون، ولا التعبير عنه وتحقيقه، لأننا لا نأخذ مأخذ الجد معاً إلا ما له أهمية جوهرية، وما هو ذو معنى، مثل: الحقيقة، الأخلاق، الخ، أي مضموناً له عندي، بما هو كذلك، قيمة جوهرية، بحيث أصبح جوهرياً أنا أيضاً، بالقدر الذي به أغوص في هذا المضمون، وأجعل نفسي في حيوية معه بكل علمي وكل نشاطى فإذا اتخذ الفنان وجهة النظر هذه عن ﴿الآنا الذي يضع كل شيء ويقضى على كل شيء، وبالنسبة إليه لا مضمون هو مطلق أو يوجد لذاته . قلن يبدو في نظره شيء ذا قيمة جادة، لأن شكلية االأنا؛ هي الأمر الوحيد الذي يعزو إليه قيمة. أجل، للآخرين أن يأخذوا مأخذ الجد الشكل الذي أظهر عليه أمامهم، إن رأوا أنني أحفل

بمن أنا أو بما أفعل. لكن كم هم مخدوعون هؤلاء الأشخاص الموهوبون، الذين عدموا العضو والملكة الضروربية لفهم وجهة نظري والسمو إلى مستواها! وهذا يدل على أنه ليس كل الناس أحراراً بدرجة كافية (حرية شكلية، طبعاً) من أجل أن يروا أن كل عمل لا يزال له قبمة ومكانة. وطابع مقدس عند الإنسان ـ ليس إلاّ ناتجاً لقدرتي ولإرادتي الحرة، وهما دليلاي الوحيدان، في كل مرة أؤكد فيها ذاتي، وأعبر عن نفسي، وأقرر أمراً. بيد أن هذه البراعة التي في الحياة الساخرة فنياً قد سميت اسم: «العبقرية الإلهية» التي بالنسبة إليها كل شيء والجميع ليسوا إلا أشياء خالية من الجوهر، ولا يتعلق بها الحر المبدع المتخلص من كل شيء، لأنه يستطيع أن يهلكها وأن يبدعها. ومن يميز وجهة نظر هذه العبقرية الإلهية ينظر إلى الناس من عل، ويجدهم محدودين، تافهين، لأنهم لا يزالون متمسكين بالقانون، وبالأخلاق، الخ، ويرون في هذه الترّهات أموراً جوهرية. وهكذا فإن الشخص الذي يعيش عيشة الفنان هذه يستطيع أن يعقد صلات مع الآخرين، وأن يكون له أصدقاء، وعشيقات، الخ. لكنه، من حيث هو عبقرية، يرى أنه بسبب الواقع الذي ينسبه إلى نفسه وبسبب نشاطه الخاص، وبالنسبة إلى ما هو عام بوصفه عاماً ـ فإن كل تلك العلاقات لا تحسب شيئاً، ويعاملها من عُلُو سخريته.

«ذلك هو المعنى العام للسخرية العبقرية الإلهية: إنها تركيز «الأنا» في «الأنا» وانقطاع كل الروابط، ولكنه لا يستطيع أن يعيش إلا في الأستمتاع بذاته. وفريدرش فون اشليجل هو الذي اخترع هذه السخرية، ومن بعده انصرف الكثيرون إلى الثرثرة في هذا الشأن، أو استأتفوا الثرثرة حولها في أيامنا هذه (ط١ ص١١٨ ـ ١٢١ طبعة (Reclam).

ومحصل هذا النص هو أن هيجل يرى أن السخرية التي ابتدعها فريدرش فون اشليجل إنما كانت نتيجة لمذهب فشته في «الأنا» بوصفه كل شيء، ومنه يستمد كل شيء حقيقتة. وما دام «الأنا» كذلك فإنه إذا استبد بإنسان جعله يتصور نفسه فوق سائر الناس. والفنانون هم من هذا النوع: إن «الأنا» قد استولى على نفوسهم، فحسبوا أنهم فوق جميع الناس لأن عبقريتهم إلاهية، بدعوى أنهم يستمدون أعمالهم الفنية من الوحي،

والوحي أمر إلاهي. ولهذا ينظرون إلى الآحرين من علٍ ؟ وحتى لو عقدوا صلات مع الآخرين، فإنها صلات تتسم بالتعالي والترفع. والسخرية هي التعبير عن هذا التعالي، لأن الساخر يعتقد في نفسه أنه أسمى ممن يسخر منه، وإلاً لم يحق له أن يسخر منه.

ثم يتناول هيجل صورة أخرى للسخرية أو النزعة السلبية للسخرية. وتقوم هذه الصورة السلبية في توكيد بطلان (أو: عبث)، ما هو عيني، وما هو أخلاقي، وكل ما هو غني المحتوى، وتؤكد عدمية كل ما هو موضوعي ويملك قيمة باطنة اوإذا اعتنق الأنا وجهة النظر هذه، بدا له كل شيء تافهاً وعبثاف، باستثناء ذاته هو التي تصير بذلك خاوية وعبثاً. ومن ناحية أخرى، فإن االأنا، يمكنه ألا يشعر بالرضا عن هذا الاستمتاع بالذات، ويجد نفسه ناقصاً ويشعرَ بالحاجة إلى شيء ثابت وجوهري، وإلى منافع محدودة وجوهرية. وينتج من هذا موقف بانس ومتناقض، إذ يطمح الشخص إلى الحقيقة وإلى الموضوعية؛ لكنه يجد نفسه عاجزاً عن التخلص من عزلته ومن خلوته، ومن هذه الباطن المجرد غير الراضى. هنالك يسقط الذات في نوع من الحزن الشاكي الذي تجد أعراضه في فلسفه فشته. إن عدم الرضا الناجم عن هذا السكون وذلك العجز اللذين يضعان الذات من العمل ومن المساس بأي شيء كانناً كان، بينما حنينه إلى الواقع والمطلق يشعره بفراغه وعدم واقعيتة، وهما طهارة، يولد حالة مرضية، هي حالة «الروح الجميلة» التي تموت من الملال إن الروح الجميلة حقاً تعمل وتعيش في الواقع. لكن الملال ينشأ عن شعور الذات بعد فنيها، وخوائها وبطلانها، وكذلك يعجزها عن التخلص من هذا البطلان وعن إطاء نفسها مضموناً

لكن السخرية حين صارت شكلاً من أشكال الفن، لم تفتصر على أن تطبع بطابع فني الحياة والفردية التي للشخص الساخر، بل كان على الفنان أيضاً، بالإضافة إلى أعمال الفن التي كانت أعماله هو الخاصة، الغ. أن يبدع أعمالاً فنية خارجية، وذلك بواسطة مجهود من الخيال. ومبدأ هذا الانتاج الذي نجد أهم أمثلته في الشعر، هو تمثيل ما هو إلاهي على أنه ساخر لكن الساخر، الذي هو خاصية الشخص العبقري، يقوم في

التحطيم الذاتي لكل ما هو نبيل، وعظيم، وكامل، بحيث أنه، حتى في الإنتاجات الموضوعية يرتد الفن الساخر إلى تمثيل الذاتية المطلقة، لأن كل ما له قيمة ومهابة عند الإنسان يتجلى أنه غير موجود نتيجة تحطيمه الذاتي. وهذا هو السبب الذي من أجله لا يؤخذ مأخذ الجد ليس فقط العدالة، والأخلاق، والحقيقة، بل وأيضاً السامي والأحسن، لأنها بتجليها عند الأفراد في أخلاقهم وأفعالهم، تكذب نفسها بنفسها وتدمر نفسها بنفسها، وبعبارة أخرى فإنها لا تكون إلاً سخرية من ذاتها.

هوانظر إليه من الناحية المجردة، فإن هذا الشكل من السخرية، يصبح قريباً من الهزلي، يبد أنه يبقى بين الساخر والهزلي فروق جوهرية. ذلك أن الهزلي يقتصر على تدمير ما هو خال من القيمة في ذاته: ظاهرة زائفة ومتناقضة، تزده، لوثة، هوى خاص يقوم ضد وجدان قوي، مبدأ أو قاعدة لا يبررها شيء ولا تقاوم النقد لكن الأمر يختلف تماماً إذا نبذ المرء وأنكر كل القيم الغيبة، وكل مضمون جوهري موجود عند الفرد، وأكثر من هذا حين يكون هذا النبذ وهذا الإنكار هما من عمل الفرد نفسه، الحامل لهذه القيم ولهذا المضمون. ويمكن أن يقال عن فرد هذا شاذ إنه ذو خلق حقير، وإن إنكاراته تدل فقط على ضعفه وسفالتة الأخلاقية.

ومكذا فإن الفوارق بين الساخر وبين الهزلي تتعلق جوهرياً بمضمون ما تحطمه لكن الذين يلذ لهم أن يقرموا بهذه التحطيمات هم أشخاص أردياء وعاجزون، وغير قادرين على أن يضعوا الأنفسهم أهدافاً ثابتة ومهمة، فإذا أفلحوا في تحديد هدف الأنفسهم فإنهم سرعان ما يتخلون عنه ويدمرونه. إن هذه السخرية سخرية تقوم على الافتقار إلى الخلق وهي على ذلك ما يفضله أنصار السخرية. ذلك أن ما يميز المرء ذا الخلق القوي هو أنه يقدر على أن يحدد لنفسه أهدافاً ويتمسك بها، إلى درجة أنه يمتقد أنه فقد شخصيته إذا اضطر إلى التخلي عن هذه الأهداف وهذه المثابرة على الهدف وجوهرية الهدف هما الأساس فيما يسمى الخلق القويم. إن كاتوا(١) Cato يستطع أن يحيا إلا بوصفه رومانياً وجمهورياً. لكن متى يستطع أن يحيا إلا بوصفه رومانياً وجمهورياً. لكن متى

 <sup>(1)</sup> كاتر الذي من أوتيكاما (٩٣ق.م - ٤ ق.م): سياسي روماني دافع عن الحمهورية وكان رواقياً. ومن هزيمة جيمس بومبي في سنة ٤٤ق. م، رفض العبش وانتحر.

ما جعلنا من السخرية قاعدة التصوير الفني، فإننا نضع من اللافئي العبدأ الكبير لإيداع الأعمال الفنية ولا تستطيع أن نحقق إلا إشكالاً إن لم تكن سطحية فإنها فارغة تماما من المضمون، لأن الجوهري استبعد منها بوصفه خالياً من القيمة. يضاف إلى ذلك أحياناً الرخاوة والتناقض اللذين أشرنا إليهما من قبل. ومثل هذه التصويرات (= الامتثالات) ليس من شأنها أن تثير أي اهتمام. ومن هنا جاءت الشكاوى المستعدة من الساخرين ضد الجمهور الذي يتهمونه بالافتقار إلى الفهم وإلى الافكار عن الفن والعبقرية، وهذا يثبت أن الجمهور لا يستشعر أية لذة في تأمل هذه الإنتاجات الرديثة: إذ بعضها لا معنى له، والبعض الآخر يفتقر إلى الخلق القويم. ومن الخير أن الأمر على هذا النحو، وأن هذه الخيانات وألوان النفاق لا تفلح في جلب المتعة، وأن الناس لا يهتمون إلا الأشياء الحية والحقة، والأخلاق المليثة بالغضارة.

دوعلى سبيل الملاحظة التاريخية، ينبغي أن نضيف أن سولجر(١٦ Solger ولودفج تيك<sup>(٢٦)</sup> هما اللذان جعلا من السخرية المبدأ الأعلى للفن.

لكن ليس هاهنا مجال التحدث عن سولجر كما يستحق. لذا سأقتصر على إشارات موجزة. إن سولجر، بدلاً من أن يقتصر، شأنه شأن الآخرين، على ثقافة فلسفية سطحية، شعر بحاجة تأملية عميقة دفعته إلى متابعة تأملاته في الفكرة الفلسفية بعمق. وهكذا وصل إلى اللحظة (= العنصر) الديالكتيكية للفكرة التي أسميها باسم: «السلبية المطلقة اللانهائية»، إلى مجهودات الفكرة في أن تنكر نفسها، من حيث هي عامة ولا نهائية، لتؤكد ذاتها كمتناهية وجزئية، ثم بعد ذلك لنفي هذا النفي نفسه وإعادة توكيد ذاتها في النهاية بوصفها الكلي واللامتناهي في حضرته الجزئي والمتناهي. وقد ألخ سولجر كثيراً على هذا السلب الذي يكون، حقاً، لحظة (= عنصر) الفكرة التأملية، لكنه لما كان قد نظر إليه على أنه تعبير عن عدم الشبات الديالكتيكي والإلغاء الديالكتيكي

للامتناهي وللتناهي، فإنه ليس إلاّ لحظة (= عنصراً)، وليس كل الفكرة (أو: الصورة) كما أعتقد سولجر. بيد أن الموت المبكر قد حال ـ مع الأسف ـ دون أن يصل سولجر إلى المعالجة الكاملة للفكرة الفلسفية، ودون الذهاب إلى ما بعد جانب السلب، الذي بتدميره لما هو محدد وجوهري في ذاته. اقترب من التصور الساخر الذي أعتقد أنه وجد فيه المبدأ الحقيقي للنشاط الفني لكنه في حياته الفعلية أبدى عن ثبات ورسوخ وجد وامتياز خلق لا تسمع بوضعه دون تحفظ بين الفنانين الساخرين الذين وصفناهم من قبل. إن فهمه العميق الماخرين الذين وصفناهم من قبل. إن فهمه العميق للأعمال الفنية الحقيقية التي خضها بدراساته الطويلة التي بلغت أعلى درجة ـ لم يكن فيه أي عنصر ساخر بالمعنى الصحيح. ومن الواجب علينا أن نعيد اعتبار سولجر، الذي ينبغي ألا يخلط بينه وبين دعاة السخرية، وذلك الذي ينبغي ألا يخلط بينه وبين دعاة السخرية، وذلك نظراً إلى حياته وفلسفتة وباسم الفن.

دأما فيما يتعلق بلدفع تيك، فإن تنشته ترجع إلى الفترة التي كانت فيها مدينة بينا Jena هي المرجز لفترة من الزمان. إن تيك وأعضاء آخرين من هذا الوسط المشرّف يستخدمون على نحو أليف جداً ـ تعبيرات مستعارة من دعاة نزعة السخرية، دون أن يقولوا لنا ماذا يقصدون بها. فمثلاً نجد تيك لا يكفّ عن تمجيد السخرية، لكنه حين يقوم بالحكم على الأعمال الفنية الكبيرة، فإنه يفعل ذلك على وجه كامل ويقدرها بحسب قبمها. أما أولئك الذين ينتظرون منه أن يستغل الفرصة السانحة لاستخلاص السخرية المتضمنة في عمل فني مثل مسرحية دروميو وجولييت، مثلاً فإنهم سرعان ما يخيب ظنهم، لأنه لا يتحدث عن أية سخرية حينئذ، (حدا مردية حينئذ، (حدا المحتوية العقمة).

وهنا يحق لنا أن تساءل: هل فهم هيجل السخرية عند الرومنتيك على النحو الصحيح الذي قصده أصحابها؟

وجوابنا بالنفي. وشرح ذلك أن نورد أقوال زعماء هذه النزعة في تحديد معنى السخرية عندهم.

ففريدرش اشليجل وهو رأسهم جميعاً يقول: «السخرية هي الشعور الواضح بالتغير السرمديّ للعماء اللامتناهي المتدفق، وهو يعني بذلك أن السخرية تنشأ من كون العالم في تغير مستمر، وأنه فوضى وعماء لا حد

 <sup>(</sup>١) كارل فلهام فردينند سولجر (١٧٨٠ - ١٨١٩) كان أسناذاً في جامعة برلين. وله من الكتب فأرثين: أربعة أحاديث من الجميل (١٨١٥)؛
 «محاضرات في علم الجمال».

 <sup>(7)</sup> لدقع نيك (۱۷۷۳ - ۱۸۵۳) شاعر وناقد؛ وله من الكتب: «أوراق مسرحية» في جزئين (۱۸۲۵ ـ ۱۸۲۱)؛ وطبع طبعة ثانية في ٣ أجزاه، سنة ۱۸۵۲.

له، وأن هذا التغير متدفق فياض على الدوام. وما دام الأمر كذلك، فماذا ينبغي أن تكون نظرة الفنان إلى أحداث هذا العالم؟ يجب عليه أن ينظر إليه باستخفاف، وألا يتعلق بشيء منه، وأن يزدري كل ما يعج به. ومعنى هذا كله أن يشعر بحريتة المطلقة إزاء الوجود بأسره. كل ما على الأرض فان ومتغير، فلماذا تتعلق بشيء عليها؟! ولتكن نظرتك إليها نظرة طيار تحلق من على، فلا يرى على الأرض ما يستحق أن يتعلق به.

وحتى المعاني الروحية الكبرى: الحب، الإنسانية، المجد، العبادة ـ كلها أمور زائلة لا تستحق التعلق بها. وفي هذا يقول فريدرش اشليجل أيضاً: وينبغي علينا أن يكون في وسعنا أن نسمو فوق حُبنا، وأن ننكر بالفكر ما نعبده. وبهذا الثمن وحده نستطيع أن نحصل على معنى الكونه.

وتيك يقول إن المرء لا يملك المحبوب إلا ابتداء من اللحظة التي يكشف فيها عند المحبوب سمة مضحكة، ولا يمكن أن يكون له صديق ومحبوبة إلا إذا كان في وسعه السخرية منها أو الابتسام. واليونان كانوا يسخرون سخرية لطيفة من آلهتهم، دون أن يشعروا أنهم بذلك ينقصون من جلالهم. ذلك أن آلهة اليونان كانوا يسخرون من بعضهم بعضاً لقد سخروا من أرس ومن أفروديت رغم جمالهما وجلالهما.

ولقد دعا تيك في إحدى قصائده إلى مزج الجد بالهزل، فقال:

دهل سعيت إلى علاج المزاح بجد، وعلاج الجد بمزاح؟ إن الاستمتاع بالتلاعب بالآلام وبالسمات بدون تمييز والإحساس اللطيف بالألم في السخرية دلك أمر لا يتاح إلا لقلة قليلة جدة».

والرومنتيك كانوا يرون في السخرية أجمل تعبير عن الحرية. ويطالبون بالتغيير في أحوالهم النفسية باستمرار، لأن ذلك دليل الحرية. يقول فريدرش اشليجل: فإن من واجب الإنسان الحركل الحرية المثقف كل الثقافة أن يستطيع أن يضع نفسه حيثما شاء

في حالة من الروح الفلسفية أو الفيلولوجية، أو النقدية، أو الشعرية، أو التاريخية، أو الخطابية، القديمة أو الحديثة، وكل ذلك بنفس السهولة التي بها يكيف الآلة الموسيقية مم الظرف والنغمة المطلوبة».

ويقول نوفالس: إن الإنسان الكامل يجب عليه أن يحيا في أماكن عديدة في وقت واحد معاً، ومع كثير من الناس معاً. ويجب أن يكون حاضراً في أفق واسع وأحداث عديدة. هنالك تتجلى له تلك الحضرة العظيمة الموقة، حضرة الروح، التي تصنع من الإنسان مواطناً للعالم حقيقياً، وفي كل لحظة من لحظات حياته، وبنوع من التداعي البديع للافكار، يستنبط، ويصير قوياً، ناصعاً، مستعبداً لنشاط تأملي.

ولهذا نرى اشليجل ـ والرومنتيك بعامة ـ يمجدون الكوميديا أكثر من سائر أنواع فنون الأدب. يقول فريدرش اشليجل في كتابه: «دراسات عن اليونان»: «إن الروح الكوميدية تقتضى حرية خارجية، بدونها لا تستطيم أن ترتفع إلاّ إلى مستوى اللطافة، دون أن تسمو أبداً إلى الجمال الأسمى. إنها متابعة إذا وصلت نية الشاعر ـ ربما في مستقبل يتفاوت في البُعْد ـ إلى تحقيق مهمته، وإلى التحرر من الطبيعة، وإذا تولدت الحرية من بطن القاعدة ـ وإذا صارت كرامة الفن وحريته أكثر اطتمناناً، دونما حاجة إلى سُنَد ودعامة؛ وإذا صارت كل قوة في الإنسان حرة، وكل إساءة للحرية مستحيلة . هنالك نجد أن السرور المحض، غير الممتزج بالعنصر الرديء، الذي لا يزال حتى الآن ضرورياً فيما هو كوميدي، ذا قوة درامية كافية بنفسها. هنالك تصبح الكومبديا أكمل الفنون المسرحية. وأكثر من هذا، تتجلى االسخرية مكان الهزلي، ومتى ما تجلت استمرت أبدأً.

وقال تيك إن المرء لا يستطيع أن يمزح على المسرح دون أن يمزح في الوقت نفسه على العالم باسره.

ومن هذه الشواهد يتبين لنا أن هيجل لم يُصِبُ في فهم معنى ودوافع السخرية عند الرومنتيك. وأنه أخطأ في إرجاعها إلى مذهب فشته في «الأنانة» Ichheit المسمى رد كل شيء إلى الأنا.

١

#### شروط الفن

وللفن كي يتحقق على النحو السليم شروط:

الشرط الأول: «أن يكون المضمون قابلاً للتعبير عنه بواسطة الفن. وبدون ذلك فإننا نحصل على تعبير رديء: فحيناً نريد أن نعطي شكلاً معيناً لمضمون غير صالح للتعبير العيني والخارجي، وحيناً آخر نجد أن موضوعاً تافهاً في ذاته لا يمكن أن يجد التعبير الملائم عنه إلا في شكل مضاد لذلك الذي نريد أن نعطيه له».

والشرط الثاني: دهو أن مضمون الفن يجب ألا يكون فيه شيء مجرد؛ ولا يجب فقط أن يكون هذا المضمون محسوساً وعينياً، في مقابل ما يشارك في الروح والفكر، بل وأيضاً في مقابل المجرد والبسيط في ذاته. ذلك لأن كل ما يوجد حقاً في الروح وفي الطبيعة هو عيني، وعلى الرغم من كل عمومية فإنه ذاتي وجزئي. فحين نقول ـ مثلاً ـ عن الله إنه الواحد وحدة بسيطة، والموجود الأسمى بما هو كذلك، فإننا لا نعبر إلاّ عن تجريد ميّت، ناتج عن الذهن اللامعقول. أن مثل هذا الإله، من حيث أنه عير متصور في حقيقته العينية، لا يقدّم إلى الفن، وخصوصاً الفن التجسيمي، أيّ مضمون. ولهذا فإن اليهود والمسلمين، الذين ليس إلاههم على هذا الحد من التجريد الذهني، مع ذلك، لم يصوروه أبدأ في الفن بطريقة إيجابية مثلما فعل المسيحيون بالإههم. ذلك أنه في المسيحية، فكرة الله هى فكرة إله حق، شخص، ذات، وروح خصوصاً. وما فيه من روحية قد تجلى خارجنا في التصور الديني على شكل ثالوث هو في الوقت نفسه وحدة. وهكذا تحققت وحدة ما هو جوهري، وعام وجزئي، وهذه الوحدة هي التي تكوَّن ما هو عينيَّ. وكما أن المضمون لا يكون حقاً إلا بمقدار ما هو عيني، فكذلك في الفن نجد أنه يقتضي لتصويراته مضامين عينية، لأن المجرد والعام ليس من شأنها التفتح إلى جزئيات ومظاهر دون أن يحدث عن ذلك تحطيم لوحدتها، (حـ١ ص١٢٧ طبعة Reclam)».

والشرط الثالث: أنه امن أجل أن يناظر شكل محسوسٌ مضموناً حقيقياً وبالتالي عينياً، فلا بد أن يكون هذا الشكل فردياً وعينياً في جوهره أيضاً. وذلك لأن

الصفة العينية لكلا جانبي الفن: المضمون والتصوير، هي التي تكون نقطة الالتقاء بينهما ونقطة التناظر: فالشكل الطبيعي لجسم الإنسان ـ مثلاً ـ هو شيء عيني محسوس قادر على تصوير الروح. والتطابق معها. والفن يختار شكلاً معين لا لأنه لا يجد غيره، بل المضمون العيني هو نفسه يقدم له الإشارة إلى الطريق لتحقيقه الخارجي والمحسوس. ولهذا فإن هذا المحسوس العيني، الذي فيه يعبر عن نفسه مضمون ذو ماهية روحية. يحدّث الروح أيضاً؛ والشكل الخارجي الذي به يصير ميسوراً لعياننا وتصورنا لا غرض له إلا إيقاظ صدى في نفسنا من روحنا. ومن أجل هذا الغرض. ينفد المضمون والتحقيق العيني كلاهما في الآخر على التبادل. وما ليس إلاَّ العيني المحسوس ـ أي الطبيعة الخارجية ـ لا يوجد فقط من أجل هذا العنصر. فالريش المتعدد الألوان في الطيور يلمع، حتى لو لم يره أحد، وغنائها يتردد، حتى لو لم يسمعه أحد؛ وثم طيور لا تحيا إلاَّ ليلة واحدة ثم تذبل، دون أن يكون قد أعجب بها أحد؛ وفي غايات الجنوب العذراء، هذه الغابات الحافلة بالنبات والتي تشكّل شبكة لا تنفصم من النباتات النادرة الرائعة ذوات العطور اللذيذة - تصوح وأحياناً تهلك دون أن يكون قد استمتع بها أحد. لكن العمل الفني لا يبدي عن هذه النزاهة الخالية من الغرض: وإنما هو سؤال، ونداء، موجّه إلى النفوس وإلى الأرواح. ولئن كان الفن، من هذه الناحية، لا يكون وسيلة عَرَضيّة تماماً لجعل المضمون محسوساً، فإنه لا يقدم أيضاً الوسيلة المثلى لإدراك العيني الروحي. ذلك أن الفكر أعلى مستوى منه في هذه الناحية، لأن الفكر وإن كان مجرداً نسبياً من هذه الناحية بدرجة أنه لا يطابق الحقيقة والعقل، فإنه يجب عليه ألا يكفّ عن أن يكون عينياً. ولإدراك المقدار الذي به مثل هذا الشكل الفنى يناظر مثل هذا المضمون، ولمعرفة هل هذا المضمون - بطبيعته - لا يقتضى شكلاً أسمى، وأكثر روحانية، فما على المرء إلا أن يقارن بين آلهة النحت البوناني وبين التصور المسيحي لِله. إن الإله اليوناني ليس تجريداً، بل هو فردي ويتخذُّ شكلاً يقترب من الأشكال الطبيعية؛ والإله المسيحى هو الآخر شخصية عينية، لكنه هو كذلك من حيث إنه روحانية محضة، ويجب أن يدرك على أنه روح وأن يُدْرُك بالروح. وما يضمن لنا وجوده هو خصوصاً المعرفة الباطنة التي لدينا

عنه، لا تصويره في الخارج، هذا التصوير الذي يبقى دائماً ناقصاً، لأنه عاجز عن التعبير عن كل عمق تصورة، (ح1 ص١٢٨ طبعة Reclam).

وما دامت مهمة الفن هي جعل الفكرة ميسورة لتأملنا على شكل محسوس، لا على شكل الفكر والروحية المحضة بوجه عام؛ ولما كان هذا التصوير (أو التمبير) يستمد قيمته ومكانته من التناظر بين الفكرة وشكلها وقد امتزجا، ونفذ كلاهما في الآخر \_ فإن قيمة الفن تتوقف على مقدار تمثيله لهذا التناظر والانصهار بين الفكرة والشكل.

وهذا السير نحو التعبير عن الحقيقة على نحو أعلى شأملي، وأكثر انطباقاً على تصور الروح، يزودنا بالإشارات الخاصة بأقسام علم الفن. ذلك أن على الروح، قبل الوصول إلى تصور ماهيتها المطلقة، أن تمز بالدرجات المفروضة عليها من جانب هذا التصور شويناظر هذا التطور للمضمون أشكال فنية بواسطتها تعي الروح ذاتها.

وهذا التطور، الذي يتم في داخل الروح، له وجهان فيما يتعلق بالطبيعة. في الوجه الأول، يكون هذا التطور روحياً وعاماً، ويقوم في التتابع التدريجي للتعبيرات الفنية المتعلقة بتصورات العالم والتي تعكس أفكار الإنسان عن نفسه، وعن الطبيعة وعن الإله. وفي الوجه الثاني، يجب على هذا التطور أن يعبر عن نفسه بطريقة مباشرة وبواسطة موجودات محسوسة تناظر الفنون الجزئية التي تشكّل كلاً على الرغم من الفوارق الضرورية يينها.

على أساس هذه الاعتبارات يمكن تقسيم عالم الفنون إلى الأقسام الرئيسية التالية:

 ا) يوجد أولاً قسم عام. وموضوعه هو الفكرة الهامة للجمال الفني، من حيث هو مثل أعلى، وكذلك العلاقات الوثيقة الموجودة بين المثل الأعلى والطبيعة من ناحية، وبين الإبداع الفني الذاتي من ناحية أخرى.

 ٢) وتصور الجمال الفني يؤدي من ذلك إلى قسم خاص إذ تصبح الفوارق الجوهرية التي يشملها هذا التصور سلسلة متنابعة من الأشكال الفنية الجزئية.

٣) وعلينا أخيراً أن ننظر في تفاضل (تنوع) الجمال

الفني، وسير الفن نحو التحقيق الجسّي الأشكاله، وهو وضع نَسَق يشتمل على الفنون الجزئية وأنواعها المتعددة.

وفي الفن العالي يكون ثم تناظر بين المضمون والتمثيل (أو التصوير) لهذا المضمون، بحيث يكون التخيل مطابقاً للحقيقة، بمعنى أن الشكل الذي فيه تتجسد الفكرة هو الشكل الحق في ذاته، وأن الفكرة التي يعبر عنها هي تعبير عن حقيقته. ويمكن تقسيم الفن في تاريخه من هذه الناحية إلى نوعين: الفن الرمزي أو الشرقي، والفن الكلاسيكي.

۲

# الفن الرمزي أو الشرقي

# والفن الكلاسيكي والفن الرومتنيكي

أما الفن الرمزى أو الشرقى افينسب إلى مقولة السامي؛ وما يميز السامي هو السعى للتعبير عن اللامتناهي. لكن اللامتناهي هنا هو تجريد لا يمكن أن يتكيّف معه أي شكل حِسّي؛ ولهذا يبالغ في الشكل إلى ما بعد كل مقياس. إن التعبير هنا يبقى في حالة محاولة وعلى هذا النحو نحصل على مُرَدة وأجسام ضخمة، وتماثيل ذوات مائة ذراع ومائة صدر. ومع ذلك يجب أن يكون هناك، على تحو ما، تطابق ما بين هذه الأشكال الطبيعية ومضامينها. وهذا النطابق يتجلى على شكل عموم مجرد ومحسوس محض، لم يتخذ بعد تجريداً دقيقاً. فمثلاً حين يمثل القوة على شكل أسد، ولهذا السبب يجعل من الأسد تمثيلاً لإله، فإن هاهنا تناظراً خارجياً محضاً، ورمزياً بصورة مجردة. والشكل الحيواني، المزوّد بالصفة العامة للقوة، له تحديد، وإن كان مجسداً، فإنه مطابق للمضمون الذي قُصد لأن يعبر عنه. وإذن هذا الفن هو فن يبحث ويطمح، وبهذا هو رمزي. لكنه، من حيث تصوره وحقيقته فن لا يزال

ومما يميز الفن الرمزي أيضاً هو أن نقطة انطلاقة هي العيانات المستمدة من الطبيعة والتشكيلات الطبيعية. وهذه التشكيلات تؤخذ كما هي، لكن يدخل فيها الفكرة الجوهرية، الكلية: المطلقة، من أجل اعطائها معنى (ملم) الجمال

ومدلولا، إذا فسرت على ضوء هذه الفكرة، فإنها تبدو كما لو كانت تشملها وتحتوي عليها. وهذه الطريقة في معالجة التشكيلات الطبيعية تكون ما يسمى باسم: وحدة الوجود الخاصة بالشرق. هنا تطلق الحرية المجردة واللامتناهية العنان لنفسها. فمن أجل جعل المادة مطابقة، يدفع بها نحو ما هو وحشي: فيشوه الشكل ويصبر بشماً فظيماً، أو تدخل الفكرة والكلمة في الأشكال البالغة الانحطاط. إنه الفن الرمزي، والرمز تمثيل له مدلول لا يمتزج بالتعبير بل يظل دائماً هناك اختلاف بين الفكرة والتعبير عنها. إن الرمزية تتميز بالإقدام المتوافق، والتكيف والتطابق بين الفكرة والشكل الذي قصد فيه أن يعبر عنه، ولهذا فإن هذا الشكل لا يمثل التعبير الصافي عما هو روحي، إذ لا تزال ثمّ مسافة تفصل بين الفكرة وتمثيلها؛ (حدا ص٣٥ احدور).

أما الفن الكلاسيكي (= اليوناني) فهو فن الفكرة وتجلّيها الخارجي. إنه مضمون تلقى الشكل اللائق به، مضمون حقيقي الشكل اللائق به، مضمون حقيقي تجلى في الخارج على الوجه الحقيقي. ههنا يتجلى المثل الأعلى للغد، لكل حقيقته. والمهم قبل كل شيء ألا يكون هذا النطابق بين التمثيل (الجانب والفكرة أمراً شكلياً محضاً: إن الشكل، والجانب الطبيعي، الشكل الذي تستمين به الفكرة يجب أن يكون، في ذاته ولذاته، مطابقاً للتصور.. وإذا لم يكن الأمر مكذا، فإن أي محاكاة للطبيعة، وأية صورة، وتمثيل أي منظر، وأية زهرة ما، الخ، يمكن أن يجعل مضموناً لأي تمثيل - يمكنها - إذا لم يراع إلا التناظر - أن تنعث بأنها كلاسيكية، وفي الفن الكلاسيكي، المحسوس والمشخص يكف عن أن يكون طبيعياً. صحيح أننا لا بطابقاً لتصوره مطابقة كاملة».

### ولقد تطور الفن على النحو التالي:

في المرحلة الأولى اكتشف الفنان أن الشكل الإنساني هو الأجدر بأن يصوّر المعنى الروحي، لأنه وحده الذي يسمع بالتمبير عن التصور الروحي، بخلاف

و المرحلة التالية، وهي الثالثة، تتميّز بانفصام الوحدة التي بين المضمون والشكل، أي بالمودة إلى الرمزية، عودة هي في الوقت نفسه تقدم. إن الفن الكلاسيكي، بوصفه فناً، فن بلغ أعلى القمم. وإنما عيبه هو أنه ليس إلا فئاً، فناً فحسب، ولا شيء أكثر من ذلك. أما في هذه المرحلة التامة فإن الفن يسعى إلى

أى شكل آخر، حتى إن ما هو روحي لا يمكن أن يمثل إلا على شكل إنسان. وهكذا وجدت روح الفن شكلاً. اإن المضمون الحقيقي هو روحي عيني، وعنصره العيني يتمثل في الشكل الإنساني، لأنه وحده الذي يستطيع أن يلبس الروحي في وجوده الزماني. وبالقدر الذي به توجد الروح، ويوجد وجوداً محسوساً، فإنها لا تستطيع أن تتجلى على شكل آخر غير الشكل الإنساني. وعلى هذا النحو تحقق الجمال بكل روعة، الجمال الكامل. ولقد زعموا أن تشخيص وتأنيس ما هو روحي يساوي الحط؛ ومع ذلك فإنه إذا أراد الفن أن يعبّر عما هو روحي بحيث يجَمُّله محسوساً وميسوراً للعيان، فإنه لا يستطيع ذلك إلاَّ بتأنيسه (= تصويره على شكل إنسان). ذلك لأنه بقدر ما يتجسد الروح في الإنسان فإنها تصير محسوسة. ومن هذه الناحية فإن التناسخ يكون تمثيلاً مجرداً تماماً، وقد صار من مبادى، الفسيولوجيا أن الحياة بجب دائماً في تطورها أن تؤدي إلى الإنسان بوصفه التجلى الوحيد المناسب للروح.

وتلك هي المرحلة الثانية من التطور: أي التطابق بين الفكرة وبين شكلها. وإذا كان على الشكل، كيما يستطيع التعبير عن المضمون المخصص هوله، أن يطهر ويخلص من العوائق التي جعلته أسيراً لتناهيه البائس. فإن الروحية يجب عليها بدورها ـ ومن أجل أن يكون التعبير عنها على نحو شامل في الشكل الإنساني، دون التعبير عنها على نحو شامل في الشكل الإنساني، دون تجاوز هذا التعبير، أعني دون أن تدع المحسوس والجسماني يمتصها، ودون أن تتحد وإياه. وعلى هذا النحو، تؤكد الروح ذاتها في نفس الوقت كأمر جزئي خاص، لا كأمر مطلق سرمدي، فهذا لا يمكن أن يجد التعبير عنه إلا في الروحانية المحضة. وهذه الحالة الأخيرة هي التي تكون ضعف الفن الكلاسيكي وقصوره، لكن مصيره هو الوقوع في هذا الضعف والقصور.

 <sup>(1)</sup> على القاريء أن يفهم دائماً من كلمة: «التعثيل» أنها تعني: التعبير
بواسطة الفن؛ في أي فن كان: vorstellung، ولا تعني أبداً التعثيل
المسرحي إلا إذا أضفنا هذا الوصف الأخير.

السمو إلى مستوى أعلى. إنه يصير ما سمي باسمه: الفن الرومنتيكي أو المسيحي. ذلك أنه في المسيحية تحقق الفصل بين الحقيقة وبين التمثيل الجشي. إن الإله اليوناني لا ينفصل عن العيان الجشي؛ إنه يمثل الوحدة المرثية بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الإلهية، ويتجلى كما أو كان التحقيق الوحيد والحقيقي لهذه الوحدة. لكن هذه الوحدة من طبيعة جشية، بينما هي في المسيحية تتصور في الروح وفي الحقيقة. إن العيني والوحدة موجودان باقيان لكنهما يتصوران بحسب الروح، بعيداً عن المحسوس. لقد تحررت الصورة عما.

اإن الفن الرومنتيكي قد تولد من انفصام الوحدة بين الواقع وبين الفكرة (أو: الصورة)، كما ولد من المودة إلى التمارض (أو: التطابق الذي كان موجوداً في الفن الرمزي. لكن هذه العودة ينبغي ألا تعتبر مجرد تراجع إلى الوراء، ورغبة في الابتداء من جديد. إن الفن الكلاسيكي قد أفلح في الارتفاع إلى أعلى القِمَم، فأعطى الدرجة العليا لما كان في استطاعته أن يقوم به، لهذا ليس ئم ما يعاب عليه من هذه الناحية. وعيوب الفن الكلاسيكي التي تحدثنا عنها فيما سبق إنما ترجع إلى التحديدات التي يخضع لها الفن بوجه عام. أما الفن الرومنتيكي، الذي حقق الدرجة القصوي من ناحية الفكرة أو الصورة Idee، فقد كان لزاماً أن ينهار بسبب عيوبه الناجمة عن التحديدات التي أخضع نفسه لها من حيث هو رومنتيكي. وتحديدات الفن بوجه عام، الفن بما هو فن، ترجع إلى أنه، من حيث هو مخلص لتصوره، فإنه يتمسك بالتعبير. بشكل عيني ـ عن الكلي، وعن الروح، بينما الفن الكلاسيكي يحقق الوحدة بين المحسوس والروحي، وتناظرهما الكامل. لكنه يبقى مع ذلك أن الروح ـ في هذا الانصهار ـ لا تمثل بحسب تصورها الحقيقي، لأن الروح تكون الذاتية اللانهائية للصورة Idee التي ـ بوصفها بطوناً مطلقاً ـ لا تستطيع التعبير عن نفسها بحرية والتفتح التام في السجن البدني الذي تجد نفسها حبيسة فيه. إن الصورة Idee لا توجد، بحسب حقيقتها، إلا في الروح، وبالروح، ومن أجل الروح. وبالنسبة إلى ما هو روحي، فإن الروح هي وحدها المجال الذي تستطيع أن تتفتح فيه. وثم علاقة بين الصورة العينية للروحي وبين الدين. فحسب الدين

المسيحى، يجب أن يُعبَد الله بالروح؛ إن الله ليس موضوعاً إلاَّ بالنسبة إلى الروح. وفي الفن الرومنتيكي الذي تجاوز، بمضمونه وطريقته في التعبير الفنّ الكلاسيكي، فإن الصورة المشاركة في الروح توجد في تعارض مع ما يشاركه في الطبيعة، والروحي يوجد في تعارض مع المحسوس. وهذا الانفصال أمر مشترك بينه وبين الفن الرمزي، لكن عندما يكون مضمون الصورة Idee من نوع أسمى، وذا طابع مطلق. وما هذا المضمون إلا الروح هي ذاتها. وعلاقاته مع الفن الكلاسيكي يمكن تحديدها كما يلي: الفن الكلاسيكي يقوم على الوحدة بين الطبيعة الإلْهية والطبيعة الإنسانية. لكن ليس هذا إلا مضموناً عينياً ولما كانت الصورة وحدة في ذاتها فإنها لا تستطيع أن تتجلى إلا بطريقة مباشرة محسوسة. إن الإله اليوناني الذي يتبدى للتأمل الموضوعي وللتمثيل المحسوس يتخذ الشكل الجسماني للإنسان؛ وهو بقوَّته وطبيعته فردي وجزئي، وبالنسبة إلى الذات هو يمثل جوهراً وقوة يمكن هذه الذات أن تتعرف نفسها فيه، دون أن يكون لديها الشعور والاقتناع الباطن بأنها واحدة وإياه. لكن في مرتبة أسمى يحدث الشعور بهذه الوحدة، ومعرفة ما كانت عليه في ذاتها المرحلة السابقة؛ وهذه المعرفة بما هو في ذاته، وهو الوعي بالمرحلة السابقة يكؤنان تفوق المرحلة الحالية أعنى المرحلة الرومنتيكية. وإذا كان جوهر الفن اليوناني هو الوحدة، فإن الذاتية هي أساس الفن الرومنتيكي. إن المرحلة أو الدرجة يمكن أن توجد في ذاتها، لكنها يمكن أيضاً أن يدركها الوعي. والفارق كبير في هذا، فإن ما يميّز الإنسان من الحيوان، هو الشعور بهذا الفارق. وما يسمو بالإنسان على الحيوان، هو شعور الإنسان بأنه حيوان. وهذا الشعور يتضمن شعوراً آخر، هو الشعور بأنه يشارك في الروح. ذلك أن من كونه يعرف أنه حيوان، فإنه لا يعود حيواناً.

ان الإنسان حيوان، لكنه حتى في وظائفه الحيوانية لا يبقى كائناً سلبياً؛ بل، على عكس الحيوان، يشعر الإنسان بوظائفه، ويقر بها ويجعلها أرق وألطف، من أجل أن يجعل منها موضوعاً لعلمه مستنير وموضع بواسطة الوعي. وهذا ما فعله، مثلاً، فيما يتعلق بعملية الهضم. والإنسان، بسلوكه على هذا النحو، يحطم الهضم. والإنسان، بسلوكه على هذا النحو، يحطم

حاجز سلبیته ومباشرته، حتی إنه لأنه یعلم أنه حیوان فإنه لا یعود حیواناً، كما قلنا منذ قلیل، ابتغاء أن یتعرف نفسه ویوكد ذاته بوصفه روحاً». (حــ م ص Reclam).

وفي هذه المرحلة الثالثة يتجلى ما هو روحي بوصفه روحياً، وتكون الصورة حرّة ومستقلة. وما يسود هاهنا هو المعرفة، والمعاطفة، أي الصورة، الروح. ولهذا يمكن أن نقول إنه في هذه المرحلة الثالثة تكون الروحانية الحرة والعينية هي موضوع الفن. والفن الرومنتيكي قد جعل مهمته هي أن يجعلنا في حضرة أعماقنا الروحية، وفي مواجهة روحانيتنا. وما دام الأمر كذلك، فلم تعد مهمة الفن أن يعمل من أجل التأمل الجسي، بل صار ينزع إلى إرضاء باطننا الذاتي، وإلى إشاعة الطمأنينة في داخل الروح. هنالك يحتفل الباطن بانتصاره على الخارج والظاهر، ويؤكد هذا الانتصار برفض كل قيمة تتعلق بالمظاهر الجسية.

لكن هذا الفن في حاجة إلى عناصر خارجية للتعبير عن نفسه. ولما كان العنصر الروحي قد انسحب من العالم الخارجي وقطع كل علاقة معه من أجل أن يدخل في داخل نفسه، فإن الجانب الخارجي والمحسوس ينظر إليه، كما في الفن الرمزي على أنه فان ولا أهمية له فيه والإرادة الذاتيتين المتناهيتين حتى أقل مظاهر الهوى الفردي، وحتى الملامع الأخلاقية وألوان السلوك المتناهية في الغرابة، وكل ما هو خارجي يترك لما هو عرضي ولمغامرات الخيال. ومن هنا جاء، كما في الفن الرمزي، عدم التناسب بين الفكرة والشكل، والانفصال بينهما وعدم اكتراث كلهما للآخر.

إن الفن يتطور إذن كما يتطور عالم؛ والمضمون، أي الموضوع نفسه يُمثّل بواسطة الجمال، والمضمون الحقيقي للجمال ليس إلا الروح. إنه الروح في حقيقتها، وإذن الروح المطلقة بما هي كذلك، هي التي تكوّن المركز. ويمكن أيضاً أن نقول إن هذا المجال للحقيقة الإلاهية الذي يقدمه الفن إلى التأمل العياني وإلى العاطفة - يكوّن مركز عالم الفن بأكمله، وهو مركز يمثله الشكل الإلهي الحر المستقل الذي تمثّل كل الجوانب الخارجية للشكل وللمواد، جاعلاً منها التجلي الكامل لها.

وإنه الله وإنه المثل الأعلى هو الذي يكون المركز. والله بتطوره، يصير هو العالم. وبعمله هذا يزدوج. إن الله هو، من ناحية، الطبيعة اللاعضوية، والموضوعية الخالية من الروح؛ ومن ناحية أخرى هو الموضوعية الذاتية، هو الألوهية من حيث هي انعكاس لذاتها، أو هي الموضوعية المجردة الأجنبية عن الروح، هذا من ناحية، والذاتية المغيبية، الذاتية غير الموجودة إلا في ذاتها، والروحية المشخصة، والألوهية الذاتية للغير.

ونستطيع أن نقول نفس الشيء عن الدين، وإن للدين علاقات مباشرة مع الفن في أعلى درجاته. فنحن في الدين نميز بين الحياة الخارجية الأرضية المتناهية، وبين السمو نحو الله، الذي لا نستطيع أن نتحدث بشأنه عن فارق بين الذاتية والموضوعية. وهناك أيضاً تقوى الملة، والعبادة، والروح الإلاهية التي تندمج في الملة وتقى في داخلها، (حدا ص١٤٢ طبعة Reclam).

٣

## أنواع الفنون

١ ـ وأول تحقيق للفن هو المعمار.

وهنا نجد أنه كلما كان المضمون أعمق أو على العكس: سطحياً غامضاً، فإن الشكل سيكون أكثر، أو أقل، تعبيراً، أكثر أو أقل عينية، وحين يربد فن المعمار أن يحقق تطابقاً كاملاً بين المضمون والشكل، فإنه يخرج عن حدود ميدانه الخاص من أجل الزحف على ميدان أسعى، هو ميدان فن النحت. وبهذا تظهر طبيعة المعمار المحدودة بعلاقاتها الخارجية مع ما هو روحي، وبحاجة إلى تجاوز نفسه ابتغاء الاقتراب من الصورة Idec أعنى من الروح.

ومهمة المعمار هي أن يطبع في الطبيعة اللاعضوية تحويلات تقربها من الروح بواسطة سحر الغن. والمواد التي يعمل فيها المثل، بشكلها الخارجي والمباشر، كتلة ميكانيكية ثقيلة. إن أشكاله تظل هي أشكال الطبيعة اللاعضوية، منظمة وفقاً لعلاقات التماثل (symétrie) المجردة. فالفن يبدأ هاهنا إذن بالطبيعة اللاعضوية، ويتحقق فيها، ولما كان مضمونه مجرداً، فإنه يظل خارجاً عنه، وبدلاً من أن يُظهر الله خارجاً،

فإنه يقتصر على مجرد الإشارة إليه. إن المعمار لا يفعل بعدُ إلا شق الطريق إلى الحقيقة التي تتناسب مع الله ، ويؤدي واجباً، نحوه بأن يعمل في الطبيعة الموضوعية، وأن يسعى إلى تخليصها من أدغال التناهي وتشويهات ما هو عَرَضى. إنه يمهد الطريق المؤدي إلى الله، ويشيد له معابد، ويوجد له مكاناً، وينظف التربة، ويعالج المواد الخارجية كيما تكون في خدمته، حتى لا تبقى خارجية عنه، بل تظهر وتصبح صالحة للتعبير عنه، وقادرة وجديرة باستقباله. إن المعمار يهيىء المكان للاجتماعات الخاصة، ويشيّد حَرَماً آمناً لأعضاء هذه الاجتماعات، وستراً يحميهم من العاصفة التي تهدد، ومن المطر وتقلبات الأحوال الجوية، من الوحوش. وهو يعبر في الخارج عن إرادة ـ الوجود ـ معاً بإعطائه شكلاً عينياً مرثياً. تلك هي رسالة المعمار؛ وذلك هو المضمون الذي يجب علبه أن يحققه. ومواده إنما يستمدها من المادة الغليظة الخارجية، على هيئة كتل ميكانيكية ثقيلة. وتشكيل هذه المواد هو تشكيل خارجي، ينفذ وفقاً للقواعد المجردة للتماثل (السيمترية) وعلى هذا النحو يشيد معبد لِلَّه، ويبنى مقامه. فتجري تحويلات في الطبيعة الخارجية، وفجأة يسرى فيها برق الفردانية. إن الله يدخل في معبده، ويتملك بيته. وبرق الفردانية هو الوسيلة التي بها يتجلى، وتمثاله يتخذ مكانه في المعبد من الآن فصاعداً». (حا ص١٤٣ ـ Reclam ١٤٤ .).

وهكذا بفضل المعمار يجري في العالم اللاعضوي عملية تطهير، تتم وفقاً لقواعد التماثل (السيمترية)، فيقترب من الروح، ويبرز معبد الله وبيت أمته. ثم يدخل الله هذا البيت، قارعاً إياه، نافذاً في المادة الجامئة لبرق الفردانية. وهكذا يتلقى المعبد روحاً ومضموناً روحياً على شكل إله أبدعه الفن وبين هذا الإله والشكل الذي يظهر عليه لا تعود العلاقات من الآن فصاعداً علاقات خارجية فقط. بل تكون هذه هوية مطلقة وتامة بين الواحد والآخر.

والفضل في تحقيق هذه المطابقة التامة، إنما يرجع إلى الفن الكلاسيكي الذي هو فن النحت.

 ٢ - إن النحت يدخل الله في موضوعية العالم الخارجي؛ ويفضله تتجلى الذاتية، والفردانية في الخارج من جانبها الروحي. إن الإله يدخل، وفي الوقت عينه

ينفد في هذه المظاهر الخارجية لما هو ذاتي ولما هو فردى ويحقق تمثيله الكامل. هنالك تبدو الروحانية وحدها، فالشكل الجسماني لا يعني شيئاً ولا يعبر عن شيء بذاته، لكنه فقط من حيث هو انعكاس لعمق باطن وتمثيلُ للروح. والمحسوس لا يعود يعبر إلا عما هو روحي، والنحت لا يستطيع أن يعبر عن مضمون روحي دون أن يهبه شكلاً محسوساً ميسوراً للعيان الجشي. إن النحت يمثل الروح على شكلها الجسماني، وفي وحدتها المباشرة، وفي حالة هدوء ساج وسعيد، بينما الشكل، من ناحيته، يشاع فيه الحياة بواسطة الفردانية الروحية. والشكل والمضمون يصيران في تطابق مطلق، ولا واحد منها يتغلب على الآخر: فالشكل بحدد المضمون، والمضمون بحدد الشكل، إنها الوحدة في كليتها المحضة. وهكذا يحاكى التمثال الشكل الإلهى نفسه. والإله باطن في التعبير الخارجي عنه، وهو في حالة من السكون غير المتحرك، والسجو السعيد وليس له علاقة إلا مع ذاته، إنه ثمّ كنوع من التجلي العضوي. فنحن هنا بإزاء التصور المنطوي على نفسه، وفي علاقة مع ذاته وليس له أبة صفة من صفات المظهرا (حـ١ ص ١٤٥ . (Reclam

٣ ـ وأقرب الفنون إلى النحت هو التصوير Malerei . وهو يتخذ مادة المضمون وتشكيله: قابلية الرؤية sichtbarkeit بما هي كذلك، من حيث أنها تتميز بالألوان. صحيح أن مادة المعمار والنحت هي أيضاً قابلة للرؤية وملوّنة، لكنها ليست كما في التصوير جعل الشيء مرئياً لما هو كذلك، مثل الضوء البسيط في ذاته الذي يتحدد بأنه في مقابل الظلمة وبالإتحاد معها يكون اللون. وقابلية الرؤية تصبح جزئية وذاتية بواسطة البدن مثلاً، وخصوصاً بالضوء الَّذي يتضمن التحديد بواسطة الظلمة التي معها يكون وحدة فرعية ومتجزئة. وهذه القابلية للرؤية ليست في حاجة، كما هي الحال في المعمار، إلى تقابلات مجردة لكتل ميكانيكية، كما أنها ليست في حاجة إلى المادية الكلية ذات الأبعاد الثلاثة، كما هو الحال في التمثال المنحوت، وإنما التقابلات التي تحتاج إليها هي تقابلات باطنة، إن صع هذا التعبير على شكل ألوان. وبهذا يتحرر الفن مما هو مادي محض ولا يتوجه إلا إلى المعنى المحمود والمثالي للحياة. ومن

ناحية أخرى، يخضع المضمون بدوره إلى تجلَّ يمتد بعيداً جداً. وكل ما يعتلج في النفس، وكل ما يسعى إلى التعبير عن نفسه في الخارج يصير مادة للتمثيل. وكل حياة العواطف تجد هاهنا مكاناً فسيحاً لها.

٤ ـ والذاتية الأشد عمقاً من ذاتية اللون والتصوير لهى تلك التي تحققها الموسيقي. وذلك أن الموسيقي تلغى التواجدات معا التي تملأ المكان والتي يبقى عليها اللون، وذلك باضفاء المثالية عليها وتجميعها في نقطه. لكن نقطة الإلغاء هذه هي نقطة عينية، وهذا التحديد يمكن أن يعد بداية لإضفاء المثالية على ما هو مكانى، وذلك بواسطة الحركة التي تبث في المادة، وهي حركة تجعل المادة تهتز وتعدل العلاقات التي بينها وبين نفسها، وهذا ما نحصل عليه بواسطة الصوت الذي يتوجه نحو السمع، وهو جسُّ مثالي آخر. وهنا تتحول قابلية الرؤية المحمودة إلى قابلية سمع مجردة؛ وديالكتيك المطلق ينمو ويتطور كي يصل إلى الزمان، إلى هذا المحسوس السلبي الموجود هناك دون أن يكون هناك، وفي هذا اللاوجود يولد وجوده المقبل، لاغياً نفسه ومولداً نفسه باستمرار. وهذه المادة التي هي المحايثة المجردة تكون الوسط الذي فيه بتطور الإحساس غير المعين، والذي لم يكن له بعد القدرة على بلوغ درجة التحديد الذاتي. إن الموسيقي وحدها هي التي تعبر عن يقظة العاطفة وعن زمانها؛ وتكون مركز الفن الذاتي، والانتقال من الحساسية المجردة إلى الروحية المجردة. والموسيقي، هي بذاتها تقوم، شأنها شأن المعمار، على علاقات عقلية، وهي الفن الذي يعبر عن المحايثة المجردة والروحية للعاطفة.

والصوت عنصر مجرد. والعين والأذن حاشتان جعلتا من إجل التجليات المحضة والمجردة. إن الصوت يمثل مثالية ما هو مادي؛ ومن حيث هو اهتزاز وحركة لما هو مادي فإنه عنصر مثالي، متهيىء تماماً لتجلي ما هو إلاهي. إن الامتداد المكاني يتحول إلى نقطة، والنقطة التي تبحول بالموسيقى إلى الزمان. إن العنصر المحسوس يتحول بالموسيقى إلى روحية متزايدة.

 هـ بيد أن هذا العنصر الجسّي لا يزال في الموسيقى وثيق الارتباط بالعاطفة، فينفصل عن المضمون، والصوت الذي كان في الموسيقى ذا رنين

غير محدّد، يتحول إلى كلام مفصل محدّد مهمته أن يعبّر عن تصورات وأفكار وأن يكون علامة على باطن روحى. إن الصوت يتحول إلى حرف من حروف الهجاء، لأن المرئى والمسموع يرتدان إلى مجرد علامات الروح. وهذا النوع من الفن هو ما نسميه: الشعر. «إن الشعر هو الفن العام الأكبر شمولاً، الفن الذي بلغ في السمُّو إلى ذروة الروحية. في الشعر تكون الروح حرّة في ذاتها؛ لقد انفصلت عن المواد الحسية، ابتغاء أن تصنع منها علامات يقصد منها التعبير عنها. والعلامة هاهنا ليست رمزاً بل هي شيء لا قيمة له، تمارس فيه الروح قدرتها على التحديد. ﴿ وَمَا يُمَيِّزُ الشَّعْرُ خَصُوصًا هُو قدرته على أن يخضع للروح وتصوراتها العنصر المحسوس الذي كان التصوير والموسيقى قد بدآ في تحرير الفن منه. . . إن الصوت قد صار اللفظ المفصح عنه، والذي قصد منه إلى التعبير عن تصورات وأفكار، وصار النقطة السلبية التي كانت تنحو إليها الموسيقي فتحولت إلى نقطة عينية تماماً، هي نقطة الروح وقد مثَّلها الفرد الواعي الذي بواسطة وسائله الخاصة، ربط المكان اللامتناهي للامتثال بزمان الصوت. (حد ص١٤٨ ـ ۱٤٩ طبعة Reclam).

تلك إذن هي الخصائص العادية لمختلف الفنون: المعمار، والنحت والتصوير، والموسيقي، والشعر.

ولم يبق إلا تحديد علاقاتها بالزمان والمكان. اإن الزمان والمكان هما الشكلان العامان للعالم المحسوس، وبفضلهما يكون المحسوس محسوساً؛ إنهما تجريدان عامان للمحسوس. وإذا نظر إلى الفنون من هذه الناحية فإن المعمار يتخذ من المكان ذي الأبعاد الثلاثة مادة لامتثاله، لكن بحيث يكون للتحديدات الأساسية للمكان: من زوايا، وسطوح، وخطوط، انتظام يغرضه عليها الذهن. والأشكال هاهنا هي مجرد تبلورات، قد خلت من الروح. فالهرم لا يحتوي إلا على إله غائب خلت من الروح. فالهرم لا يحتوي إلا على إله غائب من الداخل. بعد ذلك تأتي الفنون الرومنتيكية، التي فيها أما النحت فقد أعطى المكان كله شكلاً عضوياً، مبتدئاً يبدأ الخارج في الاستبطان الذاتي، ويبدأ المكان في أن يحسير مجرداً: فالتصوير يعمل في السطوح الممتدة وتشكيلها. وهذا المكان المجرد ينتهي بأن يختزل إلى وتشكيلها. وهذا المكان المجرد ينتهي بأن يختزل إلى وتشكيلها. وهذا المكان المجرد ينتهي بأن يختزل إلى

(ملم) الجمال

سلب للانفصال، في نفس الوقت الذي هي فيه انفصال والمنصر المحسوس للزمان هو عنصر الموسيقى. أما في الشعر فإن النقطة تناظر الزمان أيضاً، لكن الزمان ـ بدلاً من أن يكون ذا سلبية شكلية ـ يكون عينياً تماماً، من حيث هو ذات مفكرة مرتبطة بالصوت الزماني في المكان اللامتناهي للامتنال. وهكذا يناظر كلُ فن من الفنون تحديدات جزئية للخارج الحراك. (حدا صرور 101 ملعة Reclam).

وفيما يتعلق بالملاقات بين الفنون الجزئية وبين الفن بوجه عام، يقول هيجل فإن الفن الرمزي يجد أوسع تطبيق له في المعمار: إنه يتفتح منه على نحو كامل، دون أن يصبح الجانب اللاعضوي من فن آخر. وفي الفن الكلاسيكي نجد أن النحت هو غير المشروط بشرط، بينما المعمار يرتبط به بصفة ثانوية. أما الفن الرومنتيكي فهو أساساً ميدان التصوير والموسيقي، ومهما يتجلى استقلاله غير المشروط بشرط. والفن الثالث الرومنتيكي، الذي يسمو إلى الموضوعية في ذاتها، هو الشعر، الذي يوسع ميدانه باستمرار وإلى غير نهاية، ويتدخل في سائر يوسع ميدانه باستمرار وإلى غير نهاية، ويتدخل في سائر منها في نفس الوقت عناصر من أجل تكوينه هو نفسه. ذلك أن الشعر مشترك بين كل أشكال الجمال ويمتد إليها جميعاً، لأن عنصره الحقيقي هو الخيال، الذي يحتاج إليه كل إبداع أياً كان شكله.

التقسيم الذي أتينا على ذكره إنما يقوم على علاقات الفنون بالزمان والمكان؛ بيد أن هذه علاقات مجردة. وحينئذ يصير المعمار هو: التبلور، والنحت هو: الشكل العضوي للمادة، والتصوير هو: السطح والخط. أما في الموسيقى فإن الزمان يرد إلى النقطة؛ التي ليست أبداً خاوية، أعني إلى الزمان. وأخيراً نجد أنه يحدث في الشعر تحديد آخر غير ذلك التحديد المحسوس تجريداً. لكنه عند هذه الدرجة العليا يتجاوز الفرُ نفسه. ويصبح نثراً، وفكرا.

وما تحققه الفنون الجزئية في كل عمل فئي منظوراً إليه على حدة، هي الأشكال العامة لفكرة (أو: الصورة) من خلال الجمال وهو بسبيل النمو والتطور. والفن يبدو كما لو كان پانتبون Panthéon (= مجمع جميع الآلهة)، مهندسه المعماري هو روح الجمال وهي تدرك ذاتها،

وكذلك عامل البناء فيه، ولن يتم هذا البناء إلاّ بعد آلاف السنين من التاريخ الكلي، (علم الجمال، حـــ صــ ١٥٠ ــ ١٥١، طبعة Reclam، اشتوتجرت سنة ١٩٧١).

#### صورة الجمال

#### - 1 -

### الصورة Idee والروح المطلقة

بعد التمهيدات التي أوردناها حتى الآن، يشرع هيجل في الكلام عن الصورة (١٠ Idee الخاصة بالجمال فيحدد أولاً معنى «الصورة» فيقول: «إن الصورة من حيث هي موجودة في ذاتها ولذاتها، هي أيضاً الحق في ذاته، وهي ما يشارك في الروح بطريقة عامة، إنها الروحي الكلي، إنها الروح المطلقة. والروح المطلقة هي الروح من حيث هي كلية، لا من حيث هي جزئية ومتناهية. وتتحدد على أنها ما هو حق بحقيقة كلية. صحيح أننا اعتدنا أن نضع الروح إلى جانب الطبيعة، كما لو كانت الطبيعة مساعدة لها في المكانة، وكما لو كانت العلاقات القائمة بين الروح والطبيعة علاقات النذ للند، ومستقلة على التبادل. هاهنا نفترض تقابلاً بين الروح والطبيعة. إن الروح، وقد تخلصت من الطبيعة. فإنها تعارضها، وليست هي الروح المطلقة التي فيها الطبيعة تكون موضوعة بطريقة مثالية. وهي التي تتفاضل بحسب نشاطاتها المحايثة وتنحل إلى حدود متقابلة: الطبيعة والروح المتناهية ـ هذان الحدان يمثلان الصورة الكلية، يمثلانها فقط دون أن يكونا شكلها الحقيقي..

لكن هذه هي نظرة الروح المتناهية التي مصدرها في الروح المطلقة التي هي اتحاد لها مع الطبيعة. أما النظرة الصحيحة فتقول إن حقيقة الطبيعة تقوم في مثاليتها. وهذه المثالية هي التي تشكّل التصور العميق لذاتية الروح. لكن الروح من حيث هي ذاتية، ليس بعد

<sup>(</sup>١) «الصورة» في هذا الفصل، وفي كل موضع قرنت فيه بالمقابل الألماني Idee هي المثال المقلي، الأولي الأبدي الذي بالمشاركة فيه تنكون حقائق الأشياء. وهذا الاستعمال هو الذي وضعه أفلاطون، لكنه جعل الصورة مفارقة في عالم علوي، بينما عند هيجل المصورة محايثة في عالم الموجودات، أي باطنة فيها. وكان أفلاطون يضع صورتي الخير والجمال على رأس عالم المصور أو المثل. واجع تفصيل ذلك في كتابنا: «أفلاطون».

(طم) الجمال

إلاَّ حقيقة الطبيعة لأنها لم تكوُّن بعدُ تصورها لذاتها. والروح المطلقة هي الحقيقة المليا. والطبيعة تعود إلى حقيقتها، وحقيقتها هي الروح.

وفي ميدان الفن نحن نضع أنفسنا من وجهة نظر الروح المطلقة.

وذلك أن ميدان الفن هو فوق ميدان الطبيعة والروح المتناهية؛ وهو لا يطابق ميدان المنطق، حيث الفكر ـ بما هو فكر ـ ينمو ويتطور من أجل ذاته، كما أنه لا يطابق الطبيعة حيث يتموضع (= يصير موضوعاً) الفكر. إن الجمال الفتي لا يوجد في الطبيعة؛ وهو ليس من نوع المنطق، ولا يكون جزءاً من ميدان الروح المتناهية، ولا من ميدان الفكر المحض البسيط، الفكر الذي ليس إلاَّ فكراً فحسب، ولا من ميدان أهداف وأفعال الروح المتناهية. وإنما هو ينتسب إلى ميدان الروح المطلقة؛ ويوجد في الفن معرفة بالروح المطلقة بوصفها موضوعاً للروح المتناهية. . الروح المطلقة تعارض ذاتها، في مجتمعها، كروح متناهية؛ إنها ليست روحاً مطلقة إلاَّ بمقدار ما هي معروفة بما هي كذلك في المجتمع. ولما كانت هذه هي وجهة نظر الفن ـ منظوراً إليه في مكانته الأسمى والأكثر حقيقة، فمن الواضح أن الفن هو في نفس المرتبة التي للدين وللفلسفة. إن الفن والدين والفلسفة تشترك في كون الروح المتناهية تمارس أمرها في موضوع مطلق، هو الحقيقة المطلقة. في الدين يسمو الإنسان فوق مصالحه الشخصية الجزئية، وفوق آرائه وامتثالاته وميوله الخاصة، فوق علمه الفردي ـ متوجهاً نحو الحق، أي نحو الروح التي هي في ذاتها ولذاتها. وموضوع الفلسفة هو نفس الحقيقة؛ إنها تفكر في الفن، ولا موضوع لها إلاَّ الله؛ إنها في جوهرها لاهوت وعبادة إلاهية. ونستطيم، إن شئنا، أن ننعت الفلسفة بنعت اللاهوت العقلي، والعبادة الإلاهية للفكر. إن الفن والدين والفلسفة لا تختلف إلا من حيث الشكل؛ أما الموضوع فواحد، (حا ص١٥٧ ـ ١٥٨).

ولو ألقينا نظرة إلى وجودنا العادي، لأبصرنا تنوعاً هائلاً في المصالح والومائل الكفيلة بتحقيقها. إذ نجد أولاً المصالح العادية التي تسعى إلى توفيرها العديد من الصناعات، ونجد التجارة والملاحة ومختلف المهن الصناعة؛ وفوق هذه نجد عالم القوانين، وحياة الأسرة،

والصناعات الاجتماعية، وكل ميدان الدولة الهاثل؛ وبعد ذلك تأتى الحاجة الرئيسية التي توجد في روح كل واحد منا وتجد إرضاءها في حياة الكنيسة؛ ونجد في النهاية نشاط العلم بفروعه العديدة والمتقاطعة. •وفي داخل هذه المجالات يتم أيضاً النشاط الفتي، المتولد من الاهتمام بالجمال الذي تؤدي تحققاته إلى إرضاء روحي. والسؤال الذي يقوم حينئذ هو: لأية ضرورة باطنة يستجيب هذا الاهتمام بالجمال، هذه الحاجة إلى الفن، بالنسبة إلى سائر ميادين الحياة والعلم؟ وأول ما يخطر بالبال هو أن نرى أن مجرد وجود هذه المجالات ينبغي أن يكفينا، وأن كل سؤال يتجاوز ذلك هو سؤال لا حاجة إليه ولا محصّل منه. بيد أن العلم يقتضي أن نبحث في العلاقات الجوهرية القائمة بينها واعتماد بعضها على بعض على النبادل. وهنا نجد أن العلاقات التي تربط بينها ليست علاقات المنفعة وحدها، بل هي يكمّل بعضها بعضاً، بمعنى أن هذا المجال أو ذاك يتضمن أنواعاً من النشاط أسمى من تلك التي في مجال آخر؛ ونتيجه هذا أن المجال الذي في مرتبة أدنى يسعى إلى أن يتجاوز نفسه وإلى مَل النقص الذي يتبين له، وذلك بإرضاء أعمق لمصالح أوسع، (حا ص١٥٦ ـ ١٦٠).

وللعمل الفنّي وجهان: وجه المضمون والغاية والمعنى، ثم وجه التعبير، والتجلي، والواقع الخارجي. وبين هذين الوجهين تداخل بحيث أن المظهر الخارجي لا سبب له إلاّ التعبير عن الباطن.

وأعلى مضمون يمكن الذات تصوره هو مضمون الحرية، التي هي التحديد الأعلى للروح. ومعنى الحرية هو اختفاء كل بؤس وشقاء، وتصالح الذات مع العالم وقد صار مصدراً لألوان الرضا، واختفاء كل تعارض أو تناقض. الكن للحرية مضموناً عقلياً أيضاً: هو الأخلاق مثلاً، في الأفعال، والحقيقة في الأفكار. لكن طالما بقيت الحياة ذاتية، دون أن تظهر في الخارج، فإن الذات تحد نفسها في حضرة ما ليس حراً، مما ليس إلا مصالحة هذا التقبل، ومثل هذا التعارض موجود في داخل الشخص نفسه، وحين نتحدث عن الحرية، فلا بد وستقل، مثل القوانين العامة للمدالة والجمال والحق،

الخ، ومن ناحية أخرى لغرائز الإنسان، وعواطفه، واستعدادته، ووجداناته، وبالجملة: كل ما ينطوي عليه القلب العيني للإنسان المفرد.

وبين هذين الحدين المتعارضين بتواصل الصراع المستمر، الذي هو مصدر ألوانٍ من اليأس، وآلام عميقة وشعور عميق بعدم الرضا. إن الحيوانات تحيا في سلام مع نفسها ومع الأشياء التي تحيط بها، أما الطبيعة الروحية التي للإنسان فتجعله يميش في حالة من الازدواج والتمزق، ويتخبط في وسط تناقضات تولدها هذه الحالة.

وإن الإنسان لا يستطيع أن يقنع بحياة لا تتجاوز عالمه الباطن، حياة محبوسة في الفكر المحض، وفي عالم القوانين ذات الطابع الكلي ـ بل هو في حاجة أيضاً إلى وجود محسوس يستطيع فيه أن يطلق العنان لدافع العاطفة وخفقات القلب، وبالجملة: للحياة النفسية. والفلسفة تتصور هذا التعارض بطريقة عامة جداً، والوسائل التي تقترحها من أجل القضاء على هذا التعارض هي الأخرى ذات طابع عام جداً. لكن الإنسان في حياته المباشرة يطمع في إشباع مباشر أيضاً. وإنا لنجد في نَسَق الحاجات الطبيعية أول امتصاص للتعارض والنوم الخ هي الأمثلة، في هذا المجال، على مثل هذا التعارض وامتصاصه. لكن في هذا المجال الخاص بالحاجات الطبيعية نجد أن مضمون الإشباع يكشف عن بالحاجات الطبيعية نجد أن مضمون الإشباع يكشف عن طابع متناه ومحدود.

والإشباع ليس مطلقاً، ويتلوه فوراً يقظة للحاجة. والأكل والنوم والشبع لا يعطي نتائج نهائية: والجوع والتعب ما يلبثان أن يعودا من جديد في اليوم التالي. وفي المجال الروحي ينشد الإنسان الإرضاء والحرية في الإرادة وفي العلم؛ في المعارف والأفعال. والجاهل ليس حرّاً، لأنه يجد نفسه أمام عائق فرقه وخارج عنه، وهو مع ذلك يعتمد عليه، دون أن يكون هذا العالم الأجنبي من عمله هو ودون أن يشعر أنه مطمئن فيه. والبحث عن العلم، والطموح إلى المعرفة، من أدنى المرجات حتى أسماها، لا مصدر له إلا تلك الحاجة التي لا تقاوم: الحاجة إلى الخروج عن هذه الحالة من الحرية من أحراء التساب العالم بواسطة الإدراك

والفكر. ومن ناحية أخرى، فإن الحرية في الفعل تقوم في الالتزام بالعقل الذي يقتضي أن تصبح الإرادة حقيقة واقعية. وهذا التحقيق للإرادة، بحسب مقتضيات العقل، يتم في الدولة. ففي الدولة المنظمة وفقاً لمقتضيات العقل نجد أن كل القوانين والنظم ليست إلاّ تحقيقات للإرادة تبعاً لتعيناتها الأكثر جوهرية. وحينما يكون الأمر التحقيق لماهيتة الخاصة، وحينما يخضع لهذه الفوانين التحقيق لماهيتة الخاصة، وحينما يخضع لهذه القوانين فإنه لا يطبع في النهاية إلا نفسه. وكثيراً ما يخلط بين الحرية وبين الهوى؛ لكن الهوى ليس إلاً حرية لا عقلية، لأن الاختيارات والقرارات التي تتخذ من الهوى لا تمليها الرادة العارضة والبواعث الحرية الخارجية».

والفن يكون جزءاً من المجال المطلق للروح لأنه يشتغل بالحقيقة بوصفها موضوعاً مطلقاً للوعي. وبهذه المثابة يحتل الفن نفس المرتبة التي يحتلها الدين، بالمعنى الأخص لهذا اللفظ، والتي تحتلها الفلسفة، لأن الفلسفة هي الأخرى لا موضوع لها إلا الله، وهي بذلك لاهوت عقلي في جوهرها وعبادة إلاهية من أجل الحقيقة. إن الفن والدين والفلسفة هي ممالك الروح الشكل الذي يعبر به كل واحد منها عن نفس الموضوع، الشكل الذي يعبر به كل واحد منها عن نفس الموضوع، بينها إنما ترجع إلى تصور المطلق؛ فثم ثلاثة أشكال لهذا المعالى المواحد، والمعلق، وهذه الاختلافات المناهمين الموضوع، المعالى المواحد، والمطلق؛ فثم ثلاثة أشكال لهذا

الشكل الأول: هو المعرفة المباشرة، وهي بالتالي حِسّية، والعلم هاهنا يتصور كل الأشياء من وجهة نظر حسية وموضوعية، فيها يُلْزَك \*المطلق، بواسطة العيان الحِسّي، وبالعاطفة.

والشكل الثاني: هو الامتثال (الإدراك) الواعي.

والشكل الثالث: هو الفكر الحر الذي هو فكر الروح المطلقة.

اإن العبان الحِسّي ينتسب إلى الفن الذي يعطي الحقيقة شكل الانفعالات الحسية (لتماثلها)، وحتى بهذه المثابة، فإن لها معنى يتجاوز المجال الحِسّي الخالص، لكنها لا تريغ، من خلال هذه الوسائل الحِسّية، إلى

جعل الروح في كل عليتها مُذركة، لأن الوحدة التي تكونها هذه الروح مع الظاهرة الفردية هي التي تكون ماهية الجمال وتمثيله بواسطة الفن».

والدين كثيراً ما يستعين بالفن من أجل جعل الحقيقة الدينية أكثر عينية وأيسر للجمال. وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول إن الفن يعمل في خدمة مجال ليس هو مجاله الخاص. لكن يجب أن نقول مع ذلك إنه في كل مرة يؤكد فيها الفن كماله العالي، فإنه يعطي عن الحقيقة التعبير الأكثر توفيقاً، والذي يناسب ماهيتة إلى أعلى درجة. وعلى هذا النحو كان الفن عند اليونان، وهو الشكل الأسمى الذي مثل به الشعب آلهته وأدركوا الحقيقة ولهذا السبب فإن الفنانين والشعراء اليونانيين صاروا المبدعين لآلهتهم، إلا أن الفنانين أعطوا لأمتهم تصويراً محدداً لحياة الآلهة وأفعالهم، وأعطوا للدين مضموناً محدداً.

لكن الفن يحمل في داخله خلافه، ولهذا يجب عليه أن يخلى مكانه لشكل من الوعى أسمى. والمجال الأقرب الذي يتجاوز مملكة الفن هو مملكة الدين. والوعى الديني يتخذ شكل الامتثال بأن ينتقل المطلق، من موضوعية الفن إلى باطن الذات، فيصبح القلب أو الروح أو الذاتية بعامة هي اللحظة (العنصر) الرئيسية. ويمكن نعت هذا التقدم للفن نحو الدين بأن نقول إن الفن لا يمثل إلاّ جانباً واحداً من الوعي الديني. فإذا كان الفن يمثل الحقيقة، والروح، على شكل محسوس لموضوع ما، ويرى في هذا القبيل التعبير المطابق عن المطلق، فإن الدين يضيف التقوى التي تكون الموقف الباطن تجاه الموضوع المطلق. إن التقوى تنتج عن كون الشخص يدع ما يجعله الفن موضوعياً للحساسية الخارجية يدخل في أعماقه الباطنة، ويندمج فيها بحيث تصبح محايثة الامتثال وعمق العاطفة عنصرأ جوهريأ في وجود المطلق. إن التقوى هي عبادة الجماعة (أو الأمة) على الشكل الأصفى والأكثر أنساً وذاتبة؛ إنها عبادة فيها الموضوعية تمتص وتُهضَم، ويصير مضمونها، وقد تخلص من هذه الموضوعية، ملكاً للقلب والنفس٩.

والشكل الثالث للروح المطلقة هو الفلسفة، لأن الدين الذي فيه يظهر الله أولاً للوعي كموضوع خارجي: إذ عليه أن يبدأ فيتعلم فن الله، وكيف انكشف للوعي.

كي يكون عنصراً باطناً يملاً الجماعة (أو الأمة) لكن الباطن الذي يميّز تقوى النفس ليس هو الشكل الأسمى للباطن. وإنما الفكر الحرّ هو الشكل الأصفى للمعرفة، الفكر الذي بفضله يمتلك العلم نفس المضمون ويصير هكذا العبادة الأكثر روحية، أي أن الفكر يصبح قادراً على إدراك ما يتجاوز الامتثال والعاطفة. وهكذا نجد أن الفن والدين يتحدان في الفلسفة، وهو اتحاد بين موضوعية الفن، وبين ذاتية الدين وذلك لأن الفكر يكون الذاتية الأكثر عمقاً، والأكثر صفاء، وهو الصورة الأكثر حقاً، والتي هي في الوقت نفسه العموم الأكثر كمالاً والأكثر موضوعية.

والوعي الجسّي عند الإنسان هو الوعي الأول في الزمان، والذي يسبق سائر أنواع الوعي. ولهذا فإن الدين في أقدم مراحله كان ديناً يشغل فيه الفن والانتاج الحسي للفن مكاناً بالغ الأهمية، إن لم يكن المكان الأهم. وفقط في دين الروح يصير الله، من حيث هو روح، موضوعاً لشعور أسمى، ويُلْزَك على أنه في علاقة مع الذكر.

۲

## الجمال في الطبيعة

«الجمال هو «الصورة» Idee بوصفها وحدة مباشرة للتصور Begriff وحقيقة الواقعية بقدر ما تكون هذه الوحدة جاهزة في تجليها الواقعي المحسوس».

وبعبارة أبسط: الجمال إنما يقوم في الوحدة بين التصور العقلي للشيء وبين وجوده الواقعي، بحيث يكون الشيء جميلاً إذا تطابق التصور العقلي مع التحقيق الفعلي في الوجود. أو بعبارة أكثر بساطة: الجمال هو التطابق بين المفهوم العقلي وبين الوجود الفعلي.

وعند هيجل أن التصور اليس فقط من نتاج تفكيرنا المتعقل، بل هو يوجد موضوعياً، في الشخص الحي نفسه. ذلك لأن مثاليته ليست كما عند فشته، أي عقلية في الأنا، بل هي مثالية موضوعية.

وتبعاً لهذا المبدأ، فإن الحياة التي تشيع في الطبيعة هي جميلة، من حيث أن الحياة هي "صورة" Idea محسوسة وموضوعية، وذلك بالقدر الذي به تلبس

الصورة مباشرة. كشكل أولي طبيعي، شكل الحياة في عرض حقيقة واقعية للحياة، فإن الجمال الطبيعي ليس هو الجمال في ذاته، ذلك لأن الجمال الطبيعي ليس جميلاً. إلا بالنسبة إلى الآخرين، أي بالنسبة إلى الوعي الذي يدرك الجمال. لهذا ينبغي أن نتساهل: كيف ولماذا الوجود في الحياة يبدو لنا جميلاً في آنيته Dascin المباشرة؟

إن أول ما يظهر لنا حين ننظر في كاثن حي من حيث مظاهره وسكونه هو: الحركة الإرادية. وهذه، لو نظر إليها بوجه عام، فإنها ليست إلا الحرية المجرّدة في التغبير الزماني للمكان؛ وهذا التغيير، في حالة الحيوانات يظهر لنا أنه اعتباطي وكأنه صادر عن مجرد الصدفة. وفي الموسيقي والرقص توجد حركات لكنها ليست اعتباطية ويمحض الصدفة، بل هي في ذاتها منتظمة، مجرّدة، عينية، مليئة بالمقياس، وتظهر لنا كذلك، وأنها ليست اعتباطية، ولا بالصدفة. وحتى لو شاهدنا في حركة الحيوان تحقيقاً لهدف معين، فإن هذا التحرك ناجم عن تهيج، ولهذا فإنه عَرَضي تماماً ومحدود. أمّا إذا خطونا خطوة أخرى فإننا نجد في الحركة التعبير عن نشاط ذي طابع عقلى وتعاون بين كل الأجزاء؛ وهنالك نكون حكماً لا يمكن أن يكون إلا نتيجة نشاط قام به ذهننا. والأمر كذلك إذا فكرنا في الكيفية التي بها يشبع الحيوان حاجاته: الغذاء، أخذ الطمام، التهامه، هضمه، وبالجملة كل ما يعمل على حفظ حياته لكن هذه الغائية هي الأخرى لا تكفي كي تظهر لنا أن الحياة الحيوانية تمثل الجمال الطبيعي ذلك لأن الجمال لا يمكن أن يعبر عنه إلاَّ في شكل، لأنه هو وحده التجلي الخارجي الذي به المثالية الموضوعية للكائن الحي تبدو لعياننا الجسى ولتأملنا الجسي.

والشكل يتميّز بامتداده في المكان، ويحدوده، ومظهره، ولونه، وحركاته وكثير من التفصيلات الأخرى. لكن إذا كان الكائن العضوي الذي يشتمل على هذا الاختلافات يبدو أنه حيّ، فمن المؤكد أنه ليس هذا التنوع وأشكاله هو الذي منه يستمد وجوده. وإذا كان له وجود حقيقي، فما ذلك إلاّ لأن أجزاه المختلفة، التي تبدو لنا أشياء محسوسة، تتجمع لتكوّن كُلاً؟ بحيث أن الخصائص التي يتكون منها، رغم اختلافها بعضها عن

بعض تكوّن انسجاماً يقرّب فيما بينها ويجعلها تتعاون من أجل غرض واحد بنفسه.

لكن هذه الوحدة يجب أولاً أن يكون لها طابع الهوية غير المقصودة بين الفروق، وتبماً لذلك ليست غائية محرمة، والأجزاء التي تكون منها ينبغي ألا تظهر على شكل وسائل من أجل، وفي خدمة، غاية معينة، ولا خالية من الاختلافات التي تفرق بينها من ناحية التركيب والهيئة.

وثانياً: تتخذ الأعضاء، بالنسبة إلى من يتأملها، مظهر المَرْضية، بمعنى أن كل واحد منها لا يصنع تحديد الآخر؛ فالأمر هاهنا هو أمر فرد عضوي، فيه كل عضو يختلف عن الآخر: فالأنف يختلف عن الجبهة، والفم يختلف عن الحدود، والصدر يختلف عن الرقبة، والذراعان تختلفان عن الساقين، الخ. إن لكل عضو شكله الخاص، ولا يتحدد بغيره من الأعضاء، بل يبدو كل عضو أنه مستقل بنفسه استقلالاً ذاتياً، وأنه تبعاً ذلك حرّ وغرّضي بالنسبة إلى سائر الأعضاء.

وثالثاً: لكن على الرغم من هذا الاستقلال الذاتي فلا بد أن توجد رابطة باطنة ووحدة ليست ظاهرية فحسب، خارجية، مكانية، زمانية أو كمية، مثلما هي الحال في الأشياء الخاضمة لقاعدة وحيدة.

ولإدراك الرحدة في الكائن الموضوعي لا بد أن يتم ذلك بواسطة الفكر، ذلك لأنه في الطبيعة لا تتجلى النفس بما هي نفس، لأن الوحدة الذاتية لم تصبح بعد وحدة في ذاتها. وبإدراكنا للنفس بحسب تصورها، نحصل على نتيجة مزدوجة: عيان الشكل الحيّ، وتصور النفس بوصفها تصوراً. لكن ليست هذه هي الحال حين يتعلق الأمر بإدراك الجمال: فالموضوع ينبغي ألا يتجلى لنا كشيء مفكر فيه فقط، ولا أن يختلف عن العيان، ولا أن يتعارض معه من حيث أنه لا يتعلق إلا بالفكر ولا يبقى إذن إلا أن يكون الموضوع لا يوجد إلا بسبب المعنى الذي يستخلص منه بوجه عام.

وهكذا يمكن أن ننعت الطبيعة بأنها جميلة حين تكون تمثيلاً محسوساً للتصور العيني وللصورة Idee، ولكن بالقدر الذي به تأمل التشكيلات الطبيعية الموافقة للتصور تمكن من إدراك مثل هذا التناظر بينها، وأن

١٣٧ (طم) الجمال

تكشف الملاحظة الحسية في نفس الوقت الضرورة الباطنة والانسجام أو التوافق في التركيب العضوي كله. وتأمل الطبيعة، من حيث إنها تستحق الوصف بالجمال، لا يفضي إلى ما بعد هذا الإدراك. إن هذا الإدراك يظل غير محدد ومجرداً، والوحدة تظل باطنة، ولا تتجلى للميان على شكل مثالي، وتبقى الملاحظة مقصورة على المصادرة العامة لضرورة وجود وفاق يشيع الحياة.

وعلى الرغم من عدم تحدد الجمال الطبيعي، فيما يتعلق بحياته الباطنة فإن من الممكن أن نؤكد:

أولاً: إنه وفقاً للفكرة التي لدينا عن درجة شيوع الحياة، ووفقاً لإدراكنا تصورها الحقيقي ـ استناداً إلى الأنماط المعتادة للتجلى المطابق ـ فإنه توجد اختلافات جوهرية تسمح لنا بأن نميز بين الجمال والقبح في عالم الحيوان. فمثلاً الحيوانات التي تتحرك بصعوبة، ويعوزها العمل السريم لا تسرُّ بسبب هذا الخمول والبطء. ذلك لأن النشاط والحركة السريعة هما علامات على مثالية عالية تتصف بها الحباة. وبالمثل، لا نستطيم أن نعد جميلاً بعض الأسماك، والتماسيح، والسلحفاءات، ولا أنواعاً كثيرة من الحشرات، بينما بعض الكائنات المزدوجة الخِلفة، والتي تكون الانتقال من شكل إلى آخر وتحقق خلطاً بين كليهما ـ يمكن أن تثير دهشتنا، دو أن نعدُّها جميلة، كما هي الحال في ال armithorynque) الذي هو نوع من الطائر ومن ذوات الأربع وفي الحالة التي من هذا النوع ربما كان الأمر، فيما يتعلق بنا راجعاً إلى مجرد التعود، أي إلى أننا في امتثالاتنا نحن نتصور نمطاً ثابتاً من الأنواع الحيوانية.

ثانياً: نحن نتحدث عن الجمال في الطبيعة بينما لا نكون في حضرة مخلوقات عضوية حية، وذلك حين نكون أمام منظر طبيعي، مثلاً. وهاهنا لا يوجد تنظيم عضوي للأجزاء، قد تحدد بحسب تصور وطبعت فيه نسمة الحياة موحدة وفيه تحقيق للصورة اdec: بل كل ما هو أمامنا هو تنوع موضوعات، وتجمع خارجي لأشكال مختلفة عضوية وغير عضوية: مناظر جبال، تعرجات أنهار، مجاميع من الأشجار، أكواخ، بيوت، مُدُن،

(۱) حيوان ثديي، موطنه استراثيا، وهو برماني ويتولد من بيض، وله ذيل طويل مسطح، وله منقار قرني.

قصور، سُفُن، سماء وبحر، أودية وشِعاب. ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا التنوع، وفي داخل هذا الاختلاف، فإننا نشاهد بين الأجزاء المؤلفة للمنظر الطبيعي انسجاماً ممتعاً أو مثيراً للانفعال يجنذبنا.

ثالثاً: إن ثمة علاقة خاصة بين الجمال الطبيعي من الحينا، تحدث بسبب ما يولده هذا الجمال الطبيعي من أحوال نفسية وانسجام مع هذه الأحوال. ونضرب مثالاً على ذلك: السجو في ليلة قمراء، والسكون في الوادي، الذي يجري من خلاله نهير، والمنظر السامي للبحر الهائل وهو هائج، والجلال الساجي للسماء المرصعة بالنجوم. والمعنى الذي نعزوه إلى هذه الموضوعات لا يرجع إلى هذه الموضوعات نفسها، بل إلى الأحوال التي يتيرها في النفس. كذلك نقول عن بعض الحيوانات أنها التجليات الإنسانية: شجاعة، مكر، سخاء، الخ. ونحن جمسلة حينما نشاهد لديها تجليات نفسية قريبة من التجليات الإنسانية: شجاعة، مكر، سخاء، الخ. ونحن بالموضوعات وعلى علاقة بجانب من الحياة الحيوانية، ومن ناحية أخرى هي على علاقة مع إدراكنا نحن وحالنا الغسية.

وإذا كان قد تفرر أن الحياة الحيوانية، التي هي قمة الجمال الطبيعي، تعبّر عن درجة معينة من الحيوية، فإنه يبقى مع ذلك صحيحاً أن كل حياة حيوانية هي حياة محدودة ومرتبطة ببعض الصفات. ذلك أن الدورة الحبوبة للحيوان دورة ضيقة، ودوافعها تسيطر عليها الحاجات الطبيعية: التغذَّى، الغريزة الجنسية، الخ. وحياته النفسية الباطنة، التي تعبّر عن نفسها في الوجه، حياة فقيرة، مجردة، لا قِوام ثابتاً لها. ومن جهة أخرى، نجد أن هذا الجانب الباطن لا يتجلى بما هو كذلك، لأن الحياة الطبيعية للحيوان لا تكشف عن نفسها بجعلها تنبثق من الباطن. وإن نفس الحيوان لا تكون من أجل ذاتها تلك الوحدة المثالية؛ ولو كان الأمر كذلك، لتجلُّت أيضاً، في داخلها، للآخرين وإنما «الأنا» الواعي هو وحده الذي يمثل تلك المثالية البسيطة التي هي مثالية من أجل ذاتها. إنه هو وحده الذي يعرف ذاته بوصفه تلك الوحدة البسيطة ويتخذ لنفسه حقيقة ليست فقط محسوسة وجسمانية، بل تمثل في نفس الوقت تحقيقاً لصورة Idee وهنا فقط تلبس الحقيقة الواقعية شكل تصور؟

والتصور يتعارض مع ذاته، ويصير موضوعيته هو ويوجد فيها من أجل ذاته. أما الحياة الحيوانية فإنها، على عكس ذلك، لا نملك هذه الوحدة إلا في ذاتها، وفي هذه الوحدة يكون للحقيقة الواقعية - من حيث هي جسمانية -شكل مختلف عن الوحدة المثالية للروح. إن االأنا، الواعى هو من أجل ذاته تلك الوحدة التي لكل مركبانها عنصر مشترك هو نفس المثالية. والأنا يتجلى للآخرين بوصفه هذا التعيين الواعى. أما الحيوان فلا يفعل، بواسطة مظهر، إلا أن يوحى إلى العيان بوجود نفس، ليس له منها إلا مظهر غامض، أو ما يشبه النفس، إنه نوع من العجز ينتشر على كل كيانه، ويؤمن وحدة الأعضاء ويكشف في كل عاداته عن البدايات الأولى لطابع (أو: خلق) معين، جزئي. وهذا هو النقص الآخر الذي يمثله الجمال في الطبيعة، حتى في شكله الأسمى، وهو نقص يقودنا إلى افتراض ضرورة المثل الأعلى، من حيث هو الجمال الفنّي؛ (حا ص١٩٢ ـ ١٩٤ طبعة (Reclam

ومحصّل كلام هيجل هنا هو أن الجمال، بالمعنى الحقيقي، لا يوجد إلا في الإنسان، لأن الجمال تعبير عن الصورة العقلية، والصور العقلية لا توجد إلا في عقل الإنسان، أما الجمال في المناظر الطبيعية فلا يعد جمالاً بالمعنى الحقيقي لأن المنظر الطبيعي جماد خال من العقل. كذلك الجمال في الحيوان الأعجم إنما هو مرتبة دنيا من الجمال، ولا يتجلى إلا في حركاته ووحدة أعضائه في أداء وظائفها. ولهذا كان أبرز في الحيوان ذي الحركة السريعة، وكان القبح من صفة الحيوان الهامد القليل الحركة.

# المثل الأعلى ١

### الجمال المجرد الخارجي

ولما كان الشكل في الجمال الطبيعي مجرداً، فإنه محدد. وهو ينظم التنوع الخارجي تبعاً لهذا التحديد. ويسمى هذا التحديد: انتظاماً، وتماثلاً Symetrie؛ وإذا اعتبرناه خاضعاً لقوانين سميناه: انسجاماً harmonie. فلننظر في هذه المعاني الشلائة: الانتظام، التماثل

(السيمترية)، الانسجام.

#### 1) الانتظام:

يقوم الانتظام في التساوي الخارجي، أو بطريقة أدق؛ في تكرار شكل واحد معين يعطي للشكل وحدة محددة. لكن هذه الوحدة بعيدة جداً عن الشمول العقلي للتصور العيني؛ ومن شأن هذا أن يجعل الجمال لا يوجد إلا بالنسبة إلى الذهن المجرد، الذي لا يدرك إلا المساواة والهوية المجردتين، لا العينيتين. ولهذا نجد أنه من بين الخطوط الخط المستقيم خط منتظم لأنه ليس له إلا أتجاه واحد يظل دائماً في التجريد مساوياً لنفسه. ولهذا السبب أيضاً نجد أن المكعب جسم منتظم لأن كل أضلاعه هي سطوح ذوات مقادير متساوية، ولأنه مؤلف من خطوط وزوايا متساوية، ولأن زواياه مستقيمة فإنها لا يمكن أن تتغير في المقدار كما هي الحال في الزوايا الحادة أو المنفرجة.

#### ب: التماثل (السيمترية):

والتماثل قريب الشبه بالانتظام. وينشأ التماثل من انضمام اللاتساوي إلى التساوي، ودخول الاختلاف في الهوية. والتماثل يقوم، لا في تكرار شكل واحد مجرد، بل في التبادل بين هذا الشكل وشكل آخر يتكرر هو أيضاً. وهذا الأخير، منظوراً إليه في ذاته، محدد أيضاً وهو هو ذاته لكنه غير مساوِ للشكل الأول الذي اجتمع وإياه. ومن هذا الاجتماع لا بد أن تنشأ مساواة ووحدة أكثر تحدداً وتنوعاً في ذاتها. مثال ذلك: حين تكون لمنزل واجهة فيها ثلاث نوافذ من نفس الحجم وعلى مسافة منساوية بعضها عن بعض، ومن فوقها ثلاث أو أربع نوافذ تفصلها بعضها عن بعض مسافات أكبر أو أقل، ثم أخيراً نجد ثلاث نوافذ مشابهة للثلاث الأولى من حيث الحجوم والمسافات التي تفصلها بعضها عن بعض ـ حيننذ نكون أمام تنظيم تماثلي (سيمتري). وهكذا نجد أن مجرد التكرار لنفس التحديد لا يكفى لإيجاد المماثل، إذ يقتضى التماثل إلى جانب ذلك اختلافات تتعلق بالحجم، والموقع، والشكل، واللون، والصوت وسائر التحديدات التي ينبغي، بدورها، أن تتكرر على نحو مطرد. فمن هذا الجمع المنتظم لتحديدات لا متساوية بنشأ التماثل.

وهكذا نجد أن الانتظام والتماثل، بوصفهما ترتيباً ووحدة خارجين تماماً، يكونان جزءاً من التحديد المتعلق بالمقدار. ذلك لأنهما متعلقان بالكم؛ أما الكيف فيجعل ماهية الشيء، وبالكيف يصبح الشيء شيئاً آخر، أما بالكم فالشيء تبقى ماهيته كما هي. وبالجملة فإن الانتظام والتماثل هما في المقام الأول مميزان لتحديد المقادير، وأعدادها وترتيبها في اللامساواة.

وإذا بحثنا أين يوجد الانتظام في المقادير، لوجدناه أولاً في الطبيعة سواء منها العضوية واللاعضوية، فإن الإشكال فيها منتظمة ومتماثلة في المقدار وفي الشكل. فجهازنا العضوى، مثلاً، منتظم ومتماثل، على الأقل جزئياً. إذ لنا عينان، وذراعان، وساقان، ووركان متساويان، وخدّان متساويان، الخ. أما سائر الأعضاء فنحن نعلم أنها غير منتظمة: كما هي الحال في القلب، والرئة، والكبد، والمصارين، الخ. والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هو فيم يقوم الاختلاف؟ إن الجانب الذي يتجلى فيه الانتظام فيما يتعلق بالمقدار والشكل والموضع ـ الخ، هو الجانب الخارجي للجهاز العضري. والانتظام والتماثل يوجدان حيث يكون الموضوعي خارجياً بالنسبة إلى نفسه ولا يُحييه أي عنصر ذاتي. والحقيقة الواقعية التي لا تذهب إلى أبعد من هذا الخارج تخضع لتلك الوحدة الخارجية المجرّدة. أما فيما هو حي، وأسمى من ذلك في الروحية الحرة فإن الانتظام ينمحي أمام الوحدة الذاتية الحية. وبعبارة أبسط تقول إن الانتظام في الجسم العضوي يوجد فيما هو في الخارج، بينما يزول الانتظام فيما يتعلق بما هو في الداخل.

وإذا صعدنا في الدرجات الرئيسية، وصلنا إلى المعادن، ثم البلورات، الخ وهي من حيث أنها تشكيلات جمادية فإن لها أشكالاً معيزاتها الرئيسية هي الانتظام والتماثل. ومظهرها محايث فيها، وغير متحدد بواسطة تأثيرات خارجية؛ والشكل الذي يلائم طبيعتها يضع - بفاعلية غامضة ـ تركيبها الباطن والخارجي لكن هذه الفعّالية ليست الفعّالية الكلية لمتصور العيني المثالي الذي يضع صلب الأجزاء المستقلة ويشيع فيها الحياة، كما هي الحال في الحياة الحيوانية. بل الأمر على العكس: فإن الوحدة وتحديد الشكل يحتفظان بوحدانية معجردة يدركها الذهن، إنها وحدة الموضوع الخارجي

بالنسبة إلى ذاته هي التي تنتج الانتظام البسيط والتماثل، وهما وحدهما اللذان تلعب فيهما التجريدات دوراً فقالاً».

والنبات أسمى من البلور. إنه يتطور حتى ابتداء العضوية، ويمتص المواد بتغذية مستمرة وفعالة. لكن النبات نفسه لا يملك بعد حياة متنفسة، لأنه على الرغم من تركيبه العضوي فإن نشاطه متجه دائماً إلى الخارج. والنبات راسخ الجذور، عاجز لهذا السبب عن الحركة وتغير المكان، وتمثيله الذاتي وتغذيته ليسا تمثيل وتغذية جهاز عضوي في حالة سكون ومحبوس في ذاته، فإنما هو يلقى بنفسه دائماً نحو الخارج. والحيوان هو الآخر ينمو لكن نموه ما يلبث أن يتوقف حين يبلغ حداً معيناً، وتكاثر الحيوان لا يعني في الحقيقة إلا استمرار الواحد هو هو نفسه.

أما النبات فعلى العكس من ذلك: ينمو إلى غير نهاية؛ وفقط بعد موته يتوقف تكاثر الأغصان والأوراق، الغ. وما ينتجه بفضل هذا النماء هو دائماً نسخة جديدة من نفس الجهاز العضو الكلي. ذلك لأن كل غصن هو نبات جديد، وليس مجرد عضو كما هو الحال بالنسبة إلى جهاز الحيوان.

والأجهزة العضوية المزودة بحياة حيوانية تتميز أساساً بطريقة فردية لتكوين الأعضاء، لأن الحيوان، وخصوصاً النوع الأعلى في الدرجة، يملك جهازاً عضوياً باطناً، محبوساً في داخل ذاته، ويتحمل نفسه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، بوصفه جهازاً عضوياً خارجياً، وعملية خارجية فإنه يتوجه نحو الخارج. والأعضاء الأكثر نبلاً هي الأعضاء الباطنة: الكبد، القلب، الرئة، الخ، إذ عليها تتوقف الحياة. وهي لا تتحدد بمعيار الانتظام. أما الأعضاء التي على علاقة مستمرة بالخارج فإنها ـ حتى في الحيوان ـ تكشف عن تربب متماثل.

وهكذا نجد أنه حتى في العالم العضوي، لا يفقد الانتظام كل حقوقه، لكن هذا ليس صحيحاً إلا بالنسبة إلى الأعضاء التي تؤمن العلاقات المباشرة مع العالم الخارجي، لا علاقات الجهاز العضوي مع نفسه.

تلك هي الخصائص الرئيسية للأشكال المنتظمة

والمتماسكة، ودورها في ظواهر الطبيعة. ح) الانسجام:

أما الانسجام فيشغل الدرجة العليا، ويكون الانتقال إلى حرية الحياة، الطبيعية والروحية معاً. إنه الخضوع لقوانين بيس بعد الوحدة والحرية الذاتيتين الشاملتين؛ بيد أنه يكون، مع ذلك، شمولاً من الاختلافات الجوهرية، التي لا تتجلى فقط كاختلافات وتقابلات بل تحقق في شمولها وحدة وتماسكاً. ومثل هذه الوحدة التي تحكمها قوانين، مع بقائها مرتبطة بما هو كمي، لا ترذ إلى مجرد اختلافات في المقدار خارجية عن نفسها وقابلة للقياس، بل تتضمن أيضاً خوابط كيفية بين مختلف العناصر. ولهذا فإنها لا تمثل تكراراً مجرداً لتحديد واحد بعينه، ولا تبادلاً منتظماً للمساوى واللامساوى، بل هي تمثل التقاء واتحاد جوانب مختلفة اختلافاً جوهرياً.

ونحن نشعر بالارتياح حين نشاهد هذه الاختلافات وقد تجمعت معاً، دون أن ينتج عن ذلك أي تخفيف لها. والعنصر العقلي في هذا الارتياح يقوم في كون الحوامل لا تقنع إلا بالكل الشامل، وخصوصاً شامل الاختلافات الموافقة لطبيعة الشيء. مع ذلك فإن التماسك قد تم جزئياً بواسطة العادة، وجزئياً بعاطفة أعمق.

ومن السهل، بمساعدة بعض الأمثلة، أن تعين على نحو دقيق الانتقال من الانتظام إلى الخضوع لقوانين. فمثلاً: الخطوط المتوازية ذوات الطول الواحد هي منتظمة من وجهة النظر المجردة ثم تخطو بعد ذلك خطوة، إذا نظرنا في المساواة بين الروابط في حالة المقادير غير المتساوية مثلاً في حالة المثلثات المتكافئة. فنجد أن ميل الزوايا، والروابط بين الخطوط بعضها ببعض هي واحدة، لكن المميزات الكمية تختلف بين مثلث وآخر. كذلك نجد أن الدائرة ليس لها انتظام الخط المستقيم، لكنها مع ذلك تخضع لتحديد المساواة المجردة، لأن كل شعاعاتها (أنصاف الأقطار فيها) لها نفس الطول. ولهذا فإن الدائرة ليست إلا خطاً منحنياً قليل الأهمية. وفي مقابل ذلك نجد أن القطاعات الناقصة والمقطاعات الزائدة هي ذات انتظام أقل، ولا يمكن والمقطاعات الزائدة هي ذات انتظام أقل، ولا يمكن والمقطاعات الزائدة هي ذات انتظام أقل، ولا يمكن

نجد أن الأشعة المتجهة vecteurs في القطع الناقص هي غير متساوية، لكنها مع ذلك محكومة بقوانين؛ كذلك يوجد اختلاف جوهري بين المحور الكبير والمحور الصغير، وأن البؤرتين لا تتطابقان مع المركز، كما هي الحال في الدائرة. ونحن هاهنا أمام اختلافات كيفية محددة بواسطة قوانين، واجتماعها هو الذي يكون القانون. فإذا قسمنا القطع الناقص تبعاً للمحورين (الصغير والكبير) فإننا نحصل على أربعة أجزاء متساوية، وذلك لأن المجموع قد سادته المساواة. والخط البيضاوي يمتلك حرية أكبر، في الوقت نفسه الذي فيه يمتلك تحديداً باطناً. إنه يخضع لفعل قانون لم نفلع بعد في اكتشافه وحسابه. إنه ليس قطعاً ناقصاً، وإنها متحناه العلوي يختلف عن منحناه السفلي. لكن هذا الخط الطبيعي، الأكثر حرية، لو أنه قسم بحسب المحور الكبير، فإنه يعطي أيضاً نصفين متساوين.

والانتظام ينمحي تماماً أمام فعل القوانين في الخطوط المشابهة للخطوط البيضاوية. لكنها لو قسمت بحسب المحور الكبير فإنها تعطى نصفين غير متساويين لأن الواحد منهما ليس تكراراً للأخر، إذ لكل واحد منها دورانه الخاص به. وذلك هو الخط المتموج الذي قال عنه هوجرت Hogarth إنه خط الجمال(١) وعلى هذا النحو نجد أن خطوط الذراع في جانب ليس لها نفس الاتجاه التي لخطوط الذراع في الجانب المقابل في الجسم الإنساني. ونحن هاهنا بإزاء فعل قوانين، خارجاً عن كل انتظام. وفعل القوانين هذا هو الذي يحدد الأشكال المتنوعة للكاثنات العضوية الحية العليا، وذلك في اختلافاتها وفي وحدتها على السواء. لكن يلاحظ، من ناحية، أن سلطان القوانين لا يمارس إلا على نحو مجرد، دون أن يؤدي إلى يقظة الفردانية؛ ومن ناحية أخرى، نجد أن الحرية العليا نفسها لا تزال تعوزها تلك الذاتية التي هي وحدها الشرط في التجلي المتنفس والمثالي.

ولهذا ينبغي أن نضع الانسجام في مستوى أعلى من المستوى الذي يمارس فيه فعل القوانين. ذلك لأن

<sup>(</sup>١) هوجرت Milliam (Plogarth ) (١٦٦٤ ـ ١٦٩٧) رسام وحفّار وكاتب انجليزي ألف كتاباً بعنوان: "تحليل الجماله (سنة ١٧٥٢) وفي لوحاته هاجم النفاق الديني، والفساد السياسي وتأثر بالتصوير الهولندي، وأبدع أسلوباً جليفاً في التصوير التاريخي.

الانسجام ينتج عن النسبة بين اختلافات كيفية. إنه يكون شمولاً لهذه الاختلافات له سببه في طبيعة الشيء نفسها. وهذه النسبة تفلت من فعل القوانين من حيث أن لها جانباً يتسم بالانتظام، لكنها تتجاوز المساواة والتكرار. وفي الوقت نفسه فإن الاختلافات تؤكد نفسها، لا كاختلافات، في تقابلاتها وتناقضاتها، وإنما كوحدة انسجامية تبرز كل اللحظات التي تتكون منها، لكنها تحتوي عليها جميعاً في حالة كلُّ واحد أحد. وهذا هو ما يكون الانسجام. إنه يمثل ـ من ناحية ـ كل الجوانب الجوهرية و ـ من ناحية أخرى ـ القضاء على التقابل بينها المحض البسيط، وهذا من شأنه أن ينتج بينها ارتباطاً باطناً هو عامل وحدتها. وبهذا المعنى نحن نتحدث عن الانسجام في شكل ما، وفي الألوان، وفي الأصوات، الخ. فمثلاً: الأزرق، والأصفر، والأخضر والأحمر تكون اختلافات ضرورية، سببها موجود في طبيعة الألوان نفسها. وما يميّز هذه الألوان، ليس هو فقط اللامساواة، كما هي الحال في التماثل (السيمترية) حيث تتجمع العناصر المختلفة على شكل منتظم من أجل تكوين وحدة خارجية؛ لكن تقابلاتها المباشرة، مثل تقابل الأصفر والأزرق، وكذلك تحيزها بعضها لبعض وهويتها العينية. وجمال انسجامها إنما يرجع إلى إزالة كل اختلاف وتقابل فج، ينمحى ليخلى المكان للاتفاق بين الأضداد. وبين الاختلافات توجد علاقات وثيقة، لأن كل لونٍ، بدلاً من أن يكون بسيطاً، يمثل شمولاً جوهرياً. وهذا الشمول يمكن أن يكون ـ كما قال جيته Goethe ـ بحيث يكفى أن يوجد أحد هذه الألوان أمام العين. كي توجد في الحال رؤية ذاتية للآخر. وفيما يتعلق بالأصوات، نجد أن النغمية toniques، والمتوسطة médianes والسائدة dominantes تكون هذه الاختلافات النغمية الجوهرية التي حين يجتمع تتوافق على الرغم من اختلافها بعضها عن بعض وكذلك الحال أيضاً في انسجام شكل الجسم، ووضعه، وسكونه، وحركته، الخ. إذ يجب ألا يكون كل اختلاف فيها مدركاً من جانب وأحد، إذ يكفى هذا لإفساد اتفاقها.

لكن الانسجام بما هو كذلك ليس بعدُ الذاتية الحرة والمثالية للنفس ذلك لأنه في النفس، لا تنتج الوحدة من مجرد التقارب أو الاتفاق، بل هي تنتج من نفي الفوارق

والاختلافات، هذا النفي الذي يولذ ـ وحده ـ الوحدة المثالية . ذلك المثالية . ذلك لأن الانسجام المجالية للا يظهر الحيوية الذاتية بما هي كذلك، ولا الروحية، وذلك على الرغم من أنه يكون الدرجة العليا للشكل المجرد ويقترب من الذاتية .

#### ۲

## الجمال بوصفه وحلة مجردة للمادة المحسوسة

ولننظر الآن في الجمال كما يتجلى في المادة المحسوسة. وهنا نجد أن الوحدة تستبعد كل اختلاف، وتتجلى صافية، طاهرة، فصفاء المادة من حيث الشكل، أو اللون، أو الصوت هو العنصر الجوهري المحقق لجمالها. ومثال ذلك، الخطوط المرسومة بصفاء ووضوح، والتي تمتد بشكل مطرد، دون انحراف إلى يمين أو إلى يسار، والسطوح الملساء، الخ كل هذه نحن نستريح إليها بسبب دقتها ووحدتها المطردة؛ وصفاء السماء، وشفافية الهواء، والبحيرة التي ترفّ كالمرآة، وسطح ماء البحر الساكن كل هذه تشيع الرضا في نفوسنا لهذا السبب. وكذلك الحال في صفاء الأصوات، ذلك أن الصوت الصافي وإن لم يكن إلا نبرات بسيطة، يبث فينا الارتياح، بينما الصوت العَكِر يدعو إلى النفور، لأنه نبرات يُعوزها الدقة والوضوح. وفي اللغة نجد أصواتاً صافية مثل الحروف الصانتة (المتحركة) a, i, o, u وحروفاً مختلطة مثل ou, au, ai، الخ. واللهجات الشعبية (العامية) هي خصوصاً التي تحتوي على أصوات غير صافية. ولكى تحتفظ الأصوات بصفائها، لا بد أن تحاط الحروف الصائنة بحروف ساكنة، لكن دون أن تخفتها كما هي الحال في اللغات الشمالية (السويدية، النرويجية، الخ) حيث الحروف الساكنة كثيراً ما تفسد الحروف الصائتة، بينما اللغة الايطالية لأنها تحافظ على هذا الصفاء فإنها تمكن من الغناء بسهولة. ونفس الأثر تحدثه الألوان الصافية، البسيطة، غير المختلطة: مثلاً: أحمر صاف، أو أزرق صاف، وهما نادران لأنهما كثيراً، ما يتحولان إلى: محمار، مصفار، أو أخضر. والبنفسجي يمكن هو الآخر أن يكون صافياً، لكنه صفاء خارجي أي غير مهجن، لأن البنفسجي ليس بسيطاً في

ذاته، والاختلاف الذي يفصله عن سائر الألوان ليس من نرع تلك الاختلافات الراجعة إلى طبيعة اللون نفسها. والألوان الأصلية هي التي يتعرف صفاؤها بسهولة لكن من الصعب جمعها في مجموع منسجم، لأن وضعها بعضها إلى جانب بعض يبرز اختلافاتها على نحو أوضع. والألوان المخففة، إذا مزجت مزجاً شديداً، فإنها تكون أقل إمتاعاً للنظر، لكن لما كانت تعوزها شدة التعارض فإن عدم الاتفاق بين العناصر التي تتألف منها لا يدهشنا كثيراً. إن الأخضر مزيج من الأصفر والأزرق، يدهشنا كثيراً. إن الأخضر مزيج من الأصفر والأزرق، فإن الأخضر حينما يكون صافياً خالصاً فإنه يمتعنا أكثر، ويصدمنا أقل مما يفعل الأزرق والأصفر بما بينهما من اختلافات حادة.

وعلى كل حال فإننا فيما يتعلق بمواد الطبيعة إزاء طبيعة متينة، وإن تعوزها الذاتية.

٣

# المناقص في الجمال الطبيعي

وعلينا الآن أن نبحث في الفارق بين الجمال الطبيعي (أو: في الطبيعة) وبين الجمال الفني (أو: في الفن).

ويمكن أن نقول بطريقة مجردة إن الصورة العقلية Idee هي الجمال الكامل في ذاته، بينما الطبيعة هي الجمال الناقص. لكن هذا القول خاو من المعنى ولا يجعلنا نتقدم فتيلاً، لأن المطلوب هو أن نعرف، بطريقة دقيقة، ما الذي يصنع الكمال في الجمال الفني، والنقص في الجمال الطبيعي. ولهذا ينبغي أن نضع السؤال في المصيغة التالية: لماذا كانت الطبيعة ناقصة بالضرورة فيما يتعلق بجمالها، وفيم يتجلى هذا النقص؟

وللجواب عن هذا السؤال نقول إن الصورة العقلية هي ليست فقط الجوهر والكلية، بل هي أيضاً وحدة التصور مع الواقع. وأفلاطون هو أول من قال إن الصورة العقلية وحدها هي الحقيقة والكلية، وهي أساساً الكلي العيني. لكن الصورة العقلية عند أفلاطون ليست بعد عينية حقاً لأنها لا تناظر الحقيقة إلا إذا نظرنا إليها في تصورها وفي كليتها. لكن إذا نظر إليها من حيث أنها

كلية فقط فإنها ليست بعد تصوراً حقاً. كما أن الصورة المعلية لا تكون صورة عقلية حقاً إلا إذا كانت واقعية. ولهذا يجب أن تتقدم الصورة المعقلية نحو الواقع، وهي لا تتلقى الواقع إلا من الذاتية الواقعية، وفقاً للتصور. فمثلاً واقعية النوع إنما تصور لنا في الفرد العيني الحر، والحياة لا توجد إلا على شكل كائنات حية فردية، والخير لا يتحقق إلا بواسطة أفراد من بني الإنسان، وأية حقيقة لا تكون حقيقة إلا بالنسبة إلى وعي يعرف، إلى روح (أو عقل) توجد من أجل ذاتها. والفردانية المينية هي وحدها الحقيقية والواقعية، أما الكلية المجردة والجزئية فهما ليستا حقيقتين واقعيتين.

وعلينا أن نميز بين شكلين من الفردي: الفردي الطبيعي المباشر، والفردي الروحي، والصورة العقلية توجد على هذين الشكلين، والفردي المباشر موجود فيما هو طبيعي بما هو كذلك، كما هو موجود في الروح، والروح وجودها الخارجي هو في الجسم.

والمقر الحقيقي لنشاط الحياة العضوية مستورعنا، إذ نحن لا نرى إلا الملامح الخارجية للشكل الذي هو بدوره مغطى بريش، أو صدف، أو شعر، أو فراء، أو شوك، الخ. وهذه الأغطية صفات للحيوان، لكنها انتاجات حيوانية ذوات طابع نباتي. وهذا هو ما يكون السبب الأساسي لانحطاط الحيوان من وجهة نظر الجمال. إن ما نراه من الجهاز العضوي ليس هو النفس؛ وما هو متجه نحو الخارج ويظهر في كل لحظة ليس هو الحياة الباطنة، بل تكوينات من درجة أدنى من درجة المحياء الصحيح.

أما الجسم الإنساني فهو على العكس من ذلك: إنه من هذه الناحية أسمى، لانه يمكننا من أن نشاهد في كل لحظة أن الإنسان موجود واحد، حسّاس، ومزوّد بنفس. ذلك أن جسمه ليس مقطى بملابس عديمة الحياة، من طبيعة نباتية، ونبض دمه مستمر على السطح كله، وضربات قلبه يمكن الشعور بها، وتبدو أنها، حتى لو لوحظت من الخارج، هي العلامات الرئيسية على الحياة. وجلّده يملك حساسية عامة، ويبدو من رخاوة وصبغة طالما عذبت الرسامين. صحيح أن للجلد مهمة نقمية وهي حماية الجسم ضد العوارض الخارجية. لكن السمو الهائل حماية به جسم الإنسان يقوم في حساسية.

لكننا نشاهد هاهنا أيضاً نقصاً، وهو أن هذه الحساسية ليست حساسية مركزة في الباطن ومنتشرة في كل الأعضاء، بل نجد أن عدداً معيناً من الأعضاء بأشكالها هي في خدمة وظائف حيوانية، بينما عدد آخر مهمته هي إبراز الحياة النفسية والعواطف والوجدانات في المخارج. وهكذا لا تتجلى النفس والحياة الباطنة في كل الشكل الإنساني.

ونجد نفس النقص في عالم الروح وأجهزته حين تنظر إليها في حياتها المباشرة. فكما كانت تشكيلاته أكثر وأغنى، كانت الوسائل التي تحتاج إليها الغاية الوحيدة التي تشيع في الكل ـ أكثر عدداً. وفي الواقع المباشر يبدو أن هذه الغايات هي مثل أعضاء تعمل من أجل الكل، وأن كل ما يحدث إنما هو راجع إلى تدخل الإرادة. وكل عنصر في جهاز مثل الدولة، والأسرة، الخ، أي كل فرد، مأخوذاً على حدة، يظهر إرادة ويعمل بالتضامن مع سائر أعضاء نفس الجهاز العضوي، لكن الروح الوحيدة الباطنة في هذا التجمع، والحرية والعلة في الغاية الوحيدة لا تتجلى كما هي في الواقع، وحضورها في كل الأجزاء المكوّنة للتجمع ليس واضحاً.

والفرد الروحي هو شمول في ذاته، مرتب حول مركز روحي. وهو في واقعة المباشر، أعني في طريقته في الحياة، والفعل، وفي تجلّياته، وشهواته وسلوكه ولا يظهر إلا على شكل شذرات. لكن من أجل الحكم على أخلاقه، لا بد من معرفة كل تسلسل في أفعاله ووجداناته. وفي هذا التسلسل، الذي يكون حقيقته الواقعية، لا تظهر نقطة التركيز والتوحيد كمصدر مرثي ليس الباقي إلا صدوراً عنه.

لكن الصورة العقلية تصطدم في تحققها الفردي بظروف خارجية ونسبية في الوسائل والغايات، وعلى العموم تنجرف في دوامه من الظواهر المتناهية. ذلك لأن الفردي المباشر هو قبل كل شيء، وحدة منطوية على نفسها، وبهذه المثابة فإنها تحدد نفسها سلبياً بالنسبة إلى كل ما ليس إياها، ويفضل انعزائها المباشر الذي يرغمها على وجود مشروط، فإنها تدفع بقوة الشمول، الذي لا توجد حقيقته في داخلها، إلى عقد علاقات مع ما ليس إياها إلى درجة السقوط تحت صولة أشياء غيرها. وفي هذه المباشرة، فإن الصورة العقلية قد حققت كل وجه

من أوجهها على حدة، والرابطة بين الموجودات المنفصلة، الطبيعية منها والروحية، لا تشكل بعداً إلا بالقوة الباطنة للتصور. وهذه الرابطة تهدد كما لو كانت بدائية من الخارج، وكضرورة خارجية تفرضها اعتمادات متبادلة ويفرضها كون كل واحد منها يخضع لردود أفعال مصدرها في مكان آخر. ومن هذه الناحية فإن الآنية (= الوجود - هناك) المباشر يتجلّى كنظام من العلاقات المضرورية بين أفراد وقوى تبدو في الظاهر مستقلة. وبالجملة، فإن الفردي المباشر يحيا في مملكة عدم الحرية.

فالحيوان، مثلاً، مرتبط بعنصر طبيعي معين: هواء، تربة، الخ. ومن هذه الواقعة تنتج الخلافات الكبيرة التي تشاهد في مجموع الحياة الحيوانية. وتوجد أنواع وسطى، مثل الطيور السابحة والثديبات التي تعيش في الماء (مثل القيطس)، وبرمائيات، لكن هذه ليست إلا أنواعاً معزوجة، وليست تركيبات عليا وشاملة. وكذلك نجد، فيما يتصل بالمحافظة على الحياة، أن الحيوان يظل معتمداً على الطبيعة الخارجية فيصاب بالبرد والجفاف وانعدام الغذاء. حتى إنه في الحالة التي يكون فيها محيطه فقيراً فإنه يتعرض لفقدان امتلاء الشكل، ولمعان الجمال، وللضمور. فما يحتفظ به أو يفقده من الجمال الممنوح له يعتمد إذن على ظروف خارجية.

وكذلك الحال في جسم الإنسان، فإنه ـ وإن يكن ذلك بدرجة أقل ـ خاضع هو الآخر لقوى طبيعية خارجية ويتعرض لنفس العوارض والصدف ولأمراض مدمرة ولكل أنواع الحرمان والبوس.

هذا فيما يتعلق بالمنافع الجسمانية. فأما فيما يتعلق بالمصالح الروحية فإن الاعتماد الذي ذكرناه يكون نسبياً تماماً. ونحن نشاهد ذلك بحسب التباين بين غايات الحياة النفسية، وغايات الحياة الروحية التي هي أسمى منها، ويمكن أن تعرقل الواحدة منها الأخرى، بل وأن تدمرها على التبادل. والإنسان، من حيث هو فرد، يجب عليه للمحافظة على فردانيته أن يصير وسيلة في خدمة الآخرين وغاياتهم المحددة، وأن يستخدم الآخرين كوسائل. فالفرد، كما يتجلى في هذا العالم في حياته اليومية المعتادة لا ينفتح في الخارج تماماً في ألوان نشاطه، أي إن نشاطاته لا تكون انبثاقاً لشامل قواه

الروحية. وهو لا يمكن أن يُفَهم بحسب ذاته، وإنما بحسب ما ليس إياه. ذلك لأن الإنسان الفردي يجد نفسه تحت رهبة عوامل خارجية، وقوانين، ونظم سياسية، وحالة مدنية (ميلاد، أسرة، قرابة، وطن، الخ) موجودة مثل وجوده ويرى نفسه مضطراً إلى الخضوع إليها والالتزام بها دون أن يتساءل هل هي تتفق أو لا تتفق مع باطن ذاته. يضاف إلى هذا، أن الشخص ليس في نظر الآخرين شمولاً في ذاته، وإنما يحكم عليه ويُقرَّر تبعاً لما للآخرين من مصلحة في أفعاله ورغباته وآرائه.

وما يهم الناس في المقام الأول هو ما يتعلق بمقاصدهم وغاياتهم هم. بل إن الأفعال العظيمة والأحداث الكبيرة التي هي من نتاج العمل الجماعي لا تبدو في عالم الظواهر النسبية هذا الذي نعيش فيه إلا على شكل ميول فردية متعددة ومتنوعة. فهذا الفرد أو ذلك يسهم بنصيبه من أجل هذه الغاية أو تلك، فيفلح في ذلك أو لا يفلح، وإذا أفلح فإن ما يحصل عليه يبدو ثانوياً تماماً بالنسبة إلى الكل. . وما ينجزه غالبية الأفراد ليس إلا عملاً جزئياً إذا ما قورن بأهمية الحادث كله والغاية الكلية التي يسهمون فيها ولهذا السبب فإن الفرد، لو نظر إليه في هذا المجال، فإنه يبدو محروماً من تلك الحيوية المستقلتين الشاملتين اللتين هما الأساس في الجمال.

«ذلك هو ابتذال العالم، كما يتجلى في نظر كل واحدٍ منا ولجميع الناس. إنه عالم متناه، متغير، مشبك في تشابكات ما هو نسبي وضغط الضرورة والفرد عاجز عن الإفلات من هذا كله، لأن كل فرد حيّ يجد نفسه في موقف حافل بالتناقض يجعله يتصور نفسه مثل كلّ تام ومغلق، ومثل وحدة، وفي الوقت نفسه يجد نفسه تحت رحمة ما ليس إياه، والنضال الذي يستهدف حل هذا التناقض ينحل إلى محاولات لا تؤدي إلاّ إلى إطالة مدة النضال».

والفرد المباشر في هذا العالم الطبيعي والروحي لا يجد نفسه فقط في حالة من العيلولة، بل إن الاستقلال المطلق يعوزه، لأنه محدود، أو بتمبير أدق: جزئي في ذاته. وكل فرد حيّ يتب إلى عالم الحيوان يكوّن جزءاً من نوع معين وثابت يستحيل عليه أن يتجاوز حدوده. ويمكن الروح أن تكون لديها فكرة عامة عن الحياة

وتنظيمها، لكن هذا الجهاز العام بنقسم - في الحقيقة الواقعية الطبيعية - إلى كثرة من الخصائص الجزئية التي تناظر مقداراً مماثلاً من الأنماط التي تختلف من حيث شكلها الخارجي عن طريق نمو هذه الأجزاه أو تلك من هذا الجهاز . لكن داخل هذه الحدود التي لا يمكن تخطيها لا توجد صُدف ناشئة عن أحوال خارجية ، والتبعية نفسها تختلف بحسب الصدف وتتجلى بشكل خاص في كل فرد، بحسب هذه الظروف. وهكذا نرى أن الاستقلال الذاتي والحرية اللذين يقتضيهما الجمال الحقيقى يتعرضان لتقلص خطير.

وكما أن الأنواع الحيوانية تكشف عن تدرج في النقص بحسب الدرجات التي تشغلها في سُلّم الحياة، فكذلك نجد أن في الجنس الإنساني هو الآخر اختلافات في الجنس (العنصر) مع تدرج في الأشكال من حيث الجمال. وإلى جانب هذه الفوارق العامة، لا بد أن نحسب حساباً، للخصائص الأسرية، وهي قد تكونت غَرَضًا، وانتهت بالثبات، واختلاطاتها، وهي ناشئة أيضاً عن اختلاطات سابقة بين أسر مختلفة ـ تؤدى إلى خصائص يموزها طابع الحرية. يضاف إلى هذا أيضاً الخصائص الناشئة عن الوظائف والمهن التي تمارس في دائرة حيوية ضيَّقة، ويرتبط بذلك أيضاً التنوع في المزاج، والأخلاق، وسلسلة كبيرة من التشوهات والاضطرابات. والفقر، والهموم، والغضب، والبرود وعدم الاكتراث، وحمتى الانفعالات والوجدانات، والسعى الخفيف نحو غايات شخصيته، واختلاف الاستعدادات الروحية، والاعتماد على الطبيعة الخارجية، وبالجملة، كل التناهى في الوجود الإنساني، كل هذا يؤدي، وفقاً لأنواع الصدفة، إلى سمات خاصة ينتهى كل منها بأن يتخذ تعبيراً دائماً. فهناك سمات معصوفة تحمل آثار عواصف وجدانية مدمرة، وهناك سمات أخرى لا تنم إلا عن تفاهة وعُقم باطنيين، وهناك ثالثة من نوع خاص إلى درجة أنها فقدت النمط العام للأشكال، آي لا يمكن تحديد حالتها بوضوح. ولهذا فإن الأطفال، بوجه عام، هم أجمل الكاننات الإنسانية: إذ فيهم لا تزال الخصائص نائمة في جرثومة مغلقة، ولا يضطرب في صدورهم أي وجدان محدد، وليس ثم أي اهتمام من الاهتمامات الإنسانية العديدة قد أفلح في أن يطبع على ملامحهم

المتغيرة طابع ضرورتها الحزينة، لكن يعوز هذه البراءة ـ وإن كان الطفل في حيويته يبدو أنه يحتوي على كل الإمكانيات ـ الملامح العميقة التي للروح، هذه الروح التي ينبغي ألا تمارس نشاطها إلا في داخل نفسها، وفقاً لتوجهات معينة ومن أجل غايات جوهرية.

إن الروح - بسبب تناهي الوجود، وبسبب محدوديتها وعيلولتها على الغير - الخارجي - عاجزة عن العثور على حريتها الحقيقية والمباشرة، وعن التمتع بهذه الحرية. وهذا هو ما يدعوها إلى البحث عن إشباع لحاجتها وإلى الحرية في مستو أسمى. وهذا المستوى هو الفن، وحقيقة الفن إنما يكونها المثل الأعلى.

فضرورة الجمال الفتي تنبع إذن من المناقص الكائنة في أصل الحقيقة الواقعية المباشرة. ويمكن أن نحدد مهمته بقولنا إنه مدعو إلى أن يمثل تجليات الحياة في كل حريتها، حتى خارجياً، خصوصاً من حيث تشيع نبها لاروح، وإلى جعل الخارج موافقاً للروح. وبفضل الفن تتحرر الحقيقة من محيطها الزماني، ومن تجوالها خلال الأشياء المتناهية، وتكتسب الحقيقة في نفس الوقت تعبيراً خارجياً من خلاله نستطيع أن ندرك الوجود الخليق بالحقيقة، لا تفاهة الطبيعة وابتذالها، هذه الحقيقة التي تؤكد ذاتها بوصفها حرة ومستقلة بذاتها، لأن تحديدها يتم في ذاتها، لا فيما ليس إياها، (حدا ص ٢٠٠ طبعة Reclam).

# الجمال الفني أو المثل الأعلى

وفيما يتعلق بالجمال الفنّي (أي المتعلق بالفن) يعالج هيجل النقط التالية:

أ ـ المثل الأعلى بما هو كذلك؟

بـ الكيفية التي بها يتحقق في الأعمال الفنية؛
 جـ الذاتية الخلاقة عند الفنان.

# ٢ ـ المثل الأعلى بما هو كذلك

الحق لا يكون حقاً وموجوداً إلا بالفن الذي به يتفتع في الواقع الخارجي؛ لكنه قادر على أن يتغلب على الفاصل بين الوجود والحقيقة بأن يجمع بينهما ويحافظ عليهما في كل يشكل روحه، هذه الروح التي

تسري في كل جزء من أجزاء تفتحه، فمثلاً: الشكل الإنساني إنه يمثل شكل الأعضاء التي هي بمثابة أقسام فرعية من التصور، بحيث أن كل عضو يؤدي نشاطاً يعيناً، ولا يقدر إلا على حركة جزئية، فإذا تساءلنا: في أي عضو تتجلى الروح من حيث هي روح، فإننا نفكر فوراً في العين، لأنه في العين تتركز الروح، إذ الروح إنما تتجلى من خلال العين، وكما قلنا من قبل إن كل سطح الجسم الإنساني، في مقابل سطح جسم الحيوان، يكشف عن حضور القلب ونبضاته، فإننا نقول أيضاً إن مهمة الفن أن يعمل بحيث يصبح كل نقطة في سطحه الظاهري: عيناً هي مقر الروح، وهي التي تمكن من رؤية الروح. ولقد قال أفلاطون وهو يناجي «النجم» Aster

# دحينما تنظر، أيها النجم، إلى النجوم

فكم بودي أن أكون السماء ذات الألف عين كيما أتأملك من علياني!».

إن الفن يصنع من كل شكل من الأشكال التي يطبعها الرجوس Argus (۱) فا لف عين، ابتغاء أن تتجلى الروح والروحانية في كل نقط الظواهر. فتتجلى الروح في شكل الجسم، وفي التعبير المرتسم في الوجه، وفي البوادر والمواقف، بل وفي الأفعال والأحداث، والأقوال والأصوات ـ أي في كل الأحوال والعوارض التي للظواهر، فتصير هي العين التي تعكس الروح الحرة في كل الانهايتها الباطنة.

وعلينا أن نبحث عن طبيعة هذه الروح القابلة للتجلي الكامل في الفن. إننا حين نستخدم كلمة «الأنا» بمعناها المعتاد، فإننا من الممكن أن نستخدم كلمة والروح (أو النفس) فيما يتعلق بالمعادن والأحجار والنجوم والحيوانات لكن استعمال كلمة الروح بالنسبة إلى هذه الأشياء الطبيعية ليس استعمالاً صحيحاً. ذلك لأن روح الأسياء الطبيعية هي روح (أو نفس) متناهية، عابرة، ولهذا فإنها تستحق بالأحرى أن تسمى طبيعة، لإروحاً، لأن الروح بالمعنى الحقيقي تتصف بالحرية واللاتناهي، وروح تلك الأشياء الطبيعية لا تتصف بشيء من ذلك.

<sup>(</sup>١) اسم چن: في الأساطير اليونائية. مارد له ماتة عين، خمسون منها كانت دائماً مستيقظة. وقد كلفته الإلاهة هيئا بمراقبة أير ١٥، لكنه نام تحت تأثير صوت ناي هرمس، فقام هرمس بحر رأسه.

ومهمة الفن هي التصوير الحقيقي للوجود في تجلياته الظاهرية، أعني في اتفاقه مع محتوى منطقي مع نفسه وله قيمته الخاصة. ولهذا فإن حقيقة الفن لا تقوم في مجرد الدقة في المعالجة البسيطة، التي تقتصر عليها محاكاة الطبيعة، وإنما يجب على الفن، كي يكون فنأ حقاً، أن يحقق الوفاق بين الخارج والباطن، وهذا الباطن يجب أن يكون في وفاق مع نفسه لأن هذا هو الشرط الوحيد لا مكان التجلي في الخارج.

ولكي يتحقق هذا الوفاق، يجب على الفن أن يطرح جانباً كل ما لا يناظر في الظواهر ـ التصور، وبعد هذا التطهير يستطيع الفن أن يخلق المثل الأعلى. إن ما يقتضيه المثل الأعلى هو أن يكون الشكل الخارجي تعبيراً عن النفس. إن اللوحات التي توصف بأنها لوحات قيمة، والتي شاع رسمها في العصر الحاضر منذ مدة، تحاكى جيداً وعلى نحو ملائم، لوحات كبار الفنانين، وتقلد بالدقة التفاصيل والملابس، الخ، لكن فيما يتعلق بالتعبير الروحي للأشكال فكثيراً ما تستخدم أية وجوه كانت، وهذا من شأنه أن يحطم السحر في اللوحة وأن يبدد الوهم. وعلى العكس من ذلك نجد السيدة مريم كما رسمها رفائيل، تمثل أشكال الوجه، والزور، والعيون، والأنف، والفم على نحو يتفق تماماً مع الحب الذي عند الأم، هذا الحب السعيد الفرح، التقى المتواضع في وقت واحد معاً. صحيح أن من الممكن أن نقول إن كل النساء قادرات على الشعور بهذه الحياة لكن ليست كل الملامح قادرة على التعبير عن هذا العمق الروحي في المحبة.

والمثل الأعلى إنما يكشف عن طبيعتة الحقة بإن يدخل الوجود الخارجي في الوجود الروحي بحيث تصير الظواهر الخارجية وقد صارت مطابقة للروح الكاشف عنها. إن المثل الأعلى يكون الحقيقة الواقعية المستمده من كتلة الخصائص الجزئية والمصانعات، بالقدر الذي به في هذا الخارج المتعارض مع العمومية يظهر الباطن أنه فردانية حية: وشلر Schiller في قصيدة: «المثل الأعلى والحياة» يضع في مقابل الواقع بآلامه ومنازعاته: جمال البلد الساجي للظلال. وبلد الظلال هذا هو بلد المثل الأعلى، بلد الأرواح المشيحة عن الحياة في الواقع المباشر والمتحررة من الحاجات الوضعية التي يتألف منها الوجود الطبيعي، والمطلقة السراح من القيود التي ترغمها الوجود الطبيعي، والمطلقة السراح من القيود التي ترغمها

على الخضوع للتأثيرات الخارجية وكل ألوان الفساد والتشوية غير المنفصلة عن تناهى عالم الظواهر. صحيح أن المثل الأعلى لا يستطيع أن يستغني عن الولوج بقدميه في ميدان المحسوس بما فيه من أشكال طبيعيه، لكنه سرعان ما يتخلص منه، جاراً معه العالم الخارجي، لأن الفن يملك القدرة على استعادة الجهاز الذي يحتاج إليه هذا العالم الخارجي لتأمين بقائه والمحافظة عليه في حدود الباطن الذي منه يصير تجليها الخارجي حرية روحية وبفضل هذا يظل المثل الأعلى، منطوياً في داخل نفسه، حراً، ومع رقوده في داخل ذاته في حِضْن المحسوس فإنه لا يستمد سعادته وسروره إلا من داخل ذاتها وصدى هذه السعادة يتردد خلال كل تجليات المثل الأعلى، مهما تعددت الأشكال التي يظهر فيها، لأن روح المثل الأعلى لا تضيع أبداً وتوجد في كل مكان. ومن هنا يأتي جمالها الحقيقي: فالجمال لا يوجد إلاّ كوحدة شاملة وموضوعية.

وإستناداً إلى هذا يمكن أن نقول إن ما يميز المثل الأعلى هو . قبل كل شيء . الهدوء والسعادة الساجية ، والرضا والمتم التي يستشعر بها دون أن يخرج خارج ذاته . وكل تمثيل فني للمثل الأعلى يظهر لعيوننا كإله سعيد . وبالنسبة إلى الآلهة والشعراء فإن كل البلايا وكل ألوان الغضب والاهتمام الذي نوليه للوسائل والغايات العابرة هي أمور ليست بذات شأن ، وسكونها وهدوءها ينشآن عن ذلك التركيز الإيجابي في ذاته ، الذي يقترن به نفس كل ما هو جزئي خاص . وبهذا المعنى ينبغي أن نفس كل ما هو جزئي خاص . وبهذا المعنى ينبغي أن نفهم قول شلر: والحياة جدّ ، والغن هادىه .

وهذه القوة التي للفردانية، وهذا الانتصار للحرية المتمركزة على نفسها، هما الأمران اللذان يثيران فينا الاعجاب حين نتأمل الهدوء الناصع المرتسم على الأشخاص الذين أبدعهم الفن في العصر القديم (اليوناني، الروماني)، وهذا حق، ليس فقط فيما يتعلق بالأحوال التي فيها الرضا والسجو وقد حصل عليها بدون صراع، بل وأيضاً في الأحوال التي عانى فيها الشخص مصائب حطمتة هو ووجوده. فعلى الرغم من أن الأبطال المأساويين، مثلاً يمثلون بوصفهم قد صرعهم المصير الذي لا يرحم، فإن أرواحهم تدخل في داخل ذواتهم الشخص وهي تقول: هذه هي الحال. وهكذا يبقى الشخص

(علم) الجمال

مخلصاً لذاته دائماً، إنه يزهد فيما انتزع منه، لكن الغايات التي سعى إليها لم تنتزع منه، إنما هو أطرحها من تلقاء نفسه دون أن يضيع نفسه بسبب إضاعته لها. إن الإنسان الذي صرعه المصير يمكن أن يفقد حياته، لكنه لا يفقد حريته.

وهذه الثقة بالنفس هي التي تمكّن ـ حتى في الألم ـ من الاحتفاظ بالهدوء والنصاعة .

أما في الفن الرومنتيكي فإن التمزق والنشاز الباطنيين فيظهران على نحو أبرز، والتعارضات تبدو أعمق ويمكن أن تكون مستمرة دائمة. فمثلاً في اللوحات التى تصور عذاب المسيح يقنع الفنانون بالتعبير الشاتم للجنود الرومانيين الذين قاموا بتعذيب المسيح، ويفتصرون على تشويه وتقبيح وجوههم الساخرة المستهزئة بالمصلوب. وهناك يبدو أن الاحتفاظ بهذا الازدواج، خصوصاً في تصوير الرذيلة والخطيئة والشر ـ يتفق مع هدوء المثل الأعلى، وحتى في الأحوال التي لا يكون فيها هذا الازدواج عميقاً ومتواصلاً فإن الغالب (لا في كل الأحوال)، أن القبح، أو على الأقل: عدم الجمال، يحلُّ محل الجمال الناصع الهاديء. كذلك قد نجد في الفن الرومنتيكي تعبيراً عن السرور في الاستسلام، والاستمتاع بالألم، والغبطة في معاناة الآلام - هذا على الرغم من أنه، في هذا الفن، الألم والعذاب يمثلان كما لو كانا أشد عمقاً في النفوذ في النفس وفي طوية الشخص ـ وحتى في الموسيقي الإيطالية، حيث يسود الجد الديني، فإن التعبير عن الشكوى يسري فيه هذه الشهوة وهذا التحول للآلام. وفي الفن الرومنتيكي يتخذ هذا التعبير شكل الابتام من خلال الدموع. إن الدموع تصاحب الألم، والابتسام يصاحب الهدف الناصع، وهكذا نرى أن الابتسام من خلال الدموع يشهد على ثقة ساجية، على الرغم من التعذيب والتألم. لكن بشرط ألا يكون الابتسام مجرد مظهر عاطفي، لا ينبع من غرور الشخص، وليس أثراً لدلال يقصد به إلى بيان أنه فوق الوان البؤس الصغيرة والأحاسيس الذاتية الصغيرة: بل يجب أن يكون الابتسام يعنى انتصار الجمال وحريته على الرغم من كل الآلام، مثل ابتسام شيمين Chimene التي ورد عنها في الرومانتيرو الذي يدور حول «السيد» القمبيطور Cid: إنها كانت جميلة حين تذرف الدموع.

وفي مقابل ذلك نجد أن انتفاء التجلُّد عند الرجل هو إما قبيح أو كريه، أو مثير للسخرية. إن الأطفال، مثلاً، يبكون لأتفه الأسباب وهذا أمر يثير فينا الضحك، بينما دموع الرجل الجادُّ الضابط لنفسه، ولكنه مع ذلك عميق التأثر، تؤثر فينا وتحدث انفعالاً من نوع آخر تماماً. وعلى ذلك بمكن الفصل بين الضحك والدموع واستخدام كليهما لأغراض فنيّة. ونضرب مثلاً على ذلك أوبرا فرايشنس Freischutz للموسيقار كارل ماريا قون ثيبر Weber. وعلى وجه العموم فإن الضحك إنتشار متفجر، ينبغى مع ذلك ألا يذهب إلى حد فقدان الأحتشام، وإلا لاختفى المثل الأعلى. كذلك نجد ضحكاً من نفس النوع في ثنائي في أوبرا أوبرون Oberon لقيبر أيضاً؛ وإذا سمعه المرء لم يتمالك من أن يستشعر شيئاً من القلق والشفقة على حنجرة المغنية التي تغنيه وصدرها. ويختلف عن ذلك تماماً الانطباع الذي نستشعره من الضحك العارم للآلهة عند هوميروس، هذا الضحك الذي ولدته السعادة الساجية للآلهة، والذي هو ساج ناصع وليس ناتجاً عن اعتدال مجرد. وبالمثل ينبغي ألا تجد الدموع ـ من حيث هي شكاة تلقائية، مكاناً في العمل الفني المثالي؛ والمثال على ذلك نجده مرة أخرى في أوبرا فرايشيتس Freischutz تأليف ڤيبر . إذ تجد فيها الدموع تتخذ شكل البؤس المجرد. وفي الموسيقي، يغني للذة الغناء والسرور بسماع الناس للغناء، مثلما تغنى القبرة في الهواء الطلق. والتعبير بواسطة الصراخ عن الآلام أو المسرّات أمرٌ خال من الموسيقي. لكن، حتى في الألم، نجد أن الصوت العذب للشكوى يجب أن يُحْتَرِقَ الآلام وأن يحوِّلها إلى درجة التفكير في أن من المفيد أن تتألم هكذا من أجل سماع شكوى من هذا الطراز. ذلك هو دور النغمات العذبة والغناء في كل فن.

وفي هذا ما يبرر مبدأ السخرية الحديثة، مع هذا الفارق وهو أن السخرية غالباً ما تكون خالية من الجد الحقيقي، وأنها تحب أن تمارس فعلها في أشخاص أردياء، وأنها تؤدي إلى مجرد ألاعيب روحية، بدلاً من أن تؤدي إلى الفعل الحقيقي. ومن هنا نجد مثلاً أن نوالس (۱۱) Novalis من انبل النفوس التي

 <sup>(</sup>١) راجع عنه كتابنا: «الموت والعبقرية».

اتخذت من السخرية مذهباً للم يفلح إلا في العزوف عن كل اهتمام دقيق بأمور محدودة، وفي عزل نفسه عن الواقع، وفي أن يصير فريسة لاستهلاك الروح. ذلك لأن السخرية تنطوي على سلبية مطلقة فيها ينطوي الشخص على نفسه، محطماً كل ما هو محدد.

۲

# العلاقات بين المثل الأعلى والطبيعة

ثم جدال قديم يدور حول هذا السؤال: هل يجب على الفن أن يكون تمثيلاً طبيعياً لما يوجد في الخارج أو يجب عليه أن يضفي النبل على الظواهر الطبيعية وأن يعبر فيها لتجليها؟ ومن الممكن أن يستمر الجدل أبداً حول هذه العبارات: حق الطبيعة، حق الجمال، المثل الأعلى، الحقيقة الطبيعية. صحيح أن العمل الفني يجب أن يكون طبيعياً. لكن ما نوع هذه الطبيعة؟ فإن هناك طبيعة مبتذلة، وطبيعة قبيحة ينبغي ألا تمثل كما هي في الواقع.

ويقول هيجل: في أيامنا هذه أثار فنكلمن من جديد مسألة التعارض بين المثل الأعلى والطبيعة، وجعلها من المسائل التي في الطليعة. والذي أثار حماسة فنكلمن Winkelman هو الآثار الفنية الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) وأشكالها المثالية. لقد فكر وأطال بتفوقها، وفرض على الناس معرفة هذه الآثار الفنية ودراستها. والحملة التي قام بها في هذا السبيل قد وجهت العقول نحو البحث عن التمثيل المثالى في الفن وجهت العقول نحو البحث عن التمثيل المثالى في الفن الذي اعتقدوا أنهم وجدوا فيه الجمال. لكنهم لم يفلحوا إلا في انتاج أعمال تافهة خالية من الحياة، سطحية ولا طابع بارزاً لها. وهذا الخلو من المثل الأعلى، خصوصاً في الرسم (التصوير) هو الذي كان يقصده فون رومؤر في الرسم (التصوير) هو الذي كان يقصده فون رومؤر الأعلى.

ويرى هيجل ترك هذا التعارض بين الطبيعة والمثل الأعلى للنظريات لتحل النزاع. وفيما يتصل بالمصلحة العملية يرى أن لا جدوى من المبادى، حين تنعدم العبقرية. فسواء استلهم المتخلفون من أهل الفن أفضل

النظريات أو أخسها، فإنهم لن ينتجوا إلا التافه والردي. وفضلاً عن ذلك فإن أصحاب الفن بوجه عام، والتصوير بخاصة قد تخلوا ـ لأسباب أخرى ـ عن البحث عن هذه المثل العليا ـ المزعومة ـ وحاولوا، بفضل صحوة الاهتمام بالفن الايطالي والهولندي القديم، القيام بشيء أجزل أهمية وأكثر حيوية فيما يتعلق بالأشكال والمضمون.

ولقد سئم الناس من سيطرة ما هو طبيعي في الفن، بعد أن كان في الماضي شائماً وبدعاً سائداً. ففي المسرح، مثلاً، صار الناس جميعاً غير مرتاحين للتمثيل الطبيعي لحكايات صغيرة تدور حول الحياة العائلية اليومية. فالمنازعات بين الأب والأم، وبين الآباء والابناء والبنات، والشكوى من قلة الرواتب والدخول، ومن الاعتماد الدائم على الوزراء، ومن دسائس خدم الغرف والسكرتيرين، وكذلك مشاجرات ربة البيت مع الخادمات في المطبغ، ومع العشاق لبناتها الطالبين أيديهن في قاعة الأستقبال ـ كل هذه الهموم والعذابات يستطيع كل إنسان أن يجدها في بيته دون أن يكون في حاجة إلى الذهاب إلى المسرح لمشاهدة تمثيلها على نحو متفاوت في المقت

ويرى هيجل أن المسألة قد أسيء وضعها. وأن الوضع الصحيح لها هو: هل يجب على الفن أن يكون شعراً، أو نثراً؟ لأن ما هو شعري في الفن يتكون مما نسميه المثل الأعلى.

وينبغي أن يلاحظ أنه ليس المقصود من ذلك تقسيم أنواع الفنون إلى شعرية ونثرية، لأن الشعري لا يوجد فقط في فن الشعر، بل يوجد أيضاً في سائر أنواع الفن. وحتى لو كانت الموضوعات في فن ما، مثل التصوير، مستلهمة من قصائد أو مؤلفات شعرية، فليس يعني ذلك أن الآثار الفنية الناتجة عنها تتصف بالشاعرية. ويضرب هيجل مثلاً على ذلك معرض التصوير الذي أقيم في سنة ١٨٢٨. ففيه عدد من اللوحات، التي تتسب كلها إلى نفس المدرسة \_ مدرسة وسلدورف \_ وكلها استلهمت موضوعاتها من الشعر وخصوصاً من الجانب الانفعالي في الشعر. لكننا \_ هكذا يقول \_ لو أمعنا النظر في هذه اللوحات فإننا لن نجدما فاترة ومفتعلة.

(ملم) الجمال

ويسوق هيجل الملاحظات التالية لعلاج هذه المسألة:

١ ـ ينبغي أن تؤكد أولاً المثالية الشكلية الخالصة
 للأعمال الفنية، لأن الشعر بعامة، كما يدل عليه اسمه،
 هر حمل إنساني، وإبداع قد تصوره الإنسان في مجال
 التمثيل، وحققه بنشاطه هو، بعد أن حؤره وبذله.

٢ ـ المضمون يستوي فيه، ويمكن ألا تكون له إلاّ أهمية وقتية، بالنسبة إلينا في حياتنا العادية خارج نطاق التمثيل الفني. فمثلاً التصوير الهولندي استطاع تصوير المظاهر العابرة في الطبيعة واستخراج آلاف الآثار والانطباعات منها: القطيفة، لمعان المعادن، الضوء، الخيول، الجنود، النساء المُسِنات، الفلاحون الذين ينشرون دخان غليرناتهم من حولهم، الخمر اللامعة في كؤوس شفافة، أولاد بملابس قذرة يلعبون الورق (الكوتشينة) ـ كل هذه الموضوعات ومنات غيرها مما لا يكاد يثير فينا أي اهتمام في الحياة العادية تتوالى أمام عيوننا حينما نشاهد هذه اللوحات. لكن ما يجتذبنا في هذه المضامين، حين يصورها لنا الفن، هو هذا المظهر وهذا التجلي للموضوعات من حيث هي أعمال للروح الإنسانية التي أبدعتها، فأخضعت العالم المادي، الخارجي، المحسوس، لتحويل عميق. فبدلاً من الصوف والحرير الواقعيين، وبدلاً من الشعر والزجاجات واللحم والمعادن الواقعية ـ نحن لا نشاهد في الحقيقة إلاّ ألواناً؛ وبدلاً من الأبعاد الكاملة التي تحتاج إليها الطبيعة لتتجلى، نحن لا نشاهد إلاّ سطحاً فحسب، وعلى ذلك فإن الانطباع الذي تتركه فينا هذه الموضوعات المرسومة هو نفس الانطباع الذي نستشعره حين نكون أمام نفس هذه الموضوعات لو كانت مادية واقعية .

فالمظهر الذي تبدعه الروح هو إذن، إلى جانب الواقع المبتذل الموجود هو نوع من المثالية، ونوع من المثالية، ونوع من التهكم والسخرية إذا شننا، على حساب العالم الطبيعي الخارجي. ويمكن للاقتناع بذلك أن نقارن بين العمليات التي يلجأ إليها الإنسان في الحياة العادية، والوسائل التي يضطر إلى استعمالها، من أجل صنع موضوعات واقعية، والمقاومة التي يلقاها حين يعالج المعادن التي يربد تشكيلها لصنع ما يحتاج إليه من أدوات ـ نقول: أن نقارن بين هذا كله، وبين التمثيل الذي يلجأ إليه الفن

لاستخلاص موضوعاته: فإن هذا التمثيل عنصر مرن، بسيط؛ إنه يستخرج من باطنه بسهولة كل ما لا تحصل عليه الطبيعة والإنسان، في وجوده الطبيعي، إلا بعد مجهودات غالباً ما تكون مضنية هائلة. ثم إن الموضوعات الممثلة والإنسان في حياته اليومية ليسوا ذوي ثروة لا تنفد: فالأحجار الثمينة والذهب، والنبات، والحيوان، الخ ليس لها بذاتها إلا وجود محدود. أما الإنسان، من حَيث هو فَنَان مبدع فإنه عالم زاخر، وذلك بفضل مضمونه الذي استمده من الطبيعة وجمعه في الكون الفسيح للتمثيل والعيان، ابتغاء أن يجعل منه كنزاً يستخرج منه ما يشاء بخبرته دون أن يكون في حاجة إلى الأحوال العديدة والاستعدادات التي يستلزمها الواقع. إن الفن، في هذه المثالية، يشغل مرتبة وسطى بين الوجود الفنى الموضوعي، وبين التمثيل الباطن، إنه يقدم إلينا الموضوعات نفسها، لكن مستخلصة من الباطن، باطن الروح؛ ويضعها تحت تصرفنا لهذا الاستعمال أو ذاك، لكنه يقتصر على إثارة انتباهنا إلى التجريد الذي يقدمه الظاهر المثالي إلى التأمل النظري المحض.

وبفضل هذه المثالبة فإن الفن يطبع قيمته على الموضوعات التافهة في ذاتها. ويلفت انتباهنا إلى أشياء ما كنا لنتبه إليها لولا الفن. ويقوم الفن بدور مماثل فيما يتعلق بالزمان: فإنه يهب الدوام لما هو عابر في الحياة العادية، سواء تعلق الأمر بابتسامة رقيقة، أو التواء متهكم للفم، أو تجليات لا تكاد تدرك في الحياة الروحية للإنسان، وكذلك الحال في الأحداث الجارية التي تغدو وتروح، والتي لا تبغى إلا لحظات ثم سرعان ما تنسَى: فكل هذه الاشياء ينتزعها الفن من الوجود الفاني الزائل.

لكن في هذه المثالبة الشكلية ما بهمنا خصوصاً ليس هو المضمون نفسه، بل المتعة التي يحدثها فينا إخراج هذا المضمون إلى الوجود الخارجي. ويجب على التعثيل هاهنا أن يبدو طبيعياً، لكن هذه الطبيعة ليست هي مجرد الطبيعة، بل الفعل الذي به تقدم المادة المحسوسة والظروف الخارجية. إننا نشعر بالسرور من مشاهدة تجل طبيعي، هو مدين بوجوده للروح التي انتجته دون استعانة بأية وسيلة من الوسائل التي تقدمها الطبيعة. فالموضوعات التي يمثلها الفن تسحرنا، لا لأنها الطبيعة.

طبيعية هكذا، وإنما لأنها عملت بطريقة طبيعية. لكن المتعة الأعمق إنما تستشعر من كون المضمون لم يمثل فقط على الشكل الذي هو عليه في الوجود المباشر، وإنما خصوصاً لأنه حين يتناوله العقل فإنه يكبر في داخل هذا الشكل ويتخذ وجهة جيدة. إن كل ما يوجد بحسب الطبيعة لا يوجد إلا في حالة فردية، وذلك من جميع وجهات النظر. أمّا التمثيل بواسطة الفن، فهو على عكس ذلك، ينطوي على تعيين للكلي، وكل ما يصدر عنه يتخذ بفضل هذا، طابع العموم المقابل للفردانية الطبيعية. ومن هذه الناحية نجد أن التمثيل بالفن بمتاز بأن لديه قدرة أكبر، وبأنه يستطيع إدراك الباطن وإبرازه في الخارج على نحو يجعله مرئياً. والعمل الفني ليس فقط تجلياً تماماً، بل هر أيضاً تحديد عيني.

والفنان حين يرسم الشكل الإنساني لا يصنع صنع من يرقم اللوحات القديمة. فإن مرقم اللوحات القديمة سيعيد، في المواضع التي يرقمها، كل الكسور التي حدثت نتيجة لزوال الدهان والألوان، ويغطي بما يشبه، سائر الأجزاء القديمة في اللوحة. بل إن من يرسم صور أشخاص ينسى تفصيلات مثل بقع الندوب، والبثور الصغيرة، وآثار التطعيم، والبقع الناجمة عن أمراض الكبد، الخ. والتصوير المزعوم أنه يتبع النزعة الطبيعية عند الفنان قونرو<sup>(1)</sup> Denner لا يعده أحد من الناس نموذجاً يحتذى. وكذلك العضلات والعروق يجب أن يكون رسمها خفيفاً أولياً، لا أن ترسم بدقة ويتفاصيلها الطبيعية وذلك لأن في هذا كله لا يوجد إلا قليل، أو لا يوجد مطلقاً، أي عنصر من الروحية؛ والوجه الإنساني وو الذي يصلح للتعبير عما هو روحي.

ولهذا السبب يجب ألا نعد دليلاً على انحطاطنا أننا نملك تماثيل عارية أقل مما كان يملك القدماء (اليونان والرومان). وفي مقابل ذلك، فإن تفصيل ملابسنا الحالية خال من الفن ومبتذل، إذا ما قورن بملابس القدماء، فإن هذه ذات طابع مثالي أكبر. إن الفرض من ملابسنا، وكذلك الحال في ملابس القدماء، هو ستر الأجسام. لكن الملابس، كما هي مصورة في أعمال القدماء الفنية هي سطوح متفاوتة في الهلامية وانعدام الشكل، وهي في

حاجة إلى سند من الجسم: الأكتاف مثلاً وفيما عدا ذلك، فإن القماش يظل قابلاً للشكيل؛ أنه ينعزل بحرية وبساطة بفضل ثقله ويتخذ هذا الشكل أو ذاك بحسب وضع الجسم وحركات الأعضاء. وأن ما يكون الجانب المثالى في الثوب هو التصميم الذي يبيّن أن الخارج هو فقط من أجل خدمة التعبير المتغير عن الروح، وهذا التعبير يتجلى في الجسم: وينتج عن هذا أنَّ الشكل الخاص بتلافيف الثوب، وترتيب الثنايا، والكيفية التي عليها تنزل أو تُصعد هذه التلافيف إنما تتحذد فقط بواسطة الباطن، ولا تتكيف إلا وقتياً مع هذا الوضع أو ذاك، أو مع حركة بعينها. وأمّا في ملابُّنا الحديثة فالأمر على العكس من ذلك: يتبدى الشكل في حالة من الكمال النهائي؛ فالقماش يقطع ويخبط وفقاً لشكل الجسم المخصص له، حتى إن الثوب يفتقد جزئياً، إن لم يكن كلبًا ـ الحيوية في أن يتشكل بنفسه، وأن ينزل أو يصعد على هواه. وحتى شكل الثنايا يثبته التفصيل، وعلى وجه العموم نجد أن التفصيل والنزول يتحددان نهائياً بواسطة عمل الخياط. صحيح أن تركيب الجسم يحدد، بشكل عام، بشكل الملابس، ولكن اتخاذ شكل الجسم، وفقاً لـ (موضة) مصطلح عليها أو لنزوة وقتية في عصر معين فإن الملابس لا تفلح إلا في تشويه أعضاء الجسم الإنساني، ويبقى التفصيل كما هو، دون أن يخضع لتأثير وضع الجسم وحركاته. فأكمام الجاكيتات، مثلاً، وأرجل البنطلونات تظل كما هي، مهما تكن حركات الأذرع والسيقان. وقصاري ما هناك هو أن تمثل الثنية نوعاً من المرونة، لكن هذه المرونة تظل محدودة بواسطة الخياطة.

وينتج عن هذا كله أن ملابسنا، من حيث هي خارجية، لم تتخلص من الباطن بدرجة كافية كيما تظهر بعد ذلك أنها مشكلة بحسب الباطن. إنها في محاكاتها الزائفة للشكل الطبيعي، تظل دائماً هي هي، بسبب الغصيل الذي فرض عليها فرضاً نهائياً.

وما قلناه عن الملابس ينطبق على عدد كبير من الأمور الخاصة بالحياة الإنسانية، الضرورية في ذاتها والمشتركة بين كل الناس، لكنها ليست متناسبة مع المصالح الجوهرية، مع ما يكوّن ـ بمضمونه ـ الجالس. العام للوجود الإنساني جانبه الإنساني الجوهري الخالص.

<sup>(</sup>١) دَرُر Balthasar Denner): مصوّر ألماني.

ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن التمثيل الفتي كما يتحقق في الشعر، وليس بدون حق نظر الناس إلى هوميروس على أنه الشاعر الذي أعطى للنزعة الطبيعية أسمى تعبير عنها. ومع ذلك فإنه رغم ولعه الشديد بما هو عبني وواقعي، فإنه رأى نفسه مضطراً إلى عدم التحدث عنه إلا بشكل عام؛ ولا يخطر ببال أحد أن يلومه على أنه لم يصف العبني والواقعي على نحو يصف ، وبشكله الحقيقي والطبيعي. فهو مثلاً حينما يصف جسم آخيلوش فإنه يتحدث عن جبهتة العالية، وانفه الحاذ، وساقيه الطويلتين والقويتين، دون أن يضف بالتفصيل الخصائص الحقيقيه لهذه الأعضاء، وشكل كل جزء من أجزاء جسمه بعضها بالنسبة إلى بعض، ولون جسمه، وبالجملة، كل التفاصيل التي تقتضيها النزعة الطبيعية، بالمعنى الحديث لهذا اللفظ.

ثم إن طريقة التعبير في الشعر تقوم في تقديم تصوير عام، وذلك على خلاف طريقة التعبير الطبيعية التي إنما تتعلق أساساً بالتفاصيل الجزئية. ذلك أن الشاعر يقدم بدلاً من الشرف الأشم، الكلمة التي يبدو فيها ما هو فردي على شكل ما هو عام. لأن للكلمة طابعاً عاماً إذ هي نتاج الامتال العقلى.

وعلى الشعر أن يبرز الوجه الجوهري في الأشياء، وهذا الجوهري هو المثل الأعلى، وليس وصف ما هو موجود فقط مع تفاصيله بما يولّد الضيق والسأم.

ومن حيث العموم تختلف الفنون فيما بينها فبعضها لها طابع أكثر مثالية وبعضها الآخر أيسر للإدراك الخارجي. فالنحت، مثلاً، أكثر تجريداً من الرسم، وفيما يتعلق بالشعر نجد أن القصائد الملحمية أقل حظاً من الحياة الخارجية، من التمثيل المسرحي، إذ الملاحم تقدم للإدراك لوحات عينية للأحداث، بينما المؤلفون المسرحيون ينبغي عليهم أن يركزوا كل انتباههم على البواعث الباطئة للأفعال، وعلى التأثيرات التي تخضع لها الإرادة وردود فعلها على هذه التأثيرات.

ويوجد في العالم الروحي طبيعة مبتذلة أما خارجياً، وأما باطناً: طبيعة مبتذلة خارجياً لأنها تناظر باطناً مبتذلاً، ولأنها إظهار لميول ردينة مثل الحد، الغيرة، الجَشِع، الحقارة، الجشية. صحيح أن هذه الطبيعة المبتذلة قد تقدم إلى الفن موضوعات، وهو أمر

بحدث كثيراً، لكن يحدث حينئذ أن الاهتمام الجوهري لا يتعلق بالموضوع بما هو موضوع، بل بالكيفية والفن الذي به يستخدم هذا الموضوع. والرسم المسمى بالرسم النوعي هو الذي حقق هذه الموضوعات، والهولنديون قد أوصلوه إلى أعلى درجات الكمال. ما الذى اجتذب الهولنديين إلى هذا النوع، وما هو المضمون الذي تعبر عنه هذه اللوحات الصغيرة التي تجنذب اجتذاباً لا يقاوم، بينما هي تستحق أن تطرح جانباً أو تنبذ بوصفها تمثل الطبيعة المبتذلة؟ السبب هو أننا لو أمعنا النظر في الموضوعات الحقيقية لهذه اللوحات، لوجدنا أنها أقل ابتذالاً مما يعتقده الناس. لقد وجد الهولنديون مضمون لوحاتهم في داخل ذواتهم، وفي واقع حياتهم، ولا حق لنا في أن نلومهم لأنهم أعطوا لهذا الواقع حقيقة جديدة بتمثيله بواسطة الفن. إن ما نقدمه إلى عيون المعاصرين وعقولهم ينبغي أن يكون من الأمور التي ألِفوها من قبل، وإلا لما كان من الممكن اجتذاب اهتمامهم. فإن أردنا أن نعرف ماذا كان يهم الهولنديين، فعلينا أن نستجوب تاريخهم. إن الهولنديين قد خلقوا بأنفسهم الجزء الأكبر من الأرض التي يعيشون عليها، وكان عليهم أن يدافعوا عنها ضد هجمات البحر؛ وسكان المدن والقرى قد زعزعوا سلطان الأسبان في عهد فيليب الثاني بن شارلكان هذا الملك الجبار في العالم، وحصلوا مع الحرية السياسية الحرية الدينية. فهذه الوطنية وروح المبادرة في الأمور الصغرى كما في الأمور الكبرى، في بلدهم، كما على البحار الشاسعة، وهذا الرخاء الساهر والأمين وذلك الوعى بالذات الفياض والمرح ـ كل هذا هم لا يدينون به إلا لأنفسهم، ولنشاطهم هم، وهذا هو ما يكون المضمون العام للوحات التي رسمها فنانوهم. إن مضمونها ليس مبتذلاً، وأمامها يجب على المرء أن يتخذ سمة رجل بلاط عائد من اجتماع خسن. وهذا الطابع من الوطنية القوية هو الذي نجده في لوحة رامبرانت (۱) Rembrandt التي عنوانها: «دورية ليلية» الموجودة في متحف المملكة في أمستردام، ونجده في

 <sup>(</sup>١) مصوّر ورسام وحفار هولندي (ليدن ١٦٠٦ \_ أمستردام ١٦٦٩).
 ولوحت التي اشتهرت باسم «دورية في الليل» اسمها الأصلي: «فصيلة الكابن فرانس كوك» وقد رسمها في سنة ١٦٤٢.

(ملم) الجمال

صور الأشخاص الذين رسمهم فان ديك (١) Van Dyck، وفي مناظر الفرسان التي رسمها ڤاوڤرمان Wouwerman، بل نجدها أيضاً في الاحتفالات الصاخبة الفاجرة، والأفراح وألوان المزاح التي يقدمها الفلاحون. وفي معرض اللوحات في هذه السنة ـ هكذا يقول هيجل ـ يوجد لوحات جيدة من هذا النوع، لكن فنَّها بعيد عن أن يساوي فن اللوحات الهولندية، وحتى من حيث مضمونها لا يوجد فيها نفس السرور ولا نفس الحرية. فنحن نشاهد ـ مثلاً ـ امرأة تذهب إلى الحانة من أجل أن تتشاجر مع زوجها. وينتج عن هذا منظر فيه الأشخاص مملوءون بالحنق والغضب الشديد. أما عند الهولندبين فإن الأمر بالعكس: في حاناتهم وأعراسهم ورقصاتهم ومآدبهم ومشاربهم قد توجد أحيانأ مشاجرات ولكمات، لكن الأمور في مجموعها تحدث في مرح وسرور، والنساء والفتيات موجودات هناك أيضاً، وعاطفة الحربة التي تذهب إلى حد الفوضى العارمة تسري في الجميم. إن هذا الابتهاج الروحي يولَّد لذة شريفة، ويستولي حتى على الحيوانات، ويهب الأشخاص تعبيراً عن الرضا والاستمتاع. وهذه الحرية الروحية النضرة وهذه الحياة الفياضة هما اللتان تسيطران على التصميم والتنفيذ اللذين يكونان روح هذه اللوحات، تلك الروح السامية القيمة.

ولهذه الأسباب نفسها يمكن أن نصف بالبراعة الفائقة لوحة «الشحاذين الصغار» التي رسمها موريو(٢) Murillo (وتوجد في المتحف المركزي في ميونغ). إن موضوعها، لو نظر إليه من الخارج، فإنه يكون جزءاً من الطبيعة المبتذلة: فالأم تفلّي ولدها الصغير بينما هو يمضغ قطعة من الخبز في هدوه؛ وشخصان آخران عليهما أسمال بالية ممزقة ويأكلان شماماً وعنباً. لكن من خلال هذا الفقر وشبه العُري يشف، باطناً وخارجياً، علم اهتمام الدويش، علم اهتمام الدويش، ويصحب عدم الاحتمام هذا شعور عميق بالصحة

وبالابتهاج بالحياة. إن عدم المبالاة هذه تجاه العالم الخارجي وهذه الحرية الباطنة التي لا سلطان للخارج عليها . يكونان مفهوم المثل الأعلى. ويوجد في باريس صورة لشاب، رُسمها رفائيل: إنه جالس، متبطل، ورأسه يستند على أحد ذراعيه، وهو يحدق في البُغد الطلق بسعادة ورضا غير مبال، إلى درجة أن المرء لا يملك أن ينتزع نفسه من تأمل هذه اللوحة التي تزخر بالصحة الروحية البهيجة. ونحن نشعر بنفس الشعور بالرضا أمام الأولاد الذين رسمهم موريّو. إننا نشاهد أنهم لا يهمهم شيء ولا يشغلهم شيء، وليس هذا ناتجاً من بلادة في الذهن، وإنما لأنهم راضون قانعون سعداء مثل آلهة الأولمب، إنهم لا يعملون شيئاً ولا يقولون شيئاً، بل هم ناس من نفس الطراز، لا يعرفون السخط ولا عدم الحرية في ذاتها، وهذا يجعلهم بالإمكان العام ـ مستعدين لكل شيء. حتى إننا نشعر بأن هؤلاء الأولاد يمكن أن يكون لهم مستقبل لا ندرى ماذا سيكون. وتلك تصورات فنية تختلف كل الاختلاف عن تلك التصورات التي تفضى إلى تصور امرأة سليطة اللسان مشاكسة، أو فلاح يعقد سوطه، أو سائق نائم على القش.

لكن هذه اللوحات التي من هذا النوع يجب أن تكون صغيرة الحجم وأن تبدو \_ في كل مظهرها الخارجي \_ كشيء تافه، بحيث تمكننا من أن نهيمن على الموضوع الخارجي ومضمون اللوحة معاً. وليس من المقبول أن تمثل هذه الموضوعات في حجمها الطبيعي، وأن يَدْعي إظهارها لنا في شمولها، بدعوى من الواقعية.

وعلى هذا النحو ينبغي أن نفهم إمكان دخول الطبيعة المبتذلة في مجال الفن. لكن يوجد للفن موضوعات أكثر مثالية وسقواً من أجل تمثيل هذا الابتهاج بالحياة وتلك الأمانة البورجوازية. ذلك لأن للإنسان مصالح وأهدافاً أسمى تنشأ عن تفتح الروح وتعمقها وهي تسعى إلى تحقيقها في انسجام مع نفسها. إن الفن الكبير هو ذلك الذي يتخذ مهمةً له تصوير هذا المضمون الأسمى.

وهنا ينبثق السؤال: أين ينبغي أن توجد الأشكال المناسبة لنواتج الروح هذه؟ البعض يزعم أنه ما دام الفنان يحمل في باطنه هذه الأفكار العالية التي هو مُبدَّعها، فإن من الواجب أن يجد هو نفسه في داخل نفسه، بواسطة

 <sup>(</sup>١) أنظوان فان ديك: مصور روسام وحماً وفلامنكي (ولد في أنقرس ١٩٩٩ - توفي في لندن سنة ١٦٤١) ومن أشهر لوحاته: «الإنزال من الصليب»؛ «المقراء والطفل»، «فينوس وقولكان».

 <sup>(</sup>۲) برتولوميه استيان موريو: مصور اسباني (أشبيلية ۱۹۱۸ ـ اشبيلية ۱۹۸۷). من أشهر لوحاته لوحة بعنوان: «الولد الشخاذه، وتوجد في متحف اللوفر بياريس.

فعل إبداع آخر، الأشكالُ الملائمة لهذه الأفكار، مثل أشكال الآلهة البونانيين، وأشكال السيد المسيح والحواريين والقديسين، الخ. لكن يعترض على وجهة النظر هذه خصوصاً فون رومؤر Von Rumhor الذي يزعم أن الفنانين قد ضلوا السبيل حين اخترعوا هم أنفسهم أشكالهم، مبتعدين هكذا عن الطبيعة، ويشيد -في مقابل ذلك ـ بروائم الفنانين الإيطاليين والهولنديين. إنه يأخذ على علم الجمال الذي ظهر في الستين سنة الأخيرة أنه سعى إلى إثبات قأن الهدف، بل الهدف الرئيسي للفن هو تحسين وتصحيح الإبداع في مختلف تجلباته، وانتاج أشكال إرادية يقصد منها تجميل المخلوقات وتعويض الجنس الإنساني الفاني عما لم بستطم هو نفسه أن يعطيه لطبيعة الأشكال الأكثر جمالاً» (اأبحاث إيطالية)، حدا ص١٠٥). ولهذا فإنه ينصح الفنان أن التخلى عن النية الشيطانية لإضفاء النبل ولتحويل ـ أو أيا كانت الكلمة التي يمكن أن ندل بها على هذا الإدعاء الذي تدعيه الروح الإنسانية في ميدان الفن ـ الأشكال الطبيعية؛ (ص٦٤ من كتاب فون رومؤر المذكور). وهو مقتنع بأنه حتى أسمى الموضوعات الروحية يمكن أن نجد لها في الواقع المعطى أشكالاً خارجية مرضية، وتبعاً لهذا فإن التمثيل الفني، وإن تعلق بموضوعات هي في قمة الروحانية يجب ألا يكون الأساس فيه هو العلامات المختارة بكل حرية، بل يجب أن يكون أساسه هو الأشكال العضوية المحدد معناها بواسطة الطبيعة. وهو حين يقول ذلك إنما يفكر في الأشكال المثالية في العصر القديم (اليوناني والروماني)، التي وصفها فنكلمن الذي لا ينسى فضله في هذا الميدان، على الرغم من الأخطاء التي ربما وقع فيها. بحسب رأى رومؤر، فيما يتصل بتفسير بعض الخصائص أو العلامات الجزئية؛ ومثال تلك الأخطاء ما ظنه فنكلمن من أن تطويل البطن، والجسم هو من مميزات الأشكال المثالية عند القدماء، بينما هو في رأي رومؤر خاصية في التماثيل الرومانية وحدها. وهو يطالب بأن ينصرف الفنان إلى دراسة الأشكال الطبيعية لأن رومؤر يرى أنها تجليات الجمال الحقيقي. وأن الجمال الأهم . هكذا يقول . يقوم على أساس رموز الأشكال التي لها جذور في الطبيعة، لا في إرادة الإنان.

ورأي هيجل في هذه المسألة، مسألة التعارض بين المثل الأعلى في الفن وبين الطبيعة، يتلخص فيما يلي:

إن المثل الأعلى في الفن يعبر عن الروح، بينما الطبيعة خالية من الروح ولهذا فإن المضمون الباطن للروح يجب ـ في الفن في درجاته العليا ـ أن يتلقى شكلاً خارجياً. وهذا المضمون موجود في الروح الإنسانية الواقعية، ويملك ـ شأنه شأن كل ما هو باطن في الإنسان ـ شكلاً خارجياً بواسطته يقوم بالتعبير. فإذا ما تقرر هذا، فلنسأل: هل توجد في الطبيعة أشكال وملامح هي من الجمال والتعبير بحيث يمكن الفن أن يستعين بها في تمثيل جوبيتر Jupiter في جلاله ووقاره وقوته، أو جونون، أو فينوس، أو القديس بطرس، أو المسيح، أو السيدة مربم العذراء ـ بحيث يمكن تصويرهم وفقاً لنماذج موجودة في الواقع الطبيعي؟ والجواب في نظر هيجل أن من العسير الإجابة عن هذا السؤال بطريقة حاسمة. فمن الناس من يزعم أنه شاهد في الواقع جمالاً كاملاً، بينما يقول آخرون إنه لم يشاهد في الواقع أي جمال كامل. وفضلاً عن ذلك فإن جمال الشكل لا يكون بعدُ ما نسميه المثل الأعلى في الجمال. والوجه الجميل ذر الشكل المنتظم، مثلاً، يمكن أن يكون بارداً وبدون تعبير. ثم إنه يدخل في تقدير الجمال، إلى جانب الشكل، الوضع، والسمة، والحركة في ملامح الوجه، وشكل الأعضاء، الخ. والتماثيل المنسوبة إلى فدياس Phidias إنما تجتذبنا بما يسرى فيها من حيوية.

ثم إنه لا يكفي الفنان أن يلتقط من هاهنا وها هناك في الطبيعة ملامح وأشكالاً، أو أن يبحث في مجموعات الحفر على الخشب أو النحاس عن ملامح ووصفات، ابتغاء العثور على الأشكال الأكثر تناسباً مع المضمون الذي يريد التعبير عنه. لأن الجمع والبحث والاختيار لا يكفي: بل يجب على الفنان أن يكون خلاقاً مبدعاً؛ ويجب عليه أن يكون على علم بالأشكال الملائمة. وأن يلجأ إلى حساسيته من أجل أن يشكل في خياله عملاً فنياً وحدة.

# مراجع حن فلسفة الجمال عند هيجل

- Alfred Baeumler: Hegels Aesthetik, unter einheit zwischen Gesichtspunkte ausegwählt, eingeleilet und mit verbrind. Texte Versehen.

- B. Croce: Nuovi saggi di estetica, 1920.
- B. Croce: Problemi di estetica, 1910.
- B. Croce: Breviario di estetica, 1920.
- Hegel: vorlesungen über aesthetick, hrg. vun H. G. Hotho, 1829-1842. Verke, 10, 1835.
- Nicolai Hartmann: Aesthetik, 1953.
- J. S. Kedney: Hegel's aesthetics a critical exposition, 1885.
- G. Lukacs: Hegel's Aesthetik, 1951.

## الجميل

# Beau (F.); beautiful (E.); das shone (D.); Bello (l.); Kalos, to Kalos (Gr.); Pulchrum (L.)

الجميل هو موضوع علم من علوم الفلسفة سماه لأول مرة Baumgarten باسم Aesthetik. ومنذ عصر التنوير، أي منتصف القرن الثامن عشر، وهو يدرُس كعلم من علوم الفلسفة. لكن دراسة الجمال قديمة قدم الإنسان.

ويوصف بالجمال أمور مختلفة جداً: الإنسان الحيوان النبات المنظر الطبيعي الأثر الفني (رسم تمثال معمار النبات المنظر الطبيعي الأثر الفني (رسم وهوميروس ينعت بصفة الجمال لبس فقط الجسم الإنساني وجسم الإله أو أجزاه الجسم الإنساني (الشعر الوجه العيون الخدود البَشَرة الفخذ مفصل القدم والصوت) بل وأيضاً الحيوان النافع للإنسان (الفرس البقر الشاة) والأشياء المفيدة في الاستعمال (الملبس الأسلحة العربات الشور المنزل) وكذلك الأشياء الماء الربع النجم) والأفعال الإنسانية السازة (الموقع المرفأ الشجر الماء الربع النجم) والأفعال الإنسانية السازة الكن المسرم من السهل أن نجد عنده ـ أو عند من أتوا بعده الجسي) وبين «النافع» (أي ما يسد حاجة في الإنسان) الجسان الخير (بالمعني الأخلاقي).

والفلاسفة اليونانيون السابقون على سقراط اختلفوا في تحديد معايير الجمال. فقال السوفسطائيون إنه لا يوجد جميل بطبعه، بل يتوقف الأمر على الظروف، وعلى أهواء الناس، وعلى مستوى الثقافة والأخلاق. München, O. BecR, 1922, 249p.

- Helmut Kuhn: Die vollendung der Klassichen Aesthetik durch Hegel. Berlin, Junter, 1931, Vt-123p.
- V, Basch: «Origine et fondenents de l'esthétique de Hegel», in Revue de Mét, et de Morale, 1931.
- H. Zander: Kunstphilosophie, 1970.
- Jack Kaminsky: Hegel on art, 1962.
- Pöggeler: Hegels Kritik der Romantik. Bonn, 1956.
- G. Vecchi: l'estetica di Hegel. Milano, 1956.
- Chr. Helferich: Kunst und subjectivitat in Hegels Aesthetik. Kronderg, 1976.
- D. Heinrich: «Die AKtualitat von Hegels Aesthetik», in: Hegelstudien, Beiheft, 1974.
- A, Stoihu: «Hegel et le destin de l'art», in: Hegel fahrbuch, 1971.
- P. Szandi: Poetik und Geschichitsphilosophie, I, Frank, furv, 1974.
- F.D. Wagner: Hegels Philosophie der Dichtung. Bonn, 1974.
- J. Kaminsky: Hegel on ars. Interpretation of Hegels Aesthetics. New York, 1962.

## مراجع

- R. Zimmermann: Geschichte der Aesthetick als Philosophische wissenschaft, wien, 1858.
- C. Levéque: Examen des princepaux systémes d'esthétique, anciens et modernes, in: la science du beau. Paris, 1862.
- M. Schlaser: kritische Geschicchte der aesthetik Berlin, 1972.
- M. Menendez Pelayo: Historia de las ideas esteticas in Espana, 5 voll. Madrid, 1883-1891.
- R. Bayer: Histoire de l'esthétique. Paris, 1961.
- F. Miele: Teoria e storia dell, estêtica. Milano, 1964.
- A. Nivelle: les théories esthétiques en Allemaque de Baumgarten à Kant. Paris, 1955.
- B. Croce: Estetica, 1902.

وقال هرقليطس إن كل شيء في نظر الله جميل وخير وعدل، ولكن الناس هم الذين اختلفوا في التقدير: لكن سائر الفلاسفة السابقين على سقراط اتخذوا معايير محددة لوصف شيء ما، إنه جميل: فقال الفيثاغوريون إن الجمال يقوم على النظام ، وعلى التماثل (السيمترية) وعلى الانسجام. والنخات بولوكلايتوس المجسم، وديمقريطس الذي من أبديرا عدّ الجمال هو المساوي، في مقابل: الإفراط والتفريط، وأخضم المجمال للأخلاق وأكد العناصر النفسية (اللذة، الحب، الاستعداد الطبيعي). وبحث في شروط الجمال في الشعر والخطابة.

وكان صقراط أول فيلسوف يوناني بحث في مختلف أوجم الجمال بطريقة منظمة. لكنه رأى ربط الجمال بالنفع أو المفيد، لأنه عارض النسبية في التقدير بحسب الأفراد، التي أبرزها السوفسطانيون، وتلمّس معياراً عاماً بين الناس هو الخير والنافع. لكن المؤسس الحقيقي لعلم الجمال هو أفلاطون، فقد تناوله خصوصاً في ثلاث محاورات، هياس الأكبرم، وقدرسه، والمأدبة،

فهو في هبيام الأكبرة يثير عدة مسائل تتعلق بطبيعة الجمال (أو الجميل)، والمواقف المختلفة فيها. وفي هذه المحاورة يؤكد سقراط الموقف العقلي والمطلق من ماهية الجمال، بينما هبياس يتخذ موقفاً تجريبياً.

ما هو الجمال؟ يجيب هبياس بذكر ما يراه من أشياء متصفاً بالجمال: مثلاً: الجميل هو الفتاة الحسناء. فيرد عليه سقراط قائلا إن ثم أشياء أخرى جميلة، مثلاً الفرس. كذلك توجد حقائق غير حسّبة يمكن وصفها بالجمال. مثل: القوانين، الأفعال، النفوس. لكن حتى لا نغرق فيما لا نهاية من الأمثلة على الجمال، ينبغي تحديد ما هي الأشياء الجميلة جمالاً تاماً، والإشارة إليها في كل تحليل بطبيعة الجمال: لكن سرعان ما يتبين أن الأجوبة ناقصة وغير وافية لتحديد ماهية الجمال. فهياس يسوق التعريفات التالية لما هو جميل: الجميل هو الملائم؛ الجميل هو ما يبدو جميل؟ الجميل هو الملائم؛ الجميل هو ما يبدو جميل؟ الجميل هو الجميل هو المحيل هو الحميل هو الحميل هو الجميل هو الجميل هو الحميل هو الجميل هو الحميل هو الجميل هو الحميل هو الجميل هو الحميل الحميل هو الحميل الحميل الحميل هو الحميل الحمي

هو عرفان الجميل. لكن سفراط (= أفلاطون) لا يقنع بأي تعريف من هذه التعريفات. فيقول مثلاً: إن ما يبدو جميلاً لا بدل على أنه هو بالفعل جميل، لأنه إذا كان من الممكن قبول هذا التعريف فيما يتعلق بالمحسوسات، فإنه لا يمكن قبوله فيما يتعلق بالأمور غير المحسوسة. وينتهي أفلاطون إلى القول بأن الجميل مستقل عن مبدأ الشيء الذي يظهر (أو: يبدو) أنه جميل. إن الجميل صورة عقلية، مثل صورة الموجود، أو الحق، أو الخير. إن الجميل ليس هو البارع، ولا النافع، ولا علَّة الخير، ولا اللذة التي تصل إلينا عن طريق السمم أو البصر؛ وفي محاورة (المأدبة) يقرر أفلاطون . على لسان ديوتيما في خطبتها: أن جمال الأشياء الجميلة لا يمكن أن يدرك مستقلاً عن االصورة العقلية اللجميل. والطريق من الأشباء الجميلة إلى الصورة العقلية للجميل يتصاعد من الأشياء الجميلة إلى الصورة العقلية للجميل (صورة الجمال) مروراً أولاً بالشهوة الذاتية، ومن ثم بالأجسام الجميلة المفردة، ثم بالجسم الجميل بوجه عام، ثم بالنفوس الجميلة، ثم بالأفعال الجميلة، ثم بالقوانين الجميلة، ثم بالمعارف الجميلة حتى نصل إلى الجمال المطلق، الجمال في ذاته ولذاته، بينما سائر الأشياء الجميلة تُشارك فيه (محاورة المأدبة ٢١١ - ٢١٢). ثم يربط أفلاطون هذا الجميل المطلق بالفضيلة (االمأدبة) ٢١٢أ). وفي محاورات أخرى يربط ربطأ محكمأ بين صورة الجمال وصورة النخير (راجع اقراطيلوس) ٤٣٩ حد ، ١٤٤٠ حد، ابوتيديموس، ٣٠٠هـ ـ ٣٠١؛ افيدون، ١٠٠ ب ـ هـ؛ اجورجياسا ٤٧٤ ـ ٤٧٧أ؛ اقدرس، ٢٤٩ ـ ٢٥٢ب؛ «السياسة» م° ـ ٤٧ب ـ د؛ ١٤٧٩ ـ ١٤٥٠ع م ٧٠٥٠٠، ۸۰۵هـ ۱۹۰۹؛ م۲۷۵ب حد؛ «السوفسطائي» ۲۷۵د - هـ؛ (فيلابوس) ٥١٦- ١٦٤ ـ ١٦٥.)

أما أرسطو فقد آثر الفصل بين الجميل والخير، وقصر الجميل على الجميل الحسّي، وبهذا وضع الجميل مضاداً للنافع، وأدرج البحث عن الجميل في ميدان البحث في الفنون والآداب، بمعزل عن الأخلاق، ومن هنا بحث في الجميل على أساس المعايير التي رأيناها من قبل عند الفيثاغوريين وديمقراطيس فجعل معيار الجمال في النظام والانسجام والسيمترية؛ وخصوصاً في انتظام

الأجزاء وظيفياً تحت الكل («السياسة»  $a^7 - 10$  ص 1741 ب a - 1701 ).

أما أبيقور فقد قصر الجميل على ما يتعلق بالشهوة: ولم يهتم بالجميل من حيث هو موضوع علم الجمال.

وعلى العكس من ذلك أكد الرواقيون الجانب العقلي في الجميل. وبفكرة السيمترية ربطوا بين الجانب الأخلاقي والجانب الجمالي في الجميل، وذلك بأن أكدوا أن الجميل هو «الخير الكامل أو السيمترية التامة» (خروسفوس: «شذرات أخلاقية»، رقم ٨٣ من «شذرات الرواقيين القدماء» ٣: ٣٠).

ثم عاد البحث في الجميل يحتل مكان الصدارة في الأفلاطونية المحدثة خصوصاً عند مؤسسها أفلوطين، فقد جعل هذا الموضوع في مركز تأملاته الفلسفية (راجم: «التساعات» التساع الأول، فصل ٢؛ والتساع الخامس فصل ٨) رأى أفلوطين أن السيمترية لا تكفى لتحديد الجمال، والدليل على ذلك هو أن أجمل الأشياء لا تفترض وجود موضوعات مركبة بعضها مع بعض، وهذه الأشياء هي: النجم، اللون، وخصوصاً اللون، والأفعال، والآراء، والمعارف («التساعات؛ التساع الأول ف ٦؛ السادس ف٧). بل ينبغي أن نؤسس السيمترية على الصورة؛ Idee التي تسيطر على المادة، وتكون من الكثرة وحدة (التساع «الأول ف٢؛ الخامس ف٨، ٩؛ السادس فصل ٦، ٧). والجميل يجتذب الإنسان الحسيق إلى الواحد في صورته. وكما قال أفلاطون، كذلك قال أفلوطين إن الحب هو الدافع في هذه العملية. ويؤكد أفلوطين التأثير المقلق العنيف، بل المذلة، للجميل. وإلى جانب الجميل الطبيعي، يؤكد دور الجميل الفني.

وفي العصور الوسطى الأوروبية ساد اتجاهان: الأول يمثله القديس أوغسطين ويستوحي مذهب أفلاطون، وكان يرى أن الجمال يقوم في الوحدة في المختلفات، والتناسب العددي، والانسجام بين الأشياء يقول أوغسطين: «الجميل هو ما هو ملائم لذاته، وفي انسجام مع الأشياء الأخرى». و«كل جمال في الجسم يؤكد تناسق الأجزاء، مقروناً بلون مناسب» (أوغسطين: «الاعترافات، الكتاب الرابع، بند ١٥، ٢٤؛ وفي مدينة الفصل ٢٢، بند ١٥). وهذه النظرة انتقلت إلى

العصر الوسيط عن طريق كتاب السلوى الفلسفة لبونتيوس، ففي المناجاة الشهيرة، التي تقول: O qui و perpetua وفيها تلخيص لمحاورة الطيماوس، يوصف الله بأنه الجميل، وقد شكله على صورته، وجمال العالم يقوم على نظام رياضي. ويخاطب الله قائلاً: المنت تربط المناصر بواسطة اعداد، (بونتيوس: السلوى الفلسفة، ٣: ابونيوس إن علم الحساب كان هو النموذج الذي اتخذه بونيوس إن علم الحساب كان هو النموذج الذي اتخذه الله وهو يخلق العالم، وإن كل الأشياء قد حصلت على الانسجام بواسطة الأعداد.

والإتجاه الثاني الذي حدد تصور الجميل في العصور الوسطى، يعود إلى ديونسيرس الأريوفاغي. ويتميز هذا الإتجاه بأنه ليس فقط الانسجام، بل وأيضاً الوضوح claritas هو الأمر الجوهري في الجميل، وأن الجميل هو أيضاً خير.

وفي إثر ديونسيوس الأريوفاغي المزعوم قال هوجو دي سانت فكتور إن الجمال المرئي هو صورة للجمال المستور. ويحلل عناصر الجمال في العالم. ويقرر أن الجمال في المحل في المحلوقات يتألف من: الموقع situs والحركة (المحركة motus)، والصورة species)، والكيف. والمقصود بالموقع: نظام الأشياء بعضها بالنسبة إلى بعض، وبالحركة: أسمى المظاهر الأربعة، لأن الحركة تشمل فعل الحواس والعقل. أما الصورة فهي الشكل الذي نراه بعيوننا ونميزه، مثل الألوان وأشكال الأجام. أما الكيف فهو الخصائص التي ندركها بحواس أخرى مثل رنين نغمة، والروائح، والذوق. (A Didasc).

والقديس بونا فنتورا رأى أن جوهر الجمال يقوم في: الوحدة في المختلفات. وقد قال إن الجمال اهو توافق المختلف،

أما القديس توما الأكويني فيعرّف الجميل بأنه اما يُسُرُّ حين يُرَى quae viso placet (الخلاصة اللاهوتية) يُسُرُّ حين يُرَى (I, 5, 4, al I). فالجميل ـ عند توما ـ يتحدد من حيث تأثيره على النظر.

ومن العصور الوسطى ننتقل مباشرة إلى القرن السابع عشر حيث نجد پيبر شارون P. Charron يميز

بين نوعين من الجمال: «أحدها يظل ساكن ولا يتحرك بوجه عام: وهو يعود إلى التناسب بين الأعضاء وإلى ويتحرك، ويسمى الرشاقة grāce ويقوم على حركة الأعضاء وخصوصاً على حركة العيون. الأول شبه ميّت، أما الثاني فحيّ ويُخبث تأثيراً كبيراً... والجمال يبرز خصوصاً في الوجه. فلا شيء أجمل من الوجه، إنه روح مختصرة ame raccourcie. إن الوجه صورة الروح». (شارون افي الحكمة» (سنة 11 ٢٥).

ويحدد ليبنس Leibiniz الجمال بأنه قمبداً أجمل الترابط الذي وفقاً له خلق الله الأشياء (ليبنس: قشذرات تعلق بالعلم النمية جرهرت، ٧٦). والجمال يدرك على أنه أثر وحدة للمتعدد منظمة تنظيماً محكماً. يقول: قإن الوحدة في الكثرة ليست شيئاً آخر غير التوافق، ولأن أحدها أقرب توافقاً من الآخر، فإنه يفيض منه النظام الذي يستمد منه كل جمال (الكتاب نفسه، ٩٧). وما يملك المقياس، والقاعدة والنظام، وتبعاً لذلك: الكمال، فإنه يملك الجمال ويتلقى بسرور، ويستقبل منا بالتعاطف. والجمال يوقظ الحب، لأن الموضوع الحقيقي للحب هو الكمال.

أما شيفتسبري A. C. Shaftesbury فيعرف الجمال بأنه ما يشر الإعجاب بعدم محدوديته، ويقوّته، وعظمته، وما هو جدير بالحب بسبب حيويته وانسجامه (شيفتسبري: «الأخلاقيون»، سنة ١٧٠٩ وجمال الله وكماله هما ينبوع كل جمال. والجمال يتضمن: الاستواء، والوحدة، والانسجام، وما فيها من قوة مصورة Forming power. والجمال والخير شيء واحد أحد ويغترف الإنسان من ينبوع الجمال بغاية الجمال معايشة عقلية طاهرة صافية. والجمال لا يدرك بالحسّ، ذلك أن صورة Jdee الجمال فطرية غريزية.

أما هتشستون Hutcheson فيرى أن الجمال يدرك في الموضوعات التي تتصف بصفات معينة مثل: الانتظام في الشكل، والانسجام، والنظام، فتحدث أثراً سازاً. ويُرْجع الإدراك الحييّ وما يترتب عليه من إمتاع إلى فإحساس بالجمال، طبيعي. وهذا الإحساس مرتبط بالجمال المعنوي moral beauty. وهذا الجمال المعنوي - أو الأخلاقي - مرتبط بسلوك اجتماعي معين.

أما بيرك فقد وضع السامي في مقابل الجميل (راجع مادة: السامي).

وبباومجارتن يبدأ علم الجمال بالمعنى المحدود، إذ يصبح الجمال موضوعاً لنظرة في المعرفة الحبية هي علم الجمال Aesthetik، وموضوعة هو كمال المعرفة الحسية. (راجع كتاب Aesthetica، سنة ١٧٥٠، بند ١٤). قوالكمال، من حيث هو ظهور هو الجمال، («الميتافيزيقا» بند ٦٦٢). وهو يسمى علم الجمال باسم قيتافيزيقا الجمال».

ومنذ فنكلمن انصب تأمل الجميل على الآثار الفنية، وصار الجمال يدرس في أعمال الفن. ومن هنا صار الجمال يُدرس تاريخياً.

ثم جاء إمانويل كنت. فكتب أولاً في سنة ١٧٦٤ بحثاً صغيراً بعنوان: قملاحظات على الشعور بالجميل والسامى ؛ وميز بين كلا النوعين من الشعور بعبارة صارت مشهورة، يقول فيها: «السامي يُقلق، والجميل يُسْحر ا (كنت، مجموع مؤلفاته، نشرة الأكاديمية، حـ٢ ص٢٠٩). وعلى هذا فالجميل جدير بالحب وسار، بينما السامي يثير الوجدان الأسيان. ثم جاء بعد ذلك في كتابه فنقد ملكة الحكم، (سنة ١٧٩٠) فتساءل في المقام الأول عن شروط وأحوال إمكان أصدار أحكام تتعلق به. وانتهى إلى القول بأن الحكم الذي يقول: «هذا جميل» ينتسب إلى ميدان تقويم خاص به، وهو منطق الذوق الجمالي. وبهذا دعا إلى تأسيس علم جمال قائم على الاستقلال الذاتي لعلم الجمال، على النحو الذي طوره مورتس K. Ph. Moritz، وفريدرش شلر، وجيته، ثم بلغ أوجه عند شلنج وهيلدرلن وهيجل. لقد أخرج كُنْت مناقشة الجمال خارج نطاق الميتافيزيقا، وجعل علم الجمال مستقلاً عنها.

وفي القسم الأول من الكتاب الأول: نقد ملكة الحكم الجمالي نجد فصلاً بعنوان: "تحليلات الجميل»، ويتبعه فصل بعنوان: "تحليلات السامي» وفيه يولج كنت أفكاراً تتعلق بعلم الخطابة الكلاسيكية. ويعرف كنت الجميل وفقاً لأربع لحظات (= عناصر) للحكم الذوقي:

الأولى: من حيث الكيف: بوصف موضوعاً اللاستمتاع دون أية مفعة.

الثانية: من حيث الكم: بوصفه موضوعاً لاستمتاع عام بدون تصور محدد.

وفي هذه الحالة يكون: القول: قهذا جميل قولاً صائباً عند كل إنسان، أي أنه مرتبط بدعوى العموم الماتي. ويصوغ كنت هذا القول في العبارة: قجميلٌ ما يسر الجميع دون تصور عقلي . ووفقاً لهذا فإن قالجميل مقولة: ذاتية موضوعية. ومعنى هذا أنه في الحكم على الذوق لا يوجد أي موضوعية بالمعنى الدقيق، لأن أساس الذوق ذاتي دائماً.

الثالثة: من حيث الإضافة بين الأغراض التي تؤخذ في الاعتبار. وفي هذه الحالة الجمال «هو شكل غرضية الموضوع، من حيث هي بدون امتثال لغرض معين. إن الجمال اغرضية بدون غرض. وقد أثار رأي كنت هذا الكثير من الجدل ابتداء من الشاعر شلر حتى أدرونو Adorno في العصر الحاضر.

الرابعة: واللحظة الرابعة للحكم الذوقي تتعلق بـ النوعية Modalität الاستمتاع بالموضوع، وتقول: دجميل هو ما هو ـ بدون تصور عقلي ـ موضوع لاستمتاع ضروري.

ويمكن تلخيص هذه اللحظات الأربع كما يلي: الجميل يتحدد بـ:

١ ـ الخلوّ من المنفعة.

٢ ـ العموم في الإدراك؟

٣ ـ الغرضية دون تصوّر غرض محدد؛

الاستمتاع الضروري.

إذن الجميل يمتع تلقائياً، ويوجه عام، ومن تلقاء ذاته، وبالضرورة. ويرى كنت أن الاستمتاع بجمال الطبيعة هو دائماً علامة على انفس طيبة، ويدله على معور أخلاقي. ويفضل كنت جمال الطبيعة على جمال الأعمال الإنسانية الفنية. ثم يجمع بينهما فيقول: الطبيعة كانت جميلة، حينما تجلت في الوقت نفسه أنها فن والفن لا يمكن أن يسمى جميلاً إلا حين نكون واعين بأنه فن، ولكنه مع ذلك يتجلى لنا إنه طبيعة، (كنت: افقد ملكة الحكم، نشرة الأكاديمية، حـ٥ ص٢٠٦٠. وهذا أمر لا يستطيع أن يحققه إلا العبقريّ. يقول كنت

الفن الجميل هو فن العبقرية؛ (حـ٥، ص٣٠٧).

وتحت تأثير كتاب انقد ملكة الحكما راح فريدرش شلر بكتب اسلسلة من الرسائل في التربية الجمالية للإنسان، (سنة ١٧٩٥). فقال ـ مثلّما قال كنت ـ إن الجمال ضمان للتواصل بين الطبيعة والحرية، وانتقال من الاستناد إلى الحسى إلى الحربة الأخلاقية؛ (الرسالة رقم ٢٥)، في امجموع مؤلفاته نشرة فريكه حده ص ٦٥٤). لكنه اختلف مع كنت فرأى أن الجمال في جوهره أمرٌ محسوس. قال شلر: ﴿إِنْ جِمَالاً نَسُوياً حِياً يسرّنا أكثر مما يسرّنا جمال مرسوم فقط، ولكنه لا يسرّنا فقط كظاهر ومظهر، بل ينبغى أن يسرنا كفكرة Idee بالمعنى الأفلاطوني لهذا اللفظ الأخير. ويقول أيضاً إن الجمال هو وحده الذي يستطيع أن يزود الإنسان بطابع اجتماعي، ﴿إننا نستمتع بالجمال كأفراد وكأنواع على حدّ سواء، أعنى كممثلين للنوع، (الكتاب المذكور حه ص٦٠٦٨ وما يتلوها). والجمال عند شلر هو الوجه الجشى للحقيقة؛ وهو الذي يمهد لمعرفة الحقيقة. يقول في قصيدة: «من خلال بوابة الجمال وحدها تستطيع الدخول في أرض المعرفة . . وما نشعر به أنه جمال هاهنا، سنلقاه يوماً كحقيقة، (قصيدة: الفنانون).

وفيما يتصل بنظرية هيجل في الجميل نجتزى و بالإحالة إلى كتابنا: وفلسفة الجمال والفن عند هيجل .

كما نجتزى من بين الفلاسفة المعاصرين على نقولاي هرتمن الذي رأى أن الجمال قيمة ويملك كل خصائص القيم، ويزيد عنها بالخصوصيات التالية:

 الجمال مستقل عن الخير وعن الحقيقة،
 بحيث أنه يمكن موجوداً أن يكون جميلاً ولكنه شرير أو كذاب.

٢ ـ الجمال ليس فعلاً، وإن كنا نستطيع ـ على
 سبيل المجاز ـ أن نقول عن فعل إنه جميل.

٣ ـ الجمال شيء ظاهر، ولا يمكن أن يكون خفياً
 أو مستوراً.

 ٤ ـ طرق التعبير عن الجمال أكثر تعدداً وتنوعاً من طريق التعبير عنه سائر القيم.

مراجع

الأخير في اللغات الأوروبية \_ يدل من حيث الاستقاق على: قما يبقى أو يقوم تحت أي الأساس في الموجود. ولما ترجم كتاب قالمقولات إلى العربية ترجمه محمد بن عبد الله بن المقفع باللفظ: قعين الكن نظراً إلى ما لهذا اللفظ من معاني مشتركة عديدة، فقد طرح المترجمون التالون له، في القرن الثالث الهجري. هذه الترجمة واستبدلوا بها كلمة: قجوهر، وهي كلمة فارسية معربة: گوهر. ومعناها بالفارسية: حجر كريم. وبهذا المعنى انتقلت إلى العربية. وفي لسان العرب: قالجوهر كل حَجر يستخرج منه شيء ينتفع به. وجوهر كل شيء ما خُلِقَتُ عليه جبلته .

والمعنى عند أرسطو مرتبط بمذهبه في التغير: فالجوهر «هو ما يبقى» رغم كل ما يطرأ على الشيء من تغيرات، وهو معنى غير ملحوظ في الترجمة العربية والفارسية للفظ اليوناني، وإنما الملحوظ فيها أنه «الأصل» والشيء «الأساسي».

ومع ذلك فإن هذا اللفظ عند أرسطو نفسه غامض مشترك. وهذا يتبين أولاً من قول أرسطو أن ousia (= الجوهر) هو الهيولي ، والصورة والمركب من الأثنين أو الفرد (راجع بونتس: "معجم أرسطو، ١٩٤٦ ٢١ ـ ٢٦). ولكنه من ناحية أخرى يقول مراراً إن الصورة idee والماهية ousia مرادفات لكلمة (راجع الميتافيزيقا، مقالة الزيتا ف تص ١٠٣١ب س٣١ وما يليه، م١١ ص ١٠٣٧ب ٣ وما يليه).

وقسم أرسطو الجوهر إلى نوعين: جوهر بالقصد الأول، وجوهر بالقصد الثاني. فالجوهر، بالقصد الأول، وجوهر بالقصد الأول) هو الفردي من حيث أنه موضوع مباشرة وفي المرتبة الأولى، وهو الشيء الذي نحمل عليه محمولاً بالإيجاب أو بالسلب، وليس هو محمولاً على شيء. أما الجوهر بالقصد الثاني فهو ما يمكن أن يكون - في المرتبة الثانية - موضوعاً لقضية، مثل الحدود العامة: الجنس، أو النوع: إنسان، فرس. لكنه لا يمكن أن يسمى جوهراً إلا بالتمثيل أو قياس النظير، لأن الحد العام (النوع، الجنس ليس جوهراً بالمعنى الحقيقي. وإنما هو يستمد هذا الدور من الجوهر بالمعنى الجواهر الثانية (أو: بالقصد الثاني) النوع أكثر بين الجواهر الثانية (أو: بالقصد الثاني) النوع أكثر

- Ph. G. Gauckler: Le Beau et son histoire 1893.
- M. Griveau: les éléments du beau, 1892; la sphère de beauté, 1901.
- G. Santayana: The sense of Heauty, benig the Outlines of Aesthetic Theory, 1896.
- Lucien Bray: Du Beau. Essai sur l'origine et l'évolution du sentiment esthétique, 1901.
- F. Clay: The origin of the seune of Beauty: some suggestions upon the sources and Development of the Aesthetic feelings, 1908.
- F. Cerrite: Theory of Beauty, 1918.
- W. Schulze- Soelde: Das Gesetz der schönhient, 1925.
- W. T. Stace: The Meaning of Beauty, 1929.
- S. alexander: Beauty and other forms of Value 1933.
- Theodor Hackner: Schönheit. Ein Versuch, 1936.
- F. medicus: Von wahren, Guten und schönem, 1949.
- H. Ellsworth Cory: The signifiance of Beauty in Nature and art, 1947.
- H. Osborne: Theory of Beauty, 1952.
- E. Landmann: Die lenre von schömen, 1952.
- L. Quatrocchi: l'idea del Bello nel pensiero di Platone, 1953.
- G. Freudenberg: Die Rolle von Schönheit und Kunst in system der Transzendentalen Philosophie, 1960.
- J. Kuhlenkampf: Kants Lagik des ästhetischen Urteils, 1970.
- D. Henrich: Der Begriff der Schönheit in schillers Aesthetik, Zeitsch. philosoph. Forseh, 11 (1957), S. 527-547.

الجوهر

Substance (F, E.); substanz (D.); sostanza (I); substantia (L.); ousia (G.)

المقابل اليوناني واللاتيني . وما أخذ عن هذا

جوهرية من الجنس، لأنه أقرب إلى الفردي والجوهر هو أول المقولات (راجع هذه المادة). ويندرج تحت معناه:

 ١ ـ ما هو بذاته، وما هو في ذاته، وما هو من أجل ذاته، في مقابل الأعراض، وهو حامل الوجود، وحامل الصفات؛

٢ ـ وهو الباقي، الثابت، في مقابل المتغير،
 والنبي.

ومنذ فجر الفلسفة البونانية والفلاسفة يبحثون في الجوهر. لكن الأيونيين خلطوا بين االجوهر، وبين امبدأ الأشياء). والأيليون هم أول من بحثوا فعلاً في الجوهر، ووجوده في الوجود الواحد الأحد الثابت الذي لا يقبل أي تغيير. وأصحاب المذهب الذرّي قالوا إن الجوهر هو الذرّة. ولهذا سمّيت الذرة في الفلسفة العربية الإسلامية باسم: الجوهر الفرد. ورأى أفلاطون أن الجوهر هو «الصورة العقلية» Idee، لأنها لا تخضع للتغيير، بل هي ماهيات ثابتة قائمة بذاتها ولذاتها وفي ذاتها: وجعل أرسطو الجوهر أول المقولات، وقال إنه ما هو بذاته ولا يحمل على الأشياء بل الأشياء (= الصفات) تحمل عليه (راجع «الميتافيزيقا» م٧ نسنا ص١٠٢٩ ٨). وقال الرواقيون إن الجوهر هو المادة الخالية من كل فتق. وقال أفلوطين إن الجوهر هو ما ليس في موضوع (التساع السادس ٣: ٥)، وهو ما ينتسب إلى ذاته (التساع السادس ٣: ٤). أما الموضوع الباقي في التغيرات الجسمانية فهو الهيولي (التساع الثاني ٤: ٦). والنفس جوهر من حيث أنها وقوة التصورات، (التساع السادس

وعرف ماركيانوس كابلاً Capella (ازدهر حوالي سنة ٤٣٠م) الجوهر مثل أرسطو، فقال: «الجوهر هو ما لا يحلّ في موضوع حلولاً لا انفصال له، وهو ما لا يحمل على موضوع» (راجم: «برانتل»: «تاريخ المنطق في الغرب» حـ١ ص١٧٥).

ورأى جان اسكوت اربجين أن الجوهر يوجد كاملاً وغير متجزى في الأنواع. والجوهر غير جسماني. • والجوهر المحض هو ما هو دائماً ( (تقسيم الطيعة ١ : ٦٥).

ويعزف القديس توما الأكويني الجوهر بأنه االشيء

الذي لا يليق به أن يكون في موضوع («الخلاصة ضد الكفار» ١ - ٢٥). ويقول بوجود جوهر أول، وجوهر ثان («الخلاصة اللاهوتية» ٢: ٢٩، ١ الاعتراض. والجوهر الأول هو الفرد. والإنسان يتكون من جوهر مادي وجوهر روحي. و«الجواهر المفارقة» هي ماهيات باقية («ضد الكفار» ٢: ٩٣). والجوهر يعني أيضاً الماهية essentia («الخلاصة اللاهوتية» ١ - ٢١: ٢) والوجود هو جوهرية («ضد الكفار» ٢: ٢٩). والماهية فوق جوهرية («ضد الكفار» ٢٠: ٢). والماهية الإلهية فوق جوهرية («ضد الكفار» ٢٠: ٢).

أما وليم الأوكامي فيرى أن «الجواهر الثانية» (الأنواع) هي مجرد أسماه («المنطق» ١ ٤٢).

وكمبانلاً يقول بثلاثة أنواع من الجواهر: فالجوهر الأول هو المكان، والثاني هو المادة الأولى الجسمانية، والثالث هو ما يبقى في أساس الموضوع مثل الحجر والنفس مرتبطة بالروح الجسمية.

وقال جور دانو برونو بوحدة جوهر العالم؛ وهذا الجوهر هو الأساس في الأنواع والأشكال المختلفة (دني المِلَهُ: ٥).

أما ديكارت فيقول إن «الجوهر هو ما يوجد بحيث لا يحتاج إلى أي شيء آخر كيما يوجد» («مبادى» الفلسفة» ١: ٥٠. ولهذا فإن الله جوهر لأنه لا يحتاج إلى شيء آخر لكي يوجد، لأن ماهيته تتضمن وجوده. لكن توجد جواهر متناهية، هي الجوهر الممتد (المادة)، والجوهر المفكر (الروح، العقل)؛ وهما يتلقيان من الله العاة النهائية لوجودهما.

ويرى اسبينوزا أن «الجوهر هو ما هو في ذاته ويُدُرك بذاته؛ أي ما لا بحتاج تصوره إلى تصور شيء آخر، («الأخلاق» ق، التعريف رقم ٣). والجوهر بحسب هذا التعريف هو الله أو الطبيعة ويرفض ديكارت واسبينوزا أن يصف الفرد بأنه جوهر.

أما ليبنتس فيعرف الجوهر بأنه «الموجود المزوّد بالقدرة على الفعل». ويقول إن «الجوهر الفردي» تصور هو من الكمال بحيث أن كل محمولات الذات التي تنسب إليه يمكن أن تستنبط منه (مجموع مؤلفاته نشرة جرهردت حا هر ٢٧٠٥ وما يليها) ويوجد ما لا نهاية له

من الجواهر البسيطة، هي المونادات (الأحادات)، وهي اشعاعات من الجوهر الإلهي فالجواهر نواتج لرؤية العالم الإلهية. والجوهر هو القانون الثابت لسلسلة من التغيرات. وماهية الجوهر هي القوة، ذلك أن الجوهر ماهية ذات قوة، (إنه موجود قادر على الفعل! être capable d'action (مجموع مؤلفاته، حـ۱ ص۹۹۵). أما الأجسام فليست جواهر، وإنما هي مجموعات من الجواهر. والجواهر هي في ذاتها روحية ولا تقبل التجزئة، ومستقلة عن كل الأشياء المخلوقة. إنها حقائق لا تقبل الفناء، وتظل قائمة أبداً (حـ١ ص٧٩ه وما بعدها). وللجواهر قوامها في ذاتها، لكنها لا يمكن أن تَتَصور بنفسها فقط، وإنما تتصور من حيث علاقاتها مع الكون. ويقول: أكل جوهر يعبّر عن الكون كله بطريقته الخاصة ومن اعتبار معين؛ (حـ٢ ص٥٧). وكل جوهر هو انتاج مستمر لموجود أعلى واحدا، وهو مرآة للكل. وكل جوهر هو نوعٌ من «الأنا»، نوع روحي؛ و«الأنا» هو أيضاً ينبوع الصور الجوهرا. (وكما أني أتصور أن للآخرين الحق في أن يقولوا: (أنا)، أو يمكن أن يتصورهم المرء هكذا، فإنني على هذا النحو أتصور: الجوهر، (حة ص٤٨٨؛ امقالات جديدة ٢، فصل

أما الفلاسفة الإنجليز في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقد أنكروا حقيقة الجوهر. فقال هوبز إن فكرة idea الجوهر غير واقعية أو حقيقية، إنما هي فرض نفترضه كأساس لما يجري عليه التغيرات (١٩عتراضات على التأملات الديكارتية، ص٨٧). وقال لوك إن الجوهر حامل الصفات، وهو مجهول لنا. "إن الأفكار المركبة التي تناظر الأسماء التي تطلقها على أنواع الجواهر إنما هي مجموعات من الصفات التي لاحظناها موجودة في موضوع مجهول، نحن نسميه: الجوهرا (ابحث في الفهم الإنساني؛ قسم ٢٤ فصل ٦، بند ٧). وليس لدينا امتثال عن جواهر في ذاتها، حتى لو ثبت وجودها (قسم ٢، فصل ٢٣، بند ١٦ وما يليه، ٢٩). والجوهر هو مجرد مركب من صفات نفترضه، ولكننا لا نحققه في التجربة. إننا نلاحظ أن أمتثالات تظهر مرتبطة بعضها ببعض، فنفترض أنها تنتسب إلى شيء، ونطلق على هذا المركب اسماً. وبعد ذلك ودون أنتباه يتحدث الإنسان

عنه ويعامله على أنه امتثال (إدراك حِسي)، وما هو في المحقيقة إلا ربط بين عدة امتثالات. ولما كان المرء لم يعرف كيف ارتبطت هذه الامتثالات، فإنه يتعود على افتراض أن تمت أساساً تحتها فيه يقوم وعنه ينتج. وهذا الأساس يسميه المرء لهذا السبب: substance (= ما هو تحت). (قسم ٢، ف٣٠، بند ١). ومن امتثالات أفعالنا المقلية يتكون تصور جوهر روحي (بند ١٥؛ وراجع ق٢، فصل ١٣، بند ١٧ وما يليه).

وفي مقابل ذلك قال باركلي إنه لا توجد إلا جواهر روحية. فغي الروح فقط، لا في الأشياء غير المدركة يمكن أن توجد فكرة Idee (باركلي: "بحث في مبادىء الممعرفة الإنسانية" ٧). ولا يوجد جوهر مادي، ولا الإدراك الجسي ولا الفكر قادر على أن يدلنا على وجوده (فصل ١٦ وما يليه، وفصل ١٨). صحيح أن مركبات امتالاتنا الموضوعية لها علة، لكن هذه العلة لا بد أن تكون جوهراً غير مادي، جوهراً فعالاً، هو الله (فصل ٢٦). وتوجد اجواهر، نسبية، هي مركبات من صفات، لكن لا توجد اعواهر، لصفات مادية مجهولة.

ثم جاء هيوم فقضى على كلا النوعين من الجوهر: المادي، والروحي. فلا التجربة الخارجة ولا التجربة المائنة قادرة على إدراك أيهما، وإنما يرجع الأمر في كليهما إلى الخيال وترابط الأفكار. فالجوهر هو مجرد مبدأ ذاتي نفساني محض فإن تصور جوهر ما هو إلا تجميع أفكار بسيطة بواسطة الخيال وإطلاق اسم على هذا التجميع. وبالجملة فإن الجوهر هو وهم من اختراع المحنيلة وترى فيه مبدأ للإتحاد أو التماسك (هيوم: فبحث في الفهم الإنساني، الخ، قسم ٣، ص ٢٩٧). والإدراكات الحسية لا تحتاج إلى جوهر وراءها، بل هي توجد لذاتها (قسم ٥ ص ٢٠٠) المادة والروح كلتاهما مجهولة لنا (في خلود النفس، ص١٥٧) وما يليها.

ثم جاء كُنْت فقال إن الجوهر مقولة قبلية a priori من مقولات الفكر، أعني أنها ليست تجريبية، لكنها شرط للتجربة، وتنطبق فقط على مضمون التجربة؛ وقيمتها محايثة، وموضوعية، وهي في مقابل الشيء في ذاته الذي لا يمكن معرفته. ومهمة تصور الجوهر ترتيب مضمون التجوية. أن الجوهر، هوالوسيلة التي بها يصنع الفكر وحده بين الامتثالات، فهو يقوم على وظيفة

المعرفة في توحيد المدركات. وتصور الجوهر يعني ـ من حيث المضمون ـ الموضوع الأخير للوجود، أعني ذلك الذي لا يعود مجرد محمول لوجود موضوع آخر». والجوهر في المكان هو المادية و(إسكيم) الجوهر هو الماحص، والجوهر أو المكان هو المادية و(إسكيم) المحض، ص ١٤٦ وما يليها). والمستمد هو أساس الامتثال التجريبي في الزمان نفسه، (ص ١٧٦). وهذا الاستمرار (ص ١٧٨). إنه الشرط الضروري الذي به يمكن تصور الأشياء أو الموضوعات في التجربة الممكنة، (ص ١٨٠). والجوهر ليس هو «الشيء في ذاته، بل هو طريقتنا في والجوهر ليس هو «الشيء في ذاته، بل هو طريقتنا في تصور الموضوعات. إنه ناتج عن «الشيء في ذاته، والمستمرة (الباقية) للحساسية، وليس إلاّ عياناً لا يوجود فيه أي شيء غير مشروط» (ص ٤٢٤).

أما فشته فيرى أن الجواهر الشيئية هي مجرد مركبات من صفات، أما الجوهر الحقيقي فهو «الأنا». وعلينا أن نعرف الجوهر لا بأنه الشيء «الباقي»، بل بأنه الشيء «الباقي»، بل بأنه الشيء «الباقي»، بل بأنه الميء «المحيط». (أما صفة «البقاء» فلا تنتسب إلى الجوهر إلا بمعنى فرعي مشتق (فشته: قموجز مذهب العلم» ص١٤٦). كذلك يصف شلنج الجوهر بأنه «الأنا» المطلق. ويقول إن الأنا، الباقي في التغير هو ينبوع تصور الجوهر (شلنج: «في الأبنا» Von Ich ص٧٨ وما يليها، وص٨٦). وبعد الجوهر من بين مقولات الإضافة يليها، وص٨٦). وبعد الجوهر من بين مقولات الإضافة مرحلة متأخرة من تطوره قال شلنج إن «المطلق» هو الجوهر (مجموع مؤلفاته حدا: ٤: ١٤٤٤؛ ١: ٢:

ويرى هيجل أن الله هو «الجوهر المطلق» (مؤلفاته حاص ٥٠). ويقول إن «الجوهر هو المطلق، والواقعي المحقيقي في ذاته ولذاته» («المنطق» ق٣ ٧٢). والجوهر هو الذات المطلقة للوجود، وهو «الصورة» Jdec (بالمعنى الهيجلي)، وهو العقل. ثم يقول في موضع آخر إن الجوهر هو «الوجود الذي هو في الحقيقة ذات دي الجوهر عني ما هو موجود وجوداً حقيقياً»، «وهو صلب بسيط» («ظاهريات العقل» ص ١٥). والجوهر، من حيث هو مقولة «هو شمول الأعراض التي فيها يتجلى

الجوهر على أنه السلب المطلق، أعني القوة المطلقة وثراء كل مضمون. لكن هذا المضمون ليس شيئاً آخر غير هذا المضمون ليس شيئاً آخر الاتحكامي إلا عنصراً من عناصر الشكل، فيندرج في قوة الجوهر. والجوهرية هي فقالية الشكل المطلقة وقوة الفرورة، («الانسكلوبيديا»، بند ١٥٠ وما يليها). وعند هربرت أن الجوهر ههو الحامل لختلف العلامات». إنه الجوهر هو قما يبقى هو هو في تغير الزمان دون أن الجوهر هو قما يبقى هو هو في تغير الزمان دون أن يتوقف على غيره (قمحاضرات وخطب» حـ٢. يتوقف على غيره (قمحاضرات وخطب» حـ٢. يقول: قإن الجوهر موجود، منظوراً إليه في تركيبه المنطقي، هو بمثابة موضوع صفاته («المونادولوجيا المنطقي، هو بمثابة موضوع صفاته («المونادولوجيا المنطقي، هو بمثابة موضوع صفاته («المونادولوجيا الصفات («المظهر والواقع»، ص١٥).

أما نيتشه فيرى أن الاعتقاد في وجود الجواهر هو من نتاج الخيال. وأعضاؤنا ليست من اللطافة بحيث تدرك الحركة دائماً، وهي لهذا توهمنا بوجود شيء ثابت باق، بل تغير (صيرورة) فقط (راجع مجموع مؤلفاته ح٣، أ، ص٣٥، وما يتلوها، حـ١١، ص٣١؛ وحـ١١، ١، ص١٥، ولهذا دعا إلى استهاد فكرة «الجوهر».

ورأى اقناريوس أن الجوهر ليس شيئاً آخر غير «النقطة المثالية الساكنة سكوناً مطلقاً، والتي تمرّ عليها التغيرات، والتي لا بد من اعتبارها كيما يكون من الممكن التفكير في التغيرات. إن وظيفتها هي المساعدة على التفكير، («الفلسفة، التفكير في العالم» ص٥٥، وما يليها).

ويرى أرنست ماخ أنه لا يوجد بقاء غير مشروط (اتحليل الإدراكات الحسية»، ص٢١٣). والتصور الساذج للجوهر أمر غير كافي بالنسبة إلى العلم (محاضرات شعبة علمية»، ص٢٢).

ومتجرت E. Mac Taggart يقول: «أرى تعريف الجوهر بأنه ما له صفات وعلاقات، دون أن يكون هو نفسه صفة أو علاقة، أو له صفات أو علاقات بين أجزائه («مثالية أنطولوجية» فصل في كتاب: «الفلسفة

## جوهييه (هنري)

### (Henri) Gouhier

مؤرخ فلسفة حديثة، فرنسي.

ولد في أوسير Auxerre في ٥ ديسمبر ١٨٩٨. وتوفي في باريس في ٣١ مارس ١٩٩٤.

حصل على الأجريجا سيون في الفلسفة في سنة المراء وعين مدرساً للفلسفة في ليسيه مدينة تروا Troyes (شرقي فرنسا). ثم حصل على الدكتوراة، وصار أستاذاً للفلسفة في جامعة ليل Lille (شمالي فرنسا) في سنة ١٩٤٨ ثم أستاذاً في السوربون من سنة ١٩٤٨ حتى تقاعده في سنة ١٩٦٨. واختير عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية في سنة ١٩٦١، ثم عضواً في الأكاديمية الفرنسية سنة ١٩٧٩ خلفاً لاتين جلسون.

#### انتاحه

انتاجه الرئيسي هو في تاريخ الفلسفة الفرنسية وحدها، وخصوصاً النزعة الكاثوليكية منها، لأنه كان متديناً، ذا اتجاه كاثوليكي عميق. ولهذا وضع الغالبية العظمى من انتاجه تحت عنوان: «التاريخ الفلسفي للماطفة الدينية في فرنسا». ويندرج تحت هذا العنوان المام مؤلفاته التالية:

- ـ (الفكر الديني عند ديكارت)، ١٩٢٤.
- الرسالة الفكرية لملبرانش، ١٩٢٦.
- ـ افلسفة ملبرانش وتجربته الدينية، ١٩٢٦.
- ـ •التحولات الروحية لمين دي بيران، ١٩٤٧.
  - ـ اميتافيزيقا ديكارت، ١٩٦٢.
  - ـ دبليز پسكال: شروح، ١٩٦٦.

وإلى جانب اهتمامه بتاريخ العاطفة الدينية عند بعض الفلاسفة الفرنسيين، اهتم بأوجيست كونت، فأصدر ثلاثة أجزاء بعنوان:

- اشباب أوجيست كونت وتكوين الوضعية ا ١٩٣٣ - ١٩٤١، كما كتب عن جان جاك روسو كتاباً بعنوان:

ـ والتأملات الدينية لجان جاك روسو،، ١٩٧٠.

البريطانية المعاصرة، حا سنة ١٩٢٤ ص٢٥٣).

ويرى فايهنجر Vaihinger أن تصور الجوهر هو هوهمُ مُشَخِّص؛ (فظسفة كما لو كان؛ ص٤٢، ٥٠.

وألفرد نورث هوايتهد يقول: «لو كان لنا أن نشاهد جوهراً في أي مكان، فإن عليّ أن أجده في أحداث هي، بمعنى ما، الأساس النهائي للطبيعة» («فكرة الطبيعة»، سنة ١٩٢٦، ص١٩٨.

### مراجع

- Ernst Cassirer: Substanz begriff und Functions begriff. Berlin, 1910.
- Diff Authors: the problem of substance. Berkeley, 1927.
- H. KonrzewsRa: le probléme de la substance, Paris 1937.
- R.E. Mc Call: The Reality of substance, Washington, 1956.
- L. Prak: De la nation de substance. Recherches historiques et critiques. Paris, 1906.
- R. Jolivet: la notion de substance. Essai historique et critique sur le developpement des doctrines d'Aristot eá nos jours, Paris, 1929.
- B. Bauch: Das substanz problem in dergriechischen philosophie bis zur Blutezeit, Heidelberg, 1910.
- J. Vongelb Acher: Begriff und Erkenntnis der Subtanz Bei Aristoteles. lisuburg. 1932.
- W. Kleine: Die substanzlehre Avicennas und Thomas von Aquimas. Freiburg, 1933.
- J. Hessen: Das substanzproblem in der philosophie der Neneezeit, Berlin-Bonn, 1932.
- L. Brunschvicg: «la notion cartesienne et la notion spinoyziste de la substance» in RMM, 1904, pp. 755-798.
- A. Schbrand: Der substanzbegriff in der neueren philosophie von Cartesins bis kant, Dissertation, 1895.

178

وبمناسبة مرور ثلاثة قرون على إصدار ديكارت لكتابه «مقال في المنهج» وما جرى من احتفالات ومؤتمرات وندوات بهذه المناسبة، أصدر كتاباً بعنوان:

ـ امباحث عن دیکارت۱، ۱۹۳۷.

هو عبارة عن مجموع من المقالات التي كان قد نشرها من قبل عن ديكارت. وقد حاول فيها أن يغير من التفسير التقليدي لفلسفة ديكارت، وخاض في جدل أثير في فرنسا آنذاك من نزاع شديد في تأويل مذهب ديكارت بين ثلاثة من مؤرخي الفلسفة في فرنسا، هم: بريه، جلسون، وبرونشقج.

ثم كان عند جوهييه اهتمام ثانوي بالمسرح. فحاول أن يضع فلسفة للمسرح وللمسرحيات ليربطها بفلسفة الوجود، وذلك في كتابه:

ـ «المسرح والوجود» ١٩٥٧؛ «ماهية المسرح» ١٩٤٣؛ «العمل المسرحي» ١٩٥٨، وله كتاب عن:

دالتاريخ وفلسفته، ١٩٥٢.

أكد فيه أن االتاريخ ليس له اتجاه وحيد ولا إيقاع متظمه. كما كتب كتاباً عن:

«الفلسفة وتاريخها» ١٩٤٤.



### الحياة

# Vie (F.); life (E.); Leben (D.) vita (I.); vida (sp).

الحياة «بالمعنى الفلسفي» هي المبدأ الذي يجعل الكائن متصفاً بصفات معينة أبرزها الإحساس، والحركة، والزيادة والنقصان، والحركة بوجه عام.

ونجد هذا المعنى لأول مرة عند أفلاطون وهو يقول إن «الحيّ» مزوّد بمبدأ الحركة الذاتية، وهذا هو ما يكوّن جوهر الحياة (أفلاطون: «فيدرس» ٢٤٠ حـ٧ ـ ٨). وعنده أن مبدأ الحياة هو النفس («فيدون ١٠٥ حـ د). إنها حياته أي حركة ذاتية («النواميس» ٨٩٥ ـ ٨٩٨). وكان أفلاطون يرى أن الكون كله كائن حيّ («طيماوس» ٢٣٤)، مزوّد بنفس واحدة («طيماوس» ٢٣٤)، وأثار مشكلة العلاقة بين الوجود، والحياة، والعقل.

أما أرسطو فيرى أن الحياة هي هما به الموجود يتغذى، وينمو ويضمحل بذاته ( (في النفس ٢٩ ف ١ أ ١٤ ٢ - ٢٠). ودراسة الحياة لا تنتسب إلى الفيزياء ولا إلى التاريخ الطبيعي، بل إلى علم النفس. وعلم النفس ليس ـ عند أرسطو محدوداً كما هو اليوم، بل كان يشمل صورة ومبدأ الوجود في الكائنات الحية. ولهذا كان يرى أن الحياة تظهر بمظهرين: حياة الجسم، وحياة النفس. والنفس هي «كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة».

الحياة تكون الغارق بين ما له نفس ويين ما ليس

بذي نفس، لأنها فعل نفسي (وفي النفس، ٢١ أ ٢١)، وقدرة على الحركة بذاتها (وفي النفس من ٢٠ ف١ ص٣٠٤٠ ٢١). وعمليات الحياة هي: العَقل، الإحساس، الحركة والسكون، والحركة في المكان، والزيادة والنقصان. والنبات يتصف بالحياة (٢٠ ف٢ ٢١٤ ٢٢ وما يليه، أجزاء الحيوان ٥ م٢، ص٧ وما يلي). وتفكير الله هو حياة سعيدة (دما بعد الطبيعة، م٠٠ ف٧ ص٧٧ ١٠ ٢٤ وما يليه).

وقال الرواقيون إن مبدأ الحياة هو الهنويما Pneuma (روح الحياة).

وعند أفلوطين: الحياة «انرجيا» تزداد روحانية بمقدار ما تكون أكبر كمالاً («التساعات»، التساع الثالث ٨: ٦. والحياة كلها عملية روحية («التساع الثالث ٨: ٨). ويتحدث عن العلاقة بين الواحد والحياة والعقل.

وعند فالنتينوس Valentinus الغنوصي أن الحياة تصدر عن العقل.

ويرى برقلس أن الحياة هي الحد الثاني (الواحد، الحياة، العقل) من ثالوث يناظر الأقنوم الثاني. وهو يقول: «كل الأشياء التي تشارك في العقل يسبقها العقل الذي لا مشاركة فيه. فالأشياء التي تشارك في الحجود يسبقها الحياة، والأشياء التي تشارك في الوجود يسبقها الوجود. ومن بين المبادىء الثلاثة غير المشارك فيها: الوجود سابق على الحياة، والحياة سابقة على العقل، الوجادىء اللاهوت، القضية رقم ١٠١). وإذن ما يشارك في العقل يشارك ـ تبعاً لذلك ـ في الحياة، لكن العكس ليس بصحيح، لأنه توجد أشياء تنبت حية، ولكنها خالية

من المعرفة. ويتابع فيقول: "كل ما يحيا يملك حياة ذاتية خاصة يسبب الحياة الأولية" (القضية رقم ١٠٢). "وكل الأشياء، لكن في كل واحد بحسب طبيعته. ذلك أن في الوجود حياة وعقلاً، وفي الحياة وجود وحياة. وهكذا لحياة ربود وحياة. وهكذا نرى أن برقلس يجعل من الحياة أفنوماً، وكان ثمة حياة أولية.

ويرى فورفوريوس، وايامبلخوس وسوريانوس أن الحياة هي الأقنوم الثاني من ثلاث يتكون من: الوجود ـ الحياة ـ العقل.

وفي العصر الوسيط الأوروبي يعود المفكرون إلى أرسطو فنجد جان اسكوت اربجين يقول إن النفس لا تحرّك إلا جسمها (هفي تقسيم الطبيعة» ٤: ٥). والقديس توما الأكويني يقول: «إنا نسمّي حيّاً من يملك بذاته حركة أو ما يناظرها من العمليات» (هفي الحقيقة» ٤: ٢٨). والحياة هي القدرة على التحرك بالذات، وفقاً للطبيعة الخاصة بالكائن الحي («الخلاصة اللاهوتية» للطبيعة الخاصة بالكائن الحي («الخلاصة اللاهوتية» ق1، المسألة رقم ١٨، المادة ١، ٢.

وفي العصر الحديث نجد أولاً كمپانلاً يقول إن قوة الحياة هي النفس الحسّاسة، التي تفعل بواسطة فكرة (فني أمور الحسّ ؟: ٣ وما يليها). ويقول باراسلسوس Paracelsus إن مبدأ الحياة مبدأ أوّل. وبالجملة نرى أنه في عصر النهضة كان تصور "الحياة» واسعاً، وكانت تشمل الكون كله، على نحو ما نرى عند الرواقيين وبعض الأفلاطونيين المحدثين. إذ كانوا ينظرون إلى الكون على أنه احيوان كبير»، أو اكانن عضوي كبير». وفرقوا بين الحياة العضوية والحياة النفسية.

ثم جاء ديكارت فميز بين الفكر وبين الامتداد. وقرر أن الموجودات الحية ليست لها خواص غير الخواص الميكانيكية. ومن ثم بدأت الحياة ينظر إليها على أنها عملية ميكانيكية خالصة. فقال هوبز إن «الحياة ليست شيئاً آخر غير حركة مبدؤها باطن في موضع من الحسم» («الويائان»، المقدمة). وقال امبينوزا «إن الحياة قوة بها يستمر الموجود في البقاء» (تأملات ميتافيزيقية» توة بها يستمر الموجود في البقاء» (تأملات ميتافيزيقية» للإدراك الحسي» (نشرة أردمن، ص٢٦٦). وقال إن «كل شيء يحيا، ولهذا فإنه ليس في حاجة إلى مبدأ للحياة،

لأن الذرات الروحية (المونادات) حيّة بطبعها.

وبالجملة، فإنه بعد ديكارت صار يُنظر إلى الحياة على أنها المجموع من العمليات الميكانيكية والنفسية». وكما لاحظ ماكس شيلر: الحي النظرة الميكانيكية للحياة، الموجود الحي يُنصور على صورة ماكينة، وتركيبه يُعَدَّ مثل مجموع من الآلات النافعة، لا تختلف إلا من حيث درجته في انتاج الأمور النافعة للبقاء. فإن كان هذا صحيحاً، فلا يمكن أن تكون للحياة قيمة جوهرية الالذحل في الأخلاق». ويمكن تلخيص نتائج هذه النظرة كما يلى:

١ ـ المجموع الحي هو حاصل جمع أجزائه.

٢ ـ العضو في الجسم الحي هو بمثابة آلة مصنوعة
 مما ليس بحق؛

٣ - عمليات النمو والتطور ترجع إلى ميول للمحافظة على البقاء؟

الجهاز العضوي الجسمي ليس وعاء لعمليات حيوية، بل الحياة ما هي إلا خاصية للمواد والقُون التي تؤلّف الجهاز العضوى.

وفي مقابل هذه النزعة الميكانيكية في تصور الحياة، جاء امانويل كنت Kant فقرر أن الحياة ليست خاصية لمادة. بل مبدأ الحياة يبدو أنه غير ماديّ، «لأن الحياة هي القدرة الباطنة على التصرف وفقاً للإرادة الحرة» («أحلام صاحب رؤى...» ص١٥). «إن الحياة هي قدرة الجوهر على أن يفعل بحسب مبدأ باطن» («البدايات الميتافيزيقية للعلوم الطبيعية» ص٢٩٢ وما يليها؛ وراجع «نقد ملكة الحكم»، قـم ٢، بند ٣٧، يليها؛ وراجع «نقد ملكة الحكم»، قـم ٢، بند ٣٧، وقال أيضاً: «الحياة هي فعل موجود بسيط، لأنها تفعل بواسطة امتثال «لغرض». «والمبدأ الموجّه هو غير مادي، والحياة تصدر عن مبدأ أولى». ويقول في «نقد العقل العملي» (ص٠١٠): «الحياة هي قدرة الموجود على السلوك وفقاً لقوانين القدرة على الشوق».

وعَرف فشته Fichte الحياة بأنها «القدرة على أن يحدّد الموجود نفسه بنفسه باطنياً، وبمقتضى هذا التحديد الذاتي يكون عملة لأن يكون خالقاً لوجود خارج ذاته» (مجموع مؤلفاته حـ٣ ص١٤). وإذن «الحياة إرادة

لتكوين الذات وتشكيلها» (مصير الإنسان»). والحياة الفقالة الحية تنبع دائماً من ذاتها. إن «الصورة» Idee تريد أن تحيا، وأن توجد كيما توجد. إن الوجود حتى وفغال في ذاته، ولا يوجد وجود آخر غير الحياة، وحياة الله لا تتغير في ذاتها ولذاتها، والعالم هو المعرض الذي تتجلى فيه.

وهردر Herder يولج الإنسان في داخل قوانين تطور الطبيعة، ولا يضع فاصلاً حاداً بين الحياة وبين العالم اللاعضوي. وجيته يؤكد الغائية الباطنة في الأشكال الحية، ويبرز - بعبارات تنطوي على وحدة الوجود - البغد الباطن الخلاق (راجع بحثه بعنوان: الطبيعة في مجموع مؤلفاته نشرة كاوليشر، حـ٣٥ خصوصاً ص٥٥ وما يليها، حيث يتكلم عن سرمدية الحياة).

ويؤكد شلنج أنه لا حاجز يحجز بين الوعي واللاوعي داخل وحدة الحياة الإلهية، وهي تتجلى - خارج المتوسطات المنطقية التصورية - في فعل العيان الفني (راجع كتابه: "برونو" أو في المبدأ الطبيعي والإلهي للأشياء"، سنة ١٨٠٢؛ وكتابه "في نفس العالم"، مؤلفاته، القسم الأول، ح٢ ص٣٥٠).

وهيجل في كتابه اعلم المنطق بميز بين الحياة كمقولة منطقية وبين الحياة الطبيعية. فالحياة ، بوصفها مقولة منطقية هي الصورة Idee المباشرة أما الحياة الطبيعية فهي الحياة من حيث أبقى بها خارج الرجود، أي الحياة من حيث هي موجودة في الطبيعة اللاعضوية. ويقول إن الحياة تمثل محافظة الكل على ذاته في أجزائه (افلسفة الطبيعة عن 13 ، ٣ ، ٤ ، ٤٦٥ وما يليها).

أما شوبنهور فيقول إن اقوة الحياة هي التي تمسك القُوَى في الكائن العضوي، وتسيطر عليها، وتغير في فعاليتها. والحياة (parerga) بند ٩٦؛ العالم إرادة وامتال في مجموع مؤلفاته ح ١٠ ص ٧٦ وما يليها). والحياة تقوم دائما في الطراح ماذة وتمثيل مادة جديدة (ح ١٠ ص ٣٧١ وما يليها). والحياة المستمر يليها). والحياة اموت دائم مكبوح ع. وهي بذل مستمر للفرد وللمادة مع بَشًاء الصورة (حـ١١ ص ٣٣٨؛ للفرد وللمادة مع بَشًاء الصورة الميلاد أمران متضايفان

(حـ١١ صـ ٢٥ ، ٣٣٨ وما بعدها). والحياة العضوية تقوم في قصيرورة مستمرة (حـ١٠ صـ ٨٣٨ وما يليها. والحياة معناها قإرادة الوجود الزماني ومواصلة الإرادة (حـ١١ صـ ٧٩٧ وما يليها). ومعرفة ماهية الإرادة، وأسباب الألم، وشقاء الوجود ـ هي الغرض من الحياة. والحياة هي الوجود اللانهائي على شكل التناهي. إنها حركة، وتلقائية.

ونيشه يرى أن الحياة هي دارادة القوة، ودتكريس القوة والغرض هو التغلب، والامتلاك، والاستحواذ (دمؤلفاته حـ١٥ ص٢٩٦، ٣٠٤ وما بعدها). والحياة العضوية هي صورة دائمة لضروب القوة (مجموع مؤلفاته حـ٩ ص٢٧٤ وما يليها). والروح هي في خدمة السمو بالحياة (ص٤٧٤). وصعود الحياة وانحدارهما هما دائما المعيار لكل القِيَم، والحياة هي القيمة العليا. والحياة عملة خُلق دائم وتدمير دائم.

ويرى جوييو Guyau أن الكون كله حيّ. وماهية الحياة ـ في نظره ـ هي الخصوبة ، والسعي نحر التوسع ، والانتشار ، والتبليغ . والحياة تعني البذل كما تعني الأخذ . وهي ينبوع التضامن والتعاطف (وأخلاق بلا إلزام ولا جزاء ص ٩٩ وما يليها ، ٢٧٠ وما يليها ؛ وعدم التين في المستقبل ).

وبرجسون يرى أن الحياة صيرورة دائمة. والسُّورة الحيوية تسمو بالحياة. والحياة تعني المحافظة على الماضي في الحاضر الذي يسير بدوره نحو المستقبل. وتسمى الحياة إلى مزيد من التفاضل بين الأنواع: ودور الحياة هو إحداث عدم التميّن، أي إدخال الحرية وعدم إمكان التنبوء في المادة، ومساعدة ما هو روحي على السيادة، دون أن تكون الحياة موجّهة نحو غرض معين (دالتطور الخالق ص١١ وما يليها، ١٧ وما يليها، ٩٥ وما يليها، والحياة لا يمكن أن ترد إلى الكم.

وعند زِمل Simmel أن الحياة تسعى إلى تجاوز كل شكل يهددها بالتوقف. ولها طابع ديالكتيكي، وتحقق الوحدة في المتقابلات («كنث وجيته» ص ١٠) وما يليها، «النزاع في الحضارة الحديثة» سنة ١٩١٨، والحياة علو مستمر على ذاتها، وبناء واختراق لإطاراتها. الحياة هي «مزيد من الحياة» و«أكثر من الحياة».

وشم اصطلاحان يتعلقان بالحياة نشير إلى مضمونهما بإيجاز:

١ \_ فلسفة الحياة: وهي تدل على معنين: الأول هو ذلك الاتجاه في الفلسفة الذي يؤكد أن الحقيقة المطلقة هي الحياة، أو تدرك بالتجربة الحية rlebnis. وهو بهذا يعارض التيار العقلى الخالص الذي يرى أن الحقيقة لا تدرك إلا بالعقل المحض. ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر: هردر، جیته، شلنج، شوینهور، نیتشه، جویبو، برجسون، اشينجلر، دلتاي، زمل، ماكس شيلر. والمعنى الثاني هو: فلسفة السلوك في الحياة: وتبحث في واجبات الإنسان في الحياة، وأهدافه، وأغراضه منها. ويندرج فيها أبحاث في الأخلاق، وفي الدين. ومن الممكن أن تسمى: «الحكمة في الحياة». وقد عالجها الفلاسفة من عهد أفلاطون حتى اليوم، كما عالجها مفكرون أو كتاب لا يبلغون مرتبة الفلاسفة، ونذكر من بينهم: في العصر الروماني: شيشرون، سنكام، ابكتاتوس، ماركس أورليوس، وفي العصر الحديث: مونتاني (االمقالات) Oracian: manual) ، رجر ثسان (۱۵۸۰ Essais ١٦٤٧)؛ ويادر ( أقوال في التربية والتأسيس للحياة، سنة • ١٨٢)، رسكن Ruskin (أقوال في حكمة الحياة)، أمرسون (اقيادة الحياة)، الخ.

٢ ـ مذهب الحيوية vitalisme: وهو مذهب علمي وفلسفي معاً يحاول تفسير وظائف الحياة عن طريق فعل قوّة للحياة خاصة. وهو بالجملة يقوم على آراء القائلين بوجود فقوة حيوية، أو قمبداً حيوي لا يمكن ردّه إلى العمليات الفيزيائية ـ الكيماوية في الأجهزة العضوية. وقد قسم البعض أنماط هذه النزعة إلى أربعة:

 ١ ـ مذاهب تقول بوجود مبدأ حيوي، غير جسماني،
 في الجسم العضوي، ويسمى هلمونت هذا المبدأ باسم archeus، ويسميه اشتال stanl باسم:

 ٢ ـ مذاهب تقول بوجود قوانين خاصة تنظم الظواهر الحيوية.

٣ ـ مذاهب تقول بوجود عناصر غير كيماوية في الأجسام العضوية، مثل الأرواح الحيوانية التي قال بها ديكارت.

 ٤ ـ مذاهب تقول بوجود قوة حبوية متميزة من القوى التي من نوع قوى التفاعل الكيماوي أو الكهرباء.

والصفة المشتركة بين كل هذه الأنماط من المذهب المحيوي هي رفض إمكان رد العضوي إلى اللاعضوي. هم لا ينكرون وجود علاقة بين العضوي واللاعضوي لكنهم يرفضون إرجاع العضوي إلى اللاعضوي، ويؤكدون أن للعضوي خصائص لا يمكن استنباطها من اللاعضوي، وأن العمليات العضوية لا يمكن إرجاعها إلى علميات لاعضوية.

### مراجع

- Xavier Bichat: Recherches physiologiques sur la vie et la mort, 4° éd. 1822.
- Claude Bernard: Phénomènes physiques et metaphysiques de la vie, 1875;- Histoirie des theories de la vie, 1876.
- Alfons Bilharz: Die Lebre von Leben, 1902.
- F. Bonatelli: Il concetto della vita, 1904.
- A. Stöhr: Der Begriff des Lebens, 1910.
- W. Roux: Das wesen des lebens, 1915.
- E. von Hartmann: Das problem des lebens, 1906.
- Von Bonsart: Die lebenslenren der Gegenwart, 1924.
- Georg Simmel: lebens anschanung, 1918.
- Georg Misch: lebensphilosophie und Phanomenologie Eine anseinandersetzung der Dielheyscher Richtung mit Heidegger und Husserl, 1930.
- R. Junge: system der lebensphilosophie, 2 Bde, 1937.
- Rudolf Eucken: Der sinn und Wesn des lebens, 1908.
- Hans Rainer; Der sinn unseres Daseins, 1960.



دانته

### Danté Alighieri

### (1265 - 1321)

شاعر ايطالي عظيم له آراء فلسفية وسياسية ولاهوتية. ولد في الفترة ما بين ١٥ مايو و١٥ يونيو سنة ١٢٦٥، في مدينة فيرنتسه Firenze، لأسرة عريقة في النبالة، نبالة المدن لا نبالة الريف. فقد كان أجداده وأهله يعملون في التجارة والصناعة وتسليف النقود. وجده الأعلى كتشاجويدا Cacciaguida(في نهاية القرن الحادي عشر) كان الأمبراطور الألماني كونواد الثالث قد خلع عليه لقب قفارس؟! وقد قتل أثناه الحملة الصليبية الثانية في سنة ١١٤٧. لكن دانته في القسم الثالث («الجنة») من في سنة ١١٤٧. لكن دانته في القسم الثالث («الجنة») من لمدينة فيرنتسه، أما أبوه ويدعى Alighero Alighero وتوفى قبل سنة ١٤٨٣.

ومن الناحية السياسية كانت أسرة دانته من الحزب المناصر للبابا (اجلف) في مواجهة الحزب المناصر للأمبراطور (اجبلين). لكن يبدو أنها لم تكن بارزة النشاط في الصراع الدامي المستمر بين حزب البابا وحزب الأمبراطور في فيرنتسه في النصف الثاني من القون الثالث عشر، والدليل على ذلك أنه لما انتصر حزب الأمبراطور (الجبلين) على حزب البابا (الجلف،) في معركة مونتايري (سنة ١٣٦٠) واستولى على الحكم في مدينة فيرنسه، لم يقم بنفي أسرة دانته، على الحرال الأول، كما فعل مم الأسر البارزة الجلفية. لكن شارل الأول،

دوق أنجو Anjou هزم وذبح مانفرد Manferd نصير الأمبراطور في معركة بنقنتو Benevento سنة ١٣٦٦، فعادت السيطرة على مدينة فيرنتسه لحزب البابا («الجلف»). ومن ذلك التاريخ صارت مدينة فيرنتسه تحت سلطان دوق أنجو والبابا. بيد أن الصراع بين الحزبين ظل مع ذلك عنيفاً في الحياة الاجتماعية للمدينة.

وقد توسعنا في ذكر هذه التفاصيل لأن حياة دانته وأفكاره السياسية والفلسفية انعكست عليها هذه الأحداث.

وأما من حيث تنشئته الأدبية والفكرية فإنه تأثر فى شبابه بعلمين من أعلام الأدب في فيرنتسه في ذلك الوقت، هما: برونتو لاتيني Bunetto Latini وجويدو كثالكانتي Guido Cavakanti. أما لاتيني Latini فقد كان شاعراً وعالماً وسياسياً. ولد في فيرنتــه حوالي سنة ١٢٢٠، وتوفى حوالي سنة ١٢٩٤ وكان من «الجُلف» فنفى إلى فرنسا حين تغلب حزب الأمبراطور (الجبلين)، وعاش فی فرنسا من سنة ۱۲٦٠ حتی ۱۲٦٦ حين عاد إلى فيرنتمه بعد انتصار حزب البابا من جديد. وعين في سنة ١٢٧٣ مستشاراً في فيرنتسه. وقد كتب باللغة الفرنسية موسوعة عنوانها: (كتاب الكنز). كذلك نظم شعراً تعليمياً بعنوان: «الكنز الصغير» Il Tesoretto، بواسطته أدخل الشعر التعليمي الرمزي في ايطاليا. وبهذين الكتابين أثر لاتيني في تكوين دانته تأثيراً عميقاً، وكان نموذجاً احتداه دانته سواء في الشعر وفي النثر باللغتين اللاتينية والابطالية. وقد قال دانته عن لاتيني بأنه هو الذي علمه فكيف بصبح الإنسان خالداً، وذلك بأن

يؤلف كتباً تضمن له الخلود بعد وفاته. أما جويدو كفالكانتي Cavalcanti فكان شاعراً في المقام الأول. وقد ولد في فيرنتسه حوالي سنة ١٢٥٥ وتوفي في شهر أخسطس سنة ١٣٠٥. وهو مؤسس المدرسة الفيرنتسيه في الشعر المعروفة باسم: مدرسة «الأسلوب الجديد الحلو» أشكلم» وضع أساس الشعر الغرامي الايطالي... وكان لكلفالكانتي تأثير بارز في الفن الشعري عند دانته. وقد أرسل إليه دانته بسوناتة عنوانها: «إلى كل طبّب السيرة وكل قلب رقيق»، وهي السوتانة التي عاد دانته فأوردها في مطلع كتابه: «الحياة الجديدة» Vita nuova

وهذا الكتاب الذي ألفه دانته حوالي سنة ١٢٩٣ يتألف من ٣١ قصيدة غنائية كان قد نظمها بين عامي المها ورتبها داخل اطار نثري يحيط بهذه القصائد ويشرحها؛ والكل يتخذ شكل قصة تقوم على أساس سيرته الذاتية، وهذه السيرة الذاتية، تشمل قرابة أساس سيرته الذاتية، وهذه السيرة الذاتية، تشمل قرابة بياترتشي Beatrice وهي في التاسعة من عمرها، والتقى بها للمرة الثانية بعد ذلك بتسع سنين، ورآها في المنام مرتين، وكانت الرؤيا مزعجة في كلتا المرتين، إذ كانت إرهاصاً بموت بياترتشي، وتوفيت فعلاً في سنة ١٢٩٠ فراح دانته بتعزى عن موتها بإيمانه بأنها إنما وتحلق في أطلى علين هناك حيث تقيم الملائكة».

وكان موت بياترتشي النقطة الحاسمة في تطور حياة دانته. فقد دفعه ذلك إلى الانكباب ـ طوال ٣٠ شهراً كما قال في كتابه والمادبة Convivio ـ على الدراسات الدينية والفلسفية: فتعمق في دراسة فرجيل، ولوكان واستاتيوس Statius. وقرأ شروح القديس توما على مؤلفات أرسطو، خصوصاً كتاب والأخلاق إلى نيقوما خوس، وكتاب والسياسة، كذلك قرأ بعض مؤلفات ألبرتس الكبير، وبونا فنتورا، وابن رشد (في ترجماته اللاتينية). فوضعت هذه الدراسات الفلسفية أفاق دانته، الغنائي الغزلي. فراح ينظم قصائد Canzoni تتناول المعاني الفلسفية والأفكار المتعلقة بالسلوك في الحياة، وسنرى نموذجاً لها في النشيد الثامن من قسم والجحيم، في والكوميديا الإلهية،

وخاض دانته غمار السياسة العملية، واشترك بوصفه فارساً في معركة كمپلدينو Campaldino التي كان يونيو سنة ١٦٨٩ ضد مدينة أرتسو ١٢٨٥ التي كان يسيطر عليها أنصار الأمبراطور، كما اشترك في العمليات الحربية. بعد ذلك بشهرين ضد قلعة كبرونا في بيزا العجلس نوفمبر ١٢٩٥ وأبريل ١٢٩٦ كان عضواً في المجلس الخاص. وبين مايو وسبتمبر سنة ١٢٩٦ صار عضواً في المجلس العام للمائة (وهو مجلس يعد بمثابة برلمان للمواطنين). وأيد القرارات التي صدرت ضد الأغياء.

وهنا ندع دانته يصلى نار السياسة التي احتدم أوارها بين البابا بونيفاس الثامن وبين الأسر العريقة في فيرنتسه. ونجتزىء بالقول بأن تجربة السياسة هذه قد انتهت بادانته بسوء التصرف في أموال المدينة، فحكم عليه بغرامة مقدارها خمسة آلاف فلورين، وبالنفي خارج إقليم توسكانيا لمدة عامين. كذلك اتهم بمعارضة البابا وشارل دي قالوا، وذلك في ٢٧ يناير سنة ١٣٠٢؛ وفي امارس حكم عليه وعلى أربعة عشر متهماً آخر بالإعدام. وكان الحكم قد صدر غيابياً.

فاضطر دانته إلى التجوال شارداً في أنحاء إيطاليا. وذهب إلى فولي وڤيرونا سنة ١٣٠٣، باحثاً عن حام يحميه وسند ياوي إليه. وبين عام ١٣٠٤ و١٣٠٦ لجاً إلى مدينة بولونيا Bologna، حيث وجد ملجاً ملائماً لمواصلة دراساته في الفلسفة والقانون والخطابة. وهنا في بولونيا بدأ في تأليف كتابين رئيسيين من كتبه وهما: والمأدبة loonvivio وكلاهما لم يتم.

أما «المأدبة» فكان دانته قد خطط له كي يقع في اه مقالة. وأراد منه أن يكون كتاباً تعليمياً موسوعياً، على غرار كتاب «الكنز» لأستاذه الروحي برونتو لاتبني. لكن لاتيني كان قد ألف كتابه هذا باللغة الفرنسية، أما دانته فقد الف كتاب «المأدبة» باللغة الايطالية العامية، أي الناشئة التي يتكلم بها عامة الناس في اقليم توسكانيا وفيرنسه بوجه أقصى. وفي المقالة الأولى عبر عن نيته في تقديم مادة لأربع عشرة قصيدة أخلاقية وفلسفية. وفي المقالة الثالثة أشار إلى حادثة «السيدة الجميلة». الواردة في كتابه «الحياة الجديدة» وفشرها على أنها نزاع بين حبه

لبياترتشي وحبه للفلسفة. والمقالة الثانية خصصها لتمجيد الفلسفة. والمقالة الرابعة تفصل القول في نبالة الإنسان غير المقيد بالامتيازات الوراثية أو بالثراء، وإنما يلتزم بطيب الطبيعة البشرية الفردية وامتلاك الفضائل الأخلاقية والمقلية.

أما كتاب الفصاحة العامية فقد كتبه في عامي 1708 و1700. وهو بمثابة بيان أدبي لتوجيه الشعراء نحو وضع معايير يمكن بها أن يكونوا مفهومين على نطاق واسع. ففي المقالة الأولى وضع تعارضاً بين اللغة العامية كوسيلة للتفاهم، وبين اللغة الأدبية الثابتة بالقواعد. وراح يستعرض تاريخ اللغات منذ عهد آدم. وعني خصوصاً بالفحص عن ثلاث لغات عامية هي: لغة وركز القول على مختلف اللهجات العامية في ايطاليا، واختار واحدة منها للإشادة بها ورفعها إلى مرتبة اللغة الأدبية، وهي لهجة إقليم توسكانا. وكتابه هذا مكتوب باللغة اللاتينية.

وبَعْد ذلك بفترة، ألف دانته كتاباً بعنوان: "في المَلكية" De Monarchia، وقد كتبه باللاتينة، في ثلاث مقالات. وفي المقالتين الأولى والثانية عالج موضوعاً مبين أن تطرق إليه في "المأدبة»، وهو: هل الأمبراطورة ضرورة لسعادة العالم. وفي المقالة الثالثة بحث في مسألة: هل الأمبراطور يستمد سلطانه من الله مباشرة، أو بتوسط البابا نائب الله على الأرض؟ وانتهى دانته إلى أن سلطة البابا وسلطة الأمبراطور كلتيهما قد فرضها الله على كل الإنسانية، وإحداهما يوصل إليها في الزمان، والأخرى في المسرمدية: والسعادة الدنيوية يتوصل إليها بإرشاد الأمبراطور، أما السعادة الأخروية فيتوصل إليها بإرشاد البابا. ولكن على الأمبراطور أن يدين بالاحترام لليابا.

وهنا نصل إلى أعظم مؤلفات دانته، وإحدى الروائع الأربع الكبرى في الأدب العالمي، ونقصد بها «الكوميديا الإلهية» La Divina Commedia.

بدأ دانته العمل في االكوميديا الإلهية، حوالي سنة ١٣٠٨ وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام هي: الجحيم ـ المطهر ـ الجنة. فألف القسم الأول في سنة ١٣١٢، والثاني حوالي سنة ١٣١٥، والثالث بين عامي ١٣١٦،

و ١٣٢١ وهي سنة وفاته. وقد نظمها باللغة الإبطالية اللعامية في ٣٣٣ و ١٤ بيتاً من الوزن الحادي عشري، والتزم فيها القافية الثلاثية (caé) وbeb (cdé) ومكذا مستمرار). وتتألف في مجموعها من ١٠٠ نشيد Canto الأول منها بمثابة تمهيد لسائر الأناشيد، وكل قسم من الأقسام الثلاثة يحتوي على ٣٣ نشيداً. وهكذا نجد أن المعدد ٣، رمز الثالوث المقدس، حاضر في كل أجزاه الكتاب.

وقد عنون الكتاب بعنوان «الكوميديا» Commedia لأنه وإن بدأ مخيفاً مروّعاً في قسم الجحيم، فإنه ما يلبث أن يتخلص من الترويع تدريجياً في القسم الثاني: المطهر، وينتهي في القسم الثالث: الجنة أسعد نهاية، شأن كل كوميديا.

### آراؤه الفلسفية

الله: يبرهن دانته على وجود الله ببرهان المحرك الأول والعلية، فيقول إن كل متحرك فهو متحرك بمحرك، وهكذا. يد أن هذا الأمر «لا يستمر إلى غير نهاية فيما يتصل بالعلل الفاعلة ـ كما تبرهن في المقالة الثانية من كتاب «الميتافيزيقا»، ولا بد من الوقوف عند علة أولى ـ هي الله («الرسائل» بد من الوقوف عند علة أولى ـ هي الله («الرسائل» ولا وأبي المملكية» ما فه: ٢؛ والرسالة رقم ٥ ص٣٢؛ والرسالة رقم ٥ ص٣٢؛ والبسالة رقم ٢ ما الكوميديا الإلهية (النشيد رقم ٢٠) البيت رقم ٢٠).

والله مُحْرِك لا يتحرك أبداً. وهو الموجود الكامل فوق كل كماله، ويبقى دائماً هو هو في كل فعل من أفعاله. والناقص هو وحده الذي يتغير ؛ ولهذا فإن الله الكامل لا يمكن أن يتغير أبداً. (الرسائل، الرسائل وقم ١٣٠). فالموجودات إذن على نوعين: الله الصمد الذي لا يحتاج إلى غيره، واجب الوجود الذي يملك في ذاته علة وجوده، وسائر الموجودات وهي كلها ممكنة وليست واجبة الوجود.

وفيما يتعلق بصفات الله، يقول دانته «إن المِلَة الأولى، التي هي الله، بسيطة جداًه («المأدبة» ٣: ٣: ٤). والله عليم بكل شيء، عليم بعلم هو ذاته والله حق لا نهاية له، ونحوه يقصد عقلنا بالطبم (راجم استهلال

«المأدبة» و وفي الملكية»). وفي رؤيته الواهبة للسعادة تقوم أعظم سعادة لنا. والله عادل عدلاً مطلقاً، ويحكم كل شيء بمحبة، وبرحمة؛ ويسمح مع ذلك بحدوث الشرّ، لكن الشرّ ليس من فعله بل من فعل الإنسان، والله هو الأول الذي عنه صدر كل شيء، وهو الآخر الذي يقصده كل شيء، وإليه المرجع والمآب («المأدبة» ٤:

العالم: أما العالم فيتألف من مادة (هيولي) وصورة. وكل الأفراد الذين منهم تتكون الحقيقة الواقعية العينية، هم صور جوهرية أو مركبة الوكل صورة جوهرية متحدة بمادة) («المطهر) النشيد رقم ١٨، البيت ٤٩ ـ ٥٠؛ وراجع (المأدبة) ٢: ١٣: ١٧). وكل الموجودات تتدرج في ترتيب مستمر. وفي الأمور العقلية يقع الترتيب صعوداً ونزولاً في درجات متواصلة من الصورة الدنيا إلى الصورة العليا، ومن الصورة العليا إلى الصورة الدنيا ( المأدبة ٤ ٣: ٧: ٦). والصورة الدنيا تتمثل في الهيولي الأولى، التي هي مبدأ التعدد والفردانية، وتحتوي بالقوَّة (دبالأمكان)، على كل الصور، (دالملكية، ١٥١٥). إن المادة هي الأصل في التفرد (أو الفردانية). ووكل الصور موجودة بالقوة في المادة الأولى («المسألة» to Quaestio). والصورة تشارك بدرجات متفاوتة ـ في ماهية الله. (المأدبة ٣: ٣: ٥-٦). وإذا ارتفعنا في مراتب الوجود، وجدنا أولاً العناصر الأربعة التي منها تتألف كل الأجسام الأرضية، وهي: التراب، الماء، الهواء، النار. وهذه العناصر الأربعة تكون الهيولي (المادة) الثانية، التي تقبل صُوَراً جوهرية جديدة (االجنة؛ النشيد، الأبيات ١٢٤ ـ ١٢٦). وتنقسم الأجسام إلى جمادات، وأجسام حية، والأجسام الحية هي التي تملك نفوساً. والنفس في الحيوان والنبات ماثتة (•المأدبة) ٣:

المخلق: الله خلق كل شيء. لكن مخلوقاته إما مباشرة وهي الجواهر الخالدة، وإما غير مباشرة بواسطة المعقول المعلائكية التي تحرّك السموات، وتستخرج من الهيولي الصور الجوهرية، الجزئية والمتوالية للكائنات القابلة للفساد («الرسائل» ١٣ : ٥٠). ومن خلال هذه السموات (أو: الأفلاك) التي تتحرك دائرياً دائماً أبداً، يقوم بتحقيق عنايته الإلهية، بحيث يؤدي كل موجود

دوره المخصص له وفقاً لما قدره الله له («الجنة»، النشيد الثامن، الأبيات ٩٧ ـ ٩٩).

الإنسان: وللإنسان مكانة خاصة لأنه بين عالمين: المالم الروحي، والعالم المادي. يقول دانته: «الإنسان هو وحدة القائم في مرتبة وسطى بين (العالم) الفاسد و(العالم) الخالد، (في الملكية، ٣: ١٦: ٣). ذلك أن الإنسان مؤلف من مبدأين: الروح والجسم، وهما متحدان جوهرياً بحيث يكونان معا فرداً واحداً. والروح هي الفعل الذي يوحد الجسم ويشيع فيه الحياة («المادبة» ٣: ١١).

والروح واحدة، لكنها ذات وظائف عديدة، وتحتوي في ذاتها على كمالات خاصه بالحياة المباركة، والحسيه والعقلية. ويمكن تشبيهها كما فعل ارسطو بشكل هندسي مركب، يحتوي على أشكال أقل تركيباً («المأدبة» 2: ٧: ١٤ ـ ١٥).

والله يخلق الروح مباشرة في اللحظة التي فيها نمو المجنين في بطن أمه يحتاج إلى نفس عاقلة. تميز بالمقل الممكن، وهو المقل الذي يعرف حقاً وفيه توجد بالقوة كل الصور. («المأدبة» ٤: ٢١: ١ ـ ١٠).

الروح تتحد جوهرياً بالجسم، لكنها لا تفنى بفناء الجسم ويبرهن دانته على خلود النفس (الروح) بالبراهين الأربعة التالية:

١ - إجماع الحكماء على القول بخلود النفس.

٢ ـ الكمال الموجود في بني الإنسان ـ بالمقارنة مع
 سائر الموجودات.

٣ - التنبوء الصحيح في الرؤيا أثناء الأحلام.

٤ - وحي السيد المسيح.

ويفضل دانته القول في البرهان الثاني ويسوق أذلة فلسفية عقلية لتأييده.

يضاف إلى هذا أن دانته يؤكد خلود النفس في القسم الثالث من «الكوميديا الإلهية» ـ أعني في قسم «الجنة» ـ على أساس أن الله خلق النفس مباشرة، وعلى الأقل في جزئها الأنبل وهو المقل (الأبيات ٣٩ ـ ٤٤)، وما يخلفه الله مباشرة هو خالد لا يقبل الفناء (الأبيات ٦٤ ـ ٧٢).

وقد خص برناردو ناردي Nardi مسألة اخلود

النفس، عند دانته بفصل جيد في كتابه: «دانته وثقافة العصور الوسطى» (باري Bari طلا ١٩٤٩، ص ٢٨٠٠). وبيّن أن المصدر الرئيسي للحجج التي ساقها دانته في موضوع خلود النفس هو شيشرون؛ أما فيما يتعلق بالحجة القائمة على الرؤيا في المنام فإن دانته تأثر بالرواقيين وبالأفلاطونية المحدثة وبابن سينا. أما الحجة الرابعة، حجة السلطة، فقد تأثر فيها دانته بالتيار المبتدى، من لاكتانس («النظم الإلهية» ٧: ٨) حتى أوغسطين («في التثليث» ١٢: ٨) وبونا ڤنتورا («في الكنيسة»، الفصل ٣، راجع نشرة كواركي حـ٣ ص٣٦) ودونس الكوت (طبعة أوكسفورد لمؤلفاته ٢٤, ط. (IV, d. 43, 9. 2)).

وبالجملة، فإن دانته - في موضوع النفس - قد سار على نهج فلاسفة العصور الوسطى بوجه عام. وفيما يتصل بموضوع العلاقة بين النفس والجسم أخذ بمذهب أرسطر، وهو المذهب الذي أعتنقه بالإجماع اللاهوتيون في عصره: سواء منهم أنصار الأرسططالية المعتدلة الممثلة في القديس توما، وأنصار التيار الأوغسطيني. لكنه لم يأخذ برأي ابن رشد (راجع «الجحيم» النشيد الرابع البيت رقم \$12) القاتل بأن النفس الماقلة جوهر مفارق اتحد بالإنسان في الفعل in operando، لا في الوجود in essendo (راجع «المطهر» النشيد رقم ٢٥ الأبيات ٢٢ ـ 11).

ويرى دانته أن النفس الإنسانية مؤلفة من عقل وإرادة. وبالعقل يستطيع الإنسان أن يتعلم وأن يتأمل الحقيقة. والموضوع الأول للعقل هو مجموع الماهيات المادية وبمراعاة النظير يدرك الماهيات الروحية. وتبدأ المعرفة من الحواس، لا من الأفكار الفطرية؛ أما الأفكار فنحن نحصل عليها بالتجريد العقلي بواسطة المخيلة («الجنة»، النشيد الرابع، الأبيات ٤٠ ـ ٤٢). والمبادىء الأولى العقلية هي من البينة بحيث تبدو لنا فطرية («العطهر»، النشيد رقم ١٨، الأبيات ٥٠ ـ ٥٦).

أما الإرادة فإن فعلها خاضع للعقل الذي يقدّم لها الموضوع الذي على الإرادة أن تتوجه نحوه. لكن الإرادة حرّة، ولأنها حرّة، فإنه توجد قواعد أخلاقية (ففي الملكية، ١: ١٢: ١ - ٦)؛ وراجع «الجنة، النشيد الخامس، الأبيات ١٩ - ٢٢).

ويرفض دانته رأي ابن رشد الذي أنكر ـ على الأقل

بحسب ما شاع عنه في العصور الوسطى الأوروبية -خلود النفس الفردية، وقصر الخلود على العقل الفغال العام، أى عقل الإنسانية الكلية.

أما فيما يتعلق بمفهوم الفلسفة عند دانته، فإنه يقول إن الفلسفة هي كما عرفها فيثاغورس: محبة الحكمة، ولهذا فإنها لا تعني الكبرياء والاستعلاء بل التواضع («السأدبة» ٣: ١١ ٥). وموضوعها هو الفهم، وصورتها هي ما يشبه الحب الإلهي، وعلتها الفاعلة هي الحقيقة، وعلتها الغائية هي السعادة العظمى التي تتحقق في التأمل العقلي للحقيقة (الموضع نفسه بند ١٣، ١٤).

ويصنف دانته العلوم على النحو التالي: أولاً: الفنون السبعة المكوّنة للثالوث (المنطق، النحو، الخطابة) والرابوع (الحساب، الهندسة، الفلك، الموسيقى، وفوقها الفيزياء والميتافيزيقا معاً، وفوقهما الأخلاق، وفوق العلوم كلها: اللاهوت.

ويردد دانته العبارة الأفلاطونية المحدثة المشهورة التي تقول إن الحكمة هي التشبه بالله قدر الطاقة («المأدنة» ٣: ١٤ - ٣).

ويؤكد أن أكبر سعادة في «الجنة» هي التأمل العقلي شد. ذلك أن الفلسفة في أكمل درجاتها توجد في الله: إذ فيه توجد الحكمة العليا والفعل الكامل («المأدبة» ٣: ١٢: ١٢ - ١٣). والفلسفة الإلهية هي من ماهية الله، لأنه في الله لا يمكن وجود أمر مضاف إلى ماهيته. ويشبه دانته هذه الفلسفة الإلهية بالحكمة التي يتحدث عنها سِفر «الأمثال» (أصحاح ٨، العبارات ٢٢ ـ ٢٣).

ودانته يؤكد استقلال الفلسفة عن اللاهوت وعن الوحي، لكنه يقول أيضاً باتفاق الفلسفة مع اللاهوت (راجع «الجحيم»، النشيد رقم ١١، البيت رقم ٩٧ وما يليه). كما يؤكد أن الغرض من الفلسفة هو بلوغ الغاية الزمنية (الدنيوية) التي يستهدفها الإنسان؛ والوسائل المحققة لهذه الغاية قد بينها العقل الإنساني (فني الملكية» ٣: ١٥: ٩). ويؤكد أن الغاية الطبيعة للإنسان ما كان من الممكن تحقيقها لو لم يحصل العقل على الرضا التام فيما يتعلق بمطالبه في المعرفة.

وفي كتاب (الملكية) يوضح دانته معنى استقلال

- B. Nardi: Sigeri di Brabanta nella Divina Commedia e le fonti di Dante, spianate, 1912.
- B. Nardi: «l'averroismo di sigieri e Dante», in studi Danteschi, XXII (1938), pp. 83-113.
- B. Nardi: «l'averroismo de «primo amico» di Danté», in studi Danteschi XXV (1940), p. 43-79.
- B. Nardi: saggi di filosofi a dantesca, Milano, 1930.
- M. Grabmann: «Siger von Brabant und Dante», in: Deutsches Dante Jahrbuch, n.5., XII (1939).
- E, Moore: Studies in Dante, 4 vols, Oxford 1896-1917 (reprinted in Oxford, 1968.
- G. Gentile: Studi su Dante. Firenze, 1965.
- E. Gilsn: Dante et la philosophie. Paris, 1939.
- H. Lilie: Dante als chrisleicher Denker, Hamburg 1955.
- K. Foster: The Mind in love. Dante's philosophy, London, 1956.
- Roon- Bassermann. Dante und Aristoteles. Das «Convivio» und die Mehrfache schriften. Freiburg, 1956.
- Enciclopedia Dantesca, 5 volumi, articoli: anima filosofia, etc. etc. Roma, Ishtuto della Enciclopedia Italiana, 1970.

الفلسفة، ويقيم هذا الاستقلال على أساس التمييز الدقيق بين غايتين نهائيتين للإنسان («الملكية» ٣: ١٥: ٦) ذلك أن الإنسان، من حيث أنه يشارك في مرتبتين: مرتبة فانية، ومرتبة خالدة، لأنه مؤلف من جسم (فانٍ) ونفس (خالدة) ـ فإنه وحده من بين الموجودات يملك غايتين نهائيتين، بينما لكل موجود من الموجودات الأخرى غاية نهائية واحدة. وهاتان الغايتان النهائيتان عند الإنسان هما: الغاية العنيوية، والغاية الإلهية. وبسبب هذا القول هوجم دانته: فقد هاجمه Guido Vernani بعد ظهور كتاب ففي الملكية، بسنوات قليلة؛ وأمر الكردينال كتاب ففي الملكية، وذلك بحجة أن هذا الكتاب مصدر خطر على «الملكية»! وذلك بحجة أن هذا الكتاب مصدر خطر على المقيدة الدينية، وذلك لأن غاية الإنسان ـ فيما يزعم هؤلاء ـ وغاية الكون كله غاية واحدة فقط هي: الله.

ودانته في توكيده لاستقلال الفلسفة عن اللاهوت إنما تأثر خصوصاً بابن رشد في كتابه: ففصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصاله \_ إما مباشرة وإما عن طريق تلميذ ابن رشد في العالم اللاتبني وهو: سيجر البرابنتي المحتى الذي siger de Brabant وأتباعه. لكن دانته لم يذهب إلى المدى الذي ذهب إليه ابن رشد في هذا الشأن.

## مراجع

 F. Ozanam: Dante et la philosophie Catholique au XIII<sup>e</sup> siécle. Paris, 1839.

ز

# زبرلأ

#### (Jacomo) Zabarella

### (1533 - 1589)

فيلسوف، ومنطقي، وشارح لأرسطو.

ولد في پادوڤا في ٧ سبتمبر ١٥٣٣، وتوفي في پادوڤا في ١٥ أكتوبر ١٥٨٩ ولد من أسرة عريقة. نبيلة، وورث لقب «كونت» بوصفه أكبر الأبناء. ودخل جامعة پادوڤا الشهيرة آنذاك حيث دَرَس المنطق على يد برنردينو توميتانو، ودرس الفلسفة الطبيعية عند مارك أنطونيو دي بسري، الملقب بلقب Genna. وحصل على الليسانس في سنة ١٥٦٣، وفي سنة ١٥٦٣ خلف أستاذه توميتانو على كرسي المنطق. وبعد خمس سنوات صار أستاذاً للفلسفة الطبيعية، وبقى في هذا المنصب حتى وفاته.

وفي سنة ١٩٧٨ نشر كتابه الرئيسي في المنطق Opera Logica. وأدى ذلك إلى مجادلات عنيفة بينه وبين زميلين له في جامعة بادوقا هما: فرنشيسكو بين زميلين له في جامعة بادوقا هما: فرنشيسكو Petrella . وكان موضوع هذه المجادلات هو: التركيب المنطقي للعلم، في مقابل الترتيب الذي به يتم تحصيل العلم. وكان من رأي زبرلا أن الترتيب هو بحسب سهولة تحصيل العلم، بينما رأى بكولومني أنه بحسب الترتيب الذي فيه توجد الأشياء في الطبيعة. وقد هاجمه بكولومني أولاً، في كتابه: «الفلسفة الكلية في بكولومني أولاً، في كتاب بعنوان: الدفاع عن ترتيب المذهب». فهاجمه بكولومني بعنف أشد، وذلك Comes politicus. «

وأصدر زبرلاً الكتب الآتية إبان حياته:

- ـ (اللوحات المنطقية).
- ـ فشرح على التحليلات الثانية؛ لأرسطو.
  - ـ (تركيب العلم الطبيعي).

وبعد وفاته نشر من مؤلفاته ما يلي:

- ـ في الأشياء الطبيعية ـ وهو موسوعة في العلوم الطبيعية .
  - ـ شرح كتاب االطبيعة) لأرسطو.
  - ـ شرح كتاب (في النفس؛ لأرسطو.
  - ـ شرح كتاب «الكون والفساد» لأرسطو.
  - ـ شرح كتاب «الآثار العلوية» لأرسطو.

وقد أنكر زبرلاً رأي ابن رشد القائل بوحدة العقل، وقال بما قال به الاسكندر من أن النفس العقلية هي الصورة المصورة للإنسان، وأدى به إلى إنكار خلود النفس. كذلك قال إن العقل الفقال هو الله، وأنه هو الذي يضيء صور المخيلة ويجعلها معقولة للعقل، والعقل منفعل من حيث أنه يدفع إلى التفكير بواسطة المخيلة المضيئة، وفعال من حيث هو يستخلص الصورة المعقولة من الخيال ويحكم عليها. والعقل يدرك ليس نقط الكليات، بل وأيضاً الجزئيات.

وأهم إسهام له في المنطق هو في مناهج البحث العلمي. وله في هذا الباب فصل في كتابه Opera العلمي. وفصل آخر بعنوان: «له المناهج»، وفصل آخر بعنوان: «الدفاع عن de regressu؛ وعنوان: «الدفاع عن

في هلدسهيم ١٩٦٦) وطبع كتاب Tobulae logica في بادوقا ١٥٨٠ الغ. وطبع شرحه على «التحليلات الثانية» في قينيا ١٥٨٢. وكتاب «الدفاع عن ترتيب التعليم»، في بادوقا ١٥٨٤. وكتاب «تركيب العلوم الطبيعية» في قينيا ١٥٨٦. وكتاب «في الأشياء الطبيعية» في قينيا ١٥٨٠. وشرح كتاب «الطبيعة» لأرسطو في قينيا ١٦٩٠. وشرح «الآثار العلوية» في فرانكفورت ١٦٠٠، وشرح كتاب «في النفس»، في فرانكفورت ١٦٠٠، وشرح كتاب «في النفس»، في

## مراجع

- H.Ritter: Gesch. d. neueren philosophie, IX, Hamburg 1850, pp. 701-726.
- F. Troilo: averroismo e aristolelismo padovano Padova, 1939.

ترتيب التعليم. والمنهج الذي دعا إليه يقوم على الانتقال من الآثار المحسوسة إلى اكتشاف العلل الحسية (وهذا هو منهج التحليل)، ثم العودة إلى الوراء (المنهج الإرتدادي) من أجل إعادة تركيب الأثر (أو الناتج) من خلال عِلله (وهو المنهج البرهاني التركيبي). وهو ينمي على التعريف والتقسيم أنهما لا يقدمان معرفة جديدة.

وكان لمنطق زبرلاً تأثير واسع في ألمانيا، عند نهاية القرن السادس عشر، خصوصاً عند اللاهوتيين البروتستنت، الذين استخدموه لمحاربة منطق راموس ومنطق الاسكلائيين كذلك كان لمنطقة تأثير في جاللو.

### نشرات مؤلفاته

طبع كتابه الرئيسي: Opera logica في ڤينسيا ١٩٧٨، ١٩٨٦، ١٩٨٨؛ وفي ليبون ١٥٩٧، وفي بازل ١٥٩٤؛ وفي كولونيا ١٥٩٧ (وأعيد بالأوفست



## السامى

## Sublime (F.E.I.); Erhabene (D.)

اللفظ البوناني؟ وب ن معناه الارتفاع إلى أعلى، وكان يطلق في البداية على السمو الذاتي في حالة إلقاء الشعر وما يؤدي إليه ذلك من تطهير (كاترسس) للنفس ثم أطلق على نوع الانتاج الشعري: فوصف شعر يوريفيدس بالباطة، بينما وصف شعر اسخولوس بالسمو. وقسم الأسلوب إلى ثلاثة أنواع: سامي، ومعدل، وسيط.

وأول كتاب في العصر اليوناني ـ الروماني خصص لدراسة (السامي) في الأسلوب هو كتاب (في السامي، عن الله الذي نسب إلى لونجينوس Longinus (القرن الثالثُ بعد الميلاد)، لكنه في الحقيقة من تأليف مؤلف مجهول عاش في القرن الأول الميلادي، وهو يقتصر على البحث في الأسلوب الأدبي السامي، ولا يتناول المعنى الأعم للسامي. وفيه ينقد رأي شيشرون في الخطابة حين يرجع االسامي، إلى صيغ في الأسلوب. أما صاحب هذا الكتاب المجهول المؤلف فينعت االسامي، بأنه ما بشتمل على القوة التي تسمو بالنفس، وتؤدي إلى الجذبة الشعرية، وإلى الاعجاب الممزوج بالاندهاش. ويقول إن السامي، ينفجر كالصاعقة. ويفعل فعل االناي الذي يحدث الجذبة في الراقصين؟ . . وينبغي تمييزه من المبالغة والتكلف والصنعة المبهرجة. وهو يحدث انطباعاً مستمراً باقياً. وبالجملة فإن االسامي، ورنين روح كبيرة،

وكان روبرتلو Robertello حو الذي اكتشف

مخطوط هذا الكتاب ونشره في سنة ١٥٥٤. وبعد ذلك بمائة وعشرين سنة اهتم به الناقد الفرنسي الشهير بوالو Boileau ، وترجمه إلى الفرنسية في سنة ١٦٧٤. وفي بداية القرن الثامن عشر جاء ج أديسون G. Addison فميز بين قالسامي، وقالجميل، لكنه ظل أيضاً في نطاق الأسلوب الأدبي.

أما أول من نقل معنى «السامي» إلى ميدان الفلسفة وعلم الجمال بخاصة فهو ادموند بيرك (١٧٢٩ ـ ١٧٩٧) Burke في كتابه: «بحث فلسفي في أصل أفكارنا عن الجميل والسامي» (١٧٥٦؛ ط٢ ـ وقد أضيف إليها «قول في الذوق» ـ سنة ١٧٥٧؛ ط٢ ـ وقد أضيف إليها «قول في الكتاب يبحث في الأسباب المولّدة للشعور بالسمو الذي خاصيتة هي أن يملأ النفس ويستبعد أي شعور آخر. يقول: «إن كل ما من شأنه أن يثير ـ على نحو ما ـ أفكار الألم أو الخطر، أعني كل ما هو رهيب أو كل ما يمس الموضوعات المحسوسة، أو يفعل فعلاً شبيها بالإرهاب ـ هو مصدر للسامي، أي أنه قادر على إحداث أقوى انغمال تستطيم النفس الشعور به».

ومن رأيه أن «السامي» يقوم في عواطف وصُور من شأنها أن تولد توتراً جسمياً قوياً - بينما الجميل هو على عكس ذلك: «إنه يقوم في العذوبة وفي الإحساسات التي تهدى الأعصاب». ويقول: «إن عظم الأبعاد سبب قوي للشعور بالسامي». و«اللانهائي من شأنه أن يملأ النفس بالرهبة المستعة». والخلاء، والظلمة، والوُخدة، والصمت، وكل ما يتجاوز الإحساس، وكل ما يولد الشعور بقوة خارقة - من شأنه أن يولد - على نحو غير معقول - الشعور بالسامي، وبهذا المعنى فإن السامي لا

١٧٨

يتولد من السرور، فهذا شأن الجميل، ولا من الحب النزيه للموضوع. ولهذا فإن الجميل يستبعد السامي، والسامى يستبعد الجميل.

وواضع ما في آراء بيرك هذه من نزعة حية. ومن هنا أثارت آراؤه الكثير من المجادلات والمعارضات. وانصب النقد خصوصاً على الدور الذي يعزوه إلى الإرهاب أو الرهبة والتخويف، لأن الإرهاب لا يتفق مع المعنى الجوهري في السامي. كذلك نجد دوجلد استيورت (١٧٥٣ ـ ١٨٢٨) في بحث كتبه بعنوان: الحق السامي افي السلمة الثانية من كتابه: البحث فلسفية» يأخذ على بيرك تعريفه فكرة السامي، على أنها فكرة واحدة ذات أصل واحد. وهذه الفكرة هي القوة المقترنة بإعجاب من طبيعة دينية. ويرى في السامي، أنه خاتمة العملية التكوينية التي تطور الإنسان صوب الروحية.

وحاول موسى مندلزون Mendelsohn في سنة الامراد أن يحدد خصائص السامي وتأثيراته، فقال: ويقال عن شيء ما إنه سام، إذا كانت درجته الخارقة في الكمال قادرة على إثارة الإعجاب. وبهذا المعنى يستخدم أيضاً اللفظ السامي في الملوم المجردة (موسى مندلزون: طبعة اليوبيل لمؤلفاته، ط١، ص١٩٣؛ سنة إذا كانت تتعلق بماهية كاملة مثل: الله، العالم، والنفس الإنسانية، أو إذا كانت في اكتشافها والتأمل فيها تحتاج إلى مجهود عقلي كبير، (الكتاب نفسه، ط١ ص١٩٤). الإعجاب والكمال: (١): الأول حين يكون الموضوع فيه من الصفات ما يجعله يثير الإعجاب؛ (٢): والثاني حين يملك المفنان من البراعة والعبقرية وقوة الخيال، حين يملك المفنان من البراعة والعبقرية وقوة الخيال، والقدرة على التعبير ما يجعله جديراً بالإعجاب.

ثم جاء امانويل كنت فتناول معنى «السامي» في عدة مواضع من كتبه، وفي رسالة خاصة. فهو في سنة ١٧٦٤ يذكر من بين الأمور التي تحدث الشعور بالسامي ما يلي: «التصور الرياضي لعظمة بناء العالم عظمة لا يحيط بها العقل، وتصورات الميتافيزيقا للسرمدية، وللعناية ولخلود النفس الإنسانية» (كنت: مجموع مؤلفاته طبع الأكاديمية حـ٢ ص ٢١٥). فالعظمة إذن علامة على ما يثير الشعور بالسامي. ويأخذ على الفلاسفة الإنجليز:

هيوم Hume وبيرك وهوم Home تفاهة وسطحية أحكامهم الذوقية. ويربط بين معنى الجميل والسامي وبين الأخلاق فيقول: إن الشعور بالجميل يقوم على مبادى فضيلة مكتسبة. بينما الشعور بالسامي يقوم على مبادى أخلاقية. ويلخص رأيه هذا بقوله: «إن السامي يثير؛ بينما الجميل يعتن؛ (الكتاب نفسه، ص٢٠٩).

وفي كتابه انقد ملكة الحكم الميز كنت بين السامي الرياضي، والسامي الديناميكي. في السامي الرياضي، وهم مرتبط بفكرة المقياس، مقدار بعض موضوعات الطبيعة يوقظ فكرة المقدار المطلق الذي يصطدم به عجز الخيال، ويثير قوة العقل القادر وحده على تجاوز كل مقياس تدركه الحواس، وعلى الارتفاع إلى فكرة اللامتناهي. أما في السامي الديناميكي فإن قوة الطبيعة في تجلياتها الأشد عنفا تجعلنا نحس بضالة قوتنا الفيزيائية، وفي مقابل ذلك تعطينا الشعور بمصيرنا فوق الحسي، هذا المصير الذي يكشفه العقل العملي، الذي به يتأكد تفوق الروح على الطبيعة حتى لو حدث لها أن انهارت أمام قوتها.

ويحاول كنت أن يثبت أنه ليس من الطبيعة والحواس يصدر الشعور بالسامي، بل هو يصدر عن أنفسنا، إنه في داخلنا وهو واحد في كل واحد منا، وبهذا الشرط يمكن أن يكون كلياً وضرورياً. يقول كنت: اللانهائية. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بواسطة حجز أكبر مجهود يقوم به الخيال لتقدير عظمة أي موضوع. ومن وجهة نظر التقدير الرياضي للمظمة فإن الخيال لتقدير مقياساً يكفي، لان التصورات العددية للذهن يمكن أن يقدر على إدراك أي موضوع، ابتفاء إعطاء بواسطة التقدير مقياساً يكفي، لان التصورات العددية للذهن عواسطة التقدم المتوالي \_ يمكنها أن تقوم بتقدير أي مقدار معطي». (كنت: «نقد ملكة قابل للتناسب مع أي مقدار معطي». (كنت: «نقد ملكة الحكم»، ترجمة فرنسية ص 18 باريس 1978).

ومن كنت ننتقل إلى الشاعر فريدرش شلر. فنجده في سنة ١٧٩٢ ربط من ناحية بين الشعور بعجزنا ومحدوديتنا عن الإحاطة بموضوع ما، ومن ناحية أخرى بالشعور بتفوقنا الذي لا يخشى أي حدوده (شلر: مؤلفاته، الطبعة الوطنية سنة ١٩٤٣ وما يليها حـ٧ ص١٣٧). وهو يصف بـ «السامي» الموضوع الذي يقاوم

التاريخ، خصوصاً تاريخ الفنون، السامي هو خاصية القدماء، والجمالُ خاصية المحدثين والرومتيك.

أما هيجل فعالج موضوع "السامي" خصوصاً في كتابه: «فلسفة الدين". فيقول إن «ديانة السمو" - والسمو هنا بمعنى الترهيب والتخويف - تتجلى في الدين اليهودي. وهي مرحلة من مراحل التطور التاريخي للروح المطلقة. فلأول مرة يتصور الله على أنه «فردية روحية»، وأنه "فاتية": إنه الواحد المطلق الذي لا يحتوي في قدرته اللامحدودة على أي شيء محدود. وهكذا نقل هيجل فكرة "السامي" من ميدان علم الجمال إلى ميدان الدين.

مراجع

- K. Seidl: Zur Geschichte des Erhabenheitsbegriff. Berlin, 1899.
- Gt. Souriau: «le sublime», in Revue d'esthetique, 1966, pp. 266-289.
- H. J. Hofmann: Die lehre von Erhabene bei Kant und seinen Vorgän, 1919.
- K. Albert: Die lebre vom Erhaben in der Aesthetik des deutschen Idealismus. Diss. Bonn 1950.
- K. Vietor: «Die lebre des Erhabene in d. deutsch. literatur», in Geist und Form, 1952, pf. 134-166.

الحساسية وفي نفس الوقت يراه العقل مقبولاً، وهكذا هو يسر بفضل القدرة العالية، بينما يؤلم بسبب القدرة المنحطة (الكتاب نفسه ص١٣٨). وفي الرسالة التي نشرها سنة ١٧٩٣ عن «السامي» يرد شلر إلى غريزتين، هما: غريزه الامتثال، وغريزة المحافظة على الذات. شكلي السامي وهما: السامي النظري والسامي العملي. ويبحث شلر في النوع الثاني بالتفصيل، ويقسمه إلى السامي التأملي، وإلى السامي الوجداني (البكوسي). والسامي الوجداني (الباثوسي) يكون حجر الزاوية في نظريته في السامي بعامة، لأنه بالنسبة إلى شلر الشاعر العقق القانونين الأساسيين في كل فن تراجيدي. وهذان القانونان هما: عرض الطبيعة المنفعلة؛ وعرض الاستقلال الأخلاقي في الألم ـ ويقول شلر إن الشعور بالسامي اشعور مختلطه؛ وبذرته موجودة في كل إنسان. لكن لا بد من تنمية هذا الشعور بواسطة الفن. ويتميز السامى من الجميل بأن السامى يتعلق (بالجني المحض) في الإنسان، أي أنه يميز الإنسان الأخلاقي من الإنسان الحسين، ويعتاده خارج العالم الحسين. لكن في الجميل المثالي، يتوافق السامي مع الجميل.

ورأي شلنج Schelling في كتابه: «مذهب المثالبة المتعالية» (سنة ١٨٠٠) أنه لا محل للتعارض بين السامي والجميل «ذلك لأن الجميل المطلق هو أيضاً سام، والسامي إن كان حقيقياً فإنه جميل أيضاً» (شلنج: مجموع مؤلفاته، نشرة سنة ١٨٥٦ \_ ١٨٦١، حـ٣ ص ٢٢١). بل فقط تعارض كميّ» (الكتاب نفسه حـ٥ ص٤٦٩). وفي

# سعديا الفيومى

### (۱۹٤٧ \_ ۸۸۵)

مفكر وحبر يهودي وفيلسوف لاهوتي، وهو سعديا بن يوسف جاؤن.

ولد في أبو صوير (محافظة الفيوم) سنة ٨٨٧م. ثم نفي أبوه من مصر، وسافر إلى فلسطين وتوفي في يافإ. وهنا في فلسطين تعلم سعديا من أبو كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبري (نسبة إلى طبرية ـ فلسطين). ولكنه لما كان لا يزال في مصر ألف كتابين، وجرت له مراسلات مع الحبر إسحاق بن سليمان الاسرائيلي القيرواني. وليست لدينا معلومات عن حياته في الفترة ما بين سنة وليست لدينا معلومات عن حياته في الفترة ما بين سنة لمصر، وكان في حلب في سنة ١٩٢١. ومن حلب سافر إلى بغداد، فوصلها في سنة ٩٢١.

ولما صار في العراق التحم في الصراع الذي كان قائماً آنذاك بين هارون بن ماثير، رئيس مدرسة أورشليم، وبين زعماء الجالية اليهودية في العراق، وهو صراع كان يدور أساساً حول تحديد مواعيد الأعياد اليهودية والتقويم اليهودي بعامة (رأس السنة، الفصع، الغ). وقد ناصر سعديا زعماء الجالية ضد هارون بن ماثير. وفي الوقت نفسه أخذ في الرد على القرائين، وعلى بعض الهراطقة اليهود مثل حيوى البلخي.

وعُيِّن رئيساً لمدرسة سورا، كبرى المدارس المهدارس المهدارس اليهودية في العراق، لكنه وقع في صراع مع زعماء المجالية اليهودية في العراق، اضطر في إثر، إلى التخلي عن منصب الجاؤن. وتوفي في سنة ٩٤٢.

# إنتاجه الفلسفي

كان سعديا أول كاتب يهودي يكتب باللغة العربية. وكان بذلك قدوة لخلفائه من "الجيونيم" الذين صاروا يكتبون خصوصاً باللغة العربية.

وإنتاجه العلمي يتناول ميدانين «الهالاخاة»، والعقائد الدينية. والهالاخاة (من الجذر العبري: هلغ = ذهب) هي الشريعة أو الفقه اليهودي، وتشتمل على الأحوال الشخصية والشؤون الاجتماعية والقومية والعلاقات الدولية وسائر المعاملات والسُّنن اليهودية تمييزاً لها من «الهاجادا» التي تتناول الشؤون غير القانونية. وقد كتب سعديا عدة رسائل في «الهالاخاة»، وقد جمع الكثير منها ونشرها J. Muller في باريس سنة الوصايا الـ 1717؛ تفسير قواعد التأويل الثلاث عشرة؛ أجوبة مجموعة.

أما مؤلفاته في (العقائد) الدينية فهي التي تهمنا هنا. وكتابه الرئيسي في هذا الميدان هو: «كتاب الأمانات والاعتقادات»، وقد كتبه باللغة العربية. ونشر النص العربي س. لانداور S. Landauer سنة ١٨٨٠. وترجمه إلى الإنجليزيه س. روزنبلات Book of Beliefs and opinions بعنوان قد ترجمه إلى اللغة العبرية يهوداً بن طبّون في سنة وكان قد ترجمه إلى اللغة العبرية يهوداً بن طبّون في سنة ١٩٤٨م بعنوان: فيفر امونوت وهاديموت، (طبع في القسطنطينية سنة ١٩٤٦م). وفي سنة ١٩٧٠ قام ي. كفح

بإعادة طبع الأصل العربي مع ترجمة عبرية جديدة.

ويبدو بوضوح من هذا الكتاب أن سعديا كان متأثراً تأثراً كبيراً جداً بمذهب المعتزلة المسلمين. وفي الوقت نفسه تأثر بفلسفة أرسطو وبأفلاطون وبالرواقية من خلال الترجمات العربية للمؤلفات اليوناتية، لأنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية، وإنما كان يعرف فقط اللغة العربية واللغة العبرانية.. بل نستطيع أن نقرر أن علمه بالفلسفة اليونائية لم يكن مباشراً وعن طريق النصوص اليونانية المترجمة إلى العربية، وإنما كان من خلال تأثر المتكلمين المسلمين، خصوصاً المعتزلة، لأنه لا ينقل نصوصاً بحروفها عن ترجمات كتب أرسطو وأفلوطين وما نقل إلى العربية من آراء للرواقيين.

وقد أثر هذا الكتاب في الفلاسفة اليهود في العالم الإسلامي، مثل: بحيا بن فاقودة، وموسى بن عزرا، وابرهيم بن داود. أما موسى بن ميمون فلم يذكر اسم سعديا، وإن كان يهاجم بعض آرائه دون ذكر لصاحبها.

ويقول سعديا إنه ألف هذا الكتاب ليقدم إلى إخوانه في الدين من اليهود دليلاً يهتدون به في مواجهة التشويش الذي أحدثته الفرق الدينية والمنازعات الكلامية التي سادت القرن العاشر الميلادي، ومن أجل محاربة المبتدعة اليهود مثل حيوي البلخي. فهو في الجملة جدال ضد الفرق والمذاهب التي رأى سعديا أنها ضالة أو منحوفة عن جادة الديانة اليهودية، كما تصورها سعديا.

وعلى غرار كتب علم الكلام الإسلامية ، بدأ سعديا كتابه هذا بالكلام عن المعرفة ، فقال إن مصادرها ثلاثة (١) الإدراك الجسي ؛ (٢) المبادى والضرورية ؛ (٣) البرهان العقلي بالقياس المنطقي . ثم أضاف إلى هذه المصادر الثلاثة التي يقول بها الفلاسفة مصدراً رابعاً هو النقل الديني الصحيح . ويرى سعديا أن هذا المصدر ضروري لمن لا يستطيعون التفكير العقلي المنطقي .

ويرى سعدبا اتفاق المعقول والمنقول الصحيح، ويؤكد أنه لا تعارض بين ما جاء في النصوص الدينية وما يقرره العقل. لكنه اضطر في سبيل هذا إلى الاعتماد على التأويل حينما لا يتفق النص الديني في الظاهر مع ما يقضي به العقل.

وبعد هذا المدخل الأبستمولوجي، يتناول سعديا العقائد الرئيسية. وهنا نراه ينقل عن المعتزلة مجمل آرائهم في هذه المسائل، ولا يكاد يختلف عنهم في شيء.

فهو يبدأ كتابه - بعد هذه المقدمة - بالكلام عن الخُلْق، ويقرر أن الخالق خلق الكون من العدم. ويسوق على هذا أربعة براهين: الأول منها يستند إلى أرسطو، والثلاثة الباقية مستمدة من علماء الكلام المسلمين.

وبعد أن ساق هذه البراهين الأربعة، أخذ في الرد على مذاهب المخالفين في هذا الباب: مثل مذهب القائلين بأزلية العالم (بأن العالم قديم)، ومذهب الشكاك الذين ينكرون إمكان معرفة وجه الحق في أمر الخلق.

ثم ينتقل سعديا إلى البحث في الله. فيقول إن الله هو خالق كل الوجود المادي، لكنه لا يمكن أن يكون وجوده من مادة، لأنه لو كان من مادة لكان غيره هو خالقه. ولما كان الله ليس بمادي، فإنه لا يخضع لأعراض المادة: من كم وكيف ولهذا لا يمكن أن يكون إلا واحداً أحداً. ويقوده هذا إلى وصف الله بالصفات الثلاث الجوهرية، وهي: الحياة، والقدرة، والحكمة. ووصف الله بهذه الصفات لا يتضمن القول بالكثرة في ذات الله، بل هذه الصفات هي عين ذاته. والله لم يضطر إلى خلق المالم، بل خلقه بمحض إرادته. وقد خلقه ليعبده المخلوقون بالتزام أوامره ونواهيه، وهو ما يؤدي بهم إلى السعادة.

وحتى الآن يشعر القارى، بأنه إنما يقرأ كتاباً في علم الكلام الإسلامي على مذهب المعتزلة. وليس لسعديا في هذا القسم أي رأى انفرد به عن المتكلمين المعتزلة المسلمين. إنما هو تلخيص أولى بسيط لكتاب معتزلى في علم الكلام.

وكما أخذ عن المعتزلة المسلمين آراءهم في الإلهيات، كذلك فعل في ميدان الأخلاق. فقد قال إن الإلهيات، كذلك فعل في ميدان الأخلاق. فقد قال إن من إكرام الله للإنسان أن جعله يكتسب الجزاء الحسن بواسطة أفعاله التي هو مسؤول عنها. ولهذا يجب أن يكون الإنسان حرّ الإرادة، وإلاّ لم يكن مسؤولاً عن أنعاله، وكانت مجازاة الله له بالحسني أو العذاب ظلماً لا

يليق بالذات الإلهية. وثم دليل آخر على حرية إرادة الإنسان وهو شعوره بأنه لا يمنعه مانع من ارتكاب ما يشاء من أفعال بحسب الطاقة الإنسانية. ويحاول سعديا التوفيق بين حرية إرادة الإنسان وبين علم الله السابق، فقال إن علم الله ليس هو السبب في أفعال الإنسان، ولهذا فإنه لا يحد من اختيار الإنسان. والله إنما يعلم فقط نتيجة ما يفعله الإنسان بإرادته الحرة.

ويتساءل سعديا: لماذا يسعد الشرير في هذه الدنيا، ويشقى الطيب الخير؟ ولا يجد جواباً عن هذه المعضلة إلا بالقول بأن ثم توازناً بين الشقاء في هذه الدنيا وبين الجزاء الحسن في الآخرة. فالطيب الذي يشقى في هذه الدنيا سينال الجزاء الحسن الأوفى في الآخرة.

وفي الفصل الأخير من كتاب «الأمانات والاعتقادات» يتناول سعديا الموضوعات التالية: بعث الموتى، والمسيح الموعود، والخلاص. ويطيل القول في واجبات الإنسان في هذه الدنيا كيما يحصل على السعادة الحقة. وهو يقول إن البعث سيحدث بعد خلق عدد معين من النفوس.

وكان سعديا في الفصل الثالث من هذا الكتاب قد تناول موضوع الأوامر والنواهي. فقال إن الأوامر والنواهي التي أعطاها الله لبني إسرائيل تنفسم إلى نوعين: نوع يقضى به العقل، ويستطيع الإنسان أن يكتشفه بعقله؛ ونوع يقوم على المنقول في الشريعة، ولا أساس له في العقل. والقوانين العقلية تندرج تحت ثلاثة مبادىء عقلية أساسية: الأول هو أن العقل يتطلب أن يشكر المرء لمن أحسن إليه. ولهذا فمن المعقول أن يأمر الله الإنسان بشكره وحمده بواسطة العبادة. والثاني هو أن العقل يقتضي ألا يسمح الشخص العاقل بأن يُهان. ولهذا فإن ما يقتضيه العقل هو أن يمتنع الإنسان من إهانة الله، وذلك بأن يحلف باسم الله زوراً، أو بأن يصفه بصفات التشبيه بالإنسان. والمبدأ الثالث هو أن العقل يقتضي ألا يضر الناس بعضهم بعضاً. ولهذا كان من المعقول أن ينهي الله عن السرقة، والقتل، والزنا وإيذاء الغير بأية طريقة من الطرق.

وعلى الرغم من أن القوانين النقلية لا أساس لها من العقل، فإن سعديا يقول إن من الممكن أن نجد لها

صنداً من العقل، أو أن نستكشف فيها وجه الحكمة. فمثلاً النهي عن العمل في يوم السبت يمكن تبريره بأن الراحة من الأعمال المادية في يوم السبت تمكن من الغرغ للتأملات الروحية في يوم معين من أيام الأسبوع.

وكان سعديا أول من قام بترجمة عربية للعهد القديم من الكتاب المقدس ويبدو أنه بدأ بإعداد ترجمة كاملة لكل أسفار العهد القديم، مشفوعة بتفسير واسع قصد به إلى المثقفين من القراء. ثم تلا ذلك بترجمة ميسرة تجمع بين النقل والتفسير. ولم يلتزم فيها بالترجمة المدقيقة بل لجأ إلى التلخيص والتسير أحياناً.

وفي تفسيره حاول استبعاد كل ما يدل على التشبيه بالإنسان.

وثم خاصية أخرى لهذه الترجمة الموسعة هي أنه تابع الترجوم المنسوب إلى يونا ثان في ترجمة أسماء الإعلام الواردة في الكتاب المقدس ـ وهو أمر أخذه عليه إبراهيم بن عزرا (في شرحه على سفر التكوين اصحاح، عبادة رقم ٢١).

وتوخى سعديا في ترجعته هذه أمرين: أن يكون الكلام مقبولاً في العقل، وأن يكون سهلاً في الفهم. ومن أجل الأمر الأول استبعد كل ما يشعر بالتبيه (أي المشابهة بين الله والإنسان)؛ ومن أجل الأمر الثاني التزم الأسلوب العربي الفصيح والاستعمال اللغوي العربي، مطرّحاً ما يشعر بالأصل العبراني، وكان يضيف كلمات لمزيد من الوضوح في الترجمة العربية، ويحذف كلمات من الأصل العبراني لا تتسق مع الأسلوب العربي. وفضلاً عن ذلك أورد أسماء عربية للأشخاص والأماكن الواردة في الأصل العبراني حينما كان يرى أن في ذلك ما يعين على الفهم.

وقد فقد معظم هذه الترجمة، ولم يبق منها إلاً شذرات قليلة.

أما تفاسيره للكتاب المقدس فقد عثر على شذرات منها ضمن مجموعة اجنيزة، مصر القديمة في القاهرة.

وفي القرن العاشر الميلادي أيضاً قام أحد القرّائين، ويدعى يافث بن إيلي هاليڤي بترجمة الكتاب المقدس العبراني كله إلى اللغة العربية، وزوّد ترجمة بشروح وفيرة. وقد فقدت هذه الترجمة هي الأخرى.

### سوزو

### Suso (Heinrich)

### (e. 1295 - 1366)

منصوف فيلسوف ألماني؛ اسمه الأصلي الألماني Seuse والإسم باللاتيني Suso ولد في كونستانس حوالي سنة ١٢٩٥ والتحق، وهو في الثالثة عشرة من عمره بدير للدومنيكان في تلك المدينة. وفي سن الثانية عشرة شعر بقوة اتجاه نحو الزهد. فبدأ بالرياضات العنيفة. لكنه ما لبث أن تبين له أن الكمال في الطريق الصوفي ليس بقسوة الرياضات، بل بالتسليم لإرادة الله.

وقد بدأ دراساته في بلدته كونستانس. ويلوح أنه studium generale المعهد العام studium generale في المعهد العام المدت الله في اشتراسبورج. وفي سنة ١٣٢٤ أو ١٣٣٥ سافر إلى كولونيا (كيلن) لإكمال دراساته في اللاهوت، وذلك في المعهد العام، حيث تتلمذ على السيد إكهرت. وهو في سيرته الذاتية. يتحدث عن اكهرت بحرارة واعجاب يدلأن على قيام علاقة صوفية وثيقة بينهما. وتتلمذ أيضاً على اكهرت في تلك المدة تاولر فصار كلاهما أبرز تلاميذ السيد اكهرت؛ والثلاثة يكونون منظومة فريدة في تاريخ التصوف الألماني.

وعاد سوزو إلى كونستانس حوالي سنة ١٣٢٩، وأمضى مدة في التدريس بدير الدومنيكان الآنف الذكر، والذي صار رئيساً له فيما بعد.

وفي هذه الفترة، أعني من سنة ١٣٣٩ إلى ١٣٣٦ ألف كتابين مهمين هما: وكتاب الحكمة الأبدية، و وكتاب الحكمة الأبدية، و وكتاب الطاني دافع عن السيد اكهرت علناً وبحماسة، وكان إكهرت قد صدر قرار بإدانته في سنة ١٣٣٦ بسبب آرائه الصوفية. فأصدر المجمع الديني المحلي في بروج Bruges قراراً بعزله من رئاسة هذا اللير، في سنة ١٣٣٦.

فلما عُزل، استمر مع ذلك يقيم في هذا الدير. وراح يطوف البلاد الواقعة في جنوب ألمانيا وشمال شرقي سويسرا لإلقاء المواعظ التي كان يوجهها إلى الرهبان والراهبات، وإلى عامة الناس في وقت معاً.

وفي سنة ١٣٣٩ اضطر دير الدومنيكان في

### ثبت مؤلفاته

أورد ابن النديم في كتابه «الفهرست» (ص٢٥، طبع بيروت ١٩٨٨) ثبتاً بمؤلفات سعديا الفيومي، هذا نصة:

ومن أفاضل اليهود وعلمائهم المتمكنين من اللغة العبرانية ـ ويزعم اليهود أنها لم تَرَ مثله: الفيومي. واسمه سعيد، ويقال: سعديا. وكان قريب العهد، وقد أدركه جماعة في زماننا.

وله من الكتب: كتاب المبادى، كتاب الشرائع و كتاب تفسير فإشعياء وكتاب تفسير التوراة نسقاً بلا شرح، كتاب الأمثال، وهو عشر مقالات وكتاب تفسير أحكام داود وكتاب تفسير النكت، وهو تفسير زبور داود عليه السلام وكتاب تفسير السفر الثالث من النصف الآخر من التوراة: مشروح، كتاب تفسير كتاب أيوب وكتاب إقامة الصلوات والشرائع، كتاب العبور، وهو التاريخ و.

واللافت للنظر في هذا الثبت أنه لم يذكر كتاب «الأمانات والاعتقادات».

وقد نشر دارنبور ما تبقى من مؤلفاته بعنوان: Oeuvres complétes, éd. par J. Derenburg, 5 vols, 1893.

## مراجع

- Saadia Anniversary volume, 1943, including bibliography compiled by A. Freimann.
- E. I. J. Rosenthal (ed.): Saadia studies, 1943.
- L. Finkelstein (ed.): Rab Saadia Gaon. Studies in his honour. 1944.
- H. Malter: life and Works of saadiah Gaon, 1921, 2<sup>d</sup> ed. 1970.
- A. Hollander: Saadyah Gaon ben Josef Ge'on sura, 1958.
- Jacob Guttmann: Die Religinsphilosophie des saadia, 1882.
- M. Ventura: la philosophie de saadia Gaon, Paris, 1934.
- J. Unna: Der Gaon Saadia, sein leben und seine werke, 1926.

كونستانس إلى إغلاق أبوابه، لأنه رفض إطاعة تعليمات لدفج الباقاري، حاكم باقاريا (جنوب ألمانيا) الذي كان لدفج الباقاري، حاكم باقاريا (جنوب ألمانيا) الذي كان فتشتت رهبان هذا الدير، وذهب سوزو مع بعض إخوانه الرهبان إلى ديسنهوفن Diessenhoven في مقاطعة تورجاو Thurgau (سويسرة). وأصبح سوزو رئيساً لهذا الدير في سنة ٣٤٣٠. كما أن هؤلاء الرهبان المطرودين ما لبثوا أن عادوا إلى كونستانس في سنة ٣٤٣١. لكن سوزو ما لبث في سنة ١٣٤٨ أن اضطر إلى مغادرة كونستانس والذهاب إلى أولم MIX (في جنوب ألمانيا). وفي مدينة أولم أمضى الثماني عشرة سنة الأخيرة من حياته. وتوفي في ٢٥ يناير ١٣٦٦).

وفي سنة ۱۸۳۱ رد إليه اعتباره البابا جريجوريوس السادس عشر . وصار يحتفل بعيده عند الدومنيكان في ۲ مارس من كل عام .

### إنتاجه

قبل وفاته بأربعة أعوام، جمع سوزو كل ما كان كتبه قبل ذلك في مجلد واحد عنون بعنوان: «النسخة» Exemplar. وقدّم له برجمة ذاتية.

وهذه الترجمة الذاتية كانت تسجيلا كتبته إحدى الراهبات الدومنيكانيات، وتدعى Elisabeth Staglin، وكانت تقيم في دير Toss. وكان سوزو هو مرشدها الروحي، وقد أفضى إليها باعترافات شخصية بين فيها السبل التي سلكها في طريق اكتماله الروحي: فذكر لها رياضاته الروحية، وألوان الزهادة التي أخضع نفسه لها، والألطاف الروحانية التي منحها الله له، والصعوبات التي صادفها وكيف تغلب عليها وقد سجلت هذه الراهبة كل هذه الاعترافات كتابة دون علم مُرشدها سوزو. فلما علم بذلك، تضايق في أول الأمر. وما لبث أن بين أن في هذه الإقرارات فوائد لمن يسلكون طريق التصوف. فأخذ النسخة التي كتبتها هذه الراهبة وراجعها وصححها. وأضاف إليها قسماً ثانياً، عبارة عن رسالة تعليمية في التصوف عَرَض فيها أولاً الطريق الذي ينبغي على المريد سلوكه. وحاول في الفصول الثمانية الأخيرة (٤٩ ـ ٥٦) أن يبين الطريق الصحيح للاتحاد بالله، وأن ينقد التصورات الخاطئة لدى بعض الصوفية.

والكتاب الثاني في «النسخة» هو «كتاب الحياة الأبدية» وقد ألفه حوالي سنة ١٣٣٥. وهو مكتوب على شكل حوار بين الخادم (وهو سوزو) وبين الحكمة الأبدية «ابتغاء إنارة شعلة الحب الإلهي». وفي القسم الأول منه ينبه النفس المؤمنة إلى خطاياها ويدعوها إلى التوبة والكفارة.

وفي القسم الثاني تقول «الحكمة» للخادم (سوزو): «أريد أن أعلَمك كيف تموت وكيف تحيا». والفصل رقم ٣، عنوانه: «كيف يمكن استقبال الله بالحب». والقسم الثالث موجز لمائة اعتبار ومائة سؤال يجب على الصوفي أن يعتبرها ويصفها لنفسه كل يوم». أى أنه نوع من المحاسبة، محاسبة النفس.

والكتاب الثالث في «النسخة» هو «كتاب الحقيقة»، وهو الأخر يشبه في تحريره الكتاب السابق، أي: الحوار، والأسئلة. لكنه يتميّز منه بكونه يتخذ طابعاً نقدياً لبعض التيارات الروحية الأخرى، خصوصاً البجهردات Beghards وضد إخوان الروح الحرة. أما البجهردات فقد ظهرت في أوائل القرن الثالث عشر في الأراضي الواطئة (هولندة وبلجيكا) ثم في مختلف نواحى فرنسًا وألمانيا وايطاليا. وكن يتكون من جماعات من النساء شبه العلمانيات وشبه الراهبات. وكن ينذرن نذر العفة الدائمة أو المؤقتة. وأخذت تصرفاتهن تلفت إليهن نظر رجال الكنيسة، بوصفها تصرفات تنطوي على هرطقة. وفي سنة ١٣١٠ حكم بإحراق إحداهن، فأحرقت في باريس. وفي المجمع المسكوني الذي عقد في ڤيينا سنة ١٣١١ تقرر إدانتهن بناء على طلب الأساقفة الألمان. وأعلنت البدع المنسوبة إليهن، كما تقرر إلغاء كل بيوتهن. وفي هذا الكتاب دافع سوزو عن آراء أسناذه اكهرت والتي من أجلها أصدرت الكنيسة قراراً بإدانته، كما أشرنا إلى هذا من قبل.

والقسم الأخير في النسخة Exemplar يشتمل على الرسالة في الإرشاد الروحي بعث بها سوزو إلى اليصابت استاجلن، الراهبة السالفة الذكر. ويلوح أن سوزو أجرى فيها تعديلات. ذلك أنه وجد في مخطوط في مدينة اشتوتجرت أشار إليه pfeiffer النص الأصلي لست وعشرين رسالة بعث بها سوزو إلى تلك الراهبة، ومن بينها الإحدى عشرة رسالة المسجلة في النسخة Exemplar.

ونشرها Denifle بعنوان:

Die deutschen Schriften des seligen Heinrich Seuse, B.I. Munchen, 1880.

لكن لم يصدر غير مجلد واحد.

ثم أصدر كل مؤلفاته الألمانية W. Lehmann بمنوان:

Heinrich Seuses deutsche schriften, 2 Bde. Jena, 1911; 2. Aufl. 1922.

وأصدر K. Bihlmeyer نشرة نقدية للنص الألماني القديم في مجلدين في اشتوتجرت ١٩٠٧.

## مراجع

- W. Preger: Geschichte der deutschen Mystik in Mittelalter, 2 Bde, Lepizig, 1874, t. II,309-415.
- F.-X Hornstein: les grands mystigues Allemands du XIV<sup>e</sup> siécle. lucerue, 1922, pp. 221-293.
- P. Pourrat: la spiritualité chrétienne t. II: le Moyen age, pp. 319-378. Paris, 1921.

وسوزو كتب مؤلفاته باللغة الألمانية. وأسلوبه حافل بالصور الشعرية والمجازات، وتكثر فيه التعبيرات المشابهة للغة الشعراء الغنائيين الألمان Minnesänger. وتعد سيرته الذاتية أقدم سيرة ذاتية في اللغة الألمانية.

وقد تأثر في تصوفه بالسيد اكهرت، لكنه لم يأخذ باتجاه اكهرت نحو مذهب وحدة الوجود.

## نشرات مؤلفاته

أول طبعة لمؤلفاته كانت باللغة الألمانية، وقد أشرف عليها F. Fabri وصدرت من مدينة أوجسبورج منة 1840، ثم أعيد طبعها في أوجسبورج أيضاً في سنة ١٩٥٨، وإلى جانب «النسخة» تحتوي هاتان الطبعتان على «حوار الصخور التسعة» و«جماعة إخوان الحكمة الأبدية» وهما كتابان منحولان إليه. وفي سنة ١٥٥٥ نشر Surius في كولونيا ترجمة لاتينية. ثم نشر مؤلفاته بلغة ألمانية حديثة الكردينال M. Diepenbrock بعنوان:

Heinrich suso's gennant Amadus leben und schristen. Ratisbonne, 1828.

اهر



### الث

### Mal (F.); Böse (D.); Evil (E.)

«الشر» من المعاني المشتركة، أعني المتعددة المدلولات، والصعبة التحديد. ولهذا نبدأ بإيراد بعض التعريفات:

أ ـ معجم لالاند يعرفه كما يلي: قبالمعنى العام: الشرّ هو كل ما هو موضوع للاستهجان أو اللوم، وكل ما هو بحيث يكون للإرادة الحق في معارضته شرعياً، وتعييره كلما كان ذلك ممكناًه.

ب ـ ومعجم بولدون ربطه بنقيضه وهو الخير فيقول إن الشر قهو ما يضاد الخير أو حسن الحال . وتصنيف الشرور يتبع تصنيف الخيرات إلى ما هو عقلي (أو نفسي)، وما هو جسماني، وما هو خارجي؛ أو على نحو أكثر تأصيلاً في أنه: ما هو طبيعي وما هو أخلاقي، أي إلى ما هو مستقل عن الإرادة، وما هو متوقف على الإرادة. والأخلاق تعنى بهذا القسم الثاني، أعني النمييز بين الشرّ الأخلاقي والخير الأخلاقي، وبالأساس النهائي والأحوال التي فيها يمكن التغلب على الشر وتحصيل الخير. وثم مسائل أخرى خاصة بالشر تتناول طبيعته النهائية: هل هو الألم أو الميل إلى الألم؛ وما هي حقيقته النهائية: هل هو إيجابي، أو هو مجرد سلب الواقع الذي هو خير، أو هو أمر ظاهري فحسب أو شأنه الخير، أمر غائص في المطلق.

وكالاهما يورد تقسيم ليبنتس Leibniz في قوله: الميتافيزيقي، المرز بثلاثة معاني: الشرز الميتافيزيقي،

الشر الفزيائي، الشر الأخلاقي. فالشر الميتافيزيقي يقوم في مجرد النقص، والشر الفزيائي في الألم، والشر الأخلاقي في الخطيئة، (ليبتس: «قول في العدالة الإلهية» Théodicée، القسم الأول، بند ٢١).

ولنأخذ في استعراض تصورات بني الإنسان للشر:

أ ـ إما في الأديان، فإننا نجد أن الأديان التشبيهية قد قسمت الألهة إلى آلهة خير، وآلهة شر. فعند المصريين القدماء كان إله الشر هو سخمت، وفي المجوسية الفارسية كان إله الشر هو آهورمن؛ وعند الجرمان القدماء كان إله الشر يسمى لوكى Loki. وكل واحد منهم كان ينظر إلبه على أنه كائن موجود بذاته في مضادة إله الخير؛ وأنه يفعل الشر تلقائياً. ولهذا كان على الإنسان أن يسترضيه حتى لا يصيبه بالشر، وذلك بتقديم القرابين والأضاحي التي لم تقتصر على الحيوان، بل امتدت أيضاً إلى الأطفال والكبار من بني الإنسان والأديان التي تقتصر على هذين المبدأين: إله الخير وإله الشر ـ تسمى أدباناً مثنوية، ومن أبرز أمثلتها: الزرادشتية، وخليفتها المانوية. والمثنويه تختلف إذن عن أديان الشرك المتعددة، كما هي الحال في الديانة اليونانية، كما تختلف عن الأديان القائلة بأن الوجود ـ بما هو وجود ـ شر مطلق، ومثالها: البوذية التي ترى أن الوجود - أو الحياة ـ بما هو وجود (أو حياة) شرّ في ذاته.

# ب \_ مشكلة الشر في الفلسفة اليونانية:

أما في الفلسفة، فتتوالى الآراء في الشر ابتداء من بداية الفلسفة اليونانية فنجد فيثاغورس يقسم العدد إلى آحاد وثناء (مثنى): فالآحاد هو مبدأ النظام الروحاني،

والثناء (المثنى) هو مبدأ الانقسام، واللامعقول والشر: ـ
وعند هرقليطس أن الخير والشر أمران نسبيان، لا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر ولا يفهم إلا بالنسبة إليه: فكما أن العالي والسفلي معنيان نسبيان، فكذلك الخير والشر أمران نسبيان. ومنيدس يرى أن الوجود هو الخير؛ أما الشر فأمر ظاهري صوف. وعند امبازقليس أن الخير والشر متعارضين هما: المحبة والكراهية لكن الصراع بينهما متعارضين هما: المحبة والكراهية لكن الصراع بينهما سينتهي بانتصار الخير. وعند ديمقريطس أن الخير والشر كليهما ناتج عن صدفة اللقاء بين الذرات. وعند السوفسطائية أن الخير هو النافع والشر هو الضار؛ والمعيار الوحيد في التمييز بينهما هو اللذة: فما يحقق اللذة هو الخير، وما يجلب الألم هو الشر، وكلاهما المامعني الحبي الحالص.

أما سفراط فقد رأى أن الشرّ ينشأ عن الجهل. ولا أحد يرتكب الخطيئة أو الشر وهو عالم بأنه شرّ.

أما أفلاطون فقرر أن الشز يكون قسماً من الوجود المواقعي، هو المتعدد والمحسوس، والظاهري، واللاوجود. فالشر إذن موجود، ويحاول أفلاطون تبرير وجوده في مواجهة مبدأ الخير فيقول إن الشر يصدر عن المادة وعن طبيعة ما هو جسماني، وعن عدم التحديد والتعين، وعن الإضطراب في النظام. ولا يمكن أن يكون الله هو فاعل الشر. يقول أفلاطون: فإن الله، لانه هو الخير، لا يمكن أن يكون علة الشر، وليس هو علة كل شيء كما يقول العامة، وفيما يتعلق ببني الإنسان فإن كل شيء كما يقول العامة، وفيما يتعلق ببني الإنسان فإن شرورنا أكثر من أفعالنا الخيرة؛ (محاورة «السياسة» شرورنا أكثر من أفعالنا الخيرة» (محاورة «السياسة»

وليس لأرسطو رأي واضح في معنى الشر. فهو أحياناً يربطه بالإفراط أحياناً أخرى يربطه بالإفراط والتفريط في الأعمال الأخلاقية تبعاً لنظريتة في الفضيلة وهي أنها وسط بين شرين. ويكاد يومىء إلى أن الشر هو عدم وسلب.

وعلى عكس ذلك نجد أبيقور: فهو يقرر صراحة أن الشر إيجابي ويسود عالم الوجود. ووجود الشر في الكون يدل على أن الآلهة لا يعنون بالعالم. يقول

أبيقور: ﴿إِما أَنْ اللهُ يريد زُوالُ الشر ولكنه لا يقدر على ذلك؛ وإما أنه يقدر على ذلك ولكنه لا يربد ذلك، وإما أنه لا يربد ولا يقدر، وإما أنه يربد ويقدر. فإن كان يربد ولا يقدر فهو عاجز؛ وإن كان يقدر ولا يريد فهو حاسد؛ وإن كان لا يريد ولا يقدر فهو حاسد وعاجز؛ وإن كان يريد ويقدر، فلماذا وجدت الشرور، (شذرات الأبيقوريين، نشرة أوزنر Usener، الشذرة رقم ٣٧٤). وعلاجاً لهذا برى أبيقور أن على الحكيم ألا يخشى الآلهة وألا يخاف من الموت، لأن النفس فأنية وما بعد الموت لا يعنينا بعد. وما على الحكيم إلا أن ينشد الطمأنينة وأن يتجنب الانفعالات الوجدانية. ذلك لأن السعادة والنعيم لا يكفلهما كمية الثروة، ولا كثرة الأشياء، ولا أي منصب أو سلطة، بل يكفلهما الخلو من الألم، وحلاوة المشاعر، والاستعداد النفسي الذي يبقى في نطاق الحدود التي أرادتها الطبيعة (الشذرة رقم ۱٬۵٤۸ نشرة Usener).

واتخذت الرواقية موقفاً فريداً. فهي تقول إن الشر لا يوجد إلا في الجزئيات، أما في الكل فهو غير موجود، لأن الكل بما هو كلَّ هو خير. وعلى الحكيم إذن أن يتبع الكل، ولا يحفل بالجزئيات، ولهذا فإن الألم والموت غير موجودين بالنسبة إليه وحتى لو وضع في جوف ثور فالاريس، (وهو جوف تتأجج فيه النيران) فإنه سيشعر كما لو كان راقداً في سريره الوثير!! (شيشرون: «التسكلانيات) ٢: ١٨). ولهذا ينبغي على الإنسان أن يرضى بكل ما يحدث له بوصفه أمراً معقولاً مقبولاً. وفي هذا يقول الأمبراطور الروماني الرواقي الزعة، ماركس أورليوس: وتقبل عن طيب خاطر، مهما يكن قاسياً، كلَّ ما يحدث، معتبراً أنه يؤدي إلى سلامة يكن قاسياً، كلَّ ما يحدث، معتبراً أنه يؤدي إلى سلامة المالم وإلى نجاح مقاصد (رب الآلهة) جوبيتر، لأنه لم يكن ليحدث لأحد إن لم يكن ملائماً للكل، (ماركس

وجاء أفلوطين، فربط الشرّ بالمادة، وهذه المادة عَدَم ولا وجود («التساعات»، التساع الأول: ٨: ٣). ورأى أن الشرّ الأخلاقي راجع إلى تغلّب الجزء الناقص في الإنسان على سائر الأجزاء (التساع الأول: ١: ٩). ويمضي إلى أبعد من هذا فيقول إن الشر يشهم في إكمال المعالم (التساع الشانى: ٣: ٨١). إن الشرّ هو عدم المعالم (التساع الشانى: ٣: ٨١). إن الشرّ هو عدم

المر الممالة

الصورة، والخلوّ من الخير؛ فهو سلب محض، بينما الخير هو وحده الإيجابي.

## حـ مشكلة الشر في الفكر المسيحي:

وجاءت المسيحية فقررت أن كل شيء يأتي من الله؛ ولا يوجد إذن هيولي أزلية عنها يصدر الشرّ. ولا مدخل للهيولي إذن فيما في العالم من شرور. بل كل شرّ إنما يصدر عن إرادة الإنسان. فهو الذي يختار الشرّ، كما يختار الخير. والشر إنما يتبع عن إساءة استعمال الإنسان لحريته في الاختيار (لاكتانس: النظام الإلهي، ٢: ٩). إن الشر لا يصدر عن الله بل يصدر عن الإنسان وحده (كليمانس الاسكتلندي: Stromata IV, 13) إن الشر هو يوحنا ٢: ٧؛ اضد كلسوس، ٦: ٥٣). إن الشر سلب محض، وانعدام للنور، وظلمة (جريجوريوس محض، وانعدام للنور، وظلمة (جريجوريوس النوساوي: قولة في الوعظة: ٧).

وأكثر المفكرين المسيحيين اهتماما بمشكلة الشر في عصر الآباء هو أوغسطين. وهو يميز بين نوعين من الشر، الشرّ الأخلاقي، والشرّ الفزيائي. وعنده أن الشر المينافيزيقي، وهو الناجم عن الفارق بين الخالق والمخلوق، هو في رأيه خير. أما الشر الأخلاقي، أو الخطيئة فليس من صنع الله، بل من صنع الإرادة الإنسانية التي تستطيع الاختيار بين الخير والشر، وأما الشر الفزياتي فهو يعكس العدالة الإلهية، من حيث أنه عقاب للإنسان عن خطيئة الأولى. سوى هذه الأنواع الثلاثة لا يوجد الشرّ إلاّ بوصفه الخلوّ من الخير، إنه مجرد عدم للوجود. (راجع لأوغسطين: االاعترافات، ٧: ١٢، قمدينة الله؛ ١١: ٢٢، ١٢: ٤ ـ ٦؛ ففي النظام، ٢: ١، ٢؛ ٣: ١٢؛ في حرية الإرادة ٢: ٥٣؛ ٣: ٤٤). إن الشر الأخلاقي ـ أو الخطيئة ـ ليس جوهراً قائماً بذاته، بل هو عَرَض في الموجود الحرِّ؛ وينبغي ألا ينظر إليه إلا على أنه اضطراب واختلال، وعدم توافق بين الممارسة الشرعية لهذه الإرادة الحرة وبين الإنسان نفسه (دفي حرية الإرادة ١: ١: فصل ١). والإرادة من صنم الله، لأن الإنسان تلقاها مع الحياة. والإرادة الشريرة الأولى ـ تلك التي، في الإنسان، ستبعث الأعمال السيئة ليست عملاً بقدر ما هي ابتعاد عن أعمال الله للاقتراب من أعمال الإنسان. وهذه الأعمال سيئة من حيث أن غايتها ليست

الله، بل الإرادة نفسها. وفي الفصل الثاني عشر من قمدينة الله نجد عرضاً واضحاً مفصلاً لمسألة: أصل الشرّ يقول أوغسطين: قابحث عن العلّة الفاعلية في الإرادة السيئة، فإنك لا تجدها. إن هذه العلة ليست فاعلية، بل عدمية؛ إنها ليست فاعلة، بل هي عديمة الفعل، لأن الانحطاط مما هو خير إلى ما هو أقل من ذلك (وهذا هو المعنى الحقيقي للخطيئة) هو الابتداء في امتلاك إرادة سيئة.

ولا بد من الوصول إلى القديس توما الأكويني لتجد لدى المفكرين المسيحيين شيئاً جديداً غير ما قاله أوغسطين. تناول توما الأكويني مسألة الشرّ في شرحه على كتاب الأقوال لبطرس اللومباردي (التمييز ٣٤ و٣٥)، وفي «الخلاصة اللاهوتية» (القسم الأول، المسألة رقم ٤٨، ٤٩)، وفي الفصول الأولى من الكتاب الثالث من «الخلاصة ضد الكفار» ويطول بنا القول لو تتبعنا أقواله في هذه المواضم، ولهذا نجتزى، بإيراد قوله: ﴿لا شيء يمكن أن يكون بذاته (في جوهره) شراً. فقد تبرهن أن كل موجود. بما هو موجود، هو خير، وأن الشرّ ليس إلا موجوداً في الخير كأنه موجود في كيانه الذاتي . . . ولا يمكن أن يقال عن شيء إنه شرّ عن طريق المشاركة، وإنما فقط عن طريق عدم المشاركة (في الخير)، ولهذا ينبغي ألا تصعد إلى شيء هو شرّ في جوهره، (الخلاصة اللاهوتية، الكتاب الأول، المسألة ٤١، مادة ٣).

## د ـ مشكلة الشرّ في المصر الحديث:

وفي العصر الحديث نلتقى أولاً باسبينوزا فنجده يقرر أن الشرّ، شأنه شأن الخير، ليست له أية حقيقة ذاتية، إنه فقط مجرد تصور عقلي modus cogitandi مادق بالنسبة إلى الإنسان وحده، لكنه غير موجود في الواقع. يقول اسبينوزا: إن الخير والشرّ لا يدلان على شيء إيجابي في الأشياء الواقعية منظوراً إليها في ذاتها، وليسا إلاّ حالين من أحوال الفكر أو تصورين نحن نتصورهما حين نقارن بين الأشياء بعضها وبعض. والواقع هو أن الشيء الواحد يمكن أن يكون خيراً أو شراً في نفس الوقت، أو لا هذا ولا ذاك (الأخلاق، القسم الرابع، المقدمة). ويقول في موضع آخر: «نحن نستي شراً الأمر الذي نكرهه و وذلك بحسب ما يشعر به

الشخص الذي يحكم على الشيء أنه حسن، أو سيء، أو أحسسن، أو الأسوأة أو أحسسن، أو الأسوأة («الأخلاق» القسم الثالث). وعلى الحكيم ألا ينجز وراء هذه الوجدانات: بل عليه أن يبقى ناصماً هادئاً بعيداً عن الفرح أو الشكوى، عليه ألا ينفمل وألا يكره؛ وعليه فقط أن يتعقل ويتأمل، ويعرف. وإذن الشرّ لا يوجد في ذاته، بل هو أمر نسبي فقط، ونحن الذين ننعت شيئاً ما بأنه شرّ.

وهوبز يسير في نفس الاتجاه؛ فهو يقول: «كل إنسان يسمى خيراً ما هو ملائم له هو، ويسمى شرّاً ما لا يسرّه؛ («الطبيعة الإنسانية» ٨: ٣).

أما الذي توسّع في هذا الموضوع من بين الفلاسفة المحدثين فهو ليبنتس، وذلك في كتابه: "في العدالة الإلهية" Théodicéa (هذا اللفظ مؤلف من كلمتين يونانيتين: Theo = الغدالة).

يميّز ليبنتس بين ثلاثة أنواع من الشر: الشر الميتافيزيقي، الشر الفزيائي، الشرّ الأخلاقي. فالشر الميتافيزيقي (وليبنتس هو أول من استعمل هذا التعبير) هو: «المحدودية الأصلية التي فرضت على الخليقة منذ بده وجودها للأسباب المثالية التي تحدّها» («في العدالة الإلهية» الجزء الأول، بند ٢١). ولهذا فإن الشرّ لا ينفصل عن حال الخليقة، لأن الله لم يكن له أن يعطيها كل شيء، وإلاّ لكانت هي الله نفسه. فكان لزاماً إذن أن توجد درجات متفاوتة من الكمال في الأشياء، وأن تكون هناك حدود من كل نوع». إن الشر هو عدم في الوجود، بينما فعل الله إيجابي، والشر الميتافيزيقي هو الأساس في يصدر عن الله، أما التحديدات الموجودة في أفعال المخلوقات. والكمال في فعل المخلوقات المخلوقات الموجودة في أفعال المخلوقات الموجودة في أفعال المخلوقات الموجودة في الخليقة.

أما الشر الفزيائي والشر الأخلاقي فيفسرهما لينتس بقوله إنهما ظاهريان فقط، ويرجع هذا إلى وجهة نظرنا نحن، التي تحول بيننا وبين رؤية الكل. ويقرر صراحة أن من المستحيل علينا أن نبين بالتفصيل كيف أن الشر يتفق مع النموذج الأحسن الممكن للكون. يقول: ففي كل مرة نشاهد في موضوعات الكون شيئاً بكامله، فإننا تلجب من النظام الذي يسود فيه. لكن حينما لا نتأمل

إلاّ القطع المتناثرة، فليس لنا أن نتعجب من عدم وجود النظام فيها. إن نظام كواكبنا يؤلف مثل هذا العمل: الكامل حينما ننظر إليه على حدة. وكل نبتة، وكل حوان، وكل إنسان يقدم مثالاً على هذا أيضاً، إلى درجة معينة من الكمال: ففيه نتعرف العمل الرائع الذي صنعه الصانع؛ لكن الجنس الإنساني، من حيث هو معروف لنا، ليس إلاّ شذرة، وقطعة صغيرة من مدينة الله أو من جمهورية الأرواح. إن مدينة الله واسعة جداً بالنسبة إلينا، ونحن لا نعرف عنها إلاّ القليل جداً، مما لا يسمح لنا بإدراك نظامها الرائع؛ («العدالة الإلهية»، القسم الثاني، ند ١٤٥٠.

ويفشر ليبتس وجود الشرّ من ناحية أخرى، فيقول إنه راجع إلى حربة الإرادة في الإنسان. إن الله اترك الإنسان يفعل ما يشاء في عالمه الصغير إنه لا يدخل فيه إلا بطريقة خفية، لأنه أعطى الوجود، والقوة، والحياة، والعقل دون أن يَظْهر هو. وهناك تلعب حرية الإرادة لعبتها، ويلعب الله إن صح هذا التعبير ـ بهؤلاء الآلهة الصغار. . . والإنسان يفعل هناك ما هو عجيب أحياناً، ولكنه يفعل أيضاً أخطاء فاحشة كبيرة. والله، بفن عجيب، يحول كل نقائص هذه العوالم الصغيرة إلى أكبر زينة، لعالمه الكبير. والأمر هاهنا شبيه بما يحدث في بعض اختراعات المنظور، التي فيها بعض الرسوم الجميلة لا تبدو إلا كتشويه إلى أن نرد إلى وجهة النظر الصحيحة، أو يُشاهد بواسطة منظار أو مرآة خاصة. بوضعها في الوضع السليم يمكن أن تصير زينة لغرفة. وهكذا فإن التشويهات الظاهرية في عوالمنا الصغيرة تتجمع لتكون أشياء جميلة في العالم الكبير وليس فيها ما يتعارض مم وحدة مبدأ كلى كامل كمالاً لا نهاية له. بل الأمر على العكس، إنها تزيد في عجائب الله التي تجعل الشرّ في خدمة خير أكبر؛ (العدالة الإلهية؛، القسم الثاني، بند ١٤٧).

وبالجملة، فإن ليبنتس لا ينكر وجود الشرّ في المالم؛ لكنه يحاول أن يبرهن على فائدة الشرّ في تحقيق الخير في العالم. ولهذا فإنه يسمح بالشرّ ابتغاء الإفادة منه في تحصيل الخير.

وعلى نفيض ليبنتس نجد آراء كُنْت Kant في الشر. فهر يؤكد أنه يُوجد في النفس الإنسانية مبدآن

حياة بني الإنسان.

ومشكلة الشر من المشاكل الرئيسية التي عُنيت بها الوجودية. فعند كيركجور أن الشر الفزيائي عنصر أساسي في تركيب الوجود؛ وهو مرتبط بالحالة الزمانية للإنسان؛ أما الشر الأخلاقي فراجع إلى سوء استعمال الإرادة. وعند هيدجر أن الشر ملازم بالضرورة للوجود، لأن الإنسان موجود ـ للموت، والوجود وجود ـ لفناء. وعند

بسهرز أن الإخفاق ملازم بالضرورة للحياة الإنسانية وسارتر يقول إن الإنسان «وجدان لا فائدة منه». وألبير كامي يقول «إن الوجود لا معقول».

### مراجع

- E. Naville: le probléme du mal. Paris, 1868.
- A. Aromdk: Ueber das Böse. Halle, 1904.
- E. Fuchs: Gut und Bösc. Tübingen, 1906.
- K. ars: Gut und Böse. Oslo, 1907.
- F. Lasbax: le probléme du mal. Paris, 1919.
- R. Tsanoff: The Nature of Evil. New york, 1931.
- R. Lazzarini: Il male nel Peusiero moderno.
- J. Nabert: Essai sur le mal. Paris, 1955.
- P. Häberlin: Das Böse. Ursprung und Bedeutung. Bern, 1960.
- Fr. Billicsich: Das Problem des Uebels in der philosophic des Abendlands, Wien, I, 1956, II 1952, III, 1959.
- Das Böse. Studien aus dem. C.G. Jung-Institut, Bd. XIII, Zurich-Stuttgart, 1961.
- P. Ricocur: Finitude de et culpablité, I: l'homme faillble; II, La symoblique du mal. Paris, 1960.

شميرلن

# Chamberlain (Houston Stewart) (1855 - 1927)

فيلسوف حضارة ومتخصص في علم الأجناس، من أصل اسكتلندي ثم صار ألمانياً. ولد في ٩ سبتمبر ١٨٥٥ في بورتسماوث (أنجلترة). وتوفى في ٩ يناير متعارضان: مبدأ الخير، ومبدأ الشر. لكن الإنسان من حيث طبيعته الحيوانية (أنه كائن حي)، ومن حيث إنسانيته (أنه عاقل)، ومن حيث شخصيته (أنه كائن حرّ) فإنه مستعد للشير. وهو في نفس الوقت مستعد للشر لصفات ثلاث كائنة فيه هي: الضعف، النجاسة، الجَسّة والفساد. ومن هنا جاء الشرّ الأصيل Bōse. «إن الإنسان على وعي بالقانون الأخلاقي، لكنه اتخذ لنفسه مبدءاً هو البُعد عن هذا القانون الأخلاقي، وهذا الشرّ («الدين في داخل حدود العقل المحض»). وهذا الشرّ أصيل لأنه بفسر أساس كل المبادىء الأخلاقية؛ ولا يمكن استصاله بقدرة الإنسان.

ويرجع كنت هذه الشرارة (صفة: الشرّ) في الإنسان إلى كونه كائناً حِسَياً (أو حسّاساً)، بينما الخير مقرون بالصفة العقلية في الإنسان.

وأربى كثيراً على كنت في هذا الاتجاه: شربنهور الذي دارت كل فلسفته على محور واحد هو أن العالم كله شرّ مطلق. إن الحياة \_ في نظر شوبنهور \_ ألم، وأكبر الشرور عند الإنسان هو أنه موجود. وهذا الشر يحيط بكل شيء في العالم، ولا سبيل إلى التخلص منه. فنكل رغبة تنشأ عن نقص، وعن عدم رضا بالحالة الراهنة لا فكل رغبة إذن تؤدي إلى الألم إلى أن تُشبّم. والرغبة لا تنتهي أبداً؛ والإشباع لا يستمر بل هو بداية لرغبة جديدة». (شوبنهور: «العالم إرادة وامتثال»، قسم ١، جديدة». ولمزيد من التفصيل، راجع كتابنا: «شوبنهور هو (ط١، القاهرة سنة ١٩٤٢). وخلاصة رأي شوبنهور هو أموا عالم ممكن.

ثم جاء كارل ماركس وسجموند فرويد فأكدًا وجود الشر في المجتمع وفي نفس الإنسان؛ لقد وجد أولهما في انحلال المجتمع البورجوازي، وفي السراع بين الطبقات، وفي تأثير الدين ـ دلائل قوية على تأصل الشر في المسجتمعات الإنسانية. ورأى فرويد ما يعج به اللاشعور من عوامل تدمير للنفس. واتفق كلاهما مع كتت وهويز في القول بأنه نظراً إلى تجارب الإنسانية في تاريخها فإن جوهر الإنسان يتألف من غرائز مدمرة. . وراح ماركس يتلمسها في المغايرة، واللإنسانية والظلم وراح ماركس يتلمسها في المغايرة، واللإنسانية والظلم وراح ماركس يتلمسها في المغايرة، واللإنسانية والظلم الاجتماعي، والأنانية، وهي المعاني الأساسية السائدة في

سنة ۱۹۲۷ وكان أبوه الكابتن في البحرية الإنجليزية ، وصار بعد ذلك أميرالاً ؛ وكان أبوه وأمه ينحدران من نبلاء اسكتلنديين. أما جدّته لأبيه فكانت ابنة تاجر من ميناء لوبك (ألمانيا) يدعى بيكمن Bockmann وكان ينحدر من أصل اسكتلندي.

وبعد وفاة أمه نشأ شمبرلن عند جدَّته في مدينة قرساي (فرنسا، من ضواحي باريس). وفي سنة ١٨٦٦ دخل مدارس انجليزية. وفي سنة ١٨٧٠ أصيب بمرض خطير وأقام في بادامز Bad Ems، إحدى مدن المياه في جنوبي ألمانيا. وقام برحلات إلى سويسرا حيث أقام في مدينة مونتريه. ومن سنة ١٨٧٠ إلى ١٨٧٣ درس عند اللاهوتي الألماني أوتو كونتسه Kuntze ثم عاد إلى إنجلترة، لكن جوها لم يلائمه فسافر في ١٨٧٤ إلى مدينة كان Cannes على الشاطىء اللازوردي في جنوب فرنسا. واشتغل بدراسة علمي النبات والجيولوجيا. وفي سنة ١٨٧٦ سافر إلى أسبانيا. وفي عام ١٨٧٩ بدأ دراسة العلوم والطب في جنيف، واستمر فيها حتى سنة ١٨٨٥. ثم اشتغل في معهد علم الحيوان تحت إشراف كارل فوجت Voget وحصل على الدكتوراة برسالة عنوانها: (أبحاث في العُصارة الصاعدة) (بالفرنسية) لكنه لم ينشرها إلا في سنة ١٨٩١. وفي سنة ١٨٨٢ حضر تمثيل أوبرا الرسيفال؛ لقاجر في بايرويت، ومن ذلك التاريخ استمر يحضر سنوياً تمثل أوبرات ڤاجنر في مدينة بايرويت. وأصابه انهيار عصبي في سنة ١٨٨٤ مما حمله على ترك الأبحاث العلمية. وأقام في درسدن من ١٨٨٥ حتى ١٨٨٩. وتعرّف في سنة ١٨٨٨ إلى كوزما ڤاجنر، زوجة ڤاجنر. وسافر إلى ڤيينا في سنة ١٨٨٩، حيث أقام حتى مايو سنة ١٩٠٩. وانعقدت صداقة بينه وبين يوليوس فيسنر Wiesner المختص في فسيولوجيا النبات. فاستأنف دراساته العلمية، لكنه أصيب مرة أخرى بانهيار عصبي. فقام برحلة خلال البوسنة (البلقان). وبدأ دراسة الأجناس. وفي سنة ١٩٠١ تعرّف إلى هرمن كيزرلج، وإليه أهدى كتابه عن كنت (١٩٠٥). وتزوج ـ للمرة الثانية، من إيقًا فاجنر. وفي ١٩٠٩ انتقل للسكني في بايرويت، وفي سنة ١٩١٦ حصل على الجنسية الألمانية. ثم أقام في منشن.

كان شمبرلن متعدد الجوانب الفكرية ؛ لكنه في كل

ناحية طرقها كان شديد الحماسة وافر الوجدان وكان يهدف من وراء دراساته في المقام الأول إلى النفوذ من أسرار الطبيعة. في الإنسان، والحيوان، والنبات، والأحجار. لكنه يقول: فإن العلوم الطبيعية لا يمكن أن تقوم بدون ميتافيزيقا، وعلم جمال، ودون تعاطف مع الدين والفلسفة والفن، («الطبيعة والحياة ص ١١٥). جانب تخصصه الرئيسي وهو العلوم الطبيعية، وسعى إلى الكشف عن سرّ الحياة، وحاول الربط بين الطبيعة ويين الحضارة والثقافة. ومن هنا كان اهتمامه بالفلسفة مرتبطأ بالنظرة في الحياة وفي العالم، وقد كتب شمبرلن جميع مؤلفاته باللغة الألمانية.

لكن شهرة شمبرلن إنما تقوم على آرائه في الجنس الآري. فقد مجد هذا الجنس، ونسب إليه أعظم الفضائل. وقصد من الجنس الآري خصوصاً الجنس الحبرماني. فكان يؤكد أن الجرمان أفضل من سائر الشعوب، خصوصاً الشعوب السامية. وقد كرس لهذا الموضوع أهم كتبه، وهو:

١ - «أسس القرن التاسع عشر». في مجلدين (الطبعة الأولى، منشن، ١٨٩٩ - ١٩٠٤ الطبعة العاشرة [شعبية] سنة ١٩١٢ وترجم إلى الإنجليزية في سنة ١٩١١) وهذا الكتاب هو أهم كتبه وكان له تأثير هائل في ألمانيا.

۲ ـ النظرة الآرية في العالم؛ (ط۱، منشن، ١٩٠٧) . ١٩٠٥؛ ط۳ منشن، ١٩١٦).

٣ ـ «الماهية (=الشخصية) الألمانية» ط٢، منشن، (١٩١٦).

وعلى الرغم من عدم تقديره لدارون، فإنه مجد دارون لما أسهم به في دراسة مفهوم الجنس. وفي هذا يقول: فيرجع إلى دارون، وإلى الحركة العلمية الكبيرة التي قوّي بعضها وأبدع بعضها الآخر ـ تنامى معرفتنا بأهمية الجنس Rasse بالنسبة إلى السلالة الإنسانية (والجنس والشخصية ص٧٧). ففي الوقت الذي ترنح فيه مفهوم اللوني عمله عنه مفهوم الجنس Rasse فيه مفهوم الجنس ويحدد تحديداً ومضموناً (الكتاب نفسه، ص٧١). ويحدد شميرلن معنى الجنس Rasse فيقول: والجنس مرتبة في

الحياة راقية، تنتج عن تدريب مرتبط بظروف مواتية خاصة، ويفضله يتم تطور فردي متفاضل لاستعدادات الحسم ولبعض ملامح الخلق والعقل؛ (ص٤٧). والأجناس البشرية تنتج عن ظروف تاريخية وجغرافية. وتماماً كما هي الحال في الحيوان والنبات نشاهد في يني الإنسان نشوء أجناس، وازدهارها واضمحلالها وانقراضها، وتكاثر أنواعها بالتهجين والمزج. وهذه والأجناس، هي الأفراد التاريخية بالمعنى الصحيح، (ص٤٧). وهي أيضاً الحوامل الحقيقية للقِيم. ويستمين شميرلن بأمثلة من عالم الحيوان (الحمام والخيل) لبيان شميرلن بأمثلة من عالم الحيوان (الحمام والخيل) لبيان

ويؤكد شمبرلن أن التاريخ يدلنا على إمكان إيجاد أجناس أسمى، بفضل التدريب («الجنس والشخصية» ص٥٧). إن «الجنس» ليس ظاهرة رياضية ميتة. وماهيته هي إنجاب كائنات جديدة، أي كائنات متفاضلة الأفراد. لكن لا بد لها من أن تكون متحركة، سائرة قدماً، خلاقة. ويقرر شمبرلن أن الجنس الوحيد المبدع الأصيل والمنجب لفروع جديدة أبداً مو الجنس الجرماني والمخصية ص ٧٨ ـ ٧٩). «وفي مقابل الجنس المحرماني لا يوجد إلا فوضى من الشعوب المعديمة المعارة والقدرة، العاملة على انحطاط المستوى، الخالية من الأصالة ومن الخلق ومن العبقرية. وهذا الجنس الجرماني هو، منذ ١٥٠٠ سنة، القوة الوحيدة الحية الخراقة لحضارتنا ومدنيننا. وأوروبا كلها هي من صنع يده (ص٢٧).

وحياة الناس في الأمة، والدولة والشعب ينبغي أن تفهم على أساس الجنس، ويمكن وجود أجناس لا تكون أمماً. ذلك لأن «الجنس يتعلق بالطبيعة العضوية الشاملة، أما الأمة فما هي إلا شكل من أشكال التقسيم الاجتماعي للإنسانية، بيد أن الأمة هي أقوى ما يحافظ ويقوي الجنس (انظر إلى روما القديمة)، وهي مؤهلة لأنجاب أجناس جديدة جاقة التفاضل (مثلاً أهل أسبرطة، وأهل بروسيا، والإنجليز) («الجنس والشخصية» ص٧٧). والأمة التي تسعى إلى أن تكون عظيمة عليها أن تحقق المطلب الأساسي التالي وهو: «تكوين خُلُق قومي، أي المطلب الأساسي التالي وهو: «تكوين خُلُق قومي، أي تكوين جنس متميز خاص» («الجنس والأمة» مقال في مجلة «تجديد المانيا»، السنة الثانية، سنة ١٩١٨،

الكراسة رقم ٧). والعلاقة بين الدولة والشعب هي بمثابة حافز وعائق معاً. ﴿ فَاللَّهُ لِمَّةُ وَالشَّعْبُ حِياةً : وكلاهما يقوي الآخر، وللصراع بينهما لا يتوقف ﴿أَبِداً ﴾ (﴿ الجنس والشخصية ﴾ ص٧٧). وفي الشعوب تعدد للخصائص الذاتية . ﴿ ومن لا يبصر الخصائص الشعبة المتميزة تميزاً حاداً ، ﴿ والبنن وللا أعمى ﴾ (﴿ الجنس والشخصية ﴾ ص ١٤ ـ ١٥) .

والألمان - في نظر شمبرلن - هم أسمى شعوب أوروبا، لأن لليهم الوعي بالجنس الأنبل والأنقى، وهو الجنس الأنبل والأنقى، وهو الجنس الجرماني . فالألمان - بفضل عظماتهم: لوتر، وبسمرك، وفريدرش الكبير، ومولتكه Moltke ، وجيته ورتشرد قجنر، وباخ وبيتهوفن - حصلوا على مكانة ومسؤولية رئاسة الجرماني، لأنهم في وسطهم يملكون مغ وقلب هذا النوع الخاص من الإنسانية، يملكون مغ وقلب هذا النوع الخاص من الإنسانية، (الجنس والشخصية، ص١٨٩).

ويستعرض شمبرلن الشخصيات الكبرى بين الألمان في كل ميادين الحضارة. ويقرر أولاً أن القلائل منهم هم الذين بلغوا القِمَم لكنه يقول: إن التكوين الأرفع سيؤدي إلى ظهور قمم أخرى وفيرة. وهذا هو الهدف من كل عمل حضاري. ومن خصائص العقلية الألمانية التطلع إلى الهدف الأخلاقي في كل شيء. إن الفنانين الألمان ـ هكذا يقول ـ لم يريدوا أن يبدعوا ما هو جميل فقط، بل أيضاً ما هو خير. والموسيقيون الألمان هم وحدهم الذين أبدعوا موسيقي حقيقية، وألمانية خالصة وعلى رأسهم جميعاً رتشرد ڤجنر، فإن فنه ﴿شِغْرٌ بالمعنى المطلق لهذا اللفظ؛ («الماهية الألمانية» ص١١٨). والموسيقي هي النتاجه المسرحي (ص١٢٢). وإبداعه الفتى هو وأوسع محاولة قام بها إنسان لإرجاع الأفعال الإنسانية إلى دوافعها الإنسانية الخالصة ( (المامية الألمانية ا ص ١٥). عند فجنر بلغت أوجها حاسة العين، وحاسّة الأذن.

«الشعب والبطل: هاتان هما القرّتان اللتان عنهما صدر كل ما هو مجيد في التاريخ الألماني؛ وهما يتفاهمان جيداً طالعا لم تتدخل السياسة الحقيرة بينهما». («الجنس والشخصية» ص٣١. والألماني يميل إلى محاكاة سياسة الشعوب الأخرى. وهذا أمر يجب عليه ألا يفعله، ذلك لأن السياسة الألمانية، إذا كانت تريد أن

تفعل شيئاً حسناً، يجب عليها ألا تكون سائرة وراء الغريزة والصدفة، ويجب عليها ألا تكون وجدانية وحزية، كما يجب عليها ألا تكون قائمة على الأنانية، بل يجب عليها أن تكون طاهرة وتسير على منهج علمي دقيق. وهذا هو السر في وصول الألمان في ميادين أخرى إلى نتائج رائعة. لقد تم ذلك بالعلم المحض وصلت إليه من علم! (ص٢٨). وفقط «اللاسياسة» وصلت إليه من علم! (ص٢٨). وفقط «اللاسياسة» إلى النجاح «وأنا أسميها «لاسياسة» النجاح «وأنا أسميها «لاسياسة» اللولة الذي لا يضلًا «ص٢٢).

ومن الناحية العنصرية كان شمبرلن يؤكد أن أخطر أعداء الشعب الألماني هم البهود. ولعلاج ما يحيق بالحضارة الألمانية من أخطار، كان شمبرلن ينصح بما يلى: العودة إلى الطبيعة، والعودة إلى حياة الفلاحين ذلك أنه كان يرى أن دائرة الفلاحين هي «التربة الخصبة المغذّية التي إليها يرجع في نهاية التحليل كل الأعمال العظيمة التي قامت بها الروح الألمانية؛ (الجنس والشخصية ص٨). وإعادة غرس الجذور الألمانية في تربة الشعب الألماني هي وحدها الكفيلة بإيجاد تبادل حي بين الإنسان والطبيعة. وفي هذا الميدان تقوم أكبر مهمة للعلم وأشرفها: أعنى إرجاع الإنسان الفاسد الطبيعة في عصرنا الحاضر إلى الطبيعة. وأمام هذه المسؤولية أخفق العلم لأنه أعوزه الأساس في كل تفكير، أعوزه العيان Auschauung. أإن قوة العيان عندنا في نقصان، لأننا ننزع باستمرار إلى التفكير النظري. إن العلم المجرد بالعلة والفعل، والمعرفة المجردة بالارتباط المنطقى لا تؤديان إلى الفعل. وإنما فقط العلم المفضى إلى العيان هو الذي يملك القدرة على الفعل ويملك الحكمة. •إن المنطق ليس هو إله الحقيقة، بل هو خادمها، والعين هي الملك، والأذن هي الملكة، وحِسُّ الذوق هو الناصح الأمين؛ (دالطبيعة والحياة؛ ص١٠٥).

وكانت فكرة اللجنس؛ race قد شغلت أذهان كثير من المفكرين في أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومن أبرز هؤلاء المفكرين كان أرتور جوبينو Arthur, comte de Gobineau (١٨١٦ ـ ١٨٨٢). ففي كتابه الشهير: ابحث في تفاوت الأجناس

البشرية (٤ أجزاء ١٨٥٣ ـ ١٨٥٥) قسم جوبينو الأجناس البشرية إلى مجموعتين كبيرتين: مجموعة وصفها بالرجولة، وقال إنه بفضل النبض القويّ لدمها الآريّ فإنها قادرة على تكوين الدول، ومجموعة وصفها بالأنوثة وقال إن قدراتها وميولها تقوم في ميدان التكوين الفني. وبين هاتين المجموعتين الكبيرتين يجري صراع مستمر، وتفاعل متواصل في نفس الوقت. ويحدث دائماً أن شعباً آرياً يتغلب على شعب حاميّ ـ ساميّ ويفرض عليه سلطانه؛ لكن يحدث دائماً بعد ذلك أن هذا الشعب المسيطر ينحل شيئاً فشيئاً عن طريق الامتزاج مع الشعوب الأخرى غير الآرية، ويفقد قدرته المبدعة.

كذلك أبرز أهمية «الجنس» في تشكيل التاريخ دي لابوج de Lapouge («الاختيارات الاجتماعية» ١٨٩٦؛ «الآري» ١٨٩٥) و وجوستاف لوبون Le Bon («القوانين النفسية لتطور الشعوب»، ١٨٩٦، «نفسانية الجماهير»، ص ١٤٥) و وبول بارت P.Barth («فلسفة التاريخ»، ط ١٠ ص ٢٥٠ وما يليها) وكثير غيرهم.

### مؤلفاته

- ـ ادراما رتشرد فجنرا، لينسك ١٨٩٣.
- م اأسس القرن التاسع عشرا في جزئين، منشن ١٨٩٩ (ط١٤ سنة ١٩٢٢).
  - ر اکننت، منشن، ۱۹۰۵ (ط٤ ۱۹۲۱).
    - ـ اجيته، منشن، ١٩١٢ (ط٣ ١٩٢١).
  - ـ اسُبُل تفكيري، منشن، ١٩١٩ (ط٢ ١٩٢٢).
- «الإنسان والله تأملات في الدين والمسيحية»، منشن ١٩٢١.
  - ـ الجنس والشخصية؛ ١٩٢٥.
- ـ «الطبيعة والحياة»، نشره بعد وفاته .L. V. الطبيعة والحياة»، نشره بعد وفاته .N9۲۸ Uexküll

وطبعت مؤلفاته الرئيسية بعنوان Gesammelte في ٩ مجلدات في منشن ١٩٢٣؛ كما نشرت ورسائله في جزئين، منشن ١٩٢٨، وتشمل والمراسلات، من سنة ١٩٢٢ إلى ١٩٢٤. كذلك نشرت رسائله مم كوزما فجز، في سنة ١٩٣٤.

- F. Beckmann H. st. Chamberlains stellung Zum Christentum. Tubingen, 1943.
- Anna Chamberlain: Erinnerungen an H. St. chamberlain, 1922.
- Jeorg scho: Das lebenswerk H. St. Chamberlain, in Umrissen, 1927.

Waltrant Eckard: H. St. Chamberlains Naturanschaunng, Leipzig, 1941.

مراجع

- L. Schröder: Houston Stewart Chaunberlain. München, 1918.
- Alfred Rosenberg: H. st. Chamberlain als verkünder und Begründer einer deutschen Zukunft. München, 1927.
- A Vauselow: Das werk H. St. Chamberlain, München, 1927 Eine Bibliographie.
- G. Stutzinger. Die politischen ansehanungen H. st. Chamberlains. Bottrof, 1938.



### المكذنة

Hasard (F.); Chance (E.); Znfall, Zufalligkeit (D.); Caso (I.); tuche (G.); Casus, fortuna (L.)

في الفلسفة العربية تستعمل ثلاثة ألفاظ على الأقل للدلالة على هذا المفهوم، وهي: الصدفة، الاتفاق، البخت. وقد يفرّق بينها: فيقال «الاتفاق» بالنسبة إلى الأمور غير الإنسانية، ويقال «البخت» فيما يتصل بالأمور الإنسانية؛ وتقال «الصدفة» بالنسبة إلى كلا النوعين. وإلى جانب هذه الألفاظ الثلاثة تستعمل التعبيرات التالية: بالعَرْض، عَرْضاً. ولهذه الألفاظ نظائرها في اللغة البونانية: ٢ ٢٠٢ الاتفاق البخت عمر ٢٥٠ همر ٢٥٠ الاتفاق والصدفة كن ٢ م ٢٥٠ همر ٢٥٠ وبها الاتفاق والصدفة كن ٢ م ٢٥٠ همر ٢٥٠ والاتفاق والصدفة كن ٢ م ٢٥٠ همر ٢٥٠ والاتفاق والصدفة كن ٢ م ٢٥٠ همر ٢٥٠ والمدفة كن ٢ م ٢٥٠ هم ٢٥٠ والاتفاق والصدفة كن ٢ م ٢٥٠ همر ٢٥٠ والمدفة كن ٢٠٠ هم ٢٥٠ والمدفقة كن ٢٠٠ هم ١٩٠٠ والاتفاق والصدفة كن ٢٠٠ هم ١٩٠٠ والمدفقة كن ٢٠٠ والمدفقة كن ١١٠ والمدفقة كن ١١٠ والمدفقة كن ١٠ والمدفقة كن ١١٠ والمدفقة كن ١٠ والمدفقة كن ١١٠ وال

وأرسطو هو أول من فصّل القول في مفهوم الصدفة، وذلك في الفصل الرابع من المقالة الثانية من كتاب الطبيعة. فقال إنه من بين البلّل ويُذكّر البخت والصدفة، ويقال عن كثير من الأشياء: إنها ناتجة عن، أو توجد بالبخت أو بالصدفة فلنفحص كيف يمكن أن نضع من بين العلل التي سردناها: البخت والصدفة، ولنفحص أيضاً هل البخت والصدفة هما شيء واحد أو هما شيئان مختلفان، وبالجملة: ما هو البخت وما هي الصدفة.

اإن ثم فالاسفة يشكون في وجود الصدفة، ويؤكدون أنه لا يحدث شيء بالصدفة أبداً، لأن كل الأشياء التي نمدها بالصدفة أو بالبخت لها علة محددة. ويذكرون مثلاً أن شخصاً قد ذهب بالصدفة إلى السوق، فالتقى هناك بشخص كان يريد أن يلتقي به لكنه لم يتوقع

أن يجده هناك فهم يفسّرون ذلك بأن العلّة في هذه المصدفة المزعومة هي إرادة الشخص أن يذهب إلى السوق لشراء أشياء. كذلك الحال في سائر الأحوال التي نعزى إلى الصدفة: لو تفحصها الإنسان لاكتشف فيها دائماً علة ليست هي الصدفة التي يزعمون. ويضيفون إلى هذا أنه لو كانت الصدفة شيئاً حقيقياً، لكانت شيئاً غريباً جداً ولا يمكن تصديقه ألا يكون أحد من الحكماء القدماء وهو يدرس علل الإيجاد والتعبير للأشياء لم يقل عن الضالة كلمة الويستنتج من هذا أن هؤلاء الحكماء كانوا مقتنعين أيضاً بأنه لا يحدث عن الصدفة شيء.

ورمع ذلك فإن صمتهم هذا يدعو إلى الدهشة. ذلك لأن ثم أشياء كثيرة تحدث نتيجة للصدفة والبخت. وعلى الرغم من أننا لا نجهل أن من الممكن رد كل واحد منها إلى أحد الأسباب العادية، حسبما يقول ذلك المبدأ الشائع في الحكمة القديمة والذي ينكر الصدفة، فإن كل الناس، مع ذلك، يقولون إن بعض الأشياء تحدث بالصدفة، والبعض الآخر لا يحدث بالصدفة. فلا بد إذن أن الحكماء الذين ذكرناهم قد ذكروا ـ بطريق أو بأخرى \_ قذ ذكروا هذه الشكوك. ومع ذلك لم يصدق أي واحد منهم أن الصدفة واحدة من تلك المبادىء: مثلاً المحبة أو الكراهية، أو النار، أو العقل، أو أي مبدأ آخر من هذا القبيل. فمن الغريب إذن أن الحكماء لم يَقُروا بالصدفة، أو أنهم تعرَّفوها لكنهم أغفلوها تماماً. وبالرغم من ذلك فإنهم استعملوها: فمثلاً أنياذقليس يزعم أن الهواء لا ينتشر دائماً في الجزء الأعلى من السماء، بل ينتشر حسبما اتفق (بالصدفة) أينما وجد. ١٩٦

وفي كتابه: "في خلق العالم" يقول: "ويجري الهواء حيثة هكذا، لكنه أحياناً يجري على نحو آخرا. ويقول أيضاً: "إن أجزاء الحيوان تكاد كلها أن تكون حادثة عن الصدفة المحضة.

ورثم آخرون يقولون أن السماء، كما نشاهدها، وكل الظواهر الكونية علَّتها هي الصدفة. إنهم يؤكدون أن الصدفة هي التي أوجدت الدوران، وكذلك أنتجت الحركة التي قسمت العناصر ومزجت الكون، كله وفقاً للنظام الذي هو عليه اليوم. وهاهنا ما يستدعي الدهشة حقاً: فهم يؤكدون أن الحيوان والنبات لا تستمد وجودها وتناسلها من الصدفة، وأن العلة التي توجدها هي إما الطبيعة أو العقل، أو مبدأ آخر سام، لأنه لا يولد أي شيء اتفق صدفة، من بذرة أياً ما كانت بل من هذه البذرة المعينة تنبت زيتونة، بينما من تلك البذرة يتولد إنسان. وفي الوقت نفسه يجرّوء البعض أن يقول إن السماء والأمور الأكثر إلْهية، من بين الظواهر المشاهدة، هى من انتاج الصدفة، وأن علتها ليست أبداً مماثلة لتلك التي تنتج الحيوان والنبات. لكن، حتى لو سلمنا بهذا، فإن موضوعاً كهذا يستحق أن نتوقف عنده، ومن الخير أن نتكلم عنه قليلاً؛ وذلك لأنه، فضلاً عن أن هذا الرأى باطل وغير معقول من عدة نواح، فإن ما هو أوغل في البطلان هو تأكيده في الوقت الذِّي يرى فيه المرء أنه في السماء لا يحدث شيء بالصدفة، وأنه في الظواهر التي يُدّعى استبعاد الصدفة عنها، فإن ثم مع ذلك أشياء قد حدثت بالصدفة. لكن يلوح أن من الواجب أن نقول برأي مضاد لهذا.

«وأخيراً هناك فلاسفة جعلوا من الصدفة علة وفي نفس الوقت عدوها غير مفهومة لعقل الإنسان، لأنها شيء إلهي وأمر يختص به الأرواح والجن».

ولهذا يجب علينا أن ندرس ما هو البخت والصدفة، وعلينا أن ننظر هل هما شيء واحد أو هما شيئان متميزان الواحد عن الآخر، وأخيراً كيف يندرجان بين العلل التي تعرفناها وحددناها.

ويستقصي أرسطو هذا البحث في الفصلين التاليين (٥، ٦)، مما لا مجال هاهنا لتفصيله. ونجتزى ههاهنا بتلخيص كلامه:

إن الطبيعة هي ما يفعل من أجل غاية. لكن:

أ ـ كل فعل يتم من أجل غاية يحدث بالعَرض نتائج لم تكن متدرجة في هذه الغاية؛

ب ـ والأفعال التي من هذا النوع يمكن أن يحدث فيما بينها تلاقيات (مصادفات) ليست هي الأخرى متضمنة في غائية هذه الأفعال. ومجموع هذه النتائج العارضة تكون البخت والصدفة.

والصدفة ليست علّة لما يحدث باستمرار، ولا لما هو عادي ممتاز، إنها خارج كليهما؛ إنها علّة ما يحدث بالمَرَض (عَرَضاً)، حتى في الأشياء ذوات الغاية. والصدفة غير محدّدة، وهي دائمة غامضة على الإنسان. وليست معقولة. وهي قد تجلب السعادة، وقد تجلب الشقاء. إن الصدفة سبب عَرَضي فيما من الأشياء يتوقف على اختيارنا الحر.

وكل ما هو بخت هو صدفة؛ لكن ليست كل صدفة بختاً، فالصدفة أوسع من البخت. ووذلك لأن البخت وكل ما هو بخت لا يُعزى إلا إلى الكائنات التي يمكن أن يكون لها بخت سعيد، أو سعادة، وبوجه عام: نشاط. وهذا هو ما يجعل من الضروري أن البخت لا يمكن أن يَعنى إلا الأمور التي يمكن فيها النشاط؛ والدليل على ذلك هو أن النجاح يمتزج بالسعادة، أو يقترب منها كثيراً، وأن السعادة نشاط من نوع خاص، لأنها نشاط ناجع وخير. وأستنتج من هذا أن لأموردات غير الممكن لها أن تفعل لا يمكن أن تفعل شيئاً يمكن أن ينسب إلى البخت. ولهذا فإن الموجود غير المتنفس، والعقل، بل ولا الفعل لا يمكن أن يفعل غير المتنفس، والعقل، بل ولا الفعل لا يمكن أن يفعل حرّ ومفكّر فيه فيما يصدر عنهم من أفعال؟. («الطبيعة» حرّ ومفكّر فيه فيما يصدر عنهم من أفعال؟. («الطبيعة» من حة بند ٢ - ٤).

ومن بعد أرسطو جاء الرواقيون فقالوا إن الكون منظم تنظيماً عقلياً ولهذا رأوا أن الصدفة هي فقط الملة التي لا يعقلها العقل الإنساني.

وفي المسيحية نجد أولاً أوغسطين يقول بمثل هذا، لكنه بدلاً من القول بالنظام العقلي للكون، يقول بالمناية الإلهية. فما لا نفهمه من الأحداث من ناحية جانب العناية الإلهية فيه نقول إنه بالصدفة. فالصدفة إذن

علة ندعيها حينما لا ندرك الحكمة الإلهية في حادث ما. فالقول بالصدفة راجع إلى عجزنا عن إدراك معنى الحكمة الإلهية في أمر ما. وبمثل هذا قال القديس توما. (راجع أوغسطين: «في مسائل مختلفة» ٨٣، المسألة رقم ٢٤؛ توما الأكويني: «الخلاصة اللاهوتية» ق١ المسألة رقم ٢٠ مادة ٢؛ «الخلاصة ضد الكفارة ١: ٣: فصل ٧٤). وبنفس المعنى سيقول بوسويه: «ما هو صدفة بالنسبة إلى الناس هو قصد بالنسبة إلى الله (بوسويه: «السياسة» ٥: ٣: ١). وفي شرح القديس توما على ميتافيزيقا أرسطو يقول: «البخت والاتفاق هما شبه بعض: نقص وخلو من الطبيعة والصناعة».

وبالجملة فإن فلاسفة العصور الوسطى المسيحية قد وضعوا الصدفة (أو الاتفاق) أو البخت في مقابل الطبيعة، وعرّفوا الطبيعة بأنها ما يحدث دائماً أو بشكل شبه دائم. وسيمون دي تورنيه Simon de Tournai يضع قوة الصنعة potentia causa في مقابل قوة الطبيعة potentia natura. فالأولى أرضية لا يمكن التنبوء بها، والثانية عِلَة ويمكن التنبوء بها.

وفي عصر النهضة عني المفكرون والأدباء بمسألة الصدفة أو البخت، صواء في الكتب الفلسفية أو الأدبية. وخصوصاً من بينهم: مرسلير فتشينو.

وقد أرجع كمبانلا الصدفة إلى مشاركة الأشياء في philos. III, 2) السلاوجود (Univ impotentia).

وفي العصر الحديث نجد أولاً هوبز يرجع الصدفة إلى عجزنا عن معرفة الأسباب. واسبينوزا يقول: الا تقال الصدفة إلا بسبب نقص معرفتناه («الأخلاق» ق١، القضية رقم ٣٣، الحاشية رقم ١). والعقل يدرك كل شيء على أنه ضروري. ويؤكد هذا المعنى مراراً (راجع مثلاً الأخلاق ق٤ التعريف رقم ٣).

وبالمثل يقول ليبنتس (Théodicée ق7، ملحق ٢، بند ٢).

ودستوت ري تراسي يقول: «نسمي صدفة النتائج التي نشاهد علتها دون أن ندرك تسلسل علل هذه المِلّة» («عناصر الأيديولوجياء ق٣، فصل ٨، ص٤٥٦).

ويقول كرستيان ڤولف: أما هو بالصدفة هو ذلك

الذي يمكن أن يحدث مضاده، أو ما لا يناقضه مضاده. . (Vern. Ged. Ic 175)

ويقول مندلزون: ايسمى صدفة تلاقي وقائع يتلو بعضها بعضاً أو يقع بعضها إلى جانب بعض، دون أن يكون أحدها هو الذي أنتج الآخر، (Morgenst. I, 11, S. 179f.).

وأنكر هردر وجود الصدفة، فقال: كل شيء محدّد من حيث فردانيته الكاملة ومحصور فيها، وليس في كل العالم ولا في أقل جزء فيه صدفةً» .(philos. s. 212)

وقال امانويل كنت أن الصدفة والضرورة إنما تتعلقان بالحدث، لا بالجوهر. وقال: قإن القول بأن كل ما هو بالصدفة له علة ينبغي أن يصاغ هكذا: كل ما لا يوجد إلا بشرط فله علقه. وقال أيضاً: «كل ما هو مشروط فهو بالصدفة، والمكس بالمكس» (كنت: «في تقدم الميتافيزيقاه، الكتابات الأخرى حـ٣ ط٢ ص١٦٢؛ وراجع حـ٢ ط٢ ص١٢٩ وما يليها، وحـ١ ط٢ ص١٧٠ وما يليها).

ورأى شلنج أن الموجود الأول، من حيث هو غير محدّد، هو في الوقت نفسه «الذي بالصدفة الأول» (مجموع مؤلفاته حـ١ ص٠١، ١٠١).

وقال هيجل: إن الصدفة هي "وحدة الإمكان والواقع" («المنطق» حـ٣ ص٢٠٥).

وقال نيتشه: فوق كل الأشياء تقوم سماء الصدفة (مجموع مؤلفاته ح٦ ص٢٤٣).

وقال استيورت مل إن الصدفة تقوم في ارتباط سلسلتين من العلل ارتباطاً غير قانوني («المنطق» حـ٧ ص٥٥).

ومن الفلاسفة والعلماء المحدثين الذين دافعوا عن وجود الصدفة نذكر: بيرس Peirce الذي قال إن الصدفة هو chance مبدأ واقعي حقيقي. وأكذ أن مبدأ الصدفة هو واحد من أكبر المقولات المتعلقة بتفسير الكون، إلى جانب مبدأ الاستمرار ومبدأ التطور.

وكورنو Cournot أكد وجود الصدفة على نحو مثابه لما فعل أرسطو. فقال إنه يوجد نوعان من سلاسل العلية: سلاسل متضامنة، تعبّر عن النظام؛ وسلاسل

مستقلة بعضها عن بعض، هي الصدفة: «إن الأحداث الناتجة عن المزج أو التلاقي مع أحداث أخرى منتسبة إلى سلاسل مستقلة هي ما يسمى بالأحداث التي بالمصادفة، (بحث في أساس المعرفة وفي خصائص النقد الفلسفي) حاص ٥١). والصدفة ليست أمراً ذاتياً نفسياً، بل لها أساس في الطبيعة والتاريخ، والاحتمالية الرياضية هي تعير عن الصدفة الموضوعية.

وتناول بوترو موضوع الصدفة في رسالته عن امكانية قوانين الطبيعة، فراجع مادة: بوترو. وخلاصة رأيه هي أن الوجود ممكن في وجوده وفي قانونه.

ويرى بورل Borel أن الضرورة والحتمية يمكن أن يوصف بها الواقع في مجموعه، لا الواقع في جزئياته. وكلما كان الجزئي أوغل في الجزئية كان أكثر تعرضاً للصدفة (الاحتمال). ويمكن معالجة الصدفة بواسطة قوانين إحصائية تسعى كي تتحول إلى قوانين مطلقة، لكنها لا تفلح في ذلك أبداً. ويؤكد بورل أن القوانين الحتمية تعبر عن اللحالة الأكثر احتمالاًه.

وفي ميكانيكا الكم (هيزنبرج خصوصاً) تقل الحتمية في المستوى تحت الذي، وتزيد في المستوى الذري وفوق الذري. راجع تفصيل ذلك في الفصل الأول من كتابنا واشبنجاره (القاهرة، ط1 سنة ١٩٤١).

أما برجسون (راجع كتابه: التطور الخالق مي ٢٥٤ وما يليها، باريس سنة ١٩٠٧) فيرى أن الصدفة وهم ذاتي تنشأ عن الشعور بالدهشة من العثور على غائية هناك حيث كان ينتظر العثور على آلية، أو على العكس العثور على آلية حيث كان ينتظر العثور على غائية. فليس ثمّ إذن انعدام مطلق للنظام، بل نظام مختلف عن ذلك الذي توقعه المره. وهذا هو الذي يفسر تردد الفس ترددا غريباً حين تحاول تعريف الصدفة، بين الخلو من العلة الفائية، لأن تعريف كليهما يحيل إلى الآخر ولا حل للمشكلة إذا أراد المره أن يجعل من الصدفة هي يجعل من الصدفة هي يجعل من الصدفة هي يجعل من الصدفة هي يبنما الصدفة هي بالأحرى شعور بالدهشة.

وقال لاشيليه («معجم لالاند تحت المادة»): «كلمة: مصادفة hasard لا أرى لها غير معنيين اثنين ممكنين وهما: (۱) الخلو من كل علّة محدّدة؛ (۲)

الخلو من التحديد الغائي. وحينما يقال: الصدفة لا وجود لها، فإن الكلمة تؤخذ هنا بالمعنى الأول، والمقصود هنا: أن كل شيء معين بالضرورة، على الأقل ميكانيكياً. وفي تفكير عامة الناس هناك صدفة؛ وحين يقال إن شيئاً حدث بالصدفة، فالمقصود هو أن هذا الشيء يحدث بفضل ضرورة آلية. لكنه حدث (هذه المرة) خارج كل نظام غائي.

وبالجملة، فإن تعريف الصدفة على ضربين: تعريف ذاتي، وتعريف موضوعي. فالتعريف الذاتي هو الصدفة هي صفة تقال على حادث أو مجموعة حوادث لا تكشف عن نوع التعين الذي يبدو لنا طبيعياً بحسب طبيعته. والتعريف الموضوعي هو أن الصدفة هي صفة، ليس بمتعين من الناحية المادية، وليس بمقصود من الناحية المعنوية.

وتطلق الصدفة أيضاً على الحدّث المتعين تعيناً حتمياً، لكن فارقاً صغيراً جداً في أسبابه قد أحدث فارقاً هائلاً في النتيجة: مثلاً: تأخر لمدة ثانية واحدة أذى إلى نجاة شخص من محاولة اغتياله. •إن الفارق في العلّة لا يدرك، ولكن الفارق في المعلول هو بالنسبة إلى ذو أهمية كبرى، (هنري بونكاريه: «الصدفة» مقال في «مجلة الشهر،، مارس ١٩٠٧).

## مراجع

- G. Milhaud: «le hasard chez Aristote et chez Carnot» in Revue de Métaphysique, 1902.
- J. Venn: Logic of chance, 2d ed. 1888.
- Cantor: Das Gesetz in Zufall, 1877.
- A. Lasson: Ueber den Zufall, 1917.
- E. Borel: le Hasard, 1932.
- Léon Ollé la prune: le hasard, sa loi et ses Conséquences dans les sciences et la philosophie, 1906.
- E. Timerding: Die analyse des Zufalls, 1915.
- J. Segond: Hasard et contingence, 1938.
- Mark Born: Natural philosophy of Cause and chance, 1949, new ed. with 2 app. 1964.
- Pius Servien: Hasard et probabilité, 1949;

- Jaques Monod: le hasard et la nécessité: Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, 1970.
- science et hasard, 1992.
- Wilhelm von Sehulz: Der Zufall und das Schick sal, 1959.



# المُلُوّ

## Transcendance (F.); Transcendence (E.); Transzendenz (D.); Trascendenza (I.)

العلق، بالمعنى الفلسفي والديني، هو الوجود في مكان أعلى من العالم المحسوس، وأبعد من حدود ما هو معلوم، وأرفع من التجربة، ويقابله: المحايشة... immanence وهو الوجود داخل العالم المحسوس، أو لخل العالم المحسوس، أو الخل العالم.

والعالي ـ بالمعنى الإيجابي ـ يشير إلى كائن موجود، هو الله.

والعلو يتضمن معنى العلاء على، أي التفوق والسمو، والكمال، والعلو يفهم بمعنيين: معنى خاص بنظرية المعرفة، ومعنى خاص بالمتافيزيقا.

## أ ـ العلو في نظرية المعرفة :

ويقصد به العلاقة بين الذات التي تعرف، وبين الموضوع الذي تسعى إلى معرفته. فالذات تحكم على الموضوع الذي تسعى إلى معرفته. فالذات تحكم على يكون العلو بمعنى: السمو على، بل مجرد خروج الذات عن ذاتها لإدراك ما ليس إياها. والمشكلة هي: هل يوجد شيء خارج العقل الواعي وجوداً حقيقياً؟ أو كل شيء هو من إبداع العقل العارف؟

فالمذهب الواقعي، أو: الواقعية ـ يقرر وجود الشيء، أو الموضوع ـ خارج الذهن. أما المذهب النقدي فيقول إن الشيء في ذاته غير قابل لأن يُعْرَف. والمذهب المثالي أنكر وجود الشيء في الخارج، ورد

كل معرفة إلى الأنا، أي إلى الذات العارفة.

وعند كنت: العلو معناه تجاوز كل تجربة ممكنة. يقول كنت: «أريد أن أُسَمِّي المبادى» التي ينحصر تطبيقها في داخل إطار التجربة الممكنة: محايثة، بينما تلك التي تتجاوز هذا الإطار: عالية» (فنقد العقل المحض، ص٢٦٢). ومهمة الديالكتيك المتعالي هي الكشف عن الوهم الظاهري للمبادى، العالية. والتصورات العالية هي كل التصورات الميتافيزيقية التي مثل: الله، النفس، خلود النفس، الخ. إن موضوعات المعرفة محايثة في التجربة، وهي ظواهر له وشيء في ذاته، والعالي تصور حدّي، لا يمكن معرفته، لأننا لا نملك عباناً عقلباً. ونحن في يمكن معرفته، لأننا لا نملك عباناً عقلباً. ونحن في خطوات المعرفة نبقى دائماً في داخل حدود التجربة الممكنة. وإذن المعرفة العالية غير ممكنة.

وفشته Fichte يفهم من «العلو» كلّ ما هو خارج «الأنا». وكذلك فعل شلنج. في المرحلة الأولى من تطوره الفكري، إذ قال: «العلو هو الزعم أن من الممكن تجاوز الأنا» («في الأنا»، ص١١٣).

وفي مقابل ذلك نجد فلاسفة يريغون إلى توكيد والعالي، والعلو، لكن بمعنى آخر. فهينرش ريكرت يقول إن موضوع المعرفة ليس الوجود العالي، بل المايجب أن يكون العالي، والذي على المعرفة أن تتوجه نحوه، («حدود تكوين التصور العلمي» ص ١٨١؛ امرضوع المعرفة، ط٢ ص ١٢٢ وما يليها). إن المرء لا يستطيع أن يتصور هما هو عالي، لكنه يستطيع فقط أن يتصور هما هو عالي، لكنه يستطيع فقط أن يفكر فيه. فهو معيار للتوكيد أو النفي فقط. ووالأساس الأخير في كل وجود محايث يقوم فقط في مثل أعلى

٢ ـ وقال آخرون: إن القول بالعلو المطلق لله بالنسبة إلى العالم يضع موضع الخطر العلاقة بين الله والعالم. ولهذا رأى أصحاب هذا القول إن من الواجب تصوّر جَسَر بين الله وبين العالم؛ وهذا الجسر يختلف تصوّره بحسب وجهة النظر إلى هذه العلاقة: هل تفهم بمعنى العلاقة بين الخالق ومخلوقاته، أو العلاقة بين المبدأ الأول وبين ما يصدر عنه (في نظرية الصدور عند أفلوطين ومن أخذ برايه).

٣ ـ وثم فريق ثالث، على رأسه اسبينوزا، يقول إن الله ليس عالياً على العالم، وإنسا هوة العِلْة المحايثة (الباطنة) لكل الأشياء؛ وبهذا القول يأخذ القائلون بوحدة الوجود بمختلف أشكالها، خصوصاً الصوفية، وعلى رأسهم الصوفية المسلمون (راجع كتابنا: قاريخ التصوف الإسلامي، الكويت ط1 سنة ١٩٧٥).

٤ ـ وقال ليبنتس إن علاقة الله بالعالم هي مثل اعلاقة المخترع بالآلة التي اخترعها، أو علاقة الأمير الحاكم برعيته المحكومين منه، أو حتى علاقة الأب بأبنائه (فمونادولوجيا) ٨٤).

## مراجع

- M. Keibel: Wert und Ursprung der philosophischen Tranzendenz, 1886.
- Heinrich Rickert: Der Gegenstand der Erkenntmis. Ein Beitrag Zum Problem der Tranzendenz, 1895
- E. Landman: Die Tranzendenz des Erkenneus, 1923.
- A. Banfi: Immanenza Trascendenza Come antonomia Filosofica 1924.
- Travaux du IX<sup>e</sup> Congrés de philosophie, Paris, Fasc. VIII, 1937: Jean Wahl: «sur l'idée de transcendance» (pp. 56-59); Bénézé: «l'illusion de la Transcendace. (PP. 3-9); L. Brunschvieg, «Transcendance et immanence» (118-123); G. Tarozzi: «La Trascendenzae L'infinito» (220-222); O. Becker: «Transzendenza und Para tranzendenz» (97-107); M. Blorded; «aspects actuels du problème de la Transcendance» (10-17); G. Marcel: «Le transcendant Comme métaproblematique» (50-55), etc, etc.

عالِ، تحاول الذات تحقيقه.

ويقول كليمنت وب Cl. C.j. Webb: «على الرغم من أن الدين ليس أبداً في الواقع تجربة عالية لله، فإنه يوجد دائماً في التجربة عنصر يمكن أن ننعته بأنه الوعي بالعلو، («الذات الإلهية والحياة الإنسانية» ط٢، سنة ١٩٢١، ص ٨٧).

# ب ـ العلو الميتافيزيقي:

وعند هیدجر ویسبرز یتخذ «العلو» معنی میتافیزیقیاً خاصاً یختلف عن معناه لدی سائر الفلاسفة السابقین.

فهيدجر يفهم «العلو» بمعنيين: الوجود ـ عِبر ـ الذات للآنية، والوجود من حيث هو مختلف وجودياً (انطولوجيا) عن الموجود. والمعنى الأول للعلو يعني الوجود الباقي مع المضي، والمعنى الثاني يدل على العلو بما هو علود. ويقول جان قال إن من الممكن أن نُميّز عند هيدجر بين أربعة أنواع (أو: أنماط) من العلو:

١ ـ علق الوجود على العدم.

٢ ـ علو الموجود بالنسبة إلى العالم.

٣ ـ علق العالم بالنسبة إلى الموجود.

 علو الموجود في علاقته مع ذاته، وذلك في الحركة التي بها يلقى بنفسه نحو المستقبل.

وعلى نحو مشابه يرى يسبرز أن التفلسف هو علوّ على ثلاثة أنحاء:

١ ـ التوجه نحو العالم.

٢ ـ إضاءة الوجود.

٣ - الميتافيزيقا.

والعلو لا يمكن سُبُره، أي إدراك أعمق عمائقه؛ لكن كل تفلسف يسعى إلى الاقتراب منه. والعلو هو ما يكمل الناقص ويعطيه معنى. والعلو هو الإحاطة المطلقة.

والعلو في اللاهوت يقتصر على ما يتعلق بالله. وقد اختلف الفلاسفة وعلماء الكلام في تحديد معنى «العلو» بالنبة إلى الله.

ا فقال البعض إن معناه هو أن الله عالي على الكون علواً مطلقاً، وأن ثمة هوة بين الله والكون، والله وحده هو الذي يستطيع عبور هذه الهوة.



# فايجل (فالتين)

## Weigel (Valentin)

(1533 - 1588)

فيلسوف ومتصوف ألماني.

ولد سنة ١٥٣ في ناونددروف بنواحي جروسنهايم (في مقاطعة ساكسNaundorf bei Grossenheim توفي مقاطعة ساكس ا ۱۵۸۸ في الاحماد الله من سنة ١٥٥٨ تعلم اللاهوت والفلسفة في ليبتسك. وفي سنة ١٥٥٨ حصل على الماجستير. وعاد إلى الدراسة في فتنبرج Wittenberg في سنة ١٥٦٨. وصار قسيساً في Zschopau في سنة ١٥٦٧.

وهو يقول عن نفسه إنه تأثر بأفلاطون، وبديونسيوس، الأريوفاغي، وتوماس كمبس مؤلف كتاب: «الاقتداء بالمسيع»، وبالصوفين الألمانين: تاولر وإكهرت. كما تأثر بباراسلسوس Paracelsus (١٤٩٣ ـ ١٥٤١) فيما يتعلق بعلوم الطبيعة والثيوصوفيا.

# مذهبه الفلسفي الصوفي

يجمع فايجل بين التصوف واللاهوت والفلسفة معاً. وهو يحدد ذلك بقوله: فإن الحكمة فوق الطبيعة التي يقول به إن الحكمة فوق الطبيعة التي يقول بها اللاهوت تعلمنا من هو آدم ومن هو يسوع المسيح، في داخل نفوسنا وخارجها، وقد سُجلت في الكتب المقدسة وأكملها الأنبياء والرّسل، وهي تفيد في الحياة الأبدية والسماوية. أما الحكمة الطبيعية والفلسفية في علماننا ما هي الطبيعة الكلية، وما هو النور الظاهر

والنور الخفي، وتفيدنا خلال حياتنا الظاهرة القصيرة، وتزول مع زوال العالم، وعلى الرغم من أن اللاهوت يوضح لنا الطبيعة والعطف الخاصين بآدم الأرضي، وآدم السماوي، وتبحث الفلسفة في كل المخلوقات الطبيعية، فإنه يجب مع ذلك عدم الفصل بين اللاهوت والفلسفة كما يجب عدم الخلط بينهما. إن كلتيهما تساعد الأخرى؛ وإذا درست كلتاهما بمعرفة ونظام دون خلط بينهما، فإن الإنسان سبعرف كل أسرار الأشياء الطبيعية والأشياء فوق الطبيعية، (فالقبضة الذهبية»، فصل ٥).

ورأى قايجل أن الأسكولاستيك البروتستنتي والمجادلات الدينية، وفي الطابع الشكلي والسياسي المتزايد للمذهب اللوتري الرسمي خيانة للروح الدينية الحقيقية للبروتستنتية. ونظراً لخوفه من الرقابة البروتستنتية. فإنه لم يطبع مؤلفاته؛ وإنما نشرت بعد وفاته، مما أثار الشكوك حول صحة نسبة بعضها إليه.

ومذهبه في التصوف يتابع التيار الصوفي النظري الألماني الذي بدأه السيد اكهرت وواصله فرنك Franck وتابعه من بعده هو يعقوب بيمه الذي يلوح أنه تتلمذ عليه. لكنه تصوفه امتاز بنزعة ذاتية غير فردية وبملامح تجعله قريب الشبه من المثالية الألمانية عند فشته. فاللفظ المله الذي يلعب دوراً كبيراً في فلسفة الألمانية، وذلك في كتابه: في الطمانينة، ويعد مذهب فايجل أول اتصال بين التصوف البروتستنتي والفلسفة الألمانية.

أما عن تفاصيل مذهبه الصوفى الفلسفي ـ فإنه يقول

ـ (لاهوت ڤابجل)، نيڤنشتاد، ١٦١٨.

الأشياء اللذين بها تدرك الأشياء اللذين بها تدرك الأشياء ١٦١٨.

وقد قدام W.E. Penckert وW. Zeller بسنسسر مجموع مؤلفات فايجل، في اشتوتجرت ابتداءً من سنة ١٦٦٠.

## مراجع

- H. Meier: Der mystische Spiritualismus V. Weigels. Gútersloh, 1926.
- A. Koyré: Un mystique protestant, maitre Valentin weigel. Paris, 1930.
- H. Langin: Grundlimien der Erkenntmislehre V. Weigels. Karlsruhe, 1933.
- B. Wendt: Valentin Weigel. Leipzig, 1933.
- A. Koyré: Mystiques, spirituels, aléhimistes du XVI<sup>e</sup> siécle allemand: Schwanckpeld, S. Franck, Weigel, Paracelse. Paris, 1955.

## فتشينو

### Ficino (Marsilio)

فيلسوف أفلاطوني، ومن رجال النزعة الإنسانية والنهضة في ايطاليا ولد في فجلينه Figline (في إقليم (Valdarno) في ١٩ أكتوبر ١٤٣٣؛ وتوفي في كاروجي Caroggi (بنواحي فيرنتسه) في أول أكتوبر سنة ١٤٩٩.

كان فنشينو من أبرز رجال النهضة في إيطاليا في القرن الخامس عشر. وبما قام به من نشرات فيلولوجية وترجمات لمؤلفات أفلاطون وأفلوطين، نجده يمثل لحظة الانتقال من الطور الفيلولجي إلى الطور الفلسفي للنزعة الإنسانية Umanesimo التي قامت في إيطاليا داعة إلى رد اعتبار الإنسان ووضعه في مكانته الصحيحة في مركز الكون، وإعادة تقويم تاريخ الإنسانية.

وفي مواجهة سيادة فكر أرسطو وتلاميذه في المعصور الوسطى الأوروبية ابتداء من منتصف القرن الثالث عشر، رأى فشينو أنه لا علاج لحالة التزمت في اللاهوت والتجمد في الفكر الفلسفى ـ إلا بالعودة إلى

إن الله وحدة لا يمكن وصفها ولا تحديدها. وعملية المخلق فيها يكشف الله عن ذاته. وكل مخلوق هو في جوهرهه إلهي. ولا يوجد موجود خارج الله، بل كل موجود موجود في الله. وحضور الوحدة الإلهية في كثرة المخلوقات تربط جميع الموجودات برباط وحيد وليس فقط الناس فيما بينهم، بل وأيضاً كل الأشياء متساوية في جوهرها: أما التمييز في الظاهر لا في الحقيقة. والشر، سواء منه ذلك تمييز في الظاهر لا في الحقيقة. والشر، سواء منه المحادي والمعنوي، هو مجرد عرض، لأنه لما كان الجوهر إلهياً، فإنه لا يمكن شيئاً أن يكون شراً. والإنسان هو من ناحية: سلبي منفعل بإزاء الله، ومن ناحية أخرى هو إيجابي فعال، من حيث هو يشارك في طبعة الله الفعالة.

ويؤكد ڤايجل أن الإنسان عالم صغير. إنه موجز ومختصر للكون كله. ولما كان عالماً صغيراً، فإنه ليس في حاجة إلى البحث عن الحقيقة خارج ذاته هو. وما العالم الخارجي إلاّ فرصة وحافز للإنسان كي يعرف نفسه هو

## مؤلفاته

- افي الحياة الأبدية»، هله، سنة ١٦٠٩.
  - اسفر الحياة السعيدة عله، ١٦٠٩.
- «دفتر الصلوات الجميل»، هلَّه، ١٦١٢.
  - القبضة الذهبية، مله، ١٦١٣.
  - افي مكان العالم، هله، ١٦١٣.
  - احوار عن المسيحية، هله، ١٦١٤.
- اعرف نفسك بنفسك، نيڤنشتاد، ١٦١٥.
- التمهيدات ومختصرات، نيڤنشتاد، ١٦١٦.
- القرير موجز ومدخل إلى اللاهوت، نيڤنشتاد، ١٦١٨.
  - ـ (الفلسفة اللاهوتية)، نيڤنشتاد، ١٦١٨.
    - «المجد لله وحده»، نيڤنشتاد، ١٦١٨.
  - ـ ادفتر في المجادلات، نيڤنشتاد، ١٦١٨.
    - ـ ددراسة كلية، نيفنشتاد، ١٦١٨.

أفلاطون وأفلوطين.

لكنه لم يحاول المودة إلى أفلاطون وأفلوطين في تفكيرهما اليوناني العقلي الحرّ، بل تصورهما ممزوجين بالفكر المسيحي. ذلك أنه كان قد رُسِم قسيساً وهو في سن الأربعين، وكان قريّ الإيمان بالمسيحية، لهذا حاول التوفيق بين المسيحية وبين الفكر العقلي الفلسفي الأفلاطوني.

کان أبوه ـ ويدعي Diotifeci (وتصغيره هو Ficinio) ـ طبيباً، فأراد أن ينشئه كي يكون طبيباً أيضاً. وبعد دراسة النحو والفلسفة أخذه أبوه معه إلى فيرنتسه في سنة ١٤٤٥، ثم بعد ذلك بأربع سنوات، إلى بيزا. وفَّى سنة ١٤٥١ نجده من جديد في فيرنتسه يُدْرس الفلسفة تحت إشراف نقولا دى جالوبو تينوزى Tignosi ثم ذهب إلى بولونيا لدراسة الطب. ثم عاد إلى فيرنتسه. وفي سنة ١٤٥٩ قُدِّم إلى الأمير كوزمو دي مدتشي Cosimo de'Medici الذي توسّم فيه استعداداً كبيراً للدراسات الإنسانية، وحاول إقناع أبيه بتوجيه ابنه إلى هذه الدراسات الإنسانية بدلاً من الطب، بأن وعد بمنحه مساعدات مالية واجتماعية. وكان الأمير كوزمو قد فكر في إنشاء أكاديمية أفلاطونية في فيرنتسه. ورأى في مرسيليو فتشينو الرجل القادر على القيام على هذه الأكاديمية. فأخذ فتشينو، وهو في سن السادسة والعشرين، في دراسة أفلاطون ومن أجل ذلك كان عليه أن يتقن اللغة اليونانية، فانصرف إلى دراسة هذه اللغة مع أستاذ يدعى بلاتينا Platina.

وفي سنة ١٤٦٢ - وقد أسكنه الأمير كوزمو في بيت مونتفكيو في كاردجي، بدأ فتشينو في ترجمة محاورات أفلاطون؛ ودعا إليه نخبة من العلماء كانوا يشتركون معه في الحوار على غرار أكاديمية أفلاطون. ولم تكن مؤسسة منظمة تنظيماً رسمياً، بل كانت مكاناً يجتمع فيه العلماء حول مرسيليو فتشينو، وكأنه «أفلاطون آخر» Alter Plato كما كانوا ينعتونه آنذاك. وكان المترددون على هذه الأكاديمية هم من الشعراء، ورجال القانون، ورجال السياسة، ورجال الدين والمشتغلين بالفلسفة، والأطباء، والموسيقيين أيضاً لأن فتشينو كان يعزف الموسيقى وكان يرى أن ثمت علاقة بين الطب والموسيقى، إذ كان من عادته يرى أن ثمت علاقة بين الطب والموسيقى، إذ كان من عادته أن يقول إن الموسيقى تعالج الجسم بواسطة النفس، وأن

الطب يعالج النفس بواسطة الجسم، ثم إن للموسيقى دوراً في العلاج لأنها تبدّد الأمزجة الحزينة السوداوية!

وفي الوقت نفسه أكبّ فتشينو على ترجمة محاورات أفلاطون، وأتم الترجمة في سنة ١٤٧٧، وطبعت الترجمة في فيرنتسه في سنة ١٤٨٤. وواكب الترجمة بشرح هذه المحاورات.

كذلك أخذ في ترجمة اتساعات أفلوطين، وأتم الترجمة في سنة ١٤٨٦، ونشرها في فيرنسه في سنة ١٤٩٢. ثم زوّدها بشرح.

#### فلسفته

كان فتشينو يرى أن الحكمة هبة من الله، وهي الوسيلة الوحيدة عند الإنسان كيما يسمو حتى الله. وقد بدأت بحكمة الشرق، ثم تولاها الفلاسفة اليونانيون على التوالى: فيثاغورس، هيرقليطس، أفلاطون، أرسطو، والأفلاطونيون المحدثون وعلى رأسهم أفلوطين ثم أيامبليخوس، وبرقلس، وديونسيوس، ثم المسيحيون: أوغسطين، وهتري دي جاند، ودنس اسكوت، ثم العرب: الفارابي وابن سينا وابن جبرول. لكن الحكمة الشرقية كانت لاهوتاً؛ ويرى فتشينو أن أفلاطون هو الآخر كان لاهوتياً. وبهذه الروح الأفلاطونية اللاهوتية الممزوجة بالمسيحية كتب فتشينو كتابه بعنوان: قاللاهوت الأفلاطوني، في خلود السنسفسر Theologiae Platonicae de immortalitàlè animorum في ثماني مقالات. وقد نشر في سنة ١٤٨٢. كذلك كتب كتاباً بعنوان: ﴿ فِي الدينِ المسيحى (سنة ١٤٧٤). ولنعرض فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية في فلمة فتشينو اللاهوتية الأفلاطونية المسيحية:

الله: الله هو الواحد الذي يضم في بساطته اللانهاية المتعددة للنماذج العليا المثالية لكل الأشياء. والله هو الخالق، لكن فعل الخلق الإلهي، كيما يصل إلى الأشياء المحسوسة، يتجلى أولاً في «الكلمة» (اللوغوس)، اللامحسوسة. والله هو الخير اللامتناهي ولهذا هو يفيض على كل الأشياء، والله هو الحق الكامل، وهو الجمال المحض، وهو النور الذي يضيء كل الأشياء. والله يفيض بفيضه على الكون كله؛ وهو مركز الكون، ومن يفيض بقيضة وهي نفس درجات الصدور عند أفلوطين، والله والطبيعة وهي نفس درجات الصدور عند أفلوطين. والله

Lanciano سنة ١٩١٤.

### مراجع

- G. Saitta: la filosofia di Marsilio Ficino. Messina, 1923; 2ª ed. col titolo: Marsilio fifcinio e la filosofia dell Umanesimo, Firenze, 1943.
- J. Festeurgière: «la philosophie de l'amour ou Marcile Ficinio et son influence sur la litterature française au XV<sup>e</sup> siecle», in Etudes italiennes, 1924.
- B. Kieszlowski: studi sul platonismo del Rinacimento in Italia. Firenze, 1936.
- M. Heitzman: «L'agostinismo avennizante e il punto di partenza della filosofia di M. Ficino, in Giornale Filos. ital, 1935, pp. 295-322.

# الفلاسفة الجُدُد في فرنسا

تحتدم في فرنسا معركة فكرية حول ما يسمى والفلسفة الجديدة التي يعمل على إيجادها والترويج لها والدفاع عنها تسعة من المفكرين الشباب من رجال ونساء ـ تدور أعمارهم في الحلقة الرابعة من العمر، ومن ورائهم حاميهم ومرشدهم القلق المنفعل: موريس كلافل. ومن العسير أن نحدد صفاتها المشتركة الايجابية، لأن انتاجها سلبياً أكثر منه إيجابياً، ولأنها صدرت عن خيبة الأمل في السياسة وفي الفلسفة وفي العلم، وبالجملة في حضارة الإنسان، وارتبطت بثورة مخفقة هي التي تسمى بثورة همايو سنة ١٩٦٨، وربعا كانت خيبة الأمل هذه هي السعة الجامعة بين هؤلاء

لقد كانوا جميعاً قبل هذه والفلسفة الجديدة من المفكرين والأدباء والمتزمتين الذين نشدوا في السياسة وفي العلم الإنسانية، وإذا بثورة مايو سنة ١٩٦٨ تصدمهم بالحقيقة الرهيبة: وهي أن كل ما نشدوه من السياسة والعلم كان مجرد أوهام: النضال السياسي والثورة والعلم الوضعي، بل والتاريخ. وقد اسبقهم سارتر إلى هذا اليأس وخيبة الأمل، فقال في ترجمته الذاتية: الكلمات (سنة ١٩٦٣) وهانذا أرى بوضوح: لقد خاب أملي منذ عشر سنوات تقريباً وأنا إسان يستيقظ بعد أن شفي من جنون طويل، مر، عذب

يتصف بالعلو، كما يتصف أيضاً بالمحايثة، أعني بالحضور الباطن في الكل وفي أجزاء الوجود الفائض عنه. والله هو الفقال الباطن في الطبيعة، وهو يجعل من الكون موجوداً حياً.

النفس: النفس هي الرابطة التي تربط الكون، وهي حاضرة في كل مكان لأن كل شيء في الكون حي متنفس. والنفس الإنسانية تشارك في الطبيعة الإلهية التي للنفس الكلية، وهي في مرتبة بين السرمدية والزمان. والنفس الإنسانية تحاكي الله بالوحدة، وتحاكي الملائكة بالعقل، وتحاكي الحيوان بالحواس، وتحاكي النبات بالتغذي، وتحاكي الجماد بمجرد الوجود. والنفس الإنسانية مزودة بنفحة خلاقة إلهية. وهي تحن دائماً إلى اللامتناهي، وإلى السمو. وفي الإنسان قوة دافعة إلى السيطرة والسيادة، هي التي تصنع تاريخ الإنسانية المتصاعد دائماً نحو الكمال.

الإنسان: وللإنسان في الكون مكانة خاصة به، وتتجلى هذه المكانة في الحرية التي تتصف بها النفس، وبهذه الحرية لا يحصر الإنسان نفسه في دائرة محدودة ضيقة، بل هو يتطلب دائماً المزيد والسمو حتى يصل إلى الله. وبهذا المحسنى فإن الإنسسان عالم صخير microcosmo، وتاريخ الإنسانية ينبغي تصوره على أنه تقدم مستمر. وبفضل العشق بالمعنى الأفلاطوني للفظ: ايروس Eros ـ تصاعد النفس في مراقي الحب، وتمز في طريقها الصاعد بنفس درجات التصاعد الكوني.

### مؤلفاته

الطبعة الكاملة الأولى لمؤلفاته صدرت في بازل سنة ١٥٦١؛ وأعبدت طباعتها في بازل أيضاً في سنة ١٥٦١. وقام ٥٠ للمحت في باريس سنة ١٦٤١. وقام للانتخافات للمتحق بعنوان: «ملحق بمؤلفات فتشينو: رسائل غير منشورة ومتفرقة في مجلدين في فيرنسه سنة ١٩٣٧.

أما ترجماته، فقد طبعت ترجمته لمحاورات أفلاطون من اليونانية، إلى اللاتينية في باريس سنة ١٨٨٠؛ وترجمته التساعات، أفلوطين في باريس سنة ١٨٩٦ بعناية Moser و Creuzer.

وطبع شرحه على «المأدبة الأفلاطون في

معاً، ولا يستطيع الخلاص من ذلك، ولا يملك أن يذكر، دون ضحك، ضلالاته القديمة، ولا يعرف بعد ماذا يصنع بالحياة.

ذلك أنه بدأ في تجربة جديدة في يوليو سنة ١٩٥٢ حين نشر في مجلة االأزمنة الحديثة؛ دراسة سياسية مطولة بعنوان الشيوعيون والسلام احاول فيها أن يبين إلى أي حد يمكن للحزب الشيوعي الفرنسي أن يعدّ تعبيراً ضرورياً عن الطبقة العاملة، وإلى أي حد هو يعبر عنها (بالدقة). ولئن كان سارتر قد فهم السياسة الشيوعية بفهم خاص فقد هلل له خصوم الأمس وقالوا عنه في مقال ظهر في مجلة (النقد الجديد) التي يشرف عليها ج. كنبا J. Kanapa (المترفى سنة ١٩٧٨) إنه ايشارك في النضال من أجل السلام، وكانت نتيجة هذا الاتجاه الجديد عند سارتر أن انقطعت العلاقة بينه وبين مرلو بونتي الذي هاجم سارتر في بحث كتبه في كتابه امغامرات الديالكتيك (سنة ١٩٥٢) عنوانه الغلو في البلشفية عند سارترا. لكن حدثين كبيرين وقعا في المعسكر الشيوعي سنة ١٩٥٦ دعوا سارتر إلى التخلي أو النكوص عن اتجاهه الجديد وهما: أولاً: التقرير الذي قدمه خروتشوف للمؤتمر الشيوعى العشرين وفيه كشف عن الجرائم المروعة التي ارتكبها ستالين طوال حكمه. والثاني: هو غزو الجيش الروسي للمجر وقضاؤه العنيف المروع على الثورة التي قام بها الشعب المجري للتحرر من العبودية والاستبداد في أكتوبر سنة ١٩٥٦.

وكان لهذين الحادثين أثرهما الكبير حتى في المناصرين للماركسية. فبدأ الانشقاق والتبرؤ في صفوفهم، وإن كانت مواقفهم مبهمة مضطربة حتى قال عنهم مرلو بونتي Merleau Ponty في مقدمة كتابه Signes وحين يستمع المرء إلى هؤلاء الكتاب (المنشقين) يشعر أحياناً بالفيق فهم يقولون حيناً إنهم بقوا ماركسين في نقط جوهرية، ولكنهم لا يحددونها بالدقة ولا كيف يمكن للمرء أن يكون ماركسياً في بعض النقط». وحينا آخر يطالبون بضرورة وضع مذهب جديد ولكنهم لا يكادون يتجاوزون في ذلك بعض الاقتباسات من هرقليطس، وهيدجر، وسارتر.

وكان من نتائج هذه البلبلة في معسكر الماركسيين أن ظهرت تأويلات جديدة للماركسية ونزعة اليسار بوجه

عام أفضت إلى عكس ما كانت تنادي به من قبل: فجارودي Garaudy تقرّب إلى المسيحية وحاول العزج، أو على الأقل التعايش بينها وبين الماركسية. وأوغل في هذا الاتجاه إلى حد أنكره معه زملاؤه القدماء في الحزب الشيوعي الفرنسي. وحاول سارتر في كتابه انقد المقل الديالكتيكي (سنة ١٩٦٠) أن يتملص من الماركسية التي تخلها بأخرة ولكن دون أن يظهر بهذا المظهر، فأولها تأويلاً لا يقره عليه أحد من رجالها الرسميين ـ إن صح هذا التعبير ـ حتى قال ريمون أرون في مجلة افيجارو الأدبية (أكتوبر سنة ١٩٦٤) عن هذا الكتاب: إن سارتر يحاول فيه عن حسن نية أن يؤول الماركسية تأويلاً فيرفضه الماركسيون وسيثير الدهشة في نفس ماركس لو بعث حياً».

ومن ثم تزحزح أقطاب الماركسية الفرنسيون عن ولائهم القديم وصاروا معارضين أو في القليل متمردين. كان حانب جارودي نجد ديزانتي Desanti وديه Daix ولكن كانت تواجههم جبهة ظلت على عقيدتها الصلبة القديمة، يمثلها أراجون Aragon والتوسير Balibar وباليبار Balibar وكانابا Kanapa وإلى حد كبير: النشتين الشروخ في هذه الجبهة ما لبثت أن بدأت تظهر لكن الشروخ في هذه الجبهة ما لبثت أن بدأت تظهر وكان من أكبر أسبابها حادثان: القضاء على حركة التحرر في تشيكوسلوفاكيا والتي عرفت بـ «ربيع براج» في سنة في تشيكوسلوفاكيا والتي عرفت بـ «ربيع براج» في سنة يوثر في هذا الاتجاه أقوى تأثير.

تلك هي الأحوال التي مهدت لنشأة هذه «الفلسفة الجديدة» فلنأخذ الآن في بيان اتجاهاتها ولنبدأ ببيان بعض اتجاهات ملهمها وحاميها موريس كلافل.

يقول كلافل شارحاً تطور أحواله الفكرية فبنوع من البأس بوصفي فيلسوفاً، شاهدت الأمواج المتوالية التي زخرت بها السوربون: من فرويدية وماركسية وسارترية.. الغ، هذه الحمأة التلفيقية التي ذاب فيها هذا كله. وكنت لا أزال أحمل لسارتر إعجاباً شديداً جداً، ومن هنا نشأ حزني أمام كتابه فنقد العقل الديالكتيكي، لأنه تخلى فيه دون رحمة عن وجوديته ووضعها بين أيدي الماركسية. لكني تركت العاصفة تمر خلال هذه الموجات من العقائد القطعية التي كانت خطرة بقدر ما الموجات من العقائد القطعية التي كانت خطرة بقدر ما

كانت تسمي نفسها نقدية.

 وإنى لأتذكر تماماً نقطة تحول، في هذا الزمان، تحدثت فيها بأخرة مع ج ـ ت. ديزانتي J.-T. Desanti وهى اللحظة التي كنا ننتظر فيها بلهفة شديدة ظهور انقد العقل الديالكتيكي، حوالي سنة ١٩٦٠ وإن كان لم بحدث مع ذلك إلا ضجة أقل من تلك التي أحدثها كتاب رجل مجهول وهو كتاب اتاريخ الجنون في العصر القديم، وأتذكر أننى أبديت آنذاك هذه الملاحظة وهي أن انقد العقل الديالكتيكي، ادعى أنه يمثل جماعاً من العقلية لصالح تحرير بني الإنسان ـ لقد أراد سارتر أن يكون في هذا الكتاب بالنسبة إلى ماركس بمثابة كنت وهيجل معاً ـ بينما كتاب اتاريخ الجنون، (لميشيل فوكو Michel Foucault) هو أول كتاب يبرهن ـ استناداً إلى وثائق ـ على أن العقلية أداة للسيطرة على الناس واستعبادهم. ﴿ نَعُمُ إِنَّ قَارِيخُ الْجَنُونَ ۚ لَيْسُ نَقَدَأُ جَدَيْدًا ۗ للعقل المحض ـ كما ستكون كذلك الصفحات من ٢٢٠ حتى ٣٦٠ من كتاب الكلمات والأشياء؛ (لميشيل فوكو أيضاً) ـ كأنه يلقى ظلال الشك والاتهام والظن على العقل في نفس الوقت الذي حاول فيه سارتر أن يجعل العقل شاملاً محيطاً (من حديث لموريس كلافل في االمجلة الأدبية؛ Magazine litteraire عدد سبتمبر سنة ١٩٧٧

إن كلافل يأخذ على سارتر \_ في هذا الحديث \_ ان تطوره التالي لكتاب «الوجود والعدم» لا يتفق مع هذا الكتاب «والهوتان بين كليهما تتعلقان بالأخلاق وبالسياسة . فمن اللحظة التي يقرر فيها أن النية الأساسية نحو الآخرين هي نية الكراهية وشهوة الأذى (السادية) فليس ثم وسيلة للعثور على جماعة محررة لبني الإنسان» . وأعتقد أن سارتر اليوم بسبيل إعادة النظر في والوجود والعدم» ووصفه للنظرة المستلبة المحجرة ، وانظريته في الحب بوصفه شيئاً للغير (أي النظر إلى الغير وأيضاً تلك الصفحات الغربية التي وصف فيها اللغة بأنها وأيضاً تلك الصفحات الغربية التي وصف فيها اللغة بأنها عمل رائع في ذاته لكن ليست له علاقة بالتطور الثوري عمل من داته لكن ليست له علاقة بالتطور الثوري عمد صارتر . . . لقد كان من الممكن أن يبقى كتاب عند سارتر . . . لقد كان من الممكن أن يبقى كتاب

الوجود والعدم عملاً رائعاً نهائياً لفيلسوف سيظل نصف يائس ونصف سادي: لكن سارتر تخلله دائماً الأخوة والكرم والأمل (الحديث نفسه ص٥٨). - ماذا يريد إذن كلافل؟ إنه يريد حركة روحية، لكن هذه الروحية اليست مجرد ازدهار وبنية فوقانية ومجتمع موجود، بل هي ايجابياً أو سلبياً - الأساس المختار لكل حضارة مكبرتة منذ قرنين وهي تمرد لما هو روحي، يعود لينعكس مواقف جديدة، وتساؤلات جديدة، وغداً يوجد توكيدات جديدة. ومن الذي يرى فيهم الأمل لبعث هذه الروحية إنهم أولئك الذين السيكيلون أقسى الضربات للماركسية بعد أن يكونوا قد عاشوا جحيمها معنوياً على الأقل بعد أن يكونوا قد عاشوا جحيمها معنوياً على الأقل (الموضوع نف ص 1).

ثم حدث أن وصل سوليتسين Solientsyne إلى أوروبا الغربية فخصصت له مجلة «نوفيل أوبسرفاتير» Nouvel Observateur عدداً خاصاً بعنوان «مرحبا بسوليتسين». ومن بين مقالات هذا العدد مقال لافت للأنظار بقلم جلوكسمن Glucksmann عنوانه «الماركسية تجعلنا صماً عمياً».

يقول كلافل في وصف هذا الحادث: القد كان ذلك حدثاً خطراً، أدهشني لكن بوصفه أمراً جديداً معترفاً به. لقد كان ذلك هو العلامة. وبعد ذلك ببضعة أشهر أتم جلوكسمن كتابه االطاهية وكل الناس، وفي نفس الوقت أيضاً قال لي برنار - هنري ليفي - Bernard Henry Levy إن في بلادك ماويين سابقين الفا كتاباً سيعجبك كثيراً، ثم أحضر لى كتاب «الملاك، تأليف لردرو وجامبيه Lardreau et Jambet بيد أنى لم أفهم أي واحد من هذين الكاتبين. كل ما هنالك أنني سبقتهما بقليل بنوع من الوجدان، وكنت أول من استطاع أن يتعرف في هذين الكاتبين اتفاقهما مع ما سبق أن عرفته منذ ٣ مايو سنة ١٩٦٨... وطبعاً ساعدتهما بقدر الطاقة لكنهما كانا سيعرفان من دوني أنا. وأمام هذين الكاتبين يعتقد كل الأدبولوجيين وكل أولئك الذين استمسكوا بالأدبولوجية أن المايو، (ثورة مايو سنة ١٩٦٨) قد ولدت بطة. أما أنا فعلى العكس من ذلك أعتقد أن هذين الكاتبين أصدق برهان على الطاقة الإنتاجية لمايو سنة ١٩٦٨. إنهما ثورة فلسفية وعودة للفلسفة تحملهما ثورة ثقافية ويحملانها دون إفراط في الإيجاب ولا إفراط

في السلب؛ (ص٦٠).

ما هي هذه العودة في نظر كلافل؟ اإنها عودة الله وعودة الروح، وإن كنت أفضل الآن (أن أسميها) عودة العلوم أو بالأحرى: عودتنا الذاتية الإنسانية. والباقي ناتج لهذه العودة. يجب أن نطبق على ماركس صيغة ماركسية. لقد قال: "سيسقط الدين مثلما تسقط النشاوة، كلا بل ستسقط الماركسية كما تسقط الغشاوة، (ص11).

ويمضي كلافل في بيانه لوجوب إسقاط هذه الغشاوة التي هي الماركسية فيقول إن ماركس بوصفه مفكراً للثورة ـ سواء كان مادياً ديالكتيكياً أو بنياوياً أو ظاهرياتياً ـ قد انتهى تماماً وصفي وتجاوزه الفكر. لكن بقي أمران خطيران ينسبان إلى الماركسية وهما أنها (١) أداة ممتازة للتحليل ولتفسير الوقائع الاقتصادية والاجتماعية، (٢) وأنها أداة ممتازة للنقد. ويهاجم كلافل بعنف شديد هاتين الدعويين مستنداً إلى ما أدت إله من «جولاج» وافلاس حيثما طبقت.

ويعتقد كلافل أن الجولاج) (وهو معسكر الاعتقال الرهيب في سيبريا) موجود في داخل ماركس نفسه، وينبثق عن جوهر الماركسية وليس تطبيقاً خاطئاً لها أو انحرافاً عنها أو مرحلة طارئة. يقول: ﴿ولا أقول هذا لأن ماركس كان يتنبأ بقيام تنظيم للدولة من شأنه أن يضطرها إلى إنشاء الجولاج وإنما أقول إن جرثومة الجولاج موجودة بالضرورة في ميتافيزيقا ماركس التاريخية. إذ عنده أن الاشتراكية لن تتحقق على شكل خطوات تدريجية، بل على شكل ثورة، وإنها ليست تقدماً بل هي نهاية الزمان، وسيحدث للإنسان ـ المستلب اجتماعياً ووجودياً بفعل الملكية - أن يسترد جوهره استرداداً كلياً ومباشراً، وذلك بإلغاء هذه الملكية. فإنى أقول إن هذا التصوير المصيرى الذي فيه يسترد الإنسان جوهره ويعود إلى نقطة الابتداء قبل السقوط في خطيئة الملكية . . . من شأنه أن يولد ـ بالضرورة وشرعاً ـ في نفس الاشتراكي تفاؤلأ مصيريأ وزمنيا على نحو يجعل أقل اصطدام أو انحراف أو حتى مخالفة في المجتمع الذي يصير اشتراكياً بمثابة فضيحة وأمر كارث يؤديان إما إلى الانهيار الداخلي لهذا العالم، والخارجي بعد قليل ـ أو إلى الإرهاب الذي لا يرحم من أجل سد هذا الشرخ. وإنه لمن جوهر الماركسية ودعوتها إلى استعادة الطبيعة

الإنسانية (إلى ما قبل نظام الملكية) أنه لا عفو ولا مغفرة في الساعة التي لم تعد فيها وخطيئة (الملكية)... ويكفي أن يقرأ المرء النصوص الماركسية خصوصاً ما كتبه ماركس في شبابه أن اشتراكيته إعادة لطبيعة الإنسان في نفسه (كما يتصورها ماركس). فأي انحراف عن الاشتراكية هو تشويه لطبيعة الإنسان، وهو الرعب المطلق الذي لا جواب عنه إلا بالرعب المطلق للقضاء عليه. ذلك هو المبدأ التاريخي المبتافيزيقي للجولاج عليه. ذلك هو المبدأ التاريخي المبتافيزيقي للجولاج إلى الجولاج القاسي أو الرقيق، (ص٢٢)، ويشول بعد ذلك: «إن الماركسية كلها تسعى إلى الجولاج القاسي أو الرقيق» (ص٢٢)، ويشير إلى ما قاله كل من بوكوفسكي وزينوفيف.

ويربط كلافل بين نزعته وروح سقراط: روح التساؤل الذي يبدو أنه لا يعرف. وخلاصة رأيه أنه لا بد من العلو الذاتي الإنساني الذي ينتج ذلك النشاط المحرر الذي أدعوه فكراً بدون تصورات منطقية مجردة. سيعود المرء إلى التفكير. لكن التفكير هاهنا مأخوذ بمعناه الأكثر جذرية، المعنى الأعمق في الوقت نفسه المولود ميلاداً متواضعاً جداً. لا أعني إعادة وضع الأمور موضع التساؤل، وتجديدها قبل أن تعبر عن نفسها في فلسفة منتظمة على قاعدة (ص. ٦٤).

ولنمض الآن إلى هؤلاء الفلاسفة الجدد «الذين احتضن حركتهم موريس كلافل: لقد أطلق هذا الاسم لأول مرة في يونيو سنة ١٩٧٦، أطلقه أحد زعمائهم وهو برنار هنري ليفي في عدد خاص من مجلة «الأنباء الأدبية» Les Nouvelles Litteraires (ما يونيو سنة ١٩٧٦) دوسيه بعنوان «الفلاسفة الجدد» ويندرج بينهم خصوصاً: جان ماري بنوا، جان بول دوليه، ميشيل جيران، كرستيان جامبيه، جي لردرو، فرنسواز ليفي، فيليب نيمو، ثم يتصدرهم برنار هنري ليفي، وغالبيتهم كانوا يدورون حول سن العشرين لما اندلعت ثورة مايو سنة ١٩٦٨ في فرنسا. فما هي الخصائص الجامعة بين هؤلاء؟

أولاً: تجديد الميتافيزيقا أو البحث في الوجود بوجه عام.

يقول في ذلك برنار هنري ليفي: التجديد الميتافيزيقا لأول مرة منذ زمان طويل يعود إلى وضع

أسئلة بسيطة. أسئلة ميتافيزيقية تقليدية: السؤال عن العلاقة بين النفس والجسم (جامبيه ولردرو) السؤال عن الشهوة واللذة فجان بول دوليه، وجان ماري بنوا يعود ـ في سبيل إيجاد هذه الميتافيزيقا أو بعثها ـ إلى هرقليطس، وأفلاطون، وليبنتس Leibniz. ويحاول دوليه أن يسير في أثر هيدجر فيبحث في الوجود معتمداً على اللغة ابتغاء العودة إلى الأصل في الموضع الذي فيه يبزغ الفجر والانحلال في منفتح الوجوده.

(دوليه: "موت هيدجر" المجلة الأدبية العدد رقم ١١٧ أكتوبر سنة ١٩٧٦).

ثانياً: نزعة دينية مسيحية تحل محل المادية والثورة الثقافية، وهذا الجانب هو الذي يتجلى فيه خصوصاً تأثير موريس كلافل على النحو الذي أوضحناه منذ قليل.

ثالثاً: إنهم ورثة ثورة مايو سنة ١٩٦٨ في فرنسا، إذ يرونها الأصل في الاستثناء الكن الاستثناء وقع. لقد صار». (دوليه: اللرغبة في الثورة» مجموعة ١٨/١٠ ص١٧).

لقد أراد جان ماري بنوا أن يقرأ ثورة مايو من خلال خلال كتاب ديكارت: قمقال في المنهج أي من خلال الشك الديكاري. يقول: قإذا كان لا بد من تحديد محل فلسفي للحركة التي نجحت، في شهر مايو، في زعزعة كل تراكيب المجتمع الفرنسي، فإني أقترح محلاً لها الشك الديكارتي (جان ماري بنوا: هماركس مات ص ١٣ مجموعة قافكار عند الناشر جاليمار في باريس).

رابعاً: إنهم جميعاً خصوم للماركية، بعد أن كانوا قد اعتنقوها فترة من الزمان. وقد رأينا كيف فصّل كلافل القول في هذا الموضوع.

خامساً: وهم يطالبون بالإفلات في التصور السياسي للعالم، لأن «جوهر السلطة هو السلطة المطلقة» (موريس كلافل في حديث نشرته جريدة La Croix في ١٩٧٦/٦/١١). وفي هذا رد فعل ضد «التزام» سارتر ومن لف لقه.

سادساً: وهم يحملون بخاصة على اليسار، لأنه أدى حيثما سيطر - إلى الجولاج، أي إلى معسكر الاعتقال لكل من يطالب بحقوق الإنسان وحربته وكرامته. يقول جامبه ولاردرو: «لم يعد لليسار سياسته

لقد وحل في التكنوقراطية». والشكل النهائي لكل هذا، وحقيقة اليسار هي أرخبيل الجولاج كما لاحظ جلوكسمن بحق («المجلة الأدبية» مايو سنة ١٩٧٦.

لكن ليس معنى هذا أنهم اعتنقوا سياسة اليمين، كلا، لقد طلقوها هي الأخرى. يقول كلافل: «لست أخشى من أن يستردني اليمين، لأن هذا اليمين نفسه قد صار يزحف على بطنه تماماً أمام ذلك اليسار؛ (مجلة «النوفل أويسرفاتر» ١٩٧٤/٥/١ ويقول جامبيه ولاردرو: «الشأن عندنا ليس التغلب على اليمين لأنه ليس من المؤكد أننا نريد سيداً من اليسار؛ (المجلة الأدبية مايو ١٩٧٦).

سابعاً: وهم يتفقون جميعاً في أنهم أصيبوا بخيبة أمل هي التي دفعتهم إلى تلمس هذه «الفلسفة الجديدة»:

أ ـ بعضهم خاب أملهم في الدين، مثل نيمو
 Nemo، فراغ إلى إيجاد مذهب جديد يناسب مطامحه
 الجديدة.

ب. وبعضهم خاب أملهم في الماركسية والمادية وكل ما اهتزت به ثورة مايو سنة ١٩٦٨ وتردد بين مرشدين ثائرين متضاربين عديدين. فمثلاً جامبيه، كما يقول عنه زميله نيمو «انتقل بسرعة من مجلة Tel Quel ألى دريدا Derrida إلى التوسير Althusser ثم إلى لينين ثم إلى ماو، ثم إلى من يدعى يوحنا الأفسوسي، وفي كل مرة كان يحرق من كان يعبده قبل ذلك بثلاثة أشهر. ولقد رأيته يفعل هذا، ذلك لأنه يضطرم بوجدان عاشق للحقيقة، («الأنباء الأدبية» في ١٩٧٦/١٢/٢).

ويقول دوليه Dollé عن نفسه إنه آمن بماركس لكنه لم يظفر منه بما توقعه. لهذا خاب أمله. وإلى قول مشابه ذهبت فرانسواز ليفي، التي اندفعت في السياسة لتغيير المالم «لكن ما حدث لم يتفق تماماً مع ما انتظرته منها» («كارل ماركس: تاريخ بورجوازي ألماني» ص٧).

كلهم إذن كانوا فرائس لخيبة الأمل، حتى إن أحدهم وهو جيران Guerin مجدّ الوهم فقال «إن الوهم أياً كان، يجعل المرء يحيا، يجعله يؤمن بالحياة» (جيران: «نيشه، سقراط بطولي»، ص١٨٣).

وبعد عرض هذه الآراه المشتركة بينهم يحسن بنا أن نذكر مؤلفاتهم:

## (١) جان ماري بنوا:

أ ـ (الثورة البنياوية).

ب ماركس مات (عند الناشر جاليمار)، ااستبداد العقل المنطقي، سنة ١٩٧٥ عند الناشر Minime.

### (٢) جان بول دوليه:

ارائحة فرنسا)؛ اكراهية التفكير، (عند الناشر Hallier

(۲) میشیل جیران:

درسائل إلى فولف، دنيتشه: سفراط بطولي،

(٤) كرستيان جامبيه:

ددفاع عن أفلاطون، سنة ١٩٧٦.

(٥) كرستيان جامبيه وجي لردرو:

دالملاك، سنة ١٩٧٦.

(٦) برنار هنري ليفي:

«البربرية ذات الوجه الإنساني»، سنة ١٩٧٧.

(٧) فيليب نيمو:

والإنسان البنياوي.

(٨) فرنسواز بول ـ ليفي:

كارل ماركس:

اسيرة حياة بورجوازي ألماني.

وقد ظهرت هذه المؤلفات كلها عند الناشر جراسيه Grasset في باريس (باستثناء ما ذكرنا لها ناشراً آخر) أما رائدهم الروحي، موريس كلافل، فنذكر له الكتب التالة:

أ ـ دمن هو المستلب؟ عند الناشر فلاماريون ١٩٧٠.

ب ـ دما أؤمن به؛ عند الناشر جراسيه.

ج ـ انحن جميعاً قتلناه، هذا المدعو سقراط، عند الناشر ا 14۷۷ Seuil

د ـ دالله هو الله، بحق اسم الله.

وكل هذه المؤلفات هي من أكثر الكتب رواجاً في فرنسا، لما فيها من تحد ولما لأسلوبها من جراءة ورشاقة

ولغة فجة، ولما أثارته من هجمات بالغة العنف، والفحش في الألفاظ والشتائم من جانب خصومها.

ويمكننا تلخيص الأفكار الرئيسية في هذه الفلسفة الجديدة على النحو التالى:

# ١ \_ ضد طغيان العلم الكلي:

تهاجم هذه الفلسفة الجديدة النزعة إلى تمجيد العلم الكلي الذي يدعى السيطرة على كل شيء والمعرفة بالمطلق. ويدعى أنه بالمعرفة يمكن تحويل كل شيء ورتى أن الفكر لبس له أن ينتظر شيئاً من العلم. والدليل على ذلك في نظرهم أن العلم يتكيف مع زمانه ومكانه. ويستشهدون هاهنا بما بيته أستاذنا كويريه Koyre من أن العلم اليوناني غير العلم الحديث. والقول العلمي عند أرسطو غيره عند جالليو. والمعرفة الرياضية القديمة تختلف عن المعرفة الفيزيائية الرياضية التي وصل إليها العلم الحديث. وقد ارتبط نقدهم هذا للعلم بنقدهم لماركس باعتباره هو الذي دعا إلى ما سماه بالاشتراكية العلمة.

# ٢ ـ ضد التاريخ والنزعة التاريخية:

اإن التاريخ، كما يقول دوليه، هو في أساسه منطق للنظام. لا شيء يتغير لأن المستقبل ليس هو إمكان الممكن. بل هو امتداد سلسلة من الأمور المحتملة». (اكراهية التفكيرا ص ٦٤). ومنطق النظام يردنا إلى الدولة الليس ثم تاريخ إلا للدولة، (الموضح نفسه).

# ٣ ـ مع الإيمان:

وهنا يظهر تأثير كلافل بكل وضوح، وهو المؤمن الشديد الحماسة، العامر الوجدان. وهم لهذا يتعلقون به ويسعون لإكساله، وإن أدى بهم ذلك إلى نوع من الغموض مثل تمجيد اللامعقول، والتطلع إلى العلو ولأنه في التجرية الرائعة للعلو يمكن للقول اللامعقول أن يسمح بوصفه رسالة. (نيمو: «الإنسان البنياوي» ص ٢١٨). وأشدهم إيماناً وحديثاً عن الإيمان هو فيليب نيمو Philippe Nemo وذلك في كتابه «الإنسان البنياوي» ومما قاله اإن الإنسان بوصفه روحاً هو المعاصر للعلو الذي يخترقه. إنه ابن الله (الكتاب نفسه ص ٢٣٤).

وهذا الإيمان يستند إلى الوحي دلأن الوحي حقيقة مطلقة، بيد أنها لا تكون ميسورة إلا إذا عشتها، كما قال موريس كلافل (دما أزمن به، ص٣٠٧).

### فلوطرخس

### Plutarchos de Chaironea

# (حوالي ٤٥ إلى ١٢٥ ميلادية)

فيلسوف ومؤرخ يوناني.

ولد حوالي سنة ٤٥ بعد الميلاد في مدينة خيرونيا. وتلقى تعليمه في أثينا حيث تتلمذ على الفيلسوف الأفلاطوني أمونيوس الذي كان يحث على تعلم الرياضيات كلِّ من يخوض في الفلسفة، وهذا هو ما حمل فلوطرخس على الاهتمام بالرياضيات. كذلك تعلم الخطابة، كما يستنبط ذلك مما قاله في بعض مؤلفاته. وقام بأسفار في داخل بلاد اليونان وخارجها. وسافر إلى روماً مراراً، وغالباً كعضو في وفد دبلوماسي من مدينته خيرونيا. وفي روما اتصل ببعض الشخصيات البارزة مما ساعده على الكتابة عن التاريخ والشخصيات الرومانية البارزة. وقد منحه الأمبراطور ترايان درجة قنصل، وأمر الموظفين في ولاية آخايا ألا يتصرفوا إلا بعد أخذ رأى فلوطرخس. وورد في اتاريخ، يوسابيوس (اخرونقه) أن فلوطرخس صار في عهد حكم تربان Trajan والياً على بلاد اليونان. وتولى تدريس الفلسفة لطائفة محدودة من الأقارب والأبناء.

ومؤلفاته في التاريخ وفيرة ومشهورة، وعلى رأسها كتابه العظيم: «السّير المقارنة لعظماء اليونان والرومان» وهي لا تعنينا هاهنا. وإنما تعنينا مؤلفاته في الفلسفة، وهي لا تقل أهمية عن مؤلفاته في التاريخ. ومؤلفاته في الفلسفة تنقسم إلى الأقسام التالية:

أ ـ شروح عملى أفلاطون، وهي: «المسائل الأفلاطونية»؛ وقولد النفس بحسب محاورة طيماوس».

ب ـ ردود على الرواقية والأبيقورية. وهي:

ـ فضد الرواقيين؟.

- «الأقوال الباطلة التي قالها الرواقيون والشعراء»
 (لم يبق منه إلا شذرات).

ـ والآراء المشتركة ضد الرواقيين؟.

ـ ﴿ لَا تَلَيْقُ الْحَيَاةُ وَفَقًا لَرَأَيُ الْأَبْيَقُورِيينَ ﴾ .

ـ فضد كولوتن؟.

جـ في الغيب: ففي وجه كرة القمر؟.

د ـ في علم النفس: «ما تعانيه النفس الإنسانية من الانفعالات».

ـ دهل اللذة والأكم في الجسم أو في النفس؟».

هـ أما مؤلفاته في الأخلاق فعديدة جداً، وقد جمعت تحت اسم Moralia وهي تتناول موضوعات عامة وأخرى خاصة في ميدان الأخلاق. وهي مقالات صغيرة في شتى الموضوعات. ونجتزىء هنا بذكر بعضها:

- قعل يمكن تعليم الفضائل؟٢.

- انى الفضائل الأخلاقية.

دفي طمأنينة النفس».

- الفضيلة والرذيلة).

- دهل تكفى الشرارة للشقاء؟).

ـ دفى البخت) .

ـ في حب الاستطلاع).

- وفي الحياء الشرير؟.

ـ افي الحسد والبغضاء؟.

ـ دفي تعدد الأصدقاء).

ـ دني الانتفاع بالأعداء.

هـ في السياسة: (في الملكية والجمهورية) (لم تصلنا منه إلا شفرات).

ـ انصائح في حكم الجمهورية).

و ـ في الأديان: «ايزيس وأوزيريس».

ـ وفي العناية الإلهية؟.

- وفي عيوب التنبؤات بالوحي. **.** 

۔ افی وحی فوٹیا).

## آراؤه

عني فلوطرخس بتفسير بعض محاورات أفلاطون

## مراجع

- R. Volkmann: leben, schriften und philosophie des plutarchos Von Chaeronea, 2 Bde, 1869.
- Octave Grard: la morale de Plutarque, 1867.
- J. Favre: La morale de Plutarque. Paris, 1909.
- Bernhard Lazarus: les idées religieuses de Plutarque, Paris, 1920.

### فوتيوس

### **Photius**

# (القرن التاسع)

بحاثة ولاهوتي، مؤلف «المكتبة»، وهي وصف لكتب يونانية عديدة في الفلسفة والأدب واللاهوت فقد معظمها ولم يبق إلاّ هذا الوصف.

ولد في القسطنطينية في الربع الأول من القرن التاسع الميلادي. وحين قامت حركة تدمير الصور الدينية في عَهد ليون الخامس (٨١٣ ـ ٨٢٠) عانت أسرته الاضطهاد بسبب عواطفها الدينية. وتعلم اللاهوت والنحو والمنطق وما بعد الطبيعة . وصار أستاذاً فيما بعد لهذه المواد. ثم ارتفع شأنه عند امبراطور بيزنطة ميخائيل الثالث (٨٤٢ ـ ٨٦٧م)، وصار من الشخصيات البارزة في بلاطه، بدليل أنه كلفه بالسفارة لدى خليفة بعداد (أبو جعفر المنصور والمهدى) ولدى بعض الأمراء المسلمين في سوريا. وفي سنة ٨٥٨ دعاه الأمبراطور ليحل محل البطريرك اغناطيوس الذي عزله الأمبراطور. لكن لما باسليوس المقدوني قتل الأمبراطور ميخانيل الثالث في سنة ٨٦٧؛ فإنه عزل فوتيوس عن البطريركية وأعاد إلى الكرسي البطريرك المخلوع أغناطيوس. لكن لما توفي هذا الأخير في سنة ٨٧٧، استعاد فوتيوس كرسي البطريركية، واستعاد مكانته السابقة. لكن توفي باسليوس، وخلفه على الأمبراطورية ليون السادس (٨٨٦ - ٩١٢) وعزل فوتيوس مرة أخرى. وعقب هذا اختفى كل أثر لفوتيوس، واستحال علينا أن نعرف تاريخ وفاته. وريما عاش بعد سنة ٨٩٨.

وإنتاجه العلمي غزير، ويستغرق أربعة مجلدات في مجموعة Patralogia Graeca (المجلد ١٠١ ـ ١٠٤). وهاجم مذهبي الرواقية والأبيقورية.

وفي باب الدين قال إن الألوهية ليست لها صفات، وأنها من الناحية الأخلاقية على الحياد، وأنها لا تفعل: إنها الخير الحقيقي؛ وفي مواجهتها يقوم الشرّ؛ كمبدأ أصيل.

والنفس في جزئها العاقل في انسجام وهي جزء من الألوهية، لكنها أيضاً تحتوى على مبدأ الشرّ.

وبين الآلهة، آلهة النجوم؟ وبين الإنسان يتوسط الجن، وهي وسائل يتخذها الآلهة لمراقبة أعمال الناس.

ومن رأي فلوطرخس أن أديان جميع الشعوب واحدة، لأنه يسود في كل مكان: العقل والعناية الإلهية، والخلاف هو فقط في التأويل والعبادة. وقد أخذ عن الرواقية الوسطى (بانايتيوس الروديسي) العقيدة القائلة بثلاثة أنواع من اللاهوت: لاهوت الشعراء، ولاهوت السياسين، ولاهوت الفلاسفة.

وقال قلوطرخس بتأويل الأساطير .

وميّز بين العقل (نوس) وبين النفس (بسوخيه).

وميز بين نوعين من الموت: الأول هو انفصال النفس عن البدن، والثاني هو انفصال العقل عن النفس، وحيثند يذهب العقل إلى القمر، بينما يعود الجسم إلى الأرض والتراب.

ويقول بتناسخ الأرواح. ويؤكد أنه بعد انفصال النفس عن البدن تدرك النفسُ الحقيقية إدراكاً تامّاً.

أما في الأخلاق فقد اتبع فلوطرخس آراء أرمطاطاليس، وقال بأن الفضيلة وسط بين رذيلين.

## نشرات مؤلفاته

أقدم طبعة للمجموع الأخلاقي Moralia هي طبعة مدينة فينسيا سنة ١٥٦٠ وما يليها، وقد أشرف عليها Xylander . وقد ترجم هذا المجموع إلى الألمانية (ترجمة Apelt ، وترجمة Loeb عندالناشر وما يليها) وإلى الإنجليزية(مكتبة Loeb عندالناشر Amyot في لندن) وإلى الفرنسية (ترجمة Belles Lettres لم Belles Lettres لم

وتنقسم إلى: مؤلفات تحصيلية، مؤلفاته لاهوتية؛ مؤلفات تشريعية دينية، ومؤلفات خطابية. كما أن له مراسلات ذات أهمية تاريخية ودينية.

ولا يهمنا هاهنا من كل هذه المؤلفات إلا كتاب واحد، اسمه: «المكتبة» Myrobiblion، ولكن هذا العنوان منحول وليس أصلياً.

«المكتبة»: نص هذا الكتاب مطبوع في المجلد رقم ١٠٣ في مجموعة الآباء اليونانيين PG كله، وفي الأعمدة من ٩ إلى ٣٥٦ في المجلد رقم ١٠٤ منها.

في هذا الكتاب قام فوتيوس بوصف مائتين وتسعة وسبعين من الكتب اليونانية، مع تحليل لمضموناتها، واقتباس نصوص طويلة منها. وهذه الكتب إما أن يكون قد شرحها في دروسه، أو ناقشها مع بعض الأشخاص في الحلقات الأدبية التي كانت تنعقد حوله، أو مؤلفات قرأها بنفسه ونسخ منها نصوصاً مهمة. ويقال إنه فوتيوس جمع هذه التعليقات وسجلها في مجلدات قبل سفره إلى بغداد في سفارته التي أوفده فيها أمبراطور بيزنطة إلى الخليفة العباسي في بغداد.

ولا يبدو أن فوتيوس قد توخى خطة منهجية في جمع هذه المواد وإيداعها في هذا الكتاب. ففيها تمتزج التعليقات والمذكرات عن مختلف الكتب بدون أي ترتيب. وهي تشبه نظائرها في اللغة العربية مثل: «البيان والتبيين» للجاحظ، و«الكامل» للمبرّد، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه، و«الكشكول» للبهاء العاملي، الغ. ولكنها أحفل بالكلام في اللاهوت والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب، والتاريخ الطبيعي والبيان والحيوان). كما أنها تقتصر على كتب محددة نذكرها بالعنوان ثم نلخصها وبهذا تختلف اختلافاً كبيراً عن هذه المجموعات العربية.

لكن الأهمية الكبرى لكتاب فوتيوس هذا هي أنه حفظ لنا نصوصاً مسهبة من كثير من الكتب اليونانية التي صارت مفقودة فيما بعد وحتى اليوم. ومن هنا جاءت أهميته البالغة من عدة نواح:

فهو يمكننا من تقدير مقدار ما فقدناه من كتب يونانية كانت موجودة ومتداولة في القرن التاسع الميلادي ثم فقدت بعد ذلك حتى اليوم. لقد اطلع فوتيوس على المئات من الكتب اليونانية التي صارت مفقودة عندنا

اليرم. وهذا يدل على مقدار الخسارة الهائلة التي مني بها التراث اليوناني. وبهذا صارت همكتبة فوتيوس هذه مرجعاً أساسياً لكل الباحثين في التراث اليوناني، والمسيحي منه بخاصه. إذ: فقد حوت نصوصاً ومعلومات عن كتب للمؤلفين الآتي ذكرهم: كليانس السكندري؛ المؤلف المزعوم للرسائل المنحولة إلى الحواريين؛ هيوليت؛ الكاهن الروماني كايوس؛ ميثودس الأولمبي؛ القديس أتناسيوس؛ ديودورس الطرسوسي؛ يودورس موسويت؛ أيوب الراهب؛ يولوجيوس بطريرك الاسكندرية، الخ. وأكثر من نصف الكتب التي لخصها فوتيوس لمؤلفين بونانيين وثنيين أو علمانيين وأحياناً ما يجمع لمؤلف الواحد في باب واحد، وأحياناً أخرى يخصص الباب (أو القسم)، لموضوع بعينه، وفي أحياناً ايخصص الله يؤثر التوبع.

ومن بين المؤلفين غير الدنيه، وعددهم ٩٩ نجد:

٣١ مؤرخاً؛ ومن بين هؤلاء نجد أكثر من عشرين مؤرخاً
مجهولاً أو غير ذي أهمية، وقد عرفناهم بفضل «مكتبة»
فوتيوس هذه. ونذكر من هذا النوع الأخير كتسباس
Ktésias، وأجاثر خيدس Agatharchides، وممنون
Memon وأولميبودورس Olympiodoros. كما أنه
تكمل معلوماتنا عن بعض المؤرخين الذين وردت إلينا
بعض مؤلفاتهم: مثل ديودورس الصقلي، وأريان
بعض مؤلفاتهم: مثل ديردورس الصقلي، وأريان
منقولة عن الجغرافيين: بركساجورس، وبطليموس
منقولة عن الجغرافيين: بركساجورس، وبطليموس
الغريب Ptolemaios chennos ولوقيوس Eatrai الذي

أما كتب الفلسفة المنقول عنها في هذا الكتاب والتي لم نعثر عليها من طرق أخرى، فتقتصر على نصوص لانسيد أموس، أحد كبار الشكاك، وهيروكلس Hierokles

### نشرات دالمكتبة،

- Bibliothek, hrsg. von I. Bekker, 1824.
- Photius: La Bibliothéque, ed. et t. par R. Henry, 5 vols. 1959- 1967. en cours.
- Edg. Mastini: Textgeschechite der Bibliothek

griechiche schisma. 3 bde, 1867- 69.

- -k. Ziegler: art. in RE, X X 667 737.
- K. Krumbacher: Geschichte der Byz antischen literatur; 2 aufl. Munchen, 1897, pp. 73-78, 515-524.

Am. Teetaert: art. in Dict. Théologie Catatholique, T. 12, Cols 1536- 1605. Paris, 1935.

des Botius I: Die Handschriften, Ausgaben und Ueberstzungen. Leipizig, 1911.

## مراجع

- J. Hergensöther: Photius, Patriarch von Constantinopel, sein leben, seine schriften und das



#### إنتاجه

يتوزع إنتاجه بين المؤلفات والترجمات:

## أ \_ المؤلفات:

درسالة في اختلاف الناس في سِيرهم وأخلاقهم
 وشهواتهم
 وقد أهداها إلى أبي علي الحارثي. ومنها
 نسخة في برلين برقم ٥٣٨٧.

 درسالة في السهر، مهداة إلى أبي الغطريف منها نسخة في برلين تحت رقم ٦٣٥٧.

- «في تدبير الأبدان في السفر للسلامة من الأمراض والخطرة مهداة إلى الحسن بن المخلد. منه نسخة في المتحف البريطاني رقم ٤٢٤ (٢)، في الأصفية ٢: ٩٣٤ (٢٠١).

- اكتاب في البلغم وعلله، وهو المقالة الأولى من كتاب في ست مقالات أهداه إلى الغطريف. منه نسخة في ميونغ برقم ٨٠٥.

- (في عِلَل الشعرة، المتحف البريطاني ٤٣٤ (٣).

- "في العمل بالكرة ذات الكرسي؟. منه نسخ في برلين ٥٨٣٦ (المتحف البريطاني ١٦١٥ (٧).

ـ کتاب «العمل بالاسطرلاب الکُري» ـ منه نسخة في ليدن برقم ۱۰۵۳ ، وسرای برقم ۳۵۰۵ (۳).

ـ ارسالة في الكرة الفلكية ١ ـ منه نسخة في برلين برقم ٥٨٣٦، وفي المتحف البريطاني برقم ٤٠٧ (١٠)، وأيا صوفيا برقم ٢٦٣٣.

#### قسطا بن لوقا

## (حوالي ۲۰۰هـ ـ حوالي ۳۰۰هـ)

مترجم من اليونانية إلى العربية، ورياضي، وطبيب، وفيزيائي، وفلكي وفيلسوف.

ولد في بعلبك (في لبنان) حوالي سنة ٢٠٥هـ (٨٢٠م). وهو مسيحي على المذهب الملكاني. واسمه اقسطا المكل سرياني للاسم اليوناني البيزنطي: قسطنطين وسافر طلباً للعلم إلى آسيا الصغرى. ثم استقر به المقام في بغداد. وهنا ترجم للخليفة المستعين (تولى الخلافة من سنة ٢٤٨ حتى ٢٥١هـ/ ٨٦٢ ـ ٢٨٦م) بعض مؤفات ذيوفنطس، وثيودوسيوس وطولوتكس وهوفسقلس Hopsicles، وأوسطرخس، وهيرون Heron. إما بنفسه أو بالإشراف والأصلاح لترجمات الآخرين. وألَّف من أجل أبي الحسن على بن يحبى (المتوفى سنة ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م) مدخلاً في الرياضيات. وألَّف رسالة في العمل بالكرة ذات الكرسي، من أجل الوزير إسماعيل بن بلبل، وزير الخليفة المعتمد (٢٥٦ ـ ٢٧٩هـ/ ٨٧٠ ـ ٨٩٢م). وفي خلافة المقتدر (٢٩٥ ـ ٣٢٠هـ/ ٩٠٨ ـ ٩٣٢م) أهدى إلى إبراهيم بن المدبّر كتاب: ﴿الجامع في الدخول إلى علم الطبه.

وهاجر، وهو في سن عالية إلى أرمينية، ربما بدعوة من الأمير ستخاريب الذي تعرّف إليه أثناء زيارة خليفة بغداد لأرمينية. وهنا في أرمينية ألف عدة كتب من أجل البطريرك أبو الغطريف.

وتوفي في أرمينية حوالي سنة ٣٠٠هـ/ ٩١٢م.

#### مراجع

ـ «الفهرست» لابن النديم، نشرة فلوجل، ص٢٩٥.

ـ اعبون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيعة، حـا ص٢٤٤ ـ ٢٤٥.

- اإخبار العلماء بأخبار الحكماء، للقفطى ص٢٩٢.

ـ اتاريخ مختصر الدول؛ لأبي الفرج ابن العبري ص٢٧٤.

- Brockelmann: GAL, vol 1, p. 222- 224, suppl. 1, P. 365- 366.
- H. Suter: Die Mathematiker und astronomen der araber (p. 40- 42); 1900; die Nachtrage, p. 163, 1902.
- L. Leclerc: Histoire de la medecine arabe, vol. l, p. 157- 159. Paris, 1876.
- Giseppe Gabrieli: Nota biobbliografica su Qustâ: Rendiconti dell' accademia dei lincei, classe d. scien. moral, vol. 21, p. 341- 382. Roma, 1912.

وهو أوفى دراسة حتى الآن.

#### القيمة

# valeur (F.); Wert (D.); value (E.); Valore (I.); valor (S.)

تقال «القيمة» على كل ما يقبل التقدير. وتستعمل في ميادين مختلفة كل الاختلاف: في الرياضيات، والاقتصاد، والأخلاق، والجمال. ويمكن تمييز نوعين من استعمال هذا اللفظ: استعمال معياري نسبي، واستعمال معياري مطلق.

والاستعمال المعياري النسبي يتجلى خصوصاً في الاقتصاد. وتتوقف القيمة حينئذ على المنفعة التي تكون للشيء المقوم. والمنفعة أمر نسبي تماماً يتوقف على عوامل عديدة: الحاجة، العرض والطلب، الغ.

أما الاستعمال المعياري المطلق فيوجد أساساً في الأخلاق. وهنا لا تتوقف القيمة على المنفعة أو الحاجة

ـ اكتاب العمل بالكرة الفلكية في النجوم الم منه نسخة في مكتبة بودلي ٢: ٢٩٧، وجار الله ٢٠٩٦ (٢٢).

\_ اكتاب هيئة الفلك، \_ منه نسخة في مكتبة بودلي . ١: ٨٧٩ (٢).

دكتاب الفصل بين الروح والنفس؟ ـ منه نسخة في
 جوتا برقم ١١٥٨. وقد ترجمه إلى اللاتينية باروخ،
 وطبعت الترجمة في اتسبروك سنة ١٨٧٨.

#### ب \_ الترجمات:

ـ اشرح الاسكندر الأفروديسي وشرح يحيى النحوي على االسماع الطبيعيا لأرمطو.

ـ «الآراء الطبيعية التي يقول بها الحكماء، تصنيف فلموطرخس اليوناني» - وقد نشرناه في كتابنا: «أرسطوطاليس في النفس»، القاهرة سنة ١٩٥٤، وهو المعروف بكتاب Placita philosophorum والمنسوب خطاً ـ إلى فلوطرخس. راجع مقدمة نشرتنا هذه.

ـ رسالة أرسطوطاليس في النوم والرؤيا، وطول العُمر».

- «المسائل» لثيوفرسطس.

ـ العناصر، لاقليدس، منه نسخة في أبسالا برقم ٣٢١، وفاتح في استبول برقم ٣٤٣٩ (١٠) ـ المقال من ١٤. ١٥.

- اكتاب المطالع تأليف هوبسكلس، وأصلحه الكندي. منه نسخة في برلين برقم ٥٦٥٧ وعدة مخطوطات أخرى (راجم اشتنشندر ص١٠١).

۲۱۷

أو الظروف؛ بل هي مستقلة عن كل اعتبار؛ إنها قيمة في ذاتها. وكنت Kant في كتابه فتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، يميز بين: «الثمن»، وهو قيمة التبادل، وبين المحانة» (أو: الكرامة) التي لا تطلق إلا على الكائنات العاقلة. وما يميز ما له فثمن هو أنه يمكن أن يستبل به شيء آخر مساو له في المنفعة؛ أما ما له همكانة فإن قيمته ذاتية، ولا يمكن استبدال غيرها بها. ووكل ما يشير وما يعين على العقل الحرّ لملكاتنا له قيمة عاطفية؛ أما ما له قيمة عاطفية؛ أما ما له قيمة نسبية، أي ثمناً، وإنما له قيمة ذاتية، فليس يكون الشيء هدفاً في ذاته، فليس له قيمة نسبية، أي ثمناً، وإنما له قيمة ذاتية، أي مكانة له قيمة الأكاديمية، حال سي على المحانة لا تكون إلا لما يتفق مع القانون الأخلاقي وللإنسان الذي يحملها.

ثم جاء نينث فأفاض في استعمال كلمة «القيمة» بالمعنى الأخلاقي، ودعا إلى «إهدار القيم» التقليدية واستبدال غيرها بها، استناداً إلى مبدأ «إرادة القوة».

لكن االقيم، لم تصبح فرعاً قائماً برأسه من فروع الفلسفة إلا ابتداء من العقد الأخير من القرن التاسع عشر، بفضل مؤلفات الكسيوس ماينونج Meinong وكرستيان فون ايرنفلس، وهما من أتباع فرانتس برنتانو . فكتب أولهما كتاباً بعنوان: ﴿أبحاث نفسانية ـ أخلاقية في نظرية القيمة (سنة ١٨٩٤)، وكتب الثاني: المذهب نظرية القيمة؛ (في مجلدين) ليبتسك، سنة ١٨٩٨). وقد تأثر كلاهما بالآخر. وهما يربطان بين الذات ـ أو النفس ـ وبين الموضوع في تقدير القيمة: فالذات إما أن تشتاق الشيء حقاً وفعلاً، وإما أن تشتاق الشيء حين لا يكون موجوداً فعلاً. وفي إثرهما جاء ج. ناومان .G Naumann (في كتابه: المذهب القيمة)، ليبتسك سنة ١٨٩٣) الذي حدد القيمة وفقاً للذة التي تجلبها، ثم ف. كروجر F. Kröger (في كتابه: الفكرة الإرادة المطلقة للقيمة)، ليبتسك ١٨٩٨) الذي رأى أن القيمة هي موضوع رغبة مستمرة نسبياً - ثم كرايبج Cl. Kreibig (في كتَّابه: قالتأسيس النفساني لمذهب في نظرية القيمة ، فيينا ١٩٠٢) الذي عزف القيمة بأنها المعنى عاطفي) .

وعلى عكس هذا الاتجاء النفساني في تحديد القيم

قامت مدرسة بادن Baden بدراسة مشكلة القيمة. وأبرز رجالها هما قندلبند، وهبنرش ركرت Rickert. يميّز ركرت بين المملكة القيم، وهي المعاني الواجبة ولكنها غير موجودة بالفعل، وبين اعالم الواقع، وبين المملكة المعنى، وهذه الأخيرة تشمل الذات، وتمكن من إقامة ارتباط بين المملكتين الأخريين ويصنّف ركرت القيم بحسب الميادين التالية: المنطق، علم الجمال، التصوف، الأخلاق، شؤون الجنس erotica، وفلسفة الدين ـ ويناظرها القيم التالية على التوالي: الحقيقة، الجمال، القداسة غير الشخصية، السعادة، القداسة الشخصية.

لكن فيلسوف القيم بالمعنى الشامل العميق هو من غير شك: ماكس شيلر Scheler. ولهذا سنتوقف عنده طويلاً.

إن ما يميز الأخلاق عند شيلر هو الاهتمام بالقيم اللاصورية (ويسميها هو بالمادية Materiale wertethik) في مقابل القيم الصورية التي اهتم بها كَنْت. لقد نقد شيلر رأي كنت قائلاً: إن قول كنت إن القبلي a priori هو الذاتي والصوري formel إنما هو ناتج عن الجهل بوجود نظام ترتيبي من القيم الموضوعية تعتبرها التجربة الفينومينولوجية توصيفات موضوعية (مثل الألوان) للخيرات وللموضوعات. وهذا هو ما منم كنت من إدراك دور العاطفية في الأخلاق. أما شيلر فيرى أن تصنيف القيم الأخلاقية من أعلاها إلى أسفلها في النظام الترتيبي (من مستوى الملائم إلى النافع، إلى الحيوي إلى الروحى وإلى المقدس) أمرٌ مُذْرَك في أفعال المعرفة التقويمية مثل التفصيل والتقليل. إن عالم القيم ليس فقط فرعاً من ميدان الماهيات. وهذا العالم ليس فقط أخلاقاً أو يرتد إلى الأخلاق مع ما ينتج عنها من قيم نسبية متغيرة: النظم الاجتماعية والسياسية، أخلاق العصر، الأعراف والتقاليد.

ويميز شيلر بين القيم من ناحية، ويين الخيرات والفايات من ناحية أخرى. فالقيم تمثّل أشكالاً موضوعية محضة، «موضوعات هي موضوعية حقاً، مرتبة على ترتيب سرمدي وتنازلي». أما الخيرات فهي الأشياء من حيث هي تتجسد القيم. أما الغايات فهي خواتيم الأفعال المزودة أو غير المزودة بقيم. والتناقض في الأخلاق عند

الرتبة الخامسة ـ هي رتبة القيم الدينية (طوبى، المحبة، المقدّس، الخ).

#### مراجع

- R. Eisler: studien zur Wertctheorie. Leipzig, 1903.
- W. Ostwald: Philosophie der Werte. leipzig, 1913.
- R. Sorley: Moral value and the Idea of God, cambridge, 1919.
- B. Bauch: Wahrheit, Wert und Wirklichkeit. leipzig, 1923.
- E. Goblot: la logique des jugements de valeur. Paris, 1927.
- J. Laird: The Idea of value. Cambridge, 1929.
- August Messer: Wertphilosophie der Gegenwart. Berlin, 1930.
- L. lavelle: Traité des valeurs, 2 vols. Paris, 1951-1955.
- J. S. Hans: «The question of value in Nietzsche and Heidegger», in Philosophy to-day, 1984, 28, n. 4, pp. 283-299.

كُنْت ناجم عن الخلط بين القيمة، والغاية، والخير. وهذا الخلط هو الذي أضفى على الأخلاق عند كنت طابعاً صورياً (شكلياً) خالصاً.

ومن هنا حاول شيلر وضع أخلاق امادية (في مقابل: صورية) أي ذات مضمون ومحتوى، وليست مجرد صورة وشكل، أخلاق عينية قائمة على القيمة، ومع ذلك فإنها مستقلة بذاتها. والموضوعة المينية لهذه الأخلاق تستند إلى تكوينها: فإنها ليست مستمدة من التحليل المقلي لأمور ميتافيزيقية، وليست مستمدة من التجربة المتعلقة بالموضوعات الجزئية. إنما هي تصدر عن وجدان عاطفي، أعني عن معيار كيفي، شبيه قبالأسباب القلبية، عني عن معيار كيفي، شبيه قولته المشهورة: اللقلب أسباب ليست هي أسباب العقلية).

ويرتب شيلر القيم في الدرجات التالية: فالرتبة الدنيا للقيم هي رتبة القيم الجسية (اللذيذ والمؤلم، الاستمتاع والتألم، الخ)؛ وفوقها رتبه قيم المدنية (النافع والضار)؛ وفوقها رتبة القيم الحيوية (الصحة والمرض، الشيخوخة والموت)؛ وفوقها القيم الروحية (الجمالية، والشرعية، والخاصة بالمعرفة، الخ)؛ وأعلاها ـ وهي

E

کارُوس

Carus (carl Gustav)

(1799 - 1869)

عالم وفيلسوف ألماني.

ولد في ٣ يناير ١٧٨٩ في ليبتـك، وتوفع في ٣٨ يوليو ١٨٦٩ في درسدن.

درس في ليبتسك ابتداء من سنة ١٨٠٤ الكيمياء، والفيزياء، والنبات، والحيوان، والجيولوجيا، كما درس الفسفة والطب وعلم النفس والرياضيات. وحصل على الدكتوراه الأولى في سنة ١٨١١ برسالة عنوانها: انموذج البيولوجيا العامة، وفيها عرض مخططاً لنظرية عامة في الحياة. وحصل على بكالوريوس الطب. وفي سنة ١٨١٤ صار أستاذاً في مدينة درسدن في أكاديمية التشريح والطب. وصار طبيباً خصوصياً لملك ولاية مكسونيا. وفي سنة ١٨٢٧ سافر برفقة ولي العهد إلى إيطاليا وسويسرا، وفي سنة ١٨٣٥ سافر برفقة ولي العهد إلى إيطاليا المداقة بينه وبين الشاعر الألماني الرومنتيكي لدفج تيك الصداقة بينه وبين الشاعر الألماني الرومنتيكي لدفج تيك

وهو يقول عن نفسه إنه تأثر بجيته وشلنج وكنت. وقد شارك جيته في الشعور بالحياة، وفي تصوره للعالم وللطبيعة. وشارك وشبلنج في القول بروح للعالم آلهية، ولكنه لم يأخذ بمذهب وحدة الوجود والمثالية المتعالية ومذهب الهوية عند شلنج. وأخذ عن كنت تصوره للمادة على أنها في حركة أزلية أبدية.

والفكرة السائدة في كل إنتاجه الفلسفي والعلمي هي فكرة التطور العضوي من الكثرة إلى الوحدة. وكلما كان الكائن أكثر واقعية، كان أوغل في الوحدة عضوياً. والوحدة العضوية هي في الوقت نفسه وحدة خلاقة. وذروة الحقيقة الواقعية هي الألوهية، التي تنجلى في العالم وتنفذ فيه، ولكنها في الوقت نفسه عالية عليه. وخارجة عنه. والألوهية حقيقة كلية غير واعية، وتصير واعية في العالم العضوي، وخصوصاً في أفراد الإنسانية. وقد سمّى هو هذا المذهب باسم Entheismus للتمييز وبين والسكل هـو الله)، والـتأليب بين Pantheismus (دالـكـل هـو الله)،

ويرى كاروس أن «الحياة معناها النشوء والزوال، الفعل والتحوّل، وفقاً لصورة باطنة Innere Idee (راجع كتابه: «الطبيعة والصورة» ص٢٨). والصورة Idee هي الشكل الأولى؛ وهي أيضاً نمط الشكل.

والصورة هي الشكل الذي يتطور وهو يحيا. إنها شكل الحياة. وللصورة عدة أسماء وعدة معان: إنها صورة، وصورة روحية، وشكل مثالي، وقوة مُشْكَلة، وروح مصورة، وانتلخيا، وحياة: حياة تصور على غير وعي منها، والصورة المصورة تنتج ما لا نهاية له من المصورات. والتحرّل يرجع إلى فظاهرة أولية الدكما هو رأي جيته (راجع مقدمتنا وشروحنا على ترجمتنا فللديوان المشرقي للمؤلف الغربي الجيته، القاهرة ط٢ سنة المشرقي للمؤلف الغربي الجيته، القاهرة ط٢ سنة

وفي الألوهية ينبوع الحياة الأصلي، الذي يظل غير

كأروس

واع بنفسه. ويرى كاروس «أنه أينما أقر بالألوهية ثم النبوع الأصلي لكل حياة، وينبوع التحول السرمدي وفقاً لقوانين سرمدية (الطبيعة والصورة»، ص١٣٤). ويقول أيضاً: "إن من يتأمل كيف أنه بمنطق إلهي دورة الحياة في الأجسام العالية تتجلى في دائرة وجود أصغر الذرات في باطننا لا بد أنه سيمتلى، برهبة مخيفة وإعجاب هائل في المهايد).

ويربط كاروس بين حياة الكون وحياة الإنسان، وينقل فلسفة الطبيعة إلى علم النفس كما تصوره. ومذهبه في النفس كما تصوره. ومذهبه في النفس جزء من مذهبه في حياة الكون. إن الحياة في الكون ليست واعية. فكيف تصير في الإنسان واعية؟ هذا لغز لا يمكن خَله. «واللاوعي هو التمبير الذاتي عما نتعرف في الطبيعة أنه موضوعي، («الطبيعة والصورة» ص١٢). والإنسان وحده هو الذي له روح، تملن عن نفسها في الوعي الذاتي. أما الحيوانات فلا تملك إلا نفسها في الوعي الذاتي، وهو نوع من الغريزة: وفي الإنسان وحده ـ دون سائر الكائنات الحية ـ يسمو الفرد إلى مرتبة الشخصية هي الإنسان الذي يشعر الشخصية مي الإنسان الذي يشعر بأنه «أنا». وفي «الأنا» تصبح الصورة Jdee واعية بذاتها.

ويجب عدم الخلط بين الوعي وبين النفس. ذلك أن النفس غير واعية ، إنها «حياة لا واعية تشكل نفسها»: «ومفتاح معرفة ماهية حياة النفس الواعية يقوم في منطقة اللاوعي» (Psyche) في أوله). والجسم هو طريقة تجلي النفس، والنفس هي معنى الجسم. ولهذا ينبغي أن تستبدل بالتقابل المزعوم بين النفس والجسم التقابل بين الوعي واللاوعي. وليس بين الجسم والنفس فعل متبادل ولا تواز.

ويعد كاروس أول من أدخل فكرة «اللاوعي» في الأبحاث التفسانية. وهو يقول: إن كل ما نسميه شكل الجسم، وملامع الوجه، ونظرة العين ـ ما هو إلا راموز خارجي به يعبر الباطن عما فيه من صورة مهيمنة عليه دون وعي منه (Psyche ص ٢٤). ويحاول كاروس أن يتخذ من هذا الراموز (= مجموع الرموز) مفتاحاً لمعرفة الأخلاق الإنسانية. ولهذا فإنه يستخدم مذهبه في اللاوعي لتفسير ما يسمى «بالظواهر الخفيّة» مثل: الرؤية الساطمة Hellschen والبصر الثاني والمشي في النوم الساطمة Somnambulismus. يقول: «إن ازدواج وجودنا النفسي

كله، وفقاً للوعي واللاوعي، هو الذي بمعرفته نجد المفتاح لفهم العديد من أحداث حياتنا، خصوصاً تلك الأحداث السحرية، (افي مغناطيسية الحياة، ص١٠) إن كل ما هو سحري هو على ارتباط وثيق باللاوعي، واللاوعي في الإنسان يقيم في لاوعي العالم.

والفكرة الأساسية الباطنة في كل فلسفة هي «أورجانون المعرفة». والمعرفة هي صعود من الظواهر إلى الظاهرة الأولية Urphänomen. ولا بد للمعرفة من أن تريخ إلى إدراك «وجود رابطة عامة كبيرة عضوية تربط كل وجود برابطة عميقة لا انفصام لها» (Organon). ص٣١).

#### مؤلفاته

- ـ دمتن تعليمي في التشريح المقارن، ١٨١٨.
- «موجز التشريح والفسيولوجيا المقارنين»، ١٨.
  - ـ المحاضرات في علم النفس، ١٨٣١.
- ـ اعلم الفسيولوجيا، ٣ أجزاء، ١٨٣٨ ـ ١٨٤٠.
- ـ الملخص في علم الكشف على الدماغ، ١٨٤١.
  - ـ فجيته: محاولة لفهمه عن قُرْب، ١٨٤٣.
    - الرسائل عن حياة الأرض، ١٨٤١.
    - ـ اپسوخيه: تاريخ تطور النفس، ١٨٤٦.
  - ـ افوزيس: في تطور حياة الجسم، ١٨٥١.
    - «راموز الشكل الإنساني»، ١٨٥٣.
  - ـ ﴿أُورِجَانُونَ مَعْرَفَةُ الطَّبِيعَةُ وَالْرُوحِ ﴾ ، ١٨٥٣.
- في المغناطيسية الحيوية والتأثيرات السحرية بوجه عام، ١٨٥٧.
- ـ «الطبيعة والصورة: أو المتحوّل وقانونه»، ١٨٦٠.
- ـ وجيته وأهميته لهذا الزمان وللزمان القادم، . ١٨٦٣.
- «علم النفس المقارن، أو تاريخ النفس في سلسلة
   عالم الحيوان، ١٨٦٦.

" يناير ١٩٣٣ اضطر إلى مغادرة ألمانيا. فتوجه أولاً إلى أوكسفورد، حيث بقي فيها من ١٩٣٣ حتى ١٩٣٥. ثم غادرها إلى جوتبورج Göteborg (في السويد)، وصار أستاذاً في جامعتها من ١٩٣٥ حتى ١٩٤١. وأخيراً هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعين أستاذ في جامعة بيل Yale من سنة ١٩٤١ إلى ١٩٤٤؛ ثم قام بالتدريس من ١٩٤٤ حتى وفاته في السنة التالية في جامعة كولوميا بنيويورك.

كانت نقطة ابتداء تفكير كاسيرر من مذهب أستاذيه: هرمن كوهن، وباول ناتورب، أعنى الكنتية الجديدة في فرعها المتمثل في جامعة ماربورج على نهر اللان؛ والمسمى باسم المدرسة ماربورج، وكانت تمثل الاتجاه الأكثر عقلانية ومفهومية، وموضوعية وعلمية من سائر فروع الكنتية الجديدة. ذلك أنها اتجهت خصوصاً نحو علوم الطبيعة، وعلى وجه أخص نحو الفيزياء الرياضية. وهذا الانجاه هو الذي حدد الموضوعات التي اختارها كاسيرر لدراسة تاريخها: لهذا نراه اهتم بديكارت، وليتس وكنت دون سائر الفلاسفة كذلك أدى به هذا الاتجاه إلى تخصيص قسم كبير من أبحاثه إلى نظرية المعرفة، فألف كتابه الرئيسي وعنوانه: «مشكلة المعرفة في الفلسفة والعلوم في العصر الحديث؛ (حـ١ ١٩٠٦؛ حد ١٩٠٧؛ حد ١٩٢٠) ـ لأنه كان يعتقد، كما قال هو نفسه: أإن كل المحاولات الفكرية في العصر الحديث تتلخص في مهمة مشتركة سامية، هي: تصور جديد للمعرفة يُعَالَج باستمرار وتقدمه (امشكلة المعرفة؛ حداص هـ). وفقط بفضل االوعى الذاتي النظرى المختلف الأنواع يمكن الوصول إلى الفعالية الكاملة.

والمبدأ الأساسي الذي اعتنقفه كاسيرر هو أن التحليل العقلي المنظم والتأمل التاريخي يعاون كل منهما الآخر، وأنه لا بد من معالجة المفهومات العامة على أساس المصادر التاريخية وإذن فالتأمل النظري لا يمكن أن يؤتى ثماره إلا على ضوء الدراسات التاريخية للمفهومات والمشاكل. ولا بد من الجمع ـ دون قسر ـ بين النظرة التأملية وبين النظرة التاريخية .

لكن تاريخ الفلسفة ليس تكديساً لمواد على أي نحو اتفق، بل يجب أن يسير وفقاً لمنهج وترتيب. يقول

ـ اذکریات عن حیاتی ومذکرات؛ } مجلدات، ۱۸۵۱ ـ ۱۸۲۱.

#### مراجع

- Christoph Bernoulli: Die Psychologie von Carl Gustav Carus und deren geistes geschichtiche Bedeutrung. Jena, 1925.
- Hans Kern: Die Philosophie des Carl Gustav Carus, eine historisch - Kritische literaturschau. Dresden, 1930.
- Eva Langewisch: Das Teleologische Prinzip bei C. G. Carus. Nowawes, 1927.
- Sophie, Grafin von arnim: Carl Gustav Carus, sein leben und wirken. Dresden, 1930.
- Erich Voegelin: Die Rassenidee in der Geschichte von Ray bis Carus. Berlin, 1933.
- Erwin Wäsche: C. G. Carus und die romantische weltanschaung. Köln, 1933.
- Hans Wilhelmsmeyer: C.G. Carus als Erbe und Deuter Goethes. Berlin, 1936.
- Hans Kern: C. G. Carus, Peronlichkeit und Werk 1942.
- P. Stöcklein: C. G. Carus, 1943.

كاسيرر

#### Cassirer (Ernst)

(1874 - 1945)

فيلسوف ومؤرخ للفلسفة ألماني يهودي.

ولد في برسلاو في ۲۸ يوليو ۱۸۷٤؛ وتوفي في نيويورك في سنة ۱۹٤٥.

ذَرَس سنة ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۹ القانون، والفيلولوجيا المجرمانية وتاريخ الأدب الحديث، ومنذ سنة ۱۸۹۹ فرس الفلسفة والرياضيات وحصل على الدكتوراه الأولى في سنة ۱۸۹۹، وكان تلميذاً لهرمن كوهن وباول ناتورب، برسالة عن فنقد ديكارت للمعرفة الرياضية والعلمية، وعين مدرساً في جامعة برلين سنة ۱۹۱۹. ومن سنة ۱۹۱۹ كان أستاذاً ذا كرسي في جامعة هامبورج. وبعد مجيء النازية إلى الحكم في جامعة هامبورج. وبعد مجيء النازية إلى الحكم في

كاسيرر: "إن تاريخ الفلسفة لا يعني ـ مادام علماً ـ مجرد المجمع للمواد بحيث نتعلم منها الوقائع المتعددة؛ بل هو يريغ إلى أن يكون منهجاً، بواسطته تستطيع فهمها . والمذهب الفلسفي إنما يمكن إدراكه من خلال البواعث المقلية التي أدت إلى صياغته .

وهذه النظرة إلى تاريخ الفلسفة لا تقتصر على عرض النتائج، بل مهمتها الأولى هي الكشف عن القوى المكوّنة لكل مذهب في الفلسفة. ومن ثم تتنادى إلى فظاهريات الروح الفلسفية، (راجع كتابه: «فلسفة التوير» ص س ـ يا).

ويتمثل كاسيرر تاريخ الفلسفة الحديثة في عصور متوالية هي بمثابة، أحجار الزاوية في تقدم الفكر الإنساني، ولهذا كرس لها دراسات كبيرة مستقلة على النحو المتوالى التالى:

١ - (الفرد والكون في فلسفة عصر النهضة)،
 ١٩٢٧.

٢ ـ النهضة الأفلاطونية في انجلترا ومدرسة
 كميردجا، ١٩٣٢.

 ٣ ـ الفلسفة الألمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، باريس ١٩٣٩.

٤ ـ فطسفة (عصر) التنوير،، ١٩٣٢.

وأدى اهتمامه بغلسفة الرياضيات إلى توكيد أهمية فكرة الدالّه Funktion في التفكير بعامة. يقول كاسيرر: «إن المضمون الموضوعي للمعرفة الرياضية يشير إلى شكل أساسي للتصور، لم يظفر بالوضوح الكافي والاهتمام حتى في علم المنطق، وهو: الدالّة بالمعنى المفهوم في الرياضيات (ومفهوم الجوهر ومفهوم الدالّة: أبحاث في المسائل الرئيسية لنقد المعرفة، سنة ١٩١٠ ص، من المقدمة). فقد رأى كاسيرر أن المفهومات الغلوارق بين التصورات القديمة، المتجهة نحو «الدالّه» وأبرز المعين المحديثة المتجهة نحو «الدالّه» وأبرز بيعض، سواء في الرياضيات وفي علوم الطبيعة، وفي نظرية المعرفة وفي المينافيزيقا.

وإلى جانب فكرة «الدالَّة» أبرز كاسيرر في العلوم

الروحية فكرة أخرى هي «الرمزية» أو «الشكل الرمزي»، وذلك في كتابه: (فلسفة الأشكال الرمزية) (حـ ١ داللغة، ١٩٢٣؛ حـ٢ دالتفكير الأسطوري، ١٩٢٥؛ حـ٣ وظاهريات المعرفة)، ١٩٢٩ فهرس طبعه نواك Noock ١٩٣١). وفي هذا الكتاب الضخم يقول كاسيرر أن كل أشكال الفهم للواقع التي يواجهها الإنسان وهو في مواجهة الحقيقة الواقعية ـ لها وجه رمزي، أعنى أنها مؤسسة في صور رمزية، أو على حد تعبيره: هي ترميزات، إن الإنسان - هكذا يقول كاسيرر - احيوان رمزي homo simbolicos . والحضارة الإنسانية ـ من علم وفن ودين وأخلاق وسياسة ـ تؤلف نسيجاً من الترميزات. ودرس كاسيرر خصوصاً ثلاثة أنظمة رمزية أساسية. وكل واحد منها يناظر وظيفة محدودة: نظام الأساطير، وهو يناظر الوظيفة الصريحة للرموز؛ ونظام اللغة المشتركة (العادية) وهو يناظر وظيفة عيانية؛ ونظام العلوم، ويناظر وظيفة معنوية. ودراسة أصل الوظيفة الرمزية هي فلسفة في اللغة بالمعنى الواسع. وفلسفة اللغة هذه هي في الوقت نفسه فلسفة حضارة أو فلسفة الأشكال الحضارية.

## مؤلفاته

إلى جانب ما سبق ذكره، نذكر ما يلي:

ـ امذهب لينتس في أسنه العلمية، ١٩٩٠٢.

 محول نظرية النسبية لاينشتاين: تأملات في نظرية المعرفة، ١٩٢١.

ـ «الحرية والشكل؛ دراسات في التاريخ الروحي لألمانيا»، ١٩١٦.

ـ اكَنْت: حياته ومذهبه، ١٩١٨ (مجلد تكميلي لمؤلفات كنت).

ـ فشكل التصور في التفكير الأسطوري، ١٩٢١.

ـ «اللغة والأسطورة: إسهام في مـــألة أسماء الآلهة»، ١٩٢٥.

- «تاريخ الفلسفة القديمة»، بالاشتراك مع أرنست هوفمن، ضمن كتاب: «المتن التعليمي للفلسفة»، بإشراف ماكس دسوار، سنة ١٩٢٥.

ولد في Weil der stadt في ألمانيا في ٢٧ ديسمبر ١٩٥٧؛ وتوفي في ريجنزبورج، ألمانيا، في ٢٥ نوفمبر سنة ١٦٣٠.

التحق بجامعة توبنجن في أكتوبر سنة ١٩٨٧. وهنا تأثر كثيراً بأستاذ الفلك ميكائيل ميستلن Michael تأثر كثيراً بأستاذ الفلك ميكائيل ميستلن Maestlin الذي كان يعرف فلك كوبرنيكوس معرفة جيدة، وقد وضع تعليقات على كتاب كوبرنيكوس: فني دورات الأفلاك السماوية، وفي ١١ أغسطس سنة ١٩٩١ حصل كيلر على الماجستير من جامعة توبجن. واختير مدرساً للرياضيات في المدرسة اللوترية بمدينة جراتس (النمسا)، بعد أن كان أن قد شرع في الدراسة اللاهوتية ليكون قسياً. لكنه بهذه الوظيفة تخلى عن الاستمرار في هذا المجال.

وكان أول إنتاجه في علم الفلك هو: «السرّ الكوني» Mysterium cosmographicum الذي طبع في سنة ١٥٩٧. وقد أرسل نسخاً إلى كبار الفلكيين: جالليو، وتيشوبراهه وغيرهما. وبهذا الكتاب أثبت أنه أول فلكي اقترح تفسيرات فيزيائية للظواهر السماوية.

ومن سبتمبر سنة ١٦٠٧ حتى نهاية سنة ١٦٠٣ انكبَ على تأليف كتابه: «الفلك: القسم المتعلق بالبصريات». وفي سنة ١٦٠٤ بدأ في تأليف كتابه: «الفلك الجديد» أول شرح يتعلق بنجم المريخ. وفي الكتاب الأول ناقش مسألة الـ parallax، والإنكسارات الفلكية، وبين التغيرات السنوية في الحجم الظاهري للشمس.

وغادر جراتس وذهب إلى براج في سنة ١٦٠٠ ليعمل مساعداً لتيشو براهه. وبعد وفاة تيشو براهه عُين رياضياً أمبراطورياً في بلاط الأمبراطور رودولف الثاني؛ كما كُلف بأبحاث تتعلق بالتنجيم. ويوفاة هذا الأمبراطور أستأنف حياة التنقل، فعين أستاذاً للرياضيات في لنس لنت Linz (النما) من سنة ١٦٢٦ حتى سنة ١٦٢٦ ثم عانى الكثير من المتاعب والاضطهادات، ووقع في ضائقة مالية. لكنه في السنوات الأخيرة من عمره حظي بعطف فالشتاين Wallenstein.

وفي أثناء هذه المحنة ألّف كبلر كتابه: والموجز في فلك كوبرنيكوس؛ (١٦٢٨ ـ ١٦٢١)، وعلى الرغم من دالتأسيس الطبيعي والإنساني لفلسفة الحضارة الجوتبورج ١٩٣٩.

- الحتمية واللاحتمية في الفيزياء الحديثة. دراسات في مشكلة العِلْية، جوتبورج ١٩٣٧.

ـ «اللوغوس، والعدالة، والكون في تطور الفلسفة اليونانية»، جوتبورج، ١٩٤١.

ـ دمقالة في الإنسان، ١٩٤٥.

ـ «مكانة تورلد Thorild في التاريخ الروحي للقرن الثامن عشر»، استكهلم، ١٩٤١.

\_ دأسطورة الدولة، ١٩٤٧.

. فحول منطق علم الحضارة)، خمس دراسات. جوتبورج ۱۹٤۲.

كذلك نشر لليبنتس: «الكتابات الرئيسية لتأسيس الفلسفة» حـ وحـ سنة ١٩٠٦/١٩٠٤ في «المكتبة الفلسفية». كما نشر مؤلفات كنت الكاملة، في ١١ مجلداً، ابتداءً من سنة ١٩١٢.

## مراجع

- Alfred Jospe: Die Unterscheidung von Mythos und Religion bei Hermann Cohen und Ernst Cassirer 1932.
- Félix Kaufmann; Kurt lewin et altri: The Philosophy of Cassirer, ed by Paul Arthur schlipp, 1949.

وفيه ثبت كامل بمؤلفات كاسيرر.

- Carl H. Hamburg: Symbol and Reality. Studies in the Philosophy of Ernst Cassirer, 1956.
- Mercedes Rein: La filosofia del lenguaje de Ernst Cassirer, 1959.
- H. Lübbe: Cassirer und die Mythen des 20. Jahrhunderts, 1975.

كبلر

Kepler (Johannes)

(1571 - 1630)

فلكي عظيم، وفزيائي ألماني.

Gesammelte werke كسل مسن W. V. Dyck و. M و. W. V. Dyck في المجلداً، في منشن من سنة ١٩٣٧ إلى Caspar وأعيد طبع كتاب الفلك الجديد، وكتاب «النجامات العالم» في بروكسل ١٩٦٨.

#### مراجع

- H. Zaiser: Kepler als philosoph. Basel 1932.
- M. Caspar: Johannes Keplers Wissenschaftliche und philosophische stellung. Munchen - Zürich, 1935.
- G. Baumgardt: J. Kepler, life and Letters. New York, 1951.
- A. Koyré: «l'oeuvre astronomique de kepler», in: XVLL<sup>e</sup> siècle, pp. 69-109.
- G. Holein: J. Kepler et les origines philosophiques de la physique moderne. Paris, 1961.
- A. Koyré: la révolution astronomique: Copernic, Kepler, Birelli, Paris 1961, pp. 117-456.

كلارك

#### Clarke (Samuel)

(1675 - 1729)

فيلسوف أخلاقي إنجليزي.

ولد في ١١ أكتوبر ١٦٧٥ في نوروتش Norwich (مقاطعة نورفولك، انجلترا)؛ وتوفي في ١٧ مايو سنة ١٧٧٩ في ليسستر. دَرَس الرياضيات والفلسفة، ثم بعد ذلك درس اللاهوت، وصار قسيساً في سنة ١٧٠٧ في لندن. ثم أصبح رئيساً لكنيسة درايتون، بالقرب من نوروتش؛ ثم لكنيسة سانت بنت St. Bennet في لندن! ثم لكنيسة سانت بعرس، في وستيمنستر. وكان صديقاً ثم لكنيسة سانت جيمس، في وستيمنستر. وكان صديقاً الطبيعة ضد الديكارتيين، وضد اعتراضات ليبنتس. ولحد في مجادلات ضد هوبنز، ولوك، وكولنز ودخل في مجادلات ضد هوبنز، ولوك، وكولنز يرى أن العقائد الدينية تتفق تماماً مع ما يقضي به العقل، ولهذا رأى أنه لا يوجد خلاف بين الدين الطبيعي وبين الدين الموحى به.

لقد حارب كلارك المذاهب المادية والإلحاد، وأكَّد

عنوانه فإنه موجز في فلك كبلر أحرى، منه موجزاً في فلك كوبرنيكوس وهو مكتوب بطريقة السؤال والجواب. يقول رسل J.L. Russell إنه بين سنة ١٦٠٠ وسنة ١٦٥٠ كان الكتاب أكثر الكتب الفلكية قراءة في أوروبا. والمقالات الثلاث الأولى من هذا الكتاب تناول فلك الأكر astmomy. وفيه بحث عن التوزيع المكاني للنجوم وعن الانكسار الجويّ. ومن الموضوعات المهمة التي طرقها في الكتاب موضوع حركات الأرض. وفي وصفه لنسبية الحركة مضى بعيداً جداً إلى أبعد معا فعل كوبرنيكوس، الحركة مضى بعيداً جداً إلى أبعد معا فعل كوبرنيكوس، وصاغ المبادى التي عالجها فيما بعدُ جالليو في كتابه: والحواره (سنة ١٦٣٢). وبسبب هذا البحث في حركات الأرض، وضع كتاب كبلر هذا على «ثبت الكتب المحرّمة في سنة ١٦٦٩).

لكن أهم ما في هذا اللموجز هو المقالة الرابعة وعنوانها: «الفيزياء السماوية»: ففيها فسر الحجم والطرق والنسبة في السماء بأسباب إما طبيعية أو نمطية أما المقالات من ٥ إلى ٧ على شكل فتتناول رد المسائل الهندسية العملية الناشئة عن الدورات الفلكية إلى قطوع ناقصة.

ولما كان بلاط الأمبراطور رودولف الثاني قد كلفه باتمام لوحات النجوم التي بدأها تيشو براهه، فقد كرّس كبلر وقتاً طويلاً لإنجاز هذا العمل. وأصدر هذا العمل تحت عنوان: «اللوحات الرودلفية». وقد استطاع أن يحدد مواضع الكواكب بشكل أدق كثيراً مما فعله أسلافه من الفكلين.

وفي سنة ١٦١٩ أصدر كبلر كتابه: «انسجامات المالم» Harmonices mundi (لنتس، ١٦١٩). وفيه أورد صيغة القانون الثالث من القوانين الثلاثة لحركة الكواكب، التي تعذ النقطة الحاسمة في تطور علم الفلك الحديث، وهذا القانون الثالث يقول: «مربعات أزمنة دوران الكواكب حول الشمس تتناسب فيما بينها كتناسب مكعبات أبعادها الوسطى من الشمس».

## نشرات مؤلفاته

نشر G. Frisch مجموع مؤلفات كبلر بعنوان في ٨ مجلدات في فرانكفورت وإيرلنجن من سنة ١٨٥٨ إلى ١٨٧١. كما تولى نشرها بعنوان و٧٧ الكلمشيات (المنحولة)

خلود النفس، وحرية الإرادة الأخلاقية، وبرهن على وجود الله وبين صفاته فألقى في عامي ١٧٠٤ و ١٧٠٥ و ١٧٠٥ و مسلمتين من المحاضرات ضمن ما يسمى: «محاضرات بويل Boyle Lectures وكان عنوان سلسلة ١٧٠٤ هـ (قول في وجود الله وصفاته)، وعنوان سلسلة ١٧٠٥ هـ: هو اقول في الإلتزامات الثابتة للدين الطبيعي، وحقيقة ويقين الوحي المسيحي».

وقد جُمِعت كلتا السلسلتين في سنة ١٧٠٥ تحت عنوان: اقول في وجود الله وصفاته، والتزامات الدين الطبيعي، وحقيقة ويقين الوحي المسيحي، (لندن الله أزلي (١٧٠٦). وفي هاتين السلسلتين ببين كلارك أن الله أزلي أبدي، موجود بذاته، وواجب الوجود؛ وأن الله لا نهاتي، على كل شيء قدير، وعالم بكل شيء، وحكيم وجواد. والحجج التي يسوقها تندرج فيما يسمى بالبرهان الكوسمولوجي على وجود الله، القائم على ما في الكون من نظام وحكمة وانسجام. ويحاول أن يصوغ براهينه في صياغة أقرب ما تكون إلى البراهين الرياضية.

وقد وُصِفَت فلسفته بأنها اعقلية أخلاقية اب مقابل الفلسفة الأخلاقية العاطفية التي كان يحمل لواءها متشمون Hutcheson. ولكنها عقلية من نوع خاص لأنها لم تكن تأليهية ولا متحررة، بل كانت ذات نزعة دينية حادة. ولقد كان لمحاضراته هذه تأثير كبير في انجلترا في القرن الثامن عشر. ونقد ديقد هيوم للدين إنما نتج - في معظمه عن عدم رضاه عن الطريقة التي حاول بها كلارك إثبات وجود الله ووجدت فلسفة كلارك في الأخلاق انصاراً لها، مثل وليم ولاسطن William ورتشرد برايس Price لكن بين نقائصها جوزف بتلر Butler وفرانسيس هتشسون وديقد هيوم، حتى إنهم وضعوا الكثير من آرائهم معارضة لآراء

ويتلو تلك المحاضرات في الأهمية كتابه: «مذهب التثليث كما ورد في الكتاب المقدس» (لندن، سنة (۱۷۱۲). وقد نزع فيه نزعة مشابهة لمذهب أريوس Arius ومضادة لمذهب أثناسيوس في تفسير التثليث. فأثار كتابه هذا جدلاً عميقاً، واتهمه خصومه بالهرطقة الأريوسية. وبسبب هذا الكتاب لم يحصل كلارك بعده على أية ترقية.

وكان كلارك قد تتلمذ على إسحق نيوتن في جامعة كمبردج، ومن ثم صار صديقاً له، وراح يدافع عنه في قوله بزمان ومكان مطلقين ضد ليبنتس. وترجم إلى اللاتينية (سنة ١٦٩٧؛ ط ٤ سنة ١٧١٨) كتاب جاك روهبو Rohault الذي عنبوانيه Rohault الذي كان بمثابة المتن المعتمد لفلسفة ديكارت الفيزيائية، وأضاف إلى الترجمة مقداراً وفيراً من التعليقات التي بين فيها كيف أن نيوتن أصلح الكثير من فيزياء ديكارت. وفي سنة ١٧٠٦ أصدر ترجمة لاتينية لكتاب نيوتن الذي عنوانه Opticks. وفي عامي ١٧١٥ ـ ١٧١٦ قام بدور الممثل لنيوتن في عدة رسائل متبادلة مع ليبتس (نشرت سنة ١٧١٧؛ ونشرت نشرات حديثة في عامي ١٩٥٦ ـ ١٩٥٧). وهذه الرسائل تبدأ بتناول نقد ليبنتس لبعض النتائج الدينية لما ورد في كتب نيوتن؛ لكن الموضوع المهم فيها هو مناقشة مسألتي الزمان والمكان. ذلك أن ليبنتس قال إن الزمان والمكان هما مجرد علاقات بين الأشياء أو بين الأحداث، بينما قال نيوتن أنهما مطلقان وليسا نسبيين إلى الأشياء أو إلى الأحداث.

#### مراجع

قام B. Hoadly بنشر مجموع مؤلفاته Works في المحمدات، في لندن ۱۷۲۸ ـ ۱۷٤۲ مع نبذة عن سيرة حياته.

- le Rossignal: The Ethical Philosophy of Samuel Clarke, leipzig, 1802.
- G. von Leory: Die pholosophische probleme in dem Brief wecksel Leibniz und Clarke. Giessen, 1893.
- G. Garin: «Samuel Clarke e il razionalismo inglese del secolo XVIII», in Sophia, 1934.

## الكلمنسيات (المنحولة)

القديس كليمنس Clemens الذي من روما تحيط بحياته الأساطير من كل جانب:

ا ـ فمن حيث أسرته قبل إنه ينحدر من أسرة كان منها أعضاء في مجلس الشيوخ في روما، وتنتسب إلى أسرة فلاقيوس، الأباطرة الرومانيين، التي أسسها شيسيان (كان أمراطوراً من سنة 19 إلى ٧٩ ميلادية) في

سنة ٢٩٩م، وخلفه ولداه: تيتوس Titus (٧٩ ـ ٢٩) ودونتيان (٨١ ـ ٩٦). وزعم بعض المؤرخين المحدثين أنه هو القنصل تيتوس فلاڤيوس كلمنس، ابن عم دومتيان، وقد قتله هذا بتهمة اعتناقه المسيحية. لكن الأرجع أن القديس كليمنس إنما كان مولى أو ابن مولى، أي عبداً محرراً من عبد أسرة هذا القنصل.

٢ \_ أما من حيث ديانته، فمن المؤكد أنه اعتنق المسيحية، وصار أسقفاً على روما. لكن اختلف في تاريخ توليه منصب البابوية، أي خلافة القديس بطرس على كرسى البابوية. فترتليان وبعض المؤرخين اللاتين قالوا إنه أول خليفة مباشر لبطرس على كرسى روما، بينما نجد أن ايريتاوس ويوسابيوس، وجيروم وأبيفانوس بقولون إنه ثالث خلفاء بطرس بعد لين Lin وأناكليت Aaclet. وحاول بعضهم في القرن الرابم التوفيق بين الرأيين قائلاً إن لين وأناكليت قد رسما أساقفه في حياة بطرس وأن هذا الأخير بسبب مشاخله قد أنابهما في إدارة كنيسة روما، وبهذا الافتراض يمكن أن يعدّ لين وأنا كليت سلفين لكليمنس، لكن كليمنس كان هو الخليفة المباشر لبطرس على كرسى روما! وقد اختلف أيضاً في تاريخ توليه هذا المنصب. ويوسابيوس يضع خلافته في العشر سنين الأخيرة من القرن الأول للميلاد، ويجعل وفاته سنة ١٠٠م. لكن هرنك، أكبر مؤرخي المسيحية الأولى، يشك في هذا التاريخ. كذلك يدور الشك حول نهايته: فالبعض يقول إن الأمبراطور ترايان (٩٨ ـ ١١٧) نفاه إلى شبه جزيرة القرم، ثم أمر بإلقائه في البحر الأسود، وبهذا مات شهيد الإيمان وعد من شهداء المسيحية الأولى.

وقد نسبت إليه مكتوبات، بعضها صحيع، والغالبية العظمى منها منحولة. والمكتوب الوحيد الصحيح النسبة إليه هو رسالة موجهة إلى أهل مدينة كورنثوس (مدينة وميناء على خليج كورنتوس الذي يربط بين البلويونيز ووسط بلاد اليونان) وهي رسالة طويلة (طبعت في مجموعة مينى اليونانية Patrologia Gracca حدا عمود ٢٠١ ـ ٢٧٨). وكانت بمناسبة الاضطرابات التي حدثت في كنيسة كورنتوس وأدت إلى خلع بعض رجال الدين. وفي القسم الأول من الرسالة يأمر كليمنس بالتواقع وممارسة كل الفضائل

المسيحية. وفي القسم الثاني (فصل ٣٧ إلى ٦١) يؤكد أن المراتب الكنية من وضع ألهي، كما يؤكد الطاعة في الكنيسة، ويحض المؤمنين على المحبة فيما بينهم، ومثيري الشغب على التوبة والخضوع والطاعة.

وأما من حيث المضمون الديني فإن كليمنس يتحدث عن الله وصفاته ويبرز منها صفات الخير، والرحمة، والمقدرة الخالقة. إن الله ـ هكذا يقول يغيض بالمحبة والنعم، وهو أبّ وسيد. ولم يكتف الله بالإحسان إلى الإنسان في الدنيا، بل هو يهيء للابرار الجزاء الأوفى في الآخرة. وستبعث الأجسام في اليوم الأخير. والله ـ في هذه الرسالة، ليس الله المتوحد المجزد الذي عند الوحدانية الشعبية اليهودية. بل هو يتكلم، ويحمل الثالوث المسيحي؛ ويُقِرُ كليمنس صراحة بالأقانيم الثلاثة: فإلى جانب الله يوجد يسوع المسيح والروح القدس، ويجعل الثلاثة في نفس المرتبة، وأن كان يومىء إلى صدور الروح القدس عن الله وعن المسيح معاً. وبالجملة فهو يسلم بالتليث تسليماً.

لكن إلى جانب هذه الرسالة إلى أهل كوزنتوس، والتي تعد بوجه عام صحيحة النسبة إلى كليمنس، نسبت إليه الكتابات التالية:

- ١ ـ (المحاضرات) Homelies .
- Y \_ دالتمز فات، Recognitions .
  - ٣ ـ (المختصرات اليونانية) .

ولكن هذه المكتوبات الثلاثة هي في الحقيقة مكتوب واحد بتحريرات ثلاثة تتفاوت في الاتساع ويعض التفاصيل الصغيرة. فهي كلها تروي قصة حياة كليمنس الذي من روما، وآراءه إبان شبابه، واعتناقه المسيحية بتأثير القديس بطرس ورحلاته بصحبة القديس بطرس، ثم تعرفه إلى أنه وأخويه. وفي ثنايا ذلك نجد: موجزاً لتاريخ المقدس منذ بدء الخليقة («التعرفات» فصل ١، البنود: ٢٦، ٢٦، ٢٧؛ وعرضاً لنظرته في التثليث البنود: ٢٠، ٢١، ٢٧؛ وعرضاً لنظرته في التثليث لعلم النجوم (فصل ٣، البنود ٢، ١١)؛ وتعنيداً مسهاً للتقريب بين اليهودية والمسيحية («المحاضرات» الفصل الثاني بند ١٩؛ الفصل الرابع، البنود ٧، ١٣؛ الفصل الخامس، بنود ٢٦ ـ ٢٨؛ الفصل الثامن، البند ١ الفصل الخامس، بنود ٢٦ ـ ٢٨؛ الفصل الثامن، البند ١

٧٠ الفصل العشرون، البند ٥٧)؛ القول بأن الشيطان قد دس في «الكتاب المقدس» نصوصاً لا تتفق مع الإيمان الصحيح («المحاضرات»، الفصل الثاني بند ١٨ حتى الفصل الثالث بند ٥٠ النبق الحقيقي هو المعيار الوحيد للحقيقة («المحاضرات» فصل ١ بند ١٨ حتى الفصل الثاني بند ١٦؛ الفصل الثالث بنود ١١: ١٤؛ الفصل الثالث بنود ١١: ١٤؛ الفصل الخير، والنبي الشرير يسبق النبي الصالح الشريسيق النبي المالح الشالث بنود ١٦: ١٠ - ٢٧؛ الفصل الثالث بنود ١٦، ٢١ - ٢٧، ٩٥؛ بحثاً طويلاً لتفنيد عبادة الأوثان («المحاضرات» الفصل الرابع بند ٨ حتى الفصل السادس بند ٥٠؛ نظرية في قدرة الجنّ وسبب الأمراض («المحاضرات» الفصل الناسع، البنود ٨٠).

## النقد التاريخي لهذه المنحولات

وقد تناول الباحثون بالنقد التاريخي هذه المكتوبات المنحولة لكليمنس وأولهم هو كرستيان باور Baur المنحولة لكليمنس وأولهم هو كرستيان باور ١٧٩٠ ـ ١٨٦٠) زعيم ما يعرف بمدرسة توبنجن في البحث النقدي التاريخي لأوليات الكنيسة المسيحية، وصاحب كتاب: قتاريخ الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى (توبنجن، سنة ١٨٣٥). فقد رأى هو ورجال مدرستة، ابتداء من سنة ١٨٣٥، أن الكتابات المنحولة لكليمانس تمثل المسيحية الأولى التي كانت وثيقة الارتباط جداً باليهودية؛ وأنها كتبت بأقلام الجماعة المسيحية في روما، وتدل على أن الديانة اليهودية كانت لا تزال مسيطرة سيطرة شبه تامة على العقيدة المسيحية آنذاك.

ثم جاء هلجنفلد Hilgenfeld في سنة ۱۸٤۸ فقال وان المحاضرات اعتمدت على التعرفات، وأن المحدوما المشترك هو الاروجما (= بلاغ) بطرس وهو مكتوب كتب في وسط من أوساط روما اليهودية، حرّر بعد تدمير أورشليم (في سنة ۷۰م على يد تيتوس) بقليل، وابتداء منه وضعت تحريرات عديدة متوالية وصلت إلى تحرير المحاضرات، في روما إبان بابوية أنبكت (۱۵۱ ـ محرير على هو شخصية خيالية، والمقصود به في الحقيقة هو القديس بولس.

وجاء أولهورن M. G. Uhlhom في سنة ١٨٥٤

ودافع عن أسبقية «المحاضرات» على «التعرفات» مع الأعتراف بأنه في بعض المواضع يلاحظ اسبقية «العرفات»، وتبعاً لذلك قال إن مؤلف «التعرفات» كان أمامه في وقت واحد «المحاضرات»، والمكتوب الأساسي معاً. ورأي أن كل هذه المكتوبات الثلاثة مصدرها هو في سوريا في المدة ما بين سنة ١٥٠ إلى سنة ١٧٠م باستثناء «التعرفات» فإنها كتبت في روما بعد سنة ١٧٠م بقليل، من أجل تقريب الكتاب من الديانة المسحة.

وفي سنة ١٨٦٩ وقف ليهمان Lehman موقفاً وسطاً بين هلجنفلد وأولهورن، وذلك بأن قسّم «التعرفات» في نصها الحالي إلى قسمين: الأول يشمل الفصول ٤ إلى ١٠. وفيما يتصل بالقسم الثاني قال مع أولهورن إن «المحاضرات» هي الأسبق من «التغرفات»، أما القسم الأول فهو الأسبق وقد احتفظ، خيراً من «المحاضرات» بالمكتوب الأسامي الأصلي، وهو «بلاغ بطرس»، وقال بالمكتوب الأسامي الأصلي، وهو «بلاغ بطرس»، وقال إن موجز هذا الأخير موجود في «التعرفات» (الفصل الثالث، عند ٧٠).

وجاء لانجن Langen في سنة ١٨٩٠ فرأى في الكتابات الكليمنسية محاولة يقصد بها إلى تأكيد رسولية وسيادة كنائس مختلفة. وقال إن البلاغ بطرس قد ألف في روما حوالي سنة ١٣٥ لإحلال روما محل أورشليم وإنه عُذَل في نهاية القرن الثالث في مدينة قيسارية تعديلاً يتمشى مع الاتجاء اليهودي ـ المسيحي وبقصد جعل السيادة لمدينة أنطاكية، وهذا التعديل هو التعرفات.

ورأى بنج Bigg في سنة ١٨٩٠ أن المكتوب الأساسي لم يكن هرطيقاً بل كان كاثوليكي الاتجاه. وقد حرر حوالي سنة ٢٠٠٠م، لكن أحد الأبيونيين نقحه وغير فيه، أو أحد المسيحين الذين كانوا على مذهب أريوس، وكان سورياً ربما كان ذا رأى في النزهة الأبيونية. ومن رأيه أن «المحاضرات» لا يمكن أن يكون قد كتبها شخص يوناني خالص، ولا يوناني يقيم في روما، بل كاتبها يوناني شرقي.

ثم جاء ثايتس H. Waitz فتوفّر بعمق على دراسة الكتابات المنسوبة إلى كليمنس، وكانت ثمرة ذلك كتابه الرئيسي في هذا الباب بعنوان: «المحاضرات»

واالتعرفات؛ المنحولة على كليمنس (ليبتسك، سنة ١٩٠٤). وقد رأى أن ثمت مكتوباً أساسياً لا يختلف عن الكليمنسيات، وكل ما هنالك هو أن تحريره أقدم منها؛ والاقتباسات التى أوردها آباء الكنيسة ندل على وجود هذا الأصل الأقدم، الذي كان دفاعاً عن المسيحية ورداً على الهرطقة والوثنيين؛ وكان على شكل قصة قصد منها إلى تنصير اليهود والوثنيين الأكابر والمثقفين، كما قصد منها تقوية إيمان حديثي الإيمان بالمسيحية. وكان تأليفه في روما في الفترة ما بين سنة ٢٢٠ وسنة ٢٢٢م. وهذا المكتوب الأساسي، الذي هو أصل «المحاضرات» والتعرفات، كان يقوم بدوره على مكتوبين أقدم منه هما: ابلاغات بطرس)، واأعمال بطرس). . وابلاغات بطرس، . . هي بدورها تحرير لكتاب أقدم ذي نزعة يهودية ـ مسيحية وغنوصية كتب حوالي سنة ١٣٥م في مدينة قيسارية (في الشام). ورسالة بطرس إلى يعقوب أخي يسوع المسيح إنما تتعلق بهذا الكتاب الأخير الذي كان كتاباً سرياً.

وإلى كتاب «أعمال بطرس» تنسب حكاية سيمون الساحر والصراع بينه وبين بطرس.

وإلى جانب هذين المصدرين الرئيسيين يمكن وضع مصدرين ثانويين على الأقل وهما: •حوار بطرس مع أبيون Appion، الذي ذكره يوسابيوس (•التاريخ الكنسي، ف٣ بند ٣٨ = مجموعة الآباء اليونانيين حـ٣٠ عمود ٢٠٦؛ وقحوار برديصان مع تلاميذ،، وقد ذكره يوسابيوس أيضاً.

وبمعظم النتائج التي وصل إلبها قايتس أفر أدولف هرنك Hamack (۱۸۵۱ ـ ۱۹۳۰)، وذلك في كتابه «الترتيب التاريخي للمؤلفات المسيحية حتى يوسابيوس؛ (ليتسك، سنة ۱۹۰٤، حـ۲، ص٥١٨ ـ ٥٤٠). فقد ميز بين ثلاث طبقات بعضها فوق بعض هي:

١ ـ مكتوب يهودي ـ مسيحي ذو طابع توفيقي، هو
 ويلاغات بطرس٤؛ ومكتوب ضد الفنوصية يتناول بطرس
 وسيمون الساحر، وعنوانه: «أعمال بطرس».

٢ ـ ومجموع مؤلف من المصدرين السابقين، كتب
 على شكل قصة تدور حول كليمنس، وقد قصد منه إلى
 التقريب بين جماعة المسيحيين وبين العالم اليوناني،

وهذا المجموع هو المكتوب الأساسي.

٣ ـ تحريران استند كلاهما إلى المكتوب الأساسي، وواضعهما كاثوليكي، قصد منهما إلى الوعظ والتسلية معاً. وهذان التحريران هما: «المحاضرات» ووالتعرفات» والمحاضرات أقرب انطباقاً على المكتوب الهودى ـ المسيحى.

والمكتوب الأساسي (رقم ٢ فوق) قد حرّر في روما حوالي سنة ٢٦٠م. أما «المحاضرات» و«التعرفات» فقد حرّرا - على الأقدم - في نهاية القرن الشالت الميلادي، ويمكن تقدير ذلك في الفترة ما بين سنة ٢٩٠ وسنة ٢٩٠. أما «بلاغات بطرس»، وكان ثايتس قد أرخه بحوالي سنة ١٩٥ ، فإن هرنك يرى أنه كتب في بداية القرن الثالث. ويرى هرنك أنه من المؤكد أنه كتب في قيسارية الشام. أما «أعمال بطرس» فكان كتاباً كاثوليكي النزعة، ومعادياً للفنوصية، وقد كتب في بداية القرن الثالث الميلادي.

## الكليمنسيات المنحولة

## في نرجمة سربانية وأخرى عربية

وهناك ترجمة سريانية لأقسام من هذه الكليمنسيات المنحولة. وهي محفوظة في بعض المخطوطات السريانية، وأهمها مخطوط في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم ١٣١٥٠، وقد ورد فيه تاريخ نسخه: سنة ٧٢٣ من التقويم اليوناني (= ٤١٢ ميلادية)! وتشمل هذه الترجمة السريانية على:

١ ـ ﴿ التعرفات؛ من ١ إلى ٤.

۲ ـ «الـمـحـاضـرات» أرقـام ۱۰، ۱۱، ۱۲ (۱ ـ ۲۷)، ۱۳، ۱۶.

وقد نشر پول دلاجارد Paul de Lagarde الترجمة السريانية لـ «التعرفات» (ليتسك، سنة ١٨٦١).

كما أن ثمت ترجمتين عربيتين اللمختصرات، نشرتهما السيدة م. دنلوب جبسون M. Dunlop نصيفة وي كتابها بعنوان: ادراسات سينائية Studia (لندن سنة ١٨٩٦، الجزء الخامس). والترجمة الأولى نشرتها عن مخطوط من دير طورسينا

(في مصر، شبه جزيرة سينا)؛ والثانية عن مخطوط في المتحف البريطاني بلندن. والترجمة الأولى عنوانها: «هذه حكاية كليمنس الذي تعرّف أبويه بفضل بطرس». وهي تلخص في صفحة واحدة الفصول الثلاثة الأولى من «التعرفات» ثم تورد بعد ذلك هذه التعرفات. أما الترجمة الثانية فهي ترجمة حديثة للنص اليوناني للمختصر الثاني. ، أي «للمحاضرات»، وقد قام بهذه الترجمة مكاريوس الأنطاكي في مدينة سينوب (على البحر الأسود) في سنة ١٦٩٩م، أي في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، فهي إذن حديثة جداً فلا تستحق أي اهتمام.

#### عقيلة بطرس

## كما عرضها في «المحاضرات»

أما من حيث مضمون الكتابات الكليمنسية، فإن العقيدة والتعليمات الواردة فيها تدور حول الموضوعات التالية: التوحيد، النبيّ الحق، الخلق أزواجاً، الكتاب المقدس والشريعة الموسوية الصحيحة، النفوس الإنسانية، الملائكة والجن والشيطان، المسيحية والهودية. فلتناول آراء، في هذه الموضوعات:

#### ١ ـ التوحيد:

تؤكد الكليمنسيات التوحيد الإلهي في كل صفحة تقريباً. ولا غرو في ذلك فإن مقصودها الأساسي هو هداية الوثنين المشركين من ناحية، وتوكيد التوحيد الذي دعت إليه اليهودية في مقابل التثليث الذي جنحت إليه المصيحية كما تصورها القديس بولس، وفي مقابل اللمحات الواردة في مواضع من الكتاب المقدس نفسه وتوذن بالشرك. وذلك لأن الكتاب المقدس نفسه يذكر ملائكة ادعى الناس أنهم آلهة؛ ويذكر الإله الذي تكلم من العليقة المحترقة والإله الذي تصارع مع يعقوب، ويذكر عمانويل المولود (سفر أشعبا ٧: ٤)، والإله القوي (اسعيا ٩: ٦)؛ وموسى نفسه كان إله فرعون بينما في الحقيقة كان مجرد إنسان. داما في اعتقادنا نحن وحدا يقول بطرس ـ لا يوجد إلا إله واحد، وخالق واحد هو الذي المسيح هو الذي المسيح هو الذي المسيح هو الذي المتب المقدسة،

وبهذا نتعرف ما هو باطل. ونحن نعلم أنه لا يوجد إلا خالق واحد أحد خلق السموات والأرض، وهو إله اليهود وكل مَنْ يعتقدون هذا الاعتقاد». («المحاضرات»، المحاضرة رقم ١٦ بند ١٤).

ويهاجم الأوثان قائلاً إنها مجرد مادة جامدة الأولى بها أن تستخدم في صنع الأواني المفيدة («المحاضرات» رقم ١٠ بنود ٧ و٨). إن هذه الأوثان لا تستطيع أن تدافع عن نفسها («المحاضرات» رقم ١٠ بند ٢٢).

وفي مناقشاته مع أپيون، يهاجم بطرس الأساطير الدينية والتأويلات الرمزية التي ذهبت إليها بعض كهنة هذه الأديان الوثنية، («المحاضرات» رقم ٤، ٥، ٦).

ويهاجم مذهب سيمون، الذي زعم أن الإله الذي خلق السموات والأرض وكل ما يحتويان عليه ليس هو الإله الأعلى إله آخر، غير معلوم ولا الإله الأعلى؛ وإنما الإله الأعلى إله آخر، غير معلوم ولا يمكن وصفه، ويمكن أن يُنعت بأنه إله الآلهة؛ وهذا الإله الأعلى قد أرسل إلهين اثنين: أحدهما خلق العالم، والآخر خلق الشريعة؛ (المحاضرات، المحاضرة الثالثة، بند ٢). ونعت سيمون الإله الذي خلق العالم بأنه كريم، والإله الذي خلق الشريعة بأنه عادل. ويتولى بطرس تفنيد الحجج التي ساقها سيمون لتأييد رأيه مستنداً إلى عبارات في الكتاب المقدس، وينتهي إلى توكيد أنه لا يوجد إلا إله واحد هو خالق السموات والأرض وخالق الشريعة، وهو كريم وعادل معاً.

واللافت للنظر هنا هو أن بطرس يفيض في توكيد التوحيد المطلق، ولا يشير أدنى إشارة إلى التثليث. صحيح أنه يرد الصيفة: فباسم الآب والابن والروح القدس، لكن ذلك لم يحدث إلا مرة واحدة فقط (قالمحاضرات) رقم ١١ بند ٢٦) وبطريقة عابرة تؤذن بأنها مقحمة على النص. وكما قال مترجم قالمحاضرات الكليمنسية إلى الفرنسية أندريه سيوڤيل André لا يشغل أي مكان في اهتمامات مؤلفي الكلمنسيات، لا يشغل أي مكان في اهتمامات مؤلفي الكلمنسيات، وأنه ليس لديهم عن التثليث فكرة واضحة».

وأكثر من هذا، يلاحظ أن بطرس يقرر أن يسوع المسيح ليس هو الله. إذ يقول صراحة: «إن سيّدنا لم يملن أبداً أنه الله، وإنما قال إنه سعيد من قال عنه إنه ابن

الله الذي رتب الكون؛ (المحاضرات، رقم ١٦ بند ١٥). وأردف بطرس قائلاً إن هذا الرصف: ابن الله لا يعني أنه هو الله، ويقول: وإذا وُصِفت النفوس الإنسانية هي نفسها بأنها آلهة، فما العجب في أن يوصف يسوع المسيح بأنه إله؟ إنه ليس له إلاً ما يملكه الآخرون؛ («المحاضرات؛ ١٦: ١٦).

ويتحدث بطرس أحياناً عن «الروح القدس» أو «الروح الإلهية» لكنه لا يقصد أبداً الأقنوم الثالث في التليث.

وفضلاً عن هذا كله فإن الفكرة التي لدي مؤلفي الكلمنسيات عن الله لا تتفق مطلقاً مع عقيدة التثليث. وذلك أنهم يؤكدون التشبيه (التجسيم) التام للألوهية بالإنسان، فيقولون إن الله، مهما يكن لامتناهباً، فإن له شكلاً وجسماً وأعضاء، وأنه في مكان. وشكل الله هو شكل الإنسان، لأن الإنسان المرئى هو على صورة الله غير المرئق ( المحاضرات ، وقم ١٧ بند ٧). والإنسان خلقه الله على صورته لا من حيث الروح، وإنما من حيث الجسم. والسماء وكل النجوم وإن كانت أسمى من الإنسان، من حيث ماهيتها، فإنها وافقت على أن تخدم هذا الكائن الأدنى منها ـ وهو الإنسان ـ لأنه على صورة الله. (المحاضرات، ٣: ٧). ولو كان الله بغير شكل ولا صورة الما أمكن أن يراه أحد، وبالتالي، أن يثير رغبة أحد. ذلك لأن الروح، إذا لم ترّ ملامح الله، فإنها تكون خالية منه؛ (المحاضرات؛ ١٧: ١١). اوبدون الشكل لما وجد جمالٌ يجتذب الحب ولا يمكن رؤية إلهُ خالِ من الشكل؛ (االمحاضرات؛ ١٧ ١٠) (ولهذا فإنه من أجل الإنسان كان لِله أجمل شكل، وحتى يستطيع ذوو القلوب الطاهرة أن يروا الله وينعمون بالنظر إليه تعريضاً عن الشرور التي عانوها في الحياة الدنيا، ( المحاضرات ١٧: ٧). وإن الله له كلُّ الأعضاء، لكن ليس ذلك من أجل أن يستخدمها: إن له عيوناً لكن ليس من أجل أن يرى بها، لأنه يبصر كل شيء وكل مكان، لأن جسمه أكبر نورانية من الروح التي نبصر نحن بها وهو أسطم من كل شيء، حتى إن نور الشمس يُعَدّ ظلاماً بالمُقارنة بنور الله. («المحاضرات؛ ١٧: ٧). ويزعم بطرس أن الله في مكان، وهذا المكان دمو اللاوجوده (المحاضرات) ١٧: ٨). وإن إلها على

شكل الإنسان وله شكل وصورة وأعضاء وجسم كجسم الإنسان ـ لا يمكن أن يكون ثالوثاً.

## ٢ ـ النبي الحق:

ويتلو عقيدة الترحيد الكامل عقيدة النبيّ الحقه. يقول بطرس: «ها هو الدين الذي حدّده الله: ألا تعبد إلا إياه؛ وأن تؤمن بنيّ الحقيقة الوحيد؛ وأن تتلقى التغطيس (التعميد)، من أجل غفران الخطايا والولادة من جديد بواسطة هذا التغطيس الطاهر جداً في الماء الذي ينجى؛ وألا تتناول طعاماً على مائدة الجنه، أي: عليك أن تمتنع من تناول اللحوم التي قربت أضاحي الأوثان، أو أخذت من حيوان ميت أو منخنق أو قتله حيوان مفترس، وأن تمتنع من شرب الدم؛ وألا تعيش في النجاسة؛ وأن تختسل حين تخرج من فراش امرأة؛ وعلى النساء بدورهن أن يلتزموا العقة، والإحسان، والامتناع من بدورهن أن يلتزموا العقة، والإحسان، والامتناع من ارتكاب الظلم، وأن ينتظروا من الله القادر على كل شيء بالصلوات والأدعية المتواصلة» («المحاضرات»، رقم ٧» بالصلوات والأدعية المتواصلة» («المحاضرات»، رقم ٧» منذ ٨).

## فمن هو النبي الحق؛ أو دنبي الحقيقة؟؟

يجب أن نستبعد منه كل وصف بالألوهية، لأن «النبي الحق» لا يتصف بالألوهية بأية درجة كانت. إنه إنسان مئل سائر الناس. وإنما يزيد على سائر الناس بكون الروح القدس تساعده. وبفضل هذه المساعدة يتصف بالصفات التالة التي يذكرها بطرس فيقول:

اإن نبي الحقيقة هو الذي يعلم كل الأشياء في كل الأزمان: الأشياء الماضية كما حدثت، والأشياء الحاضرة كما تحدث، والأشياء المستقبلية كما ستحدث. وهو معصوم من الخطأ، رحيم. وهو وحده الذي كُلُف بمهمة الهداية إلى طريق الحق. اقرأ وشاهد أولئك الذين اعتقدوا أنهم اكتشفوا بأنفسهم الحقيقة. إن خاصية النبي هي أن يكشف الحقيقة، كما أن خاصية الشمس هي أن تضيء وتجلب النور. ولهذا فإن أولئك الذين رغبوا في معرفة الحقيقة، لكن لم يكن من حظهم أن يتعلموها من هذا النبي، فإنهم لم يجدوها وماتوا وهم لا يزالون يبحثون عنها. وأنى للإنسان الذي يبحث عن الحقيقة أن

(التحولة) الكلمشيات (المتحولة)

يستخرجها من أعماق جهله؟! وحتى لو عثر عليها فإنه لن يتعرّفها وسيمرّ إلى جانبها كما لو لم تكن هناك. كما أنه لن يستطيع الحصول عليها من شخص آخر يدّعي أنه يملك العلم لكنه إنما استمده هو الآخر من جهله فلم يستطع أن يستولي على ناصية الحقيقة. . . وكل أولئك الذين بحثوا عن الحقيقة، غير معتمدين إلا على أنفسهم، قد وقعوا في فخّ. وهذا هو ما حدث لفلاسفة يونان ولحكماء البلاد المتبربرة. لقد اعتادوا أن يحكموا على الأمور بالظن، فحكموا على الأشياء المستورة بنفس الطريقة، حاسبين أن كل ما يخطر ببالهم هو الحقيقة. وبينما هم لا يزالوان يبحثون عن الحقيقة بعد فإنهم يزعمون أنهم يعرفونها ومن ثم يختارون بين الفروض التي تخطر بنفوسهم، رافضين البعض وآخذين بالبعض الآخر، كما لو كانوا يعلمون ما هو الصحيح منها وما هو الباطل، بينما هم في الواقع لا يعلمون شيئاً. وهم يقررون ما يتصورون أنه الحقيقة بلهجة خاصة بينما هم لا يزالون يبحثون بعد، دون أن يدركوا أن الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة لا يمكنه أن يعلم الحقيقة من مجرد جهله هو. وحتى لو ظهرت له الحقيقة فإنه عاجز، كما قلت، عن تعرُّفها لأنه لا يعرفها. وإن ما يدعو الإنسان الباحث عن تعليم نفسه بنفسه، إلى الاقتناع ليس ما هو حقيقي، بل ما يستهويه ويتملق أهواءه. وكما أن هذا الإنسان بحب شيئاً، وذاك الإنسان الآخر بحب شيئاً آخر، فإن كل واحد يُعُدّ حقاً ما لا يُعَدّه غيره كذلك. أما النبيّ فإنه يحكم بأن أمراً هو حق لأنه في الواقع كذلك، لا بحسب ما يستهوى كل إنسان إنسان. ذلك أنه لو كان اللذيذ هو الحق، فإن الوحدة ستصبح كثرة ـ وهذا محال. ولهذا السبب فإن محبى الأقوال ـ عند اليونان ـ أولى من الحكمة، معالجين الأمور بحسب الظنون ـ قد قالوا بمذاهب متعددة ومتنوعة. لقد اعتقدوا أن سحر الفروض التي تحيِّلوها ستنبشق عن الحقيقة، غير مدركين أنه لما كانت المباديء التي وصفوها هي مبادي، باطلة، فإن النتائج كان لا بد لها أن يكون شأنها شأن هذه المبادىء (أي: باطلة هي الأخرى).

«لهذا ينبغي الرجوع إلى نبيّ الحقيقة وحده، واطراح كل من عداه. فإن قيل: وكيف نعلم أن هذا الشخص هو نبى الحقيقة؟ فإن بطرس يجيب قائلاً: «إن

في استطاعتنا نحن جميعاً أن نحكم على من هو نبي الحقيقة، حتى لو لم نحظ بأي قدر من التعليم، وكنا جاهلين بعلم المنطق، وبالهندسة، وبالموسيقى. ذلك لأن الله، في رحمته وعنايته بالناس جميعاً قد يشر لهم جميعاً اكتشاف النبي الحق، ابتغاء ألا يكون المتبربرون في حجز عن العثور عليه ولهذا فإن من السهل إذن اكتشافه، وذلك على النحو التالى:

وإنه لو كان نبياً، فإنه يستطيع أن يعرف أصل العالم، والأمور التي تجري فيه وتلك التي ستجري فيه إلى النهاية. فإن تنبأ لنا بعادث وتحقق ذلك باللدقة، فبحن نحن نثن به في التنبوء بحوادث مقبلة، ليس فقط لأنه يعلم، بل هو يعلم ذلك مقدماً. فأي إنسان، مهما يكن من ضعف عقله لا يدرك بوضوح وثقة أنه، فيما يتعلق بما يقرره الله، ينبغي علينا أن نلجأ إلى النبيّ أولى من أسمى إنسان آخر، لأنه من بين الناس جميعاً هو الوحيد الذي يعلم الأمور حتى دون أن يتلقاها من أحد من قبل؟؟ ولهذا السب فإنه إذا أنكر إنسان على مثل هذا الأبي)، أي الإنسان الذي أوتي العلم بالغيب بغضل الروح الألهية التي تسكن فيه ـ معرفة الحقيقة، بغضل الروح الألهية التي تسكن فيه ـ معرفة الحقيقة، مورسب هذا العلم إلى إنسان آخر ـ اليس هذا المُنكِر محروماً من العقل لأنه ينسب إلى من ليس نبياً علماً لم يشأ أن يقر بوجوده لدى النبي؟

البوءات إلى نقد دقيق والبحث بهذه الوسيلة عمن هو النبوءات إلى نقد دقيق والبحث بهذه الوسيلة عمن هو البيّ؛ وبعد أن نتعرفه يجب علينا - من دون أدنى تردد - أن نتيع تعاليمه الأخرى، وأن نلتزم في حياتنا بالحكم الذي أصدرناه، ونحن ممتلئون بالثقة في الآمال التي وعدنا بها، وواثقون بأن من قال لنا هذه الأمور ليس بالرجل الذي يخدعنا. ولهذا فإنه إذا تبين لنا أن نقطة من بين النقط التي وردت في تعاليمه لا تبدو لنا صحيحة، فإن علينا أن نعلم أنه ليس النبيّ هو الذي أساء القول، بل نحن الذين لم نقهم ما قال. ذلك لأن الجهل ليس حاكماً وصالحاً على العلم، كما أن العلم بطبعه ليس قادراً على إصدار حكم مستنير على التنبؤ؛ بل التنبؤ هو الذي يزود الجهلاء بالعلم.

ففإن شئت إذن، يا عزيزي كليمنس، أن تعلم إرادة

الله ، فإنه من هذا النبي تستطيع أن تعرفها، لأنه هو وحده الذي يُعَلَم الحقيقة. وإذا كان هناك من يعلم شيئاً فإنه إنما تلقى هذا العلم من هذا النبيّ أو من أحد تلاميذه. وهاك فكره وتنبؤه الحق: لا إله إلا الله الواحد، والعالم هو من صُنعه؛ ولما كان هذا الإله عادلاً، فإنه سيجازي ذات يوم كل إنسان بحسب أعماله». («المحاضرة» الناية، البنود من 1 إلى ١٢).

## ٢ \_ خلود النفس:

وهنا يعزج المؤلف على مسألة خلود النفس، فيثبت خلود النفس بالحجة التي سنراها تتكرر مرارأ فيما بعد، والتي على أساسها تبني كُنْت Kant قوله بخلود النفس، وهي أنه لما كان الله عادلاً حقاً، ففإن من الضروري ضرورة مطلقة أن نؤمن بخلود النفوس الإنسانية. وإلا فأين ستكون عدالتة، إذا كان بعض الناس، بعد حياة حافلة بالبر والتقوى، يهلكون بموت عنيف أحياناً في العذابات، بينما آخرون، فاسقون فسقاً محققاً، ينتهون بالموت العادي للناس بعد حياة أمضوها في ملاذ الدنيا ومفاخرها؟ إنه لا جدال مطلقاً في أن الله المُحْسِن هو في الوقت نفسه عادل؛ لكن عدالته لن تتجلى للعيون إلا إذا كانت النفس، بعد انفصالها عن البدن، خالدة، بحيث أن الشرير بعد أن ينزل إلى الدرك الأسفل، وكان قد نال نصيبه من الخيرات في الدنيا، يجب أن يعاقب هناك جزاءً وفاقاً على ما ارتكب من ذنوب، وأن الصالح وقد عوقب في هذه الدنيا على ما ارتكب من أخطاء، فإنه هناك (في العالم الآخر) وهو بين الأبرار يرث نصيبه من الخيرات. إن الله عادل، ولهذا فإن من البيّن لنا أن ثمت حساباً وأن النفوس خالدة.

وإن رفضنا أن نصف الله بالعدالة هما يفعل سيمون السامري، فمن ذا الذي نصفه إذن بالعدالة أو برامكان أن يصير عادلاً؟! لأنه إذا كان جنر كل الموجودات لا يملك هذه الصفة، فيجب أن نستنتج بالضرورة أن من المستحيل أن نجدها في الثمرة، أي في الطبيعة الإنسانية. لكن مادام من الممكن أن نجدها في بني الإنسان، فكم بالأحرى أن تكون موجودة في الله! وإذا لم يكن من الممكن أن نجد العدالة في أي مكان: لا في الله، ولا في الإنسان، فسيكون من المستحيل أيضاً

أن نجد الظلم. لكن العدالة موجودة. ذلك لأنه بسبب أن العدالة موجودة فإن من الممكن الكلام عن الظلم: لأنه بمقارنة الظلم بالعدالة يشاهد بأنه مضادها ويسمى ظلماً». («المحاضرة» الثانية، بنود ١٣ ـ ١٤).

# ٣ ـ الأزواج الأزواج:

والله خلق العالم أزواجاً أزواجاً: السماء والأرض ـ النهار والليل ـ الفدوء والنار ـ الشمس والقمر ـ الحياة والموت ـ الكبار والصغار ـ العالم الفاني والأبدية ـ الجهل والعلم.

وترتيب الأزواج يتخذ طريقين متضادين: حينما نجد الأعمال الأولى التي حققها الله هي أسمى من الأعمال التالية عليها، نجد أن الأمر بالعكس عند بني الإنسان: الأشياء الأولى هي الدنيا، والأعمال الثانية هي العليا. فبعد خلق آدم، الذي صنع على صورة الله، نجد أن أول إنسان ولد هو قابيل الذي هو إنسان شرير، وتلاه هابيل الذي هو إنسان طبّب. كذلك الحال بعد ذلك فيما يتعلق بالطيور التي أطلقها نوح (عند العبرانيين ويناظره دوكاليون Deucaliun عند اليونان). وكانت هذه الطيور هي على صورة الأرواح: أحدها على صورة الروح النَّجسة والآخر على صورة الروح الطاهرة: فكان أولُّ الطيور التي أطلقت هو الغراب، والثاني الذي تلاه هو الحمامة البيضاء. وكذلك الحال بالنسبة إلى ولدي إبراهيم: فأول من ولد هو إسماعيل، والثاني هو إسحاق الذي باركه الله. والإسحاق هذا ولد اثنان: الأول هو عيصو الفاسق، والثاني هو يعقوب التقيّ.

ويسوق بطرس هذا الاحتجاج ليثبت أن سيمون السامري وقد جاء قبله هو الفاسق، بينما بطرس الذي جاء بعده هو التقي الصالح! وليبرهن على أنه جاء إنجيل أول وعظ به حواري نصاب ـ ويقصد به القديس بولس برسائله، وأتى بعده حواري تقي وعظ بإنجيل حقيقي صادق، وهو يقصد به إنجيله هو، إنجيل بطرس. وهذا الإنجيل الصحيح، سيرسل سراً إلى كل ناحية لتصحيح البدع التي ستظهر مستقبلاً. كذلك سيسق مجيء المسيح الحقيقي قبل نهاية الدنيا مجيء مسيح دجال.

#### ٤ .. نقد نص الكتب المقدس:

ويخضع بطرس نص الكتاب المقدس لنقد صريح يبين ما فيه من تناقضات وأغلاط. يقول بطرس:

وإن عدداً كبيراً من الأغلاط ضد الله قد أولجت في الكتاب المقدس. وهاك بيان ذلك: إن موسى ـ وفقاً لإرادة الله ـ قد أبلغ الشريعة وشروحها إلى سبعين رجلاً مختاراً، من أجل أن يتولى هؤلاء إفادة من يريد من الناس الاستفادة منها؛ وبعد ذلك بقليل، وبعد تحريرها بالكتابة أضيفت إليها إضافات تحتوي على أخطاء ضد الله الواحد خالق السماء والأرض وما يشتملان عليه. وكان هو التمييز بين الناس الذين يجرؤون على أن يستمعوا بلذة إلى الأمور المكتوبة ضد الله، وبين أولئك الذين لا يعتقدون في صحة الأمور المقولة ضد الله لأنهم يحبون الله حتى لو كانت هذه الأمور صحيحة، لأنهم رأوا أن الأضمن هو الإيمان بالأمور المقدسة والصالحة بدلاً من العيش بضمير شيء من جراء التأثر بالأقوال المحرّفة على الله.

وهذه المواضع التي ضد الله والتي أضيفت إلى الكتاب المقدس، من أجل امتحان الناس، قد جاء سيمون - فيما علمتُ - ليقرأها علناً أمام الناس من أجل أن يُبتِد عن الله أكبر عدد من الأشقياء». («المحاضرة الثانية» بند ١٨ - ١٩).

ويذكر بطرس الأغلاط التالية («المحاضرة الثالثة»، بند ٤٣:

ـ «الله يفكر» ـ وكانه مثله مثل إنسان يجهل ما هي الحقيقة، فيقلّب الرأي ويبحث كي يصل إليها.

ـ قوالرب امتحن إبراهيم عن أجل أن يعرف هل سيثابر ويصمد.

ـ الينزل ولتنظر هل يفعلون وفقاً للضَّجّة التي وصلت إلىّ؛ على الأقل كي أعلمه.

ويختم بطرس بقوله: «وحتى لا أسهب في إيراد هذه الأمثلة إلى غير نهاية، فإني أشير إلى كل الأقوال التي تتهم الله بالجهل أو بأي نقص، إذ يفندَها أقوال أخرى تقرر عكس ذلك.

ثم نرى بطرس في المحاضرة؛ رقم ٢ (البنود ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٣) ينقد نقداً عنيفاً ساخراً مواضع عديدة

جداً في «الكتاب المقدس؛ نسبت إلى الله ما لا يجوز أبداً أن ينسب إليه . استمع إليه يقول:

ابعيد عنا أن نعتقد أن سيّد الكون المطلق، خالق السماء والأرض وكل ما يحتويان عليه يشارك آخرين في السلطان، أو يكذب! لأنه إذا كان الله يكذب فمن إذن الذي يقول الحقيقة؟ ولا يقولن أحد إنه يمتحن ليعرف، وكأنَّه جاهل لا يعلم: وإلاَّ فمن ذا الذي يعلم علماً سابقاً؟ وإذا كان يفكر ويغير رأيه، فمن ذا الذي يملك المقل الكامل والثبات في التقدير؟ وإذا كان غيوراً، فمن هو الذي فوق كل مقارنة؟ وإذا كان يقسى القلوب، فمن الذي يضيؤها؟ وإذا كان يُعْمِى ويُصُّم، فمن الذي وهب البصر والسمع؟ وإذا كان يدعو إلى النهب والسلب، فمن ذا الذي يحافظ على قواعد العدالة؟ وإذا كان يتلاعب (بالناس)، فمن هو المستقيم المُخلص؟ وإذا كان عاجزاً، فمن هو القادر على كل شيء؟ وإذا كان ظالماً، فمن هو العادل؟ وإذا كان هو الذي يخلق الشرور، فمن هو فاعل الخير؟ \_ وإذا كان يكذب، فمن ذا الذي يقول الحقيقة؟ وإذا كان يسكن في خيمة، فمن يملك صفة السعة اللامتناهية؟ وإذا كان يشتاق إلى رائحة الذهن، وإلى الضحايا وإلى الرش ـ فمن هو الذي فوق كل حاجة؟ من هو القديس؟ من هو الطاهر؟ من هو الكامل؟ وإذا كان يُسرُ بالمشاعل والشموع، فمن هو الذي رتب في السماء النجوم التي تضيء لنا؟ وإذا كان يحيا في الظلام والظلمات والعاصفة والدخان ـ فمن هو النور الذي يضىء كل الكون؟ وإذا كان يسير في وسط الأبواق، وبين صيحات الحرب، والسهام، فمن هو هدوء كل الأشياء الذي ننتظره؟ وإذا كان يحب الحروب، فمن ذا الذي يحب السلام؟ وإذا كان لا يحب، فمن الذي يحب الناس؟ وإذا كان لا يحفظ الوعود، فمن الذي يُوثَق به؟ وإذا كان يحب الأشرار والزناة والقتلة، فمن الذي سيكون حاكماً عادلاً؟ وإذا كان يغير رأيه، فمن هو الثابت؟ وإذا كان يفضل الأشرار، فمن غيره بجتذب الأخبار؟٥.

وكل النقائص المذكورة هاهنا تشير إلى نصوص صريحة في «الكتاب المقدس؛ ويستطيع المرء أن يعثر عليها بسهولة في معاجم ألفاظ الكتاب المقدس.

ويختم بطرس هذا النقد العنيف بقوله: «فلما كان

يوجد إذن في الكتاب المقدس أمور صحيحة وأخرى باطلة، فإن معلَمنا (= المسيح) كان على حق حين قال: «كونوا صرّافين حاذقين جداً» ـ مشيراً بذلك إلى أقوال الكتاب المقدس الذي بعضها عملة سليمة، وبعضها الآخر عملة زائفة. كذلك بين السبب في ضلال أولئك الذين أضلتهم المواضع الباطلة في الكتاب المقدس وذلك حين قال لهم: «أنتم ضالّون لأنكم لا تعلمون ما هو حق في الكتاب المقدس. ولهذا السبب فإنكم متجهلون قدرة الله».

ولما كانت هاتان العبارتان غير موجودتين في نص الأناجيل القانونية، فقد افترض الباحثون أنها إنما وجدت فيما يعرف باسم «إنجيل الاثنى عشر».

وينكر بطرس (في البند رقم ٥٢ من المحاضرة الثانية) صحة ما نسب إلى الأنبياء من معاصي وذنوب في الكتاب المقدس فيقول: فأنا واثق أن آدم لم يرتكب أية معصية، وهو الذي خرج من بين يدي الله؛ ونوح لم يكن سكران، وهو الذي كان أعدل الناس في العالم كله؛ وإبراهيم لم تكن له ثلاث زوجات في وقت واحد، إذ كان عفيفاً واستحق أن يصير أباً لذرية عديدة؛ ويعقوب لم يباضع أربع زوجات، اثنتان منهما كانتا أختين، وهو الذي صار أباً لاثنتي عشرة قبيلة وأعلن مقدماً مجيء معلمنا (= المسيح). وموسى هو الآخر لم يكن قاتلا، ولم يتعلم كيفية الحكم من كاهن أصنام، وهو الذي كان مبلغاً عن الله من أجل تبليغ الشهادة بأنه كان حاكماً مخطصاً».

## النفوس الإنسانية، والملائكة والجنز.

ولما كان لله جسم، فإن للملائكة والشياطين أجساماً. لكن أجسامها ليست من لحم، بل من جوهر أشد لطافة. والنفوس الإنسانية هي قطرات من النور الخالص. والملائكة من نار؛ والجن (أو الشياطين) هي الأخرى من نار لكنها نار مخلوطة بمادة كثيفة.

وقد أشرنا من قبل إلى خلود النفس وتوكيد «الكليمنسيات» له على أساس أنه ضروري لينال الأبرار والأشرار كل واحد منهم جزاءه الذي يستحقه. لكننا نرى مع ذلك في بعض المواضع ما يؤذن بأن النفوس تفنى

بعد مدة تطول أو تقتصر. فقد ورد في المحاضرة الثالثة (بند ٦) ما يلي: ﴿إِنَّ الدِّينَ لَا يَتُوبُونَ سِينتهُونَ بواسطة عَدَابِ النارِ الأبدية لمدة معينة من الزمان طويلة جداً، سيَفْنون ويُعْدمون، لأنهم لا يمكن أن يوجدوا إلى الأبد بعد أن كفروا بالله الأبدي الوحيد، أما نفوس الأبرار فستبقى أبداً في نعيم مقيم،

من الذي يقوم بتعذيب الأشرار؟ يقول بطرس: اليس الله هو الذي يعذُّب؛ بل الذنوب هي التي تحدث بنفسها هذه النتيجة) (المحاضرة) التاسعة، البند ١٩) وذلك بأن يدخل الشيطان في جسم الإنسان مع الطعام، خصوصاً حين بكون هذا الطعام مكرّساً للأوثان، أو يدخل مع تداوير الدخان التي تنبعث من نار الأضاحي (المحاضرة التاسعة بند ٩ والحادية عشرة بند ١٥). ومتى ما استقر الشيطان (أو الجن) في الجسم فإنه يلتحم بالنفس شيئاً فشيئاً. وفي ساعة الموت، تنفصل النفس عن البدن، لكنها تبقى ملتحمة بالشيطان الذي سكن فيها منذ وقت طويل. وفي اليوم الآخر، حين يرسل الله الجنّ في ظلمات العالم السفلي وفي النار الأبدية، فإن النفس تبع الجن الذي ارتبطت به ارتباطاً لا ينفصل أبداً. والنار تسرُّ الجن لأنهم من نار؛ ولكنها تعذَّب النفوس عذاباً شديداً. لأن النفوس هي في الأصل قطرات من النور الصافي فلا تحتمل شواظ النار (المحاضرة) التاسعة بند ٩، والعشرون بند ٩).

والملائكة أرواح، لكنها أرواح جسمانية إن صخ هذا التعبير ذلك لأن جسم المَلك ليس من لحم ودم، بل هو سن نار. وهو بطبعه خفي لا يرى، لكن الله يحوّله في بعض المناسبات إلى جسد: فإن أرسل مَلَكُ إلى إنسان كي يراه، فإنه يتحول إلى جَسَده («المحاضرة» رقم ١٧، بند ١٦).

والجن ملائكة ساقطون أو من ذرية ملائكة ساقطين. وملائكة المنطقة السفلى من السماء إذا ما جاءوا إلى الأرض بإذن من الله فإنهم يتحولون إلى أشباء مختلفة: إلى أحجار كريمة، إلى ذهب، إلى فورفير، إلى حيوان من ذوات الأربع، إلى زواحف، وإلى بشر، وهم يجامعون النساء فيكون عنهم مَرَدة يحدثون الخراب على الأرض. ونفوس هؤلاء المردة إذا ماتوا هي الجن، والله بحكمته ولطفه أرسل إليهم التعليمات التالية، بواسطة

جني: «لا تستبدوا بإنسان ولا تعذّبوه إلا إذا صار بإرادته عبداً لكم بأن يعبدكم، ويقدم إليكم القرابين، ويجلس إلى موائدكم، أو يرتكب أي فعل محرّم مثل سفك المماء، والأكل من لحم الميتة أو من البقايا التي تركها حيوان مفترس. . . أو من أي طعام نجس. أما أولئك الذين يستعيذون بشريعتي فإني آمركم بألا تمسوهم، بل عليكم أن توقروهم وتهربوا أمامهم («المحاضرة» عليكم أن توقروهم وتهربوا أمامهم («المحاضرة» الثامنة، بند 19) لكن إذا ارتكب واحد من هؤلاء الأتقياء إثماً، يباعد بينه وبين الله يتولى هؤلاء الجن تطهير، بمعض الآلام، بأمر من الله . وهكذا يصير الجن منفذين للعدالة الإلهية .

وللجن رئيس يدعى: قامير الشرق، الملك الشرير، ملك الفاسقين، الشيطان، ملك العالم الحاضر، الملك الفاني ال- ابر. والجزء الأول من (المحاضرة) التاسعة عشرة تبحث في الشر وأمير الشر. ويستأنف البحث في هذا الموضوع ـ لكن بإيجاز ووضوح أكبر ـ في البنود: ١، ٢، ٣، ٨، ٩ من (المحاضرة) العشرين. وخلاصة هذا البحث أن الشيطان قد خلقه الله، ولكنه لم يخلق فيه المكر والشر. يقول بطرس: الما كانت كل الموجودات قد خلقها الله، فإن الشيطان ليس له خالق آخر، ولا يستمد خبثه من الله خالق كل الأشياء، لأن الخبث لا يمكن أن يوجد في الله (المحاضرة) رقم ١٩، بند ١٢). ثم إن الشيطان ليس شريراً في ذاته وفي كل شيء. إنما هو شرير بمعنى أنه يحب تعذيب الخطاة: ﴿إِنَ اللهُ العادل قد خلق الشيطان ليكون جلاداً للفاسقين. والشيطان لا يفعل أي شرّ بتنفيذه القانون الذي فرض عليه ( ( المحاضرة ) العشرون ، بند ٩ ) . ( ولهذا السبب فإن الشيطان، في نهاية العالم الحاضر، إذا كان قد خدم الله على نحو لا تثريب عليه، فإن من الممكن أن يتحول بتركيب جديد إلى موجود طيب؛ (االمحاضرة) العشرين،

والمادة التي صنع منها جسم الشيطان هي المناصر الأربعة (الماء والهواء والنار والتراب)، وكانت متميزة تماماً بعضها من بعض حينما بثها الله. وبعد أن بثها امتزجت خارج الله لكن وفقاً لإرادته، ومن هذا المزيج جاء ولوع الشيطان بالشر.

أما الخيرا فقد تولد من أجل العمليات التي

صنعها الله، ولم يحدث خارج الله. «ولهذا فإنه «الابن» الحقيقي» («المحاضرة» العشرون، بند ٨).

والخير؛ سيكون ملك الحياة الآخرة، كما أن «الشرير» (الشيطان) هو مَلِك الحياة الدنيا. «وإن الله» وقد حدد مملكتين قد وضع أيضاً عصرين وقرر أن يعطى «الشرير» العالم الحاضر لآنه صغير ويفني سريعاً، ووعد بأن يخص الخيرا بالعالم الآتي لأنه كبير وأبدى، ( المحاضرة العشرون، بند ٢). أوكلا هذين المَلِكين يسعى إلى طرد الآخر، هكذا أراد الله (دالمحاضرة) العشرون، بند ٣). والشرير يلذ له أن يعاقب الخطاة، وأما «الخيرا فيطيب له أن ينجى أكبر عدد من الناس ممكن، وكلاهما بهذا يحقق خُطة الله. ﴿إِنْ هَذِينَ الأميرين هما البدان الحاضرتان لله، وهما يستبقان لتنفيذ إرادته، فأحدهما هو يده اليمني، والآخر يده اليسري. ﴿إِنْ اللهُ يستقبل بيده اليسرى، أي بواسطة الشرير ا (الشيطان) الذي يلذ له بطبعه أن يعذب الفاسقين. لكنه ينجى ويفعل الخير بيده اليمني، أي بواسطة (الخير) الذي جُبل على الاستمتاع بإسداء النَّعُم إلى الأبرار ونجاتهم ( ( المحاضرة العشرون ) ، بند ٣ ) .

وفي استطاعة كل إنسان أن بطبع من يشاء من هذين المُلِكين: أي أن يصنع الشر، أو أن يصنع الخير ومن يختار فعل الخير فإنه يصبر مَلِكاً يملك العالم الآتي؛ ومن يفعل الشر يصبح في خدمة المَلِك الشرير مَلِك العالم الحاضر. لكن في وسع كل فاسق أن يحصل على النجاة، وذلك بالتربة؛ كما أن الإنسان الطبب يمكن أن يصبر شريراً إذا أذنب وعصى.

لكن لماذا يفعل الإنسان الشر؛ يجيب بطرس: لأنه يجهل أنه سيعاقب لا محالة في يوم الحساب. على أفعاله السيئة.

# الهجوم على الديانة البونانية

## والثقافة اليونانية بعامة

لكن «المحاضرات» تشتمل على قسمين منفصلين: الأول يتمثل في المحاضرات الرابعة والخامسة والسادسة؛ والثاني يتمثل في باقي المحاضرات ويشمل سبع عشرة محاضرة.

والقسم الأول مستقل بنفسه عن القسم الثاني. وهو يسجل المجادلات التي دارت بين كليمنس وبين أبيون. وقد استمرت هذه المجادلات ثلاثة أيام متوالية، وجرت في بستان يملكه ثري في نواحي مدينة صور (بلبنان الآن). وكليمنس في هذا القسم يختلف عن كليمنس الذي نجده في القسم الثاني: فهو في القسم الأول يهودي خالص يدافع عن الديانة اليهودية؛ أما في القسم الأول ولل في روما في وسط وثنيّ وتثقف ثقافة يونانية في مطلع حياته، لكنه ما لبث أن انقلب عليها وصار من ألذ أعدائها، واعتنق الديانة اليهودية وصار يدافع بحماسة عن مفهوماتها ومعتقداتها ضد الديانة الوثنية والفكر اليوناني.

أما خصمه الذي يجادله فهو أبيون Apion. وأبيون شخصية تاريخية نعرفها خصوصاً من كتاب يوسفوس اليهودي ضده، وعنوانه: اضد أپيون). وقد ولد في الإسكندرية في القرن الأول الميلادي، وكان أديباً ونحوياً. وقام بالتدريس في الإسكندرية، ثم في روما في عهد حكم الأباطرة طيباريوس (١٤ ـ ٣٧) وكالبجولا (٣٧ ـ ٤١) وكلوديوس (٤١ ـ ٥٤). وقام بالدفاع عن الوثنيين فى الاسكندرية وقضيتهم عند الأمبراطور كاليجولا وألف كتاباً بعنوان: «المصريّات» في خمس مقالات، وفيه هاجم اليهود واليهودية هجوماً عنيفاً. لكن لم يبق لنا من مؤلفاته العديدة إلا شذرات صغيرة هي التي وصلتنا في رد يوسفوس عليه في كتابه فضد أيبون، Contra Apionem. وفي هذا الرد دافع يوسفوس عن بني جلدته من اليهود، وهو قد ولد في أورشليم القدس في سنة ٣٧ ميلادية، وتوفي في روما حوالي سنة ١٠٠م؛ وكان من أسرة كهنة، وانضم إلى فريق الفريسيين، وفي سنة ٦٦م شارك في ثورة اليهود ضد الرومان في يوتانا؛ لكنه نجا من المذبحة التي أوقعها الرومان في اليهود بعد استيلائهم على أورشليم وتدمير هذه المدينة. وفي كتابه اضد أبيون، حاول أن يثبت أولية اليهود ودافع عن تصور اليهود للتاريخ. وبهذا الكتاب صار اليهود بجسدون العدارة لليهودية في شخص أبيون. وهذا هو السبب في أن مؤلف (أو: مؤلفي) االمحاضرات الكليمنسية) قد استعاروا اسم أبيون للشخص المعادي لليهودية والممثل للثقافة اليونانية والديانة الوثنية. أما تصوير أبيون في هذه

المحاضرات بأنه تلميذ لسيمون الساحر فهو محض اختلاق إذ لم يقع أي اتصال بين أبيون وبين من يسمى في سِفْر وأعمال الرسل؟ من العهد الجديد باسم: سيمون الساحر (الأصحاح الثامن).

وفي هذه المجادلات كان يصحب كلا المتجادلين شخصان: فأيبون كان بصحبه أنوبيون Anobiun وأثيردورس Atheuodoros. وأنوبيون شخص تاريخي، وكان مصرباً من مدينة ديوسيولس (= مدينة الله). وكان منجّماً شهيراً، ومن المحتمل أن يكون قد عاش في عهد نيرون (٥٤ ـ ٦٨م) وقد نظم قصيدة تعليمية في علم النجوم، ذكر هيفستيون Hephestion ست مقطوعات مثنوية منها هي التي وصلتنا من هذه القصيدة. أما أثينودوروس الآثيني فربما كان هو الآخر شخصية تاريخية، بيد أننا لا نعلم عنه شيئاً غير ذلك في المحاضرات، أما الشخصان اللذان كانا في صحبة كليمس فهما: نيكيت Nicete وآكولا، ولا نعرف عنهما شيئاً. صحيح أنه يوجد شخص تاريخي اسمه أكولا، كان بهودياً وأصله من مدينة بونط (على البحر الأسود)، ثم أقام في كورنشوس وعنده أقام القديس بولس في كورنثوس (اأعمال الرسل؛ ١٨: ١ ـ ٣) وأبحر مع بولس إلى سوريا (اأعمال الرسل) ١٨: ١٨) وبقى في أفسوس حيث راح يعلم أيولوس الطريق إلى الله ( اأعمال الرسل ) ١٨ : ٢٦ً). وهُو يِذَكُر دائماً مصحوباً بزوجته يرسكلاً («الرسالة إلى أهل روما» ١٦: ٣ ـ ٤). لكنه لا يمكن أن يكون هو المقصود، لأنه كما رأينا كان من أنصار القديس بولس، بينما كليمنس كان من أنصار القديس بطرس الذي يظهر في المحاضرات؛ على أنه الخصم اللدود للقديس بولس. وكليمنس قد جاء إلى صور بصحبة نيكيت وأكولا بناءً على أمر من القديس بطرس.

وإليك خلاصة المناقشات التي جرت في الأيام الثلاثة بين كليمنس وبين أبيون.

اليوم الأول (المحاضرة) الرابعة: قال كليمنس موجها الخطاب إلى أبيون: اإني أؤكد أن كل الثقافة اليونانية هي وحي ضار جداً من لدن شيطان خبيث. فمن اليونانيين من قالوا بوجود عدد كبير من الآلهة ومن الآلهة الأشرار المتبعين لأخس الشهوات ـ وقد قالوا ذلك حتى لا يخجل من أمثال أفعالهم أحد، فإن هذا من شيمة

٢٣٧ الكلشيات (المنحولة)

الإنسان مادام يأتسى في هذا بالأعمال الفاحشة الوثنية التي يعملها آلهة الأساطير. ولما كان هذا الإنسان لا يشعر بأي عار فلا أمل اطلاقاً في أن يتوب وتصلع حاله.

دوآخرون قد قالوا بفكرة القَلَر السابق الذي يخضع لتأثيره كل ما يشعر به الإنسان أو يفعله. وهذا الاعتقاد الثاني يرجع إلى الاعتقاد الأول، لأنه إذا آمن الإنسان باستحالة أن يشعر أو أن يفعل شيئاً لم يكن القدر قد قدره وهيأه من قبل، فإن من السهل عليه أن ينزلق إلى الخطيئة، وبعد أن يرتكب الخطيئة فإنه لا يندم ولا يتوب عن فسوقه، مبرراً ذلك بأن ما حدث إنما هو من فعل القدر السابق. ومادام مؤمناً بأنه لا يستطيع أن يُصلح القدر المحتوم فإنه لا يخجل من اللنوب التي يرتكبها.

«وفريق ثالث يقول إن مجرى الأمور أعمى، وإن الكون يدور دوراته بدافع من ذاته، وليس هناك سيد يحكمه. ووجهة النظر هذه هي أخطر الاعتقادات. والذين يؤمنون بها، لما كانوا لا يقرون بوجود موجود فوق العالم يعنى به ويجازي كل إنسان بحسب عمله فإنهم لا يشعرون بأي خوف، ولهذا يسيحون لانفهم فعل أي شيء يقدرون على فعله. ولهذا السبب فإنه ليس من السهل، بل ربما كان من المستحيل رد هؤلاء إلى المصراط المستقيم لأنهم لا يبصرون بالخطر الذي يمكن أن يلهمهم الرجوع إلى جادة الصوابه. («المحاضرة» الرابعة، بند ١٢، ١٣).

ومكذا نجد كليمنس ينعى على الثقافة اليونانية أنها تؤمن بثلاث عقائد تضر بالإنسان كل الضرر، وهي: الشرك بالآلهة، لأن الآلهة العديدين يقدمون بأفعالهم أسوأ الأمثلة؛ القدر المحتوم بالنجوم، لأنه يلغي حرية الإرادة الإنسانية، ويوفر الأعذار عن ارتكاب أية خطيئة؛ إنكار العناية الإلهية بدعوى أن كل الأحداث تجري بطريقة آلية، ولا مدخل لقوة عليا في توجيهها، وهذا يؤدي إلى عدم الرهبة من الحساب.

ثم يأخذ كليمنس في تفصيل مخازي هذه العقائد الثلاث: تعدد الآلهة، والقدر المحتوم، وانعدام العناية الإلهية. لكنه يتوسع في الكلام عن الأولى، ويوجز القول عن الثانية والثالثة.

ففي الكلام عن مخازي الآلهة اليونانيين المتعددين

يبدأ بذكر رب الأرباب زيوس Zeus فيقول إن أباه - خرونس - قد أكل أبناه ه وقطع بشفرة من الحديد الأعضاء التناسلية لأبيه أورانوس - فقدم بذلك أسوأ مثل للبر بالوالدين - وزيوس نفسه ، قيد أباه في الأغلال ، وسجنه في العالم السفلي وعامل سائر الآلهة بقسوة . ولما وَلَد متيس Metis المنطق عذراً للوطية اختطف جانيمد Ganymede . ولكي يساعد الزناة على الزناء ارتكب الزنا عدة مرات . وهو يدعو الناس إلى الزنا بأخواتهم ، لأنه زنا بإخواته هو : هيرا، وديميتر وأفروديت .

ويرد أيبون Appion على هذا الهجوم قائلاً:

ا فغداً، إذا شنّتُ سنجتمع مع نفس الأصحاب، وسأبرهن لك على أن الآلهة لم يكونوا زناة ولا قتلة، ولا مفسدين للأولاد، ولا عاشقين لأخواتهم أو بناتهم. لكن الأقدمين، وقد أرادوا ألا يعرف الأسرار إلا أولشك الراغبين في العلم، فإنهم ستروا التعاليم بهذه الخرافات التي أتبت أنت على ذكرها. إنهم في تفسيراتهم للطبيعة قد سموا مادة الغليان باسم: زيوس، وسمّوا الزمان باسم: خرونوس وسمّوا عنصر الماء السائل باستمرار باسم: هريا. وسأفسر لك كل رمز من هذه الرموز وأكشف لك عن الحقائق التي تختفي تحتها، والمحاضرة، الرابعة، بند ٢٤).

وتأويلات أبيون لأسماء هذه الآلهة إنما تستند إلى اشتقاقات مفتعلة، فالاسم: زيوس يشتق من الفعل فزيوه أي: فيغلمه. والاسم: خرونوس يشتق من اللفظ: هخرونوس، أي: الزمان. والاسم: هريا يشتق من الفعل: هريوه أي: يسيل.

اليوم الثاني (المحاضرة الخامسة): لكن أپيون يصاب بمرض يمنع من الحضور لاستثناف الجدال في اليوم الثاني. وبدلاً من ذلك يروي كليمنس للحاضرين الخدعة التي خدع بها أبيون في روما. فيقول إن جه الحاز للحقيقة قد أصابه بمرض. وبينما كان ملتزماً الفراش بسبب مرضه زاره أبيون، الذي ظن أن ما أمرص صديقه كليمنس هو الحب، فوعده بأن يشفيه من هذا المرض بوسائل سحرية في مدة سبعة أيام بعدها يتمكن من لقاء محبوبه. لكن كليمنس وفض استعمال السحر، وقبل فقط محبوبه. لكن كليمنس وفض استعمال السحر، وقبل فقط أن يتم تحقيق الوصال بالاقناع. وفي الليلة الثالية نظم

أييون قصيدة يتغزل فيها في محبوبة كليمنس المزعومة، وفيها مدح الزنا مستنداً إلى ما يفعله الآلهة أنفسهم. وحرّر كليمنس هو نفسه الجواب عن هذه القصيدة، وفي هذا الجواب امتدح العفة وهاجم الزنا مستنداً في ذلك إلى ما ورد في الديانة اليهودية التي تدين بها هذه المحبوبة المزعومة. وهنالك اعترف كليمنس لأيون بأنه خدعه حين زعم له أنه عاشق لامرأة، وقال له إن حبه إنما هو للحقيقة وليس لامرأة من النساء. ثم يذكر كليمنس للحاضرين أنه فتش عن الحقيقة في مختلف المذاهب الفلسفية اليونائية فتش عن الحقيقة في مختلف المذاهب الفلسفية اليونائية المبرعيم عليها؛ وإنما عثر عليها في الديانة اليهودية لما للديانة اليهودية ، غادر روما. وقد قرأ كليمنس على الحاضرين في البستان الموجود في نواحي مدينة صور رسالة أيون ورد كليمنس عليا.

اليوم الثالث ((المحاضرة) السادسة: وحضر أبيون في اليوم التالي بعد أن شفي من مرضه الطارى،؛ وجرى النقاش الحاد بين كليمنس وأبيون، حول تأويل الأساطير اليونانية الخاصة بآلهة اليونان.

فبدأ أبيون الكلام بشرح نظريته في التأويل الرمزي لأساطير الآلهة عند اليونان فقال :

وإن أحكم الحكماء في العهد القديم قد اكتشفوا الحقيقة بالعمل الجاد، ثم صانوا معرفتها من غير المستحقين لها وعن غير المكترثين بالعلوم الإلهية. إنه ليس صحيحاً أن اأورانوس (السماء) وأمها اجيه (الأرض) قد ولدوا اثنى عشر ولداً \_ كما تدعى الخرافة \_ ستة منهم ذكور: أوقيانوس، وكوكوس، وكريوس، وهييريون، ويايت، وخرونوس؛ ـ وستة أناث هن: ثابا، وثميس، ومنيموسونه، وديميتر، وتثيس، وهريا. وليس صحيحاً أن خرونوس بتر، بشفرة من حديد، الأعضاء التناسلية لأبيه أورانوس ـ كما تقول أنت ـ وألقى بها في الهاوية. وليس صحيحاً أن أفروديت تولدت من قطرات الدم السائل من جرح أورانوس ذاك. وليس صحيحاً أن خرونوس لما جامع هريا وأنجب منها يلوتون Pluton قد التهم هذا الابن لآن وحياً قد نزل عليه من يرومثيوس يقول له إن ابنه سيصير أقوى منه، وسينتزع منه سلطانه. وليس صحيحاً أنه التهم فوسيدون Poscidon، ابنه الثاني، ولا أن زيوس، الذي ولد بعدهما قد أخفته أمه

هريا Rhea، وأن هذه، حينما طالبها خرونوس بالابن كى يلتهمه أعطته حجراً بدلاً من أبيها. وليس صحيحاً أن هذا الحجر بعد أن التهمه زيوس قد ضغط عليه وجعله يُخرّج من بطن خرونوس الأولاد الذين سبق له التهامهم، فخرج بلوتون أولاً، وكان أول من التهمهم، وتلاه فوسيدون، ثم زيوس: وليس صحيحاً أن زيوس وقد نجا بفضل عناية أمه، وضعد إلى السماء ـ قد طرد أباه عن العرش الذي كان بجلس عليه. وهو \_ أي زيوس \_ لم يعاقب إخوة أبيه، ولم ينحط إلى درجة الجماع مع نساء فانيات. ولم يجامع أخواته أو بناته، ولا زوجات إخوته، ولا صبياناً ذكوراً. ولم يبتلم متيس Metis بعد أن أنجبها كيما يخرج الإلاهة، وأثينا، من مُحّه بفضل متيس ولكي ينجب من فخذه ديومــتيوس الذي يقال إن الطيطان قد فرقوه ولم يشترك في المأدبة التي أقيمت بمناسبة زفاف تتيس Tetis ويلا Pélée . ولم يطرد أريس Tetis النزاع) من الزفاف. وليس صحيحاً أن أريس، وقد أهينت على هذا النحو، قد أرادت إشعال الحرب والنزاع بين المدعوين. وهي ـ أي: أريس Eris ـ لم تنقش هذه الكلمات على تفاحة من الذهب اقتطفت من بساتين الهسيريدس: «هدية إلى الجميلة». وتروي الخرافة بعد ذلك كيف أن هيرا Hera وأثينا وأفروديت، لما وجدن هذه التفاحة ودخلن في منافسة، جثن إلى زيوس الذي بدلاً من أن يفصل في الخلاف بينهن، أرسلهن مع هرمس إلى الراعي باريس Paris كي يحكم على جمالهن. لكن هؤلاء الآلهات الثلاث لم يحكم بينهن سن حيث الجمال، كما أن باريس لم يحكم لأفروديت بأنها هي التي تستحق التفاحة. وليس صحيحاً أن أفروديت، اعترافاً منها بالشرف الذي نالته، قد جلبت إلى باريس بعد هيلانة (أي مكنته من الحصول عليها). ذلك لأن هذا التشريف الذي زعم أن الإلاهة أفروديت قد هيأت له لم يعد الفرصة لحرب عامة بين كل الشعوب، وهذا من أجل هلاك من تلقاه والذي كان من أقرباء أسرة أفروديت.

قوإنما هذه الأساطير... لها أساس خاص بها، أساس فلسفي تفسره الأسطورة، حتى إنك لو سمعت هذا التفسير فإنك ستعجب به». («المحاضرة» السادسة، بند ١ ـ ٢). ٣٣٠ الكلمنــيات (المنحولة)

ويشرح أبيون كيف نشأ الكون بناة على تأويل الأساطير اليونانية، فيقول:

اكان ثم زمان لم يكن فيه شيء، ما عدا الخاوس العمائي وخليطاً مشوشاً من العناصر التي تكدست دون ترتيب. وهذا هو ما تكشفه لنا الطبيعة نفسها، وهذا هو رأى كبار الرجال. وأستشهد لك على هذا بقول هوميروس، وهو أكبر الحكماء: هاك ما قاله عن الخليط الأول: (ولتصيروا جميعاً ماء وتراباً) [(الإلياذة)، النشيد السابع، البيت رقم ٩٩]. ويعنى بهذا أن كل شيء إنما استمد أصله منهما، ويعد انحلال المادة الرطبة والمادة الترابية، يرجع كل شيء إلى طبيعته الأولى التي هي الخاوس. وهزيود، من جانبه، يقول في فنَسَب الآلهة»: وفي البدء أخدِث الخاوس، [انسب الآلهة، البيت رقم ١١٦). وقوله: وأخدِث، egeneto يعنى بوضوح أنه كان له ابتداء، مثل الكائنات الحادثة. وأورفيوس Orphéous أيضاً يشبه االخاوس ببيضة اختلطت فيها العناصر الأولية. والخاوس؛ الذي يتكلم عنه هسبود هو ما بسميه أورفيوس بالبيضة الحادثة التي صدرت عن الهيولي اللامتناهية. وهاك كيف أحدثت هَذه البيضة:

اإن الهيولي الأولى المكونة من أربعة عناصر كانت حيّة ومتنفسة. وتدفق أوقيانوس لانهائي باستمرار، تدفعه حركة عمياء، فأحدث باضطرابه العارم تركيبات لا حصر لها لم تتم بل كانت في تغير مستمر، وهو نفسه قد دمرها بالاضطراب الذي ساد فيه. وكان مفتوحاً ولم يستطع أن يلتئم لإبجاد كائن حى. فحدث ذات يوم أن هذا الأوقيانوس اللانهائي، المتحرك في كل اتجاه بحركة طبيعية صادرة عن طبيعته، تدفق بنظام من نفس النقطة إلى نفس النقطة على شكل دوّامة، ومزَّج المواد؛ وهكذا فإن ما كان في كل واحدة منها من خصوبة وبالتالي من قلرة على توليد كائن حيّ، وقد تدفق في وسط الكل كما يحدث في بوتقه ـ قد انجر إلى الأعماق بواسطة الدوامة التي حملت كل شيء واجتذبت إليها الروح المنتشرة من حولها، وكما لو كان قد حُمِل بواسطة الخصوبة الكبرى، فإنه رتب موجودات متميزة. فكما أن من المادة أن تتكون فقاعة في السائل، كذلك تكون جسم أجوف كروي كله. وبعد أن تكون هذا الجنين في احضانه، ورفعه إلى أعلى الروحُ الإلهية التي استولت عليه، فإنه

استعد للظهور في النور، كعمل حيّ خارج من حفرة الهاوية اللانهائية. وشابه البَيْض باستدارته، والطير بسرعته.

فتصوّر إذن أن خرونوس هو الزمان، وأن هريا هي سيلان المادة السائلة: ذلك أنه بواسطة الزمان ولدت المادة المنجرة كلها: السماء التي تشمل وتحيط بكل شيء والتي هي كروية مثل البيضة. وهذه البيضة كانت في البدء مملوءة بنخاع خصب، لأنها كانت قادرة على إنجاب عناصر وألوان، من كل نوع، ومع ذلك فإنه ما من مادة واحدة ولون واحد جاءها هذا المظهر المتعدد الأشكال. وكما أنه في توليد الطاووس نجد أن البيضة لا تبدى للنظر غير لون واحد، وقع ذلك فهي تحتوي بالقوة على ألوان عديدة ستكون لهذا الحيوان حين يتم تكوين هذا الحيوان؛ فكذلك البيضة الحية الخارجة من حضن الهيولي اللامتناهية تحت وقع الهيولي التي تسيل باستمرار تبدي عن تغييرات من كل نوع. ذلك لأنه في داخل الغلاف المحيط يتكون كائن حي، ذكر وأنثى معاً، بعناية الروح الإلهية التي تسكن فيه. وهذا الكائن الحق يسميه أورفيوس باسم: فانس Phanès (= الذي ظهر) لأنه حين ظهر أضاء الكون بتأثير دوائر، وبلغ فانس كماله في حضن العنصر السائل بواسطة لمعان النار، التي هي أجل العناصر. وليس هذا بالأمر الذي لا يمكن تصديقه، لأنه في الدور المضيء، مثلاً، أعطتنا الطبيعة صورة للنور الرطب.

وفلما سخنت البيضة التي هي أول موجود تكون، كسرها الكائن الحيّ الذي كان متضمناً فيها؛ ولما اتخذ هذا شكله خرج كما قال أورفيوس: ولما انكسرت محارة البيضة ذات القدرة الواسعة، وهكذا فإنه بواسطة القدرة الكبيرة لهذا الكائن الذي خرج من البيضة وتجلّى، فإن الغلاف حصل على انسجامه وترتيبه المتنوع. أما الكائن المحيّ نفسه فإنه يهيمن على قمة السماه ويضيء بنور باهر المعالم الشاسع. والمادة الخصبة التي بقيت في داخل الغلاف بقيت ممتدة هناك طوال وقت طويل جداً، إلى أن أخدثت فيها الحرارة غلباناً وحولتها إلى مواد مختلفة لكل الأشياء. والجزء الأسفل من هذه المادة انجر أولاً إلى أسفل مثل الثمالة بواسطة ثقله؛ وبسبب ثقله وكتلته أسفى مثل مثل المتكدسة ووفرة المادة التي تكون منها ـ فإنه سُمّى

الكلت (التحولة) 14.

پلوتون Pluton ، وُجُعل منه ملك العالم السفلي والأموات.

وهذه المادة الأولى، الخسيسة والغليظة، يقال إن خروتوس قد التهمها، خروتوس أي الزمان: وهذه رواية مطابقة للطبيعة، لأن هذه المادة غاصت في السفل. والماء الذي تدفق بعد هذا الترسيب الأول وغطى هذا الترسيب الأول: سموه باسم: فوسيدون Poseidon. والعنصر الآخر، الثالث، وهو الأصفى والأسمى، لأنه نار ساطعة، سموه باسم: زيوس، بسبب طبيعتة ذات الغليان. ذلك لأنه لما كانت النار تميل إلى الصعود، فإن خروتوس لم يلتهمها ولم يُلقِ بها إلى أسفل، وإنما طارت الهيولي النارية، المليئة بالحياة المائلة إلى الصعود، طارت في الهواء الذي هو مزود بذكاء كبير بسبب صفائه. إن زيوس إذن، أعني المادة التي في غليان، اجتذب إليه بحرارة الروح القوية جداً والإلهبة التي بقيت في العنصر الرطب الذي في المناطق السفلى: وهذه الروح هي التي سقوها متيس Métis

ولما وصلت الروح إلى ذروة الأثير وامتصها بوصفها عنصراً رطباً ممزوجاً بعنصر ساخن، فإنها أحدثت النبض المستمر وولدت العقل الذي سمّوه: پلاس Pallas بسبب هذا النبض. وهذا العقل عمليّ جداً وباستخدامه صنع الصانع الأثيري العالم بأسره.. ومن عند زيوس يتمدد الهواء الذي يسمى: هيرا Hera والأثير الأمكن الموجودة الذي ينفذ في كل شيء حتى يصل إلى الأماكن الموجودة هاهنا في أسفل. ولهذا فإن ميرا وقد هبطت من المادة الأصفى في الأثير، والتي تلذ أنثى بسبب صفائها بالمقارنة مع زيوس، الذي هو أقوى منها، فإنها عُذت بمثابة أخت لزيوس عن وجه حق لأنها تولدت من نفس المادة التي تولد منها زيوس، كما عُذت زوجة له لأنها بوصفها ام أة خاضعة له.

وهم يؤكدون أن هيرا هي الحرارة الطيّبة في الهواء؛ ولهذا فإنها خصبة، ولما كانت وأتيناس، الهواء؛ ولهذا فإنها خصبة، ولما كانت وأتيناس، Athenas، التي تسمى أيضاً: بُلاَسَ Pallas، بسبب شدّة الحرارة المفرطة، لم تستطع أن تولّد شيئاً ـ فإنها عُدَت عفراء. ونفس التأويل ينطبق على أرتميس Artemis، التي ليست إلا القمر الأوطى للهواء: فإنها لما كانت عقيماً بسبب الافراط في شدة البرودة، فإنها سميت

أيضاً: عنراء. وديونوسوس Dionysos الذي يحدث الاضطراب في الروح، هو التجمع الهائج المضطرب الذي هو (بمثابة) سكران، وهو يَخدث عن الأبخرة التي تضاعد وتهبط. والماء الذي تحت الأرض ـ وهو واحد بطبيعته ـ لما كان قد مرّ خلال قنوات الأرض الثابثة، وانقسم إلى عدد كبير من الأجزاء، كما لو كان قد قُطع إلى قِطع، سمّوه: أوزيريس. واعتبر أدونيس هو الفصول الجميلة، وأفروديت هي الجماع والولادة، وديميتر هي الأرض، وكوريه Koré هي البذور؛ والبعض يعد ديونوسوس هو الكرم.

وعليك ن ترسّخ في ذهنك أن سائر الأشياء التي من هذا النوع لها هي الأخرى معانٍ رمزية مماثلة. فعليك أن تعتبر أن أبولو هو مثل الشمس التي تدور دورتها والتي هي من نتاج زيوس. وقد سُمّيت أيضاً: مترا Mithra لأنها تملأ الدورة السنوية كلها [على أساس أن حاصل لأنها تملأ الدورة السنوية كلها [على أساس أن حاصل جمع مقادير حروف Meithras بحساب الجمّل يساوي 700 وهو عدد أيام السنة، هكذا: 100 وه و 100 وه و 100 وه و المحاضرة السادسة، البنود المحاضرة السادسة، البنود و 100

وبعد أن عرض أبيون هذا التأويل الذي فسر به أساطير الآلهة تفسيراً رمزياً خالصاً، انتدب كليمنس للرد عليه. ولم يقتصر في رده على ما أورده أبيون، بل زاد عليه ما قاله آخرون مثل أبيون من تأويلات للأساطير اليونانية مما لا نستطيع هنا إيراده تفصيلاً كما فعلنا مع تأويلات أبيون. وإنما نقتصر هاهنا على تلخيص رده. إن كليمنس ينقد ما في هذه التأويلات من غموض وتعسف وانعدام للمنطق. ويحاول أن يين أن هذه الأساطير حتى بتأويلاتها التي أوردها أبيون وأقرانه من نحويي الإسكندرية - تؤدي إلى نتائج ضارة فاسدة: منها أنها تلغي وجود الآلهة وتذيب شخصياتهم في عناصر الطبيعة والعالم.

ثم يعرض مذهبه هو في هذه الأساطير، وهو القول بما يعرف بالأفهميرية évhémérisme، وهو المذهب الذي يقول إن الآلهة كانوا كلهم في الأصل أبطالاً عاشوا بالفعل، ولكن الناس اخترعوا حولهم أساطير مبالغاً فيها بعد موتهم. وينسب هذا المذهب إلى

رجل من قورينا (= مدينة شخّات الحالية في برقة شرقيّ لبيا) الذي ازدهر حوالي سنة ٣٠٠ قبل الميلاد.

وتأييداً لرأيه يعدد كليمنس الأماكن المختلفة التي بحدد الناس فيها قبورهم. الفمثلا في جبال القوقاز يشير الناس إلى قبر إنسان اسمه: «خرونوس) كان طاغية متوحشاً وقتل أولاده. وابنه - واسمه زيوس - صار أسوأ من أبيه وبواسطة قوة السحر أعلن عن نفسه أنه سيّد العالم، ونسخ الكثير من الزيجات، وبتر أباه وأعمامه، ثم مات، وأهل اقريطش يشيرون إلى قبره. وفيما بين النهرين (دجلة والفرات) يرقد شخص يدعى هليوس (= الشمس) في بلدة أترا Atra ، كما أن سيلينه (= القمر) ترقد في مدينة Karrhes وفي مصر رجل اسمه هرمس. وفي تراقيا: آرس. وفي قبرص توجد أفروديت. وفي الأبيدور (باليونان) يوجد اسكلابيوس؛ كذلك يشار إلى قبور أخرى كثيرة (لآلهة مزعومة) من هذا القبيل. ولهذا فإن العاقلين من الناس متفقون على القول بأن هؤلاء الألهة، لم يكونوا إلا بشراً. إن معاصريهم، وقد شاهدوا أنهم فانون، لم يهتموا بهم إلا قليلاً؛ لكن مرور الزمان الطويل قد أحاطهم بهالة الألوهية، (االمحاضرة، السادسة

وبينما كان كليمنس يسترسل في شرح مذهبه هذا، وصل بطرس قادماً من قيسارية وتجمع الناس للاحتفاء به. هنالك انسحب أييون وأنوبيون وأرثينادورس؛ بينما مضى كليمنس للقاء بطرس. وهكذا انتهت هذه المجادلات بين كليمنس وبين أيون.

وكان من المنتظر أن يستأنف الجدال ـ في وقت لاحق ـ كيما تناقش النقطتان الأخريان، وهما: القلرية النجومية، وإنكار العناية الإلهية، فيقوم أنوبيون، المنجم بالدفاع عن القلرية وعلم النجوم، بينما يقوم أثينودورم، الفيلسوف الأبيقوري، بالهجوم على العناية الإلهية . لكنه لم يحدث شيء من هذا، بل نجد كليهما ينسحبان فجأة دون أن ينسا بكلمة واحدة.

وإنما نجد بعد ذلك بسبع محاضرات كلاماً موجزاً وغامضاً يتناول كلا الموضوعين: قدرية المنجمين، وإنكار الأبيقورية للعناية الإلهية، وذلك في المحاضرة رقم ١٤ (بنود ٣ ـ ٧، ١١) والمحاضرة رقم ١٥ (البندان ٣، ٤). وهنا نجد محاورين آخرين هم: بطرس

وفاوستوس Faustus في جانب، وأنوبيون وأثينادورس في الجانب المضاد. ومع ذلك نجد بطرس يعترف بأنه يجهل علم النجوم ويؤجل المناقشة إلى حين وصوله إلى أنطاكية؛ وهنالك ستجري المناقشة بين كليمنس من جانب، وأنوبيون من جانب آخر، إذا وجد هذا الأخير في أنطاكية؛ وهو أمر محتمل، لأن سيمون الساحر موجود في أنطاكية وأنوبيون هو رفيقه الذي لا يفترق عنه (المحاضرة رقم ١٤، بند ١٢). لكن مولف فلا تحدث المجادلات الموعود بها أبداً.

بيد أننا نجد في «التعرفات» مناقشة مستفيضة لهذه المسائل الثلاث، ولكن بترتيب عكسي: العناية الإلهية أولاً (فصل ٨، البنود ٧ ـ ٥٧)، وتلتها مسألة القدرية النجومية (الفصل ٩، البنود ١٢ ـ ٣٢)، وأخيراً مسألة تعدد الآلهة (الفصل ١٠، البنود ١٥ ـ ٥١). غير أننا لا نجد أبيون، ولا أنوبيون ولا أثينودوروس في هذه المناقشات، وإنما جرت كلها برئاسة بطرس، بين فاوستوس وكليمنس، ونيكيت وأكولا

ويرى هاينتمه Heintz أن مصدر هذه المناقشات حول تعدد الآلهة، والقدرية النجومية، والعناية الإلهية ـ كان كتاباً يهودياً في الدفاع عن اليهودية ضد القائلين بتعدد الآلهة والقدرية النجومية والمنكرين للعناية الإلهية. كما رأى أن هذا الكتاب المصدر قد ألف في مصر وكانت مصر في القرون الثلاثة السابقة على الميلاد والقرنين التاليين للميلاد مسرحاً لمجادلات عنيفة بين اليهودية من ناحية والوثنية اليونانية ثم الرومانية من ناحية أخرى. واستشهد على ذلك بأن أنوبيون وأبيون كانا مصرين. لكن هاينت لم يستطع أن يحدد ـ ولو بطريقة تقريبية ـ من مؤلف هذا الكتاب المصدر.

وكان اليهود قد كتبوا الكثير من كتب الدفاع عن اليهودية، والهجوم على الوثنية اليونانية الرومانية، لكنه لم يصلنا من هذه الكتب غير نصين هما: شذرة من دفاع فيلون اليهودي (حوالى ١٣ق. م ـ ٤٥م) في الدفاع عن اليهود، وكتاب يوسفوس (ولد سنة ٣٧ ـ ٣٨ بعد الميلاد، وتوفي بعد سنة ١٠٠م) بعنوان: قضد أيون، وإلى جانب هذه الكتب المباشرة لجأ اليهود إلى حيلة شيطانية وهي أن يدشوا في داخل الكتب اليونانية أقوالاً وأشعاراً تمجد

اليهود والنظم والعقائد اليهودية وينسبونها إلى كبار الشعراء اليونانيين!! فمثلاً نجد في مؤلفات يوسابيوس وكليمنس وتحتوي على النص اليوناني مع ترجمة لاتينية. السكندري أشعاراً منسوبة إلى كبار الشعراء اليونانيين مثل: سوفقليس، وهوميروس وأورفيوس أشعاراً فيها تمجيد

اليوناني، رقم ٩٣٠ وهو مخروم من الآخر. ومدح للبهود ونظمهم الدينية. ويرجع قسم من هذه التزييفات إلى هكاتيه الذي من أبديرا Hécatée وجاء A.R.: M. Dressel حوالي سنة ١٨٣٧ فعثر d'abdere، وكان يهودياً مماصراً للاسكندر الأكبر

المقدوني، وقد ألَّف كتاباً عن إبراهيم النبي. وفيلون له كتابان عن اليهود، الأول موضوعه

الشريعة الموسوية، والثاني عن الذين اضطهدوا اليهود في زمانه. والأول بقي لنا كلُّه تقريباً، أما الثاني فلم تبق منه إلا بعض الشذرات.

وقد بالغ كلاهما في ادعاء أن اليهودية قد اجتذبت الوثنيين اليونانيين. فزعم فيلون في كتابه احياة موسى، (فصل ۲۹ بند ۲۰) طبعة Mangey حـ۲ ص۱۳۷): «أن الشريعة (الموسويه) تجتذب كل الناس وتجعلهم يعتنقون (اليهودية): من يونانيين وغير يونانيين، ومن سكان القارة والجزر، ومن شعوب الشرق والغرب، وأوروبا وآسيا، وكل العالم المسكون من طرف إلى طرف ا! كما زعم يوسفوس: قأن الجماهير قد تحمست منذ زمان طويل لديانتنا... ولا يوجد مدينة... ولا شعب لم تنفذ فيه عادتنا في الاحتفال بيوم السبت والصوم وبكثير من قواعدنا في الطعام، (قضد أبيون، فصل ٢، بند ٣٩).

وهذه الكتب في الدفاع عن اليهودية والهجوم على الشركُ والوثنية اليونَّانية، قد أفاد منها المدافعون عن النصرانية الأوائل: كويريان في كتابه ابطلان الأوثان، وأرنوب Arnobe في كتابه امجادلات ضد الشعوب، ولكتانس Lactance في كتابه: «النظم الإلهية»، وفرميكوس ماترنوس Firmicus Maternus في كتابه: افى خطأ الأديان العلمانية.

## مراجع

## طبعات النصوص

أول طبعة كاملة (للمحاضرات) هي تلك التي قام بها كوتليه Cotclier:

- SS. Patrum qui temporibus apostolicis florer-

unt: Barnabae, Clementis, Hermae, Ignatti opera edita et inedita. Paris, 1672, pp. 525-746.

واعتمد فيما يتعلق بالنص اليوناني على مخطوط باريس

على مخطوط آخر كامل في روما، رمزه Ottob. 443 فنشر كتاب االمحاضرات؛ نشرة كاملة مع ترجمة لاتينية بعثوان:

- Clementis Romani quae feruntur homiliae vigniti, nunc primum integrae. Gottingen, 1953.

وهذه الطبعة قد نقلها ميني Migne في P.G المجلد الثاني عمود ١٩ ـ ٤٦٨.

وأخيراً جاء P. de Lagarde فنشر طبعة جديدة، بدون ترجمة لاتينية، وذلك بعنوان Clementina، في مدنة lcipzig سنة ١٨٦٥.

أما نص كتاب «التعرّفات» فقد نشره لأول مرة Le Fèvre d'Etaples في باريس سنة ١٥٠٤. ومن بعده نشره Jean Sichard في بازل سنة ١٥٢٦، وهذه الأخيرة أعيد طبعها مراراً. وأخيراً طبعها E.G. Gessdorf في ليبتسك leipzig سنة ١٨٣٨، وعنه نقلها ميني في مجموعة P.G حـا عمود ١٢٠١ ـ ١٤٥٥.

والنص اليوناني اللمحاضرات طبعه Turnébe لأول مرة في باريس سنة ١٥٥٥. وقد أعيد طبعها في .1797 \_ 1779 حمرد P.G.

#### كواريه

# (Alexandre) Koyré

(1892 - 1964)

مؤرخ للفلسفة والعلوم، روستي الأصل، وفرنسي بالتَّجنس.

ولد في تاجنروج Taganrog (مدينة في محافظة روستوف، ومیناء علی بحر آزوف فی جنوب غربی روسيا) من أسرة يهودية. وأمضى دراسته الثانوية في روستوف، وفي تِفليس. ثم سافر إلى ألمانيا في سنة ١٩٠٨ والتحق بجامعة جيتنجن لدراسة الرياضيات

والفلسفة، حيث درس على أساتفة معتازين، نذكر منهم هلبرت Hilbert ( ١٩٤٣ ) من أعظم الرياضيين وفلاسفة المنطق الرياضي، وهُسرل (١٨٥٩ ـ ١٩٣٨) مؤسس مذهب الظاهريات (راجع المادة) ـ وبهما تأثر كثيراً.

ثم سافر إلى باريس في سنة ١٩١١ لمتابعة دراسة الفلسفة، فحضر محاضرات أندريه الالالد وبرنشقج في السوربون، كما حضر محاضرات هنري برجسون في الكوليج دي فرانس، ومحاضرات فرانسوا بيكافيه المتخصص في فلسفة العصور الوسطى - في مدرسة المدراسات العليا الملحقة بالسوربون، وبيكافيه هو الذي وجه كواريه في أبحاثه الأولى، وخصوصاً في دراسته بعنوان: وفكرة الله في فلسفة القديس أنسلم؟ (سنة 19۲۳).

ولما كان قد حصل على الجنسية الفرنسية قبيل الحرب العالمية الأولى، فإنه خدم في الجيش الفرنسي طوال سنوات الحرب العالمية الأولى الأربع. ولما شرح من الجيش، استأنف الدراسة. فحصل في سنة ١٩٣٧ على دبلوم مدرسة الدراسات العليا، وذلك ببحث بعنوان: «فكرة الله والبراهين على وجوده عند ديكارت». وفي السنة التالية ـ ١٩٣٣ ـ حصل على دكتوراه الجامعة من السوربون برسالة عنوانها: «فكرة الله في فلسفة القديس أنسلم». وفي سنة ١٩٣٩ حصل عى دكتوراه الدولة من كلية الآداب (السوربون) برسالة عنوانها: «فلسفة يعقوب بيمه».

وكان قد كلف بإلقاء محاضرات في القسم الخامس من مدرسة الدراسات العليا في سنة ١٩٢٣. ثم صار في سنة ١٩٣٠ مديراً للدراسات في نفس المدرسة، بعد أن أمضى فترة من الوقت مدرساً في كلية الآداب بجامعة مونيليه (جنوب فرنسا).

ثم انتدب أستاذاً للفلسفة في الجامعة المصرية ثلاث مرات:

الأولى: فـي عــامـي ١٩٣٢ ـ ١٩٣٣، ١٩٣٣ ـ ١٩٣٤.

والشانية: في عامي ١٩٣٦ ـ ١٩٣٧، ١٩٣٧ ـ ١٩٣٧.

والثالثة: في العام الجامعي ١٩٤٠ ـ ١٩٤١.

وفي هاتين الفترتين الأخيرتين تتلمذت عليه، وحضرت تحت إشرافه رسالة الماجستير بعنوان: قمشكلة الموت في الفلسفة الوجودية، (بالفرنسية وقد طبعت في القاهرة في سنة ١٩٦٥؛ وقد تمت مناقشتها في نوفمبر سنة ١٩٤١، لكنه كان قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يشارك في المناقشة، ولكنه هو الذي كتب التقرير عنها). وقد كان له في تكويني في الفلسفة أثر كبير جداً.

وقد ظل حتى سنة ١٩٦٢ مديراً للدراسات في القسم الخامس من مدرسة الدراسات العليا (الملحقة بالسوربون)، وكان هذا ـ من الناحية الإدارية ـ منصبه الرئيسي حتى تقاعده في تلك السنة.

وكان سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 1981 بناء على دعوة من الجنرال ديجول (رئيس حكومة فرنسا الحرة آنذاك في المنفى) ليدافع عن قضية فرنسا لدى الأمريكيين. وقد أقام في نيويورك، حيث قام خصوصاً بالتدريس في الملاسة الحرة للدراسات العلياء في نيويورك. وفي نفس الوقت قام بإلقاء العديد من المحاضرات المختلفة، وفي تاريخ الفكر العلمي على وجه التخصيص، وهو الميدان الذي انصرف إليه خصوصاً منذ سنة 197٠.

ثم عاد إلى فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سنة ١٩٤٥، حيث استأنف تدريسه في القسم الخامس من ومدرسة الدراسات العلياء (الملحقة بالسوربون). كذلك صار مديراً للدراسات في هذه المدرسة في القسم السادس، مع احتفاظه بمنصبه في القسم الخامس. وفي هذا القسم السادس توفر على تدريس تاريخ الفكر العلمي.

وفي الوقت نفسه عين في سنة ١٩٥٨ عضواً في معهد تاريخ العلوم بجامعة پرنستون في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعاه ذلك إلى السفر إلى برنستون في الشتاء لمواصلة أبحاثه وقراءاته في المكتبة الغنية التي يملكها هذا المعهد. ومن ثم يعود إلى استثناف تدريسه في القسمين الخامس والسادس في مدرسة الدراسات العليا.

وكان شديد الحرص على حضور المؤتمرات

الدولية الخاصة بتاريخ العلوم، وكان آخر لقاء لي معه هو في مؤتمر تاريخ العلوم الذي عقد في قصر الاكتشاف (في قالقصر الكبير، القائم بين نهر السين وجادة الشانزيليزيه) في باريس في صيف سنة ١٩٥٢.

وفي سنة ١٩٦٢ أصيب بالفالج، وظل يعاني الآلام الشديدة من هذا المرض حتى توفي في ٢٨ أبريل سنة ١٩٦٤ في شارع ناڤار Navarre رقم ٤ (بالحي الخامس) الممتد من شارع مونج إلى شارع لنيه وجبسيه.

## (انتاجه الفلسفي والعلمي)

خير تعريف بالدور الذي قام به كواريه في الدراسات الفلسفية والدينية وتلك المتعلقة بتاريخ الفكر العلمي ـ هو ما قاله عن نفسه في تعليقة كتبها سنة ١٩٥١ في استهلال كتابه: •دراسات في تاريخ الفكر العلمي • (باريس ١٩٦٦ عند الناشر P.U.F.). قال كواريه:

ومنذ بداية أبحاثي وأنا أستوحي إيماني الراسخ بوحدة الفكر الإنساني، خصوصاً في أشكاله العليا؛ وقد بدا لي من المستحيل أن أقسم تاريخ الفكر الفلسفي وتاريخ الفكر الديني إلى قسمين منفصلين لا اتصال بينهما. وهذا الإيمان، وقد تحوّل إلى مبدأ للبحث، كشف عن خصوبة من أجل تعقّل الفكر الوسيط والفكر الحديث، حتى من حالة فلسفة تبدو في الظاهر أنها خالية من الاهتمامات الدينية، مثل فلسفة أسينوزا. لكن كان لا بد من السير قُدُماً. وكان عليّ أن أقتنع بسرعة بأنه من المستحيل أيضاً إهمال دراسة بناه الفكر العلمي.

وتأثير الفكر العلمي والنظرة إلى العالم التي يحذدها ليس فقط حاضراً في المذاهب، مثل مذهب ديكارت أو ليبنتس ـ التي تعتمد صراحة على العلم، بل وأيضاً في المذاهب ـ مثل مذاهب الصوفية ـ الغريبة في الظاهر عن كل اهتمام من هذا النوع. إن الفكر ـ حين يصاغ في مذهب ـ يتضمن صورة ـ أو بالأحرى: تصوراً للعالم، ويحدد مركزه بالنسبة إليه: فتصوف يعقوب بيمه للعالم، ويحدد مركزه بالنسبة إليه: فتصوف يعقوب بيمه الجديدة إلى الكون التي وضعها كوبرنيكوس.

وهذه الاعتبارات قد أفضت بي . أو بالأحرى جعلتني

أعود ـ إلى دراسة الفكر العلمي . فاهتممت أولاً بتاريخ علم الفلك ؛ ثم اقتادتني أبحاثي إلى ميدان تاريخ الفيزياء والرياضيات . والارتباط المتزايد في الوثوق والذي توطد في بداية العصر الحديث ، بين الفيزياء السماوية و «الفيزياء الأرضية ، هو الأصل في العلم الحديث .

وتطور الفكر العلمي، على الأقل في الفترة التي كنت أَذرُسها آنذاك، لم يشكل هو الآخر أيضاً سلسلة مستقلة، بل كان، على العكس من ذلك، مرتبطاً كل الارتباط بتطور الأفكار المتجاوزة للعلم، أي: الأفكار الفلفية، والمينافيزيقية والدينية».

#### ثم يقول عن أبحاثه في ميدان الفكر العلمي:

«وكانت ثمرة أبحاثي التي قمت بها في موازاة مع تدريسي «في المدرسة العملية للدراسات العليا» هي إصداري في سنة ١٩٣٣ للدراسة عن بارسلسوس Paracelse ، ولدراسة عن كوبرنيكوس، تلاهما تحقيق مع مقدمة وترجمة وتعليقات ـ للكتاب الأول، الكوسمولوجي، من كتاب: «في دورات الكواكب السماوية»؛ ثم، في سنة ١٩٤٠، كتاباً بعنوان: «دراسات عن جالليو».

والدراسة المتعلقة بباراسلسوس تدخل في نطاق الأبحاث التي قام بها كواريه عن الصوفية الألمان في القرن السادس عشر وقد أعيد نشر هذه الدراسة في سنة ١٩٥٥ في مجموع بعنوان: قصوفية، وروحانيون، وصنويون في القرن السادس عشر الألماني».

أما ترجمة الكتاب الأول (أو: المقالة الأولى) من كتاب كوبرنيكوس (١٤٧٣ ـ ١٥٤٣) فهي ترجمة دقيقة مع مقدمة فيها تحليل عميق للملاقات الوثيقة بين ميدان العلم وميدان الفلسفة وميدان الدين، وعرض للتيارات العقلية في القرن السادس عشر. والنص الكامل لكتاب كوبرنيكوس يقع في ست مقالات، وقد طبع في سنة 10٤٣ في نورنبرج.

وأما كتابه «دراسات عن جالليو» فهو يقول عنه في المقدمة المذكورة: «حاولت في هذا الكتاب الأخير (= «دراسات عن جالليو») أن أحلل الثورة العلمية التي حدثت في القرن السابع عشر، والتي كانت في وقت واحد معا المصدر والنتيجة لتحوّل روحي عميق قلب

ليس فقط المضمون، بل وأيضاً إطارات فكرنا. ذلك أن استبدال عالم لامتناه ومتجانس بالكون المتناهي المرتب عمودياً الذي قال به الفكر الفديم والوسيط ـ يتضمن ويوجب إعادة صياغة المبادى، الأولى للمقل الفلسفي والمعلمي، وكذلك إعادة صياغة التصورات الأساسية: تصورات الحركة، والمكان، والمعرفة، والوجود. ولهذا فإن اكتشاف قوانين بسيطة جداً مثل قانون سقوط الأجسام، قد كَلف عبقريات عظيمة جداً مجهودات طويلة لم تتوج دائماً بالنجاح. فمثلاً فكرة «القصور الذاتي»، التي كانت في نظر العصر القديم والوسيط باطلة بقدر ما هي في نظرنا ممكنة، بل ومثبتة عندنا اليوم ـ لم تستخلص بكل دقتها عند جالليو، ولم تستخلص تماماً إلا عند ديكارت.

وكان كواريه يرى أن تغير تصور الكون كان هو الشرط الجوهري لمجيء العلم الحديث. ذلك لأن مبدأ القصور الذاتي، وصياغة قوانين الحركة، وتطبيق الرياضيات على الفيزياء تستلزم استبدال عالم لا متناه ومتجانس بالكون المتناهى، الكروي، المرتب عمودياً، الذي تصوره الأوائل. وقد بين كواريه في دراسة بعنوان: «الخلاء والمكان اللامتناهي في القرن الرابع عشر (نشر في امحفوظات التاريخ الأدبي والمذهبي في العصر الوسيط، سنة ١٩٤٩، ص٤٥ ـ ٩١)، وكذلك في فصل عن نقولا الكوزاني في كتابه: امن العالم المعلِّق إلى الكون اللامتناهي، أن تصور مكان لامتناه كان موضوعاً للنظر في العصر الوسيط. ولكن هذا التصور لم يفرض نفسه على العلماء إلا بفضل ثورة كوبرنيكوس في القرن السادس عشر. بل لم يصبح أمراً يقينياً لا مشاحة فيه إلا في أواسط القرن السابع عشر. على أن كوبرنيكوس نفسه تردد في نشر الكرة السماوية في المكان اللامتناهي. بل اكتفى بتكبير الكون، بأن ضرب قُطْره في ٢٠٠٠، بينما كان أرسطو يحدد هذا القطر بمانتي مليون كيلومتر. كذلك ظل كوبرنيكوس يعتقد أن النجوم والكواكب مربوطة بكرات ثابتة. وإنما فضل كوبرنيكوس هو في أنه استبدل بالكون المعقد الذى تصوره أرسطو وبطليموس مجموعاً بسيطاً جداً ليس فقط من الناحية الهندسية بل وأيضاً من الناحية الحركية.

في هذا الباب كتب كواريه أبحاثاً أخرى، نذكر

منها بحثين: الأول عن كوبرنيكوس وتيشو براهه Tycho منها بحثين: التاريخ العام للعلومة Brahé في الجزء الثاني من كتاب: «نظرية الجاذبية الكلية من كيلر إلى نيوتن» (ظهر في مجلة «المحفوظات الدولية لتاريخ العلوم»، سنة ١٩٥١، ص ١٣٨ ـ ١٥٣٠).

وكان كواريه منذ سنة ١٩٥٠ قد اهتم بدراسة نيوتن، استكمالاً لدراسة الفكر العلمي في القرن السابع ولكنه لم ينكب على دراسته بعمق إلا ابتداء من سنة ١٩٥٨. فأخذ في دراسة نشأة وتطور مباديء الميكانيكا السماوية عند نيوتن وساعده على هذا التعمق في دراسة نيوتن أن مقداراً وفيراً من مخطوطات نيوتن قد صارت في متناول الباحثين بعد أن ظلت مدفونة في المحفوظات الخاصة طوال قرنين. لكن اعتلال صِحته ابتداء من سنة ١٩٦٢ حال بينه وبين تحقيق ما كان يصبو إليه في هذا الباب. وقبيل وفاته في سنة ١٩٦٤ أعدُّ للطبع مجموعاً من الدراسات حول نيوتن، نشر أولاً باللغة الانجليزية في سنة ١٩٦٤، ثم ترجمه إلى الفرنسية وظهر عند الناشر جاليمار في سنة ١٩٦٨. وعنوان هذا المجموع هو: ادراسات نيوتنية!. كما أنه أعدّ شروحاً وتعليقات على الكتاب الرئيسي لنيوتن وهو: «المباديء الرياضية للفلسفة الطبيعية (لندن، ١٦٨٧) قصد بها أن تدرج في نشرة جديدة لهذا الكتاب.

هذا في ميدان تاريخ الفكر العلمي. أما في ميدان الفلسفة فإن لكواريه مقالات مفردة عديدة، جمع أكثرها في كتاب بعنوان: «دراسات في تاريخ الفكر الفلسفي» (سنة ١٩٦١، عند الناشر A. Colin)، وأبرزها ثلاث مقالات عن هيجل هي: (۱) «تقرير عن حالة الدراسات الهيجلية» (نشر سنة ١٩٣٠)؛ (۲) «هيجل في يينا» (١٩٣٤)؛ (۳) تعليقة خاصة بلغة واصطلاحات هيجل» (سنة ١٩٣١). وقد تناول جان قال هذه المقالات بالدراسة والعرض في بحث ألقاء في مؤتمر جمعية هيجل (ونشر في مجلة archives de Philosophie المجلد ٢٨ منية الدراسات الهيجلية في فرنسا».

ويلاحظ على هذه الدراسات الثلاث عن هيجل أن كواريه كان شديد الوطأة على هيجل؛ إذ أخذ عليه صعوبة فهم كتبه؛ وأنه لا يمكن ترجمته إلى لغة أخرى،

- P. Zambelli: Introduzione. A. Koyré: «Turino Einaudi, 1967, «Nuovo politecnico, 12, pp. 7-46.
- Hommage à Alexandre Koyré. Rev. d'hist. des sciences, T. XVIII, 1965, pp. 129-159.
- Mélanges Alexandre Koyré. Paris, 1964, Hermann éd.

## كويرنيكوس

## Koppernigk (Niicolaus)

(1473 - 1543)

عالم فلك، ومفكر بولندي ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث.

ولد في تورون Torun (في بومرانيا) في ١٩ فبراير ١٤٧٣. وتوفي في فرونبورك (فراونبورج، في بروسيا الشرقية) في ٢٤ مايو ١٥٤٣.

دخل جامعة كراكوف، في سنة ١٤٩١. وبفضل نفوذ عمه، الذي كان أسقفاً في قرميا Varmia (ارملاند)، اختير كاهناً قانونياً في مجلس إدارة كالدرائية فراونبورج، وكان أعضاء هذا المجلس يمنحون راتباً وفيراً مدى الحياة. وفي سنة ١٤٩٤ التحق بجامعة بولونيا (في ايطاليا)، رسمياً كطالب يَدْرس القانون الكَنَسي؛ لكنه كان فعلياً يتابع دراسة علم الفلك. وقام بأول رصد فلكي في ٩ مارس ١٤٩٧. وفي ٦ نوفمبر ١٥٠٠ رصد خسوفاً للقمر وهو في روما، حيث كان يدرس الرياضيات لعدد كبير من الطلاب والمستمعين. وبعد عودة قصيرة إلى وطنه عاد من جديد إلى ايطاليا، والتحق بجامعتي بادوڤا وفرَاراً، حيث حصل على الدكتوراه في باقانون في سنة ١٥٠٣.

ومنذ سنة ١٥١٢ عاش في فراونبورج، مكرّساً نفسه للأرصاد والأبحاث الفلكية، وممارساً الطب.

## إنتاجه العلمي

كتب كوبرنيكوس رسالة صغيرة عن النظام الفلكي بعنوان: قشرح على الفروض المتعلقة بالحركات السماوية، وذلك قبل مايو سنة ١٥١٤، ووزع منها نسخاً مخطوطة قليلة بين أصدقاء، دون أن يكتب عليها اسم المؤلف، احتياطاً وتحززاً لما قد تودى إلى متاعب. بل ولا يمكن تصور أقواله تصوراً عقلياً واضحاً.

وحينما كان أستاذاً لنا في الجامعة المصرية في ربيع سنة ١٩٣٧ ألقى خمس محاضرات عن ديكارت في قاعة الجمعية الجغرافية الملكية، بمناسبة الاحتفال في ذلك العام بمرور ثلاثة قرون على ظهور كتاب امقال في المنهج، (١٦٣٧) لديكارت. وقد طبعت مكتبة الجامعة المصرية هذه المحاضرات آنذاك بعنوان: قخمس محاضرات عن ديكارت؛ (القاهرة ١٩٣٧). وقد أعيد طبعها في نيويورك (عند الناشر برنتانو ١٩٤٤).

كذلك الف كتاباً صغيراً أولياً بعنوان: «مقدمة إلى قراءة أفلاطون» كان أصله محاضرات ألقاها في نفس القاعة، ونشرتها مكتبة الجامعة المصرية. (وأعيد نشره في نيويورك ١٩٤٤ - ١٩٤٥).

ـ «فكرة الله في فلسفة القديس أنسلم»، باريس، قران، سنة ١٩٢٣.

ــ «الفلسفة والمشكلة القومية في روسيا في بداية القرن الناسع عشره، باريس ISTA، les annales.

ـ الفلسفة يعقوب بيمه، باريس، قران، ١٩٢٩.

ـ المقدمة إلى قراءة أفلاطون؟ مع المحاضرات عن ديكارت؟، نيويورك، ١٩٤٥ Brentano.

ـ «دراسات في تاريخ الفكر الفلسفي»، باريس، A. Colin سنة ١٩٦١.

- «دراسات في تاريخ الفكر العلمي»، باريس، جالمار، سنة ١٩٧٣.

ـ اسقوط الأجـــام وحركة الأرض: من كهلر إلى نيوتن، ترجمه عن الإنجليزية، باريس، قران ١٩٧٣.

ـ دوراسات نيوتينية، باريس ١٩٦٨.

ـ قدراسات عن جالليو،، باريس ١٩٨٦.

#### مراجع

- René Taton: «Alexandre Koyré, historien de la pensée scientifique», in Revue de Synthése, janvier juin 1967, pp. 5-20
- F. Russo: «Alexandre Koyré et l'histoire de la pensée scientifique», ibidem, pp. 337-361.

#### براجع

- L. Prowe: Nicolacs Coperniceus 2 vols. Berlin 1983-84.
- A. Mueller: N. Coperniceus. Freiburg in Breisgau, 1898.
- J. L. E. Dreyer: History of the planetary system from Thales to Kepler. Cambridge, 1906.
- A. Armitage: Coperniceus, the founder of modern Astronomy. London, 1938.
- A. Koyré: la révolution astronomique: C. Kepler, Berelli, Paris, 1961, pp. 13-115.

کون

Cohn (Jonas)

(1869 - 1947)

فيلسوف باحث في القِيم.

ولد في جيرلتس Görlitz في ٢ ديسمبر ١٨٦٩، وتوفي في برمنجهام (انجلترا) في ١٦ يناير ١٩٤٧.

وحصل على الدكتوراه الأولى في الفلسفة من برلين سنة ١٨٩٢، وعلى دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة من جامعة فرايبورج ـ في بريسجاو (ألمانيا) في سنة ١٨٩٧. وصار أستاذاً مساعداً في سنة ١٩٠١.

وفي البداية ساير اتجاهات مدرسة بادن التي سادتها الفلسفة الكنية الجديدة، واتبع خصوصاً آراء هنريش ركرت. لكنه ما لبث أن اتجه نحو الفلسفة الديالكتيكية المستندة إلى هيجل. وقد قال عن نفسه في عرض لفلسفته إنه تأثر بدافعين فلسفيين هما: الرغبة في بيان أن كل علم تقويمي يجب عليه أن يتجه نحو المنطق. والمنطق عنده يشتمل على نظرية المعرفة وعلى شطر كبير من الميتافيزيقا والأنطولوجيا. وثم سببان لهذا: الأول هو أن المنطق هو العلم الوحيد الذي يستطيع أن يبين بذاته قيمته؛ والثاني هو أن كل علم تقويمي يجب عليه أن يوضح غاياته الخاصة به وحدوده الخاصة به أيضاً. وهذا يعني إقامة منطق للقيم ـ والسبب الثاني الرغبة في دراسة معنى العصر الحاضر وهذا لا يمكن أن يتم ـ في نظره ـ إلا بواسطة فحص عام للمسائل التاريخية الفلسفية والتقويمية.

وفي هذه الرسالة تحدى كوبرنيكوس النظام الفلكي الذي كان سائداً في الفكر العلمى منذ عهد أرسطو وبطليموس. هذا النظام الذي كان يقوم على أساس أن الأرض هي مركز الكون وأن سائر الكواكب تدور حولها. فجاء كوبرنيكوس في هذه الرسالة الصغيرة وأكد أن مركز الأرض ليس هو مركز الكون. وعلى عكس ما قاله كل الفلكين السابقين، قال إن الأرض متحركة، وإن الدورة اليومية الظاهرية للسماوات ناتجة عن دوران الأرض دورة كاملة في كل يوم حول نفسها؛ وإن المفرة السنوية للأرض حول الشمس. وأكد أننا ندور حول الشمس مثل أى كوكب آخره.

ولم ينسب كوبرنيكوس إلى نفسه أنه أول من قال بذلك، بل قال إن الفيثاغوريين اليونانيين قد أكدوا أن الأرض تتحرك. وفيما بعد، في إهداء كتابه الرئيسي: في دورات الأفلاك السماوية حدد اثنين من الفيثاغوريين الذين قالوا هذا القول، وهما: فيلولاوس، الذي قال إن الأرض تدور لكن ليس حول الشمس، بل حول نار مركزية، والآخر هو اكفائتوس Ecphantus الذي قال إن للأرض دورة محورية.

وفي سنة ١٥٤٣ ـ وهي سنة وفاته ـ نشر في مدينة نورنبرج (ألمانيا) كتابه الرئيسي وعنوانه: «في دورات الأفلاك السماوية De revolutione orbitum celestium (وقد طبعت منه طبعة مصوّرة بالفاكسميلية في نيويورك سنة ١٩٦٥، ونشر نشرة محققة نقدية في منشن سنة ١٩٤٩ وترجم أستاذنا كواريه المقالة الأولى من هذا الكتاب إلى الفرنسية، في باريس ١٩٣٤).

وفي المقالة الأولى (والكتاب مكون من أربع مقالات) يعرض كوبرنيكوس موجزاً للنظام الفلكي الذي يقترحه، كما أنه يشير إلى بعض المبادىء المنهجية التي سار عليها. وفي المقالات الثلاث الأخرى يصف وصفاً دقيقاً الحركات السماوية. لكنه لم يتخلص في هذا الوصف من نظام بطليموس، بل نجد فيه بقايا من هذا النظام، مما دعا البعض إلى أن يقول أن الشورة الكوبرنيكية في علم الفلك ضمنية أكثر منها صريحة، وأنه بولغ في تقدير أصالتها.

- ـ فروح التربية)، ١٩١٩.
- دنظریة الدیالکتیك»، ۱۹۲۳.
- المثالة الألمانية»، ١٩٢٣.
- ـ (الفلسفة في عصر التخصص)، ١٩٢٥.
  - ـ •التصور الفزيائي للعالم، ١٩٣١.

#### مراجع

- S, Marek: Die Dialektik in der Philosophie der Gegenwart, 2. Halbband 1931, S. 1-15.

عرض لفلسفته.

- Die Philosophie der Gegenwart in selbst darstellungen II, 2. Aufl. 1923.

الكونيات

# Cosmologie (F.); Cosmology (E.) Kosmologie, Naturphilosophie (D.)

الكونيات هي فلسفة الطبيعة. ولم يستخدم هذا المصطلح قبل القرن الثامن عشر، وأول من أدخله في اصطلاحات الفلسفة هو قولف Wolf، وفي إثره جاء كنت Kant فرشخه في المصطلح الفلسفي.

وإنما كان اللفظ المستخدم قبل ذلك هو الطبيعة، أو العلم الطبيعي، أو الطبيعيات، وهي المصطلحات التي نجدها في الفلسفة الإسلامية.

وأول من جعله علماً فلسفياً قائماً برأسه هو أرسطو، الذي عرفه بأنه العلم الباحث في الموجود المتحرك (راجع: «ما بعد الطبيعة» م٢ ف١ ص٥، ١٠ب ٢٧). وذلك باعتبار أن الحركة هي الخاصة المميزة للكائنات المادية. وعرض أرسطو مباحث هذا العلم في كتابه «السماع الطبيعي» (ثماني مقالات) وفي مؤلفات صغيرة جزئية: «الكون والفساد»، «الآثار العلوية»، «السماه».

والحركة ـ عند أرسطو ـ تنقسم، بحسب المقولات المتعلقة بها، إلى أربعة أنواع: وذلك بحسب المقولات الآتية: الجوهر، الكم، الكيف، المكان. ومن هنا توجد أربعة أنواع من الحركة هي: الكون والفساد، النمو والنقصان، الاستحالة، والنقلة.

ولهذا قام «كون» بسلسلة من الأبحات في: الحُكُم، التفكير، القيمة، وما سماه: «الأنا المثالي».

ويرى أن مجموع العالم، وبالتالي ارتباط الموضوع بهذا الكل، لا يمكن أن يُدرك عن طريق مفهوم معطى موضوعي، بل هو دائماً دائماً في حالة أخذ ورد من جانب الذات المارفة والفاعلة. وفقط بالارتباط مم الكل تتم معرفة حقيقة الأمر المفرد. وينتهى إلى القول بأن الديالكتيك هو أداة المعرفة في الفلسفة وهذا الديالكتيك عيني، وليس عقلياً خالصاً كما هو عند هيجل. والديالكتيكي هو التفكير الذي يستخدم حركة الفكر، أعنى المعرفة والتغلب على المتناقضات كوسيلة للمعرفة. وبهذا المعنى فإن الديالكتيك نقدى، أعنى أنه لا يفترض مقدماً عقيدة المعقولية والتصورية الكاملة للعلم. وهذا الاختلاف مع ديالكتيك هيجل يرجع إلى أفكار أساسية في المنطق قال بها (كون). فهو يقول إن كل حكم حقیقی، بل کل موضوع يظهر في مادة الحكم، يحتوي في ذاته على هوية وهي أمر أجنبي عن الحكم. وهذان العنصران لا يمكن فصلهما الواحد عن الآخر، لكنهما مع ذلك ينتسب كلاهما دائماً إلى الآخر، وهذا هو ما سماه اكون، باسم مذهب اكلاهما معاً، Utraquismus. ولما كان من غير الممكن وجود نظرية في الحكم عقلية وكاملة، فإن دعوة قيام مذهب مطلق غير ممكنة التحقيق.

وفي فلسفة القِيَم قال الاكونا إن كل قيمة مفردة يجب إدراكها في ارتباطها مع كل القيم. وكل خير مثالي إنما توجد حقيقته في تحققه الفعلي ولهذا فإنه إلى علم القيم ينتسب \_ إلى جانب النظرية العامة للقيمة \_ علم تحقيق القيم Ergetik . وهذا العلم الأخير \_ Ergetik يشتمل على أسس فلسفة الحضارة. وفي وسطه يقوم البحث في الشخصية، أعني في والأنا، الواعي بذاته وعياً

## مؤلفاته

- ـ (علم الجمال العام)، ١٩٠١.
- ـ «مفترضات وأهداف المعرفة»، ١٩٠٨.
  - ـ المعنى الحضارة الحاضرة، ١٩١٤.

وبينما المينافيزيقا (= ما بعد الطبيعة) تبحث في المبادى، العامة للموجود، يقتصر العلم الطبيعي ـ عند أرسطو ـ على دراسة مبادى، الحركة، وهي تتحدد بحسب أنواع العلل الأربع وهي: العلة الصورية، العلة المادية (الهيولي)، العلة الفاعلية، والعلّة الغائية. والعلم الطبيعي إذن لا يقتصر على ما هو مفهوم الآن من علم الطبيعة، بل كان يشمل، عند أرسطو، كل أشكال التغيير، وخصوصاً العمليات العضوية الخاصة بالنمو والتطور، وهكذا كان العلم الطبيعي عند أرسطو يشمل أيضاً: الكيمياء، والجيولوجيا (علم الأحجار)، وعلم الأحياء (البيولوجيا)، بل والطب إلى حد ما.

وبهذا المعنى الواسع فهم الفلاسفة الإسلاميون معنى «العلم الطبيعي» أو «الطبيعيات»، وتجلى ذلك خصوصاً في موسوعة ابن سينا: «الشفاء».

ثم جاء العصر الحديث (ابتداء من القرن السادس عشر) فربط بين العلم الطبيعي (واسمّه من الآن فصاعداً: الفيزياء) وبين الرياضيات، كما هو ظاهر عند كهلر وجاليو. وجاء ديكارت في كتابه قمبادىء الفلسفة (سنة الثرياء) فأرجع الظواهر الفزيائية إلى حركات تحت تأثير الضغط والصده؛ ومن ثم وضع فيزياء هندسية ـ حركيه. واستنبط من عدم تغير الله مبادىء حفظ المقادير الفيزيائية، منها تستنبط كل القوانين الفيزيائية. وفي إثره قام هويجنز وليبتس بتحديد مبادىء حفظ القوى. ونيوتن أدخل بديهيات الميكانيكا وقانون الجاذبية في تفسير ظواهر الحركة.

مشاكل الفلسفة الطبيعية: لكن الفلسفة إنما تعني خصوصاً بما ينفرع عن الفيزياء من مشاكل عقلية.

وأولها: المشاكل النابعة عن مفهوم الجسم، وبتعبير أدق: تصور الامتداد. فهل المادة هي الجوهر؟ وهل الممتد قابل للانقسام إلى غير نهاية؟ ومادام الامتداد هو من الكم، فما الفارق بين الكم المتصل، والكم المنفصل؟ وكل هذا يفضي إلى التصور الرئيسي، وهو: تصور المكان. هل له وجود فعلي، أو هو مجرد إطار عقلي لا وجود له إلا في الذهن؟ وهل المكان محدود، أو لا محدود؟ وهل المكان ذو ثلاثة أبعاد فقط، أو له أكر من ثلاثة أبعاد؟

وثانيها: المشاكل الخاصة بالحركة. كيف نفسر الحركة? نسبية هي أو مطلقة؟ فزيائية هي أو هندسية؟ ما هي العلاقة بين الحركة وبين الفعل؟ وتتبع هذه المشاكل ويتفرع عنها مشاكل أخرى، مثل: الفعل والانفعال؟ الفعل من بُغد، العِلْية الفيزيائية، الحتمية. ويرتبط بمشاكل الحركة مشكلة كبرى هي: الزمان، لأن الزمان - كما قال أرسطو - هو مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر وكما حدث بالنسبة إلى المكان، تثور أسئلة مثابهة بالنسبة إلى الزمان: هل هو متناه أو لامتناه؟ هل له وجود في الواقع، أو هو مجرد إطار ذهني محض؟

ثالثاً: والمشاكل السابقة تتعلق بالكم. لكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالكيف وأهمها مشكلة: هل يمكن رد الكيف إلى الكم، فمعنى هذا أن ثمّ جواهر مستقلة بوجودها. فما هي حقيقة هذه الجواهر؟ وهذا يدخلنا في مشكلة كبرى وهي: العلاقة بين الجسم، بوصفه جوهراً مادياً، وبين النفس بوصفها جوهراً روحياً.. ومن ثم تفرعت عن ذلك أهم المذاهب الفلسفية: المادية، والروحية، الواحدية والتعددية.

ومن هذا الاستعراض تبين لنا أن الفيزياء تنظوي على مشاكل فلسفية. من الطراز الأول وهذا يفسر كيف أن كبار الفلاسفة من أرسطو حتى اليوم تناولوا باهتمام بالغ المشاكل التي تثيرها الفيزياء. وحسبنا أن نذكر من بين الفلاسفة المعاصرين: نقولاي هارتمن في كتابه: «بناء العالم» (سنة ١٩٤٠) وكتاب: فلسفة الطبيعة» (سنة ١٩٥٠) وفيها يتناول مشكلة مقولات الوجود الجسماني. ثم برجسون في كتابيه: «المادة والذاكرة» (١٨٩٦) ودالتطور الخالق» (١٩٠٧) ثم برترند رسل، والفرد نورث هوايتهد (راجع هاتين العادتين).

## مراجع

- C. Baeumker: Das problem der Materie in der griechischen Philosophie. Münster, 1890.
- K. Lasswitz: Atomistik von Mittelalter bis Newton, 2 Bde, Leipzig, 1890.
- P. Duhem: le système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de Platon à copernic,

- L. Krüger (hrsg.): Erkenntnisprobleme der Naturwissensehaften, 1970.
- P. Mittelstaedt: Philosophische probleme der moderne physik, 1572.
- M. Bunge: Philosophy of physics. Dordlrecht, 1973.
- E. Scheibe: The logical analysis of quantum Mechanics. Oxford, 1973.
- H. Weyl: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaften, 1982.
- K. Mainzer: symmetrien der Natur: Handbuch zur Natur-und wissenschafts philosophie, 1988.

- vols I-V Paris, 1913-1917; vols VI-X, Paris, 1954-1959.
- A, Maier: studien zur Naturphilosophie der spätscholastik, 5 vols. Wien 1940- Roma 1958.
- J. Merleau- Ponty: Cosmologie du XX<sup>e</sup> Siècle, Paris, 1465.
- E. Whittaker: From Euclid to Eddington. A Study of conceptions of the External world. Cambridge, 1949.

ل

اللغة

من أكثر مجالات الدراسة في العلوم الإنسانية نشاطاً في هذه الأعوام الأخيرة علم اللسان العام Linguistique générale خصوصاً بفضل النزعة التركيبية، التي وإن بدأت في الثلاثينات، فإنها لم تأخذ تمام نضوجها إلا في الستينات من هذا القرن.

ثم إن العلاقة بين اللغة والمنطق كانت موضوع دراسة موسعة بفضل جي. اي. مور G.E. Moore وبررتاند رسل Bertrand Russell ومن سار في أثرهما، وعلى رأسهم لودفج فتجنشتين Ludwing Wittgenstein ودائرة فينا بعامة، ونخص منها بالذكر رودلف كرنب الذي توفي في شهر أكتوبر سنة ١٩٧٠.

ذلك أن مور Moore أكد أهمية تحليل اللغة من أجل إيضاح المشاكل الفلسفية وإطراح الزائف منها في ظُنه، وبالغ في هذا الاتجاه حتى قال: فيبدو لي أن الصعوبات والخلافات التي يزخر بها علم الأخلاق وسائر الدراسات الفلسفية ترجع في الغالب إلى سبب بسيط جداً ألا وهو: محاولة الإجابة عن الأسئلة الموضوعية دون أن يكتشف بالدقة ما هو السؤال الذي يراد الجواب عنه (١٠) ذلك أنه يصدر في تفكيره عن هذا الفهم للفلسفة، وهو أن غايتها ليست اكتشاف حقائق لم نكن نعرفها من قبل، برا إيضاح ما نعرفه من قبل. ومن أهم وسائل هذا

(٣) هذا التميير قد استعمله الجويتي في كتاب «الشامل» وهو يعبر حرفياً
 عن اللفظ الانجليزي. لهذا وجدته خير ترجمة له، إذ الجويني
 يستعمله بالمعنى المقصود من اللفظ الانجليزي تماماً.

الإيضاح: تحليل اللغة. على أنه م والحق يقال ما لم يصل

إلى درجة إنكار أية مهمة أخرى للفلسفة، كما سيفعل

رجال الوضعية المنطقية في مبالغاتهم الفجة، كما لم يدع

أن تحليل اللغة كاف للجواب عن المشاكل الفلسفية كما

يزعم الوضعيون المنطقيون أيضاً. وإنما هو يرمى إلى

الكشف عما يريده الفيلسوف حين يقرر قضية أو مبدأ،

وما هي الأسباب التي تدعونا إلى افتراض أن ما قرره صحيح أو فاسد. ومن أجل هذا يبين الأنماط المختلفة

للقضايا، أو مختلف مسائل موضوع البحث، وما هي

أنواع الأسباب التي تفيد في تأييد، أو تفنيد، قضية ما،

ومعياره في تحديد ذلك هو ما يسميه باسم الإحساس

العام(٢)، ومعيار الإحساس العام بدوره هو الجماع

الرأي،. وهو يقدم ثبتاً موقتاً لما يقرره الإحساس العام بيقين، مثل: إننا نعرف بيقين أنه ويوجد أعداد هائلة من

الأشياء المادية، وأنه فيوجد أعداد هائلة من أفعال العقل

أو أفعال الشعور،، أو أن التفكير والإحساس يتوقفان

على أبداننا، أو أن الأشياء توجد في زمان ومكان، أو أن

الأشياء توجد ولو لم نعلم أو نشعر بوجودها(٢) ويسوق

مثلاً على ما فيه خلاف في الحس العام، فيقول: «كثير

من الناس اعتقدوا ولا يزالون يعتقدون أن ثم إلهاً، ومن

الممكن أن نعد هذه القضية اعتقاداً من اعتقادات

Moore, G. E.: Some main problems of Philosophy, Chap. 1. (7)
London 1953.

G.E., Moore: Principia Ethica, p. vii. Cambridge,(1)

حافلة بالتعبيرات المشتركة، وأنها عاطفية، انفعالية، ولا

تعبر بدقة عن الفكر المنطقى، وأن نموها وتطورها لم

يخضم لاعتبارات عقلية منطقية، بل لاعتبارات لاواعية

على مدى التاريخ اللغوي للغة ما ـ راح يعدل من رأيه

ويقول: احبنما تحدثت عن تحليل شيء ما، فإن ما

قصدت تحليله هو تصور أو قضية، وليس التعبير اللفظى

عنهاا(1) ويقر صراحة بأن اللغة العادية في كثير من

الأحوال تخطىء في التعبير، فاللغة لا تعطينا وسيلة للإشارة إلى موضوعات مثل اأزرق، والخضر،

واحلوا . إلا بأن تطلق عليها اسم اإحساسات. وهذا

هو ما يضللنا حينما نحاول أن نفكر في العلاقات بين الشعور وبين موضوعات الشعور<sup>(٥)</sup> ويؤكد أنه قمن

الغريب جداً أن اللغة قد نمت وكأنها وضعت صراحة من

أجل تضليل الفلاسفة، ولا أدرى لماذا كان عليها أن

تفعل ذلك. ولكن يبدو لى أنه لا شك في أنها في كثير

دعا إليه، وهو استخلاص الحقائق من اللغة العادية

كما صرح بذلك في مقدمة كتابه المبادىء الرياضيات،

(سنة ١٩٠٣)، بأن أطرح مذهب برادلي Bradley ـ ممثل

الهيجلية الجديدة في انجلترا ـ الذي رأى أن كل ما يعتقده

الإحساس العام هو مجرد ظاهر لا حقيقة له، وذهب، كما ذهب مور، إلى أن كل ما يرى الإحساس العام ـ غير

متأثر بالفلسفة أو اللاهوت \_ إنه واقعى فهو واقعى. غير

أنه ما لبث أن عدل في هذا الموقف بعدما تبين له

سذاجته، واستقر به الرأى إلى أن ما يقول به الإحساس

العام هو شكل فج من المعرفة العلمية خال من كل نقد،

ورأى رسل أن مهمة الفلسفة هي التحليل الذي يفحص ـ

بصبر واستدلال تفصيلي ـ عن الأفكار ويوضحها. غير أنه وإن دعا إلى التجرببية Empiricism فإنه عارض في

التجرببية المحض التي تدعو إليها الوضعية المنطقية.

بوصفها مستودع آراء الإحساس العام.

وهكذا انتهى مور إلى الإقرار بفساد المبدأ الذي

أما رسل Russell فقد بدأ باتخاذ موقف مور،

من الأحوال قد فعلت ذلكُ (المرجع نفسه ص ٢٩٠).

الإحساس العام. ومن ناحية أخرى نجد كثيراً من الناس يعتقدون الآن أنه حتى لو وجد إله، فإننا لا نعلم علم البقين أنه واحد، وهذا أيضاً يمكن أن يعد معتقداً للإحساس العام. وبالجملة، أحسب أن الأولى أن يقال أن الإحساس العام ليس له رأى فيما يتعلق بمعرفة هل يوجد إله أو لا يوجد، أعنى أنه لا يؤكد ذلك، ولا ينفيه، ولهذا فإن الإحساس العام ليس له رأى في الكون بوصفه کلاًه<sup>(۱)</sup>

ومن السهل الرد على مور في دعواه هذه بأن يقال أنه لا يوجد إجماع على شيء وبأنه حتى لو بدا إجماع في الظاهر على قضية ما، فلربما كان ـ بل هذا هو الواقم ـ ذلك الإجماع عن تفاوت في فهم مدلول القضية. فمثلاً القول التالي: ﴿ الأرض وجدت منذ سنوات عديدة خلت؛ ـ يتوقف الأمر في تصديقه أو تكذيبه على المفهوم من الألفاظ: أرض - وجدت منذ سنوات عديدة خلت ا ـ يترقف الأمر في تصديقه أو تكذيبه على المفهوم من الألفاظ: أرض - وجدت - سنوات: إن قصدت كذا وكذا، فرأيي هو كذا أو كذا. لكن مور ينكر الأشكال ويقول: (يبدو لي أن هذا الرأى خطأ أشد ما يكون الخطأ. ذلك أن هذا التعبير: «الأرض وجدت منذ سنوات عديدة خلت! \_ هو النموذج الأصدق للقول المحدد، ونحن نفهمه جميعاً على سواءه(٢)

وتبعاً لهذه النزعة يرى مور أن اللغة العادية تفيدنا في تحديد ما يعتقده ويؤيده الإحساس العام، ومن هنا نراه يتخذ منها معياراً لمعنى القضايا. ويصل من هذا ـ فيما يحسب ـ إلى بيان أن كثيراً من المشاكل التي حيرت الفلاسفة ترتد بعد التحليل إلى مشاكل خاوية من كل معنى، ذلك أننا في صياغتنا لهذه المسائل ألفنا بين عبارات تتنافى مع استعمالاتها في اللغة العادية، مع أنها لا معنى لها إلا بقضل هذه التعبيرات(٢)

فلما هوجم رأيه هذا على أساس أن اللغة العادية

Philosophy of G.E. Moore, p. 349.

(١) المرجه السابق ص ١٧.

Moore G. E.: «A Reply to My Critics», in The Philosophy (1) of G. E. Moore, edited by P. A. Schilpp, New York, 1942,

Moore G. E: «The Refutation of Idealism», in Philosophi- (a) cal Studies, p. 19.

p. 661.

<sup>(</sup>٢) البرجم نفيه ص١٩٨. (٣) راجع شرح الآنسة سوزان استينج لرأي مور في اللغة العانية Stebbing G.: «Moore and Ordinary Language» in The

ويقرر: «أننا نؤمن إيماناً راسخاً أننا نعرف أشياء تنكرها التجريبية المحض. ولهذا ينبغي علينا أن نبحث عن نظرية في المعرفة غير التجريبية المحضه (۱۱) وفي مقال له مشهور نشره في مجلة «الميتافيزيقا والأخلاق (۱۲) المشهورة في فرنسا يقول: «ينبغي أن يلاحظ أن المعرفة الرياضية تحتاج إلى مقدمات لا تقوم على الوقائع المحسوس. وهذا يخالف نظريات التجريبيين. إن كل قضية عامة تتجاوز حدود المعرفة الحسية، إذ هذه مقصورة على ما هو جزئي فحسب. وهكذا نجد أن المنطق والرياضيات يرغماننا على الإقرار بنوع من المواقعية بالمعنى الاسكلائي (۱۳)، أعني أن ثمة عالماً من الكليات والحقائق. فعالم الكليات هذا لا بد من الإبقاء عليه.

وبهذه المناسبة ينبغي أن نقرر هاهنا أن رسل لم يول أهمية فلسفية للمنطق الرياضي إلا في أوليائه. فهو يقول بكل وضوح: «إن المنطق الرياضي، حتى في أحدث أشكاله، ليست له أهمية فلسفية مباشرة، اللهم إلا في أولياته. لكن بعد هذه الأوليات فإنه ينتسب إلى الرياضيات أحرى منه إلى الفلسفة» («معرفتنا بالعالم الخارجي» ص٠٥ Our Knowledge of the External ("World").

وقد اهتم رسل اهتماماً بالغاً بمسألة اللغة والعلاقة بينها وبين المنطق. وقد بدأ بأن أكد أن فتأثير اللغة في الفلسفة كان عميقاً ولم يول الانتباه المكافي. فإن كان علينا ألا ننخدع بهذا التأثير فمن الضروري أن نكون على وعي به، وأن نسائل أنفسنا إلى أي مدى هذا التأثر مشروعه (Logical Atomism, p. 367).

لكنه نبذ ما ذهب إليه مور من أن اللغة العادية تصلح أن تكون معياراً لمعنى القضايا. فقال: فيبغي في محاولتنا التفكير الجاد، ألا نقنع باللغة العادية، بما فيها من اشتراك في المعاني وما لها من نظم syntax مروع.

نقد رسل إذن اللغة العادية بوصفها غير قادرة على التعبير بدقة عن الفكر العلمي، فرأى أن اللغة تضللنا سواه بالفاظها وتراكيبها، ولهذا ينبغي علينا أن نأخذ حذرنا منها. ولا بد أولاً أن نميز بين الشكل النظمي syntactical form للجملة من ناحية، وبين شكلها المنطقى، لأن الأول لا يناظر دائماً الثاني. وأكثر من هذا، كثيراً ما يضلنا الأول عن الثاني ويولد ألواناً من التشريش الفكرى والخلط المنطقى. يقول رسل: ﴿إِن تأثير الألفاظ ينحو نحو نوع من التكثر الأفلاطوني(<sup>ه)</sup> للأشباء والأفكار. أما تأثير النظم (أو تركيب الجملة) فهو فيما يتعلق باللغات الهندية الأوروبية - مختلف تماماً. ويكاد يكون من الممكن وضع كل جملة على شكل مؤلف من موضوع ومحمول بينهما رابطة تربط بينهما. ومن الطبيعي أن نستنتج أن كل واقعة يناظرها شكل ويقوم على أمتلاك شيء لصفة ا(١) ويرى رسل أن رد كل قضية إلى هذه الصور: موضوع + رابطة + محمول - قد أدى إلى كثير من المشاكل الزائفة وألوان من الخلط في الفلسفة، وأنه إذا أطرح هذا القول لأدى إلى زعزعة أساس كثير من المذاهب الفلسفية، مثل مذهب ليبتس، وهيجل، وبرادلي. صحيح أنه لا يذهب إلى أن كل الأفكار الفلسفية قائمة على هذا الخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقى للقضية، لكنه يرى أن كثيراً من الأفكار الفلسفية يقوم عليه، كما لاحظ ماكسويل شارلز ورث بحق(٧) وأمر آخر، وهو أنه يمكن أن يستخلص من هذا التمييز بين الشكل النحوي والشكل المنطقى أنه

وأنا مقتنع تماماً بأن التشبث العنيد باللغة العادية في أفكارنا الخاصة هو واحد من المصاعب الأساسية في سبيل التقدم في الفلسفة. وأن كثيراً من النظريات الحالية لا يمكن أن يعبر عنه بأية لفة دقيقة. وأحسب أن هذا هو السبب في عدم شيوع مثل هذه اللفةه (1)

Russell B.: «Reply to Criticism» in the Philosophy of Ber- (1) trand Russell, p. 694. Ed. by P.A. Schilpp, New York, 1944.

 <sup>(</sup>٥) أي على نحو ما يجعل أفلاطون من العثل (أو الصور) ماهيات عديدة متكرة.

Russell B.: Logical Atomism, p. 368.

Maxwell John Charlesworth: Philosophy and Linguistic (۷)
Analysis, p. 54, Louvain, 1961.
وقد أفدنا كثيراً من هذا الكتاب في النسم الأول من هذا البحث.

Russel B.: «The Limits of Empiricism», in Proceedings of (1) the Aristolelian Society, 1936.

Russell B.: «L'importance Philosophique de la logistique» in (Y) Revue de Métaphysique et de Morale 1911, 289-290.

 <sup>(</sup>٣) وهر الرأي الذي يقول إن للكليات وجوداً حقيقياً، في مقابل موقف الاسميين aominalists الذين كانوا يرون أن الكليات ليس لها وجود حقيقي، وما هي إلا أسماه وأصوات.

ليس من الضروري أن تكون القضية إما صادقة أو كاذبة، بل يمكن أيضاً أن تكون خالية من المعنى. والقضية الخالية من المعنى هي تلك التي فيها خلط بن الأنماط المنطقية في تعابيرها المؤلفة لها، مثل القضية: سقراط هو هو. ولهذا ينبغي أن نقول بنوع ثالث من القضايا هو: القضية الخالية من المعنى، إلى جانب القضية الصادقة، والقضية الكاذبة.

واللغة العادية تخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقى، ومن هنا كانت مصدراً مستمراً لخلط الأمور. فابتغاء التحرر من هذا الخلط ينبغى على الفلسفة أن تضع لنفسها لغة سليمة، ستكون هي اللغة المثالية التي يتطابق فيها الشكل النحوي مع الشكل المنطقى. لكن رسل يتنصل من دعوى قيام لُّغة مثالية. إذ يقول في رده على ملاك (١١) Black الذي افترض أن رسل بدعو إلى مثل هذه اللغة: ولم أقصد أبداً إلى القول بأنه ينبغي ابتكار مثل هذه اللغة، إلا في بعض الميادين ومن أجل بعض المسائل (٢) هذه اللغة المثالية لا فائدة منها في الحياة اليومية، وإنما الغرض منها مزدوج: أولاً التنبيه إلى منع الاستنتاج من طبيعة اللغة للاستدلال على طبيعة العالم، لأن مثل هذا الاستنتاج زائف، لأنه يقوم على نقائض منطقية في اللغة، وثانياً أن ندل، ببحثنا عما يحتاج إليه المنطق من اللغة، على أي نوع من التركيب يمكننا أن نفترض أن العالم يملكه.

ويقسم رسل الفلاسفة إلى ثلاثة أنماط، فيما يتصل بالعلاقات بين الألفاظ وبين الوقائم غير اللفظية:

أ ـ فلاسفة يستنتجون خواص العالم من خواص
 اللغة، ويؤلفون نخبة ممتازة، ويندرج تحتهم: برمنيدس،
 وأفلاطون، وسينوزا، وهيجل، وبرادلي.

بـ فلاسفة يقررون أن ثم معرفة لا يمكن التعبير
 عنها بالألفاظ ولكنهم يستعملون ألفاظاً ليخبرونا عن ماهية
 هذه المعرفة. ومن هؤلاء: برجــون وفتجنشتين، وبعض
 جوانب من هيجل وبرادلي.

 جــ فلاسفة يقررون أن المعرفة هي فقط معرفة بألفاظ.

ويرى رسل أن النوع الثاني يمكن استبعاده، لأنه متناقض مع نعسه. والنوع الثالث يصطدم بهذه الحقيقة وهي أننا نعرف أي ألفاظ ترد في جملة، وهذه الحقيقة ليت لفظية، وإن كانت لا غنى عنها بالنسبة إلى اللفظيين. وعلى هذا لم يبق من بين الأنواع الثلاثة إلا النوع الأول، فهو وحده الجدير بالاعتبار (٢) ومعنى هذا أننا نستطيع أن نستنتج بعض خواص العالم من خواص اللغة، لكن خطأ المثاليين هو أنهم استنتجوا حقائق عن العالم من حقائق عن لغة غير سليمة. فإذا عرف الشكل الحقيقي للتعابير، استطعنا أن نستنتج ما هي الحقائق الجديرة بأن تكون تعبيراً عن مثل هذه الأشكال المنطقية . لكن يلاحظ شارلز ورث(1) بحق أننا لا نستطيع أن نكتشف الشكل المنطقى لقضية قبل أن ندرك معناها ونشير إلى الوقائع، فلا معنى إذن للتحدث عن استنتاج تركيب الوقائع من تركيب اللغة السليمة أو من الشكل المنطقى.

وقد أدت هذه النظرة برسل إلى وضع نظريتين: الأولى نظرية الأنماط، والثانية نظرية الأوصاف المحددة. وخلاصة نظرية الأنماط أنه لا توجد علاقة معنى واحدة بين الكلمات وبين ما تدل عليه، بل توجد من علاقات المعاني بقدر ما هنالك من أنماط منطقية قائمة بين الأشياء التي تدل عليها الكلمات. وينتهي من ذلك إلى القول بأعداد كبيرة من الإضافات بين الموضوع المعدول وبما يعرف في المنطق الرمزي الآن بالخواص الصورية للإضافات: إضافة التماثل (على زوج فاطمة فاطمة زوج علي)، إضافة الواحد والواحد أو الواحد والكثير أو الكثير والواحد (أدائن لهي، على أبو والكثير، واكر واحد من ٤)، وهكذا.

أما الوصف المحدد فهو تعبير شكله النحوي هو: اكذاء وكذاه، مثلاً امؤلف اللزوميات، اأطول

Rusell B.: My Mental Development, p. 341. (7)

Charlesworth M.G.: Philosophy and Linguistic Analysis, p. (1) 71. Louvain 1961.

Black M.: «Russell's Philosophy of Language», in The Philosophy of Bertrand Rusell, pp. 229-255.

Rusell.: Repley to Ctiticism, in The Philosophy of Bertrand (7) Russell, p. 693.

اللغة

طالب في الفصل، فهذا الوصف لا يمكن أن ينطبق إلا على شخص واحد: أبو العلاء المعري في قولنا: امؤلف اللزوميات، والطالب المعين فلان في القول الثاني. وخاصية هذا النوع أنه يتعلق بالصفة، لا بالشيء.

ومور ورسل يفضيان بنا إلى فتجنشتين (١٩٥١ - ١٩٥١) الذي أعلن صراحة أنه يدين الأعمال فريجة العظيمة وكتابات رسل بانعاش أفكاره (١٥) وإثارتها. ومن الأخطاء الفاحشة - الشائعة مع ذلك - أن يقال إنه من أنصار الوضعية المنطقية، أو أنه من مؤسسي دائرة فينا: فلقد طالما أعلن براءته من الوضعية المنطقية، كما أنه من الثابت تاريخياً أنه لم ينضم إلى دائرة فينا التي كان مؤسسوها هم مورتس اشلك، وفايسمان Waismann وكرنب وكرنب للميذه وكرنب ركافت في كتابه وكرنب المخلص انسكومب (٢)، وكذلك فكتور كرافت في كتابه عن تاريخ دائرة فينا (١٩٠١)

يرى فتجنشتين أن كثيراً من المشاكل الفلسفية هي زائفة، لأنها إنما يتقوم على سوء فهم لمنطق اللغة. وسوء الفهم هذا إنما ينشأ ـ في نظره ـ عن الخلط بين الشكل المعتبقي أو المنطقي الظاهري للقضايا وبين الشكل الحقيقي أو الواقعي. وهذا بعينه ما بينه رسل من قبل حين ميز بين الشكل النحوي والشكل المنطقي . يقول فتجنشتين: الشكل النحوي والشكل المنطقي . يقول فتجنشتين: بطريقتين مختلفتين ـ وبالتالي ترجع إلى رموز مختلفة ـ أو بطريقتين مختلفتين ـ وبالتالي ترجع إلى رموز مختلفة ـ أو أن كلمتين تدلان بطريقة مختلفة ـ تستعمل في الظاهر بغض الاستعمال في القضية . فمثلاً الفعل: فيكونه يظهر في الرابطة على أنه علامة المساواة، وأنه تعبير عن الوجود، فيكونه (تبدو) كأنها فعل لازم مثل: ويذهب، ومن هذا ينشأ معظم الخلط الأساسي الذي تحفل به الفلسفةه (1)

ويقصد فتجنشتين من هذا إلى القول بأن بعض التعابير صارت تستعمل في الجمل أو القضايا دون أن

تدل على المعنى المقصود منها، وهذا يضللنا أحياناً فستمر على اعتقاد أنها لا تزال تدل على ذلك المعنى. فمثلاً فعل الكينونة في اللغات الثلاثية (أي التي يظهر فيها بصراحة فعل الكينونة: ist, est, is الغنة العربية فتناثية إذ تكتفي بالمبتدأ والخبر دون ذكر لفعل الكينونة: محمد رسول، بدلاً من محمد (يكون) رسولاً واللغة الفارسية تستعمل الوضعين: فهي عادة ثلاثية، فتستعمل فعل الكينونة: أست، أو تستعيض عنه بياء إضافة: فتقول في الحالة الأولى: زيد دبير است، وفي الحالة الثانية: زيد دبير (= زيد كاتب) ـ نقول أن فعل الكينونة في زيد دبير (= زيد كاتب) ـ نقول أن فعل الكينونة في زيد دبير احلى على الوجود، ولكننا صرنا نستعمله في هذه الأصل يدل على الوجود، ولكننا صرنا نستعمله في هذه اللغات أحياناً بما يتنافى مع معنى الوجود، فنقول مثلاً: الدائرة المربعة تكون ليست موجودة فتقول مثلاً:

ولهذا يميز بين التصورات الحقيقية والتصورات الشكلية: فالتصور الحقيقي هو التصور الذي يمكن أن يستدبل بالمتغير في دالة قضائية مثل: (س يوجد). ومن أمثلة التصورات الحقيقية: إنسان، تنين، فرس، الخ. أما التصور الشكلي فهو مثل: مركب، دالة، عدد. ويرى قتجنشتين أن الخلط بين التصورات الحقيقية والتصورات الشكلية هو مصدر الكثير من الأخطاء، ويشيع في كل المنطق القديم، وهو الأساس في القضايا الزائفة الخالية من المعنى في الميتافيزيقا(٥)

لكنه مع ذلك لا يرى العدول عن اللغة اليومية: إذ يقول: قحين أتحدث عن اللغة، يجب على أن أتكلم اللغة اليومية. هل هذه اللغة غليظة جاسية للتعبير عما نريد أن نقوله؟ إذن فكيف نبني لغة أخرى؟ وما أغرب أن نكها! يكون قادرين على فعل شيء بمعونة اللغة التي نملكها! إنني حين أسوق إيضاحات فإن علي أن أستعمل اللغة بكاملها (لا أن أستخدمها استخداماً تمهيدياً مؤقتاً) وهذا وحده يدل على أنني لا أستطيع أن أستنتج غير وقائع خارجية عن اللغة. لكن كيف يمكن هذه الإيضاحات بعد ذلك أن ترضينا؟ ـ نعم، إن أستليع نفسها مصوغة في هذه اللغة، إذا

**(t)** 

Tractatus, 4. 0031.

Ludwing Wittegenstein: Tractatus Logico-Philosophicus, p. (1) 28 London 1922.

Anscombe G. E., in Tablet (London), April 17, 1964, p. 373. (7)

<sup>.</sup>Kraft V.: Der Wiener Kreis: Der Ursprung des Neopositi- (T) vismus, Wien, 1950.

كان ثم مجال للسؤال<sup>(1)</sup> وينتهي إلى القول بأن الفلسفة لا يحق لها أن تتدخل في الاستعمال الجاري للغة، وكل ما تستطيعه هو أن تصفه، لأنها لا تستطيع أن تبين الأساس فيه. وتبعاً لذلك يرى أنه لا محل للتحدث عن طغات مثالثة، كما ذهب إلى ذلك رسل، وإن كنا رأيناه قد عدل بعد ذلك عن دعواه هذه. لأن تتجشين يرى أن اللغات المثالية إن هي إلا لغات صناعية، واللغات الصناعية أوهام أو مواضعات لا قيمة لها إلا في إيضاح اللغة اليومية، ولا يمكن أن تقوم مقامها.

# إذن ما معنى دعاوى مور ورسل وقتجنشين؟

إنها تتهي كلها إلى الرجوع إلى اللغة العادية؛ بكل ما فيها من غموض واشتراك في المعنى ولبس ناجم عن ذلك الاشتراك. وكل ما في الأمر أنهم دعوا إلى تحليل وتعمق تحليل التراكيب اللغوية لبيان انطباقها أو عدم انطباقها على المدلولات المنطقية لها، ثم التعبير بعد ذلك عن العمليات برموز.

على أن لقتجنشتين نظرية في المعنى تستحق الوقوف عندها قليلاً، فهو في «المباحث الفلسفية» يهتم بتفسير المعنى: ماذا يقصد به؛ فيلاحظ أولاً أن معنى كلمة ما هو الشيء الذي تعبر عنه الكلمة أو تشير إليه أو ترمز إليه. لكن هذا التعريف غير كافي: لأنه إن صع بالنسبة إلى كلمات مثل: قلم، كتاب، فرس، نظارة، فهو لا يصلح لكلمات مثل: «اثنان»، الهذا»، ولاء اليس، الخ. ومن الخطأ أن نسأل: ما معنى هذه الكلمات الأخيرة، وإنما السؤال الذي ينبغى علينا أن نضعه هو: كيف تستكمل هذه الكلمات، أما المقابل أو ما يشير أو يرمز إلى فهو نوع من المعاني، أو طريقة من الطرق التي بها تستعمل الكلمات. ومن هنا انتهى فتجنشتين إلى أن المعنى ليس شيئاً وراء سلوكنا اللغوي، بل هو عملية سلوك لغوي، وإذن فالمعنى هو الاستعمال. ولهذا ينبغي علينا ـ بدلاً من أن نسأل: ما معنى س؟ ـ أن نسأل: كيف يستعمل س؟ في أي عبارات يستعمل س؟ فاستعمال الكلمات يتوقف على أشكال الحياة، وثم من الاستعمالات يقدر ما هنالك

من أشكال للسلوك في الحياة. الفكر في الأدوات المحوجودة في صندوق أدوات: أن فيه مطرقة، وكماشة، ومنشاراً، وبريما، ومسطرة، وغراء، وقدر غراء، ومسامير وقلاووظ ـ ووظائف الكلمات تختلف كما تختلف وظائف هذه الأدوات (٢)

كذلك تختلف صور الجمل. فالمناطقة جروا على تقسيم الجملة إلى ثلاثة أنواع: تقرير، واستفهام، وأمر وقالوا إن التقرير هو الأصل لأن كلا النوعين الآخرين يمكن أن يرد إليه. فمثلاً إذا قلنا: هل أتى على الإنسان حين من المدهر لم يكن شيئاً مذكورا؟ \_يمكن أن نعدل صورة هذا الاستفهام فنحيله إلى تقرير ونقول: لست أدري هل أتى على الإنسان الخ. لكن فتجنشتين يعارض في هذا التحويل أو المناب، لأن الإنسان يستعمل كل شكل من هذه الأشكال الثلاثة في سياق خاص ولغرض خاص: فيستعمل الأستفهام حين يريد أن يستعلم عن شيء ما، ويستعمل الأمر لطلب تنفيذ شيء، ويستعمل التقرير ليعطي معلومات. وعلى هذا فكل نوع منها مستقل قائم بذاته لا يمكن تحويله إلى الآخر.

ونظرية فتجنشتين في المعنى هي التي نماها واحتفل لها من يسمون بأسم افلاسفة أكسفوردا، وأبرزهم جلبرت رايل Gilbert Ryle (ولد سنة ١٩٠٠) وجون أوستن (ولد سنة ١٩١١)، ومعهم نجد هارت . ا S. واستروسن P. F. Strawson وهمشير L. A. Hart S. E. وتسومليس R. M. Hare ومليس Hampshire Toumlin ونبوول استمث P. Nowell-Smith . وقيد عقدوا ندوة في Royaumont بالقرب من باريس جمعت أعمالها بعنوان: «الفلسفة التحليلية»(٢) دار البحث كله فيها حول أهمية تحليل اللغة، بوصف ذلك المهمة التي أخذها هؤلاء على عاتقهم. ويقول أرمسون G. Urmson في وصف اتجاههم هذا: ﴿إِنْ فَلَاسِفَةَ أَكْسَفُورِد يَقْبِلُونَ على الفلسفة - كلهم تقريباً بدون استثناء - بعد دراسة عميقة جداً للإنسانيات الكلاسيكية. وهم لهذا يهتمون تلقائياً بالكلمات، والنظم Syntax والعبارات الخاصة بكل لغة لغة. وهم لا يشاؤون أن يستعملوا التحليل

Philosophical Investigations, p.6. (Y)

La Philosophie analytique, Paris, Editions de Minuit, 1962. (7) (Cahiers de Royaumont, Philosophie, No. IV).

اللغوى من أجل حل مسائل الفسلفة فقط، وإنما يهمهم الفحص عن اللغة بما هي لغة. ولهذا فإن هؤلاء الفلاسفة ربما كانوا أكثر استعداداً وميلاً من معظم الفلاسفة فيما يتعلق بالتمييزات اللغوية. وعندهم أن اللغات الطبيعية، التي اعتاد الفلاسفة أن يدمغوها بأنها عاجزة عن التعبير عن الفكر، إنما هي في الواقع تحتوي على ثروة من التصورات والتمييزات البالغة الدقة، وتؤدى العديد من الوظائف التي يظل الفلاسفة في العادة عاجزين عن إدراكها. وفضلاً عن ذلك، فإنه ما دامت هذه اللغات نمت وتطورت من أجل إشباع حاجات أولئك الذين يستخدمونها، فإنهم يرون من المحتمل أنهم لا يستمسكون إلا بالتصورات المفيدة والتمييزات المجزئة، وإن هذه اللغات دقيقة حيثما احتيج إلى الدقة، وغامضة حيثما لا يحتاج إلى التدقيق. وكل أولئك الذين يحسنون لغة من اللغات لهم من غير شك سيطرة ضمنية على هذه التصورات وتلك التدقيقات. ولكن الفلاسفة . في نظر مدرسة أكسفورد ـ الذين يسعون إلى وصف هذه التصورات وتلك التدقيقات: أما أنهم يسيئون فهمها أو ببسطونها إلى أقصى درجة. وعلى كل حال، فإنهم لم يفحصوها إلا فحصاً سطحياً. والثروات الحقيقة التي تنطوي عليها اللغات تبقى مدفونة.

ولهذا فإن مدرسة أكسفورد كرّست نفسها لدراسات في غاية الاستقصاء والتعمق والتدقيق للفة المعتادة، وهي تأمل من وراء هذه الدراسات أن تكتشف الثروات الدفينة وأن تلقي الضوء على تمييزات ليست لدينا عنها غير معرفة غامضة، وذلك بوصف الوظائف العديدة لكل أنواع التعبيرات اللغوية. ومن الصعب وصف هذا المنهج بعبارات عامة. وفي أغلب الأحيان يدرس تعبيران أو بعبارات عامة. وفي أغلب الأحيان يدرس تعبيران أو يمكن استخدامها بدون تفرقة، فيفحص عن سياقات يمكن استخدامها بدون تفرقة، فيفحص عن سياقات الاستعمال، ويسعى إلى إيضاح المبدأ الذي يهيمن على الاختياره(۱) صحيح أن الفلاسفة طالما وجهوا انتباههم الاختياره(۱) صحيح أن الفلاسفة طالما وجهوا انتباههم يمتقدون أن الفلاسفة السابقين لم يولوا هذا الأمر عناية يمتقدون أن الفلاسفة السابقين لم يولوا هذا الأمر عناية السياق، أما هم، أي فلاسفة أكسفورد، فإنهم يكرسون

مؤلفات أو مقالات مسهبة قائمة برأسها لأمور كان الفلاسفة السابقون يجهزون عليها في بضعة أسطر.

ومن أهم ما انتهرا إليه نظريتهم في المعنى، وهي مستمدة كما قلنا من فتجنشتين، وخلاصتها أن الكلمات ذوات طرق مختلفة في المعنى، وإن معنى أية كلمة يتوقف دائماً على السياق الذي تستعمل فيه. ولهذا نتائج: أولها أن كل نرع من القضايا له ضرب خاص من المعنى ومن التحقيق، وثانيها: أنه لا بد من تعديل التمييز بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية، وثالثها: تعديل تصور دور التحليل الفلسفي وطبيعة.

ولهذا ينبغي علينا أن نقر بأن ثمة عدداً من الوظائف اللغوية المتميزة، وأن التعابير لا معنى لها إلا في سباق. فلا ننظر إلى «الشيء» الذي يشير إليه التعبير، بل إلى «المناسبة» التي تعطي لاستعمال التعبير معنى. وبدلاً من أن نسأل: ما معنى كلمة س؟ علينا أن نسأل سؤالين: الأول هو: لأي غرض تستعمل الكلمة س؟ والثاني: ما هي الشروط التي بها يكون استعمال الكلمة س صحيحاً؟ والنتيجة لهذا أنه لا توجد أصناف أو طواتف من الوظائف اللغوية المحددة الثابتة، بل يتوقف الأمر على السياق وظروف الاستعمال.

وهنا يضع جون أوستن John Austin تفرقة بين ما يسعيه به الأقوال الإنجازية Performatory utterances وبين «الأقوال الشاهدة». فحين أقول: ﴿ سَ صادقة» فإني أستطيع الاستماضة عنها بقولي: ﴿ أَنَا أَوْكُدُ سُهُ ، وهذه العبارة الثانية هي إنجاز لغوي، إذ الكلمة: ﴿ أَوْكُدُ اللّهُ لَا يَقالُ تصف بل تنجز مهمة التوكيد. ومثل هذه الجمل لا يقال عنها حقاً إنها صادقة أو كاذبة، ولكنها مع ذلك ذوات معنى. ولهذا فإن بين ﴿ صادقة / كاذبة المن ناحية وبين ﴿ طالية من المعنى المع

أما فيما يتعلق بالتمييز التقليدي بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية، وهو الذي وضعه كنت Kant ويقوم على أساس أن ثم قضايا لا يحتوي محمولها إلا على مضمون موضوعها، وتسمى قضايا تحليلية، مثل الجسم ممتد، إذ الامتداد، متضمن في

<sup>(</sup>١) الكتاب المذكور، ص١٩ وما يتلوها.

«الجسم»، وقضايا تركيبية، وهي التي يضيف فيها المحمول إلى ماهية الموضوع صفات أو أحكاماً جديدة، مشل ٥ + ٧ = ١٦، مجموع زوايا المشلث يساوي قائمتين، الغ فإن العدد ١٦ فيه إضافة إلى معنى ٥ ومعنى ٧، وكون زوايا المثلث تساوي قائمتين هو معنى أكثر مما في تعريف «المثلث» (١)

لكن إذا قلنا - هكذا يرى أوستن وأصحابه من أسائذة أكسفورد - أن معنى التعبير يتوقف على السياق الذي يستعمل فيه، فإنه لا محل للتحدث عن قضايا تحليلية . فمثلاً إذا قلنا: «الأمانة محمودة» فإن هذه القضية تعد في نظرهم تحليلية ، على أساس أن الأمانة والثناء عليها يسيران معاً ، بحيث أننا لو قلنا: «الأمانة ليست محمودة» فإنه يبدو على هذه القضية طابع التناقض. فأساس الوصف به «تحليلية» لقضية ما هو ما مار عليه الوضع في الاستعمال اللغوي المعتاد.

ويشيد القلاسفة أكسفوردا هؤلاء باللغة المعتادة، ويزعمون أن معاني الكلمات في هذه اللغة المعتادة لا يشوبها غموض، ولا حاجة بالعاديين من الناس إلى الفلاسفة ليحددوا لهم معاني الكلمات بدقة! ولا أساس لدعرى الفلسفة أنها صاحبة الحق في تحديد الاستعمال الصحيح للكلمات. وهكذا ذهب هؤلاء بالنسبة إلى اللغة المادية إلى ما ذهب إليه جورج مور بالنسبة إلى الإحساس العادية إلى ما ذهب إليه جورج مور بالنسبة إلى الإحساس العام، كما بينا من قبل.

لكن، إذا صع هذا فهل لا يوجد أخطاء مصدرها اللغة؟

يجيب هؤلاء بالإيجاب، ولكنهم يرجعون الخطأ إلى الخلط بين الأشكال المنطقية للتعبيرات المتعارضة. ويقصدون بالنمط المنطقي الذي ينتسب إليه معنى أنه مجموعة الطرق التي يحق لنا بها أن نستعمله استعمالاً منطقياً مشروعاً.

ومع ذلك اضطر هؤلاء إلى الإقرار بما وجه إلى اللغة من نقد فيما يتعلق بالدقة، ولهذا تراجعوا عن إشادتهم المبالغ فيها هذه باللغة العادية وبالنتائج المستعدة من تحليلها. ومن هنا نجد رايل Ryle ـ وكان

من أشدهم حماسة للغة المعتادة ـ يضطر إلى وضع تفرقة بين ما يسميه الـ ordinary use والـ Ordinary والـ usage ويكن أن نشرجم الأول بـ: «الاسشعمال المعتاد»، والثاني بـ «العرف الجاري»(٢) بيد أنه لا يوضح لنا تماماً ما معنى هذه التفرقة بالنسبة إلى المسائل الرئيسية وهي: ما قيمة تحليل اللغة المعتادة في إيضاح حقائق المشكلات(٢)؟

وهكذا نرى أنه حتى ففلاسفة أكسفورد هؤلاء لم يأتوا بشيء ذي بال في تحليلاتهم الفلسفية للغة. ماذا أقول! بل هم يمثلون خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى ما فعله أسلافهم: مور ورسل وقتجنشين.

### النزعة البنياوية:

ولندع هؤلاء الآن جانباً، ولنشرح نزعة أخرى أقرب إلى الدراسات اللغوية منها إلى الدراسات الفلمفية، وهى النزعة البناوية structuralisme.

ويرجع الفضل في استعمال معنى بنية structure في الدراسات اللسانية إلى عالم اللغويات السويسري الشهير فرديناند دي سوسير Ferdinand de Saussure (١٨٥٧ ـ ١٩١٣) وذلك في المحاضرات التي ألقاها في جامعة جنيف، ثم نشرت بعد وفاته سنة ١٩١٦ تحت عنوان: المحاضرات في اللغويات العامة ا(1)، صحيح أنه لم يستعمل كلمة Structure، ولكنه قصد معناها، وذلك حين وضع مبدأ له في دراسة اللغة قوله: «اللغة نظام Système لا يعرف غير نسقه الخاص به (ص٤٣)، ويقرر مرة أخرى أن اللغة نظام ينبغي بل يجب أن تعتبر كل أجزائه من حيث تضامنها المتواقت (ص١٢٤). ويتضح معنى فكرة البنية في قوله: •إنه لوهم كبير أن نعد اللفظ مجرد جمع بين صوت معين وتصور معين. فمثل هذا التعريف من شأنه أن يعزل اللفظ عن النظام الذي يؤلف اللفظ جزءاً منه، وأن يوهمنا بأن من الممكن أن نبدأ من الألفاظ لتأليف النظام وذلك بإجراء عملية جمع

راجع كتابنا: السنطق العموري والرياضي؛ ص173، 180. القاهرة، ط7 سنة 193٧.

Ryle G.: The Concept of Mind, p.8. (Y)

Ryle G.: «Ordinary Language», in The Philosophical Review, 1953, p. 117.

Cours de linguistique générale, 3me éd. Paris, Payot éd.; 40 (1) éd. Paris, 1949.

ونحن نحيل إلى هذه الطبعة الرابعة .

بينها، بينما الواجب هو الابتداء من الكل المتضامن ابتغاء أن نصل بالتحليل إلى العناصر التي يتألف منها هذا الكل (ص١٥٧) وإذن فقد كان دي سوسير يستخدم كلمة: انظام بدل كلمة ابنية التي يستخدمها اليوم أصحاب النزعة البنياوية. لكن المقصود من حيث المعنى واحد تماماً. وعلى أثر دي سوسير صرح ميه Meillet قبأن كل لغة لها نظام متسق تمام الاتساق، محكم التأليف (11) من أن اكل لغة تؤلف نظاماً متماسكاً محكماً، تشد فيه الوقائع والظواهر بعضها بعضاً، ولا يمكن عزلها ولا أن تتناقض فيما بينها (12)

ولكن النزعة البنياوية، بالمعنى الحالي لها، إنما نشأت بفضل بحث قدمه ثلاثة لخويين روسيون إلى المؤتمر الدولي (٢) الأول لعلماء اللسان الذي انعقد في الاماي بهولندا في سنة ١٩٢٨، وهم: ر. ياكبسون .R ويمال الموتمر وسي Jacobson وس. كارشفسكي Jacobson ون. تروبتسكوى N. Troubetzkoy ثم أصدروا بياناً بعد ذلك أعلنوه في المؤتمر الأول للغويين السلاف المنعقد في براغ سنة ١٩٢٩، وبه بدأ نشاط دائرة براغ اللغوية. وفي هذا البيان ظهرت لأول مرة كلمة structure بالمعنى المستعمل اليوم، إذ هم دعوا إلى استعمال امنهج صالح للتمكين من اكتشاف قوانين بنية النظم اللغوية وتطورهاه (٤)

فالبنية معناها الترابط المحكم القائم بين أجزاء اللغة الواحدة بحيث ينتظم كل أشكال هذه اللغة وصورها: سواء في تركيب الأصوات، وتركيب الجمل فلا يمكن مثلاً دراسة لفظ في نظام معجمي إلا بعد دراسة بنية اللغة التي يتب إليها هذا النظام المعجمي، والنظام الصوتي للغة ما ليس هو المجموع الآلي للعناصر الصوتية phonèmes المنعزلة، بل هو كل عضوي، أعضاؤه هي العناصر الصوتية وبنيته خاضعة

لقوانين؛ (المرجع نفسه، ص٧٤٥).

وثم قسمات مشتركة بين النظم اللغوية المختلفة، إلى جانب الخصائص المستقلة التي لكل نظام نظام منها. فبعض الارتباطات اللغوية موجودة مشتركة بين عدة لغات، وبعضها الآخر تنفرد به لغة عن سائر اللغات، أو مجموعة لغوية عن سائر المجاميع.

فالنظر إلى اللغة على أنها نظام عضوي، والعمل على الكشف عن هذا النظام ـ هذا هو ما تدعو إليه النزعة البناوية structuralisme.

وفي سنة ١٩٣٩ صدرت في كوبنهاجن مجلة بعنوان: (المجلة الدولية للغويات البنياوية) في تقديمها بين فجو بروندال Viggo Brondal ما لفكرة البنية structure من أهمية بالغة في علم اللسان، وأشار إلى التعريف الذي يورده لالاند Lalande في معجمه للاصطلاح: بنية، وهو أنه يدل على: اكُلُّ مؤلف من عناصر صوتية متضامنة ـ في مقابل مجرد الجمع بين عناصر ـ بحيث يتوقف كل واحد منها على الباقي ولا يمكن أن يكون ما هو إلا في، وبواسطة علاقته مع الباقى، كما بين المشابهة بين نظرية الجشتالت في علم النفس، وبين فكرة البنية في علم اللسان. ففإن نظرية الجشتالت تقوم على النظر إلى الظواهر لا على أنها مجموعة من العناصر التي يراد عزلا وتحليلها، وتشريحها، بل على أنها مجاميع مترابطة Zusammenhänge تؤلف وحدات مستقلة وتكشف عن تضامن باطن، ولها قوانينها الخاصة. وينتج عن هذا أن حال كل عنصر يتوقف على بنية المجموع المترابط والقوانين التي تحكمه،(٥)

وعلى هذا فإن النزعة البنياوية في الدراسات اللغوية تهدف إلى بيان أن اللغة نظام محكم مترابط الأجزاء، له تركيب خاص ابتداء منه تفهم أشكال اللغة وتحولاتها. وكل لغة هي ـ أساساً ـ وحدة مستقلة «تتوقف أجزاؤها بعضها على بعض باطناً»، وهذا الاعتماد الذاتي الباطني هو ما يسمى باسم: البنية. وكما يشرحها اميل بنفينيست: «أن المبدأ الأساسى (في هذه النزعة) هو أن

Meillet A.: Linguistique historique et linguistique générale, (1) b. 158. Paris, 1936.

Grammont: Truité de phonétique. (Y)

<sup>(</sup>٣) راجع أعمال هذا المؤتمر ص٣٦ ـ ٢٩.

Actes du ler Congrès international de linguistes.

Travaux du cercle linguistique de Prague, I, Prague, 1929, (8)

اللغة تكون نظاماً، كل أجزائه متحدة بواسطة رابطة تضامن وتوقف بعضها على بعض. وهذا النظام ينظم وحدات، هي علاقات مفصح بها، تتفاضل ويحدد بعضها بعضاً. والمذهب البنياوي يقول بسيطرة النظام على العناصر، ويهدف إلى استخلاص النظام من خلال العلاقات القائمة بين العناصر سواء في السلسلة المنطوق بها وفي النماذج الشكلية، ويبين الطابع المضوي للتغيرات التي تخضع لها اللغةه(١)

فإذا ما تركنا النزعة البنياوية جانباً الآن، والتفتنا إلى الوجودية لوجدنا هيدجر يعني باللغة وصلتها بفهم العالم عناية شديدة. ذلك أنه رأى في اللغة افصاحاً عن فهم العالم.

إن الإنسان يسمع ويصغي ويسكت، وهذا يؤلف تركيباً أساسياً في وجوده. والإنسان لا يسمع لأن له أذنين، بل إن له أذنين لأنه من حيث وجوده هو يسمع فهو سامع بوجوده. والسماع والاصغاء والسكوت كلها إمكانيات وجودية تنتسب إلى الإنسان بوصفه متكلماً. ولو لم يكن متكلماً لما كان ساكتاً، فالحجر مثلاً لا يتكلم، ولهذا هو لا يسكت، والإنيسان بحكم وجوده، يفصح عن نفسه، وهذا الافصاح عن النفس هو اللغة.

والملغة سبيل الاتصال بين الذوات الوجودية. والملاقة بين المتحدثين هي علاقة انكشاف من الواحد للآخر. لكن هذا الانكشاف ما يلبث أن يتحول من كشف للأشياء إلى كشف للتعبير عن الأشياء، أي إلى كشف لغة الحديث. فالمتحدث والسامع كلاهما يركز اهتمامه على فهم اللغة أكثر من اهتمامه بالكشف عن الأشياء المعبر عنها باللغة. ومن هنا تنتهي اللغة إلى أن تكون هي موضوع اللغة بدلاً من أن تكون وسيلة للكشف عن الموجود. فتنشأ الظاهرة التي يسميها هيدجر باسم عن الموجود. فتنشأ الظاهرة التي يسميها هيدجر باسم والكلام الشرحوة، والكلام الأجوف، والإشاعة، والكلام المضحل الذي لا ينفذ إلى حقائق الأشياء. فتستحيل اللغة حينذ من وسيلة إلى غاية. ويناظر الثرثرة الكلامية الثرثرة الكتابة Geschriebe التي تحول الكتابة من وموز نفسها.

وكلا النوعين من الثرثرة يؤدي إلى وهم إدراك كل شيء دون النفوذ إلى شيء. وهذا يقف عائقاً دون إدراك الأشياء نفسها. ومن هنا قال الشاعر العظيم هيلدران: (إن اللغة أخطر النعم).

والواحد منا ينشأ في بيئة عمادها الثرثرة، وينمو وينضج على الثرثرة بنوعيها، وهذا من الأسباب الرئيسية في سقوط الوجود الإنساني Verfallen فمن منا لا يخضع لتأثير هذه الثرثرة؟ إنها هي زادنا في تفكيرنا وأحكامنا.

إن الوجود ـ في ـ العالم بين الناس يحيل الانفتاح على العالم إلى انقطاع عن العلاقات الأولية مع الذات، ومع الموجودات، ومع العالم.

لقد قصد باللغة أو القول في البداية أن تكون أداة فهم، وإذا بها قد صارت أداة سوء فهم.

كان التبليغ في الأصل أساساً للفهم، وإذا به لا يكون ممكناً إلا مع وجود سوء فهم متأصل.

لقد كانت اللغة من فعل الإنسان، وبها يتميز من الحيوان. وإذا بها تحدث أثرها في الإنسان، بحيث صار الإنسان يوجد بقدر ما يتكلم. فتم ارتباط وثيق أذن بين القول والوجود لدى الإنسان. وبين حدوث الوجود وبين اللغة ثم نوع من الدور. لقد صارت اللغة هي التي تعطي الوجود للاشياء. والإنسان لا يوجد \_ في \_ العالم إلا بقدر ما يملك لغة. الإنسان مشروع ذاته. ولكن هذا المشروع يخطط بالقدر الذي به اللغة ليست من خلق الإنسان الذي يتكلمها، بل هي أمر يتقبله. فاللغة تجعل الأشياء الغائبة حاضرة، وغير الموجودة موجودة، والعيدة قرية.

وفي الفصل ٣٤ من كتابه اللوجود والزمان، بعنوان: «الآنية والقول، اللغة، يبين هيدجر بعمق بالغ العلاقة بين الوجود وبين اللغة، على أساس أن وجود الآنية هو في المقام الأول فهم للموقف الذي يوجد منه الإنسان. وهذا الفهم قد اتخذ اللغة أداة له.

«فالقول هو الإفصاح عما هو ممكن الفهم، ولهذا فإنه يقوم في أساس الإيضاح والإفصاح، والمعنى هو ما يفصح عنه في الإيضاح، وهذا المعنى يفصح على نحو أكثر أصالة في القول، وما هو مركب بواسطة إفصاح

<sup>(1)</sup> Emile Benveniste: Problèmes de Linguistiques Générale, p. 98 Paris, 1968, Gallimard éditeur.

القول، نحن نسميه مجموع المعنى، الذي يمكن أن يصاغ في كثرة من المعاني. . . والوجود \_ في \_ العالم، بوصفه مفهوماً على نحو الشعور بالموقف، يعبر عن نفسه بالقول. ومجموع المعاني لما هو مفهوم يقضي إلى القول. فالمعانى تتحول إلى كلمات (١)

وانفتاح الآنية (= الوجود الإنساني) Dasein يتم بمضه بالقول، ولهذا فإن القول من مقومات وجود الآنية. والسمع والسكوت هما من ممكنات القول. وهذه الظواهر تمكن وحدها من توفير ايضاح كامل للدور الوظيفي الذي يقوم به القول من أجل وجودية الوجود.

والقول ايضاح ذو معنى للتركيب القابل للفهم، الخاص بالوجود - في - العالم، هذا الوجود - في - العالم الذي لا ينفصل عنه الوجود - مع - الغير، وهو يتحقق عينياً دائماً في الوجود - مع الاهتمام المشترك . وهذا الوجود - مع هو قول، من حيث أنه يوافق، أو يرفض، أو يدعو، أو ينه، أو يناقش، أو يتدخل، ومن حيث أنه يشهد .

والتبليغ Communication يجب أن يفهم بمعنى واسع أنطولوجي. فالتبليغ الإداري مثلاً ما هو إلا حالة جزئية من التبليغ بالمعنى العام المستخدم في معناه الوجودي العام. وبهذا المعنى فإن التبليغ مهمته أن يؤلف الافصاح الخاص بالوجود ـ مع من حيث أنه فهم. وهو يتمم المشاركة في الشعور المشترك بالموقف، والمشاركة في فهم الوجود ـ مع - الغير . قوالتبليغ ليست مهمته أن ينقل انطباعات، أو آراء، أو أماني من باطن شخص إلى باطن شخص آخر . بل الوجود معاً هو في جوهره ومنذ البداية دائماً ظاهر ومتجل في الشعور المشترك للموقف وفي الفهم المشترك لواوجود ـ مع ـ الغير مشارك فيه ـ في القول ـ بصراحة، لكنه ثم، بينما هو لم يدرك، ولم يرفع إلى الاقتناء، لأنه لم يقدم بعد إلى المشاركة (٢)

إن الآنية تعبر عن نفسها بالقول، وما تعبر عنه هو وجودها خارج نفسها أو بالأحرى حالة عينية لشعورها بالموقف. ففي: اللغة: الآنية والشعور بالموقف يفحصان عن ذاتهما بواسطة لهجة القول، وتنغمه،

ونظمه، وبواسطة طريقة الكلام. وتبليغ الإمكانيات الموجودية للشعور بالموقف، أعني انكشاف الوجود يمكن أن يكون الغابة الخاصة بالقول الشعرى<sup>(٣)</sup>

واللحظات المؤلفة له هي: ما يتكلم عنه القول، والمقول من حيث هو مقول، والتبليغ والتجلي. وهذه اللحظات ليت مجرد خصائص يكشف عنها تجريبياً في اللغة، بل هي خصائص وجودية مغروسة في التركيب الأنطولوجي للآنية. وابتداءً منها وحدها تصبح اللغة ممكنة من حيث الأنطولوجيا.

والمحاولات التي بذلت من أجل إدراك «حقيقية اللغة اتجهت إلى هذه اللحظة أو تلك من هذه اللحظات. وهكذا فهمت اللغة على ضوء فكرة: «التعبير»، أو «الشكل الرمزي»، أو «التبليغ المفصح»، أو «تجلي الحياة التي عيشت»، أو «بنية الحياة».

ويتضح دور الكلام في الفهم الوجودي للعالم إذا ما حللنا ظاهرة: السمع، فليس من قبيل الصدفة أن نقول أننا الم نفهم، حينما الم نسمع، جيداً. فالسمع جزء مقوم للكلام. وكما أن الانبعاث اللغوى للأصوات يتأسس في الكلام، كذلك الإدراك السمعي يتأسس في السمع. إن السمع هو الانفتاح الوجودي للآنية في مواجهة الغير، من حيث أن الآنية هي وجود ـ مع ـ الغير. بل إن السمع ليكون الانفتاح الأولى الصادق للآنية في مواجهة شعورها بالوجود المملوك لها: إن هذا هو سمع الصوت الحبيب الذي تحمله كل آنية في داخلها. إن الآنية تسمم لأنها تفهم. والآنية ـ بوصفها وجوداً ـ في - العالم - مع الغير - يفهم، هي تتنبه لكل ما يوجود معها ولنفسها. والذين يوجدون معاً هم خاضعون جميعاً لقانون هذا الانتباه. وهذا السمع الانتباهي المتبادل، الذي يؤسس الوجود ـ مع ـ الغير ، ينبدى على وفق الأحوال الممكنة للطاعة (للسمع)، للموافقة، أو على وفق الأحوال المعدولة لرفض الاستماع، للمعارضة، للتحدي، وللنفور،(١)

ومن يفهم هو وحده الذي يستطيع أن يصغي. ومن

<sup>(</sup>٢) البرضع نفسه.

میدجر: «الوجود والزمان»، ص۱۹۳.

<sup>(</sup>۱) هيدجر: الأرجود والزمانة الفصل ٣٤. ص٢١. Heidegger: Sein ١٦١. und Zeit.

<sup>(</sup>۲) الكتاب نفسه، ص١٦٢.

يصمت يسهم في الفهم، فهو يسهم في مزيد من الفهم أكثر من ذلك الذي لا يعوزه الكلمات. وفيض الكلمات بمناسبة وغير مناسبة لا يضمن أبدأ تقدم الفهم. بل على العكس الثرثرة المستمرة تستر ما يعتقد أنه فهم، وتفضى إلى وضوح خُدّاع، أعنى إلى إتفاه ما لم يفهم. قوالسكوت لا يعني الخرس. بل بالعكس: فإن الأخرس يميل دائماً إلى أن يتكلم. وأن يكون الإنسان أخرس لا يكفى لإثبات أنه يستطيع أن يسكت، بل بالعكس، الخرس يمنع من إثبات ذلك. أما الصموت بطبعه، فإنه لا يبين أنه يسكت أو يمكن أن يسكت؛ ومن لا يقول شيئاً أبداً ليس أيضاً قادراً على السكوت حين بنبغي السكوت. وإنما القول الحق هو الذي يمكِّن من الصمت الحق. والآنية، لكي تستطيع أن تصمت، لا بد أن يكون لديها شيء لتقوله، وهذا يعنى أنه يجب عليها أن يكون تحت تصرفها كشف حق وممتد بذاته. وفي هذه اللحظة يأخذ الصمت معناه، ويحطم الثرثرة. فالصمت ـ بوصفه حال القول ـ يفصح عن الفهم للآنية بطريقة أصيلة بحيث يؤسس القدرة الحقة على السمع والوجود ـ مع

ولم يكن صدفة أن عرف اليونانيون الإنسان بأنه (حيوان ذو نطق)، إذ لإنسان يتجلى بوصفه الموجود الذي يتكلم.

وعلم المعاني semantique بوصفه نظرية في المعنى، يتأسس في أنطولوجيا الآنية.

ويتساءل هيدجر ما هي حال الوجود التي ينبغي نسبتها إلى اللغة: هل اللغة أداة ميسرة في داخل العالم، أو تشارك في حال وجود الآنية، أو ليست هذا ولا ذاك؟ وما هو المعنى الأنطولوجي لنمو لغة ما وانحلالها؟ فإن علم اللسان linguistique موجود، لكن وجود الموجود الذي يتخذه علم اللسان موضوعاً له \_ يظل غامضاً، والأفق الذي فيه يمكن أن يوضع السؤال يظل متلفعاً بالضباب. وهل من قبيل الصدفة أن كل المعاني تنتسب غالباً إلى العالم ويفرضها قابلية العالم لإعطاء معنى، فوات تمكن؟ أو على العكس، نحن هنا بإزاء واقعة ضرورية من الناحية الوجودية والأنطولوجية ولماذا؟ إن

التأمل الفلسفي ينبغي عليه أن يتخلى عن افلسفة اللغة ا ابتغاء أن يرجع إلى االأشياء نفسها، ليسألها ويتهيأ له أن ينمي جملة مسائل وتصورات واضحة ٢٠٥

ومن أبرز الملامع في كتابات هيدجر اهتمامه الهائل باشتقاق الكلمات، والتعمق المفرط في ذلك إلى حد قد يخيل إلى الإنسان معه أنه إنما يريد أن يستخلص الفكرة من الاشتقاق.

ذلك أن اللجوء إلى الاشتقاق يعني في العادة معرفة مختلف المعانى التي مرت بها الكلمة على توالي الأزمنة، وعلى تفاوت السياقات التي استعملت فيها. لكن هيدجر لا يقصد أبدأ إلى هذا، حين يحتفل للاشتقاق كل هذا الاحتفال. إنما هو يصدر في هذا عن حقيقة آمن بها، ألا وهي أن تاريخ معاني كلمة ما هو تاريخ الوجود. ذلك أن كل تحليل للاشتقاق يؤدي بنا إلى المثول في حضرة الموجود. إذ الكلمة تكشف . من خلال هذا التاريخ الاشتقاقي ـ عن سلسلة من النحولات، ليست بالضرورة إفقاراً لها: (إن في تاريخ كل كلمة يتكشف تاريخ الوجود، لأن تاريخ الكلمات هو نفسه تاريخ الوجود. ومن وجهة النظر هَذُه، فإن الاشتقاق هو الطريق الوحيد للأنطولوجيا بوصفها إعادة بناء لتاريخ الوجود. ومع ذلك فإن كل تفكير يسعى لشمول تاريخ الوجود لا يضم في النهاية غير تاريخ الموجود في كليته وشموله، أعنى تاريخ انفتاحات الوجود وتاريخ الحقيقة ا(٢) وتعدد المعاني وما بينها من روابط، في مجموع اشتقاقاتها، وسيلة للوصول إلى تاريخ الوجود.

إن الاشتقاق يعني الكلمة بمعانٍ عديدة ما كنا لنلتفت إليها لو أننا اقتصرنا على المعاني المحددة للكلمات. وثراؤها هذا نابع من كشفها للوجود وإيضاحها لمعانيه.

ويولي هيدجر الرابطة في القضية (وهي فعل الكينونة sein, to be, être الخ) عناية خاصة، لأن الرابطة ليست فقط تؤسس العلاقة بين الموضوع والمحمول، بل وأيضاً تضع الرابطة بين تركيب القضية وتركيب الحقيقة

<sup>(</sup>٢) هيدجر: اللوجود والزمان؛ ص١٦٦.

Gianni Vattimo: Essere, Storia e Linguaggio in Heidegger, (7) p. 158. Torino, 1963.

<sup>(</sup>۱) الكتاب نفسه، ص ١٦٥.

الواقعية. وحتى في القضايا التي تبدو فيها الرابطة لا تؤدي وظيفة اثبات الوجود (مثل: العنقاء فيكون هو، طائر خالد) ـ فإنها تحيلنا إلى عالم يفترض فيه أن للموضوع موجوداً.

واللغة في أصلها ليست علامات، بل إشارات Zeigen أي أنها تشير، بأن تكشف عن شيء مستور. ولهذا فإن اللغة في أساسها شعر بالمعنى الاشتقاقي للمقابل اليوناني لكلمة شعر (= خلق، فعل، انتاج). وماهية اللغة تقوم في الوحدة بين التفكير والشعر.

و فقط حيث توجد اللغة يوجد عالم (١) ولما كان التاريخ لا يصير ممكناً إلا في عالم فإنه حيث توجد اللغة يوجد التاريخ. وواللغة ليست أداة تحت التصرف، بل هي الحادث الذي يتصرف في الإمكان الأعلى لوجود الانسان (٢)

#### الصلة بين المنطق والنحو:

وننتقل من هذه الاعتبارات الفلسفية العامة إلى النظر التحليلي في الصلة بين المنطق والنحو. وقد تعرضا لها تفصيلاً، سواء من الناحية التاريخية ومن الناحية المذهبية، في كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي» (٢٦) ولن نعيد هاهنا شيئاً مما قلناه هناك. وإنما نورد أمثلة تطبيقية للنظريات التي عرضناها هناك لمختلف المفكرين.

لقد تنبه ليبنتس إلى أهمية هذه المشكلة بكل وضوح، فقال: فإن اللغات هي أصدق مرآة للعقل الإنساني، وأن التحليل الدقيق لمعاني الكلمات يمكننا - خيراً من أي شيء آخر - من فهم عمليات العقل<sup>(1)</sup> وقد ترك لنا بعد وفاته كثيراً من الفصول التي تتناول تحليل الأشكال اللغوية من الناحية المنطقية. وقد نشر بعضها لوي كوتيرا.

Heidegger: Erläuterungen zu Hölderlins dichtung, 2. Aufl., (1)

(٦) عبد الرحمن بدوي: المنطق الصوري والرياضي، ص٣١ ، ١٩٣٠ القاهرة، الطبقة الأولى سنة ١٩٦٨.

(۲) المرجع السابق، ص٣٥.

(1) (عند نهایته)

p. 35. Frankfort-am-Rhein, 1951.

بيد أن أحداً بعد ليبنتس لم يهتم بهذا اللون من البحث، كما لاحظ كوتيرا Couturat. ذلك أن الفلاسفة لم يهتموا باللغة وصلتها بالفكر. ثم إن علماء اللغات، من ناحيتهم، قد تعلقت همتهم بالجانب المادي والفسيولوجي من اللغة، وهو علم الصوتيات Phonetique. وحتى في دراستهم لعلم المعاني semantique وهو الجانب الفكري من اللغويات، اهتموا أكثر ما اهتموا بالجزئيات، ويكاد يعد كل حكم تقدمي ضرباً من التجديف:

"إن الكلمات علامات على أفكارنا. إنها علامات، شأنها شأن سائر العلامات، ولكنها أيسر مما سواها، لأنها تكتب ويتفوه بها، وتدرك بالسمع والنظر، ويتوافر فيها كل شرائط العلامات: وأول هذه الشرائط هو التطابق المتواطىء بين العلامة والإدراك المعلم. ولكل إدراك علامة واحدة، ولكل علامة إدراك واحد. فهذا هو مبدأ التواطق، الذي بينه بوضوح كبير أوستقلد Ostwald.

وهذا المبدأ يبدو حقيقة مألوفة مقررة، لأنه بَيِّنُ تماماً. لكن مداه يتضح، حين يأخذ المرء في تطبيقه على التحليل النقدي للغاتنا. إن كل تصور يجب أن يعبر عنه في اللغة بتعبير واحد أحد. ومبدأ الاقتصاد ـ بغض النظر عن المنطق ـ يقتضي ذلك . ومع ذلك فإن معنى الجمع يعبر عنه أربع مرات في العبارة التالية: ﴿الأولاد الطيبون هم مطيعونه: وذلك في الاسم وصفته والضمير الدال على الرابطة (هم) والصفة المحمولة. وبالمثل نجد معنى المؤنث يعبر عنه ثلاث مرات في هذه الجملة: «الأم الطيبة مجتهدة 1: أولاً في االأم (وكان ذلك كافياً) ومرتين في الصفتين (الصفة + المحمول). وكذلك فكرة الشخص في لغاتنا يعبر عنها مرتين: في الضمير (أو في الاسم) الذي يقوم مقام الفاعل، ثم في صيغة الفعل. وهنا يلاحظ المرء الأصل في هذه الاطنابات: إنه يقوم في تطور لغاتنا. واللغات القديمة، مثل اللاتينية، لم تكن في حاجة إلى ضمير فاعل إلى جانب الفعل<sup>(٥)</sup>. بل الشخص واضع في شكل الفعل. لكن حينما ضعفت أشكال الفعل تدريجياً، أحس المرء بالحاجة إلى تحديد الإشارة إلى الشخص،

<sup>(•)</sup> وهذا ينطبق أيضاً على اللغة العربية، فالأصل ألا يكون الضمير بارزاً،

 <sup>(</sup>۲) وهنا يعين ايف عن الله المريد، والانقول: هو يكتب، أنا
 اكتب، هم يكبرن، الغ.

Leibniz: Nouveaux Essais III, VII.

فأضاف الضمير إلى الفعل، ومع ذلك احتفظ في نفس الوقت بكل أشكال الفعل ذات الدلالات على الشخص. كذلك نجد أن حروف الجر تحل إلى مدى بعيد ـ محل أحوال الإعراب وها، ومع ذلك نستمر في استعمال أحوال الإعراب مع حروف الجر. ومعنى هذا أننا نعبر عن الفكرة الواحدة مرتيين. والآن قد صارت أحوال الإعراب في اللغات المنحدرة من اللاتينية إلى الزوال وحلت محلها حروف الجر. وهذه نهاية تطور منطقي.

وكل هذا يفسر تماماً الاطنابات التي تبهظ كاهل لغتنا، ولكنه لا يبرر أبداً هذه الاطنابات من الناحية المنطقية. ويتبين من هذا أن المنطق الشعبي غير المشعور به، والذي يقوم عليه تطور لغتنا، يحمل في ذاته ميلاً عاماً للاستبعاد التدريجي للاستعمالات المزدوجة والتكرار الزائد. والمنطق الواعي يمسك بالتطور الطبيعي، من حيث أنه يقضى عليه.

اوبالمكس، ولكن على أساس نفس المنطق الباطن، تحاول لغتنا أن تخلق كلمات خاصة للتمبير عن بعض الامتثالات التي ليس لها بَعْدُ علاقة. فالاستفهام مثلاً ليس له تعبير حتى الان في لغاتنا (مثلما نجد تعبيراً عن النفي، والشكل الخ)، فيما عدا تغيير ترتيب الكلام بتأخير الفاعل وهي عملية غير مؤكلة ولا ميسرة. ولهذا فإن كثيراً من اللغات فيها كلمات أو تعابير صاغتها من أجل التعبير عن هذه الفكرة بخاصة: فمثلاً في الانجليزية الكلمة do وفي الدانيمركية الكلمة mon ، وفي الفرنسية est-ce-que (ويندر أن يستعمل اليوم التعبير الذّي مثل rêve-je ويستبدل به التعبير est-ce-que je rêve)، وفي اللغة(١) الفرنسية الدارجة تظهر أداة للاستفهام جيدة وهي ti-، فمثلاً J;ai ti couru j'sais-ti وذلك على غرار الغائب المفرد venu . وهكذا نرى أن المنطق الباطن يسعى دائماً إلى استعمال مبدأ التواطؤ أو على الأقل أن يقترب منه. لكنه في هذا السبيل يعوقه دائماً الاستعمال والمنقول، أي نتائج التطور الذي جرى على مدى القرون، الذي تحمله كل لغة في داخلها. وحتى لغاتنا الحديثة ذات التطور العالمي يبهظ كاهلها بقايا الأحوال النفسية السابقة على الناريخ وعلى

المنطق، التي أنتجت هذه اللغات. أنها تتخلص من هذه البقايا ببطء شديد وعلى نحو ناقص تماماً. وفقط في اللغة المصنوعة، التي تضرب صفحاً عن الماضي، يكون من الممكن استكمال مبدأ التواطؤ بكل دقة وتحقيق كل مقتضيات المنطق. ولا يتبين المرء مقدماً إلى أي مستوى من التبسيط يمكن رد النحو الخاص بمثل هذه اللغة، رغم أنها تقدم كل العناصر الضرورية للتعيير الدقيق عن الأفكار، وربما بنسبة أعلى مما تستطيعه لغاتنا المعتادة (٢)

ومبدأ التواطؤ هذا لا ينطبق فقط على الإعراب، بل ويمكن تطبيقه أيضاً على معاني الكلمات المفردة، وخصوصاً على حروف الجر وحروف العطف. وفي مثل هذه اللغة المصنوعة سيتجلى الوضوح والتدقيق، إذ سيكون لكل حرف نحوي معناه بينما نحن نرى في لغاتنا أن للحرف النحوي particule معاني عديدة واستعمالات مختلفة، مما يولد الغموض والخلط.

ويرى كوتيرا أن مبدأ التواطؤ هذا يخالف أكثر ما يخالف في مسألة الاشتقاق اللغوي. صحيح أنه يبدو في الظاهر أن مقتضيات المنطق مطبقة في اللغات الهندية الأوروبية، وذلك بأن يضاف إلى الجذور المعبرة عن المعانى بادثات prefixes ولواحق suffixes تعبر عن علاقات محددة ثابتة، مثلاً Atrides: نسل أتريوس، Pelopides: نسل بلوبس، مما يؤذن بأن de عى اللاحقة الدالة على النسل أو الذرية. لكن لو كانت لغاتنا منطقبة لكانت اللواحق كلها ذوات أشكال ثابتة في الدلالة على المعانى المعينة، وفي هذه الحالة ستكون لها معان ثابتة. بيد أن الأمر ليس كذلك في الواقع: إذ الواقع هو أن البادئة أو اللاحقة الواحدة تدل على معان عديدة، وأن معنى واحداً يعبر عنه ببادئات ولواحق عديدة، بحيث لا يوجد تواطؤ أبداً. فمثلاً في الفرنسية: اللاحقة able في الكلمات potable, mangeable تدل على: الما يمكن أن... ) (يؤكل، يشرب)، ولكنها في الكلمات: estimable, admirable, aimable تدل على: دما يجب على الإنسان أن. . ) يحبه، يعجب به، يحترمه). والعلامات الدالة على أصحاب الجرّف عديدة: فهي iste

Louis Couturat: «Die Prinzipien der logik», in Encyclopädie der philosophichen Wissenschaften, erster Band: Logik, p. 193-195. Tübingen, Verlag B. Mohr, 1912.

 <sup>(</sup>١) وفي العربية تستعمل الكلمات: الهمزة، وأم وهل، ومن، وكم،
 وكيف، وأين، وأنى، ومتى، وأيان... فاللفة العربية هي أغنى
 اللفات بأدوات الاستفهام.

في الكلمات، Bott-ier, charpent-ier, serrur-ier وهي io ومي on ومي Bott-ier, charpent-ier, serrur-ier وهي en وهي charr-on, forger-on وهي في الكلمات praticien, pharmacien النخ. والسلاحـقة البواحـدة تستعمل في معانِ متباعدة جداً، فمثلاً اللازمة, ier, تدل على الإناء أو الحاوي للشي، في الكلمات, charpentier وعلى المحرفة مسشل charpentier وعلى grammair-ien وعلى grammair-ien وعلى وcoméd-ien وعلى المحقيم في grammair-ien وعلى المحقيم في Araisien وعلى

ويناظر البادئات واللواحق في اللغات الهندية الأوروبية صيغ الأفعال في العربية:

١ ـ فَاعَلَ: (أ) يدل على الفعل المتبادل بين طرفين: مثل ضاربه، وخاصمه، وحاربه.

(ب) بمعنى فعَل، مثل قاتلهم الله: أي قتلهم، ومثل: سافر الرجل.

(ج) بمعنى فعل، نحو: ضاعف الشيء.

٢ ـ تفاعل: (أ) بدل على الفعل المتبادل بين
 الاثنين أو بين الجماعة، مثل: تجادلا، تناظروا.

(ب) وعلى الفعل الصادر عن شخص أو شيء واحد، مثل: تراءى له.

(ج) ویمعنی: أظهر، نحو: تغافل، تجاهل، تمارض ـ إذا أظهر غفلة، وجهلاً، ومرضاً.

٣ ـ استفعل: (أ) بمعنى التكلف، نحو استعظم،
 أي تعظم، واستكبر: أي تكبر.

(ب) وبمعنى الاستدعاء والطلب: نحو استطعم، واستسقى، واستوهب.

(ج) ويمعنى فعل ـ نحو: استقرَّ، أي: قرُّ.

(د) ويمعنى صار ـ نحو: استنوق الجمل، واستنر البغاث (أي صار نسراً أو شبهاً به).

افتعل: (أ) بمعنى فعل ـ نحو: اشتوى، أي شوى، اقتنى، أي قنى، اكتسب ـ أي كسب.

(ب) ويكون لحدوث صفة ـ نحو: افتقر، افتتن،

أي حدث له فقر، وحدث له فتنة.

۵ ـ تفقل: (أ) يكون بمعنى فقل ـ نحو: تخلصه،
 إذا خلّصه.

(ب) وبمعنى التكلف - نحو: تشجع (تكلف الشجاعة)، تجلد (تكلف الجلد)، تحلم (أي تكلف الحلم).

(ج) وبمعنى اتخذ ـ نحو: توسد التراب (اتخذه وسادة)، تبنى فلاناً (اتخذه ابناً).

(د) وبمعنى تجنب ـ نحو: تحرُّج، تأثم، تهجد (أي تجنب: الحرج، والإثم، والهجود أي النوم).

 (A) التمهل في الفعل ـ نحو: تجرّع، تبضر، تسمّع، تفهم، أي تمهل في فعل هذه الأمور.

(و) صار كذا ـ نحو: تمرّأ الرجل (أي صار ذا مروءة)، تأيمت المرأة (صارت أيما).

(ر) بمعنى استفعل ـ نحو . تنجّزه (أي استنجزه، طلب منه إنجازه).

(ح) اعتقد أنه كذا ـ نحو: تعظمه (أي اعتقد أنه عظيم).

(ط) بمعنى فعل ـ نحو: تهيّب (أي هاب)، تظلمه (أي: ظلمه)<sup>(۱)</sup>

ونجتزى، بهذه الأمثلة، وهي تدل على أن أبنية الأفعال تدل على معانٍ مختلفة جداً، وفي بعض الأحيان تكون متعارضة أو متناقضة في الصيغة أو البنية الواحدة: فالصيغة وتفعل، تدل على الاتخاذ كما تدل على التجنب، والصيغة: فأفعل، تدل على الصيرورة (نحو: أطفلت المرأة، صارت ذات طفل، ألحم الرجل، صار ذا لحم)، وعلى السلب (مثل: أشكيته ـ أزلت شكايته، أزجه ـ أزال منه الزج، أعجمته ـ أزلت عجمته).

وهذا يدل أبلغ دلالة على مجافاة الاشتقاق اللغوي

<sup>(</sup>١) راجع في هذا: الثمالي فقه اللغة وسر العربية، ص-٣٤٠ ـ ٢٤١، القاهرة سنة ١٩٥٤، السيوطي: اهمع الهوامع، جـ٣ ص ١٦١. الدامة القاهرة سنة ١٩٧٧هـ، ابن الحاجب: فالشافية من علمي الصرف والخطاء جـ٣، ص-٤ وما يطوها، ابن قنية: فادب الكاتب، ص-٣٤ وما يطوها، القاهرة ١٩٤٦هـ، ابن جني: فالمنصف، جـ١ ص-٩٠ وما معدها.

للمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المنطق، وهو مبدأ عدم التناقض. وقد تميزت اللغة العربية بباب لا نجده في اللغات الأخرى - حسب علمنا - وهو السمية المتضادين باسم واحده، وهو من أعجب خصائصها، لأنه انتهاك فاضح لمبدأ عدم التناقض الذي هو الأصل الذي ينبني عليه كل تفكير منطقي سليم. وكما قال الثعالبي أن ذلك من سنن العرب المشهورة، كقولهم: الجون: للأبيض والأسود والقروء: للاطهار، والحيض - الصريم: لليل، والصبح والحيلولة: للشك واليقين . - والند: المثل والضد، وفي القرآن: اوتجعلون شه أنداداً على المعنيين . - والزوج: الذكر، والأنثى . - والقانع: السائل، والذي لا يسأل، والناهل: العطشان، والريان (١)

وقد خص السيوطي باب الأضداد بفصل طويل ممتاز في كتابه «المزهر» (ج١ ص٣٨٧ - ٤٠٣ ، القاهرة ط٤ ، سنة ١٩٥٨م) استوعب مختلف الآراء في هذه الظاهرة الفذة . لقد حار علماء العربية في تفسيرها: فقال البعض إنها من الألفاظ المشتركة equivoques في والمشترك يقع على شيئين ضدين، وعلى مختلفين غير ضدين: كالجون، وجلل، وما يقع على مختلفين غير ضدين: كالجون، وجلل، وما وأشار ابن فارس في «فقه اللغة» إلى إنكار ناس لهذه وأشار ابن فارس في «فقه اللغة» إلى إنكار ناس لهذه الظاهرة فقال: «من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد، نحو الجون: للأسود، والجون: للأبيض. قال: وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده (٢٠٠٠) ويقول إنه جرد كتاباً لذكر ما احتج به أصحاب هذا الرأي، ولكنه لم يصلنا. وعلى كل حال فهذا يدل على أن هذه الظاهرة بدت غريبة أو مستحيلة .

وكان من شأن مبدأ التواطؤ أن يجعل البادئة أو اللاحقة الواحدة (في اللغات الهندية الأوروبية) أو الصيغة الواحدة (في اللغة العربية) دالة على معنى واحد: فلصاحب المهنة تستعمل لاحقة، وللحاري للشيء لاحقة خاصة، وللمقيم في المكان لاحقة خاصة، وهكذا. فمثل هذه اللغة المصنوعة على هذا النحو، ستكون ـ

هكذا يرى كوتيرا ـ أوضح وأكثر منطقية، وأشد انتظاماً من أية لغة من لغاتنا المعتادة الطبيعية. صحيح أنها ستكون صناعية، لكن سيكون شأنها شأن الأسامي الكيماوية، والمصطلحات الغنية في الطب أو النبات أو سائر العلوم.

وفي اشتقاق اللغات الهندية الأوروبية يضطر المرء إلى وضع تمييز أساسى بين صنفين من الكلمات: الجذور الإسمية، وهي التي تدل على ماهيات، ثم الجذور الفعلية، وهي التي تدل على نشاط أو أحوال أو إضافات. وهذا التمييز يناظر في جملته التقسيم إلى أصناف (أو تنصورات) وإلى إضافات relations. والأخيرة تنشىء الأفعال مباشرة، بينما الأولى تولُّد الأسماء، أعنى الأسماء والصفات في النحو. والعلاقة وثيقة جداً بين الاسم والصفة: ففي الفُرنسية مثلاً: (une) blonde, (une) belle, (un) vcuf, (n) aveugle, (un) avarc وفي العربية يكفى للانتقال من الصفة إلى الاسم مجرد إضافة «أل» التعريف (الـ)جميل، (الـ)باحث، (الـ)فاصل، الخ ـ أما الجذور الفعلية فتؤلف صنفاً محدوداً في اللغة الفرنسية، مثل: aimer, courir, parier, dormir ومن الممكن تحويلها إلى أسماء فسنقبول عبلني الستبواليي: ,amour, course, parole sommeil. بيد أن هذه الأسماء إنما تعبر عن (واقعة) النوم، الكلام، الخ، أي أنها تحيل النشاط إلى موضوع أو تصور فتفقده صَّفة الفعل. لكن للغة العربية، شأنها في هذا شأن اللغة الألمانية، ميزة كبرى على اللغة الفرنسية في هذا الباب: وهي أننا في اللغة العربية (كما في الألمانية) نستطيع أن نحيل أي مصدر إلى اسم، بينما لا نستطيع ذلك في الفرنسية، إلا في أحوال محددة، مثل اد boire, le dormir, le manger لكنه لا تستطيع أن تقول le couronner, le supporter, le pencher, le saluer بينما نظائرها في العربية والألمانية موجودة. ومن هنا تضطر الفرنسية في مثل هذه الأحوال إلى استعمال جمل طويلة للدلالة على ما تعبر عنه العربية والألمانية بلفظ واحد، وذلك باستخدام العبارة ..le fait de متلوة بالفعل المراد تحويله إلى اسم.

ولهذا فإني عانيت صعوبة شديدة في التعبير بالفرنسية عن كثير من المعاني الواردة في مذاهب

<sup>(</sup>١) الثماليي: افقه اللغة اص ٣٤٨ ـ ٣٤٩. القاعرة سنة ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) البيرطي: «العزمر» جـ١ صــــ٧٨٧.

المتكلمين المسلمين، إذ تقوم هذه المعاني على مصادر محولة إلى أسماء، وهو أمر لا يتم في الفرنسية إلا بالنسبة إلى عدد محدود بالسماع والاستعمال. ومثل هذه الصعوبة عاناها الفلاسفة والكتاب الفرنسيون الذين يكتبون في الفلسفة الوجودية، لأنها ـ لدى الفلاسفة الوجودين الألمان ـ تستخدم كثيراً المصادر المحولة إلى أسماء.

(das) Existieren, (das) Möglich-sein, (das) Raumgeben, (das) Betroffenwerden, (das) Bewendenlas-

كذلك نجد صعوبة بالغة في اشتقاق الفعل من الاسم في اللغات الهندية الأوروبية، ويتم الأمر على خلاف كل منطق. فلننظر مثلاً في الأفعال الستة الآتية، المشتقة من أسماء:

- (a) Patronner être patron
- (b) aveugler = rendre aveugle
- (c) plumer = enlever les plumes
- (d) flourir = produire des fleurs, garnir de fleurs
- (e) saler = ajouter du sel
- (f) couronner = orner d'une couronnne

ومن هذه الأمثلة يتبين كيف أن اشتقاق اسم من فعل في اللغة الفرنسية مثلاً يؤدي إلى معانِ متباينة أشد التباين، هي على التوالي: a) صار كذا، b) جعله كذا، c) نزع منه كذا، b) أنتج كذا، a) أضاف كذا f) زينه بكذا. فما أشد تباين هذه المعاني، رغم أن طريقة الاشتقاق واحدة فيها كلها! وليس أشد من هذا انتهاكا لمبدأ التواطق، وبالتالي للمنطق. لقد كان المنطق يقضي بأن يكون المدلول واحداً لكل فعل مشتق على هذه الطريقة، ونظائر هذا في اللغة العربية، الصيغة: «فقل، الشديد الدين) فهي تدل على:

- (أ) جعله كذا ـ في كلمات مثل: بغض، شبّه، سوّد، حرّك، مرّق.
- (ب) زینه بکذا ـ في کلمات مثل: توج، نصب، وفر، زود.
- (ج) صار كذا ـ في كلمات مثل: برَّز (في كذا)، عمّر (صار ذا عمر طويل).

(د) فعل كذا: حمد (فعل الحمد)، أوَّل (فعل التأويل)، صرَّح (قال قولاً صريحاً).

(هـ) التكثير ـ في مثل: خلّق (الأبواب)، ذبّح (الأبناء).

- (و) التقصير ـ في مثل: فرُّط.
- (ز) نسبه إلى كذا ـ في مثل: ظلّمه (نسبه إلى الظلم)، جهّله (نسبه إلى الجهل). وكذلك الحال في سائر أبنية الأفعال، كما ذكرنا من قبل.

وقد لاحظ السيوطي أن اشتقاق الأفعال من الأسماء، أو على حد تعبيره: من الجواهر، قليل جداً في العربية. قال: «اشتقاق العرب من الجواهر قليل جداً.. ومن الاشتقاق من الجواهر قولهم: استحجر الطين، واستوق الجمل<sup>(1)</sup>

ولصياغة الفعل من الاسم، كان العرب في الغالب يتبعون ما يلي:

١ ـ تجريد الاسم من الحروف الزائدة.

لا ـ ثم صياغة الحروف الباقية بعد ذلك بصيغة من صيغ الأفعال، دون تقيد بأنواع منها: إذ نجد الأوزان كلها: فعل (برق)، فعل (ترج)، تفعل (تمذهب)، افتعل (استحجر)، تفعلل (تمنطق، أي درس المنطق وصار عالماً به)، انفعل (اعتزل ـ صار على مذهب المعتزلة)، أفعل (أنجد ـ سار في نجد) وهكذا.

من هذه الشواهد كلها يتبين أن لغاتنا المادية لا تساير المنطق في كثير من الأوضاع، بل قد تذهب أحياناً إلى حد الانتهاك العمدي الصريح لمبادىء العقل، كما رأينا.

ومن هنا دعا البعض، مثل كوتيرا، إلى إيجاد لغة صناعية للعلم، نتخلص فيها من كل ألوان المخالفات للمنطق، التي أتينا على ذكرها، لغة تتسم بالوضوح، والمنطقية، واتباع مبدأ التواطؤ باستمرار في كل تراكيبها

 <sup>(</sup>١) السيوطي: «المزهر في علوم اللفة وأنواعها» جـ١ ص٣٥٠، الطبعة الرابعة سنة ١٣٧٨هـ سنة ١٩٥٨م بالقاهرة.

واشتقاقاتها وتكوين المشتقات فيها من الجوامد؛ لغة، فضلاً عن ذلك، تكون أسهل من أية لغة عادية، ويسهل على الغالبية العظمى من الناس تعلمها، فتصبح أداة دقيقة للتفاهم الدولي. وكما قال هد. شوخرت .H Schuchardt إن اللغة الدولية صارت حاجة ملحة للعلم، وللحياة العملية. ثم ـ هكذا يقول كوتيرا ـ «أليست اللغة العلمية في غالبيتها لغة مصنوعة؟ أليس كل علم مضطراً، خلال تطوره، إلى صنع لغته الخاصة به؟ إن مثل هذه اللغة تتجاوب مع أسمى حاجات العقل، ومع مطالب الحياة المعتادة؛ إنها تسعى إلى تحقيق المثل الأعلى للغة الإنسانية، وبإزائها ستكون لغاننا المعتادة محاولات غامضة مشوشة، إن صدقت هذه الجملة العميقة التي تقول: ﴿مَا أَرَادَتُهُ اللَّغَةُ حَطَّمَتُهُ اللَّغَاتِ﴾. وهل في وسم امرىء أن يشك في أن اللغات لم تحقق المثل الأعلى سن اللغة إلا على نحر ناقص كل النقص؟ إن اللغة، التي ظلت ردحاً طويلاً ينظر إليها بعض العلماء برهبة مستعبدة صوفية، ما هي إلا أداة من أدوات الفكر، ومن حق الفكر أن يشكلها ويعدل فيها حسب حاجاته وما يبسر له علمه. وإذا كان البحث في اللغات يعلمنا كيف تكونت اللغات في الواقع وتطورت، فإن من شأن المنطق أن يبين كيف ينبغي أن تُكون اللغة من أجل أن تكون تعبيراً صادقاً عن التفكير. صحيح أن الملاحظة والتحليل الدقيق لأشكال اللغة يلقيان الضوء على عمليات التفكير. لكن للعقل الإنساني الحق في أن يحسن هذه الأداة كما يحسن سائر الأدوات التي يستعملها، حتى تؤدي الغرض منها على أكمل وجه.

دوعلى هذا النحو يستطيع المنطق، مثل سائر العلوم، أن يطبق تطبيقاً عملياً، بأن يعمل على إيجاد ونشر لغة منطقية دولية، تؤدي دورها في تقدم الحضارة (١٠).

وبهذه الآمال العريضة ختم كوتيرا بحثه عن العلاقة بين اللغة والمنطق. لكنها إن تحققت إلى حد كبير في الرياضيات وفي العلوم الفيزيائية والكيماوية والحيوية، فلا تزال اللغات العادية تتأبى على هذا المنطق وعلى إنشاء نحو عقلى خاضم للمنطق.

ونحن في كتابنا االمنطق الصوري والرياضيا قد استعرضنا تاريخ المحاولات التي بذلت لإيجاد النحو العقلي سواء لدى البونان، ولدى الأوروبيين في العصر الحديث، وأشرنا إشارة إجمالية للمحاولات التي تمت بالنسبة إلى النحو العربي. ولنورد هاهنا شواهد على ما بذله النحاة العرب في هذا السيل.

إن النحاة العرب قد أقاموا أدلة النحو على ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال.

والنقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة. فخرج عنه إذن ما جاء في كلام غير العرب من المولدين، وما شد من كلامهم، كالجزم به الن»، والنصب به الم». قرىء في الشواذ «ألم نشرح...» بفتح الحاء، وكالجر به العلى، كما في: (لعل أبي المغوار منك قريب».

وقال: علَّ صروف الدهر أو دولاتها.

وكنصب بعضهم جزئي: «لعل» و«ليت» قال: يا ليت أيام الصبا رواجعا»<sup>(٢)</sup>

والنقل ينقسم إلى تواتر، وآحاد. والتواتر هو لغة «القرآن الكريم وما تواتر من ألسنة وكلام العرب. وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم<sup>ه(٣)</sup> واشترطوا للنقل شروطاً: من حيث عدد النقلة والعدالة.

أما القياس فهو حمل فرع على أصل لعلة، وإجراء كلم الأصل على الفرع، أو هو «إلحاق الفرع بالأصل المجامع». ولا بد في كل قياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله، فتقول: «اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه، فوجب أن يكون مرفوعاً، قياساً على الفاعل». فالأصل: هو الفاعل، والفرع: هو ما لم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي: الإسناد، والحكم هو: الرفع، والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل، وإنما أجري على الفرع الذي هو: ما لم يسم فاعله، وإنما أجري على الفرع الذي هو: ما لم يسم فاعله، وإنما أجري على الفرع الذي هو: ما لم يسم فاعله - بالعلة الجامعة، التي هي الإسناد. وعلى هذا

<sup>(</sup>۱) البحث المذكور ص۲۰۱.

 <sup>(</sup>۲) ابن الأنباري (المترفى سنة ۷۷هم): المع الأدلة ا ص ۸۱ ـ ۸۲.
 دمثق، سنة ۱۹۵۷م.

<sup>(</sup>٣) الكتاب نفسه، ص٩٨.

النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو، (١)

والنحو كله قياس، كما قال ابن الأنباري، ولهذا قيل في تعريف النحو أن «النحو علم بالمقايس المستنبطة من استقراء كلام العرب. فمن أنكر القياس، فقد أنكر النحو. ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة (٢)

والذين أنكروا القياس في النحو اعترضوا بما يلي:

١ - لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه، لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه: فإنه ليس حمل الاسم المبني - لشبه الحرف على الحرف في البناء - بأولى من حمل الحرف - لشبه الاسم على الاسم في الإعراب. وكذلك ليس ترك التنوين فيما لا ينصرف -لشبه الفعل - بأولى من تنوين الفعل لشبه الاسمه. (الكتاب نفسه، ص ١٠٠٠).

وبعبارة أوضح: إذا كنتم مثلاً تمنعون من الصرف بعض الأسماء لشبهها بالفعل، فلماذا لا تنونون الفعل بشبهه بالاسم ـ ما دام الأمر أمر مشابهة؟

ويجيب ابن الأنباري على هذا الاعتراض بقوله أنه ظاهر الفساد، ولأن الاعتبار في كون أحدهما محمولاً على الآخر أن يكون المحمول خارجاً عن أصله إلى شبه المحمول عليه، فالمحمول أضعف لخروجه عن أصله إلى شبه المحمول عليه، والمحمول عليه أقوى لأنه لم يخرج عن أصله إلى شبه المحمول. فلما وجب حمل أحدهما على الآخر، كان حمل الأضعف على الأقوى، أولى من حمل الأقوى على الأضعف. وعلى هذا يخرج ما ذكرتموه من حمل الاسم على الحرف في البناء، دون حمل الحرف على الاسم في الإعراب. وذلك أن الاسم لما خرج عن أصله قوي في بابه. فلما وجب حمل أحدهما على الآخر، كان حمل الاسم على الحرف في البناء ـ لضعفه في بابه ونقله عن أصله ـ أولى من حمل الحرف على الاسم في الإعراب لقوته في بابه وعدم نقله عن أصله. وكذلك أيضاً ما لا ينصرف: لما خرج عن أصله إلى شبه الفعل من وجهين، ضعف في بابه. والفعل لما يخرج عن أصله قوي في بابه. فلما وجب حمل أحدهما على الآخر ـ

كان حمل ما لا ينصرف على الفعل في حذف التنوين.

٢ - أإذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه، فما من شيء يشبه شيئاً من وجه إلا يفرت من وجه آخر، فإن كان وجه المشابهة يوجب الجمع، فوجه المفارقة يوجب المنع. وليس مراعاة ما يوجب الجمع ـ لوجود المشابهة ـ بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة. فإن: ما لم يسم فاعله، وإن أشبه الفاعل من وجه، فقد خالفه وفارقه من وجه، فإن كان وجه المشابهة يوجب القياس، فوجه المفارقة يوجب منع القياس؛ (ص١٠٠ ـ ١٠١).

ويرد ابن الأنباري على هذا الاعتراض بقوله: ﴿إنَّمَا يجب القياس عن اجتماعهما في معنى خاص، وهو معنى الحكم، أو ما يوجب غلبه الظن. والافتراق الذي ذكرتموه إنما هو افتراق لا في معنى الحكم، أو ما يوجب غلبة الظن. والافتراق لا في معنى الحكم ولا ما يوجب غلبة الظن لا يؤثر في جواز الجمع. وعلى هذا يخرج ما مثلتم به من قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع فإنه وإن كان يشابهه من وجه ويفارقه من وجه، إلا أن الوجه الذي يوجب القياس من المشابهة ـ أولى من الوجه الذي يمنع من جواز القياس من المفارقة، وذلك أن المعنى الموجب للقياس من المشابهة هو الإسناد، وهو المعنى الخاص الذي هو معنى الحكم في الأصل. وأما المعنى الذي يوجب منع القياس من المفارقة فليس بمعنى الحكم ولا له أثر في الحكم بحال. فلهذا كان قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع أولى من منعها (۱۰۳ \_ ۱۰۴).

" ـ قلو كان القياس جائزاً، لكان ذلك يؤدي إلى اختلاف الأحكام، لأن الفرع قد يأخذ شبهاً من أصلين مختلفين إذا حمل على كل واحد منهما وجد التناقض في الحكم. وذلك لا يجوز، فإن (إن الخفيفة المصدرية قشبه (أن المشددة من وجه، وتشبه (ما) المصدرية غير وجه، (وأن المشددة معملة، (وما) المصدرية غير معملة. فلو حملنا (أن الخفيفة على دان المصدرة في المصل وعلى (ما) المصدرة في ترك العمل، لأدى ذلك

لضعفه في بابه وخروجه عن أصله \_ أولى من حمل الفعل على الاسم في دخول التنوين لقوته في بابه وعدم نقله عن أصله. (ص١٠١ \_ ١٠٢). 2 - إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء

<sup>(</sup>۱) الكتاب نفسه، ص۹۳.

<sup>(</sup>۲) الکتاب نقسه، مرزه ۹.

إلى أن يكون الحرف الواحد معملاً وغير معمل في حال واحدة. وذلك محال (ص١٠١).

ويرد ابن الأباري على هذا الاعتراض بقوله: "هذا ظاهر الفساد أيضاً، لأنه لا يمكن أن يلحق بهما، وإنما يُلحق بأقواهما وأكثرهما شبهاً: لأنه لا يتصور أن يستويا من كل وجه، بل لا بد أن يزيد أحدهما على الآخر، فلا يؤدي ذلك إلى تناقض الأحكام. وعلى هذا يخرج ما مثلتم من حمل «أن» الخفيفة المصدرية على «أنّه المشددة المصدرية في العمل وعلى «ما» المصدرية في ترك العمل. فإن «أن» الخفيفة، وإن أشبهها لـ «أنّه المصدرية، كما أشبهت «ما» في المصدرية، إلا أن شبهها لـ «أنّه المصدرية أكثر من شبهها لـ «ما» المصدرية، وان كان لفظها المعنفة، وإن كان لفظها

ويلاحظ على هذه الاعتراضات والردود عليها أنها تقوم كلها على أدلة عقلية، مما يدل على المدى الذي ذهب إليه تغلغل النزعة العقلية في تفسير القواعد النحوية. والواقع أن كتاب المع الأدلة الأبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري (المتوفى سنة ١٨٠هم) يقدم نماذج جيدة للنحو العقلي الموغل في التحليل الذي وصل إليه النحو العربي في القرن السادس.

لقد أنشأ النحويون العرب علماً تمهيدياً للنحو، محموه «أصول النحو»، يناظر تماماً «علم أصول الفقه» بالنسبة إلى الفقه، والغرض من «أصول النحو» بيان الأصول العقلية التي انت عليها القواعد النحوية.

ولابن الأنباري في هذا الباب البد الطولى، خصوصاً في كتابه السرار العربية (١٠٠٥ ومن بعده جاء السكاكي في المفتاح العلوم، فحرص على بيان الأسباب المقلية للقواعد النحوية والأوضاع اللفوية. فهو في خاتمة باب وعلم النحو، مثلاً ايتمرض لبيان علة وقوع الإعراب في الكلم، وعلة كونه في الآخر، وعلة كونه بالحركات أصلاً، وعلة كون السماء أصلاً، وعلة كون السكون للبناء أصلاً، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلاً، وعلة توزيع الرفع والنصب والجر، وعلة أنواع الإعراب

المختلفة (٢٦) وسيواصل السعي في هذا المضمار موفق الدين بن يعيش (المتوفى سنة ٢٣٤هـ) وذلك في شرحه على كتاب «المفصل» للزمخشري، وهنا نجد صورة كاملة لنحو عقلى للغة العربية.

لكن المتتبع لتعليلات هؤلاء النحويين لقواعد النحو والصرف ولحركات الإعراب، بل وللتفسير العقلي للشواذ الواردة على هذه القواعد يشعر بأن الكثير منها مفتعل، لكنها محاولة على كل حال لإيجاد نحو عقلي وليان ما في قواعد العربة من منطق.

#### خاتمة:

والآن، إذا أردنا أن نلخص النتائج التي وصلنا إليها من خلال هذا الاستعراض للنظريات المختلفة المتعلقة بالصلة بين المنطق واللغة برجه عام ـ لقلنا:

 ١ ـ إن اللغة وإن كانت أداة ا لفكر، فإنها لا تخضع دائماً لمبادئه، بل تكسرها أحياناً عن عمد، وأخرى عن تطور غير واع.

٢ ـ إن المحاولات العديدة لإيجاد نحو عقلي، أو لتعليل التراكيب والقواعد اللغوية والنحوية بطريقة عقلية، لم تفلح في "تعقيل" اللغة تعقيلاً تاماً، إذ لا بد من أن نخلي هامشاً واسعاً للمنقول الجماعي غير الواعي، إلى جانب القياس العقلى والتطبيق المنطقي.

٣ - إنه لا بد من التفرقة بين اللغة المعتادة، واللغة العلمية: الأولى طبيعية وبالتالي تتأبى أحياناً على الدخول في القوالب العقلية الدقيقة، بينما اللغة العلمية لغة صناعية (أو مصنوعة) ولهذا فإنها تلتزم بالمبادىء المنطقية.

إنه إذا كان لنا أن ننشى لغة مثالية فلا بد أن تقوم على مبدأين: مبدأ التطواطؤ Eindeutigkeit أي: العلامة الواحدة للمعنى الواحد، ومبدأ القلب الذي يقول إن كل اشتقاق للمعنى يجب أن يقابله اشتقاق للشكل، أعني إضافة أو حذف عنصر في الكلمة، فهذا هو معنى مبدأ القلب principe de reversiblité: وعلى هذين

 <sup>(</sup>٢) أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (المتوفى سنة ١٩٢٦هـ):
 امفتاح السلوم ا ص ١٦٦ ـ ٧٦ القاهرة سنة ١٩٣٧.

ابن الأباري السرار العربية، نشرة بهجة البيطار، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق.

المبدأين قامت محاولات إيجاد لغة دولية تتوافر فيها كل هذه الخصائص. بيد أنها لم تفلع حتى الآن في فرض نفسها. وإنا لنجد في «معجم الفلسفة» لأستاذنا الالاند Lalande عند نهاية كل مصطلح فلسفي جدراً دولياً لهذا المصطلح، وفيما عدا هذا التطبيق لا نكاد نجد تطبيقاً آخر. وبالجملة فإن هذه الفكرة المثالية قد ضاعت وذهبت بذهاب أصحابها، شأن كل الأحلام النبيلة التي حالت بعقول المفكرين.

٥ - وإنه - إلى أن تتم محاولة هذه اللغة الدولية - فمن الممكن العمل على تطبيق هذه الفكرة على كل لغة، بالقدر الذي تسمح به روح هذه اللغة ودرجة تطورها. صحيح أن هذا من شأنه أن يباعد بين الأوضاع التقليدية بما فيها من شواذ كثيرة، وبين الأوضاع الجديدة المنطقية. ولكن هذا الأمر لا قيمة له بالنسبة إلى الفوائد العديدة جداً من صياغة قواعد اللغة على أساس ذينك المبدأين: مبدأ التواطؤ، ومبدأ الفلب. وليكن ذلك فاصلاً بين عهدين في تطور اللغة الواحدة: اللغة القائمة على الاستعمال والتقليد والنقل، واللغة القائمة على الدقيق.

إن قيمة اللغة هي في قدرتها على التعبير المحكم الدقيق عن المعاني والأفكار، وليست في كشرة مترادفاتها، ولا في تأبيها على القواعد المحكمة الثابتة. واللغة أداة، والأداة ينبغي ألا تتحول إلى غاية، ولا أن تتعارض مع سيدها ـ وهو الفكر أو المنطق.

لمبرت

# Lambert (Johann Heinrich)

(1728 - 1777)

رياضي وفلكي وفيلسوف ألماني.

ولــد فــي ٢٦ أغــــطــس ١٧٢٨ فــي مــلــهــوز (الألزاس). وتوفي في برلين في ٣٥ سبتمبر ١٧٧٧.

ولد في أسرة رقيقة الحال. ولهذا اضطر إلى ترك المدرسة وهو في الثانية عشره من عمرة ليساعد أباه الذي كان خياطاً. لكن التعليم الأولي الذي حصله بالإضافة إلى تعلم اللغة الفرنسية واللاتبنية، كان كافياً كي يواصل

التعلم بدون معلم. فكان دؤوباً على تحصيل العلم. ولحُسْن خَطه في الكتابة، عُين كاتباً في مصانع الحديد في سهوا Seppois وهو في الخامسة عشرة من عمره. وبعد ذلك بعامين صار سكرتيراً ليوهان رودلف ايزلين Isclin محرر اجريدة بازل؛ Basiër Zeitung والأستاذ بعد ذلك للقانون في جامعة بازل. فأتاح له ذلك الفرصة لمواصلة دراساته في الرياضيات والفلسفة والعلوم الطبيعية.

يقول عن نفسه في رسالة من رسائله: اشتريت كتبأ لأتعلم المبادىء الأولية في الفلسفة. وكان الهدف الأول من محاولتي هو تحصيل الوسيلة كيما أكون كاملاً وسعيداً. وأدركت أن الإرادة لا يمكن إصلاحها قبل تنوير العقل فاطلعت على كتاب: وفي قوى العقل الإنساني؛ (تأليف كرستيان ڤولف،؛ وكتاب البحث عن الحقيقة؛ تأليف مالبراش؛ وكتاب وإفكار العقل الإنساني؛ تأليف جون لوك (ولعله يقصد كتاب لوك: قبحث في الفهم الإنساني). وزوّدتني العلوم الرياضية، خصوصاً الجبر والميكانبكا، بأمثلة واضحة وعميقة لتأييد القواعد التي تعلمتها: وهكذا صار في وسعي النفوذ في علوم أخرى على نحو أسهل وأعمق، وأن أشرحها للآخرين أيضاً. صحيح أنني كنت شاعراً بافتقاري إلى التعليم الشفوى، لكنى حاولت التعويض عن هذا بمزيد من الاجتهاد والمثابرة، والآن وصلتُ ـ بعون الله ـ إلى النقطة التي أستطيع با أن أقدم إلى سيدي وسيدتي ما تعلمته.

وفي سنة ١٧٤٨ أصبح لمبرت معلماً خصوصياً في مدينة خور Ghur (شرقي سويسرا) في بيت الكونت بطرس فون ساليس Petrus vun salis الذي كان سفيراً لدى البلاط الإنجليزي وكان متزوجاً من سيدة انجليزية. فقام لمبرت بالتدريس الخصوصي لثلاثة أولاد من أسرة ساليس. وبقي لمبرت في هذه الوظيفة طوال عشر سنوات. واستفاد خلالها من المكتبة الكبيرة التي كان يملكها آل ساليس. كذلك تعرّف إلى بعض أصدقاء هذه الأسرة النبيلة التي لا تزال فريتها قائمة حتى اليوم في سويسا.

وفي خلال هذه المدة التي قضاها في خور وضع الأساس لإنتاجه العلمي راح يكتب المذكرات شهرية، Monatsbuch بدأها في سنة ١٧٥٢ واستمر يواصلها حتى وفاته. وكان يكتبها شهراً بعد شهر. وقام برصد

فلكي وصنع أجهزة للتجريب العلمي.

وعلت حينئذ شهرته: وصار عضواً في جمعية خور الأدبية، وفي الجمعية العلمية في بازل. وبطلب من هذه الجمعية الأخيرة قام بأرصاد فلكية، كتب تقارير عنها في سنة ١٧٥٥ ، في مجلة مداري . Acta Helvetica

وقام برحلة تربوية خلال أوروبا. فتوقف أولاً في جيتنجن، حيث حَضَر محاضرات في كلية الحقوق، واطلع على بعض مؤلفات أويلر Euler وبرنولي Bernoulli. وشارك في اجتماعات الجمعية العلمية في جيتنجن، وعين عضواً مراسلاً فيها. وبعد ذلك انتقل إلى هولندا حيث زار أهم ملنها وخصوصاً اوترخت وزار الفزيائي الشهير Peter van Musschen brock في لاهاي. وفي لاهاي طبع أول كتبه، وكان موضوعه مرور الضوء في الهواء وفي أوساط أخرى عديدة، وقد ظهر في سنة ١٧٥٨ وسافر إلى باريس حيث التقى بدالمبير

ثم انقطعت علاقته مع أسرة آل ساليس. فراح يبحث عن وظيفة ثابتة. وتطلع إلى منصب أستاذ في جامعة جيتنجن، لكن أمله هذا لم يتحقق. لهذا ذهب إلى زيورخ، وهناك قام ببعض الأرصاد الفلكية، بالاشتراك مع جسنر Gessner. وانتخب عضواً في جمعية الفيزياء في زيورخ، ونشر كتابه: «المنظور المطلق، Die Freye Perspektive.

وقررت حكومة باقاريا إنشاء أكاديمية للعلوم في منشن (ميونخ) على غرار أكاديمية برلين في بروسيا. فاختير لمبرت لتنظيمها. لكن قامت بعد ذلك خلافات مع السلطة، فاضطر لمبرت إلى ترك الأكاديمية الناشئة، في سنة ١٧٦٢. وعاد إلى سويسرا، وعين كمهندس مساحة في عملية مسح الحدود بين ميلانو وخور. وزار ليبتسج ليمثر على ناشر لكتابه الأورجانون الجديد، ليبتسج ليمثر على ناشر لكتابه الأورجانون الجديد، في علم المنطق الصوري والفلسفة العامة، وقد وطبع الكتاب في جزئين في سنة ١٧٦٤.

وسافر إلى برلين طمعاً في التعيين عضواً في أكاديمية برلين. وتم تعيينه في ١٠ يناير سنة ١٧٦٥

بمرتب واف. وهكذا أصبح عضواً في أكاديمية برلين. وفي سنة ١٧٧٠ حصل على لقب مستشار عال Oberrat ، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته، وهو في التاسعة والأربعين من عمره. وكان عضواً في قسم الفيزياء من هذه الأكاديمية.

# إنتاجه في الفلسفة

أصدر لمبرت إبان حياته الكتب والأبحاث التالية في الفلسفة:

۱ ـ Neves Organon: «الأورجانون الجديد»، ليتسك ١٧٦٤.

. Anlage zur Archutectonic \_ ۲ ، ربجا

۳ ـ ثلاث دراسات ظهرت في مجلة Nova acta
 وصدرت له بعد وفائه رسالتان صغيرتان
 هما:

#### 2 \_ دمعيار الحقيقة Criterium veritalis

 ٥ ـ (في المنهج الذي بواسطته يمكن البرهنة بطريقة أصغ على الميتافيزيقا واللاهوت والأخلاق).

وقد نشرهما بحسب المخطوط كارل بوب Karl Bopp في مجلة Kantstudien (العدد ٣٦، والعدد ٤٢): الأول في سنة ١٩١٥ والثاني في سنة ١٩١٨.

والرسالة الثانية قد ألَّفها لمبرت للحصول على جائزة أكاديمية برلين التي اقترحت للمسابقة في سنة ١٧٦١ السؤال التالي:

دهل الحقائق الميتافيزيقية بوجه عام، والمبدأ الأول في اللاهوت الطبيعي وفي الأخلاق بوجه خاص ـ قابلة لنفس البيّنة والبرهنة مثل الحقائق الرياضية؟ وفي حالة الجواب بالنفي، فما هي إذن طبيعة اليقين فيها، وكيف هو كامل، وهل يكفي للإقناع؟

وقد أكدّ لمبرت في رسالته هذه أن النظريات والبراهين في الميتافيزيقا يمكن أن تساق بنفس البيّنة مثل النظريات والبراهين الرياضية.

وفي الكتاب الأول، وعنوانه الكامل هو: «الأورجانون الجديد، أو أفكار حول البحث عن والتمييز للصواب من الخطأ والوهم» ـ بحث لمبرت في الشكل

المنطقي للمعرفة، وفي قوانين الفكر، وفي منهج البحث العلمي، وفي حقيقة البراهين في العلوم. ثم بين عناصر النظرية العلمية. وفي فصل بعنوان Semiotik = علم العلامات، تناول فكرة إيجاد لغة من الرموز لتجنب ما في اللغة العادية من اشتراك وغموض. وفي القسم الأكثر أصالة في هذا الكتاب، وعنوانه Phānomenologie بعث في المظهر وقدم قواعد لتمييز المظهر الزائف (أو الموضوعي) الذي لا يخضم للخداع الجئي.

أما كتابه الثاني، فعنوانه الكامل هو: «الاستقراء لفن البناء، أو نظرية ما هو بسيط وما هو أوّلي في المعرفة الفلسفية والرياضية، وفي هذا الكتاب اقترح لعبرت إصلاحات واسعة في الميتافيزيقا. فبدأ من طائفة من المفهومات، وقام بتحليلها، وردّها إلى بنائها القبلي. وأراغ إلى وضع العلوم على غرار النموذج الرياضي. ودعا إلى تأسيس العلوم الجزئية على الملاحظة

وتأثر لمبرت بفكرة ليبنتس الخاصة بالانسجام المقرر منذ الأزل؛ كما تأثر بمذمب ليبنتس القائل بأن هذا العالم هو أحسن العوالم الممكنة.

لكن الفضل الباقي للمبرت هو في استخدامه للأشكال الهندسية في شرح أشكال القياس. راجع في هذا كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي» (القاهرة ط١ سنة ١٩٦١). ثم سعيه لإكمال نظام البراهين بحيث تتخذ شكل المعادلات في الجبر.. وبهذا أسهم في إنشاء المنطق الرياضي. وهو الذي أدخل العلامة > و < للدلالة على «أكبر من» و «أصغر من»، ويناظرهما في المنطق «يحتوي على...»، و «مندرج في الدوابط بين الموضوع والمحمول في القضايا.

ومن ناحية أخرى أسهم لمبرت في الأبحاث المتعلقة بمصادرة اقليدس الخاصة القائلة بأنه من نقطة يمكن أن يجر مستقيم موازياً لمستقيم آخر، ولا يمكن أن يجر غير مستقيم واحد، وهي المصادرة المعروفة بمصادرة المتوازيات. وهذه الأبحاث هي التي ستؤدي، في القرن التاسع عشر، إلى الهندسات اللاإقليدية (راجع تفصيل ذلك في كتابنا: «ساهج البحث العلمي».

كذلك برهن لمبرت على أن النسبة التقريبية طهي عدد أصم بالضرورة؛ واهتم بالأعداد التخيلية، خصوصاً في ميدان الهندسة.

### مراجع

- J. Heinrich Lambert, Leistung und leben, hrsg. von Friedrich löwenhaupt. Mulhouse, 1943.
- Peter Berger: J. H. Lamberts Bedeutung in der Wissenschaft des 18. Jahrhnderts», in Centaurus, 6 (1959); S. 157-254.
- J. N. Keynes: Studies and Exercises in Formal Logic. London, 1884.
- P. Barone: logica formale. I, Torino 1957, pp. 58-82.

#### ليوپردي

### Leopardi (Giacomo)

(1798 - 1837)

شاعر ومفكر إيطالي.

ولد في مدينة ريكاناتي Rocanati (في شمال شرقي إيطاليا) في ٢٩ يونيو ١٧٩٨. وتوفي في ناپلي في ١٤٣٧ يونيو ١٨٣٧.

وقد عاش في بيت والده حتى سنة ١٨٢٢. ويعد ذلك التاريخ صار ينتقل بين روما، وميلانو، وبولونيا، وفيرنسه ويزا.

وقضى معظم حياته هدفاً للأمراض. واستفحل الداء في سنة ١٨٣٢ فلم يَمُد قادراً على القراءة والكتابة، بل ولا التفكير وظل عاماً كاملاً لا يقوى على النطق. وفي سنة ١٨٣٥ سافر إلى نابلي ونزل ضيفاً على صديقه أنطونبو راميري Rameri، وفي بيته توفي.

### مؤلفاته الفلسفية

وندع جانباً ليوبردي الشاعر، وقد كرّسنا له كتاباً كبيراً مع ترجمة كاملة الأشعار، I Canti. ولنقتصر هاهنا على ليوبردي المفكر.

وأفكاره قد سجّلها على شكل خواطر متوالية في كتابين:

 ۱ ـ كتاب بعنوان Zibaldone، كتبه بين سنة ۱۸۱۷ وسنة ۱۸۳۲ وهو كتاب ضخم يقع في حوالي ۱۵۰۰ صفحة. وكلمة Zibaldone معناها: أمشاج أدبية.

٢ ـ امؤلفات أخلاقية operette morale، وقد الغها في سنة ١٨٢٤ باستشناء رسالة بعنوان:
 «كوبرنيكوس»، و«حوار بين أقفوطين وفورفوريوس»، فقد كتهما في سنة ١٨٢٧.

### آراؤه الفلسفية

والطابع الغالب على آرائه هو التشاؤم.

وقد حاول البعض أن يردّوا تشاؤمه المفرط إلى سوء أحواله الصحيّة. وقد ثار ليوبردي على هذا التفسير، في رسالة كتبها ـ بالفرنسية ـ إلى De Sinner (في ٢٤ مايو ١٨٣٢م) قال فيها:

الله جُبِّن الناس، الذين يحتاجون إلى الاقتناع بقيمة الوجود ـ هو الذي جعل البعض يعد آرائي الفلسفية أنها ناتجة عن آلامي الخاصة بي، وأصروا على أن ينسبوا إلى ظروف ثانوية ما أدين به لعقلي وحده.

وقبل أن أموت أريد أن أحتج على هذا الرأي الذي هو وليد الضعف والتفكير العاشي، وأرجو من قرائي أن يعملوا على تفنيد ملاحظاتي وبراهيني بدلاً من أن يتهموا أمراضي.

وفلسفة ليوپردي تدور جوهرياً حول مشكلة الشرّ في الوجود. وقد رأى في مرحلة أولى أن الشر ناتج عن تجاوز الإنسان لما تقتضيه الطبيعة لكنه في مرحلة ثانية. قال إن هذا التجاوز قد فرضته الطبيعة نفسها على الإنسان؛ ولهذا فإن الشرّ أمر ضروري مقرر في التصميم الأصلى المطلق لهذا العالم.

وفي تفسيره للمقيدة الكاثوليكية الخاصة بالخطيئة الأصلية، لم يقل كما قال اللاهوتيون الكاثوليك إنها ترجع إلى انحراف في الشهوات والميول، بل قال إنها ترجع إلى تجاوز المقل الإنساني لحدوده. فهي ليست إذن اظلاماً وانهياراً للمقل، بل هي ـ على المكس من ذلك ـ إشراق للمقل وإضاءة (راجع Zibaldone نشرة . Flora في جزئين ـ ميلانو ١٩٣٧ ـ ١٩٣٨ ـ بنود ٣٩٣ ـ

ويؤكد ليوبردي (Zibaldone بنود ٦٠٢ ـ ٦٠٦، ٢٥٥٢ ـ ٤٢٥٢ و ٤٢٥٣ أن النفس الإنسانية فانية وليست خالدة، ولهذا ينعي على المسيحية إنها تحيل الناس إلى حياة وهمية بعد الموت. وهذا من شأنه أن يدمر الحياة الدنيوية، لأنه يحيل الحياة على الأرض إلى موت.

ولهذا فإن تشاؤم ليوبردي لا يقوم على أساس استحالة الاستمتاع بالوجود الكامل، بل يقوم على أساس استحالة استمتاع الكائنات الفائية بالوجود الحاضر. إنه لا يقوم على استحالة العثور على الله في الدنيا، بل يقوم على استحالة الاستمتاع بالحياة الدنيا وبالمالم مثل استمتاع الله، وذلك لأن الاستمتاع في الدنيا عابر دائماً وفي صيرورة وتغير مستمر، وهو دائماً في المستقبل وليس في الحاضر.

إن وجودنا - هكذا يقول ليوبردي - لا معنى له، والطبيعة قد جعلتنا أشقياء (امؤلفات أخلاقية)، نشرة Bonati في باريس ١٩٢٨ ص ٢٠٣٣). إن وجودنا يقوم على اللامعقول، ويسري فيه الملال.

وينكر ليوبردي التقدم. فإن احتج أحد بالتقدم في العلوم الطبيعية والتكنولوجية، قال في ملاحظة في كتابه Zibaldone (بتاريخ ٧ أغسطس سنة ١٩٨١): «إن العلم يدفر اللذات الرئيسية لروحنا، لأنه يحدد الأشياء ويبين أفكارنا من الناحية المادية وأقول: «من الناحية المادية» لا من الناحية الروحية: فمثلاً المسافة بين الشمس والأرض كانت كبيرة في العقل الإنساني حينما كانت تظن أنها آلاف قليلة لا يُدْرَى كم هي، لكنها كانت أكبر في اللفمن لما تحددت بآلاف الآلاف من الأميال المحددة؛ (صهداء 1874)

كذلك كان ليوبردي يائساً من إمكان حدوث أي إصلاح في المجالين السياسي والاجتماعي، ومن وجود العدالة بين الناس.

وفي سنوات نضوجه أخذ ليوبردي في التحطيم المنظم لبعض الأساطير، السائدة في الغرب المسيحي. ليس فقط «أسطورة» التقدم العلميّ التكنولوجي، بل

- G. Amato: Il pessimismo Leopardiano. Palermo, 1942.
- C. Nifosi: La filosofia di G. Leopardi. Modiea, 1949.
- R. Amerio: L'ultrafilosofia di G. Leopardi, Torino, 1953.
- Cesare Galimbérti: «Leopardi» in: Dizionario Critico della letteratura italiano, II, pp. 570-593. Torino, 1990.

وأيضاً كل شكل من أشكال النزعة الإنسانية الفلسفية سواء أكانت تجعل الله في مركز المنظور، أم تجعل الإنسان في مركز المنظور.

# مراجع

- P. Gatti: Esposizione del sistema filosofico di G. Leopardi. 2 vol. Firenze, 1906.
- L. Giusso: Leopardi e le sue ideologie. Firenze, 1935.
- G. Amelotti: Filosofia di Leopardi. Genova, 1937.
- G. Gentili: Poesia e filosofia di G. Leopardi. Firenze, 1939.
- A. Tilgher: La filosofia di G. Leopardi. Roma, 1940.



# ماخ (أرنست)

(Ernst) Mach

(1838 - 1916)

فيزيائي وفيلسوف باحث في علم المناهج نمساوي.

ولد في chirlitz-Turas بالقرب من برنو Brno في إقليم موراقيا (الآن في تشيكوسلوفاكيا) في ١٨ فبراير ١٨٣٨؛ وتوفي في Vaterstetten بالقرب من هار Haar (في ألمانيا) في ١٩ فبراير ١٩١٦.

درس على أبيه في منزله حتى سن الرابعة عشرة. ثم أمضى خمس سنوات في جامعة ڤيينا حيث درس الرياضيات والفيزياء والفلفة، وحصل على الدكتوراه في سنة ١٨٦٠ برسالة عن التفريغ الكهربائي والتوصيل الكهربائي. وعمل معيداً Privatdozent، وقام بإجراء تجارب في معمل أستاذه أرياس فون أنجهاوزن، قصد منها إلى تأييد القانون الذي وضعه دويلر Doppler والذى يتعلق بتغيرات الدرجة الموسيقية والتردد الصوتي بالنسبة إلى حركة الإشارة والقابل. وقدم إلى أكاديمية العلوم في ثيينا عدة أبحاث استقصى فيها فكرة الذبذبات بين الجزئيات وألقى محاضرات في جامعة ثبينا عن مبادىء الميكانيكا، كما ألقى دروساً في الفيزياء على طلبة الطب، كانت الأساس في كتابه: «موجز الفيزياء للأطباه، (سنة ٨٦٣هـ). وقبل أن يترك ڤيينا بدأ في صرف اهتمامه من الفيزياء إلى الفسيولوجيا وعلم النفس الخاص بالإحساس، وإلى العلم الجديد الذي نشأ أنذاك وهو فيزياه النفس psychophysics. وهو يقول في كتابه:

«الأفكار الموجّهة (سنة ١٩١٠) إنه إنما انتقل من الفيزياء إلى علم نفس الإحساس لأنه لم يتيسر له وسائل البحث في الفيزياء.

وفي سنة ١٨٦٤ صار أستاذاً للرياضيات في جامعة جراتس (النمسا). وفي سنة ١٨٦٦ صار أستاذاً للفيزياء وفي سنة ١٨٩٥ صار أستاذاً للفيزياء وفي سنة ١٨٩٥ انتقل إلى جامعة ڤيينا ليكون أستاذاً لتاريخ ونظرية العلوم الاستقرائية وتقاعد في سنة ١٩٠١؛ وفي هذه السنة عين عضواً في المجلس الأعلى للبرلمان النمساوي. وظهر كتابه الرئيسي في نظرية المعرفة في سنة ١٩٠٥ بعنوان: «المعرفة والخطأ». وفي السنة التالية ظهر كتابه: «المكان والهندسة». وفي سنة ١٩١٣ أقام في منزل ريفي يصلكه ابنه لودڤيج في فاتيرستتين منزل ريفي يصلكه ابنه لودڤيج في فاتيرستتين توفي في ٧٤ فيراير ١٩٦٦.

# آراؤه في علم مناهج البحث

## ونظرية المعرفة

أرنست ماخ هو مؤسس «النقدية التجريبية R. Avenarius إلى جانب أثناريوس R. Avenarius وإن كان كلاهما قد أسس هذا المذهب الواحد منهما مستقلاً عن الآخر. والفكرة الرئيسية التي يقوم عليها هذا المذهب هي «التجربة المحضة»، أي التجربة بمعزل عن تراكيب الفكر والقائمة على الإحساس فقط. وهو يهدف إلى تخليص التجربة من كل معاني ميتافيزيقية.

وذلك أن ماخ يرفض كل عنصر قبلي a priori في تركيب المعرفة. ويقرر أن العلم هو انعكاس تصوّري للفكر الإنساني من أجل بناء مذهب في المعرفة: وهذا التصور هو: الدالة Funktion. إن الفكر - بواسطة الربط الدائي بين الإحساسات - بين التجربة، والاقتصاد في الفكرة هو المبدأ الأساسي الوحيد الهادى، في الفكر العلمى.

#### مؤلفاته

ـ الميكانيكا في تطورها: عرض تاريخي نقدي، سنة ١٨٨٣؛ ط٨، ١٩٢١.

ـ امبدأ نظرية الحرارة: عرض تاريخي نقديا، ١٨٩٦، ط٤، ١٩٢٣.

ـ امحاضرات علمية شعبية)، ١٨٩٦، ط٥، ١٩٢٣.

 اإسهامات في تحليل الإحساسات، ١٨٨٦،
 ط۲ بعنوان: اتحليل الإحساسات والعلاقة بين ما هو فزيائي وما هو نفسي، ١٩٢٠؛ ط٩، ١٩٢٢.

ـ «المعرفة والخطأ: مخطط إجمالي لعلم نفس البحثه، ١٩٠٥؛ ط٥ سنة ١٩٢٦.

- امبادىء البصريات الفزيائية؛ سنة ١٩٢١.

### مراجع

- Lenin: Empiriokritizismus und Materialismus, 1905.
- Hans Henning: Mach als Philosoph, Physiker, und Psychologe, 1915.
- R. Bouvier: la pensée d'Ernst Mach. Paris, 1923.
- Hugo Dingler: Grundgedanken der Machschen Philosophie, 1929.
- C. B. Weinberg: Mach's Emperio- Pragmatism in Physical science 1937.

للوقائع التي عناصرها هي الشعور (الوعي) أو (الإحساس). والعلم يجب أن يستمد من الملاحظة والتجربة وحدها. وبهذا يختفي كل تمييز بين الظاهرة، و الشيء في ذاته. ويجب إذن ـ سواء في الفيزياء وفي علم النفس ـ اطراح فكرة الجوهر وفكرة العلَّة. والأجسام هي مجاميع من الإحساسات المكانية والزمانية. ومقولة العلية يجب أن يستبدل بها فكرة الدالة function في الرياضيات. بل إن فكرة (أو التصور، والأنا، هي فكرة وقتية مساعدة. والأولية ليست للأنا، بل لعناصره الله ذلك لأن الأنا) هو مركب أعضاءه هي الجسم بوصفه مجموعاً من الإحساسات، والمواطف، والذكريات المرتبطة به. والاختلاف بين الفيزياء وعلم النفس يرد إلى اختلاف طريقة النظر في العلاقات بين الحواس. ثم إن علم النفس يدرس أيضاً العلاقة ـ التي تهملها الفيزياء ـ بين المجاميع الكلية للإحسسات والمجموع الذي هو الجهاز العضوى للجسم.

وفي كتابه «المعرفة والخطأة أكدّ مبدأ «الاقتصاد في الفكرة. ويمقتضى هذا المبدأ يرى أن الهدف من العلم هو فهم أكبر قدر ممكن من الوقائع بواسطة أبسط مقدار من القضاياً. وحول هذا المبدأ تدور فلسفة العلم عنده. وباعتناقه للمذهب الحسّي الخالص، حاول ماخ أن يعنصر سلسلة من المشاكل، مثل مشكلة العالم الفزيائي، ومن التصورات الميتافيزيقية مثل الزمان والمكان والحركة المطلقة. واستعان بالمذهب الحسّي الخالص للحصول على معيار للتمييز بين الوقائع (الإحساسات) وبين التصورات (الأشياء، العِلَية، الذرة الخ). وحدَّر من التصورات.

وقرر أن الإحساسات هي المصدر الوحيد لكل معرفة علمية. وهذا هو ما يسمى باسم: معيار ماخ في إثبات الحقيقة. وهو يرى أن النظريات العلمية ليست إلا وسائل اقتصادية للتركيب والتعبير عن الارتباطات الموجودة بين الإحساسات. وليس المقصود منها تفير الظواهر، لأن معنى الظواهر مستغرق فيها هي نفسها، ومهمتها هي الوصف فقط، والنظرية ليست إلا أداة فقالة لإجراء تنبؤات يمكن تحقيقها بالتجربة. وينتهي ماخ إلى القول بأنه دليس في الطبيعة علل ومعلولاته.

وهو يرى أنه لا يوجد إلا تصور واحد ضروري

لايسيدورس، وربما كان ذلك لأسباب صحية.

وقد بقي لنا من مؤلفاته . Vita Procli, ed. I. F. . Boissonade, 1814

### مراجع

كل ما لدينا من معلومات عن مارينوس موجود في كتاب دمسقيوس عن احياة ايسيدورس، التي نشر الشذرات الباقية منها Cl. Zintzen في سنة ١٩٦٧.

وراجع مادة Marinos في موسوعة -Pauly Wissowa

- J.L. Heiberg: literar geschichtliche studien über Euklid, 1882, S. 173.

## متعالى

#### Transcendental (F.E.); Tranzendental (D.) Trascendentale (I.)

#### المتعالى:

ا \_ في لغة فلاسفة العصور الوسطى الأوروبية: يقال على بعض الصفات التي تعلو على مقولات أرسطو وتليق بكل الموجودات. وأبرزها ثلاث: الواحد unum المحق bonum، الخير bonum . يضاف إليها، بحسب اختلاف الكتاب: موجود ens، شيء res، أي شيء aliquid ضروري idem et divrsum فروري ومكن، necessarium et Contingens، بالفعل وبالقرة actus et potentia.

واستعمل باركلي التعبير transcendental maxim

#### مارينوس

#### Marinos

فيلسوف أفلاطوني محدث، تولى رئاسة الأكاديمية الأفلاطونية عقب برقلس، في سنة ٨٤٨م.

ولد في نابلس Sichem بفلسطين.

كان برقلس يَقدّره تقديراً عظيماً، وإليه أهدى شرحه على الأسطورة الواردة في المقالة العاشرة من كتاب «السياسة» لأفلاطون، لكنه انصرف عن الآراء اللاهوتية التي قال بها أستاذه برقلس.

وقد ألف شرحاً على محاورة افيلابوسا لأفلاطون، لكنه أحرق هذا الشرح، حينما أقنعه اسيدورس أنه بهذا الشرح قد وضع نفسه خارج تقاليد الأكاديمية الأفلاطونية. وكان قبل ذلك قد ألف شرحاً على محاورة ابرمنيدسا لأفلاطون، ونشر هذا الشرح ووقع تداوله بين الناس، قبل أن يصدر ايسيدورس حكمه هذا؛ وبهذا نجا هذا الشرح من الإحراق. وفي هذا الشرح على محاورة ابرمنيدسا أكد مارينوس أن محاورة ابرمنيدسا أكد مارينوس أن يجب أن تفهم على أنها دفاع عن نظرية المشل يجب أن تفهم على أنها دفاع عن نظرية المشل

والكتاب الوحيد الباقي لدنيا من مؤلفات مارينوس هو كتابه (برقلس أو السعادة) الذي ألفه بعد وفاة برقلس مباشرة (إذ فيه يشير إلى كسوف الشمس الذي حدث في ٢٩ مايو سنة ٤٨٥) وفيه عرض سيرة برقلس وأشاد به.

ويلوح أنه تخلى عن منصب رئاسة الأكاديمية

وهو الصورة أو المبدأ.

والمعنى القديم نجده عند أرسطو، إذ نجده في هجومه على بقايا مذهب الواحدية الإيلي عند أفلاطون، وينكر أن يكون «الواحدة: «جنساً» (راجع «ما بمد الطبيعة» م٣ ف٣ ص٩٩٨ ب٣٢؛ وراجع م٣ ف٢ ص١٠٠٤.

وفي العصور الوسطى الأوروبية نجد أن القديس توما، ودونس اسكوت يستعملان عالي transcendans في الدلالة على فخواص الموجودة (راجع: القديس توما Opus ox ودونس اسكوت Topus ox ط (divit. VIII, 9. III) و أي على ما سيسميه المتأخرون عمليهم باسم: قمت عاله على المتعمل هذين وTranscendentale ويقال إن أول من استعمل هذين التعبيرين هو فرنشسكو دي ميرونس Moyronnes في القرن الرابع عشر.

لقد تناول توما مسألة «المتعاليات» (de veritate «في الحقيقة» transcendantales) (1, فقال إن الفعل يدرك قبل كل شيء ـ الموجود بما هو موجود؛ لا موجوداً بعينه جزئياً، وإنما الموجود بوجه عام، المشترك بين كل الموجودات: أي تصور الوجود. وإضافة شيء إلى تصور الموجود لتكوين تصور آخر لا يعني إضافة شيء إلى الوجود ليس وجوداً؛ بل كل ما يضاف إلى الموجود ليس وجوداً؛ بل

أما مذهب دونس اسكوت في المتعاليات فيختلف من بعض النواحي عن مذهب توما. فهو يقول إن pasiones متعاليات الموجود هي الفعالات الموجود entis Pasiones. وهي على نوعين: انفعالات قابلة للعكس Pasiones convertibiles وخاصية الأولى هي أنها يمكن التعبير عنها باسم واحد، وأنها غير منفصلة - كما هي الحال في: الواحد، الحق، الخير. وخاصية النوع الثاني هو التعبير عنها بأزواج منفصلة، مثل: بالفعل بالقوة، ضروري ممكن.

وبالجملة فإن الاسكلاتيين (فلاسفة المصور الوسطى الأوروبية) استخدموا: «العالي» أو «المتعالي» للدلالة على التصورات التي تعلو (أو تتجاوز) على بمعنى: القواعد التي تسود كل العلوم الجزئية («مبادى» المعرفة الإنسانية» بند ١١٨).

 ٢ ـ عند كنت المتعالي ينطبق دانماً في الأصل على نوع من المعرفة: إما أنه يقابل التجريبي، وأما أنه يقابل العالي transcendans، وإما أنه يقابل الميتافيزيقي.

أ ـ فالمتعالى، في مقابل التجريبي ـ هو ما هو شرط قبلي a prion وليس معطى من التجربة. فمثلاً: المبادى، المتعالية هي قوانين الذهن من حيث هي قواعد للمعرفة (فنقد العقل المحضة، المنطق المتعالي، المقدمة ط أ ٢٣؛ ط.ب. ٨٨). والإدراك المتعالي هو إدراكنا لذواتنا، لا بواسطة المعرفة النفسانية، وإنما بموجب ضرورة المبدأ الذي يقتضي، في مواجهة تعدد بلاحساسات والعواطف، ذاتاً واحدة هي هي تتعلق هي بها. (فنقد العقل المحضة، استنباط تصورات العقل، القسم الثاني، بند ٣ ط ١٠٠١).

وتبعاً لذلك فإنه توصف به "متعالية" كل دراسة موضوعها هو الشكول، والمبادى"، والأفكار القبلية a priori في علاقتها الضرورية مع التجربة. ومن هنا: الحساسية والدبالكتيك المتعاليان"؛ "الاستنباط المتعالي"، الغ. وبهذا المعنى فإن "المنطق المتعالي" هو المقابل "للمنطق العادي أو العام" من حيث أن هذا الأخير لا ينظر إلى الصورة المنطقية إلا من حيث العلاقات بين المعارف بعضها ببعض، بينما المنطق المتعالي يحث في أصل معارفنا المتعلقة بالموضوعات.

 ب و ريقال: «الاستعمال المتعالي» لمبدأ ما عندما نطبقه على الأشياء العامة، في ذاتها، وليس فقط بالنسبة إلى الظواهر.

ويقول كنت: «أستى متعالية» كل معرفة لا تتعلق حقاً بموضوعات، وإنما تتعلق ـ على وجه العموم ـ بالتصورات القبلية التي لدينا عن هذه الموضوعات، (فنقد العقل المحض»، المقدمة، ص١١ ـ ١٥). [عن المعجم؛ الالذا].

وبالجملة، فإن «المتعالي» يطلق بمعنيين مختلفين تماماً: معنى قديم ووسيط وهو: التصورات العامة كل العموم، مثل الوجود، الواحد، الخير، الحق، الجميل؛ ومعنى حديث وهو: الشرط القبلي a priori لكل معرفة،

cendentale, 1957.

- Fritz Meier: Die Jdee der Transzendentalphilosophie bei Schelling, 1961.
- Edmund Husserl: Formale und transzedentale Logik, 1929.

# المنطق المثالي أو منطق هيجل

### تمهيدات

# ١ \_ الفارق بين منطق هيجل والمنطق بعامة

يتميز منطق هيجل من المنطق بعامة، أي من المنطق كما وضعه أرسطو وتطور من بعده حتى اليوم (١) فَسَوَاه أكان المنطق علماً أم فناً، فإنه يبحث في الطرق والقواعد التي بمقتضاها يتأدى العقل إلى الصواب في التفكير. ومن هنا أمكن أن يطلق عليه اسم: «فن التفكير» (منطق يور رويال). إن موضوعه ليس الكشف عن الحقائق، بل بيان الطرق المؤدية إلى الكشف عن الحقائق.

أما عند هيجل فقد صار المنطق هو علم الوجود (أنطولوجيا)، ولذا ربطه ربطاً وثيقاً بعلم ما بعد الطبيعة حتى صار جزءاً من هذا الأخير، وصار يتحدد أساساً وفقاً لارتباطه بما بعد الطبيعة.

لقد كان المنطق الكلاسيكي (٢) بحثاً في «التصور» و«الحكم» (أو القضية)، و«الاستنتاج» (القياس والبرهان)، أما المنطق عند هيجل فصار يبحث في دالوجود» والماهية، حتى قال إن علم المنطق «هو المتافزيقا الحقيقية أو الفلسفة التأملة».

ذلك أن هيجل أخذ على المنطق الكلاسيكي أنه «صوري محض»، أي أنه يتعلق بصورة الفكر لا بمضمونه، بالشكل لا بالموضوع. يقول هيجل:

قحين يقال إن المنطق هو علم الفكر بعامة، فإنه يقصد بهذا أن هذا الفكر ليس إلاّ الشكل (أو الصورة) المحض السيط للمعرفة، وأن المنطق يصرف النظر عن التصورات العامة جداً، مثل: الوحدة، الحقيقة، الخير. واستعملوا اللفظ: قمتعاليات، transcendentali للدلالة على قالحدود أو خواص الأشياء الني تقال على كل الأجناس؛ (راجع: برانتل: قتاريخ المنطق في الغرب، ح٣ ص٤٤٠). وتوما يذكر ستة متعاليات, (De veritate, أما دونس اسكوت فيقول إن تصور قالوجود، هو أعم التصورات المتعالية، وما عداها فهي قانفمالات الموجود، وتنقسم إلى قسمين: وحيدة unicae (واحدة خير، من) قرمنفصلة، disunctae.

أما سوارت Suarez فيتكلم عن «الإضافات المتعالية» وعن «الوحدة المتعالية» (راجع ,Met. disp. I (4, set 9).

ولوزنتيوڤلاً يقول إن: «المبادىء الأولى السرمدية تدعى transcendentia، (ويرانتل: «تاريخ المنطق» حـ؟ ١٦٣).

وقد ذكرنا من قبل تفسير كنت Kant للمتعالى.

ومن بعده جاء شلنج فقال إن «العلم المتعالي هو عِلْمُ العلم، من حيث هو موضوعي محض، («مذهب المثالية المتعالية» ص11).

وقال شوينهور إن المعرفة المتعالبة هي اتلك التي تحدّد وتثبت كل ما هو ممكن قبل التجربة في كل تجربة، (الجذر الرباعي لمبدأ العلية، ف، ند ٢٠).

## مراجع

- Karl Bärthlein: Die transzendent alienlehre der alter Ontologie. I: Die Transzendentalien lehre in corpus aristotelicum. 1972.
- Schulemann: Die lehre vun Transzendentalien in der scholastischen Philosophie, 1929.
- Allan B. Walter: The Trascendentals and their Function in the Metanetaphysicsy of Duns Scotus, 1946.
- Gideon Abram: Der Begriff Transzendental in Kants Kritik der reinen vernunft, 1903.
- De Vleeschauwser: la déduction transcendentale dans l'oeuvre de Kant, 3 vols. 1934-1937.
- Giovanni Emmanuele Barié: Il Concetto trans-

 <sup>(</sup>١) راجع تفصيل هذا في كتابنا: •المنطق الصوري والرياضي•، المقدمات التمهيدة. القاهرة سنة .١٩٦١

<sup>(</sup>٣) المنطق الكلاسيكي = المنطق الأرسطي = المنطق التقليدي.

كل مضمون، وأن العنصر المكون الآخر، الذي يكون جزءاً من المعرفة، أعني المادة ينبغي أن يأتي من مصدر آخر، وأن المنطق، تبعاً لذلك ـ وهذه المادة مستقلة عنه تماماً ـ لا يمكن أن يعطي غير الشروط الصورية للمعرفة الحقيقية، وليس المعرفة الواقعية نفسها، كما أنه لا يمكن أن يكون الطريق المؤدي إلى هذه المعرفة الواقعية، وذلك لأن العنصر الجوهري للحقيقة، أعني المحتوى، يوجد خارجاً عنه (1)

ويرد هيجل على دعوى المنطق الكلاسيكي<sup>(1)</sup> هذه قائلاً:

أولاً: ليس صحيحاً أن المنطق بصرف النظر عن كل مضمون، وأنه لا يعلم إلا قواعد الفكر دون أن يبحث فيما يُفكّر فيه ولا أن ينظر في طبيعته. إذ لما كان الفكر وقواعد الفكر هي التي تكوّن موضوعه فإن كليهما يكوّن مضمونه الخاص، فالمنطق إذن يملك المنصر الآخر المكوّن للمعرفة، أعني المادة، وطبيعة هذه المادة لا يمكنه أن يكون غير مهتم بها». (حـ١، ص٢٤؛ ترجمة فرنسية ط١ ص٢٨).

وثانياً: هذه الدعوى تفترض أنه يوجد بين هذين المعصرين المكونين للمعرفة، أعني الصورة والمادة، ترتيب تدرجي بحيث يكون الموضوع أمراً مكتملاً هو في حاجة إلى الفكر من أجل أن يكون واقعياً، بينما سيكون الفكر أمراً غير مكتمل، ولكي يكتمل سيكون في حاجة إلى مادة، مَثَلُهُ مَثَلُ شكل كلامي غير محدد وعليه إذن أن يتكيف مع المادة، وستقوم الحقيقة إذن في الاتفاق بين الفكر والموضوع، ولكي يحدث هذا الاتفاق، فإن على الفكر أن يتوافق مع الموضوع.

ثالثاً: لما كان الاختلاف بين الصورة والمادة، بين الفكر والموضوع، لا ينبغي أن يترك هكذا غامضاً، بل ينبغي أن يدرك إدراكاً محدداً دقيقاً، فإن المرء مضطر إلى أن ينظر إلى كل منهما على أنه متميز من الآخر. وهكذا، وفقاً لتلك الدعوى، سيظل الموضوع ثابتاً، وشيئاً في ذاته خارج

نطاق الفكر، بينما الفكر سيتغير ويتكيف وفقاً للموضوع.

وهيجل يرى أن تصور العلاقة بين الفكر والمضمون على هذا النحو تصور خاطىء ينبغي على الفلسفة التخلص منه لأنه يحول دون التفلسف الحق. ويشيد بالميتافيزيقا الكلاسيكية لأنها كانت ترى أنه يوجد توافق بين الشيء وتصوره، بين الفكر وبين الطبيعة الحقة للأشياء، وأن مضمون الفكر هو مضمون الواقع.

وهو هنا إنما يهاجم كُنْت الذي قال إن شكول الذهن لا تنطبق على الأشياء في ذاتها. وينعت الشيء في ذاته، الذي قال به كنت بأنه الشبح لا حقيقة له علم المنطق؛ ترجمة فرنسية ص٣٢. ومكان الشيء في ذاته ويد هيجل أن يضع التصور، Begriff الذي هو في الذاته an und für sich وهيجل يريغ إلى أن يجعل موضوع المنطق هو هذا التصور، المحض الذي هو في ذاته ولذاته، والذي لا تفرقة فيه بين فكر وموضوع، بين شكل ومادة.

إن كُنت ـ هكذا يقول هيجل ـ قد أطرى المنطق بالمعنى المألوف، على أساس أنه اكتمل في وقت مبكر جداً، قبل سائر العلوم، ولهذا لم يضف إليه شيى ذو بال بعد أرسطو . فلكن، إذا كان المنطق منذ أرسطو لم يطرأ عليه أي تعديل (والواقع أنه يكفي لهذا أن نقرأ أحدث المتون في المنطق للاقتناع بأنه إذا كان ثم تعديلات فيها كانت بالأحرى استبعادات وإسقاطات)، فيجب أن نستنج أن المنطق صار أحوج ما يكون إلى التغيير، لأن كل ألفي عام من التفكير كان أحرى أن يزوده بشعور بفكرة أسمى وبجوهريته المحضة،

أما ما جرى من تعديلات حتى الآن، هكذا يلاحظ هيجل، عن طريق إدخال بعض المواد النفسانية والتربوية بل والفسيولوجية، فقد تبين أنها تشويهات وليست إصلاحات للمنطق. «إن كثيراً من هذه الملاحظات، والقوانين والقواعد النفسانية، والتربوية والفسيولوجية مواء أكانت تؤلف جزءاً من المنطق، أم كانت تنتسب إلى علوم أخرى ـ فإنها لا تبدو في ذاتها. إلا مبتذلة وسطحية، (حدا ص٣٣).

إن هذا المنطق االصوري، هو بمثابة اعظام ميتة، دامنع (totes Gebein ينبغي إحياؤها ابالروح لتصير مضموناً

<sup>(</sup>۱) يجل: دملم المنطق، حـدا ص wissenschaft der logik. Enter ه teil. leipzig 1951. Philosophische Bibliothek, Bd. 56. W.L. رستير إليه فيما بعد مكفا:

ومحتوى (حـ ا ص٣٤٧). ولأجل أن تكون لهذا الهيكل العظمى من المنطق حياة ومحتوى عن طريق الروح، ينبغي أن يكون منهجه بحيث يكون قادراً على أن يجعله علماً محضاً. أما في الحالة الراهنة التي هو عليها الآن، فلأياً ما نجد فيه أثراً لمنهج علمي، وقصارى ما فيه هو أن له شكل علم تجريبي (حـ ا ص٣٤).

لكنه رغم ذلك لا ينكر كل فضل للمنطق الأرسطي: إذ يرى أنه وصف لوظائف الصورية يتم المحصول عليه بملاحظة الظواهر التجربية للتفكير. ويشيد بفضل أرسطو الكبير في القيام بهذا الوصف، فيقول: اليس بالأمر الهين الشأن اكتشاف ستين لوناً من البيغاء، ومائة وسبعة أنواع من نبات الشيع véronique، وما شابه هذا. وأقل من ذلك هواناً بكثير اكتشاف أشكال التعقل. أليس الشكل في القياس أسمى بما لا نهاية له من المرات من أي نوع من البيغاء أو الشيع؟ (ح٢ ص٢٤).

إن المنطق الصوري المألوف ليس من نتاج البراعة النافلة، بل هو صناعة لا غنى عنها وإن كان الذهن ينتجها ابتغاء تفسير تفكيره هو دون الارتفاع فوق مستوى تفكيره، ذلك إنه ليس فلسفياً بل هو وصفي.

إن المنطق الصوري ينبع من محاولة للانتقال من التاريخ الطبيعي إلى رياضيات التفكير المتناهي؛ بيد أنه لم يفلع ولا يمكن أن يفلع في تطبيق مبادئه. وهيجل يرى أن المنطق، مادام علماً من علوم الفلسفة، فليس له أن فيستمد منهجه من علم في مرتبة أدنى، مثل الرياضيات، (فعلم المنطق، حـ١ ص٦. ويرى أن فاسيتوزا، وقولف Wolf وغيرهما قد ضلوا حين أراغوا إلى تطبيق الرياضيات على الفلسفة، وجعلوا من المسار الخارجي للكم الخالي من التصور مساراً للتصور، وهذا أمر يتناقض مع نفسه (الكتاب نفسه حـ١ ص٣٥). إن المنطق لا يستمد مبادئه من الرياضيات، بل الرياضيات هي التي تحصل على تحددها في المنطق، لأن المنطق يحصل على أبعاده في التصور المحض.

# ٢ ـ تعريف المنطق عند هيجل

ذلك أن المنطق عند هيجل هو كما يقول في التمهيدات الأولية Vorbegriff لقسم «المنطق» في كتابه «موسوعة الملوم الفلسفية» Encyclopaedie der

المحض، التصور في العنصر المجرد للفكرة. ويشرح المحض، التصور في العنصر المجرد للفكرة. ويشرح معنى "التصور، فيقول "التصور هو الفكر، لا بوصفه فكراً صورياً محضاً، بل بوصفه كلية تنمّى ذاتها في تعيناتها وقوانينها؛ وتبعاً لذلك فإن هذه التعينات وهذه القوانين لا يجدها التصور في ذاته بوصفها عناصر موجودة من قبل فيه، ومعطاة له مقدماً، بل هو يعطيها نفسهة. (امنطقة الموسوعة، ترجمة VY).

وصعوبة المنطق ناجمة عن أن موضوعه ليس العيانات ولا الامتثالات التي هي في تجرّدها امتثالات حِسية، بل موضوعه تجريدات محضة، ولا بد من التركيز في الفكر المحض من أجل إدراك هذا الموضوع.

لكنه يمكن القول أيضاً أن المنطق هو أسهل العلوم، لأن محتواه هو الفكر وتعيناته المعتادة التي هي أسط الأمور، وأقربها إلى المعرفة، لأنها تتعلق بالوجود واللاوجود، بالتحدد، بالمقدار، بالوجود ـ في ذاته، بالوجود ـ من \_ أجل ـ ذاته (أو الوجود لذاته)، والواحد والكثير، الخ.

ويتوسع هيجل في هذا التعريف للمنطق، وذلك في العلم المنطق، (أو المنطق الكبير) كما يسمى أحياناً للتعييز بينه وبين المنطق الصغير، الذي هو القسم الأول من الموسوعة العلوم الفلسفية، فيقول القد حددنا المنطق بأنه علم التصور المحض، الذي يجد مبدأه في العلم المحض، وهو علم مزود بالوحدة، لا الوحدة المجردة، بل الوحدة المينية الحيّة، إذ فيها يزول التقابل بين الوجود الموضوعي، لأن الوجود يُدرك فيها على أنه تصور محض، يوجد بذاته، والتصور هو الوجود الحق، ( و ٢ المحرد الوجود الموضوعي).

ومن هنا فإن منطق هيجل هو ميتافيزيقا، أو على وجه أكثر تحديداً هو: أنطولوجيا، أي علم الوجود. ويتضح هذا بجلاء من تَصَفح الموضوعات التي يتناولها هيجل في كتابه اعلم المنطق، وهاك بيانها:

## الكتاب الأول:

(أ) القسم الأول:

الفصل الأول: الوجود، ويبحث في: الوجود، العدم، الصيرورة.

الفصل الثاني: الآنية Dasein: الآنية بعامة، التناهي، اللامتناهي، الانتقال.

الفصل الثالث: الوجود لذاته: الوجود لذاته بما هو كذلك، الواحد والكثير.

(ب) القسم الثاني: المقدار:

الفصل الأول: الكم: الكم المحض؛ الكم المتصل والكم المفصل.

الفصل الثاني: العدد.

الفصل الثالث: العلاقة الكمية: العلاقة المباشرة، العلاقة المقلوبة، العلاقة الممكنة.

(ح) القسم الثالث: المقياس:

الفصل الأول: الكمية النوعية؛ المقياس المنوّع؛ الوجود لذاته في المقياس.

الفصل الثاني: المقياس الواقعي.

الفصل الثالث: صيرورة الماهية.

الكتاب الثاني:

(أ) القسم الأول: الماهية بوصفها التأمل الذاتي.

الفصل الأول: الظاهر: ما هو من الماهية، وما هو ليس من الماهية، الظاهر، التأمل.

الفصل الثاني: الماهيات أو التعيّنات التأملية: الهوية؛ الاختلاف؛ التقابل؛ التناقض.

الفصل الثالث: الأساس: الأساس المطلق؛ الأساس المحدّد؛ الشرط

(ب) القسم الثاني: الظاهرة.

الفصل الأول: الوجود المتحقق Existenz الشيء وخواصه؛ الأفعال المتبادلة بين الأشياء، انحلال الشيء.

الفصل الثاني: الظاهرة: قانون الظاهرة؛ عالم الظواهر وعالم الموجود في ذاته؛ انحلال الظاهرة.

الفصل الثالث: العلاقة المتصلة بالماهية: العلاقة بين الكل وأجزاؤه؛ العلاقة بين القوة وتجلياتها الخارجية؛ العلاقة بين الظاهر والباطن.

(ج) القسم الثالث: الواقع:

الفصل الأول: المطلق.

الفصل الثاني: الواقع،

الفصل الثالث: العلاقة المطلقة: علاقة الجوهرية؛ علاقة البلية؛ الفعل المتبادل.

الكتاب الثالث: في التصور بعامة.

(أ) القسم الأول: الذاتية:

الفصل الأول: التصور: التصور العام؛ التصور الجزئي؛ التصور المفرد.

الفصل الثاني: الحكم: أحكام الوجود؛ أحكام التأمل؛ أحكام الضرورة، الحكم التصوري.

الفصل الثالث: القياس: القياس الوجودي؛ القياس التأملي؛ القياس الضروري.

(ب) القسم الثاني: الموضوعية.

الفصل الأول: الآلية: الموضوع الآلي؛ العملية الألية، العملية المطلقة.

الفصل الثاني: الكيماوية: الموضوع الكيماوي، العملية؛ تحول الكيماوية.

الفصل الثالث: الغائية: الغاية الذاتية؛ الوسيلة؛ الغاية المتحققة.

(ج) القسم الثالث: التصور.

الفصل الأول: الحياة: الفرد الحي، العملية الحيوية؛ النرعى.

الفصل الثاني: تصور (أو: فكرة) المعرفة: تصور الحق؛ تصور الخير.

الفصل الثالث: التصور المطلق.

ومن رؤوس الموضوعات التي يتناولها المنطق الهيجلي هذه تبين:

أولاً: أن المنطق الهيجلي هو مبحث في الوجود.

ثانياً: أنه وإن تشابه في بعض موضوعاته مع المنطق بالمعنى المألوف منذ أيام أرسطو فإن هذا التشابه هو في التعبير أو المصطلح فقط، أما المضمون فمختلف تماماً. وهذا واضح في فصول القسم الأول من الكتاب الثالث، الذي يتناول: التصور، والحكم، والقياس،

ولكنه على نحو مختلف تماماً عن نظائرها في متون المنطق المألوف.

# ٣ \_ أقسام المنطق الهيجلي

يقسّم هيجل المنطق وفقاً للتمييز الذي وضعه كُنْت بين: المنطق بالمعنى المألوف، والمنطق الذي سمّاه بالمتعالى Transzendental.

وقد عرف كنت المنطق المتعالي بأنه المنطق محض يعني بالمبادىء القبلية الصريحة: أنه قانون الذهن يعني بالمبادىء القبلية الصريحة: أنه قانون الذهن ولاحتص بما هو صوري في استخدامه (۱۱) وقال أيضاً: الإن المنطق بالمعنى المألوف يتجرد من كل مضمون للمعرفة، أي من كل علاقة لها بالموضوع، وينظر فقط في الصورة المنطقية في علاقتها بالمعرفة، أي بصورة التفكير بعامة (الكتاب نفسه ط A ص٥٥، ط ط B ص٩٥). وهكذا يميز كنت بين المادة والصورة، بين الموضوع والتفكير، ويخص كلا منها بمجال مستقل.

وهذا بعينه ما يأخذه هيجل على كَنْت. يقول هيجل:

وفي أيامنا هذه أوجد كنّت، إلى جانب ما يسمى عادةً بالمنطق، منطقاً متعالياً. وما نسميه نحن هاهنا بالمنطق الموضوعي يناظر جزئياً هذا المنطق المتعالي. وهو يميّزه عما يسميه المنطق بالمعنى العام، بالخصائص التالية: أ) هذا المنطق المتعالي ينظر في التصوّرات التي تتعلق قبليّا priori بالموضوعات، وتبعاً لذلك لا تتجرد من كل مضمون للمعرفة الموضوعات، وتبعاً لذلك لا تتجرد يشتمل على قواعد الفكر المحضر؛ ب) وأن يعود إلى أصول معرفتنا، بالقدر الذي به هذه الأصول لا يمكن أن تُستب إلى الموضوعات. وقد انحصر اهتمام كنت فلفياً في هذه النقطة الثانية. وفكرته الأساسية تقوم في الربط بين المقولات وبين الوعي بالذات، أي الأنا الذاتي. وبهذا التحديد فإن طريقته في النظر لا تتعدى حدود وبهذا التحديد فإن طريقته في النظر لا تتعدى حدود الوعي وتقابله، ويفترض، إلى جانب ما ندين به لتجريبية

الإحساس والعاطفة والعيان ـ وجود شيء آخر ليس موضوعاً ولا معيناً بالوعي المفكر، وهذا الشيء هو الشيء - في ذاته، الخارج والأجنبي عن الفكر، وإن كان من السهل أن نرى أن تجريداً مثل «الشيء في ذاته اليس إلا نتاجاً للفكر، الفكر الذي يجرّده. (W.L. حا ص٤٥).

إن كنت ـ في نظر هيجل ـ قد ركّز كل اهتمامه بالجانب «المتعالي» للمقولات، ولهذا لم يؤدّ بيانه لهذه المقولات إلا إلى خواه. فهو لم يبحث فيما للمقولات في ذاتها من خصائص، ولم يحدد نسبة بعضها إلى بعض. «ولهذا فإن هذه الفلسفة (= فلسفة كُنت) لم تقدّم أيّ إسهام، في معرفة طبيعتها. والأمر الوحيد المفيد المتعلق بها هو نقدها للتصورات.

بيد أن التقدم الحقيفي للفلسفة كان يقضتي أن يهتم الفكر بالنظر في الجانب الصوري، في الأنا، في الوعي بما هو كذلك، أعني في العلاقة المجردة بين المعرفة الذاتية والموضوع. وأن تحصل معرفة الصورة اللامتناهية، أعني التصور، بسلوك هذا الطريق؛ (W.L.) حدا ص23 ـ ٤٧).

ومن هذا النقد لموقف كنت من المنطق المتعالي، ينتهي هيجل إلى القول بأن ثمت نوعين من المنطق: (١) المنطق الموضوعي، (٢) المنطق الذاتي.

(۱) أما المنطق الموضوعي فهو الميتافيزيقا. إنه يحلّ محل الأنطولوجيا، أي علم الوجود بما هو وجود، كما يحل محل محل سائر الميتافيزيقا، إذ يبحث في النفس، والله، والله، والممقولات، والمنطق الموضوعي هو النقد الحقيقي للمقولات، إنه نقد ينظر فيها لا من حيث الجانب المجرد لما هو قبلي a priori في مقابل ما هو بعدي a posteriori، وإنما ينظر إليها في ذاتها، وحساباً لمضمونها الخاص، (W.L.).

(٢) أما المنطق الذاتي فهو منطق التصور Begriff، والماهية مجردة من كل علاقة مع كائن أو مع مظهره، والذي هو في تعيّنه ليس له بعد شيء خارجي، بل هو الذاتي، حرّاً ومستقلاً، إنه المعيّن هو نفسه، أو بالأحرى هو الذات نفسها. (الموضع نفسه).

 <sup>(</sup>۱) كنت: فقد العقل المحضّ. الطبعة A، ص ٩٣ وما يليها = الطبعة B ص ٧٨ وما يليها.

ولمزيد من التحديد والتدقيق، يقسم هيجل المنطق ي:

- (١) منطق الوجود؛
- (٢) منطق الماهية؛
- (٣) منطق التصور؛

# القسم الأول منطق الوجود

«الوجود» و«الواحد» هما أعلى الحدود أو المفهومات. ولهذا كان من العسير، إن لم يكن من المستحيل تعريفهما، إذ هما لا يدخلان تحت أي حد. أو مفهوم - أعلى منهما.

ورغم ذلك حاول الفلاسفة منذ أرسطو حتى هيدجر تعريف الوجود، لا تعريفاً بالحد على النحو الذي يشترطه المنطق، بل تعريفاً أقرب إلى الرسم، أي ببعض الخصائص.

وهيجل قد عرف الوجود على النحو التالي:

أولاً: في قمنطن الموسوعة هكذا: قالوجود هو التصور في ذاته محضاً، وتتم تعيناته أولاً، ثم يتميز بعضها من بعض، وأخيراً (وهذا هو الشكل الديالكتيكي) تنتقل هذه التمينات من بعضها إلى بعضها الآخر. وهذه الحركة التقدمية هي سلسلة من الأوضاع، وتبعاً لذلك هي نمز وتطور للتصور في ذاته، ونمو وتطور فيه ينفذ الوجود في ذات الوجود وفي أعماقه. وتطور ونمو التصور في نطاق الوجود هو الذي يصنع كلية الوجود، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى القضاء على الوجود في حالته المباشرة، أو الوجود بما هو وجوده.

ثانياً: في وعلم المنطق (أو «المنطق الكبير) هكذا: «الوجود هو المباشر اللامتمين؛ إنه خالي من كل علاقة بأي شيء في داخل نفسه. هذا الوجود اللامتمين هو الموجود كما يوجد في محايثته المباشرة المستبعدة لما سواها. ولما كان غير متعين، فإنه خالي من الكف. لكن اللامتمين لا يميزه في ذاته، إلا بالتقابل مع المتحدد أو ذي الكيف. بيد أنه في مقابل الوجود بعامة يقوم الوجود المحدد بما هو محدد،

حتى إن لا تعينه هو نفسه الذي يصنع كيفه. وتبعاً لهذا سنرى أن الموجود الأول يتحدد في ذاته؛ وأنه ثانياً، ينتقل إلى الآنية، وأنه هو الآنية Dasein، لكن هذا يُقضَى عليه من حيث هو وجود متناه، ويصير العلاقة اللامتناهية للموجود مع نفسه، أي أنه ينتقل، ثالثاً، إلى الوجود لذاته، (W.L.). ولإيضاح هذين النصين علينا أن نحدد معاني المصطلحات الواردة بهما:

المباشر das Unmittelbare: ما لا يتحدد بشيء آخر .

اللامتعين das Unbestimmte: ما لا يتصف بأية سفة.

الوضع (أو الجمع: أوضاع) Position: أتخاذ صفة.

التصور: Der Begriff: هو الفكرة التي تؤسس المحقيقة الواقعية. يقول هيجل: «الأشياء هي ما هي بواسطة فاعلية التصور الباطن فيها والمتجلي عنها» (مجموع مؤلفاته، نشرة Glockner حـ٨ ص٢٦١). والحيّن Bestimmttheit، والحيّن Totalitat هي من بين والماهية، والجوهر، والحقيقة، والواقعية هي من بين التحديدات التي تميّز التصور الذي ينمّي نفسه بنفسه. وكان كُنت قد وضع «التصور» في مقابل العيان هو مشترك بين عدة موضوعات، فتصور «الإنسان» هو المعنى المشترك بين أفراد الناس ومادة التصور هي الموضوعات، وصورة (أو شكل) التصور هي صفة الكلة الموضوعات، وصورة (أو شكل) التصور هي صفة الكلية الموضوعات، وصورة (أو شكل) التصور هي صفة الكلية (كت: «المنطق» Algemenheit (كنت: «المنطق» الموافعات، وصورة (أو شكل) التصور هي صفة الكلية

المحايثة Immanenz: الوجود في باطن الشيء. محض rein: أي خالٍ من التجربة الحسية؛ أي عقلي خالص.

# ٢ \_ الوجود والعدم والصيرورة

ويشرح هيجل هذا التعريف للوجود أولاً بمزيد من القول. وثانياً بمقابلته بما يناقضه وهو العدم، وثالثاً بيان المعنى الديناميكي الجامع بين الوجود والعدم، وهو الصيرورة. فيقول في مزيد من التوضيح لمعنى الوجود:

«الوجود، الوجود المحض، ومن أي تعيّن آخر.

إنه في مباشرته غير المتحددة ليس مساوياً إلاّ لنفسه، دون أن يكون غير مساو لشيء آخر: إنه خالِ من كل اختلاف. سواء بالنسبة إلى باطنه وبالنسبة إلى خارجه. وأن ينتسب إليه أي تحدد أو أي مضمون من شأنه أن يوجد اختلافاً في داخله، أو أن يميّزه من الأشياء الخارجية: هذا من شأنه أن ينزع عنه محوضته. إنه اللاتحدد المحض، والخواص المحض. وليس فيه شيء يمكن النظر فيه، إن كان من الممكن فيما يتعلق به أن يكون ثمّ نظر، اللهم إلاّ إذا كان نظراً محضاً خاوياً. كذلك ليس ثم ما هو قابل فيه للتفكير، لأن ذلك سيكون أيضاً تفكيراً في الخواء. والحق أن الوجود، هذا المباشر اللامتعين، هو عدم، وليس أكثر ولا أقل من العدم؛ اللامتعين، هو عدم، وليس أكثر ولا أقل من العدم؛

### وفي مقابل ذلك يقول عن العدم:

والعدم، العدم المحض: هو المساواة البسيطة مع المات، والخواء التام، والخلو من التعين والمضمون؛ وهو عدم التميز في داخل نفسه. وبقدر ما يمكن أن يكون ثمّ تأمل أو فكرة، فإنه فقط من حيث الاختلاف يكون ثمّ تأمل أو فكر في شيء، وتأمل أو فكر في لا شيء. فأما يتأمل في لا شيء أو يفكر فيه معنا، أننا نضع تفرقة، من هذه الناحية، بين شيء ولا شيء، ومن هنا التأمل والفكر الخاويان هما ذاتهما، نفس التأمل أوا لفكر المخاويان مثل الرجود الخاوي. فالعدم يمثل إذن نفس التحدد، أو بالأحرى نفس التحدد، أو بالأحرى نفس الخلو من التحدد الذي للوجود، المحض السلاح عدد الذي

ومعنى هذا هو «أن الوجود المحض والعدم المحض هما إذن نفس الشيء». لأن كليهما خالٍ من كل تميّن.

وإنما يبدأ الوجود المتحقق ابتداء من الصيرورة Werden: فنما هو حق ليس هو الوجود ولا العدم، يل الانتقال، الانتقال الذي تم، من الوجود إلى العدم، ومن العدم إلى الوجود لكن من الحق أيضاً أن الوجود والعدم ليا غير متميزين، وليا شيئاً واحداً، بل الوجود يختلف عن العدم اختلافاً مطلقاً، مع كونهما في الوقت نفسه غير منفصلين وغير قابلين للانفصال، وكل واحد منهما يختفي مباشرة في مضاده. فحقيقتهما إذن إنما تقوم

في حركة الاختفاء المباشر لأحدهما في الآخر، وذلك في الصيرورة، وهي حركة تقضي على اختلافهما في نفس الوقت الذي فيه تبرز هذا الاختلاف بينهما». (.W.L. حاص ٦٧).

في الصيرورة يجتمع الوجود مع العدم. ولا شيء في السماء أو على الأرض، إلاّ ويحتوي على وجود وعدم معاً.

والحقيقة الواقعية الأولى هي وحدة الوجود والعدم في الشيء الواحد. وأي موجود متحقق تأملناه فسنجد فيه دائماً وجوداً وعدماً معاً لا ينفصل أحدهما عن الآخر. ولما كانت هذه الوحدة بين الوجود، والعدم إنما تتحقق في الصيرورة، فإن الصيرورة هي التجلي الأول لفعالية الفعل أو الروح.

لكن الصيرورة ليست هي التغير، لأن الصيرورة مقولة Kategorie، وهي أول صياغة محددة لفاعلية العقل أو الروح، بينما التغير، بمختلف أنواعه، هو شكل من أشكال الطبيعة، ويفترض مقدماً الزمان والمكان بوصفها من الناحية المنطقية أشكالاً أولية للطبيعة. فمثلاً «المادة والحركة» هما تركيب من المكان والزمان.

ويشير هيجل إلى شواهد في تاريخ الفلسفة للوجود المحض وللصيرورة. فالمدرسة الأيلية، ومؤسيسها برمنيدس Parmenides كانت ترى أن الوجود المحض هو الحقيقة الوحيدة، وهو المطلق. وفيما بقي لنا من شفرات بيرمنيدس نجده يقول هذه العبارة الدالة على المحماسة العقلية: (الوجود هو وحده الكائن. أما العدم فليس بكائن، وفي مقابل ذلك نجد هيرقليطس يقول بالصيرورة حين يؤكد أن الوجود ليس (شيئاً) أكثر من العدم، أو: (كل شيء في سيلان) panta hrai ومعنى هذا أن: كل شيء هو بسبيل الصيرورة، كل شيء يصير.

كذلك يشير هيجل إلى شواهد من الفكر الشرقي، والبوذية بخاصة. فالحكمة عند الشرقيين، الشعبية منها والدينية، تقول: إن كل ما هو موجود فإنه من مجرد ميلاده يحتوي على بذور زواله؛ والموت ما هو إلآ الدخول في حياة جديدة.

وواضح أن تأويل هيجل لهذه الشواهد من تاريخ الفلسفة أو من الحكمة الشرقية هو تأويل هيجلى خالص،

لم يخطر ببال أصحاب هذه الشواهد. فإن الوجود المحض عند برمنيدس هو الملاء الجسماني التام الذي يستبعد كل خلاء ؛ وقول هرقليطس بأن «الوجود دائم السيلان» إنما يتعلق بالنار التي جعل منها مبدأ الوجود ؛ والحكمة الشرقية في كلامها عن الموت إنما تطمح إلى اعتبار الموت نقلة إلى حياة أسمى.

لكن تأويل هيجل لصالح مذهبه هو إنما هو مسلك سيسلكه اللاحقون من الفلاسفة بالنسبة إلى السابقين، وسنجد نموذجاً بارزاً جداً له عند هيدجر في تأويله لمذهب كل من برمنيدس وهرقليطس.

وإذا اعترض أحد على دعوى هيجل بأن الوجود المحض هو العدم المحض قائلاً: ﴿إِنَ الوجود شيء آخر مختلف تماماً عن العدم، وأنه لا شيء أوضع من اختلافهما المطلق، وأنه لا شيء أسهل من الإدراك والإقرار بهذا الاختلاف. \_ فإن هيجل يرد قائلاً: الكن لا شيء أسهل من مشاهدة أن هذا مستحيل، وأن هذا الاختلاف لا يقبل التعبير عنه. وأولئك الذين يلُحون في توكيد الاختلاف بين الوجود والعدم سيحسنون لنا إن ذكروا لنا ما هو هذا الاختلاف. لو كان لكل من الوجود والعدم طابع محدد، به يختلف كلاهما عن الآخر، فإن أحدهما سيكون الوجود المحدد، والآخر سيكون العدم المحدّد، بدلاً من أن يكونا هما: الوجود المحض، والعدم المحض. فاختلافهما إذن باطل تماماً، إذ كلاهما غير متعين. فالاختلاف لا يتعلق إذن بما هما عليه في ذاتيهما، وإنما هو اختلاف فكرى، أي معطى ذاتي تماماً لا محل له فيما نحن بسبيله هنا. فالأمر يتعلق إذن بشيء يستعمل في الوقت نفسه مع الوجود والعدم، ويؤلف جزءاً من هذه السلسلة، وذلك على شكل الصيرورة. إنه في الصيرورة يوجد التمييز بين الوجود والعدم، وليست الصيرورة ممكنة إلا بسبب هذا التمييز. لكن الصيرورة بدورها ليست هي الوجود، ولا هي العدم؛ بل الوجود والعدم يوجدان في الصيرورة، ومعنى هذا أنهما لا يوجدان لذاتهما. إن الصيرورة تشتمل على الوجود وعلى اللاوجود مماً، وهذان لا يوجدان إلاّ بقدر ما هما في «الواحد»، هذا هو ما يمحو اختلافهما» (.W.L حـ ۱ ص ۷۷ ـ ۷۸).

إن مَثَل الوجود المحض والعدم هو مَثَلُ النور

المحض والظلمة المحضة. فالواقع هو أن النور المحض لا يختلف عن الظلمة المحضة، إذ في كلتا الحالتين نحن بإزاء رؤية محضة، رؤية العدم. إن النور المحض والظلمة المحضة هما خلاءان، وبوصفهما كذلك لا يختلف أحدهما عن الآخر. ولا يستطيع المرء أن يميّز شيئاً إلا في النور المحدد (والنور يتحدد بالظلمة)، أعني في النور المُعكّر، وفي الظلمة المحددة، الظلمة بدورها تتحدد بالنور)، أعني في الظلمة المنورة؛ لأن النور المعكّر والظلمة المنورة ينفصلان باختلاف باطن، ويمثلان، تبعاً لذلك، وجوداً متعيّناً، أي باختلاف باطن، ويمثلان، تبعاً لذلك، وجوداً متعيّناً، أي آية Dasein في الكلمة المحدود معرفياً).

ويمكن تعريف «المطلق» بأنه الوجود، وبأنه العدم.

والقضية المشهورة التي تقول: \*من العدم لم يكن شيء exnihilo nihilfit معناها أن الوجود ينتقل إلى العدم، وأن العدم ينتقل إلى الوجود». والقضية: من العدم لا يتولد إلا العدم، العدم يبقى دائماً هو العدم تستعد أهميتها الحقيقية من تقابلها مع الصيرورة بعامة، وتبعاً لذلك من تقابلها مع خلق العالم من العدم. لكن أولئك الذين يقبلون القضية: \*العدم يبقى عدماً»، معلنين أولئك الذين يقبلون القضية: \*العدم يبقى عدماً»، معلنين بياها بصوت جهوري، لا يدركون أنهم بهذا يقولون بوحدة الوجود المجردة التي قال بها الأيليون، بل وأيضاً يتبعون وحدة الوجود التي قال بها البينوزا: إن النظرية الفلمة التي مبدؤها هو: \*ما الوجود إلا الوجود، وما العدم إلا العدم» ـ تستحق أن تسمى: مذهب الهوية وهذه الهوية المعلقة هي التي تصنع ماهية وحدة الوجود).

ولما كان الوجود هو والعدم سواء، وكانت الحقيقة الأولى هي وحدة الوجود والعدم معاً، فليس ثمّ بده (بداية) واحد، بل البده مزدوج Gedoppeltes: وجود وعدم معاً، إن البدء ليس هو الوجود بوصفه بدء باتي، بل هو عدم الاختلاف المطلق بوصفه انتقالاً من الوجود إلى العدم ومن العدم إلى الوجود.

لكن لا يمكن تصور البدء دون تصور النهاية. لهذا فإن للبدء مضموناً هو الغاية أو المشروع Entwurf. لهذا كان البدء خائباً، أي يشير إلى خاية. وبدون غاية فإنه ليس ثم بداية.

والوجود، والعدم، والصيرورة: هي الشلاث الديالكتيكي الأول؛ لأنه يتضمن: الموضوع، نقيض الموضوع، مركب الموضوع.

### س ـ الآنية Dasein

وأول تعين إنما يتم في الآنية إذ الآنية هي الوجود المحدد؛ وتحديده هو تحديد ما هو موجود، أي الكيف. إن الشيء، بواسطة كيفه، يكون في مقابل أشياء أخرى؛ إنه متغير ومتناه، ليس فقط إلى شيء آخر، ولكن بفضل تعيين سلبي كامن فيه. وهذا النفي، الذي هو أولاً سلب بالنسبة إلى متناه، يتكون بواسطة اللامتناهي. والتقابل المجرد الذي فيه تظهر هذه التعينات، ينحل ليتحول إلى لامتناه بدون مقابلات، وذلك في الوجود لذاته. ولهذا فإن تحليل الآنية يتضمن ثلاثة أقسام: (1) الآنية بما هي آنية، (٢) دشيء ما الاشيء آخرة: المتناهي؛ (٣) اللامتناهي الكيفية (W.L.)

# ١ \_ الآنية بما هي آنية

حين يتكيف الوجود بكيف يصير آنية Dascin والآنية من نتاج الصيرورة. لأنها وحدة الوجود واللاوجود البسيطة، وبسبب هذه الساطة فإن لها شكل ما هو مباشر. أما توسطها، وهو الصيرورة، فيوجد خلفها: لقد رفع، وظهرت الآنية لهذا السبب، بوصفها ما ينبغي أن يكون نقطة أنطلاق. والآنية تتجلى أولاً على شكل تعبن للوجود من ناحية واحدة؛ أما تعينها الآخر، وهو العدم، فإنه يتجلى بدوره في مواجهة التعين الأول، (.W.L.)

في الآنية يشارك العدمُ الوجود، والوجودُ العدمُ، بحيث يتخذان معاً شكل موجود واحد.

الوجود أو العدم كلاهما غير متعين، أما الآتية فهي متعيّنة، محمدة، عينية، غنيّة بالتحديدات، ولحظاتها تتخذ علاقات متنوعة.

وكل تعين سلب، لأنه إتخاذ صفة واستبعاد سائر الصفات. ولهذا كان إيجاباً من جهة، وسلباً من جهة أخرى. وهذا ما صاغه اسبينوزا في قوله Omnis .determinatio est negatio

وهذا التعيّن هو الكيف. ويعرّفه هيجل في "منطق الموسوعة" بأنه "التعيّن المباشر الذي هو في هوية مع الوجود، وذلك على عكس الكم الذي ينبغي أن ينظر فيه بعد الكيف: فالكم وإن كان تعيّناً للوجود، فإن هذا التعين ليس مباشرةً في هوية مع الوجود، إنه خارج عن الوجود ويستوي لديه. وما هو "شيء ما" هو كذلك بكيفه، حتى إذا ما فقد كيفه توقف عن أن يكون ما هو ثم إن الكيف إنما هو أساساً مقولة للمتناهي، وتبعاً لذلك فإن له مكانه الخاص في الطبيعة، ولا مكان له في عالم الروح (أو العقل). فمثلاً في الطبيعة يجب أن نعذ كيفيات ما يسمى بالجواهر البسيطة، مثل الأوكسجين، الأزرت، الخ. لكن في ميدان الروح (العقل) لا ينتج الكيف إلاً على نحو تابع، وليس يوجد بحيث يكون شكل معين من الروح قد استنفد بواسطته. (ترجمة شكل معين من الروح قد استنفد بواسطته. (ترجمة شكل حدا ص٤١٦).

# ۲ ـ شيء ما Etwas وشيء آخر

دشيء ما، هو آنية. وفي ذاته هو أيضاً صيرورة، لكنها صيرورة ليست عناصرها هي الوجود والعدم. دشيء ما، هو انتقال، وعناصره هي أيضاً دشيء ما».

ورشيء ما يقابله اشيء آخر : فإنه إذا كان اشيء ما ورشيء ما ورشيء ما ورقع الله الله الله الله ورقع الله الله الله الله الله ويعبارة أن كليهما الشيء آخر ا بالنسبة إلى مقابله ويعبارة أخرى: هما متضايفان والمتضايفان Corrélatifs هما الممفهومان اللذان لا يوجد ولا يتصور أحدهما إلا

١٨٩ المنطق المثالي أو منطق هيجل

بالآخر. ولهذا فإن فشيئاً ما القوم في الشيء الآخراء، أي أنه يقوم فيما ليس إياه.

ولهذا فإن االوجود ـ للآخر؛ واالوجود ـ في ذاته! هما لحظتان للآنية الواحدة أو لحظتان لشيء واحد.

وهنا ينتقد هيجل االشيء في ذاته عند كُنْت، ويقول إنه اتجريد في غاية البساطة لكنه عدَّ زمناً طويلاً كما لو كان له معنى متميّز تماماً، وكذلك الشأن في القضية التي تقول إننا لا نستطيع أن نعرف فاعلية الأشياء في ذاتها: فإنها هي الأخرى عدّت كما لو كانت تعبّر عن حكمة عميقة. إننا نقول عن الأشياء إنها في ذاتها حينما نغض النظر عن كل وجود ـ للغير، أي، بوجهِ عام، من حيث أنها يفكر فيها كما لو كانت خالية من كل تُعيّن، أى بوصفها لا موجودات محضة. وغنّى عن البيان أننا لو فهمناها بهذا المعنى، فمن المستحيل أن نعرف ما هو الشيء في ذاته. لأن السؤال: ما هو؟ يقتضي أن نذكر تحديدات. لكن لما كانت الأشياء التي تقتضى لها تحديدات ينبغي أن تكون في الوقت نفسه أشياء في ذاتها، أي خالية من كل تحديد، فإننا نفترص هنا دون تفكير في هذا، ونحن نضع هذا السؤال ـ استحالة وجود جواب عنه، أو تقدّم جواباً خالياً من المعنى. إن الشيء في ذاته هو مثل المطلق، الذي يعلم فقط عنه أن الكل يكون فيه وحدةً. ولهذا نحن نعلم جيداً أمر هذه الأشياء في ذاتها، إنها، بهذا الوصف، ليست إلا تجريدات خارية من كل شيء، وخصوصاً من الحقيقة). (W.L. حا ص۱۰۸).

وبالجملة فإن اشيئاً ما هو آنية مباشرة تشير إلى نفسها وتتحدد أولاً بالنسبة إلى شيء آخر. وهذا الحد يعني عدم ـ وجود شيء آخر، لكنه لا يعبر عن اشيء ما هو نفسه: إنه يحد في نفسه الآخر. وهذا الآخر هو أيضاً اشرء ما .

وقشيء ماك، من حيث هو آنية مباشرة، يؤلّف الحد Grenze بالنسبة إلى قشيء ماك آخر. وهذا الحد محايث فيه، إذ هو ليس قشيئاً ماك إلاّ بفضل هذا الحد Grenze.

إن اشيئاً ما إذ أكد نفسه على أنه افي ذاته الله على أنه الله الله الله الله بناء نفسه ينفى نفسه ريعبر عن وجوده بأنه

اوجود للغير (أو: للآخر، Seinfür- anderes.

والحد Grenze يقال بالنسبة إلى الكم، كما يقال بالنسبة إلى الكيف. لكن الحد الكمي يختلف عن الحد الكيفي. فمثلاً مساحة من الأرض: فإن حدها الكيفي هو مثلاً فدان (أي ٣/ ٧ ٢٠٠ ٤مم)؛ أما حدها الكيفي فهو أنها مزروعة قطناً أو أرزاً أو برسيماً الخ. ولا شأن هنا للكيف بالكم.

### المتناهى

وأن يكون «شيء ما» هو نفسه وفي الوقت عينه يكون هو «الآخر» ـ تلك هي طبيعة ما يسميه هيجل باسم «المتناهي» das Endliche. إن المتناهي هو ما يتحدد بغيره، وليس بذاته فقط.

إن المتناهي هو الذي بطبعه يتجاوز ذاته ليملك طبيعة في شيء آخر. والمتناهي بوصفه حداً Grenze هو أيضاً حاجز Schranke، لأنه مانع مؤقت ينبغي تجاوزه. فالقشرة مثلاً حاجز مؤقت للبذرة عليها أن تتجاوزه لتصبح برعماً، وهذا بدوره يتجاوز حالة البرعمية إلى حالة النبتة المستوية على ساق، وهكذا وهكذا باستمرار.

والمتناهي ليس فقط يتحول، شأنه شأن كل الأشياء بوجه عام، بل هو يزول ويختفي. قوهذا الزوال، هذا الاختفاء للمتناهي ليس مجرد إمكان بسيط، يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق، بل إن طبيعة الأشياء المتناهية هي بحيث أنها تحتوي في باطنها على جرثومة زوالها، جرثومة تكون جزءاً منها لا ينفصل عنها: إن ساعة ميلادها هي في الوقت عينه ساعة موتها». (١١٧٠ حـ ١٠٧٠).

لكن هيجل يخفف من وقع هذه النتيجة المثيرة للمحزن بأن يقول إنه وإن كان التناهي يعني الزوال، فإن هذا الزوال هو أيضاً زائل: وإن الزوال، العدم، لا يكون النهاية الأخيرة، بل هو قابل للفناء ويزول بدوره (.W.L.) حدا صر١١٩).

# ما بجب أن يكون Das Sollen

قلنا إن التناهي حاجز، لكن هذا الحاجز يقتضي أن

تتجاوزه، وهذا هو اما يجب أن يكونه. وما يجب أن يكونه مار يلعب دوراً كبيراً في الفلسفة على إثر قواعد الأخلاق التي وضعها كنت في انقد العقل العملي<sup>(١)</sup>

«انت تستطيع، لأنه يجب عليك» هذه العبارة، المفترض أنها تعني الكثير، هي متضمنة في مفهوم «ما يجب أن يكون» هو تجاوز يجب أن يكون» هو تجاوز الحاجز: ومنه يمحى الحدّ؛ وهكذا فإن «الوجود - في ذاته لما يجب أن يكون يصبح علامة الهوية مع الذات بغض النظر عن الاستطاعة. لكن العكس صحيح أيضاً: «أنت لا تستطيع، لأنه يجب عليك». إذ في «ما يجب أن يكون» يوجد أيضاً الحاجز بما هو حاجز. وصورية الإمكان تمتلك في داخلها واقماً هر «أن يكون آخر» كيفياً بالنبة إلى نفسه، وعلاقاتهما البادلية تكون تناقضاً، ومن هنا كان عدم - الاستطاعة، أو الاستحالة. (١٢١).

إن تجاوز المتناهي يبدأ في اما يجب أن يكون. ويما يجب أن يكون تبدأ عملية تستمر إلى غير نهاية.

لكن الله غير نهاية هذا ليس هو اللامتناهي الحقيقي، بل هو اللامتناهي الزائف. Die schlechte . غير Unéndlichkeit ، إذ هو مجرد تراجع أو تقدم . غير محدود، فيه يتحول االشيء ماه إلى اآخرا إما بالتكرار أو بإعادة التشكيل. إن اللامتناهي الزائف أو الرديء ليس إلا نظراً كيفياً للكثرة الكهة.

# ٣ - اللامتناهي الحقيقي

في مقابل هذا اللامتناهي الزائف يقوم اللامتناهي المحقيقي. ويشيد به هيجل بوصفه «التصور الأساسي» Grundbegriff

يقول هيجل: اللامتناهي هو نفي النفي، هو الإيجاب، هو الموجود الذي استعاد قوامه بخروجه من تحدد. اللامتناهي موجود فعلاً، وذلك على نحو أقوى وأشد من الوجود الأول المباشر؛ إنه الوجود الحق، إنه التحرر من الحاجز. إن النفس والروح، لدى سماعهما كلمة: اللامتناهي، تشعران أنهما أسرى؛ إنهما يخرجان

من التجريد الذي سُجنتا فيه ابتغاء الإرتقاء إلى نور الفكر، والكلية والحرية. (.W.L حا ص١٢٦).

وبصرف النظر عن هذه العبارات الشعرية، ينبغي أن نلاحظ:

أولاً: إن هيجل يربط بين المتناهي واللامتناهي، بحيث يوهم أن اللامتناهي يصدر عن المتناهي، إذ من طبيعة المتناهي أن يتجاوز نفسه وأن ينفي ما فيه من نفي فيصير لامتناهياً.

ثانياً: نراه من ناحية أخرى يؤكد أن اللامتناهي قائم بذاته، لا يتوقف على متناه يبقى أسفل منه.

والحق أن هيجل هنا يجد نفسه أمام محرجة dilemma لم يستطع الخروج منها ولا إيجاد حل لها وإنما ظل بنخبط فيها طوال عشرين صفحة (.W.L حا ص١٢٦ - ١٤٦) فهو يؤكد مرة أنهما متمايزان، ومرة أخرى أنهما متضايفان لا يوجد أحدهما إلا مع وجود الآخر، إن اللامتناهي ما هو إلا نفي ـ أو تبجاوز ـ المتناهى. ﴿ فكل واحد منهما يحتوي على ﴿ الآخرِ ﴿ في حال محدودة، بينما بحسب تصور التقدم إلى غير نهاية، كل واحد منهما يجب أن يستبعد الآخر، وعليهما أن يتلو كلاهما الآخر على التبادل. ولا واحد منهما يمكن أن يوضع ولا أن يُتصور دون الآخر: اللامتناهي دون المتناهي، أو هذا دون ذاك. وحين نقول إن اللامتناهي هو نفى المتناهي، نحن نعبّر أيضاً عن هذا الأخير، ومن المستحيل الاستغناء عنه في تعريفنا للامتناهي. حسبنا أن نعرف ما نقول، كيما نجد المتناهي في تعريف اللامتناهي، (W.L. حد ص١٣٢ ـ ١٣٣).

ذلك أن المتناهي واللامتناهي متضايفان: فالمتناهي يقتضي نفيه وذلك هو اللامتناهي. والأمر هاهنا مثل الأمر في العلة والمعلول: فكلاهما متضايف مع الآخر: فلا علة بغير معلول، ولا معلول بغير علة.

والتلسل إلى غير نهاية يسميه هيجل: اللامتناهي الردي، أو الزائف. أما المتناهي الحقيقي فهو التكامل الذاتي لشي، ما. إن المتناهي الحقيقي ليس الحد النهائي في سلسلة من التقدم غير محدودة، ولا هو المقابل للمتناهي، بل هو المركب من المتناهي واللامتناهي الزائف لغيريتة هو، أي الجهد غير التام لإكمال نفسه في

 <sup>(</sup>۱) واجع تفصيل ذلك في كتابنا: االأخلاق عند كنت الكويت سنة
 ۱۹۸۰.

متناه آخر للكثرة. واللامتناهي الحقيقي هو حقيقة المتناهى، وهو الذي يرفع المتناهي ولا يقوم إلى جواره.

إن اللامتناهي الحقيقي هو «الصائر» das إن اللامتناهي الحقيقي هو الصائرة werdende

وكما في كل مجال ديالكتيكي، نجد هنا أيضاً ثلاثاً يتألف من: المتناهي، اللامتناهي الزائف، واللامتناهي الحقيقي.

إن اللامتناهي الحقيقي هو وجوده لذاته Fürsichsein.

#### حـ ـ الوجود ـ لذاته

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الوجود ـ لذاته.

وهيجل في منطق االموسوعة؛ يعرفه هكذا:

«الوجود - لذاته هو الصفة التامة ، وبهذه المثابة هو يحتوي على الوجود والآنية بوصفهما لحظتيه التصوريتين . إن الوجود - لذاته ، من حيث هو وجود ، هو العلاقة السيطة مع ذاته - وبوصفه آنيه : هو الوجود المتمين . وهذا التمين لم يَمُد التمين المتناهي لـ «شيء ما» في اختلافه عن الغير ، بل هو التمين اللامتناهي الذي يحتوي في داخله على الاختلاف وقد الأفعي الذي يحتوي في داخله على الاختلاف وقد الأفعي (دمنطق الموسوعة ، ترجمة Véra حا ص ٤٣١).

وفي (علم المنطق) (أو (المنطق الكبير)) يعرفه مكذا:

الوجود ـ لذاته هو الوجود الكيفي التام؛ إنه الوجود الكامتناهي. إن الوجود الأولى غير محدد ولا معين. والآنية هي الوجود المرفوع، لكن فقط على نحو مباشر. فهي تحتوي إذن وقبل كل شيء على النفي الأول، الذي هو بدوره غير مباشر؛ صحيح أن الوجود يبقى أيضاً وأن

كليهما يوجد مع الآخر في الآنية على شكل وَحلة بسيطة، بل ومن أجل هذا هما غير متساويين في ذاتيهما ووحدتهما لم توضع بعد.. ولهذا السبب فإن الآنية هي مجال الاختلافات، والثنائية، ومجال التناهي. والتحديد هو تحديد بما هو كذلك، إنه نسبي إنه ليس وجوداً محدداً مطلقاً. في الوجود بذاته الاختلاف بين الوجود والتحديد، الذي هو سلب، يوضع ويختزل: الكيف، وجود ـ الغير، الحد، وكذلك الواقع، الوجود ـ في ذاته، الواجب أن يكون، الخ. هذه كلها أوصاف ناقصة لسلب الوجود الذي يقوم على الاختلاف بين كليهما. لكن سلب المعناهي المؤدي إلى اللامتناهي، إلى السلب الموضوع للسلب ينشأ عنه، بالنسبة إلى السلب، علاقة مع ذاته، وتصالح مع الوجود: أعني حالة معيّنة.. أو معيّن مطلق.

إن الوجود ـ لذاته هو في المقام الأول، الواحد، أي ما هو من أجل ذاته . وفي المقام الثاني يصير الواحد أحادات متعددة : طَرَد: فذلك الوجود للغير للواحد يختفي في تصوريته : جذب . وفي المقام الثالث، يكون ثمّ تعين متبادل للطرد والجذب، بعده يحدث فيها توازن : والكيف الموجود في الوجود ـ لذاته يبلغ تعبيره الأقصى، ويتحول إلى كم . (فعلم المنطق عدا ص١٤٧).

ومعنى هذا التعين أن الوجود - لذاته هو ينفي نفيه فيؤكد إيجابه . إنه بعد أن تحدد، وبالتالي جرى عليه السلب، يقشت بهذا ذاته ولهذا يكون الوجود لذاته في علاقة مع ذاته، بعد أن كان في علاقة مع الغير .

وفي الإضافة Zusatz التي ألحقها هيجل بالنص الأول يسرق مثلاً للوجود - لذاته هو: الأنا. ذلك أن والأناه das Ich، وأن كان آنيا، أي وجوداً متحققاً مع الغير وعلى علاقة بالآخرين، فإنه حين يعي ذاته فإنه يتجرد عن الأغيار (جمع: غير؛ وهو اصطلاح كثير الاستعمال عند الصوفية المسلمين، ويقولون عادة: السُّوَى، والأغيار) ويركز على ذاته، فيصير وجوده هو وجود ذاته، أي وجود - لذاته، إن الوعي الذاتي عودة إلى الذات وتجرد عن السوى والأغيار.

ويقول هيجل إن وعي الإنسان بذاته هو الذي يميز الإنسان من سائر الحيوان ومن الطبيعة. فالكائنات الطبيعية ليس لها وجود ـ لذاته، بل وجودها هو دائماً وجود ـ للفير.

<sup>(</sup>١) الفعل aufbeben (والاسم مع Aufbeben) فو معنيين متضادين في اللغة الألمانية (أي أنه من الأضداد): فهو يدل على الرقع بمعنى الإزالة والمحود ويدل أيضاً على الإبقاء والمحافظة. وستوجه حسب المحنى المقصود في السباق، والملاحظ أن المعنى الأول مع الأغلب استعمالاً عند هيجل. ووالرقع اصطلاح شائع في المنطق العربي بمعنى الاستيماد والإزالة، كما في قولنا: قانون الثالث المرفوع (حاستيماد) عن الشيما الشرطي المتصل، السنيماد)، حالة الرقع (حالاستيماد) في القياس الشرطي المتصل، الغ. والرقع بهذا المعنى يقابله: الوضع. واجع منطق الموسوعة (حا صحل عليه عند المتيماد) (حا ص 277) ترجمة (Véra)

أما قول هيجل في النص الثاني اإن الوجود لذاته هو - في المقام الأول - الواحدة فلا يعنى به الواحد المعروف في الكم، بل الواحد هنا كيفي محض، ويعني به ما هو في علاقة مباشرة ذاته، وما يملك ذاته؛ إنه السلب الكيفي للسلب مباشرة. والواحد هنا لامتناه حقاً، ولهذا هو لا يفقد ذاته في السوي والأغيار. فالواحد هنا قريب من وصف الله بأنه واحد، إذ نحن في هذا الوصف لا نقصد أن الله واحد بين كثرة وإنما الوحدة الإلهية وحدة كيفية محضة. إن الله واحد لذاته، لا بالنسبة إلى غيره.

و «الوجود ـ لذاته والوجود ـ للواحد ليسا معنيين مختلفين في المثالية Idealitat بل هما لحظتان جوهريتان غير قابلتين للانفصال عن هذه المثالية» (W.L. حـ ا ص ١٠٥٠).

وهنا يقرر هيجل أنه اينبغي تصور الوجود ـ لذاته بعامة على أنه مثالية Idealitat، بينما الآنية هي. الواقع. وبالجملة نحن نعد المثالية والواقع أنهما تحديدان موضوعان الواحد منهما في مواجهة الآخر ولكل منهما استقلال مثلما للآخر، ونقول ـ وفقاً لوجهة النظر هذه ـ إنه خارج الواقع Realitat يوجد أيضاً المثالية. ومع ذلك فإن المثالية ليست شيئاً يوجد خارج الواقع أو إلى جانبه، بل فكرة المثالية تقوم صراحة في هذا: أعنى أنها حقيقة الواقع، وهذا يعني أن الواقع يُنتج ذاته كمثالية بوصفه ما هو في ذاته (أي من حيث أنه متناه، ومن حيث يمتص نفسه في مثالية). لهذا لا يجوز أن نتخيل أننا رددنا إلى المثالية ما هو حقها حينما نقرر فقط أن الواقع ليس هو الكل، وأنه لا بد أيضاً من الإقرار بأنه إلى جانب الواقع توجد أيضاً المثالية. فهذه المثالية التي ستكون إلى جانب، أو التي ستعدّ دائماً أنها فوق الواقع، لن تكون في الحقيقة إلا كلمة جوفاء. إن المثالية لا مضمون لها إلاَّ من حيث أنها مضمون لشيء ما. وهذا الشيء ما ليس هذا أو ذاك مما هو غير معين، بل هو الآنية المتعينة على شكل واقع، الأنية التي، منظوراً إليها في ذاتها ومحددة بحدودها، ليس لها حقيقة. لقد كان من الصواب بمعنى من المعانى أن نتمثل الفارق بين الطبيعة والروح (أو العقل) بحيث يكون التعين الأساسي للطبيعة هو الواقع، بينما المثالية تكون التعين الأساسي للروح. لكن الطبيعة

لبست كرة ثابتة، تامة، توجد لذاتها ويمكن أن توجد بدون الروح، بل الأمر بالعكس وهو أن الطبيعة لا تصيب غرضها وتنال حقيقتها إلا في الروح؛ ولهذا السبب عينه ليست الروح كرة مجردة قائمة وراء الطبيعة، بل هي لا تكون روحاً حقة، ولا تؤكد نفسها ذلك إلا بقدر ما تحتوي على، وتمتص في داخلها: الطبيعة، («منطق الموسوعة» ط١ ص٤٣٢).

وهنا يؤكد هيجل أن كل فلسفة حقة هي مثالية، ذلك لأنه لا طبيعة بدون عقل، ولا عقل بدون طبيعة. وكل ما هو واقعي عقلي. وفي هذه العبارة الأخيرة مفتاح فلسفة هيجل كلها. إنه لا يضع المقل في مقابل الطبيعة، ولا هذه في مقابل ذاك، بل المقل والطبيعة أمر واحد ولا ينفصلان. وكلاهما وجه لشيء واحد أحد. وسيكون لهذا فضل بيان في ثنايا هذه المادة.

# القسم الثاني

### الكم

الكيف تحديد أوليّ مباشر. أما الكم فهو تحديد لا يكترث للمرجود. ذلك أن «الكم هو الوجود المحض حيث التعيّن لا يوضع بعد بوصفه في وحدة مع الوجود هو نفسه، وإنما بوصفه موضوعاً أو منبوذاً على السواء، (منطق الموسوعة، حـ١ ص٤٤٣).

ولقد اعتاد علماء الرياضيات أن يعزفوا الكم بأنه هما يقبل الزيادة والنقصان». لكن هيجل يعترض على هذا التعريف، لأنه يرى أن معنى هذا التعريف هو أن الكم، على عكس الكيف، لا يكترث للتغير، وذلك لأن هذا التقريق يقتضي أن الزيادة أو النقصان لا علاقة لهما بالكيف، مع أن الكيف هو الآخر يقبل الزيادة والنقصان، هو خاصية الكم وحده.

وإنما الخاصية الحقيقية المميزة للكم من الكيف هي أن الكم خروج عن الذات، خروج للعقل عن ذاته، أما الكيف فقائم في ذات العقل غير متخارج عنه.

وكما كان للكيف ثلاثة أقسام هي: الوجود، والماهية، والوجود لذاته ـ كذلك للكم ثلاثة أقسام هي:

الكم المحض، ومقدار الكم Quantum، ودرجة الكم.

اوالكم درجة من التصور، وبوصفه كذلك هو يلعب دوراً أولاً بوصف مقولة منطقية، وثانياً في العالم الموضوعي، في عالم الطبيعة وفي عالم العقل (أو الروح). لكن يمكن أن نشاهد أيضاً أن التحديدات الكمية لا تتساوى في الأهمية لدى عالم الطبيعة ولدى عالم العقل. في عالم الطبيعة حيث التصور يبدو كأنه شيء غير ذاته وعلى أنه خارج عن ذاته ، فإن للكم من أجل هذا أهمية أكبر مما له في عالم العقل، عالم الحياة الباطنة الحرة freier Innerlichkeit . صحيح أننا قد ننظر أحياناً إلى مضمون العقل من وجهة نظر الكم، لكن من الواضح أننا حين ننظر إلى الله على أنه ثالوث، فإن العدد ثلاثة ليس له نفس الأهمية التي للثلاثة أبعاد في الزمان مثلاً، أو الثلاثة أضلاع في المثلث لأن الحد الجوهري للمثلث هو أنه سطح مستو محاط بثلاثة أضلاع. بل وفي نطاق الطبيعة نفسها ليس للتحديدات الكمية نفس الأهمية في كل حالة. فإنها أكبر في الطبيعة غير العضوية منها في الطبيعة العضوية، وفي نطاق الطبيعة غير العضوية نجدأن أهميتها في الكيمياء والفيزياء بالمعنى الصحيح أقل منها في الميكانيكا حيث لا نستطيع التقدم خطوة بدون معرفة الرياضيات؛ وهذا هو ما أعطى للرياضيات لقب: «العلوم الدقيقة» في المقام الأول، وأدى ـ كما لاحظنا من قبل ـ إلى الأتفاق بين وجهة النظر المادية ووجهة النظر الرياضية البحتة.

والخلاصة لما سبق هي أن نقرر أنه علينا أن نعد من الأخطاء الفاحشة أن نريد إرجاع - وهو أمر يحدث عادة - كل الاختلاف والتعينات التي تقع للأشياء إلى اختلافات وتعينات كمية محضة. صحيح أن العقل أكبر من النبات. لكننا لن نعلم من الطبيعة وأن الحيوان أكبر من النبات. لكننا لن نعلم إلا القليل جداً عن هذه الكائنات واختلافها لو توقفنا عند هذا الأكثر والأقل، بدلاً من إدراك قابليتها الخاصة للتعين، وفي المقام الأول هنا: قابليتها للتعين الكيفي، (دمنطق الموسوعة، حدا ص٤٤٧ ـ ٤٤٨، ترجمة

وهنا يحسن بنا أن نمرض آراء بعض الفلاسفة في الكه:

۱ ـ ونبدأ بأرسطو لأنه أول من تناول مفهوم الكم
 وحدده بوضوح فقال:

يطلق الكم poson على ما يقبل القسمة إلى أجزاء بحيث يكون كل واحد منها، اثنين كانا أو أكثر، واحداً ومفرداً محدداً بحسب طبيعته. والكثرة plethos تكون كماً إذا كانت قابلة للحد، ومقداراً megethos إذا كانت قابلة للمساحة. كذلك تطلق الكثرة على ما يمكن تقسيمه إلى ما ليس بمتصل؟ ويُطلق المقدار على ما يمكن تقسيمه إلى ما هو متصل؟ (اما بعد الطبيعة، م ف ١٣٠٠ ص ٢٠٠٠).

وقد أدرج أرسطو الكم بين المقولات العشر، وجعلة تالياً لمقولة الجوهر وسابقاً على مقولتي الإضافة والكيف. ولذلك تناوله في كتاب "المقولات" (فصل ٢).

ويقسم أرسطو الكم إلى: متصل ككر الاس ومنفصل المحكرة الكم إلى: متصل كالم المحتفظ ومنفصل المحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ المحتفظ المحتفظ والقول (راجم المحتفظ المحتفظ من في ١٣ صن ١٠٠ ألم ١٤٠ المقولات المحتفظ المحتفظ من ١٠٠ صن ١٠٠ أس ١٤٠).

ويقرر أرسطو أن الكم ليس فيه متضادات («المقولات» ص٦ أ س١٩ ـ ٢٥)؛ فإن قيل: وما هي حال الكبير والصغير، الكثير والقليل؟ قال أرسطو: إن العلاقة بينهما ليست تضاداً، بل إضافة: فالكبير مضايف للصغير، إذ لا يتصور أحدهما ولا يوجد إلا بالآخر، وهذا هو التضايف وليس التضاد؛ وكذلك الشأن في الكثير والقليل.

ولم يطرأ على تقرير أرسطو لمفهوم الكم هذا تعديل يستحق الذكر حتى جاء أمانويل كنت في كتابه انقد العقل المحض، (سنة ١٩٨٣ فنظر إلى المقولات حسب اللوحة التي وضعها لها(١٠) على أنها تصورات قبلية a priori للذهن من ناحية ، وأنها من شروط إمكان المعرفة التجريبية بوجه عام من ناحية أخرى. ولما كانت المعرفة التجريبية هي تركيبية، فلا بد من إكمال المقولات بواسطة الاسكيمات التي بها تؤلف موضوعات

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في كتابنا: الماتويل كنت، الكويت سنة ١٩٧٧.

المنطق المثالي أو منطق هيجل ٢٩١

التجربة في المكان والزمان: وفيما يتعلق بمقولة الكم، يقول كنت إن الكم بوصفه تصوراً للذهن قبلياً يمكن من تركيب موضوعات التجربة في الكثرة المكانية ـ الزمانية للظواهر. ومقولة الكم عند كنت تتألف من ثلاثة عناصر هي: الوحدة، الكثرة، الكلية. ويقرر أن كل عيان Anscha ung يتضمن مقداراً ممتداً معتداً المعتده والمقدار الممتد هو المؤلف من أجزاه: ففي الهندسة لا بد أن نتصور في المكان نقطاً وخطوطاً، وفي علم الرمان: وومكذا فإنني حين أضع خمس نقط الواحدة تلو المحضا، ط ط صورة العدد ٥٥ («نقد المقل المحضا، ط ط ص ١٧٩).

وهيجل يأخذ عن أرسطو، ويهاجم كنت.

فلننظر في المباحث الرئيسة التي ينطوي عليها مفهوم الكم.

# ١ ـ الكم المحض

الكم المحض هو الذي ليس له حدُّ بعد، أوليس بعدُ مقداراً كمياً quantum. والأمثلة على الكم المحض إنما نجدها في المكان، وفي الزمان، وفي المادة بعامة، وفي الضُّوء، بل وفي الأنا ـ بشرط ألَّا نخلط بين الكم والمقدار الكمى. «إن المكان، والزمان، الغ هي امتدادات، وكرات تمثل سيلاناً خارج الذات، لكنه سيلان لا يتحول إلى ضده، أعنى إلى الكيف أو في الواحد؛ إنما هو يكون، من حيث هو سيلان خارج الذات، إنتاجاً مستمراً وتلقائياً لوحدته. فالمكان هو ذلك الوجود ـ خارج ـ الذات المطلق، الذي لا ينقطع أبدأ، إنه وجود ـ للفير مستمر يظل مع ذلك في هوية مع ذائه. أما الزمان فهو خروج ـ عن ـ الذات، وتوليد للواحد، من الناحية الزمانية، وتوليد للآن، وإلغاء مباشر لهذا، وإلغاء للإلغاء، بحيث أن هذا التوليد للارجود هو في الوقت عينه مساواة وهوية مع الذات، (.W.L.) حا ص١٨١).

وبهذه المناسبة يتناول هيجل النقيضة الثانية من النقائض الكونية التي ذكرها كنت في انقد العقل المحض، ونعني بها النقيضة المتعلقة بالتقابل بين لحظات الكم، وهي النقيضة الخاصة بامكان القسمة إلى

غير نهاية فيما يتعلق بالمكان، والزمان، والمادة، الخ.

يقول هينجل في نقده لآراء كُنْت في هذا الموضوع:

ان النقائض Antinomien الكنتية تكون دائماً جزءاً مهمّاً من الفلسفة النقدية؛ وهي خصوصاً التي أفضت إلى انهيار الميتافيزيقا السابقة، ويمكن عدها أنها هى التي حددت الانتقال إلى الفلسفة الحديثة. وإذا كانت قد أدت إلى هذه النتبجة فذلك خصوصاً لأنه بالابتداء من المضمون فإنها برهنت على بطلان مقولات المتناهى ـ وهي برهنة أصح كثيراً من البرهنة، الشكلية الخالصة، التي قامت بها المثالية الذاتية، والتي تقول إن عيب هذه المقولات يقوم فقط في كونها ذاتية، لا فيما هي عليه في نفسها. وهذه البرهنة، برغم فضلها الكبير، ناقصة جداً: ففضلاً عن أنها مشوّشة مضطربة، فإنها تؤدي إلى نتيجة يمكن أن توصف بالمفارقة paradoxal لأنها تفترض أن المعرفة لا تقتضى أشكالاً أخرى للفكر غير المقولات المتناهية. ومن كلتا الناحيتين تستحق هذه النقائض نقدأ أشدَ عمقاً يهدف إلى إيضاح وجهة النظر والمنهج كما يهدف إلى تخليص النقطة الرئيسة، موضوع البحث، من الشكل الزائف الذي فُرض عليها قهراً والذي لا يفيد إلا في جعلها بمعزل عن التبين، (.W.L.) حا ص١٨٢).

ويرد هيجل على كنت قائلاً: إنه يلاحظ أن كل تصور، إيّا ما كان، هو قابل لأن تكون له نقائض، وهو أمرُ أدركه مذهب الشكاك اليونانيين. ثانياً: إن كنت لم يشهد التناقض في التصورات نفسها، وإنما في الشكل العيني للتمديدات الكوسمولوجية. ولإدراك النقيضة في حالة محضة، كان لا بد من تصور المقولات، لا في تطبيقاتها وامتزاجها مع امتثال العالم، والزمان والمكان والمادة الخ، وإنما خارج هذا الموضوع الذي لا يملك قوة كافية كيما يصير جديراً بأن ينظر إليه في حالة محضة وفي ذاته.

وينتهي هيجل إلى القول بأن نقيضة المكان أو المادة فيما تتعلق بإمكان تجزئتها إلى غير نهاية أو عدم إمكان ذلك اليست شيئاً آخر غير القول بالكم مرة بوصفه متصلاً، ومرة أخرى بوصفه غير متصل. فإذا لم نتصور المكان والزمان الخ إلا وفقاً لتحديد الكم المتصل، فإنها

ستكون قابلة للقسعة إلى غير نهاية. أما إذا تصورناها وفقاً لتحديد الكم المنفصل، فإنها ستحتوي على قسمة أخيرة وستتألف من أحادات غير قابلة للقسمة. وكل واحد من هذين التحديدين يستبعد الآخرا (المنطق الموسوعة)، ترجمة Véra ح ص ٤٤٩).

### ۲ \_ المقدار الكمى Quantum

المقدار الكمي هو الكمية المُخدَّدة. •إن المقدار الكمي هو آنية الكم، بينما الكم المحض يناظر الوجود، الكمي هو آنية الكم، بينما الكم المحض يناظر الوجود ـ لذاته، (•منطق الموسوعة، حاص ٤٥٠ ترجمة Véra، ويميز هيجل بين العدد بعامة Zahl، والعدد الجامع anzahl ـ وهو ما هو مجموع معين من الأحادات، والوحدة هي الصفة العامة لما هو مؤلف من أحادات.

والعمليات الحسابية تنتج أعداداً بطريقة عارضة محضة. فنحن في العملية الحسابية نضيف وحدات كل واحدة منها خارجة عن الأخرى. وتوقفنا عند عدد بعينه لا أو ٨ مثلاً هو أمر اعتباطي خالص. وكل وحدة تضاف هي في هوية مع، واختلاف عن، آخر وحدة. فهذا هو التخارج الذاتي الذي هو خاصية الكم. والمقدار النبي والمساواة أو اللامساواة للأعداد المضافة ـ هذه مسألة عارضة. ولهذا ـ هكذا يرى هيجل، أخطأ كنت حين عذ القضية د٧ + ٥ = ١٢٤ قضية تركيبية (١) إنها مجرد ربط خالي من التصور. وعملية الطرح هي مثل عملية الجمع.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الضرب والقسمة: ليس بينهما اختلاف من حيث المبدأ. فنحن في الضرب نضيف مجموعاً من الوحدات، كل واحدة منها هي أيضاً مجموع (أو حاصل جمع). ولهذا يستوي أن نقول: ٤ مرات ثلاثة، أو ثلاث مرات أربعة.

وفي عملية القسمة القاسم هو العدد الجامع . anzahl وخارج القسمة هو الوحدة Einheit .

والمقدار الكمي متناه، شأنه شأن كل ما هو ذو حد؛ وفي الوقت نفسه هو يتجاوز نفسه، إذ ينفي حده

 (١) القضية التحليلية هي التي يكون فيها المحمول متضمناً في مفهوم الموضوع؛ والقضية التركيبية هي التي فيها المحمول غير متضمن في مفهوم الموضوع.

ويصبح آخر. ومن هنا كانت لا نهايته. فهو متناه في ذاته، ولا متناه في غيره. فولا نهايته تقوم أولاً في عدد محدوديته، وثانياً في عودته على نفسه، في وجود لذاته في حالة سوية. وبمقارنة هاتين اللحظتين نشاهد أن الطبيعة، المتناهية للمقدار الكمي، وتجاوزه لذاته نحو يَخر فيه يجد تحدده ـ بميزان اللامتناهي: فإن نفي الحد يكون نفس تجاوز الحد، حتى إن المقدار الكمي يحظى بتحدده في هذه المقولة، أعني مقولة اللامتناهي. واللحظة الأخرى للامتناهي هي الوجود ـ في ـ ذاته، بصرف النظر عن الحد؛ لكن المقدار الكمي هو نفسه محدد بحيث أنه في ذاته لا يكترث لحده، وتبعاً لذاك لا يكترث لمقادير كمية أخرى ولما يتجاوزه. فالتناهي واللاتناهي (الرديه، ذلك الذي ينبغي أن يفصل عنه) يحتري كل واحد منها، في المقدار الكمي، على لحظة يحتري كل واحد منها، في المقدار الكمي، على لحظة الآخر» (ال. W.L.).

وهذه اللانهائية الزائفة تمدّ عادة على شكل تقدم من الكمي إلى اللامتناهي: أي التجاوز المستمر للحد، وهو أمر يرجع إلى عجز العقل عن القضاء على الحد، وينظر إلى هذه اللانهاية على أنها أمر في غاية السحر، وأنها الكلمة الأخيرة للفلسفة. لكن هذا السحر لا يجعل الموضوع عظيماً، بل يجعل العقل أو الذات عظيماً، لأنه هو الذي يمتص مثل هذه المقادير الكمية الهائلة.

وقد أشاد كنت بهذا التدرج إلى غير نهاية، وبهذه اللانهائية التي فيها العقل أو «الذات تسمو بالفكر فوق المكان الذي نشغله، وتحقق تركيبات تزداد سعة، حتى تصل إلى اللامتناهي: مضيفة نجوماً إلى نجوم، وعوالم إلى عوالم، ونظماً فلكية إلى نظم، ناسبة إلى حركاتها الدورية، وإلى بداياتها ومردها أزمنة لا محدودة. لكن التصور يشعر بالعجز أمام هذا التقدم نحو البعيد اللامحدود، حيث العالم الأبعد يقتضي عالماً أكثر بعداً، وراءه ماضي أكثر سحقاً، وحيث المستقبل، مهما تصورناه سحيقاً جداً، لايزال وراءه ماضي أكثر سحقاً، وحيث المستقبل، مهما تصورناه بعيداً، وينهار أمام هذا التصور الذي يتجاوز كل مقياس؛ وهذا السير دون توقف صوب هدف لا يستبصر أبداً، ينتهي بالسقوط أو الدوار» (كنت: «نقد العقل العملي»،

المنطق المثالي أو منطق هيجل ٢٩٦

ويعلق هيجل على هذا الوصف الرائع بقواه: وهذا النص رائع، ليس فقط بسبب وفرة الصور التي استخدمها كنت في وصف مضمون هذا السمو الكمي، بل وأيضاً وخصوصاً بسبب الصراحة التي عبر بها كنت عمّا عسى أن يؤدي إليه هذا السمو، أعني: هزيمة الفكر، والسقوط، والدوار، والسبب في هذه الهزيمة وهذا الذي يجعل حداً يختفي وحداً آخر يظهره، كيما يختفي بدوره من جديد، فيتوالى الاختفاء والظهور من جديد ويقتضي كلاهما الآخر: الذي من هنا في الذي هناك، بالعجز الناجم عن هذا اللامتناهي أو هذا الذي يجب أن يرجد، وخية الأمل الناشة عن الرغبة في الاستيلاء على يرجد، وخية الأمل الناشة عن الرغبة في الاستيلاء على ما يتجاوز المتناهي، واستحالة إرضاء هذه الرغبة،

ويذكر في المنطق الموسوعة أن الشعراء، وخصوصاً هلر Haller وكلوبستوك Klopstock كثيراً ما يلجأون إلى هذا التصوير للاتناهي، ابتغاء الايحاء بتصوير ليس فقط للطبيعة، بل وأيضاً للله. ويستشهد بقصيدة لهلر يصف فيها لانهائية الله فيقول:

> ابني أكدس أعداداً بغير نهاية وملايين الجبال وأضيف زماناً إلى زمان وأضم عالماً إلى عالم، وحين أنصرف عن هذا العلو الرهيب وأتوجه إليك أنت، وأنا في دوار: فإن كل قوة للأرقام تتزايد آلاف المرّات لا تكوّن جزءاً منك أنت،

لكن هيجل لا يفسر القشعريرة أمام هذا الرقم اللانهائي إلا على أنها ناجمة عن الملال الذي ينشأ في النفس بسبب التكرار المستمر لهذه الواقعة وهي أننا نضع حداً ثم نمحوه، وهكذا باستمرار مما يجعلنا نراوح في نفس المحل. كما يفسر البيت الأخير من هذه القصيدة والذي يقول:

داني أشيح بوجهي عنك، ومع ذلك فأنت جميعك أمامي».

هذا البيت - أقول - يفسره هيجل بأنه يعبر عن هذه الفكرة وهي أن «اللاتناهي الحقيقي يجب ألا يعد شيئاً قائماً بعد المتناهي، وأنه كيما نصل إلى الشعور باللامتناهي الحقيقي ينبغي علينا أن نلغي هذا التقدم إلى غير نهاية» («منطق الموسوعة» حدا ص٤٦٢ - ٤٦٤، ترجمة Véra).

#### الدرجة

وحدات العدد متخارجة تماماً بعضها عن بعض. لكن العدد من حيث هو حد هو عدد جامع anzahl. ولهذا فإن التخارج المتبادل للوحدات إنما يتعلق بعددها الجامع، ولا يتوقف على شيء خارجها. ولهذا فإن العدد الجامع في هوية مع الحد. وبالجملة فإن العدد، بما هو عدد، هو كل العدد الجامع، أعني أنه مركب الوحدة والعدد الجامع: إنه مقدار كمّى معتد.

والدرجة هي مقدار كمي، لكنها ليست كثرة Menge في داخل ذاتها مثلما هي الحال في العدد.

وحينما ينتقل المقدار الكمي من العدد إلى الدرجة، فإن الوحدات لا تعود بعدُ متخارجة على التبادل؛ إنها تتحالف في الوحدة المحدِّدة، التي تصبح بذلك درجة وليست مجرد وحدة.

والدرجة تتضمن التقدم أو التقهقر، وهكذا فإن الصعود أو النزول في سُلم من الدرجات يصبح تقدماً مستمراً وفيضاً من التغير غير المنقطع وغير المنقسم.

# اللامتناهي الرياضي

للامتناهي الرياضي نتائج مهمة في الرياضيات. والتعريف العادي للامتناهي الرياضي هو أنه: لا يوجد مقدار بعده لا يوجد مقدار أكبر منه، إذا كان هو لامتناهي الكبر؛ أما إذا كان لامتناهي الصغر فإنه لا يوجد مقدار اصغر منه؛ أو بعبارة أخرى: المقدار اللامتناهي في الكبر هو أكبر من أي مقدار، والمقدار اللامتناهي في الصغر هو أصغر من أي مقدار آخر.

ويعرف المقدار في الرياضيات بأنه ما يقبل الزيادة أو النقصان. وإذن ليس اللامتناهي في الكبر أو في الصغر مقداراً، لأنه لا يقبل الزيادة في الحالة الأولى، ولا

النقصان في الحالة الثانية. وقد رأى كُنْت في هذا الأمر نقيضة لا سبيل إلى حلّها.

وجاء هيجل واستلهم اسينوزا لحل هذه المعضلة. ذلك أن اسبينوزا يميز بين نوعين من اللامتناهي: اللامتناهي اللامتناهي في الخيال وهو ما لا يتناهى عند حد، واللامتناهي بالفعل الخيال وهو ما لا يتناهى عند حد، مع ذاته، أو ما هو تام وحاضر بالفعل. فالكسر ٢/٧ إذا ترجم إلى نسبة عشرية كان ٢٥٨٧١٤ و. وتستمر الكسور إلى غير نهاية ـ وهذا هو اللامتناهي في الخيال أو الوهم أو الظن، لأنه ليست له أية حقيقة واقعية . لكن إذا نظرنا إلى هذه الأعداد الكسرية على أنها أعداد موجودة في السلة وعلى أنها تنقصها أعداد تالية فإن هذا يعده اسبينوزا لامتناهياً بالفعل.

فجاء هيجل وقال إن ٧/٢ هي نسبة، وهذه النسبة ثابتة، لأنها ستكون هي هي لو قلنا ـ بدلاً من ٧/٢ ـ: ١٤/٤، ٦/ ٢١، ٨/ ٢٨، ١٠/ ٣٥، الخ، الخ.

الم وفي هذا التصور للامتناهي الرياضي يرتفع المقدار الكمي إلى وجود كيفي؟ لقد وضع على أنه لامتناه حقيقي، إنه لم يُزفع بوصفه مقداراً كمياً هو كذا أو كذا، بل من حيث هو مقدار كمي فحسب، . (.W.L. ص ٢٥٤).

والخلاصة أن هيجل يرى أن اللامتناهي الرياضي الحقيقي يتصف بأنه كيفي، ومن هنا كان حقيقياً واقعياً. وقد بالغ في الإسهاب في هذا الموضوع بحيث استغرق منه أربعين صفحة (ح.١ ص ٢٣٩ ـ ٢٧٨). فليرجع إليها من أوتى القدرة على منابعتة هاهنا!

ومثل هذا سيفعله في التعليقة التالية (رقم ٢) والتي تدور حول «الغرض من حساب التفاضل مستخلصاً من تطبيقه». (W.L. حدا ص٧٢٨ ـ ٢٠٩).

#### النسبة

وهكذا نصل إلى النسبة، والنسبة على ثلاثة أضرب:

أ ـ نسبة مباشرة، وفيها لا يظهر الطابع الكيفي بما
 هو كذلك؟

ب - النسبة غير المباشرة، وفيها نفي أحد المقادير

الكمية الذي يوضع في نفس الوقت الذي يوضع فيه تغير الآخر؛ وتسمى أيضاً: النسبة المكسية؛

جد النسبة بالقوة؛ وهي النسبة التي ترجع إلى ذاتها والتي تتجلى على أنها مجرد انتاج للمقدار الكميّ بواسطة ذاته.

في النسبة المباشرة يعبّر الأسُّ عن العلاقة الذاتية التي للمقدار الكمّي، وأعداد البسط والمقام يمكن أن تتعدد إلى غير نهاية.

وفي النسبة العكسية يكون المقدار الكمي في علاقة نفي مع ذاته.

وفي النبة بالقوة لا يهم تنوع الحدود، ويصبح المقدار الكمي نفياً للنفي، والنسبة تصبح كيفية خالصة، يمكن تعريفها بأن نقول إن المجموع هو الوحدة نفسها، وأن المقدار الكمي هو \_ في وجوده الغيري \_ في هوية مع ذاته.

# ٣ \_ المقياس

«المقياس هو المقدار الكمي الكيفي، وأولاً بوصفه مقداراً كمياً كيفياً مباشراً. إنه مقدار كمي يرتبط بآنية، أو كيفية. والمقياس، بوصفه وحدة جامعة بين الكيف والكم، هو الوجود القائم. إننا حين نتحدث عن الوجود، فإنه يبدو أولاً على أنه لحظة مجردة تماماً وغير متمينة. لكن من طبيعة الوجود أنه يحدد نفسه؛ وهذا بالقدر الذي به يبلغ تمام تعينه. ويمكن أيضاً أن نعد المقياس تعريفاً للمطلق، وذلك بمقتضى وجهة النظر التي تقول عن الله إنه مقياس كل الأشياء». (امنطق الموسوعة حاص ٤٧٤).

وتفسير هذا هو أننا نجد المقياس، وهو في ذاته كمي، مرتبطاً بالكيف في الطبيعة: إذ كل التركيبات الكيماوية هي نسب كمية تؤدي إلى صفات أو كيفيات. مثلاً: كب أأ يد. \( (حمض الكبريتيك، ويتألف من كبريت بنسبة ١ + اكسجين بنسبة ٤، وهيدروجين بنسبة ٢. وفي الموسيقى نجد أن درجة النفمة الصوتية تتوقف على الذبذبات الهوائية. وفي الطبيعة المضوية نجد المقياس رابطة جوهرية بين الحجم والتركيب.

وهكذا نجد أن كل موجود واقعي له مقياس

خاص، أعني نسبة بين العناصر التي يتألف منها، وخارج هذه النسبة فإنه لا يبقى. صحيح أن النوع الواحد من الكائنات تختلف مقاييسه: فثم إنسان سمين وآخر نحيف، وثم نوع من الشجر ضخم وآخر صغير البية. بيد أنه يلاحظ أن زيادة المقياس لا تستمر طويلاً، بل لا بد أن تنتهي عند حد معين: فإذا وجد إنسان طوله متران وربم متر، فإنه لا يوجد إنسان طوله عشرة أمتار، ناهيك أن يكون عشرين أو ثلاثين أو مائة. إن المقياس بتراوح بين مقادير كمية محددة، متوسطها هو الذي يعد المقياس بالخاص بكل كائن كان.

إن المقياس مقدار كمي لكيفية معيّنة. لكنه ليس «تصوراً» في ذاته، لأن المعقيباس أصر خارجي واصطلاحي.

ويطبق هيجل فكرة المقياس في ميدان العلوم الروحية، أو الإنسانية كما يقال عادةً اليوم. ففي السياسة نجد أن الدستور السياسي يراعي فيه مساحة الدولة وعدد السكان، والتشريع يختلف بحسب عدد السكان ومساحة الدولة، فتشريع كانتون canton صغير في سويسرا لا يناسب دولة كبيرة، كما أن تشريع الجمهورية الرومانية لم يُسَن لكي يطبق على المدن الصغيرة في الأمبراطورية الألمانية، (منطق الموسوعة، حا ص٤٧٨ ـ ٤٧٩، ترجمة ٢٩٨٠). وفي الديانة اليونانية نجد الإلاهة ترجمة Nemesis (في الهناء، فهي تمثل المقياس. والقاعدة في الكبرياء أو في الهناء، فهي تمثل المقياس. والقاعدة العامة في الأخلاق اليونانية تقول: تجنب الإفراط وأفلاطون أوضح العلاقة بين المقياس والكم

وافلاطون اوضع العلاقة بين المقياس والكم في محاورة «السياسي» poloticus (عدم عدم). ونجد الغريب في هذه المحاورة يقسم المقياس إلى معنين: مقياس لقياس الكمية النسبية، وآخر لقياس الإفراط والتفريط أو الزيادة المفرطة والنقص الفاحس. ونحن نعلم جيداً أن أرسطو جعل المقياس، بمعنى النسبة الوسطى، أو الوسط، هو معيار الفضيلة، إذ الفضيلة عنده وسط بين طرفين، أو اعتدال بين الإفراط والتغريط.

وتحت باب المقياس يبحث هيجل في ثلاثة مسائل في المنطق المرسوعة، وفي ١٥ مسألة في (علم المنطق). ((المنطق الكبير)).

وحسبنا هنا أن نشير إلى ما يقوله في امنطق

الموسوعة المسائل الثلاث التي يثيرها فيه هي: (أ) القاعدة أو المعيار، أي الطابع العام للمقياس؛ (ب) ما لا مقياس له ((ح) اللامتناهي الحقيقي للمقياس.

# (أ) القاعدة أو المعيار

المقياس هنا يتخذ شكل سلّم من الدرجات، يحدث فيها تغير كيفي في بعض النقط فقط. والزيادة أو النقصان على سلم الدرجات تتنامى بالتزايد الحسابي فالأجسام الصلبة تتحول إلى سوائل، والسوائل إلى غازات وفقاً لدرجات الحرارة التي تتعرض لها؛ ودرجات النغمات في السلم الموسيقي تتغير وفقاً لتقدم الانسجام. وفي كلتا الحالتين يحدث تغير كيفي محدود. يقول هيجل: "إذا ما تجاوزنا من جانب أو من آخر، المقياس الذي حددته العلاقات الفردية، فإننا نشاهد حينئذ ظهور الطبيعة الكيفية للمقياس، («منطق الموسوعة» حالا عربية ويعمل الموسوعة» حالا عليه ودهم ويهم ودهم ودهم ودهم ودهم).

وهذه الفكرة هي التي بالغ في استغلالها والتوسع فيها كارل ماركس حتى ذهب إلى أن الكم يتحول إلى كيف بمجرد الزيادة أو النقصان. وهذا التوسع لم يقصد إليه هيجل، وإنما اقتصر - كما قلنا منذ قليل - على القول بأنه في حالة تعرض المقياس للزيادة قد يحدث أحباناً تغير في الكيف محدود وعارض ولم يجعل من هذا القول قاعدة عامة، بل مجرد وصف لحال عارضة قليلة الحدوث محدودة الأحوال.

# (ب) ما لا مقياس له Das Maaslos

أما انتفاء المقياس ـ ما لا مقياس له ـ فهو أولاً تجاوز المقياس ـ بفضل طبيعته الكمية ـ إلى ما فوق تعينه الكيفي العيني. لكن لما كانت الحالة الكمية الأخرى، وهي أسباب مقياس الحالة الأولى، هي أيضاً كيفية، فإن انتفاء المقياس هو أيضاً مقياس؛ فهذان الانتقالان ـ من الكيف إلى المقدار الكمي، ومن المقدار الكمي إلى الكيف ـ يمكن بدورهما أن يمثلا بتقدم لامتناه ـ مثل اطراح المقياس واستعادته في انتفاء المقياس. ذلك أن ما يحدث في الواقع هو أن المباشرة التي تعود إلى المقياس بما هو كذلك، قد نُحيَت جانباً؛ لكن الكيف والكم يوجدان فيها بوصفهما مباشرين، وليس المقياس إلاً

هويتهما النسبية» («منطق الموسوعة» حـ۱ ص٤٧٩ ـ ٤٨٠ ، ترجمة vèra). لكن الوجود غير المحدود للدرجات بعد لامتناهياً زائفاً.

# (ح) اللامتناهي الحقيقي للمقياس

لكن يتبين أن المقاييس في تراجعها هي في حالة هوية: فإن الكم والكيف قد صار كل واحد منهما سواء gleichgültig بالنسبة إلى الآخر، ولم يعد ثم بينهما خلاف. ذلك أن كل واحد من الحدين قد نفي نفسه ليجد نفسه في نفي مضاده؛ وكل واحد منهما يجعل من هذا المضاد لحظة من ذاته هو، ولهذا يرتفع كل واحد إلى اللامتناهي الحقيقي. وهذا اللامتناهي لم يعد لانهائية الكيف المحض، ولا لانهائية الكم، بل هو لانهائية الكيف المحض، ولا لانهائية الكم، بل هو لانهائية الكمية أو الكيف. إذن التغير هنا في الوقت نفسه بقاء الكمية أو الكيفية. إذن التغير هنا في الوقت نفسه بقاء واستمرار؛ إنه وجود واحد هو الذي يتجلى في تعينات مختلفة. ولا معين منها هو وجود مستقل، إنما هي أحوال وعوارض زائلة لموضوع ثابت أبداً.

### خلاصة نظرية الوجود

الوجود المحض والعدم المحض سيان، لأن كليهما ليس بمتعين. لكنهما في الوقت نفسه يتميزان تميزاً مطلقاً، لأن كليهما يزول مباشرة في نقيضه. وحقيقتهما إنما تقوم في حركة زوال أحدهما في الآخر، وهذه الحركة هي الصيرورة.

وفي الصيرورة يتحد الوجود والعدم.

والصيرورة تفضي بدورها إلى مفهوم آخر هو الكيف والوجود ذو الكيف هو الآنية، أي الوجود المتحقق العيني.

كل آنية محدودةً بالغير، بالآخر. وما هو فشي، ما هو الوجود المحدود بحد هو الآخر.

ولا شيء على الأرض أو في السماء إلاَّ ويحتوي على الوجود والعدم في وقت واحد.

والكيف يمكن أن يصير هو ذاته دون أن يحدّ بغيره، فيكون مجرد علاقة بالذات مع نفسها. وفي هذه الحالة يصبح هو الواحد.

وهنالك يكون الوجود واحداً سرمدياً ثابتاً، وتصير الصيرورة مجرد مظهر خارجي.

لكن الحقيقة ليست في الواحد، ولا في مضادها وهو التعدد أو الكثرة؛ إنما هي في الوحدة الجامعة بين الواحد والمتعدد. وهذه الوحدة الجامعة هي الكم.

وهكذا يتلو الانفصال الأساسي في العالم الذري الاتصال الرتيب للكم المحض. بيد أن الوجود لا يستطيع أن يتعين في عدم تعدد الكم، وإلا فني. لهذا لا بد للكم أن يتحدد، بأن ينحل إلى كميات محددة بينها علاقات محددة.

لكن الكم لا يمكن أن يتحدد تحدداً حقيقياً فقالاً إلا بواسطة الكيف. لهذا فإن حقيقة الوجود ليست هي الكيف المحض، ولا الكم المحض، بل الوحدة الجامعة ينهما، وهذه الوحدة هي المقياس.

ولهذا فإن الوجود هو مجموع الآنيات ذوات الكيف والكم معاً. وهي بكميتها يتوقف بعضها على بعض ويتكافل معه وينفذ بعضه في بعض ويستمر فيه وبكيفيتها هي تنميز بعضها من بعض وتتقابل بعضا ضد بعض.

وبالجملة فإن الوجود هو في وقت واحد معاً: واحد ومتعدد، متصل ومنفصل، ثابت ومتغير. أما الموضوع الباقي تحت كل التغيرات العابرة، فهو المادة التي هي هي مع تنوع الأشكال، والواقع الراهن تحت كثرة المظاهر.

ووفقاً لهذا فإن الوجود، متصوراً على هذا النحو، هو السوية Indifferenz المطلقة.

وهذه السوية المطلقة هي الماهية. إذ الماهية هي النفي الجوهري لما هو مباشر ولما هو معطي. فالماهية تنفي ما هو مباشر: إذ زيد وعمرو وبكر كلَّ منها يُنفَى في الماهية التي هي ماهية الإنسان بعامة. لكن مع صدور زيد وعمرو وبكر عن الإنسانية كماهية يبقون في الماهية إذ يبقون متصفين بالإنسانية، ولا وجود حقيقياً لأي منهم إلا بماهية الإنسانية. وهذا يقودنا إلى القسم الثاني من منطق هيجل وهو: منطق الماهية.

# القسم الثاني من منطق هيجل

# منطق الماهية

الماهية نفي للوجود المباشر، لأنها تتجرد عن الآنيات العينية للأفراد. ولهذا فإنها نفيٌ مطلق. وعلاقتها مع ذاتها هي عودة النفي على نفسه، أو انعكاسه على

ويقول هيجل في المنطق الموسوعة): االماهية هي التصور من حيث كونه موضوعاً؛ في الماهية لا تكون التعيينات إلاّ نسبية، وليست منعكسة في ذاتها؛ ولهذا فإن التصور لا يكون بَعْدُ لذاته. إن الماهية، بوصفها الوجود الذي يصنع التوسط مع ذاته، بفضل سلبيته الخاصة، هو العلاقة مع الذات فقط من حيثث هي علاقة بشيء آخر ليس مباشرة بمثابة موجود seindes، بل هو موضوع وغير مباشرا. (ص١١٢؛ ترجمة جبلان Gibelin

وفي اعلم المنطق؛ يقول: اإن حقيقة الوجود هي الماهية. إن الوجود هو المباشر. ومن حيث أن العلم يريد أن يعرف الحق، أي الوجود في ذاته ولذاته، فإنه هو لا يقتصر على المباشر وتعيّناته، بل يتجاوز هذا المباشر ويتخلله من جانب إلى جانب على افتراض أنه وراء هذا الوجود هناك أيضاً شيء آخر غير الوجود نفسه؛ وأن هذا العمق الخلفي هو الذي يكوّن حقيقة الوجود. وهذه المعرفة علم غير مباشر، لأنها لا توجد مباشرة في الماهية وحدها، بل تبدأ ابتداء من آخر، هو الوجود، وعليها أن تقطم شوطاً أولياً، هو طريق تجاوز الوجود، أو طريق الاختراق خلال هذا الوجود نفسه. وفقط من حيث أن المعرفة تتبطن ابتداءً من الوجود المباشر، فإنها بواسطة هذا التوسط تعثر على الماهية، (دعلم المنطق، نشرة Lasson ح٢ ص٣).

وبعبارة أبسط وأوضح، نجد أن هيجل يقول عن الماهية أنها ما نحصل عليه من خلال استبطاننا للموجودات، بأن ننفي عن الموجود العيني كل تعين وتحدّد، وتجرّده من كل وصف عارض عابر.

والوجود هو لحظة الإيجاب، والماهية هي لحظة النفى أو السلب. وسنجد أن المركب من الإيجاب

#### والسلب هو التصوّر Begriff.

وكما رأينا في نظرية الوجود أن أقسامها ثلاثة هي: الوجود، العدم، الصيرورة ـ كذلك نجد في نظرية الماهية أن أقسامها ثلاثة هي: الماهية، الظاهر، الوجود بالفعل . Wirklichkeit

### أ \_ الماهية

إن الماهية سلبٌ مطلق. ذلك أن علاقتها مع ذاتها ليست إلاّ عودة السلب على نفسه. إن هذا السلب ينفي نفسه، ثم ينفي هذا النفي الأول، وهكذا باستمرار. لكن هذا النفي اللامتناهي للذات هو في الوقت نفسه هوية مع الذات: لأن السلب لا يكون سلباً إلا لأنه ينفي.

وينجم عن هذه أن الماهية حين تنفى ذاتها فإنها لا تخرج عن ذاتها، ولا تنتقل إلى مضادها. إنما هي تدخل في ذاتها وتبرز هويتها مع ذاتها. ولهذا فإن الماهية لا تخضع للصيرورة. إن حركتها باطنة تماماً. إنها انعكاس من الذات على الذات. ولهذا فإن الماهية والإنعكاس اسمان مترادفان لنفس التعين للتصور. وإن العلاقة مع الذات في الماهية هي شكل الهوية، والانعكاس على الذات الذي يحل هنا محل مباشرة الوجود؛ (امنطق الموسوعة ع ١١٣).

والماهية بوصفها عودة الوجود على ذاته، تكون أولاً غير متعيّنة، إذ تعيُّنات الوجود ترفع aufgehoben فيها، والماهية تحتريها. والماهية المطلِّقة، في هذه البساطة مع الذات، لا تكون لها آنية Dasein. لكن من الضروري أن تصبح لها آنية، لأنها وجود ـ في ـ ذاته ـ ولذاته.

# ب ـ الظاهر

والماهية يجب أن تظهر. وظهورها في ذاتها هو تنخيها من أجل المباشرة التي بوصفها انعكاساً على الذات، هو قوام (مادة) وشكل. اوالظهور هو التعين الذي بفضله لا تكون الماهية هي الوجود، وإنما الماهية والظهور في نموه يكونان الظاهر. ولهذا فإن الماهية لبست وراء الظاهرة، ولا عِبْرها؛ بل الوجود ظاهر لأن الماهبة هي التي توجد (امنطق الموسوعة؛ ص١٣١).

والظاهر يحتوي على كل ثراء تعينات الوجود، ويقوم في مواجهة الذات بوصفه حذاً مستقلاً قائماً برأسه لا يرد إلى شيء.

والظاهر بقابل الماهية بوصفه بقية للوجود. وهذه البقية تؤكد نفسها تجاه الماهية على أنها آخر مستقل.

لكن الظاهر يظل مقترناً بالماهية لأنه ظاهر الماهية.

ويعبر هيجل عن هذه المعاني في (علم المنطق) فيقول:

االوجود هو ظاهر. ووجود الظاهر يقوم فقط في الوجود المرفوع للوجود، أي في عدميته، وهذه العدمية تكون له في ماهيتة؛ وخارج عدميته، وخارج الماهية لأركان الظاهر. إن الظاهر هو النفى الموضوع بوصفه سالباً. والظاهر هو كل البقية التي بقيت بعدُ من نطاق الوجود. لكن يلوح أن لها أيضاً جانباً مباشراً مستقلاً عن الماهية، وهو اغيّر، لهذه الماهية بعامة. واالغيرا يحتوي بوجه عام على كلتا لحظتى الآنية واللآنية. ولما لم يُعُد للاماهية وجود، فإنه لا يبقى له من الآنية إلا اللحظة المحضة للآنية، والظاهر هو هذه اللاآنية المباشرة، بحيث أن تعين الوجود ليس له الآنية إلا كعلاقه مع شيء - آخر في لا آنيته، اللاذاتي الذي لا حقيقة له إلا في نفيه. فلا يبقى له إذن إلا التعين المحض للمباشرة، إنه مثل المباشرة الانعكاسية، أي التي لا تكون إلا بتوسط سلبها، والتي في مواجهة توسطها ليست إلا التعيُّن الخاوي لمباشرة اللاآنية؛ ((علم المنطق؛ حـ٢ ص٩).

والشكل والمضمون متضايفان وفي هوية معاً. ذلك لأنه في التقابل بين الشكل والمضمون ينبغي أن يلاحظ أن المضمون ليس عارياً عن الشكل، بل هو يتضمن الشكل في داخله، وإن كان هذا الشكل خارجاً عنه، إن المضمون ليس إلا انقلاب الشكل إلى مضمون، وانقلاب المضمون إلى شكل. وهذا الانقلاب تمين في غاية الأهمية؛ لكنه لا يقم إلا في العلاقة المطلقة.

والظاهر هو الانمكاس التأملي(١١) Reflexun،

الانعكاس التأملي الذي لايزال ضمنياً! إنه الانعكاس الذي لحظاته المختلفة تكون كما لو كانت مركزة في وحدتها المباشرة. وهذه الحالة المباشرة للانعكاس تتناقض مع تصوره. وعليه أن يتخلص منها ويصير انعكاساً صريحاً. ولحظاته المختلفة ينبغي أن يتميز بعضها من بعض، وأن تَهب نفسها استقلالاً نسبياً وأن تدخل في وحدتها، وحدتها الانعكاسية غير المباشرة.

والانعكاس التأملي المعين هو بوجه عام وحدة الانعكاس التأملي الواضع والانعكاس التأملي الخارجي يبتدى من الوجود المباشر، أما الانعكاس الواضع فيبتدى من العدم. إن الانعكاس الخارجي الذي يصير معيناً يضع آخر، هو الماهية، محل الوجود المرفوع؛ والوضع يضع تعينه ولكن ليس محل شيء آخر؛ إذ ليس له افتراض سابق. ولهذا السبب فإنه ليس انعكاساً تاماً معيناً؛ فالتعين الذي يضعه هو تبعاً لذلك محرد شيء موضوع؛ إنه مباشر، لكنه ليس كمساو لذاته، بل بوصفه ينفي نفسه، وله رابطة مطلقة مع العود في الذات؛ إنه فقط في الانعكاس في الذات، بيد أنه ليس هذا الانعكاس التأملي نفسه (دعلم المنطق، حـ٢ ص٠٢).

والانعكاس التأملي، من حيث هو وضع، ليس له وجود مباشر. ذلك لأنه لا يوجد إلا فيما هو موضوع. إنه ليس إلا النفي الواقع عليه. وليس له مضمون خاص، إنه كما لم يكن؛ أعني أنه يرفع نفسه بنفسه. ذلك أنه لا بحصل على مضمون خاص به، وبالتالي على حقيقة واقعية، إلا من حيث هو ينفي سلبيته الخاصة، أو يرد إلى ما هو موضوع قواماً مستقلاً. هنالك يصبح انعكاساً مفترضاً Voraussetzende Reflexion. والافتراض هو الوضع الذي ينفي ذاته بما هو كذلك.

وهنا يحسن بنا لمزيد من الايضاح - أن نشرح معنى الانمكاس التأملي (وعلى سبيل الاقتصار نقول أحياناً: الانمكاس التأملي) عند الفلاسفة المحدثين.

أول من عني بدراسة الانمكاس التأملي من الفلاسفة المحدثين . هو لينتس Leibniz . وهو يعرف الانمكاس التأملي reflexion بأنه اليس شيئاً آخر إلا

 <sup>(</sup>۱) وجفنا من الأفضل استعمال هذا الاصطلاح المزدوج، بدلاً من
 «التأمل»، منعاً للالتباس. إذ فيه اتعكاس من المفات أو العقل على
 العوضوعات المخارجية، وانعكاس من هذه على المفات أو العقل.

الانتباه الموجّه إلى ما في باطن عقلنا (راجع Nouveaux essais).

وفي إثره قال ثولف Wolff إن الانعكاس التأملي هو «التوجه المتوالي للانتباه نحو ما هو متضمّن في الشيء المدرك (راجع كتابه Psychologia empirica)، مر٢٥٧، فرانكفورت سنة ٢٧٣٧).

وعرّف جون لوك Locke الانعكاس التأملي بأنه الفعل الباطن الذي به العقل يُكمل الإدراك الحِسي للعالم الخارجي. فقال: «إن الانعكاس التأملي هو وعي العقل بالعمليات التي يقوم بها وبأحوالها؛ وعلى هذا النحو تتكون في العقل أفكار هذه العمليات؛ (راجع Concerning Human Understanding لندن سنة (١٨٧٧، حـ٢ فصل ١، ص٤).

ثم جاء كُنت فعرّف الانعكاس التأملي بأنه «الوعي بالعلاقة بين بعض الامتثالات المعطاة وبين الينابيع المحتلفة للوعي» («نقد العقل المحض» ط A ص ٢٦١أ). ويميز بين الانعكاس التأملي المتعالي، وبين الانعكاس التأملي المتعالي، وبين الانعكاس التأملي المنطقي: فالأول هو العملية التي بها يفحص هل العلاقة والرابطة بين عدة امتثالات ينبغي أن ترد إلى المعن المحض أو إلى العبان الجسّي الذي يولد تصورات الانعكاس التأملي («نقد العقل المحض» ط B صحرد مقارنة متعالية تحتري على مبدأ امكانيات المقارنة الموضوعية بين الامتثالات بعضها وبعض («نقد العقل المحض»، ص ٢٤٠ وما يليها). وكنت يسمى المقولات باسم: تصورات الانعكاس التأملي.

أما هيجل فيرى أن الانعكاس التأملي "هو الفعل الذي به «الأنا»، وهو يتخارج أولاً من طبيعته ويدخل من جديد في ذاته، يصير واعياً بذاتيته في مواجعة الموضوعة التي تقابله (راجع «موسوعة العلوم الفلفية» لهيجل، ص١٤٣).

والذي يحملنا على استعمال اللفظ: «انعكاس» هو أن الوجود الظاهر هو انعكاس الماهية على الخارج، وأن الموجودات الخارجية ما هي إلا صور منعكسة في الخارج للماهية. وواضع ما هنا من مثالية محضة.

وتحت باب الانعكاس التأملي يدرج هيجل ثلاثة

موضوعات هي: الهوية، الاختلاف، الأساس Grund.

### ا \_ الهوية Identität

إن الماهية في علاقتها المباشرة مع ذاتها هي الهوية. والهوية هي الوجود الانعكاسي أو وجود الانعكاسي أو وجود الانعكاس التأملي. وإذا كان الوجود المحض هو الايجاب المحض، فإن الهوية هي الايجاب بوصفه إعادة إيجاب، أي عود الايجاب على ذاته من خلال السلب. ولذا فإن الهوية تحتوي على ضدها من حيث هو مرفوع. وهذا الضد هو السلب، أو عدم الوجود، ولكنه عدم الوجود الماهوي، أي الاختلاف. ولهذا فإن للهوية لحظتين: الهوية، والاختلاف. إنها الرابطة بين هذين الحدين.

لكن إذا انحصرنا في الهوية وحدها، كانت الهوية حينتذ صورية (شكلية) أو هوية الذهن، وهي التي يعبر عنها في صورة قانون للفكر هو المعروف في كتب المنطق العادى باسم اقانون الهوية، (أو بتعبير غير دقيق ويجب العدول عنه، رغم كثرة شيوعه: قانون الذاتبة)، ويصاغ رمزياً هكذا أ = أ، أي كل شيء هو في هوية مع ذاته ، يقول هيجل اعتراضاً على هذا القانون: «هذه القضية (أ = أ) بدلاً من أن تكون قانوناً حقيقياً للفكر، ليست شيئاً آخر غير قانون الذهن المجرد. وشكل هذه القضية ـ يتناقض معها، لأن القضية تقتضى تمييزاً بين موضوع ومحمول، وهو أمر غير متحقق في هذه القضية. كما يلاحظ خصوصاً أن هذه القضية تستبعدها سائر القوانين المسماة بقوانين الفكر (إذ هي تقرر قانوناً ما هو مضاد لهذا القانون ـ وحين يقال إن هذه القضية لا يمكن أن يبرهن عليها، لكن كل شعور يسير وفقاً لها ويسلُّم بها متى ما سمعها وبعد التجربة فوراً ـ فإننا نرد على هذا ونقول إن التجربة العامة تتعارض مع هذه التجربة المزعومة التي يقول بها المدرسيون، وإنَّ الشعور لا يفكر وليس لديه امتثالات وفقاً لهذا القانون، ولا يتكلم بحسبه، وأنه لا يوجد موجود، أيّاً كان، وفقاً لهذا القانون. إن الكلام وفقاً لهذا القانون المزعوم للحقيقة (الكوكب هو كوكب، المغناطيسية هي المغناطيسية، العقل هو العقل) هو حقاً ضربٌ من البلاهة؛ وتلك تجربة عامة. إن الفلسفة المدرسية، التي عندها وحدها

تكون لهذه القوانين قيمة، قد فقدت منذ زمان بعيد هي وكتبها المنطقية التي تعرضها بجد ـ نقول إنها فقدت كل ثقة لدى الإدراك العام ولدى العقل معاً (امنطق الموسوعة)، ص ١١٥، تعليق).

#### Unterschied الاختلاف Y

والهوية والاختلاف متضايفان، أي لا يفهم أحدهما إلا بالآخر، ولا يوجد إلا به. فلا معنى للهوية بدون الاختلاف، كما لا معنى للاختلاف بدون الهوية.

وهيجل في «علم المنطق» يقول: «الاختلاف هو في ذاته اختلاف في علاقة مع ذاته، إنها إذن سلب نفسها. إنه اختلاف ليس عن شيء آخر، بل اختلاف عن ذاته: إنه ليس ذاته، بل هو غيره. لكن ما يختلف عن الاختلاف هو الهوية. ولهذا فإن الاختلاف هو اختلاف وهوية معاً. فكلاهما يكون الاختلاف. إن الاختلاف هو الكل ولحظته، تماماً مثلما أن الهوية مع الذات هي الكل ولحظته. وهذا هو الطابع الجوهري للانمكاس التأملي والأساس الأصلي الدقيق لكل فقالية ولكل حركة ذاتية. والخلاف والهوية يجعلان من الذات اللحظة أو الوجود الموضوع، لانهما ـ بوصفهما انعكاساً تأملياً، هما العلاقة السائية لذاتها» (١٤٠٠٠).

ومعنى هذا أن الاختلاف ينطوي في داخله على الهوية، كما أن الهوية تنطوي في ذاتها على الاختلاف.

# التنوع Verschiedenheit

والمتنوعات تستوي لدى بعضها البعض في اختلافها، وإنما يحدث التباين بها بفضل الهوية التي تتصف بها.

وفي التشابه Gleichheit يقع هوية من جانب واختلاف من جانب آخر. والحدان اللذان تقع بينهما المقارنة هما في هوية من ناحية، واختلاف من ناحية أخرى. والمقارنة ليست أمراً اعتباطياً، لأن التشابه واللاتشابه لا يمكن تصور أحدهما بمعزل عن تصور الآخر. فلأن كل حد من الحدين المقارنين هو شبيه، أو غير شبيه، بالآخر فإن الحدين يمكن أن ينعتا إما بأنهما غير متشابهان أو بأنهما غير متشابهين، وإذا نعت أحدهما بأنه شبيه فيجب أن ينعت أيضاً بأنه غير شبيه.

وهيجل يريغ من هذا كله إلى القول بهوية المتقابلات، فكل متقابل هو ذاته وهو مقابله. إذ كل حد منهما يحتوي على الآخر ويستبعده معاً.

أما المساواة فهي االهوية بين حدود ليست هي هي، أي ليست في هوية \_ واللامساواة هي العلاقة القائمة بين الحدود اللامتساوية. وهذان اللفظان [المساواة واللامساواة] لا يفترقان من جوانب أو وجهات نظر متباينة، على سواء بعضها تجاه بعض، بل أحدهما يظهر في الآخر. فالتنوع إذن هو اختلاف الانمكاس التأملي، أو الاختلاف في ذاته، وهو اختلاف متعيّن. والاختلاف في ذاته هو الماهوي وهو الموجب والسالب، حتى إن الموجب هو العلاقة التي في هوية مع ذاته، بمعنى أنه ليس السالب، وأن السالب هو المتنوع لذاته، من حيث أنه ليس موجباً. وهكذا فإنه لما كان كل واحد هو لذاته وليس الآخر، فإن كل واحد يظهر في الآخر، وليس هو، من حيث أن الآخر هو. فاختلاف الماهية هو إذن التقابل الذي وفقاً له لا يكون المتنوع يواجه فيه "آخرا بشكل عام، بل آخره هو، أعنى أنه ليس لكل واحد تعينه الخاص؛ إلا بالنسبة إلى الآخر، وليس منعكساً في ذاته من حيث أنه ينعكس في الآخر؛ وبالنسبة إلى الآخر الأمر هو كذلك، وهكذا فإن كل واحد غير غيره das andern seines anderes (امنطق الموسوعة) بند ۱۱۸ ـ ۱۱۹).

والاختلاف بوجه عام هو في ذاته تناقض، لأن الاختلاف هو الوحدة بين حدّين هما ما هما من حيث هما ليسا واحداً، انفصال حدين هما منفصلان بفضل علاقة الوحدة هذه.

وبالجملة يقول هيجل أن التناقض يشاهد في كل

مكان. إنه الخطة الأساسية في فعالية العقل، وهو النبوع والدافع لكل حركة وفعّالية. وهو يؤكد «أن كل الأشباء متناقضة في ذاتها». وأن «التناقض هو مبدأ كل حركة ذاتية»، وهو «الأصل في كل حركة وكل حيوية؛ وبقدر ما يكون في الشيء تناقض مع ذاته فإنه يتحرك ويكون فيه دافع Trieb وفعّالية W.L.) حـ٢ ص٥٠، وما يليها» فما الحركة إلاّ الناقض.

وهذه الفكرة نجدها من قبل عند نقولا كوزانو Cusano (۱٤۰۱ ـ ۱٤٦٤ وذلك في قوله بـ اتلاقي المتقابلات): الحركة والسكون، الفعل والانفعال، الخ Coincidentia oppositorum. إذ كان يرى أن كال التقابلات ينفى بعضها بعضاً في اللامتناهي. ويرى أن عملية المعرفة تقوم في عملية التوحيد: توحيد المحسوسات في وحدة الإدراك، توحيد كثرة المدركات في وحدة التعقل؛ والتعقلات بدورها تنحو نحو الوحدة في تصورات أعلى فأعلى، فيها تقل الاختلافات والتميزات ـ وهكذا يستمر العقل في مزيد من التوحيد بين المعقولات حتى يصل، بفضل قوة العيان vis intuitiva إلى عبان اللامتناهي الذي تلغى فيه كل الاختلافات وتتم الوحدة فيها ويرى كوزانو أن عملية التوحيد الشاملة هذه ممكنة بفضل المشاهدة العقلية التي تحتذي بالمشاهدة الإلهية لأن الإنسان على صورة الله. ويقول كوزانو أيضاً ـ وهو ما ستجد صداه عند هيجل. إن الغيرية لا تفهم إلاّ بالهوية التي هي غيرية في تقابلها. وكما أن الأضداد تتحد كلها في الله، فإنها أيضاً تتحد في الرجود. وهكذا يضفى كوزانو على مذهبه في وحدة الأضداد طابعاً

وبكوزانو يتأثر جوردانو برونو (١٥٤٨ ـ ١٦٠٠) للا متقابلين هو مبدأ كل متقابلين هو مبدأ للا متقابلين هو مبدأ للاخر، وأن التغيرات تتم على شكل دوائر، لأن التغير هو التلاقي بين طرفين. وهكذا مثلاً: الحب هو نوع من الكراهية، والكراهية هي نوع من الحب؛ والطبيب يعالج السم بالسم المضاد. "من يرد الكشف عن أسرار الطبيعية. فليتأمل الحدود الدنيا والحدود القصوى في المتقابلات والمتناقضات. وإنه لسحر عميق أن يستطيع المرء أن يستخرج المقابل بعد أن يكون قد وجد نقطة الاتحاده (فني الملة والمبدأ والواحدة، ١٩٠). بيد أنه،

على غرار كوزانو، يفضي إلى إيلاج هذه الفكرة في وحدة الوجود الصوفية.

وعلى نحو مشابه يفعل يعقرب بيمه (١٥٧٥) ويتجاوز برونو في اضفاء المزيد من الصوفية والثيوصوفية على فكرة «اتحاد الأضداد»، ويراها خصوصاً في الملاقة الدائمة التوتر بين الله والمالم والإنسان. ويبرز دور الشرّ الأخلاقي بوصفه العامل الفعّال في الخير الأخلاقي في حياة الإنسان: إن الشرّ كمضاد هو ضروري لمساعدة الخير على الانتصار.

# ۳ \_ الأساس Grund \_ "

كل تعيّن للماهية، وكل تعيّن بوجه عام لا بد له من أساس، أي من سبب لوجوده.

والثلاث الذي يتألف منه الأساس هو الأساس الصوري (أو الشكلي)، والأساس الواقعي، والأساس الكامل.

والأساس بكون صورياً إذا لم يكن ثم تمييز بين الأساس والأمر المؤسّس. فمثلاً إذا قلنا إن الأساس (أي السبب) في حركة الكواكب حول الشمس هو قوة الجذب التي بسببها تدور الكواكب حول الشمس و فإننا لا نميز بين السبب والنتيجة، ونكون هنا بإزاء تحصيل حاصل. أما الأساس الواقعي فيجب فيه أن يكون المضمون مختلفاً عن الشكل، وأن ينفذ الشكل في المضمون فمثلاً حين نقول إن السبب الذي من أجله يسقط الحجر هو الثقل، فإن لدينا هنا سبباً واقعياً. إن الحجر لا يسقط لأنه حجر، بل لأنه ثقيل. إن الواقعة المباشرة هنا تحتوي على أكثر من السبب، لقد أصبح على السبب، وتحتوي على أكثر من السبب، لقد أصبح السبب مجرد جزء من المسبب. والتفسير يتم بفرز هذا الحجر، وبهذا نستخلص الكلي من الجزئي.

أما الأساس الكامل der vollstandige Grund المساس الواقعي. إنه فهو الوحدة بين الأساس الصوري والأساس الواقعي. إنه الأساس المشروط. ذلك أن الأساس يفترض الشرط. وفي الشرط ينعكس الأساس على نفسه؛ والشرط هو الذي يكون وجوده في ذاته، وجوده بوصفه حداً لعلاقة.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة في الألمانية تعني الأساس، والسبب أو العلة.

والأساس هو المباشر، أما المؤسِّس فهو الموسَّط. والمباشر الذي يرتبط به الأساس بوصفه افتراضه الماهوي هو الشرط. ولهذا فإن الأساس الواقعي هو شروط في جوهره. والتمين الذي يحتويه هو الوجود الغيري لذاته. اوإذن الشرط هو في المقام الأول آنية مباشرة متنوعة. وفي المقام الثاني هذه الآنية مرتبطة بغير، بشيء هو أساس، لا لهذه الآنية، وإنما من منظور آخر، لأن الآنية نفسها مباشرة وبغير أساس. ومن هذه الناحية هي أمر موضوع؛ والآنية المباشرة يجب، كشرط، أن تكون لا لذاتها، وإنما لشيء آخر. وفي الوقت نفسه فإن كونها لشيء آخر هو وجود موضوع فحسب، وكونها أمراً موضوعاً هو شيء مرفوع في مباشرته، والآنية هي في سوية فيما يتعلق بواقعة أن تكون شرطاً. وفي المقام النالث فإن الشرط هو مباشر بحيث يكون افتراض الأساس؛ وفي هذا التحدّد فإنه هو العلاقة الصورية للأساس، علاقة صورية عادت إلى الهوية مع الذات، وتبعاً لذلك هو مضمون هذا الأساس. لكن المضمون من حيث هو كذلك هو فقط الوحدة السوية للأساس، الوحدة مفهومة في الشكل؛ بدون شكل فليس ثم مضمون». (.W.L ح۲ ص۹۲).

والوحدة بين الشرط وبين الأساس هي الوحدة المطلقة للتوسط، وهي أيضاً وحدة التوسط والمباشر إنها اللامشروط المطلق das absolut unbedingte وليس اللامشروط هو كذلك لأنه يستبعد من ذاته التوسط، بل بالعكس لأنه يحتوي على التوسط في داخله، ولأنه بتوسطه لنف لا يكون متوسطاً بآخر.

واللامشروط مطلقاً هو الأساس المطلق الذي هو في هوية مع شرطه.

# الظهور Erscheinung

ولا بد للماهية من الظهور. ذلك أن الوجود هو تجريد مطلق؛ وهذه السلبية ليست شيئاً خارجياً عنه، بل هو وجود، ولا شيء غير الوجود، فقط بوصفه هذه السلبية المطلقة. وبسبب هذه السلبية، فإن الوجود هو فقط وجود يرفع نفسه بنفسه، وهو ماهية. لكن الماهية، مفهومة بوصفها المساواة البسيطة مع الذات، هي بالمقابل وجود. إن نظرية الوجود تحتوي على القضية

الأولى، وهي: الوجود ماهية. والقضية الثانية، وهي: الماهية وجود تكؤن مضمون القسم الأول من نظرية الماهية. لكن هذا الوجود الذي تصنعه الماهية من ذاتها هو الوجود الماهوي، Die Existenz : إنه وجود ظهر ابتداء من السلبية والمحابثة - وهكذا تظهر الماهية. والانعكاس التأملي هو ظهور الماهية في داخل ذاتها. وتعينات هذا الانعكاس التأملي ليست مندرجة في الوحدة إلا بوصفها تعيّنات موضوعة، مرفوعة؛ أو هي الماهية التي هي مباشرة في هوية مع ذاتها في وجودها الموضوع. لكن من حيث أن هذا هو أساس، فإنه يتعين واقعياً بأنعكاسه التأملي وقد رفع ذاته أو عاد إلى ذاته. ومن حيث أن هذا التعين، فيما بعد، أو الوجود الغيرى للملاقة الأساسية يرتفع في الانعكاس التأملي للأساس ويصير وجوداً ماهوياً، فإن التعينات الشكلية لها في هذا عنصر بقاء ذاتي. وظهورها يتم في الظاهرة». (.W.L. ح۲ ص ۱۰۱).

وبيان ذلك أن الماهية حين تصير في حالة مباشرة فإنها تكون أولاً: موجوداً أو شيئاً. ثم تصير ثانياً ظاهرة. والظاهرة هي حقيقة الشيء. وهنا يقوم مزاء عالم الظاهرة عالمُ الوجود في ذاته.

بيد أن وجود الماهية ووجود الظاهرة مرتبطان أحدهما بالآخر.

ومن هنا فإن الوجود هو ثالثاً: علاقة ماهويّة. فما ظهر يكشف عما هو ماهوي، وهذا الماهوي موجود في ظاهرته.

والتداخل الكامل بين الماهية والظاهرة هو الفعالية.

إن الظاهرة هي الماهية في مظهرها الخارجي. والموجود (١) هو ضمنياً ظاهرة، لكنه لا يحدث فوراً على هذا الوجه. إن فيه صفة الظاهرة، لكن هذه ليست موضوعة مباشرة. وديالكتيك الموجود هو العملية التي بها يحدُّد الموجودُ نفسهُ كظاهرة.

إن الموجود هو الشيء هو ما

 <sup>(</sup>١) مستعمل لفظ «الموجود» لترجمة كلمة Existent عند هيجل في هذا السياق عناء ومعناه الوجود الذي تعين واتخذ شكل ظاهرة.

يناظر، في ميدان الوجود الانعكاس التأملي، شيئاً ما Etwas، أو تعين الوجود المباشر، والموجودية هي حضور الشيء في ذاته وعلى الوجود إن الموجود يحتوي على الشيء في ذاته وعلى الوجود في السخارج (أو الوجود السخارجي Existenz). إن الشيء في ذاته هو الموجود من حيث أن فيه قد زال التوسط؛ إنه الموجود من حيث هو لامشروط. إن الوجود المخارجي هو التوسط، هو مجموع الشروط. بيد أن الشيء في ذاته لا يكون شيئاً إلاً معرد عيث علاقته بتعينه.

وكان كُنْت Kant قد جعل من فكرة الشيء في ذاته Ding an sich فكرة أساسية وفكرة حدية Ding an Grenzbegriff في المثالية المتعالية، ذلك لأننا لا نعرف إلا الظواهر، ولا معنى للظاهر إلا بالإشارة إلى باطنه، هو الشيء في ذاته. وهو في «نقد العقل المحض) بحدد الشيء في ذاته بأنه افكرة غير محددة تماماً عن شيء بوجه عام) (ط B من XXVI وما يتلوه؛ وفي نشرة الأكاديمية حة ص٤٥١). إنه اشيء ما، س، لا نعرف منه شيئاً، ولن نستطيع أن نعرف منه شيئاً (بحسب التركيب الراهن لذهننا)» (ط A ص٧٥٠). وبهذا المعنى فإن «الشيء في ذاته» هو النومين، Noumen في الذهن السلبي ١٠ إنه شيء امن حيث هو ليس موضوعاً لعياننا الحسى (ط B ص٧٠٧). وهو لهذا تصور حدي Grenzbegriff مطلق لكل معرفة ذهنية؛ إنه تصور نفترض أنه الأساس في كل الظواهر التي يدركها المعرفة الحسية. إن وراء الظواهر التوجد الأشياء في ذاتها (ولكن مستورة عنا). . . ولا نستطيع أن نطالب بأن قوانين فعلها هى نفسها تلك التي تجري وفقاً لها الظواهر؛ (نشرة الأكاديمية ح٢ ص٤٥٩).

ومن ثم صارت فكرة االشيء في ذاته عصدر نزاع شديد بين معاصري كنت وخلفائه. فقد فندها ياكوبي F.A. J. Jacobi سنة ١٩٨٧ بأن قال إن قوانين الميان والفكر لا تسمح بادعاء وجود اأشياء في ذاتها (امؤلفاته صنة ١٨١٥ حـ٢ ص٣٠٧) وقال شولتسه G.E. Schulze الملقب بأنسيداموس: إن فكرة االشيء في ذاته تتجاوز حدود المعرفة الإنسانية والعقل الفلسفي.

وفندها فشته Fichte على أساس أن «الشيء في

ذاته شيء هو من أجل الأنا، وتبعاً لذلك هو في الأنا، لكنه ينبغي ألا يكون في الأنا: إذن هو أمر يتناقض مع نفسه (مؤلفاته، نشرة ابنه، حـ١ ص٤٨٣). إنها فكرة لا حقيقة لها.

وقرر شلنج Schelling أن «الأشياء في ذاتها» هي أفكار في فعل المعرفة الخالك («مجموع مؤلفاته» حـ٧ صـ٦٥)، لكنها ليست حقيقية إلا من الناحية الذاتية.

أما هيجل فيرى أن «الشيء في ذاته» ليس هو الأساس في الموجود المتحقق؛ إنما هو الوحدة الثابتة، غير المتعينة. والشيء في ذاته لا توجد فيه كثرة محددة؛ ولا يتسم بالكثرة إلا إذا ارتبط بالإنعكاس التأملي الخارجي.

وبالجملة، فإن «الشيء في ذاته» عند هيجل ليس شيئاً آخر غير تجريد خالٍ من كل تعيّن، ولا يمكن أن نعرف عنه شيئاً، لأنه تجريد خالٍ من كل تعين (راجع W.L. ح ٢ ص ١١١).

# الموجود Existenz

في الموجود يكون الأساس والمؤسّس أمراً واحداً مباشرة. ذلك أن الموجود يصدر عن الأساس، لكن لاكناتج وضعه الأساس. فإن وجدت مجموعة الشروط، وجد الموجود.

يقول هيجل في «الإضافة» Zusatz إلى بند ١٢٣ في منطق الموسوعة:

اإن الموجود، وقد صدر عن الأساس، فإنه يحتوي على الأساس في داخله. والأساس لا يبقى وراء الموجود، بل هو الدافع والناقل لذاته في داخل الموجود. وهذا واضح في وعينا العادي. فحينما ننظر في أساس شيء ما، فإننا لا نعده باطناً مجرداً، بل نعده موجوداً هو الآخر، ولنضرب مثلاً على ذلك الصاعقة التي تشعل الحريق في منزل، إنها الأساس في الحريق؛ كذلك شمائل الأمة وظروف معيشتها تعد هي الأساس في الدستور الذي تضمه لنفسها. وهذا هو المظهر الذي يبدو عليه العالم الموجودة من الموجودات التي ينعكس على هيئة كثرة غير محدودة من الموجودات التي ينعكس بعضها على نفسها في وقت واحد وينعكس بعضها على

بعض فترتبط على التبادل كأساس ومؤسَّس.

# الشيء Ding

الشيء هو ما له خصائص. وهذه الخصائص في علاقاتها بعضها مع بعض، متنوعة. وهويتها الذاتية تتم خلال الشيء. فمثلاً قطعة من السكر: إنها بيضاء، لامعة، مكتبة، لها وزن معين ـ هذه الخصائص لا يوجد بينها ارتباط جوهري متبادل. فإذا سألنا: لماذا هي مجتمعة بعضها مع بعض، فالجواب هو: لأن «شيئاً» لا يربط حقاً بين خصائصها. ومن هنا فإن «الشيء» هو ارتباط لا حول بين خصائصها. ومن هنا فإن «الشيء» هو ارتباط لا حول له ولا قوة kraftlose Verbindung. إن «الشيء» لا يفتر اجتماع هذه الخصائص. والخصائص توجد مستقلة عن «الشيء» الحامل لها.

 إن للشيء خواص؛ هي في المقام الأول علاقاته المحدِّدة مع شيء آخر؛ والخاصية حاضرة فقط كحال للموجود ـ في علاقة مع آخر؛ فهي تبعاً لذلك الانعكاس الخارجي وجانب الوجود ـ الموضوع للشيء. وفي المقام الثاني: الشيء، في هذا الوجود ـ الموضوع، هو في ذاته؛ إنه يبقى في العلاقة مع شيء آخر؛ إنه من غير شك إذن سطح فقط فيه يستسلم الوجود في صيرورة الوجود وتغيره؛ والخاصية لا تضيع في هذا إن للشيء خاصية أن يفعل كذا أو كذلك في آخر وأن يتخارج على نحو خاص في نسبته (أو علاقته). وهو يثبت هذه الخاصية فقط تحت شرط استعداد مناظر للشيء الآخر، لكنها في الرقت نفسه خاصة به ولها أساس ذاتي؛ ولهذا فإن هذه الكيفية المنعكسة تسمى: خاصية Eigenschast إن الشيء في هذا ينتقل إلى الخارج، لكن الخاصية تبقى فيه. والشيء، بخواصه، يصير عِلَّة، والعلة تبقى معلولاً. (.W.L. حـ٣ ص ١١٠).

والشيء ينحل وذلك بأن تتغير المواد المركبة له. فالتغير هو أن تستبعد مادة أو أكثر من مجموع الشيء، أو تضاف إليه.

# حـ ـ الوجود بالفعل Wrklichkirt

الوجود بالفعل، وهو القسم الثالث من مبحث الماهية، يتناول: المطلق، الحال، الامكان، الوجوب

(الضرورة)، الجوهرية، والعلية.

وسمي الوجود بالفعل لأنه فقال، ولهذا يمكن ترجمة كلمة Wirklihkeit بـ «الوجود الفقال».

يقول هيجل: الوجود بالفعل هو وحدة الماهية والوجود؛ وفيه الماهية الخالية من الشكل والظاهرة غير المنعوتة، أو البقاء الخالي ـ من ـ التعين والتنوع الخالي من البقاء ـ يجدان حقيقتهما! . (W.L. حـ ٢ صـ١٥٦).

ويقول في المنطق الموسوعة): «الوجود بالفعل هو الوحدة، وقد صارت مباشرة، للماهية وللوجود، أو للباطن والخارج، (بند ١٤٢).

وهذه الوحدة بين الباطن والخارج هي الوجود بالفعل المطلق. ولحظات الوجود بالفعل هي: الواقعية، والإمكان، والضرورة.

والوحدة بين المطلق وبين انعكاسه هي العلاقة (أو: الإضافة Relation) المطلقة، وذلك هو الجوهر Substanz.

فلنتناول الآن المباحث التي تندرج تحت الوجود بالفعل.

### das absolute المطلق

المطلق هو الخالي من كل نسبة أو إضافة إلى شيء خر.

والمطلق بالمعنى الأنطولوجي (الوجودي) هو الذي لا يتوقف وجوده على آخر، أو هو ما ليس مشروطاً بأي شرط. ولذلك يوصف به: الله، في المقام الأول.

والمطلق بالمعنى الأبستمولوجي أو المنطقي هو الذي ليست معرفته نسبية إلى قيمته، أي ما لا تتوقف قيمتة على معرفة أخرى ـ وذلك ككل الحقائق المباشرة للمعرفة الإنسانية وهي المبادى، الأولى للتفكير، والتنيات المباشرة للتجربة. والحقيقة المطلقة، بهذا المعنى، هي المعرفة التي لا تتوقف معرفتها على قيمة معرفة أخرى.

وأول الفلاسفة المحدثين استخداماً للفظ: مطلق، اسماً وصفةً، هو اسبينوزا. فهو في كتابه الرئيس:

«الأخلاق» يعرف الله بأنه: «الموجود المطلق اللامتناهي،
 أي الجوهر، ويصفه أنه هو «القدرة المطلقة»، و«الوجود المطلقة»، و«اللابتناهي المطلق»، و«العلة المطلقة».

وليبنتس يستخدم «مطلق» في مقابل «شرط» لا وليبنتس يستخدم «مطلق» أي لا يحدّه حد. ويرى أن «الأحاد» Monade يشارك في المطلق، أي في الله.

أما عند كُنت فالمطلق هو "الممكن مطلقاً... وما هو ممكن في أية حال» (فنقد المقل المحض»، طبعة B ص ٣٨١. ولا يستعمل "المطلق» بالمعنى الأنطولوجي، إلا فيما يتعلق بالعقل العملي، على أنه مجرد مصادرة، وتصور حدّي يمكن افتراضه لأغراض أخلاقية محضة.

ثم جاء شلنج فأعرق في تمجيد المطلق حتى صار يعد الفيلسوف الحقيقي للمطلق، وصار عرض تصوره للمطلق، وصار عرض تصوره للمطلق بمثابة عرض لكل مذهب. ففي مطلع إنتاجه كتب رسالة بعنوان: الأنا بوصفه مبدأ الفلسفة، وفيها حاول استنباط الأساس الحقيقي للمعرفة بوجه عام، فوجده في الأنا المطلق من خلال الحرية المطلقة. وتلا ذلك ابالرسائل الفلسفة عن الدوجماتيقية والنقدية فأخذ في تكوين الفلسفة الهوية، وفيها حاول الجمع بين نقدية كنت ودوجماتيقية اسبينوزا، وذلك بأن المعرفة والوجود. وانتهى إلى القول بأن الهوية المطلقة هي الكلية للمعرفة هي الكلية وانتها المطلقة.

وقد سخر هيجل من امطلق شلنج هذا واصفاً إياه بأنه امثل الليلة الظلماء التي فيها كل البَقر أسود، (اظاهريات العقل، حـ٢ ص٢٦، نشرة اليوبيل).

وتناول هيجل موضوع «المطلق» من زاوية مختلفة تماماً عن تلك التي منها نظر كل من كنت وشلنج. وجاء عرضه تحت ثلاثة بنود: (أ) عرض المطلق؛ (ب) المحمول المطلق؛ (ح) حال المطلق.

أ ـ فقال في البند الأول إن «المطلق ليس هو فقط الوجود، وليس هو أيضاً الماهية. إن الوجود هو المماشرة الأولى اللامنعكسة؛ بينما الماهية هي المنعكسة؛ وكلاهما هو شمول في ذاته، بيد أنه شمول متميّن. في الماهية يتجلى الوجود Existenz؟

وعلاقة الوجود والماهية تكونت متقدمة حتى على علاقة الباطن والخارج. الباطن هو الماهية، لكن مفهومة بوصفها شمولاً يتعين أساساً كوجود منسوب إلى الوجود وهو مباشرة وجود. أما الخارج (أو الظاهر) فهو الوجود ولكن مع التعين الجوهري للوجود منسوباً إلى الانعكاس التأملي؛ بأن يكون مباشرة هوية مع الماهية، هوية خالية من العلاقة (أو الإضافة). إن المطلق هو الوحدة المطلقة بين كليهما؛ إنه هو ما يكون الأساس للإضافة الجوهرية التي فقط من حيث هي إضافة لم تُعد بعد إلى هويتها، وأساسها لم يوضع بعده ( W.L.)

فالمطلق هو الهوية الذاتية للمقل بوصفها هوية الباطن والخارج. إنه االشكل، بوجه عام، وهو الأساس لكل التعينات التي يكشف عنها الوجود والماهية. ولكنه هاوية Abgrund بقدر ما هو أساس Grund.

ب ـ والمطلق محمول Prādikat لأنه بوصفه هوية بسيطة، هو يدخل في تعيين الهوية. لكنه يلوح مع ذلك أنه مجرد حال للوجود.

حـ ويبين هيجل كيفية الانتقال من «المحمول» الى «الحال» هكذا: «إن الخاصية المميزة للمحمول باعتباره باطن المطلق هي أن يضع نفسه على أنه حال. والحال هي خارجية المطلق، وضياع ذاتها في عدم استقرار وفي إمكانية الوجود: إن الحال هي الانتقال التام للمطلق إلى مقابله دون أن يعود إلى ذاته. . لكن الحال برصفها خارجية المطلق، ليست هذا فحسب. وأنما هي أيضاً الخارجية موضوعة بوصفها خارجية، أي هي طريقة وكيفية وبالتالي هي ظاهرة بوصفها ظاهرة، أو هي الانمكاس الداخلي للشكل. وتبعاً لذلك إنها تلك الهوية الذاتية التي هي المطلق. ومن هنا فإنه في الحال فحسب يوضع المطلق بوصفه هوية مطلقة؛ إن المطلق هو ما وظاهرة موضوعة بوصفها ظاهرة» (نا المطلق هو ما وظاهرة موضوعة بوصفها ظاهرة» (خالك كالهدية الله الهدية المادة موضوعة بوصفها ظاهرة» (خالك حـ العرب المهرية)

والمعنى الصحيح للحال أنها الحركة الخاصة التي تعكس المطلق.

ويشيد هيجل باسبينوزا لأنه بدأ بالمطلق، وتلاه بالمحمول، وانتهى إلى الحال؛ لكنه يأخذ عليه أنه سرد

هذه المعانى الواحد بعد الآخر، دون توال باطن، (.N.L حــ مر١٦٦) ـ أي دون أن يبين الارتباط المنطقى الضروري بينها. إن عيب اسبينوزا هو أنه أدرك السلب، على أنه (سلب أول)، أي حركة من الموضوع إلى نقيض الموضوع فحسب. إن المحمولات عند اسبينوزا ليست تفاضلات ذاتية ديالكتيكية فعالة. إن تقدم المطلق عند اسبينوزا يشبه النظرية الشرقية في الصدور الذى هو فقدان متواصل فحسب، وليس تجلياً متواصلاً، بل هو إظلام تدريجي، للمطلق. وبالجملة فإن اسبينوزا أخفق في جعل الجوهر كما تصوره روحاً. (أو عقلاً) فعَالاً. يقول هيجل في نقده لاسبينوزا: «إن الاسبينوزية فلسفة ناقصة من حيث أن الانعكاس التأملي وتعينه المتنوع هو فكر خارجي ـ والجوهر في هذا المذهب هو جوهر واحد، كلية لا تنفصل؛ ولا يوجد أى تعيّن هو ليس متضمناً ومذاباً في هذا المطلق؛ ومن المهم أن كل ما يظهر ويفرض نفسه شيئاً مستقلاً بذاته للامتثال الطبيعي أو الذهن المعيِّن هو، في هذا الارتباط الضروري، قد أنزل إلى مستوى أمر ـ موضوع فقط ـ التعين سلبى - هذا هو المبدأ المطلق للفلسفة الاسبينوزية؛ وهذه النظرة الحقة البسيطة تؤسس الوحدة المطلقة للجوهر. لكن اسينوزا يتوقف عند السلب بوصفه تعييناً أو كيفية؛ إنه لا يمضى حتى معرفة هذا السلب نفسه بوصفه سلباً مطلقاً، أي سلباً يسلب ذاته بذاته. وهكذا فإن الجوهر الذي قال به لا يحتوي على الشكل المطلق، ومعرفة هذا الجوهر ليست معرفة محايثة. صحيح إن الجوهر وحدة مطلقة للفكر والوجود أو الامتداد؛ إنه يحتوى إذن على الفكر ذاته، لكن فقط في وحدته مع الامتداد، أعنى ليس بوصفه ينفصل الأمتداد، وإذن ليس أبدأ كتعبين وتشكيل، ولا كحركة تعود على نفسها وتبدأ من ذاتها. ولهذا ينقص هذا الجوهر مبدأ الشخصية ـ وهذا النقص هو الذي أثار أكثر من غيره الحنق ضد مذهب اسبينوزا) (.W.L. حـ٢ ص ١٦٤ \_ ١٦٥).

وخلاصة هذا النقد هي أن الجوهر كما تصوره اسبينوزا ليست عنده القدرة على وضع تعيناته، وهذا أمر يجعله مبدءاً مجرداً غير مشخص. وكما قال في موضع آخر إن «الجوهر ووحدته المطلقة ـ عند اسبينوزا ـ له

شكل وحدة ثابتة متحجرة ليس لها بعدُ تصور الوحدة السلبية للذات، أي: الذاتية؛ (.W.L.) قسم: الوجود، ترجمة فرنسية، قام بها P.J. Labarrière و G. jarczyk). ص ٢٤٩٠).

كما أن هيجل يأخذ على النظرة الشرقية القاتلة بالصدور Emanation أو الفيض للمطلق أنها تتصور كنور يضيء نفسه بنفسه؛ لكنه لا يكتفي بذلك، بل هو ينتشر، وانتشاراته هي بمثابة ابتعادات عن السطوع الساجي؛ والمنتجات التالية في درجات الصدور تكون أشد نقصاً من السابقة عليها. وهكذا يكون الفيض بمثابة فقدان متواصل، وتصير الصيرورة ضياعاً متواصلاً فوهكذا يُظلم الوجود شيئاً فشيئاً، والليل، هذا السلب، هو الحد الأخير للخط الذي لا يعود إلى النور الأول، هو الحد الأحير للخط الذي لا يعود إلى النور الأول،

وفي مقابل هذا النقد الشديد للجوهر عند اسبينوزا، يشيد هيجل بالموناد Monade عند ليبنتس ويرى أنها خالية من النقص الذي رأيناه منذ قليل في الجوهر عند اسبينوزا.

ذلك أن الموناد المنعكسة في ذاتها؛ إنها كلية مضمون العالم؛ والمتنوع المختلف موجود فيها وإن اختفى فإنه محفوظ باق على نحو سلي... والموناد هي عروها متمثلة؛ لكن بالرغم من أنها موناد متناهية، فليست فيها أية انفعالية؛ وإنما التغيرات والتعينات فيها هي تجليات منها في ذاتها. إنها انتلخيا [= كمال] ومهمتها الخاصة هي الكشف. ومع هذا فإن الموناد هي المضمون الخاص، وفي طريقة وجود التجلّي. وتبعاً لذلك فإن الموناد هي في ذاتها، بحسب جوهرها، هي الكلية، وليس في ظهورها (تجلّيها)». (... W.L.)

### ب ـ جهات الوجود

الوجود إما ضرروي، أو ممكن، أو واقع. ومن هنا فإن المقولات من حيث الإضافة هي: الضرورة، والإمكان، والواقع.

وقد رأى كُنْت أن مقولات الإضافة لا تتعلق

نقط بالأحكام المنطقية كما كانت الحال عند الفلاسفة السابقين منذ أرسطو، بل تتعلق أيضاً بالأشياء: امكانها وضرورتها، وواقعها (فنقد العقل المحض، ط B ص٢٦٩). وإذن فإن وظيفتها ليست فقط منطقية، بل هي أيضاً أنطولوجية، أي تتعلق بالوجود.

فلنتناول كل واحدة من هذه المقولات المندرجة تحت باب الإضافة Relation .

# 1 \_ الواقع

الواقع هو الوجود من حيث هو موجب؛ بيد أن ايجابه لا يستبعد التوسط. إنه ليس الايجاب غير المحدد، الذي يجهل مضمونه، وليس هو الوجود المجرد الخاوي. إنما الواقع هو الوجود الموجود وجوداً.

والواقع بوصفه الوحدة بين الباطن والخارج، أو بين الماهية والرجود، هو واقع شكلي، أي شكل بدون مضمون؛ إنه الطابع المجرد لكل ما هو واقعي.

والواقع هو الوحدة المباشرة بين الوجود والماهية، أو بين الباطن والخارج. وظهور ما هو واقعي هو الواقعي نفسه، فهو ماهوي بقدر ما هو واقعي، وهو واقعي بقدر ما هو ماهوي.

#### ب \_ الإمكان

لكن كل ما هو واقعى كان قبل ذلك ممكناً.

ولكن الإمكان المحض هو تصور خاو تماماً. وهو ما يسمى بالإمكان المنطقي أو المجرد. ويعرّف بأنه: الخلو من التناقض هو في نظر هيجل مستحيل، أو معتنع. لأن كل إمكان حين يصنع نفسه إنما يصنع أيضاً مضاده. وهكذا فإن الإمكان المحض يتحول فوراً إلى مضاده، وهذا التحول هو صيرورة محضة، وليس انعكاساً على الذات. إنه ليس إذن ما ينبغي أن يكون، أي محايثة أو ماهية. إنه ليس الوجود العباشر، أو الواقع المحض.

وهكذا نجد أن الواقع الشكلي والإمكان الشكلي يتحول كلاهما إلى الآخر. ووحدتهما وحقيقتهما هي

العارضية (۱) Contingence. فالعارضية هي الواقع بوصفه مجرد إمكان، إن العارض Contingence واقعي، لكنه واقعي لا قيمة له إلا كمجرد إمكان، ومضاده ممكن أيضاً والعارض يتطوي على تناقض باطن: فهو كواقع مباشر أو مجرد وجود، فإنه يفتقر إلى سبب وجود ولا يمكن أن يكون ثم سبب لوجود، وهو كتحقق لما كان ممكناً فحسب، فإنه يجب أن يكون ثم سبب لوجوده.

والعارضية ليست وحدة مستقرة للحظتي الشيء، بل هي فقط تناوب غير محدود: أي انتقال متواصل من الممكن إلى الممكن. وتبعاً لذلك فإنها تخضع لتناقض اللاتناهي الزائف؛ وحلَّ هذا التناقض إنما يتم في اللامتناهي الحقيقي أعني في عودة كل حدٌ على نفسه من خلال مُضاده. وهذه العودة هي هنا الضرورة.

والمشكلة هنا هي: هل الممكن الذي تحقق دون سائر الممكنات يعد ضرورياً مادام قد تحقق؟ مثلاً: فلان ولد في يوم كذا من عام كذا لأبوين هما فلان وفلانة وفي بلد كذا وفي أيام حكم فلان ـ هل هذا ضروري، أو مجرد إمكان: إذا كان من الممكن أن تكون هذه التحديدات كلها على غير ما كانت؟ القائل بالرأي الأول هو القائل بالقضاء والقدر أو الحتمية المطلقة؛ والقائل بالرأي الناني هو القائل بالعارضية، وبالتالي بالحرية والاتفاق والبخت. ولا سبيل مطلقاً إلى الحسم بين هذين الرأين.

وها هنا موضوع شغل الفلاسفة منذ أرسطو حتى يوم الناس هذا، فلا محل للخوض فيه هاهنا. خصوصاً وأن هيجل لم يتعرض له مباشرة.

وإنما اخترنا أن نصرح بأن القول بأن هذا الأمر ممكن هو قول السطحي وخاو مثل القضية القائلة بالتناقض وكل مضمون مفترض فيها. ممكنة: معنى هذا هو تماماً معنى قولنا: أهي أ. فبمقدار ما لا نخوض في تفصيل المضمون، فإن للمضمون شكل البساطة»! وفقط بحل هذا المضمون إلى تعيناته يتجلى الاختلاف

طبر أرسطو بين الممكن dunaton وبين المارض endechomenon فالممكن هو الخالي من التناقض، والمارض هو الذي ليس من الممتع أن يكون كما أنه ليس من الضروري أن يكون.

فيه. أما طالما كنا نتمسك بهذا الشكل البسيط [أي: أ ممكنة]، فإن المضمون يظل شيئاً في هوية مع ذاته، وبالتالي شيئاً ممكناً. لكنا بهذا لا نكون قد قلنا شيئاً كما هى الحال في القضية الشكلية التي تعبّر عن الهوية».

(.W.L. ح۲ ص۱۷۲).

إن العارض أو الممكن له أساس، لأنه قد لا يتحقق؛ وهو أيضاً ذو أساس لأنه قد يتحقق.

#### ح ـ الضرورة

وإذا ما تحقق الممكن صار ضرورياً؛ لكنها ضرورة نسبة، لأنها ليست في الشيء نفسه، بل فقط في الشروط التي بفضلها تحقق الممكن. فالشيء، من حيث تستوي لديه الشروط، يمكن أن يوجد كما يمكن ألا يوجد. فالشيء هو بطبعه عارض. وكل موجود هو في ذاته عارض.

لكن هذه العارضية هي في الظاهر فقط، أن كل موجود واقعي يملك إمكاناً واقعياً هو إذا أخذ في نقسه فإنه موجود واقعي. وهكذا نجد أن الموجود الواقعي إنما عد عارضاً إذا ما نظر إليه وحده؛ لكن لو نظرنا في مجموع الموجودات فإننا نجدها ضرورية. ولهذا ينتهي هيجل إلى القول إن كل ما هو موجود في الواقع هو ضروري مطلقاً.

والضرورة المطلقة هي الوحدة المطلقة بين الوجود والماهية. والضرورة المطلقة هي علاقة مطلقة، لأنها ليست الوجود بما هو كذلك، بل الموجود الذي هو موجود لأنه موجود. وهذا الموجود هو الجوهر.

«والضرورة المطلقة هي تضايف مطلق لأنها ليست الوجود بما هو وجود، بل الوجود الذي هو موجود لأنه موجود، الوجود بما هو توسط ذاتي».

والضرورة المطلقة هي الحقيقة التي فيها تعود الواقعية والإمكان بوجه عام، تماماً مثل الضرورة الشكلية والضرورة الواقعية، إنها... الوجود الذي في سلبه، في الماهية يرجع إلى ذاته ويصير موجوداً. إنها بسيطة أو وجود محض، كما أنها انعكاس ـ في ـ الذات بسيط، أو ماهية محضة؛ إنها كون هذين الحدين [الوجود والماهية] هما شيء واحده. ( ١٨٢ ح٢ ص ١٨٢).

#### التضايف المطلق

تحت باب التضايف يبحث هيجل في ثلاثة منضايقات

- ١ ـ الجوهر والمرض؛
  - ٢ ـ العلة والمعلول؛
- ٣ ـ الفعل ورد الفعل؛

### substanz und Akzident الجوهر والعرض

 إن الضرورة المطلقة هي إضافة مطلقة الأنها ليـــت الوجود بما هو كذلك، بل الوجود الذي هو موجود لأنه موجود، الوجود بوصفه التوسط المطلق للذات مم ذاتها. وهذا الوجود هو الجوهر، وبوصفه الوحدة القصوى للماهية والوجود، فإنه هو الوجود في كل موجود؛ إنه ليس المباشر غيره المنعكس، وليس أيضاً أمراً مجرداً، يقوم وراء الوجود المتحقق والظاهرة، بل هو الفاعلية المباشرة هي ذاتها، وهذه بوصفها وجوداً ـ منعكساً في ذاته مطلقاً، وكبقاء في ذاته ولذاته ـ والجوهر، مفهوماً بوصفه نلك الوحدة بين الوجود والتأمل هو أساساً الظهور - وأن يكون - موضوعاً. إن الظهور هو الظهور العائد إلى الذات، وهكذا هو موجود؛ وهذا الموجود هو الجوهر بما هو جوهر. وبالعكس، هذا الموجود هو فقط الوجود - الموضوع الذي هو في هوية مع ذاته، ولهذا فهو شمول (أو: كلية) يظهر، أي عَرَضيةً. (W.L. حا ص١٨٥ ـ ١٨٦).

إن الجوهر يبقى محايثاً في أعراضه؛ والأعراض هي مجرد تنوعات على الجوهر يتلو بعضها بعضاً دون أن يكون أحدها علة للآخر. ووحدتها هي الجوهر الذي تظهر هي فيه. لكن الجوهر في أعراضه ليس مجرد ارتباط لا حول له ولا قوة للشيء في خواصه. بل توالي الأعراض يعبر عن فاعلية الجوهر بوصفه خروجاً هادئاً للجوهر من ذاته، أعني أن الجوهر ينتج نفسه في كل عرض من أعراضه.

والجوهر هو وجود الأعراض، لكنه لا يوجد إلا فيها: إنه محايث في الأعراض. وحضوره في الأعراض ليتجلى في الضرورة التي تعطي الوجود للأعراض أو تسحبه منها. وإذا كان الجوهر هو وجود الأعراض، فإن

المتطق المثالى أو متطق هيجل

الأعراض ليس لها الجوهرية، وبعبارة أخرى، فإن العلاقة بين الجوهر وأعراضه ما هي إلا المظهر المباشر لعلاقة أعمق هي علاقة العلية. وبالجملة، فإن الجوهر علة، وأعراضه هي معلولاته.

### Ursache und Wirkung الملة والمملول - Y

العلة ليست علة إلا في المعلول، ومن حيث هي تنتج المعلول؛ والمعلول ليس معلولاً إلا من حيث أن علم قلة قد أنتجته. وتبعاً لذلك فإن كل ما لا يسهم من العلة في إيجاد المعلول، وكل ما في المعلول فما ليس ناتجاً بواسطة العلة يعتبر خارجاً عن هذه العلاقة، أو لا وجود له. وعلى هذا النحو فإن العلية ترفع نفسها بنفسها. فالعلة تنتقل كلها في المعلول؛ وفي هذا الانتقال يلغى التمييز بينهما. صحيح أن العلة والمعلول كليهما يبقى قائماً برأسه لو نظر إليه في ذاته، لكن لو نظر إليه من قائماً برأسه لو نظر إليه في ذاته، لكن لو نظر إليه من عثلاً إذا قلنا أن المطر يحدث البلل، فإننا نعترف أيضاً بأن الماء الذي هو المطر هو بعينه البلل الذي أحدثه المطر.

اوتبعاً لذلك فإن المعلول لا يحتوي على أي شيء لا تحتويه العلة. وبالعكس، العلَّة لا تحتوي على شيء ليس في المعلول. إن العلة تكون علة فقط بالقدر الذي هي به نوجد المعلول؛ والعلة ليست شيئاً آخر غير هذا التعيين الذي يقوم في إيجاد معلول، والمعلول ليس شيئاً آخر غير أنه هو ما له علة. ففي العلة بما هي علة يوجد معلولها، كذلك في المعلول بما هو معلول توجد العلة؛ ويمقدار ما لا تفعل العلَّة بعدد أو بمقدار ما تكون قد كفّت عن الفعل، فإنها لن تكون علة، والمعلول، بالقدر الذي به تختفي علة، فإنه لا يعود معلولاً، بل يصير واقعاً سوّياً. وفي هذه الهوية بين العلة والمعلول، يرتفع الشكل الذي به يتميزان بوصف أحدهما هو في ذاته، والآخر وجود ـ موضوع. إن العلة تنطفىء (أو تزول) في المعلول؛ وهكذا أيضاً ينطفيء المعلول، لأنه ما هو الآ تعيُّن العلة. فهذه العلية المنطقية في المعلول هي إذن مباشرة هي في حالة سوية بالنبة إلى علاقة العلة ص ۱۹۱)،

# ۳ ـ الفعل ورد الفعل Wirkung und ٣ او تبادل الفعل Gegenwirkung الاستخاصة Wechselwirkung

العلة والمعلول علاقة يمكن أن تستمر في سلسلة غير متناهية. لكن عدم التناهي هنا هو اللامتناهي الفاسد أو الزائف. أما إذا حدث تبادل بين العلة والمعلول فإن كليهما يصيران على نفس المستوى، وهنا يكون اللاتناهي لامتناهياً حقيقياً. في هذه الحالة الأخيرة يرجع الفعل إلى كليهما معاً، أو إلى كل الجواهر مأخوذة معاً. ولهذا فإن حقيقة العلية هي في الفعل المتبادل أو تبادل الفعل.

وهكذا ينتهي هيجل إلى القول بأن الوجود كله في تفاعل متبادل ينتظم الكل. والكل عقلي محض، فالمعقول هو الموجود، والموجود هو المعقول.

وبهذا تنتهي نظرية الماهية في منطق هيجل.

فلننتقل إلى نظرية التصور الذي هو عصب منطق هيجل وفلسفته كلها.

# القسم الثالث

# نظرية والتصور، Begriffslehre

# ١ ـ تطور معنى التصور،

تطور معنى المصطلح الفلسفي: «التصور» منذ أن وضعه أفلاطون حتى هيجل:

(أ) فعند أفلاطون أن «التصور» هو المفهوم المشترك بين كثرة من الأفراد، مثل إنسان (راجع محاورة ولاخس» ١٩٣هـ ١٩٤ ويسوط غسرون، ٥٥ ـ ٦٥؛ ويسوط غسرون، ٥٥ ـ ٦٥؛ ومينون، ٧٧ وما يتلوها). وقد استعمل لهذا المفهوم لغظ cidos ولغظ أفلاطون أن الغطورات، مفارقة للجزئيات، وهذه تشارك فيها. ومن ثم ميز بين «الصور» المفارقة، وبين ماهيات الأفراد.

وجاء أرسطو فاقتصر على المدلول الأخير، وهو «الماهيات» واستبعد «الصور» المفارقة. وعرّف الماهية بأنها «ما يجعل الشيء هو هو»، أي الحدّ أو التعريف.

وأدى هذا إلى إثارة مشكلة: هل التصورات في الأنهان، أو في الأعيان؟

(ب) وفي أواثل العصر الحديث جاء ديكارت فأثار مشكلة مصدر التصورات، وقال بوجود فأفكار فطرية مشكلة مصدر التصورات، وقال بوجود فأفكار فطرية ideae innatae (فالتأملات، مجموع مؤلفات ديكارت، نشرة آدم وتنري، حلا ص٣٥ وما يليها). وعارضه لوك Locke إذ قال إن التصورات هي من نتاج الإدراك الحيي: فإن ما يدركه العقل في ذاته أو ما هو الموضوع المباشر للإدراك الحيي أو الفكر أو الفهم ـ هو الفكرة، (لوك: قبحث في العقل الإنساني، ٢: ٨٢٨). وانتهى الى أن الكليات (التصورات الكلية) هي مجرد أسماء اصطلع عليها للدلالة على مجموعات من الإدراكات الحيية.

(ح) ثم جاء امانويل كَنْت فميّز لأول مرة. بوضوح بين العيانات anschauungen وبين التصورات Begriffe. يقول كنت: «التصور يقوم في مقابل العيان، لأن التصور امتثال عام لما هو مشترك بين عدة موضوعات. ومادته هى الموضوع، وشكله هو العموم (اكنت: االمنطق) ص١، ٢). لكن إذا كانت التصورات تصدر عن التجربة كما يقول لوك، فإن كنت يفهم التجربة على نحو مخالف لما يقول به التجريبيون: فهؤلاء يرون أن التجربة كلها حسية بعدية خالية من كل ما هو قبلي سابق على الحس؟ أما كنت فيرى أن التجربة مزيج من المعطيات الحسية ومن المبادىء القبلية أي السابقة على التجربة. فهناك شكول قبلية ـ هي الزمان والمكان والعَلَّية، والمقولات ـ وفقاً لها - ترتب معطيات الحسّ. وقبلية شكول المعرفة تعني أنها لا تصدر عن مضمون التجربة، أو عن الامتثالات الحسية، وإنها هي فطريه في العقل أي فطرية في فعل المعرفة نفسه بمعناه الكلى الذاتي. وهكذا انتهى كنت إلى القول بأن التصور الكلي ليس مجرد اسم، وليس تصوراً مجرداً، وليس أيضاً حقيقة أنطولوجية قائمة في ذاتها.

### ٢ ـ نظرية (التصور) عند هيجل

وهنا جاء هيجل وجعل التصور الكلي أولاً: أنطولوجيا، وليس فقط معرفاً كما عند كنت؟ وثانياً: ديناميكياً أي ذا قلرة على إيجاد الموجودات، وقال: "إن الأشياء هي ماهي بفضل فغالية التصور Begriff الكامن فيها والمتجلي منها! (امؤلفات هيجل)، نشرة .H

Glockner حـ صـ ٣٦١). الحرية، والكلية Totalität، والتعين، والماهية، والجوهر، والحقيقة والواقع هي من بين الصفات التي يتميز بها «التصور».

والتصور الكلي عند هيجل: عيني، وواقعي، لأنه هو الحقيقة الواقعية نفسها، وهو شامل لكل الواقع وللمطلق، وللأشكال الجزئية في الوجود. وهو يتطور في لحظاته مكوناً للوجود. وبالجملة فإن «التصور» ـ عند هيجل ـ هو الوجود الكلي الفقال المتطور على شكل لحظات ديالكيكية.

# وهاك ما يقوله في «منطق الموسوعة»:

(ص ١٦٠) التصور هو الحرية das Freie من حيث هو القوة الجوهرية الموجودة لذاتها؛ وهو الكلية Totalität التي فيها كل واحدة من اللحظات هي الكل الذي هو التصور، والذي هو موضوع معه كوحدة مشخصة؛ وهكذا هو ـ في هويته مع ذاته ـ المتعين في ذاته ولذاته.

(ص١٦١) وحركة التصور ليست انتقالاً، ولا ظهوراً في شيء آخر، بل هي تطور، لأنه لما كان المختلف قد وضع مباشرة على أنه في هوية مع ذاته ومع الكل، فإن التحدد العيني هو وجود حرّ لكل التصور.

(ص١٦٢) ونظرية التصور تشمل: (أ) نظرية التصور الذاتي أو الصوري؛ (٢) نظرية التصور المتميّن بالنسبة إلى المباشرة، أو نظرية الموضوعية؛ (٣) نظرية الصورة Idee، أو نظرية الذات الموضوع، أو نظرية وحدة التصور والموضوعية، أو نظرية الحقيقة المطلقة.

وهذا القسم من منطق هيجل، بعكس القسمين الأول والثاني، يتناول نفس الموضوعات التقليدية في الممنطق الصوري الممتاد أي (١) التصورات، (٢) الأحكام (أو التصديقات كما يقال في كتب المنطق العربية القديمة)، (٣) القياس. لكنه يتناولها من وجهة نظر فلسفة هيجل، مما يجعلها تبدو مخالفة لما جرى عليه الأمر في كتب المنطق المعتاد.

ثم إنه يضيف إليها مبحثين: (١) الموضوع ويشمل: الميكانيكية، والكيمياوية، والغائية؛ (٢) الصورة Idee، وتشمل: الحياة، المعرفة، الصورة المطلقة.

ذلك أن المنطق المعتاد هو كما لاحظ هيجل بحق، منطق صوري لا يعنيه إلا الصورة أو الشكل، بغض النظر عن المادة أو الموضوع. وهيجل يريد أن يضم منطقاً موضوعاً يتناول المضمون.

ونظراً للتشابه المشار إليه بين المنطق المعتاد وبين ما يتناوله هيجل في هذا القسم الثالث من المنطق الخاتي»، سمّي هذا القسم الثالث باسم قمذهب المنطق الذاتي»، أي الباحث في التصور. الذي هو المفهوم العقلي الكلي، في مقابل قالمنطق الموضوعي» الذي يبحث في الوجود وفي الماهية. بيد أن هيجل نفسه قد نبه القارى، إلى أن عليه ألا يعير أهمية لهذه القسمة: منطق ذاتي ومنطق موضوعي، ثم إنه ألغى هذه التفرقة في قمنطت الموسوعة مما يدل على أنها لا قيمة لها عند هيجل نفسه، ذلك لأن الذات كلية، وما هو ذاتي كلي في آن معاً. وأبواب المنطق الذاتي هي: (أ) التصور الذاتي، معاً. وأبواب المنطق الذاتي هي: (أ) التصور الذاتي،

# \_ التصور الذاتي

# ١ ـ التصور بما هو كذلك

يقول هيجل في امنطق الموسوعة؛

«التصور بما هو كذلك يشمل اللحظات التالية:

ـ الكلية Allgémeinheit بوصفها المساواة الحرّة مع الذات في تحدَّدها الميني Bestimmtheit .

ـ الجزئية Besonderheit أي التحدد الغينى الذي فيه يبقى الكلّي مساوياً لنفسه دون تغير .

- الفردانية Einzelheit : من حيث هي انعكاس على الذات للتحددات العينة التي للكلية وللجزئية، وهي بوصفها وحدة سلبية في ذاتها هي المتعين في ذاته ولذاته، وفي نفس الوقت هي الهوية مع الذات أو الكليّ، (س١٦٣).

وعلى الرغم من هذا التقسيم، فينبغي أن يلاحظ أن هذه اللحظات متداخلة: فالكلي لا يفهم بدون الجزئي والفردي: "إن العرض وحده هو الذي يمكن أن يفصل بين الكلي والجزئي والفردي، (W.L. حـ٢ ص ٢٢). و «كل لحظة من لحظات التصور لا تفهم مباشرة إلا مع اللحظتين الأخريين ومنهما» («منطق الموسوعة» بند ١٦٤).

وبيان ذلك هو أن «الكلي هو ما هو في هوية مع ذاته صراحةً، بمعنى أنه يتضمن في ذاته وفي نفس الوقت كلاً من الجزئي والفردي. ثم إن الجزئي هو المتميز أو التحدد العيني، لكن بمعنى الوجود الكلي في ذاته والفردي. وكذلك الفردي يعني أنه الذات والأساس الذي يعتوي في ذاته على الجنس والنوع، وهو ذاته جوهري. وذلك هو عدم انقسام اللحظات موضوعاً في اختلافها (ص١٦٠) ـ ووضوح التصور الذي فيه الاختلاف لا يحدث أي انقطاع ولا أي اضطراب، وإنما هو أيضاً شمّاف، (همنطن الموسوعة، تعليق على بند ١٦٤)،

# أ ـ النصور الكلي Das allgemeine

إن التصور المحض لامتناه مطلقاً، ولا مشروط، عرر.

والتصور الكلي هو القوة الحرة؛ إنه هو ذاته وفي الوقت نفسه يستولي على غيره. وبالقدر الذي له التحدد في ذاته، فإنه ليس فقط السلب الأول، بل وأيضاً الانمكاس في ذاته لهذا السلب.

وهو قوة خلاقة من حيث أنه سلب مطلق يرجع إلى ذاته.

والكلي هو اللامتعين الذي ليس هذا ولا ذاك، بل هو كل شيء على السواء. لكنه ليس مجرد إمكان، بل هو قدرة على التحديد والتعيين. إنه يستطيع أن يحدد ذاته، بل يجب عليه أن يحدد ذاته، وهو لا يعد كلياً إلا لهذا السبب أي إمكان ووجوب تحديد ذاته.

إنه يضع في ذاته تحدده أو سلبه، أعني الجزئي. ب ـ الجزئي Das Besondere

إن الجزئي هو أولاً التحدد الباطن للكلي، ويظل محصوراً في داخل الكلي؛ إنه السلب الباطن للكلي. وفي مقابل ذلك فإن الكلي هو السلب الاستبعادي للجزئي، فكل وجوده هو في كونه ليس مضاده. وينتج عن هذا أن الجزئي والكلي كليهما مضاد لنفسه. فالكلي جزئي والجزئي كلي.

ولتوضيح ذلك لنأخذ العلاقة بين الجنس الطبيعي والأنواع المندرجة تحته. إن الأنواع يختلف بعضها عن بعض بما يسمى في المنطق المعتاد بـ «الفصل النوعي»؛

لكن الأنواع لا تختلف عن الجنس، لأن الجنس هو أنواعه، والأنواع كلية. والفصل النوعي الذي يميز بين الأنواع، ليس شيئاً خارجياً، بل هو فقط «الفصل» («الفارق») بين الكلي والجزئي.

وفي هذا يقول هيجل في «علم المنطق»: «إن الجزئي يشتمل على الكلية، التي تكوّن جوهره؛ والجنس لا يتغير في أنواعه؛ والأنواع ليست مختلفة بالنسبة إلى الكلي، بل فقط تجاه بعضها البعض. إن للجزئي كلية واحدة مع الجزئيات الأخرى التي يعود إليها. وفي الوقت نفسه فإن اختلاف هذه الجزئيات، بسبب هويتها مع الكلي، هي بهذه المثابة كلية: إنها شمول Totalitat عم الكلي، هي بهذه المثابة كلية: إنها شمول لهو أيضاً عمثل هذا الكلي بتميّنه؛ وبهذا القدر فإن الكلي يكوّن مجالاً لا مد أن يستنفذه الجزئي». (W.L.) حـ٧ صـ١٤).

وهكذا فإن الجزئي هو الكلي نفسه ولكن من حيث علاقته بالغير، وظهوره نحو الخارج. والأنواع الداخلة تحت جنس هي (١) الكلي هو نفسه، (٢) والجزئي.

# ح \_ الفردي

الفردي هو المتعين الراجع إلى ذاته. والفردية هي المحاس التصور على ذاته ابتداءً من تعينه. إنها توسط هذا التصور بالقدر الذي به وجود الغير يجعل من ذاته غيراً.

وإذا كان الكلي يناظر الهوية، والجزئي يناظر الاختلاف، فإن الفردي هو علّة كليهما أو هو أساسهما المشترك.

صحيح أن الجنس والنوع والفرد تؤلف ثلاثة حدود أو تعينات متمايزة، لكننا نستطيع أن نقول مع ذلك إنها ليست إلا فكرة واحدة، بمعنى أنه لا يمكن التفكير في أحدها دون أن نفكر في الاثنين الآخرين في نفس الوقت.

وحقيقة التصور تقوم في الفردي؛ لكن الفردي الممجرد هو الفردي بوصفه كلياً محضاً. وهنا (في ملاحظة على بند ١٦٥ من (منطق الموسوعة). ينقد هيجل بعض التمييزات التي وضعها الفلاسفة السابقون فيما يخص التصورات.

فيقول إن التمييز في التصورات بين التصورات الواضحة والتصورات المتميزة والتصورات المطابقة adéquates هي تمييزات تندرج في علم النفس، ولا مدخل لها في علم المنطق. وأما فهمنا عن االتصور الواضح؛ فهو إنه الامتثال المجرد، وفهمنا عن «التصور المتميز، فهو أنه الامتثال الذي يدل على طابع، أي على تحديد عيني بالنسبة إلى المعرفة الذاتية ٩. ولا شيء أدل على خارجية وانحلال المنطق من مقولة: الطابع caractére التي تحظى مع ذلك بالتقدير. أما التصور «المطابق» adéquate فهو أقرب إلى التصور بل وإلى «الصورة» Idee، لكنه لا يعبر إلا عما هو شكلي في توافق التصور، أو الامتثال، مع موضوعه ـ وهذا أمر خارجي ـ وأما التصورات المندرجة subordonnées والتصورات المتناسقة coordonnées فتقوم على التمييز بين الكلي والحزئي وعلاقتهما، دون تدخل للتصور، في الانعكاس الخارجي. يضاف إلى ذلك أن سرد أنواع التصورات: المتضادة والمتناقضة، والموجبة والسالبة الخ. . . ليس شيئاً آخر غير اقتطاف تحديدات عينبة للفكر حسبما أتفق، تنتسب إلى مجال الوجود أو الماهية... ولا شأن لها بالتحديد العيني للتصور.. ((منطق الموسوعة)، ملاحظة على بند ١٦٥).

# Y \_ الحكم Urtcil \_ Y

«الحكم هو التصور في خاصيته أن يكون علاقة تميز لحظاته، التي هي موضوعة من حيث هي لذاتها ومع ذاتها، وليس في هوية مع بعضها البعض» («منطق الموسوعة» ص١٦٦).

وبعبارة أوضح: الحكم هو العلاقة بين حدين نظر إليهما على أن كلا منهما مستقل بذاته. فحين أقول: الإنسان حيوان ناطق - فإنني أضع علاقة بين مفهومين هما: الإنسانية والحياة العاقلة. . وهذا الحكم موجب لأن الموضوع ينظر إليه على أنه مندرج في ما صدق الكلي الذي يؤلف محموله. وقد يكون الحكم سالباً، حين لا يندرج الموضوع في ما صدق المحمول، مثل أن تقول: الفيل ليس إنساناً.

وفي "ملاحظته" على هذه الفقرة يقول هيجل إن الناس اعتادوا، فيما يتعلق بالحكم، أن يفكروا أولاً في

استقلال حدّي الحكم؛ أي: الموضوع والمحمول، إذ الأول شيء أو تحديد لذاته، والثاني (المحمول) تحدد عام خارج عن الذات.

وعلى عادته مراراً . وهو أمر سيبالغ فيه هيدجر إلى أقصى حد ـ يشير هيجل إلى اشتقاق كلمة Urteil في اللغة الألمانية: فالمقطع الأول منها ـ Ur يدل على الأصل والبداية والقدم، والمقطع الثاني teil هو من الفعل teilen أي يقسم. ويستدل من هذا الاشتقاق على أن الحكم هو بمعناه الاشتقاقي يعبر عن قوحدة التصور يوصفها موجودة في المقام الأول، وأن انقسامها، من حيث هو تقسيم أولي، هو الحكم في الحقيقة، حلى بند ١٦٦).

ويقرر أنه في الحكم تعبير عن هذه القضية وهي أن: الفردي هو الكلي، أو بتعبير أدق: الموضوع هو المحمول، مثلاً: «الله روح مطلقة». صحيح أن الموضوع متميز عن المحمول، لكن يبقى صحيحاً أيضاً أن الحكم يعبر عنهما بوصفهما في هوية.

أما الرابطة \_ وهي فعل الكينونة être, essere, sein النح \_ فناشئه عن طبيعة التصور، من حيث أن التصور، في تخارجه، هو في هوية مع ذاته: إن الفردي والكلي، من حيث هما لحظتا التصور، تحديدان يمكن أن ينعزل كلاهما عن الآخر.

وبالجملة فإن الحكم هو الجزئية الحقيقية للتصور.

ويميز هيجل بين الحكم وبين القضية على أسام أن القضية تحتوي على تحديدات للموضوعات ليست بينها وبين بعض علاقة العموم أو الكلية، مثلاً: يوليوم قيصر ولد في روما في تاريخ كذا، وحارب في بلاد الفال طوال عشر سنوات، وعبر نهر الرويبكون، الخ هذه كلها قضاياً، وليست أحكاماً لأنها لا تضع علاقة بين موضوع - هو قيصر - وبين محمول كلي؛ بينما الحكم يضع علاقة بين موضوع وبين محمول كلي مثل: الأسد حيوان - فهنا علاقة بين الأسد ومفهوم كلي هو الحيوانية، لهذا كان هذا حكماً. كذلك من الباطل أن نعد أحكاماً قضايا مثل: نمت في مثل هذه اللبلة نوماً عميقاً. تلك الأمثلة هي قضايا، وليست أحكاماً لأنها تعبر عن أفعال أو أحوال فردية دون أية إشارة إلى مفهوم كلي.

والحكم ليس مجرد فعل ذاتي محض يمزج بين أمرين مستقلين. بل هو تصور تعبير عن الهوية بين الموضوع والمحمول: إن الموضوع ليس فقط يملك المحمول، بل هو أيضاً المحمول.

ولهذا فإن هيجل ينعي على اللغات الأوروبية أنها تستعمل فعل الكينونة وetre, sein, to be الخيارية الله على الرابطة، إذ فعل الكينونة يدل على الوجود، بينما الرابطة في الحكم يجب أن تدل على الهوية. ولو كان هيجل يعرف العربية إذن لأطراها لأنها إما أن تجمل الرابطة غير مصرح بها: الأسد حيوان، وإما أن تعبّر عنها باسم الإشارة: هموه، أي بالهوية identité: الأسد هو حيوان.

والحكم هو تحقيق قريب للتصور. بالقدر الذي به الواقع يدل بوجه عام على فعل الدخول في الآنية على شكل وجود معين وهو يحتوي على حدين مستقلين هما الموضوع والمحمول. وهما غير متمينين، لأنه بالحكم فقط يتم تحديدها.

وفيما يتعلق بالتحديد العيني للموضوع والمحمول، فإن الموضوع، بوصفه العلاقة السلبية بالذات فإنه هو الأساس الراسخ الذي يستند إليه المحمول. والموضوع هو ـ عامةً ومباشرة عيني ـ أما المحمول فهو الكلي الباقي بذاته، ويستوي لديه أن يكون الموضوع موجوداً أو غير موضوع. إنه يتجاوز الموضوع ويرفعه، إذ هو أوسع ما صدقاًمن الموضوع. والمضمون المتحدد للمحمول يكون وحدة الهوية بين الموضوع والمحمول.

وإن الموضوع والمحمول والمضمون المحدد، أو الهوية، توضع أولاً، في الحكم على أنها مختلفة موضوعة في علاقتها. لكنها في ذاتها، أعني بحسب التصور، فإنها مع ذلك في هوية، من حيث أن الشمول العيني للموضوع يقوم في كونه ليس كثرة غير محددة، بل هو فقط فردية، إنه الجزئي والكلي وهما في حالة هوية - وهذه الوحدة هي المحمول، وفضلاً عن ذلك فإنه في الرابطة توضع هوية الموضوع والمحمول، لكن أولاً على شكل كينونة مجردة. وبحسب هذه الهوية، فإن الموضوع يجب أن يوضع أيضاً في تحديد المحمول، الذي بهذا يحصل على تحديد في تحديد المحمول، الذي بهذا يحصل على تحديد الموضوع، ويتم تحقق الرابطة. وعلى هذا النحو يتحدد الحكم بعد ذلك على شكل قياس schluse، بغضل امتلاء الحكم بعد ذلك على شكل قياس schluse، بغضل امتلاء

# الأحكام الموجبة

حين أقول: «هذه الوردة حمراء» ـ فإن هذا الحكم لا يعبر عن الحقيقة: إنه يمكن أن يكون صحيحاً في الميدان المحدود للإدراك الحشي والامتثال والفكر المتناهيين، ولكن لا يستند إلى «التصور». فالعقل في هذا الضرب من الأحكام لا يؤكد ذاته. والموضوع والمحمول هنا يتلاقيان، والرابطة تعبّر عن وحدتهما كعلاقة بين حدين هما مجرد موجودين هناك.

### الأحكام السالبة

وإذا قلنا: «هذه الوردة ليست صفراء»، فإن السلب هاهنا ليس سلباً بالمعنى الكامل، لأن هذا الحكم يدل فقط على أن هذه الوردة ليست صفراء اللون، لكنه لا ينبغى أن لها لوناً بوجه عام. فنحن هنا إنما ننفي أحد صفات الكلي وهي الصفرة، ولا ننفي الكلي الذي هو اللون.

# الأحكام اللامحفونة

الحكم اللامحدود unendlich هو الحكم الذي محموله حد سالب، مثل: الإنسان هو لا حجر. وفي هذا الضرب من الحكم لا يوصف الموضوع بأية صفة. إن الحكم اللامحدود يفصل الموضوع عن المحمول فصلاً تاماً، ويترك الموضوع غير موصوف بأي وصف لا معنى له؛ إنه ليس حكماً على الاطلاق. (W.L. حكم باطل حمنى له؛ إنه ليس حكماً على الاطلاق. (W.L. حـ حماً على الاطلاق. (٩٠ ـ ٧٠) نشرة جلوكنر).

# ٢ \_ أحكام الانعكاس التأملي أو الاندراج

هذا النوع من الأحكام هو الذي يناظره في المنطق المعتاد: الأحكام من حيث الكم؛ إذ تقسم الأحكام إلى كلية، وجزئية، وشخصية أو مفردة.

لكن أحكام الانعكاس التأملي عند هيجل تتجاوز نطاق الوجود من حيث هو كم، ذلك أن الحكم عند هيجل ـ كما رأينا مراراً من قبل ـ هو التصور، وتبعاً لذلك فإن كل نوع من أنواع الحكم هو كلي.

ولهذا يقصد هيجل من هذا النوع من الأحكام أنه يعبر عن مدى تعبير الحكم عن التصور. الرابطة. وفي الحكم يكون التحديد أولاً تحديداً للملكية، أولاً على أنها مجردة ومحسوسة في الكلية Allheit: الجنس والنوع، وفي العموم المنقي للتصور» («منطق الموسوعة» بند (٧١).

وهنا أيضاً، في الملاحظة على هذا البند، بهاجم هيجل التقسيم التقليدي للأحكام من حيث الجهة إلى: موجبة، وحملية، وتقريرية ـ وذلك لأنه يرى أن الأحكام ينبغي أن ينظر إليها على أنها ناتجة بعضها عن بعض بالضرورة، وعلى أنها تحديد تدريجي للتصور، لأن الحكم نفسه ليس إلا التصور حين يتعين أو يتحدد.

# ١ \_ أنواع الأحكام

ويقسم هيجل الأحكام إلى أربعة أنواع:

١ ـ الأحكام الكيفية، أو أحكام الآنية، أو أحكام التضمّن؛

٢ \_ أحكام الانعكاس التأملي، أو أحكام الاندراج؛

٣ \_ أحكام الضرورة؛

٤ ـ أحكام والتصور».

ثم هو يقسم كل نوع من هذه الأنواع الأربعة إلى ثلاثة أصناف:

١ ـ فالأحكام الكيفية تنقسم إلى: موجبة، سالبة،
 ولا محدودة؛

٢ ـ وأحكام الانعكاس التأملي تنقسم إلى: مفردة،
 جزئية، وكلية؛

٣ ـ وأحكام الضرورة تنقسم إلى: حملية، شرطية
 متصلة، وشرطية منفصلة؛

إلى: تقريرية، احتمالية، وضرورية، وخرورية،

فلتتناول كل نوعٍ بحسب أصنافه:

# الأحكام الكيفية

هي المتعلقة بالآنية أو بالكيف. وهي مباشرة، ولهذا يمكن أن تسمى أحكام التضمن، إذ الموضوع هو المباشر، وبالتالي هو العنصر الأوّليّ منطقياً، والذي عليه يقوم المحمول.

# الحكم المفرد

هو الذي موضوعه شخصن أو علم مفرد، مثل: «يوليوس قيصر امبراطور روماني». وهنا الرابطة تعبّر عن علاقة جوهرية بين الموضوع وبين المحمول وسائر الأشخاص التي من نفس الجنس، أي يعبر عن علاقة بين يوليوس قيصر وبين الرومان وسائر الأباطرة الرومان.

# الحكم الجزئي

هو الذي يكون السور فيه هو ابعض). وابعض والمعن يحتوي على معنى الكلية، بينما الشخص أو الحكم لا يحتوي على معنى الكلية. ولهذا فإن الحكم الجزئي يقرر أن الجزئي هو الكلي، لكنه ليس جميع الكلي.

لكن الكم الجزئي سالب بقدر ما هو موجب. فحين أقول: قبعض الأساتلة شعراء فإني أقول في الوقت نفسه إن بعض الأساتلة ليسوا شعراءه.

### الحكم الكلى

هنا يكون الموضوع كلياً صراحة وبتمامه. وهنا تقع الهوية بين الموضوع والمحمول تماماً. وهذا الضرب من الحكم يعبر عن حمل صفة على موصوف حملاً شاملاً. فحين نقول: «كل إنسان فانٍ»، فإننا نشير إلى رابطة ضرورية بين الإنسانية والفناء.

# ٣ ـ أحكام الضرورة

في أحكام الضرورة يحتوي المحمول على جوهر أو طبيعة الموضوع.

# الحكم الحملى

الحكم الحملي يقرر أن الجزئي هو الكلي. وفيه يكون الموضوع نوعاً، والمحمول جنساً يندرج هذا النوع تحته ـ مثل: «الذهب معدن». والملاقة بين الموضوع والمحمول هي الهوية، وهي علاقة ضرورية. لكن النوع لا يشمل الجنس، ولهذا فإن الهوية هنا ليست كاملة: فالذهب لا يستغرق مفهوم المعدن، والمعدن لا يقتصر على الذهب. ولهذا فإن الحقيقة التي يُمبر عنها الحكم الحملي ليست مطلقة، بل بين بين.

# الحكم الشرطي المتصل

الحكم الشرطي المتصل يعبر عادة عن الشرط

ومشروطه، أو العلة ومعلولها، أو السبب والمُسَبُّب. وكلا جزئي الشرطية المتصلة منعكس على الآخر: إن كان المعلول، كانت العلة، إن كان الجنس كانت الأنواع المندرجة تحته. ومن هنا كان الحكم الشرطي المتصل يعبر عن ضرورة في العلاقة؛ ولذا نجد كثيراً من القوانين الطبيعية والوضعية تتخذ شكل الحكم الشرطي المتصل.

ومركب الموضوع بين الحكم الحملي والحكم الشرطي المتصل هو:

# الحكم الشرطي المنفصل

وهو يقول إن الجنس هو إما هذا النوع أو ذاك. لكن الجنس هو وحدة الأنواع: إنه هذا النوع وهو أيضاً ذاك النوع.

افى الحكم الحملي يكون التصور، هو الكلية الموضوعية، كما توجد فردية خارجية. وفي الحكم الشرطى المتصل ينبثق التصور في هوبته السالبة في نطاق هذا التخارج، وتبعاً لذلك فإن الحكم الشرطى المنفصل هو الكلية الموضوعية الموضوعة في نفس الوقت في التوحيد مع الشكل. لهذا فإنه يحتوي أولاً على الكلية العينية أو الجنس على شكل بسيط بوصفه الموضوع ؟ وثانياً يحتوي على نفس هذه الكلية العينية، لكن بوصفها شمولاً لتحديداته المتفاضلة. وهي إما ب وإما ح. تلك هي ضرورة التصور، حيث أولاً واحدية الطرفين هي بنفس السّعة: المضمون والكلية؛ وثانياً هما متفاضلان وفقاً لشكل تعين التطور، لكن بحيث أنه بسبب هذه الهوية فإن هذه هي مجرد شكل. وثالثاً: الكلية النوعية الموضوعية تظهر لهذا السبب كأنه المنعكس في ذاته بالنسبة إلى الشكل غير الجوهري، أي كمضمون، لكن فيه تعين الشكل: مرةً على شكل النعين البسيط للجنس، ومرة أخرى يكون هذا التعين منمّى في اختلافه، على هذا النحو يكون جزئية الأنواع وشمولها، أي كلية التنوع. (.W.L حـ٧ ص٧٩٧).

وفي الحكم الشرطي المنفصل يكون الكلّي ضرورياً بصراحة. إنه في هوية مع تجزؤه الذاتي الشكل. ومعنى هذا أن الموضوع فردٌ بوصفه كلياً تجزأ تجزؤاً شاملاً.

# وهذا يفضي بنا إلى الكلام عن. أحكام التصور

حكم التصور das Urteil des Begriffs هو أولاً الحكم التقريري. في هذا الضرب من الحكم يكون الموضوع فرداً معيناً، والمحمول يعبر عن الاتفاق بين الموضوع وبين كلى التصور . . مثل المحمولات: طيب، حق، عادل، الخ. إن لكل شيء جنساً، وتناهى الأشياء هو أن من الممكن أن تكون ـ أو لا تكون ـ مطابقة لطبيعة الجنس الذي تنتمي إليه ولهذا فإن الحكم التقريري لا يعبر إلا عن حقيقة عارضة. إنه يمكن أن يكون صحيحاً كما أن من الممكن أن يكون باطلاً: وبعبارة أخرى: حقيقة الحكم التقريرى أو بطلانه هما خارج الحكم التقريري. ولو رد إلى ذاته لتوقف عن أن يكون حكماً تقريريا ليصير حكما احتماليا ولكى يفرض نفسه على الفعل، أي ليكون محتوباً في ذاته على حقيقته، فيجب أن يقوم على أساس جزئية الموضوع بوصفه مجرد واقم موجود، أو على أساس اسم مباشر. هنالك يصبح حكماً ضرورياً apodictique .

بيد أن الحكم الضروري هو في حقيقته حكم غير مباشر. ذلك لأن الموضوع ليس مطابقاً لتصوره من حيث أنه هذا الموضوع، وإنما من حيث أن فيه هذه الخاصية أو تلك. فمثلاً: هذه الدائرة ليست دائرة كاملة لأنها هذه الدائرة، وإنما لأن كل أنصاف أقطارها متساوية؛ زيد ليس عادلاً لأنه زيد، وإنما لأنه في سلوكه يتبع قواعد العدالة. وهكذا نرى أن حكم التصور، وبالأحرى الحكم بوجه عام، لا يكفي نفسه بنفسه. بل كل حكم إذا أخذ بمفرده يجد حقيقته خارجاً عنه، أما في ذاته فهو باطل. ودقوم حقيقة الحكم في البرهنة أو القياس schluss.

في ميدان التصور يكون الحكم هو اللحظة السالبة، تلك التي فيها التصور ينفي نفسه بنفسه وينفصل عن نفسه، والتي فيها تضيع وحدته في كثرة اختلافاته. والقياس يمثل سلب السلب، وعودة التصور إلى ذاته واستعادة وحدته.

وهيجل يقول في المنطق الموسوعة؛ عن حكم التصور:

د(ص١٧٨): مضمون حكم التصور هو التصور،

هو الكلية Totalita على شكلها البسيط، هو العام في تجرده التام العيني. والموضوع هو (١) أولاً: فرديً محموله هو انعكاس الوجود الجزئي على عنصره العام مو الاتفاق ـ ابين هذين التحديدين: طيب، حق، دقيق، الخ... إنه حكم تقريري.

وفي «الملاحظة» على هذه البند يشير هيجل إلى أننا في العادة نستخدم كلمة: حكم حين يتعلق الأمر بالأحكام التقويمية: هذا حسن، أو رديء، صادق أو كاذب، جميل أو قبيح، ولا نسمي أحكاماً تلك التي تقرر وقائع، مثل: هذه الوردة حمراء، هذه المنضدة يعلوها التراب، الخ.

«(ص ١٧٩): الحكم التقريري لا يحتوي في موضوعه المباشر جداً علاقة الجزئي والعام، المعبر عنها في المحمول. فهذا الحكم ليس إلا خاصية ذاتية، والقول المضاد يتعارض معه على نحو صحيح أو بالأحرى غير صحيح؛ ولهذا فإنه ثانياً: (٢) في المقام الأول حكم احتمالي. لكن (٣) لما كانت الخاصية الموضوعة موضوعة في الموضوع، وطابعه الخاص موضوعاً على أنه كيفية وجوده، فإن الموضوع يعبر عن الملاقة مع تحدده، أعني مع الجنس الذي يتسب إليه، إذن ما يكون مضمون المحمول. في حقيقة فردية ذات وضع خاص جزئي؛ وتناهيها يقوم في كون جزئي هذه الأمور يمكن ـ أو لا يمكن ـ أن يكون موافقاً للكلي.

«(ص ۱۸۰): الموضوع والمحمول كلاهما بشكّل، على هذا النحو، كل الحكم. والحال المباشرة للموضوع تتجلى أولاً على أنها الأساس (السبب) الذي يتوسط بين فردية الواقع وعموميته كسبب Grund للحكم. وما وضع فعلاً هو وحدة الموضوع والمحمول من حيث التصور نفسه؛ إنه انجاز الكينونة الخاوية للرابطة؛ ومن حيث أن لحظاته متميزة كموضوع ومحمول، فإنها موضوعة كوحدة، كعلاقة تربط بينهما، فإن هذا هو القياس».

ومحصل هذا القول الأخير هو أن الرابطة ـ فعل الكينونة être, sein الخ لا تعبّر تعبيراً كاملاً عن العلاقة الأنطولوجية بين الموضوع والمحمول. إن الرابطة هي مجرد «رابطة» أي علامة للربط بين حدين، لكنها لا تعبر عن ثراء وعينية هذا الربط. وإنما يتخذ الربط تمام معناه

حين يتحول الحكم إلى استنتاج. فمثلاً بدلاً من أن نقول: «البيت جيد» علينا أن نقول: «البيت، من حيث أنه مبني على الطريقة الفلانية، فإنه جيد» لكن هذا استتاج، وليس مجرد حكم. وهكذا نحن نتجاوز مجال الحكم، وندخل في مجال الاستنتاج، وهو ما يسميه هيجل به «القياس» Schluss، لكنه لا يقصد «القياس» بالمعنى المحدد في كتب المنطق الصوري، وإنما الاستتاج بوجه عام.

وتكون الرابطة ملينة إذا كانت ليس فقط تربط بين الطرفين (الموضوع والمحمول)، بل وأيضاً تكون جزءاً من كلا الطرفين. فملاؤها يقوم في أن كل طرف يملك هذه الرابطة في داخله؛ هنالك تعبر الرابطة عن التركيب الباطن الخاص بكل طرف. ولما كان كل طرف من الطرفين لا يكون ذاته إلا بالاتحاد مع الطرف الآخر، فإن كل طرف يعتمد على الآخر، أي أنهما يعتمد كليهما على بعضهما بعضاً على التبادل.

ويعبارة أخرى ينبغي أن نعد الرابطة في الحكم كالحد الأوسط في القياس. وهذا أوان الكلام عن القياس.

# ٣ ـ القياس

د(ص ١٨١): القياس هو وحدة التصور والحكم؛ إنه التصور من حيث هو الهوية البسيطة التي ترتد إليها الاختلافات الصورية للحكم؛ إنه الحكم من حيث هو موضوع في الواقع في نفس الوقت، أي في اختلاف تعيناته. إن القياس هو ما هو معقول وكل ما هو معقول.

الملاحظة: يُعدَّ القياس عادةً أنه شكل ما هو معقول، لكن بوصفه شكلاً ذاتياً، دون أن يكتشف المره وجود أية رابطة بين هذا الشكل وبين مضمون معقول أيّا كان، مثل: مبدأ، فعل، فكرة (أو صورة)، الخ وبوجه عام يتحدث المره عن العقل كثيراً ومراراً، ومراراً أيضاً يهاب به دون بيان تحدده، أي ما هو؛ وأقل من هذا يفكر في معنى الاستنتاج. والواقع أن البرهنة الصورية هي المعقول الذي هو من اللامعقولية بحيث لا يكون له شأن بمضمون معقول. لكن لما كان هذا المضمون لا يمكن أن يكون معقولاً إلا بفضل التحديد العيني الذي به يكون الفكر عقلاً، فإنه لا يمكن أن يكون كذلك إلا

بواسطة الشكل (أو: الصورة) الذي هو القياس ـ ولكن القياس ليس شيئاً آخر غير التصور الحقيقي (الشكل أولاً) موضوعاً على حسب ما تقوله هذه الفقرة (أي الفقرة (١٨١). فالقياس هو إذن سبب الوجود الجوهري لكل ما هو حقيقي؛ وتعريف المطلق هو إذن القياس، أو إذا صغنا هذا في قضية قلنا: كل شيء قياس (١) إن كل شيء تصور Begriff ، ووجوده يقوم في تمبيز لحظاته بحيث أن مادته العامة تتجلى في الجزئية، وهي حقيقة خارجية تصير فردية على هذا النحو وعلى شكل انعكاس ـ على ـ الذات سالب ـ أو بالمكس، الواقعي هو عنصر فردي يرتفع بواسطة الجزئية إلى الكلية، جاعلاً نفسه في هوية مع ذاته ـ إن الواقعي (أو الحقيقي) واحد، لكنه هو لحظاته، التي بفضلها يضع ذاته على أنه واحد، لكنه هو لمحظاته، التي بفضلها يضع ذاته على أنه واحده. (همنطق الموسوعة) بند ١٨١).

وخلاصة هذه الفقرة هي أن القياس يوحد بين التصور وبين الحكم، مما يمكننا من إدراك الواقع الأنطولوجي. إذ الأحكام تعبر عن حقيقة الواقع، وبهذا تفض مضحون التصور الكلي. إننا لكي ندرك الحقيقة الواقعية في حاجة إلى ثلاثة أمور: (١) الوحدة الباطنة للأشياء، أي التصور الكلي؛ (٢) التفاضل على شكل حدين متقابلين (موضوع ونقيض موضوع)؛ (٣) ثم حليم تفاضلات التصور الكلي.

ويضرب هيجل مثلاً على ذلك بالثلاث التالي: الصورة هي المعنى الصورة الله الطبيعة، العقل. فالصورة هي المعنى الضروري الذي تقوم عليه كل الحقيقة الواقعية. ولا بدلها أن تتجلى خارجياً في الطبيعة، وكذلك لا بدلها أن تعود إلى إدراك ذاتها في العقل. فهنا ثلاثة حدود: حد أوسط هو الصورة Jdee، وطرفان هما الطبيعة والعقل. ومن هنا نفهم قول هيجل إن فكل شيء قياس، أي أن كل شيء يتألف من حد أوسط وطرفين متقابلين يجتمعان عند هذا الأوسط. أو بعبارة أصرح وأشهر: كل شيء يقوم على ديالكتيك: موضوع ـ نقيض موضوع ـ مركب الموضوع ونقيضه.

وذلك هو القياس بالمعنى الأنطونوجي. وشتان ما

بينه وبين القياس بالمعنى المنطقي المعتاد في كتب المنطق الصوري.

اكل شيء قياس؛ هكذا يؤكد هيجل، لأن كل شيء يقوم على تُلاث من الحدود: أحدهما هو وحدة الكل، بينما الاثنان الآخران يمثلان حقيقة هذا الكل من حيث هو مشقوق إلى شقين متقابلين، لكنهما مع ذلك يتوقفان أحدهما على الآخر، ومن ثم جاءت وحدة الكل.

وهيجل ينعي على الفلاسفة السابقين أنهم فصلوا بين الشكل والموضوع في التفكير، فجعلوا من الممكن وجود منطق شكلي لا علاقة له بالموضوع. ومن هنا جعلوا من شكول العقل مجرد الأعيب.

# القياس(١) بين أرسطو وهيجل

ولكي نفهم نظرية هيجل في القياس ينبغي أن نتقدم بالمقارنة بينه وبين أرسطو الواضم الأول لنظرية القياس.

يميز أرسطو<sup>(7)</sup> بين ثلاثة أشكال في القياس على أساس موضع الحد الأوسط في كلتا المقدمتين: فهو موضوع في الكبرى محمول في الصغرى - في الشكل الأول؛

وهو محمول في كلتا المقدمتين ـ في الشكل الثانى ؟

وهو موضوع في كلنا المقدمتين ـ في الشكل الثالث.

ولما كان وضع الأوسط في المقدمات أمراً آلباً لا يدل على حقيقة البرهنة في كل شكل، فقد تعاقبت المحاولات لبيان الأساس المنطقي العقلي في هذا التمييز بين الأشكال الشلاثة. ويبدو أن أرسطو، يدرك هذه الحقيقة الآلية للتمييز بين الأشكال، وحاول حل المشكلة بأن ردّ الشكلين الثاني والثالث إلى الأول على أساس أن ضرورة الاستنتاج إنما تظهر في الشكل الأول وحده، فلكي نبرر ضرورة الاستنتاج في الشكلين الثاني والثالث

كان لا بد من ردهما إلى الشكل الأول.

وهيجل آخذ بهذا التقسيم لأشكال القياس عند أرسطو؛ ولكنه اختلف معه في ترتيب الأشكال: فجعل الثاني عند أرسطو هو الثالث عنده، وجعل الثالث عند أرسطو هو الثاني عنده، ومرر هذا التعديل باعتبارات ديالكيكية في تسلسل أشكال القياس.

ذلك فارق أول.

والفارق الثانى هو أن أرسطو نظر إلى العلاقة بين الموضوع والمحمول في الحكم على أنها علاقة تضمن صنف في صنف آخر، أي أنها قائمة على الماصدق، لا على المفهوم. ولهذا استوى أن يكون الموضوع مفرداً أو كلياً، لأن الحمل في كلتا الحالتين هو على كل الموضوع. ولهذا فإن الحمل هو إما كلى، إن كان على كل الموضوع، وإما جزئى إن كان على بعض الموضوع. فمن حيث الكلى إذن لا تمييز إلا بين القضايا الكلية والقضايا الجزئية. أما هيجل فيضم الكم أو الماصدق في الحدود الثلاثة في القياس هي نفسها. وهذا الاختلاف يسمح بربط أشكال القياس الثلاثة بعملية التحديدات التصورية، ولهذا يشيع في القياس روح النظر إلى المضمون، وليس إلى الشكل وحده كما هي الحال في القياس الشكلي في المنطق المعتاد. وبالجملة، فإن القياس عند أرسطو والمنطق المعتاد صوري خالص. بينما القياس عند هيجل يأخذ في اعتباره المضمون التصوري. . ولهذا يقول هيجل إن المطلوب هو استخلاص «المعنى الموضوعي» (.W.L حـ۲ ص٣١٢، ٣٢١، ٣٢٥). لكل شكل من الأشكال الثلاثة.

ويأخذ هيجل على أشكال القياس عند أرسطو النها موضوعة الواحد إلى جانب الآخر، دون أدنى تفكير في كونها ضرورية، وفي أهميتها وتمعقها. فليس بعجب بعد ذلك أن نَظَر إلى هذه الأشكال على أنها صورية باطلة. ولكن لها مع ذلك معنى عميقاً، يقوم في الضرورة التي تجعل أن كل لحظة، بوصفها تحديداً للتصور، تصير هي نفسها الشمول والعلة الوسيطة. وإنها لعملية ميكانيكية أن نبين تحديدات القضايا، أعني ما إذا كانت كلية، لغ، أو سالة حتى يمكن استخلاص نتائج صحيحة في الأشكال المختلفة للقياس؛ وهذه العملية، بسبب آليتها اللاعقلية

<sup>(1)</sup> لا بد أن نحيل القاري، هنا إلى كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي» (ط1 القاهرة سنة ١٩٦٢، طه الكويت سنة ١٩٨٠، باب القياس، مر١٥٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) التحليلات الأولى ما ض٢٢ ص١١ آس١٢ ـ ١٦.

وبسبب عدم قيمتها الذاتية، قد أصابها النسيان عن حق ولا يمكن الرجوع إلى أرسطو بوجه عام فيما يتعلق بأهمية هذا البحث وهنا يتعلق بقياس الذهن، على الرغم من أنه، والحق يقال، قد وصف هذه الأشكال كما وصف أشكالاً مماثلة عديدة للعقل وللطبيعة وبحث وبين أحوالها. إنه في تصوراته الميتافيزيقية وفي تصورات العنصر الفيزيائي والمعنوي كان بعيداً جداً عن أن يجعل أن يقال إنه لم يكن من الممكن أن توجد أو توضع أية واحدة من هذه التصورات، لو كان عليها أن تخضع لقوانين الذهن. إن أرسطو في كل الأوصاف التي قدمها لقوانين الذهن. إن أرسطو في كل الأوصاف التي قدمها وفي كل ما قدر أنه معقول ـ إنما ساد لديه دائماً التصور في كل ما قدر أنه معقول ـ إنما ساد لديه دائماً التصور أن تنظري، ولم يسمع للبرهنة الذهنية، كما وصفها بدقة، أن تنفذ في هذا المجال». («منطق الموسوعة»، ملاحظة على بند ۱۸۷).

وبدلاً من الشكل الرابع (١٠) المعتاد في متون المنطق والذي لم يقل به أرسطو وإنما كان أول من أفرده شكلاً رابعاً مستقلاً هو جالينوس، قال هيجل بشكل رابع آخر هو القياس الرياضي الذي يقوم على هذه القاعدة وهي: الشيئان المساويان لواحد ثالث متساويان فيما بينهما.

ويميز هيجل ثلاثة أنواع من القياس، سماها:

أ . قياس الآنية ؛

ب ـ قياس الانعكاس التأملي؛

حــ قياس الضرورة؛

فلنتحدث بإيجاز عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة.

وننبّه القارىء إلى أن ما يسوقه هيجل فيما يلي لا شأن له أبداً بما يعرفه في متون المنطق المعتاد.

# ٢ \_ قياس الآنية

هو القياس بالمعنى التقليدي المعتاد في متون المنطق. وهو القياس الذي تكون لحظاته هي تحديدات التصور المباشرة. وهي تحديدات للشكل مجردة، لم

تصبع بعدُ عينة بالتوسط، إنما هي تحديدات مفردة، أي منعزلة. ولهذا كان هذا النوع الأول من القياس هو القياس الشكلي (أو الصوري) بالمعنى الدقيق؛ وفيه التصور، وقد انقسم إلى لحظاته المجردة، يبدو أنه الجزئية القائمة بين الفردية والكلية. والجزئية تؤلف أولاً الحد الأوسط من حيث أنها تجمع في ذاتها مباشرة لحظتى الفردية والكلية.

ومن هذا التحديد العام لهذا النوع الأول من القياس، يأخذ هيجل في دراسة كل شكل من الأشكال الثلاثة للقياس.

# الشكل الأول

الاسكيم العام للقياس المحدد هو: م (مقرر) - ج (جزئي) - ك (كلي) S-P-U فالمفرد يقاس إلى الكلي بواسطة الجزئي. والمفرد ليس هو الكلي مباشرة، بل متوسط الجزئي؛ وبالعكس، الكلي ليس هو المفرد (٢) مباشرة، بل ينزل إليه بواسطة الجزئي. وهكذا نرى أن الجزئي يقوم بدور الحد الأوسط.

ونحن نعرف في كتب المنطق المعتاد أن حاصل الشكل الأول هو اندراج الأصغر في الأوسط المحمول عليه كلياً بالأكبر، كما يظهر في المثال التقليدي:

> كل إنسان فانٍ سقراط إنسان سقراط فانِ

فالأصغر: سقراط، اندرج في الأوسط: إنسان، الموصوف كلياً بالفناء، فينتج وصف سقراط بالفناء.

لكن هيجل ينعت هذا المثال التقليدي (وفيه يضع: 

«كايوس» مكان «سقراط») بأنه يثير المَلَل في نفس من 
يسمعه «وهذا ناشىء من ذلك الشكل غير المفيد الذي 
يوهم بوجود تنوع بواسطة قضايا مجزأة، وهو وهم ينحل 
في الشيء ذاته. إن القياس، بهذا الشكل الذاتي، يظهر 
كأنه حيلة ذاتية يلجأ إليها العقل أو الذهن هناك حيث لا

 <sup>(</sup>١) وهو مكس الشكل الأول في موضع الحد الأوسط في المقدمات: إذ
 الأوسط فيه محمول في الكبرى موضوع في المبترى.

 <sup>(</sup>٣) ينبغي على القارىء أن يفهم المصطلحات: مفرد ـ كلي ـ جزئي على نحو مختلف تعاماً عما يعرفه في المنطق الصوري المعتاد، بل وعما يجله لدى أي فيلسوف آخر فير هيجل.

يستطيع أن يعرف بطريقة مباشرة. بحسب طبيعة الأشياء فإن العقلي لا يسلك بحيث توضع أولاً مقدمة كبرى، هي علاقة بين جزئية وبين كليّ باقي، ثم توجد بعد ذلك ثانياً علاقة متجزئة بين مفرد ومتجزى،، بحيث ينشأ ثالثاً، ذات يوم، قضية جديدة. إن عملية القياس هذه التي تسير بواسطة قضايا متجزئة ليست شيئاً آخر غير شكل ذاتي؛ أما طبيعة الشيء فهي أن تعينات التصور المتفاضلة للشيء اجتمعت في الوحدة الجوهرية. وهذه المعقولية ليست حيلة، بل هي بالأحرى في مواجهة مباشرة مع الملاقه المعرفه هي بالأحرى، الذاتي بينما القياس هو حقيقة المحكم، إن كل الأشياء هي القياس، هي كلي ينقاس مع الفردية بواسطة الجزئية؛ لكنها ليست كلاً مؤلفاً من ثلاث قضايا» (حلا س ٢٠١٤).

ومحصّل كلام هيجل هذا هو أن العملية في القياس المعتاد هي عملية ذهنية وليس لها مدلول في الوجود، فهي إذن عملية ذاتية (أي تتعلق بالذات، أي بالعقل) وليست موضوعية.

وفي المصادرة وفي الموسوعة يشير هيجل إلى المصادرة على المطلوب الأول التي ينطوي عليها الضرب الأول من الشكل الأول، والتي أثارها الشكاك اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد، ومفادها أن النتيجة مسلم بها مقدماً في المقدمة الكبرى: فقولنا: "كل إنسان فان، يفترص ويسلم مقدماً بأن اسقراط فان، وإلاّ لما جاز لنا أن نقول في المقدمة الكبرى: كل إنسان فان.

لكن هيجل في كلامه المسهب جداً في هذا الشأن في كتاب العلم المنطق (ح٢ ص١٤١٥ ـ ٣١٠) لم يأت بأي حل لهذه المشكلة، بل راح على عادته في كل هذا الكتاب يدور ويلف ويحوم ولا يصبب أبداً كبد المعضلة. بل يكتفي بأن ينعت الشكل الأول بأنه مجرد إذ لا يتم فيه تحقيق تعينات التصور.

# الشكل الثاني

وننبه مرة أخرى هاهنا إلى أن الشكل الثاني عند هيجل هو الثالث عند أرسطو، أي الشكل الذي فيه يكون الحد الأوسط موضوعاً في المقدمتين.

يبدأ هيجل كلامه عن هذا الشكل. بمقارنتة

بالشكل الأول، فيقول:

وإن حقيقة الشكل الأول الكيفي هي أن شيئاً ما لم يُنقَس في ذاته ولذاته مع معين كيفي يمفهم على أنه تعين كلي، وإنما بواسطة عَرَضيته أو في فرديته. وفي مثل هذه الكيفية ليس موضوع القياس مقلوباً في تصوره، بل هو مفهرم فقط في تخارجه؛ والمباشرة تؤلف أساس الملاقة، وبالتالي التوسط؛ وبهذا القدر فإن الفردي هو في الحقيقة الحد الأوسط، وفضلاً عن ذلك فإن الملاقة القياسية هي رفع aufhebung المباشرة؛ إن النتيجة ليست علاقة مباشرة، بل علاقة بواسطة حد ثالث؛ وتبماً لذلك فإنها تحتوي على وحدة سالبة؛ فالتوسط، إذن، قد تحدد أنه يحتري في ذاته على لحظة سالبة، (سلاك علاقة).

ويحدد الشكل الثاني (المناظر للثالث عند أرسطو) بأن مقدمتيه هما:

> الأول هي: P-S ـ أي جزئي ـ مفرد الثانية هي: S-U ـ أي مفرد ـ كلي والاسكيم العام له هو P-S-U

والمعنى المحدد الموضوعي لهذا الشكل هو أن الكلي ليس في ذاته ولذاته جزئياً متعيناً، لأنه هو بالأحرى شمول جزئياته؛ وإنما هو أحد أنواعه، بواسطة الفردية؛ وسائر أنواعه قد استبعدت منه بالتخارج المباشر. والجزئي ليس مباشرةً ولا في ذاته ولذاته هو الكلي؛ بل إن الوحدة السالبة تنتزع منه التعيّن، وترفعه بذلك إلى الكلية.

# الشكل الثالث

اسكيم هذا الشكل هو U-P كمفرد ـ كلي ـ جزئي. وهو كما نبهنا مراراً يناظر الشكل الثاني عند أرسطو، وفيه يكون الأوسط محمولاً في كلتا المقدمتين.

وهيجل يعد الشكل الثالث عنده (أي الثاني عند أرسطو) أنه هو حقيقة القياس الصوري، لأنه يعبر عن هذه الواقعة وهي أن توسطه هو التوسط الكلي المجرد، وأن طرفيه ليسا متضمنين في الحد الأوسط، وإنما فقط بحسب كليتهما.

إن الحد الأوسط في هذا الشكل هو وحدة الطرفين

المنطق المثالي أو منطق هيجل

(الحدين الآخرين)، لكنها وحدة يجرّد من تعيُّنها: الكليُّ غير المتعين.

# الشكل الرابع عند هيجل

# أو القياس الرياضي

قلنا من قبل أن هيجل اطرح الشكل الرابع الذي وضعه جالينوس والذي رفضه كل الفلاسفة لأنه منافي للطبع، لكن هيجل اقترح شكلاً رابعاً من نوع آخر؛ هو القياس الرياضي وصيغته: "إذا كان شيتان، أو تعينان، مساويين لثالث، فإنهما متساويان فيما بينهما». وهو قياس معروف منذ عهد أرسطو، وسماه المناطقة العرب باسم: "قياس المساواة». لكن هيجل أفرده قياساً رابعاً مستقلاً، بدعوى أن فيه تزول رابطة التضمن أو الاندراج. وهذا صحيح، لأن القياس الرياضي إنما يقوم على خاصية التعدى على الإضافات"

والحد الثالث، بوجه عام، هو الوسيط؛ لكنه ليس له أي تعين تجاه الطرفين. ولهذا فإن كل واحد من المحدود الثلاثة يمكن أن يكون هو الحد الثالث الوسيط. أما أي هذه الحدود الثلاثة ينبغي أن يؤخذ حداً وسيطاً، وأيها ينبغي أن يؤخذ كملاقة مباشرة، وأيها ينبغي أن يكون العلاقة التي يتم التوسط بها \_ فهذه أمور تترقف على ظروف خارجية وشروط أخرى... إن القياس الرياضي يساوي مثل البديهية في الرياضيات؛ مثل القضية الأولية، البينة في ذاتها وبذاتها، والتي لا يمكن البرهنة عليها، أي أنها لا عليها وليست في حاجة إلى البرهنة عليها، أي أنها لا تحتاج إلى أي توسط، ولا تفترض شيئاً آخر، ولا يستبط منه شيء آخره (W.L.)

# ب \_ قياس الانعكاس التأملي

يندرج تحت هذا النوع الثاني من القياس ثلاثة أصناف:

- قياس التكمّل؛
- ـ قياس الاستقراء؟
- (١) واجع بيان ذلك في كتابنا: «المنطق الصوري والرياضي»، باب: خواص الإضافات.

#### \_ قياس النظير ؟

# قياس التكمل

اقياس التكمُّل هو القياس الذهني في كماله الدين الله كلات W.L.) وفيه تكون الفردية هي في الوقت نفسه كلية ، فالأوسط يكون ليس فقط تحديداً جزئياً خاصاً بالموضوع ، بل ويكون أيضاً في نفس الوقت تحديداً لكل الموضوعات العينية الفردية . وفيه المقدمة الكيرى تفترض النتيجة . ولهذا كان هذا النوع من القياس نظيراً للشكل الأول من القياس الكيفي الذي تحدثنا عنه .

إننا في هذا النوع نؤكد أن الكلي يتألف من مفردات ينتسب إليها ما يتصف به الكلي: فالكلي «إنسان» يتألف من مفردات هي: زيد، عمرو، الخ، وهم يتصفون بما يتصف به الكلي: إنسان.

فهو من الناحية التصورية يعبّر عن وحدة بين الكلي والجزئي، ومن الناحية الشكلية يعبر عن اندراج المفرد في الكلي.

ومن هنا كانت المفارقة paradoxe ! إذ الكبرى تفترض مقدماً النتيجة. يقول هيجل: (في قياس الانمكاس التأملي يوضع في ذاته أن الكبرى تفترض مقدماً نتيجتها، من حيث أن الكبرى تحتوي على ارتباط المفرد بمحمول يجب حقاً أن يكون فقط نتيجة. فما هو مُعطى يمكن أن يعبر عنه أولاً مكذا: إن قياس الانمكاس ليس إلا المظهر الخاوي الخارجي لعملية القياس ولهذا يؤن ماهية عملية القياس هذه تقوم على فردية ذاتية، وهذه بهذا تؤلف الحد الأوسط وينبغي وضعها بهذه المثابة: أي الفردية التي هي بهذه المثابة والتي ليس فيها الكلية إلا بشكل خارجي، (ح٣٦).

لكن لكي تحتفظ الكبرى بحقيقتها، لا بد أن تكون النتيجة صحيحة مباشرة، أعني ألا تكون نتيجة مستخلصة من الكبرى.

وهذا يدل أولا على اعتماد الكبرى على النتيجة واعتماد التيجة على الكبرى. ويدل ثانياً على أن البرهنة القياسية ليست إلا مظهرية. ويدل ثالثاً على أن كل شيء في القياس يتوقف على الفردية، التي هي بمثابة الحد الأوسط، ونفضى بذلك إلى الاستقراء. لكن هذه الفردية

لا تستطيع أن تقوم بدون الحد الأوسط في قياس. الانمكاس إلّا إذا كانت مباشرةً في هوية مع الكلية.

وهذا يقودنا إلى الحديث عن الصنف الثاني من قياس الانعكاس التأملي، وهو الاستقراء.

# قياس الاستقراء

اسكيم قياس التكمل هو كما رأينا، هو اسكيم الشكل الأول، أي P-U. مغرد ـ جزئي ـ كلي.

أما اسكيم قياس الاستقراء، وصورته U-S-P كمي مفرد ـ جزئي فهو اسكيم الشكل الثاني عند هيجل (= الثالث عند أرسطو)، لأن الحد الأوسط هو الفردية، لا الفردية المجردة، بل الفردية الموضوعة مع التحديد المقابل لها، أي الكلية. أي أن الفردية لم تعد مجردة، بل عينية.

وأحد الطرفين (أو الحدين المتطرفين: الأكبر والأصغر) هو محمول ما، مشترك بين كل هذه المفردات. والطرف الآخر يمكن أن يكون الجنس المباشر، كما هو حاضر في الحد الأوسط للقياس السابق أو في موضوع الحكم الكلي، والذي يُستنفد في مجموع المفردات أو أنواع الحد الأوسط. ولذلك فإن شكل هذا القياس هو:

مفرد

مفرد

جزئی ۔

۔ کلی

مفرد

مفرد

إلى غير نهاية

والاستقراء ليس هو القياس الناتج عن مجرد الإدراك الحسي أو القرينة العارضة، كما هي الحال في الشكل الثاني الهيجلي المناظر له؛ بل هو قياس ناتج عن التجربة؛ إنه قياس الإيجاز الذاتي للمفردات في الجنس، وقياس الجنس مع تعين كلي، لأننا نجده في كل المفردات.

والاستقراء قياس ذاتي في جوهره. إذ الحد الأوسط هو المفردات في مباشرتها؛ وإيجاز هذه المفردات نفسها في الجنس بواسطة التكمّل هو انعكاس تأملي خارجي.

#### قياس النظير

اسكيم قياس النظير هو الشكل الثالث الهيجلي (الثاني عند أرسطر)، على الصورة: S-U-P بيد أن حده الأوسط ليس صفة مفردة، بل هو كليتة هي الانعكاس في ـ الذات لما هو عيني، أي طبيعة هذا العيني، ومن حيث أن الكلية من حيث هي كليتة أمر عيني فإنه في ذاته هو هذا العيني. فالمفرد هنا حد أوسط، لكن بحسب طبيعته الكلية. ثم إن مفرداً آخر هو حد متطرف له مع الأوسط نفس الطبيعة الكلية. مثال ذلك:

الأرض فيها سكان القمر أرض القمر فيه سكان

وقياس النظير سطحي، لأن المناظرة تزداد سطحية بقدر ما أن الكلي الذي به المفردان يكونان شيئاً واحداً، والذي تبعاً له يصير الواحد محمولاً للآخر، إنما هو مجرد صفة، أو مشابهة.

ومن غير السليم تصوير المقدمة الكبرى لهذا النوع من القياس بحيث ينبغي أن تصاغ هكذا: قما هو مشابه لشيء ببعض العلامات المميزة، فإنه مشابه له بعلامات أخرى».

وإذا اعتبرنا أن شكل قياس النظير هو في الصيغة التالية للكبرى، ألا وهي: ﴿إذا اتفق شيئان في إحدى أو في بعض الخواص، فإنه ينتسب إلى أحدهما أيضاً خاصية أخرى يتصف بها أحدهما ـ فإنه يحدث عن ذلك وجسود حسد رابسع quaternio terminorum في المقدمات: حدّان مقرران، وحد ثالث هو الخاصية المعتبرة مباشرة أنها مشتركة، وحد رابع هو الخاصية التي لأحد الحدين المفردين مباشرة، والتي لا يحصل عليها الحد الآخر. إلا بالقياس. وهذا ناشيء عن أن الحد الأوسط في قياس النظير يوضع على أنه مفرد، وأيضاً على أنه كليته الحقيقة.

المنطق المثالي أو منطق هيجل

### جـ ـ قياس الضرورة

تحت هذا النوع الثالث من القياس يدرج هيجل: \_ القياس الحملي؛

- القياس الشرطى المتصل؛
- ، سپاس ، در عيي ، د د ن
- ـ القياس الشرطي المنفصل؛

# القياس الحملي

في هذا القياس يكون الحد الأوسط هو الكلية الموضوعية.

وهو أول قياس ضروري فيه الموضوع يقاس بجوهره مع محمول. والجوهر، مرفوعاً في ميدان التصور، هو الكلي، موضوعاً على أنه موجود في ذاته وبذاته بحيث لا يكون فيه عَرُضية.

وهذا القياس، بوصف القياس الأول، وإذن المباشر، للضرورة، فإنه يكون على اسكيم الشكل الأول S-P-U.

والقياس الحملي ليس ذاتياً، بل به تبدأ الموضوعة؛ والحد الأوسط هو الهوية العليثة بالمضمون بين طرفيه. إن الأوسط لا يكون فيه خارجاً عن الحدين المتطرفين ولا يقتضي أي تدخل من أجل أن يربط ينهما.

# القياس الشرطى المتصل

القياس الشرطي المتصل يحتوي فقط على العلاقة الضرورية، دون المباشرة، بين المقدم والتالي. إذا وجدت أ، وجدت ب؛ أو: وجود أهو أيضاً وجود أمر آخر هو ب؛ لكننا بهذا لا نقول بعد إن أ موجودة، ولا أن ب موجودة، إن القياس الشرطي المتصل يضيف هذه المباشرة للوجود.

إذا وجدت أ، وجدت ب

ر أ موجودة

و ب موجودة

والصغرى، لذاتها، تقول بالوجود المباشر لـ أ.

لكن ليس هذا فقط هو ما أضيف إلى الحكم. إن القياس يحتوي على العلاقة بين الموضوع والمحمول،

لكنه ليس على نحو الرابطة المجردة، وإنما على نحو الوحدة الملينة، التي تقوم بالتوسط. ولهذا فإن وجود أ ينبغي أن يؤخذ، لا على أنه مجرد مباشرة بل على أنه جوهرياً هو الحد الأوسط للقياس. (W.L. حـ٣ صـ ٣٤٦ ـ ٣٤٦).

والقياس الشرطي المتصل يصور العلاقة الضرورية على أنها ترابط بالشكل أو الوحدة السالبة، مثلما أن القياس الحملي - بواسطة الوحدة الموجبة - يصور المضمون على أنه الكلة الموضوعة .

وحقيقة القياس الشرطي المتصل تقوم في الهوية بين الوسيط وبين ما يتوسط له.

# القياس الشرطى المنفصل

اسكيم القياس الشرطي المنفصل هو على شكل اسكيم الشكل الثالث الهيجلي S-U-P. لكن الحد الأوسط هو الكلية المليئة بالشكل! وهو يتحدد بأنه الشمول Totalitat، أو الكلية الموضوعية المنماة، ولهذا فإن الحد الأوسط هو كلية، وهو أيضاً جزئية، وفردية.

ويرمز إليه هكذا:

أمو إمّا ب أوج أو د و أمو ب و أليس حولا د

او مكذا:

أهو إنّا ب أوج أو د و أليس هوج ولا د و أهو ب

ويلاحظ أن أليس فقط موضوعاً في المقدمتين، بل وأيضاً في النتيجة. إنه في المقدمة الأولى كليّ، وفي المقدمة الثانية هو مثل شيء محدّد، أو نوع؛ وفي النتيجة يوضع على أنه التحديد المستبعد، الفردي.

# القسم الثاني من نظرية «التصور»

#### الموضوعية

عرفنا من نظرية الوجود ومن نظرية الماهية أن

الوجود الكلي وجود عقلي تحكمه الضرورة. فكل ما هو موجود عقلي، وكل ما هو عقلي موجود

وهذا الوجود العقلي الكلي الشامل له وجهان: وجه ذاتي هو ما درسناه في منطق هيجل حتى الآن، ووجه موضوعي هو ما نشرع الآن في دراسته.

لقد كان الوجه الذاتي للوجود العقلي الكلي الشامل عبارة عن شمولية تحكمها الضرورة العقلية، أما الوجه الموضوعي فعبارة عن تركيب ذي مستويات، ويمكن تسميته بالواقع الموضوعي المتعدد المستويات بالضرورة.

وهيجل يميز في هذا الواقع الموضوعي ثلاثة مستويات: الميكانيكية، والكيمياوية، والغائية، وهي مستويات تصاعدية: أدناها الميكانيكية، وأوسطها الكيماوية، وأعلاها هو الغائية.

في الميكانيكية تكون الأشياء خارج بعضها البعض، ولا توجد بينها الوحدة الذاتية للتصور إلا كوحدة باطنة أو وحدة خارجية.

وفي الكيماوية تتجلى هذه الوحدة كقانون محايث للأشياء، وتصير العلاقة بينها هي الاختلاف المميز المؤسس بحسب قانونها.

وفي الغائبة توضع الوحدة الجوهرية بين الأشياء على أنها مختلفة عن استقلالها الذاتي؛ إنها التصور الذاتي، لكن موضوعاً بوصفه راجعاً في ذاته ولذاته إلى الموضوعية على أساس أنه غاية. والغائبة قد وضعت أولاً على أنها خارجية، تصل ـ بتحقيقها للغاية ـ إلى الغائبة الباطنة وإلى الصورة Idee.

فلنتناول الآن كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة.

# ١ \_ المبكانيكية

في هذا المستوى يكون الشيء غير مكترث لخواصه، أعني أن خواصه متعلقة به دون أن يُكون هناك أية ضرورة باطنة. وعلاقات العلية التي تفسر الشيء هي خارجية وأجنية عنه.

ولا تعترف الميكانيكية إلا بالعلّية الفاعلة، التي هي علّية بين حدود تربط فيما بينها أو تتحد بطريقة عَرَضية.

وفي الميكانيكية تفسّر خصائص الشيء بغيره، وهذا الأخير تفسّر خصائصه بغيره، وهكذا باستمرار إلى غير نهاية بالمعنى الفاسد للامتناهى.

والميكانيكية على ثلاثة أضرُب: ميكانيكية شكلية، ميكانيكية متفاضلة، ميكانيكية مطلقة.

في الميكانيكية الشكلية يكون الموضوع في مباشرته الموسور في ذاته فقط؛ فيكون أولاً خارج ذاته، وكل تعين يوضع على أنه خارجي، فمن حيث أنه وحلة لتفاضلات، فإنه إذن مركب، ومجموع، وفعله في شيء آخر يبقى علاقة خارجية... ومن هذه الناحية، وفي هذا الاعتماد على الغير، تبقى الموضوعات مستقلة، ومقاومة، وخارجية بعضها عن بعض؛ (امنطق الموسوعة، بند 190).

وفي الميكانيكية المتفاضلة، يكون الموضوع وحدة سالبة مع ذاته، ومركزية، وذاتية. وفي هذه الحالة يتوجه نحو الخارج ويصبح على علاقة معه. وهذا الخارج يتركز في ذاته، وبهذا المركز لا يتعلق إلا بالمركز الآخر. ويتمثل هذا في سقوط الأجسام، وفي الشهوة، وفي الغريزة الاجتماعية.

وفي الميكانيكية المطلقة النمو هذه العلاقة ويفضي نموها إلى هذا القياس الذي فيه السلبية المحايثة، بوصفها فردية مركزية للموضوع (مركز مجرد) ـ تتعلق بموضوعات غير مستقلة، تؤلف الطرف الآخر عن طريق وسيلة، فتتوحد فيه المركزية وتتوقف الموضوعات بعضها على بعض، (امنطق الموسوعة) بند 19۷).

ويضرب هيجل مثلاً على هذه الميكانيكية المطلقة بالدولة، فيقول:

«إن الدولة ـ مثلها مثل النظام الشمسي ـ هي عملياً نظام مؤلف من ثلاثة أقيسة :

 الفرد (الشخص) يتحدد عن طريق جزئيته (الحاجات المادية والمعنوية التي بنموها تكون المجتمع) ـ بالعام (المجتمع، القانون، الحق، الحكومة).

 ٢ - إرادة الأفراد ونشاطهم هما الحد الأوسط الذي يشبع الحاجات الاجتماعية، والقانون الخ، ويهما يحقق المجتمع والقانون الخ ذاته.

٣ ـ ومع ذلك فإن العام (الدولة، الحكومة، الغانون) هو الحد الأوسط الجوهري الذي فيه يجد الأفراد ورضا هؤلاء الأفراد حقيقتهم المتحققة، وتوسطهم وقوامهم. وكل تعين ـ مادام التوسط يجمعه مع الطرف الآخر ـ يتحد أيضاً مع ذاته، وينتج ذاته، وهذا الانتاج هو محافظته على ذاته. وفقط بفضل طبيعة هذا التسلسل، وبفضل ثلاث الأقيسة التي لنفس الحدود ـ هذا التسلسل، وبفضل ثلاث الأقيسة التي لنفس الحدود ـ يُقهّم الكل في نظامه فهماً حقيقياً (امنطق الموسوعة بند 19۸).

وفي حالة هذه الميكانيكية المطلقة يكون القانون هو المحرك للنظام؛ فلا يمود الأمر كما كان في الميكانيكية الشكلية مجرد عناصر سالبة أو مقاومة تفنى وتزول؛ بل تكون ثمت حركة توجب ذاتها بحرية.

لكننا مع ذلك لا نكون في حالة غائية، بل يبقى ثمّ توتر: فالعناصر صارت سلبيّة ومتوترة بعضها تجاه البعض الآخر.

وهذا يفضى إلى الكيميارية.

### ٢ \_ الكيمياوية

في مستوى الكيمياوية نجد المواذ المختلفة. مرتبطة بعضها ببعض ذاتياً، ومتوترة تجاه بعضها البعض مع نزوع إلى الامتزاج، ابتغاء التغلب على أحاديتها كيما تصير مادة واحدة محايدة.

والموضوعات الكيمياوية المتوترة لا يفهم أحدها إلا بالآخر، لأن وجود الواحد هو وجود الآخر. ومع ذلك فإن هذا التوتر هو نفسه يفصل بينها كأفراد خارجية، بعضها عن بعض. ولهذا فإن هذه الطبيعة المتوترة تنطوي على تناقض ذاتي محايث، هو نزعة الأشياء إلى العلو على ذاتها وتحقيق تصورها على شكل حالة من التكمل المحاد.

ويتجلى هذا، في الطبيعة، في ميل العناصر ذات الأنساب المتبادلة إلى الامتزاج في نتاج محايد تتغير فيه خواصها. وهذا هو الأساس في الملاقات الجنسية البيولوجية وفي الحب وفي الصداقة.

والموضوع الكيمياوي ينطوي على التناقض الذي يفسره: فإنه لا يتحدد إلا بعلاقته السلبية مع الآخر،

وبالرغبة في الاتحاد معه: فمثلاً الحامض والقاعدي إنما يتحددان بنزوع أحدهما إلى الاتحاد بالآخر، وبالتحايد وفقاً لنسب محددة؛ ومع ذلك فإن كليهما لا يستطيع أن يؤكد نوعيته الذاتية إلا بالبقاء خارج الآخر.

فالعناصر في العملية الكيمياوية تنتقل إلى نتاج محايد، يلغى فيه كل عنصر العنصر (أو العناصر) الآخر. يقول هيجل في المنطق الموسوعة): ابند ٢٠١: اإن العملية الكيمياوية تنتج الحد المحايد الأطراف التي في توتر: أي ما هي عليه هذه في ذاتها؛ والتصور، أي الكلى العيني يتحد بفضل اختلاف الموضوعات وجزئية الفرد ـ مع النتاج، وفي داخل هذا مع ذاته. وفي هذه العملية يوجد أيضاً سائر الأقيسة، والفردية، بوصفها فعالية، هي أيضاً حد أوسط، مثلما الكلى العيني، الذي هو ماهية الأطراف التي في توتر، وهو في الناتج يصل إلى الوجود ـ بند ٢٠٢: والكيميارية، من حيث هي علاقة منعكسة للموضوعية مع الطبيعة المختلفة للموضوعات تفترص في نفس الوقت الاستقلال المباشر لهذه الموضوعات. إن العملية (الكيمياوية) هي ذهاب ـ وجيئة من شكل إلى آخر؛ وتظل هذه الأشكال خارجة بعضها عن بعض ـ وفي النتاج المحايد، تنحى جانباً الخواصُ المحددة التي تعارضت في الأطراف. وهذا موافق للتصور قطعاً، لكن المبدأ المحرِّك للتفاضل لا يوجد فيه من حيث هو قد سقط من جديد في المباشرة، وهكذا يمكن المحايد أن ينفصل. بيد أن المبدأ الذي يحكم، والذي يقسم المحايد إلى أطراف مختلفة ويهب الموضوع غير المختلف، بوجه عام، اختلافه وحركته بالنسبة إلى الآخر، والعملية بوصفها تقسيماً متواتراً ـ هي خارج هذه العملية الأولى ـ بند ٢٠٣: وخارجية هاتين العمليتين: رد المختلف إلى المحايد، وتفاضل غير المختلف أو العنصر المحايد الذي يجعلهما يظهران مستقلين الواحد إزاء الآخر ـ نقول إن هذه الخارجية تكشف عن تناهيهما في الانتقال إلى نواتج فيها ينحيان جانباً - ويفضل هذا النفى للخارجية والمباشرة حيث وضع التصور بوصفه موضوعاً، فإن التصور يوضع حرّاً ولفاته في مواجهة تلك الخارجية وتلك المباشرة ـ بوصفه غاية).

وهذا يفضي بنا إلى الغائية.

٢٢٩ المنطق المثائي أو منطق هيجل

### ٣ \_ الغائية

الغائية هي تفسير الطبيعة وفقاً لاعتبارات تتعلق بالغابة.

وقد أنكر اسبينوزا كل غائية في الطبيعة فقال إن الطبيعة لا تكشف عن وجود غاية مقررة من قبل، وكل العلل الغائية ما هي إلا تخيلات إنسانية ( (الأخلاق) ١ القضة ٣٦).

وقد كرّس كنت كل القسم الثاني من كتابه: «نقد ملكة الحكم؛ للبحث في «نقد ملكة الحكم الغائي».

يقول كنت إن الفكرة العامة عن الطبيعة بوصفها نظاماً منطقياً لموضوعات الحواس لا تؤذن بأن الأشياء في الطبيعة يستخدم بعضها بعضاً كوسائل من أجل غايات، ولا تدل على أنه لا بد من افتراض ذلك من أجل فهمها. . أجل قد يكون افتراض الغائية مفيداً لملكة الحكم الذاتي، لكن لهذا شأن يتعلق بالعقل الإنساني، وليس بالطبيعة الموضوعية. وأكثر من هذا: إن التجربة نفسها لا يمكن أن تبرهن لنا على حقيقة وجود هذه الغائية)؛ («نقد ملكة الحكم»، ترجمة فرنسية لفيلونتكو ط٣ باريس منة ١٩٧٤ ص١٨٥).

ثم إن الغاتية الموضوعية، بوصفها مبدأ إمكان الأشياء في الطبيعة، ليست بالضرورة مرتبطة بتصورها، بل هي بالأحرى ما نهيب نحن به أساساً ابتغاء إثبات عَرَضية الطبيعة وشكلها.

وإذا كنا نلجاً إلى الحكم الغائي في دراسة الطبيعة، فما ذلك إلا لإخضاعها، وفقاً لقياس النظير analogie مع العلية الغائية، لإخضاعها لمبادى الملاحظة والبحث، دون إدعاء تفيرها عن هذا الطريق. إننا نلجاً إلى الحكم الغائي حين يعوز التفسير العلي وفقاً لآلية الطبيعة. وإننا ندخل مبدأ العلية حين نعزو عليه فيما يتعلق بموضوع ما إلى تصور هذا الموضوع، كما لو كان هذا التصور موجوداً في الطبيعة، وليس في داخل نفوسنا، أو ـ بالأحرى ـ وفقاً لقياس النظير مع مثل هذه العلية (ونحن لا نعثر في داخل أنفسنا على مثل هذه العلية) ـ نحن نتمثل إمكان الموضوع، وتبعاً لذلك حين تتصور الطبيعة من صناعة قوتها الخاصة؛ لكن إذا لم ينسب إليها مثل هذا الغرب من الفعالية، فإن عليتها ينسب إليها مثل هذا الغرب من الفعالية، فإن عليتها

يجب أن تُتَصوَّر أنها آلية عمياه (الكتاب نفسه، ص١٨٢).

وخلاصة القول أن كنت يؤكد أن الغائية لا يمكن أن تطبق على الطبيعة إلا كتصور عقلي ذاتي، تماماً مثل الجمال أو الخير. والحكم الغائي ليس حكماً يحدد الأشياء، بل هو حكم يتأمل في الأشياء؛ إنه يزودنا بمادة تعزف أنفنا في تفاصيل الأشياء؛ إنه لا يمكننا من معرفة الأشياء نفسها بالمعنى الدقيق للمعرفة، كما تفعل الآلية بادراجها العيانات تحت التصورات.

وجاء هيجل فقال «إن من أكبر أفضال كنت على الفلسفة أنه يميز بين الغائية النسبية أو الخارجية، وبين الغائية النسبية أو الخارجية، وبين الغائية الباطنة؛ وفي هذه الأخيرة أدرج تصور الحياة، و«الصورة» Idee ؛ ربهذا رفع الفلسفة ـ على نحو إيجابي ـ فوق تحديدات التأمل وفوق العالم النسبي لما بعد وسمورة قاصرة، وعلى نحو سلبي فحسب ـ لقد ذكرنا أن التابل بين الغائية والآلية هو أولاً التقابل على هذا الشكل في نقائض العقل، وفي نحو أدق على أنه النتاج الثالث بين الأفكار المتعالية» (سلام العقل التي بينها كنت هيجل النقيضة الثالثة من نقائض العقل التي بينها كنت وصاغها هكذا:

#### قضية موضوعة

العلية المحددة بقوانين الطبيعة ليست العلية الوحيدة التي يمكن أن تستمد منها كل ظواهر العالم بل لا بد من الإقرار أيضاً بعلية حرّة من أجل تفسيرها.

#### نقيضعا

لا توجد حُريّة؛ بل كل ما يحدث في العالم يحدث وفقاً لقوانين طبيعية.

ويعلَّق عليها هيجل قائلاً أنه على الرغم من جودة ما قاله كنت عن المبدأ الفائي، فإن من المفيد أن ننظر في المكانة التي أعطاها كنت لهذا المبدأ. إنه من حيث أنه ينسبه إلى الحكم التأملي، فإنه يجعل منه وسيطاً للربط بين كلّي المقل ومفرد الميان؛ وهو أيضاً يميِّز بين الحكم التأملي والحكم التحديدي déterminant، فهذا الحكم التأملي والحكم التحديدي déterminant، فهذا الأخير يدرج فقط الجزئي تحت الكلي. ومثل هذا

الكلى، الذي ليس إلا مُدْرجاً، هو أمر مجرد، لا يصير غيبياً إلا في شيء آخر هو الجزئي. أما الغاية فهي الكلي العيني، الذي في ذاته له لحظته الجزئية والخارجية، وهو بالتالى فعال، وهو الميل إلى طرد نفسه بنفسه. والتصور، من حيث هو غاية، هو على كل حال حكم موضوعى، فيه أحد التحديدات، أي الموضوع، أي التصور العينى ـ يتحدد بذاته، بينما الآخر (= المحمول) ليس فقط محمولاً، بل هو الموضوعية الخارجية. لكن علاقة الغائية ليست بهذا حكماً تأملياً réfléchissant لا ينظر إلى الأشياء الخارجية إلاّ وفقاً للوحدة، كما لو كان عقل أعطاها من أجل ملكتنا للمعرفة، بل هو الحقيقي في ذاته ولذاته الذي يحكم موضوعياً، ويعين الموضوعية الخارجية تعييناً مطلقاً. وبهذا فإن علاقة الغانية هي أكثر من حكم: إنها القياس الخاص بالتصور المستقل الحر الذي ينقاس مع نفسه بواسطة الموضوعية). (.W.L حـ٧ ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰).

ويرى هيجل أن فضل كنت في هذا الموضوع يرجع إلى أمرين:

الأول: أن كنت ميز بين علية خارجية، وعلية باطنة: الأولى يمكن أن تعد أيضاً العلية الخاصة بالطبيعة، إمّا الثانية فهي التي يتميّز بها بعض الكائنات من حيث أنها تبدي عن قدرة على التكوين لا يمكن ردّها إلى التحديدات الميكانيكية وحدها.

الثاني: أنه استطاع بهذا أن يربط بين الغائية وبين تصور الحياة، وبهذا توصل إلى فهم «الصورة».

لكن هيجل يأخذ مع ذلك على كنت أمرين أيضاً:

الأول: إن كنت في براهينه على القضية ونقيضتها في النقيضة الثالثة التي أوردنا نصها، لم يقدم برهاناً إيجابياً صريحاً؛ بل برهن برهنة أباجوجية، أي بالرد إلى المحال، وهذا ليس برهاناً صريحاً، بل هو برهان ظاهري وهمي.

الثاني: إن كنت أقتصر على وضع قضيتين متناقضتين الواحدة في مواجهة الأخرى: ففي حالة الفضية الأصلية يقال إن القوانين الطبيعية لا تؤدي إلآ إلى تقهقهر من علة إلى علة إذا لم نقل بتلقائية مطلقة، أي بعلية حرة. وفي حالة النقيضة يبرهن على أن القول

بالحرية منظوراً إليها على أنها تلقائية مطلقة من شأنه أن يكسر التسلسل الواحدي للظواهر في التجربة.

وفي دمنطق الموسوعة (ملاحظة على بند ٢٠٤) نجد هيجل يطري كنت لأنه فبفضل فكرة الغائية الباطئة قد أحيا من جديد فالصورة بوجه عام، وقصورة الحياة بوجه خاص. ذلك أن تعريف أرسطو للحياة ينطوي على فكرة الغائية الباطئة، وهو لذلك أسمى إلى غير نهاية من فكرة الغائية الحديثة التي لا ترى غائية غير الغائية المتاهية، الخارجية.

وأبسط الأمثلة على الغاية: الحاجة والميل Trieb وكل منهما يمثل التناقض المشعور به في داخل الذات الحية. وكلاهما نفي ينفيه الفعل، أي الإشباع. فبالإشباع يعاد السلام بين الذات والموضوع. ووالميل هو التعيين بأن الذاتي ليس إلا استبعادياً، وليست له غاية حقيقية، وكذلك الموضوعي ليست له حقيقة هو الآخر. والميل هو أيضاً تحقيق هذا اليقين: إنه يصل إلى استبعاد تقابل الذاتي الذي لا يريد إلا أن يكون ذاتياً، وتقابل الموضوع الذي لا يريد إلا أن يكون موضوعياً (بند ٢٠٤، ملاحظة).

(ر ٢٠٧٠) والعلاقة الغائية هي القياس الذي فيه تتحد الغائية الذاتية مع الموضوعية الخارجة عنها بواسطة حد أوسط، هو وحدتهما بوصفها فقالية غائية والحد الأوسط من حيث هو موضوعية خاضعة مباشرة لغاية». (بند ٢٠٢).

والغاية الذاتية هي القياس الذي فيه التصور العام، بغضل الجزئية، يتحد مع الفردية، بحيث أن هذه الأخيرة تصدر الحكم كتحديد تلقائي؛ أي أنها تجزىء هذا (التصور) العام غير المحدد بعد، بأن تجعل منه مضموناً محدداً، كما أنها تضع التقابل بين الذاتية والموضوعية وقد صارت بهذا عودة إلى الذات، وذلك بتحديد الذاتية ناقصة، وذلك بالمقارنة مع الشمولية المتضمنة في ذاتها وبالتوجه هكذا نحو الخارج في نفس الوقت. (بند ٢٠٨) فردية (في هوية - لغرض ذاتي - مع الجزئية التي فيها فردية (في هوية - لغرض ذاتي - مع الجزئية التي فيها مع الموضوع، وتستولي عليه كما لو كان أوسط (أو

وسيلة). والتصور هو تلك القوة المباشرة لأنها هي السلب الذي هو في هوية مع ذاته الذي فيه لا يتحدد وجود الموضوع إلا كشيء تصورى مثالي ideelles. والحد الأوسط كله هو الآن هذه القوة الباطنة التي للتصور من حيث أنه فعالية يتحد بها الموضوع مباشرة كوسيلة وهو يخضع لهاه.

### الغائبة الخارجية والغائبة الباطنة

وهيجل في البنود التي أوردناها من «منطق الموسوعة» ونظائرها المفضلة بإسهاب شديد في «علم المنطق .W.L ينقد الغائبة الخارجية .

والغائية الخارجية كانت النزعة المحبوبة عند أصحاب النزعة المؤلّهة Deismus (أي القائلة بوجود إله، دون التقيد بدين وضعي معين) في القرن الثامن عشر. وخلاصتها أن الكائنات في العالم تكشف عن غائية بينها وبين بعض، وبينها والكل. وهذا يؤذن بوجود علم مدبرة هي التي أوجدت هذه الغائية، وهذه العلة المدبرة هي الله، بوصفه العقل المدبر للكون.

لكن هيجل - في إثر كنت الذي نقد هذه العلية الخارجية - أنكر العلية الخارجية ممثلة في أذهان أصحاب مذهب المؤلّهة، لأنها تؤدي إلى أن ينسب المره ما لا حصر له من الأغراض المضحكة إلى الله، ابتغاء تفيير تفاصيل في ما في العالم، مما يفضي إلى نسبة غايات متناحرة غير مترابطة إلى الله؛ وهذا ما لا يرضاه العقل، لأن العقل ينشد ربطاً محكماً معقولاً بين أجزاه الوجود كله.

وقد حاولت الميكانيكية العثور على هذا الارتباط. بيد أنها لم تستطع الوصول إلى تفسير ضروري عن طريق علل معقولة، لأن عللها آلية، تفسر الأحداث الجزئية ولا تفسر الغاية من الكل.

آفة الغائية الخارجية هي الفصل بين المضمون وبين الشكل وهي لا تستطيع لذلك أن تفسر ارتباطهما في شيء معين. مثلاً أريد أن أبني بيناً. فأتخيل لنفسي تصميم هذا البيت. وآتي بالمواد الكفيلة بتحقيق هذا التصميم. لكن الملاقة بين التصميم الذي تصورته أنا وبين هذه المواد علاقة خارجية محض، إذ هي لا تتركب من نفسها بنفسها، كما هي الحال في الكائنات الحية؛ بل

أنا الذي أفرض عليها التركيب الذي يحقق التصميم الذي تصورته أنا بعقلي وفي عقلي.

ولهذا أطرَح هيجل هذه الغاثية الخارجية مستهدفاً الوصول إلى غائبة باطنة.

كيف تأتى له ذلك؟ عن طريق تصور الكون كله ككائن حي شامل واحد. وتلك هي الغائية الباطنة، وفيها تختفي كل المتقابلات والنقائض، وما كانت الغائية الخارجية نتصورها حدوداً منفصلة ستصبح متحدة مماً. وفي هذه الغائية يصير كل شيء وسيلة وفي الوقت نفسه جزءاً من غاية، أي يكون نهاية وفي الوقت نفسه بداية.

ويتحقق هذا التصور عند هيجل بتصوره الوجود على مستويات مختلفة. وبسبب اختلاف مستويات الوجود، تختلف مستويات تفسير الوجود، تختلف مستويات تقسير الوجود، فالميكانيكية تقدم تفسيراً مقبولاً لما يجري في مستوها من أحداث وعمليات، والظواهر التي تجري في مستوى الميكانيكية تندرج بدورها في كائنات أكثر تركيباً ينبغي تفسيرها في مستويات أعلى، وهكذا نرتفع إلى فهم كل الوجود فهماً

لكن كل ما في الوجود وسيلة ولا يوجد فيه غاية مطلقة أو نهائية. ذلك لأنه لما كان العمل الغائي إبداعاً مستقلاً عن المادة، فإن الغاية التي يحققها هذا العمل لا تكفي نفسها بنفسها أبداً. مثلاً: الفلاح يحرث الأرض، لكن الأرض المحروثة وسيلة لبذر البذور، وهذه بدورها لآنبات محصول، وهذا بدوره لقوت شخص، وهكذا باستمرار فكل شيء وسيلة، وليس أبداً غاية نهائية مستقلة بانتها.

# مكر المقل

وهنا يولج هيجل فكرة طالما سيستخدمها في تفسير أحداث التاريخ، وهي فكرة: قمكر المقله. ويقول في تحديدها:

«العقل ماكر بقدر ما هو قويّ. ومكره، بوجه عام، يقوم في فعل التوسط الذي يمكن الموضوعات من السير وفقاً لطبيعتها [المتناهية أو الظاهرية] وفي الوقت نفسه يفعل في بعضها البعض حتى تستهلك نفسها، ولا تتدخل هي بنفسها في العملية، بينما هي تعمل في سبيل

# القسم الثالث

(1)

### الصورة Idee

يعرّف هيجل االصورة، Idee في أول القسم الثالث من نظرية التصور في كتابه اعلم المنطق، على النحو التالي:

دالصورة هي التصور المطابق، والمقصود الحقيقي، أو الحق بما هو كذلك. فإن كان لشيء ما حقيقة، فإنما يدين بها لصورته، أو يقول إن الشيء لا تكون له حقيقة إلا بمقدار ما هو صورة. والاصطلاح: الفلسفة وفي المتعمالة، سواء في الفلسفة وفي الحياة العامة، أيضاً بدلاً من الكلمة: تصور Begriff ، بل وأيضاً بدلاً من مجرد الامتثال: [فقولي:] لبست عندي صورة [أو: فكرة] عن هذه القضية، أو عن هذا البناء، أو عن هذه البلاد ـ لا يعني أكثر من: الامتثال. ثم جاه كنت فأعاد للاصطلاح: اصورة معنى اتصور العقل، وتصور العقل عند كُنْت يجب أن يفهم بمعنى التصور غير المشروط، لكنه عال على الظواهر، أي أنه ينبغي عدم استعماله استعمالاً تجريبياً لأنه سيكون غير مطابق. إنَّ تصورات العقل يجب أن تستخدم لفعل الفهم التصوري، وتصورات الذهن يجب أن تستخدم لفعل فهم المدركات الحسية - لكن في الواقع إذا كانت المدركات الحسية تصورات فعلاً، فإنها تصورات ـ بها نفهم تصورياً، وفعل فهم المدركات الحسية بتصورات الذهن سيكون فعل فهم بالتصورات. . . والاصطلاح: تصور العقل هو تعبير غير موفق كثيراً، لأن التصور هو بوجه عام شيء عقلي؛ وبالقدر الذي به العقل يتميز من الذهن ومن التصور بما هو كذلك، فإن العقل هو جماع التصور والموضوعية ـ وفي هذه الحالة فإن الصورة هي والعقلي؛ (أو المعقول)؛ إنها اللامشروط نظراً إلى أن ما له شروط هو وحده ما يرجع أساساً إلى موضوعية، موضوعية غير محددة بذاتها وإنما هي موضوعية من حيث أنها لا تزال على شكل السوية Indifferenz والخارجية، مثلما هي الحال بالنسبة إلى الغابة الخارجية، (W.L. ح٢ ص٤٠٧ - ٤٠٨).

ومن هذا النص يتبين أن هيجل ـ في إثر كُنت ـ يعود إلى فهم «الصورة» بالمعنى الذي وضعه لها أغراضها هي. وبهذا التفسير يمكن أن يقال إن العناية الإلهية تقف من العالم وعملياته موقف المكر المطلق. إن الله يدع الناس يفعلون ما يحلو لهم أن يفعلوه بأهوائهم ومصالحهم الخاصة، لكن النتيجة هي إنجاز خِطَطه هو لا خططهم هم، وهذه تختلف قطعاً عن الغايات التي سعى إليها أولئك الذين استخدمهم هوا (منطق الموسوعة، بند ٢٠٩ الحاق).

فالمقصود بمكر العقل هو أن تستخدم غايةً علياً مبادى، من مستوى أدنى لتحقيق غايتها. فالغاية العليا بدلاً من أن تعمل مباشرة في الموضوع تولج موضوعاً آخر بينها وبين ما تريد أن تقوم بتحويله. ذلك لأنها لو تدخلت هي بنفسها في تغيير الأشياء، لصارت شيئاً جزئياً، وعدت واحدة من الأشياء الجزئية لكن مكرها يخلصها من الوقوع في هذا الوضع بأن تجمل ما تريد فعله يتم بواسطة التفاعل الآلي بين الأشياء في العالم.

إن العقل كثيراً ما يستخفي وراه الأشياه، ويحقق ظواهر تلوح أنها في تعارض معه، وذلك ابتغاه أن يحقق هو نفسه. والغاية تضع نفسها في علاقة غير مباشرة مع الموضوع، وذلك بأن نضع موضوعاً آخر يتوسط بينها وبين الموضوع. فالكون إذن ذو مستويات مختلفة. والمستويات العليا تستخدم المستويات الأدنى منها لتحقيق غاياتها. والله يدع الناس يتصرفون متخيلين أنهم إنما يتصرفون وفقاً لأهوائهم وأغراضهم، لكن الحقيقة هي أنهم إنما يتصرفون وفقاً للخطة التي رسمها الله لهم. والغاية اللانهائية تتحقق من خلال الغايات المتناهية.

ولا بد لنا أن ننظر إلى الكون على أنه تحقيق لغاية. وهذه الغاية باطنة، وليست خارجية. وفي هذا المتحقيق تتحكم الضرورة، الضرورة المطلقة غير المشروطة بأي شرط. وكل ما يحدث يحدث عن ضرورة هي تحقيق الغاية من الكون. ولا تكون الغاية ضرورية ضرورة مطلقة إذا كانت مفروضة من قوة عالية على الكون. وإذن فالضرورة التي تسود الكون هي ضرورة باطنة في الكون لا تفرضها عليه أية قوة عالية عليه وهكذا ينكر هيجل الغائية الخارجية التي قال بها أصحاب مذهب المؤلفة الذين قالوا بأن قوة خارجة عن الكون، هي التي أوجدت الغائية في الكون.

أفلاطون<sup>(١)</sup>، أي المفهوم العقلي الكلي الذي يجعل الموضوع الخارجي أو الواقع هو ما هو.

«الصورة» عند هيجل هي الحقيقة، هي وحدة التصور والموضوعية. «الصورة هي الحقيقة في ذاتها ولذاتها» («منطق الموسوعة» ص٢١٣).

ولقد أصاب كنت - هكذا يرى هيجل - حين جعل «الصورة» أمراً غير مشروط بشرط، وعالياً على الظواهر، ولا يمكن أن نجد لها في التجربة تطبيقاً مكافئاً صادقاً. لكن كان على كنت - هكذا يلاحظ هيجل - أن يقرر أن عدم التطابق هذا ليس مرجعه إلى نقص أو عيب في «الصورة»، وإنما إلى عيب في الأشياء التجريبية. ذلك أن الأفراد لا تطابق مفهومها العقلي تماماً، وهذا هو السبب في أن الأفراد متناهية فانية.

ويفسّر هيجل هذا المقصود على نحو أكثر تفصيلاً في الملاحظة على بند ٢١٣ في امنطق الموسوعة، فيقول:

«الصورة» هي الحقيقة، لأن الحقيقة هي أن تكون الموضوعات الموضوعية مطابقة للتصور - لا أن تكون الموضوعات الخارجية مطابقة لامتالاتي، فإن هذه ليست إلا الامتالات الدقيقة التي عندي أنا عن هذه الأشياء. في «الصورة» لا يتعلق الأمر بهذا الشيء أو ذاك، ولا بامتثالات، ولا بموضوعات خارجية: - إن كل ما هو واقعي، من حيث أنه حقيقي، هو «الصورة»، ولا حقيقة له إلا «بالصورة» ويضفل «الصورة». إن الموجود المفرد هو جانب ما من «الصورة»، فلا بد له إذن من وقائع أخرى تظهر أنها توجد خاصة من أجل ذاتها؛ والتصور لا يتحقق إلا بمجموعها ويعلاقاتها. إن المفرد لذاته لا يطابق تصوره؛ ومن هذا التحدد لوجوده بنشأ تناهيه وفناؤه.

الواحدة، التي هي حقيقتها. وتبعاً لهذا الحكم فإن «الصورة» ليست أولاً إلاّ الجوهر الكلي الواحد، لكن في واقعه الحقيقي، وقد نمت وتطورت، إنها الذات، وبالتالى إنها المقل».

وينبه هبجل إلى خطأيين في تصور «الصورة»:

الأول: أن ندركها على أنها مجرد عنصر منطقي، صوري. فهذا القول مرده إلى تصور الموجودات التي لم تصل إلى مستوى الصورة، على أنها موجودات حقيقية.

الثاني: أن ندركها على أنها ما هو مجرد. لكن «الصورة» هي في حقيقتها عينية، لأنها التصور الحرّ الذي يحدد نفسه بنفسه.

ويغالي هيجل في توكيد معاني «الصورة» فيقول:

«الصورة يمكن إدراكها على أنها العقل (وذلك هو المعنى الفلسفي الصحيح للعقل)، وأنها الذات ـ المعنى الفلسفي الصحيح للعقل)، وأنها الذات ـ المرضوع، وأنها وحدة المثالي والواقعي، والمتناهي، وأنها الإمكان الذي يملك في ذاته الواقع، وأنها لا تفهم طبيعتها إلا بوصفها موجودة، الخ... ذلك لأنها تشتمل على كل علاقات الذهن، لكن في عودة اللانهائية لهذه العلامات وهويتها مع ذاتها، (منطق الموسوعة، ص ٢١٤).

ولا يأبه هيجل لما عسى أن يعترض به الذهن على هذه الأوصاف من أنها يناقض بعضها بعضاً: الذات الموضوع، المثالي - الواقعي، المتناهي - اللامتناهي، النفس - الجسم، الامكان - الواقع - ذلك لأن «الصورة» دين نفسها الديالكتيك الذي يفصل ديالكتيك الذي يفصل ويميز أبداً الهودي في ذاته عن المختلف، والذاتي عن الموضوعي والنفس عن الجسم؛ وبهذا الشرط وحده فإن «الصورة» هي الخلق السرمدي، والحياة السرمدية، والروح الديالكتيك الذي يقهم هذا الذهن، وهذا الاختلاف - طبعته الديالكتيك الذي يقهم هذا الذي هو استقلال نواتجه ويردة المتناهية، والمظهر الزائف الذي هو استقلال نواتجه ويردة إلى الوحدة». (ص ٢١٤، ملاحظة).

إن «الصورة» هي ذاتها التي تعين ذاتها؛ إنها موضوعية تتابع تعينها الكلي الشامل العيني. إن «الصورة» هي الحكم اللامتناهي الذي كل جانب فيه هو شمول مستقل بذاته.

<sup>(</sup>۱) والصورة ـ وسنضع هذا اللفظ بين هلالين كلما قصفنا المعنى الاصطلاحي ـ هي بمعناها عند أفلاطون في نظرية والصوره أي المعاني الكلية التي بالمشاركة فيها ترجد الأشياء وتفهم، رتشمل الساهيات، والأجناس، والأنواع.

و والصورة هي في جوهرها (نوع من) العملية، وهويتها ليست هي الهوية المطلقة الحرّة للتصور إلا إذا كانت هي السلية المطلقة، وبالتالي (عملية) ديالكتيكية ونموها وتطورها يقوم في كون التصور ـ من حيث أنه كلية هي فردية ـ يتحدد للموضوعية وللتقابل مع هذه،

مُرْجِعاً الخارجية التي جوهرها هو التصور، بواسطة

ديالكتيكية المحايث ـ إلى ذاتها في الذاتية، (امنطق

ونورد هاهنا أقوالاً متناثرة في ثنايا مؤلفاته في تعريف الصورة:

الموسوعة، ص٢١٥).

ـ الطبيعة هي الصورة على شكل وجود الغير andersseyn (مجموع مؤلفاته، حـة ص١٤٧).

ـ ما يميز «الصورة» المنطقية هو الوجود في ذاته المباشر البسيط.

أما ما يميز الطبيعة فهو وجود «الصورة» خارج ذاتما (محمدء مالفاته حـ١٠ صـ ٢١).

\_ «الروح (أو العقل) Geist هو «الصورة» الحقيقية التي تعرف ذاتها، (مجموع مؤلفاته حـ١١ صـ٢٠).

- «الدولة هي «الصورة» الروحية [العقلية] في تخارج الإرادة الإنسانية وحريتها» (مجموع مؤلفاته حا١٥ ص٥٠).

ولهذا تجد كارل روزنكرتس Rosenkranz في كتابه (١٨٥٠) system der wissenschaft (ص١١٨، طبعة سنة ١٨٥٠) وهو من أتباء ما يسمى باليمين الهيجلي يقول: «الصورة» هي نفسها الوجود المطلق غير المشروط في ذاته، وغير المعتمد على أي أمر آخر، والذي يضم - كتضام المعتمد على أي أمر آخر، والذي يضم في ذاته.

وضع الآخر ثم استعادة الوحدة مع الذات في هذا الآخر. وهذه العملية ديالكتيكية، أي تنطوي على تناقض وحركة من النقيض إلى النقيض في حضرة «الصورة» ذاتها. ومن هنا كان النزاع والتناقض ضروريين في داخل «الصورة». ولا تستطيع «الصورة» أن تحقق ذاته إلا بالحركة من النقيض إلى النقيض. ولهذا فإن «الصورة» تتحقق بأن تضع عالماً هو في تناقض مع ذاتها، وهو في

الوقت نفسه غيرها.

وبالجملة، فإن االصورة؛ عند هيجل هي عملية

وهذه العملية التي تقوم بها «الصورة» لتحقيق ذاتها لا تدرك بالذهن vermunft بل بالعقل verstand، إن الذهن لا يدرك المتناقض بل الخالي من التناقض، أما العقل فيدرك المتناقضات في حركتها.

ومن ناحية أخرى، فإن «الصورة» يرتبط بها وبعملياتها الذات subject التي تعقل. ومعنى هذا أن «الصورة» ليست فقط في ذاتها an sich، بل وأيضاً لذاتها für sich أي تعى ذاتها. ولهذا كان الوعى الذاتى عنصراً

> وتنطوي «الصورة» على ثلاثة أوجه أ ـ الحياة؛

> > ب ـ المعرفة ؛

جوهرياً في االصورة.

ج ـ الصورة المطلقة ؟

#### أ \_ الحياة

نفساً، يتحقق في جسم، والنفس هي العموم المباشر

وتعود إلى ذاتها من الخارجية الجسمية؛ وكذلك الحال

الصورة المباشرة هي الحياة. فالتصور، بوصفه

في التجزئة ـ حتى إن الجسم لا يعبر عن اختلافات أخرى غير تعينات التصور ـ وهي في النهاية: الفردية، بوصفها سلبية لامتناهية ـ إنه ديالكتيك موضوعيتها المفصولة، مردوداً من الكيان المستقل الظاهري في الذاتية، حتى إن كل الأعضاء هي على التبادل وسائل وقتية، كغايات وقتية، والحياة، من حيث أنها التجزئة الأولى، تفضي إلى الوحدة السلبية من حيث هي موجودة لذاتها ولا تندرج إلا مع تفسها في الجسمانية من حيث هي ديالكتيك ـ وهكذا فإن الحياة هي في جوهرها شيء حي، وهذا المجال وهذا الحي ـ وفقاً لمباشرته ـ فردي. وفي هذا المجال تتعين النهائية، بحيث أنه، بسبب مباشرة فالصورة فإن النفس والجسم قابلان للانفصال؛ وهذا هو ما يصنع فناء الكائن الحق ومع ذلك فإنه من حيث يكون ميتاً فإن

وتفسير هذا النص هو أن الحياة إنما تتحقق في الفرد العيني المباشر. فالحياة كائن حيّ يحيا ويموت، هو في صورته الأولى ذات واحدة نفساً وجسماً.

هذين الجانبين اللصورة، هما جزءان مكوِّنان مختلفان.

(امنطق الموسوعة)، ص٢١٦).

ومن هنا نرى هيجل يفهم الحياة تماماً كما فهمها أرسطو فعند أرسطو أن النفس psūkhē كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، ولا حياة للنفس بدون الجسم، ولا للجسم بدون النفس والجسم الحي ليس مؤلفاً من أجزاء، بل من أعضاء، أي من أدوات مرتبطة جوهرياً بعضها ببعض في القيام بعملية الحياة كلها. ويوافق هيجل على قول أرسطو إن اليد التي تبتر من الجسم لا تسمى يداً إلا باشتراك المعنى فقط (منطق الموسوعة بند ٢١٦ إلحاق)، أما في الحقيقة فلا تعديداً بعداً. والكائن الحي شمول موضوعي، مترابط جوهرياً في عملية واحدة هي عملية الحياة. ولهذا فإن الحياة تتجاوز (تعلو على) الميكانيكية والكيماوية، وتظل عالية عليهما طالما كان الكائن حياً، حتى إذا ما مات عادت والكيمياوية.

والكائن الحيّ طالما كان حيّاً يظل يصارع ضد العودة إلى الميكانيكية والآلية في الجسم إلى طبيعتيهما الأولى. وهو في صراعه "ضد الطبيعة اللاعضوية يحافظ على نفسه، وينمو ويتموضع (بند ٢١٩).

«والفرد الحيّ، الذي يتصرف، في العملية الأولى في نفسه بوصفه ذاتاً وتصوراً، وبتمثل، في العملية الثانية، موضوعيته الخارجية، واضعاً هكذا في ذاته المتحدد الواقعي العيني \_ يكون الآن في ذاته جنساً، أي عموماً جوهرياً. والتجزئة هي علاقة الذات بذات أخرى من نفس جنسها، والكم هو علاقة الجنس بهؤلاء الأفراد الذين حدد بعضهم بعضاً على هذا النحو \_ وهذا هو اختلاف الذكورة والأنوئة (بند ٢٢٠).

والجنس هو «الهوية للشعور الذاتي للفرد فيما هو في الوقت نفسه فرد آخر مستقل بذاته» (W.L. حـ٣ صـ ٢٦٠ نشرة چلوكنر). فالفرد يجد نفسه ويشعر بنفسه في فرد آخر، وبهذا يحقق فرديته كجنس. وبهذا يكون الفرد جنساً كلياً ضمنياً لا صراحة. ومن هنا فإن العلاقة بين أفراد الجنس تنطوي على تناقض. وهذا التناقض يصبح جرثومة لأفراد حية أخرى. والطبيعة تحافظ على الجنس عن طريق التوالد، لكن الأفراد يموتون. والجنس ليس فقط يخلق أفراداً، بل هو أيضاً يتجاوزهم (يعلو عليهم) ويرجع إلى ذاته من خلالهم. «حينئذ تكون عليهم) ويرجع إلى ذاته من خلالهم. «حينئذ تكون

الصورة على علاقة بذاتها كصورة، ويكون الكلي الذي له كلية لتحده ولآنيته (.W.L حـ٣ ص٢٦٢، نشرة جلوكنر).

وتفسير ذلك أن العلاقة بين الفرد الحي وفرد آخر داخل نفس الجنس إنما تنجم عن عملية التجزؤ داخل الجنس بأن يحدث اختلاف بين الأفراد، من جهة، واتفاق من جهة أخرى هو اتفاقهم في الجنس، فيكون هناك شعور بالذات من ناحية، وشعور بالجنس المشترك من ناحية أخرى. ومن ثم يكون التناقض في داخل الجنس الواحد: اختلاف عن سائر أفراد الجنس، واتفاق معهم في الجنس المشترك بينهم.

«والكائن الحيّ بموت لأنه هو التناقض بين أن يكون في ذاته هو الكلي أو الجنس، وبين كونه إنما يرجد مباشرة بوصفه فرداً» («منطق الموسوعة» بند ٢٢١، الحاق).

ولهذا يرى هيجل أن الكائنات الحية هي تحقيق ناقص اللصورة. إنهم لا يعملون في المحافظة على وحدة الجنس، وبالتالي خلوده. إنهم يحافظون على الجنس على نحو ناقص، متقطع هو التراجع اللانهائي لتوالى الأجال.

بيد أن هيجل يسعى لاستعادة الوحدة، وذلك في الروح (أو: العقل) Geist، أي في المعرفة، يختم الفصل الخاص بالحياة في «منطق الموسوعة» على النحو التالى:

(بند ٢٢٣) تتحرر قصورة الحياة من الهاوية (أي المجزئية) المباشرة، وأيضاً من المباشرة الأولى... وبهذا تصل إلى ذاتها، إلى حقيقتها، وتدخل بعد ذلك، من أجل ذاتها، كجنس حرّ، في الوجود. إن موت الحياة الفردية المباشرة هو ميلاد الروح».

# ب ـ المعرفة

تحت هذا الباب يتناول هيجل موضوعين مفصلين:

- أ) قصورة؛ الحق؛
- ب) وقصورة الخير؛

وفي الأول يتناول:

١) المعرفة التحليلية؛

٢) والمعرفة التركيبية؛

ويندرج تحت هذه الأخيرة:

١) التعريف؛

٢) القسمة؛

2) النظرية ؛

وقد قدّم بين يدي هذا الباب بمقدمة عن مينافيزيقا النفس، أو علم النفس الميتافيزيقي. أو علم النفس الميتافيزيقي. أو علم النفس المقلي psychologia rationalis methodo scientifica كستاب pertractata (سنة ١٧٣٤)، ثم جاء كنت فنقده نقداً حاذاً دقيقاً في باب والديالكتيك المتعالي، من كتابه: «نقد العقل المحض، (سنة ١٧٨٢، ط ٨ ص٣٣٣ ـ ٢٠٠).

لقد أخذ كنت على علم النفس العقلي كما هو عند قولف وديكارت أنه يسلك منهجاً قبلياً a priori خالصاً، إذ يبدأ من فأنا أفكرا و ego cogito كي يستنبط الوجود الميتافيزيقي للأنا والجوهر وللذات الميتافيزيقية. لكن كنت يلاحظ أن دراسة الأنا الإنساني لا يمكن أن تكون علماً، لأن الأنا الإنساني ليس أبداً موضوعاً للتجربة، وإنه المناه وشرط منطقي لكل تجربة، إنه فأناه متعال، أي فوق التجربة، وليس أبداً تجريبياً. ومن هذا الشرط المنطقي لكل تجربة لا يمكن أبداً استنباط الوجود الأنطولوجي لهذا الأنا، وإلا لكان في ذلك إساءة المتعمال لمقولات الوجود، والجوهر، والوحدة، الخراستعمال لمقولات الوجود، والجوهر، والوحدة، الخراف إمان المعرفة العلمية مقصورة تماماً على عالم الظواهر. ولهذا فمن المستحيل الحصول على معرفة يقينية بالأنا ونقط علم النفس العقلي مستحيل؛ ونقط علم النفس العائم على التجربة هو الذي يمكن تشيده.

# وهاك نص كلام كنت في هذا الشأن:

بعد أن أورد كنت أغلاط علم النفس المتعالي قال: قمن هنا نشأت أغلاط علم النفس المتعالي الذي نظن خطأ أنه علم العقل المحض فيما يتعلق بطبيعة وجودنا المفكر. إننا لا نستطيع أن تعطيه أساساً آخر غير

الامتثال البسيط، الخاوى بنفسه من كل مضمون: الأنا، الذي لا يمكن حتى أن نقول إنه تصور، وما هو إلاّ مجرد شعور (أي وعي) مصاحب لكل النصورات. إننا بهذا «الأناه، بهذا «الهو» أو بهذا الشيء الذي يفكر نحن لا نتمثل شيئاً أكثر من أن ذاتاً متعالبة للأفكار = س، وإنما الأفكار التي هي محمولاته نحن نعرف هذه الذات، التي لا تستطيع أبداً أن نملك عنها منفصلةً، أي تصور، فنحن هنا إذن ندور في دائرة مستمرة، لأننا ملزمون بأن نستخدم أولا امتثال الأنا ابتغاء أن نصدر عليه أي حكم ؛ وذلك أمر غير ملائم لا ينفصل عنه، لأن الوعي، في ذاته، هو أحرى أن يكون شكلاً للامتثال بوجه عام، من حيث ينبغي أن يوسم باسم المعرفة ـ من أن يكون امتثالاً يميّز موضوعاً خاصاً؛ وذلك إنه عن الامتثال وحده يمكنني أن أقول إنني أفكر به في أي شيءه. (انقد العقل المحضًّا، نشرة برلين لمجموع مؤلفات كنت، حـ٣ ص د۲۹).

وجاء هيجل فنقل عن كنت هذا النص بحروفه تقريباً، وعقب عليه بما يلي:

«الغلط الذي يرتكبه المذهب العقلي في النفس يقوم في أن أحوال الوعي بالذات إبان التفكير قد جُعِلت تصورات للذهن كما لو كان الأمر يتعلق بموضوع، وأن هذا «الأنا أفكر» أُخذ على أنه ماهية مفكرة» وشيء في ذاته؛ وبهذه الطريقة، فإنه من كون «الأنا» في الوعي يوجد دائماً على أنه ذات، وفي الحق على أنه ذات مفردة في هوية أثناء كل تنوع للامتثال، ومتميزاً عنه كشيء خارجي ـ فإنه يستنبط، دون وجه حق، أن «الأنا» جوهر، وأنه أيضاً شيء بسيط من حيث الكيف، وأنه واحد، وأنه موجود قائم برأسه مستقل عن الأمور المكانية والزمانية» (الخراب).

وفي هذا النص لخص هيجل كلام كنت السالف الايراد تلخيصاً أميناً.

ثم ما لبث أن لاحظ على كلام كنت ما يلى:

أولاً: إن كنت نظر إلى حال الميتافيزيقا في زمانه، تلك الميتافيزيقا التي تعلقت بتحديدات مجردة، أحادية الأبحاث، لا تحسب حساباً لأي دبالكتيك؛ ولكنه لم يعر أي انتباه لآراء الفلاسفة الأقدمين فيما يتعلق بالنفس، المنطق المثالي أو منطق هيجل

ولم يفحص عنها. وفي نقده لهذه التحديدات أتبع أسلوب الشك الذي أتبه ديقد هيوم.

ثانياً: لم يفلح كنت ـ هكذا يرى هيجل ـ في إدراك طبيعة الوعي الذاتي، المتجلي حتى في التجربة الحسية. ذلك أن افتراض الذات يبقى في الوقت نفسه افتراض الذات يبقى في الوقت نفسه افتراض هذا الشيء هو إما هو شيء آخر؟ (.W.L. حـ٣ صـ٣٦٤) أي أن افتراض الذات يعني في الوقت نفسه افتراض الموضوع.

كذلك يورد هيجل نقد كنت للبرهان الذي ساقه مندلزون Mendelsohn في كتابه افيدون أو في خلود النفى المراب النفى الربات بقاء النفى بعد فناء الجسم. وهذا البرهان مكذا يقول هيجل ـ يقوم على أساس بساطة النفى، البساطة التي بغضلها لا تقبل النفى أي تغير، أو انتقال في الآخر في الزمان. والبساطة الكيفية هي الشكل المعتبر في التجريد بوجه عام... أما نقد كنت فيقوم على مقابلة التحديد الكيفي للوحدة التصورية بالتحديد الكمي. فعلى الرغم من أن النفى ليست خارجية تبادلية متنوعة ولا تحتري على مقدار ممتد، فإن للوعي مع ذلك درجة، والنفى ـ شأنها شأن كل موجود ـ لها مقدار من الشدة؛ وبهذا يوضع إمكان الوقوع في الفناء بالزوال التدريجي.

ويعلق هيجل على تفيد كنت هذا لبرهان مندلزون قائلاً: "هل هذا التفنيد شيء آخر غير تطبيق إحدى مقولات الوجود، وهي مقدار الشدّة، على النفس؟ وهذا أمر ليس له حقيقة في ذاته، وهو بالأحرى مرفوع في التصور، (.w.L.) حرم ٤٣٥٤). وهيجل بهذا الرد إنما يعني أن كنت لجأ إلى تحديد كميّ، علماً أن التحديد الكمي لا يجوز استخدامه بطريقة مباشرة حين يتعلق الأمر بحقيقة تصورية. هي هنا النفس.

وبعد هذا التمهيد التاريخي النقدي، يحدد هيجل المعرفة بأنها تعرّف التقابل بين الذات وبين الموضوع، والتيقن من هويتهما في النهاية. والمعرفة تنقسم إلى وجهين: التفكير النظري، والإرادة بيد أن كليهما ينكر المطلق، ويؤكد خارجية موضوعيهما ونسبته. «العقل يأتي إلى العالم وهو يعتقد اعتقاداً مطلقاً أنه قادر على أن يضع هذه الهوية (بين الذات والموضوع) وعلى أن يرفع

يقينه حتى الحقيقة، مع الميل إلى أن يضع - كعدم - ، التقابل الذي هو في ذاته بالنسبة إلى العقل عدم، (منطق الموسوعة، بند ٢٢٤).

و «الصورة» كما قلنا تتخذ في المعرفة شكلين: النشاط النظري، والنشاط العملي، الأول هو السعي إلى معرفة الحقية، والثاني هو السعي إلى تحقيق الخير. في الموقف الأول تسعى الذات إلى إعدام التقابل بين الذات والموضوع عن طريق ادماج الموضوع في داخله وهذا يتضمن أن الموضوع مفترض مقدماً عند الذات: «فالصورة» في البداية تهب نفسها مضموناً أساسه معطى، وفيه قد يرفع فقط شكل الخارجية» (.W.L. ح م ٣٧٠ نشرة جلوكتر) - أما في الموقف الثاني فإن الذات تسعى الموضوع إلى نفسه، وبنائه، في الموقف الأول يرفع شكل الخارجية، أي أنني أتقبل العالم كما هو ولا أحاول شكل الخارجية، أي أنني أتقبل العالم كما هو ولا أحاول إحداث أي تغيير فيه، وفي الموقف الثاني أسعى بإرادتي أن أنشيء العالم.

ومن هنا ينقسم البحث في المعرفة إلى: (أ) المورة الحق؛ (ب) المورة الخير.

# (1) صورة الحق

قلنا من قبل إنه تحت هذا العنوان يندرج أمران: المعرفة التحليلية، والمعرفة التركيبية؛ وهذه الأخيرة تنقسم إلى مباحث في: التعريف، القسمة، والنظرية.

### ١ ـ المَغْرفة التحليلية

في المعرفة التحليلية توجد لحظتان غير منصلتين، كل واحدة منهما عُذت أحياناً عن خطإ هي التحليل كله. بيد أن المعرفة التحليلية ليست هي (أ) مجرد استخراج تحديدات من موضوع سابق الوجود، كما يزعم أصحاب المذهب الواقعي التجريبي، كما أنها ليست هي (ب) مجرد وضع الذهن لشكوله الذاتية في موضوع لا يؤخذ إذن على أنه شيء في ذاته، كما يدعى أصحاب المذهب المثالي. وهيجل يرى أن كلا هذين الرأيين فاسد.

ذلك لأن التحليل نوعان: فإما أن يأخذ المرء معطى حسياً، ويحل الاختلافات الموجودة فيه إلى كليات عامة مجردة - فمثلاً: الكيميائي بحلل اللحم إلى

نتروجين، وكربون، وهيدروجين الخ، ثم يقول إن اللحم هو هذه المواد الكلية - وإما أن يبقى على المعطى الحشي ويتخذ منه أساساً، ويغض النظر عن اختلافاته الخاصة بدعوى أنها غير جوهرية، ثم يجرّد أمراً كلياً لا يزال مع ذلك عينياً بمعنى أنه ليس تجريداً من الموضوع الحشي العيني، ثم يستنبط جنساً، أو قانوناً، أو قوةً، أو علة، أي أمراً عاماً يحكم سلوك هذا المعطى الحشي - مثل أن الحجر يسقط بفعل جاذبية الأرض إذا لم يستده ساند. وفي هذا النوع الثاني من التحليل يكون العالم في مواجهة مشكلة عليه أن يحلها بطريقة تحليلية.

لكن التحليل في كلا نوعيه يفترض أن الذهن لا دخل له في الموضوع الذي تتناوله المعرفة وكل ما فعله الذهن هو استخلاص أمور كلية موجودة في الموضوع نفسه. وكلما تقدم العالم في التحليل ازداد في التجريد الأجوف مع بقاء ذهنه غير مؤثر في طبيعة الموضوع.

ويتجلى التحليل في أعلى مراحله في الرياضيات بعامة، والحساب والجبر منها بخاصة. وفي سلوكنا في هذين العلمين نحن نعتمد على المبدأ المحايث للهوية التحليلية، أعني المساواة في المختلفات. والتقدم فيها يقوم على رد اللامتساوي إلى مزيد من المساواة. وهذا المسلك تحليلي صرف، إنه يحل مسألة، لكنه لا يبرهن أبداً على نظرية.

ولقد قال كنت إن ٥ + ٧ = ١٨ هي قضية تركيبية. لكن هيجل ينكر ذلك تماماً (١) ويقول إن التمييز ٥ + ٧ وبين ١٨ لا يستند إلى أية مقولة: لا الكيف، ولا الماهية، ولا التصور. إنه يستند فقط إلى وجهة النظر التي بها نختار أن نوقف عملية جمع. ولو كانت تلك القضية تركيبية لكانت في حاجة إلى برهان؛ ولكن البرهان في هذه الحالة سيقتصر على إجراء عملية عذ، وهذا ليس برهاناً. ذلك أن الجمع ـ عند هيجل ـ هو مجرد عد، إنه مجرد إطالة للعملية التي تضع العدد.

والخلاصة هي أن التحليل يقوم على أساس مبدأ الهوية البــطة المجردة، ولهذا فإنه لا يمثل مسلكاً

برهانياً حقيقياً، ولا يقوم بأي توسط. أما المسلك البرهاني الحقيقي. فهو المعرفة التركيبية، لأنها تقوم بعملية توسط، وإن كان ذلك على نحو خارجي خالص.

لكن هيجل استثنى العمليات الرياضية العليا من كونها معرفة تحليلية صرفة، وهذه العمليات الرياضية العليا هي الموجودة في حساب التفاضل والتكامل، وفي نظرية الدوال الرياضية.

#### ٢ ـ المعرفة التركيبية

رأينا أن التحليل ببدأ من معطى فردي؛ ويحاول أن يدرك هذا المعطى على أنه هوية محضة، وليس على أنه ترابط ضروري بين اختلافات، ترابطها في وحدة. وعلى عكس هذا يفعل التركيب: إنه يبدأ من الكلي الذي وصلنا إليه بالتحليل، وينزل إلى الفردي، ويحاول أن يدرك تعينات الموضوع على أنها مترابطة ومتحدة: إنه يريغ إلى تكوين تصور عنها.

والمعرفة التركيبية على أضرب هي: التعريف، القسمة، النظرية أو القضية المبرهة.

### التعريف

التعريف، في المعرفة التركيبية، يُريغ إلى تحديد الموضوع المفرد. بواسطة الجنس والفصول النوعية. إنه يبدأ من الكلي الذي وصلنا إليه بالتحليل؛ ثم يخصصه إلى مفرد، ويعرف الموضوع على أنه نوع أسفل infima . ولهذا فإن مضمونه ليس الكلي، بل شمول التصور.

لكن الصعوبة هي في تحديد ما يخصص الموضوع، ذلك لأن للموضوع صفات عَرَضية عديدة. ولهذا يعتور التعريف طابع اعتباطي، هو الاختيار بين هذه الصفات العرضية الممكنة. فمثلاً: الإنسان هو وحدة ـ من بين سائر الحيوان ـ الذي يوجد في أذنه فصوص. لكن هذه الصفة لا يمكن أن تكون هي المميّز التصوري للإنسان عن سائر الحيوان.

ونواتج الغَرَض الواعي يسهل تعريفها، لأن الغَرض يزودنا بمعيار للتمييز بين الصفات التصورية (= أي المتعلقة بالماهية) وبين الصفات العرضية (أو الممكنة).

والموضوعات الهندسية أيضاً يسهل تعريفها. لأن

 <sup>(</sup>١) برر كنت رأيه هذا بأن قال اإن تصوري، لا يحدث أبداً من مجرد كرني أنكر في هذا الضم لبعة إلى خمسة (انقد العقل المحض ط B ص ١٥).

المكان شكل قبلي a priori بسيط ومتعدد محض للعيان الجسي، ولهذا ينعت هيجل المكان بأنه محسوس حسي. فعين نعين المكان الهندسي في أشكال، فإن هذه هي تعيناته الجوهرية. إن الأشكال الهندسية كاملة، لأنها مثأنها شأن نواتج الفرض معي ما ينبغي أن يكون؛ إن حقيقتها تقوم في ذاتها.

#### القسمة

القسمة هي تخصيص العام وفقاً لعلاقة خارجية ما.

والقسمة كما يعنيها هيجل هي القسمة الثنائية diairesis كما عرضها أفلاطون، خصوصاً في محاورة دفدرس، (٢٦٥ حروما يليها) واعتبرها مع «الاستنتاج» sunagoge

اقسم الجنس أ بواسطة فصل نوعي ب إلى أ التي هي ب، أ التي ليست ب ثم اقسم كل واحد من هذين النصفين بفصل نوعي آخر ح.

والناتج هو (١) أب حـ، (٢) أب ـ ليست ـ حـ؛ (٣) أ. ليست ـ ب التي هي حـ، (٤) أ ـ ليست ب التي هي ليست ـ ح.

واستمر في هذه العملية حتى تصل إلى الأنواع السفلي.

فإذا كان كل فصل نوعي يستنفد بالقسمة جنسه إلى نوعين متقابلين، فإن الناتج سيكون جنساً متميناً دائماً بالانفصال إلى أنواع سفلى.

لكن كما لاحظ أرسطو (الجزاء الحيوان) م ١، فصل ٢ - ٤؛ ٦٤٣ ب س ١٠ وما يليه) فإن القسمة لا تقدّم أي ضمان لكون الفصل النوعي ليس إلا صفة اخترت اعتباطاً وأنها ليست إلا أمراً غير جوهري.

وآفة هذه القسمة الثنائية بقاء التقسيم السالب بدون تحديد فهي، كما يقول Linné، أكبر من صنف أنواع النبات، تؤدي إلى وأنظمة مصطنعة، قائمة على اختيار صفة مميزة،

والصورة الحقيقية في القسمة وفي التصنيف هي في

(۱) انظر میور Mure: «دراسة لمنطق هیجل» ص۲۷۹، اکسفورد سنة Mure: a study of Hegel's logic, Oxford, 1950. :۱۹۵۰

العثور عى الصفة المميّزة التي من شأنها أن تقسم الجنس إلى أنواع أيّاً كانت فهذا لا يفيد معرفة حقيقية.

وهيجل في ختام هذا الفصل عن «القسمة» (حـ٢ ص٤٦٣ ـ ٤٦٤) يشير إلى هذه المسألة فيقول:

وبقدر ما الجزئي هو هنا عارض تجاه الكلي، وتبعاً لذلك القسمة بوجه ما، بهذا القدر نفسه يمكن أن نسب بلى غريزة العقل كون أنه في هذا الضرب من المعرفة، نجد أساساً للقسمة وقسمةً يتجلى أنها أقرب إلى التصور بقدر ما تسمح بذلك الخواص الحسية. مثلاً في الحيوان، نستخدم في نظام القسمة: الفك، والأسنان، والمخالب بوصفها أساساً للقسمة كبير المدى، إنها تؤخذ أولاً كوجوه يسهل بها تحديد العلامات المميزة من أجل المنفعة الذاتية للمعرفة. لكن لا نجد في هذه الأعضاء عامل تمييز وفصل فحسب، يعود إلى تأمل خارجي، بل هي أيضاً النقطة الحيوية للفردية الحيوانية، حيث تصنع عي أيضاً النقطة الحيوية للفردية الأخرى الموجودة في الطبيعة والخارجية عنها، بوصفها فردية عائدة إلى ذاتها الطبيعة والخارجية عنها، بوصفها فردية عائدة إلى ذاتها وفاصلة لها عن الاتصال مع شيء ـ آخر.

وفيما يتصل بالنبات: أجزاء الإخصاب تكون نفس هذه النقطة العليا للحياة النباتية التي بها تُشعر بالانتقال إلى الاختلاف في الجنس، وفي الوقت نفسه إلى الفردانية. وقد أصاب نظام (التصنيف) في التوجه إلى هذه النقطة ابتغاء إيجاد أساس للقسمة، وإن لم يكن كافياً، فإنه مع ذلك كبير الأهمية؛ وبهذا وضع في الأساس تحديداً ليس فقط تحديدية للتأمل الخارجي من أجل المقارنة، بل وأيضاً أسمى تحديد في ذاته ولذاته يقدر عليه النبات؛ (W.L.).

وبالجملة، فإن ما يأخذه هيجل على القسمة كطريقة للمعرفة، هو ما سبق أن أخذه على التعريف. ذلك أن آفة القسمة، كما هي آفة التعريف، هي أنها ليست إلا استشعاراً بما هو جوهري، وأنها غريزة في المعقولية. إنها عاجزة عن استخلاص التصور من موضوعه، ومفتقرة إلى تلقيه من الامتثال الحسي أو من أي مصدر آخر للمعرفة المتناهية.

إن القسمة تفتقر إلى «مبدأ محايث» أو «أساس

خاص الله الله حرى ص ٤٦١). وقصاراها أنها تنطبق على محتوى تجريبي، ونقطة ابتدائها هي ناتجة عن تجريد من التجربة (الجنس).

وإذا كانت القسمة تستند إلى التجربة، فهل يمكن أبداً أن تكون وافية تستغرقه؟! إن اكتشاف أنواع جديدة باستمرار لجنس ما بين النبات أو الحيوان أو المعدن كفيل بإثبات ما يعتور القسمة من نقص وعرضية وانتفاء للتعين. على أنه مع ذلك في موضع آخر من مؤلفاته («دروس في تاريخ الفلسفة» (ص ١٤١). يتساءل ساخراً عما عسى أن يستفيده العلم من معرفة وجود نوع جديد حقير من الطحالب!».

#### النظرية Theoreme

# أو القضية المبرهنة

النظرية (كما هي معروفة في نظريات الهندسة، وهي قضايا مبرهنة) تمثل مرحلة الانتقال في المعرفة التركيبية ـ من الفكرة النظرية إلى الفكرة العملية.

ويمكن بيان دورها هكذا:

أولاً: أنها تنجز معنى العملية التركيبية، وبذلك تحدد حدودها المبدئية.

ثانياً: تحدد جماع المعرفة النظرية.

ثالثاً: تبرز ملامع المعرفة الهندسية، وتميّزها من العملية المنطقية.

ذلك أن المجال الرئيسي للنظرية؛ أي القضية المبرهنة، هو علم الهندسة.

ولهذا ينطلق هيجل هنا من دراسة كتاب اقليدس في الهندسة، وذلك في العلم المنطق (حـ٣ صـ٣٠٦ وما يليها) فيقرر أولاً أن البديهيات التي بدأ بها اقليدس كتابه ليست موضوعاً للبرهنة في داخل علم الهندسة، بيد أنها ليست بيّنة بنفسها ولا تستغني عن البرهنة، وإلاّ لكانت مجرد تحصيل حاصل.

وإنما تحتاج إلى البرهنة بواسطة المنطق، بالاستنباط من االتصوره؛ وهذا ما يتولاه علم آخر هو فلسفة الطيعة، في باب البحث في طبيعة المكان.

أما التعريفات التي وضعها اقليدس فهي من نتاج التحليل. إنها تحتوي على جنس قريب وفصل نوعي مأخوذ مباشرةً من الموضوعات الحسية بوصفها معطيات مباشرة ـ مثل تعريف المثلث بأنه سطح مستو محاط بثلاثة مستقيمات متقاطعة مثنى مثنى. ويتلو ذلك سلسلة من التحديدات يبرهن على أنها تنتسب إلى المثلث، ويستمر الأمر هكذا حتى يبلغ تعريف المثلث كماله في نظرية فيثاغورس (المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الخرين).

ويشيد هيجل بنظرية فيثاغورس هذه فيقول: فإن التحديد المليء لمقدار المثلث وفقاً لأضلاعه، كما هو في ذاته، إنما هي نظرية فيثاغورس هي التي تحتويه؛ فهذه النظرية وحدها هي معادلة أضلاع المثلث، لأن الأضلاع السابقة (أي كما عرضت في النظريات السابقة على نظرية فيثاغورس هذه من بداية كتاب اقليدس حتى على نظرية فيثاغورس هذه من بداية كتاب اقليدس حتى بالنسبة إلى البعض الآخر، ولا تحدد أنها معادلة بالنسبة إلى البعض الآخر، ولا تحدد أنها معادلة التعريف الحقيقي الكامل للمثلث، وفي المقام الأول المثلث القائم الزاوية، وهو الأبسط في فصوله (اختلافاته) والأكثر انتظاماً تبعاً لذلك. واقليدس بهذه النظرية يختم المقالة الأولى من كتابه، من حيث أنها تعديد تام وصل إليه؛ (سلاماك حلام 19 ع 214).

كذلك يختم اقليدس المقالة الثانية من كتابه بمعادلة بين ما هو مساوٍ لنفسه، أي المربع وبين ما ليس بمساوٍ في ذاته وهو المستطيل. وذلك بعد أن ردّ إلى المشاكلة uniforme المشلشات غير قائمة الزاوية، وذلك برد المستطيل إلى المربع. وهذه المعادلة بين المربع والمستطيل هي الأساس في التعريف الثاني للدائرة، وهو: «الدائرة هي الخط المرسوم بواسطة رأس زاوية قائمة ضلعاها المعوديان يمران من نقطتين ثابتتين هما طرفا قطر الدائرة».

إن النظرية الهندسية تنطوي على وجهتين: التركيب (أو البناء)، والبرهان. والتركيب يتم بطريقة خارجية؛ إنه لا ينطلق بالضرورة من الكلي ـ بوصفه صفة الجوهرية ـ إلى الفردية. فالخطوط المرسومة، والأعمدة المسقطة،

الخ هي مأخوذة من مضمون حسي مفترض. إنها تورد أولاً، ولا شيء يدل على أن الغرض من التركيب هو نظرية أو مسألة. وفقط حين يتم البرهان، تتجلى الضرورة في البرهان من خلال التركيب، وتنبئق حينئذ كأمر مفروض على الذات، وليس على أنه تعبير عن نشاط الذات. وبالجملة فإن البرهان ليس متولداً من الموضوع، بل هو يقلب الطبعة الحقيقة للموضوع.

وهكذا يفسر هيجل المنهج التركيبي في الرياضيات على أنه مسلك خارجي واعتباطي، وبغير أساس قائم في الضرورة الخاصة بالتصور.

#### صورة الخير

صورة الخير يسميها هيجل تارة باسم: الإرادة، وطوراً باسم الصورة العملية. وقد يترهم القارىء من هذه العبارة دصورة الخير» كما عرضها أفلاطون وجعلها على قمة عالم الصور. ولكن الفارق هائل بين هيجل وبين أفلاطون في استعمالهما لهذا التعبير. فإنّ دصورة الخير» عند هيجل هي العقل بوصفه إرادة. والإرادة تتعلق بالرجود لا كما هو، بل كما يجب أن بكن.

والمشكلة التي يواجهها العقل هنا هي انجاز الخير بمنحه الرجود في ذاته، وبوصفه الإرادة الذاتية بحيث تتحول إلى موضوع عيني متحقق. ومن ثم كان للصورة العملية عائقان: الأول هو التمييز بين الغاية النهائية وهي الخير، وبين المضمون الجزئي للإرادة؛ والثاني هو التقابل بين الوجود لذاته (موضوعية الخير) وبين الوجود في ذاته (مباشرة العالم).

لكن الخير قمن حيث مضمونه هو شيء محدود، وثم أنواع عديدة من الخير؛ فالخير الموجود ليس فقط خاضعاً للتدمير بمارض خارجي وبالشر، بل وأيضاً بالتصادم والتنازع في داخل الخير نفسه. ومن جانب العالم الموضوعي، المفترض مقدماً، وفي افتراضه تقوم ذاتية الخير ونهائيه، والذي يسلك طريقه الخاص كما لو كان عالماً مستقلاً، فإن تحقيق الخير معرض لعوائق، بل وللاستحالة.

وهكذا يبقى الخير هما يجب أن يكون ا؛ إنه في ذاته ولذاته، لكن الوجود، مفهوماً على أنه المباشرة

النهائية المجردة، يظل متميّناً أيضاً تجاه هذا الخير، كالوجود. صحيح أن فكرة الخير التام هي مصادرة مطلقة، لكن لا بوصفها مصادرة، أعني مطلق الموصوف بتعيّن الذاتية. ولايزال ثمّ عالمان متقابلان: أحدهما ملكوت الذاتية في الأماكن المحضة للفكر الشفّاف، والآخر ملكوت الموضوعية في عنصر الواقع الفعلي المتنوع خارجياً الذي هو الملكوت المغلق للظلام». (علي ح. ٢٠٠ ص.٤٥).

وبالجملة، فإن الخير الذي تحققه يظل عُرْضة لكل عوارض الخطر. إن مضمونه متناه محدود، ويمكن أن يدمره أي عارض أو شر. وفضلاً عن ذلك، فإن ظروف تحقيقه يمكن أن تكون في تنازع بعضها مع بعض، وهو ما يعرف بتنازع الواجبات<sup>(۱)</sup>

ومن الواضح أن هيجل هاهنا ينتقد أخلاق الواجب التي دعا إليها كنت، ومجدّها فشته، وإن كان لم يشر صرحة إلى أيّ منهما في هذا الفصل.

ولتلخيص مجمل آراء هيجل في هذا الموضوع، فلننقل هاهنا جماع ما قاله في المنطق الموسوعة، تحت عنوان: الإرادة:

(بند ٣٣٣) الصورة الذاتية، من حيث هي المحدّد في ذاته ولذاته والمضمون البسيط الذي هو في هوية مع ذاته ـ هي الخير. ونزوعها إلى التحقق هو النسبة المكسية لصورة الحق، وهي تريغ بالأحرى إلى أن تعيّن وفقاً لغرضها الخاص العالم الذي التقت به. وهذه الإرادة هي ـ من ناحية ـ متيقنة من عدم الموضوع المفترض ـ ومن ناحية أخرى هي تفترض في الوقت نفسه، أن تناهي الخير كصورة ذاتية فقط واستقلال الموضوع ـ هو أمر متناه.

(بند ٢٣٤) وتبعاً لذلك، فإن تنامي هذه الفاعلية هو ذلك التناقض وأعني به أنه في التعينات المتناقضة للعالم الموضوعي فإن الغرض من الخير يمكن أن يتحقق وألا يتحقق، وأنه موضوع على أنه غير جوهري بقدر ما هو جوهري، وأنه واقعي في الوقت الذي هو فيه ممكن فحسب. وهذا التناقض يتجلى على أنه التقدم اللامتناهي

 <sup>(</sup>١) راجع كتابنا: الأخلاق النظرية، فصل: الواجب، فقرة: تنازع الواجبات. الكويت سنة ١٩٧٠.

لتحقيق الخير الذي لم يحدد إلا بوصفه واجباً. ومع ذلك، فإنه من وجهة النظر الشكلية، فإن التناقض يزول، بمعنى أن الفقالية تستبعد ذاتية الفاية وفي الوقت نفسه الموضوعية، والتقابل الذي يجعل كلتيهما متناهية؛ وليس فقط يميز ذاتية معينة، بل وهذا التمييز اعني إيجاد بوجه عام. وإن ذاتية أخرى من هذا النوع، أعني إيجاد تقابل جديد، لن يتميز من ذلك الذي ظننا أنه لابد قد سبقه. والعود إلى الذات هو أيضاً تذكر للمضمون في داته الذي هو الخير والهوية الموجودة في ذاتها لكلا المجانبين، تذكر الافتراض السابق للموقف النظري (انظر بند ٢٢٤)، أعني أن الموضوع هو في نفسه الجوهري والحق.

(بند ٢٣٥) وهكذا فإن حقيقة الخير قد وُضِعت على أنها وحدة الصورة النظرية والصورة العملية، أعني أنها وحدة الصورة النظرية والصورة العملية، أعني أن الخير قد تم بلوغه كما هو في ذاته ولذاته الصورة كما تضع نفسها أبداً بوصفها غاية وتتحقق بالفعّالية. وهذه الحياة، وقد عادت من الاختلاف ومن تناهي المعرفة ـ إلى ذاتها وصارت بفعالية التصور في هوية مع هذا ـ هي الصورة التأملية أو المطلقة».

# حـ ـ الصورة المطلقة

والصورة المطلقة هي قمة المعاني.

إنها مُركب المعرفة والحياة، وهي الوحدة في ذاتها وللماتها للتصور مع موضوعه. إنها التصور الذاتي الحرّ. الوما عداها فضلال، واختلاط، وظن، ومحاولة، ونزوة، وانتقالية. إن الصورة المطلقة وحدها هي الوجود، هي الحياة الباقية، هي الحقيقة التي تعي ذاتها، وهي كل الحقيقة، (.W.L.)

ولهذا ينعتها هيجل بأنها «الموضوع والمحتوى الوحيد للفلسفة» (الموضع نفسه)، لأنها هي الحقيقة التي تمي ذاتها بذاتها، وتدرك ذاتها في حركتها.

و الصورة المطلقة عي التحقيق الذاتي للإرادة في موضوعها، بحيث يكون الموضوع مطابقاً للشعور وكما يجب أن يكون.

والصورة المطلقة هي التحديد الذاتي المطلق

للروح (أو للعقل). وهي حقيقية تتجاوز الصواب والخطأ، وخيرة تتجاوز الخير والشر.

والصورة المطلقة فوق التمييز بين الذات والموضوع. إنها بوصفها ذاتاً هي فردية مطلقة، وشخصية مطلقة؛ وبوصفها موضوعاً فإنها شخصيتها المطلقة.

والصورة المطلقة عملية تتأمل ذاتها. ومحتواها هو مجموع تعيّنات التصور في تسلسلها التام.

# المنهج الديالكتيكي

ويختم هيجل الفصل المعنون بعنوان: «الصورة المطلقة» ـ بالبحث في المنهج، ويقصد المنهج الديالكتيكي.

وهو في «محاضرات في تاريخ الفلسفة» (١٨) مر ٢٢١) يقول إن «الفلسفة النظرية أو المنطق سماها الأوائل باسم: الديالكتيك». ويؤكد أن الفضل إنما يرجع إلى أفلاطون في إبداع «علم» الديالكتيك. صحيح - هكذا يقرر هيجل - أن الايليين وهيرقليطس عرفوا الديالكتيك، لكنهم حصروه في ميدان المحسوسات. أما أفلاطون فهو أول من أقام علم الديالكتيك في ميدان المنطق، وعرضه في عنصر التصور والمعاني الكلية. ولهذا يمكن ابتداء من أفلاطون أن يقال إن «البحث في الأفكار المحضة في ذاتها ولذاتها يسمى الديالكتيك» («محاضرات في تاريخ الفلسفة»، ح١٨ ص٢٢٧).

لكن هيجل يؤكد في الوقت نفسه أن أفلاطون لم

يرد من هذا الديالكتيك أن يبعدنا عن أرض الواقع ويحلق بنا في سماء عالم الصور، بل أراغ منه إلى تأمل الأشياء العينية الواقعية في ذاتها ولذاتها.

بيد أن هيجل ينعي على الديالكتيك كما وضعه أفلاطون وتابعه عليه بعض الفلاسفة اللاحقين أنه اقتصر على النظر في التقابل بين المعاني واستنتاج بطلان التقابل بين الموضوع ـ دون أن ينظر في إمكان الجمع والتوحيد بين كليهما والقول بوحدة النقائض.

وقد أدى ذلك الوضع إلى موقفين متعارضين: الأول: أدّى إلى إبطال كلا الطرفين: الموضوع ونقيض الموضوع، كما هو بَيِّن بكل وضوح من حجج زينون الأيلي المشهورة في إبطال الحركة (١٠) والموقف الثاني أدى إلى الشك في قدرة العقل على المعرفة، كما انتهى إلى ذلك الشكاك اليونانيون (١٠)، وأوفى عليهم في ذلك الشكاك المحدثون، ويمثلهم خصوصاً ديقد هيوم الذي أنكر الكليات اطلاقاً.

وهاك ما يقوله هيجل في هذا الصدد في كتاب (علم المنطق) (ح٢ ص٤٩٢ ـ ٤٩٣):

وإن المدرسة الإيلية القديمة استخدمه مراراً ضد تصوصاً ضد الحركة، وأفلاطون استخدمه مراراً ضد تصورات أهل عصره، وخصوصاً ضد السوفسطائيين، ولكن أيضاً ضد المقولات والتحديدات العقلية المحضة. أما نزعة الشكاك التالية لذلك العصر فقد توسعت لتجعله يشمل ما يسمى بالوقائع المباشرة للشعور وقواعد السلوك في الحياة العادية، بل وأيضاً التصورات العلمية. والنتيجة التي نستخلصها من مثل هذا الديالكتيك هي بوجه عام: تناقض وبطلان القضايا المستخدمة في العلم. لكن هذا تديحدث بمعنيين: إما بمعنى موضوعي وهو أن الموضوع الذي يناقض ذاته على هذا النحو في نفسه المرضوع الذي يناقض ذاته على هذا النحو في نفسه سيرفع ذاته ويصبح لا شيء؛ وكانت هذه هي التيجة التي المرخة ولا للنقطة؛ وإما بالمعنى الذاتي وهو أن المعرفة المحركة ولا للنقطة؛ وإما بالمعنى الذاتي وهو أن المعرفة

غير ممكنة (أو ناقصة). وبمقتضى هذه النتيجة الأخيرة فإما أن يقال إن الديالكتيك هو الذي يحدث خدعة المعظهر الباطل و وتلك هي النظرة المعتادة لما يسمى بالإدراك الإنساني السليم، الذي يتمسك بالبيّنة الحسية والامتثالات والأقوال المعتادة وأحياناً بطريقة أكثر هدوءاً على نحو ما فعل ذيوجانس الكلبي ضد ديالكتيك الحركة في تجرده وذلك بالمشي ذهوباً وجيئة في صمت، وأحياناً كثيرة في غضب إما بمناسبة مبالغة، أو حين يتعلق الأمر بموضوعات مهمة من الناحية الأخلاقية، مثلما يحدث بمناسبة جسيمة تسعى إلى زعزعة ما هو راسخ، وتدعو إلى تزويد الرذيلة بأسباب زعزعة ما هو راسخ، وتدعو إلى تزويد الرذيلة بأسباب الديالكتيك السقراطي في مواجهة الديالكتيك السقراطي في مواجهة الديالكتيك السوفسطائي، وبمناسبة غضبة كلفت سقراط حاته، (٤٩٠ عر ٤٩٠).

وبالجملة، فإن آفة هؤلاء: الآيليين والشكاك ومن ضرب على قالبهم هو أنهم قصروا الديالكتيك على الوجه السلبي، أنه المطلق؛ وهكذا غفلوا عن الوجه الإيجابي للتناقض. "إن الحكم السابق préjugé الأساسي عندهم هو أن الديالكتيك ذو ناتج سلبي فحسب، (.2 W.L.).

لكن، لتن كان الوجه السلبي في الديالكتيك لحظة أسامية جداً، فإنه أحد وجهي الديالكتيك فحسب. ذلك أن الديالكتيك هو «مبدأ كل حركة، وكل حياة، وكل تجلٍ فقال في الواقع الفعلي» («منطق الموسوعة» بند ۱۸، الحاق). لكنه فوق هذا لا يقتصر على الوجه السلبي الهادم، بل يتضمن الانتاج الحرّ للتصور. فيقول هيجل: «إن الديالكتيك الأعلى للتصور يقوم في انتاج وإدراك التعين ليس فقط على أنه حد ومضاد، بل وأيضاً يقوم في انتاج وإدراك المحتوى والناتج الإيجابيين، من حيث أن الديالكتيك هو نمو وتقدم محايثان» («مبادى» فلسفة الحق» بند ٣١، ملاحظة).

ولا بد من الجمع بين الوجهين: السلبي والإيجابي في الديالكتيك، وهذا هو التركيب أو مركب الموضوع synthése، وهذه اللحظة الثالثة هي الأهم والأكثر جوهرية، بل هي لحظة الحقيقة. إن لحظة التركيب الإيجابية تسود على لحظتي السلب والإيجاب، وذلك لأن سلب السلب ايجاب، أو كما تقول العبارة اللاتينية:

 <sup>(</sup>١) راجع هذه الحجج بالتفصيل في كتابنا: (ربيع الفكر اليوناني) ط١ القاهرة سنة ١٩٤٢ وما تلاها من طبعات عديدة.

 <sup>(</sup>۲) راجع عنهم كتابنا: اخريف الفكر اليوناني الفاهرة سنة ١٩٤٣ وما تلاها من طبعات أخرى.

### مراجع

#### (١) راجم عن الديالكتيك عند هيجل:

- J. McTaggart: Studies in the Hegelian dialectic. Cabmbridge 1896; New York, 1964.
- A. Dürr: Zum Problem der Hegelschen dialektik und ihrer Formen, 1938.
- W. Axmann: Zur Feage nach dem Ursprung des dialektischen Denkens bei Hegel, 1939.
- E. Bloch: Subjekt- Objekt. Erlauterungen zu Hegel 1951.
- E. Coreth: Das dialektische sein in Hegels Logik, 1952.
- J. Schwarz: «Die Denkformen der Hegelschen Logik», in Kantstudien 50 (1958/59), S.37-76.
- H. G. Gadamer: «Hegel und die antike Dialektik», in Hegel- Studien, I (1961), S. 173-199.
- M. Rossi: «Drei Momente der Hegelschen Dialektik: ihre Etstehung, ihre Formulerung, ihre auflösung», in Hegel- Jahrbücher (1961), S. 11 ff.
- R. Heiss: die grossen Dialektiker des 19. Jahrhundert, 1963, S. 11-196.
- A. Sarlemin: Hegelsche Dialektik, 1971.
- Thomas Kesserling: Hegels Dialektik in Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen logik. Frankfurt, 1984.

السلب المزدوج ايجاب duplex negatio affirmatio. ومتناقض إنما يمثل أمراً ناقصاً جزئياً محدوداً ذا جانب واحد، وبالتالي فإنه مجرد، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون شيئاً نهائياً وحاسماً، بل يحتاج دائماً إلى أن يُعلى عليه وأن يُتجاوز إلى أمر أعلى، شامل، مركب، إلى لحظة إيجابية، عينية، فيها ما هو جانبي (أعني السلب، أو الإيجاب فقط) يتكامل في حقيقة شاملة عينية عضوية. إن المتقابلات يجب أن تندمج في وحدة أعلى ايجابية، في هوية مع ذاتها.

ولهذا فإن هيجل يؤكد أن المتناقضات لا توجد لذاتها وعلى حيالها، بل توجد وجودها الحق في الوحدة العالية عليها، وحدة المركب من الموضوع ونقيض الموضوع.

والخلاصة هي أن الحقيقة إنما توجد في الهوية المطلقة الشاملة لكل الموجودات، الهوية المينية المليئة، لا تلك الهوية الجوفاء التي يتحدث عنها المنطق الصوري التقليدي والتي هي مجرد تحصيل حاصل. ولهذا يمكن أن توصف بأنها «الهوية في الاختلاف» أو «وحدة المتميزات» Die Einheit Unterschiedener ، أو «هرية والملاهوتية والملاهوتية والملاهوتية والمرتباط الارتباط وعدم الارتباط verbindung der verbindung und der Nichiverbindung.



# نقولاس الكوزاني

#### Nikolaus von Cusa (Nicolaus Cusanus [1.], Nikolaus Krebs)

(1401 - 1464)

فيلسوف ولاهوتي، ورياضي، وعالم اعتمد التجارب العلمية، ألماني.

ولد في سنة ١٤٠١ في قرية كوتس Kues (على الشاطى، الأيسر من نهر موزل Mosel بين تريقس Treves وكويلنس Koblenz في جنوب غربي ألمانيا). وكان من أسرة ميسورة تملك مراكب وتقوم بحمل الركاب والبضائع على نهر موزل. وتوفي في ١١ أغسطس سنة ١٤٦٤ في مدينة تودي Todi بإيطاليا، ودفن في كنيسة القديس بطرس المكبّل بالسلاسل، في روما.

ومن المحتمل أنه بدأ دراسته في هولندا عند الإخوة الحياة المشتركة». ولكن من المؤكد أنه سجل نفسه للدراسة في كلية الآداب بجامعة هيدلبرج في سنة ١٤١٦ لكنه غادرها بعد عام واحد، وسافر إلى إيطاليا والتحق بجامعة بادوقا Padova (في شمالي ايطاليا بالقرب من البندقية) في سنة ١٤١٧ ويقي فيها ست سنوات حتى حصل على الدكتوراه في القانون الديني. وهنا في بادوقا عقد صداقة مع اتشيزاريني Cesarini الذي سيصبح كردنيالاً في سنة ١٤٢١، وإليه سيهدي نقولا الكوزاني كتابه: وفي الجهل العاليم، De docta ignorantia. وقد ساعد نقولا في الترقي في سلك الكهنوت، كما أفاده في ساعد نقولا في الترقي في سلك الكهنوت، كما أفاده في اللراسات الإنسانية. كذلك عقد صداقة مع الطبيب

توسكانلي Tosconelli الذي كان أيضاً رياضياً وفلكياً، وكان ذلك في پادوڤا أيضاً.

ثم عاد نقولا الكوزاني إلى وطنه ألمانيا في سنة 1870، وصار سكرتيراً لرئيس أساقفة تريفس واسمه أوتو فون اتسيجنهاين Otto von Ziegen hain، فأغدق عليه المنافع والنعم، على الرغم من أن نقولا كان لايزال شخاساً، لأنه لم يتعجل الدخول في سلك القساوسة؛ ولن يصبح قسيساً إلا في سنة ١٤٣٥، والتحق بجامعة كيلن (كولونيا)، ويلوح أنه ألقى فيها بعض دروس في القانون الديني، وعرضت عليه جامعة لوفان (بلجيكا) أن يكون أستاذاً للقانون الديني في سنة ١٤٣٨ ثم مرة أخرى في سنة ١٤٣٨ ثم مرة أخرى في سنة ١٤٣٨ ثم مرة أخرى

وفي سنة ١٤٣٠ اشترك في نزاع قانوني، يتعلق بتعيين خَلف رئيس أساقفة تريقس أوتو. ذلك أن البابا يوجين ـ الرابع عين لشغل هذا المنصب رابان فون هلمشنادت Raban von Helmstade. لكن كان شم مرشحون آخرون، منهم مرشع مجلس الكنية المحلية في تريقس وهو: الرش فون ماندرشيد Manderscheid. الذي أيده النبلاء ودوق بورجوني. فتولى نقولا الدفاع عن الرش هذا، لكنه خسر هذه القضية عند عرضها على مجمع بازل في سنة ١٤٣٢. بيد أن ما أبداه من علم واسع ومهارة في الدفاع قد أكسبه شهرة، وجعل أعضاء هذا المجمع يضمونه إليهم عضوا فيه في فبراير ١٤٣٧. وكلفوه بالقيام بمفاوضات مع أتباع جان هوس Huss، المصلح الديني، فاقترح عليهم أن يسمع لهم برسم التناول على شكلين مقابل اعترافهم التام بسلطة البابا في روما: وبهذه المناسبة ألفٌ نقولا كتاباً

بعنوان: ﴿فَي الوفاق الكاثوليكيُّ (سنة ١٤٢٣! وفيه أكدُّ سمو المجامع الدينية العامة على سلطة البابوية. وفي نفس الكتاب تناول موضوع الانسجام في الكنيسة، واقتراح نظاماً للوفاق الديني مستمداً من نظام السموات. لكنه ما لبث أن انهارت ثقته بأعمال مجمع بازل لأنه وجده قد أخفق في تحقيق الوفاق في الكنيسة الكاثوليكية والقيام بالاصلاحات المطلوبة ولهذا انقلب على موقفه السابق، وأصبح من الأنصار المتحمسين للبابا يوجين الرابع حتى وفاة هذا الأخير في سنة ١٤٤٧. وقد كلفه البابا يوجين الرابع بالدفاع عن قضية البابوية في ألمانيا طوال عشر سنوات، فقام بالمساعى اللازمة وكتب مذكرات، وألقى خطباً، خصوصاً بمناسبة المؤتمرات الأمبراطورية (دياطات diètes) التي عقدت في نورمبرج (١٤٣٨)، ومايانس (١٤٣٩ و١٤٤١). وفرأنكفورت (١٤٤٠ و١٤٤٢) ونورمبرج (١٤٤٤)، وأشافنبررج (١٤٤٧)، حتى اليوم الذي أنهت فيه كونكوردات فينا الحياد الألماني (١٧ فبراير ١٤٤٨). وتقديراً لجهوده عينه البابا يوجين الرابع كردينالاً في الباطن Inpetto ريثما يصبح كردنالاً علنياً بقرار من البابا التالي، وهو نقولا الخامس الذي تولى البابوية من سنة ١٤٤٧ حتى ١٤٥٥. كذلك عينه البابا نقولا الخامس هذا قاصداً رسولياً في ألمانيا لمدة عامين، فكان يلقى الكثير من المواعظ، وساعد على اصلاح الكهنوت، وبعد ذلك صار أسقفاً على برشانون Bresssanone في إيطاليا. وكان تعيينه كردينالاً. بالفعل في ١١ يناير سنة ١٤٥٠.

#### مؤلفاته

يمكن تصنيف مؤلفات نقولا الكوزاني إلى ثلاثة أنواع: (١) سياسية ودينية؛ (٢) علمية؛ (٣) فلسفية ولاهوتية.

### أ) المؤلفات الدينية والسياسية:

افي الوفاق الكاثوليكي، مطبوع في طبعة بازل
 لكل مؤلفاته ص٦٨٣ ـ ٨٢٥). وفيه يدرس النظام العام
 للكنية.

٢ ـ وفي سلطة الرؤساء في المجمع الديني العام».

٣ ـ قرسائل إلى أهل بوهيميه في قضية أنصار هوسّ (مطبوع في Opera ص٧٩٥ ـ ٨٦١).

# ب) المؤلفات العلمية:

۱ - اصلاح التقويم، وهو مشروع لاصلاح التقويم قدمه إلى مجمع بازل في سنة ١٤٣٦ (Opera)
 ١١٣٥).

٢ ـ افي التحرّلات الهندسية؛ (Opera ص ٩٣٩ ـ ).
 ٩٩١).

٣- افي التكميلات الحسابية (ص٩٩١ ـ ١٠٠١).

٤ ـ وفي التجارب الاستانيكية، (ص١٧٢ ـ ١٨٠).

٥ \_ في تربيع الدائرة؛ (ص١٠٩١ \_ ١١٠٥).

٦ \_ قفي الكمال الرياضي، (١١٢١ \_ ١١٥٤).

#### ح) المؤلفات الفلسفية واللاهوتية:

١ ـ أهم مؤلفات نقولا الكوزاني في هذا الباب وعلى وجه الاطلاق هو كتابه: "في الجهل العالِم" ويقع في ثلاث مقالات: في الله، في الكون، في يسوع المسيح. وطبع ضمن مجموع مؤلفاته Opera (بازل 1070) ص١ ـ ٦٢. وقد انتهى من تأليفه في ١٢ فبراير

٣ ـ ورد على جان فنك Wenck الذي هاجم كتاب
 وفي الجهل المالم، وذلك برسالة بعنوان: «دفاع عن الجهل المالم». (OP.)

٤ ـ وفي سنة ١٤٥٠ كتب أربع محاورات بعنوان:
 وكتب الأبله: Idiota libri، والسبب في هذا العنوان هو أن الشخصية الرئيسية هي شخص (أبله)، وهو لسان حال نقولا الكوزاني نفسه.

ە ـ قفي رۇية الله ( OP. ص ۱۸۱ ـ ۲۰۸ ).

٦ ـ وفي سنة ١٤٥٨ كتب رسالة بعنوان De وفي سنة OP.) Beryllo ص ٢٦٧ ـ ٢٨٤)، وفيه يقول إنه يستخدم امنظاراً عقلياً مكبراً المشاهدة الحقيقة الواقعية بالنسبة إلى الله، والإنسان.

٧ ـ وفي صَيْد الحكمة، ألفه سنة ١٤٦٣، وفيه

يبحث في معنى الحكمة وفي الطرق المؤدية إلى تحصيلها، ويعد بمثابة وصيّة روحية.

#### آراؤه

اشتهر نقولا الكوزاني بفكرتين: الأولى: الجهل المعالم، والشانية تطابق المتقابلات (الأضداد والمتناقضات).

أما الجهل العالِم docta ignorantia فيقصد بها علم الإنسان بأنه جاهل. وفي هذا سار في إثر سقراط الذي يؤثر عنه أنه كان يقول اخير ما أعلم هو أنني لا أعلم، ونقولا الكوزاني يرى أنه ليس في وسع الإنسان أن يعلم الحقيقة، وذلك راجع إلى طبيعة الحقيقة من ناحية، وإلى طبيعة العلم من ناحية أخرى. فالحقيقة أمرّ مطلق؛ وهي واحدة، بسيطة جداً، بينما المعرفة هي بالضرورة نسبية، ومكونة، لأن كل معرفة هي انتقال من المعلوم إلى المجهول، ولما كانت لا توجد نسبة بين اللامتناهي والمتناهي، بين المعرفة وموضوعها، الذي هو الحقيقة، فإن ثمت دائماً مجالاً لمعرفة أدق وأصخ تزداد علماً بالأشياء. وإذن فالمعرفة نسبتها إلى الحقيقة شبيهة بنسبة الكثير الأضلاع إلى الدائرة. ولهذا فإنه ليس فقط الممرفة بالله، بل وأيضاً حقيقة الأشياء، أعنى ماهيتها هي دائماً تقريبية. إن كل معرفة هي تقريبية؛ وكل علم هو ظنّی وافتراضي .

أما الفكرة الثانية وهي تطابق المتقابلات coincidentia oppositorum فهو يقول إن المعرفة العقلية أسمى من المعرفة الجية فهو يقول إن المعرفة العقلية أسمى من المعرفة الجية من حيث أنها زيادة في التبسيط وزيادة في التوحيد: فالعقل يستبدل بالإحساسات المتعددة تصوراً يشتمل على كل عليها كلها في بساطته. فتصور الإنسان يشتمل على كل الخصائص الحتية المتعددة المتعلقة بالإنسان. بيد أن الخصائص الحقيق أمام التناقض. ولهذا فإن مبدأ (عدم) التناقض ـ الذي هو مصدر ميزة المقل ـ هو في الوقت نفسه عنصر ضعيف فيه، لأنه يحد من ميدان البحث العقلي. إن العقل يتوقف أمام واقع الأفكار المتضادة، كما أن الجس يتوقف أمام تعدد الإحساسات المتميزة. فمن أجل التوجه إلى الحقيقة ينبغي على الإنسان أن يرتفع فوق العقل

المنفصل ومقتضياته، مثلما يرتفع فوق الحواس، وعليه إذن أن يلجأ إلى ملكة أسمى هي العيان أو الوجدان، الذي به يسعى الإنسان إلى الوصول إلى البساطة التي فيها تتطابق المتقابلات».

وبهذا العيان ـ أو الوجدان ـ يسعى كوزانو إلى إدراك الحقائق العالية . وهذه التأملات الوجدانية لا يقصد منها أن تكون حقيقية بقدر ما يقصد منها أن تكون «جميلة» و «خَيْرة» ـ وبعبارة أوضع : يريد منها كوزانو أن تؤدي إلى اقرار المعاني الدينية الرئيبية من إيمان ومحبة ، الخ .

لكنه وجد أن اللغة العقلية لا تكفي للتعبير عن هذه «الحقائق العالية». فإن «خلاف» الألفاظ لا يسمح بالنفوذ إلى حاقة الحقائق. فاستعان لذلك بالأشكال الهندسية، وبالتركيبات العددية.

وتطبيقاً لهذه الفكرة رأى أن «العين البسيطة» للوجدان هي التي يجب عليها أن تبحث عن الله، لكن الله هو الموجود الذي لا يضاده العدم، وهو الواحد الذي لا يناقضه الكثرة. إنه الكبير إلى غير نهاية، والصغير إلى غير نهاية؛ والصغير إلى غير نهاية؛ إنه الحد الأعلى الذي يتطابق معه الحد الأدنى. إنه القوة التي يتطابق معها الفعل. وصفات الله، وهي عديدة في نظرنا، هي واحدة في الحقيقة، لأنها تتطابق مع بعضها بعضاً. ولهذا فإن كل لاهوت هو دائري، أي يدور ويرجع على نفسه باستمرار. ولهذا أيضاً فإن اللاهوت السلبي أسمى من اللاهوت الإيجابي. وأسمى من كليهما؛ ويسميه وأسمى من كليهما؛ ويسميه باسم: اللاهوت العطفي (أي المعطوف بعضه مع بعض) باسم: اللاهوت العطفي (أي المعطوف بعضه مع بعض) واحداً ولا ثلاثة؛ إنه الواحد الذي يتطابق مع الثلاثة، والثلاثة التي تتطابق مع الواحد.

كل شيء هو في الله؛ والله محيط بكل شيء؛ والله في كل شيء؛ والله في كل شيء، وعنايته توخد بين النقائض، ولهذا لا يفوته شيء. إنه المركز والمحيط في وقت واحد معاً: مركز العالم ومحيطه وهو في كل مكان، وهو أيضاً لا في مكان.

ولا بد أن القارى، المطلع على آراء المعتزلة وآراء الصوفية المسلمين يدرك في الحال أن كلام نقولا هيدلبرج في إصدار طبعة نقدية لمؤلفاته الكاملة Opera مند مسنة 1978، عند omnia في ٢١ مجلداً، ابتداة من سنة 1978، عند الناشر Felix Meiner في ليبتسك أولاً، وبعد ذلك في هامبورج حالياً؛ وهذه الطبعة مزودة بترجمة ألمانية وتعليقات. كذلك يجري حالياً إصدار طبعتين، إحداهما في فيينا والأخرى في بولونيا (ايطاليا) مع ترجمة ألمانية وأخرى ايطالية، وهاتان الطبعتان ـ في أربع مجلدات، كل واحدة منهما ـ تقتصران على المؤلفات الفلسفية واللاهوتية.

### مراجع

- L. von Bertalanffy: Nicolans von Cues. München, 1928.
- E. Vansteenberghe: Le Cardinal Nicolas de Cues: L'Action. La Pensée. Paris, 1920.
- P. Rotta: Il cardinale Nicola di Cusa. la vita e il pensiero. Milano, 1928.
- M. de Gandillac: Nicolas de Cues. Paris, 1941.
- K. Jaspers: N. Cusanus. München, 1964.

نيوتن

#### Newton (Isaac)

(1642 - 1727)

فيزيائي ورياضي وصاحب فلسفة علمية؛ انجليزي.

ولد في ٢٥ ديسمبر ) ١٦٤٢ = ٤ يناير ١٦٤٣ بحسب التقويم الجديد) في قرية ولزتورب بحسب التقويم الجديد) في قرية ولزتورب (Walsthorpe ، بمقاطعة لنكولنشير. ودخل جامعة المعلمية قد اتسع مداها بفضل جالليو وديكارت وكپلر وكوبرنيكوس. فإن علماء الفلك من كوبرنيكوس حتى كبلر كانوا قد شيدوا النظام الفلكي الذي فيه الشمس مارت في مركز الكون. وجالليو كان قد وضع أسس ميكانيكا جليدة قائمة على مبدأ القصور الذاتي inertia. وديكارت ومن تبعه من الفلاسفة والعلماء بدأوا في تكوين تصور جديد للطبيعة يقرر أن الطبيعة هي بعثابة آلة تكوين تصور جديد للطبيعة يقرر أن الطبيعة هي بعثابة آلة ماكنة وغير مشخصة ومعقدة. لكن على الرغم من هذا

الكوزاني هاهنا كأنه مستمد كله من آراه الصوفية المسلمين، القائلين بوحدة الوجود، وخصوصاً محيي الدين بن عربي (١٦٥ م - ١٩٤٠م) الذي عاش قبل نقولا الكوزاني بقرابة ثلاثة قرون. فهل قرأ نقولا الكوزاني مؤلفات ابن عربي أو ألم بمحتواها؟

نيوتن

هذا أمر محتمل جداً، ولا عبرة بكونه لم يشر إلى ابن عربى في كتبه فإنه لم يعتد الإشارة إلى مصادره. وقوة الاحتمال هاهنا تصدر عن هذه الواقعة، وهي أن كوزانو ألف كتاباً صغيراً بعنوان: «الامتحان النقدى للقرآن، De cribratione Alchorani (حرفياً: افي غربلة القرآنه). وهذا الكتاب الصغير يندرج في سلسلة الردود التي كتبها اللاهوتيون النصاري ضد الإسلام والنبي محمد في بيزنطة وسائر أنحاء أوروبا (راجع كتابنا: بالفرنسية): «اللفاع عن النبي محمد ضد المفترين عليه»، باريس سنة 1990). والفكرة الرئيسية فيه هي أن الإسلام شكل مبسط من أشكال المسيحية!! وأن دور (النبي) محمد كان دور المبشر بمسيحية ساذجة بدائية تتفق مع العقلية البدائية الساذجة التي اتصف بها العرب!! إلى آخر هذه التخريفات المعهودة عند اللاهوتيين المسيحيين حتى اليوم. ولا بد أن كوزانو وهو يكتب هذا الكتاب الصغير قد اطلع على الترجمة اللاتينية للقرآن (راجع كتابنا: الموسوعة المستشرقين، مادة: ترجمات القرآن في أوروبا، بيروت ط١ ١٩٨٣، ط٣ بيروت سنة ١٩٩٣) وبعض الدراسات الأوروبية عن الإسلام، التي ظهرت في الفرن الخامس عشر وما قبله، وهي عديدة.

وبالجملة فإن آراء نقولا الكوزاني تعوزها الأصالة والتعمق، ويبدو أن دوره السياسي كان هو الأغلب عليه وربما كان هو الذي أسهم في شهرته أكثر جداً من إنتاجه الفلسفي والعلمي واللاهوتي.

# نشرة مؤلفاته

النشرة الكاملة لمؤلفاته صدرت في استراسبورج سنة ١٤٨٨ (وأعيد طبعها بالأونست في برلين ١٩٦٧). وتلتها نشرة أشرف عليها Cortemaggiore ظهرت سنة ١٥٠٢. ثم ظهرت طبعة أنقص من هاتين الطبعتين، أشرف عليها Lefèvre d'Etaples، في باريس ١٥١٤، وأعيد طبعها في بازل في سنة ١٥٦٥ ثم شرعت أكاديمية

التقدم العلمي الهائل، فإن الجامعات في أوروبا، ومنها جامعة كمبردج ظلت بمنأى عنه واستمرت تدرّس طبيعة أرسطو وآراء الفيزيائيين والفلكيين الأقدمين.

ولهذا بدأ نيوتن، وهو طالب في جامعة كمبردج، شأنه شأن سائر زملائه. يستغرق جهده العلمي في دراسة أرسطو. ومع ذلك فإنه، في أثناء دراسته في كمبردج، اطلع على بعض مؤلفات ديكارت اللاتينية، وكان قد اتقن اللاتينية وهو في الدراسة الثانوية، كما اطلع على مؤلفات فيزيائيين آخرين كانوا يرون أن الطبيعة مؤلفة من جزيئات من المادة هي في حركة دائمة، وأن كل ظواهر الطبيعة ناتجة عن التفاعلات الميكانيكية فيما بين هذه الجزيئات.

وبدأ نيوتن في سنة ١٦٦٤ كتابةً تعليقات، عنونها بعنوان: ابعض المسائل الفلسفية، ووضع تحت هذا العنوان شعاراً ومعارضاً لشعار منسوب إلى أرسطو، يقول: «أفلاطون صديق، وأرسطو صديق، لكن أحسن أصدقائي هو الحق، وفي هذا الكتاب يكشف عن تصوره الجديد للطبيعة مما سيكون اطارأ لفلسفته العلمية الثورية الجديدة. ويقارن بين ديكارت وجَسندي Gassendi ويفضل جَسندي على ديكارت. في تفسير كليهما للطبيعة، لأن جسندي كان يقول بالمبدأ الذرى، بينما ديكارت رفض هذا المبدأ. كذلك استفاد نيوتن من أبحاث روبرت بويل في الكيمياء. وفي الفلسفة تأثر بمؤلفات هنري مور Henry More (١٦١٤ ـ ١٦٨٧)، الفيلسوف الانجليزي الذي جدّد الأفلاطونية وكؤن ما يعرف به «الأفلاطونية الجديدة في كمبردج٩. ويفضل كتب مور دخل نيوتن في ميدان جديد، هو النزعة الهرمسية التي حاولت تفسير ظواهر الطبيعة عن طريقة تصورات السحر والتنجيم. وظل هذان التياران: الميكانيكي والهرمسي، يؤثران في تفكير نيوتن طوال حياته العلمية، على الرغم من تناقضهما. ويتجلى تأثير النزعة الهرمسية السحرية الصنعوية في نظرية الجاذبية الكلبة التي هي الأساس في كل فلسفة نيوتن الفزيائية.

كذلك بدأ نيوتن ـ وهو في كمبردج ـ دراساته في الرياضيات . فابتدأ بديكارت، فقرأ كتاب الهندسة الرياضيات . وأداه ذلك إلى قراءة كتب أخرى في التحليل وتطبيقه للجبر على مسائل الهندسة . وواصل دراساته في

هذا المجال. وأداه ذلك إلى اكتشاف نظرية ذات الحدين Binomial Theorem وتوسّع في حساب اللامتنهايات . Calculus . وفي سنة ١٦٦٩ ألف كتاباً لخص فيه ما وصل إليه من نتائج في الرياضيات، وعنوانه: وفي التحليل بواسطة السلاسل اللامتناهية». وتنوقل مخطوط الكتاب في دائرة محدودة، لكن اسمه بدأ يشتهر بين العلماء. وطوال الستين التاليين أخذ في تنقيحه، وأعطاه عنواناً جديداً هو: وفي مناهج السلاسل والمتغيرات عمواناً . methodis serierom et fluxionum

وفي أبريل سنة ١٦٦٥ حصل على البكالوريوس من جامعة كمبردج. لكن في هذه السنة نفسها ظهر الطاعون، وأدى ذلك إلى إغلاق الجامعة. واضطر نيوتن إلى النزام منزله طوال السنتين التاليتين، فراح يتأمل فيما قرأ وما تعلمه في الجامعة. لكنه في هذه الفترة التي سادها الطاعون أتم وضع أساس حساب التفاضل والتكامل، كما بدأ كتابة رسالة في الألوان تحتوي على معظم الآراء التي سيعرضها في كتابه «البصريات» معظم الآراء التي سيعرضها في كتابه «البصريات» وطبق التحليل على الفترة بحث في الحركة الدائرية وطبق التحليل على القمر وسائر الكواكب، واكتشف المعادلة التي تقول إن القوة الموجهة قطرياً على كوكب تتناقص نسبتها التربيعية العكسية مع مربع مسافتها من الشمس ـ وهذه المعادلة هي التي ستؤدي إلى وضع قانون الجاذبية الكلية.

وبعد أن فتحت الجامعة من جديد في سنة 1717 عين نيوتن زميلاً في كلية الثالوث Trinity College في كمبردج. وفي سنة 1719 استقال اسحق برو Isaac كمبردج. وفي سنة 1719 استقال اسحق برو Barrow بتعيين نيوتن في مكانه وعين نيوتن أستاذاً للرياضيات، فركز محاضراته طوال ثلاث سنوات (1719 ـ 1717) لتدريس البصريات وكان البحث في البصريات قد بدأ يخطو خطوات كبيرة منذ أن أصدر كهلر كتابه يخطو خطوات كبيرة منذ أن أصدر كهلر كتابه قانوناً لانكسار الضوء، وجعل الضوء موضوعاً أساسياً في فلسفة الطبيعة الميكانيكية وقال إن حقيقة الضوء تقوم في فلسفة الطبيعة الميكانيكية وقال إن حقيقة الضوء تقوم في الحركة المنقولة خلال وسط مادي.

فجاء نيوتن وقام بسلسلة من التجارب في عامي ١٦٦٥ و١٦٦٦، أسقط فيها شعاعاً ضيّقاً على حائط في

غرفة مظلمة. وأدت به هذه التجارب إلى اطراح فكرة التغير التي قال بها ديكارت، وإلى القول بفكرة تحليل الضوء. لقد رفض القول بأن الضوء بسيط ومتجانس، وقرر أن الضوء مركز ولا متجانس، وأن ظواهر الألوان تنشأ من تحليل خليط لا متجانس إلى مركباته البسيطة. وقويلت هذه الرسالة عن الضوء والألوان. اثارت زويعة. ذلك أن أحد كبار أعضاء الجمعية الملكية اثارت زويعة. ذلك أن أحد كبار أعضاء الجمعية الملكية بعنف. ثم أصدر نيوتن رسالة أخرى بعنوان: "إيضاح افتراضي لخواص الضوء؟ عرض فيها نظرية عامة في الطبيعة. فتصدى لها هوك هذه المرة أيضاً، وادعى أن نيوتن قد سرق مضمونها منه. فثارت الفتنة بينهما من نيوتن قد سرق مضمونها منه. فثارت الفتنة بينهما من جديد، لكنها ما لبئت أن أخمدت.

ويمكن تلخيص آراه نيوتن في الفيزياء حتى سنة ١٦٨٠ كما يلي:

 الضوء هو سيّال من الجسيمات الصغيرة التي انحرفت عن مجراها بسبب مرورها بأوساط أكثر كثافة أو أشد تخلخلاً.

٢ ـ انجذاب قطع صغيرة من الورق إلى قطعة من الزجاج ثم حكّها بقطعة من القماش ـ ينتج عن سيّال أثيري ينبعث من الزجاج ويحمل قطع الورق الصغيرة معه.

٣ ـ لما كانت الألوان صفات للضوء، فإن الضوء
 لابد أن يكون مادة، وليس صفة. واللون يصحب مادة
 الضوء مثلما ترتبط الخواص الميكانيكة بالمادة. وإذن
 للضوء حقيقة مادية، حقيقة جوهرية.

 ٤ ـ أكد نيوتن وجود أثير كلي يفسر به الكثير من الظواهر الطبيعية تفسيراً ميكانيكاً.

لكن نيوتن ابتداء من سنة ١٦٨٠ بدأ يتخلى عن فكرة الأثير الكلي، وآلباته المستورة، وبدأ يعزو الظواهر الصعبة التفسير ـ مثل التفاعلات الكيماوية؛ وتولّد المحرارة في التفاعلات الكيماوية وتوتر السطح في السوائل، والفعل الشعري Capillary action، وتماسك الأجسام ـ بأنها تنتج عن التجاذب والتنافر بين جزئيات المادة. والقول بفكرة التجاذب والتنافر إنما أوحت بها

إلى نيوتن الفلسفة الهرمسية السحرية الصنعوية. ومن هنا هاجمها العلماء القائلون بالتفسير الكمي الميكانيكي المخالص. بيد أن نيوتن واجه هذا الهجوم بأن حاول إعطاء صيفة رياضية كمية لفكرة الجاذبية، فقال إن الانجذابات محددة كمياً، وأنها تقدم جسراً بين الاتجاهين السائدين في القرن السابع عشر في الفيزياء: الاتجاه الميكانيكي الكمي الخاص، والاتجاه الفيثاغوري التقليدي الذي يركز على الطبيعة الرياضية للحقيقة الواقعية.

على أن نيوتن لم يطبق فكرة الجذب والتنافر في أول الأمر إلا على الظواهر التي تجري على سطح الأرض. لكنه جاء بعد ذلك في سنة ١٦٧٩ فأفكر في تطبيقها على العالم العلوي، أي حركات الكواكب والنجوم في السماء وقد أوحى له بذلك رسالة تلقاها من هوك، مما دعا هوك فيما بعد إلى اتهام نيوتن بسرقة أفكاره. غير أن نيوتن في عامي ١٦٧٩ و١٦٨٠ لم يتقدم كثيراً في تطبيق فكرة الجاذبية على حركات النجوم.

وإنما فعل ذلك بعد ذلك بخمس سنوات في رسالة صغيرة بعنوان: «في الحركة» De Motu. ثم توسع فيها في كتاب يعد الكتاب الرئيسي لنيوتن وعنوانه: «المبادى» الرياضية للفلسفة الطبيعية» الذي يعد الكتاب الأساس في كل العلم الحديث. وقد صدر هذا الكتاب في لندن سنة

في هذا الكتاب وضع نيوتن ثلاثة قوانين للحركة، ن:

الجسم يبقى في حالة سكون إلا إذا أرغم على
 تنير هذه الحالة بواسطة قوة تسلط عليه.

٢ ـ تغير الحركة يتناسب مع مقدار القوة المسلطة
 على الجسم.

٣ ـ لكل فعل ردّ فعل مضاد له ومساوٍ له.

ومن ناحية أخرى أصلح القانون الثالث من قوانين كبلر، وانتهى إلى أن القوة الجاذبة التي تمسك بالكواكب في أفلاكها حول الشمس تتناقص بنسبة مربع المسافة بين الكوكب وبين الشمس.

وكان نيوتن بروتستنتي المذهب في الدين، وكان متحمساً غيوراً على البروتستنتية على الرغم من أنه لم يقول فيها: hypotheses non fingo (= إني لا أفترض فروضاً). وقد أولّت تأويلين متناقضين: احدهما أنه يرفض استخدام الفروض في البحث العلمي، والثاني أنه يقرر فقط أن ما يقوله ليس فروضاً، بل هو ناتج التجارب ودراسة الظواهر واستخراج النتائج عن طريق الاستقراء. راجع تفصيل هذا في كتابنا: قمناهج البحث العلمي؟.

#### مؤلفاته

- المبادي، الرياضية للفلسفة الطبيعية، Principia . ١٦٨٧ ، mathematica Philosophiae Naturalis
Mathematical : وترجمه إلى الإنجليزية بعنوان
. ١٧٢٩ لندن سنة ٢٧٢٩ .

ـ دالبصريات، Opticks، سنة ١٧٠٤.

ـ الحساب الكلي arithmetica universalis . سنة ۱۷۰۷. وقد ترجم إلى الإنجليزية بعنوان Universal . ، arithometick .

- اإصلاح تواريخ الممالك القديمة The . chronology of ancient Kingdoms amended ، ظهر سنة ۱۷۲۸ بعد وفاته .

ـ الملاحظة على نبوءات دنيال ورؤيا يوحناه Observations upon the Prophecies of Daniel and the apocalypse of st. John وظهر سنة ۱۷۳۳ بعد وناته.

الله Isaci Newtoni قد جمعت مؤلفاته وطبعت بعنوان Opera quae extant Omnia. London, 1775-1785, 5 Vols.

# مراجع

المرجع الأساسي عن حياة نيوتن هو:

- David Brewster: Memoirs of the life, Writinges, and Discoveries of sir Jsaac Newton, 2nd. 2 Vols, 1855 (Reprinted 1965).

# وأحدث دراسة عن سيرة نيوتن هي:

- Richard S. Westifall: Never at Rest: a Biography of Jsaac Newton, 1981.
- Peter & Ruth wallis: Newton and Newton iana,

يكن متمسكاً بالشعائر الدينية. ولهذا فإنه لما حاول الملك جيمس الثاني فرض المذهب الكاثوليكي على انجلترا، كان نيوتن في طليعة المقاومين لهذا الاتجاه، إلى جانب زملائه في جامعة كمبردج. ولهذا اختاروه ليكون ممثلاً لجامعة كمبردج في حركة مقاومة مشروع جيمس الثاني هذا. وبهذه الصفة تعرّف إلى مجموعة أوسع تشمل الفيلسوف جون لوك، قامت بالثورة على جيمس الثاني.

ومن ناحية أخرى كان نيوتن قد ضاق ذرعاً بالتدريس في جامعة كمبردج، وراح يبحث عن السلام والراحة. ورأى أن ذلك سيتحقق لو أنه أقام في لندن ولذلك راح يبحث عن وظيفة في لندن ليستقر هناك. وظفر بهذه الوظيفة، بفضل مساعي صديق له كان سياسياً ناشئاً وهو شارل مونتيجو Montague الذي سيصبح فيما بعد بلقب: لورد هاليفكس. فعين نيوتن مديراً لإدارة سك النقود، في سنة ١٨٩٦؛ لكنه لم يتخل عن وظيفته في كمبردج إلا في سنة ١٨٩٦؛ لكنه لم يتخل عن وظيفته في كمبردج إلا في سنة ١٨٩٦؛ فانتقل إلى لندن ليمضي فيها بقية عمره.

وهنا في لندن اتسع لنيوتن المجال للاهتمام بميادين أخرى، فاهتم بالدين واللاهوت. وفي السنوات الأولى من العقد الأخير من القرن السابع عشر كان قد أرسل إلى جون لوك نسخة من مخطوط حاول فيه أن يثبت أن المواضع المتعلقة بعقيدة التثليث في الكتاب المقدس كانت تزييفاً للنص الأصلي. ولما شرع لوك في اتخاذ الإجراءات لطبع هذا البحث، تراجع نيوتن عن نشره خوفاً من أن يتهم بإنكار عقيدة التثليث. كذلك انكب نيوتن على تفسير نبوءات دنيال وسفر الرؤيا المنسوب إلى يوحنا، وكتب دراسة عن ذلك. وقد نشر كلا البحين بعد وفاة نيوتن.

على أن نيوتن كان يؤمن بوجود إله خالق لهذا النظام العجيب الموجود في النظام الشمسي. لكن إله نيوتن يختلف عن إله ديكارت: فإله نيوتن يتدخل دائماً لضبط نظام الكون والسهر على انتظام حركة النجوم والكواكب؛ أما إله ديكارت فقد أعطى الدفمة الأولى للحركة الكونية ثم تركها تأخذ مجراها دون أن يحفل بها بعد ذلك أيداً.

وفي علم مناهج البحث ثم قولة مشهورة لنيوتن

\*\*\*

- Alexandre Koyré: Etudes newtoniennes. Paris, 1968.
- I. Bernard Cohen: Introduction to Newton's Principia, 1971.
- The correspondance of Newton, 7 Vols. 1959-1977 edited by R.W. Turnbull and J.E. Scott.
- 1672-1975, A Bibliography. Dawson, 1977.
- F. Rusénberger: Isaac Newton und seine Physsikalischen Principien 1895.
- Léon Bloch: La Philosophie de Newton. Paris, 1908.
- J. W. Hermiel: The Background to Newtons Principia, Oxford, 1965.



#### هايمزيت

#### Heimsoeth (Heimz)

(1886 - 1975)

مؤرخ للفلسفة ألماني.

ولد في كيلن (كولونيا) في ١٨/١/ ١٨٨٦، وتوفي في كيلن في ١٠ سبتمبر ١٩٧٥.

صار أستاذاً في جامعة ماريورج في سنة ١٩٢١، وأستاذاً في جامعة كينجزبرج في سنة ١٩٢٢، ثم أستاذاً في جامعة كيلن في سنة ١٩٣١.

وقد تأثر خصوصاً بنقولاي هارتمن.

وقد حاول في دراساته عن ديكارت وليبنتس ونيوتن وهيجل وفشته وشلنج أن يتلمس مصادر دينية وصوفية، وخصوصاً تأثير السيد اكهرت ويعقوب بيمه Böhme.

وفي كتابه: «الموضوعات الكبرى في الميتافيزيقا الغربية» يؤكد أولوية الإرادة على المقل ليس فقط عند شوينهور وشلنج، بل وأيضاً عند دونس اسكوت.

وفي دراساته عن كُنت عارض تفسير مذهب كنت عند كاسيرر وهرمن كوهن وپاول ناتورب وڤندلبند ولاسك وريل Riehl . وذلك أنه أبرز جانب التقبل في نظرية المعرفة عند كنت، بينما هؤلاء كانوا يؤكدون جانب الفاعلية التي للعقل المحض في عملية المعرفة. وضد الصورية التي أبرزتها الكنتية الجديدة أبرز هيمزيت تلقائية الأنا والذات. وقد وضع شرحاً ضخماً في ٤

أجزاء على «نقد العقل المحض» لأمانويل كنت.

#### مؤلفاته

- امنهج المعرفة عند ديكارت وليبنتس، في جزئين، ١٩١٢ - ١٩١٤.
- ـ «الموضوعات الستة الكبرى في الميتافيزيقا الغربية»، ١٩٢٢.
  - ـ افشتها، ۱۹۲۳.
  - ـ المينافيزيقا والنقد عند كروسيوس؛ سنة ١٩٢٦.
- . امعاداة الأخلاق Immoralismus عند نيتشهه، هه ١٩.
- ـ الدراسات في فلسفة كنته: حـا سنة ١٩٥٦؛ حـ٢ سنة ١٩٧٠.
- الديالكتيك المتعالي. شرح على نقد العقل المحض لكنت، ٤ أجزاء ١٩٦٦ ١٩٧١.
- ـ وقد عرض فلسفته في مجموعة: «الفلسفة في عروض ذاتية؛ حـ٣، سنة ١٩٧٧، ص١٠٢ ـ ١٣٢.

### هربرت

# (پوهان فريدرش)

### Herbart (Johann Friedrich)

فيلسوف وعالم تربية ألماني، ويعد المؤسّس الأول لعلم التربية في ألمانيا .

ولد في أولدنبرج في ٤ مايو ١٧٧٦ ، وتوفي في

جيتنجن في ١٤ أغسطس ١٨٤١.

بدأ دراسته الجامعة في جامعة بينا Iena حيث درس على فشته، وإن كان لم يتأثر به ولم يأخذ بأفكاره.. ثم انقطع عن الدراسة لخلاف مع أبويه، وصار مربياً في بيت آل اشتايجر Steiger، محافظ مدينة انترلاكن (سويسرا)، وأفادته هذه التجربة في ممارسة التربية عملياً والإفادة من ذلك في وضع نظرياته في التربية. وفي سويسرا عرف المربي الكبير بستالوتسي Pestalozzi ودرس مؤلفاته. وفي سنة ١٨٠٨ حصل على ليسانس في الفلسفة والتربية؛ وبعد ذلك بثلاث سنوات صار أستاذاً مساعداً في جامعة جيتنجن. وفي سنة ١٨٠٨ دعي ليشغل كرسي امانويل كُنت في جامعة كيتجزبرج.

١ \_ دمدخل إلى الفلسفة، ١٨١٣؛

٢ ـ اعلم النفس بوصفه علماً ، في مجلدين ،
 ١٨٢٥ ـ ١٨٢٥ .

٣ ـ الميتافيزيقا العامة، في مجلدين ١٨٢٨ ـ
 ١٨٢٩.

٤ ـ فموجز محاضرات في التربية، ١٨٣٤.

#### فا...اذ

يرى هربرت أنه ليس للفلسفة موضوع خاص محدود. وقصرها على موضوع خاص محدد من شأنه أن يضيّق من نظرتها، ويقلل أهميتها. ولكن الفلسفة تريغ إلى نظرة شاملة في كل موضوعات الوجود، وتعمل على تكوين المفهومات وتعميق تحليلها. وتبعاً لذلك تتوزع ف وعها:

فإيضاح المفهومات، وتمييز أنواع الأحكام، وتأليف الأقيسة: يكوّن علم المنطق.

والتجربة والمجادلات الأولى لفهم الكون: يؤدي إلى سلسلة من المفهومات غير التعينية والمتناقضة عند التحليل النقدي. وهذا يكون فلسفة العلوم الوضعية.

وضرورة تصحيح وتظهير وتكميل المفهومات تنشأ عنها الميتافيزيقا. وهذه تنقسم إلى: ميتافيزيقا عامة (أنطولوجيا)؛ وميتافيزيقا تطبيقية وهذه تشمل علم

النفس، وفلسفة الطبيعة، وعلم الكون، واللاهوت الطبيعي.

وهناك مفهومات لا تحتاج إلى تحويل، بل تثير مباشرة في الأنا أحكاماً بالرضا أو الرفض. وهذه المفهومات هي موضوع علم الجمال، والأحكام فيه أحكام تقريعية.

# الميتافيزيقا:

ويأخذ هربرت في نقد المفهومات الكبرى، مثل: الوحدة، العِلّة، الأنا، المادة. فيقول إنها مفهومات متناقضة. ذلك أن الوحدة تنسب إلى الشيء الواحد، مع أن كيفياته متعددة. والمادة ينظر إليها على أنها كم متناه، مع أنها تتألف مما لا نهاية له من الأجزاء. والرابطة العِلّية لا يمكن مشاهدتها لا في ذاتها ولا في الأشياء المترابطة برابطة العلّية. ومفهوم الأنا متناقض. ومفهوم التغير عامض سواء أرجعناه إلى عوامل خارجية أو إلى عوامل باطنة والصيرورة المطلقة ستكون صيرورة بغير عِلّة، لأن المتغير سيكون هو الصيرورة نفسها.

وهكذا نجد هربرت يخضع المفهومات المتافيزيقية الكبرى إلى نقد حاد. ذلك أن البحث الميتافيزيقي عنى نظر هربرت عبداً بالشك. وكل مبتدىء بارع في الفلسفة هو شكّاك، وكل مبتدىء. وبدون ممارسة الشك تنتفي تلك القشمريرة التي تستطيع أن تضعنا في الحالة التي فيها نميز المُرضي من الضروري، والمتصور من المعطي. لكن الشك بعيد عن حالة نضوج الأفكار. والشك المنحط يتعلق بذاتية إدراكنا للأشياء، ويتمسك بها، بينما الشك العالي ينطلق من التشكك في ثبات نقط الانتداء في معلوماتنا.

لكن ليس من الممكن افتراض أنه لا يوجد شيء، لأن ذلك يؤدي إلى القول بأنه لا شيء يظهر. ومع انكار الوجود يبقى على الأقل بساطة الإدراك الحتى، وهو أمر لا يمكن إنكاره. إننا إذا رفعنا الوجود، بقي الظهور (أو: المظهر). وهذا الظهور، بما هو ظهور، هو أمر حقيقي. إن الظهور حقيقي. وينتهي هربرت إلى القول بأن الوجود، هو الوضع المطلق Absolute Position، المعطى في كل إدراك جسي. وإنه في الإدراك الحتي الوضع المطلق حاضر، وإن لم يدرك الإنسان ذلك الوضع المطلق حاضر، وإن لم يدرك الإنسان ذلك

(«الميتافيزيقا» حـ بند ٢٠٤). وأشكال العِيان، خصوصاً المكان، معطاة موضوعياً، حتى لو كانت امظهراً موضوعياً» ونظرة عارضة لله ولطبيعة الأمور الواقعية («الميتافيزيقا العامة» حـ بند ٢٠٩).

ومفهوم الوجود يستبعد كل سلب وكل الاضافات.

ويقول هربرت إن النقطة قابلة للإنقسام، وبهذا يمكن فهم العلاقات الضماء في الهندسة. ولهذه الفكرة أهمية خاصة بالنسبة إلى مفهوم المادة. وعنها تنتج إمكانية التأليف غير الكامل أو قابلية النفوذ في داخل الأمور الواقعية؛ التي منها تنشأ المادة ـ والمادة الممتدة هي للمظهر شيء موضوعي، ولكن المادة أمر واقعي، بوصفها المجموع من كائنات بسيطة وفي هذا المكان يحدث شيء فعلا، يكون من نتيجة ظهور الوجود (قمتن في علم النفس، طح س ١١٠ وما يليها:

علم النفس: وهذا يقودنا إلى الحديث عن علم النفس عند هربرت. إن المفهوم الرئيسي في علم النفس هو: النفس. «إن علم النفس يكشف لنا في مثال النفس عن تكوين باطن ممتاز لماهية بسيطة ووفقاً لهذا النمط، يجب على كل إنسان أن يتصور سائر الناس، بل والكائنات التي لا تقوم بالتصور والامتثال، وبساطة النفس يجب أن تعذ نتيجة لوحدة الفكر والشعور. والأساس الأخير الذي يجب أن يرد إليه كل شيء هو الامتثال Vorstellen إن الامتثالات هي المقومات الذاتية للنفس. إنها التعبيرات المتعددة عن الكيفية الثابتة للنفس، وبها لا تتلقى النفس أية مادة من الخارج».

وللنفس نقطة رياضية في المكان: ولهذا لا يمكن أن يقال عنها إنها في مكان أو في زمان. وهي في تفاعل مستمر مع الجسم الذي هو مركب من الواقع. وفي هذا التفاعل يكون إما التغويق والإضعاف، أو الإسراع والتقوية. والثاني ترداد فسيولوجي، والأول ضغط فسيولوجي، والتذكر ينتج عن سعي كل امتثال إلى أن يكون من جديد مشعوراً به. والذهن هو «القدرة على الترجه في التفكير نحو كيفية ما يفكر فيه» («متن في علم النفي» ط۳ ص ١٧٥).

علم التربية: والتربية عند هربرت تقوم على أساس

الأخلاق، وتجد غايتها في الأخلاق. وتقوية الأخلاق إنما تتم بواسطة التدريب. والتعليم والتعليم والتدريب يجب أن يخدما تنشئة الأخلاق. ولا يوجد تعليم لا يقوم بالتربية، كما لا توجد تربية ليست في خدمة التعليم. وعلى التعليم أن يؤثر في الإرادة بواسطة توفير الامتثالات والممدارك، ذلك لأن الإرادة تتوقف على الامتثالات ومستواها. والمعلومات يجب أن تتوافق مع اهتمام التلميذ، حتى لا تكون عبئاً ثقيلاً عليه. وبالاهتمام توقظ المعالية الذاتية. ولهذا فإن الاهتمام توقظ الأضيق الذي للتعليم. وينبغي أن يتوجه الاهتمام إلى كل مادين معرفة الطبيعة والإنسان، وبدرجة متساوية.

ويميز هربرت ستة أصناف للاهتمام هي: التجريبي، والتأملي النظري، والجمالي، والتعاطفي، والاجتماعي، والديني.

والتعليم على أنواع: تعليم يقوم بالغرّض، وتعليم يقوم على التحليل، وتعليم يقوم على التركيب. وعلى المعلّم أن يستخدم هذه الأنواع الثلاثة بحسب الحاجة.

ومهمة التدريب والنظام أن يكيّف المبادىء الأخلاقية مع مزاج المتعلم ومشاعره بحيث يتكون عن هذا ضميره، ويختلف بحسب ميول التلميذ وسِنّه، ويجب عليه ألا يميق، أو يفرض، أو يقولب في قالب محدد.

وفي موضوع العلاقة بين التربية والفلسفة أبدى هربرت وجهة نظر متضاربة: فهو من ناحية يريد تخليص علم التربية من النظريات الفلسفة غير اليقينية، ومن ناحية أخرى يؤكد صراحة أن بناء التربية بوصفها علماً هو مهمة الفلسفة. وفي كتابه «المدخل إلى الفلسفة» يقرر أن التربية والسياسة تكونان فرعين رئيسيين لنظرية الفضيلة، التي تتسب بدورها إلى العلوم العملية.

وقد أراغ هربرت إلى تكميل نظريات بستالوتسي في التربية، واتخذ موقفاً معارضاً لجان جاك روسو ولجون لوك.

# نشرة مؤلفاته

طبع مجموع مؤلفاته Sāmtliche Werke في ١٢ مجلداً، ومجلد تكميلى، وأشرف على هذه الطبعة .G استفاد من مكتبة الأبروشية. إذ راح يقرأ المؤلفات الكلاسيكية، ويتعمق في دراسة اللاهوت، أطّلع على الأدب الألماني الجديد الذي أبدعه الشاعر كلوبستوك Klopstock والناقد والمؤلف المسرحي الكبير لشنج بروسيا الشرقية، وموطن امانويل كنت (هاصة علم مساعدة طبيب حربي روسي أراد توجيهه إلى دراسة علم الطب. وهنا في كينجسبرج حضر محاضرات امانويل كنت، وتعرف إلى هامان Hamann فانعقدت بينهما أواصر صداقة متينة، ووجهه هامان إلى تعلم اللغتين الانجليزية والإيطالية.

وبعد عامين ـ أي في سنة ١٧٦٤ ـ انتقل إلى مدينة ريحا Riga حيث دخيل المدرسة الكياتيدرائية Domschule . صار قسيساً بروتستتياً وواعظاً.

ويداً في نظم الشعر في سنة ١٧٦١، فألف قصيدة بعنوان: وإلى كورش؛ (وكورش هو شاهنشاه إيران) أهداها إلى بطرس الثالث قيصر روسيا. وفي أثناء مقامه في ريجا كتب شفرات عن الأدب الألماني الجديد شفرات؛ (ريجا بعنوان: ففي الأدب الألماني الجديد شفرات؛ (ريجا ١٧٦٠ ـ ١٧٦٧؛ ونشرت بعد ذلك في «مجموع مؤلفاته ح٣؛ ح٤) وفيها أبدى آراء مهمة سديدة في علم الجمال وتاريخ الفن وتاريخ الأدب. وأثارت «شفراته هذه مساجلات أدبية عديدة. وعقب عليها بنشر مجموعة دراسات بعنوان: فغابات نقدية (١٧٦٩) تتناول خصوصاً علم الجمال، وتأخذ صف لسنج ضد فتكلمن، في الآراء التي أبداها لسشنج في كتابه: والأموكون، وقل هيز هردر تعيزاً دقيقاً بين الرسم، والموسيقي والشعر.

وقد جلبت عليه مساجلاته في هذه المقالات عداوات عديدة أنقصت من مكانته كرجل دين؛ لهذا قرر ترك مدينة ريجا؛ وأقيل من منصبه في نهاية مايو سنة ١٧٦٩.

فركب السفينة في بحر البلطيق ثم في بحر الشمال، حتى وصل في شهر يوليو إلى نانت Nantes في غربي فرنسا؛ ومن هناك سافر إلى باريس. وقد عبر عن انطباعاته في هذه الرحلة الطويلة في كتاب بعنوان: فيرميات سفرة في سنة ١٧٦٩ ((مجموع مؤلفاته) حـ٤).

Hartenstein، سنة ۱۸۵۰ ـ ۱۸۵۲؛ وأعيدت هـذه الطبعة في سنة ۱۸۸۳ ـ ۱۸۹۳.

ثم تولى K. Kehrbach وO. Flugel إصدار نشرة نقدية من سنة ۱۸۸۷ حتى ۱۹۱۲ في ۱۹ مجلداً، في مدينة Langensalza، وقد أعيد طبعها في سنة ۱۹۱۳.

### مراجع

- J. Capesius: Die Metaphysik Herbarts in ihrer Entwickl. geschichte, 1878.
- T. Wiget: Pestalozzi und Herbart, 1891.
- O. Flügel: Herbarts leben und lehre, 1907; 3. aufl. 1912.
- A. Ziechner: Herbarts Aesthetik, 1908.
- L. Strümpell: Die Pädagogik der Philosophen Kant, Fichte, Herbart. Brunswick, 1843.
- W. Kinkel: Herbart, sein leben und seine Philosophie. Giessén, 1903.
- F.H. Hayward: The Critics of Herbartianism. London, 1903.
- Th. Fritzsch: J.F. Herbarts leben und lehre, leipzig, 1921.

هردر (بوهان جوتليب)

(Johann Gottlieb) Herder

(1744 - 1803)

فيلسوف ولاهوتي ألماني.

ولد في مورونجن Mohrungen (في بروسيا الشرقية) في ٢٤ أغسطس ١٧٤٤، وتوفي في فيمار Weimar في ١٨ ديسمبر ١٩٠٣.

ولد من أسرة رقيقة الحال، إذ كان أبوه مدرساً في مدرسة أولية، وكان منشداً في الكنيسة وقارعاً لناقوس القرية. وتعلم أولاً على أبدي أبويه، تعلماً بسيطاً يقوم على الكتاب المقدس، والأناشيد الدينية اللوترية. ودخل المدرسة الأولية التي كان يديرها جرم Grimm، فتعلم قواعد النحو اللاتيني، ومبادى، اللغة اليونانية واللغة العبرية والموسيقى. ولما عين القشيس تريشر Trescher في قرية مورونجن سنة ١٧٦٠، اتخذه نشاخاً. لكن هردر

وفيها أيضاً اقترح مشروعاً لتجديد التعليم في المدارس.

وفي باريس تعرف إلى ديدرو Diderot ودالمبير D'alembert ، وزار المتاحف، وغشى الصالونات الأدبية .

وتلقى دعوة من أمير وأسقف لوبك Lūbeck ليقوم بتربية أولاده، فترك باريس متوجهاً إلى ألمانيا في متصف شهر ديسمبر ١٧٦٩. فركب السفينة التي أصابها الغرق بين ميناني أنقوس وأمستردام. وواصل السفر في البحر، فوصل في شهر مايو ۱۷۷۰ إلى أوتين Eutun (في إقليم هولشتاين) حيث مقر أمير لوبك. ثم استأنف السفر، بصحبة تلميذه، ابن الأمير، قاصداً ايطاليا. وتوقف أثناء هذه السفرة في ميناء هامبورج حيث التقى بالناقد والمؤلف المسرحي لسنج Lessing. كذلك توقف في مدينة دارمشتاد Darmastadt حيث تعرّف إلى كارولينا فلاكسلاند Carolina Flacksland التي ستصبح زوجة له بعد ذلك بثلاث سنوات. وفي شهر سبتمبر ١٧٧٠ وصل إلى اشتراسبورج حيث عرض عليه أن يشغل منصب واعظ في بلاط الكونت شاومبورج لِبُّه في بوكبورج Bückeburg. فوافق على هذا العرض، وانفصل عن تلميذه؛ واستغل مقامه في اشتراسبورج للتداوي عند جراح في هذه المدينة من مرض في عينيه كان قد استفحل أمره. لكن لم تنجع الجراحتان اللتان أجريتا له . . وفي أثناء اقامته هذه في اشتراسبورج تعرّف إليه الشاعر جيته Goethe الذي كان آنذاك طالباً يدرس الحقوق في جامعة اشتراسبورج. وكان لهذا اللقاء بين هاتين العبقريتين العظيمتين أثر عظيم في التطور الروحي لكليهما معاً؛ فإن هردر أشعل في نفس جيته حماسة هائلة للشعر الشعبي، واستعرض معه آراءه في الخَلْق الفني. وكان هردر يعمل آنذاك في بحث اعن أصل اللغة ( ١٧٧٢ ، وهذا البحث سينال جائزة الأكاديمية الملكية في پروسيا، في يناير ١٧٧١. وكان الجدل قد أثير آنذاك حول: هل اللغة توقيفية من الله، أو اصطلاحية من صنع الإنسان؟ وقد ناصر الرأي الأول زوسلمش Süssmilch، بينما عارضه هردر فحاول في هذا المبحث أن يبرهن على أن الإنسان مهيأ بطبعه وتركيبه العضوي لاختراع اللغة ابتداء من موارد طبيعة خالصة ولا حاجة بالإنسان إلى وحي إلهي لاختراع اللغة. كما أن اللغة ليت تقليداً الأصوات الحيوان.

وفي ٢٨ أبريل سنة ١٧٧٠ لما شفي من مرض عينيه، غادر اشتراسبورج، وتوجه إلى بوكبورج ليشغل منصب واعظ في بلاد الكونت شاومبورج - لِبّه، الذي كان مشغولاً فقط بالبطولات الحربية والمجد العسكري. لكن هردر وجد العزاه عند الكونتيسة ماريًا، زوجة هذا الكونت، وكانت شديدة التقوى. وفي سنة ١٧٧٢ بدأت صداقته مع هاينه Heyne، عالم اللغات في جيتنجن. وفي مايو ١٧٧٣ عقد قرانه بكارولين فلاكسلاند Caroline Flacksland.

وتنميز هذه الفترة التي قضاها في بوكبورج بالاهتمام بالدراسات الدينية ويفلسفة التاريخ. ففي أثنائها ألّف الكتب التالية:

١ - افلسفة فن التاريخ أيضاً»، سنة ١٧٧٤
 (امجموع مؤلفاته) حه)؛

٢ - اأقدم وثيقة في تاريخ الجنس البشري، حد،
 ريجا ١٧٧٤ (اسجموع مؤلفاته، حـ١) وفيه يتناول موضوعاً احتدم فيه النزاع آنذاك بين هامان وكنت؛

٣ ـ اخمس عشرة رسالة اقليمية، ليبتسك ١٧٧٤
 (امجموع مؤلفاته، ح٧)؛

٤ ـ اشروح على العهد الجديد من الكتاب المقدس، سنة ١٧٧٥ (المجموع مؤلفاته ح٧).

٥ ـ «أسباب الذوق السليم عند مختلف الشعوب»،
 برلين ١٧٧٥ (ط٢ في برلين ١٧٨٩؛ «مجموع مؤلفاته»
 حـ٥) ـ وقد نال جائزة من أكاديمية العلوم في برلين في
 سنة ١٧٧٣.

٦ ـ المجلد الثاني من «أقدم وثيقة . . . » («مجموع مؤلفاته» ح٧). ويعد وفاة الكونتية ماريا ليونورا في سنة ١٩٧٦ لم يعد يحتمل البقاء في بوكبورج . وكان جيته قلا توسط له عند دوق قيمار كارل أوجست، فعينه مديراً عاماً. فسافر هردر إلى قيمار لتولي هذا المنصب، وذلك في سنة ١٩٧٦. وكانت وظيفته هي : مدير عام، ومستشار ديني، والقسيس الرئيسي في بلاط دوق قيمار. وهنا في قيمار نَجم بصداقة جيته وقيلاند Wicland ، وحظي بالتوقير والهدوء. ولهذا كانت سنواته الأولى في قيمار خصبة. إذ أصدر:

١ ـ ترجمة عن العبرية لسفر «نشيد الأناشيد»، سنة ١٧٧٨؛

٢ ـ «المعرفة والإحساس في النفس الإنسانية»؛
 سنة ١٧٧٨؛

٣ ـ التجسيم في الفنونة ـ من عهد إقامته في ريجا
 (دمجموع مؤلفاته حم).

٤ ـ مجموع من «الأغاني الشعبية» (١٨٧٨ ـ ١٨٧٨)؛ (حـ١٠ ـ حـ١).

۵ ـ ارسائیل عین دراسة البلاهیوت، (۱۷۸۰ ـ ۱۷۸۱) في جزئين (المجموع مؤلفاته).

٦ - اعبقرية الشعر العِبْرية (ديساو ١٧٨٢ - ١٧٨٨) ط٢ في ليبتسك ١٧٨٧ ؛ (مجموع مؤلفاته حدا ١ - ح١٢).

٧ - (أفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية) - ريجا
 وليبتسك ١٧٨٤ - ١٧٩١ ((مجموع مؤلفاته) حـ١٣ حـ١٤) - وهو أشهر وأهم مؤلفاته.

وفي سنة ۱۷۸۷ تدخل في النزاع الذي ثار آنذاك حول مذهب اسبينوزا، هذا النزاع الذي تولّى كبره ياكوبي؛ فكتب هردر حواراً بعنوان: ﴿الله: بعض المحاورات﴾ (ليبتسك ۱۷۸۷؛ ط۲ ۱۸۰۰؛ (مجموع مؤلفاته) حـ۱).

وفي سنة ۱۷۸۸ غادر هردر ڤيمار ـ مؤقتاً ـ للقيام برحلة طويلة في ايطاليا، فزار روما، ونابلي، وفيرنتسه، وقتسيا، واستمر في هذه الرحلة حتى يونيو ۱۷۸۹.

ثم عاد إلى قيمار، وتخلى عن فكرة الانتقال إلى جيننجن Gottingen ـ وكان جيته أيضاً هو الذي سعى له في هذا المنصب ـ وآثر البقاء في فيمار، بعد أن حصل جيته من دوق قيمار على تحسين في أوضاعه المادية، ونشر كتاباً جديداً بعنوان: قرسائل لتحسين أحوال الإنسانية، (ريجا ١٧٩٣ ـ ١٧٩٧؛ قمجموع مؤلفاته، ح٧١ ـ ح٣ في ريجا ١٧٩٤ ؛ ح٤ ـ ح٠ في ريجا ١٧٩٤ ؛ ح٤ ـ ح٠ في ليسك ١٧٩٨؛ حج١ ـ ح٠).

لكن مزاج هردر الحاد السريع الغضب ما لبث أن أوقعه في خلاف مع جيته ومع شلر. وجرت القطيعة بينه

وبين جيته بشكل نهائي في سنة ١٧٩٧. وانقطع عن الكتابة في مجلة Horen التي كان يصدرها شلر. ولم يبق له من الأصدقاء إلا نفر قليل منهم: كتيبل Knebel وڤيلند Wieland، ثم بعد ذلك بمدة الشاعر الرومنتيكي جان بول رشتر Jean Paul Richter. ثم اندفع في هجوم عنيف على امانويل كنت، يبدو أن السبب فيه هو سخرية كنت من كتاب هردر: «أفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية). فأصدر هردر كتاباً بعنوان: (ما بعد النقد) Metakritik (ريجا سنة ۱۷۹۹؛ امجموع مؤلفاته! حـ٢١)، وكتاباً آخر بعنوان Kalligone (ليبتسك سنة ١٨٠٠؛ امجموع مؤلفاته؛ ح٣٣). وفي هذين الكتابين هاجم كتابي كنت: انقد العقل المحضا، وانقد الحكم الحكم وكان قبل ذلك قد وجه نقداً إلى فلسفة الدين والأخلاق عند كنت، وذلك في بحثه بعنوان: "الله، وفي مواضع مختلفة من السلسلة الخامسة من كتابه: «كتابات مسيحية المذا النقد الموجه ضد كنت زاد من أعداء هردر، وصيّره في عزلة أليمة، خصوصاً بعد القطيعة بينه وبين جيته وشلر.

وفي خريف سنة ١٨٠١ منحه أمير باڤاريا لقب يل.

وتوفي هردر في ڤيمار في ١٨ ديسمبر ١٨٠٣.

#### تلسفته

كان هردر رائداً لكبار المفكرين والفلاسفة الذين توالوا في ألمانيا طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: في الأدب كان رائداً ومرشداً روحياً لجيته، والأخوين فلهلم وفريدرش السليجل Schlegel والأخوين جاكوب وفلهلم جرم Grirmm في النظريات المتعلقة بالشعر وعلم الجمال؛ وفي فلسفة اللغة كان رائداً لفلهم فون هومبولت Humblt؛ وفي فلسفة التاريخ كان رائداً وملهماً لهيجل؛ وفي الفهم التاريخي كان رائداً لأرنولد جيلين Gehlen.

وملكة المعرفة الرئيسية عنده هي «الشعور» Gefühl ، وقد شبهها بحسّ اللمس. ورأى أن العقل المحض المنفصل عن العواطف والدوافع أمرّ افتراضي محض.

وبسبب ثقافته الواسعة جداً في الأدب، والتاريخ والفلسفة والدين، وبفضل اتقانه لعدة لغات قديمة (اللاتينية، واليونانية، والعبرية)، وحديثة (الانجليزية والفرنسية والايطالية) فإنه كان مزوداً بأداة ممتازة لدراسة الحضارات الإنسانية وتمييز خصائصها.

وأدرك أن فعل المعرفة لا يمكن أن يتم بدون اللغة الإنسانية، ولهذا أولى دراسة اللغة ـ بما هي لغة ـ أهمية عظمى.

أ ـ اللغة: واللغة هي الاستعمال القصدي لبعض الأصوات من أجل الدلالة والرمز على الأحداث والأشياء؛ ولهذا فإنها لا تنشأ من الاصطلاح البحت، لانها تشير دائماً إلى أساس واقعي؛ كما أنها لا تهدف إلى المحاكاة المحضة لأنها لا تريد أن تكون مجرد نسخة مما تشير إليه، بل هي علاقة تتحصل من بعد، تجرد من بعض الأوجه والمظاهر. وفي اللغة وباللغة تتحقق إمكانية وباللغة تتحقق إمكانية وباللغة تدرك العلاقات والروابط بين الموجودات، وبذلك يتم فهم الواقع، وثم وحدة بين الفكر والتعبير وهذا التوحيد بين الفكر والتعبير وهذا التوحيد بين الفكر والنطق يفسر هذه الحقيقة وهي أن معنى أي شيء يتضمن موقفاً انفعالياً تجاه الشيء، ولهذا فإن كل لفة تمثل مركباً من المقولات، التي بها يعبر الناطقون باللغة ـ أفراداً كانوا أو شعوباً ـ عن ذواتهم.

ب - الشعر: والشعر في نظر هردر هو نوع من فهم الحقيقة الواقعية. فبينما النقاد والشعراء المعاصرون له كانوا يرون في الشعر إما أنه نتيجة التحصيل والتعلم، أو هو وسيلة للتسلية والترويح عن النفس - كان هو يرى أن الشعر ينبع من المحيط التاريخي والطبيعي كما يعانيه الشاعر بواسطة شعوره؛ والبادرة الأولية للشعر هي التعجب. والشعر يصدر عن علاقة ديناميكية بين الإنسان والعالم، وهي علاقة يكون التعبير عنها أصدق بواسطة صوت الكلمات والإيقاع الوزني. والشعر - مثله في هذا مؤل الموسيقى - لا يمكن مقارنته في جوهره بأي شيء مئل الموسيقى - لا يمكن مقارنته في جوهره بأي شيء أخر. لكن الشعر ليس مجرد تعبير عن المحيط الذي نشأ فيه وعنه، بل سرعان ما تستقل القصيدة بذاتها، وتكون لنفسها عالماً خاصاً بها. واللغة بما لها من قدرة على الخلق والإبداع، تهب الشعر وجوداً جوهرياً منفصلاً عن الخلق والإبداع، تهب الشعر وجوداً جوهرياً منفصلاً عن

المحيط. ولهذا يقول هردر: «إن الشاعر هو خالق الأمة التي يوجد فيها؛ ذلك لأنه يهبها عالماً لتشاهده؛ وهو يملك في يده أرواح بني أمته ليقتادها إلى ذلك العالم». وكما قال هامان «إن الشعر هو لغة الأم الحقيقية لبني الإنسان»، قال هردر إن الشعر يتجلى في أكبر صفاته وقوّته في العصور غير المتمدينة لكل أمّة. وبرهن هردر على هذه الدعوى بالإشارة إلى الأسفار الشعرية من العهد القديم من «الكتاب المقدس، بالنبة إلى العبرانيين، وإلى هوميروس بالنسبة إلى اليونان، وإلى أوسيان Ossian بالنسبة إلى الأمة البريطانية. وقد ظل هردر حتى آخر حياته يعتقد أن القصائد التي نشرها ماكفرسون حياته يعتقد أن القصائد التي نشرها ماكفرسون النبة إلى أوسيان هي قصائد صحيحة النبة إلى أوسيان.

وكان هردر يعتقد أن الأغانى والأساطير الشعبية هي الينبوع الذي يجب أن يمتتح منه الشعراء. وحاول أن يبيّن أن تاريخ الشعوب يتضمن عصوراً سعيدة فيها وجد الانسجام والتوافق بين الشعب ورؤسائه وشعرائه، مما مكن من تقدم الحضارة والشعر؛ كما وجدت عصور انحلال أدت فيها الظروف التاريخية إلى منم تفتح الشعر ووجود العبقريات المبدعة الخلأقة. ولهذا السبب عنى هردر بالعثور على بقايا الشعر الجرماني القديم كما يتمثل في الأغاني الشعبية، كما عني بالشعر الاسكندناوي العتيق وبالأساطير الجرمانية والشمالية، وبأغانى التروبادور في فرنساء والمينسنجر Minnesanger في ألمانيا في العصر الوسيط. واعجاب جيته بأوسيان، كما يتجلى خصوصاً في قصة جيته الأولى: ﴿ آلام الفتي ڤرتر ، حيث قال: ﴿ حَلَّ أُوسِيانَ فِي نفسى محل هوميروس، وراح في القسم الثاني من هذه القصة يترجم صفحات عديدة من شعر أوسيان إلى اللغة الألمانية ـ نقول إن هذا الاعجاب بأوسيان عند جيته إنما كان بتأثير هردر بعد لقائهما في اشتراسبورج كما ذكرنا من قبل.

وقد أشاد هردر بشكسبير لقدرته الفائقة على إحياء التاريخ ونزعته المتوجهة نحو أساطير الشمال. واستخلص من الأشعار التي نسبها ماكفرسون إلى أوسيان، ومن ملحمة Edda التي جمعها برسي Percy وأغاني الفلاحين ـ نظرية «الأغنية الشعبية».

إذراى أن الأغنية الشعبية التنجلى بأنها منظر حسّي متواصل حافل بالأحداث، وأنها خشنة، بسيطة، ساحرة وعظيمة ومليئة بالعينية الجسّية في كلماتها وإيقاعاتها. وهي تنبع من الحماسة، ومن الشعور الفياض الأولي. وقد اتخذ جيته هذا التعريف أساساً لكثير من قصائله. وقد نشر هردر في عامي ۱۷۷۸ وأصبح عنوانها في سنة ۱۸۰۷: الشعبية، Volks licter (وأصبح عنوانها في سنة ۱۸۰۷: المم مختلفة، كما ضم أيضاً أشعاراً لشكسير.

ويؤكد هردر أنه فبقدر ما يكون الشعب أكثر بداوة، أي أكثر حيوية، وحرية في العمل، تكون أغانيه أكثر بداوة وحيوية وحِسَية،. وكمال الأغنية فيقوم في المسار الغنائي للوجدان أو الشعور. والميلوديا هي روح الأغنية... والأغنية يجب أن تُسمَم، لا أن تُرى،.

وعنده أن التفكير والشعر، والشعور والمعرفة، والعلم والإيمان ـ كلها تؤلف وحدة. ولم ير في كل وحدة من هذه الوحدات أي انفصال: فكل شيء يجري في التيار الحيّ للقوى الإلهية والعضوية في الكون. وعن هامان أخذ نقد التصور التنويري للعقل البارد، كما أخذ عنه فكرة الحرية الخلاقة التي للفرد، وحق الشعور والوجدان والعبقرية المبدعة. وأسقط هردر الحواجز بين الشعر والشعب. وقرر أن العبقرية طبيعية قائمة خارج المجتمع وضد المجتمع المدني.

# حـ ـ فلسفة التاريخ:

يرى هردر أن العناية الإلهية لا يقتصر نشاطها على الطبيعه دون التاريخ ولهذا حاول أن يتعرف في أحداث التاريخ المتوالية تحقيق خطة إلاهية والاتجاه نحو التقدم لكنه رفض الفكرة القائلة بأن هذا التقدم يسير في خط توكيد العقل المجرد، وبأن هذا التقدم يسير في خط مستقيم، فيه كل عصر يمثل، لذاته، زيادة في السعادة أو في الكمال بالنسبة إلى العصر السابق عليه. ذلك لأن دعوى رجال التنوير قياس العصور الماضية بالنسبة إلى العصر الحاضر، بوصفه ذروة التاريخ والحضارة، أو على الأقل القول بأن العصر الحاضر هو أكبر العصور تقدماً نقول: إن هذه المدعوى تنبع من نظرية متحيّزة إلى الإنسانية ذاتها. إن كل عصر، مثله مثل كل فرد، وكل

شعب، له قاعدته الخاصة في الكمال التي تميزه من سائر المصور؛ ووفقاً لها ينبغي تقديره والحكم عليه. لكن ليس معنى هذا تقسيم التاريخ إلى خانات جامدة ليس بين بعضها وبعض اتصال ولا تأثير، وذلك لأن كل عصر مثله مثل كل فرد ليس إلا تنويعاً لمقصد هو في جوهره واحد، وهذا المقصد هو الإنسانية بوصفها كُلاً واحداً أما إن هذا المقصد لا يستطيع أن يميش إلا في تنويعات فهذا راجع إلى طبيعة الإنسان الخاصة. إذ الإنسان مزود بمجموع من القوى، والميول، التي في وسعها أن تنمو وتتطور في اتجاهات مختلفة عديدة، دون أن يمنع هذا من اتجاهها نحو هدف وحيد للتاريخ، ألا وهو تحقيق ما الانسانة.

وفي كتابه ووهذه أيضاً فلسفة أخرى في التاريخ؟ (١٧٧٤) يقول هردر إن الله حقق خطّته في تنشئة الجنس الإنساني بأن استخدم الناس كأدوات غير واعية. وبهذا الرأي سيقول هيجل. وعلى عكس هذا سيقول نيتشه وكارل ماركس الأنهما يريان أن الإنسانية هي بنفسها التي تتولى تنظيم التاريخ والمجتمع بل والطبيعة.

ويبين هردر أن الغائية الحقيقية الصادرة عن العناية الإلاهية تتجلى في ميدان الجغرافيا، والتشريع والتاريخ ففي ميدان الجغرافيا يقول إن الكرة الأرضية مرت بسلسلة من الثورات (أو: الدورات) التحضيرية (فصل ١، الكتاب العاشر) الممهدة لظهور الإنسان الذي هو تاج الخليقة: مثل تغير محور القطبين وميل خط البروج. والله قد وصى على ألا يربط تكوين الجبال بدوران الكرة الأرضية، كى تتجنب أن توجد الجبال على طول خط الاستواء، في المنطقة الحارة التي لا تلاثم ازدهار الإنسانية (فصل ٦ من الكتاب الأول) وإنما أوجدها في المنطقة المعتدلة لتكون مهدأ للجنس البشري، وفي أفضل جزء. كذلك تجنب الله أن يخلق قارة جبلية في الجنوب، لأنها لن تكون قابلة لسكنى بني الإنسان ـ والعناية الإلاهية فصلت بين الشعوب بواسطة عوائق طبيعية تجعل من المستحيل قيام سيادة استبدادية (الكتاب الثامن).

وفي ميدان العلوم الطبيعية يرى هردر العناية الإلهية فيما يلي: صُنِع الخلق كيما يكون محسوساً ومتذوقاً في كل نقاطه: وهذا يفسّر شدة الاختلاف بين الكائنات

الحية، واستمرار بقاء الكائنات العضوية الدنيا الأحط من الإنسان: إنها ليست فقط صورة أولية إجمالية منه، بل هي أيضاً غاية في ذواتها - وقد حرمت العناية الإلاهية الحيوانات الشبيهة بالإنسان (القردة العليا: الشمپانزي، الأورانيج أوتانيج الخ): من ملكة النطق حتى لا تستطيع أن تمبر عن كل الفظائم التي تشعر بها. وفي مقابل ذلك تجد أن لغة الإنسان هي موهبة إلاهية (فصل ٣، الكتاب ك). وبنية الإنسان قد رتبت من أجل تحقيق استقامة القامة، وتنمية المغ ومن ثم: تنمية العقل.

وفي ميدان التاريخ: الإنسان يعيش في الوهم السعيد بأنه حُرّ، مع أنه موجه (الكتاب الخامس). واختراعاته ترجع إلى الصدفة أكثر مما ترجع إلى الذكاء، وإلى الإلهام والتوفيق الإلهي أكثر من أن ترجع إلى مهارة الإنسان. حتى أن التاريخ يرجع مساره وأحداثه إلى التوجيه العلوي من الله. وفي الفصل الثاني من الكتاب العاشر يستعرض هردر وخطة الله فيما يتعلق بجنسنا البريه. وفي فصل ٧ من الكتاب الثالث عشر يتحدث عن «العناية الإلهية» التي تحكم كل شيه.. وكل فرد، وكل فرد، وكل عصر تاريخي ـ يكون غاية في ذاته، وليس وسيلة في خدمة غاية خارجية عنه.

والإنسان، بقامته المستقيمة الواقفة، وبنمو مخّه هو أول كائن في الخليقة متحرر: إذ هو متحرر من استعباد الغريزة، ومستعد للسلوك المعقول والأخلاقي. وقد حدث هذا بقصد من الخالق، الذي وهبه تركباً فزيائياً هيأه للتأمل، والذي وهبه اللغة بخاصة. ولهذا فإن الإنسانية هي في وقت واحد: مشل أعلى، وواقع تشريحي يستند إلى الأخلاق والعلوم الطبيعية واللاهوت. وهردر يعرف الإنسان بأنه حقيقة تشريحية وقصد من الله.

وفضيلة الإنسان تتحدد بتعارضها مع اتجاهين: من ناحية، بتعارضها مع الحيوان، ومن ناحية أخرى بتعارضها مع الصوفية الروحانية. فلا يجوز للإنسان أن يتآخى مع القرد. وعلينا أن نقنع بألا تكون لنا إلا ذكاء وحساسة إنسان ثان.

والنزعة الإنسانية عند هردر نزعة تدعو إلى العالمية. وعلى الرغم من وطنيئة الجرمانية، فإنه اتخذ من اليونان ومن روما وطناً فوق وطنه الجرماني. وهو

يؤكد أن كل الناس إخوة، لأنهم جميعاً أبناء الله (الآب الإلهي). ولما كان هردر قسيساً مسيحياً في المقام الأول، فإنه أقام هذه النزعة العالمية على أساس العقيدة المسيحية، فقال: «إن العقيدة القائلة بإله واحد هو آب، هذه العقيدة التي آمن بها ودعا إليها المسيح، وبواسطتها أمل أن يهب الناس السعادة الأبدية، هي ذروة المعرفة الإنسانية، وهي التي تربط كل عناصرها على أجمل نحو وأصفاه، وبدونها لا يمكن وجود أي أحكام محض في العقل الإنساني، ولا أية وحدة في مبادئه، ولا أي علم خالص بالقوانين الطبيعية، ولا أية أخلاق كلية، ولا أي اتحاد عالمي بين الشعوب؛ («مجموع مؤلفاته»، نشرة سوفان حـ١٤ ص٠٥٥).

وهو لا يريد التحدث عن "أجناس بشرية"، وإنما فقط عن «شعوب» تختلف باللغة وبالحضارة، لكنها تبقى دائماً إخوة بالدم.

وبالرغم من هذه التصريحات الحازة الخاصة بالإنسانية العالمية الكلية، فإن هردر قد وضع لهذه العالمية حدوداً وقيوداً في تفكيره الواقعي العملي. فقد بقى فكره مركزاً على أوروبا وعلى حوض البحر الأبيض المتوسط. ذلك أنه في عرضه للخطة الإلهية الشاملة لكل العصور وكل الأمم، لم يتناول إلا: المصريين، والعبرانيين، واليونان، والرومان، والعصر الوسيط في أوروبا. وخلت هذه الخطة من الكلام على الهنود، والجنس الأصفر، والسود. ونحن نستشعر في كلامه ـ وإن لم يصرح بذلك ـ نوعاً من عقدة تفوق الجنس الأبيض على سائر أجناس البشر. لكنه ـ والحق يقال ـ سرعان ما يعتذر عن ذلك بإرجاع النقص أو العيوب في الشعوب غير البيضاء إلى أسباب من الجو والبيئة المحيطة. فهو مثلاً في الفصل الرابع من الكتاب السادس (امجموع مؤلفاته حـ١٣ صـ٢٣٣ ـ ٢٣٦) يتحدث عن السُّود فيقول: إنهم إخواننا، ولونهم ليس إلاَّ التكيّف مع الجو، أي أنه أمر ثانوي عَرَضي. وخلظ شفاههم، وضخامة أعضائهم الجنسية إنما هو تعويض من الطبيعة لهم عن حرمانهم من مسرّات التفكير السامي، وذلك بأن زودتهم باستعداد كبير للذات الجنسية. افلنرث لحال الزنجي لأنه ـ بسبب حال الجؤ ـ لم يحظ بنعمة أكبر. لكن حذار من أن نحتقره. ولنوقر الطبيعة الأمّ التي حتى

۳۱۲

لو حرمتنا من شيء، فإنها تعوّض عنه (المجموع مؤلفاته على حال مالفاته على حال الزنجي لا تمنعه، مع ذلك، من القول بأن الطبيعة، قد وضعت الزنجي في مرتبة قريبة من مرتبة القرد، (حـ١٤ صـ ٢١١).

أما الجنس الأصفر فإن هردر يقدّره أكثر من الجنس الأسود، وإن كان مع ذلك يأخذ عليه نقائص. فهو يقول عن الصينيين: ووالذوق الصيني يبدو أنه ناتج عن أعضاء سيتة التكوين، كما أن شكل حكومتهم وحكمتهم يتضمنان الاستبداد والخشونة، (فصل ٢، الكتاب رقم ٦). ومجموع مؤلفاته، حـ١٣، ص١٩٥، وهو يأخذ على الكتابة الصينية أنها تشتمل على أربعة وعشرين ألف حرف، وأنها من ستة أنواع، مما يميز الشعب الصيني عن سائر شعوب العالم. وكتابتهم شديدة التعقيد إلى درجة أن الجزء الأكبر من تعليم التلاميذ يكرّس لتحصيل الكتابة، لا للإفادة منها لتحصيل المعلومات.

وفي مقابل ذلك نجد هردر ينصف العرب انصافاً كبيراً لا نعثر على مثله عند الكتاب الأوروبيين حتى نهاية القرن الثامن عشر. وقد فصّلنا القول في هذا الموضوع في مقال نشرناه في مجلة «العربي» (العدد الممتاز، سنة ١٩٨٤، الكويت) فنتكفي بالإحالة إليه. وحسبنا هنا خلاصة لآرائه في هذا الباب:

لقد خص هردر المرب بمعظم الكتاب التاسع عشر من كتابه «أفكار في فلسفة تاريخ الإنسانية». وتلخص ما قاله في النقط التالية:

١ ـ حكومة الأمبراطورية العربية ارتبطت بأسرة
 واحدة هي أسرة (النبي) محمد، يعني قريش.

٢ ـ الأمبراطورية التجارية العربية الشاسعة الأرجاء أحدثت تأثيراً في العالم راجعاً ليس فقط إلى موقع البلاد التي تتألف منها، بل وأيضاً إلى طابعها القومي، ولهذا عاشت بعد زوال ممتلكاتها.

٣ ـ وكان للدين (الإسلامي) واللغة العربية تأثير
 كبير آخر في شعوب القارات الثلاث... وفيما يتعلق بالمقائد التي يقول بها هذا الدين، فليس من شك في أنه رفع مستوى الشعوب الوثنية التي اعتنقته فوق مستوى

الوثنية الغليظة التي عبدت كائنات الطبيعة، والنجوم السماوية وأشخاصاً أرضيين؛ وجعلت هؤلاء المعتنقين للإسلام عُبَاداً متحمسين لإله واحد أحد، باري، حاكم للعالم وقاض فيه؛ وقد عبدوه بواسطة عبادات يومية، وأعمال إحسان، ونظافة بدنية، وإسلام لإرادته.

والمرب يعدّون لغتهم هي أنبل ما في تراثهم ؟ وحتى اليوم تقوم هذه اللغة ـ عن طريق لهجات متعددة بالربط بين الناس وتبادل السلع، على نحو لم تفعله أية لغة أخرى. وبعد اللغة اليونانية، ربما كانت اللغة العربية هي الأجدر بهذه السيادة . وبواسطة هذه اللغة الفنية تكوّنت العلوم التي بدأ بإيقاظها المنصور، وهارون الرشيد والمأمون، وابتدأت من بغداد ـ مقرالعباسيين ـ وسارت شمالاً وشرقاً وخصوصاً غرباً، وازدهرت زماناً طويلاً في أميراطورية العرب الشاسعة ».

 ٤ - • وكان الشعر تراثهم القديم، ولم يكن ابناً لرعاية الخلفاء، بل ابناً للحرية. وقد ازدهر قبل محمد بوقت طويل، الأن روح الأمة (العربية) كانت شعرية، وآلاف الأشياء قد أيقظت هذه الروح.

والأمر الذي نما خصوصاً تحت سماه الشرق
 هو العنصر القصصي الخراف للشعر، والأقصوصة
 الخيالية.

٦ - ووفلسفة العرب، على غرار الشرقيين، إنما تكونت بالمعنى الصحيح حول القرآن، ولم تتخذ شكلاً علمياً إلا بفضل مؤلفات أرسطر المترجمة إلى العربية. فتكونت فرق مارست - في مجادلاتها - نقداً دقيقاً للمقل المحض، ولم تترك للإسكلانية المسيحية في العصور الوسطى إلا التدقيق في المعتقدات المسيحية ووالأوروبية،

 ٧ ـ الومارس العرب علم النحو بوصفه أحد أمجاد جنسهم).

٨. «أما في كتابه التاريخ فإن العرب لم يكونوا موفقين توفيق اليونانيين والرومان، إذ أعوزتهم الدول الحرة، وتبعاً لذلك، أعوزهم التحليل العملي للوقائع وللأحداث العامة. لهذا لم يستطيعوا أن يكتبوا إلا أخبار القصيرة الجافة، أو جازفوا ـ في تراجم الأفراد ـ بالمبالغة في مديح أبطالهم أو الطعن الظالم في أعدائهم.

والأسلوب التاريخي المنسجم لم يتكون عندهم؟ وتواريخهم هي من الشعر أو منسوجة بالشعر. وفي مقابل ذلك تجد أن أخبارهم وأوصافهم للبلدان الجغرافية للبلاد التي استطاعوا معرفتها والتي لا نعرفها بعد، مثل أفريقيا الوسطى لاتزال مفيدة لناه.

٩ - «وأبرز مزايا العرب إنما تتجلى في الرياضيات، والكيمياء، والطب ـ وهي علوم قد زادوها ثراء بانتاجهم الشخصي، وفيها وبها صاروا أساتذة أوروبا».

ومن هذا الموجز الذي حرصنا على ايراده من نص كلام هردر \_ يتبيّن أنه كان أوّل منصف للحضارة العربية بين الكتاب الأوروبيين. والشواهد التي ساقها للتدليل على آرائه هذه تدل على أنه كان على اطلاع واسع جداً على ما نقل إلى اللغات الأوروبية منذ القرن السادس عشر من مؤلفات عربية، وعلى التراجم اللاتينية \_ وربما العبرية، لأنه كان يتقن العبرية \_ للكتب العربية. والمؤسف أنه لم يذكر أسماء المراجع التي رجع إليها؛ إذن لكنًا قد عرفنا المصادر التي استقى منها معلوماته عن الحضارة العربية.

### د ـ اللاهوت:

قلنا إن هردر كان قسيساً بروتستنياً وواعظاً دينياً. ومن هنا كان من الطبيعي أن يعنى باللاهوت وبالكتاب المقدس.

وكان أول انتاجه في هذه الدراسات هو: «أقدم وثيقة للجنس البشري»، ثم «شروح على العهد الجديد (الأناجيل) من الكتاب المقدس»، ثم «أوراق إقليمية موجهة إلى الوّعاظ».

لكن اتجاهه الديني تجلى بشكل أعمق وأوضح في كتبه في فلسفة التاريخ، وخصوصاً كتابه الأول وعنوانه: «فلسفة في التاريخ أيضاً، من أجل تنشئة الإنسانية» (سنة 1974). لكنه لم يكتب كتاباً برأسه في فلسفة الدين، أو في مجمل معتقداته الدينية. ولهذا يصعب تحديد موقفه الديني بشكل مفصل. ومكانته بين اللاهوتين في عصره قد غطى عليها اشليرماخر Schleiermacher. وأهميته في علم اللاهوت تكاد تنحصر في تطبيقه للنظرة التاريخية

على تفسير العقيدة المسيحية، وتفسير الكتاب المقدس. وهذا هو ما تميز به على اللاهوتيين التنويريين مثل أرنستي Ernesti وزملر Semler.

لقد أوتي هردر، بفضل عمق نظراته التاريخية، القدوة على فهم الموقف التاريخي واللغة المجازية التي استخدمها الكتاب المقدس بطريقة جديدة وبحيوية أصيلة. واستطاع أن يفسر الشعر الوارد في الكتاب المقدس، وخصوصاً «المزامير». وكان هردر أول من أدرك ما في «إنجيل يوحنا» من ضور وتصورات مجوسية (پارسية). وفي نقده للأناجيل أدرك أهمية إنجيل مرقص، والطابع غير التاريخي لكثير من المواضع في إنجيل يوحنا وأهمية هردر في ميدان اللاهوت تقوم أساساً في كونه كان الرائد لفهم جديد للأناجيل.

وكان هردر خصماً للاهوت الذي استند إلى مثالية كَنْت، لأنه كان يشك في دعوى كنت وجود مبادىء قبلية للعقل المحض. ورأى أن الإيمان إدراك للوحى. وأكد أن الله ليس فكرة ميتافيزيقية عن المطلق أو تصوراً حدّياً مِتَافِيزِيقِياً، كما أنه ليس المعنى الباطن أو الخلفية لقانونية أخلاقية بل الله يتجلى كفوة أولية لكل حياة. والإنسان في واقعه التاريخي الفردي محدود، ولكنه في فردانيته قادر على أن يعكس القوة الأولية الإلهية، وأن يجعل من حياته الدنيوية رمزاً على الحياة الإلهية. ويؤكد هردر أن «الآخرة» هي قوة «الدنيا»، ويمكن إدراكها بالشعور. والشعور ليس وظيفة نفسية ثالثة (إلى جانب العقل النظرى والإحساس)، بل هو الفعل الأولى للروح الإنسانية بعامة. الطبيعة والروح، الخَلْق والتاريخ ليسا أضداداً نهائية، بل هي ترتبط مع بعضها البعض بواسطة الفوة الأولية الإلهية والطبيعة لبست . في المقام الأول . موضوع العلوم الوضعية، بل هي الحياة الخلاقة بوصفها التجلى الذاتي للخالق. والروح ليست هي العقل المستنير، بل هي قوة الحياة الناشئة عن الإرتباط مع

وفيما يتصل بيسوع المسبح يميّز هردر ـ على نحو أقوى مما فعل رجال التنوير ـ بين «إيمان بيسوع» و«الإيمان بيسوع»، وبهذا استبق هرنك Hamack في قوله بازدواجية الإنجيل. وما اجتذبه خصوصاً هو الحياة الإلهية ليسوع، إذ رأى فيها سمّواً أخلاقياً وإنسانية كاملة.

### نشرات مؤلفاته

الطبعة النقدية الكاملة Sämtliche Werke قد أشرف عليها B. Suphan وتقع في ٣٣ مجلداً، وظهرت في برلين من سنة ١٨٧٧ إلى ١٩١٣. وقد أعيد طبعها بالأوفست في مدينة هلدسهيم سنة ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨.

أما رسائله فنشرت كما يلي:

ـ امن وإلى هردرا رسائل غير منشورة من تراث هردر، ۳ أجزاء، ليتسك ١٨٦١ - ١٨٦٢.

ـ امراسلات هردر مع نكولاي، نشرة هوفمان، برلين ۱۸۸۷.

ـ امراسلات هردر مع كارولين فلاكسلانده، زوجته، وذلك في الفترة بين سنة ١٧٧٠ ـ ١٧٧٣ أي قبل الزواج. ثيمار ١٩٢٦ ـ ١٩٢٨.

ـ فرسائل هردر، بتحقیق W.Dobbck، ڤیمار ۱۹۵۹.

ـ ارسائل هردر إلى هامان، برلين ١٨٨٩.

### أبحاث عنه

وضع ثبتاً بها M. Fouché في كتابه: فلسفة التاريخ عند هردر؟ باريس ١٩٤٠، ص١٠١ ـ ٦١٨ (رسالة قدمت إلى جامعة استراسبورج ونشرت ضمن منثوراتها). ومن أهم الدراسات التي كتبت عنه نذكر:

- R. Haym: Herder, nach seinem leben und seinen werken, 2 Bde, Berlin 1877-1885.
- M. Kronenberg: Herders Philosophie nach ihren Entwicklungsgang und ihrer historischen stellung. Heidelberg, 1889.
- C. Siegel: Herder als Philosoph. Stuttgart-Berlin, 1907.
- R.T. Clark: Herder, his life and Thought. Berkeley- Los Angeles, 1955.
- R. Stadelmann: Der historische sinn bei Herder, 1928.
- T. Litt: Kant und Herder als Danker der geistigen welt, 1930.
- F. Meinecke: Die Entstehung des Historismus, Vol. II, 1936.

أما الأقوال الخاصة بعمل المسيح في خلاص البشر فإنها في مرتبة ثانوية .

وعند هردر أن سلطان «الكتاب المقدس» إنما يقوم على أساس أنه مفهوم «إنسانياً» وأنه تاريخ يخاطب قلب الإنسان، وأن حياة المسيح نموذج للإنسانية الكاملة. («مجموع مؤلفاته» حـ ٢٠ ص ١٧٧ وما يليها). والوصول إلى هذه التيجة إنما يتحقق بالفهم الفلسفي واللغوي وفقاً للقواعد وبطريقة منهجية. والأناجيل هي تعبير عن المقاصد التي توخاها مؤلفها الإنساني. ومعنى هذا أن هذه المقاصد لا ترجع إلى وحي فوق الطبيعي، بل هي ترجع إلى «استلهام» صادر عن الله (حـ ٢٠ ص ١٨).

والمركز الرئيسي لأبحاث هردر في اللاهوت هو العلاقة بين الوحي، والكتاب المقدس، والعقل. أما مسائل: التثليث، وحقيقة المسيح فقد انصرف عنها ولم يتوغل في البحث فيها، بل اطرحها صراحة (المجموع مؤلفاته، حـ٢٠ ص١٧٣ وما بعدها). ولكن ذلك لم يكن بسبب إنكار للوحي الإلهي، وبسب نزعة عقلية.

والله ـ في نظر هردر ـ هو الواحد الأعلى الحيّ الفقال. وهو القوة الأولية Urkraft التي تتجلى على أشكال لامتناهية . وهو لا يقبل القسمة في العالم، ولا يمكن تصوّره على هيئة شخص. ويناظر أبدية الله العالم بوصفه نظام الأشياء الغائبة، التي هي أيضاً تعبيرات عديدة عن القدرة الإلهية، وتجليات لفعل الله في العالم. وعقل الله يبرهن على وجوده في نظام العالم وسيره على قوانين.

والخليقة كلها يسودها التقابل والتضاد، إنها في حرب مستمرة، وفي الوقت نفسه هي في ميلاد متجدد باستمرار، وتسير نحو مزيد من الانسجام. والخطة الرئيسية للتنظيم تتجلى في الطبيعة عند كل الكائنات الحية، حتى إن المثل الواحد يكفي لتفسير الباقي، وعملية التطور نحو هدف التاريخ تكشف عن ثلاثة قوانين أساسية هي: قانون المحافظة على البقاء، وقانون الارتباط بين الأنواع المتشابهة، وقانون الفصل بين الأشياء العتضادة.

تأثير هائل (سويداس ص١٣١٤ س١٦ وما يليه؟ سونسيوس الرسالة رقم (٨). ولسمو أخلاقها كانت تتجول بين الناس بحرية. وهي لم تتزوج طوال حياتها، كما أكد ذلك دسقيوس (في مادة هوباتيا عند سويدا ص١٣١٤ س٢) فظلت عذراء.

ومن المؤكد أن تأثيرها السياسي كان السبب الرئيسي في النهاية الفاجعة التي حلّت بها. وقد اختلفت الروايات في وصف هذه النهاية. فقال سقراط («التاريخ الكنسي» ٧: ١٥) إنها كانت عائدة من سفرة فانقض عليها جماعة من العامة، وانتزعوها من العربة التي كانت تركبها، وأدخلوها في كنيسة القيصرين، ونزعوا عنها ملابسها وانهالوا عليها ضرباً بالحجارة حتى ماتت، ثم أخذوا جثتها وقد تمزقت إرباً إرباً إلى ساحة الكيناريون حيث أحرقوها. وقال البعض أن أشلاءها قد ألقي بها في مختلف أنحاء مدينة الاسكندرية. وكان يحرض العامة على هذه الأفعال الشائنة الفظيعة أسقف الاسكندرية: كيرلس، الذي كان شديد التعصب الهستيري، وقد كان مصرعها هذا مصدراً للإلهام الأدبى في العصر الحديث.

# مراجع

- R. Hoche: «Hypatia, die Tochter Theons», in Philol. 15 (1860), p. 435-474.
- St. Wolf: Hypatia, die philosophin vun Alexandria. Czernowitz, 1879.
- H. Ligier: De Hypatia philosopha et eclectismi Alexeandrine fine. Dijon, 1869. Thèse.
- Wolfgang Al. Meyer: Hypatia von Alexandrie: ein Beitrag zur Geschichte des Neuplatonismus. Heidelberg, 1886.
- G. Bigeni: «Ipazia alexandrina», in atti del R. Istituto veneto di scien. ed arti, tom. 5, Serie 6 (188617) pp. 397-437, 495-526, 681-710.
- C. Pascal: Figure e caratteri. Palermo, 1908.
- K. Praechter: art. in Pauly-wissowa-Kroll IX, 1, Col. 242.

# هوباتيا في الأدب والأسطورة

- Kingsley: Hypatia, cultural historical novel, 1852/53.

- W. Wiora (ed.): Herder-Studien, 1960.
- F. Jacob Schmidit: Herders Pantheist. Weltanschaunng, 1888.

هوياتيا

### Hypatia

# (توفیت سنة ۱۵۹م)

الفيلسوفة الوحيدة في تاريخ الفلسفة كله، وكانت من أتباع الأفلاطونية المحدثة.

ولدت في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي في مدينة الاسكندرية. وأبوها هو الرياضي السكندري الكبير ثاون السكندري. ومن المؤكد أنها توفيت في سنة الكبير ثاون السكندري. ومن المؤكد أنها توفيت في سنة كتابنا: ﴿مونسيوس القورنيائي﴾، بنغازي ١٩٧٧) والتي فيها مجدّها تقع بحسب رأي زيك Seek ـ في الفترة ما بين ربيع سنة ٤٠٤ وحتى نهاية سنة ٤٠٧. وتحت إشراف أبيها ثاون تخصصت في الرياضيات وعلم الفلك. وما نعرفه من أسماء مؤلفاتها يندرج كله في الرياضيات والمنافيات والكلف وهذه الكتب هي:

۱ ـ اتذكرة في ذيوفنطس.

٢ ـ (في القوانين الفلكية).

٣ ـ اتذكرة في كتاب المخروطات لأبولونيوس.

ويذكر المؤرخون (سقراط: «التاريخ الكنسي» ١٩٧ وما و ١٩ سويدا تحت مادة: «هوباتيا» ١٣١٣س ١٩ وما يليه) أنها شغلت منصب أستاذ الفلسفة في دار التعليم الأفلاطونية في الاسكندرية؛ وأنها قامت بشرح بعض مؤلفات أفلاطون وأرسطو وغيرهما من الفلاسفة. وقد تتلمذ عليها سونسيوس، الذي سيتحول وهو في سن عالية إلى المسيحية، وسيصير أسقفاً على طولمينا (في برقة بلييا).

لكن لم تصلنا أية معلومات عن مؤلفاتها في فليفة.

وتألّقت مكانة هوباتيا في الأوساط العلمية والسياسية في الاسكندرية لحكمتها وبلاغتها ولجمالها أيضاً. وكان علية القوم يهرعون إليها طلباً للنصيحة في الأمور المامة: السياسية والاجتماعية. وكان لها من ثمّ

- Fritz Mauthner: Hypatia, Roman, 2. aufl. 1892.

 R. Asmus: Hypatia in Tradition und Dichtung, 1907.

- H. von schubert: «Hypatia von Alexandrien in Wahrheit und Dichtung», in Preuss. Jahrb. 124 (1906), p. 42-60.

### هيزنبرج

# Heisenberg (Werner Karl)

(1901 - 1976)

# فزيائي عظيم وفيلسوف ألماني

ولد في ديسمبر سنة ١٩٠١ في فورتسبورج (ألمانيا). ودُرَس الفيزياء في جامعة منشن (ميونخ. وحصل على الدكتوراء الأولى في سنة ١٩٣٣ برسالة عن الاضطراب في التيارات السائلة. ثم التحق بجامعة جيتنجن ليحضر دروس ماكس بورن؛ ثم انتقل في خريف سنة ١٩٢٤ إلى كوينهاجن للدراسة في المعهد الجامعي للفيزياء النظرية لحضور دروس نيلز بور Niels المحدد دلك بقليل نشر مقالاً بعنوان: ٥-ول التفسير الكمي النظري للملاقات الحركية والميكانيكية، وفيها اقترح تفسيراً جديداً للمفهومات الأساسية في الميكانيكا.

وفي سنة ١٩٢٧ نشر بحثاً عن مبدا اللاتعين، بين بموجبه الحدود النظرية التي تفرضها ميكانيكا الكم على بعض أزواج المتغيرات التي يؤثر بعضها في بعض دائماً، مثل: الموقع، والزخم momentum. وانتهى من ذلك إلى توكيد أنه ليس في استطاعة أي نظام كمي ميكانيكي أن يكون له موقع دقيق وزخم دقيق في نفس الوقت. وهذا هو ما عرف بمبدأ «اللاتعين» indeterminacy. وهذا المبدأ يشمل كل الظواهر، كبيرها وصغيرها. لكن أهميته محصورة غالباً في الميدان الذري وما تحت الذري.

وقام هو وبور Bohr بوضع ما يسمى بفلسفة التكامل complementarity. وهي تؤكد الدور الفعال الذي للمِلم في قيامه بالقياسات، وكيف أن ثمت تفاعلاً بينه وبين الشيء الملاحظ، مما يجعل القياس لا يتعلق

بالشيء الملاحظ كما هو في ذاته، بل يتعلق به وبالعالِم الباحث الذي يقيس.

ومن سنة ١٩٢٧ إلى سنة ١٩٤١ كان هيزنبرج أستاذاً للفيزياء في جامعة ليبسك. وفي المدة من ١٩٤١ حتى ١٩٤٥ كان مديراً لمعهد الأمبراطور قلهلم للفيزياء في برلين.

وأثناء الحرب العالمية الثانية عمل مع أوتّو هان Otto Hahn (197A \_ 1874) المراة - أحد المكتشفين لشطر النواة - في تركيب مفاعل نووي. ومن هنا نسب إليه دور كبير في التمهيد لمصنم القنبلة الذرية.

وبعد انتهاء الحرب في سنة ١٩٤٥ صار مديراً لمعهد ماكس پلانك للفيزياء وللفيزياء الكوكبية في مدينة جينجن. ثم انتقل هو وهذا المعهد إلى مدينة منشن (ميونخ) في سنة ١٩٥٨. ومنذ سنة ١٩٥٣ وهو يبحث في وضع نظرية موخدة للمادة... وتوفي في أول فبراير سنة ١٩٧٦.

وقد حصل على جائزة نوبل في الفزياء في سنة ١٩٣٢.

### فلسفته العلمية

يعد قرنر هيزنبرج المؤسس الحقيقي لميكانيكا الكم، وواضع مبدأ «اللامتعين» وقد أسهم في زيادة تحديد وفهم نواة الذرة، والمغناطيسية الحديدية، والأشعة الكونية.

لكن أبرز إسهام له في فلسفة العلوم هو وضعه لمبدأ ونسب اللاتعين، Unschärferelation، وبموجبه لا توجد حتمية في المستوى الذري ولا المستوى تحت الذري. بمعنى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في الظواهر التي تسب إلى هذين المستوين.

يثبت هيزنبرج أن الجزيء يتأثر بعاملين: الموضع، والحركة. وكلما حاولنا أن نعرف بدقة أحد هذين العاملين، فإن العامل الثاني يزداد صعوبة في المعرفة. والتحديد المطلق لجزيء سيؤدي إلى عدم تعين مطلق في حركة هذا الجزيء، والعكس بالعكس.

وبَيْن هيزنبرج أن هذا القصور في المعرفة لا شأن له بعدم دقة آلات القياس. إن الحدود الكمية للمعرفة ـ اتحوّلات في أُسُس علم الطبيعة، سنة ١٩٤٨ ـ وهو يحتوي على مجموعة من مقالاته.

- «الفيزياء والفلسفة: الثورة في العلم الحديث، سنة ١٩٥٨ وهو محاضراته باللغة الانجليزية التي ألقاها في سلسلة: قمحاضرات جفورد،

- «الجزء والكل»، سنة ١٩٦٩ ـ ويحتوي على ترجمة ذاتية أي سيرة حياته في شبابه وبداية رجولته.

ـ قصورة الطبيعة في الفزياء المعاصرة؛، سنة ١٩٥٥.

- المدخل إلى نظرية المجال التوحيدية الخاصة بالجزئات الأولية، سنة ١٩٦٧.

### مراجع

- P.A. Heelan: Quantum Mechanics and objectivity. 1965.
- M. Jammer: The Conceptual Development of Quantum Mechanics, 1966.
- Louis de Broglie: Les incertitudes d'Heisenberg.
   Paris, Dunod, 1982.
- W. Hörz: Heisenberg und die Philosophie 1968.
- F. Krafft und A. Meyer- Abisch: Grosse Naturwissenschaftler, 1970.

تتعلق خصوصاً بكل تجربة ممكنة في مجال الظواهر الميكروفزيائية. إن نسبة اللاتعين أمرٌ لا مفرّ منه.

والتجريب - الذي كان العلماء من قبل يرون أنه الحاكم الذي لا يخطى - لم يَمُد الفيصل الموضوعي، بل هو الآخر خاضع لتدخل ذاتي من جانب العالم الذي يقوم بالتجريب. ومن ثم يؤكد هيزنبرج أن العالم فقال بقدر ما هو مشاهد في مجال البحث العلمي.

لهذا عارض هيزنبرج بشدة الوضعية المنطقية التي نادت بها قدائرة قينا. وأكد الدور الكبير الذي لشخصيه العالم في تكوين العلم، واستعان بالموضوعات المطلقة التي قال بها العلم التقليدي (الكلاسيكي): المواقف النسة الملاحظة.

إن ميكانيكا الكم تقتضي أن نتخلى عن مفهوم العلية الذي كان سائداً في البحث العلمي، لأن سلوك الجزيئات لا يخضع لأية حتمية، بل هو أمر احتمالي فقط. ويترتب على ذلك أن قوانين نيوتن في الحركة في المكان والزمان لا تلائم العملية الأساسية التي تتم في الذرة. لكن هذه القوانين تبقى صحيحة بالنسبة إلى العالم فوق الذري.

# مؤلفاته

- المبادىء الفزيائية لنظرية الكم، سنة ١٩٣٠.



# الوعى

# Conscience (F.); Consciouness (E.); Bewusstsein, Selbstbwusstsein (D.); Coscienza (I.); Conciencia (Sp.)

هو إدراك النفس لأحوالها وأفعالها. أو: هو حضور العقل أمام ذاته في فعل الإدراك والحكم. والوعي يفترض القدرة على التمييز بين القوة المفكّرة وبين الموضوعات المفكّر فيها. ويقول أرنست كاسيرر: فإن تصور الوعي هو حرباء الفلسفة حقاً. إذ هو يدخل في مختلف ميادينها، ولكنه لا يتخذ في أي ميدان منها نفس الشكل، بل هو في تغير مستمره (كاسيرر: قطسفة الأشكال الرمزية، حـ٣ ص٥٠، ط٢ سنة ١٩٥٤).

وقد تطور معنى اللوعي، في اتجاهين، يمكن أن ينمت أولهما بأنه وظيفي، والثاني بأنه مادي. فبالمعنى الأول الوعي يعني شكلاً، أو تركيباً في الإنسان، مؤسّساً في التركيب الذاتي للإنسان. وتطور هذا المعنى عند المذهب العقلي، ثم عند كنت، ثم أخيراً في مذهب الظاهريات والفلسفة الوجودية. أما بالمعنى الثاني فإن الموعي يشمل كل ما هو معطى في ذات الإنسان: ومن الموعي يشمل كل ما هو معطى في ذات الإنسان: ومن الموعي، المجال الوعي،

ومن حيث المعنى الأول، نجد أن ليبتس قد وضع التمييزات التالية: قال: من الخير أن يميز بين الـ perception التي مو perception التي تمثل الأشياء الخارجية، وبين الـ apperception الذي هو الوعى conscience أو المعرفة التأملية لنلك الحالة

الباطنة... ويسبب انعدام هذا التمييز فإن الديكارتيين قد أخفقوا، حين عدّوا perceptions ليست بشيء إذا لم ينتبه إليها المرء، مثلما أن العامة لا يعدون الأجسام غير المحسوسة أشياء (ليبنتس: «مؤلفاته الفلسفية»، نشرة جيهرت حة ص٠٠٠).

وغرف لوك الوعي بأنه: ﴿ وَوَاكُ الْإِنْسَانُ لَمَا يَحْدَثُ فِي عَلَمُهُمُ (العَقْلُ) الْإِنْسَانِي، قَ7، فَ1، ١٩).

ويرى هيوم أن الوعي هو الشعور الداخلي (•بحث يتعلق بالفهم•، القسم الثاني).

لكن بينما ديكارت وليبنتس يفترضان جوهراً في النفس يقوم بالوعي، لا نجد هذا عند لوك ولا هيوم، فهما يقولان فقط: قما يحدث في عقل الإنسان، أي مجموع أفكاره وخواطره.

وميز كُنت بين الوعي التجريبي (النفساني) وبين الوعي المتعالي (الترتسندنتالي) (راجع: الفقد العقل المحض الا ١٣٦٠ وما يليها). والأول ينتسب إلى عالم الظواهر، ووحدته يمكن أن تتم بحسب التركيب الذي يتم بواسطة عيانات المكان والزمان، وتصورات الذهن. أما الثاني فهو إمكان توحيد كل وعي تجريبي، وإمكان المعرفة. وهوية الشخص ليست أمراً تجريبياً. بل هي أمرً متعالي.

وعند فشته وهيجل نجد نقلة من فكرة الوعي الترنسندنتالي إلى فكرة الوعي الميتافيزيقي. لقد جعل فشته من الوعي الأساس للتجربة الكلية، ويرى أنها هي «الأنا» الذي يصنم نفسه لنفسه. وهيجل يصف درجات

يصدران عن ينبوع مشترك، فهذا أمرً لا يبدو لي قابلاً للشك، («الطاقة الروحية» ص١٨ ـ ١٩؛ باريس ١٩١٩).

### مراجع

- Hans Arnhein: «Kants lebre von «Bewusstsein über hanpt» und ihre Weiterung bis auf die Gegenwart», 1909, (Kantstudien, Erganzungshefte, 10).
- Johannes Rehmke: Das Bewusstsein, 1910.
- Edurin Bissett Holt: The Concept of consciousness, 1914.
- Kurt Joachim Grau: Die Entwick lung des Bewusstseinbe griffs in XVII. und XVIII Jahrhunderte, 1916.
- Ludwrig Klages: Von, Wesen des Bewusstseins, 1921; 4. aufl. 1955.
- O. Janssen: Dasein und Bewusstsein, 1933.
- B. Ray: Consciousness in Neo-Realism: A critical and historical study, 1935.
- W. Ehrlich: Ontologie des Bewusstseins, 1940.
- Peter Garsen: Zur Phänomenologie des Bewusstseinstroms: Bergson, Dilthey, Simmel, 1966.
- Erich Rothacker: Zur Genealogie des Menschlichen Bewusstseins. 1966.

أو أشكال الوعي في عملية دبالكتيكية في مجراها يكون تطور الوعي هو تطور الواقع. وفي كتابه وظاهريات العقل؟ يبدو أن الوعي هو العلة الأولى، والوعي الذاتي هو المرحلة الثانية، والعقل (أو الروح) من حيث هو حر وعيني هو المرحلة الثالثة. لكن يمكن أيضاً تصور الوعي على أنه وشمول لحظاته، والوعي يشمل الحقيقة الواقعية. التي تقصد ذاتها لذاتها، متعالية على نفسها، ومتجاوزة ذاتها باستمرار. وفي هذه العملية الديالكتيكية يحدث الوعي الشقي. وكتاب وظاهريات العقل؟ يصف المراحل التي يمرّ بها الوعي من الوعي الشقي حتى المعرفة المطلقة.

وبرنتانو يتصور الوعي على أنه إحالة وقصدية المدالة وقصدية . Intentionalitat . فليس الوعي عنده حاوياً ومحوياً، بل هو إحالة وقصد. وتحت تأثيره جاء هسرل فجعل الوعي الترنسندنتالي هو الأساس الأصيل في كل تقرير للوجود. ذلك أن اكل وعي هو وعي بد... (هسرل: الفكار في ظاهريات محضة وفلسفة ظاهرياتية»، بند ٣٦: التجربة العصدية»).

وعند برجسون أن الرعي يعني التذكر الحاضر، لأن اللاوعي يمكن أن يعرّف بأنه الوعي الذي لا يحتفظ بشيء من ماضيه. والرعي هو أيضاً التوقع للمستقبل. ومن هنا جاءت الثنائية بين المادة والوعي؛ وهي ثنائية يعبر عنها في العبارة التي تقول: «المادة ضرورة؛ أما الوعي فحرية». ولكن هذه الثنائية لا تبقى هكذا أبداً. يقول برجسون: «أما أن هذين الوجودين: المادة والوعي

5

# يحيى النحوي

### (Ioannes) Philoponos

وهو يلقب نفسه بلقب: النحوي grammaticos. أما اللقب philoponas فمعناه: محبّ العمل.

فيلسوف ولاهوتي مسيحي عاش في الاسكندرية في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلادي. وتتلمذ على الفيلسوف الأفلاطوني المحدث: أمونيوس. وقد ولد وثنياً ثم صار مسيحياً، وكان أول فيلسوف مسيحي اتبع مذهب أرسطوطاليس، ووضع شروحاً على مؤلفاته.

وقد ولد في قيسارية Caesarea كما يستدل على ذلك من عنوان رسالة كتبها الأسقف سويرس للرد عليه. وقيسارية هذه إما أن تكون قيسارية: عاصمة قيدوقيا، التي كانت مسقط رأس القديس باسليوس الكبير؛ وإما أن تكون قيسارية جرمانيقا في اقليم بثونيا (وكلتاهما في آسيا الصغرى).

وجاء إلى الاسكندرية وهو في ريعان الثباب، لأنه تتلمذ على أمونيوس الأفلاطوني المحدث، شأنه شأن المفيودورس وأمونيوس. كذلك تتلمذ على نحوي يدعي رومانوس Romanos. وهو الذي لقب نفسه بلقب: «النحوي». أما لقب «فيلوبونس» (= محب المعمل) فخلعه عليه تلاميذه والمعجبون به. أما عدوه اللاوتيون فيلقبونه بلقب: «من يتعب نفسه عبثاً ودون جدوى».

وصار أسقفاً في الاسكندرية. لكن بسبب آرائه

المبتدعة (أو الإلحادية) عقد القساوسة المصريون مجمعاً طالبوا فيه بعزله عن منصب الأسقفية. فلما لم يستجب لهذا الطلب خلعوه بقرار منهم لكن مصدر هذه الرواية هو أبو الفرج بن العبري في كتابه «تاريخ مختصر الدول»؛ ولما كان هذا المصدر غير موثوق به، فإن المثك يدور حول الخبر الخاص بعزله. ويؤيد عدم صحة هذا الخبر أن أول إدانة رسمية له قد تمت في سنة هذا الحبر أن أول إدانة رسمية له قد تمت في سنة

وليس لدينا بعد هذا معلومات صحيحة عن حياته. وقد حاك المؤرخون العرب أساطير عديدة حوله، وجعلوه يعيش حتى يلتقي بعمرو بن العاص حين فتح الإسكندرية في سنة ١٤٠م. وسنتناول هذه المسألة بعد قليل.

أما أنه كان أستاذاً للفلسفة في الاسكندرية، فهو أمر يمكن استخلاصه مما قاله هو في شرح «الأثار العلوية» (ص٣٥، ص٣٧). كذلك يؤخذ من كلام سنبلقيوس أنه كان ليحيى النحوي مستمعون (طلاب) كثيرون. فهل خلف أستاذه أمونيوس على مجلس التعليم في الاسكندرية؟ هذا ما لا نستطيع توكيده، لانعدام الأخبار في هذا الشأن. وإنما افترض هذا لتفير العداوة الشديدة بين يحيى النحوي وسنبلقيوس بسبب ما زعموه من تنافسهما على خلافة أمونيوس في تدريس الفلسفة بمجلس التعليم بالاسكندرية.

أما أن يحيى النحوي لم يلق عمرو بن العاص حين فتح الاسكندرية في سنة ٦٤٠م، ولم يعش مطلفاً في القرن السابع الميلادي ـ فيدل عليه أمران:

الأول: ما ذكره يحيى النحوي نفسه في كتابه: وفي قدم المالم ضد ابرقلس الص ٥٧٩ س١٤ من نشرة (Raabe) من أنه يكتب هذا الكلام في سنة ٥٢٩م. وقد كتب هذا التاريخ بالحروف، لا بالأرقام، مما يمنع أي تحريف أو غلط.

الثاني: ما ذكره يحيى النحوي في شرحه على والسماع الطبيعي، لأرسطو، حيث ذكر يوم العاشر من مايو سنة ١٧٥م وشرح السماع الطبيعي، ص٧٠٣).

متى اعتنق المسيحية؟ الأغلب على الظن أنه كان لا يزال وثنياً حينما تتلمذ على أمونيوس. لكنه اعتنق المسيحية في العشرينات الأولى من القرن السادس الميلادي. كذلك يغلب على الظن أنه قام بمعظم شروحه على أرسطو وهو لايزال وثنياً وكذلك معظم كتبه غير اللاهوتية. والدليل على هذا هو أننا لا نجد أي اثر للنظرات والتصورات المسيحية في شروحه على كتب أرسطو، خصوصاً وأننا كنا ننتظر وجودها في شرح دالسماع الطبيعي، ووفي النفس، على أقل تقدير. أما وقد خلت تماماً من أية إشارة إلى التصورات المسيحية فإن هذه الواقعة تؤكد أنه لم يكن مسيحياً بعد حين قام بوضع هذه الشروح على أرسطو.

ويلخص كرول Kroll في بحثه الممتاز في مادة Joannes Philoponos بدائرة معارف Joannes Philoponos (حه قسم ۲ أعمدة ۱۷٦٤ ـ ۱۷۹۰) ما سبق بقوله: قمن المحتمل أن يكون يوحنا النحوى قد ولد وثنياً في سنة ٤٧٠ ميلادية في إحدى المدينتين الواقعتين على البحر الأسود واسم كليهما: قيسارية Caesaria. ثم ارتحل ـ وهو شاب ـ إلى الاسكندرية حيث تتلمذ على أمونيوس، وكان من زملائه في الدراسة سنبلقيوس الذي سيصير له عدواً لدوداً، وأولمفيودورس الذي كان أصغر منه سِناً. ومن المحتمل أنه خَلف أستاذه أمونيوس على كرسى مجلس التعليم. وكتب \_ مترسماً خطى أستاذه أمونيوس \_ إلى جانب سلسلة من المؤلفات النحوية ـ عدداً كبيراً من الشروح على أرسطو. وانتهت هذه المرحلة الأولى من نشاطه في التدريس والكتابة باعتناقه للمسيحية حوالي سنة ٥٢٠م. أما المرحلة الثانية من حياته فقد كرّسها للمسيحية، محاولاً التوفيق بينها وبين مذهب أرسطو. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة نجده في صراع مع الكنيسة

الأرثوذكسية الكبرى، التي أدانته بعد وفاته بمائة عام بوصفه هرطيقاً ـ وهذا يتضمن إقراراً بمكانته ـ ولهذا نجد اسمه في ثبت كبار الهراطقة الذي صنفه سوفونيوس Sophonius (راجع 50 الكين وفاته . فإن كان جدال يعوزنا كل خبر عن تاريخ وفاته . فإن كان جدال سنبلقيوس ضده موجّها إليه بعد وفاته ، فمن الممكن أن تكون وفاة يحيى النحوي في نهاية الأعوام الثلاثين من القرن السادس الميلادي (المادة المذكورة في دائرة معارف باولي ـ قيسوقا، حه قسم ٢ حمود ١٧٧٠).

### مؤلفاته

تندرج مؤلفات يحيى النحوي تحت ثلاثة أبواب: (١) شروح فلسفية ـ (٢) كتب في النحو ـ (٣) كتب في اللاهوت.

(أ) الشروح الفلسفية :

١ ـ شرح على محاورة افيدون، الفلاطون.

٢ ـ شرح على «ايساغوجي؛ لفوفوريوس.

٣ ـ شروح على كتب أرسطو التالية :

أ ـ السرح المقولات، نشرة A, Busse (في مجموعة الشروح على أرسطو حـ١٣، سنة ١٨٩٨؛ برلين، عدد صفحاته ١٦ + ٢٨٢.

ب ـ فسرح التحليلات الأولى)، نشرة .M Wallies (المجموعة المذكورة حـ١٣ سنة ١٩٠٥ في برلين) غدد صفحاته ٤٩٦).

جـ اشرح التحليلات الثانية، نشرة M. Wallies (المجموعة المذكورة حـ١٣، سنة ١٩٠٩، في ٤٤٠ ص).

د ـ شرح على التبكيتات السوفسطائية ـ مفقود.

هـ شرح على «الطوبيقا» ـ مفقود.

و ـ شرح على كتاب النفس نشرة .M. النفس نشرة .M المجموعة المذكورة، حـ10، سنة ١٨٩٧ في ٦٧٠ص).

ز ـ شرح على «السماع الطبيعي»، نشرة H. Vitelli (المجموعة المذكورة، سنة ١٨٨٧، في ٤٩٧ ص.

ح ـ شرح على االآثار العلوية) ـ مفقود.

ط ـ شرح على «الكون والفساد»، نشرة H. Vitelli في (المجموعة المذكورة حـ١٥٥ قسم ٣، سنة ١٨٩٧، في ٣٥٦ص.

ي ـ شرح على المقالة الأولى من الآثار العلوية؟ ؛ نشرة H. Hayduck (حـ ١٤ قسم ١ من المجموعة المذكورة، في سنة ١٩٠١، في ١٥٤ص).

ك ـ شرح على «الميتافيزيقا» ـ فقد الأصل اليوناني، وبقيت ترجمة لاتينية قام بها F. Patricius، وطبعت في فيراير سنة ١٥٨٣. لكن يشك في صحة نسبته إلى يحى النحوى.

(ب) كتبه في النحو ـ لم يبق منها إلا شذرات واقتاسات.

### (ح) كتبه في اللاهوت:

١ - وفي قِدَم العالم ضد ابرقلس، في ١٨ مقالة.
 نشرة رابه H. Rabe في ليبتسك سنة ١٨٩٩. وكان قد نشره ترنككاڤلى في البندقية سنة ١٥٣٥.

٢ ـ ٤ جدال مع أرسطو حول قدم العالم، في ٦ مقالات، وهو يعد بمثابة تكملة للكتاب السابق ـ وهو مفقود.

٣ ـ • • في شرح أقوال موسى عن نشأة الكون - وقد نشره G. Reichardt • في ليبتسك ١٨٩٧ وقد ذكره فوتيوس بعنوان: • الستة الأيام ، وفيه يرد على ثيودورس الموسوسي .

3 - (في عيد الفصح) - نشرة G. Walter سنة
 ١٨٩٩ ويقع في ٢٥ ص.

 ٥ ـ القول الفصل في التوحيد، في ٧ مقالات.
 وفيه يدافع عن مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة في الله
 (المونوفيزية). وقد بقيت منه أجزاء في ترجمة سريانية موجودة ضمن لمخطوطات السريانية في المتحف البريطاني (راجم فهرست رايت ح٢ ص٥٧٥).

 ٦ - (في الحُلَى المقدمة كقرابين للآلهة)، وهو موجه ضد ايا مبليخوس ـ مفقود.

٧ - (في البعث) - مفقود، كان يقول فيه إن الله صيخلق أجاماً خالدة بدل الأجام الفائية.

 ٨ - اضد مجمع خلقدونية (سنة ٤٥١) ـ مفقود).
 وكان ينقسم إلى أربعة أقسام وحاول فيه أن يثبت أن أمانة مجمع خلقدونية هي بعينها مذهب نسطوريوس.

٩ ـ ارسالة إلى يوستنيان الأمبراطور٩.

 ١٠ ـ افيما بقي من فارق في المسيح بعد اتحاد الأقانيم.

 ١١ ـ • في القسمة والفصل والعدد ـ رسالة مقدمة إلى يوستنيان الأمبراطور.

د) كتبه في الرياضيات والطب:

۱ ـ رسالة في الاسطرلاب، نشرها H. Hase في مسجلة Rheinisches Museum مسجلة ۱۸۱۹، حسة ۱۷۷۰.

٢ ـ شرح على المقالتين الأولى والثانية من كتاب
 «الأرثماطيقي» تأليف نيقوماخوس الجراسني. نشرة Rich
 المناطقية كراستين، ليتسك ١٨٦٤ وبرلين ١٨٦٧.

أما عن يحيى النحوي وكتبه في المصادر العربية فراجم كتابنا:

La Transmission de la Philosophie grecque au monde arabe. Paris, 1º éd. Paris, 1968; 2º éd. Paris, 1987.

وراجع أيضاً مقالة اشتاينشنيدر المذكورة في المراجع.

# آراؤه الفلسفية واللاهوتية

كرس يحيى النحوي جل انتاجه في الفلسفة لشرح كتب أرسطو. لكنه في هذه الشروح لم يكن أرسططالي المذهب باستمرار، بل كان في بعض الأحيان يرجح آراء أفلاطون أو الرواقيين على رأي أرسطو. وفي ردّه على برقلس وهو مؤلفه الرئيسي في الفلسفة - هاجم في الوقت نفسه رأي أرسطو القائل بأن العالم قديم، أي أنه أزلي أبدي. وفي شرحه على «السماع الطبيعي» لأرسطو كثيراً ما كان يستطرد لمهاجمة آراء المشائين، أتباع أرسطو. ويظهر هذا خصوصاً في المواضع التي تكلم فيها على الزمان والمكان، والخلاء والملاء. وموقفه هذا من أرسطو هو الذي دعا - إلى جانب دوافع أخرى مشائياً متحمساً لأرسطو مثل سنبلقيوس، إلى الهجوم مشائياً متحمساً لأرسطو مثل سنبلقيوس، إلى الهجوم

على يحيى النحوي وتفنيد آرائه.

أما في اللاهوت المسيحي فيجب أن تتذكر أولاً أن يحيى النحوي اعتنق المسيحية على مذهب اليعقوبية القائل بالطبيعة الواحدة في المسيح (المونوفوزية).

وقد لخص ليونس البيزنطي Léonce de Byzance مذهب يحيى النحوي في اللاهوت كما يلي: (بينما كان ثيبودوسيبوس Theodosius لايبزال عبلي عبرش الأمبراطورية في بيزنطة، ظهرت عقيدة الآلهة الثلاثة من جديد: وكان الهرطيق القائل بها هو فيلوبون. ذلك أنه وجه هذا الاعتراض إلى الكنية: إن قلتم بطبيعتين في المسيح، فعليكم أن تقولوا أيضاً باقنومين. فأجابت عليه الكنيسة قائلة: لو كانت الطبيعة والأقنوم أمراً واحداً، فمن الضروري الإقرار بعدم التمييز بين كليهما. لكن إذا كانت الطبيعة شيئاً آخر غير الأقنوم، فلماذا يجب علينا الإقرار بأقنومين إذا كنا نقول بطبيعتين اثنتين؟ فأجاب الهراطقة قائلين للكنية: نعم، الطبيعة والأقنوم شيء واحد. فعادت الكنيسة وقالت. إذا كانت الطبيعة والأقنوم شيئاً واحداً، فهل نقول إذن إنه توجد ثلاث طبائم في الثالوث الإلْهي؟ لأنه من الثابت أنه يوجد ثلاثة أقانيم. فأجاب فيلوبون على قول الكنيسة هذا قائلاً ليكن! نحن نقول إن ثمت ثلاث طبائع في الثالوث. وفي قوله هذا استند إلى مذهب أرسطو ذلك لأن أرسطو يقول إن الأفراد يملكون طبائع عديدة، ولكن لا يوجد لهم إلاّ جوهر واحد مشترك. وبنفس الطريقة قال فيلوبون أنه توجد ثلاثة جواهر جزئية في الثالوث وجوهر واحد مشترك -De sectis, v, 6, Patr. Gr., t. 86a, col. 1232

وبيان هذا يتم بتعريف الطبيعة والأقنوم. فالطبيعة هي العلية المشتركة للوجود في كل الموجودات التي تشارك في نفس الجوهر (اوسيا): فكل إنسان هو كائن هي عاقل فان وقادر على العلم. وإذن فالجوهر (أوسيا) هو والطبيعة شيء واحد. أما الأفنوم (= الشخص) فهو البقاء الخاص بكل طبيعة، ويتصف بخواص يتميز بها كل أقنوم (شخص) آخر \_ ومن ناحية أخرى فإن الطبيعة تدل على الجنس أو النوع، ولا توجد خارج عقولنا إلا في الأفراد الذين تتحقق الطبيعة فيهم؛ وهي هنا تمتزج مع الشخص أو الأفنوم، من حيث أن

الشخص ـ أو الأقنوم ـ ليس إلا الطبيعة المتخصصة بالخواص الفردية وهكذا نجد أن الطبيعة لا توجد إلاً كفردٍ، والفرد هو الشخص.

وينتج عن هذا أن الذي تجسد هو طبيعة الله الكلمة، أي أن الذي تجسد هو أقنومه فقط. وإنسانية المسيح فردية، ولكنها ليست طبيعة، وإلا لكانت أقنوماً (شخصاً) ـ وهو محالً، لأنه لا يوجد في المسيح إلاً أقنوم (شخص) واحد.

وعن هذا الطريق أثبت يحيى النحوي صِحة مذهب الطبيعة الواحدة (المونوفوزية) بواسطة فلسفة أرسطو. ومكذا يكون أعضاء مجموع خلفدونية قد وقعوا في تناقض. يقول يحيى النحوي: «إن كل أولئك الذين يقولون بأقنوم واحد وطبيعتين النتين يناقضون أنفسهم ويناقضون الحقيقة».

ولكن خصومه الزموه بأنه بهذا يقول بثلاث طبائع الهية. وهذه هي التهمة بالهرطقة التي وجهت إلى فيلوبون وأتباعه من جانب المذاهب المسيحية، الأخرى غير المونوفوزية. لكن أخذ برأيه لاهوتيون آخرون يذكر فوتيوس من بينهم: قونون Conon؛ ويوجين، وثامسطيوس. وهؤلاء وافقوه على رأيه في التثليث، ولكنهم خالفوه في رأيه في البعث.

أما خصومه الألداء فيذكر من بينهم ليونس البيزنطي وجورج الذي من پسيديا Psidie، وراهب اسمه نقياس، وجورجيوس أسقف تكريت.

# مراجع

- Gustave Bardy: article: «Jean philopon», in Dict. de Théologie Catholique, T. VIII, 1 partie, coll. 831-839.
- Kroll: art. «Joannes philoponos», in Pauly-Wissowa, IX, 2, coll. 1764-1795).
- Fabricius-Harles: Biblioteca greca, t. X, pp. 639-669, Hamburg, 1807.
- M. steinschneider: «Johannes Philoponus bei den arabern» in: Memoires de l'académie des sciences de saint-péters bourg, 1869, t. XIII, p. 152-176; 220-224; 250-252.
- M. Wolf: Fallgesetz und Massebegriff, zwei wis-

senschafts- historische Untersuchungen zur Kosmologie Johannes Philoponus. Berlin, 1971.

يوتوبيا

### Utopia

الاسم فيوتوبيا، Utopia اسم خيالى أطلقه توماس مور Thomas More (سنة ١٥١٦) على الجزيرة التي أراد أن يتصور فيها النموذج الأسمى للحكم. واللفظ مؤلف من مقطمين: U أي: لا، أو أداة النفي، وtopos = مكان. فمعناه: اللامكان، أو على حد تعبير السهروردي المقتول: ناكجا أباد (= البلد الذي لا يوجد في أيّ مكان). ويمكن أن يسمى أيضاً «المدينة الفاضلة» على حسب تعبير الفارابي.

والفكرة الأساسية في هذا النوع من الكتب هي اقتراح ما يراه المؤلف أنه النظام الأمثل للحكم والذي يضمن الحرية والعدالة والمساواة لجميع المواطنين، ويكفل لهم رخاء العيش بأقل مجهود. ويبدأ العرض ببيان ما في الدول والمجتمعات المعاصرة للمؤلف من مفاسد وشرور ومظالم واستبداد؛ ثم ينتقل إلى بيان ما يقترحه من علاج للتخلص من هذه الشرور.

وتعد محاورة (السياسة؛ لأفلاطون (المعروفة خطأ باسم: «الجمهورية») النموذج الأقدم لهذا النوع من المؤلفات إذ استعرض فيها أفلاطون نظم الحكم القائمة في البلاد اليونانية وكل منها تكون دولة قائمة برأسها. فوجد أن النظام الأمثل هو الأرستقراطية أي دحكم الأفضل؛ لأنه قائم على الفضيلة، لكنه ما يلبث أن يفسد ويتحول إلى التيموقراطية أى الحكم القائم على الطمع وحب التشريفات؛ وهذا أيضاً يفسد ويتحول إلى (أوليجاركية) وهو حكم (الأقلية) القائم على الجشع وسلطة الثراء. وبعد ذلك ينجم واحد من هذه الأقلية فبستثير غرائز العامة (الشعب) وينادى، بحكم الشعب، أي بالديمقراطية لكن الإفراط في الحربة يؤدي إلى الفوضى. والفوضى تؤدي إلى قيام طاغية يدّعي أنه سيعيد النظام والأمن. وهكذا تتحول االديمقراطية؛ إلى طغيان أو الحكم الاستبدادي. وللخلاص من هذه الأنظمة الفاسدة كلها يقترح أفلاطون المدينة المثلى، وتتصف بالصفات التالية: الحكمة، والشجاعة،

والعدالة؛ وفيها كل فرد يؤدي الدور المنوط به. ولا سبيل إلى تحقيق هذه «المدينة المثلى» إلا إذا تولى الفلاسفة الحكم لأنهم وحدهم الذين يعرفون ما هو الخير.

ثم توالت في الفكر الأوروبي المحاولات لتخيل هذه المدن المثلى:

١ ـ (مدينة الله) للقديس أوغسطين.

 ٢ ـ مؤلفات يواتيم الفلوري والتخيلات حول سنة ألف.

ثم جاء توماس مور فاقترح في اليوتبياه نظاماً يتميز بما يلي: (١) إلغاء الملكية الشخصية؛ (٢) تقليص سلطة الدولة إلى أقل درجة ممكنة؛ (٣) المساواة بين الأفراد تجاه العمل الانتاجي بحيث يقل المجهود في العمل إلى أقل درجة ممكنة، وذلك لكي يتوافر لهم أكبر مقدار من الفراغ لتثقيف أنفسهم. ذلك أن مور ـ رأى أنه حيث توجد الملكية الشخصية توجد الكثير من المنازعات والجرائم؛ كما أنه رأى أن البعض يرهقهم العمل الشاق، بينما البعض الآخر لا يكادون يعملون شياً.

وبعد مور نجد: تومازو كمبانلاً في كتابه المدينة الشمس، وفرنسيس بيكون في التلانتس الجديدة؛ والكومنولث أوسيانيا، تأليف هارنجتون.

وانقسمت هذه اليوتوبيات إلى أربعة اتجاهات:

 ١ ـ اتجاه سياسي لوضع أفضل دستور لحكم البلاد.

٢ ـ اتجاه اقتصادی اجتماعي يتعلق بالملكية
 وتوزيع الثروة وكيفية العمل والانتاج والأجور ؛

 ٣ ـ اتجاه ديني وأخلاقي يريغ إلى صبغ المجتمع بصبغة دينية أو أخلاقية معينة.

 ٤ ـ اتجاه فلسفي يهدف إلى تحقيق «القِيّم» ووضع نظام للناس كافة، ويهتم خصوصاً بالنزعة الإنسانية العامة.

# مراجع

- H. Kirchenheim: L'eternelle Utopie. Paris, 1897.

### مؤلفاته

- ـ «دراسات عن النطور التاريخي لمينافيزيقا أرسطو»، ١٩١٢.
- ـ «تمسيوس Nemesius الحمصي: بحث في المصادر المتعلقة بالأفلاطونية المحدثة وبداياتها عند يوسيدونيرس»، ١٩١٤.
- ـ اتحقيق كتاب أرسطو في مشي وحركة الحيوانه، ١٩١٣.
  - ـ النزعة الإنسانية وتنشئة الشباب، ١٩٢١.
- ـ أرسطو: تأسيس تاريخ تطوره، ١٩٢٣؛ وقد ترجم إلى الانجليزية، وإلى الاسبانية (في سنة ١٩٤٦) وإلى الايطالية.
  - ـ «الأوائل Antike والنزعة الإنسانية»، ١٩٢٥.
- ـ «مكانة أفلاطون في بناء الثقافة اليونانية»، ١٩٢٨.
  - ـ «الحضور الروحي للأوائل»، ١٩٢٩.
- ـ «التنشنة Paideia: تكوين الإنسان اليوناني»، في ثلاثة أجزاء الأول في سنة ١٩٣٣؛ والثاني ـ وقد نشر أولاً باللغة الانجليزية ١٩٤٤؛ والثالث، ١٩٤٥. وقد ترجم إلى الإيطالية والأسبانية.
- ـ اخُطُب ومحاضرات في النزعة الإنسانية»، ١٩٣٧.
  - ـ «ديوكلس الذي من كاروسترس»، ١٩٣٨.
- ولاهوت الفلاسفة اليونانيين الأوائل؟: ظهر أولاً
   باللغة الانجليزية وبعد ذلك باللغة الألمانية وهو عبارة
   عن المحاضرات التي ألقاها ضمن سلسلة «محاضرات جفورد»، المشهورة سنة ١٩٤٨.
- ـ «ديموستينوس: نشأة ونموّ سياسته»، صدر أولاً بالانجليزية سنة ١٩٣٨، ثم بالألمانية في سنة ١٩٣٩.
- «المسيحية في بدايتها والثقافة اليونانية» ـ باللغة
   الانجليزية، سنة ١٩٦٣.
- اشذرات منسية للمشائي ديوكليس الذي من كاروستوس، برلين ١٩٣٨.

- K. Voigt: Die sozialen Utopien. leipzig, 1906.
- E. Salin: Platon und die griechische Utopic, Muncher, 1921.
- L. Mumford: The story of Utopia. New York, 1922.
- D. Herzler: The story of utopian Thought. London, 1923.
- R. Ruyer: l'utopie et les utopies. Paris, 1950.
- R. Muchielli: le mythe de la cité idéale. Paris. 1960.
- J. Servier: Histoire de l'Utopie. Paris, 1967.

ييجر

### Jaeger (Werner)

(1888 - 1961)

مؤرخ للفلسفة الأرسطية والثقافة اليونانية.

ولد في ٣٠ يوليو سنة ١٨٨٨ في لوم رش Lomerich (في إقليم الراين، المانيا). وعمل مدرساً مساعداً Priv Dozent في جامعة برلين سنة ١٩١٣، وصار عين أستاذاً مساعداً في جامعة بازل سنة ١٩١٤، وصار أستاذاً ذا كرسي في جامعة كيل Kiel سنة ١٩١٥، ثم أستاذاً ذا كرسي في جامعة برلين من سنة ١٩٢١ حتى سنة ١٩٣١، وسافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقام بالتدريس في جامعة كاليفورنيا وشيكاجو وهرفرد.

وبكتابه الأول: «تاريخ تكوين ميتافيزيقا أرسطو» (سنة ١٩١٢) أحدث ثورة في فهم كتاب «الميتافيزيقا» لأرسطو، إذ أثبت أن هذا الكتاب يتألف من مقالات متفاوتة التاريخ ولا تكون كتاباً قائماً برأسه وأن مقالة «اللام» إنما هي محاضرة تمثل الطور الأقدم في تفكير أرسطو الميتافيزيقي. وكتب دراسة لفلسفة أرسطو على أساس تطورها، هي من أعظم أعماله.

ثم إنه قام بنشر عدد من مؤلفات أرسطو نشرة فيلولوجية ممتازة.

كذلك عني بدراسة اللاهوت عند الفلاسفة السابقين على سقراط مما ألقى ضوءاً جديداً على معرفتنا بهؤلاء الفلاسفة.

# مراجع

- Harvard Studies in Classical Philosophy, 63 (1958), 1-44.
- M. Ebert: Gédenkenrede, auf W. Jaeger (1883-1961), mit einem verzeichms der Schriften W. Jaegers.
- M. Baldassari: Bibliografic di W. Jaeger, in Rivista di filosofia neoscolastica, 58 (1966), PP. 507-508.
- \_ «مؤلفات جريجوريوس النوساوي» في جزئين، سنة ١٩٢١ ـ ١٩٢٢.
- ـ المكانة وواجبات الجامعة في الوقت الحاضرا، سنة ١٩٢٤.
- . وبعد وفاته ظهر كتابه: المذهب جريجوريوس النوساوي في الروح القدس؛ سنة ١٩٦٦، وأشرف على طبعه M. Dörries .

# الفهرست

|           | الموضوع      | 45-4401    | الموصوع             |
|-----------|--------------|------------|---------------------|
| ov        | ترند لنبورج  | •          | ابن خلدون           |
| oa        | التسامح      | ۱ <b>۲</b> | أدورنو              |
| سلامي 18  | التصوف الإم  | 10         | الإرادة             |
| vŧ        | التضامن      | Y•         | اسپنسر، هربرت       |
| ٧٥        | التقدّم      | Y4         | استوبايوس           |
| v9        | تِلْش        | T-1        | اسطراطون اللميساكي  |
| ۸۰        | يشملر الم    | 71         | ألبينوس             |
| AY        | ثامسطيوس .   | TT         | اشپان، اوتمار       |
| A£        | ثاوفرسطوس    | TE         | الإلهيات            |
| ي         | ثاون الأزمير | ٣٦         | أمونيوس بن هرميا    |
| <b>AA</b> | ثوبيري       | <b>TV</b>  | أوستثملد            |
| 91        | جالليو       | T9         | اویکن، رودلف        |
| ۹۷        | جالينوس      | £•         | ايبرڤج              |
| 1.1       | جدامر        | £7         | إيسيدوروس، السكندري |
| 1.7       | جروثيوس.     | £7         | أينشتاين، ألبرت     |
| 1.0       | جسندي        | £7         | ينېکه               |
| الا       | (علم) الجما  | £A         | بولتسانو            |
| 108       | الجميل       | ٥١         | پیکو دلا مرندولا    |
| 104       | الجوهر       | ٠٢         | تارسكي              |
| ري        | جوهيه، هنر   | ٠٢         | تاولر               |
| 110       | الحياة       | ••         | التجريد             |
|           |              |            |                     |

| صفحة  | الموضوع ال                  | الصفحة | الموضوع                  |
|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 787   | كوبرنيكوس                   | 179    | دانته                    |
| Y & V | كون                         | 140    | زبرلاًزبرلاً             |
| 111   | الكونيات                    | 1YY    | السامي                   |
| 101   | اللغة                       | ١٨٠    | سعديا الفيومي            |
| 177   | لميرت                       | 117    | سوزو                     |
| ***   | ليوپردي                     | 141    | الشر                     |
| TVT   | ماخ، ارنست                  | 19     | شمبرلن                   |
| YVA   | مارينوسمارينوس              | 190    | الصدنة                   |
| YVA   | متعالي                      | Y      | العُلُوالمُلُو           |
| 44.   | المنطق المثالي أو منطق هيجل | ۲۰۲    | ڤايجل، ڤالتتين           |
| 720   | نقولاس الك <b>وزاني</b>     | P-P    | فتشينو                   |
| TEA   | نيوتن السيب                 | Y.0    | الفلاسفة الجُدد في فرنسا |
| 404   | المايمزيت                   | Y11    | فلوطرخس                  |
| TOT   | هريرت                       | Y 1 Y  | فوتيوس                   |
| 107   | هردر                        | Y10    | قسطا بن لوقا             |
| 770   | هوپانیا                     | 717    | القيمة                   |
| 777   | هيزنبرج                     | Y19    | كارُوس                   |
| AFT   | الوعيا                      |        | كاسپرر                   |
| **    | يحيى النحوي                 | YYF    | کېلر                     |
| 277   | يوتوبيا                     | 778    | كلارك                    |
| TVO   | يبجر                        | 770    | الكلمنسيات (المنحولة)    |

YEY .....

الناشي

